

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



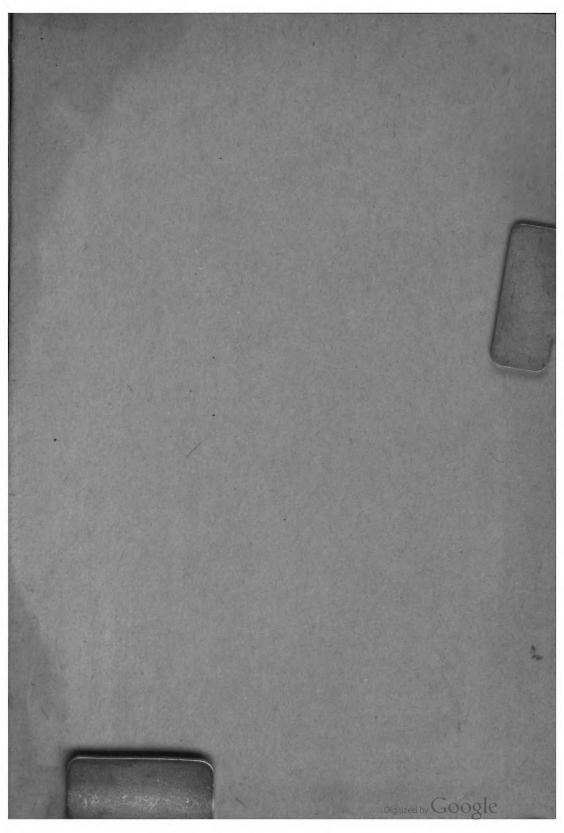





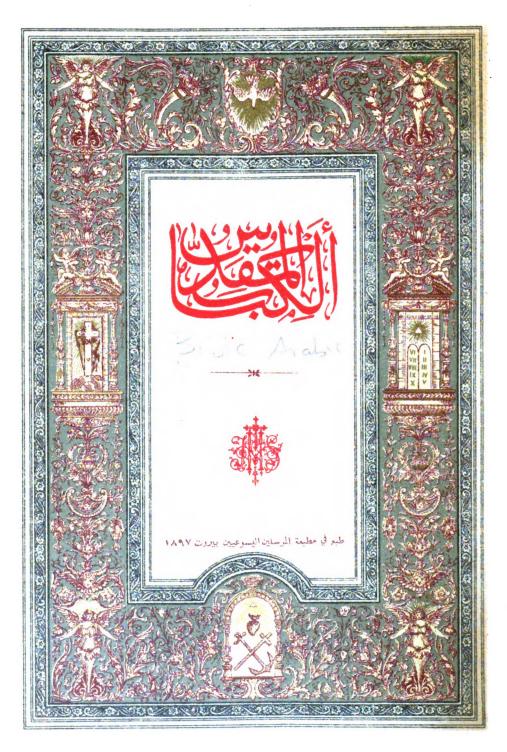



#### **IMPRIMATUR**

Datum Beryti die 3ª Novembris 1897

† Fr. P. G. CAROLUS DUVAL, o. p.

Arch... Del... Apost...

# مقاضة

ان ساداتنا روساء البيمة في الديار الشرقية قد رأوا ان في البلاد افتتارًا الى نشر اسفار السهدين معربة بالامانة والاحكام. فخاطبوا في هذا الشورية المراة بعد المراة وتقاضوه سد هذه الحاجة ورأب هذا الصدع . فلي تلبية الشجاع اذا استُصرخ مع علمه بما دون ذلك من التصب والجد والهناء والجهد . غير أنهُ تأجّل الأخذ في العمل الى ما بعد وفع الامر الى الكرسي الرسولي اذ لا بُد من استثنائه في مثل هذه المهمة

فودد الجواب من دومة العظمى باستحسان المشروع لِل 'يَسَكُفل هِ من بقاء العقائد الكاثوليكية في بهانها وصحتها عند الطوائف الشرقية ، وقد امر نيافة الكردينال برنابر ان تتم الترجمة تحت دعاية غبطة السيد البطريرك الاورشليمي ولن 'يطبع الكتاب تحت قشيته واجازته

امًا ترجمة الكتاب فكانت من اصلم في العبرانية واليونانية اللتسين بها كتب الكتاب العزيز · وقد جمعنا الى النص الاصلي لمقابلته بدقة النسخ القديمة التي في يد الكنيسة وهمي الترجمة السريانيسة واليونانية المروفة بالسبمينية ولاسيًّما اللاتينية المولًا عليها في بيعة الله من زمن مديد وهمي الثبتة في الجميم المسكوني التريدنتيني

ثم أنا قبل الشروع في العبل استشرنا في طريقة ترجمتا هذه غبطة السيد الذكر البطريرك يوسف وَلرَ كا امتثالًا لِلا تضمّنة رسالة نيافة التكرديال برابر المثار اليا ، فاستحسن هذه الطريقة وما برح يحفّنا على الجد والاهتام لانام هذا العسل حتى تُبغى الى رحمة الله تعالى نخلة على الكرسي الاورشليمي غبطة البطريرك منصور براكو تعنا الله بنبيتم الرسولية وامتداد أيام رئاستو السنية فاكنى آثار سالفه بما تحد به من بر المسمى وكال القيرة وعلو الهمنة في انجاز العمل على غاية ما يُرام من الانتقان والاحكام

ولاجل اتمام هذه الترجمة على الوجه المرضي وقياماً بما يقتضيه عجد الله وشرف اتكنيسة لم نألُ جهدًا في تحرير الترجمة وتهذيب العبارة على ما ينبني وعلى هذا الوجه نقلنا المنى الى العربية لم ينقد الا كساء العجمسة ومع تحرينا الفصاحة لم نخد عن أسلوب الكتاب في سذاجة العبارة

وايضاحًا للمماني ودفعًا للشبهات قد ضبطنا هذه الترجمة كلها بالشكل الكامل اذ لا يخني ان الشكل يقطع بالمراد ولا يتمك عبالاً التحملات الباطلة 'سُنَّة الشرقيين في الكتب النهيمة

ثم كي لا ينوت الاستطاعة شيء من الاعترام الواجب تكلمة الله قد بذلنا اقصى ما بلنته القدرة من الجد وتوسيع النفقة لابراز كتاب الله في الخر حاة كما هو حقيق بثله، ومن ثمَّ اخذنا لهُ أُجود عرف عربي باجاع اهـــل الحطوط وهو الحرف القــطنطيني الذي صاد اليوم معروفًا في اكثر الاطراف

ثمَّ انهُ لا يخنى ان في آلِمت اكتاب العزيز ما يعتَّ فهمهُ على كثيرٍ من الناس ويشكل عليهم معناهُ الحقيقي فدعانا ذلك الى ان نسلِق في آخر الكتاب حواشي على بعض آياتهِ تكشف حجب الحلناء عن وجوه المراد وقد اعتدنا في تلك الحواشي على آيلت أخر من الاسفار الالهية وعلى تعاليم وتفسير الآباً. القديسين

Digitized by GOOSTE

هذا ولا يليق بنا أن نُدي رأي في حسن ما قنا باعبانهِ تليةً لامر الوئسا، وأكما يسرنًا أن هذه الترجمة اتت على وجم ارضى غبطة البطريرك الارشليمي وسائر البطاركة والاساقنة الشرقيين كما شهدت بذلك تقاريظهم فكان ذلك شاهدًا على أنَّ ما تكلّفناهُ من التعب لم يدهب سدّى بعرنهِ تعالى ، وقد مدح عبارة هذه الترجمة جاعة من علماء المسلمين ، والذين تصفّحوها ليصيبوا فيها المنامز والمطاعن لم يبدوا ولم يعيدوا فكان سكوتهم شهادة بامانة الترجمة

وقصارى الكلام أنا لم نذخر وسماً في ان نجمل هذه الترجمة اجدر الترجمات بارضاء الاحبار المحتومين وانفعها فلكهنة والمؤمنين واجلها لمجد الله الاعظم



## سِفْاللَّكُونِ

ألفصك الأوك

عِنْ الْبَدْ خَلَقَ أَوْ اللَّهَ وَاتِ وَالْأَرْضَ. عِنْ وَحَمَا نَتِ الْأَرْضُ خَاوِيَّة خَالِيَّةً وَعَلَى وَجُو ٱلْنَمْرِ ظُلَامُ وَدُوحُ أَذْ يُرِثْ عَلَى وَجُهِ ٱلْيَاهِ ، ﴿ يَكُنُّ وَفَ الَ أَنْ لِكُنْ ثُورٌ فَكَانَ فُورٌ . ﴿ ﴿ وَرَأَى أَلَهُ ۚ ٱلنَّورَ إِنَّهُ حَسَنُ . وَفَصَلَ ٱللَّهُ مَيْنَ ٱلنُّور وَٱلطُّلامِ عِنْ وَمَنَّى أَفَهُ ٱلنُّورَ خَلَوا وَٱلطَّلامَ سَمَّاهُ لَلِّلا . وَكَانَ مَسَأَةٌ وَكَانَ صَبَاحُ يُّمْ وَاحِدْ ، عِيدٍ وَقَالَ أَقَهُ لِكُنْ جَدْ فِي وَسْطِ ٱلْمِياءِ وَلْبِكُنْ فَاصِلًا بَيْنَ مِاءِ ومِماءٍ. كَنْ فَصَنَعَ اللهُ ٱلْجَلَدُ وَفَصَلَ بَيْنَ ٱلْمِياهِ ٱلَّتِي تَحْتَ ٱلْجَلَدِ وَٱلْمِيَاهِ ٱلَّتِي فَوْقَ ٱلْجَلَدِ فَكَانَ كَذَٰ إِنْ وَيَعِيمُ وَمَنَّى اللهُ الْمِلْدَ مَنَّهُ وَكَانَ مَسْلَةً وَكَانَ مَسْاتًا وَكَانَ مَسْاتًا أَقَهُ لِتَجْتُمِمُ الْيَاهُ أَلَى تُحْتَ السَّمَاةَ إِلَى مَوْضِمِ وَاحِدٍ وَلَيْظَرِ ٱلْيَسْ. فَكَانَ كَذَلِك. ويَنْ وَتَمْى أَفَهُ ٱلْيُسَ أَرْمَا وَجُتَمَ ٱلْمِياهِ تَعَاهُ بِحَارًا . وَزَأَى ٱفَدُ ذَٰلِكَ إِنَّهُ حَسَن، وَلَا وَمَعْزَا اللهُ اللَّهِ الأَرْضُ لَبَاناً غَمْنا يُبْرِدُ إِذَا وَتَعْزَا الْعُزَا الْخُرِ الْخُرا بَعْسَب مِنْهِ يَزُدُهُ فِيهِ عَلَى ٱلأَدُّض خَكَانَ كَافِكَ . عَلَيْ فَأَغْرَجَتِ ٱلْأَدْضُ نَلِمًا عُشَا لِيُولُ زِرًا بَعَسَ صِنْهِ وَشَعِرًا يُخْرِجُ ثَمَّا يزُدُهُ فِيهِ بَعَسَ صِنْهِ. وَدِأَى ٱللهُ ذَلِكَ إِنَّهُ حَسَنُ. و و و و الله و ا لِنْصِلَ بَيْنَ النَّهَادِ وَاقْتُلِ وَتُكُونَ لِآبَاتٍ وَأَوْمُكِ وَأَيَّامٍ وَسِنِينَ عَيْنَا وَتُكُونَ تَرَاتٍ فِي جَلَدِ ٱلسُّكَةَ وَلَيْنِي عَلَى ٱلْأَدْضِ ، فَكَانَ كَذَٰلِكَ ، عَيْنِكُ فَصَنَمَ ٱلْمَا ٱلْتَيَزَيْنِ ٱلْعَلِيِّينَ اَفَيْرَ الْأَكْبَرَ لِلْكُمْ النَّارَ وَالنَّيْرَ الْأَصْغَرَ لِلْكُمْ اقْبِلِ وَالْكُوَّاكَ فِينَاجِ وَجَمَّلَ الذُّ فِي جَلَدِ ٱلسُّكَا ۚ لِصَنِي عَلَى ٱلْأَدْضِ ﷺ وَلِتَكُمُّ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَٱللَّيْلِ وَتَفْصِلَ بَيْنَ ٱلنُّور وَالطَّلَامِ . وَرَأْى أَفَدُ ذَٰلِكَ إِنَّهُ حَسَنٌ . عَلِينِ وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَاحْ يَوْمُ رَامُ. وَقَالَ أَفَدُ لِنَهِمِ ٱلْمِيَاهُ زَحَاظَتِ ذَاتَ أَنْفُسِ حَنِّيةٍ وَطُيُورًا تَطِيرُ فَوْقَ ٱلأَرْضَ عَ وَجَهِ جَلَّهِ السَّمَا وَ عَنْ عَلَى اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى فِي تَصْ حَنَّةٍ كَامَتْ بِهِ ٱلْمَاهُ يَعَسَبِ أَصْنَافِهِ وَكُلُ طَائِرٍ ذِي جَنَاحٍ بِحَسْبِ أَصْنَافِهِ. وَوَأَى ٱللهُ ذَيك إِنَّهُ حَسَنُ - عِنْ وَبَارَكُهَا أَهُدُ قَائِلًا أَغْنِي وَأَكْثُرِي وَأَمْلَايِ ٱلْمَاهَ فِي ٱلْجَارِ وَلَكُثُرُ الطَّرْعَ الْأَرْضَ. عِنْ وَكَانَ مَسَا وَكَانَ صَبَاحُ يَوْمُ عَامِسُ ، عِنْ وَقَالَ اللهُ لِتُخْرِج ٱلْأَرْضَ خَوَاتِ أَنْفُسِ حَبِّيةٍ بِحَسْبِ أَصْنَافِهَا بَهَائِمٌ وَدَبَّابَاتٍ وَوُمُوشَ أَرْضِ بِحَسَب أَصْنَافِهَا • فَكَانَ كَذَٰلِكُ • عِنْ ﴿ فَصَنَّمَ ٱللَّهُ وُحُوشُ ٱلْأَرْضِ بِحَسْبِ أَصْنَافِهَا وَٱلْبَهَائمُ بِحَسَبِ أَصْنَافِهَا وَكُلُ دَبَّابِاتِ ٱلْأَرْضِ بَحْسَبِ أَصْنَافِهَا . وَوَأَى ٱللَّهُ ذَٰ لِكَ إِنَّهُ حَسَنُ أُ السُّمَّةُ وَأَنْبَاكِمْ وَجِمْ الْأَدْضِ وَكُلِّ الدَّبَابَاتِ الدَّائِةِ عَلَى الْأَدْضِ. ﴿ عَلَى الْمَثْمَ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى صُودَتِهِ عَلَى صُودَةِ ٱللهِ خَلَتُ ذَكُرًا وَأَنْنَى خَلَقِهُمْ عِلَيْكُمْ وَبَازَكُهُم ٱللهُ وَقَالَ لَهُمْ ٱنْمُوا وَٱكْثُرُوا وَٱمْلاَوا ٱلأَرْضَ وَأَخْضِمُوهَا وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكِ ٱلْجَر وَطَلر الما وَجِمِ الْمَوَانِ الدَّابِ عَلَى الأرضِ . وقال الله ما قد أعطين في مكل الله غُشبِ يْبَوْرْ بْزْدًا عَلَى وَجِهِ ٱلْأَرْضِ كُلْهَا وَكُلَّ تُعَبِّر فِيهِ ثَمْرُ يْبْزِرْ بْزْرًا يْكُونْ لْكُمْ طَلَمَامًا. عَنْ وَلِمَيهِ وَحْسُ الْأَرْضِ وَجِيعٍ طَيْرِ السُّمَّةَ وَجَيعٍ مَا يَدِبُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ يُمَّا فِيهِ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

نَفْنُ حَبُّهُ جَمِيمَ بْغُولِ ٱلْمُشْبِ جَمَلْهَا مَا كَلا فَكَانَ كَذَلِكَ . عَلَيْ وَزَأَى اللهُ جَمِيمَ

مَاصَنَهُ فَإِذَاهُوَ حَسَنْ جِدًا . ﴿ إِلَيْ إِنْ كَانَ مَسَأَةٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمُ سَادِسُ

عِنْ فَأَحْمُ لِمُسَالِمُنَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجِيعٌ جَيْشٍا . عِنْ وَقَرْعَ اللهُ فِي الْيَوْمِ السَّاجِ وَقرَعَ اللهُ فِي الْيَوْمِ السَّاجِ مِنْ جَمِعِ عَلَمُوا لَذِي عَمِلَ. السَّاجِ مِنْ جَمِع عَلَمُوا لَذِي عَمِلَ.

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَ ٱلنَّا مِ وَقَدَّتُ لا نَّهُ فِيهِ ٱسْرَاحَ مِنْ جَمِيرَ عَمَلِهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ إَقَهُ لِيصَنَّمُهُ وَ يَكِينِ لِمُ هَذِهُ مَبِادِئُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذْ خُلِقَتَ يَوْمَ صَنَمَ الرَّبْ الإلهُ ٱلْأَدْصَ وَٱلسَّاواتِ وَكِينَ إِنَّ كُلُّ شَعِرِ ٱلْدَرَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعَدْ فِي ٱلْأَرْصَ وَكُلَّ عَنْ الذَّاءَ لَمْ يَلْتُ بَعْدُ لِأَنَّ الرَّبَّ الْإِلَٰهَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَمْطَرَ بِعَدْ عَلَى الْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ إنْسَانُ لِيُمُونَ ٱلْأَرْضَ. كَلِينِ وَكَانَ يَصْعَدْ مِنْهَا يُخَارُ فَيَسْقِي جَمِعَ وَجَهِمًا • كَيْنَ وَإِنَّ ٱلرَّبّ ٱلْإِلَهُ جَبَلَ ٱلْإِنْسَانَ رُّالِمِنَ ٱلْأَرْضِ وَنَفَحَ فِي أَنْفِهِ لَنَعَةً كَيْنَةٍ فَصَادَ ٱلإِنْسَانُ نَفْسًا حَيُّهُ . ﴿ وَمَرَسَ الرَّبُّ الْإِلَهُ جَنَّهُ فِي عَدْنِ شَرْقًا وَجَمَلَ هُمَاكَ الْإِنْسَانَ الَّذِي جَلِهُ ﴿ يَكِينِهُ وَأَنْبَتَ ٱلرُّبُّ ٱلْإِلَهُ مِنَ ٱلْأَرْضَ كُلُّ شَجَرَةٍ حَسَنَةِ ٱلمَنْظَرِ وَطَيْبَةِ ٱلمَأْكُل وَتَعِرِهَ ٱلْحَيَاةِ فِي وَسَطِ ٱلْجَنَّةِ وَشَعِرَةً مَمْرِقَةِ ٱلْخَيْرِ وَالشَّرِ. وَحِجْ وَكَالَ مَنْ يُخرَّجُ مِنْ عَدْنِ فَيَسَقِي الْجَنَّةَ وَمِنْ ثُمَّ يَلْتَصِدُ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ أَرْوْسِ عَلَيْنَ أَسْمُ أَحَدِهَا فِيشُونَ وَهُوَّ ٱلْعِيطَ بِجَسِمِ أَرْضِ ٱلْحُوبِلَةِ حَيثُ ٱلذَّهِ . عِنْكُمْ وَذَهَبْ تِلْكَ أَلْأَرْضِ جَيْدُ . هناك ٱلْمُثُلُ وَخَجِسُرُ ٱلْحُرْعِ . ١ ﴿ وَأَنْمُ ٱلنَّذِ ٱلنَّانِي جِيمُونَ وَهُوَ ٱلْمُحِيطُ بَجَسِمِ أَرْضِ الْمُنْمَةِ عِنْدُ } وَأَنْهُمُ أَلَيْهِ الثَّالِثِ حِدَّاقال وَهُوَ الْجَادِي فِي شَرْقِيَّ أَشُورَ . وَالنَّم أَلَ مُ هُوَ ٱلْفُرَاتُ، عَيْنِيْ وَأَخَذَ ٱلرُّبُّ ٱلْإِلَهُ ٱلْإِنْسَانَ وَجَمَلَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنِ لِيَغْيَمَا وَيُحْرِسُهَا. عِيرٍ وَأَمْرِ ٱلْإِبْ ٱلْإِلَهُ ٱلْإِنْسَانَ قَائِلًا مِنْ تَجِيمٍ تَحْرِ ٱللَّهِ كَأَكُمْ كِينَ وَأَمَّا تَخرَهُ مَمْ فَهُ ٱلْمَشْرُ وَٱلشُّرُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنهَا فَإِنَّكَ يَوْمَ تَأْكُلُ مِنهَا غُوتُ مَوْنًا وَكِنتِهِمْ وَقَالَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهُ لاَيَحُسْنُ أَنْ يَكُونَ ٱلْإِنْسَانُ وَخَدَهُ فَأَصْنَمُ لَهُ عَوْنًا بِإِذَآنِهِ • ﴿ وَجَهَلَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَهُ مِنَ ٱلْأَدْضِ جَمِيعَ حَيَوا مَاتِ ٱلْبَرِيَّةِ وَجَمِعَ طَبِرِ ٱلسَّمَا ۗ وَأَنَّى بِهَا آذَمَ لِيرَى مَاذَا لِمُتَيِّبًا فَكُلُّ مَا سَيَّاهُ بِهِ آدَمُ مِنْ نَفْسِ حَيْدٍ فَهُوا أَنْهُ . وَيَعْلِ فَدَعَا آدَمُ جَيِهَ أَلْهَانم وَطَر السَّاهَ وَجِيمَ وَحْسُ ٱلمُعْرَاد بِأَسْآد ، وَأَمَّا آدَمْ ظَمْ يُوجَدْ لَهُ عَوْنُ بِإِذَا أَبِهِ . عَلَيْ فَأَوْمَ أَرْبُ ٱلْإِلَّهُ سُبَاتًا عَلَى آمَ وَقَامَ فَأَسْتَلَّ إِحْدَى أَضَلَابِهِ وَسَدَّ مَكَانِهَا بِشَمْ عِنْ } وَنَبَى الرَّبْ ٱلْإِلَهُ السِّلَمَ أَلَّتِي أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ أَمْرَأَةً فَأَقَى بِهَا آدَمَ . ﴿ إِنَّ إِنَّ فَالْ آدَمْ هُوذَا هٰذِهِ أَلْرُهُ عَظْمٌ مِنْ عِظَامِ وَكُمْ مِنْ لَمْنِي . هٰذِه تَنَى ٱمْرَأَةً لِأَنَّهَا مِنِ ٱمْرِي أَخِذَتْ عَنِينَ وَلِدَٰ إِنَّ مِرْكُ ٱلرَّجْلُ أَبَاهُ وَأَمُّ وَيَزَمُ أَمْراً تَهُ فَيَصِرَانِ جَمَدًا وَاحِدًا . كالله وَكَانًا كِلَا مُمَا عُرْ مَا نَيْنِ آدَمُ وَأَمْرَا أَنَّهُ وَهُمَا لَا يَخْجَلَان

## أَلْفَصَلْ آلثاً لَثُ

وَكَانِتِ ٱلْحَيْةُ أَحْيِلَ جَمِيعٍ حَيْوَانِ ٱلْبَرِيَّةِ ٱلَّذِي صَنَفَ ٱلرَّبِّ ٱلْإِلَّهُ فَقَالَتْ إِسْمَ أَوْ أَيْفِياً قَالَ أَهُ لَا كَأَكُلا مِنْ جِيمِ عَجْرِ أَلْجَةٍ . إِنْ أَنْهَ الْمُؤَاةُ الْمُؤْتِينَ فَمْ نَشَمِ ٱلْجَنَّةِ فَأَكُلُ لِيَنِيعٍ} وَأَمَا ثَمْرُ ٱلنَّحَرَةِ رَأَتِي فِي وَسَطِ ٱلْجَنَّةِ فَقَالَ ٱللَّهُ لَا كَأَكُلا مِنهُ وَلَا غَمْاهُ كَلِلا غُونًا . عِنْ فَالَتِ الْحَيْةُ فِمْرَأَةِ لَنْ غُونًا مِنْ إِنَّا أَفَهُ عَالِمُ أَنْهُمَ فِ يَوْمَ تَأْكُلُونِ مِنْهُ تَنْفَتَحَ أَعْنَكُما وتَصِيرَانِ كَالَّهَ عَادِفَي ٱلْخَيْرِ وَالشَّرِ . عَيْج وَزأت الْرَاهُ أَنَّ النَّجَرَةَ طَلَّيْهُ لَلْمَأْكُلِ وَسُمِّتُهُ لِلنَّاوِنِ وَأَنَّ النَّجَرَةَ مُنَّيَّةٌ لِأَعْلِ فَأَخَذَ تُعِينَ مُّ هَا وَأَكْتَ وَأَعْلَتْ بَلْهَا أَيْنَا مُّهَا فَأَحْلَ . عَنْ فَأَنْفَتْ أَعْنُهَا فَلِمَا أَنَّهَا عُرْيَانَانِ فَخَلَطَا مِنْ وَدَقِ ٱلبِّينِ وَمَنَا لَمْمَا مِنْ مُأَذِّدِ . عَنْ أَخَيَا مَوْتَ ٱلرَّبِّ ٱلْإِلَهِ وَهُوَ مُثَمِّنَ فِي ٱلْجَلُّــٰهِ عِنْدَ نَسِيمِ ٱلنَّهَارِ فَاخْتَبَأَ آذَمُ وَٱمْرَأَ نُهُ مِن وَجْهِ الرَّبِّ الإله فِيَا بَيْنَ شَجْرِ الجُنَّةِ . جَهِي فَنَادَى الرَّا الإله آدَمَ وَقَالَ لَهُ أَنْ أَنْ . جَهِج قَالَ إِنَّى تَعِنتُ مَوْتَكَ فِي أَلِجُنَّةِ فَحَسْبِتُ لِأَنِّي عُرْدَانُ فَأَخْتَكُ لَن اللَّهُ قَالَ فَمَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّكَ عُرِيانُ هَلْ أَكُلْتَ مِنَ الشَّعِرَةِ الَّتِي مَيْنَكَ عَنْ أَنْ تَأْكُلُ مِنهَا. كلي فَقَالَ آدَم الْمَرْأَةُ أَلِّي جَمَلْتَهَامَعِي هِيَ أَعْطَيْنِي مِنَ ٱلشَّحِرَّةِ فَأَكَّلْتُ • عِنْ فَقَالَ ٱلرُّبُّ ٱلْإِلَهُ لَلْمَرْأَةِ مَاذَا فَمَلْتِ فَقَالَتِ ٱلْمِرَأَةُ ٱلْحَيَةُ أَغْرَبُنِي فَأَكُلْتُ . ١٤٤ قَفَالَ ٱلرَّبُ ٱلإلَّهُ الْحَيْةِ إذ صَنْتِهُمْنَا فَأَنْتِ مَلْنُونَةُ مِنْ بَيْنِ جَبِيمِ ٱلْبَهَائِمِ وَجَبِيمٍ وَحَسْ ٱلْبَرِنَةِ عَلَى صَدْدِك تَسْلَكِينَ وَثُرَامًا تَأْكُلِينَ مُلُولَ أَيَّام حَيَاتِكِ. وَيَعْ وَأَجْمَلُ عَدَاوَةً يَيْنَكِ وَبَيْنَ ٱلْمَأْةِ وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا خُلُو يَسْتَعَنُّ وَأَسْكِ وَأَنْت تَرْصُدِينَ عَبْنَهُ . عَلَيْهِ وَقَالَ فِلْمَرْأَةِ

#### ألفصل آلخامس

جِيرٌ هٰذَا حِيَالُ مُوالِيد آدَمَ . وَمْ خَلَقَ أَفَهُ ٱلْإِنْدَانَ عَلَى مِثَالَ ٱللهُ عَملُهُ . المُنْ إِذَا وَأَنْنَى خَلْقَهُ وَ مَارَكُهُ وَسَمَّاهُ آدَمَ يَوْمَ خُلِقَ وَ وَعَاشَ آدَمُ مِنْهُ وَكَلاثِينَ سَنةً وَوَلْدَ وَلَدَاعَ إِمِنَالِهِ كَمُورَتِهِ وَسَمَّاهُ شِيتًا . عِنْ وَعَاشَ آدَمُ بَعْدَ مَا وَلَدَ شِعنًا ثَمَانَ مِنْهِ سَنَةِ وَلَدَ فِيهَا بَنِينَ وَبَكتِ . عِينِ فَكَانَتُ كُلُ أَيَّامِ آدَمَ الَّتِي عَاشَهَا يَسْمَ مِنْهُ سَنَةٍ وَثَلَاثِنَ سَنَةً وَمَاتَ ، عِنْ وَعَاسَ شِيتٌ مِنْهُ وَخَسَ بِنِينَ وَوَلَدُ أَنُوشَ . وَيَعْ وَعَاشَ شِيتُ بَهْدَمَا وَلَدَ أَنُوشَ غَمَانِيَ مِنْهُ وَسُبْعَ سِنِينَ وَلَدَ فِيهَا بَبِينَ وَبَلَتٍ . عِيجَ فَكَامَتُ كُلُّ أَيَّامٍ شِيتٍ نِسْمَ مِنْهِ سَنَةٍ وَأَنْتِيَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَلَنَّ. ٢٢٥ وَمَاشَ أَفُونُ يَسْبِينَ سَنَةً وَوَلَدَ قَيْنَانَ . ﴿ يَهِي وَعَاشَ أَنُوشُ بَعُدَ مَا وَلَدَ قَيْنَانَ ثَمَانِيَ مِنْهُ سَنَةٍ وَخَسَ عَشْرَةً سَنَّةً وَلَدَ فِيهَا نَبِينَ وَبَالْتِ. ﴿ عَلَيْهِ فَكَا لَتَ كُلُّ أَيَّامٍ أَفُونَ يَشْمَ مِنْهُ سَنَّةٍ وَخَسَّ ينبينَ وَمَاتَ ، عِلَيْ وَعَاشَ قَنْنَانُ سَبْمِينَ سَنَةً وَوَلَدَ مَهْ لَسْلَ . عِلَيْنَ وَعَاشَ قَنْنَانُ بَعْدَ مَا وَلَدَ مَهُ اللَّهُ إِنَّا مِنْ مِنْ مَنْ وَأَزْمِينَ مَنْهُ وَلَدْ فِيهَا نِينَ وَبَلْتِ. وَكَا مَنْ كُلُّ أَمَّام مُنْانَ يْنَهُ مِنْهُ وَعَشْرَ سِنِينَ وَمَاتَ . عِنْكُ وَعَاشَ مَهْلَيْلُ خَمَّا وَسِنْبِنَ سَنَةً وَوَلَدَ بَارَدَ . المُنتِينَ فَكَانَتُ كُلُ أَيَّام مَهْلَيْلَ غَانِيَ مِنْهُ سَنَةٍ وَخَسًا وَيَسْعِنَ سَنَةً وَمَلَتَ وَعَلَمْ إَرَدْمِيَّةً وَأَثْنَيْنَ وَسِتَينَ سَنَّةً وَوَلَدَ أَخْنُوخَ ، إِنَّ فِي وَعَاشَ إِلَادٌ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَخْنُوخَ عَلَيْنَ مِنْهِ سَنَةٍ وَلَدَ فِيهَا يَبِنَ وَبَنَاتٍ . ﴿ يَكُنِّي فَكَانَتُ كُلُّ أَيَّامٍ يَادَدَ نِسْمَ مِنْهِ سَنَةٍ وَٱلْمُتَيْنِ وَسِيْنِ سَنَةٌ وَمَالَ، ٢٠٠٤ وَعَاسُ أَخَذُونَ فَسَاوَسِيْنَ سَنَةٌ وَوَلَدَ مَثُوشًا لَحَ. ١٢٠ وَسَكَ اْغَنُوخُمْمَ اللهِ بَعْدَمَا وَلَدَمَتُوشَا لَحَ ثَلَاثَ مِدْ مَنْهِ وَلَدَ فِيهَا بَينَ وَبَناتٍ. عَلَيْ فَكَأَتَتْ كُلُّ أَيَّامُ أَخْذُوخَ لَلَاتَ مِنْ سَنَةٍ وَخَسًا وَسِيْنَ سَنَةً ﴿ لِلَّهِ ۚ وَسَلَكَ أَخُنُوخُ مَمَ الله وَلَمْ لِوَجَدْ يَبِدُ لِأَنَّ أَقَدَ أَخَذَهُ . كَنْ إِنْ وَعَاشَ مَتُوشًا لِحُ مِنَّةَ سَنَةٍ وَسَبِمًا وَغَانِينَ سَنَةً وَوَلَدَ لَامَكَ . يَرَثُنِهُ وَعَاشَ مَتُوشًا لَحُ بَهٰذَ مَا وَلَدَ لَامَكَ سَبْمَ مِنَّةٍ سَنَةٍ وَٱلْكَتِينِ وَتَحْالِبِينَ سَنَةً وَلَدَ فِيهَا بَينَ وَبَاتٍ . ﴿ وَكَانَتُ كُلُ أَيَّامٍ مَنُوشًا لَحَ يَسْمَ مِنْهُ سَنَةٍ وَتِسْمًا وَسِيْنَ سَنةً وَمَاتَ . يَحْتُمُ وَعَالَى لَامَكُ مِنْهُ سَنةٍ وَالْتَعَنِينَ وَقَالِينَ سَنةً وَوَلَدَ ابْنا يَحْتُمُ وَسَهاهُ نُوحًا كَائِلًا هَٰذَا يُعزِّينَا عَنْ أَعْمَالِنَا وَعَنْ مَشَقَّةِ أَيْدِينَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي لَفَهَا ٱلرَّبُّ. وَعَالَ لَامْكُ بَهٰدَ مَا وَلَدَ فُوحًا خَسَ مِنْهِ سَنَةٍ وَخَسَّا وَيُسْمِنَ سَنَّةً وَلَدَ فِيهَا بَمِنَ وَبَنَاتٍ. ١٤٤٤ وَكَمَا نَتْ كُلُّ أَبُّامٍ لِآمَكَ سَبْمَ مِنَّةٍ سَنَــةٍ وَسَبْنًا وَسَبْيِنَ سَنَةً وَمَلتَ. وَلَا كَانَ فُوحُ أَبْنَ خَس مِنْ مَنْ وَلَدَ سَامًا وَعَامًا وَمَا وَإِلَّفَ

#### ألفضل السادس

وي وأله ابدا الناس بكثر واب قل وجو الأرض وولد للم بتات هي والى الم الموالية الناس بنين حيار والى الموالية بالناس الناس الموالية الناس الموالية الناس الموالية الناس الموالية وعضر من المفاول الموالية وعضر من المفاول الموالية وعضر من المفاول الموالية وعضر من المفاول الموالية وعضر الموالية الموالية الموالية الموالية والموالية والموالية الموالية ا

### أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ

كَنْ وَمَرَفَ آدَمُ مَوا اللهُ الْمُرَأَتُهُ فَحَمَلَتْ وَوَلَدَتْ قَدَانِ وَقَالَتْ قَدْ رُوقْتُ رَجُلا مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِ . بِهِيْنِ ثُمَّ عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَخَاهُ هَا بِيلَ . فَكَانَ هَا بِيلُ رَاعِيَ غَتْم وَقُونَ كُانَ يَكُونُ ٱلْأَرْضَ ، عَيْهِمِ وَكَانَ بَعْدَ أَيامِ أَنْ قَانِ قَتْمَ مِنْ عُو الْأَرْضِ تَقْدِمَة لِرَّبِ عِنْ مِنْ مِنْهُمْ هَابِلْ أَيْمَا شَيَّا مِنْ أَبْكَادِ غَنْمِهِ وَمِنْ بِمَهَا، فَنَظُرُ ٱلرَّبُّ إِلَ هَايِلُ وَتَقْدِمَتِهِ عِنْ وَإِلَى قَانِ وَتَقْدِمَتِهِ لَمْ يَظِرُّ . فَشَقَّ عَلَى قَداينَ جِذَّا وَسَقطَ وَجُهُ . وَهِلَا فَقَالَ ٱلرَّبْ قِلَانَ لِمَ شَقَّ عَلَيْكَ وَلِمَ سَقَطَ وَجُكَ . وَهِلَا أَلَا إِنَّكَ إِنْ أَحْسَانَتَ ثَنَالُ وَإِنْ لَمْ تَحْسِنْ فَلِمَدَ ٱلْبَابِ خَطِيلَةٌ وَاجِنَةٌ وَإِنَيْكَ ٱنْقِيادُ أَشْوَافِهَا وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَيْهَا وَ مِنْ وَقَالَ قَانُ لِمَا بِيلَ أَجِهِ لِعُرْجِ إِلَى ٱلصَّفَرَآد. طَمَا كَانَا فِي اَلْحُمْرَآهُ وَلَبُ قَالِنَ عَلَى هَامِيلَ أَخِيهِ نَشَلُهُ ﴿ كِيْكُمْ لَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمَانِ أَنِّ هَامِيل عُوكَ . قَالَ لَا أَعْلَمُ أَلَلَي حَادِسْ لِأَخِي . ﴿ يَعْلِينِ فَقَالَ مَلَاَ صَنْفَتَ إِنَّ صَوْتَ دِّمَأَهُ أَخِيكَ صَارِحُ إِلَيَّ مِن ٱلَّأْرُسِ ، عِنْ وَالْآنَ فَمَلْمُونُ الْتَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي حَتْ فَاهَا لِتُشْلَ دِمَاءَ أَخِيكَ مِنْ يَدِكَ. ﴿ لَهُ إِذَا مَرَثَتَ ٱلْأَرْضَ فَلَا تُعْطِكَ قُوْمَهَا أَمِناً . تَلْهَا شَارِدًا تَكُونُ فِي ٱلْأَرْضِ . يَكُلُّ مَنَّالَ فَانْ لِلرَّبِّ ذَنَّى أَعْظُمُ مِنْ أَنْ يُنْمَرُ ﴿ يَكُنُّ إِنَّكَ قَدْ طَرَدُتِنَى ٱلْهُوْمَ عَنْ وَجِهِ ٱلْأَرْضِ وَمِنْ وَجِهَكَ أَسْتَيرُ وَأَكُونُ نَهُمَا شَارَدًا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَكُونَ أَنْ كُلِّ مَنْ وَجَدَنِي يَفْتَلِي. ﴿ وَهِلَا فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ الْهِ اللَّهُ كُلُّ مَنْ قَالَ قَايِنَ فَسَبْعَةَ أَضَافٍ يُقَالُهُ بِهِ وَجَمَلَ ٱلرَّبُّ قِالِنَ عَلاَمَةً لِأَلا يُقْتَلَهُ كُلُّ مِنْ وَجَدُهُ . ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَمَرْجَ قَائِنُ مِنْ أَمَامٍ ٱلرَّبِّ فَأَقَامَ إِلَيْسِ فُودٍ شَرْقِيَّ عَدْن . إِلْمُنْ لِلهُ وَعَرَفَ قَائِنَ أَمُرا أَنَّهُ فَحَمَلَتْ وَوَلَدَتْ أَخُنُوخَ . ثُمَّ بَنَّى مَدِينَةً فَسَاهَا بأنهم أبَّنه أَخُوحَ و بين إولا لا لْخُنوحَ عِمرَادْ ، وَعِمرَادْ وَلَدَ عُونَا يْلِ . وَعَوايْلُ وَلَدَ مَنُوشَا يْلَ. ومَتْوَشَائِلَ وَلَدَ لَامْكَ . يُعِينِهِ وَأَتَّحَدَ لَامْكُ لَهُ أَمْرَا ثَيْنَ أَسْمُ إِخْدَاهُمَا عَادةً وٓالْأَخْرَى مِلَةُ ﴿ يُحْتَلِجُ فُولَٰمَتْ عَادَةً بَارِسَلَ وَهُوَ أَنْهِ سَامِكِنِي ٱلْخِيَامِ وَانْتَحَذِي ٱلْمَواشِيء بِهِ وَأَنْهُ أَخِيهِ لُوبِيلَ وَهُوَ أَبُوكُلُ عَادِفٍ بِٱلْكِنَارَةِ وَٱلْمِزْمَادِ • ﴿ وَمِلَّةُ أَيْمَا وَلَمْتُ وَبَلَ قَانَ وَهُو ۚ أَوْلُ سَيْقًا بِغُسِمِ ٱلْمَشُوعَاتِ ٱلْحَالِيَةِ وَٱلْمَدِيدَةِ . وَالْحَتْ قُولَ قَانِ مُنهُ . هِيجِ وَقَدَالَ لَامَكُ لِلْمُرَاتَةِ عَادَةَ وَسِلَةَ اسْمَا قَوْلِ بِالْمُرْأَقِي لَامَكَ وَالْمَنْيَا كِكَلاِي . إِنِّنِي قَتْلَتْ رَجُلًا لِجُرْجِي وَفَتَى لِنَدْخِي . ﴿ ﴿ إِنَّهُ لِنَقَمُ لِثَانِ سَبْمَةً أَصْعَافٍ وْأَمَّا لِلْأَمَكَ فَسَبْعَةً وَسَبْعِينَ. ﴿ وَعَرَفَ آدَمُ أَمْرَأَتُهُ أَجِناً فُولَمَتُ أَنَّا وَسَكُّمُهُ شِيئًا وَقَالَتْ قَدْ أَقْدَامَ أَقَدُ لِي نَسْلًا آخَرَ بِدَلَ هَاسِلَ أَلْذِي قَلَهُ قَايِنْ · ﷺ وَلَدِيتِ أَيْمَا وَلِدَ آنِنُ وَسَهَاهُ أَنُوشَ · حِبَنَانِهِ آنِدُونَ بَاللَّمَاةَ بأنمرال

#### ألفصل التامن

وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمِمَ الْوَحُوشِ وَالْبَائِرِ الَّتِي مَنْهُ فِي التَّالِوتِ . فَارْسَلَ اللهُ ريحًا عَلَى الْأَرْضِ فَتَنَاقَصَتِ ٱلْمِيَاهُ ﴿ يَكُمِّعُ وَٱلْسَدَّتَ غُيُونَ ٱلْسَمْ وَكُونَ السَّاهُ وَأَحْتِسَ ٱلْمُطَدُّ مِنَ ٱلنَّهَآ ، جَنِي وَكَانَتِ ٱلْبَاهُ تَتَوَاجُمْ عَنِ ٱلْأَرْضِ كُلَّمَا مَرَّتْ وَعَادَتْ وَنَفَصَتِ ٱلْمِيَاهُ بَعْدَ مِنْهِ وَخَسِينَ يَوْمًا. بِينَ ﴿ وَٱسْتَقَرُ ٱلنَّابُونَ فِي ٱلضَّهِر ٱلسَّامِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّامِ عَفَرَ مِنْهُ عَلَى جِبَالِ أَوَادَاطَ . وَيَعْ وَكَانَتِ ٱلْمَاهُ كُلَّمَا مَرَّثُ تَمَسَتْ إِلَى الشَّهِ الْمَاشِرِ وَفِي أَوْل يَوْم مِنْهُ ظَهِرَتْ رُوْوسْ الْحَالِ. وَيَحْرُرُ وَكَانَ مَدْد أَرْبِينَ وَمَا أَنْ قَعَ فُوحُ كُوهَ التَّابُوتِ أَلِّي مَنْهَا بِينٍ وَأَطْلَقَ ٱلْمُرابِ تَحْرَجَ وَجَعَلَ يَتَرَدُّهُ إِلَى أَنْ جَنُّتِ ٱلْكِياهُ عَنِ ٱلْأَرْضِ ﴿ لِيَنْ ثُمُّ أَطْلَقَ ٱلْحَامَةَ مِنْ عِندِهِ لِتَظر هَلَ غَاصَتِ ٱلْيَاهُ عَنْ وَجِهِ ٱلْأَدْصُ . إِنِّي فَلَمْ تَجِدِ ٱلْحُمَامَةُ مُسْتَمَّ الرَّحْلِهَا فَرَجَتُ إِلَّهِ إِلَى التَّايُونِ إِذْ كَانَتِ ٱلْمِيَاهُ عَلَى وَجِهِ الْأَرْضِ كَلِهَا فَمَدَّ يَدَهُ فَأَخَذَهَا وَادْخَلَهَا إلَهُ إِلَى اَتَابُوتِ • ﴿ يَكُنُّ ۗ وَآبِتُ أَيْمًا سَبَّةَ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَادَ فَأَطْلَقَ ٱلحْسَامَةَ مِنَ التّأبُوتِ . عَلَيْهِ فَعَادَتْ إِلَيْهِ ٱلْحَمَامَةُ وَقَتَ ٱلْمِشَاءَ وَفِي فِيهَا وَرَفَةُ زَيْنُونِ خَفَرْاً فَعَلِمَ فُوحُ أَنْ الْمِيَاهُ قَدْ جَنَّتْ عَنِ ٱلْأَرْضِ . ﴿ وَلِينَ أَيْمَا سَبَّمَةَ أَيَّامٍ أَغَرَ ثُمَّ الْطَلَقُهَا عَلَمَ تُلُدُ زُجِمُ إِلَهِ أَخِنَا. كَيْنِي وَكَانَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسِتْ مِنْةٍ فِي ٱلْيُومِ الْأَوْلِ مِنَ الشَّهِ ٱلْأَوَّلِ أَنْ جَئَّتِ ٱلْمِيَاهُ عَنِ ٱلْأَرْضِ. فَرَفَعَ فُوحُ غِطَـآهُ ٱلتَّاكِوتِ وَظَرَ فَإِذَا وَجِـهُ الأَدْضَ قَدْ نَشَفَ . حِنْ ﴿ وَفِي الشَّهِ النَّانِي فِي الْيَوْمِ النَّاسِ وَالْمَشْرِنَ مِنْهُ خِتُت الأَرْضُ ، عِنْ عَاطَبَ اللهُ فُومًا قايلًا عِلْمَ الْمُرْخِ مِنَ الْكَارُتِ أَنْ وَالْمِرَا لَكَ وَبُوكَ وَبِسُومًا بَنِيكَ مَمَكَ ﴿ وَجِمِ ٱلْوَاحُوشِ ٱلَّتِي مَمَكَ مِنْ كُلِّ ذِي جَمَدٍ مِنَ ٱلطَّنْرُ وَٱلْبَائِمُ وَسَائِرُ ٱلدِّيبِ ٱلسَّاعِيعَلَى لأَرْضِ ٱلْمُرْجُنَّ مَمَكَ لِتَوَالَدُنَ فِي ٱلأَدْضِ وَيَغُونَ وَيَكُثَرُنَ عَلَيْهَا . ﴿ يَهِمُ أَخْرَجَ فُوحٌ وَبُنُوهُ وَٱمْرَأَكُهُ وَيَسْوَهُ بَنِهِ مَفَ وكن وَجِهِ ٱلْوَحُوشِ وَٱلدَّ مَا مَاتِ وَاللَّيْدِ وَكُلُّ مَا يَدِبُ عَلَى ٱلْأَرْضِ بِاَصْنَاعِهَا مَرَجَتْ مِنَ ٱلتَّالُوبَ ، وَهِي وَبَنِي فُوحُ مَذْ بَعَا مِلْبِ وَأَخْذَ مِنْ جَمِيمِ ٱلْبَهَامِ ٱلطَّاهِرَةِ وَمِنْ جَيِمِ ٱلطَّيْرِ ٱلطَّاهِرَةِ فَأَصْدَ غَرْقَاتِ عَلَى ٱلْمَذَيجِ . يَكُلُّ فَتَلْمَ ٱلرَّبُّ وَاغْهَ أَكُرْمَى وقَالَ ٱلرَّبِّ فِي نَفْهِ لَا أَعِيدُ لَنْ الْأَرْضِ آيْمَا بِسَبِ الْإِنْسَانِ بِسَا أَنْ تَصَوّْدَ مَّلِ ٱلْإِنسَان شِرْرُمُنذَ حَدَاتُهِ وَلَا أَعُودُ أَهْكِ كُلُّ حَيْرٌ كَا صَنْتُ . عِلَيْهِ وَأَبَعًا مَا دَامَتِ الْأَرْضُ فَالرَّرْعُ وَالْحَمَادُ وَالْبَرْدُ وَالْمَيْ وَالسِّيْفُ وَالسِّيَا وَالنَّهَا وَالنَّهُ وَالْمُ

#### ألفصل التاسع

على وتولكم وفتركم يكونان على جير وخس الأرض وتجير طير الدارة وكل ما يبدأ عن الأرض وتحيير طير الدارة وكل ما يبدأ عن الأرض وتجير طير الدارة وكل ما يبدأ عن الأرض وتجير طير الدارة وكل ما يبدأ عن الأرض والمباكرة المجر والما المباكرة المجر وكل عن يبدأ عن المباكرة المجر وكل حكم ما لمجاوز كالمحلول الشب المباكرة المحل المجر والمجروز المجروز والمجروز المجروز المجروز

لليح قد دَنَا أَجَلَ كُلُرَ يَشِرَ بَيْنَ يَدَى تَقَدِ الصَّلَاتِ الْأَرْضُ مِن أَيْدِيهِمْ جَوْدًا وَاللّهِ مِنْ دَخِلُوهِ مِن خَارِجِ بِالْقَادِ . هِيَ كُلَّ الصَّفَةُ - لَكُلْثُ مِنْةً وَلَا عَلُولُهُ وَصَّلُونَ دَنِّ مَا عَرْضُهُ وَلَكُونَ ذَرَاعًا تَحْمُهُ . لا يَعْجَ وَتَجَلَّ طَاقًا عِلَيْتِ وَلِمَا عَلُولُهُ وَعَلَى دَنِّ عَلَيْهِ مِنْ فَوَقَ وَالْجَلُ بِاللّهِ مِنْ يَعْبَ يَعْبَ وَمَسَلِي طَلْقًا عِلْمِيتِ وَلَيْ حَدِ عَلَيْهُ مِنْ كُلُ اللّهِ مِنْ فَقَ وَالْجَلُ بِلِ اللّهُونِ فِي جَائِيةٍ وَمَسَاكِي سَلْقً وَقُولُهِ وَوَّ اللّهُ عَنْ فَقَتْ اللّهُ وَكُلُ مَا مِن الْأَرْضِ بِلْعَلِي مَلِي اللّهِ مِن كُلُ جَدِيدِ وَرَحْ حَلَيْهِ مَن تَقْتَ اللّهُ وَكُلُ مَا مِن الْحَدْقِيقِ مِن كُلُ جَوْمِ مِنْ كُلُ وَمِي جَدِيدًا السَّافِيلُونَ مِن كُلُ تَعْرَفُونَ اللّهِ اللّهِ مِن عَلَى مَن كُلُ وَمِن عَلَيْهِ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

## ألفصل السابغ

﴿ يَكِيهِ وَقَالَ أَفَهُ لِيْوِجِ أَدْخُلِ ٱلتَّالِوتَ أَنْتَ وَجِيمُ أَهْلِكَ فَإِنِّي إِنَّاكَ رَأَيْتُ مَارًا لَمَامِي فِ هِذَا ٱلْجِيلِ. يَهِي وَخَذَ مِن يَجِيمِ ٱلْبَائِمِ ٱلطَّاهِرَةِ سَبِّمَةً سَبِّمَةً ذُكُورًا وَإِنَّانًا . ومِنَ ٱلْبَانِمِ ٱلَّتِي لِيْسَتْ طَاهِرِهُ آتَيْقِ ذَكَرًا وَأَنْنَى بَهِيْ وَخَذَ أَيْعَا مِنْ طَيْرِ النَّمَا آسَيْمَةً سَيَّمَةً ذَكُورًا وَإِنَّا لِيُحَيِّا نَسْلُهَا عَلَى وَجُوكُلُ ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَجَيّ سَبْهِ أَيَّامٍ تُمَطِّرُ عَلَى ٱلْأَدْضِ أَرْبِينِ يَوْمًا وَأَرْبِينَ لَيْهَ وَمَاحٍ كُلُّ قَائمٍ بِمَّا صَنَئَةً عَنْ وجُوالْأَرْضِ، عِنْ تَعَمَلُ فُورٌ بِحَسَبِ كُلِّ مَا أَمْرَهُ ٱلرَّبِ بِهِ عِنْ أَكَّانَ فُوحٌ ابْنَ سِتْ مِنْهُ سَنَةٍ حِبِنَ كَانَ مَا ۚ ٱلطُّوفَانِ عَلَى ٱلأَرْضِ . بِحَيْثِيرٌ وَدَخَلَ فُوحٌ ٱلتَّالِوتَ هُوَ وَبُوهُ وَأَمْرَا نَهُ وَيِسْوَةً بَنِيهِ مَنهُ مِنْ مَا ۚ ٱلطُّوفَانِ . عَنْ الْبِالْمِ ٱلطَّاعِرَةِ وَمِنَ ٱلبَهَامُ الْتِي لَبُسَتْ بِطَلِعْرَةٍ وَمِنَ الطُّبُرُ وَهَمِ مَا يَدِبُ عَلَى ٱلْأَرْضَ ٢٠٠ دَخَلَ الْمَايُونَ أَثْنَانِ الْمَنْ اللَّهِ فُوم ذَكُورًا وَإِنَّانًا صَحَمًا أَمْرَ أَلَقَهُ فُوحًا . يُختج وَيْمَد سَبَةِ أَيَامَ كَانْتُ مِيَاهُ ٱلطُّوفَانَ عَلَى ٱلأَدْضِ، عِللَّذِي ٱلسُّنَّةِ ٱلسِّبِّ مِنَّ مِنْ عُمْر نُوم بِ ٱلثَّهُ ۚ ٱلكَانِي فِي ٱلْيُومِ ٱلسَّاجِ عَصْرَ مِنْهُ فِ ذٰلِكَ ٱلَوْمِ تَغَرَّتُ غُيُونُ ٱلْسَدْ ٱلْسَلِيم وَتُغَفَّتُ كُوَى ٱلسُّمَّةَ • ﴿ وَكَانَ ٱلْمَعْرُ عَلَى ٱلْأَدْضِ أَدْبَبِينَ يَوْمُــا وَأَدْبَبِينَ لَيْلَةً أُ وَ فَ إِلَّهُ أَلُوم مَ نَفْ وِ دَخَلَ نُوحُ ٱلتَّابُوتَ هُوَ وَسَامٌ وَعَامٌ وَيَافَثُ بَنُوهُ وَٱمْرَاهُ فُح وَثَلَاثُ يَسْوَةٍ نَبِيهِ مَعْمً . ﴿ لَكُنْ هُمْ وَجَهِمُ ٱلْوَخُوشِ أَصْاَفِهَا وَجَهِمُ ٱلْهَائِمِ بأُسْتَافِكَ وَجَمْعُ ٱلدُّ تَابَاتِ الدَّائِةِ عَلَى الْأَرْضِ إَصْنَافِهَا وَجِيمُ الطَّيْرِ بِأَصْنَافِهَا مِنَ كُلُّ طَائِرُ وَكُلُّ ذِي جَنَاحٍ . جَنَاحٍ وَدَخَلَتِ ٱلتَّابُوتَ إِلَى فُوحٍ ٱثَّيْنِ ٱتَّبَنِ مِن كُلٍّ ذِي جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَلِقٍ ، عِلَيْهِ وَالدَّاخِلُونَ دَخَلُوا ذُكُورًا وَإِنَّانًا مِنْ كُلِّ ذي خَسَدِكُمْ أَمْرَهُ اللهُ وَأَغْلَقَ ٱلرَّبُ عَلَيْهِ ﴿ كُنِّي ۗ وَكَانَ ٱللَّهِ فَانَ أَرْبَيِنَ يَوْمًا عَلَ ٱلأَرْضَ فَكُثْر ٱلْمَا وَهُلَ الْكُونَ فَارْتَهُمْ عَنِ ٱلْأَرْضِ . عِلَيْ وَكَثْرَتِ ٱلْلِهُ جِدًا وَتَعَاظَمَتُ عَلَى اَلْأَوْضِ فَمَادَ اَلتَأْيُوتُ عَلَى وَجِهِ الْمَالَّ ﴿ يَكُنُونَ الْكِاهُ جِدًّا جِدًّا غَلَى الْأَرْضَ خَنْطُتْ جِبِمُ لِلْبَالِ الثَّاجَةِ الَّتِي تَحْتَ النَّهَ كَلِمًا جَيْثِي وَعَلَتَ الْبَاهُ خَس عَفرةَ فِرَاعًا مَلَى ٱلْأَرْضَ وَتَمَطَّتِ ٱلْجَالَ . عَنْ مَلَكَ كُلُّ ذِي جَسَدِ يَدِبُّ عَلَى ٱلأَرْضَ مِنَ ٱلطَّيْرِ وَالْبَكَاثِمِ وَٱلْوَحُوشِ وَجَهِمِ ٱلزَّحَافَ الَّذِي رَّحَفُ عَلَى ٱلأَرْضِ وَالناسُ كالله على الله النه لَعَهُ حَلَةٍ مِنْ كُلِّ مَنْ فِي ٱلْيَسِ مَاتُوا . وَعَلَّا اللهُ كُلُّ قَائِمٍ كَانَ عَلَى وَجِهِ ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلنَّصِ وَٱلْبَهَاثِمِ وَٱلدَّ فَاللَّهِ وَطَنْر ٱلنَّهَا وَأَنْصَتْ مِنْ ٱلْأَذْمُنِ وَيْنَى فُوحُ وَمَنْ مَسَهُ فِي ٱلْتَابُوتِ فَتَعَدْ . عَلَيْنَ وَتَناظَمَتِ ٱلْمِياهُ عَلَى الأزض مِنة وَخَسِينَ يَوْمَا



#### أَلْفَصِلُ ٱلْحَادِيْ عَثَرَ

وي وكانت الأدم عُلَما نُفة وابدة وكلاما وابدا ، ومن وكان أبّه لأرحلوا مِنْ ٱلْمُثِرَقِ وَجَدُوا لِمُثَمَّةً فِي أَرْضِ شِنْعَارَ فَأَكَامُوا هُنَاكَ : بِينَ وَقَالَ بَعْفُهُمْ لِبْعْضِ تَعَالُوا تَصْنَعُ لِنَا وَتُتَغِيمُهُ طَلِحًا فَكَانَ لَمْمُ ٱلْذِينُ بَدَلَ ٱلْحِيَادَةِ وَٱلْحُمَرُ كَانَ لَمْمُ مَدَلَ ٱلطِّينَ وَكِلْ وَقَالُوا مَالُوا مَنْ لَنَا مَدِينَةً وَرُبُّ وَأَلْمُ إِلَى ٱلنَّهَا وَنُفَمُ أَنَا ٱلمَّا كِيْ لَا تَتَيَدُدَ عَلَى وَجِهِ الْأَرْضِ كُلَّهَا ، يعن فَرْلَ الرَّبِّ لِتَعْلَ الْمَدِينة وَالْمُرْجَ المَذَن كَانَ بَنُوكَةُمْ يَيْنُونُهُمَا يَحِيْكُ وَقَالَ ٱلرَّبُّ هُوَذَا هُمْ شَعْبُ وَاحِدُ وَجَلَعِيهِم لَنَهُ وَاحِدَةُ وَهَٰذَا مَا أَخَذُوا يَفْتَلُونَهُ . وَٱلْآنَ لَا يُكُنُّونَ عَمَا أَهُوا بِهِ حَتَى بَسَنُمُوهُ عِيْجٍ هَلْمُ نَهُوا وَتُبَلِّلُ هُنَاكَ لُتَهُمْ حَتَّى لَا يَفْهَمَ بَنْضُهُمْ لُفَةَ بَنْضٍ. كِلْيَكِلِ فَبَدَّدَهُمْ ٱلرَّبُّ مِنْ هُنَاكَ عَلَى وَجُهِ ٱلْأَرْضُ كُلِما وَكُفُوا عَنْ بَنَاهَ الْدِينَةِ . مِنْكُلِيْ وَلِذَلِكَ سُتِمَتْ بَابِلَ لِأَنْ ٱلرَّبِّ هُنَاكَ بَلْيَلِ أَنْفَ ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا. وَمِنْ هَنَاكَ شَنَّتُهُمْ ٱلرَّبُّ مَلَى كُلَّ وَجِهَا. بحت إله في مواليد سام . لَمَا كَانَ سَامُ آبَنَ مِنْهِ سَنَةٍ وَلَدَ أَوْفَكُ الْمِسْنَدِينَ بَعْدَ الطُّوفَانِ. كاللهِ وَعَاشَ سَامٌ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَرْفَكُ أَدْ فَصَحُمَّاءَ خَسَ مِسْءَ سَنَةٍ وَلَدَ فِيهَا بَعِن وَبَنَاتٍ . وَعَاشَ أَوْفَكُنَّا لَمْ خَمَّا وَقَلَائِينَ سَنَةً وَوَلَدَ شَالَخَ . إِنْ وَعَاشَ أَرْفَكُنَا لَ بَعْدَ مَا وَلَدَ شَاحَ ٱلْرَبْرَمِيَّة سَنَةِ وَكَلَاثَ سِنِينَ وَلَدَ فِيهَا نِينَ وَبَنَاتِ • ﴿ ﴿ وَعَاشَ شَاحٌ فَلا فِن سَنَّةً وَوَلَدَ عَالَمَ . بِهِي وَعَاشَ شَالَحَ بَعْدَ مَا وَلَدَ عَالَ أَرْبَعَ مِنْهِ سَنَّةٍ وَثَلَاثَ سِنينَ وَلَدَ فَهَا تَعِنَ وَنَاتِ، مِن وَعَاشَ عَالَمُ أَرْبُهَا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ فَالْحَ. مِن وَعَاشَ عَالَمُ بَعْدَمَا وَلَدَ فَاجَ أَزْهُمَ مِنْهُ وَتُلَاثِينَ سَنَةً وَلَدَ فِيهَا بَيِنَ وَبَعْتِ ، عِنْكِ وَعَاشَ فَالح تَلَاثِينَ سَنَّةً وَوَلَدَ رَعُونَ عِنْكُمْ وَعَاشَ فَالْجُ إِمْدَمَا وَلَدَ رَعُو مِنْتَى سَنَّةٍ وَتِسْمَ سِنينَ وَلَدُ عِيهَا بَينَ وَ بَيَاتٍ . عِنْ ﴿ وَعَاشَ رُعُوا أَنْمَيْنَ وَثَلَاثِينَ سَنَّةً وَوَلَدَ سَرُوجٍ . عِنْ ﴿ وَعَاشَ رَعُو بَعْدَ مَا وَلَهُ سَرُوجَ مِنْيُ سَنَةٍ وَسَمْ مِنِينَ وَلَدَ فِيهَا بَيِنَ وَبَاتٍ . كَلَيْنَ وَعَاشَ سَرُوجُ اللاثين سَنَةً وَوَلَدَ نَاحُورَ . ﴿ إِنَّ وَعَاشَ سَرُوحٍ بِعَدَ مَا وَلَدَ فَالْحُورَ مِنْنَي سَفَةٍ وَلَدَ فِيهَا بِينَ وَمَنَاتِ ، وَإِنْ وَعَاشَ نَاحُورُ يَسْمًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَوَلَدَ تَادَحَ ، وَإِنْ وَعَاشَ نَاحُورُ بَعْد مَا وَلَدَ تَارَحَ مِنْهُ سَنَةٍ وَيَسْمَ عَشْرَةَ سَنة وَلَدَ فِيهَا بَيِنَ وَبَناتٍ ، عَلَيْنَ وَعَلَى تَارَحُ سَبِينَ سَنةً وَوَلَدَ أَيْرًامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ . عِنْ وَهَذِهُ مَوَالِيدُ نَارَحَ . قَارَحُ وَلَدَ أَيْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ . وَهَازَانُ وَلَدَ لُوطًا . عِنْ ﴿ وَمَاتَ هَارَانُ قَبْلُ أَبِهِ نَادَحَ فِي أَرْضَ مُو لِيمٍ فِي أور ٱلْكُلْدَانِينَ. ١٠٠٠ وَأَتَّخَذَ أَيْرَامُ وَكَالُمُورُ لِمُّمَّا أَمْرَأَ تَيْنَ أَمْمُ أَمْرَأَةٍ أَيْرَامَ سَارَاي وَالْمُمْ أَمْرَأَةٍ نَاحُورَ مِلْكُهُ بِنْتُ هَارَانَ أَبِي مِلْكُهُ وَأَبِي يَسْكُهُ . يُسْكِحُ وَكَانَتْ سَارَايُ عَاقِرًا لَيْسَ لَمَا وَلَدُه عِنْ وَأَخَذَ تَارَحُ أَيْرَامَ آبَهُ وَلُوطَ بْنَ هَارَانَ أَبْنَ ٱبْهِ وَسَارَايَ كَتُهُ أَمْرا أَهُ أَيْرًامَ آنِهِ فَخَرَجَهِم مِن أود ٱلْكُلَّانِينَ لِيَفْعَبُوا إِلَى أَرْصَ كُنَّانَ. فَإَوا إِلَى حَادَانَ وَأَ قَالُمُوا هُنَاكَ. ﴿ وَكُانَ عُمْرُ كَارْحَ مِنْقُ سَنَةٍ وَخَسْ سِنِينَ وَمَكَ مَّادَحُ بِحَكْرَانَ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِيٰ عَنَرَ

عِينِي وَقَالَ الْرَبِّ لِأَمْرَامَ الْعَلَقُ مِنْ أَرْضِكَ وَعَدِيرَ لِكَ وَبَدِي أَيِكَ إِلَى الأَرْضِ أَنِي أَرِيكَ . هِينِهِ وَأَنَّا أَضِفُ أَسُنَّ كَبِرَةً وَأَبْلِاعُكَ وَالْتَهُمُ أَسْتُكَ وَلَيْكُمُ الْمَعْ يَرَيِّهُ . هِينِهِ وَأَبُولُ مُنَا وَكِلْكَ وَتَنَائِكُ أَلَنَهُ وَيَنَازَلُ بِكَ جَمِعُ مَقَالُ الْأَرْضِ يَنْ يَنِيلُ مَنَا جَمِينًا أَنِي الْكُلِمَةِ وَالنَّمُوسُ أَنِي الْمَنْفُولُ وَقَالُ الْرَامُ الْمَنْ أَنْهِ وَجِمْ الْوَلِمِمَا أَلِي الْقَلِمَا وَالنَّمُوسُ أَنِي الْمَنْفَاقِ فِي طَوْلَ وَمَرْجُوا لِمِنْوا إِنْ الْمِنْ كَنَانَ وَأَنْوا أَرْضَ كَنَانَ . هِنْ عَالَمَةً أَنَامُ اللَّهُ فَي طَوْلَ وَمَرْجُوا لِمِنْوا شَكِمْ وَلِلْ الْمُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جَمَلُتُهَا فِي ٱلْسَمَامِ يَنْتَكُونُ عَلَامَـةَ عَهْدِ يَنِينِي وَبَيْنَ ٱلْأَرْضِ . ﴿ وَيُكُونَ أَنَّهُ إِذَا عَجْتُ عَلَى الْأَدْصَ طَلَرَتِ ٱلْقُوسُ فِي ٱلْشَامِ جَيْئِةٍ فَذَكَرْتُ عَدْدِي ٱلَّذِي يَنِي وَيَشْكُمُ وَبِينَ كُلِّ نَفْسٍ حَبِّيةٍ فِي كُلِّ جَسَدٍ فَلا تَكُونُ ٱلْمِيَّاهُ أَيْمَنَا طُوفَانًا لِنَهْكَ كُلُّ ذي جَدِ . وَلَكُونَ أَلُوسُ فِ أَنْسَامٍ وَأَجْرُهَا لِأَذْكُرُ ٱلْهَٰدَ ٱلْأَبْدِي بَيْنَ آهَٰ وَكُلُ نَصْ حَيْةِ مِنْ كُلَّ ذِي جَسَدِعَلَى ٱلْأَدْضِ ، كِرَكِيٌّ وَقَالَ ٱللَّهُ لِنُوحٍ هَذِهُ عَلَامَةُ اَلْهَٰدِالَّذِيَّ اقَعْهُ بَنِي وَبِينَ كُلَّ وَيَ جَسَدِعَلَ ٱلْأَرْضِ، ﴿ إِلَيْكُ اوْكُانَ بَنُو فُح ِ الَّذِين خَرَجُوا مِن ٱلتَّابُوتِ سَامًا وَحَامًا وَبِاحَتَ . وحامٌ هُوَ أَبُو كَتَمَانَ . ١٢٢٤ هُولا وَ الثلاثة هُمْ بَنُو نُوحٍ وَمِنْهُمْ أَنْشُتِ ٱلنَّاسُ فِي ٱلْأَدْضَ وَكِيْتُكُمْ وَٱبْتِدَا نُوحُ يُمُرْثُ ٱلْأَدْضَ وَعَرَسَ كُومًا . وَهُلِ وَشَرِبِ مِنَ ٱلْخُمْ فَسَكَّرُ وَتُكُثِّفُ دَاخِلَ جَلَّانُو . وَمُنْ فَرَأَى عامُ أَيْ كُمُنَانَ سَوْءَ أَبِيهِ فَأُخَير آخَوَيْهِ وَهُمَا خَارِجًا . عَنْ فَأَخَدُ سَامُ وَمَافَثُ رِدْآة وَجُلَاهُ عَلَى مَنْكِيْهِمَا وَمَشَيَا مُسْتَدْيِرَيْنَ فَعَطَّيَا سَوْءَ أَسِهِمَا وَأَوْجُهُمَا إِلَى ٱلْوَرَّآة وَسُواةً أَبِهِما مَ يَرَاهَا . كَيْنَا أَفَالَ أَفَالَ نُوحْ مِنْ خَرْهِ عَلِمَ وَاصْنَمَ بِوَأَنِهُ الصَّغِيرُ كَلْنَاكُ مَلْمُونُ كُنْمَانُ عَبْدًا يُكُونُ لِمَبِيدٍ خَوَتِهِ . كَلَيْنِجُ وَقَالَ تَبَارَكَ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ سَامٍ وَلَيْكُنْ كُنَانٌ عَبْدًا لَهُ ﴿ كِنْكُمْ لِيُرْجِبِ أَفَهُ لِيَافَتَ. بَسْكُنْ فِي أَخْبِيَةِ سامٍ وَيَكُونَ كَنَمَانُ عَبْدًا لَهُ . ﴿ يَعْتُمُ وَعَاشَ فُحْ بَعْدَ ٱلطُّوفَانِ ٱلْاتَ مِنْةٍ سَنَةٍ وَخْمِينَ سَنَةً كَلْنَاكُ فَكَانَتُ كُلُّ أَيُّامٍ فُوحٍ يَتْمَ مِنَّةٍ سَنَةٍ وَخَسِينَ سَنَّةً وَمَاتَ

## ألفصل العكاشر

كَلِيْكِ وَهُولَا ۚ مَوَالِيدُ بَنِي فُوحِ سَامٍ وَمَامٍ وَيَافَتُ وَمَنْ وَلِدَ لَهُمْ مِنَ ٱلْبَينَ بَسْدَ ٱلطُّوظَانِ ﴿ إِلَيْكُمْ مُوْ يَافَتُ جُومَمْ وَمَاجُوجُ وَمَادَايُ وَيَاوَانَ وَتُو بَلْ وَمَاشَكَ وَنير آسَ. المَسْمَ أَ وَيُوجُومَ أَشَكَنَاوُ وَريفَاتُ وَتُوجَّرُمَةُ . يَحْجَ وَبُو يَاوَانَ أَلِيشَهُ وَرَشِيش وَكِيْمُ وَدُودَانِيم . يُونِي مِنْ هُولَاء تَفَرَق أَهْلَ جَزَارْ ٱلْأَمْمِ فِي الْدَانِيم كُلُّ بَعَت لُنتِهِ وَعَشَارِهِ وَالْمِيمَ ، ويه وَبُوحًام كُونُ وَمِصْرَا يُنْمِ وَفُوطٌ وَكُمَانَ ، وَهِي وَبُنُو كُون سَا وَحُولِةُ وَسَنِمُ وَرَغْمَةُ وَسَلِيمًا . وَبُو رَغْمَةُ شَأْ وَدَدَانَ . وَجِعْ وَكُونُ فَلَمَ نُمْوَدُ وَهُوَ آوَلُ جَبَّارِ فِي ٱلْأَرْضِ . كِينْ إِنَّ وَكَانَ جَبَّارَ صَيْدٍ أَمَامُ ٱلرَّبِّ وَلِذَلِكَ يْقَالُ مَخْرُودَ جَبَّارُ صَيْدِ أَمْمَ ٱلرَّبِّ . حِينَ وَكَانِ أَوَّلَ مُلْكَتَ مَامِلَ وَأَرْكَ وَعَمَّدَ وكُلُّةً فِي أَدْضِ شِنْعَادَ ، عِنْ إِلَيْ وَمِنْ تِلْكَ ٱلأَدْضِ خَرَجَ أَشُّودُ فَلَنِي يُتَوَى وَسَاحَاتِ الْمُدِينَةِ وَكَالَمُ مِنْ إِنْ مِنْ مِنْ يَوْنِ يَدُوي وَكَالَةً وَهِيَ ٱلْمُدِينَةُ ٱلْفَظِيَةَ. وي وَمِسْرَا يُشِمُ ولَد أُودِمَ وَعَنامِمَ وَفَا بِمِ وَنَفُتُوهِمَ مِنْ إِلَيْ وَفَرُوسِمَ وَكَمْانُوهِمَ ٱلَّذِينَ خَرَجَ مِنْهُمُ الْفَلْسُطِنَيْونَ وَكَفْتُورَمُ وَهِيْ وَكُنْمَانَ وَلَدْصِيدُونَ كُرُهُ وَجِنًّا عِنْ ﴿ وَالْمُوسِينَ والأموريين والخرجا بزين بينج والحوتين والمرفيين والسبتين عين والأذواديين وْالصَّهادِ مِنْ وَٱلْحَمَاتَيْنَ. وَمَعْدَ ذَٰلِكَ نَعَرَقَتْ عَشَارُ ٱلْكَنْعَانَيْنَ • ١١٠٤ وَكَانَتْ تَخُومْ ٱلْكُنْمَانَيْنَ مِنْ صِيدُونَ وَأَنْتَ آتَ نَحُو مَرَادَ إِلَى غَزَّهَ وَأَنْتَ آتِ نَحُوسَدُومَ وَتَحُودَةً وَأَمْمَةُ وَسُهُونِيمَ إِلَى لَاشَمَ، ﴿ ﴿ إِلَهُ لَا أَنْهُ عَالَمٌ بِهُ مَا أَرْهِمْ وَلَقَاتِهِمْ فِي أَلِدَانِهِمْ بأُمْسِيمَ. ﴿ يَهِ إِنَّ اللَّهِمِ أَيْمَا نَوْنَ وَهُوَ أَبُو جَبِّعٍ نِنِي عَامَرَ أَخُو يَاقِثَ ٱلأَكْبَرُهُ والله بوسام عِيلام وأشُور وألفكشاد ولود وأرام ويه وبلو أدام عُوصٌ ومُولُ وَجَازٌ وَمَانٌ. بِحَنْ إِنْ وَأَذْ فَكُذَاذْ وَلَدَ شَاخَ وَشَاخٌ وَلَدْ عَالَوَ ، بِحَنْ يُولِكَ لِعَارَ أَبْنانِ أَسْمُ أَحَدِهِمَا فَالَجُ لِأَنَّهُ فِي أَيَامِهِ أَنْفُسَمَتِ ٱلأَرْضَ وَٱسْمَ أَخِيهِ يُقِعَانَ • عِلَيْج ويُعْطَلَ وَلَدَ أَلُودَادَ وَشَانَفَ وَحَصْرَمُوتَ وَمَارَحَ مِنْ ﴿ وَهَدُورَامَ وَأُوزَالَ وَدِقْلَةَ مِنْ وَعُومَالَ وَأَيْهَا شِلَ وَشَبًّا ﴾ ﴿ وَأُونِمَ وَحُويَةَ وَثُوبَاتِ بَكُلُّ هُوْلَاءَ بُنُو يُقْطَانَ . ﴿ وَكُانَ مُنْكُنَّاهُمْ مِنْ مِيشًا وَأَنْتُ آتَ غُنُو سَفَارَ جَبَلِ ٱلْمُثْرِقِ . ﷺ هُوْلَاً بَنُو سَامٍ بِمَشَارِهِمْ وَلُنَاتِهِمْ فِي الْدَانِهِمْ بِأَنْهِمْ . ٢٢٪ هُولُاءَ عَشَارِ بَنِي فُوحٍ بِمُوالِيدِهِمْ وَأَنَّهُمْ وَمِنْهُمْ تَفَرَّقُتِ ٱلْأَمَّمُ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ ٱلطُّوفَاتِ



سَهْلَ فَادَانَ ٱلَّذِي عِنْدَ ٱلْمَرِّيُّجَ . كَتَالِينَ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَأَآوا إِلَى عَيْنَ مِنْفَ الْ وَهِيَ قَادِشْ فَنَرَبُوا كُلِّ أَرْضِ ٱلْسَالِقَةِ وَأَيْضًا أَلْأُمُودِ بَينَ ٱلْتَقِينِ فِي حَصَاصُونَ تَامَادَ . المنهج فَرَجَ مَلِكْ سَدُومَ وَمَلِكُ غُورَةً وَمَلَكُ أَدْمَةً وَمَلَكُ مَدُونَمَ وَمَلَكُ بَالْهَ وَهِي صُوعَرُ فَصَائُوْهُمْ لِلْحُرْبِ فِي غَوْدِ ٱلسِّدْيمِ وَكَنْكُمْ مَعَ كَدُرْلَانُومَرَ مَلِكِ عَبْسَكُمْ وَيَدْعَالَ مَلِكِ ٱلْأُمَّمِ وَأَمْرَافَالَ مَلِكِ شَنْكَارَ وَأَدْيُوكَ مَلْكِ أَلْاَسَارَ أَرْبَسَةِ مُلُوكٍ مَمّ ٱلْحُسَةِ · كَانَتُكُ وَفِي غَوْدِ السِّدِيمِ آبَادْ حُرَكَيْرَةُ فَأَنْهُمْ مَلِكَا سَدُومَ وَعَوْدَةَ فَسَقَطَا هُنَاكُ وَٱلْلَقُونَ هَرِيُوا إِلَى ٱلْجَلِل ، كَيْنِيْ فَنَسُوا جَمِعَ أَمُوَالِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَجَمِع مِيرَتِهِمْ وَمَضَوًّا مُرْتِينَ وَأَخَذُوا لُوطًا أَبْنَ أَخِي أَيْرَامَ وَمَالُهُ وَمَضُوا إِذْ كَانَ مُعْبًا فِي سَدُومَ . ١٢٠ عَبِّهِ عَبَّا مَنْ أَفَلَتَ وَأَخْبَرَ أَيْرَامَ ٱلْمِيرَانِيُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَ بَلُوطَاتِ بَمْرَا ٱلأَمُورِيِّ أَخِي أَشْكُولَ وَعَازِ وَهُمْ خُلْفَآهُ أَيْرَامَ . ﴿ يَهِيْكُ فَلَمَّا سِجَ أَيْرَامُ أَنَّ أَخَاهُ فَذ أَمِرَ مَرَّدُ تَحْمَهُ ٱلْمُؤلُودِينَ فِي بَيْدِهِ ثُلَاثَ مِنْهِ وَغَانِيةً عَمْرَ وَجَدُّ فِي إثرهم إلى دَانَ. كَنْ وَنَفَرُقَ عَلَيْهِمْ لَلَّا هُوْ وَعَبِيدُهُ فَكَسَرَهُمْ وَأَثْبَعُمْ إِلَى حُوبَةً أَلِّي عَنْ يَسَادِ مِمْشَقَ · عِنْ فَاسْتَرْجَعَ جَمِيمَ ٱلمَّالِ وَلُوطَا أَخَاهُ وَمَالَهُ رَدُّهُمَا وَٱلْسَلَةَ وَسَارَ ٱلْفُوم · عَلَيْ مَرْجَ مَكِ سَدُومَ لِلْتَمَّاهُ بَنَدَ رَجُوعِهِ مِنْ كَمْرِ كُدُرْلَاعُومَ وَٱلْمُلُوكِ ٱلَّذِينَ مَهُ إِلَى غَوْدٍ شَوَى وَهُوَ غُودُ ٱلْلِكِ . عَلَيْهِ وَأَنْرَجَ مَلْكِمَادَقُ مَلِثُ شَلِمَ خُبْزًا وَخَرًا لِأَنَّهُ كَانَ كَاهِنَا يَتْهِ ٱلْهَلِي عِلَيْنِ وَبَارْكُهُ وَقَالَ مُبَارَكُ أَيْرًامْ مِنَ أَلَّهِ ٱلْهَلِي مَا لِكِ ٱللَّهِ وَالْأَرْضِ مِنْ ﴿ وَبَارَكُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي مَفَ أَعَدَّ ٱلَّهِ إِلَّى يَدْلِكُ. وَأَعْطَاهُ ٱلْمُشْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . عَنْ إِنَّ وَقُلْ مَلِكَ سَدُّومَ لِأَبْرَامَ أَعْطِني ٱلنَّفُوسَ وَٱلْمَالَ خُذُهُ لَكَ . وَهُو يَقَالَ أَيْهُمْ لِللَّهِ سَدُومَ رَفَتْ يَدِي إِلَى الرَّبِ ٱلَّهِ اللَّهِ مَالِكِ المُمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلَيْهِ لَا أَخَذْتُ خَيْطًا وَلَا شِرَاكَ نَمْل مِنْ جَمِرٍ مَا لَكَ يَالُا تَعُولَ أَنَا أَغْنَيْتُ أَيْرًامَ كِي كُلُومًا خَلامًا أَكُلَهُ ٱللَّمَانُ وَصَيِ ٱلْقُومُ ٱلَّذِينَ مَضَوامَي عَازَ وَأَشْكُولَ وَتَمْرَا فَإِنَّهُمْ فَاخْذُونَ تَصِيبُهُمْ

#### ألفصل الخامس عشر

الله عَدْهِ الْأُمُورِكَانَ كَلَامُ ٱرَّبِ إِلَى أَيْامَ فِي ٱرْأُواِ قَائِلًا لَا تَخَفْ مَا أَيْرَامُ أَنَا زُسُ أَكَ وَأَنَا أَخِرِكَ الْسَطِيمُ جِدًّا . عَلَيْ فَقَالَ أَيْرَامُ الْفُهُمَ فا رَبِ مَا تُعطِيفي وَأَنَا مُنْصَرِفٌ عَيْبًا وَقَيْمً يَنِي هُوَ أَلِمَاذُرُ الدِّمَشَيُّ ، عِينَ وَقَالَ أَيْمَ إِنَّكَ لَمْ زُرْفِي عَبًّا مَهُوفًا دَبِيبُ يَنِي هُوَ يَرِئِي، ﴿ يَكُمْ إِذَا بِكَلَّا أَرَابَ إِلَهِ قَائِلًا لَأَ رَأَكَ هُذَا لَلْ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ مُلْلِكَ هُوَ يَرِنُكَ . كَيْنِيرُ ثُمَّ أَغْرَجُهُ إِلَى خَارِجٍ وَهَلَ أَظْلُ إِلَى النَّهَا وَأَحْسُ الْكُواكِ إِن اسْتَعَلَّتَ أَنْ تُحْسِيبًا . وَقَالَ لَهُ هَكُوَا يَكُونُ كَ اللَّهُ . مِنْ أُورِ ٱلْكُلُدَّاتِينَ لِأَعْطَيْكَ هَذِهِ ٱلْأَرْضَ مِيرَاتًا لَكَ . عِنْ عَالَ ٱلْهُمَّ يَا رَبِ عِمَا أَعْلَمُ أَنِي أَرْمُهَا . ﴿ يَهِمُ فَمَالَ لَهُ خَذْ لِي عِبْلَةً فَنَيَّةً وَعَنْزًا نَشَيَّةً وَكَفِينا ثَنْياً وَعِلْمَ وَجَوِذَكَ إِلَيْ الْمُخْذِلَةُ جِيمِ هٰذِهُ وَشَطَّرُهَا أَنْصَافًا ثُمَّ جَمَلَ كُلُّ شَطِّر فَاللَّهُ صَاحِيهِ وَالطَّائِرُ لَمْ يَصْطُرُهُ . يَهِمُ إِنَّ فَأَنْعَضَتِ الْجُوادِ مَ عَلَى ٱلْخُصُ لَحِبَلَ أَزَّامُ مَذَكُم مَّاه بِيلِينِ وَلَأَ صَادَتِ ٱلثُّمْنُ إِلَى ٱلْمَنِيبِ وَمَعَ سُبَكُ عَلَى أَيْرًامَ فَإِذَا يُرْعُبِ ظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ فَدْ وَهَم عَلَهِ . عِلَيْهِ فَقَالَ لِأَمْرَامَ ٱعْلَمْ رَفِينَا أَنَّ نَسْقَتَ سَيْحُونُونَ غُرَبَآ فِي أَوْضِ لَيْسَتْ لَمْمَ وَيُسْتَعَبَدُونَ لَمْمُ وَيُعَذِيُونَهُمْ أَدْمَ مِنْ حِسَةٍ مَنَةٍ . ١٠ عَنْ ثُمُّ ٱلْأَمَّةُ ٱلَّتِي يُسْتَعَبَدُونَ كَمَّا سَادِينُهَا وَبَعْدَ ذَٰلِكَ يَخَرُجُونَ بَمَالِ خَزِيلٍ. ﴿ وَأَنْتَ صَبِيرُ إِلَى ٱلْإِلَٰكَ بِسَلام وَتُدَفَّنُ بِشَيْيَةِ صَلِيَّةٍ \* £25 وَفِي ٱلْكِيلَ ٱلْأَبِمَ رَحِوْنَ إِلَى هَمْسَا إِذَ لَمْ يُحُمَلُ إِنْ ٱلْأَمُورِ بِينَ إِلَى ٱلْآنَ \* كِيْبِينَ فَلَنَّا غَابَتِ ٱلْخَبْنُ وَخَبَرُ الطَّلَامُ إِذَا تُمُودُ وخان وَمِشْمَلُ لَارِسَارِ ۗ بَيْنَ يَكُ ٱلْهِطْمِ ، عَنْكَ الْيُوْمِ بَتَ ٱلرَّبُّ مَمَ أَرَّامَ عَمَا ا وَالْمِلَا لِنَسْلِكَ أَعْلِي هَٰذِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ نَهْرٍ مِصْرً إِلَى ٱلنَّهُرِ ٱلْكَبِيرِ نَهْرِ ٱلْفُرَاتِ وَالْمُونَينَ وَالْمُعْتَكُمُ مِنَ أَقَيْنَينَ وَالْمَيْزِينَ وَالْمُلْمُونَينَ وَالْمِيْنَ وَالْمُوزَيِينَ التقل مِن هُمَاكُ إِلَى الْجَلِي شَرِقَ مِنْتُ إِلِنَ وَمَرْبِ جِبَّهُ وَقَرْبِهُ مِنْتُ اللهِ وَمَرْبُ جِبَّهُ وَقَرْبِهُ مِنْتُ اللهُ وَمَرْبُ جِبَّهُ وَقَرْبِهُ مَاكَ الْمَالُمُ وَمَا إِلَمْ الْرَبْ عَجْهُ مُ الْحَسُلُ الْمَالُمُ الْحَيْلُا الْمَوْلُ الْمَالُمُ مِنْ أَلْأَرْسُ مَيْطُ الْمَالُمُ اللهُ مِعْرَ فَا الْأَرْسُ مَيْلُولُ الْمَالُمُ اللهُ مِعْرَ فَالْأَرْسُ مَيْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

#### أَلْفَصْلُ آلثًا لِثَ عَشَرَ

عِنْ فَتَعَمَنُ أَدَّامُ مِن مِعْرَهُوَ وَلَمْرَأَهُ وَكُلُّ مَالَهُ وَلُوطُ مَفَ إِلَى ٱلْجُنوبِ. كاللهُ وَكَانَ أَمْرَامُ غَيًّا جِدًّا إِلْمَاشِيةِ وَٱلْفِعَةِ وَٱلدُّعَبِ • عِنْ عَمَاعِلِهِ عَمَا اللهِ مِنَ ٱلْحَنُوبِ إِلَى مَيْتَ إِبِلَ إِلَى ٱلْمُوضِعِ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ خِبَّاؤُهُ أَوْلَا بَيْنَ بَيْتَ إِسْلَ وَٱلْمَايِ جَنِيجٌ إِلَى مُوسِمِ ٱلْمُذَّجِمِ ٱلْذِي صَنَعَهُ هُسَاكَ أُولًا فَدَمَا أَيْرَامُ هُمَاكَ بِأَسْم ٱلرُّبِ وَجِيرٍ وَكَانَ أَضَا لِمُومِ ٱلسَّائِرِ مَمَّ أَرْامَ غَمُّ وَبَقَرُ وَخِيامٌ جِهِيرٍ فَلَم يُخَسَلُ صِينُ ٱلْأَرْضِ أَنْ يُقِيَا فِيهَا مَمَا إِذَكَانَ مَالْمَمَا كَثِيرًا فَلَمْ يُحْكِنْهَا ٱلْقَامُ مَمَا. كله مُكَانَتْ خُصُوبَ مُ بَيْنَ رُعَاةٍ مَاشِيَّةِ أَرَّامَ وَرُعَاةٍ مَاشِيَّةٍ لُوطٍ وَٱلْكُنْمَانِيُونَ وَٱلْمَرِيَّ فِينَ حِنْنَذِ مُعْمُونَ فِي ٱلْأَرْضِ . ﴿ وَهِي ثَنَالَ أَيْرَامُ لِلْوَطِ لَا تُكُنْ خُصُومَة ۗ بَنِي وَيَيْكَ وَلَا بَيْنَ رُعَاتِي وَرُعَائِكَ إِنَّا نَحْنُ رَجُلانِ أَخْوَانِ. ﴿ يَكُمْ أَلَيْسَتَ ٱلأَرْضُ كُلُمَا بَيْنَ يَدِيْكَ · أَعْتَرِلْ عَنِي إِمَّا إِلَى ٱلنَِّمَالِ فَأَتَيْكَنَ عَكَ وَإِمَّا إِلَى ٱلْيَعِينَ فَأَتَيْكُرَ. عَنْ فَرَفَمَ لُوطٌ مَلَرْفَهُ وَرَأَى كُلُّ بُعْمَةٍ ٱلْأَرْدَنِّ فَإِذَا جَبِيمًا سِنَّى قَبْلَ أَنْ دَمَّرَ ٱلرَّبْسَدُومُ وَعَمُودَةً كَلِنَّةِ ٱلرَّبِ مِثْلُ أَدْضِ مِصْرَحَقَ تَتْقِي إِلَى صُوعَرَ. ١٠٠ فَأَخْتَارَ لُوطُ اِنْصِهِ كُلُ بُعْمَـةِ ٱلْأَدْمُنِ وَٱرْتَحَلَ إِلَى ٱلْمَشْرِقِ وَأَغَيَّزَلَ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ. عِنْ فَأَكُمُ أَيْرًامُ فِي أَرْضَ كَنْمَانَ ، وَأَقَامَ لُوط فِي مُدُنِ ٱلْقُمَةِ وَغَيَّم إِلَى سَدُومَ . والمن والمراسد وم أشراو خايلون أمام الرب جداد وي ووال الرب لا يرام فَوْقَهُ لُوطُ آدْفَعَ طَرْفَكَ وَأَنْظُرْ مِنَ الْمُوسِمِ ٱلَّذِي أَنْتَ فِيهِ تَمَالًا وَجَنُوبًا وَشَرُهَا وَغَرْمًا. عِينَ أَنْ يَجِمُ الْأَرْضِ ٱلَّتِي تَرَاهَا لَكَ أَعْلِيهَا وَلِنَسْكِ إِلَّى ٱلْأَبَدِ. عِنْ وَأَسْرَرُ ضَفَكَ كَتُرَابِ ٱلْأَدْضِ حَقَّ إِنْ أَمْكُنَ أَنْ يُحْعِي إِنْسَانُ ثُرَابَ ٱلْأَدْضِ مَنْسَكُ أَيْسَا مُصَى . كَيْنِينَ فَمْ فَلَسْ فِي ٱلْأَرْضِ طُولِيَا وَعَرْضِهَا فَإِنِّي لَكَ أَعْطِيهَا. كَيْنِيخُ فَأَتْنَلَ أَمْامُ بِخِيلِهِ حَتَّى جَأَا وَأَكَامَ فِي بَلُوطِ تَمْرًا أَلَتِي بِخَبْرُونَ وَبَنِي هُنَاكَ مَذَبَحًا لِرَّبِ

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

عَنْهُ وَكَانَ فِي أَيْمُ أَمْرَقُلَ مَيْكِ شِنْهُ وَأَدْيُوكَ مَيْكِ أَلْاَمَارَ وَكُولَاكُومَرَ مَلِكِ عَلَامً وَيَعْمَالُ مَلِكِ مَلَكُمْ أَوْمُوا بَارَعَ مَكِ سَدْدَمَ وَيَرْغَاعَ مَكِ عَمُورَةً وَيُعْمَالُ مَكِ أَذَكُمُ مَلِكُ مَلْكُونَ مَلْكُونَمَ وَمُونَ بَاللَّهِ وَهِيَ مُلوعَلُمُ مُولِكُمْ أَنْهُمُ مَلْكُمَ أَوْمُ مُواكِمَ أَخَلُونَ مَلْكُمْ أَنْهُمُ مَثَوْمًا فَيْمُ مَلْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الزَّالِينَ مَنْهُ مَنْهُ مُولًا فَيْكُونَ مَلْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الزَّالِينَ عَمْرَةً عَمُوهُ . يَعْمَلُ وَلَي اللَّهُ الزَّالِينَ عَمْرَةً عَمْرَةً مُولًا اللَّهُ الزَّالِينَ عَلَى مَنْهُ اللَّهُ الزَّالِينَ فِي مَنْهُ وَاللَّهِ فَيْ اللَّهُ الزَّالِينَ فِي مَنْفَالُونَ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللَّهُ الزَّالِينَ فِي مَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ الزَّالِينَ فِي مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

Digitized by GOOSIE

تعدي منه تعدّا المؤجّا لِلسَادِ مِن بَلدِهِ . يَهُ وَأَمَّا إَعْمِدُ لَ فَعَدُ سَمِتُ مُؤلَّتُ فِيهِ
وَهَا آفَا أَلَاكُهُ وَأَنْيَهِ وَأَكْثِرُهُ حِنَّا جِدًّا وَلِمَا أَنْيَ عَشَرَ رَفِسا وَأَجْلُهُ أَمَّةً عَظِيمًا
عَلَيْهِ فَهَرَّانًا عَدِيهِ أَيْهُمْ مَا أَحْقَ اللّهِ يَوْدُهُ لَكُ سَادَةً فِي مِنْلُو هُذَا أَلَّهُ عَظِيمًا
عَلَيْهِ فَهَرَّانًا عَدِيهِ أَيْهُمُ مَا أَحْقَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا أَلْهُ وَمُنْ مُنْفَعِهُ كُلاً ذَكُو مِنْ أَعْلَمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ مَنْ مُنْفَعَهُ كُلاً ذَكُو مِنْ أَعْلَمُ اللّهُ مَنْ مُنْفَعَهُ كُلاً ذَكُو مِنْ أَعْلَمُ اللّهُ مَنْ مُنْفَعِهُ كُلاً ذَكُو مِنْ أَعْلَمُ مَنْ مُنْفَعِهُ كُلاً ذَكُو مِنْ أَعْلَمُ اللّهُ مَنْ مُنْفَعِهُ كُلاً ذَكُو مِنْ أَعْلَمُ اللّهُ مَنْ مُنْفَعِهُ كُلاً ذَكُومُ مِنْ أَعْلَمُ اللّهُ مِنْ مُنْفَعِهُ كُلاً ذَكُومُ مِنْ أَعْلُمُ مِنْ مُنْفِعَهُ كُلاً ذَكُومُ مِنْ أَعْلَمُ مُنْ مُنْفِعَهُ كُلاً ذَكُومُ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ مُنْفِعَهُ كُلاً ذَكُومُ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ مُنْفِعَهُ كُلاً ذَكُومُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْفَعِهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْفِعَهُ كُلاً ذَكُومُ مِنْ أَعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلُومُ مُنْ اللّهُ مُنْفَالِهُمْ مُنْفَالِهُمْ مُنْ مُنْفَعِهُمُ مُنْ أَنْفُولُهُ مِنْ مُنْفِعُ مُنْ مُنْفِعِهُمُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْفِعُهُمْ كُلاً فَعُلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ مُنْفَالِهُمْ اللّهُ مُنْفِقَةً اللّهُومُ مِنْ اللّهُ مُنْفَالِمُ اللّهُ مُنْفَالِهُمْ مُنْفَالِعُمُ مُنْ اللّهُ مُنْفِقَةً اللّهُ مُنْفِقَةً مُنْ مُنْفِعُهُمُ مُنْ اللّهُ مُنْفِقًا اللّهُ مُنْفِقًا اللّهُ مُنْفَالِعُونُ اللّهُ مُنْفُولًا مُنْفُولًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا اللّهُ مُنْفُولًا لِللّهُ مُنْفُولًا لِلْمُنْفِقُ مُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِللْهُ مُنْفُولًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا اللّهُ مُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِمُولُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولُولُولُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لِمُنْفُولًا لَمُنْف

عَالِمُونَ عَلَيْهِ فَلَمَا فَوَغَ مِنْ عُلِطَةِ ارْتَفَعَ أَهُ مَنْ الْرَهِمَ . عَلَيْ فَاخَذَ إِرْهِمِمُ الْ إَسْمِلُ اللهُ وَهِي مَوالِد بَيْهِ وَسَارٌ الْمُشْرَنَ بَعْنُ عَلَى ذَكُومِنَ أَهُو مِنْ أَهُو مَنْوِلِهِ فَتَنَ الْفَلْقَ مِنْ الْبَنَامِ فِي ذَلِكَ الْمُرْمَ مِنْهِ بَسِي مَا أَمْرُهُ اللهِ هِ . 38 وَكُونَ الْمِمْ الْنَيْ اللهِ وَتَسْمِلُ مِنَّةً عِنْدَ عَنِهِ لِمَا يَعْنِهُ وَلَيْهِ عَلَى مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ م مَنْ عَنْ عَنْفِ اللّهُ مِنْ بَدَنِهِ عِلَا فِي عَنِ ذَلِكَ الْوَمِ الْحَمْ وَإِنْهِيلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالشَّرِقَ الْمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُعِلُّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الل

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّا مِنْ عَثَرَ

كل وَكُولُ لَهُ ٱلرَّبُّ فِي بَلُوطٍ ثَمْرًا وَهُوَ جَالِسٌ بِنَابِ أَخُبَّا عِندَ أَحْمِنَا وَالْهَادِ. جَيْجٌ قَرَفَمَ طَرْقَهُ وَتَطَرَّ فَإِذَا كَلاَئَةً رِجَالِ وُقُوفُ أَمَلَهُ . ظَلَّمًا وَآهُمْ بَادَرَ فِطْلَيْهِمْ مِنْ لِلهِ الْمِيَّةَ وَسَجَدَ إِلَى الْأَرْضِ . عِنْ وَقَالَ كِاسَبِدِي إِنْ يَلْتُ مُطُوَةً فِي عَيْنَكَ فَلا تَجْزُ عَنْ عَبْدِكَ عِنْهِ فَيُقْدُمُ لَكُمْ قَلِيلُ مَاهَ فَتَشْالُونَ أَرْجُكُمْ وَتَتَكُونَ تُخْتَ ٱلشَّجَرَةِ عَنْ وَأَقَدِمَ كُمْرَةَ خُبْرِ فَتَسْدُونَ بِهَا ظُوبُكُمْ ثُمٌّ غَسُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّكُمْ لذلك عُرَثُمْ مِنْدِكُم وَاللَّهِ الْمُنْعُ كَا لَمْتَ . وَلَذِي مُلْمَعُ إِذْ مِيمُ إِلَى المِلْمَةُ إِلَى سَاوَةً وَقَالَ هَلْتِي إِنْلا تَهِ أَضُواعٍ مِنْ دَقِقٍ سِمِيدٍ فَسَافَجَيْهَا وَأَسْدَيهَا مَللًا المنتج وَادْدَ إِرْهِيمُ إِلَى ٱلْقِرْ فَأَخَذَ عِبْلًا رَخْما طَبًا وَدَفَه إِلَى ٱلنَّالِم فَلْمَرَعَ فِي إِلَى الْمِيهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا أَخَذَ زُبْدًا وَإِنَّا وَأَكْفِلَ ٱلَّذِي أَضْفَهُ وَجَمَلَ ذَلِكَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَهُوَ وَاقِتُ أَمَامُهُ تَخَتَ ٱلشَّهَرَةِ فَأَكُلُوا . كَيْ يَكُمْ قَالُوا أَنْ سَارَةُ أَمْر أَنُّكَ . قَال هِي فِي أَلِيُّهِ مِن عَلَيْهِ قَالَ سَأَرْجِمُ اللَّهُ فِي مِثَلَ هُذَا ٱلْوَقْتِ مِنْ قَابِل وَيَكُونُ لِسَادَة أَمْرَأَيْكَ أَنْهُ. وَكَانَتْ سَارَةً لَنَمْ عِنْدَ بَابِ ٱلْجِبَاء وَهُوَ وَدَانَهُ. عَلَيْ وَكَانَ إِزْهِمِ وَسَادَةَ شَيْغَيْنِ طَاعِنَيْنِ فِي ٱلسِّنَ وَقَدِ أَمْتَتَمَ أَنْ يَكُونَ لِسَارَةَ كَمَا فِلْسَارَ. ﴿ وَمُنْ فَضَحَكَ أَ سَارَةُ فِي تَفْسِهَا قَالِمَةُ أَلْبَدُ فَأَلِي كِنُونَ لِي تَشَمُّ وَسَبِي قَدْ شَاخَ . عَلَيْهِ فَقَال الرَّبُّ لِإِرْهِمِ مَا بَالْ سَارَةَ قَدْ صَحِكَتْ قَالِلَّةَ أَيْفِنَا لَلِهُ وَقَدْ يَضَتْ. عَلَيْهِ أَعَلَى الرَّبَ أَمْرٌ عَيْدٍ . في مِثل هٰذَا الْوَقْتِ مِنْ قَابِلِ أَعُودُ إِلَيْكَ وَيَحْمُونُ إِسَاوَةَ أَنْ . يَعْتُمُ فَجُدَنَ سَارَهُ كَانِيَةً لَمُ أَضَحَ لَكَ لِأَنَّهَا خَلَفَ . قَتَالَ لَا بَلَ صَحِيحَتِ . المَّنِينَ مُنْهُمُ الرِّبَالَ مِن هُنَاكُ وَاسْتَقَلُوا جِنَّهُ سَعْمَ وَمَعَى الرَّحِمُ مَعَمَ لِلْبَسِّمُ. ا المُنَيْنَ عَلَالَ الرَّبُّ أَكْمُمُ عَن إيْرِهِمِ مَا أَيَّا صَالِمَةً عِنْكُونَ أَمَّةً عَنْهُمُ سَرِّحُونَ أَمَّةً كبرة مُنتدِرة وَقِبَارَكُ بِهِ جَمِعُ أَمْرِ الْأَرْضِ عِلَيْ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنْهُ سُوْمِي بَنِهِ وَأَهْلَهُ مِنْ بَسْدِهِ بِأَنْ يَخْفَظُوا طُرِيقَ ٱلْزَبِّ لِنَصْلُوا بِٱلْيِرْ وَٱلْمَدَلَ حَتَّى يُفِرَ ٱلْزَبِّ لْإِرْهِيمَ مَا وَعَدَهُ بِهِ . فِي ﴿ فَعَالَ ٱلرَّبُّ إِنَّ صُرَّاعَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ قَدْ كُثُرَ وَخَطِيلتُم قَدْ عَظْمَتْ جِدًا · عِلَيْهِ أَثْرِلُ وَأَرَى هَــلْ فَعَلُوا طِبْقَ صُرَاعِهَا ٱلْبَالِيرِ إِلَى وَإِلَّا فَأَعْلَمُ \* عِلَيْكِ وَأَنْصَرَفَ ٱلرِّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَوا نَحْوَ سَدُومَ وَيْقَ إَرْهِمْ وَاقِفَا أَمَّامُ أَكُرْبَ - عَلَيْهِ فَتَقَدْمَ إِرْهِمِ وَقَالَ أَتَّبِكُ ٱلْلِرُ مَمْ ٱلْأَبْيِمِ . عَلَيْهِ إِنْ وُجِدَ خُسُونَ بِازًا فِي ٱلْمِينَةِ أَنْتُهِكُمُا وَلا تَسْخُ عَنهَا مِنْ أَجْلِ ٱلْحُسْيِنَ لَازًا ٱلَّذِينَ فِيهَا. على حَاسَ لكَ أَنْ تَعْنِع مِثلَ هَــذا أَنْ تُبَكِ ٱلْبَارُ مَمَ ٱلْأَبِيمِ فَيَحْسُونَ ٱلْبَارُ كَالْأَثِيمِ. مَاشَ اللهُ . أَذَاِّنُ كُلِّ ٱلْأَرْضِ لَا يَدِينُ إِلْمَدَّلِ. عَلَيْهِ كَالَ ٱلرُّبّ إِنْ وَجَدْتُ فِي سَدُومَ خَسِينَ بَادًا فِي ٱلْمَدِينَةِ فَإِنِي أَصْخَ عَنِ ٱلْمَكَانِ كُلِّهِ مِنْ أَجْلِهم وَ مَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَقَالَ هَأَهُ مَنَا قَدْ مَلَقَتْ أَثْكُمُ أَمَامَ سَيِي وَأَنَا تُرَكِ وَرَمَادُ. كل الله الله المنسون بالراحمة أناف جَيمُ اللينة بالمستة. قال الالفكا إِنْ وَجَدْتُ مَّ خَمَّةً وَارْسِينَ. ١٨٨ ثُمَّ عَلَا أَضَا وَحَكَلَّمُ ثَمَّالَ إِنْ وُجِدَ هُمَاكَ أَرْبُونَ - تَعَالَ لَا أَمْلُ مِن آجل الأَرْبِينَ . يَنْ اللَّهُ عَلْ أَمَّامَ سَيِي أَنْ أَتَكُمُ والزفآنيين عليه والأموريين والكنالنين والجرجا شيين والبلوسين

#### ألفصل السادس عشر

جِينَ وَأَمَّا سَادَايُ أَمْرَأَهُ أَيْرَامَ فَلَمْ تَلِدْلُهُ . وَكَانَتْ لَمَّا أَمَةٌ مِصْرِيَّةٌ أَسْهَا هَاجَوْ كَنْ إِنَّ فَقَالَتْ سَلاَي لِلَّهُ إِمْ هُوذَا فَدْ حَبَسْنِي ٱلرَّبُّ عَنِ ٱلْوِلَادَةِ فَأَدْخُلُ عَلَى أَسَقِي لَعَلْ بَيْتِي بْيِنِي مِنْهَا مَسَجَمَ الْهَامُ لِقُولِ سَاوَايَ . ﴿ يَعْلِي فَأَخَذَتْ سَاوَايِ أَمْرَأَةَ أَرْامَ هَا عَرَ ٱلْمُصْرِبَةُ أَمْتَهَا مِنْ بَعْدِ عَضْرِسِينَ مِنْ مُقَامِ أَرْاَمَ فِي أَرْضِ كُنْمَانَ فَأَعْطَتُهَا لِأَثْرَاهَ وَجُلِهَا لتكونَ لَهُ ذُوجَةً ﴿ كِينِيمٍ فَدَخَلَ عَلَى هَا يَمْ فَحَمَلَتْ ظَلْمًا وَأَنْ أَنِهَا قَدْ حَلَتْ هَالَتْ مُولَانَهَا فِي عَيْنِهَا · يَكِيْتِي فَأَلَتْ سَادَايِ لِأَيَرَامَ طَلْبَى عَلَيْكَ · إِنِي دَفَعْتُ أَمَقِي إِلَى خَمِلُ فَلَمَّا وَأَنْ انْهَا قَدْ هَلَتْ هَنْتُ فِي عَبِّيْهَا . يَخْصُحُمْ ٱلزَّبُّ يَنْنِي وَبَيْنَكَ . يَتُهُمْ قَالَ الرَّامُ لِسَلَامَيَ هَٰذِهُ أَمَّكِ فِي يَدِكِ ٱصْنَبِي بِهَامًا يَصُنُّونِ عَيْنِكِ. أَذَلْهَا سَادَايْ فَهِرَ بَتْ مِنْ وَجِهَا . مِنْ عَلَيْهِا فَوَجَدَهَا مَلَاكُ ٱلرَّبَّ عَلَى عَيْن مَآدَ فِي لَهُرَ فِهِ عَلَى عَيْنِ ٱلْمَـا وَ أَلَتِي فِي طَرِيقِ شُودَ . عِنْ فَقَالَ مَا هَا يَمْ أَمَةً سَارَاي مرز إِنْ جِلْتِ وَإِلَى أَنِي تَذْهَبِينَ. قَالَتْ إِنِي هَادِيَةٌ مِنْ وَجِهِ سَادَايٌ مَوْلَاتِي. وَيَعْظِ فَقَالَ لْهَا مَلَاكُ الرَّبِ أَرْجِبِي إِلَى مُؤْلَاتِكِ وَأَتَّضِي تَحْتَ يَدَيْبًا. ﴿ يَهِيْهُ وَقَالَ لَمَا مَلَاكُ رِبَ لَأَكْثَرَنَ لَسَكِ تَكْثِيرًا حَتَى لَانْحُمَى لِكَثَرَتِهِ. ﴿ لِلَّهُ وَقَالَ لَمَّا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ هَا أَنْتِ خَلِمِلٌ وَسَالِدِينَ أَنِّنَا وَنُسَيِّينَهُ إِسْمِيلَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ سَيْمَ صَوْتَ شَقّالِكُ عَنْ وَيُكُونُ دَجُلًا وَحْشَيًّا يَدُهُ عَلَى ٱلكُلِّ وَيَدْ ٱلْكُلِّ عَلَيْهِ وَأَمْاًمَ يَجِيعِ إِخْوَبِ فِ إِحْمَنُ . عِلَيْهِ فَعَادَتْ بَاسْمِ ٱلرِّبِ ٱلْحَالِمَاكِ لِمَا أَنْتَ أَهُمُ ٱلَّذِي وَآنِي لِإَنَّهَا قَالَتْ بِنِهُ ۚ هُمُ ۗ أَذَّا يُنْ مُنَّا أَذَا يُ . كُنَّ لِذَلِكَ مُنِّتِ ٱلْبُرْ بِلْرَ الْمَيْ ٱلْأَآدِي وَهِي بَيْنَ فَادَشَ وَبَارَدَ . ﴿ كُلُّنَّا وَوَلَفَتْ هَاجَرُ لِأَبْرَامَ أَنَّا فَسَنَّى أَبْرَامُ أَنْبَهُ ٱلَّذِي وَلَدُنَّهُ هَاجَرُ إسمالَ. عليه وكَانَ أَيْرَامُ أَنْ سِتَ وَغَانِينَ سَنَةً حِينَ وَلَدَتْ هَاجَرُ إسْمِسلَ الْأَيَّامَ

## أَلْفَصَلُ السَّابِعَ عَشَرَ

جَيْدٌ وَلَمَّا كَانَ أَرَّامُ أَنِنَ يَسْمِ وَيَسْمِينَ سَنَّةً تَحَلَّى لَهُ ٱلرَّبُّ وَقَالَ لَهُ أَمَّا ٱلله ٱلْمَدِيرُ أَسْلُكُ أَمَامِي وَكُنْ كَامِلًا مِنْ عَلَيْ فَأَجْمَلَ عَدْدِي نَيْنَى وَنَيْنَكَ وَأَكْثَرُكَ جذَا جدًّا . كَنْ فَسَقَطَ أَرْامُ عَلَى وَجُهِ . وَخَاطَهُ ٱللَّهُ قَالِلًا كِينَ لِهِ مَا أَمَا أَصَارَ عَدْى مَلَكَ وَتُكُونَ أَمَا حُمُودِ أَمْمِ يَعِيعُ وَلَا يُكُونُ أَمُّكَ أَيَّامَ بَعْدَ بَلْ يَكُونُ أَمُّكَ إِلْهِمِ لِأَنِّي جَمَلُكَ أَبًّا جَهُورِ أَمَم . وي وَسَأَغِكَ جِدًّا جِدًّا وَأَجْمَانَ أَمَّا وَمَالُولٌ مِنكَ بَرْجُونَ . كَنْ إِنَّا وَأَقِيمُ عَدْي بَنِنِي وَبَيْكَ وَبَيْنَ نَسْكَ مِنْ بَعْدِكَ مَدَى أَجْلِلِم عَدْ ٱلدُّهْمِ لِلْأَنُونَ لَكَ إِلْهَا وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَسْدِكَ. ﴿ ﴿ وَأَعْطِيكَ أَرْضَ غُرْبَكَ أ لَكَ وَالْسَلِكَ مِنْ بَعْدِكَ جِيمَ أَرْضِ كَنْمَانَ مِلْكًا مُؤيِّمًا وْأَكُونْ لَهُمْ إِلْمًا ، ويلك وقال أَفَهُ لِإِنْهِمَ وَأَنْتَ فَأَخْفَظُ عَنْدِي أَنْتَ وَنْنَكُ مِنْ بَعْدِكَ مَدَى أَجْلِلِم عَنْ هَلَ هُوَ عَدْيَ ٱلَّذِي تَتَعَظُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نَسْكِ مِنْ بَعْدِكَ يُمَثِّنُ كُلُّ ذَكَّ مِنكُمْ. كَلُّ فَغَيْمُونَ ٱلْلُّقَةَ مِنْ أَبْدَائِكُمْ وَيُكُونَ ذَلِكَ عَلاَمَةً عَدْدِ بَنِنِي وَبَيْنَكُمْ. وَا أَنْ قَالِيَةِ أَيَّامِ أَخْسَنَا كُلُّ ذَكَّرِ مِنْكُمْ مَدَى أَجْبَالِكُمُ ٱلْمُؤَدُّ فِي مَنازِكُكُمْ وَالْمُنْتَرَى بِنِعَمَةٍ مِنْ كُلُّ غَرِيبٍ لَنِسَ مِنْ مَنْكُمْ . عِنْ يُثَنُّ الْوَلُودُ فِي بَيْتك وَٱلْمُشْرَى بِنِفُنكَ فَكُونُ عَهُدِي فِي أَبْدَاتِكُمْ عَدًا مُؤَبِّدًا. عَلَيْ وَأَيْ أَقَلَ مِنَ ٱلذُّ وَدِ لَمْ تُخْتَنِ ٱلْفَلْقَ مِنْ بَدَنِهِ تَقْطَمُ قِلْكَ ٱلنَّفِيلُ مِنْ شَمْهَا إِذْ قَدْ نَقَضَ عَهْدِي . وَقُولَ أَفَةُ لِإِنْ هِمْ سَادَايَ أَمْرَ أَتَكَ لَا نَتُمَا سَادَايَ بَلْ تَمْمَا سَادَةَ وَلَا وَأَنا أَبَارَكُمَا وَأَعْطِكَ مِنْهَا أَنَّا وَأَبَادِ كُما وَتُكُونَ أَمَا وَمُلُولَةُ شُمُوبِ مِنْهَا يَكُونُونَ . والله الله عَمْ عَلَى وَجُهِ وَصَعَكَ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ أَلِأَنْ مِنْ مَنْ مُولَدُ أَمْ سَارَةً وَهِيَ أَنْهَ بِسَمِنُ سَنَّةً كَلَّهُ عِيلًا فَقَالَ إِزْهِيمُ فِذَ لَوْ أَنَّ إِسْمِيلَ يَحْيَا بَيْنَ مَدَّكَ . عَلَيْ فَضَالَ أَفَهُ بَلْ سَارَةَ أَمْرَأَكُ صَعَيدُ لَكَ أَبَّ وَتُسَبِّيهِ إَصْفَى وَأَقِيمُ

Digitima by Google

إِن وُجِدَ ثُمَّ كَلَاتُونَ مَثَالَ لَا أَضَلُ إِن وَجَدَثُ ثَمَّ كَلاَئِنَ . بِمِنْجِعِ قَالَ قَدِ اسْتَرَسَك في الْكُلامِ أَمَّامَ سَهِدِي . إِنْ وَجِدَ ثَمَّ عِشْرُونَ . قَالَ لَا أَهْلِكُمْمْ مِنْ أَجَلِ الْبِشْرِينَ. عِيْجِ قَالَ لَا يَشْلُ فَدَى سَهِدِي أَنْ الْكُلَمْ هَذِهِ الْمُرَّقَّ فَسَلَّهُ - إِنْ وَجِدَ ثَمَّ عَشْرُةً . قَالَ لَا أَهْلِكُمْمْ مِنْ أَجْلِ الْسَمْرَةِ . كَالْتُحَلَّمُ مِنْ أَجْلِ الْسَمْرَةِ . كَالْتُحَلَّمُ مِنْ أَجْلِ الْمُسْتَعَلِقُ مِنْ الْمُكَلِّمِ مِنْ إِلَيْهِمْ إِلَى مَوْضِيهِ وَدَبَّجَ إِلَى مَوْضِهِ

## ألفصل التاسع عشر

كِنْ أَلِهُ كَانَ إِلَى سَدُومَ عِنْ أَهُ وَكَانَ لُوطٌ جَالِماً بِبَكِ سَدُومَ . فَلَسَّا وَآهُمَا لُوماً مُمْ إِلِيَالَهِمَا وَسَجْدَ وَجُهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ بِينِينَ وَقَالَ يَا سَيِّدَيُّ مِيلًا إِلَى بَيْتِ عَبِدُكُما وَبِينَا وَأَغَـلَا أَرْجُلُكُما - ثُمُّ تُبَحَرَانِ وَتَعْنِيانِ فِي مَبِيلِكُما . قَالَالا بَلْ فِي السَّاحَةِ نَبِيتْ . وَيَعْ فَأَخَّ عَلَهُمَا جِدًّا فَسَالًا إِلَيْهِ وَدَعَلًا مَثْوَلُهُ . فَسَتَمَ لَمَّنا مَأْدُهُ وْخَبْرْ فَطِيرًا فَاكَلا . عِينَ وَقَبْلَ أَنْ يَعْظَمِكَ إِذَا أَهْلُ ٱلْمُدِينَةِ أَهْلُ سَدُومَ قَدْ اَعَالُوا بِأَلْيَتِ مِنَ السِّي إِلَى الشَّخِ جَمِعُ ٱلْمُومِ إِلَى آخِرِهِم . عِيعَ فَنَادُوا لُوط وَقَاوُ لَهُ أَنِ لَرَّ جُلَانِ ٱللَّذَانِ فَعَمَا إِلَيْكَ فِي هٰفِهِ ٱقَلِيَةِ أَعْرِجُمَا إِلَيْنَا حَتَّى تَمْرِقُهَا. عَيْدَ عَرْجَ إِلَيْهِمْ أُومُ إِلَى ٱلْبَابِ وَأَغْلَقَ ٱلْبَابَ وَذَا مُ عَيْدٌ وَقَالَ لَا تَعْسَلُوا شَرًّا يَا إِغْوَقِ • ٢٢٠ هَا مَنَا لِيَ ٱلْبَصَانِ مَا عَرَكَا دَجُلًا أَعْرَجُهُمَا إِلَيْكُمْ فَأَصْنُوا بِهَا مَا حَسْنَ عِنْدُكُمْ وَأَمَّا هُمَّانِ ٱلرُّجُلانِ فَلاَ تَفْلُوا بِهِمَا شَيْنًا لِأَنِّهَا وَخُلا قَتَ ظِلْ سَمَّني . ﴿ يَهِمُ فَقَالُوا نَعَ مِنْ هُنَا . ثُمَّ قَالُوا أَيَا فِي دَجُلُ يَفِلُ بَا وَيُمْكُمُ عَلَيْنَا . ألْآنَ مَنْلُ بِكَ أَسْوَأَ مِمَّا تَمْسُلُ بِهِما وَأَكُوا عَلَى أُوطِ جِدًّا وتَقَدَّمُوا لِكُسرُوا ٱلْإِلَ عَيْجَ فَدَّ أرُّجُلان أَيْدِيهُمَا وَأَدْخَلَا لُوطا إِلَهُمَا إِلَى ٱلْيَٰتِ وَأَغَلَمُا ٱلْبَابِ. ﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلْمُومُ ٱلَّذِينَ عَلَى بَابِ ٱلْيَتِ فَضَرَ بَاهُمْ بِٱلْمَتَى مِنْ صَنبِرِهِمْ إِلَى كَبِرِهِمْ فَعَبَرُوا عَنْ أَنْ يعدُوا أَلَكَ ، عِلَيْ وَقَالَ الرُّجُ لَانِ إِنُّوطِ مَنْ لَكَ أَيْمَا هُمُنَا أَصْهَادُكُ وَبَدِكَ وَجَائِكَ وَجِيمَ مَنْ لَكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ أَخْرِجُهُمْ مِنْ هَٰذَا ٱلْمُوْسِعِ ﴿ لَكُنَّ الْمُلِكَانِ هَذَا لْلُوْضِعَ إِذْ قَدْ عَظْمَ صُرَاحُهُمْ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَقَدْ مَثَنَا ٱلرَّبِ لِنَظِكَ ٱلْمُدِينَةَ . عَيْبَكِ غَرْجَ لُوطٌ وَكُمَّامَ أَصْهَارَهُ مُتَخِسِدِي بَنَاتِهِ وَقَالَ لَمْمُ قُومُوا وَٱخْرُجُوا مِنْ هَذَا ٱلْمُوسِم لِأَنَّ الرَّبُ مُنِكِ اللَّهِينَةِ فَكَانَ كَازِحِ فِي أَعْيُنِ أَصْهَارِهِ وَ عَنْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ طَالُوع ٱلْخَيْرِ أَخَّ ٱلْمَلَاكَانِ عَلَى لُوطٍ قَالِيْنِ فَمْ تَخْذِ ٱمْرَأَتَكَ وَٱلْبَتَيْكَ ٱلْمُوجُودَ تَبْنِ لِسُـلًا تَهْلِكَ بِاثْمُ ٱلْمِينَةِ . ١٤ ﴿ وَهُ أَنْ لُوطُ كَأَمْسَكَ ٱلرَّجُلان بِيدِهِ وَبِيدِ ٱمْرَأَتِهِ وَٱبْتَتَهِ لِشَفَة الرَّبْ عَلْب وَأَخْرَجُهُ وَصَيِّرَاهُ خَارِجَ ٱلْمُدِينَةِ . عِنْ فَامَّا أَخْرَجُهُمْ إِلَى خَارِج قَالًا لَّهُ أَنْحُ بَصْلُكَ لَا تَتَّفِتْ إِلَى وَدَآلِكَ وَلَا تَقِفْ فِي ٱلْفُعْةِ كُلَّهَا وَتَخَلُّسْ إِلَى ٱلْمُلِلَ لِلْلَا تَبْلِكَ . ﴿ يَمْ يُكُلُّ لَمْ مُنْكَ الْوَطُّ لَا يَاسْبِدِي ﴿ يَثِينُ إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قال خَظْرَةُ فِي عَيْنِكَ وَعَظْمَتْ رَحْنَكَ أَلْتِي صَنَفْتَهَا إِلَيَّ بِإِحْلَّةَ نَشْبِي أَتِي لَا أَرْتَطِيمُ ٱلْخُلْصَ إِلَى ٱلْجَبِلِ فَرَبًّا أَفَرَكَتِي ٱلشَّرُّ فَأَمُوتُ . ﴿ إِلَّهُا هَاإِنَّ هَذِهِ ٱلَّذِينَةَ قَر بِيَةٌ لِلْمَرْبِ إِلَيَّا وَهِيَ صَنيرَةُ دَعْنِي أَنْخَلُصُ إِلَيْهَا إِنَّا هِيَ صَنيرَةُ فَخَيَا تَصْبِي . ﴿ ﴿ فَهُمَّا لَهُ هَأَ اَذَا قَدْ مُفَتَكَ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ أَيْمًا بِأَنْ لَا أَقَلَ ٱلْمَدِيَةَ ٱلَّتِي ذَكَّرُتَ. ﴿ يَهِمُ إِلْمُ أَلْس إِلَى هُنَاكَ قَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْنَعَ شَيًّا إِلَى أَنْ تَعْيَرٌ إِلَيْهَا ﴿ لِذَٰلِكَ سُيِّتِ ٱلْمُدِينَ أُ مُوعَرَ. ١٤ وَهُ أَنْرُ قُدِ النُّمْنُ عَلَى الأَوْضِ وَعَلَ لُوطٌ مُوعَرٍ. ١٠ وَأَمْطَرَ ٱلرُّبُّ عَلَى سَدُومَ وَعَورَةَ كَبْرِيا وَنَازًا مِنْ عِنْدِ ٱلرُّبِّ مِنَ ٱلمُّهَا ﴿ وَعَلَىٰ وَقَلَ عِنْ ٱللَّهُ أَنْ وَكُلُّ ٱلْبُعْمَةِ وَجِمِعُ سُكَّانِ ٱللَّدُنِ وَتَبْتَ ٱلْأَدْسُ . ١ ﴿ وَأَنْ فَا تَفْتَتِ أَمْرَأَتُهُ إِلَى وَرَآلُهَا فَمَادَتْ نُعْبَ مِنْمٍ . عِلَيْهِ فَمَكَّرَ إِزْهِيمٍ فِي ٱلْقَدِ إِلَى ٱلْمُوسِرِ ٱلَّذِي وضَّ فِيهِ أَمَامَ كُرَّبِ عَلِيْكِ وَتَعَلَّـلُمْ إِلَى جِهَ سَدُومٌ وَغُورَةَ وَسَارُ أَرْضَ ٱلنَّيْمَةُ وَنَظَرَ فَإِذَا مُخَانُ الْأَرْضَ صَاعِدُ كَلُخَّانَ الْأَثْوِنَ . عِلْمَ وَلَّادَشَ اللَّهُ مُلْنَ الْقَية ذَكَّرَ ٱللَّهُ إِزْهِيمَ فَأَطْلَقَ لُوطامِنْ وَسَطِ الْإَنْقِلَابِ جِينَ فَلَ ٱلْمُنْ ٱلْتِيكَانَ لُوطُ مُعْمًا بِهَا . عَلَيْ وَصَعِدَ لُوط مِن صُوعَرَ وَأَكُمْ فِي ٱلْجَيْلِ هُوَ وَٱلْبَتَاهُ مَعَهُ إِذْ خَافَ

أَنْ يُعِيمَ فِي سُوعَى فَا قَامِ فِي الْمُدَّرَةِ هُوَ وَالْبَشَاهُ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَالَتِ الْكُبْرَى المَشْرَى إِنَّ أَلِمَا قَدْ شَاحَ وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ رَجُلُ يَدْخُلُ عَلَيّا عَلَى عَادَةِ الْأَرْضِ حَلِيهِا . ﴿ وَمَا لَيْ اللَّهِ مَا أَلِيهَا وَالْمَارِي وَمَنَاجَتُ الْبَعَا لَهُ مِنْ إِلِينَا لَمَاكِ وَلَا يَا اللّه كَانَ اللّهَ قَالَتِ الْكُبْرَى المَسْفَرَى هَا آخَذَا مَا جَسْتُ أَسْلُ فِي قَلْتُنْ فِي قَلْهُ أَيْنَا وَمَا لَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَيْنِكَ لَمَا لَا يَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ال وَعَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### ألفصل العشرون

وَكُنُّ وَالْتَمْلَ إِلْهِيمُ مِنْ هُمَاكَ إِلَى أَرْضَ ٱلْجُنُوبِ وَأَمَّامَ بَينَ فَادِشَ وَشُورَ وَزَّلَ يَجَرَادَ . كَيْنِيْ وَقَالَ إِزْهِيمُ عَنْ سَادَةَ أَمْرَأَتِهِ هِيَ أَخْتِي ، فَبَعَثُ أَيْبَكُ مَلِكُ مَرَادَ فَأَخَذَ سَارَةَ . عِنْ عَلَى اللهُ أَيْمَ اللهُ أَيْمِ إِنْ عَلَم اللَّهِ وَقَالَ لَهُ إِنَّكَ هَايِكُ بِسَبِ ٱلْمَأْةِ ٱلَّتِي أَخَلْتُهَا فَإِنَّا ذَاتُ بِعَلِ ، عَنْ يَكُ وَلَمْ يَكُن أَيْمِكُ ذَمَّامِنَا . قَالَ كاستيبي أَأَمَّةً بَارَةً تَنْشُـلُ . ﴿ يَهِي ۚ أَلِسُ أَنَّهُ هُوَ قَالَ لِي هِيَ أَغْتِي وَهِيَ أَيْمَا قَالَتْ هُوَ أَخِي. بِــَـالاَمَة قَلْبِي وَثَمَاآً كُنِّي مَـنَـٰتْ ذَيْكَ . ﴿ يَكُمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ فِي الْحُلْمِ وَأَنَّا أَيْنَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ بِسَلامَةِ قَالِكَ مَنَمْتَ ذَلِكَ فَحَكَفَنْكَ عَنْ أَنْ تَخْطُ أَ إِلَّ وَلَذَٰ لِكَ لَمْ أَدَعْكَ غُمُّمًا ﴿ يَكُمْ وَالْآنَ أَرْدُو الْمَرَأَةُ ٱلرَّجْلِ فَإِنَّهُ نِي وَهُو يَدْعُو لَكَ لَحْيَا وَإِنْ لَمْ زَدْدُهَا فَأَعْلَمُ أَنَّكَ هَائِكُ أَنْتَ وَجِيعٌ مَنْ لَكَ . عِينَ فَيَحَرَ أَيْمِكُ مِنَ ٱلْمَدِ وَدَعًا جِمِعَ مُحْجِهِ وَتَكُلُّمُ بِجَمِيعٍ ذَٰكِ ٱلْكَلامِ عَلَى مُسَامِعِهِمْ فَفَرَعَ ٱلْمُومُ جِدًا . عِنْ مُمَّ دَّعَا أَيْمِكِ إِبْرِهِيمَ وَقَالَ لَهُ مَاذَا صَنَــمْتَ بِنَا وَبَهَذَا أَذَنَبْتُ إِلَك مَثَّى مَلِنْتُ عَلَى وَعَلَى مُلْكِي خَطِيلةً عَظِيمةً ، إِنَّكَ صَنَفت بِي مَا لَا يُصَلَّم . عَلي وَقَال أَيْمِكُ لِإِنْهِمْ مَاذَا بَمَا لَكَ حَتَّى فَعَلْتَ هَذَا ٱلْأَمْرَ . ﴿ وَإِنَّهُ فَقَالَ إِنَّهُ هِمْ إِنِّي فَلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ فِي خَمَّا ٱلْوَضِرِ خَوْفُ ٱللَّهِ فَقَتْلُونَتِي بِسَبِّبِ ٱمْرَأَتِي . ١١٤ وَعَلَى ٱلْمُنْبِقَةِ هِيَ أَخْتَى آنَهُ أَنِي غَيْرَ أَنْهَا لَيْسَتِ آنَةً أَنِي فَصَادِتِ ٱمْرَأَةً لِي. ﴿ لِلْهِ فَلَمَا رَحَلِني أَقْهُ مِنْ يَيْتِ أَبِي قُلْتُ لَمَا هُذَا يُرْكِ ٱلَّذِي تَصْنَعِينَهُ إِلَىَّ -حَيْثُمَا دَخُلْنَا فَقُولِي عَنِي هُوَ أْخِي . ﴿ إِنَّا إِنَّا أَخَذَ أَبِيمَكِ غَمْمًا وَبَمْرًا وَعَبِيدًا وَإِمَّا وَأَعْلَى ذَٰلِكَ لِإِذْ هِيمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَارَةَ أَمْرَأَتُهُ، عِنْهِ وَوَال أَبِيَلِكُ هَذِه بِلَادِي بَيْنَ يَدَيْكَ تَعِيثُما طَابَ لَكَ فَأَقِمْ فِيهِ، وَقَالَ لِسَارَةَ قَدْ أَعْطَتُ أَعَاكِ أَأَمًا مِنَ ٱلْفَضَّةِ تَكُونُ لَكِ حِجَكِ عَيْنِ عَن كُلُّ مَنْ مَمَكِ حَيثُما فَعَبْتِ وَاذَكْرِي أَنْكِ أَخِذْتِ وَ ﴿ كُلُّهُ عَلَمَا إِزْجِيمُ إِلَى اللَّهِ نَمَانَى أَمْهُ الِيَمِكَ وَلَمْرَأَتُهُ وَإِمَانًا مُ فَوَلَانَ كِيرَاكِيرٍ لِأَنَّ ٱلرَّبِّكَانَ قَدْ حَبَسَ كُلُّ رَجِمٍ في مَيْتِ أَيْمَكَ بِسَبْنِ سَارَةَ أَمْرَأَةِ إِلْاهِمَ

## أَلْفَصَلْ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

فِي عَنِي إِلَاهِمَ مِن جِهَ أَنِهِ ، ﴿ إِنَّهِ الْمُقَالَ أَنَّهُ لِإِلَّهِمِ لَا يَسُوْ فِي عَنْنِكَ أَمْرُ أَلْمُسَى وَأَمْرُ أَمْتِكَ أَكُلُّ مَا تَقُولُهُ لَكَ سَارَةً فَأَسْمَعْ لِتَوْلِمَا لِأَنَّهُ بِإِسْطَقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلَ. و و الله الله و المنا المنه الله الله والله الله والله والله والله والله والله والله خَبْزًا وَقِرْبَة مَّأَة فَدَفَعُهَما إِلَى هَامَرَ وَجَعَلْهَا عَلَى مُنْكِيها وَأَعْطَاهَا ٱلصَّبِي وصَرَفَهَا فَضَتْ وَنَاهَتَ فِي يَرْيَةِ الْمُرْسَمِّ عَلَيْكِ وَنَفِدَ الْسَالَا مِنَ الْقِرْبَةِ فَطَرُحَتَ ٱلْمُنِي تَحْتَ بَعْض أَنْتُمُ إِلَي وَمَضَتْ عَبِلَسَتْ تَعِاهَهُ بَعِيدًا فَدْرَ رَمْيَة قُوس لِأَنَّهَا قَالَتْ لَا أَرِّي مَوْتَ العنبي فَجَلَسَتْ تَجَاهَهُ وَرَفَتَ صَوْتَهَا وَجُحَتْ وَيَنِينِ وَسِيمَ اللهُ صَوْتَ النَّلامِ فَنادَى مَلَاكُ أَفْدُ هَامَرَ مِنَ ٱلنَّهَا وَقَالَ لَمَامَا لَكِ بِإِهَامَرُ لَا تَخَافِي فَإِنَّ ٱفَذَ تَعِمَ صَوْتَ ٱلْلَامِ حَبْثُ هُوَ . كَيْنِهُا فُرِي تَخْدَنِي ٱلْنَلامَ وَأَتْكُنْ يَدُكُ مَمَهُ فَإِنِّي جَاعِلُهُ أَتَ كَيرَةَ عَلَيْ وَكُتُفَ اللهُ عَنْ عَيْنِهَا فَرَأْتُ لِمُرْمَاةَ فَمَنَتْ وَمَلَأْتِ الْفِرْبَةِ مَا أَ وَسَقَتِ ٱلْنَالَامَ - عَنْهُ وَكَانَ ٱللهُ مَعَ ٱلنَّلَامِ حَتَّى كَيرَ فَأَقَامَ بِٱلْمَرْيَّةِ وَكَانَ دَامِيا بِٱلْمُوسِ وَأَمَّمَ بِبَرَّةِ طَوَانَ وَأَتَّخَذَتْ لَهُ أَمُّهُ أَمْرَأَةً مِنْ أَرْضٍ مِصْرَ . مِنْ وَكَانَ في ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ أَنَّ أَبِيهَكَ وَفِيكُولَ رَبْسِ جَيْشِهِ كَلَّمَا إِيْرْهِيمَ قَاتِيْنِ إِنَّ ٱللهُ مَمَكَ فِي جُمِعٍ مَا تَصْنَفُهُ ﴿ إِنَّهُ وَٱلْآنَ ٱلْحِلِفُ لِي بَاقَدِهُمُنَا أَنَّكَ لَا تَشْدُرُ بِي وَلَا بِذُرِّ يَتِي وَعَتِي بَلُّ ثَمَنَعُ إِلَىٰ وَإِلَى ٱلْأَوْضِ أَلَيِّ ثَرَّ لَهَا بِمَسْرِ ٱلْمِيرَالَّذِي صَنَفَهُ إِلَكِ . عَيْهَمْ ظَالَ إِرْجِيمُ أَخْلِفُ ، كِلَيْكُ وَعَالَبَ إِنْرِجِيمُ أَبِيكَ بِسَبِ ثِيرِ لَلْكَاهَ أَلَى غَسَبْهَا عَيدُ أَبِينِكَ ۚ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَنْ مُ أَعْلَمُ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا ٱلْأَمْرُ وَأَنْتَ لَمْ تُخْبِرُ فَ وَلَا آيًا أَجِمْتُ إِلَّا أَلُومٌ • كَانِينَ وَاخَذَ إِلَيْهِمْ غَنْمًا وَبَقْرًا فَأَعْلَى أَبِيَكَ وَمَنَا كَلَا هُمَا عَهُمَّا • كَنْ وَا قَامَ إِلَاهِمِ سَمِّ نِمَاجِ مِنَ ٱلْنَمْ وَحْدَهَا ﴿ يَهِي فَقَالَ أَبِيَكُ لِإِلْهِمِ مَا هٰذِهِ ٱلسِّمُ ٱلنَّسِ إِنَّا الْمُنَّا وَحْدَهَا . ﴿ يَعْتِهِمْ قَالَ إِنَّكَ سَمَّ نِنَاجٍ تَأْخُذُ مِنْ يَدِي لِتَكُونَ صَهَادَةً لِي إِنِّي حَفَرتُ هَذِهِ ٱلْهِرَ . يَنْ إِنْ إِلَيْهَا مَنْ ذَلِكَ ٱلْكَكَانُ مُرْسَيْرٌ لِأَنْهَا هُنَاكَ حَلَقَا كِلَاهُمَا. بِجِنْ وَقَطْمَا عُهْدًا فِي لِمَرْ سَبْعٌ وَقَامَ أَبِيَهِكُ وَفِيكُولَ رَئِيسُ حَيْثِهِ وَرَجَهُ إِلَى أَدْضِ فَلِسْطِينَ . ﴿ يَهِي وَعَرَسَ تَعَرَّا فِي بِمُرْسَبَعٌ وَدَعَا هُمَاكَ بِأَسْم ٱلرُّبِ ٱلْإِلْهِ ٱلسُّرْمَدِي . عِنْ ﴿ وَزَلْ إِرْجِيمُ أَرْضَ طَلَّمَانِينَ أَيَّاماً كَثِيرَةً

## ألفصل الثاني والعشرون

كَنْ وَكُنْ بَعْدَ هٰذِهِ ٱلْأَمْوِدِ أَنَّ أَقَةً ٱلْمُغَنَّ إِيْرِهِيمَ فَقَالَ لَهُ يَا إِيْرِهِيمُ وَقَالَ لَيْك. كالُ خَذِا بَنَكَ وَحِيدُكَ الَّذِي تَحَبُّ إَسْعَقَ وَأَمْضَ إِلَى أَوْضَ ٱلْمُورِيَّا وَأَصْدُمُ هُنَاكَ مُوْمَةً عَلَى أَحْدِ ٱلْجِبَالِ ٱلَّذِي أُرِيكَ . ﴿ يَكُمْ أَمُوا مِنْ الْفَدَاةِ وَأَكَّمَ حِمَارَهُ وَأَخَذَ مَنهُ غَلاَمَيْنَ وَ إَسْحُقَ ٱبَّنَّهُ وَشَقَّنَ حَطَبًا لِنَحْرَفَةٍ وَقَامَ وَمَضَى إلَى ٱلْمُوضِم ٱلَّذِي أَشَارَ لَهُ أَفَهُ ۚ إِلَٰهِ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ مِنْ مَا إِلَّهُ مِنْ مَلَوْفَهُ فَأَبْصَرَ ٱلْمُؤْمِنَمَ مِنْ بَعِيدٍ ، ﴿ فَالَ إِبْرُهِمِ لِنَلَامَهِ ٱمْكُنَا أَنْهَا هَنَّامَ ٱلجَّمَارِ وَأَنَا وَٱلْغَلامُ غَنيي إِلَى هُنَاكَ فَلَسُعِدُ وَزُجِهُ إِلَيْكُمَا ، ﴿ وَأَخَذَ إِرْهِيمُ حَطَبَ ٱلْمُحْرَقَةِ وَجَعَلَهُ عَلَى إسمعَتَ أَنِهِ وَأَخَذَ بِيدِهِ ٱلنَّارَ وَٱلبِّكِينَ وَذَهَا كِلاهَمَا مَما . عِنْ وَكُلُّمُ إِسْطَى إِلَاهِمَ أَبَادُ وَقَالَ مِا أَبِتِ وَقَالَ لَبُيْكَ مِا نُهَمَّ وَقَالَ هَذِهِ أَلِنَارُ وَٱلْحَلَبُ فَأَيْنَ ٱلْحَمَلُ الْمُحْرَفَ فِي عِنْ فَنَالَ إِلَاهِمُ أَفَهُ لَمَى لَهُ ٱلْحَلَ الْمُحْرَقَةِ يَا لِنَيَّ. وَمَصْبًا كِلاهْمَامُنَا. ويهي فَلْنَا أَفْضَيَا إِلَى ٱلْمُوْسِمِ ٱلَّذِي أَشَادَ لَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ بَنِي إِيْرِهِيمُ هُنَاكَ ٱلْمُذْيَحَ وَتَشَد ٱلْحُلَمَ وَأُوْتُقَ إِسْمُقِ آتَبُهُ وَأَلْمَاهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ قُوْقَ ٱلْحُطِّبِ ﴿ يَهَا ﴿ وَمَدَّ آثِرُهِم مِدَّهُ فَأَخَذَ ٱلسُّكِينَ لِنَدْجُ أَبُّهُ . عِينِ فَادَاهُ مَلاكُ ٱلرَّبِّ مِنَ ٱلسُّهَا وَابْدَ إِلْهِمُ إِلْهِمُ . قال مَا ثَنَا. عِيرٍ قَالَ لَا عُدُدُ يَدَكَ إِلَى ٱلنَّاوِمِ وَلَا تَفْتَلُ بِهِ شَيًّا فَإِنِّي ٱلْآنَ عَرَفْتُ أَنَّكَ مُثَقَ فِهِ فَلَمْ تَذْخَرِ أَبْكَ وَحِيدَكَ عَنِي. ﴿ لِلَّهِ فَرَضَ إِلَّاهِيمُ طَرْفَهُ وَنَطَرَ فإذَا كِكَبْس وَرَأَهُ مُمْتَقُلُ مِمْرَنَيْهِ فِي ٱلْجُذَادِ ، فَمَمَدَ إِيْرَهِيمُ إِلَى ٱلْكَبْسُ وَأَخَذَهُ وَأَصْمَدَهُ كُمْرَيَّةً بَدَلَ أَبِيهِ ، ١٤٤٤ وَتَتَمَى إِبْرَهِمُ ذَلِكَ ٱلْمُوضِعَ ٱلرُّبُّ يَرَى وَلِذَٰلِكَ يُقَالُ ٱلْوَعَ جَمَلُ الرُّبُّ يَرَى . عِنْ إِلَا وَالدِّي مَلاكُ الرُّبِّ إِنْ هِيمَ أَانِيَةُ مِنَ السَّاءَ عِنْ وَقَالَ بَضْي

## أَلْفَصَلُ الثَّالَثُ وَأَلْعَثُمُونَ

جِنِيجٍ وَكَانَتْ مِنْو غُمْرِ سَادَةَ مِنَّةً وَسَلَّما وَعِفْرِينَ سَنَّةً ﴿ وَمَانَتْ سَادَةُ فِي قِرْيَةً أَرْبَعَ وَهِيَ حَبْرُونُ فِي أَرْضِ كُنْمَانَ . فَأَقْبَلَ إِنْهِيمُ يَنْلُبُ سَارَةَ وَيُجْكِيهَا . عَنْ وَقَامَ إِزْهِيمُ مِنْ أَمَامٍ مَنِيهِ وَكُلُمَ مَنِي حِنْدٍ قَالِلا عَنْهِا أَنَا غَرِيبٌ وَزَبِلٌ عِنْدَكُمُ أَعْلُونِي مِكْ تَشْرِ عِندَكُمْ فَأَذْفِنَ مَنْتِي مِنْ أَمَامِ . ﴿ فَأَجَلَ نَبُو حِنْهِ إِذْهِمَ ۚ قَائِلِينَ لَهُ وي أَسْمُ إِلَيْهِ عِن إِنَّا أَنْتَ زَعِيمُ الْمِنْ عِنا بَيْنَا فِي خِيادٍ فُودِ الْفَفِن مَيْكَ فَلْسَ أَحَدُّ مِنَا يَتُمَّ مِنْكَ قَبْرَهُ لِتَدْفِنَ فِيهِ مَيْكَ . كَانِيْ فَقَامَ إِيْرِهِيمُ وَمَجَدَ لِتَسْبِ الْأَرْضِ لَنِي حِنْ الْمُنْ اللَّهُ وَكُلُّمُ مَا يَلَا إِنْ طَابَتْ نُنُوسُكُمْ أَنْ أَدْفِنَ مَنِي مِنْ أَمَامِ فَأَعْمُوا لِي. أَسْأَلُوا لِي عَفْرُونَ بْنَ صُوحَرَ عِنْ إِنْ يُعِلِنِي مَثَارَةَ ٱلْمُكْفِيلَةِ ٱلَّتِيلَةُ فِي طَرَفِ حَثْلِهِ بِثَمْنَ كَامِلُ لِمُطْلِنِهَمَا فِيهَا مَبِلَكُمْ مِلْكَ فَهْرٍ • عَنْ وَكُانَ غَفْرُونُ جَالِسًا فِيهَا مُيْنَ بَنِي حِسْدٍ فَأَجُلِ عَزُونُ ٱلِحَنِيُ ۚ إِرْهِيمَ عَلَى مَسَلِيمٍ بَنِي حِسْدٍ أَمَامُ كُلِّ مَنْ مَعَلَ بُلُبُ مَدِينَتِهِ قَائِلًا ﷺ لَا يَاسَبُدِي ٱسْتُرِلِي . ٱلْخُشُلُ قَدْ وَهَبُّهُ لَكَ وَٱلْمَارَةُ ٱلَّتِي فِيهِ أَيِنَا هِبَةً لَكَ مِنِي عَلَى مُشْهَدِ بَنِي قَوْمِ وَهَبْنَهَا لَكَ أَدْفِنْ مَبْنَكَ . ﴿ يَهِيمُ مُنجَدّ إِزْهِمْ أَمَامَ شَمْدِ ٱلْأَرْضِ عِلَيْهِ وَكُلُّمَ غَرُونَ عَلَى مُسَلِمِهِمْ قَائِلًا أَسَأَلُكَ أَنْ تَسْمَمُ إِنَّى وَأَعْطِيكَ ثَمَنَ ٱلْقُلْ تَعْدُهُ مِنِي وَأَدْفِنَ مَتِي هُنَاكَ وَ اللَّهِ مَا أَجُل عَفرُون إرْجِيمَ وَقَالَ لَهُ عِنْهُ ۚ يَا سَيْدِي ٱ نَتُمْ لِي - أَرْضُ لُسَاوِي أَرْبَمَ مِنَّةٍ مِثْقَالِ فِشَةٍ مَا عَسَى أَنْ تُكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَدْفِنْ مَيْتَسَكَ فِيهَا. ﴿ لِلَّهِ كُلَّهُ عَلَمْ آمِمُ إِلَّاهِيمُ ذَلِكَ مِنهُ وَزَنَ لَهُ ٱلْهِيُّنَّةُ ٱلَّتِي ذِكْرُهَا عَلَى مُسَلِمِم بَنِي حِشْرَ أَرْبَمَ مِنَّةٍ مِثْقَالِ فِيشَـٰةٍ بِمُا هُوَ رَاجُحُ بَنِينَ ٱلتُّجَارِ . عَنَيْنِ فَوَجَبَ حَمُّل عَفْرُونَ أَلْذِي فِي ٱلْمُكْفِيلَةِ ٱلِّي ثُجَاهَ مَرَا ٱلْخُلُ وَٱلْمَارَةُ أَلِّي فِيهِ وَجِيعُ مَا فِيهِ مِنَ ٱلْخَمِرِ بِحَسِيمٍ خُدُودِهِ ٱلْكِيطَةِ بِهِ ﴿ لَكُمَّا لِإِذْ هِمَ بَعَشَهِ يَنِي حِثْ وَجِيرِ مَنْ دَخَلَ بَابَ مَدِينِتِ و ١٨٥٠ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ دَفَنَ إِلَيْهِمُ سَارَةَ أمْرَ أَتُهُ فِي مَنَادَةٍ حَقُل ٱلْمُكْفِيلَةِ عُبَاه تَمْرًا وَهِيَ حَبْرُونُ فِي أَرْضِ كَنَمَانَ . وَيَعْ ٱلْحَمَّلُ وَٱلْمَارَةُ أَلِيقِ فِيهِ لِإِلْمُ هِيمَ مِلْكَ فَهْرِ مِنْ عِنْدِ بَنِي حِمْدُ

## ألفصل آل إبغ والعشرون

المحتاجة وَشَاخَ إِلَيْهِمْ وَمَلَىٰ فِي السَنْ وَالِلَهُ الرَّامِ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ شَيْء . كَا وَقَالَ الْمَجْمِ لِمَبْبِهِ كَلِي عَلَيْهِ . كَا خَلَقَالُ الْمَجْمِ لِمَبْبِهِ كَلِي عَلَيْهِ وَالْمَنْ أَنْ فَا لَمْ لَمْ لَا لَمْ عَلَيْهِ كَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَنْ اللَّهِ فَالْمَا لَمُونَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالَالِمُ وَالَمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُو

Digitized by GOOSTE

رِي مِنْ يَهِي هٰذِهُ . أَمَّا أَنِي فَلا زُجِرْ بِهِ إِلَى هُنَاكَ ، وَلَيْ فُوصَمَ ٱلْمَدْ يَدُهُ تَحْتَ عَنِهِ إِذْ هِيمَ مَوْلَاهُ وَحَلَفَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ يَحِيدٍ وَلَخَذَ ٱلْمَبْدُ عَصْرَةَ جَالٍ مِن جَال مَولاهُ وَمَعْى وَفِي يَدِهِ مِنْ مُكِلَّ خَيْرِ مَوْلًا ، وَكَامَ وَمَعْي إِلَى أَدَامِ ٱلنَّبْرَثُ إِلَى مَدِنَّة تَأْحُورَ . كلك فأ أخ الجال خارج الدية عَلَى بلر الساء عِندَ السِنَاد وَمَتَ خُرُوم السُنَقِينِ. عِنْ وَقَالَ أَيُّ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ مَوْلَايَ إِلَّهِمِ يَبِيرُ لِي ٱلَّذِهَ وَٱمْنَمْ رَحْمٌ إِلَّ مَوْلَايَ اللَّهِيمَ ﴿ ٢٤٤٤ هَا ٓ ثَلَا وَاقِفُ عَلَى عَيْنِ ٱلْكَا ۚ وَبَاتُ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ خَارِجَاتُ الِسَتَيْنِ مَاتَهُ وَهُوكُ وَاللَّهُ مَا أَفَيَاهُ أَلْتِي أَقُولُ لَمَا أَسِيلِ مَرْتَكِ مَثَّى أَشْرَبَ تَكُولُ أَشْرَبُ وَأَنَا لْنِن جَالِكَ أَيْمَا تُكُونُ هِيَ أَلِي عَبْلَتَا لِنَبْدِكَ إِنْحَقَ وَبِهَا أَعْلَمُ أَنْكَ صَنَتَ رَحْةً إِلَى مَوْلَايَ. ١٤٤٤ فَكَأَنَ قَبْلَ فَرَّاغِهِ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ خَرَجَتْ دِفْتَةُ أَلَى وُلِدَتْ لِتُوثِلَ آنِ مِلْكُةَ آمْرَأَةِ كَالْمُورَ أَخِي إِلَاهِيمَ وَمَرَّتُهَا عَلَى كَشِهَا . ﴿ ﴿ وَكَالْتِ الْفَنَاةُ حَسَنة الْنَظِ جِدًا مِحْرًا لَمْ يَرْفَهَا رَجُلُ. فَتَرَكَ إِلَى الْنَيْنِ وَمَا لَأَتْ مَرَّتَهَا وَصَعدتْ. واللهِ فَلْرَعَ الْمَبْدُ إِلِمَا وَوَالْ أَسْقِيقَ قَلِلا مِنْ مَا وَ مَرْ بِكِ وَ اللَّهِ فَمَا أَت أَشْرَب بَاسَيْدِي وَأَمْرَعَتْ فَأَوْلَتْ حَرَّتَهَا عَلَى بَيِهَا وَسَقَتْهُ . عَلَيْ وَأَلْا فَرَغَتْ مِنْ سَفْيه كَالَتَ أَسْتَقَ بِلِمَا إِلَى أَيْسَا حَتَّى تَعْرُخَ مِنَ الطُّرِبِ ﴿ يَكُمُ وَأَسْرَعَتْ وَأَفْرَ غَتْ جَرَّتُهَا فِي ٱلْمُنْقَاتُو وَأَسْرَعَتْ أَضِنَا إِلَى ٱلْبَارِ لِلْسَنَيْقَ فَاسْتَفَتْ لِجَمِيمِ طِالِهِ ﴿ ١ اللَّهِ وَيَقَ ٱلرُّجُلُ مُتَأَمَّلًا لَمَّا صَلِيمًا لِبَلْمَ مَلْ أَنْجَ ٱللَّهُ طَّرِيقَهُ أَمْ لَا ﴿ كُنْكُ فَلَمَّا فَرَعَتِ ٱلْجِمَالُ مِنْ شُرْبِهَا أَخَذَ ٱلرَّجُلُ خُرْصًا مِنْ ذَهَبِ وَذَنَّهُ نِصْفُ مِثَالِ وَسِوَادَنِي لِيَدَبَهَا وَنَهُما عَفْرَةُ مَنَاقِيلِ ذَهَبِ عِنْهِ وَقَالَ بِلْنُ مَنْ أَنْتِ أَخْيِرِينِي هَلْ فِي بَيْتِ أَبِيكِ مَوْضِهُ سَتُ فِهِ . ١١٠ مَثَالَتْ لَهُ أَمَّا أَيْهَا بُنُو يُلِلَ أَنِي مِلْحَمَّةُ أَلَّذِي وَلَدَّتُهُ لِمَا مُورَّ وَكَالَتْ لَهُ جِنْدَنَا كَثِيرٌ مِنَ النَّبِنِ وَالْلَقِ وَمَوْمِنُمُ يَنْسَيْتِ أَيْضًا . ١١١٤ فَمَرُّ رَّجُلُ وَسَجَدَ لِلرَّبِ ٢٠٠٤ وَقَالَ تَكِزَكَ ٱلرَّبُّ إِنَّهُ مَوَّلَايَ إِيْرِهِيمَ ٱلَّذِي لَمْ يَنْزَعْ رَحْهُ وَوَفَا وَمُعْنُ مُولَايَ وَهَمَانِي فِي طَرِيقِ إِلَى بَيْتِ أَخِي مُولَايَ و عَلَيْ فَأَسْرَعَت الحَكَةُ وَأَخْيَرَتْ بَيْتَ أَبَّهَا بِهٰذِهِ ٱلْأُمُودِ . يَحْيَثِجُ وَكَانَ لِيظَةً أَخُ ٱسُمُهُ لَا إِنْ فَأَسْرَعَ لَآلِهِنُ إِلَى ٱلرُّجُلِ إِلَى ٱلْمَيْنِ خَارِجًا. عَنْهِ وَكَانَ أَنُّهُ إِذْ رَأَى ٱلْخُرْصَ وَٱلْهِوَارَيْنَ فِي يَدَىٰ أَخْتِهِ وَسِمَ كَلَامَ رَفَّتَهَ أَخْتِهِ قَائِلَهُ كَذَا خَاطَينِي ٱلرُّجُلُ صَادَ إِلَيْ فَإِذَا هُوَ وَ مِنْ مَم الْلِمَالِ عِنْدَ الْنَيْنِ. ١٠٠ مَثَالَ ادْخُلْ مَا مُبَادِكُ الرُّبِ لِلْذَا تَقَفُ خَادِجًا فَإِنِي قَدْ حَيَّاتُ ٱلَّذِتَ وَمَوْضِما إِلْجِمَالِ . ١٠ وَأَدْخَلَ ٱلرُّجْلَ ٱلَّيْتَ وَحَلَّ عَن ٱلْجِيَالِ وَطَرَحَ لِمَا يَهُنَا وَعَلَمُا وَأَعْطَاهُ مِنْ لِنَدِلَ رِجَلَيْهِ وَأَرْجُلَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ مَعَهُ . وَيُن مُ وَمِن الطَّمَامُ مِينَ يَدِيهِ لِأَكُلَ فَمَالَ لَا أَكُلُ حَتَّى أَنَّكُمْ بَكَلَامِ . فَمَالَ لَهُ تَكُلُّم . \$35 هَــَالَ أَنَا عَبْدُ إِرْهِيمَ \$250 وَٱلرُّبُّ قَدْ بَارَكَ مَوْلَايَ جِدًّا فَمَظْمَ وَرَوْتُهُ غَنَمًا وَبَقُرًا وَفِيثُةً وَذَهَا وَعَبِيدًا وَإِمَا ۗ وَجَالًا وَحَيرًا . عَنَيْنُ وَوَلَدَتْ سَارَةُ ٱمْرَأَةُ مُولَايَ ٱبْنَا لِمُولَايَ بَعْدَ أَنْ شَاخَتْ فَأَعْلَاهُ جِيعَ مَا لَهُ ﴿ ﴿ إِنَّكُمْ وَقَدِ أَسْفَقْنَى مُولَايَ قَالِهُ لَا تَأْخُذُ لِأَبْنِي أَمْرَاهُ مِنْ بَلَتِ ٱلْكُنْمَانِيينَ ٱلْذِينَ أَنَا مُقِيمُ إِلْرَضِهِمْ كِلْكُ إِلَى بَيْتِ أَبِي وَإِلَى عَشِيرَ فِي تَذْخَبُ وَتَأْخُذُ ٱمْرَأَةً لِأَنْنِي. عِنْ يُعْلَنَ لِوْلَايَ لَوْ ٱلْمُنْأَةُ لَا تُنْتِمْنِي . جِينِهِ فَقَالَ لِي إِنَّ الرَّبِّ ٱلَّذِي سَكَّمَتْ أَمَلَهُ لأيل مَلاَكُهُ مَمَكَ ۚ وَيُغِيرُ مَرِجَكَ فَتَأْخَذُ امْرَأَةً لِأَنْنِي مِنْ عَشِيرَتِي وَمِنْ بَيْتِ أَبِي. كالله حِنْيَةِ تَسَرُّ أَمِنْ يَمِينِ إِذَا مِرْتَ إِلَى عَشِيرَتِي وَإِنْ هُمْ أَمْ يُعَلُّوكَ كُنتَ بَرِيًّا مِنْ يَمِنِي • عَلَيْكِ فَجِلْتُ أَلَيْوَأَمْ إِلَى ٱلْهَٰزِ فَشَـٰلَتُ أَيُّهَا ٱلَّبِ إِلَّهُ مَوْلَايَ إِزْجِيمَ إَنْ كُنْتَ تَهُمُ ظَرِيقَ ٱلَّذِي أَناسَارٌ فِيهِ ١٩٣٤ مَهَا نَذَا وَاقِتُ عَلَى عَيْرِ ٱلْسَاءَ فَالْبَكِرْ ٱلَّتِي غَمْرُجُ ۚ لِتَسْتَقِي ۚ فَأَقُولُ لَمَا اسْتِينِي قَلِلَ مَلَا مِنْ مَرَّتِكِ ٢٢٥٪ فَتَفُولُ لِي أَشْرَبُ وَأَنَّا أَسْتَقِي لِمُمَالِكُ أَيْضَاتُكُونُ هِيَ ٱلْمُرَأَةِ ٱلَّتِي عَيْبَهَا ٱلرَّبُّ لِأَنِ مَوَلَايَ. جِن وَالْمَ أَنْ أَفُرْغَيْنَ ٱلْكُلَامِ فِي نَفْسِي إِذَا رَفْقَةَ خَارَجَةٌ وَمَرَّبَهَا عَلَى كَنَهَا مَثَرَاتُ إِلَى ٱلْنَيْن

فَقَالَتْ بِنْتُ بَنُو نِيلَ بْنِ تَاحُورَ الَّذِي وَلَدْتُهُ لَهُ مِلْكَةٌ . فَجَمَلَتْ ٱلْحُرْصَ فِي أَنْفَهَا وَالسُّوادَيْنِ فِي يَدَيْهَا . يُحَدِينَ وَخَرَدْتُ وَسَجَلْتَ لِلرَّبِّ وَسَجُّتُ ٱلرُّبِّ إِلَّهُ مَوْلَاي إِنْ هِمِ أَلَّتِي هَدَانِي طَرِيهَا قُومًا لِآخَذَ أَنِّهَ أَخِي مَوْلَايَ لِأَنِّهِ . عِنْ وَأَلْآنَ إِنْ كُنْمْ صَانِينَ رَحْمٌ ۚ وَوَفَهُ إِلَى مَوْلَايَ فَأَعِلُمُونِي بِذَٰلِكَ وَإِلَّا فَأَعْلِمُونِي حَتَّى أَتُّجهَ يُّمَةً أَوْبَسْرَةً . عَنْ عَلْمَا لَهُ لَا بَانُ وَبَعُونِيلُ وَقَالْا إِنَّ ٱلْأَمْرَ صَادِدٌ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبَ فَلَيْسَ لَّنَا أَنْ تَكُلَّمُكَ فِيهِ بِشَرَّ أَوْ خَيْرٍ ، عَنْ إِلَهُ مَا مُنْهَ أَمَامَكَ خَذَهَا وَأَمْض فَتَحُونَ أَمْرَأَةُ لِأَنْ مَوْدَكَ كَمَا قَالَ ٱلرُّبُّ . عَلَيْهِ فَلَمَّا مَعِمَ عَبْدُ إِلَى هِمَ كَلَامُهُمْ سَجَدَ لِلرَّبِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﷺ وَأَخْرَجَ ٱلْسَبْدُ آتِيَةَ فِشَتْ وَآتَيْنَةَ ذَهَبِ وَثِيَابًا مَدَفَعُهَا إِلَى رفقة وَمُرْفَا أَتَّمَنَ بِهَا أَخَاهَا وَأَنَّهَا . عِلِيْهِ وَأَكُلُوا وَشَر بُوا هُوَ وَٱلْقُومُ ٱلَّذِينَ مَمَهُ وَبَاثُوا . ثُمُ خَمَنُوا صَبَاحًا فَقَالَ ٱصْرِفُونِي إِلَى مَوْلَايَ. ﴿ وَمَنْكُ فَقَالَ أَخُوهَا وَأَثْمَا كَبَثُ ٱلْمَنَاةُ عِنْدَنَا أَيَّامًا وَلَوْ عَشَرَةً وَبَهْدَ ذَلِكَ تَمْنِي . ﴿ لَيْ إِلَّهُ إِلَّهُ مَّا لَا تُؤْخِرُ وَنِي وَالرَّبُّ فَدَ أَنْجَ طَرِيقٍ · أَصْرِفُونِي وَأَمْضِيَ إِلَى مَوْلَانَ . ﴿ لِيَنِينِ فَقَالُوا نَدْعُوا لَمُنَّاهَ وَسُلْفَا ماذَا تَفُولُ . عَنْهُ فَلَتَوْا وَفَتَهُ وَقَالُوا لَمَا هَلْ تُنْهَيِنَ مَمْ هٰذَا ٱلرُّجُل . قَالَتْ أَذْهَبْ . والمن فَسَرَفُوا دفقة أُخَيْمُ وَمَا مِنتَهَا وَعَبْدَ إِرْهِيمَ وَرَجَالُهُ عِن وَمَازَكُوا دفعَةَ وَقَالُوا لَمَا أَنْتِ أَخْتَنَا كُونِي أَلُوفَ رِبْوَاتِ وَلْبَرِثْ نَسْلُكِ مَالَ أَعْدًا لَهُ . عِنْتِ وَفَاسَتْ رِفْقَةُ وَجَوَادِيهَا فَرْكِيانِ ٱلْجِمَالَ وَمَعَيْنَ مَمَ ٱلرَّجُلِ وَأَخَذَ ٱلْمَبْدُ رَفْقَةَ وَمَعْي . ١٤٠٠ وَكَانَ إِسْطَقُ رَاجِنا مِنْ طَرِيقٍ بِلْمِ ٱلْحَيِّ الزَّآدِيُّ إِذْ كَانَ مُقِيًّا بِأَرْضِ ٱلْجُنُوبِ ﴿ لِلَّهِ وَفَدْ خَرَجَ إِسْمُقُ إِلَى الصُّحْرَآهِ لِلتَّأْمُلُ عِنْدَ إِفْبَالِي ٱلْمُسَاّدِ. فَرَفَمَ طَرْفَهُ وَنَظَرَ فَإِذَا جَالٌ مُشْلِئَةً ﴿ يَهِلُكُمْ وَدَفَعَتْ رِفَقَتْ لَمَرْفَهَا فَرَأَتْ إَسْطَقَ فَنَزَلَتْ عَن ٱلجَمَل . كَنْ وَقَالَتْ فِلْمَدِ مَنْ هَـذَا ٱلرَّجْلُ ٱلْمَاشِي فِي ٱلعَّصْرَآهُ قِلْمَانِّنَا وَقَالَ ٱلصَّدُ هُوَ مُولَايَ . فَأَخَذَتِ الثَّمَابَ وَاسْتَرَتْ بِ و عَلَيْكُمْ ثُمَّ فَصُّ الْمَبْدُ عَلَى إسْحَقَ جَمِعَ الْأُمُورِ ٱلِّي مَنْسَاه عِنْهِمَ فَأَذْخَلُهَا إَسْفَى خِبَّة سَارَة أَمَّهِ وَأَخَذَ رَفَقَةً فَصَارَتَ لَهُ زُوْجَةً وَأَحَبُهَا وَتَعَرَّى إَسْمُقَ عَنْ أُمَّهِ

### ألفصل الخامس والعشرون

كَنْ وَعَادَ إِلَاهِيمُ فَأَخَذَ زُوْجَةً ٱسْمَا تَعْلُورَةً . كِنْ فَوَلَدَتْ لَهُ رَمْرَانَ وَهُمْنَانَ وَمَدَانَ وَمِدْيَنَ وَيِشَاقَ وَشُوحًا . ٢٠٠ وَوَلَدَ بِمُثَانُ شَبَّا وَدَدَانَ وَبُو دَدَانَ أَشُورِيمُ وَلَعْلُوشِيمُ وَلَوْمَيمُ . وَيَعْلِي وَبُو مِدْيَنَ عَيْفَة وَعِنْرُ وَحَنُوكُ وَأَيدَاءُ وَأَلْدَاعَة . كُلُ هُولاً ؟ بُوصَلُورَةَ . عِينَ وَأَعْلَى إِيْرِهِمُ جَمِعَ مَا لَهُ لِإِسْفَى . عِينَ ۗ وَلِنِي ٱلسَّرَادِيِّ ٱلَّتِي لإِرْهِيمَ وَهَبُ إِنْهِيمُ هِبَاتِ وَسَرَفَهُمْ عَنْ إِسْفَقَ أَبْنِهِ فِي حَيَاتِهِ شَرَقًا إِلَى أَرْضِ اْلْمُشْرِقِ ، عَنْهِ وَهٰذِهُ أَيَّامُ سِنِي حَيَاةِ إِلْأَهِيمَ ٱلَّتِي عَاشَهَا مِنْهُ سَنَةٍ وَخَسْ وَسَنُونَ سَنةً . بِيَنِينٍ ثُمُّ قَاضَتْ رُوحُ إِرْهِيمَ وَمَاتَ بِشِيْنِةٍ صَالِحَةٍ شَيْعًا قَدْ شَبَمَ مِنَ الْحَيَاةِ وَأَنْضَمُّ إِلَّى قُوْمِهِ . إِنَّ فَدَنَّهُ إِنْحَقَّ وَإِنْهُ إِنْ أَبَّاهُ فِي مَثَارَةِ ٱلْمُكْفِلَةِ فِي حَلَّ غَرُونَ بْنِ صُوحَرَ ٱلْحِنْيِ الَّذِي تُجَاهَ تَمْرًا كَيْنِينِ فِي ٱلْحَمْلِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِرْهِيمِ مِن بَنِي حِثْ وَهُنَاكَ ثُمِّرَ إِلَاهِيمُ وَأَمْرَأَ تُهُ سَارَةً ﴿ يَكُنْ وَكَانَ بَعْدَ مَوْتِ إِلَاهِيمَ أَنَّ أَفَهُ بَادَكَ إِسْعَنَ أَبْنَهُ وَأَمَّامُ إِسْعَنَّ عِنْدَ لِمِر مُنْحِيَّ ٱلرَّآدِيُّ . كَانْكُمْ وَهٰذِهُ مَوَالِيدُ إَسْمِيلَ أَبْنِ إِرَاهِيمَ لَذِي وَلَدَتُهُ هَاكِمُ الْمُصْرَةِ أَنَهُ سَارَةً لِإِرْهِيمَ . بَيْنَ اللَّهُ أَسَاءً بَني إلى مِنْ يَحْسُواْ سُمَاتُهُمْ وَمُوَالِيدِهِمْ . نَبَايُوتُ بِكُرْ إِسْمِيلَ وَقِيدَارْ وَأَذْ بَبْيلُ وَمِنْسَامُ كَنْهُا وَمِثْهَامُ وَدُونَتُ وَمَمَّا كُنِّجٌ وَحَدَارُ وَتَبَّىا وَطُورُ وَتَافِيشُ وَقِدْمَتُ ﴿ عَنْ لَا هُوْلَا ۚ بَنُو إِسْمُعِلِ وَهَذِهِ أَسَا وَهُمْ بِحَسْرٍ أَحْوِيْتِهِمْ وَحَفَّا لَرْهِمِ أَثَاعَشَرَ زَعِيًّا لِشَائِكِهِمْ • ﷺ وَهٰذِهُ سِنُو حَيَاةٍ إِنْهِيلَ مِنَّا سَنَةٍ وَسَنَّمْ وَكَلاَنُونَ سَفَ ثُمُّ وُّأَيِّي وَآنْ مَنْمُ إِلَى قَوْمِهِ • جَيْرِيِّ وَكَانَتْ مَسَاكِنْهُمْ مِنْ حَوِيلَةَ إِلَى شُودَ أَلِي تُجَاهَمِصر وَأَنْتَ آتَتِ غَنُوا أَنُّود فَاللَّهَ عِيمٍ إِخْوَتِهِ زَلْ. كَاللَّهُ وَهَذَه مُوَالِيدًا الْحَقّ بن إلرهيم. إِزْهِيمُ وَلَدَ إِسْطُقَ . ﴿ يُشَكِّمُ وَكَّانَ إِسْطُقُ أَنِنَ أَرْبَعِينَ سَنةٌ حِينَ تَزَوْجَ بِرِفْتَ بِلْت

وَأَسْتَفَتْ . فَقُلْتُ لَمَّا أَسْفِينِي عَلَيْهِ فَأَسْرَعَتْ وَأَثْرَ أَنْ مَرَّبَهَا وَقَالَتِ أَشْرَبْ وأنا أَسْق

جَالَكَ أَيْناً وَفَرْتُ وَمَنْقَتِ ٱلجَمَالَ أَيْنَا . يَنْ يَكُ فَمَا لَهُ وَفَلْتُ بِلْتُ مَنْ أَنْتٍ.

بُوْلِينَ الْأَرْبِي مِنْ فَعَانَ أَوَمَ أَخْتِ لَابِنَ الْأَوْلِينِ . يَجْتِيجَ ثُمْ مَنَا إِنْ مِنْ الْمَالُهُ . الرَّبِ لِأَجْلِ آمَرَاتِهِ إِلَّهِ حَمَاتَ عَارَا فَاسْجَابُهُ الرَّبُ وَكَثَلَ وَمَنَا أَوْلَمُ مُكُنَا فَا لِي وَالْمُلُولُ وَمَنْ الْفَرْمُ مُكُنَا فَا لِي وَالْمُلُولُ وَمَنْ الْفَرْمُ مُكُنَا فَا لِي وَالْمُلُولُ وَمَنْ لِشَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُثَلِّقُ وَمِنْ الْمُثَالِقُ اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ الْمُنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُثَالِقُ اللَّهُ وَمَنْ الْمُنْ وَمِنْ الْمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَيْكُ اللَّهُ وَمِنْ فَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُولَّ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ ا

#### ألفصل السادس والعشرون

كَلَيْكِ وَكَارَ فِي ٱلْأَرْضِ خُوعٌ غَيْرُ ٱلْجُرِعِ ٱلْأَوْلِ ٱلَّذِي كَانَ فِي أَيَّامٍ إِيْرْهِيمَ فَمَنَى إَسْمَى إِلَى أَبِيَكَ مَكِ فَلِسْمَانِنَ فِي مَرَادَ . ﴿ يَهُمَ اللَّهُ مَا أُرَّبُّ وَقَالَ لَا تَذْرِلْ إِلَ مِصْرَ بَلْ أَفِهُمْ بِالْأَدْضِ أَلِي أَعَيْهَا لَكَ . عِنْ إِنْ أَهْدِهِ الْأَرْضَ وَأَمَّا أَكُونُ مَلْكَ وَأَبَادِكُكَ لِأَنِّي لَكَ وَلِنَدِّكِ سَأْعَلِي جَبِعَ هٰذِهِ ٱلْبِلَادِ وَأَبِي بِٱلْمَسَمِ الَّذِي أَفَيْتُ لإرْمِيمَ أَبِكَ عِنْهِمْ وَأَحْتَرِ لَنَكَ كُنْمِيمِ ٱلنَّاءَ وَأَعْلِيمٍ خَبِعَ هُــنَّهِ ٱلْلِادِ وَيَبْاَوَكُ فِي نَسْكِ جَمِ أَمُم ٱلْأَرْضِ عَيْدٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِنْ هِمَ عَبْمَ قُولِي وَخَفِظَ أُوْلِرِي وَوَصَالِاَي وَوَلَسُومِ وَشَرَائِي . جَيْجٌ فَأَقَامَ إَسْحَقَ بِمِرَادَ . عَيْجٌ وَسَأَلَهُ أَهْلُ ٱلْمُوضِعِ عَنِ آمْرَأَتِهِ فَقَالَ هِيَ أَخْتِي لِأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَقُولَ ٱمْرَأَتِي قَالَ لِسُلَّا يَعْتَنِي أَهُلُ ٱلْمُكَانِ بِسَبِ دِفَةَ لِأَنْهَا كَانَتْ جِيلَةَ ٱلْنَظِرِ . عِينَ وَكَانَ لَأَ طَالَت أَيَّامُ مُقَامِهِ أَنَّ أَبِيَهِكَ مَلِكَ فَلِسْطِينَ أَطَّلَمَ مِنْ طَاقٍ لَهُ وَنَظَرَ فَإِذَا إنْطَقُ لِلرَّعِثُ رِفَتَةَ أَمْرَأَتُهُ . عِنْ فَدَعَا أَبِيَكِ إِسْفَى وَقَالَ إِنَّا هِيَ أَمْرَأَ نُكَ فَلِمَ قُلْتَ إِنَّا أَخْتَى. فَقَالَ إِسْمَنُ لِأَنِي ظُلْتُ لَهَلٍ أَهْلِكُ بِسَبْيِهَا ﴿ يَنْتِيجُ فَقَالَ أَبِيمِكُ مَاذَا مَنَتَ بِنَالَوْلَا ظَيلُ لَمَنَاجَعَ أَخَدُ تَوْمِنَا أَمَرا َ لَكَ فَلَلْتَ عَلَيْنَا إِنْمًا. يَهِينِهِ وَأَمَرَ أَيْمَكِكُ جَبِمَ ٱلْمَوْمِ قَائِسُلَا مَنْ مَنَّ هَذَا ٱلرُّجُلَ أَوِ ٱمْرَاتُهُ لِيُعْلَىٰ قَلَاهِ عِلَيْكِ وَزَرَعَ إِسْمَقُ فِي يَكَ الْأَوْضَ فَأَصَّالَ فِي قِلْكَ ٱلَّذَةِ مِنَّةً صَعْفٍ . وَبَادَكُمْ ٱلزَّبُّ عِنْكُمْ وَعَظْمَ شَأَنْ ٱلزَّجُل وَكَانَ يَزِيدْ عَظَمَةً إِلَى أَنْ صَاوَ عَظِيمًا جِدًّا كِيَكِيْجٌ وَصَارَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ غَنْم وَمَاشِيَةً بَعْرُ وَعَيِدُ كَثِيرُونَ أَخَسَدَهُ ٱلْمُلِسْطِينُونَ . ٢٢٠ وَجَيعُ ٱلاَّ أَلِدِ ٱلَّتِي حَرَهَا عَيدُ أيه فِي أَكُمُ إِرْجِيمَ أَيهِ رَدْمَا أَقَلْسُطِينُونَ وَرَلاوهَ رُزَابًا . ١٨٠ وَقَالَ أَيْمِكُ لِإِسْفَقَ أَمْرُجُ مِنْ عِندِ اللَّهُ لَكَ قَدْ أَضَجَتَ أَفَوَى مِنَاجِدًا . عَلَيْكِمْ فَضَى إَسْفَقُ مِنْ هُنَاكَ وَزُلُ وَادِي مَرَادَ وَأَمَّامَ هُنَاكَ. ﴿ يَكُمْ إِنَّ عَادَ إِسْفَىٰ فَحَفَرَ آ مَادَ ٱلْكَ. ٱلَّتِ كَانْتُ خُرَتْ فِي أَيِّم إِنْهِمَ أَيِهِ وَرَدَهَا أَقْلِسْطِينُونَ بَعْدَ مَوْتِ أَيِهِ وَدَعَاهَا مَّالْأَسَّاة أَتِّي كُانَ دَعَاهَا بِهَا أَبُوهُ \* ﴿ لَكُنِّهِ وَخَرَ عَبِيدُ إَسْحَقَ فِي ٱلْوَادِي فَوَجَدُوا هُنَاكُ بَرْمَاهُ مَيْنِ . عَنْ فَأَخْتُهُمْ رُعَالُهُ مَ إِرْمَعُ رُعَاةً إِنْهِنَ قَالِينَ هَذَا ٱلْكَ آفَا . فَسَعَى ٱلْبُرَ النَّزَاعَ لِأَنَّهُمْ نَنَاذَعُوا عَلَيَّا. جِينِينَ ثُمُّ حَمَرُوا بُرَا أَنْرَى فَأَخْتَصَمُوا عَلَيّا أيننا فَسَّأَهَا ٱلْمُدَاوَةَ وَهِي مُنْ أَنْقُلَ مِنْ هُنَاكَ وَحَفَرَ أَبِرا أَغْرَى ظَمَّ يَخْتَصِمُوا عَلَيْهَا فَسَهَاها الرَّحَيةَ وَقَالَ ٱلْآنَ قَدْ دَخَّبَ ٱلرَّبِّ فَا وَأَغَامًا فِي ٱلأَدْضِ، ﴿ إِلَيْكُمْ مُ خَفَسَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى بُر سَبْمَ عِنْ اللَّهِ فَعَلَى لَهُ ٱلرُّبُّ فِي يَعْتَ ٱلمُّلِلَّةِ وَقَالَ أَنَا إِلَّهُ إِنْ هِيمَ أَيكَ لَا تَخَفْ عَإِنِّي

## ألفصل السابغ والعشرون

وَحَدَثُ لَمَّا شَاخَ إِسْطَقُ وَكُلَّتْ عَيْنَهُ عَنِ النَّظَرِالَهُ دَعَا عِيلُوَ ابْنَهُ الْأَكْبَرَ وَقَالَ لَهُ يَا نَيْنَ. قَالَ لَبُكَ. جَهِيجٍ فَقَالَ هَا آنَذَ قَدْ شِخْتُ وَلَا اعْلَمْ يَوْمَ مَوْتِي. كن وَالْآنَ عَدْ أَدَاتُكَ وَجَبَيْكَ وَقُوسَكَ وَاغْرِجُ إِلَّى ٱلعَّفْرَآةَ وَسِدْ لِي سَيْدًا عِينَ وَأَصْلِنُهُ لِي أَلْوَانَا كَا أَحِبْ وَأَتِي بِوَفَاكُمْ لَكُنْ تُبَارِكُكَ نَفْسَي قَبْلَ أَنْ أَلُونَ. عَنْ وَكَانَتُ رِفَقَةُ سَلِيمَةً حِينَ كُلُم إَصْلُ عِبِلُو ٱللَّهُ فَضَى عِبِلُو إِلَى اَلْفُوْلَةَ لِيَسِدُ صَيْدًا وَيَأْتِيَ بِهِ . عِنْ مَكَانَتْ دِفَتَهُ يَنُوبَ الْهَا وَيَهُ إِلَى مُد مَعِنْ أَبَاكُ يَكُلُّم عِنْوَ أَخَاكَ وَيْلا عِنْهِ ٱلْتِنِي مِسْدِ وَأَصْلِحُ لِي أَلُوانَا فَالسَحُالَ مِنْهَا وَأَبْلِيكُكُ أَمَامُ أَزَابِ قَبْلَ مَوْقِ . عِيدٍ وَأَلْآنَ يَا نَيْ أَنْمَ لِمُولِي فِي مَا آمراك إِنْ الْمُعَلِينَ أَنْ أَلْنَهُم وَخُذُ لِي مِنْ ثُمَّ جَدَّيْفِي مِنَ ٱلْمُوْجَدِيْنِ فَأَصْلِهُما أَلْوَانًا لَأَيِكَ كُمَّا نُمِنًّا ۚ يَكِينِهِمْ أَنْفَسِرُهَا إِنَّى أَبِكَ وَيَأْكُلُ لِكُنَّ لِمَاكِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ . و الله المن المنافعة الما إلى المنافعة أَنِي أَنْكُونَ عِنْدُهُ كَالْمَا مِنْهُ وَأَجْلُ عَلَى نَفْسِي لَمَنَّهُ لَا رَكَةَ . عِنْكُمْ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَى كَنَتُكَ يَا يُنِمُ الْجَاسَعُ لِيَوْلِي وَآمُضَ وَخُذَ لِي ذَلِكَ . عِنْ هُمَى وَأَخذَ ذلك وَأَنْ بِدِالْهُ فَأَصْفَتْهُ أَلَّهُ الْوَانَا عَلَى عَالِمُوا أَيْرِهُ . عِنْ وَكُذَ فَيْ فَتَعْ فَيْكِ عِبْدُ أَيْهَا أَلَاكُتِرِ ٱفَكَاغِرَةَ أَلِّي خِنْدَهَا فِي ٱلْيَتِ كَأَلْبَسَتُهَا بَشُوبَ ٱبْنِبَ ٱلْأَصْرَ عَلَيْهِ وَكَنْتُ يَدُا فِي وَمَالَسَةً غُلْقِهِ مِهِلِدِ ٱلْمَرَ عَلَيْهِ وَدَفَعَتْ إِلَى يَعْفُوبَ أَنْهَا مَا مَنْتَهُ مِنَ ٱلْأَلُوانِ وَٱلْخُبْرِ . عِيدٍ فَدَخَلَ عَلَى أَبِيهِ وَكَالَ يَا أَبَتِ . قَالَ هَا آنَذَا مَنْ أَنْتَ مَا لِنَيُّ . كَلَيْكِ فَقَالَ يَنْفُوبُ لِأَبِيهِ أَنَا عِيسُو بَكُرُكُ قَدْ مَنْتُ كَمَّا أَمْرَتَني . فَمْ فَأَخْلِنْ وَكُلْ مِنْ صَدِي لَكِي تُبَادِكَنِي نَفُسُكَ . ﴿ لَيْنِي قَفَالَ إِسْحَقُ لِأَدِهِ مَا أَشْرَعَ مَأ اْمَبْتَ يَا نَيْنَ وَقَالَ إِنَّ الرَّبُّ إِلْهَكَ قَدْ يَشَّرَ لِي. عَلَيْنَ فَقَالَ إِنْحَقُ لِيَنْفُوبَ تَقَدَّمُ حَتَى الْمِثَكَّ يَا بَنَيَّ هَلِ الْتَٱنِنِي عِبُـوَاْمَ لَا. ﴿ لَكُنَّ لِمُثَلِّمَ مَثُلُوبٌ إِلَى إِنْحُقَ أَبِيه تَحَبُّهُ وَكَالَ الصَّوْتُ صَوْتُ يَتُلُوبَ وَلَكِنَّ الْبُدَيْنِ يَنَا عِبُــُو. ﴿ فِي وَأَنْ يُنِجُ لِأَنْ يَدُ أِي كَانَتَا مُضْرِ تَيْنِ كَيْدَيْ عِيدُو ، فَبَارْكُ ، عَلَيْ وَقَالَ هَلْ أَنْتَ أَبْنَي عِيدُوقَالَ انَا هُوَ . إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مَالَ قَدِمْ لِي حَتَّى آكُلُ مِنْ صَدِ أَرْنِي لَكِي تُعَالِكُ تَفْسِي . تَطَدُّمُ لَهُ فَأَكُلُ وَأَمَّاهُ يَخِسُرُ فَشَرِبَ . عِنْهِ ثُمُّ قَالَ لَهُ إِسْفَى أَبُوهُ تَصَدُّمْ فَبَلِني يَا بُقَّ. و الله عَمْدُم وَقَلَهُ فَاشْتَمْ رَاجْعَةً بِيَابِهِ وَبَارَكُهُ وَقَالَ . هَا هِيَ ذِهْ رَائِعَهُ أ نبي كرّ الحِيّة خَلِّ قَدْ بَارْكُمُ ٱللَّهِ . ١٤٠٤ يَعْلِيكَ أَهُمْ مِنْ نَدَى ٱلمَّا ۗ وَمِنْ مَسَمَّ ٱلأَرْضِ رَيْكَةً لَكَ ٱلجَنْطَةَ وَٱلْحَدْرَ . حَيْثِجَ وَغَنْدِمْكَ ٱلْأُمَمُ وَكَنْفِ ذَلَكَ ٱلْكَايِلُ . سَنَدًا تَحكُونُ لِإِخْوَ يِكَ وَلَكَ يُو أَمْكَ يَسْجُدُونَ . لَاعِنْكَ مَلْمُونٌ وَمُارَكُكُ مُرَلَكُ . ي الله عَمْ الله عَلَى مِنْ يَرَكِيهِ لِمَعْوْبَ وَعَرَجَ يَعْفُوبُ مِنْ بَيْنِ يَدِّي إَسْفَى أَيه

Digitized by GOOSIE

بَا النَّهَ ، عَنَهُمْ مُعَرِّرٌ يَغُوبُ فِي النَّمَاةِ وَاحْدَاكُمْ الْذِي وَصَدَ تَحْتَ رَائِمِهِ وَأَعَلَمُهُ أَصَالَ وَمَنَ عَلَى رَاْمِهِ وَهُمَّا عَلَيْهِمْ وَاسْ أَوْلِمَ بَنِتَ إِلَى كَانَ أَمَّمُ اللَّهِيَةِ أَوْلَا أُوْرَ عَنِيْجٍ وَقَدْرَ يَشَوْبُ نَدْرًا قَائِلًا إِنْ كَانَ أَمَّا مَنِي وَعَقَلِي فِيهَا الطَّرِيقِ أَلْنِي أَنَّ سَالِكُ وَ رَبِي خَبْرًا آكُمُ وَوَا أَلْبُهُ مِنْ وَرَحَمْتُ سَالِكِ إِلَى المَّا عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعْنَا عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعْنَا عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعْنَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعْنَا عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعْنَا عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

#### ألفصل التأسغ والعيشرون

عَلَيْكُ ثُمُّ نَهَضَ يَتَقُوبُ وَمَضَى إِلَى أَرْضِ بَنِي ٱلْمُشْرِقِ . ﴿ يَكُونُمُ وَآخَلَ فَإِذَا بِنُو ْ فِ ٱلْمُحْرَآدَ وَكَلَاكُهُ فَطَلَانِ مِنْ ٱلْنَهَمِ رَاجِنَةٌ عِنْدَهَا لِأَنَّهُمْ مِنْ يَلَكَ ٱلْبُر كَانُوا يَسْفُونَ ٱلْقُطْعَانَ وَٱلْحَرُ ٱلَّذِي عَلَى فَمِ ٱلْهُرِ كَانَ عَظِيًّا . كَانَ عَظِيمًا وَكَانَ إِذَا جُمَتِ ٱلْعَلْمَانَ يُدَرِجُ أَنْجُرُ عَنْ فَمِ ٱلْبِيرِ فَنْسَقَ ٱلْنَمَ ثُمُّ يُرِدُ ٱلْحَجْسِرُ عَسَلَى ٱلْبِيرِ إِلَى مَوْجِنِهِ . وي فَال لَمْ مَ يَغُوبُ مِنْ أَنِي أَنْمُ أَيْمًا أَلْهِمَ أَلْهِمُ أَلْهِمُ أَلْهِمُ أَلْهُمُ أَلِهُمُ أَلْهُمُ أَلْمُ أَلْهُمُ لَلْمُ أَلْهُمُ أَلْهُمُ مِنْ أَلْهُمُ أَلْهُمُ لِلْمُ أَلْهُمُ لَلْمُ أَلْهُمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لْمُ لِلْمُ للللْمُ للللّهُ لللللّهُ لللللّهُ لِلْمُ للللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ للللّهُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلِلْمُ لْمُلْمُ لِلْمُلْمِلِلْمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلِمُ لْمَمْ أَتَمْرِفُونَ لَآبَانَ بْنَ نَاحُورَ ، فَقَالُوا تُمْرِفُهُ . ﴿ يَكُمْ فَقَالَ لَمْمُ أَسَالِمٌ هُوَ .فَالُواهُو سَالِمُ وَهٰذِهُ رَاحِيلُ ٱبْنُهُ آتِيَةُ مَمَ ٱلْنَمَ . ﴿ يَهِيكُ فَقَالَ لَهُمْ هُوَذَا ٱلنَّهَارُ طَومِلْ بَهُدُ وَلَيْسَ ٱلْآنَ وَهْتُ مَمِّ إِلْوَاشِي فَأَسَّفُوا ٱلْنَمْ وَٱمَضُوا بِهَا فَأَدْعُوهَا. وَهِيْ قَالُوا لَا تَقْدِرْ مَّئَى تَجْمَعِمَ ٱلْعَلَمَانَ كُمَّا وَيُدَّمَى أَغْجِرُ عَنْ فَهِمِ ٱلْإِبْرِ مَنْسَقِ ٱلْنَهَمَ ، كاللَّذِيقَ هُو تَخْطِيْتُهُ إِذْ أَقْبَلَتْ رَاجِلُ مَنْ غَنْمُ أَبِيا لِأَنَّهَا كَانَتَ رَاجِيّةً ﴿ كَانِيْتُو ظَلْما رأى يَشُوبُ رَاجِيلَ بِلْتَ لَابَانَ خَالِهِ وَعَنْمَ لَا بَلَنْ خَالِهِ تَنْذُمْ وَذَخْرِيَ أَخْجَسَرُ عَمْرِ الْهِ وَمَتَّى غَثَمَ لَاَبِكَنْ خَالِهِ . يَعْيَمُهُ وَقَبَلَ يَنْظُبْ وَاحِيلَ وَوَقَعَ صَوْمًا وَتَبَكَ . عَيْنَ وَأَخْبَرَ يَنْفُوبُ رَاحِيلَ أَنْهُ الْحُواْلِيمَا وَآبُنَ وِقَلَةَ فَاشْرَعَتْ وَاخْبَرَتُ أَبِاهَا . يَعْيَمُواْ فَلَمَ لَابَانُ خَبَرَ يَعْفُوبَ أَبْ أَحْتِهِ بَادَرَ يِقِفَآيَهِ وَعَانَفَهُ وَقَبْلَهُ وَأَتَى بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَأَخْبَرَ يَنْفُوبَ لَابَانَ يَجَسِيرِ يَكُ ٱلْأَمُودِ . ﴿ ﴿ يَكُمُّ لَا أَلَ لَالَّهُ لَا إِنَّ اللَّهُ الْتُلَكِي وَمُّكُ عِندَهُ مُنهُرًا ﴿ يَهِمُ عُلَّا لَا بَانَ لِيَفُوبَ إِذَا كُنْتَ أَخِي أَفَقْدِمُنِي عَبَانًا أَخْرَنِي مَا أَجْرَ نُكَ وَ يُعِلَيْهِ وَكَانَ لِلاَبَانَ أَبْنَانِ أَنْهُمْ ٱلْكُبْرَى لَيْكَ وَأَنْهُمُ ٱلصَّفْرَى وَاحِيلْ عِنْ وَكَانَتْ لَيْهُ مُسْرَخِيَةَ ٱلْمَيْنَانِ وَكَانَتْ رَاحِيلُ حَسَنَةً أَهْمِينَةٍ جَمِلَةَ ٱلْمُنظَرِ . المُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْحُدِمُكَ سَبَّمَ سِنِينَ بِرَاحِيلَ ٱلْجَلِّكَ ٱلصَّفْرَى. والله والله الله والمن المناف المناف المناب المناب المناف ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُغُوبُ بِرَاحِيلَ سَجْ سِنِينَ وَكَانَتْ عِنْدَهُ كَأَيُّامٍ يُسِرَوْمِينَ غُنَّتِهِ لَمَّا. المنظام وقالَ بَعَثُوبُ لِلاَ بَانَ أَعْطِنِي أَمْرَأَتِي فَأَدْخُلَ بِهَا إِذْ قَدْ كَلَتْ أَيَّانِي . عِنْ فَيَحَمَمَ لَابَانَ جَبِيعَ أَهْلِ الْمُؤْمِنِرِ وَمَنْغَ لَمُّمْ وَلِيمَةً ﴿ وَعِنْدَا لِمِثْنَاءَ أَغَذَ كَبُثُهُ أَنْفُ مُؤَمَّهَا إِنَّهِ فَدَخَلَ بِهَا . يُحِينُ وَوَهَبُ لَأَبَانُ زِلْقَةَ أَمَّةَ أَمَّةً إِنَّتُهُ أَبَّتُ مِن اللَّمَا كَانَ المُسَاحُ إِذَا هِيَ لَيْهُ فَقَالَ لِلاَبَانَ مَافَا صَنْتَ بِي أَلَيْسَ أَتِي يِرَاحِيلَ خَدَمْنَكَ فَلَمَ خَدْغَنِي . عِنْ فَمَالَ لَابَانُ لَا يُعْمَمُ كَذَا فِي بِلَادِيَّا أَنْ تُعْطَى ٱلصَّفْرَى قَبْلِ ٱلكُيْرَى. عِنْ أَلْهِ أَسْرُوعَ هَذِهُ فَعْطِيكَ يَكَ أَيْمًا بِالْخِدْمَةِ أَلِّي غَنْدِهَا عِنْدِي سُرَّمِينِ أَخَرُ ﴿ لِلَّذِينِ لِمُصْنَعَ يَنْفُوبُ كُلُوكَ وَأَكْمَلَ أَسْلِوعَ هَذِهُ فَأَعْطَاهُ وَاحِيلَ ٱبْتَهُ أَمْرَأَةً لَهُ عِلَيْهِ وَأَعْلَى لَآبَانُ لِرَاحِيلَ ٱلْجُهِ لِلْمَ أَمَّةُ أَمَّةً لَمَّا. عِنْهُ فَدَخَلَ مِراحِيلَ أَمْن وَأَحْبُهَا كُنْزَ مِنْ لِنَّهُ . وَعَادَ تَخَدَمُهُ سَبَّ سِينَ أَخَرَ . ١١٥ وَوَأَى ٱلرَّبُّ أَنْ لَلْ مُكْرُومَةُ مَفَعَ رَجِمَا وَأَمَّا رَكِيلِ فَكَانَتْ عَاقِرًا . عِنْ فَصَلَتْ لِلَّهُ وَوَلَهْتِ أَبَّا وَسَمْتُ وَأُوبِينَ لِأَنَّهَا قَالَتْ قَدْ نَظَرَ ٱلرَّبُّ إِلَى مَدَلِّتِي إِنَّـهُ ٱلْآنَ نِمِينِي بَنِي . وَهُلَتْ أَيْمًا وَوَلَدَتِ ابَّا وَقَالَتْ قَدْ عِيمَ الرَّبُّ ذَمَّا لِي لِأَنِّي مَكُرُوهَمَّ قَرَزَّتني أَيْمَا هَذَا وَتَدُهُ يُتَّمُونَ . عِنْ وَهَلَتَ أَيْمَا وَوَلَدَتِ أَبَّا وَقَالَتَ هَٰذِهِ الْمُرَّةَ يَنْمِلِكُ إِلَّ زَوْجِي لِأَنِّي قَدْ وَلَدْتْ لَهُ ثَلَاثَةً بَيِنَ وَسَّمَّتُهُ لَاوِيَ • ﴿ وَهَلْتُ أَيْمَا وَوَلَدَتِ أَبَّا وَقَالَتَ هَذِهِ ٱلْمِرَّةَ أَهْدُ ٱلرَّبُّ وَلِذَلِكَ تَتُنَّا يَهُوذَا اثُّمَّ فَوَقَفْتُ عَن الْولادة

إِذَا عِينُواْ عُومُ قَدِاْ قَبَلَ مِنْ صَيْدِهِ . عَنْ عَلَيْ فَصَنَّمَ هُوَ أَيْنَا أَلُوانًا وَأَلَى بِمَا أَمَاهُ وَقَالَ لِأَبِيهِ لِكُمْ أَبِي وَيَأْكُلُ مِنْ صَبْدِ آنِهِ لِكَيْ نُبَارِكِنِي نَفْسُكَ . ﴿ وَمَا لَهُ أَنْ اللَّهُ أ مَنْ أَنْتَ . قَالَ أَنَا ٱبْكَ بَكُرُكُ عِيسُو. ﴿ إِنَّ فَلَاتَمْسَ إِسْفَقُ أَدْ يَمَاشًا شَدِيدًا جِدًّا وَقُالَ فَمْنُ ذَاكَ ٱلَّذِي صَادَ صَبْدًا فَأَنَانِي بِهِ وَأَكْلَتُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تَحِي، وَبَازَكُتُهُ. نَمْمُ وَمُهَادَكًا مِكُونُ . عَلَيْهَا فَلَمَا مَعِمَ عِيدُوكَلامَ أَبِيهِ صَرَحَ صَرْحَةً عَظِيْمَةً وَمُراةً جِداً وَقَالَ لِأَيِّهِ أَذِكِنِي أَنَا أَيْمَا يَا أَبِّنِ. يُعِينِي فَقَالَ قَدْ جَأَهُ أَغُوكَ بَكُرُ وَأَخَذَ يَر كَنَكَ. عَلَيْهِ قَالَ أَلا نُهُ مُنِي يَسْفُوبَ قَدْ تَعَنَّنِي مَرَّ تَيْنِ وَأَخَذَ بِكُرِّ لِنِي وَهَا هُو ذَا الأَنْ قَدْ أَخَذُ يَرَكِنِي . ثُمَّ قَالَ أَمَا أَبْقِيتَ لِي يَرْكُمُ . عَنْ فَالْبِابَ إِنْحُنُ وَقَالَ لِيسُو مَا أَنَا قَدْ جَمَلَتُهُ سَبَدًا لَكَ وَدَفَتُ إِلَيْهِ جَبِمَ إِخْرَتِهِ عَبِيدًا وَبَالِنُعَلَةِ وَٱلْخُمْ أَمَدَدُتُهُ فَأَذَا أَمْنُمُ لَكَ يَا نَيْ . يَهِنَيْ فَقَالَ عِيدُو لِأَيهِ أَرْكُهُ وَاحِدَهُ لَكَ يَا أَبْتِ بَارْحَتْنَى أَ كَا أَيْنَا كِا أَبِّهِ ، وَدَهَمَ عِيسُومَوْتُهُ وَبَكِي ، ١٤٠٠ قَأَجَابُهُ إِسْفَى أَبُوهُ وَقَالَ لَه بَعْزِلَ عَنْ مَسَمِ ٱلْأَدْضِ مُكُونُ مُسْجِنْكَ وَعَنْ طَلْ ٱلنَّهَادَ مِنْ ٱلْمُلُو . عَنْ اللَّهِ سَنْفُ مَيِسُ وَلَخَاكَ تَخْدِمُ وَيُكُونُ أَكُ إِذَا قُوبِتَ تَكْسَرْ نِيرَهُ عَنْ عُنْنَكَ . وَيَتَكُو وَحَدَدَ عِبُ عَلَى يَعْفُوبَ بَسَبِ ٱلْمَرَكَةِ ٱلَّتِي بَالْكُهُ أَبُوهُ بِهَا وَقَالَ عِيدُو فِي نَفْسِهِ قَدْ وَ إِنْ أَيِّمْ مُرْنِ أَي فَأَكُلُ يَنْوُبَ أَنِي. عَلَيْ فَأَخِيرَتْ رِفَتَهُ بَكُلُم عِبْدُ آنِهَا الْأَكْثِرَ فَبَشَتْ وَأَسْتَدْعَتْ يَغُوبَ أَبْهَا الْأَصْثَرَ وَقَالَتْ لَهُ هُوفَا عِيدُو أَعْوِكُ مُتَوَعِدُ لَكَ بِٱلْكُتُولِ ١٤٢٤ وَٱلْآنَ يَا لَهُمَّ أَسْمُ لِقُولِي فَمْ فَأَهْرُبُ إِلَى لَا بَانَ أَخِي فِي حَادَانَ جِنْ وَأَيْمُ عِنْدُهُ أَيَّامًا فَلا يُلْ مَنْ يَزُولَ غَظُ أَخِيكَ . عِنْ إِذَا كُفَّ غَنْبُ أُخِلِكَ عَلَكَ وَنَعِي مَا فَسَلَتَ بِهِ أَبْتُ الْمَا أَخْذُكُ مِنْ هُنَاكَ لِلْلا أَثْكُمُ كَانِي وَم وَاحِدٍ. وَقَالَتْ دِنْفُ مَ لِإِنْهُمْنَ فَدْ سَيْتُ حَالِي مِنْ أَجْلِ ٱلْنَبَيْ حِدْ فَإِنَّ رَوْجَ بَغُوبْ فَامْرَأَةٍ مِنْ بَلَثِ حِثْدِ مِثْلِ هَاتَيْنِ أَوْ مِنْ بَلَتِ سَائِرِ أَهْلِ هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ فَمَا لِي وَٱلْحِكَةَ

## ألفصل الثامن والعشرون

ع المنا المعنى بنفوب وَالاتح وأوساه وقال له لا تأخذ أمر أمَّ من بنت كَمَانَ . كَنْ فُمْ فَأَمْضَ إِلَى فَدَّانَ أَوَامَ إِلَى بَيْتِ بَنُو يُبِلَ أَبِي أَمَّكَ وَرَّؤُجْ بِأَمْرَأَةٍ مِنْ ثُمُّ مِنْ بَكَتِ لَا بَلِنَ خَالِكَ. ﴿ وَأَهُمُ أَلْمُدِيدُ أَيْلِوكُكَ وَيُسْبِكَ وَيُكْتُرُكُ وَتُكُونُ جُمُودَ سْمُوبٍ ، عَلَيْهِ وَبُطِيكَ مَا كَمَ إِدْهِمِ لَكَ وَقِسَكَ مِنْ بَعْدِكَ لِتَرِثَ أَرْضَ غُرْ بَكَ أَلْتِي وَهَبَكَ اللهُ لِإِذْهِمَ ، عَنْ وَأَدْسَلَ إِسْحَنَّ يَنْفُوبَ فَلْمَى إِلَّى فَدَّانَ أَزَامَ إِلَّ لَا إِنَّ إِنْ يَهُو بِلِلَ ٱلْأَرَائِيُّ أَنِي رِفْقَةً أَمْ يَعْلُوبَ وَعِيسُو . عَلَيْكُ ظَمَّا رَأَى عِيسُو أَنَّ إَحْضَ قَدْ بَادِكَ يَنْفُوبَ وَأَدْسَلَهُ إِلَى فَدَّانَ أَرَامَ لِيَّخْذَ لَهُ مِنْ هُذَكَ أَمْرَأَةً إِذْ بَارْكُهُ وَأَوْصَاهُ وَقَالَ لَهُ لَا تَخُذُ لَكَ ٱمْرَاهُ مِنْ بَناتِ كُمَّانَ ﴿ يَكُمُ وَأَنَّ يَسُمُوبَ أَطَاعَ أَبَاهُ وَأَمَّهُ وَمَضَى إِلَى فَلَانَ أَوَامَ . ﴿ يَهِي ﴿ رَأَى عِيلُو أَنَّ بَالِّ كُنْمَانَ شِرِّيرَاتُ فِي عَيْنَ إُحْقَ أَيِّهِ بِإِنِّكُمْ فَضَى عِيلُو إِلَى إِنْهُمِلَ فَتَرَوَّجَ غُلَّةً بَلْتَ إِنْهُمِلَ بِنِ إِيرْهِيمَ أَخْتَ نَبَافِوتَ لِكُونَ لَهُ زُوْجَةً مَمْ لِنَـآيَهُ ﴿ يَنْ إِلَى مَا يَعَلَى اللَّهُ مِنْ الْمِر سَاجً وَمَضَى إِلَى حَادَانَ . عِنْ فَصَادَفَ مُوْضِمًا قاتَ فِيهِ إِذْ غَالْتِ ٱلنَّبْسُ . فَأَخَذَ بِاضْ جِجَارَةِ الْوَجِنِم فَوَحْمَة تَحْتَ وَأَسِهِ وَمَامَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْكَانِ • إِلَيْنِ فَرَأَى خَلْمًا كَأَنَّ سُلْمًا مُتَّصَبَّهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَرَأْلُمَ إِلَى ٱلنَّهَا ۚ وَمَلَائِكُهُ أَفَّهِ تَصْمَدُ وَتُنْزِلُ عَلَيْهَا . وَيَعْتُمْ وَإِذَا ٱلرَّبُّ وَاقِتُ عَلَى السُّلُّم فَالَ أَمَّا أَرَّبُّ إِلَّهُ إِنْ هِيمَ أَبِيكَ وَإِلَّهُ إِنْ عَلَى اللَّذَ ض أَتَّتِي أَنْتَ كَاثُمْ عَلَيْنَا لَكَ أَعْطِهَا وَلِنَسْكِ ﴾ ﴿ وَيَكُونُ نَسْكُ كُثُرَابِ ٱلْأَرْضِ وَتَغَوُّ غَرْاً وَشَرْاً وَثَمَالًا وَجُنُوبًا وَيَتَبَارَكُ بِكَ جَيعٌ قَالِلِ ٱلْأَرْضِ وَيِسْلِكَ • ﴿ يَكُنُّكِنْ وَمَا أَنَامَلَتَ أَحْفَظُكَ حَيثُما أَتُحِمَّتَ وَسَأَرُدُكَ إِلَى هَذِهِ ٱلْأَرْضِ فَإِنِي لَا أَهُمِكُ حَتَى أَفِي آلكَ بَكُلِ مَا وَعَدْ ثُلَثْهُ جَلَيْكِ فَأَسْتَيْقَظَ يَشْوْبْ مِنْ فَرْمِهِ وَقَالَ إِنَّ ٱلرَّبُّ لِني هٰذَا ٱلمؤسِّم وَأَكَا لَمْ أَطَلَمْ . ﴿ لِلَّذِي فَكَافَ وَقَالَ مَا أَهْوَلَ هُذَا ٱلْمُوضِمَ مَا هُذَا إِلَّا بَيْتُ ٱفْدِ هَذَا

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّلَاثُونَ

عَنَّهُ وَأَا رَأَتْ وَاحِيلُ أَنَّهَا لَمْ تَوْدُ لِيَنْفُوبَ غَارَتْ مِنْ أُخْتِهَا وَقَالَتْ لِيَنْفُوبَ هَبْ لِي وَأَمَّا وَإِلَّا ظَإِنِّي أَمُوتُ . كِينْ لِلهِ فَأَسْتَصَاطَ يَنْفُوبُ عَلَى رَاحِيلَ غَضَهَا وَقَالَ أَلْمَلِي أَنَائِكُانَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي مَنْمَكِ ثُمَّرَةَ ٱلْبَطْنِ. ﴿ لَكُمِّ قَالَتْ هَٰذِهِ أَمْنِي بِلَهُ ٱذْخُلْ بِهَا تَكَلِدَ عَلَى ذَكَبَقُ وَيْبَغَى بَيْنِي أَنَّا أَيْنَا مِنْهَا. ﴿ يَهِيْكُ فَأَعْطُتُهُ أَمَّنَا بِلِّسَةَ آمْرَاةً فَدَخَلَ بِهَا يَعْمُوبُ عَيْنِي فَصَلَتْ لِمَهُ وَوَلَمَتْ لِيَعْمُوبُ آبَا. عِنْ فَتَالَتْ رَاحِيلُ فَدْحُكُمَ أَهُ لِي وَسَمِ إِسَوْقِي فَرَزَقَتِي أَنَا وَسَعَتُهُ وَانًا . عَنْ وَحَلَتْ أَيْمَا لِلهَ أَمَةُ وَاجِرا وَوَلَمْتِ أَبُّما آخَرُ لِنَعْوبَ . عِنْ فَقَالَتْ رَاحِيلُ قَدْ صَارَعْتُ أَخْتَى مُصَارِعَاتِ أَفْهِ وَمَلَبْ وَسَيَّهُ نَفَكِي . عِنْ وَوَأَتْ لَيْهُ أَنَّهَا قَدْ وَقُفَّتْ عَن الْولَادْةِ فَأَخَذَتْ وَلَهُ أَمْنَا وَأَعْلَمُ النَّوْبُ الرَّأَةُ وَيَهِي فَوَلَدَ ذِفَهُ أَمَّةً لِنَّهُ لِنَفُوبَ أَنَّا وَيَهِ فَالْتُ لَنَهُ إِجَدَى وَكَتُمْ جَادًا، عِنْ وَوَلَدَتْ ( فَهُ أَمَهُ لَنَهُ آبنا آخَرُ لَمَقْوب ، عِنْ فَقَالَتْ لَيْةَ مِبْعَلِقِ لِأَنَّهَا تَشْعِلِنِي ٱللِّسَاءَ وَسَمَّتُهُ أَشِيرَ . ﴿ لَيْهِ وَمَعْى زَاوِبِينَ فِي أَيَّم حِصَادٍ ٱلْحِنْطُةِ فَوْجَدُ لْمُنْاحًا فِي الْمُحْرَادَ فَأَقَى بِهِ أَمُّهُ لِنْكَ وَفَالَتْ لَمَا وَلِيلُ أَعْطِيني مِنْ فَمَام آنِكِ. ﴿ يَهِينِهِ فَقَالَتْ لَمَا أَمَا كَفَاكُ أَنْ أَخَذَتِ زُوْجِي حَتَّى تَأْخُذِي قُمَّاحَ آنِني أَيْنَا. قَالَتْ دَاحِيلْ إِنِّنْ بَامْ عِنْدَكِ ٱلَّذِيَّةَ بَدَلَ أَمَّاحٍ ٱبْنِكِ. عَنْهِ وَجَّاء بَيْغُوبَ مِنَ العُمُواَآهُ عِنَاآهُ فَمَرَجَتَ لِنَهُ إِمَالَةٍ وَقَالَتْ بِتْ عِنْدِي لِأَنِي اَسْتَأَيْرُ لُكَ لِمُلَح أَنْبَى . فَكَامَ عِنْدُهَا يَكُ ٱلْمُلِلَةَ . ﴿ إِنَّ لَا مُعَمِّمُ أَفَدُ دُعَّاءَ لِيَّةً تَحْسَلَتْ وَوَلَدَتْ لِيَغُوبَ آبَا خَالِمًا ﴿ عَلَيْكِ قَالَتَ لَلَّمْ قَدْ أَصْلَانِيَ آفَهُ أَهْرِي لِأَبِّي أَصْلَيْتُ أَمْنِي رَجُهِم وَمَعْهُ يِمَا كُرُ ، عِلَيْهِ وَمَافَتْ لَيْهُ فَعَلَتْ وَوَلَنْتِ أَبَّا سَافِسًا لِمَعْوبَ ، عَيْنَ مَقَالَتْ لِيَّةُ قَدْ أَنْهَرَ فِي اللَّهُ مَهُرًا حَسَنَا فَالْآنَ لِسَاكِنِي بَلْيِ إِذْ قَدْ وَلَدْتُ لَهُ سِتْتَ بَيِنَ وَتَعَهُ زَيُولُونَ \* عِلَيْهِ ثُمُّ وَلَمَتِ أَبَهُ ضَعَهَا دِيَةً • عِلَيْهِ وَذَكَرٌ أَفَهُ رَاحِيلَ وَسَمَ دْعَاتُهَا وَأَفَعَ رَجَهَا ١٤٢٨ كُفَهَاتُ وَوَلَدَتِ أَبًّا وَقَالَتْ قَدْ حَصْفَ أَفَدْ عَنَّى ٱلْلَآ قَالَ يَنْفُوبُ لِلْاَبَانَ أَصْرِفِنِي فَأَصْغِيَ إِلَى مَوْضِي وَأَرْضِي . ﴿ الْعَطِنِي نِيْقٌ وَنَسُونِي الْقُولِي خَدَمُسُكَ بِينَ فَأَنْصَرِفَ فَإِنَّكَ تُسَلِّمُ جَدَمَتِي ٱلَّتِي خَدَمَنْكَ. عِينَ لِمَالَ لَهُ لَالِنَ أَوْ أَنِي بِلْتُ مُطَوَّةً عِنْدَكَ فَقَدْ صَدَقَتْ فِرَاسَتِي وَبَازَكِني أَرَبُ بسَبِكَ . يَنْ إِن وَالَ عَبِن لِي أَخِرَ مَكَ فَأَعْطِيكَ . يَنْ إِن اللَّهُ أَنْتَ مَلَمُ كَيْفَ خَدَمُكَ وَكُيْفَ كَانْتُ مَوَاشِيكَ مَعِي ﴿ يَكُمُ فَإِنَّا كَانْتُ قَلِيلَةٌ قَبْلَ عَبِنِي وَقُدْ غَتْ كَثِيرًا وَبَارَكُكُ الرَّبُّ مِندَعَيِنِي. وَالْآنَ فَنَى أَعْتَرِثُ أَنَا أَمِنا لِنَتِي . ﴿ وَالْآنَ فَنَى أَعْتَرِثُ أَنَّا أَمِنا لِنَقِي . ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللّ أَعْلَيكَ . فَقَالَ يَغُوبُ لَا تُعْلَقِي شَيًّا لَكِنْ إِذَا صَنَّتَ لِي هَذَا ٱلْأَمْرَ فَأَكَا أَرْجِمُ إِلَ رَخِي غَنَمِكَ وَأَخْفَظُهُا . عِنْ أَمْرُ أَلَيْهِم فِي غَنْمِكَ كُلِهَا وَتَمْزِلُ مِنهَا كُلُّ أَرْصَا وَأَلْبَقَ وَأَدْهَسَ مِنَ الشَّلْوَ وَكُلُّ أَلِقَ وَأَدْ فَطَ مِنَ الْمَرَ فَيْكُونُ ذَٰلِكَ أَمْرَ بِي. عِن وَيَشَهَدُ لِي يُجْعَى تُقَامَكَ غَدًا إِذَا حَضَرَتَ لِأَمْرِ أَمْرَ فِي فَكُلُّ مَا لَيْسَ بِأَبْلَقَ أَوْ أَدْقَطَ مِنَ ٱلْمَرْ وَأَدْهَسَ أَيْضَامِنَ ٱلشَّأْنِ فَهُو مَسْرُوقٌ عِنْدِي . وَيَهِي قَالَ لَآبِانُ أَجَلَ فَلَيْكُنْ كَمَّا قُلْتَ . وَهُ وَعُزَلَ فِي ذَٰ إِلَّ ٱلْيُومُ ٱلنَّيُوسُ ٱلْعُمَلَالَةُ وَٱلْلِفَاةَ وَكُلَّ عَنْر رَفَعَلَةً وَ الْمَا كُلُّ مَا فِيهِ بَيَاضٌ وَكُلُّ أَذْهَى مِنَ الشَّلْوَفَدْفَمَ ذَٰلِكَ إِلَى أَيْدِي بَنِيهِ. وَجُمْلَ مَسِيرَةَ ثَلاَتُهِ أَمِّم بَيْنُهُمْ وَبَيْنَ يَنْفُوبَ وَرَعْى يَنْفُوبُ عَنْمَ لَا بَانَ أَلْيَقِيّةَ. كالله وأخذ يَعُوب يعيي لنَّى رَطَابَةٍ وَلُورَ وَدُلْبِ وَفَشَرُ فِيهَا خُطُوطًا يَضَأَهُ كَاشِطًا عُرِ ٱلْيَاضِ الَّذِي عَلَى ٱلْمِعِيِّ ﴿ ثَلِيَةٌ وَجَعَلَ ٱلْمِعِيَّ الِتِي فَشَرَهَا نُجَاهَ ٱلنَّهَرُ فِي الْمِلْعَنِ فِي مَسَاقِ الْمُلَآدَ حَيثُ كَانَتُ تَرِدُ النَّهُمُ لِكِي قُومَ عَلِيًّا إِذَا جَانَ لِتَقْرَبُ. كَنْ فَكَا نَتْ تُوْحَمُ ٱلمُّنَّانُ عَلِي ٱلْمِعِي فَنَيْدُ بِهَامًا غُمَلُمَاةً وَرَفْعَاكَ وَبَقْلَاه مِنْ وَوْرَزَ يَغُوبُ الشَّالَ تَجَلُّ فِي مُقَدِّمَةِ ٱلْنَهْمِ مِنْ مَولِنِي لَا بَانَ كُلُّ غَطُّطٍ وَادْهَسَ وَجَمَلَهَا لَهُ فُسَلَمَانًا عَلَى حِدَةٍ وَلَمْ يَحْمُلُهَا مَمْ غَنْمِ لَا بَانَ. ﴿ لِلَّذِينَ إِنَّ كَانَ يَنْفُوبُ كُلَّمَا وَجَتِ ٱلْفَتْمُ

الرَّشِيَّا يَضَعُ الْمِعِيُّ خَيَعَهَا فِي الْمِلَاسِ لِتَوْحَمَ عَلَيًا • \$250 وَإِذَا كَانْتِ الْنَمَ فِي الْمُوْمِنِ لَاَيْسَلُهَا تَصِيدُ الْمُؤْمِثَةِ الِلزَانَ وَالرِّبِيثَ لِيَنْوَبَ • \$250 عَالِمَ الرَّبُلُ جِدًّا جِدًّا وَمَادَتَ لَاَ عَمُّرُكِيةً وَاللَّهِ وَعَيْدُوجِالُ وَحَيْدُ

#### ألفصل الحادي والثكاثون

عِنْهِ لَهُ مَنْهُ حَلَامٌ بَنِي لَا بَانَ قَائِينَ قَدْ أَخَذَ بَشُوبُ جَمِيمَ مَا لِأَمِينَا وَيُمَا لِأَمِينَا أَنْشَأُ جَعِمَ هَلِيهِ ٱلتَّرْوَةِ . ١٠ وَرَأَى يَشُوبُ وَجُهَ لَآمَانَ فَإِذَا بِهِ لَسْ مَنْ مُعْ كَانَ أَمْسِ فَا قَبْلُ . عِيجٍ قَتَالَ الرَّبُّ لِيَعْمُوبَ أَوْجِمْ إِلَى أَوْضِ ٱلْإِنَّاكَ وَعَشِيرَ بِكَ وَأَمَّا أَكُونُ مَلَكَ. عِنْ فَهِنَ يَنْفُوبُ وَدْعَا دَاحِيلَ وَلَيْهُ إِلَى المُّفِرَّاءُ حَدُ كَانَت نَعَهُ عِنْ وَقَالَ لَمْمَا أَرَى وَجُهَ أَبِيكُما أَنِسَ كَمَا كَانَ أَمْسَ فَمَا قَبْلُ وَلَكِنَّ إِلَّهَ فِي أَرْ نَالَ مَنى، عَنْهِ وَأَنَّهَا تَعْلَمُكِ إِنِّي خَدَمْتُ أَوَاكُمَّا بِجَسِمٍ طَافَتِي مِنْكُمْ وَأَوْكَمَا خَدَرَ بِي وَغَيْرَمَى فِي أَخِرَ بِي عَشْرَ مَرَاتٍ وَلَمْ يَنْعُهُ أَقُدُ يُسِي ۚ إِلَى . وَهَذِ إِنْ قَالَ مُكُذَا ٱلْوَّضَا تَكُونُ أَمْرَ لَكَ وَلَدَتْ جَمِ ٱلْنَمْرِ وَضَا. وَإِنْ قَالَ هَكُنَا ٱلْخُطَلَةُ أَكُونُ أَمْرِ ل أَمْرَ لَكَ وَلَدَتْ جَمِ الْفَمْرِ تُصْلَفَةً . يُحَمَّجُ فَأَخَذَ اللهُ مَالَ أَرِيكًا وَأَصَانِهِ . عَمَيْ كَانَ وَخْتُ وِحَام ٓ ٱلْنَهُم وَخَسْتُ عَنِيَّ وَوَأَيْتُ فِي ٱلْمَام وَإِذَا ٱلنَّيُوسُ ٱلنَّازِيَهُ عَلَى ٱلْتَهَم خُسَلَمَةُ وَرَصَٰلَهُ وَغَرْاً ۗ . عَنْهُ فَقَالَ لِي مَلاكُ أَفَّهِ فِي الْخُلْمِ يَا يَسْفُوبُ ظُتْ آلِكَ أَ عِلَيْهِ قَالُ أَرْفَعُ عَنْنِكَ وَأَنْظُرْ جَمِيعُ النُّيُوسِ التَّازِيَّةِ عَلَى النَّمْ عُطَطَعَةٌ وَرَضَاآ وَغَرَّآهَ وَإِنِّي قَدْدَأَ إِنَّ جَيِمَ مَا يَمْنَتُ لَ كَإِنْ بِكَ . عِينَ أَمَّا إِنْهُ بَيْتَ إِبِلَ حَبْ مَخْتَ ٱلنُّصُبِّ وَنَذَرْتَ لِي نَذْرًا - وَٱلْآنَ لَمْ فَأَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ ٱلْأَرْضِ وَٱرْجِمْ إِلَى أَرْض مَوْلِيكَ . وَهُلِي فَأَجَابَتْ وَاحِيلُ وَلِنَّهُ وَقَالَالَهُ عَلْ بَقِي لَنا تَصِيبُ وَمِيرَاتُ فِي بَيْتِ أَبِينَا عِنْ اللَّهِ أَلْنَا عِنْدُمُ غَنْزِلَةٍ غُرَّا ۗ وَقَدْ بَاعَنَا وَأَكُلَّ أَمْنَنَا عِنْهِ فَكُلُّ أَلْعَنَى الَّذِي أُخَذُهُ أَنْهُ مِنْ أَبِينًا هُوَ لَنَا وَلِنِينًا . وَٱلْآنَ تَجَبِيمُ مَا قَالَ أَفَا لَكَ فَأَضَلُهُ . عِينِي فَمَّامَ يَنْفُوبُ وَهَلَ نِنْيهِ وَنِسَاءً مُ عَلَى أَلِجُمَالِ عِينَا وَسَاقَ جَمِيمَ مَاشِينِهِ وَجَمِيمَ مَالِهِ وَكُلُّ مُفْتَاهُ الَّذِي أَمَنْكُهُ فِي فَدَّانَ أَرَامَ مُنْصَرِهَا إِلَى إَسْخَقَ أَبِيهِ إِلَى أَرْضِ كُنْمَانَ. عَلَيْكُ وَكَانَ لَابَانَ قَدْ مَضَى لِيَبُرُّغَنْهُ فَسَرَقَتْ دَاحِيلُ ثَرَافِيمَ أَبِهَا . ﴿ وَخَالَقُ يَشُوبُ لَابَانَ ٱلْأُدَائِيُّ وَأَمْ يُخْفِرُهُ بِغِرَادِهِ عِينَ وَهَرَبْ بِجَمِيعِ مَا لَهُ وَمَّا مَنْتِرَ ٱلنَّهَرَ وَٱسْتَقْبَلَ جَبَلَ جِلْنَادَ . عِنْ فَالْخَيْرِ لَا إِنْ فِي ٱلْيُومِ الْكَالِبِ أَنْ يَعُوبَ فَدْ فَرُ عِنْ فَاخَذَ اخْوَهُ مَّةُ وَمَعْى يَتَعَّبُهُ مَسِيرَةَ سَبْعَةِ أَيَامٍ فَأَذْرَكُ فِي جَبْلٍ جِلْعَادَ . عَلِيْنِ فَوَافَ اللهُ لَآبَانَ الأرابِيِّ فِي الْخُلْمَ لَيْلِهِ وَقَالَ لَهُ إِلَّاكَ أَنْ تُكْلِمَ يَنْفُوبَ بِخَيْرٍ أَوْشَرَ . عِيد وَأَذَرَكَ لَا إِنْ يَنْفُوبَ وَكُنْ يَنْفُوبُ قَدْ ضَرَبَ خَيْتُهُ فِي ٱلْخَبْلِ فَتَنِّمَ لَا إِنْ وَإِنْوَتُهُ فِي جَبَل طِلْمَةَ . ﴿ وَمُنْ إِنَّ اللَّهُ إِن لِيَقُوبَ مَاذَا صَنْتَ قَدْ خَاتَتَنِي وَسُفْتَ بِنَيَّ كَالْمُسْتَيْنِ بِالسَّبْفِ. ﴿ وَهِي لِمَ مَرَّبَ خُفَيَةً وَخَاتَلَتِي وَلَمْ نَخْبِرُ فِي فَأَشَيْكَ بِفَرَم وَأَغَانِي وَدُف وَكِنَادَةِ عِنْ اللَّهِ وَلَمْ تَدَعْنِي أَعْبِلْ بِنِي وَبَدْتِي فَإِنَّكَ بِمَاوَةٍ فَمَلْتَ . عِن إِنَّ فِي طَاقَة يَدِي أَنْ أَصْغَ بِكُمْ سُوءًا لَوْلَا أَنَّ إِلَٰهَ أَبِيكُمْ قَدْ كَلَّمِنِي ٱلْبَادِحَةَ قَائِلًا إِيَّاكَ أَنْ تُكُلَّمَ مِّعُوبَ يَخِيرُ أَوْشَرُ \* يَحَيِّعُ وَالْآنَ إِنَّا أَضَرَفَ لِأَثَكَ أَشْتَفْتَ إِلَى بَيْتِ أَيِكَ ظَمَ سَرَقْتَ لَلْهِيَّى ﴿ كُلُّنَّا ۚ فَأَجَابَ يَنْفُوبُ وَقَالَ لِلاَبَانَ لِأَنِّي غَوْفُتْ وَفُلْتُ أَمَلَكَ تُتَبِّ بِتَيْكَ مِنْيَ عِلَيْهِ وَأَمَّا كَلِينَاكَ فَن وُجِدَتْ مَنَّهُ فَلا يَحْيَا . أَثْبَتْ مَا هُوَ لَكَ مَى أَمَام إُخْوَ يِنَا وَخُدْهُ وَلَمْ يَكُن يَعُوبُ بَعْلَمُ أَنَّ وَاحِيلَ قَدْ سَرَقَتُهَا . عِلَيْهِ فَدَخَلَ لَا إِن جِابًا يَعُوبَ وَخِبَّ لَيْنَةً وَخِبَّ ٱلْأَمَيِّن فَلَمْ يَجِدْ شَيًّا. وَخَرَجَ مِنْ خِبَّا لَنَّهُ وَدَخَلَ خِنَّة دَاحِيلَ . عَنْ إِلَى وَكَانَتْ دَاحِيلُ قَدْ أَخَذَتِ الْأَصْنَامَ وَجَمَلْتَهَا فِي دَحْلِ ٱلْجُمَل وَجَلَسَت فَوْقَنَا ۚ فَجَتَ لَا إِنْ فِي جَمِمِ ٱلْحِبَاءَ فَلَمْ نَجِدْ شَيًّا ﴿ ١٤٤٤ فَمَالَتُ لِأَبِهَا لَا يَشْقُ عَلَى سَيْدِي إِنِّي لَا أَسْتَطِيمُ أَنَّ أَفُومَ أَمَلَتُ إِذْ قَدْ عَرَضَ لِي سَبِيلُ ٱلْشِئَادَ. فَفَتْسَ فَلَمْ يَجِدِ ٱلْأَصْنَامُ وَيُلِيدٍ فَأَشَتَدُ ذَلِكَ عَلَى يَنْفُوبَ وَخَاصَمَ لَابَانَ وَأَجَلَبَ يَبْفُوبُ وَقَالَ اللايَانَ مَا يُرْبِي وَمَا خَطِيلِتِي حَتَى زُلْتَ فِي عَنِي . ﴿ إِنَّ الْكُونُ مُعَلِّتَ فِي جَدِمِ أَكَاثِي فَلَذَا وَجَدْتَ

مِنْ جَمِيمٍ أَتَاتِ بَيْتِكَ ضَمْهُ هُمَّا أَمَامَ إِخْوَقِي وَإِخْوَيْكَ وَلِنْصِمُوا بَيْنَا كَكِلَّنَا . و الله الله عِشْرُونَ مَنَةُ مَمَكَ وَيَعَاجُكَ وَعِنَازُكَ لَمْ نُسْقِطَ وَمِنْ كِاشِ عَمْمِكَ لَمْ آكُمَا . \$ 25 فريدة لَمُ أَحْدُرُ إِلَيْكَ وإِنَّا كُمْتُ أَنَا أَغْرُمُ اوَمِنْ يَدِي كُنْتَ تَطَلَّبُها عَطُونَةَ النَّارِ وَخَطُونَةَ أَفْيلٍ ، كَيْنِي وَكَانَ لَذَعْنِي أَلَمْ فِي ٱلنَّارِ وَٱلْمَرْسُ فِي أَفْيل وَتَقَرَ وَ بِي مِنْ عَنِيَّ . عِلَيْهِ وَهَا لَذَا لِي عِشْرُونَ سَنَّةً فِي بَيْنِكَ خَدَمْنُكَ أَرْمَعَمْرَةً سَنَّهُ بِيقِيكَ وَستُّ سَنِينَ مِنْسَكَ وَغَيَّرْتَ مَعِي فِي أَخِرَتِي عَشْرَ مَرَّاتٍ. ﴿ يَنْ الْحَرَالَ أَنَّ إِلَٰهَ أَبِي إِلاَّ هِيمَ وَمَهَابَةً إِسْحَقَ مَنِي لَكُنْتَ أَلْآنَ قَدْصَرَفَتِنِي قَادِغًا وَقَدْ نَظَرَ الرَّبْ إِلَّ مَشَيِّقَ وَتَمَدِي يُدَيُّ وَوَتَمْنَكَ ٱلْإِرْحَةَ ، ١٤٢٤ فَأَجَابَ لَا إِنَّ وَقَالَ لِيَقُوبَ ٱلْيَلَا بَنَاتِي وَٱلْبَثُونَ بَنِيُّ وَٱلْفَتُمْ غَنْمِي وَجِيعُ مَا زَاهُ هُو لِي فَاذَا زُرَانِي ٱلْيُومَ افْعَلْ بِبَنَاتِي وَبِالْبَيِنَ الَّذِينَ وَأَنْتَهُمْ . لَيَهَمُ وَالْآنَ فَهَلَمُ تَفْلَمُ عَدًا أَنَا وَأَنْتَ وَيُكُونُ هُوشَاهِدًا يَنْنَى وَبَيْنَكَ . جِينِهِ فَأَخَذُ يَتْفُوبُ حَبِرًا وَأَكُمْهُ أَمْمًا كِينَهِ وَقَالَ يَتْفُوبُ لِإِخْرَتِهِ أَجْنُوا جِهَارَةً. تَجَمَعُوا جِهَارَةً وَجَمَلُوهَا كَوْمَةً وَأَكُوا طَمَامًا قَوْقَ ٱلْكُوْمَةِ. عَيْهِ وَسَهُاهَا لَا مَنْ يَجْرَ سَهْدُونًا وَسَهَاهَا يَنْفُوبُ جِلْمَادَ. عِلْمَا وَقَالَ لَآبِانُ هَٰذِهِ ٱلْكُوْسَ تُكُونُ خَلَهِمًا بَيْنِي وَبَيْكَ ٱلْيُومَ . وَإِذْ لِكَ مُعْيَتْ جِلْمَادَ عِلَيْنِ وَٱلْمِسْفَاةَ لِأَنَّهُ قَالَ يَظْرُ اَرَّبُ بَيْنِي ْوَبَيْنَكَ حَيْثُ يَتَوَارَى كُلُّ وَاحِدِ مِنَا عَنْ صَاحِيهِ ﷺ إِنْ كُنْتَ نُمِينَى بْتَيُّ أَوْ تَقْعِنْدُ عَلَيْهِمَا نِسَاتَةَ فَلَيْسَ بَيْنَا أَحَدُ. وَلَكِنِ ٱنْظُرْ. أَفَهُ شَاهِدُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَقَالَ لَا إِنْ لِيَعْوِبُ هَٰذِهِ هِيَ ٱلْكُوْمَةُ وَهَٰذَا هُوَ ٱلنَّمُٰبُ ٱلَّذِي وَضَمَّتُ بَيْق وَيَيْتَكَ . عِنْ فِي هُذُو ٱلْكُوْمَةُ شَاهِدُ وَٱلنَّصُ شَاهِدُ أَنِّي لَا أَضْلَى هَذِهِ ٱلْكُوْمَ أَ إَلَّكَ وَأَكُفَ لَا تَعْمَلُ هٰذِهِ الْكُوْمَة وَهٰذَا النَّمْتِ إِلَى إِنْدَرِ عَلَيْهِ إِلْهُ إِرْجِيمَ وَإِلْهُ اَخُورَ وَإِلَهُ أَبِيهِمَا مُعَكُمُ بَيْنَا. وَحَلْنَ يَغُوبُ بِمَابَةِ أَبِيهِ إَحْلَ. ١ عَلَيْنَ وَذَنج سَفُوتُ ذَبِيعَةً فِي ٱلْجِيلِ وَدُعَا إِخْوَتُهُ لِأَكْلُوا طَمَامًا فَأَكُلُوا وَمَانُوا فِي ٱلْجِيلِ عِنْ وَرُكَّرَ لَا إِنْ بِالْغَمَاةِ فَشَيْلَ بَنِيهِ وَبَايَةٍ وَبَارَكُهُمْ وَٱلْمَرَفَ لاَ إِنْ رَاجِنا إِلَى مَكَايَةٍ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

جِيجٍ وَمَضَى بَغُوبُ فِي طَرِيتِهِ فَوَاقَتُهُ مَلائِكَةُ ٱللَّهِ جِيجٍ فَقَالَ يَشُوبُ أَا رَآهُمُ هَذَا جُنْدُ آفَةٍ وَسَمَى ذَلِكَ ٱلْوَصِمَ نَحْنَائِيمَ . عَنْ وَوَجَّهَ بِنَعُوبُ رُسُلًا فَتَلَمَّهُ إِلَى عِيمُو أَخِيهِ إِلَى أَرْضِ سِعِيرَ خَلُّ أَدُومَ ﴿ يَكُمُّ وَأَوْمَاهُمْ قَايْلًا هُكُمَّا قُولُوا لِسَيِي عِيدُو . كَنَا قَالَ عَبْلُكَ يَنْقُوبُ . إِنِّي زَّلْتُ إِلاَّإِنَ فَلَبْتُ إِلَى ٱلْآنَ عِيْعٍ وَقَدْ صَادَ لِي بَقُرُ وَجَهِرْ وَغَنَمُ وَعَبِيدٌ وَإِمَّا ۗ وَبَعْثُ مَنْ يُخْرِرُ سَهِدِي لِأَقَالَ ُ خُفَرَةً ۚ فِي عَيْنَكِ ۚ . ﴿ وَهُمْ أَرَائِهُمْ أَلَٰئُلُ إِلَى يَنْفُوبَ وَالِمِنْ قَدْ صِرْنَا إِلَى أَخِك بِمِنْوَ وَإِذَا لَهُو قَدِمُ إِلْكُمَالُوا وَمَنَهُ أَرْبَعُ مِنَّهُ رَجُلُو . ﴿ يَشِيعُ خَافَ يَشُوبُ جِدًّا وَصَاق بِهِ ٱلْأَمْرُ فَضَمَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ مَنْهُ وَٱلْفَتَمَ وَٱلْبَقِّرُ وَٱلْجِمَالَ إِلَى فِرْتَكِينَ عَكْم وَقَال إِنْ صَادَفَ عِيسُو إِحْدَى ٱلْمُرْقَيْنِ فَأَهْلُكُمَّا نَجَتِ ٱلْفَرْقَةُ ٱلْأَخْرَى . عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ يَغْوب يَا إِلَّهَ أَبِي إِنْرِهِم مَ وَإِلَّهَ أَبِي إِسْفَى ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي قَالَ لِيَ ٱدْجِعْ إِلَّى أَدْسِنكَ وَإِلَى مَدْيِرَ يِكَ وَأَنَا أَحْسِنُ إِلَيْكَ . عِنْهِ أَنَا دُونَ أَنْ أَسْفِقَ جَمِعَ مَلَّا صَنفت إلى عَبْياءً مِنَ ٱلْرَاحِمِ وَٱلْوَقَاءَ لِأَنِي بِمَعَايَ عَبَرْتُ هُــذَا ٱلْأَرْدُنَّ وَٱلْكَنَ قَدْ صَارَ لِي فِرْقَانِ. ﴿ لِلَّهِ فَا نَهْذَنِي مِنْ يَدِ أَخِي مِنْ يَدِ عِيدُو ۚ فَإِنِّي أَخَافُ مِنْهُ أَنْ أَلِي فَقْطًا الْأَمُّكَ مَمَ ٱلْبَينَ. ٢٠٠٠ وأنتَ قَدْ ظُتَ إِنِّي أَحْسِنُ إِلَيْكَ وَأَجْعَلُ لَسَكَ كَرَمْلٍ ْلَجُورَ الَّذِي لَائْحُمْنَى لِكُثْرَ بِهِ • ﴿ ﴿ وَإِلَّ مُثَاكُ يَكُ ٱلَّذِينَا وَفَرْزَ يُمَّا جَآ بِهِ مَعَ هَدِيُّةً لِمِيسُوَ أَخِهِ ﷺ مِنْتَيْ عَنْزٍ وَعِنْمِينَ تَيْسًا وَمِنْيَ أَفَةٍ وَعِنْمِينَ كَجُبْثًا وَلَا بَيْنَ كَافَةُ مُرْضِهَا مَمْ أَوْلَادِهَا وَأَرْبِينَ بَفَرَةً وَغَفَرَةَ يُبِرَانٍ وَعِفْرِينَ أَتَانًا وعَضْرَهُ جَاشَ عِنْ عِلْ وَدَفْهَا إِلَّى أَيْدِي عَبِيدِهِ فَعَلِمًا قَطِيمًا كُلَّا عَلَى حِدَةٍ . وَقَالَ لِنبِيدِهِ مَثَنَكُوا لَمَايِيَ وَأَنْفُوا مَسَافَةً بَيْنَ ضَلِيعٍ وَقَطِيعٍ ﴿ كَالِيْثِيمُ وَأَوْمَى ٱلْأَوْلَ قَالِسَلًا إِنْ مَا وَفَكَ عِنْ وَالْمَا لَكَ فَقَالَ لَمَنْ أَنْتَ وَإِلَى أَنْنَ تَمْنِي وَلِمَنْ هَذَا ٱلَّذِي بَيْنَ

يَدَّيْكَ . كِينَ عُمُّلْ لِمُبْلِكُ يَعْمُوبَ هُوَ هَدِيَّةٌ مُرْسَلَةٌ إِلَى سَبْدِي عِيسُوَ وَهَا هُو ذَا أَيْمَا وَرَآهَ مَا . كَيْنِيْ وَأُومَى لَتَانِيَ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ وَأَيْمَا الثَّاِكَ وَهَكُمَا سَارُ الْمَامِين وَدَاتَهُ ٱلْمُطْمَانِ فَاللَّا كُفَّا تَقُولُونَ ليسُو إِذَا لَيْكُمْ . يَنْ وَقُولُوا أَضَا هُوذَا عُدْكَ يَنْفُونُ أَجْنَا وَرَآآ مَا لِأَنَّهُ قَالَ أَشَنْطُهُ أَوْلاً بِالْمَدِيَّةِ ٱلْمُتَدَمَّةِ أَمَامِ وَبَعْد ذلك أَنظُر وَجُهَا لَلَهُ يَرْضَى عَنِي • ﴿ يَكُلُّوا نَصَّدْمَتُهُ لَلْدِيُّةُ وَبَاتَ هُو يَكُ ٱللَّيَةَ فِي الْحَسلةِ • وَ اللهِ وَقُامَ فِي يَكُ أَللًا وَ فَأَخَذَ آمْرَأَتُهِ وَأَنتُهِ وَبَنِهِ ٱلْأَحَدَ عَثَرَ فَبَرَ عَاصَة مَوْقَ وَيُن أَخَذُهُمْ وَعَبَّرُهُمْ ٱلْوَادِيّ وَعَبِّرَ مَا كَانَ لَهُ . عَلَيْ وَيَقّ بِعُوبٍ وَحَدَهُ فَصَارَعَهُ وَجُلُ إِلَى مَطْلِعِ ٱلْخَبِ . عِنْ وَزَاى أَنَّهُ لاَ يَقْدِدُ عَلَيْهِ فَلْسَنَ خَقَّ وَرِيمِ فَأَغَلَمَ مَنَّ وَرِكُ بِنُوْبَ فِي مُصَارَعَتِ لَهُ . ١١ وَقَالَ أَطْلِينِي لِأَنَّهُ قَدْ طَلَمَ ٱلْخُورُ . فَثَالَ لَا أَطْلَالُكَ أَوْ تُبَارِكَنِي. وَهِنْ فَمَالَ لَهُ مَا أَعْكَ . قَالَ يَغُونُ . وَمِنْ قَالَ لَا يُكُونَ أَسُكُ يَغُوبَ فِهَا بَعْدُ بَلْ إِسْرَائِلَ لِأَنْكَ إِذْ رَأْسَتَ عِنْدَ اللهِ فَعَى النَّاسِ أَخِنا تَسْتَظْهِرُ . عَلَيْكِ وَسَأَلَهُ يَنْفُوبُ وَقَالَ عَرَفِنِي أَنْتَكَ . فَقَالَ لِمَ سُؤَالُكَ عَزِ أَنْبِي وَبَارَكُهُ هُنَاكَ . ٢٠٠٠ وَسَمَّى يَنْقُوبُ ٱلْمُوسِنَمَ فَنُو بْيْلَ قَانِلًا إِنِّي رَأَيْتِ آفَهَ وَجُهَا إِلَّ وَجْهِ وَتَجَتْ نَفْسِي . عِلَيْهِ وَأَشْرَ قَتْ لَهُ ٱلنَّفْسُ عِنْدَ غُودِهِ فَلُو لِيلَ وَهُوَ عَظَامُ مِنْ وَدِيءِ • عِنْ أَوْ لَا اللَّهُ لَا أَكُلُ بُو إِسْرًا نِيلَ عِرْقَ ٱلنَّسَا ٱلَّذِي مَعَ حَيْ ٱلْوَوَلَةِ إِلَى هٰنَا ٱلْيَوْمِ لِأَنَّهُ لَسَ مُعَنَّ وَدِكِ يَعْفُوبَ عَلَى عِرْقِ ٱللَّسَا

#### أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ

وَهُمْ رَفَمَ يَنْفُوبُ طَرَفَهُ وَنَظَرَ فَإِذَا عِيدُ ومُقَبِلٌ وَمَمَهُ أَرْبَمُ مِنَّةٍ رَجُلِ فَفَرَّقَ أُولَادَهُ عَلَى لَيْنَة وَرَاحِيلَ وَٱلْأَمْتِينَ. يُنْ إِن وَجِيلَ ٱلْأَمْتِينِ وَأَوْلَادُهُمَّا أَوْلاَثُمَّ لِينة وأولادها مُ العِيلَ وَيُوسُفَ أَخِيرًا عِنْ وَهُوَ يَقَدَّهُمْ وَتَعَدّ إِلَى ٱلْأَرْضِ سَبَّ مَرَّاتٍ حَتَّى دَ كَامِنْ أَخِيهِ . عِيْدٍ فَبَادَرَ عِبْ وَتَلْقَاهُ وَعَالَقَهُ وَأَلْقَى بَفْهِ عَلَى عُنْهِ وَقَلْهَ أُوبُكِيا. وَرَفَمَ عَيْنِهِ فَظَرَ ٱللِّمَةَ وَٱلْأُولَادَ فَقَالَ مَا هُولَادَ مِنْكَ - قَالَ ٱلْنُونَ ٱلَّذِينَ رَوْقَهُمُ اللَّهِ عَبْدَكَ ، عَنْ فَعَدْمَتِ الْأَمْنَانِ وَأُولَادُهُمْ وَسَعِدُوا . عَيْعَ ثُمُّ تَعَدَّمَت لَيْهُ أَيْمِنَا وَأُولَادُهَا وَسَعِدُوا . وَأَخِيرًا تَقَدَّمَ يُوسُفُ وَرَاحِيلُ وَسَعِمًا . كَيْنَ فَعَالَ مَا أَرْضَتُمِنْ جِيمِ ٱلثُّرْوَةِ ٱلَّتِي صَادَ فُهُما وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْي سَدِي . وَ اللَّهُ ال عيسُو إِنَّ عِنْدِي كَثِيرًا فَمْنَا لَكَ يَبْتَى لَكَ يَا أَخِي. ﴿ يَنْهُ عَالَ يَنْفُوبُ لَا إِنْ يَلْتُ خُطُوةً فِي عَيْنِكَ فَأَقْبَلُ هَـدِيتِي مِنْ يَدِي فَإِنِّي رَأَ يِثُ وَجَكَ كَمَّا يُرَى وَجُهُ أَفْدٍ وَرَضِيتَ عَنِي. عَلَيْهِ فَأَقْبُلُ رَكِنِي أَلْتِي جِلْتُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنَّ أَفَهُ قَدْ أَنْهُمَ عَلَى وَعْلِيي مِنْ كُلِّ شَيْدٍ وَأَخَّ عَلَيْهِ فَشَيِلَ. ﴿ ﴿ اللَّهُ مُثَالًا أَنْ زَحُلُ وَغَنِي وَأَسِيرُ مَلَك . المُن فَقَالَ لَهُ سَيْدِي يَللمُ أَنَّ ٱلأَوْلَادَ رَخْصَةٌ وَٱلْنَهُمَ وَالْبَرَ ٱلِّتِي عِدْدِي مُرضَات فَإِنْ جَدَتُهَا يَوْمًا وَاحِدًا هَلَكْتِ ٱلْنَهُمْ كُلُّها . عَنْهِ فَلْتَفْدُمْ سَدِي عَبْدَهُ وَأَنا أَسْطَق رُوَيْدًا فِي أَثْرِ ٱلْمَاشِيَةِ ٱلْتِي أَمَامِي وَفِي أَثْرِ ٱلْأُولَادِ حَتَّى آتِيَ سَبِدِي فِي سعِيرَ. ﴿ وَإِنْ فَعَالَ عِيدُ أَخَلْتُ عِندَكَ مِن ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ مَنِي . قَالَ إِلَا حَسْنِي أَنِّي أَصَّلْتُ خُطُوَّةً فِي عَنَيْ سَيِّدِي. ﴿ وَهِ عَلَى مُعِسُونِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى سِيرَ ﴿ وَمَعَلَ وَوَحَلَ يَعْوِبُ إِلَى سَكُوتَ فَنِي لَهُ بَيْنَا وَصَنَمَ لِأَسْبِتِهِ مَظَلَاتٍ وَلِذَلِكَ مَنَى ٱلْمُوسَمُ سَكُوتَ. عِينَ أُمُّ أَنَّى يَنْهُوبُ شَلِيمَ مَدِينَةَ أَهْلِ شَكِيمَ أَلِّنِي بِلَوْضِ كَنْمَانَ حِينَ جَأَّةً مِنْ قَمْانَ أَرَامَ فَنَزَلَ قُالَةَ ٱلْمَدِينَةِ ﴿ وَإِنَّا عَالَمَا مَالْمُ الَّذِي ضَرَبَ فِيهَا خِبَّهُ مِن بَني حُودَ أِنِي شَكِيمَ بِبِيَّةٍ فَتَةٍ . عَنْ وَأَمَّمَ هُنَاكَ مَذَتَكَا وَدَعَاهُ بِكُمْ ٱلْفُدِدِ إِلَهِ إِسْرَائِيلً

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُوْنَ

﴿ يَهِينُ وَمَرَجَتْ دِيَةً بِلِنَّ أَلِنَّهُ أَلِي وَلَهُ تَهَا لِيَقُوبَ لِتَطْرِبَكِ اللَّهِ. ﴿ يَجَيُحُ وَآهَا شَكِيمُ إِنَّ خُورَ الْمُلُوِي رَيْسِ اللَّهِ فَأَخْذَهَا وَصَاجَهَا وَاذَلَّا. ﴿ يَجَيْعُ وَتَلَفَّتُ نَشَاءُ بِدِينَةً بِلِنَ يَشْوِبُ وَأَحَبُّ الْفَتَاةَ وَلَاشَهَا. ﴿ يَجَيْعُ وَتَطَمَّ شَكِيمٌ خُورًا إِمَّا ۖ فَاللا

Digitized by GOOSTE

أَشُكُ يَعْوَبُ بَلْ إِسْرَائِيلَ يَكُونُ أَشَكَ . فَشَاهُ إِسْرَائِيلَ . عَنْ وَقَالَهُ أَعْدُ أَيّا أَهُمْ ٱلْفَدِدُ أَخْمُ وَأَكْثُرُ وَأَمَّةً وَجَاعَةً أَمَم مَكُونُ مِنْكَ وَمُلُوكُ مِنْ صُلِّكَ يَحْرُ جُونَ . بهي وَالْأَدْضُ أَلَى جَمَلُهَا لِإِلْهِمِ وَإِنْفَقَ لَكَ أَجْمَلُهَا وَلِسَبِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَجْمَلُ الْأَرْضَ . عِنْ مُمَّ أَرْتُهُمَ اللهُ عَدُ فِي الْمُوسِمِ الَّذِي خَاطَةُ فِيهِ . عِنْ فَصَبَ يَنْفُوبُ فِي ٱلْمُوْضِ ٱلَّذِي خَاطَبُهُ فِيهِ لَعُبًا مِنْ خَجْرٍ وَسَكَبَ يَنْفُوبُ عَلَيْهِ سَكِيبًا وَضُبُّ عَلَيْهِ دْهُنَا ، عِنْ إِنْ وَسَى يَغُوبُ ذَلِكَ ٱلْمُوسَعُ ٱلَّذِي كَلَّمُهُ أَفَهُ فِيهِ بَيْتَ إِلَى. عَنْ مُمَّ دَحَلُوا مِنْ بَيْتَ إِيلَ وَبَيْنَاهُمْ عَلَى نَحْوِ مِيلِ مِنْ أَفْرَاتَةَ وَلَدَتْ دَاحِيلُ وَعَسْرٌ وِلَادُهَا. عِيْدٌ لِللَّهُ عَمْرَ وِلَادُهَا قَالَتْ لَمَّا أَلْقَابِةَ لَا تَعْلِقِ فَإِنَّ هِلَا أَخِنَّا أَنْ لَكِ ، بعض وَكَانَ قَبْلَ أَنْ تَفِيضَ نَفْسُهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَنْهَا الْجُنَّهُ أَبْنَ أَلِي وَأَمَّا أَبُوهُ فَشَهَّاهُ بَلِيمِينَ. وَمَا اَتُ دَاحِيلُ وَفُوْتُ فِي طَرِيقِ أَفَرَاتُهُ وَهِيَ بَيْتَ لَحْمُ. عَيْنَ وَنَصَبَ يَنْقُوبُ نُمُناً عَلَى قَبْرِهَا وَهُوَ نُمْبُ قَبْرِ دَاحِلَ إِلَى ٱلَّذِمِ . عَنْ يُمُّ وَحَلَ إِسْرَانِيلُ وَصَرَبَ خِبَّاهُ وَدَا أَدُرِجِ ٱلْقَطِيمِ وَ يَهِ وَحَدَثَ إِذْ كَانَ إِسْرَائِيلُ سَاكِمَا فِي رَكَ ٱلْأَدْضِ أَنَّ رَأُوبِينَ ذَهَبَ فَضَاجَمَ لِلْهَ سُرِّيَّةً أَبِيهِ . فَعَيمَ بِذَلِكَ إِسْرَائِيلُ . وَكَانَ بُو يَنْفُوبَ أَنْتَيْ عَشَرَ . عَلَيْهِ بَنُو لَيْكُ وَأُوبِينَ بِكُو يَنْفُوبُ وَيَعْلُونُ وَلَابِي وَيَهُوفَا وَيَمْا كُرُونَ لُولُونَ عِنْهِ وَبُورَاحِيلَ عُسُفُ وَبَلْكِينَ ، عَنْ وَبُولِهَ أَمْةِ وَاحِيلَ دَانُ وَتَفْتَالِي . عِنْهِمْ وَبُو زِلْفَةَ أَمَةٍ لِللَّهُ جَادُ وَأَشِيرُ وهُولَاءً بُو يَنْفُوبَ الَّذِينَ ولِدُوا لُهُ فِي فَدَّانَ أَدَامَ ، عَيْنِينِ وَقَدِم يَنْفُوبُ عَلَى إِنْفَقَ أَيِهِ فِي مَرَّا قِرْيَةَ أَدْبَمُ وَعِي عَبْرُونُ حَيْثُ لَوْلَ إِلْهِيمُ وَإِسْعَنْ عِلْيُهِ وَكَانَ غُرُ إِسْعَقَ مِنَّهُ وَغَالِينَ مَنَهُ ، وَالْمَا وَفَامَت رُوحُ إِسْفَى وَمَكَ وَالْفَمَ إِلَى قَوْمِهِ شَيْفًا قَدْ شَيِعَ مِنَ ٱلْحَلِلَةِ وَدَفَقَهُ عِبْسُو وَيَنْفُوبُ ٱبْكَاهُ

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كان وَهْذِهُ مَوَالِيدُ عِيدُو وَهُوَ أَدُومُ . يَنْ الْخُذَ عِيدُو لِمَا أَهُونُ بَلَتِ كُمَّانَ عَادَةَ بِلْتَ أَيْلُونَ الْجَنِيِّ وَأَهْلِيامَةً بِلْتَ عَانَةً بِلْتِ صِبْقُونَ الْجُزِيِّ كَلْكُمْ وَبَعُمَّةً بِلْتَ إَشْمِيلَ أَخْتَ تَبَافِتَ . كَيْنِي فَوَلَتَ عَادَةُ لِمِينُو أَلِفَاذَ. وَبَشَةُ وَلَدَتْ وَعُولُل. ﴿ يُعَيِّدُ وَأَهْلِيَكُمْ وَلَدَتْ يُلُوشَ وَيَعْلَامَ وَفُوزَعَ . هُوْلَاءَ بَنُو عِيدُو ٱلَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي أَرْضِ كُنَّمَانَ ، عِيْكِمْ وَأَخَذَ عِيدُو نِسَاءً مُوتَبَابِهِ وَبَاكِهِ وَكُلُّ نَفْسِ فِي بَيْتِهِ وَمَاشِيَّتُهُ وَكُلُّ بَهَا يِهِهِ وَسَائِرٌ مُشْنَاهُ ٱلَّذِي ٱلْخَتَى فِي أَرْضِ كَنْمَانَ وَٱلْتَقُلَ إِلَى أَرْضِ أَخْرَى مِنْ وَجُهِ يَنْفُوبَ أَخِيهِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ مَالْمُ الْكَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُقِيًّا مَمَا وَأَ تَكُنْ أَرْضُ غُرَّتِهَا تَسْهُما لِحَارَةِ مَوَاشِهِا . عَنْ وَأَلَمْ عِيدُو يَجَلَل سِيرَ وَعِيدُو هُوَ أَذُومْ . عِنْ وَهَذِهُ مَوَالِيدُ عِيدُو َ إِنِي ٱلْأَدُومِينَ فِي جَلِي سِعِيرَ ، عِنْ الْمُسْدِة أَسَأَهُ بِنِي عِيدُو أَلِهَازُ أَنْ عَادَةَ أَمْرَأَةٍ عِيدُو وَدَعُو بِيلُ أَنْ بَعَةَ أَمْرَأَتِهِ . عَن وَبُو الِفَارَ تَبُّكُ وَأَوْمَارُ وَسَغُو وَجَمْتُامُ وَقَارُ . ﴿ يَكُمُّ وَكَانَتْ ثِمْنَاعُ سُرِّيَّةً لِأَلِفَازَ بْنِ عِيسُو فُولَنتُ لِأَلِفَازَ غَالِقَ ، هُولَاءَ بُّوعَادَةَ أَمْرَأَةِ عِيدُو ، ﴿ يَكُمُّ وَهُولَاءَ بُورَعُو نِيلَ نحت وذاوح وَشَعُ وَمِرَّةُ وَهُولاً بَوْ بَسْعَةُ أَمْرَأَةٍ عِيدُو. عِنْ وَهُولاً بَوْ أَهْلِيمَةُ لْجِتْ عَانَكُ بِلْتِ صِبْلُونَ أَمْرَأَةٍ عِبِلُو . وَلَدَتْ لِبِيلُو يَلُوشَ وَيُسْلَامَ وَفُوزَجَ . عِمْنِيْكِ وَهُوْلَاءَ زَهَا ۚ بَنِي عِيسُو. بَلُو أَلِهَاذَ بِكُرِ عِيسُوَ الرَّعِيمُ تَبُلُوا وَالرَّعِيمُ أَوْمَوْ وَالزَّعِيمُ مَنْوُ وَالزَّعِيمُ قَادَ عِلَيْجٍ وَالزَّعِيمُ فَوْرَحُ وَالزَّعِيمُ جَمَّامُ وَالزَّعِيمُ عَالِيلُ. هُولَاءَ زُعَآا أَلِفَازَ فِي أَرْضِ أَدُومَ . هُولَاءَ بُنُوعَادَةَ ، بِحِنْجٍ وَهُولَاءَ بُو رَعُو يُلِ آنِ عِيـُـوَ ٱلزَّعِيمُ نَحَتُ وَٱلزَّعِيمُ ذَارَحُ وَٱلزَّعِيمُ شَمَّـةَ وَٱلزَّعِيمُ مِزَّةً. هٰولَاءَ زَعَآهُ رَعُو بْلِلَ فِي أَرْضِ أَدُومَ ، هُوْلَا ۚ بَنُو بَسَمَّةَ أَمْرَأَةِ عِيدُو . بِهِ فَلِي وَهُوْلَا ۚ بَو أَهْلِيا ۗ مَ أَمْرَأَةِ عِيدُو ٱلرَّعِيمُ يَلُوشُ وَٱلرَّعِيمُ يَسْلامُ وَالرَّعِيمُ فُورَتُ . هُولاء وْعَمَّا أَهْلِيكَةَ بِلْتَ عَانَةَ أَمْرَأَةٍ عِيسُونَ ﴿ لِلَّهِ لِمُؤْلِّا ۚ بَنُو عِيسُوْ وَهُوَ أَذَّرَمُ وَهُولَا أَرْتُمَ ۖ وَالْمَمْ . عَنْهُ هُوَلَاءً بُلُو سِمِرَ ٱلْحُورِيِّ سُكَّانَ ٱلْأَرْضِ لُوطَانَ وَشُوبَالَ وَصِيْلُونَ وَعَالَهُ كلي وَدِيشُونُ وَإِيصَرُ ودِيشَانُ ، هُولُاهَ وْعَلَهُ ٱلْمُورِبِينِ بَنِي سبرَ فِي أَرْضَ أَدُومُ .

لِي هٰذِهِ زَوْجَةً. عِنْهِ وَسَمِ مَنْفُوبُ أَنَّهُ قَدْدَتَّنَ دِينَةَ ٱبْتُتُهُ وَكَانَ بُنُوهُ مَمْ مَاشيته فِي العُمْوَاءَ فَسَكَتَ يَنْفُوبُ حَتَّى جَاآوا، ﴿ يَعْلَيْ فَقُرَعِ خُورًا أَبُو شَكِيمَ إِلَى يَنْوَبَ لِيُوَاطِنَهُ . كَانِيْ وَجَالًا بَنُو يَعْلُوبَ مِنَ ٱلمُعْرَالًا حِينَ تَعِمُوا تَحْنِيَ ٱلْفَوْمُ وَشَنَ عَلَيْهِمْ جِدًّا لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَ فَاحِثَتَ فِي إِسْرَائِيلَ إِذْ ضَاجَعَ آئِنَةَ يَنْقُوبَ وَمِثْلٌ ذَٰ لِكُ لَا أُمْنَةً ، عِيْدٌ مَنْكُمْ مُورْمَتُهُمْ قَالِلا إِنْ شَكِيمَ أَبْنِي قَدْ عَلِمَتْ نَفْمُ أِنْشِكُمْ فَأَعْلُوهَا لَهُ زُوجَةً عِنْ وَمَاهِرُونَا أَعْلُونَا بَنَايَكُمْ وَخُذُوا بَنَايَا. عِنْ وَأَقِيْوا مَمَنَا وَهُذِهِ ٱلْأَرْض نَيْنَ أَسِيكُمْ أَفِيمُوا بِهَا وَأَنْحَيُوا وَتَمْكُمُوا . كِيْنِيْنِي وَقَالَ شَكَيْمِ لِأَبِيهَا وَإِخْوَتَهَا هَبُو نِي خُطُوةً فِي غُيُونَكُمْ وَمَا تَفْتَرِحُوهُ عَلَى أَوْدَهِ لَكُمْ • ﴿ وَإِنَّا كُنْرُوا عَلَى الْمَهْرَ وَالْسَالَا جِدًّا فَأَعْلِكُمْ كُمَّا زَنُوْنَ لِي وَأَعْلَوْ نِي ٱلْفَكَةَ زَوْجَةً . ١٠٠٠ قَاصَلَ بُو يَنْفُوبَ شَكِيمَ وَهُودَ أَبَّاهُ بِكِيدٍ وَمُكُرُوا بِهَا لِأَنَّهُ دَنَّسَ دِينَةَ أَخْتُهُمْ عَيْنِينٍ وَقَالُوا لَمْمَا لَا نَسْتَطِيمُ أَنْ نَصْنَمُ هٰذَا أَنْ نُسْلِيَ أَخْتَا لِرِجُلِ أَقَلَتَ لِأَنُّهُ عَارٌ عِنْدَنَا. ١٤٣٤ لَكِتَنَا بِهذَا فُوالْيَكُمُ تصيرُون مِثْنَا لِمَنْ نُمَثَقَ كُلُّ ذَكَّرٍ مِنْكُمْ ﴿ إِنِّكُمْ فَالْمُطِّيكُمْ بَنَاتِنَا وَتَقْيَذَ بَنَائِكُمْ وَنَقِيمُ عِندُكُمْ وَنَصِيرُ شَمَا وَاحِدًا . عِنْ وَإِنْ لَمْ تَقْبُلُوا مِنَا أَنْ تَخْتَنُوا تَأْخُذُا اَيْنَنَا وَغُنى. عَنْهُ فَلَمْنَ كَلَالْهُمْ عِنْدَ عُورَ وَشَكِيمَ أَبْهِ عَنْهُ وَلَمْ لِلِّبْ ٱلْغَنَى أَنْ صَنَّمَ ذَلِكَ لْأَنَّهُ كَانَ قَدْ شُنفَ إِنَّهُ بِنَثُوبَ وَكَانَ هُوَ أَوْجَهُ جَبِعِ أَهْلِ بَيْتِ أَبِيهِ ، ﴿ وَكَانَ هُوَ أَوْجَهُ جَبِعِ أَهْلِ أَنْ أَخُلُ حُودُ وَشَكِيمُ أَنْهُ إَب مَدِينَتِهِما خَاطَبًا أَهْلَهَا كَالِمَيْنِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ هُولَا ۚ الْقُومُ الْقُونَ الْقُونَ الْقُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا مُسَالِمُونَ لَنَا فَيْتَعْمُونَ بِٱلْبَلِدِ وَيَغْرُونَ فِيهِ وَٱلْأَرْضُ وَاسِمَةُ ٱلْأَطْرَافِ أَمَامَهُمْ فَتَغْيَذُ بَلَتِهِمْ أَذُوَا جَا وَنُعْطِيهِمْ بَنَايَنَا . ﴿ لَكُنْ بِهٰذَا لُوَافِئُنَا ٱلْقَوْمُ عَلَى أَنْ يُعَيِّوا مَعَنَا وَتَعِيرَ شَعَّا وَاحِدًا يَنْتِينُ كُلُّ دَجْلٍ مِناكُما هُمْ غَنْتِنُونَ . ﴿ إِلَيْهِ أَفَلا تَصِيرُ مَوَاشِيهِمْ وَمُقْتَلَكُ وَجِيمُ بَائِهِم أَنَا ۚ فَالْوَاطِلُهمْ عَلَى هَذَا فَيْتِيمُوامَمَنَا ، كَلْ الْمِيرُ فَيْمَ لِلْمُودَ وَنَكُمُ أَنِهِ كُلُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَاكَ مَدِينَتِهِ وَأَخْتَنَ كُلُّ ذَكَرِ مِنْهُمْ كُلُّ ٱلْخَارِجِينَ مِنْ بَابِ ٱلْمَدِيَّةِ. بَيْنِيْ: وَكَانَ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّاكِ وَهُمْ مَنَا لِّمُونَ أَنَّ أَنَّيْ يَعُوبُ يَتَّمُوزَ وَلَادِي أَعْوَيْ دِينَةَ أَخَذَاكُمْ وَاجِدٍ سَيْفَهُ وَدَخَلا ٱلْمَدِينَةُ آمِنَيْنِ فَقَتَلاَكُمُ ذَكِرٍ ﴿ ﴿ وَهُورَ وَشَكمَي أَيَّهُ قَلَاهًا بِمَدْ ٱلسُّهٰفِ وَأَخَذَا دِينَةً مِنْ بَيْتِ شَكِيمَ وَخَرَجًا. ﴿ لِلَّهِيمُ ثُمُّ دَخَلِ بُلُو بَغُوبَ عَلَى ٱلْتَنْلَى وَغَنْمُوا مَا فِي ٱلْمَدِينَةِ مِنْ أَجْلِ تَدْنِيسِ أَخْتِيمُ ﴿ يَنْكُرُ وَأَخَذُوا غَفْهُمْ وَبَعْرُهُمْ وَجَيرُهُمْ وَكُلُّ مَا فِي الْمِينَةِ وَمَا فِي الطُّغُوَّادُ ١٨٠٠ وَسَبُوا وَغَيْمُوا جَيم زُوتِهِمْ وَكُلُّ أَطْفَالِهُمْ وَبُسَلِّهِمْ وَسَائِرَ مَا فِي ٱلْبُلُوتِ . ﴿ يَكُمُّ ظَالَ يَنْفُوبُ لِشَمْونَ وَلَاوَيُّ قَدْ أَشْفَيْنَاكِ وَأَخْبُتُما رِيحى عِندَ أَهْلِ ٱلْأَرْنِ وَٱلْكَنْبَائِينَ وَٱلْفَرِدِّ بِينَ وَأَنَّا نِي تَفَرِ مَمَدُودِ فَهِتَمِمُونَ عَلَي وَيَعْلُونِنِي فَأَهْكِ أَنَّا وَبَيْتِي . عَيْنِي فَالْا أَكْرَانِية

#### أَلْفَصَلْ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

بين أم كان أفة ليغوب فم فاضد إلى بيت إلى وأقم لهناك وأضغ لهناك تذبيك في النبي المن المنه في المنه المنه المنه المنه المنه في المنه أو المنه المن

وَيُولُولُوالَمَانَ خُودِي وَهَيْهُمُ . وَأَخْتُ لُوطَانَ يَتَاعُ . عِينَ وَهُولَاء بَنُوشُوبَالَ عَلُونُ وَمَفْتَ وَعَيَالُ وَشَفُو وَأُونَامُ. عِنْ وَهٰذَانِ ٱبْدَ صِبْلُونَ أَيُّهُ وَعَانَةُ . وَعَانَةُ هَنا هُوَ ٱلَّذِي وَجَدَا لِيَاهَ ٱلْحُمِينَةَ فِي ٱلْقُوْ حِينَ كَانَ يَرْعَى جَيْرَ مِبْنُونَ أَيهِ. وَهُذَا أَبْنَ عَالَةَ دِينُونُ. وَبِئْتُ عَالَةً أَهْلِيَامَةً . ﴿ وَهُوْلَاءَ بَنُو دِيثَانَ حَمْدَنُ وَأَشْبَانُ وَيَتْرَانُ وَكَرَانُ. ١٠ وَهُولَآهَ بَنُو إِصْرَ لِلْمَانُ وَزَعْوَانَ وَعَقَانُ. عَنْهِ وَهْذَانِ أَبَّا دِيشَانَ غُوصٌ وَأَرَانُ. عَنْهُ وَهُولًا ۚ زُعَّآ ٱلْخُورِيِّينَ ٱلزَّمِيمُ لُوطَكُ وَٱلزُّعِيمُ شُوبًا لَ وَٱلزُّعِيمُ صِنُونُ وَٱلزَّعِيمُ عَالَةٌ عَلَيْكِ وَٱلزَّعِيمُ دِينُونُ وٱلزَّعِيمُ إِصَرُ وَٱلرَّعِيمُ دِيشَانُ ۚ هُولَا ۚ زَمَّا ٱلْمُورِينَ فِي أَرْضِ سِمِرَ . عَنْهُ ﴿ وَهُولَا ۚ ٱللَّوكَ اَلْهِنَ مَلْكُوا فِي أَدْضِ أَدُومَ قَبْلَ أَنْ عَلِكَ مَلِكُ فِي بَي إِسْرَائِيلَ . ﴿ يَهِمُ إِمَانَ أَنْ بَمُورَ وَأَمْمُ مَدِينَهِ مِنْهَا بَدْ عِلَيْ وَمَلَتَ بَالْمُ فَلَكَ بَعْدَهُ لُو بَابُ بْنُ زَادَحَ مِنْ بَصْرَةً . وَمَكَ أَوْ مِكَ أَوْ مِكَ مَلِكَ مَلْكَ مَلْدَهُ خُوشَامُ مِنْ أَرْضِ ٱلنَّهَا شِيرَ ، ﴿ وَمَكَ خُوشَامُ فَكُكُ بَسْمَهُ هَمَدُ بُنُ بَسْدَ ٱلَّذِي كُمَرَ مِدَيْنَ فِي بِــلَادِ مُوَالَبَ وَالنَّمُ مَدِينَتِهِ عَوِيتُ. وَمَكَ مَنَدُ فَلَكُ بَنْدَهُ تَحَةُ مِنْ مَسْرِيَّةً . ١١٨ وَسَاتُ تَعَةُ فَلَكَ بَنْدَهُ عَلَوْلُ مِن دَحَيَةِ ٱلنَّهِرِ . ﴿ وَمَلَتَ شَاوُلُ فَلَكَ بَعْدَهُ بَلَلَ حَالَمُنْ بَنْ عَصَاوُدٌ . \$ وَمَاتَ بَسُلَ حَانَانُ بْنُ عَكْبُورَ فَلْكَ بَسْدُهُ هَــ دَدُ وَأَشْمُ مَدِينَتِهِ فَاغُو . وَأَشْمُ أَمْرَأَتِهِ مَيطِيْلِ بِنْتُ مَطْرِدَ بِلْتِ مِيزَهَبِ، عَيْنِي وَهْنِهُ أَسْأَأَ ذَعَادَ عِيسُو بَنَا عِيمُ وَمَوَامِنِهِمْ إِنْمَانَهِمُ الْزَعِيمُ لَتِحْسَاعُ وَالزَّعِيمُ عَلَوَةً وَالزَّعِيمُ يَبْيِتُ ﷺ وَالزَّعِيمُ أَهْلِيكُمْ وَالْزُعِمُ إِيلَةً وَالزُّعِمُ فِينُونُ \$22 وَالزُّعِمُ فَكَاذُ وَالزُّعِمُ تَهُلُ وَالزُّعِمُ مِنْمَاوْ \$20 وَأَلْزَعِمْ تَجْدِيدِيلُ وَأَلزَعِمْ عِيرَامُ . هُوْلاَدُ وَعَآهَ أَدُومَ فِي مَسَاكتهم في أَرْضُ مِلْكُمْ وَهُذَا هُوَ عِيدُو أَبُو ٱلْأَدُومَةِينَ

## ألفصل السابغ والثكاثون

كالله وَسَكُنَ يَنْقُوبُ فِي أَرْضِ غُرَبُةِ أَسِهِ فِي أَرْضِ كُنْكُنَ . ﴿ وَهٰذِهْ مَوَالِدُ يَسْتُوبَ . لَمَا كَانَ يُوسُفُ أَنِ سَمْ عَشَرَهُ سَنَةً وَكَانَ يَرْتَى ٱلْنَتَمَ مَعَ إِخْوَ يَهِ وَلَمُوعُلامٌ مَع بَنِي لِحَةً وَبَنِي ذِلْفَةَ أَمْرَأَتِي أَبِيهِ أَخْبَرَ فِرسْفُ أَبِلْهُمْ عَنْهُمْ يُرِينَةٍ شَنِيعَةٍ وَكَانَ السَرَائِيلَ بِمِبُ فُوسُتَ عَلَى جَمِر يَدِهِ لِأَنَّهُ أَنْ شَقِوْءَتِ فَصَنَّمَ لَهُ قَيْصًا مُوشَى . كاللهُ وَذَأَى إِخْوَنُهُ أَنَّ أَبَّاهُ يُحِبُّهُ عَلَى جَبِع إِخْوَيْهِ فَأَبْغَضُوهُ وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يُكِّلِّمُوهُ بسَلام . عَنْ وَرَأَى يُوسُفُ حُلْمًا فَأَخْبَرَ إِخْوَتُهُ بِوَفَازُدَادُوا كُواهِيَّةً لَهُ . عَنْ قالَ لْمُمُ ٱلْحَمُوا هُذَا ٱلْمُلْمَ الَّذِي رَأَيُّهُ. عِنْ رَأَيْتُ كَأَمَّا تَخْزِمُ مُرْمًا فِي ٱلْحَفْرَآة فإذَا حْرَمَنِي وَقَقَتْ ثُمُّ ٱنْتَصَبَتْ فَأَحَاطَتْ خُرَمُكُمْ وَسَجَدَتْ خُرْمَتِي. ﴿ يَعِيْ فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ أَلَمُكُ عَلِينَا أَوْ تَتَسَلُّطُ عَلَيْنَا . وَٱزْدَادُوا أَصْا حَمَّا عَلَيْكَ لِأَجْل أَخْلابِه وَكُلَامِهِ • ﴿ وَرَأَى أَيْمَا خُلْمًا آخَرَ فَنَشَّهُ عَلَى إِخْرَتِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ خُلْمًا أَيْمَا كَأَنَّ النَّفْسُ وَٱلْفَرْ وَأَهَدُ عَشَر كُوكَا سَاجِدَهُ لِي يَحِينِهِ وَإِذْ قَصَّهُ عَلَى أَيهِ وَإِخْرَتِه زَمَرَهُ أَبُوهُ وَقَالَ لَهُ مَا هٰذَا ٱلْمُلَمُ ٱلَّذِي رَأَيْهُ أَزَّانَا نَحَى الْمَا وَأَثْلَكَ وَإِخْرَكُ فَنَخِذ لَكَ إِلَى ٱلْأَرْضِ . عِينِ فَسَدَهُ إِخْوَتُهُ وَكَانَ أَيُوهُ يُخَفِّظُ هٰذَا ٱلْكَلامَ. عِينِ وَمَغَى لِغُوَنَّهُ لِيَوْعُوا غَنْمَ أَيِهِمْ عِنْدَشَكِمَ. ﴿ لَيْنِكُمْ فَقَالَ إِسْرَائِيلَ لِيوسْفَ هُوذَا إِغْوَلُكَ مُرْعُونَ عِنْدَ شَكِيمَ مَلْمُ أَبْسُكَ إِلْهِمْ . قُالَ هَأَهُ نَمَا . كَذْلِيمْ فَقَالَ لَهُ أَمْضِ فَأَعْتِفَ سَلَامَة إِخْوَيْكَ وَسَلامَة ٱلْنَمْرِ وَالْمِنِي بِالْخَبْرِ . وَأَرْسَلُهُ مِنْ وَادِي حَبْرُونَ فَأَنَّى شكيم. ع الله فَصَادَفَهُ رَجُلُ وَهُوَ تَابَهُ فِي ٱلصَّعْرَادَ مَسَأَلُهُ ٱلرَّجُلُ فَايْلا مَا تَعْلَلُ. عِينَ إِنَّ أَطُلُ إِخْوَتِي أَغَيْرِ فِي أَنْ يَرْعَونَ ﴿ يُشِيِّمُ فَقَالَ ٱلرَّجْلِ قَدْ رَحَلُوا مِنْ هَنَا وَقَدْ تَعِينُهُمْ يَقُولُونَ غَينِ إلى دُوتا يْنَ . فَمَنَى يُوسُفْ فِي إِثْرِ إِخْوَتِهِ فَوَجَدَهُمْ فِ دُونَا ثِينَ . عَنْهُمْ أَلَوْهُ عَنْ لِنْدِ قَبْلَ أَنْ يَقْرُبَ مِنْهُمْ ٱلشَّمَرُوا عَلَيْهِ لِيقَنُّلُوهُ أَ والآن تَعَالَ بَسْفُهُمْ لِنَصْ هَاهُوذَا صَاحِبُ الْأَعْلَام مُقْبِلُ عِنْهِمْ وَالْآنَ تَعَالُوا نَقْتُلُهُ وَخَلْتُ فِي بَعْضِ ٱلْأَبُّهِ وَتَعُولُ إِنَّ وَحَناصَادِ فِا ٱفْتَرَتُهُ وَزَّى مَا يَكُونُ مِنْ أَخَلَامِهِ.

عَيْدٍ فَمَيْمَ رَأُوبِينُ مُخَلَّصَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَقَالَ لَا تَفْتُكُ . كَيْنِي وَقَالَ لَمْم رَأُوبِينَ لَا نَسْفِكُوا دَمَّا ٱطْرَحُوهُ فِي هٰذِهِ ٱلْهِرِ ٱلَّتِي فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَلَا تَقُوا أَيْدِيكُم عَلَيْهِ لِكِي عُلْمَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَيُرْدُهُ إِلَى أَيِهِ . عَنْ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ الْمُوتَةُ زُعُواعَهُ قَدْمَهُ ٱلْقُمِيسَ ٱلْمُوشَى ٱلَّذِي عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ وَأَخَذُ وهُ وَمَلَرْ حُوهُ فِي ٱلْبُر وَكَانَتِ ٱلْبُر فَارِغَةً لَامَا أَيها . عَنْهُ أَمْ جَلْسُوا إِلْكُونَ وَرَفَهُوا عُيُونَهُمْ وَنَظُرُوا فَإِذَا بِمَا فِلَةٍ مِنَ ٱلإسلِيداتينَ مُشْلَةٌ مِنْ جِلْمَادَ وَجَالُمْ مُحَمَّلَةٌ مُكُمَّةً وَبَلْمَانًا وَلَاذَنَا وَهُم سَارُونَ لِنَزلوا إِلَى مصر م كَلْنُهُ فَقَالَ يَهُوذَا لِإِخْوَتِهِ مَا أَلْمَائِدَةً مِنْ أَنْ تَقْتَلَ أَغَانَا وَنُحْنِي دَمَهُ كَرَبُهُم تَعَالَوْا نْهِتُ ۚ الإَسْمِيلِيِّنَ وَلَا تَكُنْ أَيْدِينَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَنْمُونَا وَخَمْنَا فَعِيمَ لَهُ إِغْوَهُ . عَنْ يَعَ فَرَّ قَوْمُ مِدْ يَنْفُونَ تُجَارُ تَجَدُلُوا يُوسُفَ وَأَصْعَلُوهُ مِنَ ٱلْبُروَ بَاعُوهُ لِلْمَ الْمِيلَينَ بِمشرَيْنَ مِنَ ٱلْفِصَّةِ فَأَوَّا بِيُوسُفَ إِلَى مِصْرَ ، عَلَيْهِ وَرَجَمَ رَأُو بِينَ إِلَى ٱلْبُرِ فَإِذَا يُوسُفُ لَيْسَ فِ ٱلْهِرِ فَرْقُ ثِيَاءُ هِي ﴿ وَرَجَ إِلَى إِخْرِيَهِ وَقَالَ ٱلْوَلَهُ لِيَنَ مُرْجُودَا وَٱنَا إِلَى أَنَّ أَمْنِي جِيجَ فَأَخَذُوا فَيِصِ يُوسُفَ وَدَعُوا تَسِكِينَ ٱلْمَرْوَعُسُوا ٱلشَّهِصَ فِي ٱلدُّمِ: كالله وَبَهُوا بِالصَّيِصِ ٱلْمُرْشَى فَأَنْفَذُوهُ إِلَى أَبِيهِمْ وَقَالُوا وَجَدْنَا هَٰذَا أَثَنتُهُ أَ قَيمُ أَبْكَ هُوَ أَمْ لَا. عِنْهِمْ فَأَنْبُتُهُ وَقَالَ قِيمِنْ ٱبْنِي . وَخُنْ صَادِ أَكُلَّهُ ٱفْتُرِسَ يُوسُفُ أَقْتِرَاسًا ﴿ إِلَيْهِ وَمَرَّقَ يَعَفُوبُ ثِنَابَهُ وَشَدُّ مِنْهَا عَلَى حَفْوَيْهِ وَمَامَ عَلَى أَبْدِهِ أَيَّاماً كَثِيرَةً. عِيْدٍ وَهُمْ خِيمْ نَبِيهِ وَبَناتِهِ يُمِزُّونَهُ فَأَنِي أَنْ يَمَزَّى وَقَالَ إِنِّي أَزَّلُ إِلَى أَنِيعَ نَاغِمًا إِلَى ٱلْجَهِيمِ وَبَكَّى عَلَيْهِ أَيُوهُ وَ اللَّهِ وَبَاعَهُ ٱلْمِدْ يَدُّونَ فِي مِصْرَ لِمُوطِهُ وَخَصِي فِرْعُونَ دَ نيس ألشرَطِ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

و الله و الله عَدْ الله عَدْ الله الله الله الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَ بِقَالُ لَهُ حِيرَةً • عِنْ ﴿ وَرَأَى يَهُوذَا هُنَاكَ بِلْتَ رَجُلُ كُنَانِي ٓ ٱسْبِهُ شُوءٌ فَيَرَوْجِهَا وَدَخَلَ مِهَا عِنْ فَعَلَتْ وَوَلَدَتِ أَبَّا فَشَاهُ عِيرًا . عَنْ أَمَّ مَّلَتْ أَيْسَا وَوَلَدَتِ أَبْنَا فَسَيَّتُهُ أَوْنَانَ . ﴿ وَعَاوَدَتَ أَيْمَا فَوَلَدَتِ ٱبْنَا وَسَيَّتُهُ شِيلَةً . وَكَانَ فِي كَازي حِينَ وَلَدَتُهُ . ﴿ وَأَتَّخَذَ يَهُوذَا زُوْجَةً لِمِيرِ بَكْرِهِ ٱسْمُهَا قَامَارُ . ﴿ وَكَانَ عَيرَ بَكُرُ يَهُوذَا شِرِيًّا فِي عَنْنِي أَرَّبِ فَأَمَاتُهُ ٱلرَّبُّ ، جَيْنَ فَقَالَ يَبُوذَا لِأُوْمَانَ ٱدْخُلُ بِأَمْرَأَةٍ أُخِيكَ فَتَرَوَّجُهَا وَأَقِمْ لَنْ لَا لِأَخِيكَ . يَحْجَجُ وَعَلِمَ أَوْنَانُ أَنَّ ٱللَّمَالَ لَا يَكُونُ له فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَمْرَأُوْ أَخِيهِ أَفْدَ عَلَى ٱلْأَرْضِ لِلَّا يُجْلَلُ فَلَا الْحِيهِ. وَيَعْنَ فَفَخ مَا فَمَلُهُ فِي عَنِي ٱلرَّبِ فَأَمَاتُهُ أَيْمَا ، كَيْنِ فَعَالَ بَهُوذَا لِأَمَارَ كُتَّتِهِ أَقِي أَرْمَةُ فِي بَيْتِ أَبِيكِ حَتَّى يُكْبَرَ شِيلَةُ أَبْنِي لِأَنَّهُ قَالَ لَللَّا يُوتُ هُوَ أَيْمًا كَأَخَوَبُهِ . فَمَنت تَامَار وَأَمَّتُ فِي بَيْتِ أَبِهِ . عِلَيْ وَلَا طَالَتِ ٱلْمُدَّةُ مَا تَتِ ٱلْتَ أَشُومُ أَمْرَأَهُ يَهُوذَا وَسَلا يَهُوذًا بَسْدَهَا وَصَهِدَ إِلَى خُزَاز غَنَمِهِ فِي غِنْهَ هُوَ وَحِيرَةُ صَاحِبُهُ الْمُدَلَّامِينُ كالله وَأَخْبِرَتْ تَامَارُ وَفِيلَ لَمَا هُوَذَا هُوكِ صَاعِدُ إِلَى ثَيْنَةَ لِيَجْزُ غَمْهُ. مِن ﴿ فَالَمَتْ ثِيْكِ إِنْمَالِهَا وَتَغَطَّتْ بِلَيْكَمَادِ وَتَنَبَّتْ وَعَالَمَتْ فِي مَأْتَى الدِّيْنِ عَلَى طَرِيق فِحْتَ إِذْ وَأَتْ أَنْ شِيلَةَ قَدْ كَبِرُ وَلَمْ زُوَّجْ بِهِ . كُنْ فِي أَهَا يَبُوذًا فَحَسِهَا بَدُما لِأَنَّهَا كَانَت مُفَطِيَّةً وَجُهَا جَلَيْحٍ فَالَ إِنِّهَا إِلَى ٱلطَّرِيقِ وَقَالَ هَلْمٌ أَدْخُلُ عَلَيْكِ لِأَنَّهُ لَمْ سَلَمُ أَنَّهَا كُنُّهُ . فَقَالَتْ مَاذَا تَعْطِينِي حَتَّى تَدْخُلَ عَلَى \* ﴿ الْمُنْكِمُ فَدَالَ أَبْتُ يَجَدْي مَعْزِ مِنَ الْمُشِيةِ ، قَالَتْ أَعْطَنَي رَهْنَا إِلَى أَنْ تَبْتُ . عِنْ إِلَى مَا الرَّهْنِ الَّذِي أَعْلَى . وَالْتُ خَاتَلُكَ وَعِمَامُنُكُ وَعَمَاكُ أَلِي بِيدِكَ . فَأَعْطَاهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَ فَلَظَّتْ مِنْ هُ. عِنْ أَمْ قَامَتْ فَضَتْ وَزَّ عَتْ خِأَدَّهَا وَلَهِمَتْ يْبَابِ إِدْمَالِهَا. بَيْنِي وَبَعْتَ بَهُوذَا جَدْي مَنْ مَعَ صَاحِبِ ٱلْمَدُلَّائِي لِفَتَكُ ٱلرَّهْنَ مِنْ يَدِ ٱلْمِنْ أَوْ فَلَمْ يَجِدُهَا. والله فَالْ أَهُلَ مَوْضِيًّا وَقَالَ أَيْنَ ٱلْنِيْ أَلَّتِي كَانَتْ عِنْدَ ٱلْمَيْنِي عَلَى ٱلْمُرَبِقِ. وَالْوا مَا كَانَتْ هُبُنَا فَعَلَّ بَنِيٌّ . كَيْنِيجٌ فَرَحَمُ إِلَى يَبُوذَا وَقَالَ لَمْ أَجِدْهَا وَأَهْلُ ٱلْوَضِم أَيْضًا قالُوا مَا كَانْتُ هُمَّا قَطُّ بَنِي \* عَيْنِهِ فَقَالَ يَهُوذَا لِنَذْهَبِ مَا عِنْدَهَا لِنَّلَا يَغْمَنَا عِزْيُ فَإِن قَدْ

Digitized by GOOSIE

أَرْسُكُ الْجَدَى وَأَتَ لَمْ تَجَدُهَا. هَيْ وَمَا مِن حَايدٌ مَنْ فَي تَقُو تَلاَةُ أَسُهِ أَخُرُ يَهُونَا وَقَلَى لَا خُرِياً الْجَارِ فَقَالَ بَهُوفَا أَمْرُجُوهَا فَرَقِيلَ لَهُ قَدْ بَاغَتْ ثَالَا بَهُوفَا أَمْرُجُوهَا فَهُمْ وَمَا مِنَ حَايلٌ مِنْ الْجَارَ فَقَالَ بَهُوفَا أَمْرُجُوهَا فَهُوْنَ فَرَقَ الْجَلَا فَقَالًا مِنْ الرَّجُولُ الْجَرِيمَا فَقَالَ مِنْ الرَّجُولُ الْجَرِيمَا فَالْحَدَا أَوْتَ مِنْ فَقَالَهُمْ وَالْمِلَةُ وَالْمَا الْحَيْمُ وَالْمَا اللَّهِ فَالْمَا اللَّهِ فَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُرْجَعُ وَلَا وَقَلْتُ هَذَا مُرْجَعُ وَلَمْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَا وَقَلْتُ هَذَا مُرْجَعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

## الفصل التاسع والثكر ثون

وَهُمَّا وُسُفُ فَأَذُلَ إِلَى مِصْرَ فَأَشَرَّاهُ فُوطِيفَادُ خَمِي فِرْعُونَ رَبْسُ الشَّرَطِ دَجُلُ مِصْرِيُّ مِنْ أَبِدِي ٱلْإِسْمِيلِينَ الَّذِينَ نَرَّلُوا بِهِ إِلَى هُنَاكَ. ﴿ £ \* وَكَانَ ٱلرَّبُ مَمْ يُوسُفَ فَكُنَ رَجُلا نَاجَا وَأَقَامُ بِينْتِ مَوْلاهُ ٱلْمُصْرِيِّ . عَنْ وَرَأَى مَوْلاهُ أَنَّ الرَّبْ مَمَهُ وَأَنَّ جَمِمَ مَا يُسْلُهُ أَنْجُهُ ٱلرَّبُّ فِي يَدِهِ عِلَيْهِ فَالْ يُسْفُ خُطُوةً فِي عَلْيه وَخَدْمَهُ . فَأَقَدُهُ عَلَى بَيْتِهِ وَجِيمَ مَا كَانَ لَهُ جَلَهُ فِي يَدِهِ . عِي وَكَانَ مُسْدُ أَقَلْهُ عَلى بَيْتُ وَجَهِمَ مَا هُوَ لَهُ أَنَّ ٱلْرَّبَّ بَلِاكَ بَيْتَ ٱلْمُعْرِيِّ بِسَبِّهِ فُوسُفَ وَكَانَتْ يُركَعُ ٱرَّبِ عَلَى جَمِيرِ مَا هُولَهُ فِي ٱلْيَتِ وَفِي ٱلْخُلْ . عَنْ فَتَرَكَ جَمِعَ مَا كَانَ لَهُ فِي بَدِ يُوسُفَ وَأَ كُنُنْ مَرِفُ مَمَهُ شَبًّا إِلَّا الْخُبْرَ الَّذِي كَانَ كِأَكُلُهُ . وَكُلَّنَ يُوسُفُ حَسَنَ المُناةِ وَجِيلَ النَّظِرِ . وَكُنَّ بَعْدَ هٰذِهِ الْأُمُودِ أَنَّ امْرَأَةُ مُولَاهُ طُحَتْ عَنْهَا إِلَى يُوسُفَ وَقَالَتَ صَاحِينِي، عَيْجٌ فَأَبِّي وَقَالَ لِأَمْرَأَةِ مَوْلَاهُ هُوَفَا مَوْلَاي لَا يَرفُ مَعِي شَيًّا كِمَّا فِي ٱلْبَيْتِ وَجِيمُ مَا هُوَلَهُ قَدْ جَعَلَا فِي بَدِي الْمُعْيَلُ وَلَئِسَ فِي هٰذَا ٱلْبَيْتِ فَيَ أَ فَوْقَ بَدِي وَأَمْ يَصِكَ عَنَى شَيْنًا غَيْرَكِ لِأَ نَكِ زَوْجَهُ . فَكَيْفَ أَصْنَعُ هَذِهِ ٱلسَّية الْمُطْلِيَّةَ وَلَخْطَأُ إِلَى اللهِ . عِنْ وَكُلْمَتْهُ يَوْمَا بَعْدَ آخَرَ ظَمْ يَقْبَلِ مِنْهَا أَنْ يَامَ بِجَانِهَا لِكُونَ مَمًّا . عِنْهِمْ فَأَتَّقَى فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ أَنَّهُ دَخَلَ ٱلْيَتَ لِتَعَامَى أَمْرَهُ وَلَم يكن فِي ٱلْيَتِ أَحَدْ مِن أَهْلِو ، عِنْ إِنَّا فَأَمْكُتْ بِنُو بِهِ قَالِلَةٌ مَناجِنْنِي . فَتَرَكَ رِدَاكُ مُ يَدِهَا وَفَرُ هَارِبًا إِلَى خَارِجٍ . ﴿ وَهِيْكُ فَلَمَّا رَأْتُ أَنَّهُ قَدْ ثَرَّكَ رِدْاً وَ بِيدِهَا وَهَرَبَ خارجًا المات مُعْلَ بَنْهَا وَقَالَت لَمْمُ أَعْلَرُوا كُنِتَ جَأْةً مَا يَمْلِ عِبْرَانِي لِتَلاعَب بِنَا ۚ أَكُلِيْ لِلْمَاجِمَنِي فَصَرَاغَتُ بِصَوْتِ عَالِ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ أَسْمِنَى قَدْ رَفَعْتُ صَوْ تِي وْصَرَغْتُ زَكَ رِدْلَهُ مُهِانِي وَفَرُ هَادِياً إِلَى خَارِجٍ • عَلَيْكِ وَوَضَعَتْ رِدْلَهُ مُ بِجانِها حَتَى قَدِمَ مَوْلَاهُ إِلَى بَيْتِهِ ﴿ فَكُلَّتُهُ بِمِثْلَ هُذَا ٱلْكَلَامِ وَقَالَتْ أَنَّانِي ٱلْمَيْدُ ٱلْمِرْانَ أُ أَلْذِي جَلَّنَا مِهِ لِلْكَاعَبِ بِي ﴿ ﴿ وَكَانَ عِنْدُ مَا رَفَعْتُ صَوْقِي وَصَرَعْتُ أَنَّهُ زَك رِدَاتُهُ مُجَانِي وَهَرَبَ خَارِجًا • عِنْ لِمَا يَعِمَ مَوْلَاهُ كَلَامُ ٱمْرَأَتِهِ ٱلَّذِي أَخْبَرَ ثُمُ بِه وَإِنَّهُ كُذَا مُنَّمَ بِي عَبِدُكَ أَسْتَمَاطَ عَلَيْهِ غَضَّا . عَنْ فَأَخذ بُوسُفَ مَوْلَاهُ وَأُودَعَهُ ٱلِلْمَنَ حَبِثَ كَانَ مُعِنَّا ٱلْلِكِ مُعَيِّدِينَ فَكَانَ هُنَاكَ فِي ٱلْجِمْنِ وَ ١٤٠٨ وَكَانَ ٱلرَّبُّ مَمْ يُوسُفَ وَأَمَالَ إِلَيْهِ رَحْمَهُ وَرَزَقَهُ مُطْوَةً فِي عَنِي رَبْسِ ٱلْحِصْنِ . وَإِنْ عَبَلَوْ نَسْسُ ٱلْحَصَنِ فِي يَدِيُوسُفَ حِيمَ السُّجَاَّةِ ٱلَّذِينَ فِي الْحِصَنِ وَجِيمُ مَا كَانُوا يَعْسَمُونَهُ خُمَاكَ كَانَ هُوَ مُديِّهُ . عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ رَئِيسُ ٱلْمُسْنِ يَظُرُ إِلَّى عَيْ ، بِمَا تَحْتَ يَدِهِ لِأَنّ ٱلرَّبِّ كَانَ مَهُ وَهَهِمَا صَنَعَ كَانَ ٱلرَّبُّ لِيُجُهُدُّ

#### ألفصل الأمبعون

المنه وكان بَعد هذه الأمود أنَّ سَاقِي مَلِي بِصْرِ وَالْحَيَّادُ أَمْرِ مَا إِلَى سَبِدِهِمَا مَلِي مِعْرَ عَلَيْهِ ضَخِط فِرْعُونُ عَلَى كِلا خَصِيْدَ و رَئِسِ الشَّمَاةِ وَدَيْسِ الْحَيَّادِينَ مِنْ وَعِلَمُ وَجَلَهُمَا فِي حَسْنَ بَدِتِ وَفِسِ الشَّرِطِ فِي الْحَسْنَ حَبْثُ كَانَ يُعْسَفُ مَسْخُونًا،

كِنْ فَوَكُلُ دَيْهِ لُ ٱلثَّرَطِ بِهِمَا يُوسُفَ فَأَهْتُمُّ بِهِمَا وَأَقَامَا مُدُّةً فِي ٱلسَّجْن . عِيدٌ فَرَأَيا كِلَامًا خُلمًا فِي لَلِيَةِ وَاحِدَةٍ كُلُّ وَأَحِدٍ خُلْمَهُ خِلْمٍ كُلَّ تَعْبِرُ بِحَسَبِ سَاقِ مَلِكِ مِصْرِ وَخَبَازُهُ ٱلمُسْهُونَانَ فِي ٱلْحِصْنِ . عَنْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يُوسُفْ بِالْفَدَاةِ فَإِذَا مَّا ظُمَّانِ . عِنْ فَي أَلْ خَصِينُ فِرْعَوْنَ ٱللَّذَيْنِ مَمَّهُ فِي مِضِ بَيْتِ مَوْلَاهُ وَقَالَ مَا بَالْ وَجُوهِكُمَّا مُكْتَلِبُهُ أَلُوم . عَيْدٍ فَقَالَالَهُ وَأَيَّا حُلْمًا وَلَيْسَ فَامَن يُسَرِّهُ . فَعَالَ لْمُسَانُوسُنَا أَلِسَ أَنَّ فِهُ التَّمَابِيرَ فَشَاعَلَى \* \$ فَتَعَلَّ مَثَمَلُ وَفِيسُ ٱلشَّقَاةِ خَلْمَهُ عَلَى يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ وَأَيْتُ كَأَنَّ جَنْتَهُ كُرُم بَيْنَ يَدَيُّ كِيْنَا وَفِي ٱلْجَلْفَةِ ثَلاثَةٌ خُمْنَانِ وَكُمَا فِي بِهَا أَفْرَعَتْ وَأَصْلَتْ وَتَعْجَتْ عَالَيْدُهَا وَصَادَتْ عِنَّا. ١٢٠ وَكَانَتْ كَأْسُ فِرْ عَوْنَ فِي بَدِي فَأَخَذْتُ ٱلسَّبَ وَعَصَرْتُهُ فِي كَأْسِ فِرْعُونَ وَنَاوَلْتُ ٱلْكَأْسُ لَفر عَوْنَ. والم والمن عن عنا تشيره الكلاكة الفضال في تلاكة أيام . والع بند تلاكة أَيَّام يَرْفُمُ فِرْعُونُ رَأَسَكَ وَيَرُدُّكَ إِلَى مَنْزِلَتِكَ وَتُنَاوِلُ فِرْعُونَ كُأْتُهُ كَا لَلَاقَ ٱلْأُولَى حِينَ كُنتَ سَاقِيَهُ ، عِلَيْهِ إِنَّا إِذَاجَادَ أَمْرُكَ فَأَذَّكُمْ فِي فِي نَفْسِكَ وَأَصْطَيْمُ إِلَّ رَحْمً وَأَجْرِ ذَكِرِي لَدَى فِرْعُونَ وَأَخْرِجْنِي مِنْ هَذَا ٱلْيَٰتِ 200 لِإِنِّي قَدْ خُطَفْتُ مِنْ أَرْضُ ٱلْبِيْرَانِينَ وَهُمُنَا أَيْسَا طَرَحُونِي فِي هٰذَا ٱلجُبِّينِ غَيْرِ أَنْ أَضَلَ شَيَّا. عَنْ إِي وَأَنا وَأَى رَبْسُ ٱلْحُبَاذِينَ أَنَّهُ قَدْ عَبَّرَكُ بِخَيْرِ قَالَ لِيُوسُفَ وَأَيْتُ أَمَّا أَيْمَا فِي خُلْم كَأَنَّ كَلَاثَ سِلَالِ خُوَّادَى عَلَى دَأْسِي ﷺ وَفِي ٱلسَّلَةِ ٱلْمُلِكِامِنْ جَبِيرٍ طَمَامٍ فِرْعُونَ ثِمَّا يَمَنَّهُ ٱلْحُبَّادُ وَٱلطَّيْرُ تَأَكُّهُ مِنَ ٱلسَّةً مِن فَوْقِ دَأْسِي ﴿ يَنْكُمْ أَأَجَابَ يُوسُفُ وَقَال هُنَا تُسْيِرُهُ . أَثَلَاثُ السِّلَالُ هِي ثَلَاتَهُ أَيَّامٍ . عِنْ إِلَهُ بَلَدَ ثَلَاتَهِ أَيَّامٍ يَنْز غ يرتمون وَأَسَكَ عَنْ بَدَيْكَ وَيُسْلِفُكَ عَلَى خَشَيْةٍ فَتَأْكُلُ أَلطَيْرُ خُسَكَ . عِيدٍ فَكَانَ فِي الْيَوْمِ ٱلتَّالِثِ يَوْمٍ مَوْلِدِ فِرْعَوْنَ أَنَّ لَمُ صَنَعَ مَأْدُبَةً لِكُلْ عَبِدِهِ فَرَفَعَ رَأْسَ رَفِس السُّقَاقَ وَدَأْسَ وَ بِسِ ٱلْحَالِينَ بَيْنَ عَبِيدِهِ • عِنْ فَرَدُّ وَنِسَ ٱلسُّقَاةِ إِلَى سِقَائِيَّةِ فَتَأْوَلَ فِرْعُونَ ٱلْكَأْسَ . عِلَيْهِ وَأَمَّا رَئِيسُ ٱلْحَالِينَ فَلَقَهُ عَلَى حَسَبِ تَسْبِرُ فُوسُفَ لَمُناه وَنَهِيَ وَنُهِي وَنُهِي أَلَيْقَاتِهِ يُوسُفَ وَلَمْ يَذَكُّوهُ

## ألفصل الحكدي والأثربعون

﴿ وَكَانَ بَعْدَ مُضَى سَفَتِن مِنَ ٱلزَّمَانِ أَنْ فِرْعَوْنَ رَأَى خُلَماكُما نَهُ وَاقِفٌ عَلَى شَاطِيْ ٱلنَّهِرِ. ﴿ وَهِي فَإِذَا بِسَبْمِ بَقَرَاتِ صَاعِدَةٌ مِثْمُ وَهِيَ حِسَانُ ٱلْنَظَرِ وَيَمَانُ ٱلْأَبْدَانِ فَأَدُّ تَتَنْ فِي ٱلْمُرْجِ مَ عَيْجٍ وَكَأَنَّ سَعَ بَقَرَاتِ أَغَرَ صَاعِدَةٌ وَرَأَهُ هَا مِنَ النَّهِم وَهِيَ قِبَاحُ ٱلْنَظَرَ وَعِبَافُ ٱلْأَبْدَانِ فَوْقَفَتْ بِجَانِبِ يَلْثُعَ فَي شَاطِي ٱلنُّورِ ﴿ كَا كَأَتِ اَلْتِرَاتُ اَلْقَاحُ الْنَظِرِ الْعِلَافُ الْأَبْدَانِ السُّبْمِ الْقَرَاتِ المِلْسَانَ الْنَظِرِ السَّمَانَ. وَاسْتَيْمَظَ فِرْعُونُ . ﴿ وَهِي مُمَّ ثَامَ خَلَمَ أَانِيَةً فَرَّأَى كَأَنَّ سَمْ سَنَا بِلَ قَدْ نَبَنَتُ فِي سَاق وَاحِدَةٍ وَهِيَ بِمَانُ جِيَادُ . ﴿ وَكَأَنْ سَمْ سَنَابِلَ دِقَاقٍ فَلَهُ أَفَتُهَا ٱلرَّبِحُ ٱلفَرْفِيف نَبَتَتْ وَرَآهُ هَا . يَهِي كُلُ فَأَبَلَتِ أَلَنَا بِلَ أَلْهِ كُلُّ ٱلنَّا بِلَ ٱلنَّهِ فَأَلْمُ لَلَّهُ . وَأَسْتَهُ فَطَ فِرْعُونْ فَإِذَا هُوَ لَمُلَّمُ . ﴿ يَعِينُ فَلَمَّا كَانْتِ ٱلْنَدَّاةُ ٱلْزَعَبَ نفسه فَيْتَ وَدَعَا جِيمَ سَعَرَةِ مِصْرَ وَجِيمَ حُكَلِّهِا فَقَصَّ فِرْعُونَ عَلَيْهِمْ خُلْمَهُ فَلَمْ يَحِكُنْ مَنْ لِيَهِرُهُ لَمْرَعُونَ • يَكُمُّ مَرَيْسُ ٱلسُّقَاةِ فِرْعُونَ وَقَالُ إِنِّي لَأَذَّكُمُ ٱلْيُومَ خَطَاآمي. كَلِيْكِ إِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ قَدْ سَخِطَ عَلَى عَبْدَابِهِ فَجَلَتِي فِي حَبْسِ بَيْتِ وَبِيسِ ٱلشُّرَطِ أَمَّا وَرَنْهِسَ ٱلْحَبَّالِينَ ، عِلَيْهِ فَرَأَ يُنَا كِلاَنَا خُلْمًا فِي لَيْلَةَ وَاحِدَةٍ خِلْم كُلُّ تَشْهِرُ بَحْسَيهِ . عِنْ وَكَانَ مَنَا هُنَاكَ غَلَامٌ عِبْرَانِي عَبْدُ لِيَ فِيسِ ٱلشَّرَطِ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ فَمَبْرَ لَنَا خُلْمَيْنَا عَبَّرَ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَا بِحَسَبِ خُلْمِ ، ١٢٠٪ وَثَمَّا عَبَّرَ لَاكَانَ فَرَدَّنِي الْمُكُ إِلَى رُتْتِتَى وَذَاكَ عَلَّفُهُ • عِنْ فَهَتَ فِرْعُونُ وَدَعَا يُوسُفَ فَأَسْرَعُوا بِهِ مِنَ ٱلسَّفِن فَأَحْتَلَقَ وَأَبْدَلَ ثِيابَهُ وَدَخَلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَ إِنْ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِوسُفَ قَدْ رَأَيْتُ حالما وَلَمْ يَكُنْ مَنْ يُبَرِّهُ وَقَدْ مَينَ عَلَكَ أَنَّكَ إِذَا سِمْتَ طُلْما تُعَبِّرهُ. عَلَيْ قَالْجال لُوسُفْ فِرْعَوْنَ وَقَالَ لَا بِبِلْمِي بَلِ أَفَةً نَجِيبُ فِرْعَوْنَ بِٱلسُّلَامِ • ﴿ لِكَالِكُمْ فَقَالَ فِرْعَوْنَ

Digitized by COOSE

الأَرْضِ فَتَحَ يُوسُنُ جَمِعَ مَا فِيهِ طَعَامُ فَاعَ يُعِيضِرَ بِينَ. وَاشْتَدَا الْمُوخِ فِي أَرْضِ بِمِشْرَ عَلَيْهِ وَقَدِمُ أَهُلُ الْأَرْضِ بِلَسْرِهَا إِلَى مِصْرَ عَلَى يؤسُفَ لِيسَكُرُوا لِأَنْ الْمُؤْمِعُ كَانَ شَدِينًا فِ الْأَرْضِ كَلَّهَا

#### أَلْفَصَلُ آلثاني وَأَلْأَمْ بَعُونَ

وي مِمْرَ قَالَ لِبَدِهِ مَا اللَّهُ الْفُوتَ مَوْجُودٌ فِي مِمْرَ قَالَ لِبَدِهِ مَا بَالْكُمْ تَظَرُونَ بُصَمُكُمُ إِلَى بَسْضِ . ﴿ وَقَالَ إِنِّي قَدْ تَعِمْتُ أَنَّ ٱلْقُوتَ مَوْجُودٌ فِي مِصْرَ فَاعْبِطُوا إِلَى هُنَاكُ وَآمْنَاوُوا لَنَا مُغَمَّا وَلَا غُوتَ . ﴿ يَهِ فَعَهُمْ مَعْمَرَةُ مِنْ إِغْوَةِ يُوسُفَ لِلتَاعُوا يُرَّا مِنْ مِصْرَ ، عِنْ وَأَمَّا بَلِكِينُ أَخُو يُوسُفَ قَلَمْ يَبِمُنْهُ يَنْفُوبُ مَمَّ إِخْوَ تِهِ لِأَنَّهُ قَالَ لَللهُ يُعَمَّهُ سُوهُ وَ عِنْهِ وَأَقَى بَنُو إِسْرَايْلِ فِي مَنْ أَقَى لِيمَتَادُوا إِذْ كَانَ ٱلْجُوعُ فِي أَدْصَ كَمَانَ . عَيْنِي وَكَانَ يُوسُف هُوَ ٱلْسَلْطَ عَلَى ٱلْأَوْضِ وَٱلْسِيرَ بَلْسِيمِ شَعْبِ ٱلأَوْضِ عَلَّهُ إِخْوَتُهُ وَسَجَدُوا لَهُ بِوجُوعِهِمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ . ﴿ يَكُمْ وَلَأَرَأَى يُوسُفُ إِخْوَتُهُ عَرَفَهُمْ فَتَنكَرُ لَهُمْ وَكُلْمُمْ يَجِنَّا وَقَالَ لَمُّمْ مِنْ أَنْ قَدِمْمْ طَالُوا مِنْ أَرْضِ كُمَانَ لِبَناعَ طَمَامًا . ي وَعَرَفَ يُوسُفُ إِغْوَتُهُ وَأَمَّا هُمْ ظَلَّمْ يَرْفُوهُ . عِنْ فَنَذَّكُمْ يُوسُفُ ٱلْأَخْلامَ أَلِي خَلَمَهَا بِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ جَوَاسِيسُ إِنَّا جِنَّمُ لِتَجْسُوا نُنُودَ ٱلأَدْضِ . عِينِي فَقَالُوا لَهُ لَا يَا سَهِدِي إِنَّا جَلَّهُ عَبِيدُكَ لِيَتَاعُوا طَمَامًا ﴿ ٢٠٠٤ نَحْنُ كُنَّا نَبُو رَجُل وَاحِد إِنَّا تَحْنُ سَلِيُو ٱلْفُلُوبِ لَيْسَ عَبِيدُكَ بِجَوَاسِيسَ. ﴿ يَلِي فَقَالَ لَمْمُ كَلَّا بَلْ إِغْاجِلُمْ يَجْسُوا تُنُودَ ٱلْأَرْضِ ، ١٤٢٤ قَالُواعَبِيدُكَ أَثْنَا عَشَرَ أَخَا نَحْنُ بَنُو رَجُلِ وَاحِدِ فِي أَرْضُ كَنْمَانَ هُوَذَا ٱلصَّغِيرُ ٱلَّذِمَ عِندَ أَبِينَا وَٱلْوَادِدُ مَفْقُودٌ . ﴿ وَمُنْكُ فَقَالَ لَمْمَ أَوْسُفُ بَل ٱلأَمْرِكَا فَتْ لَكُمْ أَنْتُمْ جَوَاسِيسْ . عَيْنَ وَبِهَذَا تَعْقَنُونَ . وَحَيَاةٍ فِرْعَوْنَ لَا خَرَجْتُمْ مِنْ هُمْنَا أَوْ يَمِي أَخُوكُمُ ٱلْأَصْمَرُ إِلَى هُمَا عِلَيْهِ ٱلِمُواوَاحِدَامِنْكُمْ يَاتِي بِأَخِيكُمْ وَأَنْتُم تُعَيَّدُونَ حَتَّى نَنْخُن كَلاَمَكُمْ هَلْ أَنْمُ صَادِنُونَ وَإِلَّا نُوَحَاِةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّكُمْ لَجُولِسِيسٌ . عَنْهُ كَغِنَهُمْ فِ ٱلْخَبْسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَهِيْعِ وَفِ ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِتِ قَالَ لَهُمْ يُوسُفُ ٱمَّنَمُوا هَذَا تَعْمَوْا إِنِّي أَتِّقَ أَفَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ سَلِي ٱلْفُلُوبِ فَوَاحِدُ مِنْكُمْ لِمُعَدِّ فِي بَيْت عَشِيكُمْ وَأَنْتُمْ فَأَنْطَانُوا وَخَذُوا مِيرَةً لِحَاعَتْ بْيُونَكُمْ الْمُثْلِينِ وَأَنُّوا أَخِيكُمُ الصُّغير إِنَّ لِيَخْتُنَ كُلامُكُمْ وَلَا تَهِلَكُوا . فَصَنْعُوا كَذَٰلِكَ . يُؤْتِجُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِينض إنَّا لَآيُونَ فِي أَخِينًا إِذْ رَأْ يَا نَفْسَهُ فِي شِدَّةٍ وَقَدِ أَسَرُحْنَا فَلَمْ نَسْمُ لَهُ لِذَلِكَ نَاكَنا هَذِهِ الشَدَّة . عِنْ إِنَا مَا مُهُ رَأُو بِينَ قَائِلًا أَلَمُ أَقُلْ لَكُمْ لَا تَأْغُوا فِي الْوَلْدِ وَأَنْتُمْ لَم تَعْمُوا لِذَلِكَ نَحْنُ مُطَالِونَ بِدَمِهِ . ﴿ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ يُوسُفَ يَفْهِمُ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ جَمَلَ وَجُمَانًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم . ﴿ يَهِي فَعُولَ عَنْهُمْ وَبَكِّي ثُمْ عَادَ إِلَيْهِمْ وَخَاطَبُهُمْ وَأَخَذَ مِنْ بَيْنِيمُ يَعْفُونَ فَعَيْدَهُ عَمْهَدِهِمْ . كَنْ قُلْ وَأَمْرَ فِاسْفُ أَنْ عَلَا أَوْعِيتُهُمْ لِأَ وَزُدَّ فِشَةً كُلُّ وَاحِدٍ فِي جُوَالَتُهِ وَأَنْ يُسْطُوا زَادًا لِمَطَّرِينَ فَصْنِعَ أَمْمُ كُذَٰلِكُ ١٩٢٨ وَخَلُوا مِيرَتُهُمْ عَلَى جَيرِهِمْ وَسَارُوامِنْ هَنَاكَ ، ﴿ يَهِمْ إِلَيْ وَفَتَحَ أَخَدُهُمْ جُوَالَمَهُ لِيطَرَحَ عَلَمًا فِي ٱلْمِيتِ لِمَارِهِ قَرَأَى قَادًا فِشَنَّهُ فِي فَم جُوَالِيهِ عَنْهِمْ فَقَالَ لِإِخْوَيْهِ قَدْ رُدَّتْ فِضَق وَهَا هِيَ فِي خُوْالَتِي . فَأَسْتَطَارَت قُلُو بُهُمْ وَبُهِتُوا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَائِلِينَ مَا فعلَ أفتُهُ بنا. عِنْ وَجَاآُوا يَنْفُوبَ أَيَاهُمْ فِي أَرْضِ كَنْمَانَ فَتَصُّوا عَلَيْهِ جَمِيمَ مَا تَالَهُمْ وَقَالُوا وي لا قد خاطباً الرَّ جُلُ سَيد الأرْض بِعَقاد وَاتَّهما يَعَسُس الأرض . عليه مناف لَهُ غَنْ سَلِيمُ ٱلْقُلُوبِ لَـنَا يَجُولُسِسَ . عَلَيْ غَنْ أَثَا عَمْرَ أَخًا بَو أَبِينَا أَحَدُنَا مَنْفُودُ وَالصَّنْمِ الْوَمَ عِنْدَ أَبِينَا فِي أَرْضَ كُمَّانَ . عِنْ فَمَّالَ لَنَا الرَّجْلُ سَيدُ الْأَرْض لِمِنَا أَعْلَمُ أَنَّكُمْ سَلَيْو ٱلْفُلُوبِ دَعُوا عِنْدِي أَخَّا مِنْكُمْ وَٱسْتَارُوا لِعَبَاعَةِ 'يُو يَحكم وَّأَنْصَرِهُوا مِنْ إِلَيْهِ وَأَنْوَنِي إِلِجَيْكُمُ ٱلصَّنِيرَفَأَعَلَمَ أَنْكُمْ لَـنَمْ بِجَوَاسِيسَ وَأَنَّكُمْ سَلِيلُ القُلُوبِ فَأَعْلِيكُمْ اعْتَاكُمْ وَمَنْجُرُونَ فِي الْأَرْضِ، عِينِي وَبِيثَنَاهُمْ بُفَرِغُونَا وْعِينَمْ إِذَا بِمُرْةِ فِعَنَّةٍ كُلُّ وَاحِدٍ فِي جُوَالَقِهِ . فَلَمَّا دَأَوَا صُرَدَ فِعَنْتِهِمْ هُمْ وَأَبُوهُمْ خَأَفُوا كَلِيجٍ فَقَالَ لَمْمُ يَعْدُوبَ أَبِوهُمْ قَدْ الْكُلُّمُونِي . يُوسُفُ مَعْدُدٌ وَشَمْنُونُ مَعْدُدُ وَبَلَّامِينُ

لِمُوسُفَ وَأَيْنَ كَأَيِّي وَاقِفْ عَلَى شَاطِئِ ٱلنَّهِ عَيْنِ وَكَأَنْ قَدْ صَعِدَ مِنْهُ سَبٌّ بَعْرَاتِ يَعَلَوْاَلْأَبِعَانِ حِسَانِ الصُّودِ فَادْتَتَ فِي الْمُرْجِ. ﴿ الْمُثَلِينَ وَإِذَا سَبُحُ بَقَرَاتِ أَخَرَ قَدُ مَعِدَتْ وَرَأَهُ مَا عِبْلُنَا قِبَاحَ الْمَيْاتِ جِدَّا رِفَاقَ ٱلْأَبْدَانِ لَمْ أَزْمِنْهَا فِي جَيم أَرْض وَعْرَ فِي ٱلْمَعِ . يَهِيْ فَأَكُلْتِ ٱلْمَرَاتُ ٱلْعِلَافُ ٱلْقِيَاحُ ٱلنَّبِمُ ٱلْمُرَاتِ ٱلْأُولَ ٱلنَّالَ والمن المراعدة والمراعدة و وَٱسْتِيْفَظْتُ وَ جِنْ مُ مُّ أَيْتُ فِي خُلْمِي كَأَنَّ سَجَ سَاَيِلَ قَدْ نَبَنَتْ فِي سَلَقِ وَاحِدَةٍ مُثَلِثُهُ حِسَانًا . عِلَيْنِ وَكَانَ سَبَمَ سَنَا بِلْ جَافَةُ دِمَّانًا قَدَ لَلْحَنْهَا ٱلرَّبِحُ ٱلشَّر فِيلَةُ تَبَلَّت وَدُهُمَا. عَلَيْكِ فَأَ بَلْمَتِ ٱلنَّنَابِلُ ٱلدِّمَانَ ٱلنَّبَعَ ٱلنَّنَابِلُ ٱلحِمَانَ. فَأَخْبَرَتُ بِذَلِكَ ٱلمُعْرَةَ ظَمْ يَكُنْ مَنْ يُبْلِنِي • ﴿ وَهُو اللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلُ الْفِرْعَوْنَ حَاْمٌ فِرْعَوْنَ وَاحِدُ ٱلَّذِي سَمَنَهُ اللهُ أَخْرَ بِهِ فِرَاْعُونَ . عِنْ اللهِ الْفَرَاتُ أَلِيَّهُ هِيَ سَيْنَ سِينَ . وَالسُّيُّ السَّايِلُ المِنسَانُ هِيَ سَيْ سِينَ . هُوَ لِحُمْمُ وَاحِدُ ، عِنْ وَالسُّيْ البَّرَاتُ الدِّيْنُ البَّامِ السَّاعِيْدَ أَوْلَهُ هَا مِنْ سَيْمْ سِينَ . وَالسِّيْمُ السَّايِلُ الدَّيْفِ اللَّهِ فَمَا الرَّجُ ٱلشُّرَقِيَّةُ كَكُونُ سَمَّ سِنِي جُوعٍ • عِنْ لِللَّهُمْ الَّذِي ذَكَّرُهُ لِيرْغَوْنَ أَنَّ ٱللَّه مُكَاشِفُ فِرْعَوْنَ كِمَا هُمُ صَائِفًا • \$15 سَتَأْتِيكُمْ سَبُّ سِنِنَ فِيهَا شِبْمُ عَظِيمٌ فِي جَبِير أَرْضِ مِصْرَ. 200 وَتَأْيِكُمْ مِنْ بَعْدِهَا سَبْعُ سِنِي أَجْدِع ۖ فَيْلَسَى جَبِيمُ ٱلسِّبَ الَّذِي كَانَ فِي أَدْضِ مِصْرَ وَيَطِفُ ٱلْجُوعُ ٱلْأَرْضَ عِلَيْ ۖ وَلَا يَعَيَّنُ آثُرُ ذَٰ لِكَ ٱلنَّهِ عِي ٱلأَدْض مِنْ قِبَلِ ٱلْجُوعِ ٱلْآتِي عَيْمَ لِأَنَّهُ شَدِيدٌ جِدًا ، عَنْ وَأَمَّا تَكُو الْأَلْمُ عَلَى فِرْعَونَ مَرَّ تَنْنِ فَلِأَنَّ ٱلْأَمْنَ مُثَّرَّدُ مِن لَمُانِ الْهِ وَسَيْمَنَّهُ عَاجِلًا . عَلَيْ وَٱلْآنَ لِنْظُرْ فِي عَوْنُ وَجُلًا خَبِهَ حَكِيًّا يُقِيُّهُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ . عَنْهِ وَلَيْشَرَعُ فِرْتَوْنُ وَيُؤكِّلُ وَكُلاَّ عَلَى ٱلأَرْضِ وَيَأْخُذُ خُسُ غَلَّةٍ أَرْضِ مِصْرَ فِي سَنِع سِنِي ٱلشِّبَعِ • ﴿ يَعْضُلُوا كُلُّ طَلَمَ سِنِي ٱلْخَيْرِ الْآتَيَةِ وَتَغَوَّلُوا رُّهَا تَعْتَ يَدِ فَرْعَوْنَ طَلَامًا فِي ٱلْدُنِ وَتَعْفَظُوهُ . عَلَيْ فَيكُونَ ٱلطَّلَامُ ذَخِيرَةً لَمَا لِسَبْم سِنِي ٱلْجُوعِ ٱلَّتِي سَتَكُونَ فِي أَدْضَ مِصْرَ فَسَلَا يَقْرَضُ أَهُلُ ٱلْأَرْضِ بِأَغْبَاعَةِ ، عِلَيْهِ غَمْسُنَ ٱلْكَلامُ عِنْدَوْرَعُونَ وَعِنْدَ عَبِيدِهِ أَجْمَ عِلْمَا فَال فِي عَوْنُ لِمَسِيدِهِ مَلْ نَجِدُ مِثْلَ هَنَّا رَجُلًا فِيهِ رُوحُ اللهِ . وَقَالَ فِرْعَوْنُ لُوسُفَ بَعْدَ مَا عَرَفْكَ أَلَهُ هَذَا كُلُّهُ فَلَيْسَ فَهِمْ حَكِيمٌ مِنْكُ . جِينِي أَنْتَ تَكُونُ عَلَى يَنْي وَإِلَى كَلِمَتِكَ يَقَادُكُلُ شَمْعِي وَلَا أَنْوَنُ أَعْلَمَ مِنْكَ إِلَّا بِالْمَرْشِ . ١١١ وَقَالَ فَوْعُونُ لِيُوسُفَ ٱلْخُلُرُ قَدْ أَفْتُكَ عَلَى جَبِمِ أَرْضَ مِصْرَ . عَلَيْنَ وَزُعَ فِرْعَوْنُ خَاعْهُ مِنْ يَدِهِ وَجَلَةُ فِي بَدِيْهُ مُنْ وَأَلْبَتُهُ ثِيَابٌ نَذَ وَجَلَ طَوْقًا مِنْ ذَهَبِ فِي غَنْهِ عِلْيُكُ وَأَوْكَبُهُ مَرْكِتُهُ ٱلنَّانِيَةِ وَ لَادَوا أَمَامَهُ أَرْحَمُوا وَأَقَامَهُ عَلَى جَيْعٍ أَرْضِ مِصْرَ . عَلَيْكُ وَقَالَ فِرْعُونْ لِيوسُفَ أَنَا فِرْعُونَ بِدُونِكَ لَآيَافَمُ أَحَدٌ يَدَهُ وَلَآدِجْأَةُ فِي جَمِيعٍ أَرْضِ مِسرَه وَيَعْ وَتَمَّى فِرْعَون لُوسُفَ عَلِمَ الْعَالَمِ وَزُوَّجَهُ أَسْنَاتَ بِنَّتَ فُوطِ فَارَعَ كَاهِن أونَ وَطَافَ يُوسُفُ فِي جَمِيمِ أَرْضِ مِصْرَ ، ﴿ لَكُنَّ وَكَانَ يُوسُفُ أَبْنَ ثَلَاثِينَ سَنَّةٌ حِينَ مَثَلَ يَنْ يَدَيْ فِرَعُونَ مَلِكِيمُسْرَ ، وَخَرَجَ أُوسُفُ مِنْ بَيْنِ يَدَايِهِ وَجَالَ فِي جَمِعِ أَدْضِ مِصْرَه يَّيِّهُ ثُمُّ أَخْرَجَتُ ٱلْأَوْضُ فِي سَبِي سِنِي النِّيمَ أَكْمَاسًا أَكْمَاسًا. عَنْهُ خَصَعُ كُلُّ غِلالِ النِّبِرِ النِبِينَ أَلِي كَانَت فِي أَوْضِ مِصْرٍ وَجَسُلَهَا طَسَامًا فِي ٱلْمُدْرِجَلَ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ غِلَالَ مَا حَوْلَمَا مِنَ ٱلْخُنُولِ. ١١٦ فَتَزَنَ يُوسُفُ مِنَ ٱلْبُرِّمَا يُهَادِلْ وَمُلَ ٱلْجُرِّ كَثْرُةَ مَنَى وَكَ إِحْمَا أَهُ لِأَنْهُ أَنْ كِنْ يُحْمَى . ﴿ يَنْ اللَّهُ وَلِهَ لِيُوسُفَ أَبْنَانٍ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ سَنَةُ ٱلْجُوعِ وَهُمَّا ٱللَّذَانِ وَلَلْتَهْمَدَا أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِيفَادَعَ كَاهِن أُونَ. والله فَتَى مُوسُفُ ٱلْكُرُ مَلَتَى قَائِلًا إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَنْسَانِي جَمِعَ مُقًا فِي وَكُلَّ بَيْتِ أَي كَلْكُونَ مَنْى النَّانِيَ أَمْرَانِهُمْ قَائِلًا إِنَّ أَمْنَ قَدْ أَغَانِي فِي أَرْضِ مَذَلِّتِي . بِهِ وَكُلَّتْ بِ بِنِي النِّبِمِ الَّذِي كَانَ فِي أَوْضِ مِصْرَ عِنْ وَبَدَأَتْ بِنَاسِنِي ٱلْمُوعِ أَلَيْكُمْ قَالَ يُوسَفُ فَكَانَ جُوءٌ فِي جَمِعِ ٱلْكُلَّدَانِ وَأَمَّا جَمِعُ أَرْضِ مِصْرَ فَكَانَ فِيهَا طَمَامُ . عَيْنِي فَلَمَأ جَلِعَ جَبِعُ أَهْلِ مِصْرَ صَرَّخَ ٱلشَّيْبُ إِلَى فِرْتَحُونَ لِأَجْلِ ٱلْخُبْزِ · فَصَّالَ فِوْعَوْنُ كِكُلّ الْمَسْرِينَ ٱلْطَلَقُوا إِلَى يُوسُفَ فَمَا يَفُلُهُ لَكُمْ فَأَصْنَمُوهُ وَ ١٠٠ وَثَيْلَ ٱلْجُوعُ حَيمَ وَجِه

تَأَخُذُونَهُ عَلِّ زَلَتُ هُذِهِ كُلُهَا. ﴿ عَلَيْهِ فَكُلُم وَأُوبِينَ أَبِهُ قَالِكَ إِنْ لَمَ أَلْهُ وَ إِلكَ فَاقُولُ وَلَدَيْ. سَلِمُهُ إِلَى بِدِي وَأَنَا أَرْفُهُ عَلَكَ . ﴿ عَلَيْهِ قَالَ لَا تَضْوَرُ أَنِي مَنْكُمُ لِأَنْ أَخَاهُ قَدْ مَكَ وَهُوَ وَخَدُهُ مِنْ إِنْ الدَّقَةُ لِمُونَ إِنِي اللَّهِ عِنْ إِلَّهِا الرَّائِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الرَّائِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

## أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

كان الْجُومُ شَدِيدًا فِي الْأَرْضِ، عَنْهَا فَلَمَا فَرَغُوا مِنْ أَكُلُ الْمِيرَةِ الَّتِي أَوَّا بها مِن مِصْرَ قَالَ لَمْمُ أَبُوهُمُ أَرْجِمُوا فَأَبْنَاعُوا لَنَا ظَيِلًا مِنَ الطَّمَامِ عِينَ فَكُلَّمَهُ يَبُوذَا قِائِلًا إِنَّ الرَّجْلَ أَشْهَدَ عَلَيْنَا وَقَالَ لَا تَرَوْنَ وَجْهِي إِلَّا وَأَخْوَكُمْ مَمْكُمْ. يَجِيجَ فَإِنْ بَنْتَ أَخَانًا مَنَا ٱنْحَدَرُنَا وَٱبْتَنَا لَكَ طَمَلُما عَنْهِ وَإِنْ لَمْ تَبْعُهُ لَا نُعَدِدُ لِأَنَّ الرَّجِلَ مَالَ لَنَا لَازَوْنَ وَجْمِي إِلَّا وَأَخْوَكُمْ مَمَّكُمْ . ﴿ يَهِيْكُمْ فَظَالَ إِسْرَائِيلٌ وَلِم أَسَأَتُمْ إِلَ وَاخْتِرْثُمُ ٱلرُّجْلِ أَنْ لَكُمْ أَخَا أَيْنَا . في قالوا إِنَّ ٱلرُّجُلُ سَأَلَ عَنَّا وَعَنْ عَدِيرَ يَكَ وَقَالَ هَلْ أَبُوكُمْ إِنَّ بَعْدُ وَهَلْ لَكُمْ أَخْ فَأَخْبِرْ نَاهُ بِحَسَبِ هٰذَا ٱلْكَلامِ .هَلْ كُنَّا تَعْلَمُ أَنَّهُ سَنَعُولُ أَحْشِرُواْ أَعَاكُمْ ، عَنْهُ وَقَالَ يَبُوذَا لِإِسْرَائِلَ أَبِيهِ ٱبْسَتِ الْفُلامَ مَنِي حَتَّى نَفُومَ وَغَنِي وَنَحْيَا وَلَا نَوْتَ غَنْ وَأَنْتَ وَأَمْلَمَا لِنَا جَبِيعًا . ﴿ يَجِيجُ أَ نَا أَضْمَنُهُ مِنْ بَدِي تَطَلُّهُ \* إِنْ لَمُ أَعْدُ بِهِ إِنِّكَ وَأَقِهُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَأَنَا مُذْنِبُ إِنَّكَ طُولَ الزَّمَان . وَ إِنَّهُ لَوْلَا أَنَّا تَلِكُنا ٱلْكُنَّا ٱلْآنَ قَدْ رَجِنْ الرَّدِّينِ. عِنْ فَقَالَ لَمْمْ إِسْرَا نَيلُ أُبُوهُمْ إِنْ كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ فَأَصْنَعُوا هَــذَا . خُذُوا مِنْ أَطْلِبِ فَاكِمَةِ ٱلأَزْضِ فِي أُوعِيكُمْ وَاسْتَعْمُ وا هَدِيدة إِلَى الرَّجُل شَيًّا مِنَ الْلِلَمَانِ وَشَيًّا مِنَ الدِّبْسِ وَتُكَدّ وَلَاذَنَا وَفُسْتُمَّا وَلُوزًا . يَهِي وَخُذُوامَمُكُمْ فِئَةَ أَخْرَى فِي أَيْدِيكُمْ وَٱلْسَنَّةَ ٱلْمُرْودَةَ فِي أَفْوَاهِ أَوْعِينَكُمْ رُدُّوهَا مَعْكُمْ لَلَ ذَلِكَ كَان سَهْوًا . ١٠٠ وَخُذُوا أَخَاكُمْ وَقُومُوا فَلْرَجِنُوا إِلَى ٱلرُّجُلِ عِلَيْدٍ وَأَمْدُ ٱلصَّدِيرُ يَهَيْكُمْ رَحْةَ أَمَامَ ٱلرُّجُلِ فَيُطْلَقُ لَكُمْ أَخَاكُمُ الْآخِرَ وَبَيْامِينَ وَإِنْ يَكُانُهُمْ أَكُونُ يَكُنُّهُمْ . عَنْ فَأَخَذَ ٱلْقَوْمُ هَٰذِهِ ٱلْهَدِيَّةَ وَأَخَذُوا فِئَّةُ أَخْرَى فِي أَيدِيهِمْ وَبَلْيَامِينَ وَقُلُوا وَأَنْحَدَرُوا إِلَى مِصْرَ وَوَقَنُوا بَينَ بَدَي يُوسُف. ١١١ فَلَمَّا رَأَى يُوسُفُ بَقَامِينَ مَعْمَ قَالَ إِنَّتِيمِ بَيْنِهِ أَدْخِلِ ٱلْقُومَ ٱلْيَتَ وَآذَجَ ذَيِعَةً وَحَيْنَا فَإِنَّ ٱلْعَوْمَ لِكُلُونَ مَنِي عِنْدَ ٱلظُّهر. ﴿ يَنْكُلُ فَصَنْمَ ٱلرَّجُلُ كُمَّا أَمَرُهُ لِوسْفَ وَأَنْخَلَ ٱلْمُؤْمَ بَيْتَ يُولُفَ ٢٠٠٠ عَلَيْهِ فَعَلَوْا إِذْ دَخَلُوا بَيْتَ يُوسُفَ وَعَلُوا إِنَّا نَحْنُ مُدْخَلُونَ مِنَبُ أَفْضَة أَلِي دَفَتَ فِي جَزَالِقَا وَلَا لِنَسَبُّ عَلِيّا وَنَعَ بَا وَأَخْذَنَا عَيدا وَإِخْذَ تَعِيرُ كَا عَلَيْهِ تَقَدَّمُوا إِلَى تَعِيرُ أَلْيَتِ وَكُلُوهُ عِنْدَ بِالِيّتِ عِنْدٍ وَقُلُوا السَّيْرِ يَاسَدِي إِنَّا أَخَذَرْنَا أُولًا لِبَيَّاعَ طُلَمًا . عَنْ ﴿ وَكُلْ أَلْ صِرْ نَا إِلَى ٱلْمِيتِ وَتَضَا جَوَالِفَنَا أَ تَا وَجَدُ مَا فِضَةً كُلُ وَاحِدِ فِي فَم جُوَا لَيْهِ فِضَّتَا وِرَجْهَا فَرَدْدُنَاهَا مَعَنَا عِينَ فَ أَخْرَى مَنَا قِبْنَاعَ طَمَامًا لَا تَعْلَمُ مَن أَلْذِي جَعَلَ فِضَّتَا فِي جَوَالِيْنَا . ﴿ لِي ﴿ فَعَالَ سَلامٌ لَكُمْ لَا تَعَافُوا إِنَّ إِلَهُمُمْ وَ إِلٰهَ أَيِكُمْ رَزَقَكُمْ كُنْزًا فِي جَوَالِيُّكُمْ وَأَمَّا فِضَكُمْ فَقَدْ صَارَتْ عِندِي . ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ شِمُونَ ﴿ وَأَذْخَلُ ٱلرَّجُلُ ٱلْقُومُ بَيْتَ يُوسُفَ وَأَعْطَاهُمْ مَّةَ فَغَسَلُوا أَدِ خَلِهُمْ وَطَرْحَ عَلَمَا خَلِيرِهِمْ • عَيْلٍ وَهَيَّأُ وَا ٱلْحَدِيَّةِ حَقّ يَحِئ يُرسَفُ عِندُ الظُّهُ لِأَنَّهُمْ تَعِمُوا إِنَّهُمْ هُنَاكَ سَاكُلُونَ طَعَامًا ، عَلَيْ وَلَمَّا قَدِمَ يُوسُفُ إِلَى الْلِيتِ أَدْخَلُوالَهُ ٱلْهَدِيَّةِ ٱلَّتِي فِي أَيدِيهِم إِلَى ٱلْيَتِ وَعَجَدُوالَهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ . وَاللَّهُ فَسَأَلَ عَنْ سَلَامَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْوَكُمْ الشُّيْخُ ٱلَّذِي ذَكُونُكُوهُ فِي سَسَلَامٍ أَخَيُّ هُوَ بَعْدُ. وري والرُّوا عَيْدُكَ أَبُرُنَا فِي سَلَام وَلَّا يَزَالُ حَيًّا وَمَرُّوا وَتَجَدُوا . وَرَقَمَ طَرْفَهُ وَنَظِرَ بَلِيامِينَ أَخَاهُ أَبْنَ أَمْهِ فَقَالَ أَهْدَا أَخُوكُمُ ٱلصَّنيرُ ٱلَّذِي ذَكَّرْ تُقُوهُ لِي . وَقَالَ يَرَأْفُ الله إلى مَا نَيَّ . عِنْهِ مُمَّ أَسْرَعَ يُوسُفُ وَقَدْ تَحَرَّكَ فُوادُهُ غَنَوَ أَخِيهِ وَأَرَادَ أَنْ يَكي فَدَخَلَ ٱلْمُعْدَعُ وَكِي هُمَاكَ . ١٠ ١٠ مُمَ عَسَلَ وَجَهُ وَخَرَجَ وَتَجَلَّدُ وَقَالَ فَلَهُوا ٱلطَّمَامَ . وَعَدَهُمُ اللَّهُ وَحَدَهُ وَلَهُمْ وَحَدَهُمْ وَلَيْمِرِينَ ٱلْأَصَالِينَ عِنْدَهُ وَحَدَهُمْ لِأَنَّ ٱلْمُشْرَتِينَ لَا يَجُوزُ لَمْمُ أَنْ يَأْكُلُوا مَمُّ ٱلْمُرَاتِينَ لِأَنَّهُ رَجُنٌ عِنْدَ ٱلْمُصرِّينَ .

والطِلوا بَيْنَ يَدَيْهِ الْكِرُ فِي مَرَّتِجِهِ وَالصَّنِيرُ فِي مَرَّتِجِهِ فَهِتَ الْفَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ١٤٧٤مُ مَنَّ وَعَمْ مِصْمَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِلَيْهِ فَكَاتَتْ حِصَةً بَلْكِينَ الْكَرْمِنْ حِصَّةً الْوَاحِدِ بِنَهْمَ حَسَةً الْسَاعِيةِ وَقَرْ فِواصَةً حَتْمَ الْكُوا

أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

عَنْ أُمْ أَمْرَ فَهُمْ بَيْتِهِ وَقَالَ لَهُ أَمْلاً جَوَالِينَ ٱلْقُومِ طَلَمَاماً فَدْدَ مَا يُطِيفُونَ حَلَّهُ وَأَجْمَلْ فِضَةً كُلِّ وَأَحِدٍ فِي فَم جُوالَقِهِ. ١٤٠ وَأَجْمَلْ جَامِي جَامَ ٱلْفَضَّةِ فِي فَم جُوالَّوَ السَّنِيرِ مَعْ ضَنَّةِ مِيرَّةٍ · ضَنَّعَ بِمَسَبِ كَلامٍ فِيسُفَ أَلَّذِي أَمَّرُهُ بِهِ . \* ويع قَلَاأَتُ السِّخُ أَضَرَفَ القُومُ بَمِيرِهِ • 33 فِنَدَانُ مَرْجُوا مِنَ اللَّينَةِ وَلَمْ يَبِيدُوا قَالَ لُمُسُفَّ لِنَهُمْ بَنِيهِ فَمْ قَالَعْ فِي أَوْ الْقَوْمِ فَاإِذَا أَذَرَكُهُمْ فَلَلَ لَمْمْ لِمَ كَفَائُمُ الْحَدِّ بَالِنَّمْ . \$22 النِّن هُمِينًا هُوَ الّذِي بَعْرَبُ بِهِ مَوْلَائِي وَيُمْآلُ بِهِ فَذَ أَسَأَمُمُ فِي مَا سَنَمُمُ وَيَهِي فَفِيمُمُ وَقَالَ لَمْمُ ذَٰفِ ٱلْمَصْلَامَ. جَيْدٍ فَقَالُوا لَهُ لِمَافَا يَكُلُمُ سَيِّدِي بِعْلَ هَنَا ٱلْكَلَامِ خَاسٌ لِسَدِكَ أَنْ صَنْهُ ا مِثْلُ هٰذَا ٱلْأَمْرِ ، عِنْ إِنَّ الْفِضَّةَ ٱلَّتِي وَجَدْ نَاهَا فِي أَفْرَاهِ جَوَالفَنَّا رَدَدْ نَاهَا عَلَّكَ مِنْ أَرْضِ كُمَانَ فَكِيفَ نَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ مَوْلَاكَ فِنْهُ أَوْ ذَهَا . وَ عَمْ مَنْ وْجِدْ مَمَهُ مِنْ عَبِيكَ فَلَيْمُنَلُ وَغُنْ أَيْمَا تَكُونُ لِسَيِّدِي عَبِينًا . عَلَيْنَ قَالَ نَهُمْ وَيَعَسَب فَوْ لِكُمْ ظَيِّكُنَّ مَنْ وَجِدَ مَنهُ يَكُونَ لِي عَبْنا وَانْتُمْ تَكُونُونَ الْوَلَّةِ. ﴿ ﴿ وَهُمَا أَوَالَهُ الْمُون كُلُّ وَاجِدِ جُوَالَقَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَتَحَ كُلُّ وَاجِدِ جُوالَقَهُ ﴿ ﷺ فَمَنْفَتُهُمْ مُبْتَدِينًا بِالْأَحْتَةِ مَثَّى الْتَهَى إِلَى ٱلْأَسْنَرَ فَإِنَّا ٱلْجَامُ فِي جُوَالَقَ بَلْبَامِينَ . عَيْنَا فَرُقُوا يُلَبِّهُمْ وَحَمَّلَ كُلُّ وَاحِدِ حِمَاوَهُ وَرَجُمُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ. ١٩٢٨ وَدَخَلَ يَهُوذَا وَإِخْوَتُهُ بَيْتُ لِمُسْفَ وَهُوَ لَمْ يَرَالِ هُنَاكَ وَوَقُوا بَيْنَ يَدَّبِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ﴿ وَهُمَّا فَعَالَ لَمْم يُوسُفُ مَا هُذَا ٱلصُّنِهِ مُ الَّذِي صَنَّتُمْ أَمَا عَلِينُمْ أَنَّ رَجُلًا مِثْلِي يَنْفَأَهُ لُ . عَلَيْكُ فَعَالَ يَهُوذَا مَا نَعُولُ لِسَيدِي . بَعْذَا نَتَكَلُّمُ وَبِعَذَا نَغَرَّأُ قَدْ كُنُفَّ أَفَدُ ذَنْ عَدك . هَا نَحُنْ عَبِيدٌ لِسَيِّدِي نَحْنُ وَمَنْ وُجِدُ أَلْمَامُ فِي يَدِهِ . عَلَيْهِ قَالَ خَلَقَ لِي أَنْ أَسْنَمَ هْنَا بَلَّ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي وُجِدَ ٱلْجَامُ فِي يَدِهِ هُوَ يَكُونُ لِي عَبْدًا وَأَنْمُ تَصْمَدُونَ بَسَلَام إِلَى أَبِيكُمْ . ﴿ يَهِا لِمُ تَقَدُّمُ إِلَيْهِ يَهُوذَا وَقَالَ يَا سَبِدِي أَ قُوسُلُ أَنْ يُتِكُمُ عَبْدَكُ كَلِمَةً عَلَى مِسْمُ سَبْدِي وَلَا يَشْتَدُ غَضَبْكَ عَلَى عَبْدِكَ فَإِنَّكَ مِثْلُ فِرْعُونَ وَ اللَّهُ كَانَسَيِي سَأَلَ عَيِدَهُ قَائِلًا هَلْ لَكُمْ أَبُ أَوْ أَخْ . عِنْ فَلَّا لِسَبِّدِي لَا أَبُ ثَنْجُ وَآئِنُ شَيْخُوخَةٍ صَنِيرٌ وَأَخُوهُ قَدْ مَكَ وَيَقَ هُوَ وَحْدَهُ لِأُمَّهِ وَأَلِوهُ نُحَبُّهُ. ﴿ وَأَلَّوْ فَلْتَ لِمَبِيكِ أَزْلُوا بِهِ إِلَى أَجْمَلُ تَظْرِي عَلَيْهِ ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَأْنَ يَرُكُ أَبَاهُ وَإِنْ زَكَمُ يُمُوتُ أَيُوهُ . عِنْ فَلْتَ لِسَيدِكَ إِنْ لَمْ يَفْسَدِرْ أَخْوِكُمُ ٱلصُّنِيرُ مَمَّكُمْ فَلا تُتَكُودُوا تَنظُرُونَ وَجْمِي . عَنْهِ فَكَانَ لَمَا صَدْنَا إِلَى عَبْدِكَ أَبِي أَنَّا أَخْبَرْنَاهُ بِكُلامٍ سَيِّدِي . عَنْ وَقَالَ أَلْهِمَا أَرْجِمُوا فَأَشْتَرُوا لَكَا قَلِلا مِنَ ٱلطَّلَمُ. عِنْكَ أَنْكَا لَا نَفُدِدُ أَنْ تُغَدِدُ وَإِنَّا إِنْ كَانَ أَخُونًا ٱلسَّنيرُ مَنَا تَغَدِرُ لِأَنَّا لَا نَفْدِرُ أَنْ كَظْرَ وَجْهَ ٱلرُّجُلِ مَا لَمْ كُلُنْ أَخُونَا ٱلصَّنيرُ مَمَنَا. عَلَيْ فَمَالَ لَنَا عَبْدُك أَى أَنُّمْ تَلَلُونَ أَنَّ أَمْرَأَتِي وَلَدَتْ لِي آبَيْنِ عِنْ عَلَمْ مَا مَدُهُما مِنْ عِنْدِي وَظُتْ إِنَّهُ تَدِا أُفْرُسَ وَإِلَى ٱلْآنَ لَمْ أَوْهُ. عَلَيْهِ فَإِنْ أَعَدْتُمْ هَذَا أَيْمَا مِنْ أَمَايِ فَأَسَابُهُ سُوا أَزْلَتُمْ شَيْقِي مِالنَّفَا ۗ إِلَى الْحَجِيرِ . ١٠٠ وَالْآنَ إِذَا بَلَفْتُ إِلَى عَبْدِكَ أِي وَٱلْفُلامُ لَيْسَ مَنَا وَنَفُهُ مُتَلَقَةٌ بِنَسِهِ عَنْكُ فَيْكُونُ أَنَّهُ عِنْدَمَا يَرَى أَنَّ ٱلنَّلامَ مَنْفُودُ يُوتُ وَيَحْدُرُ عَبِدُكَ شَيْبَةً عَبِدِكَ أَبِينَا بَصَرْةِ إِلَى ٱلْجَمِيم . وَ إِلَا تُعَبِدُكَ فَدْ شَيِنَ ٱلنَّادَمُ لِأَبِي قَائِلًا إِنْ لَمْ أَعْدُ بِهِ إِلَيْكَ فَاكُونُ مُذْنِبًا إِلَى أَبِي طُولَ ٱلزَّمَانِ . عَلَيْكُ فَلَيْشَ عَبْدُكَ ٱلْآنَ مَكَانَ ٱلنَّلَامِ عَبْنَا لِسَيْدِي وَيَسْمَدَ ٱلنَّلَامُ مَمْ لِغَرَيْهِ عُلَيْكَ فَإِنِّ كُنِفَ أَصْمَدُ إِلَى أَبِي وَٱلْلَامُ لَيْسَ مَعِي فَأَشَاهِدَ ٱلْلِكَ ٱلَّذِي يَحِلُّ بِهِ

#### ألفصل ألخامس وألأثر بعنون

والله عَلَمْ يُسْتَطِمُ وُسُفُ أَنْ يَضْبِطُ نَفْتُهُ لَدَى جَمِيمِ ٱلْوَاقِفِينَ عِنْدَهُ فَتَادَى أَعْرِجُوا كُلُّ أَحْدِ بِنْ بَيْنِ يَدَيُّ خَلَمْ يَيْفَ عِنْدَهُ أَحَدٌ حِينَ تَقَرُّفَ إِلَى بِغُوَ يَهِ. ٢٠٠٠ فأطُّلَق صَرْتُهُ بَالْكُنَّاءَ فَشَيْمَهُ ٱلْمِصْرِيُّونَ وَسَجِمَهُ ٱلْمُفِرْعَوْنَ . ﴿ يَكُمِّ وَقَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَيْهِ أَنَا يُوسُفُ أَيِّي أَنِي بَعْدً . فَلَمْ يَسْتَعْلَمْ إِخْوَتُهُ أَنْ يُجِينُوهُ لِأَنَّهُمْ ٱرْتَاتُمُوا فَدَّامَهُ . كِيْرٍ فَقَالَ بُوسُفُ لِإِخْوَبِهِ تُقَدِّمُوا إِلَّ . فَتَقَدُّمُوا . فَقَالَ أَنَا يُوسُفُ أَخُوكُمُ الَّذِي بِنْتُوهُ إِلَى مِصْرٍ . وَهِي وَالْآنَ لَا تَأْسَفُوا وَلَا يَشْنُ عَلَيْكُمُ أَنَّكُمْ يِنْتُمُونِي إِلَى مْنَا قَانَ أَفَةَ قَدْ بَشَنِي أَمَامُكُمْ لِأُحْمِيكُمْ . عِنْ وَقَدْ مَضَتْ سَتَنَا جُوعٍ فِي ٱلأَرْضِ وَبَيْ خُسُ سَيْنَ لَيْسَ فِيهَا مَرْثُ وَلَاحِمَادُ . كِيْنِيكِ فَبَنَنِي أَفَهُ قُدَّامُكُمْ لِيَجْلَلُ لَكُمْ نَمَيَّةً فِي ٱلْأَرْضَ وَلِيسَانُهُ كُمْ لِغَبَاةٍ عَظِيمَةٍ . ﴿ وَلَكُونَ لَا أَنْهُمْ بَعَثُنُو فِي إِلَى هَمْتُ أَ بَلِ أَنَّهُ وَهُوَ قَدْ صَبَّرَ فِي أَمَّ لِنِرْ عَوْنَ وَسَبِّنًا لِجَبِيعِ أَهْدَادِ وَمُنْدَ لِطَاعَلَى جَبِيعِ أَدْضِ مِصْرَ . وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَا وَا شَخَصُوا إِلَى أَي وَقُولُوا لَهُ كَمَا ظَالَ انْبُكَ يُوسُفْ . قَدْ جَمَلَني المَهْسَبِدَا خِيدٍ ٱلْمُسْرِيْنِ هَلْمُ إِلَى وَلَا تَقِفْ ١٤٤٤ فَكْثِيمْ فِي أَرْضِ جَاسَانَ وَتُكُونُ مَرِيامِنِي أَنْ وَبُوكَ وَبُو بَنِكَ وَتَعْلَىٰ وَبَعْرُكَ وَجِيعُ مَا هُوَ آكَ عِلَيْ وَأَعُولُكَ هُمَا إِذَْ قَدْ بَيْ خَسْ سِنِينَ جُوعًا اللَّا تَقْنَى أَنْتَ وَأَهْلَكُ وَجَيعُ مَا لَكَ . ﴿ وَهَذِهُ عَوِثْكُمْ فَاظِرَهُ ۗ وَعَنَا أَخِي بَلْيَامِينَ أَنَّ فِي ٱلَّذِي يُعْلَطِينُكُمْ ﴿ إِلَيْكُمْ فَأَخْبِرُوا أَبِي بِجَسِيرِ عِدِي بِمِصْرُ وَجِيعٍ مَا دَأَ يُتَّىءُ وَبَادِرُوا فَأَهْمِلُوا بِأَبِي إِلَى هُمُنَاه ﷺ ثُمَّ أَلْقَ يَنْسِهِ عَلَى عُنْنَ بَلِيمِينَ أَخِيهِ فَهِي وَبَنِّي بَلِيمِينُ عَلَى عُفْيهِ ١٤٥٤ وَقَبَّلَ سَالِ إَخْوَتِهِ وَبَكّى مَهُمْ وَهَٰدَ ذَٰلِكَ كَلُّمُوهُ . ﴿ إِلَيْهِ وَثَمَّا ٱلْخَبَرُ إِلَى بَيْتِ فِرْعَوْنَ وَقِيلَ قَدْ جُأَةَ إِخْوَةً يُمْلُفَ فَحَمَّنَ ذَٰكِ فِي عَنِيْ فِرْعَوْنَ وَغُوْنِ عَبِيدٍهِ • عَلَيْكُ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِلْوَسُفَ قُلْ لِإِخْوَيْكَ أَسْنُمُوا هُذَا خَلُوا دَوَائِكُمْ وَأَنْطَـ لَقُوا وَأَدْخُلُوا أَرْضَ كَنْمَانَ عِينَ وَخُذُوا أَبَاكُمْ وَلَيُونَكُمْ وَتَعَالُوا إِلَيَّ فَأَعْلِيكُمْ خَيْرَ أَدْضِ مِصْرَ وَكَاكُوا دَسَمَ اَلْأَرْضِ. ﴿ وَإِنَّ مَا أَمُورُ أَنْ تَقُولَ لَمْمُ اَصَنُوا هٰذَا خُذُوا لَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْر عَلَاتِ لِأَمْ مَا لِكُمْ وَنِسَا يَكُمُ وَأَعِلُوا أَبَاكُمْ وَتَعَالُوا ، ويَنْ وَلَا تَحْزَنَ غُيونُكُمْ عَلَى أَتَا يُكُمْ إِنَّ خَيْرَ يَجِيمٍ أَرْضٍ مِصْرٌ هُوَ لَكُمْ • ﴿ يَكُمْ فَصَنَّمَ كُذَٰلِكَ بُنُو إِسْرَائِيلَ وَأَعْطَاهُمُ لْوَسْفُ عَبَلَاتِ بِأَمْرِ فِرْعَوْنَ وَأَعْظُاهُمْ ذَاهَا لِلطَّرِيقِ. ﴿ لَيْكُمْ وَأَعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خْلَ ثِلْبِ وَأَعْطَى بَلْمَامِينَ ثَلَاثَ مِنْتُهِ مِنَ ٱلْمِشَّةِ وَخْسَ خُالَ ثِبَابِ ﷺ وَبَسَتُ لَى أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَاكِ . وَبَمْتَ إِلَيْهِ أَيْمِنَا بِمَثْمَرَةِ جَبِيرٍ مُحَمَّلَةٍ مِنْ خَيْرٍ بِصْرَ وَعَشْرٍ أَنْنِ عَنَةَ إِذَا وَخِبْزًا وَدَاوًا لِأَيِبِ لِعَلَمِ مِنْ • عِلْكُ ثُمَّ مَرَفَ إِخْوَتُهُ فَعَوَا وَقَالَ لَمُمْ لَا تَعَاضُوا فِي الطُّرِينِ . بِهِ اللَّهِ عَضْفُوا مِنْ مِصْرَ وَصَادُوا إِلَى أَرْضِ كَتْمَانَ إِلَى يَقُوبَ ابهم عِنْ وَأَخْبَرُوهُ وَقَالُوا إِنَّ يُوسُفَ لَا يَرَالَ بَاقِيَا وَهُوَ أَضِنَا مُسَلِّطُ عَلَى جَمِير أَرْضَ وَعَرَ . فَجَمَدَ قَلْهُ لِأَ قُهُمْ يُصَدِّقُمْ . كَاللَّهُ ثُمَّ كُلُمُو مُجَمِيم كَلام يُوسْفَ ٱلَّذِي كُلْمَهُمْ بِهِ وَرَأَى ٱلْهَلَاتِ ٱلَّتِي بَثَ مِا يُوسُنُ لِغُمِلَةُ فَمَاشَتَ رُوحٌ يَعْفُوبَ أَبِيهِمْ. عِنْ وَقَالَ إِسْرَا يُولُ حَسْمِ أَنَّ يُولُفُ أَنْ إِنِّي لَا زَالَ مَاقِيَا أَمْضِي وَأَزَّاهُ قَبْلَ أَنْ أَمُونَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْأَثْرِبَعُونَ

عَنِي فَارْغَلَ اسْرَائِيلَ بَعِيمِ مَالُهُ حَتَى جَالَ بِأَرْسَجَ فَذَكَحَ ذَا جُح لِإِلَّهِ أَيهِ إِسْنَ ، عَنِي فَحَلَمُ اللهُ إِلَى أَيْلِ لَا يَعْلَمُ وَقَلْ يَشُوْبُ يَسْوْبُ قَالَ عَلَا تَذَا . عَنِي قَالَ أَنَا أَنْهُ إِلَهُ أَيْكَ لَا تَعْفُ أَنْ تَهْمَ عَلِي مَصْرَ عَلِي سَاجَبُكُ مَّ أَمَّهُ عَظِيمًة . عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِصْرَ وَأَنَا أَسْمِلَكُ وَفِي سُنَا مُو مُنْ مَنْ عَلَيْكُ ، هِنِي قَنَامُ مَ عَلَى مَنْفُوبُ مِنْ بِهُو وَاللّهُمْ عَلَى مَنْفُوبُ مِنْ بَعْدُ وَاللّهُمْ عَلَى الْحَمْدُ وَاللّهُمْ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَسُرَحُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى الْحَمْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَبَنَا أَهُ وَبَالَ بَنِيهِ وَسَائِرٌ لَسْلِهِ جَأْلَتِهِم مَمَّا إِلَى مِصْرَ و يَنْ وَهْلِهِ أَسَالَ فِي إسرافِيلَ الَّذِينَ دَخَلُوا مِصْرَ . يَعْنُوبُ وَبُلُوهُ . بِحَثُرُ يَعْنُوبَ وَأُوبِينُ . عَلَيْ وَبُّو وَأُوبِينَ حَنُوكُ وَقَلْو وَحَصْرُونُ وَكُرْمِي ﴿ يَكُونَ وَبُنُو خِمْمُونَ يَحُويُلُ وَيَامِينُ وَأُوهَدُ وَ إَكِينُ وَمُومَرُ وَشَاوُلُ أَبْنِ ٱلْكُنْمَائِيَّةِ . ﴿ إِنَّهِ وَبُلُو لَادِيَ جِرْشُونُ وَقَالَتُ وَمَرَادِي . والله وَبُو يَهُوذَا عِيرُ وَأَوْ نَانُ وَشِيلَةُ وَظَرَصُ وَزَارَحُ ، وَمَلَتَ عِيرٌ وَأَوْ نَانُ فِي أَرْضِ كَتْمَانَ . وَٱبَّنَا ظَرْسَ حَصْرُونَ وَخَامُولَ . ١٠٠٠ وَبَنْهِ وَبُوْ يَمَّا كُرَّ فُولَاغٌ وَفُوتُهُ ويُوبُ وَيْمْرُونُ . يَكُنُّ وَبُوزُ يُولُونَ سَارَدُ وَ بِلُونُ وَيَعْلَيلِ . يَكُنُّ الْمُولَا بَنُولِيَّةُ ٱلَّذِينَ وَلَدَهُمْ لِيَغُوبَ فِي فَطَأَنَ أَرَامَ مَعَ دِينَةَ ٱلْبَيْهِ ، جَمِيعُ نُفُوسِ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ كَلا أَهُ وَكَلاقُونَ . وَيُو جَادِمِنْلُونُ وَتَحْتَى وَشُونِي وَأَصْبُونُ وَعِيدِي وَأَدُودِي وَأَرْبُلْ وَكُنْ وَبُلُو أَثِيرَ فِيَةً وَيِشْوَةً وَيِشْدِي وَرِّيعَةً وَسَارَحُ أَخْتُهُم ۚ وَأَنَا رَبِّعَةً خَارٌ وَمُكَيْلُ . عِنْهِ لِمُولَاءَ بُلُو ذِلْفَةَ ٱلِّتِي أَعْطَاهَا لَا بَانَ قِيئَةَ أَبْتِهِ جَبِيمُ مَا وَلَدَتْ لِيَغُوبَ سِنَّة عَشَرَ نَفْ الد عَلَا وَأَبْنَا رَاحِيلَ أَمْرَأَةً يَنْفُوبَ يُوسُفُ وَبَلَّامِينُ . عَنْ وَوُلِدَ لِوسُفَ فِي أَرْضِ مِصْرَ مِنْ وَلَدَتْ لَهُ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِيفَارَعَ كَاهِنِ أُونَ مَنْسَى وَأَفْرَا نِيمُ . كاللهُ وَبُو بُلِيَامِينَ بَالَمُ وَبَاكُمُ وَأَشْبِيلُ وَجِيرًا وَتَسْلَنُ وَإِيمِي وَدُوشٌ وَنُقِيم وَخُيْمُ وَأَرْدُ. عِنْهِ هُوْلَاءَ بَنُو رَاحِيلَ ٱلَّذِينَ وَلِهُوا لِيَنْفُوبَ جَيِنْهُمْ أَرْبَعَة عَشَر تَفْسَأَهُ وَاللَّهِ وَأَلِنْ هَانٍ خُوشِيمٌ • عَلَيْكِ وَنَوْ تَفَكِلْ تَعْصِيلِلْ وَجُو بِي وَحِمْرُ وَشِلْيمُ عِيْنِهِ هُولَآءَ نُبُو بِلَّهَ أَلِّي أَعْطَاهَا لَابَانُ لِرَاحِيلَ أَبْتِهِ خِيعُ مَنْ وَلَا تُهُ لِتَفُوبَ سَبَّةُ أَنْسُ ، عليه عَجِيمُ الثُّقُوسِ المُقادِمَةِ مِنْ آلِ يَنْوبُ إِلَى مِصْرَ مَن خرج مِن صليهِ وَذٰلِكَ سِوَى نِسْوَةً بِنِيهِ سِنَّةٌ وَسَنُونَ تَفْساً ﴿ ﴿ وَأَبْنَا يُحْسُفَ ٱلَّذَانِ وُلْمَا لَهُ بِعَمْر نَفْسَانِ غَبِيلَةُ النُّوسِ الِّتِي دَخَلَتْ مِصْرً مِنْ آلِ يَنْوْبَ سَبْلُونَ نَفْسًا • كُلُّكُ أَفَّتُ يَهُوذَا فَتَلَمَهُ إِلَى يُوسُفَ لِيَدَلَهُ عَلَى أَرْضِ جَاسَانَ ثُمَّ جَأَلُوا أَرْضَ جَاسَانَ • ع المَثَرَ فَشَدُّ يُوسُفُ عَلَى مُركِّمَتِهِ وَصَمَدَ لُلِحِيُّ إِسْرَائِيلَ أَيَّاهُ فِي جَاسَانَ . فَلَمَّا ظَهُرَ لَهُ أَلْقَ بَفْسِهِ عَلَى غُنْيَهِ وَبَكَى عَلَى غُنْيَهِ طَوِ بَلا ﴿ يَعْنِيكِ فَقَالَ إِسْرَائِيلُ لِيُوسْفَ دَغْنِي أَمُوتُ ٱلآنَ مَهٰذَ مَا وَأَنْتُ وَجُهَكَ لِأَنَّكَ بَهٰدُ مَاقٍ • ﴿ وَمِنْكُ ثُمُّ قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَ يَهِ وَلِآ لِ أبيهِ أَكَا صَاعِدُ إِلَى فِرْعَوْنَ لِأُخْبِرَهُ وَأَقُولَ لَهُ إِنَّ إِخْوَ تِي وَآلَ أَبِي ٱلَّذِينَ كَانُوا فِ أَرْضُ كُمُكُ قَدْ قَدِمُوا عَلَى عَنْهِ وَٱلْقُومُ رُعَاهُ غَنَمِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَضْعَابَ مَاشِيَةٍ وَقَدْ أَوَّا بِنَسْهِمْ وَبَقرهِمْ وَتِيمِ مَا هُوَ لَهُمْ . عَنِينِ فَإِنَّا أَسْدَدَعَاكُمْ فِرْعُونَ وَقَالَ لَكُمْ مَا حِرْفَتُكُمْ جي وَ وَلُوا كُنَّا وَوِي مَاشِيَّةٍ مُنذُسِفَرَنَا إِلَى ٱلْآنَ كُمْنُ وَآ إِوْنَا جَمَا لِحَنَى تُعْيُوا إِزْضِ جَارَانَ لِأَنَّا كُلُّ رَاهِي غَنَّم هُوَ عِنْدَ ٱلْمُصْرِينَ رَجْسٌ

## أَلْفَصَلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْأَمْرِ بَعُونَ

المنظمة المنظمة على فراعون والحترة وقال إن أي والحقوقية قد قدموا من أوس كندن بنتهم و بقرهم و بحرج ما هو قلم وها لهم في أوض بجاسان بهيج والحذ خسة وبهال من الحقوقية فقام بن يدي فراعون عرف المنظمة وقال من الحقوقية للسنت ما حرفتكم و فقائل المواعون عبداك والما في تعرف عن الإخوا المنطقة المنظمة وقائل المنطقة المنظمة وقائل المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة

Digitimad by GOOSIE

كَمَّا أَمْرَ فِرْعُونُ ﴿ ٢٠٠٨ وَأَجْرَى يُوسُفُ لِأَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ وَسَائِرِ أَعْلِيطَلَمَا عَلَى حسب عِيَالِهِمْ • عَنِينَ لِلَّهُ مَكُنْ خُبْرُ فِي جَهِيمِ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ ٱلْمُؤْعَ ٱشْتَذَ جِدًّا حَتَّى جُهدَ أَهْلُ يَصْرَ وْأَرْضَ كَنْمَانَ مِنَ ٱلْجُوعِ ، عَلَيْكُ وَجْمَ يُسُفُ جَمِعَ ٱلْفِشَةِ ٱلِّي فِي أَرْضِ مِصْرَ وَفِي أَرْضِ كُمَانَ بِالْمِيرَةِ ٱلَّتِي كَانُوا يَبْتَاعُونَهَا وَأَدْخَلُهَا بَيْتَ فِرْعَوْنَ . ﴿ وَلَيْهَا تَفِدَتِ ٱلْفِصَّةُ مِنَ أَرْضِ مِصْرَ وَمِنْ أَرْضِ كَمَانَ أَفْتِلَ ٱلْمُصْرِقُونَ إِلَى يُوسُفَ طَاعِينَ أَعْطَا طَمَلُما لِأَلَا غُوتَ أَمْلَكَ فَإِنَّ ٱلْفِضَّةَ قَدْ تَفِدَتْ. ﴿ وَلِي فَعَالَ لَمْمْ يُوسُفُ إِذَا كَانَتْ فِمُنْتَكُمْ قَدْ تَفِدَتْ فَهَاتُوا مَاشِيْتُكُمْ أَسِلُكُمْ يَاشِيْتِكُمْ . عَلَيْهِ فَجَآلُوا يُرسُفَ بَاشِيَتِم فَأَعْلَاهُمْ طَمَامًا الْخَالِ وَ الْمَاشِيةِ مِنَ ٱلْنَهْرِ وَٱلْفِرِ وَٱلْحَبِيرِ أَعْلَاهُمْ طَمَامًا بِكُلُّ مَلْشَيْتِهِم فِي يَنْكَ ٱلسُّنَةِ . عِنْنِي ظَمَّا خَلَتْ يَنْكُ ٱلسُّنَةُ جَأَوْا فِ ٱلسَّفَ وَٱلثَّالَة وَقَالُوالَهُ لَا يُخْفِي عَلَى سَيِدِا أَنَّ الْفِصَّةَ قَدْ نَفِدَتْ وَمُمْتَانًا مِنْ ٱلْبَائِمِ هُوَ عِنْدَسَيِّدِنَا وَأَ يَيْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا أَبْدَانُنَا وَأَرَاضِينَا . عَنْ عَلْمَاذَا تَتَلَفْ بَصَفْرَ يَكَ تَعُنُ وَأَرَاضِينَا أَشْتَرَنَا تَحَنُ وَأَرَاضِنَا بَالْخُبْرِ فَنَصِيرَ بِأَدَاضِينَا عَبِيدًا لِفِرْعُونَ • وَأَعْطِنَا بَذْرًا فَخَيَا وَلَا غُونَ وَلَا تَصِيرَ أَرَاضِينَا فَفُرًا، ﴿ وَإِنَّا فَأَشْتَرَى يُوسُفُ جَمِعَ أَرَاضِي أَلِصِرٍ يَبِينَ لِفرعونَ لِأَنْهُمْ بَاعُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَلْهُ لِأَنَّ الْجُرِعَ اشْتَدَّ طَلِيمٌ فَصَارَتُ الْأَرْضُ لِفِرْتَحُونَ. والله والما المنف مُنقَفِهم في الله وين أقتى خدود مِمر إلى أفساها. ويه إلا أَنَّ أَرَاضِي كَهَتَهِم لَمْ يَضْغَرِهَا لِأَجْهَا كَانْتَ لِلْكَفِّنَّةِ وَظَافِفٌ مِن قِبَلِ فِرْعَوْنَ فَكَالُوا يَأْ صَكُلُونَ وَظَائِنُهُمُ أَلِّي أَمْرَاهَا لَهُمْ فِرْعُونُ وَلِذَٰلِكَ لَمْ يَبِيمُوا أَدَاضِيَّهُم . عَيْدٌ وَقَالَ يُوسُفُ وَلِشَعْبِ إِنِّي قَدِ اشْتَرَ يَكُمُ ٱلْكُومَ أَنْتُمْ وأَدَاصِيكُمْ لِفِرْعُونَ تَخْذُوا لَكُمْ بَذُدًا تُزْدَعُونَهُ فِي ٱلْأَرْضِ. عَنْ الْمَا غَرَجَتِ ٱلْعَلَالُ تُعْطُونَ مِنْهَا ٱلْخُمْسَ لفرعُونَ وَٱلْأَرْبَةُ ٱلْأَخْلَىٰ تُكُونُ لَكُمْ بَذَرَا لِلْمُولِ وَمِيرَةً لَكُمْ وَلِأَهْلِ مَنَاذِ لِكُمْ وَأَطْفَالِكُمْ. ولله الله المنينا فالمب خطوة في عَنى سبدنا وَ مَكُونَ عَيدًا لفرعون . عِينَ عَبِلَهُ يُوسُفُ دَسَمًا عَلَى أَرْضِ مِصْرَ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ أَنْ يُؤَذُّوا ٱلْخُسُنَ لَفرْعَوْنَ يَمَا سِوَى أُدَامِنِي ٱلْكَمَنَةِ فَقَط فَإِنَّا لَمْ تَعِيرُ لِفِرْعَوْنَ • عَنْ الْأَمْ إِسْرَائِيلُ فِي أَوْضِ مِصْرَ بِحَاسَانَ فَتَمَلُّحُوا فِيهَا وَغُوا وَكُثُرُوا جِذًا، عِنْ ﴿ وَعَاشَ يَنْفُوبُ فِي أَرْضِ مِصْرَ سَبْعَ عَفْرَةَ سَنَةً فَصَادَ جَبِعُ عُمْرِهِ مِنَّهُ وَسَبًّا وَأَدْمِينَ سَنْتَةً • \$250 وَأَا دَمَّا أَجَلُ إِسْرَا ثِلَ دَعَا ٱلْبُ لُهُ يُسُفُّ وَقَالَ لَهُ إِن أَصَبْتُ خُطْوَةً فِي عَيْنَكَ فَعَنْ يَدَكَ تَحْتَ خَيْدِي وَأَسْتُمْ إِلَّ رَحْمَةً وَوَفَاتَ الْآنَدُفِيتِي بِبصْرَ كَانِيَا إِذَا أَضَجَسْنُ مَمَّ آ بَلِي فَأَخِلَى مِنْ مِمْرَ وَادْفِنِي فِي مَعْبُرَتِهِمْ. قَالَ شَأْفَلُ كَمَا قُلتَ. ١٩٢٤ فَتَالَ لَهُ ٱلْمَانَ لِي عُلَفَ لَهُ يُوسَفُ . فَتَعَدَ إِسْرَائِيلُ عَلَى دَأْسِ ٱلسَّرِير

#### ألفصل الثامن والأثربغون

أَكُنْ أَظُنُّ أَنِّي أَرَى وَجُلَكَ وَهُوَذَا قَدْأَرَانِي اللَّهُ لَسَكَ أَيْمَا. ١٢٤ ثُمُّ أَخْرَجُهَا لْمُسْفُ مِنْ بَيْنِ ذَكُبْنَيْهِ وَسَجْدَ يَثْلُهُ وَجِهِ إِلَّى الْأَرْضِ. عِنْ وَأَخَذَ لُوسُفُ الإكثين أَفْرَائِعَ بِيَعِينِهِ إِلَى يَسَادِ إِسْرَائِيلَ وَمَلْتَى بِيسَادِهِ إِلَى يَعِينَ إِسْرَائِيلَ وَأَدْتَلُهُا مِنْتُهُ . كاللهُ فَدُّ إِسْرَائِيلٌ يَهِنَّهُ تَجَلَهَا عَلَى رَأْسٍ أَفْرَائِيمَ وَهُوَ ٱلْأَصْنَرُ وَيَسَادَهُ جَلَهَا عَلَى وَأَسِ مَنْتَى . خَالَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَعَ أَنَّ مَنْتَى كَانَ هُوَ ٱلْكِرِّ . ٢٢٥ وَإِذَكَ يُعِنُفَ وَقَالَ اللهُ ٱلَّذِي سَلَكَ أَبِرَايِ أَمَّامَهُ إِنْ هِيمُ وَإِنْضُ . أَفَدُ ٱلَّذِي دَعَانِي مُنذُ كُنتُ إِلَى هَذَا ٱلَّذِمِ . عَلَيْهِ ٱلْمُلَاكُ ٱلَّذِي خَلَّصَنَّى مِنْ كُلِّ سُوه بُطِّوكُ ٱلْفُلَامَيْن وَلَدْعَا بأنبى وَبأَنْهِر أَيْوَيُّ إِيْهِمِ وَإِنْهَنَّ وَلِنْسَا كَتِيرًا فِيٱلْأَرْضِ. ﴿ وَإِنَّى يُوسُفُّ أَنَّ أَبَّاهُ جَمَلُ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى عَلَى رَأْسِ أَفْرَائِمَ فَمَاهُ وَلِكَ فَأَمْسَكَ بِيدِ أَبِهِ لَتَقْلَا عَنْ دَلْسِ أَفْرَائِمِ إِلَى دَلْسِ مَنْسَى عَيْنِي وَقَالَ يُوسُفُ لِأَمِيهِ لَا مُكَلَّا مَا أَبِ لِأَنَّ هْلَا هُوَ ٱلْبِكُرُ فَأَجْلَ يَينَكَ عَلَى رَأْسِهِ . عِنْهِ فَأَنِي أَيْرُهُ وَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ مَا نَنَى قَدْ عَرَّفْتُ اِنَّ هَٰذَا أَيْمَا يُكُونُ شَمَا وَهُوَ أَيْمًا يَظْمُ وَلَكِنَّ أَخَاهُ ٱلأَسْفَرَ سَظْمُ ٱلكُرِّينةُ وَيُكُونُ نَسْلُا جَهُودَ أَمَرٍ . يَحْتِيجُ وَبَادَكُما فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَقَالَ بِكَ يُبَارِكُ إِسْرَانِيلُ وَيَوْلُونَ تَجْمَلُكَ الْمُدْ مِثْلُ أَفْرَائِم وَمِثْلَ مَلْسَى فَعَدَّمْ أَفْرَائِم عَلَى مَلْسَى وال إِسْرَائِيلُ لُوسُفَ هَا أَنَا مَائِتُ وَسَكُونُ أَفَا مَمْكُمْ وَيَدُدُ كُمْ إِلَى أَدْضِ آ أَلِيكُمْ. وَا أَا قَدْ أَعْلَيْكَ سَهْا عِلاوَةً عَلى إِغْوَيْكَ وَهُوا أَذِي أَخَذُ أُومِن بَدِ الْأَمُور يَينَ بسيني وقوسي

## ألفصل آلتاسع والأثربعون

وي من الله عنه ومال المتعمل الأنبك من الكم في آير الأيم . اجْتَبِعُوا وَأَصَنُوا يَا بِنِي يَنْفُوبَ وَأَسْتَبِعُوا لِإِسْرَائِيلَ أَبِيكُمْ . عَنْ وَأُوبِينَ أَنْتَ بِكُرِي فُوْ يِن وَأَوْلُ قُدُونِي فَاصِلُ فِي الشَّرَفِ قَاصِلٌ فِي الْبَرِّ. ٢٠٠٠ فُرْتَ كَالْمَا وَلَا تَفْفُلُ لِأَنْكَ عَلَوْتَ مَعْجَمَ أَبِكَ . حِينَلِدُ دَفْتَهُ . عَلَى فِرَاشِي صَيدَ . كالله عَمُونُ وَلَادِي أَخَوَانِ سُلُوفُهَا آلَاتُ جَوْدٍ . عَنْهِ عَلِمَهُمَا لَا تَعْخُلُهُ مَفْسِ وَفِي عَبْسَهِ الْا تَقُدُ ذَاتِي لِأَنْهَا فِي مُطْلِهَا قَصَلَا إِنْسَانًا وَفِي رَصَاهُمَا عَرْقَيَا وُرَاً. ور الله الله الله الله عَلَيْهُ وَعَشَبُهُما فَإِنَّهُ قَلِي . أَفَيْهُما فِي يَعْوْبَ وَأَبَيْدُهُم فِي إَسْرَائِيلَ . عِنْ عِنْ يَهُوذَا إِيَّاكَ يَحْمَدُ إِخْوَتُكَ . يَدَّكَ عَلَى قُدُلِ أَعْدَآيْكَ . يَخْدُ اَكَ بُو أَيكَ . عَنْ يَهُوذَا شِبْلُ أَسَدٍ . مِنْ قَرِيمَةٍ مَعِلْتَ يَا بُنِّي . جَمَّ وَرَبَضَ كَأْسَدِ وَكُلُولُو فَنْ ذَا لِعَلِهُ . عِنْهِ لا يَزُولُ صَوْلَهِ لَ بِنْ يَلْسُوفَا وَمُشْتَرِعُ مِن مُلِهِ حَتَّى أَلِنَ شَيْلُو وَتُعْلِمُهُ ٱلثُّمُوبُ . والله وابط بَلْبُنَّةِ جَتْهُ وَبِأَضَلَ كُرَّمَة أَبْنَ أَنَانِهِ مَفَسَلَ بِٱلْحَمْرِ لِلِبَاسَهُ وَبِعَمِ ٱلْمِنْبِ رِدَّآهُمْ. ١٤٠٠ عَيْلُهُ أَشَدْ سَوَادًا مِنَ ٱلْحَمْرِ وَأَسْنَانُهُ أَشَدُ يَاضَامِنَ ٱللَّهِ . عَنْهُ لَا يُولُونُ فِي سَوَادِلِ ٱلْجَمْرِ بَسْكُنُ وَعِنْدَمْرَ فَإِ السُّفْنِ . وَطَرَفُ تُخْمِهِ إِلَّى صَيْدُونَ . 200 يَسُاكُ حِلْاً صَحْمُ رَاحِنُ بِينَ النُّمَيْنِ. ٢٢٠ وَقَدْ رَأَى ٱلرَّاحَةَ مَا أَجُونَهَا وَٱلْأَرْضَ مَا أَثْرَهُمَا فَيْتِي كُتُمَّهُ لِحُمَل وَمَالَ يَلْمَهُونَةِ عَبْدًا و عَلَيْهِ ذَانٌ يُحَكُّمُ لِقُومِهِ كَأَحَدِ أَسْبَاطٍ إِسْرَائِيلَ . عَيْهِ يَكُونُ دَانٌ ثُمَّانًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ وَأَخْلُوانًا عَلَى ٱلسَّبِلِ لَلِمَ دُسْمَ ٱلْفَرَبِ فَعِسْفُطُ ٱلرَّاك إِلَى الْوَدَادَ عِيْدُ خَلاصًكَ اتْعَلَاتُ بَادَبُ عَيْدٍ جَادُ يَضْمُ الْفَرَادُ وهُوَ يَضْمُ سَأَنْهُمْ. عَنْهِ أَشِيرُ طَمَامُهُ مَسِمٌ وَهُوَ يُعْلِى مَلَنَاتِ ٱلْلُوكِ . عَنْ إِلَى اللَّهُ سَارِمَةُ أَدُدُهُ أَقُوَالَ ٱلْخُسْنَى وَ عِلَيْهِ يُوسُفُ غُمْنُ مُفْرِعٌ . غُمْنُ مُفْرِعُ عَلَى عَيْنِ لَهُ فُرُوعٌ قليه أَمْتَكُتْ عَلَى سُورِ . يَجِيجُ فَأَمَرُتُهُ أَصْحَابُ ٱلبَّهَامِ وَرَمَتْهُ وَٱصْطَهَدَتُهُ عِنْ وَلَكِنْ نَّبَتَتْ بِمَثَانَةٍ قَوْسُهُ وَتَشَدَّدَتْ سَوَاعِدْ يَدْفِي مِنْ يَدَيْ عَزِيزِ يَعْفُوبَ . مِنْ هُنَاكُ ٱلأبي مَخُرُ إِسْرَائِلَ . عَنْ إِنْ إِنْهِ أَبِيكَ ٱلَّذِي يُعِينُكَ وَمِنَ ٱلَّذِيدَ ٱلَّذِي يُهَارَكُكُ عَلَيْ بَرَكَةُ ٱلسُّمَا ۚ مِنَ ٱلْمُلْمِ وَرَكَاتُ ٱلْفَرْ الرَّاكِدِ أَشْفَلُ رَكَاتُ ٱلثَّدْيَيْنِ وَالرَّحِم . وَكُنْ مُكَاتُ أَمِيكَ تُعَافُ إِلَى رَكَاتِ آ إِلَى إِلَى مُنْيَةِ ٱلْإِكْلِمِ ٱلدُّهُرُقِ. لِكُنْ

Digitized by GOOGLE

#### أَلْفُصِلُ ٱلْخَيْسُونَ

عَنْ فَيْعَ أُوسُفُ عَلَى وَجِهِ أَبِهِ وَيَكَى عَلَيْهِ وَقَلْهُ عِنْ وَأَمْرَ عَبِدَهُ ٱلْأَطَأَةُ أَنْ يُحْتِلُوا أَبَاهُ غَنْطَتِ ٱلْأَطِبَا إِسْرَائِيلَ. عَلَيْنَ وَكَلَتْ لَهُ أَرْسُونَ قِدْمَا لِأَنْهُ كَذَلْكَ تَكُمْلُ أَيُّمُ ٱلْخُنْطِينَ وَتَبَى عَلَيْهِ ٱلْمِصْرِقُونَ سَبِينَ قَوْمًا. ﴿ وَإِلَّا ٱنْتُفَتْ أَيُّامُ بُكَآيُهِ كُلُّمَ لِهُ سُفُ آلَ فِرْعُونَ وَقَالَ إِنْ خَظِيتْ فِي عُيُونِكُمْ فَتَكَلَّمُوا عَلَى مَسَلهم فِرْعَوْنَ وَقُولُوا لَهُ ﴿ يَهِيكُ إِنَّ أَبِي قَدِ اَسْتَحْقَنِي وَقَالَ لِي هَـَا أَمَّا مَانِتُ فَأَدْفِنَي فِي فَرِي ٱلَّذِي خَفَرْتُهُ لِي فِي أَرْضَ كَثْمَانَ هُنَاكَ أَدْفِنِي وَٱلْآنَ أَصْمَدُ فَأَدْفِنُ أَي وَأَرْجِمُ وَ اللَّهُ فِرْعُونُ أَمْمُدُ فَأَدْفِنَ أَمَاكُ كُمَّا أَسْخَلْقَكَ . وَفَي فَصَمَدَ يُوسُفُ لِلدَّفِينَ أَيَّهُ وَصَيِدَمَهُ جَعِ عَبِيهِ فِرَعَونَ ثُمَّيْحَ بِنَيْهِ وَجِعٍ شُيُوحَ أَرْضِ مِصْرَ ﷺ وَجَعِ آلِ يُعْسَفَ وَإِخْوَتُهُ وَآلَ أَبِيهِ وَرَكًا أَصَلَامُ وَعَنَصَمْ وَبَغَرَهُمْ فِي أَرْضِ جَاسَانَ. وَصَعِلْتُ مَعَهُ مَرَاكُ وَفُرْسَانٌ فَكَانُ ٱلْوَكُ عَظِيا جِذًّا . وَعَلَيْ فَأَفْسُوا إِلَى يَدْدِ أَطَّلَةَ ٱلَّذِي فِي عَبْرِ ٱلْأَرْدَنَ وَنَدَبُوهُ ثُمَّ نَدَبًا عَظِياً وَبَلِينَا جِدًا وَأَعَمَ لِأَيبِ مَنَاحَةً سَبَّةً أَيَّامٍ . ﴿ لَكُنَّ فَرَالَى سُكَانُ أَرْضَ كُنَّانَ الْمَاحَةَ فِي بَيْدَرِ أَطَاهَ فَقَالُوا هٰذِهُ مَنَاحَةٌ غَظِيَةٌ لِمُصرِّينَ وَلِذَلِكَ شَيَّ مَنَاحَةً ٱلْمِصْرِينِ وَهِيَ فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدَٰنِ. على وَصَمَ بِهِ بُنُوهُ كَمَا أَوْسَاهُمْ عِنْهِ لَكُمْ أَوْهُ إِلَى أَرْضِ كُمْلَنَ وَدَفُّوهُ فِي مَفَارَّةِ خُلُ ٱلْمُكْلِيَةِ ٱلْتِي اَخْرَاهَا إِلَّهِ عِنْمَ ٱلْخُلُومِكَ قَدِينَ عَفْرُونَ الِنَّيْ عِذَا أَ تَمَرًا ، لِنَفْنَ أَبِيهِ. ﴿ وَهُمَّا وَأَى إِخْوَةُ لِمُسْفَأَنْ قَدْ مَلَتَ أَلِوْهُمْ قَالُوا لَلَّ يُوسُف يَعْطِهُ مَا وَيُكَافِنَا عَلَى الشَّرِ الَّذِي فَلَكَاهُ بِهِ . كُلِّنَا فَأَمْرُوا مِنْ قَالَ لِوسْفَ إِنَّ أَبَاكَ أَوْمَانَا قَبْلَ مَوْيِهِ وَكَالَ مِنْهِ كَنْ عَنْدُا تَقُولُونَ لِيُوسُفَ ٱعْتَمْرُ لِإِخْوَيْكَ ذَنْبُهُمْ وَخَطِينَهُمْ فَقَدْ فَعَلُوا بِكَ سُوءًا وَالْآنَ أَسَأَ لُكَ أَنْ تَسْفَحَ عَنْ ذَلْبِ عَبِيدِ إِلْهِ أَبِكَ. فَكِي يُوسُفُ حِينَ قِيلَ لَهُ ذَٰلِكَ. ١٨٨ وَجَأَةَ إِخَوْتُهُ أَيْضًا فَوَقُمُوا بَيْنَ يَدَ فِي وَقَالُوا هَا نَحْن مَيدُ لَكَ. ﴿ يَهِيْهِ مَثَالَ لَهُمْ مِسُفْ لَا تَعَلَوْا أَلِسَ أَنِي تَحْتَ مَسْيِسَةِ الْهِ. مِنْ أَنْهُمْ فَوَائِمُ عَلَى شَرًّا وَأَهَا فُوَى بِهِ خَيْرًا لِكِي مِنْمَ مَازَوْتُهُ ٱلْيُومَ وَنُغِي شَمًّا كَتَيْرًا. ﴿ وَٱلْآنَ لَا تَعَافُوا أَنَا أَعُولُكُمْ وَأَطْفَالُكُمْ وَعَزَّاهُمْ وَلَاطَفَ فُلُوبَهُمْ • وَأَمَّامَ أَيْسُفُ بِمِصْرَهُو وَالْ أَيهِ وَعَلَنَّ أَيْسُفُ مِنَّ وَمَشْرَ سِينَ . وَإِلَيْ وَرَأَى عُسُفُ مِن بِي أَفْرَائِمَ ٱلْجِلَ ٱلتَّالِثَ وَأَيْنَا بَنُو مَاكِيرَ بْنِ مَنْشَى وُلِدُوا عَلَى دُكْبَنَيه. والمعروة ل غيسف لإخويه أنا مانت والفاسية تقد كم ويسمدكم من هذه والأدض إلى لْأَرْضَ أَلَى أَفْتَمَ عَلَيْهَا لِإِلْهِيمَ وَإِنْطَقَ وَيَنْفُوبَ . كَذَاكُمْ وَأَسْتَخَلَفَ يُوسُفُ بَنِي بِسُرائِيلَ وَكَالَ إِنَّ أَلَقَهُ سَيْمَتَهَدُكُمُ فَاصْمِدُوا عِظَامِي مِنْ هَٰهَنَا. ﴿ وَهُمَ وَمَاتَ يُوسُفَ وَهُوَ أَنْ مِنْ وَعَشر سنينَ مُخْطُوهُ وَجُملَ فِي تَالُوتِ

## سِفْرَا لِوُجَ

#### أَلْفَصَلُ ٱلْأُوَّلُ

كالله عَلَيْهُ أَنْمَا آ بِنِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ دَخَلُوا مِصْرَ مَعَ يَنْفُوبَ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ بَيْبِ مَّنَالُوا ، وي وَأُوبِينُ وَشَمُونُ وَلَادِي وَيَهُوذَا عِنْ وَبِلَّاكُو وَوَلُولُونَ وَبَلَّامِينُ كالله وَدَانُ وَنَفْتِلِ وَجَادٌ وَأَشِيرُ ، عَنْ وَكَانَتْ جَلَّةُ النَّوسِ ٱلْارْجَةِ مِنْ مُلْبِ يَنْوْبَ سَبِينَ نَفْ وَأَمَا يُرسُفُ فَكَانَ فِي مِصْرَ . عِنْ وَمَاتَ يُحسُفُ وَجَيمُ إِخْرَيِ وَسَائِرُ ذَٰلِكَ ٱلجِبْلِ وَ عَنْ يَهُو إِسْرَائِيلَ وَوَالْدُوا وَكَثُرُوا وَعَظْتُوا جِدًّا جِدًّا وَأَمْ لَأَنْ الْأَرْضُ مِنْهُمْ . ويهي وقام مَلِكُ جَدِيدٌ عَلَى مِصْرَ أَمْ يَكُنْ مَرْفُ فَالْفَ. ي المناه كَلَا يُكُثُّرُوا غَيْكُونَ أَنَّهُمْ إِذَا وَقَتَتْ مَرْبُ يُتَضُّونَ إِلَى أَعْدَآيْنَا وَيُعَارِبُونَا وَيَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَدْضِ، كِلَيْكِ فَأَفَّامُوا عَلَيْمَ وُكَلَا ۚ تَسْخِيرِ لِكِي لِيْنُوهُمْ بِأَثْبَالِهِمْ. مَبْنُوا لِغِرْعُونَ مَدِينَتَيْ خَزْنِ وَهَمَا فِيتُومُ وَدَعَسْيِسُ. ﴿ لَلْكِلَّا غَيْرَ أَنَّهُمْ كَافُوا كُلَّمَا أَذَكُوهُمْ يَعُونَ وَيَتَندُونَ حَتَّى تَعُونُوا مِنْ قِبَلِ بِنِي إِسْرَائِلَ . كَانْكُ فَأَسْخُذُمَ ٱلْمُعْرِقُونَ بَنِي إِسْرَائِلَ بِعُسُوَةٍ ﴾ ﴿ وَنَفُوا حَلِيَهُمْ يَخِدُمَةٍ خَاصَةٍ بِالطِّينِ وَاقَينِ وَسَارُ أَعْمَالُ ٱلْأَرْض وَجِيمُ خِدْمَتِهِمِ أَلَّتِي أَسْتَخْدُمُوهُمْ كَانْتْ بِمُسْوَةٍ • عِلَيْ وَكَأَمْ مَكِ مِصْرَ قَالِقَي ٱلْمِيْرَانِيَاتِ الْمُعَيْنِ ٱلْمُ إِحْدَاهُمَا شَفْرَةُ وَٱلْأَخْرَى فُوضَةٌ عِلَيْجٍ وَقَالَ إِذَا ٱلْمُوَلَّذَيَّةُ ٱلْبِرَانِيَاتِ وَأَنظَرَاعِدَ أَلْكُرَاسِي فَإِنْ كَانَ ذَكُو فَأَقْلاهُ وَإِنْ كَانْتَ أَنْنَى فَأَسْتَقِيكِها. الله عَنَافَتِ الْمَا لِمَكِنِ اللهُ وَلَمْ تَصْنَاكُما قَالَ لَمَّا مَكَ مِصْرَ فَاسْتَبْنَا الذَّكرانَ. عِينَ فَأَسْدَعَى مَكِ مِصْرَ أَثَنَا بِلَيْنِ وَقَالَ لَمْنَا مَا نَالُكُمَّا مَنْفَا هُكَذَا وَأَسْتَعْتُنَا ٱلذِّكْرَانَ. ٤٢٠ مُنَالًا لفرعُونَ إنَّ الْعَبْرَانِيَاتِ لَسْنَ كَالِسْلَاهِ الْصِرْمَاتِ فَيْنَ قومُاتُ يَلِدْنَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ عَلِينَ ٱلْقَابِلَةُ ﴿ حِنْكِمْ وَأَحْسَنَ أَفَهُ إِلَى ٱلْقَابِلَتِينِ وَكُفُرَ ٱلشَّفْ وَعَظْمُوا جِدًّا. يَكِيِّهِ وَخَافَتِ ٱلْقَالِكَانِ ٱللَّهَ فَعَنَعَ لَمْنَا لِيُّونًا . عَلِيَّةٍ فَأَمَّر فرعون جَبِعَ شَعْبِهِ قَائِلًا كُلُّ ذَكَرَ لِولَدُ لَمْمَ فَأَطْرَحُوهُ فِي ٱلنَّبْرِ وَكُلُّ أَنْنَي فَأَسْتَنْفُوهَا

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

المُنْ وَمَنْى رَجُلُ مِنْ آلِ لَادِيَ فَتَرَقَّعَ بِأَنِّهَ لَادِي ١٤٠٠ عَمَلَتِ الْمَرَاةُ وَوَلَمَت أَبِّنَا وَلَمَّا وَأَنَّهُ حَسَنَا أَخْفَتُهُ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ . ﴿ يَهُمْ وَلَمَّا أَمْ تَسْتَطُمُ أَن تُحْفَيهُ بَعْدُ أَخَلَتْ لَهُ سَفَطَا مِن رَدِيَّ وَطَلَتْهُ إِلْخُمْرِ وَالرَّفْتَ وَجَعَلْتِ الْوَلَهُ فِيهِ وَوَضَمَتْهُ بَيْنَ ٱلْخُيْزُوانِ عَلَى حَافَةِ ٱلنَّبِرِ. يَهِينَ وَوَقَفَتْ أَخْتُهُ مِنْ يَعِيدِ لِتَنْظُرُ مَا يَعْمُ لَهُ . يَعِينَ فَتَزَلَتِ أَبْقُ فِرْعُونَ إِلَى ٱلنَّهِ لِتَنْشِلَ وَحَكَانَتْ جَوَادِيهَا سَاوَاتِ عَلى شَاطِئِ ٱلنَّهِ . فَرَأْتِ ٱلسُّفَطَ بَيْنَ ٱلْحَيْرَانِ مَارْسَلْتَ أَمْمَا فَأَخَدَتُهُ . يَجِينِي وَلَا فَخَتْهُ رَأْتِ ٱلْوَلَهُ فَإِذَا هُوَ صَبِي يَنجي فَرَقَتَ لَهُ وَقَالَتْ هٰذَا مِنْ أَوْلَادِ ٱلْبِبْرَانِينَ ، ﴿ يَهُمُ فَقَالَتْ أَخْتُهُ لِأَنَّةِ فِرْعُونَ هَلْ أَذْهَبْ وَأَدْعُو لَكِ مُرْضِمًا مِنَ ٱلْمِرْآئِيَاتِ رُّصِعُ لَكِ ٱلْوَلَدَ . وَهِي فَقَالَتْ لَمَا آنِتُ فِرْعَوْنَ أَذْهَى فَأَنْطَلَقْتِ ٱلْفَتَاةُ وَدَعَتْ أَمْ ٱلصِّبِيرِ . ﴿ يَكُمُّ فَقَالَتْ لَمَا ٱبْنَهُ فِرْعُونَ خْذِي هٰذَا ٱلصَّيَّ فَأَرْضِيهِ لِي وَأَمَّا أَعْطِيكِ أَثْرِ لَكِ فَأَخَذَتِ الْرَأَةُ ٱلصَّرَّ وَأَرْضَعَكُ إِكُنْكُمْ وَلَا كُبِرُ لَمْنِي كَبَاتُ بِهِ آبَةً فِرْعُونَ فَالْخَذَةُ أَبَّا لَمْا وَسَنَّهُ مُوسَى قالت لِإِنِّي ٱلنَّمَلُهُ مِنَ ٱلْمَا مَ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي قِلْ ٱلْأَيَّامِ لَمَا كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ مَرَجَ إِلَى إِخْوَتِهِ وَتَعْلَرُ أَثْمَالُمْمْ فَإِذَا يَرْجُلِ مِصْرِيَ يَضْرِبُ وَجُلَا عِبْرَانِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِ. عِيْنِهِ فَأَنْفَتَ عِينًا وَبَهَا لَا فَلَمْ يَرَ أَحَدًا فَقَتَلَ ٱلْمِصْرِيُّ وَطَهَرُهُ فِي ٱلرَّمْلِ. ﴿ وَاللَّهُ ثُمُّ خَرَجَ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّافِي فَإِذَا يَرْجُلَيْنِ عِبْرَائِيْيْنِ يَعِشَارَ بَانِ فَقَالَ فِلْمُعْدِي لِلذَا تَضْرِبُ مَّرِيكَ عِلَيْهِ فَعَالَ مَن أَمَّمَكَ رَبِّسا وَحَاكِما عَلِينا أَزُّيدُ أَنْ تَعْلَى كَا فَلَتَ الممري.

فَإِذَا ٱلْمَرْفُلُمْ قَلَا تَصَرِّفُونَ قَارِغِينَ ﷺ بَلَ تَطَلَّبُ ٱلْمَرَافُهُ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ لَرِيق بَيْنِهَا الْمَيْمَةُ فِيشَةٍ وَذَهْمِ وَيُهَا لِتَجْمُلُونَهَا عَلِي فِيكُلُمْ وَبَالِكُمْ فَشَالِبُونَ الْمِسر يَينَ

#### ألفصل الرابغ

عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى وَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يُصَدِّقُو بَنِي وَلَا يَحْمُونَ لِقُولِي بَلْ يَقُولُونَ أَ يَجَلُ لَكَ ٱلرَّبْ . وَيَحْ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ مَا يَكَ أَلْتَى بِنِيكَ قَالَ عَمَا ، وَيَعِي قَالَ أَتْبَا عَلَى ٱلْأَرْضِ فَأَلْقَاهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ فَصَارَتْ حَبَّة فَهِرَّبَ مُوسَى مِنْ وَجِبِهَ . عَيْنَ فَعَالَ ارْتُ لُوسَى مُدَّيَدَكُ وَأَمْسَكُ بِذَنِهَا. فَدَّ نَدَهُ فَأَسْكُمَا فَعَادَتْ عَمَا فِي بَدِهِ. وي قَالَ لِكِي يُعدَونُوا أَنْ قَدْ تَحَلَّى لَكَ أَرَّب إِلْهُ آبَائِهمْ إِلْهُ إِرْهِيمَ وَإِلَّهُ إِسْفَ وَإِلَّهُ يَنْفُوبَ . عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ أَضِنَا أَذْخِلُ يَدَكُ فِي جَبِنكَ . فَأَذْخَلُ يَدُهُ فِي جَيْبِهِ ثُمُّ أَخْرَجَا فَإِذَا يَدُهُ يُرْمَا ۚ كَأَفْلِمِ . ﴿ يَكُمْ فَقَالَ أَرْدُدُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ. فَرَدَّ يَدُهُ فِي جَبِهِ ثُمَّ أَخْرَجَامِنْ جَبِهِ فَلَاتَ كَمَارِ بَدَنِهِ ﴿ وَهِي قَالَ فَإِنْ لَمْ يُصَدَّقُوكَ وَلَّمْ يَشْمُوا لِسَوْتِ ٱلْآَيَّةِ ٱلْأُولَى لِمُسَدِّقُونَ صَوْتَ ٱلْآَيَّةِ ٱلْأَخْرَى. ﴿ ﴿ وَإِنْ لَمْ يْصَدَقُوا هَاتَيْنِ ٱلْآَيَّيْنِ وَلَمْ يَسْتَمُوا لِعَوْلِكَ تَخَذْ مِنْ مَآهَ ٱلنَّهْرِ وَأَدِقَ عَلَى ٱلأَرْضِ فَإِنْ ٱلْمَا الَّذِي تَأَخُذُهُ مِنَ النَّهِرَ يَقُولُ دَمَاعَلَى الْأَرْضِ، عِنْ فَقَالَ مُوسَى لِرَّبِ رُحْمَاكُ يَارَبُ إِنِّي لَنتُ أَحْمِنُ ٱلْكَلَامَ مُذَ أَمْسِ فَمَا قَبْلُ وَلَا مُذْخَاطَبْتَ عَبْدَكَ إِنِّي بَطِي ا ٱلتُعْلَى وَثَقِيلِ ٱلسَّانِ عَيْدِهِ فَعَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ مَن ٱلَّذِي خَلَقَ الإنسَانِ فَا أُومَن ٱلَّذِي عَلَقُ أَلْأَغُرَسَ أَوِ الْأَمَمُ أَوِ ٱلْصِيرَ أَوِ الْأَعْمَى أَلِيسَ إِلَي أَمَّا ٱرَّبُ. عَلَيْهُ وَالْآنَ فَأَمْضَ فَإِنِّي أَكُونُ مَمْ فِيكُ وَأَعْلِمْكَ مَا تَكُلُّمْ بِهِ . عَنْهِ قَالَ رُحْمَاكَ مَا وَب أَبْتُ مَن أَنْ نَاعِنُهُ عِلَيْهِ فَأَ تَقَدَعَنَبُ الرَّبِ عَلَى مُوسَى وَقَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّ لَغَاكَ هُرُونَ ٱللَّاوِيُّ هُوَ فَصِيحٌ ٱللَّمَانِ وَهَا هُوَ أَيْنَا خَارِجٌ قِلْمَالَكَ وَحِينَ يَمَاكُ يُسَرُّ فِي ظَهِ. و الله والله والتي كلاي هذا في فيه فإني الكون مع فيك وفيه والعلم كما ما تعنمانه عِنْ وَهُو يُعَامِلِ النَّمْ عَنْكَ وَيكُونَ لَكَ فَمَا وَأَنْتَ تَكُونُ لَهُ مَثَانَةِ اللهِ. وَاللهِ وَخُذْ يَدِكُ هَٰذِهِ ٱلْمُمَّا تَمْنَمُ بِهَا ٱلْأَبَاتِ وَلِيْ فَمْنَى مُوسَى وَرَجَمُ إِلَى بِتُرُو جِيهِ وَقَالَ لَهُ إِنِّي مُنْطَلَقٌ فَرَاجِمُ إِلَّى إِخْوَتِي ٱلَّذِينَ بِمِصْرَ لِأَنْظُرَ هَلَ هُمْ بَالْوَن فَعَالَ يْرُو لِلْوسَى ٱذْهَبْ بِسَلامٍ و عَلَيْ وَقَالَ ٱلزَّبُّ لِلْوسَى بِيدْيْنَ ٱمْضِ فَأَدْجِعُ إِلَى مِصْرَ وأَرْكَبُهُمْ عَلَى ٱلْحَبِيرِ وَرَجَعَ إِلَى أَرْضِ مِصْرَ وَأَخَدَ عَصَا ٱللَّهِ بِيَدِهِ . عَيْنَ وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى إِذَا مَصَيْتَ وَاجِما إِلَى مِصْرَ فَأَنْظُلُ . جَيعُ ٱلنَّحْرَاتِ ٱلَّيِي أُودَعَمَا فِي يَدِكَ تَصَنَّهُمَ بَيْنَ يَدِي فِرْعَوْنَ وَأَنَا أَقَتِي قُلَبُهُ فَلَا لِطَلِقَ ٱلشُّبَ. ١٨٠ وَقُلُ لِفِرْعَوْنَ كَذَا قَالَ ٱرَّبُّ . إِسْرَائِيلُ ٱنْنِيَ ٱلْبَكْرُ . عِنْ لِمَا ثَلَثُ أَطْلِقِ ٱنْنِي لِمُنْهَذِفِي وَإِنْ أَ بَيْتَ أَن مُطَلَّمُهُ مَنَّا لَذَا قَالِ أَبَّكَ أَلِكُمْ وَيَهِي وَلَمَا كَانَ فِي ٱلطَّرِيقِ فِي ٱلْمِيتِ ٱكْتَاهُ ٱلرَّبُّ طْلَبَ كُلَّهُ . عِنْ فَأَخَذَتْ مِنْورةُ مَوَانَةً فَتَطَمَتْ فَقَةَ أَنِهَا وَمَسُّتْ رِجَلِهِ وَقَالَتْ إِنَّكَ لِي عَرُوسُ دَم . وَإِنَّ فَكُنَّ عَنْهُ عِنْدُ مَا قَالَتَ عَرُوسُ دَم مِنْ أَجْلِ أَجْلَنوه عَيْنَ وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمَرُونَ ٱمْضِ لِلهَا ۚ مُوسَى فِي ٱلْمَرِّبَّةِ . فَمْنَى وَلَفِيهُ فِي جَبَل أَمَّةٍ فَقُلَّةً . عَلَيْنَ فَاخْبَرَ مُوسَى هُرُونَ بَجَسِعٍ كَلَامِ ٱلرُّبِّ ٱلَّذِي بَسَّهُ بِهِ وَجَسِمٍ ٱلْآيَاتِ أَلِّي أَمْرَهُ بِهَا . كَيْنِيْ فَهَنَى مُوسَى وَهُرُونُ وَجَمَا جَمِيعَ شُوخٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كاللهُ وَخَاطَبُهُمْ هُرُونُ بِجَمِيمِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي كَلَّمَ ٱلرَّبُّ بِهِ مُوسَى وَمَنَعَ ٱلآباتِ عَلى عُيُونِ ٱلشَّمْبِ عَنْ اللَّهُ مَا أَنْ ٱلشَّمْبُ . وَإِذْ سَمُوا أَنَّ ٱلرَّبِّ قَدِ ٱفْتَقَدَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ

## وتَظَرُ إِلَى مَذَاتِهِمْ مَرُوا وَسَعِمُوا

عِينِ وَبَهْدُ وَلِكَ دَمَالُ مُوسَى وَهُرُونُ وَقَالَا لِغِرْعَوْنَ كَذَا قَالَ ٱلرَّبِّ إِلَّهَ إِسْرَالِيلَ أَشْلُقُ مُشْمِى كِنَى لِيَنْدُوا لِي فِي ٱلْمَيْزَةِ. هِينِهِ قَالَ فِرْعَوْنَ مَنْهُوَ ٱلرَّبُّ فَأَسْمَ لِللَّولِ عَنْ مُوسَى وَكَالَ إِذَنِ الْحَبْرُ قَدْ ذَاعَ ، \$ (عَنَى فِرَاعُ وَالَهُمْ الْمُتَبِرَ الْمُلِدِ الْمُدِينَ عَنْ وَجُوفِرَ عَنْ وَالْمَدِينَ الْمُلْوِينَ وَمَا وَالْمُونَ مِدْنَى وَقَدَ عِنْ الْهُورِ يَعْلَى الْمُونَ وَكَانَ وَالْمَثَيْنَ وَمَالُوا الْمُلِينَ وَعَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

#### ألفصل الثالث

وي وَكَانَ مُوسَى يَرْتَى غَمَرَ بِتُرُو تِي كَامِنِ مِدْيَنَ مَسَاقَ ٱلْنَهُمَ إِلَى مَا وَرَآا ٱلْبَرِيَّةِ حَتَّى أَضَى إِلَى جَبَلِ ٱللَّهِ حُودِيبَ . ﴿ وَهُمِّ فَقَبَلَى لَهُ مَلَاكُ ٱلرُّبِّ فِي لَمِيبِ قَادِ مِنْ وَسَطِ ٱلْلَيْقَةِ فَنَظَرَ قَإِذَا ٱلْلَيْفَ أَ تَتَوَقَّدُ بَالنَّادِ وَهِيَ لَا تَعْتَرِنُ يَهِي فَعَالَ مُوسَى أَمِيلِ وَٱنْظُرُ هٰذَا ٱلْنَظِرَ ٱلْمُطِيمِ مَا بَالْ ٱللَّهِيَّةِ لَا تَعْتَرِينُ . عَلَيْ وَدَأَى ٱلرَّبُّ أَنَّهُ قَدْ مَالَ لَنْظُرُ فَادَاهُ أَقَدْ مِنْ وَسَطِ ٱلْمُلْتَقَةِ وَقَالَ مُوسَى مُوسَى . قَالَ هَا ٓ نَذَا . عَنْ قَالَ لَا تَدُنُ إِلَى هُمَا آخُلُمْ مَلْلِكَ مِن رَجْلِكَ فَإِنَّ ٱلْمُوضِعَ ٱلَّذِي أَنْتَ قَائِمٌ فِيهِ أَرْضُ مُقَدِّسَةً . عِيدٍ وَقَالَ أَنَا إِلَهُ أَبِكَ إِلْهُ إِرْهِيمَ وَإِلَهُ إِسْفَقَ وَإِلَّهُ يَتُوبَ . فَسَرّ مُوسَى وَجِهُ إِذْ خَافَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى اللهِ . ﴿ يَعِيمُ فَقَالَ ٱلرُّبُّ إِنِّي قَدْ تَظَرْتُ إِلَى مَذَأَةٍ شَعْيَ الَّذِينَ بِمِصْرَ وَمَعِتُ صُرَاخَهُمْ مِنْ قِبَلِ مُعَيْنِهِمْ وَعَلَمْتُ بِحَصَرْبِهِمْ . عِنْ فَتَرْلُتُ لِأَنْهَدُهُمْ مِنْ أَبِدِي أَلِمْرِ بَينَ وَأَخْرِجُمْ مِنْ يَلْكَ ٱلأَرْضِ إِلَى أَرْضِ طَيَّةٍ وَاسِمَّةٍ أَرْضِ تَدُرُ كَبَّا وَعَلَّا إِلَى مَوْضِعٍ ٱلْكَنْمَانِيْنِ وَٱلْجِيِّينَ وَٱلْأَمْوِرَيْنِ وَٱلْمَرَدُ بَينَ وَأَكُو بَينَ وَٱلْيُوسَينَ . عَنْ وَٱلْآنَ هُوَذَا صُرَاخُ بَني إِسْرَائِيلَ قَدْ بَلِنَمْ إِلَيْ وَقَدْ وَأَنْتُ ٱلشُّنْطَ ٱلَّذِي صَنَعَهُمْ ٱلْمِصْرِقُونَ • ﴿ يَهِ ﴿ فَأَلْأَنَّ تَمَالَ أَسَنُكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَأَخْرِج شَعْي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ . ١١٤ فَالْ مُوسَى يَثْهِ مَنْ أَنَا حَتَّى الْمَغِيِّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَأَغْرِجَ بِنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ . عِلَيْكُ قَالَ أَنَا أَكُونْ مَمَكَ وَهٰذِهُ عَلَامَةُ لَكَ عَلَى أَنِّي أَنَا بَعْثُكَ ۥ إِذَا أَغْرَجْتَ ٱلشُّبُ مِنْ مِصْرَ تُعْبُدُونَ الْهَ عَلَى هٰذَا ٱلْجَبُلِ . عِنْهِ قَالَ مُوسَى فِيهَا أَعَاسَارٌ إِلَى بِنِي إِسْرَائِيلَ فَأَقُولُ لَهُمْ إِنْ آبَائِكُمْ بَشَنِي إِلَيْكُمْ فَإِنْ قَالُوا لِي مَا أَنْهُ فَاذَا أَقُولُ لَمْمْ . عَنْ إِلَيْكُمْ فَالْ أَنْهُ لِمُوسَى أَمَّا هُوَ الْكَانُ . وَقَالَ كُمَّا قُلْ لِنِي إِسْرَائِيلَ الْكَانِ أَنْسَلِنِي الْكُمْ . عَنْهُ وَقَالَ أَهُمْ لِمُوسَى ثَانِيَةً كَذَا فَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلرَّبُّ إِلٰهُ آبَائِيكُمْ إِلٰهُ إِبْرِهِيمَ وَإِلْهُ إِسْحَقَ وإلهُ يَنْفُوبَ بَشَنِي إِلَيْكُمْ .هٰذَا أَسِي إِلَى ٱلدَّهْرِ وَهٰذَا ذِكْرِي إِلَى جِيلِ تَجِيلٍ . \$ [3] إمْضِ وَأَجْمُ شُيُوحَ إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمُ ٱلزَّبُّ إِلَّهُ آبَا يَكُمْ تَقِلَّى لِي إِلْهُ إِزْجَةَ وَإِسْفِقَ وَيَنْفُوبَ وَقَالَ إِنِّي قَدِ الْتَقَدَّكُمُ وَمَا مُنَّمَ بِكُمْ فِي مِصْرَ عَلَيْكُمْ فَلُلَّ إِنِّي أَعْرِجُكُمْ مِنْ مَنَأَتُهِ ٱلْمُصْرِينَ إِلَى أَرْضِ ٱلْكَنْمَانِينَ وَٱلْجِئْتِينَ وَٱلْأَمُورِ بِينَ وَٱلْفَرِزَ مِينَ وَٱخُوْ يَينَ وَٱلْيُوسِينَ إِلَى أَرْضِ تَعُدُّ لَبًّا وَعَسَلًا • ﴿ يَهِي خَينُونَ اغُوْ إِكَ وَتَعْشَطُ أَنْتَ وَشُيُوحُ مِنِي إِسْرَايْلَ عَلَى مَلِكِ مِصْرَ وَتَغُولُونَ لَهُ قَدْ وَلِغَانَا الرَّبْ إِلَهُ ٱلمُبْرَانِينَ فَلْسِيرُ ٱلْآنَ مَسيرَةً ثَلاَتُهِ أَيَامٍ فِي ٱلْبَرَّ يَهِ وَنَدْبَحُ لِلرَّبِ إِلْهَنَا. ﴿ لَكُنْ وَقَدَ عَلَمْتُ أَنَّ مَلِكَ مِصرَ لَا يَعَكُمُ تَعْنُونَ وَلَا يَدِ قَوِيَّةٍ . 200 فَأَمْدُ يَدِي وَلَسْرِبُ مِصرَ يَجْسِع آيَاتِي أَلِّي أَمْنَهُا فِيهَا وَبَهْدَ ذَٰلِكَ يُطِلِّكُمْ عَلَيْهِ وَأَهَدُ ٱلثَّمْ خُطُوةً فِي عُيُونَ أَلْمَر بَينَ

Digitized by Clongle

وَكُوْ مِي . هُولَا وَعَمَازُ وَأُوبِينَ . عَنْ وَبُنُو تِمُنُونَ يُمُونِلُ وَيَامِينُ وَأُوهَدُ وَا وَمُومَرُ وَشَاوُلُ ٱبْنُ ٱلْكُنْمَانَيَّةِ . هُولَا ۚ عَشَائِ شِمُونَ . ﴿ وَهُذِهُ أَسَالًا بَنِي لَادِي بخسَب مَوَالِدِهِمْ . حِرْشُونُ وَقَالَتُ وَمَرَادِي . وَسِنُو حَيَاةٍ لَادِيَ مِنْهُ وَسَبْعٌ وَمُلَاثُونَ سَنةُ وَ ﷺ وَبُلُوحِ أَشُونَ لِنِي وَشِمْي بِسَشَالِ هِمَا ﴿ كُلِيِّهِ وَبُلُوفَاتَ مَرْآمُ وَيَسْهَا وَخَيْرُونَ وَغُزِّ يِنْيِلْ . وَسِنُو خَيَاةٍ فَهَاتَ مِنَهُ وَتُسَلَاثُ وَثَلَاثُونَ سَنَةً . عَيْلًا وَبُلو مَرَادِي عَلَى وَمُوشِي . هُوْلَا أَعَمَالِ أَللَّادِينِ عَوَالِيدِهِم . عَلَيْكُ فَأَتَّخَذَ عَرَام لُوكَابَد عَتَهُ زَوْجَةً لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ هُرُونَ وَمُوسَى وَكَانَتْ سِنُوحَيَاةٍ عُمْرَامَ مِنَّةً وَسَبْكًا وَثَلاثِينً سَنةُ . عِنْ وَبُو مِسْهَادَ فُورَحُ وَ فَالْجُ وَزِكْرِي . عَنْ وَبُو عُزْمِيْلَ مِيمَالِلُ وَالْصَافَانُ وَسَنْرِي ﴿ يَهِيْ لِمَ فَرَوَّجَ هَرُونَ بَالِيضَامَ بِفْتِ مَيْنَادَابَ أَخْتِ نَحْشُونَ فَوَلَدَتْ لهُ نَادَابَ وَأَيهُو وَأَلِمَازَارَ وَإِينَامَارَه بِينَ وَبَنُو مُورَحَ أَسَيرُ وَأَلْفَانَهُ وَأَبِياً سَاف هذه عَشَارُ ٱلْمُورَحِينَ ﴿ يَحِيْكِ وَأَلْمَازَارُ بِنُ هُرُونَ تَزَوَّجَ بِأَمْرَأَةٍ مِنْ بَنَابَ فُوطِينِلَ فَوَأَمَتُ لَهُ فِغَاسَ وَهُوَلَا وَوُسَاءًا آبَادَ ٱللَّهِ تِينَ بِمَنَازِهِمَ وَهِي وَهُرُونَ وَمُوسَى هٰذَانِهُمَا ٱللَّذَانِ قَالَ لَمْمَا ٱلرَّبُّ أَخْرِجَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِجُيْوِيْهِمْ عِيلًا وَهَا ٱللَّذَانِ خَاطَا فِي عَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ فِي إِخْرَاجٍ بِنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَهُمَا مُوسَى وَهُرُونُهُ و كَان يَوْمَ كَلَّمُ ٱلرَّبُّ مُوسَى فِي أَدْنَني مِعْرَ عِنْ إَنْ ٱلرَّبُّ خَاطَبَ مُوسَى قَائِلًا أَنَا ٱلرُّبُّ كَلِّمْ فِرْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ بِجَبِيمٍ مَا أَفُولُهُ لَكَ. عَلَيْكُ فَأَجَابَ مُوسَى ٱلرَّبُّ فَا ثِلًا هَا ۚ ثَذَا أَغُلَفُ ٱلشُّفَتِينِ فَكَيْفَ يَهُمُ لِي فِرْعُونُ

### ألفضل السابغ

ويهم فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى ٱنظر قَدْ جَمَلُكَ إِلَمَا قِرْعَوْنَ وَهُرُونَ أَخُولُ مِكُونَ تَبُّك . إِنَّ أَنْتَ تَتَكَلُّمْ بَعِبِهِم مَا آمُرِكَ بِهِ وَهُرُونُ أُخُوكَ يُخَاطِبُ فِرْعُونَ أَنْ يُطلِقَ بَني إِسْرَائِيلَ مِنْ أَدْمِنُهِ . ﴿ يَهِي وَأَمَا أَمْنِي قَلْبَ فِرْعَوْنَ وَأَكْثِرُ آيَاتِي وَمُعْجِرَاتِي فِي أَدْضَ مِعْرَ عَيْدٍ وَلَا يَسْمُ لَكُمْ فِرْعُونَ حَتَّى أَجْلَلَ يَدِي عَلَى مِصْرَ وَأَخْرِ جَ جُيُوشِي شَنِّي بَى إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِأَحْكَامٍ عَظِيَةٍ • عِنْ وَيَلِكُمُ ٱلْعَرِقُونَ أَنِي أَنَّا ٱلْإِبَّ إذَّا مَدَدْتُ يَدِي عَلَى ٱلْمُرِيِّينَ وَأَخْرَجْتُ بَنِي إِسْرَابُلِلَ مِنْ بَيْنِيمُ . عَيْنَ فَسَنَمَ مُوسَى وَهُرُونُ كَمَا أَمَرُهُمَا ٱلرَّبُّ مَكْدَا فَعَلاهِ عِنْ إِلَّا وَكَانَ مُوسَى ٱبْنَ ثَمَا يَنِ سَنَّهُ وَهُرُونُ أَنِنَ ثَلَاثٍ وَقَانِينَ سَنَةَ حِينَ كُلَّمَا فِرْعَوْنَ ﴿ يَكُمْ الَّابُّ مُوسَى وَهُرُونَ كَالِلا كالمُ إِذَا كُلُّمُكُما فِرْعُونُ وَقَالَ أَعْطِيانِي آيةً فَثْلَ لِمُرْونَ خُذْ عَمَاكَ وَأَلْفِهَا بَيْنَ َيْدَي فِرْعُونَ قَتْصِيرَ ثُمَّانًا • ﴿ يَهِيْكُ فَدَخِلَ مُوسَى وَهُرُونَ عَلَى فِرْعُونَ وَصَنَعَا كَمَا أَمَر ٱلرَّبُّ أَلْقَ هٰرُونُ عَصَاهُ بَيْنَ يَدَيْ فِرعَوْنَ وَعَبِدِهِ فَصَادَتْ شُبَانًا • ٣٣٠ فَلَدُفًّا فِرْعُونُ أَيْنَا ٱلْحُكُمَا ۗ وَٱلْمَرَافِينَ فَصَنَمَ صَحَرَهُ مِصْرَ كَذَٰلِكَ بِسِحْرِهِمْ ٢٢٤ أَلَقَ كُلُّ وَاحِدِ عَمَاهُ فَصَارَتِ ٱلْمِعِي ثَمَا بِينَ . فَأَ بَلَتَ عَمَاهُ وَن عِمِيمٌ مَ اللهِ فَصَلَى عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَلَمْ يَسْمَعُ لَهُمَا كَمَا قَالَ ٱلرَّبُّ • ﴿ يَعْلِيكِ فَقَالَ ٱلرَّبُّ يُلُوسَى فَدْ تَقَسَّى قَلْب فِرْعَوْنَ وَأَبِّي أَنْ يُطْلِّقَ الشَّمْبَ عِنْهِ فَأَمْضِ إِلَى فِرْعَوْنَ بَالْفَدَاةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى الْمَاءَ فَقِفْ لِلِمَّالَهِ عَلَى شَاطِي ٱلنَّهِرِ وَٱلْمَعَا ٱلَّتِي ٱنْقَلِّتْ حَيَّةٌ خُذُهَا بِيَدِكَ ﴿ وَقُلْ لَهُ ٱلرَّبُّ إِلٰهُ ٱلْمِيرَانِينِ مَشِنِي إِلَيْكَ قَائِلًا أَطَلِقْ شَمْنِي لِيَمْدُونِي فِي ٱلْمَرِيَّةِ وَأَنْتَ إِلَى الْآنَ لَمْ تَسْمَعُ \* ﴿ ﴿ ﴿ كُنَا قَالَ ٱلرَّبُّ بِهٰذَا تَسَلَّمُ أَنِّي أَكَا ٱلرَّبُّ هَا أَكَا كَارِبُ مِالْمَمَا الَّتِي بِيدِي مَا ۚ النَّهِ فَيْتَقِلِ دَمَا عِنْهِ وَٱلتَّمَكُ الَّذِي فِي النَّهِ يَمُوتُ فَينْتُن ٱلنَّهِ وَيَعَافُ ٱلْمِصْرِيُّونَ مَا ۗ النَّهِ أَنْ يَصْرَبُوهُ وَ ١٠٠٠ مُمَّ قَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى قُلْ لِمرُونَ خُذْ عَصَاكَ وَمُدُّ يَدَكَ عَلَى مِيَاهِ ٱلْمُصْرِيِّينَ وَأَنْبَادِهِمْ وَتَخْفِيمْ وَمَنافِيمٍ وَسَائِر عَجَلِيم مِيَاهِم فَتَصِيرَ دَمَا وَيَحْدُنَ دَمُ فِي جَمِعِ أَرْضِ مِصْرَ وَفِي ٱلْحُتَبِ وَفِي ٱلْحَجَارَةِ. يَنْ اللَّهُ عَمْدَهُ كَذَلِكَ فُوسَى وَهُرُونُ كَمَّا أَمَّرَ ٱلرَّبُّ وَفَعَ ٱلْمَصَّا وَمَرْبَ ٱلْكَ ٱلَّذِي فِي ٱلنَّهْرِ عَلِي مَشْهَدِ فِرْعَوْنَ وَجِمِع عَبِيدِهِ فَأَنْفَلَبَ جَمِيمُ ٱلْحَاءَ ٱلَّذِي فِي ٱلنَّه دَمَّا والشُّمكُ ألَّذِي فِي النَّهِرِ مَاتٌ وَأَ فَتَنَ النَّهِرُ فَلَمْ يَسْتَطِيرُ ٱلْمَصْرِ فَلِنَ أَنْ يَضْرَبُوا مِنْ مَأْهُ

وَالْطَلْقَ إِنْهِ أَيْلاً إِلَّا أَعْرِفُ ٱلرُّبُّ وَلَا أَطْلَقَ إِنْهِ ٱلْإِلْهِ ۚ ٱلْمُبْرَاتِينَ وَافَانَا خَذَهُ مُ يَسِيرَةً ثَلَاثَةً أَيَّام فِي ٱلْمَرِّيَّةِ وَنَذَيْحُ لِلرَّبِ إِلْهَا لِللَّا يَعِينَا بِوَبَّاة أُوسَيْفٍ. كل فَتَالَ لَمْمَا مَكُ مِصْرَ لِلَاذَا مَا مُوسَى وَهُرُونُ تُعَطِّلُانِ ٱلشَّفَ عَنْ أَعْمَلِهِم أَمْضُوا إِلَّ أَنْتَاكِكُمْ. وَهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ هُوَذَا قَدْ كُثُرٌ شَمْ الْأَرْضَ فَكَيْفَ إِذَا أَرَّحْتَاهُمُ مِنُ ٱلْأَعْلَلِ ، عِنْ ﴿ وَأَمْرَ فِرْعَوْنَ فِي ذَٰ لِكَ ٱلَّذِي مُسَغِّرِي ٱلصَّفِ وَمُدَوِّيهِمْ قَائِلًا وي لاتُعْطُوا الشب يَنا بَعْد لِيصَنَعُوا اللَّينَ مِثلَ أَسْرِ فَا قَبْلَ بَلْ لِينْ هَبُواهُمْ وَيَجْمَعُوا لْمُمْ يَنَا. جِنْ وَمِقْدَارَ ٱقَامِنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَمْنَمُونَهُ أَمْسِ فَا قَبْلِ ٱفْرِسُوهُ عَلَيْهم وَلَا تَعْصُوا مِنْهُ شَيًّا فَإِنَّهُمْ مُثَرَّفِهُونَ وَلِذَاكِتُ هُمْ يَصْرُخُونَ وَيَقُولُونَ تَخْنِي وَنَذْبَحُ لِإِلْهَا ٠ وي التَّلُ الْمَمَلُ عَلَى النَّهِ وَيَسْتَعَلُوا إِهِ وَلَا يَلْتَغُوا إِلَى كَلامِ ٱلْكَذِبِ، عَنَ الْمُحَرَجَ مَعْرُو الشَّفِ وَمُدَيِّرُوهُمْ وَخَاطَبُوا الشَّفِ فَا بِلِينَ كَذَا قَالَ فِرْعُونُ لَسَتُ أَعْلِيكُمْ يْمًا ﷺ أَمْمُوا أَنْتُمْ وَأَجْمُوا لَكُمْ يِتَا مِنْ حَبِثْ تَجِدُونَ إِنَّهُ لَا يَقْصُ مِنْ عَلِكُمْ شَيُّ • ﴿ وَهُمَّ النَّمْاتُ فِي جَمِيمٍ أَرْضٍ مِصْرَ لِلْجَمَّمُوا جُذَامَـةٌ عِوْضَ النَّبْنِ كَيْنِيرٌ وَٱلْسَخَرُونَ لِكُونَ عَلَيْهِمْ قَائِلِينَ أَكْمِلُوا أَمْمَالُكُمْ فَرِيغَةٌ كُلِّ يَوْم فِي يَرْبِهَا كُمَّا كَانَ وَقَتَ إعْطَأَةَ النَّهِينِ • ﴿ ﴿ وَضَرِبَ مُدَيِّرُو بَنِي ۚ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ وَلَاهُمْ عَلَيْهِمْ مُتَخَرُو فِرْعَونَ وَفِيلَ لَمْمُ مَا بَالْكُمْ لَمْ كُنُّكُوا فَرَّيِغَتَّكُمْ مِنْ عَلَ ٱلَّذِي أَمْس وَٱلْيَوْمَ مِثْلَ أَمْسِ فَمَا قَبْلِ ، يَهِ فَيُهَا مُدَرُّو بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَرَخُوا إِلَى فِرْعَوْنَ قَا لِينَ لِمَاذَا صَنْمُ بَبِيدِكَ هَكُمَّا . ١٤٢٤ إِنَّهُ لَا يُنْهَلَى أَلِبِيدِكَ يَبْنُ وَهُمْ يَفُولُونَ لَنَا أَعْلُوا لَإِنَّا وَهَا إِنْ عَبِيدَكُ يُمْرَبُونَ وَشَمْبَكَ يُعَامَلُونَ كُلُدُ سِينَ. عَلَيْ عَالَ إِغَا أَنْتُمْ مُرَّمَ وَوَ وَلِذَلِكَ تَقُولُونَ غَنِي وَنَدْتَحُ إِلَرْبَ . يُسَلِّحُ وَالْآنَ فَأَمْضُوا أَعْمَلُوا وَتِبْنُ لَا يُعلَى لَكُمْ وَمِثْدَادُ ٱقَابِ تُقَدِّمُونَهُ ، عَلَيْ قَرَأَى مُدَيَّرُو بَنِي إِسْرَائِيلَ نُنُوسَهُمْ فِي شَقَّادَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ لَا تَعْضُوا مِنْ لِبَكُمْ شَيْئًا بَلْ فَرِينَةً كُلِّ يَوْمٍ فِي يَوْمِاً. كَانِيْلِ وَصَادَفُوا مُوسَى وَهُرُونَ وَهُمَا وَاقِعَلَنِ فِيمَالَهِمْ عِنْدَ نُرُوجِهِمْ مِن عِنْدِ فِرْعَوْنَ ﴿ لَهِ إِنَّا لَمَا أَنْظُرُ ٱلرَّبُّ وَيَحْكُمُ عَلَيْكُما كَمَّا أَفْدُ قَا أَمْرَ لَا عِنْدُ فِرْعُونَ وَعِنْدَ عَبِيهِ وَجَمَلْتَا فِي أَيْسِهِمْ سَفًا لِغُنَّاوُنَاه والله وَرَجَمُ مُوسَى إِلَى ٱلرَّبِّ وَقَالَ يَا رَبِّ لِلْذَا ٱلْبَلِّتَ هُولَا ۚ ٱلنَّمْبَ لِمَاذَا بَعْنَتَي كله فَإِنِّي مُنذُ دَخَلَتُ عَلَى فِرْعُونَ لِأَنْكُلُمْ بِأَسِكَ أَسَالَ إِلَى هُولَا ۚ الشَّفِ وَأَنتَ لَمْ نُقَدْ شَمْكَ

#### ألفصل السادس

كل الرَّبْ لِمُوسَى الْآنَ تَرَى مَا أَصْنَعُ بِفِرْعَوْنَ إِنَّهُ بِيَدٍ قَدِيرَةٍ سَيْطَائِهُمْ وَ يِبَدِ قَدِيرَةِ سَيَطَرُ دُهُمْ مِنْ أَرْبِهِ . ٢٠٠٠ وَكُلُّمَ أَهُدُ مُوسَى وَقَالَ لَهُ أَنَا الرَّبِّ . ٢٠٠٠ أَنا ٱلَّذِي تَجَلَّتُ لِإِبْرَهِيمِ وَإِسْحَقَ وَيَنْفُوبَ إِلْمَاقَادِرًا عَلَى كُلَّ شَيْءٍ وَأَمَّا أَسمى يَهُوهُ فَلَمْ أعلنه لمم. عني وأقت مَعَمُ عَلدي عَلَى أَنْ أَعْلِيمُمْ أَرْضَ كَنْمَانَ أَرْضَ غُرْبَهِم ٱلَّتِي مَزْلُواجِهَا - عِنْ إِلَيْ وَأَخِنَا قَدْ نَجِعْتُ أَنِينَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَعْبَدَهُمُ ٱلْمُصْرِقُونَ فَذَكُونُ عَلْدِي. ﴿ £ لِلْهِ لِلَهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى إِلَى أَمَّا الرَّبُّ لَأَمْرِجَكُمُ مِن تَحتِ أثقال المصريين وأخلصكم من عبوديتهم وأفديكم بذرام مبسوطة وأحكام عظية وَ اللَّهِ مَا أَخِذَكُمْ لِي صَمَا وَأَكُونُ لَكُمْ إِلَمَا وَتَلْلَمُونَ أَنِّي أَنَا اَرُّبُّ إِلْمُكُمُ ٱلْفُرْجُ لَكُمْ مِنْ تَحْتِ أَنْقَالَ ٱلْمُصْرِ بِينَ. ﴿ يَعِينَ وَسَأَدْخِلُكُمُ ٱلْأَرْضَ ٱلِّتِي رَفَعْتُ بَيدِي مُشْهَا أَنْ أَصْلِيَا لِإِرْهِيمَ وَإِسْطَقَ وَيَشْوِبَ فَأَعْطِيهَا لَكُمْ مِيرَانًا أَنَا الرَّبِّ. ٢٠٠ فَكُلُّم مُوسَى مذلكَ بني إسرًا يُل فَلَمْ يَسَمُوا لِمُوسَى لِينِيقِ أَرْوَاحِيمْ وَعُبُودٍ يُنِيمِ ٱلشَّاقَةِ • ﴿ يَنْكُلُ فَكُلُّمُ أَرْبُ مُوسى قَايْلًا عِلَيْكِ أَدْخُلُ فَكُلِّمُ فِرْعَوْنَ مَلِثَ مِصْرَأَنْ يُطلِقَ بَنِي إِسْرَائِيلُ مِنْ أَرْضِهِ. ﴿ إِنَّ فَكُلُّمُ مُوسَى بَيْنَ يَدَيُ ٱلرَّبِّ قَالِلًا إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمُوا لِي مُكِنْ يَسْمُ لِي فِرْعُونُ وَأَمَّا أَغْلَفُ ٱلثَّفَيَّنِ . عَنْ فَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى وَهُـرُونَ وَأَوْصَاهُما فِي بَنِي إِسْرَائِلَ وَفِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ أَنْ يُخْرِجَا بَنِي إِسْرَائِلَ مِنْ مِصْرَ . وَهُولَاء رُوساً بلوتِ آبَاعِم. بَنُورَ أُوبِينَ بِكُرِ إِسْرَائِيلَ حَنُوكُ وَفَلُو وَحَصْرُونُ ا

Digitized by GOOGLE

الله وَصَادَ الدُمْ فِي جَسِعِ أَرْضِ مِصْرَ : \$ إِنَّ مَصَنَعَ كَذَٰكَ حَرَةً مِصَرَ بِسِعْ هِمْ اللهُ وَصَلَ خَصَلُ قَلْ فِرْغُونَ وَلَمْ يَسْعُ لَمُسَاكَا قَالَ الرَّبِ : هَلِيَا ثُمَّ الْصَرَفِقِ وَوَنْ وَصَفَلَ بَيْنَهُ وَلَمْ لَيُرْجُهُ فَلِيسَهُ إِلَى هَذِهُ أَيْنَا ، \$ إِنَّ هُوَ وَخَرْرَجِهُ الْمُصَرِّينَ مَوَالَي النَّهِ فِيفَرْ بُوامَا اللهِ إِذَا مَكُونُوا يَسْتَطِيفُونَ أَنْ يَفَرَبُوا مِنْ مَاذَ النَّهِ . \$ يَحَيْنَ وَكُلْتَ سَبَعْ أَيْمُ وَلِي النَّهِ

#### أَلْفَصَلْ ٱلثَّامِنُ

كَثْلُوْ وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى ٱدْخُلُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَقُلْ لَهُ كُفَا قَالَ ٱلرُّبُّ أَطْلِقُ شَمْبِي لِمُندُونِ ٢ يَعْظِ وَإِنْ أَنْتَ أَبَيْتَ أَنْ تُعَلِيُّهُمْ فَهَا أَنَا صَادِبٌ جَبِعَ تَخُومِكَ بِالطَّفَاوعِ كري فَيْمِسُ ٱلنَّهُ صَفَادِعَ فَتَصْمَـدُ وَتَنْشِرُ فِي بَيْنِكَ وَفِي غُدَع فِرَاشِكَ وَعَلَى سْرِيرُكُ وَ فِي بُيُونِ عَبِيدِكَ وَشُمْهِكَ وَفِي تَنانِيرِكَ وَمَعَاجِنِكَ عَبِيْنِ وَعَلَيْكَ وَعَلَى تَمْسِكَ وَعَلَى يَجِيعٍ عَبِيدِكَ تَصْمَـدُ ٱلصَّفَادِعُ • كَيْنِيرٌ ثُمَّ قَالَ ٱلرُّبُّ لِمُوسَى قُلُ لْمُرُونَ مُدَّ يَدَكُ بِمَصَّاكَ عَلَى ٱلْأَنْهَارِ وَٱلْخُلْ وَٱلْمَنَاقِيرِ وَأَصْدِدِ ٱلطَّفَادِعَ عَلَى أَدْض مِصْرَ . و المُن الله على ما و مِصْر فَصَب دَبّ الفَّفَادِعُ وَعَطَّت أَرْضَ مِصْرَهُ وَصَنَعَ كَذَٰ لِكَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِحْرِهِمْ وَأَصْعَدُوا ٱلمَّنْفَادِعَ عَلَى أَرْضِ مِصْرَه جَيْ فَدَعَا فِرْعَوْنُ مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالَ ٱشْفَعَا إِلَى ٱلرَّبِّ أَنْ يَرْفَعَ ٱلضَّفَادِعَ عَنِي وَعَنْ شَمْبِي حَمَّى أَطَلَقَ ٱلثَّمْبَ لِيَذْبُحُوا لِرُبِّ ، ﴿ لَيْكِيا فَعَالَ مُوسَى لِيرْعَوْنَ ٱفْتَرِحْ عَلَى مَنَى تَشَأَّهُ أَنْ أَشْفَمَ فِيكَ وَفِي عَبِيدِكَ وَشَعْبِكَ فَتُقْطَمَ العَنْفَادِعُ عَلْكَ وَعَنْ يُبُوتِكَ وَتُبَيِّي فِي النَّي مُّط : ﴿ وَلَا مِنْ اللَّهِ مَا كُمَّا قُلْتَ لِكُنَّ لَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ لِرَّبِّ إِلَهُمَا تَعْلِيرٌ ﴿ وَلَيْعَ مَثَرَ تَعْمُ ٱلصُّفَادِعْ عَنْكَ وَعَنْ أَيْوِ يَكَ وَعَنْ عَبِدِكَ وَشَعْبِكَ وَتَبْتَى فِي ٱلنَّهِ فَشَط . عَلَيْ وَخَرَجَ مُوسَى وَهُرُونُ مِنْ عِنْدِ فِرْعَوٰنَ فَصَرَحَ مُوسَى إِلَى ٱلرَّبِ فِي أَمْرِ ٱلصَّفَادِعِ ٱلَّتِي أَصَابَ بِهَا فِرْعَوْنَ . عِلَيْهِ فَفَعَلَ الرَّبُّ كَمَّا قَالَ مُوسَى وَمَاتَتِ السَّفَادِعُ مِنَ ٱلْيُوتِ وَالْأَفْيَةِ وَأَخْفُولَ عِنْهِ فَجَمَنُوهَا كُومًا كُومًا وَأَنْتَلَتِ ٱلْأَرْضُ مِنْهَا . عَيْنِهِ فَلَمَّا رَأَى فِرْعَوْنُ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ ٱلْفَرَحُ صَلَّكِ ظُلَّهُ وَلَمْ يَسْتُمْ لَمْنَاكَمَا قَالَ ٱلرَّبْ عِنْ فَالْ ٱلرَّبْ لُوسَى قُلْ لِمُرُونَ مُدُّ عَمَاكَ وَاَضْرِبْ ثَرَابَ ٱلْأَرْضِ فَيَعِيرَ بَنُومَا فِي جَمِعٍ أَرْضِ مِصْرَ. عَنْهُ فَصَنَمَا كُذَٰلِكَ مَدُّ هُرُونُ يَدَهُ بِبَصَامٍ فَضَرَبَ ثُرَابَ ٱلْأَرْضُ فَكَانَ ٱلْبَعُوضُ عَلَى الْتَكُس وَالْبَهَامُ كُلُّ زُابِ ٱلْأَدْضِ صَادَ بَنُوضًا فِي جَمِيعٍ أَدْضِ مِصْرَ • عِنْ ﴿ وَصَنَعَ كَذَٰ إِلَى ٱلشَّعَرَةُ بِمِعْرِهِمْ لِعُرْجُوا ٱلْمُوْضَ فَلَمْ يَسْتَطِينُوا . وَكَانَ ٱلْبُنُوضُ عَلَى ٱلتَّاسِ وَٱلْبَهَاشِمِ وَ ﴿ لَهُ عَلَاكُ الشَّحَرَةُ لِيرْعَوْنَ هَٰذِهُ إِصْبُمُ اللَّهِ • وَتَقَدَّى قَلْبُ فِرْعُونَ فَلَمْ يَشْمُ لَلْمُ مَاكُما قَالَ ٱلرَّبُّ. عَيْنِهِمْ ثُمُّ قَالَ ٱلرَّبُّ لِلْوَسَى تَكِرْ فِي ٱلْفَدَاةِ وَقِتْ بَيْنَ مَدِّي فِرْعَوْنَ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى ٱلْمَا ۗ وَقَالَ لَهُ كَذَا قَالَ ٱلرَّبُ أَطْلِقَ شَعْبِي لِمُدُونِي وَإِنْ أَنِيْتَ أَنْ تَطَلِقَ شَعْيِ فَهَا أَنَا مُرْسِلُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَبِدِكَ وَشَعْبِكَ وَيُو تِك أَلِيَّ أِن حَتَّى تَقَلِّي مِنْهَا لَيُوتُ ٱلْصَرِّينَ وَٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي هُمْ عَلَيْهَا ﴿ ٢٠٠٥ وَأَمْيَزُ فِ ذَهِكَ أَلُوم أَرْضَ جَاسَانَ ٱلْمُنِيمَ بِهَا شَمْي فَلا يُكُونُ ثُمَّ ذِبَّانُ لِكُي تَعْلَمَ أَنِي أَنَا ٱلرُّبَّ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ اللَّهُ وَأَجْعَلُ فَرَقَا بَيْنَ شَمْيَ وَشَمْلِكَ وَغَدَّا تَكُونُ هَٰذِهِ ٱلْآيَةِ - ﴿ اللَّهِ فَمَنَهُ ٱلرُّبُ كُلَيْكَ وَدَخَلَتِ ٱلذِّيَّالُ بَيْتُ فِرْعَوْنَ وَلَيُوتَ عَبِيدِهِ وَجَبِعَ أَرْضِ مِصْرَ بَكَثْرَةً وَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ قِبْلِ ٱلدِّبِّانِ ، ١٠٠٠ فَدَعَا فِرْعَونَ مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالَ أَمْشُوا أَنْ تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ . عِلْمَا فَعَالَ مُوسَى لَيْسَ مِنَ ٱلصَّوَابِ أَنْ تَصَنَّمَ ذَلِك لِأَمَّا إِمَّا لَذَبُخُ لِرَابِ إِلْهَامًا هُوَ رِجْسٌ عِنْدَ ٱلْصَرِيْنِ ٱلْمَسَدُبِّحُ بِحَضْرَتِهِم مَا هُوَ رِجْسُ عِنْمَهُمْ وَلَا يَرْجُونَا. عِنْهِ لَكِنَا نَسِيرُ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ مَسَافَةٌ لَلاَتْهِ أَيَامٍ وَنَفْبَخُ لِرَّبِ إِلْمَنَاكُمَا كَمَارُنَا. ﴿ وَهِي فَعَالَ فِرْعَوْنُ أَنَا أَطَلِقُكُمْ لِتَذْبَكُوا لِلرَّبِ إِلَهِكُمْ فِي ٱلْبَرَّ يُوَوَّلِكِنْ لَا تُبْعِدُوا فِي ٱلْمِسِيرِ وَٱشْفَعَا فِيَّ ﴿ ﷺ مَثَالَ مُوسَى هَا أَنَا أَخْرُجْ مِن جِندِكَ وَأَشْفَمْ إِلَى ٱلرَّبِّ فَتَرْتَعَعْ ٱلمَدِّ بَأِنْ عَنْ فِرْعَوْنَ وَعَبِدِهِ وَشَعْبِهِ غَدَّا وَكُكِنْ لَا يُعَاوِدْ فِرْعُونْ كُمَّاتِلْ وَلَا يُطلِقُ ٱلشَّبِ لِيَذْنَكُوا لِلرَّبِ ﴿ الْمُثَلِّمُ وَخَرَجَ مُوسَى مِنْ عِنْدِ فِرْعُونَ

فَتَفَهُ إِلَى الَّٰبِ . عَيْنِهِ فَصَنَّ الرَّبِّ كَمَا كُلُ مُوسَى فَرُفِّتِ الدَّبَانُ عَنْ فِرْعُونَ وَعَن عَيدِهِ وَشَنْهِ لَمْ يَتَقَ وَابِدَةً . عَيْنِهِ وَصَلَّى فِرْعُونَ ظَلَّهُ هَٰذِهِ ٱلْمَرَّةُ أَيْنَا وَلَمْ يُطْلِق الشُّتُ

#### ألفضل التاسغ

عِنْ أَمَّ قَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى ٱذْخُلْ عَلَى فِرْعَوْنَ وَقُلْ لَهُ كَذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ ٱلْمِبْرَاتِينَ أَطْلِقَ شَنْبِي لِيَفَدُ وَفِي . ﴿ وَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ تُعَلِيُّهُمْ وَأَمْ تَبْرَحُ مُمْسِكًا لَهُمْ المَثْلُ فَمَا يْدَالَابِ عَلَى مَوَاشِيك ٱلْتِي فِي ٱلصَّعْرَاءَ عَلَى ٱلْحَيْلِ وَٱلْحَمِيدِ وَٱلْجِمَالِ وَٱلْبَرُ وَالْتَمَر بِوَأَة شَدِيدِ جِدًا ﴿ يَكِينَ وَكُنِيرُ الرَّابُ بَيْنَ مَوَاشِي إُسرَائِيلَ وَمَوَاشِي ٱلْمَسْرِيينَ فَكُا يمُوتُ مَنى مُ مِن جَهِم مَا هُوَ لِينِي إِسْرَائِيلَ . يَحْتَكُ وَصَرَبَ ٱلرُّبُّ لِذَلِكَ مِيقَانًا فَاللَّا غَدًا يَمِنْمُ أَرَّبُ هَذَا ٱلْأَمْرَ فِي ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَهِي فَصَنْمَ ٱرَّبُ هٰذَا ٱلْأَمْرَ فِي ٱلْمَدِ فْمَاتَتْ مَوَاثِي ٱلْمِصْرِيْنِ بِأَسْرِهَا وَمِنْ مَوَاشِي نَنِي إِسْرَائِسِلَ لَمْ يَمْتُ وَاحِدٌ . كري وَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فَإِذَا مُواثِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَتْ مِنْهَا وَاحِدٌ وَقَسَا ظُلْ فِرْعُونَ فَلَمْ عِلْقِ الشُّبُ . عِلَيْ فَهَالَ ٱلرُّبُّ لِلْوسَى وَهُرُونَ خُذَامِلُ وَاحْتَكُما مِنْ رَمَادِ ٱلْأَوْنِ وَلَٰذَدِّهِ مُوسَى إِلَى ٱلسُّمَا ٓعَلَى مَشْهَدِ فِرْعُونَ ﴾ ﴿ فَيَعِيرَ غُبَادًا فِي جَبِيرٍ أَدْضِ مِصْرً وَيَصِيرَ فِي ٱلنَّاسِ وَٱلْبَهَائِمِ فُرُوحًا وَبُنُودًا مُنْتَخِنَةً فِي جِيمِ أَدْضِ مِصْرَ \* يُحتَثِيرُ فأخذا مِنْ وَمَادِ ٱلْأَوَّٰ نِهِ وَوَقَفَا بَيْنَ يَدَي فِرْعَوْنَ وَذَرَّاهُ مُوسَى إِلَى ٱلسَّمَا وَهَمَادَ فَرُومًا وَبُورًا مُنْتَخِذً فِي ٱلتَّاسِ وَٱلْبَهَامِ . ﴿ لَكُنْ وَلَمْ يُسْتَطِعِ ٱلشَّحَرَةُ أَنْ يَبِيَّوْا بَيْنَ يَدَي مُوسَى مِنْ أَجْلِ ٱلْمُرُوحِ لِأَنَّ ٱلْمُرُوحَ كَانَتْ فِي ٱلسَّحَرَةِ وَفِي جَمِيمٍ ٱلْمُصْرِبِينَ • ١١١٤ وَصَلَّبَ ٱلرُّبُّ قَلْبَ فِرْعَوْنَ فَلَمْ يَشِمَ لَمُمَاكًّا قَالَ ٱلرَّبِّ لِمُوسَى . عِنْ مُعَالَ ٱلرُّبُّ لِمُوسَى مُجِّرُ فِي ٱلْنَدَاةِ وَقِفَ بَيْنَ يَدَي فِرْعَوْنَ وَقُلْ لَهُ كُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ ٱلْمِرَانِينَ أَطْلَقُ مَنْ إِينَا الله وفي الله إلى إلى الله والرَّة منذل جِيمَ صَرَ بَاتِي عَلَى قَلْبُ وَعَلَى عَبِيدِك وَشَمْكَ لِحِي تَلْمَ أَنَّهُ لِيْسَ مِثْلِي فِي جَبِي ٱلْأَرْضِ يَجْتِي وَأَمَّا ٱلْآنَ أَمْدُ يَدِي وَأَشْرِ لِكَ أَنْتُ وَشَمْتِكَ بِالْوَبَاءَ فَتَشْعَيلُ مِنَ ٱلْأَدْضِ. ﴿ لِللَّهُ غَيْرَ أَيِّي لِمُسدَا أَبْقَيْكَ كِينَ أُدِيكَ تُوْ تِي وَكِيَىٰ يُغَيِّرَ بِأَسِي فِي جَمِيمِ ٱلأَدْضِ ١١٤٪ وَأَنْتَ لَم تَزَلَ مْقَاوِمًا لِنَعْمَى وَلَمْ تُطَلَقْهُمْ ، كِينِي لِهِ مَا أَمَا مُطِرُّ فِي مِثْلَ هَذَا الْوَقْتِ مِنْ عَدِيرَ وَاعْظِيا جِدًّا لَمْ يُكُنْ مِثَلًا فِي مِصْرَ مُنذُ وَمِ أَسِسَت إِلَى الآنَ . عِنْ وَالْآنَ فَا بَعْدُ وَاجْمُ مَلشَيْكَ وَجِيمَ مَالَكَ فِي ٱلمُعْرِاءَ فَإِنَّهُ أَيُّ إِنْسَانِ أَوْ بَعِيَّةٍ وُجِدَ فِي ٱلمُعْرِاءَ وَلَمْ يَأْوِ إِلَى ٱلْمَازِلِ مَنْزِلُ عَلَيْهِ ٱلْبَرَدُ فَيُوتُ ، إِنْ إِلَيْ فَنْ خَافَ كَلامَ ٱلرَّبْ مِنْ عَبِيدِ فِرْعُونَ هَرَبَ بمبده وَمَلْشِيْتِهِ إِلَى ٱلْبُلُوتِ. ﴾ ﴿ وَمَنْ لَمْ يُوجِهُ قُلْبُهُ إِلَى كَلَامِ ٱلرُّبِ زَكَ عَبِيدَهُ وَمَاشِيَّتُهُ فِي الْعُمْرَانَ وَ اللَّهِ مُ قَالَ الرَّبِ لِمِن مَدَّ بِدَكَ غَوْ اللَّهَ فَيْكُونَ رَدُّ فِي جَهِم أَدْضِ مِصْرَ عَلِى ٱلنَّاسِ وَٱلْهَائِمِ وَجَرِعِ عُشْبِ ٱلصُّحْرَآهِ فِي أَدْضِ مِصْرَ . عَيْسَجَ فَكُ مُوسَى عَصَاهُ تَحْوُ السَّمَاءَ فَارْسَلُ أَرْبَ أَصْوَاتًا وَيَرَدًا وَمَرْتِ النَّادُ عَلَى الْأَرْضِ وَأَمْطَرَ ٱلرَّبُ رَدَاعَلَى أَرْضِ مِصْرَ عِنْ إِلَيْ فَكَانَ رَدُ وَنَادُ مُتَوَاصِلَةٌ بَيْنَ ٱلْبَرْدِ شَيْ عَظِيمُ جِدًّا لَمْ يُكُنْ مِثْلُهُ إِنِي أَدْضَ مِصْرَ مُنذَ صَادَتَ أَمَّةً · كِنْ يَضَرَبُ ٱلْبَرَدُ فِي جَيْمِ أَدْضِ مِصْرَ جِيعَ مَا فِي العَّحْرَ آه مِنَ النَّسِ وَالْبَهَامِ وَصَرَبَ الْبَرَدُ جِيعَ عِثْمِها وَكُنْرَ جِيعَ تَحْرِها . جُلِيدٍ غَيْرَ أَنَّ أَرْضَ جَلَسَانَ أَلَتِي فِيهَا بُو إِسْرَائِلَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا يَرَدُ . عَن مَتَت فِرْعُونُ وَٱسْتَدْعَى مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالَ لَمْمَا قَدْ خَطِلْتُ هٰذِهِ ٱلْمُرَّةَ ، ٱلرَّبُّ عَادِلُ وَأَكَا وَشَمْى مُنَافِقُونَ ﴿ يَهِمُ إِنَّ أَنْهُمَا إِلَى ٱلرَّبِّ فَصَبْنًا مَا نَالَنَامِنْ أَصْوَاتِ ٱلرُّعُودِ وَٱلْبَرَدِ فَأَطُلْقُكُمْ وَلَا تُلُودُوا تَكُنُونَ . ١٠٠ فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِذَا خَرَجْتُ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ أَبْسُطُ يَدَيُّ إِلَىٰ ٱلرَّبِ فَتَكُفُ ٱلرُّعُودُ وَٱلْبَرَدُ لَا يُكُونُ أَيْمًا لَكِي تَلْمَ أَنَّ لِلرَّبِ ٱلْأَرْضَ. وَأَنْتَ وَعَبِيدُكَ فَأَمَّا أَعْلَمُ أَنْصُمْ لَمْ تَخْفُوا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهُ بَعْدُ. عَنَّا وَكَانَ ٱلْكُتَانَ وَالشَّمَرُ قَدْ صُرِيا إِذْ كَانَ الشَّبِيرُ مُسْلِا وَٱلْكَتَانُ مُبْرِدًا عِنْ وَأَمَّا أَلِمُسْلَةُ وَٱلْفَطَانِيُّ فَلَمْ تَكَفُ لِأَنَّهَا مُنَا نُهِرَهُ . ٢٠٠٠ فَخَرَجَ مُوسَى مِنَ ٱلْمَدِينَةِ مِنْ أَلَنْ فِرْعُونَ

Digitized by GOOSTE

وقال الرب أوسى قد يقيت ضربة واحدة الزلما على فرتون والمرين وبند فلك وللفكم من هنا وعد المسترين وبند فلك وللفكم من هنا وعد المفتود لكم خلة يطاوكم من هنا طرفا . 3 فكم فلك أراد كم من هنا طرفا . 3 فكم فلك أراد كم من ساحيتها أنبعة فلك وأسته فقت النفس أن علل الرب القلب لحلوة في غيون المسريين وكلالك من كان عليا بدأ في أوس بعض في غيون عبد فرعون رقي غيون الشب من كان عليا بدأ في أرض بعض أراب القلب المؤون الشب عن المرابل في من الشب المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق وا

# أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِيْ عَشَرَ

اَلَةِينَ فِي عَمْلِكَ وَبَشَدَ ذَلِكَ أَمْرُجُ ثُمُّ مَرَجَ مِن مِنْ مِنْ فِرْعَوْنَ بِمُصَبِّ شَدِيدٍ . ﴿ يَنْهِمُ وَقَالَ الرَّبِ لِمُوسَى إِنَّ فِرْعَوْنَ لَا يَسْمُ لَكُمْ كُيُّ كُذُرٌ مُغْرِقِيقٍ فِي أَرْضِي م ﴿ يَنْهُمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

كَلْنَاكُ وَصَنَع مُوسَى وَهُرُونُ جَمِع هَذِهِ ٱلنَّجَزِاتِ أَمَامَ فِرْعَونَ وَقَدَّى الرَّبُّ ظَلَّه ظَمْ

يُطْلِقُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَدْمُهِ

عَنْ وَكُلُمُ أَرَّبُ مُوسَى وَهُرُونَ فِي أَرْضِ مِصْرَقَا يْلًا عِنْ فَذَا الشَّهُ مِكُنَّ اللَّهُ لَكُمْ دَأْسُ النُّهُودِ هُوَ لَكُمْ أَوَلَ مُهُودِ السُّنَةِ . ﴿ يَهِي كَلِمَا كُلَّ جَاعَةِ إِسْرَا فِيلَ وَقُولًا لْمُ لِيَتَّخَذُوا لَمْم فِي ٱلدَّشِرُ مِنْ هٰذَا ٱلتَّمْرِكُلُّ وَاحِدِ مَلَا يَحَسَبِ يُوتِ ٱلآ أَهُ لِكُلّ بَيْتِ حَلَا . عَلَيْ عَإِنْ كَانَ أَهْلُ ٱلْيَتِ أَقَلَ مِنْ أَنْ أَكُولُوا حَلَا ظَالْخُذُهُ هُوَّ وَجَارُهُ ٱلْمُرِيبُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى تَجْنَعِمَ عَلَيْهِ عَدَدُ مِنَ ٱلنَّفُوسِ مُكِنِي لِأَحسَل حَل. وَيُعْرِينُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَكُرُ مَوْلِيٌّ مِكُونَ لَكُمْ مِنَ الضَّلْنِ أَوِ ٱلْمَرَ تَأْخُذُونَهُ ﴿ وَيَكُونُ اللَّهُ مِنْ الضَّلْنِ أَوِ ٱلْمَرَ تَأْخُذُونَهُ ﴿ وَيَكُونُ اللَّهُ مِنْ الضَّلْنِ أَوِ ٱلْمَرَ تَأْخُذُونَهُ ﴿ وَيَكُونُ اللَّهُ مِنْ الضَّالِنِ أَوِ ٱلْمَرَ تَأْخُذُونَهُ ﴿ وَيَكُونُ اللَّهُ مِنْ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَّانِ أَوْ ٱلْمَرَ تَأْخُذُونَهُ ﴿ وَمِنْ لَكُمْ مِنْ السَّلَّانِ أَوِ ٱللَّمِرَ تَأْخُذُونَهُ ﴿ وَمِنْ لَكُمْ مِنْ السَّلَّانِ أَوِ ٱللَّهُ مِنْ أَخْذُونَهُ اللَّهُ مِنْ السَّلَّانِ أَوْ ٱللَّهُ مِنْ السَّالِقُونَ اللَّهُ مِنْ السَّلَّانِ أَوْ ٱللَّهُ مِنْ أَخْذُونَهُ اللَّهُ مِنْ السَّلَّانِ أَوْ ٱللَّهُ مِنْ أَخْذُونَهُ اللَّهُ مِنْ السَّلَّانِ أَوْ اللَّهُ مِنْ السَّلَّانِ أَلْوَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّلَّانِ أَوْ اللَّهُ مِنْ السَّلَّالِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونَ لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِيلًا لَهُ مِنْ السَّلَّولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّوالِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّلَّولِيلَّالِيلُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِنْدَكُمْ تَخُوطًا إِلَّى ٱلْيَوْمِ ٱلرَّاعِ مَعَثَرَ مِنْ هٰذَا ٱلثَّهْ فِيَذَبُحُهُ كُلُّ جُهُود هَاعَةِ إِسْرَائِيلَ بَيْنَ ٱلْثُرُوبَيْنِ ﴿ يَهِيْكُمْ وَيَا خَذُونَ مِنْ دَمِهِ وَتَجْعُلُونَ عَلَى عِشَادَقَى ٱلْبَابَ وَعَنَيْهِ ٱلْمُلْكَ عَلَى ٱلْبُيُوتِ ٱلَّتِي إِلْكُلُونَهُ فِيهَا · بِيَنِيْجَ وَ إِلْكُلُونَ لَحْمَهُ فِي يَلْكَ ٱلْمُلِيَةِ شُوَّآهَ تَلَا جَعَلِيرَ مَمَ أَعْشَابِ مُرَّةٍ بِأَكْلُونَهُ . يَحِيمِ لا تَأْكُلُوا شَيْنًا مِنْهُ نِينًا وَلَا مُنْحَبًا بَأَهُ بَل مَشْويًا بِنَارٌ مَّ رَأْسِهِ وَأَكَارِعِهِ وَجَوْفِهِ ﴾ ﴿ وَلَا تُنْفُوا خَيْنًا مِنْهُ إِلَى ٱلْفَدَاةِ فَإِنْ بَقَ عَيْ مَنْ إِلَى ٱلْنَدَاةِ فَأَخْرِقُومُ بِالنَّادِ وَكُلِّينِ فَكُذَا تَأْكُلُونَهُ تَكُونُ أَخَا ۚ وَكُمْ مَشَدُّودَةً وَيَعَالَكُمْ فِي أَرْجُلِكُمْ وَعِمِيكُمْ فِي أَيْدِيكُمْ وَكُلُوهُ بِجَلَةٍ إِنَّهُ فِصْحُ لِلرَّبِّ. ٢٠٠٠ وَأَنَا أَجَازُ فِي أَدْضِ مِصْرَ فِي بِلْكُ أَلَيْلَةٍ وَأَقُالُ كُلَّ بِكُر فِي أَرْضِ مِصْرَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَهَامُ وَبَجَسِم آلْمَةِ ٱلْمُصر يِنَ أَصْنَمُ أَحَكَامًا أَنَا ارْبُ . يَكُونُ الدُّمُ لَكُمْ عَلامَةً عَلَى ٱلْبُوب الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا فَأَرَى ٱلدَّمَ وَأَعْبُرْ عَنْكُمْ وَلَا تَحِلُّ بِكُمْ ضَرْبَةُ هَلاكُ إِذَا ضَرَبْتُ أَرْضَ مِعْرَ، وَلَيْ إِن وَكُونُ هَذَا الْيُومُ لَكُمْ ذِكْرًا فَتُعَيدُ وَتُه عِنا الرَّبِ لَتَهِدُونَهُ مَدَى أَجْلِكُمْ وَرِيضَةُ أَبِدِيَةً. هِيَاتِهِ سَبِعَةً أَيَّامٍ ثَأَكُلُونَ فَطِيرًا · فِي ٱلَّوْمِ ٱلْأَوَّلِ تُخلُونَ مَنازَلَكُمْ مِنَّ الْخُدِرِ فَإِنَّ كُلَّ مَن أَكُلْ خِيرًا مِنَ ٱلْيُومِ ٱلْأَوْلِ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلسَّامِ تَنقَرضُ بَكَ ٱلْخُسُ مِنَ إِنْرَائِلَ - جِنْكُ وَيَكُونُ لَكُمْ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَوْلِ ٱحْتِنَالُ مُقَدِّسٌ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلسَّاسِ أَخْتَالُ مُقَدَّسُ لَا يُعْمَلُ فِيهِ عَلَ إِلَّا مَا يَكُلُ لِنُكُلِّ نَفْسٍ هُوَوَحْدَهُ يُعْنَعُ لَكُمْ. كِنْ وَحَافِظُوا عَلَى ٱلْفَطِيرِ لِأَنِّي فِي هَذَا ٱلْيُومِ عَنِهِ أَخْرَجْتُ جُيُوشُكُمْ مِنْ أَرْض مِصْرِ وَٱخْفَلُوا هٰذَا ٱلْيَوْمَ مَدَى أَجْيَاكِكُمْ فَرِيضَةً أَبَدِيَّةً ﴿ كَيْنَهُمْ فِي ٱلثَّهُمْ ٱلْأَوَّلِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّاجِ عَشَرَ مِنْ لَمُ أَلْسَيْ كُلُوا فَعَلِيرًا إِلَى ٱلْيُوْمِ ٱلْحَلِدِي وَٱلْمَشْرِينَ مِنَ ٱلشَّهْرِ

وَبَسَطَ يَدَ فِي إِلَى الرَّبِ فَكَنَّتِ الرَّعُودُوالَيْرَدُ وَأَ يَنْدِالْطَرُ بِهَطِّ لُ عَلَى الْأَرْضِ. \*\* وَالْمَارَكَ فِرْعَوْدُ أَنْ قَدْ كَفَّ الْطَرُ وَالْبَرُدُ وَالرَّعُودُ عَاذَ إِلَى الْلَمْسِيَةِ صَلَّى ظَلَهُ هُووَقِيدٍ أَنْ \*\* وَصَا ظَلِ فِرْعَوْنَ قَلْمٍ لِطَلِقُ بِنِي إِسْرَائِيلَ كَمَّا أَمْرَ الرَّبُّ عَلَ لِلَمَانِ مُوتِيدٍ أَنْ \*\* فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

## أَلْفَصُلُ ٱلْعَاشِرُ

عِيدٍ وَقَالَ الرُّبُّ لِمُوسَى أَذْخُلُ عَلَى فِرْعَوْنَ فَإِنِّي قَدْ صَلَّبْتُ قَلْبُهُ وْفَاوْبَ عَبِدِهِ لِكُيّ أَمْنَمُ آيَاتِي هٰذِهُ بَيْنِهُمْ ﴿ وَكُنِّي تُلْمُنَّ عَلَى سِنْمَرِ أَبْلِكَ وَأَبْنِ أَبْلِكَ مَا فَلَتُ بِالْمَرْيِينَ وَآيَاتِيَ آلِيْ أَعْرَ يُهَا بَيْهُمْ وَتَلْمُوا آنِي أَكَاأَلُبُّ . عَيْجٌ فَدَخَلَ مُوسَى وَهُرُونَنَّ عَلَى فِرْعَوْنَ وَقَالَا لَهُ كَذَا قَالُ ٱلرَّبُّ إِلهُ ٱلْمِبْرَاتِينَ إِلَى مَثَى تَأْبِي أَنْ تَغَمَّم لِي • أَطْلِقَ شَعْبِي لِيَعُدُونِي عِنْ إِنْ أَبَيْتَ أَنْ تُطلِقَ شَعْبِي فَهَا أَمَا آتِي بِكُلْمِرَادِ غَدَاعَلَى تُخْمِكَ عُنْهُم فَيْمَلِي وَجُهُ الأَرْضِ حَتَّى لَا يَقْدِرَ أَحَدُ أَنْ يَرَاهَا وَ وَأَكُلُ الْبَيْنَةِ ٱلْبِي سَلِمَتُ مِنَ ٱلْبَرْدِ وَوَلِكُلَّ جَمِعَ ٱللَّهِرِ النَّابِ لَكُمْ فِي ٱلصَّحْرُ أَوْ ﴿ يَكُ أَبُونَكَ وَيُؤْتُ جِي عَبِيدِكَ وَيُوتَ جَبِ الْمِنْ بِينَ مَا لَمْ يَالِثُمُ الْمَؤَلُهُ وَكُلَّا أَلَاكُ مُنذُ يْوْمَ وُجِدُوا عَلَى الْأَرْضِ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ . ثُمَّ تَحَوَّلَ عَرَجَ مِنْ عِندِ فِرْعَوْنَ . عَيْ فَعَالَ لِمِرْ عَوِنَ عَبِيدُهُ إِلَى مَتَى يَكُونُ هٰذَا لَنَاشَرَكُا أَطْلِقِ ٱلْثَوْمَ يَشْبُدُوا ٱلرَّبُ إِلْهَهُمْ أَلَمَ تَمَامَ مُّدُأَنَّ مِعْرَ قَدْ مَرْ مَتْ . عِنْ ﴿ وَرُدَّ مُوسَى وَهُرُونُ إِلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ لَحْسَا أَمْشُوا فَأَعَبُدُوا ٱلرَّبِّ إِلْكُمْ وَلَكِنْ مَنْ هُمُ ٱلَّذِينَ يَذْهَبُونَ . عِنْ اللَّهُ مُوسَى غَنني بعِيبًا إِنَا وَشُوخِنَا وَبَهِنَا وَبَاتِنَا وَغَنَينَا وَبَعْرُمًا لِأَنَّ لَنَاعِيدًا لِرَّبِ. ﴿ لَلَّهُ مَا أَنَّ ٱلرَّبّ مَمْكُمْ كَمَا أَمَا مُطَلِّقُكُمْ وَمُطَلِقَ عِلَاكُمْ أَضِنا أَنظُرُوا إِنَّ الشَّرَّ أَمَامَ وُجُوهِكُمْ عِيلَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّا يَعْنِي أَلِ جَالُ مِنْكُمْ فَيَسْدُونَ ٱلرَّبَّ فَذَلِكَ هُوَ ٱلَّذِي تَطَلُّونَهُ. وَطَرَدَهُمَا فِرْعَونَ مِنْ بَيْنِ يَدُهِ . ٢٠٠ فَسَالَ الرُّبُّ لِمُوسَى مُدٌّ بَدَكَ عَلَى أَرْضَ مِصْرَ لِلَّكِ لْقَرَادِ فَيَصْمَدَ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ وَيَأْكُلُ جَمِيمَ عُشْبِ ٱلْأَرْضِ كُلُّ مَا تَرْحَتُهُ ٱلْبَرَدُ. وي فَدُّ مُوسَى عَمَاهُ عَلَى أَرْضِ مِصْرٌ وَسَاقَ ٱلرَّبُّ رِيحًا شَرْ فِيَّةً عَلَى ٱلْأَرْضِ طُولَ ذٰلِكَ ٱلْنُومِ وَمُلُولَ ٱلْمُلِلِ وَعِنْدَ ٱلسَّبْحِ خَلْتِ ٱلرِّيحُ ٱلشَّرْقِيَّةُ ٱلْمُرَادَ عِنْ ﴿ فَمَعِدَ الْجُرَادُ عَلَى جَمِيمٍ أَرْضِ مِصْرَ وَأَسْتَمْزَعَلَى تُخْمِهَا كَثِيرًا جِدًا حَتَّى لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ جَرَادُ مِثْلُهُ وَلَا كُونَ بَعَدُهُ كَمُالِكَ . ﴿ وَهِلَا فَعَلَى جَبِيمَ وَجَهِ الْأَرْضِ حَتَّى أَظْلَـسَتِ ٱلْأَرْضُ وَاكُلَ جَبِعَ عُسُهَا وَجِعَ مَا وَمَكُمُ الْهُرُدُ مِنْ قُوالشَّجَرِ حَقَّى لَمَ بَيْنَ شَيْءٌ - وَمُلْظُمْرَةِ فِي النُّجُرِ وَلَا فِي عُشْبِ أَلْسَعُوا ﴿ فِي جَبِي أَرْضِ مِصْرَ ، عَلَيْهَا فَإِذْ وَزْعُونَ وَأَسْدَعَى مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالَ قَدْ خَطْتُ إِلَى أَرَّبِ إِلْهُمَّا وَإِلَيْمًا كِينِيرٍ وَأَلَانَ فَأَصْفَاعَن ذَنْبي هْدُوَ ٱلْمُرَةُ أَيْمَا وَأَشْفَنَا إِلَى الرَّبِّ إِلْمِكَا أَنْ يَرْثُمُ عَنِي هْدُهِ التَّهْلُكُةُ . ﴿ ﴿ ﴿ لِلَّهُا خُرْجُ مِنْ عِنْدِ فِرْ عَوْنَ وَشَغَمَ إِلَى الرَّبِ عِلَيْكُ فَرَدُّ الرَّبُّ رَبِّحَا غَرْبِيَّةً شَدِيدَةً جَدًّا تَحْسَلَتِ الْمُوالَة وَطَرَحَهُ فِي بَحُو الْفُلْزُمِ وَلَّمْ يَلِيَّ عَرَاحَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ يُخُوم مِصر . عَنْ يَ ٱلرُّبُّ قَلَبَ فِرْعُونَ فَلَمْ يُطِلِقَ مِنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ ٢٠٠٤ ثُمُّ قَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى مُذَ يَدَكُ نُحُو ٱلنَّهُ فَكُونَ ظَلامٌ عَلَىٰ أَرْضِ مِصْرَ حَتَّى لِلْسَلُ الطَّلَامُ • ﷺ فَدَّ مُوسَى يَدَّهُ غُو اَلَّهَا ۚ فَكَانَ ظَلَامٌ مُنْلَقِمٌ فِي جَبِيرِ أَدْفِ مِصْرَ ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ ﴿ الْحَجْمُ أَلَواجِدُ يُشِرِ أَخَاهُ وَلَمْ يَغْمُ أَحَدُ مِنْ مَكَانِهِ ثَلَاثَةً أَيَامٍ . وَلِجَبِيرِ نِي إِسْرَائِلَ كَانَ وُرْي سَاكتهم . عَنْ اللَّهُ وَأَمْ وَمَوْنُ مُوسَى وَقَالَ ٱمْشُوا فَأَعْبُدُوا ٱلرَّبُ وَأَمَّا عَنَكُمُ وَبَعْرَكُمْ فَتَرْكُونِهَا وَأَطْفَالُكُمْ يَصُونَ مَمْكُمْ . ﴿ يَهِي فَقَالَ مُوسَى تُعْلِينَا ذَبَالِحَ وَعُرَقَاتِ مُعْرِيُّهَا لِرَبِّ إِلِمَنَا عِنْكُمْ فَوَاشِينَا أَضِنا تَعْنِي مَمَالًا يَبْنَى مِنهَا ظِلْتُ لِأَنَّا مِنهَا تَأْخُذُ مَا تُمَدُدُ فِي الرَّبِّ إِلْمَا وَغَنْ لَاتَهُمُ حِكُمْ مِنْهَا تَمَبُدُ الرَّبْ إِلَى إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى هُنَاكَ - عَنْ وَقَدَى الرَّبُّ قَلَى فِرْعُونَ فَلَمْ يَشَأَ أَنْ يُطِيقُهُم . عَنْ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ أَمْضَ عَنِي وَأَخَذَرْ أَنْ تُعَاوِدَ ٱلتَّفَرُّ إِلَى وَجِبِي فَإِنَّكَ يَوْمَ تُنْظُرْ إِلَى وَجِبِي تُفَشّلْ. ور فَمَالَ مُوسَى صَمَا قُلْتَ لَا أَعَلُودُ أَرَى وَجَلَكُ أَصَا

بِالْسَنِيِّ . ﴿ يَكُلُو سَبَّهُ أَيَّامٍ لَا يُوجَدُ خِيرٌ فِي بُيُويَكُمْ فَإِنَّ كُلِّ مَنْ أَكُل خَيرًا تنقرضُ عِثَ ٱلنَّسْ مِنْ جَمَاعَةِ إِسْرَائِلَ مِنَ ٱلدَّخِيلِ وَٱلسَّرِيحِ فِي ٱلْأَرْضِ . يَنْ إِلا الْكُلُوا شَيًّا مِنَ الْخَسْرِ بَلْ فِي جِيعِ مَسَاكِيكُمْ ثَأَكُّونَ فَعِيرًا وَ اللَّهُ فَدَعَا مُوسَى جَيعَ شُيُوخِ بِسْرَانِيلَ وَقَالَ لَهُمُ أَنْهَضُوا وَخَذُوا لَكُمْ غَمَّا بَعَسَبِ عَثَاثِرُكُمْ وَأَذْبَحُوا أَتَعْضَ وَهُذُ وَاطَافَةَ زُونَ وَأَغِيرُوهَا فِي الدُّمُ الَّذِي فِي ٱلطَّسْتِ وَٱلْطَغُوا ٱلْسَبَّةِ ٱلْمُلَّا وَعَنَادَتَى اللِّهِ مِن الدُّم الَّذِي فِي الطُّسْتِ وَلَا يَخْرُجُ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ البِ مَثْزِلِهِ إِلَّ ٱلْمَدَاةِ. ﴿ ١٤٠٤ فَيُوذُ ٱلرُّبُّ لِصَرِبَ ٱلْمِصْرِينَ فَإِذَا وَأَى الدَّمْ عَلَى ٱلْسَبَةِ ٱلْلَا وَعِشَادَتَي ٱلْكِبِ عَبْرَ ٱلرَّبُّ عَنِ ٱلْكِبِ وَلَمْ يَعِعِ ٱلْكِكَ يَدْخُلُ بُيُوتَكُمْ صَادِيًّا عِنْ الْكِ ٱلْأَمْرَ قَرِيضَةَ كُلُمْ وَلِيُنِكُمْ مَدَى ٱلْمُغْرِ • \* المَثَلِيُّ وَإِذَا ذَخَلَتُمُ الْأَرْضَ ٱلْنَى يَعْلِيكُمُ ٱلرُّبُ كَمَّا قَالَ مَا خَفَلُوا هَدِهِ ٱلْسِبَادَةَ . ﴿ يُعَلِّي وَإِذَا قَالَ لَكُمْ بَنُوكُمْ مَا هذِهِ ٱلْسِبَادَةُ لَكُمُ واللهِ فَقُولُوا هِيَ ذَ بِعَدُ فِصْعَ لِلرُّبِّ ٱلَّذِي عَبَرَ عَنْ أَبُوتِ بَنِي إِسْرًا يْبِلَ بِبِصْرَ إِذَ َ مُرْبَ ٱلِمَدْرِينَ وَمَلْمَن بُنُونَا أَقَرُ ٱلنَّفِ وَمَعِدُوا : ﷺ وَمَعَى وَمَوْ الْمِلْ لِلْمَ صَنْهُوا كَمَا أَمْرِ الرَّبِّ مُومِي وَهُرُونَ عِمْبِ ذَلِكَ عَلَوا : ﷺ فَلَمَا كَانَ يَصْفُ ٱلْمَيْلِ صَرَبَ ٱلرَّبُّ كُلُّ بِكُو بِي جِيرٍ أَدْضِ مِصْرَ مِنْ بِكُو فِرْعُونَ ٱلْمُالِسِ عَلَى عُرْشِهِ إِلَى بِكُو ٱلْأَسِيرِ أَقْدِي فِي ٱلْشَّحْنِ وَجَهِمَ أَنِكَارِ الْبَائِمْ . هُمِيْ فَامْ فِرْعُولَ الْإِلْهُو وَجِمْ عِيدِهِ وَسَالِرُ الْمُصْرِيّنِ وَكَانَ صَرَاحٌ عَلِيمٌ فِي مِصْرَ حَثْ أَمْ يَكُنْ بَيْتُ إِلّا وَفِيهِ مَنْتُ . عِلَيْجٍ فَدَعَا مُوسَى وَهُرُونَ لَلَّا وَقَالَ قُومًا فَأَخْرَجَا مِنْ بَيْنِ شَغِي أَنْتَا وَيُو لِسْرَا يُلِلَ وَٱمْضُوا ٱعْبُدُوا ٱلرَّبِّ كَمَّا فَلَمَّ ﴿ يَرَا لِكُمِّ وَأَيْضَا غَنْدُكُمْ وَبَرَّكُمْ خُذُوهَا كَمَا ظُنْتُمْ وَٱمْضُوا وَلَا كُونِي أَيْسًا . بِيَنِيْكِ وأَلَحُ ٱلْمَسْرُوْنَ عَلَى ٱلصَّفْبِ لِيُجَلُوا إضلاحُهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا قَدْمُتَنَا بِأَجْمِنَا . ۞۞﴿ فَحَمَلِ ٱلذِّبْ عَجِينُهُمْ قَالِ أَنْ يَخْتَمِرَ فَكَانَتْ مَعَاجِهُمْ مَشْدُودَةً فِي ثِلِيهِمْ عَلَى مَا كِيهِمْ ، ﷺ وَصَنَعَ بُلُو إِسْرَا يُبِلَ كَا أَمَرَ مُوسَى فَطَلَلُوا مِنَ ٱلْمِصْرِينَ أَمْسَةَ فِضَةٍ وَأَمْسَةَ ذَخَبٍ وَثَامًا ﴿ ١٤٤٤ وَآتَى ٱلرَّبُ الشُّف خطرة في عُون المضر مِينَ فَأَعَادُوهَا لَمْمْ وَسَلَوا المِضر مِينَ وَ ١٠٠٠ مُمَّ ارْتَحَلَ بَوْ إِسْرَايْلَ مِنْ دَعَسِيسَ إِلَى سَكُوتَ يَغُو سِتَ مِنَّ أَنْكِ مَلَنْ مِنَ ٱلرَّجَالِ خَلَا اَلْأَمْلُمَالَ عِنْ وَمَرَجٌ أَيْمَا مَهُمْ قِيتُ كَيْرُ وَعَنْمُ وَبَقَرُ وَمَوَاشِ وَافِرَهُ جِدًّا. والمنظمة المنظمة المناس عَرْجُوا بِي مِنْ مِصْرَ مُلِلا قطيرًا إذْ لَمْ يَكُنْ قَدِ الْحَرْ لِأَنْهُمْ طُرِدُوا مِنْ مِصْرَ وَلَمْ يَقْدِدُوا أَنْ يَطَبُّوا حَتَّى إِنَّهُمْ لَمَ يَسَنُمُوا لَهُمْ ذَادًا. كَيْنَا نِيْ إِسْرَائِيلَ أَلَّذِي أَقَلُوهُ بِيصْرَ أَرْبَمَ مِنَّةٍ وَتَلَاثِينَ سَنَّةً . ﴿ لِلَّهُ ۚ وَكَانَ عِنْدَ أَنْفِضَآهُ ٱلْأَرْبَمِ مِنَّةُ وَٱلْكُلَائِينَ مَنَةً فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ عَنِهِ أَنْ خَرَجَ جَبِعُ جُيُوشِ ٱلرَّبِ مِنْ أَرْضِ يعر. على هِيَ لَلَهُ تُحْفَظُ لِرَبِ لِإِخْرَاجِمْ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ هَذِهِ أَتَالِهُ تَحْفَظُ لِرُبِّ مِنْ جَمِيمٍ بَنِي إِسْرَائِيلِ مَدَى أَجْبَالِهِمْ ، عَلَيْكِ وَقَالَ ٱلزَّبُّ يُلُوسَى وَهُمُ وَنَ هَذَا رَسُمُ الْفَصِحِ كُلُّ أَجْبَى لَا إِلْكُلُ مِنْهُ ١٤٨٥ وَكُلُّ عَلِيهِ مُشْتَرَى بِفِشْةِ فَأَخْتَهُ ثُمَّ إِلْكُلُ ينهُ المُحَنِينَ وَالطَّيْفُ وَأَلْأَجِيرُ لَا يَأْكُلُانِ يِنْهُ ، ١١٨٤ فِي بَيْتِ وَاحِدِ لِأَكُلُ لَانْخُرخ مِنَ ٱلْيْتِ مِنَ ٱلْهُم شَيًّا إِلَى خَارِج وَعَظْماً لَا يُكْمِرُ مِنْهُ . ١٠٠٤ كُلُ جَمَاعَة إِسْرَائِيلَ يَسْتُمُونَهُ . عِنْ وَإِذَا زَلَ بِكُمْ غَرِيبٌ وَأَرَادَ أَنْ يَمْنَعَ فِضْحًا لِرَبِ فَلْخِنْيَنْ كُلُّ ذَكِ لَهُ ثُمُ تَقَدُّمُ فَيَصْفُهُ وَيَصِيرُ كَالْمَرْ يَحِ فِي ٱلْأَرْضَ وَكُلُّ أَقَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ ." كَنْ لا مُدْ مَهُ وَاحِدَةً تُكُونُ قِلْصَرْ بِحَ وَٱلدَّخِيلِ ٱلنَّادِلِ فِيمَا بَيْنَكُمْ • ﴿ مِنْ فَصَنَّمُ كُلُّ بَنِي إِسْرَا نِيلُ كُمَّا أَمْرُ ٱلرُّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ مُكَدَّا مَنْمُوا وَ يُرْبُعُ وَفِي ذَلِكَ ٱلْيَوْم عَنهِ أَخْرَجَ الرَّبُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ بِخِيْوِشِهِمْ

# أَلْفَصْلُ اَلثَّالِثَ عَثَرَ

عَنْ وَكُلُمُ الرَّبُ مُوسَى قَائِلًا ﴿ فَهُمَ فَقَدِنْ لِي كُلُّ بِكُوْكُلُّ فَاجْرِ وَجَهِرِ مِنْ بَنِي المُرَائِلُ مِنَ التَّاسِ وَالْبَيَامُ إِنَّهُ لِي ﴿ عَنْ قَالَ مُوسَى مِشْفُ إِنَّةً كُوا هُذَا الْيُومَ الَّذِي يَرْجُهُمْ فِيهِ مِنْ مِضْرَ مِنْ ذَارِ الْمُؤْدِثَةِ لِأَنَّ الرَّبُّ أَمْرَتِكُمْ بِيَدِ تَدِيدَةٍ مِنْ

مُنَاكَ وَلَا يُؤَكِلُ خِيرٌ . ﴿ وَهُمَّ أَنْهُمْ خَارَجُونَ فِي شَهْرِ ٱلْإِسْسَالِ. ﴿ وَهُمْ فَإِذَا أَدْخَلَكَ ٱلرَّبُّ أَرْضَ ٱلْكُنْمَانِينَ وَأَلِخَتْيِنَ وَٱلْأَمُودِينِ وَٱلْخُوتِينَ وَٱلْكُوسِينَ ٱلَّتي أَقْسَمَ عَلَيْهَا ٱلَّبِ لِآ ۖ أَنْكَ أَنْ يُبْطِلَكَ أَرْضًا تَدُرُّ لِنَا وَعَسَلًا فَأَصْنَمُ هٰذِهِ ٱلْمَبَادَةَ فِي هٰذَا أُلتُهُ . حَيْثُ مُنبَهَ أَيَامَ تَأْكُلُ صَلِيرًا وَفِي أَيْوَمِ ٱلسَّابِعِ عِيدٌ لِرَّابٍ . عَيْبٍ صَلِيرُ يُؤْكُ فِي ٱلنَّبَهُ وَٱلْأَيَامَ فَلَا يُرَى لَكَ خِيرٌ وَلَا شَيٌّ غُنْدِرٌ فِي جِيمٍ تُخْمِكَ . وي وَتُغَيِّرُا بَكَ فِي ذَٰلِكَ أَلَيْمٍ قَائِلًا هٰذَا لِسَبِ مَا صَّنَمَ ٱلرَّبُّ لِي حِينَ أَخْرَجني مِنْ مِصْرَ . يَحِيْجٍ وَيَكُونَ عَلامَةُ لَكَ عَلَى بِدِكَ وَفِكْرًا بَيْنَ عَيْبُكَ كِيَى تَكُونَ شَرِيعَةً ٱلرَّبِ فِي فِيكَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ بِيدِ قَدِيرَةٍ أَخْرَجَكَ مِنْ مِصْرَ عِنْ اللَّهِ وَٱحْفَظْ هٰذِهِ ٱلْفَرِيْسَةُ فِي وَقَتِهَا سَنَةً قَنَنَةً . كَانَ وَإِذَا أَدْخَكَ ٱلَّابِ أَرْضَ ٱلْكُنْمَا يُبِينَ كَمَا أَحْسَمَ لَكَ وَلا بَايِنْكَ وَأَعْلَاهَا لَكَ عِنْكُ فَأَعْزِلْ كُلُّ فَاتِح رَحِم لِلرَّبِ وَكُلُّ أُوَّلِ بَنَاجٍ مِنَ الْبَهَامُ الَّتِي لَكَ ٱلذُّكُورُ لِلرَّبِ. ﴿ يَعَلَيْ وَكِمْرُ ٱلْحَسِيرِ فَأَفْدِهِ بِشَاةٍ وَإِنْ لَمْ تَفْدِهِ فَقِصْهُ وَكُلُّ بَكُرٍ مِنْ بَلِكَ ٱفْدِهِ . عَلَيْ وَإِذَا سَأَلَكَ أَنْكَ غَدًا قَالِلا مَاهْذَا فَعْل لَهُ إِنَّهُ بِيدِ فَدِيرَةٍ أَخْرَجَنَا ٱلرَّبُّ مِنْ مِصْرَ مِنْ دَادِ ٱلْمُودِيَّةِ . عِنْ إِلَّا مَالَبَ فِر عَوْنَ عَنْ أَنْ يُطِلْفَنَا فَتَلَ ٱلرَّبُّ كُلُّ بَكُر فِي أَرْضِ مِصْرَ مِنْ تُكُودِ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَهَاخ وَلِذَلِكَ أَنَا أَذَبَحُ لِلرَّبِ كُلُّ فَاتِحِ رَحِمَ مِنْ ذَكُورِ ٱلْبَهَائِمِ وَأَفْدِي كُلُّ بَحْدٍ مِنْ بَنِي . عَلَيْكُونَ عَلَامَةً عَلَى بَدِكَ وَعِمَانَةً بَيْنَ عَيْنِكَ لِأَنَّ الرَّبُّ بِيدٍ قَدِيمَ وَأَخْرُجَنا مِنْ مِصْرَ . وَهِلَا وَلَمَّا أَطْلَقَ فِرْعُونُ ٱلشَّمْبَ لَمْ يُسَيِّرُهُمُ ٱلرُّبُّ فِي طَرِيقِ أَرْضِ فَلِسْطِينَ مَمْ أَنَّهُ قُرِيبٌ لِأَنَّ أَعَلَى قَالَ لَعَلَ الشَّعْبَ يَنْدَمُونَ إِذًا رَأُوا مَرْ بالْفَيرَجِمُونَ إِلَى مِصْرَ ﷺ فَأَذَادَ أَفَهُ ٱلشَّفْ فِي طَرِيقِ يَرَيِّةٍ بَحْدِ ٱلْفُلَوْمِ وَخَرَجَ بُلُو إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مُعَيِّرِينَ . كَانْ اللَّهُ وَأَخَذَ مُوسَى عَظَامَ فِيسُفَ مَنهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ أَسْخَلَفَ بَنِي إِسْرَائِلَ قَائِلًا إِنَّ أَقَدْ سَيْقَقَدُكُمْ فَأَخْرِجُوا عِظَامِي مِنْ هَمْنَا مَكُمْ . يَحْتَكُمْ أَمْ أَرْتَكُوا مِنْ سُكُوتَ وَزَرُلُوا بِإِيَّامَ فِي طَرَّفِ ٱلْبَرَّأَةِ . ١٠ ﴿ وَكَانَ ٱلرَّبُّ يَسِيرُ أَمَامُهُمْ خَارًا فِي عَلُودِ مِنْ غَمَامٍ لِيَهْدِيَهُمُ ٱلطُّرِيقَ وَلَلَّا فِي عَلُودِ مِنْ قَادِ لِيضِي لَهُمْ لِيسِيرُوا لَهَادًا وَلَلْا عِنْ إِلَا مِنْ مَا مُود أَلْقَمَام مَهَارًا وَعُودُ ٱلنَّار لَلا مِن أَمَّام ٱلشَّب

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

كاللهُ وَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى ةَ بِلَا كِينَ إِلَى إِسْرَائِيلَ أَنْ يَرْجِمُوا وَيَغْزِلُوا أَمَامَ فَدِ الْمِيرُوتِ بَيْنَ يَعِدُولَ وَالْفِر أَمَامَ بَسُلَ صَفُونَ تَنْزُلُونَ تَجَاهَهُ عَلَى الْفَر . ويهج فَيَفُولَ فِرْعَوْنُ عَنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّهُمْ مُغَصِّيرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱلْبَرِّئَةِ قَدِ ٱسْتَبْهَمَتْ عَلَيْهِمْ . عَيْنِيُّ وَأَمْنِي أَنَا قُلْبُ فِرْعَوْنَ فَيَتَّاهُمْ وَأَعْمَدُ بِهِ وَيَجْمِيمِ جُنُودِهِ وَيَلَّم ٱلْمُصْرُقُونَ أَنَّنِي أَنَا ٱلرُّبُّ مَعَنَنُوا كَذَلِك . يَحْيُ فَلَمَّا أَخْرَمَكُ مُصَّرَّ أَنَّ الشَّبّ قَدُ هَرَ بُوا تَتَيَّرَ قُلْبُهُ وَقُلُوبُ عَبِيهِ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا مَاذَا صَنَفَا فَأَطْلَقَنَا إِسْرَائِيلَ مِنْ خِدْمَتِنا . وَ اللَّهُ مَا مُرَكِّبُ وَأَخَذَ فَوْمَهُ مُّمَّهُ عِنْ ﴿ وَأَخَذَ سِتَّ مِهُ مَرْكَةٍ عُمَّارَةٍ وَجِمَ مَرَاكِ مِصْرَ وَعَلَى جَمِهَا تُلَاثِيُونَ • ﴿ يَكُمُ وَقَتْنِي ٱلزَّبْ قُلَ فِرْعُونَ مَكِ مِمْرَ فَتَمَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبُنُو إِسْرَائِيلَ خَارِجُونَ بَيْدِ رَفِينَةٍ ﷺ وَأَتَّبَهُمُ ٱلْمُصْرِفُونَ فَأَذَّرُكُوكُمْ وَهُمْ نَاذِلُونَ عِنْدَ ٱلْجَمْرِ جَبِيعْ خَيْلٍ مَرَاكِ فِرْعَوْنَ وَفْرْسَانُهُ وَجُنُودُهُ عِنْدَ فَمِ أَلِيْرُوتِ أَمَامَ بَسُلَ صَفُونَ . يَعَلَيْ وَأَلَا قُرْبَ فِرْعُونْ دَهَمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عُنُونَهُم فَإِذَا ٱلْمُصْرِقُونَ فِي أَثْرِهِمْ فَعَلَقُوا جِدًا وَصَرَحَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْأَبِ عِلَيْنِ وَقَالُوا يُوسَى أَمِنْ عَدَمَ ٱلْفُودَ بِعَصْرَ أَغَرَجْتَا إِغُوتَ فِي ٱلْبَرْيَةِ مَاذَا صَنَفَ بَا فَأَخْرَجْتَا ون بصرت ور الله عَذَا مَا كُلُّمُنَاكَ بِهِ فِي مِصْرَ قَائِلِينَ دَعْنَا غَذُمُ ٱلْمِصْرِ بِينَ قَانَ خِدْمَتَنَا لْمُ خَيْرُ مِنْ أَنْ غُوتَ فِي ٱلْبَرَيُّ فِي اللَّهِ فَقَالَ مُوسَى إِنشُف لِاتَّخَافُوا قِفُوا وَأَنظُرُوا خَلَاصَ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي يُجْرِبِ ٱلْيُومَ لَكُمْ فَإِنَّكُمْ كَمَّا وَأَيْمُ ٱلْمُصْرِينَ ٱلْيُومَ لَنْ تَعُودُوا زَّوْفَهُمْ إِلَى الْأَبْدِ. ١٩٣٤ أَرَّبُ مُحَارِبُ عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ . ١٠٠ فَقَالَ الرَّبُ يُوسَى مَا بَالُكَ تَصْرُحُ إِلَى قُلْ لِنِي إِسْرَائِيلَ لِيَرْسَلُوا ﴿ وَأَنْتَ ٱدْتُمْ عَسَاكَ

Digital by Google

وَمُدَّ بِدَكَ عَلَى ٱلْجُرِ فَمُثَّةً فَيَدْخُلَ بَنُو إِمْرًا لِيلَ فِي وَسَعْدٍ عَلَى ٱلْيُس ، عَيْنَ وَهَا أَنَا مُصَّى فُلُوبَ ٱلْصَرِينَ فَيَدْخُلُونَ وَرَأَهُمْ وَأَجَدُ بِفِرْعَوْنَ وَجَبِيرٍ جُنُودِهِ وَجَرَاكِيهِ وَفُرْسَانِهِ . وَمَا لَا فَيَعْلَمُ ٱلْمُصْرِقُونَ أَنَّنِي أَنَا ٱلرَّبُّ إِذَا تَجَدْتُ بِعْرَعُونَ وَمَرَاكبَ وَفُرْسَانِهِ. وَهِي فَأَنْقُلُ مَلَاكُ أَهُو السَّائِرُ أَمَامَ عَسْكُر إِسْرَائِلَ فَصَادَ وَدُآاهُمُ وَأَنْقُلَ عُودُ النَّمَامِ مِن أَمَامِم فَوَقَفَ وَرَآاهُمْ عِنْهِ وَدَخَلَ بَيْنَ عَسْكُرُ ٱلْمُسْرِيِّينَ وَعَسْكُر بِسْرَائِيلَ فَكَانَ مِنْ هُنَا خَامًا مُطْلِسُهُ وَكَانَ مِنْ هُنَاكُ يُنِيرُ ٱلْلِلَ ظَمْ يَفْتَرِبُ أَحَدُ ٱلْفَرِيقَيْنِ مِنَ ٱلْآخَرِطُولَ ٱلنَّيْلِ. ١١٤ وَمَدَّ مُوسَى يَدَهُ عَلَى ٱلْجَرْ فَأَرْسَلَ ٱلرَّبُّ عَلَى ٱلْجُر دِيمًا شَرْ فِيَّةٌ شَدِيدةً مُولَلَ اللهِ عَنى جَمَلَ فِي ٱلْجُرجَفَافَا وَقَدِ ٱ نَشَقُ الْسَاء. عَلَىٰ وَدَّخَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي وَسَطِ ٱلْتَجْرِعَلَى ٱلْيُسِ وَٱلْمَـالَةُ لَمْمُ سُودٌ عَنْ يَمِينِم وَعَنْ يَسَادِهِمْ \* عَلَيْهِ وَتَهَمَّمُ ٱلْمَسْرِقُنَ وَمَعَلُوا وَدَاهَمُمْ جِيعُ خَلَ فِرْمَونَ وَمَرَاكِكُ وَوَسَانُهُ إِلَى وَسَطِ الْجَرِ \* عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِيعِ السَّجِ إِنَّ ٱلرَّاكُمُ اللَّهِ عَلَى عَسْكُو ٱلْمُصْرِيِّينَ مِنْ عُمُودِ ٱلنَّارِ وَٱلْسَامِ وَأَفْلَقَ عَسُكُرُ ٱلْمِصْرِيِّينَ ﴿ وَخُلَّمَ دَوَالِبَ ٱلْمِرْكَيُّ فَسَافُوهَا مَثَقَّةٍ ، فَقَالَ ٱلْصَرَيُّونَ نَهْرُبُ مِنْ إِسْرَاْئِلَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ يَقَاتِلُ عَهْمُ ٱلْمُصَرِّيْنِ . ١١٤ فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِلْوسَى مُدَّيَدَكَ عَلَى ٱلْجُرِفِيرَّتَدُّ ٱلْكَا عَلَى ٱلْمِسْرِيْنِينَ عَلَى مَرَاكِيهِم وَفُرْسَانِهِم . عَنْ فَكَ مُوسَى يَدَهُ عَلَى ٱلْفِي فَأَدْتَدَ ٱلْجُوْءِ عَدَا أَبْتَاقِ ٱلصَّبْحِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَٱلْمُصْرِيُّونَ هَارِيُونَ بَلْقَاتُهُ فَفَرَّقَ ٱلرَّبُّ ٱلْمُصْرِيِّينَ فِي وَسَطِ ٱلْجَمْرِ. كالله وَرَجَمْتِ أَلِيَاهُ فَمَطَّتْ مَرَاكِ وَفُرْسَانَ جِيعٍ جَيْشٍ فِرْعَوْنَ ٱلدَّاخِلِينَ وَدَآاهُمْ فِي ٱلْجَرِوَلَمْ بَيْقَ مِنْهُمْ أَحَدُ • يَكِينِكُ وَسَادَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى ٱلْيَبْسِ فِي وَسَطِ ٱلْجُرُ وَٱلْكَ اللَّمْ سُورٌ عَنْ يَمِيمٍ وَعَنْ شَالِمِمْ ﷺ وَخَلَّصَ ٱلرَّبِّ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ إِسْرَا ثِيلَ مِنْ أَيْدِي ٱلْمِصْرِيِّينَ وَوَأَى إِسْرَائِيلُ ٱلْمُصْرِيِّينَ أَمْوَانًا عَلَى شَاطِئ ٱلْجَي وَشَاهَدَ إِسْرَائِيلُ ٱلْفُوَّةَ ٱلْعَظِيَّةَ ٱلِّتِي مَنْهَا ٱلزَّبُّ بِٱلْمِسْرِيِّينَ خَمَانَ ٱلنَّنْبُ ٱلرَّبُّ وَآمَنُوا بِهِ وَ بُوسَى عَبْدِهِ

## ألفضل ألخامس عشر

كالله حِنْنِيسَةُ مُوسَى وَبُنُو إِسْرَائِيلَ هٰذِهِ ٱلسَّبِيعَةَ لِلرَّبِّ وَقَالُوا . أَسَمِّ ٱلرَّبِّ فَإِنَّهُ قَدْ مَنظُمْ بِالْخَدِ. ٱلْفَرْسُ وَوَاكِهُ طَرَحْهَا فِي ٱلْجَرِ. ﴿ مِنْ الْرَبُّ عِزْي وَتَسْجِي لَقَدْ مَنْ وَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَوْلَا مِنْ الْجَرِّ وَاللَّهِ مِنْ الْجَرِّ مِعْدِينَ وَمُعْلِمِينَ ال كَانَ لِي خَلاصًا هَذَا إِلَي فَإِيَّاهُ أُجِّدُ إِلْهُ أَبِي فَإِيَّاهُ أُعَظِيمُ. وَيَعْجُو ٱلرُّثُ مَأْجِتُ ٱلْخُرُوبِ ٱلرَّبُّ أَسْمُهُ . عِنْ إِي مَرَاكُ فِي عَوْنَ وَجُنُودُهُ مَلِ حَيَّا فِي ٱلْفِرْ وَتُخْتَهُ فَوَادُهُ عَرَفُوا فِي نَمْ اَلْفَازْم . يَعَيِيرُ عَلَيْمَ أَلَقُو مُبَيلُوا فِي اَلْأَمَاقِ كَالْجَيَادَةِ . يَجِيجُ كِينَكَ يَا دَبُ عَزِيدُهُ الْفَوْةِ كِينَكَ يَا رَبُّ عَلَمُ الْفَدُّو ﷺ وَبِسَطْمَةِ الْحَدَالِكَ تَهُومُ مُقَاوِمِكَ . تَبَتْ مُعَلَكَ فَبَاكُلُمْ كُالْمُمَافَة عَيْدٍ وَرِيجٍ غَضَبِكَ تَرَاكُمْتِ أَنْبَاهُ أَنْصَبَتَ كَأَطُوا دِ مَا لِنَهَ وَجَدَتِ الْخِيرَ فِي قَلْبِ ٱلْجَرِ . ﴿ يَكُمِّ قَالَ ٱلْمَدُو أَزْهَنُ أَدْرِكُ أَفَيْمُ غَنِيمَ تَشْتَقِ مِنْهُمْ نَفْسِي أَغَثِّرِطْ سَلِنِي تَقْرَضُهُمْ يَدِي. ﴿ يَنْهُ بَشْتَ دِيمَكَ مَنْشِيهِمُ ٱلْيَمْ وَغُرِقُوا كَأَلْرُسَاصِ فِي غَرِ ٱلْمِيَّادِ. عَلَيْكُ مَنْ مِنْكَ فِي ٱلْآلَمَةِ اً رَبُ مَنْ مِنْكَ خَلِلَّ الْفُدْسِ مِبَ الشَّنَاجِ مَاغٍ الْنَجْزَاتِ. ﴿ ﴿ مُنْكَ مُدَدُدَّتَ عَلَمَ المَدَ بَزْيَكَ إِلَى مَأْوَى فَلْسِكَ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِلَّهِ مَلِكُمْ مُؤْلِّتُمَدَّتُ وَأَنْفَ ٱلْأَيْبِ طَلِيَى الْمَل غِلْسِلِينَ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ وَمِثْنَ زَعْمَا أَدْمِ أَقْوِيّاً مُواَبَّ أَغَذَتُهُمْ ٱلْزِعْدَةُ مَسَامٍ كُلُّ مُعَانَ كُمَانَ. عَلَيْهِ تَقَمْ عَلَيْهِمِ ٱلرَّعْدَةُ وَٱلْمَلَمُ بِمَطْمَةَ ذِرَاعِكَ بَيْكُمُونَ كَٱلْحَبَارَةِ حَتَّى يُجُودُ شَعْبُكَ يَادَبْ حَتَّى يَجُوذُ الشَّبُ أَلَّذِي مَلَكَةُ . عَنْ اللَّهِ عَلَمْ مُتَغُولُهُمْ فِ حَبَلِ مِهِ أَيْكَ فِي لَوْضِمِ ٱلَّذِي أَفَّتُهُ يَا رَبُّ لِسُكُنَاكَ ٱلْمُقْدِسِ ٱلَّذِي هَمَّأْتُهُ مَدَاكَةً بَانَبْ وَ مِنْ الرُّبْ يَسْلِكُ إِلَى ٱلدُّهُرِ وَٱلْأَبْدِ وَيُنْ إِذْ وَمَعْلَتَ عَيْلُ فِرْعَوْنَ وَمَرَاكِهُ وَفَرْسَانُهُ ٱلْجَرَ رَدَّ الرَّبُّ عَلَيْهِمْ مِيسَاهَ الْجُرِ وَأَمَّا بُنُو إِسْرَائِيلَ فَسَادُوا عَلَى أَلْيَسَ فِي وَسَطِ الْجَرِ ، عَنْ أَمَّ أَخَذَتْ مَرْيَمُ النَّبِيَّةُ أَخْتُ هُرُونَ الدُّفِّ فِي يَدِهَا

وَمُرَجِت النَّـاا كُلُهُنَ وَرَاتُهَا يِدُفُونِ وَرَفْسِ ، عَلَيْ جَاوَبَهُنُ مُرَمُ سَجِّوا الرُّبُ الأَنْهُ قَدْ تَسْلَمُ بِالْحَدِ الْفَرْسُ وَوَاكِهُ طَرَّحُت فِي الْحَرْ اللَّهِ الْحَرْ اللَّهُ الْحَرْ اللَّهُ الْحَرْ اللَّهُ الْحَرْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَدَادُوا تَلافَة الْمُ فِي الْمَبْرِيقُ وَاللَّهُ مَرَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّه

## ألفصل السادس عشر

و الله عَمْ أَرْتَعَلُوا مِنْ أَيْلِيمَ وَأَغْبَلَ كُلُّ جَاعَةِ بِنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى مَرْ يَوْسِينَ ٱلْتِي مَيْنَ أَيْلِيمَ وَسِيَّاتَهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْخَالِسَ عَشَرَ مِنَ ٱلثَّهِرِ ٱلثَّافِي كِرُوجِهِم مِن أَرْضِ مِصرَ مِنْ فَنَدَمَّرُ كُلُّ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ فِي ٱلْمَيْرَةِ ١٤٥ وَقَالَ لْمَمَا بُنُو إِسْرَائِيلَ لَيْكَا مُسْكَ آيِد الرَّبِّي إِنْ أَرْضِ مِصْرَ حَيْثُ كُمَّا تَعْلِيلُ عِنْدَ فَعُاود ٱلْخَمْ وَنَأْكُلُ مِنَ ٱلطَّمَامِ شِبْمَنَا قَلِمَ أَخْرَجْهَانَا إِلَى هَٰذِهِ ٱلْجَرِّئَةِ لِتَقْتُلا هَٰذَا ٱلْجُمْهُورَ كُلُّهُ بَلِهُم . عِنْهِ قَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى هَا أَنَا مُنظِرٌ لَكُمْ خُبْرًا مِنَ ٱلسَّهَا فَلَيْزَج ٱلْفَوْمُ لِلْتَعْلُوهُ طَلَمَ كُلِّ قِوْمٍ فِي قِوْمِ لِكِي أَنْتَحِيهُمْ أَيْسُكُونَ فِي شَرِيتِي أَمْ لَا. وي وَلَكُنْ صَفَ مَا لَيُومُ ٱلمَّادِسُ فَلِمَدُوا مَا يَأْتُونَ بِهِ وَلَكُنْ صَفَ مَا يَتَعَلُّونَهُ فِي كُلْ يَوْمٍ . جَهِي مُثَالَ مُوسَى وَهُرُونُ جَلِيمٍ بَنِي إِسْرًا بِيْلَ بِٱلْمَشِي تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلرَّبُ هُواَ الَّذِي أَغْرَجُكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عِنْ وَبِالْفَدَاةِ كَظَرُونَ عَجْدَ الرَّبِّ لِأَنَّهُ مَيمَ تَذَمُّرُكُمْ عَلَيْهِ وَأَمَّا ثَخُنْ فَمَنْ حَتَّى تَغَمَّرُوا عَلَيْنَا. ﴿ وَكُلُّ مُوسَى ذَٰلِكَ أَنَّ الرَّبِّ يُعلِكُمْ بِالْمَنِي لَحْنا تَأْكُلُونَهُ وَيَالْقَدَاةِ خُبْزًا تَضْبُلُونَ مِنْهُ لِأَنَّهُ سِمَ تَذَكَّركُمُ الَّذِي النَّمْ مُتَذَمِّرُونَ عَلَيْهِ وَأَمَا نَحْنُ فَنْ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا تَذَمَّرُكُمْ بَلِ عَلَى ٱلَّبِ لْمِرُونَ فَلَ لِكُلِلَ جَمَاعَةِ بِنِي إِسْرَائِيلَ تَقَدَّمُوا أَمَامَ ٱلرَّبِّ قَائِمُهُ قَدْ سَمِمَ تَدَمَّر كُم ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُرُونًا بِذَلِكَ كُلُّ جَمَاعَةٍ نِنِي إِسْرَائِيلُ ٱلْفَقُوا تَحْوَ ٱلْقِرَّةِ وَإِذَا خَد ارْبِ قَدْ ظَيْرَ فِي الْفَسَامِ ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُمَّ الْرَّبِ مُوسِى كَا لِلَّا ﴿ وَهِي إِنِّي فَدَ مَعِثُ ۖ تَذَمَّرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكُلِّمُهُمْ قَائِلًا بَيْنَ ٱلنَّرُوبَيْنِ تَأْكُلُونَ خَمَّا وَفِي ٱلْفَدَاةِ تَشْيَعُونَ خُبِزًا وَتَعْلَمُونَ أَيِّي أَنَا ٱلَّابُ إِلَهُمْ ، ﴿ يَعْيَعِ ظَمَا كُانَ ٱلْمَنِي صَعِدَتِ السَّلَوَى فَعَلَّتِ الْحَمَّةُ وَ بِالْنَدَاةِ كَانَ سَيْطِ اللَّذَى حَوَالَى الْحَلَّةِ . ﴿ وَأَلَّا ارْتَفَمَ سَيْطُ اللَّذَى إذَا عَلَى وَجُهِ ٱلْبَرِيَّةِ مَنِي مُ دَقِيقُ مُكَتَلُ كَالْجِلِيدِ عَلَى ٱلْأَرْضِ . ﴿ لَا لَهُ مَا وَآهُ بَلُو إِسْرَا فِيلَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِيَمْشٍ مَنْهُو لِأَنَّهُمْ لَمَ يَلَنُوا مَا هُوَ . فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى هُو اَلْخُبْرُ الَّذِي أَعْمَاهُ لَكُمْ الرَّبِ مَا كَلَا . عَيْبِهِ هَذَا هُو الَّذِي أَمَرَ الرَّبُّ بِهِ الْقِيطُوا مِنْهُ كُلُ وَلِيدٍ عَلَى قَدْدِ أَكُلِو عُمِرًا لِكُلِّ نَفْس. عَلَى عَدَدٍ نُفُوسِكُمْ تَأْخَذُونَ كُلُّ وَاحِدٍ لِمَنْ فِي خَيْتِهِ. عِنْ فَعَنْمُ صَحَالِكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَٱلْتَقَطُوا فَيْهُمْ مَنْ أَكْثَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَلَ . كليد أمَّ كَالُوهُ بِاللَّهِ فَالْمُصَيْرِ لَمْ يَفْضُلُ لَهُ وَالْفَالُ لَمْ يَنْصُ عَدْ فَكَانَ كُلُّ وَاجِد قَدِ ٱلْتُقَطَ عَلَى قَدْرِ ٱكْلِهِ. ﴿ يَهِيكُ وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى لَا يُبْقِ أَحَدُمِنْهُ شَيْئًا إِلَى ٱلْفَدَاةِ. كَيْنِكُ لَلَمْ يَشْمُوا لِمُوسَى وَأَبْنَى مِنْهُ أَكُالٌ إِلَّى ٱلْفَدَاةِ فَدَبٌّ فِيهِ ٱلدُّودُ وَأَنْيَنَ فَعَضا عَلَيْهِمْ مُوسَى . وَكَانُوا يَلْقَطُونَهُ فِي كُلُ غَدَاةٍ كُلُ وَاحِدٍ عَلَى مِقْدَادِ أَكُلُهُ فَإِذَا جَبِتِ ٱلشَّعْنُ كَانَ يَذُوبُ . ٢٠٠٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلْوَمُ ٱلسَّادِسُ ٱلْتُعْلُوا طَعَامًا مُصَاعِفًا عُرِينَ لِكُلُّ وَاحِدٍ . فَهَا كُلُّ دُوسًا وَ الْجَمَاعَةِ وَأَخْبَرُوا مُوسَى عَلَيْكُ فَعَالَ لَهُمْ هُذَا مَا قَالَ ٱلرَّبِّ غَدًا عُطْلَةٌ سَبْتُ مُقَدِّسُ لِلرِّبِ . مَا تُر مِدُونَ أَنْ تَغَيْرُوهُ فَأَخْرُوهُ وَمَا زُّ يِدُونَ أَنْ تَعْلَغُوهُ فَأَظْنِمُوهُ وَمَا فَضَلَ فَدَعُوهُ لَكُمْ عَنُوطًا إِلَّى ٱلْنَد . ٢٣٠ فَتَرَّكُوهُ

Digitima by GOOSTS

لِنَ النَّهِ كَالْمَرَ مُوسَى ظَمْ الْيَنْ وَلَا يَكُنْ فِيهِ دُووْ . ﴿ الْمُثَلِّمَ فَاللَّا مُوسَى كُلُوهُ الْيَوْمُ الْمُنْ الْيَوْمُ النَّالِ مِنْ الْمُورَادَ الْجَيْعُ وَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّمِ مِنْ الْمُعْرَادَ الْجَيْعُ وَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّمِ اللَّهِ مِنْ اللَّمِ مَنْ اللَّمِ مَنْ الْمُعْرَادَ الْمُؤْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

# ألفضل السابغ عشر

كِمِينَةٍ ثُمُّ أَرْتَكُلُ كُلُّ جَمَاعَةِ نِهِي إِسْرَائِيلَ مِنْ نَهِ يَّةٍ سِينَ مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً عَلى حَسَب أَمْرِ ٱلرَّبِوَوْرُ لُوا وَفِيدِمٍ . وَلَمْ يَكُنْ ثُمَّ مَا أَيْسُرَ بُهُ ٱلشَّفِ. عَنْ الْمُعَلَمَ ٱلشَّف مُوسَى وَقَالُوا أَعْطُونَا مَا ۗ نَفْرَنُهُ . فَتَسَالَ لَمْمُ مُوسَى لِمَ تُخَاصِمُونَنِي وَلِمَ تُجَرِّيُونَ ٱلرُّبِّ • ويهي وْمَعِلْسُ هُنَاكَ ٱلشُّعُ إِلَى ٱلْمُ الْوَ أَنْفَتُرُوا عَلَى مُوسَى وَقَالُوا لِمَ أَصْعَدُنَا مِنْ مِصْرَ لِتُطْنَا وَ بَيِنَا وَمَوَاشِيَنَا بِالْمَطْسِ، ﴿ يَهِي فَصَرَخَ مُوسَى إِلَى ٱلرَّبِّ فَإِبْلَا مَا أَصْنَعُ مِهُولًا ﴿ الشُّب إنَّهُمْ عَنْ قَلِيلٍ يُرْجُونَنِي . عَنْ يَكُلُ فَعَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ مَرَّ أَمَامَ الشَّب وَكُذْ مَلك مِنْ شُيُوخٍ إِسْرَائِيلَ وَعَصَاكَ ٱلْتِي ضَرَبْتَ بِهَا ٱلنَّهُرَ خُذُهَا بِيَدِكَ وَٱمْضٍ. ﴿ يَكِي هَا أَنَا قَامُ أَمَامَكُ هُنَاكَ عَلَى ٱلْعُخْرَةِ فِي خُورِيبَ فَأَصْرِبِ ٱلْعُخْرَةَ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنهَا مَأَ فَيَشْرَبُ الشُّفِ، فَصَنَّمَ مُوسَى كَفُلِكَ عَلَى مَثْهَدِ شُيُوخٍ إِسْرَائِيلَ. ﴿ يَكُمْ ۗ وَسَمَّى ذَٰلِكَ ٱلْمُوضَعَ أنعِنَةً وَٱلْخُصُومَةَ لِسَبِ غُاصَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَٱمْعِلَيْهِمْ لِلرَّبِ فَابِلِنَ أَبَيْنَا ٱلرَّبّ أُمْ لَا. ﴿ يَهِيْ إِنَّهُ مَا الْعَدَا لَهُ الْعُوا إِسْرَا بِلْ فِي دَفِيدِيمَ ، ﴿ يَهِيْ إِفَالَ مُوسَى لِيَشُوعَ أَخْتَرُ لَنَا رِجَالًا وَأَخْرُجُ لِلْحَارَةِ ٱلشَّمَالِقَةِ وَغَدَّا أَمَّا أَقِتُ عَلَى رَأْسِ ٱلْفَاعِ وَعَمَا ٱللَّهِ فِي بَدِي. عَنْ اللَّهُ مَصْنَمَ يَشُوعُ كَمَّا قَالَ لَهُ مُوسَى فِي عُجَازَيَةِ ٱلْمَمَالِقَةِ وَمُوسَى وَعُورُ صَمَدُوا إِلَى رَأْسِ ٱلْيُفَاعِ . ٢٢٤ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ مُوسَى يَدَهُ ۚ يُثْلِبُ ۚ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَإِذَا حَطَلَا تَتُلُ ٱلدَمَالِقَةُ . ﴿ إِلَيْهِ وَلَمَا كُلُّتُ يَنَا مُوسَى أَخَذَا حَجَرًا وَجَمَلاهُ تَحْتُهُ عَجْلَى عَلَيْهِ وَأَسْنَدَ هُرُونُ وَحُودُ يَدَ فِي أَحَدُهُمَّا مِنْ هُنَا وَأَلْآخَرُ مِنْ هُنَاكَ فَكَانَتْ يَدَاهُ نَابِتَيْنِ إِلَى مَغْرِبِ ٱلنَّمْسِ. عَلَيْهِ فَهَزَمَ يَشُوعُ عَالِينَ وَقُوْمَهُ بِعَدِ ٱلسَّيْفِ · عَلَيْهِ وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى أَكْتُبُ هٰذَا ذِكْرًا فِي ٱلْكِتَابِ وَٱتَّلُهُ عَلَى يَشُوعَ فَإِنِّي سَأَغُو ذِكْرَ عَمَا لِبْق مِنْ تَحْتِ ٱلسُّأَةِ ، عَنْ وَبَنِي مُوسَى مَذْ بِمَا وَسَمَّاهُ ٱلرَّبُّ وَآيِتِي . عَنْ وَقَالَ إِنَّ يَدَهُ

صَدُّ عَرْشِ ٱلرَّبِ لِلْهِكَ يُحَادِبُ ٱلرَّبُ عَمَالِينَ جِبْلا بَعْدَ جِيلٍ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

وَيَعَ فِرُوكَاهِمِن مِدِنَى حَوْمُوسَى بَجِيعِ مَاصَنَعَ آهَ لُوسَى وَلِإِسْرَائِلَ شَدْبِهِ أَنَّ الرَّبِّ الْحَرَّةِ لِمِرائِلِ مِن مِعْرَ، فَلَيْ فَالْمَا أَنْ فِرْوَ حَوْمُوسَى صِفْورَةَ أَمَراأَة مُوسَى بَسْدَ مَا الْرَجَعَ فِي عَلَيْهِ وَالْبَهِ اللَّذِي الْمَالِمَ الْحَرِجَ لِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَال فِي أَرْضِ عَرِيدَ فِي وَلَيْمَ الْآخَرِ الْمِيادُولُ لِأَنْهُ فَالَ إِلَّهُ أَنِي كَانَ عَوْفِي وَخَلْمَتِي مِنْ سَنْهِ فِرْعَوْنَ \* فِي وَلَيْمَ الْآخَرُ الْمِيادُولُ لِلْمُعَلِيمَ وَالْبَاهُ وَآمُرالُهُ إِلَى مُوسَى فِي الْمِرَاقِي حَبْدًا كُانَ الرِّلَاعِنَدَ جَبِلِي الْهُ عِيْدٍ وَقَالَ لِمُوسَى وَالْجَاهُ وَآمُوالُهُ إِلَى الْمِرْقِولَ

وَٱ بْنَاهَامْهَا . ﴿ يَهِيْ فَخَرْجَ مُوسَى قِلْمَا ۚ عَبِيهِ وَسَجَدَ وَفَلِّهُ وَسَأَلَ كُلُّ وَاحِدِمِنْهما عَنْ سَلَامَةِ صَاحِيهِ وَدَخَلَا ٱلْخَيْمَةَ . ﴿ وَقَصْ مُوسَى عَلَى خَبِيهِ جَمِيمَ مَا صَنَعَ ٱلرَّبُّ بِغِرْعَوْنَ وَٱلْمِصْرِينَ بِسَبِ إِسْرَائِيلَ وَجِيعَ مَا تَالَّمْمْ مِنَ ٱلْمُثَمَّةِ فِي ٱلطُّرِيقِ وَكَيْف خَلْصَهُمْ ٱلَّابُّ . ﴿ يَكُونُ خَلَرُ يَبُرُونِ بَحِيعِ ٱلْإِحْسَانِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ ٱلرَّبُ إِلَى إِسْرَائِيلَ إِذْ أَنْفَذَهُمْ مِنْ أَيْدِي ٱلْمِصْرَبِينَ ﴿ يَكُ وَقَالَ يَتُرُو تَبَارَكَ ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي تَجَاكُمُ مِنْ أَيْدِي ٱلْمُصْرِيْنِ وَمِنْ يَدِ فِرْعَوْنَ وَخَلَّصَ ٱلشَّفْبَ مِنْ تَحْتِ أَيْدِي ٱلْمِصْرِيِّينَ ﴿ عِنْ الْأَنْ لَلْتُ أَنَّ الرَّبْ عَلِيمٌ فَوْقَ جِيمِ الْأَلِّفَ يَضْ الْأَمْرِ الَّذِي تَقْوَا بِه عَلَيْهِمْ وَ عَلَيْكَ ثُمَّ قَرَّبَ بِزُوحُو مُوسَى غُرَقَةً وَذَبَائِحَ بِنْهِ وَجَاءَ هُرُونُ وَجَعْ شُيُوح إِسْرَا يُلِلَ إِلَيْكُواْ مَعَ حَبِي مُوسَى أَمَامَ أَفْدِ، كِينَ ﴿ وَلَمَّا كَانَ ٱلْفَدْجَلْسَ مُوسَى لِتَطْفِي الشُّمْبِ فَوَقَفَ ٱلَّشَمْبُ أَمَامَهُ مِنَ ٱلْنَدَاةِ إِلَى ٱلْمَثِيَّ . عَنْ فَلَمَّا رَأَى حُومُوسَى جِيعَ مَا يَعِنْعُ إِلثَّتْ مِ قَالَ مَا هُذَا الَّذِي أَنْتَ تَصْنَعُهُ ۚ لِلشَّمْبِ وَمَا بَالُكَ جَالِساً وَحَدْكَ وَجَيْعُ ٱنشَّبَ وَاقِغُونَ أَمَامَكَ مِنَ ٱلْمَدَاءِ إِلَى ٱلْسَبِيرَ . ﴿ وَلَهُ فَعَالَ مُوسَى لِحَيبِهِ إِنَّ ٱلشُّفُ يَا تُونَى لِلْتَحِسُوا أَمْرَ اللهِ : ﴿ إِذَا كَانَتْ لَمْمُ دَعْوَى يَأْ فُونِي فَالْمَنِي بَيْنَ ٱلرُّجْلِ وَصَاحَبِهِ وَأَعْرَفُهُمْ فَرَايْضَ ٱللَّهِ وَشَرَايْنَهُ . ﴿ يَكُنُّكُمْ فَقَالَ يَلُوسَى حُوهُ لَيْسَ مَا مُّنَهُ أَجَسَنَ عَلِيْهِ فَإِنَّكَ تَكِلُّ أَنْتَ وَهٰذَا ٱلثَّمْبُ ٱلَّذِينَ مَلَكَ أَيْمًا لِأَنَّ هٰذَا ٱلأَمْرُ قَوْقَ مَآاتِيكَ لَا تَسْتَطِيمُ أَنْ تَوَلَّاهُ وَحْدَكَ . ﴿ لَيْنِيلُا وَٱلْآنَ ٱسْمَرُ مِنَّي مَا أَشِيرُ بِهِ عَلَيْكَ وَيُكُونَ أَنْهُ مَنكَ بَكِن أَنتَ الشَّفْ مِن قِبَلِ أَنَّهِ رَامُ دَّعَاوِيُّهُم إلَّكِ ﴾ يَجْهِينَ وَنُفِيْمُ بِالْقَرَاضِ وَالشَّرَاخِ وَنَنْفِح لَمُّمُ الطَّرِيقُ الَّذِي يَسْلَكُونَهُ وَالْسَلَ الذِي تِسْلُونَهُ ﴿ يَجِيعُ وَأَنْتُ فَاقْطُرُ مِنْ جَبِعِ الضَّبِ الْمُسَا أَفِيهَا أَنْفِيهَا أَنْفِيهَا أَ مُسْتَقِينَ يُكِرَهُونَ ٱلطَّمَ وَوَلِ مِنْهُ عَلَيْهِمْ دُوسًا أَ فِلْتِ بَيْنَ أَلْفِ وَمِنَّةٍ وَخْسِينَ وَعَشَرَةٍ كالله فَكُونَ أَنَّهُمْ فَقَنُونَ الشَّنبِ فِي كُلِّ وَمْتِ وَيَرْفُونَ إِلَيْكُ كُلُّ أَمْرَ عَظِيم وَكُلُّ أَمْرِ صَيْدِرِ يَكُكُنُونَ فِيهِ هُمْ وَخَيِّفْ عَنْ تَصْبِكَ وَهُمْ يَحْبِلُونَ مَمَكَ . عِيرٍ فَإِنْ أَنتَ صَنَمَتَ هَكَذَا وَأَمْرَكَ ٱللَّهُ بِأَمْرٍ أَمْكَنَكَ ٱلْقِيَّامُ وَجِيعُ لهٰنَا ٱلشُّعْبِ يَنْصَرِفُونَ إلى مَوَاضِيهِم بِسَلَامٍ ، عَلَيْهِ فَتِيمَ مُوسِي مِن تَعِيهِ وَصَنَهَ جَمَّعَ مَا قَالَ لَهُ عِنْهِ فَأَخَاذَ مُوسَى أَمَّا الْقُولَةِ مِنْ جِمِيمِ إِسْرَآئِيلِ فَجَلَهُمْ رُوْسًا ۚ عَلَى ٱلشَّفْبِ رُوْسًا ۚ فِلْتُوبَيْنَ أَلْف وَمِيَّةٍ وَخْسِينَ وَعَشَرَةً عِلَيْهِمْ فَكَانُوا يَشْمُونَ الشَّمْدِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَكُلُّ دَعُوى صَنَّةِ يَرْفُلُونَهَا إِلَى مُوسَى وَكُلُّ دَعْوَى يَسِيرَةٍ يَكُكُلُونَ هُمْ فِيهَا • عَيْنَا لَمُ مَرَفَ مُوسَى حَمَاهُ فَيْضَى إِلَى أَرْضِهِ

# ألفضل التاسع عَشَرَ

على وفي النفر الثالث لحراج بني إسرابيل من أدخ معمر في ذلك الزوج العالم المسترق ذلك الزوج العالم المسترق وفي النفر الثالث المؤرج وجالوا المرتبع سيئة على المترقة . هماك ترك إسرابيل على المرتبع المترقة . هماك ترك إسرابيل بنا المجلس من المجلس المرتبع المرتبع المرتبع المرتبع المجلس المتحدد المتحدد

# ألفصل الحادي والعشرون

وي وَهْنِهُ هِيَ ٱلْأَحْكَامُ ٱلِّي تَعْلَمُ أَمَّاتُهُمْ . عَنْ إِذَا ٱلْمَتْ عَبْدًا عِبْرَانِيا فَلْفَدُومُك سِتَّ سِنينَ وَفِي ٱلسَّامِسَةِ يَخْرُجُ خَرًا عَبَّانًا. ﴿ يَهِيكُ إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَلْيَخْرُجُ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ ذَا زَوْجٍ فَلْتَخْرُجْ زَوْجُهُ مَمَهُ. ﴿ لِيَهِيرٌ وَإِنْ زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ بِأَمْرَأَ قِلَوَلَدَتْ لَهُ نَينَ أَوْ بَنَاتِ فَالْمُرْأَةُ وَأُوْلَادُهَا يَكُونُونَ لِمُولَاهُ وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ. ﴿ وَكُو وَإِنْ قَالَ الْمَبْدُ قَدْ أُخْبَبْتُ مُولَايَ وَزُوجِي وَنِيَّ لَا أُخْرِجُ خُرًّا كُلْكُمْ لِيعَدِّمْهُ مُولَاهُ إِلَى الْآلِيّةِ يْعَدِّمُهُ إِلَى مِصْرَاعِ أَلَهِ وَعِضَادَتِهِ وَيَشْبُ مَوْلَاهُ أَذْنُهُ بِٱلْفَحِدِ فَغِدِمُهُ إِلَى الدَّهْرِ . بِينَ وَإِنْ بَاعَ رَجُلُ ٱبْنَهُ أَمَّةً فَلا تَخْرُجُ خُرُوجَ ٱلْسِيدِ. ﴿ يَهِيْ وَإِنْ كُرِهَا مَوْلَاهَا ٱلَّذِي خَطِّهَا لِنُفْ فِظْيِدُعَا تُقَكُّ وَلِيسَ لَهُ أَنْ يَيْهَا لِقُومٍ غُرَّا ۚ لِأَنَّهُ قَدْ غَدَر بها٠. عِنْ وَإِنْ خَلْبَ لِأَنِهِ فَجَسَدٍ مُحْمِ الْبَنَاتِ لِللَّهُ . عَنْ وَإِنْ زَقْعَ بْأَخْرَى فَلا يَنْفُسُهَا مِنْ طَمَايِهَا وَكِسْوَتِهَا وَأُوكَتِهَا • عَلَيْكِ فَإِنْ أَخَلُ مَمَهَا يَرَاحِدُهِ مِنْ عَلِهِ الثَّلَاثِ تَخْرُجُ عَبَّانًا بِلَا ثَمَن ، عِنْ لِمَ مَنْ صَرَبَ إِنْسَانًا فَلَاثَ ظَلْمُتَل فَكَل ، عِنْ الإَنْ فَإِنْ لَمْ تَشَمُّدُ قُلُهُ مِنْ أَوْضَهُ أَهُ فِي يَدِهِ فَسَأَجَلَ لَكَ مَوْضًا يَهُرُبُ إِلَهِ، عَلَيْهِ وَإِذَا نَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ فَقَتَهُ أَغْيَالًا فَين قَدَام مَذْبَى تَأْخُذُهُ لِيثَلَ. ١٤٤٤ وَمَنْ صَرَبَ أَمَاهُ أَوْ أَمُّهُ فَلِيُّمَّالُ قُلْا ، عَلَيْهِ وَمَنْ خَطِفَ أَحَدًا فَإَعَهُ أَوْ وَجِدَ فِي بِيوِ فَلَيْمَلُ قُلْاهِ عِنْهِ وَمَنْ لَمَنَ أَيَاهُ أَوْ أَمُّهُ قَالِمُنَّلَ قَلْا . عَنْهِ وَإِذَا اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فَشَرَبَ أَحَلُهُمَّا صَاحِبَهُ يُجَرِ أَوْ لَكُفَتَ فَلَمْ يَعْتَ بَلِ أَلْنِيَ فِي ٱلْفِرَاشِ عَلَيْكُ فَإِنْ فَكُمْ وَمَنَى خَارِجًا عَلَى عُصَّادِهِ فَقَدْ بَرِي ٱلشَّادِبِ غَيْرَ أَنَّهُ يُعلِبِهِ أَرْشَ عُطْلَتِهِ وَيُغِنُّ عَلَى عِلاجِهِ • وَإِنْ صَرَبَ إِنْسَانُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَنَهُ مَعْنِيبِ فَأَلَ تَعْتَ يَدِهِ يُتَعْمُ مِنْهُ. ١١٥ وَأَمَّا إِنْ كُمْ يَوْمَا أَوْ يُوْمَيْنِ فَلا يُتَّمُّمْ بِنْهُ لِأَنَّهُ مَالُهُ . عَنْ وَإِذَا الْخَتَّمَمَ قَوْمُ فَصَدَّمُوا أَمْراأَةً حَلِيلًا فَسَفَطَ ٱلْجَيِنُ وَلَمْ يَتَأَتُّ مَرَدٌ فَلِيْرَمِ الصَّادِمُ كَمَا يَفْرِصُ عَلَيْهِ بَعْلُ الْمَزَأَةِ وَعُؤْدِي عَنْ يَدِ ٱلْمُشَاةِ . ﴿ وَإِنْ تَأَتَّى ضَرَدُ نِينَ نَصًا بِنُسُ ۚ فِينَا مِنْ وَعِنَّا بِنَيْنِ وَسِنًّا بِسَ وَيَدًا بِيْدِ وَرَجُــلًا بِرَجْلِ عِنْهِ وَكُمَّا بَكُنْ وَجِرَاحَةً بِجِرَاحَةٍ وَرَضًا بَرَضَ . وَإِنْ ضَرَبَ إِنْمَانٌ عَبِينَ عَبِيهِ أَوْ أَتِيهِ فَأَكْفَهَا فَلِطَامُهُ مُرًّا بَعَلَ عَنْهِ . وَإِنْ أَسْفُطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ أَمْتِهِ فَالْطَلَّمَةُ مُرًّا بَعَلَ سِنِّهِ • عَلَيْهِ وَإِنْ تَطْحَ قُودُ رَجُلًا أَوِ ٱمْرَأَةً فَمَاتَ فَلَيْرَجُمِ ٱلتَّوْرُ وَلَا يُعْكَلْ مِن خَيهِ وَدَبُّ ٱلتُّورِ مَرِيةً • عَيْكَ فَإِنْ كَانَ قَوْرًا تَطَاحًا مِنْ أَمْسِ فَمَا قَبْلُ فَأَنْسِهَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ بَضْبِطَهُ وَقَتَلَ وَجُلا أَوِ أَمْرَأَةً فَلَيْرَجُمِ ٱلنَّوْرُ وَمَاحِبُهُ أَيْمَا يُقْتَلُ. ﴿ يَهِ كُلُّ وَإِنَّ أَلْزِمَ دِيَّةً فَلَيْطِ فِدَآهَ تَفْسِهِ جَمِيمَ مَا يُؤْمُهُ . عِنْ إِنْ نَعْخَ صَبِيًّا أَوْصَبِيَّةٍ فَجِسَبِ هٰذَا ٱلْحُصْمِ يُعِنَعُ بِهِ عِنْ اللهِ وَإِنْ نَعْجَ ٱلثَّوْرُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ظَيْوُهُ إِلَى مَوْلَاهُ ثَـلَاثُونَ مِثْمَالًا مِنَ ٱلْفِشَّةِ وَٱلثُّورُ يُرْجَمُ • وَإِنْ كَنْفُ إِنْمَانُ بِلَرَّا أَوْخَمَرَ بِلَرَّا وَلَمْ يَبْطُهَا فَتَرَدَّى فِيهَا قُوْدُ أَوْجِلاً وي المَّذَامُ ثَنَهُ صَاحِبُ ٱللَّهِ وَلَوْدَهِ إِلَى صَاحِبَ وَٱلْمِثَ يَكُونُ لَهُ • عَنْ وَإِنْ نَعْجَ وَرُ أَحَدِ قُورَ صَاحِبِهِ فَأَنَ فَلْيِهِمَ التَّوْرَ ٱلْحَيَّ وَيَعْتَمَا ثَمَّهُ وَكُذَٰ لِكَ ٱلْمُن يَعْتَمَانِهِ . عِنْ غُلِمَ أَنَّهُ وَرُدُ تَطَاخُ مِنْ أَمْسِ فَأَ قَبَلْ وَلَمْ يَضْبِطُ مُ صَاحِبُهُ فَلِيُوضَهُ فُورًا بَدَل قُورِهِ وَالمَّتْ مُكُونُ لَهُ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

عِيدٍ إِذَا سَرَقَ أَحْدُوْرًا أَوْ شَاءً فَقَيْمُهُ أَوْ بَاعَهُ فَلْيَرِضْ بَعَلَ الْأُورِ خَمَّةً وَبَدَلَ الشَّاءِ أَرْبَا. عِيدٍ وَإِنْ فَعِدَ السَّاوِقَ وَهُو يَنْفُ فَضْرِبَ وَفُسِلَ فَدَمُهُ هَدَرُ. عَمْدُ فَلَدَّ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللْهُ فَاللَّهُ فَالَهُ فَاللَّالَالَا لَلَا لَلْمُنْ اللْمُنْ لِللللللَّالَّذِلِي فَ

وي وَأَجْمَلُ حَدًا لِشَفْبِ مِنْ حَوَالَيْهِ وَقُلْ لَهُمُ أَخَذُوا مِنْ أَن تَصَمَدُوا أَلْجَبَلَ أَوْ غَمُوا طَرَقُهُ قَإِنَّ كُلُّ مَن مَسَّ ٱلْجَلَلَ يُقْتُلُ قَلَّا ﴿ كَانِيْكِ لَا غَمَّهُ يَدُ بَلَ يُرْجَم دَجَمَا أَوْ يُرْضَ بِالسَّهَامَ بَعِيمَةً كَانَ أَوْ إِنْسَانًا لَا يُبِيقَ عَلَيْهِ. وَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلْبُوق جَاذُ لَمُمْ أَنْ يَصْمَدُوا . عَلَيْنَ فَتَرَلَ مُوسَى مِنَ الْجَبَلِ إِلَى الشَّمْبِ وَقَدَّسَهُمْ وَغَسَلُوا ثِيَابُهُمْ وَ اللَّهِ وَقَالَ لِلنَّمْ لِي كُولُوا مُسْتَعَدَيْنَ إِلْيَوْمِ ٱلنَّالِثِ وَلَا تَقْرَبُوا أَمْرَأَهُ وَ اللَّهِ وَحُدَثُ ف اَلُوْم اَلنَّالِثِ عِنْدَ الصَّاحِ أَنَهَا كَانَتْ أَصْوَاتُ وَيُرُونُ وَخَمَامٌ كَيْبِتُ عَلَى الْجَبَلِ وَمَوْتُ بُونِ شَدِيدُ جِدًا فَأَرْتَمَدَ جِيمُ ٱلتَّمْبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْحَلَّةِ ، ﴿ اللَّهُ فَأَخْرَجَ مُوسَى ٱلنَّفْ مِنَ ٱلْحَلَّةِ لِلْاقَاةِ ٱللهِ فَوَقَفُوا أَسْفَلَ ٱلْجَبِّلِ ﴿ ١٤ ﴿ وَهُورُ سِينَا ۗ مُدَّخِنْ كُلُّهُ لِأَنَّ ٱلْأَبُّ هَبَطَ عَلَيْهِ بِٱلنَّارِ فَسَطَمَ دُخَانُهُ كَدْخَانِهِ ٱلْأَقْونِ وَٱدْتَجَفَ كُلُّ ٱلْجَبَلِ جِدًّا • إلى مَنونُ أَلُوق آخِذًا فِي ٱلأَشْتِدَادِ جِدًّا وَمُوسَى يَتَكُمُمُ وَٱللهُ يُجِيدُ بِٱلصُّوتِ . ك وَكُوْلَ ٱلرَّبُّ عَلَى جَبِّلِ سِيئَةً إِلَى وَأْسِ ٱلْجَبْلِ وَفَادَى ٱلرَّبُّ مُوسَى إِلَى وَأْسِ اللِّي فَصَعدَ . عِنْ عَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى أَزُّلْ نَاسْدِ الشَّفْ أَنْ لَا يَغْتَعُوا إِلَى الرَّبّ لِنَظْرُوا فَيَسْفُطُ مِنْهُم كَثِيرُونَ . عِنْ وَلِيْقَدِّسُ أَيْمًا ٱلْكَيْنَةُ ٱلَّذِينَ يَقَدُّمُونَ إِلَّى اَرْبَ كَلِا يَبْطَسُ الرَّبْ بِمِ مَ يَ اللَّهِ مَالَ مُوسَى الرَّبِّ إِنَّ الشَّفَ لَا تَسْتَطَلُّونَ أَنَّ مُعَدُوا إِلَى طُورِ سِيناً لِأَنُّكَ تَاشَدُنَا وَقُلْتَ أَجْمَلُ حَدُّلُو الْجَبَلِ وَقَدْسُهُ . عَلَيْ فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ امْض فَأَكُولُ ثُمَّ أَصْمَدُ أَنْتَ وَهُرُونُ مَنَكَ وَأَمَّا ٱلْكَفَّةَ وَالشُّبُ فَلا يَفْتَحلُوا لَهُ مَدُوا إِلَى ٱلرَّبِ لِللا يَبِطُسُ مِيم ، عِنْ فَرَل مُوسَى إِلَى ٱلشَّفِ وَكُلَّمُهُمْ

# ألفضل العشرون

مِنْ أَرْضَ مِصْرَمِنْ دَارَ ٱلْمُودِيَّةِ . عِنْ إِلَّا يَكُنْ لَكَ لَلْمَةُ أَخْرَى تَجَاهِي . عِن لا تَصْنُمْ لَكَ مَنْهُونًا وَلَاسُورَةَ شَيْءِ عَمَا فِي السُّمَا مِنْ فَوْقَ وَلَا يَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ وَلَا يَمَا فِي الْمِلْهِ مِن تَحْتِ الْأَرْضِ. عِنْ لاَ تَنْجُدُ لَمْنْ وَلَا تَعْبُدُهُنَّ لِإِنِّي أَمَّا الرُّبُّ إِنْكَ إِلَّهُ غَنُورٌ أَفَعَهُ ذُنُوبَ ٱلْآبَاءَ فِي ٱلْبَينَ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلتَّالِثِ وَٱلرَّابِعِ مِن مُيْعِنِي ﴿ وَأَصْنَهُ رَحْمَةُ إِلَى أَلُوفٍ مِنْ عُمِيٌّ وَحَافِئِلِي وَصَايَايَ • ﴿ إِنَّكُمْ لَا تَحْلِفُ إِلْمُ مِ ٱلرُّبِ الْمُكَ لِلْمِلِلَالِأَنَّ ٱلرُّبُ لَا يُرْكِي مَنْ يَمَلِثُ إِلَّى حِي إَطِلَا. 228 أَوْكُرُ عَلْمَ ٱلسُّبَ لِتُقَدِّسَهُ. ﴿ وَهِي مِنْ إِنَّامٍ مُّمَلُ وَتَعْمَعُ جَمِعُ أَعْمَالِكَ ﴿ وَٱلْيُومُ السّ ٱلنَّا بِمِ سَبْتُ لِلرِّبِ إِلَىكَ لَا تَعَنَّمُ فِيهِ عَلَا لَكَ أَنْتَ وَأَبْكَ وَأَبْتُكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَّكَ وَبِعِيَكَ وَزَيْكَ الَّذِي بِي دَاخِلَ أَبْوَالِكَ . ١٠٠٠ لِأَنَّ ٱلرُّبُ فِي سِنَّتِهِ أَيَّامٍ خَلَقَ اَنْهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْجَرُ وَجَهِمْ مَا فِيهَا وَفِي ٱلْبُومِ ٱلسَّامِمِ ٱسْتَرَاحَ وَلِذَٰلِكَ بَادَكُ ٱرْبُ عِنْمَ ٱلسُّبْتِ وَقَدْسَهُ . عَنْ الْمُمْ أَبِالَّةَ وَأَمُّكَ لَكُنَّ يَعْلُولَ عُرِكَةَ فِي ٱلأَدْض ائتى يُسْلِكَ الرَّبُّ إلْسَكَ . عِيدٍ لَا تَعْلَلْ . عِيدٍ لْأَوَّدُو . عِيدٍ لَا تَسْرِقَ . و لا تَفْهَدُ عَلَى مَرِيكَ سُهَادَة زُورٍ ، وي لا تَشْتَهِ بَيْتَ مَرِيكِ. لاَتَشْتَهِ أَمْرَأَةً قَرِيكَ وَلَاعَيْدَهُ وَلَا أَمَنَهُ وَلَا قُوْرَهُ وَلَا جَارَهُ وَلَا شَيًّا مِثَا لِنُوبِيكَ • عَيْنَا وَكَانَ جِيمُ ٱلثُّمْ يِشْاهِدُونَ ٱلرُّعُودَ وَٱلْبُرُوقَ وَصَوْتَ ٱلْبُوقِ وَٱلْجَبَلَ يُدخِنُ فَلَمَّا رَأَى ٱلثُّفُ ذَٰلِكَ ٱرْتَاغُوا وَوَقَنُوا عَلَى بُعدٍ ١٤ ﴿ وَقَالُوا لِمُوسَى كَلِّمْتُ أَنْتَ فَلَتُمْ وَلَا مُكُلِّنَ أَهُ لِلْلاَ تُمُونَ . حِنْهِ فَعَالَ مُوسَى لِلشُّفِ لَاتَّعَافُوا فَإِنَّ أَفَةَ إِنَّا جَأْلَ لِلشَّفِيكُمْ وَلِتَكُونَ مَا بَعُ أَمَامَ وُجُوهِكُمْ لِلْأَتَّخَطَأُوا . ﴿ يَعَلُّمُ فَوَقَتَ ٱلشَّفْ عَلَى لِهُد وَتَصَدَّمُ مُوسِ إِلَى الشَّاكِ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ . وَإِنَّا فَقَالَ الرُّبُّ لِمُوسَى كَذَا قُلْ لِنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ شَلْعَدْتُمْ أَنِّي مِنَ السُّكَاءَ خَاطَبْتُكُمْ . ﴿ لَيْكِيلِ لَا تَجْمَلُوا مَبِي آلِمَةٌ مِنْ فِضَةٍ وَلَلْمَةً مِنْ خَصْرٍ لَا تَسْنَعُوا لَكُمْ . عِنْ مَا مُنْكَامِن زَّابِ تَصْنَعُ لِي وَتَذْبُحُ عَلَيْهِ عُرَقًا لِكَ وَذَبَائِحَ ٱلسُّلَامَةِ مِنْ مَنْسِكُ وَبَوْكَ. فِي كُلُّ مَوْضِعٍ يُذَكِّرُ فِيهِ أَسْمِي آتِيكَ وَأَبَادِكُكَ. وَإِنْ صَنَفَ لِي مَذَبُهَا مِنْ جِهَارَةٍ فَلاَ تَبْهَا مَغُونَةً فَإِنَّكَ إِنْ رَفَعَتَ خَرِيدَكَ . عَلَيَّا دَنَّمْنَا ، عِنْ وَلا زَّنَ إِلَى مَذْعَى عَلَى دَرْجِ لِأَلَّا تَكْتَفَ سَوْا لَكَ طَيْهِ

وَأَمْرَقَتْ أَكْمَاسًا أَوْ سُنْلِلا قَائِمًا أَوْ سَائِرَ مَا فِي ٱلْحَصُولَ فَٱلَّذِي أَوْقَدَ ٱلنَّارَ يُمَوضُ. وَ إِذَا دَفَمَ إِنْمَانُ إِلَى صَاحِيهِ فِضَّةً أَوْ أَمْتَمَةً لِيَعْفَظُهَا فَسْرِقَتْ مِنْ مَثْولِهِ فَإِنْ وُجِدَ ٱلنَّادِيْ عَرَّضَ مِنْأَيْنِ عِيْكُ وَإِنْ لَمْ يُوجِدُ ٱلنَّادِقُ أَصَدُّمُ صَاحَتُ ٱلْمُعْزِلِ إِلَى الْآلَمَةِ لِيَحْلَثُ أَنَّهُ لَمْ يَدُوْ يَدُهُ إِلَى مِنْكُ صَاحِبِهِ • ﴿ وَكُلِّ كُلُّ وَعُوى جِنَايَةٍ فِي وُّر أُوحَار أوْ شَاةٍ أَوْ تُوْبِ أَوْ كُلِّ صَالَّةٍ يَمَّالُ فِيهَا ٱلْأَمْرُ كَمَّا فَإِلَى ٱلْآلَمَةِ تُرْفَمُ ٱلدُّعْوَى وَمَنْ غَكُمُ ٱلْآلَمَةُ عَلَيْهِ يُمَوِّضْ صَاحَةً مِثْلَيْنِ. عَنْهُ إِذَا دَفَعَ أَحَدُ إِلَى صَاحِيهِ حَادًا أَوْ فَوْزًا أَوْ شَاةً أَوْ شَيْئًا مِنْ سَائِرِ ٱلْبَهَائِمِ لِيَغْفَظَ مُهَاتَ أَوْ سَيْبَ أَوْ غُنِمَ وَلَمْ يَرَهُ وَآهَ كالله فِينُ بَالَابِ تُكُونُ بَيْنُهَا إِنَّهُ أَيْدُ يَدَهُ إِلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ فَقَبْلِكَ الصَّاحِبُ وَهُولَا بُوَصُ شَيًّا . ﴿ وَإِنْ سُرِقَ مِنْ عِنْدِهِ يُوصَىٰ صَاحِبُهُ . ﴿ وَإِنَّا فَإِنْ ٱفْتُرِسَ فَلَأْتِ بِهِ شَهَادَةً . لَا يُمَوِّضُ ٱلْفَرِيمَةَ . كَانَكُمْ وَإِن ٱسْتَمَارَ أَحَدُ مِنْ صَاحِبِ شَيًّا فَأَنْكُمْرَ أَوْمَاتَ وَلَيْسَ رَبُّهُ مَنَهُ يُبَوِّضُ . ﴿ إِنَّ كَانَ رَبُّهُ مَنَهُ فَلَا يُبَوِّضُ . وَإِنْ كَانَ مُسْتَأْخِرًا فَقَدْ مَضَى بِأُخِرَتِهِ • عَلَيْهِ إِنْ وَاوَدَ رَجُلُ جَادِيَّةً بِكُرَّا لَم تُخْطُب فَنَشِيهَا فَلِيْهُ هَا زُوْجَةً لَهُ . ﴿ وَإِنْ إِنَّ أَبُوهَا أَنْ يُزَوَّجَا فَلْيَزِنْ لَهُ مِنَ ٱلْفِضَّةِ مِثْلَ شر الْأَبْحَارِ. عِنْ إِلَا مَا مِرَةً لَا تَسْنَقِ. عِنْ صُلُّ مَنْ أَقَى بَعِيَةً ظَلِّفَتَلَ قَسَلًا، ي مَنْ ذَبَحَ لِاللَّمَةِ إِلَّا لِرُبِّ وَحْدَهُ ظَلِّيسًا . عَنْهُ وَالْفَرِبَ فَلا تَعْلَيْهُ وَلَا تُمَا يَعُهُ فَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ غُرَابًا فِي أَرْضِ مِصْرَ . ٢٠٠٠ وَلَا نُسِيٌّ إِلَى أَرْمَـلَةٍ وَلَا يَتِيم وَهُو يَانُ أَسَاتَ إِنَّهِمَا وَصَرَعَا إِلَّ فَإِنِّي أَسْمُ صُرَاعَهُما ١٤٠٤ فَلِشْفَ دُ غَضَيّ وَأَفْتُلُكُمْ بِالسُّنِي تَتَصَرُ نِسَاكُمُ أَزَامِلَ وَبُوكُمْ يَاكِي . عَنْ إِذَا أَفَرَضَتَ فِضَّةً لِلْعَيْرِ مِنْ شَمْى بَمِّنْ عِنْدَكَ فَلَا تُكُنْ لَهُ كَالْمُرَابِي وَلَا تُقِيمُوا عَلَيْهِ إِنَّى وَ عِلْ ٱسْتُرَقَّنْتَ وَكُنِّ مَاحِبِكَ فَمَنْدَمَنِي ٱلثَّمْن رُدَّهُ إِلَيْهِ ٢٠٠٠ لِأَنَّهُ هُوَ سِنْرُهُ ٱلْوَحِيدُ كُنَّهُ جِلْدِهِ فَفَهِمْ نَنَامُ فَإِنْ هُوَ صَرْحَ إِلَّى أَسْتَجَتْ لَهُ لِأَنِّي رَوُونٌ • عِيْدٍ لَا تَسُ الْأَلَمَةُ وَرَسْنَ شَمْكُ لَا تَلْفُ. وَهُمْ إِكُورَةً يُلْدَلِكُ وَمُعْمَرَتِكَ لَا تُؤْخُرُهَا وَالْكِرُ مِنْ يَنِيكَ تَخِمُلُ لِي . يَحْدُو وَكَذَلِكَ تَمْنَمُ بِبَوْلِكَ وَغَنِيكَ سَبَّةَ أَيُّام كُونُ مَمَ أَيْهِ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّامِن تَجَمَّلُهُ لِي ، عِنْ وَكُولُوا أَنَاسَامُمَّدَّسِينَ لِي وَخَمَ فَريسَةِ فِي ٱلصَّغُرُآهُ لَا تَأْكُلُوا بَلِ ٱلْمُرْحُوهُ لِلْحَكَلابِ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

كلهُ لا تَشْبَلُ خَبْرًا كَاذِبًا وَلَا تَجْمَلُ يَدَكُ مَمْ ٱلْنَافِقِ لِنَهَادَةِ زُودٍ . يُعَيِّمُ لَا تَنْبَم ٱلْكَثِيرِينَ إِلَى فِيْلِ ٱلثَّرِ ۗ وَلَا تُحَرِّفْ فِي جَوَابِّكَ فِي ٱلدُّعَادِي مَا يْلَا جِهَةَ ٱلْكَثِيرِينَ • وَلَا تُحَلِّبِ ٱلْمِسْكِينَ فِي دَعْوَاهُ . عِنْ إِذَا لَفِيتَ قُوْرَ عَدُولِكَ أَوْ جَارَهُ ضَالاً فَأَرْدُوْهُ عَلَيْهِ ، ﴿ إِذَا رَأَيْتَ حِارَ مُبْنَفِكَ سَاقِطَا تَحْتَ خِلِهِ فَلا تُتَجَاوَزُهُ حَتَّى تَمَلَ عَنْهُ مَمَّهُ . ﴿ يَهِي لَا تُحْرَفُ مُكُمَّ ٱلْسِكِينِ فِي دَعْوَاهُ . ﴿ وَإِنَّهُ ٱلْبَعْدُ مِنَ ٱلْكَلامِ ٱلْكَاذِبِ وَٱلْمَرِي، وَالرُّكِيُّ لَا تَفْتُلُهَا فَإِنِّي لَا أَمْرَى ٱلْنَافِقَ . عِيْجٍ لَا تَأْخُذ دِشُوّةً فَإِنَّ ٱلرَّشِي تُنْهِي ٱلْبُصَّرَّآةِ وَتُفْسِدُ أَخْوَالَ ٱلْأَيْرَادِ ، عِنْ إِلَى وَلَا تُعَايِق ٱلْغَرِبَ لِأَنْكُمْ تَلْلُونَ نَفْسَ أَلْرَبِ فَإِنَّكُمْ كُنْمُ غُرَّا ﴿ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَ عَلَيْ سَتَّسنينَ زَّدَعُ أَرْضَكَ وَتَجْمَعُ أَكُلُمَا عِلِيْهِ وَفِي ٱلسَّابِعَةِ أَجْمِهَا وَتَخَلَّ عَنْهَا فَالْحَلَ مِنْهَا مَسَاكَينَ شَعْبَكَ وَمَا فَعَنَلَ بَهْدَهُمْ كَأَكُهُ وَحْشُ ٱلعَّحْرَآهَ وَكَذَٰلِكَ تَصْنَعُ بِكُرْمِكَ وَزَيْنُونَكَ. كالله في سِنَّةِ أَيَّام مُعْمَلُ عَلَكَ وَفِي أَلْيُوم أَلَنَّا بِمِ تَسْبِتْ كِيِّي يُسْتَرِيحَ قُولُكَ وَجَادِكَ وَيَعْرَوْحَ أَبْنُ أَمَيْكَ وَٱلْغَرِيبُ. ﴿ وَجِيمُ مَا فَتُنَّهُ لَكُمُ ٱخْتِطُوا بِهِ وَاسْمَ ٱلْآلِمَةِ ٱلْأَغْرِلَا تَذْكُرُهُ وَلَا يُسْتُمْ مِنْ فِيْكِ . ﴿ يَكُمُّ لَكُونَ مَرَّاتٍ تُسَدُّلِي فِي ٱلسُّنَّةِ . على الخفظ عِيدَ الفَطِيرِ سَبَّةَ أَيَّام تَأْكُلُ فَطِيراً كَا أَمَرْ تُكَ فِي وَقْتِ شَهْر الْإِسْال لِأَنُّكَ فِيهِ خَرَجْتَ مِنْ مِصْرَ وَلَاتَحْضَرُوا أَمَايِي فَادِغِينَ. ﴿ وَعِيدَ حِصَادِ بَوَاكْس غَلَابِكَ أَلِّينَ زَّدَعُهَا فِي ٱلعَرَّآءَ وَعِيدَ ٱلِأَسْتِنْ لالِ عِنْدَ بِمَاتِيَّ ٱلسُّنَةِ عِنْدَ مَا تَجْسَمُ غَلَابِكَ مِنَ الصُّعْرَآءُ و عِلَا يَا لَكُ مَرَّاتٍ فِي السُّنَّةِ تُضْرُ جَمِيمَ ذُكِّرَ إِنِكَ أَمَامَ الرَّبِ الإله

المناه لا تُقرِّبْ دَمَ دَيهِتِي عَلَي عِيرِ وَلاَ بِتَ الْحُمْ عِيدِي إِلَى ٱلْنَدَاةِ ، عَلَيْ وَأُوَ إِلَ يَوَاكِيرِ أَرْضِكَ تَحْسِلًا إِلَى بَيْتِ ٱلزَّبِ إِلْمَكَ . لَا تَعْلَجُ ٱلْجَدْيَ لِلَيْ أَدِهِ ، ع عَلَى مَا آنَامُ مَيْرُ أَمَامَكَ مَلاكًا يَخْفَطْكَ فِي الطُّرِينَ وَيَأْتِي بِكَ إِلَى ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي أَعَدُدُهُ . عِينَ فَعَفْظُ لَهُ وَامْتَتِلِ قُولُهُ وَلَا تَعْمِبُ فَإِنَّهُ لَا يَصْفَحُ عَن لَمْ مِكُمْ لِأَنَّ السمي فيه. عَنْهِ إِنْ امْنَتَلْتَ قُولُهُ وَعِمْكَ بِجَهِيمٍ مَا أَنْكُلُمُ بِهِ عَادَيْتُ أَغْدَاكَ وَضَاَّبَكُتُ مُنَايِقِيكَ . عِنْ لِأَنَّ مَلَا يَ يَسِرُ أَمَامَكَ وَيُدَخِكَ أَرْضَ ٱلْأَمُورِينَ وَٱلْجَدِّينَ وَٱلْفَرِدْ يِينَ وَٱلْكَنَانِينَ وَالْخُوْيِينَ وَٱلْبُوسِينَ وَأَبِيدُهُمْ . عَلَيْ لَا تَسْجُدُ لِآلَهُمِيم وَلاَ تَمْدُهَا وَلَا تَمْمَلُ كَأَعْمَالِهُمْ بَل تُبِيدُهُمْ وَتُحْطِمُ أَنْصَابِهُمْ تَحْطِيًّا . عَلَيْن وَتَسْبُدُونَ ٱلرَّبِ إِلَهُكُمْ فَيَارِكُكَ فِي خُبْرِكَ وَمَأْلَكَ وَأَدْيِلُ ٱلْأَمْرَاضُ مِنْ بَيْنِكُمْ عَلَيْ وَلَا تَكُونُ مُسْقُطُ وَلَا عَاقِرٌ فِي أَرْضَكَ وَعَدَدَأَ أَلِيكَ أَكُلُهُ عَيْدٍ وَأَدْسِلُ هَيْنِي أَمَامَكَ وَاكْمِرْ جَمِيعَ الْأَمْمِ الَّذِينَ تَحَيِرُ إِلَيْهِمْ وَأَجْعِلْ جَبِيعَ أَعْدَآلِكَ بَيْنَ يَدَلِكَ مُدْيِن \*\*\*\* وَأَلِمْتُ الزَّالِيرَ أَمَامَكَ تَسَارُهُ النَّوْيِينَ وَالْكَنَالَيْنِينَ وَالْجِلْنِينَ مِن وَجِيكَ. كِنْ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ مِنْ وَجِكَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَ وَكَلَّا صَيرَ الْأَرْضُ فَقُرا فَتُكُثَّرُ عَلَيْك وُمُوسُ ٱلعُمْرَآءَ عَيْدٍ لَكِنِّي أَطَرُدُهُمْ قَلِلاً قَلِلاً مِنْ أَمَامِكَ إِلَى أَنْ تَنْمِي فَتَرَتْ ٱلْأَدْسُ . ٢٠٠٠ وَأَجْمَلُ تُخْمَكَ مِنْ يَحْرُ ٱلْفُلْزُمِ إِلَى يَحْرُ فَلْسَطِينَ وَمِنَ ٱلْبَرَّيَّةِ إِلَى النَّهُ وَإِنِّي أَسَلِّمُ إِلَى أَنِيهِكُمْ سُكَّانَ الْأَرْضِ فَتَطَّرُدُهُمْ مِنْ أَمَامَ وَجِكَ. كاللّ تَقْطُعُ لَهُمْ وَلَا لِآلَهَتِهِمْ عَدًا بَهِيْكُ وَلَا يُقَيِّوا فِي أَرْضَكَ كَيْلا يَجْمُلُوكَ تَخْطَأُ إِلَى إِنْ تُمْبُدُ آلِمَتُهُمْ فَيَكُونَ ذَٰ لِكَ لَكَ وَهَمَّا

# أَلْفَصْلُ ٱلَّرَابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

كِيْ وَقَالَ يُلُوسَى أَصْمَاهُ إِلَى أَلَّ إِنَّا أَنْتَ وَهُرُونُ وَفَادَابُ وَأَبِيهُو وَسَبُّونَ مِنْ شُيُوحَ إِسْرَائِيلَ وَٱسْجُدُوا مِنْ بَبِيدٍ ، ﴿ يَهَدُّ ثُمَّ يَعَدُّمُ مُوسَى وَحَدُمُ إِلَى ٱلرَّبِّ وَهُمْ لَا يَتَمُدُمُونَ وَأَمَّا ٱلشَّمْبُ فَلَا يَصْدُوا مَمَهُ . ١٠٠٠ فَإِنَّا فَإِنَّا مُوسَى وَقَصَّ عَلَى ٱلشَّمْبِ يِّجِيمَ كَلام إَلَٰبِ وَجَمِيمَ ٱلْأَحْكَامِ فَأَجَابَهُ جَبِيعُ ٱلشَّمْبِ بِمَوْتِ وَاحِدٍ وَقَالُوا جَبِيعُ مَا تُكُلُّمَ بِهِ ٱلرَّبُّ نَمْ مَلْ بِهِ ، عَنْ اللَّهُ فَكَتَب مُوسَى جَبِعَ كَلَامِ ٱلرَّبِّ وَبُكُرَ فِي الْفَدَاةِ وْبَنِي مَذْبَكَا فِي أَسْفَلِ ٱلْجَبَلِ وْنَصَبَ ٱلْتَيْ عَثَرَ ثُمُنا لِأَسْبَاطِ إِسْرَانِيلَ ٱلِأَثْقُ عَشرَ. المُنْكِلُ وَبَتَ فِتُلِكَ بَنِي إِسْرَائِلُ فَأَصْعَدُوا عُرَقَاتِ وَذَبَكُوا ذَمَائِحَ سَلَاتُ مِنَ أَنْجُولِ لِلرَّبِ. لِكُنِّكُمْ فَأَخَذَ مُوسَى نِصْفَ ٱلدُّم وَجَعَلَهُ فِي طُسُوتٍ وَرَشَّ ٱلنَّصْفَ الْآخَرَ عَلَى الْمُذْبَحِ . جَيْدٍ وأَخَذَ كِتَابَ الْهَدِ فَتَلا عَلَى مَسَامِم الشَّفِ فَعَالُوا كُلُّ مَا مُّكُمُّ الرَّبِّ بِهِ نَفْلُهُ وَنَا تُمِّرُ بِهِ . عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَ وَرَشُّهُ عَلَى الشَّب وقال هُوَذَا دَمْ ٱلْهَدِ ٱلَّذِي عَاهَدُكُمْ ٱلرَّبْ بِهِ عَلَى جِيمِ هٰذِهِ ٱلْأَقُوالِ . عِنْ مُعْ مَع مُوسَى وَهُرُونُ وَنَادَابُ وَأَيهُو وَسَبْلُونَ مِنْ شُيُوخِ إِسْرَائِيلَ عَنْ اللَّهُ مَرَافِيلَ ا وَغَتْ دِخَلِهِ شِهُ مَنْهُ مِن بَلاطٍ سَعَبُونِي وَشَيْ الْشَهُ إِلَيَّا فِي النَّالَ عَلَى وَعَلَى نْخَادِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَمْدُدْ يَدَهْ فَرَأُوا أَفَهُ وَأَكُلُوا وَشَرِبُوا . ٢٢٥ وَقَالَ ٱلرُّبَّ لُوسَى أَصْعَدْ إِنَّ إِلَى الْجُبَلِ وَأَقِمْ لِمُنَا حَتَّى أَعْطِيَكَ لَوْسَي ٱلْحِيَازَةِ وَٱلشَّرِيعَةَ وَٱلْوَسَيُّةَ أَلْتِي كَتَبْتُهُمْ إِتَمْلِيهِمْ \* عِلَيْكَ فَقَامَ مُوسَى وَيَشُوعُ خَادِمُهُ وَصَيدَ مُوسَى إِلَى جَبَل أَلْتِهِ وَقَالَ عِشْدِنِ أَقْدُوا فَا لَهِمْنَا حَتَّى زَجَّعَ الْكُمْ وَهُوذَا هُرُونُ وَحُورُ مُعْكُمْ مَنْ كَانَ لَهُ أَمْرٌ فَلِيْقَدُّمْ إِلِيهِ مَا ﴿ كُنُّ لِا وَصَعِدَ مُوسَى ٱلْجَيْلَ فَنَظِى ٱلْغَمَامُ ٱلْجِيلُأَ كَلُّنَا وَحَلْ مُجْدُ ٱلرَّبِّ عَلَى حَبَّلِ سِينَا وَعَطَّاهُ ٱلْفَعَامُ سِنَّةَ أَيَّامٍ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ دَعَا مُوسَى مِنْ جَوْفِ ٱلْسَمَامِ . ١٦٥ وَكَانَ مَنظُرْ عَبْدِ ٱلرَّبِ كَنَاد آكلَةٍ فِي رَأْسَ ٱلْجِيلِ أَمَامَ غُيُونِ بِنِي إِسْرَائِيلَ . عِنْ فَاحَلَ مُوسَى فِي وَسَعِ ٱلْفَمَامِ وَصَيدَ الْجَيلَ وَأَمَّامُ مُوسَى فِي ٱلْجَبَلِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْهً

Digitized by CTOOSIC

## ألفَصَلُ آلحًا مسُ وَالْعَشْرُونَ

#### كل وَكُلُّمُ ٱلرُّبُ مُوسَى قَايُلا عِنْ مُن بَني إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْخُذُوا لِي تَقْدِمَةٌ مِنْ عِدِكُلُ إِنْسَانِ مَا تَنْفُو بِهِ فَهُ تَأْخُذُونَهُ تَقْدِمَةً لِي . عَلَيْ وَهْدِهُ هِي ٱلتَّقدِمَةُ ٱلَّتي تَأْخُذُونَهَا مِنْهُمْ . ذَهَبٌ وَفِشَةٌ وَتُحَكُّنُ بِينِيجٌ وَسَنَفُونِيُّ وَأَدْجُوَانٌ وَسِبُمْ وَرَمْ وَرُ وَشَمَرُ مِعْزَى عِنْكُمْ وَجُلُودُ كِلِسْ مَصْنُوعَةٌ بِٱلْخُبُرَةِ وَجُلُودٌ سَعَجُونَتِ ۚ وَخَشَا سَلط عِنْ وَزَيْتُ لِفَنَاوَةِ وَأَطْبَابُ لِدَهْنَ ٱلْمُنْحُ وَالْغِنُودِ ٱلْعَلَمُ عِنْ وَجَاوَةً ا عَرْعٍ وَجِنَادَةً تَرْصِيعٍ لِلْأَفُودِ وَالصَّدْرَةِ . عَنْ يَكُ فَيَعَالُونَ لِي مَفْدِساً فَأَسْكُنُ فِيَا مُعْهُم . كَنْ يَعْسَبُ جَمِعِ مَا أَنَا لُم لِكَ مِنْ شَكُلِ ٱلْمُسْكِنِ وَشَكُل جَمِع آفِيتِهِ كَذَلِكَ فَأَصْنُوا وَ يَكِينِ مَعْلُونَ لَا يُونَا مِنْ خَشَبِ ٱلسُّطِيكُونُ طُولُهُ ذِرَاعَيْنَ وَصَفَا وَعَرضه فِرَاعًا وَصَفَا وَسَمُّكُهُ فِرَاعًا وَصَفًا . عَنْ وَعَنْ وَعَنْ مِ بِذَهَبِ خَالِص مِنْ دَاخِل وَمِنْ خَارِج تُنفِيهِ وَأَصْنَمُ عَلَيْهِ إِكِلِيلًا مِنْ ذَهَبِ عُبِطاً بِهِ . عَلِيلًا وَشُمْ لَهُ أَدْبَمَ خَلَقات مِنْ ذَهَبِ وَأَجْلُهَا عَلَى أَرْبَمِ قَوَائِمِهِ خَلْقَيْنِ مِنْ جَانِهِ ٱلْوَاحِدِ وَخَلْقَنَيْنِ مِنْ جَانِبِهِ الآخرِ. عِنْ وَأَصْنَعُ عَلَيْنِ مِنْ خَشَبِ السُّنْطِ وَغَشِهَا بِذَهَبِ عَنْ وَأَدْخِلِ اَلْمَكَيْنِ فِي الْحَلَقِ عَلَى جَانِي التَّالُوتِ لِيُحْمَلَ بِهِمَا ﷺ وَتَنْبَقَ اَلْمَلْقَانِ فِي الْحَلْقَ لا زُولَانِ مِنهَا . عِن ﴿ وَأَجْلُ فِي التَّالُوتِ الشَّهَادَةَ ٱلَّتِي أَعْطِيكُمَا . عِن ﴿ وَاصْمَ عِناآهُ مِنْ ذَهَبِ خَالِص بِكُونُ طُولُهُ فِرَاعَيْنِ وَنِسْفًا فِي عَرْضَ ذِرَاعٍ وَصَنْفٍ، عِنْ ﴿ وَأَسْنَمُ كُوْوَيْنِ مِنْ ذَهِبِ صَنْعَةَ طَرُقِ تَصَنَّفُهَا عَلَى طَرَقَي ٱلْنَشَاءَ . ﴿ يَكُنُّ كُوالًا غَ هِذَا ٱلطَّرَفِ وَكُرُوبًا عَلَى ذَاكَ ٱلطَّرَفِ مِنَ ٱلْنِشَاءَ تَصَنَّمُ ٱلْكُرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَيْهِ. وي وَيُكُونُ ٱلْكُرُ وَبَانَ بَاسِطِينَ أَجْعَتُهُمَ إِلَى فَوْقَ مُطَلِّقِينَ بِأَجْعَتُهَا عَلَى أَلْشَأَهُ وأَوْجُهُمَا ٱلْوَاحِدْ إِلَى ٱلْآخَرِ وَإِلَى ٱلْسَنَّاءَ كُنُونُ أَوْجُهُما . عِلَيْكُ وَتَجْعَلُ ٱلْسَنَّاء غَلَى التَّابُوتِ مِنْ فَوْقٌ وَفِي التَّابُوتِ تَضَعُ الشَّهَادَةِ الَّتِي أَعْطِيكُهَا ﴿ ﴿ ﴿ وَأَجْتَمُوا بِكَ هَاكَ وَأَخَاطِبُكَ مِنْ فَوْقِ ٱلْنِشَآءَ مِنْ بَيْنِ ٱلْكُرُوبَيْنِ ٱللَّذَيْنِ عَلَى مَا يُوتِ ٱلشَّهَادَةِ بجب ما أوسيك به إلى بني إشرائيل . عن وأصنعُ ما ندّةً مِنْ حَشَبِ ٱلسُّنطِ طُولُمَا ذَرَاعَانِ وَعَرْضَهَا ذِرَاعٌ وَسَمُكُمَا ذِرَاعٌ وَيَعْفُ عَلَيْ وَعَيْهَا بِذَهَبٍ خَالِصٍ وَمُنْ لَمَّا إَكِلِلَّا مِنْ ذَهَبِ يُجِيطُ مِهَا . عَلِيِّكُ وَأَصْنَعُ لَمَا حَافَةً مِثْدَادَ قَبْضَةٍ مِنْ حَوْلِهَا وَأَصْمُ لِلنَّبِهَا إِنْجِلِيلًا مِنْ ذَهِبِ عَلَى عَمِيطِهَا . ﴿ لَكُنْ إِنْ مُنْهَا أَذَهُمْ خَلَقَاتِ ذَهِبِ وَأَجْلَ ٱلْحَلَقَ فِي أَرْبَمِ زُوَايًا فَوَا يُعِهَا ٱلْأَرْبَمِ . ١٠ ﴿ أَمَامَ ٱلْحَافَةِ ثُكُونُ ٱلْحَلَقُ مَكَانًا لِيَتَلَيَّنِ لِنَحْسَل جِمَا ٱلْمَايْدَةُ . عِنْ وَمُعَنَمُ ٱلْعَلَيْنِ مِنْ خَصْبِ ٱلسَّنْطِ وَتُسْتِيمًا بِذَهَبِ تَخْمَلُ بِهما ٱلمَايِنَةُ وَ عِينَ وَالسِّنَا فِصَاعِهَا وَعَامِرَهَا وَكُولُوسِهَا وَجَامَاتِهَا أَلَّى يُسْكُبْ بِهَا مِن ذَهَب خَالِص تَصَنَّمُهَا . ﴿ وَأَجْعَلَ عَلَى ٱلْمَا يُدَةِ خُبْرُ ٱلْوَجُوهِ بَيْنَ يَدَيُّ وَاعْمَا . ﴿ وَأَمْ مُنَاوَةً مِنْ ذَهِبِ خَالِص صَنْعَةً طَرْقِ تَعْفَلُهُا هِيَ وَقَاعِدَتُهَا وَسَافَهَا وَمِنْهَا تُكُونُ الْحُنْهَا وَغُرُهَا وَأَذْهَادُهَا . يَهِي وَ لَتُكُنُّ سِتْ شُبِ مُثَرَّعَةٌ مِنْ جَانِبَهَا ثَلَاثُ شُف مِنْ جَانِهَا ٱلْوَاحِدِ وَثَلَاثُ شُمَٰ مِنْ جَانِهَا ٱلْآخَرِ ، عِنْ وَثَلَاثُ أَكِنَةٍ لَوْزَأُهُ فِي الطُّمْنَةِ الْوَاحِدَةِ لِمُجْرَةٍ وَزَهْرَةً وَتَلاثُ الْحَةِ لُوزَيِّةٍ فِي الشُّمْةِ الثَّانِيَةِ لِمُجْرَةِ وَزَهْرةٍ . وَكُمْ إِنَّ تَجْمُلُ السِّتِ النُّمُ الْمُثَرَّعَةِ مِنَ الْنَارَةِ • ١١٨ وَفِي الْمُنارَةِ أَرْبُمُ الْحُمّة لَوْذَيَّةٍ بِحُرِهَا وَذَهُرِهَا . عِنْ وَتَحْتَ ٱلثُّمْبَيِّنِ ٱلْأُولِينِ غُيْرَةٌ مِنَهَا وَتَحْتَ ٱلشُّمْيَتُنَ ٱلْأَخْرَ يَيْ غَيْرَةُ مِنهَا وَغَتَ الشُّعَيَيْ الْأَخْرَ يَيْ غَيْرَةُ مِنهَا ﴿ كَذَا تَعْنَعُ السِّتَ الشُّب ٱلْمُتَوْعَةِ مِنْ الْمَنَادَةِ . وَمُنْ مُنَاكِمُونُ عُمِرُهَا وَشُمَامًا كُلُّهَا قِطْمَةٌ وَاحِدَهُ مَطْرُوقَةُ مِنْ ذَهَبِ خَالِسٍ، عَلَيْهِ وَأَمْنَعُ شُرُجَا سَبَّةً وَأَجْمَا عَلَيْهَا لِتُعْنِي، عَلَى جَةِ وَجَهِسَا، كالله وَمَعَاظُها وَمَنافِعُها مِنْ ذَهَبِ خَالِس ، جِنْ إِلَيْ يَعْطَازًا مِنْ ذَهِبِ خَالِس تَعْتَمُ الْمَاوَةَ مَمَّ بَعِيمٍ هٰذِهِ ٱلْآيَةِ . ﴿ يَعْلَيْ فَأَنْظُ وَأَصْنَمْ عَلَى الْكِتَالِ الَّذِي أَنْتَ مُرَاةً

## أَلْفَصَلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

كالله وَأَصْنَمُ ٱلْمُسْكِنَ عَشَرَ شُقَّقٍ مِنْ ثَنَّ مَشْرُودٍ وَسَنَغُونِي وَأَدْجُوانٍ وَمِبْغِ قِرْضِ بَكُرُوبِينَ صَنْمَةَ نَشَاجِ حَاذِقِ تَصْنَمُهَا . عَنْهِ طُولُ كُلِّ شُقَّةٍ ثَمَانٍ وَعِفْرُونَ ذِرَاهًا فِي عَرَضِ أَرْجِ أَذَرُعٍ . فِيَاسُّ وَاحِدُ كِيمِ ٱلنَّمْتِ . ﴿ يَعَيَّمُ خَسُ شُعَقِ تَكُونُ مُلُوفَةُ بِنَشْهَا بِبَضِي وَالْحُسْنُ الثَّقُنُ اللَّمْنِ يَسَحُونُ مُلُّوفَةً بَشْمًا بِبَضْمِ. وَأَمْنَمُ مُرَى مِنْ سَغُونِي لِلَمَاشِيَّةِ ٱلنُّقَةِ ٱلْمُعَلِّرَةَةِ مِنَ ٱلصَّانِ ٱلْوَالَّذِي وَكُذَٰ لِكَ تَصْنَمُ ۚ خَلَاشِيَةِ ٱلشُّقَةِ ٱلْمُنْظَرِّفَةِ مِنَ ٱلْفَاتِ ٱلنَّانِي • ﴿ ﴿ لَا خَسِينَ عُرْوَةً تَصْنَمُ الشُّقَةِ ٱلْوَاحِدَةِ وَخُسينَ عُرُوَةً لِلْرَفِ ٱلشُّقَةِ مِنَ ٱلمُّكَانِ ٱلثَّانِي وَلَتُكُنِ ٱلْمُرَى مُتَّا اللَّهَ إِحْدَاهَا إِلَى ٱلْأَخْرَى . جَهُمُ إِلَا وَأَصْنَعُ خَسِينَ شِطَاطًا مِنْ ذَهَبٍ وَصُمُّ ٱلثُّقَدَيْنِ ٱلْوَاحِدَةَ إِلَى ٱلْأَخْرَى بِٱلْأَشِطَةِ فَيَصِيرَ ٱلْمُسْكِنُ وَاحِدًا ﴿ لِكُنِّي وَاصْفَا شُعْقًا مِنْ شَعْرٍ مِنْزَى خَيْةً فَوْقَ ٱلْمُسْكُن إِحْدَى عَشَرَةَ شُتُّ تَمْسُمُ اللَّهِي الْمُولُ كُلِّ شُقَّةٍ ثَلَاقُونَ ذِرَامًا فِي عَرْضَ أَدْبُعُ أَذْرُعُ قِيَالٌ وَاحِدُ لِلإِحْدَى عَفْرَةَ شُفَّةً ، ﷺ وَصَلَّمُ خَسَ شُفَّقَ عَلَى حِدَةٍ وَسِنَ شَعَنِ عَلَى حِدَةٍ وَتَلْنِي ٱلثُّقَّةَ ٱلنَّادِسَةُ إِلَى مَنَا يَلِي وَجْعَ ٱلخَيْمَةِ . وَتُمْنَعُ خُسِينَ غُرُوةً عَلَى حَاشِيَّةِ ٱلنُّفْدَةِ ٱلْمُتَطَرِّفَةِ مِنَ ٱلْفَاقِ ٱلْوَاحِدِ وَخَسِينَ عُرُوةً عَلَى خَاشِيَةِ النُّئَةَ مِنَ الْفِلَاقِ ٱلْأَثْرِ ، عَنْكُمْ وَتَسْتُمْ خَسِبِنَ شِظَاظًا مِنْ نُحْلسِ وَتُدْخِلُ ٱلْأَشِطَة فِي ٱلْمَرَى وَتَعْمُ ٱلْخَيْسَةَ فَتَصِيرُ وَاحِدَةً • عَلَيْكُ وَٱلْعَاضِلَ مِن شُقَقَ الْمُيْمَةِ تُسْبِلُهُ نِعَفُ الثُّقَّةُ ٱلْقُومَةِ الْفَاصِلُ لِسَبِلُ عَلَى مُؤْخَرِ ٱلْمُسْكِن عَلَيْكَ وَالذَّرَاعُ مِنْ هُمْنَا وَٱلدَّرَاءُ مِنْ هَنَاكَ وَهُوَ ٱلْعَاضِلُ مِنْ طُولِ شُقِّقِ ٱلْخِيْصَةِ يَكُونُ مُسْبَلًا عَلَي جَانِي ٱلْسَكَنَ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا لِنُعَظِّبُهُ . كَاللَّهُ وَٱصْنَعْ عِطْلَةٌ الْحِبَا مِنْ جُلُودِ كَاش مَصْبُوعَتْ بِٱلْخُدْرَةِ. وَعِطْلَة مِنْ جُلُودٍ سَنَجُونِيَّة مِنْ فَوْقُ، ١٤٢٤ وَأَصْنَمُ أَلْوَاحًا الْمَسْكُن مِنْ خَشْبِ ٱلنَّمْطِ قَائِمَةً يُخْلِينًا عَشْرُ أَذْرُعٍ طُولُ حَكُلَ لُوْحٍ وَفِدَاعُ وَيْصَفُ عَرْضُهُ . ٢٢٦٤ وَلَنْكُنْ يَلُوحٍ مِنهَا وِجْلَانِ مُتَفَالِمَتَنِ إِخْدَاهُمَا بِإِزَاءَ الْأَغْرَى. كَذَٰ لِكَ تَسْنَمُ لِلْمَدِيرِ أَلْوَامِ ٱلْمُسْكِنِ . ﴿ لَهُ اللَّهُ وَتَسْنَمُ ٱلْأَلْوَامَ فِلْمَسْكِن عِفْرِينَ لُوحًا جِهَ مَبِ ٱلْجُنُوبِ. عِنْ وَتَمْنَمُ أَرْبِينَ فَاعِدَةً مِنْ فِضَّةٍ تَحْتَ ٱلْمِشْرِينَ لَوْحًا وَعِد تَيْنِ فَاعِد تَيْنِ غَت كُلِّ لَوْج لِرِجليهِ ، عَنْ وَبَالِبِ الْمُكُنِ النَّافِي مِن جِهَ ٱلثَّمَالِ تَمْنَعُ عِشْرِينَ لَوْحًا مِنْ فِيلَمْ وَأَرْبِينَ فَاعَدَةً مِنْ فِشَّةٍ فَاعِدَ تَيْنِ فَاعِدَ تَيْن تَحْتَ كُلِّ لَوْحٍ وَ كَلِّيرٌ وَفِي مُؤخِّرِ الْمُسْكِنِ جِهَ ٱلْفَرْبِ تَسْعُ بِثَّةَ أَلْوَاحٍ وَ يُعْتَلِقُ وَلُوسَين تَصْنَهُما فِي ذَاوِيْتِي ٱلْمُسْكِن فِي ٱلْمُؤْمَرِ ، ﴿ وَيَكُونَانِ مُزْدُوجِيْنِ مِنْ أَسْفَلُ عَلَى ٱلسُّوآة إِلَى أَعْلَامُمُ إِلَى ٱلْحُلَّةِ ٱلْأُولَى . كَذَلِكَ يَكُونَانِ كِلامُ الزَّاوِيَيْنِ . يَكُلُّ فَمَاكُ غَانِيَةُ أَلْوَاحٍ قَوَاعِدُهَامِنْ فِضَّةٍ ستُّ عَشْرَةَ فَاعِدُةً فَاعِدُنَانِ فَاعِدَنَانِ نَحْتَ كُلُ لَوْحٍ . كل وَتَعْنَعُ عَوَادِسْ مِنْ حَشَبِ ٱلسُّنطِ خَسَّا لِأَلْوَاحِ ٱلْجَانِبِ ٱلْوَاحِدِ مِنَ ٱلْمُسكِّن كَلِيْنَ وَخَسَ عَوادِضَ لِأَلْوَاحِ ٱلْجَانِبِ ٱلْآخَرِ مِنَ ٱلْمُسْكِنِ وَخُسَ عَوَادِضَ لِأَلْوَاح جَانِبِ ٱلْمُسكن فِي ٱلْوَخْرِجِمَة ٱلْمُرْبِ . كَلْمُ وَٱلْمَادِحَةُ ٱلْوُسْطَى فِي وَسَعِلِ ٱلْأَلْوَاحِ نَافِذَةٌ مِنَ ٱلطَّرَفِ إِلَى ٱلطَّرَفِ . ﴿ وَتُنْتَقِي ٱلْأَلُواحِ بِذَهْبٍ وَحَاقَهَا تَصْنَهُما مِنْ ذَهِبِ مَكَانًا لِمُوَارِضِ وَتُعْتِي أَلْمُوَارِضَ بِذَهِبِ • كُلُكُمْ وَأَنْجِبِ ٱلْمُكُنَّ مِنْكُ أَلِّي أُدِيثًا فِي الْجِبْلِ ، عَلَيْ وَأَسْنَعْ عِجَابًا مِنْ سَنَجُونِي وَأَدْجُوانٍ وَصِبْرَ قِرْضٍ وَلَا مَشْرُور صَنْفَةَ نَشَاجِ حَادِقِي يَصِنْمُهُ بِكُرُوبِينَ. عِنْ وَتَجِنُّهُ عَلَى أَرْبَعْةِ أَعِدَةٍ مِن سَنْط مُسَنَّاةِ دَهَا عَنَاقِينُهَا مِنْ ذَهَبِ وَلَمَا أَرْبِمْ قُواعِدَ مِنْ فِضَةٍ. ﴿ لَهُ عَلَى وَتَجَعَلُ ٱلْحِجَابَ تَحْتَ ٱلأَشْظَةِ وَنُدْخِلْ إِلَى هُنَاكُ دَاخِلَ ٱلْحَجَابِ تَابُوتَ ٱلشَّهَادَةِ فَيَحْسُونُ ٱلْحِجَابُ لَكُمْ طُلِسِلا بَيْنِ ٱلْفُدْسِ وَقُدْسِ ٱلأَ قُدَاسِ . وَيَجَمَلُ ٱلْسَنَا عَلَى كَابُوتِ ٱلصَّهَادةِ فِي فَدْسِ الْأَفْدَاسِ . يَحْيِينِ وَتُقِيمُ الْمَائِدَةَ خَارِجَ الْحِبَابِ وَالْمَنَادَةَ تُجَاهَمَ إِلَى الْجَانِب ٱلْجُنُو فِي مِنَ ٱلْمُكُن وَٱلْمَائِدَةَ تَجَمَلُهَا إِلَى ٱلْجَانِبِ ٱلنَّمَالِيِّ . عَلَيْ وَتَصْمَعُ سِمَّ البَّابِ أَيْجَابًا مِنْ سَعَنُونِي وَأَدْجُوانِ وَصِبْعٍ قِرْمِرِ وَيَرْ مَشْرُ وَرِ صَلْمَةَ مُطْرِيرٌ . ﴿ وَتُعَلَّمُ أَتَّمَتُمُ

Juliand by Google

ِ النَّهُ عَمَّةَ أَهُدَةِ مِنْ سَنُطٍ وَتُشَيَّيَا بِنَهَبِ وَتُكُونَ عَلَاقِتُهَا مِنْ ذَهَبٍ وَلَسَبِكُ لَمَا خَسْ قَوَاعِدُ مِنْ أَعْلَمِ

# ألفصل السابغ والعشرون

عِنْ وَأَصْنَمُ ٱلْمُذَبِّعِ مِنْ خَشَبِ ٱلسُّنْطِ وَلَيْكُنْ طُولُهُ خَسْ أَذْرُعِ وَعَرْضُهُ خَسَ أَذْرُعِ مُرَبِّهَا يَكُونُ ٱلْمَذَيَعُ وَثَلَاثَ أَذْرُعِ سَمَكُهُ . ﴿ وَأَسْتَعْ قُرُونَهُ عَلَى أَرْبَع زَوَاياهُ ينهُ تَكُونُ قُرُونُهُ وَغَنِّهِ إِنْحُلَسٍ . عِينَ وَأَسْنَعُ فَدُورَهُ لِرَمَادِهِ وَجَارِفَهُ وَجَامَاتِهِ وَمَنَاشِلَهُ وَعَلِيرَهُ . جَعِمَ آلَيْتِهَ تَصْنَعُهَا مِنْ نُحُلِي . عَنِي وَأَصْنَعُ لَهُ سَرُدًا عَلَى صَنْعَةِ الشَّرِكَةِ مِنَ الْفَلْسِ وَأَصْنَعُ لِلشُّبِكَةِ أَزْجَ حَلَمَاتٍ مِنْ غُلَسٍ فِي أَزْبَعَةِ أَطْرَافِياً ﴿ يَكُمْ وَأَجْسَلُهَا فَحْتَ خَافَةِ ٱلْمَذْبَعِ مِنْ أَسْفَلُ بِمَيْتُ تَبْلُمُ ٱلشَّبِكُةُ إِلَى بَصْبِ ٱلْمُذْبَعِ. عِنْ وَأَصْنَمُ لِلْمَذْتِجِ عَتَلَتْنِنَ مِنْ خَشَبِ ٱلنَّنْطِ وَغَنَّهِمَا يُفْكَس ﴿ وَأَدْخِلُ عَلْمَتَهِ فِي ٱلْمُلْقَ يَمَيْنُ تَكُونُ عَلَى جَانِبِي ٱلْمُذَتِحِ إِذَا نُحِلَ • ﴿ يَهِيكُمْ تَصْنَمُهُ أَجْوَفَ مِنْ أَلْوَاحٍ عَلَى مَا أُدْتِ فِي ٱلْجَبِلِ كُلُوكَ مَسْنُونَهُ . وَإِنْ وَأَصْنَعُ سُرَادِقَ ٱلْسَكِنِ تَكُونَ مِنْ جِسَةِ مُّ وَالْمُونِ أَسْتَارٌ لِلسُّرَادِق مِنْ بَرْ مَشَرُور مِنَّهُ ذِرَاعٍ طُولُما فِي أَلِجَةٍ ٱلْوَاحِدَةِ. وَعُدُهَا فَالْمُكُنْ عِشْرِينَ وَقَوَاعِدُهَا عِشْرِينَ مِنْ تُحَلِّسِ وَأَجْلُ عَثَاقِفَ ٱلْمَدِ وَأَمْوَافَا مِن فِضَةٍ . وَلَهُ إِلَّهُ مِن جِهَ النَّمَال فِي اللُّولِ أَسَارُ مُولُمَا مِنْهُ وَرَاحِ وَعَدُهَا عِشْرُونَ وَقَوَاعِدُهَا عِشْرُونَ مِنْ نُحَلَى • وَعَلَاقِتُ ٱلْسَدَدِ وَأَطُوالُهَا مِنْ فِنَذَةٍ • عَلَيْ وَفِي عَرْضِ ٱلمُرَادِقِ مِنْ جَهَ ٱلْفَرْبِ تَكُونُ أَسْئَلُا طُولُمَا خَسُونَ ذَرَاعًا وَهَدُهُا عَشَرَةُ وَقُولِيدُها عَشْرُ ، عِنْ وَفِي عَرْضَ السُّرَادِق مِنْ جَهِ الشَّرْق خَسُونَ ذِرَاعًا. عِنْ وَخَسَ عَشْرَةً ذِرَاعًا مِنَ ٱلْأَسْكَارُ لِلْجَانِبِ ٱلْوَاحِدُ وَأَعْدِدُنْهَا كَ لَاثَةً وَقَوَاهِدُهَا ثَلَاثُ . ١٤٠٠ وَ لِلْجَانِ ٱلْآخِرِ أَسْئَارُ طُولُهَا خَسَ عَشَرَهَ ذِرَاعًا وَأَعْهِدَتُهَا مُلاَنَةُ وَفَوَاعِدُهَا ثَلَاثُ. ﴿ وَعَلَى وَعَلَى بَابُ ٱلسُّرَادِقِ سَنْرٌ طُولُهُ عِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ سَمَغُونِي وَأَدْجُوانِ وَصِبْعِ فِرْينِ وَثَرْ مَشْزُودِ صَنْعَةً مُطَرِّذٍ وَأَعْدِدُكُ أَرْبَعَةٌ وَقَوَاعِدُهَا أَرْمُ . عَلَيْ لِجَسِمَ عَدِ ٱلسُّرَادِقِ عَلَى مُعِيلِهِ تَكُونُ أَطْوَانُ مِن فِعَلْةٍ وَعَلَافِهُما مِنْ فِغُمَّةٍ وَقَوَاعِدُهَا مِنْ نُحَلِّي. ﴿ ﴿ لَكُنَّ اللَّهُ الدُّرَادِقِ مِنْتُهُ ۚ ذِرَاعٍ وَعَرْضُهُ خَمْسُونَ تَحْسُلُونَ وَسَمُّ خُسُ أَذُرُع مِن ثَرْ مَنْزُورٍ . وَٱلْتُولِيدُ مِنْ نَحْسَ ، ١٠ إِن اللهُ وَجَع آينية المشكن في مُحلِّ خِدْمَةِ وَجَهِيمُ أَوْمَادِهِ وَاوْمَادِ السُّرَادِيقِ مِنْ غُمَّاسٍ . عَنْ عَلَيْ وَأَنْتَ فَرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْفُوكَ رَبِّتِ زَنْيُونِ مَرْضُوضٍ خَالِصِ فِصْنَارَةِ كُوفَدَ بِوَالسُّرْخُ دَاهَا. ﴿ وَإِنَّا إِلَى غِيلَا ٱلْخَشَرِخَادِجَ ٱلْحَجَابِ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱلثَّهَادَةِ يُجَرُّهَا هُرُونَ وَبَكُوهُ مِنَ ٱلْمَنِيِّ إِلَى ٱلصُّبِحِ أَمَامَ ٱلرَّبِ . وَمَمْ أَبِدِيُّ مَدَى أَجَالِمِمْ لَيْنِي إِسْرَائِيلَ

#### ألفصل الثامن والعشرون

عضع وقرب إلك هرون أشاك وتبديدة من بين بين بهر ابدا بل في كفاوا له هرون و تفاو و تفاو قدس إلى المرون الحيك و تفاو قالميا و المواقعة و المواقعة

الْحَاتَمَ تَنْشُ ٱلْحَبْرَيْنِ بِحَسْبِ أَسَاءً بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمَاطَيْنِ جِلُوْفَ بْنِ مِنْ ذَهَبِ تَسْتُلُهَا. ﴿ يَعِينُ وَتَعْمَ أَتَحُرُنُ عَلَى كَنِلَ ٱلْأَفُودِ حَرَى فِرُ لِنِي إِسْرَائِيلَ وَيَحْبِلُ هُ وَنَا أَسَاءُهُمُ أَمَامَ ٱلرَّبِ عَلَى كُنْفِ وَكِرًا . عَلَيْ وَأَصْغُ طُوفَيْنِ مِنْ ذَهِبِ وسلينين من ذَهب خالص عَدُولَتين تَصَنَّهُما صَنْعَةٌ صَفْر وَعَلِق السِّليلَيْنِ ٱلْمُنْفُورَتَيْنِ بِٱلطُوْمَيْنِ . عَنْهُمْ وَاصْمَ صَدْرَةً فَضَّاهَ صَلْمَةً فَمُناجٍ حَادِقَ كَمُنْفَ الْأَفُودِ مِنْ ذَهِبِ وَسَنْجُونِي وَأَدْجُوانِ وَسِبْعَ قِرْمِنِ وَثَرْ مَشْرُودِ مَسْنَهَا عَلَيْ تُكُونُ لْمِ بِنَهُ مَثْنَةً طُولًا شِبْرٌ وَعَرَضْهَا شَبْرُ ، ١٠٠٠ وَرَكِ فِيهَا حِبَارَةً مُرَضَعَةُ أَدْبَعَهُ أَسط مِنَ ٱلْحَجَارَةِ . ٱلسَّطَلُ ٱلأَوْلُ يَافُوتُ أَخْرِ وَيَافُوتُ أَصْفَرُ وَزُكُمْزُهُ . كَالْمَاجُ وَالسَّطَرُ التَّأْلِي مَوْ مَانٌ وَلَازَ وَرُدُ وَمَالٌ . بِينِي وَالسَّطْرُ الثَّالِثُ سَتَغُوفِي فَي وَعَيْنُ عِسَانِ وَجَشْتُ . عِيْدٍ وَالسَّالُ الرَّامِ وَيَرْجُ وَمَرْعُ وَيَفْ وَلَكُن عُلَطَةً بِنَفْ فِي رَضِيمً . كل وَتُكُونُ ٱلْحُجَارَةُ بِحَسَبِ أَسَاءً بِنِي إِسْرَائِيلَ أَنْتَيْ عَضَرَ تَظِيرَ أَسَالَتِهِم كَنَفْس المَلْآمَرِكُلُ حَمْرٍ ظَلَهِ النَّهُ بِحَسَبِ ٱلِأَثْنَى عَثَرَ سِبْطًا • عَنْ وَاصْنُمْ الصَّادُوَ سَلاسلَ عَبْدُولَةُ مَنْمَةُ مَنْمُ مِنْ ذَهَبِ خَالِص . عَنْ وَأَصْمَ الصَّدْرَةِ مَلْقَيْنِ مِنْ ذَهَبِ وَأَجْلَ ٱلْمُلْفَتَيْنِ فِي طَرَقِي ٱلصَّدْرَةِ ۚ عِنْ وَعَلَىٰ ضَغِيرَتِي ٱلدُّهَبِ عَلَى ٱلْمُلْفَتُينَ ٱلْمَيْنِ فِي طَرَقَي ٱلصَّدْرَةِ. عَنْهِ وَطَرَفَي الضَّفِيرَتَيْنِ ٱلْآخَرَيْنِ تُتَلِقُهُما بِٱلطُّوفَ يْنِ وَتَجَمَّلُهُمَا عَلَى كَنَى ٱلْأَفُودِ مِنْ مُقَدِّمِهِ ، عَنْ وَأَصْنَمْ حَلَتَيْنِ مِنْ ذَهِبِ وَأَجْمَلُهَمَا بِي طَرَقِي ٱلصَّدْرَةِ فِي حَاشِيَتِكَ ٱلَّتِي إِلَى جِنَةِ ٱلْأَفُودِ مِنْ دَاخِلٍ. ﴿ وَأَصْدَ خَلَقَيْنِ مِنْ ذَهِبِ وَأَجْمَلُهَمَا عَلَى كَتَنَى ٱلْأَفُودِ مِنْ أَسْلَا فِي مُقَدِّمِهِ عِنْدَمَوْ صِلْوَفُونَ زْ نَارِ ٱلْأَفُودِ. ﴿ يَرْبُعُ كُوا ٱلصَّدْرَةَ مِنْ خَلَقَتِهَا إِلَى خَلَقَتَى ٱلْأَفُودِ بَخَيْط مِنْ سَمَّغُونِيْ حَتَّى تَسِيرَ عَلَى ذَنَّارِ الْأَفُودِ وَلَاتَحُولَ ٱلصَّٰذَرَةُ عَن الْأَفُودِ • ﴿ وَكُلَّ هُرُونُ أَسُكَا ۚ يَنِي إِسْرَائِيلَ فِي صُدْرَةِ ٱلْفَضَاءَ عَلَى صَدْرِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ ٱلْفُدْسَ فِيكُوّا أَمَامُ ٱلرُّبِّ دَامًا . وَهُمُ وَتَعْمِلُ فِي صُدْرَةِ ٱلْفَضَاءَ النُّورَ وَٱلْمَقَ فَتَكُونُ عَلَى صَدْر هْرُونَ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْنَ يَدَي الرَّبِّ وَيَحْسِلُ هْرُونُ قَضَا ۖ بَنِي اسْرَائِيلَ عَلَى صَدْدِهِ بَيْنَ يَدَيِ ٱلْأَبِ دَافِئًا ، ﴿ وَمُنتَعَ جُبَّةَ ٱلْأَفُودِ كُلَّمَا مِنْ سَنَّجُونِيْ . ﴿ وَمُونَ جَيْبُ رَأْسِهَا فِي وَسَطِهَا وَلْحِيطُ بَجَيْبِهَا حَاشِيَّةٌ صَنْعَةً حَالِكِ كَخَيْبِ ٱلدِّرْمِ تَجْلُ لَمَا لِللَّهُ تُتَرَّقَ . ﴿ يَجَيِّهِ } وَتَصَنَّمُ لِأَذْيَالِهَا دُمَّا مَانَ مِنْ سَخْبُونِي ۗ وَأَدْجُوانِ وَصِنْمِ قِرْضِ لِأَذْيَالِمَا مِنْ حَوْلِهَا وَجَلَاجِلَّ ذَهَبِ فِيهَا بَيْنِهَا مِنْ حَوْلِمًا عَلَيْهِ خُلِّمَلَ ذَهَبِهِ وَرَهَا نَتِي خُطُلُ ذَهِب وَرَمَّانَة لِأَذْ يَالِ ٱلْجَيْةِ مِنْ عَوْلِهَا . ﴿ يَعْتُمُ فَكُونَ عَلَى هُرُونَ عِندَ ٱلجُدْمَةِ لِيُسْمَ صَوْتُهَا عِنْدَ دُخُولِهِ ٱلْقُدْسَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَعِنْدَ نُمِرُوجِهِ لِلْا يَمُوتَ • عَلَيْ وَتَحْتَمُ صَغَيَمَةً مِنْ ذَهَبِ خَالِص وَتَنْفُسُ عَلَيْهَا كَنَفْسَ الْحَاتَمَ قُدْسٌ لِلرَّبِ ﷺ وَتَشَمُّهَا عَلَى خَلْطُ مِنْ سَنُغُولِ فِي فَكُونَ عَلَى الْسَامَةِ مِنْ مُعْدَيها أَدِي وَكُونُ عَلَى جَهَةِ هُرُونَ فَغَيِلُ هَرُونُ إِثْمَ ٱلْأَقْدَاسِ ٱلِّتِي لِقَدْ لَهَا بُو إِسْرَائِلَ لِلْسِيمِ عَطَايًا أَقْدَاسِهم وتكونُ عَلَى جَبْيَةِ دَايِكَا لِلرِّمْنَى عَنَهُمْ مَيْنَ يَدَى الرَّبِ وَ اللَّهِ وَتَصَنَّمُ الْصَبِيصَ الْمُضَرَّبَ مِنْ يْزُ وَالْسَامَةَ مِنْ يَزُ وَالِنَّعَلَقَةُ تَصْنَعُهَا صَنْعَةً مُطَرِّدَ . ﴿ يَكُمُ لَا يَكُمُ الْمُصَةً ا وَمَنَاطِقَ وَتَصْنَعُ لَمْمَ قَلَانِسَ لِلْكَرَامَةِ وَٱلْبَهَاءَ ۚ ﴿ ثَلَيْهِ ۚ وَكُلِسُ ۚ ذَٰلِكَ هُرُونَ أَخَاكَ وَيَنِهِ مَنَهُ وَتَسْخُمُ وَتُكُوِّنُ أَيْدِيَمُ وَتُقَدِّسُهُمْ لِيُكُنُوا لِي . **328** وَصَنَحُ لَمْمُ سَرَاوِيلَاتِ مِنَ الْكَتَانِ لِتُنْظِي ٱلْمُرِي مِنْ أَبْنَائِهِمْ مِنَ ٱلْخُونِ إِلَى الْخِنْتَةِ تُكُونُ -وَ اللَّهُ وَلَكُونُ عَلَى هُرُونَ وَبَيْهِ عِنْدَ دُعُو لِمِمْ عِبَّا ٱلْخَصْرِ وَعِنْدَ تَعَدُّمِهُم إِلَى ٱلمذَّبَح لِيَغْلِمُوا فِي ٱلفُدْسِ لِتَلْاَيَحْمِلُوا إِنَّا خَيْوَتُوا . رَسْمُ ٱلدَّهْرِ لَهُ وَلِسَلِّهِ مِنْ بَسْدِهِ

# ألفصل التاسغ والعشرون

عِينِ وَهَذَا مَا تَصَنَّمُهُ لَمُمْ لِتُنْدِّسُهُمْ لِكِنْ يُكُهُنُوا لِي -خَذَيْخَ لِن الْبَشْرِ وَكَيْفَيْن صَحِينِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلِيرِ مَوَانِينَ صَلِيرِ مَلُونَةً فِيزِبِ وَدَقَانَ صَلِيرِ مَدُّونَةً فِيزِب مِنْ سِيدِ الْمِنْطَةِ تَسَنَّهُمْ عِنْ وَأَجْمَلُ ذَلِكَ فِي سَنَّةٍ وَقَدِمُهُ فِيهَا مَعَ الْجَلِينَ وَالْكَبْنَيْنِ.

Digilizad by Google

هُمَاكَ: ﴿ وَهُوْدُنَ وَنِيدِ أَخَدَمُ بِنِنِي إِسْرَائِيلَ وَلِفَتُمْرَا يَجْدِينٍ. ﴿ \$250 وَأَفَدَمُ جِلَّ الْمُضَر وَالْمَذِينَ وَمُوْوِنَ وَبَدِيدٍ أَقَدَرُسُمُ لِيُكْتُوا لِي . ﴿ \$20 وَأَسْكُنْ فِهَا بَقِنَ بِهِي إِسْرَائِيل وَالْحُونُ لِمَمْ إِلَمَا يَعِيدٍ فِي تَسْلُونَ أَنِي أَنَّ الرَّالِ الْهَمْ الَّذِي أَمْرَ جَمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ فِيسُكُنْ فِهَا بِيَنْتُهُمْ . أَنَّالُونَ إِلَيْهِمْ الْفَارِينَ فِي الْمِنْمُ اللّهِ الْهُمْ اللّهِمْ اللّه

## أَلْفَصَلُ الثَّلِاثُونَ

عِيْجٍ وَاصْنَعْ مَدْتُهَا لِإِيقَادِ ٱلْجُودِ . مِنْ خَشَبِ ٱلنَّفطِ تَصْنَفْ مُ اللَّهُ طُولُهُ فَرَاعُ وَمُوْتُهُ ذِرَاعٌ مُرَبًّا يَحُونُ وَسَمُّكُ ذِرَاعَانِ وَقُرُونُهُ مِنْهُ. يَجَمِّعُ وَغَنِّهِ بِذَهَبِ خَالِص سَطَحَهُ وَجُدْرَانَهُ مِن خُولِهِ وَقُرُونَهُ وَأَصْنَمْ لَهُ إِكْلِلًا مِن ذَهَبِ يُحِطُ بِهِ. مع وَمَا قَتُن مِنْ ذَهَبِ تَسْنَهُما لَهُ تَحْتَ إِكْلِيهِ عَلَى جَانِيْهِ عَلَى أَلِجَتِن تَسْنَهُما اللُّومًا مُوضِهَا لِمُمَّلِّمَ يَنِ يُعْمَلُ بِهِمَا . كَانْ عَلَى وَأَصْمَرِ ٱلْمَثْلَسَيْنِ مِنْ خَصْبِ ٱلسُّفطِ وَقَيْهِمَا بِلَقَدِهِ وَهِيْ وَأَقِهُ تُجَاهُ ٱلْجَهَابِ الَّذِي آمَامَ كَابُونِ ٱلثَّهَادَةِ أَمَامُ النشَادَ ٱلَّذِي عَلَى ٱلشَّهَادَةِ حَيْثُ أَجْمَعُ مِكَ . عَنِيجٍ فَيُودَدَ عَلَيْهِ هُرُونُ بَخُودًا عَلِمًا فِي كُلّ غَمَاهَ حِينَ يُعْظُمُ الشَّرْجُ لِمُولِمُ ۚ عَنِينَ قَصِينَ نَمَظُ الشَّرْجَ بَيْنَ الفَرُوبَيْنِ لِمُولَمُهُ وَالْمَا بَيْنَ يَدِي الرَّبِ مَدَى أَشِياكِكُمْ . ﴿ عَنْهِ لَا تَصْمِدُوا عَلَيْهِ تَضُورًا عَرِيبًا وَلَا نَحْرَقُهُ وَلَا تَقْدِمَةُ وَسَكِياً لَا تَصْبُوا عَلَيْهِ ﴿ عَلَيْهِ فَرَكُمْ لِمُرُونُ عَلَى فُرُونِهِ مَزَّةً فِي ٱلسَّهَ مِنْ دَمِ ذِبِيمَةِ ٱلْحَطَأَةِ ٱلِّتِي يَكَمُلُاوَةِ مَرَّةً فِي ٱلسَّنَةِ كُيْمَرُ عَلَيْهِ مَدَّى أَجَالِكُمْ إِنَّهُ فُدْسُ أَمْدُ أَسَ الرَّبِ و عِلَيْهِ وَكُمَّمُ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِلَيْهِ إِذَا أَحْصَلِتَ جَلَّةً بَنِي إِسْرَائِيلٌ بِحَسَبِ تَعْدَادِهِمْ فَلِمُعْكِكُلُّ دَجْلٍ فِدَى تَعْبِهِ لِلزَّبْ عِنْدَ مَا تَحْصِيهِمْ لِلسَّكَّ عَلَى بِمَ ضَرَبَةُ بَهَدَ تَعَدَّدِهِمْ . جَنْهِ هَذَا مَا يُعْطِيهِ كُلُّ مَنْ جَازَ عَلَيهِ الْعَدُّ يَصْفُ مَقَالَ مِنْقَالَ ٱلْقُدْسِ عِفْرُونَ دَانَقًا ٱلْمِنْقَالُ مِنْ أَلْقَالَ تَفْدِمَةُ لِرَّبِّ . عَلَمْ كُلُّ مَنْ جَازَعَكِ ٱلْمَدَدُ مِنْ ٱبْنِ عِشْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا يُسْطِي تَعْدِمَةً لِلرَّبِ . كَانْكُمُ ٱلْمُوسِرُ لَا يَرِيدُ وَٱلْفَتِيرُ لَا يُهُمُّنُ عَنْ يَصْفِ مِثْكَ الرِحِينَ تُؤَدُّونَ تَمْدِمَةَ ٱلرَّبِ تُكْفِيرًا عَنْ أَنْهُكُمُ . وَهِذَا وَخُذَ فِضَّةَ ٱلتَّكْنِيرِ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنْفِهُمْ فِي خِدْمَةِ خِبَّاءَ ٱلْخَسَرِ فَتَكُونَ لِنِي إِسْرَائِلَ ذِكْرًا أَمَامَ ٱلْآبِ تَكْفِيرًا عَنْ أَنْفِيكُمْ ﴿ عَلِيْكُ وَكُلُّمَ ٱلرُّبُ مُوسَى قَائِلًا عِلَيْهِ آمَنَمُ مُنْتَسَلًا مِنْ تُحَسِّ مَفْعُهُ مِنْ تُحَاسٍ فِلْمُسْلِ وَآجَمُكُ بَيْنَ خِبَا ٱلْحَشَرِ وَٱلْمَذَيْجِ وَٱجْمَلَ فِيهِ مَا ۚ يُؤْكِنِكُ فَيُصْلِ هُرُونَ وَبُوهُ مِنْهُ أَيْدِيْهُمْ وَأَرْجَلُهُمْ وَ إِذَا دَخَلُوا عِبَّهُ ٱلْمُصْرِ فَلِنْفُسِلُوا بِلَّهِ لِسَلَّا يُمِونُوا . وَإِذَا تَقَدَّمُوا إِلَى ٱلْمَذَيْرِ لِغَدِمُوا وَلِمُقَرِّرُوا وَقِيدَةً لِلرَّبِ كَلَيْظٍ ظَلِيْسِلُوا أَ بِيهُمْ وَأَدْجُلُهُمْ لِلْلَا يَمُوثُوا · يَكُونُ ذَلِكَ لَمْمْ رَسْمَ ٱلدُّهْرِ لَهُ وَلِنَسْلِهِ مَدَى أَجْبَالِهِمْ ﴿ ١ ﴿ وَكُلُّمْ ٱلَّابُ مُوسَى فَالْلا كل وَأَنْ لَقَذَ لَكَ مِنْ أَغَرِ ٱلْأَطْلِكِ مِنَ ٱلْدُرِ ٱلْكَلِيرِ خَسَ مِلْ يَصْالِ وَمِنَ ٱلدَّادَ سِيغِي ٱلطَّيْبِ مِثْلَ يَعْفِهِ مِنْيَنِ وَخَيْبِينَ مِثْالًا وَمِنْ تَعْسِدِ ٱلدَّدَةِ مِنْسَيْن وَخْسِينَ عَلَيْهِ وَمِنَ ٱلسَّلِيعَةِ خَسْنَ مِنَّةٍ مِثْمَالَ بِمِثْمَالَ ٱلْمُدْسَ وَمِنْ ذَيْتِ ٱلزُّيْون هِنَا ﴿ \$20 وَالْمَنِ فَالِكَ فَهَا الْمُنْصَّى الْمُلَدُّنِي عِلْمَا مُنطَّرًا مُنطَّلًا مَنْنَهُ عَطَارِ فَكُوْنَ وَهَا الْمُنْسَعِ الْمُلْسِ ﴿ \$20 وَالْسَحَ مِنْسَهُ عِلَهُ الْمُنْسِرِ وَمَالِمِنَ النَّهَاءَةِ \$20 وَالْمَائِمَةُ وَجَعِي آلِيْهِا وَالْمَارَةُ وَالْيَهَا وَمَدْنِجَ الْخُورِ \$20 وَمَدْنِجَ الْخُرْفَةِ وَجِيمَ آيَيْتِهِ وَٱلْمُنْسَلِ وَمَعْمَدَهُ عِنْ وَقَدْسُهَا فَتَكُونَ قُدْسَ أَقْدَاسٍ كُلُّ مَا مَسُهَا يَكُونُ مُقَدَّسًا. عِينَ وَأَسْحَ هُرُونَ وَيَدِيهِ وَقَدْسِهُمْ لِيُخْتُوا لِي اللَّهُ وَكُلُّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا هُمَّا يُكُونُ لِي دُهُمَا لِلسَّحِ ٱلْمَدُّسِ فِي أَجَالِكُمْ . عَلَيْهِ لَا يَدَّمِنُ بِهِ بَدَنُ إِنْكَانِ وَلَا تَصْنَمُوا مِنْهُ عَلَى تَركِيبِهِ إِنَّا هُوَ مُقَدِّسٌ فَيْكُونُ مُقَدِّسًا عِنْدُكُمْ عِنْ إِنَّانِ رَكِّ مِثْلُهُ أَوْجَلَلَ مِنْهُ عَلَى أَجْمَى يَقَطَمُ مِنْ شَمْدٍ • عَنْ وَقَالَ ٱلرَّبُّ يُوسَى خُذْ لَكَ أَعْطَارًا صُمُوغًا وَمَيْمَةً زَيَّةً عَطَرَةً وَلَأَنَّا ذَكِيًّا أَخِرًآ الْمُسَاوَةً تَكُونُ بَهِ وَأَسْنَهُمَا بَخُودًا عَطِرًا صَنْعَةً عَطَارٍ مُعَظًّا نَقِيًّا مُقَدِّسًا. عِنْ وَأَسْمَقُ ينهُ نَاعِنَا وَأَخِعَلْ مِنْهُ أَمَامَ ٱلنَّهَادَةِ فِي خِبَّاهُ ٱلْخَصِّرِ حَيْثُ أَجْمَعُ لِكَ . فَعَسَ أَفْعَاسِ

عيد وَقَدْمٌ خُرُونَ وَيَنِهِ إِلَى بَابِ خِبَّاءَ ٱلْمُعْمَرِ وَأَغْرِلُهُمْ بِٱلْكَءَ عِيدٌ وَخُذِ ٱلْإِلَا وَٱلْهِنَّ هُرُونَ ٱلْقَبِيصَ وَجُنَّةَ ٱلْأَفُودِ وَٱلْأَفُودَ وَٱلسَّدُرَةَ وَٱشْدُدُهُ يَرْتُارِ ٱلْأَفُودِ وَيُهِمُ الْمِمَالُهُ عَلَى وَأَسِهِ وَأَجْمَلُ ثَاجَ الْفُدْسِ عَلَى الْمِمَامَةِ. ﴿ وَخُذَ مِنْ دُهْنِ ٱلْمَنْحُ وَمُبَّ عَلَى وَأَسِهِ وَٱسْتَحْتُ \* كَلَيْكُ ثُمُّ قَدْمٌ بَلِيهِ وَٱلْهِنْهُمْ أَقِعَةً عِنْ وَأَشْدُدُهُمْ بِالْنَامِلِقِ هُرُونَ وَبَنِيهِ وَأَلْمِتُهُمْ كَلَانِسَ فَكُونَ أَلْمٌ كَفِنُوتُ رَسْمَ ٱلدُّهُ وَكُرِّسْ يَدِي هُرُونَ وَأَيْدِي بَنِيهِ • عِنْ ﴿ وَقَدْمِ ٱلْجُلَا أَمَّامَ خِبَّا ۗ ٱلْحَشْرِ وَلَيْضَمُّ هْرُونُ وَبُوهُ أَ بْدِيُّهُمْ عَلَى رَأْسِهِ ١١٤ وَأَذْبُهُ بَيْنَ بَدِي ٱلْرَبِّ عِنْدَ مَابِ عِبَّا ٱلْمُضْر وَيُذَمِنُ وَمُ أَلْجُلِ وَأَجْلُ عَلَى فُرُونِ الْمُذَبِّحِ بِإِصْبَاكَ وَصُبَّ سَائِرَ ٱلدَّمْ عَلَى أَسُلُى ٱلْمُذَيِّعِ. عِلَيْهِ وَخُذَ مَعِ ٱلشَّحْمِ ٱلْمُنْتِي الْأَمْمَاءَ وَزِيَادَةَ ٱلْكَبِدِ وَٱلْكَلِّينِ وَالشَّحْمَ أَلْمِي عَلَيْهِماً وَقَيْرُ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱلْمَذَيَحِ. ﴿ يَنْ إِلَيْ وَلَحْمَ ٱلْعِبْلِ وَجِلْدَهُ وَقَرْمُهُ تَعْرِضَا بِالتَّادِ خَارِجَ اللَّهُ لِأَنَّهُ وَلِيمَا خَطَاهُ . يَكِيرٌ وَخَذَ أَحَدُ ٱلْكُمْنَيْنِ وَلَهُمَ هُرُونَ وَبُوهُ أَلِيبَهُمْ عَلَى رَأْسِهِ عِنْ إِلَى وَأَذْ يَهُمْ وَأَخْذُ دَمَهُ وَأَضْعُهُ عَلَى الْمُذْبَحِ مِنْ كُلِّ جِنْو. عِنْ وَقَلِم الْكُنْسُ عَلْمًا وَأَعْدَا جَوْفَهُ وَآكَارَعُهُ وَأَصْفُهَا إِلَى قِلْمَهِ وَزَأْسِهِ . عَلَيْكِ وَقَتْرِ ٱلْكَبْشَ كُلَّهُ عَلَى ٱلْمَذْيَعِ إِنَّهُ غُرْقَةٌ لِلرَّبِ وَالْجَنَّةُ وِضَى وَقِيدَةٌ لِلرُّبِّ • \$ إِنَّهُ ثُمُّ خُوا ٱلكَبْسُ ٱلْأَخَرُ وَلَيْضَمْ هُرُونُ وَبُوهُ أَيْدِيبُمْ عَلَى رَأْسِهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَخْفُ وَخُذْ مِنْ دَمِهِ وَأَجْلُ عَلَى تَحْمَةِ أَذْنِ هُرُونَ وَعَلَى تَحْمَلَتِ آذَانِ بَنِيهِ أَلْبَنَى وَعَلَى أَبَاهِيمِ أَيْدِيهِمِ ٱلْبِنَى وَعَلَى أَلِمِيمِ أَرْجُلِهِمَ ٱلْمُنْنَى وَٱلْمُحَ ٱلدُّمْ مَلَى ٱلْمَذَيْمِ مِنْ كُلِّ جَةٍ . ﴿ لَا لَهُ مَ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْمُذَجِّرِ وَمِنْ دُهُنِ ٱلْمَحِ وَٱلْجِنْعَ عَلَى هُرُونَ وَلِيَّابِهِ وَعَلَى بَنِيهِ وَلِيكِيم مَّهُ فَيْعَدُّسَ هُوَ وَبَالُهُ وَبُوهُ وَيَابُ بَلِيهِ مَسَهُ . ١٤ وَخَذْمِنَ ٱلْكُبْسِ ٱلخُمْمَ وَالْأَلَيْهُ وَالنَّحْمُ ٱلْمُنْفِي لِلأَمْلَاهُ وَزِيادَهُ ٱلْكَبِهِ وَٱلْكَلِّيَيْنِ وَٱلنَّحْمُ ٱلَّذِي عَلَيْهِما وَٱلْكَتِفَ ٱلْهُنِّي لِأَنَّهُ كَنْسُ ٱلْتُكْرِيسِ عِلْمُهِ ۗ وَرَغِينًا وَاحِدًا مِنَ ٱلْخَبْرِ وَمَرْدَقَةً وَاحِدَةً مِنّ ٱلْخُيْزِيزَيْتِ وَرُقَاقَةً وَاحِدَةً مِنْ سَلَّةِ ٱلْفَطِيرِ ٱلِّي بَيْنَ يَدَيِ ٱلرَّبِّ ﷺ وَضَم ٱلْجُسِمَ عَلَىٰ كُفَّىٰ هٰرُونَ وَعَلَىٰ ٱلْحُدِ بَنِيهِ وَمَرِّكُ ذَٰلِكَ تَحْرِيكَا بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ. عَلَيْكُ تُ خُذُمِنَ أَبِيبِهِمْ وَقَتْرُهُ عَلَى ٱلْمُذَّحِ فَوْقَ ٱلْعُرَقَةِ وَاثِحَةً رِضَى أَمَامَ ٱلرَّبِّ إِنَّهُ وَقِيدَةُ الرُّبِّ . عِنْ وَخَذِ ٱلْقَعَنَّ مِنْ كَنْسَ الْتُكْرِيسَ ٱلَّذِي لَمُرُونَ وَمَرِحُهُ تَحْرِيكُا أَمَامَ ٱلزَّاتِ وَهُوْ يَكُونُ لَكَ مَسِياً. عَنْهُ وَقَدَّسْ فَسَ ٱلْقُرِيكِ ٱلَّذِي مُرِكَ وَكُنِفَ ٱلرُّفِيعَةِ أَلِي وُفِيتَ مِنْ كَبْسَ ٱلتَّكْرِيسِ ٱلَّذِي لِمَرُونَ وَبَنِيهِ عِنْهِ إِنَّهَا يَكُونَان لْمَرُونَ وَبَنْيَهِ رَمَمَ ٱلتَّهْرِ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ لِأَنْهَمَا وَفِيمَةٌ ۚ وَكِكُونَانِ وَفِيمَتَ مِنْ بَيْي لِسْرَا يَيْلُ مِنْ ذَبَالْجِ سَلَامَتِهِمْ دَفِيمَتُهُمْ الرَّبِ. ٤٥٥ وَيَلِبُ ٱلْقُدْسِ ٱلَّتِي لِمُرُونَ كُونْ لِنِيهِ مِنْ بَندِهِ يَتَحُونَ فِيهَا وَتُكُونُ فِيهَا أَيدِيهِم . عَلَيْهِ سَبَةَ أَيَّام لَّلِبَسُهَا ٱلْكَلِمِنْ بَعْدَهُ مِنْ بَعِهِ ٱلَّذِي يَعْسُلُ خِلَّةَ ٱلْخَصَرِ لِقِيْدِمَ فِي ٱلْفُدْسِ وَ ١٤٠٠ وَكَبْشُ التُكْرِيسِ تَأْخَذُهُ وَتَنْجُعُ لَحَمَّهُ فِي مَكَانِ مُقَدِّسٍ ١١٨٨ فَالْحُلِّ هَرُونُ وَبُوهُ لَمْ ٱلْكُنْسُ وَٱلْخُبُرُ ٱلَّذِي فِي ٱلسُّلِّ عِنْدَ بَالِ خِبِّهِ ٱلْمُصَرِّرِ عِنْهِ } إِلْكُلُ وَٰ لِكَ ٱلَّذِينَ كُثُمَرُ عَهُمْ لِتُكُرِيسُ أَنْدِيمٍ وَتَقْدِيسِمُ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ أَجْنِي ۚ إِذْ هُوَقُدْسُ \* عَلَيْكُ وَإِنْ يَقَ شَيْءُ مِنْ لَحْمَ ٱلْتُكْرِيسِ أَوْ مِنْ ٱلْحُدِ إِلَى ٱلصَّاحِ يُحْرَقُ بِٱلنَّادِ ۚ لَا فِكُلُ لِأَنَّهُ مُعَدِّسُ. عِنْ فَأَسْمَ لَمُرُونَ وَبَغِيهِ كَمَا بِمُسَبِكُلِ مَا أَمْرَ ثُكَ بِهِ سَبَّةَ أَيَّام تُكْرَسُ أَيْسِيْهِمْ . 338 وَتُقَرِّبُ عِبْلَ خَطَآهَ فِي كُلِّ غَمْرٍ لَكَنَادَةِ مُتَرَكِّي اللَّهُ مَ يُكْنِيدِكُ عَلَيْهِ وَتُسْتَعُهُ لِتَدِيدِهِ. عِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى الْلهُ عَلَى وَتُعَدِّمُ فَيَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ قُدْسَ أَقْفَاسٍ . كُلُّ مَامَسُ ٱلْذَبِّعَ يَكُونُ مُقَدُّسًا . عَنْ ﴿ وَهَٰذَا مَا تَقُرُ الْمُعَلَى ٱلْذَبّع خَلَانِ حَوْلِكِنَ فِي كُلُوعَهُم دَاتِنَا عِنْهِ أَحَلُمُ إِلْمُنْدَاةِ وَٱلْآخَرُ تُعَرِّبُهُ مَيْنَ ٱلْفُرُو بَيْنَ عِيدٍ وَعُشْرٌ مِنَ ٱلنَّبِيدِ مَلُوتُ بِرُبْعِ هِينِ مِنْ زَيْتِ زَيْدِن مَرَّضُوضِ وَزُبًّا هِينِ مِنْ ٱلْخَمْرِ سَكِيبُ إِلْمَالِ ٱلْوَاحِدِ ﴿ كَالْكُا وَأَمْرِبُ ٱلْحَمْلَ ٱلْآخَرَ بَيْنَ ٱلْفُرُوبَيْنَ مَخْفِيهَ أَلْفَلَةِ وَكُنْكِيهَا تَحْنَعُ لَهُ وَالْيَعَ وَمِنَى وَقِيدَةً لِأَرْبَ . عَيْنَا هُوَ عُرَفَتُ قائِمَةُ الْإِجَاكِمُ عِنْدَ بَابِ خِلَهُ الْحَشَرَ بَيْنَ يَدَي الْرَبِّ حَنِثُ أَخْتِعَ بِكُمْ لِأَعْلِيكَ

يُكُونُ كُلُمْ . عِنْ الْفُورُ الَّذِي تَسَنَّهُ لَا تَسَنَّمُ الْكُمْ يَظُورًا عَلَى تُرْكِيهِ يَكُونُ عِندُكُمْ مُفَدَّلًا لِلَّابِ . عِنْ أَنْهِ إِنْسَانِ صَغَرِيعُهُ لِيَلْشَقَهُ يَشْلِيمُ مِنْ شَعْبِهِ

# أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَيُكُمُّ مَا لُبُ مُوسَى قَائِلًا عِنْ النَّالَ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ بَسَلَائِيلَ بْنَ أُورِي أَنْ حُود مِنْ سَطِ يَهُوذَا بَأَسِهِ ﴿ يَهِ اللَّهُ مِنْ دُوحِ ٱللَّهِ حِكْمَةً وَفَهَا وَمَعْرَفَةً يَجْبِيعِ ٱلْمُنَائِعُ مِنْ لِلْخَبْرَاكِ أَمْسِلَةٍ تُعْنَعُ مِنْ ٱلذَّهُ وَالْفِيقَةِ وَالْحَسَاسِ مِنْ وَنَصْرِ الْمِنَافِي وَتَرْسِعِ وَلِنِهَادَةِ الْحَسْبِ حَقْ بِسَلَ لِي كُل سِنَاعَةِ عِنْ وَقَدْ مَعَمَتُ إِلَهُ أَعْلِيْكَ بِنَ أَحِيسَامَاكُ مِنْ سِعْلِ دَانِ وفِي غُلُوبِ جِيمِ أَخْلَكُمَ وَدُ أَلْقَتُ حِكْمة لِصَنْوا جَمِعَ مَا أَمَرُنُكَ بِهِ يَنْ عِلَهُ الْمُضَرِّ وَتَأْبُونَ ٱلصَّادَةِ وَٱلْسَالَة الَّذِي عَلَيْهِ وَسَازَ أَمْمَتُوَ ٱلْحِبَّةِ كَالِيَّةِ وَٱلْمَائِدَةَ وَآتِيتُهَا وَٱلْمَارَةَ ٱلطَّاهِرَةَ وَجَمِهَ آتَيْتِهَا وَمَذَاجَ ٱلْفُورِ عِنْ وَمَذَاجَ ٱلْخُرَاةِ وَجِيمَ آلِيَةِ وَٱلْمُثَمَّلَ وَمَسْدَهُ عِنْ وَيَالَ ٱلجِيْدَمَةِ وَٱلنَّيَابَ ٱلْمُقَدَّسَةَ لِمُرُونَ ٱلْكَاهِنِ وَيُؤِلِبَ بَنِيهِ لِلْكِهَانَةِ عِينَ وَدُهْنَ ٱلْمُنْهِ وَمُغُودَ الْأَعْطَارِ لِلْفُدْسِ عَلَى حَسَبِ مَا أَمْرُ ثُكَ بِهِ يَسْنَمُونَهَا ، عَلَيْلِا وَكَأَمَ ٱلرَّبُ مُوسَى كَانِلا عِنْهِ وَأَنْتَ فَرَّا بِنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمَّمْ سُبُوقِي فَأَخْظُوهَ الِأَمْاعَلَامَة بَيْني وَيَهِكُمْ مَنَى الْجَاكِمُ لِتَلَمُّوا أَنِي أَنَا ٱلِّالَٰ مُقَدِّكُمْ ﴿ يَهِيْ فَاخْطُوا الْسُنَ فَإِلَّهُ مُقَدِّلُ كُمْ وَمَن مَرَقَهُ لِمُثَلِّ قَلَا حِلْ مَن يَسَل فِيهِ مَلَّا تَفَعِلْ إِنْكَ النَّسُ مِنْ شَمْهَا. عَيْرِهِ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَنَهُ الْأَعْالُ وَفِي الْزَمْ النَّاجِ سَنَتُ عُطَلَةٍ مُقَدُّنُّ وَلِبُوكُلُ مَنْ عَلِ عَلَا فِي تَعْمَ النَّبِ لِمُثَلُ قَلَا عَلَيْهِ فَقِيْلِهِ فَقِيلِهِ ذَبُو إِمْرَائِلَ عَل ٱلنَّبْتِ مُواظِينَ عَلَيْهِ مَدَى أَجْلِلِمْ عَدًا أَبَدِيًّا ﴿ ١٤٠ هُوَ يَنِي وَبَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَامَةُ إِلَى الذُّهُمِ لِأَنَّهُ فِيسِتَةٍ أَيَّام مُّنتَعَ ارْبُ ٱلسُّوَاتِ وَالْأَدْضُ وَفِي ٱلْيَوْم السَّاجِ ﴿ سَبَتَ وَاسْتَرَاحَ . ٢٠٠٤ وَأَا فَرَعَ مِنْ كُلَطَهَ مُوسَى عَلَى طُودِ سِينآ دَفَعَ إِلَيْهِ لَوْتِي ۗ ٱلثُّهَادَةِ لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرِ مَكْتُوبَيْنِ بِإَصْبَمِ ٱللَّهِ

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

وَرَأَى الشَّفُ أَنْ مُوسَى قَدْ أَجْمَا فِي التَّزُولِ مِنَ الْجَبَلِ فَأَجْمَعَ الشَّفْ عَلَى هُرُونَ وَقَالُوالَهُ قُمْ فَأَصْمُ لَنَا لَهُمْ تَسِيرُ أَمَامَنَا فَإِنَّ ذَٰ لِكَ ٱلَّاجِلَ مُوسَى ٱلَّذِي أَخْرَجَنَا مِنْ أَرْضَ مِصْرَ لَا تَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ . عِنْ أَنْ عَمَالَ لَهُمْ هُرُونُ أَزُّعُوا شُنُوفَ ٱلمُتَّعِب ٱلَّتِي فِي آذَان نِينا لِيكُمْ وَبَلِيكُمْ وَبَنَايَكُمْ وَأَتُونِي بِهَا . ١٠٠ مَنْزَعَ جَبِمُ ٱلشَّفِ شُنُوفَ اللَّقَبِ ٱلَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَقَوْا بِهَا هُرُونَ عِلَيْكِمْ فَأَخَذَهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ وَصَوْرَهَا فِي قَالَ وَصَنَّهُمَا عِبْلَامَسُوكَا فَقَالُوا هَذِهُ آلِهَنْكَ يَا إِسْرَائِيلُ ٱلَّتِي أَخْرَجُكَ مِنْ أَدْضِ مِمْرَ . ﴿ يَكُمُ اللَّهُ مَا وَأَى ذَٰلِكَ هُرُونَ بَنِي أَمَامَهُ مَذَٰبُكَا وَنَادَى هَرُونُ وَقَالَ غَدًا عِيدُ لِرُبُ . ١٣٠٤ فَكُرُ وا فِي ٱلْنَد وَأَصْعَدُوا عُرَقَاتِ وَقَرُ يُوا ذَبَائِحَ سَلَامَةِ وَجَلَسَ ٱلشَّف يَا كُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ثُمَّ ظَلُوا لِلْمَبُونَ . ﴿ يَعِيمُ فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِلُوسَى عَلَمُ ٱزْلَ فَشَدْ فَسَدَ شَمْكُ أَلَّذِي أَخْرَجُنُهُ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ . وَهُلَا قَدْ حَادُوا سَرِيعاً عَنْ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي أَمَرْتُهُمْ بِالْوِكِ وَمَنْتُوا لَمْمْ عِبْلًا مَا إِوَكَا فَحَدُوا لَهُ وَذَبُّوا لَهُ وَقَالُوا هَٰذِهُ آلَيْتُكَ مَا إِسْرَائِيلُ أَلَّي أَخْرَجُكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ · £ ﴿ وَقَالَ ٱلرَّبُّ يُلُوسَى قَدْ وَأَيْتُ هُوْلَاءً ٱلشُّمْ ۚ قَاذَا هُمْ شَمْ ُ ثُمَاةً ٱلرَّقَابِ لِيَنِّيلِ وَٱلْآنَ دَعْنِي يَشْطَرِمْ غَشَبِي عَلَيْمٍ قَالْنِيمٍ وَأَجْمَلُكَ أَنْتَ أَمَّةً عَظِيمَةً . عَلِيمٌ فَتَضَرَّعَ مُوسَى إِلَى ٱلرَّبِّ إِلَمْهِ وَقَالَ يَا رَبِّ إِلْ يَضْطَرِمُ غَضَبُكَ عَلَى شَمْكِ الَّذِينَ أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِفُوَّةً عَظِيمة وَيَدِ شَدِيدَةِ ﴿ ﴿ يَكُولُ الْمُصْرِثُونَ إِنَّهُ أَخْرَجُهُمْ مِنْ هُمُنَا بِكَنْدِ لِيُقْتُهُمْ فِيَا بَيْنَ ٱلْجِبَالِ وَيُفْنِيهُمْ عَنْ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ. أَرْجِمْ عَنْ شِدَّةً غَضَهِكَ وَعَدِّ عَنْ مَسْآءَةٍ صَمْبِكَ عِنْ الْمُحْرُ إِلْمُعِيمَ وَإِسْمَ وَإِسْمَ وَإِسْرَ إِنْ لَ عَبِيدَكَ ٱلَّذِينَ أَصَّمَتُ لَمْمُ بِذَاتِكَ وَظُنَ لَمْمُ إِنِّي أَكْثِرُ نَسْلَكُمْ كَغُومِ النَّهَا وَجِيمُ الْأَدْضِ الَّتِي تَكَلَّتُ عَمَا سَأَعْطِيها

لِسَلِكُمْ فَيَرِقُهَا إِلَى الدَّهِمِ ، عِلِي فَمَدَّى الرَّبُّ عَنِ الْمَاآةِ الَّتِي قَالَ إِنَّهُ مُعْلَمَا بِعَمْدِهِ عَنْ إِلَيْهِ مُمَّ أَنْفَى مُوسَى وَزُلُ مِنَ الْبَيْلِ وَلَوْحَا الشَّهَادَةِ فِي بَدِهِ لَوْحَانِ مُكُنُوبَانِ عَلَى جَانِيْهِمَا مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ كَانَا مُكُنُّوبَيْنِ . ﴿ لَيْكُمْ وَاللَّوْحَانِ هُمَا صَنْفَ أَفْدِ وَٱلْكَتَانَةُ أَهِي كَتَابَةُ اللهِ مَنْفُوشَةً عَلَى ٱللَّوْعَيْنِ ، يُنتِيعٍ وَسَمِ بَشُوعُ صَوْتَ الشَّمْب فِي خَلِبْهِمْ قَالَ لِمُوسَى صَوْتُ مَرْبِ فِي أَغَلَّهِ ، عَنْ لِلْ فَعَالَ لَيْسَ ذَلِكَ صِياحَ ظَمَر وَلَا صِيَاحٌ هَزِيَةٍ بَلْ صَوْتَ غِنَاهَ أَنَا سَامِعُ • ﴿ لَيْهِ إِنَّا لَهُمَّا دَنَا مِنَ الْحَلَّةِ رَأَى الْفِلَ وَٱلرَّفْسَ فَأَتَّقَدَ غَضَكُ مُوسَى فَرَى بِاللَّوْحَيْنِ مِنْ يَدَيْهِ وَكُمَّرَهُمْ إِنِي أَسْفَل ٱلْجَبَل. عِنْ يُمَّ أَخَذَ ٱلْعِبُلَ ٱلَّذِي صَنَاوهُ فَأَخْرَفَهُ إِلنَّادِ وَسَعَتَهُ حَتَّى صَادَ فَاعِمَا وَذَرَّاهُ عَلَى وَجُهِ ٱلْمَـاتَةِ وَأَشْقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ وَهَالَ مُوسَى لِمْرُونَ مَاصَّنَعَ بِكَ هُولَآ ٱلتَّمْر حَتَّى جَلَتَ عَلَيْهِم خَطِيةٌ عَظِيَّةً . عِينِ قَالَ هُرُونُ لَا يَضْطُرُمْ غَضَ سَيِّدِي أَنْتَ عَادِفُ إِلنَّسْبِ إِنَّهُمْ أَشْرَادُ مِن عَلَي مَنْ اللَّهِ أَمْسَمُ لَنَا آلَمَة تَسيرُ أَمَامَنَا فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ مُوسَى الَّذِي أَخْرَجَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لَا تَعْلَمُ مَاذَا أَسَابُهُ عِلَيْ لِمَثْلَتُ لَمْ مَنْ لَهُ ذَهَبُ فَانْزِعُوهُ وَأَقُرِنِ بِهِ ضَلَرَحْتُهُ فِي التَّارِ تَحَرَّجَ هَنَا ٱلْجِئِلْ ﴿ كَيْنِيْلِ وَلَّا وَأَى مُوسَى الشَّمَ إِنُّهُمْ عُرَاةً لِأَنَّ هُرُونَ كَانَ قَدْ عَرَّاهُمْ أَمَامَ أَعْدَآبِهِمْ لِأَجْلِ مَا هُوَ عَادُ نَجَاسَةٍ وَقَفَ مُوسَى عَلَى بَابِ الْحَلَّةِ وَقَالَ مَنْ هُوَ الرَّبِّ فَلِشْهِلْ إِنَّ . فَأَحْتُمُ إِلَّهِ جَمِعُ يَنِي لَادِي . ﴿ يَكُمُّ كُنَّالَ لَمْمَ كَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ لِيَقَلَّدُ كُلُّ وَاحِدِ سَأ وَأَذْهَبُوا وَٱرْجُمُوا مِنْ بَابِ إِلَى بَابِ فِي ٱلْحُلَّةِ وَلَيْقَالُ كُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ وَصَاحِبَهُ وَقَرِيتُهُ . كُنْ فَكُ فَمَنَمَ بُلُو لَاوِي كُمَّا أَمْرَ مُوسَى فَسَقَطَ مِنَ الشَّفِ فِي ذَٰلِكَ الْيُوم غَوْ ثَلَاثَةِ آلَافِ رَجُلٍ ، ﴿ إِنَّ وَقَالَ مُوسَى كَرِّسُوا ٱلْيَوْمَ أَ بِدِيكُمْ لِلرَّبِ كُلُّ وَاحِدٍ حَتَّى بَا بِهِ وَأَخِيهِ فَتُمْطُوا الْيُومَ يَرَّكُهُ . عِنْهِ وَلَا كَانَ ٱلْفَدُ قَالَ مُوسَى لِشُعْبِ قَدْ خَطِيَّةُ خَطِيةً عَظِيمةً وَالْآنَ أَصْمَدُ إِلَى ٱرَّبِ لَمَلِي أَكْثِرُ خَطِيئتُكُمْ ، عَلَيْهِ وَرَجَعُ مُوسَى إِلَى ٱلَّذِبْ وَقَالَ يَا وَبِ قَدْ خَطِئَ هُولَآ ٱلشُّفْبُ خَطِيَّةٌ تَعَظِيمٌ وَصَنُّوا لَهُمْ آلِمَةً مِنْ ذَهُمِ . عِلَيْهِ وَٱلْآنَ إِنْ غَفَراتَ خَطِيئَتُهُمْ وَإِلَّا فَأَغْنِي مِنْ كِتَابِكَ ٱلَّذِي كَتْبَهُ . كاللهُ الرُّبُّ لِمُوسَى أَلَدِي خَعِلَى إِلَّ إِنَّاهُ أَعْمِ مِنْ كِتَابِ . كَيْنِي وَالْآنَ أَمْض وَقُدِ ٱلشُّمْ إِلَى حَبُّ ظُتُ لَكَ هُوَدَّامَلِكِي يَسِيرُ أَمْلَكَ وَفِي يَوْمِ اَفِعَادِي أَخَيْدُهُمْ بِذَنْهِمْ ٤٢٤ وَصَرَبَ ٱلرَّبُ ٱلشُّفِ مِنْ أَجُلِ أَجُّمْ عَبَدُوا ٱلْحِلْ ٱلَّذِي مَنَعَهُ هُرُونُ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَ وَال الرَّبْ لِوسَى هَلْمَ فَاسْعَدْ مِنْ هُمْنَا أَنْتَ وَالشَّبُ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَضَعَتُ لِإِلْمُ هِيمَ وَإِسْفَى وَيَسْفُوبَ قَائِلًا لِلسَّاكَ أَعْطِيها . وَ وَأَنَا أَسَيْرُ أَمَامَكَ مَلَوْكًا وَأَطْرُ وُ ٱلْكُنْمَاتِينَ وَٱلْأَمُودِ بَينَ وَأَخْتِينَ وَٱلْفَرِدَ بينَ وَٱلْمُورِينَ وَالْيُوسِينَ . عِنْ إِلَى أَرْضِ تَدُرُ لَنَا وَعَلَلا . وَأَمَّا أَنَا فَلا أَصْمَدُ فَهَا بَيْنَكُمْ لِأَنْكُمْ شَبُّ فَسَاهُ ٱلرِّقَابِ لِلْا أَفْتِكُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ، ﴿ يَكُمْ ظَمَّا سَمَ ٱلشَّفُ هْنَا ٱلْكَلَامَ ٱلْذُرْجُكُوا وَلَمْ يَجْمَلُ أَحَدُ زِيْقَةُ عَلَيهِ • عَنْ الرَّبُّ قَالَ أَوْسَى قُلْ لِينِي إِسْرَائِيلَ إِنَّكُمْ شَعْبُ فَسَاةُ ٱلرِّوَّابِ فَإِذَا صَعِنْتُ فِيَا بَيْنَكُمْ لَحَظَةً وَاحِدَةً أَفَيْتِكُمْ. وَٱلَّآنَ فَانْزِعُوا عَنْكُمْ وَيُنْتَكُمْ فَأَعْلَمَ مَا أَسْنَهُ بِكُمْ ﴿ وَكُلَّ فَنَوْعَ بُلُو إِسْرَائِيلَ وَيَقَيُّمُ مِنْ جَيَلِ خُودِبِ، ﴿ يَهِي ﴿ وَأَخَذَ مُوسَى آلِكُأَا فَضَرَبَهُ خَارِجَ ٱلْحُلَّةِ نِسِدًا مِنَ ٱلْحُلَّةِ وَسَّاهُ خَبَّهُ ٱلْخَضَرِ فَكَانَ كُلُّ طَالِبٍ لِلرَّبِ يَخْرُجُ إِلَى خِبَّهُ ٱلْخَضَرِ ٱلَّذِي فِي خَارِجٍ أَغُلُّةٍ . وَيَعْلِ وَكَانَ مُوسَى إِذَا خَرَجَ إِلَى أَلِثُمَّا ۚ يَقُومُ جَيعُ ٱلشَّبِ وَيَقَفُونَ كُلُّ وَاحِد عَلَى مَاكِ خِبَّاتِهُ وَيَظُرُونَ إِلَى مُوسَى حَتَّى يَدْخُلَ أَيْلَأً • عَنْ وَكَانَ مُوسَى إِذَا دَخَلَ ٱلْحِنْيَةَ يَنْزِلُ عَوْدُ ٱلْنَسَامِ وَيَقِفُ عَلَى بَابِ ٱلْحِنْيَةِ وَيَكَلِّمُ ٱلزَّبُ مُوسَى . عَنَيْنَ وَكَانِ إِذَا رَأَى جِيمُ ٱلشَّعْبِ عَوْدَ ٱلْفَعَامِ وَاقِفَا عَلَى البِ ٱلْخِلَةَ يَفُومُونَ بِأَجْبِهِم وَيَسْجُد كُلُ وَاحِدِ عَلَى بَابِ خِيَاتِهُ عَلِيْهِ وَيُكُلِّمُ ٱلرَّبِّ أُوسَى وَجَهَا إِلَى وَجُوكًا يُكُلِّمُ ٱلْمَرْ صَاحِبَهُ وَإِذَا رَجَمَ إِلَى الْخُلُةِ كَانَ خَادِمُهُ يَشُوعُ بْنُ فُونِ ٱلْفُلَامُ لَا بَيْنَ مِن وَاخِلِ ٱلْفَاتِه.

عليه وقال مُوسَى الرّب الطّرْ قَدْ لُحَتَ بِي أَسْبِ الْحَوْلَا الشّب وَأَمْ لَمْرَ فِي مَنْ وَرَبِلُ مَنِي مَن وَاسْتَ عَدِي حَطْرَةً عَلَيْهِ فَالْآنَ وَرَسُلُ مَنِي وَاسْتَ عَدِي حَطْرَةً عَلَيْهِ فَالْآنَ مِن الْحَدْقَ فِي عَلَيْكَ مَنْ أَمْ عَلَيْ عَرَبْعَكَ عَرْبَيْعَكَ عَنْ أَمْ عَلَى أَمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالَانَ عَبْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْآنَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْمَالُونَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلِقَ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلِقَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى اللّهُ عَلِ

أَلْفَصِلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وي فَمْ قَالَ ٱلرُّبُّ لِلوسَى أَغَتْ لَكَ لَوْعَي حَجْرِ كَالْأُولَيْنِ فَأَكْتُبَ عَلَيْهَا ٱلْكَلامَ أَلْقِي كَانَ عَلَى اللَّوْحَيْنِ الأَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ كَمَرْتُهُمَا . ﴿ يَعْيِهِ إِذَكُنْ مُسْتَمَدًّا لِلغَدَاةِ وَاصْمَدُ فِ ٱلْفَلَاةِ إِلَى جَلِ سَنَا ۚ وَقِفْ لَذَى هُنَاكَ عَلَى رَأْسِ ٱلْجَبَلِ ﴿ وَلَا يَصْفَدُ أَحَدُ مَسَكَ وَلَا يُرَأَحَدُ فِي كُلِّ ٱلْمَبْلَ حَتَّى ٱلْتَهُ وَٱلْقِرُ لَا زَّعَى فِيَا يَلِيهِ • عَيْنَ فَعَتَ لَوْمَي حَمْرِ كَالْأُوَّلَيْنِ وَبُكِّرٌ مُوسَى فِي ٱلْقَدَاةِ وَمَمدَ إِلَى جَبَل سِينًا ۚ كَمَّا أَمَرُهُ ٱلرَّبُّ وَأَخَذَ في كَدِهِ لَوْ عِي ٱلْحَبَرِ ، عِنْ فَهَا الرَّابُ فِي ٱلْنَهَامِ وَوَقَفَ عِنْدُهُ هُمَاكَ وَكَادَى بِلَهْمِ ٱلرَّبِّ. ﴿ ﴿ وَمَرُّ الرَّبُّ فَدَامَهُ وَنَادَى أَلرَّبُّ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ رَحِيمٌ وَرَوْوفُ طُولِلَّ ٱلأَنْهَ كَتِيرُ ٱلْمَرَاحِمِ وَالْوَفَادَ ﴿ يَكُمُّ مَضَطَا ٱلرَّحْمَةَ لِأَلْوَفِ وَيَشْرُ ٱلذُّنْبَ وَٱلْمُصَبَّةَ وَٱلْخُطِيَّةُ وَلَا مَثَرَّكُمُ أَمَامَهُ ٱلْخَاطِيْ. يَفْتَقَدُ ذُنُوبَ ٱلْآ بَآدَ فِي ٱلْبَيْنَ وَفِي بَنِي ٱلْبَيْنَ إِلَى ٱلْجِيلِ الثَّالِثِ وَٱلرَّابِعِ • ﷺ فَأَسْرَعَ مُوسَى وَخَرَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ سَاجِدًا · يَحْشَيْنَ وَقَالَ إِنْ خَطِيتُ فِي عَيْنِكَ يَا رَبِّ إِذَا يَسِيرُ ٱلرَّبْ فِيَا بَيِّنَا لِأَنَّهُمْ شَفِّ فَسَاةً ٱلرَّكْبُ فَأَغْرَ ذَنْنَا وَخَطِينُنَا وَأَتَّحَذْنَا مِلكًا. عَيْنِ قُلْ هَا أَنَا بَاتُ عَسْدًا أَمَامَ جَبِيرِ شَمْبِكَ أَصْتُمْ مُغِزَاتِ لَمْ يُرْمِظُمَا فِي جِيمِ ٱلمَالَمَ بَيْنَ جِيمِ ٱلْأَمْرِ فَيَنْظُرُ كُلُّ ٱلشَّفِ ٱلَّذِينَ أَنْتَ فَيَا بَيْهِمْ فِلْ ٱلَّذِي إِنَّ ٱلَّذِي أَنَا صَائِمُهُ مَلَكَ غَيْثٌ . ١٠ إِخْفِطْ مَا أَنَا آمِرُكَ بِهِ ٱلْوَمَّ. هَا أَمَّا طَارِدُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ ٱلْأُمُودِ بِينَ وَٱلْكَنْمَانِينَ وَٱلْفِينِ وَٱلْفَرِ زَيْنَ وَٱلْمُو بِينَ وَالْيُوسِينَ. عِيدٍ فَأَخَذُو أَنْ تَعْرَبَ عَهُدَا لِأَهْلِ الْأَدْسُ اللَّهِ أَنْتَ مَارِ إِلَيْكَ لِلَّا يُكُونُوا وَهُمَّا فَيَا بَيْنَكُمْ عِيرٍ إِلَّ تَنْفُمُونَ مَذَائِكُمْ وَتُحْطِمُونَ أَضَابُهُمْ وَتُقَطِّمُونَ غَالِتِهِمْ ﴿ ٢٠٠٤ فَإِنَّكُ لَا تَشْغِدُ لِإِلْهِ آخَرَ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ ٱسْمَٰهُ ٱلنَّيُورُ إِنَّهُ إِللَّهُ عُودٌ . يَعِينِي إِخْرَدْ أَنْ تَخْرِبَ عَسْدًا لِسُكَانِ ٱلْأَدْضِ فَيَكْخِرُونَ فِي أَتَبَاعِ ٱلْمَهِمُ وَمَذَكُونَ لِآلَمْهُمْ وَيَدْعُونَكَ فَتَأْكُلُ مِنْ ذَبِيعَهِمْ ١٠٠٤ وَتَأْخَذُ مِنْ بَالْتُهِمْ لَلْمَكُ فَتَغِيرُ بَالَهُمْ فِي أَنَاعَ آلْمَهِنَّ وَتَجْلَلُ بَلِكَ أَلْجُرُونَ فِي أَنَّاعَ ٱلْمَهِنَّ وَكِيرٌ آلَهَ مَسْلُوكَةً لَا تَصْنُرُكُ . عَنْ وَعَيْدَ ٱلفَطِيرِ فَأَخْفَظُهُ سَبِيَّةَ أَيَّامَ ٱلْكُلُ فَطَيْرًا عَلَى حَسَ مَا أَمَرُ لُكَ فِ وَفَتِ مَهُ الْإِسْبَالِ لِأَنْكَ فِي مَهُ الْإِسْبَالِ مَرَجْتَ مِنْ مِصْرً . كُنْكُ كُلُ فَاتِح رَجِمْ فَهُوَ لِي وَكُلُّ بِكُرِ ذَكْرِ مِنْ مَاشَيْكَ مِنْ ٱلْبَثْرِ وَٱلْنَمَ . ﴿ وَبَكُرُ ٱلْحُسِرَ فَأَفْدِيهُ بِشَاةٍ وَإِنْ لَمْ تُفَدُّهِ فَعَصْهُ وَجَعِمَ لَكُور بَنِكَ ٱفْدِهِمْ وَلَأَتَحْضُرُوا أَمَايِي قارغِينَ. ع إن يتَ فِي اللَّهُ مَا أَكُمُ مَا أَنْ وَإِن الْكُومِ السَّالِعِ تَسْبِتُ وَكُفُّ عَنِ الْمُرْثِ وَالْمِصَّادِ. جِنْ وَعِدَ ٱلْأَسَامِيمِ تَعَنَّمُهُ لَكَ بِيَوَاكِيرِ حِعَادِ ٱلْجِنْطَةِ وَعِدَ ٱلِأَسْتَلَالِ فِي خَاتَةٍ النَّةِ. عَمَدُ لَلاَنَ مَرَاتِ فِي النَّهَ مَعَمُرْ جَبِعُ ذُكُوْ الِكَ بَيْنَ يَدَى السَّبِدَ الرَّبِ إِنْ إِسْرَائِيلَ. عَمَدُ وَالْمَالُودُ الْأَمْرَ مِن بَيْنِ يَدَ بِنَ وَأَوْتِ خُصُكَ وَلَا يَطْمُ أَسَدُ

# أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كان مُمَّ مَّمَ مُوسَى كُلُّ جَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَالَ لَمْمُ هَٰذِهُ هِيَ ٱلْأَمُورُ ٱلَّتِي أَمْرَ الرَّبُّ أَنْ تَصَّنَّمُوهَا. ﴿ يَهِي إِنَّ إِنَّامٍ تَسْمَلُ أَعْمَالُكَ وَالْيَوْمُ السَّامِمُ يَكُونُ لَكُمْ مُعَدَّسًا سَنتَ عُطْلَةِ لِرَّبِ كُلُّ مَنْ عَلَ فِيهِ عَمَلًا يُفَعَلُ . عَيْنِ لَا تُوعِدُوا فَارًا فِي جَهِع مَسَاكِكُمْ فِي يَوْمُ ٱلسَّبْتِ . جَيْنِي وَكُلُّمَ مُوسَى كُلُّ جَاعَةِ نِنِي إِسْرائِلَ فَإِنْلَا هٰذَاهُوَ ٱلأَمْرُ ٱلَّذِي أَمْرَ ٱلرَّبِّ بِهِ قَائِلًا حِينَ خُذُوا مِنْ عِنْدِكُمْ تَعْدِمَةَ لِلرَّبِ كُلُّ مَنْ سَعَت تَفْهُ يَأْتِي بَقْدِمَةِ لِلرَّبِّ مِنْ ذَهَبِ وَضَفْةٍ وَنُمَكَن عَلَيْ وَسَخَبُونِي وَأَدْجُوانِ وَسِبْمَ قِرْصَ وَغَذَ وَشَعَرِ مِنزَى بِحِنْ وَجُلُودِ كِلِسْ مَصْبُوعَةٍ بِٱلْخُمْرَةِ وَجُلُودٍ سَتَخُونُةً وَخَشِّبِ سَنَّطِ جَيْبِي وَزَّنِتِ لِلْمَسَارَةِ وَأَطْبَابِ لِدَهْنِ ٱلْمُعَ وَلِلْجُوْرِ ٱلْعَلْس كالله وَجَارَةِ مَرْعِ وَجِارَةِ رَّسِيمِ الْأَفْودِ وَالصَّدْرَةِ . كَانَ وَلَيْأَتِ كُلُّ عَكْمَ فَكُمُ وَيَمْنَعُ مَا أَمْرَ ٱلرَّبِّ بِهِ عِلَيْهِ ٱلْمَكِنَ وَخِبَّهُ هُ وَعَطَّلَهُ مُ وَأَشْطُتُهُ وَأَلْوَاحَهُ وَعَوَّارَضَهُ وَعَدُهُ وَقَوَاعِدُهُ . كِينَا وَالنَّالُوتَ وَعَلَّهِ وَأَلْسُلَّةَ وَأَخْمَاتَ. عِنْ وَالْمَالِدَةَ وَعَلَّما وَجَهِمَ آنَيْهَا وَخُيْزُ ٱلْوُجُوهِ . ٢٠٠٠ وَمَنَازَةَ ٱلْإِضَاءَةِ وَأَنْيَهَا وَسُرْجَهَا وَزَيْتَ ٱلْمُنارَةِ . جِينَ وَمَذْبَعِ النَّفُود وَعَلَيْهِ وَدُهْنَ الْسُعْ وَالْبَغُورَ الْمَطرَ وَسَرَّ ٱلْلِكِ لِمُدْخَل الْمُسكن. وَيُنْ وَمَدْ بَحَ ٱلْخُرَيَّةِ وَالسَّرْدَ ٱلْقُلَى ٱلَّذِي لَهُ وَعَنَلْيْهِ وَجِيمَ آنِينِهِ وَٱلْمَنْسَلُ وَمَعْمَدُهُ المُنظِرُ وَأَسْتَارُ الشُّرَادِقِ وَعَمَدُهُ وَقَوَاعِدُهُ وَسِتْرَ بَابِ الشُّرَادِقِ عَلَيْنِ وَأُو تَادَ ٱلْمُسكِن وَالسُّرَادِقِ وَأَطْنَابُهَا. ﴿ يَهِمُ وَثِيَابَ الْخِدْمَةِ خِدْمَةِ ٱلْقُدْسِ وَٱلْيَابَ ٱلْمُقَتَّمَةَ لَمرُونَ ٱلْكَاهِنِ وَثِيَابَ بَنِيبِهِ لِلْكِهَانَةِ . ﴿ ﴿ لَكُنَّا لَهُ مُعْلَمَةً نَبِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِينِ يَدَيْ مُوسَى ﴿ لَا إِنَّ كُلُّ مَنْ حَرَّكُمْ قَلْبُهُ وَكُلُّ مَنْ مَعَتْ نَفْ هُ عَجَاءًا وا يَقْدِمَهُ لِلرَّبِّ لِمَلَ خِبَاءَ ٱلْحُضَرِ وَلِجُمِيمِ خِدْمَتِ وَلِيَابِ ٱلْفُدْسِ عِنْ الْرَجَالُ وَٱلْسَاآهِ مِنْ كُلُّ مَنْ سَخَتْ نَفْ أُهُ فَجَأَاوا بأَسُورَةِ وَشُنُوفِ وَخَوَاتِمَ وَقَلا نِدَ كُل مَتَاع مِنَ ٱلدُّهُ وَكُلُّ مَنْ قَدَّمَ تَقْدِمَةَ ذَهَبِ لِلرَّبِّ . ﴿ وَكُلُّ مَنْ وُجِدَ عِنْدَهُ سَمَجُونِي ۗ وَأَرْجُوانُ وَمِنْ إِنْ مِن وَيَدُّ وَسُمُ مِنزَى وَجُلُودُ كِنِاشٍ مَصْبُوعَةً بِٱلْخُدْرَةِ وَجُلُودُ سَنَجُونَةُ أَقَ بِهَا ﴿ كُنُّهُ ۚ وَكُلُّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تَقْدِمَهُ مِنْ فِينَٰةٍ وَنُحَاسٍ أَتَّى بِتَقْدِمَةِ ٱلرَّبِّ . وَكُلُّ مَنْ وُجِدَ عِنْدَهُ خَصْبُ سَنْطِ لِصَنْمَةِ مَا مِنَ ٱلْمَهْلِ أَتَّى بِهِ . الْمُثَلِّقُ وَكُلُّ أَمْرَأَةٍ حَافِقَةٍ غَرَّ لَتَ يَدِهَا وَأَنَّتْ بَنَوْلَ مِنَ ٱلسُّنْجُونِيِّ وَٱلْأَدْجُوانِ وَسِنْمَ ٱلْعَرْمِنِ وَٱلْبَرْ • ٢٠٠٠ وَكُلُ أَمْرَأَةِ مَرُّكُمَا قَلْبًا إِلَى ٱلْمَسَلِ بَعَذَافَةِ غَزَلَتْ شَمَرَ ٱلْمُذِي . ﴿ وَأَلاَ مُرَافُ أَفُوا يُجِادَةِ ٱلْجَزْعِ وَحِبَادَةِ ٱلدُّرْمِيمَ لِلأَفْودِ وَلِلصَّدْدَةِ عَيْنَ وَبِالطِّبِ وَٱلزَّبْتِ لِلْمَادَةِ

Digitizad by Google

ولا هن الشيخ والنجود السل الذي المراكب إن المراق من بني إسرائيل سَحَتَ فَلَنهُ اللّهِ بَنِي السرائيل سَحَتَ فَلَنهُ اللّهِ بَنِي المَّرَائِلُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كالله فَصَنَمُ مَالَائِلُ وَأَهْلِيَابُ وَكُلُّ ذِي حِكْمَةٍ بِمَنْ أُودَعَ ٱلزُّبُّ قُلُوبُهُمْ حِكْمَةً وَفَهُمَا لِيُمْرِفُوا أَنْ يَمِنْفُوا كُلُّ صَنْتَةٍ مِنْ عَلِ ٱلْفُدْسِ بِحَسَبِ كُلُّ مَا أَمْرَ أَلْبُ بِهِ عَنْهِ وَلَانَى مُوسَى مُمَالَائِلَ وَأَهْلِيَابَ وَكُلَّ ذِي جَكْنَةً مِئْنَ أَلْنَى الرَّبِّ جِكَّنَةً فِي فَلْوِيهِمْ كُلُّ مَنْ مَرَّحَهُ ظَلُّهُ أَنْ يَقَدُّمَ إِلَى ٱلْسَلِّ لِيَصْنَهُ لِلْكُمْ فَتَسَلُّمُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيُّ مُوسَى جَبِمَ التَّمْدِمَـة أَلِّي جُأَّة بِهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَعْمَالِ خِدْمَةِ ٱلْفُدْس لِمَنْتُوهَا . وَمَا زَالَ ٱلشُّمْبُ بِالْوَنَهُ فِي كُلُّ صَالِحٍ بِنِيْ ، يَطَوَّعُونَ بِهِ ، عِنْ يَا فَالْمَل جِيمُ ٱلْحَصَاءَ ٱلَّهِينَ يَعْتَمُونَ كُلِّ أَعْالِ ٱلْقَدْسِ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمْ مِنْ عَلِهِ الذِي مِسْنَهُ عِنْ وَكُلُّمُوا مُوسَى مَا تَلِنَ إِنَّ ٱلشَّبَ يَأْتُونَ بِأَكْثَرَ بِمَا يَبْنِي لِإِثْامِ ٱلْسَل ٱلَّذِي أَمْرَ ٱلرَّبُّ بِهِ. ١ ﴿ وَهُمْ مُوسَى أَنْ أَيْلَاَى فِي ٱلْحَلَّةِ وَيُقَالَ لَا يَصْلَ رَجُلُ وَلَا ٱمْرَأَةُ بَعْدُ شَيَّا لِتَقْدِمَةِ ٱلفُدْسِ مُكَتَّ ٱلشَّبْ عَنِ ٱلْخُديمِ. عَيْجٌ وَكَانَ فِيا أَوْا بِهِ كِفَايَةٌ لِجَسِمِ مَا يَعْتَضِيهِ ٱلْمَثْلُ وَتَصَلُّ . يَحْتِي فَمَنَمُ ٱلْسُكِنْ كُلُّ ذِي حِكَمَةِ بِنَ مَانِيِيَ ٱلۡمَـٰلُ عَفرَ شُعْتِي بِن بَرْ مَفرُورْ وَسَخَيْلِيْ وَأَدْجَوَارْ وَمِنْمَرْ فريز بِكُرُوبِينَ صَنْعَ مُنَاجِ حَافِقِ صَنْحُوهَا . ﴿ وَيَعْظُ طُولَ كُلُّ شُقَّةٍ كَانَ وَعَفْرُونَ ذِرَلُعاً فِي مُرْصَ أَرْبُم أَذَرُعَ فِلَكُ وَاحِدُ لِكُلِّ الشُّقَلِ. ١٤٠٠ وَلَعَفُوا خُسًّا مِنَ ٱلْمُثْقَقَ ٱلْوَاحِدَةَ إِلَى ٱلْأَثْرَى وَحَسَامِنَ ٱلثُّفَقِ ٱلْوَاحِدَةَ إِلَى ٱلْأَثْرَى . ﷺ وَعَبلُوا عُرّى مِنْ سَنَجُونِي عَلَى حَاشَيَةِ ٱلنُّفَّةِ ٱلْوَاحِدَةِ مِنْ طَرَفِ ٱلْفَاقِ ٱلْوَاحِدِ وَكَذَٰ لِكَ مَنَمُوا بَحَشِيَةِ ٱلنُّفُ يَ ٱلْمُتَطِّرُنَةِ مِنَ ٱلقَفَاقِ ٱلْآخَرِ • ﴿ لَيْكُمُّ مَنْمُوا خَسِينَ عُرُوةً ف حَاشَةِ ٱلثَّقَة ٱلوَاحِدَة وَحَسَينَ مُرْوَةً فِي طَرَفَ الثُّقَّةِ ٱلِّي فِ الْفِقَاقِ ٱلْآخَرِ فَكَانَتِ ٱلْمُرِي مُثَمَّالِةَ كُلُّ عُرْوَةِ إِلَى يَنْهَا. ﴿ يَهِيْ إِنْ وَعَلُوا خَسِينَ شَطَاطًا مِنَ ٱلذَّهِبِ وَصَوْرا ٱلثُّقَقَ بَالْأَشِظَةِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنهَا إِلَى ٱلْأَخْرَى فَصَادَ ٱلْمُسْكِنْ وَاحِدًا . كَانْ إِلَى ٱلْأَخْرَى مُعَمَّا مِنْ شَمَر مِمْزًى خَيَّةً عَلَى ٱلْمُسْكِن إِحْدَى عَشَرَةَ شُقَّةً ﴿ لَكُنِّهُمْ طُولُ ٱلشُّقَّةِ ٱلْوَاحِدَةِ ثَلاِثُونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ أَرْبَعِ أَذْرُع ِ قِيَاسُ وَاحِـدُ لِلْإِحْدَى عَشْرَةَ شُفّةً كُلِّيِّ وَمَثُّوا خَسَ شُقَقٍ عَلَى جِدَةٍ وَسِتُ شُقَقٍ عَلَى جِدَةٍ • عِنْ وَمَنْعَ خَسِينَ عُرُومَ عَلَى حَاشَيَةِ النُّنَّةُ النُّتُطَرَّقَةِ مِنَ القَلَقِ الْوَاجِدِ وَخَسِينَ عُرُومٌ عَلَى حَاشِيةِ الشُّقَّةِ مِنَ الْفَفَاقُ ٱلْكُثَرِ . كَلِيْكِ وَصَنَعُوا خَسِينَ شِطَاطًا مِنْ نُحْسَ لِفَتْمِ ٱلْحَبَاءَ حَقَّ يَعِيرَ وَاحِدًا ۥ كِيْلَيْجُ وَعِلُوا غِطَاةَ لِلْمُأْدَمِنُ جُلُودٍ حِجَاشٍ مَصْوُغَةٍ بِأَلْخُرَةٍ وَغِطَا ٓ مِنْ جُلُودٍ سَنَفُونَةٍ مِن قُوْق ، عِنْ اللَّهُ وَمَنَاوا أَلُولُمَّا لِلسَّكِن مِنْ حَشَبِ ٱلسُّنْطِ ةَ نَمَةً وي عُرُولَ كُلُ لُوْم عَشْرُ أَذْرُم فِي عَرْضِ دِرَاعٍ وَمِنْفٍ . عِلَيْنَ وَعَلُوا يَأْفِ مَنَا وَخَلَقُ مُقَالِمَتِينَ إحْدَاهُمَا بِازَآهَ ٱلْأَغْرَى كَذَٰلِكَ صَنْعُوا لَجْدِيمِ أَلْوَاحِ ٱلسَّكِينِ كِيِّ وَصَنَوْا الْأَلُواحَ لِلْمَسْكِنِ عِنْرِينَ لَوْحاجِمَةَ مَهِدٍ ٱلْجُنُوبِ . عَيْمًا وَمُنْفُوا أَرْبَين قيدة مِنْ فِضَةٍ تَحْتَ ٱلْمُثَرَينَ لَوْحًا قَاعَدَ تَيْنَ قَاعِدَ تَيْنِ تَحْتَ كُلِّ لَوْح لِخِلْهِ كان وَمَنْعُوا لَمَانِ ٱلْمُكُنِّ أَلَانِي مِنْ جِهَةِ ٱلنَّهَالَ عَفْرِينَ لَوْتُ اللَّهُمُ وَأَوْبِينَ

عبدة أنرب شنة الخام . بين تمن كل قيم . ين و وسنوا يه موخر المسكن جهة أنرب شنة الخام . بين وسنوا توغيز في زاريق المسكن في المؤخر عشرة قاتا مردوبين بن أسفل على السواء إلى أغلاها إلى الحلقة الأفل كذاك كانا كالاهما المراويين . ينهج فكان هناك قابية الخام قوايدها من فينه سن عشرة قايدة قاعدتان فايد الواجد من المسكن علية وض عواوض بن خشب المشاب الاثمر من المسكن وض عوارض لأفواج المسكن في المؤخر جة المرب المباب الاثمر من المسكن وض عوارض لأفواج المسكن في المؤخر جة المرب المباب الاثمر من المسكن وض عوارض لأفواج المسكن في المؤخر جة المرب المباد وضائوا المادمة الموسلي وصلوا لما من عميرة أما المراف بالمؤاج المسلمة والمنافعة من المباد وعشو المنافعة بعن من عمل والمنافعة المنافعة من المؤجد من والمنافعة من منط وعشو المؤاجة المنافعة بكرادين . هيئة والمواج المنافعة من فيضة و منت المواجع والمواجعة من من المحلون وسنج والمرافعة بالمنافعة المنافعة المؤاجة المؤجد المؤجد المؤاجة المؤجد المؤج

## ألْفَصَلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلثَّلَا ثُونَ

عِيْجٍ وَعَمِلَ بَمُلَائِلُ ٱلتَّابُونَ مِنْ خَشَبِ ٱلشَّنْطِ طُولُهُ ذِرَاعَانِ وَيَصْفُ وَعَرْضُهُ ذِراعُ وَيَصْفُ وَسَمَكُمُ ذِرَاعٌ وَيَصْفُ بَيْنِي وَغَشَّاهُ بِنَهَبٍ خَالِص مِنْ دَاخِل وَمِنْ غَارِجٍ وَعَمِلَ لَهُ إِكْلِيلًا مِنْ ذَهَبِ عَيِطًا بِهِ ، يَكِينِهُ وَصَاعَ لَهُ أَرْبَعَ حَلَقَاتٍ مِنْ ذَهبٍ عَلَى أَرْبَم فَوانِيهِ حَلْقَيْنَ مِنْ جَانِهِ ٱلْواحِدِ وَحَلْقَيْنِ مِنْ جَانِيهِ ٱلنَّانِي . عَيْم وَمَنْمَ عَلَيْنَ مِنْ خَشَبِ ٱلسُّنطِ وَغَشَّاهُما بِنَهْبِ ﴿ يَكُنُّ } وَأَدْخَلَ ٱلْمَتَلَيْنِ فِي ٱلْحَلَق عَلَى جَائِتِي ٱلتَّابُوبَ لِيُعْمَلَ بِهِمَا. جَيْنِ وَصَنَعَ غِشَآهَ مِن ذَهَبِ خَالِص طُولُهُ ذِوَاعَان وَيْضَنُّ وَعَرْضُهُ ذِرَاعٌ وَيُمْفُ . يَكِيُّ وَصَنَّمَ كُوْبِينِ مِنْ ذَهَبِ صَنْفَ طَرْقِ عَمِلَهُمَاعَلَىطَرَفَيِ ٱلْنِشَآةِ ﴿ يَكِينِهِا ٱلْكَرُوبَ ٱلْوَاحِدَ عَلَى هٰذَا ٱلطَّرَفِ وَٱلْكَرُوبَ ٱلْآخَرَ عَلَى ذَاكَ ٱلطُّرُفِ مِنَ ٱلْفَصَاءَ عَمِلَ ٱلْكُوْوَبَيْنِ عَلَى طَرَفَيْهِ • ﴿ ﴿ إِلَّهُ وَكَانَ ٱلْكُرُوبَانِ بَاسِطُيِّن أُجْعَنُّهَا إِلَى فَوَقُ مُطَلِّينَ بِأَجْعَتِهَا عَلَى ٱلْنَشَآةَ وَأُوجُهُمُا ٱلْوَاحِدُ إِلَى الْكُثَرِ وَإِلَى ٱلْنَشَاءَ كَانَتْ أَوْجِيهِما . كِينَ إِلَيْ وَعَلَ ٱلْمَائِمَةُ مِنْ خَشَبِ ٱلسُّطِ طُولُما ذِرَاعَانِ وَعَرْضُهَا ذِراعٌ وَسَمُّكُمُا ذِرَاعٌ وَ صَفْ ١٨ ١١ وَعَثَاهَا بِأَلَدُهُمِ ٱلْأَلِصِ وَعَلِلَ لْمَا إِكْلِيلًا مِنْ ذَهِبِ يُحِيطُ بِهَا . لِإِنْ إِلَيْ وَعَلَى لَمَّا حَالَةٌ مِثْمَارٌ قَيْضَةً مِن حُولُهَا وَعَلَى إُكْلِيلَ فَهَبِ كِلْفَيْهَا نُحِيطًا بِهَا ﴿ لِيَنْكُمُ وَصَاغَ لَمَّا أَرْبَعَ حَامَاتِ فَهَبِ وَجَال ٱلْحُلَقَ فِ أُدْتِعِ ذَوَايًا قَوَا يُبِهَا ٱلْأُرْتِعِ عِلَيْكُ وَكَانَتِ ٱلْمُلْقَ أَمَامُ ٱلْمُلْفَةِ مَكَاناً يَعْطَيْنِ لَحَمْلِ أَنَّا يْنَةِ . كِينَ إِنَّ وَجَلِ ٱلْمُتَكَيِّنُ مِنْ خَشْبِ ٱلسَّاطِ وَعَشَّاهَمَا بِذَهْبِ لِنَحْ لَلْ بِهَا ٱلْمَا يْنَدُّهُ ﴿ لَكُنِّيرٌ وَصَنَعَ الْآيَنَةَ الَّذِي عَلَى ٱلْمَائِدَةِ فِصَاعَهَا وَعَلِيرَهَا وَجَامَاتِهَا وَكُووسَهَا ٱلِّتِي لِمُسكِّبُ يَهَا مِنْ ذَهَبِ خَالِسِ ، بِهِ فَهِلَ أَلْمَارَةَ مِنْ ذَهَبِ خَالِس مَطْرُوقَةٌ عَلِمَا هِيَ وَقَاعِدَتُهَا وَسَاقَهَا وَمِنْهَا كَانْتُ أَحِيثُهَا وَغُرُهَا وَأَذْهَادُهَا . فِينَ وَسَتُّ شُف مُفَرَّعَةُ مِنْ جَائِلِيَّا لَلَاتُ مِنْهَا مِنْ جَانِها ٱلْوَاحِدِ وَلَلاتُ مِنْ جَانِهَا ٱلْأَمْر عَلَيْكِ في ٱلشُّمَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ثَلَاثُ أَكَمُ وَلَائَةٍ لِخُرَةٍ لِغَرْةٍ وَزَهْرَةٍ وَفِي ٱلشُّمَةِ ٱلتَّانِيَةِ تَلاثُ أُحِيَّةِ لَوْزَيِّةٍ بِمُجْرَةٍ وَزَهْرَةٍ وَكَذَاكَ لِلسَّتِ ٱلثُّمْبِ ٱلْتُمْرَعِةِ مِنَ ٱلْمَارَةِ . مِنْ إِنَّ الْمَارَةِ أَرْبُرُ أُحِيدًةِ لُوْرَتُهُ يَخْرِهَا وَزَهْرِهَا . مِنْ وَتَحْتُ ٱلصَّعَيْن الأولَيْنِي غَجْرَهُ مَنَا وَقَعْتَ الشَّعْتِينَ الْأَخْرَيْنِي غَيْرَةُ مِنَا وَتَحْتَ الشَّعْتِينِ الْأَخْرَيْنِي عُرَةُ مِنهَا لِلسِّتَ الشُّعِ الْمُحَارِجَةِ مِنهَا. ﴿ يَنْكُ مِنْهَا كَانَّتَ عُجُرُهَا وَشُعِبُما كُلْهَا قِطْمَةُ وَاحِدَةُ مَطْرُوفَةُ مِنْ ذَهَبِ خَالِصٍ . عَلَيْكِمْ وَصَنَعَ لَمَا سَبَّةَ سُرُجٍ وَمَعَاظُهَا وَمَنافِضُها مِنْ ذَهْبِ خَالِس ، عِلَيْهِ مِنْ فِتْلَمَادِ ذَهْبِ خَالِس عَلَهَا مَمْ كُلِّ آنِيْهَا ، عَيْلِ وَعَلَ

## ٱلشَّرَادِقِ وَجِمِعَ أَوْ آلِدِ ٱلشَّكِنِ وَأَوْ آلِدَالشَّرَادِقِ غِيطَةَ أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلشَّلَاثُونَ

وَمِنَ ٱلسَّنْجُونِي وَٱلْأُرْجُوانِ وَمِنْ الْفِرْمِنِ مَنْعُوا ثِبَابَ ٱلِمُدْمَةِ لِحِدْمَةِ ٱلْقُدْسِ وَصَنَهُوا ٱلْثَيَابَ ٱلْمُقَدَّحَةَ ٱلَّتِي لِمُرْونَ كَمَّا أَصَرَ ٱلرُّبُّ مُوسَى • ﴿ وَصَنَهُوا ٱلْأَفُودَ مِنْ ذَهَبِ وَسَنَعُونِي وَأَدْجُوانِ وَسِنْمِ فِرْضِ وَيَذْ مَشْرُودٍ . عَلَيْ وَمَدُّوا ٱلدَّهَتَ صَفَاتِحَ وَقَدُّوهَا سُلُوكًا لِمُسْتُوهًا فِي وَسَطِ ٱلسَّنَجُونِي وَٱلْأَدْجُوانِ وَصِبْر ٱلْعَرْضُ وَٱلْبَرِ مَنْمَةَ حَادَق . عِنْهِ وَمَنْمُوالَهُ فِي طَرَقَهُ كَنِفَيْنِ مَوْسُولَيْنِ لِتَعْلَ . مع وَالزُّ الَّذِي عَلَى الْأَفُودِ الَّذِي يَصْدُهُ بِهِكَانَ مِنْهُ كَمَنْمَتِهِ مِنْ ذَهَبِ وَسَنَغُونِي وَأَدْجُوان وَصِيْرُ قِرْمِن وَيْرُ مَفْرُودِكَا أَمَرَ الرَّبُ مُوسَى • ﴿ لَكُ وَعَلُوا حَجْرَي ٱلْجُزع يُحطُ بِهِمَا طَوْفَانِ مِنْ ٱلذَّهِبِ مَنْفُونُ عَلَيْهِ ٱكْنَفْسِ ٱلْحَاتُمَ أَسُمَّا بَنِي إسْرَائِلَ ﴿ يَهِ إِنَّهِ أَمْ أُوا مُؤْدِ عَجْرَيْ ذِكْرٍ لِنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمْرَ ٱلزَّبُّ مُوسَى ﴿ وَمَنْفُوا ٱلصَّدْرَةَ مَنْمَةَ نَتَاجِ حَادِق كَمَنْمَةِ ٱلْأَفُودِ مِنْ ذَهَبِ وَسَنَغُونِي ۗ وَأَدْ جُوَانٍ وَمِسْغٍ قِرْضٍ وَيْزَ مَشْزُودٍ • كَيْنِيٍّ صَّنُوهَا مُرَبَّعَةَ مَثْنَيَّةٌ طُولُهَا شَبْرُ وَعَرَاضَهَا سْبُرُ مَثْنَيَةً . ١٤٠٠ وَرَضَعُوا فِيهَا أَرْبَهَ أَسْطِر حِجَارَةِ . السَّطْرُ ٱلْأَوْلُ مِنْهَا يَافُوتُ أَهْرُ وَيَاقُوتُ أَضَفُرُ وَزُمُرُكُ عِلْهِ وَالسَّطَرُ التَّالِي بَهْرَمَانُ وَلَازَ وَدُدُ وَمَاسٌ عَنَيْنَ وَالسَّطَرُ النَّالِكَ سَنَهُونِي وَعَنِينَ يَمَانٍ وَجَمْنَتْ. جَمَيْتِهِ وَالسَّطَرُ ٱلرَّاجِ ذَيَّرَجَدُ وَجَرْعٌ وَيَشْتُ يُجِيطُ بِهَا ذَعَبُ فِي تُوسِيعًا ﴿ يَكُلُّهُمْ وَكَانَتِ ٱلْحِيَادَةُ يُحَسِبِ أَسُمَّا ۚ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱثْنَى عَفَرَ ظَلِيرَ أَسْمَانِهِمْ كُنْفُسُ ٱلْمَاتَمَ كُلُّ يَجْرِ عَلَيْهِ ٱللَّهِ يُحَسِدِ ٱلْأَثْنِي مَفَرَسِبْطَأَهُ وَصَنَاوا الصَّدْرَةِ سَلَاسِلَ تَجَدُّولَةً صَنْفَةً ضَفْر مِنَ النَّمْبِ ٱلْحَالِيصِ . عِلْنَهُ وَمَنعُوا طَوْقَيْنِ مِنَ الذَّهِبِ وَحَلَقَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَجَعَلُوا ٱلْمُلْتَيْنِ فِي طَرَفَي الصَّدْرَةِ ﴿ كُنِّكُ وَعَلَّمُوا صَغِيرَتَي الذَّهَبِ عَلَى الْحُلْمَتَيْنِ الْقَيْنِ فِي طَرَقَي الصَّدْرَةِ ﴿ إِنَّا لَا وَغَلْمُوا طَرَقَي ٱلطُّغِيرَ تَيْنِ ٱلْآخَرَيْنِ بِٱلطَّوْقَيْنِ وَجَمَلُوهُمَا عَلَى كُنَى ٱلْأُمُودِ فِي مُقَدِّمِهِ وَ إِنَّ وَمَنْمُوا حَلْقَيْنِ مِنْ ذَهِبِ وَجَمَلُوهُمَا فِي طَرَفَي الصَّدْرَةِ فِي حَاشيتها أَلْتِي إِلَى جِهَةِ ٱلْأَفُودِ مِنْ دَاخِلٍ. ﴿ يَجْهِينِ وَمَنْمُوا خَلْفَتَىٰ ذَهَبِ وَجَمَلُوهُمَا عَلَى كَنِفَى ٱلْأَفُودِ مِنْ أَسْفَلُ فِي مُقَدِّمِهِ عِنْدَمَوْ صِلْهَا فَوَى زُنَّادِ ٱلْأَفُودِ } أَنَّا وَحَكُوا ٱلسُّذَّرَّةَ مِنْ حَلْقَتِهَا إِلَى حَلْقَتَى ٱلْأَفُودِ بَخِيْطٍ مِنَ ٱلسَّخُونِيَّ لِكُونَ عَلَى زُنَّارِ ٱلْأَفُودِ وَلَا تَحُولُ العَلَيْزَةُ عَنِ الْأَفُودِ كَمَّا أَمَرَا الرَّبُ مُوسَى • عَيَنَ ۚ وَسَنُوا جُبُّهُ اَلْأَفُودِ مَنْهَ ۚ حَالِكَ كُفًّا مِنْ سَنَعْوِنِي عِنْهِ وَجَبِبُ وَإِسِهِ فِي صَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُ بِحِيْمِا عَاشَيَةٌ لِلَّهِ تَمْزَّقَ. ﴿ يَهِيْكُ وَمَنْمُوا لِأَذْيَالِهَا رُمَّانَاتِ مِنْ سَنَجُونِي وَأَرْجُوان وَصِبْعِ قَيْنِ وَنَذَّ مَشْرُودِ ، مِن ﴿ وَمَنْمُوا جَلاجِلَ مِنْ ذَهَبِ خَالِص وَجَمَلُوا ٱلْجَلاجِلَ فِيَا آبِينَ ٱلرَّمَا مَاتِ فِي دَيْلِ ٱلْجَبَّةِ عَلَى عُبِطِهَا كَانَ ﴿ جُفِلًا وَرَمَا لَهُ خَفِلًا وَرَمَا فَهُ لِأَذْ مِالِ ٱلْجَبَّةِ مِنْ حَوْلِهَا لِأَجَلِ ٱلْجَدْمَةِ كَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى • عِنْ وَعِلُوا ٱلْأَفْصَةَ مِنْ وَر مَنْفَةَ خَايْكِ لِمْرُونَ وَبَنِيهِ كِينَ ﴿ وَٱلْمِنَامَةَ مِنْ لَزَّ وَعَصَائِبَ ٱلصَّلَائِس مِنْ لَزّ وَسَرَاوِيلَاتِ ٱلْكُتُنُونِ مِن لَزْ مَفْزُودِ لِكُنِّيلِ وَٱلْبَطْئَةَ مِن لِزَ مَفْزُودِ وَسَنَّجُونِي ۗ وَأَدْجُوانِ وَصِبْعٍ وَيْمِرِصَنْعَةً مُعَلَّ ذِكَّ أَمَرَ ٱلْبُعُوسَى ۚ بِحَنْتِيرٌ وَصَنَعُوا صَغِيمَة كَاج ٱلْفُدْسِ مِنْ ذَهَب خَالِص وَكَتَابُوا عَلَيْهَا كِتَابُهُ كَتَفْس ٱلْحَاتَمُ فَدْسُ الرَّبِ. و الما وَجَمَالُوا عَلَيْهَا خَيْطَ سَنَعْبُونِي يَغْجَمُلُ عَلَى ٱلْمِعامَةِ مِنْ أَوْقَ كَمَا أَمْر ٱلرَّبُّ مُوسَى كَلُّ فَكُمَلَ جِمِعُ عَلَى ٱلْمُسْكِنِ خِبَّا ٱلْخَصَرِ وَصَمَّ أَبُو إِسْرَائِيلَ جِمِعَ مَاأَمَرَ ٱلرَّبَ بِهِ مُوسَى هَكُذَا صَنْمُوا . مِن ﴿ وَأَوَّا بِالْسَكُنِ إِلَّى مُوسَى أَلِيُّهَا وَحَبِهِ أَدَوَاتِه أَسْطُهِ وَالْوَاحِهِ وَعَوَاوضهِ وَمَدِهِ وَقُوَاعِدِهِ ٤ ﴿ وَالْعَطَآهُ مِنْ جُلُودَ ٱلْكَبَاسُ ٱلْمُصُوعَة بالخُمْرَة وَٱلْنَطَآءَ مِنَ ٱلْجُلُودِ ٱلسَّنَجُونِيَّةِ وَٱلْحِيابِ ﴿ يَنْكِيرُ وَتَالُوتِ ٱلشَّهَادَةِ وَمَوَادِضِهِ وَغِشَائِهِ وَالْمَا يُدَةِ وَجِيمِ آنِيتِهَا وَخَبْرِ ٱلْوَجُوهِ إِنْ إِنْ وَأَلْمَارَةِ ٱلطَاهِرَةِ وَسُرُجِهَا ٱلسُّرَج الْمُنَشَّدَةِ وَجَهِم آنِيْهَا وَزَيْتِ الْمَارَةِ كِيَنِيْكِمْ وَمَذْبِحِ النَّمْبِ وَدْهُنِ ٱلْمُنْ وَأَجْوُدٍ

مَذَيَعَ الْجَرْدِ مِن حَشَبِ السَّنطِ طُولُهُ وَيَاعُ وَمَرْتُهُ فِرَاعُ مُرَجَّا وَمُكُلُهُ وَيَاعَانِ وَقُولُهُ مِنْهُ ﷺ وَعَنَّاهُ وَهَا عَلَيْهِا سَخْنَهُ وَجُوزَاتُ مِن حَرْلِهِ وَقُرُونَهُ وَقِلَ لَهُ إِنْجِيلِ وَهَمْ إِنْجِيمًا بِهِ ﴿ ﷺ وَقِلَ لَهُ سَلَقَيْ فَصَدِ تَحْتَ الْخِلِدِ عَلَى جَائِينِهِ عَلَى الْجِيْتِينَ مَنَا يُعْمَلُنِهِ لِنَصْلُ عِلَى الْحَرْقِ وَصَعَ الْمُتَكِينِ مِن خَصْدِ السَّنطِ وَصَعَالُمُ بِنَصْدٍ . وَهُمْ الْجَرْدُ الْعَلِمُ مَا اللّهُ مِنْ الْمُعْرِدُ الْعَلِمُ مَا الْمُعْرِدُ الْعَلِمُ عَالِما صَنَّةً عَمَادِ

# أَلْفَصْلُ آلثامِنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَعَلَ مَذْجَعَ ٱلْحُرَقَةِ مِنْ خَشَبِ ٱلسُّفطِ طُولُهُ خَسْ أَذْرَعٍ وَعَرْضُهُ خَسْ أَذْرُعِ مْرَبِّنَا وَسَمُّكُ ثَلَاثُ أَذْرُعِ . ﴿ ﴿ وَعَلِلْ قُرُونَهُ عَلَى أَرْبَعِ زَوَايَاهُ مِنهُ كَانَت فَرُونُهُ وَغَنَّاهُ يَخَاسٍ. ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ آتِيَةِ الْمُذَيَّجِ ٱلْفُدُورَ وَالْجَارِفَ وَٱلْجَامَاتِ وَالْنَاسُلُ وَالْجَالِيرَ كُلُ آلِيْدِهِ عَلِمَا مِن نُحَلَى . عَنْ وَعَلَ الْسَذَجَ سَرُدُاعَلَى صَنْعَةِ شَبِيَةِ مِنْ غُلَى تَعْتَ حَلَقِيهِ مِنْ أَسْفَلُ إِلَى يَعْفِ . كَلْمُثِلِمْ وَسَاعَ أَرْبَمُ حَلَقَاتٍ فِي اَلْأَطْرَافِ الْأَرْبَعَةِ لِسُرْدِ الْعُلَى مَكَانًا لِمُسَلِّينَ . وَهِلْ الْعَلْيَنِ مِنْ خَصْبِ السُّنط وَغَفَاهُمَا يَخْلَسُ جَهِيْ وَأَذْخَلَ ٱلْمَثَلَيْنِ فِي ٱلْحَلَقِ عَلِي جَانَى ٱلْمُذَّتِحِ لِيُحْمَلَ بِهَا. وَعَيْهُ مِنْ أَنْوَا مِ عُبُونًا . عِنْ وَصَنَّمَ ٱلْمُنْسَلَ وَمَفْعَدُهُ مِنْ غَلَمٍ مِنْ وَذَا يل اللِّسَآة ٱلْفَخِذَكَ بِنْدَ كُلِّ خِنَادَ ٱلْحُسَرِ ، ﴿ يَعِيلُ وَعَيلَ ٱلسُّرَادِقَ أَسَادُهُ مِنْ جَهَةٍ مَب مُلْكُوبٍ مِنْ أَفِرَاعٍ مِنْ يَرَّ مَشْرُورِ عِلَيْكِ وَمَدْهَا عِشْرُونَ وَقَرَاعِدُهَا عِشْرُونَ مِنْ عْمَل وَعَتَاقِفُ ٱلْمَدِ وَأَطُوالْهَا مِنْ فِطْةٍ ، عَنْهَا وَمِنْ جِمَةِ ٱلثَّمَالِ مِنْ فَرَاعِ فَمُدْهَا عِثْرُ أُونَ وَقُوَاعِدُهَا عِثْرُونَ مِنْ نَحْلَس وَعَثَاقِفُ ٱلْمَمَدِ وَأَطْوَافُهَا مِنْ فِضُدٍّ . وين جَهِ أَلْمُرْبِ أَسْلَا خُسُونَ ذِرَاعًا وَمَلَهُمَا عَشَرَةٌ وَقَوَاعِدُهَا عَشْرٌ وَعَقَاقِفُ ٱلْمَدُ وَأَطْوَاهَا مِنْ فِطْةٍ . عَلَيْهِ وَمِنْ جِمَةِ ٱلشُّرُقِ خَمْونَ ذِرَاعًا . عَلَيْهِ مِنْهَا أَسْكَرُ خَسْ عَفْرَةَ ذِرَاعًا لِلْجَانِبِ ٱلْوَاحِدِ أَغِيدَتُهَـا تُلاَثَةُ وَقَوَاعِدُهَا ثَـلَاتُ . و المُوَافِ الْكَانِهِ الْآخَرِ مِنْ لِهُنَا وَمِنْ لُهُنَا مِنْ مَاكِ السُّرَادِقِ أَسْتَادُ خَسَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا أَعُدَمُهَا ثَلَاثَةُ وَقَوَاعِدُهَا ثَلَاثُ ، كَالِيْكِ وَجِيعُ أَسْتَادِ ٱلسُّرَادِقِ عَلَى عُبِطِ وِينْ يَزُ مَغَزُودِ عِلِيِّجٍ وَقَوَاعِدُ ٱلْعَمْدِ مِنْ نُحْلَى وَعَلَّقِفُ ٱلْسَدِ وَأَطْوَافَهَا مِنْ خِنَّةٍ وَخِشَّا رْوُوسِهَا مِنْ فِضَةِ كَا أَنَّ جَمِهَا مُطَوِّقَة بِالْفَضَّةِ ، عَلَيْ وَسِنْرٌ بَابِ السُّرَادِقِ صَنْعَةُ مُطَرِّذِ مِنْ سَخَيُونِيَّ وَأَدْجُوانٍ وَصِنْ ِ فِرْمِنٍ وَثَرَّ مَشْزُودٍ طُولُهُ عِشْرُونَ ذِرَاهًا وَعُلُونًا عَرْضًا خَسُ أَذْرُع بِإِزْلَةَ أَسَارِ ٱلسِّرَادِي . ﴿ إِلَيْهِ وَأَغِيدُنَّهُ أَرْبَعَهُ وَقَوَاعِدُهَا أَرْبَمُ وِن أَعْس وَعَنَّافِهُمَا مِنْ فِعَنَّةِ وَأَرْوُلُهَا وَأَطُوافَهَا مُنشَّاةٌ بِفِعْسَةِ . عَنْ وَجِيمُ أَوْلَادِ ٱلْمُسكِن وَٱلسَّرَادِقِ عَنَى مُحِيطِها مِنْ مُحَاسٍ. عَنْ اللهِ وَهَذَا عَدَدُ مَا دَخَلَ ٱلْسُكُنِّ مَسْكُنَ ٱلتَّهَادَةُ ٱلَّذِي عُدَّ بِأَصْرٍ مُوسَى لِحَدْمَةِ ٱللَّهُوبِينَ عَلَى يَدِ إِينَامَارَ بْنِ هُرُونَ ٱلْكَاهِن ﴿ يَمْ يَكِمْ وَقَدْ صَمْ بَدَالِيْلُ بِنَ أُودِيَ بِنِ خُودِ مِن سِطِي بَلُوذَاكُلُّ مَا أَمْرَ ٱلرَّبِّ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ وَمَعَهُ أَهْلَيْكِ بْنُ أَحِيسَامَاكَ مِنْ سِبْطِ دَانِ وَهُو خُبَّادُ وَنَشَاجٌ خَاذَقُ وَمُطَرِّدُ بِالسَّمْفُونِيَ وَٱلْأَرْجُوانِ وَمِينُمُ ٱلْعَرْمَرِ وَٱلْهَرِ ، ﴿ وَكُلَّ وَكَانَتُ جُلَّةٌ ٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي مِيمَ فِي جَمِع عَلَ ٱلْمُقْدِسِ وَهُوَّ دَهَٰ ٱلْتُقْدِمَةِ تِسْمَا وَعِشْرِينَ فِيْطَارًا وَسَمَّ مِنَّةٍ وَثَلَاثِينَ مِنْفَالًا بِعِقَالِ ٱلْفَدْسِ. ﴿ يَرَبُهُ وَفِشَةُ ٱلْدُودِينَ مِنَ أَخِاعَةٍ مِنْهُ فِنطارِ وَالْفَاوَسَمْ مِنْةٍ وَخُمَةُ وَسَبِينَ مِثَالًا بِمِثَالَ الْقُدْسِ . وَكُانَ عَلَى كُلُ وَاجِدِ بِمُفُ مِثَمَالُ بِعِثَالِ ٱلْفُدْسِ مِنْ كُلُّ مَنْ جَازَ عَلَيْهِ ٱلْمُدَدْمِنِ ٱبْنِ عِثْمِ بِنَ سَنَةً فَصَاعِدًا وَكَانُوا نَتْ مِنْةِ أَلْنِ وَثَلَاثَةَ ٱلْأَفِ وَخَسَ مِنْ وَخَسِينَ ﴿ إِنَّ الْمُفَادُ ٱلْفِضَّةُ ٱلَّتِي مِن مِنْهَا فَوَاعِدُ ٱلْفُدْسِ وَقَوَاعِدُ ٱلْحَجَلِ مِنْهُ قِنْطَارُ وَهِيَ مِنْهُ فَاعِدَةٍ لَكُلَّ فَعِدَةٍ فَطَالُا عيد وَالْأَلْفُ وَاللَّهِ مِنْ وَالْمُنْسَةَ وَالنَّبُونَ مِثَالًا مَنْعَ مِنْهَا عَنَاقِتُ الْمُمْدِ وَأَغْشِيَةَ رُوْوِسِهَا وَأَطْوَأَهَا. عِنْ وَأَمَّا نُحَلِّنَ ٱلثَّفْدِمَةِ فَبَلَغَ سَبْيِنَ بَسْطَارًا وَأَلْفَيْن وَأَوْمَ مِنْ مِثَالِوٍ. ١ ١٤ فَصَنَعَ مِنْهُ قَوَاعِدَ بَابٍ خِبَّاءَ ٱلْحَضَرِ وَمَذَٰتِحَ ٱلْخُصِ وَسَرَدَ ٱلْفَكَٰنِ ٱلَّذِي لَهُ وَتِجِيمَ آلِبَ ٓ ٱلْمُذَبِّحِ ﴿ إِلَيْكِ وَقَوَاعِدَ ٱلشَّرَادِقِ عُجِمَةً وَقَوَاعِدَ بَابِ

# سِّفُ الْخِالِ

#### ألفضك آلأوك

جيج وَدَعَا ٱلَّابُ مُوسَى وَخَاطَبُهُ مِنْ خِلَّةَ ٱلْخَصْرَ قَالِلا عِنْ خَاطِب مِنى إِسْرَا يْلَ وَقُلْ لَمْمُ أَيُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ قَرَّبَ قُرْبَانَا لِلرَّبِ مِنَ ٱلْبَهَاثِمُ فَينَ ٱلْبَقْرِ وَٱلْنَمْ يُقَرِّبُونَ فَرَابِيتُهُمْ . عِنْ كَانَ قُرْبَالُهُ مُحْرَفَةً مِنَ ٱلْبَرْ فَذُكِّرًا صَحِبًا يُقَرُّهُ عَلَدَ بَابِ خِبَّاةُ ٱلْخُضْرِ لِتَرْبُهُ لِلرِّضُوْانِ عَدْ أَمَامَ الرَّبِ عَنْهُ وَيَضَمُّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ ٱلْحُرْقَةِ فَيُرْضَى عَنْهُ تَكْفِيرًا عَبْ . عِنْ وَيَذْبَعُ ٱلْعَبْلَ بَيْنَ يَدَى ٱلرُّبِّ فَيْمَرْبُ بَلُو هُرُونَ ٱلْكُهَنَةُ الدُّمَ وَيُضَعُونَهُ عَلَى ٱلْمُذِّبَحِ ٱلَّذِي عِندَ بَاسِ خَبَّاهُ ٱلْخُصَرِ مِنْ حَولهِ . ﴿ وَيَسْتُحُ ٱلْفُرَقَةَ وَلِيقَطِهَمَا فِطْهَمَا عِلَيْهِ وَتَجَمَّلُ بَلُو هُرُونَ ٱلْكَامِنِ فَارَاعَلَى ٱلْمَذَبَح وَيُضَلُونَ عَلَيْهَا حَطَا عِنْهِ } وَلِيَشِدُ بَنُوهُمُ وَنَ ٱلْكَهَنَةُ ٱلْشِطَمَ ٱلأَأْسَ وَٱلنَّحْمَ عَلَى ٱلْحَطَبِ ٱلَّذِي عَلَى النَّارِ الَّتِي عَلَى الْمُذَبَعِ . ﴿ يَكُمُّ وَأُمَّا أَهُ وَأُكَّ ارِعَهُ يَسْلُهَا بِٱلْكَ وَيُقَرُّ ٱلْكَاهِنُ ٱلْكُواْعَلَى ٱلْمَدْيَمِ عُرْفَةٌ وَقِيدَةَ وَالْجَنَّةِ رِضَى لِلرَّبِ، كَالِيُّ وَإِنْ كَانَ مُرْبَانُهُ مِنَ ٱلْنَهَمِ مِنَ الشَّأْنِ أُو ٱلْمَرْعُرَقَةَ مَذَكَرًا صَحِيمًا يُقَرِّهُ . ﴿ لَذَهُ عَلَى خَالِبِ الْمَذَيْحِ جِنَّا الثَّمَالَ بَيْنَ يَدِي الرَّبِ وَيَنْفِحُ بُنُو هُرُونَ الْحَكَمَنَةُ دَمَهُ عَلَى الْمُذَّبَحِ مِنْ حَوْلِهِ عِلَيْكُ وَيُقَلِمُونَهُ قِعْلَمُهُ وَيَفْصُلُونَ رَأْمَهُ وَتَخْمَهُ وَيُصَّلِفُنَّ الْكَامِنُ عَلَى الْحَلَ ٱلَّذِي عَلَى النَّارِ ٱلَّتِي عَلَى ٱلمَّذَبَحِ . جِينَ وَأَمْمَا أَهُ وَأَكْلِيعَهُ يَشِيلُهَا بِالْكَ وَيُعْرِبُ ٱلْكَامِنُ ٱلْكُلُّ وَيُعَثِّرُهُ عَلَى ٱلْذَبْحِ إِنَّهُ مُحْرَفَةً وَقِيدَةً رَائِحةِ رضى الرَّبِ. عَلَيْ وَإِنْ كَانَ قُرْبَانُهُ مِنَ ٱلطَّيْرِ مُحْرَقَةً لِلرَّبِ فِمنَ ٱلْيَامِ أَوْ مِنْ فِرَاخٍ ٱلْحَسَامِ يَحْسُونُ قُرْمَانُهُ كله تَقَرُّهُ الْكالِينَ إِلَى الْمُذَيَّحِ وَيَصِرُ وَأَشَهُ ثُمُ يَقَيِّرُهُ عَلَى الْمُذَيِّعِ وَيَسْمِرُ دَمَهُ عَلَى جِدَارِ ٱلْمُذْبَعِ . ﴿ إِنَّا وَيَرْعُ حَوْصَلَتُهُ مَعَ فَرْثُهِ وَيُطِّرُحُهُمَا إِلَى جَانِبِ ٱلْمُذْبَحِ شَرْ قِيًّا مَوْضِمَ ٱلْمَادِ . ٢٠٠٠ وَيُعَلَّمْ جَاحَيْهِ وَلَّا يِنْصِلْهَمَا وَلِيَتِّزُهُ ٱلْكَاهِن عَلَى ٱلمَذْجَر عَلَى ٱلْحَطَبِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلنَّارِ إِنَّهُ كُمْ فَقَدَّ وَقِيدَةً وَانْحَةِ رَضَى لِلرَّبِّ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

وَأَيُّ إِنْسَانِ قَرْبَ قُرْبَانَ تَقْدِمَةٍ لِلرَّبِّ فَلَكُنْ قُرْبًا لَهُ سَعِيلًا يَمُبُّ عَليهِ زَيًّا وَيَجْمَلُ عَلَيه لُبَّانًا ﴾ ﴿ وَأَتِي بِذَاكِ يَنِي هُرُونَ ٱلْكُنَّةَ فَيَأْخُذُ ٱلْكَاهِنُ مِنْ قَبْضَةٍ مِنْ سَجِيدِهَا وَزَيْتِهَا مَمْ جَبِي لُلَبِهَا وَيُقَرِّرُ تَذَكَّارَهَا عَلَى ٱلْمُذَّبَحِ وَقَيدةَ وَانجَة رَضَى الرَّبِّ. وَمَا غَمَالَ مِنْ التَّقْدِمَةِ يَحْكُونُ لِمُرُونَ وَبَغِيهِ إِنَّهُ قُدْسُ أَقْدَاسِ مِنْ وَقَائِد ٱلرَّبِ وَ اللَّهُ وَإِنْ قَرَّاتَ قُرْبَانَ تَقْدِمَةٍ غَيْوزًا فِي تَوْدِ ظَلِّكُنْ مَرَادِقَ مِن سميد فَطَيْرِ مَلُوْنَةً بَزْيْتِ وَدْقَاقَ فَطِيْرِ تَمْسُوحَةً بَزْيْتِ . ﴿ وَإِنْ كَانَ فُرْبَالُكَ تَقْدِمَةُ ا عَلَى مَا إِن قَلْيُكُنْ فَطِيرًا مِنْ سَمِيدٍ مَلَتُونًا بِزَبِ عِلَيْهِ وَفَتْهُ فَتَاتًا وَمُبِّ عَلَيهِ زَيّا إِنَّهُ تَقْدِمَةً . عَنْ وَإِنْ كَانَ فُرْمَانُكَ تَقْدِمَةً مِنَ الشَّوْآهِ فَأَخْلَهُ سَمِينًا بزَّت وَأَتِ بِالثَّلْدِمَةِ أَلِّي عَلْتَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى ٱلرَّبِ وَقَدَّمُنَا إِلَى ٱلْكَالِمِن فَيَدُّنُو بِهَا إِلَى ٱلْمُذَبِّعِ عِينِهِ وَيَرْهُمُ ٱلْكَاهِنُ مِنَ ٱلتَّقْدِمَةِ تَذَكَارَهَا وَيُقَرِّرُهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّ وَقِيدَةَ وَائِحَةِ رِمْنَى الرَّبِ • كَانَاكُمْ وَمَا فَضَلَ مِنَ ٱلتَّدِمَةِ يَكُونُ لِمُرُونَ وَبَيْبِ إِنَّهُ قُدْسُ أَفْدَاسِ مِنْ وَقَايِدِ ٱلرَّبِ وَ عِلَيْهِ جَمِعُ ٱلتَّفَادِمِ ٱلْتِي تُقَرِّ بُونَهَا لِلرَّبِ لا تُعمَلُ مُخمير لِأَنَّ كُلُّ خَيِرٍ وَكُلُّ عَسَلَ لَا يُقَدُّرُ مِنْهَا وَقِيدَةً لِلرَّبِ عِلَيْكِ لَكِنْ قُرْاَنَ قِرَاكُمرَّ تُقَرِّئُونَ مِنْهَا لِلرَّبِّ وَإِلَّى أَلْمُذَبَحِ لَا يُسْعَدَانِ دَائِحَةَ دِمْنِي • عَنْهُ وَكُلُ مُرْبَان مِنْ تَقَادِمِكَ تُسَلِّمُهُ بِٱلْفِجْ وَلَا غُلُو تَلْدِمَتَكَ مِنْ مِنْ عَهْدِ إَلَمِكَ مَمْ جَمِيعٍ قَرَابِيكِكَ تُعَرِّبُ مِنْهُ . ١ الله وَإِنْ قَرَّبُتَ تَفْدِمَةً قِاكِيرَ لِلرَّبِ فَفَرِيكًا مَنْوِياً بِأَلْلَا مَرِيشًا مِنَ ٱلسُّنْلِ ٱلطُّرِي لَهُمَّامُ قُرْبَانَ مِرْاكبركَ عِنْكُ وَتَجْمَلُ طَلِّهَا زَيَّا وَتَضَمُّ عَلَيّا لَكِنّا

السلا وسنر باب الحِنَّة عِيدٍ وَمَدْيَعِ الْقُلِى وَسَرُو الْقُلِى الَّذِي لَهُ وَعَلَيْهِ وَجَعِرِ آتِيتِهِ وَالْكُتُسَلُ وَمَشْدِهِ عِيْثَةٍ وَأَسْتَوَ الشَّرَاتِقِ وَعَدِهِ وَوَاعِدِهِ وَسِنْدِ بَابِهِ وَأَطْنَابِهِ وَأَوْ كَانِهِ وَسَائِرَ أَوْوَتِهُ مَلَ الْسُكِنَ خِيَّةَ الْحَسْرَ عِلَيْهِ وَيَلِي الْجُلْسَةِ لِمُعْلَقَ و وَثِلِبِ الْعُدْسَ لِهُ لُونَ الْكَلَّهِنَ وَثِبَابِ يَئِيهِ يَكُوانَهُ عَلَيْهِ عَلَى سَسِهِ عَلَى سَسَهِ عَلَ بِهُ مُوسَى صَنَّةً بَنُو إِسْرَائِيلَ جَهِمَ السَّلَ . عَلَيْهِ فَعَلْ مُوسَى جَهِمَ السَّلُو فَإِنَّا هُمْ كَذَ سَنْعُوا فَإِنْ وَمِنْ أَمْرَ الْرَبِّ مَكْمًا صَنْعُوا فَإِنْ مُوسَى عَبِهِ السَّلُولُ فَإِنْ أَمْرَ الرَّبِ مَكْمًا السَّلُوا فَإِنْ الْمُرَافِقِا فَيْمَ

#### أَلْفَصُلُ ٱلْأُمْرِيَعُونَ

وَكُمُّ الرُّبُّ مُوسَى فَائِلًا عِنْهِ فِي الْيُومِ الْأَوُّلِ مِن النَّهِ الْأَوَّلِ انْعِبِ المسكن عِبَّة الخَضَر . عِنهِ وَأَجْلَ فِيهِ تَابُوتَ النَّهَادَةِ وَأَسْتُر التَّابُوتَ بِأَنْجَابِ جِيْعِ وَأَدْخِلِ ٱلْمَايِدَةَ وَرَتْ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ رُنْتِيهُ . وَأَدْخِلِ ٱلْمَاوَةَ وَأَصْدِدُ سُرْجَهَا وَأَجْمَلُ مَذْ يَحَ النَّفَ لِلْجَنُودِ أَمَامَ تَاثُوتِ الشَّهَادَةِ . وَعَلَقَ سِنْزَ بَابِ ٱلْمُحِن . وي والبَعْلُ مَذَبِّعُ الْعُرَفَةِ أَمَامَ بَابِ مَسْكُن خِبَّ الْخُضَر ، عَنْ وَأَجْلَ الْمُنْسَلَ بَيْنَ خِبَّةَ ٱلْخُمْرِ وَٱلْمُذْتِحِ وَأَجْمَلُ فِيهِ مَلْهُ . يَحْيَجُ وَأَصْرِبِ ٱلسِّرَادِقَ مُسْتَدِيرًا وَعَلْق السِّغُ لِلِبِ السُّرَادِقِ. ﴿ يَهِيْ ثُمَّ خُذُ دُهُنَ الْسُحِ وَاسْعَ الْسُكِنَ وَجِيمَ مَا فِيهِ وَقَدْسَهُ هُوَّ وَجِيمُ أَيْنِهِ فَصِيرَ مُقَدَّسًا . عَنَى وَأَسُحُ مَذَّجَ ٱلْفَرْفَةِ وَجَيمَ آيَنِهِ وَقَدِسِ ٱلْمُنْجَ فَكُونَ فَدْسَ أَقْدَاس. والم والمسح والمنت المُنْفَ ل وَمَفَدَهُ وَقَدْ سَمِاء عَلَيْ فَمُ قَدَّمْ هُرُونَ وَبَغِيهِ إِلَى مَابٍ خِلَةَ ٱلْخُمَنِرِ وَٱغْسَلُهُمْ بِٱلْكَآ ﴿ كَانِينٌ وَأَلْبِسُ هُرُونَ ثِيَبَ ٱلْفُذُس وَٱصْحُهُ وَقَدْمُ لِيكُمُنَ لِي . عِلَيْهِ وَقَدْمُ بَنِيهِ وَأَلْبِهُمْ أَقِمَةً عِنْهِ وَأَسْتَهُمْ كَمَّا سَتَحْتَ أَبَاهُمْ لِيَكُهُنُوا لِي وَيْكُونُ لِمُمْ مَسْمُهُمْ كَهَنُوتَ ٱلدُّهُو مَدَى أَجْلِكِمْ • ﴿ إِنَّا فَسَلِلَ مُوسَى بَغَيْمِ مَا أَمْرَهُ الرَّبْ بِهِ هُكَذَا اَنْهَ ، ﴿ فَكَانَ أَنَّهُ فِي الصَّهِ ٱلْأُولِ مِنَ ٱلنَّهَ التَّانِيَةِ فِي ٱلْكِثْمِ الْأَوْلِ مِنَ ٱلنَّهْرِ لُعِبِ ٱلْسَكِنَّ . عِنْهِ تَصَبَّهُ مُوسَى فَوَضَمَ قَوَاعِدَهُ وَرَكَى عَلَيْهَا أَلْوَاحَهُ وَرَكَى عَوَادَحَهُ وَأَقَامَ عَدَدَهُ . عِنْ يُمْ مَدَّا لِخُيَّا فَوْقَ ٱلْمَحِن وَوَسَمَ السَّلَا عَلَيْهِ مِنْ فَوْقٌ كَمَّا أَمَرُهُ الرَّبُ . عَيْدٍ مُمَّ أَخَذَ الشَّهَادَةَ فَوَسَمَا فِي التَّابُوتِ وَجَمَلَ عَلَيهِ الْمَتَآيَنِ وَجَمَلَ الْنَشَآءَ عَلَى التَّابُوتِ مِنْ فَوْقْ. ١٠ مُن أُمُّ أَدْخَلَ ٱلتَّايُونَ ٱللَّكُنَ وَعَلَقَ ٱلْحَجَابَ وَسَرَّ قَايُونَ ٱلنَّهَادَةِ كَمَا أَمْرَ وُٱلرَّبُ . عَلَيْنَ وَجَعَلَ ٱلْمَانِدَةَ فِي حِبَّاهُ الْمُضَرِ فِي جَانِبِ ٱلْمُسْكِن جَةَ ٱلفَّمَالِ خَادِجَ ٱلْحَجَابِ ٢٠٠٥ وَوَتَّبَ عَلَيْهَا مَثَ خُبْرِ بَيْنَ يَدَى ٱلرَّبْ كِمَّا أَمْرَ ٱلرَّبْ مُوسَى . عَنْ وَوَضَعَ ٱلْمُنَادَةَ فِي خِبًّا اَفْهَمْرٍ حِذَا ۗ ٱلْمَا يُدَةِ فِي ٱلْجَانِبِ ٱلْجَنُوبِيِّ مِنَ ٱلْمُكُنِ ﷺ وَأَصْعَدَ ٱلسُّرْجَ بَيْنَ يَدَيُ اَلْبَ كَمَّا أَمْرُ الْرَبُّ مُونَى. عَنَّهُ ثُمُّ وَنَهُ مََذَى اَلَهُ فِي خِلَا ٱلْلَمَةِ اَمَامُ الْحِبِ عَلَيْهِ وَتَكُرُ عَلَيْهِ بَقُورِ عَلَيْهِ الْمَرْءُ الرَّبُّ عِنْهِ ثُمُ عَلَقَ سِرَّوْ الْكِ عَلَى ٱلْمُسْكِنِ ﷺ وَوَضَعَ مَذَىجَ ٱلْخُرِّ قَدَّ عِنْدُ بَابٍ خِبَادَ ٱلْخَصْرِ وَٱصْدَ طَايِّهِ ٱلْخُرَقَة وَالْفَدِمَةُ كَمَا أَمْرُهُ ٱلرَّبِ \* ﷺ وَوَضَ ٱلْمُنْسَلَ بَيْنَ جَادَ ٱلْخَصْرِ وَٱلْمُنْجَ وَجَلَ فِيهِ مَا ۚ فِلْمُسْلِ لِيَنْ إِلَيْهِ لِينَاهُ مُوسَى وَهُرُونَ وَ بَنُوهُ أَيْدِيُّهُمْ وَأَدْخِلُهُمْ عَلَيْكُ فَكَأْفُوا عِندُ دَخُولِهُمْ خَبَّا ٱلْخُضَرِ وَعِندُ تَقَدُّمِمْ إِلَى ٱلْمَذْتِحِ يَنْتَسِلُونَ كَمَّا أَمَرُ ٱلرَّبُّ مُوسَى. كتب وَضَرَبَ ٱلسُّرَادِقَ حَوْلَ ٱلْمُسْكِنِ وَالْمُذْبَحِ وَعَلَّقَ سَرَّرَ بَابِ ٱلسُّرَادِقِ وَأَكْمَلَ مُوسَى الْعَلَ. ﴿ إِنَّ أَمُّ غَلَى الْغَيَامُ خِبَّ الْخُصَرِ وَمَلاَّ عَدْ الزَّبِ الْمُسكِنَ عِيسًا ظَلْمُ يستطير مُوسى أنْ يَدُخُلَ خِنَا ٱلْحُصَرِ لِأَنَّ ٱلْفَيَامَ كَانَ حَالاً عَلَيْهِ وَتَجْدَ ٱلرَّبِ قَدْ مَلاًّ الْمُسكَنِّ . كِيَنْ إِلَا وَكَانَ إِذَا اَدْتَفَمَ ٱلْفَامَ عَنِ ٱلْمُسكِنِ يَرْتَحِلُ بَنُو إِسْرَاثِيلَ في تجيع مَرَاحِلُهِمْ عِنْ إِذَا لَمْ يَرْتَعَمُ لَمُ يَتَعَلُّوا إِلَى يُوم أَدْيَفَاعِهِ عِنْ إِلَّانَّ عَكَمَ ٱلرَّبِ كَانَ عَلِي ٱلْمُكِن نَهَادَا وَكَانَتِ ٱلنَّادُ فِي ٱلْغَمَامِ لَلِلا عَلَى مَشْهِد جِيمِ آلِ إِسْرَائِيلَ فِي جَمِع

أَمَامَ ٱلرَّبِّ قُبَالَةَ ٱلْحِبَابِ عِنْهِ وَيَعَمُّ مِنْهُ عَلَى فُرُونِ ٱلْمَذْيَحِ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبْ فِي خِبَّاءَ ٱلْمُعْمَرِ وَسَائِرَ ٱلدَّمِ يَمْثِهُ عِنْدَاسَاسِ مَذْبَحِ ٱلْخُوَقَةِ ٱلَّذِي عِنْدَ بَابِ خِبَّاء الْمُصَرِ وَ وَمِن وَجِيمَ مُعْمِهِ يَنْزِعُهُ مِنْهُ وَلِقَدُّهُ عَلَى ٱللَّذِيجِ وَيَفْعَلْ بِهِ كَافَعَلَ بِعِل أَخْطَأَ أَكُالِكَ يَفْلُ بِهِ وَيَكْفِرُ عَنَّمَ الْكَاهِنَ فَنْفَرَكُمْ . عَلَيْكِمْ وَيُغْرِ خَ أَفْجِلَ إِلَّى خَارِجِ ٱلْخُلَّةِ وَيُحْرِثُهُ كَمَا أَمْرَقَ ٱلْمِيلَ ٱلْأُولَ إِنَّهُ ذَيِعَهُ خَطَآهُ الْخِمَ بِي الم خَطِئ دَيْسٌ فَمَيلَ سَهْوًا وَاحِدَةً عِمَانَهَى ٱلرَّبِّ إِلَّهُ عَنْ فِعْلِهِ فَأَثِمَ عَلَيْهِ مُمَّ أَنِّهَ عَلَى خَطِينَةِ وَأَلِي خَطِئُ ظَلُّت بِغُرْ إَنِهِ تَلِساسِ ٱلْمَوْ ذَكُرًا صَحِمًا كَلَيْنَ وَيَضَعُ يَدُه عَلَى رَأْبِهِ وَيَذْبَعُهُ فِي مَوْضٍ ذِنْجِ الْفُرَقَةِ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ إِنَّهُ ذَيِحَةٌ خَطَآهَ. ﴿ وَيَعَمُ فَأَخْآ ٱلْكَاهِنُ مِنْ دَمِ ذَيِهِنَةِ ٱلْخَطَّآةِ بِإِصْبِهِ وَيَجْعَلُ عَلَى قُرُونِ مَذْبَحِ ٱلْفُرْقَةِ وَيَمْبُ ٱلدُّمَّ عِنْدَ أَسَاسِ مَذْتِجَ الْخُرَافَةِ. ١٣٠٥ وَجِيعَ تَنْحَدِهِ يُعَيِّرُهُ عَلَى ٱلْمَذَتِحَ مَحْتَمْ وَيِجَةِ السَّلَامَةِ وَيُكَفِّرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنْ خَطِيلَتُهُ فَيُنْفَرْلَهُ . ﴿ ﴿ وَإِنْ خَطِئَ أَحَدُّ مِنْ عَامَّةِ ٱلأرض سَهُوا وَهَلَ وَلِيدَةً يَمَا نَهَى الرَّبُّ عَنْ فِعْلِهِ فَأَتِمْ يَكُونِهِ ثُمُّ نُبَّهَ عَلَى خَطِينُتِهِ الَّتِي خَطِي فَلْمَاتِ بِثُرُّ بَانِهِ عَنْزًا مِنَ ٱلْمَرْصَّحِيمَةً عَنْ خَطِيثُتِ ٱلَّتِي خَطَى ١٠٠٠ وَيَشَمْ يَدَهُ عَلَى وَلْمِ ذَبِهَةِ الْمُثَالَة وَيَذْبُعُ ذَبِيمَة المُثَلَاد فِي مَوْضِمِ الْخُرْقَةِ . عَنْهُ فَإَخَذُ الْكَاهِنُ مِنْ دَيهَا بِإِصْبِهِ وَيَجْسَلُ عَلَى قُرُونِ مَذْبَحِ ٱلْخُرَقَةِ وَسَائِرَ دَيهَا يَصُبُهُ عِنْدَ أَسَاسِ ٱلْمَذْبَحِ. كُنْ وَهَمِ مَ شَعْمِهَا يَنْزِعُهُ كَمَا يُنْزَعُ ٱلنَّعْمُ مِنْ ذَبِيعَةِ ٱلسُّلَامَةِ وَيُقَيِّرُهُ ٱلْكَاهِنُ عَلَى الْمُذْبَعِ رَاغِمَةٌ رَضِّي لِلرَّبِ وَتُكِمُّونُهُ ٱلْكَاهِنْ فَلِنْفَرُلَّهُ . ٢٠٠٠ وَإِنْ هُوَ جَآةَ بَفْرْ مَايَهِ مِنَ ٱلفُّنَانِ ذَبِهِمَةَ خَطْآهَ طَلِلْتِ بِهَا أَنْنَى صَحِيمَةً عِنْهُ مَنْ يَدُهُ عَلَى وَأَسِ ذَبِهَتِ الْحَمَلَاءُ وَيَدْبَهُمَا لِلْحَمَلَاءُ فِي الْمُوسَمِ الَّذِي يَدْبَحُ فِيهِ الْعُرَفَةَ . ﴿ يَنْ الْحَدُ الْكَاهِنُ مِنْ دَمِ ذَيِهِةِ ٱلْحَطَّأَةَ بِإِسْجِهِ وَيُجْمَلُ عَلَى قُرُونِ مَذْبَحِ ٱلْمُحْرَقَةِ وَسَائِرَ دَيها يَمُنْهُ عِنْدَ أَسَاسِ ٱلْمُذْتِجِ . عِنْ وَجِيمَ تَحْمِهَا يَنْزِعُهُ كَمَا يُنْزَعَ مَعْمُ ظَلِ ذَبِهَوَ ٱلسَّادَمَةِ وَيُقَرِّهُ ٱلْكَاهِنُ عَلَى ٱلْمَذَيْرِ عَلَى وَكَانِدِ ٱلرَّبِ وَلَيُكَفِّرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنُ خَطِيلَتُهُ ٱلَّى خَطِي فَلِنَفْرُ لَهُ

#### ألفصل آلخامس

كَلُّمُ إِذَا خَطِئَ أَحَدُ بِأَنْ سِيمَ صَوْتَ خَلِفٍ وَهُوَ شَاهِدُ رَأَى أَوْ طَلِمَ وَلَمْ يُخْبِرْ بِذَٰ اِكَ فَقَدْحَلُ وِزْدَهُ . وَكُنْ أَوْمَسَ أَحَدُ شَيْئًا نَجِسًا مِنْ نَهِيلَةٍ وَحْسُ نَجِس أَوْ بَعِيَةٍ نَجِسَةٍ أَوْ ذَحَّافِ غَجِسِ وَخَنِيَ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ فَهُوتَجِسٌ وَآيَمُ • ﴿ يَهِي إِوْ مَسَّ ثَجَاسَةَ إِنْسَانِ مِن كُلّ ٱلْفَجَاسَاتِ ٱلَّذِي لِيَنْجُسُ بِهَا وَخِنِي عَلَيْهِ ذَلِكَ ثُمَّ عَرِفَ فَقَدْ أَيْمَ . ﴿ يَعْجُمُ وَإِنْ حَلْفَ أَحَدُ وَوَرَطَتُ شَفَتَاهُ لِإِسَاءَةِ أَوْ إِحْسَانِ مِن جِيمِ مَا يَفْرُطُ ٱلْإِنْسَانُ بِهِ فِي ٱلْبَعِينِ وَخَفيَ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ ثُمُّ عَرَفَ فَهُو ٓ آثِمُ بِشَيْءِ مِنْ ذَٰلِكَ . ٢٠٠٠ فَإِذَا أَثِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ فَلْيَعْرَفْ بَمَا خَعَلَىٰ ﴿ ٢٠٠٤ وَلَيْأَتِ بِذَيْهِةَ إِنَّهِ لِلرَّبِّ عَنْ خَطَيْتُهِ ٱلَّتِي خَطُّهَا أَنْتُى نَجَةً مِنَ ٱلْنَهُم أُوعَثُرًا مِنَ ٱلْمَرْ ذَيِعَة خَطَّآه فَيكُفِرُ ٱلْكَاهِنُ عَنْ خَطِيتِهِ . عَيْ قَانْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ أَنْ يُمَّدُمَ شَاةً فَلَيْأَتِ بِذَبِيحَةِ إِنَّهِ ٱلَّذِي خَطِئٌ بِهِ يَمَامَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ لِلرَّبِّ أَحَدُهُمَا ذَيِهَةُ خَطَّآهُ وَالْآخَرُ نُحْرَقَةُ ﴿ يَكُمُ كِانِّي بِهِمَا إِلَى ٱلْكَاهِن فَيَقْرَبُ الَّذِي الْخَطَأَة أَوَّلًا يَهْمِرُ وأَسَهُ يَمَّا يَلِي قَفَاهُ وَلَا يَفْصِلُهُ ﴿ يَعِيمُ وَيَضِعُ مِنْ دَم ذَيِعَةِ ٱلْحُطَأَةُ عَلَى جِدَادِ ٱلْمُذَّبِحِ وَمَا فَصَلَ مِنَ الدَّمِ يُعَصِّرُ عَلَى أَسَاسِ ٱلْمُذَّبِحِ إِنَّهُ ذَيِحَة خُطأَهُ. وَ إِنَّا إِنَّا إِنَّا مُن مُمَّالُهُ مُحرَقَةً كَا لَمَادَةٍ فَلَكُفِّرُ الْكَاهِنَ عَلْهُ خَطِينتُهُ أَلَى خَطلُ فَلْفَرْ لَهُ . كالله وَإِنْ أَنْ يُكُنْ فِي يَدِهِ أَنْ يُقَدِّمَ عَامَتُينِ أَوْ فَرْ خَيْ هَام فَلْقُرْب عَنْ خَطِيلْت و ألي خَطِئُ عُشَرَ إِيفَةِ سُمِيدًا قُرْ إِنَ خَطْلَاهَ لَا يَصُتُ عَلَيْهِ زَيًّا وَلَا يَجْمَلُ عَلَيْهِ لَإِنَّا لِلْأَنَّهُ قْرْبَانْ خَطَآهُ . ﴿ إِنَّ إِنَّ إِلَّ الْكَاهِنِ فَإَخْذُ ٱلْكَاهِنِ مِنْهُ مِلْ قَفِضَتِهِ تَذَّكَإِرَهُ وَيُقِتِّرُهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ عَلَى وَقَائِدِ ٱلرَّبِّ إِنَّهُ قُرْ بَانَ خَطَآهَ ﴿ لَكُمْ عَلَمُ ٱلْكَاهِنْ خَطِيئَتُهُ أَلِّي خَطِياً إِبِنِيْ مِنْ ذَلِكَ فَيْنَرْلُهُ وَيَكُونُ إِلْكَامِنَ كَالْتَدِمَةِ . عَلَا وَكُلُمَ ٱلرَّبْ مُوسَى فَايْلًا ﴿ يَهِي كُو أَيُّ إِنْسَانِ خَالَفَ عُمَّالَفَةٌ وَخَطِئ سَهُوا فِي شَي وَمِن أَقْدَاسٍ ٱلرَّبِ فَلَيْأَتِ بِذَبِهِمَةِ إِنَّهِ وِ لِلرَّبِ كَبْشَا صَحِيمًا مِنَ ٱلْنَمَرِ تُعُوَّمُهُ بِيثَمَّا لَيْنِ مِنْ فِخَةٍ

اَ تَهْدِمَةُ عِنْ اللَّهُ وَلَيْدُوا لَكُومِنْ تَذَكَارَهَا مِنْ مَرِيثِهَا وَذَيْنِهَا مَعْ جَبِيرِ لُلِنِهَا وَفِيدَةً الرَّبُّ

#### ألفصل الثالث

وَإِنْ كَانَ فُرْبَالُهُ ذَيِهِمَةَ سَلامَةٍ مِنَ ٱلْمُرْدَّكُوا أَوْأَنْنَى لَتَحْيِمَا لِمُرَّبِهُ بَيْنَ يَدَي اَرُبِ عِنْ وَيَضَمْ بَدَهُ عَلَى رَأْسَ فُرْ بَانِهِ وَيَلْبُكُهُ عِنْدَ بَلِبِ خِبَّاءَ الْخَضَر وَيُضِخُ بُوهُرُونَ ٱلْكُهَنَةُ أَلَهُمْ عَلَى ٱلْمُذَّتِرِ مِنْ حَوْلِهِ . ٢٠ وَيُقَرِّبُ مِنْ ذَبِيَعَةِ ٱلسُّلَامَةِ وَقِيدَةَ الرَّبُ النَّحْمَ ٱلمُنْطِيُّ الْمِسِيُّ وَسَائِرَ ٱلنَّحْمِ الَّذِي عَلَى ٱلْمَى كِينَا وَٱلْكُلْيَيْنِ وَٱللَّهُمَ الَّذِي عَلَيْهِما عَلَى ٱلْخَاصِرَ تَيْنِ وَزِيَادَةَ ٱلْكُبْدِمَ ٱلْكُلِّيَيْنِ يَنزِنُها يحتج وَيُقَرُّ ذٰلِكَ بَوْ هُرُونَ عَلَى ٱلْمُذَبِحِ عَلَى ٱلْخُرِقَةِ ٱلَّتِي قُونَ ٱلْحُطِّبِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلتَّارِ وَقِيدَةَ وَالْحِنَّةِ رِمْي الرَّبِ • عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فُرَّالُهُ مِنَ ٱلْنَهَ ذَيِعَةَ سَلاَمَةِ الرَّبِ ذُكَرًا أَوْ أَنْقَى تَعْجِعَا يُقَرِّبُهُ . عَنْ إِنْ كَانَ قُرَّابُهُ خَلَاظَيْرَ بَهُ بَيْنَ يَدَي الرَّبِ عَنْ يَعَمُ يَدَهُ عَلَى َوَلَمِنِ فُوْ آيَاتِ وَيَذَيَّكُمُ أَمَامَ غِيَّا الْحُصَرُ وَيَنْضِحُ ' بُوُ هُرُونَ دَمَّهُ عَلَّى ٱلْذَيْحِ مِنْ حَولِهِ. \$20 وَلِمَرِّبُ مِنْ وَبِعَةِ السَّلامَةِ وَقِيدةَ الرَّبِ شَحْمًا وَأَلِيَّا كُلُمَا يُعْظِمًا مِنْ عِندِ ٱلْمُصْمُعِي وَٱلثَّحْمَ ٱلْمَعْلِيَ الْمِسِي وَسَائِزَ ٱلشَّحْمِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْمِي كَلَيْكُ وَٱلْكَلِّيمُن وَٱلصُّمْ ٱلَّذِي عَلَيْهَا عَلَى ٱلْمُلْصِرَتَيْنَ وَزِيَادَةَ ٱلْكَبَدِ مَمَ ٱلْكُلِيِّنِ يَنْزُعُهَا عَلَيْ ٱلْكَلِيمِنُ ذَٰلِكَ عَلِي ٱلْمُذَبِعِ طَمَامَ وَقِيدَةٍ لِلرَّبِّ وَكِنْكُ إِنَّ كَانَ قُرْبَانُهُ مِنَ ٱلْمُو ظَلْقُرَّبُهُ مَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ ٢٠٠٤ يَضَمُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَذَيَّكُهُ أَمَامَ خِبَّادَ ٱلْخَصْرِ وَيَنْضِحُ بُّو هْرُونَ دَمَّهُ عَلَى ٱلْمَذَيْحِ مِنْ حَوْلِهِ . ﴿ يَهِي وَيُقَرِّبُ مِنْهُ قُرْ بَانَهُ وَقِيدَةً لِلرَّبِّ ٱلنَّحْمَ ٱلْمُنطِّى فِلْمِنَى وَجِيعَ ٱلشَّحْمِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْمِنَى كَلْنَظْ وَٱلْكُلْيَوْ وَٱلشَّحْمَ ٱلَّذِي عَلَيْهَا عَلَى ٱلْمُاسِرَ تَيْنِ وَزِيَادَةَ ٱلْكَيدِ مَمَ ٱلْكُلِيَيْنِ يَنْزِعُما عَلَيْ وَيُقَرِّرُ ٱلْكَاهِنُ ذَٰ إِلَكَ عَلَى ٱلذَّتِي طَلَمَ وَقِيدَةٍ وَانْجُنَةَ وِمَنَّى كُلُّ مُعْمِ هُوَ لِلرَّبِ ٤ ﴿ لِلَّهُ وَمُمْ ٱلدُّهُ عَلَى بَمَرَ أَجْيَاكُمُ فِي تَجِيعِ مَسَاكِتُكُمْ كُلُّ مُنْفِعُ وَكُلُّ دَمِ لَا تَأْكُلُوهُمَّا

# أَلْفَصَلُ ٱلَّالِيعُ

كان وَكُلُمَ ٱلزُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عَنْ اللَّهُ مُرْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلَ لَمُمْ أَيُّ إِنْسَانِ خَعِلْ سَهُوًّا فِي شَيْء بِمَانَهَى ٱلرُّبُّ عَنْ فِعْلِهِ فَمَملَ وَاحِدَةً مِنْهُ ﴿ يَكُمُّ إِنْ خَطِي ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُسُوحُ تَعْطِي ٱلشُّبُ بِمَبِهِ فَالْقُرَّبْ عَنْ خَعِلِتْهِ ٱلَّتِي خَعِلَى عِنْ الْبَقْرَ صَعِيمًا ذَبِيعَةَ خَطْلَادِ لِرَّبِ. ٢٠٠٤ مَا تِي بَالْعِبْلِ إِلَى بَابِ خِبَادَ ٱلْخَصْرِ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَيَضَمُ بَدُهُ عَلَى وَأَبِهِ وَيَدْتُهُ أَمَامُ ٱلرُّبِّ عَيْدٌ وَيَأْخُذُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُسُوحُ مِنْ دَمِ ٱلْجِلْ وَيَدْخُلُ بِهِ حِلَّةَ اَلْحَسْرِ عِنْ وَنَفْسِ ٱلْكَامِنُ إِنْسِتَهُ فِيهِ وَتَضِحُ مِنْهُ سَعَ مَرَاتِ أَمَامَ الرُّبّ قُلِلَةَ حِبَكِ ٱلْقُدْسِ . ﴿ يَهِيْكُ وَيَضَمُ ٱلْكَاهِنُ مِنَ ٱلدُّمْ عَلَى ثُرُونَ مَذْيَحِ ٱلْبَغُورِ ٱلسّلِ ٱلْخِيي فِي خِبَّا ٱلْخَصْرِ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَسَائِرَ دَمَ ٱلْجُلِ عِصْبُهُ عِنْدَ أَسَلَس مَذَّبَحِ ٱلْخُرْفَ يَ اللِّي عِنْدَ بِلْبِ خِيَّاة الْحُصَٰرِ ، عِنْهُ ﴿ وَجَعِ نَصْمَ عِبْلَ الْحُمَالَة يَنِزُعُهُ مِنْهُ الْخُمْ الْمُسَلِيّ فِعِينَ وَسَازُ النَّحُمِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَكْلَيْتِنِ وَالنَّحْمَ الَّذِي عَلَيْهَا عَلَى الْمُلورَ وَيْن وَزَيَادَةَ ٱلْكَدِيدِ مَمَ ٱلْكَلِيَيْنِ يَنْزَعُهَا فِينَا عَا تُنْزَعُ مِنْ وَر ذَيِهَةِ ٱللَّامَة وَالمُتّرُهَا الْكَاهِنْ عَلَى مَذْ يَجِ الْعُرَقَةِ ، ١١٨ وَجِلْدَ الْجِل وَجَعِيمَ خَبِهِ مَعَ رَأْسِهِ وَاكَّادِعِهِ وَأَمْالَيْهِ وَقَرْيُ عِلَيْهِ أَنْهِمُ الْمُؤْمِهُ إِلَى خَارِجِ الْحُلَّةِ إِلَى مَوْضِعَ طَلِعِرِ إِلَى مَطْرَح الرَّمَاد وَنَعْرِفُهُ عَلَى حَطَبِ بِٱلنَّادِ عَلَى مَطَرَ - إلزَّ مَادِيْحُرَقُ • كَانِينَ وَإِنْ سَهَتْ جَمَاعَةُ إِسْرَائِيلَ كُلُّهَا وَخَنِيَ ٱلْأَمْلُ عَلَى غُيُونِ ٱلْجَمْمِ وَعَيْلُوا وَاحِدَةً بِمَا نَهَى ٱلرُّبُّ عَنْ ضِلْهِ وَأَيْمُوا وَيَعَ ثُمُّ عُرِفَتِ ٱلْحَلِيثُ ٱلَّتِي خَلِوهَا فَلِقَرْبِ ٱلْجُمَا عِبْلَا مِنَ ٱلْهَرَ وَيَعَة خَطَآه بَا ثُونَ بِهِ إِلَى قُدَامٍ خِبَادَ الْحُصَرِ عَلَيْنَ وَيَضَعُ شُيُوخَ ٱلْجَمَاعَةِ أَيْدِيَهُمْ عَلَى وأس أنفِل فَعَلَمَ ٱلرَّبِ وَلِيْنَحُ الْعِلْ بَيْنَ يَدِّي ٱلرَّبِ فِيلِيْ وَيَا خَذَ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُسُوحُ مِنْ دَمَ أَلْحِلُ إِلَى خِبَا ۗ أَلْحُمْرُ كَلِيْكُ وَيَنْسِلُ ٱلْكَاهِنُ إِسْبَهُ فِيهِ وَيُنْفِحُ مِنْهُ سَبْمَ مَرَّاتِ بُعَسَبِ يَثَالِ النَّذُ مِن وَيَعَهَ إِلَمْ . \* اللَّهُ وَالَّذِي عَلَىٰ فِيهِ مِنَ الْفُدَسِ لِمُوْمِنُ عَنْ وَتَبِيدُ عَلَيْهِ خَسَهُ وَيَدْفُهُ إِلَى الْكَامِنِ فَيَكُمْرُ الْكَامِنِ عَنْهُ كِنْهُ وَالْمُ فَلِنَّمُ لَهُ \* وَلَيْ الْمَانِ خَلِلُ فَفَعَلَ عَنِهَا مِمَا تَتَى الرَّبُ عَنْ فِيلُو وَلَمْ يَلَمْ إِلَّهُ فَقَدْ أَثَمَ تَقَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَا

#### ألفصل السادس

وَكُمُّ مَا لَبُ مُوسَى قَائِلًا يَحِيُّكِمْ أَيُّ إِنْسَانِ خَيلِي وَغَدَدَ بِٱلرَّبِ تَجَدُّ عَلَى وَ بِيهِ وَدِيهَةَ أَوْ أَمَانَةَ أَوْ مَسْلُوبًا أَوْ عَصَبَهُ شَيْئًا £ ﴿ وَجَدَ صَالَةٌ وَجَدَهَا وَحَافَ كَنَوْبًاعَلَى شَيْءٍ مِنْ كُلِّ مَا يَفْسَلُهُ ٱلْإِنْسَانُ فَيَضْلَأْ بِهِ . ﴿ لِكُنِّ إِذَا خَطِي وَأَيْمُ فَأَيْرُكُ المُسْلُوبَ الْذِي اسْتَلَهُ أَو الْنَمْسَ الَّذِي غَمَّهُ أَو الْوَدِينَةَ الَّتِي اَسْتُودِ عَمَا أَو الصَّالَةُ الَّتِي وَجَدَهَا عِنْ } أَوْ كُلُّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ كَاذِبًا يَدُدُهُ سِنْهِ وَيَرْدُ عَلَيْهِ خَمَهُ وَسُطِهِ لِلَّذِي هُوَ لَهُ فِي قِوْم ذَيِهَةِ إِنِّهِ . عَنْ وَلَيْلَتِ إِلَى ٱلْكَاهِنِ بِذَيِهَةِ لِلرَّبِ عَنْ إِنَّهِ كَنْنا تعجامِنَ الْنَمَرُ تُقَوِّمُهُ بِيعْدَادِ الْإِثْمِ عِنْ الْمُحَرِّعُهُ الْكَاهِنُ أَمَامَ الرَّبِ فَيُقَرُ لَهُ - مَا فَعَهُ مِنْ جِيمٍ مَا لَاعْمُ بِهِ وَ يَعْمُ وَكُمُّ الرَّبُّ مُوسَى قَالِلا عِنْ مُرْهُرُونَ وَبَنيهِ وَقُلْ لَهُمْ هٰذِهُ مِّرِيمَةُ ٱلْغُرْفَةِ تَكُونُ ٱلْغُرَّفَةُ عَلَى وَقِيدَةِ ٱللَّذِيجِ طُولَ ٱللَّيل إلى النَّدَالةِ وَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَتَفِدَهُ عَلَيْهِ . عَنْهِ . عَنْهِ مَا لَكُمَا مِنْ فَيْمَهُ مِنْ ٱلْكُتَانِ وَسَرَاوِيلاتِ مِنَ ٱلْكُتَانَ عَلَى بَدَنِهِ وَيَرْفُمُ الرَّمَادَ الَّذِي آلَتْ إِلَيْهِ فَارْ ٱلْفُرْفَةِ عَلَى ٱلْمَذَبْحِ وَيَجْعَلُهُ إِلَى جَانِبِ ٱلمُذَبِيرِ . ﴿ إِنَّ مُ مَنْكُمُ ثِيَابُهُ وَ لِلنَّ ثِيابًا أَخَرَ وَنُخْرِجُ ٱلْمَادَ إِلَى خَارِج ٱلْحُلَّةِ إِلَى مَوْضِرَ طَلِعِرٍ • ﷺ وَتَبْتَى التَّادُ عَلَى ٱلْمَذَيْحِ مُثَيِّدَةً لَا تَعْفَأُ وَيَعْمُ طَيَا ٱلْكَلِعِنُ حَطَّا فِي كُلُّ غَدَاتُهِ وَيُنضِدُ عَلَيْهَا الْحُرَفَةَ وَيُقَيِّرُ عَلَيْهَا نُحُومَ ذَبَاغِمِ السَّالَامَةِ. عَلَيْهَا تُنبَق النَّارُ مُثَّمِدَةً دَاعًا عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ لَاتَّطَفَأْ ﴿ يَلِينُ إِلَيْهِ وَهُذِه شَرِيعَةُ الْتُثْدِقةِ يُعْدَمُ البُّوهُرُونَ بَيْنَ مَدِّي ٱلرَّبِ أَمَامَ ٱلمُذَّبَحِ عِينَ ﴿ وَيَأْخَذُ مِنْهَا بِقَبْضَتِهِ مِنْ تَعِيدِهَا وَذَيْهَا مَ تَجِير ٱلْمَانِ ٱلَّذِي عَلَيْهَا وَيُعَرُّ مُنْكُادَهَا عَلَى ٱلْذَيْحِ وَانْحَةَ وضَى لِرُّبِ. ١٢٠ وَمَا فَضَلَ مِنْهَا يَا حَكُهُ هُرُونُ وَبُوهُ فَعِلِرًا لِأَكُلُ فِي مَوْضِعٍ مُقَدِّسٍ فِي سُرَادِقِ خِبَّاهُ ٱلْخَضَر فِأَكُلُونَهُ. و الله المُعْزِرُ خِيرًا إِنِّي جَلَّتُهُ لَمْمْ مِسْمًا مِنْ وَقَائِدِي إِنَّمَا تُدْسُ أَتْدَاسِ كَذَيهُمَى ٱلْحَطَآة وَٱلْإِثْمِ. ٢٠٠٤ كُلُّ ذَكِرِينُ يَنِي هُرُونَ يَأْكُلُ مِنْهَا رَسْمُ أَبَدِيُّ مَدَّى أَجْيَاكُمُّ لِوَقَائِدِ ٱلرَّبِ كُلُّ مَنْ مَسَّمَا يَكُونُ مُقَدَّسًا . بِحَيْثِ وَكَلَّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَ فِلَا يَنْ وَكُ قُرْ بَانَ هُرُونَ وَ يَنِهِ ٱلَّذِي يُعَرِّبُونَهُ لِرَّبِّ يَوْمَ مَسْمِه عُصْرٌ إِيفَةٍ سَمِيذًا تَقْدِمَةٌ وَاشِمَّةً نِعِنْهَا بِالْفَدَاةِ وَمِعْلًمَا بِالنَّدِي عَلَيْهِ ثُعَنُّ فِينَا لَا يَتِهِ عَلَى طَأْجِنُو وَقُولِي بِهَا مَرْ لُوكَةً رُّ ابْدَ تَقْدِمَةٍ مَفْتُونَةٍ نَقَرِبُهَا وَائِعَةَ رِمْنَى لِلرَّبِ، عَلَيْكِ وَالْكَاهِنُ ٱلْمُسْوحُ مِنْ بَنِيهِ بَعْدَهُ يَصْنَهُمَا رَسْمُ أَبِدِي لِلرَّبِ تُعَبِّرُ جُلَّةً . وَيَنْ وَكُلُّ نَقْدِهُ كَلِفِن تُحْرَقُ جُلّةً لَا وَكُلُ . عِنْ وَتَكُمُ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْ أَلْمُ لِمُرُونَ وَبَنِيهِ هَٰذِهُ شَرِيعَةُ ذَيجَة ٱلْحَطَاءُ فِي ٱلْمُوسَمِ ٱلَّذِي فِيهِ تُدْتَحُ ٱلْمُحْرَةُ لَذَجُ ذَيِهَةَ ٱلْحَطَاءَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ إَنَّهَا قُدْسُ أَقْدَاس . عِنْ وَأَلْكَاهِنُ الَّذِي يُقَرِّبُهَا لِفَطَّآهُ هُوَ يَأْكُمْ إِنِّي مَوْسِم مُقَدَّسِ فُؤكُلُ فِي سُرَادِقِ عِباً وَالْخَصْرِ . عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ مَنْ خَسَهَا يَكُونُ مُقَدَّسًا وَإِذَا وَمَ مِنْ دَمَ عَلَى فَرَبِ فَاَ وَقَمَ عَلَيْهِ طَلَّمَ لَا فِي مَوْضِ مَعْدُسٍ ، ﴿ وَإِنَّا ٱلْمُؤْفِ ٱلَّهِي تَعْلَيْهِ فِ يُحْدَرُ فِإِنْ طَلِجَتْ فِي إِمَّا مِن تَحْمَلِ فَلَيْسَعُ وَيُشَلَ بِالْكَآءَ ، ﴿ وَلِيَّا كُلُوْ وَكِينَ الكفَةِ وَاكُلُ مِنْهَا إِنَّهَا فَدْسُ أَقْدَاسِ . ﴿ يَهِينَ وَكُلُّ ذَبِيفَةٍ خَطَآهَ لِأَخِذُ مِنْ دَمِهَا إِلَى خِبَّاهَ ٱلْخَصْرِ التَّكْفيرِ فِي ٱلْفُدْسُ وَهِيَ لَا تُؤْسِكُلُ بَلْ نُحْرَفُ بِٱلنَّادِ

# ألفَصَلُ ٱلسَّابِعُ

وَهُذِهُ مِنْ مِنْ فَهِوَ ٱلْإِثْمُ هِيَ تُدْسُ أَقْدَاسٍ عِنْ فِي مَوْضِعِ ذَيْ ٱلْمُرْفَةِ

تَذَابُ وَبِيمَةُ أَلَاثُمُ وَيُنْفَعُ دَمُهَا عَلَى ٱلْمُذَبِي مِنْ حَوْلِهِ . كِينَ وَيُقَرَّبُ مِنهَا جَهِم تَعْفِها ٱلْأَلَيَّةُ وَٱلنَّحْمُ ٱلْفَعَلِي لِلْمِنِي عِنْهِ وَٱلْكُلِيَّانِ وَٱلنَّحْمُ ٱلَّذِي عَلَيْهِمَا عَلَى ٱلْحَامِرَ مَيْنَ وَزِيَادَةُ ٱلْكَيدِ مَمَ ٱلنَّكَلَّيْنِ نَنْزَعُ عِنْ وَيُقَرِّهَا ٱلْكَاهِنُ عَلَى ٱلْذَبْحِ وَقَدَةً لِلرَّبّ إِنَّهَا ذَبِيعَةُ إِنْمَ . يُحَدِّعُ كُلُّ ذَكَّرُ مِنَ ٱلْكُمَّنَةُ بَأْكُلُ مِنْهَا فِي مَوْضِمُ مُفَدَّس وْكُلُّ إِنَّهَا قُدْسُ أَقَدُلُسِ . ﴿ يَهِمُ أَلَاثُمْ كَدَيِهِةِ ٱلْحَطَّآةِ شَرِيعَةٌ وَاحِدَّةٌ لَمْمَا ٱلْكَاهِنُ أَلْذِي يُكَفِّرُ بِهَا لَهُ تَكُونُ ﴿ يَهِي وَالْكَاهِنُ الَّذِي يُعَرِّبُ عُمَرَةَ إِنْسَانِ مِكُونَ جِلْمُالَةُ بَعْدَ تَقْرِيبِهَا . عِنْ وَكُلُّ تَقْدِمَةٍ عِنَا يُغَيِّزُ فِي التَّوْدِ أَوْ يُسَلُّ فِي قِدْد أَوْ عَلَى طَاجِن تُكُونُ لِمُنَافِّنِي الْقِبِي يُعْرَبُها . عَلَيْهِ وَكُلُّ تَقْدِمَةِ مَلُونَةٍ يَزِيْتِ أَوْجَافَةٍ تَكُونَ لِجَبِيم يَنِي هُرُونَ لِكُلِّ وَاحِدِكَأَخِيهِ • ﴿ ﴿ وَهَٰذِهُ شَرِيعَةٌ ذَيِهَتِ ٱلسُّلَامَةِ ٱلَّتِي تُقَرَّبُ لِلْرَبِ . وَاللَّهِ إِذَا مُرْبَت شُكُرًا ظَلْمُرَّبْ مَمَ ذَيِعَةِ ٱلشَّكْرِ مَرَادِقُ فَطِيرِ مَلْتُونَةُ يَزْبِت وَدُقَاقُ فَعَلِر تَمْسُوحَةُ يَرْبُتِ وَسَيدُمَرُ يُوكُ جَرَادِقَ مَلْتُونَةَ يَرْبِتِ عِلْكُمْ مَمَ جَرَادِق خُبْرُ خَيِدٍ يُقَرَّبُ ٱلْفُرْ إِنْ مَعَ ذَيِعَةِ شُكُرُ ٱلسُّلَامَةِ ، ١٤٢٤ وَلِلْرَّبْ مِنْ كُلَّ مِن ذَلِكَ وَاحِدُ مِنْ كُلِّ مُرْ بَانِ رَفِيمَةً لِلرَّبِ مِكُونُ إِنْكَاهِنِ ٱلَّذِي يَنْفِحُ مَمَ ذَيِعَةِ ٱلسَّلامَةِ . وَهُمْ ذَيِهِةِ شُكُرِ ٱلسَّادَمَةِ فِي يَوْمٍ ثُرَّانِهِ يُؤكُّلُ لَا يُؤْمَ بِنُهُ إِلَى ٱلْسَدِ . والله عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ دَيِهِمَهُ مُرْ بَانِهِ نَذَرًا أَوْ تَعَلَّمُ الْفَكُوكُلُ فِي يَوْم تَعْربها وَمَا فَضَلَ مِنّا وُكُلُ فِي ٱلْمَدِ . وَهِي فَأَمَّا مَا يَهِ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِثِ مِنْ لَمْمِ ٱلذَّيْفَ فَلْحَرَقُ بالنَّاد . وَإِنْ أُكِلَ فِي أَلَيْوِمِ التَّالِثِ مِنْ لَمْ ذَيِهَةِ ٱلسَّلَامَةِ فَهِي غَيْرُ مَرْضَةً وَأَلْذِي وَّ بَهَا لَا تَحْسَبُ لَهُ بَلْ تَكُونُ رَجِسًا وَأَيْ إِنْسَانِ أَكُلَ مِنْهَا فَعَدُ حَلَّ وَزُرَهُ . عِنْ وَإِذَا مَنَّ خَلُهُا شَيًّا نَجِسا فَلا يُوكُلُ بَلْ يُحْرَقُ بِالنَّادِ وَخَلْهُا ۚ إِكُلُّهُ كُلُ طَاحِر . عَنْ إِ إِنْمَانِ أَحْكَلَ خْمَا مِنْ ذَيِهِمَ السُّلَامَةِ أَلَّتِي لِرَبْ وَتُجَاسَتُهُ عَلَيْهِ يُعْلَمُ ذَلِكَ الإنسَانُ مِنْ شَنْدِهِ . عِلَيْهِ وَأَيُّ إِنْسَانِ لَامْسَ شَيْئًا نَجِسًا نَجَاسَةَ إِنْسَان أُو بِعِيمَة تَحَسّة أَو رَجَاسَةً مَا نَجِسَةً فَأَحَلَ مِنْ ذَيِهَةِ ٱلسُّلَامَةِ أَلِي لِلرَّبِ يُعْطَمُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ شَّنْهِ . عَيْدٌ وَكُلُمُ ٱلْبُّ مُونَى قَائِلًا عِنْكُ كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِلَ وَقُلْ لَمْمُ كُلُ تَخْمِ مِنْ بَقْرِ أَوْ مَنَانَ أَوْ مُمَزَ لَا تَأْكُلُوهُ . عَنْ ﴿ وَتَنْهُمُ ٱلْمِيْتَةِ وَٱلْفَرِيسَةِ كِنتَمْمَلُ فِي كُلَّ صَنْمَةٍ وَلَٰكِنْ لَا تَأَكُّلُوهُ . يَكُلُّو مَنْ أَكُلُ تَخْمًا مِنَ ٱلْهِيَةِ ٱلَّتِي يُعَرَّبُ مِنَّا وَقِيدَهُ لِرَّبِ يُقطَمُ ذَٰلِكَ ٱلْإِنسَانُ ٱلَّذِي أَكَلُهُ مِن شَعْبِهِ ﴿ يُنْ يُؤُمُّ وَمَ لَا تَأْكُمُوهُ فِي جِيمٍ مَسَاكِيكُمْ مِنَ ٱلطُّيْرِ وَٱلْبَهَائِمِ عِنْ إِلَيْ وَأَيُّ إِنْسَانِ أَكُلَ شَيْنًا مِنَ ٱلدَّم يُعْطَمُ ذَٰلِكُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ شَمْبِ ، فِي ﴿ وَكُلُّم ٱلزَّبْ مُوسَى وَنِلا ١٤٨ عَلَيْ خَاطِبٌ مِنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمْ مَنْ قَرَّبَ ذَهِيمَةَ سَلَامَتِهِ لِرَّبِّ فَلَيْلْتِ مِثْمَ إَنِهِ لِلرَّبِّ مِنْ ذَهِفَةً سَلامته عني يَداه تَعْمَلان وَقائِدَ الرَّبِ وَالنَّحْمُ يَالِي بِهِ مَمَ ٱلمَّصَ وَأَمَّا ٱلمَّصَّ فَلِكِي يُمْرِيحُهُ تَحْرِيكًا أَمَامَ ٱلرَّبِ عِلَيْهِ وَأَمَّا ٱلنَّهُمْ فَيْفَتَرُاهُ ٱلْكَاهِنَ عَلَى ٱلْمُذَبِّع. وَمِكُونُ ٱلْفُعِنَّ لِمرُونَ وَيَنِيهِ . عَلَيْهِ وَٱلْكَتَفَ ٱلْيَتَى أَعْلُوهَا لِفَكَاهِن دَفِيتَ مِنْ ذَبَائِع سَلَامَتِكُمْ كالله مَنْ قَرَّبَ دَمَ ذَيِهَةِ ٱلسُّلَامَةِ وَٱلشُّحُمَّ مِنْ بَنِي هٰرُونَ فَلَهُ تَكُونُ ٱلْكَنفُ ٱلْجِنَّي نَصِياً عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ التَّهُومِكِ وَكُفَ ٱلرَّفِيمَةِ قَدْ أَخَذَتُهُمَّا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَ بَانِحٍ سَلَامَتِهِمْ وَأَعْطَيْتُهُمَّا لِمُرُونَ ٱلْكَاهِنِ وَلِيَسِهِ رَسْمَ ٱلدُّهْرِ مِنْ بَني إسْرَائِيلَ . وي إلى مَسْعَةُ هُرُونَ وَمَسْعَتْ أَبْدِينَ وَقَائِدِ ٱلرُّبْدِيقَ مَ تَقْدِيمِهِمْ لِكُمْهُوا لِرَّبِّ عَنْ أَنِّي أَمْرَ ٱلرَّبِ أَنْ يُعلُّوهَا يَوْمَ مَسْجِهِ لِمُّمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ دَسْمُ أَبِدِي عَلَى تَمْرَ أُخِيَالِهِمْ ﴿ لَكُنِّكُمْ هَٰذِهِ شَرِيعَةُ ٱلْخُرُقَةِ وَٱلتَّفْيِعَةِ وَأَذِيعَةِ ٱلْخُطَآءَ وَذَبِعَةِ ٱلْإِثْمُ وَٱلتَّكُرِيسَ وَذَيْهُمْ الشُّلَامَةِ عِيْهِمُ الَّتِي أَمَّرَ ٱلرُّبُّ جِا مُونَى فِي طُورِ سِيناً أَوْمَ أَمْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أِنْ يُقْرَبُوا قَرَابِينَهُمْ لِلرَّبِّ فِي يَرْتُهِ سِينًا أَ

#### ألْفَصْلُ آلثَّامِنُ

عِن وَكُمْمَ الرَّبِ مُومَى قائِلًا عِنْهِ خَذَ هُرُونَ وَبَنِيهِ مَنَهُ وَالنَّبَابَ وَدَهَنَ ٱلْسُعِ

Digitized by GOOSTE

ٱلرَّبِ وَتَقْدِمَةُ مَلْوَمَةً مَرْ يَتِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ فِي هَٰذَا ٱلْيَوْمِ يَغَلَّى لَكُمْ . عَنْ فَأَخَذُوا مَا أَمَرُ بِهِ مُوسَى إِلَى أَمَام خِبَاءَ ٱلْخَضَر وَتَقَدَّمَتِ ٱلْجَمَاعَةُ كُلُّهَا وَوَقَفَتَ بَينَ يَدِّي ٱرَّبُّ . عِنْ فَقَالَ مُوسَى هٰذَا مَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِهِ تَسْلُونَهُ فَيَعْلَى لَكُمْ عَبْدُ ٱلرَّبِ. عِنْ وَقَالَ مُوسَى لِمُرُونَ تَقَدُّمْ إِلَى ٱلْمُذِّيِّجِ وَٱصْنَعْ ذَبِهِمَةً خَطَآيْكَ وَمُحْرَقَكَ وَكَفِّرْ عَلَكَ وَعَنِ ٱلشُّعْبِ وَٱصْنَعْ فُرْ بَانَ ٱلشُّهِ وَكَثِمْ عَيْهُمْ كُمَّا أَمْرَ ٱلزُّبُّ . عِنْ يَعَلَّمُ هُرُونُ إِنِّي ٱلْمُذَبِّحَ وَذُنِّعَ عِبْلَ ٱلْحَطَآءَ ٱلَّذِي لَهُ ٢٠٠ وَقَدَّمَ إِلَيْهِ بَنُو هُرُونَ ٱلدُّمَ فَنْمَسَ إِصْبَعَهُ فِيهِ وَجَمَلَ عَلَى قُرُونِ ٱلمَذْتِجِ وَصَبَّ ٱلدَّمَ عِنْدَ أَسَاسِٱلْمَذَبُعِ . كَنْ إِلَا وَٱلنَّحْمَ وَٱلْكُلِيِّينِ وَزَيَادَةَ ٱلْصَحَبِدِ مِنْ ذَبِيجَةِ ٱلْخَطَأَةَ فَتَرَهَا عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ كُمَّا أَمَرَ ٱلرَّبُّ يَسَيْرٌ وَالْخَمَ وَٱلْجُلُد الْرَضَا بِالنَّارِخَارِجَ ٱلْحَسَلَةِ • عَلَيْ ثُمَّ ذَبَحَ ٱلْعُرَفَةَ وَفَاوَلَ هُرُونَ بَنُوهُ ٱلدُّمَّ فَنَضَعَهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّحِ مِنْ حَوَّلِهِ ﴿ كِيْنِينَ ثُمَّ نَاوَلُوهُ ٱلْفُرَقَةَ بِيقِطَهِا مَمّ ٱلزَّأْسِ فَتَثَرَّ دْلِكَ عَلَى ٱلْذَيْحِ • ﷺ وَغَسَلَ ٱلْمَى وَٱلْأَكَادِعَ وَقَتَرَهَا فَوْقَ ٱلْعُرَقَةِ عَلَى ٱلمَذْبَحِ وَ يَهِيْكُ أَمَّ قَدَّمَ فَرْ بِانَ ٱلشَّمْ فِأَخَذَ تَيْسَ ٱلْحُطَآءَ ٱلَّذِي يَعَشَبِ فَذَبَحُهُ وَمَنْهُ ذَيِهَةَ خَطْلَة كَمَا لَأُوَّلِ . كَيْنِيْكِ ثُمَّ قَدَّمَ ٱلْخُرْفَةَ وَمَنْهَا عَلَى حَسب الرُّسم . كُلُّهُمْ مَّ قَدَّمَ ٱلتَّفدِهَ قَوَمَلا رَاحَتُهُ مِنهَا وَفَتَّرَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْذَبِّحِ مَا خَلا نُحرَقَهُ ٱلْفَدَاةِ. كل وَذَبَّحَ ٱلنُّورُ وَٱلْكُنِسُ ذَيِعَةَ سَلَامَةٍ بِلشُّبِ وَنَاوَلَ هَرُونَ بَنُوهُ ٱلدَّمْ فَنَعَف عَلَى الْمُذَبِّحِ مِنْ حَوْلِهِ ﴿ يَكُمُ وَمِنَ النُّورِ النُّحُومَ وَمِنَ ٱلْكَبْسُ الْأَلَيْةَ وَمَا يُمْتِي الْمِي وَٱلْكُلْدَيْنِ وَدَيَادَةَ ٱلْكَبِدِ عِنْ وَجَمَلُوا ٱلنَّحُومَ مَمَ ٱلْعَمْيِنِ فَتَرَّ ٱلنَّحُومَ عَلَى ٱلمَذْيَحِ وَأَلْقَفَيْنِ وَٱلْكُتِفَ ٱلْمِينَى مَرْكَهَا هُرُونُ تَحْرِيكًا أَمَامَ ٱلرَّبِّ كَا أَمْرَ مُوسَى. على ثُمَّ رَفَعَ هُرُونُ يَدَيْهِ نَحُوَ ٱلشَّمْ ِ وَبِادَكُهُمْ وَزَلَ بَهْدَ تَقْرِبِ ذَيِهِةِ ٱلْحَلَ آه وَٱلْفُرْفَةُ وَذَيِهِةِ السَّلَامَةِ . عَنْ وَدَخَلَ مُوسَى وَهُرُونُ خِبَّةَ ٱلْخَضَر وَمَرَجَا وَ إِزَكَا ٱلشَّفِ فَعَلَى عَبْدُ ٱلرَّبِ عَلَى ٱلشَّف كُلِّهِ عَلَى الشَّف أَلَّهِ وَخَرَجَتْ الرُّ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبْ فَأَحَكَلَتِ ٱلْمُحْرَفَةَ وَٱلتُّحُومَ أَلِّي عَلَى ٱلمَذْبَحِ فَنَظَرَ جِيمُ ٱلثَّمْبِ وَحَتَفُوا مُسَيِّينَ وَسَقُطُوا عَلَى وَجُوهِهِمْ

## ألفَصُلُ ٱلْعَاشِرُ

كالله عُمَّ أَخَذَ أَبْنَاهُم وَنَ نَادَابُ وَأَبِيهُوكُلُّ وَاحِدِ مِنْهِمًا يَجْمَرُ لَهُ فَجَمَلَ فِيهَا فَارًا وَوَضَعَ عَلَيْهَا بَخُورًا وَقَرَّا مَبْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ فَازًا غَرِيبَةً لَمْ يَالْمُرْهَابِهَا ﴿ وَكُو فَرَجَتْ تَادُّمِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِ فَأَحَكُلُتُهُما وَمَا نَا أَمَامَ ٱلرَّبِ. ٢٠٠ فَتَالَ مُوسَى لِمُرُونَ هَذَا مَا تَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ بِهِ فَائِلًا إِنِّي فِي ٱلْمُثَرَ بِينَ إِلَّ أَتَقَدَّسُ وَيَحَضَرَهَ جَيعٍ ٱلشَّعْبِ أَنَجُذُ. فَسُكَتَ هُرُونَ . يَحْمَدُ ثُمُّ دَعَامُوسَى مِيشَائِلَ وَأَلْسَافَانَ أَنْنِي عَرِيلِكَ عَمْ هُرُونَ وَقَالَ لَمْمَا تَقَدُّمَا فَأَجْلَا أَخَرَبُكُما مِنْ أَمَامِ ٱلْفُدْسِ إِلَى خَارِجِ ٱلْخَلَّةِ . ﴿ يَكُمْ فَعُدُّمَا وَخَلَاهُمَا سَمَعَيْهَا إِلَى خَارِجِ ٱلْحَلَّةِ كَمَّا أَمَّرَ مُوسَى ، يَكُمْ وَقَالَ مُوسَى لِمُرُونَ وَلِأَلِمَاذَارَ وَإِينَامَادُ أَنْفِيهِ لَا تَكْسُفُوا أَرُوْسَكُمْ وَلَا تُمْرَفُوا نَأَكُمُ لِلَّا تَهْكُمُوا وَيُمِلُّ أَسْخُطُ عَلَى الْجُمَاعَةِ كُلُّهَا وَإِخْوَنْكُمْ كُلُّ آلِ إِسْرَائِيلَ فِمْ يَبْكُونُ عَلَى ٱلْحَرِيقِ ٱلَّذِي أَحْرَفَهُ الرَّبِّ وَمِنْ عِنْدِ السِينِيَا وَ أَغْضَرِ لَا تَخْرُجُوا اللَّا مَهْ لِكُوا لِأَنَّ دُهُنَ مَسْحَةِ الرَّبِّ عَلَيْكُمْ فَسَلُوا كَمَا أَمَرَ مُوسَى . يَجِيجٍ وَكَلَّمَ ٱلرُّبُّ هُرُونَ فَائِلًا يَجِيجٍ لَا تَشْرَبُ خَرًّا وَلَا مُنْكُرُا أَنْتَ وَلَا يُولُكُ عِندَ دُخُولُكُمْ خِبَا ٱلْخُصَرِ لِسُلًّا تَهْلِكُوا . رَسُمُ أَلَدِي عَلَى مَرّ أَجْنَالِكُمْ . يَحِينِهِ وَلِفَيْزُوا بَيْنَ ٱلْمُفَدِّسِ وَٱلْمُبَاحِ وَٱلْفِيسِ وَٱلطَّاهِ فَيَلِي وَلِتَلَمُوا بَنِي إِنْرُائِيلَ جَمِعَ ٱلْفَرَائِفِ ٱلِّتِي أَمْرَ ٱلرَّبُّ بِأَعْلَى لِسَانِ مُوسَى • عَلَيْكُ وَقَالَ مُوسَى لْمُرْونَ وَلِأَلْمَاذَارَ وَإِينَامَارَ وَلَذَنِّهِ ٱلْبَاضَيْنِ خَذُوا ٱلتَّقْدِمَةَ ٱلْفَاصَلَةَ مِن وَقَائِدِ ٱلرَّبِّ وَكُلُوهَا تَعْلِيرًا بِجَانِبِ ٱلْمُذَيِّجِ لِأَنَّهَا قَدْسُ أَقَدَاسٍ. كَلَيْنِي ٱلْكُلُوبَا فِي مُوسِع مُقَدَّسٍ إِذْ هِيْ نَصِيبُكَ وَتَصِيبُ بَنِك مِنْ وَقَائِدِ ٱلْأَبِ لِأَتِي كَذَا أَمِرْتُ . يُؤَيِّدُ وَأَمَا قَصْ ٱلْقُرِيكِ وَكَمَفُ أَلَّ فِيمَةِ فَكَلُوهَا فِي مَوْضِم طَلَهِمِ أَنْتَ وَبُولَةُ وَبَنَالُكَ مَمَكَ فَإِنَّهُمَا نَصِيبُ وَصِيبُ بَنِيكَ ٱلْمُعَلَى مِن دَ بَانِي سَلاَمَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ . عَنْ إِلَى كَيْفُ ٱلْأَفِيةَ

أَغْمَرُ . عَنْ فَمُ مِنْ مُونَى كَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ فَأَجْمَتُمْتِ ٱلْجَمَاعَةُ إِلَى بَابِ خِلَّة المُسَرِّرُ وَمِينَ قَالَ لَمُ مُوسَى هٰذَامَا أَمَرُ ٱلزُّبُ بِسَلَهِ عَلَيْ وَقَدَّمَ مُوسَى هُرُونَ وَمَنهُ وَغَلَلُهُمْ بِالْدَادُ عِنْ مُ جَمَلُ عَلَيْهِ الْقَسِيمِ وَشَدَّهُ بِالْعَلَمْةِ وَأَلْبَتُهُ أَلَجُهُ وَجَمَلَ عَلَيهِ ٱلْأَنُودَ وَعَلَمْهُ بِزُنَّارِ ٱلْأَمُودِ وَشَدُّهُ بِهِ عَيْجٍ وَوَسَمَ عَلَيهِ الصَّدَادَةَ وَجَمَلَ فِيهَا ٱلَّوْرَ وَٱلْحَقُّ عِيْهِ وَوَضَمَ ٱلْمِمَاتَ عَلَى رَأْمِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهَا بِمَا يَلِي وَجِيهُ صَغْيَعَة اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الرَّالِ مُوسَى . عَلَيْهِ وَأَخَذَ مُوسَى دُهُنَ الْسَعِ وَمَسَعَ ٱلْمَكُنَّ وَقِيمَ مَا فِيهِ وَقَدْسَهُ ﴿ ﴿ إِنَّا إِنَّا خُلِّهُ عَلَى ٱلْمُذَّبِحِ سَنَّجَ مَرَّاتٍ وَمُسَّحَ ٱلْمُذِّيجَ وَعَمِ آنَيْتِهِ وَٱلْمُنْفَلَ وَمَعْمَدُهُ لِتَعْدِيهِا . عَنْ وَمَبْ مِنْ دَهْنِ ٱلْمُعِ عَلَى رَأْسِ وَمُ وَنَ وَمُنْعَهُ لِقَديدِهِ . عِلَيْ ثُمَّ قَدَّمَ مُوسَى بَنِي هُرُونَ وَأَلْدِهُمْ أَقِعَةٌ وَشَلَّهُمْ عَلَمْ وَعَمَد عَمْ قَلْانِي كَمَا أَمَرُ الرَّبْ مُوسَى . عَلَيْ أَمَّ قَدَّمَ عِبْلَ الْحَطَالَة وَوَسَم هُرُونُ وَتَوهُ أَبِدِيهِمْ عَلَى رَأْسَ عِبْلِ أَخْطَأَهُ عِينِ اللَّهِ وَذَبِّعَهُ مُوسَى وَأَخَذَ أَلَامُ وَجَمَلُهُ عَلَى فَرُونِ أَنْذَهِ مِنْ كُلُّ جِنَّةِ بِإِصْبِهِ وَزَكَّى ٱلْمُذَيْعَ وَصَبِّ ٱلدُّمْ عِنْدَ أَسَاسِهِ وَقَدْسَهُ مُكْتِيرًا عَنْهُ . عَلَيْهِ وَأَخَذَ مُوسَى جَمِيعَ النَّحْمِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْمَنِي وَزِيَادَهُ ٱلْكَبِدِ وَٱلْكَلِيَّيْنِ وَتَعْمَهُ وَقَتْرَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلمَذَى ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّا لِمَا إِلَّهُ مِلْكُ وَلَحْمَهُ وَقَرْتُهُ أَمْرَتُهُ بِالنَّار خَيْرِ جَ الْحَلَّةِ كَا أَمْرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى . عَلَيْهِ ثُمَّ قَدَّمَ كَبْسَ ٱلْخُرَقَةِ فَوَضَمَ هُرُونُ وَبُوهُ أَ يَلِيُّهُمْ عَلَى زَأْسِهِ عِنْهِ وَدَبُّكُهُ مُوسَى وَضَّمْ أَلَدُمَ عَلَى ٱلْذَيْحِ بِنَ كُلَّ جِعَةٍ عِنْهِ إِنْ وَصَلَّم مُوسَى أَكْنَبُسَ قِطْمَهُ وَقَدَّرُ ٱلرَّأْسَ وَٱلْعِلْمَ وَالنَّهُمَ . ١١٤ وَعَسَلُ ٱلْأَمْلَةَ وَٱلْأَكَادِعَ بِالْمَـاَّةِ وَقَتْرُ مُوسَىٰ جَبِعَ ٱلْكَبْسَ عَلَى ٱلْمُنْجَ إِنَّهُ أَعْرَقَهُ وَاتِّجَهُ وِسَى وَقِيدَةُ لِلرَّبّ كَمَا أَمْرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى. ١٤ مُمَّ قَدُّمَ ٱلْكَبْسُ ٱلتَّانِيَ كَبْسَ ٱلتَّكْرِيسِ وَوَسَعَ هُرُونُ وَجَوهُ أَيْدِيتُهُمْ عَلَى رَأْسه عِلَيْ وَذَبُّكُهُ مُوسَى وَأَخَذَ مِنْ دَمِهِ وَوَضَمَ عَلَى مُعْمَةِ أَذْنِ هُرُونَ ٱلْمِينَى وَعَلَى إِبْهَامَ يَدِهِ ٱلْمِينَى وَعَلَى إِبْهَامٍ رِجْلِوِ ٱلْمِينَى. ١١٨ ثُمَّ قَدَمَ يَنِي هُرُونَ وَجَعَلَ مِنَ ٱلدُّم عَلَى شَحَمَكَ آوَانِهِمِ ٱلمِنْنَى وَعَلَى أَبَاهِيمِ أَيْلِيهِمِ ٱلْمِنْنَى وَأَبَاهِمِ أَدْطِيمِ ٱلْمِنْنَى ونَعْنَعُ مُوسَى ٱلدُّمَ عَلَى ٱلمَذَيِحِ مِنْ كُلِّ جِنَّهِ ٤ ١٠ وَأَخَذَ ٱلنَّهُمُ وَٱلْأَلَيْةَ وَجَمِعُ ٱلنَّحْم الذي عَلَى الْمِنِي وَوْمَادَةَ ٱلْكُيْدِ وَٱلْكُلِيمَانِ وَمُعْمَهُمَا وَٱلْكُنْفَ ٱلْمُنْنَى . يَنْ وَأَخذ مِنْ سَلَ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَي ٱلرُّبُ خَرْدَقَهُ فَطِيرِ وَخَرْدَقَةَ خُبْزِ بِزَيْتٍ وَرُقَافَـةً وَوَضَهَا عَلَى ٱلنَّمُومِ وَٱلْكَتْفِ ٱلٰهِنِّي ﴿ وَجَالُ ٱلْكُلُّ عَلَى رَاحَقُ هُرُونَ وَعَلَى ﴿ وَاحَلتِ بَنِيهِ وَحَرُ كَمَا تَحْرِيكَا أَمَامَ ٱلرُّبِّ . عَنِي ثُمُّ أَخَذَهَا مُوسَى عَن وَاحَلْتهم وَقَتْرُهَا عَلَى ٱلْمُذَيِّحِ فَوْقَ ٱلْنُحْرَفَةِ إِنَّهَا قُرْ إِلَنْ تُكُرِيسِ دَائِحَةٌ رِضَى وَقِيدَةٌ لِلرَّبِ • عَيْ الثُمُ أَخَذَ مُوسَى ٱلْفَصَّ وَمَرَّكَهُ تَحْرِيكَا أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَكَانَ حِمَّةَ مُوسَى مِنْ كَبْس ٱلتَّحْرِيسُ كَمَا أَمْرَ ٱلْأَبْ مُوسَى . عَلَيْهِ ثُمُ أَخَذَ مُوسَى مِنْ دُهْنِ ٱلْمُعْ وَمِنَ ٱلدَّمِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْمَذْيَجِ تَغَمَّعَ عَلَى هُرُونَ وَثِيَابِهِ وَغَلَى بَنِيهِ وَثِيلِهِمْ مَمَهُ وَقَدَّسٌ هُرُونَ وَثِيابه وَبَنِيهِ وَثِيابُمْ مَمَهُ عِنْهِ وَقَالَ مُوسَى لَمُرُونَ وَبَنْدِ الْفَجُوا الْخُمَ عِنْدَ بَابِ خِبَّا ٱلْخَصْر وَهْمَاكَ كُلُوهُ مَمَ ٱلْخُنْدُ الَّذِي فِي سَلَّ الْكُرْيِسَ كَمَا أَمَرِتْ وَأَسْلَتْ هَرُونَ وَبُنُوهُ يَأْكُلُونَهُ وَمَا فَضَلَ مِنَ الْخُمْ وَٱلْخَبْرُ فَأَمْرِقُوهُ بِاللَّهِ. ﴿ وَمِنْ عِنْدَ بَابِ خِبَّا ٱلْخَصَر لَاغَرْجُوا سَبَّةَ أَيَّامِ إِنَّى غَامِ أَيَّامِ تُكُرِّسِكُمْ فَإِنَّهُ فِي سَبَّةِ أَيَّامٍ تُتَكِّرُسُ أَيْدِيكُمْ. كَمْ عَلَىٰ بَحُ الْغِيمَ أَمَرَ الرَّبِّ أَنْ الْعِمْلَ كَغَيْرًا عَكُمْ ﴿ وَعَدْ بَالِ جُنَّةً ٱلْخَصْرِ تَلْيُونَ عَادًا وَلَلْا سَبَّةً أَيَّام مُتَوَلِّينَ حِرَاسَةَ ٱلرَّبِ فَلا تَهْلِكُونَ لأَنْي كَذَا أمِرتْ . الله فسل هرونْ وَبُنوهُ يَجْسِمُ أَلْأُوامِ أَلَى أَمَّرَ بِهِ ٱلرَّابُ عَلَى لِسَانِهُ مُوسَى

# ألفصل التاسع

عضى ظَمَّا كَانَ النَّيْمُ التَّامِنُ دَعَا مُوسَى هُمُرُونَ وَبَنِيهِ وَشُوحَ إِسْرَائِيلَ جَيْحَ وَقَالَ لِمُرُونَ خَذَ لَكَ عِبْلَامِنَ الْبَثْرِ لِذَ بِعَهْ خَطَالَة وَكَيْنَا لِهُمْ وَفَرْضِيفِنِ وَفَرْئِهَا بَيْنَ الرَّبِ - عِنْ عَلَيْنِي صَحِيفِن لِفَرْفَة جَيْجٍ وَقَوْدًا وَكَيْنَا لِلسَّادَة لِيْجَانِ بَيْنَ بَيْنَ بِي وَقَدْلًا خَوْلِيْنِي صَحِيفِن لِفَرْفَة جَيْجٍ وَقَوْدًا وَكَيْنَا لِلسَّادَة لِيْجَانِ بَيْنَ بَيْنَ بِيْنَ وَقَصَ الْقُرِيكِ لِمُؤَى بِهَا مَعَ وَقَائِدِ النَّهُومِ لِيمُوَّقَا تَقَرِيَّكَا بَيْنَ يَدَي الرَّبِ وَيَكُوَ اَن اَكَ وَلِبَنِكَ وَمَمَ الْفُرْكِ الْمَرَ الرَّبُّ عِلَيْهِ وَالْتَقَى مُومَى تَنِمَ الْحَلَاةَ فَإِذَا هُوَ قَدْ الْمُونَ فَعَضِطْ عَلَى أَلِمَازَادَ وَإِيمَادَ الْنَيْ هُرُونَ الْلَقِينِ وَقَالَ عِينِهِ مَا بِالْكُمَّ لَمْ الْحَمْدِ الْفَائِمِ وَقَدْ كَانَ فِيمِ الْمُؤْمِنِ الْلَقَدُّسِ وَهِي قَدْسُ أَقَدَامِ وَقَدْ أَصَالُهَا لَكُمْ وَالْفِلْ الْفَدْسِ وَفَدْ كَانَ فِيهِ أَلْمُؤْمِنَا فِي الْفَدْسِ كَمَا أَمْرِثُ . عَلَيْهِ قَعَالَ هُرُونُ هُونَ إِنْهُمَا أَنْهُمْ قَدْ فَذَا فَا بِهِمَ خَطَائِهِا وَمُو قَلْمَا أَمْ الرَّبِ وَقَدْ أَصَابِي بِنَا هُونَ أَنْسَانِهِ فَذَا كُلَّمْ وَلِهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ مُعْلَيْهِا وَمُؤْمِنَا أَمْهُ الرَّبِوقَةُ أَمْنَ فِي عَنِيْ الرَّبِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَثَرَ

جِنْ وَكُلُّم أَزَّبُ مُوسى وَهُرُونَ وَقَالَ لَمْنَا جِنْ كَلِّمَا يَنِي إِسْرَائِلَ وَقُولًا لَهِمْ هِيَ ٱلْحَيَوَانَاتُ ٱلٰتِي تَأْكُلُونِهَا مِنْ جَمِيمِ ٱلْبَهَائِمِ ٱلْبِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴿ ﴿ ﴿ وَ عُلْمَ الْ مَثْقُوق وَهُوَ يُجْزَرُ مِن ٱلْبَهَامُ فَإِيَّاهُ تَأْكُلُونَ. ﴿ يَكِيرٌ وَأَمَّا هَٰذِهُ مِنَ ٱلْغُبْرَاتِ وَمِنْ ذَوَاتِ ٱلْأَطْفَازِ وَلاَ تَأْكُلُونَهَا. ٱغْمَالَ فَإِنَّهُ يَجَبَّزُ وَلَكِنَّهُ غَيْرٌ مَشْفُوقِ الظُّفْرِ فَهُوَ رِجْسُ لَّكُمْ. وَ وَالْوِيْرُ فَإِنَّهُ مُنِيِّزُ وَلَكِنَّهُ غَيْرًا مِنْفُوقِ الطَّنْرِ فَهُوَ دِجْسُ لَكُمْ . ﴿ وَالْأَرْلَ فَإِنَّهُ نَجَبَرُ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْفُوقِ الظُّفْرِ مَهُوَ رِجْسُ لَّكُمْ . ﴿ يَكُنُّ وَالْجُنْزِيرُ فَإنّه ذُو ظُفْر مَنْفُوقِ وَلَكِنْهُ لَا نَجَرَّا فَهُو رِجْسُ لَكُمْ. ﴿ لَيْ إِلَّا كَالْحَالُوا شَيْنًا مِنْ فَيْهَا وَمَيْتَهَا لَا تَشْوَا فَإِنَّا غَمِنْ أَكُمْ ، عِنْ وَهٰذَا مَا تَأْكُونَهُ مِنْ جَمِعٍ مَا فِي ٱلْمَا وَ كُلُّ مَا لَهُ ذَعَانف وَفُلُوسٌ فِي ٱلْمَا وَ فِي ٱلْجَارِ وَالْأَخَارِ فَإِيَّاهُ أَكْلُونَ • عَنْكُمْ وَكُلُّ مَا لَيْمَتْ لَهُ ذَعَايَفُ وَفُلُوسُ فِ ٱلْجَارِ وَٱلْأَخَارِ مِنْ جَمِعٍ مَا يَرْحَثُ فِي ٱلْمَا وَجَمِيمِ ٱلْخَوَانِ ٱلَّذِي مِيهِ فَهُو رجسٌ كُمْ ﴾ ﴿ فَلَكُنْ لَكُمْ رَجْسَامِنْ لَحْيِهِ لَا تَأْكُلُوا وَمِنْ لَبَابِكُو تَقَوَّٰذُونَ ، ﴿ ﴿ وَكُوا كُلُّ مَا أَيْسَتُ لَهُ زَعَانِفَ وَفَأُونُ مِمَّا فِي أَلْكَ وَهُو رِجْنُ لَكُمْ وَ عَلَيْ وَهُذَا مَا تَتَمَرُّ دُونَ مِنهُ مِنَ الطَّيْرِ وَلَا تَأْكُلُونَهُ لِأَنَّهُ رِجِسْ · النَّسْرُ وَالْأَفُونَ وَالْمَتَابُ ﷺ وَالجَـدَأَ والصدى بأسنافنا جنتيج وتجدم ألنركان بأسنافها بينتيج وأأنكام وآلحطاف والسأاف وَالْبَارِي بِأَصْنَافِهِ ﴾ ﴿ وَالْبُومُ وَالزُّجُ وَالْبَاشَقُ ﴾ ﴿ وَالشَّاهِينُ وَالْفُوقُ وَالرَّخَمُ كالله وَالنَّفُلُ وَالْبِنَاآ إِصَافِ وَٱلْهَدْهُدُ وَالْحُقَاشُ عِنْ ۖ وَجِيعٌ وَجِيعٍ الطَّيْرِ ٱلسَّالِكِ عَلَى أَدْنِيمَ فَهُو رِجْسُ لَكُمْ . إِلَيْنَا فَيْ وَأَمَّا هَذِهُ مِنْ جِيمِ دَبِيبِ ٱلطَّيْرِ ٱلسَّالِكِ عَلَى أَرْبَم فَتَأَكُّلُونَهَا مَا لَهُ رِجْلَانِ أَطُولُ مِنْ يَدْ يَهِ يَثِبُ جِمَاعَلَى ٱلْأَرْضِ بَيْنَ هَذَا مَا تَأْكُلُونَهُ مِنْهَا . أَخْرَادُ بأَصْنَافِهِ وَالدِّي بأَصْنَافِهِ وَٱلْحُرْجُوانُ بأَصْنَافِهِ وَٱلْخُدُبُ بأَصْنَافِهِ . كن وَسَارُ وَبِبِ الطَّيْرِ الذِي لَهُ أَوْمَ أُوْجُلُ مَهُو دِجْنُ لَكُمْ . كُنَّ مِنْ هَذِهُ تَتَجَسُونَ كُلُّ مَنْ مَسْ مَيَّتَهَا يَكُونُ نَجِسا إِلَى ٱلْمَيْبِ عِنْ وَكُا مُنْ حَلَ مَيْكَتِها يَسْلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمَنِيبِ • عَلَيْهِ كُلُّ حِيَوَانِ ذِي ظَيْرٍ غَيْرِ مَشْعُوقٍ وَكُلُّ مَا لَا يَجْرُ أَهُو نَجِسُ لَكُمْ كُلُّ مَنْ مَسْهُ مِكُونُ نَجِسًا. بِينَ ﴿ وَكُلُّ سَاءٍ عَلَى وَاحَتَّهِ مِنْ جِمِعِ أَلْوَحْسُ ٱلسَّالِكِ عَلَى أَدْبَعِ فَهُوَ نَجِسُ لَكُمْ كُلُّ مَنْ مَسَّ ثَاَ لِلَّهُ يُكُونُ نَجِسًا إِلَى المُنتَ جِينَ وَكُلُ مَنْ عَلَى نَالِغَهُ يَسْلَ ثِنَا لِهُ وَيُكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمَنِيبِ إِنَّهُ نَجِسُ لَكُمْ كُنْ وَهٰذَا هُوَ ٱلنَّصِ لَكُمْ مِنَ الدَّبِيبِ الدَّابِ عَلَى ٱلأَدْضِ . ٱللَّذُ وَٱلْفَأْرُ وَالنَّتْ بأسَنَامًا بين وَالْوَرَلُ وَالْجِرْدُونَ وَالْمِطْآاةُ وَالْجِرْبَا وَسَامُ أَيْرَصُ. عَنْ لَمَانُهُ نَجِمَةُ لَكُمْ مِنْ جَمِهِ ٱلدَّبِيرِ كُلُّ مَن مَسَّهَا وَهِيَ مَيَّةٌ يَكُونُ نَجِمًا إِلَى ٱلْمُنب بحثيد وكل مَا وَمَ عَلَيْهِ شَي \* مِنْهَا مِنْدَمُوتِهَا يَكُونُ نَجِسًا مِنْ جِيعِ آنَيَةِ ٱلْمُتَسبوة الثيّاب رَاجُلُهِ وَٱلْسِنْعِ وَكُلِّ آنِيَةٍ يُعْمَلُ جَا حَلْ يُجَاذُ فِي ٱلْمُسَاءَ وَيُكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمُنسِدِ ثُمَّ عَلْمٍ ﴿ لِإِنْ إِذَا إِنَّا حَرْفِ وَقَدِمِنَا شَيْ ۚ فِي وَسَطِّهِ فَكُمَّا مَا فِي دَاخِلُو مُكُونُ غَيسا وَإِنَّاهُ فَأَكْمَرُ ۚ ﴾ كَانِيْ مِنْ كُلِّ طَّمَامُ فِأَكُلُ مِمَّا بَدْخُلُهُ ٱلْمَـآ وَكُلِّ مَ شُرَابِ بِمَا يُشْرَبُ فِي كُلِّ إِلَّهَ يَكُونُ أَنْجِهَا . يُحْجَجُ وَكُلُّ مَا وَتَمْ عَلَيْهِ مِنْ تَبَاغِهَا

يُحُونُ أَجِّا مِن تَوْرِ أَوْ الْمُسْتَوَقَدَ فَالْهَ وَهُوا أَنَّهَا فَجَهُ فَجَهَ تَكُونُ لَكُمْ . وهي إِلمَا الْمَهِنُ وَالَهُ وَكُلُ عَلَيْهِ مِن تَا بِعَهَا عَلَى بَدْرِينَ كُلُ مَا يَرْنَ فَلُو مَا مَنْ تَا بِلَغَا بَكُونُ خَبِلَ الْمَدْعِ فَلُو طَاهِرُ وَكُلُ عَلَى فَلَ خَبِلَ وَإِلَّهُ عَلَى الْمَدْوِقِ فَلْ طَاهِرُ وَعَلَى فَلَ خَبِلَ عَلَى الْمُؤْمِنُ كُمْ ، وَهَذَا وَإِلَّا مَكُونَ عَبِلَ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

## ألفضل الثاني عَشَرَ

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثَ عَثَرَ

عَنْهِ أَوْلُوبَهُ أَوْلُمُ وَلَى فِي جَدِ بَدَيْهِ إِلَى اَبْلَا يَعْتَمُوا أَيْ إِنْسَانِ كَانَ فِي جَدِ بَدَيْهُ لَوْلُوبَهُ أَوْلُمُونَ اللّهُ فِي إِنْسَانِكُونَ فِي جَدِ بَدَيْهُ إِلَى اللّهُ فِي جَدْ اللّهِ مُوانَ أَكَاهُمَ اللّهُ فِي جَدْ اللّهِ مُوانَ كَانَ فِي أَوْلُونَ اللّهُ فِي جَدْ اللّهِ مَا نَكُاهُم فَإِنَّا أَلْكَاهِمِنَ اللّهُ فِي جَدْ اللّهِ مَا نَكُاهِم اللّهُ فَي وَانَ كَانَ فَي اللّهُ مِنْ جَدْ بَدَيْهِ فَي اللّهِ مَا فَي اللّهِ مَعْمَ اللّهُ اللّهُم اللّهُ اللّهُمُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُمِي اللّهُ اللّهُم اللّهُ اللّهُمِينَ اللّهُ اللّهُمُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُ اللّهُمُونَ اللّهُ اللّهُمُونَ اللّهُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُونَ الللّهُمُونَ اللّهُمُونَ اللّهُمُونَ اللّهُمُونَ الللّهُمُونَ ا

عَلَى عَا بِهِ الْبَارِي سَبَةَ أَيَّامٍ . مُحَمَّتُهِ ثُمْ يَعْلَمُ فِي الْوَمِ السَّامِ عَلَىٰ فَصَرَ الْلَوْنِ فِي النَّوْمِ الْوَبِ الْوَمِ الْسَدَى أَو الْحَمَّةُ أَوْ فِي الْمَلِدِينَ كُلِّ مَا نَصَلُ مِنَ الْمِلْدِينَ كَالَمُونَ وَهِ الْمَلِدِينَ كُلُّ مَا أَوْ الْمُلْدَى أَو الشَّمَةُ مَنْ سُوفِ كَانَ الْوَكَانِ أَوْ كُلُّ وَلَمُ الْمَلْدَى أَو الشَّمَةُ مَنْ سُوفِ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المِلْدِينَ كُلُونِ وَهِ اللَّوْى لِأَنَا يَمَ مُنْ مُعْدِينَ كُلُونَ فَي النَّوْمِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِ اللْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَامِ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعِلِي اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللْمُعَامِعُ الْمُعَلِي

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

وَكُمُّ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْ لَا هُذِهُ تَكُونُ شَرِيعَةَ الْأَرْسِ فِي يَوْمِ مُلْرِهِ. عُلْقَ بِهِ إِلَى أَلْكَاهِنِ عِنْهِ فَهُرْجُ أَلْكَاهِنَ إِلَى خَارِجِ ٱلْخَلَةِ. فَإِذَا تَظَرَأَنَ الأَرْصَ قَدْ يَرَأُ مِنْ بُلُوى ٱلْبَرْسِ عِنْ إَمْمُ ٱلْكَاهِنْ فَيُؤْخَــَدُ اِلْمُتَطَهِّر عُصْفُودَانِ حَيَانٍ طَلِعِرَانِ وَعُودُ أَدْلِ وَقِرْمِنْ وَزُونَى . ﴿ يَهِمْ وَيَأْمُ أَلْكَاهِنُ بِذَيْحِ ٱلْمُمْفُودِ ٱلْوَاحِد فِي إِنَّا خَرْفِ عَلَى مَّاهُ مَمِينِ. ﴿ يَهِمُ وَ أَخُذُ ٱلْمُصْفُودَ ٱلْحَيَّ وَعُودَ ٱلْأَدْرِ وَٱلْفِرْضَ وَالزُّوفَ وَيَغْسِلُ هٰذِه مَمَ ٱلنَّصَفُورِ ٱلْحَيْ فِي دَمِ ٱلنَّصْفُورِ ٱلْمَذَبُوحِ عَلَى ٱلْمَآهُ ٱلْمِين هِنْهُ وَيَنْفِعُ عَلَى الْمُتَلَمِّرِ مِنَ الْبَرْصِ مِنْ مَرَّاتِ وَلِطَبِّرَهُ وَلِطَلِّقُ ٱلْصُفُودَ الْمُقَ عَلَى وَجُوالصَّحْرَاءَ \* ﴿ مِنْهُ ثُمْ يُشِيلُ النَّطَيْرِ ثِيَابُهُ وَتَعَلِنْ جِيعَ ضَرِهِ وَمُنْشِلُ بِالسَ فَيَطَهُرْ . وَبَهْدَ ذَٰلِكَ يَدُخُلُ أَلْحُلَّةً وَلَيْهِمْ فِي خَارِجٍ خَيْسِهِ سَبْعَةً أَيَّامٍ عَنْهِ وَفِي ألَيْوْم ٱلنَّابِم يَمْلِنُ جَبِمَ شَمَرِهِ دَأْسَهُ وَلَجِيَّةُ وَحَوَاجِبَ عَيْنِبِهِ وَجَبِمَ شَمْرِهِ يَمْلِغُهُ وَيَشْهِلْ ثِيَابَةً وَيَرْحَضُ بَدَنَهُ بِالْمَاءَ فَيَظْهُر . ﴿ يَعْلِي وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّابِنَ يَأْخَذُ حَمَّ بِن تَعْجِيْنِ وَدَخْلَةً حَوْلَةً ضَحِيمَةً وَثَلَائَةً أَعْشَاد مِنَ ٱلنَّجِيذِ تَقْدِمَةٌ مَلُونَةً يَزُبِّتِ وَكُمَّ زَنْتِ ﴿ إِنَّا إِنَّ وَمَقَتْ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُلْهِمُ ٱلرَّجْلَ ٱلْمُتَطَهِّرَ وَإِنَّاهَا بَيْنَ يِدَي ٱلرَّبِّ عِنْدَ مَابِ خِبَّاهُ ٱلْخُسُر . يَهِينَ وَيَأْخُذُ ٱلْكَامِنُ أَحَدَ ٱلْحَالَيْنِ لِنَعْرَبُهُ عَنِ ٱلْأَثْمِ مَعَ لَح الزَّبْتِ وَيُحْرَكُهُمَا تَحْرِيكَا بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ. ﴿ يَكُنِّكُ وَيَذَبُّحُ ٱلْحَمَلَ فِي ٱلْمُوسَمِّ ٱلَّذِي يَذْبُحُ فِيهِ ذَبِيمَةَ ٱلْخَطْأَةُ وَٱلْخُرْفَةَ فِي مَوْضِمِ ٱلْقَدْسِ لِأَنَّ ذَبِيمَةَ ٱلْإِثْمِ هِي لِكَكَامِن كَذَيهِمَةٍ ٱلْحُطَآة لِنَهَا قُدْسُ أَقْدَاسٍ. بِهِيْنِ ثُمَّ أَخْذُ مِنْ دَمِ ذَبِيمَةِ ٱلْإِثْمُ وَيَجْلَلُ عَلَى شَخْمَةِ أَذُنِ ٱلْمُتَطَهِّرِ ٱلْيَتَى وَعَنَى إِنْهَام بِيهِ ٱلْيَتَى وَإِنْهَامِ رَجْلِوِ ٱلْيَتَى ﴿ ١٤٠٤ وَٱلْحَـٰذُ ٱلْكَاهِنُ مِنْ لِجَ إِلا يُتِ وَيَعْبُ فِي دَاحَةِ ٱلْكَاهِنِ ٱلْيُسرَى ١١٪ ثُمُّ يَفْهِسُ إِصْبَهُ ٱلْجُنَى فِيَ ٱلزَّيْتِ ٱلَّذِي فِي دَاحَتِهِ ٱلْيُسْرَى وَيُفْرِحُ مِنْهُ بِإِصْبِهِ سَنِعَ مَرَّاتِ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ . ﴿ وَيَهُمْ أَلْخُذُ مِمَّا بَنِيَ مِنَ ٱلزَّبْتِ فِي وَاحْتِهِ وَيَشَمُّ عَلَى شَحْمَةِ أَذُن ٱلْمُتَطَهِّرِ ٱلْكِنِّي وَعَلَى إِبْهَامَ يَدِهِ ٱلْيَنِّي وَعَلَى إِبْهَامَ رِجْلِهِ ٱلْكِنِّي عَلَى دَم دَيِعَةِ ٱلْإِثْمَ كلُّهُ وَٱلْبَاقِيَ مِنَ ٱلزُّبِ فِي دَاحَةِ ٱلْكَاهِنِ يَصَٰبُهُ عَلَى رَأْسِ ٱلْمُتَطَهِرِ وَيُكَفّرُ عَسْهُ بِينَ يَدَى الرَّبِ. وَإِنَّ مُ مُنْ يَسَالُ ٱلْكَاهِنِ ذَيِهَةَ ٱلْخَطْآةِ وَيُكَفِّرُ عَنِ ٱلْنَظَهِر تَجَاسَتُهُ. ثُمُّ يَذْبَحُ ٱلنُّحْرَفَةَ ﴾ ﴿ وَأَيْسَمِدُ ٱلْكَاهِنَ ٱلنَّحْرَفَةَ وَٱلتَّقَدِمَةَ عَلَى ٱلْمَذَبَحِ وَلِكُفَرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنْ فَيَظِّرُهُ عَلَيْنِ وَإِنْ كَانَ فَشِيرًا لَا تَنَالَ يَدُهُ ذَٰ لِكَ فَلَقَرَبْ مَلَا والبَّدادَ بِيمَةَ إِنْمِ التَّحْرِكِ لِيُكَفِّرَ عَنْهُ وَعُشَرَ سِيدٍ وَاحِدًا مَلُونًا بزيت تَقْدَمَةُ وَجُ زَيْتِ عَنْ وَيَامَعَن أَوْ فَرَخَيْ هَامَ عَلَى حَسَبِ مَا تَنَالُ يَدُهُ يَكُونُ أَحَدُهُمَا ذَبِيمَةً خَطَآهُ وَٱلْآخُرُ نُحْرَقَةً •

مَا يَهُمْ تَحْتَ بَمَرِ ٱلْكَاهِن ﷺ فَنْظَرَ ٱلْكَاهِنْ فَإِذَا ٱلْبَرَصْ فَدْ غَطَّى جَمِيمَ آبدَنِهِ فَيْصَكُّمْ طِهَارَةُ ٱلْبَنِي إِذْ قَدِ ٱنْقُلَبَ كُلَّهُ أَنْيَصَ فَهُوَ طَاهِرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَأَيُّ يَوْمٍ ظَهُرَ فِيهِ لَمْمُ مَيُّ فَيكُونَ نَجِسًا . ﴿ يَهِيكُ فَإِذَا رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱلْخُمَ ٱلْمَى فَتِيمُكُمْ يَفَاسَتِهِ فَأَلْقُمُ الْمَنْيُ غَبِسُ إِنَّهُ يَرَصُ. ﴿ إِلَيْكِ وَإِنْ رَجَعَ الْتُحْمَ ٱلَّىٰ فَالْيَضَ فَنْجِي إِلَى الْكَاهن عَنْهِ فَإِذَا نَظَرَ ٱلْكَامِنُ أَنَّ ٱلْبَارَى فَدِهُ أَيَشَتْ فَلَيْحُكُمْ بِلْهَارَةِ ٱلْبُنَلَى إِنَّهُ طَاهرُ. وَاذَا كُانَ فِي جِلْوِ ٱلْدَن مَرْمُ أَبَراً عِنْ فَارَفِي مَوْضِع ٱلْفُرْحِ نَوْ أَيْضَ أَوْلَمُهُ مَنْهَا ۗ تَشْرِبُ إِلَى حُرَةِ فَلْمَرْهُ ٱلْكَاهِنِ. ﴿ يَنْكُمُ فَإِنَّ رَأَى ٱلْكَاهِنِ مَنْظَرَهَا أَعْنَى مِنَ ٱلْجَلِدِ وَقَدِا لَيْضٌ شَمْرُهَا فَلَيْحُكُم ٱلْكَاهِنُ يَغْبَاسَتِ فَإِنَّهَا بَلْوَى رَصِ قَدْ نَتَكُتْ فِي ٱلْفَرْحِ . ﴿ وَإِنْ خَلَرَهَا ٱلْكَاهِنْ ظَمْ يَكُنْ فِيهَا شَمَرُ أَيْنَصْ وَلَبْسَتْ أَعْنَى مِنَ ٱلِلْهِ وَهِيَ دَكُمَا ۗ ٱللَّوْنِ فَلَيْمِوْ ٱلْكَاهِنَ سَبَّةً أَلِم . عَلَيْهِ فَإِنْ هِي مَشَتْ فِي ٱلْلِيهِ فَلْمِكُمُ الْكَاهِنِ يَجَاسَتِهِ فَإِنَّا بَلْوَى . عَنْ وَلَكِنْ إِنْ وَتَقَتِ ٱلْمُنتَةُ مَكَانَهَا وَلَمْ تَفْسُ ضَيَّ نَدْ بَهُ أَلْقُرْحٍ فَلْمِكُمْ ٱلْكَاهِنُ بِلَهَادَةِ • ١١١ وَإِذَا كَانَ فِي جِلْدِ ٱلْبَدَنِيِّ غَارِ وَكَانَ وَمُمْ ٱلْكِي لَمَةَ لَيْضَاءَ تَضَرِّبُ إِلَى خَرْمَ أَوْلِيْضَا ا عِنْ فَالْنَظْرُهَا ٱلْكَاهِنْ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّمَرُ قَدِ الْيَضْ فِي ٱلْمُمَّةِ وَكَانَ مَنْظَرُهَا أَحْنَى مِنَ ٱلْجَلدِ فَذَاك يَرَصُ قَدْ نَشَأَ فِي ٱلْكِيِّ فَلَهِمُكُم ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ إِنَّهَا بَلُوى يَرْصِ ﴿ ٢٠٠٠ وَلَكِنْ إِنَّا رَكَهَا الْكَاهِنُ وَلَيْسٌ فِي ٱلْمُنْمَةِ شَمَرُ أَيْضَ وَلَيْسَتْ أَعْنَ مِنَ ٱلْلَّذِ وَهِي دَكُنَّا ٱللُّون فَعَيْزُهُ ٱلْكَامِنُ سَبَّةَ أَيَّامِ عِنْ مُ يَظْرُهُ ٱلْكَامِنُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّامِ وَإِنْ كَانَتْ فَدْ فَشَتْ فِي ٱلْجَلْدُ فَلْجِكُمْ يَجَلَسُهِ إِنَّهَا بِلُوى يَرَصِ • يَنْتَظَ وَإِنْ وَقَفَتِ ٱلْحُسَّةُ مَكَانِهَا وَلَمْ تَعْسُ فِي ٱلِلْهِ وَكَانَتْ دَكُنَّةَ ٱللَّوْنِ فَهِي نُوا ٱلَّيْ فَلَيْكُم ٱلْكَامِنُ بِعَلَا يَدِ فَاتَّهَا أَوْ ٱلْكِي مَ عِنْ وَأَيْ رَجُلِ أَو الْمِرَأَةِ كَانَتْ بِهِ بَلْوَى فِي رَأْسِهِ أَوْدَفَعِ عِنْ لا فَلْنظر ٱلْكَلِعِنْ أَلْلُوى فَإِنْ كَلَنَ مَنْظُرُهَا أَعْنَ مِنَ الْجِلْدِ وَفِيهَا شَعَرُ أَصْهَبُ دَفِيقُ فَلْيَحْتُم. ٱلْكَاهِنْ بِغَلِسَةٍ فَإِنَّهُ قَرْعٌ رَصْ ٱلرَّأْسِ أَوِ ٱلذَّبْنِ. ١٢٥ فَإِنْ رُآهَا وَلَيْسَ مَنظُرُهُ ا أَعْنَ مِنْ الْجَلْدِولَكِنْ شَعْرِهَا لَمْ يَنِي عَلَى سَوَادِهِ الْنَجُرُ الْكَاهِنُ ٱلْبَنِي بِالْقَرَعِ سَمَّةَ أَيَّامٍ 🚅 ثُمَّ يَظُرُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّابِعِ فَإِنْ كَانَ ٱلْمُغَرَّغُ لَمْ يَفْسُ وَلَمْ يَكُنُ فِيهِ شَمَرُ أَصْ وَمَنظُوا ٱلْقَرَعِ لَئِسَ أَخْتَى مِنَ ٱلْجِلْدِ ﴿ ﴿ اللَّهِ كَالَهِ مَا لَكُونَ مُ الْغَرَعِ وَالْخُزْهُ ٱلْكَامِنُ سَبَّةً أَيَامٍ أَخَرَ عِنْ ﴿ أَنْ يَغَلُّمُ أَنْكَامِنُ ٱلْأَقْرَعَ فِي ٱلْيُومِ ٱلسَّابِعِ فَإِنْ كُانَ ٱلْفَرَعْ لَمْ يَفْسُ فِي ٱلْلِلْهِ وَلَمْ يَكُنْ مَنْظَرُهُ أَغْنَ مِنَ ٱلْجَلْدِ فَلْيَكُمُ ٱلْكَاهِنُ بطَهَادَ يَو فَيْضِلْ يْبَابُهُ وَيَطْهُرُ . ﴿ وَلَكِنْ إِنْ فَمَا ٱلْفَرَعَ فِي ٱلْجِلْدِ بَعْدَ تَطْهِرِهِ ﴿ لَكُمْ الْمَطَرَهُ ٱلْكَاهِنْ فَإِذَا ٱلْقَرَعْ قَدْ فَشَا فِي ٱلْجِبَالِدِ فَلَا يَجُثِ ٱلْكَاهِنْ عَنِ ٱلشَّعَرِ ٱلْأَصْهَبِ إِنَّهُ نَجِنْ \* وَهُوَ فَإِنْ زَأَى أَنَّهُ قَدْ وَقَفَ وَنَبْتَ فِيهِ شَمْرٌ أَسُودُ فَفَدْ يَرَأَ ٱلْقَرَعُ وَهُو طَاهِرٌ فَيَحِكُمُ الْكَامِنُ جِلَهَادَ يَهِ ، ﴿ يَهِ إِنَّ وَجُلِ أَوِ آمَرا أَوْكَانَتُ لَمُ فِي جِلْدِ بَدُنِهِ كُم يبعثُ 252 ظَيْنَظُرُ ٱلْكَامِنُ فَإِذَا كَانَ فِي جِلْدِ بَدَيْهِ لَمْ ذَكُنَا ٱللَّذِيزِ بَيْضَـا أَ فَهُو بَهِنَ قَدْ مَرْجَ فِي ٱلْلِدِينَ مُو طَاهِرُ . عَنْ وَأَيُّ إِنْسَانَ ٱلْتَكْرَشَكُرُ وَأَسِهِ فَهُوَ أَحَصُّ وَهُوَ طَاهرُ . وَإِنْ كَانَ مِمَّا لِل وَجْهَهُ فَهُوا أَجْعُ وَهُو طَاهِرُ م وَ إِنْ كَانَ فِي ٱلْمُمَس أَوْ فِي ٱلْجَلِمَ بَلُوَى يَبْضَدُ ۚ إِلَى ٱلْخَرْزَةِ فَهُو يَرَصُ نَاشِي فِي حَصَمِهِ أَوْفِي جَحْهِ . كاللهُ وَلَيْنَظُ الْكَاهِنُ فَإِنْ كَانَ نُوا أَلْلُوى أَيْضَ إِلَى أَخْرَةٍ فِي حَصَص إوفِي خَمْعِ كَمْنْظِ رَرَّسِ جَلْدِ ٱلْبَدَنِ عِنْهِ فَٱلرَّجُلُ أَرْسُ وَهُوَ نَجِسُ فَيْعِكُم ٱلْكَاهِنُ يَجَالَتِهِ قَانَ بَلْوَاهُ فِي رَأْسِهِ . عِنْ وَالْأَرْسُ الَّذِي بِهِ الْبَلُوى تَكُونُ ثِيَالُهُ مُفَنَّفَة وَدَأْتُهُ مُكْتُوفًا وَيَلْتُمُ عَلَى شَادِيَّهِ وَيْادِي نَجِنْ نَجِنْ . عَلَيْكُ مَا أَمَّاتُ بِهِ البَّوى يُكُونُ تَجِسًا إِنَّهُ نَجِينٌ فَلَيْمَ مُنْفَرِدًا وَفِي خَارِجِ الْخُلَّةِ يَكُونُ مُقَامُهُ • ﴿ وَإِذَا كَانَتْ بَلْوَى ٱلْبَرَسِ فِي قُوْبِ مِنْ مُوفِ أَوْكَتَانَ عِنْ الْوَفِي قُوبِ سَدَاهُ أَوْ لَخَتْ مِنْ كَتَانِ أَوْسُوفُ أَوْ فِي جِلْدِ أَوْ فِي كُلِّ مَا يُعْنَمُ مِنَ ٱلْإِلْدِ عِنْدَةً وَكَانَتِ ٱلْبَاوَى صَادِبَةً إِلَى ٱلْخُضْرَةِ أَو ٱلْخُرَةِ فِي ٱلنَّوْبِ أُوالْجَلْدِ أُوالسَّدَى أَو ٱلْخُمَةِ أَوْ فِي شَيْء مِنْ أَمْمَةٍ لَلْهِ فَذَلِكَ هُوَ بَلْوَى ٱلْبَرْسِ ظَلْيَرَهُ ٱلْكَاهِنُ \* عَنْ عَلَا ٱلْكَاهِنُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْكَاهِنُ الْكَاهِنُ الْكَاهِنُ الْمَاهِنُ الْكَاهِنُ الْكَاهِنُ الْمَاهِنُ الْكَاهِنُ الْكَاهِنُ الْمَاهِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّالَّلَاللَّا اللَّهُ الل

كالله بالله بذلك في ألوم الثانين مِن طُهرم إلَى ألْكَاهِن إلى باب خِبَاء أَغْضَر بَيْنَ يَدِي ٱلرَّبِ عِنْ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ ٱلْكَاهِنُ عَلَ ٱلْإِثْمِ وَلَجَّ ٱلزَّبْتِ وَيُحْرِكُما ٱلْكَاهِنُ تَحْرِيكًا بَيْنَ يَدِي ٱلرَّبِّ. ١٤٠٤ ثُمَّ يَذْبَحُ خَلَ ٱلْإِثْمَ وَيَأْخُذُ مِنْ دَيهِ وَيَجْمَلُ عَلَى شَخْمَةِ أَذْنِ ٱلْمُتَطَهِّرِ ٱلْجُنِّي وَعَلَى إِنِهَامٍ يَدِهِ ٱلْجُنِّي وَإِنْهَامٍ رَجَلِهِ ٱلْجُنِّي . ﴿ وَعُلْ ٱلْكَاهِنْ مِنَ ٱلزَّبْتِ فِي دَاحَةِ ٱلْكَامِنَ ٱلْمُسْرَى ٢٠٠٠ وَيَضْخِ بِإِصْبِهِ ٱلْيَنَى مِنَ ٱلزَّبْتِ ٱلَّذِي فِي وَلَحْيِهِ ٱلْكُمْرِي سَنِعَ مَرَاتَ بَيْنَ يَلَيَ الْآبِ . ﴿ لِللَّهُ الْمَاتِ الَّذِي فِي وَلَحْهِ عَلَى مُصْلَةِ الْحَوْلِ الْمُنْطَقِّرِ الْمِيْنَ وَعَلَى إِينَامٍ مَبِو الْمِينَّى وَإِينَامٍ وَجُلِوالْمِنْ وَم وَيِهَةِ ٱلإِنْمُ عِنْهِ وَٱلْإِلِيِّ مِنَ ٱلزَّبْتِ فِي رَاحَةِ ٱلْكَاهِنِ مَنْمَهُ عَلَى رَأْس ٱلْمُتَعَلِّم تُكْفِيرًا عَنْهُ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ . ﴿ يَهُمْ يَمْمَلُ وَاحِدَة مِنَ ٱلْبَاْمَيْنِ أَوْ فَرْخَي ٱلْحَمَام مِمَا نَالَتْ يَدُهُ ٢٠٠٤ عَلَى مَا نَالَتْ يَدُهُ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ذَبِقِتَةٌ خَطَاءَ وَالْآخُرُ مُحَرَقَةً مَهُ التَّمُدِمَةِ وَيُكِثَرُ الْكَاهِنُ عَنِ النَّعَلَمْرِ بَيْنَ يَدِي الرَّبِ. ﴿ يَعِيْرُ هَٰذِهُ شَرِيعَةً مَنْ كَانَتْ بِهِ بَلُوَى يَرْمِنِ وَلَمْ تَنَلْ يَدُهُ لُواذِمْ تَعْلِيرِهِ • عِنْ ﴿ وَكُلُّمْ ٱلزُّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ كَالِلا ﷺ إِذَا دَخَلُتُمْ أَرْضَ كَنْمَانَ ٱلَّتِي أَكَامُنطِيهَا لَكُمْ مِلْكًا فَأَخَلَتُ بَلُوى ٱلْبَرَصِ بيِّتِ فِي أَرْضَ مِلْكُكُمْ ﴿ ﴿ فَلَيَأْتِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْيَتَ ۚ إِلَى ٱلْكَاهِنِ وَيُغْبَرُهُ قَائِلًا قَدْ تَبَيُّنَ لِي فِي ٱلْيُعْتِ شِبُّهُ بَلُوى. عَنْ عَلَيْهُمْ ٱلْكَامِنْ بِإِبْهَا ۗ ٱلْيَتِ قَبْلَ أَنْ بَدُخْلَ لِنْظُرُ ٱلْأَلُوى لِلَّلَا يَتَخِسَ جَمِعُ مَـا فِي ٱلْنِيْتِ وَبَسْدَ ۚ ذَٰلِكَ يَدْخُنُ لِيَرَى ٱلْنِيْتَ. وَيُنْظُرُ ٱلْبَاؤِى فَإِنْ كَأَنَّتِ ٱلْبَاؤِى فِي حِيطَانِ ٱلْيَبْتِ نُفَرًا مُخْفَرَةً أَوْ مُخْبَرًةً وَمَنْظُرُهَا عَمِينٌ فِي ٱلْحَافِظِ عِنْ يَخْرُجُ ٱلْكَاهِنُ مِنَ ٱلْيَتِ إِلَى مَا يِهِ وَيُقُعُلُهُ سَبِمَة أَمَّام. الله مُ مَرْجِمُ فِي ٱلْيُومِ ٱلسَّاتِمِ وَيَرَى فَإِنْ كَانْتِ ٱلْلَوْى قَدْ فَشَتْ فِي حِيطَان ٱلْيَتْتِ كَلْنَامُ إِنْ نُعْلَمُ أَلْحِبَارَةً ٱلَّتِي بِهَا ٱلْبَارِي وَتُعْلِحَ خَارِجَ ٱلْمَدِيَّةِ فِي مَوْضِم نْجِس ﷺ وَأَنْ يُفْتَرَ ٱلْيَتْ مِنْ دَاخِل مِنْ كُلَّ جِمَّةٍ وَيُعْلَرَ ٱلْتُرَابُ ٱلْمُشُودُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ فِي مَوْمِنِم يُجِسِ ﴿ ﴿ وَأَنْ تُؤْخَذَ حِبَارَةُ أَخْرَى وَتُدْخَلَ مَوَامِنَمَ يِمْكُ ٱلْحَجَادَةِ وَيُؤْخَذَ أَرَابُ لَمَرُ وَيُطِينَ ٱلنِّيتُ. ﴿ وَإِنْ عَادَتِ ٱلْبَاوَى وَنَشَأْتُ فِي ٱلْيَتِ بَعْدَ قُلْمِ ٱلْحَجَارَةِ وَقَشْرِ ٱلْيَتِ وَتَعْلِينِهِ عِينَ إِلَيْ فَدَخَلَ ٱلْكَاهِنُ وَنَظرَ فَإِذَا ٱلْكُوى قَدْ فَشَتْ فِي ٱلْيَتِ ظُوْ يَرَصُ مُفْهِدٌ فِي ٱلْيَتِ إِنَّهُ نَجِسٌ ﴿ يَهِمُ ۚ فَلَيْفُضُهُ مِجَارَتِهِ وَخَشْبِهِ وَجِيمٍ زُابِهِ وَيَعْلَ حُ ذَٰلِكَ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ فِي مَوْضِعٍ نَجِس . ﴿ وَمَنْ دَخَلَ أَنْيَتَ مُولَ ٱلْأَيَّامِ أَلَى يُقَعَلُ فِيهَا فَلْيَكُنْ نَجِهَا إِلَى ٱلْنِيبِ. ١٠٠٠ وَمَنْ فَامَ فيه فلنسل يْكَابُهُ وَمَنْ أَكُل فِيهِ فَلَيْسُل يْنَابُهُ . عَيْنِي وَإِنْ دَخَلَ ٱلْكَاهِنْ فَنَظرَ فَإِذَا ٱلْلِوى لَمْ تَعْسُ فِي ٱلْيَتِ بَعْدَ تَعْلِيدِهِ فَالْطَهْرَهُ فَإِنَّ ٱلْبَارِي قَدْ ذَالَتْ . عَلَيْ فَإَخذ لِتَطهر ٱلْيَتِ عُسَفُورَ بْنَ وَعُودَ أَرْزَ وَقِرْ مِزَا وَزُوفَى ﴿ كَيْنِ ۚ وَيَذْبَحُ ٱلْمُصْفُورَ ٱلْوَاحِدَ فِي إِنَّادَ مِنْ خَزَفِ عَلَى مَادَ مَمِينٍ. ﴾ ﴿ وَيَأْخَذُ عُودَ ٱلْأَدْزِ وَٱلزُّوفَ وَٱلْهِرْمِزَ وَٱلْمُعْفُودَ ٱلْحَيّ وَيَنْمُونُهَا فِي دَمَ ٱللَّمُنَفُودِ ٱلْمَذْبُوحِ وَفِي ٱلْمَاءَ ٱلْمِينِ وَيَشْخِعُ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْيَتِ سَبَّمَ مَرَّاتِ ﷺ وَيُطَهِّرُ ٱلْبَيْتَ بِدَمَ ٱلْمُصْفُودِ وَبِٱلْمَاءُ ٱلْمِينِ وَٱلْمُصْفُودَ ٱلْحَيْ وَعُودٍ ٱلْأَدْرُ وَٱلزُّوفَ وَٱلْمِرْمِرِ . ٢٠٠٠ مُ عَلَيْنَ ٱلْمُعْفُودَ ٱلْحَيْ إِلَّى خَارَجِ ٱلْمَدِينَةِ عَلَى وَجُهُ ٱلعُمْرُآة وَيُكَمِّرُ عَنِ ٱلْيُتِ فَيَظِيرُ . كَيْنَ الْمَدِي هِيَ ٱلشَّرِيمَةُ لِكُلَّ بَلُوى مِنَ ٱلْبَرَص وَلِمُرْعِ عِنْ ﴿ وَلِرَصِ ٱلْيَبَابِ وَٱلْبُوتِ عِنْ ﴿ وَالنُّو وَٱلْمُوا ۗ وَالْمُسَةِ عِنْ لِيُعَلَّمُ أَوْمَاتُ ٱلنَّمَالَةِ وَالطُّنْرِ . هٰذه شريعة ألْبَرَص

## ألفصل الخامس عثر

ا وَكُلُمُ الرَّبُ مُوسَى وَهُرُونَ قَائِلًا بِنَ كُلُمَا بَنِي إِسْرَائِلَ وَقُولَا لَمْ أَيُّ وَلُوكَانَ بَجَسَدِهِ سَلَانُ مُؤْمَضِ \* عَنْهُ وَهُوَا تَكُونَ عَلَيْهُ فِي سَلِانِهِ أَنْ يُكُونَ جَسَدُهُ يَشُلُ الْوُرْعَ أُونِكُنِّسُ بِهِ قِيقَكُ تَجَاسُهُ \* عَنْهُ كُلُّ فِرَانِ يَشْمِهُ عَلَيْهِ يُكُونَ تَجِسا وَكُلُّ مَا يَعْلِمِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْنِيةِ يُكُونَ تَجِسًا . عَنْهُ وَأَيْ إِنْسَانِ مَسْ مَعْجَس عَلَيْسِلُ بَيْلُهُ وَيُوْتَحِسْ بِالْمَلَةَ وَيُكُونَ تَجِسًا ، فِي الْوَيْ إِنْسَانِ مَسْ مَعْجَسِهُ

عَلِينَ عَلَهُ صَاحِبُ ٱلسَّلِانَ قَلِيْسُلُ ثَيَابُهُ وَيَرْتَحُسُ بِٱلْسَآهُ وَمُكُونَ نَجِساً إِلَى ٱلْمُنسِرِهِ جِيرٍ وَمَنْ لَلْسُ جَسَدَ صَاحِبِ ٱلسَّيلانِ فَلَيْسِلْ ثِيَابِهُ وَيَدْغَينَ بِٱلْسَآهُ وَبِكُونَ فَجِسًا إِلَى ٱلْمَنِيدِ . عَمَدُ وَإِنْ بَعَنَ مَنْ بِهِ السَّلِلانُ عَلَى الطَّاهِرِ فَلِنْسِلْ ثِنَابَهِ وَيَرْتَحض بِٱلْمَاءَ وَيَكُونَ نَجِهَا إِلَى ٱلْمَنْهِ وَ وَكُلُّ مَا يَرْكُ عَلَيْهِ مَنْ بِوَالسَّلَانَ بَكُونَ نَجِسًا . ﴿ يَكُونُ مَنْ لَكُن شَيْنًا كِكُونَ تَحْتُهُ كُلُونُ نَجِسًا إِلَى الْمُنسِدِ وَمَنْ مَلْ شَيْنًا مِنْ ذَٰلِكَ مِنْسِلُ ثَيَابُهُ وَيَرْتَحَسَلُ بِٱلْمَاءُ وَيَكُونُ نَجِمًا إِلَى ٱلْمُنْسِدِ . جَرَيْجَ وَكُلْ مَنْ لُّمَهُ مَنْ ﴿ ٱلسَّلِلَانُ وَلَمْ يَكُنَّ غَالِلًا بَدَالِهِ بِٱلْمَاءَ ظَلْفُولُ ثَابَهُ وَيُرْتَحِنُ مَأْلَا وَيُكُونَ نَجِسًا إِلَى ٱلْمُنسِدِ وَ مِن اللَّهِ وَإِذَا لَسَ مَنْ بِهِ ٱلسَّلِلانُ إِنَّا مَرَفِ فَلْكُر أَوْ إِنَّهُ خَتْبِ فَلَيْمُ لَا أَلْمُ أَوْ يَرِينَ إِوإِذَا طَهْرَ مِنْ سَيَلانِهِ تُحْسَبُ لَهُ سَيْمَةُ أَمَّام مِنْ طُهُره وَيَشْكُ ثِيَابًا وَيُرْحَضُ بَدَتُ مُا مَمِينِ فَيَطْهُرا . عَنْ وَفِي الْيَوْمِ ٱلتَّامِنَ يَأْخَذَ لَهُ يْمَامَيْنِ أَوْ قُرْنَىٰ عَمْام وَيَحِيْ إِلَى أَمَام أَلَرْبِ إِلَى مَابِ خِبَّاءَ ٱلْحَضَر وَمَدْفَسُهَا إِلَى ٱلْكَاهِنِ ﴾ ﴿ فَيْمَالُ ٱلْكَاهِنُ أَحَدُهُمَا ذَبِيمَةً خَطَأَةً وَٱلْآخَرَ غُرْفَةً وَتُكْفَرُ عَنهُ سَيَلاتُهُ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ. ﴿ لَهُ اللَّهُ وَأَيُّ وَلِمَ خَرَجَتْ مِنْهُ نُطْفَةٌ مُضَاجَمَةٍ فَلْيَصْل جِيعَ بَدنِهِ بِالْلَّهُ وَيُكُونَ نَجِهَا إِلَى ٱلْمُنبِ . جِينَ وَأَيْ قُوبِ أَوْجِلُو أَصَابَهُ مِنهَا غَيْء مَا يُسْلَ بِالْلَا وَكُونَ نَجِنًا إِلَى ٱلْمَنِيدِ . عِنْ وَأَيُّ امْرَأُو صَاجَهَا رَجُلُ بُطَفَّةٍ فَلْيَرْتَعْمَا بِٱلْكَ وَيُكُونَا نَجِدَيْنِ إِلَى ٱلْمُنْبِ . عَلَيْعِ وَأَيْ ٱمْرَأَةٍ كَانَ جَا سَلَانُ أَنْ يُسِلُ دَمُ مِنْ جَسَدِهَا فَلْتُمْ سَبَّمَةَ أَيَّام فِي طَمْنَا وَكُلُّ مَنْ لْسَمَا كُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمُنسَ. كَنْ وَجِيعُ مَا تَعْجُمُ عَلَيْهُ فِي طَلِيمًا يَكُونُ نَجُسًا وَجِيعُ مَا تَخِلُسُ عَلَيْ يَكُونَ نَجُسًا. الله وَكُلُ مِن لَسَ مُطْعَمَها بِنُسلُ ثَيَابُهُ وَيَرْتَحِصْ بِأَلْكَ وَيُكُونُ نَجِها إِلَى ٱلْمُنبِ. كان مَن نَسَ شَيْنًا ثِمَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَفْسِلْ ثِنَابُهُ وَيَرْتَحَصْ بِالْسَاءُ وَيُكُونُ نَجُسا إِلَى ٱلْمَنِبِ، ﴿ وَمِنْكُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَعْجِهِمَا أَوْعَلَى مَاهِيَ جَالِمَةٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ لَمَهُ مِكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمُنِيبِ . يَكُلُمُ وَإِنْ صَاجَعَهَا رَجُلِ بِحَيْثُ يَعِيرُ طَلْقُهَا غَلْبِ مِكُونَ نَجِسًا سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَكُلُّ مَعْضِمٍ يَشْجِعُ عَلَيْهِ بِكُونَ نَجِسًا . جِنْ وَأَيُّ ٱمْرَأَةٍ سَالَ دَمْهَا أَيَّامًا كَيْرَةً فِي غَيْرِ وَقُتِ ظَمِيهَا أَوْ سَقِيهِ فَلْتَكُنْ فِي جَمِيعُ أَيَّامٍ سَيَلانِ تَجَاسَيَهَا كَمَا فِي أَيَّامٍ طَمْهَا إِنَّهَا غَيِسَةٌ \* عَلِينِ وَكُلُّ مَعْجَعٍ خَعْجِعٌ فَأَيْهِ كُلُّ أَيَّامٍ سَيَلانِهَا فَليكِئ أَمَّا كَعَفْجَع طَنْهَا وَكُلُّ مَا تَجْلُسُ عَلَيْهِ يَكُونُ تَجِسا مَنْهَا مِنْهَا . عَنْهِ وَكُلْ مَن لَسَ هَيْنا مِنْهَا يُكُونُ نَجِهَا فَيَفْسِلُ ثَيَابَهِ وَيَرْتَحِسُ بِٱلْسَاءَ وَيُكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمُنسِ . ﴿ يَجِيمُ وَإِذَا طُهُ تَنْمِنْ سَلَاتُها مَنْحُسُ لَمَا سَبَّةَ أَيَّامٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَعْلَمُ لَهِ عَنْ وَفِي ٱلْيَوْمِ التَّامِن تَأْخُذُ لَمَّا يَامَتِينَ أَوْ فَرْغَى هَمَامٍ وَتَأْتِي بِهِـمَا إِلَى ٱلْكَاهِنِ إِلَى مَابٍ خِيَاءَ الْحُضَرُ وينه وَمُمَالِ الكَاهِنُ أَحَدُهُما ذَيْهُمَ خَطارُوا لَأَخْرَ غَرَفَةً وَلِكُمْرُ عَنَّا ٱلْكَاهِنُ سَلَانَ نَجَاسَتِهَا أَمَامَ ٱلرُّبِّ. عَنْ مُعَاعِرُهُ آنِي إِسْرائِيلَ عَنْ نَجَاسَتِهِمْ لِلْلَا يَهْلِكُوا فِي نَجَاسَتِهِم بِتَجِيسِهِمْ مَسْكِنِيَ ٱلَّذِي بَيْنِهُمْ ﴿ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ مَا مِينَا أُمِّنْ فِي سَلَانٌ وَمَن يُخرُجُ مِنْهُ زَدْعُ مُضَاجَعَةٍ فَيَنْتَخِسُ بِهِمَا بِكَيْنِينِ وَالنَّسْتَعَاصَةِ فِي طَنْبَا وَمَنْ بِهِ سَلِانٌ مِنْ ذَكر أَوْ أَنْنَى وَٱلرُّجُلِ أَلَّذِي يُضَاحِمُ مُفْهَدَةً

## ألفضل السادس عشر

وَكُمُمُ الرَّبُ مُوسَى بَعْدَ مَوْتِ ابْنِي هُرُونَ إِذَا تَعْلَمُا بَيْنَ يَدِي الرَّبِ وَمَاتًا كَائِيلَ الْحَبَّابِ إِلَى الْمَامِ الْبَشَاءَ الْمَدِي عَلَى النَّالِوتِ لِلْلَّا يَمُوتَ لِأَنِي مَثْمِلَ فِي الْسَامِ وَمَنِيلَ الْحَبَّابِ إِلَى الْمَامِ الْبَشَاءَ الْمَدِي عَلَى النَّالِوتِ لِلْلَّا يَمُونَ لَلِنِي مَثْمِلَ فِي الْسَامِ فَوْقَ الْشَاءَ \* يَشَيِّعُ لِمِنْهَا يَمْدُ عَلَى مُولَ الْفُدْسَ يَعِلَى مِنَ الْمَرِ لِذَيْ فِي الْسَامَةِ فَوْقَ الْشَامَةَ \* فَيَكُلُونَ وَلَيْسَ فِيصَامِنَ كَتَانِ مُعَدِّسًا وَيَكُونَ عَلَى بَعْنِي مِنَ الْمَرْ لِلْ يَعْفِيلُونَ مِنْ اللَّمِ لِلْهُ فِي الْمُعْلِقُ مِنْ مَنْ اللَّمِ لِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّمِ لِلْمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّمِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَقَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلَةُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

وَعَنْ بَيْتِهِ. وَهِي ثُمْ بَا خَذَا لَلْمَانِ وَيَقَفُهَا بَيْنَ يَدَى ٱلرَّبِّ عِنْدَ بَابِ خِبَّا ٱلْخَصْر ي وَلَيْقِ هُرُونَ عَلَيْهِمَا لُوْعَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لِلرَّبِّ وَٱلْأَخْرَى لِمَوَازِيلَ. عَنْ وَلِمُقَرِّبُ هرون النيس الذي ومَنَّت عَلْهِ الْفَرْعَةُ الرَّبِّ وَيَسْلُهُ ذَيْعَةَ خَطْادَ . عَنْ وَالْتِسْ أَقِيي وَفَمَتْ عَلَيْهِ فُرْعَةً عَوَادَ بِلَ يَقُعُهُ حَيَّا أَمَامَ ٱلرَّبِ لِلْكُفِّرَ عَلَيْهِ وَلَدْسِلهُ إِلَى تَرَّبَّةً عَرَازِيلِ. ٢١٠ وَأَيْقِرُ إِنْ هُرُونُ عِبْلَ ٱلْحُطْآةَ ٱلَّذِي لَهُ وَيُكَفِّرُ عَنْ نَصْهِ وَعَن بينيهِ وَيَذْبُح عِلْ أَخْطَأَةَ ٱلَّذِي لَهُ كَالَيْهُمُ مِا خَذُمِنْ الْمُعْرَةِ حْرَ الدَمْنَ فَوْقِ ٱلْمُذَّبِحِ مِنْ بَيْنِ بَدّي ٱلرَّبِ وَمِا ۚ وَٱحْتُهُ بَنُورًا عَطْرًا مَدْفُوقًا وَ يَدْخُلْ بِهِمَا إِلَى دَاحِلُ ٱلْحِبَابِ عِينِي وَيُلِق ذَٰ إِنْ ٱلْجُوْدُ عَلَى ٱلنَّادِ بَيْنَ يَدِّي ٱلرَّبِ حَتَّى يُعْلِى عَبْمُ ٱجْهُودِ ٱلْمِثْكَ ٱلَّذِي عَلَى ٱلشَّهَادَّةِ فَ لَا يُوتُ. عَلَيْهِ ثُمُّ مَا خُذْ مِن دَم أَنْجِل فَيَنْهُمْ بِإِصْبِهِ عَلَى وَجِهِ ٱلْمِثْأَة شَرَقًا وَيَغْيَعُ مِنَ ٱلدُّم أَمَامَ ٱلْفِشَاءَ سَبَّ مَرَّاتٍ بِإِصْبِهِ · ١٤٢٤ ثُمُّ يَذْبَحُ نَيْسَ ٱلْحَطَآءَ ٱلَّذِي بِمَثْنَبِ وَيَدْخُلُ بِدَمِهِ إِلَى وَاخِلَ أَنْجِلَبِ وَيَعْنَعُ بِهِكَمَّا صَنَّعَ بِدَمَ ٱلْيَجْلِ يَضِفُ عَلَى أَلِينَا، وَامَامُهُ عَلَيْهِ وَكُنْهِمْ عَلَى ٱلْمُدْسِ نَجَالَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَعَاسِمُمْ وَجِيجَ وَفُوجِهِمْ وَكَالِهِمْ عَنْهِ لِمِنَاهِ أَصْمَعِمِ اللَّهِيمِ مَعْهِمْ فِيا بَنِينَ تَجَالَتُهِمْ وَجَيْعِهُ وَفُوجِهِمْ وَكَالِمُونَ عَنْهِ لِمِنَاهِ أَصْمَعِمِ اللَّهِيمِ مَعْهِمْ فِيا بَنِينَ تَجَالُتُهِمْ وَكَالِمُن أَحَدُ فِي حِبَّةَ ٱلْحَمْرِ مَنْذُ دُخُولِهِ التَّكْفِيرِ فِي ٱلْقُدْسِ إِلَى أَنْ يَخُرُجَ فَيُكَفِّرُ عَنْ مَفْسِهِ وَمَنْ بَيْتِهِ وَمَنْ كُلِّ جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ · ﴿ لَيْكُمْ نَمْ نَخْرَجْ إِلَى ٱلْمُذَجِّحِ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱلَّذِيدِ وَلِكُمْ عَلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْ دَمَ أَنْجُلِ وَدَمَ ٱلَّذِسُ وَيَضَمُّ عَلَى قُرُونِ ٱلْمَذْبَحِ مِنْ كُلَّ جِهَةٍ عَنْهُ وَيُنْفِعُ ظُيُهِ مِنَ ٱلدُّم بِهَاسْبِهِ سَنَّ مَرَّاتٍ وَيُطَيِّرُهُ وَيُقَدِّيِّهُ مِنْ تَجَاسَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. عَنِيْنَ فَإِذَا فَرْغَ مِنَ التَكْفِيرِ عَنِ ٱلْقُدْسِ وَعَنْ جَأَدَ ٱلْمُعْمَرِ وَعَنِ ٱلمَذَجَّ يْمِرْبُ النِّينَ أَلَى اللَّهِ وَيَضَمُ هُرُونَ يَدَايِهِ عَلَى دَأْسِهِ وَيَنْرَفُ عَلَيْهِ بِجَسِعِ ذَفُوبِ بِنِي إِسْرَائِيلَ وَمَآصِيهِمْ وَخَطَايَاهُمْ وَيَضَمُّا عَلَى رَأْسِ ٱلنَّيْسِ ثُمُّ لَيْسِلُهُ بِيَلِو رَجُل مُعَذّ لَهُ إِلَى الْبَرِيَّةِ . وَإِنْ فَيُصْلُ النَّيْسُ جِيمَ ذُنُوبِهِمْ إِلَى أَرْضِ مُنْقَطِئةِ فَيُرْسِلُ النَّيْسَ فِي ٱلْمَرْيَّةِ. عِنْهِ ثُمَّ يَدْخُلُ هُرُونُ خِبَّا ۖ ٱلْخُشَرِ وَيَنْزُعُ ٱلَّذِكِبَ ٱلْكَتَأَنَ ٱلَّتِي لَبَسَهَا عِنْدَ مْخُولِهِ ٱلْقُدْسَ وَٰ بَدْعَهَا هُمَاكَ. عَنْهَا ثُمَّ يَشِيلُ بَدَّنَهُ بِٱلْسَادَ فِي مَوْضِعِ مُقَدَّسِ وَ يَهِمْ ثِنَانِهُ وَمُوْاجٍ فَيْرَبُ لِحُرَقَةً وَغُرْفَةَ الشُّبِ وَلَكُفُرْعَ نَضِيهِ وَعَنَ الشَّفِ وَمُعْمَ ذَهِمَةِ ٱلْحَلَّاءُ يُقَرِّهُ عَلَى ٱلْمُذَبِّرِهِ وَٱلَّذِي يُرْسِلُ تَبْسُ عَزَازُمِلَ يِنْسِلْ قِيابَهُ وَيُرْحَضُ بَدْتُهُ بِالْمَا وَبَهْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ الْحُدَّة . عِنْهِ وَامَا عِبْلُ الْحُلَّا، وَتَهُنُ نَكُمْ أَنَهُ اللَّهُ ان أَدْخِلُ وَهُمَا لِتَكْفِيرِ فِي ٱلْفُدْسِ فَلْغُرَجًا إِلَى خَارِجِ ٱلْحُلَّةِ وَغَرَىٰ بُلُودُهُمَا وَلَمْهُمَا وَفَرَهُمَا بِالنَّادِ . ﴿ وَأَلَّذِي يُحْرَفُهَا يَلْسِلْ ثَابَهُ وَيَرْحَمُنُ بِدَنُهُ بِالْمَا وَتَبِعُدُ ذَلِكَ يَدِخُلُ أَغُمَّةً . يَجِينِ هَذَا كِلُونُ لَكُمْ رَسَّا أَبَدِيًّا فِي أَلِوْمِ ٱلْعَاشِرَ مِينَ ٱلصُّهِ ٱلسَّابِهِ ثَدَ ٱلْمِنَ نُفُوسَكُمْ وَلَاتَسْلُونَ عَلَا ٱلصَّرِيحُ وَٱلْفَرِيبُ ٱلدَّحِيلُ ضَا بَيْنَكُمْ. وي لا أَنَّ فِي هَذَا الرَّومُ تُكُفُّرُ عَنْكُمْ لَعْلِيرِكُمْ تَعْلَمْرُونَ مِن جَمِهِ خَطَا المُكْ أَمَامَ ٱلرَّبِ. عَنْ هُوَسَنْتُ عُطَاةً لَكُمْ تُذَالُونَ فِيهِ نَفُوسَكُمْ رَسَّا أَبِدِيًّا عَنْ وَيَكْفَرُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُسْوِحِ ٱلَّذِي تُكُوسُ يَدُهُ لِيُكُمُن شَكَانَ أَيهِ يَلْبَسُ ثَيَابُ ٱلْكَتَانِ ٱلثَّيَابُ ٱلْمُدَّسَةُ ﴿ وَيُكْفِرُ عَنْ مَقْدِسِ ٱللَّهَ دُسِ وَجَاآةً الْخَسْرِ وَٱلْمَذَىٰجِ وَعَنِ ٱلْكَهَاةِ وَجِيمِ شَعْبِ ٱلْجِمَاعَةِ . يَرَاكُ فَ كُونُ هَذَا لَكُمْ رَسَّما أَبَدِيًّا لِتُكْفِيرِ جَيمِ ٱلْحَطَايَا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي ٱلسُّنَّةِ . فَكَانَ كَمَّا أَمْرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى

# أَلْفَصُلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

وَكُمْ مَا أَرَّبُ مُوسَى فَيَلَا يَعْتُ مُنْ هُرُونَ وَبَنِيهِ وَسَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفَى لَمُمْ هُذَا مَا أَنْ أَلِي إِسْرَائِيلَ وَنَجَ بَقُوا أَوْفَسَا أَوْ مَمْ أَنْ أَلِي إِسْرَائِيلَ وَنَجَ بَقُوا أَوْفَسَا أَوْ مَمْ أَلِي إِلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ أَلَا يَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

عنه أنه أنه المناه و المناه ا

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَثَرَ

عِيدٍ وَكَمَّمُ ٱللَّهِ مُوسَى قَائِلًا يَعْدُ كُلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ أَقَا ٱللَّهِ إِلْمُكُمْ هيه كمنه أهل يُصر ألِّن أَفَّتُمْ بِهَا لَا تُصَنُّوا وَكُمْنِيمِ أَهُلِ أَرْضِ كُمُّانَ أَلِّي أَنَا مُدْخِلُكُمْ لَا تَصْنَعُوا وَعَلَى رَسُوبِهِمْ لَاتَحْرُوا. عَنْ أَشْكُامِ فَاصْنَعُوا ورُسُومِي فَأَخْفَلُوا وَتَلْبُكَا فَأَخُرُوا أَمَّا ٱلزُّبُّ إِلْمُكُمْ ﴿ عِينِهِ فَأَخْفُلُوا دُسُومِي وَأَحْكَامِ فَن خَيْطًا غَيَامًا أَنَا ٱلَّبِّ. يَحِيجُ لَا يَقُرْبُ أَحَدُ إِلَّهِي قَرَاتِهِ لِكَفْفِ سَوْءَ أَنَا ٱلَّبِّهِ عِنْ سَوْءَ أَيكَ وَسَوْءً أَمَّكَ لَا تُكْتَفِّهَا إِنَّهَا أَمَّكَ لَا تَحْمُفُ سَوْتَهَا . جعيد وسُواءَ زُوْجَةِ أيكَ لَا تُكُشْفُهَا إِنَّا أَمُواهُ أيكَ . عن وَسُواهُ أَخِكَ أَبْتِهِ أيك أوابَّة أمَّكَ ٱلمُؤلُودة فِي ٱلْمِيْتِ أَوْفِ خَارِجِهِ لَا تُكْتَفَ سَوْجَهَا ، كَلَيْ وَسَوْءة منْ أَيْكَ أَوْ بَلْتِ أَبْنَكَ لَا تُكْتِفْهَا إِنَّهَا سَوْ مُكَ . كَانْتُكُو وَسَوْءَ بَلْتِ زَوْجَةِ أَيِك أَلُولُودة مِن أَمِكَ لا تُكُتف سَوْءَ مَا إِمَا أَخْتك، ويَهِي وَسَوْءَ أَخْتِ أَبِكَ لا تُكْتِفًا إِنَّا ذَاتُ فَوْ الدُّهِ لِأَمِكَ. وَمِنْ وَمُورُهُ أَخْتِ أَمَّكَ لَا تُكْتِفْهَا إِنَّهَا ذَاتُ قَرَابَةِ لِأُمِّك . وَسَوْءَ عَلَكَ لَا تُكْتِفْهَا وَإِلَى أَمْرَأَتِهِ لَا تَعْتَرِبُ إِنَّا عَمَّةٌ لِكَ . عَيْدٍ وَسَوْءَ كَتُنكَ لَا تُكْتُمُنا إِنَّا زُوجَةً أَيْكَ لَا تَكْتِف سَوْعَهَا . عِنْ وَسُواهَ زُوجَةِ أَخِيكَ لَا تُكْتَفْها إِنَّا مُوهُ لَيْكَ ، حِينَ وَمُوهَ أَمْرَأَةٍ وَأَنْتَهَا لَا تُكْتَفُ وَلَا تَغَيْد أَنَّهَ أيها وَلَا أَبْنَةَ ٱبْنَتَهَا لِتَكْشَفَ سَوْءَتُهَمَا إِذْ هُنَّ ذَوَاتَ قَرَابَةٍ إِنَّهَا فَاحِشَةٌ . عَيْنَ وَأَمْرَأَةً مَمَ أَعْمَالًا تَغْذُ لِتَكُونَ صَرَّمًا لِكَتْفِ سَوْمَهَا مَهَا فِي حَلِهَا وَ كُلِّهَا وَإِلَى أَمْرَأُمْ فِي نَجَاسَةِ طَلْهَا لَا تَنْفَدُمْ لِكَشْفِ سَوْتَهَا . كَانَحْ وَمَمْ زَوْجَةِ صَاحِبَكَ لَا تَجْمَلُ الكَ مْضَاجَمَة دَرَعِ وَلَا تَنْغِشَنْ بِهَا. ﴿ وَلا تُنْطِ مِنْ نَسْكِ تَقْدِمَةً لِمُولَكَ وَلَا تُدَيِّس أَمْمَ إِلَمَكَ أَنَا ٱلرَّبِّ . عِنْ وَٱلدَّكَرَ فَلا تُعَاجِمُهُ مُضَاجَعَةَ ٱلنِّسَاء إِنَّهَا وَجَاسَةٌ • كالمُن وَمَمْ شَيْء مِنَ الْبَاغِمُ لَا تَجْمَلُ مُصَاجَعَكَ وَلَا تَنْجُسُ بِهَا وَلَا تَقْفِ امْرَأَهُ أَمَّامَ بِعِيْةِ لِنْزُوهَا إِنَّهَا فَاحِمَةً \* أَجِيهِجَ لَا تَنْفِسُوا بِنِي وَمِنْ هَٰذِهُ فَإِنَّهُ بِبِثْلِمَا تَنْفِسَ الْأَمْمُ الَّذِينَ أَنَا طَارِدُهُمْ مِنْ أَمَا يَكُمْ ﴿ إِنَّ إِنَّ فَتَجَسَّتِ ٱلْأَرْضَ فَسَأَ فَتَصِدُ إِلْمُهَا وَتَعْذِفُ الْأَرْضُ سُكَانَهَا . ﴿ إِلَيْهِمْ فَاخْفَلُوا أَنْتُمْ رُسُومِي وَأَخَكَامِي وَلَا تَأْوَا شَيْنًا مِنْ هُذِهِ ٱلرَّجَاسَاتِ ٱلصَّرِيحُ وَٱلْفَرِيبُ ٱلدَّحِيلُ فِهَا يَبِثَكُمُ عِنْهِ إِذْ جَمِيعُ هٰذِهِ ٱلرَّجَاسَاتِ صَنَبَهِا أَهْلُ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَتَجَسَتِ ٱلْأَرْضُ بِيَنِيْكِ لِلَّا تَمْذِقَكُمُ ٱلْأَرْضُ إِذَا تَحَسَّمُوهَا كَمَا فَذَفَتِ ٱلْأَمَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبِكُمُ مِنْ لِللَّهِ لِللَّ مَنِ ٱلْمُثَكِّ شَيا مِنْ هٰذِهِ ٱلرَّجَاسَاتِ تُعْطَمُ قِلْكُ ٱلنُّنُوسُ ٱلْمُرْتَكَةِ مِنْ بَيْنَ شَمْبِهَا جَنَيْتِهِ فَأَخْطُوا أَخُمُوطَاتِي

لِلْا تَصْنَعُوا شَبًّا مِنْ دُسُومِ إِلَابَاسَاتِ أَلَّتِي صَنِتَ مِنْ تَشْلِكُمْ وَلَا نَتْتَمَسُوا بِهَا أَنا ٱلرُّبُّ إِلْمُكُمْ

## ألفضل التآسع عشر

وَيُعْ وَكُلُمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا كُنْ إِنْ مُرْكُلُ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفُلْ لَمْم كُونُوا قِدَ سِينَ لِإِنَّى أَنَا ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمْ فَدُّوسُ . وَهُ لِيَهِبْ كُلَّ إِنْسَانِ أَمَّهُ وَأَباهُ وَسُبُوتِي فَأَخْفَلُوهَا أَنَا أَرَّبُّ إِلْكُمْ . عِنْ لِلسِّكُونَ إِلَّى ٱلْأَوْثَانِ وَآلِمَةً مَسْوِكَةً لَا تَمْتَمُوا لَكُمْ أَنَا ٱلزَّبِّ الْمُكُمِّ . ﴿ وَإِذَا فَهَنَّمْ ذَيِثَةً سَلَامَةٍ لِلرَّبِّ فَعَلَى مَا يُرْتَفَى مِنْكُمُ تَذَيُّونِهَا. ﴿ وَفِي يَوْمٍ ذَيْحِكُمْ لَمَا وَكُلُّ وَفِي غَدِهِ وَمَا بَقَ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِثِ فَلْغِرْقُ بالنار والله والله المسيك منها في اليوم التالث في دجس عَيْرُ مَرْسِيَّة والله ومَنْ أَكُلُ مِنهَا فَقَدْ حَمْلَ وَذُرَهُ لِتَدْنِيهِ قُدْسَ ٱلرُّبِ فَيْفَطُمُ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ شَعْبِهِ . وي وَإِذَا حَصَدُنُمُ حَسِيدَ أَرْضِكُمْ فَلَا تَسْتَقُص إِلَى أَطْرَافِ حَثِيكَ فِي ٱلِجُمَادِ وَيَتَادَ تَصَيِكَ لَا تَلْمُلُهُ. عِنْهِ وَلَا تُدُدُ إِلَى خُصَاصَةٍ كَامِكَ وَنَكَرَ كُومِكَ لَا تَلْمُعُهُ بَل أَرُكُ ذَلِكَ فِسَكِينِ وَٱلْمَرِيبِ أَنَا ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمْ . عَلَيْهِ لَا تَسْرِقُوا وَلَا تَكْلِيوا وَلَا يُنْسُ أَحَدُ قَرِيبَهُ عَلَيْكُ وَلَا تَعْلَمُوا بأَسِي كَذِبّا وَلَا نَدَيْسِ أَسْمَ إِلْمُكَ أَمَّا ٱلَّبُ وَكَلِيمَ لَا تَطْلَمْ مَاحِيَكَ وَلَا تَنْصَهُ وَلَا ثُبِتْ أَعْرَهَ ٱلْأَجِيرِ عِنْدَكَ إِلَى ٱلْنَدِه عِنْهِ لا تَشْتِر الْأَصَّمُ وَأَمَامَ ٱلْأَحْمَى لَا تَجْعُلُ مَنْزَةً وَآتَنِي إِلْمُكَأَ مَّا ٱلرَّبِّ. حِنْ إِلَا تَجُودُوا فِي ٱلْكُمُّم وَلَا ثُخَابُوا فَشِرًا وَلَا نُجُلُوا عَظِيًّا بَلْ بِالْمَدْلِ تَحْكُمُ لِتَربِكَ . ﴿ يَكُمْ وَلَا تُسْمَ بألسَّهِ مَ بَيْنَ شَمْكِ وَلَا تَعْفَ صَدَّدَم صَاحِبِكَ أَنَا ٱلرَّبُّ ، عِنْ لِلا تُبْعَضُ أَخَاكَ فِي ظَلِكَ بَلْ عَايِبُهُ عِنَا اللَّهُ عَلَى فِيهِ وزْوَا. وَإِنْ إِلَّا لَا تَتَقِمْ وَلَا تَعْفِدْ عَلَى أَبْأَة شَمْبك وَقريبك أخب كَتَفْكَ أَنَا ٱلرُّتْ عِلَيْهِ وَرُسُومِي فَأَخْفَلُوهَا . بَهَا ثَكَ لَا تُنزِهَا مِنْ فَوْعَيْن وَسَمُّكَ لَا زَّرَعُهُ مِنْ صِنْفِيلِ وَوَبُ مَلْمُوخٍ مِنْ سِنْفِيلِ لَا يَهِلْ عَلَيْكَ . عِينِهِ وَأَيُّ رَجُل صَاجَمَ ٱمْرَأَةً مُصَاجَعَةً مَسْل وَهِيَ أَمَّةٌ تَعْطُوبَةٌ لِرَجُلِ لَمْ تَقَكَ بِعِدْيَةٍ وَلَمْ تُعْتَق وَ اللَّهِ مُ كَلِّن لَا يُعْتَلَان إذْ لَمْ يُعَتَّل ، ١٤٤٤ وَأَيْأَت بِكُرْ بَانِ عَن إِنَّهِ الرَّب إلى باب حِيآ ٱلْخَصْرَ كَبْثَا ذَيِثَ أَنْمُ عِنْ فَكُوْرُ عَهُ ٱلْكَامِنُ بِكَبْسَ ٱلْإِثْمَ أَمَامَ ٱلأَب خَطِيتُهُ أَلَتَى خَطِلُهَا فَتُغَرُّ لَهُ خَطِيتُكُ أَلِّي خَطِلْهَا. عَلَيْكُ وَإِذًا دَخَاتُمُ ٱلْأَرْضَ وَهُرِّسْتُمْ كُلُّ شَمِّرٍ يُؤكِلُ فَأَعْرِلُوا غُرَاتُهُ أَيْ ثَمَّرُهُ ۚ ثَلَاثَ سَيْنَ يُكُونَ لَكُمْ أَغَلَ لَافِؤكُلُ ينهُ. ٣٨٣ وَفِ ٱلنُّنَةِ الرَّاحِة بِكُونُ جَدِمُ غَرْهِ قُدْسًا تِعْجِيدِ ٱلرُّبِّ. ١٠٠٠ وَفِي ٱلسُّنَةِ الْمَامِينَةُ تَأْكُلُونَ ثَمْزَهُ فَيُؤَادُ لَكُمْ فِي عَلَّتِهِ أَنَا ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمْ • عِنْ إِلا تَأْكُوا بدّم وَلَا تَعَلِيرُوا وَلا تَعَالَوُه وي وَلا تَعْلَمُوا رُووسكُمْ حَلْقاً مُسْتَدِيرًا وَلا تَعْفِ عَادِ صَيْكَ، وَخَدْشَاعَلَى مَيْتِ لَاتَجْمَلُوا فِي أَبْدَائِكُمْ وَكَنَابَةً وَثُمْ لَاتَّجَمَّلُوا فَيَكُمْ أَنَا الرَّبُّ. وَهِ وَلَا تُبِدُلُ أَ لِبْنَكَ الْمُجُورِ كَلِلا يَلْجُرَ أَهْلُ ٱلْأَرْضُ فَتَمَاتِي ٱلْأَرْضُ فَوَاحِشَ. عَنْ اللَّهِ مِنْ فَاخْفَظُوهَا وَمَقْدِسِي فَتَيَّدُوهُ أَنَا أَرَّبُّ • عَنْ إِلَى أَوْمَالِ أَصْلَ الْكُوْلِيمِ وَالْمُرَافِينَ لَا تَطَلَيُوا مَنْتُغَمِّدُوا عِيمَ أَنَا الرَّبِّ الْمُكُمَّ وَهِي فَمْ فَعَامَ الأَشْيَبِ وَكُوْمَ وَجُهُ ٱلشَّيْحِ وَآتُق إِلَيْكَ أَمَا ٱلرُّبُّ عِينِ وَإِذَا زُلَّا بِكُمْ عَرِيبٌ فِ أَدْمِنكُمْ فَلا تَخْتُمُوهُ عِنْ ﴿ وَلَيْكُنْ عِنْدُكُمُ ٱلْغَرِيلُ ٱلدَّخِيلُ فَهَا بَيْنَكُمْ كَٱلصَّرِيحَ مِنْكُمْ وَكَنْسُكَ عْمِيْهُ لِإِنْكُمْ كُنْتُمْ غُرَاكِ، فِي أَرْضَ مِصْرَا أَنَا ٱلَّتِ الْمُكُمْ وَ ﴿ لَا تَعْوِدُ وَافِي ٱلْمُكُمُ وَلَا فِي ٱلْمُسَاحَةِ وَٱلْوَزْنِ وَٱلْكُولِ ﴿ لَا لَهُ إِلَيْهُ مَوَاذِينُ عَلاِلَةٌ وْعِيادَاتُ عَادِلَةٌ وَإِيفَتْ عَادِيَّةٌ وَهِينٌ عَادِلُ تَكُونُ لَكُمْ أَنَّا ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمْ ٱلَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ و و المُعَلَّوا جَعِهِ دُسُومِي وَأَخْكَامِي وَأَعَلُوا بِهَا أَمَّا الرَّبُ

## ألفصلُ العِشرُونَ

هيه وَكُمُ ٱلرَّبُ مُوسَى قَائِلًا هِنْهِ قَلْ لِنِي إِسْرَائِيلَ أَيْ إِنْسَانِ مِنْ بِنِي إِسْرَائِيلَ وَمِنَ ٱلْمُرْكِيَّ اللهُ عَلاَءَ فِي إِسْرَائِيلَ أَعْلَى مِنْ نَسْلِهِ لُولَكَ ظَلِيْلُ فَكَلا يَرْجُّ مُسْبُ

ٱلْأَرْضِ بِٱلْحِجَارَةِ . ﴿ يَهِيمُ وَأَمَّا أَجَلُ وَجْهِي ضِدَّ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ وَأَصْلُهُ مِنْ بَيْنِ شَمْيِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ نَسْلِهِ لِمُولَكَ لِكِي لَيْجَس مَقْدِسِي وَلِدَيْسَ أَسِي ٱلْقُدُوسَ. جِيرٍ وَإِنْ تَنَاضَى أَهُلُ ٱلْأَرْضِ عَنْ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْدَانِ فِي إَعْطَآتِهِ مِنْ نَسْلِهِ لِمُولَكَ ظَمْ يَقْتُلُوهُ عِنْ إِلَى جَلَتُ وَجِي مِندَ ذَٰلِكَ ٱلْإِنسَانِ وَمِندُ عَشِيرَتِهِ وَتَعَلَّمُهُ مِن بَيْن شَعْبِ هُوَ وَجِيمَ مَنْ وَاطَأَهُ عَلَى خُبُودِهِ فِي أَيِّلِعِ مُولَكَ . عِنْ وَأَيُّ إِنْسَانِ مَالَ إِلَى أَصْعَلِ النُّوَابِرِ وَٱلْمَرَّافِينَ لِلْخِرْ أَيَّاعِيمْ جَلَتْ وَجِي صَدُّ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَان وَتَطَنُّهُ مِنْ بَيْنِ شَعْبِهِ ، كَيْلِ فَقَدُّسُوا وَكُونُوا قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا ٱلرُّبُّ لِلْمُستُم عِنْ وَأَخْفَلُوا دُسُومِي وَآخَلُوا بِهَا أَمَّا ٱلرَّبُّ مُقَدِّسِكُمْ . عَنْ إِنْسَانِ لَسَ أَبَاهُ أَوْ أَمَّهُ ظَلِقَتَلَ قَلَا إِنَّهُ لَمَنَ أَبِاهُ أَوْ أَمَّهُ دَمْهُ عَلَيْهِ . عَنْ يَع وأي رَجُل زَفَى بأمر أَة إِنْ ذَنَى بِأَمْرَأَةِ قَرِيبِهِ ظَيْقُتُلِ ٱلزَّانِي وَٱلزَّانِيَةُ . عِنْهِ وَإِنْ صَاجَعَ أَحَدُ وَوَجَهَ أيهِ فَقَدْ كَنَفَ سَوْءَةَ أَيِهِ قَلِيقَتُلَا كِلَاهُمَا وَهُمَاعَلِيمًا . عَلَيْ وَإِن ضَاجَمَ أَحَدُ كُتُتُ فَلِيْتَلَا كِلاهُمَا إِنَّهَا صَمَّا فَاحِنَةَ وَهُمَّا عَلَيْهَا. عَنْهِ وَإِنْ صَاجَعَ أَحَدُ ذَكُرا مُضَاجَة اَلْسِنَا ۚ فَقَدْ مَنَا كِلَاهُمَا رِجِهَا قَلِيْقَكَا دَهُمَا عَلَيْهَا. عَلَيْ وَإِن الْخَذَ أَحَدُ المرَأَةُ وَأَمَّا فَيَكَ فَاحِنَهُ فَلْيُمْرَقُ هُوَ وَهُمَا بِٱلنَّادِ وَلَا تَكُنْ فَاحِنَهُ فَهَا بَيْنَكُمْ . ٢٠٠٠ وَإِنْ غَشَىَ رَجُلُ بَهِيمَةً ظَلْفُتُلَ قَلَا وَالْبَهِيمَةَ أَيْمَا فَأَقْتُلُوهَا. ﴿ ﴿ وَإِنْ تُقَدَّمَتِ امْرَأَهُ إِلَى بَهِيَةِ لَتَنْزُوهَا فَأَقُلُ الْمَرَأَةَ وَٱلْهِيَّةَ إِنَّهَا تُفْكَلُانِ قَلَا دَهُمَا عَلَيْهَا. عَيْنَا وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُ أَخْتُهُ أَبْنَةَ أَيِهِ أَو أَبْنَةَ أَيْهِ فَرَأَى سَوْءَ لَهَا وَرَأَتَ سَوْءَ لَهُ فَلْلِكَ عَارٌ فَلِلْقَطَا عَلَى عُلُونِ بَنِي شَمْهِمَا إِنَّهُ كَتَفَ سَوْءَةَ أَخْتِهِ فَلَدْ خَلَ وِذْرَهُ . عَلَيْهِ وَإِنْ صَاجَعَ أَحُدُ أَمْرَاةً مَالِينًا فَكُنفَ سَوْنَهَا وَعَرَى مُسِيلًا وَهِيَ كَنفَت مَسِيلَ وَيَا ظَيْعُطَا كِلَاهَ إِمِنْ بَيْنِ شَعْبِهَا . ١٨ وَسُوا وَخَالِكَ وَعَتَكَ لَا تُخْتَفُ إِنَّهُ قَدْعَرَى ذَاتَ قَرَاتِهِ فَقَدْ عَلَا وِزْرَهُمَا . عَنْهِ وَإِنْ ضَاجَعَ أَحَدُ زُوْجَةً عَيهِ فَقَدْ كَنَفَ سَوْءَةً عَب ِ إِنُّهَا يَعْدِلَانِ وِذَرُهُمْ فَنَيْوْنَا عَتِيَيْنِ. ٢٠٠٥ وَإِنِ أَغَذَ أَحَدُ ذَوْجَةَ أَخِيبِ وَهِيَ غَيْرُ عَلَالَ لَهُ فَنَدْ كُتُفَ سُوْءَ أَغِيبِ فَلَيْوَا عَتِيمَيْنِ. ٢٢٥ فَأَخْفَلُوا جِمِعَ رُسُومِي وَأَحَكَا بِي وَاَعَلُوا بِهَا لِنَكُ تَعْنِفُكُمُ ٱلْأَدْضُ ٱلِّتِي أَمَّا مُدْخِلُكُمْ لِنَسْكُنُوا فِيهَا ٢٢٠ وَلَا تُجِرُوا عَلَى رُسُوم ٱلْأُمَم ٱلَّذِينَ أَمَّا طَلادُهُمْ مِنْ بَيْنَ أَيدِيكُم لِأَنَّهُم صَنَّمُوا جَمِمَ هَنَا فَتَتُّمْ عِنْ وَقُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ سَمَّتُكُونَ أَرْصَهُمْ وَأَمَّا أَعْلِيهَا لَكُمْ لِمُسْتَكِمُوهَا أَرْسَا تَدُوْ لَبَا وَعَسَلَا أَمَّا ٱلرَّبُّ لِلْمُكُمُّ ٱلَّذِي فَرَدَكُمْ مِن بَيْنِ ٱلْأَمَمِ. عَيْدٍ فَيَوُوا ٱلْهَايَمَ ٱلطَّاحِرَةَ مِنَ ٱلنَّجِسَةِ وَٱلطُّهُرَ ٱلنَّجَسَةَ مِنَ ٱلطَّاحِرَةِ وَلَا تُرَجُّسُوا أَنْفُسُكُمْ بِٱلْهَاثُم وَٱلطَّيْرِ وَسَارُهَا يَدِبُّ عَلَى ٱلْأَدْصَ عِمَّا أَنْبَأَكُمْ أَنَّهُ نَجَسُ. ١٠ وَكُولُوا لِي فَدّيسينَ إِلَّانِي تَدُّونُ أَمَّا الرَّبُّ وَقَدْ فَرَزْتُكُمْ مِنَ الْأَمْرِ لِيُحُونُوا لِي . ١٠٠٠ وَأَيُّ رَبُّلُ أو ٱمْرَأَةِ كَانَ صَاحِبَ قُوا بِمَ أُوْعَرَّاهَا فَلِيْقَتَلْ فَتَلا بِالْجَبَارَةِ يُرْجَمُ دَمْهُ عَلَيْهِ

# الفصل الحادي والعشرون

وي وال الرب أوس مر الكفنة بني مراون وقال لم لا يقتل أحد منكم بنيت من شنه وي الا يقديه الأقرب إليه أمه والبه والبه والجد والجد والمنج والمنج والمنج والمنج المنظرة المدراة القريبة إليه أي أخر لرابل تنتجل لأبنها وي المنج لا ينتجل والمنظرة المناب المنظرة المنظرة

Digitizad by GOOSE

مِنْكُمْ وَ وَإِنَّ ذَكَلُمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَالِسَلَا عِنْهِ إِذَا وُلِيَّ بَقُرُ أَوْ صَأَنُ أَوْ مَنَزُ ظَلَيكُنْ سَبَعَةَ أَيَّامٍ مَمَ أَيْهِ وَمِنَ ٱلْيُومِ ٱلسَّامِنِ فَصَاعِدًا لُوْتَضَى قُرْ بَانَ وَقِيدَةٍ لِلرَّبِ كَيْنِهِ وَٱلْمَرَّةَ وَٱلشَّاةَ لَا تَدْبُحُوهَا مَمْ وَلَدِهَا فِي يَوْمٍ وَاحدٍ . ١ إِنَّا وَإِذَا ذَبَعْمُ ذَيِهَةً نْتُكُو ِ لِرَّبِ فَلَى مَا يُرْتَضَى مِنْكُمْ تَلْتَهُونِنَا ﷺ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ فَأَكُلُ لَا تُنْعُوا مِنْهَا إِلَى ٱلْنَدِ أَنَا ٱلرُّبُّ . عِنْ فَأَخْفَلُوا وَمَا يَايَ وَٱخْلُوا بِهَا أَنَا ٱلرُّبُّ . عِنْ وَلَا تَبْتَذِلُوا أَسِيَ ٱلْنَدُّوسَ فَأَتَقَدَّسَ فِيَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَا ٱلرَّبُّ مُقَدِّسُكُمُ وَ الَّذِي أَخْرَجُكُمْ مِنْ أَرْضَ مِصْرٌ لِيكُونَ لَكُمْ الْمَا أَمَّا ٱلرَّبُ

# ألفضل آلثاك والعشرون

وي وكمُّمَ الرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْ إِلَى إِنْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمُ أَعَادُ الرُّبِ الَّتِي تُنَادُونَ بِهَا عَلَيْلَ مُقَدَّسَةً يَلْكَ هِي أَعْبَادِي. عَنْ فِي سِنْهِ أَبَّامٍ تَعْمَلُ عَلَا وَفِ أَيُومٍ اَلنَّامِ سَبْتُ عُطْلَةٍ عَنِلْ مُقَدَّمُ لَا يَسْلُوا فِيهِ مَسَلًا هُوَ سَبْتُ لِرُبَّ فِي جَبِيم مَـَاكُّكُمْ أَ عِنْ لِللَّهِ مَا أَعَادُ ٱلرَّبِ ٱلْحَافِلُ ٱلْمُقَدِّسَةُ ٱلَّتِي تُنَادُونَ مِهَا فِي أَوْقَتِهَا . كالمَيْ إِللَّهُ وَالْأَوْلِ فِي أَلُوم إِلرَّامِ عَصْرَ مِنْ أَيْنُ ٱلْفُرُوبَيْنِ ضَمْ لِلرَّبِ. عَيْنَ وفي ٱلْيُوْمِ ٱلْمَايِسَ عَنْرَينُ هُذَا ٱلشَّهْرَ عِيدٌ ٱلْفَطِيرِ الرَّبِسَيَّةَ أَيَّامٍ ٱلْكُونَ فَطِيرًا، عَن فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَوْلَ يَكُونُ ٱلْكُمْ عَنِلُ مُقَدِّسُ عَلَ خِلْتَهِ لَا تَسْمَلُوا عَيْدٍ وَسَبَّةَ أَيَّام تُعَرَّيُنَ وَقِيدَةً لِلرَّبِّ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلسَّامِ عَنْولُ مُقَدِّسُ مَلَ خِدُمَةِ لَا تَمْمَلُوا . عَيْنَةٍ وَكُلُّم ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﷺ مُرْ آبني إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ إِذَا دَخَلَتُمُ ٱلْأَدْضَ ٱلَّتِي أَنَّا مُعْطِيكُمْ وَحَصَدْتُمْ حَصِيدَهَا فَأَفُوا بَكُورَةٍ وَكُورَةٍ حَصِيدِكُمْ إِلَى ٱلْكَاهِنِ عِلَا فَيُرْكُمُ بْيَنْ يَدَىٰي ٱلرَّبِ لِلرِّمَنِي عَثْكُمْ فِي غَدِ ٱلسَّبْتِ يُحَرِّكُمَا ٱلْكَاهِنُ . ١٤٢٤ وَقَرْ بُوا فِي يَوْمِ تَحْرِيكِ ٱلْمُرْمَةِ حَلَامَعِهَا مَوْلِياً غُرَمَةً لِلرَّبِ. ٢٢٥ وَتَقْدِمَهُ عُشْرَانِ مِنْ سِيذِ مَلْتُوتِ يِزَيْتِ وَفِيدَةً ۚ لِوَّابِ وَاجْعَةَ رِضَى وَسَكِيبَهُ وَالْمَ حِينِ مِنَ ٱلْحَشِ. ١٤٠٥ وَخُبَزُا وَوَجِيكًا وَسُلْئِلاَ طَرِيًّا لَا تَأْكُوا إِلَى ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ عَنِهِ إِلَى أَنْ تَأْوُّا بِعْرَ بَانِ إِلْمُكُمْ رَسَمُ أَبَدِيُّ عَلَى تَمْوِ أَجْلِكُمْ فِي جِيمِ مَسَاكِيكُمْ . عَنْ إِلَيْهِ وَأَحْسَبُوا لَكُمْ مِنْ فَوِ ٱلسُّبُتِ مِنْ يَوْمُ إِنَّائِكُمْ عِمْوْمَةِ ٱلْقُومِكِ سَبْتَ أَسَابِعَ مَلَمَّةً مُكُونُ ٢٠٠٤ إِلَى عَدِ ٱلسُّبْتِ ٱلسَّاجِ تَحْنُبُونَ خَيِينَ قِنَا ثُمَّ أَمُّرَ بُونَ تَقْدِمُهُ جَدِيدَةً لِرَّبِ. عَنَا كُلُّمُ عِبْرُ الْغَرِيكِ دَغِفَيْنِ غُفْرَيْ سَبِيدِ حِلْوَان وَتُعْبَزَان خِيرًا بَا كُودَةَ الرَّبِّ. ٢٠٠٠ وَقُرَّ بُواْ مَ أَخُبُرْ سَبَّةَ خَلَن مِعَامٍ حَوْلِيكِ وَعِبْلًا مِنَ ٱلْقُرِ وَكَفِشَا مِكُونَانِ عُرَفَةً لِلرُّبّ مَ تَعْدِينَهِما وَسَكِيهِا وَفِيدَةً وَانِحَةً وِمَى الرَّبْ. ١٤٢٥ وَفَرْبُوا تَبْسَامِنَ ٱلْمُوْ الْحَطَّاء وَهَلَيْنِ حَوْلِيْنِ يَسَلَامَةِ ، ١٠٠٤ فَيُحِرِّكُمَا الْكَاهِنُ مَمَ خَبْرِ الْبَوَاكِيرِ تَحْرِيكَا بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ مَمَ ٱلْحَلَيْنِ هِيَ قُدْسُ لِلرَّبِ وَ لِلْكَاهِنِ تُكُونُ ﴿ ١٠ وَتُنَادُونَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُومَ عَنْهِ غَنِلٌ مُقَدِّسٌ يُكُونُ لَكُمْ عَلَ خَدَمَةِ لَا تَمْمَلُوا رَبُّمُ أَبَدِيٌّ فِي جَبِيرِ مَا كِيكُمْ مَدَى أَجَالِكُمْ • ٢٢٤ وَإِذَا حَسَدُتُمْ حَسِيدَ أَرْضِكُمْ فَلا تَسْتَفُس إِلَى أَطْرَافِ حَيْكٍ فِي حِصَادِكَ وَ يُتَادَ حَسِيدِكَ فَلا تَلْفُطهُ فِلسَّكِينِ وَٱلْفَرِيبِ تَتَرُّكُهُ أَمَّا ٱلرُّبُّ إِلْمُكُمُ، وكلُّمَ الرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْ إِلَى إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهِ فِي الْوَمِ الْأَوْلِينَ ٱلنُّهُرِ ٱلنَّامِ يَكُونُ لَّكُمْ عُطَلَّةٌ تَذَكَّادُ هُنَافِ ٱلْبُوقِ عَمْلُ مُقَدِّسُ عِنْكُ عَمَلَ خِنْمَةِ لَا تَمْنُلُوا وَقَوْ أَوا وَقِيدَةُ لِلرَّبِ ، عِنْ وَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوبِّي قَائِلًا عِنْ أَمَّا ٱلْكَثِيرُ مِنَ الشُّهِرِ السَّابِمِ هُذَا فَهُو يَوْمُ الْكُفَّارَةِ عَفِلًا مُقَدَّسًا يَكُونُ لَكُمْ تُدَّ قُلُونَ فِيهِ مُفُوسَكُمْ وَتُقَرِّ بُونَ وَقِيدَةً لِلرَّبِّ . ﴿ يَهِيْ ﴿ وَفِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ عَنِهِ لَا تَهْمُلُوا خَمَلًا لِأَ أَهُ يَوْمُ كَفَّارَةٍ يُكْثَرُ فِيهِ عَنْكُمْ بَيْنَ يَدَى ٱلرَّبَ إِلْمِكُمْ. عَنْكُ أَيْسَانِ لَا يُذَلِّلُ نَفْتُهُ فِي هٰذَا أَلُوْمٍ عَنِهِ يُقَلُّمُ مِنْ شَعْهِ مِنْ يَعْلِمُ وَكُلُّ إِنْسَانِ يَعْنَمُ مَلَّا فِي هَٰذَا ٱلْيُومِ عَنِهِ أَبِيدُ ذٰلِكَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ بَيْنِ شَمْهِ ، عَلَا عَلَا مَا لَا تُسَلُّوا رَسْمُ أَبِيقُ مَدَى أَجَالِكُمْ فِي جَمِيم مَسَاكِكُمُ . وَهِلَ إِنَّهُ سَبْتُ عَطَلَةٍ لَكُمْ فَلَدَّ لِلْوِنَ نُفُوسَكُمْ فِي ٱلنَّاسِمِ مِنَ الفهر مِنَ الْمِثَاءَ إِلَى الْمِثَاءَ تَسْتُونَ سَبْتَكُم . عَنْ وَكُلُّمَ ٱلرُّبُ مُوسَى كَايْلًا

كاللهُ وَعَلَى مُنِتِ لَا يَدْخُلُ حَتَّى بأبيهِ وَأَمِّهِ لَا يَنْجُسُ. ١١٤ وَمِنَ الْمُقْدِسِ لَا عَرِّجُ وَلَا مَدْذِلَ مَقْدِسَ إِلَمْهِ فَإِنْ عَلَيْهِ تَاجَ مَسْعَ إِلَمْهِ أَنَا ٱلرَّبُّ • عَلَيْ وَبَكُرَّا مِنَ أَقِيارَ فَلَيْخِذْ وَمِنْ وَأَمَّا الأَرْمَاةُ أَوْ ٱلْطَلَّةُ أَوِ ٱلْمَبْدُولَةُ أَوْ ٱلْفَاحِرَةُ فَعَكَ لَا تُحْذَهَا يَا إِلْمَرَاثَةُ بِكِرًا مِنْ قَوْمِهِ فَلَيْتُخِذَ ﴿ كُنِّي ۗ وَلاَ يَبْتَدِلْ نَسْلَهُ بَيْنَ قَوْمِهِ لِأَنِي أَنَا ٱلرَّبُّ مْفَيْسُهُ . عِنْ وَكُلُّمَ ٱلرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْ أَمْرُ هُرُونَ وَقُلْ لَهُ أَيُّ دَجْلِ مِنْ مُلِكَ عَلَى ثَمَرُ أَخِيَالِمُ كَانَ بِهِ عَبُ قَلا تَقَدُمُ لِقُرْبَ خُبُرَ إِلَهِ • عَنْ إِلَّا إِذْ كُلُ رَجُل بِهِ عَيْثُ لَا يَصْلُمُ الْأَخْمَى وَالْأَغْرَجُ وَالْأَصْلُ وَالْأَشْرَءُ عِنْهِ وَالَّذِي بِهِ كَسُرُ رَجْلِ أَوْ كُمْرُ يَدِ عِنْكُ وَٱلْأَحْدَبْ وَمَّنْ بِهِ ٱلدِّقُّ وَٱلَّذِي فِي عَلَيْهِ بَيَاضُ وَٱلْأَجْرَبُ وَٱلْأَخْصَفُ وَمَرْسُوسُ ٱلْخَصَى عَلِينَ كُلُّ وَجُل بِعَيْبٌ مِنْ نَسْلِ هُرُونَ ٱلْكَاهِنِ لَا يَقَدُّمْ لِيُقْرِبَ وَقَائِدَ ٱلرَّبِ إِنَّهُ مِنْ عَلِي قَلَا يَقَدُّمْ لِيُقَرِّبَ خَبْزَ الْمِهِ . عَلَيْ لَكِنْ مِنْ خُبْرُ الْمُهِ مِنْ قُدْسِ الْأَقْدَاسِ كَانَ أَوْ مِنَ الْأَقْدَاسِ وَالْكُلُّ . ١١١٤ وَأَمَّا الْحِبَابُ ظَلايَات إِلَهِ وَلَا يَتَقَدُّمُ إِلَى ٱلْمُذَبِّحِ إِذْ بِهِ عَلِبٌ فَلا يَبِتَذِلْ مَقَادِسي لِأَنِي أَنَا ٱلرُّبُّ مُعَدِّ سَهُمْ ، كُلُّ فَكُلُّمُ مُوسَى بِذَٰلِكَ هُرُونَ وَبَدْيه وَسَائِرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

#### ألفضل الثاني والعشرون

وَكُمُّمُ ٱلْبُ مُوسَى قَائِلًا ﴿ يَهِ مُنْ هُرُونَ وَيَنِيهِ إِنَّ يُجَانِيُوا أَقْدَاسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا يَتَنَذِلُوا آسِيَ ٱلْفُذُوسَ فِيَا يُعَدَّسُونَهُ لِي أَنَا ٱلْأَبُّ . عِنْ عَلَى لَمْمُ أَيُّ زَّجْلَ مِنْ نَسْلِكُمْ عَلَى تَمَرِّ أَجْلِكُمْ تَقَدَّمَ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ ٱلِّتِي يُقَدِّسُهَا بَهْ إِسْرَائِيلَ الرَّبُّ وَهُوَ فِي تَجَاسَتِهِ تُقُطُّمُ يَكُ أَلْفُنُ مِنْ أَمَايِ أَنَا ٱلرَّبُّ - عَلَيْهِ أَيُّ وَجُلِمِنْ. فَسْلَ هُرُونَ كَانَ فِي حَالَةِ ٱلْبَرْصِ أَوِ السَّيَلانِ فَلا يَأْكُلُ مِنَ ٱلْأَفْدَابِ إِلَى أَنْ يَظْفِرَ وَمَنْ مَنْ شَيْنًا تَجِهَا لِينِتِ أَوْحَدَثَتْ مِنْهُ مُضَاجَعَةٌ لَمُنل عَيْنَةٌ وَأَيُّ رَجُلِ مَنَّ وَبِيا بُعْضِ بِهِ أَوْ إِنْسَانًا يُعْضِ بِهِ لِفَهَاسَةِ فِيهِ عَنْهُ كُلُّ مَنْ مَنْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِكُونُ غَيِهِ إِلَى ٱلْمَنِيبِ وَلَا يَأْكُولُ مِنَ ٱلأَقْعَاسِ مَلْ يَشْسِلُ بَدَتَهُ بِٱلْسَآءَ ﴿ عَلَيْكَ فَإِذَا غَلَيْنِ ٱلنَّهُمُ طَهُرَ وَبَهُدَ ذَٰلِكَ وَأَكُلُ مِنَ ٱلْأَفْدَاسِ لِأَنَّهَا طَمَلُهُ . كَلَيْكِمْ وَالْبَسَةَ وَٱلْفَرِيدَةَ قَلَا يُأْكُلُهَا فَيَتَهِنَ أَنَا لَاكِ . عِنْ فَيَغَنَّلُوا عَنُوطَانِي وَلَا يَحْبِلُوا فِيهَ ودرا فَيْكُوابَيه إِنَا آجَدُلُوهَا أَنَا أَرْبُ مُعَدَّمُهُ ، عَنْ وَكُلُ أَجْبَى لَا أَكُلُ فَلساً وَوْ إِلَّاكُمَاهِنِ وَأَجِيرُهُ لَا يَكُلُانِ قُلْسًا. عِنْ إِنَّا أَنْ أَنْ أَنْ كَاهِنُ إِنْسَانًا بَالِهِ فَهُو مَا لَكُنُ مِنَ ٱلْفُنْسُ وَكَذَٰ لِكَ مَوْلُودُ بَيْتِهِ إِنَّهَا مِنْ طَمَامِهِ بَاكُلانِهِ عِيدٌ وَأَيَ أَبَّةٍ كَلِينِ زَوَّجَتْ بِرَجُلِ أَجْنِي فَهِي لَا أَلْكُلُ مِنْ قُرْ بَانِ الْأَقْدَاسِ . ﴿ لِكُنْ إِلَيْ آبِدَ كَأْهِن صَارَتْ أَرْشُلَةً أَوْ مُطَلِّفَةً وَلَا نَسْلِ لَمَا وَرَجَتْ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا كَأَ يَامِ صلَعًا فَينَ طَنَّهُ أَبِيهَا تَأْكُلُ وَأَمَّا ٱلْأَجْنَى فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ . عِنْ إِنَّ وَأَيُّ إِنسَانِ ٱكْلَ شَيْنًا مِنَ ٱلْأَقْدَاسِ سَهُوا فَلَيْرِهُ مَلَهِ خُسَهُ وَيَدْفَعُ ٱلْمُدْسَ إِلَى ٱلْكَاهِنِ، عِينَ ولا يدنِسُوا أَقْعَالَ بَنِي إَسْرَا نِيلَ أَلِي يُعَدِّمُونِهَا لِلرَّبِّ عَلَيْهِ وَلَا يَضَلُّوا جِنَايَةً إِثْم ِ إِكْلِيمُ أَقْعَالَهُمْ لِإِنِّي أَمَّا الرَّبُّ مُعَدِّنُهُمْ • 300 وَكُلُّمَ الرَّبُّ مُوسَى فَإِلَّا عَنْهُمْ مُر هُونَ وَيَنِيهِ وَسَارٌ بَنِي إِسْرَائِلَ وَقُلْ لَمْمُ أَيُّ دَجُلِ مِنْ آلِ إِسْرَائِلَ وَمِنْ زَلَاتُهِمْ قَرَّبَ وْ آنَهُ وَفَا ۚ نَذْرِ أَوْ تَطَوُّعًا مِمَّا يُقِرِّ لِهُ لِرَّبِ غُرْفَةً ﴿ لَيْكِمْ فَٱلْمَرْتَفَى مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ وَ مَنْ اَحْمِهَا مِنَ ٱلْثِرُ أَو الفَلْزِ أَو اللَّهُ . عَنْ إِنَّ مَا يِهِ عَبْ فَلَا تُعْرَبُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُرْتَعَى مِنْكُمْ. ﴿ وَهُوْ وَأَنَّهُ إِنْسَانِ قَرَّبَ ذَيِحَتَ سَلَامَةٍ لِلرَّبِّ وَفَا ٓ مَذْدٍ أَوْ تَعَلَّوْعَا مِنَ ٱلْبَرَّر لْوِ الْتَنْمَ ظَلِيكُنْ صَحِمًا لِلْوَتَمْنَى لَا يُكُنَّ بِهِ عَبْ . ﴿ اللَّهُ الْأَمْنَى وَالْمُكُمُودَ وَأَقْرُوحَ وَآلْتِي بِهِ أَلِيلُ وَالْأَمْرَبَ وَالْأَحْمَالَ لَا تُقْرِيُوهَا لِرَّبَ وَلَا تَجْلُوا مِنْهَا وَقَيدَةً فَقِي ٱلْمُدْبَعِ لِرَبِّ . ١٠٠٠ وَأَيُّ قُورِ أَوْشَاةٍ فِي خَاتِهِ زِيَادَةُ أَوْ تُنْصُ فَكَ أَنْ نَعْرَ ﴾ تَطَوَّعًا وَأَمَّا وَلَهُ نَذَر فَلا يُرْتَغَى ، ﴿ لَكُنْ وَخَصِيًّا بِالرَّمْنِ أَوِ الشَّحْقِ أَو الْقَلْمِ لُو ٱلصَّطْرِ لَا تُعُرِّ بُوهُ لِرَبِّ وَشَيَّا مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضِكُمْ لَا تَصْنُمُوا ، عِنْ وَمِنْ يَدِ أَبْن ٱلْمَرْبِ لِلْ تُمَّرِّهُما طَكُمُ إِلْمُكُمْ مِنْ جَمِيرِ هٰذِهُ لِأَنْ فَسَادَهَا فِهَا بِمَا عَبْ فَلا تُرْتَعَى

كالله فَعَلَبَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِعْلَا الرَّبِ

## ألفَصُلُ الرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

وَكُلُّمُ ٱلرُّبُّ مُوسَى كَانُلا عِنْ لِي مُنْ بَنِي إِسْرَافِيلَ أَنْ يَأْفُكُ فِزَاتِ ذَيْنُونِ مَرْضُون صَافِي لِلْمَنَارَةِ لِتُسْرَجَ بِهِ ٱلسُّرُجُ وَانِماً . عِنْ إِي خَارِجٍ حِمَابِ ٱلسَّهَادَةِ في جِبَادَ ٱلْحَشَرُ ثُرَيْهَا هُرُونُ مِنَ ٱلْسَعِيرَ إِلَى الشَّجِ أَمَامَ ٱلرَّبَ وَلَجَا رَبَمُ أَبِدِيُّ مَدَى أَجَالِكُمْ ﴿ يَعَلَيْ الْحَارَةِ الطَّاعِرَةِ كَرَّبُ ٱلسُّرَجَ أَمَامَ ٱلرَّبِوَ اَجَاءَ جَهِي وَخُذْ نبيلا وَالنَّبِرُهُ أَكُنَّي مَشَرَة مَرَدَقة عُشَرَيْنِ تَكُونُ كُلٌّ مَرْدَقَة عِيْنِ وَأَجْسَلُهَا صَفَّيْن كُلُّ صَفِّ سِتُّ مُنْفَدَّةً عَلَى ٱلْمَايْدَةِ الطَّاهِرَةِ بَيْنَ يدَي ٱلرَّبِ . عَيْنَ وَأَجَعَلُ عَلَى كُلِّ صَفَيْ لَكَانًا ذَكِيًّا فَيَكُونَ لِلْنُوْ تَذَكَادَا وَقِيدَةً لِلرَّبِ، عَنْهُ فَي كُلِّ فَوْم سَبْتِ تُعَفُّ أَمَامَ ٱلرُّبِّ دَاهِمَا مِنْ عِنْدِ نِنِي إِسْرَائِيلَ عَنْدَ ٱلدُّهُمِ عَلَيْكِمْ فَكُونُ لِمُرُونَ وَبَنسِهِ وَكُلُونِهَا فِي مَوْضِمِ مُقَدَّسِ لِأَنَّهَا قُدْسُ أَقْدَاسِ لَهُ مِنْ وَقَائِدِ ٱلرَّبِّ رَسْمُ أَبدِيٌّ . وَيَرْجَ أَنِّنُ ٱمْرَأَةٍ إِسْرَائِيلِيَّةٍ وَهُوَ ٱبْنُ رَجُلٍ مِصْرِيٍّ فِيَا يَبْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَعَلَمُ فِي أَلْحَدُلُهُ أَنُ ٱلْإِسْرَائِيلِتِهِ هٰذَامَ دَجُلِ إِسْرَائِيلٍ عَلَيْكُ وَجَدُّفَ أَبْنُ ٱلْإِنْرَا يُنْكِيَّ عَلَى ٱلِأَنْمِ وَلَنَّهُ كَتَادُوهُ إِلَى مُوسَى . وَكَانَ أَنْمُ أَيِّهِ شَلُومِتَ بِنْتَ دِيتَرِيَ مِنْ سِطِ دَانٍ . ﴿ وَهِمْ فَالْقُوهُ فِي الشَّجْنِ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَمْمُ أَمْرُ ٱلرَّبِّ . ﴿ وَإِنَّكُمْ فَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائلًا جِينِهِمُ أَخْرِجِ ٱللَّاعِنَ إلى حارِجِ ٱلْحَلَّةِ وَلَيْضَعَ كُلُّ مَنْ سَيَحَهُ أَيْدِيَهُمْ عَلَى دَأْسِهِ وَلَيَرِجَهُ كُلُّ الْجَنَاعَةِ . عَيْنِي وَكَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِلَ قَائِلاً أَيُّ إِنْسَان كَنَ إِلَهُ تَصْلِ وِزْرَهُ. عَلَيْهِ وَمَنْ جَدْفَ عَلَى أَسْمِ ٱلزَّبِّ فَلِيْنَالِ قَلَا رُجَّهُ كُلُّ الْجَمَاعَةِ وَجَمَاعَ بِياكَانَ أَوْصَرِيمَا إِذَا جَدَّف على أَلِاسْمِ يُعْتَلُ • يَشَيِّكُ وَمَنْ قَتَلَ إِنْسَانًا يْعَلُ فَكُلا . عَلَيْهِ وَمَنْ قَتَلَ بَعِيمَةً فَلْيُعِرْضُ مِنْهَا وَأَسَّا بَدَلَ وَأَسِ . كَيْنَا وَأَيُّ إِنْسَان أَحْدَثَ عَبَّا فِي قَرِيبِهِ ظَلِيصَتُمْ بِهِ كَمَّا صَنَّمَ عِينَ الْكَدُرُ بِٱلْكَدُرِ وَٱلْدَيْنَ بِٱلْدَيْنِ وَٱلسُّنَّ بَالَسَنَّ كَأَ لَيْسِ الَّذِي يُحُدِثُهُ فِي الْإِنْسَانِ يُحْدَثُ فيهِ ، ١٠٠٤ مَنْ قَتَلَ بَعِيَةٌ لنوضها وَمَنْ قَتَلَ إِنْمَانًا يُفِتَسِلُ . عِلَيْ مُكُمْ وَاحِدُ يَكُونُ لَكُمْ فِنْرَبِ وَلِمَشْرِيمِ إِنِّي أَنَّا ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمْ • ١٤ فَكُلُّمَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَخَرَجُوا ٱللَّاعِنَ إِلَى خَارِجِ ٱلْحَلَّةِ وَرَجُوهُ بِالْحِبَادَةِ وَعَيلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كَمَّا أَمْرَ ٱلرُّبُ مُوسَى

## أَلْفَصُلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِيْرُونَ

هِنَدُ وَكُلُمُ الرَّبُّ مُوسَى فِي هُودِ حِيثَةَ فَائِلًا كِينَ الرَّرِيْ إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمُ إِذَا وَخُلُمُ الْأَرْضَ الْحَيْ أَتَا مُسْطِيكُمْ فَلَسْمِتِ الْأَرْضُ حَبْثَ الِحْرِيّ. عِنْ حِيثَ مِسْيَنَ

زَدَعُ حَلَك وَسِتَّ سِنِنَ تَعْشِبُ كُرْمَكَ وَتَجْمَعُ غِلالْمُمَا عِنْ وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلسَّابِيةِ يَكُونُ لِلأَدْضَ سَبْتُ عُمْلَةَ سَبْتُ لِلرَّبِ لَا تَزْدَعْ حَقْكَ وَلَا تَمْضَ كُرْمَكَ وَخِلْفَةَ حَصِيدِكَ لَاتَحْصِدُهَا وَعِن كُرُمِكَ ٱلْفَيْرِ ٱلْمُفْمُوبِ لَا تَقْطَفُهُ لِأَنَّهَا سَنَةُ عُطْلَةِ الأَرْضِ عِنْ وَلَيكُنْ سَبْتُ الأَرْضِ طَمَاماً لَكَ ولِمَبْدِكَ وَأَمَنكَ وَأَجِيركَ وَرَبِيكَ ٱلنَّعِينَ مَمَكَ جِهِ وَلِهَالِيكَ وَالْوَحْسُ ٱلَّذِي فِي أَرْضَكَ تَكُونُ جَمِمُ غَلَاتِهَا طَلَامًا وَ يَعِيعُ وَاحْسُ لَكَ سَبَعَةً شُبُوتٍ مِنَ السِّينَ سَبَعَ سِنِينَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَتَكُونُ لَكَ أَيَّامُ مُسُونِ السَّينَ السَّبَّةِ يَسْعَا وَأَرْسِينَ سنةً . وَيَعْ وَأَنْفُرْ فِي فِي الْمَافِ فِ أَلَوْمِ أَلْمَاثِرِ مِنَ الشَّهِ السَّامِ فِي وَمِ ٱلْكَفَارَةِ تَظْوُدَ فِي ٱلْوَقِ فِي أَوْسَكُم كُلَّها. كَيْنِيُّ إِوْ تَدِيْدُوا سَنَةَ ٱلْخُلْسِينَ وَنَادُوا بِيثْنَ فِي ٱلْأَرْضِ لِجَبِيمِ أَهْلِهَا فَتَكُونَ لَكُمْ لَو يلاء وَزَجِنُوا كُلُّ أَمْرِيْ إِلَى مِلْكِهِ وَتُمُودُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى عَشِيرَتِهِ . ١٩٢٨ في يلاتكون لَكُمْ سَنَهُ ٱلْحُسِينَ لَا رَرْعُوا فِهَا وَلا تَحْصِدُوا خِلْفَهُ زَرْعِكُمْ وَلا تَقْطِفُوا ثَمُ كُرْمِكُمْ ٱلْنَيْرِ ٱلْمُصُوبِ مِنْ إِنَّا لَهُ بِيلْ مُقَدَّمَةً تَكُونُ لَكُمْ وَمِنَ الصَّحْرَا وَتَكُونَ غِلالمًا • وله سَنَةِ أَلُو مِن هَذَهُ وَجُمُونَ كُلُّ إِلَى مُلْكُهُ وَ يُؤْتِينُ إِذَا مِن مِن قريبِكَ اوا بَعْتَ مِنْهُ فلا يَفْيِنِ أَلْوَاحِدْ مِنْكُما أَخَاهُ ، عَنْ يُحْسَبِ عَدْدِ ٱلسَّنِينَ مِنْ بَعْدِ سَنة ٱلْوِيلِ تَفْتَرِي مِنْ قَرِيكَ وَمِحَسَبِ مِنِي ٱلْنَّةِ بَيِيلُكَ ﴿ كُلْ لِيَكِ حَسَبِ كَثَرَةِ ٱلسِّينَ نُكَثِّرُ لَهُ ٱللَّهِ وَبَحَسَبِ فِتُهَا تُقَلَّلُهُ لِأَنَّهُ إِنَّا يَبِينُكَ غِلالًا نُحْمَاهُ جِينَ فَلا يَثْبِن أَعَدُكُمْ قَرِيهُ بَلِ أَتْنَى إِلَيْكَ إِنِّي أَ فَالْزَبُّ إِلْمُكُمْ . يَكِنْ إِلَا فَأَعَلُوا رسوي وأحكامي وَٱخْفَظُوهَا فَتُغَيُّوا بِٱلْأَوْضَ آوِينَ ﴿ لَكُنَّ وَتَخْرِجَ ٱلْأَرْضُ ثَمْرَهَا فَتَأْكُلُونَهُ شِبْعُكُمْ وَتُعْيُونَ مِهَا آينِينَ . ٢٠٠٠ فَإِنْ قُلْمُ مَا تَأْكُلُ فِي ٱلسَّنَّةِ ٱلسَّابِعَةِ إِذْ لَا زُدَعُ وَلَا تُجْمَرُ غِلاكَا وَ إِنِّي آمُرُ بِبَرَكِي لَكُمْ فِي أَلْنَةِ ٱلمَّادِسَةِ قَتْلُ لِكَلَاثِ سِنِنَ ﴿ عَلَيْ فَتَرْدُعُونَ فِي ٱلنُّنَةِ ٱلثَّامِنَةِ وَتَأَكُّلُونَ مِنَ ٱلْفَلَّةِ ٱلْقَدِيَّةِ إِلَى ٱلنَّفَةِ ٱلتَّاسِمَةِ إِلَى عَيْ عَلَّهَا تَأْكُلُونَ مِنَ ٱلْمَلَةِ ٱلصَّدِيَّةِ . ﴿ وَالْأَرْضُ مَلَا تُنَبُّ بَاتًا لِأَنَّهَ لِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا أَنْتُمْ غُرِيَّةً وَزَّلَا عِنْدِي . ﴿ وَفِي جِمِعِ أَرْضِ مِلْكِكُمْ ٱلْجَلُوا فِكَاكًا لِلأَرْضِ . ﴿ وَفِي رفَتْ عَالَ أَخِيكَ فَنَاعَ شَيْنَا مِنْ مِلْكُهِ فَلَيْلَتِ أَلْفَاكُ ٱلْأَفْرَبُ إِلَيْهِ وَمِثْكَ بَيْمَ أُخِيهِ. وَأَيُّ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَالَتُ فَنَالَتَ يَدُهُ فَأَصَابَ مِمْدَارَ فِكَاكِمِ ﷺ فَلْجَسُبُ سنى يَمْهِ وَيَرُدُّ ٱلْفَاصْلَ عَلَى ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بَاعَهُ وَيَرْجِمُ إِلَى مِلْكِهِ \* ﴿ الْمُ أَلَ اللّ يُدُهُ مِفْدَادَ مَا يَرُدُ عَلَيْهِ ظَلَيْقَ مَسِمُهُ فِي يَدِ مُشْتَرِيهِ إِلَّى سَنَةِ ٱلْيُويِلِ وَفِ ٱلْيُويِل يَخُرُجُ وَيَرْجُمُ إِلَى مِلْكِهِ • ﴿ وَأَيْ رَجُلَ بَاعَ بَيْتَ إِكَامَةٍ فِي مَدِينَةٍ لَمَا أُودُ فَلَهُ أَنْ يْفَتُّكُهُ إِلَى أَنْفِضَآهَ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ بَيْبِهِ سَنَّةً يَكُونُ أَجَلُ الْفِكَاكِ. ﴿ وَإِنْ لَمْ يَفْتُكُمُ فَهُلَ قَامٍ سَنَةٍ فَقَدْ ثَبَتَ ٱلْيَتُ ٱلَّذِي فِي ٱلْدِينَةِ ذَاتِ ٱلسُّورِ بَثَةً لِمُثَمِّرِيهِ مَدَى أَجْيَالِهِ وَلَايَخْرُجُ فِي سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ . عَنْهُ وَأَيُوتُ ٱلثُّرَى ٱلَّتِي لَيْسَ لَمَا سُودُ يُحِيطُ بِمَا قِيْلَ خُول ٱلْأَرْضِ تُحْسَبُ فَيْكُونَ لَمَا فِكَاكُ وَتَخْرُجُ فِي ٱلْوِيلِ. عَنْهُمْ وَأَمَّا مُدُنْ ٱللَّاوِيْيِنَ وَلِيُوتْ مُدْنِ مِلْكِيمٍ فَلِلَّاوِيِّينَ أَنْ يَفْتَكُوهَا أَبَدًا . ﴿ ﴿ فَن أَشْتَرَى مِنَ اللَّاوِيَانَ فَلْمُؤْرِجِ ٱلْمُشَرَّى مِنْ بَيْتِ أَوْمَدِينَةِ مِلْتِ أَمُمْ فِي سَنَةِ ٱلْيُوبِيلِ لِأَنَّ بُيُوتُهُمْ وَمُدْنَهُمْ هِيَ مِنْكُ لَمْمُ فِيهَا بَيْنَ نِنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ يَهِي إِفَامًا صَوَاحِي مُدْنِهِم فَلَاتُبَاعُ لِأَنْهَا مِكُ مُوْ بَدُ لَمْمُ وَ يَهِ إِذَا رَقَتْ مَالَ أَخِيكَ وَصَرَتْ بَدُهُ عِنْدَكَ فَأَعْشُدُهُ وَلَمش مَمَكَ كَثَرِيبٍ وَزُيلٍ ١٤٤٤ لَا تَأْخَذُ مِنْهُ دِبِي وَلَادِيْمًا بَلِ أَتَنَ إِلَيْكَ فَيَعِيشَ أَخُوكَ مَمَكَ . ﴿ يَهِي لَا تَدْفَعُ إِلَهِ فِضَنَاكَ بِرِبُى وَلَا طَمَامَكَ بِرِنجِي ﴿ ١٤٤٤ أَمَا ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمُ ٱلَّذِي أَخْرَجُكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لِأَعْطِيكُمْ أَرْضَ كُنَّانَ وَآثُونَ لَكُمْ إِلْهَا ﴿ ٢٠٠ وَ إِذَا رَقَّتْ حَالُ أَخِيكَ مَمَكَ فَبَاعَ تَفْسَهُ لَكَ فَلَا أَسْغَفُومُهُ خِدْمَةَ ٱلْمَبِيدِ عِنْهِ إِلْ كأجِير وَزُّولِ يُكُونُ مَمَكَ . إِلَى سَنَّةِ ٱلْيُوبِيلِ يَخْدُمُ عِنْدَكَ ﴿ لِلَّهِ مُمَّ يَخْرُج مِنْ عِنْدِكَ هُوَ وَبَهُوهُ مَمَّهُ وَيَرْجِمُ إِلَى عَشيرَتِهِ وَإِلَى مِلْكِ آبَاتِهِ يَعُودُ ۗ ٢٢٤٪ لِأَنَّمُ عَبِدِيَ ٱلَّذِينَ أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لَا يُباعُوا بَيْعَ ٱلْسِيدِ. ١٤٠٥ لَا تَشَلُّطُ طَلَيْهِ بِعَمْرِ بَلِ أَتْقَ إِلَيْكَ ﴿ عِنْهِ ﴿ وَعَبْدُكَ وَأَمَنْكَ ٱللَّذَانِ يَكُونَانِ لَكَ فَيِنَ ٱلْأَمْمِ ٱلذِينَ حَوَاكَيْكُمْ

Digitized by Google

تَتَجُونَ النّبِدَ وَالْإِمَّة . وَهُلِمُ وَالْعِنَامِنَ أَبِنَا النّزِيَّة النّبِينَ مَكُمْ تَتَقُونَ وَمِنَ عَنْهُرِهِمِ الْهِنَ عِنْدُمُ الْوَلُونِينَ فِي أَرْسِكُمْ هُمْ يَكُونُ لَكُمْ يَكُمْ لِكُمْ اللّهَ عَلَيْهُ ال يَنْكُمُ مِن مِنْدُمُ إِنَّ مِنِي وَتَسْفَيْلُونَهُمْ أَبِنَا . وَأَمَّا إِنْوَكُمْ بَوْ إِسْرَائِيلَ فَلا فَانَّتُمْ الْحُولَةُ مَهُ فَيْجَ أَنْفُ لِمَرْسِو أَوْ لِلنَّانِ مَلْكُ أَوْ يَشْكُمُ وَسَرَائِيلَ فَلَا وَافْتُرَ أَخُولُ مَهُ فَيْجَ بَحُونُ لَهُ فِيكَالُ . وَاحِدُ مِنْ إِنْ فِينَّ فِي اللّهِ مِنْ السّبِينَ كَامَة مَنْ يَنْكُمُ لُونَ مِنْ فَي السّبِينَ كَانِمُ الْجِيرِينِينَ مِنْ اللّهِ مِنْ السّبِينَ كَامِرُ فَلَى اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ فَيْعَالِسِهُ فَلَا مِنْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنِيلُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### ألفصل السكدس والعشرون

كالتعنينوا لكم أوتانا ولامفوات وأصالا تتيوا لكم وعرا مزغرة لاتعنيوا فِي أَدْمِنِكُمْ لِتَسْجُدُوا لَهُ لِأَنِي أَمَّا ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمِّ . عَنْ الْمَرْقِ فَاخْفَلُوهَا وَمَقْدِسي مَا يُوهُ أَمَّا ٱللَّهِ . عَيْدٍ إِن حَرَيْتُمْ عَلَى دُسُومِي وَخَيْطُتُمْ وَمَسَايَايَ وَعِلْتُمْ بِسَا كاللهُ أَنْ لَتْ غُيُوكُكُمْ فِي أَوَاجَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضَ غِلَالْمًا وَنَعْبَرُ ٱلْمُثْلَ يُخْرِجُ غَمَ كمن وَأَلْهُ إِلَى تَصِلُ بِالْفِطَافِ وَالْفِطَافُ يَصِلُ بِالزَّرْعِ وَتَأْكُاونَ طَمَامَكُمْ شِبَا وَتُعَكُونَ آلِيَتِينَ فِي أَوْضِكُمْ . عَلَيْنِ وَأَلْقِ السُّلَامَ فِي ٱلْأَرْضَ فَتَوْفُدُونَ وَلِيسَ مَرْجِحُ وَأُوْلُ ٱلْوَاحُوشَ ٱلصَّارَةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَسَيْتُ لَا يَرُّ فِي أَرْضَكُمْ . عِيْجٍ وَسَلْلُونَ أعداكم فيسفطون أمككم بالشف عيج مقطرة الخسة بتكم منة والة بنحضم تَطَرُهُ رِيَّةً وَتَسْفُطُ أَخَالَكُمُ أَمَلَكُمْ بِالسِّيْفِ. ﴿ يَكُمُّ وَأَفْيِلُ مَلَكُمْ وَأَفْيِكُمْ وَأَخْرُكُمْ وَأَنْمِتْ عَدِي لَكُمْ . كَيْنَ وَكَأَكُمُونَ ٱلْفَدِيمَ ٱلْمُثَقِّ وَتُخرِجُونَ ٱلْفَدِيمَ مِنْ أَمْمُ لَلْهِ بِدِ . عِنْ وَأَجْلُ سَكِنِ فِيَا بَيْكُمْ وَلَا أَخْذَلُكُمْ عِنْ وَأَسِرُ فَهَا بَيْنَكُمْ وَأَكُونَ كُلُمُ إِلْمَا وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ لِي شَمًّا. ﴿ وَإِنَّا إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ أَلَوِي أَغْرَجُكُمْ مِنْ لرَّضِ ٱلْمُصْرِيِّينَ لِللَّا تَكُونُوا عَبِيدًا لَمْمْ وَكَئْرَ أَغْلَالَ نِبرُكُمْ وَجَلَّكُمْ نَسيرُونَ مُتَصِيعَ. ١٤٨٤ وَإِنْ لَمَ تَنْفُوا لِي وَلَمْ تَسْلُوا يَجِيدٍ هٰذِهِ ٱلْوَصَايَا عِيسَةٍ وَتَبَذَخ رُسُومِي وَعَالَمَتْ أَنْفُسُكُمْ أَخَكَامِي فَلَمْ تَشْمَلُوا بِجَبِيعٍ وَصَايَايَ وَتَقَطَنُمُ عَلِيي والله والمناف من المناه المناط عَلَيْكُم وُعُا وَسِلًّا وَعَمَى ثُنِي ٱلْسَيْنِ وَثَلْفُ ٱلنُّسَ وَرَّزَعُونَ زَرْعَكُمْ بَاطِلًا فَيَأْكُمُ أَعْدَادُكُمْ ۚ كِيٰ ﴿ وَأَجْمَلُ وَجْهَى صَدُّكُمُ فَتَهْرَمُونَ مِنْ وَجُوهِ أَعْدَالِكُمْ وَيَسْلُطُ عَلَيْكُمْ مُبْعَثُوكُمْ وَنَفِرُونَ وَلَاطَالِكَ لَكُمْ . عَنْهُ أَنْ أَنْ لَمْ تُعْلِمُونِي بَنْدَ هَذَا زِدْنَكُمْ تَأْدِيبًا عَلَى خَطَائِكُمْ سَبْتَ أَسْافِ وَيُهِ وَأَحْطِمُ نَشَائِعُ عِزْكُمْ وَأَجْمَلَ مَمَّ آكُمْ كَالْحَدِيدِ وَأَدْضَكُمْ كَالْفَاسِ وَيَهِ وَتُفْرَغُ فُوَاكُمْ عَبَا وَلَا لَخِرْ جَأَوْ مَنْكُمْ إِنَّا هَا وَعَبَرَ الْأَرْضِ لَا يُخْرِجُ غُرَهُ . عِنهِ وَإِنْ حَرَبْهُمْ مَعِي أَلِخُلافِ وَلَمْ تَثَاآوا أَنْ تَعَمُوا لِي زِدْتُكُمْ سَبْ أَضْمَافِ مِنَ الشَّرَ بَاتِ عَلَى حَلَّاكُمْ عِلَيْهِ وَأَطْلَقْتُ عَلَيْكُمْ وَحْسَ ٱلْمُحْرَآهُ فَتُتَكِّكُمْ وَنَهْكُ مِيَّا مُكُمْ وَتُقَلَّكُمْ خُوجِنْ طُرُكُكُمْ . عِنْهِ وَإِنْ لَمْ كَاذُ يُوامِيْذِهُ وَمَرَيْتُمْ مَعِي بِأَخِلَافِ عِنْهِ مَرَيْتُ أنا ابنا شكم بالجلاب وَمَرَ بْكُمْ سَبْتَ أَصْمَافٍ عَلَى خَطَالِكُمْ ﴿ وَمُرَّ بْكُمْ سَبْتُ أَضَاف عَلَيْكُمْ سَفًا مُنْتَفِعًا نَفِيهَ ٱلْهَدِ فَتَغَمِّنُونَ إِلَى مُدْيَكُمْ وَأَبْتُ ٱلْوَبَّ فَيَا بَيْنَكُمْ وَنُسْلَمُونَ إِلَى أَنْدِي ٱلْمَدُورَ. ١١٨ وَإِذَا فَطَمْتُ عَثْكُمْ فِوَامَ ٱلْخُبْرِ غَيْرًعِشْرُ نِنَادَ ٱخْبَرَ فِي تَوْدِ وَلِيعِ وَيَرْدُونَ غُيْرُكُمْ بِالْبِرَانِ وَتَأْكُلُونَ وَلَا تَشْبُلُونَ . ﴿ وَإِنْ لَمْ غَضْلُوا

لِي بِذَلِكَ وَمَرْيُتُمْ مَعِي بِالْحِلَافِ عِنْهِمْ مَرْبُ أَنَا أَيْمًا مَكُمْ بِٱلْحِلَاف سَاخِطًا وَأَدَّبِّكُمْ سَبَّةَ أَضَافٍ عَلَى خَطَايَاكُمْ ﴿ يُشَكِّمُ فَاكُلُونَ أَلُومَ بِنِكُمْ وَفَحْمَ بَ بَكُمْ تَمْتَاتُونَ ﴿ يَهِي وَأَدُكُ مَشَارِفُكُمْ وَأَحْظِمْ غَائِيسَ لَمُوسِكُمْ وَأَلِقَ جَتَكُمْ عَلَى جُنْبِ أَوْنَائِكُمْ وَتَكْرَهُكُمْ نَفْسِي. ﴿ إِنَّ وَأَجْمَلُ مَدْنَكُمْ قَفْرًا وَمَقَادِسُكُمْ مُوحِثُةً وَلَا أَشْتَمْ رَائِعةَ رَمَّى مِنْكُمْ عِنْ وَأَزْكُ ٱلْأَرْضَ بِالْمَا فَيَنْدَعِلْ لَمَا أَعْدَاوَكُمْ ٱلَّذِينَ يَسْكُنُونَهَا 🗯 وَأَبَدِدُكُمْ فِيهَا بُـنِنَ ٱلْأَمْمِ وَأَمَرُدُ وَرَآ كُمْ سَيْنًا فَصِيرُ أَرْضُكُمْ خَرَابًا وَمُدُنَّكُمْ قَمْرًا . وَهِي حِينَذِ تُسْتَوْنِي ٱلْأَرْضُ شُبُوتِهَا مُاولَ أَيَّامٍ وَحَسَبُهَا وَأَنْتُمْ فِي أَرْضِ أَعْدَآيَكُمْ حِنْسُدٍ تَسْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَتَسْتَوْفِي سُبُومًا كَلَيْتِكُمْ طُولَ أَيَّام وَحْتَبَا تَسْبِتْ مَا لَمْ تَسْهِوهُ مِنْ سُبُوتِكُمْ مُدَّةً مُقَامِكُمْ بِهَا. عِنْهِ وَٱلْكُونَ مِنْكُمْ أَلْقِ ٱلْجُابَ فِي فَلُوبِهِمْ فِي أَرَاضِي أَعَدَّآلَهِمْ حَتَّى يَهْزَهُمْ صَوْتُ وَرَفَةٍ مُتَحَرِّكَم فَيَرْابُونَ هَرَبُّهُمْ مِنَ السُّيْفِ وَيَسْقُطُونَ وَلَا طَأَلِ عَنْ وَيَشْرُ الْوَاعِدُ بَاخِيهِ كُمْنَ يَهُرُبُ مِنْ أَمَامٍ ٱلسُّنِفِ وَلَا طَالِبَ وَلَا يَكُونَ لَكُمْ ثَبَكُ فِي وُجُوهِ أَعَدَّآ فِكُمْ كَنْ وَنُبَادُونَ بَنِنَ ٱلْأَمْمِ وَتَأَكَّلُكُمْ أَرْضُ أَعْدًا كِكُمْ ﴿ ١ كُنِّكُمْ وَٱلْبَاقُونَ مِنْكُمْ يَقْرِضُونَ بِذُنُوبِهِمْ فِي أَرَاضِي أَعْدَآ يُحْكُمْ وَأَيْضَا بِذُنُوبِ آآيَهُمْ مَهَا يَطْحَلُونَ كالله حَتَّى يَعْزَنُوا بِإِنْهِمْ وَبِإِثْمَ آلَكُمْمْ فِي خِيَاتُهِم ٱلَّتِي خَانُونِي وَفِي سُلُوكهم مَمى بَلِكِلافِ، عِلْمُ إِذَ إِلَى أَمَّا أَيْمَا أَسْكُ مَنْهُم بِلَيْلافِ وَأَدْخِلْهم أَرْضَ أَعْدَلْهم خَيْ تَنَدَلُلَ فُلُوبُهُمْ ٱلنَّلْفُ وَحِينَشِنهِ فَإِنَّمْ يَفُونَ عَنْ إِنَّهُمْ ﴿ لِلَّهُ ۚ اللَّهُ فَأَرْزُ عَهْدِي مَمَّ يَنْقُوبَ وَعَهَـٰ دِي مَمَ إِسْطَقَ أَيْمِنًا وَعَهْدِي مَمَ إِيْرِهِيمَ أَيْمِنَا أَذْكُوهُ وَأَذْكُو ٱلْأَدْضَ كالله وقد أخليت الأرض منهم والسوف البوتها في وحشتها ينهم ووقوا لهم عن إَنَّهُمْ لِأَنَّهُمْ نَبَدُوا أَحَكَايِ وَرُسُويِ عَافَتُها أَنْفُهُمْ ﴿ كُلُّو وَأَيْمَا مَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانُوا فِ أَرْضِ أَغَدَّلُهُمْ لَا أَخَذَلُمْ وَلَا أَكُوهُمْ يَخِيثُ أَفْتِهِمْ وَأَضَحُ عَهْدِي مَهُمْ لِأَتِي أَنَا ٱلرَّبُّ إِلَهُمْ كِنْهُ إِنَّا أَذَكُمْ لَمُمْ عَهْدَ ٱلْأَوَّلِينَ ٱلَّذِينَ الْمَرْجَبُّمْ مِنْ أَرْضِ مِصْر عَلَى غُونَ ٱلْأَمَرِ لِأَكُونَ لَمْمُ إِلَمَا أَنَا ٱلرَّبِّ . يَحْرَجُ هُمِنَ أَلِسُومُ وَٱلْأَخَامُ وَٱلثَّرَائِمُ ٱلَّتِي جَمَّلُهَا ٱلزُّبُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِني إِسْرَائِيلَ فِي طُودٍ سِيئَآةً عَلى لِمَانِ مُوسَى

# أَلْفَصَلُ ٱلسَّابِعِ وَٱلْعِثْمُرُوْنَ

يَنِينِهِ وَكَلَّمَ ٱلْأَبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴾ كَلْمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمُ أَيُّ إِنْسَانٍ خَسُمَ نَذُرًا فَلَى حَبَ تَمُوعِكَ تَكُونُ ٱلنُّفُوسُ لِلرَّبِّ . وَهِي فَكُونُ تَمُوعِكَ لِلذَّكِرِ مِن أَنْ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَى أَبْنِ سِيِّينَ سَنَةً خَسِينَ مِثْقَالَ فِشْةٍ بِبِنْقَالِ ٱلْفُدْسِ. وَ الْمُ ال كَانَتْ أَنْهَى فَيكُونْ تَقُوعُكَ لَمَا تَلَاثِينَ مِثْمَالًا • عِنْ ﴿ وَإِنْ كَانَ أَبْنَ خَس سنينَ إِلَى عِشْرِينَ سَنةَ فَيْكُونُ تَقُومُكَ لِلذِّكُوعِشْرِينَ مِثْقَالًا وَالْأَنْتَى عَشْرَةَ مَثَاقِيلَ . كَانْ وَإِنْ كَانَ مِن أَنْ شَهْرِ إِلَى أَبْنِ خَس سَينَ فَيكُونَ تَقُويُكَ لِلأَكِّرَ خَسَةً مَكَافِل فِعَسْةٍ وَالْأُنْتَى ثَلَائَةَ مَنَاقِلِ فِئْةِ . حِنْ وَإِنْ كَانَ مِن أَبْ سَيْنَ سَنَةً فَصَاعِدًا فَيْكُونُ تَقُوعِكَ لِلا كُرُ خَمَّةَ عَشَرَ مِثَالًا و يَلا أَنْي عَشَرَةً مَنَاقِيلَ . عَمْدٌ قَانَ تَصْرَتَ يَدُمُعَن ٱلْفَيَّةِ يَنِقُهُ بَيْنُ بَدَي ٱلْكَامِنَ فِنْفَوْلُهُ ٱلْكَامِنُ عَلَ مَنْبَ مَا ثَنَالُ بِدَاللَّهِ لِمُؤْلُهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنِيْنُ بَدِي ٱلْكَامِنَ فِنْفَوْلُهُ ٱلْكَامِنُ عَلَى مَنْ اللهِ اللَّهِ فَلَوْ اللهِ الرَّبِ فَرَاتِا فَكُلُّ مَا يُضَلُّ مِنْ ذَلِكَ لِلرَّبِ فَلَوْ مُكُونَ فَدْسًا جِينَجُ لَا يُبِدِلْهُ وَلَا نِيْرَهُ لَا جَبِمًا يَرِدِي، وَلَا رَدِيًا بِجَبِدِ فَإِنْ أَبِمَلَ بَعِبَة بِبَعْيَةِ تَكُونُ هِيَ وَمَا أَبْدِلَتْ بِو قُدْسًا. يُعِينَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيَةٌ غَبِتَهُ عَا لا يُقرَّبُ وْرَانَا لِرْبِ فَلْيَنْ الْبَعِيةَ أَمَامَ الْكَامِن فَيُنْ فِي فَيْقُونُهَا الْكَامِن عَلَى جُودَتِهَا أَوْ رَدَآة بَهَا وَكَا لِفُولُهَا ٱلكَاهِنُ تَكُونَ . يَكِيْنِي وَإِن ٱسْفَكُمَا فَلَيْرَدْ عَلَى ٱلْتُقُومِ خُسَن، كله وَأَيُّ رَجُل قَدَّسَ بَيَّتُه فُدْسَا لِلرَّبِّ فَلْقَوِّمْهُ ٱلْكَاهِنُ عَلَى جُودَتِهِ أَوْرَدَا يَهِ وَكَمَّا يُقَوِّمُهُ ٱلْكَاهِنَّ بِكُونٌ . ﴿ يَهِي فَإِن ٱسْتَفَكَ ٱلْمُقَدِّسُ بَيْفٍ فَلَيْرَدْ عَلَى ٱلتَّقويم خُسْ فِضَّته ويكُونَ لَهُ • ﴿ إِنَّ فَدَّسَ إِنْسَانُ شَيًّا مِنْ حَقَّلٍ مِلْكُمِ لِلرَّبِّ فَاتَّكُن ٱلْقَيَّةُ عَلَى قَدْدُ بَذُرُهِ كُلُّ مَبْذَرُ مُرْمِنَ ٱلشَّمِيرِ بَحْسِينَ مِثْقَالَ فِضْتَ . كُنَّ فَإِنْ

قَدَّسَ حَلَّهُ مِنْ سَنَةِ ٱلْيُولِيلِ فَكَمْ تَقُومُهُ يَكُونُ . عَنْ وَإِنْ قَدْسَهُ بَعْدَ سَنَةَ ٱلْيُولِ فَيْحُسُ لَهُ ٱلْكَاحِنُ ٱلْفِطَّةَ عَلَى قَدْرِ ٱلسِّينَ ٱلْإِقِيَّةِ إِلَى سَنَّةِ ٱلْيُوبِلِ وَيَحْطُلُهُ مِنَ التَّقُومُ . عِنْ ﴿ وَإِن اسْتَفَكُّ الْمُدَّسُ ٱلْخُلُ فَلَيْرِهُ عَلَى ٱلتَّقُومِ خُسَ فِعَنْتِهِ وَيَكُونَ لَهُ . يُشَكِّرُ وَإِنْ لَمْ يَفْتُكُهُ فَابَعَهُ ٱلْكَاهِنْ لِرَجْلِ آخْرَ فَلا يُفْتَكُّ بَعْدُ عِيمِ وَيَكُونْ ٱلْخُلُ عِنْدَ مُرُوجِهِ فِي ٱلْيُوبِلِ قُدْسًا لِلرَّبِ كَالْحَشَّىلِ ٱلْمَرَامِ وَيَصِيرُ مُلَّكُم فِلْكَاهن. ﴿ لَمُنْ إِنَّ فَدْسَ لِلرَّبِ حَثْلًا أَشْتَرَاهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ خُنُولِ مِلْكِهِ ﴿ وَهِنِهِ فَلَغُسُ لَأ أَلْكَامِن مِنْدَارَ أَنْقِبَ إِلَى سَنَةِ ٱلْيُوبِلِ فَيَدْفَئُهَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ قُدْسًا لِلرَّبِ ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهِ بِيلِ مَرْجِمُ ٱلْحُقْلُ إِلَى ٱلْلِيمُ إِلَّذِي لَهُ مِنْكُ ٱلْأَرْضِ • ﴿ وَجَيمُ تَقُوعِكَ فَلِكُنْ بِعِثْمَالَ ٱلْقُدْسِ كُلُّ مِثْمَالَ عِشْرُونَ دَانَهَا ، ١٢٠ وَأَمَّا ٱلْكُمْ ٱلْفُرُّونَ لِلرُّبِّ مِنْ ٱلْبَاجُ فَلَا يُعَدِّسُهُ ۚ إِنْدَانٌ سَوَّا ۚ كَانَ مِنَ ٱلْنِيرَ أَوْمِنَ ٱلْنَهَم فَهُوَ للرَّبّ عَنْ إِنَّا وَإِنْ كُانَّ مِنَ ٱلْبَائِمِ النَّحِيةَ فَلِتَدْهِ عَلَى حَسَبِ تَقْوِ عِكَ وَدِوْ مَالَيْ خُسَهُ. وَإِنْ لَمْ يَفْتُكُمُ قَالِيْمَ عَلَى حَسَبِ تَقْوِعِكُ، عِنْ وَكُلُّ مَا يُفِيدُهُ ٱلْإِنْسَانُ الرَّبِّ مِنْ تِجِع مَا لَهُ مِن بَصْرَ أَوْ بَهِيهِ أَوْ مِنْ خُفُول مِلْكِهِ فَلا يُبَاعُ وَلَا يُفْتَكُّ . كُلُّ حَرَام هُو فُدْسُ أَقْدَاسَ لِلْرَبُّ، عَيْنَ كُلُّ مَرَامِ يُحَرَّمُ مِنَ أَنْكُسِ لَا يُفَدَى بَلْ يُقْتُلُ فَكَلا. عَيْنِج وَجَيمُ أَعْفَادِ ٱلْأَدْضِ مِنْ حَبَّهَا وَمِنْ ثَمَرَ ٱلشَّجَرِهِيَ لِلرَّبِ قُدْسٌ لِلرُّبِّ . ٢٠٠٠ وَإِن ٱفْتَكُ إِنْمَانُ شَيْنًا مِنْ أَعْشَارِهِ فَلَيْزِدْ عَنْبِهِ خَمْهُ . وَكُلِّينَ وَأَمَّا جِيعُ أَعْشَادِ الْقَر وَالْغَمْمِ كُلّ مَا يَجُوذُ مِنهَا تَحْتَ ٱلْمَصَا فَكُلُ عَاشِرِمِنْهَا يَكُونُ قُنْسًا لِلرَّبِّ . ﴿ يَكُنُّ لَا لِمُخْصَ أُنِّيدٌ هُوَأُمْ دَدِي ۚ وَلَا يُبْدَلُ فَإِنْ أَبِيلَ يَكُونُ هُوَ وَمَا أَبِيلَ بِهِ قُدْسًا لِلرَّبِّ لَا يُفَكُّ المُنهُ هِيَ ٱلْوَمَايَا ٱلِّي أَمْرَ ٱلأَبُّ بِهَا مُوسَى لِينِي إِسْرَائِيلَ

في طور سينا،

# سِفُر إِلْعَالَكِ

#### أَلْفَصُلُ ٱلْأُوَلُ

كَنْ وَكُلُّمَ الرُّبُّ مُوسَى فِي مَرْ يُوْسِينا ۚ فِي خِبَّ ٱلْخَصْرِ فِي الْيُومِ ٱلْأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ ٱلتَّانِي مِنَ ٱلسُّنَةِ ٱلتَّانِيَةِ لِحُرُوجِهِم مِنْ أَدْضِ مِصْرَ كَانِلًا عِنْ الْحَسُوا جَاعَةً بَني إِمَرَّائِيلَ مِنْنَا يُرِهِمْ وَيُبُوتِ آ بَالَيْمُ مِلْدِ أَسَانِهِمْ كُلَّ ذَكِ يَأْسِهِ ٢٠٠٤ مِن أَنْنِ عِفْرِينَ سَنَّةً فَصَاعِدًا كُلُّ مَن يَخُرُجُ إِلَى ٱلْحُرْبِ فِي إِسْرَائِيلَ تَحْسِيهِمْ أَنْتَ وَهُرُونُ بحَسَب خُوشِهم . عِنْ وَلَيْكُنْ مَعَكَا مِنْ كُلَّ سِبْطٍ دَجُلُ وَذَٰ لِكَ ٱلرَّجُلُ هُوَ دَيْسِنُ يَبِتِ آ بَانِهِ . وَهِي وَهٰذِهِ أَمُمَا ۚ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ يَعْنُونَ مَمْكُما مِن رَأُوبِينَ أَلِمُودُ آنُ شَدَيُوْ وَرَ . كِنْ عَلَيْ وَمِنْ شَمُونَ شَلُومِينِلُ بْنُ صُودِيشَدَّايَ . كَيْنَ وَمِنْ يَهُوذَا نَحْشُونُ مَنْ عَسَنَادَاتَ . ﴿ وَمِنْ يَشَاكُرَ نَشَائِلُ مِنْ صُوعَرَ . ﴿ يَكُمْ وَمِنْ زَبُولُونَ أَلِيَّابُ بْنُ حِيلُونَ . عَنِينِ وَمِنْ بَنِي يُوسُفَ مِنْ أَفْرَائِيمَ أَلِيشَامَاعُ بْنُ غَيِهُودَ وَمِنْ مَنَّتُم خِلْدُلُ بُنُ فَدَهُمُودَ . ١٠٠٠ وَمِنْ بَلْيَامِنَ أَبِيدَانُ بَنْ جِدْعُونِي . ١٠٠٠ وَمِنْ دَانِ أَحِمَازُونِيُ تَمْسَدُلِي . عَنْهِ وَمِنْ أَشِيرَ فَصِدْلُ بَنُ عُكْرَانَ · عِنْهِ وَمِنْ جَادِ أَلْيَامَافُ بْنُ دَعُو يْلِ. عِنْ وَمِنْ نَفَالِي أَعِيرَعْ بْنُ عَبْانَ . عِنْ الْهُ هُولاً مَدْعُوه ٱلْجَمَاعَةِ أَشْرَافُ أَسْبَاطِ آ بَالَهُمْ رُوْسَاءَ أَلُوفِ إِسْرَائِيلِ. ﴿ لَيْكِ إِنَّا مُوسَى وَهُرُونُ هُوْلَاهَ ٱلرَّجَالَ ٱلَّذِينَ عُينُوا بِأُسَالَهُمْ عَيْنِينَ وَجُمَا كُلُّ ٱلْجَمَاعَةِ فِي ٱلْيُومِ ٱلأَوَّلِ مِنَ ٱلثَّهُ الثَّانِي فَأَنْفَ وا إِلَى عَشَارُهِم وليُوتِ آبَاتُهم بإحساء ٱلْأَسَاء مِن أَبْي عِشْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا يَرُووسِهِمْ عِنْكُمْ كَأَ أَمْرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى فَعَدُّهُمْ فِي يَرَّبِّهِ سِينًا ۗ . عَنْهِمْ فَكَانَ بُورَاوبِينَ بِكُرَ إِمْرَايْلَ بحسبِ مَوَالِدِهِم وَعَمَالِهِمْ وَايُوتِ آبَايُومْ بِإِحْمَادَا سَآنِهِمْ يرُوْوسهم كُلُ ذَكَر مِن أَبْنِ عِنْرِينَ سَنَةَ فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى ٱلْمُرْبِ عِنْكُمْ كَانَ عَدَدُهُمْ لُسِط رَأُوبِينَ سَتَّةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفَا وَخَسَ مِنَّةٍ . عَنْ فَيْ وَيَنُو يَعْمُونَ بَحَسَب

مَوَالِيدِهِمْ وَعَمَالِهِمْ وَيُبُوتِ آبَاتِهِمْ بِإِحْمَاءَ أَسَاتِهِمْ بِرُوْسِهِمْ كُلُّ ذَكِّر مِنِ أَبْن عِصْرِينَ سَنَّةَ فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجِ إِلَى أَخْرِبِ ٢٠٠٤ كَانَ عَدَدُهُمْ لِسَفَظِ يَتْمُونَ تَسْمَةً وَخْسِينَ أَلْمًا وَثَلَاثَ مِنْ ، جِنْ إِنْ وَبُوجَادِ بِحَسِبِ مَوَالِيدِهِمْ وَعَمَالِهِمْ وليوتِ آبَائِهِمْ بِإِحْمَا وَأَسَالَهِمْ مِن أَبْنِ عِشْرِينَ سَنَّةً فَصَائِدًا كُلُّ خَارِجِ إِلَى الْحُرب كَنْ كَانَ عَدَدُهُمْ لِسِبْطِ جَادٍ خَسَةَ وَأَرْبَهِنَ أَلْفَا وَسِتَّ مِنَّةٍ وَخَسِينَ ﴿ كُلُّ فَ وَبُو يَهُوذَا بِحَسْدِ مَوَالِيدِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَيُنُوتِ آبَاتِهِمْ بِإِحْمَا أَنْمَالِهِمْ مِن أَبْ عِشْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا كُلُّخَارِجِ إِلَى ٱلْمُرْبِ عِينَ كَانَ عَدَدُهُمْ لِسِطِيَهُوذَا أَرْبَعَةً وَسَبْيِنَ أَلْنَا وَستَ مِنْهِ . عَلَيْ وَبُو يَساكرُ بِحَسْدِ مَوَالِيدِهِم وَعَثَالِهِم وَيُوتِ آبَالِهِمْ بإحماً وأسمالهم مِن أبن عِشرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى ٱلْحَرْبِ عِيرَةٍ كَانَ عَدَدُهُمْ لِسِطِ يَنَّاكُمُ أَرْبَعَةً وَخَسِينَ أَلْفًا وَأَرْبَمَ مِنْهُ . كِينَ فَيْ وَبُو زَوُلُونَ بحسَب مَوَالِيدِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَلَيُوتِ ٱلْجَيْمِ بِإِحْمَاهُ أَسْآنِهِمْ مِنِ أَبْ عِشْرِينَ سَنَةً فَصَلِعدا كُلُّ خَارِج إِلَى ٱلْحُرْبِ ﷺ كَانَ عَدْدُهُمْ لِسِبْطِ ذَيْرُلُونَ سَبْمَةٌ وَخَسِينَ ٱلْفَا وَأَرْمَ مِنْ مَ مَا مَا مُولِدُ مُولُولُولُ مَا مُؤلِلِمَ الْحَسَبِ مَوَالِدِهِمْ وَعَثَالِهِمْ وَالْمُوتِ آبَائِهِمْ بِإِحْمَاءَ أَسَائِهِمْ مِنِ أَبْنِ عِضْرِينَ سَنَةَ فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى ٱلْحُرْبِ و كَانَ عَدَدُهُمْ لِسِطِ أَفَرَائِمِ أَرْبَهِنَ أَلْفَا وَخْسَ مِنْ ٤٤٤ وَبُومَلْتَى بَعَبَ مَوَالِيدِهِمْ وَعَنَا يُرِهِمْ وَيُوتِ آ بَالْهُمْ بِإِحْصَا وَأَسْاَيْهِم مِن أَبْنِ عِشْرِينَ سَنة فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِج إِلَى أَخْرُبِ عِنْ كُلَّ كَانَ عَدَدْهُمْ لِيسْطِ مَنْسَى أَثَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَلْفَا وَسِنْين وَيُو بِنَامِينَ بِحَسَبِ مَوَالِدِهِم وَعَشَائِهِم وَبُوتِ آبَاتِهم بِإحصَاء أَسَايَهِم مِن أَنِي عِمْرِينَ سَنَةً فَصَلِيدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى ٱلْحُرْبِ ١٤٠٠ كَانَ عَدَّدُهُمْ لِسِطِ بَلْكِمِينَ خُتُ وَنَلاثِينَ أَلْفَا وَأَرْجَ مِنْ وَ . ﴿ وَهُو فَانِ بَعْبَ مَوَالِيدِهُمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَعَشَائِرِهِم وَيُونِ آبَائِهِمْ بِإِحْمَاءَ آمَائِهِمْ مِن أَبْنِ عِفْرِينَ سَنَةَ قَصَاعِدًا كُلُّ عَارِجٍ إِلَى ٱلْحَرْبِ عَنْهُ كَانَ عَدَدُهُمْ لِسِبْطِ دَانِ أَنْبَنِ وَسِيِّنَ أَلْفًا وَسَمَّ مِنَّةٍ . عَنْهُ وَبُنُو أَيْسِيرَ بِمَسَبِ مَوَالِيدِهِمْ وَعَثَائِرِهِمْ وَيُؤْتِ ٱبَّائِهِمْ بِإِحْمَاءُ أَسَائِهِمْ مِن ابْن عِشْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجِ إِلَى ٱلْحُرْبِ عَلِيْكُ كَانَ عَدَدْهُمْ لِسِبْطِ أَشْيرَ وَاحِدًا وَأُرْبِينَ أَلْنَا وَخْسَ مِنْ ، عَلَيْهِ وَبُنُو نَفْتَلِلَ بَحْسِبِ مَوَالِيدِهِمْ وَعَشَارِهِمْ وَيُوتِ آبَائِهِمْ بِإِحْمَاءُ أَسْأَتُهُمْ مِن أَبْنِ عِشْرِينَ سَنَّةً فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجِ إِلَى ٱلْحُربِ عِنْهُ كَانَ عَدَدُهُمْ لِسِبْطِ نَفَتَالِي ثَلَاثَةً وَخَسِينَ أَلْفًا وَأَرْبَمَ مِنْهِ . عَنْهُ هُولَاءً هُمْ ٱلْمُدُودُونَ ٱلَّذِينَ عَدَّهُمْ مُوسَى وَهُرُونُ وَأَشْرَافُ إِسْرَائِلَ وَهُمُ ٱثْمَا عَشَرَ رَجُلًا لِحُلْ بَيْتِ مِنْ لِيُوتِ آ أَيْهِمْ وَاحِدُ . عِنْ وَكَانَ جِيعُ ٱلْمُدُودِينَ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَسْبِ يُوْتِ آبَايُهِم مِن أَبْ عِصْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا كُلُّ خَارِجٍ إِلَى أَكْرَبُ نِي إِسْرَائِيلَ ﷺ كَانَ جَبِعُ اللَّمَدُودِينَ سِتَّ مِنَّهِ أَلْسَ وَثَلَاثَةَ ٱلْآفَوَ وَخَمْلَ مِنَّةٍ وَخَمْسِينَ • ﷺ وَأَمَّا اللَّهُ وَفِينَ ظَمْ أَسِدُوا فِيهَا بَيْنَمْ بِحَسْبِ سِبْطِ ٱلْجَاجِمْ والله إذ كَانَ ٱلرَّبِّ قَدْ كُلُّمَ مُوسَى قَائِلًا عِنْ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تَعْصِ جَلَتَهُمْ فِيَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . عِنْ إِنْ أَنْ مَوْكُل ٱللَّاوِيْنِ عَلَىٰ ٱلشَّهَادَةِ وَجَيْعٍ أَمْتِيَةٍ وَكُلُّ مُتَلِّقًاتِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَ ٱلْمُسْكِنَ وَجِّيعٌ أَمْتِيَبِهِ وَهُمَ تَحْلِيلُونَهُ وَحَوَّالَهِ يَنْزِلُونَ • عِنْهِ فَإِذَا ٱذْتَكَلَ ٱلْمُسْكِنُ فَٱلْلَاوِيْنَ لِفَوْضُونَهُ وَإِذَا زَلَ فَهُمْ يَصِبُونَهُ وَأَيُّ أَجْنَبِي تَقَدُّمَ فَلِيُقْتَلَ . ١٠٠ وَيَنْزِلَ بُو إِسْرَايْلَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهِم فِي عَلَّتِهِ وَعِندَ دَايَتِهِ بَحَسَبِ جُيُوشِهِم عِنْ وَاللَّاوِيُّونَ يَنْزِلُونَ حَوَالَى مَسْكِن النَّهَادَةِ لِلَّا يَمَلُ عَلَى جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلُ سَخَطُ وَيَقُومُ ٱللَّاوِقُونَ بِحِرَاسَةِ مَسْكِن ٱلشَّهَادَةِ. كالله فَمُولَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَجِيعِ مَا أَمْرَ ٱلرَّبُّ بِهِ مُومَى هُكُذَا صَّنَّهُوا

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

Digitized by GOOSIE

مَوْهُوبُونَ لَهُ هِبَةً مِنْ لَذُنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ • كَيْنِيْكِي وَقَلِدْ هُرُونَ وَبَنِيهِ فَجُافِظُوا عَلَى كَهُنُونِهِمْ وَأَيُّ أَجْنَبَي تَقَدَّمَ فَلَيْفَتَلَ . ﴿ لِيلِيمْ وَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴿ لِيلّ قَدْ أَخَذْتُ ٱللَّاوِيِّينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعَلَ كُلِّ بِكُرِ فَاتِحٍ رَجِم مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيْكُونُ ٱللَّاوِنُونَ لِي ٢٢٠٪ لِأَنَّ كُلُّ بِكُرِ لِهُوَ لِي يَوْمَ أَهْلَكُتْ كُلِّ بِكُرْ فِي أَرْضِ مِصْرَ قَدَّسْتُ لِي كُلُّ بَكُر فِي إِسْرَائِسِـلَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَهَائِمِ إِنَّهُمْ لِي يَكُونُونَ أَنَا ٱلرُّبُّ . عَيْجٌ وَحَمُّلُمُ ٱلرُّبُ مُوسَى فِي يَرَيُّهُ سِيئَةً قَائِلًا عَيْجٌ عُدَّ بَنِي لَاهِي بِحَسَبِ يُلُوتِ آبَائِهِمْ وَعَنْمَائِرِهِمْ كُلُّ ذَحَكَرٍ مِن أَبْنِ شَهْرٍ فَصَاعِدًا تَنْلُهُمْ . عليه فَمَدَّهُمْ مُوسَى بِحَسْبِ قُولِ ٱلرَّبِ كَمَّا أَمِرَ ، عَيْنِهِ وَهُولاً وَبُولَادِيَ إِلْسَالَهُم جِرَشُونُ وَقَالَتْ وَمَرَادِي . عِلَيْ وَهٰذَانِ أَنَهَا أَبْنِي جِرَشُونَ بِحَسَبِ عَشَائِرِهَا لِنِي وَتْمْنِي . عَنْهُ وَبُوْفَاتَ بِحَسَبِ عَثَارِهِم عَرَامُ وَمِسْكَادُ وَمَرُونُ وَعُزَّ بِثِيلُ . جِيْجٌ وَأَنِّنَا مَرَادِي بَحَسَ عَثَارُهَمَا نَعْلِي وَمُوشِي . هٰذِه عَثَارُ ٱللَّاوِيينَ بَحَسَب بُوتِ آلِكُم في الله المُرْمُونَ عَشرَةُ لِنِي وَعَشيرَةُ مِنْمِي هَانَانِ عَشرَنَا لَلْمِ فُونِينَ ور الْمُدُودُونَ مِنْهَا بِإِحْمَاءَ كُلُّ ذَكُّومِن أَنِي سُهْرِ فَصَاعِدًا سَبَعَهُ ٱلْآنِ وَخَسَ مِنَّهِ. عِنْهِ وَعَشِيرًنا مِرْشُونَ تَغْزَلَانِ وَرَآهَ ٱلْسَكُن جَنَّةُ ٱلْغَرْبِ عِنْهِ وَٱلرَّئِيسُ عَلَى بَيْتِ أَبِي ٱلْجِيْفُونِينَ أَلْكِمَافُ بْنُ لَايْلَ. عَنْهِ وَمَا يَخْرُلُهُ بُو حِنْمُونَ ف خِيَّاة ٱلْحَضَر هُوَ ٱلْمُكُنُ وَٱلْحَيَّة وَعَطَآؤه وَسَرُّ بَابِ خِيَّة ٱلْحَضَر ١١٠٠ وَأَسْتَارُ ٱلثُّرَادِق وَسَتْرُ بَابِهِ ٱلَّذِي حَوْلَ ٱلْمَسْكِن وَحَوْلَ ٱلْمَذَبَحِ نحِيطًا بِهِمَا وَأَطْتُكُ كُلّ خِذْمَتِهِ. كالمُ وَلَقَهَاتَ عَشِيرَةُ الْعَمْرَامِينَ وَعَشِيرَةُ الْيَصْهَادِينَ وَعَشِيرَةُ الْخَيْرُونِينَ وَعشيرَةُ ٱلْمُزِّينْلِينَ . هَذِه عَمَارٌ ٱلْقَهَاتِينَ عِنْ إِلْحَمَادَ كُلِّ ذَكُر مِن آبِ تَشْر فَمَاعِدًا غَانِيَةُ آلَانِ وَسَنُّ مِنْهِ فَايْمُونَ بَحِرَاسَةِ ٱلْفُدْسِ . ﴿ وَعَشَارٌ بَنِي مَاتَ يَزْرُلُونَ إِلَى جَانِبِ ٱلْمُسْكُن جِهَةَ ٱلْجُنُوبِ عِينِهِ وَٱلرَّيْسُ عَلَى بَيْتِ أَبِي عَمَانِ ٱلْفَهَاتِينَ أَلِمَافَانُ بْنُ غُزِينْيلَ . عِنْ وَمَا يَحْرُسُونَهُ هُوَ ٱلتَّافِيثُ وَٱلْمَائِمَةُ وَٱلْمَارَةُ وَٱلْمَلْكَان وَأَمْنِهُ ۚ ٱلْفُدْسُ ٱلِّتِي يَخْدُمُونَ بِهَا وَٱلْحِجَابُ وَجَهِمْ خِدْمَتِهِ . عَلَيْ وَوَيْسُ رؤساء ٱللَّاوِيْنِ أَلِنَازَارُ بْنُ هُرُونَ ٱلْكَاهِنِ مُفَتَّمُ عَلَى ٱلْفَانِينَ بَحْرَاسَةَ ٱلْفُلْسِ . ﴿ وَلَمْ ارْيَ عَشِيرَةُ الْحَلَوْيِينَ وَعَشِيرَةُ ٱلْمُوشَوِيِّينَ هَــَالَكُن عَشِيرَنَا مَرَادِي كالله المُنْدُودُونَ مِنهَا بِإِحْمَاءَ كُلِّ ذَكَّرَ مِن أَبْنَ شَهْرَ فَصَاعِدًا سِنَّةً ٱلآفِ وَمَثَان. المُنْ وَالرَّيْسُ عَلَى بَيْتِ أَبِي عَشَارِ مَرَادِي سُودِينِيلُ بْنُ أَبِحَيْلَ وَهُمْ يَنْزُلُونَ إِلَى جَانِبِ ٱلْمُسْكِن جَمَّةَ ٱلثَّمَالَ · ﷺ وَمَا تَيْوَكُلُ بَّنو مَرَادِيَ عَلَى يَرَاسَتُهِ هُوَ أَلُواحُ الْمُسكن وَعَوَارَضُهُ وَكَمَدُهُ وَقَوَاعِدْهَا وَكُلُّ أَمْتَمَتهِ وَخِدْمَتهِ ﴿ يَكُمْ ۚ وَكَمَدُ السُّرَادِقِ ٱلَّتِي حَوَالَيهِ وَقَوَاعِدُهَا وَأَوْلَاهَا وَأَطْنَابُهَا وَ يَشِيعٍ وَيَثْوِلُ أَمَامَ ٱلْمُحْرِزِ نَجْاءَ خِآه ٱلْخَضَر جِمَّةً ٱلْمُثْرِقِ مُوسَى وَهُرُونُ وَبُومُ فَاثِينَ بِحِرَاسَةِ ٱلْقَدِسِ عَنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ وَأَيُّ أَجْبَي تَعَدَّمَ فَلَيْقَتَلْ. ﴿ وَهِي جَمِعُ عَدَّدِ ٱللَّاوِيْقِ ٱلَّذِينَ عَدُّهُمْ مُوسَى وَهُرُونَ بِحَسَبِ أَمْر الْبُ عَلَى حَسَبِ عَنَا رُهِمْ جَيعُ الذُّكُورِ مِنِ أَنِي تَنْهُ وَصَاٰعِدًا أَثَانِ وَعِفْرُونَ أَلْعًا. مِنْ وَقَالَ ٱلْأَبُ إِلْوَسَى عُدَّ كُلَّ بِكُرِ ذَكْرَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن ٱبْنِ شَهْرِ صَاعِدًا وَأَحْس عَدَدَ أَسْمَا مُهُم عِلْهِ وَخْدِ ٱللَّهِ تِينَ لِي أَنَّا ٱلرَّبُّ بَدَلَ كُلَّ بِكُرْ مِن بَني إِسْرَائِيلَ وَجَائِمُ ٱللَّهِ يِنِ بَدَلَ كُلِّ بِكُرِينَ جَائِمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ . المَلْكُ فَعَدُّمُوسَى كُلُّ بَكُرُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَّا أَمَرَهُ ٱلرَّبُّ عِينَ إِلْكُمَّاتَتْ جَمَّةَ ٱلْمُدُودِينَ مِنَ ٱلأَبْكَاد اَلْأُحُكُورِ بَإِنَّمَالَهُ أَسْلَاَهُمْ مِن اَبْنَ شهر نصاعِدًا اَثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ أَلْمَا وَمِثْنِينَ وَمَلاَئَةَ وَسَنِينَ \* ﷺ وَكُلمَ الرَّبْ مُوسَى قَائِلًا ﷺ خُو اللَّهِ بِينَ بَدَلَا كُلِّ بُكْرِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَهَائِمُ ٱللَّهِ بِينَ بَدَلَ بَهَائِمِهُمْ فَيَصِيرَ ٱللَّاوِثُونَ لِي أَنَا ٱلرَّثْ . كَيْنَ إِنَّا أَنَّا لِنَتُمْنِ وَالَّذَانَةِ وَالسِّمِينَ الزَّائِدِينَ عَلَى اللَّاوِيِّينَ مِنْ بمُحور بَنى إشرائيلَ عَمَيْكِ فَخَذْ خَسَةَ مَثَاقِيلَ لِكُلِّ نَفْس مِنْهُمْ بِمِثْقَالِ ٱلْقُدْسِ تَأْخَذُهَا كُلُّ مِثْمَالِ عِشْرُونَ دَانَتُمَا عِنْهِمْ وَأَدْفَمَ ٱلْفِضَّةَ إِلَى هُرُونَ وَبَنِيهِ فِدَآهَ ٱلزَّابِدِينَ عَلَيهم. عِنْ فَأَخذُ مُوسَى فِضَّةَ ٱلْفِدَادَ مِن ٱلزَّائِدِينَ عَلَى مَن ٱفْتَدَاهُمُ ٱللَّاوِيُّونَ عِنْ مِنْ

وَيُونَا فِي ٱلْمُعْرِقِ رَايَـةُ عَلَّةِ يَبُوذَا بِحَسَبِ جُيُوشِهِمْ وَٱلرَّفِسُ عَلَى بَنِي يَهُوذَا غَمْمُونُ مَنْ غَيْنَادَابَ عِنْهِ وَعَدَدُ جَيْثِهِ أَرْبَعَةٌ وَسَبُونَ أَلْمَا وَسِتُّ مِئْةٍ . وَيَوْلُ إِلَ جَانِهِ سِبْطًا بَشَاكُو وَٱلرَّيْسُ عَلَى بَيْ يَشَاكُو تَثَنَايُولُ بْنُ صُوعَرَ وَتَوَدُّ مَيْثِهِ أَرْبَعَهُ وَقُسُونَ أَلْمًا وَأَرْبَعُ مِسْتِ . ﴿ وَهُمُ مِينَا ثُمُّ سِبْطُ زَلُوُنَ وَٱلرَّ يْسُ عَلَى بَنِي زَيْلُونَ أَلِيَآبُ بْنُ حِبْلُونَ \$ وَعَدَهُ جَيْشِهِ سَبْعَةٌ وَخَسُونَ أَفَا وَأَرْجُ مِنْهِ . ﴿ يَهِيْهِ خِيمُ ٱلْمُدُودِينَ لِحَلَّةِ يَبُوذَا مِنَّهُ ٱلَّذِي وَغَانُونَ ٱلْفَا وَسِنَّهُ الآمرِ وَأَدْتِمُ مِنْ يَمْ مِنْ خُبُو شِهِمْ وَهُمْ مَرْعُلُونَ فِي ٱلْأَوْلِ، عَلَيْهِ وَفِ ٱلْجُنوب رَابَهُ كَمَةً وَآوِبِينَ بِحَسَبِ خُنُوشِهِمْ وَالرَّيْسُ عَلَى بَنِي رَأُوبِينَ أَلِيصُودُ بْنُ شَدَيْلُورَ وَعَدْدَ جَيْنُهِ سِنَّتُهُ وَأَرْسُونَ أَلْفَا وَخَسُ سِنَّةٍ . عَلَيْهِ وَيَنْزِلُ إِلَى جَانِيهِ سِبْطُ يَعْمُونَ وَٱلرَّيْسُ عَلَى بَنِي يَعْمُونَ شَلُومِينِسِلُ بْنُ صُودِيشَدَّايَ \$ اللَّهُ وَعَدَدُ خَيْثُهِ بَسْمَةٌ وَخَسُونَ أَلْفَا وَلَلَاثُ مِنْةٍ ﴿ ٢١٨٤ ثُمُّ سِبْطٌ جَادٍ وَٱلْرَئِسُ عَلَي بَنِي جَدِ أَلَكَ مَنْ رَغُونِلَ عِنْهِ وَعَدَدُ جَيْئِهِ خَمَةٌ وَأَرْبُونَ أَلْفَا وَسِتُّ سِنَّةٍ وَخَمُونَ. ٢ عَلَيْهِ جَمِعُ ٱلْمَدُودِينَ لِحَلَّةٍ رَأُوبِينَ مِنَّةُ أَلْفٍ وَوَاحِدٌ وَخَمْنُونَ أَلْمًا وَأَدْيَمُ مُنْهِ وَخَمْلُونَ بِمُسَبِّ جُوْمُهُمْ وَهُمْ يَرْتَجُلُونَ فِي ٱلثَّانِي • ١١٤٤ ثُمَّ يَرْتَجُلُ خِأَآ الْحَسْرِ عَدُّ ٱللَّاوِيِينَ فِي وَسُطِ ٱلْحَلَّاتِ وَكَا يَزْلُونَ يَكُونُ ٱدْتَحَاكُمْ كُلُّ فِي مَوْسَهِ عَلَى حَسَبِ دَائِلِهِمْ . ١ كُلْكِ وَفِي ٱلْمُرْبِ دَايَةٌ خَلَّةٍ أَفْرَائِيمَ بِحَسَبِ جُيُوشِهِمْ وَٱلرَّئِيسُ عَلَى بَنِي أَفْرَائِهِمُ أَلِيشَامَاعُ بَنُ عَيْهُودَ ١٠٠٠ وَعَدَدُ جَيْشِهِ أَرْبُلُونَ أَلْفَا وَخُسُ مِنْةٍ • وَإِلَى جَانِبِهِ سِبْطَ مَنْتَى وَٱلرَّيْسُ عَلَى بَنِي مَنْشَى جَلِيثِلُ بْنُ فَلَكْمُمُورَ وَعَدُهُ جَيْمُهِ أَثْمَانِ وَثَلَاقُونَ أَلْفًا وَمِنْكُنِ • ١٠٠ مُثَمِّعُ مُّسِبِطٌ بَنْكِينَ وَٱلَّ نِسُ عَلَى بَنِي بَلْيَامِينَ أَ بِيدَانُ بُنُ جِنْعُونِي ٢٠٠٠ وَعَدَدُ جَيْئِهِ خَسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفَا وَأَدْبَعُ بِنْةٍ . عَلَيْ جَبِمُ ٱلْمُدُودِينَ لِحَلَّةِ أَوْرَائِمَ مِنْهُ أَلْفِ وَقَائِيُّهُ ٱلَّاتِ وَمِنْهُ بِحَسَب جُوْشِهِمْ وَهُمْ تَرْتَحِلُونَ فِي ٱلثَّالِثِ • عِيرٌ وَفِي ٱلثَّمَالِ رَآيَةٌ عَلَّةِ دَانِ بِحَسَب خُوْشِهِمْ وَٱلرَّيْسُ عَلَى بَنِي دَانِ أَحِيمَازَدُ بَنُ عَيْشَدَّايَ ١٣٥٥ وَعَدُدُ جَيْشِهِ أَثْنَانِ وَسُوْنَ أَلْنَا وَسُبُمُ مِنْوَ ۚ عَلَيْهِ وَيَنِولُ إِلَى جَانِيهِ سِبْطُ أَشِيرَ وَٱلْرَئِسُ عَلَى بَنِي أَشِيرَ فَهِسِئِسُلُ بَنْ مُكُوانَ ﷺ وَعَدُهُ جَيْشِهِ وَاحِدُ وَأَدْبُونَ ٱلْفَا وَخَسُ مِنْةٍ ، ﴿ يَهُ مِينِطُ تَفَتَالِي وَالرَّ بِيسْ عَلَى بَنِي نَفَتَالِيَ أَجِيرَعُ بَنُ عَبِّسَانَ ﴿ وَعَدَدُ جَيْثِهِ ثَلَاثَةٌ وَخَسُونَ أَلْفَا وَأَرْبَعُ مِئَةٍ . ﴿ ﴿ عَبِيمٌ جَمِيعُ ٱلْمَدُودِينَ لِعَمَلَةٍ دَانٍ مِئَةٌ وَسَيْمَةُ وَخَيْلُونَ أَلْهَا وَسَتُّ مِنْهِ وَلَهُمْ يَرْتُحُلُونَ فِي ٱلْآخِرِ بِحَسَبِ رَابَاتِهِمْ • و الله مندود و بني إسرائيل محسب يُوتِ آبائهم جَلَّةُ عَدَدِ الْعَلَاتِ بِحَسِب جُوْنهم بِتُ مِنْ أَلْفِ وَثَلَاثَةُ آلَافِ وَخَلْ مِنْةٍ وَخَلُونَ . ٢٠٠٠ وَأَمَّا ٱللَّاوِيُّونَ فَلَمْ يُحْسَوْا فِي جُلَّةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى • ﴿ يَكُمُ لَفَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِحَسَبِ كُلُّ مَا أَمْرَ ٱلزَّبُّ بِهِ مُوسَى هَكَذَا نَزَلُوا بِحَسْبِ دَايَاتِهِمْ وَهَكَذَا ٱدْتَحَلُوا كُلُّ بحسب عثاره وبيت آبانه

#### ألفصل التالث

جُورِ مِنِي إِسْرَائِلَ أَخَذَ الْفِشْتَ أَلْفَا وَثَلَاثَ مِنْهِ وَخَسَةً وَسِيْنَ مِثَالًا بِيثَمَالِ الْفَدْسِ عِيْنِهِ وَدَفَعَ مُوسَى فِئْهُ الْفِدَّاهِ إِلَى هُرُونَ وَنَدِهِ عَلَى حَسَبِ قَالِ الْأَبْرِكُمْ أَمْرَ الْأَثْمُونَ

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

وم و وَكُمُّ ٱلرُّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ فَانِلَا عِنْ الْمُعَالِكُم أَلُوبُ مَن مَيْن بَيْن بَني لَادِيَ بِحَسَبِ عَشَارِهِم وَيُهُوتِ آبَائِهِمْ ﴿ يَكُمُ مِن أَنِي ثَلَاثِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا إِلَى أَبْنِ خَسِينَ سَنَةً كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَيْشَ لِيَصْلَ عَلَا فِي خِلَّاهُ ٱلْحَضْرِ. ﴿ ﴿ وَهُذِهُ خِدْمَةْ بَنِي فَهَاتَ فِي خِبَّاءَ ٱلْخَصْرِ قُدْسُ ٱلْأَقْدَاسِ . ﴿ يَكُمْ إِنَّا فِرُونُ وَ بَنُوهُ عِنْدَ أَوْجَالِ ٱلْحَلَّةِ فَهُوْلُونَ ٱلْحَجَابَ وَيُعَلِّونَ بِهِ تَابُوتَ ٱلثَّهَادَةِ . ﴿ يَعَيُّ لُونَ عَلَه فِطْآهُ مِنْ خُلُودٍ سَتَغُونِيةٍ وَيَبِسُمُونَ مِنْ فَوْقِهِ فَإِكُلَهُ مِنْ سَغُونِي وَلا يَجُونَ عَلَهُ . وي وَيَسْطُونَ عَلَى مَا يُدَةِ ٱلْوُجُوهِ وَثَابَ سَخَجُونِي وَيَجْعَلُونَ عَلَيْهِ ٱلْقِصَاحَ وَٱلْجَاعِرَ وَٱلْكُوُّ وَسَ وَٱلْجُاْمَاتِ ٱلَّتِي يُسْكَبُ بِهَا وَٱلْخَبْرُ ٱلدَّائِمُ يَكُونُ عَلَيْهَا . عَيْبِ مُثَمَّ يَبْسُطُونَ عَلِهَا قَابًا مِنْ مِنْ أَلْفُرُمْ وَلِنَظُومًا بِنَالَة مِنْ جُلُودٍ سَعَفُونَيْةٍ وَلَا كُبُونَ عَلَمًا. وَهُ خُذُونَ قُوْبَ سَنَغُونَ وَلَمْظُونَ بِهِ مَنَادَةَ ٱلْإِضَاءَةِ وَسُرْجَهَا وَمَقَاطُهَا وَمَنافِضَهَا وَسَارُ آنِيْهَا أَلِي يَعْدُمُونِهَا بِهَا . هِيهِ وَيَجْمُلُونها هِي وَجَهِمَ آنِيْهَا فِي غِشَاد مِنْ جُلُودٍ سَنَجُونِيْةٍ وَتُجَلُونَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْسَلَ عَلَى ٱلْسَلَ عَلَى ٱلْسَلَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال وَلِمَقَلُونَهُ بِنِشَآهُ خُلُودٍ سَعَنُمُونِيْتَ وَلاَ كِبُونَ عَظَهُ . ﴿ لِينَا ﴿ وَيَأْخُذُونَ جَمِعَ أَدَوَاتِ ٱلْمِدْمَةِ ٱلَّتِي يَعْدُمُونَ بِهَا فِي ٱلْمُدْسِ فَغِمْلُونَهَا فِي قُرْبِ مِنْ سَغَبُونِي وَلَيْمَلُونَهَا بِشَأَة جُلُودٍ سَنَّمُونِيَّةٍ وَيَضَمُونَهَا عَلَى ٱلْمَثَلِ ، كَالْتُكُمُ وَيَرْفَمُونَ رَمَادَ ٱلْمُذْبَحِ وَيَبِدُ طُونَ مَلَّيْبِ وُّبَ أَرْجُوانِ ﴿ كُلُّنِهِ وَتَجْمَلُونَ عَلَيْهِ جَيِ أَمْتِيْهِ ٱلِّي يَخْدُمُونَ ﴿ عَلَيْهِ ٱلْحَامِرَ وَٱلْجَامَاتِ وَٱلْجَادِفَ وَٱلْمَاشِلَ وَسَائِرَ أَمْتِمَةِ ٱلْمَدْيَحِ وَيَبِمُ طُونَ عَلَيْهِ غِشَا ۚ مِنْ مُلُودٍ سَعَنُمُونَتِية وَلُرَكِمُ إِنَّ عَنَّهُ مُ ﷺ فَإِذَا فَرغَ هُرُّونُ وَبَلُوهُ مِنْ تَفْطِيةٍ ٱلْقُدْسِ وَجَمِيم أَمْتَمَتُه عِنْدَ رَجِيلُ ٱلْحَسَلَةِ فَعَنْدَ ذَٰلِكَ يَدْخُلُ بَنُو فَهَاتَ لِيُحْلُوا وَكَكِنْ لَا يَشْوا ٱلْفَدْسَ لِسُلَّا يَهْلِكُوا ۚ هٰذَا مَا يَحْدُلُهُ بُو فَهَاتَ مِنْ خِلَّا ٱلْخَضَرِ . ﴿ لَكُنَّا وَهُذَا مَا يَوَكُّلُ بِهِ أَلِمَاذَارُ أَبْنُ هُرُونَ ٱلْكَاهِنِ زَيْتُ ٱلْإِضَاءَةِ وَٱلْجُوْدُ ٱلْنَطَرُ وَٱلْتُقْدِمَةُ ٱلدَّائِمَةُ وَدُهُنُ ٱلْمُح وَوَكَالَةُ ٱلْمُسْكِينِ كُلَّهِ وَجِيعٍ مَا فِيهِ مِنَ ٱلْفُدْسِ وَٱمْتِيَةِ . ﴿ ﴿ لِلَّهِ وَكُلُّمَ ٱلزَّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ قَائِلًا عِنْهِ لَا تَقْطَعَا سِطَ عَشَارِ بَنِي قَبَاتَ مِنْ بَيْنِ ٱللَّاوِيْنِينَ عِنْهِ عِبْر ٱصْنَهَا بِهِمْ هَذَا فَيْجَيُواْ وَلَا يَهْلِيكُوا إِذَا ٱقْتَرَبُوا مِنْ قُدْسِ ٱلْأَقْدَاسِ. يَدْخُلُ هُرُونُ وَبُوهُ وَلَوْلُونَهُمْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ خِذْمَتُهُ وَخَلَهُ ﴿ لِيَنْكِلُّا وَلَا يَدْخُلُوا هُمْ لِتَظْرُوا عِنْدَ تَنْطِيَّةٍ أَنْيَهَ ٱلْقُدْسِ فَيَهَلِكُواء ﴿ إِنَّهُمْ وَكُلُّمَ ٱلرَّبِّ مُوسَى فَاللَّا اللَّهُمْ ٱلْحَصَ جَمَّلَةً نَنى حِرْشُونَ أَيْمُنَا بِحَسَبِ بُيُوتِ آبَاتُهُمْ وَعَثَارِهِمْ ﴿ لِمُثَلِّقٌ مِن أَبْنَ ثَلَاثِينَ سَنَـةً فَصَّاعِدًا إِلَى ٱبْنِ خَسِينَ سَنَةً تَعَدُّهُمُ كُلِّ مَنْ يَدَخُلْ الْجَيْشَ لِخَيْدَمَةٍ فِيجِبَّا ٱلْحَضَرِه عَنْ وَهٰذِهُ خِدْمَةُ عَمَارُ أَجْرِ شُونِينَ عَلَا وَعَلَّا ، عَنْ يَعْدُلُونَ شُقَقَ ٱلْمُكُن وَجُلَّةُ ٱلْخُصَرَ وَغِطْلَةَ وَغِشَاءُ ٱلْخِلُودِ ٱلسَّخُونَةِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ مِنْ فَوْقَ وَسِثْرَ بَالِ عِبَّاءَ الْخَمَر عَنْ وَأَسْنَارَ السُّرَادِقِ وَسِرْزَ بَابِهِ الذِي حَوْلَ الْسُكِنِ وَالْمُذْبَعِ عُيطابِهِمَا وَأَطْنَابُهَا وَسَائِرَ أَمْتِمَةٍ خِدْمَتِهَا وَكُلُّ مَا يُسْلُ لَمَا هُمْ يَسْلُونُهُ. ﴿ يَهِيْهُ عَلَى حَسْبٌ قُول هْرُونَ وَبَنِيهِ تُكُونُ جِيمُ خِدْمَةِ بَنِي حِرْشُونَ مِنْ حَلْهِمْ وَسَارْدِ خِدْمَتِم، وَأَوْصِهم ْجُولَبَةً جَيِعِ أَهْالِهِمْ . عِنْهِ هَذِهُ خِنْمَةً عَسَالِهِ بَنِي جِرْشُونَ فِي خِبَّادَ ٱلْخَصَرِ وَحِرَاسَتْهُمْ تَحَتَّ يَدِ إِيثَامَادَ بْنِ هُرُونَ ٱلْكَاهِنِ . عَنْ وَأَحْصِ بْنِي مَرَادِي بِحَسِ عَشَارِهِمْ وَيُوتِ آ أَيْهِمْ كَلَيْكِ مِن أَبْنِ ثَلَاثِينَ سِنةً فَصَاعِدًا إِلَى أَبْنِ خْسِينَ سَنَةً تُمَدُّهُمْ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَيْسُ الْعِنْمَةِ فِي خِبَّاءَ ٱلْحُسَرِ ، ﴿ يَهِمُ وَهَٰذَا مَا يَوَلُونَهُ مِنْ حَلهم وَسَالِر خِدْمَتِهِمْ فِي خِبَّا ۚ ٱلْخَصْرِ. أَلْوَاحُ ٱلْمَكِنِ وَعَوَادِضُهُ وَعَدُهُ وَقَوَاعِدُهُ عِيج وَقَدَا أسرادق ألتي حواليه وقواعدها وأوكادها وأطنابها وجيم آنيتها وسار خدمت وتسللهم

بِأَسْبَأَيْهِمْ جِيمَ ٱلْأَمْنِيَةِ ٱلِّي يَوَلُونَ خَلْمًا. عَنْهِ هَذِهُ خِدْمَةٌ عَشَائِر بَنِي مَرَادِي كُلُ يَنِدُمْهُمْ إِنِي عَبِآهَ ٱلْخُضَرِ تُحَتُّ يَدِ إِيثَامَارَ بْنِ هُرُونَ ٱلْكَاهِنِ • عَلَيْكُ فَعَرْ مُوسَى وَهُرُونَ وَرُوْسًا الْمُاعَةِ رِنِي فَهَاتَ بِحَسَبِ عَنَائِرِهِمْ وَالْوِتِ آبَالَيْمَ عَلَيْهِمِنِ أَبْنِ لُلالِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا إِلَى آنِن خَسِينُ سَنَةً كُلُّ مَنْ يَدَخُلُ ٱلْجَيْسُ لِخِذَمَةِ فِي حِالَّهُ ٱلْحُصَر والله مُتَانَ ٱلمُدُودُونَ مِنْهُمْ مِحَسَبِ عَثَارِهِمْ أَلْفَيْنِ وَسَبٌّ مِسْةٍ وَخْسِينَ . عِنْ هُو لَا وَمُدُلُودُو عَنَا لِرِ ٱلْعَهَا تَيِنَ كُلُّ مَنْ يُخَذُمْ فِي خِيَّا وَٱلْحَضَرِ ٱلَّذِينَ عَدُهُمْ مُوسَى وَهٰرُونُ بَحَسَبِ أَمْرِ ٱلرَّبِّ عَلَى لِسَانِ مُوسَى. ﴿ وَمَعْدُودُو بَنِي جِرْشُونَ بَحَسَبِ عَفَارِهِمْ قُيُوتِ آبَائِهِمْ عَلَيْكِ مِن أَبْنِ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا إِلَى أَبْن خَسِينَ سَنَةً كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَيْسَ لِخِدْمَةِ فِي خِبَادَ ٱلْخَسَرَ كَانِيْكُمْ ٱلْمَدُودُونَ مِنْهُمْ بِمُسَبِ عَشَاثِهِم وَيُؤْمِتِ آبَام أَلْفَانِ وَسِنَّ مِنْهِ وَثَلَاثُونَ . ١١٥ هُولاً مَعْدُودُو عَشَاثِ بَنِي يَرِشُونَ كُلُّ مَنْ يَخُدُمُ فِي خِبَّا ٱلْخَضَرِ ٱلَّذِينَ عَدُّهُمْ مُوسَى وَهُرُونُ بمَسَدِ أَمْرِ ٱلرَّبِ . عَلَيْهِ وَمَعْدُودُو عَمَارُ بِنِي مَرَادِي بَحَسَدِ عَمَارُهِم وَيُوتِ أَ إِنَّهُمْ عَلَيْكُ مِن أَبْنَ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا إِلَى أَبْنِ حَسِينَ سَنَةً كُلُّ مَن يَدخلُ ٱلْجَيْنَ لِنْحِدْمَةِ فِي خِبَّاهَ ٱلْحُسَرِ عَلَيْكِ ٱلْمُدُودُونَ مِنْهُمْ بِحَسَبِ عَشَارِهِمْ تَلاّتَ أُ ٱلْآنِي وَيْشَانِ . عَنْ هُولاً مَمْدُودُو عَمَالِرِ بَنِي مَرَادِيَ ٱلَّذِينَ عَدُّهُمْ مُوسَى وَهْرُونُ بِحَسَبِ أَمْرِ ٱلرَّبِ عَلَى لِسَانِ مُوسَى • ﴿ يَنْ أَفِينَ مُعْدُودِي ٱللَّهِ بِينَ ٱلْذِينَ عَدُّهُمْ مُوسَى وَهُرُونُ وَدُوسًا المِرَائِيلَ بِعَسَبِ عَثَائِهِمْ وَلِيُوتِ آبَائِيمُ عَلَيْ مِن أَنِن ثَلَاثِمِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا إِلَى أَنِن خَمْسِينَ سَنَـةٌ كُلُّ ٱلدَّاخِلِينَ لَكَاثِرُوا خِدْمَةً ٱلْمَمَلِ وَخِدْمَةَ ٱلْحَمْلِ فِي خِبَّاهَ ٱلْمُصْرِ عِنْهِ كَانَ ٱلْمُدُودُونَ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةَ آلَاف وَخْسَ يَدُ وَكَانِينَ ۚ يَكُلُكُ بِمُسْبِرَ قُولِ ٱلرَّبِرَ عَلَى لِنَانِ مُوسَى أَحْمُوا كُلُّ بِمُسْبِ خِدْمَتِهِ وَهَٰلِهِ وَهُمُ ٱلَّذِينَ عَدَّهُمْ مُوسَى كَمَا أَمَرَهُ ٱلرَّبِّ

#### ألفضل ألخامس

كَنْ وَكُمْ مَ الْرَبُّ مُوسَى قَائِلًا ﷺ مْرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ يَنْوا مِنَ الْحُلَّةِ كُلُّ أَوْصَ وَكُلُ مَنْ بِهِ سَلِكُ وَكُلُ مُغَمِّرٍ بَيْتِ عَلَيْ فَكُلُ أَوْ أَتَى فَالْتَفُوا إِلَى خَارِجٍ أَغُمُّةً تَفُونُهُمْ لِلَّا يُغِينُوا عَلَاتِهِمْ حَيْثُ أَنَامُتِيمُ فِيهَا بَيْنُمْ . عِلَيْ فَفَلَ كَذَلِكَ بَنُو إِسْرَائِلَ وَتَلْوَهُمْ إِلَى خَارِجِ ٱلْخُلَةِ كَمَا أَمْرَ ٱلْأَبُّ مُوسَى كُلُلِكَ مَنَعَ بَو إِسْرَائِلَ. كَنْكُمْ أَرُّبُ مُوسَى قَائِلًا كَيْنَا أَلَى إِسْرَائِيلَ أَيُّ رَبُّل أَوِ آمْرَأَةٍ خَلَ شَيْأُ مِنْ جَمِيمٍ خَطَايًا ٱلْبَصْرِ وَغَدَرَ بِالرَّبِ فَعَدْ أَنَّمَ ذَلِكَ ٱلإنسَانُ. وَ وَعَدَر بالرَّبِ فَعَدْ أَنَّمَ ذَلِكَ ٱلإنسَانُ. يُخَطِيئُتِهِ أَلْتِي فَعَلَمَا وَتُدُدُّ مَا أَثْمَ بِهِ بِينْيِهِ وَنَذِهُ عَلَيْهِ خَسَهُ وَيَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ أَثْمَ إِلَيْهِ . كله فَإِنْ لَمْ يُكُنَّ لِلرَّجُلِ وَلِيُّ لِيَرْدُ إِلَيْهِ مَا أَثِمَ بِهِ فَلِيكُن ٱلْمَرْدُودُ بِمَا أَثِمَ بِهِ لِمرَّبِ يَأْخُذُهُ ٱلْكَاهِنُ لِنَفْيهِ فَعَلَاعَنْ كَبِينَ ٱلْكَفَّارَةِ ٱلَّذِي تَكِثَرُ بِوعَنْهُ. عَنْ وَكُلُّ تَغْمِنَةِ مِنْ جَهِمَ أَقَدَاسٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلْتِي يُقَدِّنُونَهَا يَكَامِنِ فَلَهُ تَحْمُون . عِيْنِجِ وَأَقْدَاسُ ٱلْإِنْسَانِ تُكُونُ لَهُ - وَإِذَا أَعْلَى إِنْسَانَ عَبْنًا فِكَامِن ضَلْهُ يَكُونُ . عِلَيْهِ وَكُمَّ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِلَيْهِ مُنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ أَيُّ وَجُلِ ذَاعَتْ زَوْجَهُ ثَخَاتُهُ خِيَاتَةً ١٤٢٥ وَصَاجَهَا رَجُلُ مُصَاجَةً نَسْلِ وَأَخْفِي ذَٰلِكَ عَلَى بِلْهَا وَٱسْتَرَ تَجُمُهُمَا وَلَا شَاهِدَ عَلَيْهَا وَمِي لَمْ وَلَحَذَ عِلَيْهِ وَلَغَـذَهُ رُوحُ ٱلنَّبْرَةِ مَنَاوَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَهِي غَجِـٰهُ ۚ أَوْ أَخَذَهُ رُوحُ ٱلْفَيْرَةِ فَفَارَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَهِيَ غَيْرُ غَجِـَــةٍ كله فَلَأْتِ ذَٰلِكَ ٱلرُّجُلُ بِلْمَرَّاتِهِ إِلَى ٱلْكَاهِنِ وَإِلَّتِ بِقُرْبَانِ لَمَا عُضَرَ إِيفَةٍ مِنْ نِدَكُو اللَّهُ وَبِ . ١٤٠٠ فَلَقَدُمُمَا ٱلْكَاهِنُ وَيَقِمُمَا بَسَانَ يَدِي ٱلرَّبِ ١٤٠٠ وَيَلْكُ ٱلْكَاهِنْ مَا أَمْقَدُما فِي وعاء مَرْفِ وَإِلْحُدْينَ ٱلنَّبَادِ الَّذِي فِي أَرْضِ ٱلْمُكِنِ وَلِمَقِ فِي الْمَاء . عِنْ وَيَعِثُ الْكَامِنُ الْمُرْأَةُ أَمَامَ الرَّبِّ وَيُحْتِفُ وَأَسَا وَيَجْلُلُ عَلَ وَلَيْتِهَا فُرْ إِن النَّذَكَارِ تَعْدِمةَ النَّهِرةِ وفي يدِ الْكَامِن الْمَلَّةَ الْمُ لَمِلُولِ لَعَنْدَ عِلَيْهِ وَلَمَيْفُ

Digitized by GOOGLE

وَقَا لَمْمُ كَذَا تَارَكُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَقُولُونَ لَمْمْ ﷺ يَارَكُونَ الرَّبُ وَتَعْفَظُكَ بِهِنِي إِنْهِنَ الرَّبُّ بِوَجْهِهِ عَلَيْكَ وَيَرْخُلُكَ يَهِنِي مَنْمُ الرَّبُّ وَجَعَهُ تَحْوَلُهُ وَيَخْف السَّلَامُ بِهِنِي فَيْقِلُونَ آخِي عَلَى بِنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنَّا أَبَارِكُهُمْ

## ألفصل السايغ

ويه ولَمَّا كَانَ يَوْمُ فَرَاعُ مُوسَى مِنْ نَصْبِ ٱلْمُسْكِن وَمَسْجِهِ وَتَعْدِيبِهِ مَعَ جَهِعِ أَمْتِينِهِ وَٱلْمَدْجُ وَجَمِيمُ أَمْتَمَتِهِ بَعْدَ أَنْ مُسحِهَا وَقَدَّسَهَا عِنْ قُرَّبِ رُؤْسًا ۚ إِسْرَائِيلَ رُؤُوسُ يُوتِ آ بَايِمٌ وَهُمْ رُوْسًا ۗ ٱلأُسْبَطِ ٱلْمُقَامُونَ عَلَى ٱلْمُدُودِينَ ﴿ كُنِّكُمْ أَقُوا بِمُرْبَانِهُمْ إِلَى أَمَامِ ٱلرَّبِ بِيتَّ عَلِلَاتٍ مُفَطَّاهُ وَٱثْنَيْ عَمَرَ قُوْدَامِنِ كُلِّ دَيْسَيْنِ عَبَلَةٌ وَبِن كُلُّ رَيْسِ قُوْدُ فَقَدْمُوهَا أَمَامَ ٱلْمُسْكِنِ . ﴿ فَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴿ فَيَ خُدْهَا مِنهُمْ فَتَكُونَ خِدْمَةِ خِبَّادَ الْحَضْرِ وَأَدْفَهَا إِلَّى ٱللَّاوِينَ إِلَى كُلِّ واحد بحسب خدمته. وَ اللَّهِ عَالَمُو مُوسَى ٱلْتَجَلَ وَٱلْثِيرَانَ فَلَفَهَا إِلَى ٱللَّاوِ بِينَ. ٢٠٠ عَجَلَيْنَ مِنهَا وَأَرْبَعَةُ يْدِانِ دَفَهَا إِلَى بِنِي جِرْشُونَ بِمَسَبِ خِدْمَتِهِمْ ﷺ وَأَدْبَعَ تَجَلَاتٍ وَقَالِيَةَ بْيرَان دَفَهَا إِلَّى بَني مَرَادِي بَحِسَبِ خِذْمَتِهِم تَحْتَ يَدِ إِيثَامَادَ بْنِ هُرُونَ ٱلْكَاهِن . ٢٠٠٠ وَإِلّ بَنِي فَهَاتَ لَمْ يَدْفَعُ شَيًّا لِأَنَّ عَلَيْهِمْ خِدْمَةَ ٱلفَّدْسِ يَحْيِلُونَ عَلَى أَكْتَافِهِمْ وَ عَيْنِ وَقُرَّابَ ٱلزُّوسَا وْ مَانَهُم لِنَدْ مِينَ ٱلْمَدْ يَحِينِ مِنْ مَصْعِيقَدَّمَهُ ٱلرُّوسَا الْمَامَ ٱلمُذْبَع ويعتر عَقال ٱلرَّبُ يُوسَى رَيْسٌ وَاحِدُ فِي كُلِّ قِدْم يُعَرِّبُ فُرْ مَاتَهُ لِتَدْسَينِ ٱلْمُدْبَعِ . عَنْ فَكَانَ ٱلَّذِي قَرَّبَ فُرْ بَانَهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأُوَّلِ تَحْفُونَ بْنَ عَينَادَابَ مِنْ سِبْطِيمَهُوذَا . عَلَيْ وَكَانَ قُرْبَانَهُ قَسْمَةً مِنْ فِشَةٍ وَزَنْهَا مِنَةٌ وَثَلَاثُونَ مِثَالًا وَجَامًا مِنْ فَشَةٍ وَزَنْهُ سَبْمُونَ مِثَالًا بعثال ٱلفُدْس كَلَاهُمَا عَلُوان سِينًا مَلُومًا يَرْبِ الشَّدِمَةِ عِلَا وَغِمْرَةً مِنْ ذَهَبِ وَذُنْهَا عَشَرَةً مَنَاقِيلَ مَلُوهً مَنُورًا عِنَا إِي وَتُورًا مِنَ ٱلْقِرْ وَكَنِشًا وَهَلا حَوْلِيا فِلْحُرَقَةِ عِثْثِهِ وَتَنِسًا مِنَ ٱلْمَرِ لَذَيْهِمَةِ ٱلْخَطَأَةُ عِنْتِهِ وَلَذَيْهِمَةِ ٱلسَّلَامَةِ قُوْدُ بْن وَخْسَةَ كَإِسْ وَخْسَةَ نُيُوسَ وَخْسَةَ خَلَانَ حَوْلَةٍ . هَذَا قُرْنَانَ نَحُدُونَ بْنِ عَيِنَادَاتَ . ١٢٠٠ وَفَ أَلَوْمِ ٱلنَّانِي قَرَّبَ نَشَائِيلُ بْنُ صُوعَرَ رَئِيسْ يَسَّاكَرَ . ﴿ يَكُمْ وَكَانَ قُرْبَانُهُ قَصْمَةً مِنَ ٱلْفِطَّةِ وَذَهُامِتُهُ وَثَلَاقُونَ مِثْقَالًا وَجَامَامِنَ ٱلْفِطَّةِ وَذَنْهُ سَبِلُونَ مِثْقَالًا بعثقال ٱلفُدْس كِلَاهَا كَمْلُوانَ سَمِيدًا مَلُتُونًا رَبِّتِ التَّقْدِمَةِ ﴿ ﴿ لَكُمْ وَغِمْرَةً مِنْ ذَهَبِ وَزُنْهَا عَشَرَهُ مَثَاقِيلَ تَمَلُونَهُ بَخُورًا يَرِينِهِ وَقُورًا مِنَ ٱلْبَرْ وَكَلِيشًا وَحَلَا خَوْلِياً الْمُحْرَفَة عِينَ وَتِسَا مِنَ ٱلْمَرِ لِذَبِهِمَةِ ٱلْخَطَأَةَ ﴾ ﴿ إِنَّا إِن وَلَا بِهِمَةِ ٱلسُّلَامَةِ فُوزَيْنَ وَخَسَمَةً كَلِش وَخَسَمَةً تُنُوس وَخَمَةَ خَلَانَ حَوْلَيَّةٍ . هٰذَا قُرْمَانُ نَثَنَا نِيلَ بْنِ صُوعَرَ . ﴿ يَهُمْ وَفِي ٱلْمُومِ ٱلتَّالِثِ قَرَّبَ الِيَآبُ بْنُ حِيلُونَ وَيُسِ يَنِي زَبُولُونَ . عِيلِ وَكَانَ فُرَّانُهُ قَسْمَةٌ مِنَ النَّفَّةِ وَزَمَا مِنَّهُ وَثَلَاثُونَ مِثَمَالًا وَجَامَامِنَ ٱلْفِضَّةِ وَذُنَّهُ سَبْنُونَ مِثَالًا بِمِثْمَالَ ٱلفَدْسَ كلاهُما مُلُوان مَعِيدًا مَلُونًا رَبِّتِ التَّفْدِمَةِ عِلَيْهِ وَغِمْرَةً مِنْ ذَهَبِ وَزُنْهَا عَشَرَةً مَنَاقِيلَ عَمْلُوهَ بَخُورًا ﴾ ﴿ وَقُورًا مِنَ ٱلْبَرِ وَكَلِمْنَا وَخَلَّا حَوْلِيًّا لِلْمُومَّةِ ﴿ وَتَهْسًا مِنَ الْمَوْ لِذَيْهِةِ ٱلْحُلَادَ ﴿ وَلِذَيْهِةَ ٱلسُّلَامَةِ قُوْرَيْنِ وَخَسَّةَ كَاشٍ وَخَسَـةً نُيُوس وَخْتُهُ مُّلَانَ حَوْلَيْهِ مَهٰذَا قُرْمَانُ أَلِيْكِ بْنِ حِيلُونَ • ﴿ وَفِي ٱلْيُومُ ٱلرَّابِمِ قَرَّبَ أليصُورُ بْنُ شَدَيْوُ ورَ رَيْسِ بَنِي رَأُوبِينَ . ٢٠٠٠ وَكَانَ قُرْ بَانُهُ قَصْمَةً مِنَ ٱلْفِضَةِ وَرُنْهَا مِيَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِثْنَالًا وَجَامًا مِنَّ ٱلْفَضَّةِ وَزْنُهُ سَبُّونَ مِثْسَالًا مِنْمَالَ ٱلْفُدْس كلاهما تَمَلُوان سَعِدًا مَلُومًا مَرْبِ لِتُقْدِمَةِ ١٠٠٠ وَعِبْرَةً مِنْ ذَهَبِ وَزَنْهَا عَشَرَةً مَنَاقل عَلَوهَ بَخُورًا ﴿ وَأَوْرًا مِنَ ٱلْفَرَ وَكُلِمُنَا وَعَلاّ حَوْلِياً فَعُرَقَةٍ ﴿ وَلَيْسًا مِنَ ٱلْمَوْ لَذَ بِهِنَةِ ٱلْحُطَّآءَ ﴿ وَلِذَ بِهِنَةِ ٱلسُّلامَةِ قُوْرَيْنِ وَخْسَةً كِبَاشٍ وَخْسَسَةً نُبُوس وَخْمَةُ خُلَانَ حَوْلِيَّةٍ . هٰذَا قُرْبَانُ أَلِمُورَبُن شَدَيْ وَرَ . عَلَيْهِ وَفِي ٱلْيُوم ٱلْحَالِس وَّرَّتَ شَاهُومِينْيِلُ بْنُ صُودِيشَدَّايَ رَيْسُ بَنِي شِمْلُونَ • ﴿ وَكَانَ فُرَّ إِنَّهُ مَسْمَةً مِنَ ٱلْفِطَّةِ وَزُنْهَا مِنَّهُ ۗ وَثَلاثُونَ مِنْقَالًا وَجَامًا مِنَ ٱلْفَطَّةِ وَزُنْهُ سَبُّونَ مِثْقًا لَا بِعِثَالَ ٱلْفُدْسِ كلاهُمَا تَمْلُوان سَمِيدًا مَلْتُونًا بَرَّتِ لِلتُّقْدِمَةِ ﴾ ﴿ وَعِجْرَةً مِنْ ذَهَبِ وَزُنْهَا عَشرَةُ

ٱلْكَاهِنُ ٱلْمُزَأَةَ وَيَقُولُ لَمَّا إِنْ كَانَ لَمْ يُضَاجِنْكِ رَجُلٌ وَلَمْ تُتَحَاذِي إِلَى نَجَاسَةِ مَعَ غَيْرِ بَعْكِي فَأَنْتِ بُرِيَّةٌ مِنْ هَٰهَا ٱلْمُـآةِ ٱلْمَرْ ٱلْجَالِبِ ٱللَّهَٰةِ · ﴿ وَكُيْنَ إِنْ كُنْتِ قَدِ أَنْحَزْتِ إِلَى غَيْرِ ذَوْجِكِ وَتَنْجِلْتِ بِهِ وَجَعَلَ غَيْرُهُ مَعَكِ مُضَاجَعَتَهُ. ١٠٠٥ وَتُحَلَّفُ ٱلْكَاهِنُ الْمَرَاةَ يَدِينَ ٱلْمُنْتَةِ وَيَقُولُ لَمَا يَجْعَلُكِ ٱلرَّبُّ لَنْنَةً وَيَدِينَا بَيْنَ صَعْبِكِ بِأَنْ يَجْعَلَ ٱلرَّبُّ وَدَكُكِ سَافِطَةً وَجَلَنكِ وَادِما عِنْ ﴿ وَيَدْخُلُ هَٰذَا ٱلْكَا ۚ ٱلْجَالِ ٱللَّفَةِ فِي أَمْمَ آبكِ لِتُورِمِ ٱلْبَطْنِ وَإِنْقَاطِ ٱلْوَرَكِ. فَتَقُولُ ٱلْمُرَأَةُ آمِينَ آمِينَ . ﴿ وَهِنْ فَكُنُّبُ ٱلْكَاهِنُ خنِه الْمُذَاتِ فِي الْكِتَابِ وَيَصُومَا بِالْكَاءَ الْمُرْ عِلَيْنِ وَيَسْقِ الْمُرَاَّةُ الْمُسَآهُ الْمُرَّا الْجَالِبَ المُنَةِ فَيَدْخُلُ فِيهَا الْمَا لَهُ الْمُلِكِ اللَّهُ فِي فَمَرَادَةِ . عَنْ وَالْحُذْ الْكَامِنُ مِنْ بَدِهَا تَفْيِمَةُ ٱلْنَيْرَةِ وَكُمْرَكُمَا أَمَامُ ٱلرُّبِّ وَلِمُدِّمًا إِلَى ٱلْمُذَيِّمِ عِينَا وَيَقْبِضُ ٱلْكَامِنُ مِنَ الطُّيمة تَذَكَارُهَا وَلِيمَتُرُهُ عَلَى ٱلمُنتَحِ وَبَعدَ ذَلِكَ يَسْقِ ٱلْمرَاةَ ٱلْمَا . عَنْ اللَّهُ وَإِذَا سَقَاهَا ٱلْمَاءَ قَلِنْ كَانَتْ قَدْ تُعَبِّسَتْ وَغَانَتْ بَطْهَا خِيَانَةً يَدْخُلُ فِيهَا مَا ٱللَّمْنَةِ فِلْمَرَارَةِ فَيرِمُ جِنَّهَا وَتَسْفُطُ وَرَكُهَا وَتُكُونُ الْمُرَأَةُ لَنَّةً فِيهَا بَيْنَ شَمْهَا. ﴿ وَإِنْ لَمْ تَكُن ٱلْمَرَأَةُ فَدَ تَجْسَتُ بَلِ كَانَتْ طَاهِرَةً تَبْرَأُ وَتَحْسَلُ بَينَ • ﴿ لَهُ لَهُ مُدِينَةً ٱلْنَيْرَةِ فِيهَا إِذَا وَلَفَتِ الْمِرَاةُ عَنْ بَالِهَا وَتُعَبِّدَ عِينَ إِلَا أَخَذَ رَجُلًا رُوحُ غَيْرَةٍ مَنَادَ عَلَى المرأتي ووقفها بَيْنَ يَدَى الرَّبِّ وَمَنَّمَ بِهَا ٱلْكَاهِنُ جَبِمَ مَا فِي هٰذِهِ الشَّرِينَةِ عَلَيْهُ فَيْراً ٱلرَّبل بنَ ألوذر وَتُكُ ٱلْمُرَأَةُ تَحْمَلُ وِذَرَهَا

## ألفضل السادس

وَكُمُّ الرُّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴿ يَكُمْ كَلِّمْ مَنِي إِسْرَائِيلَ وَفُسَلُ لَمْمُ أَيُّ رَجُلٍ أَو آمَرَكُمْ تَفَدُّ نَذُهُ فَمَنْكِ لِلْفُنْكَ الرَّبِ عِينَ فَمَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمُسْكِرِ فَلِمَوْلُ وَمَلَ مَر مُسكِي لَا يَفْرَبُ وَكُلُّ نَشِيمٍ مِنَ ٱلْبِنْبِ لَا يَشْرَ بُهُ وَلَا يَأْكُلُ عِنَا رَطَا وَلَا يَاسِا عِنْ وَمُولَ أَيَّامٍ نُسْكِمٍ مِنْ كُلِّ مَا يُسَلُّ مِنْ جَفْتَةِ ٱلْخَمْرِ مِنَ ٱنْجَمِرِ حَتَّى ٱلْفِشْرَ لَا مَّكُلُ : عِنْ وَمُلُولَ أَيْامِ نُسْكِهِ لَا تَرُّ مُوسَى بِرَلْمِهِ إِلَى أَنْ يَيْمُ ٱلْأَيَّامُ أَلَتِي تَفَسَّكُمَا إِلرَّبِ مِكُونُ مُقَدَّسًا وَيُرَيِّي خُصَلَ شَمَر دَأْسِهِ ﴿ وَهُولَ أَيَّامٍ نُسْكُم لِلرَّبَ لَا يَدْخُلُ عَلَى خُتْهُ مَنْ وَيَعِي وَلَا يَنْجُنِي وَلَوْ أَبِيهِ وَأَمْهِ وَأَخِيهِ وَأَخْنِهِ عِنْدَ مَوْمِهِمْ لِأَنْ أَسْكَ الْهِمَ عَلَى رَبُّهِ عِنْ إِنَّهُ كُلُّ أَوْمِ نُسْكِيمُ مُعَدِّسٌ لِرَّبِّ. عِنْ إِذَا مَاتَ عِنْدَهُ مَيْتُ هُمَّاةً عَلَى بَنْتَةٍ وَتَغَمَّلَ دَأْسُهُ ٱلْمُقَدِّلُ فَلَيْئِلِ دَأْسَهُ فِي يَوْمِ طَلُوهِ فِي أَنْوم السَّابِم يَعَلِقُهُ . كان وفي ألَوْم التَّكِينَ يَأْتِي بِسَامَتِينَ أَوْ مَرْتَيْ هَام إِلَى أَلْكَاهِنِ إِلَى بَابِ خِبَّا ٱلْخَضَر وَ اللَّهُ وَيُمَالُ ٱلْكَاهِنُ أَحَدُهُما ذَهِمَة خَطَاءَ وَٱلْآخُرُ نُحْرَقَةً وَيُكَفِّرُ عَنْهُ مَا خَطئ بهِ بنب الميت وليقدس وأسه في ذيك الكوم عليه فقدس يرب أيام أشكه والي عَمَلَ حَوْلِ ذَهِمَةً إِثْمُ وَٱلْأَنَّامُ ٱلنَّالِقَةُ تَنْفُطُ إِذْ قَدْ تُنْجَسَ نَسْكُهُ ﴿ يُرَاجِعُ وَهَذِهُ شريعة النابيك فاتَى بِهِ يَومَ يَتُمَ أَيَّامُ نُسْكِهِ إِلَى بَابِ خِبَّةَ ٱلْحُصَٰرِ ١٤٣٤ فَيُقَرِّبُ وْيَانَهُ يِرْبِ هَلَا حَوْلِيا صَعِهَا لِلْخُرَاةِ وَرَخَلَةً خَوْلِيَّةً صَعِيمَةً لِذَيْهَةِ ٱلْخَطَآءَ وَكَبْشًا صحيمًا إِذَيهَةِ ٱلسُّلَامَةِ . عين وَسَلُ فَعِلِيهِ مِنْ سَعِيدِ مَرَادِقِ فَعِلِيرِ مَلْثُونَةٍ يَزُيتِ وَدُقْقِ خَلِيرَ تُمُسُوحَةِ يَزَبِّتِ وَتَقْدِمُهَا وَشُكْبَهَا . ﴿ لَهِ فَيُقَدِّمُوا ٱلْكَاهِنُ بَيْنَ يَدِّي ٱلرَّبّ وَيَعْمُ ذَيِعَةً خَطَالًا وَوَكُمْ قَدُ عَلَيْهِ وَالْكَبْسَ عِنْمُهُ ذَيِعَةً سَلاَمَةٍ لِرَّبِ مَ سَلَّةٍ أَفْطِير مْ يَسْمُ ٱلْكَاهِنُ تَفْدِمَهُ وَسَكِيبُهُ . عَلَيْهِ وَتَعْلِنُ ٱلنَّالِكُ وَأَلَّهُ ٱلْمُقَدِّسَ عِندَ بَاب غِبَا وَالْمُصْرَرِ وَإِلَا شَرَ وَالِيهِ المُعْدَى وَكُلِفِهِ فِي النَّادِ أَلَى تَعْتَ وَيِعَةِ السُّلامَةِ . وَيُو وَإِنَّذُ ٱلْكُومَ مِنْ ٱللَّهُ مَعْلُوخَةً مِن ذَٰلِكَ ٱلْكُبْسُ وَمَرْدَقَةَ فَعِلِدِ مِنَ ٱلسَّلّ وَدُكْنَةَ فَطِيرِ وَيَضَهُمَا عَلَى دَاحَتَى ٱلنَّاسِكِ بَعْدَ حَاثِيهِ شَعَرَهُ ٱلْفَدُّسَ ﷺ وَيُحْرَكُهَا ٱلْكَاهِمْ غَيْرَكًا يَيْنَ بَدَى الرُّبِّ إِنَّهَا فَدْسُ لِلْكَاهِنْ ثَكُونُ مَمْ قَسَ ٱلْخُرِيكِ وَكَيْفِ ٱلْحُقْدَمَةُ وَمَنْدُ ذَلِكَ مَشْرَبُ ٱللَّيكُ خَرًّا و عِنْ اللَّهِ هَذِه مُربِّعةً مَنْ نَذَدَ أَنْ يُكُونَ نَاسِكًا وَوْ مَانُهُ لِرَّتَ وَفْتَ نُسْكِهِ فَعْلَا عَمَا تَنَالُهُ يَدُهُ بِحَسَبِ نَذْرِهِ ٱلَّذِي نَذَرَ كَذَٰ لِكَ يَعْمَلُ عَلَى حَسَبِ مُصْرِيعَةِ فُسْكِيدٍ وَكُلُّمُ ٱلرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِلَيْكِ مُرْهُرُونَ وَبَلِيدٍ

Digitized by GOOGLE

وَهُمْ خَلَانِ حَرِلَيْةِ وَهُمْ فَا فُرْبَانُ أَسِيعَ بَنِ عَبَانَ ، هِيهِ هَمَا نَدُيْنُ الذَيْ في يَدْمُ سَعُوهِ بِنَ رُوْسًا ﴿ لِمَنْ قَالَ مِنْ فَعِلَمُ الْفِشْةِ الْمُنَاعِثُمْ أَوْنِ بَاللّهِ الْمُشْقُ الْمُا عَشَرَ وَمِنْ عَلِمِ اللّهُ هِ الْمُنَاعِنَمْ أَهُ عَلَيْهِ الْقَسْمَةُ مِنْ بِلِهِ وَلَا بِيَ مِثَالًا مِنْ الْمِشْةُ وَالْجُهُمُ مِنْ سَعِينَ تَحْيِمُ فِيشَةً الْآيَةِ أَقَا مِثَالُ وَأَرْبُ بِلّهِ مِثَالًا بِيقَالِ مِنْ اللّهُ مِنْ عَمِيمُ وَمَعِيمُ اللّهُ هِلِيهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَمْرَةً مَلِيقًا الْمُرْفَةِ النَّا عَمْرُ فَوْرًا وَالْكِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### ألفَصْلُ الثَّامِنُ

كلية وَكُلُّمَ ٱلرَّبُ مُوسَى قَالِلًا عِنْ مُن هُرُونَ وَقُلْ لَهُ إِذَا رَفَتَ ٱلسُّرُجَ فَإِلَى وَجْهِ ٱلْذَرَةِ تَعْنِي ٱلسُّرْجُ ٱلسُّبَعَةُ . عَنْهَ فَصَنَعَ هُرُونُ كَذَلِكَ رَفَمَ ٱلسُّرْجَ إِلَى وَجْهِ الْمُنَارَةِ كُمَّا أَمْرَ الرَّبُّ مُوسَى . جِن وهذه صَنعة الْمَنارَةِ كَانَتْ مَطْرُوقة مِنْ ذَهَب مِنْ سَلِقًا إِنَّ أَذْهَادِهَا كَانَتْ مَطْرُوقَةً عَلَى أَفْتَةٍ أَلِي أَطْهُرَهَا ٱلزَّبْ لِوسَى كَذَٰ لِكَ صَمَّ الْمَازَةَ . المنه وكلُّمُ ألزُّب مُوسَى قائِلًا يُعَيِّع خَذِ أَللَّاهِ بِينَ مِنْ بَيْنِ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ وَطَهِرْهُم. يجيبي وَكَنَا تَسْتُمُ لَمْمُ يَعَلِيرِهِم تَنْفِيحُ عَلَيْهِم مِنْ مَا ۚ ٱلْحَطَلَ وَكُرُونَ ٱلْوَسَى عَلَى كُلّ أَندَانِهِم وَيَسْلُونَ لِيَابَهُمْ فِيَعَلَّمُونَ وي اللهِ المُعْلَقِينَ عَلَيْهِ اللهِ وَعُليمَ في عبد مَلُوتِ بِزَيْتِ وَتُودًا آخَرَ مِنَ ٱلْمَرَ تَأْخُذُهُ لِذَيْعَةِ ٱلْحَلْلَةِ . وَيَعَدُّ اللَّاوِينِ أَمَامَ خِبَّةَ الْخَضَرِ وَتَجْمَعُ كُلُّ جَمَّاعَةِ مِنِي إِسْرَائِيلَ عِينَ ۖ وَتَقَدَّمُ ٱللَّاوِمِينَ مَبْنَ يَدَي ٱلرَّبّ فَيَضَعُ بُو إِسْرَائِيلَ أَ بِدِيبُهُم عَلَيْهِمْ ﷺ وَيُحَرِّكُ هُرُونُ ٱللَّاوِثِينَ تَحْرِيكَا أَمَامَ ٱلرَّبَ مِنْ عِنْدِ بَنِي إِسْرَائِلَ فَكُونُونَ عِلْدَمَةِ ٱلرَّبِ . عِلَيْ مُمَّ يَنَمُ ٱللاوتُونَ أَيْدِيهُمْ عَلَى وَأْسِ ٱلْتُودَيْنِ فَتَصْنَعُ أَحَدُهُما ذَيِهِمَةَ خَطْلَة وَٱلْآخِرُ عُرْفَةً لِلرَّبِ تَكْفِيرًا عَن اللّاو يَين . كَلِيْكِ وَتَيْفُ ٱللَّهِ يَينَ بَيْنَ بَدْيْ هُرُونَ وَبَيْدِ وَتُحَرَّكُمُ تَحْرِيكًا الرَّبِ بِين وَ وَتَرْلُ ٱللَّاوِيْيِنَ مِنْ بَيْنِ بِنِي إِسْرَائِيلَ فَيَكُونُونَ لِي. ﴿ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ ٱللَّاوِيْنَ لِغَدِمُوا خِبَّا ٱلْخَصْرِ وَقَدْ طَهُرْتُهُمْ وَمَرْكُتُهُمْ تَحْرِيكًا عَلَيْكَ لِأَنَّهُمْ مُعْطَونَ لِي عَطَّيةً مِنْ بَيْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعَلَ حَكُلَ بِكُرْ فَأَتْحِ رَحِم مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَتْهِمْ لِي . بكر في أَرْض مِصْرَ فَلْسَبْهُمْ لِي . عِنْ وَقَدْ أَخَذْتُ ٱللَّاوِيِّينَ بَعْلَ كُلُّ بِكُرِ مِن بَني إِسْرَائِيلَ ﴾ وَأَعْطَيْتُ أَلَا وَيَنْ عَطَيَّةً لِمُرُونَ وَبَنِيهِ مِنْ بَيْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِفَنِيمُوا خِلْقَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي حِبَّا ٱلْخُصَرَ وَيُكَفِّرُواعَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلاتَّعِلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ صَّرَةٌ إِذَا تَقَلَنُوا إِلَى ٱلْفُنْسِ. ﴿ يَنْكُمْ فَصَنَى مُوسَى وَهُرُونَ وَكُلُ جَاعَةٍ بَنِي إِسْرَا بِلَ لِلْاوِيْنِ عَلَى حَسَبِ جَمِعِ مَا أَمَرَ الرَّبُ إِنْ مُوسَى فِي حَجِمٍ كُذَاكِ صَنَّمَ لَهُمْ بُلُو إِسْرَائِيلَ عِلَيْهِ تَتَعَلَّمُ اللَّافِيعُن وَعَسَلُوا يَلَيَّهُم وَمَرَّكُهُمْ هُوُونَا غَرِيمًا بَهُن يَدَي أَرَبِ وَكُمُّرَعَتْهُمْ لِتَطْهِرِهِمْ . عِلْمُ وَبَسْدَ ذَلِكَ دَخَلَ ٱللَّاوِيْنَ لِيَخْدُمُوا خَدْمَتُهُمْ فِي خَأْهُ أَغْضَر بَيْنَ بِدِي هَرُونَ وَبَيْدِي كَا أَمْرَ الرَّبِّ مُوسَى فِي حَيْمٍ مَسَلُوا لَمْ . عَلَيْ وَكُلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْهُمْ هَذَا مُكُمْ اللَّادِيِّينَ مِنْ سِنْ خَس وَعِمْرِينَ سَنَّةً فَصَاعِدًا يدخُلُونَ ٱلْمِيْنَ عِلدَمَةِ عِبَّاءَ الْمُعَرِ . عَنْ اللَّهِ وَمِنْ سِنْ خَسِينَ سَنَّةً يُحَرِّبُونَ مِن جَيْس اَلْمُدْمَةِ فَلَا يَخْدُمُونَ أَيْمًا كُلُولًا وَقُوازِدُونَ إِخْوَتُهُم فِي حِبَّةَ الْمُسْرِجُولِي الْمُراسَةِ وَلَكِنْ خِدْمَةً لَا يَفْضُونَ . هَكَفَا رَسُمُ لِلَّادِيْنِينَ فِي مِرَاسَتِهِمُ

مَافِيلَ مَلُوهُ مَخُودًا عِنْهِ وَقُورًا مِنَ الْفَرِ وَكَنِشَا وَهَلا حَوْلِيّا الْفَرْفَةِ عِنْهِ وَتِيا مِنَ ٱلْمَنَرُ لِذَيْعِةِ ٱلْحُطَّآءَ ﴿ لِلَّذِي هَا لَهُ لِمَةٍ ٱلسَّالَامَةِ قُوْزُنِنِ وَخُسَّةً كَإِشِ وَخَسَةً نُهُوس وَخْسَةَ خَلَانِ مَوْلِبَةٍ ، هٰذَا قُرْبَانْ شَلُومِيْلِ بْنِ مُودِيشَدُايَ . ١١٠ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلسَّادِس قَرَّبَ أَلْيَاسَافُ بْنُ دَعُوثِلَ دَيْسٍ بَنِي جَادٍ ﴿ كَانَكُمْ وَكَانَ قُرَّ بَالْهُ فَضَتَ مِنَ ٱلْفِصَّةِ وَذُنْهَا مِنَّهُ وَقُلَاقُونَ مِثَالًا وَجَامَا مِنَ ٱلْفَضَّةِ وَذُنْهُ سَبُونَ مِثَالًا بِمِثْسَال ٱلْقُدْسَ كَلَاهُمَا تَمْلُوانَ تَعِيدًا مَلُونًا يَزْيتِ يَتُقْدِمَةِ عِنْ لَمْ وَغِيرَةً مِنْ ذَهَبِ وَذُنَّا عَشَرَةُ مَتَاقِيلَ تَمْسَلُونَةً تَخُودًا عِنْهِ وَقَوْرًا مِنَ ٱلْمُقَرِّ وَكَبْشًا وَهَسَلًا حَوْلِيّا لِلْخُرَقَةِ كالله وَتَسَامِنَ ٱلْمَرْ لِذَيهَةِ ٱلْحُمَّاءَ عِنْهِ وَلَذَيهِ وَالدَّيْةِ ٱلسَّلَامَةِ قُورَيْنِ وَخَسَةً كِبَاش وَخَمَةَ نُيُوسِ وَخَمَةَ خَمَلَانِ حَوْلَةٍ . هٰذَا قُرْبَانُ أَلْلِمَافَ بْنِ دَعُو ثِيلَ. ﴿ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّالِمِ قَرَّبَ ٱلِيصَامَاعَ بْنُ عَيْهُودَ دَيْسُ بِنِي أَفْرَاشِمَ . عَيْهِ وَكَانَ فُرْبَاكُ فَصْمَةً مِنَ ٱلْفَضَّةِ وَذَهُمَا مِنَّةً وَكَلَاقُونَ مِثْنَالًا وَجَامًا مِنَ ٱلْفِضَّةِ وَزَنَّهُ سَبْغُون مِثْنَالًا بيطَّال ٱلْقُدْس كِلاَمُمَا تَمْلُوان َعِيدًا مَلُوثًا يَرْبَتِ التَّقْدِمَةِ ﴿ وَعِبْرَةً مِنْ ذَهَبِ وَنَهُمَا عَمْرَهُ مَنَاقِلَ مَلُوهٌ مُخُودًا ﴿ وَقُودًا مِنَ ٱلْبَقِرِ وَكَبْنَا وَمَلَا حَوْلِيَا لِنَحْرَقَةِ عَنْهُ وَنَيْسًا مِنَ الْمُورَ لِذَيهِ وَالْحُطَّأَةَ عَيْنِينَ وَلِدَيهِ وَالسَّلَامَةِ قَوْدَيْنِ وَخَمَّةً كِبَاشٍ وَخْمَةَ نُوْسٍ وَخْمَةَ خَلَانِ حَوْلِتِهِ هَذَا قُرْ بَانُ أَلِيشَامَاعَ بْنِ عَبِيهُودَ. ﴿ وَفِي ٱلْوَمِ ٱلْكَامِنِ ۚ قُرْبَ جَلِيْلِلُ بْنُ فَلَاهْمُورَ رَيْسُ بَنِي مَلَّتَى . عَيْجٌ وَكَانَ قُرْ بَانُهُ مَسْمَةٌ مِنَ ٱلْفَطَّةِ وَذَهُمَا مِنْهُ وَفَلا فُونَ مِقَالاً وَجَلاما مِنَّ ٱلْفِطَّةِ وَذَهُ سَبُّونَ مِثْكَ الّ بعثمال ٱلْفُدْس كَلَامُما تَمَلُوان تَعِيدًا مَلُومًا بِزَيْتِ لِتَقْدِمَةِ عَلَيْهِ وَعِبْرَةَ مِن ذَهَبِ وَنَهُمَا عَمْرَهُ مَثَاقِلَ تَمُلُوهُ يَخُودًا عِنْ وَقَوْدًا مِنَ ٱلْبَرِّ وَكَبْمًا وَمَلا عَوْلِيا لِفُخرَقَةِ عِنْهِ وَتَنِياً مِنَ ٱلْمَرْ لِذَيِهُ لِلْمُعَالَةِ عِنْهِ وَلِذَيِهَةِ ٱلسُّلَامَةِ فَوْرَيْنِ وَغْسَةَ كَلَش وَخْسَةَ ثُنُوسِ وَخْسَةَ خَلَانِ حَوْلِيَّةٍ . هٰلَا ثُرَّ بَانُ جَلَيْيِلَ بْنِ فَلَقْصُورَ . عِنْ يَ ٱلْوَمِ ٱلْكَاسِمِ قُرِّبَ أَبِيدَانُ بَنْ جِدْعُونِي دَيْسُ بَنِي بَلْيَامِينَ . عَنْ وَكَانَ فَرْبَانُـهُ خَسْمةٌ مِنَ ٱلْعَشَّةِ وَذَهُمَا مِنَّهُ وَثَلَاقُونَ مِثَالًا وَجَامَا مِنَ ٱلْفِشَّةِ وَزُنَّهُ سَبِنُونَ مِثَالًا بعقال ٱلْفُدْس كِلاهُمَا تَمُلُوان مَعِيدًا مَلُونًا يَرْتِ الصُّيمَةِ عَلَيْ وَغِيرَةً مِنْ ذَهَبِ وَذَهُا عَشَرَهُ مُتَافِيلَ تَمَاُوهُ تَخُورًا ﴿ ﴿ وَوَرَّا مِنَ ٱلْبَكِّرِ وَكَنِشًا وَمَلَّا حَوْلًا لِلْمُرْقَاقِ وَيِّمَا مِنْ ٱلْمَرْلِةَ بِعَنْهِ الْحَطَّاءُ عِنْهِ وَلِذَيْعَةِ السُّلَامَةِ قُرْمَنِ وَخْسَةً كَلِش وَخْسَة تُمُوسٍ وَخْسَةُ خُلَانِ مَوْلِيَّةٍ ، هٰلَنَا قُرَّبَانُ أَبِينَانَ بْنِ جِدْعُونِيَ . ﴿ ﴿ وَقِ ٱلْيُومِ ٱلْعَاشِرِ وَكُبَ أَحِيعَاذَدُ بْنُ تَقِيضَـدَايَ دَ بْسُ بَنِي دَانٍ . عَلَيْنَ وَكَانَ فَوْ إِنّهُ قَصْمَةً مِنَ ٱلْعَشَّةِ وَذَهُمَا مِنَّهُ وَلَلْأُونَ مِنْفَ الَّا وَجَلَمَا مِنَ ٱلْفِشَّةِ وَذَنَّهُ سَبُنُونَ مِثْمَالًا مِعْمَالَ ٱلْفُدْسَ كَلَاهُمَا تَمَلُوانِ سَيِدًا مَلُونًا يَزْيتِ لِتُقْدِمَةِ عِيْنَةٍ وَعِبْرَةً مِنْ ذَهَب وَنَهُمَا غَمْرَةُ مَنَاقِلَ تَمَلُواةً بَخُورًا عِنْ وَوَرَّامِنَ ٱلْبَقِّرِ وَكَبْشًا وَهَلَا حَوْلِياً الْخُرْقَةِ ﴿ يَنْ إِنَّ مِنْ ٱلْمَرْ لِذَيْهِمَ ٱلْحُطَّآءُ ﴿ يَنْهِ وَلِذَيْهِةِ ٱلسَّادَمَةِ قُوزَيْنِ وَخَسَةً كَاش وَخْسَةَ تُهُوسٍ وَخْسَةً خُلَانِ حَوْلِيَّةٍ . هٰذَا قُرْ بِانْ أَحِيادُو بْنِ عَيِشَدُّلِّي . عَيْن ٱلْيَوْمِ ٱلْمَادِي عَشَرَ قُرَّبَ تَجْمِينِيلُ بْنَ عُكْرَانَ رَيْسُ بَنِي أَشِيرَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَكَانَ فُوْبَانُهُ مُضْمَةً مِنَ ٱلْمِشَةِ وَذَنْهَا مِنَّهُ وَلَلَاقُونَ مِثْمَالًا وَجَامَا مِنَ ٱلْمِشَّةِ وَذَنْهُ سَبِنُونَ مِثْمَالًا بِيثَالِ ٱلْمُدْسِ كِلاهُمَا مُلُوَّان مِيدًا مَلُومًا بِزَيْتِ التُّمْدِمَةِ عِنْ وَعِبْرَةً مِنَ ذَهَب وَّزُهَا عَشَرَهُ مَنَاقِلَ تَمَلُوهُ بَخُورًا عِنْ إِلَيْهِ وَقُرَا مِنَ ٱلْبَرْ وَكَبْسًا وَخَلا حَوْلِياً الْخُرَقَةِ كَلَيْنِ وَتَهِا مِنَ ٱلْمَرْ لِذَيْنِهَ ٱلْحَلَّاءَ كَيْنِيْ وَلِذَيْنَةِ ٱلسُّلَامَةِ قُوْرَيْنَ وَخَسْهُ كِيش وَخْسَةَ نُوس وَخْسَةً حَلَانِ حَوْلَةٍ اهٰذا فُرْ إِنْ تَغْيِيلُ مَن عُكْرَانَ . وَهُ وَفِي ٱلْوَم ٱلثَّانِي عَشَرَ قَرَّبَ أَحِيرَعُ بْنُ عَيْنَانَ رَبْيسُ بَنِي نَفْتَالِيَ ﴿ ١٤ ﴿ وَكَانَ قُرْبَانُهُ فَصْمَةُ مِنَ ٱلْعَشَّةِ وَذُنْهَا مِنَّهُ ۚ وَكَلَاقُونَ مِثَالًا وَجَامًا مِنَ ٱلْعَشَّةِ وَذُنَّهُ سَيْلُونَ مِثْنَالًا بِمِثْنَالَ الْمُدْس كَلَاهُمَا تَمَالُوان تَجِيدًا مَلُتُونَا بِزُبْتِ لِتَقْدِمَةِ ﴿ لِينَا ۚ وَغِبَرَةً مِنْ ذَهَبِ وَزُنْهَا عَشَرَةُ مَنَاقِيلَ تَمَاوُوهُ بَخُورًا مِنْ إِنَّ إِن وَوْرَامِنَ ٱلْمِرَ وَكُلِشًا وَهَلا حَوْلِيًّا لِلْنَحْرَقَةِ مِنْ وَتَلِيمًا مِنَ ٱلْمَرَ لِذَيْهِةِ ٱلْمُطَاءَ ﷺ وَلِذِيهِةِ ٱلسُّلَامَةِ قُوْرَيْنِ وَخَسْمَةً كِبَاشِ وَخَسْمَةً تُيُوس

# ألفَصَلُ التَّاسِغُ

وكمُّمْ ٱلرُّبُّ مُوسَى فِي يَزُّةٍ سِيئةً فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلثَّانِيةِ لِحُرُوجِهِمْ مِنْ أَدْضِ مِصْرً فِي ٱلثَّهِ ٱلْأَوَّلِ كَا يَلَّا ﴿ يُحَيِّلُ لِيَصْنَعُ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلْفَصْحَ فِي وَفَيْهِ ﴿ ﴿ فَي أَلُومُ إِ الرَّامِ عَفَرَ مِنْ هَذَا الشَّهِرِ بَيْنَ النُّرُّوبَيْنِ تَصْنُونُهُ فِي وَقْتِهِ بِجَيِيمِ رَسُومِهِ وَأَحْكَامِهِ مُنْعُونَهُ . حِنْدُ فَكُلُّم مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي عَلِ ٱلْفَصْحِ . حِنْدٌ فَسَلُّوهُ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلْأَوْلِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْرَابِعَ عَصْر وَنَهُ بَيْنَ ٱلْفُرُوبَيْنِ فِي يَرَيَّةٍ سِيناً بِحَسْبِهِمِ مَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِمُوسَى هُكُفَاصَنَعَ بِثُو إِسْرَا بِيلَ وَ كَانَ قَوْمُ قَدْ تَنْجُسُوا يَيْتِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَلَمْ يُعِ لَهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا ٱلفِعْمَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ فَتَقَذَّمُوا إِلَى مُوسَى وَهُرُونَ ﴿ يَكِيْكِ وَقَالُوا نَحَىٰ مُخَمِّونَ بَمِيْتِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَلِمَ أَنْتُمْ مِنْ أَنْ لُقَرِّبَ قُرْبَانَ ٱلرَّبِّ فِي وَفْتِهِ فِيَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . كَيْنِي فَقَالَ لَمْ مُوسَى فِغُواحَتَى أَسْمَ مَا أَمْرُ ٱلرَّبْ بِهِ فِيكُمْ . مِنْ فَكُمَّ ٱلرَّبْ مُوسَى قَايِلًا عَنْ اللَّهِ الْمُرْدِينِي إِسْرَالِيلَ وَقُلْ أَمْمُ أَيُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ أَوْمِنْ أَجْيَا لَكُمْ كَانَ مُغَمَّا عَيْتِ أَوْكَانَ فِي سَفِّي بَعِيدٍ فَلْيَصَنَّعُ فِعُمَّا لِأَبِّ عَلَي اَلِثُهِ اَلِتَانِي فِي الْيُومِ الرَّامِ عَصْرَ مِنْهُ بَيْنَ الْفُرُوبَيْنِ يَسْنُعُونَهُ وَفِطِيرٍ وَأَعْمَابِ مُرَّةٍ إنكومًا. عليه لايتوابَّهُ شَيْنًا إلَى الْعَدَاةِ وَعَظَمَا لَا يُكْسِرُوا مِنْهُ بِعَسَبِ كُلِّ وَسُومٍ المُفْسِح يَسْنُونَهُ . عِنْ وَأَيْ وَبُل كَانَ طَاهِرًا وَأَرْ يُكُنْ فِي سَفَرِ وَأَهْمَلَ عَلَ أَنْفَضِ مُمْ ذُلِكَ ٱلْإِنْكَ أَنْ مِنْ شَمْهِ إِذْكُمْ يُقَرِّبُ قُرْبَانَ ٱلرَّبِ فِي وَقَدِهِ فَقَدْ حَلَ ذَلِكَ الرَّجِلُ وِذُوهُ . عَنِينَ وَإِنْ دَخَلَ بَيْنَكُمْ غَرِيبُ فَلْيَصْنَعْ فِضْعًا لِلرَّبْ بِحَسَبِ رُسُومٍ اَنفع وَأَحْكَلِهِ مِسْنَهُ وَسَمْ وَاحِدْ يَكُونَ لَكُمْ لِلدَّخِيلِ وَٱلصَّرِيحِ فِي ٱلْأَدْضِ، عِلْ اللهِ وَأَلْ كَانَ وَمَ مِبِ ٱلْمَكِنْ عَطَى ٱلْمَامُ مَسْكِنَ حَبَّهُ ٱلثَّهَادَةِ وَفِي ٱلَّذِل كَانَ عَلَي كَنظر مَّرِ إِلَى ٱلْنَمَاةِ . عِنْهُ وَكَانَ كَمُ لِكَ دَاهَا يُعَطِيهِ ٱلْنَمَامُ وَمَنْظَرُ ٱلتَّارِ لَلَّا ، عَلَيْكُ وَكَانَ إِذَا أَرْتَهُمُ ٱلْفَكَامُ عَنِ ٱلْخِيَّاءَ يَنْكُولُ بَلُو إِسْرَائِيلَ وَحَيثُ حَلَّ ٱلْفَكَامُ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَنْزِلُونَ . عَنْهَا يَعَسَبِ أَمْمِ ٱلرَّبِّ كَانَ بَنُو إِسْرَا ثِيلَ مَنْعَلُونَ وَيَحْسَبِ أَمْرِهِ كَانُوا يَنْزُلُونَ فَلَا يَبْرَخُونَ مُقْعِينَ طُولَ ٱلأَيَّامِ ٱلَّتِي يَكُونُ فِيهَا ٱلْسَامُ عَالَّاعَلَى ٱلْمُكُن وَ وَاللَّهُ مُكُنُّ ٱلْفَعَامِ عَلَى ٱلْمُكِنِّ أَيَّامًا كَثِيرَةً كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَقُومُونَ بِمِرْاسَةِ الرَّبِ وَلَا يُرْتَعُلُونَ . عِنْ وَإِنْ مُكْتَ الْفَعَامُ أَيَّاماً قَلِيلَةٌ عَلَى الْسُكُن فَجَسَب لْمَرِ ٱلرَّبِ كَانُوا يَنْزِلُونَ وَيَحَسِ أَمْرِهِ كَانُوا يَتَعِلُونَ . كَانِهِ وَإِذَا مُكَثَ ٱلْفَامُ مِنَ ٱلْمُنَادَ إِلَى السَّبَاحِيثُمُ ٱدْتَعَرَفِ السُّبَاحِ كَانُوا يُرْعَلُونَ • وَإِذَا لَبِثَ يَرْمَا وَلَبِسَةَ ثُمُّ أَدْتَعَمَ كَانُوا يَرْتَحَلُونَ. يَحِينِ وَإِذَا طَالَتْ مُدَّةُ مُكُثِ ٱلْنَمَامِ عَلَى ٱلْسَكِنِ يَوْمَنِنِ أَوْسُهُمَّا أَوْتَةً كَانَ أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمَيُونَ وَلَا يَبِرَعُونَ وَعِنْدَارُ تِعَلِيهِ يَأْتُمُلُونَ ، عَلَيْ بَسب أَمْسِ ٱلرَّبِ كَانُوا يَغْزُلُونَ وَبَعَبِ أَمْرِهِ كَانُوا يَنْعَلُونَ عُلَيْطِينَ عَلَى مَا يَسْتَغْفِظُهُمُ ٱلرَّبُّ بحسب مَوْل أرَّبِ عَلَى لِسَانِ مُوسَى

#### ألفضك العايثر

عنه وَكُمْ الرُّ مُوسَى عَابُلا عِنهِ النّهَ الْكَ بُوَيْنِ مِن فِيشَةُ مَعْلُوفَنِ تَعَنَيْهَا فَيُولِهَا وَقَدِيمَ الْكَ كُلُّ الْمُلِكَةَ وَلَهِمَ الْمُلَانِ فَيْ الْمُلِكَةَ فِيهَا فَيْسِمُ إِلَّكُ كُلُّ الْمُلِكَةَ عِنْهِمَا فَيْسِمُ إِلَكُ كُلُّ الْمُلِكَةَ عِنْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وكَانَ فِي الشَّهِ النَّانِي مِنَ السُّنَةِ النَّانِيةِ فِي الْبِشْرِينَ مِنْهُ أَنِ ارْتَغَمَّ الْمَامُ عَنْ مَسْخُن الشَّهَادَةِ عِنْ فَرَحَلَ بُنُو إِسْرَائِيلَ فِي مَرَاحِلِهِمْ مِنْ يَرْتُهِ سِينا وَحَلَّ الْفَعَامُ فِي تَرَيُّهُ فَادَانَ . عَنْ فَانْتَمَلُوا أَوْلَ رِحْلَةٍ بِحَسَبِ أَمْنِ الرَّبْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى . كَمُنْكُمْ فَأَدْتَمَكُ رَايَةً عَلَيْهِ بَنِي يَهُوذَا أَوْلَا بِحَسَبِ جُيُوشِهِمْ وَعَلَى جَيْسٍ يَهُوذَا نخشُونُ أَنْ عَيْنِادَابَ . عِينَ وَعَلَى حَيْشِ سِبْطِ بَنِي يَشَاكُو تَثَنَا ثِيلُ بْنُ مُوعَرَ . عَيْنَ وَعَلَى جَيْش سِبْطِ بِنِي زَبُولُونَ أَلِيَّابُ بْنُ حِيلُونَ وَ اللَّهِ ثُمَّ فَوْضَ ٱلْمُسْكِنُ فَرَحَلَ بُو عِرشُونَ وَبُوْمَرَادِيَ حَامِلِينَ ٱلْمُسْكِنَ • ﴿ يَهُذُ لَا أَخَلَتْ ذَايَةٌ كَأَةٍ دَأُوبِينَ بِحَسَبِ جُبُوشِهمْ وَعَلَى جَيْشِهِ أَلِيصُورُ بْنُ شَدَيُوْورَ . عَلَيْنَ وَعَلَى جَيْشِ سِبْطِ بِنِي رِجْمُونَ شَلُومِيْلُ بْنُ صُودِيشَدَّايَ. ٢٢٠ وَعَلَى جَيْشِ سِبْطِ بَنِي جَادٍ أَلْكِسَافُ بْنُ دَعُونِسِلَ. ٢٥٥ ثُمَّ أرْتَحَلَ ٱلْقَهَاتِيُّونَ حَامِلِينَ ٱلْمُدِسَ فَكَانَ أُولِكَ يَصِبُونَ ٱلْمُسْكِنَ إِلَى قُدُومِهُ . و مُمَّ ارْتَحَلْتُ رَايَةً عَلَّةِ بَنِي أَفْرَا نِبَمَ بِحَسَبِ جُيُوشِهِمْ وَعَلَى جَيْشِهِمْ أَلِيشَامَاعُ أَبْنُ عَيْبُودَ ، عَنْهِ وَعَلَى جَيْسَ سِبْطِ بَنِي مُلَشَّى جَلِيثِيلُ بْنُ فَلَقْصُورَ . عَنْ وَعَلَى جَيْش سِبْطِ بَنِي بَلْيَامِينَ أَبِيدَانُ بْنُ جِذْعُونِي . ٢٠٠٦ ثُمُّ رَحَلَتْ رَايَهُ عَلَةٍ بَنِي دَانِ سَافَةِ جِيرٍ ٱلْحَلَاتِ بِحَسَبِ جُيُوشِهِمْ وَعَلَى جَيْشِ دَانٍ أَحِيكَ أَذَرُ بْنُ عَيْشَدَّايَ . وَيَعْلَى جَيْسُ سِبْطِ مِنِي أَشِيرَ تَجْسِيلُ بْنُ عُكُرَانَ . 200 وَعَلَى جَيْسُ سِبْطِ مِنِي نَفَالِيَ أَمِيرَهُ بْنُ عَنِكَانَ . عَنْ هَذِهُ مَرَاحِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِجْنُوثِهُمْ إِذِ ٱلْتَكُلُوا . ﴿ إِلَيْهِ وَقَالَ مُوسَى لِحُوبَابَ بْنِ وَعُونِيلَ ٱلْمُذَّبِنِي حَدِي مُوسَى إِنَّا وَاحِلُونَ إِلَى ٱلْمُؤخِر ٱلَّذِي قَالَ ٱلرَّبِّ أَعْطِيكُمْ إِيَّاهُ فَتَمَالَ مَنَا نَحْسِنْ إِلَيْكَ فَإِنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ وَعَدَ إِسْرَاتِيلَ خَيْرًا. ﴿ وَمِنْ عَمَّالَ لَهُ لَا وَإِنَّا أَمْضِي إِلَى أَرْضِي وَعَشِيرَتِي . ﴿ وَاللَّهُ لَا تَشْرَكُمَا فَإِنَّكَ تَلَمُ مَوَاضِعَ خُلُولًا فِي ٱلْبَرِيَّةِ فَتَكُونُ لَنَا غِنْزِلَةِ ٱلْأَبْسَادِ عِلَيْكِ وَإِنْ سِرْتَ مَمَا فَمَا تُحْسِنِ الرَّبِّيهِ إِلَيَّا مِن خَيْرِ تَحْسِنَ بِهِ إِلَكَ . عِنْ فَرَحُوامِنْ جَبَلِ الرُّبِّ مَسيرةً ثَلَاثَةِ أَيَّامُ وَتَآلِينُ عَهِدِ أَرْبُ رَاجِلُ أَمَانِهُمْ سَبِرَةَ كَلاَتِ أَيَّامُ لِيَخَارُ لَمْمُ عَلَّة وَمَامُ ٱلرَّبِ عَلَيْهِمْ نَهَارًا فِي أَرْتِعَالِمِمْ مِنَ ٱلْحُلَّةِ وَ ١٤٠٠ وَكَانَ مُوسَى عِنْدَ رَحيل التَّايُوتِ يَغُولُ فَمْ يَا رَبُّ فَتَتَبَدَّدَ أَعَدًّ الْكَ وَيَهْرُبَ مُبْعَنُوكَ مِنْ أَمَلِيكَ . وَعَندَ زُولِهِ يَعُولُ عُدْيَا دَبُّ إِلَى دِيْوَاتِ أَلُوفِ إِسْرَايْيل

#### أَلْفَصُلُ ٱلْحُالِي عَشَرَ

وَكَانَ ٱلشُّبُ كَٱلْمُنْدَمِرِينَ عَلَى مَسَلِيعِ ٱلرُّبِّ مُسَيِّمَ ٱلرُّبُّ وَٱشْتَدُ غَمَّبُهُ فَاشْتَمَلْتُ فِيهِمْ ذَادُ ٱلزُّبِ وَأَمْرَقَتْ فِي طَرَفِ ٱلْحُلَّةِ . عَيْدٍ فَصَرْخَ ٱلشَّبُ إِلَى مُوسَى فَدَعَا مُوسَى إِلَى الرَّبِ تَحْمَدَتِ النَّارُ . عَنْهِ مَسْمِي ذَٰ لِكَ ٱلْمُوسِعُ مَشْمَـ لَا لِأَنَّهَا أَشْتَلَتْ فَيِهِمْ ثَارُ ٱرَّبِ. عِنْ وَأَشْتَهِى ٱلْأَخْلَاطُ ٱلَّذِينَ فِيَا بَيْنَهُمْ شَهُوهُ فَكَابَهُمْ بُو إِسْرَا يْلِلَ وَبِكُوا هُمْ أَيْنَا وَقَالُوا مَنْ يُطْبِئُنَا لَخَمَا كَلِيْنِ فَقَدْ ذَكُرُ فَالْلَحَكَ الَّذِي كُنَّا أَكُلُهُ فِي مِصْرَ عَبَّانًا وَٱلْفِئَّة وَٱلْبِطْيَعَ وَٱلْكُرَّاتَ وَٱلْبَصَلَ وَٱلَّذِي . عَلَي وَالآنَ فُنْفُوسُنَا يَالِسَةُ لَاشَيْءُ أَمَامَ غُيُونِنَاغَيْرِ أَلْنَ • عَنْكُ وَكَانَ ٱلْمُنْ كَجْزِرِ ٱلْكُرْبُرَةِ وَلَوْنُهُ كَلُوْدِ ٱلْمُلَلِ. ﴿ ﴿ وَكَانَ ٱلشَّهٰ يَطُونُونَ فَلِلْتِمْطُونَهُ وَيَشْخُنُونَهُ بِٱلرُّحَى أَوْ يَدُقُّونَهُ فِي ٱلْمَاوَنِ وَيَطَلِّخُونَهُ فِي ٱلْقُدُورِ وَيَسْتَمُونَهُ مَلِيلًا وَكَانَ طَعْمُهُ كَلَلْم قَطَائِفَ رَبْتِ: وَكَانَ عِنْدَ أَزُولِ ٱلطَّلَ عَلَى أَلْحَالًا لَيْزِلُ ٱلْمَنَّ عَلَيهِ ﴿ يَنْ لِلَّمُ اللَّهُ مُوسَى ٱلشُّبُ يَهُكُونَ بِمَثَاثِرِهِمْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى بَابِ خِبَّائِهِ وَفَدِ اشْتَدُّ غَضَبُ ٱلرُّبِّ جِدًّا سَآةَ ذَٰلِكَ مُوسَى . وَيُنْهِ فَمَالَ مُوسَى لِلرَّبِ لِمَ ٱبْتَلَيْتَ عَبْدَكَ وَلِمَ لَمْ أَلَلْ حَظُوةً في عَنْنِكَ مَتَّى وَضَمْتَ أَنْفَالَ جَمِعِ هُولَا ۚ الشَّمْبِ عَلَى \* ١٠٠٠ أَلَكُم أَنَا حَمْلُ هُولَا وَ ٱلشُّبَ كُلُّهُم أَمْ لَلَي أَنَا وَلَنَهُمْ مَّتَّى تَقُولَ لِي أَجْلُهُمْ فِي حَجْرِكَ كَمَّا تَحْبِلُ أَلْحَالِمِن أَوْمِنعِ إِلَى ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي أَضَمَتَ لِآ أَلَيْهِمَ عَلَيْهَا ﴿ يَهِنِّهِ مِنْ أَنْ لِي ظُمُّ أَعْلِيهِ لَجِيعِ هُولَآهُ الشُّمْ وَإِنَّهُمْ يَكُونَ لدِّيَّ وَيَعُولُونَ أَعْلِنَا لَمَّا تَأَكُلُهُ . عَلَيْهِ لَسَتُ أَطِيلُ أَنْ أَجِلَ هٰذَا ٱلشَّمْبَ كُلَّهُ وَخْدِي لِأَنَّهُ ثَقِيلُ عَلَى ﴿ ﴿ وَهُلَّانَ فَإِن كُنْتَ فَاعِلَّا فِي كُمَّا

Digitized by GOOSE

كَانَ نَجِبُ أَنْ تَسَنِّي سَبِمَةَ أَيَّامٍ فَهُمُّوْسَبِينَةً أَيَّامٍ خَارِجِ الْحَاةِ وَمِنْدَ ذَلَكَ مُرْجَعُ مَ كَلَيْكُمْ مُحْجُونَ مَرَجَمُ خَارِجَ ٱلْحَسَاةِ سَبَّةً أَيَّامٍ وَلَمْ يَرْحَلِ الشَّبِ حَتَى أُرْحَتَ مَرَجُمُ

#### ألفضل الثالث عشر

عِنْ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَرْغَلَ الشَّمْ لِينْ حَمِيرُوتَ وَثَرُلُوا بِبَرِيَّةِ فَادَانَ . عَنْ فَكُلُمَ الرَّبْ مُوسَى قَائِلا عِنْهِ أَبْتُ رِجَالاً يَجْمُونَ أَرْضَ حَسَنَانَ أَلِي أَنَّا مُعْلِينَا لِينِي إِسْرَائِيلَ رَجُلًا وَاحِدًا مِنْ حَجُلَ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطٍ آ بَآيِهِمْ تَبْغُونَ كُلُّهُمْ يَكُوفُونَ رُوْسَاءَ بَيْنُهُمْ ، عِيلِي فَبَنَهُمْ مُوسَى مِنْ بَرَيِّةِ فارَانَ كَمَّا قَالَ ٱلرَّبُّ كُلُّهُمْ مِنْ رُوْسَاء يَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ إِلَى وَهٰذِهُ أَسْمَا وَهُمْ . مِنْ سِبْطِ رَأُوبِينَ تَشُوعُ مِنْ زَكُورَ . وَكُرْ وَمَنْ سِبْطِ رَعْمُونَ شَافَاطُ بْنُ حُودِي . يَحْتُنِي وَمِنْ سِبْطِ يَهُوذَا كَالِبُ بْنَ يَفْنَا . يَحْتُمْ وَمِن سِنْطِ يَسْاكُونِهُ كَالَ بْنُ يُوسْفَ . يَحْفَظُ وَمِنْ سِنْطَ أَفْرَائِهُمْ هُوسَمْ بْنُ فُونِ ، كَانْتِكُ وَمِنْ سِبْطِ بَلْبَامِينَ قَلْطِي بْنُ رَافَوَ . ﴿ يَكُلُّ وَمِنْ سِبْطِ زَيُولُونَ جَدَيْدُلُ بْنُ سُودِي . وَمِنْ سِبْطِ لِيسُفَ مِنْ سِبْطِ مَنْسُى جَدِي بْنُ سُوسِي . المَثْلِي وَمَنْ سِبْطِ دَانَ عِينِيل بَنْ جَلَّي ، عَلِيْنَ وَمِنْ سِبْعِلِ أَشِيرَ سَتُودُ بَنْ وَيَكَانِيلَ ، عَنْنِهِ وَمِنْ سِبِعْ نَفَتَالَيَ نَحْيِ بْنُ وَفْيِيَ. ﴿ لَكُنْ الْمُ الْمُ جَاوِجُهُ وَيْلُ بْنَ مَاكِنَ . ﴿ وَهُو الْمُهَا ٱلْمُ جَالِ ٱلَّذِينَ بَنَهُمْ مُوسَى لِيَجْشُوا ٱلْأَرْضَ وَسَمَّى مُوسَى هُوشَمَ بْنَ فُونٍ يَشُوعَ • كَيْنَيْج وَلْرَسُلُمْ مُوسَى لِيُجسُّوا أَرْضَ كَتَمَانَ وَقَالَ لَهُمْ أَطْلُعُوا مِنْ هُنَاكَ مِنَ ٱلْجُنُوبِ وَأَصْعَدُوا ٱلْجَبَلُ كَلِيْكِ وَٱنْظُرُوا إِلَى ٱلْأَدْضِ كَبْفَ هِي وَالنَّمْ الْهُيرِبِ إِلَّا أَشْدِيدُهُو أَمْ صَعِفْ طَلِلْ أُمْ كَثِيرُ . عِنْهِمْ وَكَيْتَ ٱلْأَرْضُ ٱلِّي هُو سَاكِنْهَا أَعَيْدَةً هِيَ أَمْ رَدِيثٌ وَمَا ٱلْمُدْ أَأْتِي هُوَسَاكِنْهَا أَخِيَامُ أَمْ خُصُونٌ . ﴿ إِنَّ إِنَّ كَيْفَ ٱلْأَرْضَ أَغْصِيَةٌ هِيَ أَمْ عَنِيَّةٌ فِيهَا شَحَرُ أَمْ لَا وَتَشَدَّدُوا وَخُذُوا مِنْ غُرِها . وَكَانَتْ إذْ ذَاكَ أَيَّامْ بَوَاكِيرِ ٱلنب . ١٢٢ فَعَ مَدُوا وَأَجْتُمُوا ٱلْأَرْضَ مِنْ رَبِّهِ صِينَ إِلَى رَحُوبَ عِنْدَ مَدْخُلِ هَاةً . عِنْ مَصْدُوا إِلَى ٱلْجُنُوبِ وَوَافَوا حَبْرُونَ وَكَانَ هُنَاكَ أَحِيَانُ وَشِيشَايُ وَتَلْمَايُ بَنُو عَنَاقَ وَكَانَتُ أُحَبُرُونُ قَدْ نُبَيْتُ قَبْلَ صُوعَنِ مِصْرَ بِسَبْعِ سِنبِنَ . ﴿ ﴿ مُعَلِّمُ مُ مَطُوا وَادِيَ السُّمُودِ وَقَطَمُوا مِنْ ثُمَّ زَرَجُوزَةً بِمِنْفُودِ وَاحِدِ مِنَّ ٱلْمِنْبِ وَهَلُوهُ بِسَلَةٍ فِيَا بَيْنَ ٱلْتَيْزِ مَمْ شَيْء مِنَ ٱلزُّمَانِ وَٱلَّذِينِ . بِكِنْ إِلَيْ فَشَيِّي ٱلْمُرْضِعُ وَادِيَ ٱلْمُنْفُودِ بِسَبِ ٱلْمُنْفُودِ ٱلَّذِي قَطَّهُ مِنْ ثُمَّ بُو إِسْرَائِيلَ ﴿ يَكُنُّ وَرَجِنُوا مِنْ جَسَ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ أَدْبَعِينَ يَوْمَا يَنْ فَعْ وَادُوا حَتَّى جَآآ والْمُوسَى وَهْرُونَ وَكُلَّ جَمَاعَةٍ مِنِي إِسْرَايْلَ فِي يَرِّيَّةٍ فَارَانَ فِي قَادِشَ وَرَدُّوا خَرَّا عَلَيْهَا فَعَا رَاجُهَاعَةِ كُلُهَا وَأَدَوْهُم ثَمَّ أَلْأَرْض . عَلَيْهِ وَقَسُوا عَلَيْ وَقَالُوا قَدْ صِرْنَا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَهِنْتَنَا إِلَيْهَا فَإِذَا هِي بِلْكَتِيقَةِ تَدُرُّ لِنَا وَعَسَلًا وَهُذَا غُرُهَا. عَنْ عَبْرَ أَنَّ ٱلشُّفُ ٱلسَّاكَيْنَ فِيهَا أَقُولِهَ وَٱللَّذِنَّ حَصِينَةُ عَظِيمةً جِدًّا وَرَأَيًّا ثُمُّ أَيْضا بني عَنكن . كالمنظمة مُعْيُونَ بِأَرْضِ ٱلْجُنُوبِ وَالْحَيْوُنَ وَٱلْيَهِسِيُونَ وَٱلْأَمُودِيُّونَ مُعْيُونَ بِكُلْبِلِ وَٱلْكُنْمَانِيُونِ مُعْيُونَ عِنْدَ ٱلْغِرِ وَعَلَى عُدُوَّةِ ٱلْأَرْدُنَّ • ﴿ وَكُلَّ كَالِ لِسَكَ ٱلشَّتْ عَنْ مُوسَى قَائِلًا نَصْمَدُ وَزَتْ ٱلْأَرْضَ فَإِنّا قَادِرُونَ عَلَيْهَا عِنْ وَأَمَّا ٱلْعُومُ ٱلَّذِينَ صَّدُوامَنهُ فَقَالُوا لَا تَقْدِرُ أَنْ مَصْمَدَ إِلَى الشَّعْبِ لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ مِنا يَهِ وَشَنُّمُوا عِنْدَ بَني إِسْرَانِيلَ عَلَى الْأَدْضِ ٱلْبِي تَجَسُّمُوهَا وَقَالُوا ٱلْأَدْضُ ٱلَّتِي مَرَدْنَا فِيهَا لِتَجَسَّمَها هِيَ أَدْضُ وَكُلُ أَهُمَا وَجِيعُ ٱلشَّمْبِ ٱلَّذِينَ وَأَيْنَاهُمْ فِيهَا أَنَاسٌ طِوَالُ ٱلْفَارَاتِ. ﴿ وَقَدْ وَأَيْمَا ثُمَّ مِنَ ٱلْجَابِرَةِ جَابِرَةَ بَنِي عَنَاقَ مَسِرَأً فِي غُنُونِنَا كَالْجَرَادِ وَكَذَٰلِكَ كُنَّا فِي غُنُونِهمْ

# أَلْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ

هِيَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ الْمُواتَّلُمُ وَصَرَخُوا وَبَكِي الشَّبِ فِي يَكَ اللَّهِ عَنْهُ وَتَدَمَّرَ عَلَى مُوتَى وَمُرُونَ جَبِعُ بَنِي إِسْرَائِيلُ وَقَالَ لَمُنَاكُولُ الْمُنْاقَةِ بِالْيَكَامُنَا فِي أَرْضِ مِسْرَ بِالنِّنَامُنَّةُ فِي هُذِهِ النَّرِيَّةِ . هِيَجِعُ الْوَاقِي الزِّنْ بِاللَّهُ مِنْهُ الْأَرْضِ حَقَّ مُسْتُطَا تَحْتَ

فَأَقُطِّنِي إِنْ حَظِيتُ فِي عَنِيْكَ وَلَا أَرَى بَلِيتِي • يَهَمْلِي فَقَالَ ٱلرَّبْ لِمُوسَى أَجْمَلِي سَمْيِنَ وَجُلا مِنْ شُيُوخِ إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ تَصْلَمُ أُنَّهُمْ شُيُوخُ الشَّفْ وَعُرَا وَلَهُمْ وَجُنْهُمْ إِلَى خِبَاءَ أَخْضَرِ فَيَعَلُوا ثَمْ مَمَكَ مِنْ لِي لَيْكِيرٌ فَأَزْلُ أَنَّا وَأَنَّكُمُ مَمَكَ هُمَاكَ وَآخَذُ مِنَ ٱلزُّوحِ ٱلَّذِي عَلَيْكَ وَأَجِلُّهُ عَلَيْهِمْ فَغِيلُونَ مَمَكَ أَثْمًالَ ٱلشَّمْ وَلَاتَحَملُ أَنْتَ وَحْدَكَ . وَهُلُ وَقُلْ الشَّعْبِ تَقَدَّسُوا لِلْفَدِ فَسَأَكُلُونَ خَمَّا لِأَثْكُمْ بَكِيتُمْ عَلَى مَسَامِم ٱلرُّبِّ وَقَالُمْ مَنْ يُطْمِئنَا خَمَا فَقَدْ كَانَ لَنا فِي مِصْرَ خَيْرٌ . ٱلرَّبُّ يَعْلِيكُمْ خَمَا قَتَاكُلُونَهُ عِنْ لا يُومًا تَأْكُلُونَ وَلَا يُوْمَيْنِ وَلَا خَسَةَ أَيَّامِ وَلاَ عَشَرَةً أَيَّامِ وَلَا عِشر بنَ يَوْمًا كَنْ إِلَى مُهْرًا مِنَ ٱلزَّمَانِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أَفْوَيْكُمْ وَتَصِيرَ لَكُمْ أَشَمَّا لِأَجْلِ الْمُكُمْ رَفَضْتُمُ ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي فَهَا بَيْنَكُمْ وَبَكَيْتُمْ فِي وَجْهِ وَقُلْتُمْ لِمَ أَخْرِجْنَا مِنْ مِصْرَ . وَإِنَّا كَفَالَ مُوسى إِنْ ٱلنَّمْبَ ٱلَّذِينَ أَنَا فِيَا بِينَهُمْ هُمْ سِتُّ مِنْهِ أَلْفِ دَاجِلِ وَأَنْتَ قُلْتَ إِنِّي أَعْلِيهِمْ لْمَا أَكُلُونَهُ شَهْرًا مِنَ ٱلزَّمَانِ عِنْ أَفَيْدَ بَهِ لَهُمْ غَنَّمُ وَبَقَرُ فَيَكُفِيهُمْ أَوْنَجُمَم لَهُمْ سَلَكُ ٱلْبَمْرِكُلَّهُ مَيْشِهِمْ . ﴿ ﴿ وَمَالَ ٱلرَّبِّ لِلْوَسَى أَيَدُ ٱلرَّبِّ تَقْصُرُ . ٱلْآنَ تَنْظُرُ هُلْ يَيتً لَكَ كَلامِي أَمْ لَأَ. ﴿ لِكُنْ الْمُعَرِّجَ مُوسَى وَأَخْبَرَ ٱلشَّمْبَ بِكَلَامِ ٱلرَّبِ وَجَّمَ سَبْيينَ رَجُلَامِن شُيُوخ الشُّعُبِ وَوَقَتْهُمْ حَوَالَي الْجُأَّةِ . عَنْ فَتَزَلَ الرَّبْ فِي ٱلْفَاعَمِ وَخَاطَبُهُ وَأَخَذَ مِنْ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ وَأَحَلُّ عَلَى ٱلسُّبِينَ رَجُسَلًا ٱلشُّيُوخِ . فَلَمَّا ٱسْتَقُرُّ عَلَيْهِم ٱلرُّوحُ تَنَابُوا إِلَّا أَنْهُم لَمْ يَسْتَمِرُوا ، عَلَيْهِم وَبَقَ وَجُلَانِ فِي ٱلْحَلْةِ أَسْم أَحْدِهَا أَلْدَادُ وَامْمُ الثَّانِي مَيْدَادُ عَمَلُ عَلَيها الرُّومُ وَكَانَا مِنَ الْمَكْتُوبِينَ وَلَكِنَها لَمْ يُخْرُجَا إِلَى ٱلْحِيَا فَتَلَبُّ إِلَي ٱلْحَلَّةِ . ﴿ مَنْ فَهَا دَرَ غُلامٌ وَأَخْبَرَ مُوسَى وَقَالُ إِنَّ الْدَادَ وَمُبْدَادَ يَشَيَّانِ فِي ٱلْحَلَّةِ ﴿ ﴿ لِلَّهِ إِنْ أَوْلُ وَهُو خَادِمْ مُوسَى مُنذُ حَدَاثَتِهِ وَقَالَ يَا سَيِّدِي يَامُوسَى كُلُهُمًا . عَنْ إِنَّهُ مُوسَى أَلَمَكَ تَعَادُ لِي أَنْتَ لَيْتَ جِيمَ أَمَّةِ ٱلرَّبِ أَنْهِا آ يَجْسَلُ ٱلرُّبُّ وَلُوحَهُ عَلَيْهِمْ • ﷺ ثُمَّ الْحَكَادُ مُوسَى إِلَى ٱلْحَسَلَةِ هُوَ وَشُيُوحُ إِسْرَائِيلَ • وَهَبَتْ دِيمٌ مِنْ لَذُنِ ٱلرَّبِ فَسَافَتْ سَلْوَى مِنَ ٱلْجُرُ وَأَ لْفَتْهُ عَلَى ٱلْحَلَّةِ عَلَى مَسِيرَةٍ يَوْم مِنْ هُنَا وَيُوْمَ مِنْ هُنَاكَ حَوَالَي أَلْحَــلَّةِ عَلَى نَحُو ذِرَاعَيْن عَنْ وَجْهِ ٱلأَرْضِ عَلَيْ فَأَقَامَ ٱلشَّمْ لِيَوْمُهُمْ كُلَّهُ وَلَلِّلْتُهُمْ وَغَدَهُمْ يَجْمَعُونَ ٱلسَّلْوَى تَجَمَعُ أَ فَلَهُمْ عَشَرَةَ أَخْار فَسَطُوعا لَهُمْ مَسَاطِح بَعُوالِي الْخَاتِي وَيَنِينَا الْغُمْ بَعْدُ بَيْنَ أَسْنَانِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَمْنَعُومُ إِذِ ٱشْتَدَ غَنَكَ ٱلرَّبِّ عَلَى ٱلثَّفُ فَضَرَبَهُمْ ٱلرَّبُّ ضَرَّبَةٌ عَظِيَّةً جدًّا مُنْيَ ذَٰلِكَ ٱلْمُوسَمْ فَبُور ٱلشَّهُوةِ لِأَنْهُمْ دُفُوا فِيهِ ٱلْقُومُ ٱلْفَشْيَنَ ، إِنْ وَرَحل ٱلشُّفُ مِنْ فُبُورِ ٱلشُّهُومِ إِلَى حصيرُ وتَ فَأَقَامُوا هُنَاكَ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

عليه وَتَكَلَّتُ مَرْمَ وَهُرُونَ فِي مُوسَى بِسَبِ الْمِرَاءِ الْمُنْسَةِ أَلِي وَوَجَالِانُهُ الْمَ كَلِلَةً كَانَ فَدَا تُعَلِّمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

لَكُمْ فِي هُذَا . عَلَيْهِ لَا تَسْمَدُوا قَانَ الرَّبُ لِيْنَ مَكُمْ لِللَّا تَشِوْمُوا أَمَامُ أَعَدَ لِكُم عَلَيْهِ فِإِنَّ النَّسَالِيَّةَ وَالْكُمْنَا نِيْنَ هَنَاكُ أَمَامُكُمْ فَمَنْظُولُ وَصَدُوا إِلَى النَّبِ وَأَثْمُ قَدِيهِ الرَّمَنَ شَمِّ مِن الرَّبِ قَلا يُكُونُ الرَّبُ مَكُمْ . عَيْنِهِ فَقَيْرُوا وَصَدُوا إِلَى وَأَسِ لَلْهُو وَ وَقَالِمِنْ عَيْدِ الرَّبِ وَلُوسَى أَبْرِيَا مِنْ وَسَعِ الْحَقَّةِ ، عِنْهِ فَقَلْ الْمُولَى الْكِمْالِيلُونَ وَقَالِمِنْ عَيْدِ الرَّبِ وَلُوسَى أَبْرِيانَ الْمِلْ فَشَرِيعُهُمْ وَسَعْلُوهُمْ إِلَى أَمْرَةً اللَّهِنَ ال

#### أَلْفَصِلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

وَكُلُّمْ ٱلْأِبْ مُوسَى قَائِلًا ﴿ وَهِي خَاطِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ إِذَا وَخَلْتُمْ أَرْضَ سُكُنَّاكُمْ ٱلَّتِي أَنَا مُطْلِحُهُمْ ﴿ لَكُنَّا لَا مُسَاتِنَهُمْ وَقِيدَةً لِلرَّبِّ مُحْرَقَةً أَوْ ذَيْهَةً وَهَ ۚ نَذْرِ أَوْ تَلَوُّمُ أَوْ فِي أَعْلِكُمُ وَالْحَةُ رِضَى لِلرَّبِ مِنْ أَلْبَرُ أَوْ ٱلْنَهَم عَنْكُ فَلْعُرَّب صَاحِبٌ ذَٰلِكَ ٱلْفُرْمَانِ تَقْدِمَةً لِلرَّبِ عُشَرَ تَعِيبُ مَلُونًا رُرْمٍ هِينٍ مِنَ ٱلزُّبْتِ وَسَكِيا رُبُّمَ هِينِ مِنَ ٱلْمُنْ يُصْدِدُهُمَ ٱلْخُرَقَةِ أَوْمَمُ ٱلذَّبِيَّةِ لِخَمَلِ ٱلْوَاحِدِ . وَ الْكُنْسُ فَرِّبُ تَقْدِمَةً غُفْرَيْ تَجيدٍ مَلُوْتَيْنِ بِظْتِ هِينِ مِنَ ٱلزُّبْتِ وَسِي وَسَكِما ثُلُكَ هِن مِنَ ٱلْخُيرِ تُقَدِّمُهُ وَالْجَةَ وضَى الرَّبِ و الله وَإِنْ صَنَعْتَ عِبْلا غُرَقَةَ أَوْ ذَبِيتَ ۚ أَوْ وَقَاتَ نَدْرِ أَوْ ذَبِيعَةَ سَلاَمَةِ لِلرَّبِ عَلَيْكِ فَقُرْب مَمَ ٱلْعِبْل تَقْدِمَةً ثَلَاثَةً أَغْشَارِ تَعِيدٍ مَلُوتَةً بِيضَتِ هِينِ مِنَ ٱلزُّيْتِ ﷺ وَتُقَدِّمُ مَسَهُ سُكِبًا نِصْفَ عِينِ مِنَ ٱلْخَمْرِ وَقِيدَةً دَائِحَةً وِضَى الرَّبَةِ · كَلَيْنِيْ كَمَا أَحِنَمُ مَعَ كُلْ فُوْدٍ وَكُلِّ كَيْسُ وَحُكُلٌ دَأْسِ مِنَ ٱلطَّأْنِ أَوِ ٱلْمَرْ ﴿ الْمُحَدِّمِ عَدْدٍ مَا نَقُولُونَ مِنْهَا كَذَٰلِكَ فَأَصْنُوا مَمْ كُلُّ وَلِحِدِ بِمَا عَدَدُنْمُ . عَنْ إِذَا يَصْنَعُ كُلُّ صَرِيحٍ إِذَا أَصْمَدَ غُمْوَةَ دَائِحَةً رِضَى لِلرَّبِّ ﴿ لَيْكُمْ وَأَيُّ دَخِيلٍ زَّلَ بِكُمْ أَوْ سَكُنَ فِهَا بَيْنَكُمْ مَدَى أُجِيَاكِكُمْ فَضَمَلَ وَقَيْدَةً رَائِحَةً رِضَى لِلرَّبِ فَكَمَا تَصْمُونَ فَلْصَعْ \* ١٠٠٠ وَمُ وَاحِدُ لِجُهَاعَةِ لَكُمْ وَالدَّخِيلِ النَّازِلِ بَيْنَكُمْ رَسْمُ أَبِدِيُّ مَدَى أَحِيَاكُمْ مِثْلُكُمْ بكُونْ الْغَرِيلُ أَمَامَ الرَّبِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ شَرِيعةٌ وَخُكُمُ وَاحِدٌ يَكُونَانِ لَحُكُم وَلِلَّاحِيلِ النَّازِل فِيَا بَيْنَكُمْ وَ ١٤٤٨ وَكُلُمُ ٱلرَّبْ مُوسَى قَائِلًا ١٤٨ مُرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ إِذَا وَخَلْتُمُ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي أَنَّا مُدْخِلُكُمْ إِيَّاهَا كِيلِيَّ فَتَى مَا أَكُلْتُمْ مِن خُبْرَ ٱلأَرْض فَعَنْمُوا يِنْهُ تَقْدِمَةُ لِلرَّبِ عِنْهِ مِنْ أَوْلِ عَينَكُمْ تُقَدِّمُونَ مَرْدَقَةً تَقْدِمَةً كَثَفْدِمَةِ ٱلبَّدَر تَقَدَّمُونَا وَهِ عِنْ أَوْلِ عَبِيكُمْ تَجَمُّونَ لِرَّبِّ تَقْدِمَةٌ مَدَى أَجَالِكُمْ ، عَنْ وَإِنْ مُهَوَّمُ فَلَمْ تَشَالُوا يَجْمِيعِ لِهٰذِهِ ٱلْوَصَايَا ٱلَّتِي أَمَرَ ٱلأَبُّ بِهَا مُوسَى ﷺ تَجِيعٍ مَا أَمْرُكُمُ ٱلْأَبْ بِهِ عَلَى لِسَانَ مُوسَى مُنذُ يَوْمَ أَمَرَ ٱلْبُ فَسَاعِدًا مَدَى أَجَالِكُمْ عِلَيْ فَأَن خَنِيَ ٱلسَّهُوْ عَلَى عُيُونِ ٱلْجَمَاعَةِ فَلَصْنَعِ ٱلْجَمَاعَةُ كُلُّهَا عِجُلامِنَ ٱلْبَرِ مُحْرَقَةُ وَانِحَةَ رِضَى لِرَّبِّ مَعَ تَقْدِمَتِهِ وَسَكِيهِ بِحَسَبِ ٱلرَّسُومِ وَتَيْسًا مِنَ ٱلْمُوْ ذَبِيَعَةَ خَطَآهُ ﴿ ٱلْكَامِنَ عَنْ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيْنَفُرْ لَهُمْ إِذْ ذَٰلِكَ سَهُوْ وَقَدْ أَقُوا بِعُرْبَانِهِم وَقِيدَةً لِلرَّبِ وَذَبِيمَةِ خَطَانَيْهِم أَمَامَ ٱلرَّبِ عَن سَهُوهِم ١١٠ وَنَفَرُ لِكُلُّ جَاعَةٍ بَنِي إِسْرَانِيلَ وَلِلدَّخِيلِ ٱلنَّاوْلِ فِيَا بَيْهُمْ إِذِ ٱلشَّبُ كُلَّهُ عَلَى سَهُو ، عَنْ اللَّهُ وإنْ خَعلى إِنْمَانُ وَاحِدُ مَهُوا مُلْفَرِّبِ عَنَرًا حَولَيْتَ ذَبِيعَةَ خَطَآهَ ﴿ لَهُ الْمُكَافِّنُ عَنْ ذْلِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي سَهَا خَعِلَى مَهُوا أَمَامَ ٱلرَّبِ تَكْفِيرًا عَنْهُ فَيْنَوْلُهُ \* \$ \$ الصَّرْيج مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلِلدَّخِيلِ ٱلنَّازِلِ فِيهَا بَيْنَهُمْ شَرِيعَةٌ وَاحِدَةٌ تُكُونُ لَّكُمْ لِمَنْ خَطِّئ مَهُوّا . يَجِيجٌ وَأَيُّ إِنْسَانِ مَدَى عَمْدَ يَدِ مِنَ ٱلصَّرِيحِ وَٱلدَّخِيلِ مَصَّدِ ٱزْدَرَى بِالرَّبِ فَيْفُطُمْ ذَٰلِكَ الْإِنْسَانَ مِنْ بَيْنِ غَسْبِ ﴿ لِي ﴿ لَا نَهُ اسْتَهَانَ بَكُلامِ ٱلرَّبِ وَتَمْضَ وَمِيَّتُهُ فَيُعْظُمُ ذَٰلِكَ الْإِنْسَانُ عَلْما وزُرهُ عَلْب و عَلَى وَإِذْ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلِ فِي ٱلْبَرَّ يَهِ وَجَدُوا رَجْلا يَخْتَطَلْ حَطَبًا فِي يَوْمِ ٱلسُّنْتِ عَلَيْمٌ فَقَادَهُ ٱلَّذِينَ وَجَدُوهُ يَخْتَطِ حَطَا إِلَى مُوسَى وَهُرُونَ وَكُلُ ٱلْجَمَاعَةِ . كِنْ إِنَّ فَأَلْقُوهُ فِي ٱلسِّجِن لِأَمَّامُ يَشَيِّنُ مَا يُمنَعُ هِهِ. عِيجٍ فَقَالَ ٱلرَّبِّ لِمِنْ يُقَتَلَ ٱلرَّبُلِ قَلَا يَرْجُهُ بِأَنجُورَةٍ كُلُّ ٱلْجَاعَةِ فِي خَارِجِ ٱلْحَلَّةِ ﴿ كَانِيمُ فَأَمْرَجُهُ ٱلْجَاعَةُ كُلُّهَا إِلَى خَارِجِ ٱلْحَلَّةِ وَرَجُوهُ

السُّفُ وتُصِيرَ نِنَا وَا وَأَلِمُنَا لَنَا عَنِيهُ أَلَيْسَ خَيْرًا لَكَا أَنْ نَزِيمٌ إِلَى مِصْرَ . عَنَيْكُ وَقَالَ مُنهُمْ لِيْعَنِ لِنْتِمْ وَيْسًا وَزُجِعْ إِلَى مِصْرَ ، عَنْكُ فَوْتَعْ مُوسَى وَهُرُونَ عَلَى وَجُوهِمِ لْمَامَ جَهُودِ جَلَعَةَ بِنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْ وَمَزَّقَ يَشُوعُ بْنُ فُودَ وَكَالِثُ بْنُ يَفْنا بَمْن تَجَسُّوا ٱلْأَدْضَ يُلَيِّهَا عِنْكُ وَكُلُّمَا كُلُّ جَلَّعَةِ مِنِي إِسْرَا بِيلَ قَائِلَيْنِ إِنَّ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي مَرَدْنَا فِيهَا لِنَهُونِهِمَا أَرْضُ جَيْدَةُ جِدًا جِدًا. هَيْنِ إِنْ كَانَ ٱلرُّبُّ رَاضِهَا مِنَّا فَإِنَّهُ أَيْدَ خِلْنَا هُنُهُ ٱلْأَرْضُ وَيَهُمَا لَنَا أَرْضَا تَدُرُّ لِنَا وَعَـلا عِيْدٍ لَكِنْ عَلَى ٱلرَّبِ لَا تَقَرَّدُوا وَلا تَعْلُوا أَهْلَ ٱلأَرْضِ كَإِنَّهُمْ طَمَامُ لَنَا وَقَدْ زَالَ طِلْهُمْ عَنْهُمْ وَٱلَّبُّ مَسَا فَلا ترَّهُوهُم. عَنِينَ قَالَتِ ٱلْجَاعَةُ كُلُما لِيرَجًا بِالْجِجَازَةِ · فَطَهَرَ غَذُ ٱلزُّبْ فِي خِلَّا ٱلْحَسَرِ جَلِيعٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْ وَقَالَ ٱلرَّبِ لُوسَى إِلَى مَتَى يَسْتَخِتُ بِي حُولًا ۚ ٱلشَّبُ وَإِلَى كُم لاَقْمُونَ بِي مَ تَعِيمِ الْآلِتِ الَّتِي مَنْتُنَا فِيَا بَيْتُمْ ، ﴿ وَلَهُ هَا لَمُنَا الْمَوْيُمُ بِالْوَلَةُ وَالْوَهُمُونَ وَاجْدُكُ النَّمَالُمُةَ النَّظِيمُ الْكِنْرَ يَهُمْ ، ﴿ فِي قَالَ مُوسَى الرَّبِدَإِذَنْ لُتُح ٱلْمُسْرَقُنَ الَّذِينَ أَخْرَجْتَ هَٰذَا الصَّبْ مِنْ بَيْنِمْ بِفُدْرَتِكَ كَالْكُ مَنْ أَخْلِ هُنهَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ سَمِنُوا أَنَّكَ يَا رَبُّ فِيَا بَيْنَ هَٰوَٰلَآ ۚ ٱلصَّبِ ٱلَّذِينَ قَدْ ظَهَرْتَ لَهُمْ يَارَبُ وَجَهَا إِلَى وَجْهِ وَخَامُكَ مُفِيمٌ فَوْقَهُمْ وَأَنتَ سَائِرٌ أَمَاهُمْ بِسَمُودِ غَامٍ نهَادُا وَبِسُودِ تَادٍ لَلا عِنْ } وَإِذَا تَعَلَىٰ هُولًا و أَلَثُفِ كُرُجُلِ وَاحِدٍ غَمَّدَّتُ الْأَمَمُ الَّذِينَ سَمِوا إِنْحَادِكَ هُنِهُ مَا يُكِنَ عَلَيْكِ لِأَجْلِ أَنَّ ٱلرَّبِّ لِمَ يَسْتَطِعُ أَنْ يُدِخِلَ هُوْلَا ۚ ٱلشَّبِ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي خَتَ لَمْمَ عَلَيهَا تَعَلَّمُ فِي ٱلْمَرْتُجِ . عِنْهِ وَٱلْآنَ لِتَنظَمُ فَمَدَةُ ٱلرَّبِ كَمَّا تُكَلَّتَ مُا يَكُر وي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلزُّبِّ ٱلطُّويلِ الْأَمَّاةِ ٱلْكَثِيرُ ٱلرُّحَّةِ ٱلْفَافِرُ ٱلدُّنْبِ وَٱلْإِثْم لِكِنَّكَ لَا وَكُنِي رَكِيَّةً مِنْ تَفْتَفِدُ ذُنُوبَ ٱلْآبَاءِ فِي ٱلْنِينَ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلتَّالِثِ وَٱلرَّامِ عَلَيْهُ أَسْخُ عَنَ ذُنْ هُوْلاً النَّفْ بِعَسَ كَثَرَةِ رَحْيَكَ كَاغَفَرْتَ لِمُولَا النَّفْ بِينْ مِصْرَ إِلَّ هُنَا. وَهِي قَالَ ٱلرُّبُّ قَدْ مَغَتْ بِمَسَرِ قُولِكَ عِنْ وَلَكِنْ مَنَّ أَنَا وَأَنْسَلَى ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مِنْ عَبْدِ ٱلرَّبِ عِنْ اللَّهِ إِنَّ جَمِعَ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ وَأَوَّا عَبْدِي وَآ يَاتِيَ ٱلَّذِي صَعْنَهَا فِي مِصْرَوَفِي ٱلْبَرَيَّةِ وَمَرُّ بُونِي عَشْرَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَسَمُوا لِقُولِي ﴿ إِلَيْهِمْ أَنْ يَدُواً الأرض التي أفسَّتُ عَلِيها لِآبَكَهم وَكُلُّ مَن أَسْتَهَانَ بِي لَنْ يَرَاهَا . عَنْهُ وَأَمَّا عَبْدِي كَالِبْ فَهِمَا أَنَّهُ كَانَ لَهُ رُوحُ آخَرُ وَأَحْسَنَ ٱلِأَنْتِيَادَ لِي فَإِيَّاهُ أَدْخِلُ ٱلْأَرْضَ ٱلِّي دَخَلَهَا وَلَمْكُمْ يَهُمَا. عِنْهِ وَٱلْآنَ فَالْسَالِتَهُ وَٱلْكَتْمَانِيُونَ مُقِيُونَ بِٱلْأَغُوارِ فَأَنْتُوا فِي غَدِ وَالْوَسُلُوا إِلَى ٱلْمَدِيَّةِ عَلَى طَرِيقٍ يَحْرِ ٱلْمُلْزُمُ • ﷺ وَكُلُّمَ ٱلْرَبُّ مُوسَى وَهُرُونَ قَائِلًا مِنْ إِلَى كُمْ أَشَيلُ هَلِهِ الْجَاعَةَ الشِّرِعَةَ ٱلْمُتَذَّمِّرَةً عَلَى فَلَقَدْ سَمِتُ تَذَمَّر بني لِمْرَا نِيلُ أَذِي تَذَمُّوهُ مُعَلِّي ﴿ يَهِ مِنْ فَعَلْ لَمْ مَيْ أَمَا يَغُولُ ٱلَّابِ لَأَمْنَعَنَ بِكُمْ كَا تَعَلَّمُهُمْ عَلَى مَسَامِعِ . عَلَيْ فِي هٰذَا ٱلْهَزِ نَسْفُطُ جُنْكُمْ كُلُّ ٱلْمَدُودِينَ مِنْكُمْ يَحْسُبِ عَدَكُمُ مِنْ أَنِنِ عِضْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا الَّذِينَ لَذَمَّرُوا عَلَى ﴿ لِيَنِهِ لَنُ تَدْخُلُوا ٱلْأَدْضَ ٱلَّتِي دَفَسَتُ بَدِي مُفْهِمًا أَنْ أَسْكِتُكُمْ فِيهَا إِلَّا كَالِبَ بَنَ يَفْنًا وَيَشْرِعَ بْنَ فُونِ. ﴿ لِلَّهِ وَأَطْفَأَكُمُ لَّقِينَ ظُمُمْ إِنَّهُمْ يَصِيرُونَ غَنِيَةً أَيَّاهُمْ أَدْخِلُ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي رَدَّاتُتُوهَا وَهُمْ سَيْرِفُونَهَـــا وَهِمْ وَأَمَّا جُمَّتُكُمْ أَتُمْمُ فَشَيْعُطَ فِي هَٰذِهِ ٱلْبَرِّيَّةِ. ١٠٠ وَبُوكُمْ يُكُونُونَ رَعَاةً فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَرْسِينَ مَنَةً وَتَعْلِمُونَ هُمُوزُكُمْ إِلَى فَئَآهَ أَجْمَادِكُمْ فِيهَا ﴿ يَكُنُّكُمْ يَعَدُو ٱلْأَيَّمِ ٱلَّي جَيْسَتُمُ ٱلْأَرْضَ فِيهَا وَهِيَ أَرْسُونَ يَوْمَا كُلُّ قَوْمٍ بِسَنَّةٍ تَخْفِلُونَ أَوْزَادُكُمُ أَرْسِينَ سَنَّةً خَرْفُونَ أَنْطَايٍ. عَنْ إِنَّا ٱلرَّبُّ قَدْ تَكَلَّنتُ فَلْأُونِينَ يَجِيدٍ هٰذِهِ ٱلجَّاعَةِ ٱلشِّرِدَةِ ٱلْمُتَسِيَّةِ عَلَى إِنَّهُمْ فِي هٰذِهِ ٱلْمَرِيَّةِ يَشْرُسُونَ وَهُمَّنَا يُوتُونَ . عَيْنَ وَأَمَّا ٱلرِّبَالُ ٱلَّذِينَ بَعْهِمْ مُوسَى لِيَعْسُوا الْأَرْضَ وَرَجُلُوا وَذَكَّرُوا عَلَيْهِ كُلُّ الْجَاعَةِ بِتَشْفِيهِمْ عَلَى الْأَرْضِ وي فَاتَ أُولَكَ ٱلرِّبَالُ ٱلْمُفَتِّنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِشْرَبَةِ أَمَامَ ٱلرَّبِ . يَحْتِيكُ وَأَمَا يَشُومُ بْنُ فُونٍ وَحَتَالِ بْنُ بِغُنَّا مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ مَضَوًّا تَجَسُّوا ٱلْأَدْضَ فَيَفِياً • وي وَلَمَا كُلُمُ مُوسَى بِهٰذَا ٱلْكَلَامِ جَعِي نَبِي إِسْرَائِيلَ بَكِي الشَّفَ جِدًّا . عَنْهُا ثُمُّ بْكُرُوا فِي ٱلْقَفَاةِ وَصَعِيدُوا إِلَى وَأَسِ ٱلْجَبَلِ وَقَالُوا هَا غَنْ صَاعِدُونَ إِلَى ٱلْمُوسِمِ ٱلْذِي قَالَ ٱلرُّنُّ عَدْهُ فَقَدْ خَطَنًا. ﴿ وَمِنْ فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى لِلَاذَا تَنَمَدُّونَ أَمْرَ ٱلرَّبِّ إِنَّهُ لَا فَوْزَ

#### ألفصل السادس عشر

﴿ وَأَخَذَ قُورَحُ مَنْ مِسْهَارَ بَنِ قَمَاتَ بَنِ لَاوِيَ وَدَاثَانُ وَأَبِيرَامُ أَبُنَا أَلِيآبَ وَأُونُ بْنُ قَالَتَ مِنْ بَنِي رَأُوبِينَ ﴿ يَهِي فَقَاوَمُوا مُوسَى هُمْ وَأَقَالُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْسَكَان وَخَمْسُونَ مِنْ زُوْسَاءَ ٱلْجَمَاعَةِ ٱلَّذِينَ لِيدْعَوْنَ لِنَجَبَمَ ذَوْوِ أَسْمَادَ ﷺ وَٱلْجَمَعُوا عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ وَقَالُوا لَمْمَا حَسْبُكُمَا إِنَّ ٱلْجَسَاعَةٌ كَلُّهُمْ مُقَدَّسُونُ وَٱلرَّبُّ فِيهَا بَيْهُمْ فَأَ بَالْكُمَّا تَتَرَفَّمَانِ عَلَى جَمَاعَةِ ٱلرَّبِّ . ﴿ يَهُمَا فَاشَّا سَمَ ذَٰلِكَ مُوسَى سَقَطَ عَلَى وَجُب كَنْ وَكُلُّمَ أَمُورَحَ وَكُلُّ جَمَاعَتِهِ وَقَالَ لَمُمْ غَدًا أَيْلِنَ ٱلرَّبُّ مَنْ هُوَ لَهُ وَمَنَّ ٱلمُقَدُّس فَيْعَرَّبُهُ إِلَيْهِ فَأَلَّذِي تَخَتَارُهُ لِيَرَّبُهُ إِلَيْهِ . عَنْ إِصْنَمُوا هَٰذَا وخُذُوا لَكُمْ عَجَامِرَ مَا فُورَتُ وَكُلُّ جَاعَتِهِ ﴾ ﴿ وَأَجْلُوا فِيهَا نَازًا وَأَ لَقُوا فِيهَا يَخُودًا أَمَامَ ٱلرُّبِّ غَدًا فَأَيُّ دَجُل مُخْتَادَهُ ٱلرَّبُّ أَمْوَ ٱلْمُقَدِّسُ . حَسَبُكُمْ يَا بَنِي لَادِي . عَنْهَا ثُمَّ قَالَ مُوسَى لِتُورَحَ ٱسْمَلُوا يَا بَنِي لَاوِي ﴿ يَهِي إِ أَمْلِكُ عِنْدُكُمْ أَنْ فَرَزَكُمْ إِلَٰهُ إِسْرَائِيلَ مِنْ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ وقَرْبُكُمْ إِلَيْهِ لِتَخْدُمُوا خِدْمَةَ مَسْكِنِ ٱلرُّبِّ وَتَقِنُوا أَمَامَ ٱلْجَاعَةِ ثَخْدُمُونَهُمْ ﷺ وَقَرَّبُكَ وَسَارًا إِخْرَتِكَ بَنِي لَادِيَ مَلَكَ حَتَّى طَلَبْتُمْ ٱلْكَمَانَةَ أَحِنًا ﴾ [لذلك أنت وَكُلُّ جَمَاعَتِكَ نُجْتَمِنُونَ عَلَى أُلَّتِ أَمَّا هُرُونَ فَمَا هُو حَتَّى تَنَذَمَّرُوا عَلَيْهِ وَ عَنْ وَبَعَثُ مُوسَى وَدَعَا دَاثَانَ وَأَبِيرَامَ ٱنِّنَى أَلِيَّابَ فَقَالَالَا تَذْهَبْ. ﴿ يَعْيُمُ أَقَيلُ أَنُّكَ أَخْرُجْتَا مِنْ أَرْضَ تَدَرُّ لَبَنَا وَعَسَلًا لِتَعْلَنَا فِي ٱلْمِرْتِي حَتَّى تَكَرَّأْسَ عَلِنَا زَوْسًا أَيْمنا ﴿ ١ عَلَيْجَ وَبَعْدُ فَإِنَّكَ لَمْ تُدْخِلْنَا أَرْضَا تَدُرُّ لَبَنَا وَصَلَلا وَلَا أَعْطَيْتَنَا مِيرَاتَ حَثَّل وَكُوم أَفَتْظُمُ غَيُونَ عُولَا ۚ أَلْوُم لَا نَذْهَا . عِنْ فَي فَنْقُ ذٰلِكَ عَلَى مُوسَى جِدًّا وَقَالَ لِلرَّبِ لَا تَكْفُتْ إِلَى تَعُدِمَتِهَا فَإِنِّي لَمْ آخَذُ مِنْ أَحَدِ مِنْهُمْ خَارًا وَلَا أَسَأْتُ إِلَى أَحَدِمِنْهُمْ ، عَلَيْهِمْ مُ قَالَ مُوسَى لِغُورَحَ ٱحْشُرُوا أَنْتَ وَجَمَاعَكَ أَمَامَ ٱلرُّبِّ أَنْتَ وَهُمْ وَهُرُونُ غَدًا ﴿ ٢٢٤ وَلَيْأَخُذُ كُلُّ غِيْرَتُهُ وَأَ لَقُوا فِهَا يَخُورًا وَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّكُلُّ غِنْرَتَهُ مِنْيَنِ وَخْسِينَ عِبْرَةً وَأَنْتَ وَهُرُونَ كُلُّ عِبْرَتُهُ \* عِنْدُي فَأَخذَ كُلُّ عِبْرَتَهُ وَجَلُوا فِيهَا نَازَا وَأَلْقُوا بَخُودًا وَوَقَنُوا غَلَ بَابِ خِبَّاءَ ٱلْخَيْسَرِ مَعَ مُوسَى وَهُرُونَ ۗ ﴿ لِلَّهِ وَجَمَعَ مَلَيهِ ۖ مَ تُورَحُ كُلُّ ٱلْجَاعَةِ إِلَى بَالِ خِلَةَ ٱلْخَفَرِ . فَعَلَى عَدْ ٱلرَّبِ لِكُلِّ ٱلْجَلَاعَةِ عَيْدٍ وَكُلُّمَ ٱرَّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ قَائِلًا ﷺ ٱنْفَرِدَا مِنْ بَيْنِ هُولَاءَ ٱلْجَمَاعَـةِ فَأَفْتِيَهُمْ فِي لْحَاةُ. ﴿ وَهِي مُنْتَفَاعَقَ أَوْجُهِمَا وَقَالَا أَفُهُمْ يَا إِلَّهُ أَدُواحٍ كُلِّ فِي جَسَدٍ رُجُلُّ وَاحِدُ يُخَفَّا وَتَقَلَ الْجُلِمَاعَةِ كُلِّهَا تَشْعَلُ . ﴿ وَإِنْهُ كُلِّمُ الْرَبُّ مُوسَى قَالِمُ هِيْرُ ٱلْجَمَاعَةَ وَقُدَلُ لَمُمْ تَبَاعَدُوا مِنْ حَوَالَيْ مَسْكِنِ قُورَحَ وَدَاثَانَ وَأَبِيرَامَ. ﴿ وَمُعَلَمْ فَعَامَ مُوسَى وَمَضَى إِلَى دَانَانَ وَأَبِيرَامَ وَمَضَى وَرَآهُهُ شُيُوخُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ﷺ فَكَلْمُ ٱلْجَمَاعَةَ قَالِــٰلَا لَهُمْ تَبَاعَدُوا عَنْ مَسَاحِكِن ٱلْقَوْمِ ٱلْبُغَاةِ وَلَا تَشْوا شَيْئًا بِمَا لَهُمْ لِكُنَّ لَا تَقْرَضُوا بَجَسِم خَطَايَاهُمْ . ﴿ يَكُمْ فَتَبَاعَــدُوا مِنْ حَوَالَيْ مَسْكِن فُودَحَ وَدَاثَانَ وَأَبِيرَامَ وَخَرَجَ دَاثَانُ وَأَبِيرَامُ وَوَقَعَا عَلَى أَنْوَابِ خِيَاجِهَا هُمَا وَنَـأَوْلُمَّا وَبُلُوهُمَا وَعِيَامُمًا . ﴿ يَهِيْ اللَّهُ مُوسَى بِهٰذَا تَسْلَمُونَ أَنَّ ٱلرَّبُّ أَدْسَلِنِي لِأَعْلَ جَمِعَ هٰذِهِ ٱلْأَعْمَالِ وَأَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسِ مِن يَخْلَةُ نَفْسِي ﴿ ﷺ إِنْ مَلَتَ هُولًا ۚ مِيتَهُ كُلُّ إِنْسَان وَٱفْتِيْدُواكُمْ يَفْتَدْ كُلُّ إِنْسَانِ ظَلْمَنَّ ٱلَّابِ مُرْسِلِي . يَنْ اللَّهُ أَلَابُ بِنُمَّا فَفَقَتِ ٱلْأَرْضُ مَّاهَا فَابْلَتُهُمْ بِجَبِيعٍ مَا لَهُمْ وَهَبَلُوا أَحْيَاتُهِ إِلَى ٱلْحِيمِ فَإِنَّكُمْ

تَعْلَمُونَ أَنَّ هُوْلَاءً ٱلْقَوْمَ قَدِ ٱزْدَرُوا بِٱلرَّبِّ . ﷺ فَكَانَ عِنْدَ فَرَاغِبِ مِنْ هَذَا ٱلْكَلَامِ أَنِ ٱنْشَقّْتَ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي تَحْتَهُمْ ﴾ ﴿ وَقَعْتِ ٱلْأَرْضَ ظَعَا فَٱبْلَمْتُهُمْ هُمْ وَلِيُوتَهُمْ وَكُلَّ إِنْسَانِ لِقُورَحَ وَجِيعَ ٱلْمَالِ ﷺ فَمَبْطُوا هُمْ وَجِيعُ مَا لَهُمْ أَحْيَاتُ إِلَىٰ ٱلْجِيرِ وَأَطْبَتْ عَلَيْهِمِ ٱلْأَدْضُ وَبَادُوا مِنْ بَيْنِ ٱلْجَاعَةِ . ٢٠٠٠ فَهَرَبَ جِيعُ إِسْرَا ثِيلَ أَلَّذِينَ حَوَالَبِهِمْ عِنْدَ صَرَاخِهِمْ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلْلَا تَبْتَلِمُنَا الْأَرْضُ. ٢٢٠ وَخَرَجَتْ نَارُ مِنْ عِندِ الرَّبِّ فَأَحَكَلَتِ الْمُنْتَانِ وَالْخَسِينَ رَجُلا الَّذِينَ قَرْبُوا الْتَخُورَ . وَيَعْلَمُ وَكُلُّم ٱلرَّبُّ مُوسَى قَايِلًا ﴿ كَا إِلَا الْمَاذَادَ بْنَ هُرُونَ ٱلْكَامِنَ بِأَنْ يُزْمَ ٱلْجَامِرَ مِنَ ٱلْحريق لِأَنَّهَا قَدْ تَقَدَّسَتْ وَيُذَرِّي ٱلنَّارَ هُنَاكَ . ﴿ ﴿ وَأَمَّا عَجَامِرُ أُولَاكَ ٱلْخَبْرِمِينَ عَل نْفُوسِهِمْ قَتْصَنَعُ مَقَائِحٌ مَطَرُوقَةً غِنْآ لِلسَدْبَحِ لِأَنَّهُمْ قَدْ قَدُّمُوهَا أَمَامَ ٱلرَّبِ فَصَارَتْ مُقَدَّسَةً وَسَتُكُونُ آيَةً لِنِنِي إِسْرَائِيلَ . عَنْهِ فَأَخَذَ أَلِمَازَادُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْجَامِرَ الْخَلَ ٱلْتِي قَدْمُهَا ٱلصَّرِقُونَ فَطَرَقُوهَا غِنَا ۗ الْمَذَبِحِ عَنْهِ فِي ذُكَّ الَّهِي إِسْرَا بِيلَ لِكُي لَا يَقَدُّمُ رَجُلُ أَجْنَيُّ مِنْ غَيْرِ نَسْلِ هُرُونَ لِيُوقِدَ بَخُورًا أَمَامَ ٱلرَّبِ فَكُونَ كُمُورَحَ وَجَمَاعَتهُ كَمَّا تُكُلُّمُ ٱلزُّبُّ عَلَى لِسَانِ مُوسَى • ﴿ ﴿ وَكَانَا مُواعَةٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْنَدِ عَلَى مُوسَى وَهٰرُونَ وَقَالُوا قَدْ فَتَلَمَّا شَمْبَ ٱلرَّبِّ. ﴿ لَكُنَّ لِلَّهُ الْجَنَّمَتِ ٱلْجَاعَةُ عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ أَشَّمَا تَحَوَّلًا إِلَى خِبَّا ٱلْخُصْرِ فَإِذَا بِٱلْفَهَامِ قَدْغَطَاهُ وَتَحَلَّى عَبْدُ ٱلرَّبِ. وَيُهِ وَعَدُّمُ مُوسَى وَهُرُونُ إِلَى أَمَامِ خِبَّادَ الْحَضّر عَلَيْنَ فَكُلُّمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى قائِلًا كاللهُ أَنْفُرِذَا مِنْ بَيْنِ هُولَاءٌ ٱلْجَاعَةِ فَأَفْتِهُمْ فِي خَطْةٍ. فَسَفَّطَا عَلَى وْجُوهِهِسَا كاللهُ وَقَالَ مُوسَى لِمَرْونَ خُذِ ٱلْمِجْمَرَةَ وَأَجْمَلُ فِيهَا قَارًا مِنْ فَوْقِ ٱلْمَذَبِحِ وَأَلْق بُخُورًا وَأَذْهَبْ مِهَا مُسْرِعًا إِلَى ٱلْجَمَاعَةِ وَكَفِرْعَهُمْ فَإِنَّ ٱلسَّفْطَ قَدْ مَرَجَ مِنْ لَدْنِ ٱلرَّبِّ وَقَدْ بَدَأْتَ الشَّرْبَةُ . عِنْهِ فَأَخَذَ هُرُونَ كَمَّا قَالَ مُوسَى وَأَسْرَعَ إِلَى مَا بَيْنَ ٱلْجَاعَةِ فَإذَا الطُّرْبَةُ قَدْ بَدَأَتْ فِي الشُّفِ . فَقَدَّمَ الْجُورَ وَكُفِّرَ عَنِ الشُّفِ عَنِهَ وَوَفَتَ بَيْنَ الْوَتَى وَٱلْأَحْيَا ۚ فَكُفِّ ٱلضَّرْبَةُ . جَيْدٍ فَكَانَ ٱلَّذِينَ مَانُوا بِٱلضِّرْبَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَسَمَّ مِنْةِ خَلا مَنْ مَلَتَ بِسَبِ فُورَحَ . عَنْهُ وَدَجَ هُرُونُ إِلَى مُوسَى إِلَى بَابِ خِيَا ۚ ٱلْحُضَرِ وَقَدْ كَفْتِ ٱلضَّرْبَةِ

# ألْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

المن وَخَلَمُ اللهُ الموسَى عَائِلا عَنْهِ كُلّمَ بَنِي إِسْرَائِلُ وَخَدْ بَهُمْ عَمَا عَمَا كِنَا بَهُوْ الْبَلْمِ الْنَيْعَ عَلَمْ عَمَا وَالْحُنِي الْمَرْ الْمِلْ وَخَدْ بَهُمْ عَمَا وَالْحُنِي الْمَرْ الْمِيهِ الْمَوْعِ لِمُنْ عَمَا وَالْحَنِي اللّهِ وَالْمَوْ اللّهِ عَلَى عَمَا الْوَيْ لِمَنْ عَمَا وَاللّهِ وَلَا عَمَا وَلَوْ اللّهِ عَلَى عَمَا اللّهِ عَلَى عَمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱلأب يَهِكُ ثُرَى أَنَهِكُ جَعِمًا

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

والما الراب لمرون أنت وَبُوك وَبَيْتُ أَيِكَ مَنكَ تَعْمِلُونَ وِذْوَ ٱلْمُدِسِ وَأَنْتَ

وَبُوكَ مَنَكَ تَعْلُونَ وَزُرْ كَهُوْرَكُمْ . عِينَ وَأَيْمَا إِنْوَلَكَ سِبْطَ لَابِي سِبْطَ أَيِكَ فَدَهُمْ مَمَكَ فَيْضَافُوا إِلَيْكَ وَيَخْدِمُوكَ وَأَنْتَ وَبُوكَ مَمَكَ ثَكُونُونَ أَمَامَ خَبَّا ٱلضَّهَادَةِ جَيْجٍ وَهُمْ يَقُومُونَ يَا تُتَلِّدُهُمْ مِنَ الْحِرَاسَةِ مَعَ حِرَاسَةٍ كُلُّ الْخِبَا لَكِنْ لَا يَعْلَمُوا إِلَى أَتْنَةِ ٱلْقُدْسُ وَإِلَى ٱلْذَبِي إِنَّلا يُمِونُوا وَإِنَّاكُمْ عَلَيْ يُضَافُونَ إِلَيْكَ وَيُلُونَ حَرَاسَةً خِبَّا: الْحَضَرِ وَجَهِعَ خِدْمَتِهِ وَأَمَّا ٱلْأَجْنِي فَلاَ يَتَّدُمُ إِلَيْكُمْ ﷺ وَإِنَّا أَنْتُمْ تُلُونَ حِرَاسَةً ٱلْقَدْسُ وَمَرَاسَةً ٱلْمُذَبِّعِ لِلْآلِاكِلُونَ أَيْمِنَا سُخَطُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ ﷺ فَإِنِّي إِنَّهَا أَخَذَتْ إِخْوَتُكُمُ ٱللَّاوِيْنَ مِنْ بَيْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَمَلَتُهُمْ هِبَةً لَكُمْ الرَّبِ لِيَقُومُوا بُعَنْمَة حَدادَ ٱلْخُصَرِ . تَحْصِي وَأَنْتُ وَيَنُوكَ مَنْكَ تَخْفَظُونَ كَهَنُوتُكُمْ فِي جَمِيمِ مَا الْمَذْبَحِ وَمَا فِي دَاخِلِ ٱلْحِبَابِ وَغَدْدُمُونَ فَإِنِّي جَمَلَتْ كَهَنُونَكُمْ خِدْمَةً مَوْهُو بَةً وَأَيْ أَجْنِي تَقَدَّمَ فَلِنْتُلْ . عِيمُ وَقَالَ ارْبُ لَمْرُونَ إِنِّي قَدْ أَعْطَيْكَ مَا يُخْفَطُ مِنْ تَفَادِي جِيمَ أَفْدَاسِ بَنِي إِنْرَائِيلَ أَصْلِينَكُمَا حَقَّ مَسْحَةٍ لَكَ وَلِيَكَ رَسْمَ ٱلدَّهُرِ . عِيْنِ هٰذَا يَكُونُ لَكَ مِنْ فُعْسِ ٱلْأَقْمَاسِ بِمَا يُحْرَقُ جِبِعُ قَرَابِينِيمَ وَتَقَادِيهِمْ وَذَبَائِحٍ خَطَآتُهِمْ وَذَبَائِحِ ٱلْإِنْمَ أَتِي يُؤْدُونِهَا لِي إِنَّهَا قُدْسُ أَفَدَاسِ لَّكَ تُكُونُ وَلِيَكَ. ﴿ يَعِيدُ فِي فَدْسِ ٱلْأَقْدَاسِ تَأْكُلُهَا كُلُّ ذَكِرٍ أَكُلُ مِنْهَا قُدْسًا تُكُونُ لَّكَ . ﴿ وَهَذِهِ تَكُونُ لَكَ ٱلتَّقَيْمَةُ مِنْ عَطَابَاهُمْ مِنْ جِمْعٍ فَرْكَانِ تَحْرِيكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَكَ جَمَاتُهَا وَلِيْكِ وَلِبَاتِكَ مَمَكَ رَسْمَ ألدُهُمْ كُلُّ طَاعِرٍ فِي بَيْنِكَ بَأَكُمُهَا . ﴿ لِيَنْ جِيهُ خِيَادِ ٱلزُّيْتِ وَٱلْمَعِيرِ وَٱلْهِرِّ بَوَاكِيرُهَا ٱلْتِي يُجَلُّونَهَا لِلرُّبِ لَكَ جَمَلُتُهَا ﴿ إِنَّهِ لِمَوْكِيرٌ كُلُّ مَا فِي أَرْضِهِمِ ٱلَّتِي أَقُونَ بِهَا لِلرَّبِّ أَفَ تُكُونُ كُلُّ طَاهِرِ فِي بَيْنِكَ أَكُلُهُا. ﴿ لَيْكُمْ وَكُلُّ مَرَامٌ فِي إِسْرَائِيلَ يَكُونُ لَكَ عِنْ عَلَى اللَّهِ وَهِم مِن كُلَّ جَسَدٍ يُقَدِّمُونَهُ لِلرَّبِّ مِنَ النَّاسَ وَٱلْبَاعُ يَكُونَ مَّكَ لَكِنْ تُفْدِي بَكُورَ ٱلنَّاسِ وَتُفْدِي بَكُورَ ٱلْبَهَامُ ٱلنَّبِيَّةِ . ١ عَلَيْهِ وَفِداً ٱلنَّاسِ مِن آنِي شَهْرِيكُونُ بِحَسَبِ تَقْوِيمُكَ خَسَةً مَنَاقِيلِ فِضَّةٍ بِبِنْقَالِ ٱلْفُدْسِ وَهُوَ عَشْرُونَ وَاضًا . عَيْنِهِ وَامَّا بُكُورَ أَلْقُرِ وَٱلْنَمَ وَالْمَرَ فَلا تُفْدِهَا ظِيَّا فَدْسٌ تَضِعُ وَمَا عَلَى ٱلمَذْبَعِ وَنَقَرُ مُعْمَا وَقِيدَةً دَائِمَةً رِضَّى لِلزُّبِّ عَلَيْهِ وَلَهُمَّا كُلُونُ لَكَ كَعَمَى التَّفْرِيكِ وَالْكُتِ الْمِنْيُ مِكُونَ لَكَ . عِنْ وَكُلُّ تَفَادِمِ ٱلْأَقْدَاسِ ٱلِّي يُقَدُّمُا بَلُو إِسْرَائِيلَ لِرْبَ لَكَ جَمَلَتُهَا وَلِبَيكَ وَبَنَاتِكَ مَمَكَ دَسْما أَبِدِيّا ذيك عَهْدُ مِنْحِ مَدَى ٱلدَّهْ أَسَامَ ٱلرُّبُ لَكَ وَلَسْكُ مَّمَكَ . يَجِيهِ وَقَالَ ٱلرُّبُّ لِمَرُونَ فِي أَرْضَهُمْ لَا رِّثْ وَلَا يُكُنْ لَكَ نَصِبُ فَمَا يَبِنَهُمْ فَإِنَّى أَمَّا تَصِيكَ وَمِيزَائِكَ فَيَا بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِكَ • ع وأمَّا بَنُو لَايِ فَإِنِّي جَمَلَ لَمْ مَكُلُّ عَصْرٍ فِي إِسْرَائِلَ مِيرَاقًا عَنْ خِدْمَتِم ٱلَّتِي تَعْلَمُونَا فِي حَالًا الْمُسْرِ . عِنْ مَا لَا يَعَدُمُ ابُو إِسْرَائِيلَ مِنْدُ إِلَى حِبَّةَ الْحَشَرِ تَعْمِلُوا وِدُوا وَيَهَلِكُوا وَ إِن اللَّاوِيُّونَ هُمْ يَغْلِيمُونَ خِلَّةَ الْخُصْرِ وَهُمْ تَعْيِلُونَ وِزْرَهُمْ دَسْمُ أَبِدِيُّ مَدَى أَخِيَاكُكُمْ . وَفِيهَا بَيْنَ بِنِي إِسْرَائِيسَلَ لَا يَرُفُنَ مِيرَالًا ﷺ قَإِنَّ أَعْشَادَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَىٰ يُفَتِّمُونَهَا لِرَّبِّ تَقْدِمَةً قَدْ جَمَلْتُنَا لِلَّاوِيِّينَ مِيرَانًا فَلِذَٰلِكَ فُلْتُ لَمْمْ فِيَا بَيْنَ بَنِي إِنْرَا يُعْلَ لَا تَوْفُنَ بِيزَاتًا • عِنْهِ وَكُلْمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴿ عِنْهِ الْأَوْمِينَ وَفُلَ غَمْ مَنَى اَعَلَيْمُ مِنْ بِي إِنْرا فِيلَ الْأَصْلَادَ الْيِحِبَلَيْهِ مِواثَكُمْ تَقْتِمُوامِنَهُمَا تَعْمِقًا لِلْرَبِّ عُفُرًا مِنَ ٱللُّفْرِ عَنْ الْمُحْدِ الْكُمْ تَقْدِمَتُكُمْ تَظِيرَ ٱلْبُرِّ مِنَ ٱلْبَدْرِ وَٱلْمَعِيرِ مِنَ الْمُصَرَةِ . عَنْ مَكْدًا تُعَيِّمُونَ أَنْمُ أَيْنَا تَعْلِمَةً لِرَّبِّ مِنْ جَمِعٍ أَعْصَادِكُمُ أَلِّي تَأْخَذُونَامِن بَنِي إِسْرَايْلَ تُعْلُونَ مِنْهَا تَقْدِمَةَ ٱلرَّبِ لِمْرُونَ ٱلْكَاهِن ٢٠٠٦ وَلَيكُنْ مَا نَقَدَمُونَهُ لِلزُّبِّ مِنْ جَهِمِ عَطَايَاكُمْ خِيَادَهَا ٱلْمُقَدَّسَ مِنْهَا . ﴿ يَكَيْجِيْ وَقُل لَمْ عَادِمًا يُعْسَبُ لِلْاوِيِّينَ كُنَّةُ الْبَيْدِ وَكَنَّةُ ٱلْمُصْرَةِ عِنْ الْمُكُونَةُ الْحِيْرَ اَنْهُمْ وَاهْلَكُمْ الْأَنْهَا أَمْرَ تَكُمْ عَلَى خِذْمَتِكُمْ فِي خِلَّةَ الْحَصْرِ ﴿ وَلاَتَحْبَالُونَ بَسَبِهَا وزرًا إِذَا قَدْمُمْ خَيَارُهَا وَأَمَّا أَقْدَاسَ بَنِي إِسْرًا يُلِل فَلا تَبْذُلُوهَا لِأَلا تَهْلِيكُوا

أَلْفَصْلُ اَلتَّاسِعَ عَشَرَ

وَيُعَمُّ ٱلرُّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ مَا يَلَا يَشِيحُ هَذَا رَسْمُ ٱلشَّرِينَةِ ٱلَّتِي أَمْرَ ٱلرُّبُّ بِهَا

فَائِلًا كُلُّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْتُوكَ بِبَثْرَةِ صَهْبًا صَعِيمَةٍ لَاعْبُ فِيهَا وَأَ يُرْفَعُ عَلَمَ نِيرٌ بجيج تَبَأَخُذُ أَلِمَازَادُ ٱلْكَاهِنُ مِنْ دَمَا بِإِصْبَهِ وَنِنْعَعُ إِلَى فَبْلِ خِبَّاءً ٱلْحَصَرِ مِنْ دَمِا سَمَّ مَرَّاتِ. عِنْ وَثُمُرَقُ ٱلْبَقْرَةُ أَمَامَ عَنْنَهِ جِلْدُهَا مَمْ لِخَيهَا وَدَيهَا وَوَانِهَا ا ٱلْكَاهِنُ عُودَ أَذْذٍ وَذُوفَ وَصِنْمَ قِرْمِنِ وَلِيقِ ذَلِكَ فِي وَسَطِ مَرِيقِ ٱلْبَقَرَةِ . ﴿ يَعْيَا ثُمُّ يَنْسَلُ ٱلْكَاهِنُ ثِيَابَهُ وَيَدْحُضُ بَدَّنَّهُ بَالْمَلَّةُ وَبَهْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ ٱلْحَلَّةَ وَيَكُونُ ٱلْكَاهِنُ نَجِياً إِلَى ٱلْمَنِيبِ . عِنْ وَالَّذِي يُخْرِضُ أَيْسِلُ ثِيَابَهُ بِٱلْمَا ۚ وَيَرْحَضُ بَدَتُهُ بِٱلْمَا و وَيُكُونُ نَجِهَا ۚ إِلَى ٱلْمُنيبِ . عِنْ وَيَجْمَعُ وَجُلُ طَاهِرٌ وَمَادَ ٱلْبَقَرَةِ وَيَضَعُهُ خَارِجَ الْحُلَّةِ فِي مَوْضَمُ طَاهِرٍ وَيَكُونُ تَحْفُوطًا لِجَسَاعَةِ بَنِي اِسْرَائِيلَ لِأَجْلِ مَلَهُ ٱلتَّفْحِ إِنْهَا ذَبِيحَةُ خَطَاءَ ﴿ يَكُونُ عَبِهَا مُا مَادَ ٱلْبَعْرَةِ يَشَلَ ثِبَابَهُ وَيَكُونُ نَجِمًا إِلَى ٱلْمَسِ، فَيكُونُ ذَلِكَ رَسْمَ ٱلدَّهْرِ لِنِي إِسْرَائِيلَ وَلِلتَّخِيلِ ٱلتَأْذِلِ فِيَا بَيْنَهُمْ ، عِنْكِيرٌ مَنْ لَسَ مَنا مَا مِنَ النَّاس يكونُ تَجَاسَبَةَ أَيَّام . عِنْ وَيَعَلَمُ إِهَا الْسَاءُ فِي الْيُومِ الكَّالِ وَفِي الْيُومِ السَّابِ فَيَظِرُ وَإِنْ لَمْ يَعَلَّمُ فِي ٱلْيَوم ٱلثَّالِ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلسَّامِ فَلْأَيْطُرُ ، عَلَيْ كُلُّ مَنْ لَمْنَ مَنَّا جُنَّةً إِنْدَانِ مَنْتِ وَلَمْ يَعْلَمُ فَقَدْ تَجْسَ مَسكُنَ ٱلرُّبِّ فَقُطَمُ يَكُ ٱلْفُسُ مِنْ إِسْرَائِلَ إِذْ لَمْ يُرْشَعَلُهِ مَأَا ٱلتَّفْعِ فَهُوْ نَجِسُ وَنَجِهَالَتُهُ بَاقِيَةٌ فِيهِ وَ عَلَيْ هُذِهُ هِيَ ٱلتَّرِينَةُ أَيْ إِنْسَانِ مَلتَ فِي خَيْةً فَكِا أَمَنْ دَخَلَهَا وَكُلُّ مَا فِهَا يَكُونْ تَجساسَبَهَ أَيَّام وي وَكُلُّ إِنَّا وَمُتُوح لَيْسَ عَلَيْهِ صَهَامُ مَشْدُودُ فَهُوَنِحِسُ . عَلَيْ وَكُلْ مَنْ لَسَ عَلَى وَجُهِ العُخْرَآةِ فَتِيلَ سَيْفٍ أَوْ مَينا أَوْ عَظْمَ إِنْسَانِ أَوْ قَبْرًا كِكُونُ نَجِسًا سَبْعَ فَأَيامٍ . عِيْنِ وَلَوْخَذَ الْتَجْسِ مِنْ وَمَادِ حَرِيقٍ ذَهِيَّةٍ ٱلْخُلْلَة فِي إِلَّهُ وَلِيضَا عَلْبِهِ مَا أَمْمِينُ جينع وَإِنْ ذُرُبِلُ طاعرُ (وَقَ وَيَغِيمُها فِي الْمَاوَ وَيَغْيِعُ عَلَى الْمُنْدَةِ وَعَلَى جَرِم الْأَمْتِيةِ وَٱلنَّفُوسِ ٱلَّتِي كَانَتْ فِيهَا وَعَلَى مَنْ لَمَ ٱلْعَظْمَ أُو ٱلْتَتِيلَ أَوِ ٱلْمُنتَ أَوِ ٱلْمُتَرَ وتصوير بني مستقد . ويتعلق ينفيخ الطاهرا عَلَى النَّجِسِ فِي النَّومِ الثَّالِثِ وَالسَّامِ وَمُطَهُرهُ فِي الْومِ السَّامِ . ويتعلق الطاهرا عَلَى النَّجِسِ فِي النَّومِ الثَّالِثِ وَالسَّامِ وَمُطَهُرهُ فِي الْومِ السَّامِ . فَيْضَلُ ثِيَابَهُ وَرَ تَحِسُ بِالْدَاءَ فَيَطَهُرُ عِندَ الْفِيدِ. ١٠٠ اللَّهُ وَأَيُّ رَجُلٍ تَعْسَ وَلَمْ يَعَلَّمُو تَعْطَمُ تَلَكَ ٱلنَّفْرُ مِنْ بَيْنِ ٱلْجَاعَةِ لِأَنَّهُ نَجُسَ مَقْدِسَ ٱلزَّبِّ وَلَمْ يُرَثُّ عَلَيْهِ مَا ٓ ٱلصَّحِ فَونَجِسُ وَ عِنْ إِلَيْ فَيَكُونُ لَهُمْ هَذَا وَسُمَ ٱلدُّهُرِ • وَٱلَّذِي يَرُشُ مَهُ ٱلتَّفْحِ يَسِلُ فِيَّابَهُ وَمَنْ لَامِّسَ مَا ۚ ٱلصَّعِ كُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمَنِيدِ . ﴿ يَكُمُّ اللَّهُ مِنْ أَلَجُسُ مِكُونُ نَجِياً وَكُلُّ مَنْ لَسَ النَّجِسَ يَكُونُ نَجِسًا إِلَى ٱلْمِنِيبِ

#### ألفصل العشرون

على وآفق في إسرائيل الجاعة الحقابل وي صين في النه الأولوفاكم الفب يقاد وآفل وآفل الخولوفاكم الفب موسى وقالوا التفاق ما تا كاجتماوا على مؤون وها ومن وها وفي النه الخولوفاكم الفب موسى وقالوا التفاق عند مون إفوتا أمام الفب موسى وقالوا التفاق عند مون إفوتا أمام الرب عنه والما أن المناف المناف والمناف المناف والمناف والم

Untillinal by Google

عِنْهِ وَأَنْفَذَ مُوسَى دُسُلًا مِن قَادِسَ إِلَى مَلِكِ أَدُومَ قَائِلًا هَٰكُذَاقًالَ أَخُوكَ إِسْرَا يُلُ قَدْ عَلِمْتَ بَجْسِمِ مَا نَافَامِنَ ٱلْمُثَقَّةِ عِنْ اللَّهِ وَأَنَّ آلَا قَاعَبُوا وَحْرَ فَأَفْنَا بِعِصْرَ أَيَّاما كَثِيرَةً فَأَمَانَ ٱلْمُسْرِقُونَ إِلَيَّا وَإِلَى ٓ أَبِّيًّا ﴿ فَصَرَعْنَا إِلَى ٱلْأِبِ فَسَمَ صَوْتَنَا وَبَتَ مَلاكًا وَأَغْرَجُنَا مِنْ بِمِمْرَ وَهَا نَحْنُ فِي مَدِينَةِ قَادِشَ فِي طَرَفِ نَخْمُكُ . عَنْ عَمْ فَيْ أَرْضَكَ وَتَحْنُ لَا غَيلُ إِلَى حَمْلُ وَلَا كُمْ مَ وَلَا نَصْرَبُ مَا ۚ بِعُر لَكِنَا نَسِرُ فِي ٱلطّريق ٱلتُّلْطَانَ لَاغَلْ يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةً إِلَى أَنْ تَجُوزَ تُخْلَكَ . عِنْ ﴿ فَقَالَ لَهُ أَدُومُ لَا تُجُزْ فِي تُخْدِي لِلْلَا أَخْرُجَ عَلَيْكَ بِالسِّيْفِ. ٢٠٠٠ فَقَالَ لَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ صَمْدُ فِي السَّكَةِ وَإِنّ شَرَبُنَا لَكَ مَا أَخُن وَمَا شَيْنَا وَفَنا إِلَكَ ثَمَّهُ وَلَيْسَ إِلَّا أَنْ نَجُوزَ بِأَقْدَامِنَا . عَ عَلَا فَال لَا تَجُزُ وَمَرَجُ أَذُومُ عَلَيْهِمْ بِسَعْبِ عَظِيمٍ وَبِدِ شَدِيدَةٍ عِنْ وَأَبَى أَذُومُ أَنْ يَدَعَ إِسْرَا ثِلَ غِو زُونَ فِي تُحْدِهِ فَغَولًا إِسْرِائِيلُ عَنْهُ . ١٠٠ وَأَدْتُكُلَ يَنُو إِسْرَايْلِ مِنْ فَادِشَ وَأَقَلُوا بَكُمْ جَمَاعَتِهُمْ إِلَى جَبَلِ هُودٍ. عَلَيْ فَكُلُّمُ ٱلرُّبُّ مُوسَى وَهُرُونَ فِي جَبَلٍ هُودٍ عِنْدٌ تَخْمَ أَرْضِ أَدُومَ قَائِلًا عِلَيْهِ لِيَصْمَ هُرُونُ إِلَى قَوْبِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ ٱلأَرْضَ ٱلِّتي أَعْلِيُّهَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لِأَنْكَمَا عَمْيُهَا أَمْرِي عِنْدَمَاهَ ٱلْخُمُومَةِ - ﴿ يَهِمُ خُذْ هِرُونَ وَالْعَاوَادَ ٱبَّنَهُ وَأَصْعِدُهُمَا جَبَلَ هُودٍ ﷺ وَٱنْزِعْ عَنْ هُرُونَ ثِيَابَهُ وَٱلْهِسْمَا أَلِعَاذَادَ اَبُّهُ وَهُرُونُ يَضَمُّ وَغِوتُ هُنَاكَ، عَلِيلًا فَصَنَّمَ مُوسَى كَمَا أَمَرُهُ ٱلرُّبُّ فَصَيدُ واجبَلَ هُودِ عَلَى مَرْأَى ٱلْجَلَعَةِ ٢١٥ وَزَعَ مُوسَى يُلِبَهُرُونَ وَالْبَسَهَا الْمَادَادَ أَبْتُهُ ٢ هُرُونُ هَنَاكَ فِي رَأْسِ ٱلْجَيْلِ وَزَّلَ مُوسَى وَالِمَاذَادُ مِنَ ٱلْجِيلِ. عَنْ فَلَمَا دَأْتِ ٱلْجَاعَةُ كُلُّهَا أَنَّ هُرُونَ قَدْمَكَ بَكِي عَلَيْهِ جِيمُ آلِ إِسْرَائِيلَ ثَلاثِينَ يَوْمًا

#### أَلْفَصُلُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

﴿ يَكُونُ وَسَمِ ٱلْكُنْمَانِيٰ مَلِكُ عَرَادَ ٱلْمُنْتِمُ بِٱلْجُنُوبِ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ جَأَآوا عَلَى طَرِينِ أَكَارِيمَ فَفَاتَكُمُ وَسَى مِنْهُمْ سَبِيًّا ﴿ يَحَيْحٌ فَخَذَدَ إِسْرَابِيْلُ تَذَدَّا لِلرُّبِّ وَكَالُوا إِنْ وْفَنْتُ هُولُاهُ ٱلْكُومُ إِلَى أَلْبِينَا لَنْبِيلَنَّ مُدْنَهُمْ . عِنْ فَتِمَ ٱلَّبْ صَوْتَ إِنْرَائِيلَ وَتَفَعَ إِلَيْهِمِ ٱلْكُتُمَا نِيْنَ فَأَلِسَلُوهُمْ هُمْ وَمُدْنَهُمْ فَنَي ذَلِكَ ٱلْوَضِ مُرْمَة . عِيد فَمُ دَخَلُوا مِنْ حَبَلِ هُودِ عَلَى طَرِيقِ بَخْرِ ٱلْقُلْزُمِ لِيَدُورُوا مِنْ حَوْلِ أَدْضِ أَدُومَ فَضَجِرَتُ نْفُوسُ الشَّبِ فِي ٱلطُّرِيقِ ، عَنْهَا وَتَكَلَّمُ ٱلشَّبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى مُوسَى وَقَالُوا لِلذَّا أَسْمِدُ كَامِنْ مِصْرَ لِنُوتَ فِي ٱلْبَرْيَةِ فَإِنَّهُ لِيْسَ لَنَا خُبْزُ وَلَا مَا ۚ وَقَدْ سَنْتُ نُفُوسُنَا هَذَا الطَّامَ ٱلْحَفِيفَ • عِيدٍ فَأَدْسَلَ ٱلرُّبُّ عَلَى ٱلصَّف حَيَّاتِ ثَادِيَّةٌ فَلَدَمَتِ ٱلصَّفَ وَمَكَ فَوْمُ كَتِيرُونَ مِنْ لِمُرَائِلَ . وَيَحْ فَأَقَلَ ٱلثَّفْ عَلَى مُوسَى وَقَالُوا قَدْ خَطَلْنا إِذْ تَكَلَّمُنَا عَلَى ٱلرُّبِّ وَمَلَيْكَ فَادْعُ ٱلرَّبِّ أَنْ يُزِيلَ عَنَّا ٱلْحَيَّاتِ. فَمَضَرَّعَ مُوسَى لِأَجْلِ ٱلشُّف ، عَيْنِ فَعَالَ الرَّبْ لِمُوسَى اصْغُ لَكَ عَنَّةً وَادْفَعُهَا عَلَى الرِّيَّةِ وَكُلُّ أَدِيغٍ يَفلْ إِلَيَّا يَحَا . ٢٠٠٤ فَصَنَعَ مُوسَى حَبِّتُ مِنْ نُعُلَى وَجِعَلَهَا عَلَى سَادِيَةِ فَكَانَ أَيُّ إِنْسَانِ لْدَعَهُ حَبَّةً وَنَظَرَ إِلَى ٱلْمُلْيَةِ ٱلْفَاسِيَّةِ يَمْنِا . وَهِي أَمَّ رَحَلَ بَنُو إِسْرَا نيلَ وَزَّلُوا أُولُوتَ . وَرَحُلُوا مِنْ أُوثُوتَ وَزَّلُوا عَالِي عَادِيمَ فِي ٱلْبَرَّ أَوْ تُجَادَ مُوآبَ جَمَّةٌ مَثْرِق النَّفس. ويهج وَالزَّمَلُوا مِنْ مَ وَزَّلُوا وَادِي زَارَدَ . وَيَهْ مُ أَرْضَلُوا مِنْ هُمَاكُ وَزَّلُوا بِجَانِبِ أَرْفُونَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ ٱلْحَارِجَةِ عَنْ نُخْمِ ٱلْأَمْورِ بِينَ لِأَنَّ أَرْفُونَ هِيَ نُخْمُ مُوآبَ مَيْنَ مُوآف وَٱلْأَمُورَ بِينَ . يَكُلُو وَلِذَلِكَ فَقَالَ فِي كَتَابِ مُرُوبِ ٱلرَّبِ عَبْرُوا وَاهَ عُلُودَ ٱلْكَاصَلَةِ وَاوْدِيَّةٌ أَرْنُونَ عَيْدٍ وَمَصَبِّ ٱلْأُودِيَّةِ ٱلَّذِي يَتَصَوَّبُ إِلَى مَسكن عَادَ وَيَسْتَدِدُ إِلَى تَغْمِرُ وَآبَ . كَلْنَكُ وَذَّخُوا مِنْ ثَمَّ إِلَى ٱلْهِرِ وَهِيَ ٱلْهُرْ ٱلِّتِي قَالَ ٱلرَّبُّ فِيهَا أُوسَى اجْمِ ٱلشَّفِ مَتَّى أَعْلِيَهُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُ حِنْفِهُ وَثَمُّ إِسْرَائِيلُ مِهْذَا المشيدِ. إَسْمَدِي مَا بِكُرُ تَجَاوَبُوا لَمَّا ﴿ يَعِينَ إِبْرُ أَحْتَمَرَهَا ٱلزُّوْسَا ۚ ٱحْتَمَرَهَا أَشْرَافُ ٱلشُّف عِنْمَرَةِ بعصيهم، وَمِنَ ٱلْمَرَاتُهِ إِلَى ٱلْمَانَةِ عِنْ اللهِ وَمِنَ ٱلْمَانَةِ إِلَى تَعْلِيْلِ وَمِن تَعْلِيْلِ إِلَّى بَامُوتَ كَانِي وَمِنْ بَامُوتَ فِي ٱلْوَادِي ٱلَّذِي فِي حَمَّلِ مُوآبَ إِلَى دَأْسِ ٱصْحَةِ ٱلَّذِي يَعْلُ إِلَى الْمَرَّةِ ، ﴿ وَمَتْ إِسْرَائِيلُ دُسُلًا إِلَى سِيمُونَ مَكِ ٱلْأُمُودَ بِينَ قَائِلِينَ

عِنْ وَعَنِي أَمْرُ فِي أَدْصَكَ وَتَحَنُّ لَا تَعِلُّ إِلَى حَمُّل وَلَا كُوْمٍ وَلا نَضَرَبُ مَا آبَر وَإِنَّا نَبِيرُ فِي الطَّرِيقِ الشَّلطَانِيِّ إِلَىٰ أَنْ تَجُوزَ تَخَفْكَ . عَنْ اللَّهُ مِدْعٌ سِيمُونُ إِسْرَائِيلَ يُجُوزُونَ فِي تُخْبِهُ وَجْمَ سِيمُونَ جَمِعَ قَوْمِهِ وَخَرَجَ لِللَّهَ إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْبَرِيَّةِ وَوَافَى يَاجِمَ وَحَادَبَ إِسْرَآئِيلَ . عَلَيْ فَعَرَبُهُ إِسْرَائِيلُ بِعَدَ ٱلسُّيْفِ وَوَدُوا أَدْمَهُ مِنْ أَذُونَ إِلَى يَبُونَ إِلَى بَنِي عَلُونَ لِأَنَّ نُعُمَ مِنِي عَلُونَ كَانَ مَنِيعًا ﴿ يَكُمْ وَأَخَذَ إِسْرَا ثِيلُ جِمْ يَلْكَ ٱلْمُدُنِ فَسَكُنُوا فِي جِمْعِ مُمُدُنِ ٱلْأَمُورِ بِينَ فِي خَشْبُونَ وَجَمِ تَوَاسِهَا. وللهُ عَشُونَ هِيَ مَدِينَةُ سِيمُونَ مَكِ ٱلْأُمُودِينَ وَكَانَ قَدْ حَادَبَ مَكَ مُوآبَ فَلَا فَأَخَذَ مِنْ يَدِهِ جَمِمَ أَرْضِهِ إِلَى أَزْفُنَ . يَنْ إِلا لِكَ يَعُولُ صَادِيمُ الْأَمْالِ أَدْخُلُوا حَشْلُونَ لِنُنْنَى وَتُشَيِّدَ مَدِيَّةً سِجُونَ عِنْ لِأَنَّ نَادًا خَرَجَتْ مِنْ حَشْلُونَ وَلَمِياً مِنْ قَرْيَةٍ سِيمُونَ قَاكَلَتْ عَادَ مُوآبَ وَأَدْ بَابَ مَشَادِفِ أَدْنُونَ . عِينِ وَقِلْ لَكَ فَامُوآَبُ مَلَكُتَ فَا شَفَ كُونَ . لَقَذْ جَلَ بَنِهِ مُشَرُّدِينَ وَبَاتِهِ سَبْلًا لِلْكِ الْأُمُود يَينَ سِيمُونَ ﴿ يَا إِلَّهُ وَذَالَ نِيرُهُمْ مِنْ حَشْبُونَ إِلَى دِيبُونَ وَدُمِّرَ مَا إِلَى فُوْخَ أَلِّق عِنْـدَ مِيدَبًا • كُنْ ﴿ فَأَمُّمُ إِسْرَائِيلُ بَأَرْضِ ٱلْأُمُودِ بِينَ كُنْ ۖ وَبَتَ مُوسَى مَنْ يَجُسُّ يَنْزِيرَ فَأَخَذُوا ثَوَابِهَا وَطَرَدُوا ٱلْأَبُودِ يِينَ ٱلَّذِينَ هُنَاكَ. ٢٠٠٠ ثُمَّ تَمُولُوا وَصَهِدُوا فِي طَرِيقَ بَاشَانَ فَحَرَجَ عُرجٌ مَلِكُ بَاشَانَ عَلَيْهِمْ هُوَ وَجِيعٌ فَوْمِهِ لِلْحُرْبِ فِي أَدْرَعِيَ . عَنْهِ مَثَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى لَا تَرْهَبُهُ فَإِنِّي قَدْدَقَتْهُ إِلَى يَدِكُ هُوَ وَجَهِمَ قَرْمِهِ وَأَرْضَهُ تَعْنَمُ بِهِ كَمَّا صَنْتَ بِسِيمُونَ مَلِكِ ٱلْأَمُودِ بِينَ ٱلْمِيمِ بَعَشْبُونَ . ١٠٠ فَضَرَبُوهُ هُوَ وَبَنِيهِ وَجِيمَ قَوْمِهِ حَتَّى لَمْ يَئِنَ لَهُ شَرِيدُ وَوَرِثُوا أَرْضَهُ

## ألفصل الثاني والعشرون

كاللهُ ثُمُّ أَدْثَمَلَ أَوْ إِسْرَائِسِلَ فَتَزَلُوا صَعْراً إِلَهِي عَلَى عِيْرِ أَدْدُنَ أَدِيمَا يَجِينِ وَدَأَى بَالَانُ بْنُ سِنُورَ جِيعَ مَا مَنَعَ إِسْرَائِيلُ بِٱلْأَمُورِيْنِينَ عَيْنَ فَعَانَ الْوَالِيُّونَ مِنْ قَبِلِ الشَّفِ جِدًّا إِذْ هُمْ كَثِيرُونَ وَتَعَايَقُ مُوآبُ مِنْ قِبَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. عَنَّالَ مُوالَبُ لِنُدُوحِ مِدْيَنَ ٱلْأَنْ تَفْسُ هٰذِهِ ٱلْجَاعَةُ كُلُّ مَا حَوَالَيَّا كَمَا تَفْسُ ٱلثُّورُ خَسْرَ ٱلعُّمُولَة . وَكَأَنَّ بَالَآقُ بَنْ صَفُورَ مَلڪًا لُوآلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتُ كَنْ فَبَنْ دُسُلًا إِلَى لِمُمَامَ نِي بَلُودَ إِلَى فَاتُودَ أَلِّي عَلَى أَلْتُمْرِ فِي أَرْضِ بَني شَمْبِهِ لِيَسْتَدْغُوهُ وَقَالَ لَهُ لِمُوَدًّا شَمْبُ قَدْ عَرَجَ مِنْ مِصْرَ فَقَلِي وَجْهَ ٱلْأَرْضِ وَهُو مُفِيمٌ بُمُذَاكَ . يَحِيْجُ فَالْآنَ قَالَ فَالْمَنْ لِي هَذَا الشُّفِ لِأَنَّهُ أَشَدُّ مِنْيَ لَلِّي أَسْتَطِيمُ أَنْ أَشْرِبَهُ وَالْمُرْدَهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِأَتِي أَعْلَمُ أَنَّ مَنْ تَبَاكِكُ بِكُونَ مُبَارَكًا وَمَنْ تَلْمُلُهُ كَكُونُ مَلْمُونًا . عَيْدٍ فَمَنَى شُيُوخُ مُوآبَ وَشُيُوخُ مِدْيَنَ وَفِي أَيْدِيهِمْ حُلُونَ ٱلْمِرَافَةِ وَجَآوا لِمَامَ وَأَخْبَرُوهُ بِكَلَامِ بَالْآنَ . عِنْ فَقَالَ لَمْمْ بِينُوا هُمَّنَا ٱللَّبَاةَ فَأَرْدُ عَلَيْكُمْ جَوَابًا كَمَّا يَقُولُ لِيَ ٱلرَّبِّ . فَكَتَ رُوَّساً أَمُوآبَ عِنْدَ لِلْمَامَ . فَأَتَى ٱللهُ لِلْمَامَ وَقَالَ لَهُ عِنْ مَنْ هُمْ هُولَا ۚ أَلِيِّالْ أَلْذِينَ عِدْمُكَ . عَنْهُ فَقَالَ لِمَامُ قِدْ إِنَّ بَالَاقَ بْنَ صِفُودَ مَكَ مُوآبَ بَثُ إِلَّ عِلَيْهِ أَنْ هُوَدًا شَعْبُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ فَعَلَى وَجْهَ ٱلأَرْضَ فَالْآنَ تَنَالَ وَٱلْفَتَهُ لِي لَلَتِي أَسْتَعِلِعُ أَنْ أَخَارِبُهُ وَأَخَرُدُهُ . عَلَيْهِ فَقَالَ ٱللهُ لِلِمَامَ لا تَغْفِ مَهُمْ وَلَا تَلْمَنِ ٱلشَّمْبَ فَإِنَّهُ مُبَادِكُ . يَكُن فَعَامَ لِمَنامُ بِأَلْمَ الْمُناةِ وَقَالَ ل وساء بالاق أضرفُوا إِلَى أَرْسَكُمْ لِأَذْ الرَّبُ أَبِّي أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي ٱلدُّهَابِ مَكُمْ . وَلَيْ فَعَامَ رَوْسَا أَمُولَبَ وَعَادُوا إِلَىٰ بَالِاقَ وَقَالُوا قَدْ أَبَى بِلْمَامُ أَنْ يَحِى مَشَا . عَيْنِ فَمَاوَدَ بَالَاقُ أَيْنَا وَبَتَ رُوْسَا الله كتيرينَ أَجَلُ مِنْ أُولُكَ عِنْهِ فَجَالُوا لِمَامَ وَقَالُوا لَهُ حَدَا ظَالَ مَالَاقُ نُنُ مِنْورَ لَا تَتَّخِيرُ مِنَ ٱلْمِيدِ إِنَّ عَلِيدٌ فَإِنِّي سَأَكُرُ مُكَ جِدًا وَكُلُّ مَا تَفُولُهُ أَسْنَهُ تَمَالَ فَالْمَنْ لِي هُولَا ۚ النَّفْ . يَكُلُّو فَأَجَابَ بِلْمَامُ عَبِيدَ مَا لَاقَ وَقَالَ لَهُمْ لَوْ أَعْطَافَي مَالَاقُ مِنْ بَيْدِهِ فِعَدَّةً وَذَهَا لَمْ أَسْتَعِلْمُ أَنْ أَتَجَاوَذَ أَمْرَ الرَّبِ إِلْمِي فَأَخَلَ شَيًّا صَنبِرا أَوْ كيراً. كاللَّهُ وَالْآنَ ٱلْمُكْنُوا أَنْتُمْ أَيْمَا لَهٰذِهِ النَّلِلَّةِ لَهَا فَأَرَى مَا يُسَاوِدُ الرَّبُ يُكَانِينَ هِ. كَيْنِيْكِ فَوَافَ أَلَهُ لِمُنامَ لَلِا وَقَالَ لَهُ إِنْ كَانَ هُولَا ۚ أَلْفُومُ جَاتُوا لِيَدْعُوكَ مَعْمُ وَأَمْضَ

ٱلْسَعْةِ وَنَهَى سَبِمَةً مَدَامِجَ فَأَسْمَدَعَلَى كُلِّ مَذَجَعِ عِبْلًا وَكَبْتُ الْمُؤْمِنِي وَقَالَ لِبَالَاقَ فِن هُمُناعِندَ غُرَقَتكَ وَأَنَا أَنَاقً ارْبَ هُمْنا ، عَنْهُمُ فَوَانَى الرَّبُّ بِلَمَامَ وَأَلْقَ كَلاما في فيه وَقَالَ أَرْجُمْ إِلَى بَالَاقَ وَقُلْ كَذَا . يَجْمَعُ غَلَّاهُ فَإِذَا هُوَ وَاقِفٌ عِنْدَكُورَةِ وَرُوسًا آ مُوآبَ مَنَّهُ فَقَالَ لَهُ بَالَاقُ مَاذَا قَالَ ٱلرُّبُّ . عِنْ ﴿ فَضَرَّبَ مَنْكُ وَقَالَ فَمْ يَا بَالأقُ أَسْمَمُ وَأَنْسِتْ لِتَوْلِي يَا أَنْنَ سِنُورَ . عَنْهِ لَيْسَ أَفَهُ إِنْسَانًا فَيُكُنِبَ وَلَا كَنِي ٱلْبَشر فَيَنْدُمُ أَزَّاهُ بِغُولُ وَلَا يَفْسَلُ أَوْ يَكُمُّم كَلَامًا وَلَا يَتِسَمُهُ . كَنْ إِلَى مَا قَدْ أَمِرْتُ أَنْ أَبَارِكَ فَإِنَّهُ قَدْ آتَى يُرَكَّةً فَلا أَرْدُهُمَا ، عَنْ لَمْ إِلَيْ يَنْ فُوبَ وَلَمْ يَرْ إِسْرًا فِي إِسْرَائِيلَ . ٱلرَّبِّ إِلَهُ مَنهُ وَهُمَّاكُ ٱلْمِكِ فِيهِ . عِنهِ الْمُرْجَهُ ٱلله مِنْ مِصْرَ فَلَهُ سُرَّعَةُ ٱلرَّأْم . عِنْهِ إِنَّهُ لَا عِيَافَةً فِي يَنْفُوبَ وَلَا عِرَافَةً فِي إِسْرَا لِيلَ فَإِذَا حَانَ ٱلْوَقْتُ يُقَالُ لِيَنْوُبَ وَلِإِسْرَائِيلَ مَا فَعَلَ اللهُ . عِنْ هُوذَا شَبْ كَلَوْةٍ يَقُومُ وَكُسْلِ يَهْضُ لَا لَا بِعْن حَنَّى إِكُلَّ الْقَرِيبَةَ وَيَشْرَبَ دَمَ السَّرْعَى و عِنْ فَقَالَ بَالَاقُ لِلْمَامُ وَالْآنَ أَيْمَالًا كَلْنَهُ لَنْتُولَا نُبَارِكُهُ يُرَكَّةً . عِنْ فَأَجَابَ بِلْمَامُ وَقَالَ لِبَالَاقَ أَلَّمْ أَقُلَ لَكَ إِنْ كُلُّ مَا مُّولُهُ ٱلرُّبُّ إِنَّاهُ أَصْنَهُ . ١٠٠٠ فَقَالَ مَالَاقِي لِلْمَامَ تَعَالَ آخَذُكَ إِلَى مَوْضِم آخَرَ ظَلَمُّهُ يَحْسُنُ فِي عَنِي اللهِ وَتُلْمَهُ لِي مِن هُنَاكَ . عَنِي كَا خَذَ بَالَاقُ لِلسَّامَ إِلَى رَأْسٍ فَنُورَ ٱلْمُشْرِفِ عَلَى وَجِهِ ٱلْبَرَيُّةِ . يَحِينِهِمْ خَالَ بِلْمَامُ لِبَالَاقَ ٱبْنِ لِي هَمْنَا سَبْعَة مَذَائِجَ وَأَعْدِدُ لِي سَبِنَةَ عُجُولِ وَسَبْنَةَ أَكْبُسِ . يَحْتَثِيرُ وَصَنَعَ بِالْآَقُ كَمَّا قَالَ بِلَمْ وَأَصْدَعَلَ كُلّ مَذَيم

# ألفضل الرابغوالعشرون

كَنْ وَرَأَى بِلْمَامُ أَنَّهُ يَحْسُنُ فِي عَنِّي ٱلرَّبِّ أَنْ يُبَارِكُ إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَضْ كَالْمُرَّتَيْن ٱلْأُولَيَيْنِ فِي طَلَبِ ٱلْمُؤُولِ فَأَفْتَلَ بِرَجْهِهِ إِلَى ٱلْبَرَّئَةِ ﴿ ﴿ ﴿ وَرَفَمَ بِلْمَامُ طَرَفَهُ وَرَأَى إِسْرَايْلِ أَاذِلِينَ بِحَسَبِ أَسْبَاطِهِمْ فَعَلْ عَلَيْهِ رُوحُ أَفَةٍ ١٤٤ فَضَرَّبَ مَثَلَهُ وَقَالَ كَلامُ بِلَمَامُ بْنَ بَلُودَ كَلَامُ ٱلزُّجُلِ ٱلْمُنْآتِ ٱلْمَيْنَانِ ﴿ كَالَّهُ مَنْ عَيْمَ أَفَوَالَ ٱلَّهِ ٱلَّذِي رَأَى رُوْيًا ٱلْقَدِيرِ ٱلَّذِي يَقَمُ مُتَنْفَعُ عَنَّاهُ ، عِنْ مَا أَجْلَ عِبَامَكَ يَا يَنْفُوبُ وَلْغَيتَك كَا إِسْرَايْلُ . ٢٢٤ مَنْهِ عِلَةٌ كَأُودَيَةِ وَكَجَنَاتِ عَلَى نَهْرِ وَكَأَغْرَاسِ عُودٍ غَرَسَهَا ٱلرُّبُ وَكَأْدُرْ عَلَى مِيامٍ . ٢٠٠ يَجْرِي ٱلْمَا مِنْ دِلْآنِهِ وَزَرْعُهُ فِي مَالْ غَزِر وَيْرْتَعُمُ مَلَكُ عَلَ أَجِ وَتَنْسَاكَ مَلَكُهُ عَلَي إَغْرَجُهُ أَنْهُ مِنْ مِصْرَ وَلَهُ سُرْعَةُ ٱلرَّامُ مَ يَعْتُوسُ أَعْدَالهُ مُعِنَ ٱلْأَمْمِ وَعِظَاتُهُمْ يَعْرُقُ وَبِسهَامِهِ أَنْجُنَّهُمْ . عَنْ جَنَّا وَرَبَضَ كَأَسَدُ وَكَلُوفَ فَنْ ذَا بُدُرُهُ. مُبَارِكُوكَ لِيَرَكُونَ وَلَاعِنُوكَ لِلمُنُونَ • ﴿ يَعَلَيْ فَاشْتَدُّ غَيْظُ بَالَاقَ عَلَى بِلَمَامَ وَمَمْقَ بَكَفْيهِ وَقَالَ بَالَاقُ لِلْمَامَ إِنَّا دَعُونُكَ لِتَلْمَنَ أَعْدَآنِي فَإِذَا أَنْتَ قَدْ مَارَكَ عَتُمْ كَلَاثَ مَرُاتِ . عَلَيْكُ فَأَلْآنَ أَنْسَرِفَ إلى مَوْضِيكَ لَقَدَ كُنْتُ عَزَمْتُ أَنْ عُحْرَمَكَ خُرَمَكَ ٱلرُّبُّ ٱلْكَرَامَةَ. ﴿ يَهِيْ فَقَالَ لَمْمَاءُ لِإِلَّاقَ أَلَمَ أَقُلَ لِأَمْكَ ٱلَّذِينَ يَعَتَّمُم إِلَّ كلي لَوْ أَعْطَانِي بَالَاقُ مِنْ بَيْتِهِ فِشَةَ وَذَهَبَالُمْ أَسْتَطُمْ أَنْ أَتَجَاوَزُ أَمْرَ ٱلرَّبَ فَأَعْلَ حَمَنَةَ أَوْسَيِّنَةً مِنْ رَأِي إِنَّاماً يَتُولُهُ ٱلرَّبِّ إِيَّاهُ أَقُولُ. عِنْ وَٱلآنَ هَا أَنا مُنْصَرفُ إِلَى قَوْمِي تَمَالَ أَعْرَفُكَ مَا يَعْنَمُ أُولِكَ الشَّعْبُ بِعَمْدِكَ فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ . عَنَا يُمَّ صَرَبَ مَنْكُ وَقَالَ كَلَامُ لِمَامَ بِن بَهُودَ كَلامُ الرَّجْلِ الْمُكُنِّي الْمِيتِينِ عَلَيْهِ كَلامُ السَّالِمِ أَفْوَالَ ٱللَّهِ وَٱلْمَادِفِ مَمْرِفَةَ ٱلْلَهِيَ وَٱلنَّاظِرِ مَنَاظِرَ ٱلْفَدِيرِ ٱلَّذِي يَتِّمُ فَتَنْفَعُ عَيْسَالُهُ . كالله الله وَلَيْسَ حَاضِرًا أَبْصِرْهُ وَلَيْسَ بِمُرِيبٍ . يَسْمَى كُوْتُ مِنْ يَنْفُوبَ وَيَعُومُ صَوْلِمَانُ مِنْ إِسْرَائِسِلَ فَيُعَلِمُ طَرَقَ مُوآبَ وَيُرِيحُ بَعِمَ بَنِي شِيتِ عِيدٍ وَيَكُونُ أَدُومْ مِيرَانًا لَهُ مِلْكًا لَهُ مِكُونُ مِهِمِرُ أَعْدَآوْهُ وَيَعْمَمُ إِسْرَائِيلٌ بِبَلْسِ ١٤٠٠ وَيَسْلُطُ الَّذِي مِنْ يَنْعُوبَ وَيُهْلِكُ مِنْ كُلِّ مَدِيتَهِ مَنْ بَيَّ ﴿ يَهِي اللَّهِ مَا أَنَّ عَمَالِقَ فَضَرَبَ مَثَلَهُ وَقَالَ أَوْلُ ٱلشُّمُوبِ عَالِينَ وَعَاقِبَهُ إِلَى ٱلْمَلَاكِ ، ﴿ إِنَّهُ ثُمُّ دَأَى ٱلْمُنْكِينَ فَخَرَبَ مَثَلًهُ وَقَالَ مَسْكُنُكَ مَينُ أَجْلُ فِي ٱلمُّخْرِ وَكُلَّهُ ، وَاللَّهُ السِّينُ قَنَّا يُكُونُ مَرَابًا إِلَى أَنْ يَسْبَيكَ أَشُورُه عَلَيْهِ ثُمَّ ضَرَبَ مَنَّهُ وَقَالَ وَيُلُّ لَمَنْ نَعْيًا إِذَا تَمْمُ أَلْسَادِرُ ذَلِك .

مَهُمْ لَكِنَّ الْأُمْرَ الَّذِي أَفُولُهُ لَكَ إِنَّاهُ تَعْنَمُ فَقَطَ . وَإِلَيْ فَتَامَ إِلَمَامُ بِالْقَدَاةِ وَشَدَّ عَلَى أَكْتِهِ وَمَنْى مَمْ رُوْسًا مُوآبِ. عِنْ فَأَشَنْدُ غَمْنُ أَلَهِ لَمْنَ وَوَقَفَ مَلَاكُ أَرَاتَ فِي ٱلطُّرِقِ تُجَلِّفُهُ وَهُوَ وَاسْجِتْ عَلَى أَتَاتِهِ وَمَنهُ غُلَامًاهُ . كَا لِي أَلَّا اللَّهُ الْأَمَّانُ مَلاكَ ٱلرُّبِّ وَاقْفَا فِي ٱلطُّرِيقِ وَسَيْهُ غُرَّدُ يَبِيهِ فَالَتْ عَن ٱلطُّرِيقِ وَسَادَتْ فِي ٱلصُّغُرَّاء . صَرَبَهَا بَلَهُمْ لِيَرُدُهَا إِلَى الطَّرِيقِ . ١١٤ فَوَقَتَ مَلَاكُ ٱلزَّبِ فِي مَضِيقٍ بَيْنَ ٱلْكُرُومِ إ وَكَانَ حَالِطُ مِن هُنَا وَحَافِظ مِن هُنَاكَ ، عَنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْأَثَانُ مَلَاكَ أَلَّ بِ وَهْت ٱلْحَايِط تَعْفَقَطَتُ دِجْلَ بِلْمَامَ بِٱلْحَايِط فَوَادَ فِي ضَرْبِهَا . وَلَيْ ثُمُّ عَاوْدَ مَلَاكُ ٱلرَّبِ غَجَاوَ وَوَقَتَ فِي مَوْسِمِ صَبْوَ لِاسْبِلَ فِيهِ الْخُولِي يَتُهُ أَوْ يَشْرَةً . عِنْهِ فَلَمَّا وَأَتِ الْأَتَانُ مَلاكَ ٱلزُّبِّ وَيَجْنَتُ تَخْتَ بِلْسَامَ فَأَشْتَدُ غَسَٰبُ بِلَيْامَ وَمَرْبَ ٱلْأَتَانَ بِٱلْمَسَاء كل فَتَحَ ٱلَّابُ فَمَ ٱلْأَتَّانِ فَقَالَتْ لِلِلَّامَ مَاذَا مَنَفْتُ بِكَ حَتَّى ضَرَبْنِي كَلَاث مَرَّاتٍ. ﴿ وَهُو كَانَ لِمَامُ لِلأَتَارِ لِأَنْكِ سَخَرَتِ مِنْي وَلَوْ كَانَ فِي يَدِي سَيْفُ لَكُنْتُ خَلْكِ بِينِ فَالْتِ الْأَكَانُ لِلْمَامُ أَلَسْتُ أَنَا أَكَاكَ ٱلَّتِي زَكِتَهَا مُذَا كُنْتَ إِلَى الْيُوم هَلْ عَوْدُنْكَ أَنْ أَلْمُنَمَ بِكَ كَذَا. قَالَ لَا. ﴿ وَلَيْكُ فَكُفَتَ ٱلرَّبُّ عَنْ بَسَرٍ بِلْمَامَ فَرَأَى مَلَاكَ ٱلرَّبِّ وَفَقَا فِي ٱلطَّرِينَ وَسَيْمُهُ مَسْأُولُ بِيَدِهِ تَحَرُّ سَاجِدًا عَلَى وَجُهِهِ • عَيْمَ فَعَالَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرُّبِ لِمَاذَاضَرَ بُتَ أَتَاتَكَ ٱلاتَ مَرَّاتِ فَإِثَّا أَنَا خَرَجْتُ فِي وَجِيكَ لِأَنَّ طَرِيقَكَ مُعْوَجُّ أَمَايِ ﴿ وَهُ إِنَّ مِنْ أَلَانًانُ فَالَتْ مِنْ أَمَايِ كَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ أَمْ يَمَل عَنِي لَتَتَلَكَ ٱلْآنَ وَأَبْفِتُهَا. عَيْنِي فَقَالَ بِلَمَامُ لَلَاكِ ٱلرَّبِ قَدْخَطِلْتُ لِأَنِّي لَمُ أَعْلَمُ أَنَّكَ وَافْتُ ثَجَاهِي فِي ٱلطَّرْقَ وَٱلْآنَ فَإِنْ سَآةً ۚ فِي عَيْنِكَ فَإِنِّي أَدْبِعُ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُنَّ فَعَالَ مَلَاكُ ٱلرُّبِّ لِلْمَامَ ٱمْضَ مَمَّ ٱلْغَوْمِ وَٱلْحَوْلُ ٱلَّذِي أَخَوْلُهُ لَكَ إِيَّاهُ تَكُولُ فَقَطَ . فَمَنَّى بلمامُ مَعَ رَوْسَاءَ بَالَاقَ. جَهِيْجٌ طَمَّا نَجِمَ بَالَاقَ نَجِيءٍ لِلمَامَ خَرْجَ لِلْتُقَاهُ إِلَى مَدِينَةِ مُوَّلَبُ أَلِّي عَلَى حُدُودِ أَرْفُونَ ٱلْوَاقِمَةِ فِي مَلَّرَفِ ٱلْحُدُودِ ، عَنْهُ مَثَالَ بَالَاقُ لِلْمَامَ أَلَمُ أَدْسَلْ إِلَّكَ مَرَّةً قُلْ هٰذِهُ أَدْعُوكَ فَلَمَاذَا لَمْ تَصرْ إِلَّ أَرَّانِي لَسْتُ أَقْدِدُ عَلَى إحْسُرَامِكَ. ويه مثال لمنام لِبَالَاق وَالْآنَ إِذْ قَدْ صِرْتُ إِلَيْكَ أَزَّانِي أَسْتَطِيمُ أَنْ أَقُولَ شَيًّا. إِنَّا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي لِلْقِنْفِ ٱلرَّبُّ إِيَّاهُ أَخُولَ ﴿ ١٠ ﴿ وَمَنْى بِلَمَامُ مَمْ وَالَّانَ وَمَعَلاَمَدِينَة حُمُونَ. ١٤٠٠ فَذَبَحَ بَالَاقُ بَقُرًا وَغَمَّا وَبَعْنَ بِذَٰلِكَ إِلَى بِلْسَامَ وَالرُّوسَاءَ أَلْيِنَ مَنهُ. عِنْ وَلَا كَانْتِ ٱلْمُدَاةُ أَخَذَ بَالَاقُ بِلْمَامَ فَصَعِدَ بِهِ إِلَى مَشَادِفِ بَعْلٍ فَنظرَ مِنْ ثُمُّ أقمى ألثنب

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعَثْرُونَ

عنه قتال بله إلا يكون إن يا هانا سبة مناج وأعدد يه هنا سبة غيل و وسبة المجنس. وي المنافعة على والمنافعة مناجعة المجنس. وي المنافعة على المنافعة منافعة المجنس. وي المنافعة ال

الله وَتَأْتِي مُفَنُّ مِنَ الْحِيَّةِ كِيْمِ وَتُخْضِ أَشُورَ وَتُغَلِّ عِبْرًا وَهُوَ أَيْسًا إِلَى الْمُلاكِ. الله عَمَّا مُحَمَّع المُعامَ فَانْصَرَفَ وَاحِمَّا إِلَى مَوْسِهِ وَمَضَى بَالاَق أَنْسًا لِسَهِيهِ

#### أَلْفَصَلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

جَنْ وَأَقُمْ إِسْرَائِيلَ بِسُطِيمَ وَأَخَذَ ٱلشُّفْ يَغْرُونَ مَمْ بَلْتِ مُوآبَ عِنْ فَدَعُونَ الشُّف إلى ذَائِع آلِمَهِ فَ فَأَكُلُ الشُّبُ وَسَعَدُوا لِإِلْمَهِنَ عِيدٍ وَمَثَلُقَ إِسْرَائِيلُ بِيْلَ فَنُودَ فَأَشْنَدُ غَمْبُ أَلَاتٍ عَلَى إِسْرَائِيلَ . وَيَعْ فَتَالَ ٱلَّتِ لُوسَ خُذَ مَنْكَ عَجِعَ وَوُسَالَهِ الشَّفِ وَالصَّالِمُهُمْ لِلرَّبِ أَمَامَ ٱلشَّمَى كَنْصَرَفَ شِرُّهُ غَسْبَ الرَّبِ عَنْ لِسَرَائِلَ بِمُشْكِعٌ ظَالَ مُوسَى لِفَضَاةِ لِسَرَائِيلَ أَفَلُوا كُلُّ وَلِيدِ مِنْ تَشَلَّقُ مِنْ قَوْمِهِ بِغَلْ فَفُورَ ، ﴿ إِلَيْهِ ۚ فَإِذَا رَجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَقْبَلَ وَقَدَّمَ إِلَى إِخْرَتِهِ ٱمْرَأَةً مِدْنَيْنَةً عَلَى عَنِي مُوسَى وَغُونِ كُلْ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهُمْ يَكُونَ عِنْدَ بَلِبِ خَبَّاهُ ٱلْخَضَرِ . وي فَلَا رَأَى فِعَاسُ بِنُ أَلِمَا ذَارَ بِي هُرُونَ أَلْكَاهِنَ قَامَ مِنْ وَسَعِلِ ٱلْجِمَاعَةِ وَلْمَذَ رُعُما فِي بَيهِ جِيجٍ وَدَخُلُ وَرَآهُ الرَّجُلِ الْإِسْرَائِيلِي ﴿ إِلَّى النَّبْةِ فَطَنَهُما حَكِلْهِما الرَّجْلَ ٱلإِسْرَائِيلِيَّ وَٱلْمُرَاةَ فِي مَطْنِهَا فَكُشَّتِ ٱلطَّرْبَةُ ثَمَّنَ يَنِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ وَكُانَ ٱلَّذِينَ مَا أُوا بِٱلشُّرُ بَوَ أَدْبَعَةً وَعَشَرِينَ أَلْمًا • بِحَيْبِي وَكُلُّمَ ٱلرُّبُّ مُوسَى كَايْلًا عِينَ إِنَّ فِتْعَلَى أَنْ أَلِمَاذَادَ بْنِ هُرُونَ ٱلْكَاهِنِ قَدْ رَدُّ مُضْلِي عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِشَيْرَتِهِ لِي فِيهَا بَيْنَهُمْ حَتَّى لَمْ أَفْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي غَيْرَتِي . ﴿ لَيْنَا إِنَّ فَإِذْ لِكَ قُلْ هَا ۖ نَذَا مُعْلِمِ عَهِدَ سَلَابِي واللهُ فَكُونُ لَهُ وَلَسَلِهِ مِنْ بَعْدِهِ عَدْ كَفُنُوتِ أَبْدِي حَرَّآهَ غَيْرَةِ لِإِلْهِ وَتُكْفِيرِهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . عَلَيْ وَكَانَ آسَمُ ٱلرَّجُلِ ٱلْإِسْرَائِيلِي ٱلْفُتُولِ ٱلَّذِي تُعْلَ مَمَ ٱللَّذَيْثَةِ زِمْرِيَ بْنَ سَالُوْ وَهُوَ رَبْسِ بَيْتِ أَبِ مِنَ ٱلشِّيمُونِيِّينَ ١٤٠٥ وَآمُمْ ٱلْمَرَاةِ ٱلْمَدَّيِّنِكَ ٱلْقُتُولَةِ كُرِي بَلْتَ صُودِ وَهُوَ دَنِيسُ أَمَم رَأْسُ بَيْتِ أَبِ فِي مِدْيَنَ ﴿ ١٠٠٠ وَكُمَّ مَ ٱلرَّبُ مُوسَى قَائِلًا عِنْهُمْ ضَاغُوا ٱلْمُدَيَّنِينَ وَأَصْرِيُوهُمْ عِنْهُ لِلْمُهُمْ صَاغِوكُمُ لمُحْيَالَاتِهِمِ ٱلْتِي اَحْتَالُوا عَلَيْكُمْ فِي أَمْرِ فَفُودَ وَأَمْرِكُوْ بِي بِلْتِ وَيْسِ مِدْيَنَ أَحْتِهِمْ ٱلْقُتُولَةِ فِي قِرْمُ ٱلضَّرْبَةِ سَنَبَ فَنُورَ

# ألفصل السكيس والعشرون

بحييج وَكَانَ بَعْدَ الضَّرْيَةِ أَنْ كَلَّمَ الرُّبُّ مُوسَى وَأَلِنازَارَ بْنَ هُرُونَ ٱلْحَكَاهِن قالِلًا كالمنه أحسيا جَّلَة جَمَاعَةِ مِنِي إِسْرَا بُلِلَ مِن أَبْنِ عِشْرِينَ سَنَةٌ فَصَاعِدًا عَلَى حَسب بُيُوت آبَايِهِمْ كُلُّ خَارِجٍ فِي ٱلْجَيْشِ مِنْ إِسْرَائِيلَ. عَنْ ﴿ فَكُلُّمُهُمْ مُوسَى وَأَلِمَا ذَاذَ أَلْكَاهِنُ فِي مَغُرًا و مُوآبَ عَلَى أَدُدُنِي أَرِيحًا فَالْمَيْنِ عِنْ لِيُعْسِ مِنْ أَبْنِ عِشْرِنَ سَنَةً فَصَاعِدًا كَمَّا أَمْرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِسِالَ ٱلْمَادِجِينَ مِنْ أَدْضَ مِعْمَر . عَيْمَ فَكَان لِ أُوبِينَ بِكُرُ إِسْرًا مُلِ عَشِيرَةُ ٱلْخُنُوكِينَ لِلْوكَ وَعشيرَةَ أَلْفُو مِينِ لِلْوَ يَرْت الْمُصْرُونَيِّنَ لِمُصَرُّونَ وَعَشِيرَةُ ٱلْكُرِّمُونِينَ لِكُرْمِيَ . ٢٠٠٠ هُولُا عَشَارُ ٱلرَّاوِسنَين وَكَانَ ٱلْمُمْدُودُونَ مِنْهُمْ ثَلاَقَةً وَازْسِينَ أَفَنَا وَسَبْمَ مِنْـةٍ وَثَلاثِينَ . ﴿ يَجْهُمُ وَأَنْ فَلْو أَلِيَّابُ . عِنْ وَبُو أَلِيَّابَ نَمُونِيلْ وَدَانَانْ وَأَبِيرَامْ وَهُمَّا دَاثَانْ وَأَبِيرَامُ ٱللَّذَان كامَّا يْدْعَيَانِ إِلَى ٱلْجِبَاعَةِ وَهُمَّا ٱللَّذَانِ خَاصَّهَا مُوسَى وَهُرُونَ فِي جَاعَة قُورَتَ بِينَ خَاصُوا ٱلرَّبِّ عِنْكِمْ وَفَغَت ٱلأَرْضُ مَّاهَا وَٱبْتَلَتْمْمَامَمْ فُورَحَ حِينَ هَلَكَ ٱلْفُومُ وَأَكَلَت ٱلنَّادُ ٱلْيَتَيْنِ وَٱلْخُسِينَ رَجُلا فَصَادُوا عِبْرَةً ، عَلَيْنِ وَأَمَّا بَنُو قُورَحَ فَلَمْ غِوثُوا ، عَنْ إِي وَبِنُو يتملون بتشارهم عشيرة التونيليين لغواب وعشيرة الناسنتين يابين وعشيرة الْلِكِنْيِنَ لِيَاكِينَ عِنْ وَعَشِيرَةُ الزَّارَحِينَ لِزَارَحَ وَعَشِيرَةُ الشَّاوْلِينَ لِشَاوْل. كاللهُ هُولَاءً عَمَارُ النَّمُسُونِينَ أَثَانٍ وَعِفْرُونَ أَلْمًا وَمِثَانٍ. عَضَمُ وَيُوجِاد بِمُثَّارُهُمْ عَشيرَةُ ٱلصَّلُونَينَ لِصَغُونَ وَعَشيرَةُ ٱلْتَجُو يِينَ لِجَيِّى وَعَشِيرَةُ ٱلشُّونِ يَينَ لُّهُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ وَعَشِيرَةُ الْأَزْفَ بَيِنَ لِأَزْنِي وَعَشِيرَةُ الْبِيرَوْيِينَ لِبِيرِي المِنْ وَعشيرَة الأرود بينَ لأرود وَعَشِيرَةُ الأَرْ نِيلِينَ لأَرْ نِيلَ. عَنْ هُولاً وَعَثَالِ بَنِي جَادِ بَعَسَب

عَدَدِهِمْ أَرْبُلُونَ أَلَمَّا وَخَسْ مِنَّةٍ ، ١٠٠٠ وَأَبْنَا يَهُوذَاعِيرٌ وَأُونَانُ وَقَدْمَانَا فِي أَرْض كُمْلَنْ ﴿ عِنْ فَكَانَ بُويَهُوذَا مِثَاثُرهم عَشِرَةَ ٱلسِّيلِينَ لِشِيلَةَ وَعَشِيرَةَ الْمَلَرَسِينَ لِعَادَصَ وَعَشِيرَةَ ٱلزَّادَحِينَ لِزَادَحَ. ﴿ لَكُنْ أَوْكَانَ بَنُو فَادَصَ عَسْيرَةَ ٱلْحَصْرُونَينَ لَمْرُونَ وَعَشِيرَةَ ٱلْحَالُولَينَ لِلْأُمُولَ . عِنْ الله الله عَمَالُ يَهُودَا يَحَبُ عَدَدهم سنَّةُ وَسَبُّونَ أَلْهَا وَخُسُ مِنْةٍ . ﴿ إِنَّ إِنَّ وَبُلُو يَشَاكُمُ بِشَارُهُمْ عَشْيَرُهُ ٱلتُّولَاعْيَنُ لُولَاعَ وَعَشْهِمَةُ ٱلْفُوْتِينَ لِفُوَّةً ﴿ لَكُنِّ وَعَشِيرَةُ ٱلْلِأُمُوبِينَ لِلْشُوبَ وَعَشْبِرَةُ التَمْ وَنَّينَ لِثِيرُ وِنَ . كُونِي هُولا وَعَشَارُ لِناكُم بَعَسَ عَدَّدِهِمُ أَرْبَعَةُ وَسَوْنَ أَفَا وَنَلَاتُ مِنَّةٍ • ﴿ وَبَو زَلُولُونَ بَصْالِهُمْ عَشِيرَةُ السَّادَدِ بَيِنَ لِسَادَدَ وَعَشِيرَةُ الْإِلْوِنْيِنَ لِالْمُونَ وَعَشِيرَةُ الْتِخْلُدُاتِينَ لِيَعَلَابِ الْمُؤْتِدِ هُولَا أَعَثَارًا الزُّولُونَينَ بحسب عَدَدِهِمُ سَتُونَ أَلْمًا وَخُسْ مِنْةٍ . \* فَيَهِمُ وَأَنَا لُوسُتَ مِسْفَا رِهِمَا مَنْتَى وَأَفْرَا لِيمُ بِكُ إِلَّهُ مَنْسَى عَشِيرَةَ ٱلْمُاكِيرِ بَينِ لَاكِيرِ وَمَاكِيرُ ولد جِلْمَادَ وَجِلْمَادَ عَشِيرَةَ ٱلْجِلْمَادِ بِينَ ا ﴿ إِنَّ وَهُوْلَا ۚ بُنُو جُلَا أَنْ عَشِيرَةً ٱلْإِيمَازِرَ بِينَ لِإِسَازَرَ وَغَشِيرَةُ ٱلْحَالَشَينَ لِمَالَوَر إِنْ وَعَشِيرَةُ ٱلْأَشْرِينَالِينَ لِأَشْرِينَالُ وَعَشْرَهُ ٱلنَّاكَيِنَ لِثَاكَمُ عِنْ وَعَشِرَةً الثِّيدَاعِينَ يَشِيدَاعَ وَعَشِيرَةُ ٱلْمُلْفَرِينَ خَاضَ جَيْنِي وَأَمَّا صَفَادُ بْنُ حَافَرَ ظَلَمْ يَكُنْ لُهُ بَنُونَ مِنْ كَانْتُ لَهُ بَنَكُ وَأَسْأَوْ لَهِنْ عَلَةَ وَفُوعَةً وَخُجَلّةً وَمِلْكَةً وَرَضَة . عن هوالآء عَمَالِا مَنَتَى وَالْمُدُودُونَ مِنْهُمُ أَثَالَ وَخَسُونَ أَلْمَا وَسَبْمُ مِنْةٍ . عِنْ وَهُولًا مَنْ أَفْرَائِيمَ سَنَارِهِمْ عَشِيرَةُ ٱلثُّولَالِمِينَ لِلْوَلَالَحِ وَعَشِيرَةُ ٱلْإِكْرَ بِينَ لِإِكْرَ وَعَشِيرَةُ التَّاحَيِّينَ لِنَاحَنَ وَهُولِلَا وَهُولِلا وَبُو شُومًا لَخَ عَشِيرَةُ ٱلْمِيرَا نَيِنَ لَمِرَانَ عِن هُولاً عَشَارِ لْ بِنِي أَفْرَا لِيْمَ بِمُسَبِ عَدْيهِم أَثَالِ وَثَلَاقُونَ أَلْمَا وَخَسُ مِنَّةٍ عِينَ أُولَكَ بَلُو عُسْفَ بِسَنَا نِهِمْ . وَبُو بَلَامِينَ مِسْارِهِمْ عَشِيرَةُ ٱلْبَالِيِّينَ لِبَالُمَ وَعَشِيرَةُ ٱلْأَشْبِلِينَ لأشبيلَ وَعَشِيرَهُ ٱلأَحِيرَامِينَ لِأَحِيرَامَ عَلَيْهِ وَعَشِيرَةُ ٱلتَّفُوهُ مِينَ لِشَفُوهُم وَعَشِيرَةُ ٱلْحُوقَائِينَ لِلْوَقَامَ ، عَيْنِينَ وَكَانَ أَبْنَا بَالِمْ أَرْدًا وَنَمْنَانَ فَمَشِيرَةُ ٱلْأَرْدِ يَينَ لِأَرْدِ وَعَشَيرَةُ ٱلتُمَا نَينَ لِنَمَانَ . ١١٤ هُولَا، بُوبَيْلِامِن بِسَائِهِمْ وَٱلْمَدُودُونَ مِنْهُمْ خَلَ وَأَرْبُونَ أَلْمَا وَسِتْ مِنْهِ ، عِنْهِ وَهُولَاءَ بَو دَان سَتَارِهِمْ عَشِيرةُ ٱلشُّوحَامِيِّينَ لِنْوحَامَ هُولَاءَ عَثَاثِرُ دَانِ بِسَثَارِهِمْ . عَيْنِيزٌ جَيْءُعَثَاثِ الثُّوحَامِيُّنَ بَحَسَبِ عَدَدْهُمْ أَذْبَنَةُ وَسِنُّونَ أَلْمًا وَأَدْمِ مِنْةٍ • عِلْهِ وَبَنُوا شِيرٌ بِمَثَارُ هِمْ عَشِيرَةُ الْمِنْدَينَ لِسنَّدَ وَعَشِيرَةُ ٱلْبِشْوِيْيِنَ لِيشْوِيَ وَعَشِيرَةُ ٱلْبَرَعِينَ لِبَرِينَةَ . ﴿ يَهِمُ عَلَيْهُ مَ مِينَةً عَشِيرَةُ أَخْارُ بِينَ لِمَارُ وَعَثِيرَةُ ٱلْلَكِنْلِينَ لِمُلْكِينِلَ ، عَنِينَ وَأَمْمُ أَبْنَةِ أَشِيرَ سَارَحٍ. عِينَ لَمُوالَّةَ عَمَالِا بَنِي أَشِيرَ بِحَسَبِ عَدِهِمْ كَلاَيَّةٌ وَخَسُونَ أَلْمًا وَأَزْمُ مِسْةٍ . جِنْكُ وَبُو نَعْالِي بِمَثَاثِرِهِمْ عَشِيرَةُ ٱلْتَحْصَيْلِنْيِنَ لِيَحْصَيْلَ وَعَشِيرَةُ ٱلْجُونُونِينَ لْحُونِيَ اللَّهِ وَعَشِيرَةُ ٱلْكِاسَرِ يَبِنَ لِلْصَرَ وَعَشِيرَةُ ٱلسَّلِيمِينَ لَسْلَيمٍ . يعني هُولاً وَ عَنَا أَرْ فَعَالِي بِمَثَارِهِمْ وَالْمُدُودُونَ مِنْهُمْ خَمْتَهُ وَأَزْبُلُونَ أَلْمًا وَأَرْبَمُ مِنْ مِ إلى عَوْلاً مَنْدُودُو بِنِي إِسْرَائِيلَ سِتْ مِنْهِ أَلْفِ وَأَلْفُ وَسَمْمُ مِنْ وَثَلَاوُنَ . بَنْ وَكُمْ ٱلرِّبُ مُوسَى قَالِلا عِنْ لِمُولَا أَمْمَ ٱلْأَرْضُ مِيرَاتًا عَلَى عَدَدِ الْمَالِيمَ وَيُنْ الْكُنِيرُ لَكُنْرُ لَهُ مِيرَاتُهُ وَالْقَلِيلُ تَقَلُّهُ لَهُ كُلُّ فَرِيقٍ عَلَى قَدْدِ عَدْدِهِ الْأَقْ مِيرَاتُهُ . جَنْ الله الله المُرْضُ بِالْأَفْتِرَاعِ عَلَى حَسَبِ أَنْهَا أَنْسَاطِ آ أَبُّهم يَوْنَ الآنكا بِمَسَبِ ٱلاَفْتِرَاعِ إِنْهُمُ ٱلْمِيرَاتُ بَيْنَ ٱلْكَثِيرِ وَٱلْكَلِلِ . عَيْنَ وَهُوَلاَّهُ هُمُ ٱلْمَدُودُونَ مِنَ ٱللَّادِ تِينَ بَشَا إِرْهِمْ عَشيرَةُ ٱلْجِرْشُونَتِينَ كِلِرْشُونَ وَعَشيرَةُ ٱلْهَاتِينَ لِمُهَاتَ وَعَشِيرَةُ الْمَرَادَ بِينَ لَمَرَادِي . ١٠٠٠ هُولَكُمْ عَدَايْرُ لَاوِي عَشِيرَةُ ٱلْمَبْنُو لَينَ وَعَشِرَةُ ٱلْخَبْرُونِينَ وَعَشِرَةُ ٱلْخَلَوِينَ وَعَشِيرَةُ ٱلْمُرْمَوِينَ وَعَسِيرَةُ ٱلْمُورَجِينَنَ وَحَاثُ وَلَدَ عَرْامُ . يَجَيَّجُ وَكَانَ أَلَمُ أَمْرَأَةً عَرَامٌ يَكَابَدَ بِلْتَ لَادِي ٱلِّي وَلِمَتْ الِلادِي بِيصْرَ فَوَلَدَتْ لِسَرَامُ هُرُونَ وَسُوسَى وَمَرْيَمُ أَعْتَبُنَا . يَجَيِّجُ وَوَلَهُ لِمُرونَ نَادَابْ وَأَبِيهُو وَأَيْمَازَارْ وَإِيَّامَارْ. ﴿ وَمَلْتَ نَادَالُ وَأَبِيهُو حِينَ فَرَّمَا نَارَا عِرِينَةً أَمَّامُ ٱلرُّبِّ . عِلَيْهِ فَكَانَ ٱلمُنْدُودُونَ مِنْهُمْ لَلاَيَّةَ وَعِشْرِينَ أَلْقَا كُلُّ ذَكر مِن أَن شَهْر

ضَاعِدًا لِأَنَّهُمْ أَنْ يَعَدُّوا فِي جَمَّقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا كُمْ لِمُطُوّا مِيرَانًا بَنِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ

اللّهُ اللّهُ الْمُسَالِّ فِي إَسْرَائِيلَ فِي مُعْرَانَهُ اللّهُ فِي الْمُسْرَانَةُ فَي أَمْوَ الْمُلْفِيلِهُمْ أَمْدُ فَي إِسْرَائِيلَ فِي مُعْرَانَهُ الْمُلْفِيلِهُمْ أَمْدُ مُنْ مُوسَى وَهُرُونُ الْمُلْعِيلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُوسَى وَهُرُونُ الْمُلِعِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْدُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عُرْفُونَ فِي اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْلُولُ مِنْ عَلَيْهُمْ عَلِيلُونُ فِي عَلَيْهُمْ عَلَيْلُ فِي عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ فِي عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عِلْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلِيهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُ عَلِيْكُوا عِلَيْهُمْ عَلِهُمُ عَلِيهُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلِهُمْ عَلِي عَلَيْهُ عِلَهُ عَ

# ألفضل السابغ والعيثرون

عَنْ وَتَعَدَّمُ بَنَاتُ صَفَّادَ بِنِ حَافَرَ بِنِ حِلْمَادَ بِنِ مَاكِيرَ بِنِ مَنْسَى مِنْ عَشَائِرِ مَنْسى أَنْ يُهِمُ فَ وَهُذِهِ أَمَا أَذِهِ عَلَهُ وَتُوعَةً وَخَلَةً وَمِلْكَةً وَرَامَةً • كَانِي فَشَنَ بَيْنَ لَدَى مُوسَى وَأَلِمَازَادَ ٱلْكَاهِن وَالرُّوْسَادَ وَسَارُ ٱلْجِمَاءَةِ عِنْدَ بَابِ خِبَادَ ٱلْخَضَر فَا يُلاتِ كِينَ لا إِذَا أَمَانًا مَلَتَ فِي ٱلْبَرْيَةِ وَهُولَمْ يَكُنْ فِي جُلَّةِ ٱلْمُومِ ٱلَّذِينَ ٱلْجَمْدُوا عَلَى ٱلرَّبِ مِنْ جَاعَةِ فُورَمَ لَكِنَّهُ بِمُطَلَّتِهِ مَاتَ وَلَمْ يَكُن لَهُ بَنُونَ . عِنْ فَلَاذًا لِمُنْظُ أَسْمُ أَبِينَا مِنْ نَيْنَ عَشَيرَتُهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبُّنُ فَأَعْطِنَا مِيرَانًا فِيهَا نَبِنَ أَخَلِينَا ﴿ فَرَغَمَ مُوسَى أَمْرَهُنَّ إِلَى ٱلزُّبُ عِنْ اللَّهُ مُوسَى قَائِلًا عِنْ إِلَا السُّوابِ عَلْقَتْ بَاتُ صَفَّادَ أَعْطِينً مِكْ مِيرَاثِ فِيهَا مَيْنَ أَعْمَامِنُ وَآثَمُلْ مِيرَاتَ أَبِينَ إِلَيْنَ . ١٠٠ وَمُرْ مَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمْ عِنْهِ ۚ أَيُّ رَجُلِ مَلَتَ وَلَيْسَ لَهُ آبَنُ فَأَتْفُوا بِيرَانُهُ إِلَى ٱبْنَهِ ، عِينِهِ قَانَ أَمَّ تَكُنْ لَهُ بِنْتُ فَأَعْلُوا مِيرَاتُهُ لِإِخْوَتِهِ . ﴿ يَهِ كُنَّ لَهُ إِخْوَةُ فَأَعْلُوهُ لِأَعْمَامِهِ . وَ اللَّهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَامُ فَأَعْلُوهُ لِأَذْنَى ذُويَ قَرَابَتِهِ فِي عَشْيَرَتِهِ فَبَرْنُهُ وَلَيْكُنْ ذَلِكَ لِنِي إِسْرَائِيلَ رَسْمَ مُكُمَ كَمَا أَمْرَ ٱلرُّبُّ مُوسَى • عَنْهُ وَقَالَ ٱلرُّبُّ لُوسَى نَصْعَدُ إِلَى جَبَلِ الْعَبَادِيمِ هَذَا وَآخَلُ إِلَى الْأَرْضِ ٱلِّي أَعَلَيْمًا لِنِي إِسْرَابِلَ عَيْنِكُ فَإِذَا رَأَتِهَا فَالْفَمَّ إِلَى قُوْمِكَ أَنْ أَيْمَا كُمَّا ٱلْفَمَّ هُرُونَ أَخُولَ كَمِيرٍ لِأَنْكَمَا عَمَيْنَا أَمْرِي فِي رَبُّ فِي مِنْ عِنْدَ خُصُومَةِ ٱلْجَاعَةِ وَمَ تُقَدِّسَانِي عِنْدَ ٱلْمَاءَ بَعَضَرَتهم وَذَٰ إِكَ مَا خَصُومَةِ قَادِشَ فِي يَرَيُّهِ مِينَ. ١٣٠٥ فَكُلُّمَ مُوسَى ٱلرُّبُّ قَائِلًا عِنْ ﴿ يُكُلُّ ٱلرَّبْ إِلَّهُ أَدْوَاحٍ مُحِلِّ بَشَرِ رَجُلًا عَلَى أَلْجَاعَةِ ﴿ يَالِينَا يَخْرُجُ أَمَانَهُمْ وَيَدْخُلُ أَمَانَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيْدَخِلُهُمْ لِلَّالِ تَبْنَى جَمَاعَةُ ٱلرَّبِ حَكَنَمَ لِلَا آمِي لَمَّا ﴿ كُلِّيكُمْ فَقَالَ ٱلرَّبُ لَمُوسَى خُذَ يَشُوعَ بَنَ فَعَنِ قَالُهُ رَجُلُ فِيهِ رُوحٌ وَضَمْ يَدَكُ عَلَيْهِ ﴿ يَكُمْ إِلَيْكُمْ وَقِفُهُ بَيْنَ يَدِي أَلِمَ ازَارَ ٱلْكَاهِرِ وَٱلْجَمَاعَةِ كُلِّهَا عِنْ إِلَيْ وَأُوْسِهِ بِحَمَرْتِهِم وَأَجْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ مَا بَيْكَ لَكِي تَعْمَ لَهُ جَاعَةً بَنِي إِسْرَايْسِلَ كُلُهَا . عَنْهُ إِنْ يَنِفُ بَيْنَ يَدِي أَلِنَاذَادَ ٱلْكَاهِنِ حَتَّى بَطلْبَ لَهُ فَضَّاهُ أُودَيمَ أَمَامَ ٱلرَّبِ إِنْمُرهِ يَخْرُجُونَ وَإِنْمُرِهِ يَدْخُلُونَ هُوَ وَجِيمٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَمَّهُ وَكُلُّ ٱلْجُمَاعَةِ وَ ١ ﴿ وَهُمُ لَا مُوسَى كَمَّا أَمِرُهُ ٱلْرَبُّ أَخَذَ يَشُوعُ وَوَقَفْهُ بَيْنَ يَدِي أَلِمَازَادَ ٱلْكَاهِن وَكُلُ ٱلْجُنَاعَةِ عِنْهِ وَوَضَمَ بَدَنِهِ عَلَيْهِ وَاوْمَاهُ كَمَّا قَالَ ٱلرَّبُّ عَلَى لِمَانِ

# ألفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

عِجْلَيْنِ مِنَ ٱلْمُثْرِ وَكَبْنَا وَسُبَّةً خَلَانِ حَوْلِيَّةٍ مِطَاحٍ ١١١٤ وَٱلاَتَّةَ أَعْشَادِ سَمِيذٍ مَثُونٍ بِزَيْتِ تَمْدِمَةً لِكُلِّ عِبْلِ وَعُضْرَىٰ سَمِيدِ مَلُوْتٍ بَزَيْتٍ تَمْدِمَةً لِكُلِّ كَبْش وَعُشَرَ عَبِيدِ مَلُوتٍ مِنْ يَتِ تَقْدِمَةً لِكُلْ هَلَ عُرْقَةً وَاكْتِهُ وَالْمَعُ وَقَيدَةُ لِرَّبِ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ الْخَبْرِ الْعَجْلِ وَأَلْمُنْ هِينِ الْكُبْسِ وَدَّامٌ هِينِ الْحَمَل -هْنِهُ مُحْرَقَةً تَسْرٍ فَشَهْرٍ لِشَهُودِ ٱلسُّنَّةِ . عَنْهَا مِنَ ٱلْمَزِ ذَبِيمَةً خَطَّآهُ لِلرَّبِ فَضَلًا عُن ٱلْخُونَةِ ٱلدَّائِنَةِ غِرَّبُ مَمَ سَكِيبِهِ ﴿ ١٤٠٤ وَفِ ٱلشَّهِ ٱلْأَوَّلِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّامِ عَمَرَ مِنْهُ فِعْنِحُ لِلرَّبِ. ﴿ يَهِلُمُ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلْخَلِيسَ عَشَرَ مِنْهُ عِيدٌ سَبَّةً أَيَّام فِأكُلُ فَطيرٌ . ويه ألَوْم الأول بنها عَمْلُ مُقَدِّسٌ عَلَ خِدْمَةِ لَا تَسْلُوا. وَقَرْبُوا وَقِيدَةُ غُرَقَة لِلرَّبِ عِلْنِينِ مِنَ ٱلْبَقَرِ وَكَلِشًا وَسَبَّةَ خَلَانٍ حَوْلَةٍ صِعَاحًا ثَكُونَ لَكُمْ . وتنديم ابن جيد مأثوت بزيت الأنة أعشار النجل مستفونها وعفري الكنس عِنْهُ وَعَفْرًا لِكُلُّ عَلَّ مِنَ ٱلْحَلَانِ ٱلسُّبَّةِ . عَنْهُ وَتَنِسَ خَطَّآهُ لِتُكْتِيرِ عَكُمْ . والله الله عَمْ الله عَمْ الله عَنْ عُرَقَةِ النَّمَاةِ الْخُرَقَةِ الدَّائِمَةِ وَاللَّهِ وَمِثْلًا تَرْبُونَ فِي كُلِّ قَامُ مِنَ ٱلسُّبَةِ ٱلْأَيَّامِ طَمَامَ وَقِيلَةِ وَانْحَةٍ دِمَّى لِلرَّبِّ فَضَلَاعَنِ ٱلْخُرَّةَ ٱلدَّايْمَةِ وَسَكِيها . عَلَيْ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّامِ عَنِلُ مُعَدَّسُ يَكُونُ لَكُمْ عَلَ حِدْمَةٍ لَا تَعْلُوا . عَدُ وَي مَامُ الْوَاكِيرِ عِنْدَ تَكْرِيكُمْ مُلْمِنَةً جَدِيدَةً لِلرَّبِ بَعْدُ أَسَامِيكُمْ عَيْل مُعَدُّنُ مِكُونُ لَكُمْ عَلَ جَدْمَةِ لَا تَسْلُوا. عَيْنَ وَقَرَّ يُواعُرَقَةً وَانِحَةً ومنَّى لِلرَّبِّ عِلْيَن مِن ٱلْبَرّ وْكَيْشًا وَسَيْمَةً خَلَانِ حَوَلَيْةٍ . ﴿ وَهُلِيمُتُهَا مِنْ تَعِيذٍ مَلَتُوتٍ رَأَيْتٍ كَلَامَةُ أَعْسَارً الْنَجِل وَعُدْرَان يَلْكُذِن عِنْ وَعُدْرُ لِكُلْ هَل مِنَ ٱلْحُلَانِ ٱلسُّبَةِ • عِنْ وَتَيْساً مِن ٱلْمَرْ التَّكْفِيرِ عَنْكُمْ عَلَيْهِ هَذِهُ فَرَّيُونَا فَضَلَّا عَنِ ٱلْضُرَقَةِ الدَّالِينَةِ وَمُعِيمَا مِعَامًا تُكُونَ لَكُمْ مَمْ سُكُمْهَا

# ألفَصْلُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلْعِثْرُوْنَ

كالله وفِي ألْيُوم الْأُوَّلِ مِن الشَّهِ السَّامِ عَنِلُ مُقَدِّسٌ يَكُونُ لَسِحُم عَلَ خِدْمَةٍ لَا تَصْلُوا يَوْمَ هُنَافِ يَكُونُ لَكُمْ . ﴿ يَهِمُ وَقَرَّبُوا عُرَقَةً وَأَنِحَةً دِمْنَى لِلرَّبِّ عِبْلًا مِنَ ٱلْبَقْر وَكُنِثُنَا وَسَنَّةً خَلَانٍ حَوْلِيَّةٍ صِحَاحٍ . عِنْ وَخَلَيْمَنُهُمَا مِنْ يَعِيدٍ مَلُونٍ فِرْلِتِ فَلاَةً أَعْمَادِ الْمِجْلِ وَعُفْرَانِ الْحَكِيْسُ اللَّهِ وَعُفْرٌ لِكُلُّ خُلِّ مِنَ ٱلْحَالَانِ ٱلسَّمَّةِ . المُنْ وَنَابًا مِنَ ٱلْمَرَ ذَبِيمَةَ خَطَآهِ لِتُكْفِيرِ عَنْكُمْ . ﴿ يَنْ اللَّهُ مَنْ مُحْرَقَةِ الشَّهِ وتَعْدِهَ مَهَا وَٱلْخُرَقَةِ ٱلدَّالِنَة وَتَعْدِمَهَا وَشَكْبِهَا بَحْسَبِ دُسِيهَا زَائِحَة دِمَى وَقيدةً لِلرَّبِّ. وفي النوم المائير مِنَ الشَّهِرِ السَّامِ هَذَا عَنِلُ مُقَدَّسُ يَكُونُ لَكُمْ مُمَّنُونَ فِهِ نُمُوسَكُمْ وَعَلَ خِدْمَةٍ لَا تَسْمَلُوا ﴿ ٢٨٨ وَوَيُوالْحُرَفَةُ لِلرُّبِّ رَائِعَةً رَضَّى عِبْلا مِنَ ٱلْقَر وَكَبْشَا وَسَبِمَة حَلَانٍ حَوْلَيْةٍ مِعَامًا تَكُونُ لَكُمُ . كَنْ وَتَلْدِمَنُهَا مِنْ تَعِيذِ مَلْوَتِ يزّنت لَلاَتُهُ أَعْمَادِ لِلْجُلِ وَعُفْرَانِ لِلْكَبْسِ عِلَيْكِ وَعُفْرٌ كِكُلِّ خَلَّ مِنَ ٱلْخُلَانِ ٱلسُّبَةِ. والمُن اللُّهُ وَيُعَلُّمُ وَيِهُمَّ خَطَأَة فَعَلَّا مَنْ لَا يَهُمَّ الْحَطْلَة أَلَى التَّكْفِير وعن أخرقتم الدَّائِنةِ وَتَلْبِمَة وَسُكْبِها . عَلَيْ وَفِي الْيَوْمِ الْمُلِيسَ عَشَرَ مِنْ أَغَيْلُ مُقَدَّم يُكُونُ لكم عَلَ خِذَمَةٍ لَا تَسْعُلُوا وَتُسْيَدُونَ سَبِعَةَ أَيَّامٍ لِلرَّبِ. ٢٠٠٠ وَقَرْ بُوا عُرْفَةٌ وَقيدَةَ وَانِحَةٍ ومنى لِلرَّبِ ثَلاثَةَ عَشَرَ عِبْلًا مِنَ ٱلْبَرْ وَكَيْشِين وَأَدْبَعَةٌ عَشَرَ خَلَا حَوْلًا صِحَاحًا تُكُونُ . والمن وتَعْدِيمُ إِن سِيدِ مَلُوت يزيت ثَلاثَة أَعْشَادِ إِكُلِ عِبْلِ مِنَ ٱلْفُولِ ٱللَّامَةَ عَفر وَعُشْرَانِ لِكُلِّ كُنْسَ مِنَ ٱلْكُنْشَانِ عَنْ الْكُنْسَانِ عَنْ الْمُعَلِّ مِنْ الْمُعَالِنِ الأَرْبَاةَ عَشْرَ. إلى وَيْسَامِنَ ٱلْمَرْ ذَيِهِمَةَ صَلَّا عَنِ ٱلْحُرَقَةِ ٱلدَّائِمَةِ وَتَلْمِيمَا وَسُكِيها ، المنتج وفي ٱلْيَوْمُ ٱلنَّائِي ٱثْنَى عَشَرَ عِبْلًا وَكَبْشَيْنِ وَأَدْبَعَةَ عَشَرَ فَلَاصَحِينًا. ٢٠٠٣ وَتَفْيدَتُهَا وَسُكُمّا لِلْخُولِ وَلِلْكُنْتُيْنِ وَالْخُلَانِ مِنْدَدِهَا عَلَى حَسَبِ ٱلرُّسْمَ . ﴿ وَلِينَا مِنَ ٱلْمَرْ ذَيِهِمَة خَطَآهَ فَصْلًا عَنِ أَنْحُرَقَةِ ٱلدَّائِنَةِ وَتَعْدِمَهَا وَسَكُنِهَا . ﴿ يَهِمُ ۚ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلثَّالِثِ أَحَدُ عَقَرَ عِنْلا وَكَيْشَيْن وَأَدْ بَعَةَ عَمْرَ خَلَاحُولِيًّا صَحِيمًا . ﴿ وَمُدْمَثُهَا وَسُكُبُهَا لِلْفُهُولِ و الْكَشْيَانِ وَالْحُمَالَانِ بِمَدْدِهَا عَلَى حَسَبِ الرَّسْمِ . ﴿ وَتُوسًا ذَيْهِمَةً خَطَّآهُ فَضَلَّا عَنَ ٱلفُّرْقَةِ

الدَّا بْمَةِ وَتَمْدِمَتِهَا وَسَكِيبِهَا. ﴿ وَفِي الْيُومِ الزَّابِمِ عَفَرَةً غُبُولِ وَكَبْشَيْنِ وَأَدْبَعَةً عَشَرَ هَلاحُولِيَا صَحِمًا . عِنْهِ وَتَفْدِمُنُهُا وَسُكِّبًا لِلْخُولَ وَيَلْكَبُمُنِيْنِ وَٱلْحُالَانِ بِمَدْدِهَا عَلَى حَسبِ الرُّسْمِ . عَنْ وَتَنِسا مِنَ الْمَرْ وَيِعَةَ خَطْآهَ فَشَلاعَن الْعُرْقَةِ الدَّالِيَّةِ وَتَمْدِمَهَا وَسُكِيها . ويُحَدُّ وَفِي الْيُومِ الْخَامِسِ يَسْمَةُ عُبُولِ وَكَبْشَيْنِ وَأَدْبَعَةَ عَشَرَ عَلا حَوْليا تَعْجِما. وَتَقْدِينَهُا وَسُكُمُ الْمُجُولِ وَلِمُجْمَنِينِ وَالْمُنافِنِ بِمَدْدِهَا عَلَى حَسَبِ ٱلنَّمِرِ. وَيُهِ وَتَنِسا ذَيِعَةَ خَطَآهَ فَمُثَلًا عَنِ ٱلْمُرْفَةِ ٱلدَّائِمَةِ وَتَقْدِمُ مَا وَسُكِيها . وي وفي ٱلدُّم السَّادِسِ ثَمَانِيَة عُجُول وَكُلِمْنِن وَاذْبَهُ عَشَرَ هَلا حَوْلِيَّا صَعِينًا . عَنْهُ وَتُعْلِمَتُهَا وَسُكُمُ الْمُجُولُ وَلَكُمُفَيْنِ وَالْخُلَانِ سِندِهَا عَلَى حَسَبِ ٱلرَّسْمِ . كُلُّونَ وَتَسَادَيْهَة خَطَاهَ فَعَلَا عَنَ أَلْخُرُقَةِ الدَّائِنَةِ وَتَقْدِمَتِهَا وَسُكُهَا \* عَنْ الْوَمِ النَّامِ سَبَنَةً عُمُولِ وَكَبْشَيْنِ وَأَرْبَعَةَ مَشَرَ هَلاحُولِياً صَحِيمًا ﴿ ١٤٠٠ وَهُلِيمُهُمَّا وَسُكُبُهَا الْفُجُولِ وَلِلْكَبْشَيْنِ وَٱلْحُلُانِ بِمَدْدِهَا عَلَى حَسَبِ رَسِيسًا . ١٠٠٠ وَتَبْسَا ذَيِعَةً خَطْلَة فَصْلَاعَن ٱلْخُرَقَةِ الدَّائِنَةِ وَمُتَبِنَتِهَا وَسُكِيها . عَنْ إِلَيْهِم النَّامِن أَحْمَالُ يَكُون لَكُمْ عَلَ حَلْمَةِ لَا تُسَلُوا ﴿ ٢٠٠٧ وَوَ يُواعُونَهُ وَقِيدَةً وَانْحَةَ وَضَى لِلرُّبَ عِبْلًا وَكَيْشًا وَسَبْعَةً حَلانِ حَوْلَيْ مِعَامٍ . ٢٢٥ وَتَعْدِمَهُمَا وَسُكُبُهَا الْعَجِلِ وَالْكَبْسُ وَٱلْحُمَلَانَ بِمَدْدِهَا عَلَى حَسَبِ ٱلسُّم . وَيَهُا ذَبِيمَةُ خَطْلَةً مَضْلًا عَنِ ٱلْخُرَقَةِ ٱلدَّائِنَةِ وَتَلْدِمَتُهُ وَسَكِيها . إِنَّ لا هَذَا مَا مُرْيُونَ لِلرَّبِ فِي أَحْتِهَا لَا يَكُمْ مَا خَلَا نُنْدُوزَكُمْ وَتَعَلَّوْعَا يَكُمْ وِن مُحْرَقَا يَكُم وَتَقَادِمِكُمْ وسنحكم وذمانح سلامتكم

#### ألفَصَلُ ٱلثَّلَاثُونَ

المن الله المرافي المرافيل بجيم ما أمرَهُ الرَّبِّ بِهِ المن وَخَاطَبُ مُوسَى رُوْسًا أَسْبَاطُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا هُذَا مَا أَمْرَ ٱلرُّبُّ بِهِ . يَحِيْعِ أَيُّ رَجُل تَذَرَ تَذْرًا لِرُبِ أَوْحَلَفَ حَلِمًا فَأَكْرَمَ ثَمْسَهُ شَيْنًا فَلا يُخْلَفْ قَوْلَهُ بَلْ يَسْمَلْ بَكُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ • عَنْهُ وَأَيَّهُ أَمْرَأَةٍ تَذَرَتْ تَذَرًا لِلرَّبِّ وَأَلْزَمَتْ تَصْهَا شَيًّا فِي بَيْتِ أَبِيهَا فِي حَالِ صَبَّاتِهَا فَتَيَمَ أَيُّوهَا تَذْدَهَا وَإِلْوَاسَامَا ٱلْزَمَتْ تَصْمَهَا بِهِ صَكَّتَ لَمَا فَقَدْ ثَبَتْ جَيعُ نُدُورِهَا كِينَ وَكُلُّ إِلْزَامِ ٱلْزَمَتْ بِو تَصْهَا قَائِمٌ . كَيْنِ وَإِنْ مَهَاهَا أَيُوهَا فِي يَوْم سَمَاعِهِ ذْلِكَ فَكُلُّ لُدُودِهَا وَإِلْزَامَاتِهَا أَلِّي أَلْزَمَتْ بِهَا تَصْبَكَ غَيْرٌ قَابِتَةٍ وَالرَّبُّ يَنْفِرُ لَمَّا إِذْ نهَاهَا أَبُوهَا . ﴿ ﴿ وَإِنْ صَارَتْ لِرَ جُلِ وَعَلَيْهَا نُذُورُهَا أَوْ لَفَظُ شَفَتَيْهَا ٱلَّذِي أَلزَمَت بِهِ نَمْسَهَا ﴾ وَهُلِي فَسَيَمَ بَنْهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ سَمِمَ فِيهِ ذَٰلِكَ وَسُكَّتَ أَمَّا فَقَدْ تُبَبَّتَ نَذُورُهَا وَإِلزَامَاتُهَا أَلَي أَلزَمَتْ بِهَا تَصْبَهَا تَنْبُتْ عِنْ يَعْلِمَا مِثْلُمَا فِي يَوْم مَهَا عِفْدُ هُمَخ نَذْرَهَا أَلَيْهِي جَمَلَتُهُ عَلَيها وَقَطَ شَفَتِها أَلَّذِي أَلْزَمَتْ بِي تَسْهَا وَالرَّبُّ سِفْحُ عَنها . وَنَدُو الْأَرْمَةِ وَالْمُلْقَةِ كُلُ مَا أَلْزَمَتْ بِو تَمْمَهَا فَابِتُ عَلَيْها و وَإِنْ نَذَرَتْ نَدْرَا أَوْ أَلْزَمَتْ ثَمْمَهَا بِيَعِن فِي بَيْتِ بَلْهَا ﷺ فَشَيَّمَ بَنْهَا وَصَحْتَ لَمَّا وَلَمْ يَهْهَا فَقَدْ ثَبَتَتُ نُذُودُهَا وَكُلُّ إِلْزَامِ أَلْزَمَتْ بِوَتَمْسَهَا ثَابِتُ. عَلَيْ وَإِنْ ضَعَ ذَلِكَ بَعْلَمَا فِي يَوْم سَهَاعِهِ بِهِ فَكُلُّ مَا خَرَجَ مِن شَفَتِهَا مِن نُذُودِ وَ إِلْزَامَاتِ عَلَى نَصْبِهَا غَيْرُ قَابِتِ لِأَنَّ مِيَّةُ الْمُعَنِّدُ وَالْمُ يَعِنِّعُ عَمَا . عِلَيْهِ كُلُّ تَذَدِّ وَكُلُّ يَمِنِ إِلَّهُم يَعِيْمُ الْفُسَ فَبَلْهَا يْنِهُ وَبَعْلُهَا يَسْخُهُ . عِنْهِ وَإِنْ سَكَتَ لَمَا بَعْلَهَا مِنْ يَوْم إِلَّى يَوْم فَتَدُّ أَثْبَتَ جَمِعَ نُذُورها وَ إِلْوَامَاتِهَا أَلَتِي عَلَيْهَا أَثْبَتُهَا لِأَنَّهُ سُكَّتَ لَمَّا فِي يَوْم سَمَاعِهِ . ﴿ لَا يَعْمَ فَإِنْ فَسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا سَمِمَ بِهِ فَقَدْ عَمَلَ وِزْدَهَا . ﴿ وَهِي لَهُ هِنَّ الزُّاسُومُ ٱلَّتِي أَمَرَ ٱلزَّبُّ بِهَا مُوسَى فَهَا يَنِنَ ٱلرُّجُلِ وَزَوْجَهِ وَفِهَا يَئِنَ ٱلْأَبِ وَٱلْبَيْهِ فِي حَالِ صَلَّيْهَا وَهِيَ فِي يَئِتِ أَبِيكَ

# أَلْفَصَلُ ٱلْحَادِيِّ وَٱلثَّلَاثُونَ

عَنْ وَكُلُمْ الرَّبُ مُوسَى قَالِا ﴿ وَهُو الْتَقِيمُ فَيْنَةً نِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْدَيْنِينَ وَبَعْدَ وَلِكَ تَفَشَّمُ إِلَى قَوْمِكَ . عَنَى فَكُلُمْ مُوسَى الشَّبَ قَالِا مُرْدُوا مِنْكُمْ رِجَالًا لِلْجَنْسِ يَزُونَ إِلَى مِدْنِنَ لِيَخُلُوا فَيْسَتَهَ الرَّبِ بِمِدْنَى عَنْهِ مِنْ كُلِّ سِبْطِ مِنْ أَسْبَاطِ مَنْوُنَ إِلَى مِدْنِنَ لِيَخُلُوا فَيْسَتَهُ الرَّبِ بِمِدْنَى عَنْهُ مِنْ مُنْ كُلِّ سِبْطِ مِنْ أَسْبَاطِ

إِسْرَائِيلَ نُسَيِّرُونَ أَلْمَا لِخُوبِ ﴿ يَعَيْلِ مَثْرِدَ مِنْ أَلُوفِ إِسْرَائِيلَ مِنْ كُلِّ سِبْطِ أَلْتُ ٱثْنَاعَثَرَ أَلْمَا مُغَرِّدُونَ لِحُرْبِ. ﴿ وَهَمَ فَسَرَّمُ هُمُ مُوسَى مِنْ كُلِّ سِنْطِ أَلْمَا لَخُرْبِ وَمَهُمُ فِفْكَانُ بْنُ أَلِمَاذَادَ ٱلْكَاهِنِ لِلْمُرْبِ وَفِي يَدِهِ أَسْتَمَةُ ٱلْمُدْسِ وَأَبْوَاقُ ٱلْمُشَافِ . كالمنا مَنَا تُوابِدَيْنَ كَمَا أَمْرَ الرَّبُّ مُوسَى وَقَلُوا كُلَّ ذَكَرٍ عِنْ وَمُلُولَةً بِدَيْن تَتَلُوهُمْ مَعَ تَظْلَهُمْ وَهُمْ أَدِي وَرَاقَمْ وَصُورٌ وَخُورٌ وَرَامِ خَمَةَ مُلُوكِ مِدِينَ وَبِلَمَ مِنَ بَلُورَ قَتُلُوهُ بِالسَّيْفِ. ﴿ يَهِ عِنْ وَسَنَّى بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءٌ مِدْيَنَ وَأَطْفَالُهُمْ وَجِيمَ بَهَا نِيهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ وَأَنَّاثِهِمْ غَيِمُوهَا عَنْهُ وَجَبِعَ مُدْنِهِمْ مَعَ مَسَاكِنِهِمْ وَفُصُودِهِمْ أَمْرَفُوهَا بِالنَّادِ عِنْ وَأَخَذُوا جِمِ ٱلْأَسْلابِ وَٱلْنَائِمِ مِنْ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَائِمِ عِنْ وَعَادُوا إلَ مُوسَى وَأَلِمَاذَادَ ٱلْكَاهِنِ وَجَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِٱلنَّبِي وَٱلْفَتَاجُ وَٱلْأَسْلَابِ إِلَى ٱلْحُلَّةِ فِي مَخْرَآه مُوآبَ أَلَّي عَلَى أَدْدُنِ أَوْمِحًا ﴿ كَانَا لَا تَحْرَجُ مُوسَى وَأَلِمَازَادِ ٱلْكَاهِنُ وَكُلُ رُوْسَاءَ ٱلْجَاعَةِ لِلْتَقَاهُمُ إِلَى خَارِجِ ٱلْحَلَّةِ . ﴿ كُلِّي فَسَحِطَ مُوسَى عَلَى وَكُلاَّ ٱلْجَيْس رُوْسَاءَ ٱلْأَلُوفِ وَرُوْسَاءَ ٱلِمُينَ ٱلْمَادِمِينَ مِن جَيْسِ ٱلْحُربِ عِنْ وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى هَلِ ٱسْتَقَيْتُمُ ٱلْإِنَّاتَ كُلُونً عِنْ إِنَّ هُولَا، هُنَّ ٱللَّهُ مَي خَلْنَ بَنِي إِسْرَائِسِلَ بُوْامَرَةِ بِلْمَامَ عَلَى أَنْ يَتْرُدُواعَلَى الرَّبِّ فِي أَمْرِ فَنُودَ فَحَلَّتِ ٱلضَّرْبَةُ فِي جَاعَةِ الرَّبِّ. ي الله عَلَيْكُ فَالْآنَ أَفْتُلُوا كُلَّ ذَكِر مِنْ الْأَطْعَالِ وَكُلَّ أَمْرَأَةٍ مَرَفَت مُضَاجَعة رَجُل أَفْلُوها كِيْنِهِ وَأَمَّا إِنَّاتَ ٱلْأَطْفَالِ ٱللَّذَاتِي لَمْ يَمْرِفْنَ مُضَاجَتَةَ ٱلرِّجَالِ فَأَسْتَبْغُوهُنَّ لَكُمْ. كله وَأَنْهُمْ فَأَزُلُوا خَارِجَ الْحَلْةِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ كُلُّ مَنْ قَبَلَ تَصَا وَكُلُّ مَنْ لَمَ قَبَلًا وَتَطَهُّرُوا فِي أَلَوْمِ ٱلتَّالِثِ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ أَنْهُمْ وَسَبْتُكُمْ · عَيْبِيْعٍ وَكُلُّ فُرْبٍ وَمَنَاعٍ جِلْدِ وَكُلُّ مَا مُنعَ مِنْ شَعَرِ ٱلْمَرْ وَكُلُّ مَتَاعِ مِنْ خَشَبِ تُعَلِّرُ وَلَهُ • كَالْكُ وَقَالَ أَلِمَازَادُ ٱلْكَاهِنُ لِرِجَالِ ٱلْجَيْسُ ٱلَّذِينَ ذَهَبُوا لِلْحَرْبِ هٰذَا رَسْمُ ٱلشَّرِيمَةِ ٱلِّتِي أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِهَا مُوسَى • ﷺ الدَّعَبُ وَالْبَصَّةُ وَالْخَاسُ وَالْحِيدُ وَالْبَصْدِيرُ وَالرَّصَاصُ ﷺ كُلُّ شَيْء يَكِينُ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ نُجِيزُونَهُ فِي النَّارِ فَيَطَلُّمْ غَيْرَ أَنَّهُ يَطَمَّرُ بَأَنَا الشَّعْجِ وَكُلُّ مَا لَا يَدْخُلُ أَفَادَ غُيِرُونَهُ فِي الْمَالَةِ عِيدٍ وَتَسْلُونَ ثِيابُكُمْ فِي الْيُومِ السَّابِمِ فَعَلْمُ ونَ وَبَهْدَ ذَلِكَ تَدَخُلُونَ الْحُلَّةَ ، ﴿ وَتُكُلِّمُ الرَّبُّ مُوسَى اللَّهُ الْكَثِيرُ أَحْصِ عَدْدَ السُّهُ وَٱلْنَئِيدَةِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلْبَهَائِمِ أَنْتَ وَأَلِعَازَادُ ٱلْكَاهِنُ وَدُوْسًا ۚ ٱلْإِوْ ٱلْجَاعَة ذْلِكَ بَيْنَ أَهْلَ الْخُرْبِ الْخَارِجِينَ لِلْغَرْو وَسَايْرِ الْجَمَاعَةِ . ١٤٤ وَافْرِذْ وَصَعَةَ الرَّبّ مِنْ أَهَا ٱلْحَرْبِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا لِفَعَالَ دَأْسَا وَاحِدْامِنْ كُلِّ خَسِ مِنَّهِ مِنَ ٱلنَّك وَٱلْمِق وَٱلْمَيرِ وَٱلْنَهُم عِلَيْ خُذُوا ذَٰلِكَ مِن شَعْلِهِم وَٱدْفَعُوهُ إِلَى أَلِمَاذَارَ ٱلْكَاهِن تَقْدِمَةً إِلرَّبِ. عَنْ وَعُدْ مِن شَعْلِ بَنِي إِسْرَا يُلِلَ وَاحِدًا مِن خَسِينَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَٱلْمُو وَٱلْمُعِيرِ وَٱلْنَهُم وَسَارُ الْبَايْم وَادْفَعُ ذٰلِكَ إِلَى ٱللَّاوِينِ مُتَوَلِّى عِرَاسَةِ مُسْحَن ٱلرُّبِ. و الله عَمْنَةُ مُوسَى وَأَلِمَازَاوُ ٱلْكَاهِنُ كَمَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى • عَلَيْهِ فَكَانَتِ ٱلْنَكَيْمُ جَلَّةُ ٱلْأَسْلَابِ ٱلَّذِي غَنِهَا دِجَالُ ٱلْحَرْبِ مِنَ ٱلْتَهْمِ بِسِتُّ مِنْهِ ٱلْغَبِ وَخَسَةً وَسَنِينَ أَنَّهَا . عِنْ وَمِنْ ٱلْبَرِّرَا ثُنَيْنِ وَسَنِينَ أَلْمَا كِينَ الْمُلِيرِ وَاحِدًا وَسِينَ أَلْمَا عِينَ النَّاسِ مِنَ اللِّمَا أَ اللَّمَانِي لَمْ يَرْفُنُ مُضَاجَعَةَ ٱلرِّبَالِ ٱكْثِنِ وَكَلِينَوا أَمَّا . و الله فَكَانَ شَطَرُ وْلِكَ وَهُوَ نَصِيبُ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا لِخُرْبِ مِنَ ٱلْنَهَمِ تَلَاثَ مِنَّهُ أَلْفِ وَسَيْمة وَرَادِينَ أَلْمًا وَخْسَ مِنْهِ . وَيُنْ فَكَانَت وَضِيعة الرابِ مِنَ الْنَهُم سِتُ مِنْهِ وَخْسَة وَسَيْنَ رَأْسًا. عِنْ وَمِنْ ٱلْقُرْسَةُ وَقَلَا ثِنَ أَلْمًا . فَكَانَتُ وَضِيمَةُ ٱلْأَبِ مِنَا ٱ ثَيْن وَسَيْمِنَ . كِنْ إِلَيْهِ وَمِنَ الْخَبِرِ ثَلَائِينَ أَلْعَا وَخُسَ مِنْةٍ . فَكَانَتْ وَضِيعَةُ الرَّبِ مِنهَا وَاجِدًا وَسَيْنَ، إِنْ إِنَّ اللَّهِ سِنَّةَ عَشَرَ أَلْهَا . فَكَانْتُ وَسَيْمَةُ ٱلرَّبِّ مِنْهَا ٱثْنَيْ وَثَلاثينَ تَمْساً. عِنْ عَلَيْ مُوسَى ٱلْوَصِيعَة ٱلْفُرُوزَةَ لِلرَّبِ إِلَى أَلِلاَوْ ٱلْكَلِينِ كَا أَمَرَ ٱلرُّبُ مُوسى • ﴿ يَكُمُّ إِنَّ فَعَلْ مِنِي إِسْرَائِيسَلَ الَّذِي فَتَعَهُ لَمْمُ مُوسَى مِنَ ٱلْفُومِ ٱلْفُرَاةِ عِيْنِجٍ وَكَانَ شَطَرُ ٱلْجَمَاعَةِ مِنَ ٱلْنَهُمِ قَلَاتَ مِنْهِ أَلْفٍ وَسَبْسَةٌ وَقَلَاثِينَ أَلْمَا وَخَسَ بِيِّهِ عِنْهِمْ وَمِنَ ٱلْبَقِرِيثُ قَالَائِنَ أَلَمَا عِنْهِ وَمِنَ ٱلْحَمِيرَ لَلْإِينَ أَلْمَا وَخْسَ مِنْ عِنْ وَمِنْ النَّاسَ سِنَّةَ عَشَرَ أَلْمَا عِنْ إِلَا أَخَذَ مُوسَى مِنْ شَعْلِ مِنْ إِسْرَائِيلَ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

وَيُكُونُ لِنِي رَأُوبِينَ وَبِنِي جَادِمَوَاشِ كَتِيرَةُ جِدًّا فَنَظَرُوا إِلَى أَدْضَ يَبْرِيرُ وَأَرْض جِلَادَ قَإِنَا ٱلْمَكَانُ يَعْلُمُ فِمَائِيَةِ . عَنْ فَإِنَّ بُوجَادٍ وَبُو رَأُوبِينَ وَكُلُّمُوا مُوسَى وَأَلِمَاذَادَ ٱلْكَاهِنَ وَدُوْسًا ۗ ٱلْجَمَاعَةِ وَكَالُوا عِنْكُمْ إِنَّ عَطَادُوتَ وَدِينُونَ وَيَهْرَدَ وَغُرَّةً وَمَشْبُونَ وَأَلِمَالَةَ وَسَلِمَ وَتَاكُو وَبُلُونَ ١٤٠٤ اَلَأَدْضَ الَّتِي اَفْتَتَهَا الرَّبُّ أَمَّامَ جَمَاعَةِ بشرَائِيلَ حِنَ أَوْمَنْ تَشَخُ إِلِمَائِيةِ وَلَسِيلَةَ مَائِيةٌ . عَيْثُمْ قَلُوا فِإِنْ أَسَيْسًا جِعَدَكَ خَطَرَةَ قَلْسُدُ هُنِيهِ الْأَرْضُ لِشِيلِكَ بِكَأَوْلا نَجِزًا الْأَرُفُنَ . عِيْجٍ قَالَ لُوسَى لِنِي جَادٍ وَيَنِي رَأُوبِينَ أَيَمُومُ إِخُونُكُمْ إِلَى ٱلْمُرْبِ وَتَعْمُدُوااْ أَنْتُمْ هُمَا يَجِيعِ لَاذَا تَصُدُّونَ فُلُوبَ بَنِّي إِسْرَايْلِ عَنِ ٱلْنُهُودِ إِلَّى ٱلْأَرْضِ ٱلِّي وَهَبَا ٱلرَّبُّ لِمُّ. عِينِي هَكَذَا مَنَمَ آبَاؤُكُمْ بِينَ أَرْسَلْتُهُمْ مِنْ مَادِشَ مَرْنِمَ لِيَرُودُوا ٱلْأَرْضَ عِنْكُمْ فَبَانُوا إِلَى وَادِي ٱلتَّقُودِ وَتَظَرُوا ٱلْأَرْضَ وَمَدُوا فَلُوبَ بِنِي إِسْرَا يُلِلَ عَنِ ٱلْمِيدِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّي أَطَاهُمُ ٱلرَّبُّ. عِنْ إِلَيْ فَأَشْتَدُ غَضَبُ ٱلرَّبَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمُ وَأَقْتُمْ فَايَلَا عِنْ وَأَلْ يَرَى ٱلرَّجَالَ ٱلَّذِينَ صَعِدُوا مِن مِصْرَ مِن ٱبْنِ عِشْرِينَ سَنَّةً فَعَاعِدًا ٱلأَرْضَ ٱلَّتي أَفْتَمَتْ طَلِيهَا لِإِيْهِيمَ وَإِسْمَقَ وَيَعْلُوبَ لِأَنْهِمْ لَمُ يُصُنُّوا طَاعَتِي ﴿ إِلَيْهِ مَا عَدَا كَالِ مَنْ خَنَا ٱلْكَيْرَيُ وَيَشُوعَ بَنَ ثُونَ فَإِنَّهَا أَحْسًا طَاعَةُ الرَّبِ . عَنْهَا وَاشْتَدُ غَضَبُ الرَّبَ عَل لِسْرًا يْلِلُّ فَأَنْكُومُ فِي الْبُرَّقِي أَرْجِينَ سَنَّةً حَتَّى أَنْرَضَ جِيعُ الْجِيلِ الَّذِي فَعَلَ ٱلقُرُّ فِي عَنْدٍ. ويه وَهَا أَنْهُ قَدْفُتُمْ خَلْفاعَنْ آباً يَكُمْ كُنَّ أَمَّاسِ خَطَأَةٍ لِتَرِيدُوا أَيضا في شِدَّةِ غَنْبِ ٱلرَّبِ عَلَى إِسْرَائِلَ عِنْ إِلَّا تُكُمْ إِنْ مِلْمُ عَنْ طَاعِيهِ بِمُودْ فَيَرَّكُهُمْ فِي ٱلْرَبَّةِ فَتَهْلَكُونَ هُولاءَ النَّفَ كُلُّهُمْ . عَلَيْهُ فَتَقَدُّمُوا إِلَٰهِ وَقَالُوا إِنَّا تَنْيَ حَظَارٌ لِوَاشِينَا هُمُنَا وَمُدْنَا لِأَصْفَاكِنَا عِنْهِ ۚ وَتَعَنَّ نَجْرُدُ مُسْرِعِينَ أَمَّامَ بِنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى نُدْخِلُهُمْ مَكَانَهُمْ فَضَيرُ أَطْفَالُنَا فِي مُلُن عَصَّنَةٍ مِنْ وَجُهِ أَهْلِ ٱلأَرْضِ . عَلَيْكِ لَازَجِمُ إِلَى لِيُونَا حَتَّى يُسْتَخُوذَ بُو إِسْرَايْلَ مُكُلُّ وَلِيدِ عَلَى مِيرَانِهِ ٢٠٠٤ وَتَحْنُ لَا رَبُّ مَتَهُمْ شَيْنًا مِن عِبْر ٱلْأَرْفُنَ إِلَى هُنَاكَ إِذْ أُوتِنَا مِيرَاكَمَا فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنَ شَرْقًا . عِنْ عَمَّالَ لَمْمُ مُوسَى إِنْ مَنْتَنْهُ هَٰذَا ٱلْأَمْرَ وَتَحَوِّدُتُمُ أَمَامَ ٱلرَّبِ فِي ٱلْجَيْسِ عِنْ وَعَبَرَ كُلُّ مُعَرِّدٍ مِنْكُمُ ٱلْأَدْدُنُّ مَيْنَ مَدَى الرَّبِ إِلَى أَنْ يَمِرضَ آعَداآهُ مِنْ وَجِهِ عِلَيْكِ فَإِذَا خَضَمَتِ ٱلْأَرْضُ بَيْنَ يُدِي ٱلرُّبِّ وَبَهْدَ ذَٰلِكَ رَجَتُمْ تُكُونُونَ أَثِيَّةَ عِنْدَ ٱلرُّبِّ وَعِنْدَ إِسْرَائِيلَ وَتُكُونُ هٰذِهِ الْأَرْضُ مِيرَانًا لَكُمْ أَمَامَ الرَّبِّ . عِنْهِ وَإِنْ لَمْ تَصْنَمُوا هَكَذَا فَقَدْ خَطَاتُمْ إِلَى الرُّبّ فَأَطَنُوا أَنْ خَطِيتُكُمْ قَدْ نَالَتُكُمْ . عَيْنِ إَبُوا لَكُمْ مُدْنَا لِأَطْفَالِكُمْ وَحَظَالِرَ لَوَاشِيكُمْ وَمَا مَرْجَ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ مَّمْنُونَهُ . عَنْهُ فَقَالَ بُوْجَادٍ وَبُو رَأُوبِينَ يَلُوسَى عَبِيلُكَ يَمنَنُونَ عَا يَكُرُهُمْ سَيْدًا . عِنْ أَطْفَالُنَا وَنِنَا وَلَا وَمَوَاشِينَا وَسَالِا ۚ بَهَانِسَا يَجِيُونَ هُنَا فِي مُدُن خِلْهُ عِنْ وَمَهِيلُكُ مَثِرُ مِنْهُمْ كُلُّ مُغَرِّدٍ الْمُيْسَ بَيْنَ يَدَى ٱلرَّبِ الْحُرْبِ كَمْ قال سَبِيْنًا . عِنْ فَاوْسَى يَهِمْ مُوسَى أَلِمَازَادَ ٱلْكَامِنَ وَيَشْرِعَ بْنَ فُونِ وَدُوْسَاءَ آبَادَ ٱلْأُسْبِكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ عِنْ وَقَالَ لَمْمُ مُوسَى إِذَا عَبْرَ بُو جَادٍ وَبُو رَأُوبِينَ

مَشَكُمُ الْأَدُنُ كُلُّ رَجُلُو مُعَرِّرِ فَرْبِ أَسَامُ الرَّبِ وَعَسَمَتِ الأَرْضُ بَيْنَ أَبِيبِكُمْ فَالْمُوهُمُ أَوْضَ جَلَة وَكُلُّ فَيْنَ إِبْدِيكُمْ فَالْمَوْمُ أَوْضَ جَلَة وَكُلُ فَيْنَ بَيْنَكُمْ الْمِنْ فَيْنَ بَيْنَكُمْ الْمِنْ فَيْنَ مَلِيلًا فَيْنَ مِنْ فَيْنَ فَلَوْمِ اللَّهُ فَلَى فَيْنَ فَنْ فَيْنَ فَيْنِ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنِ فَيْنَا فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنِ فَيْنَا وَلِيْنَ فَيْنَ فَيْنَا وَلِيْنِ فَيْنَا فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَا وَلِيْنِكُمْ فَيْنَا وَلِيْنِ فَيْنَ فَيْنِ فَيْنَ فَيْنَا وَلِيْنِ فَيْنَا فَلِيْنِ فَيْنَا فَيْنِي

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

والمنافية مَرَاسِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ غَرَجُوا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِمُيُوسُهِمْ عَلَى يَدِ مُوسَى وَهُرُونَ عَنِي الْكُتَبَ مُوسَى خُرُوجُمْ يَرَاجِلِهِمْ عَلَ حَسَبِ أَمْرِ ٱلرُّبَ وَهُلِهُ مَرَاجِلُهُمْ فِي مُرُوجِعٍ مُ عَيْدٍ وَمَلُوا مِنْ وَتَمْسِيسَ فِي ٱلشَّهِ ٱلْأَوَّلِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْخَلِيسَ عَفَرَ مِنْهُ بِي غَوِ ٱلْفَصْحِ خَرَجَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِيَدِ سَلَمِيَةٍ عَلَى مَشْهَدِ جَبِيمِ ٱلْمُصْرِيْقِنَ عَلَيْهُ وَهُمْ يَدْفِنُونَ ٱلَّذِينَ صَرَبَهُمُ ٱلرَّبِ مِنْهُم مِنَ ٱلْأَبْكَادِ وَقَدْصَنَعَ ٱلرَّبُ أَحْكُمًا لِلْكُتِهم . و فَارْتُمَلَ مُو إِسْرَائِلَ مِن رَعْسِينَ وَزُلُوا بِمُحْوَثَ . عَدَا وَارْتَكُوا مِن سُكُونَ وَزَنُوا بِإِينَامَ ٱلْنِي هِيَ فِي طَرَف ٱلْهَرَائِةِ . كَانِي وَآدَتَمَلُوا مِنْ إِينَامَ وَدُجَعُوا عَلَى فَمِ الْبِيرُوتِ الَّتِي تُجَاهَ بَسُلَ صَفُونَ وَزَّلُوا أَمَامَ غِلُولَ . عَيْدٍ وَادْتَحَلُوا مِنْ أَمَامِ الْبِيرُوتِ وَعَبِرُوا فِي وَسَعِلِ ٱلْمَرْ إِلَى ٱلْبَرِيَّةِ وَسَادُوا مَسَافَةً كَلاَتَةِ أَيَّامٍ فِي مَرَّةِ إِيمَامَ وَزَلُوا عَلاَّةً. كَنْ وَأَدْغَلُوا مِنْ مَارَّةً وَوَافَوا إِيلِيمَ وَفِي إِيلِيمَ أَثْنَا عَشَرَةً غَيْنَ مَادَ وَسَبْمُونَ نَخَلَّةً فَرَنُوا هُنَاكَ. ٣٠٠٠ وَأَدْغَلُوا مِنْ إِبِلِيمَ وَزُلُوا عَلَى بَحْرِ ٱلْكُذُمِ. وَأَدْغَلُوا مِنْ بَحِرِ ٱلْكُذُمِ وَ رَ لُوا مِيرَةٌ مِينَ . وَمِنْ وَالْتَعْلُوا مِنْ يَرَةٌ سِينَ وَزَلُوا بِدُفْقة . ووَالْتَعْلُوا مِنْ دُلْقَةَ وَزَّلُوا بِأَلُوشَ. عِنْ وَأَرْتَحَلُوا مِنْ أَلُوشَ وَزَّلُوا يَفِيدِمَ وَلَمْ يَكُنْ ثُمُّ ما مَشْف مَشْرُونَهُ . وي وَادْتَحَلُوا مِن دَفيدِيمَ وَزَلُوا مِرْ في سِينًا . وي وَادْتَحَلُوا مِن رَّتُهُ بِمِنانَهُ وَزَّلُوا عِنْدَ قُورِ ٱلشَّهْوَةِ . ١٠٠ وَأَنْكَلُوا مِنْ عِنْدِفُورِ ٱلصَّهُوَةِ وَزَّلُوا مُصِيرُونَ . عِنْ وَأَرْتَمَلُوا مِنْ حَصِيرُونَ وَزَلُوا بِيقَةَ . عِنْ وَأَرْتَمُلُوا مِنْ رَفَّةَ وَزَلُوا يِمُونَ فَارَصَ . يَكُ وَأَدْتَعَلُوا مِنْ وَمُونَ فَارَصَ وَزَلُوا مِلْنَةً . وَإِنْ كَالُوا مِنْ لِلْنَةً وَزَّلُوا بِينَةَ . عِنْ وَأَدْ تَعْلُوا مِن رِسَّةَ وَزَّلُوا بِمُهِلِدًا . عَنْ وَأَدْ تَعْلُوا مِن مُهلانا وَزَّلُوا بَجَـلِ شَلَغَ . ١٩٣٤ وَأَدْتَكُوا مِنْ جَبَلِ شَافَرَ وَزُلُوا بِحَرَادَةَ . ٢٠٠٥ وَأَدْتَكُوا مِنْ مَ ادَةَ وَرَ لُوا يَعْمِلُوتَ . ١٠٠ وَأَدْ تَعَلُوا مِنْ مَعْمِلُوتَ وَزَّ لُوا بِنَاحَتَ . ١٠٠ وَأَدْتَعَلُوا مِنْ تَاحَتَ وَزُلُوا بِنَارَعَ . عِنْ وَانْتَقَلُوا مِنْ تَارَحَ وَزَلُوا بِثُمَّةَ وَكُولُوا مِنْ مِنْ مِنْقَةَ وَزَّلُوا عِنْهُونَةً عَيْنِي وَأَدْغَلُوا مِنْ عَنْهُونَةً وَزَّلُوا بُوسِيرُوتَ عِنْ وَأَدْغَلُوا مِنْ مُوسِيرُوتَ وَزَّلُوا بِنِي يَمْنَانَ . ١٩٢٠ وَأَدْتَمَلُوا مِنْ بَنِي مِثْنَانَ وَزَّلُوا عِنْدَ كَفْفِ ٱلْجِدْجَادِ ، عَنْ وَأَدْتَمَلُوا مِنْ عِنْدِ كَمْفِ ٱلْجِدْجَادِ وَزَنُوا بَيْطَاتَ ، عَنْ وَأَدْتَمَلُوا مِنْ يَطْبَاتَ وَزَّزُلُوا بِمَرُونَةَ . عِنْ وَأَدْتَعَلُوا مِنْ عَبُرُونَــةَ وَزَّلُوا بِمَصْيُونَ جَاتَمَ . وَالْفَكُوا مِنْ عَسْوُنَ جَارَ وَزَلُوا بَرَّةِ صِينَ وَهِيَ ظَيِنُ . وَمِنْ وَالْفَكُوا مِنْ كَايِشَ وَزَّلُوا بِجَبِّل هُودٍ فِي طَرَّفِ أَرْضِ أَدُومَ . عَنْ فَصَيدَ هُرُونُ ٱلْكَاهِنُ إِلَى جَبَلِ هُودٍ بَأْمُ ۚ ٱلزُّبِّ وَمَاتَ هُنَاكَ فِي ٱلنَّبَ ٱلْأَرْبَيِينَ لِحُرُوحٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ ٱلرَّيْسُ أَحِيُودُ بْنَ شَلُومِ. \$ \$ \$ وَمِنْ سِبْطِ يَنِي تَعَالَى ٱلرَّيْسُ فَدَهُ فِيلَ فَا عَيْوهَ. \$ \$ هُولاً، هُمُ ٱلَّذِنَ ٱرَجُمُ ٱلْأَبُ أَنْ يَلْسُمُوا لِنِي إِسْرَائِلَ أَدْضَ كَمَانَ

# أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

﴿ يَكُمُّ ٱلرُّبُّ مُوسَى فِي مُعْرَآهُ مُوآبَ عَلَى أَدْدُنِّ أَرْبُعَا قَائِلًا ﴿ يَنِي مُرْ بَنِي إِسْرَائِيلِ أَنْ يُعْطُوا ٱللَّاوَيْيِنَ مِنْ مِيرَاتِ مِلْكُمْمُ مُدْنًا يَسْكُنُونَهَا وَاعْطُوهُمْ تَحَاجِرَ المُمُلْن مِنْ حَوْلِهَا بِي فَي فَتَكُونَ ٱلْمُلْنُ مَسَاكِنَ لَهُمْ وَعَامِرُهَا لِهَا يُعِهِمْ وَمُواشِيهِمْ وَكُلَّ حَوَانَانِهِمْ . عَنْ وَعَامِ ٱلْمُدِنِ ٱلَّتِي تَعْطَوْنَهَا لِلْأُوبِينَ ثَكُونَ ٱلْفَ دِرَاعِ مِنْ سُودٍ ٱلْمِدِيَّةِ إِلَى خَارِج عَلَى مُعِطًّا . عَنْ فَتَكُونُ مِسَاحَةُ ٱلْجَانِبِ ٱلشُّرْقِ مِنْ خَارِج ٱلمدينةِ أَنْيُ ذِرَاعٍ وَمِسَاحَةُ أَلْجَانِبِ أَلْمُونِي أَلْقُ ذِرَاعٍ وَمِسَاحَةُ ٱلْجَانِبِ ٱلْمَرْنِيَّ أَلَقَ ذِرَاع وَمِسَاحَهُ ٱلْجَانِبِ ٱلثَّمَالِيِّ أَلْنَىٰ ذِرَاعٍ وَٱلْمَدِينَـةَ فِي ٱلْوَسَطِ. يَلْكَ تَكُونُ لَمْمُ عَاجِمَ ٱلْمُدْنِ ﴿ وَالْمُدُا أَلِّي تُعْطُونَهَا لِلَّاوِيْنِ مِنْهَا سِتُّ تُكُونُ مُدُنَّ مَلْهَا تَعْرِزُونِهَا لِيَرُبُ إِلَيْهَا ٱلْتَاتِلُ وَتُسْلُونَ زِيَادَةً كَلَيْهَا أَنْتَيْنِ وَأَرْتِينَ مَدِيثَةٌ عِيْجٌ فَصِيرَ جِيعٍ ٱلْمُدِ ٱلَّتِي تُسْطُونَهَا لِلَّاوْتِينَ ثَمَانِيَ وَأَرْسِينَ مَدِينَةً بَجَاهِرِهَــَا. ﴿ وَٱلْمُدُا ٱلَّتِي تُعْطُونَهُمْ مِنْ مِلْكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِمَنْ أَخَذَ كَثِيرًا تَأْخُذُونَ كَتَدِرًا وَمَّنْ لَخَذَ ظَلَّا تَأْخُذُونَ قَلِيلًا يُسْطِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مُدْنِهِ لِلَّاوِيِّينَ عَلَى قَدَرِ ٱلْمِبرَاثِ ٱلَّذِي وَرِثُهُ . المَنْظُمُ ٱلزُّبُّ مُوسَى قَائِلًا ﴿ لَيْنَكُمْ مُن يَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ إِذَا أَنْتُمْ خِرْخُ ٱلْأَدْمُنَّ إِلَىٰ أَرْضِ كَنَانَ ﴿ يَهِي فَيَنُوا لَكُمْ مُدَّنَّا تُكُونَ لَكُمْ مُدْنَ عَلَمَا يَهُرْبُ إِلَيَّا أَقَائِلُ مَنْ قَتَلَ تُمَا سَهُوا ﴿ لِي فَكُونَ يَكُ الْدُنْ مَنْهَا ۚ لَكُمْ مِنَ الْوَلِي فَلَا لِمُتَالُ أَمَّا إِلَّ حَتَّى مَيْفَ أَمَامَ ٱلْجَاعَةِ الْمُكُومَةِ . كِينَ وَٱلْمُنْ أَلِي تَفْرِزُونَا الْحَجَا بِتَ مُمُن تَكُونُ لَكُمْ ﴿ وَإِنَّا ۚ كُلْكُ مِنْهَا فِي عِبْرِ ٱلْأَوْدُنَّ وَتَلَاثُ فِي أَرْضَ كُنَّانَ تَكُونُ مُدُنَّ مَلْحَ كَلَيْكَ لِبَي إِسْرَائِلَ وَإِنْرَبِ وَالسَّخِيلِ فِهَا بَيْنَكُمْ تَكُونُ هٰذِهِ الْدُنُ السِّتَ مَلْجاً يَهُولُ إِنْهَا كُلُمُنْ قَلَ تَشَا سَهُوا ، عِلَيْ إِنْ كَانَ قَدْ ضَرَّبُهُ إِلَّهَ حَدِيدِ قُلْتَ فَهُو ظَيْلُ إِنَّ **اَلْمَائِلَ لِمُثَنَلَ . ﷺ** وَإِنْ ضَرَبَهُ تَخَيْرَ بَدِ ثِمَّا لِفُقَلُ بِهِ فَلَكَ فَهُو قَائِلُ إِنَّ أَمَّا يَلَ مُثَّلُ . عِلَيْهِ وَإِنْ ضَرَّبَهُ بِآلَةِ بِدِ مِنْ خَشَبِ بِمَا يُثِّلُ بِهِ قَالَ فَهُو قَائِلُ إِنَّ الْقَائِلَ يُعْتَلُ ، جِنْكُ وَلَيْ ٱلدُّم هُوَ يَقُتُلُ ٱلْفَائِلَ حِينَ لِصَادِفُهُ يَقُتُكُ ، جَن عَنْ بِنْمَةٍ أَوْ أَلَقَ عَلَهِ شَيْنًا مُتَمَمَّدًا فَلَتَ ﴾ إلى أَوْ ضَرَبُهُ بِيدهِ عَنْ عَدَاوَةٍ فَلَتَ فَإِنَّ ٱلصَّادِبَ يُقْتَلَ لِأَنَّهُ قَاتِلُ وَلِي ٱلدَّم هُو يَقْتُلُ ٱلْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفُهُ . ١٤٠٤ وَإِن دَصَهُ فَلَتْهُ لِلاعَدَاوَةِ أَوْ أَلْقَ عَلَيْهِ آلَةً مَا بَغَيْرِ تَسَدُّ عِلَيْكِ أَوْ خَبِرًا بِمَا يُفتلُ بِهِ عَنْ غَبْرِ رُوَّيَّةٍ أَسْقَطْهُ عَلَيْهِ فَآتَ وَهُوَ لَيْسَ بِمَدْوِ لَهُ وَكَامَالِ لَهُ سُوا عَلَيْ فَافَعَكُمُ الْجَاعَةُ بَيْنَ الْقَائِل وَوَلَى الدُّم يُعْتَمَى هَذِهِ ٱلْأَحْكُم عِنْ وَتَعْلِمِ ٱلْبَاعَة ٱ لَمَا يَلَ مِنْ يَدِ وَلِي الدُّم وَوَّذُهُ إِلَى مَدِيَةِ مُغَيِّهِ أَلِي قَدْ هَرَبَ إِلَيا فَيْتِم بِهَا حَقَّى بَهُوتَ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمَطِيمُ الَّذِي مُسِعَ بِلْهُنِ أَلَهُدْسِ . عِلَيْ فَإِن خَرْجَ ٱلْمَائِلْ عَنْ حَدِّ مَدِينَةِ مَغَيْدِ ٱلْتِي هَرَبُ إِلْهُا وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الدُّم خَارِجَ حَدَّ مَدِيَّةِ مُغَبِّهِ فَتَنلَ وَلِيُّ ٱلدُّم ٱلْقَائِلَ فَلا دَمَ عَلْهُ . و الكاهِنُ النَّالِثُ فِي مَدِينَةِ تَلْخِيهِ إِلَى أَنْ تَبُوتَ ٱلكَاهِنُ ٱلْتَظِيمُ وَبَعْدَ مَوْتِ ٱلكَّاهِن أَلْمَالِم تَرْجِمُ أَقَالِلُ إِلَى أَرْضِ مِلْكِه ، عَلَيْكُ فَلَكُنْ لَكُمْ هَذِه وُسُومَ مُكُم مَدَى أَجَالِكُمْ فِي حَبِيرِ مَمَا كِيكُمْ . عِنْ يُعَلِّي كُلُّ مَنْ قَالَ مُمَا فَبَضَّهَ وَ شَهُودٍ لِمُثَلَّ المَايل فَأَمَّا ٱلشَّاهِدُ ٱلْوَلَهِدُ فَلاَتُقْتُلُ مُنْ يَشَهَادَتِهِ ، عِنْ ﴿ وَلاَ تَأْخُذُوا دِيَّةٌ عَن هُس قاتل وَجَبَ عَلَيْهُ أَلْقُتُلْ بَلْ يُقْتَلْ ، وَلا يَأْخُذُوا دِينَةً مِنْ قَاتِل لِيَرْبَ إِلَى مَدِينَةٍ مَغْيْهِ وَلا لِيَوْدَ فَيْفِيمَ أَلْأَرْضَ قَبْلَ مَوْتِ الْكَامِنِ ، عَنْ إِلاَّ تُدَيِّمُوا ٱلْأَرْضَ ٱلِّي أَنْمُ فِيها لِأَنَّ أَلْمُمُ لِمَدِيْسُ ٱلْأَرْضَ وَلَا يُكُمُّرُ عَنَا ٱلدُّمْ ٱلَّذِي سُفِكَ عَلَيْهَا إِلَّا بِدَمِ سَافِيكِ عَلْمًا قَلْم تَعْسُوا ٱلْأَدْضَ ٱلَّتِي ٱلنُّمْ سَاكِنُونَ فِيهَا وَأَنَامُنِيمٌ فِي وَسَطِهَ إِنِّي أَنَا ٱلرَّبُ مُنْتِمٌ فِي وسط بني إسرايل

أَرْضِ مِصْرَ فِي النَّهُ الْحَالِسِ فِي الْيَوْمِ الْأُولِ مِنْهُ عِنْهِ وَكَانَ هُرُونُ أَبْنَ مِنَّةٍ وَتَرْتِ وَمِشْرِينَ سَنَةٌ حِينَ مَلَتَ فِي جَبَلِ هُودٍ ، كَانَتُنْ وَسَمِ ٱلْكُنْمَانِي مَلِكُ عَرَادَ نِجِي بَنِي لِمْرًا ثِلَ وَهُوَّسَاكُنُ فِي ٱلْجُنُوبِ فِي أَدْضِ كَنْمَانَ . عَلَيْ وَأَدْتَمُوا مِنْ جَل هُودِ وَزَّلُوا صِلْمُونَةَ . عِنْ وَالْتَقَلُوا مِنْ صَلْمُونَةَ وَزَلُوا مَلُونُونَ . عِنْ وَالْتَقَلُوامِنْ فُونُونَ وَرَزُلُوا بِأُولُوتَ . ١١٠٤ وَادْتَحَلُوا مِنْ أُولُوتَ وَزَلُوا بِالْأَلِ ٱلْمَادِيمِ فِي خُدُودِ مُوكَ . وَ وَأَرْتَكُوا مِنَ ٱلسَّلَالِ وَزَّلُوا بِدِينُونَ جَادَ ، وَإِن مُحَلُّوا مِنْ دِينُونَ جَادَ وَرَّنُوا سِلَمُونَ وَبِلِاكَانِيمَ . ١٠٠٠ وَأَدْتَعَلُوا مِنْ عَلَمُونَ وَبِلِاكَانِيمَ وَزَّلُوا بِجَال أَلْسَادِيم نَجُاهُ نَوْ. ١٤٠٥ وَآدْتَمُلُوا مِنْ حِيالِ ٱلْعَارِمِ وَزَلُوا بِعَضْرَآهُ مُولَكَ عَلَى أَدْدُنَّ أُدِيكَا و الله عَنْزَلُوا عَلَى الْأَزْدُنَّ مِنْ بَيْتَ يَشْمُونَ إِلَى آبُلَ شِطِيمَ فِي صَغْرَاه مُوآبَ . وي مُعَلِّمُ الرُّبُّ مُوسَى فِي صَغِرُ أَهُ مُوآبَ عَلَى أَدْدُنِّ أَدِيكَ أَوْيَكُ عَلَيْكُ مُمْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ إِنَّكُمْ جَازُونَ ٱلْأَرْدُنَّ إِلَى أَرْضَ كَنْمَانَ عِنْكِيرٌ فَعَلْ دُونَ جِيمَ أَهُل ٱلْأَوْضِ مِنْ وَجِيكُمْ وَتُبِيدُونَ جَمِعَ مَنْفُوشَكَتِهِم وَأَصْنَاهِمِ ٱلْمُسْوَكَةِ وَمَشَادِفَهِم تَدَكُونَهَا و وَقَلْكُونَ ٱلأَرْضَ و تَعْمُونَ مِهَا وَإِنِّي عَدْ أَصْلَيْهَا لَكُمْ مِيرَانًا. ويهي زَوْنَ ٱلأَرْض بْالْمُرْعَةِ عَلَى حَسَبِ عَشَائِكُمُ الْكُنِيرُ تُكَثَّرُونَ لَهُ تَصِيبَهُ وَٱلْقَلِلْ ثُقَالُونَهُ لهُ وَمَا خَرجَ لِأَحْدِكُمْ بِالْمُرْعَةِ فَلَكُنْ لَهُ عَلَى حَسَبِ أَسْبَاطِ آبَا إَنْكُمْ تَتَوَلُّونَ مِيرَاتُكُمْ . عَيْجَ وَإِنْ أَمُّ تَطَرُدُوا أَهْلَ ٱلْأَدْضِ مِنْ وَجَكُمْ كَانَ مَنْ تُتَقُونَهُ مِنْهُمْ كَإِيَّةٍ فِي غُونَكُمْ وَكُو أَقِي ف جُنُوبِكُمْ يُشَايِعُونَكُمْ فِي ٱلْأَدْضِ ٱلَّتِي أَنْتُمْ مُغْيُونَ بِهَا بَكِيْتِ فَيْكُونَ أَنِّي كَمَا فَوَيْتُ أَنْ أمنع يهم أمنع بكم

# أَلْفُصْلُ الرَّابِغُ وَالثَّلَاثُونَ

عِنْهِ وَكُلُّمَ ٱلزُّبُّ مُوسَى قَائِلًا عِنْهِ مُرْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمُ إِثُّكُمْ وَاجِنَاوِنَ أَرْضَ كَنْمَانُ وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْأَرْضُ الَّتِي تَقَمُّ لَكُمْ مِيرَاتًا أَرْضُ كَخْمَانَ يَظُومِا مِنْ إِلَيْهِ يَنْدِي كُلُمُ ٱلْحُدُّ ٱلْجُنُوبِي ثِنْ مَنْ مَرَيَّةً مِينَ عَلَى جَانِبِ أَدُومٌ فَيكُونُ مِنْ طَرَف بَحَر أَلْسِغُ مَرْهُ . كلي لَمُ يَسْتَدِدُ لَكُمْ مِنْ جَنُوبِ عَنَّبَةِ ٱلْمَقَادِبِ وَيَرَّ إِلَى مِنْ وَيُفَذُ مِن ٱلْجَنُوبِ إِلَى قَادِشَ مَرْنِعَ ثُمَّ نَفْذُ فِي حَصَرَ أَذَارَ وَمَّرْ إِلَى عَضُونَ . هَيْجٍ ثُمُّ يَسْندِرْ الْحَدَّمِنْ عَمُونَ إِلَى مَرْ مِصْرَ نَافِذَا إِلَى ٱلْجَرِ . عَنْ وَأَمَّا ٱلْحَدُّ ٱلْفَرْبِي فَيْكُونُ لَكُمُ الْتَجْرُ الْكَبِرْ غُمًّا . هٰذَا يَكُونُ لَكُمْ غُمْ ٱلْفَرْبِ . وَهُمَّةً الْكُونُ لَكُمْ ٱلظُّمْ ٱلثَّالَ مِنَ ٱلْجُرِ ٱلْكَبِرِ تَخْفُونَ لَكُمْ إِلَى جَبَلِ هُورِ : كَانِي وَمِنْ جَبِلِ هُودِ تَخْفُونَ إِلَى مَدْخَل عَنْهَ وَيَكُونُ مَنْفَذُ ٱلْحَدْ إِلَى صَدَدَ عِينَ ثُمَّ يَفَذَ إِلَى زِفْرُونَ وَيَتْجِي إِلَى حَصَرَ عَيَانَ. هْذَا يَكُونَ حَدَّكُمُ ٱلشَّمَالِيُّ . ﴿ يَجْهُمُ وَتَخْفُونَ لَكُمْ ٱلْخُمَّ ٱلشَّرْقِيُّ مِنْ مَمَرَّ عَيْنَانَ إِلَى سَلَطُمْ . كَانِيْنِ مُ مَبِهِ لِمِن سَلَعُامَ إِلَى دِبْلَةَ شَرْقِ أَلْمَيْنِ وَيَعْدِدُ وَعِلَسْ جَانِبَ بَحْر كَنَارَةَ شَرَةً عِنْ وَيَبْهِ أَ إِلَى الْأَرْهُ فِي وَيَفْدُ إِلَى بَعْرِ الْعَجْ وَهٰذِهِ تَكُونَ لَكُمْ مُدُودَ الْأَرْضِ مِنْ كُلِّ جِهَ ، كَلَيْنِهِ فَأَمْرَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِلَ قَالِلَا هَنِهُ هِيَ ٱلْأَرْضُ ٱلِّنِي تَأْخذُونَ فِهَامِيرَانًا إِلْمُرْعَةِ كَالْمَرُ ٱلرُّبُّ أَنْ تُعْلَى الشِّعَةِ ٱلأُسْلِطِ وَصْفِ ٱلسِّيطِ عَيْبِي لِأَنّ يسطَ مِن وَأُوبِينَ وَسِبْطَ مِني جَادٍ وَنِسْفَ سِبْطِ بَنِي مَلَتَى قَدْ أَخَذُوا مِيرَاتُهُمْ بِحَسّبِ يُوتِ ٱللَّهِم عَنْهُ مِنْ عَلَى السَّمَانَ وَصَفُ السَّبْطِ قَدْ أَخَذُوا مِيرَاثَهُمْ مِنْ عِبْرِ أَدْدُنَّ أَدِيمَا جِنَّةَ ٱلثَّرْقِ • عِلَيْنَ وَكُلُمَ ٱلرَّبُّ مُوسَى فَائِلًا كِينَ الْمَذِهُ أَسَأَا ٱلرَّبَالَ ٱلَّذِينَ يَفْسَمُونَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ. أَلِمَازَارُ ٱلْكَاحِنُ وَيَشُوعُ بْنَافُونِ ﴿ لِلَّهِ وَرَيْسٌ مِنْ كُلِّ سِبْط تَأْخُذُونَهُ لِقَتُّهُ ۚ ٱلْأَرْضِ عِلَيْهِ وَهٰذِهُ أَسَآا ٱلرَّجَالِ مِنْ سِبْطِ بَهُوذَا كَالِبُ بْنُ يَفْنَا . كَلِيْكُ وَمِنْ سِبْطِ بَنِي يَتْمُونَ شَكُونِلُ بْنُ عَيْهُودَ . ﴿ وَمِنْ سِبْطٍ فَلِكِينَ أَلِهَادُ أَنْ كِنْلُونَ ، عِنْ وَمِنْ سِيطِ بَنَي دَانِ الرَّيْسُ لِيَّقَ بِنْ يُخِلَى . عَنْ وَمِنْ بَنِي يُوسُفَ مِنْ يَسِطُ بَي مَلَتَى ٱلرَّيْسِ حَتِيبِلُ بْنَ إِيفُودَ عِنْكُ وَمِنْ يَسِطِ بَنِي أَوْ إِنِيمَ ٱلرَّيْسِ مُّوبُلُ بْنُ شِفْعَالَ ﴿ كَلَيْكِمْ وَمِنْ سِبْعِلِ مِنِي ذَهُولُونَ ٱلرَّيْسُ الْمِصَالَانُ بْنُ فَرَاكَ . كالله وَمِن سِلِطَ مِن يَسْاكُ الرَّيْسِ فَلْطِينِلْ بَنْ عَزَانَ . عَنْ وَمِنْ سِلْطِ بَنِي أَشِيرَ

# أَلْفَصْلُ ٱلسَّكِيسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

ومع وَمَّدُمُ رُوَّمًا ۗ آبَّاءَ عَشِيرَةً بَني جِلْعَادَ بْنِ مَا كِيرَ بْنِ مَفْسَى مِنْ عَشَارٌ بني يُوسُفَ فَتَكُلُمُوا بَيْنَ يَدَيْ مُوسَى وَالرُّوسَاءُ ووُوسِ آبَّهُ بَنِي إِسْرَائِكِ لَ عَيْنِي وَكَالُوا إِنّ ٱلرُّبُ قَدْ أَمَرُ سَيْدَنَا أَنْ يُعْلِي ٱلأَرْضَ مِيرَاتًا بِٱلْمُرْعَةِ لِينِي إِسْرَائِيلَ وَقَدْ أُمِرَ سَيْدُنَا مِنْ الرَّبِ بِأَنْ يُسْلِيَ مِيرَاتَ صَلْحُكَة أَحِيثَ إِنَاتِهِ ١٤٠٤ وَمُنَّ سَيَعِيرُنَ يَسْآهُ لِأَحِد أَسْكِطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيَسْقُطُ مِيرَافُهُنَّ مِنْ مِيرَاثِ ٱلْإِيَّا وَلَاادُ عَلَى مِيرَاثِ السِّبطِ الَّذِي يَعَرُّونُ مِنْ مَنْهُ فَيَنْصُ سَهِمُ مِيرَانِنَا عِنْكُ وَإِذَا حَانَ ٱلْهِيلُ لِينِي إِسْرَائِيلَ أَوْادُ مِيرَاعُنْ عَلَى مِيرَاثِ السَّطِ الَّذِي يَتَرَوْجَنَ مِنْ وَيَسْفُطْ مِيرَاثُونَ مِنْ مِيرَاثِ سَط ا إِنَّا وَهُو قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِلَ عَنْ أَمْرِ ٱلرَّبِ وَقَالَ بِالْعَوَابِ تَكُلُّمْ سِبط بَنِي هُمُنتَ . وَ ﴿ كُنَّ الْمَا أَمْرُ الرُّبْ بِهِ فِي بَلَتِ مَلْحَكَ يَتَرَوُّجُنَ بَنْ حَسْنَ أَدَيْنَ لَكُنْ يَجِكُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَشرَةِ سِبْطِ أَبِيهِنَ ٢٠٠٠ مَتَّى لَا يَغُوَّلَ مِيرَاثْ مِنى إِسْرَا يْلَ مِنْ سَبِطٍ إِلَّى سِبْطٍ بَلْ يُحَافِظُ بَنُو إِسْرَائِيلَ كُلُّ مِنْهُمْ عَلَى مِيرَاثِ سِبْطِ آ أَيَّهِ. كَنْ وَكُلُّ بِلْمَةٍ رِّبْ مِيرَانًا مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلْتُكُنْ ذَوْجَةَ لِوَاجِدِ مِنْ عَثِيرَةِ سِبْطِ أَ إِلَيَّا لَكُنْ مَنْ بَلُو إِسْرَا نَلِ كُلُّ مِنْهُمْ بِيرَاتَ آ إِلَيْهِ عَنْ وَلَا تَقُولَ مِيرَاتُ مِن سِبُطِ إِلَى سِبِطِ آخَرَ بِل يُعْلِفِظُ كُلُّ سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِلِ عَلَى مِيرَاتِهِ • وَ اللَّهِ عَمْلَتُ بَلَتُ مَلْفَادَ كَمَّا أَمْرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى حَمَّذَ لِكَ فَلَتْ بِنَاتُ مَلْفَادَ يَ اللَّهُ وَصَادَتْ عَلَهُ وَرَحَهُ وَعَجَلَةٌ وَيَلْكُهُ وَفَوْعَهُ بَنَاتُ صَلْحُادَ زَوْجَاتٍ لِنِي أَعْلِيهِنَّ وَ عَنْ عَشِيرَةً بَنِي مَلَنَّى بْنِ فُوسُفَ فَهَيَ مِيرَاهُمْنَ فِي سِبْطِ عَشِيرَةِ أَبِيهِنَّ • ﴿ يَهِ مُنَّهُ هِيَ ٱلْوَصَايَا وَٱلْأَمْكَامُ ٱلَّتِي أَمَّرَ ٱلرُّبُّ بِهَا يَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ مُوسَى فِي صَحَادَى مُوآبَ عَلَى أَذُذُنَّ أَدِيمَا

# سُفُ رَيْنِيَةً لِإِلْشَارَاعِ

#### الفصل الأوك

عِنْ هُذَا هُوَ ٱلْكَلامُ ٱلَّذِي كُلُّم بِهِ مُوسَى جَمِعَ إِسْرَائِيلَ فِي عِبْرِ ٱلْأَدْذُنِّ فِي ٱلْبَرِّنَّةِ فِي الصُّحْرَآءُ مُقَائِلَ ٱلْقُلْزُمُ بَيْنَ فَارَان وَقُوْفَلَ وَلَآبَانَ وَحَصِيرُوتَ وَدِيزَهَبَ عَلَى الم مَا أَفَةِ أَحَدُ عَشَرَ يَوْمَا مِنْ خُودِبَ عَلَى طَرِيقِ جَبَلِ بِعِيرَ إِلَى فَادِشَ يَا نِيعَ . عَلَيْكُ فِ ٱلسُّنَةِ ٱلْأَرْبِينَ فِي ٱلْأَوُّلِ مِنَ ٱلشُّهْرِ ٱلْحَادِي عَشَرَ كَلُّمَ مُوسَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِجَبِعِ مَا أَمَرُهُ ٱلَّتُ بِهِ إِلَيْهِمْ عِنْهِ بَعْدَ مَا ضَرَبَ سِيمُونَ مَكَ ٱلْأُمُورِيِينَ ٱلْيَبِمَ بَحَشُونَ وَعُرِجًا مَكَ نَاشَانَ أَلَقْهُمَ سَمْنَارُوتَ فِي أَدْرَعِي ﴿ يَكُمُ فِي غِيْرِ ٱلْأَدْدُنِّ فِي أَدْضِ مُوآبَ مَرْعَ مُوسَى فِي شَرْحِ هٰذِهِ ٱلشَّرِيمَةِ فَقَالَ . ﴿ يَكِيلُ فَدْ تُكُمُّ ٱلرَّبُّ الْمُسَافِ حُودِبَ وَقَالَ لَنَا حَسْطُهُمُ ٱلْقَامُ بِهٰذَا ٱلْجَبَلِ عِينَ فَغَوَّلُوا وَأَدْتَكُوا وَأَدْخُلُوا جَبَلَ ٱلْأُمُودَ بِينَ وَكُلُّ مَا بَلِيهِ مِنَ ٱلْقَفْرِ وَٱلْجَبَلِ وَٱلسَّهٰلِ وَٱلْجَنُوبِ وَسَاحِلِ ٱلْجَمْرِ أَدْضَ ٱلْكُتُ يَبِينَ وَلَيْنَانَ إِلَى ٱلنَّبِرِ ٱلْكِيدِينَمِ ٱلْمَرَاتِ. عِينَ الْفَلُوادِ إِنِّي قَدْ جَلَتُ ٱلْأَرْضَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَاذْخُلُوا وَٱمْلِيكُوا ٱلْأَرْضَ ٱلِّتِي أَفْسَمَ ٱلرَّبِّ لِآ بَآئِكُمْ إِيْرِهِيمَ وَإِسْطَقَ وَيَشُوبَ أَنْ يُسْطِيهَا لَمْمُ وَ لِلْسَلِمِمْ مِن بَعْدِهِمْ • ﴿ وَقُلْ لَكُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ إِنِّي لَاأَسْتَطِيمُ أَنَ أَغَمَلُكُمْ وَحْدِي مِنْكُمْ إِنَّ ٱلرُّبُّ إِلْهَكُمْ قَدْ كُنُّوكُمْ وَهَا أَنْتُم ٱلْوَمْ كَفْيُومُ ٱلنَّيَادَ كَذُرَةً ﴿ وَاذَكُمُ ٱلرَّبِّ إِلٰهُ آيَا يُكُمُّ مِثْلَكُمُ أَلْفَ مُرَّةٍ وَلْإِدَ كُكُمْ كَا قَالَ لَكُمُ عِنْهِ وَكُنْفَ أَحْسُلُ وَحْدِي أَتَمَالُكُمْ وَأَعْبًا ۚ كُمْ وَخُصُومًا يَكُمْ عِنْهِ عِنْهِ فَأَوُّا رِبَالِ أُحَكَةً غُلَا ٓ مَرُوفِينَ فِي أَسْبَالِكُمْ أَصَيِّهُمْ دُوْسًا ۚ عَلَيْكُمْ . ﴿ إِلَيْ فَأَجْتُدُونِي وَقَلْتُمْ حَسَنُ أَنْ لِيمَلَ بَا ذَكَرْتُهُ عِينَ فَأَخَذُتُ مِن رُوُوسِ أَسْبَاطُكُمْ رِجَالًا حُكُما مَرُ وَمِنْ غَيِلَتُهُمْ رُوْسًا ۚ غَلِيكُمْ رُوْسآ فِلَتِ بَيْنَ أَلْفٍ وَمِنَّةٍ وَخَسِينَ وَعَنْرَةِ وَوُكُلآ ۚ

غَلَى أَسْبَاطِكُمْ . كَالِيْعِ وَأَمَرُتْ حَكَامَكُمْ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ وَقَلْتُ أَسْمُوا بَيْنَ إخْوَتَكُمْ وأَحْكُمُوا بَالْمَدُلُ بَيْنَ ٱلرَّجُلُ وَأَخِيهِ وَأَرْبِلُو ﴿ كُنِّكُمْ لَاتَّحَاثُوا وَجُهَ أَحَدِ فِي الْحُكُمُ وَٱسْخَمُوا لِلصَّغِيرِ مَمَاعُكُمْ لِلْكَهِرِ وَلَا تَهَابُوا وَجْهَ إِنْسَانٍ فَإِنَّ ٱلْحُصُمَ لِلْهِ وَأَيْ أَمْرِ بَ عَلَيْكُمْ فَأَرْفَعُوهُ إِلَىٰ حَتَّى أَنْظُرُ فِيهِ ﴿ يَكُنِينِ ۚ وَأَمَرُكُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ بجبيع ٱلْأَمُودِ ٱلَّتِي تَمْنَمُونَهَا. ١٨٨٤ ثُمَّ ٱلْتَحَلَّىٰ مِنْ لحورِيبَ وَسَلَّكُنَا كُلَّ يَلْكَ ٱلْبَرِّئَةِ الْسَلِيَةِ الْخُوفَةِ أَلِي وَأَيْتُوهَا عَلَى طَرِقِ جَبَلِ الْأُمُودِ بَيِنَ كَمَّا أَمْرَنَا الرَّبُ إَلَيْنَا حَمَّى بَلْنَا إِلَى قَادِشَ مَرْنِيمَ . عَنْهِ فَلْتُ لَكُمْ قَدْ وَلَقَيْمٌ جَبَلَ ٱلْأُمُورَيِينَ ٱلَّذِي وَهَهُ فَالرَّبُّ إِلَمًا . عَيْنِ أَنْفَلْ فَعَاجَلَ الرَّبُّ إِلَيْكَ ٱلْأَرْضَ بَيْنَ مَدَّكَ فَانْسَدُ وَاسْتَعْوِدْ عَلَيْهَا كَمَّا قَالَ لَكَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ آ بَالِكَ لَا أَخَفُ وَلَا تُذَعَّر . عِنْ فَقَدْمُمْ إِنَّ جِيمُكُمْ وَقُلْمٌ نَتَتُ رِجَالًا مِنْ أَيْدِينَا يُخْبِرُونَ لَنَا ٱلَّذُوصَ وَيَدُدُونَ عَلَنَا نَبّأ عَن ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي نَصْمَدْ فِيهِ وَٱلْمَدْنِ ٱلَّتِي تَدْخُلُهَا . ﴿ يَهِي عَصْلَ ٱلْأَمْرُ عِدْدِي فَأَخَذْتُ مِنْكُمُ أَنْنِي عَمَرَ رَجُلًا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ رَجُلًا ١١٨ فَأَنْطَلُتُوا وَسَمِدُوا ٱلْجَبَلَ وَجَأَاوا وَادِيْ ٱلْمُنْفُودِ وَٱجْتَمُوهُ ٢٠٠٠ وَأَخَذُوا فِي أَيْدِيهُمْ مِنْ غُرِ ٱلأَرْضُ وَٱنْحَدُوا بِهِ إِلَيْنَا وَدَذُوا عَلَيْنَا نَبَأَ وَقَالُوا إِنَّ الْأَرْضَ ٱلِّتِي وَهَبَهَا لَنَا ٱلزَّبُّ إِلْهُنَا صَالِحَةً . عَيْجٍ فَلَمْ تَشَأَوا ٱلصُّودَ إِلَيْهَا وَخَالَتُمْ أَمْرَ ٱلرَّبِّ الْمِكُمْ ﴿ يَكُونُ وَتَدَمَّرُهُمْ فِي أَخْيَتِكُمْ وَقُلْتُمْ إِنَّا أَخْرَجْنا ٱلرَّبُّ مِنْ مِصْرَ بِسَبِ بِنْضَتِهِ لَنَا لِيسْلَمَنَا إِلَى أَيْدِي ٱلْأَمُودِينِ وَفِينَكَ ا ِ عَمَلَتٍ وَإِنَّ مُدْنَهُمْ عَظِيمَةٌ وَحُصْونَهَا تَكَادُ تَلِلْمَ اللَّهَا وَأَيْمَا لَيْنِي الْجُبَايِرَةِ وَأَيْلِهُمْ هُنَاكَ . عِنْ فَتُلْتُ لَكُمْ لَاتَهَا يُوهُمْ وَلَا تَخَافُوهُمْ عِنْ إِنَّ أَلَابُ إِلْكُمْ ٱلسَّارُ أَمَامُكُمْ هُوَ يُحَارِبُ عَنْكُمْ كَمَا مَنَمَ فِي مِصْرِ عَلَى غُيُونَكُمْ ١٠٠ وَكَا رَأَيْمُ فِي ٱلْمَرَاقِ مِنْ أَنَّ ٱلرَّبِّ الْمُكُمِّ خَلَكُمْ كَمَا يَخْمَلُ ٱلْمَرْ ۚ وَلَدَهُ فِيكُلُّ طَرِيقِ سَلَكُتُنُوهُ حَتَّى بَلَنْمُ إِلَى هٰذَا ٱلْوَصْمِ . ﴿ وَكُلِمْتُكُمْ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ لَمْ تَصُوا بَارَبِ إِلْمُكُمْ ﴿ وَهُو ٱلسَّارِ أَمَامُكُمْ فِي ٱلطُّرِينَ لِنَظْرَ لَكُمْ مَكَانًا تَنْزِلُونَهُ بِالنَّادِ لَلِلَّا لِبْرِيكُمْ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّذِي تَسَلَّكُونَهُ ۚ وَ إِلْهُمَامِ بِهَارًا ۚ يَكُونِهِمْ فَعِمَ الرَّبْ صَوْنَ كُلايكُمْ فَعَيْطً وَأَفْتُمُ وَلاَّ ﷺ وَإِلَّا يَرَى أَحَدُ مِنْ هُوْلَا ۚ ٱلنَّاسَ مِنْ هُذَا ٱلْجَيلِ ٱلشَّرَءِ ٱلْأَدْضَ ٱلسَّالِحَةُ ٱلَّتِي أَفْتَحُتُ أَنْ أَعْطِيهَا لِا آيَكُمْ عِلَيْهِ سُوَى كَالِبَ بْنِ غَنَا فَإِنَّهُ رَاهَا وَلَهَ أَعْلِى ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي وَطِلْهَا وَلِنَدِهِ لِأَنَّهُ أَحْسَنَ مُلَاعَةَ ٱلرَّبِ. عَنَيْ وَعَلَى أَيْسًا تَعِمَا ٱلرَّبِّ بِسَبَكُمْ فَعَالَ وَأَنْتَ أَيْضَالَا تَدْخُلُما عِنْ إِنْ يَشُوعُ بْنُ نُونَ ٱقَامُمْ بَيْنَ يَدَيْكَ هُوَ يَدْخُلُها فَشَدَّدُهُ فَإِنَّهُ هُوَ يَفْسُمُ الإِسْرَائِيلَ. ﴿ وَأَطْفَالُكُمْ أَلَّذِينَ ظُلْمٌ إِنَّهُمْ مِكُونُونَ غَنِيَةً وَبَوكُمْ أَلَذِينَ لَا يَرْفُونَ أَيُّومَ غَيْرًا وَلَاشَرًا هُمْ يَدْخُلُونَا وَلَمْ أَعْطِيها فَيَلِكُونَا عَيْدٍ وَأَمَّا أَنْمُ فَأَنْتُوا وَارْتَهِلُوا فِي ٱلْبَرِّيْةِ عَلَى طَرِيقٍ بَحْرِ ٱلْفُرْمُ . ﴿ وَلَكُمْ فَأَجْفُرُ فِي وَفَلْمُ قَدْ خَطِينًا إِلَى الرَّبِ فَتَحْنَ تَصَدُّ وَخُعَارِبُ عَلَى حَسَبِ كُلُّ مَا أَمَرَّنَا بِهِ الرَّبِّ إِلَهَا وَعَلَدَ كُلِّ مِنْكُمْ أَدَاةَ مَرْ بِهِ وَحَاوَلَتُمْ أَنْ تَصَدُوا الْجَبْلِ . ﴿ لِللَّهِ قَالَ لِي الرَّبُ قُلْ لَمْمُ لا تَصَدُوا وَلَا تُحَارِيُوا فَإِنِّي لَنتُ مَنكُمْ لِلَّالَّا تَهَرْمُوا مِنْ وَجُوهِ أَعْدًا لِكُمْ . ﴿ وَهُو وْقِكَ فَلَمْ تُتَمُوا بَلْ نَبَدْتُمْ قُولَ ٱلرَّبِ وَتَجَرِّتُمْ وَمَسِدْتُمُ ٱلْجَبَلَ . ١١١٥ فَرَجَ مَلَكُمُ ٱلْأَمُودِ قُونَ ٱلْفِيمُونَ بِذَلِكَ ٱلْجَبَلِ وَٱتَّبَعُوكُمْ ۚ كَا تَفْعُلُ ٱلْفُلُ وَحَطَّمُوكُم فِي سِعرَ إِلَى حُرْمَةً . عِنْ فَي مُرَجَعَتُمْ وَبَكُينُمْ أَلَمَامَ ٱلرَّبِّ ظَمْ يَسْتَم ِ ٱلرَّبِّ لِصَوْتِكُمْ وَلَا أَصْنَى إِلَكُمْ عِلَيْنِ فَأَقْتُمْ فِي قَادِشَ مَا أَقْتُمْ مِنَ الْأَيَّامِ ٱلْكَنيرَةِ

#### ألفصل ألثاني

عِيْنِ ثُمُّ انْفَيْنَا وَرَمَانَا فِي الْهِرِّيْمِ عَلَى طَرِيقِ مَمْ الْفَالُمِ ۚ كَا أَمْرَقِي الرَّبُّ وَدُوْتَا مُولَّ جَبُلِ سِيرَ أَيَّامًا كَتِيرَةً \* عِيْنِهِ ثُمَّ كَلَّنِي الرَّبُّ قَالِا عِيْنَةٍ حَسَّكُمُ أَنْ تَدُودُوا حَوْلُ هَمْنَا الْمُلِيلِ فَقَدُوا إِلَى الشَّهَالِ \* عِيْنِهِ وَمُرِّي الضَّفِ وَقُلْ هُمْ أَيْتُكُمْ جَارُون فِي تَنْهُم اِخْرَكُمْ فِي عِيدُوا لَعْيِينَ بِسِيرَ فَسَيْقَانُورَكُمْ فَكُرُّ وَاجِدًا عَيْنِهِ لَا مُنْ كَامِوهُمْ الحُرْبِ فِي أَدْرَعِيَ. يَهِي فَتَالَ لِيَ ٱلرَّبُّ لَا تَعْنَهُ فَإِنِّي فَدَ أَسْلِمَنَّهُ إِلَى بَدِكَ هُو وَجَمِعَ قَوْمِهِ وَأَدْضَهُ تَصْنَمُ بِهِ كَمَّا صَنَعْتَ بِسِيحُونَ مَلكِ ٱلأَمُودِ بَينَ ٱلَّذِي كَانَ مُعْيَا بَحَشْيُونَ . كاللهُ اللَّهُ الرُّبُّ إِلَيْنَا إِلَى أَيْدِينَا عُوجًا مَلِكَ بَاشَانَ أَيْمَا وَجِيعَ قَوْمِهِ فَضَرَبُناهُ حَتَّى أَمْ يَنِيَ لَهُ بَاقٍ ﴾ ﴿ وَفَخَنا جَمِعَ مُدُنِهِ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْتِ لَمْ تَبْنَ فَرَايَةٌ لَمَ تَأْخُذُهَا مِنْهُمْ مِنْيَنَ مَدِينَةُ كُلُّ بُشَةِ أَرْجُوبَ تَمْلَحَةً عُرِجٍ فِي بَاشَانَ . كُلَّ وَهْذِهُ كُلُّهَا مُدْنُ تُحْمَنَةُ بأسواد شايخة وأبواب ومزالع خلاملان أنعفراك المكثيرة جدا . يحتيج فأيسلناها كا فَلْنَا إِسْمُونَ مَكِ حَشْرُنَ مَبْسِلِنَ كُلُ مَدِينَةِ رَجُلْسًا وَنَاآهَ هَا وَأَمْقَالُهَا عِيجٍ وَأَمَّا أَلْبَامُ وَغَيْهُ ٱللَّذِي فَنَسَنَاهَا لِأَنْصِنَاه كِينَ وَلَغَدْنَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ مِنْ أَيدي مَكَى ٱلْأَمُودِ بَينَ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ مِنْ وَادِي أَرْثُونَ إِلَى جَبَــل مَرْمُونَ ۖ . وَ وَمُوالُونَ لِيَحْدِ ٱلْمُسْدُونِيُونَ سِرَاؤُنَ وَٱلْأُمُورِيُّونَ لِيَحُونَهُ سَنِيرَ. عَلَيْنَ عَمِمَ مُدُنُ السُّهٰلِ وَكُلُّ جِلْمَادَ وَكُلُّ بِالْشَانَ إِلَى سَلَّكَةَ وَأَدْرَهِيَ مَدِينَتِي ثَمَلْكَةٍ عُوجٍ فِي بَاشَانَ. عَلَيْ وَعُورُ هُذَا هُوَ وَحْدَهُ بَقَ مِنَ ٱلْجَابِرَةِ وَسُرِيرُهُ سَرِيدُ مِنْ حَدِيدٍ وَهُولَمْ يَلْ فِي وَتَقِيَقِي خُونَ طُولُهُ بِسَمُ أَذُرُعِ وَعُرْضُهُ أَدْبُمُ أَذْرُعِ بِلِيرَاعِ ٱلْرَجُلِ ﴿ ١٤٠٤ وَخَلَيْهِ ٱلأَرْضُ مَكْنَاهَا فِي ذَٰلِكَ الْوَقَدِينَ عَرُوعِمَ أَلَيْ عَلَى وَادِي أَذُونَ وَأَصَلَتُ يَصَفَ جَهَا جِلْعَة عُدُنهِ لِلرَّأُوبِينِينَ وَالْجَلِينَ عِينَ عِينَ وَبَالِيَ جِلْمَادُ وَجِمِ مَاشَانَ مَلْكُمْ عُوج أَصَلَتْهُما لَصْفَ سِبْطِ مَنْ مَن كُلُّ بُقْمَةِ أَدْجُوبَ وَكَانَت كُلُّ أَرْضِ بَاشَانَ هَذِه تَسَمَّى أَرْضَ ٱلْجَايِرَةِ وَ يَكِينِهِ فَأَخَذَ يَا نِيرُ مُنْ مَنَّى جِيمَ بْقَنَّةِ أَدْجُوبَ إِلَى غَنْمِ ٱلْجَنُود بينَ وَٱلْمُكِّينَ وَنَتَى بَاشَانَ بَأَنْجِهِ صِبَاعَ يَا ثَيْرَ إِلَى قَوْمَنَا هَٰذَا . ﴿ يَعْضِيرُ وَأَصْلَبَتْ حِلْمَ الْمَ لَاكْمِرَ . بكاليخ وأعلنت الرأوسية بن وآلجاد يين من جلياد إلى وادي أذؤن إلى وسط الوادي وَهُوَ نَخْمٌ لَهُمْ وَإِلَى وَادِي يَلُونَ تَخْمَ بِنِي عَثُونَ ١٤٢٥ وَٱلْفُودَ وَٱلْأَذُونَ ٱلَّذِي هُوَ تُخْمُ لْمُمْ مِنْ كَادَتَ إِلَى بَمْرِ ٱلْمَوْدِ بَمْرِ ٱللِّمِ عِنْدَسُمُوحِ ٱلْسِنْجَةِ شَرَقًا. عَنْهِ وَأَمْر تَكُمْ فِي ذَلِكَ أَلْوَقْتِ قَا ثِلَا إِنَّ أَرَّبُّ إِلْهُكُمْ قَدَّ أَعْطَأَكُمْ هَذِهِ ٱلْأَرْضَ لِتَرْوَهَا فَأَعْبُرُوا مُغَيِّرِ فِينَ فَدَّامَ إِخْوَيْكُمْ مِنِي إِسْرَائِيلَ كُلُّ ذِي قُوَّةٍ ١ اللَّهِ الْإِنسَاءُ كُمْ وَأَضْفَالُكُمْ وَمَلْسَيَّكُمْ فَإِنَّى أَعْلَمُ أَنَّ لَكُمْ مَاشِيَةً كَذِيرَةً فَلَيْقِيمُوا فِي مُدِّيكُمُ ٱلَّتِي أَصْلِينُكُمُ إِيَّاهَا هِجَبُّ إِلَى أَنْ يُرِيحُ ٱلَّابُ إِخُوتُكُمْ مِنْلَكُمْ وَيَتَلِكُواهُمْ أَيِسَا ٱلْأَرْضَ ٱلِّي أَصْاهُمُ ٱلَّبِ الْمُكُمْ فِي عَبْر أَذُّرُدُنَ ثُمُّ رَّجِمُونَ كُلِّ إِلَى مِيرَانِهِ أَلْتِي أَعْلَتْهُ لَكُمْ ، \$ أَنْهِ وَأَمْرَتُ يَشُوعَ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ قَائِلًا قَدْ دَأَتْ عَنِيَ الْدَّبِيعِ مَا صَنَمَ الرَّبُّ إِلْمُكُمْ بِهٰذَيْنِ ٱلْلِيكِينِ وَكُلْوَاكَ سَيَعَنَمُ ٱلرُّبُّ بِحَبِيمِ ٱلْمَالِكِ ٱلِّتِي أَنْتَ جَازٌّ إِلَيْهَا عِيدٍ فَلا تَغَنَّمُ مَإِنَّ ٱلرَّبُ إِلْمُكُمِّ هُوَ ٱلْعُادِاتُ عَنْكُمْ . ويَحَرِّ وَتَعَرَّعْتُ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ قَالِمًا المنته أيَّا أرَّبْ ألِّلهُ مَدِا بَعَدَاتَ أَنْ زُيَّ عَبْدَكَ عَظَمَتُكَ وَيَدَكَ أَشَدِرَةَ لَا إِلْهَ فِي ٱلسُّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ يَالِيَ مِثْلَ أَعَمَالِكَ وَجُبْرُوتِكَ. عِنْكُمْ دَعْنِي أَجُوزُ قَارَى ٱلأَرْضَ ٱصًالِكَةَ ٱلَّتِي فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِ هَذَا ٱلْجَيْلَ ٱلْحَسَنَ وَلَيْنَانَ. ١٩٢٥ وَلَكِنْ تَخِطَ ٱلرَّبْ عَيَّ بِسَبِكُمْ وَأَبْسَمْ لِي بَلْ قَالَ لِي ٱلرَّبْ حَسْبُكَ لَا تَرْدْفِ ٱلكَلام مَعِي فِي هٰذَا ٱلثَّالَ \$25% لَكِن ٱشْعَدْ إِلَى فِنَّةِ ٱلْمِسْجَةِ وَأَرْتُمْ طَرْفَكَ غَرْبًا وَثَمَالًا وَجَنُوبًا وَشَرْقًا وَالنظرُ بِمَيْنِكَ لِأَنَّكَ لَاتَّجُوزُ هٰمَا الْأَرْدُنَّ . عَنْ وَرْ بَشُوعَ وَشَدِدُهُ وَتَجِنْهُ فَإِنَّهُ هُوَ يَسُرُا أَمَامَ هُولَاءَ الشَّبِ وَيُوزِنْهُمُ ٱلأَرْضَ أَلِي تَرَاهَا • عَنْهُمْ ثُمُّ أَفَّنَا فِي ٱلْوَادِي حِذَاةَ بَيْتَ فَنُورَ

# ألفصل آرًابعُ

٣٣٤ وَالْآنَ بَالِمُسْرِائِلُ أَسِمَ الرَّسُومُ وَالْأَسْمَامُ أَنِّي اَنَامُسَكُمْ فِسْمُوا مِا كِنَّ غَيْوا وَمَدْخُلُوا وَغَلِكُوا الْأَوْضَ أَلِي يُسْلِكُمُ الرَّبِ إِلَّهُ آبَائِكُمْ : هِنْ ۗ لَا تَرْسُوا كَلِمَةُ عَنْ مَا آمَرُكُمْ فِهِ وَلَا تَتْصُوا مِنْهُ عَلِيْظِينَ وَمَا يَا الرَّبِ إِلَيْمُ الْمَيْ اَلَيْهِ جَا \* عِيْنِهِ إِنَّ عُوْرُكُمْ قَدْ وَأَنْ مَا سَنَعَ الرَّبُ بِينَا فَفُودَ فَإِنَّ كُلُ مِن التَّيْمُ مِن ا فَنُودُ أَبِلْهُمُ الرَّبُ إِلْمُكُمْ مِن مَنِيْكُمْ عَنْهِ وَالْمَا أَنَامُ النَّسْتَعْمُونَ بِالرَّبِ إِلَى وَإِنِّي لَسْتُ مُعْطِيكُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ شَيْنًا وَلَوْ مَوْطِئْ قَدَمٍ لِإِنَّ جَبَلَ سِعِيرَ صَّـدْ وَهَبُّهُ لِينُوَ مِيرَانًا ﴿ عِينَ إِنْفُ مَ تَتَادُونَ مِنْهُمْ طَمَامًا فَتَأْكُلُونَهُ وَبِفِشَةٍ تَبْنَاعُونَ مَا ٓ فَتَشْرَ أُونَهُ ، عَيْدٍ لِأَنَّ الرَّبِّ إِلْهَكَ قَدْ بَاولَ لَكَ فِي جِيمِ أَهْالِ يَدْيْكَ وَقَرَفَ مَسِيرَكَ فِي هٰذِهِ ٱلْبَرَّةِ ٱلشَّاسِةَ هَٰذِهِ أَرْبَهُونَ سَنَةً وَٱلرَّبُ إِلَيْكَ مَمَكَ لَمْ يُبُوزَكَ شَيَّ ۖ. عَنْهُ غَيْرًا عَنْ إِخْوَيًا بَنِي عِيْسُوَ ٱلْتُتِجِينَ بِسِيرَ عَلَى طَرِيقِ ٱلْشَخْرَاءَ عَلَى أَيْةَ وتَصْبُونَ جَارٌ وَرَجَمْنَا وَرَحَانَا فِي طَرِيقٍ يَرَّةِ مُولَّكٍ . ﴿ يَكُمُ كُنَّالَ لِيَ ٱلرَّبُ لَا تُمَادِ الْوَآيِينَ وَلَا تُتَاصِبُهُمْ مَرْ إِ فَإِنِي لَسَتُ مُنعَلِيكُمْ مِنْ أَرْضِهُمْ مِيرَانًا إِذْ يَبِنِي لُوطٍ وَعَبْتُ عَارَ مِيرَانًا . عَنْ يَكُ وَكُنَ ٱلْإِيمُونَ قَدْ أَمُّلُوا بِهَا قَلْلا وَهُمْ شَنْ كَثِيرٌ عَلْوَالُ أَلْمَامَاتِ كَأَلْمَافِينَ . كَيْنَاكُمْ وَهُمْ يُحْسَبُونَ جَايِرَةً كَالْمَنَافِينَ وَٱلْوَآيُونَ لِسُمُونَهُمْ إِيْمِينَ. كاللهِ وَأَمَّا سِيرُ فَأَمَّامَ بِهَـَا ٱلْحُورِيونَ قَبْلَ بَنِي عِيسُوَ فَطَرَدُوهُمْ وَأَبَادُوهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَأَقْلُوا مَكَانَهُمْ كَمَا مَنَعَ إِسْرَائِيلُ فِي أَرْضِ مِيرَائِهِمِ ٱلْتِي أَعطاها ٱلرُّبُّ لَمْ . عَنْهِ وَٱلْآنَ فُومُوا فَأَعَبُرُوا وَادِي ذَارَدَ فَشَرْنَا وَادِي زَارْدَ . عِنْهِ وَكَانَتْ جَنْهَ ٱلْأَيَّامِ مُنْذُسِرًا مِنْ لِلرِشَ يَرْنِعَ إِلَى أَنْ عَبْرًا وَادِيَ زَارَهَ ثَمَالِيَ وَتَلاثِينَ سَنَةً إِلَى أَن ٱخْرَضَ جَيعُ دِجَالِ ٱلْحُرْبِ مِنَ ٱلْحُقِّةِ كَا أَمْتَمَ ٱلرَّبُّ فِيهِمْ . عَلَيْهِ وَكَامَتْ يَدُ ٱلرَّبّ أَيْمَا عَلَيْهِمْ تُعْنِيهِمْ مِنْ وَسَطِ الْحَلَةِ عَتَى أَغَرَضُوا . ١٠٠٨ فَلَمَّا أَغَرَضَ وِجَالُ المُرْب مِنْ بَيْنِ ٱلْأُمَّةِ وَمَالُوا ﴿ ﴿ كُلِّنِي كَلَّنِي ٱلرَّبُّ كَائِلًا ﴿ لِينِّي ٱلْنَاتَ جَائِزٌ ٱلْيُومَ تُحْمَ مُولَبَ عَادَ ﷺ وَإِذَا دَانَيْتَ جِهَةَ بِنِي عَنُونَ فَلَا تُعَادِهِمُ وَلَا تُنَاصِبُهُمْ وَإِنِّي لَــٰتِ مُمْطِيك مِنْ أَدْضِ بَنِي عَلُونَ مِيرَانًا لِإِنِّي لِنِي لُوطٍ وَحَبْهَا مِيرَانًا • ﴿ يَعْيَا إِوْمِي أَيضا تُحْسَبُ مِنْ أَرْضِ ٱلْجَابِرَةِ لِأَنَّ ٱلْجَابِرَةَ أَقُلُوا مِمَا قَلْلا وَٱلْمَنْوِنَوْنَ لِسَوْمَهُمْ ذَمْزُ مِبْيِنَ عَلَيْحَ وَهُمْ شَفُّ عَظِيمٌ كَثِيرٌ طَوِيلُ ٱلْقَامَاتِ كَالْمَنَاقِينَ وَأَهْلَكُهُمْ ٱلرَّبُّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ فَطَرَدُوهُمْ وَأَقَلُوا مَكَانَهُمْ ﴿ لَيْهِا كَمَا صَمَّ لِنِي عِيسُو ٱلْمُقْيِينَ بِسِيرَ إِذْ أَهْكَ ٱلْخُورِيَينَ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِم فَلَرَّدُوهُمْ وَأَقَلُوا مَكَانَتُمْ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ . وَكَنْ وَالْمُوتُونَ ٱلنَّتِيمُونَ بِٱلْفَرَىٰ إِلَى غَرَّةً أَبَانَهُمُ ٱلْكَقْتُورَئُونَ ٱلْخَارِجُونَ مِنْ كَخَفْتُورَ وَأَلْمُوا مَكَانَهُمْ وَ ١٨٨٤ مَثُومُوا أَرْحَلُوا وَأَغْبُرُوا وَادِيَ أَرْثُونَ وَأَنْظُ وَإِنِّي قَدْ دَفَعْتْ إِلَى يَدَيْكَ سِيغُونَ مَلِكَ حَشْبُونَ ٱلْأَمُودِيَّ وَأَرْضَهُ فَلَشْرَعْ فِي ٱلْخَلْكِ وَمَاحِبْهُ ٱلْحَرْبَ عِيشِيخ وَأَ مَا في هذا الزوم أبدا بإيتاع دُعُرك وَخَوْظِكَ عَلَى فَجُوهِ الْأَمْمِ الَّذِينَ تَحْتَ السُّهَا وَإِذَا هُمْ تَعِمُوا بِخَبِوكَ وَجَنُوا وَأَرْتَمَدُوا بَيْنَ يَدَيْكَ . كَانَ فَبَشْتُ دُسُلًا مِنْ رَبِّ فَي قديمُوتَ إلَ سِيمُونَ مَلِكِ حَشْرُونَ بِكَلَامٍ ٱلسِّلْمِ قَايَلَا \$25 مَنْيَ أَمْرٌ فِي طَرِيقٍ أَدْضَكَ وَأَ نَا أَشَكُ فِ ٱلطُّرِينَ لَا أَمِيلُ يَتْمَةً وَلَا يَسْرَةً . يَنْ إِلَيْ فِضَّةٍ تُعَيرُ فِي طَامًا فَآكُلُ وَبِنضَّةٍ تُعطِينِ مَا ۚ فَأَفْرَبُ وَأَعْبُرُ يَرِجُلِي فَعَطَ ٢٠٠٤ كَا صَنَعَ مَبِي بُوعِيسُوَ ٱلْمُعْيُونَ بِسِيرَ وَٱلْوَآيِيُونَ ٱلنَّفِيُونَ مِادَ حَتَّى ٱلْخَرْرُ ٱلْأَرْدُنَّ إِلَى ٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي أَعْطَانَا ٱلرَّبُّ إِلْهُنْكَ ﴿ كَمُنْكِعٌ فَأَنِي سِيمُونَ مَلِكُ حَشْبُونَ أَنْ يُجِيزَنَا فِي أَرْضِهِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ مَشَّى نَفْسَهُ وَسَلِّبَ قَلَهُ لِكُنْ يُسِلِّمُهُ إِلَى بَدِكَ كَا تَرَى ٱلْيُومَ . ﴿ وَهَا لَنَالَ لِيَ ٱلرَّبُّ ٱلطُّؤ فَذ بَعَلْتُ أُسلِمُ سِجُونَ وَأَرْضَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَأَشْرَعْ فِي ٱلْخَسَالِي وَدِثْ أَرْضَهُ. بِهِيَ تَخَرَجَ سِجُونُ عَلِنَا بَغِيمِ مَوْمِهِ لِقُرْبِ إِلَى يَاهُمَنَ ﴿ يَنْ إِلَمْنَ أَلَوْبُ إِلَيْنَا مَيْنَ أَيْدِينَا فَتَتَكَاهُ هُوَ وَبَنِيهِ وَجَنِيمَ فَوْمِهِ ٢٢٥٪ وَفَضَا جِمِعَ مُدْنِهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَكْتِ وَأَبْسَلُنَا كُلُّ مَدِيةٍ رَجَالْمًا وَنَـٰئَآهَمَا وَأَطْفَالْمَا لَمْ نُغْتِي بَاقِيًا ﴿ وَأَمَّا أَلْبَائِمْ ۚ فَغَنِينَاهَا لِأَنْتُبِ عَمْ غَنْيَةٍ ٱلَّذِنِ ٱلَّتِي فَضَنَاهَا . ﴿ ﴿ إِنَّا مِنْ عَرُوعِيرَ ٱلَّتِي عَلَى عُدْوَةِ وَادِي أَرْثُونَ وَٱلمدينَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْوَادِي ۚ إِلَى جِلْمَادَ لَمْ تَبْنَى فَرْيَةٌ ٱمْتَنَعَتْ عَلَيْنَا بَلِي ٱلْكُلِّ ٱلسَّلَمَةُ ٱلرُّبُّ إِلَيْنَا بَيْنَ أَيْدِينَا كليج إلَّا أَدْضَ نِني تَمُونَ فَإِنَّا لَمْ تَشْرَبْهَا كُلُّ شَاعِلَىْ وَادِي نَبُوقَ وَمُدُنَ الْحَبَلِ وَسَاتِنَ مَا نَهَانَا عَنْهُ ٱلرُّبُّ إِلَيْنَا

# أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثُ

اللَّهُ النَّيْدَا فَصَدِدًا فِي طَرِيقٍ بَاشَانَ تَحْرَجَ مَلَيًّا عُوجٌ مَكِ بَاشَانَ بِجَبِيعٍ قَرْمِهِ

Digitized by Google

مُعْكُمُ أَحْيَةً ٱلْيُومَ. عَنْ أَعْلُوا إِنِّي قَدْ مَلْمَنْكُمْ وُسُومًا وَأَحْكَامًا كَا أَمْرَ فِي ٱلرَّبْ إِلْمِي لِتَصَلُّوا بِهَا فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَنْتُم صَارِ ونَ إِنَّهَا لَتِرَوُّهَا و عَيْدٍ فَأَخْفُوهَا وَأَعْلُوا بِهَا قَلِنَّهَا حِكْمَتُكُمْ وَفَهِمُكُمْ لَدَى غُونِ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ إِذَا سَيْمُوا بِلَدِهِ ٱلرُّسُومِ يَوْلُونَ لُّاحْرَامُ أَنَّ هَذَا النَّفَ الْنَظِيمَ هُوَ شَبُّ مُكِيمٌ عَبِيمٌ - كَيْنِي لِأَيُّهُ أَيَّ أَمْ وَكَبرَوَ لَمَا لُّمَةُ قَرِيبَةً مِنهَا كَالَّابِ إِلْمَا فِي كُلُّ مَا تَدْعُوهُ . ﴿ يَكُمْ وَأَيُّهُ أَمَّةٍ كَيرَةِ لَمَا رُسُومُ وَأَحْكَامُ عَادِلَةٌ كَغِيمٍ هٰذِهِ الوُّرَاةِ ٱلَّتِي أَنَا أَنْلُوهَا عَلَيْكُمُ ٱلَّذِهُ . عِنْ إِنَّا أَخْرَسُ وَآحَتَهُ ظُ يُضِّيكَ جِدًّا كَلَّا مُلْمَى ٱلْأُمُودَ ٱلَّتِي رَأَتُهَا عَيَّاكَ وَلَا تَزُولَ مِنْ ظَلِكَ كُلُّ أَيْمٍ حَيَاتِكَ بَلُ عَلَيْهَا بَنِيكَ وَبَنِي بِنِيكَ . ﴿ يَنْهُ لَا يَوْمَ وَفَفْتَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ إِلَمك فِي حُودِبِ جِينَ قَالَ فِي الرَّبُ اجْعُ فِي الشَّبَ حَتَّى أَنِيمُمْ كَلَامِي لَكُن يَعَلَّمُوا عَلَقِي طُولَ ٱلْأَيْلِمِ أَلِِّي تَحْيَوْنَهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيُطِيُّوا بَيْبِهِ ﴿ ١٠ اللَّهِ فَتَقَدُّمُ مُ وَوَقَعْتُمُ أَسْفَلَ ٱلْجَلِلِ وَٱلْجَلِلُ مُضْطَرُمُ بَالتَارِ إِلَى حَجَدِ ٱلنَّهَا ۚ وَعَلَيْهِ ٱلطَّلَامُ وَٱلْفَصَامُ وَٱلدُّجْنُ. على فَكَلَّمُكُمُ الرَّبُّ مِنْ وَسَعِلِ اللَّهِ فَكُنتُمْ سَامِينَ مَوْتَ الْكَلامِ وَأَنتُمْ لَاتُدْدِكُونَ مُودَةً لِلْ مَوْنَا فَعَط عِيدٍ وَأَنْبَاكُمْ بِهَدِهِ الَّذِي أَمَرُكُمْ أَنْ سُلُوا بِهِ ٱلْمَفْر ٱلْكَلّات اَلِي كَتَبَا عَلَى لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرِ • ﴿ وَلَهُ وَأَمْرَئِي ٱلْأَبُّ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ إِلَنْ أَعَلَىكُمْ وْشُومَا وَأَحْكَامًا تَسْلُونَ بِهَا فِي ٱلْأَوْضِ ٱلِّي أَنْتُمْ سَاوُونَ إِلَيْهَا يَتَرِبُوهَا. عِينَ ﴿ فَأَخْفَطُوا لِأَنْفُكُمْ جِدًّا إِنَّكُمْ أَمْ زَوَا صُورَةً فِي قِنْم خِطَابِ ٱلَّتِ لَّكُمْ فِي حُود بَ مِن وَسَط أَلِنَادِ عِنْكِ؟ لِلَّا تَفْسُلُوا وَتَسْلُوا لَكُمْ يَجْالًا مَغُونًا عَلَى شَكْلِ صُورَةٍ مَا مِن ذَكَرَ أَوْ أَتْنَى ١٤ ﴿ أَوْ شَكُلُ شِيءٌ مِنْ ٱلْبَهَائِمُ إِلَّتِي عَلَى ٱلْأَدْضِ أَوْ شَكُلُ طَارِ دِي جَنَّام بِمَا يَطِيرُ فِي ٱلسُّمَاءَ عَلَيْكُ أَوْ شَكُل مَنَى \* مِمّاً بَدِبُ عَلَى ٱلأَدْضِ أَوْ شَيْءٌ مِنَ ٱلسَّمَك تَحْتَ ٱلنَّهَأَ ۚ فَخُتِذَبَّ وَكُنْجُدَ لَمَا وَتَمْدُهَا عِنْهِمْ وَأَنْتُمْ قَدِ ٱصْلَقَاكُمُ ٱلزَّبُّ وَأَخْرَجُكُمْ مِنْ أَفُودُ الْخُدِيدِ مِن مِصْرَ لِتَكُونُوا شَبْ مِيرَاثِ كَا فِي هٰذَا أَلْدَمْ. عَنْهُ وَإِنَّ الرَّبُّ قَدْ غَضِبَ عَلَى بِسَبِّكُمْ وَأَصَّمَ أَنَّ لَا أَعْبَرُ ٱلْأَرْدُنَّ وَلَا أَدْخُلَ ٱلأَدْضَ السَّالِمَةَ ٱلِّتِي بُعْلِيكُمَا ٱلرُّبُّ إِلْمُكَ مِيرَانًا ﴿ يَهِيكُ فَأَمَّا أَمُوتُ فِي هٰذِهِ ٱلأَرْضَ لَا أَعْبُرُ ٱلْأَرْدُنَّ وَأَنَّهُمْ تَشْرُونَهُ وَزَيْوُنَ يَلْكَ ٱلْأَرْضَ ٱلصَّلَيْكَ . ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمُ فَأَخْذَرُوا لِأَشْكُمْ مِنْ أَنْ تَلْمُوا عَدَ ٱلرَّبِ إِلْمُكُمُ الَّذِي صَلَمَهُ مَمَكُمْ فَصَنْمُوا لَكُمْ فِتَالَا مَفُونًا لِغَيْءِ مِمَّا نَهَاكَ عَنْهُ ٱلرَّبِّ إِلَىكَ عِنْهِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَىكَ هُو لَا ٱلْحَلَّةُ إِلَهُ غُورٌ. عَنْهُ وَإِذَا وَلَدَثُمْ بَيِنَ وَبَنِي بَيِنَ وَتَشَكَّمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَصَدَثُمْ وَعَلِلْمُ قِتَالًا مَنْمُونًا لِنَيْ وَ مَا وَفَعَلْتُمُ ٱلثُّرُ فِي عَنِي ٱلرَّبِ إِلْمُكُم وَأَتَخَطَّتُوهُ ١٤٠ فَإِنِّي مُذَا لَوْم أَشْهِهُ عَلَيْكُمُ ٱلدُّمَّةَ وَالْأَرْضَ بِأَثَّكُمْ تَبِيدُونَ سَرِينا مِنْ عَلَى الْأَرْضَ آلَتِي أَنْتُمْ عَارِفُ ٱلْأَرْفُ إِلَيَّا لِتَرِوْهَا . لَا تَطُولُ أَيَّامُكُمْ عَلَيْهَا بَلْ تَضْعَلُونَ أَسْخُ لَالًا عَنْ وَيُشَنِّكُمُ ٱلرَّبُّ فِهَا بَيْنَ ٱلشُّمُوبِ حَتَّى تَبَعُوا جَاعَةً مَمْدُودَةً فِي ٱلْأَمْم ٱلَّذِينَ بَعُومُكُمُ ٱلْأِبْ إَلَهِمْ عِنْهِ وَتَعْبُعُونَ هُنَاكَ آلِمَةً صَنْفَةً أَيْدِي بَضَرِ مِنْ خَشَب وَحَيْ عِمَّا لَا يُنْصِرُ وَلَا يَتُمُمُ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشَمُّ \* عَلَيْنِ وَمُطَلِّ مِنْ ثُمَّ ارْبُ إلَكَ فَجِدُهُ إِذَا ٱلْخَدْمَةُ بِكُلِ ظَلِكَ وَكُل تَصْبِكَ . عَنْ إِذَا الْمَيْقَ عَلَيْكَ وَأَمَا بَكَ هٰذِهِ ٱلْأَمُودُ كُلُّهَا فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ وَرْجِمُ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَمَكَ وَأَشْتُمُ لِصَوْتِهِ ﴿ لَيْكُمْ لِأَنّ الأَبُ إِلَىكَ إِلَهُ رَحُومُ لَا يَخَذُلُكَ وَلا يَبِيدُكَ وَلا يَشْمَى عَبْدَ آ بَا يَكَ الَّذِي أَفَهَمَ مِ لْمَمْ. ﷺ وَٱلْآنَ فَسَلْ عَنِ ٱلْأَيَّامِ الْأُولِ ٱلَّتِي سَقَتْ مِنْ قَبْلِكَ مُنذًا يَوْمَ خَلْقَ الرُّبُ الإنْسَانَ عَلَى الأَدْضَ مِنْ أَصْبَى السَّبَآدَ إِنَّى أَصْاهَا هَلْ كَانَ قَطْ مِثْ إِلْ هَذَا الْأَمْرِ الْسَطِيمِ أَوْهَلُ مُيمَ مِينَافِ وَيَعِيمُ هَلَ مَيمَتُ أُمَّةٌ صَوْتَ اللهِ يَتَكَلَّمُ مِن وَسَطِ النَّاد كَمَّا مَعِمْتَ أَنْتَ وَعَاشَتْ. ﴿ وَهِي أَوْ هَلْ أَقَدَمَ ٱللهُ عَلَى أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ شَعْبًا مِنْ بَيْن شَعْبٍ بفجارب وآيكن وتمفيزات وكمراوب ويد فديرة وذراع مبسوطة وعكاوف عظيمة

ٱلرُّبُّ هُوَ ٱلْإِلَّهُ لَيْسَ إِلَّهُ سِوَاهُ. كِينَ إِلَيْ إِنَّ ٱلسُّمَا ۚ أَسَمَكَ صَوْتُهُ لِيؤدّ بكَ وَعَلَى اَلْأَدْضَ أَرَاكَ نَادَهُ الْمَعْلِيمَةَ وَسَمِتَ كَلاَمَهُ مِنْ وَسَطِ اَلنَّادِ ، عَنْ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَبّ آبَاكُ وَأَصْطَنَى نَسْلَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَخْرَجَكَ بِينَ يَدَيْهِ جُدْدَيْهِ ٱلْفَعْلِيَةِ مِنْ مِصْرَ وين يَعْلُودَ أَمَا أَشَدُّ وَأَعْظَمَ مِنْكَ مِن بَيْن يَد لِكَ وَيُدْخَلُكَ أَدْضَهُمْ وَيُعْلِكُما مِيراتًا كَمَّا رَّى الْيُومَ . عَيْنِهِ فَأَعْلَمُ الْيُومَ وَرَدِّدْ فِي قَلْبِكَ أَنَّ الرَّبِّ هُوَ الْإِلْهُ فِي السَّهَآهُ مِنْ فَوْنُ وَفِي الْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ لَيْسَ سَوَاهُ عِنْهِ وَآحْفَظ رُسُومَهُ وَوَصَايَاهُ ٱلَّتِي أَفَا آمُرك بِهَا أَيُومُ كِنَى تُعِيبَ خَيْرًا أَنْتَ وَبُولَ مِنْ بَعْدِكَ وَكِنَى تَعُولَ أَيَّامُكَ فِي الْأَدْضِ أَلَى يُطلِكَ ٱلزُّبُّ إِلَيْكَ مَدَى ٱلدُّهُرِ • ﴿ وَإِنَّا حِيلَنَهِ فَرَزَ مُوسَى كَلَاثَ مُدُن فِي عَبْر ٱلْأَدُونُ يَخُومَهُم ِيَ ٱلنَّمُن عَنْهُ ۚ لِيَهُرُبَ إِلَيْا كُلُّ قَالِ يَقُلُ صَاحِبُهُ بِغَيْرِ فَصْدِ وَهُوَ غَيرُ مُنْعَسْ لَهُ مِنْ أَمْسِ فَمَا قَبْلُ فَيَهِرُبُ إِلَى إِحْدَى قِلْتَ ٱلْدُّرِ فَفِياً ﴿ كَيْنَ وَهِي المَسرُ فِي ٱلْبَرَّةِ فِي أَرْضِ ٱلسَّهِ لِلرَّأُوبِينَيِينَ وَرَسُوتُ فِي جِلْمَادَ لِجَلَا يَبِينَ وَجَوْلَانُ فِي بَاشَانَ اِسْمَنْسَيْنَ وَ جَيْلِي هٰذِهُ هِي ٱلْتُودَاةُ ٱلِّنِي وَصَعَهَا مُوسَى لِيْنِي إِسْرَائِسلَ جين وَهٰذِه هِي النَّهَادَاتُ وَالرُّسُومُ وَالْأَحْكَامُ الَّتِي كُلُّمَ بِهَا مُوسَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ عِندَ خَرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ كَيْلِيْكِ فِي عِبْرِ ٱلْأَدْدُنَّ فِي ٱلْوَادِي ثَجَاهَ بَيْتَ فَنُورْ فِي أَرْض سِيُونَ مَكِ ٱلْأَمُودَ بِينَ ٱلَّذِي كَانَ مُعِيًّا بِحَشْرُونَ ٱلَّذِي صَرَبَهُ مُوسَى وَبُو إِسْرَافِلَ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ عِلَيْكِ وَأَمْتَلَكُوا أَرْضَهُ وَأَرْضَ عُوجٍ مَلِكِ مَاشَانَ وَهُمَا مَلَكَا ٱلْأَمُورَيِّنَ ٱلَّذِينَ فِي عِبْرِ ٱلْأَرْفُنَ إِلَى مَشْرِقِ ٱلنَّمْسِ عَلَيْهِ مِنْ عَرُوعِيرَ ٱلَّذِي عَلَى عُدْوَةِ وَادِي أَرْنُونَ إِلَى جَبَلِ سِيْوُونَ أَلَّذِي هُوَ حَرْمُونُ عَلَيْكُ وَجِعَ ٱلطَّعْرَأُهُ فِي عَبْرُ ٱلْأَدْدُنَ شَرَقًا إِلَى بَحْرِ ٱلْغَوْدِ تَحْتَ سُفُوحٍ ٱلْحَيْجَةِ

#### ألفصل الخامس

كالمناح وأستذتم مُوسَى جَمِعَ إِسْرَا بِيْلَ وَقَالَ لَهُمْ أَنْهُمْ يَا إِسْرَا نِيلُ ٱلرَّسُومَ وَٱلأَحْكَامَ ٱلْتِي أَكُوهَا عَلَى مَسَامِيكُمُ ٱلْيُومُ وَتَعَلَّمُوهَا وَالْمُرْسُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِمَا . عَلَيْ إِنَ الرَّبُ إِلْمَنَا قَدْ بَتُّ مَنَا عَدًا فِي حُودِيبَ . عِيدٍ لَامَمَ آبَاتِنَا صَّلَمَ ذَلِكَ ٱلْهَدَ بَلْ مَنَا تَحْنُ ٱلَّذِينَ هُمَّا ٱلْيَوْمَ كُلِّنَا أَحِيَّةً مَعِيدٍ وَجَهَا إِلَى وَجَوِكُلُمُكُمْ ٱلرَّبُّ فِي ٱلْجَيْلِ مِن وَسَعِلِ ٱلتَّادِ وَأَنَّا ظُهُمْ بَيْنَ ٱلرَّبِّ وَبَيْتُكُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ كِينَ ٱلْمِلْتُكُمْ كَلامَ ٱلرَّبِّ إِذ خِنْمْ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَمْ تَصْعَدُوا ٱلْجَبْلَ فَقَالَ . عَنْهِ أَنَّا ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ ٱلَّذِي أَعْرَجَكَ مِنْ أَدْضَ مِصْرَ مِنْ حَادِ ٱلْمُبُودِيَّةِ . ﴿ يَهِي كَا يَكُنْ لَكَ آلِيَةَ أَخْرَى تُجَاهِي . ﴿ يَعِيجُ لَا تَت لَكَ يَتَكَالًا مَثْمُونًا صُورَةً مَا يُمُسافِي ٱلسُّهَا مِن فَوْقُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ وَمَا فِي ٱلْمَلَةَ مِنْ تَحْتِ ٱلْأَرْضِ . عَنْ لَا تَنْجُدُ لَمَا ولا تَشْبُدُهَا لِأَنِي أَمَّا ٱلرَّبُّ إللكَ إِلَّهُ غَيْرُدُ أَنْضِدُ ذُنُوبَ ٱلْآبَاءَ فِي ٱلْبَسِينَ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلنَّالِدِ وَٱلزَّامِ مِنْ مُنْضِي كلي وَلَمْنَمُ وَحَمَّ إِلَى أَلُوفِ مِنْ عِينَ وَسَافِنِلِي وَسَابَايَ. ﴿ وَهِي لَا تَشَلِقُ بِأَسْم ٱلَّتِ إِلَيْكَ كَاطِلًا لِأَنَّ ٱلرَّبِّ لَا يُرَكِّي مَنْ يَعْلِقُ بِأَسْمِهِ بَاطِلًا . ﴿ يُعْلِمُ أَخْفَظُ يَوْمُ السُّنْتِ وَقَدْيَسُهُ كَمَّا أَمْرَكَ الرُّبُّ إِلَيْكَ كَلِينِينَ فِي سِنَّةِ أَيَّام مُسْلَلُ وَتَعْتَمْ عِبِمَ أَمَّالِكَ المستاح والكوم السَّام سَبْتُ لِرَبِّ إِلَيكَ لَا تَسْلَ فِيهِ عَلَا أَنَّ وَا بَلْكَ وَآلِيْكَ وَعَبْداك وَأَمْنُكَ وَوَّرُكُ وَمِمَارُكُ وَسَارُ بَهَا مُبِكَ وَزُبِكُ ٱلَّذِي فِي دَاخِل أَبْوَابِكَ كِيمَ يُسْتَرِيحَ عَبْدُكَ وَأَمْسُكَ مِثْكَ . جِينِهِ وَأَذْكُوا أَنْكَ كُنتَ عَبْدًا فِي أَرْضِ مِصْرَ فَأَغْرَبَكَ. ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ مِنْ هُمَاكَ بِيَدِ قَدِيرَةٍ وَذِرَاعٍ مَبْسُوطَةٍ وَلِذَاكِ أَمْرَكَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ بأن تَعْمَعْ عَلْمَ السَّبْتِ . جِينِ الخرم أَبِالْ وَأَمْلَتْ كَا أَمْرِكَ الرَّبْ إللت كِي تَعلولَ أَيَّالك وَتُعِيبَ خَيْرًا فِي الْأَرْضِ الِّتِي يُسْطِيكَ الرَّبُّ إللكَ. عِنْ لَا تَعْنَلُ . عِنْ لا رُّنُو . ١ الله لا تَعْرِقْ . ١ مِن الا تَشْهَدْ عَلَى صَاحِبِكَ شَهَادَةَ زُورٍ . ١ المُشْتَعِ زُوْجَةَ صَاحِبِكَ وَلَا تَشْنَهِ بَيْتُهُ وَلاَحْظُهُ وَلاَعْبَدُهُ وَلاَ أَمْنَهُ وَلاَ قُرْهُ وَلا عَلاَهُ وَلا مَيًّا مِمَّا لِمَا حِبْكَ ، عِنْهِم هٰذِهِ ٱلْكِلِمَاتُ كَلَّمَ ٱلرُّبُّ مِهَا جَمَاعَتُ مُكُمًّا فِي ٱلْجَبَل مِنْ وَسَطِ ٱلسَّادِ وَٱلْمَمَامِ وَٱلدُّجْنِ بِصَوْتِ غَظِيمٍ وَلَمْ نَذِذْ وَكَتْبَهَا عَلَى لَوْجِي ٱلحَجْرِ

Digitized by COOSIC

أَمْالُوكُلُ مَا صَنَعَ لَكُمُ ٱلرُّبُّ لِلْمُكُمْ بِيصْرَ أَمَامَ غُيُونَكُمْ . عَنْ اللَّهُ أَنَّ

# أَلْفَصَلُ ٱلسَّابِعُ

و إذا أذ عَك ارب إلك الأرض ألى أنت صَارِ إلي الربا والسَّاصَلَ أَمَّا كثيرةً مِن أمام وَجِهِكَ ٱلْجَيْبِينَ وَٱلْجُرْجَاشِينَ وَٱلْأَمُودِ بِينَ وَٱلْكُنْمَانِينَ وَٱلْمَرَدُ بَينَ وَالْحُوْرِينَ وَٱلْبِيُوسِينَ سَنِمَ أَمَم أَعظمَ وَأَكْثَرَ مِنْكَ ﷺ وَأَسْلَمُهُمُ ٱلرَّبُّ ٱلْمُك بَيْنَ يَدَيْكَ وَضَرَاتِهُمْ فَأَبْسِلُهُمْ ۚ إِبْسَالًا ۥ لَا تَقْطَمْ مَتَهُمْ عَهْدًا وَلَا تَأْخَذُكَ يهمْ رَاقَةُ جِينِيْ وَلَا تُصَاهِرُهُمُ ٱلْبَنَكَ لَا تُعْلِمًا لِأَنِهِ وَٱلْبَنَــُهُ لَا تَأْخُذُهَا لِاَبِكَ جِينِيْ لِأَنَّهُ يُنْوِي آنِكَ عَنِ ٱلْبَاعِي فَيْعَادُ آلِمَةَ أَخَرَ فَيَضْتَدُ غَضَبُ ٱلرُّبِ عَلَيْكُمْ وَلِيبِيكُمْ سَرِيها . كاللهُ بَلَ كُمَّا تَصْنَفُونَ بِهِمْ تَتْضُونَ مَنَائِحُمْ وَتُكَيِّرُونَ أَنْصَابُهُمْ وَتُقْطِفُونَ غَالِتِهِمْ وَتَخْرُفُونَ عَائِيلُهُمْ بِٱلنَّادِ مُحْتَجِعٌ لِأَنْكَ شَعْبُ مُقَدِّسٌ لِلرُّبِّ إِلَىكَ وَإِيَّاكَ ٱصْطَلَق ٱلرَّبُ إِلَيْكَ أَنْ تُكُونَ لَهُ أَمَّةً خَاصَّةً مِنْ يَجِيمُ ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي عَلَى وَجُبَّهِ ٱلأَرْضُ جَيْجٍ لَا المنكم أكفر من جيم الشُّوب آيمكمُ الرَّبِّ وَأَصْلَهَا كُمْ فَإِنَّا أَنْهُمْ أَقَلُ مِن جَيم الشُّمُوب بخشير كين لِحَبَّةِ ٱلْبُ لَكُمْ وَعُلَقَتْتِهِ عَلَى ٱلْسِينِ ٱلْتِي أَقْسَمَ بِهَا لِا ۗ بِكُمْ أَفرَجُكُمْ أَرْبُ بِيدِ قَدِيرَةٍ وَفَدَاكُمْ مِنْ دَادِ ٱلْمُؤدِيَّةِ مِنْ يَدَى فِرْعَوْنَ مَكِي مِصْرٌ . ﴿ وَ كَا كُمُ إِنَ الرَّبِّ إِلَهَكَ هُوَاتُنا ٱلْإِلَهُ ٱلْأَمِينُ يَحْفَظُ ٱلْهَدَ وَالرَّحْمَةُ لِحْبِيهِ وَحَايِظِي وَصَايَاهُ إِلَىٰ ا أن جِلِ عَنْ إِنْ مُنْفِيدِ فِي الْمُالِ مُسْأَمِيلًا لَمْمُ لَا يُمِلُ مُنْفِعُهُ فِي الْمَال يُكَافِهُ . كُنْ إِلَيْ فَأَخْظُ ٱلْوَسَايَا وَالرُّسُومَ وَالْأَحْكَامَ ٱلْبِي آمْرُكَ ٱلْيُومَ أَنْ تَسْلَ بِهَا . بِيُنْ إِذَا سَمِنَ هٰذِهِ ٱلْأَحْكَامَ وَخَفِئْهَا وَعِلْتَ بِهَا تَجَرَّ أَوْكَ أَنْ يَضَفَ ٱلرُّبُّ إِلَيْك عَهْدُهُ أَلَى وَرَحْمَهُ أَلِي أَفْهُمَ عَلَيْهَا لِأَ بَآلِكَ بِعِنْ فَعِبْكَ وَلِيَارَكُكَ وَمُكَوْلَ وَمُكولَا غْرَةً أَحْثَآبُكَ وَغْرَةً أَرْضَكَ مِنْ يُرَكَ وَعَصِيرِكَ وَزَيْنِكَ وَيَاجٍ بَمُركَ وَغَصَكَ فِي ٱلْأَرْضِ أَلِي أَخْتُمَ لِا ۚ بَآلِكَ أَنْ يُسْطِيهَا لَكَ ١٢٨٤ وَتُكُونُ مُبَازَكًا فَوْقَ جَعِم الشُّمُوبِ وَلَا تُكُونُ عَنِيمُ وَلَا غَاوِرُ فِيكَ وَلَافِي بَهَا نِهِكَ . عَنْ وَلَا بِلَ الرَّبِّ مِنْكَ كُلُ مَرَض وَجِيعَ أَذُوَّآهُ مِصْرًا لَحْيِنَةِ أَلِي عَرَفَهَا لَايُحِلُّهَا مِكَ بَلْ يُحِلُّهَا غِينِصِيكَ. ١٩٢٥ وَمَفْرَسُ أَعِيمُ ٱلثُّمُوبِ ٱلَّذِينَ يَدْفَهُمُ إِلَيْكَ ٱلرَّبِّ إِلْهَكَ فَلا نُتَفِقُ عَيَّاكَ مَلَيْمٍ وَلا تَشْب الْمَتَهُمْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ وَهَلَّ لَكَ. جَهِيْنِهِ فَإِنْ قُلْتَ فِي تَصْلَكَ هُولَا ۚ ٱلْأَمْمُ أَكُمْرُ مِنى فَكُفّ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَطْرُدُهُمْ \* ﴿ يَهِي كَا فَتَعْهُمْ بَلَ تَذَكُّ مَا صَنَمَ الرُّبِّ إِلَيْكَ جَرْعُونَ وَسَارُ المُصرِينَ عَلَيْهِ الْمِنَ الْعَلِيمَةَ الَّتِي دَامُهَا عَبَاكَ وَالَّذِي وَالْمَعْرِاتِ وَالْمَدَ الْمُدِيرَة وَالْوَلْعَ ٱلْمُسُوطَةَ ٱلَّتِي بِهَا أَمْرَجَكَ ٱلرَّبِّ إِلْكَ كَذَا يَمَنَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ بَعِيمِ الْأَمْم الْغِينَ أَنْتَ خَافِثُ مِنْهُمْ \$ عِنْهِمْ وَكُوسِلُ عَلَيْهِمِ ٱلزُّبُّ إِلَيْكَ ٱلزَّابِيرَ حَقَّى لِمِيدَ ٱلْبَافِينَ وَٱلْتُوَادِينَ مِنْ وَجِكَ ﴿ ١٤٢٤ فَلا زَمَيْهُمْ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ فِي مَا بَيْنَكُمْ إِلَّهُ عَظِيمُ دَهِبُ كُلِيْكُ وَالرُّبُ إِلَٰكَ يَسْتَأْصِلُ أُولَيْكَ الْأُمَمَ مِنْ بَيْنِ يَدْ يِكَ طَلِا ظَيلا إِنَّكَ لَاتَقْدِدْ أَنْ تُغْنِيهُمْ مَرِيبًا لِللَّا يَكُثُرَ عَلَكَ وَحَسُّ ٱلصَّعْرَآهُ عَلِيهٌ وَيُسْلِهُمُ ٱلرَّبُ إِلَمَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَوْقِمُ عَلَيْهِمِ أَصْطِرًا إَ شَدِيدًا حَتَّى يَفَنُوا كُنْكُمْ وَيَدْفَعُ مُلُوكُهُمْ إِلَى مَدِكَ فَتَخُو أَسَآ هُمْ مِنْ تَحْتِ ٱلنَّآ ۚ فَلاَ يَفِفُ أَحَدُ بَيْنَ يَدَيْكَ حَقَّى تَفْيَيْمُ . وَيُعْ وَقَائِلَ آلِمَتِهِمْ غُرُفَا بِالنَّادِ لَا تَنْتَهِ مَا عَلَيْهَا مِنَ ٱلْمِشَّةِ وَٱلدَّهِبِ وَلَا تَأْخُذُهُ لَكَ لِنَالًا كُنُونَ لَكَ وَمَمَّا فَإِنَّ ذَلِكَ رِجْسُ أَدَى ٱلزَّبِّ إِلَمْكَ ١١٨ عَلَا تُدْخِلُ بَيْنَكَ رِجْمًا لِللَّا تَكُونَ مُنِسَلًا مِثَاةً بَلِ أَسْتَرَذِلْهُ وَلَيْكُن رَجْمًا لَذَ لِكَ لِأَنَّهُ مُنْسَلُ

#### ألفصل الثامن

يه المنظوا بيم الرسال التي آمريم بها اليزم والملوابها كي تقنوا وتكثر واقتد الموا وتُشكّل الأدُس الي أضم الرب عليها لا إليكم المجيع والذكر بيم المواجع إلى المراجع المواجع الدين المواجع المواجع المراكز فيها الرب إلهاف في الترقيط و الأراجع المناف والماسك والمورع المالي المراجع المالي المراجع المالي المراجع المناف والماسك المن المنهم المراجع المناف والمواجعة المناف المراجع المالية المناف المراجع المناف والمناف المراجع المناف والمناف المراجع المناف المناف المراجع المالية المناف المراجع المالية المناف المنافق الم وَطَفِهُمْ إِلَىٰ اللّهِ عَلَمْ اللّهُونَ مِن وَسَعِ الطَّلَامِ وَالْجَلَمْ مِشْلُمُ إِلَا اللّهُ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمْ إِلَيْهُ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ إِلَىٰ اللّهُ عَلَمْ إِلَىٰ اللّهُ عَلَمْ إِلّهُ اللّهُ عَلَمْ إِلَىٰ اللّهُ عَلَمْ إِلَىٰ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ألفصل السادس

جيرٍ وَهْذِهْ هِيَ ٱفْوَصَايَا وَٱلرُّسُومُ وَٱلْأَحْكَامُ ٱلْتِي أَمْرَنِي ٱلرَّبُ إِلَيْكُمْ أَنْ أَعَلِيمُمْ إِنَّاهَا لِنَمْمَلُوا بِهَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي أَنْتُمْ جَازُونَ إِلَيْهَا لِسَطِّكُوهَا عِنْ ﴿ كَبُي تَتَقَ ٱلرَّبُ إلَمَكَ حَافِظًا جَمِعَ وُسُومِهِ وَوَصَّائِاهُ أَلَتِي أَنَّا آشُرَكَ بِهَا أَنْتَ وَآنِكَ وَأَنْ آنِكَ طُولَ اَبَامِ حَالِكَ وَلِكِنَّ تَعُولَ اَبَامُكَ . عِنْ كَاسَمَ إِلْرَائِلُ وَٱمْرِصْ أَنْ تَسَلَ لِتُعِيبَ خَيْرًا وَلَتُكُذُّرُ جَدًّا كَمَّا وَعَدَكَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ آجَاتِكَ فِي أَدْضِ تُسَدُّرُ لَبَا وَعَسَالًا • كِيْرِي إِنْهُمْ فِا إِسْرَائِيلُ إِنَّ ٱلرَّبِّ إِلْمَنَا دَبُّ وَلِيدٌ عِنْ الْمُعِيدِ ٱلرَّبُ إِلْمَكَ بَكُلْ عَلِكَ وَكُلَّ تَمْسِكَ وَكُلُّ فَلَدَ يِكَ. ﴿ يَعِيدُ وَكُنُنْ مُنِهِ ٱلْكِلِمَاتُ أَلِي أَمَّا ٱلرَّكْ بَهَا ٱلْوَمَ فِي ظَبِكَ عِنْ ﴿ وَكُرُّوهَا عَلَى بَنِيكَ وَكُلُّهُمْ بِهَا إِذَا جَلَسْتَ فِي بَيْكَ وَإِذَا مَشْئِتَ فِ ٱلطَّرِينَ وَإِذَا غِنْتُ وَإِذَا قُتْتَ. جِنْجٌ وَٱنْصِيْدُهَا عَلَامَةٌ عَلَى يَدِكُ وَٱلْكُنْ عَسَائِبَ بَيْنَ عَيْنِكَ ﴾ ﴿ وَأَكْتُبُهَا عَلَى عَمَنَا لِنِهِ أَلُواكِ بَيْنِكَ وَعَلَى أَلُوالِكَ . ﴿ يَهِيْهُ وَإِذَا أَنْخَفَ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي أَفْسَمَ لِآ أَلِيكَ إِرْهِيمَ وَإِسْطَقَ وَيَشْفُوبَ أَنْ لَيْطَبَهَا لَكَ مُدَنَّا عَظِيمَةً حَسَنَةً لَمْ تَبْهَا ﴿ ﴿ وَيُومًا تَمْلُوهُ مَكُلٌّ خَيْرٍ لَمْ تَمْلَاهَا وَصَهَاوَج عَضورة لَمْ غَيْرِهَا وَكُوْمًا وَزَيْلُونًا لَمْ تَشْرِسُهَا ££\$ فَأَحَلَتَ وَشَبِّتَ ££\$ فَأَخَذَذُ أَنْ نْشَى ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ دَادِ ٱلْمُنْوِدِيَّةِ بَلِ ٱلرَّبِّ إِلَىكَ تَتَّقِي وَإِنَّاهُ تَسُدُووَ بِأَسْمِتِهِ تَحْلَفُ. عِنْ لِكُنَّ لَا تَتَّبَعُ آلَمَةً أَخَرَ مِنْ آلِمَةٍ ٱلْأَمْم ٱلَّذِينَ حَوَالَّكُمُ كِنْ أَرْبُ إِلَىٰ هُوَ إِلَهُ غَيُورُ فِيَا بَيْكُمْ لِكِي لَا يَشْتَدُ عَلَيْكَ غَمْبُ ٱلَّابِ الْمِكَ فَيُبِدَلَهُ عَنْ وَجُو ٱلْأَرْضِ ، عِنْ لِلْأَجْرَ وَا ٱلرَّبِّ إِلْكُمْ كَا يَرُّ بْغُوهُ فِي ذَاتِ ٱلْعِنَّةِ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَشَهَادَاتِهِ وَرُسُومَهُ ٱلَّتِي بَأَمْرُكُمْ بِهَا. عِنْ وَأَمْنَ الْقُومَ وَالصَّاجَ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ كِنِّي تُعِيبَ عَيْرًا وَتَمَا لَوْرَتَ ٱلْأَرْضَ ٱلصَّالِحَةَ ٱلَّتِي أَضْمَ عَلَيْهَا ٱلرَّبُّ لِا ۖ إِنَّكَ كُلِّينِينَ أَنْ يَطِرُونَهُمِ أَعْدَآيْكَ مِنْ أَمْلِكَ كَمَا تُكُلُّمَ ٱلرُّبُّ. ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ ٱبْنِكَ نَعْدًا قَائِلًا مَا ٱلثَّهَادَاتُ وَٱلرُّسُومُ وَالْأَحْكَامُ أَلِي أَمْرُكُمْ بِهَا أَرَّبُ إِلَيْنَا يَهِينِهِ فَقُلْ لِأَدِكَ إِنَّا كُنَّاعَبِيدًا قِيرتمونَ بعضرَ فأغرَجَنَا ٱلرُّبُّ مِنْهَا بِيَدِ قَدِيرَةٍ ﴿ إِنَّ وَمَنْمَ ٱلرُّبُّ آ يَا وَمُغْيِرَاتٍ عَظِيمَةً وَمُهْلَكَةً بِمِصْرَ وَبَفِرْعُونَ وَجِيعٍ بَيْتِهِ عَلَى عُبُونِنَا ﴿ يَنْظُ وَأَخْرَجَا مِنْ هُنَاكَ لِكُنِّ أَيْدُخِلَنا وَيُعْطِينَا ٱلْأَرْضَ أَلِي أَفْتَمَ عَلَيْهَا لِآ بَالِنَا وَ عِنْهِمَ فَأَمَرَ مَا أَرُّبُّ إِنْ نَصْتَمَ هٰذِهِ ٱلسُّومَ وَتَخَافَ ٱلرَّبُ إِلَيْنَا لَكِي نُسِيبَ خَيْرًا كُلُّ ٱلْأَيْمِ وَغَيْرَاكُما فِي يَوْمِنَا لَهَنَا عِينَ وَيُكُونَ قَايِرٌ إِذَا مَرَّفَنَا أَنْ نَعَمَلَ بَجَسِمِ هَذِهِ ٱلْوَصَايَا بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ إِلْمُنَاكِمَا أَوْصَانَا

Digitional by GOOgle

مِنْ قَمِ الرَّبِ ثَمَا الْإِنْسَانَ. ﴿ يَهِي ثِنَاكِ لَمَّ تَشَقُّ ظَلِكَ وَرِجْكَ لَمَ تَرَمْ فِي هُنِهِ الْأَرْسِينَ سَنَةً ، ﴿ يَشِيعُ فَاظُمْ فِي تَشْبِكَ أَنْهُ كَمَا يُؤْمِّ الْمُزْ وَلَدُهُ قَدْ أَذْبُكَ الرَّب إلىك عنه وأخفط وَمَا مَا أَرَّبَ إِلَمْكَ وَسرْ فِي طَرِيقِهِ وَأَخْتُهُ مِنْ فَإِنَّ ٱلرَّبُّ اللَّكَ مُدْخَلُكَ أَرْضا صَالِحَة أَرْضا ذَاتَ أَنَّال مَأَة وَعُون وَغِلَا تَتَغَيِّر فِي غَوْدها وَتَجْدِها وَيَن وَدُمَان أَدْضَ حِنْفَةِ وَشَعِير وَكُمْ وَيْن وَدُمَان أَدْضَ ذَيْتٍ وَعَلَ عِنْ أَدْضًا لَا تَكْمُلُ فِيهَا خُبْرَكَ بَشْتِيرِ وَلَا يُمُوزُكُ فِيهَا شَيْ الْرَصَا مِنْ حِبَادَتِهَا ٱلْحَدِيدُ وَمِنْ جِالِمَا تَسْفَرُ ٱلْخُلُونَ. وَيَعِيمُ فَأَكُلُ وَنَشَمُ وَتُهَدِكُ ٱلرَّبُ إِلَيْكَ لِأَجْلِ ٱلْأَدْضِ ٱلمُالِحَةِ أَلَّى أَعْمَاكُمًا . عِنْهُ إِخْدَرُ أَنْ نَغْسَى ٱلرَّبُ إِلَيْكَ وَلَا تَخْفَظَ وَصَابَاهُ وَأَحْكَاتُهُ وَرُسُومَهُ أَلِي أَمَّا آمُرُكَ مِهَا أَلَوْمَ مِن عَلَيْهِ عَلَقةَ أَنْكَ إِذَا أَحَلَتَ وَشَهِمْ وَبَيْتَ الوقا حِسَانًا وَسَكُنْهَا وَهِي وَكُثْرَ بَرُكَ وَعَهَلَكَ وَفِضَّكَ وَفِضَكَ وَدَهَاكَ وَجَهِمُ مَالَكَ ور يَطْمَ فَتَابَ تَنْلَى ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ ٱلَّذِي أَعْرَجَك مِنْ أَرْصُ مِسْرَ مِنْ دَاد ٱلْمُودِيِّةِ ﴿ كُنِّكُ الَّذِي سَيِّرَكَ فِي ٱلْبَرْيِّ النَّاسِمَةِ ٱلْفُيضَةِ حَيْثُ ٱلْحُلَتُ ٱلْفُرِقَةُ وَٱلْمُقَارَبُ وَٱلْسَلَسُ حَبْثُ لَئِسَ مَّا ۗ أَلَذِي أَنْرَجَ لَكَ ٱلْسَاءَ مِنْ صَغَرْهِ السُّوان وَ الْمُمَكَ فِي الْمُرَدُّةِ الْمُن الَّذِي لَمْ يَرْمُهُ آبِاللَّهُ لِمُنْكِ وَيَتَحَنَّ مَتَى يُحْسنَ إِلَكَ فِي آغِرَ يِكَ يُحِيَجُ وَلَكُمْ تَقُولَ فِي فَلَكِ إِنْ فُولَى وَفُدْرَةَ بِدَيُّ هَا أَنشأ كَال هٰذَا ٱلْمِسَادَ عِنْ عَلَمْ الرُّبُّ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ هُوَٱلَّذِي أَعْطَاكَ قُوَّةً تُكْنَسُ بِهَا ٱلْهِارَكِي يَنِي عَهْدُ أَلَّتِي أَفْتُمَ بِدِلا إِلَّكَ كَا فِي هُذَا ٱلَّذِم : عِلَيْهِ وَإِنْ نَسِتَ ٱلرَّبَ إِلَيْكَ وَٱلَّتِبَتَ آلَمَةً غَرِيبَةً وَعَبَدْتَهَا وَحَدْثَ لَمَا فَأَنَّا شَاهِدُ عَلَيْكُمُ ٱلْوَعَ إِثْنُكُمْ مَهْكِلُونَ هَلَاكًا عَنْهُ كَالْأَمْمِ أَلِي أَبَادَهَا ٱلرُّبُّ مِنْ أَمْلِكُمْ مَهْكُونَ لِأَجْل أَنْكُمْ لَمْ تَسْمُوا لِصُوبَ ٱلرَّبِ إِلْكُمْ

#### ألفَصَلُ التَّاسِمُ

كانتم بالسرَائِيسِلُ إِنَّكَ ٱلْيُومَ جَازُ ٱلْأَدْدُنَّ لِتَدَخُلَ وَغَلْكَ أَثَمَا أَكُثَرَ وَأَعْظَمَ بنسك وَمُدَّنَّا عَظِيمَةً وَعُمَنْتُهُ إِلَى ٱلدُّيَّآءَ ﴿ يَهِيكُ شَمًّا عِظَامًا طِوَالْاَ بِنِي عَلَقَ ٱلَّذِينَ عَرَقَتُهُمْ وَسَمْتَ أَنْ مَنْ يَفِفُ أَمَامَ بَنِي عَلَقَ . ﴿ يَعِيمُ فَأَعَلَمِ ٱلْيُومَ أَنَّ ٱلرَّبِّ إِلْمَكَ هُوَ يَنْبُرُ أَمْلُكَ كَارِ آكِكَةٍ هُوَ يَمْرِضُمْ وَهُو يُذِيُّهُمْ أَمَامَ وَجَهِكَ فَعَلْرُدُهُمْ وَتُبِيدُهُمْ سَرِ عَلَى كَلَّمَكُ ٱلرُّبُّ ، عِنْ عِلْ تَقُلُ فِي نَفْسَكَ إِذَا طَرَدَهُمُ ٱلرُّبُّ إِلْهَكَ مِنْ بَفِي يَدَيْكَ لِأَجْلَ بِرَي أَدْخَلَى ٱلرَّبِّ لِأَمْكَ هَذِهِ ٱلْأَرْضَ وَلأَجْلَ إِثْمَ هُوْلَاءَ ٱلْأَمَمِ طَرَحَهُمُ أَرَّبُ مِنْ بَيْنِ يَدَّيكَ . عِنْ إِنَّهُ لَا بِبرَكَ وَأَسْتَلَمَةِ قَلْبُ أَنْ آتِ إِتَّكَ فَ لْرَضَهُمْ وَلَكِنْ لِأَجْلِ لِثُمْ أُولَٰئِكَ ٱلْأُمَّمِ طَرَدَهُمْ ٱلرُّبُّ إِلَٰهُكَ مِنْ وَجُهِكَ وَلِكَيْ يَغِيَ بِالْقُولِ الَّذِي أَقْسَمَ ٱلرَّابُ عَلَيْهِ لِا ۖ بَالِكَ ۚ إِرْهِيمَ ۚ وَإِسْفَقَ وَيَنْفُوبَ ۞ ﴿ فَأَعَلَّمُ أَنَّهُ لَيْسَ يَكُبُلُ مِلْ أَغُطَاكُ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ لَمَذِهِ ٱلْأَرْضَ ٱلصَّالِحَةَ لِسَلَكَمَا لِأَنْكَ شُلْبُ على الرقب، عليه أذكر لا نفس إسفاطات ورب إلمك في البرية فالحكم منذوم مُرُوِّ يَكُمْ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ مَتَّى جِلْتُمْ هَذَا ٱلْمُكَانَ لَمْ تَرَالُوا تُعَلَّمُونَ ٱلْبُ مُوربِّتُ أَصَّطَاتُمُ ٱلرَّبُ فَنَضِّتُ لَطَيْكُمُ وَكَادَ أَشْنِكُمُ ﴿ يَكُمْ جِينَ صَيدْتُ ٱلْجَبَل لِآخَذُ لُوْتِي ٱلْخِرُ لَوْتِي ٱلْهَبْدِ ٱلَّذِي نَبْهُ ٱلرَّثْ مَمَكُمْ فَافْتُ بِالْحِيلِ أَرْبِينَ يَوْمَا وَأُوْبِينَ لَيْلَةً لَمُ آصَحُلُ خَبْرًا وَلَمْ أَشْرَبْ مَاتَّ . ﴿ وَإِنَّا ثُمُّ دَفَمَ ٱلرَّبِّ إِلَى لَوْحَي ٱلْحَجْرِ ٱلْمُكُنُوبَيْنِ بِإِسْبَرِ ٱللهِ وَعَلَيْهِمَا مِثْلُ جِيمِ ٱلْكِلِمَاتِ ٱلْتِي كُلَّكُمُ ٱلرَّبُّ بِهَا فِي ٱلْجَبَلِ مِنْ وَسَطِ النَّادِ فِي يَوْمِ ٱلِأَجْتِيكَاعِ . ﴿ يَهِمْ أَرْسِينَ يَوْمًا وَأَرْسِينَ لَلِمَّةً كَانَ أَنَّ ٱلرَّبّ دَهَمَ إِنَّ ٱلْعُرْحَيْنِ ٱلْحَجَرِ يُبْنِ لَوْحَيِ ٱلْمَهْدِ £ £ وَقَالَ إِنَّ ٱلرَّبُّ ثُمْ فَأَزُلَ سَريعاً مِنْ هُمَّا لِأَنَّهُ فَدْ فَسَدَ شَمْكِ أَلْذِينَ أَخْرَجَتُهُمْ مِنْ مِصْرَ ذَاغُوا سَرِيعاً عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّي سَتُتْهَا لَمْم وَسَنُوا لَمْم فِيمَا لَاسَبُوكًا . عِنْ وَكُلَّمِنِي ٱلرُّبُّ وَايَلَا قَدْرَأَتِ لَمْدَا الشَّبَ فَإِذَا هُوَ شَعْبُ قَلِي الرِّقِبِ عَنْهِ لا تَعْنِي فَالِيدَهُمْ وَأَغُو السَّهُمْ مِن تخت الدَّهُ وَأَجْمَلُ أَنْ أَمَّةً أَعْلَمُ وَأَكُونَ مِنْهُ . عَنْ كُوزَجْتُ وَزَّلْتُ مِنَ الْجَبَلِ وَهُوَ

مُضْطَرَمُ بِالنَّارِ وَلَوْمًا النَّهِدِ فِي يَدَيُّ عَلِينِ وَخَطَرْتُ فَإِذَا بِكُمْ فَدْخَطِئْمُ إِلَى الأب إِلْمُكُمْ وَمَنْفُمْ لَكُمْ عِبْلًا مَسْوَكًا وَزَعْمُ سَرِينا عَنِ ٱلطَّرِينَ ٱلَّذِي سَنِّهَا لَكُمْ ٱلرُّبُ كَيْنِ فَأَخَذَتُ ٱلْفُرْحَيْنِ وَطَرَحَتُهَا مِنْ يَدَيُّ وَكُثَّرَتُهُمَا عَلَى مَشْهَدِ مِنْكُمْ • ﷺ ثُمُّ جَوْنَ أَمَامَ ٱلرَّبِ كَا لَمُرَّةِ ٱلْأُولَى أَرْبَعِينَ يَوْمَا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَمْ ٱلْكُلُ خُبْرًا وَلَمْ أَضْرَبُ مَّاةُ يِسَبِ خَطِينَتِكُمُ أَلِي خَطِئتُ وُمَا إِذْ مَنَنْتُمُ ٱلثَّرَّ فِي عَنِيَ ٱلرَّبِّ وَأَسْخَطُّنُوهُ عِهُ إِنَّ نَيْ خَتْ النَّفَدَ وَالنُّفَدَ الَّذِي مَضِلَهُ الرَّبُّ عَلَيْكُمُ لِلبِدَكُمُ فَاسْتَجَالِنِي الرُّبُ هٰذِهِ ٱلْمُرَّةُ أَيْنَا . وينهج وَأَمَّا هُرُونُ فَنَضِبَ ٱلرَّبُ عَلَيْ جِدًا حَتَى هَمَّ أَنْ يُبِيدُهُ فَتَضَرُّ عَنْ لِأَجْلِ هُرُونَ أَضَا فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ . ١٠٠ وَأَمَّا مَا خَطَلُمْ بِوَ الْحِلْ أَقْتِي سَنعَمُّوهُ فَإِنِّى أَخَذَتُهُ عَاخَرَفَتُهُ بِالْنَارُ وَحَطَّيْتُهُ وَسَحَتُهُ حَتَّى صَادَ نَاعِكَا كَأَ لُنْبَادِ ثُمَّ طَرَحْتُ غُلَوْهُ فِي ٱلنَّهِ ٱلْمُعَدِدِ مِنْ ٱلْكِلِّ وَفِي ٱلْمُعْلَ وَذَاتِ ٱلْعَنْبَ وَفُورَ ٱلنَّهُوَةِ أَسْعَطَامُ ٱلأَتْ . عِنْ وَلَا بَعْكُمُ ٱلرُّتْ مِنْ قَادِشَ مَرْيَمَ فَاللَّا أَصْمَلُوا وَأَسْتَحُودُوا عَلَى الْأَرْضِ أَلِي أَعَلِيْهَا كُمُ عَمَيْتُمُ أَمْرَ ٱلَّبِ إِلَيْكُمْ وَأَ تُصَيَّعُوا وَأَ تَسْمُوا لِعَوْيَهِ . \* \*\*\* مُنذُوّمَ مَرَفَتُكُمْ مَا يَرْخُمُ مُعْصِنِ الرَّبِ \* \*\*\*\* مُعْمِثُ أَمَّمَ الرُّبِ ٱلْأَرْبَيْنَ يَوْما وَالْأَرْبَيِنَ لَيْةَ ٱلَّتِي جَنُوتُ فيهَا لِأَنْ ٱلزَّبِّ كَانَ قَدْ تُوَعَدُكُمْ بَالْمُلَاكِ عِيرَ وَمَنْرَعْتُ إِلَى ٱلرَّبِّ وَفُلِّتُ ٱللَّهُمْ يَا دَبِّ لَاثْبُونَ شَمْبُكَ وَمِيرَاتَكُ ٱلَّذِينَ أَخَذَ يَهُمْ بِمَطَلَبَكَ وَأَخْرَجُهُمْ مِنْ مِصْرَ بِسِدِ قَدِدَةٍ . عِنْ أَذْكُو عَيِدَكُ إِزْهِمَ وَإِسْطَى وَيَعْلُوبَ. لَا تَنْظُرُ إِلَى قَدَاوَةِ هَلَا ٱلشَّفِ وَإِنَّهِ وَخَطِيتِهِ ١٤٠٤ كَلَا يُمُولُ أهُلُ الْأَرْضِ ٱلَّتِي أَغْرَجْتَنَا مِنْهَا إِنَّ ٱلرَّبُّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُدْخِلُهُمُ ٱلْأَرْضَ ٱلِّي وَعَدْهُمْ بِهَا وَمِنْ أَشِلُوا أَنُواْ إِنْشَتُهُمْ أَخْرَجُمُ لِتَقَالَهُمْ فِي ٱلْبَرِيَّةِ عِنْهِ وَهُمْ شَعْبُكُ وَبِيرَاكُكُ الَّذِينَ أَخْرُجْتُهُمْ مِنْوَلَكَ الْمُعْلِيَّةِ وَذِواعِكَ ٱلْمِسْوَمَاةِ

#### أَلْفُصِلُ ٱلْعَاشِرُ

وي ذيك الوقت قال إلى الأس الحت لك توحين من حَرِكَالأَوْلَيْن والسَّمَد إِنَّ إِلَى ٱلْجَبِّلِ وَأَصْنَمُ لَكَ تَالُونًا مِنْ خَسْبِ عِنْ إِلَيْهِ مَا كُنْبِ عَلَى أَلُوحَيْنِ ٱلْكِلِمَاتِ ٱلْتَى كَانَتَ عَلَى ٱلْوَحْيْنِ ٱلْأُوَّلَيْنِ ٱللَّذِينَ كُنْرَتَهُما وَصَهْما فِي ٱلتَّأْيُوتِ. ﴿ يَعِينَ فَصَنَعْتُ اللَّهِ مَا تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى السَّالُوتِ . ﴿ يَعِينُ فَصَنَعْتُ اللَّهِ مَا السَّالُوتِ . ﴿ يَعِينُ فَصَنَعْتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ تَالِوَمَّا مِنْ خَشَبِ ٱلسُّنْطِ وَنَحَتْ لَوْحَيْنِ مِنْ خَيرَ كَالْأَوَّلَيْنِ وَصَعِيْتُ ٱلْجَبَلَ وَٱلْوَحَانِ فِي بِّدِي - بِينَ فَكُتَبَ طَلِهِما كَالْكِنَابَةِ ٱلْأُولَى ٱلْسَفْرَ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلْتِي كَلْمُكُمُ ٱلرَّبُ بِهَا فِي ٱلْجَبَلِ مِنْ وَسَطِ التَّارِ فِي يَوْمِ الإَجْسَاعِ وَدَفَعَهَا ٱلرَّبِّ إِنَّي . عِنْ ثُمُّ ٱ تُثَيِّتُ فَتَرَلْتُ مِنَ ٱلْجَبْلِ وَوَصَّمْتُ ٱلْمُوْحَيْنِ فِي ٱلتَّايُوتِ ٱلَّذِي صَنَعْتُهُ فَكَانَا هَنَاكَ كَمَا أَمْرَىٰي الرَّبُّ • كِنْ وَادْتُمَلَ بُو إِسرَائِيلَ مِنْ آبَادٍ بَنِي يَعْلَلُ إِلَى مُوسِرَ . هُنَاكَ مَسَات هُرُونُ وَدُفِنَ هُنَاكَ فَتَوَلَّى ٱلْكُهَنُّوتَ مَكَانَهُ أَلِمَازَارُ ٱبْنُهُ . ﴿ وَمَلُوا مِنْ ثُمَّ إِلَى جُدْجُودَ وَمِنْ جُدْجُودَ إِلَى يَطِلُكَ أَرْضَ ذَاتِ أَنْهَادِ مَادَه عِنْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتُ فَرَوَ ٱلرَّبْ سِبْطَ لَادِي لِيَحْمُلُوا تَايُوتَ عَمْدِ ٱلرَّبِّ وَيَعَلُوا أَمَامَ ٱلرَّبَ لِيَغْدُمُوهُ وَلَهَ رَكُوا بأشبع إِلَىٰ هَٰذَا ٱلْيَوْمِ . ﴿ وَهِي لِذَالِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْاوِيِّينَ حَظُّ وَمِيرَاتُ مَمَّ إِخْوَتِهم وَ إِنَّا ٱلرَّبُّ هُوَ مِيرَاثُهُمْ كَا كَلَيْمُ أَلَابُ إِلَاكَ . يُسَبِّعُ وَأَمَّا أَفْتُ بِلَجْيلِ مِثلَ ٱلْأَمَّم ٱلأُولَى أَرْبِينَ يَوْمَا وَأَرْبَعِنَ لَيْلَةً فَأَسْجَابِنِي ٱلرَّبُّ هٰذِهِ ٱلْمُرَّةَ أَضِنَّا وَأَنْ يُحتُّ ٱلرُّبْ أَنْ يُلككَ. عَنْهُ عَلَىٰ إِلَا إِنَّ مُمْ وَمِنْ مُرْتَحِلًا أَمَامَ الشَّبِ لِيَدْ الْحِوْا وَيَتَكِكُوا ٱلأَرْضَ ٱلَّتِي أَلْمَعْتُ لِا كَبَالِهِمْ أَنْ أَعْلِيهَا لَمْمَ . عِنْهِ وَالْآنَ مَا إِسْرًا نِيلُ مَا الَّذِي يَعَلَكُ وبنك الرَّبُّ إِلَمَكَ إِلَّا أَنْ تُتَنِيَّ ٱلرَّبِّ إِلْمَكَ سَالِكًا فِي كُلِّ طُرُقِةٍ وَتُحِبُّهُ وَتَسْبُدَ ٱلرَّبِّ إِلْمَكَ بَكُلَّ طَلِكَ وَكُلِ تَصْبُ يَعِينِهِ وَتَغْفِظَ وَصَاياهُ وَدُلُسُومَهُ أَنِّي أَنَا ٱلْمُرَالَةُ بِهَا ٱلْوَمَ لِكِي تَصْبِ خَيْرًا وَ اللَّهُ إِنَّ لِلرُّبِّ إِلْمُكَ ٱلسَّاوَاتِ وَسَهَاوَاتِ ٱلسَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَكُلَّ مَا فها. كالله الحينة أرَم آباآكَ فَأَمَّهُمْ وَأَصْطَنَى ذُرَّبُّهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَنْتُمْ هِي مِنْ بَيْنِ الشُّوب إِلَى يَوْمَنَا هُــذَا - يَجْيِينِ مَاغْتِنُوا قُلْفَ فَلُوبِكُمْ وَرَفَّاكُمْ لَا تُفَـُّوهَا أَخِنا المُن الرَّبِّ المُكُمُ هُوَ إِلَهُ الْآلَمَةِ وَوَبُّ الأَرْبَابِ الْإِلَّهُ النَّهِلْمِ المُبَّارُ الرَّميل مُثَابِلَ الْجَلِيلِ عِنْدَ بَلُوطَلِتِ مُودَةَ . \$20\$ لِأَنْكُمْ جَاذِلُونَ الْأَدُونُ لِعَنْ خُلُوا فَقَلِكُوا الأَرْضَ الِي أَصَلَكُمْ الرَّبِّ المِنْكُم تَسْلَكُونَا وَتَسَكُنُونَ فِيهَا · \$20\$ فَأَحْرِصُوا أَنْ تَسْلَوْل بَحِيْجِ الرُّسُومِ وَالْأَعْلَمُ إِلَيْنِي أَسْلُمُا الْيَوْمُ أَمَالُكُمْ

# أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

﴿ وَهٰذِه هِيَ ٱلزُّسُومُ وَٱلْأَحْكَامُ ٱلَّتِي تَخْفَطُونَهَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَصْطَاكَ ٱلرَّبُّ إِلْهُ آبَا لِكَ لِتَلْكُمَا كُلَّ الْأَيَّامِ ٱلِّي تَعْبُونَهَا فِي ٱلْأَدْضِ. ﴿ يَكُمْ لِمُ نُقُوضُونَ جَبِعَ الْمَوَاضِمِ أَلْقَ كَانَ ٱلْأَمَمُ ٱلَّذِينَ أَنْهُمْ وَارِفُوهُمْ يَسْبُدُونَ فِيهَا آلِمَتُهُمْ عَلَى أَلْجِهَالِ ٱلشَّاعِفَةِ وَٱلتَّلَّالِ وَتَحْتُ كُلِّ تَعْمَرُةٍ خَصْراً ۚ ﴿ يَهِمْ عِنْ مَنَاكِمُهُمْ وَتُكْثِرُونَ أَنْصَلَبُهُمْ وَتَحْرِقُونَ غَالِتِهِمْ ۚ بِالنَّادِ وَغُطِلُونَ مَنْفُوشَاتِ ٱلْمِنْهِمْ وَنَضُونَ أَسَّاهُمْ مِنْ ذَلِكَ ٱلْوَضِمِ. كِيْ إِلَّا تَسْنَمُوا هُكُمَا غَمُواَ لَرَّبِ إِلْمُكُمُّ ﴿ لِينَا إِلَى الْمُوسِمُ الَّذِي تَحْسَارُهُ الرَّبُ إَلَهُكُمْ مِنْ جَهِمِ أَسَاطِكُمْ لِيُولَ فِيهِ أَمَّةُ وَيَسْكُنَ فِيهِ إِيَّاهُ تَكْسِنُونَ وَإِلَى هُسَاكَ تُقْلُونَ ﴿ ١٨ ﴾ فَعَبْلُونَ إِنَّهِ عُرَفَاتِكُمْ وَدَبَاغِكُمْ وَأَعِنَازُكُمْ وَتَقَادِمَ أَيدِيكُمْ وَنُذُوزَكُمْ وتطوعانكم وكمور بقركم وغنيكم كليج وتأكلون لهناك أمكم الرب إلهكم وَتَفْرَحُونَ بَجَسِمِ مَا تَتَدُّ إِلَهِ أَبْدِيكُمْ أَنْتُمْ وَلِيُوتُكُمْ بِمَا بَلِرَكُكُمْ فِيهِ ٱلرَّبِّ إِلْهَكُمْ . عِيْرٌ وَلَا تَصَنَّمُونَ كَمَا نَحُنُ صَائِمُونَ ٱلْيُومَ أَنْ يَفْصَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَحُسُنُ فِي عَنْهِ عِنْ إِنَّكُمْ لَمْ تَلِنُوا بَعْدُ ٱلرَّاحَةَ وَٱلْمِرَاتَ الَّذِي يُعْلِكُمُ ٱلرَّبُّ إِلَهُمْ. مِنْ جِيمِ أَعْدَائِكُمُ ٱلْصِيطِينَ بِكُمْ وَسَكَنْتُمْ مُطَيَّيْنِ ۚ كَيْنِينِ فَأَيْ مَوْضِعِ تَعْيَرُهُ الرَّبُ إِلْهُمْ لِمِنْ فِيهِ أَسِّهُ فَإِلَيْهِ تَافَوْنَ بِمِينِ مَا أَنَا ٱلْرَّكُمْ بِهِ مِنْ غُرَقَاكِمْ وَذَاكِمُمُ وَأَصْادِكُمْ وَمَقَادِم أَنِيكِمْ وَحِيرٍ نُدُورُكُمْ أَلِّي تَنْدُوجًا لِلْبٍ. ﴿ وَمِنْ وَأَوْضُوا أَلْمَهُ ٱلرَّبِ إِلْمَكُمْ أَنْمُ وَبُوكُمْ وَبَاتُكُمْ وَعَبِيكُمْ وَإِمَا وَكُمْ وَٱلْأُويُ ٱلَّذِي فِي مُدْيَكُمْ إِذْ لَيْسَ لَهُ تَعِيبُ وَلَا إِدْثُ مَكُمْ ، عَيْنِهِ وَآخَذَ أَنْ تَعْبِدَ غُرَقَاتِكَ فِي أَيْ مَوْضِ رَأَيَّهُ عِنْهِ ﴾ إلَّا فِي ٱلْمُوسِرِ ٱلَّذِي يَخَتَارُهُ ٱلرَّبُّ مِنْ أَسَدِ أَسَاطِكَ مُهَاكَ تُصِيًّا عُرَقَائِكَ وَتَصْنَعُ جِمِعَ مَا آمُرُكُ بِهِ . عِيدٍ لَكِنْ مِنْ كُلِّ مَا أَشْتَهَتْ تُصَلَّكَ تَلْتُمُ وَتَأْكُلُ حَمَّا عَلَى يَرَكَةِ ٱلرَّبِ إِلِمْكَ ٱلَّتِي أَعْطَاكَ فِي جِمِيمٍ مُدُيْكَ ٱلْشَهِسُ وَٱلطَّاهِرُ يَأْكُلُهُ كَالظَّي وَالْأَيْلِ. كِينَ إِلَيْهِ وَأَمَّا اللَّهُمْ فَلا تَأْكُهُ مِلْ أَرِفَهُ عَلَى الْأَرْضِ كَالْكَ. يعيه لا يَجُوزُ آنَكَ أَنْ تَأْكُلُ فِي مُدُنِكَ أَعْمَادَ رُكَ وَعَصِيرِكَ وَزَيْتِكَ وَلَا أَكِلَا بَعُرِكَ وَفَسَكَ وَلَا شَيْنًا مِنْ بِنُورِكَ ٱلَّتِي تُنْذِرُهَا وَتَعَلَّوْمَا يَكَ وَتَقْدِمُهِ يَدَيِّكَ ﴿ يَكُونُ أَكُمُ ٱلرَّبِ إِلَيكَ تَأَكُمُ إِنِي ٱلْوَضِعِ ٱلَّذِي يَخَتَارُهُ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ أَنْتَ وَآلِيْكَ وَآلِيْكَ وَعَيْدُكُ وَأَمْنَكَ وَالْأَوْمِيُّ ٱلَّذِي فِي مُدْنِكَ وَتَقْرَحُ أَمَامَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ يَا ٱمْتَدَّتْ إِلَيْهِ يَعْكُ . بِهِ اللَّهِ وَأَحْذَرُ أَنْ تُهْمِلَ ٱللَّاوِي كُلُّ أَيَامِكَ عَلَى ٱلْأَدْضِ ، ١٤٠٥ وَإِذَا وَسُمَ ٱلرُّبُّ إللَّكَ غُمَّكَ كَا وَعَدَكَ مَثَلَتَ آكُلُ لَحَا لِأَنَّ هَمَـكَ أَشْتَهَتَ أَكُلَ اللَّهِم فَينَ كُلِ مَا تَشْتَهِي نَصْكَ تَأْكُلُ خَمَا ﴿ يَكِينِهِ } وَإِنْ بَسْدَعَكَ ٱلْمَوْضِمُ ٱلَّذِي يَخَكُرُهُ ٱلرُّبُّ إلْكَ لِمُ إِنَّ فِيهِ أَتَهُ فَاذْبِحُ مِمَّا رَزَقَكَ ٱلرَّبِّ مِنْ بَقَرِكَ وَغُمِّكَ كَمَّا أَمْرَ لِكَ وَكُل فِي مُذَّنِكَ مِنْ كُلِّ مَــَا أَشْنَهَتْ تَصْلَكَ . عِنْ ﴿ كَا يُؤْكُلُ ٱلطَّنِي وَٱلْأَبِلُ تَأْكُهُ ٱلْتَصِيلُ وَالطَّامِرُ وَإِسْحُلَاتِهِ بِلا فَرْق. ﴿ يَهِي كُلِن إِنَّاكَ أَنْ تَأْكُلَ ٱلدُّمَ وَإِنَّهُ نَصْ فلا تَأْكُل ٱلنَّسَ مَمَ اللَّهُم . عِنْ لِمَا كُنَّانُهُ بَلْ أَرِثُهُ عَلَى الْأَرْضِ كَالْمَـادَ . عِنْ لَا تَأْكُلُهُ عُصِيبَ خَيْرًا أَنْتَ وَبُولَ مِنْ بَعْدِكَ إِذْ تَصْنَعُ ٱلنَّوِيمَ فِي عَنْي الرَّبِ • 33 وَأَمَّا أَمْدَالُكَ أَلَّتِي لَكَ وَنُدُورُكَ فَأَخِلَمَا وَلَتِّ بِهَا إِلَى الْمُوضِمِ ٱلَّذِي تَخْسَارُهُ الرَّبّ كَنْ وَوَبْ غُرَوَاتِكَ لَحَا وَدَمَا عَلَى مَدْتِمِ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ وَدَمُ ذَبَائِمِكَ يُرَاقُ عَلَى مَذَجُ ٱلَّتِ إِلَمْكَ وَٱلْخُمُ ٱلْكُلَّهُ . ﴿ يَهِي إِخْفَطْ وَٱسْمَ جَبِعَ لَهَا ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي أَنَّا كَرُكَ \* يُصِيبَ عَيْرًا أَنْتَ وَبُوكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلَى الدَّهْرِ إِذْ تَصْنَعُ السَّاجِ وَالْتُومِ فِي عَنَّى الرَّبِ إِلَمْكَ . عِنْهِ وَإِذَا قَرَضَ الرَّبِّ إِلَمْكَ مِنْ أَمَامٍ وَجِكَ ٱلْأَمْمَ ٱلَّذِينَ الَّذِي لَا يُحَايِي الْوَجُوهُ وَلَا يَشَالُ مِشْوَةً ﴿ £20 فَانِي حَقَّ ٱلْنِيمِ وَالْأَرْسَةِ وَعُبُّ ٱلْفَرِبِ يَرَوْفُهُ طَامًا وَكُنْرَةً ﴿ £20 فَالْمِوْ ٱلْفَرِبَ فَإِنَّمُ كُنْمُ غَرَاتَ فِي ارْضِ مِعْرَ ﴿ £20 النِّهِ إِلَاكَ تَتَى وَالْمَا مُسَادُونِ تَسْتَقَبُ وَإِنْهِ تَعْلِيهُ ﴿ £20 مُوحَمُّلُكُ وَهُوَ إِلْكَ ٱلْذِي مَنْعَمَلُكَ بِكَا ٱلْطَامُ وَالْمُقَاوِدَ الْقِي وَأَمْهَا عَبَالُكَ عِلْمَا فَعَلَمُ ال شَمَّ الْتُعَدِّرَ آبَالِكُ إِلَى مِسْرُوالْآنَ فَدْ صَرِّلَكَ اللَّهِ إِلَيْكُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَكْرَةً

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَشَرَ

جيهي فأيتُ الزَبُ إلَيكَ وَأَحْفَظُ مَا أَحْفَظُكَ مِنْ رُسُومِهِ وَأَحْكَامِهِ وَوَصَالِمُهُ كُلُ الْأَيَّامِ • كِنْ الْعَلْمُوا ٱلْيُومَ أَنْ لَيْسَ ٱلْكَلَامُ مَمَّ بَنِيكُمُ ٱلَّذِينَ لَمْ بَعْلُمُوا وَلَم يَرُوا تَأْدِيبَ الرَّبِ إِلَيْكُمْ وَعَظَيْتُهُ وَيَعِدُ الْقَدِيرَةَ وَذِرَاعَهُ الْلِيسُوطَةَ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَأَعَالُهُ ا أَلَِّي مَنْهَا فِي مِعْرَ بِفِرْتُونَ مَلِكِ مِعْرَ وَبِكُلِ أَدْمِنِهِ ﴿ يَكُمْ وَمَا مَنْمَ بِجِيش ٱلْمِصْرِيِّينَ وَخَيْلِهِمْ وَمَرَاكِهِمْ إِذْ نَطَّاهُمْ مَا ۚ يَحْرِ الْفَازْمِ حِينَ خِنْوَكُمْ فَأَبَادَهُمُ ٱلرَّبُّ إِلَى يَوْمَنَا هُذَا يَجِينِهِ وَمَا مُنَمَّ لَكُمْ فِي ٱلْمِرَّةِ إِلَى أَنْ جِلْتُمْ هُذَا ٱلْمُوسَعَ بَجَيْبِهِ وَمَا صَغَ بِدَانَانَ وَأَبِيرَامَ آنَتَيْ أَلِيابُ آنِنِ رَأُوبِينَ إِذْ فَحَتِ ٱلْأَزْضُ عَلَمَا فَأَبْلَتَهُمَا عَا وَلَيْوَمُهَا وَأَخْيِيَهُمَا وَكُلُ مَا لَهُمَا فِيهَا بَيْنَ كُلَّ إِسْرَا لِيلَ. ﴿ لَيْكُمْ إِنَّا عُيونَكُمْ هِيَ ٱلَّتِي أَجَرَتْ جَيِعَ مُنْعِ ٱلرَّبِ ٱلْمَضِيمِ ٱلَّذِي صَنَّهُ . كِينِ الْمُضَلِّوا جِمِع ٱلْوَصَايَا ٱلَّتِي أَنَا ٱلْمَرَكُمْ بِهَا ٱلَّيْوَمَ لَكِنَى تَتَشَدُّدُوا وَتَدْخُلُوا وَقَلْكُوا ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي أَنْتُم عَارُونَ إَلَيْهَا السَّعْظُومَا يَهْنِينَ وَلِكِي تَطُولَ أَيَّاسُكُمْ عَلَى ٱلأَرْضَ أَنِّي أَمْنَمُ ٱلرَّبِ لِآبَائِيكُمْ أَن يُعْطِيهَا لَمْمُ وَلِشَالِهِمْ أَرْضًا تَعُدُّ لِنَا وَعَسَلَا . هِينِيجٍ فَإِنَّ ٱلْأَرْضُ ٱلِّنِي أَنتَ دَاخِلُ لِتُمْتِكِكُما لَيْسَتْ كَالْأَضِ مِصْرَ أَلْتِي خَرَجْتَ مِنْها حَيْثُ حَكْنَتَ تَزْرَعُ ذُرْعَكَ وَتَنْفِيهِ بِغَمْنِكَ كَمَرَاوِمِ ٱلْنُفُولِ ﴿ لَكِنَّ لَكِنَّ ٱلأَرْضَ ٱلَّتِي أَنْتُمْ عَايِرُونَ إِنَّهَا لِتَمْلِكُوهَا هِيَ أَرْضُ جِبَالِ وَأُودِيَةِ مِنْ مَطَرِ النَّهَا وَتُمْرَبُ مَّا ، عَلَيْنَ أَرْضُ يَتَمَّدُهَا الرَّبُ إِلَىكَ وَهَنَا ٱلرَّبِ إِلَيْكَ عَلَيْهَا دَافِيا مِنْ أُوَّلِ ٱلسُّنَّةِ إِلَى آخِرِهَا . بَهِيْنِينَ فَإِنْ تَعِيثُمْ لِوَسَايَايَ ٱلْتِي أَنَا ٱلْمَرْثُمْ مِهَا ٱلْدِيْمَ فَأَحْيَتُمُ ٱلرَّبِّ إِلْكُمْ وَعَبْدَتْمُوهُ بِكُلْ فِلُوبِكُمْ وَبِكُلْ فُعْسِكُمْ تَنْوِي قُلُوبُكُمْ فَتَصَلُّوا وَتَمَادُوا آلَمَةً غَرِيبَةً وَكَنْجُدُوا لَمَا كَيْنَاجُ فَصِنْدُ غَضَبُ ٱلرُّبّ عَلَكُمْ فَجُنِسُ ٱلسُّمَةَ فَلَا يُكُونُ مَطَرٌ وَٱلْأَرْضُ لَا تُخْرِجُ الْكُلَمَا فَتَبِيدُونَ بِسُرْعَةٍ عَن ٱلأَرْضِ ٱلصَّاكَةِ ٱلَّتِي يُنطِيكُمُ ٱلرُّبُّ . كِلَيْتِيرٌ فَأَجْمَلُوا كَلِمَاتِي هُدِّهُ فِي فَلُوبِكُمْ وَفِي َ مُوسِكُمْ وَأَنْقُدُوهَا عَلَامَةً عَلَى أَبِدِيكُمْ وَلَتُكُنْ عَمَا إِنِّ بَيْنَ غُيُونَكُمْ ١١١ وَعَلَمُوهَا بَيْكُمْ وَتَدَارَسُوهَا إِذَا جَلَسْمُ فِي يُبِوَيَكُمْ وَإِذَا مَشَيْتُمْ فِي ٱلطِّرِيقِ وَإِذَا غُيْمٌ وَإِذَا فَتُمْ ﴿ وَأَكْدُوهَا عَلَى عَضَائِدِ أَبُوابِ 'يُونَكُمْ وَعَلَى أَبُواكِكُمْ ﴿ عَنْكُمْ ۚ لِكُنِّي تَعْلُولُ أَيَّامُكُمْ وَأَيَّامُ بَيْكُمْ عَلَى ٱلْأَدْضِ ٱلِّي أَقِيمَ ٱلرُّبُ لِآ إَيْكُمْ أَنْ يُعْلِيَا لَمْمْ مَا دَامَتِ ٱلسَّهَا عَلَى ٱلْأَرْضُ . عَلَيْكُمْ مَا تَكُمُ إِنْ خَفِظُتُمْ جِيعَ هٰذِهِ الْوَصَابَا ٱلِّي أَنَّا ٱلْرَكُمُ بِهَا وَعَلِمْمْ بِهَا فَأَخْيَتُمُ ٱلرَّبِّ إِلٰهُكُمْ وَسِرْتُمْ فِي طُرُّتِهِ كَلِهَا وَتَشَبَّتُمْ بِهِ ١٤٠٪ يَلَوْهُ ٱلرُّبُّ جَبَمَ هُوالَّا ٱلْأَمْمِ مِنْ أَمَامُ وَنُعُوجُكُمْ فَتَرَوْنَ أَثَمَا أَكْثَرَ وَأَعْلَمَ مِنْكُمْ . عَنْ كُلُّ مَوضِع تَطَأَهُ أَغَامِصُ أَقْدَامِكُمْ مِكُونَ لَكُمْ مِنَ ٱلْمِرَيَّةِ وَلَبْنَانَ مِنَ ٱلنَّهْرِ نَهْرِ ٱلْفَرَاتِ إِلَى ٱلْجَيْرِ اَلْأَتْسَى يَكُونَ نُخْتُكُمْ \* يَشِينِكُ لَا يَقِفُ إِنْسَانُ فِي وَلْجُومِكُمْ فَإِنَّ الرَّبِّ إِلْمُكُمْ لِلِّق ذَعْرَكُمْ وَرَهْمَكُمْ عَلَى كُلِّ الْأَرْضِ الَّتِي خَلَّاوِمَا كَا وَعَدَّكُمْ ﴿ يَأْنِينِ أَنْظُرُوا ۚ إِنِّي قَالَ عَلَيكُمْ ٱلْوَمَ يُرَكَّةُ وَلَنَهُ . يَحِينُ الْبَرِكَةُ إِنَّ سِينُمُ لِوصَايَا ٱلرَّبِ إِلْمِكُمُ ٱلَّتِي أَمَّا آفَرَكُمْ بِهَا ٱلْيُومَ ﴿ يَهِ إِنَّا إِنَّا لَمْ تَعْمُوا لِوَصَامًا ٱلرَّبِّ إِلْهِكُمْ وَزِغْتُمْ عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّتِي أَمَّا سَانُهَا كَكُمُ ٱلْيُومَ إِلَى ٱتَّبَاءِ آلِمَةِ غَرِيتِهِ لَمُ تَرَفُوهَا . يُنْ ﴿ فَإِذَا أَذَ خَلَكَ ٱلرَّبُ إِلَيْكَ ٱلأَرْضَ ٱلَّتِي أَنْتَ مَارُ لِتَلْكَكَا فَأَمُّلُ الْبَرَكَةَ عَلَى جَبَلِ حَرِدْجِمَ وَاللَّمَّةَ عَلَى جَبَلِ عَبَالَ ﷺ وَهُمَا عَلَى عِبْرِ ٱلْأَدْدُنَّ وَرَّآهُ طَرِيقٍ مَنبِ ٱلنَّمْسِ فِي أَدْضِ ٱلْكَنَّمَانِينَ ٱلنَّعِينَ بِٱلسُّهٰلِ

Digitized by GOOSTE

أَنْ صَارِّ لِتَرْبُهُمْ فَوَرَتُهُمْ وَمُسَكَنَّ فِي أُونِهِمْ كَلَيْنِهُ فَأَلَدُوْ لِشَيكُ أَنْ فَهُمَّ إِلَيْهِاكُهُمْ مِنْدُ فَالْهِمْ مِنْ بَيْنِ بِدَيْكَ وَأَنْ تَلْتَسِ آلِمُنْهُمْ قَائِلاً كَا كَانِ يَكُ الأَنْمُ تَنْهُ آلِيَّ عَالَمَا أَنْهُا لُمُكُمَّدًا وَهِي لا تَعْنَى كَذَلِكَ تَحْوَالُ لِيلِكُ فَإِنْهُمْ فَلَا اللهُ مَنْهُوا لِلْقَيْمِ مُنْ الْتَبْسَلُتِ الْتِي يُكُونُكُ الرَّبِ حَقْى أَمْرُفُوا بَيْمِهُ وَبَلِيمٍمْ بِالنَادِ لِلْقَيْمِ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَا الْمُرْكُمُ فِي قَرْضُونَ أَنْ تَمْمُوا لَا تَوْمُوا عَلَيْهِ وَلا تَشْهُوا بِنَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا يَعْلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثَ عَثَرَ

وَلَوْ غَنِهِ إِنَّا كُمْ مُغَلِمُ مُثَنِّينًا أَوْرَآهِي خُلْمِ فَأَعْطَاكُمْ آيَّةِ أَوْسُفِيزَةً جَهِي وَلَوْ غَنِ ٱلْآيةُ أَو ٱلنَّجْرَةُ ٱلْيَ كُلُّمَكَ عَنها وَقَالَ لَكَ تَمَالَ بَا إِلَى آلَمَةٍ غَرِيقٍ لَمْ تَمْر فَهَا فَمُدِّدُهَا كلي قَلْمَ تَشَمَّمُ كَلَامَ هَفَا ٱلْمُنْتَمِي أَوْ رَآءَي ٱلْحُلِّمِ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكُمْ مُعْجِنُكُمْ لِيَلْمَ هَلْ أَتَمْ غُيُّونَ ٱلرَّبُ إِلَيْكُمْ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ وَفُولِكُمْ . عَنْ أَلَرْبُ إِلْكُمْ تَتْبُلُونَ وَتَتَمُونَ وَوَمَا إِهُ تَحْفَظُونَ وَإِمَوْتِهِ تَسْمُنُونَ وَإِيَّاهُ تَشْدُدُونَ وَبِهِ تَتَشَبُّونَ. عَن وَذَٰ لِكَ ٱلْتُنْتِي أَوْ رَآءَي ٱلْحُلِمِرِ يُقِتَلَ لِأَنَّهُ تَكُلُّمْ لِيُرِينَكُمْ عَنَ ٱلَّذِبَ إِلَهِكُمْ ٱلَّذِي أَغْرَجُكُمْ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ وَفَدَاكُمْ مِنْ دَادِ ٱلْمُؤدِيَّةِ وَيُنويكُمْ عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلِّتِي أَمْرَكُمُ ٱلرَّبُ إِلْكُمْ بِأَنْ تَسِيرُوافِيا فَأَقَلُوا ٱلدُّرُّ مِن بَيْكُم . عَنْ وَإِنْ أَفْرَاكَ فِي أَخْنَادَ أَخُوكَ أَنْ أَمْكَ أُو آبَنُكَ أَوِ آبَنُكَ أَوِ أَمْرَأَنُكَ ٱلَّتِي فِي حَبْرِكَ أَوْصَدِيقُكَ ٱلَّذِي هُوَ كَنْفُهِكَ قَائِلًا تَمَالَ نَعْبُدُ آلِيَةً أَخْرَكُمْ تَعْرِفُهَا أَنْتَ وَآبَا وَكَ ﴿ يَعَيْنِ مِنْ آلِيَةٍ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ حَوَالِيكُمُ ا ٱلْكَرْيِبِينَ مِنْكُمْ وَٱلْبِيدِينَ عَنْكُمْ مِنْ لْقَاسِي ٱلْأَرْضِ إِلَى أَمَّاسِهَا ﷺ مَنْكُمْ فَلا تَرْضَ بِذَٰلِكَ وَلَا تُشَكُّمُ أَهُ وَلَا تُشْفِقُ طَلِّهِ عَبَّكَ وَلَا تَسْخُخُ لَهُ وَلَا تَسْتُرْ عَلَيهِ كِينَ إِلَى أَفْلَهُ فَلَا يَدُكُ تُكُونُ عَلَيْهِ أَوْلاَ لِتَنْهِ ثُمَّ أَنِينِي سَارِ ٱلشَّنْبِ أَخِيرًا. ﴿ يَلِيلُمْ وَجْهُ بِالْجِيارَةِ حَتَّى يُمُونَ لِأَنَّهُ حَاوَلَ أَنْ يُنوِيكُ عَن ٱلرَّبِ إِلْمُكَ ٱلَّذِي أَخْرَجُكَ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ مِنْ دَادِ ٱلْهُودِيَّةِ ، عَنْهُمْ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَيَعَافُونَ فَلاَ يُودُونَ مِسْنُونَ مِثْلَ هٰذَا ٱلْأَمْرِ ٱلْمَشْكَرُ فِيَا يَبِيْكُمُ • عِنْيَكُمْ وَإِنْ سَمِعْتَ عَنْ إِحْدَى مُدْنِكَ ٱلْتِي اَعْطَاكَ ٱلرَّبُّ إِلْمَكَ لِشَكْنَ فِيهَا قُولَ قَائِلِ جَيْنِينَ قَدْ خَرَجَ قَوْمٌ بُّو بَلِيمَالَ مِنْ بَيْنِكُمْ فَأَغْرَوا أَهْلَ مَدِينَتِهِمْ قَائِلِينَ ثَمَالُوا تَمْبُدُ آلَيْهُ غَرِيبَةً لَمْ تَرْفُوهَا ﴿ لَيْنِ إِنَّا أَنْ عَهُ مُتَعْبًا قَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَمَّا وَتَبَتَ الْخَبُرُ وَتُهِمَ هَذَا ٱلرِّجْسُ فِهَا بَيْتُكُمْ عَلَيْكِ فَأَسْرِبْ أَهْلَ يَكُ ٱلْمَدِينَةِ بِحَدِ ٱلسُّيْفِ وَأَبْسِلَ بِجَبِيمِ مَا فِيهَا حَتَّى بَهَا يُعَدُّ ٱلسُّنْفِ. كالما وَجِيعَ سَلْهَا أَجْمَهُ إِلَى وَسَطِ سَاحَتِهَا وَآخُرِقَ بِالثَادِ يَنْكَ ٱلْمَدِينَةَ وَجِيعَ سَلْهَاجُلَةً الرُّتْ إِلْمَكَ فَتَكُونَ وَكَامًا إِلَى الدَّهُرِ لَا تُنْبَى مِنْ بَهُدُ ، عَلَيْنِ وَلَا بِمَلْقُ بِمِيلَ مَن ا ٱلْبُسَلِ لِكُنِي مَنْجِمَ ٱلرَّبُّ عَنْ حِدَّةِ غَضَهِ وَيَهَبَ لَكَ ٱلْمَرَاحِمَ وَيَرْهَكَ وَلَكُفَّرَكَ كَمَّا أَقْسَمَ لِلْآ بَالِكَ بِمِنْ إِذَا تَعِمْتَ لِصَوْتِ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ وَعَفِظْتَ كُلُّ وَصَايَاهُ ٱلْتِي أَنَا آمْرُكَ بِهَا أَلْوَمْ وَصَنْتَ مَا هُوَ فَوِيمٌ فِي عَنِي ٱلَّذِي إِلَيكَ

# ألْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

مَا فِي ٱلْمَاآهُ كُلُّ مَا لَهُ زَعَانِفُ وَفُلُوسٌ فَإِنَّاهُ تَأْكُلُونَ . عِنْ ﴿ وَكُلُّ مَا لَيْسَتَ لَهُ زَعَانِفُ وَفُلُوسٌ فَلا تَأْكُلُوهُ إِنَّهُ رَجِسُ لَّكُمْ وَ ١٠٠ وَكُلُّ طَارُ طَاهِمِ فَكُلُوهُ وَ ١٠٠٠ وَهُذَا مَا لَا تَأْكُلُونَهُ مِنهُ ٱلنَّسْرُ وَٱلْأَنُونَ وَٱلْمُقَالِ عِنْ وَٱلْمِدَّأَ وَٱلصَّدَى وَٱلْمُزَةَ مأسناف كالله وَجِيمُ ٱلْنِرْبَانِ بِأَصْلَعِهَا جَهِيمٌ وَٱلنَّمَامُ وَٱلْخَطَافُ وَٱلسَّافُ وَٱلْبَاذِي بَأَصْافِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مُ وَأَلْبَاشَقُ وَالشَّاهِينُ عِينِ وَاللَّهِ وَالرَّخَمُ وَالزُّعُ عِنْ وَأَلْمَلْنُ وَٱلْبَيْنَاةَ إِمْسَانَهِ وَٱلْمُدْهُدُ وَأَخْمَاشُ . ويهي وَجَمِهُ دَبِي الطَّارُ وجْسُ لَكُمْ لاَ تَأْكُلُوهُ . وَكُواْ مَا إِرْ طَاهِرِ فَكُلُوهُ . ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مَيْنَا مِنَ أَلْبَالِل وَإِنَّا تُعْلِيسًا لْقَرِيدِ ٱلَّذِي فِي مُدْنِكَ فَيَأْكُلُهَا أَوْ تَعِيلُ الْأَنْكَ شَمْ مُقَدِّسٌ لِلرُّبِّ إِلَىٰكَ . وَلَا أَغَلُغُ جَدِيًا لِلِّبَنِ أَلِهِ . عَنْهِ وَعَشِرْ مَهِمَ عَلَّةِ زَرْعِكَ مَا أَنْبَتُهُ ٱلْأَرْضُ سَنَةً مَنَكَ. عِنْ وَكُلُ أَمَامَ أَرَّب إلْمُكَ فِي ٱلْمُوسَمِ ٱلَّذِي يَخَتَارُهُ لِعِلَّ أَسَهُ فِيهِ عُفَرَ لُوكَ وَمَعيدك وَذَنْبِكَ وَأَبْكَادَ بَقُرِكَ وَغَنْمِكَ كِنَى تَتَمَلُّمَ كَيْفَ تَقَيَّى ٱلرَّبُّ إِلٰهَكَ كُلَّ ٱلْأَيَّام عِنْ ﴿ وَإِنْ تَطَاوَلَ عَلَيْكَ ٱلطَّرِينُ وَلَمْ نُعِلَىٰ حَسَلُهُ وَبَلَّذَ عَنْكَ ٱلْمُوصَمُ ٱلَّذِي يَخْتَارُهُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ لِيمِلَ فِيهِ أَسَهُ وَبَادَكَكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ يَرْبُهُمْ فَهِنَّةٍ وَمُرْ أَلْمَتْهُ وَخُذَهَا فِي يَدِكُ وَأَمْضَ إِلَى ٱلْمُوضِعُ ٱلَّذِي يَخَارُهُ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ كُلِّينِ وَأَنْفُهَا فِي جَمِيمِ مَا تَشْتَهِي هَمُـكَ مِنْ هِمْ وَغَنَمَ وَهُمْ وَمُسْكِرِ وَجَمِعَ مَا تَطَلَبُ فَسُلُكَ وَكُلْ لَهُمَاكَ أَلَمَم الرَّبِ إِلَمْكَ وَافْرَحَ أَنْتَ وَبَيْنِكَ ، هِيْهِ وَاللَّادِيُّ الَّذِي فِي مُدْنِكَ لَائْمِيلُهُ إِذَ لَيْسَ لَهُ تَصِيبُ مَلَكَ وَلَا مِيرَاتُ . فَيَنْ إِلَى فَكُلَّ ثَلَاثِ سِنِينَ تُحْرِجُ كُلُّ أَعْمَادٍ غَلَّيك فِي بَنْكَ ٱلسَّنَةِ وَتَضَمَّمَا فِي مُدُنِكَ عِنْهِ كَا أَنِي ٱللَّادِئُ ۚ إِذْ لَيْسَ لَهُ تَصِيبٌ وَبِيرَاتُ مَمَكَ وَالْنَرِيبِ وَٱلْيَهِمِ وَٱلْأَرْمَلَةُ ٱلَّذِينَ فِي مُدُيْكَ فَيَأْكُلُونَ وَيَشْبُلُونَ كِينَ لِيُلِكُكُ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ فِي جَمِيمِ مَا تَمْمَلُ مِنْ أَعْمَالِ يَدَيْكَ

# أُلْفَصُلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

المنظرة في كلَّ سَبْم سَنِينَ تَصَنَّمُ إِنَّهُ . المنظم وَهذَا حُكُمُ الْإِنْرَاد . كل صَاحِب دَيْن طَلِيْرِي صَاحِبَهُ عِمَا أَفَرَصَهُ لَا يُطَالِبُ صَاحِبَهُ وَلَا أَخَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ فُودِي بِإِزَّاهِ لِلْرَبِّ. و الله الله الله على الله وأما ما يكون الله على أخبك فأوله ينه. عن المجر المجر المجر المجر المجر الم يُكُونَ فِيَا بَيْنَكُمْ فَقَيْرُ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ يُبَارِكُكَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي يُعْطِيكُهَا ٱلرَّبُّ إِلْمَكَ يِيرَاثًا لِتُنْكُمًا ، جِيج إِنْ سَمْتَ لِمَنْوتِ ٱلرُّبَّو إلْمُكَ وَخَفِظْتَ جَبِّمَ هٰذِهِ ٱلْوَصَايَا ٱلَّتِي أَنَّا آمُركَ بِهَا ٱلَّذِمْ وَعِلْتَ بِهَا جِهِمِ فَإِذَا لِيَارَكُكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ كُمَّا وَعَدَكَ المُرَّفَ مِنكَ أَمْمُ كَثِيرُونَ وَأَنْتَ لَا تَفَتَّرِضْ وَتَسْلَطا عَلَى أَمْم كَثِيرِينَ وَهُمْ لَا يَشَلَطُونَ عَلَيْكَ. كَنْ إِذَا كَانَ بَيْتُكُمْ فَقِيرٌ مِنْ إِخُوتَكَ فِي إِحْدَى مُدَيْكَ فِي أَرْضَكَ أَلَّتِي سُطَكُما أَرَّبُ إِلَيْكَ فَلَا نُفِّسُ فَلَكِ وَلَا تَقْبِضَ يَدَكَ عَنْ أَحِيكَ ٱلْفَيْرِ وَهِي إِلَّ ٱلْسَطَّ لَهُ يَدَكُ وَأَقْرِتُهُ مِعْدَارَ مَا يُنْوِزْهُ . بِكُنْ وَأَحْدَرُ أَنْ يَعْمَ فِي قَلْبِكَ قُولُ بَلِينَالَ فَعُولَ فَدْ قُرَّاتِ ٱلنَّنَةُ ٱلنَّابِمَةُ سَنَةُ ٱلْإِلْمَآءَ فَصْرِفَ لَطَرَكَ عَنْ أَخِيكَ ٱلْفَيْمِرِ وَلَا تَطْطِيهُ فَيَصْرُحُ إِلَى ٱلرَّبِ عَلَيْكَ فَتَكُونُ عَلَيْكَ خَطِيةٌ . عَلَيْهِ إِلَا أَعْطِيهِ وَلَا تَبْتَنِسُ إِذَا أَعْطَيْتُهُ وَبِذَٰلِكَ يُبِارِكُكَ ٱلرَّبِّ إِلَىٰكَ فِي كُلِّ أَعْمَالِكَ وَفِي جِيمٍ مَا تَمَّا ۚ إِلَٰهِ يَدَكَ. ١٤٠ إِنَّ ٱلْأَدْضَ لَا تَعْلُو مِنْ فَقِيرٍ وَلِذِ لِكَ أَنَا آمُرُكَ ٱلْيَوْمَ قَائِلًا أَبُسُط بَدَكَ لِأَحِيثِ ٱلْسَكِينِ وَالْفَعْرِ الَّذِي فِي أَرْضَكَ ، عَنْ إِذَا بَاعَ مِنْكَ أَخُوكَ ٱلْمِرَّانِيُّ أَوْ أَخْلُ ٱلْمِرَانَةُ أَمَّاهُ فَيْغُدُمُكَ سِتَّ سِنِينَ وَفِي ٱلسَّنَّةِ ٱلسَّابِيَّةِ أَمْلَقُهُ مِنْ عِنْدِكَ مُرًّا. عِنْ وَإِذَا أَطْلَقْتُهُ حَرَّامِنْ عِنْدِكَ فَلا تُعَلَّقُهُ فَادِغًا بِهِنْ إِنْ فَوَدَهُ مِنْ غَنْمَكَ وَيُدْدِكَ وَمَعْمَرَ بِكَ مِا بَارَكُكَ أَلَّابُ إِلَيْكَ فِيهُ تُعلِيهِ عِنْ وَأَدْكُرُ أَنْكَ كُنْتَ عَبْدًا فِي أَدْضَ مِصْرَ وَقَدَاكَ ٱلرَّبُ إِلَيْكَ وَلِذَاكَ أَنَا آمُرُكَ ٱلْوَمَ بِهَذَا . كُلِّي إِلَا قُلْ لَا أَعْرُجُ مِن عِندِكَ لِأَكُ أَحَبُّكَ وَأَحَبُّ بَيْتِكَ وَوَجَد أَلْإِ قَامَةَ عِنْدَكَ خَيْرًا لا بَرَيْنِي ظَذِهِ النِّغَسَ وَصَده في أذنه عِنْدَ الْبَابِ فَيَكُونَ لَكَ عَبْدَ الدُّهْرِ وَأَمَنْكَ أَيْنَا تَعْدَيْمُ بِهَا كَذَٰلِكَ . عِيْجَ لَا يَعْمُ عَلَيْكَ إِطَلَاقُكَ إِيَّاهُ مُرًّا مِنْ عِنْدِكَ فَإِنَّهُ كَانَ جَدِيرًا جِيْمَنِدِ أَجِيرٍ بَجِدَمَتِهِ لَكَ

ستُ يِينَ فَيَكِولَ لَكَ الرَّبُ إِلْكَ فِي جِيعِ مَا تَعْنَهُ . عَلَيْهِ كُلُّ الْحُرْ ذَكَرَ عُولُ الْكَ فِي فَشِيكَ وَجُرِكَ تُعْتِسُهُ لِلرَّبِ إِلَمْكَ الْمَا الْرَبِي إِلَمْكَ سَنَةً خَسَنَةً فِي الْمُؤْمِ اللَّي يَخَاوُهُ الرَّبُّ مِنْ فَشَيكَ عِيرِهِ المُنَكُ أَمَا الرَّبِي إِلَمْكَ سَنَةً خَسَنَةً فِي الْمُؤْمِ اللَّهِ يَخَاوُهُ الرَّبُ الْمُنْ وَيَبْلِكَ . عِيرٍهِ فَأَمَا إِنْ كَانَ بِهِ عَنْ مِنْ عَرَجٍ أَوْ مَنَى أَوْ سَارِ النَيْدِ عَلَى الله تَذْتَهُ الرَّبِ إِلْمُكَ عِيرٍهِ إِلَى فِي مُذَالِكَ تَأْكُهُ سُولًا كُنْ فَي عَلَى الْأَوْسُ كَالْمَا الْمُلا

## ألفضل السّادِسَ عَثَرَ

عَنْكُ إِخْفَطَ شَهُرَ ٱلْإِسْبَالِ وَأَصْنَعُ فِيهِ ضِمْعًا لِرَّبِّ إِلْمِكَ لِأَنَّهُ فِي سَهْرِ ٱلْإِسْبَال أَغُرَّجُكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ مِنْ مِصْرَ لَكَّلًّا . عَنْ الْفَتِحِ وَافْتِحَ اِلْفِسْحَ لِلرَّبِ إِلَمْكَ مِن ٱلْفَتْم وَٱلْتُونِي ٱلْوَصِعِ ٱلَّذِي يَحْتَادُهُ ٱلرَّبُّ لِيُولَ فِيهِ أَسَّهُ . ﴿ لَا أَكُلُ عَلَيْهِ خَيرًا مَلْ سَبْنَةَ أَنَّام تَأْكُلُ عَلَيْهِ فَعَلِيرًا خَبْزَ ٱلْخُرْنِ لِأَنَّكَ خَرَجْتَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ يَعَبَلَةِ وَأَدْكُرُ يَعْمُ خُرُوجِكُ مِنْ أَزْمَنِ مِصْرَ كُلِّ أَيَّامٍ حَالِكَ . عَنْهُ وَلَا يُزَّلَكَ خَيْرٌ فِي جَعِ غُفِكَ سَبَّةَ أَيَّامٍ وَلَا يَبِتْ مِنَ أَكْثِمِ أَلَيْهِ تَذْخُتُ فِي ٱلْمَنِي فِي ٱلْوَمِ إِلْأَوَلِ إِلَّ ٱلْمَدِ • ﴿ لَكُمْ الْكُ أَنْ مَثْمَحُ ٱلْمِعْمَ فِي إِحْدَى مُدْيَكَ ٱلِّي يُسْطِيكَ ٱلرَّبُّ إلْمُكَ عَمَيْكُمْ بَلُ فِي ٱلْمُوسَمِ ٱلَّذِي يَخَتَارُهُ ٱلرُّبُّ إِلَمْكَ لِهِلَّ فِيهِ ٱسَّمَا هُمَاكَ تَذَيَّحُ ٱلْحَصْحَ فِي ٱلْعَنِي يَخُوَ مَنِبِ ٱلنَّحْسِ فِي مِسْسِلِ ٱلْوَحْتِ ٱلَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ مِنْ مِصْرَ كَلَيْتِكُ وَأَنْضِهُ وَكُلُهُ فِي ٱلْوَصِعِ ٱلَّذِي يَخَارُهُ ٱلْأَبُّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱنْصَرِفْ بِٱلْلَدَاةِ وَٱمْض إِلَى أَخْبِيَكَ . عَنْهُ إِنَّ أَنَّام كَأَكُلُ الْعَلِيرَ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّاجِمِ ٱخْفَالُ الرَّبِ إِلْمك لَا تَصْنَمُ فِيهِ عَمَلًا . عَلَيْكِمُ أَحْصَ لَكَ سَيْسَةَ أَسَابِعَ مِنْ وَقَتْتِ شُرُوعِ ٱلْمُغْلِ فِي ٱلزَّرْعِ تَشْرَعُ فِي عَدِ سَبْعَةِ أَسَابِعِ فِي اللهِ وَأَمْنَعُ عِيدَ ٱلْأَسَابِيعِ لِلرَّبِ الْمَكَ عَلَى فَدْدِمَا تُسْمُ يَدُكُ بِبَنْكِ بِحَسَبِ رَكَةِ ٱلرُّبِ إِلْمِكَ لَكَ . عَلَيْ وَافْرَحْ أَمَامَ ٱلرُّبِ إِلَمِكَ أَنْتُ وَا بِنْكَ وَٱ بِنْكَ وَعَبِدُكَ وَأَمَلْكَ وَٱللَّادِيُّ ٱلَّذِي فِي مُدْتِكَ وَٱلْفَرِيبُ وَٱلْذِيمُ وَالْأَرْمَةُ ٱلَّذِينَ مِنِهَا بَيْكُمْ فِي ٱلْمُوسِ الَّذِي يَخَكُرُهُ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ لِمِسِلٍّ فِيهِ أَتُهُ . وين وَاذْكُرُ أَنْكَ كُنتَ عَبْدًا فِي مِصْرَ وَأَخْفَظُ هٰذِهِ ٱلنَّمُ مَ وَأَغْلَ بِهَاه والمن النَّ عِدْ المطال سَنَّة أيم حِينَ تَسْتَولُ يَدُوكُ وَمَكِيرُكُ عِلَيْ وَافْرَحُ فِي عِيدِكَ هَذَا أَنْتَ وَآبَكَ وَآبَتُ كَ وَعَبْدُكَ وَأَمْكَ وَالْمَاكِ وَٱللَّاوِي وَالْفَرِبُ وَٱلْكِيِّمُ وَٱلْأَرْمَةُ ٱلَّذِينَ فِي مُدْنِكَ . عِنْهِ مَنْهَ أَيَّامٍ نُعَبِّدُ لِرَّبِّ إِلْمِكَ فِي ٱلْمُوسِ ٱلَّذِي يَخَارُهُ ٱلرَّبُّ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ لِيَكِكُكَ فِي جِيمٍ غَلَّاتِكَ وَفِي كُلِّ أَعْمَالَ يَدَلِكَ فَلا تَكُونُ إِلَّا فَرِسًا ، جَهُمْ إِلَى اللَّهُ مَرَّاتِ فِي ٱلنَّهَ يَحْفُرُ جَدِيمُ ذُكِّرَائِكَ أَمَامُ ٱلرُّبِّ إِلْمِكَ فِي ٱلْمُوْمِعِ ٱلَّذِي يَخَكُرُهُ فِي عِيدِ ٱلْمَطِيرِ وَفِي عِيدِٱلْأَسَا بِيعِ وَفِي عِيدِ ٱلْمُطَالَ وَلَا يَحْشُرُوا أَمَامُ ٱلَّابِ فَارِغِينَ . عَيْنِهِ كُلُّ وَاحِدٍ يَأْتِي بَا تَنَالُ يَدْهُ عَلَى حَسَب يَحَكَة ٱلرَّبِّ إلِهٰكَ أَلِينَ أَعْطَاكَ • ﴿ يَهُمُ إِجْمَلُ لَكَ نَشَاةً وَحُكَّامًا فِي جَمِيمٍ مُدُنِكَ ٱلَّتِي يُعْلَكُمَا ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ بَعَسَدِ أَسْبَاطِكَ يَعْكُمُونَ فِيَا بَئِنَ ٱلشَّمْدِ مُكْمَاعَادِلًا. عَلِيْعَ لَا تَجُودُوا فِي ٱلْمُكُمْ وَلَا تُحَالُوا ٱلْوُجُوهَ وَلَا تَأْخُذُوا رَشُوَةً لِأَنَّ ٱلرَّشُوَةَ تُسْبِي أَحِمَارَ ٱلْحُكُمَا ۗ وَتُحْرِفُ أَمْوَالَ ٱلصِّدْبِيقِينَ . ﴿ يَهِينَ } وَٱلَّهِمِ ٱلْحَقُّ لِكِي تَحْيَا وَتَلِكَ ٱلأَرْضَ أَلِِّي يُسْطِيكَ ٱلرَّبُ إِلَىكَ . عِنْ لِمَا تَغْرِسَ لَكَ غَابَةً مِنَ ٱلنُّحَرِ عِنْدَمَذْنِحِ ٱلرَّبِ إِلْمَكَ ٱلَّذِي تَبْنِيهِ لَكَ عِنْهِ وَلَا تَنْصِبُ لَكَ نُصُبًّا فَذَٰ لِكَ دِجْسٌ لَدَى ٱلرَّبِّ إِلْمَكَ

# أَلْفَصُلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

عَيْدٍ لَا تَذَجُ لِرُبِ إِلَمْكَ قَرْا أَوْعَاةً يُكُونُ بِهِ عَبُ ثَنِيَ مَا تَجَعُ لِأَنَّ ذَلِكَ رِضِيَّ ا لَمَى الرَّبِ إِلَمْكَ . عَيْدٍ إِذَا وُبِدَ فِيمَا بَيْنِكُمْ فِي بَضِي مُدْنِكَ ٱلِّي أَسْالَةَ الرَّبُ إِلَمْكَ رَجُلُ أَوِ الرَّأَةُ مَنَعَ الشَرَّ أَمَامَ الرَّبِ الْمِلْكَ تَسَدَّى عَسْدَهُ عَيْدٍ وَمَعَى مُسْدَةً فَسَبَدَ آلِهَةَ أَمْرَ وَسَمَدَ لَمَا أَوْ لِلشَّمِي أَوْ الصَّهَ أَوْ لِيمَانِ خِذِهِ السَّهَاءَ جُسْلَةً آخُرُ فِي

ج ٢٠٠ وَأَخْبِرْتَ وَتَعَمَّتَ وَتَعَمَّيْتَ جَيدًا فَكَانَ أَلْأَمْرُ صَحِيمًا ثَابِنَا وَقَدْ مُنعَ هٰذَا الرِّجْسُ فِي إِسْرَا نِيلَ عِنْ عَلَيْرِ جُذٰلِكَ ٱلرُّجُلَ أَوْ يَكَ ٱلْمَرْأَةَ ٱلَّذِي مَنْعَ هَذَا ٱلْأَمْرَ ٱلمُنكرّ إِلَى أَنْوَا لِكَ وَجُلَاكَانَ أُوالْمَرَأَةُ وَأَرْجُهُ بِالْحَجَارَةِ مَتَّى يُوتَ . عَنْ يَكُولِ شَاهدَيْن أَوْ الرَيْةِ شُهُودٍ يُقْتَلُ مَنْ يُقْتَلُ وَلَا يُقْتَلُ بِقُولِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ﴿ ١ اللَّهِ اللَّهُ المُدْورَكُونُ عَلَيْهِ أَوْلًا لِتَنَاهِ وَأَيْدِي سَارُ ٱلشَّمْ وَاشْمُ وَٱفْلَمِ ٱلشَّرُّ مِنْ بَيْكُمْ . عَيْدٍ إِذَا ٱلْبَسَ عَلَنْكَ أَمْرٌ فِي ٱلْمُصَلَاءَ بَيْنَ دَم وَدَم أَوْ دَعْوَى وَدَعْوَى أَوْ لَمْح وَلَمْح مِنْ أَلُودِ المُشْوَمَاتِ فِي مُدْيَاتَ مَثْمُ وَأَصْمَدُ إِلَى ٱلْوَسَعِ الَّذِي ٱلْحَادَهُ ٱلرَّبِّ إِلَىٰ وَكُور إِلَى ٱلْكُفَّنَةِ ٱللَّاوِيِّينَ وَإِلَىٰ ٱلْقَاضِي ٱلَّذِي يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ وَٱسْأَلُمْ فَيُرْشِدُوكَ فِي أَمْرِ ٱلْحُسَكُمُ ۚ ﷺ وَأَخَلَ أَجْمَتُهَى ٱلْقُولِ الَّذِي يُفَتُونَكَ بِهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُوسِمِ الَّذِي يَخَارُهُ ٱلرُّبُّ وَتَحَرُّ ٱلْمَعَلَ جَمِيعٍ مَا يُنْونَهُ إِلَيْكَ . عِنْ يَعَسَبِ ٱلنَّرِيعَ ٱلَّي لْظُونَهَا ۚ إِلَيْكَ وَٱلْحَكُمْ الَّذِي يَفُولُونَ لَكَ تَمَنَّمُ وَلَا تَحِدْعَنِ ٱلْفَوْلِ الَّذِي يُفْتُونَكَ بِهِ يَنْهُ وَلَا يَسْرَةً . ﴿ يَهِيْكُمْ وَأَيُّ رَجُلَ كَانَ مُغَبِّرًا حَتَّى لَا يَسْمُ مِنَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْوَاقِفِ هُنَاكَ لِيَغْدُمُ ٱلرَّبِّ إِلَمَكَ أَوْ مِنَ ٱلْنَـَاضِي ظَلِمُتَلْ ذَٰلِكَ ٱلرُّجُلُ وَٱقْلَمَ ٱلشُّرُّ مِنْ إِسْرَائِيلَ عِلَيْهِ فَيَنْتُمْ جِمِعُ ٱلشُّبُ وَيَعَافُواْ وَلَا تَغَيْرُوا أَيضًا . عِلَيْهِ إِذَا مَعَلَتَ ٱلْأَدْضَ ٱلَّتِي أَيْطِيكَ ٱلرَّبِّ إللكَ وَمَلَكُمْهَا وَسَكَنْتَ فِيهَا فَقُلْتَ أَقِيمٍ عَلَى مَلِكًا كَمَارُ ٱلْأُمَمِ ٱلَّذِينَ حَوَالَي ١ عَلَيْتُ مُ فَاقِمَ عَلَيْكَ مَلِكًا مَنْ يَحَارُهُ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ مِنْ بَيْن إِخْوَلْكَ نْتِيم عَلَيْكَ مَلِكًا وَلَيْسَ لَكَ أَنْ نَتِيمَ عَلَيْكَ رَجُلًا أَجَبَيا لَيْسَ بِأَخِيكَ. عَهُم كَين لَا يَسْتَكُونُونَ أَلْمُنِلُ قَلَامُ أَلْفُبُ إِلَى مِصْرَ بِسَبِ كُثْرَةِ الْخَيْلِ فَقَدْ قَالَ كُنْمُ أَرْبُ لَا تُنَاوِدُوا ٱلرُّجُوعَ فِي هٰذِهِ ٱلطَّرِيقِ أَيْنَا . ﴿ لِلْكِيْرِ وَلَا يَسْتَكُثِرُ مِنَ ٱلِسَاءَ لِلْلاَ يَرْيَز ظَلْهُ وَلَا يُالِمْ فِي أَسْتَكُنَاد الذَّهِبِ وَالْمِشَّةِ . يُحَدِّجُ وَمَتَى جَلَسَ عَلَى عَرْش مُلْحِية مَلْكُنْكُ لَهُ لَنْخَةً مِنْ هَذِهِ ٱلنُّورَاةِ فِي سَفْرِ مِنْ عِنْدِا ٱلْكَنَّةِ ٱللَّادِيْمِينَ عِلْهِ وَلَتَكُنْ عِنْدُهُ يَقْرَأُ فِيهَا كُلُّ أَيُّامِ حَبَاتِهِ كِنَّي يَعْلُمُ كَعَيْثَ يَثَقَى ٱلزَّبُّ إِلَهُ وَيَغْفَظُ كَلَامَ لَهٰذِهِ ٱلشَّرِينَةِ كُلَّةُ وَهٰذِهِ ٱلزُّنُومَ وَيَسْلَلُ بِهَا يُعَلِينِهِ لِأَلَّا مُنْفِعَ ظَلَّهُ عَلَى إِخْوَتِهِ وَلِلَّا يَهِلَ عَن ٱلْوَصِيَّةِ يَنْةً أَوْ بَسْرَةً وَلَكِي تَعُولَ أَيَامُهُ عَلَى تَمْلَكَتِهِ هَوَ وَبُوهُ فِيَا بَيْنَ إِسْرَائِيلَ

## ألفَصُلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

عِيْدٍ لَا يُكُونُ الْكُفَّةِ ٱللَّهِ يَينَ لَجِيعٍ سِبْطٍ لَادِي نَصِيبٌ وَلَامِيرَاتُ مَمَ إِسْرَائِيلَ فَهُمْ فَأَكُونَ مِنْ وَقَائِدِ ٱلرَّبِّ وَمِيرَاثِهِ ﴿ ٢٠٠٤ وَمِيرَاتُ فِيهَا بَيْنَ لِمُوتَهِ لَا يُكُونُ لَهُ وَإِثْمَا أَرَّبُ هُوَ مِيرَانُهُ كُمَّا قَالَ لَهُ . عِينَ وَهَذَا كُونُ حَتَّ ٱلْكَهَنَّةِ مِنَ الشَّف يمُّن ذَيْحَ ذَيِعَةً بَعُرًا كَانَتْ أَوْغَنَمَا يُعْلَى الْكَاهِنُ الذِّرَاعَ وَالْكُكِينِ وَالْكُرِسُ. وَاوْلَ يُلِكُ وَعَصِيرِكَ وَزَيْتِكَ وَأَوْلَ مِزَازِ غَسَلِكَ تَسْطِيهِ لَهُ عَنْ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ أَخَارَهُ مِنْ جِيمِ أَسْبَطِكَ لِيَعْتَ لِلْحِنْمَةِ بِلَنْمَ أَلَابِ هُوَوَبُلُوهُ كُلَّ ٱلْأَيَّامِ . عَنْ وَإِذَا أَقَ لَادِي كَيْنَ إِحْدَى مُدُنِكَ مِنْ كُلِّ إِسْرًا لِيْلَ حَيْثُ هُوَ فَاذِلُ فَوَافَ ٱلْمُوسَمَ ٱلَّذِي يَخْتَارُهُ ٱلْبَ بِكُلِّ رَغَيْهِ تُعْبِهِ مِنْ ﴿ وَخَدَمَ بَلْهُمِ ٱلزَّبِ إِلَهُهِ كَمَارُ إِخْوَتِهِ ٱللَّهَ يَينَ ٱلْوَاقِنِينَ هْنَاكَ أَمَامَ ٱلَّذِي عِنْهِ فَلَيْنَسُوا أَنْسِبُهُ مُنْسَاوِيةً عَدَا مَا يَبِيهُ مِنْ مِنْ آبَاتِهِ. جِنْ إِذَا أَتَيْتَ ٱلأَدْضَ ٱلِّتِي يُعْطِيكُوا ٱلرَّبِّ إِلْكَ فَلا تَعْلَمُ أَنْ تَصْنَعُ مِثْلَ دَجَاسَات يَّكَ ٱلْأَمْمِ ، جَيْنِهِ لَا يُوجَدْ فِيكُمْ مَنْ يُجِيزُ ٱبْنَهُ أَوِ ٱبْنَتْهُ فِي ٱلنَّارِ وَلَامَنْ يَمَاطَى عِرَافَةً وَلَامُشَعْبِذُ وَلَامْتَفَائِلُ وَلَاسَاحِ ﴿ يَهِنَ عَلَامَنْ مَنْ فِي رَفْيَةً وَلَامَنْ يَسْأَلُ جَأَنا أَوْ تَابِعَةً وَلَا مَنْ يَسْتَشِيرُ ٱلْمُونَ عِنْ ﴿ لِأَنَّا كُلُّ مَنْ يَسْنَعُ ذَٰلِكَ مُمْثُوتٌ يَعْدَ ٱلرَّبِ وَلِأَنْبُل يَكَ الرَّجَاسَاتِ سَيَطَرُدُ الرُّبُّ إِلَيْكَ أُولُكَ مِنْ وَجِكَ عَنْ مَنْ اللَّهُ مَلَ كُنْ كَامِلًا لَذَى ٱلرَّبِ إِلَمْكَ عِنْهِ لِأَنَّ أُولَاكَ ٱلْأَمَمَ ٱلَّذِينَ أَنْتَ طَارِدُهُمْ يَسُمُونَ فِلْمُصَّدِينَ وَٱلْكَرَّانِينَ وَأَمَّا أَنْتَ ظَمْ يُجِزْ لَكَ ٱلرَّبِ إِلْمَكَ بِنِلَ ذِلِكَ. يَعِينُ لِي يُنْجِ أَلَكَ ٱلرَّبُ إِلَهْكَ نَبِيَّا مِنْ بَيْكِكُمْ مِنْ إِخْوَيْكَ مِنْ إِلَهُ تَشْمُونَ ﴿ ١٤٢٤ مَرْيًا عَلَى كُلَّ مَاسَأَلَتُهُ الرَّبّ إِلٰهَكَ فِي حُودِبَ فِي يَوْمِ ٱلِأَجْتِمَاعِ قَائِلًا لَا عُدْتُ أَسْمُ صَوْتَ ٱلرَّبِّ إِلَىٰي وَلَا

أَرَى هٰذِهِ النَّارِ الْعَظِيمَةُ أَيْمَا لِلْأَامُوتَ . ﴿ ﴿ وَالْمَالُونَ الرَّبُ قَدَ الْمَسَنُوا فِيا قَال على إلى المُمْ تَبِيَّا مِن بَيْنِ بِلَوْتِهِمْ يَنْقَتُ وَالْبِي كَلَامِ فِي فِيهِ فَيَعْلَمْهُمْ بَهِمِ مَا مَرْهُ بِهِ عَلَيْهِ وَأَيْ إِنْمَانِ لَمْ يَلِيعَ كَلَامِ اللّٰهِ يَكُمْ بِهِ إِنْجِي فَافِيلُمْ الْمَانِ فَلِي على وَأَيْ نَبِي تَجَبُّرُ قَالَ إِنْهِي وَلَالاً الرَّهُ أَنْ يَعْوِلُهُ أَوْ تَمَا لِمُمْ الْمَوْلُونَ الْفِيلُمُ الْمَانِيلُونَ فَلِكَ اللّٰهِي لَمْ يَعْلَمُ الرَّبِ وَلَمْ يَمْ كَلَمْ مُولِكُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْفِيلُونَ الْمُؤْلِمُونَ وَفِي فَوْلِكُ اللّٰهِي لَمْ يَعْلِمُ الرَّبُ وَلَمْ يَمْ كَلَامُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُونَ الْمُؤْلِمُونَ الْمُؤْلِمُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِيلُونَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِيْمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِمُ ا

# ألفضل التآسع عَشَرَ

﴿ إِذَا قُرْضَ ٱلَّتْ إِلَيْكَ ٱلْأُمَّمَ ٱلَّذِينَ يُعْلِكَ ٱلَّذِي ۚ إِلَيْكَ أَرْضَهُمْ فَوَرْتُهُمْ وَسَكُنْتَ مُنْهُمْ وَلُوْمُهُمْ عِلَيْهِ فَأَفْرِذُ لَكَ كَلَاثَ مُدُن فِي وَسَطِ أَرْضَكَ ٱلْتَي سَطَكَ ٱرْتُ إِنهَاكَ لِتَرَجُهَا جَهِي وَهُمْدِ الطُّرينَ إِلَيْهَا وَآهِيمَ أَرْضَكَ ٱلَّتِي يُعِطِيكُمُ ۖ ٱلرُّبُّ إِلَمْكَ مِيرَانًا إِلَى كَلَاقَةِ أَفْسَامِ فَبِكُونَ هُنَاكَ مَرْبُ كُكُلِ قَالِ . عِنْ وَهُذَا حُكُمُ ٱلْقَاتِلِ ٱلَّذِي يَبُولُ إِلَيْهَا فَغِيَا مَنْ قَتَلَ صَاحِبُهُ عَنْ غَيْرِعَنْدٍ وَهُوَغَيْرُ مُبغض لَهُ مِنْ أمْس فَا قَيْلُ عِنْكُ كَمَا إِذَا دَخَلَ غَابًا مَعَ صَلِحِهِ لِيقُطْعَ حَطَا تَصَرَّبَ إِلْقَاضَ لِيُعْطَعَ الْحُطَبَ فَا ثَمْلَتَ ٱلْمُدِيدُ مِنَ ٱلْمُودِ فَأَمَابَ صَاحِبُهُ فَاتَ فَهٰذَا يَهُرُبُ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ ٱلْدُنِ فَهَمَا عِنْ كَلَا يَسْمَى وَلَيْ أَلَدُم فِي طَلِّكِ أَلْمَاتِل عِنْدَ أَصْطِرَام ظَلِهِ وَيُدرَكُهُ لِبْعِد الطريق وَيَفْتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حُكُمُ قُتَلَ إِذْلَمْ يَحِكُنْ سُنِيضًا لَهُ مِنْ أَمْسِ فَمَا قَبْلُ • تُخْلُكَ كُمَّا أَفْتُمْ لِآبَائِكَ فَأَعْطَاكَ جِيمَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي وَعَدَ إِنْ لَيْطِيهَا لِآبَائِكَ وَقَدْ خَفِطْتُ جِمِعُ هٰذِهِ الْوَصَايَا ٱلَّتِي أَنَا ٱلْرَكَ بِهَا ٱلَّذِهُ وَعَلِمْتَ بِهَا وَأَخْيَتَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ وَسَرْتَ فِي مَلْمُ فَوَكُلُّ ٱلْأَيَّامِ فَرْدُ لَكَ تَلَاثَ مُدُنِ أَخَرَ عَلَى هذه النّلاث عِنْ لِلَّهِ يُسْفَكَ دَمْ رَيه فِي وَسَطِ أَرْضِكَ أَلِّق يُعْطِيكُما أَرَّبُ إِلَهْكَ مِيرَانًا فَكُونَ دَمْتُ عَلَيْكَ . عِلَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ مُنْفِعَنَا لِصَاحِبِهِ فَكَمَنَ لَهُ وَوَبَ عَلِيهِ وَضَرَهُ ضَرَّبُهُ قَالَةً فَأَتَ ثُمُّ مَرَبَ إِلَى إِحْدَى هَٰذِهِ ٱللَّهُ ﴿ يَكُمُّ فَأَلُوجُهُ شُيُوخُ مَدِينَهِ وَكُخُذُوهُ مِنْ ثُمَّ وَلِسَلِّمُوهُ إِلَى بَدِ وَلِيَ الدَّم فَيْقُلْ ﴿ يَكُنِّكُ لَا تُشْفِقُ عَنْكَ عَلَيه بَلْ أَيْلُ دَمَ ٱلْبَرِي وَعَنْ إِسْرَائِيلَ فَتُصِيبَ خَيْرًا ، عَنْ لا كَثْلُ حُدُودَ صَلَحَبِكَ ٱلَّتِي حَدَّدَهَا ٱلأَوْلُونَ فِي مِيرَائِكَ ٱلَّذِي زَنْهُ فِي ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي يُعْطِيكَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ لِتَسْلِكُهَا • كَنْ لِهُ يَهُومُ شَاهِدُ وَاحِدُ عَلَى أَحَدِ فِي شَيْء مِنَ ٱلذُّنُوبِ وَٱلْجِنَايَاتِ ٱلَّتِي يَرْتُكُبُهَا وَلَكِنَ مِوْلِ شَاهِدَيْنَ أَوْ تَلاَتُهِ أَسُهُودٍ تَعُومُ ٱلْكَلَّمَةُ \* عَلَيْكِ إِنْ قَامَ عَلَى أَحد شَاهِدُ زُودٍ فَسْهِدَ عَلْهِ رِدَّةِ عِنْهِ فَلِيقِفِ ٱلرَّجُلانِ ٱللَّذَانِ بَيْنِهَا ٱلدُّعْوَى أَمَامَ ٱلرَّبِ أَمَامَ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْمُضَاةِ ٱلَّذِينَ يَكُونُونَ فِي قِتْ ٱلْأَيَّامِ عِينَا ۗ وَلَيْسَتَّمْسِ ٱلْنُصَاةُ جَيْدًا فَإِنْ كَانَ ٱلشَّاهِدُ شَاهِدَ زُورٍ وَقَدْ تُنهِدَ بِإطِلِ عَلَى أَخِيهِ ﴿ لَيْكِيلُ فَأَصْنَمُوا بِهِ كُمَّا فَوَى أَنْ يَعْنَعَ بأخيه وأظَم الشُّر مِنْ بَيْتِكُمْ ﴿ لَهِ إِنَّ فَيْسَمُ ٱلْبَاقُونَ وَيَخَلُوا وَلَا يُلُودُوا يَصْنَمُونَ أَيضاً مِنْلَ هَنَا ٱلثَرَ فِيهَا بَيْنَكُمْ . ﴿ وَهُ إِلَّا تُنْفَقَ عَيْكَ ٱلْفَسُ بِٱلنَّفِ وَٱلْفِنُ بِٱلْفِنِ وَالِسَنَّ بألسن وآليد بأليد والرجل بالرجل

## ألفضل العشرون

وَهُمْ إِذَا مَرْجَتَ فِحْرِبِ عَلَى الْعَالِمُكَ وَالْبَتَ خَلِلا وَمَرَاكِ مَ جَيْسَ أَكُثَرَ يَنْكَ فَلا تَخْلَمْ فَإِنْ مَلَكَ مَا أَنْ مِنْ مَرَجَكَ فَلَا أَلَمْهِ مِنْ أَذْضِ مِنْمَ وَهُوَ الْمَرْجَكَ مِنْ أَذْضِ مِنْمَ وَهُوَ الْمُواَلَّمُ مَا أَسْتُمُوا مَنْفُوا وَلَا عَلَوْلُ أَلْمُ أَسْتُمُوا فَلَا مَنْفُوا وَلَا عَلَوْلُوا لَمُ اللّهُ مَا أَسْتُمُوا وَلَا تَعْلَوْلُوا أَلْمُ اللّهُ مَا أَسْتُمُوا وَلَا تَعْلَوْلُوا لَمُ مَا أَسْتُمُوا وَلَا تَعْلَوْلُوا لَمُ مَا أَسْتُمُوا وَلَا تَعْلَوْلُوا لَمُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَوْلُوا لَكُمْ مَا لَا مُشَالِمُونَ مِنْمُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلُولُوا اللّهُ وَلَا عَلَوْلُوا لَمُ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا عَلَوْلُوا اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا عَلَوْلُوا أَلْمُوا اللّهُ وَلَا عَلَوْلُوا اللّهُ وَلِيْكُمْ اللّهُ وَلَا عَلَوْلُوا أَمْ وَلَا عَلَوْلُوا اللّهُ وَلَا عَلَوْلُوا اللّهُ وَلَيْعُوا وَلَوْلًا أَمْوالًا لِمُوالِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَوْلُوا لَمُؤْلِمُونَ اللّهُ وَلَوْلًا أَنْهُمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا عَلَوْلُوا لَمُوالًا لَمُولُوا اللّهُ وَلَوْلًا أَنْهُمْ اللّهُ وَلَوْلًا لَمُؤْلُوا وَلَا عَلَوْلُوا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَيْلًا وَلَوْلًا اللّهُ وَلَيْمُوا وَلَا عَلَوْلُوا اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَيْمُوا وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلُولًا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَيْمُوا وَلَوْلًا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ اللّهُ وَلِمُوا وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُوا اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ الْمُولُولًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْ

يُنشَنهُ فَنْيَشْ وَيَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ كَلِلا يُقْتَلَ فِي ٱلْحُرْبِ فَلِمَشِنَّهُ رَجُلُ آخَرُ . عَلَيْ وَأَيْ رَّجُل غَرَسَ كُومًا وَلَمْ يَبْتَكُوهُ فَلَيْضَ وَيَرْجِمُ إِلَى بَيْنِهِ كَبْلًا يُفْتَلَ فِي ٱلْحُرْبِ فَيَيْتَكِرُهُ رَجُلُ آخَرُ . عِنْ وَأَيْ رَجُل خَطَبَ أَمْرَأَةً وَلَمْ رََّفَ إِلَيْهِ فَلَيْضِ وَدَحِهُ إِلَى بَيْتِهِ كَلا يْفَنَلَ فِي ٱلْحَرْبِ فَيَلْخَذَهَا رَجُلُ آخَرُ . ﴿ يَهِيْكُمْ ثُمَّ يُلُودُ ٱلْمُرَأَآ فَجَالِمُونَ الشُّمْ وَيَشُولُونَ أَيُّ رَجُلٍ كَانَ غَايِثُنَا صَعِيفَ ٱلثَّلْبِ فَلَهِسْ وَيَرْجِعُ إِلَّى بَيْتِهِ لِأَلاَ تَذُوبُ فُلُوبُ لِنُوَيِّهِ كُلَّلِهِ ، عَلَيْنَ وَمَتَى فَرَعَ الْمُرَفَّآ مِنْ عُمَّاطَةِ الشَّفِ يُقِيمُونَ عَلَى الشُّف ودُوْسًا \* جُوْنِ . عِنْ وَإِذَا تَفَتَّتُ إِلَى مَدِينَةٍ لِتَقَاعِكَا فَأَدْمُمَا أُولًا إِلَى ٱلسِّلْمِ عِنْ فَإِذَا أَمَا يَكَ إِلَى ٱللِّهِ وَفَعَتْ لَكَ غَمِيمُ ٱلشَّبْ ٱلَّذِينَ فِيهَا مِكُوفُونَ لَكَ تَحْتَ ٱلْحِزْيَةِ وَيَسَدُّونَ لَكَ . وَيَهِ وَإِنْ لَمُ نُسَالِكَ بَلْ عَارَبُكَ فَاسْرَتُهَا عِنْ وَأَسْلَمَهَا ٱلرُّبُ إلْمَكَ إِلَى يَدِكَ فَأَشْرِبْ كُلَّ ذَكْرِ بِحَدْ ٱلسُّيْفِ . عِنْ إِلَمْ ٱلْسِلَّةَ وَٱلْأَطْفَالُ وَذَوَاتُ ٱلْأَدْبَمِ وَجِيعُ مَا فِي ٱلْمَدِيَّةِ مِنْ غَنِيَّةٍ فَافْتَسْهَا لِنَفْسِكَ وَكُلُّ غَنِيَّةً أَعْدَآئِكَ أَلِي أَعْطَاكُمَّا ٱلرَّبِ إِلَاكَ و جِنْ مُكَذَا تَمْنَمُ يَجِيرِ ٱللَّذِنِ ٱلْمِيدَةِ مِنْكَ جِدًا الَّتِي آمِسَتُ مِن مُلُود أُولَكَ ٱلْأَمْمِ هُنَا. يَرِينِهِ وَأَمَّا مُدُنَّ أُولِكَ ٱلْأَمْمِ ٱلِّتِي يُبطِيهَا لَكَ ٱلرَّبُّ إِلَىكَ مِرَاكًا فَلا تَسْتُنِّي مِنَا لَسُمَّةُ حِينَ إِنْ أَيْسِلُهُمْ إِنِسَالًا الْحِيْتِينَ وَالْأَمُودِ بِينَ وَالْكُنَّمَانِينَ وَالْمَرِدُ يَينَ وَالْمُونِينَ وَالْيُوسَيِنَ كَا أَمَرَكَ الرَّبُّ إِلَاكَ كِينَا كَيْسَلَا كَيْسَلا لِيلموكم أَنْ تَعْنَمُوا مِثَالَ رَجَاسَاتِهِم إَلَيْ صَنَمُوهَا لِإَلْمَتِهِمْ فَخَطَأُوا إِلَى ٱلرَّبِ إِلَىكُمْ . عَيَنَيْ وَإِذَا حَصَرَتَ مَدِينَةً مَا أَيَّامًا كَثِيرَةً مُحَارِبًا لِمَا لِتُنْتَحَهَا فَلا تَفْسِدُ شَجْرَهَا بِأَنْ تَلِيَ ظَلْمَا إِنَّكَ بِنْهُ تَأْكُلُ فَلا تَمْطُمُهُ وَإِلَّا فَهِلْ شَخِرْ ٱلْحَتْلِ إِنْسَانُ حَتَّى يَذْصَ مِن وَجِكَ إلَ ٱلْحُمْنِ . جِنْ إِنَّا ٱلنَّحِرُ ٱلَّذِي تَلَمُّ أَنَّهُ لَيْسَ مُعَرَّا لِإِكُلُّ مِنْهُ فَأَفْسِدُهُ وَاقْطَهُ وَأَنِي آلاتِ الْجِمَادِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَلِي تُحَكِّرُ لِكَ حَتَّى تَسْفُطُ

## ألفصل الحادي والعشرون

و إذا وجد قتيل في الأدض ألى يُعطِكَ الرُّبُّ إللَّكَ لِتَلْحَهَا مَطرُومًا فِي ٱلمُعْرَآةُ لَا يُرَفْ مَنْ قَتَلَهُ عِيدٍ فَلَيْمَاحِ شَيُوخُكَ وَفُضَائُكَ وَيَسْمُوا مِنْهُ إِلَى اللَّذِن ٱلْتِي عَولَ ٱلْتَسِل . ويهيز مَا يُهُ مَدِينَةِ كَالْتَ أَفْرَبَ إِلَيْهِ إَخْذُ شُوخٌ بِنِكَ ٱلمدينةِ عِبْلة مِنَّ ٱلْبَرْ لَمْ يُحْرَّ فَ عَلَيْا وَلَمْ تَحْرُ بِالنِيرِ عِنْ وَيَهْبِطْ بِهَا شَيُوحُ ثِلْكَ ٱلْدِينَةِ وَادِياً وَعُرَّا لَّمْ يُلْخَ وَلَمْ يُزْرَعُ وَيَكْسِرُونَ عُنْهَا فِي ٱلْوَادِي . ﴿ ﴿ يُمِّينُ ثُمَّ يَقَدُّمُ ٱلْكَهَنَّهُ بُلُولَاوِي لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ إِيَّاهُمُ ٱخْتَادَ لِيَغْدُمُوهُ وَلِيَادِكُوا بِأَسْمِ ٱلرَّبِ وَبَكَلابِهِمْ تُنْصَلُ كُلُ خَصُومَةٍ وَكُلُّ ضَرَّتِهِ \* عَيْنِهِ وَيُضِلُ جَمِيعُ شُوحٍ بِلَكَ ٱلْدِينَةِ ٱلْقَرَبِيةِ مِنَ ٱلْتَصَلَ ٱلْدِينَم عَلَى ٱلْجِئَةِ ٱلْكُنُورَةِ ٱلنُّشِي فِي ٱلْوَادِي ﴿ وَيُحِبُّونَ قَالِمِينَ أَيْدِينَا لَمْ تَسْبَكُ هَذَا أَلْدُمْ وَغُونُنَا لَمْ رُو ، جَيْدٍ أَفْهُمْ أَغْيِرْ لِنَصْبِكَ إِسْرًا ثِيلَ أَلَّذِي فَدَيْنَهُ بَارَبُ ولَا تَجْسَل ٱلدَّمَ ٱلْبَرِي ۚ فِهَا بَيْنَ شَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ. فَيُكُفُّرُ عَهُمُ ٱلدُّمُ . ﴿ يَهِي فَرُيلُ ٱلدُّمَ ٱلْبَرِي ۗ مِنْ بَيْكُمْ إِذْ مَنْتَ ٱلْقُومِ فِي عَنِي ٱلرَّبِ . عِنْ إِذَا مَرَجَتَ لِمُالَــلَةِ أَعَدَّ آيْك فَأَسْلَتُهُمُ ٱلَّابُ إِلَىٰكَ إِلَى يَدِكَ فَسَيَّتَ يَنْهُمْسَنِيا عِنْ وَوَأَيْتَ فِي ٱلسِّي ٱمْرَأَةُ حَسَنَةَ ٱلشُّورَةِ فَعَاتَتَ بِهَا وَأَتَّخَذْتُهَا لَكَ زُوْجَةً عِنْ فِي ثُن تُدْخَلُهَا بَيْنَكَ تَعَلَن رَأْسِهَا وَتُقَلِّمُ أَنْفَادَهَا عِنْهِ وَتَنْوَعُ ثِبَابَ سَيْهَا عَنهَا وَتُنْهِمُ فِي بَيْنَكَ فَتْلِي أَلِهَا وَأَنَّهَا شَهْرًا وَبَهْدَ ذَٰلِكَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا وَتُكُونُ لَمَّا زَوْجًا وَهِيَ تُكُونُ لَكَ زَوْجَةً . ﴿ يَكُنْ خُمُّ إِنْ لَمْ زُّدْهَا فَأَطْلُقُهَا مُرَّةً وَبِعَشَّةِ لَا تَهِمَا وَلَا تَسْتَرَقُهَا لِكُولِكَ فَدْ أَذْ لَهُما . والم إذا كَانَتْ رَجُل زَوْجَانِ إِحْدَاْهُمَا عَجْوِيَةً وَٱلْأَخْرَى مُكُرُوهَةً فَوَلَدَتَا لَهُ كِلْنَاهُمَا بَينَ ٱلْخَيْوِيَةُ وَٱلْمُكُرُوهَةُ وَكَانَ ٱلِأَبْنَ ٱلْكِرُلُ الْمُكُرُّوهَةِ ﷺ فَي يَوْمٍ قَوْدِينهِ لِلَيْهِ مَا يُكُونُ لَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ حَتَّى ٱلْبِكُرَائِيةِ لِأَبْنِ ٱلْخَيْرِيَةِ دُونَ ٱبْنَ ٱلْمُكُرُومَةِ ٱلْبَكْرِ ﴿ يُمْرِفُ أَبْنَ ٱلْمَكُرُ وَهَةِ بِكُرًا فَيُنطِيهِ سَهْمَيْنِ مِنْ جَبِيمٍ مَا يُوجَدُلُهُ إِذْ هُوَ أَوَّلُ فَدَرَّتِهِ وَلَهُ حَنُّ ٱلْبَكْرَيِّةِ ، يَكِيِّيمِ إِذَا كَانَ لِجُلِ آنِ عَفُوقَ مَارِدُ لَا يَطِيعُ أَمْرَ أَبِيهِ وَلَا أَمْرَ أَمَّه وَهُمَا يُؤدِّ إِنهِ فَلا يَشَمُّ لَمَّنا كِنَّ إِن فَلَقِيضَ عَلَيْهِ أَيُوهُ وَأَمُّهُ وَكُوْبَاهُ إِلَى شُيوخ مدينته و إلى

Digitized by Google

بَابِ مُوْسِهِ ﴿ يَهِنَ وَيَقُولَا لِشُوحَ مَدِينَهِ إِنَّ آيَنَاهُمَا هَنُوقُ مَارِدُ لَا لِهِلِمُ أَمْرَا وَهُو أَكُولُ شِرْبِ . ﴿ يَهِنَا فَمَرَجُهُ جِي رِجَالِ مَدِينَهِ بِالْحِجَارَةِ حَقَّى يَوْتَ وَأَقَى الشَّرُ مِنْ بَشِيكُمْ فَيْتُمُ كُلُّ إِمْرَا وَمَكَافُوا ، ﴿ يَهِ الْمَا وَإِذَا وَجِدَتَ عَلَى إِنْسَانِ مَرِقَةٌ حَمَّا الْقَالُ فَتُولُ وَلِمُنْ عَلَى حَصْبَةٍ كِلْمِنْ فَالْمَتَّقِدُ الْمُتَّالِقُ الْمُنْفَقِيدَ اللهِ وَلِيكُ الْوَمِ تَدفِئَهُ لِأَنْ الْمُلْقُ مَلُونٌ مِنَ الْهِ فَلا تَقِيمُ أَوْمَكَ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

# أَلْفَصْلُ الثَّانِي وَٱلْعِثْرُونَ

 إِذَا رَأَنِتَ وُورَ أَخِيكَ أَوْ شَاتُهُ مَسَالاً فَلا تَنَاضَ عَنْهُ بَلْ رُدُهُ عَلَى أَخِيكَ . كَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخُولُتُ قَرِيبًا مِنْكَ أَوْ لَمْ تَشْرِفُهُ فَآوَهِ إِلَى بَيْنَكَ فَيْكُونَ عِنْدَكَ إِلَى أَنْ جَلْنَهُ أَخُوكَ فَتَرُدُهُ مَلَنِهِ . عِنْ وَكَذَا فَأَنْمَ بِحِسَادِهِ وَبِغُوبِهِ وَبَكُلِ مَا يُفقدُ لأَخِيكَ وَتَجِدُهُ . لَا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَمَامَى عَنْهُ . وَيَعْ وَإِذَا رَأَيْتَ جِارَ أَخَلُكَ أَوْفُورَهُ وَاللَّافِي الطُّرِينَ فَلا تَنْفَاضَ عَنْهُ بَلُ أَنْهِضَّهُ مَنَهُ . عِنْ لا تَكُنْ أَدْوَاتُ ٱلرَّبَالَ عَلَى اللَّمَا ، وَلَا لِيْسِ ٱلْجُلِ لِبَسَ البِّنَا وَلِأَنْ كُلُ مَن صَنعُ ذَلِكَ يَكُوهُ الرَّبُ إللكَ. عِن إذَا صَادَفْتَ عُشَ طَالِر فِي ٱلطَّرِيقِ فِي تَحْرَةِ أَوْ عَلَى ٱلْأَرْضِ فِيهِ فِرَاخُ أَوْ يَيْضُ وَالْأَمْ حَاصَنَةُ فِشَرَاحَ أَوِ ٱلْبَيْضَ فَلَا تَأْخُذِ ٱلْأُمُّ مَمَّ ٱلْفِرَاحِ . ﴿ يَكُمِّنِهُ مِلْ أَطَلَق ٱلأُمَّ وَٱلْقِرَاحَ غُفَاهَا لَكَ لَكِي تُصِيبَ خَبْرًا وَتَطُولَ أَيَّامُكَ . ١٠٤ إِذَا بَنْيْتَ بَيْنًا جَدِيدًا فَلُسُمُ سُورًا لِسَعْمِكَ لِلْأَنْجَلَ دِمَاعَتَى مَثْرِلْكَ إِذَاسِمَطَ عَنْهُ سَافِطُ . يَحْيِجُ لَا زُوعَ كُومَكَ سُفَيْنَ كَلَّا يَقْدَسَ ٱلزَّدُعُ الَّذِي تَرْدُعُهُ وَغَلَّهُ ٱلْكُرْمَ جِيهَا . ﴿ يَكُونُ عَلَى قُور وَجَادِ مَمَّا وَ كُلِّينَ لِمَا تَلْبَسُ قُولًا تَخْتَلِطا مِنْ صُوفٍ وَكَنَّانِ مَمَّا • كِنْ إِنْ وَأَصْنَمُ لَكَ أَهْدَامًا فِي أَرْبَهَةِ أَطْرَافِ دِدْآيَكَ ٱلَّذِي تَنَدَّزُّ بِهِ • ﴿ يَكُمِّي إِذَا زَّوَّجَ رَجُلٌ يَمِا أَمَّ وَدَخَلَ مِهَا ثُمًّ أَنْفَضَهَا كِلِنْكُمْ فَلَسَبَ إِنَّهَا مَا يُعِبُ الْكَلَامَ فِيهَا وَأَذَاعَ عَنَهَا شَمَّةً فَيِحَةً فَشَالَ إِنِّي اتَحَنْتُ هَٰذِهِ ٱلْرَأَةَ ظَمَا دَنُوتُ مِنَهَا لَمْ أَجِدُ لَمَّا عُذَرَةً عِلَيْ يَأْخُذُ ٱلْفَتَاةَ أَلُوهَا وَأَنَّهَا وَكُوْجَانِ عَلَامَةً غُدْرَةِ الْمُتَاةِ إِلَى شُيُوخِ اللَّدِينَةِ إِلَى ٱلْبَابِ عَلَيْنٌ وَيَقُولُ أَيُوهَا الشُّيْوخ إني أُعطَيْتُ ٱبْنِي لِهٰذَا ٱلرَّجْلَ زُوْجَةً فَأَبْغَضَهَا ﷺ وَهَا هُوَذَا قَدْ نَسْتَ إِلَيْهَا مَا يُعْجِبُ ٱلْكَلَامَ فِيهَا قَائِلًا لَمُ أَجِدِ ٱلْبَتَكَ بِكُرُا وَهْذِهُ عَلاَمَةُ غُذْرَةِ ٱلْبَقِي وَيَيْسُطَانِ ٱقُوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ ٱلْمِينَةِ . ﴿ يَهِنِّينِ فَإَلْخَذْ شُيُوخُ ٱلْمَدِينَةِ ذَٰلِكَ ٱلرُّجْلَ وَيُؤَدِّلُونَهُ كالله وَلِزَمُونَهُ مِنْ أَلْمُشَّةِ وَيَدْفَعُونَهَا إِلَى أَبِي ٱلْفَتَاةِ لِإِذَاعَتِهِ مُعْمَةً فَجِعَةً عَلَى بكر مِنْ إِسْرَائِيلَ وَتَكُونُ لَهُ ذَوْجَهُ وَلَا يَسْتَعَلِمُ أَنْ خِلَلْهَا طُولَ غُرُهِ • ﴿ يَهِي } ٱلأمر صحيما وَكُم ثَكُن وَجِدَتْ لِلْفَتَاةِ عُذَرَةً عِنْ إِنْ فَلْفِرْجُوا ٱلْفَتَةَ إِلَى مَاكِ بَيْتِ أَسِها وَكُنْهُمَا جَمِمُ أَهُلَ مَدِينَتِهَا بِالْحُجَارَةِ حَتَّى تَمْوتَ لِأَنَّهَا صَنَعَتْ فَلِحَةٌ فِي إِسْرَائِيلَ بِفُجُودِهَا فِي بَيْتِ أَبِهَا وَأَظَمَ ٱلثُّرُّ مِن بَيْنَكُمْ ، ١١٨ وَإِنْ وُجِدَ رَجُلُ مُضَاجِعًا ٱمْرَأَةً ذَاتَ بَعْلَ فَلْفِتْلَا جَمِياً ٱلرَّجْلِ ٱلْمُعَاجِمُ لَمَا وَٱلْرَأَةُ وَٱقْلَمِ الشَّرُ مِنْ إِسْرَائِيلَ . عِيج وَإِذَا كَانَتْ فَنَاهُ بِكُرُ غَطُوبَةً لِرَجُل فَصَادَفَهَا رَجُلُ فِي ٱلْمِدِينَةِ فَصَابَتِهَا عَلَيْهِ فَأَغْرِجُوهُا كِلَيْهِمَا إِلَى بَابِ يَلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَٱرْجُوهُمَا بِالْحَجَارَةِ مَثَّى يُوتًا . أَمَّا ٱلْفَتَاةُ فَلأَنْهَا لَمْ تَصْرُخُ وَهِيَ فِي ٱلْدِينَةِ وَأَمَا ٱلرُّجُلُ فَلِأَنَّهُ أَذَلَ زَوْجَةً قَرِيهِ فَأَقَمَ ٱلشَّرِّ مِنْ يَنصحُمُ كِنْ مَادَفَ ٱلرَّبُلُ ٱلْمَنَاةَ ٱلْخَطُوبَةَ فِي ٱلصَّعْرَا وَ فَأَمْكُما وَمَاجَمَا فَلِفُتُلُ ذَلِكَ ٱلرَّجِلُ ٱلْمُضَاجِمُ لَمَا وَحْدَهُ . ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَأَمَّا أَضَاهُ فَلَا يُصْنَعُ بِهَا نَتَى ۗ الذَّ لَيْسَ لَهَا خَطِيقٌ تُوجِب ٱلْقُتُلُ وَإِنَّا ذَلِّكَ كَمَا إِذَا وَتَبَ رَجُلُ عَلَى صَلَّحِيهِ تَقَتَّلُهُ هَكَذَا هٰذَا ٱلْأَشْرُ جَيْبِجٍ لِأَنَّهُ صادَفَهَا فِي الصَّعْرَآءَ فَصَرَعَتِ ٱلْمَنَاهُ ٱلْخَطُوبَةُ فَلَمْ يَكُنْ مَن يُخَلِّصُهَا . ﴿ يَهِينِهِ وَإِذَا صَادَفَ رَجُلُ فَنَاهُ بَكُوا لَمْ تَخْطَفُ فَأَمْسُكُما فَضَاجَهَا فَوْجِدًا يُؤْمِدُ فَالْمُطِ ذَٰلِكَ ٱلرَّبُلُ لِأَقِي أَثْمَاءِ خَسِينَ مِنَ الصَّةِ وَتَكُونَ لَهُ زَوْجَةً فِي مُعَابَةٍ إِذَلَالِهِ لَمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطلَقُهَا كُلُّ أَيْامِهِ ، عَنْهُ لا يَرْوَجُ وَجُلْ زَوْجَةَ أَيِهِ وَلَا يُكْتِفْ سَتُرَ أَيِهِ

#### أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

و الله الله الله الله المنافض المنافية والأعبار في جاعة الرب والمنافق ولا بدخل زَنبِرٌ فِي جَاعَةِ ٱلرَّبِ وَلَوْ فِي ٱلْجِيلِ ٱلْمَاشِرِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ فِي جَاعَةِ ٱلرُّبِّ. وَلَا يَدْخُلُ عَنُونِيُّ وَلَا مُوآبَيُّ فِي جَمَاعَةِ أَلَابٍ وَلَوْ فِي أَخِيلِ ٱلْمَاشِرِ لَا مَدْخُلُ أَحَدُ مِنْهُمْ فِي جَمَاعَةِ أَرْبِ إِلَى ٱلأُبْدِ عِنْ لِلْمُهُمْ لَمَ يَتْقُوكُمْ بَالْخُبْرِ وَٱلْمَاء فِي ٱلطُّرِيقِ عِنْدَ خُرُوجِكُمْ مِنْ مِصْرَ وَلِأَنَّهُمْ ٱسْتَأْجُرُوا عَلَيْكُمْ لِمَامَ بْنَ بَعُورَ مِنْ فَتُورَ فِي أَدَامُ ٱلنَّمْرَيْنِ لِلْمُنْكُمْ ۚ ﴿ يَكُمْ فَأَنِي ٱلزُّبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَسُمُّ لِلْمَامَ فَحَوْلَ لَكَ ٱلزُّبُّ إِلَّكَ ٱلْمَنَّةَ مَرَّكَةً لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَىكَ قَدْ أَحَبُّكَ . ﴿ لَا يَتَّمَرْ سِلْمُهُمْ وَلَاخْيرَهُمْ طُولَ أَيَّامِكَ أَبِدًا . ﴿ يَهِي ۚ لَا تُكُرِّهِ ٱلْأَدُومِيَّ لِأَنَّهُ الْحُوكَ وَلَا تَكُرُهِ ٱلْمِصريَّ لِأَنْكَ كُنْتَ زَيْلًا فِي أَرْضِهِ بَلَيْنِ وَأَلْجِيلُ ٱلتَّالِثُ مِنَ ٱلْبَيْنَ ٱلَّذِينَ يُعَلَّدُونَ لَمْمُ يَدْخُلُونَ فِي جَمَاعَةِ ٱلرُّبِّ . عِنْ إِذَا خَرَجْتَ فِي جَيْشٍ عَلَى أَعْدَآلِكَ فَأَحْتَفِظْ مِنْ كُلِّ أَمْر سَى . بِينَهِمْ إِذَاكَانَ فِيكُمْ رَجُلُ لَيْسَ جِلَاهِرِ مِنْ عَادِضِ ٱلنَّالِ فَلْيَوْجُ إِلَى خَارِجٍ ٱلْحَلَّةِ وَلَا يَدْخُلُ دَاخِلَهَا ، كَنْنَا وَعِنْدَ إِقْبَالِ ٱلَّذِلِ يَنْشِيلُ بِٱلْكَآهِ وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلنَّمْسَ مَدْخُلُ دَاخِلِ ٱلْحُلَّةِ ، كِينَ إِلَيْكُنْ لَكَ مَكَانُ خَارِجَ ٱلْحُلَّةِ تَخُرُجُ إِلَيْهِ ، كِينَ وَلَيْكُنُ لْكَ وَلَدُ مَمَ أَدَائِكَ لِنَخْرَ بِهِ عِنْدَ مَا تَجْلِسُ خَارِجًا فَتَطُودَ وَلَتُعْلَى غَذِرَتَكَ عِنْ لِإِنْ ٱلرَّابُ إِلَيْكَ سَارٌ فِي وَسَعِلِ عَلَّتِكَ لِيُخْلَصَكَ وَلِسْلَمَ أَعْدَاكُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلْتَكُنْ عَلَيْكَ مُقَدَّمَةً لِللَّا يَرَى فِيكَ أَمْرًا قَيِمًا فَيْتَصَرِفَ عَلَكَ . كَلَّ كُلُّ مُنَالِمُ عَبِدًا أَبَقَ إلَكَ مِن مَوْلَهُ عِنْهِ إِلَى لِلْهُمْ عِنْدُكَ فِي ٱلْمُوسِمِ أَلَّذِي يَخَتَارُهُ فِي إِحْدَى مُدْنِكَ حَيثُ بطِيبُ لَهُ. لَا تَطْلَمُهُ. يَكِينَ لَا لَكُنْ مِنْ بَلَتِ إِسْرَائِيلَ مَنْ وَلَا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ مَأْفُونُ عِيدٍ وَلَا تُدْخِلُ بَيْتَ ٱلرَّبِ إِلَيْكَ جَمْلُ بَنِي وَلَا ثَمْنَ كَلْبِ فِي أَمْدُ مَا لِأَشِّما كَلْيَما رجْسُ لَدَى ٱلرَّبِ إلْمُكَ . عِنْ لَا تُدُرضَ أَخَاكَ بربِّي فِي فِضَةٍ أَوْطَهَام أَوْشَى وَآخَرَ يَمَا يُوْرَضُ بَالِرَبَى عِنْهِ إِلَى الْأَجْنِيَّ إِيَّاهُ تُقْرِضُ بِالرِّبَى وَأَخَاكَ لَا تُقْرِضُهُ بِالرِّبَى لِكُنَّ يُإِركَ ٱلرُّبُّ إِنْهُكَ بَعِيمَ أَعْمَالِ يَدَيْكَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْتَ دَاخِلُ لِيَمْتَلَكَهَا • ع في إذًا نَذَرْتَ نَذْرًا لِلرَّبِ إِلَمْكَ فَلا تُؤْيَرُ وَفَاهُ لِأَنَّ الرَّبِّ إِلَيْكَ وَلَمَّا لِلِكَ مِ فَكُونَ عَلَكَ عَطِيةٌ . وَإِذَا لَمْ تُغْذِرُ أُولًا فَلا عَطِيةً عَلَيْكَ ، وين وأَمَّا مَا مَرَحَ مِن شَفَيْكَ فَأَخْفَظُهُ وَأَغَلُ كُمَّا نَذَرْتَ لِلرَّبِ إِلَمْكَ تَطَرُّعًا كَمَا قُلْتَ بِفِيكَ . عِنْ إِذَا دَخَلُتَ حَرْمَ صَاحِبُكَ فَكُلُ مِنَ ٱلْمِنْبِ عَلَى قَلْدِ شَهْوَ بِكَ شِبْلُكَ وَلَا تَجْمَلُ مِنْهُ شَيْنًا فِي وِعَآيَكَ . ﴿ وَإِذَا دَخَلَتَ زَرْعَ صَاحِبُكَ فَانْتَطِفْ بِيْدِكَ فَرَكَّا وَلَا نُلْقَ مِغْبَلًا عَلَى ئىٹل مکعبك

# ألفَصَلُ آلَ ابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

إنْهَكَ وَمَنْهُ فِي سَلَّ وَأَمْضَ إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي يَخْتَارُهُ ٱلرُّثُ إِلَيْكَ لِيُحِلَّ فِيهِ أَسْمَهُ مُحْتِيرٌ وَأَتِ ٱلْكَاهِنَ ٱلَّذِي يَكُونُ فِي تِلْكَ ٱلْأَنَّامِ وَقُلْ لَهُ أَعْتَرِفُ ٱلْوَمَ لِلرَّبِ إلْمكَ إِنِّي فَدْ دَخَلْتُ الْأَرْضَ الِّي أَصْمَ الرَّبِّ إِلاّ إِيَّنَا أَنْ يُعْلِيهَا لَنَّا . وَمِنْ فَالْخذَ الكَّاهنُ ٱلسُّلُ مِنْ يَدِكُ فَيْضَفْ أَمَّامَ مَذْبُحِ ٱلرَّبِ إِلْهُكَ . يَحْتُ لِي ثُمَّ تَحِي وَتَعُولُ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ إلْمُكَ إِنَّ أَي كَانَ أَرَامِناً كَانَّا ضَبَطَ مِصْرَ وَزُلَ هُنَاكَ فِي رَجَالَ ةَلاِ كَيْ فَصَادَ مُّ أَنْهُ عَظِيمة شديدة كَثيرة . يَحْجَ فَأَنَّه إِلَيَّا ٱلْمَرْفُونَ وَعَذَّلُونَا وَسَالُونَا حَدْمَة شَاقَةً جِنْ فَصَرَعْنَا إِلَى أَرَابِ إِلَهِ آبَاتِنَا فَأَسْتَجَابَ أَرَابُ صَوْنَا وَتَظَرَ إِلَى ذَكَا وَشَمَا إِنَّا وَصَيْمَنَا عِنْ الْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِصْرَ بِيدٍ قَدِيرَةٍ وَذِرَاعٍ مَدْ وَطَةٍ وَرُغَبِ شَدِيدِ وَأَيَّاتِ وَمُعْزَاتِ جِنْجَ وَأَصْنَى بَنَا إِلَى هَذَا ٱلْمُوضِمِ وَأَعْطَأْنَا هَذِهِ ٱلأَرْضَ أَرْمَنَا تَدُرُّ لَبُنَا وَعَلَى ﴿ وَمِنْ إِنَّ وَالْآنَ هَالْأَنْدَاآتِ بِأُوائِل ثَمْ الْأَرْضِ الَّتِي اعطلنيكا يَادَبْ . ثُمَّ صَنْفَ أَمَامَ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ وَأَسْجُدْ بَيْنَ يَدَى ٱلرَّبِ إِلَيْكَ عَلَيْنَ وَٱفْرَحْ بَحْسِمِ ٱلْخَيْرِ ٱلَّذِي أَعْطَاهُ ٱلرَّبِّ إِلَهْكَ لَكَ وَلَيْنَكَ أَنْتَ وَٱللَّاوِي وَٱلْمَرِبِ ٱلَّذِي بَيْتُكُمْ . إِنْ إِلَيْ مَتَى فَرَغْتَ مِنْ إِخْرَاجِ جَهِمِ أَعْشَادِ غَلَّنْكَ فِي ٱلنَّنْةِ ٱلثَّالِثَةِ سَنْتِ ٱلْأَعْمَادِ وَأَعْطَيْتَ ٱللَّاوِيُّ وَٱلْمَرِبَ وَٱلْكِتِيمَ وَٱلْأَرْمَةَ فَأَحَكُوا فِي مُدْنِكَ وَشَبْعُوا المُنتِينَ مَفُولُ بَيْنَ يَدِي ٱلرَّبِ إِلَىكَ قَدْ رَفَعْتُ ٱلْأَقْدَاسَ مِنَ ٱلبَّتِ وَقَدْ دَفَتْهَا إلى اللَّوْيِ وَالْفَرِبِ وَالْكِنْمِ وَالْأَرْسَلَةِ عَلَى حَسَبِ جَعِ وَسَايَاكَ اَلِيَ اَوْسَيْنِي بِهَا أَ وَلَا أَعْلَيْتُ مِنْهَا لِأَجْلِ مَيْتِ بَلِ أَطَلَتْ كَلامَ ٱلأَبِّ إِلَى وَمَنَفُتُ بِحَسْبِ تِجِعٍ مَا أَمْرُ تَنِي بِهِ . عِنْ أَمُّلِهُ مِنْ مَسْكِن فَدْسِكَ مِنَ ٱلنَّهَا ۚ وَبَادِكَ شَمْكَ إِسْرَائِكَ وَٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي أَعْطَيْهَا لَنَاكُما أَفْتَحَتَ لِآ بَاتِنَا أَرْضَا تَدُرُّ لَبَّا وَعَسَلا . عِينَ في هلا أَلْوَمِ وَأَمْرِكَ أَلَّرَتُ إِلَهُكَ أَنْ تَصْلَ بِهٰذِهِ الرَّسُومِ وَٱلْأَحْكَامِ فَأَحْفَظُهَا وَأَحْلُ بِهَا بِكُلِّ قُلْبِكَ وَكُلُّ تَفْسِكَ . ﴿ وَلِي إِنَّكَ قَدِ أَخْتَرُتَ ٱلرَّبِّ ٱلْيَوْمَ لَيْكُونَ لَكَ إِلَمَا وَلِتَسبرَ فِي مُرْبَةِ وَتُحَافِظ عَلَى رُسُومِهِ وَوَصَايَاهُ وَأَحْكَامِهِ وَتُطِيمَ أَوَامِرُهُ عِينِي وَالرَّبْ قَدِ اخْتَارَكَ أَلْوَمُ لِكُونَ لَهُ شَمْاً عَلَما كَمَا قَالَ لَكَ لِكُنَّ تَخَفَظَ جَمِعَ وَسَايَاهُ جِيْنِيْ لِيُمْلَكَ فَوْقَ جَيعٍ ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي خَلَقَهَا لِلسُّنبِيحِ وَالذِّكْرِ وَٱلْحَبْدِ لِتَكُونَ شَمًّا مُقَدَّسًا لِلرَّبِ إِلِمْكَ

# أَلْفَصَلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِثْرُونَ

عنه وأمر موسى وضوخ إسرائيل الشب عائين اخفط الجد الرفسايا ألي أنا الرئم المؤهرة المؤهرة الأرف الله الذوس التي الطبات الرب إلك تنصب التوجه المؤهرة الأرفاق إلى الأرض التي الطبات الرب إلك تنصب التوجه عليه مدورة عظيمة وعليها بالكيل وحدد والتي عادل تكف علها بحيم كلام هذو التوجه المؤهرة المؤهرة المؤهرة الرف المك أدما تدفي المجارة التوجه المؤهرة ا

يفد غروبكم من مصر . هينه إذا فرصت صاجبك فرصا قلا تنظل بيته الخذونة المنه هينه المنه المنه

#### ألفصل الخامس والعشرون

و إذا وَقَتَ خَصُومَةٌ بَيْنَ أَنَاس وَتَنَافَذُوا إِلَى ٱلْفَضَّآءَ فَلِيكُم ٱلْفَضَاةَ بَيْتُمْ وَبُرُّواْ أَلْمَرَي؛ وَيَقْضُوا عَلَى ٱلْذُنِ . ﴿ يَجَيِّجُ فَإِنْ كَانَ ٱلْذَنِ ۚ يَسْخِينُ أَلْجُلْدَ عَلَرَحُهُ ٱلْنَاصَى وَيَا مَرْ يَجَلِدِهِ بَحَصْرَتِهِ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ بِالْمَدَدِ . يُحْتِيجٌ يَجْلَدُهُ أَرْبِينَ وَلَا يَزيدُ التَّلايُحَتَّرَ أُخُوا أَ فِي عَنْيَكَ إِذَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ جَلَدَاتَ كَثِيرَةً . ﴿ يَكُمْ لِلْأَكُمُ ٱلَّذِرَ فِي دِياسِهِ . عِنْ إِذَا أَقُامُ أَخَوَالِ مَمَّا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهِسَ لَهُ عَيْثُ فَلَا تَصِرُ زَوْجَةُ الْمُيْتِ إِلَى خَدِج لِرَجُلِ أَجْنَيَ مِلْ أَخُوهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيَثَمِدُهَا زَوْجَةً لَهُ وَيُقِيمُ عَمَّا لِأَخِيبِ وَيُكُونُ ٱلْكِرْ الَّذِي تَلِدُهُ مِنهُ هُوا لَّذِي يَخْلُفُ النَّمِ أَحْدِ ٱلْلَّتِ فَلا يَنْدُوسُ أَسْهُ مِنْ إِسْرَائِيلَ . كَلَيْكُ فَإِنْ أَلَمْ مَرْضَ ٱلرَّجِلْ أَنْ يَتَرَوَّجُ ٱمْرَأَةً أَخِيهِ فاتصعد آمَرَأَةُ أُخِيهِ إِلَى ٱلْلِّبِ إِلَى ٱلشُّيُوخِ وَتَعُلُّ قَدْ أَيِّي أَخُوزُوجِي أَنْ يَعْبَمَ لِأَخِيهُ ٱلْمَا فِي إسْرَائِلَ وَمْ قَرْضَتِي زَوْحَةً جَيْكِ أَنْسَتَدْعِيهِ شُبُوخُ مَدِيثِةٍ وَيَكْلِنُونَهُ فِي ذَٰلِكَ فَيَعَثُ وَيَوْلُ إِنِّي لَا أَرْمَنِي أَنْ أَنْحُذَهَا. حِيْدٍ فَتَقَدُّمُ إِلْبِ ٱمْرَأَةً أَخِيهِ بَحَضْرَةِ ٱلثَّبُوخِ وَتُخْلَمُ تَلَهُ مِنْ دِجْلِهِ وَتَثَلُ فِي وَجِهِ وَنُجِيبُهُ قَالِلَةً هَٰكَذَا يُمَنَّمُ بِالرَّجُلِ ٱلَّذِي لَا يَنِي بَيْتَ أُخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ عَلَى فِي آلِ إِسْرَائِيلَ بَيْتَ أَغُلُوع ٱلنَّفُلُ عَلَيْكُ إِذَا تَشَاءَ وَجُلانِ الْوَاحِدُ مَمْ الْأَخْرِ فَقَدْمَتْ زَوْجَةُ أَحْدِهِمَا لِغُلِصَ بِلَهَا مِنْ يَدِ مَادِبه فَدُتْ يَدَهَا وَأَمْسَكُتْ بِمَوْدِيْهِ عِلَيْهِ فَأَسْلَمْ كُمَّا وَلَا تُنفِقَ عَلَيْهَا. عِنْهِ لَا يُكُن فِي كِيسِك مِمْ إِذَانِ كَبِيرٌ وَمَنيرٌ عِنْ وَلَا يُكُنُّ لَكَ فِي بَيْنَكَ مِكَالَانِ كَبِيرٌ وَمَنيرٌ عِنْ إِنْ ليحكن لَكَ مِمْ إِذْ وَافِ عَادِلْ وَمَكْيَالْ وَافِ عَادِلْ كِنِي تَعْلُولُ أَنَّامْكَ فِي ٱلأَرْضَ أَلْتِي يَسْطِيكَ الرَّبِ إِلَىٰكَ عِنْهِ لِإِنَّ الرَّبِّ إِلْمَكَ يُكُرُّهُ كُلَّ مَنْ فَمَلْ ذَلِكَ وَكُلَّ مَنْ يَهْمَلُ بِٱلظُّلْمِ . عِنْهُ أَذْكُرُ مَا صَنَعَ بِكَ عَالِينٌ فِي ٱلطُّرِيقِ عَنْدَ خُرُوجِكَ مِنْ مِمرَ عِنْ كَيْفَ أَتْمَاكَ فِي ٱلطَّرِيقِ فَأَهْلَكَ كُلَّ صَيفٍ مِن سَاقِتِكَ وَأَنت كَلِيلُ مِّتُ وَلَمْ يَخْفِ أَهْ ، عَنْهِم فَإِذَا أَرَاشَكَ ٱلرَّبُّ إِلْهَ لَكَ مِنْ جَمِيم أَعْدَائِكَ ٱلَّذِينَ حَوَالَيْكَ فِي ٱلْأَرْضِ أَلِي يُعْطِيكَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ مِيزانًا لِتَمْطَكُمَا فَأَتُّ ذِكْرٌ عَالِينَ مِن تَحْتِ ٱلسُّكَّاءَ • لَا تَنْسَ

#### ألفضل السادس والعشرون

ين وَإِذَا وَخَلَتَ ٱلأَوْضَ ٱلَّتِي يُسْلِكَ ٱلرَّبُّ إِلٰكَ بِيرَانًا فَلَكُمْنَا وَكُنْتَ فِيهَا ين قَلْنَ مِنْ أَوْلِوَكُمْ تَمْوَ الْأَرْضِ ٱلَّذِي تَسْتَهُمْ مِنْ أَوْضِكَ ٱلْتِي يُسْلِكُمَا ٱلرَّبُ

حَقَّىٰ لَا تَسْتَطِيعُ مُعَاوَاتُهَا. ﴿ وَيَغْرِبُكَ ٱلرُّبُّ بِٱلْجُنُونِ وَٱلْمَنَى وَخَيْرَةِ ٱلْفَلِب ﴿ يُنْهِجُ مُتَنَافِسٌ فِي ٱلطُّهِرَةِ كَمَا يَظَّمُسُ ٱلْأَحْمَى فِي ٱلطُّلْمَةِ وَلَا تَعَجُ فِي طُرُقِكَ وَتُكُونُ مَطَلُومًا مَنْصُومًا مُلُولَ أَيَّامِكَ وَلَيْسَ لَكَ مُنْقَدُّ . ﴿ يَهِمُ ثَنَرَوْجُ آمَرَأَهُ فَيَطَلُعَا رَجُلُ آخَرُ وَمَنْنِي بَيْنَا فَلاتَسْكُنْ فِيهِ وَتَغْرِسْ كُرْمَا فَلاتَسْتَفِلُّهُ . عَنْ وَلِذَيَ فُورْكَ أَمَامَ عَيْنِك وَلا نَأْكُلُ مِنْهُ وَيْفُصَلْ جَادِلْتُ مِنْ بَيْن بَدْيْكَ فَلا لُوَدّْ عَلَيْكَ وَتُدْفَرُ غَنْماكَ إِلَى أَعْدَ آلِكَ وَلَيْسَ لَكَ مُنْفِذُ . كَيْنِي وَبَنُوكَ وَبَالْكَ يُسَلِّمُونَ إِلَى قَوْمِ آخَرِينَ وَعَيْاكَ تَظُرُان إليهم طُولَ النَّهَادِ تَتَكَلَّادِنِ وَلَاطَاقَةَ فِي يَدِكَ . ﴿ ﴿ وَتُمْرُ أَرْضِكَ وَجَمِعٌ نَسَبِكَ يَأْكُلُهُ قَوْمٌ لَا تَمْرِفُهُمْ وَتَعِيرُ مَظُلُومًا تَحْطُومًا كُلَّ الْأَيَّامِ ﴿ لَكُنَّا لَا خَتَّى تَعِيرَ مَنْوهَا مِنْ مَنْظُر عَيْنَكَ الَّذِي زَاهُ . كَيْنِي مَشْرِبُكَ الرَّبْ بِمَرْحِ خَبِث عَلَى الأَكْتَبْنِ وَعَلَى السَّافَيْنِ حَقَّى لَا تَسْتَطِيمُ مُدَاوَاتُهُ مِنْ أَخْصِ قَلْمِكَ إِلَى فِيَةِ زَأْسِكَ . يَكْمِي عُبِلِكَ ٱلرَّبُّ أَنتَ وَمَلِكُكُ ٱلَّذِي تَعْيِهُ لَكَ إِلَى قَوْمٍ لِمْ تَمْرِضُمْ أَنْتَ وَلا ۖ آبَّا وَلَا وَتَشَبُّهُ لَهَا لَا أَلَهُمْ عَرْمِيةً مِنْ خَشَبِ وَجِهَادَةِ عِينِهِ وَتَعِيرُ خَرَابًا وَمُثَلَّةً وَأَحْدُونَةً فِي جَمِعِ ٱلْأَمْمِ أَلَتِي يَسُوقُكَ ٱرَّبُّ إِنَّهَا. ﴿ يُنْهُمُ خُرْجُ بَذَرًا كَثِيرًا إِنَّى ٱلْحُلُلُ وَقَلِيلًا نَجْمَعُ إِذْ يَفْضُمُ ٱلْجُرَادُ. عِنْ وَتَمْرُسُ كُرُوماً وَتَغْلَمُكَا وَمَرًا لَا تَشْرَبُ وَلَا تُوْعِي مِلْ يَأْكُلُها ٱلدُّودُ. ﴿ يَنْكُمُ وَبُكُونَ أَكَ ذَيْتُونُ فِي جَمِيمٍ تَخْمِكَ وَوَيْتِ لَا تَدْهِنُ بَلْ لِيْثُرُ زَيْونُكَ تَثْرًا الله عَلَمْ نَبِينَ وَبَنَاتِ فَلا يَكُونُونَ لَكَ بَلْ يَلْمَبُونَ سَبِيًّا ﴿ ﴿ وَتُولِ وَغَرِ أَرْضِكَ يُسْتُولِي عَلَيْهِ ٱلْجُرَادُ ، ﴿ يَهِيْكُ إِنْ مَلْكُ ٱلْمَرِيبُ ٱلَّذِي فِيَا بَيْنَكُمْ مُتَصَاعِداً وَأَنْتَ تَغُطُّ مُتَاذِلًا . عِنْ أَنْتَ تَفْتُرِضُ مِنْهُ وَهُولًا يَفْتُرِضُ مِنْكَ وَهُوَ كُلُونُ وَأَما وَأَنْتَ ثُكُونَ ذَنَبًا ، كِنْ ﴿ جَمِعُ إِلْمُ اللَّهِ اللَّمَاتِ تَأْتِي عَلَيْكَ وَتَقَبِلُكَ وَتُعْرِكُكَ حَتَّى تُسْتَأْصَلَ لِأَنَّكَ لَمْ تُعْلِمْ أَمْرَ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ وَتَحْفَظْ وَصَايَاهُ وَرُسُومَهُ ٱلَّتِي أَمْرَكُ بِهَا \$ وَهُو نَكُونُ فِيكُ أَنَّةً وَلُنْهُوَةً وَفِي تَسْلِكَ إِلَى اللَّغْرِ ﴿ يَعْيَلُا مِنَ أَجُلِ أَلُكَ إِلَّ تَسْلِد الرَّبُ إلْكَ عَنْ فَرْحِ وَقَلِ طَبِ بِسَبِ كَفْرَةِ الْنِسَادِ . عَلَيْ وَتُسْتَعَبُّ لِأَعْدَالِكَ أَلَّذِينَ يُمْسِلُهُمُ ٱلرَّبُّ عَلَيْكَ بِجُوعٍ وَعَطْسِ وَعْرِي وَفَاقَةٍ إِلَى كُلُّ شَيْءٍ وَيَضَّعْ نِيرًا مِنْ حَدِيدٍ عَلَى عُنْدِكَ إِلَى أَنْ يُعْنِيكَ . عَلَيْهِ يَسُوقُ أَرْبُ عَلَيْكَ أَمَّةً مِنْ بَبِيدِ مِنْ أَقَامِي الأَرْضَ كَاللَّمْرِ الْخَافِقِ أَمَّةً لَا تَفْهَمُ لَنَهَا عِنْ أَمَّةً مُلْلَّةً الْوَلْمُوهِ لَا تَبَالُ وَهُمَّ شَيْحَ وَلَا نُتَفِينًا عَلَى طِفْلِ مِنْ فَعَلَى كَا كُلُ ثَمْ جَهَا لِسِكَ وَثَمَّ أَرْضِكَ حَتَّى تَعْنَى وَلَا بِيْقَ لَكَ بُرٌّ وَلَاخْرُ وَلَا ذَيْتُ وَلَا يَتَاجُ بَقِّرِ وَلَا قُطْمَانَ غَنَم حَتَّى نُبِيدَكَ. ﴿ وَلَكَ عِلْم لَكَّ فِي جِيمٍ مُدْنِكَ حَتَى نَسْفُط أَسُولُوكَ أَلشَاعِهُ أَلْحِينَةُ أَلِي أَنْ تَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي جَمِم أَرْضِكَ فَخَاصِرُكَ فِي جِيعِ مُدْنِكَ فِي جِيعِ أَرْضِكَ أَلِّي يُطِيكُما أَرَّبُ إِلَاكَ. عِنْ فَا كُلُ ثَمْ بَطِكَ خَمْ بَنِيكَ وَبَاتِكَ أَلْذِنَ لِمُطِيكُمْمُ ٱلرُّبُّ إِلَىكَ فِي مُلِمَاد وَٱلْمُعَايِنَةِ أَلَىٰ يُعَا مِلْكَ عَدُولُكَ. ﴿ وَهُولَ السُّمَامُ مِنْكُمْ وَٱلْكَنِيرُ ٱلدَّوْلَهِ يَشْمُ عَلَى أَخِيهِ وَعَلَى ذَوْجَتِهِ ٱلَّذِي فِي حَمْرِهِ وَسَافِر بَنِيهِ ٱلَّذِينَ يَكُونُ ٱذْخَرَهُمْ عِينَ وَ فَلا يُعْلِي لِأَحْدِ مِنْهُمْ مِنْ خَمْ بَنِيهِ ٱلَّذِينَ يَاكُلُهُمْ إِذْ لَا يَبْقَ لَهُ شَيْ إِنْ ٱلْحِصَادُ وَٱلْمُسَاعَةِ ٱلَّتِي مُشَاعَكُ عَدُولُكَ فِي جَمِيمٍ مُدُبُكَ . ﴿ يَهِيْهِمُ وَالْمَأَةُ ٱلْتَنْصَةُ مِنكُمْ وَٱلْمَرْفَهُ ٱلَّتِي لَمْ تُمَوَّدُ أَخْصَهَا أَنْ يَعِلَا ٱلْأَرْضَ مِنَ ٱلدَّلَالِ وَٱلنَّصَةِ تَشْعُ عَلَى زَوْجِهَا وَٱبْنِهَا وَٱبْنَهَا عِنْ يَعْيِمُ ٱلسَّايِعَةِ مِنْهَا وَبِينِهِا ٱلَّذِينَ تَلِدُهُمْ فَتَأَكُلُهُمْ عَلَى عَرْدِ ٱلْجَبِيعِ بِرَا فِي الْجِمَادِ وَالْمُنَافِقَةِ أَلِّي يُضَايِثُكَ عَدْوُكَ فِي مُدْيِكَ . ﴿ ﴿ وَإِنْ لَمْ تَخَفَظَ جَبِمَ كُلَامٍ هَــــْدِهِ ٱلْتُورَاتِ ٱلْكُنُوبِ فِي هَنَا ٱليُّفْرِ وَتَمْمَلْ بِهِ وَتَنَّى هَنَا ٱلِأَمْمَ ٱلْجَبِّدَ ٱلرَّهِبَ ٱلرَّبَّ إِلَيْكَ كالمنظ يَجْلُ ٱلرَّبُ مَرَبَاتِكَ عَجِبَةً وَمَرَبَاتِ نَسْكِكَ مَرَبَاتٍ عَظِيمَةَ وَامِحَةً وَأَمْرَاصَا خَيِثَةً دَارِعَةً . كَانِينَ وَيَرُدُ عَلَيْكَ جَبِمَ أَوْبِئَةٍ مِصْرَ أَلِّنِي فَزِعْتَ مِنهَا فَتَلَقُ بِك. عِنْ وَكُلُّ مَرَضٍ وَمَرْبَةِ مِمَّا لَمَ يُحْتَبُّ فِي سَفْرَ هَذِهِ ٱلْوُدَا ۚ إِنَّا السَّلَهُ ٱلرَّبُّ مَلْك حَثَّى نَفَقَ وَكُنَّا لِلهِ فَتَبَقُونَ فِي رِجَالِ قَارَالَ بِلدَ مَا كُنتُمْ كَخُبُومِ ٱلنَّهَا و كَثْرَةَ لِأَنكُمْ لَمَ تَعِينُوا أَمْرَ ٱلَّذِبَ إِلْمَكُمْ . عَيْنِي وَيَكُونُ كَا أَنَّ ٱلرُّبِّ يُسَرُّكُكُمْ إِذَا أَحْسَنَ إِلَيكُمْ وَكَثَرَكُمْ أَنَّهُ لِسَرَّ أَيْنَا بِكُمْ إِذَا أَفَاكُمْ وَقَرَ مَكُمْ فَتَنْدِينُونَ مِنْ عَلَى الأَرْض التي أَنْتُمْ

عَالِي عَيْنِهُ مَلْكُونُ الرَّبُولُ الَّذِي يَعَنَعُ مَنْوُشَا أَوْ مَسْوَكًا وَجِمَا لَدَى الرَّبَرَ مَسْفَة يَدِ مَائِع وَيَعُولُونَ لَيَنَ عَلَيْهُ اللَّهِ مَالُونُ السَّخَيْثُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَيَعْدُونُ اللَّهِ مَلُونُ السَّخَيْثُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَيَعْدُونُ بَيْعُ النَّسْرِ آبِينَ وَيَعُولُونَ لِينَ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ وَيَعْدُولُ جَيعُ النَّسْرِ آبِينَ وَلَيْكُونُ مَنْ يَعُلُولُ جَيعُ النَّسْرِ آبِينَ وَلَيْكُونُ مَنْ الطُونِ وَيَعْدُلُ جَيعُ النَّسْرِ آبِينَ وَلَيْكُونُ مَنْ الطُونُ مَنْ النَّفِرِ آبِينَ النَّفِرِ أَوْ أَوْمَلُونُ وَيَعْ النَّفْرِ آبِينَ وَلَيْكُونُ مَنْ النَّفِرِ آبِينَ وَيَعْمُولُ جَيعُ النَّفْرِ وَيَعْ النَّفْرِ آبِينَ وَيَعْلَى عَمْ النَّفِرُ وَيَعْ النَّفْرِ النَّفِي وَالْعَلَيْمُ وَيَعْ النَّفِرُ وَيَعْ النَّفِرُ وَيَعْ النَّفِرُ وَيَعْ النَّفُونُ مَنْ يَعْلَى الْعَلَيْمُ وَيَعْلَى عَلَيْمُ الْعَلِينَ مَنْ يَعْلَى الْعَلَيْمُ وَيَعْلِيلُ عَلَيْ الْعَلَيْمُ وَيَعْلِيلُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ الْعَلِيلُ عَلَيْمُ وَعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَى الْعَلَى ال

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِثْرُونَ

عِيْدٍ وإذَا أَمَلْتَ أَمْرَ ٱلرَّبِ إلْمِكَ حَافِظًا جِمِعَ وَمَايَاهُ أَلَقَى أَنَا آمُرُكَ بِهَا ٱلْيَوْمَ وَعَلِتَ بِهَا يَجْمُلُكَ الرَّبُّ إِلَيْكَ فَوْقَ جِيعِ أَمْمِ ٱلْأَدْضِ اللَّهُ وَكَعِلْ عَلَيْكَ جَعِمْ هٰذِهِ ٱلْهَرَكَاتِ وَأَشَكُكَ إِذَا أَطَلْتَ أَمْرَ ٱلرَّبِ إِلَيكَ ، عِنْ لَا يَتَاذَكُ فِي ٱلْمِينَةِ وَتُبَاذَكُ فِي ٱلعُمْرَآة عِيْجَ وَلِيَادَكُ ثُمْ جَلْكَ وَثَمْ أَرْضَكَ وَثَمْ بَهَا سُكَ يَناجُ بَعَرِكَ وَفَطَلَانَ غَسَكَ ويع وَيُوارَكُ سَنْكَ وَمِعْنَكَ عِنْ وَمُوارَكُ أَنْتَ فِي دُخُولِكَ وَتُبَارَكُ فِي خُرُوجِكَ. ﴿ وَيَجْدُ لِلَّاتِ أَلْمُ أَعْدَآءَكَ ٱلْمُقَاوِمِينَ لَكَ سَاقِطِينَ أَمَامَكَ يَخْرُجُونَ طَلْيْكَ مِنْ طَرِيقِ وَاحِدَةٍ وَيَهْرُ اُونَ مِنْ وَجِيكَ مِنْ سَبْعِ طُرْقِ. ﴿ يَكُمْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الْمَرْكَةِ فِي الْمُرَّآيْكَ وَفِي جَمِيمٍ مَا تَتَنَدُّ إِلَيْهِ يَدُكُ وَلِبَارِكُكَ فِي ٱلْأَدْضِ ٱلَّتِي يُعْطِيكَ ٱلرَّبُّ إلك . ويعي وَيْقِيكُ الرُّبُّ لَهُ شَعْبًا مُقَدَّسًا كَمَّا أَقْتُمَ لَكَ إِذَا حَفِظَتَ وَصَايَا ٱلرُّبّ إِلَمْكَ وَبِرْتَ فِي طُرُفِ. . ﴿ يَكُمْ فَتَرَى جِيعٌ أَمَمِ ٱلْأَرْضِ أَنْ أَنْمَ ٱلرَّبِ قَدْ أَلْيَقَ عَلَيْكَ وَتَعَافَكَ بِهِلِيرٌ وَتَذِيدُكَ ٱلرَّبُّ خَيْرًا فِي ثَمْ بَفَنْكَ وَثَمْر بَهَاسْكَ وَثَم أَرْضَك في ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَقْسَمَ ٱلرَّبِّ لِا ۖ إِلَّيْكَ أَنْ يُعِطِهَا الكَ٠ كِمِنْكُمْ يَغْضُ ٱلرَّبُّ لَكُ ٱلسُّمَآهُ كَنْزَخَيْرِهِ فَيْوَا إِنْ أَرْضَكَ مَطَرَهَا فِي أَوَانِهِ وَيَبَادِكُ جَبِيعَ مَلَ يَدِكَ فَيَفْتَرِضُ مِنْكَ أَمَمُ كَثِيرُونَ وَأَنْتَ لَا تَعْتَرَضُ . ﴿ يَكُنِّي وَيَجْدُكَ ٱلرَّبِّ رَأْمًا لاذَبَّا وَتَكُونُ أَبَدَامُ أَيْمًا وَلَا يَكُونَ مُنْقَطًّا إِذَا أَطَلَتَ وَصَايَا ٱلرَّبِ إِلِمْكَ ٱلَّتِي أَنَا آمُركَ بِهَا ٱلْيَوْمَ لِتَفْعَظهَا وَتَشْفَلَ بِمَا عَلَيْكُ وَلَمْ تَعَدْ عَنْ جَدِمِ ٱلْكِلِمَاتِ أَلِي آمُرُكُ بِهَا ٱلْيُومُ يَتَدَةً وَلَا يَسْرَهُ مُشْهَا ٱلْيَهُ غَرِينَةً لِتُمُلِدُهَا ، كَلِينَ ﴿ وَإِنَّ لَمْ تُعَلَّمُ ٱلرَّبِّ الْمَكَ حَافِظًا وَمَا يَاهُ وَرُسُومَهُ ٱلَّتِي أَنَا ٱمْرُكَ بِهَا ٱلْيُومَ وَلَمْ تَشْلُ بِهَا تَأْتِي عَلَيْكَ هٰذِهِ ٱللَّمَاكَ كُلُّهَا وَتُذْرُكُ . كُون فَتَكُونُ مَلْمُونًا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَمَلْمُونًا فِي ٱلصَّحْرَآءِ ﴿ يَنْكُمْ وَيَكُونُ مَلْمُونًا سَفَّتَ وَمِغْبَكَ عِلْيُهِ وَمَلْمُونًا ثَمْرُ بَطْنِكَ وَثَمْرُ أَرْضِكَ وَيَناجُ بَقَرِكَ وَتُطْفَانُ غَسِكَ ﷺ وَتَكُونُ مَلْمُونًا أَنْتَ فِي دُخُولِكَ وَمَلْمُونًا فِي خُرُوجِكَ . يَنْ يَكُمْ الرُّبُّ عَلَكَ الْمُنْتَ وَالدُّهَسُ وَالْوَبَالَ فِي جَمِيمِ مَا تَتَندُ إِلَيْهِ يَدُكُ مِمَّا تَصْنَمُهُ حَتَّى يُشَيِّنكَ وَيبيدك سَريما لِأَجْلُ سُوهِ أَخَالِكَ أَلِّي بِهَا تَرْكَنِي . ﴿ يَهِ لَكُ لِهُمْكَ ٱلرَّبُ ٱلْوَبَا ۚ إِلَى أَنْ يَسْتَأْصَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْتَ دَلَّهِلُ لِتَخْسَلِكُمًّا. ﴿ يَهِمْ يَضْرِ لِكَ ٱلرَّبُّ بِٱلسِّلَ وَٱلْحَشَى وَٱلْهَرَدُآهُ وَالإَلْتِهَابِ وَالْجَفَافِ وَٱللَّهِ وَالذُّبُولِ فَتَتَهِلْكَ حَتَّى تَفْسَكَ . ﴿ يَرْجُعُ وَتُكُونُ سَأَ وَكَ ٱلْتِي فَوْقَ رَأْسُكَ نُحَلِّما وَٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي تَحْتَكَ حَدِيدًا كِينَ إِنْ وَيَجْلَلُ ٱلرُّبْ مَطَرَ أَرْمَكَ زُالًا وَغُبَادًا مِنَ ٱللَّهَ مَ يُولُ عَلَيْكَ مَّتَى يُبِدَكَ . ﴿ يَعَلَىٰ أَلُوتُ سَاقِطَا أَمَام لْتُعَالَيْكَ غَوْرُجُ عَلَيْهِمْ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ وَتَهْرُبُ مِنْ وَجِهِمْ مِنْ سَمْعٍ طُرُقٍ وَتَكُونُ فَلِقَا فِي جَمِعِ ثَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ ١٤٠٠ وَتَصِيرُ جُنَّكَ مَاكُلًا لِطَيْرِ ٱلنَّهَا ۗ وَوَحْشَ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ مِنْ يَزُيُوهَا عَنْهَ يَغَرِبُكَ ٱلرَّبُّ بِعُرُوحٍ مِسْرَ وَٱلْبَوْاسِيرِ وَٱلْحَرَبَ وَٱلْحِسَجَةَ السُّكُونَةِ فِي هَذَا السَّمْ عِيهِ وَاسْتَأْصَلُمُ الرَّبْ مِن أَوْمِم بَيْنَظِ وَمَيْ وَمَسَّبِ شَدِيدِ وَطَرَحُمْ فِي أَدْسُ غَرِيسَةً كَا زَوْمُمْ الْكُومَ . هِيْنَ الْمُثَالَا لِأَبِ إِلَمْسَا وَالْمُلَكَانَ لَمَا وَلِيْنَا إِلَى الْأَبْدِيكِي تَسَلَّ بَعْبِهِ كَلَامِ هَذِهِ الْوَوْاةِ

# أَلْفَصَلُ ٱلثَّلَاثُونَ

كالله المَّات بِكَ جِيمُ لهذهِ الْأُمُودِ مِنَ الْبَرَكَاتِ أَوِ اللَّسَاتِ اللِّي تَلُونُهَا عَلَيْك وَعَدْتَ إِلَى تَشْبِكَ فِيَا بَبُنَ بَعِيمِ ٱلْأَمْمِ حَيْثُ طَرَوَكَ ٱلرَّبُّ إِلَىكَ عَيْبِهِ وَثُبْتَ إِلَ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ وَأَمَلَتَ أَلْمَرُهُ عَلَى حَسَبِ تَجِيمٌ مَا أَنَّا ٱلْمِرْكَ بِوَٱلْوَمُ أَنْتَ وَبُولُ يَكُلِّ فَلْبِكُ وَكُلَّ نَصْبِكَ بِكِينِينِ يُوذُكُ الرَّبِ إِلْهَكَ مِنْ جَلَآلِكَ وَيُرَحْكَ وَيُودُ فَيَهُمُ تَعْكَ مِنْ بَينِ جِمِعِ ٱلْأَمْرِ حَيْثُ شَنَّتُكَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكَ عِينٍ وَلَوْ كَانَ وَدُ بَدْدَكَ إِلَى أَفْسَى ٱلمُمَّا يَجْمَمُ ٱلرَّبِّ الْمَكَ مِنْ هُنَاكَ شَمَّكَ وَمِنْ هُنَاكَ يُرُدُّكَ عِنْ وَيَرْجِمُ إِكَ الرَّبّ إِنْكَ إِلَى ٱلأَدْضِ ٱلتِي ٱمْتَلَكُهَا آ بَآوَكَ فَتَمَتَّكُهُ وَيُحْسِنُ إِلَيْكَ وَيُمْسِكَ أَكْثَرَ مِنْ آ بَالِكَ . وَيَعْيِنُ أَرَاتُ إِلَىٰكَ قَالِكَ وَقَلْ نَسْكَ لِغُمَّ ٱلرَّبِّ إِلَمْكَ بَكُلَّ مُّلُّكِ وَبِكُلِ تَمْسِكَ لِكِنْ تَحْيَا. وَيَعْرِفُ الرُّبُّ إِلَيْكَ هَذِهِ ٱلْمُمَّاتِ كُلُّهَا إِلَى أَعْدَآيَكَ وَمُنْفِيكَ ٱلَّذِينَ بَعْطَهِدُونَكَ . عَنْ وَأَنْتَ تُوبُ وَتَطِيعُ أَمْرَ ٱلرَّبِّ وَتُسْلُ بِحَسِم وَمَا يَاهُ أَلِّي أَنَّا أَمْرُكُ مِا أَلُومَ . عَيْجٌ وَيْرِيدُكُ أَرَبُّ إِلَّاكَ خَيْرًا فِي جِيدٍ مَل يَدَّ يُكَ وَفِي ثُمْ جَطَيْكَ وَثَمْ جَاكِيْكَ وَثَمْ أَدْضَكَ إِذْ يَلُودُ ٱلرَّبُّ يُسَرُّ لَكَ بِٱلْخَيْرِكَا سُرَّ لِآ بَآيَكَ جِينِيجٍ إِذَا أَطَلْتَ أَمْرَ ٱلرُّبِ إِلَيكَ وَحَفِظْتَ وَصَايَاهُ وَدُسُومَهُ ٱلْمُكُوبَةِ فِي سِنْمِ هَذِهِ ٱلتُورَاةِ وَنَبْتَ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَمْكَ مِنْ كُلِّ قَلِب كَ وَمِنْ كُلّ نْمِيكَ . كَيْنِكُ إِنَّ هُذِهِ ٱلْوَصِيَّةِ آلَتِي أَنَّا أَرْكَ بِهَا ٱلَّذِمْ لَيْسَتْ فَوْقَ طَاقَكَ وَلَا بِيدَةً مِنْكَ . عِنْهِ } لَاهِيَ فِي ٱلسُّمَا ۚ فَتَقُولَ مَنْ يَصْعَدُ لَنَا إِلَى ٱلسُّمَا ۚ فَيَقَاوَلُما وَيُسْمِمُنَا يَّاهَا فَنَمْ لَلْ جِنَّا . لِكُنْ إِلَا هِيَ فِي غِيرِهِ مَا ٱلْتَحْرِ فَتُعُولَ مَنْ يَفِطُمُ لَنَا هَذَا ٱلْجَرَ فَيَتَنَاوَ لَهَا ويُسْمُنَا إِنَّاهَا فَنَمْسَلَ بِهَا . فِينَتِينَ بَلِ ٱلْكَامَةُ فَرِيبَةُ مِنْكَ جِدًّا فِي فيكَ وَفِي ظَلِكَ لِتَمْسَلَ بِهَا . كَانِيجَ أَنْظُرُ . إِنِّي قُــدُ جَلَّتُ ٱلْيُومَ بَيْنَ يَدَيْكَ ٱلْحَيَاةَ وَٱلْخَيْرَ وَٱلْمُوتَ وَٱلفَّرَ عَنْ إِنَّ آمُرِكَ ٱلْيُومَ أَنْ تُحِبُّ ٱلرَّبِّ إِلْهَكَ وَتَسِيرَ فِي طُرْفِهِ وَتَخْفَظَ وَمَايَاهُ وَدُسُومَهُ وَأَخْكَامَهُ لِتَغِيّا وَتَكُنُرُ وَلِيَادَكُكَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنتَ صَارْ إِلَيْهَا السُلكُما . جِنْ إِنْ زَاعَ قَابُكَ وَلَمْ تَنْتُمْ وَمِلْتَ وَسَجَدْتَ لِاللَّهِ أَخْرَى وَعَبَدْتُهَا و فَدُ أَنْبَأَ ثُكُمُ ٱلْدُومَ أَنْكُمْ مَلِكُونَ هَلَاكًا وَلَا تَطُولُ مُدَّثِّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّي أَنْهُمْ عَامِرُونَ ٱلأَرْدُنُّ لِنَدْخُلُوهَا وَتَتَكُوهَا . ﴿ وَقَدْ أَشْهَدْتُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ ٱلسَّمَا وَٱلْأَرْضَ بِأَنِي قَدْ جَمَلْتُ بَبِنَ أَيْدِيكُمْ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ الْبَرَّكَةَ وَٱللَّمْتَةَ فَأَخْتَرِ الْحَيَاةَ لِكُنّ نَحْيَا أَنْتَ وَّوْرَيَّكَ ۚ عَجْيَجُمُ إِلَّنَ ثُمُّتُ الرَّبِّ إِلَىٰكَ وَتُعِيمَ أَمْرَهُ وَتَشَفِّتُ بِهِ لِأَنْ بِهِ حَيَاكَ وَهُولَ أَيَّامِكَ ثَغَيْمٍ فِي الْأَرْضِ الْتِي أَفْسَمَ الرَّبِ لِا آيَكَ إِرْهِمَ وَإِسْمَىٰ وسنوب أن سطيها أمم

# أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِيْ وَٱلثَّلَاتُونَ

مَا وَنَ إِنِهَا يَضْ تَكُوهَا عِنْهِمْ وَلَيْدُوكَ الرَّبُ فِي جَي الشَّمُوبِ مِن أَقَامِي الْأَرْضِ إِلَى لَقَسِهَا وَتَسَادُ ثُمَّ الْمُؤْتَرِبَةً لَمْ تَمْ مَا أَتَ وَلَا الْمِلْكَ خَشَا وَجَادَةً . عَيْهُمْ غِنَّ الْأَمْمِ لَا تَطْمَعُنُ وَلَا يَكُونُ وَزَلُونُ عَمَا لَتُ مَسْلَقَةً حَدَّالًا فَتَسَرُّعُ لِللَّهِ مَعْ قَالَ هَلِهُ وَلَيْنَ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ مَن لِي تَأْمُن عَلَيْ حَبَائِكَ . عِنْهُمْ تَقُولُ إِلَّنْهَاةِ مَن لِي إِنْ أَشَيقَ وَتَقُولُ إِلَيْشِي مَن لِي بَلْنَ أَسْمَ عِن فَرْعَ طَلِكَ اللّذِي تَنْزُعُهُ وَمِنْ مَنظِ عَتِيكَ الذِي تَلْهُ وَمِنْ مَن لِي الرَّبُ إِلَى مِسْرَ فِي سُفْنِ عَلَى اللّذِي تَنْزُعُهُ وَمِنْ مَنْظِ عَتِيكَ الذِي تَلْهُ وَيَعْلَى مَا لِي

# ألفَصَلُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلْعِثْرُونَ

كله اكلامُ الله والذي أمَرَ الرَّبُّ مُوسَى بأنْ يَعْلَمَهُ مَعَ بنى إسْرَائِيلَ فِي أَدْمَنِ مُوآبَ سِوَى ٱلْمَدِ ٱلَّذِي تَطَعَهُ مَمْمُ فِي حُودِيبَ . وَيَعْظُ وَدْعَا مُوسَى كُلُّ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ لَهُمْ قَدْ رَأَيْمٌ جَمِعَ مَا صَنَمَ ٱلرُّبُّ أَمَامُكُمْ بَفِرْعُونَ وَيَجْسِمِ عَبِيدِهِ وَكُلّ أَدْضَهِ جَنِيجَ ٱلْعِمَ ٱلشَّدِيدَةَ ٱلَّتِي رَأَتْهَاعِنَاكَ وَعَكَ ٱلْآيَاتِ وَٱلنَّعِرَاتِ ٱلْعَلِيمَةِ ، جَبَعَ وَآتَ يُعِلِحُهُمُ ٱلرَّبُّ فَلُوبًا لِتُفْهِمُوا وَغُيُونًا لِتُنْجِيرُوا وَآذَانًا لِتَسْمَعُوا إِلَى هَذَا ٱلْيَوْم . وَهُ مَا يُرْتُكُمْ فِي ٱلْمَرْيَّةِ أَرْبِينَ مَنَةً لَمْ تَغَلَقْ ثَبَاكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا لَمْ يَتْ يَعَالَكُمْ فِي أَرْجُلِيكُمْ ﷺ وَخُبْرًا لَمْ تَأْكُلُوا وَخْرًا وَمُسْكِرًا لَمْ تَنْمَرُ فِوا كِنَى تَلْمُوا أَنِي أَنَا ٱلرَّبُ إِلْمُكُمْ ﴿ كِلَيْكُ ثُمُّ وَافَيْتُمْ هَذَا ٱلْمُوسِعَ فَحَرَجَ سِيمُونَ مَلِكُ حَشْبُونَ وَعُوجٌ مَكِكُ بَاشَانَ طَيَّا لِخُرْبِ صَمْرِ بَامْمَا يَحِيْعِ وَأَحَدْنَا أَرْضَهَا وَأَعْلِينَاهَا مِيرَانًا لِلرَّاوِينَيِنَ وَالْبَادِينَ وَلِصَفِ سِبْطِ الْنَسِينَ ، وَيَهُمُ فَأَحْفَظُوا كَلَامَ هَذَا الْمُدِ وَاخْلُوا بِ لِكِي رُشَدُوا فِي تجيع ما مُستَنُونَ . هي أَنْمُ وَافِلُونَ الْيُومَ إِلْجَهِكُمْ يَحَشَرُهَ الزَّبِ إِلَيْكُمْ دُوْسَا وَكُمْ يَعْ يُرِيعُ وَيْنِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ النَّمِ وَافِلُونَ الْيُومَ إِلْجَبِكُمْ يَحَشَرُهَ الزَّبِ إِلْكُمْ دُوْسَا وَكُمْ وأُسَاطُكُمْ وَشُوخُكُمْ وَمُرَفَآؤُكُمْ وَجِيمُ رِجَالِ إِسْرَائِلَ عِينَةٌ وَأَطْفَالَكُمْ وَنِسَآؤُكُمْ وَٱلْمَرِيبُ أَلْدِي فِي عَلَيْكُمْ مِن عُمَلِ ٱلْحَلْبِ إِلَى مُسَتَقِي ٱلْمَاءَ عِلَيْهِمْ لِكِي تَدخُلُوا فِي عَدِ الرَّبِ إِلْمَكُمْ وَفِي فَعَهِ الَّذِي يَبِتُهُ الرَّبِّ إلْهَكَ مَمَكَ ٱلْيَوْمَ مِن ﴿ لَكُمْ يُعْتِكُ ٱلْيُومَ لَهُ أَمَّةً وَيْكُونَ لَكَ إِلْمَا كَمَا قَالَ لَكَ وَكَمَا أَضْمَ لِا آيِكَ إِرْهِمِ وَإِحْلَ وَيَعْفُوبَ. وَلَيْسَ مَمْكُمْ وَحُدَكُمْ أَمَّا عَالِمُ هَذَا ٱلْهَدُ وَهَذَا ٱلْسَمَمَ عَنْ مُو مَنْ هُو وَاتِكُ مَمَنَا ٱلْيَوْمَ مُحَمَّرَةِ ٱلْأَبِ إِلَيْنَا وَمَعَ مَنْ لَيْسَ هَلِنَا ٱلْيُومُ مَمَنَا . عَنَا لَا تُتُكُمُ تَلَمُونَ كَيْفَ أَفْنَا فِي أَرْضِ مِصْرَ وَكَيْفَ خُزْنَا فَيَا بَيْنَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ مَرَرُتُمْ بهمُ وَقَدْ رَأَ أَيْمُ أَرْجَاسُهُمْ وَأَصْنَاتُهُمْ مِنْ خَشَبِ وَحِجَارَةٍ وَمِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبِ يُمَا شُوَ عِنَهُمْ عَنْهُ كَلا يَكُونَ فِيكُمْ رَجُلُ أَوِ أَمْراَهُ أَوْعَثِيرَةُ أَوْسِطُ قَلْبُ مَا يْلُ الْيُومَ عَنِ الرَّبِ إِلْمَنَا إِلَى عَادَةِ المَّتِ أُولَكَ الْأُمَمِ فَيكُونَ فِيكُمْ عِرْقُ يُغِيرُ مَرَادَةً وَمُلْمًا . ﴿ وَلَهُمَّا مُعَمَّ كَلَامٌ هَذَا ٱلْمُسَمِّ نَتَجُعَ فِي تَفْسِهِ مَا يَكُونُ فِي سَلَامُ إِنِّي بإصْرَادِ فَلِي أَسْكُ كِينَ يَغْنَى ٱلزَّإِن ُمَعَ ٱلْعَلْمَانِ . حِينِ لِالْآرْضَى الرَّبُّ أَنْ يَغُوَعُهُ بَلْ يَسْتُم غَضَتُ ٱلرُّبِّ وَحَيَّهُ عَلَى ذَلِّكَ ٱلْإِنْسَانِ فَغَلُّ بِهِ جَبِمُ ٱلْأَسَاتِ ٱلْمُكُنُوبَةِ فِي هَذَا ٱلنُّفُرِ وَيَكُوا لَرُّبُّ ٱسَّهُ مِنْ تَحْتِ ٱلسَّاءَ جَلِيلِ وَيَفْرِذُهُ ٱلرَّبُّ الْعَلَاكِ مِن جَبع أَسْبِطِ إِسْرَاقِلَ عَلَى حَسَبِ يَجِيعٍ لِمَنْكَ ٱلْهَدِ ٱلْكُنُوبَةِ فِي مِفْرِ هَذِهِ ٱلتُورَاقِ. و و الله المبال الأخيرُ أَبُوكُمُ الَّذِينَ يَعُومُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ وَالْأَجْمِيُّ الَّذِي يَأْتِي مِنْ أَرْضَ تِمِيدَةٍ حِينَ يَرُونَ صَرَبَاتٍ يِنْكَ ٱلْأَرْضِ وَأَمْرَاضَهَا ٱلِّي ٱبْتَلَاهَا بِهَا ٱلرَّبُّ وَالْمُعْرِيتَ وَٱلْعَخُ وَلَغَ الْأَوْضِ حَتَّى لَا أُوْرَعُ وَلَا تُنبِتُ وَلَا يَعْرُجُ بِهَاشَى أَ مِنَ ٱلْمَشْبِ تَطِيرَ ٱ نَيْلَابِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَأَنْمَةَ وَصَبُو نِيمَ ٱلَّتِي ظَلَبَا ٱلزَّبْ بِنَضَبِ وَحَيْبِهِ. كاللهُ يَعُولُ جِمِعُ ٱلْأَمْمِ لِلْفَاصَةَ ٱلرَّبُّ كَمَّا يَهْذِهِ ٱلْأَنْضَ وَمَاهْدَا ٱلْنَصَبُ ٱلْمَظِيمُ عَيْمًا لُ لِأَنْهِمْ زَرَكُواعُدَ الرَّبِ إِلٰهِ آ بَائِيمِ الَّذِي فَطَلَهُ مَعْهُمْ حِينَ أَخْرَجُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عِلَيْهِ فَضَوْا وَعَبَدُوا آلِمَةً غَرِيبَةً وَسَعَدُوا لَمَا آلِمَةً لَمْ يَرْفُوهَا وَلَاهِيَ فِيبُ ثَمْمُ . ١١٨٤ فَأَشْتَدُ غَضَبُ الرُّبِّ عَلَى يَكُ الْأَرْضِ فَأَحَلُّ بِهَا جَمِعَ اللَّمَاتِ

لْمُمْ وَأَنْتَ ثُورَتُهُمْ إِيَّاهَا . يُحِينِ وَالرَّبُّ سَايْرٌ أَمَامَكَ هُوَ يَكُونُ مَمَكَ لَا يُسْلُك وَلا يَّرُكُكَ فَلَا تَغَفْ وَلَا تُذْعَرُ • عِنْهِ وَكَتَبَ مُوسَى هٰذِهِ ٱلتُّوْرَاة وَدَفَهَا إِلَى ٱلْكَهَنَةِ بَنِي لَادِيَ حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدِ ٱلرَّبِ وَسَائِرِ شُيُوخِ إِسْرَائِيلَ كَيْنِيْكِ وَأَمْرُهُمْ مُوسَى مَا يُلافِ مَا يِهِ السَّبْمِ السِّينَ فِي مِعَادِ سَنَةِ الْإِثْرَآدَ فِي عِيدِ الْمُطَالَ عِينَ فِي جَيعُ إِسْرَائِيلَ لِيَتَمَثُّلُوا لَدَى ٱلرَّبِ إِلَمْكَ فِي ٱلْمُوضِمِ ٱلَّذِي يَخَارُهُ تَنادِي عليهم بهٰذِهِ التُوزَاةِ عَلى مُسْهَم مِنْ جِمِيم إِسْرَائِيلَ ، كَانَتِهَا أَجْم إَلَشَبْ الرِّجَالَ وَالنِّسَا وَ الْأَطْمَالَ وَٱلْمَرِيبَ ٱلَّذِي فِي مُدْنِكَ لِكِي يَعْمُوا وَيَسَلَّمُوا وَيَعْرُوا أَلْزَبُ إِلْمَكُمْ وَيَعَرُوا ٱلْمَلَ بِجَيع كَلام هٰذِهِ ٱلتُودَاةِ اللَّهُ وَيَشَمَّ بَلُوهُمْ ٱلَّذِينَ لَمْ يَطَمُوا وَيَتَطَّمُوا عَافَ ٱلرُّبِّ إِلَيْكُمْ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ ٱلِّنِي تَجْبَونَهَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّنِي أَنْتُمْ عَادِونَ إِلَيْكَ ٱلأَدْدُنَّ لِتُمْتَلِكُوهَا. ﴿ إِنَّهُ مُ مَا لَا أَرَّبُ لِمِنَى قَدْدُنَا أَجَلُ وَفَاتِكَ فَادْعُ يَشُوعَ وَقَفَا فِي خَارَّ ٱلْخَصَرَ فَأُوسَةٍ \* فَصَى مُوسَى وَيَشُوعُ وَوَقَفَا فِي خِلَّا ٱلْخَصَرِ . ﴿ يَكُمُ الْحَبُّ فِي أَخْبَا ﴿ فِي عَمُودِ غَامٍ وَوَقَفَ عَوْدُ ٱلْنَمَامِ عَلَى بَابِ لَخُبَا ﴿ يَكُمُ إِنَّ وَقَالَ ٱلرَّبُ لَوسَى إنك مُصْطَحَمُ مَمَ آبَاتِك وَإِنَّ هٰذَا ٱلشَّمْبَ سَيَعُومُون ويَغْجُرُونَ بِآتِبَاع آلِمَةِ الْأَجْنِيتِينَ في الأَرْضِ ٱلْمَى هُمْ دَاخِلُوهَا إِلَى مَا بَيْنَهُمْ وَيَثِّرُكُونِنِي وَيَغْضُونَ عَبِّدِي ٱلَّذِي قَطَنْهُ مَهُمْ . عِنْكِيْ فَيَشْتَدُ غَضْبِي عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وَٱلۡرَكُهُمْ وَٱلْحَجُٰ وَجِي عَهُمْ فَصَيْرُونَ مَا كُلَّاوَ تُعِينِهُمْ شُرُّورُ كَتِيرَةً وَشَدَائِدَ فَيْقُولُونَ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ أَ لَيْسَ لِأَنَّ إِلْهَا لَلِسَ فِيَا لَنَمَا أَصَابَتَنَا هَذِهِ ٱلشُّرُورْ . يُحَيِّي وَأَمَّا أَخْبُ وَجْمَى فِي ذَلِكَ ٱلدوم بِسَبِ جَمِعِ ٱلنَّرَ ٱلَّذِي مَنعُوهُ إِذْ مَالُوا إِلَى آلِمَةٍ غَرِيبَةٍ . عَلَيْكُمْ مَا أَكُن أَكُنُوا لَكُمْ هُذَا النُّشيدَ وَالنُّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَلْهِ فِي أَفُواهِمْ لِكُنْ يَكُونَ لِي هُذَا ٱلنَّشيدُ شهادَةً عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كِلَيْنِينَ حِينَ أَدْخِلُهُمْ الْأَرْضَ أَلِينَ افْتَحْتْ لِا كَإِنَّهُمْ عَلَيْهَا أَلَق تَدَدُّ لَبَّنّ وَعَمَلًا فَا كُلُونَ وَيَشْبُلُونَ وَيُسْمُنُونَ وَيَمِلُونَ إِلَى اللَّهِ غَرِيبَةٍ وَيَشْدُونَهَا وَيَزْدُرُونَ فِي وَيُقْضُونَ عَدِي . يَكُنِّ فَإِذَا أَصَابَهُم شُرُورُ كَثِيرَهُ وَشَدَا نِدُ يَثُومُ هَذَا النَّسِدُ أَمَامُمُ شَاهِدًا عَلَيْهِمْ إِذْ لَا لِلْهَى مِنْ أَفُوامِ نَسْلِهِمْ لِأَنِّي عَالِمْ يَحُونِطِرِهِمْ أَنْتِي يُحْرُونِهَا أَلُومَ مِنْ فَيْلِ أَنْ أَدْخِلُهُمْ ٱلأَدْضَ كَمَا أَفَتَحُتْ ﴿ يَكُنُّكُ إِنَّ مُوسَى هَذَا ٱلنَّشِيدَ فِي ذَٰ إِلَكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَهُ بَنِي اِسْرَائِيلِ. ﴿ كُنْ ﴿ أَوْصَى يَشُوءَ بْنَ نُونَ وَقَالَ لَهُ تَسْدُّدُ وَتَشْجُمُ فَإِنَّك أنت تُدَخلُ بَنِي إِسْرَائِلَ ٱلْأَرْضَ أَتِّي أَفْسَمَتُ لَمْمَ عَلِيهَا وأَنَا أَكُونُ مَمَكَ. ﴿ يَهِمْ وَلَأ فَرْغَمُوسَى مِنْ رَقْمَ كَلامِ هٰذِهِ ٱلتُّودَاةِ فِي سِنْمِ بِثَاجًا ﴿ إِنَّ أَمْرَمُوسَى ٱلدَّويِينَ حَلْمِلَ تَابُوتِ عَبْدِ ٱلرَّبِّ وَقَالَ لَهُمْ عِلَيْهِ خُذُوا سِفْر هٰذِهِ ٱلتُّوْدَاةِ وَأَجِمَلُوهُ إِلَى جَانِبِ تَاوُتِ عَدِ ٱلرَّبِ إِلْمُكُم مَكُونَ ثَمَّ عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عِنْ إِلَّا فِي أَعْلَمُ ثَرُّدُكُم وَمَسَاوَة رَقَابِكُمْ فَإِنَّكُمْ وَأَنَا فِي ٱلْحَيَاةِ مَمْكُمْ ٱلْيُومَ قَدْ تُمَّرَّدُنُّمْ عَلَى ٱلرَّبِّ فَكَيْفَ بَعْدَ مَوْتِي . وي إِهْمُوا إِنَّ شُيُوخَ أَسَاطِكُمْ وَعُرَفًا ۖ كُمْ حَتَّى أَتَلُو عَلَى مَسَامِهِمْ هٰذَا ٱلْكَلامَ وَأَ تَهِدَ عَلَيْهِم السُّمَّةَ وَٱلْأَرْضِ مِن اللَّهِ عَلَيْ أَعْلَمُ أَكْمُم بَعْدَ مَوْقِ سَتَفُدُونُ وَتَعْدِلُونَ عَنِ الطُّرِينِ أَلَى سَنَتُهَا لَكُمْ فَيُعِيبُكُمْ الفَّرُّ فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ إِذَا مَنَعُمْ الفّرَ فِ عَنِي ٱلرَّبِ حَيثُ تَسْخِطُونَهُ إِنْحَالِ أَيْدِيكُمْ ﴿ كِينَتِيلٌ وَلَا مُوسَى عَلَى مَسَابِعِ كُلُّ جَاعَبَ إِسْرَائِيلَ كَلَامَ هٰذَا ٱلنَّسْيِدِ إِلَى آخرهِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

عيد أُفسِي أَنْهَا السَّاوَاتُ فَالْكُمَّةُ وَلَشَنْسِمِ الْأَرْضُ لِأَثْوَالِ فِي \* كَلْمَ اللهُ وَكُلُوا الْهِ فَالْمُ اللهُ مِنْ الْمُنْسِدِهِ وَكُلُوا اللهُ فَلَ الْمُنْسِدِهِ مَا لَمُ اللهُ ال

يَنِيَّةٍ حِينَ قَمْمَ النَّسِلِيُّ الْأَمْمَ وَقُرَّقَ بَنِي آدَمَ وَضَعَ نُخُومُ الْأَمْمِ عَلَى عَدْدِ بَني إسرائيل عَنْهِ اللَّذِي مَنِيبِ النِّهِ عَمْلَةً يَنْفُوبُ عَبْلِ مِيزَاتِهِ عَيْنِهِ أَقِيهِ فِي أَرْضِ يَرَيُّةِ رَفِي خَلاَّةً بَلْقَرِ خَرِبِ أَطَافَهُ وَأَرْشَدُهُ وَصَانَهُ كَإِنْسَانِ عَنْهِ ، عَيْدٍ كَأَلْسُر الَّذِي يُعِيرُ فِرَاحَهُ وَعَلَى فِرَاحَهِ يُرِفُ وَيَبْسُطُ جَنَاعَيْهِ فَبِأَخْذُهَا وَيَحْلُهَا عَلَى ريشهِ. وينهج الرَّبُ وَحْدَهُ أَفْتَادَهُ وَلِيْسَ مَمَهُ إِلَهُ غَرِيتُ . ﴿ يَهُ إِنَّ أَرْكُبُهُ عَلَى هِضَابِ ٱلْأَرْضِ فَأَكَلَ مِن ثَمَادٍ ٱلصُّحْرَآة وَأَرْضَمُهُ عَسَلًا مِنَ ٱلصَّحْرِ وَذَيَّا مِنْ صَوَّانِ ٱلْجَلْمُودِ عَلَيْنَا وَزُبْدَهَ ٱلْبَرِّ وَلَبَنَ ٱلْنَمْ مَمَّ تَعْمَ ٱلْجُرَافِ وَكَاشِ بَنِي بَاشَانَ قَالْتُنوسِ مَمْ دَمَم لِبِ ٱلْجِنْفَةِ وَدَمَ ٱلْمَب شَرِ بُنَهُ صِرْفًا ، ﴿ إِنْ إِلَى فَعَينَ يَشُورُونَ وَمَرِ حَقَدْ سَعِنْتَ وَتَعَدَّدُتْ وَأَكْنَسَيْتَ تَعْما فرَفَسَ ٱلْإِلَٰهُ ٱلَّذِي صَنَمَهُ وَٱسْتَهَــانَ بِعَخْرَةِ خَلاَصِهِ ﴿ ﴿ إِلَّهُ ۚ الْأَمَّانِبِ وَٱسْخَطُوهُ بِالْمَكَادِهِ . ﴿ وَمِنْ إِلَيْ لِلْمَا عِلِينَ لَيْسَتِ أَفَةً وَلِا لَمَةٍ لَمْ يَمْرُفُوهَا حَدِينَةٍ مَرَأَتُ عَن كَتَبِ لَمْ تَتَمَا آبَاواكُمْ . فِي بِي الصَّخْرُ ٱلَّذِي وَلَدَكَ زَكْتُهُ وَٱلَّهِ لَهُ ٱلَّذِي أَنْشَاكَ نَسِيتُهُ . كِينَ إِنَّ أَرَأَى ٱلرَّبُّ وَأَغْتَاظَ لَمَا أَغْضَيْهُ بُلُوهُ وَبَنَاتُهُ ﴿ وَمَا اللَّهُ الْحَبْ وَجُهِي عَهُمُ وَأَرَى مَاذَا تُكُونُ آغِرَتُهُمْ لِأَنْهُمْ جِيلُ مُتَقَلِّ بَنُونَ لَا أَمَانَةَ فِيهِمْ . عِنْ إِنْ أَعْأَدُونِي عَنْ لَيْسَ إِلَهَا وَأَغْضَبُونَى بِأَبَاطِلُهُمْ وَأَنَا أَغِيرُهُمْ عَنْ لَيْسُوا شَعْبًا بِقُوم أَغْيَاهُ أَغْضِبْهُم . عِنْ إِلَّنْ النَّادَ تَشِبُّ بِغَضْبِي فَتَنَوَّفُهُ إِلَى الْمَاوِيَّةِ السُّلْقِي وَكَاكُلُ الْأَدْضَ وَنَابَهَا وَتُحْرَقُ آسَاس أَخِبَالِ . عِنْهِ أَحْشُدُ عَلَيْهِم شُرُورًا وَسِهَامِي أَفْرِغُهَا فِيهِم . عِنْهِم بَهِلِكُونَ جُوعًا وَتَفَتِّرُ سُهُمْ حُتَّى مُلْهِنَة وَوَبَّهُ مَرُّ وَأَنْيَابَ ٱلْبَالِمْ أَصَّلِقُهَا فِيهِمْ مَعْ سَمَّرُ وَخُافَاتِ ٱلْفَادِ ، عَنَهُ إِنْ يُكُمُمُ ٱلسَّيفُ مِن خَادِج وَٱلرُّعْبُ فِي دَلَعْلَ ٱلْخَادِعِ ٱلْمَتَى وَٱلْمَاتِلَ وَالرَّمَنِيمَ وَالْأَشْيَلَ. بَكُنْ إِنَّ فَلْتُ أَسْتَتُهُمْ فِي كُلِّ وَجِهِ وَأَيدُ مِنْ بَيْنِ الْأَنَّام وَكُرُهُمْ. المُن ﴿ لَوْلَا إِنِّي أَسْدُوْ سَلَتَ ٱلْمَدُو لِللَّهُ أَيْكُمُ ذَلِكَ أَعَدْ ٱوْلُمْ وَيَقُولُوا يَدْنَا فَدُعَكُ وَلَيْسَ ٱلرَّبُّ مُّنَّمَ كُلُّ هٰذَا . ﴿ يَهُمْ أَنُّومُ لَا رَأَيَ لَمْمُ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَصِيرَةٌ . كِنْ لَيْهُمْ يَسْلُونَ وَيَفْهَمُونَ هَذَا وَيَعَدُّ ونَعَافِتَهُم . كُنْ كُفُ مِلَادِ الْوَلِيدُ أَمَّا وَيَهْزِمُ الْأَثْمَانِ وَبُوَةً لَوْلَا أَنَّ مَخْرَهُمْ بَلَهُمْ وَٱلرَّبُ أَسْلَهُمْ . كَلَيْكِ لِأَنَّ مَخْرَكُمْ بَلَهُمْ وَٱلرَّبُ أَسْلَهُمْ . كَلَيْكِ لِأَنَّ مَخْرَكُمْ لَيْتُ كَمُخْرِتُهِمْ وَبِذَلِكَ أَعْدَاوْنَا يُحَكِّمُونَ وَيُرْتِينِ إِنَّ مِن جَفَّةَ مُدُومَ جَفَّتُهم وبن كُنْ عُلُوزةً عِنْهِمْ عِنْبُ مَمْ وَعَناقِيلُهُمْ مِنْ مَرَادَةٍ وَ عَلَيْهُ حَمَّ النَّمَا بِعِن مُرهُمْ وَمَ ٱلأَمَّانِيُ ٱلْمَاتِلُ. ﴿ وَهِيْمُ أَلَا إِنَّ جِمِعَ ذَلِكَ مَذْخُورٌ عِنْدِي وَعَنْومٌ عَلَيْهِ فِي خَرَائِنِي . يَ إِلَّا تَبِنَامُ وَٱلْبِقَابُ حِينَ تَنْذُرُ أَرْجُلُهُمْ لِأَنَّهُ قَدْ دَنَا يَوْمُ هَلَاكِهِمْ وَمَا أُعْتِدَ لَهُمْ سَرِيعُ . عِنْ اللَّهُ ٱلرَّبُّ يَدِينُ شَعْبُهُ وَمَا أَفُ سِيدِهِ إِذَا رَأَى أَنْ ٱلْعَدِرَةَ قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ يَنِيَ غَبُوسٌ وَلَا طَلِيقٌ ﴿ وَمُولُ أَيْنَ ٱلْمِنْهِمْ ٱلصَّحْرُ ٱلَّذِي أَنْكُوا غَائِبِ كالله كانت تأكل ممحوم ذبالجيم وتشرب غر كبهم فلقم وتتنكم وتكن لَكُمْ بَجَّةً . عِنْهِ أَنظُرُوا ٱلآنَ . إِنِّنَي أَمَّا هُوَ وَلَا إِلَّهَ مَنِي أَمَّا أَمِتُ وَأَخْبِي وَأَخِرَحُ وَأَشْنِي وَلَيْسَ مَنْ يُتِيدُ مِنْ يَدِي . كَلَيْكُمْ إِنِّي أَدْتُمْ يَدِي إِلَى ٱلسَّمَا ۗ وَأَفُولُ حَيُّ أَنَا إِلَى ٱلدُّهُرِ . ﴿ يَهِيْكُ إِذَا صَفَلَتْ بَارِقَ سَيْنِي وَأَخَذَتْ إِلْفَضَاءَ يَدِي رَدَّدْتُ ٱلِأَنْتِفَامَ عَل مُضَابِقٌ وَكَافَأَتُ مُبْعَنِي . ﴿ يَهِي أَسْكِرُ سِهَامِي مِنَ الدِّمَاءَ وَسَنِي إِلْحُلُ خَامِنُ دِمَاءً ٱلصَّرَ عَى وَٱلسَّايَا وَمِنْ دُوْوسٍ فُوَّادِ ٱلْعَدْةِ . ١٠ وَمَنْ تَبْلُوا يَا أَيُّهَا ٱلْأَمَ شَعْبُهُ لِأَنَّهُ يَنَّادُ بدَم عَبِيدِهِ وَزِدْ أَلِا نَقَامَ عَلَى مُعَالِقِيهِ وَمِنْعَ عَنْ أَرْضِهِ وَشَعْهِ . عِنْ فَأَقَ مُوسَى وَكَلاَ جَمِعَ كَلِمَاتِ هٰذَا ٱلنَّشِيدِ عَلَى مَسَامِمِ ٱلشُّمْبِ هُوَ وَيَشُوخُ بْنُ فُونٍ • ﴿ وَلَأَ فَرَغَ مُوسَى مِنْ عَاطَبَة جَمِع إِسْرَائِيلَ بِهِذَا ٱلْكَلامِ كُلِّهِ عِنْ ﴿ قَالَ لَمْمُ وَجِوا فَلُوبُكُمُ إِلَّ جِيمِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي أَنَّا مُشْهِدُ بِهِ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ لِتُوسُوا بِهِ بَفِيكُمْ لِيَخْوَأُوا أَنْ يَسْلُوا بِجَسِمِ كَلِمَاتِ هَذِهِ ٱلَّوْرَاةِ . عَنْهُمْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَلَامًا فَارِغًا لَدَيْكُمْ بَل هِي حَباةُ أَكُمُ وَجِهَا تَطُولُ أَيَّامُكُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْتُمْ جَا يَزُونَ إِلَيْهَا ٱلْأَرْدُنَّ لِمَسْكِكُوهَا، ﴿ يَكُمْمُ وَكُمْمَ أَرْتُ مُوسَى فِي ذٰلِكَ ٱلْيُوم عَيْنِهِ قَالِلًا ﴿ لَكُنَّا الْمُصَدُّ إِلَى حَبَلِ ٱلْعَادِيمِ هَذَا جَبَل نَهُوَ ٱلَّذِي فِي أَرْضِ مُوآبَ ثُجَاهَ أَرِيحًا وَٱنْظُرْ أَرْضَ كَنْمَانَ ٱلَّتِي أَمْمُطِيهَا لِمَنِي إِسْرَائِيلَ مِلْكًا عِنْ مُ مُن فِي ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي أَنْتَ صَاعِدُ إِنَّهِ وَٱنْضَمُ إِلَى قَوْمِكَ كَمَا صَاتَ

Digitized by GOOSIC

هُرُونُ لَفُوكَ فِي جَبَلِ هُورِ وَانْضَمُ إِلَى قَوْمِهِ ﴿ لِلَّهُ ۚ لِأَنْكُمَا شَدَّبُهَا عَلَيْ فِيا بَيْنَ بَنِي إِسْرًا ثِبَلَ عِنْدُ مَاذَ خُصُومَةِ قَادِشَ فِي ثِرَّيَّةٍ حِينَ وَأَمْ تُشْتِسَانِي بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ \*\*\*\* فَأَنْتُ تَشَلَّ إِلَى الْأَرْضَ أَلَنِي أَسْلَتْهَا لِنِي إِسْرَائِيلَ مُعَالِّةً وَلَكِئْكَ لَا تَشْطُل

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَهُذِهِ هِيَ ٱلْعَرَامُ ٱلَّتِي إِذَكَ بِهَا مُوسَى رَجُلُ ٱللَّهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبِسَلَ مَوْتِهِ وَ وَمَالَ وَأَفَلَ الرَّبُّ مِنْ سِيالًا وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَمِيرَ وَتَحَلَّى مِنْ جَبِلِ فَالرَّانَ وَأَقَ مِنْ دَبِي ٱلْمُدْسِ وَعَنْ عِنِهِ قِسَنْ شَوِسَةٍ لَمْم ، عَنْ إِنَّهُ أَحَبُّ الشَّفْ ، جَمِعُ قِدَّيسِهِ فِي يَدِكَ وَهُمْ سَاجِدُونَ عِنْدَ قَلْمِكَ مُتَعِسُونَ مِنْ كَلِمَاتِكَ . وَهُمْ أَمْرَنَا مُوسَى بألنوداة مِيرَانًا خِمَاعَة بِنَفُوبَ . عِنْ وَكَانَ مَلْكَا فِي يَشُورُونَ مِينَ حَشَدَ إِلَهُ رُوْسَاآ أَلشَف أَسَاطُ إِنْ إِنْلَ حَمِنًا . وَهُمَ إِنَّا إِنْ إِنَّ أُوبِينُ وَلَا يَمْتُ وَلَا تَحْتُنْ رَجَالُهُ مَعْدُودَةً . وَهُذَا لِيُودًا . قَالَ أَحَمُ إِرَبُّ مَوْتَ يَبُوذَا وَأَرْدُومُ إِلَى شَدِه . يَنَاهُ تَقَالِلُان لِفْ وَكُنْ لَهُ عَوْمًا عَلَى أَعْدَ آيه . وَلِي وَ لِلْا يَ قَالَ حَثَّكَ وَثُورُكَ يَكُومًا وَ لَرَجُكَ التَّقَ أَنْنِي أَشَفَتُهُ فِي ذَاتِ ٱلْمُحْنَةِ وَخَاصَمُهُ عَلَى مِنَاهِ ٱلْخُصُومَةِ . ١٤٠٤ ٱلَّذِي قَالَ عَنْ أَبِيهِ وَأَمْهُ لَمْ أَرْحًا وَلَمْ يُبْتِ إِخْوَتُهُ وَلَمْ يَرْفُ بَنِيهِ لِأَنَّهُمْ خَفِظُوا مَفَالَتُك وَرَعُوا عَهْدَكُ . مِنْ يُلْمُونَ يَنْفُوبَ أَحْكُمُكَ وَإِسْرَائِيلَ شَرِينَكَ وَيُخْلُونَ طِيا فِي أَفِكَ وَغُرَفَةً عَلَى مَذْتِهِكَ . وَكِنْ إِلِهُ أَقَلْمُ مُؤْتُهُ وَأَدْتَسَ بِمَلْ يَدَيْهِ وَأَحْطِمُ مُثُونَ مُسَاوِمِهِ وَمُنْسَبِهِ مَنَّى لَا يَهُمُوا . وَفَيْكُ وَلِلْلِينَ قَالَ مَيكُ الَّتِ يَسْكُنُ لَدَيْهِ آلِمَا يُسْكُرُهُ طُولَ ٱلنَّادِ وَبَيْنَ مَنْكِيْهِ يَسْكُنْ وَيَنْ وَلُوسُفَ قَالَ مُبَارَّحَةٌ مِنَ ٱلرُّبَ إِدْمُهُ مِلْيَات السَّاءَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالرَّكِ أَسْفُلْ . يَحَدَّتُ وَجِلْبَاتِ النَّالِ النَّحَسَّةِ وَطَيَات النَّال ٱلْشَيْرَاتُهُ . ١٤٠٠ وَبِمَارُ ٱلْجَالِ ٱلْقَدِيمَةِ وَطَلَبَاتِ ٱلْآكَامِ ٱلدَّهْرِيَّةِ ١٤٣٧ وَطَلَبَات ٱلْأَدْمَنِ وَفَيْضِهَا وَرِصُوالُ ٱلشُّغَلِّ فِي ٱللَّيْفَةِ بِمِلْ عَلَى دَأْسَ يُوسُفَ وَعَلَى فَة تَذِيرَ إِخْوَتِهِ. كَ مِنْ مَا وَهُ مِنْلُ بِكُرُ فَوْدِهِ وَقُوْوَتُهُ قُرُونُ رَثْمَ يَنْظِيمُ بِهَا ٱلْأَمْمَ إِلَى أَتَلْسِي ٱلْأَدْضِ. وَ وَالْإِوْلَ وَاللَّهِ مَا أَلُوفُ مَنْشَى . عِنْهِ وَالزُّولُونَ قَالَ أَفْرَحُ يَا زَيُولُونَ بُخُرُوجِكَ وَأَمْتَ لِمَا يَشَاكُمُ لِمُغْيِمَكَ . وَمِنْ إِلَى ٱلْجَبَلِ يَدْعُوانِ ٱلشُّعُوبِ هُنَاكَ يَذْبَعَانِ ذَبَاجُخ ٱلْهِرَفُهَا يُرْضَمَانِ مِنْ فَيْصَ ٱلْجَارِ وَمِنَ ٱلْكُنُوزِ ٱلْمَدَّفُونَةِ فِي ٱلرَّمَالِ . ﴿ يَجْجُهُمْ وَجَادِ قَالَ مُبَارِكُ ٱلَّذِي عَظَمَ جَادًا يَقِرُكَا لَلْهُ وَ فِرْسُ ٱلذَّوَاءِ مَمَ فَعَ ٱلرَّأْسِ . عَن لَم رأى أَوِّلَ حَظِيرٍ يُفْسِهِ لِإِنَّهُ هُمَاكَ فِي تَصِيبِ ٱلْمُثَرَّعِ مُطْمَانِكٌ . أَنَّى دَأْسًا إِنشَف وَأَخرى عَدَل ٱلرَّبِ وَأَحْكَامَهُ مِمْ إِسْرَائِيلَ و ١٠ اللهُ وَلِدَانِ قَالَ ذَانُ شَبِّلُ أَسْدِ وَثَنَّ مِنْ مَاشَانَ ه عِينَ وَيُفَعَالِي قَالَ يَا تَمْتَالِي الشَّبَّمُ مِنَ ٱلرِّضَى وَٱمْنَالِي مِنْ يَكُمَدُ ٱلرُّبِّ وَاسْتَخُوذُ عَلَى ٱلْغَرْبِ وَٱلْجُنُوبِ ، ﴿ وَالْأُسُورُ قَالَ مُبَارَكًا مُكُونُ أَشِيرٌ مَيْنَ ٱلْبَيْنِ مَرْضًا عِنْدَ إِخْوَته وَفِي ٱلزَّيْتِ يَغْمِسُ رِجُلُهُ . عَيْنِي نَفَاتَ ٱلْحَدِيدُ وَٱلْغَمَاسُ وَمَدَى أَيْمِكَ وَاحْتَكَ . كاللهُ فِيهُ إِي يَشُودُونُ أَلِِّي عَلَى مَرْكَةِ الشَّاوَاتِ لِنُصْرَنَكَ وَفِي عَظَمَتِهِ عَلَى ٱلْمَمَامِ . وَهُمُ فَعِلْكُ ٱلْإِلَهُ ٱلْأَذَلِيُّ وَٱلْأَذُرُعُ ٱلْأَبِدَيَّةِ مِنْ تَحْتُ طَرَدَ مِنْ وَجِكَ ٱلْمَدُوُّ وَقَالَ ٱهْكُ . ﴿ يَهِمُ إِنْكُنُ إِسْرَائِيلٌ آلِنَا مُنْفَرَدًا عِنْدَ عَيْنَ يَنْفُوبَ فِي أَرْض حِنْطَةِ وَخْرُ وَمَكَا وَهُ تَقْطُرُ نَدًى . ﴿ إِنَّ مُونِى لَكَ يَالِسُرَايْيِلُ مَنْ مِثْلُكَ شَمْ مَنْفُودٌ بِالرَّبِ . هُوَ زُسُ عَوْنِكَ وَسَيْفُ عَظَيَتِكَ . لَكَ غَضْمُ أَعْدَآوْكَ وَأَنْتَ تَطَكَأُ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّالِيعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عَنْ ثُمْ صَدِدُ مُوسَى مِنْ صَعَرَآهُ مُوآبَ إِلَى جَبَلِ نِيْوَ إِلَى فِقَهَ انسَخَهُ نَجَاهُ أَرِيحَا فَأَرَاهُ الرَّبُّ جِمِعَ الْأَرْضِ مِن جِلْعَةَ إِلَى ذَانِ جِمْتِيْزُ وَاجْمِعَ شَائِلُ وَازْصَ أَفَرَانِهُمْ وَمَلَسَّ وَجِمِعُ أَرْضِ بِهِوَا إِلَى الْجَرِ الْمَرْفِي عِنْ إِلَّانِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْ مُومِّدُ جَمِيْدً وَقَالَ لَهُ الرَّبُ هُمِوْ فِي الْأَرْضُ أَلَى أَصَّتُ لِإِلْمُ مِنْ وَإِسْسَقَ

وَيَنُوبَ قَالَمُ لِنَسَلِكُمْ أَعْطِيهَا قَدْ أَرْتَكُمّا بِمَنْلِكُ وَكَبَنْكَ إِلَى هُمَاكُ لَا تَشْرُ. حَيْنِ فَانَ هُمَاكُ مُوسَى عَبْدَالُوبَ فِي أَرْضِ مُوبَ إِلَى إِلَى مُعَالَا لَا تَشْرُ. اللّهِ عَلَى اللّهُ وَوَقَدُ فِي الْوَاقِي فِي أَرْضَ مُوبَ إِلَى عَبْدَ وَفَلَا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللهُ الله

# سِفْريَشْخِ

#### أَلْفَصَلُ الْأُوَّلُ

وَكَانَ بَهٰذَ وَقَاةِ مُوسَى عَبْدِ ٱلرَّبِّ أَنَّ ٱلرَّبُّ كَلُّمَ يَشُوعَ بْنَ نُونِ خَادِمٌ مُوسَى قَائِلًا كِيْنِيْ إِنَّ مُوسَى عَبْدِي قَدْمَاتَ وَٱلْآنَ فَمْ فَأَعْبُرُ هٰذَا ٱلْأَرْدُنَّ أَنْتَ وَجِمِعُ هُوْلَآ ٱلشَّفِ إِلَى ٱلأَدْضِ ٱلِّي أَنَّا مُعْطِيهَا لِنِني إِسْرَائِيلَ. ﴿ وَكُمُّ كُلُّ مَكَانَ تَطَأُهُ أخَامِهِ أَوْجُلَكُمْ لَكُمْ أَعْلَيْهُ كَمَا أَعْتُ لُوسَى . يَحْدِي مِنْ ٱلْبَرَانِ وَلَبْنَانَ هذا إلى النّر ٱلْكَيرِيْرُ ٱلْمَرَاتِ جَيمُ 'رْضِ ٱلْخَيْرِينَ وَإِنَّى ٱلْجُرِ ٱلْكَبِرِ ٱلَّذِي فِي جَةِ مَنَادِبِ ٱلنَّمُسُ تَكُونُ تُخُومُكُمْ . يَكِينُ لاَ يُنْتُ أَحَدُ أَمَامَكَ طُولَ أَيَّام حَالِكَ . كَا كُنتُ مَعَ مُوسَى الْحُونُ مَنْكَ لَا أَخَذُ أَكَ وَلَا أَهُمُكَ . عِنْهِمْ تَشَدَّدُ وَتَنْجُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ثُوَّ رَثُ هُولَاءً الشُّفُ الْأَرْضَ الَّتِي أَضَمَتْ لِآ بَانِهِمْ أَنْ أَعْطِيَا لَهُمْ . عَلَيْ إِنَّا تَشَدُّدُ وَتَتَخَمُ جِدًّا يْغَفَظ جِيمُ ٱلثَّرِيفَةِ ٱلتي أَمْرَكَ بِهَا مُوسَى عَبْدِي وَتَعْمَلَ بِهَا لَا تَعِدْ عَنَهَا يَتَهُ وَلَا يُسْرَةً فِي تَعْلِمَ خَيْمًا تُوَجَّمْتَ . مِن إِلَي لِلْ يَبْرَحُ سَفْرُ هَذِهِ ٱلتَّوْرَاةِ مِنْ فِيكَ بَل تَأْمُلُ في نَهَازًا وَلَنَاذَ لِتَغْفَظُهُ وَتَعْمَلَ مِكَا ۗ ٱلْمُكُنُوبِ فِيهِ فَإِنَّكَ حِنَّاذٍ تُقُومُ مُرْفَكَ وَحِنَّانٍ لْلْهِ اللهِ عَلَى مَا نَدَا قَدَ أَمَرْنَكَ فَتَصَدَّدُ وَلَنْتَهُمْ لَا رَّهُمْ وَلَا تَفْصَلْ لِأَنَّ ٱلرَّبُ إِلَيْكَ مَلَكَ خَيْمًا تُوَجِّفَ . يُحَيِيعُ فَأَمَّرَ يَشُوعَ غُرَفَا ٱلشُّفِ قَالِلا جُوزُوا فِي وَسَطِ الْحَلَةِ وَمْرُوا الشَّبْ عَالِينَ كُلِينِهِمُ أَعِدُوا لَكُمْ وَآذَا لِأَنَّكُمْ بَعْدَ لَلاَثَةِ أَيَام تَعْرُونَ هَذَا ٱلأَدْدُنَ لِكِي تَدْخُلُوا وَتَتَلَكُوا ٱلْأَرْضَ أَلِّي يُعِلِيكُمْ ٱلرَّبْ إِلَكُمْ لِتَمْتَلِكُوهَا. ﴿ وَلَيْ يُمْ كَلَّمَ يَشُوعُ ٱلزُّاوْيِنِينَ وَالْجَادِينَ وَيَصْفَ سِبْطِ مَنْسَى فَايْلا عِنْ الْحَرُوا مَا أَمر كُمُ بِهِ مُوْسَى عَبْدُ ٱلرَّبِ قَايِلًا إِنَّ ٱلرَّبِّ إِلْهَكُمْ قَدَ أَرَاحُكُمْ وَأَعْطَاكُمْ هٰذِهِ ٱلْأَرْضَ كَنْ إِلَّهُ اللَّهُ مُ وَاطْمَالُكُمْ وَمَوَاشِكُمْ لِعَيُونَ بِالْأَرْضِ ٱلَّتِي أَعْطَاكُمْ مُوسَى فِي عِبْر ٱلْأَرْدُنَ وَانْتُمْ تَنْبُرُونَ مُغَرِّدِينَ أَمَامَ إَخْوَتِكُمْ مُحَلِّ حَبَارِ ذِي بَاسٍ وَتَنصَدُونَهُمْ بِينَ إِلَى أَنْ يُرِيحَ ٱلرَّبُّ إِخْوَتَكُمْ مِنْكُكُمْ وَيْصَلّْكُوا هُمْ أَيْضًا ٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي ٱلرَّبّ لِلْمُكُمْ مُعْطِيبًا لَمْمُ ثُمَّ زَجِعُونَ إِلَى أَرْضَ مِلْكِكُمُ ٱلَّتِي أَعْطَاكُمْ مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِ فِي عَبْرِ ٱلْأَدُدُنَّ مِنْ جِهَةٍ مُشْرِقَ ٱلشَّمْنِ وَرَثُونَهَا • كِلْنَاكِمْ فَأَجَابُوا يَشُوعَ قَا للبنَّ كُلُّ مَا أَمْرِكَنَّا بِهِ نَمْلُهُ وَخَيْثُمَا وَجَهْنَنَا نُقِمْهُ . ﴿ يَهِيرٌ فِي جَمِيمٍ مَا أَطَمْنَا بِهِ مُوسَى نُطِيمُكَ عَلَى أَنْ مِكُونَ ٱلرَّبِّ إِلَهُكَ مَمَكَ كَمَا كَانَ مَمَ مُوسى ﴿ يَكُنِّيكُمْ كُلُّ مَن يُعَالِفُ أَمْرَكَ وَلَا يَسَمَ كلامَكَ فِي جَمِيمٍ مَا تَأْمُرُهُ بِهِ لِمُثَلَ إِغًا كُنْ مُتَشَدِّدًا وَتَشَجَّعُ

#### ألفضل الثاني

أَنظَرًا ٱلْأَرْضَ وَأَدِيمًا . فَأَنْطَلَقَا وَدَخَلا بَيْتَ أَمْرَأَةٍ بَنِي أَنْهَا رَاحَابُ وَبَانَا هُنَاكَ. جِهِ فَمُلَ لَلِكِ أَرِيمَا فَدْ قَدِمَ إِلَى هُنَا هَذِهِ ٱللَّهَ وَجُلَانٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيمُنَّا الأَرْضَ. ﴿ وَمِنْ إِذَ مِلْ مَكُ أُرِيحًا إِلَى دَاحَابَ فَا يَكُو أَخْرِجِي ٱلرَّجَلِيْنِ ٱللَّذِينَ أَتِالَثِ وَدَخِلاَ مَنْتُكِ فَإِنَّهُما أَنَّا لِيَجِسُا ٱلْأَرْضَ كُلَّهَا . إِنْكُمْ فَأَخَذَتِ ٱلْمَرْأَةَ ٱلرَّجْلِين وأخفتُهما وَقَالَتْ نَمَمْ جَآءَ فِي ٱلرَّجُلانِ لَكِنِي أَمْ أَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ هُمَا عِنْكِ وَقَدْ كَانَ عِنْدَ إغلاقِ ٱلْبَابِ وَقَتَ ٱلظُّلَامِ أَنْ مَرَجَ ٱلرَّجُلانِ وَلاَ أَدْرِي أَنْ دَهَا فَإِدرُوا فِي إِثْرِهِمَا فَإِنَّكُمْ تُدر كُونِهَا. إلى وَكَانِتُ قَدْ أَصْمَدَتُهُما ٱلسَّطْحَ وَوَادَتُهُمَا بَيْنَ عِيدَانِ كَتَانِ لَمَا مُنْضَدَةٍ عَلى ٱلسُّطِحِ . جِيْعِ تَجَرَى ٱلْقُومُ فِي إِثْرِهَا فِي طَرِيقِ ٱلْأَدُنْ إِلَى ٱلْخَاوِضِ . وَحَالًا خَرَجَ ٱلَّذِينَ سَمُوا وَرَآهُ هَمَا أَغُلِنَ ٱلْبَابُ • عِنْ إِنَّ مَا مَنْ مَنْ إِلَّ أَنْ يَعْجِمَا صَعدَتْ إِلَيسمَا إِلَى ٱلسُّعْجِ وَقَالَتَ لَّمُمَا عِينِهِ قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ ٱلرَّبَّ أَعْطَاكُمُ ٱلْأَدْضَ وَقَدْ صَلَّ دُعَكُمْ عَلَنا وَجَهِمْ سُكَانِ ٱلْأَدْضَ قَدِ ٱنْحَلُوا أَمَامُكُمْ عِينِهِ لِأَنَّا قَدْ سَمِنَا كُنْتَ خَلْتَ ٱلرَّبْ مِيَاهَ بَحْرِ ٱلْفَازْمُ قُدَّامُكُمْ عِنْدَ خُرُوجِكُمْ مِن مِصْرَ وَمَا صَنْفُتْمْ عَلِكِي ٱلْأَمُود بِينَ ٱللَّذَيْن فِي عِبْرُ ٱلْأَرْدُنَّ سِيمُونَ وَعُوجِ ٱللَّذِيْنِ أَيْسَتَمُّوهُمَا . عِنْ يَعِنَا فَذَابَتْ فَلُوبَنا وَلَمْ يَيْقَ فِي أَحَدِ رُوحُ أَمَامُكُمْ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمْ هُوَ إِلَّهُ فِي ٱلسَّمَآءَ مِنْ فَوْقٌ وَعَلَى ٱلأرض بَمْنُ أَسْفَلُ . ﴿ وَالْآنَ اخْطِنَا لِي بِالرَّبِ لِأَنِّي فَدْ صَنْفُ إِلَيْكُمَّا جَبِلَا أَنْ تَصْنَفَا اثْنَا أَيْمًا جَبِلًا إِلَى بَيْتِ أَبِي وَنُهُلِ إِلَى عَلاَمَةَ أَمْن عِنْ وَتَسْتَقِيَا أَبِي وَأَي وَإِخْرَ فِي وَأَخَوَا تِي وَجَهِمْ مَا هُوَ لَهُمْ وَتُعَجِّيا أَنْهَا مِنَ ٱلْمُوْتِ. ﴿ يَكُمُّ فَقَالَ لَمَّا ٱلرَّجُلانِ أَنْهُمْنَا غُوتْ بَدَلَ أَنْسَكُمْ إِذَاكُمْ تُدِيمُوا أَمْرَ نَا هُذَا . وَإِذَا أَعْطَانَا ٱلرَّبْ ٱلْأَرْضَ صَنْمَنا إلْك تَجِيلًا وَوَفَاتَ وَيَهِي فَدَلَتُهُمَا بَخَبْلِ مِنَ الطَّاقِ لِأَنَّ بَيْتَهَا فِي حَالِطُ ٱلسُّور وَهِي سَاكِنَةً فِي ٱلسُّودِ ﴾ ﴿ وَفَالَتْ لَمْمَا ٱذْهَا فِي طَرِيقِ ٱلْجَبَلِ لِلَّهُ يُصَادِفَكُما ٱلسَّمَاةُ وَتَوَازَنَا هُنَاكَ تَلائَةَ أَيَامٍ حَتَّى يَرْجِمَ ٱلسُّمَاةُ ثُمَّ تَغْسَانِ فِي طَرِيقُكُما . ﴿ يَعْلِينَ فَقَالَ لَمَا ٱلرَّاجُلان تَحْنُ يَرِ بِأَنِ مِنْ يَمِيْكِ هَذِهِ ٱلَّتِي ٱسْتَخَلَّتَنَا بِهَا . كِينَ إِلَى الْخُرْنَ الْأَرْضَ فَأَعْدى هٰذَا البُّكَ مِنْ خُيُوطِ ٱلْيَرْضِ فِي الطَّاقِ ٱلَّذِي دَلَّيْنَا مِنْ ۚ وَٱجْمِي أَبَاكِ وَأَمَّكِ وَإِخْوَتَكِ وَجِيعَ بَيْتِ أَبِكِ عِنْدَكِ فِي مَنْزِلِكِ ﴿ لِيَهِ ۚ فَكُونَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ أَلِ مَثَرُ الَّكِ إِلَى خَارِجٍ يَكُونُ دَمْهُ عَلَى رَأْسَهِ وَغَنْ يَرِيانِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَمْكِ فِي الْمُنْزِلِ بِكُونُ دَمُّهُ عَلَى رَأْسِنَا إِذَا وَمَّتْ عَلَيْهِ يَدُ. ﴿ يَهِمُ وَإِنْ أَنْتِ أَذَعْتِ أَمْرَنَا هَذَا فَغُن رَيان مِن يَينكِ ألِّي أستَغَلَّتنا بِهَا . يُنتِيرُ فَالتِ الْمُزَاةُ كَمَا فَلْمَا فَلْكُنْ وَصَرَفَتُهما فَأَنْطَلْقًا وَعَدَدَتِ ٱلْمُرَاّةُ سَلْتُ ٱلْجَرْمَ فِي ٱلطَّاقِ وَبِينَ ﴿ وَأَمَّا هُمَا خَسَاوَا وأَفْضَا إِلَى

## وَقَدِ اَغُلَّ جِيعَ لَكَانِهَا أَمَامَنَا ۗ **أَلْهُصُ**كُ ٱلثَّالِثُ

ٱلْجَبَا وَأَقَامَا هُنَاكَ ثَلَائَةً أَيَّامٍ إِلَى أَنْ عَادَ ٱلسُّمَاةُ وَقَدْطَلَبُوهُمَا فِي كُل فَج مَلَمْ

يَجِدُوهُما وَ يَنْ اللَّهُ عِلَا وَزُلامِنَ الْجَبْلِ وَعَبِرَا وَأَنَيَا يِشُوعَ بْنَ فُونَ وَحَدَّنَّاهُ

بَجَسِيمِ مَا وَقَعَ لَمُمَا جِنْ ﴿ وَقَالَا لِيشْوعَ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ دَفَعَ إِلَى أَيْدِينَا جَمِيمَ ٱلأَرْضِ

بهن فَكُمْ يَطْعُ فِي الْفَدَاةِ وَرَحَلَ مِنْ شِعْلِمِ وَأَقَيْلُ إِلَى الْأَرْدَنَ هُوَ وَسِمْ بَقِي إِلَى الْرَافِلَ وَبَاقِ الْمُواَلِقَ الْمُواَلِقَ الْمُواَلِقَ الْمُواَلِقَ الْمُواَلِقَ الْمُواَلِقَ الْمُواَلِقَ الْمُواَلِقِينَ إِذَا وَالْمُواَلِمُ اللّهِ الْمُلَمِّ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

عِيْدٍ وَكَانَ لَمَّا فَرَغَ النَّفْ حُلْهُ مِن عُبُودِ الْأَدْدُنَ أَنَّ الرَّبِّ كُلَّمَ يَشُومَ كَا تَلا عِينَ خُذُوا لَكُمْ مِنَ الشَّبِ أَنِّي عَمْرَ رَجُلًا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ رَجُلًا عِنْ وَمُرُّوهُمْ فَالِمِينَ أَدْفُوا مِنْ هُمَا مِنْ وَسَطِ ٱلْأَدْدُنِّ مِنْ مَوْقِفِ أَرْجُلِ ٱلْكُفَّنَةِ ٱلَّتِي عَشَرَ حَجّرًا وَأَغَيْرُوا بِهَا وَضَعُوهَا فِي ٱلْمِيتِ ٱلَّذِي تَهِيُّونَ فِيهِ ٱلَّبَلَةَ • كِيْبِيِّ قَدْعًا يَضُوعُ ٱلإَنْتَيْ عَشَرَدَجُلاَ ٱلَّذِينَ ٱلْتَخَبُّهُمْ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ كُلِّ سِبْطٍ رَجُلًا عِيسَجٌ وَقَالَ لَمْم يَشُوعُ أغرُوا فُدَّامَ نَابُوتِ عِبِدَ الرَّبِ إِلْمُكُمْ إِلَى وَسَطِ الْأَرْدُنِ وَادْفَاوا كُلُّ رَجُل مِنكُمْ حَرّاً وَاحِدًا عَلَى كَيْفِهِ مِنْدُدِ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ \$ 3 لِيكُونَ ذَٰلِكَ عَلامَةً فِيهَا بَيْنَكُمْ. قَاذَا سَأَ لَكُمْ غَدًا أَيْوَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذِهِ ٱلْجَبَّارَةُ ﴿ يَهِينَ ۚ تَعُولُونَ لَمْمُ إِنَّ مِيَاهَ ٱلْأَرْدُنْ قَدِ أَهْلَقَتْ أَمَامُ كَابُوتٍ عُهِدِ ٱلرَّبِ عِنْدَ غُورِهِ ٱلْأَرْدُنَّ ٱلْمُنْقَتْ مُاهُ ٱلْأَرْدُنِّ . فَكُونْ هٰذِهِ ٱلْحَبَارَةُ تَذَكِّرَة لِنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ ﴿ لَكُمْ الْمُشَامَ كَذَٰلِكَ بَوْ إِسْرَائِيلَ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمْ يَنْوَعُ وَأَخَذُواا ثَقَى عَمْرَ حَجِرًا مِنْ وَسَعِلِ الْأَدُونُ كَمَا قَالَ ٱلرَّ لَيَشُوعَ عَلَى عَدَدِ أَسْبَاطً بَنِي إِنْرَائِيلَ وَعَبَرُوا جَا إِلَى ٱلْمِيتِ وَوَصَنُوهَا هَنَاكَ هَيْجٌ وَتَعَبَ يَضُوعُ النَّي عَشَرَ حَجَرًا فِي وَسَعِ ٱلْأَدُونِ فِي مَوْضِ أَدْجُلِ ٱلْكَفَلَتِ حَامِلِي تَالُوتِ ٱلْمَهِ وَهِيَ هُنَاكَ إِلَى يَوْمِنَا هُذَا . ﴿ يَعْلِي وَلَمْ قَدْلَ ٱلْحَصَيْنَةُ حَامِلُو ٱلتَّايُّرَتِ وَافِنِينَ فِي وَسَطِ ٱلْأَرْدُنِ إِلَى أَنْ تُمَّاكُلُ مَا أَمَرَ ٱلرَّبُّ يَشْوعَ أَنْ يَلْجِلُهُ الشُّعْبِ مِثْلَمَا أَمْرَ مُوسَى يَشُوعَ وَأَسْرَعَ ٱلثَّمْبُ وَعَبَرُوا ، عِلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ كُلُّ الشُّفُ مِنَ الْبُودِ جَالَ تَابُوتُ عَدِ الرَّبِ وَالْكُهَنَّةُ أَمَامَ الشُّفِ. عَلَيْ وَعَبْرٌ بنو رَاوِينَ وَيَوْجَادِ وَيَصْفُ سِنِطِ مَفَى مُغَرِّدِينَ قَدَّامَ بَنِي إِسْرَافِيلَ عَلَي حَسِبِ مَا كَانَ أَمَرُهُمْ مُوسَى ؟ كَيْنِ وَكَانُوا نَحُو أَرْبِينَ أَلْمَا مُعَرِّدِينَ لِكُرْبِ عَبَرُوا قُدَّامَ ٱلرَّبِ فِينَال إِلَى صَعْرًا وَالِيَا وَ يَعْلِينِهِ فِي ذَٰلِكَ أَلُوم عَظَمَ ٱلرَّبُّ يَشُوعَ فِي عُونِ جَبع إِسْرَائِلَ هَايُوهُ كَمَّا هَايُوا مُوسَى كُلُّ آيَامٍ حَبَايَهِ • ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهِ يَشْوعَ مَا اللَّهِ مِنْ ٱلْكُهَنَّةَ عَامِلِي تَالُوتِ النَّهَاوَةِ بِأَنْ يَصْعَدُوا مِنَ ٱلْأَرْدُنِّ . عَلَيْنِ فَأَمَرَ يَشُوعُ ٱلْكُهَنّة عَابِلًا أَسْمَدُوا مِنَ ٱلْأَرْدُنِ . عِنْهِ فَكَانَ عِنْدَ مَا صَعدَ ٱلْكَهَنَةُ عَامِلُو تَابُوتِ عَبد ٱلرَّب مِنْ وَسَعِدِ ٱلْأَرْفَنِ وَتَعَلُّوا أَخَامِصَ أَقْدَامِمُ إِلَى ٱلْيُسِ أَنَّ مِيَاهَ ٱلْأَرْفَنِ وَجَمَتْ إِلَى مُوْضِهَا وَمَرَثَ كَمَا كَانَتْ نَجْرِي مِنْ أَمْسِ فَمَاقَبَلُ عَلَى جَمِيمٍ شُطُوطِهِ . ﴿ وَكَانَ صُعُودُ الشَّصْدِ مِنَ ٱلْأَرْدُنِّ فِي ٱلْيُومِ ٱلْعَاشِرِ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلْأُوَّلِ عَمَزَلُوا بِالحَجِهَالِ فِي ٱلْخَيْرِ ٱلشَّرْقِيِّ مِنْ لَدِيجًا . إِنْ إِلَا تُنَّى عَشَرَ تَجَرًا أَلَّتِي أَخَذُوها مِنَ ٱلْأَرْدُنِّ نَصَبَها يَشُوعُ

فِي الْحَجَالِ. يَشِيَعُ ثُمُّ كُلُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالْالِقَاسَالُ بَوْكُمْ غَدَّ آآيَاتُهُمْ وَقُلُوا ع خدم الْحَجَادُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ بَيْكُمْ قَالِمِنَ عَلَى الْمَيْسِ عَبَرَ إِسْرَائِسِلُ هُمَّنَا الْأَرْنُ جيجِ وَارْبُ إِنْكُمْ جَنْنَ مِينَا الْأَدْنَةِ فَقُدَامَا مَنَّى عَبْرَاكُمْ مَنْ عَبْرَتُمْ عِينَ عَلَيْهِ ا إِنْفُكُمْ بِقِرْ الْفَارْمِ أَذِي جَنْنَهُ فَقَالُمَا مَنْيَ عَبْرًا هِينَ كُلُوا اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْأَرْضِ أَنْ يَسَدُ اللَّهِ عَلِيمَةً وَلَكِي تُطُوا اللَّهِ إِلَيْكُمْ عَلَى الْأَيْمِ

#### ألفصل ألخامس

كل مُلُوك اللهُ وَلَيْ مُلُوك الْأُمُورِينَ الَّذِينَ فِي عِبْرِ الْأَدْدُنِّ جِنَّةَ الْمَرْبِ وَكُلُّ مُلُوك ٱلْكَتْعَانِينِ ٱلْذِينَ عَلَى ٱلْجُرِ إِنَّ ٱلَّابِّ جَنْتَ مِيَاءَ ٱلْأَرْدُنِّ فَدَّامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى عَرُوا ذَابَ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ بَنَ فِيهِمْ رُوحُ أَمَامَ مِنِي إِسْرَائِيلَ. عَنْ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ قَالَ ٱلزُّبُّ لِيَشْوعَ أَصْنَعُ لَكَ سَكَاكِينَ مِنْ صَوَّانٍ وَٱخْيَنْ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ مَرَّةً أَخْرَى. كَلَيْكُ فَصَنَعَ يَشُوعُ سَكَاكِينَ مِنْ صَوَّانِ وَخَنَّنَ مِنِي إِسْرًا يُسِلَ عِنْدَ تَلَ ٱلْمُلْفِ. عِنْ وَهُنَّا سَبِّ خَنْنِ يَشُوعَ لَهُمْ . كَانَ كُلُّ الشُّبِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ كُلُّ ذُكَرَ مِنهُمْ دَجُلِ مَرْبِ قَدْ مَاتُوا فِي ٱلْبَرَيْتِ عَلَى ٱلطَّرِينِ بَعْدَ نُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ. كَنْ وَكَانَ عَلَ ٱلشَّفِ ٱلَّذِينَ مَرَّجُوا مِنْ مِصْرَ قَدِ ٱخْتَتُوا وَلَمَّا جَيمُ ٱلشَّفِ ٱلَّذِينَ وُلِمُوا فِي ٱلْبَرِيَّةِ فِي ٱلطَّرِيقِ بَعْدَ خُرُوجِهِم مِنْ مِصْرَ ظَمْمُ يَخْتَبْنُوا ﴿ لِكُنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَادُوا أَدْبَعِنَ سَنَدة فِي ٱلْمَدَّيْدِ إِلَى أَنِهُ أَخْرَضَتْ كُلُّ جَاعَةِ دِجَالِ ٱلْمُرْبِ لَكْلُاحِينَ مِنْ مِصْرَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُطِيعُوا أَمْرَ ٱلرَّبِ ٱلَّذِينَ أَصْمَ ٱلرُّبُّ أَنْ لَا يُمَيِّمُ ٱلأَدْضَ أَلِّيَ أَفْهُمُ لِآ بَايُهِمُ أَنْ يُعْلِيهَا فَاأَرْمَا تَدُرُّ لِبَا وَعَسَلًا ﴿ يَكُنِيمُ ۚ وَبُوهُمُ ٱلَّذِينَ أَقَامُمُ مَكَامَهُمْ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسَهُمْ يَشْرِعُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فَقَا إِذْ لَمْ يَخْتَدُوا فِي ٱلطّريق . عِنه وَلَأ مَرْغَ جُعِمُ ٱلشَّمِومِنَ ٱلِأَخْتِكُوا أَكَامُوا مَكَانَهُمْ فِي ٱلْحَسلَّةِ إِلَى أَنْ يَرُوا . يَحْتَكُمْ فَقَالَ ٱلْمَ لِيَشُوعَ ٱلَّذِمَ كَتَفْتُ عَادَ ٱلْمَرِيِّينَ عَكُمْ فَدْعِيَ ذَلِكَ ٱلْمُومِ ٱلْجِبَالَ إِلَى هٰذَا أَلُومٍ \* عِنْ وَثَلَ بَدُ إِسْرَائِيلَ بِالْجِبَالِ وَمَنْدُوا أَقْضَعَ فِي ٱلْوَمْ إِلَامِ عَفَرَ مِنَ ٱلشَّيْرِ عِشَاتًا فِي صَحْرًا ۚ أَرِيمَا كِيلَتِي وَأَكَلُوا مِنْ غَلَةِ ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْغَدِ بَعْدَ ٱفْصَحْ خَطِيرًا وَفَرِيكًا فِي ذَٰلِكَ الْيُومِ عَنِهِ . عَنِّهِ ، عَنَّا مُالْمُشَامَ الْمَنْ مِنَ الْقَدِ مُنْذَ أَكُوا مِن غَلَّةِ ٱلأَرْضِ فَلَمْ مِكُنْ لِينِي إِسْرَائِيلَ مَنْ مِنْ مِنْ مَعْدُ وَأَحْتَكُوا مِنْ غَلَّةٍ أَدْضَ كَنْمَارَ فِي يَلْكَ ٱلسُّنَةِ . عَنْهُ وَلَمَا كَانَ يَشُوعُ عِنْدَ أُدِيمَا رَفَعَ طَرْفَهُ وَنَظَرَ فَإِذَا رَجُلٌ وَاقِتُ فَبَالَتَهُ وَسَيْفُهُ فِي يَدِهِ مَسْلُولًا. فَأَخَيلَ عَلَيْهِ يَشْوَعُ وَقَالَ لَهُ أَلَا أَنْتَ أَمْ لِأَعْدَآنِنا ، عِنْ عَقَالَ كَلا بَل أَنَا رَفِينُ جُنْدِ ٱلرَّبِ ٱلْآنَ جِلْتُ. فَمَقَطَ يَنُوعُ عَلَى وَجْهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَمَجَدَ وَقَالَ عِلْنَا كَأْمُرْ عَنْدَكَ يَا رَبِّ . عَنْهِ فَقَالَ رَنْيِسُ جُنْدِ ٱلرَّبِّ لِيَشْوعَ ٱخْلَمْ تَطْلَكَ مِنْ وِجْلَكَ فَإِنَّ ٱلْمُوضِمَ ٱلَّذِي أَنْتَ قَائِمٌ فِيهِ مُعَدِّسٌ . فَصَنَمَ يَضُوعُ كَلْمِكَ

#### أَلْفَصَلُ السَّادِسُ

عنه و كات أوعا مُنقة مُشَة مِن وَجه بِنِي الرائيل وَلَم يُكُن أَحَدُ مُخَرَّعُ مِهَا وَلَا الْحَدُ يَعْرَجُ مِهَا وَلَا الْحَدُ يَعْرَجُ اللّهِ اللّهِ يَعْرَجُ مِهَا وَلَا الْحَدُ وَهَمْ أَوَا وَمُلَكُمّا إِلَى يَبِكُ مَعْ جَبَادِةِ النّالِي. عَلَى وَعَمَول اللّهِ يَتَ عِبَرَ جَالِ المُوْرِيكُولُ عَلَى مَرَةً وَاللّهَ مَكَا تَعْلَونَ عَلَى اللّهِ وَعَمَل سَنَةً كَمَنَةً سَبِعَةً الْجَاقِ النّاقِ المَاقِلُ اللّهُ وَعِيدُ وَعَمُل سَنَةً كَمَنَةً وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عَدِ الرَّبِ سَارُ وَرْآاهُمْ عِنْ وَالْمُغَرِّدُونَ سَارُونَ قَدَّامَ ٱلْكَهَنَّةِ النَّاغَينَ فِي الْأَبْواق وَلَسَفُ ٱلسَّافَةِ سَارُونَ وِدَآ ٱلتَّأْبُوتِ غَنُونَ وَيَنْخُونَ فِي ٱلْأَبُواقِ ﴿ كَانِي وَأَمَرَ يَشُوعُ ٱلشَّمْبَ قَائِلًا لَا نَهْنُوا وَلَا تُسْمِنُوا أَسْوَاتُكُمْ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ كَلِمَةُ إِلَى قِوْمَ أَقُولُ لَكُمْ أَهْتُمُوا تَحِينَا يُمْتَمُونَ وَ يُعَلِّحُ فَطَافَ تَأْمُونَ ٱلزَّبِ حَوْلَ ٱلْمِدِيّةِ مَرّةً وَاحدَةً مُ عَادُوا إِلَى اغَلَةٍ وَإِنُّوا فِي ٱغَلَةٍ . عَنْ إِنْهُمْ مُكِّرَ يَشُوعُ فِي ٱلْنَفَاةِ وَحَلَ ٱلْكَفَّةُ تَابُوتَ ٱلرَّبِ عِنْهِ إِنَّا لَهُمْ ٱلْكُمَّنَةُ حَامِلُو سَبْعَ إِنْوَاقِ ٱلْمُنَافِ قُدَّامَ قَابُوتِ ٱلرَّبِ يَسيرُونَ وَيُنْخُونَ فِي الْأَبُوانِ وَالْمُغِرِّدُونَ سَائِرُونَ أَمَالُهُمْ وَلَقِيفُ ٱلسَّاقَةِ سَائِرُونَ وَرَأَةَ فَالْبِيتِ ٱلرُّبِ غِنْونَ وَيَنْغُونَ فِي ٱلْأَبُواقِ . عَنْهِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّافِي طَافُوا حَوْلَ ٱلْمُدِينَةِ مَرَّةً وَاحِدَةُ ثُمُ عَادُوا إِلَى ٱلْحَلَّةِ وَفَمَلُوا كَذَٰلِكَ سِتَّةَ أَيَّامٍ . عَيْنِي وَلَمَاكَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلسَّامِ مُكُرُوا عِنْدَ مَطَلَم أَفْجَر وَطَافُواحُولَ ٱلْمَدِينَةِ عَلَى هَذَا ٱلْنُوالِي سَبٌّ مِرَّاتٍ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْم فَعَط طَافُوا خَوْلُ ٱللَّذِيَّةِ سَنِمْ مَرَّاتٍ . عِنْهِمْ فَلَمَّا كَانَتِ ٱلْمَرَّةُ ٱلنَّابِيَّةَ أَخَ ٱلْكَمْنَةُ فِي ٱلْأَيْوَاقِ فَقَالَ يَشُوعُ قِنَفُ أَهْمُوا فَقَدْ أَسْلَمَ ٱلرَّبُّ إِلَيْكُمْ ٱلْمَدِينَةَ ﴿ عِنْ ﴿ وَلَنكُن ٱلْمِينَةُ كُولَ مَافِهَا مُبْسَلَةَ لِلرَّبِ وَلَكِنْ وَاحَابُ ٱلْفِئْ تَحْبَاهِيَ وَجِيعُ مِنْ مَمَّا فِي بَيْهَا لِأَنِهَا أَخَفَتَ ٱلرَّسُولَيْنِ ٱللَّذَيْنِ بَسَتُناهُمَا ﴿ يَكِينِهِ إِنَّا أَنْتُمْ فَخَفَظُوا مِنَ ٱلْلِسَلِ أَنْ تَأْخُذُوا شَيْاعِنْدَ ٱلْإِنِسَالِ فَنْسِلُواعَلَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتُسْتُوعًا ﴿ كَيْنِي وَكُلُّ فِشَتِ وَدَهَبِ وَإِنَّاهَ نَحْلُسَ أُوْحَدِيدِ فَهُوَ قَدْسٌ لِلرَّبِّ يَدْخُلْ خِزَانَةَ ٱلرُّبِّ . ﴿ ﴿ ﴿ وَكُنَّ الشَّمْ وَتَغُوا فِي أَلْأَيُوالِ فَكَانَ عِنْدَ سَمَاعَ الشَّنْبِ صَوْتَ ٱلْبُوقِ أَنَّ ٱلصَّبْ حَغُوا لِمَتَاكَا شَدِيلًا قَسَطَ ٱلسُّودُ فِي مَكَانِهِ ، فَصَهِدَ ٱلشَّمْبُ إِلَى ٱلْمِيثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى وَجِهِ وَأَخَذُوا ٱلمَيثةُ ﴿ وَأَبِسَلُوا جَمِعَ مَا فِي ٱلْمَدِينَةِ مِنْ رَجُلِ وَٱمْرَأَةٍ وَطِلْمُلِ وَشَجْ حَتَّى ٱلْهَرَ وَالْفَتَمَ وَٱلْحَمِيرَ بَحَدَ ٱلسَّيْفِ. ﴿ إِنْ ﴿ وَقَالَ يَشُوعُ لِلرَّجَلَيْنِ ٱللَّذَيْنِ تَجَسَّمَا ٱلْأَرْضَ ٱدْخُلا بَيْتَ ٱلْمَرَاةِ ٱلْبَنِي وَأَغْرِجَا مِنْ هُنَاكَ ٱلْمَرَاةَ وَجِمِعَ مَا هُوَ لَمَا كَمَا خَلْفَتًا لَمَا . ﴿ وَهُمَا كُلُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ ٱلْتُلامَانِ ٱلْجَاسُوسَانِ وَأَمْرَجَا دَاحَابَ وَأَبَاهَا وَأَمَّا وَإِخْوَتَهَا وَجَعِعَ مَا هُو لَمَا وَسَارُ عَمَا يُرِهَا وَأَقَالُوهُمْ خَارِجَ عَلَٰةٍ إِسْرَائِيلَ • عَنْ إِلَى وَأَمْرَ فُوا ٱلْمَدِينَةَ وَجَعِيمَ مَا فِيهَا بِالْأَار إِلَّا الدُّعَبِّ وَٱلْهِشُّـةَ وَآنَيَةَ ٱلْقُاسِ وَٱلْحَدِيدِ فَإِنَّهُمْ جَمَالُوهَا فِي خِزَانَةٍ بَيْتُ ٱلرُّبِّ . وَدَاحَابَ ٱلْبَعَ وَبَيْتَ أَبِهَا وَجِيمَ مَا هُوَ لَمَا أُسْتِنَاهُمْ يَشُوعُ وَأَفَلَتْ بَيْنَ بَني إِسْرَائِيلَ إِلَى هُنَا ٱلْيُومِ لِأَخِبَ أَخْفَتِ ٱلرَّسُولَيْنِ ٱللَّذَيْنِ أَدْسَلْهَا يَشُوعُ لَحَى أَدِيكا. وَدَمَا نِشُوعُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ قَائِلًا يَعْتُ لِلْ مَلْمُونُ لَدَى ٱلرَّبِ ٱلرَّجُلُّ ٱلَّذِي يَهْمَنُ وَيْنِي هَٰذِهِ ٱلْدِينَةَ أَرِيحًا بِبِكُرِهِ لِمُأْسِنَهَا وَإِنْسَرَ بَيْتِهِ يَصِبُ أَلَوْلِهَا . كَانَ ال ٱلرَّبُّ مَمَ يَشُوعَ وَذَاعَ خَبَرُهُ فِي كُلِّ ٱلْأَرْضَ

# ألفَصُلُ السَّابِغُ

ويه وتمد عن بنه إسرائيل في أسر البُسل قائد عالمان فن كرّ في في ذبوي بن و والمَّ من المُرافِق في المُرافِق في

﴿ يَهُمُ ٱلْكُنْمَا يُونَ وَكُلُّ سُكَّانِ ٱلْأَرْضَ فَيُعِطُونَ بَا وَيْحُونَ ٱسْتَنَامِنَ ٱلأَرْض فَاذَا نَصْنَعُ لِأَسِكَ ٱلْمَطِيمِ عِيْدِي فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِيَشُوعِ فَمْ لِمَاذَا أَنْتَ سَاقِطُ عَلَى وَجُعاتَ. كالله فَدْ أَجْرَمَ إِسْرَائِيلُ وَتَسَدُّوا عَدِي الَّذِي أَمْرَنْهُمْ بِهِ وَأَخَذُوا مِنَ ٱلْمُنْسَلَ بَلْ سَرَفُوا وَجَعَدُوا وَجَمَلُوا فِي آنِيَهِمْ ﴿ لَيْكَ فَلَمْ يَقْدِدُ بَنُو إِسْرَا نِيلَ أَنْ يَنْتُوا أَمَامَ أَعْدَلْهُمْ بَلْ وَأَوْا مُدْيِينَ مِنْ وَجِهِ أَعْدَآتُهُمْ لِأَنَّهُمْ قَدْ صَادُوا مُبْسَلِينَ فَلاَ أَعُودُا كُونُ مَمكمُ مَا لَمُ رُّ يُلُوا ٱلْلِسَلَ مِنْ بَيْنِكُمْ . ﴿ يَلِيُّهُ أَمُّ قَدَّسِ ٱلصُّفَ وَقُلْ لَهُمْ تَقَدَّسُوا لِلْفَدِ فَإِنَّهُ حُكَذَا قَالَ ٱلرَّبِ إِلَّهُ إِسْرَائِسِلَ ٱلْكِسَلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ يَا إِسْرَائِيلُ فَلَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْتُوا أَمَامَ أَعْدَانِكُمْ حَتَّى ثُرِيلُوا ٱلْلِسَلِ مِنْ بَيْنِكُمْ . ﴿ لَيْنِي فَإِذَا أَصْغِنْمُ قَتَدَّمُوا بِأَسْسَاطِكُمْ فَيْكُونَ أَنَّ ٱلسِّبْطَ ٱلَّذِي يَا خُذُهُ ٱلرَّبِّ يَقَدَّمْ بِسَثَاثِرِهِ وَٱلْمَشِيرَةَ ٱلَّتِي يَأْخذُهَا ٱلرَّبُّ تَعَدَّمُ بِيُونِهَا وَٱلْيَتَ ٱلَّذِي يَأْخُذُهُ ٱلرَّبُّ يَعْدَمُ بِرِجَالِهِ . عَيْدٍ وَيَكُونَ أَنَّ ٱلْمَاخُوذَ بْٱلْمُسَلُ يُحْرَقُ بِالتَّادِهُوَ وَكُلُ مَالَهُ لِأَنَّهُ تَعَدَّى عَهْدَ ٱلرَّبِّ وَفَعَلَ مُنْكُرًا فِي إِسْرَائِيلَ. كالله فَكُرٌ يَفُوعُ مِنَ ٱلْنَدَاةِ وَقَلْمُ إِسْرَائِيلَ بَعَسَدِ أَسْبَاطِهِمْ فَأَخذَ سِبْطُ يَهُودًا. كِنْ وَقُدَّمَتْ قَبِلَةُ يَهُوذَا فَأَخِذَتْ عَشِيرَةَ الزَّارَحَيِنَ، وَقُدَّمَتْ عَشِيرَةُ الزَّارَحْينَ ير جَالْمَا فَأَخِذُ زُبْدِي . عِينَ إِي وَفُدَمَ بَيْتُهُ يرجَالِهِ فَأَخَذَ عَاكَانُ ثَنْ كُرْ مِي بْن زَبِدِي بْن زَارَحَ مِنْ سِبْطِ يَهْوَذَا ﴿ كِيْنِيْكُ فَقَالَ يَشُوعُ لِمَاكَانَ يَا وَلَدِي أَقِمْ كَرَاضً ۚ لِلرُّبِّ إِلَٰهِ إِسْرَابِسِلَ وَأَعْتَرِفْ لَهُ وَأُخْيِرِنِي عَاصَلَتْ وَلَاتَكُتُسْنَى • ﴿ يَهِيْ عَأَجَابَ عَاكَانْ يَشُوعَ وَقَالَ لَا جَرَمَ أَنِّي خَطِلتُ إلى الرَّبِ إلْهِ إِسْرَائِيلَ وَفَعَلْتُ كُمَّا وَكَمَا. عِنْ وَأَنْتُ فِي ٱلْنَيْةِ رِدَآ الْإِبِلِّا حَسَنًا وَمِنْيُ مِثَالِ فِضَةٍ وَسَبِيكَةً مِنْ ذَهَبٍ وَزُمُهَا خَسُونَ مِثَالًا فَأَشْتَهُ إِنَّا وَاخَنْتُهَا وَهَا هِيَ مَدْفُونَهُ فِي ٱلْأَدْضِ فِي وَسَطِ حَبَّ فِي وَالْفِشَّة تَحْتَهَا. مَثِلِكُ فَأَدْسَلَ يَشُوعُ دُسَلَا فَأَسْرَعُوا إِلَى الْحِبْاَ فَإِذَا هِي مَدْفُونَةُ فِي ٱلْحِبْرَةَ وَٱلْجِنْسَةُ خُنَهَا ، بينيج فَأَخَذُوهَا مِنْ وَسَعِلِ أَخَلِهَ وَأَوْاً بِهَا يَشُوعَ وَجَبِعَ بَنِي إِسْرَا بْيلَ وَطَرْحُوهَا أَمَامَ ٱلرَّبِ. ١ كِلْمُكِمْ فَأَخَذَ يَشُوعُ عَاكَانَ بْنَ زَارَحَ وَٱلْفِطَةَ وَٱلرِّدَآةَ وَسَبِيحَةُ ٱلذَّهَبِ وَبَنِيهِ وَبَانِهِ وَيَرَهُ وَجَهِرهُ وَعَهَ وَخَلَّهُ وَسَارَ مَالَهُ بِحَشْرَةٍ جِيعٍ إِسْرَائِيلَ وَأَوَّابِهِمْ وَادِيَ عَكُورَ . مُنْ وَقَالَ يَشْوعُ لِلْذَا أَغَنَّا أَعَنَكَ ٱلرَّبُّ فِي هَذَا ٱلْيُومِ. فَرَجْهُ جِيعُ إسرايل بأنجازة ثمَّ أَمْرَفُوهُم بِالنَّادِ بَعْدَ مَا رَجُوهُمْ بِأَنْجِارَةِ مُنْ فَيَ وَاعْلُوا عَلْيهِ جَوْدً عَظِيَةً مِنْ ٱلْحِجَادَة إِلَىٰ هٰ خَذَا ٱلْيَوْمِ فَرَجَ ٱلرَّبُّ عَنْ شِدَّةِ عَشْهِ. الأَجْلِ ذَلِكَ شَيِّ ذْ لِكَ ٱلْمُوضِمُ وَادِيَ عَكُورَ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ

#### ألفصل التامن

المنه وقال الرب يضوع لا تحف ولا تفضل خد ملك جيع ربال الحرب وقم المستده إلى الني وقشة والرسه وقسد الفل المرب وقلم المستده إلى الني وقشة والرسه المنه وقسل المنه وقسية والرسه المنه وقضل المنه وقسل المنه وقسلة والرسه المنه وقسل المنه وقسل المنه وقبائها المنه المنه المنه والمنه وقسل المنه وقال المنه وقسيرة المنه وقسل المنه المنه وقسيرة من والمنه المنه وقسيرة من ورابه المنه المنه وقبائها المنه وقل المنه المنه وقال المنه المنه والمنه وقبل المنه المنه المنه وقبل المنه وقبل المنه المنه وقبل المنه وقبل المنه وقبل المنه وقبل المنه وقبل المنه المنه وقبل المنه المنه المنه وقبل المنه والمنه المنه وقبل المنه والمنه المنه وقبل المنه وقبل المنه والمنه المنه وقبل المنه وقبل المنه والمنه المنه وقبل المنه والمنه المنه وقبل المنه المنه والمنه المنه وقبل المنه وقبل المنه وقبل المنه والمنه المنه وقبل المنه والمنه وقبل المنه وقبل المنه والمنه المنه وقبل المنه وقبل المنه وقبل المنه وقبل المنه وقبل المنه والمنه المنه وقبل المنه المنه وقبل المنه وقبل المنه والمنه المنه وقبل المنه وقبل المنه المنه والمنه وقبل المنه المنه وقبل المنه المنه والمنه المنه وقبل المنه المنه والمنه وقبل المنه المنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه المنه والمنه وال

تُمَالَ ٱلْمَيْ وَٱلْوَادِي بَيْنُهُمْ وَبَيْنَ ٱلْنَيْ ﴿ كُنْكُ وَأَخَذَ نَحُو خَسَةٍ ٱلْآفِ رَجُلٍ وجَمَلُهُمْ كَينًا بَينَ بَيْتَ إِبلَ وَالْمَى عَرْفِي ٱللَّهِينَةِ . عَنْ إِذَا النَّفْبَ جَبِمَ ٱلْمَيْسُ الَّذِي مَمَّهُ شَهَالَ ٱلْمَدِينَـةِ وَسَاقَتُهُ غَرْبِيُّهَا وَسَارَ يَشُوعُ فِي ذَٰلِكَ ٱلدَّلِ فِي وَسَطِ ٱلْوَادِي . كُلُولِ فَلَمَّا دَأَى مَكِ أَلْمَى ذَلِكَ بَادَرَ وِجَالُ ٱلْدِينَةِ وَبَكَّرُوا وَمَرْجُوا عَلَى إِسْرَائِيلَ لِقُرْبِ جِهَ أَلْبَرَانِهِ ٱلْمِكُ وَجِمِ شَمْهِ فِي وَفْتِ ٱلْمِمَادِ وَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ وَرَأَهُ ٱللَّذِينَةِ كَينا . كَلَيْتِكُ فَأَنْهَزَمَ يَشُوعُ وَجِمِيعٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ وُجُوهِهِمْ وَهَرَبُوا فِي طَرِيقِ ٱلْبَرِئَةِ . كَلُّنِهِ فَتَنَادَى جَمِيمٌ الشَّمْبِ الَّذِينَ فِي الْمَدِينَةِ لِيَسْعُوا فِي طَلَّهِمْ وَجَدُوا وَرَأَهُ يَشُوعَ حَتَّى أَبْعَدُوا عَن أَلْدِينَةِ عِينَ إِي وَلَمْ يَبَقَ أَحَدُ فِي ٱلْمَى وَبَيْتَ إِبْلَ إِلَّا خَرَجَ فِي إثرِ إشرائيل وَرَكُوا ٱلْمَدِينَة مَفَوْحَةً وَسَعُوا وَرَّأَهُ إِسْرَائِيلَ . عَلَيْ قَالَ ٱلرَّبُّ لِيَطْوعَ سَدِّدِ ٱلْحَرْبَةَ ٱلِّتِي بَدِكَ نَحْوَ ٱلْنَيَ فِلَيْ أَسْلِمُهَا إِلَى يَدِكَ فَسَلَّدَ يَفُوعُ ٱلْحَرَبَةَ ٱلَّتِي يندِه نَحُو ٱللَّذِيَّةِ . عِنْهِ وَعِنْدَ مَا مَدَّ يَدَهُ كَارَ ٱلْكَمِينُ بِسُرْعَةٍ مِنْ مَوَاضِهِمْ وَعَدُوا عَلَى الْمُدِينَةِ فَأَخَذُوهَا وَلَمْرَعُوا وَأَخْرَقُوا ٱلْمَدِينَةَ بِالنَّادِ. ﴿ يَهِمُ فَالْفَت رِجَالَ ٱلْمَيْ وَغَظَرُوا فَإِذَا دُخَانُ ٱلْمِينَةِ صَاعِدُ إِلَى ٱلنَّمَا ۚ فَلَمْ يَئِقَ سَبِيلٌ لِلْمَرْبِ إِلَى مَكَانٍ لِأَنَّ ٱلْقُومَ أَلْنِينَ كَانُوا أَنْهَزُمُوا إِلَى ٱلْبَرَاتِيَ أَرْتَدُوا عَلَى طَالِبِهِم . عَلَيْ وَلَا رأى يَدُوعُ وَكُلُ إسرائيل أَنْ ٱلْكَمِينَ قَدْ أَخَذُوا ٱلْمَدِينَةَ وَقَدِ ٱرْتَفَمَ دُخَانَهَا ٱنْتُنُوا وَصَرَبُوا رَجَالَ ٱلْمَيّ . المُنْ وَمَرَجَ ٱلْكُونِ مِنَ ٱلْمُدِينَةِ المَالَمِمُ فَصَارَ ٱلْقُومُ فِي وَسَعِلِ إِسْرَائِيلَ هُولاً أَمِن هُنَا وَأُولِكَ مِنْ هَنَاكَ فَضَرَ يُوهُمْ حَتَى لَمْ يَنِيَ مِنْهُمْ بَاقِ وَلَا شَرِيدُ كِنْ إِي وَفَيْضُوا عَلَى مَلِكِ ٱلْمَى حَبًّا وَقَادُوهُ إِلَّى يَشُوعُ . يَكُلِّي وَلَّا فَرَغُ بُو إِسْرَائِيلَ مِن قَالَ جَبِهِ سُكَان أَلَى إِنِ ٱلصَّحْرَا وَفِي ٱلْرِيِّرِ حَيْثُ لِلْوَهُمْ وَسَقَلُوا بَعِيمُمْ بَعُدَ ٱلسَّفِعَ آخرهِمْ رَجَعَ جِمْ إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْمَيْ وَصَرَ يُوهَا بَعَدُ ٱلسِّنف . كُنْ إِلَيْ وَكَانَ جُلَّةُ مَنْ فَعَلَ فِي ذَلِكَ أَلَوْم مِنْ رَجْلِ وَأَمْرِأَةً أَنَّيْ عَشَرَ أَلْنَا جَمِيعَ أَهْلِ أَلْنِي عِلْمَ وَلَمْ يَرْدُهُ يَضُوعُ بِدَهُ ٱلِيَ مَدَّهَا بِالْحَرِيَةِ حَتَّى أَبْسَلَ جِمِعَ سُكَانِ ٱلْعَيْدِ عَيْنِي فَأَمَّا ٱلْبَائِمُ وَسَلَبْ فَكَ ٱلْمَدِينَةِ فَنَيْهَا إِسْرَائِلُ لِأَنْفُسِهِمْ عَلَى حَسَّبِ أَمْرِ ٱللَّبِ ٱلَّذِي أَرَّ بِه يَفْوعَ. ١٤٢٤ وَأَخْرِقَ بَشُوعُ ٱلْنَ وَجَلْهَا لَلَّ وَدُمْ إِلَى ٱلْأَبِدِ مَرَابًا إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ . عَلَيْكُ وَمَلِكُ ٱلْمَى عَلَمُهُ عَلَ خَشَيَةً إِلَى ٱلْمَنَا وَعِندَ غُرُوبِ ٱلنَّفِي أَمَرَ يَدُوعُ فَأَزَّلُوا جُنَّتُهُ عَن ٱلْخُشَبَّةِ وَٱلْقُوهَا عِنْدُ مَدْخُلُ بَابِ ٱلْمِدِينَةِ وَجَمَالُوا عَلَيْهِ جَنْوَةً كَيْرَةً مِنَ ٱلْحِجَارَةِ إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ . عِنْ مِنْذِا بِنِّي يَشْوعُ مَذْبَعَ لِلأَبْ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ فِي جَبِلَ عَبَّالَ عِنْ كَالْمَرَ مُوسَى عَبُدُ ٱلرَّبِ بِنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مَا هُوَ مَكْتُوبُ فِي سِفْرِ قُودَاةٍ مُوسَى مَذْ مَكَا مِنْ حِجَازَةِ غَيْرِ مُغُونَةِ لَمْ يُرْفَعُ عَلَيْهَا حَدِيدُ وَأَصْعَدُوا عَلَيْهِ غُرَقَاتِ لِلرَّبِّ وَذَبَحُوا ذَبَائِحَ سَلامَةِ ، ﴿ يَكُنِ أَخَالُ عَلَى الْحَجَارَةِ تَغَيَّةً ٱشْتِرَاعٍ مُوسَى ٱلَّتِي كَتَبَهَا يَحْصَرَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ • ﴿ إِنَّهِ إِنَّ وَكُانَ جِمِيمُ إِسْرَائِيلَ وَشُيُوخُهُمْ وَعُرَفَا وَلَهُمْ وَقُصَّاتُهُمْ وَاقْفِينَ عَلَى جَانِيَ ٱلتَّافِوت مِنْ هَمْنَا وَهُمَا مَقَا بَلَ ٱلْكَهَةِ ٱللَّهِ يِينَ حَاطِئ قَانُوتِ عَيْدِ ٱلرَّبِ ٱلْفَرِيبُ وَالصَّرِيحُ يَصْنُهُمْ إِلَى جِهَةِ جَلَ مَرْتِمَ وَالتِّصْفُ ٱلْآخَرُ إِلَى جِهَةِ جَلِي عَبَّالَ كَا أَمْرَ مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِ أَنْ يُبَارِكَ شَمْبُ إِسْرَائِيلَ أَوْلًا . عَلَيْهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ مَادَى بَخِيعِ كَلام التُّودَاةِ مِنَ الْبَرَكَةِ وَاللَّمَةِ بَحَسَبِ بَعِيمِ الْمُكُتُوبِ فِي سِفْرِ التُّورَاةِ عِينَ لَمْ تُكُنْ كَلِمَةُ مِنْ كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى لَمْ يَنَادِ بِهَا يَشُوعُ بِحَضْرَةٍ كُلِّ جَاعَةِ إِسْرَائِسَلَ مَمُ ٱللِّمَا وَالْأَطْفَالِ وَٱلْمَرِبِ ٱلسَّارِ مَمَّهُمْ

# ألفضل التاسغ

عِنْهِ مَنْاَتِمَ جَمِ الْلُوكِ الَّذِينَ فِي غِيرِ الْأَرْدُنِ فِي الْمُلِلِ وَالسَّمَا وَفِي تَحِيْرُ سَاجِل الْمُقْرِ الْكَبِيرِ إِلَى مُقَاطِ لِبَنَانَ الْمُلِنِينَ وَالْأَمُورِ فِينَ وَالْكَسَّائِينَ وَالْفَرِيْقِينَ وَالْبُوسِيونَ عَنِينَ اعْتَمَنُوا مَا يَقِالِ يَشْوعَ وَإِمْرَائِيلَ عَلَى اجْبَعَ الْسَسَلَةِ. عَنْهُ وَنَعْنَا مَنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُ لِمُومِ إِلَيْهَا وَالْمِي هِينَةٍ فَاعْلُوا هُمْ أَيْعِنَا وَمُضَوا فَمْرَدُوا وَأَخْذُوا وَأَخْذُوا لِلْمِيرِهِمْ حَسَائِلَ رَبَّةً وَوَقَلَ خَرِ عَيْفَةً مُرْفَعَةً مُ

كان وَمَالَا عَيْمَةُ مُرَقَّمَةً فِي أَرْجُلِهِمْ وَإِيامًا بَالِيَّةَ عَلَيْهِمْ وَجِيمٌ خُبْرِ ذَادِهِم كَابِسُ عَيْنٌ كليُّ وَمَضُوا إِلَى يَنْوِعَ إِلَى عَلْمَ ٱلْحِلْمَالِ وَقَالُوا لَهُ وَلِينِي إِسْرَائِيلَ إِنَّا قَادِمُونَ مِنْ أَوْضَ بَسِدَةٍ فَأَصْلُوا لَنَا عَهْدًا . عَيْنِي فَنَالَ دِجَالُ إِشْرَائِيلَ لِنَحْوَ بِينَ لَلَكُمُ مُعْيُونَ فَيَا يَتَنَا فَكُفَ مُعْلَمُ لَكُمْ عَدًا . ﴿ يَهِي كَالُوا لِيشُوعَ إِنَّا نَحُنْ عَبِدُكَ . فَقَالَ لَمْم يَشُوعُ مَّنْ أَنْتُمْ وَمِنْ أَنْ أَفْتِلُمْ . عِنْ فَمَالُوالَهُ قَدْ فَدِمْ عَبِدُكَ مِنْ أَرْضِ بَعِيدَةٍ جِدًّا عَلَى كَنْمُ ٱلزُّبْ إِلَمْكَ لِأَنَّا شَيْسًا يَغَيَرِهِ وَيَجْبِعِ مَا صَنْعَ فِي مِصْرَ كَلَيْكُ وَجَبِع مَا صَنَّعَ عِمْكُي ٱلْأَمُورَ بِينَ ٱللَّذِينَ فِي عَبْرِ ٱلْأَرْدُنَّ سِيجُونَ مَلِكِ حَشْبُونَ وَعُوجٍ مَلِكِ بَاشَانَ أَلْتِي فِي عَشَيْلُوتَ. ﴿ إِنْ إِلَيْ فَكُلِّمَنَا شُوعُنَا وَسَارُ اسْكَانِ أَدْصَنَا قَالِينَ خُذُوا فِي أَ يِدِيكُمْ زَادًا عِلَم مِن وَأَمْضُوا لِلْتَفَاهُمُ وَقُولُوا لَهُمْ إِنَّا نَحْنُ عَبِيدُكُمْ فَأَصْلُوا لَنَاعَهُمَا و كالمَلِيخُ هُذَا خَوْلَا تَرَوْدَنَاهُ مُعْنَا مِن بُورِتَا فِي قَوْم خُرُوجِنَا فِلْمَسِيرِ إِلَّكُمْ وَهَا هُوَ ٱلْآنَ بَابِسُ وَقَدْ مَارْعَنا . وَفِي وَهِذِهُ زِقَالُ ٱلْخُرُ مَلاَ نَاها جَدِيدة وَهَاهِي مُشَقَّقَةُ . وَهَذِهُ يُأْبُ وَمَا فَا قَدْ تَتَقَّتْ مِنْ طُولِ شُفَّةِ ٱلطَّرِيقِ . ﴿ إِلَّهِمْ فَأَخَذَتِ ٱلْجَاعَةُ مِنْ زَادِهِمْ وَأَ تحبس مَثُورَةَ ٱلرَّبِ عِنْ وَسَالُهُمْ يَشْعِ فَطَلَمَ لَمْمَ عَهْدًا عَلَى ٱسْتِكَا إَمِمُ وَخَلَف لْمُ رُوْسًا \* الْجَاعَةِ . وَإِن وَكَانَ بَلْدُ كُلاَةٍ أَيَّامٍ مِنْ فَطْهِمِ ٱلْمَهْدَ مَعْمَ أَنْ سَمِنُوا أَنَّ ٱلْقُومَ جِيرَانُ لَمْمَ وَأَنَّهُمْ سَاكِلُونَ فِيهَا بَيْتُهُمْ . ﴿ اللَّهُ فَسَادَ بُو إِسْرَا بِيلَ وَأَقُوا أَمُدُنَ ٱلْمَوْمِ فِي ٱلْيُومُ ٱلتَّالِثِ وَهِيَ جِبْمُونُ وَكَفِيرَةً وَبِلْرُوتُ وَقِرْبِـةً يَبَادِيمُ ﷺ وَلَمُ يَسْرِيهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنَّ دُوْسَآهُ الْجَنَاعَةِ كَانُوا قَدْ حَلَنُوا لَهُمْ بَارَّتِ إِلَٰهِ إِسْرَائِسِـلَ خَذَمُّرَ كُلُّ الْجَمَاعَةِ عَلَى الرُّوْسَادُ . جِينِ قَمَّالَ جَهِمُ الرُّوْسَادُ الْجَمَاعَةِ كَفِهَا إِنَّا قَدْ حَافَنَا لْمُمْ بِالْاَبِ إِلْهِ بِسُرَائِيلَ وَالْآنَ لَاسْبِيلَ قَا أَنْ غُنَّهُمْ بِشَرْ - ١٤٤ مُكْذَا تَعْتَعُ عِيمُ وَنَسْتَقِيمٌ فَلَا يُكُونُ مَلِينًا مُعْطُ لِأَجْلِ الْبِينِ الَّتِي خَلَفَاهَا لَهُمْ . ﴿ يَنْكُمْ وَقَالَ لَهُمُ ٱلرُّوْسَاءُ إِنَّهُمْ يُسْفِئِفُونَ وَكِلُونُونَ نُحْتَطِي حَطَبٍ وَمُسْنِي مَادَ لِكُلُ الْجَاعَدَ كَا فَالُ لْمُ ٱلرُّوسَاءُ . عِيرٍ فَاسْتَدْعَاهُمْ يَشُوعُ وَخَاطَبُهُمْ قَالِلاً لِلْذَاخَدَ عَمُونًا وَفَاتُمْ إِنْسَا بَهِدُ وِنَ مِنْكُمْ جِدًّا وَإِنَّا أَنْتُمْ مُعْيِمُونَ فِيهَا آيِنْنَا . ﴿ وَأَلْآنَ مَلُونُونَ أَنْتُمْ فَلإ قَالُ يَنْكُمْ عَبِيدٌ وَغُتَطِبُوحَطَبِ وَمُسْتَفُو مَلَّهَ لِيْتِ إِلَى • بَكِيِّكِمْ فَأَجَابُوا يَشُوعَ وَقَالُوا إِنَّ عَيِدَكَ فَدْ أَخْبِرُوا بَجْسِمِ مَا أَمَرَ بِوَٱلرَّبُّ إِلَيْكَ مُوسَى عَبْدَهُ مِنْ أَنْ يُطِيِّكُمْ جَمِعَ ٱلأَرْضِ وَيُبِيدَ بَعِمَ سُكُمَانِ ٱلأَرْضِ مِنْ أَمَامٍ وُجُوهِكُمْ غَيْنَا جِدًا عَلَى أَتْضِا مِنْ فَلَكُمْ وَمَلْنَا هَٰذَا ٱلْأَمْرِ . وَإِلَّا وَٱلْآنَ فَهَا غَنْ فِي يَدِكَ فَا كَانَ حَسَنًا وَفَوِيمًا فِي عَنْيَكَ أَنْ تَصْنَمُهُ فَأَصْنَمُهُ . ١٩٢٤ فَصَنَعَ مِهِمْ كَذَٰلِكَ وَأَنْفَذَهُمْ مِنْ أَيْدِي بَنِي إِسْرَا لِيلَ فَلَمْ خُلُوهُم عَنْهُ وَجَلَهُم يَشُوعُ مِنْ ذَلِكَ ٱلْيُومِ يُخْتَطِي حَطَبٍ وَمُسْتَقِ مَا ۗ الْجَمَاعَةِ وَلَمْذَيَحِ ٱلرَّبِ ۚ إِلَىٰ هٰذَا ٱلْيَوْمِ فِي ٱلْمُوْسِمِ ٱلَّذِي يَخْتَادُهُ

# أَلْفَصُلُ ٱلْعَاشِرُ

المنهج وَلَمَا عَمَ الْوَيْهَ اوَلَوْ الْمَلْ جَلُونَ فَدَ الْمَوْ الْمَنْ وَالْسَلَمُ وَالْمَا الْمَرْ اللّهِ وَالْمَلْ اللّهِ اللّهِ وَالْمَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

يَثَبُنُ مِنْهُمْ أَحَدُ فِي وَجِيكَ. ﴿ يَهِمْ فَرَحَتَ عَلَيْهِمْ يَشُوعُ بَنْتُهُ وَكَانَ قَدْ فَضَى ٱلمَّيلَ كُلُّهُ صَاعِدًا مِنَ ٱلْجِنْجَالِ ﷺ فَهَزَّهُمْ الرَّبْ أَمَامَ إِسْرَائِيلَ وَضَرَبَهُمْ ضَرَّبَهُ عَظِيمَةً فِ جِعْونَ وَتَعَيِّمُ أَ فِي طَرِيقِ عَنَّةِ بَيْتَ خُورُونَ وَضَرَبُّهُمْ إِلَى عَزِيقَةً وَإِلَّى مَقِّيدَةً. وَقِيَا هُمْ مُنْهِ رُمُونَ مِن وَجُو إِسْرَائِيلَ وَهُمْ فِي مُنْهَبِطِ بَيْتَ خُودُونَ رَمَاهُمُ ٱلرُّبُ بِحِبَادَةِ عَظِيْمَةٍ مِن ٱلسُّمَا ۚ إِلَى عَزِيقَةً ضَلَكُوا وَكَانَ ٱلَّذِينَ هَلَكُوا يُحِبَادَةِ ٱلْمَرْدِ الْمُكْرَ مِنْ الَّذِينَ فَتَلَهُمْ بَنُو إِسْرَائِلَ بِٱلسِّيفِ، ﴿ لَكُمْ حِنْنِذِكُمُ يَضُوعُ ٱلَّبُّ فِوْمَ ٱسْلَمَ ٱلرَّبُ ٱلْأَمُودَ بِينَ بَيْنَ أَيْدِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ عَلَى مَشْهَدِ إِسْرَائِيلَ مَا تَنْمُسْ فِنِي عَلَى جِبْنُونَ وَيَافَرُ ٱ ثَبْتَ عَلَى وَادِي أَيَّالُونَ • عَلَيْنَ فَوَقَعْتِ ٱلشَّمْنُ وَثَبْتَ ٱلْتَسَرُ إِلَى أَنِ أَنْقُمُ ٱلثُّفِ مِن أَعْدَايُهِم وَذٰلِكَ مَكُنُوبُ فِي سِفْرِ ٱلْمُنْفِيمِ . فَوَقَفَ ٱلنَّفُ فِي كبد السُّهَا وَلَمْ يَقِلْ لِلْمَنْسِبِ مُدَّةً قَوْم كَامِلٍ . عِنْهِ وَلَمْ يَكُنْ مِثْلُ ذَٰلِكَ ٱلْيوم قَلْهُ وَلَا بَعْدَهُ سَعِرَ فِيهِ ٱلرُّبُّ لِصَوْتِ إِنْسَانِ حَبِثْ قَاتَلَ ٱلرُّبُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ • عَيْدٌ ثُمَّ دَجَعَ يَشْوعُ وَجَهِمُ إِسْرًا نِيلَ مَعَهُ إِلَى عَلَٰهِ الْجِنْجَالِ. عَلَيْ وَحَرَبَ أُولِكَ ٱلْلُوكَ ٱلْحُسَنَة وَٱخْتَبَأُوا فِ مَنَادَةٍ يَقِيدَةً . عِنْهِمَ فَأَخِرَ يَشْوعُ وَقِلَ لَهُ إِنْ قَدْ وُجِدَ ٱلْمُولِثُ ٱلْحُسَمَةُ مُخْتَفِينَ فِ مَنَارَةِ يَقْبِدَةً . بِيَنِيْنِ فَقَالَ يَشْوعُ دَمْرِجُوا حِجَارَةً كِبَارًا عَلَى فَمِ ٱلْمُفَارَةِ وَوَكِلُوا طَلْهَا قُومًا يَضَطُونَهَ . عِنْ وَأَنْمُ لا تَتَمُوا بَلْ مَلْمُوا عَلَى أَعْلَبِ أَعْدَ إِنْكُمْ وَأَهْلِكُوا سَافَهُمْ وَلَا تُعْكِنُوهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مَدِينَةً مِنْ مَدَائِنِهِمْ فَإِنَّ ٱلرُّبِّ إِلْهُكُمْ قَدْ أَسْلَمُهُمْ إِلَى أَيْدِيكُمْ ، عَيْنِ وَلَا فَرَغَ يَنْوعُ وَزُو إِسْرَائِيلَ مِنْ صَرْبِهِمْ صَرْبَةً عَظِيمةً جِدًّا حَتَّى أَقْوَهُمْ وَدَخَلَ مَنْ بِقِ مِنْهِمُ ٱلْمَدْنَ ٱلْحَصَّنَّةَ عَلَيْكُ وَجَعَ جِيعُ ٱلشَّمْبِ إِلَى الْحَلَّةِ إِلَ يَشْوعَ فِي مَقِيدَةً بِسَلَامٍ وَلَمْ يَحْرِكُ أَحَدُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لِسَانَهُ • ﴿ وَلَمْ فَقَالَ يَشْوعُ أَفَخُوا فَمَ ٱلْمَنَارَةِ وَأَشْرِجُوا لِيَ ٱلْمَاوَكَ ٱلْحُسَةَ مِنَ ٱلْمَنَارَةِ ﴿ ﴿ ﴿ لِلَّهِ مُعَالِمُ الْ أُولَاكَ ٱلْمُأْوِكَ ٱلْحُسَة مِنَ ٱلْمُنَارَةِ مَلِكَ أُورَشَلِيمَ وَمَلِكَ خَبْرُونَ وَمَلِكَ يَرْمُوتَ وَمَك لَا كَيْسَ وَمَكَ عَلُونَ . يَحِيْدٍ وَلَا أَغْرَجُوا أُولَكَ ٱلْلُوكَ إِلَى يَسْوعَ اسْتَدَعَى بَشُوعُ جَيمَ دِجَالَ إِسْرَا يُلِلِّ وَقَالَ لِفُواْدِ رَجَالِ ٱلْحَرْبِ ٱلَّذِينَ سَادُوا مَمَّهُ تَمَّذَّمُوا وَصَمُوا أَفْدَامَكُمْ عَلَى رِقَابِ هُولآءَ ٱلْلُوكِ . فَتَمَنَّمُوا وَوَصَهُوا أَقْدَامُهُمْ عَلَى رِقَابِهِمْ ۖ عَيْنِ فَعَالَهُمْ يَشُوخُ لَا تَخْفُوا وَلَا زُهُوا نَشَجُمُوا وَتَندُدُوا فَإِنَّهُ هُكُذَا نَهْلُ ٱلزُّبُّ بَهِيمِ أَعْدَ آيكُمُ ٱلَّذِينَ أَنْمُ خَارِيْوَمُمْ وَ إِلَيْنَ وَمَرَبَهُمْ يَشْوعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَتَلَهُمْ وَعَلَيْمٌ عَلَى حس خَشَات فَلِنُوامُنلَّذِينَ عَلَى ٱلْحَشَبِ إِلَى ٱلْمُسَاَّةِ . جَنْ وَعِندَ مَنِيبِ ٱلنَّحْسِ أَمَرَ بَسُوعُ فَأَزُّلُوهُمْ عَنِ ٱلْحَشَبِ وَطَرَحُوهُمْ فِي ٱلْمُنَادَةِ ٱلَّتِي ٱخْتَبَأُوا فِيهَــا وَجَمَاوًا عَلَىٰ فَمِ ٱلْمُنَارَةِ حِجَارَةً ۖ كِيَارًا إِلَى يَوْمِنَا هَٰذَاه ، عَنْ إِنْ وَفَعَ يَشُوعُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ مَقْبِدَةَ وَصَرَبَهَا بِعَد ٱلسَّيْفِ وَأَ إِسلَ مَلَكُمَا وَكُلَّ الْأَنْهِ الَّتِي فَيها لَمْ لِينَّ بَاقِيًّا وَصَمَّ جَلْكِ مَقْيدَةَ كُا صَمَّ عِلْكِ أَدِيمًا. عِلَيْهِ ثُمَّ أَجَازَ يَشْرِعُ وَجَمِيمُ إِسْرَائِيلَ مَعَهُ مِنْ مَثِيدَةً إِلَى لِنَةَ وَعَارَبَهَا . يَحْيَرُ فَأَسْلَهَا ٱلزَّبُّ أَيْضًا إِلَى أَيْدِي إِسْراً إِيْلَ هِيَ وَمَلَكَهَا فَضَرَبُوهَا بَحَدْ ٱلسَّيْفِ وَقَتُلُوا كُلُّ تَهْس فِيهَا لَمْ يُنْوُا فِيهَا بَاقِيَا وَفَعَلُوا غِلِكِهَا كَمَا فَسَلُوا عِلِكِ أَدِيمًا . ﴿ يَثَانِ وَجَازَ يَشُوعُ وَجِيعُ إِسْرَائِيلَ مَعَامِنَ لِنَهُ إِلَى لَاكِيسَ وَزُلَ عَلَيْهَا وَحَادَبَهَا . ١٠٠ فَأَسْلُمَ ٱلرُّبُّ لَاكِيشَ إِلَى أَيْدِي إِسْرَائِيلَ فَأَفْتَغُوهَا فِي أَلْيُومِ ٱلثَّافِي وَصَرَّ لِوهَا بِحَدْ ٱلسَّيْفِ وَقَلُوا كُلُّ تُصْ فيها كَمَّا فَالْوا بِلِنْمَةَ مَ ﷺ حِنْلَةِ صَعدَ هُورَامُ مَكُ جَازَرَ لِنُصْرَةِ لَاكِيشَ فَضَرَّبُهُ يَشُوعُ هُوَ وَقَوْمَهُ حَتَّى لَمْ لِينِ مِنهُمْ بَاقِياً ﴿ ﴿ يَهِي وَاجْبَازَ بَشُوعٌ وَكُلُّ إِسْرَائِيلَ مَهُ مِنْ لَا كَيْسَ إِلَى عَبْلُونَ وَزُلُوا عَلَيْهَا وَحَادِيوهَا مُؤْتِينَ وَأَفْتَعُوهَا فِي ذَٰلِكَ أَلَوْم وَضَرَبُوهَا بَحَدِ ٱلسَّيْفِ وَأَبْسَلَ كُلُّ تَمْسِ فِهَا فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ عَيْنَهُ كَمَا فَعَلَ بَلَا كَيْسَ • عَن ﴿ وَصَعِدَ بَشُوعُ وَجِيعُ إِسْرَا يُلِلَ مَعَهُ مِنْ عَبْلُونَ إِلَى عَبْرُونَ وَعَادَبُوهَا عَلَيْنَ وَافْتَتْهُوهَا وَضَرَبُوهَا يُجِدُ ٱلسُّيْفِ هِيَ وَمَلَكُمَا وَمُدُنَهَا وَكُلُّ تَفْسِ فِيهَا لَمْ أَيْقِي مِنْهُمْ بَاقِياكُما فَمَل يَعْجُلُونَ وَأَيْسَلْهَا هِيَ وَكُلُّ نَمْس فيها ، إِنْ فِي وَعَادَ يَدُوعُ وَكُلُّ إِسْرَا نِيلَ مَعَهُ إِلَى وَبِيرَ وَحَادَ بِهَا وأخذها هِي وَمَلكُمُا وَسَارُ مُدُمَّا وَضَرَ يُوهُمْ بَحَدِ ٱلسُّيفِ وَأَبْسَلُوا كُلُّ تَصْ فِيهَا وَأَ يُقَ بَاقِيًا ۚ كَمَّا صَمْمَ بِحَبْرُونَ صَمْعَ بِدِيبِرُ وَمَلَّكِهَا وَكَمَّا صَمَّ بلبَّنَّهُ وَمَلِكُهَا .

عثير وَمَرْبَ يَشُوعُ مِنِعَ أَرْضِ الْحَبَلُ وَالْمَثْنُوبِ وَالنَّهُلُ وَالنَّفِي وَجَيِمَ الْوَكِمَا لَمَّ لَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَصَرَبَهُمْ يَشُوعُ مِنْ كَانِينَ كَانَ عَلَيْهُ وَصَرَبُهُمْ يَشِيعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَشَرَ

وَيُ وَلَّا تَعِمُ يَا بِينُ مَلِينَ حَالَمُورَ أَرْسَلَ إِلَى يُوبَابَ مَلِكِ مَادُونَ وَإِلَى مَلِكِ يَتْمَرُونَ وَمَلِكِ أَكْمَانَ ۚ ﴿ يَهِمُ إِلَى ٱلْمُوكِ ٱلَّذِينَ إِلَى ٱلثَّمَالِ فِي ٱلْجَبِّلِ وَفِي ٱلْغَوْدِ جُنُوبي حَجَنُرُوتَ وَفِي ٱلسَّهٰلِ وَفِي مِفَامِ دُورَ غَرَبًا ﴿ ٢٠٠٤ وَإِلَى ٱلْكُنَّمَانِيْنِنَ شَرْقًا وَغَرَابًا وَالْأَمُورِينَ وَٱلْجِلْتِينَ وَالْمِرْزَيِينَ وَٱلْهُوسِينَ فِي ٱلْجَبَلِ وَٱلْمُوْتِينَ تَحْتَ حَرِمُونَ فِي أَرْضَ ٱلْمُمْفَاةِ ﷺ فَمَرْجُوا بِكُلِ جُيُوشِهِمْ فِي خَلْقَ كَتِيرِ مِثْلَ ٱلرَّمْلِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْجُرِ كُوْدَةُ وَخَيْلِ وَمَرَاكِ كَتِيرَةٍ جِدًّا عَيْعِ وَأَجْتَمَ جَيمُ أُولَاكَ ٱلْلُولِ وَجَأَاوا وْزُلُوا جَمِياً عَلَى مِياهِ مِيرُومَ لِعَكَدَيْةِ إِسْرَائِيلَ ﴿ كُلْكُ فَقَالَ ٱلزُّبِّ لِيَسُوعَ لَا تَرْهَبُ وُجُوعَهُمْ فَإِنِّي فِي مِثْلُ هٰذَا ٱلْوَقْتِ مِنْ غَدِ أَجْمَلُ جَيِمُمْ صَرْتَى أَمَامَ إِسْرَائِيلَ فَرَقِبُ خَلِهُمْ وَأَمْرِفْ مَرَا كِبُهُمْ بِالنَّادِ . وَهُمِّ فَغَرْجَ يَشُوعُ عَلَيْهِمْ بِجَمِيعٍ رِجَال الخرب عِندَ مِياهِ مِيرُومَ بَنْتَةَ وَانْتَشُوا عَلَيْهِمْ ﷺ فَأَسْلَمُهُمْ ٱلرَّبُّ إِلَى أَلِيْكِي إِسْرَائِيلَ فَضَرَّبُوهُمْ وَتَتَفُّوهُمْ إِلَى صَيْدُونَ ٱلْكَهِرَةِ وَمِيَاهِ مِسْرَفُوتَ وَبُقْمَةِ ٱلْمُفَاةِشَرَةً وَضَرَ يُوهُمْ حَقَّى لَمْ يَنِقَ مِنْهُمْ بَاقِ ﴿ يَجَمِّينِهُ وَمَنَىٰ رَبِمِ يَشْوعُ كَمَّا قَالَ ٱلرَّبُّ عَرْقبَ خَيْلُمْ وَأَخرقَ مَرَاكِبُهُمْ بِالنَّارِ ، ﴿ وَهَادْ بَشُوعٌ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وَٱفْتُخَ حَاصُورٌ وَقَتَلَ مَلِكُمَا بِالسُّيفِ لِأَنْ حَامُودَ كَانَتْ قَدِيًّا دَأْسَ جَبِعِ يَكَ ٱلْمَالِكِ ﷺ وَصَرَبُوا كُلُّ خَسِ فِيهَا بَحَدُ السُّنِبِ أَبِسَالُوهُمْ وَلَمْ تَنِيَ لَسَمَّةُ وَأَخْرَقَ حَاصُورَ بِٱلنَّادِ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَخَذَ يَشُوعُ كُلُّ مَدَانِي أُولَٰكُ ٱلْمُلُوكِ مَمْ مُلُوكِهَا وَضَرَبَهُمْ بِهَدْ ٱلسَّيْفِ أَبْسَلُهُمْ كَمَّا أَمْرَ مُوسَي عَبْدُ ٱلرَّبِ . ﴿ يَهِ مِنْهُمْ ٱلْمُدُنُّ ٱلْوَافِعَةُ عَلَى يَلَالِهَا فَلَمْ يَحْرِقُهَا إِسْرَائِيلُ بِٱلتَّادِ إِلَّا حَاصُورَ وَحُدَمًا فَأَمْرَهُمَا يَدُوعُ ﴿ ٢٠٠٤ وَجَهِمْ غَنَاثُمْ يَثَكُ ٱلْمُدُنِ وَبَهَا يُسِهَا ٱغْتَهَا بُنو إِسْرَائِيلَ لِأَنْسِهِمْ وَأَمَّا ٱلرَّبَالَ فَعَرَوْهُمْ جِيمًا يَحَدِّ ٱلسِّيْفِ حَتَّى أَفْتُوهُمْ وَلَمْ يُنْفُوا نَتُهُ . عَنْهُ كُمَّا أَمْرَ ٱلرُّبُّ مُوسَى عَنْدَهُ أَمْرَ مُوسَى يَشُوعَ وَكُذَٰلِكَ فَعَلْ يَشُوعُ أَمْ يُهْبِلْ كَلِيمَةُ وَلِيدَةً مِنْ جَبِيمِ مَا أَمْرَ ٱلرَّبِ بِهِ مُوسَى. عَلَيْهِ وَمَكَ بَشُوعَ يَكُ ٱلْأَرْضَ حَكُمًا ٱلْجَبَلَ وَكُلَّ ٱلْجُنُوبِ وَجِمِعَ أَرْضِ جُوشَنَ وَٱلسَّهْلَ وَٱلْمُودَ وَجَبَلَ إِسْرَائِيلَ وَسَهَلُمُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱلْأَمْلَسِ ٱلْمُنْتَذِيجَةَ سِعِيرَ إِلَى بَالَجَادَ فِي بُعْمَةِ لْبَنَانَ تَحْتَ جَبَلُ حُرْمُونَ وَأَخَذَ جَمِيمَ مُلُوكِهَا وَضَرَبَهُمْ وَقَتْلُهُمْ ۖ . ٢٢٦ وَأَقَامَ يَشْوعُ حَرْبًا مَعَ جِيمٍ أُولَاكِ ٱلْلُوكِ أَيَّاماً كَيْرَةً عِنْهِ لَمُ تَكُنْ مَدِينَةُ سَالْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ سِوَى ٱلْحُوْلِينَ سُكَانِ جِبُونَ وَإِنَّا أَخَذُوا ٱلْكُلِّ بِٱلْحُرْبِ الْمُنْتِي لِأَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ مِنْ قِبْلِ ٱلرَّبِّ وَهُوَ قَتَّى ظُوْمِهُمْ حَتَّى خَرَجُوا عَلِي بَنِي إسْرَائِيلَ بِٱلْقِئَالَ لِكِيْ يَبْسَلُوا وَلَا تَعَمَّ بِهِمْ وَأَفَةً بَلِ يُسْتَأْصَلُوا كَمَّا أَمَرَ ٱلرَّبُّ مُوسَى. ﴿ يَهِي وَجَلَّهَ يَشُوعُ في ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَرَضَ الْمَنَاقِينِ مِنَ الْجَبَلِ مِنْ خَبْرُونَ وَدَبِيرَ وَعَنَابَ وَمِنْ سَائِرِ جَبَلِ يُهُوفُا وَجَدِيمٍ جَبَلِهِ إِسْرَائِيلَ أَلِسَلُهُمْ يَضُوعَ مَا مُدُيِّمَ ﴾ وأنه وأم يَنْ عَالِي في أَرْضُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّانِي غَزَّةَ وَجَتَّ وَأَشْدُودَ . ﴿ وَأَخَذَ يَشُوعُ كُلُّ ٱلْأَرْضِ عَلَى حَسَبِ مَا وَعَدَ ٱلرَّبْ مُوسَى وَأَعْطَاهَا يَشُوعُ مِيرَاثًا لِإِسْرَائِبِلَ عَلَى حَسَبِ أَفَسَاجِمُ وَأَسْبَاطِهِمْ وَٱسْتَوَاحَتِ ٱلْأَرْضُ مِنَ ٱلْحُرْبِ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِيْ عَثَرَ

هِنَهُ وَهَذَا مَنْ ضَرَبَهُ بُنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ وَٱمْتَلَكُوا أَرْضَ فِي عِيْرِ ٱلْأَرْفُنِ تَاجِيَةً مَشْرِقِ ٱلنَّهَى وَهِيَ مِنْ وَادِي أَزُفُنَ إِلَى جَبْلِ مَرْمُونَ وَكُلُّ ٱلْقَرْرِ

شَرَهُا . ويهل عِينُونُ مَلِكُ الأَمُورِ بِينَ النِّيمِ المِصْلُونَ الَّذِي مُلْكُمُ مِن عَرَاهِمِ اللَّي عَلَى عُدُوةِ وَادِي أَرْنُونَ إِلَى وَسَطِ الْوَادِي مَمَ يَصْفِ جِلْمَادَ إِلَى وَادِي بَلُوقَ تَخْمِر يَنِي غَفُونَ ﷺ وَٱلْنَوْرُ إِلَى بَحْرِ كِنْزُوتَ جَعَةَ ٱلثَّرْقِ وَإِلَى بَحْرِ ٱلْنَوْدِ بَحْرِ ٱلْعَلْجِ جِهَةَ النَّرْقِ عَلَى طَرِيقِ بَيْتَ يَشِيُّونَ وَمِنَ الْمُنُوبِ مَا تَحْتَ سُفُوحٍ ٱلْعِنْجَةِ. وهُذَا غُمْمُ عُرِج مَكِ بَاشَانَ أَلْنِي هُوَ مِنْ بَقِيَّةِ أَجْآيِرَةِ ٱلْمُنِيمِ سَنْقَارُونَ وَإِذْرَعِيَ عَلَيْكُ كَانَ مُلْكُهُ عَلَى جَبَلٍ حَرَمُونَ وَسَلَّحَةً وَمِيمٍ فَأَسَانَ إِلَى تُخْومِ ٱلْجُنُورِيْنِ وَٱلْمُكِيِّنِ وَعَلَى نِصْفِ جِلَّمَادَ إِلَى تُخْمِرِ سِيمُونَ مَلِي حَشْبُونَ • كَلِّيْ هٰذَانِ مَرْبَهٰمَا مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِّ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَعْلَى مُوسَى عَبْدُ ٱلرُّبِّ أَرْضَهُمَا إِذًا لِلرَّأُوبِينَهِنَ وَأَلْجَادِينِ وَلَصْفِ سِبْطٍ مَثَى . عَلَيْ وَهٰذَا مَنْ ضَرَّبُهُ يَشْوعُ وَبَوْ إِسْرَائِيلَ مِنْ مُلُولِدُ ٱلْأَرْضِ فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِ غَرْبًا مِنْ بَعْلَ جَادَ فِي بُقْمَةٍ لْبَنَانَ إِلَى ٱلْجَبَلِ ٱلْأَمْلِسِ ٱلْمُنتَدِّ إِلَى سيهِرَ وَأَنْطَى أَرْضَهُ لِأَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ إِذْتًا عَلَى حَسَبِ أَصَابِهِمْ عِنْ إِلَيْ فِي الْجَبَلِ وَالسَّهْلِ وَالنَّوْدِ وَالسُّفُوحِ وَالْبَرِّيَّةِ وَالْجُنُوبِ أَرَاضِي الْمِيْتِينَ وَالْأُمُودِينَ وَالْكُنْمَايِينَ وَالْمَرْدَينَ وَالْمُوتِينَ وَالْيُوسِينَ . ١٠٠٠ مَكُ أَوْكُما وَاحِدٌ وَمَكِ أَلْمَى أَلْقِي بِجَانِبِ بَيْتَ إِيلَ وَاحِدُ المَنْ يَعِلَى أُورْشَلِيمَ وَاحِدُ مَكِ حَبْرُونَ وَاحِدُ . وَلَيْنِ مَكَ مَاكُ مَرْمُوتَ وَاحِدُ ، مَكُ لَا كَيْسَ وَاحدُ . وَإِنْ مَكُ عَبُلُونَ وَاحِدُ . مَلِكُ جَازَرَ وَاحِدُ . عِنْ مَلِكُ دَبِيرَ وَاحِدُ . مَلَكُ جَادَرَ وَاحِدُ . عِنْ مَلِكُ مُرْمَةً وَاحدُ مَكُ عَرَادَ وَلِعدُ . عَيْنِيرَ مَكُ لِيَّةً وَاحِدُ . مَكُ عَدَّلَامَ وَلَعدُ . عَيْنِي مَكُ مَشْدَةَ وَاحدُ . مَكُ بَيْتَ إِيلَ وَاحدُ . عَلَيْ مَكُ تَفُوحَ وَاحدُ . مَكُ خَافَرَ وَاحدُ . كِيْرِي مَلِكُ أَفْقَ وَاحدُ . مَلِكُ لَشَارُونَ وَاحدُ . كَيْرِي مَلِكُ مَا دُونَ وَاحِدُ . مَلِكُ عَالْمُورَ وَلَعِدُ . وَكُلِي مَلْكُ يَكُرُونَ مَرَاوُونَ وَاحِدُ . مَلِكُ أَكْتَافَ وَلَعِدُ . وَ اللهُ عَلِي تَمَنَاكُ وَلَعِدٌ . مَكُ عَبِدُو وَلَعِدُ . عَنَيْحٌ مَكُ قَادَشَ وَلَعِدُ . مَكِ يُعْنَسَامَ فِي ٱلْكُرْمَل وَلِيدٌ . عَنِيْ مَلِكُ دُورَ فِي بَعْمَتِ دُورَ وَلِيدٌ ، مَلِكُ جُورِيْمَ فِي ٱلْمِنْجَالِ وَلِيدٌ ، وَيُهِ مَكِ رَضَةً وَاحِدٌ ، جَمِعُ ٱلْلُوكِ وَاحِدٌ وَٱلْأُونَ

#### أَلْفَصَلُ الثَّالِثَ عَثَرَ

كَلَيْكِ وَشَاخَ بَشُوعُ وَطَمَنَ فِي السِّنْ فَتَالَ لَهُ الرَّبِّ إِنَّكَ قَدْ رُهُخْتَ وَطَمَّنْتَ فِي ٱلبِّنْ وَقَدْ بَشِيَتْ أَرَاضَ لِلأَمْتِلَاكِ كَتِرَةٌ جِدًّا . ﴿ وَهٰذِهُ هِيَ ٱلْأَرَاضَى ٱلْكَاقِيَّةُ . كُلُّ بِمَاعٍ ٱ لَقُلِسْطِينِينَ وَكُلُّ أَرْضِ ٱلْجُنُورِيِّينَ عِينٍ عِنْ ٱلشِّيمُورِ ٱلْجَادِي فِي مِصْرَ إِلَى ثَخْمَ عَمُرُونَ شَهَالًا وَهِيَ لِلْكُنْعَائِينَ أَدْضُ أَصْلَابِ ٱلْكَسْطِينِينَ ٱلْحُنْسَةِ ٱلْنَزِيَ وَٱلْأَشْدُودِي وَٱلْأَشْفَالُونِي وَٱلْمِيْ وَٱلْمَرُونِي ١٤٠٥ وَأَرْضُ ٱلْمُوْيِينَ .وَينَ ٱلْجَنُوبِ كُلُّ أَدْضِ ٱلْكَتْمَانِينَ وَمَكَادَةُ ٱلَّتِي لِلصَّيْدُونِينَ إِلَى أَفِيقَ إِلَى تُخُومِ ٱلْأَمُورِيْيِنَ ﷺ وَأَدْضُ ٱلْجَلِيْدِينَ وَجِيمُ لُبُنَّانَ جِنَةً مَشْرِقِ ٱلنَّمْسِ مِنْ بَعْلَ جَاةَ قَمْتَ جَبَلِ مَرْمُونَ إِلَى مَلْخَلِ هَاةً ﴿ كُلِّي كُلُّ سُكَّانِ ٱلْجَبِّلِ مِنْ لَبَكَنَ إِلَى مِيَاهِ مِسْرَفُوتَ كُلُّ ٱلصَّيْدُونِيَينَ سَأَطْرُدُهُمْ مِنْ وَجْهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنْتَ تَطْسِمُهَا بْالْمُرْعَةِ لِإِسْرَائِيلَ مِيرَاثًا كَمَّا أَمْرُنُكَ. عِنْ وَالْآنَ تَشْمُ هُذِهِ الْأَدْسُ مِيرَاثًا لِلتُّسَمَّةِ ٱلْأَسْبَاطِ وَلِنصفِ سِبْطِ مَفَتَى حِنْعِ ٱلَّذِي أَخَذَ مَعَهُ ٱلرَّأُوبِينُونَ وَٱلْجَادِقُ نَ مِيرَاتُهُمُ ٱلَّذِي أَعْطَاهُمْ مُوسَى فِي عِبْرِ ٱلْأَدْنُزِ جِهَةَ سَفْرِقِ ٱلنُّخُسُكُمَّا أَعْطَاهُمْ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِ عِنْ ﴿ وَهُوَ مِنْ عَرُوعِيرَ الَّتِي عَلَى عُدُوةِ وَادِي أَرْثُونَ وَٱلْمَدِيتَ ۗ أَتِّى فِي وَسَعِلِ ٱلْوَادِي وَكُلُّ سَهِل مِينَا إِلَى دِينُونَ ١٠٠٠ وَكُلُّ مُدُن سِيمُونَ مَكِ اَلْأَمُورِيِّينَ الَّذِي مَلَكَ فِي حَشْبُونَ إِلَى نُخُوم بَنِي غَنُونَ ۗ ٢١٨ وَجِلْسَادُ وَتُخُومُ ٱلْجَنُورَيِّينَ وَٱلْمِكْتِينَ وَكُلُّ جَيْلِ حَرْمُونَ وَكُلُّ كِاشَانَ إِلَى سَلْسَكَةَ . ﴿ وَكُلُّ كُلُّ تَمُلَكَةً عُوجٍ فِي بَاشَانَ ٱلَّذِي كَانَ مَا إِنَّمَا فِي عَشَكَرُونَ وَأَدْرَعِيَ وَهُوَ مِنْ بَفِّيةٍ الْجَايِرَةِ ٱلَّذِينَ مَرْبَهُمْ مُوسَى وَطَرْدَهُمْ • ١١٨ وَلَّمْ يَكُودُ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلْجُنُودِينِ وَٱلْمُكْتِينَ فَأَمَّامَ ٱلْجُنُودِيُّونَ وَٱلْمُكُونَ فِيَا بَيْنَ إِسْرَائِلَ إِلَى هَذَا ٱلَّهُم ، عَنَا فَأَمَّا

#### ألفضل آلخا مس عَثرَ

ويهي وَكَانَتُ قُرْعَة سِبْطِ نِنِي يَهُوذَا بِمُسَبِ عَشَائِهِم مِنْ نَغُومٍ أَذُومٌ يَرَيُّهُ مِينَ جَنُواً إِلَّى طَرُفِ ٱلْجُنُوبِ . يَحْتُكُمْ فَكَانَ نُخَلِّهُمْ ٱلْجُنُوبِيُّ مِنْ شَاطِئ بَحْرِ ٱلْسَلْحِ مِنَ ٱلْمِسَانِ ٱلْمَوْجِهِ إِلَى ٱلْجُنُوبِ عِنْ مُ مَنْ يَفَدُ جَنُوبًا إِلَى عَمَّةِ ٱلْمَقَادِبِ وَيَرْ إِلَى صِبنَ وَيَسْمَدُ مِنْ جَنُوبِ قَادِشَ مَرْ نِيمَ وَيَرُ إِلَى حَصْرُونَ وَيَعْمَدُ إِلَى أَذَارَ وَيَمِلُ إِلَى فَرْهَم عَيْدٍ وَيَرْ إِلَى عَصْمُونَ وَيَنْفُذُ إِلَى وَادِي مِصْرَ وَتَأْخُذُ مَنَافِذُ ٱلْخَصْمِ إِلَى ٱلْبَحْرِ . هَٰذَا كِنُون أَكُمْ نَخْمَ ٱلْجُنُوبِ، ﴿ يَعِينِهِ وَتَخَمُّ ٱلصُّرْقَ بَهُوا ٱلْعِلْمِ إِلَى مُتَّقِيلَ ٱلْأَدْدُنِّ، وَتَخَمُّ جِنَةِ ٱلشَّالِ مِنْ لِنَانِ ٱلْغِرْمِنْ مُنْتَهَى ٱلْأَدْدُنَّ . كَلْمُنْ وَيَعْمَدُ ٱلنُّهُمُ إِلَى بَيْتَ خُمَّةَ وَيْرُ مِنْ شَالِ بَيْتِ ٱلْمَرْبَةِ وَصِّعَدُ إِلَى حَبْرِ مُومَنَ بْن رَأُوبِينَ . عَلَيْ وَجَعْمَدُ ٱلْخُمُ إِلَى دَبِيرَ مِن وَادَى عَكُورَ وَيَوْجُهُ مَنَا لَا غُوا الْجِهَالِ الَّذِي فَالَّهَ عَنْهَ أَدْمِيمَ ٱلْقِي عَلَى جَوْبِ الوادي وَيْمَ إِلَى مِاهِ عَيْنَ عَمْسَ وَتَأْخَذُ مَنَافِذُهُ إِلَى عَيْنَ رُوجِلَ . كَيْنِي وَصِّمَدُ ٱلتَّهُمُ إلى وَادِي أَنْ هُنُومَ إِلَى جَانِبِ يَبُوسَ جَنُومًا وَهِيَ أُودَشَلِيمُ وَيَسْمَدُ إِلَى رَأْسِ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي هُوَ تُجَاةً وَادِي هَنُّومَ غَرْبًا فِي طَرَفِ وَادِي ٱلْجَابِرَةَ نَشَالًا . ﴿ يَكُمُّ وَكُنَّدُ ٱلنَّفُمُ مِنْ رَأْسِ ٱلْجِيلَ إِلَى مَمِينَ مَا ۚ تَمُثُوحَ وَيَفْذُ إِلَى مُدُن جَبَلِ عَفُرُونَ وَيُحَدُّ إِلَى بَعْلَةَ ٱلْتِي هِي قِرْيَّةً بَدَادِيمَ اللَّهُ وَيَوا النُّحَوِينَ لِهَا عَرْاً إِلَى جَبَلِ سِيرَ وَيْرٌ إِلَى جَالِبَ جَبَلِ بِعَادِيمَ نَعَالًا وَهِي كِنَالُونَ وَيَهِيطًا إِلَى بَيْتَ تَعْسَ وَيْرُ إِلَى نِيْتَ \* \$200 وَيَفَذُ الْفُعُ إِلَى عَانِ عَمْرُونَ ثَمَالًا وَيُعَدُّ إِلَى شَكْرُونَ وَيْرَأْنِي جَبَلَ بِلَةً وَيَفْذُ إِلَى يَقْشِلَ وَتَأْخُذ مَنَافِذُهُ إِلَى ٱلْجَرِ . وَٱلْغُمُ ٱلْنَرْ بِي ٱلْجَرْ ٱلْكَبِرْ . ﴿ يَهِ لَهِ مُ غَنُومٌ بَنِي يَهُوذَا مِنْ كُلَّ جَانِبِ عَلَى حَسَبِ عَشَارُهِمْ • ﴿ لَكِنَا إِلَى مَنْ أَنْعَلَى صَسَّا فِي وَسُطِ بَنِي يَهُوذَا عَلَى حَسَبِ أَمْرِ ٱلرَبِ لِيشُوعَ قِرَايَةَ أَدْبَعَ وَهُوا أَلُوعَنَاقَ ٱلَّتِي هِيَ عَبُرُونُ و المُنظِيرَةَ كَالِ مِنْ هُنَاكَ يَنِي عَنَاقَ ٱلثَّلائَةَ شَيِثَايَ وَأَحِيَانَ وَتَلْمَايَ بَنِي عَنَاقَ ﴿ بِمُنْ ﴿ وَصَعدَ مِنْ هُنَاكُ الى السَكَانَ وبيرَ . وَكَانَ أَسْمُ وَبِيرَ قَبْلًا قِرْيَةَ سِفْر . جَيْنِ فَالْ كَالِ مَنْ صَرَتَ قُرْيَةَ سِفْرَ وَأَخَذَهَا أَعْطِهِ عَكُمَّةً أَنْتِي زَوْجَةً . كَانَتِي فَأَخَذَهَا عُنْفِيلُ بْنُ فَكَانَ أَخُوكَالِ فَأَعْطَاهُ عَكُمَة أَنْبَتُهُ دَوْجَةً لَهُ . كِينَ فِأَتَّفَى بَيْبًا كَانْتَ آيَةً معهُ أَنِّها أَغْرَتُهُ بِطَلَبِ حَمْلٍ مِنْ أَيِهَا فَأَلْفَتْ بِنْصَهَا عَن ٱلْحَدَادِ فَقَالَ لَمَّا كَالِكُ مَا لَكِ. المُنْ قَالَتْ هَبْنِي مَرَكَةً فَإِنَّكَ أَعْلَيْنِي أَرْضًا جُنُوبِيَّةً فَأَعْطِنِي يَابِيمَ مَآه . فأعطاهما سَوَاقِيَ عُلْوِيَّةً وَسَوَاقِي سُفَلِيَّةً ، عَلَيْهِ هٰذَا مِيرَاثُ سِبْطٍ بَنِي يَهُوذَا بِحَسَب عَمَا إِرْهِم. ج ﴿ وَكَانَتِ ٱلْمُدُن مِنْ طَرَف سِبْطِ بَنِي يَهُوذَا إِلَى تَخْم أَذُومَ جُنُومًا فَصَدْلَ وَعِدُر وَيَاجُودَ عِنْ ﴿ وَتِنَهُ وَدِيمُونَهُ وَعَدْعَدُهُ عِنْ ﴿ وَقَادَشْ وَحَاصُورٌ وَ بِثَنَانَ عِنْ ﴿ وَدِيتَ وَطَالَمْ وَيَنْلُونَ يَحِيْنِ وَخَالْمُورَ الْحَدِيثَةَ وَقَرْيُوتَ وَخَصْرُونَ وَهِيَ خَالْمُورُ عَنْ وَأَمَامَ وَثَمْاعَ وَمُولَادَةَ وَمِنْ وَحَصَرَ جَدَّةً وَحَشُونَ وَبَيْتَ فَالَطَ مِنْ إِن وَحَصَر شُوعَالَ وَبُرَ سَبُّ وَيَنْ لِينَةُ يَنْ اللَّهُ وَبَهَ وَعَلِيمُ وَعَامَمُ عِنْ وَأَنْوِلَهُ وَكُسِلُ وَمُرْمَةً عِنْ وَمِفْعَ وَمَدْمَنَّةَ وَسَلْسَنَّةَ عِنْهِمْ وَلَهُووت وَسُلْحِيمَ وَعَيْنَ وَرِمُونَ . جَلَّةُ ٱلْمُدْنِ يَسْمُ وَعِشْرُونَ مَدِينَةُ مِثْرًاهَا . يَحِينٍ وَفِي ٱلسَّهٰلِ أَشْتَاؤُولُ وَصُرِعَةً وَأَشْنَةً بِإِنْ إِنْ أَوْمَ وَعَيْنَ جَنَّمَ وَتَنْوَحُ وَعَنَّامُ ﴾ ﴿ وَوَالُوتَ وَعَالُامُ وَسُوكُو وَعَرِيقَةً ﴾ ﴿ وَشَمَّرًا إِنَّمُ وَعَدِينًا نِيمُ وَٱلْجَدِيرَةَ وَجَدِيرُونَا يُنِمُ أَرْبَعَ عَشْرَهَ مَدِينَةً بَثْرَاهَا ﴿ لِكُنِّي وَسَنَانَ وَحَدَاشَةَ وَعِدَلَ جَادَ مِنْ إِذَا وَالْمَانَ وَالْمِنْاةَ وَلِيثَمْلِ مِنْ إِنْ وَلَا كَيْسُ وَلِمَلَّةَ وَعَلَّونَ مِنْ وَكُونَ وَخْمَامَ وَكُلْيِسَ ٢ مُنْ إِلَيْ وَجَدِيرُوتَ وَبَيْتَ دَاجُونَ وَنَسْمَةً وَمَقِيدَة ستَ عَصْرَةَ مَدِينَة

لَهُ لَاوِيَ فَلَمْ يُعْطَ مِيرَانًا لِأَنَّ وَقَائِدَ ٱلرَّبِّ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ كَانَتْ هِيَ مِيرَاتُهُ كُمَّا كَلُّمَهُ . عِنْهِ وَأَعْلَى مُوسَى سِبْطَ بَنِي رَأُوبِينَ بَحْسَبِ عَشَارِهِم . عَنْهِ فَكَانَ أَ تُغْهُمْ مِنْ عَرُوعِيرٌ ٱلِّنِي عَلَى عُدْوَةِ وَادِي أَدْنُونَ وَٱلْدِينَةَ ٱلَّتِي فِي وَسَطِ ٱلْوَادِي وَكُلُّ أَلْسُهُل حِنْدَ مِيدًا ﴿ ٢٠٠٤ وَمَشْبُونَ بَكُلُ مُدُنِهَا ٱلَّتِي فِي ٱلسُّهُل وَدِيبُونَ وَبَلُوتَ بَيْلُ وَبَيْتُ بَيْلُ مَمُونَ عِنْ وَيَهْمَةً وَقَدِيمُوتُ وَمِنْمَتَ عِنْ إِلَيْمُ وَسِمْةً وَصَادَتَ وَشَاكُرَ فِي جَبَلِ ٱلْوَادِي ﴿ يَهِمُ وَبَيْتَ فَفُودَ وَسُنُوحَ ٱلْعَجَةِ وَبَيْتُ يَشِيمُوتَ مِنْ وَجَمِ مُدُنِ ٱلسَّهٰلِ وَكُلَّ مُلْكَةٍ سِيمُونَ مَلِكِ ٱلْأُمُورِيْنِ ٱلَّذِي كَانَ مَالِكًا فِي حَشْبُونَ ٱلَّذِي كُلِّرَ إِنْهُ مُوسَى هُوَ وَرُؤْسَا مِدْيَنَ أُويَ وَرَاقَمَ وَصُورًا وَخُورًا وَرَاجَ أَمْرَاتُهُ سِيمُونَ سُكَّانَ ٱلْأَرْضِ ، عِنْ وَلِلْسَامُ بَنْ بَلُودَ ٱلْمَرَافُ فَتَلَهُ بَلُو إِسْرَائِيلَ بِالسُّنِفِ فِينَ تَتَلُوهُمْ . عِنْ إِنَّانَ نُحُمُّ بَنِي وَأُوبِينَ ٱلْأَدْذُنَّ . هَـذَا مِيرَاثَ بَنِي وَأُوبِينَ بَحْسَبِ عَشَارُهِمْ مِنَ ٱلْمُدُنِ وَفُرَّاهَا ، عِنْ إِنْفُلِي مُوسَى سِبْطَ بَنِي جَادِ بِمَسْبِ عَشَارُهِمْ . ﴿ وَهُمَّانَ ثَمَانَ ثَمَالُمْ مَرْدَ وَكُلُّ مُدْنِ جِلْنَادَ وَيَسْفُ أَرْضِ بَنِي غُونَ إِلَى عَرُوعِيرَ أَلْتِي فَبَالَةَ رَبُّةً ﴿ ﴿ وَمِنْ حَشُّونَ إِلَى دَامَةِ ٱلْمُفَاةِ وَبَطُونِيمَ وَمِنْ غَنَائِيمٌ إِلَى تُحْمَّرِ دَبِيرَ ﴿ وَفِي ٱلْوَادِي نَبِيْتُ هَادَامٌ وَبَبْتُ ثَمْرَةً وَسُكُوتَ وَصَافُونَ بَقِيَّةً ثَمُلَكُمْ سِيمُونَ مَلِكِ حَشْبُونَ عَلَى حَدِّ ٱلأَرْدُنِّ ٱلَّذِي هُوَ تَخْمُ لَمَا إِلَى طَرَف بَمْرِ كِنَارَتْ فِي عَبْرِ ٱلْأَرْدُنْ شَرْقًا . ﴿ يَكُنْ لِلَّهُ الْمِيرَاتُ بِنِي جَادٍ بِحَسْبِ عَمَارِهُمْ مِنَ ٱلْمُدُنِ وَقُرَاهَا . ﴿ وَأَعْلَىٰ مُوسَى بَعْثَ سِبْطِ مَنْتَى مِيرَاتُهُمْ وَكَانَ لِيصَفِ سِبْطِ بِنِي مَلَئَى بِحَسْبِ عَثَاثِهِمْ . كَنْ أَنْ الْمُؤْمِّمُ مِن تَخَالِمُ جِمِعَ بَاشَانَ جِمِعَ تَمَلَّكُ فَي عُوجٍ مَلِكِ بَاشَانَ وَجِمِعٌ فَرَى يَا ثِيرُ ٱلَّتِي فِي بَاشَانَ سِنِينَ مَدِينَةُ عِنْ وَمُنْتَ جِلْمَادَ وَعَشَارُونَ وَأَدْرَغُي مُدُنَّ عَلَمَكَ عُوجِ ٱلَّذِي فِي بَاشَانْ • يَكُتُ لِنِي مَاكِيرَ بْنِ مَنْشَى لَصْفِ بَنِي مَاكِيرَ بِحَسَبِ عَشَازُهمْ • عَيْرٍ هَذَا مَا وَزَنَّهُ مُوسَى فِي مَعْرَآهُ مُوآبَ مِنْ عِبْرِ أَرْدُنِ أَدِيحًا شَرْقًا . عَلَيْمٌ وَأَمَّا سِبْطُ لَادِي ظَمْ يُعْطِهِ مُوسَى مِيرَاثًا لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَّهَ إِسْرَائِيلَ هُوَ مِيرَاثُهُمْ كَمَّا قَالَ لَهُمُ

# أَلْفُصُلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

﴿ وَهَٰذَا مَا أَخَذُهُ بِنُو لِمُرَائِيلَ مِيرَانًا فِي أَرْضَ كُنْصَانَ مَا وَرَّفُهُمْ إِيَّاهُ أَلِمَازَارُ ٱلْكَاهِنْ وَيَنْوعُ بْنُ نُونِ وَدُوسًا ۚ آبَّهُ أَسَاطِ يَنِي إِسْرَائِيلَ عَيْدٌ بِحَسَبِ فُرْعَت مِيرَاثِهِمْ حَمَّا أَمْرَ ٱلرَّبُّ عَلَى لِسَان مُوسَى اِلبَّسْمَةِ ٱلْأَسْبَاطِ وَيَعْفِ ٱلسِّبْطِ . ج ﴿ لِأَنَّ مُوسَى كَانَ قَدْ أَعْلَى السَّبْطَيْنِ وَنصْفِ ٱلسَّبْطِ مِيرَاتُهُمْ فِي عَبْرِ ٱلْأَرْدُنّ وَلَمْ أَيْسُطِ لِسِبْطِ لَاوِيَ مِيرَانًا بَيْنَهُمْ. ﴿ يَكُينِ وَذَٰلِكَ أَنَّ بَنِي نُوسُفَ ٱتَّسَمُوا إِلَى سِبْطَيْنِ مَنْتَى وَأَفْرَائِمَ وَلَمْ كُلُنْ لَنِي لَادِيَ فِنهُ فِي ٱلْأَرْضِ سِوَى مُدُن اِلسَّكْنَى وَضُوَاحِيهَا لِمَوَاشِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ . ﴿ يَكُوا كُمْ أَرَّبُ مُوسَى فَعَلَ بُنُو إِسْرَائِيلَ وَقَتَهُوا ٱلْأَرْضَ . كَذَيْتُ مَتَقَدَّمَ بَلُو يَهُوذَا إِلَى يَشُوعَ فِي ٱلْجِجْالِ وَقَالَ لَهُ كَالِبُ بْنُ يَفْنَا ٱلْكَنزِيُّ قَدْ عَلَيْتَ مَا قَالَ ٱلرَّبِ لِلْوسَى رَجُلِ ٱللهِ فِي شَأْنَى وَشَأَيْكَ فِي قَادِشَ مَرْنِع . عِنْ وَكُنْتُ أَمَّا أَنْ أُرْبِينَ سَنَّة حِينَ أُرْسَلَنِي مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِ مِنْ قادِشَ يَرْبَعِ لِحَسَ ٱلأَدْضِ وَعُدْتْ إِلَيْهِ لِمَا عَلَى مَا كَانَ فِي قَلْمَى . ﴿ يَعِيْنِ كَالْمَا إِخْوَقِ ٱلَّذِينَ سَعِدُوا مَعِي فَأَذَالُوا فَلُوبَ ٱلشَّنْ وَأَمَا أَنَا فَأَحْسَنْتُ ٱلْأَنْفَاذَ لِلرَّبِ إِلَى \* يَحْفَظُ فَكَ مُوسَى فِي ذَّلِكَ ٱلْيُوم وَقَالَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي وَطِئْمَا وَمَلْكَ لَكَ تَكُونُ مِيرَانًا وَلِيَلِكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ لِأَنْكُ أَصْلَتْ ٱلِأَنْتِيَادَ لِلرَّبِ إَلْمِي ﴿ يَنْتِيحُ وَٱلْآنَ مَلَّهَ لَذَا قَدْ أَبْعَانِي ٱلرَّبِّ حَيًّا مِنْ ذٰلِكَ ٱلْجِينِ إِلَى ٱلْيَوْمِ كَمَّا وَعَدَ وَهَذِهِ خَسْ وَأَرْبَلُونَ سَنَةً مُنذُ خَاطَتَ ٱلرُّبُ مُوسَى بِهٰذَا ٱلْكَلَامِ حِينَ كَانَ إِسْرَائِيلُ سَائِينَ فِي ٱلْيَرِيَّةِ وَأَنَا ٱلْيَوْمَ ٱبْنَ خَس وَغَانِينَ مَنَةً عِنْكُ وَلَمْ أَذَٰلِ ٱلْيُومَ قُونًا كَمَا كُنْتُ يَرْمَ أَنْسَلِنِي مُوسَى مِثْلُ فُولِي حِنْلِيَ هُوَّقَ ٱلآنَ فِيَالِ وَٱلْمُرُوحِ وَٱلنَّحُولِ . ﴿ يَعَلَيْكُ فَالْآنَ أَعْلِنِي هَٰذَا ٱلْجَبَلَ ٱلَّذِي تُكَلَّمَ عَنْهُ ٱلرُّتْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ لِأَنْكَ أَنْتَ سَمِنْتَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَهُنَاكَ ٱلْمَنَاقِيُّونَ وَمُدُنَّ مُراها. يحده والينة وعاتر وعاشان عليه وقتاع وأشنة ونصيب عليه وقيسة في أخريب ومرينة بنام المدن مُراها. يحده وعفرون ووا بها و وها المجلة وين عالم ورود والمراب والمرينة بنام المدن مُراها. يحده وعفرون ووا بها و والما والمحدة وقا المها وقراها وقواها والمحدد والمحددة في المحدد والمواها والمحدد وقواها وقواها وقواها وأشفو وعايم وألفان والمحدد والم

#### ألفضل السادس عشر

وَمَرْجَتُ فَرَعَهُ بَنِي مُسُتَ مِنْ أَرْدُنَ أَرِعَا إِلَى مِلِهِ أَدِيَ الْمَرْبَةِ الْمَالِمَةِ أَدِيمَ الْمُرَا إِلَى الْمَرْبَةِ الْمَالِمَةِ أَدِيمَ الْمُرَا إِلَى الْمَرْبَةِ الْمَالَمُ الْمَرْبَةِ الْمَالِمُ الْمُرْدَةُ وَمَرْفَعُ الْمُحْمِلِمِ الْمَالِمُونِ إِلَى عَلَمُ الْمَالِمُ الْمَرْدُونَ اللَّهُ عَلَم الْمُحْمِلِمِ الْمَالِمُ وَمَا الْمُعْمِلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْمِلِمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْ

# أَلْفَصَلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

عَنْهُ وَلَانُهِ الْهُرْمَةُ السِلْهِ مَنْسُى لِأَنْهُ كُورُ لُوسُفْ ، فَكَانَ لِمَا كُورَ مَنْسُى أَلِي جَلَاهُ وَلِمَا اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِي الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

عِند النّبِر ، وهي النّبُوب الأَوْانِمَ وَالنّبِالْ المُسْفِى وَحَدُمُا النّبِرَ وَهُو يَعْمِي إِلَى الْعِيرَ عَهَالاً وَإِلَى بَشَاكُو عَرَق ، هِلَيْهِ وَكَانَ المَسْفِى فِي الْمَاكَةَ فِي الْمَعَانَ مَقَالَ وَقَوْالِهَا ويَلاعَامُ وَقَوَالِهَا وَلَنْكَانُ وُورَ وَوَالِهِا وَسَكَانُ عَيْنَ وُورَ وَقَوَالِهِمَا وَسُكُانُ مَقَالَ وَقَالِهِمَا وَسُكُونَ عَبْدُو وَقَالِهِمَا وَلَمْكَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَوْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونِ وَهَا اللّهُ الْمَالِمَةَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْمُونَ عَلَى الْمُعَلِّمِ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَالًا لَوْلًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### أَلْفُصُلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

﴿ يَهِمُ وَٱلۡفَامَٰتَ صَحُلُ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي شِيلُو وَنَصَبُوا هُنَاكَ خِبَّةِ ٱلْحَصْر وأخنينتِ ٱلأَدْضُ بَيْنَ ٱلبِيهِمْ • ﴿ يَكُنُّهُ وَبَقِي مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَبَّتُهُ أَنْسَاطٍ أَ تُلْتَمَمُ مِيرَاتُهَا . عِنْ مُقَالَ يَفْوعُ لِنَي إِنْرَائِيلَ إِلَى مَنَى أَنْتُمْ مُتَعَالِدُونَ عَن الدُّخُولُ لِامْتَلَاكِ ٱلْأَرْضِ ٱلِّي أَعْلَاكُمْ ٱلرَّبُّ إِلَهُ آبَالِيْكُمْ ﴿ كَلَّيْكِمْ خُدُوا لَكُمْ مِن عَلَ سِبْطٍ ثَلاَثَةَ رِبَالِ فَأَرْسِلُهُمْ فَيَنْهَمُونَ وَيَسِيرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَخْطِطُونَهَا بِحُسَب أَنْصِبْتِهِمْ ثُمُّ يَرْجِمُونَ إِنَّ ٤ 3 3 يَشْمِونَهَا سَبْنَةَ أَقْسَامٍ فَيْثِيمُ يُهُوذَا عِنْدَ نَخْبِه جُلُومًا وَآلَ عُرَسُتَ عِنْدَ تَخْيِهِمْ نَمَالًا: عَلَيْهِ وَأَنْهُمْ تَغَطِّطُونَ الْأَرْضَ سَبِعَةَ أَصْام وتَتُودُونَ إِنَّ إِلَى هَٰهَا حَتَّى أَلَقِى لَكُمْ ٱلْمُرْعَةَ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِّ إِلَيْنَا ﴿ \$ \$ \$ وَإِنَّ ٱللَّاوِيْنَ لَيْسَ لَمْمُ نَصِيبٌ بَيْنَكُمْ لِأَنَّ كَمُنُوتَ الزَّبِّ هُوَ مِيرَاثُهُمْ وَجَادًا وَوَأُوبِينَ وَيَصْفَ سَبِطُ مَنْتُى قَدُ أَخَذُوا فِي شَرْقِ عِبْرِ ٱلْأَدْدُنِّ مِيرَاتَهُمْ ٱلَّذِي أَعْطَاهُ لَهُمْ مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِ . عَيْدٍ مَنَامَ ٱلْقُومُ وَمَضَوا وَأُوسَى بَشْوعُ ٱلدَّاهِ بِنَ لِتَغْطِيطِ ٱلْأَرْضِ وَاللَّا أَمْضُوا وَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَطِطُوهَا وَعُودُوا إِلَى حَتَّى أَلَقَ ٱلْمُرْعَةَ بَيْنَكُمْ هُمَّنا أَمَامَ ٱلرُّبِّ فِي شِيلُوٍّ . ﴿ يَكُمْ فَضَى ٱلْتُومُ وَجَالُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَطَطُوهَا بُحَسِبِ ٱلْمُدْن سَبْنَةَ أَخْسَامَ فِي كِتَابِ وَعَادُوا إِلَى يَشُوعَ إِلَى ٱلْخُلَّةِ بِشِيلُو ﴿ كُلْنَاكُمْ فَأَلَقَ لَمُم يَشُوعُ ٱلْمُرْعَةَ فِي شِيلُو أَمَامَ ٱلرَّبِ وَقَمَمَ لِمُسَاكَ ٱلْأَرْضَ عَلَى نِنِي إِسْرَائِيلَ بِمُسَب أَنْصِيْهِمْ . ﷺ قَرَجَتْ فُرْعَةُ سِبْطِ بَنِي بَلْبَايِينَ بِحَسِبِ عَشَـارْهِمْ فَكَانَ نَخْمُ قُرْعَتِهِمْ أَبِينَ بَنِي يَهُوذًا وَنِنِي لُوسُفَ . ﴿ لَيْنَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه مِن ٱلْأُرْدُنْ صَاعِدًا إِلَى جَانِبِ أَرِيحًا ثَمَالًا ثُمُّ يَصْعَدُ فِي ٱلْجَبَلِ غَرْبًا وَيَفْذُ عِندَ يَرَبِّتِ بَيْتَ آوِنَ. ﴿ وَيَرْ أَلَغُمُ مِنْ هُنَاكُ إِلَى لُوزَ إِلَى جَانِيهَا ٱلْجَنُوبِي وَهِيَ بَيْتُ إِيلُ وَيَهْطُ إِلَى عَطَارُوتَ أَذَاذَ عَلَى ٱلْجَبَلِ جَنُوبِيَّ بَيْتَ حُورُونَ ٱلسُّفَلَ. ١٠٠٠ وَيَتَدُ ٱلْقُتُمُ وَيَهِلُ مِنْ جِمَةِ ٱلْمُرْبِ جَنُواً إِلَى ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي نُجَاهَ بَيْتَ خُورُونَ جَخُواً وَيَنْذُ عِنْدَ قِرْ بَهَ بَهٰلَ ٱلَّتِي هِيَ قِرْيَةً يَعَادِيمُ وَهِيَ مَدِينَةٌ لِينِي يَهُوذَا . هٰذِهِ جِمَـةٌ ٱلْفَرْبِ . عِينَ لِمُجَةُ ٱلْجُنُوبِ مِنْ طَرَفِ قِرْيَةً يَسَادِيمَ ۖ وَيَخْرُجُ ٱلتَّخْمُ غَرْاً إِلَى مَين نَشُوحَ عِلَيْهِ ثُمُّ يَهُمِطُ إِلَى طَرَفِ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي تُجَاهُ وَادِي ٱنِ هُنُومَ ٱلَّذِي فَ وَادِي ٱلْجَارِرَةِ شَمَالًا وَيُغَدِرُ فِي وَادِي هِنُومَ إِلَى جَانِبِ بِيُوسَ جَنُوبًا ثُمُّ يَهُبطُ إِلَى غَيْنَ رُوجِلَ ﴿ يَهِمُ اللَّهُ عَلَى الشَّمَالِ وَيَنْسَدُ إِلَى عَيْنَ تَحْسَ ﴿ لَيْكُ مُمَّ إِلَى خَلِلُونَ مُقَائِلَ عَمَيْةِ أَدْمَعِ وَيَتَحَدِدُ إِلَى خَبِرِ بُوهَنَ بْنِ وَأُوبِينَ وَيَأْخَذُ إِلَى الْجَائِبِ

الله عنابل التور ضالا ويَغْدر إلى النور . يهي عَمْ بَرُ الْخُمُ إِلَى النور . يهي عَمْ بَرُ الْخُمُ إِلَى النور . يهي عَمْ بَرُ الْخُمُ إِلَى النور . يهي عَمَ الأَدُونِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

# ألفصل التاسع عشر

كاللهُ وَمَرَجَتِ ٱلْمُرْعَةُ ٱلتَّانِيةُ الشِّمُونَ لِيبْطِ بَنِي تِتَّمُونَ بُحَسَبِ عَشَارِهِمْ وَكَانَ بِيرَاتُهُمْ فِي شِمْنِ مِيرَاتِ بَنِي يَهُوذَا ﴿ ٢٠٠ فَكَانَ لَمْمْ فِي مِيرَاثِهِمْ بِلْرَسَعْ وَشَعْ وْمُولَادَةُ ﴿ ﴿ وَمَمْرَ شُومَالُ وَبَالَةُ وَعَلَمُمْ ۚ ﴿ وَأَنْهُولُهُ وَبَهُولُ وَمُرْمَتُهُ وَصِفْخُ وَبَيْتُ ٱلْمُرْكُوتِ وَحَصَرَ سُوسَةً ﴿ وَبَيْتَ لَاكُونِ وَشَرُوحَنُ لَلاتَ عَشْرَةً مَدِينَةً بِقُرَاهَا . عِنْ وَعَيْنُ وَرِشُونُ وَعَاتَرُ وَعَاشَانُ أَرْبُمُ مَدُن بِعُرَاهَا. وَحَمِمُ ٱلْمُرَى ٱلَّتِي حَوْلَ يَلْكَ ٱللَّهُ إِلَى بَعْلَةَ بِيرَ وَهِيَ رَامَةً ٱلْجُنُوبِ . هُمَا مِيرَاتُ سِبْطِ بَنِي يَتْمُونَ بَحِسَبِ عَمَارِهِمْ • عِنْ وَكَانَ مِيرَاثُ بَنِي يَتْمُونَ مِنْ سَهُم بَنِي يَبُوذَا لِأَنْ سَهُمَ بَنِي يَهُوذَا كَانَ زَائِدًا عَلَيْهِمْ فَوَدِثَ بَنُو يَشْمُونَ فِي ضِمَن مِيرَائِهِمْ . كَانِيْكُ وَمُرْجَتِ ٱلْفُرْعَةُ ٱلتَّالِيَةُ لِنِنِي زَيُولُونَ بِحَسَبِ عَشَارِهِمْ فَكَانَ تَخْمُ بِيرَاتِهِمْ إِلَى سَادِيدَ. ٢٠٠٠ وَبَصْعَدُ تُخْتُهُمْ تَخْوَ ٱلْبَغْرِ وَمُرْعَلَةً وَيَتْصِلُ إِلَى دَبَّاشَتُ وَمَالَزُ إِلَى الْوَادِي ٱلَّذِي قُالَةَ يُفْتَامَ عِنْكَ ثُمَّ يَبْطِفُ مِنْ سَادِيدَ شَرْفًا نَحُو مَشْرِق الشُّمْسُ عَلَى تُخْمُرُ كِنْاُوتَ تَابُورَ وَتَنْبُذُ إِلَى الدُّيْرَتِ وَيَصْمَدُ إِلَى يَافِعَ ﷺ وَمِنْ مْ يُرْهُ مَرْقًا إِلَىٰ شَرْقِيْ جَتَّ عَامَرَ وَعِتْ قَامِينَ وَيَنْفَذُ إِلَى رِمُونَ وَيَعْطِفُ إِلَى نِيعَة. وَيُولُ وَيُولُ الْتُغْمُ حُولًا تَمَالًا إِلَى حَنَاتُونَ وَيَتْهِي إِلَى وَادِي يَنْتَخَيْلَ عِينَ وَقَلْةً وَمُهَلِلُ وَيَعْرُونَ وَيَدَأَلُهُ وَبَيْتَ لَمْمَ فَمُنَاكَ أَنْنَا عَضْرَةَ مَدِينَةً بِشُرَاها . عَلَيْ لَهُمَا مِيرَاثُ بَنِي زَيُولُونَ بِحَسَبِ عَشَائِرِهِمْ يَكُ ٱلْمُدُنُ بِقُرَاهَا • ﴿ يَنْكُ وَمُرَجَتِ ٱلْفُرْعَةُ ا ٱلزَّابِيَّةُ لِيَمَّاكُمْ لِنِنِي يَمَّاكُمْ بِحَسْبِ عَشَائِرِهِمْ • ﴿ لِمُنْكُمْ فَكَانَ نَخْهُمْ إلَى يَزْدَعِيلَ وَالْكَلْوْتِ وَشُوخَمَ عِنْهِ وَخَفَادَائِمَ وَشِيوُونَ وَأَنَاحَرَتَ عِنْهِ وَالرَّبِيتِ وَقِشْيُونَ وَآمِمُ ٢٠٠٤ وَرَامَتُ وَعَيْنَ حَيْمٍ وَعَيْنَ حَدَّةً وَبَيْتَ فَعَيْمِمَ . ٢٠٠٤ وَيَصِلُ ٱلْقُمْ إِلَى تَابُورَ وَتَعْصِيمَةً وَبَيْتَ شَمْنَ وَيَفْذُ نُخْلُمْ عِنْدَ ٱلْأَرْدُنِّ. فَهَنَّـاكَ سِتَّ عَفْرَةَ مَدِينَةً بِقُرَاهَا. عِنْ هٰذَا مِيرَاثُ سِبْطِ بَنِي يَسَّاكُمْ بَحَسِبِ عَثَارِهِمْ مِنَ ٱلْمُدُنِ وَلَوَاهَا . عَنْهِ وَمَرَجَتِ ٱلْمُرْعَةُ ٱلْخَايِسَةُ لِسِبْطِ بَنِي أَشِيرَ بِحَسَبِ عَشَارُهِم. ﴿ فَكَانَ نُخْتُهُمْ حَلَقَتَ وَحَلِي وَبَاطَنَ وَأَحْتَافَ ١٨٥٪ وَأَلْمَالَكَ وَعَمَادُ وَمِثَالَ وَيَقْمِى غَرُّا ۚ إِلَى كُرْمَلَ وَشِيهُورَائِنَاتَ ﴿ وَيُنْطِفُ شَرَانًا إِلَى بَيْتَ فَأَجُونَ ثُمُّ يَتَّصِلْ إِلَى زُبُولُونَ وَإِلَى وَادِي يَفْتَضْبِلَ عَلَى شَهَالَ بَيْتِ ٱلْمَامَق وَتَمَيْلَ وَيْفُذُ إِلَى كَالُولَ ثَمَّالًا ١٩٢٤ وَإِلَى عَبْرُونَ وَرَخُوبَ وَحَنُّونَ وَقَانَةَ إِلَى صَيْدُونَ ٱلْكُنْزَى ﴿ ﴿ وَكُنَّا لَهُمْ أَلِى ٱلزَّامَةِ وَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْخَصَٰنَةِ صُورَ ثُمَّ يَنْعَلَ إلى حوصة وينفذ بند النَّمر في يتم أكرب عن وعَمْ وَأَفِقَ وَرَعُوبُ . فَهُنَاكَ آتَكَانَ وَعِفْرُونَ مَدِينَةً بِعُرَاهَا. ﴿ لَهُ اللَّهُ أَهَذَا مِيزَاتُ سِبْطٍ بَنِي أَشِيرٌ بِحَسَبِ عَفَارُهِمْ يْكَ ٱلْمُكُنُّ مَثْرًاهَا . ﴿ وَمَرْجَتِ ٱلْفَرْحَةُ ٱلسَّادِسَةُ لِنَبَى ثَمَّالِيَ بِحَسَبِ عَشَارِهِمْ . وَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُمُ مِنْ حَالَفَ مِنَ الْلِلْمَةَ عِندَ صَنَيْتُمُ وَأَدَاعِ النَّاتِ وَيَنْشِلَ إِنَّ لَمُومَ وَيَغَذُ إِنَّ الْأَدُدُونِ عَنْهِ وَيَسْطِفُ النَّمْ غَرَا إِنَّ أَزُفِتَ العِرْ وَيَشْذُ

منهَا إِلَى خُفُوقَ وَيَتَصِلُ إِلَى زُبُولُونَ جَنُوبًا وَإِلَى أَشِيرَ غَرْبًا وَإِلَى يَبُوذَا إِلَى ٱلْأَدْدُنِ شَرْقًا. ﴿ وَهُنَاكَ مِنَ ٱلْمُدْنِ ٱلْعُصَانَةِ ٱلصِّدْيَمُ وَصِيرُ وَهُمَّ وَرَقَّتْ وَكِتَارَتُ ﴿ وَقَادَامَةً وَالرَّامَـةُ وَعَاصُورُ ﴿ وَقَادَشُ وَأَذَرَعِي وَعَيْنَ عَاصُورُ وَيُوْوِنُ وَيُحْدَلُ إِلَى وَخُورِيمُ وَبَيْتَ عَنَاتُ وَبَيْتَ أَعْمَى . فَمَاكَ يَسْمَ عَشْرَةَ مَدِينَةُ بِقُرَاهَا. ﴿ يَهِي هٰذَا مِيرَاتُ بِبِعْلِ بَنِي تَفَالِيَ بِحَسْبِ عَشَارِهِمْ مِنَ ٱلْمُدُنِ وَفُرَاهَا . عَنْهُ وَخَرَجْتِ ٱلْمُرْعَةُ ٱلنَّالِيَّةُ لِبِنْطِ بَنِي ذَانٍ بِحَسَبِ عَنَسَارِهِمْ وَ اللَّهُ مَكَانَ عَمْمُ مِيرَائِهِمْ صُرْعَةَ وَأَشْنَاوُولَ وَمَدِينَةَ ٱلنَّصِ ١٤٠٠ وَشَطَّيْنَ وَأَوْلُونَ وَيَلَةَ عِنْهِ وَأَلِوْنَ وَغِنَاتَ وَعَرُونَ عِنْهِ وَأَلْتَنِّهِ وَجِنُّونَ وَبَلَاتَ عِنْهُ وَيُهُودَ وَبِنِي بَرَقَ وَجَتَّ رِمُونَ ﴾ ﴿ وَمِياهُ ٱلْيَرْتُونِ وَٱلرُّقُونَ مَمَّ ٱلنَّهُمِ ٱلَّذِي مُقَابَلَ يَافًا كالله وَوَقَمْ تَخُمُ بَنِي ذَانِ ضَيَّنًا عَلَيْهِمْ فَصَيدُهِا وَحَارَثِوا لَاشَمَ وَأَخَذُوهَا وَضَرَثُوهَا بِحَدْ ٱلسُّيْفِ وَوَرِثُوهَا وَسُكُنُوا فِيهَا وَسَمُوهَا لَاشْمَ دَانَ بِأَسْمِ دَانٍ أَبِيهِمْ . عَلَيْ هُمَّا مِيرَاتْ سِبْطِ بَنِي دَانِ مِحَسِ عَمَارِهِمْ يَكَ ٱلْمُدُنُّ بِمُرَاهَا، عَلَيْ وَأَلَا فَرَغُوامِنْ فِسْمَةِ ٱلْأَرْضِ نَفُومِكَا أَعْطَى بَنُو إِسْرَائِكِ لِيَشْوعَ بْنِ فُونِ مِيرَاتًا فِيهَا بَيْنُهُمْ . كَلُّونَ أَعْلَوٰهُ ۚ إِلَٰمْ ِ ٱللَّهِ يَنَهُ ٱلَّذِينَةَ ٱلَّذِي طَلَّبُكَا وَهِيَ ثَبُّةً سَارَحُ فِي جَبّل ِ أَفْرَائِهُمْ فَيَى ٱلْمَدِينَة وَأَقَامَ بِهَا • عِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلْمُوارِيثُ أَلِّي فَسَمَا الْمَاذَارُ ٱلْكَاهِنُ وَيَضُوعُ أَيْنُ فُونٍ وَدُوْسًا ۚ آيَّا ۚ الْسَاطِ بِنِي إِسْرَائِيلَ بِٱلْمُرْعَةِ بِي شِيلُوَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ عِنْدَ بَكِبِّ خِياةً ٱلْحَضَر وَقَرَ غُوا مِنْ مِسْمَةِ ٱلأَدْضِ

#### ألفصل العشرون

الله وَكُمْ الرّبُ يَشْوعَ قَا يَلَا يَكُوهُ عَلَيْهِ فِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَمْمُ الْوَرُوالكُمْ مَلِهُ اللهِ وَلَا يَهُ اللهِ وَكُلُمُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُمْ عَلَى سَامِع مُنْهُ عَلَى وَلِيَّ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَيْهُ عَلَى اللهِ وَلَيْهُ عَلَى اللهِ وَلَهُ عَلَى اللهِ فَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْهُ عَلَى اللهُ وَلَيْهُ عَلَى اللهُ وَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### ألفصل الحادي والعشرون

عليه وقدم دؤسّا آباة القويم إلى أياداد الكاهن و إلى بشوع بن فون ودؤسّاة الآباة في أسباط بني إسرائيل هي كالمنوهم في شيأد في أدضي كتمان فا ثين إن أن أسلى مدناً يستحنى في عاجرها لبا نيسًا. الرّب قد أمر على يستاد موسى بأن أسلى مدناً يستحنى عن عاجرها لبا نيسًا. الله قاعلى بنو إسرائيس للاويين من ميرايهم على حسب أمر الرّب هذه المدن وعاجرها بحد أمر الرّب هذه المدن وعاجرها بحد أمر الرّب هذه المدن وعاجرها بحد المراب الرّب هذه المدن وعاجرها بعد المراب الرّب هذه المدن وعاجرها بعد والمراب المدن والمدن المدن المدن المراب المدن والمدن المدن المراب عنه المراب المدن المدن المدن المدن المدن عنار سبط المراب والمدن المدن المدن المراب عنارة مدينة المراب المدن المدن

مِنْ عَشَائِرُ سِبِطٍ يَسَّاكُو ومِنْ سِبِطٍ أَشِيرُ وَسِبِطٍ تَعْتَالِي وَصَعْبِ سِبِطِ مَنْشِي فِي مَاشَانَ. كليك وَلِنِي مَرَادِيَ بِحَسَبِ عَثَاثِهِمِ أَنْنَا عَثْرَةَ مَدِينَةً مِنْ سِبْطٍ رَأُوبِينَ وَسِبْطٍ جَادٍ وَسِبْطِ ذُولُونَ . ﴿ وَهِمْ فَأَعْلَى بَنُو إِسْرَائِيلَ لِلَّاوِ بِينَ هٰذِهِ ٱلْمُدُنَّ وَعَاجِرَهَا بِٱلْمُرْعَةِ كُمَّا أَمَّرَ ٱلرَّبُّ عَلَى لِسَاءِ مُوسَى . كَلَيْنِ وَأَعْلَوْهُمْ مِنْ سِبْطَ بَنِي يَهُوذَا وَسِبْطِ بَنِي شَمُونَ هٰذِهِ ٱللَّهُ نَ ٱلَّتِي سَتَذَكَّرُ إِلَى كَالَهُمْ كِينَ إِلَى فَكَانَتْ لِبَنِي هُرُونَ مِن عَصَارُ ٱلْقَهَائِيِّينَ مِنْ بَنِي لَادِيَ لِأَنَّ لَـنْهُمَ خَرَجَ أَوْلَا لَهُمْ ﴿ ٢٠٠٠ فَأَعْطُوهُمْ قِرَايَةَ أَرْبَمْ وَهُوَ أَوْ عَنَاقَ ٱلَّتِي هِي خَوُونُ فِي جَبَلِ يَهُودًا وَمَا حَوْلُمَا مِنَ ٱلْحَاجِرِ . كِينَ إِنَّ فَأَمَا صَحْرَآهُ ٱلْدِينَةِ وَقُرَاهَا فَأَعْلُوهَا لِكَالِكَ بْنِ فِنَا مِيزَاثَالُهُ . كَانِيْ وَلِنِي هُرُونَ ٱلْكَاهِن أَعْلُوا حَبُرُونَ مَدِينَةً مَنْجُإِ ٱلْمَاتِلِ وَعَاجِرَهَا وَلِنَةً وَعَاجِرَهَا مِنْ الْمِنْ لِمَ وَيَتَّبِرُ وَعَاجِرَهَا وأَشْتَوعَ وتغايرها بين وخولون وتخايرها وذبير وتغايرها بيئن وغين وتغايرها وليلة وَتَعَارِهَا وَبَيْتَ شَمْسَ وَعَاجِرَهَا يَسْمَ مُدُّن مِنْ هُذَيْنَ ٱلسِّبْطَيْنِ ، ١١١٨ وَمِنْ سِبْطِ بَلْيَامِينَ جِبْلُونَ وَتَخَاهِرُهَا وَجَبْعَ وَتَخَاهِرُهَا ﷺ وَعَنَاتُوتَ وَغَاهِرَهَـــا وَعَلَمُونَ وَتَعَاجِرُهَا أَرْجَ مُدُن ِ. ﴿ وَهُمْ جَمِعُ مُدُّن بَنِي هُرُونَ ٱلْكَمَنَةِ ٱللَّكَ عَشْرَةَ مَدِينَةً عِجَاجِرِهَا . عِنْ وَأَمَّا عَمَارُ كَبِنَّي فَهَاتَ ٱللَّاهِ بِينَ مَنْ بَنِيَ مِنْ بَنِي فَهَاتَ فَكَا تَتْ مُلْنُ قُرْعَتِهِمْ مِنْ سِبْطِ أَفَرَائِمَ . عِلْنَا فَأَعْلُوهُمْ شَكِيمَ مَدِينَةً مَنْجِا أَلْقَالَ فِي جَبَل أَوْالِيْمَ وَغَامِرُهَا وَجَازُرُ وَتَعَامِرُهَا ﴿ لَيْنِينَ وَفَيْصَائِمَ وَتَعَامِرُهَــا وَبَيْتَ جُورُونَ وَعَا يِرَهَا أَرْبَمَ مُدُنِ . جِهِ فِي وَمِنْ سِبْطِ دَانِ أَكْمَا وَعَالِمِهَا وَجِنُونَ وَعَالِمِهَا من وأنالون وتفايرها وَجَتْ رمُونَ وتفايرها أَدْيَمَ مُدُن . كلي وين نصف سِبْطِ مَنْسَى تَمْنَاكُ وَعَاجِرَهَا وَجَتَّ رِمُونَ وَعَاجِرَهَا مَدِيْنَيْنِ. ٢٢٪ جَمِعُ ٱلْمُدُن لِمُشَارِ مَنْ بَنِيَ مِنْ بَنِي فَهَلَتْ عَشْرُ مُدُن بِمُعَاجِرِهَا • عَنْهُ وَلَبَنِي جِرْشُونَ مِنْ عَشَارْ ٱللَّاوِيِّينَ مِنْ نَصْفِ سَبِعْلِ مَنْتَى جَوْلَانَ مَدِينَةَ نَفْجٍا ٱلْفَاتِلِ فِي بَاشَانَ وَتَحَايِرُهَا وَبُمَشْتُرَةً وَعَامَرَهَا مَدِبِنَتِينَ. ﴿ لَكُنَّا وَمَنْ سِبْطٍ يَشَاكُرَ فِشْيُونَ وَعَاجِرَهَا وَذَرَّتَ وَعَارِهَا عِنْ إِنَّ وَرُمُوتَ وَعَاهِرَهَا وَعَيْنَ جَنِّيمَ وَتَعَاهِرُهَا أَرْبَعُ مُدُنِّ . عَن إِن وَمِن سِيْطِ أَسْرَ مِثْ آلَ وَعَاجِرَهَا وَعَبْدُونَ وَعَاجِرَهَا ٢٠٠٠ وَخَلَقْتَ وَعَاجِرِهَا وَرَجُوبَ وَعَارِهَا أَرْبَمُ مُدْنِ . عِلَيْ وَمِنْ سِبْطِ تَفَالِيَ قَادَشَ مَدِينَةً مَخْبَا أَفَاتِل فِي أَلْجِلِل وَعَامِ هَا وَحَمُوتَ دُورَ وَعَامِرَهَا وَقُرْ تَانَ وَعَامِرَهَا أَلَاثَ مُدُن . عِنْ جَهِمُدُنِ ٱلْجُرْشُونِينَ بَحْسَبِ عَشَارِهِمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَدِيثَةً بَحَاجِرِهَا، عَنْهُمْ وَلِمَشَارِبَى مَرَادِي ٱللَّاوَيْنِ ٱلْبَاقِينَ أَعْطُوا مِنْ سُبْطِ زُبُولُونَ أَيْنَكَامَ وَتَخَاجُرُهَا وَفَرْتُهُ وَنَحَاجِرَهَا وَدُمْنَةً وَعَامِرَهَا وَمُهَلَالُ وَعَامِرِهَا أَدْبَمَ مُدُنِ . ١١٠ وَمِنْ سِبْطِ رَأُوبِينَ باصر وتخاجرها ويهمشة وتخاجرهكا وقدبروت وتخاجرها وتنبثت ونحاجرها أذبم مُمْنِ . كَانِيْ وَمِنْ سِبْطِ جَادٍ رَامُوتَ مَدِينَةً مَنْجًا أَثْمَا تِل فِي جِلْمَادَ وَعَاجِرَهَا وَعَنايْجَ وَعَايِرَهَا وَحَشُبُونَ وَعَلِيمُهَا وَيُرْرِرُ وَعَايِرَهَا أَرْبَعَ مُدُنِ . كُلَّمَا جَمِعُ مُدُن يَنِي مَرَادِيَ ٱلْبَاقِينَ مِنْ عَقَالِهِ لَادِيَ بِحَسَبِ عَقَالِهِهُمُ ٱثْنَا عَشْرَةَ مَدِينَةً وَهِيَ قُرْعَتْهُمْ ، ﴿ وَهِي عَبِيمُ مُدُن بَنِي لَاوِيَ فِي وَسَطِيمِرَاتٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثَمَانٍ وَأَذْبَهُونَ مَدِينَةً يَحَامِرِهَا . يُعَنَّقُ وَكَانَتْ بَعْتُ ٱلْمُنْ كُلُّ مَدِينَةٍ مِنْهَا يَحَامِرِهَا مِنْ حُولُهُا هُكُذَا جِيم بَلْكَ أَلْدُن و عَلَيْنَ وَأَعْلَى الرَّبُّ إِسْرا بِيل جِمِيعَ الْأَرْضِ أَلِي حَلَفَ أَنَّهُ يُعْطِيهَا لا بايم فتملكوها وأقامواها عليها وأداخم الرب بين كل جانب بحسب جيم ما أَقْمَمَ عَلَيْهِ لِآبَالَيْهِمْ وَلَمْ يَثِبَتْ فِي وُجُوهِهِمْ أَحَدُ مِنْ جَمِعٍ أَعَدَآئِهِمْ بَلُ أَسْلَمَ ٱلرَّبُّ إِلَى أَيْدِيهِمْ جِيمَ أَعْدَآلِهِمْ عَلَيْكُ لَمْ تَسْفُطْ كَلَمْـةُ وَآحِدَهُ مِنْ جَمِعِ كَلامُ أَلْحَيْرِ الذي كُلُّمَ ٱلرَّبْ بِهِ آلَ إِسْرَائِيلَ بَلْ مَمْ كُلُّهُ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

﴿ يَعْتُوا اَسْدَمَى يُشْرِعُ الزَّارِبِينِينَ وَالْجَادِينِنَ وَيَعْمَنَ سِبْطِ مُشَى اللَّهِ وَقَالَ لَمْمَ قَدَ خَطِلْتُمْ جَبِعَ مَا أَمْرَكُمْ بِهِ مُوسَى عَبْدُ الزَّبِ وَسِمْتُمْ لِقُولِي فِي جَبِعِ مَـا

أَمَرَتُكُمْ بِهِ ﴿ إِنَّ إِنَّ تُشْرُلُوا إِخْوَتُكُمْ لِهَذِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ إِلَى لَهَذَا الْيَوْم وَخَفَظُتُمْ وَسَيَّةَ أُلَّاتِ إِلْمُكُمْ . يَجِيجٍ وَالْآنَ فَقَدْ أَرَاحَ ٱللَّهِ ۖ الْكُمْ لِخُونَكُمْ كَمَّا وَعَدَهُمْ فَأَنْصَرِهُوا ٱلْآنَ وَٱذْهَبُوا إِلَى خِيـَـامِكُمْ وَارْضِ مِلْكِكُمْ ٱلِّتِي أَعْطَاكُمْ مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِّ فِي عِبْرِ ٱلْأَدْدُنَّ ﴿ يَكِيمُ كُلِّينَ تَحَرَّوْا ٱلْعَمَلَ بِٱلْوَسِيَّةِ وَٱلشَّرِيعَة ٱلْبِي أَوْمَاكُمْ بِهَا مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبِ أَنْ تَحِبُوا ٱلرَّبِّ إِلَيْكُمْ وَتَسْلَحُوا فِي جَمِيمٍ سُبِّهِ وَتَخفَظُوا وَمَايَاهُ وَتَتَمَنُّوا بِهِ وَتُعْبُدُوهُ بَكُلْ فَلُوبِكُمْ وَنُفوسِكُمْ ﴿ اللَّهِ وَبَازَكُمْ يَشُوعُ وَصَرَفُهُمْ فَأَنْطَلَقُوا إِلَى خِيَاجِمْ . ﴿ فَهُمِّ وَصَفْ سِبْطِ مَنْشَى كَانَ قَدْ وزَّمْهُمْ مُوسَى فِي بَاشَانَ وَأَمَّا ٱلنَّصْفُ ٱلْآخَرُ فَوَرْتُهُمْ يَشُوعُ بَيْنَ إِخْوتِهِمْ فِي عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ غَرَّبًا. وَعِنْدَمَا صَرَفَهُمْ يَشُوعُ أَيْضًا إِلَى خِيامِمْ بَارْكُمْمُ الْمُسْتِعُ وَخَاطَهُمْ قَائِلًا بَالِ كَثِيرِ تُمُودُونَ إلى خَيْمِكُمْ وَبَوَاشَ كَثِيرَةِ جِدًّا وَبِفِضَّةٍ وَدَهَبِ وَنَحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَثِيَابٍ كَثِيرَةٍ جِدًا فَأَنْشُهُوا غَنَائِمَ أَعَدَآكِكُمْ مَمْ لِغُوْرَكُمْ ﴿ ﴿ لَكُنْ فَسَادَ بُنُو رَأُوبِينَ وَبُوجُكِ وَيْضَفْ سِبْطِ مَنْشَى مِنْ عِلْمَ بَبِي إِسْرَائِيل مِنْ شِيلُو أَلْتِي فِي أَوْضِ كَنْمَانَ وَأَنْطَلَقُوا إِنِّي أَزْضِ جِلْمَادَ إِلَى أَرْضِ مِلْكِهِمِ ٱلِّنِي وَرَثُوهَا يُحَسِّبِ أَمْنِ ٱلرَّبِّ عَلى لِـَـانِ مُوسَى . ﴿ يَهِمُ وَجُلَّاوا إِلَى بِقَاعِ ٱلْأَرْدُنِّ ٱلَّذِي أِزْضِ كَنْمَانَ وَبَنَي هُنَاكَ بَثُو رَأُوبِينَ وَبُنُو جَادٍ وَيُصْفُ سِبْطٍ مَثَنَّى مَذَبُمَا عَلَى ٱلْأَرْدُنِ عَظِيمَ ٱلْمُظَرِ . ﴿ لَلَّهُ أَشَيَّمَ بَنُو إِسْرَائِسِـلَ أَنْ قَدْ بَنِي بَنُو رَأُوبِينَ وَبَنُو جَادٍ وَصَعْتُ سِبْطِ مَنْتَى مَذْبَمًا فُبَالَة أَرْضِ كُنْمَانَ فِي بِقَامِ ٱلْأَرْدُنِّ مُقَابَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . ﴿ يَنْكُمْ أَنْفُمْ سَمَّ بِلَاكَ بَنو إِسْرَا بِلَ ٱجْتُمَتْ جَمَاعَةً بَنِي إِسْرَائِيلَ كَافَةً إِلَى شِيلُوَ حَتَّى مِسْمَدُوا إِلَيْهِمْ وُلِيقَا بِلُوهُمْ. كاللهُ وَأَرْسَلَ بُلُو إِسْرَائِيلَ إِلَى بَنِي رَأُوبِينَ وَيِنِي جَادٍ وَنِصْفِ سِبْطِ مَفَنَّى إِلَى أَدْضَ جُلِمَادَ فِخْمَانَ بْنَ الِمَاذَارَ ٱلْكَاهِنِ ١٩٠٥ وَمَعَهُ عَشَرَةً رَوْسَاتَهُ مِنْ كُلَّ بَيْتِ أبِ مِنْ جِيمٍ أَسْبَامُ إِسْرَائِيلَ وَيْبِسُ وَكُلُّ وَلَجِدِ مِنْهُمْ كَانَ وَيْبِسَ بَيْتِ أَيِهِ فِي الوف إسرائيل ، كالما كا فاقوا بني رأوبين ويني جاد ونصف سبط مَلَّى في أَرْض الله وَخَاطَبُوهُمْ قَائِلِنَ عِنْ إِلَيْهِ هُكُذَا قَالَتْ جَاعَةُ ٱلرُّبِّ كُلُّهَا مَا هٰذِهِ ٱلْمُعِيَّةُ أَلَّتي عَصَيْتُمْ مِهَا إِلَٰهَ إِشْرَانِيلَ بَرْنِيكُمْ ٱلْيَوْمَ عَنِ ٱفْتِظَاءَ ٱلرَّبْ إَلِمْكُمْ وَٱنْتِثَالِيكُمْ مَذْبَحًا مُتَرَدِينَ ٱلْيُومَ عَلَى ٱلرَّبِ. ﴿ يَعَلَيْكُ أَظَيلُ لَنَا إِنَّمُ فَنُورَ ٱلَّذِي لَمْ تَتَعَلَّمُ مِنْهُ بَهُمْ إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ حِينَ وَقَمَتِ ٱلضَّرْبَةُ فِي جَمَاعَةِ ٱلرَّبِ ﴿ اللَّهِ عَنْ الْمُثَالَةِ اللَّهِ ٱلرَّبِ وَأَنْتُمُ ٱلْيُومُ تَشَرُّدُونَ عَلَى ٱلرَّبِ وَهُو غَدًا يَضَطَرُمُ مُعْظَلُهُ عَلَى جَاعَة إسرايلِ بِأَسْرِهَا . بَكِيْنِيْكُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضُ مِلْكِكُمْ نَجِيَّةً فَأَعْبَرُوا إِلَى أَرْضِ مِلْكِ ٱلرَّبِّ أَلِّق حُلُّ مِها مُسكنُ ٱلرُّبِ وَتَمَكُّوا يَنْهَا وَلَا تَعَمَّدُوا عَلى ٱلرَّبِ وَلَا عَلَيْنَا بِأَبْهَا آنكُمُ أَكُمُ مَذْبُهَا غَيْرَ مَذْبَجِ ٱلرَّبِ إِلْمَنَا. ﴿ يَهِينِهِ أَلَّمْ يَكُنْ أَنَّ عَاكَانَ بْنَ زَادَحَ هُوَ تَمَدَّى فِي أَمْرِ ٱلْكِسَلِ فَكَانَ ٱلشَّفْطُ عَلَى جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ كُلِّهَا . وَهُوَ إِغًا كَانَ دَجَلا وَاحدًا وَلَكِنْهُ لَمْ يَمَّتْ بِدَنْيِهِ وَحْدَهُ . عَيْنِ فَأَجَابَ بَنُو رأويينَ وَبُوجَادٍ وَيُصفُ سِبْطِ مَذَى وَقَالُوا إِنْ مَناكَهُ أَلُونِ إِسْرَائِلَ عِنْ ﴿ وَأَبُّ هُوَ الَّذِلْهُ ٱلْفَاوِدُ ٱلْأَبُّ هُوَ ٱلْإِلَّهُ ٱلْفَاوِدُ وَإِنَّهُ هُوَيَهُمْ وَإِسْرًا يُدِلُ سَيِعْلَمُونَ إِنْ كَانَ يَتَرُّدُ أَوْ عِصْيَانَ عَلَى ٱلرُّبِّ فَلا يُجْسَا فِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ ﴿ إِنَّ كُنَّا ٱ بِّنَيْنَا مَذْبَحًا لِتَرِيغَ عَنِ ٱ فَيْفَا ۚ ٱلرَّٰبِ أَوْ لِنُقَدِمُ عَلَيْهِ مُحْرَفَ ۚ أَوْ تَقْدِمَةُ أَوْ مَنْنَمَ طَلَّهِ ذَبَائِحُ سَلَامَةٍ فَلْعَالِبِ ٱلزَّبُّ . عَنْ إِنْ كُنَّاكُمْ تَمْلُ ذَلِكَ إِلاَ عَوْظًا وَعَنْ سَلِبِ وَاعْلِنَ غَدًا يَعُولُ بَوْكُمُ لِنِينَا مَا لَكُمْ وَٱلرَّبُ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ عِينَ وَقَدْ جَعَلَ ٱلرُّبُّ فَاصِدًا كَيْنَا وَبَيْتُكُمْ يَا بَنِي دَأُوبِينَ وَبِنِي جَادِ وَهُوَ ٱلْأَدْدُنَّ فَلَيْسَ لَكُمْ نَصِيبُ فِي الرَّبِ فَيَرُدُ بَنُوكُمْ بَيِنَا عَنْ عَلَقَةِ الرَّبِ . عَنْ فَالْمَا لِنَصْمَعُ لِأَ فَسِنَا وَقَبْنِ لَنَا مَذْبَهَا لَا لِنُحْرَقَةِ وَلَالذَّبِهِمَةِ ﴿ يَهِمُ إِلَيْكُونَ شَاهِدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَجْيَالِنَامِنَ مَدِينًا لِنَمْيَدُ أَرَّتَ أَمَلَمُهُ بِعُرَقَامًا وَذَبَا غِمَا وَذَبَاغِي سَلَامَتِنَا وَلَا تَفُولَ بَنُوكُمْ غَدًا لِلْبِيكَ لَيْسَ لَكُمْ تَصِيبُ فِي ٱلرَّبِّ ، عَلَيْهِ وَقُلْنَاإِذَا قَالُوا عَدًا هَذَا لَا وَلِأَجْلَا لِنَا تُعُولُ أَنظُرُوا شَبَّهُ مَذَبُّ الرَّبِ الَّذِي مَنْعَهُ آ إَلَوْا لَا لِعُرْمَةِ وَلَا لَذَ بِعَةٍ بَلَ لِيكُونَ شَاهِدًا بَيْنَا وَيُفْكُمُ . يَكُنْكُمُ عَالَ أَنْ أَعْرَدَ عَلَى الرب الوزِيمَ الْيُومَ عَن اقتضاء الرب إنْ

# ألفصل الثالث والعشرون

وَكَانَ بَهْدَ أَيَامٍ كَتِيرَةٍ غِبُ أَنْ أَوَاحَ ٱلرَّبُّ إِسْرَائِيلَ مِنْ جَبِعٍ مِنْ حَوْلَهُمْ مِنْ أَعْدَانِهِمْ أَنْ يَشْوعَ شَاخَ وَطَمَنَ فِي ٱلسِّنْ عَنْهُمْ فَأَسْتَدْعَى يَشُوعٌ تَجِيعٌ إِسْرَائِيسَلَ وَشُونَهُمْ وَرُوْسَا أَهُمْ وَتُعْلَنَّهُمْ وَعُرَفًا هُمْ وَقَالَ لَمُمْ أَنَا فَدْ شِغْتُ وَطَلَّنْتُ فِي ٱلسِّنّ عَيْنِ وَفَدْ رَأَيْتُمْ جَبِيمَ مَا فَمَلَ أَلَابٌ إِلْمُكُمْ بِكُلِّ يَلْكَ ٱلْأَمْرِ مِنْ أَخْلِكُمْ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ إلى كم مُو ٱلصَّادِبُ عَنَّكُم . عِنْهِ أَنظُرُوا . قَدْ تَعَنْ لَكُمْ عِنْكَ ٱلْأَمَمَ ٱلْأَلَاقِية مبراتًا لِأَسْبَالِكُمْ بِالْمُرْعَةِ مِنَ ٱلْأَرْدُنَ وَجِمِعَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ وَمَسْتُهُمْ إِلَى ٱلْجُو ٱلْكَبِيرَ نَحُو مَثْرِبُ ٱلنَّمْسُ عِنْ وَالرَّبُّ إِلْمُكُمْ هُوَ يَدْفَهُمْ مِنْ أَمَامِكُمْ وَيَطْرُدُهُمْ مِنْ بَيْنِ أُمْبِيكُمُ وَغَلَكُونَ أَوْضَهُم كَمَّا قَالَ لَكُمُ ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمَّ لِيَهِي فَتَصَدَّدُوا جِدًا لِتَضَفُوا جَيَّ ٱلْكُنُوبِ فِي كِلَبِ قَوْزَاةٍ مُوسَى وَتَعْمَلُوا بِهِ وَلَا تَعْدِلُوا عَهُ يَنَّةَ وَلَا يَسْرَةً عَيْدٍ اللَّا غَنْطُوا باندهِ الْأَمْمِ الْإِفَةِ مَمَّكُمْ وَلَا تَذَكُّوا السَّمَ الْمُتِهِمْ وَلَا تَعْلِمُوا بِهَا وَلَا تَشْهُدُوهَا ولا تَشَهْدُوا لَمَا عَيْنِهِ بَلْ بِالرَّبِ إِلْمَكُمْ تَتَشَكُّونَ كُمَّا فَلَكُمْ إِلَى هَٰذَا ٱلَّذِهِ . عَيْنِ لَمَذ طَرَدَ ٱلرَّبِّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمُ أَتَمَا عَظِيمَةً شَدِيدَةً وَلَمْ يَبْثُ فِي وُجُوهِكُمْ أَحَدُ إِلَى هٰذَا ٱلْوَمِ وَمِنْ إِلَوْاحِدُ مِنْكُمْ يَهْزِمُ أَلْمَا لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمْ هُوَ ٱلْحَارِبُ عَنكُمْ كَمَا وَعَدكُمْ وَلِينَ الْمُنْفِظُوا لِأَنْسُكُمْ جِدًا إِنْ تُحِيُّوا الرَّبُ الْمُكُمْ ﴿ يَكُونُ اللَّهُ لَا لَهُ وَتَدَوَّكُمْ وَأَخْتَطَاهُمْ بِيِّيَّةٍ هُولَا ۚ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ بَهُوا مَعْكُمْ وَصَاعَرْتُوهُمْ وَدَخَاتُمْ بَيْنَهُمْ وَدَخَاوا بَنْكُمْ عِنْ عَالْمُ وَالْنَا الرَّبِّ الْمُكُمُّ لَا يَسُودُ يَوْرُدُ أُولُكَ الْأُمَمَ مِنْ وَجُكُمْ بَلْ يَعِيرُونَ لَكُمْ وَمَنَا وَمَنَزَةَ وَسُومًا عَلَى جُلُوبِكُمْ وَتَوْكَا فِي غُوبَكُمْ حُتَى تَسْتَطُوا عَنْ خَدْيِهِ ٱلْأَرْضِ الصَّالِمَةِ أَلَيْ أَحْلَكُمْ ٱلرَّبِ إِلْمُكُمْ . \$20 وَهَا أَوَالْوَمْ وَاحِبُ فِي سَبِيلِ الأَدْضِ كُلِهَا . وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بَجِيعٍ فَلُوبِكُمْ وَجِعٍ نُفُوسِكُمْ أَنْ لَمْ تَسْفُط كَلِمَةُ وَاحِدَةُ مِنْ جِمِيرَكُلامِ ٱلْمُثْمِرِ ٱلَّذِي قَالُهُ فِي شَأْكِكُمُ ٱلَّابِ الْمُكُمُّ بَلَ جَمِيهُ ثَمَّ لَكُمْ أَمَّ تَنْعُلُ بِنَهُ كَلُّمَةٌ وَاحَدُهُ . ﴿ يَعِيرُ فَيَكُونُ كَاغَتْ لَكُمُ ٱلْأَقُوالُ ٱلمَالِحَةُ ٱلَّتِي كَلْمَكُمْ بِهَا لَابِ إِلْمُكُمْ أَنَّهُ يَعَلِّ عَلَيْكُمُ ٱلرَّبِّ جِمِعَ ٱلأَقْوَالِ ٱلسَّيِّةِ حَتَّى يُبِيدَكُمْ عَنِ ٱلأَدْضِ ٱصَالِحَةِ ٱلَّذِي أَصْلَاكُمُ ٱلرَّبُّ إِلْهُكُمْ . عَنْ ﴿ إِذَا تَدَدُّهُمْ عَهْدَ ٱلرَّبِ إِلْهِكُمْ ٱلَّذِي أَمَرَكُمْ به وسرتُمْ وَعَبْدَتُمْ آلْمَةُ أَغْرَى وَسُجَدَتُمْ لَمَا يَشَنَدُ عَضَبُ ٱلرَّبِ عَلَيْكُمْ فَتَعْطُونَ عَاجِلًا عَنِ ٱلْأَرْضِ ٱلصَّالِحَةِ ٱلَّتِي أَعْطَاكُمْ ۖ

أَلْفَصُّكُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

عَيْدٍ وَهُمْ يَشْعُ جِيمَ أَسْبِطُ إِسْرَائِيلَ فِي شَكِيمَ وَاسْدَنَى شُوخَ إِسْرَائِيلَ وَوَوْسَاهُمْ وَفَشَائِهُمْ وَمُوَائِهُمْ فَسَنَّاوالْمَامَ الرَّبِّ عَيْدٍ فَقَالَ يَشْعُ لِلِيمِ الشَّبِ مُكْذَا قال ارْبُ إِلهْ إِسْرَائِيلَ فِي غِرْ النِّرِسِكُنَ الْإِلْمُ مُنْذَ الدَّهُو تَانَ أَبْرِ الْمُعِمَ وَالْمِ نَا مُورَ وَعَبُدُوا آلِيةً أَخْرَى عَيْجٌ فَأَخَذَتُ إِنْهِمِ أَبْكُمْ مِنْ غِيرَائِيرُ وَسَيْرَتُهُ فِي جَمِيمٍ أَرْضِي كُمَانَ وَكُمْنُ نَسَلُهُ وَوَذَفْتُ إِسْمَى عَيْدٍ وَوَقَتْ إِسْمَى يَشْهُ وَرَوْتُ إِسْمَى

وَأَعْلَيْتُ عِيدُوْ جَلَ سِعِيرَ لِيَلِكُهُ وَيَنْفُوبُ وَبُنُوهُ مَبْطُوا إِلَى مِصْرَ . عَنْ الْأَسَلَ مُوسَى وَهُرُونَ وَصَرَبْتُ مِصْرَ عَا فَعَلْتُ فِيهَا وَبَعْدَ ذَٰلِكَ أَخْرَجْتُكُمْ . ﴿ وَكُنَّا فَأَخْرَجْتُ آبَا كُمْ مِنْ مِصْرَ وَوَاقَيْتُمُ الْجُرَ فَسَنَى الْمُصْرِقُونَ وَدَّا آبَائِكُمْ بِالْرَاكِ وَالْخَيْل إِلَى بَمْرِ ٱلْفُرْمِ . ﴿ يَهِيْ فَصَرَخُوا إِلَى ٱلرَّبِّ هَجَعَلَ يَنْتُهُمْ وَيَيْنَ ٱلْمُصْرِيِّينَ ظُلُمَةً ثُمُّ رَدُّ عَلَيْهِمِ ٱلْغَرْ فَنَطَاهُمْ وَقَدْ نَظَرَتْ غُونِكُمْ مَافعَلْتُ فِي مِصْرَ وَأَفْتُمْ بِٱلْهَرَّبَةِ أَيَاماً كَنِيرَةً . ﴿ يَكُمْ وَرَدْتُ حِكُمْ أَرْضَ ٱلْأُمُورِيْنَ ٱلنَّاكِينَ فِي يَعْمِ ٱلْأَرْدُنَّ غَارَثُوكُمْ فَسَلْسَتُهُمْ إِلَى أَنْبِيكُمْ وَمَلَكُمْمُ أَرْضَهُمْ وَتَحَوَّهُمْ مِنْ قُدَّابِكُم · ﴿ وَهُمَا مُ بَالَاقُ بِنْ صِفُودِ مَكُ مُوآبَ وَحَارَبَ إِسْرَائِيلَ وَأَثْمَذَ فَدَعَا بِلَمَا بَنَ بَنُودَ لِلْمَنْكُمُ جِيهِ وَاَبَيْتُ أَنْ أَحْمَ لِلِمَامَ فَبَارَكُكُمْ وَأَنْفَدْتُكُمْ مِنْ يَدِهِ ﴿ ﴿ ﴿ مُعَالَمُ مُ خَرْتُمُ ٱلْأَرْفُنَّ وَوَافَيْمُ أَرِيكَ عَادَبُكُمُ أَمْلُ أَدِيمَا وَالْأَمُورِيقِنَ وَٱلْهَرِدَةُنَ وَٱلْكَنْمَانِيُونَ وَالْجَيُونَ والمِرْجَاشِيُّونَ وَالْخُوِيُّونُ وَالْيُوسِيُّونَ فَأَسْلَمَتُهُمْ إِلَى أَيْدِيكُمْ عِنْ وَأَرْسَلتُ فَلَأَمْكُمُ الزُّنَابِيرَ فَطَرَدَتْ مُلِكِي الْأَمُورِيِّينَ مِنْ وَجَكُمْ • لَا بِسَيْفَكُمْ وَلَا بَنُوسِكُمْ • بهنتين وأعطيتكم أرضاكم تفنوا فيها ومدناكم تبنوها فأقثم بها وكروما وزنبوناكم تَرْمُوهَا وَأَنْمُ تَأْكُلُونَهَا . ﴿ يَكُنِّينَ فَأَتَّقُوا ٱلرَّبِّ وَأَعْبُدُوهُ بِكَمَّالِ وَإِخْلَاصٍ وَٱلْزِعُوا ٱلآلِمَةَ ٱلَّتِي عَبُدُهَا آ بَالْأَكُمْ فِي عِبْرِ ٱلنَّهْرِ وَفِي مِصْرَ وَٱصْدُوا ٱلرَّبِّ. ﴿ يَكُنُّ إِلَا كَانَ يَمُواَكُمْ أَنْ تَشْبُدُوا ٱلرَّبَّ فَأَخْتَارُوا لَّكُمْ ٱلْيُوْمَ مَنْ تَشْبُدُونَ إِمَّا ٱلْآلِحة ٱلِّتِي عَبَدَهَا آبَالَاكُمْ فِي عِنْرِ النَّهِرُ أَوْ آلِمَةَ ٱلْأَمُورَ بِينَ ٱلَّذِينَ أَنْتُمْ مُعَيِّمُونَ بِأَوْضِهِمْ . أَمَّا انَا وَبَيْنِي فَتَمَيْدُ ٱلرَّبِّ . ﴿ إِلَيْهِ مَا جَابَ ٱلنَّفِ وَقَالُوا حَاشَ لَنَا أَنْ نَوْلَكُ ٱلرُّبُّ وَمَسْبُدَ آلِفَ غَرِيبَةً ﴾ إِنَّ الرَّبُّ إِلَهَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَا نَحُنُ وَآ آِهَ نَا مِنْ أَدْضِ مِصْرَ مِنْ دَادِ ٱلْمُبُودِيَّةِ الَّذِي مَنَعَ عَلَى عُيُونِنَا يَكُ ٱلْآيَاتِ ٱلْعَظِيَـةَ وَخَيْظَنَا فِي جِيمِ ٱلطُّرْق ٱلْق سَلَكُنَاهَا وَبَيْنَ جَمِيمُ ٱلشُّمُوبِ ٱلَّذِينَ عَبَرْنَا فِيَا بَيْنَهُم . المُنْ وَقَدْ طَرَدَ ٱلرُّبُ مِن وَجِينَا جَمِعَ ٱلنُّمُوبِ وَٱلْأَمُورِيِّينَ ٱلنَّاكِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَغَنْ أَيْنَا تَمْبُدُ ٱلرَّبَّ لِأَنَّهُ إلْمَا وَ اللَّهُ فَقَالَ يَشُوعُ قِلْتُصْلِ لا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَشْبُدُوا ٱلرَّبُ لِأَنَّهُ إِلَّهُ قَدُّوسُ إِلَّهُ عَبُودُ لَا يُصْهِرُ عَلَى ذُنُوبِكُمْ وَخَطَاناً كُمْ . ﴿ إِنَّ كُلُمْ إِذَا تَرَّكُمْ ٱلَّذِبُّ وَعَبَدْتُمْ آلِمَهُ تَحْرِيبَةً صَدْعَنَكُمْ وَلِينِ ۚ إَلَكُمْ وَلَهْنِكُمْ تِنْدَ مَا كَانَ بَادَكُكُمْ . كَيْنِيْرٍ فَقَالَ ٱلشَّف لِيشُوعَ كَلَّا بَلِ ٱلرَّبِّ نَمْهُ . ﴿ يَكُنُّكُمْ فَقَالَ يَشْوعُ فِلْفَدِ أَنُّمْ شَلُودٌ عَلَى أَنْهُمُ أَنُّكُمْ أَنُّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّا أَخْرُتُمْ لِأَنْسَكُمُ ٱلرَّبِّ لِمَنْهُمُوهُ. فَشَالُوا غَنْ تُشهُودُ. عَلَيْكِمْ فَٱلْآنَ ٱلْزِعُوا ٱلْآلِمَة ٱلْمَرِيَّةِ ٱلَّتِي نِيَا بَيْنَكُمْ وَوَجِهُوا تُلُوبُكُمْ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ. ﴿ لَكُنْ الْأَلْفُ مُ لِيَثُوعَ الرُّبُّ إِلَيَّا مَثُبُّهُ وَلَصَوْتِهِ نَسْمٌ ﴿ عَيْدٌ فَقَطَ يَشُوعُ الشُّعْبِ عَلَمًا فِي ذَلِكَ أَلْوُمْ وَجَعَلَ لَمْمُ رَنَّمًا وَخُكُمًا فِي شَكِيمٌ · كِلَيْكِيرٌ وَكَبُّبَ يَشُوعُ هٰذَا الكَلامَ فِي سِفْرِ وَّرَاةٍ أَنْهُ وَأَخَذُ حَبِرًا كَبِيرًا وَأَقَامَهُ هُنَاكَ غَتَ ٱلْبَالْوَطَةِ ٱلَّتِي عِنْدَ مَقْدِسِ ٱلرَّبِ عِيدٍ وَقَالَ يَشُوعُ لِمَنِيمِ ٱلشُّبِ هُمَّا ٱلْحَرُ يُكُونُ شَاهِدًا يَنْنَا لِأَنَّهُ فَدُسَمَ جَمَّ أَقْوَال الرَّبِ ٱلَّتِي كَلَّمَنَا بِهَا فَيكُونُ عَلَيكُمْ شَاهِدًا لِأَلَّا تَجُدُوا إِلْمُكُمْ . عَيْنِي تُمُسَرَفَ يَشُوعُ ٱلشَّمْبِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مِلْكِهِ ، عِنْهِ وَكَانَ بَعْدَ هٰذِهِ ٱلْأُمُودِ أَنْ مَلَتَ يَشُوعُ بن فُونَ عَبْدُ ٱلرَّبِّ وَهُوَ ٱبْنُ مِنَّةٍ وَعَشْرِ سِنِينَ ١٠٠٠ فَلَوْنُوهُ فِي أَرْضِ مِيرَاثِهِ فِي يُتِّسَةَ سَارَحَ ٱلَّتِي فِي جَبَلِ أَفْرَائِمَ إِلَى ثَمَالِ جَبَلِ جَاعَشَ. ١٠٠٥ وَعَبَدَ إِسْرَائِيلُ ٱلرَّبُ كُلُّ أَيَّامٍ يَشْوعَ وَكُلُّ أَيَّامٍ ٱلشُّيْوخِ ٱلَّذِينَ ٱمْعَدَّتْ أَيَّاكُمْمْ إِلَى مَا سَدَ يَشْوعَ وَٱلَّذِينَ عَرَفُوا كُلُّ مَا صَنَعَهُ ٱلرَّبُّ بِمَا صَنَمَ لِإِسْرَائِيلَ . يَنْ اللَّهُ وَعِظَامُ يُوسُفَ ٱلَّتِي أَصْعَدَهَا بَنُو إِسْرَائِلَ مِنْ مِصْرَ دَقَوْهِمَا فِي شَكِيمَ فِي قِطْعَةِ ٱلْخُلِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ يِنْفُوبُ مِنْ بَنِي طُّورُ أَنِي شَكِيمَ بِمِنَّةٍ نَفَيةٍ وَمَادَ لَيَنَى يُوسُفَ مِلْكًا • عِنْ الْمَاتُ أَلِمَاذَاذُ بْنُ هُرُونَ فَدَفُوه فِي جِينَةِ فِفَاسَ أَبْدِ أَلِي أَعْلِيَتْ لَه فِي جَبِلِ أَفْرَائِيمَ



Digitima by G00816

# سِّفْرَ الْقُصْفِا

#### ألفصل الأوك

كانَ بَسْدَ وَفَاةِ يَشُوعَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلُوا ٱلرَّبُّ وَلِمِينَ مَنْ مِنَا يَسْدُ فِي مُفَدِّمَتِنَا لِمُحَارَبَةِ الْكُنُمَانِينَ . بِينِيجَ فَقَالَ الرُّبِّينِ وَذَا يَصْمَدُ لِأَتِي إِلَى بَدِهِ فَدُ أُسْلَمْتُ أَلْأَدْضَ . ﴿ يَهِي فَقَالَ يَهُوذَا لِشِمُونَ أَخِيهِ ٱصْمَدْ مَنِي إِلَى مِيرَاثِي لِفَاوِبَ الْكُنْمَانِينَ وَأَمَّا أَصْمَدُ مَمَكَ أَيْمَا إِلَى مِيرَاثِكَ فَأَنْطَلَقَ شِمُونَ مَمَّهُ . يَحَيَجُ فَصَمَدَ يَهُوذَا فَدَفَمَ ٱلرُّبُّ ٱلْكُنَّمَانِينَ وَٱقْرِزْتِينَ إِلَى أَيْدِيهِمْ فَتَكُوا مِنْهُمْ فِي بَازَقَ عَشرَةَ آلَافِ رَجُل ، عِنْ وَصَادَفُوا فِي بَازْقَ أَدُونِي بَازَقَ عَارَبُوهُ وَضَرَبُوا ٱلْكُنْعَانِينَ وَالْمُرِدُيِّينَ عَيْثُكُمْ فَهِرَبَ أَدُونِي بَازَقُ مُسَمُّوا فِي طَلَبِهِ وَقَيْشُوا عَلَيْهِ وَتَطَلُموا أَبَاهِيمَ يَدِيهِ وَدِجْلَبِ مِ ﴿ كُنِّكُمْ فَقَالَ أَدُونِي بَازَقُ إِنَّ سَبْيِنَ مَلَكًا مَقَطُوعَةَ أَنَاهِمُ أَيْدِيهُمُ وَأَرْجُلِهِمْ كَانُوا يَقْفِطُونَ نَحْتَ مَا يُدَتِي كَمَّا صَنْفُ كَافَأَنِي ٱللَّهُ. فَأَوَّا بِهِ إِلَى أُورَشَلِيمَ فَمَاتَ هُنَاكُ. ﴿ كِيْكِمْ وَحَارَبَ بَنُو يَهُوذَا أُورَشَلِيمَ فَأَخَذُوهَا وَضَرَبُوهَــَا بَحَدَ السُّيْف وَأَمْرَقُوا ٱلْمَدِينَةَ بِالنَّارِ . عَنْ وَمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَزَلَ بَنُو يَهُوذَا لِجَارِبُوا ٱلْكَنَّمَانَيْنَ ٱلْقُدِينَ بِالْجَبِلِ وَالْجُنُوبِ وَالسَّهِلِ . ﴿ يَهِذَا عَلَى الْكُنَّانِينَ ٱلْقِيمِينَ بَعْبُرُونَ وَحَكَانَ أَنْمُ حَبُرُونَ قَبْلًا قِرْيَتَ أَذْهَمْ وَصَرِبُوا شِيشَايَ وَأَحِيَانَ وَتُلْمَكِي . كالله وَزَحَفُوامِنْ هُنَاكَ عَلَى سُكَانِ دَبِيرَ وَكَانَ أَسُمْ دَبِيرَ فَلِا قِرْيَةَ سِفْرَ عَنْ فَال كَالِ مَنْ صَرَبَ قِرْبَةَ سَفَرَ وَأَخَذَهَا أَعْطِيهِ عَكْمَةُ أَنْفِي زَوْجَةً . ١٠٠ فَأَخَذُهَا عُنْدُيْلُ بِن فَتَازَ أَخُوكَالِ ٱلْأَسْفَرُ فَأَعْطَاهُ عَكُمَةَ ٱبْنَتُهُ زَوْجَةً . ١ عَنْ اللَّ فَأَتَفَقَ بِنَيْا كَانَتُ آنَيْةً مَّمَهُ أَنْهَا أَعْرَتُهُ مِلْكِ حَقْلِ مِنْ أَبِيهَا فَأَقْتَ يِنْفُسِهَا عَنِ ٱلْحَارِ فَقَالَ لَمَّا كَالِ مَا لَكِ . عِنْ فَمَالَتْ لَهُ هُنِي رَكَّةً فَإِنَّكَ أَعْطِيْتَى أَدْضًا جُنُوبَيَّةً فَأَعْطِني يَنَابِيمَ مَأَلَهُ . فَأَعْطَاهَا كَالِبُ يَنَابِيمَ غُلُونَةٍ وَيَنَا بِيمَ سُفَلَيْةٍ . ﴿ لِلَّهِ وَصَعِـدَ بُنُو ٱلْقَيْنِيُّ عِي مُوسَى مِنْ مَدِينَةِ الْغُلُ مَمْ بَنِي بَهُوذَا إِلَى يَرْ نَهُ بَهُوذَا ٱلَّتِي فِي جَنُوبِ عَرَاد وَمَضُوا وَسَكَنُوا مَمَ ٱلصَّمْدِ ، عَلَيْهِ وَأَنطَلَقَ يَهُوذَا مَمَ يَعْلُونَ أَخِيهِ فَضَرَّهُوا ٱلْكَنْمَانِينَ ٱلْشِيعِنَ بِعَفَاتَ وَأَبْسَلُوهَا وَسَمَّوا ٱلْمِدِينَةُ خُرْمَةً . ﴿ لَا لِلَّهِ وَٱفْتُتُهُ يَبُوذَا غَزَّةَ وَتُخْوِمَا وَأَشْقُلُونَ وَتُخُومَا وَعَشَرُونَ وَتُخُومَا . كَانْ إِنَّ وَكَانَ ٱلرَّبُّ مَمْ يَهُوذَا فَأَمْكُمُوا ٱلْجَيلَ. أمَّا سُكَّانُ ٱلْوَادِي فَلَمْ يَطِرُ دُوهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانَتْ لَمْمْ مَرَاكِ مِنْ حَدِيدٍ ، عَنْ وَأَعْلَوْا لِكَالِبَ خَبْرُونَ كَمَا أَوْمَى مُوسَى فَطَرَدُ مِنْ هُنَاكَ بَنِي عَنَاقَ ٱلثَّلاَّتُ • ﴿ وَإِنَّ فَأَمَّا ٱلْيَوْسِيُونَ ٱلْقِيمُونَ فِأُورَشَلِيمَ قَلَمْ يَطْرُدُهُمْ بَنُو بَلْيَامِينَ فَأَكُّمَ ٱلْيَوْسِيُونَ مَمَ يَنِي بَلْكِينَ بِلْوِدَشْلِيمَ إِلَى هُــٰذَا ٱلْيُؤْمِ ، ﴿ يَهِمْ وَصَعِدَ ٱلْ يُوسُفَ أَيْنَا إِلَى بَيْتِ إِلَى وَكَانَ ٱلرُّبُّ مَعْمُ مُ كَنْ ﴿ وَجَنَّ آلَ لَهُ لَعْمَ بَيْتَ إِبِلَ وَكَانَ أَمْمُ ٱلْمَدِيَّةِ قَالِا لُوذَ. \$25 فَرَأَى ٱلْجُوَاسِيسُ دُجَلًا خَادِجًا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ فَتَالُوا لَهُ ذَلْنَا عَلَى مَدْخَــلِ ٱلْمَدِينَةِ فَنصْنَمَ إِلَيْكَ رَحْمًا \* ﴿ يَكُمْ عَلَى مَدْخَلِ ٱلْمَدِينَةِ فَضَرَ بُوا ٱلْمَدِينَةَ يَحِدَ ٱلسَّيْفِ وَأَمَّا ٱلرُّجُلُ فَأَطْلَقُومُ هُوَ وَكُلَّ عَشِيرَةٍ ﴿ جَهِيمٌ فَأَنْطَلَقَ ذَٰلِكَ ٱلرَّجُلُ إِلَى أَرْضِ ٱلْجَقِيق وَبَنَى مَدِينَةً وَسَأَهَا لُوزَ وَهُوَ أَسْهَا إِلَى ٱلْبَوْمِ . المُنْتِينِ وَمَنْشَى لَمَ يَطُرُدُوا أَهُلَ بَيْتَ شَانَ وَقُوَا بِهِمَا وَتُشَاكُ وَقُوا بِهِمَا وَدُورَ وَقُوا بِهِمَا وَيُهْمَامَ وَقُوا بِهِمَا وَعُجِدُو وَقُوا بِيهَا فَمُولَ ٱلْكُنْمَانِيُّونَ أَنْ يَسْتَغِيُّوا فِي يَلْكَ ٱلْأَرْضِ ﴿ لِللَّهِ إِنْ لَلَّا مَتِوَى بَنُو إِسْرَائِيلَ صَرَيْوا عَلَى ٱلْكُنَّمَانِينَ ٱلْجُزِّيَّةِ وَلَمْ يَطَرُدُوهُمْ . ﴿ يَهِينِ وَأَفَرَانِهِمْ لَمْ يَطْرُدُوا ٱلْكُنْمَانِينَ ٱلْقِيمِينَ بِحَادَدَ فَبَقَ ٱلْكُنْمَا نُوْنَ فِيَا بَيْنُمُ فِي جَادَدَ • عَنْهُمْ وَذُنُولُونَ لَمْ يَطْرُدُوا سَكَانَ بَطْرُونَ وَمَهُولَ فَبِينَ ٱلْكُنْمَانِيُونَ فِيَا بَيْنُمُ لِوَدُونَ ٱلْجُرُبَةِ . كِينَ وَأَشِيرُ لَمْ يَطْرُدُوا أَهْلَ عَكَا وَمَسْدُونَ وَأَحْلَبَ وَأَكْرُيبَ وَخَلَبَةً وَأَفِينَ وَرَجُوبَ الْمُنْتِينِ فَأَقَامَ الْأَشْيِرِيُّونَ فَهَا بَيْنَ ٱلْكُنْمَانَيْنِ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ لِأَنْهُمْ لَمْ يَطِرُدُوهُمْ . ﴿ وَمُثَالِي لَمْ يَطْرُدُوا أَهْلَ

بَيْتَ تَشَى وَبَيْتَ عَنَاتَ وَلَكِنَ أَعْلُمُوا بَيْنَ الْكُمْنَا بَيْنَ أَهُوا الْأَرْضِ وَكَانَ لَسَكَانَ بَيْتَ تَشَى وَبَيْتَ عَنَاتَ لِمُؤْوَنَ إِلَيْهِمِ الْجُزَّةِ . \$ اللّهُ وَحَمَّرَ الْأَمْوِدِ لِمُنَ بَنِي دَانٍ فِي الْجَبْلُ وَأَ لِيظْلُوا لَمْمَ أَنْ تَزِلُوا إِلَى الْوَادِي. \$ \$ وَعَلَى الْأَمْوِدِ لِمَنْ عَلَى الْوَهْنَةِ يَجَبُّلُ عَارَضَ فِي أَوْالُونَ وَفِي شَلْبِمَ وَاشْتَهُ سَالِهِا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

جِيجٌ وَصَعِدَمَا وَلَ أَلَ مِنَ الْحِجَالِ إِلَى مَوْضِعِ ٱلْبَاكِينَ وَقَالَ إِنِّي أَخْرَجُكُمْ مِنْ مِصْرَ وَأَدْخَلْتُكُمُ ٱلْأَرْضَ ٱلِّتِي أَصَعَتْ عَلَيْهَا لِإِنَّ بِٱلْكِكُمْ وَقَلْتُ إِنِّي لَا أَنْفُسْ عَدِي مَكُمْ إِلَى ٱلْأَبِدِ ، وَيَهِي وَأَنْهُمْ لَا تُعَاهِدُوا أَهْلَ هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ وَأَهْدُمُوا مَذَا يَحُهُمْ ظَمْ تُسْمُوا لِتَوْلِي فَاذَا فَعَلْتُمْ ، ﴿ يَهِي كُلُو لِكَ قُلْتُ أَيْضًا إِنِّي لَا أَطْرُدُهُمْ مِنْ وَجُوهِكُمْ بَلْ يَكُونُونَ عَلَى جُنُوبِكُمْ ۚ تَكُونُ آلَمَتُهُمْ لَكُمْ وَهَنَّا . كَيْنِي فَلَمَّا قَالَ مَلَاكُ ٱلرَّبِ لَجيع بَنِي إسْرَايْل هُذَا ٱلْكُلامُ رَفَمُ ٱلشَّفُ أَسُواتُهُمْ إِلْكِمَا ﴿ يَحِي وَدَعُوا ذَٰلِكَ ٱلْوَضَّ مَوْضَ ٱلْباكِينَ وَذَيْحُوا هُنَاكَ لِلرَّبِ، يَهِي وَمَرَّفَ يَضُوعُ الشَّفْ فَانطَلَقَ بَوْ إِسْرًا لِيلَ كُلُّ وَجُلِ إِلَى مِيرَاثِهِ لِيسْتِكُوا الْأَرْضَ. ﴿ يَعْبَدُ وَعَبَدَ ٱلشَّبُ ٱلرَّبِ كُلُّ أَيَّامٍ بِهُوعَ وَكُلَّ أَيَامٍ ٱلشُّيُوخِ الَّذِينَ ٱمْتَدَّتْ أَيَّاهُمْ إِلَى مَا بَعْدَ يَشُوعَ وَعَايُوا كُلُّ أَعْمَالِ الرَّبِ ٱلْمَعْلِيمَةِ ٱلَّتِي عَيْلَ لِإِسْرَائِيلَ. ﴿ يَهِيْ وَتُوْتِيَ يَشُوعُ بَنْ فُونِ عَبْدَالَابِ وَهُوَ ٱبْنَ مِنْ وَعَصْر سنينَ ﴿ يَكُمُ وَدُفِنَ فِي أَدْضَ مِيزَاتِهِ فِي ثِنْنَةً حَادَسَ فِي جَبِلِ أَفْرَائِيمٌ إِلَى شَهَال جَبَل جَاعَشَ ، بَحَنْهِمْ وَكُلُّ ذَلِكَ ٱلْجِيلِ ٱلْمُثُّوا أَيْمَا إِلَى ٱلْآلِيمِ وَنَمَا مِن بَدِهِمْ جِيلُ آخَرُ لَا يَبْرِفْ ٱلرَّبُّ وَلَا مَا صَنَمَ لِإِسْرَائِيلَ ﴿ كِينَ لِإِنْفَهَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلشَّرَ فِي عَنَى ٱرَّبِ وَعَبَدُوا ٱلْبَلِيمِ عَنْ ﴿ وَرَكُوا ٱرَّبَّ إِلَهُ آ بَالْهِمِ ٱلَّذِي أَخْرَجُهُمْ مِنْ أَدْضَ مِصْرَ وَتَبُوا آلَمَةً أَخَرَ مِنْ آلِمُ فِي الشُّمُوبِ ٱلَّذِينَ حَوْلُمْ وَسَجَدُوا لَمَا وَأَسْخِطُوا الرُّثُ عِيْنِ وَرَرُ كُوا الرَّبُّ وَعَبُدُوا الْبَعْلَ وَالْمُفَادُوتَ . عِنْ يُغَضَّ الرَّبُّ عَلَى إِسْرَا يُلَّ فَدَفَتُهُمْ إِلَى أَيْدِي ٱلْمُنْتَهِينَ فَأَتْتَبَاوُهُمْ وَبَاعَهُمْ إِلَى أَيْدِي أَعْدَآنِهِمِ ٱلْذِينَ حَوْلُمُمْ وَلَمْ يَقْدِرُوا بَعْدُ أَنْ يَبْتُوا فِي وُجُوهِ أَعْدَآلِهِمْ . ﴿ يَكُمُّ فَكَانُوا حَيْمًا خَرَجُوا تُكُونَ يَدُ الرَّبْ عَلَيْهِمْ لِلشَّرْكَمَا قَالَ لَهُمْ الرَّبُّ وَكَمّا أَفْهَمَ الرُّبُّ لَمُّمْ فَضَاقَ بِهِمِ الْأَمْرُ جِدًّا. كِنْ إِذَا فَأَمَّا ٱلرُّبُّ عَلَيْهِمْ قَضَاةً فَخَلُّمُوهُمْ مِنْ أَيْدِي ٱلْمُتَّهِينَ. كُنْ إِنْ وَلِمُضَاتِهِمْ أَصَا لَمْ يَسْمُوا بَلْ تَخِرُوا بَاتْضَالَتِهِمْ آلَهَةَ أَخَرَ وَسَجَدُوا لَهَا وَلَمْ يَلِيُوا أَنْ حَادُوا عَنِ ٱلطَّوِيقِ ٱلِّي سَلَّكُمَا ٱ بَا وَهُمْ عَلَى طَاعَةِ وَصَايَا ٱلرَّبِ وَلَمْ يَسْنَعُوا مِنْكُمْ أَبَّهِ كَامًا أَفَامَ ٱلرُّبُ عَلَيْهِمْ فَعَنَاهٌ كَانَ ٱلرَّبُّ مِمَ ٱلْقَاضِي فَكَانَ يُخَلِّمُهُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَآلِهِم كُلِّ أَيْام ٱلْقَامِنِي لِأَنَّ ٱلرَّبِّ وَحِمَ أَنبَهُمْ مِنْ ظَالِيهِمْ وَمُعَنَّا بِينِيمٍ \* ﴿ يَكُنِيرٌ وَالْحَامَاتَ ٱلْعَامِنِي كَانُوا يَرْجِنُونَ إِلَى ٱلْسَادِ أَكْثَرُ مِنْ آبْلَهِمْ بَأْتَاعِمْ آلَمَةً أَخَرَ لِمُدُوهَا وَيَسْفِدُ والْمَا لمُ يَحِيدُ واعَنْ سُوهِ أَعَلِمُ مُوطَرِيقٍ فَسَاوَتِهِمْ . ﴿ يَعِيجُ فَأَشْنَدُ غَضَبُ ٱلرَّبِي عَلَى إِسْرَائِيلَ وَقَالَ عِمَا أَنَّ هٰذِهِ ٱلْأُمَّةَ قَدْ تَمَدُّتْ عَهٰدِيَ ٱلَّذِي أَمْرَتْ بِهِ ٱ إِلَّهُ هَا وَلَمْ تَشَمَّ لِصَوْق عِنْ إِنَّ مَلَا أُعُودُ أَنَا أَيْمَنَا أَطُرُهُ أَحَدًا مِنْ أَمَايِهَا مِنَ الْأُمْمِ ٱلَّتِي زَكُمَا يَشُوءُ عَنْدَ وَفَاتِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ مَلْ يَخْفَلُونَ طَرِيقَ ٱلزَّبِّ وَيُدَكِّكُونَ فِيها كَ حَيِطَهَا ﴾ آباؤهُم أمْ لَا . عَنْهِ فَتَرَكَ ٱلرَّبُّ يَكَ ٱلْأَمَمَ وَلَمْ يَطَرُدُهَا سَرِيهَا وَلَمْ يُسْلِّمُوا إِلَى يَدِ يَشُوعَ

## ألفضل الثالث

عند وهوالانهم الأنم الذين تَرَكهم الرَّبْ لِيَحْنَ بِهِ لِمُرَائِسُ بَعِيمَ الَّذِينَ لَمُّ يَرْفُوا عُرْبَةَ الْكُنْدَائِينَ مِن فِي قَلْمُ فَلَمُ أَجْلِلْ بَنِي إِسْرَائِلِ وَلِيْنَلُمْ مَرْبَهُمْ مَن يَرْفُمْ فَلَا \* عِنْهُ خَسْتُ أَفْطَابِ القِلْسُطِينِينَ وَجِي الْكُنْنَائِينَ وَالسِّدُونِينَ وَالْحُوْلِينَ ٱلْهِنِينَ بِجَبْلِ لِنَانَ مِنْ جَبْلِ بَلْلَ مَرْمُونَ إِلَى مَدْخَلُ خَلَةً عِنْهُ كَامُوا

لِلْتَهَنَّ بِيمَ إِسْرًا لِسِلْ هَلْ يَشْمُونَ لِوَصَايًا ٱلرَّبِ ٱلَّتِي أَوْمَى بِهَا آ بَاهُمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى. ﴿ وَهُو إِنْ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ أَنْكُنُمَا نِبِينَ وَأَلْجُلِينَ وَٱلْأُمُودِ بِينَ وَٱلْهُرِذَ بِينَ وْلَكُوْنِينَ وَٱلْبُوسِينَ كُنْكُمْ وَأَنْخَذُوا بَلَّتِهِمْ ذَوْجَاتِ لَهُمْ وَأَعْطُوا بَسَلِّيم لِلَيْهِمْ وَعَبَدُوا ٱلْحَتِيمَ . ﴿ يَهِي وَضَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلثَّرُّ فِي عَنِي ٱلْزَبِّ وَنَسُوا ٱلزَّبُّ إِلْهُمْ وَعَبْدُوا ٱلْبَلِيمَ وَٱلْمُشْتَارُوتَ. عِنْ الْمُشَتَدُ غَضَبُ ٱلْأَبِدِ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَبَاعِهُمْ إِلَى بَدِكُوشَانَ دِشَمَكَائِيمَ مَلِكِ أَدَامِ ٱلتَّهَرَيْنِ وَتَمَّيَّهَ بَنُو لِمُرَاثِلَ لِكُوشَانَ وشَمَائِيمَ كُالْق ينينَ. ٢٠٠٠ مُسَرَعَ بُو لِسْرَائِلَ إِلَى ٱلَّتِ فَأَمَّامَ ٱلَّتِّ لِنِي إِسْرَائِسَلَ عُلِمًا تَطْمَهُمْ وَهُوَ عُنْيِيلٌ بِنَ قَازَ أَخُوكَالِ ٱلْأَصْفَرُ . عَنِينَ وَكَانَ دُوحُ ٱلَّابِ عَلَيهِ فَتَوَلّ أَصْفَلَةَ لِإِسْرَائِسِلَ وَمَرْحَ لِخُرْبِ مَأْسُلَمَ ٱلرَّبُّ إِلَى يَدِهِ كُوشَانَ وَشَعْنَائِيمَ مَكَ أَوْامَ وَاسْتَظْرَتَ يَدُهُ عَلَى كُوشَكَ دِشَمَا مِيمَ عَلَيْكُ وَأَسْتَرَاحَتِ ٱلْأَرْضُ أَرْبِينَ سَنَةً وَوَٰ فَي مُفِيلِ بْنُ فَكَاذَ عِنْهِ صَلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى عَلَى ٱلثَّرِّ فِي عَبْنِي ٱلرَّبِّ فَقُوى ٱلرَّبُّ عَلُونَ مَيْنَ مُولَبَ عَلَى إِسْرَائِيلَ لِأَنْهُمْ ضَلُوا القُرَّفِ عَنِي ٱلرَّبِ ﴿ ١ اللَّهُ خَيَعَ عَلَيْهِمْ بَنى عُونَ وَعَالِينَ وَمَعْنِي وَصَرَبَ إِسْرَائِيلَ وَأَخَذُوا مَدِينَةَ ٱلْفَلْ ﷺ وَتَسَبُّدَ بَلُو لِمُوانِيلَ لِعَلُونَ مَلِكِ مُواتَبَ ثَمَانِي عَفَرَةً سَنةً - ١٠٠٠ فَصَرَحَ بَوْ إِسْرَائِيلَ الْي الرَّبَ فَأَمَّا مُشْمُ ٱلرُّتْ عُلَما أَهُودَ بْنَ جِيرًا ٱلْبُلِيمِينَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْسَرَ وَفَأَرْسَلَ بَنُو لِمْرَائِلَ عَلَى بِدِهِ هَدِيْةً إِلَى عَلُونَ مَكِ مُوآبَ . عَنْ يَعْ فَمَلَ أَهُودُ لِنَفْدِهِ سَفَاذَا خَدِّينَ مُلولُهُ ذِرَاعُ وَأَشْقُلَ عَلَيْهِ تَحْتَ فَوْ بِهِ عَلَى تَغْذِهِ ٱلْمِنْتِي كِلْنَاكِمْ وَقَدُّم ٱلْمَدِيُّةَ إِلَى غَلُونَ مَلِكِ مُوآبَ وَكَانَ عَلُونُ رَجُلا عِينَا جِدًا . كَانَتِينَ فَلَمَا فَرَغَ مِنْ تَقْدِيمِ الْهَدِيَّةِ شَيِّعَ ٱلْحَدْمُ خَاعِلِي ٱلْمَدِيَّةِ عِلَيْكُ ثُمَّ رَجِعَ مِنْ عِنْدِ ٱلْمُحْوِثَاتِ ٱلَّتِي عِنْدَ ٱلْجُهَالَ وَقَالَ لِي إِنْكَ كَلَامُ سِرَ أَيُّمَا ٱلْمِكُ . فَقَالَ صَهُ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِ ٱلْمِكِ جَيْمُ ٱلْوَافِنِينَ لَدُيهِ . عِنْ فَتَنْدُمُ إِلَيْهِ أَهُودُ وَكَانَ جَالِمًا فِي غُرْفَةٍ صَيْفِيَّةٍ لَهُ وَحْدَهُ وَقَالَ أَهُودُ لِي إِلَيْكَ كَلَامٌ مِنْ عِنْدِ أَقْدِ فَنَهَضَ عَبْلُونُ عَنْ سَرِءِهِ . عَنْ ﴿ فَذَ أَهُودُ يَدَهُ ٱلْمِسْرَى وَأَخَذَ ٱلسُّيْفَ عَنْ غَيْدِهِ ٱليُّنِّي وَوَجَالُهُ فِي جَلْبِ عِنْ لِللَّهِ خَلْقَاصَ ٱلْقَائِمُ أَيْمَنَا وَرَآهَ النَّصْلِ وَٱطْبَقَ ٱلنَّحْمُ وَدَآهَ ٱلنَّصَلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْزِعِ ٱلسَّيْفَ مِنْ جَلْبِهِ وَخَرَجَ فَرَثُهُ ﴿ كَلْكِيرٌ وَخَرَجَ أَهُودُ إِلَى ٱلرِّوَاقِ وَأَغْلَقَ أَثِوَابِ ٱلْنُرْفَةِ وَرَآآهُ وَأَغْلَفَا . كَانَتُهُمْ فَلَمَّا خَرَجَ دَخَلَ عَبِيدُ ٱلْمِلِيُّ وَتَطَرُوا ظَائِمًا أَبْوَابُ ٱلْفُرْقَةِ مُعْلَمَّةً فَقَالُوا لَلَّهَ يَغْضِي حَاجَةً فِي غُدع ٱلْمُصِيفِ، ويجه وَمَكُنُوا حَتَّى مَقُوا وَرَأُوا أَنَّهُ لَمْ يَفْتُمُ أَنْوَابَ ٱلْفُرْفَةِ مَأَخَذُوا الْفَاتِيمَ وَفَقُوا فَإِذَا مَوْلَاهُمْ صَرِيعٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مُنَّا ﴿ لِللِّي وَفِيَا هُمْ فِي عَيْرَتِهِمْ أَفَلَتَ أَهُودُ وَمَرَّعَل ٱلْخُولَاتِ وَٱلْجَا إِلَى سَبِيرَةَ . عَيْنِ وَعِنْدَ وُمُولِهِ لَغَ فِي ٱلْوَدِ فِي جَبَ لِ أَفْرَائِيمَ فَتُوْلَ يَنُو إِسْرَائِيلَ مَعَهُ مِنَ ٱلْجَيْلِ وَهُوَ يَقُدُكُمْ مُنْ يَكِيرٌ فَقَالَ لَهُمُ ٱتَّبُونِ فَإِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ دَفَعَ أَعْدَا ۚ كَمْ لَلْوَالِيِّينَ إِلَى أَيْدِيكُمْ . فَتَزَلُوا عَلَى إِثْرِهِ وَٱسْتَوْلُوا عَلَى مَخَاوِضِ ٱلْأَذْدُنّ إِلَى مُولَبِ وَلَمْ يَدْعُوا أَحَدًا يَنْبُرْ . ﴿ يَعْجُ فَتَنْأُوا مِنَ ٱلْوَآيِينَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ نَحُو عَفَرَةِ آلَانِ رَجُلُ كُلُّ شَجَاعٍ وَكُلُّ ذِي أَسِ وَلَمْ يُفْلِتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ . ﴿ يَعْيَمُ فَذَلُّ ٱلْوَالَيْوِنَ تَخْتَ أَيْدِي إِسْرَاتِيلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَٱسْتَرَاحَتِ ٱلْأَرْضُ ثَمَانِينَ سَةً • عَنْهُ وَمَّامَ مِنْ بَعْدِهِ شَخْرُ بْنُ عَنَاتَ فَقَتَلَ مِنْ أَهْلِ فَسِطِينَ سِتْ مِلْـةِ دَجُل

## بِيلْسُمُ الْبُنْرُ وَخَلْسُ هُوَ أَيْسًا إِشْرَائِيلَ أَلْفُصُلُ ٱلَّرَائِعُ

من وَعَاد بُواسَرائِيا فَسَنُواالَفُرْ فِي عَنِي الْنِ بَعْدَ مَوْتِ أَهُودَ كَلَيْ فَالْهُمُ الْرَبُ لِلَهُ مَوْتِ أَهُودَ كَلَيْ فَلِكُمُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

أَفْرَائِيمَ وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِسْعَدُونَ إِلَيَّا لِتَعْنِي لَمْ . هَيْنِهُ فَأَرْسَلَتْ وَدَعَتْ بَادَاقَ مَنَ أَبِينُوعَمَ مِنْ قَادَشَ تَعْلَلِي وَقَالَتْ لَهُ أَلْيْسَ أَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَٰهَ إِسْرَائِيلَ فَذ أَمْر فَأَمْضَ وَجَيْشُ فِي جَبَلِ تَالُورَ وَخُذْ مَمْكَ عَشَرَةً آلَافٍ رَجْل مِن بني فَتَالِيَ وَمِنْ بَنِي زَلُّولُونَ عِنْ وَأَنَّا أَفْتَاذُ إِلَيْكَ سِيسَرًا رَئْيِسَ خَيْسَ يَابِينَ وَمَرَاكِيهُ وَجُنْدَهُ إِلَّى نَهْرِ قِيشُونَ وَأَسْلِمُهُ إِلَى يَدِكَ، عِينِهِ فَقَالَ لَمَا بَارَاقُ إِنْ أَسْتِ ٱلطَّلَقْتِ مَعِي الْطَلَقْتُ وَإِنْ لَمْ تُطْلِقَ قَلَا أَنْطَلِقَ . ﴿ يَكِيرُ فَقَالَتْ لَهُ أَنْطَلِقَ مَنْكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُكُونُ لَكَ فَرْدُ فِيهَا أَنْتَ آيَنِدُ فِيهِ فَإِنَّ الرَّبِّ إِلَى بَدِ أَمْرَأَةٍ يَدْفَعُ سِيسَرًا . وَفَسَامَتْ دَيُورَةُ فَأَنْطَلَقْتُ مَمْ بَارَاقَ إِلَى قَادَسُ مِ بَحَيْثِهِ وَتَادَى بَارَانُ زَبُولُونَ وَهُكَالِيَ إِلَى قَادَشُ وَصَعِدَ وَوَرَاكُهُ مُعَدِّرَةً ٱلْافِي رَجْلِ وَصَعِدَتْ دَبُورَةً مَمَّهُ . عَلَيْمٌ وَكَانَ عَالِمُ ٱلْفَيْنَ مِن بَغي خُومَابَ جَعِي مُوسَى قَدِا تُمَرَّدَ عَنِ الْقَيْنِينَ وَصَرَبَ خَيْسَتُهُ إِلَى جَانِبَ نَعْمَرَةَ بَأُوطٍ فِي صَنَيْمَ ٱلَّتِي عِنْدُ قَادَشَ. ١٠٠ فَالْعَبرَ سَيَسَرًا أَنَّ بَادَاقَ بَنَ أَبِيلُومَ صَعِدَ إِلَى جَبل قالُورَ كالله فَادَى بِيسَرًا بَجْبِعِ مِرَاكِهِ وَهِيَ يَسْعُ مِنَّا مَرْكَبَةِ مِنْ حَدِيدِ وَيَجْبِعِ الشُّعب ٱلَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ مَرُوشَتِ ٱلْأَمَمِ إِلَى نَهْرٍ قِيشُونَ . ﴿ إِنَّكُمْ فَقَالَتْ دُبُورَةُ لِإِرَاقَ فَمْ فَإِنَّ ٱلَّابُ ٱلْيَوْمَ يَدْقَمُ سِيسَرًا إِلَى يَدَّلِكَ وَهُوذَا ٱلزَّبِّ يَخْرُجِ أَمْلُكَ . فَنَزَلَ بَارَاقُ مِنْ جَبَلِ تَالُورْ وَوَرَآءً مُعَمَّرُهُ آلَافِ رَجُلِ ﴿ وَالْقَ النَّبُ رُعُمَّا عَلَى سِيسَرًا وَجِيعٍ مَرْأَكِهِ وَقَالَ جِيعٌ عَنْصَكُرِهِ بِجَدِّ ٱلنَّيْفِ أَمَامٌ بَأَوَاقَ فَتَرَجُّلَ سِيسَراً عَنْ مَرَكَبَةِ وَهُرَبَ رَاجِلًا - عَلَيْهِ تَجَرَى بَادَاقًا فِي إِثْرِمَرَاكِهِ وَعَكُرُو إِلَى مَرُوشَتِ ٱلْأُمْمُ وَسَقَطَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي عَنْكِيهِ قَالَا نِحَدِّ ٱلنَّيْفِ وَلَمْ يَبْقَ يَنْهُمْ بَافِ. كالله وَمَرَبَ سِيسَرَا دَاجِلا وَدَخَلَ حَيْثَةَ بَاعِيلَ أَمْرَأَةٍ حَالَا ٱلْمُشْنِي لِأَنْهُ كَانَ بَيْنَ بَابِينَ مَهِكِ حَاصُودَ وَآلِ عَامَ ٱلْمَنْنِي مُسَالَةً . عَنْنِ فَرَجَتْ بَأَعِسُلُ لِاسْتُعْبَال سِيسَرًا وَقَالَتْ لَهُ مِنْ يَاسَيِّدِي مِنْ إِنَّ لَا نَفَفْ. فَالَ إِنَّهَا وَمَخْلَ خَيْتُمَا فَعَطْفُ بَالْقَبْلِيْةِ . يَكِيْنِهِ مَثَالَ لَمَا ٱسْفِينِي قَلِلْ مَادَ فَإِنِّي عَطْفَانُ . فَغَفَتْ وَطَّبّ ٱلْحَبْ وَسَقْتُهُ مْ غَلَةُ . يَجْزِينِ قَالَ لَمَا فِنِي عَلَى بَابِ ٱلْخَيْمَةِ فَإِنْ أَمَّاكِ أَحَدُ وَمَا لَكِ أَهْمُ مَا أَحَدُ فَقُولِي لَا. عِنْهِمْ فَأَخَذَتْ بَاعِيلَ أَمْرَأَهُ خَالَةَ وَتِدَ ٱلْخَيْمَةِ وَأَخَذَتِ ٱلْمِيْدَةَ بِيدِها وَقَادِتْ إِلَيْهِ وَضَرَبْتِ ٱلْوَتَدَ فِي صَدْعِهِ حَتَّى غَرَدَ فِي ٱلْأَدْضِ وَقَدْ نَامَ وَأَسْتُر تَح فَلْتَ . عِينِ وَإِذَا بِلِرَاقَ جَادُ فِي أَثْرِ سِيسَرًا فَخَرَجَتْ يَاعِيلُ لِأَسْتِمْ إِلَهِ وَكَالَتْ لَهُ تَمَالَ أُولَ ٱلرَّجْلِ ٱلَّذِي أَنْ طَالِهُ . فَدَخَلَ فَإِذَا بِيسَرَا سَافِطُ مَيًّا وَٱلْوَيْدُ فِي صُدْغِهِ يَجِيجٍ وَأَذَلُ ٱللهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ يَابِينَ مَلِكَ كُنْمَانَ أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخَذَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَزْدَادُونَ فَوَةً وَتَعْلَتُ أَيْدِيهِمْ عَلَى يَابِينَ مَلِكَ كَنْمَانَ حَتَّى أَسْتَأْصَلُوهُ

#### ألفصل الخامس

عضيع فتبقت ديودة وبادان إن أبينوعم في ذلك النوم وقالا بهي إنتيلها في قد تمثلة النواد المتاركة في المستركة النفس سيجوا الرب عليه المتسلوا أيت الماؤلة وأنسار الماؤلة والمتسركة النفس سيجوا الرب المستركة المتسلوا أيت الماؤلة وأنسار الماؤلة المستركة عن من من المن المواد المن وجند الأوسل متلق من المتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة المتاركة المتاركة والمتاركة والمتار

وُرِي أَخْتِنِ بَنْشِيدِ . إِنْهُمْ يَا بَادَاقَ أَسْبِ سَبِيكَ يَا أَنْ أَبِينُوعَمَ . ١٠٠ إِزْلُوا ٱلْآنَ يَا بَعَايَا إِسْرَائِيلَ عَلَى ٱلْأَقْوِيَا ۚ يَا شَعْبِ ٱلرَّبِ ٱهْبِطْ عَلَى ٱلْجَهَارَةِ ، عَنَ خَدِمَ أَفْرًا نِيمُ ٱلْتُتَوَى بَجَانِي عَالِقَ مَلْيَلِينُ وَرَآلَكَ إِما إِدَاقُ ابَيْنَ صَنَادِيدِكَ وَالْتَ دُوساتَه مَاكِيرَ وَمِنْ دُبُولُونَ حَامِلُوصَوْ لِجَانِ الرَفْعَةِ ، ﴿ يَهِي دُوْسَآ ا يَسَّاكُوْ مَعَ دُبُودَةَ . يَسَاكُوْ مِّصُدُ بَاوَاقَ ﴿ إِنْدَوَا فِي إِثْرِهِ إِلَى الْوَادِي ، عِنْدَ سَوَاقِي وَأُوبِينَ عَزَاجٌ مُثَلِ عَظِيمةً . كاللهُ مَا بَالُكَ جَالِمًا فِي خَطَائِرِكَ تَشَمُّ مَنْهِرُ ٱلرُّعَاةِ . لَدَى سَوَاقِي وَأُوبِينَ مَبَاحِثُ قَلْ عَظِيمًا \* وَ عَنْ فِي جَلْمَادُ لِتَ فِي عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ . وَدَانَ ظَلِم بِنَي لَدَى سَفَافِيهِ . أشيرُ لِمَاذَا وَقَفَ عَلَى مَوَاحِلِ ٱلْجَادِ وَفِي مَوَانِهِ ٱسْتَمَّرُ ، عِنْهِ إِذَهُ وَهُونَ شَعْبُ بَذَلَ تُعْسَهُ فِمَوْتِ وَكُمَّا نَعْتَلِي عَلَى مَشَادِفِ ٱلْبَادِيَةِ ، ﴿ وَقَدَ ٱلْمُلُوكُ وَفَاتُلُوا . جَالَات مُلُوكُ كُمْانَ فِي تَمْنَاكَ عِنْدَمِيَاهِ عَبِدُّوْ وَغَنْيَةً فِضَةٍ لَمْ يَلْمُوا و بَحْنَيْنِ مِنَ السَّهَا ۚ نَشِبَ الْبِنَالْ ٱلْكُوَاكِ مِنْ خُبِكُهَا خَارَبَتْ سِبِسَرًا، ﴿ يَهِمُ إِنَّهُمْ فَيْرُ الْمُعْدَىٰ خَرَفُهُمْ فَهُرُ ٱلْمُعْدَم فَهُوْ فِينُونَ \* يَا نَفْسَ سَعَلَيْنَ ٱلْأُعِزَّآة . عَنْ إِلَيْ حِنْنِيا أَكْدَفَتْ سَنَابِكَ عَلِيمٌ فِ الْمُزِعَة مَرْعَةِ أَطِالِم أَكْنِنَةِ . عَيْدُ إِلنُّوامِرُوزَ يَلُولُ مَلاكُ ٱلَّذِي ٱلنَّواسَكُمْ إِلاَّمْهُمْ لْمَ فَدْحَنُوا عِرُوبِ ٱلرَّبِ لِنُصْرَةِ ٱلرَّبِ بَيْنَ ٱلْجَادَةِ • كِنْ إِنْ إِلْهَا وَلَهُ بَيْنَ ٱلسَّآءَ مَاعِلُ أَمْرَأَةُ حَارَ ٱلْمُنْيِنِي لِشَادَكُ عَلَى جَهِمِ ٱلسَّاكِتَكِ فِي الْأَخْبِيِّةِ . ﴿ وَلَيْ مَأَةً فَأَعْطَنَهُ كَنَّا فِي فَصْمَةِ ٱلْأَعِرُّ أَا قَدَمَتْ زُبَدَةً . عَنْ إِنَّ فَيَضَتْ كَفُوا عَلَى وَتِدِ وَيُهَا عَلَى مِندَهُ المُثنَّاع وَصَرَبَتْ سِيسَرًا فَشَدَعَتْ وأَسَهُ وحَطَمَتْ وَخَرَقَتْ صُدْغَهُ . ١٠٠٠ خَرُ لَذَى فَدَمْنِهَا وَسَقَطَ وَٱنْطَرَحَ لَدَى فَدَمْهَا غَرُ وَسَقَطَ وَعَيْثُ غَرَسَقَطَ صَرِيعًا ، عَنْهِ الْشَرَفَت أَمْ سِيسَرًا مِنَ ٱلْكُوَّةِ وَأَعْوَلَتْ مِنْ وَرَّآهَ ٱلشَّاكِ. لِلذَا بَطُوْتُ مَرَّكِيْهُ عَن ٱلْوظادةِ. لِلْذَا وَنَى سَهِرْ عَبَلَاتِهِ . ١٤٤٤ فَأَجَانِهَا أَحَكُمُ نِسَآتِهَا بَلِ هِي أَجَارِتُ نَفْسَهَا عِ عَلَيْ أَصَابُوا غَيِمةً فَهُمْ يَعْتَسِمُونَهَا . فَنَاهُ فَتَاتَانِ لِكُلِّ بَعَل . لِيبِسَرًا دِيَاتٌ مُوخُرَفَةُ دِيَاتُ مُوشَاةُ . خَلَّةُ خَلَتَانِ مُزَخْرَفَكَ ان لِلطَّافِي ﴿ اللَّهُ مُكْذَا طَلْبَدْ جَمِيمُ أَعَدَّ إِلَى إِلَيْ ولَيْكُنْ عِبُوكَ كَالنَّمُ لَا أَشْرَقَة فِي بَهَآنِهَا . وَأَسْرَا حَبُ الْأَرْضُ أَرْبِينَ سَنَةً

#### ألفصل السادس

كالله وَمُنعَ بَنُو إِسْرَا ثِيلَ ٱلتَّرُّ فِي عَيِّنِي ٱلرَّبِ فَدَفَهُمْ ٱلرَّبُّ إِلَى أَيْدِي مِدْيَنَ سَمَّ سِنينَ ﴿ إِنْ إِلَيْ اللَّهِ عِلَا يَعَلَى إِسْرَا ثِلَ فَأَخَذَ بِنُو إِسْرَائِلَ لِأَنْفُسِهِم ٱلْمَاوِرَ أَلْتِي فِي ٱلْحِدَالِ بِٱلْكُمُوفَ وَٱلْحُصُونَ مِنْ وَجُهِ مِدْيَنَ . ﴿ وَكَانَ إِذَا زُوعَ لِسُرَائِيلُ يَعْمَدُ ٱلْمُدْيَنِيُونَ وَٱلْسَالِقَةُ وَبُلُو ٱلْمُشْرِقِ وَتَغْرَاجُونَ عَلَيْهِمْ ﴿ لَكُنَّا وَأَجْتِيفُونَ عَلَيْهِمْ وَيَفْسدُونَ غَسلَٰهَ ٱلْأَرْضِ إلى مَدْخَلِ عَرَّةً وَلَا يُبْتُونَ مِيرَةٌ فِي إِسْرَايْيلَ وَلَاغَنَمَا وَلَا مِّرًا وَلَا حِيرًا · جَيْجٍ لِأَنْهُمْ كَانُوا يَسْمَدُونَ عَاشِيَهِمْ وَخيَاسِمْ وَبَاثُونَ فِي مِثْلِ كُثْرَةِ ٱلْجُرَادِ بِحَيْثُ لَا يُعِدُّونَ هُمْ وَلَا جَالُمْ وَيَاثُونَ ٱلْأَدْضَ وَيُفْسِدُ وَمَهَا . ٢٠٠ فَذَلَّ إِمْرَا نِيلُ جِدًّا أَمَامَ مِدْيَنَ وَصَرَحَ بِنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ وَ ﴿ وَكُنَّ أَلْصَرَحَ بَنُو إِمْرَا ثِيلَ إِلَى ٱلرَّبِ بِسَبِ ٱلْمُدْتِينِينَ ﴿ إِنْ الرَّبُ اَدْسَلَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجُلَا نَبِيًّا فَقَالَ لَهُمْ هَٰكُذَا يَهُولُ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرا نَيْلَ إِنِّي قَدْ أَصْمَدْ تَكُمْ وِنْ مِصْرَ وَأَخْرَجُكُمْ مِنْ دَادِ ٱلْمُبُودِيِّ ﴿ يَهِي وَأَنْقَذَكُمُ مِنْ أَيْدِي ٱلْمِصْرِينَ وَمِنْ أَيْدِي جَيِم ظَالميكمُ وَطَرَفَتُهُمْ مِنْ وَجِكُمْ وَأَعْلَيْتُكُمْ ۚ أَرْمَنْهُمْ ۚ كَنْكُ وَقَلْتُ لَكُمْ ۚ إِنِّي أَنَا ٱلرَّبِّ إِلْمُكُمّ لَاتَّعَانُوا أَلِمَةَ ٱلأَمُودُ بِينَ ٱلَّذِينَ أَنْتُمْ مُعْيُونَ إِذْ صَهِمْ فَلَمْ لَتُحُنُوا لِصَوْتِي. ٢٠٠ وَجَآهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِ وَجَلَّى تَحْتَ ٱلْبِطْمَةِ ٱلَّتِي فِي غَفْرَةَ الِّتِي لِيُوآشَ ٱلْأَبِيمَزَدِي وَكَانَ جِدعُونَ أَبُّهُ يَدُوسُ الْخُطَةَ فِي ٱلْمُصَرَّةِ هَرَا مِنَ ٱلْمُدْيِنِينَ يَكُولُ فَتَرَّآنَى لَهُ مَلاكُ الرَّبِ وَقَالَ لُهُ ٱلرَّبُّ مَمَكَ أَيُّهَا ٱلْجَارِ . عَنْ إِنْ كَالَ لَهُ جِنْعُونَ نَاشَدُنْكَ يَاسَيْدِي إِنْ كَانَ ٱلرَّبُّ مَنَا فَلِمَاذَا أَمَا بَا هَٰذَا كُلُّهُ وَأَيْنَ جَهِمْ مُحْزِاتِهِ ٱلَّتِي حَدَّثَنَا بِهَا ٓ إَوْمَا وَقَالُوا أَنَا إِنَّ ٱلرَّبّ أَخْرَجَنَا مِنْ أَدْضِ مِصْرَ وَالْآنَ فَدْخَدُ لِنَا الرَّبُّ وَجَمَلَنَا فِي قَبْضَةِ مِدْيَنَ . ع الله فالثنت إِلَيْهِ ٱلرَّبُّ وَقَالَ ٱلْطَلِقَ بِمُؤْتِكَ هٰذِهُ وَخَلِمَنَ إِسْرَائِيلَ مِنْ تَبْضَةِ مَدْيَنَ فَإِنِّي قَدْ

أَرْسَلُكَ . عِنْ فَمَالَ لَهُ جِدْعُونَ تَاسَدُنُكَ بَاسَيْدِي عِاذَا أَخَلَصُ إِسْرَائِيلَ . هٰذِهُ عَشِيرِيَ أَصَمَنَ عَشِيرَةٍ فِي مَنْشَى وَأَنَا ٱلْأَصْفَرُ فِي بَيْتِ أَبِي . ١٢٠ فَمَالَ لَهُ ٱلرَّتُ أَنَّا أَخُونَ مَلَكَ وسَنَصْرِبُ مِدْيَنَ كُرُجُلِ وَاحِدٍ . عَنْدَيْ فَعَالَ لَهُ إِنْ كُنْتُ فَدُ أَصَبْتُ خَطُوةً فِي عَيْنَاكَ فَأَعْطِنِي عَلَامَتَ عَلَى أَنْكَ أَنْتَ الَّذِي كُلَّمِنِي . عَلَيْكِ لَا تَرْخُ مِنْ هُنَاحَتَى آتِيكَ وَأَخْرِ جَ تَعْدِمَتِي وَأَضَعَىا أَمْلَكَ. فَقَالَ لَهُ إِنِّي مُفْتِمُ حَتَّى تُمُودَه كَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَوْلُ وَأَسْخَ جَدْنًا مِنَ ٱلْمَرْ وَإِفَّةَ دَقِيقٍ فَعَلِم ا وَجَمَلُ الْحُم فِي سُلّ وَمَرَقَ ٱلْخُمْ وَصََمَهُ فِي قِدْدٍ وَخَرَجَ بِذَٰلِكَ إِلَيْهِ تَحْتَ ٱلْبِطْمَةِ وَقَدَّمَهُ . ﴿ يَنْكُ فَقَالَ لَهُ مَلَاكُ أَفَةً خَذِ ٱلْخُمْ وَٱلْفَطِيرَ وَصَنْهُمَا عَلَى هٰذِهِ ٱلصَّحْرَةِ وَمُثِ ٱلْمَرَقَ فَصَلَ كَذَلِكَ . عِنْهِ فَدَّ مَلَاكُ ٱلَّابِ طَرَفَ ٱلْمَصَا ٱلَّتِي بِيدِهِ وَمَسَّ ٱلْخُمَّ وَٱلْمَطِيرَ فَسَمِدَتْ ثَالُهُ مِنَ المُعْزَةِ وأَحَكَلَتِ النُّم وَالْفطيرَ وَغَابٌ مَلاكُ الرُّبِّ عَنْ عَيْلُهِ • عَلَيْ فَعَلم جِدْعُونْ أَنَّهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِ فَقَالَ جِدْعُونُ آمِ أَيُّ ٱلرَّبِّ ٱلْإِلَهُ إِنِّي وَأَيْتُ مَلاكَ ٱلرَّبّ وَجُهَا إِلَى وَجْهِ . يَكُنِيْ فَعَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ سَلامٌ لَكَ لَا تَخَفْ فَإِنْكَ لَا غُوتُ . كالناج فَأْبِنَى جَدْعُونْ هُنَاكَ مَذْبَكَ لِلرَّبِّ وَدَعَاهُ سَلامَ ٱلرَّبِّ وَهُو إِلَى هَنَا ٱلْوُم لَا مَالُ فِي غَرْمَ ٱلْأَبِيرُ رِيِّينَ . يَحْتِي وَكَانَ فِي يَكَ ٱلْمُلَةِ عَيْبًا أَنَّ ٱلرُّبَّ قَالَ لَهُ خُذُ فُوَّرَ أبِيك ٱلنُّورَ ٱلنَّانِي ٱلَّذِي أَنَتْ عَلَيْهِ مِنْ يَنِينَ وَقَوْضُ مَّذْيَحُ ٱلْبَلْلِ ٱلَّذِي لِأَيكَ وَفَظَمِ ٱلْنَابَةَ أَلِي حَوْلَهُ عِنْهِ وَٱبْتَنَ مَذَّكِمًا لِلرَّبِّ إِلَمْكَ عَلَى وَأَسْ هُذِهِ ٱلسَّحْرَةَ فِي ٱلسَّكَانِ ٱلْمُدِّ وَخُذِ ٱلنَّانِي وَاصْدِهُ عُرْفَةً عَلَى حَطَبِ ٱلْفَاتِيرُ ٱلَّتِي تُقَطِّمُهِا . المن فَأَخَذَ جِدْعُونُ عَشَرَةَ رِجَالٍ مِنْ عَبِيهِ وَقَمَلَ كَا أَمْرَهُ ٱلرُّبُّ وَإِذْ خَافَ مِنْ بَيْتِ أَبِهِ وَمِنْ دَجَال ٱلْمَدِينَةِ أَنْ يَسْلَ ذَلِكَ بَادَاعِلَهُ لَلِا . عِنْ وَبَكْرٌ دِجَالُ ٱلْمدينةِ صَبَاحًا فَإِذَا مَذْبِحُ ٱلْبَعْلِ قَدْ هُدِمَ وَٱلْنَابَةُ ٱلَّتِي كَانَتْ حَوْلَهُ قَدْ قُطِلَتْ وَقَدْ أَصْعدَ ٱلنُّورُ النَّانِي عَلَى ٱلْمُدَىمُ ٱلْمُنْبِينَ . عِنْهِمْ قَمَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَنْ فَعَلَ هَذَا ٱلْأَشِّ وَسَأْلُوا وَأَسْتُفْمُوا فَقِيلًا إِنَّ جِنْفُونَ بْنَ يُوآشَ هُوَ الَّذِي فَعَلَ هُذَا ٱلْأَمْرَ . عَنْ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِنُوآشَ أَخْرِجِ أَنِّكَ لِيفْتَلَ لِأَنَّهُ هَدَمَ مَذَبَّجَ ٱلْبَلْلِ وَقَطْمَ ٱلْنَابَةَ ٱلَّتِي حَوْلُهُ. كن الله مَال مُوآشُ لِجَبِيعِ إِلْمَا نِعِينَ عَلَيْهِ أَا نَهُمْ تُدَافِينُونَ عَنِ أَلِبُلِ أَوْ أَنْهُمْ تُعَوَّٰهُ . مَنْ أَرَادَ أَنْ يُدَافِعَ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِلَى ٱلْفَدِ مَقْتُولُ ، إِنْ كَانَ هُوَ إِلْمَا فَلِيْتُمْمُ لِنَسْهِ يَمِنْ هَدَمَ مَذْعَهُ . عِنْ وَدَعَا فِي ذَلِكَ ٱلْيُوم يُرُبُّلُ وَقَالَ يَنْتُم مِنْهُ ٱلْبَلْ لِأَنَّهُ هَدَمَ مَذْبَعُهُ المنت وأغمَّب جمع مدين وعماليق وبني المُفرق مما وَجادُوا وَزَلُوا وَادِي يَزْرَعِلَ. كُلُّمُ وَحَلُّ رُوحُ ٱلرَّبِّ عَلَى جِدْعُونَ فَنْغَ فِي ٱلْبُوقِ غَرَجَ أَهْلُ أَبِيمَزَرَ وَتَهُوهُ. وَأَدْسَلِ دَلْكُ إِلَى جَمِيمِ مَفَتَى فَأَجْتَمُواهُمُ أَيْنَا وَتَهُوهُ . وَأَدْسَلَ دُلْلًا إِلَى أَشِيرَ وَإِلَى زَيُولُونَ وَإِلَى تَعْمَالِي فَصَمِدُوا لِلْقَاهُمْ . عَلَيْ وَقَالَ جِدْعُونُ عِنْم إِنْ كُنتَ عَلِمَ بِنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدِي كَمَا ظُتَ ﷺ فَهَا آنَذَا وَامِنعُ خُوازَ صُوفٍ فِي ٱلْبَيْدَر فَإِذَا سَقَطَ الدُّدَى عَلَى ٱلْجُزَادِ وَحْدَهُ وَعَلَى سَائِرِ ٱلْأَرْضِ جَفَّافٌ عَلِمْتُ أَنُّكَ مُخْلَصُ إِسْرَائِيلَ عَلَى بِدِي كَمَّا ظُلَّتَ ﴿ يَكُمُّونَ كُذَٰ لِكَ ﴿ وَبَكِّرَ فِي ٱلْفَدِ فَمَصَّرَ ٱلْجُوَالَ تَخْرَجَ مِنْهُ مِنْ أَلْمَا مِنْ سَعَلَ إِنْ اللَّهِ مِثَالَ جَدْعُونُ مِنْهِ لَا تَنْضَبُ عَلَى ۚ قَالَى أَتَكُمُمُ هْذِهِ ٱلْمَرَّةَ فَقَطَ وَأَحْرِبُ هُذِهِ ٱلْمَرَّةَ أَيْنَا بِٱلْجُزَازِ . لِكُنْ عَلَى ٱلْجُزَازِ وَحْدَهُ جَافَتُ وَعَلَى سَائِرُ ٱلْأَدْضِ نَدَى . يَحْتَلِي فَصَنْعَ ٱلزَّبِ كَفَالِكَ فِي يَكُ ٱلْمُلِلَّةِ فَكَانَ عَلَى ٱلْخِاز وَحْدَهُ حَفَافٌ وَعَلَى سَارِ ٱلْأَرْضَ نَدَّى

## ألفصل السابغ

عَنَّهُ مَنْكُ رُنُسُلُ وَهُرَ جِدْعُن وَجَعِ الْقُومُ الَّذِينَ مَهُ وَزُلُوا عَلَى عَنِ مَرُودَ وَكَاتَ عَنَّهُ مِدِينَ إِلَى الشَّالِ غَنْو ثَلَ الْمُودَةِ فِي الْوَادِي . عَنْهُ قَتَالُ الرَّبِّ عِلْمَعُونَ إِنَّ الْقُوهُ الَّذِينَ مَلَكَ هُمَ أَكُنُرُ مِنْ أَنْ أَسِلَمْ مِلْمَنَ إِلَى أَلِيهِمِ لِلَّهُ يَخْوَزَعَلُ إِسْرَائِيلُ وَقُولُ نَذِي خَلْصَتْنِي . عَنْهُمُ فَالْآنَ فَاوِ عَلَى مَسْلِيمِ الشَّبِو وَقُولُ مَنْ كَانَ عَانِمًا مُرْتِمُوا فَلِيرِجِ وَيُصْرِفُ مِن جَبَلِ عِلَى الْدَّرِي مِنْ الْفُسِدِ الْقَانِ وَعَرُونَ الْفَاوَيَقِ

مَنهُ عَشَرَهُ آلافٍ. عِنْ فَقَالَ ٱلرَّبِّ لِلدَّعُونَ إِنَّ ٱلشَّبِّ كَتِيرُ أَيْمَا الْوَلْمُمْ إِلَى أَلْمَاهُ وَأَنَا أَجَرِبُهُمْ هُنَاكَ فَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هِذَا يُطَلِقُ مَلَكَ فَذَٰلِكَ يَطَلِقُ وَكُلُّ مَنْ ظُتْ لَكَ هٰذَا لَا يُطَلِنُ مُهُولًا يُطَلِقُ. ﴿ يَهِيْ إِنَّ أَزُلُ ٱلشُّمْ إِلَّ ٱلْمَاءَ فَقَالَ ٱلرُّثُّ لِمِدْعُونَ كُلُّ مَن وَلَغَ فِي ٱلْمَـاءَ لِمِسَانِهِ كَمَّا يَلِغُ ٱلكَفْابُ فَاقِمَهُ نَاحِيَّةً وَكَفَا كُلُّ مَن جَا عَلَى ذُكُنَّتِهِ لِبَشْرَبَ . ﴿ يَكُنُّ عَدَدُ مَنَّ وَلَمْ فِي ٱلْمَـٰآءَ مِنْ رَاحَتِهِ إِلَى قَهِ تَلاثَ مَةِ رَجُل وَسَارُ ٱلشَّعْبِ أَجْمُ جَنُواعَل دُكَهِم لِيَشَرُبُوا . عَنَيْ فَتَالَ ٱلرُّبُّ طِلاعُونَ بِيُوْلَا ۚ ٱلتَّلاثِ مِنْهُ وَجُهِا ِ ٱلَّذِينَ وَلَنُوا أَخَلِمْكُمْ وَأَدْفَعُ مِدْيَنَ إِلَى بَدِكَ وَسَائِرُ ٱلْقَوْمِ فَلْرَجْمُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَوْسِهِ . ﴿ يَعِيمُ فَأَخَذَ ٱلْكُومُ ۚ زَادًا فِي أَيْدِيهِمْ وَأَخَذُوا أَوْلَقُهُمْ وَأَمَّا سَائِرٌ بَنِي إِسْرَا يُلِلَ فَصَرَفُهُمْ كُلُّ وَاحِدِ إِلَى خَيْتِهِ وَأَخَذَ ٱلْكُلاثَ مِنْهُ رَجُل. وَكَانَتُ عَلَّهُ مِدْيَنَ دُونَهُمْ فِي ٱلْوَادِي . ﴿ يَكُمُ فَكَانَ فِي يَلْكُ ٱلَّذِيَّةِ أَنَّ ٱلرَّبِّ قَالَ لَهُ فَمْ وَٱلْوَلْ إِلَى الْخُلَّةِ لِأَيِّي قَدْ أَسْلَمُهُمَّا إِلَى بَدِكَ . يُعَنِّجُ وَإِنْ كُنْتَ عَنَافُ أَنْ تَنْزِلَ قَازُلُ أَنْتَ وَفُورَةُ غَلَامُكَ إِلَى ٱغْمَلَةً عِنْهِ وَأَسْمَ مَا يَفُولُونَ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَشْفَدُ يَدُكَ وَتَثْوِلُ إِلَى اَغُمَّةٍ . فَيَوْلَ هُوَ وَفُورَهُ عُلامُهُ إِلَى آخِرَ الْكُمَّاءِ ٱلَّذِينَ فِي الْحُلَّةِ . كُلْ وكانَ الْمُدَّينُونَ وَٱلْسَالِقَةُ وَجِيمُ مِنِي ٱلْمُشْرِقِ فَازِلِينَ فِي ٱلْوَادِي عَلَى مِثْل كَثْرَةِ ٱلْجُرَادِ ولَمْ يُكُن بِلمَالِمِمْ عَدَدُ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي ٱلْكُنْرَةِ كَالرَّمْلِ عَلَى شَاطِئِي ٱلْخَرِ ، ﴿ لَكُنَّ عَلَمْاً جَآهَ جِدْعُونُ إِذَا وَجُلِ بَعْضُ عَلَى صَاحِهِ خُلْمًا قَائِلًا خَلَمْتُ خُلْمًا كَأَنِّي رَغِيفٍ خُبْرِ مِنْ شَعِير يَقَلُ فِي عَسَّكُمُ مِدْيَنَ فَأَنْقَلَ حَتَّى صَادَ إِلَى ٱلْخَيْسَةِ وَصَدَمَا ضَعَطَتْ وَقَابُهَا إِلَى فَوْقُ وَسَقَمْتُ ٱلْخُسَةُ . ١٤٤٤ فَأَجَالَ صَاحِيْهِ وَقَالَ إِنَّا هَذَا سَيْفَ جِذَعُونَ بِن يُوآشَ جَبُّادِ إِسْرَائِيلِ ٱلَّذِي دَفَمَ ٱللهُ إِلَى يَدِهِ مِدْينَ وَكُلُّ ٱلْهَلَّةِ ، عَنْ فَلَمَّا سَمَ جَدْعُونُ تَصَمَّنَ ٱلْمَلْمِ وَشَهِرَهُ سَجَّدَ وَرَجَمَ إِلَى عَلَةٍ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ فُومُوا لِأَنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ دَفَعَ عَلَةُ مِدْنَنَ إِلَى أَيْدِيكُمْ . عَلَيْهِ وَمَنَّمَ ٱلثَّلاتَ مِنَّةَ رَجْلِ ثَلاثَ فِرْقِ وَجَمَلُ أَيَّوْا فِي أَيْدِيهِمْ كُلِّهِمْ وَجِرَازًا فَادِغَةً فِي مِتْمَنِكَا مَشَاعِلُ ﴿ يَهِمْ ۖ وَقَالَ لَهُمْ كَمَّا تَرْوَتَنِي أَصْنَعُ فَأَمْنَمُوا أَنْتُمْ وَهَا ٓ نَذَا دَاخِلُ إِلَى طَرَفِ ٱلْحُلَّةِ فَيَكُونُ أَنَّكُمْ تَغْمَلُونَ كَمَا أَفْسَلْ وَمَنَّى نَغَتْ فِي ٱلْمُوقِ أَنَا وَجِيمُ مَنْ مَعِي فَأَنْفُوا فِي ٱلْأَبُوانِ أَنْمُ أَيْمَا حُولَ اَعْلَةُ كُلِّهَا وَقُولُوا لِلرَّبِّ وَلِيدْعُونَ . عِنْ وَدَخَلَ جِدْعُونُ وَمِثْ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِينَ مَمَ إِلَى مِرْفِ ٱلْحُلَّةِ فِي أَوْلِ ٱلْمَرْبِمِ ٱلْأَوْسَطِ وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ فَدْأَظُّوا ٱخْرُاسَ فَنَفُوا فِي ٱلْأَيْوَاقِ وَصَرَبُوا ٱلْجُرَادَ ٱللِّي أَلْيِيهِمْ بَسَعَهَا بِبَحْس . عَيْدُ وَتَنْحَتِ ٱلْهِرَى ٱلتُلاثُ فِي ٱلْأَيْوَانَ وَكُمُّرُوا ٱلْجُرَارُ وَأَخَذُوا ٱلْمُناعِلَ بِأَيدِيهِمِ ٱلْبِسْرَى وَٱلْأَيْوَاقَ بأيدِيهِم ٱلْيَتْنِي لِنَفْوا فِيهَا وَهَنَفُوا ٱلسَّيْفُ لِلرَّبِّ وَلِلدَّعُونَ عَلَيْنِ وَوَفَفَ كُلُّ رَجُل فِي مَوْضِهِ حَوْلَ ٱلْحَلَّةِ مَرَاكُونَ ٱلْجَيْسُ كُلُّهُ وَصَعْمُوا بَالصَّيَاحِ وَهَرَبُوا ، عِنْ ﴿ وَلَغَ الْكَلْاتُ مِنْهُ فِي ٱلْأَبْوَاقِ تَجَمَلُ ٱلرُّبُّ سَيْفَ كُلِّ وَاحِدٍ فِي صَاحِبِهِ فِي ٱلْحَلَّةِ كُلِّهَا ﴿ لَكُمْ الْحَرْبَ ٱلْسَكُرُ إِلَى بَيْتِ ٱلشِطَةِ إِلَى صَرِيدةَ حَتَّى ٱتَّهُوا إِلَى عُدْوةِ آبَلِ عُولَة ٱلَّتِي عِندَ طَبَّتَ. وَأَجْهَمُ رِجَالُ إِسْرَائِيسِلَ مِنْ تَعْالِي وَأَشِيرَ وَمِنْ جِبِمِ مَنْشَى وَتَمَقُّوا أَثَرَ الْمُدَيْفِينَ وَأَدْسَلَ جِدْ عُونُ دُسُلًا إِلَى جَمِيعٍ جَبِلِ أَفْرَائِيمٍ وَقَالَ أَخْرُجُوا فِي وُجُوهِ ٱلْمُدَيَّفِينَ وَأَصْبِطُوا عَلَيْهِمُ ٱلْمِيَاهُ إِلَى بَيْتَ بَارَةً وَٱلْأَرْدُنَّ فَأَخْتُمْ رَجَالُ أَفْرَاشِيم كُلُّهُمْ وَصَبَطُوا أَلْكِهُ إِلَى بَيْتَ بَارَةَ وَٱلْأَرْدُنَّ . عَنْ وَفَضُوا عَلَى قَالِدَيْنَ مِنْ قُوَّادِ مِدْيَنَ وَهُمَا عُودِيبُ وَرْبُ وَقَتْلُوا غُودِبَ عَلَى صَخْرَةِ غُودِبَ وَقَتْلُوا زَبِياعَتَى مَعْصَرَةِ زَبِ وَجَدُّوا فِي طَلَبِ ٱلْمُدْيَنِيْنِ وَأَخَدُوا رَأْسَ عُودِبَ وَزيدِ وَأَوْا بِهِمَا جِدْعُونَ فِي عَبِر الْأَدْدُنَّ

#### أَلْفَصْلُ الثَّامنُ

جِيْجِ قَطْلُ لَهُ أَفَرَائِهُمْ لِلْفَا مَنْتَ يَا هَذَا الْاَمْ وَلَمْ تَدْغَا مِنْ مَرْجَتْ لِيَالِ الْمُدَيْنِيْنِ وَخَاضُوهُ خِسَامًا صَدِيعًا. ﴿ يَكُمْ قَعَالَ لَهُمْ مَاوَا قَمْلُتُ مَنْ مِثْلُ مَا فَلَمْمُ النّمُ الْذِينَ أَنْ خُصَاصَةً أَفَرَائِهِمْ أَضْلُ مِنْ قِطَافِ أَيْمِوْرَ. ﴿ يَجَيْعٍ قَالِمًا لِلْهُ الْمُن دَمَّمَ اللّهُ كَانْفِي الْمُدْيَنِيْنِ كُورِبِ وَذِيا فَاذَا أَمْكِنِي أَنْ الْفَالْ مِنْ مَثْلُ مَا صَلَمْ،

مُسكِّنَ غَمَّيْهُمْ عَنْهُ حِينَ قَالَ لَمْمُ هَذَا ٱلْكَلَامَ . ﴿ يَكُنُّكُمْ وَجَأَا جِدْعُونُ إِلَى ٱلْأَرْدُنِّ وَعَبْرَ لَهُوَ وَٱلثَّالَاثُ مِنْةً رَجُلِ ٱلَّذِينَ مَمَهُ وَهُمْ قَدْ أَغَيْوا وَمَــا بَرِحُوا لِطارِدُونَ . كِيْنِهِ مَثَالَ لِأَمْلِ شَكُونَ أَعْلُوا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ فِي عَشِي أَرْغِفَةَ خُبْرِ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَغَيْوا وَأَمَّا جَاذُ فِي طَلَبِ زَابَاحَ وَصَلْمُنَّاعَ مَلِكِي مِدْيَنَ . ﴿ يَكُمُّ فَقَالَ لَهُ رُوْمًا أَ سُكُوتَ أَلْلَ أَكُمُ ذَابَاحَ وَسَلْمُنْآعَ فِي يَدِكُ حَتَّى سُطِئ عَسْكُركَ خُبْرًا. يَهْزَيْهِ فَعَالَ جِدْعُونُ مِنْ أَجْلِ هُذَا ٱلْكَلَامِ لَيْنَ مُكُنِّ ٱلرُّبُّ يَدِي مِنْ ذَابَاحَ وَصَلْمُنَّاءَ لَأَهْتَمَنَّ أَجْسَادَكُمُ أَشْوَاكِ ٱلْبَرَيَّةِ وَٱلْوَارِجَ . عَنْ وَصَعِدَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى فَنُوسِلَ وَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَأَجَابَهُ أَهْلُ قُنُونِٰلَ كَمَا أَجَابَهُ أَهْلُ شُكُوتَ . ﴿ وَكُنِّ فَقَالَ لِأَهْلَ فَنُونِيلَ أَيْمَا لَإِنْ رَجَمْتُ سَالًا لَأَقَوِسَنَّ لِرُجُّكُمْ هٰذَاه ﴿ يَنْكُمْ وَكَانَ زَابَاحُ وَصَلْمَنَّاعُ بِفَرْقَرَ وَمَهُمَا عَسَاكُولُهَا غَوْرُ خَسَةً عَمْرَ أَلْفَ دَجُلِ وَهُمْ خِيعٌ مَنْ بَقِّي مِنْ عَسْكُمِ أَهْلِ ٱلْمُشْرِقِ كُلِهِ . وَكَانَ ٱلَّذِينَ فَيَلُوا مِنَّهُ أَ لَمْبِ وَعِفْرِينَ ۖ أَلْفَ وَجُل غَيْرُطِ سَيْبٍ ، عَلَيْكُ فَصَمْدَ جِدْعُونُ فِي طَرِيقِ سَاكِنِي الْخِيَامِ شَرْقِيُّ فُوجَعَ وَكُنِيَّهَ وَصَرَّبَ ٱلْمَسْكُرَّ وَكَالَ ٱلْمُسكّر مُطَمِّنينَ . عِلَيْهِ فَهَرَبُ زَابَاحُ وَمُلْمُنَّاعُ تَجُدُ فِي عَيْمِهَا فَظَيْرَ عِلَيْ مِدْيَنَ ذَابَاحَ وَصَلَمْنَاعَ وَكَسَرَ كُلَّ الْجَيْسِ ، عَلَيْهِ وَرَجْمَ جِدْعُونُ بْنُ يُوآشَ مِنَ ٱلْحَرْبِ مِنْ عِنْدِ عَنَبَةِ النَّصْ . عِنْهِ وَأَسَلَتَ غُلامًا مِنْ أَهْلِ سَكُوتَ وَاسْتَبَأُهُ مُكُفَّ لَهُ رُوْسًا سُكُونَ وَشُوخَهَا سَبِمَةً وَسَبْعِنَ رَجُلًا. ﴿ وَإِنَّا ثُمَّ عَادَ إِلَى أَهْلِ سُكُونَ وَقَالَ هُوَذَا زَامَاحُ وَصَلَّمْنَاعُ ٱللَّذَانِ عَيْرَتُمُونِي جِمَّا وَقُلْتُمْ أَلَفُ أَكْفُ زَابَاحَ وَصَلَّمْنَاعَ فِي بَلِكُ حَتَّى نُعْطِيَ لِجَالِكَ ٱلْمُدِينَ خُبْزًا . ﴿ وَقُبْضَ عَلَى شُيُوخِ ٱلْمُدِينَةِ وَأَخَذَ أَشُواكًا مِنَ ٱلْبَرِيُّةِ وَفَادِجَ وَعَاقَبَ بِهَا أَهْلَ سُكُوتَ ﴿ لَيْكِيرٌ وَهَدَمَ أَدْجَ فَنُونِيلَ وَقَتَلَ دِجَالَ ٱلْمَدِيَّةِ • ﴿ وَهَالَ لِزَامَاحَ وَصَلْمُنَّاعَ كَيْفَكَانَ ٱلرَّجَالُ ٱلَّذِينَ فَتَلْتَأَهُمْ نَا لُورُ • فَقَالَا لَهُ حَمَانُوا مِنْكَ وَهَيْهُ مُكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ هَيْلُهُ أَنْبَاءَ ٱلْمُلُولِي . ﴿ وَهُمْ فَقَالَ هُم إِخْرَتِي وَأَبْنَاهُ أَيِي حَيُّ ٱلرُّبُ إِنَّكِمَا لَوْ أَجَيُّنَا عَلَيْهِمْ لَا كُنْتُ أَتَطُكُما ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ ثُمُّ قَالَ لِيَازَ بِحَثِيرِهِ ثُمُّ فَأَقُتُلُمُنَا فَلَمْ تُعْتَرِطِ ٱلْنَلَامُ سَيْنَهُ خَوْفًا لِأَنَّهُ كَانَ صَبِيًّا بَعْدُ ﴿ كَلُّنَّ مُثَالَ ذَا بَاحُ وَمُلْمُنَّاعُ ثُمُّ أَنْتَ فَأَوْتِمْ بِنَا لِأَنْ بَطْسَ ٱلرُّجُلِ بِمَسَهِ . فَعَامَ جِنْفُونُ وَقَالَ ذَا بَاحَ وَصَلْمُنَاعَ وَأَخَذَ أَهَلَّةَ ٱلْمَشَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ فِي أَعْنَاق جَالِمِهَا. وَقُلُ رِجَالُ إِسْرَائِيلَ لِجِدْعُونَ تَسَلُّطْ عَلَيْنَا أَنْتُ وَٱبُّكَ وَٱبْنُ ٱبْكَ لِأَتُّكَ خُلْمُتَنَا مِنْ أَيدِي مِدْيَنَ . عِنْهِ فَقَالَ لَهُمْ جِنْعُونُ لَا أَنَّا أَنْسَلُّطُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَبْنى يْشَلُّطْ عَلَيْكُمْ بَلِ ٱلرُّبُّ هُوَ يَسْلَطُ عَلَيْكُمْ ، عَنْ مُ قَالَ لَمْمْ جِنْفُونُ إِنِّي أَقَرَّرَ غَلَيْكُمْ أَمْرًا وَأَحِدًا يُعْطِينِي كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمْ خُرْصاً مِنْ غَيْجِهِ فَقَدْ كَانَت لَمْمْ خُرْسَانٌ مِنْ ذَهَبِ لِأَنَّمُمْ إِسْمِيلُونَ. ﴿ يَجْهِمُ مُثَالُوا لَكَ ذَلِكَ وَبَسَطُوا رِدُّاءً مَأَلَوْ عَلَيْهُ كُلُّ أَمْرِيْ مِنْهُمْ خُرْسَانَ غَنِيَتِهِ . ﴿ وَكَانَ وَذَنْ ٱلْخُرْسَانِ ٱلذَّهَبِ ٱلَّتِي طَلْبَهَا أَفْمَا وَسَيْمَ مِنْهُ مِثْمَالِ ذَهَبِ مَا خَلَا ٱلْأُهَلَّةَ وَٱلنَّطَفَاتِ وَٱلنَّبَابَ ٱلْأَرْجُوانِيَّة ٱلْتي كَانَتْ عَلَى مُلُوكِ مِدْيَنَ وَمَا خَلَا ٱلْقَلَايْدَ ٱلَّذِي كَانَتْ فِي أَعْنَاقِ جَالِمِمْ ، عَنْ فَصَاغَ جِدْعُونُ ذُلِكَ أَفُودًا وَجَمَلُهُ فِي مَدِينَتِهِ غُفْرَةً فَغَبِرَ كُلُّ إِنْرَائِيلَ بِأَتَابِهِ فَكَانَ ذَلِكَ وَهَنَّا لِلنَّوْنَ وَبَيْتِهِ ، كَانِهُ وَذَلُّ مِدْيَنُ أَمَامَ بِنِي إِسْرَائِلَ وَأَمْ يُودُوا يَرْفَلُون دُوْوَسَهم وَأَسْتَرَاحَتِ ٱلْأَدْضُ أَرْبَعِينَ سَنَّةً أَيَّامَ جِدْعُونَ ﴿ يَكُنِّيكُمْ وَأَنْصَرَفَ يَرَّبُلُ بُن يُوآشَ وَأَوْمَ فِي بَشِيهِ . يَهِيهِ وَصَادَ طِلْمُونَ سَبَعُونَ أَبَّا خَرْجُو مِنْ صَلَّهِ لِأَنَّهُ تَوْجَ فِسَلّة كَثِيرَةَ . عِنْهِ وَوَلَدَتْ لَهُ أَيْمًا سَرَيَّتُهُ أَنِّي فِي شَكِيمِ أَبَّا وَسَعَاهُ أَيْجَلِكَ . وَمَاتَ جِدْعُونُ إِنْ يُوآشَ بِشَيْبَةِ صَالِحَةٍ وَدْفِنَ فِي قَبْرِ بُوسَ آبِهِ فِي غُمْرَةِ أَسْزُورْ ، عَنْ يَكُونَ بِعَدْ مَوْتِ جِدْعُونَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِكِ رَجْمُوا يَخْرُونَ فَأَتِّلُعِ ٱلْبِيْلِيمِ وَالْخَفْرُوا لِأَنْسِهِمْ بَلِلَ قِيتَ إِلْهَا . ﴿ يَكُمُ فِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّا إِلْهُمْ ٱلَّذِي أَنْقَدُهُمْ مِنْ أَيْدِي جِمِعِ أَعَدَّلِهِمِ ٱلْعُصِطِينَ بِهِمْ وَلِيَتَهِ فِكُمْ يَعَامِلُوا أَهْلَ يَرُبُعُلَ جِدْعُونَ إِحْسَانًا تَظِيرَ ٱلْحَيْرِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ إِلَى إِسْرَائِيلَ

## ألفصل التاسغ

يَمْنَكُمْ فَأَنْطَلَقَ أَبِيمَكُ بْنُ يَرْبُعُلَ إِلَى شَكِيمَ إِلَى أَخْوَالِهِ وَكَلَّمَهُمْ وَجِبعَ عَشِيرَةِ بَيْتِ أَيِّ أَمِهِ قَائِلًا يَعِيْثُمُ تَكُمُّ وَاغَلَى صَلَيْعٍ جَبِّعٍ أَهُلِ شَكِيمٍ أَنْ أَنْ ٱلْأَمْ يَنْ خَزُلُ أَنْ يَشَلُطُ عَلِيْكُمْ سَنُونَ رَجُلًا جَنَّ بَنِي يَرَّئِلَ أَمْ يَشَلُطُ عَلَيْكُمْ وَجُولُ وَلِيدٌ وَوَذَكُوا أَنِي أَنَا عَظَمُكُمْ وَخَمْلُكُمْ . \* ﴿ فَيُكُمُّ الْحَوْلُا عَنْهُ عَلَى صَلِيعٍ كُلِ أَهْلِ شَكِيمٌ بَجَيعِ لهٰ ذَا ٱلْكَلَامِ فَآلَتْ لْلُوبُهُمْ نَخُو أَبِيَكِكَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّهُ أَخْوَنَا . وَأَعْطُوهُ سَبِينَ مِنَ ٱلْفَضَّةِ مِن بَيْتِ بَعْلَ رَبِّتَ فَأَسْتَأْجُرَ بِهَا أَبِجَكَ دِجَالًا بِطَالِنَ أَشْفِيآ فَتَبُوهُ. جِنْجُ فَهَ بَيْتَ أَبِيهِ فِي غُفْرَةَ وَقَلَ إِغْوَهُ بَنِي مُأْلِلَ سَبِينَ دَجُلَاعَلَى صَخْرَةِ وَاحِدَةٍ وَبَيقَ فِحَامَ الْمَشَرَ بَنِي يُرَائِلَ لِأَنْهُ أَخْتَباً . ٢٢٦ وَاجْتَمَ كُلُّ أَهْلِ شَكِيمٍ وَجِيمٌ بَيْتَ مِلْوَ وَمَضُوا فَأَوْمُوا أَبِيمِكَ عَلَيْهِمْ مَلِكًا عِنْدَ شَجْرَةِ ٱلْبَأُوطِ أَلِّي فِي شَكِيمَ \* كَانَتُ فَأَخْبِرُ فُوتَامُ بِذَلِكَ فَأَنْطَلَقَ وَوَقَفَ عَلَى فَمْ جَبِل حَرِزْيمَ وَرَفَمَ سَوَّتُهُ وَنَادَى وَقَالَ لَمْمُ ٱسْمَلُوا لِي يَا أَهُلَ شَكِيمَ سَبِمَ أَفَةً لَكُمْ . ﴿ يَكُمْ فَهَبَ النَّجَرَ مَرَّةً لِنُسْخُنَ عَلَيْنُ مَلِكًا فَقُلْنَ لِنَحْرَةِ ٱلزَّيْوِنِ كُونِي عَلِيًّا مَلِكَةً ﴿ عَلَيْكُ فَقَالَتْ لْمَنَّ ٱلْآَيْوَنَةُ ۚ الْدَعُ زَيْقَ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ تُكُرِّمْنِي ٱلْآلَمَةُ وَٱلنَّاسُ وَأَدْهَبَ لِأَسْتَنْهِ َ عَلَى الشَّجَرِ • ٢٠٠٤ فَمَا لَتِ ٱلنَّجَرُ لِلنَّيْءَ تَعَالَى أَنْتِ فَكُونِي عَلِنًا مَلَحَةً • ١١١٦ فَالَّتْ لِّمَنَّ ٱلَّذِينَةُ ۚ أَأَدُعُ حَلَاوَتِي وَثَمْرَتِي ٱلطَّيْبَةَ وَأَذْهَبَ لِأَسْتَعْلَى عَلَى ٱلشَّجَرِ • ﴿ يَهَا لَكُ اللَّهِ عَمَّاكَتِ ٱلنَّجَرُ لِلْجَنَّةِ تَمَالُ أَنْتِ فَكُونِي عَلَيْنَا مَلَكَةً • ٢٠٠٤ فَثَالَتِ ٱلْجَنَّةُ ۚ أَادَعُ مِسْطَادِيَ ٱلَّذِي يَسُرُّ ٱللَّهَ وَٱلتَاسَ وَأَذْهَبَ لِأَسْتَنْلَى عَلَى ٱلشَّجَرِ • ﴿ يَكُنُّهُمَّ أَمَّاكُ وَالشَّجَرُ كُلُّهَا الْمُوْمَعَةِ تَمَالَىٰ أَنْتِ مُكُونِي عَلَيْنَا مَلَكَةً ﴿ كِينَ إِنَّاكُمْ فَقَالَتِ ٱلْمُوْسَعِةُ لِلشَّحِر إنْ كُتُلُّ حَمَّا تُسْخَنَنِي مَلِكَةً عَلَيْكُنَّ فَتَمَالَيْنَ السَّطْلِلَنَ بِظِلِّي وَإِلَّا فَلْفَوْجُ نَادُ مِنَ ٱلْمُوْتَجَةِ وَتَغْرِقُ أَذَذَ لُبَانَ . ﴿ ﴿ وَالْآنَ إِنْ كُنتُمْ أَنتُمْ فَلَلَّمْ بِالْحَقِّ وَٱلِاسْتِقَامَةِ فَلْكُثُّم عُلَيْكُمْ أَبِيَكِكَ وَصَنَعْتُمْ خَيْرًا إِنَّى يَرْبُسُلُ وَبَيْنِهِ وَكَافًا نَّمُوهُ عَلَى مَا صَنَتَ يَهَاهُ حَبْثُ قَاتَلَ أَبِي عَنْكُمْ ﴿ وَبَذَلَ نَصْهُ أَمْلَمَكُمْ وَأَنْفَذَكُمْ مِنْ أَبِدِي مِدْيَنَ المُنْ اللَّهُ عَلَى بَيْتِ أَبِي ٱلْيُومَ وَذَيْحَتُمْ بَنِيهِ سَبِينَ رَجُلًا عَلَى مَعْزَةِ وَاحِدَةٍ وَمَلْكُتُمْ أَبِيَهِكَ آئِنَ أَمْتِ وَعَلَى أَهْلِ شَكِيمَ لِأَنَّهُ أَغُوكُمْ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُنَّا مُلْتُ بِلْحَقِّ وَٱلِاسْتِئَامَةِ مَمْ يَرْشُلُ وَمَمْ بَبْتِهِ فِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ فَإَفْرَحُوا أَنْتُمْ بِأَبِيمِكِ وَلَيْمَرَخُ هُوَ أَيْنَا بِكُمْ . ﴿ يَنْكُمْ وَإِلَّا فَتَخْرُجُ نَادُ مِنْ أَبِيَكِكَ وَتَأْكُلُ أَهْلَ شُكِيمَ وَبَيْتَ مِلْوَ وَتَقَوْمُ ثِمَارٌ مِنْ أَهْلِ شَكِيمَ وَمِنْ بَبِيتَ مِلْوَ وَتَأْكُلُ أَبِيَكِكَ . ١٤٠٤ وَهَرَبَ فِمَّامُ وَنُجَا وَٱلْطَلَقَ إِلَى بِلْرَ فَلْمَامُ هُنَاكَ مِنْ وَجْهِ أَبِيَكِكَ أَخِهِ ۥ ﴿ وَمَلْكَ أَبِيمِكُ عَلَى إِسْرَائِيلَ كَلَاثَ سِنِينَ . عَنْ وَبَهْتَ أَفَةً رُوحَ ٱلثَّرِّ بَيْنَ أَبِيمِكَ وَأَهْلَ شَكِيمَ مُنَدَدَ أَهُلُ شَكِيمَ أَيْمَلِكَ عِنْ لِيَرْتَدُ مَلْدِ الطُّلُمُ الَّذِي ظُلَمَ بِهِ بَنِي يَزُبُلُ ٱلسُّبِينَ وَيُجْلَبَ دَمْهُمْ عَلَى أَبِعَلِكَ أَخِيهِم ٱلَّذِي قَتَلْهُ وَعَلَى أَهْلِ شَكِيمٌ ٱلَّذِينَ أَخَذُوا بِيدِهِ فِي قُل إِخْوَتِهِ \* ﴿ إِنَّا لَا مُأْمَامَ لَهُ أَهُلُ شَكِيمَ كُمَّا عَلَى رُؤُوسِ أَلْجِبَالِ فَكَأَنُوا يَسْلُونَ كُلُّ مَنْ عَبَرَ بِهِمْ فِي ٱلطُّرِيقِ وَأَخْبِرَ أَبِيمُكُ بِذَٰلِكَ . ﴿ وَإِنَّهُ جَاعَلُ بُنْ عَابِدَ مَّمَ لِغُوَرَةِ فَرُّوا بِشَكِيمَ فَوْرْقَ بِهِ أَهْلُ شَكِيمَ ﷺ وَخَرَّجُوا إِلَى ٱلصُّحْرَآءَ وتَطَلُّوا كُرُومُهُمْ وَعَصَرُوا وَأَقَامُوا فَرَحًا وَدَخَلُوا 'يُبوتُ آلَهَتِهِمْ وَأَكْلُوا وَشَرِبُوا وَلَشُوا أَبِيمِكَ . ﴿ يَهِ مُثَالَ جَاعَلُ بُنُ عَابِدَ مَنْ هُوَ أَبِيمَكِ وَمَنْ هُوَ شُكِيمٌ حَتَّى نُخْدُمَهُ . أَلَيْسَ أَنَّهُ أَبْنُ يَرْأَبُلُ وَوَحَكِلُهُ زَلُولْ. آخَدُمُوا رِجَالَ خُورَ أَبِي شَكْيمَ وَأَمَّا ذَاكَ ظَمَاذَا تَخْدُنُهُ . عَلَيْهِ مَنْ يَجْلُ هٰذَا الشَّفْ فِي يَلْدِي فَأَعْزِلَ أَيْغِيكَ . وَفَقِلَ لِأَنِيَكَ كُثَّر جُنْدَكُ وَٱخْرُجْ . ﴿ ﴿ وَسِمَ زَبُولُ وَالِي ٱلْمُدِيَّةِ كِكُلَّامُ جَاعَلَ بْنِ عَامِدَ فَأَسْتَشَاطَ غَمْنَهُا عِمْنِهِ وَأَنْهَذَ رُسُلًا إِلَى أَبِيمِكَ بِأَسْتِياطِ وَقَالَ لَهُ إِنَّ جَاعَلَ بْنَ عَابِدَ وَإِلْخَوْتَهُ قَدْ أَوَّا شَكِيمَ وَهُمْ يُبِيرُونَ عَلَيْكَ ٱلْمَدِينَةَ ﴿ ١٤٠٤ مَثُمْ أَنْتَ وَٱلْفُومُ ٱلَّذِينَ مَمَكَ لَلَّا وَأَكْمُنُوا فِي ٱلصَّغِرَاءَ ﴿ لِللَّهِ وَبَكِّرْ غُدْوَةً نَخُو مُلْوعِ ٱلشُّمس وَٱلْحُمْمُ عَلَى ٱلْمَدِيَّةِ

فَإِنَّهُ غَثْرُجُ هُوَ وَالْحَمَّالِهُ إِلَيْكَ فَالْسَمْ بِهِمْ مَا تَسْتَطِيمُهُ ﴿ كَذِيْكُ فَتَامَ أَبِيمِكُ وَجَمِعُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ مَمَهُ لَلَّلَا وَكُنُوا حَوْلَ شَكِيمَ أَزْبَعَ فَرَقٍ . ﴿ لِلَّذِينَ فَخْرَجَ جَاعَلُ بْنُ عَايِدَ وَأَمَّامَ عِنْدَ مَدْخُلُ وَابِ ٱلْمُدِينَةِ فَوَتَ أَبِيَكُ وَٱلْقُومُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ مِنَ ٱلْمُكْمَن . ﴿ وَرَأَى جَاعَلُ ٱلْقُومَ فَقَالَ لِأَبُولَ إِنِّي أَرَى شَمْعًا كُثيرِ مِنْ يَزْلُونَ مِنْ رُؤُوس أَيْجَالِ. فَقَالَ لَهُ زَبُولُ إِنَّا نَرَى ظِلَّ الْجَالِ فَغَسَبُهُ رِجَالًا. ﴿ يَكُمُّ فَمَادَ جَاعَلُ وَتُكَلُّمُ وَقَالَ هُوذَا قَوْمٌ فَاذِلُونَ مِنْ عِنْدِ سَنَامَ ٱلْأَرْضَ وَفَرْقَةٌ وَاحِدَةٌ آتَيَةٌ مِنْ طَرِيقٍ بُلُوطَةٍ ٱلْمَائِنِينَ. ﴿ يَهِمُ فَقَالَ لَهُ زَبُولُ أَنْيَ ٱلْآنَ كَلَامُكَ ٱلَّذِي كُنْتَ تَفُولُ مَنْ هُو أَبِيَهِكُ حَتَّى غُفَدْمَهُ أَلَيْسَ هَذَا هُوَ الشُّبُ الَّذِي ٱذْذَرَاتِهُ فَاغْرُجِ ٱلْآنَ إِلَيْهِ وَعَائِلُهُ ، كَذَلِكُ غَرْجَ جَاعَلُ أَمَامَ أَهْلِ شَكِيمَ وَحَارَبَ أَبِيمِكَ ، كَيْنَا فَتَعَبُّهُ أَبِيمِكُ فِي هَزَيْمِهِ مِنْ أَمَامِهِ وَسَمْطَ جَرْحَى كَثِيرُونَ إِلَى مَدْخَلِ ٱلْبَابِ. ﴿ لَكُنَّاكُمْ وَأَفَّامَ أَيْمَلِكُ فِي أَرْوَمَةً وَطَرَدَ زَبُولُ جَاعَلَ وَإِخْوَةً مِنْ شَكِيمٍ. ﴿ لَكُنَّا إِوْكَانَ فِي ٱلْفَدِ أَنْ ٱلشُّمْب خَرُجُوا إِلَى ٱلصُّحْرَآءَ فَأَخْبَرَ أَبِجَلْكُ بِذَٰلِكَ كِيْنِكُمْ فَأَخَذَ قُوْمُهُ وَفَتَكُمْمُ كَلَاثَ فِرْق وَكُمٰنَ فِي ٱلصَّحْرَآة . وَنَظَرَ فَإِذَا ٱلشُّمْبُ خَادِجُونَ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ وَضَرَبَهُمْ عِنْهِ وَٱلْغَمْ أَبِيَكُ وَٱلْهِرْقَةُ أَلِّي مَنَّهُ وَوَقَفُوا فِي مَدْخَلَ بَابِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَمَّا ٱلْمُرْفَتَانِ فَهَجَمَنَا عَلَى كُلِّ ٱلَّذِينَ فِي ٱلصَّفْرَآءَ وَضَرَ بَنَاهُمْ . ﴿ يَكُلُّ وَحَارَبَ أَيْمِكُ ٱلْمِينَةَ ذَٰلِكَ ٱلْيُومَ كُلَّهُ وَأَخَذَ ٱلْمِينَةَ وَقَالَ ٱلشُّبَ ٱلَّذِينَ جَا وَهَدَمَ ٱلْمِينَةَ وَزَرْتَهَا الحَمَا ، عَلَيْهِ فَمَعِمَ كُلُّ أَهُلِ أَرْجِ شَكِيمَ فَالْبَعْنُوا جَبِما إِلَى صَرْحِ بَيْتَ إِبل رَبِتَ . كَنْ وَأَخْبِرَ أَيْهِاكُ أَنَّ أَهُلَ لَرْجِ شَكِيمَ قَدِ أَجْمَنُوا \$ اللَّهُ فَصَيْدَ أَيْهَاكُ إِلَى جَبَلِ صَلْمُونَ هُوَ وَجَهِمُ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ مَمَّ وَأَخَذَ أَبِيَكِ كَأَمَّا بِيَدِهِ وَتَعَلَّمَ غُمَّنَا مِنَ ٱلثُّجَرِ وَحَلَّهُ عَلَى عَامَقُهِ وَقَالَ فَاشُومَ ٱلَّذِينَ مَنَّهُ مَهْمَا رَٱبْتُمْوِينِ أَفْعَلُ فَأَفْقُوا أَنْتُمْ سَرِيناً ﴿ يَكُنِينِ فَشَلَمْ جَمِعُ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ مَمَّهُ كُلُّ ٱمْرِئُو غُصْنًا وَتَهْوا أَيْجَلِكَ وَٱلْمُؤْهَا حَوْلَ الصَّرْمِ وَأَخْرَقُوا عَلَيْهِم الصَّرْحَ بِالنَّادِ فَلَتَ أَيْخًا جَبِعُ أَهْلِ ثُمْجٍ شَكِيمٍ تَحْوُ أَنْ لَنَمَةِ مِنْ رَجُلِ وَآمْرَأَةِ . ﴿ يَكُمُّ أَنْعَلَلُوٓ أَبِّيكِ إِلَى تَأْبُاصَ وَزَلَ عَلَيْكَ أ وَأَخَذَهَا . ﴿ إِنَّا إِنَّ أَنِي وَسَطِ ٱلْمُدِينَةِ لُرَّجُ مُحْمِّنٌ فَهَرَبَ إِلَى هُمَّاكَ جِمعُ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَأَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ جَلَّةَ وَأَغْلُوا وَرَّا هُمْ وَصَمِدُوا سَعْلَحَ ٱلْبُرْجِ . عَنْ فَرَحَت أَبِيَهِكُ عَلَى ٱلْبُرْجِ فَحَاصَرَهُ وَتَقَدُّمَ إِلَى بَابِ ٱلْبُرْجِ لِلْجَرَقَهُ بِالنَّادِ عِنْكُ فَأَلْتَتِ ٱمْرَآةُ يُطلُّهُ رَحَى عَلَى رَأْسَ أَبِيمِكَ فَشَدَخَتْ مُجْهِبَتُهُ ﴿ ﴿ وَكُنَّا لِمَا لِمَا عَتِهِ بِٱلْفُلَامِ حَلِيل سِلاجِهِ وَقَالَ لَهُ ٱسْنَلَّ سَيْفَكَ وَٱقْتَلَنَى لِئُلَّا يُقَالَ عَنِي إِنَّ ٱلْمَرَأَةَ تَتَلَثَّهُ فَوْجَأَهُ ٱلْنُلامُ فَاتَ . ﴿ ﴿ فَلَمَّا وَأَنَّ رِجَالُ إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَبِّيمُكَ قَدْ مَاتَ ٱنْمَرَفَ كُلُّ رَاحِدِ إِلَى مَوْضِهِ . ﴿ إِلَيْهِ وَرَدُّ أَفَدُ عَلَى أَبِعَكَ ٱلثَّرُّ ٱلَّذِي صَمَّمَ بَأَيِهِ مِنْ قُتَل إِخْوَتِهِ ٱلسُّبْهِنَ ﴿ ﴿ يَكُمْ الْمُعَلِمُ مَرِّ أَهُلِ شَكِيمٌ رَدُّهُ ٱللَّهُ عَلَى رُؤُوسِهمْ وَأَتْتَ عَلَيْهِمْ لَمْنَةُ لُونَامَ بَنِ يَرُبُّنُلَ

## ألفَصُلُ ٱلْعَاشِرُ

وَكَانَ مُعَهَا بَعَامِيرَ فِي جَبَلِ أَفَرَائِمَ جَهَا فَوَلَهُ بَنْ فُولَةً بَنِ وُدُودُ وَجُلُّ مِنْ بِسَاكَرَ وَكَانَ مُعَهَا بِمَنْامِيلَ كَلَّمَا وَخَلَمِينَ وَكَانَ مُعَهَا إِمْرَائِيلَ كَلَّمَا وَخَلَمِينَ مَعَنَا وَلَكُونَ اللّهَ إِمْرَائِيلَ كَلَّمُ وَخَلَى مَشَلَّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَخَلَى اللّهُ وَخَلَى اللّهُ كَانُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ كَانُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَحَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُونَ فِي قَالُونَ وَقَلْهُ أَوْلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

سنة جميع بني بسرابيل الدين كافرا بي عبر الأردن بي ادس الأموريين الذين في جله و جميع بني بسرابيل الدين كافرا بي عبر الأردن بي بله و بنيا بيرة ا وتبليين وآل أفرائيم وقان سنين عليم على إسرائيل و هيئة فسرح بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا عند خطبًا إلك وركا إلها وتبله البليم. هيئة فال الرب يني إسرائيل الم المتبدئ المي بن الدريين والمناسسة على عرف والقل المينين من الدرييم هيئة وقد شايئتم الشبيط المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة على المناسبة ال

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَشَرَ

وَكُنْ يَعْامُ الْجُلَادِيُّ جَبَّادَ بَأْسِ وَهُو آنُ ٱلرَّأَةِ نِنِي وَلَدَتُهُ لِجِلَادَ . عَنْهِ وَوَلَمَتْ لِجِلْمَادَ زَوْجَهُ بَيِنَ قَلَما كَبِرَ بَنُو زَوْجَتِهِ طَرْدُوا خِنَاحَ وَقَالُوا لهُ أَبْسَ لكَ مِيرَاتُ فِي رَيْتِ أَبِيثَا لِأَنْكُ أَنْ أَمْرَأَةٍ غَرِيةٍ . عَنْ فَهُرَبَ يَفْتَاحُ مِنْ وَجْهِ إِخْوَتِهِ وَأَقَامَ بَأْوْشَي طُوبَ فَأَجْمَهُ إِلَيْهِ قَوْمٌ بَطَالُونَ وَكَانُوا يَخُرُجُونَ مَنْهُ . عَيْدٍ وَكَانَ بَندَ أَيَام أَنَّ نِنَى غَنُونَ حَادَثُواْ إِسْرَائِيلَ ﴿ يَهِمْ فَلَمَّا حَادَبَ بَهُوعَتُونَ إِسْرَائِيلَ أَفْطَلَقَ شُيُوخُ جِلمَادَ لِيَاقُوا بِيَفَاحَ مِنْ أَرْضِ طُوبَ عِيدٍ وَقَالُوا لِفَتَاحَ تَمَالَ وَكُنْ لَنَا قَائِمًا فَفُحُوبَ بَنِي غُونَ . عَنْ لَمَ مُثَالَ يَفَتَاحُ لِشَيُوخِ جِلْمَادَ أَلَمْ يَكُنُ أَنَّكُمُ أَنِهَ شَمُونِي أَنْتُمْ وَطَرَدْتُمُونِي مِنْ بَيْتِ أَنِي مُكِنْ أَنْتُونِي أَلْآنَ فِي شِدْيَكُمْ . يُنْ مُنَالَتْ شُيْوعُ جِلْلَا لِفَتَاحَ لِمُمَا خِنَاكَ نَحْنُ الْآنَ حَتَّى نَسِيرَ مَمَنَا وَتُحَارِبَ بَنِي عَوْنَ وَتُكُونَ رَبْسًا عَلِيَنَا وَعَلَى يَجِيرِ سُكُلن جِلْمَادَ . عِنْهِ فَقَالَ يَفَتَاحُ لِلنَّهِينِ جِلْمَادَ إِذَا أَدْجَنْتُونِي لِحَارَبَةِ يَنِي عَوْنَ فَمَعَهُمُ ٱلرُّبُ إِنَّ أَكُونُ رَبِيا عَلَيْكُم . يَلِينِهِ فَقَالَ شُيُوخُ جِلْمَادَ لِفَتَاحَ لِيكُن ٱلرُّبُّ سَامِهَا يَيْنَا إِنْ كُنَا لَا نَفْعُلُ كُمَّا نَفُولُ ، عَلَيْنِينَ فَمْنَى يَفْتَاحُ مَمَ شُيُوخ جِلْعَادَ فَأَقُلْهُ ٱلصَّبْ عَلَيْهِمْ دَيْسًا وَقَائِدًا . فَتَكَلَّمَ يَفْتَاحُ بِكُلِّ كَلَامِهِ أَمَامَ ٱلرَّبِ فِي ٱلْمِمْاةِ . وَأَنْفَذَ يَفَاخُ وُسُلًا إِلَى مَلِكِ بَنِي تَمُونَ قَائِلًا مَا لِي وَلَكَ إِنَّكَ جِنْتِنِي لِخُرْبِ فِي أَرْضِي \* عِنْ عَمَالَ مَلِكُ بَنِي عَنُونَ لِرُسُلِ يَفْتَاجَ لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ حِينَ صَعدُوا مِنْ مِصْرَ أَخَذُوا أَرْضِي مِنْ أَرْفُونَ إِلَى أَنْبُوقِ وَٱلْأَرْدَنَ فِرَدُّوهَ ٱلْآنَ بِسَلام . عَن وَالْ يَفَكُحُ أَيْضًا وَأَنْفَدُ وُسُلًا إِلَى مَلِكِ بَنِي عَفُونَ وَقَالَ لَهُ ﴿ كُذَا يَفُولُ بَفْتَاحُ إِنَّ لِمْرَايْلَ لَمْ يَأْخُذُوا أَدْضَ مُوآبَ وَلَا أَزْضَ بَنِي عَنُون • كِلِيْكِ لِأَنَهُمْ حِينَ صَدُوامِنْ مِصْرَ سَادُوا فِي ٱلْمَرِيَّةِ إِلَى يَحْرِ ٱلْمُلْزُمِ وَأَفْضُوا إِلَى قَادِشَ . عِنْهِمْ فَأَنْفَذَ إِسْرَائِلْ رْسُلًا إِلَى مَلِكِ أَدُومَ يَمُولُونَ دَعْنَا تَعْبَرُ فِي أَرْضِكَ ظَمْ يَرْضَ مَلِكُ أَدُومَ . فَأَرْسَلُوا إِلَى مَكْيِمُولَبُ أَيْنَا فَلَمْ يَرْضَ فَأَقَامَ إِسْرَائِيلُ فِي قَادِشَ. يَكِيْنِي ثُمُّ سَارُوا فِي أَلْبَرَهُ وَدَارُوا حَوْلَ أَرْضَ أَدُومَ وَأَرْضَ مُوآبَ وَأَوْا أَرْضَ مُوآبَ مِنْ جِهَةِ الشِّرْقِ وَزَنُوا عَلَى عُدُوة أَذَوُنَ وَلَمْ يَدْخُلُوا تَخْمَ مُوآبَ فَإِنَّ أَذَنُونَ هِي تُخْمُ مُوآتَ . ١٠٠٤ ثُمُّ وَتَبِهَ إِسْرَامُا إ رُسُلًا إِلَى سِجُونَ مَلْكِ ٱلْأَمُورَ بِينَ مَلْكِ حَشْرُونَ وَقَالُوا لَهُ دَعْنَا تَمْثُرُ فِي أَرْضَكَ إِلَى مَوْضِعِنَا • عَنْ عَلَمْ يَأْمَنْ سِيمُونُ إِسْرًا لِيلَ وَيَدَعُهُمْ يَبْارُونَ فِي تُخْبِهِ وَجْمَ سِيمُونُ جِيعَ شَمْهِ وَذَكُوا يَاهُمَنَ وَخَادَثُوا إِسْرَائِيلَ ﴿ يَكُمْ اللَّهِ إِلَى إِلَهُ إِسْرَائِيلَ سِيمُونَ وَكُلُّ شَفِيهِ إِلَى أَثِيرِي إِسْرَائِيلَ فَضَرَائِهُمْ وَأَمْنَكَ إِسْرَائِيلُ كُلِّ أَرْضِ ٱلْأَمُورِيِّينَ سُكُلُو يَكُ ٱلْأَدْضِ عِنْهِ وَامْتَكُوا جَمِعَ أَغُومِ ٱلأَمُودِ يَينَ مِنْ أَزْنُونَ إِلَى ٱلْيَبُوق وَمِنَ أَلْبَرَاتُهِ إِلَى ٱلْأَدْدُنِّ . عِنْ وَالْآنَ فَإِنَّ الرَّبِّ إِلَّهَ إِسْرَائِلِ فَدَطَرَدَ ٱلأَمور تينَ

مِنْ وَجْهِ شَنْبِ إِسْرَائِيلَ أَفَأْتَ غَلِكُمْم . عِنْ أَلْبِسَ أَنْ مَا يُمِلُّكُ إِيَّاهُ كُونُ إِلَهُكَ إِيَّاهُ غَلِكَ وَجِبِمَ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱلرَّبُّ إِلْهَا مِنْ أَمَامِنَا إِيَّاهُمْ غَلِكُ. كَيْنِ لَلْكَ خَيْرٌ مِنْ بَالَاقَ بْنِ صِّغُودَ مَلِكِ مُوآبُ فَهَلْ خَاصَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ أَثَارَ عَلَيْهِمْ مَرْبًا. وعدد مَا أَقَامَ بَنُو إِسْرَا يُلِلَ بحَضْبُونَ وَقَوَامِهَا وَعَرُوعِيرَ وَقَوَامِها وَجِيمِ ٱلْمُدْنِ ٱلَّتِي عِنْدَ أَرْنُونَ مْدَّةَ لَلَاثِ مِنْ عَ سَنَةٍ لِمَاذَا لَمْ تَسْتَرِجْنُوهَا فِي تِلْكَ ٱلْمَدَّةِ. ﴿ ٢٠٠٤ إِنَّى أَلَّمْ أْسِيْ إِلَيْكَ وَإِنَّا أَنْتَ تُناصَابِنِي ٱلشَّرَّ بِجُمَارَبَتكَ لِي فَلَيْفُضِ ٱلْيَوْمَ ٱلرَّبِّ ٱلدَّايَانُ بَيْنَ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَنِي غَمُونَ ﴿ يَهِي لَهُمْ أَسْمٌ مَلِكُ بَنِي غُمُونَ لِكَلامٍ يَفَتَاحَ ٱلَّذِي أَدْسَلَ بِهِ إِلَهِ وَ عِنْهِ وَكَانَ رُوحُ ٱلرَّبِ عَلَى يَفْتَاحَ فَمَرَّ جِلْمَادَ وَمَلْتَى وَجَازَ إِلَى مِسْفَاة جِلْمَادَ وَمِنْ مِصْفَاةَ جِلْمَادَعَبُرُ إِلَى بَنِي تَخُونَ . ﴿ وَنَذَرَ يَفْتَاحُ نَذُوَّا لِلرَّبِّ وَقَال إِنْ دَفَمْتَ بَنِي عَمُونَ إِلَى يَدِي بِي الْمِلْقِيلُ فَكُلُّ خَارِجٍ يَغَرْجُ مِنْ بَابِ يَسِي المَأْتِي حِينَ إِيَا فِي سَالِنَا مِنْ عِنْدِ يَنِي عَلُونَ يُكُونُ لِلرَّبِ أَصْمِدُ مُكْرَفَةً ، عَلَيْ وَجَازَ مَفْتَاحُ إِلَى بَنِي عَوْنَ لِيَهُ رِبَهُمْ فَسَلَّمُهُمُ أَرَّبُ إِلَى يَدِهِ مِنْ فَعَرْبَهُمْ مِن عَرْدِعِيرَ إِلَى حَدّ مِنْيَت عِشْرِينَ مَدِينَةٌ وَإِلَى آَبِلِ ٱلْكُرُومِ صَرْبَةً عَظِيمةً جِدًّا فَذَلُّ بُوعَمُونَ أَمَامَ بَني إسرا شِلَ. كالله وَعَادَ يَفْتَاحُ إِلَى ٱلْمِصْفَاتِهِ إِلَى بَيْنِهِ فَإِذَا ٱلْبِنْهُ خَارِجَةٌ لِلمَآلِهِ بِالدُّفُوفِ وَالرَّفْس وَهِيَ وَحِيدَةُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْنُ أُوا بُنَةٌ سِوَاهَا. ﴿ يَكُنُّ فَلَمَا رَآهَا مَزَّقَ بِيَا بُووَالَ أُوْمِ مَا بَئَيَّةُ فَدْصَرَعْتِنِي صَرْعًا وَصِرْتِ مِنْ جَمَّةٍ مَنْ أَشْفَانِي لِأَنِي أَلْرَزْتُ نَذْدِي لِلرُّب وَلَاسَبِيلَ إِلَى تُكُنِّهِ. ﴿ وَمُثَالَتُ لَهُ يَا أَبَتِ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَلَمَوْتَ نَذُولُكُ لِلرَّبِ فَأَصْمْ بِي بِحَسَبِ مَا خَرَجَ مِنْ فِيكَ بَعْدَمَا ٱتْتَمَّمَ لَكَ ٱلرَّبُ مِنْ أَعْدَ آلِكَ بَنِي عَوْنَ . ﴿ مَا اللَّهُ عَلَىٰ لِأَمِيهَا لِيْصَنَّمْ مَهِي هَمَا الْأَمْرُ أَمْهِلِي شَهْرَتُنِ فَالْطَلِقَ وَأَزَّدُهُ فِي الْجِبَالِ وَأَنْجِي بُولِيتِي أَنَا وَأَرْآبِي . يُحِيجٍ فَقَالَ ٱذْهَبِي وَفَسَعَ لَمَا سُهُرَيْنِ فَأَنطَفَت هِيَ وَأَزَّانِهَا وَبُكُتُ بُولِيتُهَا عَلَى أَجْبَالٍ. ﴿ وَكَانَ عِندَ مَا يَهِ ٱلنَّهُرَ فِي أَجَا رَجَعَتُ إِلَى أَبِيهَا فَأَتُّمْ بِهَا ٱلنَّذُدُ ٱلَّذِي نَذَرَهُ وَهِيَ أَنْ تَمْرِفُ دَجُلًا فَصَادَ دَسَّا بَيْنَ بِني إِسْرَائِيل المُنتِكِ أَنْهَا فِي كُلُّ حَوْلِ تَمْنِي بَنَاتُ إِسْرَائِيلَ وَيَغُنَّ عَلَى ٱبْنَةِ يَفْتَاحَ ٱلْجِلْمَادِي أَرْبَعَة أيَّام فِي ٱلنَّــَةِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

المنهج وَأَجْتُمُ رِجَالُ أَفْرَا نِيمَ وَعَبَرُوا إِلَى جِهَ أَلَيْهَا لِوَقَالُوا لِيُقَاحَ بِلَاذَا عَبَرْتَ لِلْحَادَبَةِ بَنِي غَمُونَ وَلَمْ تَدْعَنَا لِتَنْطَلِقُ مَمَكَ فَلْنُحْرَقَنُ عَلَيْكَ بَيْنَكَ بَالنَّارِ . ﴿ وَ فَالَ لَمْمُ يُعْتَاحُ كَانَتْ لِي وَلِنَمْبِي عُبَالَدَةُ شَدِيدَهُ مَمَ يَنِي مَثُونَ وَدَعُوثُكُمْ ظُلُم كُنَاهُ وفي مِنْ أبدِيهِم . بين وَإِذْ زَأْنِتُ أَنْكُمْ لَمْ تَخَالِمُونِي جَمَلَتُ نَفْسِي فِي رَاحَةٍ يَدِي وَخُرْتُ إِلَّى بَنِي عَمُّونَ فَسَلَّمُهُمُ ٱلرَّبُّ إِلَى بِدِي فَلِمَاذَا صَمِدْتُمْ إِلَى لِتُعَارِبُونِي ٱلْيُومَ. ويم وَجَّمَ يَفَاحُ يِعِيمُ رِجَالِي جِلْمَادَ عَمَارَبَ أَفْرَائِيمَ وَضَرَّبَ رِجَالُ جِلْمَادَ أَفْرَائِيمَ لِأَنَّهُمْ فَالْوَا إِنَّا أَنْهُمْ فَادُونَ مِنْ أَفْرَ أَيْمِ فَإِنَّ حِلْمَادَ بَيْنَ أَفْرَ الْبِم وَمَنْسَى، ويعيز وأمسك ٱلْجِلْمَادِيونَ عَلَى أَفِرَائِيمَ عَنَاوِضَ ٱلْأَدْدَنَّ فَكَانَ إِذَا أَحَدُ ٱلنَّادِينَ مِنْ أَفْرَائِيمَ قَالَ دَعُوني أَعُرُ يَقُولُ لَهُ ٱلِجُلْلَاءِيُّونَ أَأْفَرَا يُسِيِّ أَنْتَ فَيَقُولُ لَا. ﴿ لَكُمْ أَفَقُولُونَ لَهُ إِذَنْ فُلَ يْبُولْتَ فَيَكُولُ سِبُولْتَ غَيْرَ مُثَنِّبِهِ إِلَّى تَحْقِيقِ لَفَظِهَا فَيَقْبِضُونَ عَلَيْهِ وَيَذْبَحُونَهُ عَلَى عَاوِضِ ٱلأَرْدُنِ فَيْتِلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ مِنْ أَفْرَانِيمَ أَثَنَانِ وَأَرْبُونَ أَنْهَا . عَنِهِ وَوَلَى يَفْتَاحُ ٱلْمُضَاءَ عَلَى إِسْرَائِيلَ سِتَ سِنينَ وَمَاتَ يَفْتَاحُ ٱلْجَلْمَادِي وَدُفِنَ فِي إحدى مُدُن جِلْمَادُ وَ يَحْتِينِ وَتُوَكِّى الصَّفَاةُ بَعْدَهُ عَلَى إِسْرَائِيلَ إَجَانُ مِنْ بَيْتَ لَحْمَ . عَيْجَ وَكَانَ لَهُ ٱللَّأُونَ أَبْنَا وَٱللَّوْنَ أَبْنَةً فَرَوَّجَ بَنَاتِهِ ٱلثَّلَاثِينَ وَأَذْخَلَ ٱلآثِينَ كَتُمُّ لِبَدِيهِ . وَكَانَتُ مُدَّةً فَشَاآلِهِ عَلَى إِسْرَا لِيسَلَ سَجْ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالَ وَدُفِنَ فِي بَلِيتَ لَخْمَ • كالله فَوَلَى فَضَاآ إِسْرَائِلَ بَعْدُهُ أَلْمُونُ الزُّيلُونِي . وَكَانَتُ مُدَّةً فَضَا أَيْهِ عَلَى إِسْرَائِلَ عَشْرَ سِنِينَ ﴾ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الزُّبُولُونِيُّ وَدُفِينَ فِي أَيَّالُونَ فِي أَرْضَ زَيُولُونَ • وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِسْرَا يُلِلَ بِعَدْهُ عَبْدُ وَنُ إِنْ عِلْلِلَ أَنْهُ وَعُونًا . وَكَانَ له ٱرْبَلُونَ اَ اِنَّا وَكَالَّوُنَ خَجِدًا وَكَالُوا يَرْكَلُونَ سَبْعِينَ جَمْنًا. وَكَانَتْ مَدَّةُ فَشَالِب عَلَى إِسْرَائِيلَ غَالِيَ سِنِنَ ﷺ وَمَاكَمَ عَبَدُونَ بَنْ هَلِيلَ الْعِرْعَلُونِيُّ وَدُفِنَ فِي فِرْعَمُونَ فِي أَرْضِ الْوَالِيمُ فِي جَبِلِ الْفَسَالِيَّةِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

وَعَادَ بُو إِسْرَائِيلَ فَمَسِلُوا ٱلثَّرَّ فِي عَنِّي ٱلزَّبِ فَدَفَتُهُمُ ٱلزَّبُّ إِلَى أَبِدِي الْفِيسْطِينَةِ مِنْ أَدْنِينَ سَنةً . عَنْ وَكَانَ رَجُلُ مِنْ صُرْعَةَ مِنْ قَبِلَّةِ دَانِ أَنْحُهُ مَنُوحُ وْكَانْتُ أَمْرًا أَنَّهُ عَافِرًا لَا تَلدُ . ٢٠٠٤ فَتَرَّآنِي مَلاكُ ٱلرَّبِ لِنْمَزْأَةُ وَقَالَ لَمَّا إِنَّكِ عَافِرُ لَمْ تَلِيي وَلَٰكِنَّكِ سَخْمَلِينَ وَتَلِدِينَ أَنِّنَا . ﴿ وَٱلْآنَ فَأَحْمَظِي وَلَا تَشْرَبِي خُرًا وَلَا مُسكِّرًا وَلَا تَأْكُلِي شَيْنًا نَجِسًا ﴿ فَيْ إِلَّا لَكِ سَخَمَلِينَ وَنَلَدِينَ ٓ ابْنَا لَا يَعْلُو دَأْسَهُ مُوسَى لِأَنَّ ٱلصَّيَّ يَكُونُ نَاسَكًا يَقْدِينَ بَعْلَ أَمِّهِ وَهُوَ بَيْدَأَ يَعَلَاصِ إِسْرَائِيلَ مِنْ أَيْدِي الْعَلَىْ عَلَى مَ مِنْ مَعِيدُ فَعِنَّاتَ ٱلْمَا أَهُ وَكُلَّمَتْ زَوْجَهَا وَقَالَتْ لَهُ جَأَةَ فَى رَجُلُ الْحَيْ وَمَنْظُرُهُ كَنْظِرَ مَلاكِ ٱللهِ مُرْهِ بُحِدًا وَأَنَالَمُ أَسَأَلُهُ مِنْ أَينَ هُوَ وَهُوَلَمْ يُغْيِرِنِي بأنبِهِ عَي وَقَالَ لِي إِنْكِ سَفْعانِ وَلَا يَنَ أَبًّا - وَالْآنَ لَا تَشْرَبِ خَرًا وَلَا مُسْكُرًا وَلَا أَكُلِي شَيْنًا عَب لِأَنَّ السَّيِّي يَكُونُ تَاسَكًا يَدِّهِ مِنْ بَلَنِ أَمَّهِ إِلَى يَوْمٍ وَفَاتِهِ • عَيْدٍ مَسَلَّى مَنُوحُ إِلَى ٱلرُّبَ وَقَالَ أَقَوْسُلُ إِلَيْكَ مَا رَبِّ أَنَّ رَجُلَ اللَّهِ أَلَّذِي أَرْسَلُتُهُ يَنُودُ إِلَيْكَ وَلِيَلَمُنَاماً نَصْنَمُ بِالسِّيِّ ٱلْمُؤلُودِ . عِنْهِ فَهُمْ اللهُ دُعَّا مَنُوحَ فَأَنَّى مَلَاكُ اللهُ أَيْمًا إِلَى ٱلْمُأْةِ وَهِيَ فِي ٱلسََّفُرَّأَةُ وَلَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا مَمَهَا . جِينِينِ فَأَسْرَ عَتِ الْمُزَاةُ جَرْيًا وَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا وَقَالَتْ لَهُ فَدْ رَأَهُ ي لِيَ الرَّبُلُ الَّذِي أَمَّانَ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ . ١٠ إِنَّ إِنَّ مَنُوحُ وَأَنْطَلَقَ فِي إِنْر ذَوْجَتِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى الرُّجُلِ وَقَالَ لَهُ أَأْنَتَ الرُّجُلُ الَّذِي تَكُلُّمَ مَعَ ٱلْمَرْآةِ · قَالَ أَنَا هُوَ · و الله عَنَّالَ مَنُوحُ وَالآنَ إِذَا تَمُّ مَوْلُكَ فَكُنِفَ يَنْنِي أَنْ يُصَرُّفَ فِي أَمْرِ السَّبِي وَمَاذَا يُسِمَلُ بِهِ . عِلَيْهِ فَقَالَ مَلاكُ ٱلرُّبْ لِنُوحَ لِتَعْتَفِظُ ٱلْرَأَةُ مِنْ جَمِعٍ مَا فُلْتُ كَمَّا مِنْ كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ جَفْتَ ٱلْخَبْرِ لَا تَأْكُلُ وَخَرَّا وَمُسْكِرًا لَا تَشْرَبُ ﴿ عَلَيْكُ وَلَا تَأْكُلُ شَيًّا غَجِمًا بَلَ تَضْفَطُ كُلُ مَا أَمَرْتُهَا بِهِ . عِنْ فَقَالَ مَنُومُ لِلَاكِ ٱلزُّبِّ دَعْنَا لُلِّيكَ وَنُصْلِ لَكَ جَدْيًا مِنَ ٱلْمَرَ . عَلَيْنِ فَقَالَ مَلاكُ ٱلرَّبِّ لِنُوحَ إِنْ أَنْتَ ٱلْمُثَنِي لَم آ كُلُ مِنْ خُبْرَكَ أَمَّا إِنْ صَنَفَتَ نَحْرَفَةً فَالرُّبِّ أَصْعِدْهَا لِأَنَّ مَنُوحَ أَمْ يَكُنْ يَلَمُ أَقُهُ مَلاكُ أرَّبْ والمع فقال منوم للاك الرب ما أسك من إذا تم فولك تكر أك . عنه فقال لَهُ مَلَاثُ الرَّبِ لِم سُوالُكَ عَن أسمى وَاسمى عَبِبُ . مِن المَن مَنُوحُ جَذِي الْمَرَ وَٱلثُّدِمَةَ وَأَصْعَدَهُمَا لِلرَّبْ عَلَى ٱلعُّنْجُرَةِ فَعَمَلَ ٱلْمَلاكُ عَمَّلًا عَجِبًا وَمَنُوحٌ وَزَوْجَتْـهُ يْظُرَانِ . وَهِي فَكَانَ عِنْدَ ٱدْتِفَاعِ ٱلْمَبِ عَنِ ٱلْمُذَبِحِ نَعُو ٱلدُّآءَ أَنَّ مَلَاكَّ ٱلرَّبِ سَعِد فِي لَمِبِ ٱلمَذْ مِ وَمَنُوحُ وَزَوْجَهُ يَظْرَانِ فَحَرًا عَلَى أَوْجُهِما إِلَى ٱلأَرْضِ . وَاللَّهِ وَأَرْ يَهُدْمَلَاكُ ٱلرَّبِّ يَتِرَآنَى لِمُنْوحَ وَدُوْجَتِهِ أَيْمَا فَعَلِمَ مَنْوحُ حِينَيْدِ أَنَّهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ و الله عَنْوحُ لِأَمْرَأَتِهِ إِنَّا سَفُوتُ لِأَنَّا عَانِنًا أَفَٰهُ . ١٠ ﴿ فَالَّتْ لَهُ أَمْرَأُ تُهُ لَوْ أَنَّ ٱلرَّبِّ أَرَادَ أَنْ بِينَنَا لَمَا قَبلَ مِنْ أَيدِينَا غُرَفَةً وَتَقْدِمَةً وَلَا كَانَ لُم يَنا جَمِعَ ذلك وَلَّا أَسْمَنَا مِثْلَ ذَٰلِكَ فِي هٰذَا ٱلزُّمَانِ. ﴿ وَلَا رَوَلَدَتِ ٱلْمَرْأَةُ ٱبْنَا وَسَمَّتُ مُ يَعَمُونَ وَكَبَرَ السَّيُّ وَبَادَكُ الرُّبِّ . وَمَن وَمَانَنَ رُوحُ الرَّبِ لِحَرَكُ فِي عَلَةٍ دَانَ بَيْنَ صُرْعَة وأشاؤول

# أَلْفَصْلُ ٱلَّالِعَ عَشَرَ

جهيج وَزَلَ بِعَمُونُ إِلَى ثَنْهَ قَرَأَى فِي فِئَةَ آمُرَآةً مِنْ بَاتِ قَلِسْطِينَ. ﴿ يَعَلَيْهُ فَاسْطِقَ وَالْنَجْرَ اللّهِ وَأَمَّهُ وَاللّهَ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهَ وَوَنِجَةً . هِيجَعِ هَمَالَ لَهُ أَوْهُ وَأَمْهُ أَلْبَسَ فِي بَاتِ إِخْوَتِكَ وَفِي شَنِي كُلّهِ آمَرَآةً حَمَّى تَذْهُبُ وَتَأْخَذَ آمَرَآةً مِنْ أَنْفِيضَا فِينَا الْفَلْفِ. فَقَالَ يَحْمُونُ لِأَبِيهِ فَلَ إِلْهَا فِي لِأَنْهَا حَمْلُتُ فِي عَيْمًا مِنْهِمَ وَأَنْ يَلّمَ أَيْهِمُ وَأَمْهُ أَنْ مُعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ

وَأَنَّهُ كَانَ يَطِلُبُ سَبًّا عَلَى ٱلْقَلِسُطِينِينَ، وَكَانَ ٱلْقَلِسُطِينُونَ فِي ذَٰلِكَ ٱلرَّسَانِ مُتَسَلِّمَانِ عَلَى إِسْرَائِلَ وَ وَهُو مَا فَرَلَ شِمْنُونَ وَأَلُوهُ وَأَمُّهُ إِلَى تَبْتَهَ وَلَمَّا بَلُوا إِلَى كُرُومِ نَمُنَةً إِذَا شِيلً لِلْوَةِ مُؤَادً فِي وَجُهِ . ﴿ وَهُمْ مُلَّتَ عَلَيْهِ رُوحَ ٱلرَّبِ فَضَخَهُ كمَّا يَلْمَخُ ٱلْحِدْيَ وَلَمْ تَكُنْ فِي مَدِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُغْفِرْ أَمَاهُ وَأَمَّهُ بِمَا فَمَلَّ ۚ كَا يَكُو ثُمَّ زُلَ وَخَاطَكَ ٱلْمُ أَةَ فَكُنْتُ فِي عَنِينَ شِمْنُونَ . ﴿ وَهَجَ وَدَجَمَ بَعْدَ أَيَّام لِيَأْخَذَهَا فَعَاد لِتَظْرَ إِلَى جُثَّة ٱلْأَسَدِ وَإِذَا فِي جَوْفِ ٱلْأَسَدِ خَشْرَهُ مِنَ ٱلْقُلِ وَعَسَلُ ۗ كُنْ إِلَيْكُمْ فَأَشْتَارَ مِنهُ عَلَى كُفَّيهِ وَمَمْنِي وَهُوَ بِأَكُلُ وَجَاءَ أَنَاهُ وَأَمُّهُ وَأَعْلَاهُمَّا قَاكُمُلا وَلَمْ يُخْرِهُمُا أَنْ يُمِن جَوْف الْأُسَدِ اشْتَارَ الْسَلَ ، ﴿ يَهِيْكُ وَزَّلَ أَلُوهُ إِلَى الْمَرَاةِ وَصَنَعَ هَنَاكُ يَتْمُمُونُ وَلِيمَةً لِأَنَّهُ كُلُولِكَ كَانَتْ تَمَنَّمُ ٱلْمِثْبَانُ . ٢٢٠ فَلَمَا رَأُوهُ أَحْمَرُوا ثَلاَيْنَ صَلَّحا فَكَانُوا مَّنهُ. ﴿ وَإِنَّا فَأَمَّا لَهُمْ يَعْشُونُ إِنِّي مُلْقَ عَلَيْكُمْ لُفُوًّا فَإِنْ خَلْتُمُوهُ لِي فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ ٱلْوَلِيَّةِ وَأَصَّنِتُوهُ أَعْطَيْنُكُم لَلاَيْنَ قَيْصاً وَلَلْاَيْنَ حُلَّةً مِنَ ٱلنَّابِ عِنْ ﴿ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تُخَلُّوهُ لِي أَعْطَنْتُو بِي كَلاثِينَ قِيصًا وَلَلاثِينَ خُلَّةً مِن النَّبَابِ ، فَقَالُوا لَهُ أَلْنَ لُنْزَكَ لِلنِّمَهُ . ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهُمْ مَرْجَ مِنَ ٱلْآكِيلِ أَكُلُّ وَمِنَ ٱلصَّدِيدِ حَلاوَهُ . ظَمْ نَسْتَطِمُوا فِي ثَلَاثَةِ أَنَّامِ أَنْ يُخَلُّوا ٱللُّمْزَ ﴿ يَكُمُّ فَلَمَّا كَانَ ٱلْهُمُ ٱلسَّامِمُ قَالُوا لِأَمْرَأَة يُتَخَفُّون خَادِمِي زَوْجَكِ حَتَّى يَحُلُّ لَنَا ٱلْمُثَوَّ لِثَلا نَحْرَقَكِ مَمَ بَيْتِ آبيكِ . بَالنَارِ . أَلِتَ الْمُونَا وَعَوْغُونا . عِنْ فَكَتِ آمْرَاهُ يَعْمُونَ لَدَّيْهِ وَقَالَتْ إِنَّا أَنْتَ تُنْفِطْني وَلَا نَحْبُنِي قَدْ ٱلْمَيْتَ عَلَى مِنِي شَمْنِي أَنْزًا وَلَمْ تُطلينِي عَلَيْهِ ۖ فَقَالَ لَمَّا إِنِّي لَمْ أَطلَعُ عَلَيْهِ أَبِي وَأَيْ أَفَايَاكِ أَطْلِمُ عَلَيْهِ ، ﴿ يَعْتِينِ فَكُتْ لَدَنِّهِ سَبَّةَ أَيَّامٍ ٱلْوَلِنَهِ فَلمَا كَانَّ ٱلْيُومُ ٱلسَّامِ أَطْلَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ صَائِفَهُ فَأَطْلَقَتْ بَنِي شَمْهِا عَلَى ٱلْخُز و جِينَ إِلَى فَق ٱلْهُوْمِ ٱلسَّامِ قِمْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمَى قَالَ دِجَالُ ٱلْمِينَةِ أَيُّ شَيْء أَحَلَى مِنَ ٱلْسَلّ وَأَيْ نَفِيهُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْأَسَدِ . فَقَالَ لَمْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ مَرَّتُمْ عَلَى عِلْيِقِي لَمْ تَكْشِفُوا لَنزِي . كَلْنِهِ وَحَلَّتْ عَلَيْهِ رُوحُ ٱلرَّبِ فَنَزَلَ إِنَّى أَشْقَلُونَ وَقَتْلَ مِنْهِم كَالَائِينَ رَجَّلًا وَأَخَذَ يْكِيَّهُمْ وَأَعْلَى ٱلْحُلَالَ لِكَاشِنِي ٱللَّذَرِ . وَأَشْتَدُ غَضَهُ وَرَجَمُ إِلَى بَيْتِ أَبِسِهِ •

#### عَنْهُ وَصَادَتِ امْرَأَهُ شِحْنُونَ لِرَفِيْهِ الَّذِي كَانَ يُسَاحِبُهُ أَلْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَهُرَ

جِينَ وَكَانَ مِنْ بَعْدِ أَيَّامٍ فِي أُوَانِ حَمَادِ ٱلْخُنْطَةِ أَنَّ يَعْمُونَ زَارَ أَمْرَأَتُهُ وَحَلَ إِلَيَّا جَدْيًا مِنَ ٱلْمَرْ وَقَالَ أَدْخُلُ عَلَى ٱمْرَأَقِي فِي خَمْرَتُهَا . وَلَكِنَّ أَبَاهَا لَمْ يَدْعُلُ يَدْخُلُ وَقَالَ أَبُوهَا إِلَيْكِ قُلْتُ إِنَّكَ أَبْفَضْتَهَا فَزَوَّجُنَّهَا مِنْ صَاحِبِكَ وَلَكِنْ هٰذِه أَغَيًّا السُّنْرَى أُحْسَنُ مِنْهَا فَأَتْكُنْ لَكَ بَدَلًا مِنْهَا. ﴿ يَهِيْ لَقَالَ لَمْمُ يَتَّمْمُونُ أَنَا يَرِي ۗ ٱلْآنَ مِنَ ٱلْفَلِينَ عِنْ إِذَا أَزْلُتُ بِهِمْ شَرًّا . عَنْ وَأَنْطَلْنَ يَعْمُونُ وَأَصْطَادَ كَلاثَ مِنْ مُلْبِ وَأَخَذَ مَثَاعِلَ مَجْمَلُ ٱلثَّمَالِ ذَبَّ إِلَى ذَنبِ وَجَسُلَ بَيْنَ كُلَّ ذَنَبَيْنِ مِشْمَلًا كي وَأُوْقَدَ الْشَاعِلَ وَأَرْسَلُهَا فِي زَرْعَ الْقَلْسَطِينِينَ فَأَمْرَقُتِ الْأَكْدَاسَ وَالزُّرْعَ حَتَّى ٱلزَّيْونَ . عَلَيْهِ فَعَالَ أَهْلُ فَاسْطِينَ مَنْ صَنَّمَ هٰذَا فَتِيلَ يَعْمُونُ صِهْرُ ٱلتِّينِي لِأَنَّهُ أَخَذَ زَوْجَتُهُ وَأَعْطَاهَا لِصَاحِبِ. فَأَجْتُمَ أَهْلَ فَلَسْطِينَ وَأَمْرَقُوا ٱلْمَرَأَةَ وَأَمَاهَــَا بِالنَّادِ ، وَمِنْ فَعَالَ لَمْم يَعْشُونُ وَلَوْ فَمَالُمْ هَٰذَا فَإِنِّي أَنْتُمْ مِنْكُمْ ثُمُّ أَكُف عَنْكُمْ ﴿ يُعَلِّي وَمَرَبَّهُمْ سَافًا عَلَى فَحَلِ مَرْبَةً عَظِيمَةً ثُمُّ زَلَ وَأَقَامَ بِكُهُبِ صَغَرَةٍ عَظمَ . المن الله المنطينيون وَزُلُوا بِيهُوذَا وَتَفَرُّقُوا فِي لَحَى اللهُ عَلَيْهُ فَالَ لَمْمُ رِجَالُ يَهُوذَا لِلَذَا صَعِدْتُمْ غَلِيْكَا. فَتَالُوا صَعِدْنَا لِنُوثِقَ يَتَّمْفُونَ وَتَصْنَعَ بِهِكُمَّا صَنَّمَ بِكَا. المُنْ اللَّهُ أَلَافُ رَجُلُ مِنْ يَهُوذَا وَأَوْا كُمْفَ مَخْرَةٍ عَيْظُمَ وَقَالُوا الْبَعْشُونَ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ ٱلْفَلْسُطِينِينَ مُشَلِّطُونَ عَلَيْنَا فَلِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا ذَٰلِكَ . قَالَ لَمْم كَإ صَنْمُوا بِي مَنَعْتُ بِهِمْ وَإِنْ يَعَالُوا لَهُ قَدْ جِنَّا لِنُونَقُكَ وَنُسَلِّمَكَ إِلَى أَندى الْقَلْسَطِينَينَ. فَقَالَ الْمُمْ يَحْشُونُ ٱخْلِفُوا لِي أَنْكُمْ أَنْتُمْ لَا تَقْشُونَ بِي . ﴿ يَهِ فَعَالُوا لَهُ لَا وَلَكِن فُوثِقُكَ وَلُمْ إِلَى أَ إِيهِم وَلاَ مَتَاكُ غَنْ فَأَوْتَقُوهُ بَحَبَايِن جَدِيدَيْن وَأَسْمَدُوهُ

ين صَحْرَة عَبِطُمْ ، هِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَمُ الْفَلِسَطِينُونَ عِنْدَ لِللَّهِ مُحَسِلُ عَلِيهِ وَمِ الرَّبِ وَاللَّهُ مَا كَتَانُ مُشْعِطً بِالنَّالِ عَلَى دَرَاعَةِ كَانًا فَمَا كَتَانُ مُشْعِطً بِالنَّالِ وَمَا اللَّهُ وَكِنَا فَهِ وَاللَّهُ وَكَنَا بِهِ وَاللَّهُ وَكَنَا بِهِ وَمَا لَمَنْهُ وَكَنَا بِهِ وَمَا لَمَنَا وَمَنَا وَلَمَانَ مَنْهُ وَكَنَا وَلَمَانَ مَنَا فَلَكُ وَمَنَا وَلَمَا اللَّهُ وَكَنَا مِنْ مَنِهِ وَوَعَا فَلِكَ الْمُكَانَ وَلَمَا أَلْمَا أَلْمَانُ وَلَمَا أَلْمَالُهُ وَكَنَا بِهِ وَلَمَا أَلْمَانُ وَلَمَا أَلْمَانُ وَلَمَا اللَّهُ وَلَا إِلَيْكُ فَذَ جَلَقَ يَبِيهِ وَوَعَا فَلِكَ الْمُكَانُ وَلَمَا اللَّهُ وَلَا إِلَيْكُ فَذَ جَلَقَ يَبِيهِ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا إِلَيْكُ فَذَ جَلَقَ يَبِيهِ وَمُعَالَمُ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّكُ فَذَ جَلَقَ يَبِيهِ وَمُعَالَى اللَّهُ وَلَكُنَا أَلْمِيلُ عَلَيْكُ وَلَمِنَ عَلَيْكُ فَذَهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا ا

#### ألفَ فَا السَّادِسَ عَشَرَ

وَ عَمْ أَنْطَلَقَ يُتَمَدُونَ إِلَى غَزَّةً فَصَادَفَ هَنَاكَ آمَرَاتًا بَمَّا فَدَخَلَ عَلَيْكَا . كَيْ فَشْلِ لأَهْلِ غَزْمٌ إِنَّ يُتَمْنُونَ هُمْنَا فَأَحَاطُوا بِهِ وَكُنُوا لَهُ كُلُ ٱلْذِلِ عِنْدَ بَابِ ٱلْمَدِينَةِ وَسَكُنُوا ٱلْفَيْلَ كُلُّهُ وَقَالُوا عِنْدَ صَوْءَ ٱلصُّبَّحِ تَطُلُّهُ ﴿ \$ ﴿ وَهَا يَعْشُونَ إِلَّ يَصْبُ اللَّيْلِ وَقَامَ عِنْدَ نِصْفِ ٱللَّيْلِ فَأَخَذَ مِصْرَاغَيْ بَابِ ٱلْمَدِينَةِ مِصَادَتُكِ وَقَلْمَ ٱلْبَابُ وَمِدْلاَقُهُ وَهَمَّهُ عَلَى مَنْكِيبُهِ وَصَعَدْ بِذَٰلِكَ إِنِّى وَأَسِ ٱلْجَيْلِ ٱلَّذِي فَاللَّهَ حَيْرُونَ . وَمِنْ وَكَانَ بَهُدَ ذَلِكَ أَنَّهُ أَمَّتُ الْمَرَأَةُ فِي وَادِي سُورِيقَ أَسْمُا دَلِلَةً . عَنْ فَصَيدَ إِلَيْهَا أَصْلَابُ ٱلْقَلِيْطِينِينَ وَقَالُوا لَمَا خَدِيهِ وَٱنْفَرِي عَاذَا فُونْتُ ٱلْمُطْئِقَةُ وَعَاذَا أَدْمَكُنُ مِنْهُ حَتَّى تُوثِقَهُ وَنَقْهَ وَنَكْمَرُهُ وَنَحْنَ تَدَقَمُ إِلَيْكِ كُلُّ مِنَّا الْفَا وَمِنَّةً مِنَ ٱلْهِنَّةِ • عِنْ فَمَالَتْ دَلِيلَةُ لِشِمْنُونَ أَخْبِرْنِي فَإِذَا فُوَّتُكَ ٱلْمَعْلِيمَةُ وَعِاذَا تُوتَقُ لِتُمْهِرَ • كاللهُ عَنَالَ لَمَا يَعْمُونُ إِذَا أَوْتُنُونِي بِسَيْمَةِ أَوْتَارِ طَرِيتِهِ لَمْ تَجِتُ بَعْدُ وَإِنِّي أَصْمُفُ وأَصِيرُ كُواحِدٍ مِنَ ٱلنَّاسِ. عِنْ فَكُفَّمَ إِلَيْهَا أَفَطَابُ ٱلْعَلَمْطِينَتِينَ سَجْمَةَ أَوْتَارِ طَرِيتُهِ لَمْ نَجِتْ بَعْدُ فَشَدَّتُهُ مِنْ عِلَيْهِ وَأَلْكُمِينَ وَاجِسٌ عِنْدُهَا فِي ٱلْخُدَع . ثُمُّ فَالْتُ لَهُ قَدْ دَهُمُكَ ٱلْمُلْسَطِينِيُونَ يَا يُحْمُونُ . فَقَطْمَ ٱلْأُوْتَازَكَا لِنَظْمُ حَيْطُ ٱلْمُنْآقَةِ إِذَا شُيّطَ بِٱللَّهِ وَأَمْ يُلِمَّا مِمْ فَوْتُهُ . عِنْهِ فَقَالَتْ له دَلِيةٌ فَدَ خَدَعْنِي وَكَذَبْنِي فَأَخْبِرْ فِي ٱلْأَنَ عِذَا نُوتَيْ . عِلَيْهِ قَتَالَ لَمَا إِنْ أَوْتَغُونِي بِحِالِ جَدِيدَةِ لَمْ تُسْتَمْمُلَ قَطَّ فَإِنَّي أَسْمُتُ وَأَسِيرُ كُوَاحِدٍ مِنْ ٱلنَّاسِ . عِنْ فَأَخَذَتْ دَلِّلَةٌ حِبَالُاجِدِيدَةُ وَشَدَّتُهُ بِهَا وَقَالَتْ لَهُ فَدُ دَهِمَكَ ٱلْفَلَسُطِينُونَ يَا شَمُونُ وَٱلْكَمِينُ وَاجِنٌ فِي ٱلْخُذَعِ . فَعَلَمَ ٱلْحِالَ عَنْ ذِرَاهُهِ كَمَّا يُفْطُمُ ٱلْخَيْطُ . ﴿ وَهُمَّاكَ دَلِيلَةٌ لِشِّفُونَ إِلَى مَتَّى تُخَدَّعْنِي وَتَكْذِبُنِي فَانْهِوْ فِي عِلْمَا تَوْمَىٰ عَمَّالُ لَمَا إِذَا شَوْرَتِ مَنِهَ غُصَلِ وَأَلِي مَعَ السَّدَى. عِيَسِي فَكُنْتُهَا الْوَيْدِ وَقَالَتْ لَهُ قَدْ دَحِمَكَ الْفَلِيطِينُونَ كِالشِّفُونُ وَالنَّيْطَ مِنْ فَوْمِ وَقَلَ وَّتَدَّ ٱللَّهِ عِنَّالَمُدَى . عِنْ مُثَالَثُ لَهُ كَيْتَ تَقُولُ إِنِّي أَحِبُّكِ وَقَلْكَ لَيْسَ مَعِي وَهْنِهُ تَلَاثُ مَرَّاتٍ وَأَنْتَ تَخْدَعُني وَلَمْ تُخْبِرْنِي بَاذَا فَوْنُكَ ٱلْمَطْيَةُ . ﴿ وَأَنْ كَأَنَ مُنَايِقُهُ بَكُلامًا كُلُّ يَوْمٍ وَتُمَارِّهُ مَالَتَ تَفُهُ إِلَى ٱلْمُوتِ عِنْهِ } فَأَطَالَهَا عَلَى كُلّ مَا فِي بَطْهِ وَقَالَ لَمَا لَمْ يَهُلُ رَأْسِي مُوسَى لِأَنِي تَاسِكُ فِذِ مِنْ بَطْنِ أَقِى فَإِنْ خُلِقَ رَلْمَى ظَرَقَتْنِي ثُوَّ تِي وَضَلْفَتُ وَصِرْتُ كَوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ . ﴿ إِنَّهِ ۚ وَرَأَتْ ذَلِيلَةُ أَنَّهُ فَدْ كَافَهُمَا بَكُلِ مَا فِي قَلِيهِ فَأَرْسَلَتْ وَدَعَتْ أَصْلَابَ الْقَلْسَطِينِينَ وَقَالَتِ أَسْمَدُوا هٰنِهِ ٱلْمُودَ فَإِنَّهُ قَدْ كَاشَنِنِي بِكُلِّ مَا فِي قَلْيِهِ فَسَمِدَ إِلَيَّا أَصْلَابُ ٱلْكِسْطِينِينَ وَأَقْسَتُهُ إلىسيم. كالله فاضحت على ركبتها ودَعَت رَجُلا عَلَقَ سَعَ خُصَلِ وَأَجِد وَطَيْفَ مَنْهِ وَهَذَ فَارَتُهُ فُونُهُ عِيرٍهِ وَقَالَ لَهُ قَدْ دَهِمَكَ الْفِيلَطِينِونَ يَا يَحْفُونُ. فَأَسْتَنَظ مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ أَخْرُجُ كَمَا كُنْتُ أَصْغَاطُلُ مَرَّةٍ وَأَنْتَضِنُ وَهُوَ لَا يَتَلَمُ أَنَّ الرَّبَّ قَدْ ظَرْقَهُ . عِنْ لَهُ فَعَنِينَ عَلَيْهِ ٱلْفَلِينَظِينُونَ وَقَلُوا عَنْنُهِ وَزَلُوا بِهِ إِلَى عَزَّهُ وَشَدُوهُ بِسَلَسَتَةَبِنَ مِنْ نُحَلِمَ وَكَانَ يَتَخَمَنُ فِي ٱلسِّجْنِ. ٢٢٥ وَأَخَذَ شَمَرُ وَأَسِهِ يَنْبُتُ بِعَدَ

أَنْ خُلِقَ . ﷺ فَأَمَّا أَقَطَابُ أَلْمَا سُلِيْتِينَ فَأَجْمَالُوا لِيَذْبِحُوا دَبِيمَةً غَظِيمَةً لِمَا أُونَ إِلْهِمْ فَرَحًا وَقَالُوا فَدَدَقَعَ إِلَيْنَا إِلَى أَيْدِيتَ الْخَصُونَ عَلَوْنَا . ﴿ وَلَمَّا رَآهُ ٱلشَّف تَجَدُوا إِلَهُمْ لِأَنْهُمْ قَالُوا مَدْ دَمَعِ إِلَهَا إِلَى أَنْهِ يَا عَدُونَا ٱلَّذِي خَرَّبُ أَرْضَنَا وَالْكُثر قَائِرًا . ﴿ إِنَّهُ مُلَاتِ نَفُولُهُمْ قَالُوا هَلُمْ اِنْجُمُونَ لِلَّلَبِ اَمَامَنَا فَدَعُوا الْجُمُمُونَ مِنَ السِّجْنِ فَلَبَ أَمَامُهُمْ وَأَقَامُوهُ بَيْنَ الْسَمَدِ، ﴿ لِيَهِمْ فَقَالَ سِّمْشُونَ لِلسِّيمَ الْآخِذِ بِيْدِهِ دَغْنِي أَلْمُنَ ٱلْمِنْدَ ٱلْغَامُمْ لِمَانِهَا ٱلْبَائِتُ حَنَّى أَتَّكِئ عَلَيْنًا. ﴿ ﴿ وَكَانَ ٱلْبَلِيتُ غَاصًا بِإِلزِجَالِ وَالنِّسَآءَ وَكَانَ هَنَاكَ جِيمٌ أَفطَابِ ٱلْفَلْسَطِينِينِ وَقُوْقَ ٱلسُّطَحِ تُحُو ثلاثَةِ ٱلْافِ مِنْ ٱلْزِجَالَ وَالبِسَآءَ يَنْمَرَجُونَ عَلَى يَتْمَشُونَ وَهُوَ يَلْمَبُ • ﴿ وَأَلِيمَا فَدَعَا غَمْنُونَ انْزَبَ وَقَالَ اللَّهُمَّ بَارَبَ ادْكُرْنِي وَشَدِّدْنِي هَٰذِهِ الْمَرْةَ أَيْمَنَا بَا الْهِي لِأَنْتَهُمَّ لِمَيْنَ مِنَ ٱلْعَلِيْطِينِينَ مَمْنَةً وَإِحِدَةً ﴿ كِلْكُنِي ثُمْ فَبَضَ شَخْطُونُ عَلَى ٱلْسُودَيْنِ ٱللَّذَيْنِ فِي ٱلْوَسَطِ ٱلْمَانِمِ عَلَيْهِمَا ٱلْبَيْتَ وَأَنَّكَمَا عَلَيْهِمَا آخِذًا أَحَدُهَا بِيَهِينِهِ وَٱلْآخَرَ بِشِهَالِهِ كالإوقال رَعْمُونَ اتَّتُ نَفْهِي مَمَ أَلْلِسْطِينِينَ وَانْحَنَى بِشِنْةٍ فَسَقَطَ ٱلْيَتْتُ عَلَ ٱلْأَقْطَابِ وَعَلَى جَمِعِ ٱلشَّمْبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَيْتِ • فَكَانَ ٱلْمَوْقَى ٱلَّذِينَ فَطَهُمْ فِي مَوْمِج أَكْثَرَ مِن الَّذِينَ فَنَاءِمْ فِي حَايَهِ ، كُنْتِكُمْ فَتَرْلَ إِخُونُهُ وَجَمِيعٌ أَهُلَ بَيْنِهِ تَحْمَلُوهُ وَصِمِدُوا بِهِ وَدَفَنُوهُ بَيْنِ صُرْعَةَ وَاشْتَاؤُولَ فِي قَبْرِ مَنُوحَ أَبِيهِ • وَكَانَ قَدْ تَوَلَّى ٱلْمُضَاء عَلَى إِسْرَائِيلَ عِشْرِينَ سَنَةً

# أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

عِيْجٍ وَكَانَ وَجُلُ مِنْ جَبِلِ أَفَرَائِهِمَ ٱلنَّهُ مِيِّنا. عَيْرِينَ فَقَالَ لِأَمِّهِ إِنَّ الْأَلْفُ وَآلِيَّةً مِثْمَالَ ٱلْعِظَةِ ٱلَّتِي أَخِذَتْ مِنْكِ وَحَلَفْتِ بِسَبِهَا وَتُكَلَّسُتُوعَلِي مَشْمَرٍ مِنِي هِي مَعِي أَنَا أَخَذَتُهَا . فَعَالَتَ أَمُّهُ بَارَكِكَ ٱلرُّبُّ يَا نَهَيَّ . عَنْ لِللَّهِ مَقَالَ اللَّهِ الْأَلْفَ وَٱلِكُمَّ مِثْقَالَ ٱلْهِنَّةِ . فَقَالَتْ أَمُّهُ قَدَّسْتُ ٱلْهِنَّةَ الرَّبِّ وَغَلَيْتُ عَنَّا لِأَبْنِي لِنْمَلَ مِنْهَا صَنْعَامَنْفُوشا وَصَنَّمَا مَدْيُوكًا وَٱلْآنَ أَرُدُهَا عَلَيْكَ. عَيْنِ فَرَدُ ٱلْهِضَّةَ عَلَى أَمِّهِ فَأَخَذَتْ أَمُّهُ مِلْتَي مِثْمَالِ مِنَ ٱلْعَفَّةِ وَدَفَعَتْهَا إِلَى ٱلصَّايْمُ فَعَمِلْهَا صَنْعًا مَنْقُوشًا وَصَنْمًا مَسْوِكًا فَكَانًا فِي بَيْتُ مِيِّعًا . ﴿ ﴿ وَكُانَ لِعِينَا مَيْتُ لِلْآلِمَةِ فَصَنَّمَ أَفُودًا وَزَافِيًا وَكُرِّسَ يَدِّ أَحَد بَنْيهِ فَصَادَ لَهُ كَاهِنَا ، عَنْ يَنْ وَفِي يَفْ ٱلْأَيَّامِ لَمْ يَكُنْ لِإَسْرَائِيلَ مَكْ فَكَانَ كُلُّ وَاحِد يَسْمُلُ مَا يُحْسُنُ فِي عَنْدُ . كَيْنَ إِلَا وَكَانَ فَتَى مِنْ بَيْتَ خَم يَهُوذَا مِنْ عَشِيرَة يَهُوذَا وَهُو لَادِيُّ وَكَانَ نَاذِلَاهُنَاكَ . كَانِينِ فَذَهَبَ الرَّجُلُ مِنَ ٱلْدِينَةِ مِنْ بَيْتَ لَخُم يَهُوذَا عَلَى وَجُهِ يُرْكَادُ مَنْذِلًا فَأَتَنَى إِلَى جَبَلِ أَفْرَائِيمَ إِلَى بَيْتِ مِينَا وَهُوَسَالِ فِي طَرِيفِهِ عَلَى فَال لَهُ مِيْغًا مِنْ أَنْنَ أَفْلُكَ . فَقَالَ لَهُ أَنَا لَادِيُّ مِنْ بَيْتَ لَلْمِ يَهُوذًا خَرَجْتُ عَلَى وَجي أَرْتَادْ مَنْزِلًا. عِنْهِ عَمْالَلُهُ مِيمَا أَفِمْ عِنْدِي وَكُنْ لِي أَبَّا وَكَاهِنَا وَأَنَّا أَهْرِي لَكَ كُلُّ سَنَةِ عَشَرَةً مِنْ ٱلْمَعْةِ وَكُنُوةً مِنَ التَّبَابِ وَقُوتَكَ فَذَهَبَ ٱللَّاوِيْمَةُ . ١٤٤٥ وَرْضِيَ ٱللَّهِ فِي أَنْ يُقِيمَ مَمَّ ٱلرُّجُلِ فَكَانَ ٱلْفَتَى عِنْدَهُ كَأَحْدِ بَنِيهِ • عِنْ لَمْ فَكُرْسَ مِفَا يَدَ ٱللَّاوِي فَكَانَ ٱلْمَنِي لَهُ كَامِنَا وَمُكُنَّ فِي بَيْتِ مِيغًا . ﴿ مَنْ لِمُ مَالًا مَيْنَا ٱلْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ ٱلرَّتُ قَدْ أَحْبَنَ إِلَى لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ لِي كَاهِنْ مِنَ ٱللَّاوِ مِنْ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

عِيْجٍ وَفِي قِفْ اَلْأَيْمِ مَا كِمُنْ لِإَسْرَائِيلَ مَكِنْ وَكَانَ حِنْلِهِ سِفْدُ ان مِلْلُ مِيرَاتًا مِسْكُنَى يِلاَنُهُ إِلَى ذَلِكَ آلِيوَم لَمْ يَكُنْ قَدْ وَعَلَّهُ صَيِّهِ مَنْ فَهِم مِن دَوِي الْبَلِّ مِن مُرْعَة والشَّوْلِلَ يَشِوْ اَلْوَرْضَ وَيَسْفُرُوهَا وَقُلُوا لَمْمَ اَطَلُمُوا اَسْلُوا الْوَرْضَ. فَاقُوا إِلَى جَبِّلُ الْوَرْائِيمَ إِلَى بَيْتِ مِيقًا وَبِلْوَا هُمَاكَ . عِيْجٍ وَبَهِنَا كَانُوا فِي بَيْتِ مِيغًا عَرَفُوا صَوْتَ اَفْنَى اللَّهِ فِي قَالُوا إِلَى هَناكَ وَقُلُوا لَهُ مَنْ جَبَّةٍ فِيتُ إِلَى هُمُهِكَ وَمَاكَ عَوْلُوا لَهُ مِنْ مَنْ جَاةٍ فِي بَيْتِ مِيغًا تَعْمَامُ هُوا صَوْتَ اَفْنَى اللَّهِ فِي قَالُوا إِلَى هُناكَ وَقُلُوا لَهُ مَنْ جَبَّةٍ بِكَ إِلَى هُهُمِكَ وَمَاكَ عَلَالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَى مِيمًا وَقُلُوا لَهُ مَنْ جَبَةٍ بِكَ إِلَى هُمِهِكَا وَكُنَا وَالنَّالِ مُنْ جَنَا لِي مُؤْلِقًا لِهُمْ مَنْ فِي مِيعًا كَذَاوَ كُنَا وَالنَّا لَمْ مِنْ فِي مِيعًا كَا وَكُنَا وَالْمَالِقِيقِ فَصِرْتُ لَهُ كَلِعِنَا . يَحِيْنِ عَنَالُوا لَهُ أَسْأَلُ لَنَا أَقَدُ فَعَلَمَ هَلْ نُعْجُ فِي طَرِيقنَا ٱلْتِي تَحْنُ سَارُونَ فِيهَا . وَلَيْكِمْ فَعَالَ لَهُمُ الْكَاهِنُ سِيرُوا بِسَلامٍ فَإِنَّ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّتِي أَنْتُمْ سَالِكُوهَا هِيَ أَمَّامً أرَّبِ . عَنْ إِنَّ فَمْنِي أَرْجَالُ ٱلْحُسْمَةُ وَجَآوا إِلَّ لَا بِينْ وَرَأُوا ٱلنَّفْ ٱلَّذِينَ بِهَا سَاكَتِينَ مُظْمَنِينَ عَلَى عَادَةِ الصُّيدُونِينَ آمِينِ مُطَينَيْنَ وَلَيْسَ مَنْ يَزْعَجُهُمْ فِي أَدْضِهمْ وَلَامَنْ يَشَلُّطُ هُمَاكُ وَكَانُوا بَسِدِينَ مِنَ ٱلصَّيْدُونِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ بَيْتُهُمْ وَبَيْنَ أَحْد عَلَاقَةُ . ﴿ يَكُمْ إِنَّ إِلَى إِخْوَتِهِمْ إِلَى صُرْعَـةَ وَأَشْتَاؤُولَ قَطَّالَ لَمْمُ إِخْوَنْهُمْ مَا وَرَآكَ كُمْ وَيُكُونُ فَقَالُوا لَهُمْ فُومُوا بَنَا تُصْمَدُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّا وَأَيْلَطَ أَدْصًا صَالِحَة جِدًا وَأَنْتُمْ مُتَقَاعِدُونَ فَلا تَتَوَافُوا عَنِ ٱلْمُسيرِ يُتَذْهَبُوا وَتَقَلَكُوا ٱلْأَرْضَ ﴿ إِنَّا مُكُمُّ عِنْدَ إِنَّا نَكُمُ تُصَادِفُونَ شَمْاً مُطْمَنّاً وَأَلْبَلا أَ وَاسَمَةٌ وَقَدْ دَفَعَا ٱلرَّبِّ إِلَى أَيْدِيكُمْ مَكَانٌ لَاعَوزَ فيه لِنْمَى مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ . ﴿ ﴿ مُؤْمِّلَ مِنْ عَشِيرَةِ دَانِ مِنْ صُرْعَةً وَأَشَاؤُولَ سِتُ مِلَّةِ رَجْلِ وَهُمْ مُنَدَجِّهُونَ فِي ٱلَّةِ مَرْيِهِمْ عِلْكِي وَصَعِدُوا وَزَلُوا عِنْدَ قِرْيَةً بَالرِيمَ فِي يَهُوذَا وَإِذَ لِكَ دُعِي ذَٰلِكَ ٱلْمُومِنُمُ عَسَلَّةً ذَانِ إِلَى هَٰذَا ٱلْيَوْمِ وَهُوَ وَرَأَآ مِرْيَةَ يَهَارِمٍ . كَنْ وَجَازُوا مِنْ هُنَاكَ إِلَى جَبَلِ أَفْرَا نِيمَ وَأَوَّا بَيْتَ مِيمًا ﴿ كُنْكُ فَتَكُلُّمُ ٱلْحُسَةُ ٱلرِّجَالُ أَلَّذِينَ ٱلْمُلَقُّوا لِيُجُمُّوا أَرْضَ لَابِيشَ وَقَالُوا لِإِخْوَتِهِمْ أَتَمْلَمُونَ أَنَّ فِي هٰذِهِ ٱلْبُيوتِ أَخُودًا وَرَّافِيًّا وَمَنْمًا مَنْفُوشًا وَمَنْمًا مَسْبُوكًا فَأَنْظُرُوا ٱلْآنَ مَاذَا تَصْنَعُونَ . ولله فَالُوا إِلَى هُنَاكَ وَجَاآُوا بَيْتَ ٱلْنَتَى ٱللَّادِي فِي بَيْتِ مِيمًا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ كاللهُ وَوَقَفَ السَّتُّ مِنَّةَ رَجُلِ الْلَّذَةِ لِجُونَ فِي عُدَّةً خَرْيِهِمْ عِنْدَ مَدْخَلِ الْبَابِ وَهُمْ مِنْ بَني دَانِ . عَنْهِ وَصَمدَ الْخُسَةُ الرِّجَالَ الَّذِينَ جَسُوا ٱلْأَوْضَ وَدَخُلُوا إِلَى هُنَاكَ وَأَخَذُواْ اَلصَّنَّمَ الْمَنْفُوشَ وَٱلْأَفُودَ وَالنَّرَافِيمَ وَالصَّنَمَ ٱلْمَسْبُوكَ وَٱلْكَاهِنُ وَافِثُ عِنْدَ مَدْخَلِ ٱلْبَابِ مَمَ ٱلسَّتْ مِنْ وَجُلِ ٱلسَّنَافِينَ مِنْدُةً ٱلْحَرْبِ . مِنْ اللَّهُ وَخَلَ أُولَاكَ بَيْتَ مِينَا وَأَخَــُ ذُوا الصُّنَمُ الْنُقُوشُ وَالْأَفُودَ وَالتَّرَافِيمَ وَالصَّنَمُ ٱلْمُسْوِكَ . فقَالَ لَهُمُ ٱلْكَاهِنُ مَاذَا تَغْمَلُونَ . ﴿ يَهُمُ فَقَالُوا لَهُ ٱسْكُتْ ضَمْ يَدَكُ عَلَى فَيْكَ وَٱصْلَاقِ مَمَا وَكُنْ لْنَاأَمْ وَكَاهِنَا . أَأَنْ تَكُونَ كَاهِنَا لِيْتِ رَجْلِ وَاحْدِ خَيْرٌ لَكَ أَمْ أَنْ تَكُونَ كَاهِنَا لسيطٍ وَعَشِرَةٍ فِي إِسْرًا نِيلَ ، كَيْنِي فَعَلَابَتْ نَفْسُ أَلْكَاهِنِ وَأَخَذَ ٱلْأَفُودَ وَالتَرَافيمَ وَالصَّمَر ٱلْمُنْفُوشَ وَدَخَلَ بَيْنَ ٱلْقَرْمِ ﷺ ثُمَّ ٱلثَّنُوا وَذَهَبُوا وَجَمَلُوا ٱلْأَطْفَالَ وَٱلْمَاشِيَةَ وَكُلُّ يْمِن تُدَامُهُ . يَنْ فَلَمُا أَبْدُوا عَنْ بَيْتِ مِينًا أَجْتُمَ ٱلرَّبَالُ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلْيُوتِ بِٱلْمُرْبِ مِنْ بَيْتِ مِيمًا وَلَجُوا بَنِي دَانِ ﴿ وَمَا مُوا بِبَنِي دَانِ فَالْتَمْتُوا وَقَالُوا لِينَا مَالَكَ تَصْرُخُ . كِلَيْكِ فَقَالَ آلَمِنَي أَلْقِي سَنَمْنَا أَخَذُ تُمُوهَامَّمَ ٱلْكَاهِن وَأَسْلَلْهُمْ فَآيِينَ لِي وَتَقُولُونَ لِي مَالَكَ . ﴿ يَعِينَ فَقَالَ لَهُ بُلُودَانِ لَا لِنَجْمُ صَوْتُكُ بَنْنَا لِللَّ لِلاَقِيكُمْ دِجَالُ أَعِزُهُ النُّفُوسِ فَتُهَاكَ نَفْسَكَ وَنَفُوسَ أَهْلَ بَيْنَكَ . ﴿ ﴿ وَمَضَى بَنُو دَانَ فِي سَبِلِهِمْ . وَإِذْ رَأَى مِيمًا أَنَّمْ أَشَدُّ مِنهُ أَرْتَدُّ ورَجَمَ إِلَى بَيْتِهِ ، عَلَيْ وَأَمَّا هُمْ فَأَخَذُوا مَا صَنَمَ مِيخًا وَٱلْكَاهِنَ ٱلَّذِي كَانَ لَهُ وَجَاآوا إِلَى ۖ لَا يِشَى إِلَى شَمْبٍ سَاكن مُطْمَيْنِ فَشَرَقُوهُمْ بَحَدَ ٱلسَّيْفِ وَأَحْرَقُوا ٱلْمَدِينَةَ بَالنَّادِ . ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُنْقَدُ لِأَنَّ ٱلْمِينَةَ مِيدَةُ مِنْ صَيْدُونَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَلَاقَةٌ. وَكَانتِ ٱلْمَدِينَةُ فِي ٱلْوَادِي أَلَّذِي لِيَّتَ رَحُوبَ فَأَبْتَوُا ٱلْمَدِينَةَ وَسُكُنُوهَا ﴿ كُنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ دَان أَبِيهِمَ ٱلَّذِي وُلِدَ لِإِسْرَائِيلَ وَكَانَ أَنْمُ ٱلْمَدِينَةِ قَبْلَ ذَٰلِكَ لَايِشَ • ﴿ يَهِمَ وَتَصَلّ بُو دَانِ ٱلصَّنَمَ ٱلْمُنْفُوشَ وَكَانَ بُو يَاثَانُ ثِنْ مِرْشُومَ بْنِ مَلَئَى هُوَ وَبُوهُ كَهَنةَ لسبط الدَّانِينَ إِلَى يَوْم جَلاَءَ ٱلأَرْضِ ﴿ ﴿ ﴿ وَبَقِي عِنْدَهُمْ صَنَّمُ مِجَا ٱلْمُقُوشُ ٱلَّذِي كَانَ مَاغَهُ جَمِعَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْتَيْكَانَ فِيهَا بَيْتُ ٱللهِ فِي شِيلُو

# ألْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

﴿ يَهُونُ مِنْكُ ٱلْأَيْمُ لَمَ يَكُنْ لِإِسْرَائِيلَ مَكِ وَكَانَ رَجُلُ لَاوِيَّ تَازِلَا بِسَتْحِ جَبَلِ الْمُوالِيْمُ فَاتَحْدَاقُرافًا سُرِيَّةً مِنْ بَيْتَ لَحْمَ يَهُوذًا ﴿ يَكُنَّ فَرَّاتَ عَلَيْهِ سُرِيَّةٌ وَقَرَعَتُ مَنْ عِنْدِهِ إِلَى بَيْتِ أِبِيها إِلَى بَيْتَ لَحْمَ يِهُوذًا وَمُكْتَتَ هَالَكُ أَرْبَيْةً أَشْهِرٍ. ﴿ يَعْ

عَامَ زَوْجُهَا وَسَارَ فِي طَلَبِهَا لِيُطَيْبَ قَلِهَا وَيَرْدُهَمَا إِنَّهِ وَأَخَذَ مَمَّهُ غُلامًا لَهُ وَخَارَيْنِ فَلْمُخَلِثُهُ بَيْتَ أَبِيهَا. فَلَمَّا زَّاهُ أَبُو ٱلْمُرْأَةِ فَرِحَ بِلِمَّآتِهِ ﴿ يَكِينَ وَأَمْسَكُمُ خُوهُ أَبُو الْجَارِيَّةِ فَمُكَّتَ عِنْدَهُ ثَلِاتُهُ أَيَّامٍ وَأَكْلُوا وَشَرِيُوا وَبَأْوَا هُنَاكَ ، عَنْهِ وَفِي أَلَيْمِ أَلَوْامِ بَكُرُوا مِنَ الْنَمَاةِ وَقَامَ إِنْصَرَفَ قَقَالَ أَبُو الْمُرَأَةِ لِصِهْرِهِ أَسْدِهُ قَلَبَكَ بِكِسْرَةِ خُبْزِ ثُم تَنْطَلِقُونَ. عِنْدَنَا وَلَتُعَلَّ نَمْنُكَ . ﴿ يَعِيْنِ وَلَأَنْهَضَ ٱلرُّجُلُ لِنَصْرِفَ أَلَمُ عَلَيْهِ حُوهُ فَعَادَ وَبَاتَ هُنَاكَ . يَهِيْمِ وَبُكُرَ فِي غَدَاةِ ٱلْيَوْمِ ٱلْحَالِيسِ لِيْصَرِفَ فَطَالَ لَهُ أَنُو ٱلْجَارِيَّةِ أَسْدُ قَائِكَ فَلِنُوا إِلَى أَنْ مَالَ ٱلنِّهَـارُ فَتَفَدُّمَا مَمَّا ﴿ فَهُو فَهَمَنَ ٱلرُّجُلُ لِيتَّصَرفَ هُوَ وَسْرَيُّهُ وَغَلَامُهُ فَقَالَ لَهُ حُوهُ أَبُو ٱلْمَرْأَةِ إِنَّ ٱلنَّهَارَ قَدْ مَالَ إِلَى ٱلْفُرُوبِ فَيبِنُوا هُمَّا هُوَذَا النَّهَارُ قَدْ مَالَ فَبِتْ هُمُنَا وَلْتَطَ تُمْلُكَ وَغَدًا تُبْكُرُونَ فِي طَرِيقُكُمْ وَتَمْني إلى مَنْزِلِكَ . وَيَهِ وَلَمْ يَرْضَ ٱلرُّجُلُ أَنْ يَبِيتَ بَلْ قَامَ وَٱنْصَرَفَ حَتَّى ٱتَّهَى إِلَى مُقَابَل يَهُوسَ أَلِّني هِيَ أُورُشَلِيمُ وَمَنَّهُ جَارَانِ مُوقَرَانِ وَسُرَّيُّهُ • عِنْ وَفِيَا هُمْ عِنْدَ يَهُوسَ وَقَدْ مَالَ ٱلنَّهَارُ جِدًّا قَالَ ٱلنَّلَامُ لِمَوْلَاهُ مِلْ بِنَا إِلَى مَدِينَةِ ٱلْيُوسِيِّينَ هَذِه فَنَبِيتَ فِيهَا ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَنَّا لَا أُمُولًا أَلَّا غَيلُ إِلَى مَدِينَةٍ غَرِيبَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدُ مِنْ مِني إِسْرَا يُمِلَّ وَلَكِنْ نَغَطَى إِلَى خَبْمَ . ﴿ يَكُنُّكُمْ وَقَالَ لِنُلَامِهِ سِرْ بِنَا تَتَقَدُّمُ إِلَى بَمْضِ هَلَّهِ ٱلْمُواسِم وَنَهِيتُ فِي جَبْمَ أَوْ بِي ٱلرَّامَةِ . ﴿ يَهِي عَبِازُوا وَسَازُوا فَنَابَتْ لَمْمُ ٱلشُّمُنُ وَهُمْ عِنْكَ جَبْمُ ٱلْتِي لِنَيْآمِينَ. ١٩٣٤ فَالُوا إِلَى هُنَاكَ وَدَخَلُوا لِيَبِينُوا فِي جَبْمُ فَتَزَلُوا فِي سَاحَةٍ ٱلْمَدِينَةِ وَأَمْ يُؤْدِهِمْ أَحَدُ إِلَى مَنْزِلِهِ لِيَبِنُوا . عَنْهِ فَإِذَا هُمْ يَرَجُلَ شَيْخٍ فادِما مِنْ عَمْلِهِ فِي ٱلْحَشُّلُ مَنْاً ۚ وَكَانَ ٱلرُّجِلُ مِنْ جَبَلِ أَفْرَائِهِمْ وَلَكِنَّهُ ثُرُّلَ جَبْمٌ وَكَانَ أَهْلُ ٱلْبِلادِ بْلَيْمِينِينَ . هِمْنَهُ قَرِضَ الشُّيخُ طَرْقَهُ فَأَبْسَرَ لَهَذَا النَّسَافِرَ فِي سَاحَةِ ٱلْمُبِينَةِ فَقَالَ لَهُ ٱلرُّجُلُ ٱلشُّيخُ أَيْنَ نُرِيدُ وَمِنْ أَيْنَ أَقَبَلَتَ . عِنْ اللَّهِ مَقَالَ لَهُ نَحْنُ عَايِرُو طَرِيقِ مِنْ بَيْتَ لَمْمِ يَهُوذَا زُبِيدُ سَلَحَ جَلِي أَفَرَائِهِمَ لِأَنِي مِنْ هَنَاكَ وَلَٰكِنِي كُلْتُ خَرَجْتُ إِلَى بَيْتَ خَلَّمَ يَهُوذَا وَأَنَا مُنْطَلَقُ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ وَلَيْسَ مَنْ يُؤْوِينِي إِلَى مَنْزَلِهِ كَلْمُ وَمُنْتَا يَئِنُ وَعَلَتُ لَحَبِيرًا وَخُبُرُ وخَرُ لِي وَلِأَمْسِكَ وَلِلْلَامِ ٱلَّذِي مَمّ عَبِيكَ لَا يُتُوذُنَا شَيْءٌ مِنَ ٱلْأَشْبَاءَ . عَنْ اللَّهُ اللَّهُ ٱلرُّجُلُ ٱلشُّيخُ سَلَامُ لَكَ وَمَهما أَغُوزُكَ فَلُوعَلَى وَلَا تَبِتْ فِي ٱلسَّاحَةِ ، ١١٨ وَجَأْ بِهِ إِلَى بَيْتِ وَطَرَحَ لَجَيرِهِم عَلَمًا وَغَسَلُوا أَرْجُهُمْ وَأَكُلُوا وَشَرِيُوا ﴿ يَكُنِّكُمْ فَلَمَّا طَابَتْ أَنْشُهُمْ ۚ إِذَا رِجَالُ ٱلْمَدِينَةِ قُومٌ بَنُو بَلِيمَالَ قَدْ أَحَامُلُوا بِٱلْيَتِ وَطَعِنُوا يَفْرَعُونَ ٱلْبَابَ وَقَالُوا لِلشَّبْخِ دَبِّ ٱلْيَتِ أَمْرُ جِ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي دَخَلَ بَيْنَكَ لِتَمْرَفُهُ . ١٤ فَكُمْ جَ إِلَيْهِمِ ٱلرُّجُلُ مَسَاحِبُ ٱلْيُتِ وَقَالَ لَمْمُ لَا يَا إِخْوَتِي لَا تَعْمَلُوا شَرًّا بَلْمَ مَا دَخَلَ لَهُذَا ٱلرُّجُلُ يَئِني لا تَفَلُّوا هٰذِهِ ٱلْمَاحِنَةَ . ٢٢٥ هٰذِهِ ٱلْبَتِيَّ ٱلْمَذَرَآا وَسُرَّيُّهُ أَمْرُجُهُمَا إِلَيْكُمْ فَأَذِلُوهُمَا وَاصْنَعُوا بِهِمَا مَا يَحْسُنُ فِي غُيُونَكُمُ وَلَا تَصْنَعُوا بِهَذَا ٱلرَّجُلِ هَذَا ٱلْأَمْرَ ٱلْفَاحِش . عِيدٍ قَالَقُ ٱلْقَوْمُ أَنْ يَتَكُمُوا لَهُ فَأَخَذَ ٱلرَّجِلْ سُرِّيُّهُ وَأَمْرَجُهَا إِلَيْهِمْ خَارِجًا فَمَرَّ فُوهَا وَتَمَلُّوا بِهَا ٱقَدِّلَ كُلَّهُ إِلَى ٱلْفَدَاةِ وَتَرَكُوهَا عِنْدَ مَطْلَمِ ٱلْفَجْرِ . ﴿ ﴿ الْجَاآتِ ٱلْمَرَأَةُ عِنْدُ إِقْبَالِ ٱلصَّاحِ وَسَقَطَتْ عِنْدَ بَابِ بَيْتِ ٱلرُّجْلِ حَيْثُ كَانَ مَوْلَاهَا وَكَانَتْ هُنَاكَ إِلَى ٱلنَّهَارِ ، ﴿ وَهُمَّا مُولَاهَا بِٱلْفَدَاةِ وَلَغَعَ بَابَ ٱلْيُتِ وَمَرَّجَ لِيَذْهَبَ فِي سَبِيلِهِ فَإِذَا بِالْرَاأَةِ سُرِيَّتِهِ مَطْرُومَةً عَلَى بَابِ ٱلْيُتِ وَيَدَاهَا عَلَى ٱلْفَتَبَةِ . ٢٢٤ قَالَ لَمَا قُومِي بَنَا تَنْطَلِقُ فَلَمْ تَجِبُهُ . فَحَمَامًا عَلَى جَارِهِ وَقَامَ ٱلرُّجُلُ وَٱنْطَلَقَ إِلَى مَكَانِهِ ٠ ٢٠٠٠ وَأَقَى بَيْتُهُ وَنَاوَلَ سِكِنا وَأَخَذَ سُرِيَّتُهُ فَقَطُهَا مَعَ عِظامِهَا آثَنَتَيْ عَشَرَةً قِطْمَةً وَوَزَّتَهَا فِي جَبِيمٍ غُنُوم إِسْرَائِيلَ . ﴿ وَهُمُ كُنُولُ مَنْ رَآهَا قَالَ لَمْ يَكُنْ وَلَمْ لَمْ مِثْلُ هَذَا مُنذَ قَوْمَ مَرَجَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ إِلَى يَوْمِنَا هَٰنَا . فَفَكَّرُوا وَتَشَاوَرُوا وَأَنْمُرُوا

# ألفَ ألفَ الْعِشْرُونَ

كاللهُ فَرَجَ بُو إِسْرَائِلَ كُلُّهُمْ وَأَجْمَلَتِ ٱلْجَاعَةُ إِلَى ٱلرَّبِّهِ فِي ٱلْمِعْمَاةِ كَرُبُلٍ



مَوَاضِهِمْ وَأَصْطَفُوا فِي بَسْلَ تَامَادَ وَتَادَ كَيِنْ إِسْرَائِيلَ مِنْ مَكَانِهِ مِنْ عَرَآهُ جَبْعَ كاللهُمْ وَأَفْبَلَ مِنْ فَبَالَةِ جَبَّمَ عَفَرَهُ آلَافٍ رَجُلِ مُنْتَخِّلُونَ مِنْ كُلِّ إِسْرَائِيلَ فَأَشْنَدُ ٱلْهَنَالُ وَلَمْ يَلْلُمْ بُلُو يَلْيَامِينَ أَنَّ ٱلْلَّهَ قَدْمَتُهُمْ ۖ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهْزَمَ ٱلرَّبُّ بَلْيَامِينَ أَمَامَ إِسْرَائِيلَ وَأَهْلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ بَلْيَامِينَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ خَمَسَةً وَعِشْرِينَ أَلْعَا وَمِثْهُ كُلُهُمْ غُفَرَطُهِ سَيْفٍ . عَنْ مُأْمِنَ بُو بَلْيَامِينَ بُالِأَنْكِسَادِ وَأَفْرَجَ دِجَالُ إِسْرَافِيلَ لَبَنَّي بَلْيَامِينَ لِأَنَّهُمُ ٱلْتَخْدُوا عَلَى ٱلْكَمِينِ ٱلَّذِي أَقَانُوهُ عَلَى جَبَّمَ عَلَيْكُ فَأَمْرَعَ ٱلْكَمِينُ وَالْتَكُمُوا جَبْمَ وَأَنْتَشَرُوا فِيهَا وَصَرَبُوا كُلَّ ٱلَّذِينَةِ بَعَدَ ٱلسُّنِفِ. ١٠ وَكَانَ ٱلْمِسَادُ مَيْنَ رِجَالِ إِسْرَآئِيلَ وَٱلْكَمِينِ أَنَّهُمْ يُشِيرُونَ دُخَانًا بِكَثَرَةٍ مِنَ ٱلْمَدِينَـةِ . ﴿ وَلَمَّا أَذَيَّ شَعْثُ إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْخُرْبِ بَدَأَ بَلْيَامِينُ فَتَكُوا مِنْ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ كَلَاثِينَ وَجُلَا لِأَنْهُمْ قَالُوا إِنَّهِمْ مُنْهَزِمُونَ أَمَامَنَا كَمَا كَانَ فِي ٱلْوَاقِنَةِ ٱلسَّالِفَةِ ﴿ يَجْتَبُكُمْ فَأَخذَ ٱلْحَرِيقُ يَرْتَهُمُ مِنَّ الْمِدِينَةِ كَمُّمُودٍ دُخَانِ فَالْفَتَ بَلْمِينُ إِلَى وَرَآئِهِمْ فَإِذَا ٱلْمِدِينَةُ كُأَنَّهَا صَاعِدَةُ إِلْسُرِهَا إِلَى ٱلسَّاةِ . عِنْ وَأَوْتَدُ عَلَيْهِمْ وِجَالُ إِسْرًا ثِيلَ فَهْرِبَ وَجَالُ أَفِيكِينَ مَذْعُومِينَ لِأَنْهُمْ وَأَوْا ٱلْبَلَاءَ قَدْ زَلَ مِهُم عِنْ وَأَنْصَاعُوا مِنْ وَجُورِجَالُو إِسْرَائِيلَ إِلَى طَرِيقِ ٱلْبَرْنَةِ فَأَذْرَكُهُمُ ٱلْمِينَالُ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِمِ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْمُدْرِ فَأَهْلَكُوهُمْ • ﴿ يَكِينَكُ وَأَحَاطُوا بِبَذَامِينَ وَطَارَدُوهُمْ وَدَالُوهُمْ عَلَى دُعَةٍ إِلَى مُقَابَلٍ جَبَّعَ جِمَةً مَشْرِقٍ ٱلنَّمْسِ ٢٢٪ فَسَقَطَ مِنْ بَنْيَامِينَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ أَلْفَ دَجُلِ كُفُهُمْ ذَوُو بَأْسٍ. ﴿ الْمُثَلِّمُ فَوَلُوا هَادِ بِينَ إِلَى الْبَرِنَّةِ إِلَى صَخْرَةِ ٱلرِّمُونِ تَشْبَفُوامِنْهُمْ فِي ٱلطُّرُقِ عَلَى شَمَّةِ ٱلْافِ رَجُلِ وَجَدُوا فِي أَثْرِهِمُ إِلَى جِدْعُومَ فَتُمِلَ مِنْهُمْ أَقَا رَجُلِ. ﴿ لِللَّهِ فَكَانَتْ جُمَّةً ٱلْتَنْلَى مِنْ بَلْيَامِينَ فِي ذَٰلِكُ ٱلْيُوْمِ عَسَةً وَعِضْرِينَ أَلْمَا عُنْزِ عِلَى سَيْفِ جِينُهُمْ ذُوْهِ الْمِسِ. يَشْتِينَ وَوَفَى منهُمْ سِتُ مِثْ يَهُ رَجُلِ هَادِ بَينَ فِي طَرِيقَ ٱلْبَرَّةِ إِلَى صَفَرُهِ ٱلرَّمُونِ وَأَقَامُوا فِي صَفْرَةِ ٱلرِّمُونِ أَرْبَعَةَ أَصْهُمْ . ﴿ وَأَرْتَدُ رِجَالُ إِسْرَائِيلَ إِلَى بَنِي بَلْبَامِينَ وَضَرُبُوهُمْ بِحَــدٌ السَّيْفِ مِنَ النَّاسِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُدِينَةِ وَٱلْبَهَاشُ وَكُلِّ مَا وُجِدَ فِيهَا وَجِمِعَ ٱلْمُدُن ٱلِّتِي لَهُمُ أحرقوها بألثار

# ألفَصْلُ آلحَادِيْ وَٱلْعِشْرُونَ

جِينَ وَحَلَفَ رَجَالُ إِمْرَائِيلَ فِي ٱلْمُضْفَاةِ وَقَالُوالَائْزَوْجُ رَجُلُ مِنَّا ٱبْنَتُهُ إِنَّلَامِينَ. و وَأَقَيلَ الشُّف إِلَى بَيْتَ إِبلَ وَأَقَامُوا هُنَاكَ أَمَامَ أَعَلَى إِلَّى ٱلْمَأَةُ وَرَفُوا أَسُواتَهُمْ وَتَكُوْ ابْنَاء شَدِيدًا لِأَنْ وَقَالُوا لِلَاذَا يَا رَبُّ إِلَّهَ إِسْرًا ثِيلَ وَقَهَمُ هَذَا فِي إِسْرَا ثِيلَ أَنْ فَقِيدَ ٱلْوَعْ مِنْ إِسْرًا يِنِلَ سِيطِكُ وَيَكِلُ ٱلشَّفْ فِي ٱلْفَدِ فَأَبَّتُوا هُنَاكَ مَذَبُمُا وَأَسْعَدُوا عُرَقَاتِ وَذَ بَائِحَ سَلَامَةٍ . ﴿ وَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي لَمْ يَصْمَدُ إِلَى تَجْمَعْ إِلَى ٱلرَّبِ مِنْ جَمِع أُسْبَاطِ إِسْرًا بِيلْ وَكَانُوا فَدْ حَلُّوا يَبِنَا مُفَلِّظَةً عَلَى مَنْ لا يَصْمَدُ إِلَى ٱلرَّبَ فِي ٱلْمِسْفَاةِ مَا مُعِنَ لَيُونَّنَّ مَوْتًا ﴿ ١٤٠ وَنَدِمَ آبُو إِسْرَائِيلَ عَلَى بَلْيَامِينَ إِخْوَتِهِمْ وَقَالُوا النَّوْمَ قَدْ تُعَلِّمَ سَبِطُ مِنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ يَكُمُّ فَا نَصْنَمُ بَالَّذِينَ بَعُوا مِنْ حَيثُ ٱلنِّسَأَةَ وَقَدْ حَلَفَنَا غَنْ مِالرَّبِ أَنْ لَا نُعْطِيُّهُمْ مِنْ بَنَايَنَا ذَوْجَاتِ. ﴿ اللَّهِ مُنْ مَا أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَصْمَدُ إِلَى ٱلرَّبِّ فِي ٱلْمِصْفَاةِ ، وَكَانَ لَمْ يَأْتِ ٱلْحَلَّةَ أَحَدُ مِن يَابِيش جِلْمَادَ إِلَى ٱلْجَمْمِ عِنْ فَأَحْمِي ٱلشُّبُ وَإِذَا لَيْسَ هُذَاكَ أَحَدُ مِنْ سُكَّانِ وَإِيشَ جِلْكَةَ . ﴿ يَنْ إِلَيْهِ مُنَالِدٌ الْمُعَالَمُ النُّنُّى عَصْرَ أَلْفَ رَجُل مِنْ ذَوِي ٱلْبَأْسِ وَامْرُوهُمْ وَقَالُوا ٱنْطَلِمُوا وَٱضْرِبُوا أَهْلَ يَابِيشَ جِلْسَادَ مِجَدَ ٱلسُّيْفِ مَمَ ٱلْإِسَاءَ وَٱلْأَطْمَالِ ﴿ كِنْ وَهٰذَا مَا تَشْلُونَهُ . كُلُّ ذَكَر وَكُلُّ أَمْرَأَةٍ عَرَفَتْ مُبْشَرَةَ رَجْلِ فَأَسِلُوهَا . . عَلَيْ فَوْجِدُ مِنْ سُكَانِ يَابِيشَ جِلْعَادَ أَرْبَعْ مِنْةِ جَارِيَةِ عَدْراً ۗ أَمْ تَمْرِفُ مُبَاشَرةَ رَجُلِ عَجَاآوا بِينَ إِنَّى ٱلْحَلَّةِ فِي شِيلُوَ ٱلِّتِي فِي أَرْضِ كُنْنَانَ • كَيْنَتِي وَأَرْسَلَتِ ٱلجُمَاعَةُ كُلُهَ أَ وَكُلَّمَتْ بَنِي بَلْيَامِينَ ٱلَّذِينَ فِي صَغْرَةِ رَمُّونَ وَأَسْنَدُعَهُمْ إِلَى ٱلصُّنْحِ . ﴿ لَكُ فَرَجَمَ بْلَيَامِينُ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ فَأَعْطُوهُمُ ٱلنِّسَآ اللَّواتِي ٱسْتِفَوْهُنَّ مِن سَآ أَ يَا بِيشَ جِلْمَادَ طَلْمُ مُكْفِينَهُمْ • كَنْ لِلْهُ وَلَيْمَ ٱلشُّفُ عَلَى بَغْيَامِينَ لِإِنَّ ٱلرَّبِّ جَمَلِ لَلْمَةً فِي أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ •

وَاحِدٍ مِنْ دَانَ إِلَى بِلْرَ سُبَّمَ وَأَرْضِ جِلْمَادَ ﴿ لِمُنْكِمْ وَوَفَفَ وُجُوهُ جَمِيمِ ٱلشَّمْبِ وَكُلُّ أَسْبَلِ إِسْرَائِيلَ فِي عَبْسَ شَفِ أَفِهُ أَدْمُ مِنَّةِ أَلْفِ دَاجِلٍ غُنْرَطِ سَيْفٍ. ١٤٠٤ وَسَعَ بْو بَلْيَمِينَ أَنْ بَنِي بِسْرَا بِيلَ قَدْ صَعِدُوا إِلَى ٱلْمِسْفَاةِ . وَقَالَ بَنُو إِسْرَا بِبْلَ فُعُوا عَلَيْنَا كَفَ كَانَتِ هَذِهِ ٱلشَّكِمَةُ . ﴿ يَهِي فَأَجَابُ ٱلرُّجُلُ ٱللَّاوِيُّ ذَوْجُ ٱلْمُرَأَةِ ٱلِّي فُتِلَتْ وَقَالَ دَخَلَتْ أَنَا وَسُرَيِّنِي إِلَى جَبْمَ أَلِّتِي لِنَكِينِ لِنَبِيتَ ﴿ لَكُمْ فَوَبُّ عَلَى أَهْلُ عَجْمَ وَأَحَامُوا بِي وَأَمَا فِي ٱلْيُتِ لَئِلًا وَأَرَادُوا قَلَى وَآذَلُوا سَرَّئِقِ حَتَّى صَاتَتْ · وَيَعِي فَأَخَذَتُ سُرِيِّتِي وَقَطَلْتُهَا وَوَزَّعْنَهَا فِي جِمِيمَ أَرْضِ مِيرَاتِ إِسْرَائِسِلَ لِأَنْهُمُ مَنُوا قَاحَةً وَفَاحِثَةً فِي إِسْرَائِيلَ . ١٠ ﴿ فُوذًا كُلُّكُمْ يَابِنِي إِسْرَائِيلَ فَلَيْكُمُ بَالِانْسَادِ وَٱلْمُنُورَةِ لِمُهْنَا. بِكِيْنِ فَهَمَنَ ٱلشَّمْ كَرُبُلِ وَاحِدِ وَقَالُوا لَا يُمْرَفُ أَحَدُ إِلَى خَيْدِهِ وَلَا يَزِجِعُ أَحَدُ إِلَى بَيْدِهِ . ﴿ وَالْآنَ فَالْفَعَلَ بِحِيثِمَ هَٰذَا ٱلْأَصْ . وُوتُكُمُ ٱقْرْعَةَ . ﴿ يَنْ إِلَا مِنْ كُلِّ مِنْ وَجُلِ عَشَرَةً مِنْ كُلِّ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمِنَ ٱلْأَلْفِ مِنَّةً وَمِنَ ٱلرَّبُوَّةِ أَلْمَا لِيمَنَّادُوا لِلشُّفِ وَيَفْسَلَ ٱلشَّفْبُ عِنْدَ دُخُولِهِمْ جَبَّم بْلِينَ يَحْسَبِ ٱلْتَبَاحَةِ ٱلِّي مَنْلُوا فِي إِسْرَائِيلَ ، ١٤ كَا الْجَثْمُ جَمِيعُ وَجَالِ إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ كُرْجُلِ وَاحدِ عَلَى ٱ تَفَاق ٱلرَّأَي ١٤٪ وَأَذْ َلَ أَسْبَاطُ إِسْرَائِيلَ رِجَالًا إِلَى جَمِيمِ عَمَاثِرَ بَلْيَامِينَ وَقَالُوا لَمْمُ مَا هَذَا ٱلتَّرُّ ٱلَّذِي صُنعَ بَيْنَكُمْ . عَلَيْهِ إِدْفُوا إِلَيَّا ٱلَّهُومُ يَنِي لِيمَالَ ٱلَّذِينَ فِي جُبِّعَ فَتَقَلُّهُمْ وَنُصْرِفَ ٱلشَّرَعَنَ إِسْرَائِيلَ • فأبي بُو بْلَيْمِينَ انْ بَشَمُوا لِقَالِ إِخْوَتِهِمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ لَيْكُ وَأَجْمَمُ نُو بَنَالِمِينَ مِنَ ٱلْمُدُن إِلَى جَبْمُ لِيَخْرُجُوا وَيُخَاوِيُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، ﷺ وَأَحْمِينَ بَنُو بَلِيَـالِينَ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مِنْ ٱلْمُدُنِ سِنَّةً وَعِفْرِينَ أَلْفَ رَجُلِ عُنْزِطِ سَيْفِ مَا خَلا أَهْلَ جَبْمَ ٱلَّذِينَ كَانَ عَدَدُهُمْ سَمَّ مِنَّةٍ وَلِمُ لِمُنْتَخَبِنَ . عَلَيْ كَأْنَ مِنْ جَمِيرٍ هَذَا ٱلشَّفِ سَمٌّ مِنْهِ وَعُلِ مُتَخَبُونَ عَسْرٌ ٱلْأَيدِي كُلُ أُولَاكَ يَرُمُونَ ٱلْحَجَرَ بِالْفُلاعِ عَلَى ٱلشَّمَرَةِ فَلا يُخطِلُونَ ﴿ وَأَعْمِي دِجَالُ إِمْرَائِيلَ مَا خَلا بَنْيَاءِينَ أَزْبَمِ مِنْهُ أَلْفِ رَجُلِ غَتْرَطِ سَيْفٍ كُلُّهُمْ رِجَالُ مَرْبٍ . جَزَيْبِهِ فَقَامُوا وَمَسِدُوا إِلَى بَيْتَ إِبِلَ وَسَـأَلُوا أَهُمْ وَقَالَ بَنو لِمُرَايْلِ مَنْ مِنَا يَصْمَدُ أُولًا لِمَنَالِ بَنِي بَلْيَامِينَ فَقَالَ ٱلزُّبُّ يَهُوذَا أُولًا المُثَلِيجَ فَنَهَضَ بُّو إِسْرَائِيلَ ثُكِرَةً وَزُلُوا عَلَى جَبَّعَ كَانَتِهِمْ وَخَرَجَتْ رِجَالُ إِسْرَائِلَ لِنُحَارَبَةِ بَلْكِينَ وَأَصْطَتُ بُو إِسْرَائِلَ الْحُرْبِ عِنْدَ جَمْ . كَالْكُ فَخْرَجَ بُو بَنَامِينَ مِنْ جَبْمَ فَأَسْقَلُوا مِنْ إِسْرَائِيلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومَ أَكْيَنَ وَعِضْرِينَ أَلْفَ رَجُلٍ . ١٠ إِنْ أَمَّ تَسَلَّدُ ٱلشَّبُ رِجَالُ لِسْرًا بْيِلَ وَعَادُوا فَأَصْطَفُوا لِلْحَرْبِ فِي ٱلْمُوْضِعِ ٱلَّذِي أَصْطَفُوا فِيبِ أَوْلَ بَوْمٍ كاللهِ وَصَعِدَ بُلُو إِسْرَائِيلَ فَهُكُوا أَمَامَ ٱلرَّبِّ إِلَى ٱلْمَسَّاءُ وَسَأَلُوا ٱلرُّبَّ فَا يُلِينَ أَنْهُو إِلَى عُكَرَبَةِ بَنِي بَلْيَلِينَ إِخْوِيَّا أَيْمًا . فَقَالَ لَهُمُ ٱلرَّبُّ ٱسْمَدُوا إِلَيْهِم . عُلَيْجَ فَأَذْ دَلَفَ نُو إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْيُومُ ٱلنَّانِي لِعُلَاثِةِ بَنِي بَالْمِينَ. ﴿ يَنْكُمْ غَلَيْهِمْ بَلَامِينُ مِنْ جَبْعَ فِي ٱلْيُومِ ٱلثَّانِي فَأَسْفَطُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَيْمَنَا ثَمَّانِيَةً عَشَرَ أَلْفَ وَجُل كُلُّهُمُ عُمُّرُ عُلُو سَيْفٍ ، يُحَدِّجُ وَمَعَدَ بُو إِسْرَائِيلَ ٱلشَّمْ كُلُهُ وَأَوْا بَيْتَ إِبِلَ وَبَحَوْا وَأَظْمُوا هُنَاكَ أَمَّامُ ٱلرَّبِّ وَمَانُوا ذَٰلِكَ ٱلْهُومَ إِلَى ٱلْمُمَا ۗ وَأَصْعَدُوا عُرَقَاتِ وَذَيَاجُحَ سَلَامَةِ أَمَّامَ ٱلرَّبِ. ﴿ وَسَأَلَ بُو إِسْرَائِيلَ ٱلرَّبُ وَكَانَ تَابُوتُ عَبْدِ ٱلَّهِ فِي يَكْتَ ٱلْأَمَّامِ هُنَاكَ ﴿ وَكُانَ فِغَلَنُ بْنُ أَلِمَاذَادَ بْنِ هُرُونَ يَقِفْ أَمَامَهُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَقَالُوا أَنْمُودُ غَمْرُجُ بَمْدُ لِحَارَتِهِ بَنِي بَلْنَامِينَ إِخْوَيْنَا أَمْ ثَكُفُّ. فَقَالَ ٱلرَّبُ ٱصْمَدُوا لِأَتِي فِي غَدِ أَدْفَهُمْ إِلَى أَيْدِيكُمْ . يُحْلِيْكُ فَأَقَامَ بُو إِسْرَائِيلَ كَيِنَا عَلَى جَبْمَ مِن جَبِيم جَمَايَهَا ﴿ وَمُعِدُّ نَبُو إِسْرَايُولَ عَلَى نِنِي بَلْمَامِينَ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّأَلِثِ وَٱصْطَفُوا عِنْدَ جَبُمْ كَا لُمُ تَيْنِ ٱلْأُولَيْنِ. ﴿ لَكُنْ الْحَرْجَ بَنُو بَلْيَامِينَ عَلَى ٱلشَّعْبِ وَٱلْسَحُواعَ ٱلْمُدِينَةِ وَكُلْفُوا يَفْنُونَ مِنَ ٱلشَّفْرِ كَا لُمَّ تَيْنِ ٱلْأُولَيْنِ فِي ٱلطَّرِيقَيْنِ ٱلسَّاعِدَ يَنِ إحداهما إلى بَيْتُ إِبِلَ وَالْأَخْرَى إِلَى جَبَّمَ فِي ٱلصَّخْرَا ﴿ فَتُهِلَ مِنْ إِسْرَائِيلَ نَحُوْمِنْ لَلا يُعْدَجُلا كَنْ فَقَالَ بَنُو بَلِيَامِينَ إِنَّهُمْ مُنْهَزِمُونَ أَمَامَنَاكُمَا كَانَ أَوَّلًا. فَأَمَّا بَنُو إِسْرَائِيلِ فَقَالُوا لِنَوْبُ وَلَنْحَيْهُمْ عَنِ ٱلْمِدِينَةِ إِلَى ٱلطُّرُقِ . ٢٠٠٠ وَقَامَ دِجَالٌ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ مِنَ

أَمْرُ فِي جِدًا. عَلَيْهِ وَإِنِي ٱلطَلَقْتُ مِنْ هَهَا مُكْتَنَزَةَ وَالْجَمْنِي الرَّبُّ فَادِغَةَ قَلمَاذَا تَدُعُونِي نُمْمِي وَالرَّبُّ قَدْ سَهِدَ عَلَى وَالْقَدِيرُ تَحْيَنِي . عِلَيْجَ وَهَكُذَا وَجَمَّتُ نُسْمِي وَوَاعُونُ ٱلْمُوالِيَّةُ كُشُنُهُا مَنها عَائِمَةً مِنْ أَرْضِ مُوابَ وَبَلْنَتَا بَيْتَ لَحْمَ فِي أَوْلِ حِمَادِ الشَّهُ

# ألفضل الثاني

كاللُّهُ وَكَانَ لِنُعْمِي ذُو قُرَابَةِ لِرَجْلِهَا جَبَّارُ بَلْسِ مِن عَشِيرَةِ أَلِيمُكَ ٱلنُّمـهُ لِمُهَرُّ. كان وَانْ وَاعُوتَ ٱلْوَآيَةِ قالَ لِنْعَنَى أَنَا وَاهِبَةٌ إِلَى ٱلْحُثُلِ لِأَلْتُوطَ سَنَا بِلَ وَوَآهَ مَن أَنَالُ عِنْدُهُ خُطْوَةً . فَمَا أَتْ لَمَا أَذْهَى وَابْلَيْةً . يُعَمِع فَذَهَبُتْ وَدَخَلَت حَمَّلًا فَأَلْقَطِت ينْهُ وَرَآا ٱلْحُمَّادِينَ. وَٱتَّنَقَ أَنَّهُ صَحَانَ فِعَلَمَةً حَمَّلَ لِلْوَعَزُ وَهُوَ مِنْ عَشِيرَةِ أَلِيمَاكَ. جِنْ وَإِذَا بِبُوعَزَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ بِيْتَ لَحْمَ فَقَالَ الْمُشَادِينَ ٱلرُّبُّ مَمَّكُمْ . فَسَالُوا لَهُ بُادِكُكَ ٱلرَّبِّ . ﴿ يُعَلِّي مُثَالَ بُوعَزْ لِنُلامِهِ ٱلْمَاشِمَ عَلَى ٱلْحَمَّادِينَ لِمَنْ هَدِهِ ٱلْمَسَاةُ . بين الماب الله مُ الفام على الحصادين وقال هي فناة موابية قد رَجَت مَم تُعني مِنْ أَدْضِ مُوآبَ جِيْحِ أَوْقَالَتْ دَعُونِي أَلْتُقِطْ وَأَجْمُ مِنْ بَيْنِ ٱلْخُرَّمَ وَرَّا ٱلْمُضَادِينَ وَجَأْتَتْ وَهِيَ هُمَا مُنذُا لِسَبَاحٍ إِلَى ٱلْآرَ وَلَمْ تَلَبَثْ فِي ٱلْبَيْتِ إِلَّا طَيْلًا. يُعِيجُ فَعَالَ بُوعْرُ لِرَاعُوتَ أَسْمِي يَا بْنَيَّةُ لَا تَذْهَبِي تَلْتَقِطِي مِنْ حَقْلِ آخَرَ لَا تَبْرَحِي مِنْ هَاسَا ابل لَارِي فَتَهَانِي هُمُنَا ۚ ﴿ إِنَّهِ وَأَجْعَلِي عَيْنَاكِ عَلَى ٱلْخُلُلِ ٱلَّذِي يُحْصَدُ وَٱنْطَلِقِي وَرَّآهُ هُنَّ وَقَدْ أَمْرُتْ غِلْمَانِي أَنْ لَا يَتَرَسُوا لَك ، وَإِذَا عَطَيْتِ فَأَذْهَبِي إِلَى ٱلْأُوعِيةَ وَأَشْرِبِي يُّمَا أَسْتَمَاهُ ٱلْنَلْمَانُ . بِحِيْثِينِ فَحَرَّتْ بِوَجْهَا وَسَجَدَتْ إِلَى ٱلْأَرْضَ وَقَالَتْ لهُ كَيف يْمُتُ مُطْوَةً فِي عَلَيْكَ حَتَّى تُطْرُ إِنَّ وَأَنَّا غَرِيبَةً . ﴿ يَكُنِّكُمْ فَأَجَابَ لِوَعَرُ وَقَالَ لَمَا قَدْ أُخْبِرْتُ مِنْبِيكِ مَمْ هَاتِكِ مِنْ بَنْدِ وَهَا وَرَاجِكِ حَيْثُ تُرَكِّتِ أَبَاكِ وَأَمُّكِ وَأَرْضَ مَوْلِيكِ وَمِيرَتِ إِلَى سُبِ لَمْ تَمْرِفِ فِي إِنْ أَمْسِ فَمَا قَبْلُ ﴿ كِينَ إِنَّاكِ أَزَّبُ عَلَى مُنْعَكِ وَأَيْكُنْ أَجْرِكُ كَامِلًا مِنْ لَدْنِ ٱلرَّبِ إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي جِلْتِ لِتَعْتَبِي تَحْتَ جَنَاحَيْهِ ﴾ ﴿ وَلِمُ اللَّهِ إِنِّي قَدْ حَظِيتُ عِنْدَكَ يَا سَيِّدِي لِأَنَّكَ عَزَّيْنِي وَلَامَلَتَ قَلْ أَمْنِكَ وَأَنَا لَسْنُ كَإِنْدَى جَوَادِيكَ ، عِنْ إِلَيْ وَلَمَا كَانَ وَقَتْ ٱلْأَحْلُ قَالَ لَمَا بُوعَ عَلَبِي إِلَى هَمُنَا وَكُلِي مِنَ ٱلْخُبُرِ وَٱفْصِي لْمُمَلِّكِ فِي ٱلْحُلُ . هَبَلَسَتْ بحسَابِ ٱلْحَمَادِينَ وَقَدْمُ لَمَا فَرَيِّكَا فَاكَلَتْ وَشَبِتْ وَٱسْتَبَاتُ مَا فَعَلَى عَهَا. ١٤٢٤ ثُمُّ فَامَتْ لِتُلْقِطَ فَأَمَرَ لِوعَزْ غِلْمَانُهُ وَقَالَ لَمْمُ دَعُوهَا تَلْقِطُ مِنْ بَينِ ٱلْحُزَّمِ وَلَا تُزْجُرُوهَا ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا لَمَّا مِنَ ٱلنَّمَائِلِ وَتَفُوهَا تَشْفِطُ وَلَا تُؤْذُوهَا . ﴿ يَهِينِهِ فَأَتَنَطَتْ فِي الْحُقْلِ إِلَى الْمُسَاَّةِ وَتَغَمَّمَتُ مَا لَعُطَتْ فَكَان نَخُو إِيفَةٍ شَعِيرٍ . عَلَيْكُمْ فَحَمَلَتِ الشَّهِرَ وعَادَتْ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأَرَثْ خَلَتِهَا مَا أَلْتَظَتْ وَأَخْرَجَتْ وَأَعْطَتُهَا مَا فَصَلَ عَنهَا بَعْدَ شَهِهَا. عَنْ اللَّهُ عَنَّاكَ لَمَا خَلْتُهَا أَيْنَ ٱلْتَقَطَّتِ ٱلَّيْوَمَ وَأَيْنَ ٱشْتَفَاتِ لِيكُنْ مَن تَظَرَ إِلَيْكِ مُبَازَكًا ۚ فَأَخْبَرَتْ حَانَهَا بِالَّذِي أَشْتَفَكَ عِنْدَهُ وَقَالَتِ أَسْمُ ٱلزُّجُلِ ٱلَّذِي أَشْتَفَكَ عِنْدَهُ أَيْوَمُ فِيمَزْ . كَانِيْكُمْ فَقَالَتْ نُسْمَى لِكُنَّتِهَا مُبارَكُ هُوَ مِنَ ٱلرَّبْ لِأَقَالُمْ يَعْرِفْ رَفْتَهُ عَن ٱلْأُخِبَّآةِ وَٱلْأَمْوَاتِ . ثُمُّ قَالَتْ لَهَا نُفْعِي إِنَّ ٱلزَّجْلَ لِهُوَ ذُو قَرَابَةٍ لَكَ وَهُوَ مِنْ أُولِيَانِنَا . عِنْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ وَالْمُوتُ ٱلْمُوالِيَّةِ إِنَّهُ قَالَ لِي أَيْمَنَا لَازِي عِلْمَانِي حَتَّى يَفْرُلُوا مِنْ حَسَادِي كُلِّهِ. ﴿ وَهِنْ فَقَالَتْ نُسْمِي لِرَامُوتَ كُنَّتِهَا إِنَّ مُرُوجَكِ مَعَ فَتَمَا يَهِ غَيْرٌ لَكِ يَا بِلَيَّةً مِنْ أَنْ يُصَادِفُكِ غَيْرُهُ فِي خَفَّلِ آخَرَ . ﴿ وَكُنِّكُ فَلَازَمْتُ فَتَسَلَّتِ بُوعَزَ فِي أَلِأَلْتَنَاطِ حَتَّى ٱتَّنَعَى حِصَادُ ٱلشَّمِيرِ وَحِصَادُ ٱلْمِنْطَةِ وَأَقَامَتُ مَمَّ حَلْتُهَا

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ

هُمُنَيْكُ وَقَالَتُ لَمَا أَشْمِى خَمْلُهَا يَا لِبَيَّةُ الِّيْ طَالِيَةٌ لَكِ رَاحَةً لِيصِحُونَ لَكِ خَيْر \*\*\* وَالْإِنَ فَإِنْ لِمِوْرَ الَّذِي كُنْتِ مَعْ فَتَيَاتِهِ هُوْ وَلَوْ وَالَيْهِ لَنَّا وَصَا هُمُونًا لِنْدَي الشِّمِرَ فِي الْبَيْدَرِ هُمْذِهِ النَّبَةُ . \*\*\* فَاعْتَشْلِي وَتَطْلِيقِ وَالْبِسِ يَبَالِكِ وَالْزِيلِ إِلَ و المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة المن

# سِفْرَ رَاغُوتَ

#### ألفصل الأوكل

كُنْ فِي أَيَّامٍ مُنْهُمُ ٱلْمُمَّاةِ بُوعٌ فِ ٱلأَرْضِ مَغَزَّجَ رَبُلُ مِنْ أَهْلِ يَيْتَ لَمْم يَلُوذَا سُكِيرًا إِلَىٰ أَرْضُ مُوآبِ هُو وَزُوجَهُ وَأَبْنَاهُ . عَنْ } وَكَانَ آمَمُ ٱلرَّجُلِ الْيَقِكَ وَأَمْمُ ذُوْجَتِهِ ثُمْنِي وَأُسْبَآ ٱ يُنْهِما عَلُونَ وَكِلْيُونَ وَهُمْ ۚ اٰوَرَاتِيُّونَ مِنْ يُبْتَ سَلم يَهُودًا فَلْسَغُلُوا أَرْضَ مُوآبَ وَكَانُوا هُنَاكَ . جَيْبِ فَتُونِيَ أَيْمِكَ بَعَلْ نَعْلَ مُعْرَ وَبَقِيتَ هِيَ وَأَيْاهَا كالمتلكخ فأتخذا لمما أمرأتهن موآييتين آسم الواحدة تمزف وأسم الأنمرى والموت وَأَمَّامَا هُمَاكَ غُنُو عَشْرِ سِينَ ﴿ يُحَيِّيكُمْ ثُمُّ مَانًا هُمَّا أَيْمًا غُلُونَ وَكِلْبُونَ وَتَخَلَّفَتِ الْمُرَاةُ عَنْ أَبْنِيَّا وَزُوْجِنَا \* يَكِيِّلُ فَيَهْمَتْ هِيَ وَكُتَّاهَا وَرَجَمَتْ مِنْ أَرْضَ مُوآبَ لِأَنْهَا مَيْتُ فِي أَدْضِ مُوآبَ أَنَّ أَرَّبُ قِدِ أَفَتَكَدَ شَمْبَ أَوْرَفَهُمْ طَمَامًا عَيْهِ وَمَرْجَتْ بِكُنَّتُهَا مِنَ ٱلْكُنَّانِ ٱلَّذِي كَانَتْ فِيهِ وَأَخَذَنْ فِي ٱلطَّرِيقِ وَاجِعَلْتِ إِلَى أَرْضِيهُوذَا. وَهِيْ وَقَالَتْ نُعْنِي لِكُنَّتِهَا أَعْمَرِ قَالْتُهَا وَأَرْجِعا كُلُّ وَاجِدَةِ إِلَى بَيْتِ أَيَّا وَلَيْعَنَم ٱلرَّبُّ إِلَيْكُمَّا رَهُمْ كُمَّا صَنفُنَا إِلَى ٱلَّذِينَ مَا تُوا وَإِلَّ عِنْ الْمُحَالِدُ لَكُمَّا ٱلرَّبُّ أَنْ تَجِدَا وَاحْهُ مَكُلُّ وَاحِدُةٍ فِي يَيْتِ دَجُلِهَا . ثُمَّ فَبَلَتُهَا وَفَيَّا أَصُوانَهَا وبَكِنَا جِيبِي وَقَالَا لَمَا مِّلْ وَجُمْ مَمَكَ إِلَى قَوْمِكِ. ﴿ يَكُنْكُ فَقَالَتْ لَمُمَا نَهْمَى ٱدْجِمَا ۚ بِا ٱبْنَتَى لَاذَا تَطَلِقَان مَى أَنِي أَحْثَا فِي بُونَ مَلْدَ حَتَّى يَكُونُوا لَكُمَّا وَجَالًا . فِينَا إِلَيْ الْجَمَّةِ وَاذْ هَا لِأَقَ قَدْ يَعْفُتُ عَنْ أَنْ أَكُونَ لِرَجُلِ وَإِنْ فَلْتُ لِي دَجَأَةَ أَيْسَا أَنْ أَصِيرِ هَٰذِهِ ٱلْحَلِيَةَ لَهُلِ وَأَلَدَ أَيْمًا بَيِنَ عِلَيْهِ أَعَنَّتْظِرَانِ أَنْ يُكْبَرُوا وَتَخْسِلُنِ مِنْ أَجْلِهِمْ عَنْ أَنْ تَكُونَا لِرَجُلِ. لَا يَا أَنِينَ فَإِنِي فِي أَشَدِ ٱلْمُرَارَةِ عَلَيْكُمَا وَيَدْ ٱلرَّبِّ قَدْ مَرْجَتْ عَلَى . عَلَيْ فرفَتَ أَصْوَاتُهُما وَبُكَنَا أَجِمًا وَقُبْلَتْ غُرْفَهُ مُمَاتَهَا وَأَمَا وَاعْوِتْ ظَمْ نُفَارِقُهَا . جيجيج فقالت هْـــذِهْ سِلْفَتْكِ قَدْ رَجَعَتْ إِلَى شَعْبِهَا وَآلِهَٰتِهَــا فَأَرْجِعِي أَنْتِ عَلَى أَثْرِ سِلْقَتِكِ . والمُناكِ مَنَالَتْ رَاعُوتُ لَا تَقِي عَلَى أَنْ أَتَرَكُكِ وَأَرْجِمَ عَنْكِ فَإِنِي حَيْمًا ذَهَبْتِ أَذْهَبْ وْحَيْمًا بِنَ أَبِثَ شَمْبُك شَنِي وَإِلَيْكِ إِلَى يَكِينِكُمْ وَحَبْمًا نَوْقِي أَمْتَ وَهُمَاكَ أَدْفَنُ. هُكُنَا يَمْنَمُ ٱلْزُبِّ فِي وَهُكُمَّا يَزِيدُ إِنْ فَزَقَ بَيْنِي وَبَيْنِكِ عَيْرُ ٱلْمُوتِ. ﴿ يَهِي فَلَمَا رَأَتُهَا مُصِرَّةً عَلَى ٱلِأَنْطِلَاقِ مَمْهَا كَفَتْ عَنِ ٱلْكَلَامِ مِنهَا بِكِيْلِإِودَهِبَا كَانَاهُمَا حَتَّى دَخَلَنَا بْنِتَ لْحُمَّ . وَكَانَ عِنْدَ دْخُولِهِمَا بَيْتَ لَحْمَ أَنَ ٱلْدِينَةَ كُلُّهَا تَحَرُّكُتُ بِسَبِهِمَا وَقَالُوا أَهْدَهُ نُعْمَى ۚ كَذَيْكُمْ فَقَالَتْ لِمُمْ لَاتَدَاءُو نِي أَمْمِي وَكُبُنِ ٱدْعُونِي مُرَّةَ لِأَنَّ ٱلْقَدِيرَ

وَلَدَاتُهُ وَهِيَ خَيْرُ لَكِ مِنْ سَبَةَ بَينَ. هِيهِ فَأَخَذَتْ لَنْسِي العَبِي وَجَلَتُهُ فِي مَجْرِهَا وَحَشَتَهُ . هِيهِ وَسَنَّهُ الْجَارَاتُ بِالْهِرِ فَا بِلانِ فَدَ وُلِدَ اللّهِ يَانُ وَدَعَوْلَهُ عُولِيدَ وَهُوَ أَبْرِيتَى أَيْ دَاوَدُهُ عِلْسِهِ وَهُذِهُ مَوَ اللّهِ فَارَصَ . فَارَصُ وَلَدَ حَصُرُونَ هِيهِ وَحَصْرُونَ وَلَدُ رَامًا وَرَامُ وَلَدُ تَحْسَادَابَ عِنْهِ وَهُذِهُ مَوَ اللّهِ فَارَصُ وَلَدَ مَصْرُونَ وَلَدَ سَلُونَ عَنْهِ وَلَدُ مِنْهِ وَسَلُونَ وَلَهُ بُوعَ وَلَهُمْ وَلَهُ مُوسِدً وَعُوسِدُ وَلَدَ بَشَى وَلَتَ وَاللّهِ وَلَدَ مَا وَاللّهِ وَسَلّمُونَ وَلَدُ مِنْ وَلَدُ مَا وَدُودَ

# سِّفُرَالْلُوكِ الْأَوْلُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْأُوَّلُ

عِيْنِ كَانَ رِبْلُ مِنَ الرَّامَائِيمَ مُوفِيمَ مِنْ جَبْلِ أَفَرَائِيمَ لِيقَالُ لَهُ أَقَالَةُ بْنُ يَرُومَامَ أَبْنِ أَيْهُوَ بْنِ وَعُو بْنِ صُوفِ ٱلْأَفْرَائِينِي . كَلْتِينَ وَكَانَتَ لَهُ ٱمْرَأَ ثَانِ أَسْمُ إِحْدَاهَا حَنَّةُ وَٱلْهُمُ ٱلْأَخْرَى فَنتُهُ فَرُادِقَتْ فَنَنَّهُ بَينٌ وَحَنَّةً لَمْ يُكُنْ لَمَّا بَنُونَ . ١٠ وَكُانَ ذَلِكَ ٱلنَّيْلُ يَشْخُصُ مِنْ مَدِينَتِهِ كُلَّ سَنَةٍ نِيَسْعُدَ وَيَدْبَحُ لَ بِٱلْجُنُودِ فِي شِيلُو . وَكَانَ هُنَاكُ أَنَّا عَالَى خُنِي وَفِنْحَاسُ كَاهِ بَيْنِ لِلرَّبِ . ﴿ يَكُمُّ أَخَانَ ٱلْوَقْتُ وَذَبِّمَ أَلْمَانَهُ أَعْلَى فَنَةَ زَوْجَهُ وَجَهِمَ بَنِهَا وَبَاتُهَا أَنْصِبَةً ﴿ يَكُمِّنَهُ وَأَمَّا حَنَّهُ فَأَعْطَاهَا تَصِيبَ أَثْنَيْنَ لِأَنَّهُ كُانَ أَيْ عُلَّ عَنَّهُ وَلَكُنَّ ٱلرَّبِّ كَانَ قَدْ حَبَسَ رَجَهَا . عَلِي وَكَانَتْ صَرَّتُهَا تُنفِيبَ مُعْنَةً لَمَّا لأَنَّ ٱلرَّبَ حَلَى رَحْمًا ، عَنْ أَوْمَكُذَا كَانَ يَحُدُثُ كُلُّ سَنَّةٍ عِنْدَ تَعْفُومها إِلَّى مَيْتِ الرُّبِ فَكَانَتْ تَنْصَبْهَا مَتْكِي وَلَا تَأَكُلْ . يَحِيْدٍ فَقَالَ لَمْسَ أَلْمَانَةُ ذَوْجُهَا مَاحَنَّةً مَا لَكَ مَا كُنَّ وَمَا لَكِ لَا تَأْكُلِينِ وَلَاذَا بِكُنْتُ قَلْبُكِ أَلَسْتُ أَمَّا خَيْرًا لَكِ مِنْ عَثَرَة نِينَ . يَكُمْ وَقَامَتْ حَنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَكُلُوا وَشَرِيُوا فِي شِيلُو وَحَانَ عَالِي ٱلْكَاهِنَّ جَالِمًا عَلَى كُرْسَى أَمَامَ عِنَادَةِ هَيْكُلِ ٱلرُّبِّ وَهِي مُكْتَنَّةُ ٱلنَّفِي فَصَلَّتْ إِلَى ٱلرَّبِ وَبِكُتْ إِلَيْكُمْ وَنَذَرَتْ نَسَدُرًا وَقَالَتْ مَارَبُ ٱلْجُنُودِ إِنْ أَنْتَ فَطْرُتْ إِلَى عَنَا ۚ أَمَتِكَ وَذَكَّرُ تَنِي وَلَمْ تَنْسَ أَمَنْكَ وَرَزَقْتَ أَمَنْكَ مَوْلُودًا ذَّكَّرُ الْمَرَّدُمُ إِرَّبِ كُلِّ أَيَّامِ حَيَاتِهِ وَلَا يَهُلُّ وَأَسَهُ مُوسَى . وَإِنَّا لِللَّمَ الْكُثَّرَتْ مِنْ صَلاتها أَمَّامَ ٱلرَّبِ وَكَانَ عَالِي يُرَاقِبُ قَاهَا جَرَيْتِينِ وَحَنَّهُ تَنكُلُمُ فِي قَلْبِهَا وَشَفَتَاهَا تُخْتَجُانِ فَشَطْ وْلْكِنْ لَا يُسْمُ صَوْنُهَا طَنْهَا عَالِي سَكْرَى . عِينَ إِلَى فَقَالَ لَمَا عَالِي إِلَى مَتَى أَنْتِ سَكْرَى أَفِيق مِنْ خَرَكِ ، كَانِيمِ فَأَجَابَتْ حَنَةُ وَقَالَتْ كَلَّا يَاسَبِدِي وَلَكِنِّي ٱلْمَرَأَةُ مكر وبَهُ التُفُس وَلَمُ الْشَرَبِ خَرًا وَلَا مُسْكِرًا وَلَكِتَى أَسْكُ نَفْسِي أَمَامَ ٱلرَّبِّ عِنْ عَلَا تُعَزّل أَمْنَكُ مَثْرَلَةُ أَبْتِ فِيهِ إِلَا فِي إِنَّا كُلُّتُ إِلَّا كُلُّتُ مِنْ شِدَّةِ مَا فِي مِن ٱلْمُؤْنِ وَٱلْوَجْدِ. ﷺ فَأَجَالِهَا عَالِي قَالَهُ ٱلْعَلَيْقِ بِسَلَامِ وَإِلَّهُ إِسْرَائِيلٌ بِلْطِيكٌ بَنْيَكُ أَلِي التَّنْسَةِ مِنْ لَذَائهُ \* ﷺ فَقَالَ لِيُعِبِ أَمْنَكَ خُطُوةً فِي عَنْيِكِ . وَأَنْصَرَتَ الْمَرَاثُهُ فِي سَبِلِهَا وَأَكُلَتْ وَلَّمْ يَنْفَيِّرُ وَجْهَا أَيْنَاء كِينَكِمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ بَكُرُوا غَدُوةً وَسَجَدُوا أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَرَجُمُوا مُنْصَرِ فِينِ إِنَّى مَنْزِلِهِمْ بِالرَّامَةِ • وَعَرَفُ أَلْمَانَةُ حَنَّة زَوْجَتَهُ وَدَكَرُهَا ٱلرَّبُّ عِنْ اللَّهُ عَلَانَ فِي مَدَار ٱلْأَبَّامِ أَنَّ حُنَّةَ هَلَتْ وَوَلَدَتِ ٱبَّا فَدَعَتْ مُمُونِيلَ لِأَمَّا قَالَتْ مِنَ ٱلرَّبِ ٱلْخَدَّةُ . ١ ﴿ وَصَعدَ ٱلرَّجْلِ أَلْمَانَةُ وَجَعِمْ بَيْنِهِ لِقَدَّمَ الرَّبِ ٱلذَّبِيخَةَ السُّنَويَّةَ وَلَذْرَهُ ﴿ ﴿ إِنَّهُ إِنَّا خَتَّةٌ فَلَمْ تَصْمَدُ لِأَنَّهَا قَالَتْ لزَّوْجِهَا مَتَى فُطْمَ ٱلصَّيُّ أَذْهَبُ بِهِ لِيَسْفُلُ أَمَامَ الرَّبِ وَلُقِيمَ هُمَاكَ إِلَى الْأَبَدِ ، عَلَيْكِ تَفَالَ لَمَا أَلْمَانَهُ رَجْلُهَا ٱفْنِي مَا يَحْسُنُ فِي عَيْنَكِ وَامْكُنِي حَتَّى تَفْطِمِيهِ وَحَسْبُنَا أَنَّ ٱلرَّبُ يُعَيِّن كلامَهُ. فَمُكْنَتِ أَلَمُواْهُ أَرْضِمُ أَانِهَا حَتَّى قَطَيْتُهُ . ١٤٠٤ فَلَيَّا قَطَيْتُهُ صَمِدَتْ بِهِ وَمَهَا للآلة عُجُولِ وَابِفَةٌ مِنْ دَقِيقِ وَزِقَ خَمْرِ وَجَأَآتَ بِهِ إِلَى ٱلرَّبِّ فِي شِيلُوا وَكَانَ ٱلصُّي طَفَلًا بَعْدُ. بَكِيْتِهِمْ فَذَيُّواْ ٱلْحِبْلَ وَقَدُّمُوا ٱلصِّيَّ إِنْ عَالِي كَلَيْتِهِمْ وَقَالَتْ باسبدي حَيَّةُ نَصْلُكَ أَنَا ٱلْمِرَاهُ ٱلَّتِي وَقَصْتُ لَدَيْكَ هُمُنَا تُصَلِّى إِلَى ٱلرَّبِ. ﴿ يَرَبُهُمُ إِنِّي لِأَجْل هٰذَا السَّبِي صَلَّيْتُ فَأَعْطَانِي الرَّبُّ الْمَيِّي ٱلَّتِي سَأَلَهُمْ مِنْ لَذَنَّهُ كَامِينِي وَلَأَجْل ذَلِكَ

ٱلْبَيْدِ وَلَا تَطْهَرِي لَهُ حَتَّى يَمْرُغُ مِنَ ٱلْأَكُلِ وَٱلثَّرْبِ. ﴿ يَرَبُّهُمْ فَإِذَا رَقَدَ فَعَايِنَى ٱلْوَصِمَ ٱلَّذِي يَرْفُدُ فِيهِ وَٱدْمُنِي وَأَكْتِنِي جِمَّةً رِجَالِهِ وَأَصْطَبِي فَإِنَّهُ كُنْبِرِكِ كِالْمَنِي أَنْ تَصْنَعِي . يَحِينِ فَعَالَتْ لَمَا كُلُّ مَا قُلْتِ لِي أَصْنَمُهُ . يَحِينٌ وَزَّلَتْ إِلَى ٱلْبَيْدَةِ وَصَلَتْ كَمَا أَمْرَتُهَا حَاتُهَا. ﴿ وَهُمْ فَأَكُلُّ لِمِيمَا وَشَرِبَ وَطَابَتُ نَفُهُ وَجَأَةً لِيضَطِّعَ عِنْدُ طَرَفِ ٱلْمُرْمَةِ فَقَارَتْ إِلَهِ وَكَشَفَتْ رِخِلُهِ وَأَضْطَغِمَتْ . عِنْ وَكَانَ عِنْدَ آنصاف ألكيل أن الرجل قلق والنّفت فإذا بأمراة مُضْطَحِنة عِند رجانه ويحري فَعَالَ مَنْ آمْتِ . فَقَالَتْ أَمَّا رَامُونُ أَمَنْكَ فَأَلِينُطَ دَيْلَ ثُوْبِكَ عَلَى أَمَنْكَ لِأَنْكَ وَلِيٌّ . المُنْ فَقَالَ مُبَارِكُهُ أَنْتُ مِنَ ٱلرَّبِّ يَا لِمُنَّةً لِأَنْ رَفَعَكِ ٱلْأَخِيرَةَ خَيْرٌ مِنَ ٱلأُولَ إِذْ مْ طَلِّي ٱلشُّهُ إِنْ شَرَّاهُ كَانُوا أَوْ أَغْنِيَّا . عِنْهِمْ وَالْآنَ لَا تَغَافِي مَا بُلْيَةُ ومُهمَا قُلْتِ فَا فِي أَفْضَلُهُ لَكِ فَقَدْ عَلِمَ كُلُّ مَنْ فِي بَابِ شَمْنِي أَنُّكِ ٱمْرَأَةُ فَاضِلَةٌ . بِكَيْنَ وَالْآنَ نَمْ إِنِّي وَلِي وَلَكِنُ لَكِ وَلِيًّا أَوْرَبَ مِنَّى . ﴿ يَنْ إِنَّا لِمُنْكِ مِنْهِ وَإِذَا أَصْجُتِ مَنْنَى لِكِ حَقَّ ٱلْوَلَاءَ فَنَصِما ظَلِفُمَلْ وَإِنْ لَمْ بَشَأَ أَنْ يَفْضِي لَكِ حَقَّ ٱلْوَلَآءَ فَأَنا أَغْنِيهِ لَكِ مِنْ ٱلرَّبُ قَالِي حَتَّى تُعْنِي . ﴿ يَهِمَ إِنْ وَقَدْنَ يَنْذُ وَجَالِهِ إِلَى ٱلسَّاجِ وقات قال أنْ يَلُوكَ ٱلإَنْسَانُ صَاحِبُهُ قَالَ لاَ يَلْمَ أَخَدُ أَنْ ٱلرَّأَةُ جَاآتَ إِلَى ٱلْبَدَرِ . وَهُمَا مُمُّ قَالَ هَاتِي ٱلرَّدَآةِ ٱلَّذِي عَلَيْكِ وَٱلْبَيْدِ فَتَبَعُهُ فَكَالَ لَمَا فِيهِ سِنَّةً الْحَيَالِ شَعِيرِ وَجَعَلْهَا عَلَيْهَا ثُمُّ دَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ ﴿ كُلُّنَا إِذَا فَالْمَتْ وَاعُوتُ عَلَى خَلْتِهَا فَعَالَتْ لْمَا مَا وَرَآهَ لِهِ بِالْمِيَّةِ ، فَأَخْبَرَتُهَا بَجْمِيمِ مَا صَنعَ لَمَا ٱلرُّجُلُ عَلَيْكِ وَقَالت أعطاني هٰذِهِ اَلِهَ الْأَكُولُ بِنَ الشَّيرِ لِأَنْهُ قَالَ لِي لاَ تَدْخُلِي عَلَى خَالِكِ قَامِنَةً . ﴿ لِللَّهُ قَالَتُ لَمَا حَلْمًا النَّكِيْ بِاللَّهِ خَتَى تَظْرِي كِنْدَ يَتِمُ الْأَمْرِ لِأَنَّ الرَّجْلُ لَا يَبْتُ خَتَى يُخمّ ألأمر اليوم

# ألفصل الرابغ

﴿ وَصَمَدَ يُوعَزُّ إِلَى ٱلْبَابِ وَجَلِّسَ لِهَنَاكَ فَإِذَا بِأَلُولِي ٱلَّذِي تَكُلِّمَ عَنْهُ بُوعَزْ عَابِرُ ﴿ فَقَالَ لَهُ مِنْ مَا فَلَانَ وَٱخْلِمَنَ لَمُهَمَا فَمَالَ وَجِلْسَ. بَحِيْجٍ ثُمُّ دَعَا بِمُشْرَةِ رَجَالِ من أَشْيَاحُ الْمُدَيْنِةِ وَقَالَ لَهُمْ ٱخْلِيْنُوا هُمُكَا تَجَلِيْوا. ﴿ لَكُنْ فَقَالَ اِلْوَلِي إِنَّ نُعْمَي ٱلَّتِي دَجَمَتْ مِنْ مُوآفَ مَاعَتْ حَصَّة خَتْلَ أَلِيمُكَ أَخِينًا كِينَ إِلَيْ فَقُلْتُ إِنِّي أَكَانُهُكَ مِذَٰلك وَأَقُولُ لَكَ ٱشْتَرَ أَمَامُ هُولَا ٓ ٱلْجَالِسِينَ وأَمَامَ أَشْيَاحَ شِعْبِي ۚ فَإِنْ كُنْتَ ثُويدُ أَنْ تَفْتَكُ فَأَفُعِلْ وَإِلاَ فَأَخْبِرُ فِي لِأَعْلَمَ لاَنَّهُ ابْسَ مَنْ يَقْتِكُ غَيْرِكُ وَأَنَّا بَعْدَكَ . فقالَ أنّا أَقْتَكُ . كَنْ فَقَالَ بُوعَزْ إِنَّكَ بِهِمْ تَشْتَرِي ٱلْخَلِّ مِنْ يَد نُسْمِي تَشْتَرِي أَيْضًا مِنْ يَدِرَاعُوت الْمُوآيَّةِ أَمْرَاهُ اللَّيْتِ الْفَيْمُ أَنْمُ الْلِّبَ عَلَى مِرَاتُهِ ، لِاللَّهِ الْمُأْلِلُ الْأَلْسَطُوا أَنْ أَفْكَ لَفْسِي لِلَّا أَفْسِد مِرَاثِي فَأَفْنَكَ أَنْتَ فِكَاكِي لِأَنِي لَاأَسْتِعْلِمْ أَنْ أَفْتَكَ. كَنْ وَكَانَتِ ٱلْمَادَةُ قَدِيمًا فِي إِمْرًا ثِبَلَ فِي أَمْمِ ٱلْمِحْكَاكِ وَٱلْمَادَلَةُ لِلْأَجْلِ إِثْبَاتِ كُلِّ أَمْرِ أَنْ يَخْلَمُ ٱلرُّجْلُ نَطَّهُ وَيَدْفَهَا إِلَى صَاحِيهِ كَذَا كَانَتِ ٱلْعَادَةُ فِي إِسْرَائِيلَ. و الله الربي الله المربي المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم المن وَلَجِيعِ ٱلثَّمْبِ أَنْتُمْ شَهُودُ ٱلْيُومُ أَنْيَ أَشْرَيْتُ جَيَّمَ مَا لِأَلِيَكَ وَجَيمَ مَا لَكُلُيُونَ وَعَلُونَ مِنْ يَدِ نُسُىَ. ﴾ ﴿ وَكَذَا وَاعُوتَ الْمُوآلِيَةُ ٱمْرَأَةً غَلُونَ ٱتَّخَذَتُهَا لِيَ ٱمْرَأَةً الْأَقْيَ أَسْمَ ٱلْمُسْتِ عَلَى مِوَاثِهِ وَلَا يُفْرَضَ أَسْمُ ٱلْمُسْتِ مِنْ بَيْنِ إِخْوَتِهِ وَمِنْ بَابِ مَوْضِيهِ · أَنْتُمُ صُهُودٌ ٱلْيُومَ . كَذَلِكُ فَقَالَ جَمِعُ ٱلْمَوْمِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَابِ وَٱلسُّيُوخُ نَحْنُ شُهُودٌ فَلْيَحْلُ ٱلرُّبُّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلدَّاخِلَةَ بَهْكَ كَزَاحِيلَ وَلَيْنَةَ ٱلتَّنْيَنِ بَلَنَا بَيْتَ إِسَّرَائِيلَ فَكُنْ صَاحِبَ فَدْرَةٍ فِي أَفْرَاتَةَ وَأَقِمْ لَكَ أَمَّا فِي بَيْتَ لَمْمَ عِنْ وَلْيَكُنْ بَيْنَكَ مِثْلَ بَيْتِ َّادَصَ الْقِي وَلَدَّهُ تَامَارُ لِيَهُوذَا مِنَ النَّسْلِ الَّذِي يَرْذُفُكَ الرَّبُّ مِنْ هَذِهِ الْفَاةِ · وَ اللَّهُ عَلَيْكُ مُوعَزُّ وَاعُوتَ وَصَارَتْ زَوْجَةً لَهُ وَدَخُلِ عَلَيْهَا فَرَزَهَا ٱلرُّبُّ حَبِلًا وَوَلَدَتِ أَبَّا . وَهِي عَالَتِ ٱللَّهَ أَلَهُ لِي مُعْمِى تَبَادَكُ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي لَمْ يُعْدِمْكِ ٱلْيُومُ ولِيَّا يُذَّكُّوا آمَهُ فِي إِسْرَائِلَ عِنْ وَيُكُونُ لَكَ جَبْرَ قَلْ وَعَوْلًا لِمَيْنَكِ لِأَنْ كَتَنْكِ أَلَى أَجَنْكِ قَدْ

#### أَمْرْتُهُ لِرَّبِ كُلُّ أَيَّامٍ حَيَّتِهِ بِكُونُ عَادِيَّةٍ لِرَّبَ وَسَعَدُوا هَاكَ لِلرَّبِّ أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِي

عِيْنِ وَسَلَتْ حَشَّةً وَقَالَتْ تَبْلُلُ عَلِي بِالرَّبِّ الرَّبْعَ فَرْنِي بِالرَّبِ النُّمْ فَي عَلَى أَعْرَآنِي لِأَنِي قَدِا بَنَهَجِتُ بِخَلَامِكَ . كَلِيْحِ لَا قُدُّوسَ مِثْلُ ٱلرَّبِ لِأَنْهُ لَيْسَ أَحَدُ سواهُ ولَيْسَ صَغَرَةً كَالِمُنَاهُ عَلَيْكِمْ لَا تُكْثِرُوا مِنَ ٱلْكُلامُ بِٱلْمَطَامُ وَٱلِأَفْتَفَادِ وَلَا يَمُوْجُ صَلَتُ مِنْ أَفُوا هِكُمْ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ إِلَٰهٌ عَلِيمٌ وَاشِدُ ٱلْأَعْمَالِ • ﴿ يَكُمُ كُمِرَتْ فِسَيًّ ٱلْجَارَةِ وَتَنْطَقُ ٱلنُحْلِونَ بِالْفُوْةِ . ﴿ يَهِ إِلَّا كُرُّ الشَّاعَى انْفُسَهُمْ بِٱلْخَبْرِ وَالْجِاعُ اسْتَنْوُا مَلِ ٱلْمَاقِرُ وَلَدَتْ سَبَّمَةً وَٱلْكَثِيرَةُ ٱلْبَنِينَ ذَبَلتْ. ﴿ إِنَّكُمْ ٱلرَّبِّ نُجِيتُ وَيُخِي يُحْدِرُ إِلَى ٱلْجَبِيرِ وَالْمِسْدُ. حَيْثِ ٱلْرَبُّ يُفَتَرُ وَيُنِي يَحُطُّ وَوَقَمْ حَيْثٍ يُبْهِضُ ٱلْمِسْكِينَ عَنِ ٱلتُّرَابُ يُقِيمُ ٱلْبَائِسَ مِنَ ٱلْمُزِلَّةِ لِيُجْلِئَهُ مَمْ ٱلْمُظْمَآءَ وَكُيْلِكُمُما عَرْشَ ٱلْجَدِيلَأَنَّ لِلرِّبَ آسَاسَ الْأَرْضِ وَقَدْ وَضَمَ عَلَيْهَا ٱلْمُسْكُونَةَ ، ﴿ يُعَيِّعُ هُو يَحْفَظُ أَقْدَامَ أَتُقِيّاتُهِ وَٱلْنَافَةُونَ فِي ٱلظُّلْمَةِ يَعْمُونَ لِأَنَّهُ لَا يَغْلِبُ إِنْسَانُ بِغُوَّتِهِ • ﴿ لِمُثَلِي عُمَامِمُو ٱلرَّبِ يَكُمُرُونَ لَمُ عِذَ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّهَآهَ . أَرَّبْ يَدِينَ أَفَاصِيَ ٱلْأَدْضِ يَهِبُ لِلسِّحِهِ عِزَّةً وَيَرْفُمْ قُرْنُ مُسِجِهِ . يُحْيِينِ ثُمُّ أَفْطَلَقَ أَلْقَالَةَ إِلَى الزَّامَةِ إِلَى مَثْوَلَهِ وَأَمَّا ٱلصَّيْ فَكَانَ يَخْدِمْ ٱلرُّبُّ أَمَامَ عَالِيَ ٱلْكَاهِنِ • ﷺ وَإِنَّ بَنِيعًا لِمَ كَانُوا بَنِي طِيعًالَ لَا يَعْرِفُونَ ٱلرَّبِ عِنْ وَلاَحْقَ ٱلْكُهَنَّةِ مِنَ ٱلشُّفِ وإِنَّا كَانُوا كُلَّمَا ذَبَحَ رَجْلُ ذَبِيحَةٌ تَعَى ا غُلامُ ٱلْكَاهِنِ عِنْدَ مَلَيْجُ ٱلْخُمْرِ وَبِيْدِهِ مِلْمَالُ ذُو ثَلَاثِ شُبَ إِلَيْكُمْ فَيَضْرُ بُهُ أِف ٱلْمُرْجِلِ أَوْ ٱلطَّابَقِ أَوِ ٱلْفِلْقِي أَوْ الْقِدْرِ فَلَا غَرْجَ بِٱلْمُشَالِ بَالْخَذْمُ ٱلْكَاهِنُ لِنَفْسِهِ كَالْمِلْكَ كَلُوا يَصْنَلُونَ مَعَ جَعِعِ إِسْرَائِيلَ ٱلْفَادِمِينَ إِلَى شِيلُو . عَنْ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ فَبْلِ تَغْيِيرِ ٱلشَّحْمِ كَانَ يَمِ ا غُلامُ ٱلْكَاهِنِ إِلَى صَاحِبِ ٱلذَّيِّهَةِ وَيَقُولُ لَهُ هَلَتِ لَمَّا يُشْوَى لِلْكَاهِن قَالُهُ لَأَيَّا غَذَا مِنْكَ لَمُنَا مُطَارِعًا ۚ بَلَ بِنَا ، ١٣٠٥ فَيُمِبُ ۗ ٱلرَّجُلُ بَلَا حَتَى يُقَرَّرُ ٱلشُّهُمُ أَوَّلًا ثُمَّ تَأْخُذُ مَا ثُرِيدُ. فَيَقُولُ لَهُ كَلَّا بَلِ ٱلْآنَ تُعْلِينِي وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْكَ جَبْرًا و اللَّهُ وَعَظْمَتْ خَطِيتُهُ ٱلْمُتَانِ أَمَامُ ٱلرَّبِ جِدًّا لِأَنَّ ٱلثَّفْ ٱلْأَحَدُوا بِذَيهِ إ ٱلرُّبِ. عَيْنِينَ وَكَانَ صَوْنِيلُ تَعْدِيمُ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَهُوَ صَبِّي وَكَانَ مُسْطِعًا بِأَفُودِ مِنْ كَتَان . عِلَيْهِ وَكَانَتُ أَمُّهُ تَسْمِعُ لَهُ جُبُّ مُنْفِرَةً وَتَأْتِيهِ بِمَا كُلُّ سَنَةٍ حِينَ مُعُودِهَا مَمْ زَوْجِهَا لِيَذَبَحَ ٱلدَّبِيمَةَ ٱلسُّنَوِيَّةِ ﷺ فَيْبَادِكُ عَالِي ٱلْقَالَةَ وَزَوْجَتُهُ فَا يَلا يَرْزُقُكَ ٱلرَّبُ نَسْلًا مِنْ هَذِهِ ٱلْمُرْأَةِ بَدَلَ ٱلْمَارِيَّةِ ٱلَّتِي أَعَادَتُهَا لِلرَّبِ ثُمَّ يَصر فان إلى موضهاه وَاللَّهُ وَافْتُمَّدَ ٱلرَّبُّ حَنَّـةً فَحَلَتْ وَوَلَدَتْ كَلاَّةً بَيِنَ وَٱلْبَتَيْنِ . وَشَبُّ صَحُونيلُ ٱلصِّيُّ أَمَامَ الرَّبِّ ، ﴿ إِنَّهِ وَأَمَّا عَالِي فَكَانَ قَدْ شَاخَ جِدًّا وَبَلْفَ ۖ كُلُّ مَا يَصْمُ بُوهُ يَجْمِيمُ إِسْرَائِيلَ وَإِنْهَائِهُمُ ٱللِّسَالَةَ ٱلْحَارِسَاتِ عَلَى بَابِ خِبَّاهُ ٱلْحَضَرِ عِلَيْكُ فَقَالَ لَمْمُ لِّلْذَا تَصْنُعُونَ هٰذَا الصَّنِيمَ وَمَاهٰذَا الْخَرُ الْقَبِيمُ الَّذِي أَسْمَ عَنْكُمْ مِنْ جِيم فِذَا الشَّبِ. و لا يَا بَنَّ إِنَّ ٱلسُّمْنَةَ ٱلَّتِي أَعَمْهَا عَكُمْ لَيْسَتْ بِحَسَنَةٍ وَإِنَّكُمْ تَبَعُونَ شَمْبَ ٱلرُّبِ عَلَى ٱلْمُصِيِّةِ ، عِنْ إِذَا خَعَلَى إِنْسَانُ إِلَّى إِنْسَانِ فَأَفَّهُ يَكُمُمُ وَأَمَّا إِذَا خَعِلِي ا إِنْسَانُ إِلَى الرَّبِ فَن يَكُونُ حَكَما فَلَمْ يَسْتُمُوا لِكَلَامِ أَبِيهِمْ لِأَنَّ الرَّبُّ شَآة أَن يُعِيَّمُهُ و أَمَّا صَوْلِ لَ الصَّيُّ فَكَانَ آخِذًا فِي النُّمُو وَالصَّلَاحِ أَمَامَ الرَّبِّ وَالنَّاسِ • وَوَقَدَ رَجُلُ اللهِ إِلَى عَالِيَ وَعَالَ لَهُ مُكُمَّا يَفُولُ ٱلرَّبُّ أَلَمُ أَخَيَلُ لِينتِ أَيِكَ وَهُوَ بِمِصْرَ فِي بَيْتِ فِرْعُونَ ﴿ يَهِمُ إِلَى وَقَدِ أَخَذَنُّهُ مِنْ جَمِعِ أَسْبَاطٍ إِسْرَائِيلَ كَأْهِنَا لِي لَيْزُقُ إِلَى مَذْنِعِي وَمُقَرِّ ٱلأَطْسَالَ وَيَلِسَ أَفُومًا أَمَاتِي وَأَعْلَيْتُ بَيْتَ أَيك جِمِعَ وَقَائِدِ بَنِي إِسْرَائِيلَ . ﴿ يَهِمُ إِنَّ الْمُعَاذَا رَفَسُتُمْ ذَبَانِي وَتَفَادِمِيَ ٱلَّتِي أَمَرْتُ جِهَا فِي ٱلْمُسكن وَأَكْرُمْتَ بَنِيكَ عَلَى ۚ كِينَ لُتَسْفُوا أَنْفُسكُمْ بِأَفْضَلَ كُلَّ تَفَادِم إِسْرَائِيلَ شَعْي ، كَلْمُ إِذَ اللَّهُ يَعُولُ ٱلزُّبُ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ ظُتْ إِنَّ بَيْتُ وَيَنْتَ أَيْكُ يَسِيرُونَ أَمَامِي إِلَى الْأَبِدِ فَأَمَّا الْأَنْ فَيْقُولُ أَزَّبْ حَاشَ لِي إِنَّ الَّذِينَ يُحُرُمُونِي إِيَّاهُمْ أَكُومُ وَالَّذِينَ يَسْتَهِيْوْنَ فِي يُهَافُونَ • إِلاَيْتِيَّ إِنْهَا تَأْتِي أَيَامُ أَفْطُعُ فِيهَا دِراعَكَ

وَذِرَاعَ بَيْنَ أَبِكَ وَلَا يَكُونَ فِي بَيْنِكَ شَخُ ﴿ يَلِيُهِ وَرَى مَن ذَا حُلَثَ فِي الْمُسْكِنِ
فِي جِيم الْحَيْرِ الَّذِي نُحْسَنُ بِهِ إِلَى إِسْرَائِيلَ وَلَا يُحُونُ فِي بَيْنَكَ شَخُ جَمِع الأَيْامِ.
عَلَيْمَ فَهُمْ الْحَيْنَ اللّهَ عَلَى اللّهُ مَذَهَمِي إِكْثَلا البَيْكَ وَافَاتِهِ فِشْلِكَ وَكُونُهُ اللّهُ عَلَى البَيْكِ خَنِي وَفَقَوْمَ اللّهُ عَلَى البَيْكِ خَنِي وَتُعْلَى إِنِّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُو

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ

جِنِي وَأَمَّا صَعُولِيلُ الصَّبِي فَكَانَ يَغَدُمُ الرَّبَّ بَيْنَ يَدَيْ عالِي ، وَكَانَتْ كَلِمَةُ الرَّبّ عَرْيَزَةً فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَلَمْ تَكُنَّ ٱلرَّوْى تَنَوَارُّ . يَكِيِّكُمْ وَكَانَ فِي بَلْكَ ٱلْأَيَّامِ أَنَّ عَالِي كَانَ وَاقِدًا فِي مَوْضِعِهِ وَكَانَتْ عَبَّاهُ قَدِ ٱبْدَأَ ٱلْكُلِّانِ ظَمْ كُنْ يَسْتَعْلِمُ أَنْ يُجِرَ . كانَ مِصْاحُ اللَّهِ لَمْ يُعْلَمْ يَعْلَمْ بَعْدُ وَصَوْلِيلُ رَاقِدُ فِي هَيْكُلُ ٱلرَّبِ حَبْثُ تَالُوتُ أَنْهِ ، وَمَعْ فَدَعَا أَرَّتْ مُمُولِلَ ، فَقَالَ لَيْكَ ، وَهُو وَرَكُسَ إِلَى عَالَى وَقَالَ لَيْكَ إِنَّكَ دَعُونَتِي . فَقَالَ لَهُ لَمْ أَدْعُكَ أَرْجِمْ فَنَمْ . فَرَجَمْ وَنَامَ . عَيْنَ فَكَ أَرْبُ وَدعا صَّوْرِيْلَ أَيْمَنَا ۚ فَظَامَ صَمُورِيْلُ وَٱلْعَلَلَقَ إَلَى عَالِيَ وَقَالَ لَبْيَكَ إِنَّكَ دَعَوْتَنِي ۚ فَقَالَ لَهُ لَّمَ أَدْعُكَ يَا 'بْنِيَّ أَرْجِعُ فَنَمْ . ﴿ إِنَّ إِنَّ كُنْ مَكُو لِيلْ يَبْرِفُ ٱلرُّبِّ بَعْدُ وَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ فَدّ أَعْلِنَ لَهُ كَلامُ الرب مِن مِن فَعَدَ الرَّبْ وَدَعَا صَمُونِيلَ ثَالِنَةً . فَقَامَ وَأَنْطَلَقَ إِلَى عَالِي جِيجٍ وَقَالَ لَبُيكَ إِنَّكَ دَعَوْتَنِي. فَفَهِمَ عَالِي أَنْ ٱلرَّبُّ هُوا أَذِي يَدْعُو الصِّي . فَعَالَ عَالِي لِعَمُونِيلَ أَذْهَبْ فَنَمْ وَإِنْ دَعَاكَ أَيْمَا فَثْلُ تُكَلَّمْ يَا دَبُّ فَإِنَّ عَبْدَكَ يَسْمَ فأَنْطَلَقَ صَوْلِيلُ وَنَامَ فِي مَوْمِنِهِ . وَيَهِي عَبَّهُ ٱلرَّبُّ وَوَقْفَ وَدَعَا كَالْمُرَّاتِ ٱلْأُولَى صَوْلِيلُ صَوْمُ لُ . فَقَالَ صَوْمُ لِلْ تَكَلُّمْ فَإِنَّ عَبْدَكَ يَشَمُّ . ﴿ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ صَابَعٌ فِي إِسْرَائِيلَ أَمْرًا كُلُّ مَن سَهِمَ بِعِنْهِانَ أَذْنَاهُ . عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُؤْمُ أَفِيهُ عَلَى عَالِيَ كُلُّ مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ عَلَى بَيْتِهِ مِنْ أُولِهِ إِلَى آخِرِهِ اللَّهِ لَقَدْ أَنْبَأَتُهُ بَأْنِي أَفْسَى عَلَى بَيْتِهِ إِلَى ٱلْأَبَدِ لِأَجْلِ ٱلْإِنْمِ ٱلَّذِي بَعْلَمُ أَنَّ بَنِيْهِ أَوْجَبُوا بِهِ ٱلَّمَنَةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْ يَرْدَعُهُمْ . عِنْهِ وَلَذَٰ إِلَكَ أَصُّمُتُ عَلَى بَيْتِ عَالِيَ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ إِنَّمُ بَيْتِ عَالِي بِلَدِيمَةِ أَوْ تَمْدِمُو إِلَى ٱلْأَبَدِ ، وَيَعْلَ وَيَقَ صَوْنِيلْ دَافِدًا إِلَى ٱلصَّاحِ ثُمُّ فَعَ أَبُوابَ بَيْتِ ٱلرَّبْ وَهَابَ صَوْنِيلُ أَنْ يَفْسُ ٱلرُّقْوَا عَلَى عَالِيَ . عَلِيْهِ فَدَعَا غَالِي صَوْنِلَ وَقَالَ يَا صَوْنِيلُ ٱلْبَنِي. فَقَالَ صَوْنِيلُ لَبُيكَ . ﴿ يَشِيعُ فَقَالَ مَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي كَلَّمَكَ بِهِ لَا تُكْتُنِي . هَكُنَا يَصِنَمُ أَلَدُ بِكَ وَهَكُمَا يَزِيدُ إِنْ كَتَمَتَنِي كَامِنَةُ مِنْ جَمِعٍ مَا كَلْمَكَ بِهِ . وي المُنتِرَهُ صَوْلِيل بِكُلِ ٱلْكَلام وَلَمْ يُكْتُمهُ شَياً . فَمَالَ عَالِي هُوَ ٱلرَّبُ فَا حَسْنَ فِي عَنْيْهِ فَلْفَسْلُ . وَهُمْ وَكُورَ صَعُونُيلُ وَكَانَ ٱلرَّبُّ مَعْهُ وَلَّمْ يَدَّعَ شَيْنًا مِنْ جَبِم كَلامِهِ يَسْفُطْ عَلَى ٱلْأَدْضِ. ٢٠٠٠ وَعَلِمَ كُلُّ إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَانَ إِلَى بِنُوسَتِمْ أَنَّ مَنُوئِلَ قَدِ النَّمَةَ الرَّبِ نَبِيًّا و عَلِيدٍ وَعَادَ الرَّبِ يَرَّاكَى فِي شِيلُو لِأَنَّ الرَّبِّ تَعَلَّى لِمَحُونِيلَ فِي سُلُو بَكَلمَةِ ٱلرَّبِ . وَكَانَ كَلامُ مُمُونِيلَ إِلَى بَعِيمِ إِسْرَائِيلَ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ

وَضَرَبَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّغِيرِ إِلَى الْكَهِيرِ وَالْبَشَتْ فِيهِمِ الْبَوَاسِيرُ فَأَثَمَ أَهْلَ جَتُ وَصَنُوا لَهُمْ مَقَاعِدَ مِنْ جِلْدٍ، هِيَهِ ثُمُّ أَرْسُلُوا ثَانِمِتَ اللهِ إِلَى عَمُرُونَ فَكَانَ عِنْدُ وَقَدِ ثَانِينَ اللهِ إِلْمَ عَنْرُونَ أَنْ صَرِّحَ أَهْلَ عَمُرُونَ وَقَالُوا قَدْ أَوْثًا بِسَالُوبِ إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ يُشْكُنا نَحْنُ وَصَبَّنَا . هِيْهِ وَأَرْسُلُوا وَجَمُوا كُلُّ الصَّلَابِ الْقَلْسَلَيْقِينَ وَقَالُوا أَنْسِلُوا تَالِينَ إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ وَوَقُولُهُ إِلَى مَوْسِهِ لِلَّالِا يَشْكَا نَحْنُ وَشَبَا لِأَنَّ أَسْطِرَابَ الْمُوتِ عَلَّى فِي اللّهِ يَمْ كُلِّهِا . وَكَانَ يُدُ أَهْ هَاكُنْ تَشِيقًا جِدًا هِينِهِ وَالْمَيْنَ أَنْ مُولُوا مِنْهُمَ الْمُعَنِّمُ أَلْوَلِينَا لَهُ الْوَلِيدِ وَاذْتُهُمْ الْوَالِيدِ وَالْتَعْمَ الْوَالِيدِ وَالْمَائِقَ الْمَالُ

#### ألفضل السادس

وَيُكُ نَامُونُ الرَّبِ فِي بِلَادِ فَلْسَطِينَ سَبِيَّةً أَشَهُر . وَيَعْ فَدَعَا ٱلْفِسْطِينُونَ ٱلْكُمَّانَ وَٱلْمِرَافِينَ وَقَالُوا مَا نَصْنَعُ بِتَابُوتِ ٱلرَّبِ أَخْبِرُونَا كَيْفَ فُرسِلْه إلى مَوضيه جِيْجٍ وَقَالُوا إِنْ أَنْتُمْ أَرْسَلَتْمْ كَآلُونَ إِلَٰهِ إِنْهِ آئِلِ فَلَا زُسُلُوهُ فَادِغًا بَلْ أَذُوا لَهُ كُلُّ مَا عَبُ لِأَجْلِ ٱلْإِنْمُ حِينَانِهِ تَبْرَأُونَ وَتَعْلَمُونَ لِلذَا لَا تُكُفُّ يَدُهُ عَكُمُ . عيد تَعْالُوا مَا قُرْ مَانُ ٱلْإِنْمُ ٱلَّذِي تُؤَدِّيهِ لَهُ • قَالُوا ﴿ يَكُمْ عَلَى عَدَدِ أَصْلُكِ ٱلْفَلْسَطِينَينَ خَمَةُ يَوَاسِيرَ مِنْ ذَهَبٍ وَخَمْسْ فِلْوَانِ مِنْ ذَهَبِ لِأَنَّ ضَرَّبَةً وَاحِدَةً كَالْتُكُمُ جَبِيماً أَنْهُمْ وَأَضْلَابُكُمْ . فَتَسُوعُونَ مِثَالَ تَوَاسِيرِكُمْ وَمِثَالَ فِلْرَاكِكُمُ ٱلْفُسِدَةِ لِأَمْسِكُمْ وَوُدُونَ لِإِلّٰهُ إِسْرَائِيلَ نَجْدًا لَمُلَّا مُغْفَّتُ بِيْدَهُ مَكُمَّمُ وَعَنْ آلِهَكُمَّ وَأَرْضَكُمْ . ﴿ يَلَيْهُمْ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْل سَيِلُهُمْ فَأَنْطَلَقُوا . وَيَهِي وَأَلْآنَ فَأُصْنَفُوا عَجَلَةٌ جَدِيدةٌ وَخُذُوا بَقْرَيْن مُرْضَيْن لَمْ بِالْهَا نِيرُ وَشُدُّوا ٱلْمِرَيِّنِ إِلَى ٱلْعَبَدَةِ وَرُدُّوا عِلْمُهِمَا مِنْ وَوَآلِهِكَ إِلَى ٱلْمَيْتِ ﴿ وَخَذُوا نَابُوتَ الرَّبِ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الْعَجَلَةِ وَادْوَاتِ الدُّهَبِ ٱلَّتِي تُؤذُّونَهَا لَهُ فُرْبَانَ إِثْمَ أَجْمَلُوهَا فِي مُندُوقِ بِجَانِبِ وَأَطْلِلُومُ فَيَذْهَبَ . عَيْنِ وَأَنظُرُوا فَإِنْ صَعِدَ فِي مُربِي تُخْوِمِهِ جِهَ يَيْتَ أَنْسُ يُكُونُ هُوَ ٱلَّذِي أَكُولَ بِمَا هٰذَا ٱلْبَلاَّ ٱلْتَظِيمَ وَ إِلَّا عَلِمْنَا أَنْ لَيْسَتْ يَدُهُ هِيَ ٱلَّتِي مَسْتُنَا وَإِنَّا كَانَ ذَٰلِكَ ٱ يِّنْفَاقًا . ﴿ يُعْلِ فَضَلَ ٱلْعُوْمُ كَذَٰ لِكَ وَأَخَذُوا بَقُرَتُين مُرْضَمَيْنَ وَشَدُّوهُمَا إِلَى ٱلْفَصِلَةِ وَحَبُّمُوا عِجْلَيْهِما فِي ٱلْيَتِ وَوَضَمُوا تَابُوتَ ٱلرَّبِ عَلَى الْعَبَلَةِ مَمَ ٱلصَّنْدُوقِ وَٱلْمِثْرَانِ ٱلدُّهَبِّيةِ وَأَمْثِلَةٍ بَوَاسِرِهِمْ . عَنْهُ فَتُوجُّتِ ٱلْبُرَّ تَانِ فِي سَبِلِهِ، اعْلَى طَرِيق بَيْتَ شَمْسَ وَكَاتِسَا تَسِيرَانِ عَلَى طَرِيقِ وَاحِدَةٍ وَهُمَا تَخُودَانِ فِي مَسِيرِهَا وَلَمْ غَيلًا يَثَنَّهُ وَلَا يَسْرَةٌ وَأَصْلَابُ ٱلْفَلْسُطِينَيْنَ يَسَرُونَ وَوَأَاهُما إِلَى خُدُودِ يَيْتَ شَمْنَ • عَلَيْ وَكَانَ أَهْلُ بَيْتَ شَمْنَ يَحْصُدُونَ حِمَادَ أَخْطَة فِي الْوَادِي فَرَفَلُوا غُونَهُمْ وَأَبْصَرُوا الْأَيُوتَ تَصَرَحُوا لَوْيته . عِيدٍ وَأَنْتِ ٱلْفَيَةَ خُلُ بِشُوعَ ٱلَّذِي مِنْ بَيْتَ أَنْهُمَ وَوَقَفَتْ هُنَاكَ ، وَكَانَ هُنَاكَ حَمِرُ عَظِيمُ فَشَقُوا خَشَبَ ٱلْحَسَلَةِ وَأَصْمَدُوا ٱلْيَرْيَيْنِ عُرْقَةَ لِلرَّبِ . ٢٠٠ وَأَكُرْلَ اللَّاوِيُّونَ تَابُوتَ الرُّبِّ وَالصُّنْدُونَ الَّذِي مَمَهُ ٱلَّذِي فَيهِ الْأَدَوَاتُ الدَّهَيَّةُ وَوَضَّمُوهُ عَلَى ٱلْحَجْرِ ٱلْمَظِيمِ وَأَصْمَدَ أَهُلُ بَيْتَ ثَمْسَ مُحْرَفَاتِ وَذَبَكُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ ذَبَائِحَ لِلْرَبِ . وَإِنَّهُ وَأَمَّا أَصْلَابُ الْمُلْسَطِينَينَ ٱلْخُسْتَ فَيَظُرُوا وَرَجِمُوا مِنْ يَوْسَمُ إِلَى عَمْرُونَ • وَأَنْ وَهُذِهِ ٱلْبُواسِيرُ ٱلدَّهَبِيَّةُ ٱلْتِي أَدَّاهَا ٱلْفَاسْطِينَيْونَ مَرْبَانَ إِنْمُ لِلرَّبِ وَاحدُ مِنْهَا عَنْ أَشْدُودَ وَوَاحدُ عَنْ غَزَّةَ وَوَاحدُ عَنْ أَشْقُلُونَ وَوَاحدُ يَنْ جَتُّ وَوَاحدُ عَنْ عَثْرُونَ . وَيُعَيِّعُ وَفِلْرَانُ ٱلذَّعَبِ عَلَى عَدَدِ جَمِيعٍ مُدِدُن فَالسَطِينَ عَنْ أَ فَالِيمِ ٱلْأَعْدَابِ الْحُسْمَةِ مِنَ ٱللَّهِيَةِ ٱلْلُسَوَّرَةِ إِلَى قُرْبَةِ ٱلسَّعْرَآةُ . وَٱلْحُيْرُ ٱلْعَلِيمُ ٱلَّذِي وَصَلُوا عَلِيهِ كَانُوتَ ٱلرَّبِ لَمْ يَزَلُ إِلَى ٱلْيَوْمِ فِي حَمْلَ يَشُوعَ ٱلَّذِي مِنْ بَيْتَ تَمْسَ. ١١ وَضَرَبَ ٱلرَّبُّ أَهُلَ بَيْتَ مَثْمَى لِأَنَّهُمْ تَظُرُوا إِنَّى تَالُوتِ ٱلرَّبِّ وَقَلَ مِنَ ٱلشَّمْ سَبِعِينَ دَجُلا فَنَاحَ الشُّفُ لِأَنَّ الرَّبِّ مَرَّبُ الشُّفَ هَذِهِ الشَّرْبَةُ الْمَغْلِمَةَ . عِينَ وَقَالَ أَهْلُ بَيْتُ أَشْسَ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْدِدُ أَنْ يَعْفَ أَمَامَ الرَّبِ الْإِلْهِ الْمُدُّوسِ هَذَا وَ إِلَى مَنْ يَسْمَدُ عَنَّا . ﴿ يُعَلِّمُ وَأَدْسَلُوا رُئْسَلًا إِلَى سَكَّانِ قِرْبَةٍ يَمَادِيمَ وَقَالُوا قَدْ رَدُّ

هُنَاتُ تَالُوتَ عَهْدِ رَبِّ ٱلْجُنُودِ ٱلْجَالِسَ عَلَى ٱلْكُرُوبِينَ ۚ وَكَانَ هُنَاكُ ٱبَّنَا عَالِيَ خَفَي وَفِيْحَاسُ مَمْ تَابُوتِ عَهْدِ اللهِ . عِيجٍ فَلَمَّا وَفَدَ تَابُوتُ عَهْدِ ٱلرَّبِّ إِلَى ٱلْحَلَّةِ هَتَفَ جَيمُ إِسْرَا يُهِلُ هَمَانَا شَدِيدًا حَتَّى أَدْتُجُتِ ٱلْأَدْضُ . عَنْ وَسِمَ ٱلْفَلِسُطِينُونَ صَوْتَ ٱلْمُنَافِ مَنَالُوا مَا هَذَا ٱلدُّوتُ ٱلْمُنَافُ ٱلْسَلِيمُ فِي عَلَّةٍ ٱلْمِزَانِينِ فَأَخْبِرُوا أَنَّ تَابُوتَ ٱلرَّبَ أَنَّى ٱلْخُلَةَ . ١٠٠ مَا وَمَا مُا أَمَّا مُ الْمُسْطِينُونُ وَقَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَقَى ٱلْحَسَلَةَ وَقَالُوا ٱلْوَيْلِ قَاإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِثِلُ هَذَا ٱلْأَمْرِ مِنْ أَمْسِ فَا قَبْلُ . عَنْ الْوَيْلُ لَنَا مَن يُقِدُنَّا مِنْ أَنِيي أُولَاكُ ٱلْأَلَمَةِ ٱلْقَادِرِينَ إِنَّهُمْ هُمُ الْآلَمَةُ ٱلَّذِينَ صَرَبُوا مِصْرَكُلِّ صَرَبَةٍ فِي الْبِرَانَةِ . يَجِينِهِ تَشَغِيلُوا مَا أَهْلَ فَلْسَطِينَ وَكُولُوا رِجَالًا كَلِلا تُسْتَنْبُدُوا فِعَبْرَانِينَ كَا أَسْتُعَبِدُوا هُمْ لَكُمْ فَكُونُوا وَجَالًا وَقَا يُلُوا . عَنْ وَحَادَبَ ٱلْعَلِيسُونَ فَأَنْهَزَمَ إِسْرَائِيلُ وَهُرَوا كُلُّ وَاحِدِ إِلَى خَيْمَهِ وَكَانَتْ صَرْبَةً عَظِيمةً جِدًا فَسَقَطَ مِنْ إِسْرَائِيلَ ثَلاثُونَ أَقَامِنَ ٱلرَّبَالَةِ ١٤٠٤ وَأَخَذَ تَابُوتُ أَفَهِ وَقُتلَ ٱبْنَا عَالِيَ خَفَى وَيَفْتَلَنْ ، ١٤٠ غَبَرَى وَجُلُ مِنْ بَنْلِمِينَ مِنَ ٱلصَّفَ وَأَقَى شِيلُو فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ وَثَيَّا بُهُ مُزَّقَةٌ وَٱلتَّرَابُ عَلِي رَأْجِهِ • ٢٢٥ وَلَمَا جَهَ إِذَا مِلَانِي جَالِسُ عَلَى ٱلْكُوْسِيَ بِجِسَانِبِ ٱلطَّرِيقِ وَهُوَ يُرَاقِبُ لِأَنْ ظَلَّهُ كَانَ حَرِيًّا عَلَى تَالُوتِ ٱقْدِ. فَإِنَّى ٱلرَّجْلُ وَأَخْبَرَ فِي ٱلْمَدِينَةِ فَضَجَّتِ ٱلْمَدِينَـةُ لِمُسْرِهَا . كَلِمُنْكُمْ وَسَيْمَ عَالِي صَوْتَ ٱللَّهِ عِي فَقَالَ مَا هٰذِهِ ٱلطُّئِمَةُ فَأَسْرَعَ ٱلرَّجْلِ وَجَأْآ وَأَخْبَرُ عَالِي . عِيْمِ وَكَانَ عَالِي أَبْنَ ثَمَانٍ وَنَسْمِنَ سَنَّةً وَكَانَتَ عَيْنَاهُ قَدْ كُمَّنَا وَأَمْ يَكُنْ يَعْدِدْ أَنْ يُبِعِرَ . وَإِنَّ فَقَالَ ٱلرُّجُلُ لِمَالِيَ أَنَا فَادِمْ مِنَ ٱلصَّفَ وَمِنَ ٱلصَّفَ مَرَبْتُ ٱلْمُومَ . فَقَالَ مَا ٱلْحَيْرَ يَا لِنَيَّ . ١٢٠٠ فَلْجَابَ ٱلْخَبْرُ قَايِلًا ٱلْهَزَمَ إِسْرَائِيكُ مِنْ وَجُهِ ٱلْمُسْطِينِينَ وَكَانَتَ أَيْمًا مَرَبَّهُ عَظِيمةٌ فِي ٱلنَّفْ وَقُولَ ٱبْالدَّ أَيْمَا خُفَى وَفِحْلَلُ وَأَخِذُ تَابُوتُ الله . عِنْهِ قَلْمًا ذَكَرَ تَابُوتَ اللهِ سَقَطَ عَنِ ٱلْكُرْسِيُّ إِلَى خَلْمُ عَلَى جَانِب ٱلْبَلِي فَالْمَنْ عَظَمُ عَنْهِ وَمَلَّ لِأَنَّ ٱلرَّجِلَ كَانَ قَدْ شَاخٌ وَتَقُلْ . وَحَدَّانَ قَدْ نُولَى قَصْلًا وَإِمْرًا نِيلِ أَرْبِينَ سَنةً . ﴿ إِنَّ وَكَانَتْ كُنَّهُ الْرَأَةُ فِنْعَلَى حُبْلٍ وَكَانَتْ قَدْ دَنَتْ أَيَّامْ وِلَادِهَا. ظَلَمَّا تَعِمَتْ أَنَّ تَابُوتَ عَهْدِ ٱللَّهِ قَدْ أَخَذَ وَأَنَّ حَاهَا وَبِلْلَمَا قَدْ مَانَا سَعَطَتْ وَوَلَدَتْ لِأَنْهَا ٱسْتُرْخَتْ مَفَاصِلُهَا . عَنْ لِللَّهُ أَشْرَفَتْ عَلَى ٱلْمُوتِ قَالَ لْمَا أَذِين كَانُوا حَوْلَمَا لَا تَخَافِي لِأَنْ أَلَّذِي وَلَدَيْهِ غُلامٌ ظَمْ تُجِيِّهُمْ وَلَمْ ثُيل ظَلْهَا. وَسَمَّتِ ٱلسُّمِيُّ إِبْكَالِوهَ فَا يُغَةً قَدِ ٱلتَّقَلَ ٱلْحَبِّدُ عَنَّ لِسُرَّا نِيلَ لِأَبَّل تَاثُوتِ ٱللَّهِ أَلْتِي أَخِذَ وَلأَجِل مَيها وَبَعْها . عَنْهِ لِذَاكَ فَالَتْ قَدِ أَنْفُلَ أَغْدُ عَنْ إِسْرَائِكَ لِأَنَّ كَالُوتَ أَفَّهُ قَدْ أَخِذَ

#### ألفضل الخامس

#### ٱلْفَلِسَطِينُونَ تَابُوتَ ٱلرُّبِّ فَمَلْمُوا وَأَصْعِدُوهُ إلَيْكُمْ

#### ألفَصَلُ السَّابِعُ

كان أَقُلُ قُرْيَةً يَمَارِيمَ وَأَصْمَدُوا تَابُوتَ ٱلرَّبِّ وَأَدْخَلُوهُ يَيْتَ أَبِينَادَابٌ فِي ٱلْأَكْمَةِ وَقَدُّسُوا أَلِمَازَادَ أَنِهُ لِأَجْلِ حِرَاسَةِ تَابُوتِ ٱلرَّبِّ • عِنْ وَكَانَ مُذَ يَوْمَ أُقيمَ كَايُوتُ ٱلزَّبِّ فِي قِرْيَةَ يَعَادِمَ أَنْ طَأَلَتِ ٱلْأَيَّامُ وَمَضَتْ عِضْرُونَ سَنَتَ وَأَقْبَلُ كُلُ نَيْتِ إِسْرَائِيلَ إِلَى الرَّبِّ وَيَجْعِيلُا فَكُلَّمَ سَمُونِلُ جِيمَ بَيْتِ إِسْرَائِلَ وَقَالَ لَمَّمْ إِنَّ كُنْمَ كَائِينِ إِلَى الرَّبِينَ كُلُ فُلْوِيكُمْ فَاذِيلُوا الْآلِيَّةَ الْفَرِيبَةَ وَالْفَقَادُوتَ مِنْ بَدُكُمْ وَأَيِّدُوا فَلُوبِكُمْ لِلرَّبِ وَأَعْبِدُوهُ وَحْدَهُ فَنَّقَذَكُمْ مِنْ أَبْدِي ٱلْفِلْطِنْتِينَ. و فَأَوْالَ بَنُو إِسْرا يُلِ عَنْهُمُ ٱلْبَعْلِيمَ وَٱلْمَشْتَارُوتَ وَعَبَدُوا ٱلرَّبُ وَحَدَهُ. عَنْ فَقَالَ صَوْمِيْلِ أَحْشُدُ وَالْحُلِّ إِسْرًا بِيْلَ إِلَى ٱلْمُصْفَاةِ فَأَصْلَى لِأَحْلِكُمْ إِلَى ٱلرَّبِ. ﴿ يَهِم إِلَّ ٱلْمُصْفَاةِ وَٱسْتَقُوا مَا ۗ وَصَبُّوا أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَصَالْمُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَفَالُوا هُنَــَاكَ قَدْ خَطَانًا إِلَى الرَّبِّ وَقَتَنَى مَهُونِلُ لِنِي إِسْرَائِلَ فِي ٱلْمِنْاةِ . وَهُمَ الْمُلْسَطِينُونَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدِا جُمَّمُوا فِي ٱلْمُنْاةِ فَصَمدَ أَصْلَابُ ٱلْلَيْطِينِينَ عَلَى إِسْرَائِيلَ . ظَمَّا سَمِمَ بُو إِسْرَايْلَ خَافُوا مِنَ ٱلْعُلْسُطِينِينَ عِنْ وَقَالَ بُو إِسْرَايْلَ لِمَحُوثِلَ لا تُكُفُّ عَنَ ٱلصُّرَاحَ لِأَجْلِنَا إِلَى ٱلرُّبِّ إِلْمَنَا لِيَغَلِّمَنَا مِنْ أَبْدِي ٱلْعَلِيفَينَ : ﴿ إِلْمَا لِغُلْمَا مَنْ أَبْدِي ٱلْعَلِيفَ مِنْ الْعَلِيفِينَ : ﴿ يَلِيمُ مَأْخَذَ صَوْتِيلُ مُلَا رَضِيمًا وَأَصْعَدُهُ مُجْمَلَتِهِ مُحْرَفَةً لِلرَّبِ وَصَرَحَ صُوْتِيلُ إِلَى ٱلرَّبِ لِأَجِل إِسْرَائِيلَ فَأَسْخَبَابَ لَهُ ٱلرُّبُّ . عَنْهِ وَكَانَ أَنَّهُ بَيْنَا صَوَّيْلُ يُعْمِدُ ٱلْخُرِقَةَ أَقْبَ لَ ٱلْفِلْسَطِينَيْونَ لِلْحَارَبَةِ إِسْرَائِسَلَ فَالْتَصَدَ الرَّبُّ بِعَوْتِ عَظِيمٍ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمُ عَلَى ٱلْكَلْسُطِينِينَ وَدَعَهُمْ فَانْهَزَمُوا مِنْ وَجْهِ إِسْرَائِيلَ . عَنْهُ فَخُرَجَ دِجَالُ إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْمِمْفَاةِ وَطَارَدُوا ٱلْفَاسْطِينِينَ وَصَرَيُوهُمْ إِلَى مَا تَحْتَ يَئِتَ كَارَ . يُؤْمِجُ فَأَخَذَ صَوْمِيلُ حَبِرًا وَنَصَبَهُ بَيْنَ ٱلْمِعْفَاةِ وَالسِّنْ وَسَيَّاهُ حَبِّرَ ٱلنَّصْرَةِ وَقَالَ إِلَى هُمُكَ أَنْصَرَتَا ٱلرَّبُّ . ١٤٠٠ فَذَلُ ٱلْمُلْسَطِينُونَ وَلَمْ يَمُودُوا بَدْخُلُونَ تُخُومَ إِسْرًا يُلَ وَكَانَتْ مَدُ ٱلرَّبِ عَلَى ٱلْعَلْسُطِينَيِينَ كُلُ أَيَّامِ صَمُونِيلَ . عَنْ ﴿ وَدُدَّتْ عَلَى إِسْرَائِيلَ ٱلْمُدْنُ ٱلَّتِي أَخَذَهَا مِنْهُمُ ٱلْفَلِسْطِينُونَ مِنْ عَفْرُونَ إِلَى جَتَّ وَأَسْتَخَلْصَ إِسْرَائِيلُ تَخُومَا مِنْ أَيدِي ٱلْمُلْسُطِينِينَ ، وَكَانَ بَيْنَ إِسْرَائِيلَ وَٱلْأَمُودَ بِينَ سِلْمٌ ، عِنْ وَوَلَى صَوْ نِيلُ فَسَاتَه إِسْرَائِيلَ كُلُ أَيَّامِ حَيَاتِهِ عِينَ وَكَانَ يَدْهَبُ فِيكُلُ سَنَّةٍ وَيَلُونُ فِي بَيْتَ إِيلَ وَٱلْجَلِهَالِ وَٱلْمِصْفَاةِ وَيَشْضِي لِإِسْرَائِيلَ فِي جِمِع بِنْكَ ٱلْأَمَاكِنِ ﴿ اللَّهِ مُ مَرْحُ إِلَى ٱلزَّامَةِ لِأَنَّ بَيْتُهُ كَانَ هُنَّاكَ وَكَانَ ثَمَّ يَغْضَى لِإِشْرَا بِيلَ وَٱنْبَنَى هُنَاكَ مَذْبَكَا وَلَرْبُ

#### ألفضل الثامن

المجيني وَالْ شَاخَ سَمُ إِنْهِا قَلَدَ بَنِيهِ صَنَاةً إِسْرَائِيلَ . كَلَيْنَ وَحَسَانَ اللّمُ اللّهِ اللّهِ فَي لِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# ألفصلُ التَّاسِعُ

كل وَكُانَ وَجُلُ مِنْ بَلِيكِينَ آمَهُ فِيسُ بْنُ أَمِيلِلَ بْنِ صَرُودَ بْنِ بْكُورَتْ بْنِ أَيْع آبَي رَجُل مِنْ بَنْيَامِينَ جَبَّادُ بَلْسٍ . عِنْ وَكَانَ لَهُ آنُ آمَهُ شَاوُلُ مُنْتَى حَسَنُ كَم يَكُنْ فِي بَنِي إِنْسَرَائِيلَ رَجُلُ أَحْسَنُ مِنْهُ وَكَانَ يَزِيدُ مُلُولًا عَلَى جِمِيمِ ٱلشَّفِ مِنْ كَيْفِهِ فَا مُؤْنَ . يَكُمُ كُلُ مَا تُقَلَ أَنْ مَنْكَ أَنْ لَيس أِبِي شَاوُلَ مُثَالَ قِيسٌ لِكَ اوْلَ آيد خُذْ مَنَكَ وَاحْدًا مِنَ ٱلْعَلْمَانِ وَقُمْ ضَرْ فِي طَلَّبِ ٱلْأَثْنِ. ﴿ فِي عَلَمْ عَبَالَ أَفْرَائِهِمَ وَعَبَرَ إِلَى أَرْضِ شَلِيشَةً ۚ فَلَمْ يَجِدْهَا ۚ فَسَرَا فِي أَرْضِ شَعْلِيمَ ظَمَّ ثَكُنْ هُنَاكَ فَجَازَا إِلَىٰ أَرْضَ بَايِينَ فَلَمْ يَجِدَاهَا . ويُعَيِّعُ فَلَمَّا أَنْهَا أَرْضَ صُوفَ قَالَ شَاوُلُ لِنُلَابِ اللَّهِ مَمَّهُ ثَمَالَ رَبِّيجُ لَلَوَّ أِي قَدْ تَرْكَ ٱلْأَنَّ وَٱهْمَةً بِنَا. ﴿ وَهِي فَقَالَ لَهُ غُلامُهُ هُوذَا ٱلْآنَ رَجُلُ اللهِ فِي هَٰذِهِ الْلَبِينَةِ وَهُوَ رَجُلُ مُكُرَّهُ وَكُلُّ مَا يَغُولُهُ يَتُمْ فَهَلَّم بنا إلَيهِ لَفَلَّهُ يَدَّقُنا عَلَى طَرِيقَنَا ٱلَّتِي نَسْلُكُهَا . عِنْ فَقَالَ شَاوْلُ لِنُلابِهِ إِذَا ذَهُبَّنَا إِلَيْهِ فَمَا ٱلَّذِي تُمَّدُّمُ لِلرَّجُلِ وَقَدْ نَفِدٌ ٱخْلِبُو مِنْ أَوْعِيْنَا وَلَيْسَ مِنْ هَدِيَّةٍ نُعَدِّمًا لِرَّجُلِ اللهِ فَاذَا مَسَاءً. كالله عَنَادَ ٱلنَّلَامُ وَأَجَابَ شَاوُلَ وَقَالَ إِنْ مَنِي رُبِّمَ مِثْنَالِ فِضَّةٍ أَقَدِيْكُ لِرَبُهِلِ ٱللهِ فَيَدُلْنَا عَلَى طَرِيقِنَا . ﴿ يَهِ ﴿ وَكَانَ فِيَا سَنَى إِذَا أَزَاهَ ٱلرَّجُلُ مِنْ إِسْرَائِيلَ أَنْ بَذَهُمَ لِيَسْأَلَ اللَّهَ يَقُولُ هَلْمٌ نَذَهَبُ إِلَى ٱلرُّآدَي لِأَنَّ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْيُومَ نَي كَانَ يُقَالُ لَّهُ مِنْ قَبْلُ رَآد . عِينُهُمْ فَمَالُ شَاوُلُ لِنُلامِهِ حَسَنُ مَا ظُلَتَ عَلَمٌ إِلَيْهِ وَأَصْلَقَنَا إِلَى ٱلْدِينَةِ أَلَى فِيهَا رَجُلُ أَفْهِ عِنْهِ وَبَنَّهَا مُهَا صَاعِدَانِ فِي مَرْقَ ٱلْدِينَةِ صَادَةً فَتَيَات خَارِجَاتِ لِيسْتَقِينَ مَا ٓ فَقَالَا لَمْنَ أَهْمُنَا ٱلرَّ آدي . ﴿ وَإِنَّ فَأَجَانِ وَقُلْنَ نَمْ هَا هُوذَا أَمَامُكُمَّا فَأَسْرِعَا ٱلْآنَ فَإِنَّهُ ٱلْوُمْ قَدْ أَتَى ٱلْمَدِيَّةَ لأَنَّ لِشَّفْ ذَيْفَ فِي ٱلْمُرْفِ. واللهُ عَلَا تُدَخُلانِ ٱلْمِينَةَ تَجِدَانِهِ قَبْلَ أَنْ صَمَدَ إِلَى ٱلْمُشْرَفِ لِيَأْكُلُ فَإِنَّ ٱلشَّفَ لَا يَكُونَ حَتَّى نَعِيَّ هُوَ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُبَادِكُ الذِّيعَةَ ثُمَّ يَأْكُلُ ٱلْمُنْفُونُونَ فَأَسْمَنَا الْآنَ فَإِنَّكُمَا تَجِدَانِهِ ٱلْيُومَ . وَهِي فَصَمِدًا إِلَّى ٱلْمِدِينَةِ وَفَهَاهُمَا دَلْفَلَان فِي وَسَط ٱلْمِينَةِ إِذَا صَوْيُلُ قَدْ صَادَمُهُما وَهُوَ خَارِجُ لِيصَمَدَ إِلَى الْمُفْرَفِ. عِيدٍ وَكَانَ ٱلرَّبُ قَدْ أَوْتَى إِلَى صَوْرُيلَ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُ شَاوَلُ بِيوْم وَقَالَ لَهُ ١٤٠٤ غَدًّا فِي مِثْل هذه ٱلسَّاعَةِ أَدْسِلُ إِلَيْكَ رَجُلًا مِنْ أَرْضِ بَلْيَامِينَ فَأَسْتَفُ مُ قَايِدًا عَلَى شَمْى إِسْرَائِيلَ فَغِلْصَ شَنَّى مِنْ أَيْدِي ٱلْكَسْطِينِينَ لِأَنِّي ٱلْفَتَّ إِلَى شَنِي لِأَنَّ صُرَاحَهُمْ قَدِ ٱلْتَعَى إِنَّ • عِنْهِ فَلَمَّا دَأَى صَمُونِيلُ شَاوُلَ قَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ هُوَذَا ٱلرُّجُلُ ٱلَّذِي كُلِّمَاكَ عَنْهُ هُـذَا يَشْبِطُ شَمْعِي . عِلَيْهِ فَدَنَا شَاوُلُ مِنْ صَوْمِيْلَ وَهُوَ فِي وَسَطِ ٱلْبَابِ وَقَالَ أَخْرِنِي أَنَّنَ بَيْتُ ۚ ٱلرَّآءِي ، عَلَيْهِمْ فَأَجَابَ صَمَّونِيلُ وَقَالَ لِشَاوُلَ أَنَا هُوَ ٱلرَّآدِي فَأَصْمَدَا أَمَامِي إِلَى ٱلْمُعْرَفِ وَكُلَّا ٱلْيُومَ مَعِي وَفِي ٱلْفَدِ أَصْرُفُكَ وَأَنْبِكَ بَكُلِّ مَا فِي طَّلِكَ . عَنْ إِلَى مَامًا ٱلْأَنْ ٱلِّي صَلَّتَ لَكَ مُنذُ ثَلَاتَهِ أَيَّامٍ مَلَا تَجَمَلُ بَالكُ عَلَيْهَا لِإِنْهَا قَدْ وُجِدَتْ وَلَنْ كُلُّ نَفِس فِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا لَكَ وَلِكُلِّ بَيْتِ أَيِكَ. 3 وَالْحَالِ فَا عَوْنَ . بِينَ لِللهِ فَقَالَ صَوْنِيلَ لِحِيمِ الشَّبِ أَدَّائِمُ أَنَّ الَّذِي اخْتَارَهُ الرَّبُ لَا تَظهَر اللهِ عَلَى النَّفِ الْحَبْ النَّفِ الْحَبْ النَّفِ الْحَبْ النَّفِ النَّفِ النَّفِ النَّفِ النَّفِ النَّفِ النَّفِي عِنْ وَوَصَّمَا النَّمْ اللَّهِ وَصَرَفَ صَوْنِيلَ بِعِيمَ النَّفِ النَّهِ عَلَى النَّفِي اللهِ عَلَى اللهُ النَّفِي اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَشَرَ

ومعد تَاعَاشُ ٱلْمُونِيُ وَزَّلَ عَلَى بَابِيسَ جِلْمَادَ فَقَالَ جِيعُ أَهُلِ يَابِيسَ لِنَاحَاشَ أَصَّلَمْ لَنَا عَبِدًا فَغُدْمَكَ . يَجِيعٍ فَقَالَ لَمْمَ نَامَاسُ ٱلْمَثُونِي عَلَى هَذَا أَصْلَمُ لَكُمْ عَهِدًا أَعْلَمْ ۖ كُلُّ عَيْنِ بِّنَى كُمْ وَأَجْمَلُ ذَٰلِكَ عَادًا عَلَى جَهِيمٍ إِسْرَائِيلَ ۗ \$ كَانَكُ فَقَالَ شُيُوخُ يَابِينَ أَمْلِنَا سَبَّةَ أَيَّامٍ حَتَّى تُنْفِذَ رُسُلًا إِلَى جَبِيمٍ يَخُومِ إِسْرَائِلَ فَإِنْ أَمْ يُكُن لَسَا غَلِمُنْ خَرَجْتَ إِنَّكَ ، عِيجٍ وَوَانَى رُسُلُمْ جَبَّعَ شَاوُلَ وَتُكَلَّمُوا بِهَذَا ٱلْكَلَامِ عَلَى مَــَاهِمِ الشَّفِ فَرَفَعَ جَهِعُ الشَّفِ أَصْوَاتُهُمْ بِالْكِلَّةِ ﴿ عَلَيْهِ فَإِذَا بِشَاوَلُ مُعْمِلُ وَوَلَّةَ الْبَرْمِنَ الْمُثَلِّلُ فِقَالَ شَاوِلُ مَا لِي أَدَى الشَّبَ يَكُونَ مَا أَخْرُوهُ بِكَلْهِم أَعْلِ بَالِيشَ ﴿ وَمَلَّ رُوحُ ٱللَّهِ عَلَى شَاوُلَ عِنْدَ سَمَاعِهِ هَذَا ٱلْكُلَّامَ فَغَضِبَ جِدًّا ﴿ كُنِّكُ وَأَخَذَ وَّرَيْنِ فَتَطَلَّهُمْ ۖ وَأَنْفَدَ ٱلنُّمُلُ إِلَى جَمِيعٍ نِمُوْمٍ إِسْرَائِيلَ يَقُولُونَ كُلُّ مَنْ لَايَخْرُجُ وْرَآة شَاوُلُ وَصَمُونِيلَ هَحَكَنَا يُعْنَعُ بِبَكِّرِهِ • فَوَقَ رُعْبُ ٱلرَّبِّ عَلَى ٱلشَّعْبِ تَخْرَجُوا كَرْجُل وَاحدٍ . يَهِي فَمَدُّهُمْ فِي إِذَاقَ فَكَانَ بَوْ إِسْرَائِلَ ٱلْاثَ مِنْ أَلْفِ رَجُل وَرَجَالُ يَهُوذَا كَلَا بِينَ أَفْهَا. ﴿ يَكُمْ فَقَالُوا لِلرُّسُلِ ٱلَّذِينَ أَوْهُمْ مُكَذَا تَقُولُونَ لِأَهْلِ يَابِيسَ جِلْمَادَ غَدًا يَكُونُ لَكُمْ خَلَاصٌ عِنْدَ مَا تَخْمَى ٱلثَّمْسُ ۚ فَرَجَعَ ٱلرُّسُلُ وَأَخْبَرُوا أَهْلَ مَا بِيشَ فَفَرِحُوا . عِنْهِ فَقَالَ أَهْلُ يَا بِيشَ غَدًا أَغُرُجُ إِلَيْكُمْ فَتَصَنُّونَ بِنَامَا يَحُسُنُ فِي عُونَكُمْ . عِنْهِ كُلَمَّا كَانَ ٱلْمُدُرَّثِ شَاوُلُ ٱلشَّبَ ٱلأَثْ فِرَق فَدَعَلُوا فِي وَسَطِ الْحَـــَةَةِ عِنْدَ تَحْجِعِ ٱلصُّحْجِ وَقَاتَلُوا بَنِي عَنُّونَ حَتَّى حَمِيَ ٱلنَّهَادُ فَتَشَقَّتَ مَنْ بَقّ مِنْهِمْ وَلَمْ يَبْنَ أَثَانِ مِنْهُمْ مُجْتَبِعَيْنِ. عَلَيْ فَقَالَ ٱلشَّفِ لِسَمُّولِ لَ مَنِ ٱلَّذِي يَكُولُ أَشَاوُلُ عِلْكَ عَلَيْنَا أَخْرِجُوا ٱلْعَرْمَ لِتَتَلَهُمْ . عَنْهِ كُمَّالَ شَاوُلُ لَا يُمِّثَلُ أَحَدٌ فِي هَذَا ٱلْيَوْمِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ أَخِرَى ٱلْيَوْمَ خَلاصاً فِي إِسْرَائِيلَ وَ اللَّهُ وَقَالَ سَمُونِلُ الشَّفب عَلَيْوانِا إِلَى ٱلْجَبُولِ لِنُجِدْدُ مُنَاكَ ٱلْمُكَ . عَيْنِ فَأَصْلَقَ كُلُّ ٱلشَّبِ إِلَى ٱلْجَبْسَال وَمَلْكُوا هُنَاكَ شَاوُلَ أَمَامَ ٱلرَّبِ فِي ٱلْجَهَالِ وَذَبَكُوا هُنَاكَ ذَبَائِع سَلَامَة أَمَامَ ٱلرُّبِ وَفَر حَ شَاوُلُ وَدِجَالُ إِسْرَائِيلَ كُلُهُمْ فَرَحَاعَظِيًّا

# ألفصل الثاني عشر

تعلا وقال السنة أنا بتليينا من أشقر أساط إسرائيل وعشيرت أصفر عبر المتعالية وتشيرت أصفر عبر المتعالية بالمتعالية المتعلقة المتعالية المت

#### ألفصل العاشر

عِيْجٍ فَأَخَذَ صَوْمِيلُ فَارُودَةَ الدُّهُنِ وَصَبِّ عَلَى دَأْسِهِ وَقَبَّـلَهُ وَقَالَ إِنَّ الرَّبْ قَدْ مُعَمِكَ قَايِنًا عَلَى مِوَاهِ ، يَهِمُ عَلَيْهِ الْمَاوَقَتِي ٱلْيُومَ يَسْتَمْ بِكُ رَجُلَان عِنْدَ فَر رَاحيل فِي تُخْدِ بَلْكِمِينَ فِي صَلْحَ فَيَتُولَانِ لَكَ قَدْ وَجِدَتِ ٱلْأَثَنَ أَلِي خَرَجْتَ فِي طَلْهَا وَقَدْ زُلِكَ أَيُوكَ أَمْرَ أَلَا نُنِ وَاهْمَمُّ بِكُمَّا وَقَالَ مَاذَا أَمْنَهُ فِي أَمْرِ أَنِي . عَيْرٌ وَإِذَا تَقَدَّمْتَ أَيْمَا وَٱنْتَهِيْتَ إِلَى بَلُوطَةٍ تَابُورَ تُصَادِفُ هُنَاكَ ثَلاَثَةً رَجَالَ صَاعِدِينَ إِلَ ألله إلى بَيْتَ إِيلَ وَمَمَ أَحَدِهِمْ قَلاتَهُ جِداء وَمَمَ ٱلاَّخْرِ قَلاتَهُ أَدْغِفَ فِينَ ٱلْخُرْ وَمَمَ ٱلآخَرَ ذِقْ خَرٍ. ﴿ وَهُمِّ فَلِمُسْلِمُونَ عَلَيْكَ وَلَيْمَلُونَكَ رَغِيْقِينِ فَتَأْخَذُ مِنْ أَنبِيهِمْ . وي مَمْ تَأْنِي إِلَى أَكْمَةِ اللهِ حَيثُ عَرْسُ الْعَلْسَطِينِينَ فَيكُونَ عِندَ دُخُولِكَ الْدِينَة مِنْ هُنَاكَ أَتُكَ تُصَادِفُ جَمَاعَةً مِنَ ٱلْأَنْبِيَّةَ فَاذِلِينَ مِنَ ٱلْمُشْرَفِ وَقُدَّاتُهُمْ عِدَانُ وَدُنُونٌ وَمَزَامِيرٌ وَكِئَارَاتُ وَهُمْ يَتَلَأُونَ . ﴿ يَهِيمُ فَصِلٌّ عَلَيْكَ رُومُ ٱلرُّبِّ وَتَنَفَّأَ أَنْتَ مَهُمْ وَتَعِيرُ وَجُلا آخَرَ . عِنهِ فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ ٱلْآبَاتُ فَأَمْنَمْ مَا تُعِيبُهُ يَدُك لِأَنَّ اللَّهُ مَنَكَ . عِنْ وَأَزُلُ أَمَامِي إِلَى ٱلْجَهِالِ فَإِنِّي سَأَزُلُ إِلَيْكَ مِنْ بَعَدُ لِأَمْسِدَ غُرَقَاتِ وَأَذْجُ ذَبَائِحَ سَلامَةٍ وَأَنْتَ فَالْبَثْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ حَتَّى آتِيْكَ وَأَعْلِمَكَ مَا تَعْنَمُ وَ اللَّهُ مَكَانَ عِنْدَ مَا خُولَ مُنْكِبُهُ لِيتْصَرِفَ مِنْ عِنْدِ صَلُونِيلَ أَنَّ اللَّهَ أَبْدَلَ فَلْبُ وَوَقَتْ يَكُ ٱلْآلَاتُ كُلُهَا فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ . ٢٠٠٥ وَأَقْبَلَ إِلَى ٱلْأَكْمَةِ فَإِذَا بَحَاعَةِ مِنَ ٱلْأَنْفِيَّاةَ قَدِ اسْتَمْبَلُوهُ تَحَلُّ عَلَيْهِ رُوحُ اللَّهِ فَتَمَّأَ بَينتُهُمْ . عَلَيْكُ فَلَمَا وَآه كُلُّ مَن كَانَ يُعرِفُهُ مِنْ أَمْسٍ فَمَا قَبْلُ وَهُو يَتَّكَّأُ مَمَ ٱلْأَنْبِيَّاةَ قَالَ ٱلْقَوْمُ بَسْمُهُمْ لِبَعْسِ مَاذَا ٱتَّفَقَ لِأَبْنِ قِيسِ أَشَاوُلُ أَيْمَا مِنَ ٱلْأَنْهِيَّةِ . ﴿ إِلَيْكِ فَأَجَابُهُمْ رَجُلُ مِنْ هُنَاكَ وقالَ مَنْ أَبُوهُمْ ظَذَٰ إِلَى يُقَالُ فِي ٱلْمُثَالِ أَخَاوُلُ أَيْمَا مِنَ ٱلْأَنْهِا لَهُ ﴿ كُنِّهِ وَلَمَا مَرْخَ مِنَ ٱلتَّنَوُ جَاءً إِلَى ٱلمُشرَفِ عِنْ عَمْ مَا وَلَ لَهُ وَلِنُلامِهِ أَنْ ذَهَبُناً . فَمَا لَا فِي طَلَبِ الْأَثْنَ فَلَما لَمْ عَمِدْ هَا أَيُّنَا صَمُونِيلَ . وينهِ فَمَالَ عَمْ شَاوُلَ أُخْبِرْ فِي مَا قَالَ لَكُمَّا سَمُونِيلُ . وينه وَمَالَ شَاوُلُ لِمَهِ أَخْرَنَا أَنَّ ٱلْأَنْ فَد وُجِدَتْ وَلَكِنَّهُ أَمْ يُغْرِهُ مَا قَالَ لَهُ مَعُونِيلُ مِن حديث آلَكِ. وَهُو مُمَّ إِنَّ مُونِيلَ ٱسْتَدْعَى ٱلشَّمْبِ إِلَى ٱلرَّبَ فِي ٱلْمُمْفَاةِ مِنْ وَقَالَ لِنِي إِسْرَائِيلَ حَكْمَا قَالَ ٱلرَّبُ إِلٰهُ إِسْرَائِيلَ أَنَا ٱلَّذِي أَخْرَجَ إِسْرَائِسِلَ مِنْ مِصْرَ وَأَنْفَلَكُمْ مِنْ أَيْدِي ٱلْمِصْرِيِّينَ وَمِنْ أَيْدِي جِبِمِ إِلْمَالِكِ ٱلْيَصَالِقَتْكُمْ . جَيْنَ وأَنْتُمُ ٱلْيَوْمَ قَدْ وَقَضْتُمْ الْمُكُمُ ٱلَّذِي هُوَ عَلِصْكُمْ مِن جِيم الْأَيَاكُمْ وَشَدَا لِدِكُمْ وَقَاتُمْ لَهُ أَقَمْ عَلْنَا مَلْكًا. فَيْهُوا ٱلْأَنَّ أَمَامُ ٱلرَّبِ عَلَى حَسَبِ أَسْبَاطِكُمْ وَعَفَائِكُمْ . ١٤ مُ مُ مُعُونِلُ جُمِمُ أَسَاطٍ إِسْرَائِسِلَ فَأَخِذَ سِبْطُ بَلْيَامِينَ. عِنْ ثُمَّ قَدُّمَ سِبْطَ بَلْيَامِينَ بِمَثَارِهِ وَالْحَاثُ عَشِيرَةُ مَعْلِي . وَأَخَذَ شَاوُلُ بِنُ قِسِ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يُوجَدُ . وَإِنْ فَسَأَلُوا ٱلرَّبْ أَسْاعَلْ مَا إِنَّ الرُّبُلُ إِلَى هُمَّا مُثَالَ الرَّبُّ هُودًا عَدِ اخْتَالْ بِنْ الْأَسْعَةِ عِيجٍ فَلْرُعُوا وَأَخَذُوهُ مِنْ هُنَاكَ فَوَقَفَ بَيْنَ الشُّعِي فَإِذَا هُو يَنِيدُ طُولًا عَلَى الشَّعْبِ كَافَّةً مِن كَيْهِ

Digitized by COOSIE

مَكِ مُوآبَ غَارَبُوهُمْ عِينِهِ فَصَرَخُوا إِلَى ٱلرَّبِ وَقَالُوا قَدْ أَيْسَا لِأَثَا وَكُمَّا ٱلرُّبّ وَعَبِدْنَا ٱلْمُطْهِرَ وَٱلْمُشْعُرُوتَ فَأَنْقَدْنَا ٱلْآنَ مِنْ أَيْدِي أَعْدَآيْنَا وَتَسْبُدَكَ . وي فأدسل ٱلرَّبْ يَرَائِلَ وَبَعَانَ وَيَفَتَاحَ وَصَحُو ثِيلَ وَأَتْقَذَكُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ حَوْلَكُمْ وَسَكَنَتُمْ مُطْسَيْنَ . ﴿ إِنَّا مُمَّ وَأَنْهُمْ أَنَّ كَاحَاشَ مَكَ يَنِي عَوْنَ صَاعِدٌ عَلَيْكُم فَشُلْتُم لِي كَالَّا مِلْ لِيفِ مَلِيَّامَلِكُ وَإِنَّا مَلِكُكُمُ ٱلرَّبِ إِلْمُكُم . ١٤ مَنْ مُعَمَّدُا ٱلآنَ مَلِكُكُم ٱلَّذِي اَخْتُرَامُ وَمُلَيَّمُ مِنَا أَمَامُ الرَّبُّ عَلَيْكُمْ مَلِكًا ﴿ يُحْجُونُوا أَنْهُمُ الَّذِي عَلَى مَلِكًا وَسِمَتُمْ الْوَلِهِ وَلَمْ سَمُوا أَمْرُهُ وَالْتُسَمُّ الرَّبِ الْمُنْمُ الَّذِي عَلَى عَلَيْكُمْ . وَسِمَتُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْمُوا مُولَا الرَّبِ الْمُنْكُمُ وَسَمِينُمُ الْمُوهُ كُلُونُ يَدُ الرَّبِ عَلَيْكُمْ كَا كَانَتْ عَلَى آبَا يَكُمْ ، عِن وَالْآنَ فَانْفُوا وَأَنْظُرُوا هٰذَا الْأَمْرَ الْسَلِيمَ الَّذِي ٱرَّبْ مَانِيهُ أَمَامَ عُبُونِكُمْ . عَنْهُمْ أَلِيسَ ٱلْيَوْمَ حَصَادُ ٱلْمِنْطَةِ فَأَمَّا أَدْعُو ٱلرَّبَّ فَيْعِيثُ دِعُودًا وَمَطَرًا فَتَلَكُونَ وَتَزُونَ مَا أَعْظَمَ شَرُّكُمُ ٱلَّذِي صَنَعْتُوهُ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ حَيثُ طَلَبْتُمْ لَكُمْ مَلِكًا ﴿ يَكُنِهُ ثُمُّ صَرَحَ مَمُونِيلٌ إِلَى ٱلرَّبِّ فَأَحْدَثَ ٱلرُّبُّ ذِيمُودًا وَمَعَرَّا فِي ذٰلِكَ أُ ٱلْيُوْمِ ١١٤٤ فَخَافَ ٱلشُّفِّ كُلُّهُم مِنَ ٱلرُّبِّ وَمِنْ صَمُونِلَ خَوْفًا شَدِيدًا وَقَالَ جَمِمُ ٱلشُّبُ لِمَهُونِيلَ مَلَ لِأُجْلِ عَيْدِكَ إِلَى ٱلرَّبِ إِلْمُكَ لِأَلَّا غُوتَ لِأَنَّا مَدْ زِدْنَا عَلَى جِيرِ خَطَا إِذَا نُوا حَبْث طَلِبًا فَامَلِكًا ﴿ عَلَيْهِ فَقَالَ صَوْنِيلُ لِشَفْ لِلاَتَخَافُوا أَنْكُمُ قَدْ فَمَلْتُمْ هٰذَا ٱلذَّرُّ كُلَّهُ وَلَكِنْ لَا يَحِيلُوا عَنِ ٱلْبِهِجِ ٱلرِّبْ بَلِ ٱعْبُدُوا ٱلرَّبُّ مِنْ كُلَّ غُلُوبِكُمْ ﴿ يَهِمُ إِلَا مَا لِمَا إِلَى ٱلْأَبَا مِلِيلَ ٱلَّتِي لَا تُقَمُّ وَلَا تُخْلِصُ لِأَنَّهَا بَاطِلَةُ ﴿ يَهِمُ إِنَّا لَا تُقْدَمُ وَلَا تُخْلِصُ لِأَنَّهَا بَاطِلَةً ﴿ يَهِمُ إِنَّ فَأَنَّا مُوالِدٌ ﴾ ارْبُ لَايَخْذَلْ شَنَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْبِ النَّظِيمِ لِأَنَّ ارْبُ أَحَبُّ أَنْ يَجْمُلُكُمْ لَهُ شَمًّا. والله أمَّا أمَّا عَكُسَ لِي أَنْ أَخْطَأُ إِلَى الرُّبِّ وَأَوْلَةُ الصَّلَاةَ مِنْ لَعِلْكُمْ وَلَكِنَّى أَعْلَمُكُمْ ٱلطُّرُقَ الصالحَة ٱلسُنتَقِيَّة . عَنْهُ وَأَنْتُمْ فَأَتَّقُوا ٱلرُّبُّ وَٱعْبُدُوهُ عِجْوَمِنْ كُلِّ قُلُوكِكُمْ لِأَثُّكُمْ تُرَوْنَ ٱلْسَطَائِمَ ٱلَّتِي سَنَهَا مَمْكُمْ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنْ ضَلَتُمْ سُوا فَإِنَّكُمْ ا مُلِكُونَ أَنْتُمْ وَمَلِكُكُمْ جَمِما

#### ألفضل التالك عشر

وَكُونَ مُنَاوُلُ أَبُنَ سَنَةٍ فِي مُلْكِي وَمَلَكَ سَنَتَيْنِ عَلَى إِسْرَائِيلَ . وَهَا وَأَتَخَبَ شَاوُلُ لِنَفْسِهِ كَلاَثَةَ ٱلْآوَيِ مِنْ إِسْرَائِيلَ فَكَانَ مَسَهُ أَلْقَانِ فِي مِنْكَاشَ وَجَبِلِ بَيْتَ إِيلَ وَمَعَ ثُونَاتَانَ فِي جَبْعَ بَنْيَامِينَ أَلْفُ وَصَرَفَ بَقِيَّةَ ٱلنَّمْبِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَيْتِهِ . كالله فَضَرَبَ يُو كَاتَانُ عُرَسَ ٱلْعَلِيسُطِينِينَ فِي جَبْعَ وَسَعِمَ أَهُلُ فَلِيسُطِينَ. وَنَعَجَ شَاوُلُ فِي ٱلسُّودِ فِي ٱلأَدْضِ كُلِمًا وَقَالَ لِيَتْتُم ٱلْمِبْرَانِيُّونَ ۖ كَيْنِيُّكُمْ مَنِمَ جَبِيعُ إِسْرَائِيلَ وَقِيلَ لْمُمْ إِنْ شَاوُلَ قَدْ صَرَبَ عَرْسَ أَلْفِيسَطِينِينَ وَإِنَّ ٱلْفَلِسَطِينِينَ كَارِهُونَ لِإِسْرَائِيلَ مَا خُيْمٌ ٱلشُّفُ وَدَّا أَشَاوُلَ فِي ٱلْجِبَالِ . عَنْ وَأَخِمْ ٱلْفَلِسْطِينُونَ لِعَادَبَةِ إِسْرَائِلَ كَلَوْنَ أَلْفُ مَرْكَةٍ وَسِتُهُ ٱلْآنِ فَارِسَ وَشُبُ مِثَلُ ٱلزُّمُلِ ٱلَّذِي عَلَى سُوَاحِلْ ٱلْجُرْ فِي ٱلْكُثْرَةِ وَسَمِينُوا وَعَسْكُرُوا فِي مِنْكَاسَ شَرْقِيُّ بَيْتَ آوِنَ. عِنْ الْمُدَادَأَى رِجَالُ إِسْرَانِيلَ أَنَّهُمْ فِي مَنْكِ لِأَنَّ ٱلشَّبْ تَمْا يَغُوا أَخْتَا أَلْشُفُ فِي ٱلْمَادِد وَٱلْمَاض وَٱلمُنْفُودِ وَٱلْأَثْرَاجِ وَٱلْآبَادِ عِنْ وَجَازَ قَوْمُ مِنَ ٱلْمُزَانِينَ ٱلْأَدْمُنَّ إِلَى أَرْضَ جَادِ وَجِلْمَادَ وَكَانَ شَاوْلُ بَعْدُ مُعْيًا فِي ٱلْجَلْجَالِ وَٱلنَّفْ كُلَّهُ يُرْتَعَدُ وَوَآهُ . وَهِ وَمُحْتَ سَبَّةَ أَيَّامٍ بِحَسِّبِ مِيلَةِ صَوْدِيْلَ فَلَمْ يَجِي صَوْدِيْلُ إِلَى ٱلْجَلِبَالِ وَتَقَرَّقَ ٱلشَّبْ عَنْ غَاوُلْ ، ﴿ يَهِمُ عَنَّالَ شَاوُلُ قَدْمُوا لِي ٱلْخُرَفَ وَذَبَائِحَ ٱلسُّلَامَةِ وَأَصْمَدَ ٱلْخُرَّفَة . كَنْ فَمَا فَرَغَ مِنْ إِسْمَادِ ٱلْفُرْقَةِ إِذَا صَوْئِلُ قَدْ أَفْبَلَ فَكَرَجَ شَاوُلُ فِلْآنِهِ وَٱلتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ وَ عِنْهِ فَقَالَ مَنُونِيلُ مَاذَا فَعَلْتَ . فَقَالَ شَاوْلُ رَأَيْتُ ٱلشَّفْ يَفَرُّقُونَ عَنِي وَأَنْتَ لَمْ تَأْتِ فِي أَيَّامِ ٱلْمِمَادِ وَٱلْكِسْطِينُونَ كُتِسُونَ فِي مِنْكَاشَ عِنْكَ تُلْتُ ٱلْآنَ يَنْزِلُ ٱلْقَلِسْطِينُونَ إِنَّ إِلَى الْخِجَالِ وَأَ أَصَرَّعْ إِلَى وَجْوِ ٱلرَّبِ فَأَكَّرَهْتُ نَفْسِي وَأَصْمَدُتُ ٱلْمُرْفَةُ . ١ ١ مَنْ إِنَالَ صَمُونَيلُ لِشَاولَ إِنَّكَ بَمَاقَةٍ فَمَلْتَ حَيْثُ لَمُ تَخْفَظُ وَسُيَّةَ ٱلرُّبِّ إِلَهُكَ ٱلَّتِي أَوْمَاكَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ كَانَ ٱلْآنَ قَدْ أَقَرَّ مُلْكُكَ عَلَى إِسْرَائِيلَ

لله وأقرة ألرب المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنا

# أَلْفَصْلُ ٱلْرَابِعَ عَشَرَ

كالله وفي ذات يوم قال يُونانك بن شاول يفلام أطليل سِلامه هلم تنبر إلى عُرس ٱلْمُلْسَطِينِينَ ٱلَّذِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْمَرْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْلَمَ أَبَاهُ . عَنْ وَكَانَ شَاوُلُ مُعَيّا بأَلْسَى بِيمْ تَحْتَ شَجْرَةِ رُمَّانِ فِي عِرُونَ وَكَانَ مَعَهُ نَحُوْ مِنْ سَتْ مِنَّةٍ رَجْلٍ. ٢٠٠ وَكَانَ أَحِيًّا بْنُ أَحِيطُوبَ أَخِي إِيكَالُودَ بْنِ فِخْلَلَ بْنِ عَالِيَ كَاهِنِ ٱلزَّبِ فِي شِيلُو لَابسا أَفُودًا . وَلَمْ يَكُن الشَّمْبِ يَعْلَمُونَ أَنْ يُومَا لَكَ قَدْ ذَهَبِ ، عَنْ يَعِي وَكَانَ بَيْنَ الْمَارِ أَلْق أَوَادَ يُومَا لَكُ أُ أَنْ يَنْارَهَا إِلَى غَرْسِ ٱلْفَلِينْطِينَةِينَ سِنْ مَعْرَةِ مِنْ لَهٰذِهِ الْجِهَةِ وَسِنَّا مَعْزَةٍ مِنْ يَكُ أَيْخَةُ أَمْمُ الْوَاحِدَةِ يُوسِيصُ وَأَمْمُ الْأَخْرَى سَانَةُ . عَنْ وَالسِّنُ الْوَاحِدَةُ فَا يُنْتَ مِنْ جِوَ أُلْثَمَا لَو مُقَابَلَ مِكَاشَ وَأَلْمُنْرَى مِنَ ٱلْجُنُوبِ مُفَابَلَ جَبَّ . عَنْكُمْ فَقَالَ يُعَانَانُ لِفَنْامِ الْخَامِلِ سَلَامَهُ مَلْمٌ نَفْرُ إِلَى عَرْسَ أُولَاكَ الْفُلْفِ لَسَلَّ الرَّبُّ يُجْرى لَا عَلَا لِأَنَّهُ لَا يَشُرُ عَلَى الرَّبِّ أَنْ يُعَلِّسَ بِالْمَدِدِ ٱلْكَثِيرِ أَوِ ٱلْمُلِلِ. ع عَلَمُ ال لَهُ خَلِيلُ سِلامِهِ أَسْتُمْ كُلُّ مَا فِي نَفْسِكَ وَتَقَدُّمْ وَهَا لَذَا مَلَكَ كَمَّا غُيرً . عيد فقالَ يُمَاكُنْ نَشُرُ إِلَى ٱلْقُرْمِ وَتُعْلِمِرُ لَمْمُ أَنْفُسَنَا عِنْكُمْ فَإِنْ فَالُوا لَنَا مِقَاحَتَى نَصِلَ إِلَيْكُمَا وَيَفُ ثَابِيْنِ وَلَا تَصْمَدُ إِلَيْهِمْ . عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَنَا أَسْمَنَا إِلَيْكَ تَصْمَدُ لِأَنَّ ٱلرَّبّ يَكُونُ فَدُ دَفَتُهُمْ إِلَى أَبِيدًا وَهُمَا يَكُونُ عَلَيْمَةً لَنَا ، عِنْ عَالَمُهَا أَنْفُتُهُمَا لِغُرَس ٱلْمَلْسُطِينَينَ فَتَالَ ٱلْمُلْسُطِينُونَ هُوَذَا ٱلْمِبْرَانِيُونَ خَارِجُونَ مِنَ ٱلْحَبْرَةِ ٱلَّتِي ٱخْتَبَالُوا فِيهَا . ﴿ وَهَا لَ رِجَالُ ٱلْحُرَسِ لِوْنَاتَكَ وَٱلْفُلَامِ ٱلْحَالِمِ اللَّحَهُ تَمَالِهَا إِلَيْنَا تُسْلِمُكُمَّا أَمْرًا - فَقَالَ ثِمَا مَّنْ خَاسِلِ سَلَاحِهِ أَصْمَدْ فِي أَثْرَي لِأَنَّ أَرَّبُ قَدْ دَفَهُمْ إِلَى سَدِ إِسْرَائِيلَ . عِلَيْهِ وَصَعِدَ ثُوَّنَاتَانُ عَلَى يَدَّيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَحَامِلُ سِلَاحِهِ وَرَأَتُهُ فَسَقَطُوا بَيْنَ يَدَيْ يُعَنَّانَّانَ وَكَانَ حَامِلُ سِلَاحِهِ يَقُعُلُ وَرَّآهُ هُ . ﴿ وَكَانَتِ ٱلْمُعَلَّةُ ٱلْأُولَى ٱلِّي عَلِمَا لِهُوَاتَانُ وَحَامِلُ سَلَاحِهِ نَحُو عِشْرِينَ رَجُلًا فِي نَحْو نَصْفَ تَلَم فَدَانِ أَرْض. كَنْ عَلَ النَّفِ فِي الْخُلَّةِ فِي الصَّعْرَ آو وَفِي جِيمِ الشَّفِ وَأَوْتَمَدُ الْخُرُّسُ وَالْخُرُّونَ أَيْمًا وَارْتَجَتِ الْأَرْضُ وَكَانَ كَأَنَّا وَمَ رُعْبُ مِنْ لَدُنِ أَلْدِهِ ١ ١١٠ وَأَلْتَمَتْ رَبِيتُهُ شَاوُلَ أَلِي فِي جَبْمَ بَلْيَامِينَ فَإِذَا بِالْجُنْهُورِ يَضُلُّ وَيَذَهَتُ شَكَانًا . عَيْنِهِ فَمَالَ شَاوُلُ إِلشُّف الَّذِينَ مَنهُ آفْتُقِدُوا وَأ نظرُوا مَنْ غَابَ مِنْ عِنْدِنَا فَأَفْتَقُدُوا فَإِذَا مُؤَانَانُ وَحَليلُ سِنْجِهِ لَيْسًا هُنَاكَ . عَنْهُمْ فَقَالَ شَسَاوُلُ لِأَجَّا هَلُمُ بِنَافُوتِ أَهْدِ لِأَنَّ نَافُوتَ أَهْدِ حَمَانَ مَمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ. ١٩٢٤ وَأَمْ بَغُرْغُ مَسَاوُلُ مِنْ كَلَامِهِ مَمَ ٱلْكَاهِنِ حَتَّى أَخَذَ يَتَرَايَدُ ٱلصَّحِيحُ ٱلَّذِي فِي عَلَّةِ ٱلْفَلِسُطِينِينَ وَيَكَاثَرُ فَقَالَ شَلوُلُ لِمُكَامِنَ مَنْ يَدَكَ . وَهُمَّ مَاوُلُ وَجِيمُ ٱلشَّبِ ٱلَّذِينَ مَدَ وَجَاوا إلَى اَنْ نِيرِعَمْ عَاوَلَ عِنْ وَكُلْ فِيسُ أَوْ عَاوَلَ وَيَرَأَ لُو أَنْدِا اَنِيَ الْبِيْلِ. 20% وَكَاتَ عَرْبُ شَدِيدَةُ عَلِي الْفَلِيدَ لِمِينَ كُلُّ أَيَّامِ عَاوَلَ ، وَكَانَ عَاوَلَ كُلُمَا وَأَى وَلَهُ وَجُارًا أَوْذَا لِمُن مُثَّةً إِلَيْهِ

#### ألفصل الخامس عشر

جَيْنِ وَقَالَ مَمُونِيلَ لِنَاوَلَ أَنَا الَّذِي أُوسَلِنِي ٱلرَّبِّ لِأَصْحَاتُ مَلِكًا عَلَى شَمْبِ عَلَى إسرائِيلِ فَأَسِم الْآنَ قُول الرِّبِ وَ فِي مَكْمَا يَقُولُ دَبُّ الْجُلُودِ قَدِ الْتَقَدُّتُ مَا صَنَعَ عَمَالِينَ بِإِسْرِا لِيلَ وَكَيْفَ وَقَفُوا لَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ. ﴿ إِنْ فَهُمْ مَالُمْ ٱلْآَنَ وَٱصْرِبْ عَمَا لِينَ وَأَبْسِلْ جَمِيعَ مَا لَهُمْ وَلَا تَعْفُ عَنْهُمْ بَلِرِ ٱقْتُلِمِ ٱلرِّجَالَ وٱللِّسَآةَ وَالصِّيْنِانَ وَالرُّصْمُ وَالْبُرِّ وَالْنَمُ وَالْإِسِلِّ وَالْحَيرَ ، عَنْ فَادَى شَاوُلْ النَّمْ وَأَحْصَاهُمْ فِي طَلَائِمٍ فَكَانُوا مِنْتَى أَلْفِ رَاجِل وعَشَرَةَ آلَافِ رَجُل مِنْ يَهُوذًا. و الله عنه الله عنه من عنه عَمَالِينَ وَكُن فِي الْوَادِي . وَهَالَ شَاوُلْ الْمُعْتَدِينَ أذَهُوا أنْسَرِفُوا وَأَزُلُوا مِنْ بَيْنِ ٱلْسَالِقَةِ لِللَّا أَهْلِكُكُمْ مَسْمُ وأَنْمُ قَدْ صَنْتُمْ رَحْتَ إِلَى جَمِيمِ بِنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدُ خُرُوجِهُمْ مِنْ مِصْرٌ . فَخَرَجَ ٱلْفَيْنُونَ مِنْ بِينَ تَمَالِينَ . إلى حَدْ شُورَ اللَّهِ مَالِنَ مِنْ حَوِيلَةً إِلَى حَدْ شُورَ الَّتِي فَالَةَ مِصْرَ عِينَ وَأَخَذَ أَجَاجَ مَيكَ تَمَالِقَ حَيًّا وَأَبْسَلَ شَعْبَهُ أَجْمَ بِحَدِّ ٱلسُّيْفِ. ﴿ يَعِيْجٍ وَعَفَا شَاوُلُ وَالشَّمْ عَنْ أَمَاجٍ وَعَنْ خِيَارِ ٱلْنَهُمِ وَٱلْبَرْ وَكُلِّ سَيِينِ وَٱلْخُلَانِ وَكُلُّ مَا كَإِنَ جَيْدًا وَلَمُ يُحْبُوا أَنْ يْسْلُوهَا وَلَكُنْ كُلُّ مَا كَانَ حَفِيرًا مَرْوَلًا أَبْسَلُوهُ . ١٠ فَكَانَ كَلَامُ ٱلرَّبِ إِلَى صُونِيلَ فَا يُلا بِكُنْ إِلَي قَدْ نَدَمَتْ عَلَى إِفَامَتِي شَاوَلُ مَلَكًا لِأَنَّهُ مَالٌ عَن أَتَبَاعِي وَأَ يْمْ كلامِ . فَشَنَّ عَلَى صَوْلِيلَ وصَرَحَ إِلَى ٱلرَّبِ كُلَّ لَيْلِهِ . عَنْ لا مُمْ كُرَّ صَلُّوليلْ فِي ٱلصَّبَاحِ لِلمَّآءَ شَاوُلُ فَأَخْبَرَ صَوْرِيْلِ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ شَاوَلَ قَدْ أَقَىٱلْكَرْمَلَ وَهُوَذَا قَدْ نَمَب لِنَفْ مُ نُمُنا وَأَنْنَى وَعَبَرَ نازلًا إِلَى أَنْجِبْال مَأْلَى صَمُو مُلْ شَاوُلَ فَإِذَا هُوَ مُعْمد غُرَقَةً لِلرَّبِ مِنْ خِيَادِ ٱلْفَيْسِةِ ٱلْتِي غَيْمُهَا مِنْ عَالِيقَ • ١٤٠٤ فَلَمَّا صَادَ صَعُونِيلَ إِلَى شَاوَلَ عَالَ لَهُ شَاوَلُ مُبَادِكُ أَنْتَ لَدَى ٱلرَّبِ إِنِّي قَدْ أَقَّتْ كَلامَ ٱلرُّبِّ . عَلَيْم عَالَ صَوْنِيلَ فَا هَٰذَا الصَّوْتُ صَوْتُ ٱلْنَمْ لِلَّذِي فِي أَذُنِيَّ وَصَوْتُ ٱلْمَرِ ٱلَّذِي أَ فَا سَامِمٌ . كلي قال شاوَل قَدْ أَوْ ا بِهَا مِنْ مَمَالِينَ لِأَنَّ ٱلشُّلْبَ قَدْ عَفُوا عَنْ حَبَادِ ٱلْفَنْمِ وَٱلْبَقر ليَذْبُمُوا لِلرَبِ إِلَمْكَ وَأَلْبَاقِي أَبْسَلَاهُ ، جِنْ يَقَالَ صُونِيلُ لِشَاوُلُ مَهْ حَتَّى أُخْبِرَك عِاكِلْمَنِي بِهِ ٱلرَّبِّ فِي هٰذَا ٱلَّذِلِ - فَتَالَ لَهُ شَاوُلُ تُكُلُّمْ - ﴿ يَهِيْكُ فَقَالَ صُمُو نِيلُ لِشَاوُلُ كُنْت حَيْرًا فِي عَيْنَي نَفْسكَ مَصرْتَ وَأَمَا لِأَسْبَاطِ إِسْرائِيلَ وَمَسْحَكَ ٱلرَّبُّ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ : إِنْ وَقَدْ وَجَهَكَ أَرْبُ فِي طَرِيق وَقَالُ لَكَ أَسْلَلِنَ وَأَبِسِلْ عَمَالِقَ ٱلْحَمَالَةُ وَفَا يَنْهُمْ حَتَّى يَفَنُوا عِلَيْهَا فَلِمَ لَمُ أَسَمُ لِصَوْبُ ٱلَّذِبِ وَمِلْتَ إِلَى ٱلنَّبِيَّةِ وَعَلْتَ النَّرُ فِي عَنِي الرَّبِ . وَ يَعَلَمُ خَالَ شَاول لِعَلَم سِلْ قَدْ سَعِمْ الصَّوْتِ الرَّبِ وَأَ المُلَقَّت فِي الطَّرِينَ أَلِنَى وَجْهَنِي ٱلرَّبُّ فِيهَا وَجِئْتُ بِأَجَاجَ مَلِكِ عَمَالِينَ وَٱلْسَالِقَةَ أَبْسَلُهُمْ وَيُعَمُّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهِمْ فِي عَنْما وَبَعْرا خِلْدَ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ فِي ٱلْجِبَالِ . ١٤٠٤ فَقَالَ مَنُونِيلُ أَزَّى ٱلرُّبُّ لِسَرُّ بِٱلْفُرَقَاتِ وَٱلدَّبَائِمِ كُمَّا لِسَرُّ بِٱلطَّاعَةِ لِكُلَامِ ٱلرَّبِ. إِنَّ ٱلطَّاعَة خَيْرٌ مِنَ ٱلدِّيفِيةِ وَٱلْإِصْفَآةَ أَفْضَلُ مِنْ شَخْمَ ٱلْكَبَاشِ. كُنُّ التُّرُّدُ كَفُطِيتُهِ ٱلْمِرَافَةِ وَٱلْسَلَاكَا لُوَثَنِ وَٱلتَّرَافِيمِ . فَالْآنَ عَا أَنُّك دَذَلْتَ كَلَّامَ ٱلرَّبِ فَقَدْ رَدَّلَكَ ٱلرُّبُّ مِنَ ٱلْمُكِ . عِنْهِ فَقَالَ شَاوُلُ لِعَمُو بِيلَ قَدْ خَطِلْتُ حَيْثُ تَمَدَّيْتُ أَمْرَ ٱلرَّبِ وَكَلَامَكَ لِأَنِّي خِنْتُ مِنَ الشَّفِ وَتَعِمْتُ لِصَوْتِهِمْ كَيْنِيْ فَأَغْرِ ٱلْآنَ خَطِيتِي وَأَدْجِعْ مَنِي فَأَسْجُدَ لِلرَّبِّ. ١١٤٪ فَقَالَ صَمُونِيلَ لِنَاوُلَ لَا أَرْجِمُ مَمَكَ لِأَنَّكَ رَذَكَ كَلَامَ الرَّبِ وَقَدْ رَذَلَكَ ٱلرُّبُّ عَنْ أَنْ تُكُونَ مَلكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ \* عَنْكُ وَتَعُولَ صَوْمِيلُ لِنَصَرِفَ فَأَخَذَ شَاوُلُ طِرَفِ رَدَّآنِهِ فَأَنْمَقُ . وَ مَا لَا أَمُ مُونِلُ سَيَشُقُ الرُّبُّ مُلِّكُةَ إِسْرَائِلْ عَنْكَ أَلَوْمَ وَمَدْفَعُهَا إِلَى صاحبك ٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ٢٠٠٤ فَإِنَّ جَآ إِسْرَائِيلَ لَايْكُذِبُ وَلَا يُدَمُ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِنْسَانًا

ٱلْمُرَكَةِ فَإِذَا بِسَيْفِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى صَاحِبٍهِ وَكَانَ ٱخْتِلَاطُ عَظِيمٌ جِدًا . ﴿ إِنْهِ وَأَنْهَمُ أَيْنَا إِلَى مَنْ كَانَ مَمْ شَاوُلَ وَيُونَالُكَ مِنْ إِسْرَائِسِلَ ٱلْبِيْرَانِيْونَ ٱلَّذِينَ كَ الْلَسْطِيْدِينَ مِنْ أَمْسَ فَاقَبُلُ يَمْنَ صَعِدُوامَهُمْ إِلَى ٱلْخُلَّةِ مِنْ حَوَالَهِمْ . ١١ ﴿ جِيمُ وبَالَ إِسْرَائِيلَ أَلَّيْنَ أَعْتَاوا فِي جَبَل أَفْرَائِيمَ بَوْرَةِهُ أَفْلِسْطِينِينَ فَانْتَفُو الْفِيمَ هُمَّ أَيْمًا لِكُوْبِ فَعَسَازُ مَمْ شَاوُلَ نَحُوْ عَشَرَةِ ٱلأَبْ رَجُلِ ﴿ ﴿ ﴿ وَخَلَّمَ ٱلرَّبُّ إِسْرَافِيلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ وَٱلْفَكَتِ ٱلْحُرْبُ إِلَى بَيْتَ آوِنَ ﴿ ١٤٤ وَتَمَالِقَ رِجَالُ بِسْرَايْنِيَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ لِأَنَّ شَاوُلَ حَلْفَ ٱلصَّفْ وَقَالَ مَلْمُونُ ٱلرَّجِلُ ٱلَّذِي مَذُوقٌ طَلَمًا إِلَى الْمُسَادَ حَتَّى أَتَتِهُمْ مِنْ أَعَدَّاكِي ظَمْ يَلْقِ الشَّبْ كُلُّهُمْ طَمَامًا . عَيْنِينَ وَأَخْبَلَ مَحُ ٱلشَّمْبِ إِلَى ٱلْفَابِ وَكَانَ عَلَى وَجْهِ ٱلْخُلُلِ عَسَالٌ ١٤٢ وَدَخَلَ ٱلشَّمْبُ فِي ٱلْعَلِي فَإِذَا ٱلْسَلْ يُسِيلُ ظَمْ يَجْسُرُ أَحَدُ أَنْ يَدُّ إِلَى فِيهِ لِأَنَّ ٱلشَّفْ خَافُوا مِنَّ ٱلْمِينِ. وَإِنَّا فَأَمَّا مُونَانًا نُ فَلَمْ يَكُن سَامِهَا حِينَ حَلْفَ أَبُوهُ ٱلشَّفِ فَدُ طَرَفَ ٱلْمَصَا أَلَى بِيدِهِ وَخَسَهَا فِي شَهْدِ ٱلْسُلُ وَرَدُّ يَدَهُ إِلَّى فِيهِ فَأَخْلَتْ عَنْسَاهُ . عَنْ فَكُلُّمهُ رَجُلُ مِنَ ٱلنَّمْ وَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ حَلْفَ ٱلشَّفَ وَقَالَ مَلْمُونُ ٱلرَّجْلُ ٱلَّذِي يَذُوقُ ٱلْيُومَ طَلَمَا وَالنَّمْ قَدْ أَعَيُوا ﴿ يَهِمُ إِنَّ مَكَالَ يُونَا مَانَ قَدْ أَقَلَقَ أَبِي ٱلأَرْضَ . أَظُرُوا كَيْفَ أَخُلَتْ عَيْنَايَ لِإِنِّي ذُفْتُ قَلِلًا مِنْ هُذَا ٱلْسَلِ عَنْ مُكَيْفَ بِٱلْحَرِيُّ لُو أَكُلَّ ٱلشَّمْ ۚ ٱلَّذِهُ مِنْ غَنِيَةِ أَعْدَائِهِم ٱلِّنِي أَصَابُوهَا أَفَمَا كَانَتِ ٱلْآنَ صَرَّبَهُ أَعْظَمُ عَلَى ٱلْفِيْسَطِينِينَ . عِنْهِ وَضَرَبُوا ٱلْقَلِسُطِينِينَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ مِنْ مِنْكُاشَ إِلَى أَبْالُونَ وَأَعْيَا ٱلشُّمُ بِدًّا . عَنِينَ وَتَارَ الشَّمْ لِلنَّهِ وَأَخَذُوا غَمَّا وَبَقَّرًا وَغُبُولًا وَذَبُمُوا عَلَى ٱلأَدْسَ وَأَكُلَ ٱلشُّبُ بِالدَّمِ ، عِنهِم مَا خَبِرَ شَاوُلُ وَقِيلَ لَهُ فَدْ خَعِلِي ٱلشَّبُ أَمَامَ ٱلرُّبِ لِأَنَّهُمْ أَكُلُوا بِٱلدُّم . فَقَالَ شَاوُلُ قَدْ تَمَدُّنِهُمْ فَدَمْرُجُوا إِلَى ٱلْيَوْمَ صَغْرة غَطْيَة . وَقَالَ شَاوَلُ تَفَرَقُوا فِي ٱلشُّعْبِ وَقُولُوا لَمْمْ لِيُقَدُّمْ إِلَى كُلُّ وَاحْدِ بَفَرَهُ وَعَمَّهُ وَآذَبُهُوا هَلِنَا وَكُلُوا وَلَا تَخْطَأُوا إِلَى ٱلرُّبِّ وَمَأْكُلُوا بِٱلدُّم . فَقَدَّمَ ٱلشَّف كُلُّ رَجُل مِنهُمْ وْرَهُ بِيَدِهِ فِي بَنْكَ ٱللَّيْلَةِ وَذَبَكُوا هُنَاكَ. ﴿ لِيَنْكِيرٌ وَبَنَّى شَاوْلُ مَذْبَمَا للرَّبِّ وَكَانَ لُّوَّلُ مَدْبُحِ بَنَاهُ لِلرَّبِّ ، ﴿ يَهِيْهِمْ وَقَالَ شَاوْلُ لِنَتْزِلُ عَلَى أَثَرَ ٱلْفَلْسُطِينِينَ لَيْلا وَنَهْبُهُمْ إِلَّى صَوْمُ ٱلمُّسَاحِ وَلَا نُبْقِ مِنْهُمْ دُجُلا . فَتَالُوا ٱفْسِلْ مَا يَحْسُنْ فِي عَيْدُكَ . فَشَالَ ٱلْكَعَامُ لِنَقَدُمْ إِلَى هُنَاكَ إِلَى أَهْدِ. ﴿ يُعَلِّي صَالَ شَاوَلُ أَهُمْ هَـلُ أَزُلُ وَرَآهُ ٱلْمُسْطِينِينَ هَلْ تَنْفَهُمْ إِلَى أَيْدِي إِسْرَائِيلَ. ظَمْ يُجِبْهُ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ . عِيجَ عَمَالَ شَاوُلُ تَمَنَّمُوا إِلَى هُنَايًا جِمِيمَ وُجُوهِ ٱلشَّهِ وَتَرَفُوا وَٱنْظُرُوا مِ كَانَتِ ٱلْخَطِيةُ ٱلْيُومَ كَلِيْنِ فَإِنَّهُ حَيُّ ٱلرُّبُّ ٱلَّذِي خَلَصَ إِسْرًا بِيلِ وَلَوْ كَانَتْ فِي يُونَا ثَلَنَ ٱبني لَيُونَنَّ مَوْتًا. ظَمْ بِكُنْ مَنْ يَجِيبُهُ مِنْ كُلِّ ٱلشُّعِبِ ﴿ يَكُمُّ فَقَالَ لَجِيمِ إِسْرَائِيلَ كُونُوا أَنْهُمْ فِي نَاحَةٍ وَأَمَا وَأَنِي يُعَالَمُنْ فِي تَاحِيةٍ ، فَقَالَ النَّمْ مِاحَسْنَ فِي عَيْنِكَ فَأَصْنَمُ . ويَعِيزُ فَقَالَ خَاوُلُ لِلرَّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِسِلَ أَنِ ٱلْحَقِّ، فَلَنْمَا يُونَاتِكُ وَشَاوُلُ وَخَرَجَ ٱلصُّفُ. مِنْ مَثَالَ شَاوُلُ أَقْرِعُوا نَبْنِي وَبَيْنَ بُونَاتَانَ آبْنِي فَأَخَذَ بُونَاتَانَ. ١٠٠٠ مَثَالُ عَلَوْلُ لِيُونَا لَكُ أُخْبِرُ فِي مَا صَنْتَ . فَأَخْبَرُهُ يُونَاكُانُ وَقَالَ ذُقْتُ ذَوْقًا بِرَأْسِ الْعَسَا أَلِّي بِيدِي قَلِلَ عَسَل مَهَا آنَذا أَمُوتُ . كَيْنَ فَال شَاوُلُ هُكُذا يَصْنُمُ اللَّهُ وَهُكُذا يَرِيدُ إِنَّكَ غُوتُ مَوْنًا يَا يُونَاقِلُ . بِيجِيرٍ فَقَالَ ٱلشَّفْ لِشَاوِلَ أَغُوتُ بِيَاقَالُ ٱلَّذِي أَيْرَى هَذَا ٱلْخَلَاصَ ٱلْمَطْلِمَ فِي إِسْرَائِيلَ . حَاشَ . حَيُّ ٱلرَّبُّ إِنَّهُ لَا تَسْفُطُ شَمَرَةُ مِنْ وَأَسِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ لِأَنَّهُ عَلَ مَمَ أَعْتِي فِي هَٰذَا ٱلْيَوْمِ . وَتَخْيَ ٱلشَّبُ يُوَالَكُنَ وَأَم بُشُول . كان أَصُفُ شَاوُلُ عَن الْفَلِيْطِيْدِينَ وَأَنْمَرُفَ ٱلْفَلِيْطِيْدُونَ إِلَى مَكَانِهُمْ . ﴿ وَوَلَّى شَاوُلُ ٱلْمُكَ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَحَادَبَ كُلُّ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ مِنَ ٱلْأَغْدَآهُ مِنَ الْمُواَبِينَ وَبِنِي عَمُونَ وَٱلْأَدُومِينِ وَمُلُوكِ صُوبَةً وَٱلْعِلْسُطِينِينَ وَكَانَ حَيثُمَا أَتُّبَهَ ظَافِرًا. وَفَعَلَ بَالِي وَضَرَبَ عَالِينَ وأَنفَذَ إِسْرَائِيلَ مِنْ أَيدِي نَاهِيهِم . وَكَانَ بِيُو شَاوُلُ يُونَا لَكَ وَيِشُوِي وَمُلْكِيشُوعَ . وَأَسْمُ آبَنَيْهِ أَسْمُ ٱلْكِرْ مِيْرَابُ وَأَسْمُ ٱلسُّفْرَى مِيكَالُ . كَانَا وَأَنْمُ ذَوْجَةِ شَاوُلُ أَحِينُوعَمُ بِلْتُ أَحِيَاعُمُ . وَأَنْمُ رَيْسِ جُنْدِهِ أَيْبِرُ

مَنِدَهُ . هِنَهُ عَثَالَ خَاوَلُ مَدَ خَلِثَ فَأَكُونِي الآنَ أَمَامُ شُيُوحِ شَنِي وَأَمَمُ إِسْرَائِيلَ وَالْمَ خَلِيقَ وَأَلَّمُ خَالِيقًا وَالْمَجْدَ شَاوُلُ وَسَجَدَ شَاوُلُ وَسَجَدَ شَاوُلُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا مِنَ مَعُونِيلُ وَوَالَ خَاوُلُ وَسَجَدَ شَاوُلُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالِيقَ . فَذَهُ بِإِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَالِيقً . فَذَهُ بِإِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَالِيقً . فَذَهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

#### ألفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ

كالله وقالَ ألرَّب لِصَمُولِيلَ إلى مَتى تُمُوح عَلى شَاوَلَ وَأَمَّا قَدْ رَدَّ لَهُ عَنْ مُلْكِ إِسْرَا لِيلَ. فَأَمَلاَ قَرْنَكَ دُهُنَا وَتَعَالَ أَدْسِكُ إِلَى يَسَّى مِنْ بَيْتَ لَمْمَ لِأَنِّي قَدْرَأْ يِتُ لِي مِنْ بَنِيهِ مَلِكًا ﴿ يَرْجُ إِنَّهُ مَنْ مِنْ لِلْ كَيْنَ أَذْهَبْ إِنَّهُ إِنْ تَهِمَ شَاوَلُ يَعْلِنِي . فَقَالَ ٱلرَّبْ غَذ مَمَكَ عِبْلَةً مِنَ الْبُقْرِ وَقُلْ إِنِّي جِلْتَ لِأَذْجَ ذَيِهَةَ لِلرَّبِ عَلَيْهِ وَادْعُ بِسَى إِلَى الدَّ بِهَةِ وَأَمَّا أَعْلِمُكَ مَاذَا تَعْنَمُ وَأَمْسَعُ لِيَ ٱلَّذِي أَسْتِيهِ لَكَ. ٢٠٠ مَثَمَلَ صَعُولُهِ كَا أَمْرَهُ ارَّبُ وَأَتَى بَيْتَ لَمْمَ ۖ فَأَصْطَرَبَ شُيُوخُ الْدِينَةِ عِنْدَ لِقَالِهِ وَقَالُوا أَلِسَلَام فُدُومُكَ. كلي فَقَالَ لِسَلام قَدِيثُ لِأَذْبَعَ الرَّبِّ فَقَدْسُوا أَنْهُكُمْ وَتَعَالُوا مَنِي إِلَى الدَّبِيعَةِ. وَقَدُّسَ يَسَّى وَبَيْنِهِ وَدَعَاهُمْ إِلَى ٱلذِّيجَةِ ، ﴿ يَكُمْ فَلَمَّا أَوَّهُ تَظَرَ إِلَى أَلْيَابَ فَقَالَ إِنَّ أَمَامَ ٱلرَّبِ مُسِيَّمَةُ ، عِيدٍ مُقَالَ ٱلرُّبُّ لِعَلَو ثِلَ لَا تَكْتِتْ إِلَى مَنْظِرِهِ وَطُولِ فَاسْتِهِ فَإِنِّي قَدْ رَدَٰتُكُ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَمَّا يَعْلُ ٱلْإِنْسَانُ فإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ إِنَّا يَعْلُ إِلَى ٱلْمَيْتِين وَأَمَّا ٱلرَّبِ فَإِنَّهُ يَظُرُ إِلَى ٱلْقَلْبِ ، عِيمَ مُمَّ دَعَا يَشِّي أَبِينَادَابَ وَأَجَازَهُ أَمَّامَ صَوْنِلَ فَقَالَ وَهٰذَا أَيْمَا لَمْ مَغَنَّرُهُ ٱلرَّبِّ . ﴿ ﴿ وَهُمَّا أَجَازَ يَشِّي ثُمَّةً فَقَالَ وَهَٰذَا أَيْمَا لَمَ يُخَذَّرُهُ ٱلرَّبِّ . كَنْهُ كَأَبَاذَ يَشَّى سَبَّةً بَنِيهِ أَمَامَ صَلُونِيلَ فَقَالَ صَلُونِيلٌ لِيَسَّى لَمْ يَغَنَّرِ الرَّبُّ مِنْ هُوْلَاءً • عِلَيْكُ ثُمُّ قَالَ صَمُونِيلُ لِيسَى أَهُوْلَاءً جِمِعُ ٱلْفِلْمَانِ • فَقَالَ لَهُ قَدْ بَقَ السَّفيرُ وَهُوَ يَرْعَى الْفَهُمَ . فَظَالَ صَمُونِيلُ لِيسَى أَرْسِلْ عَجِناً بِهِ لِأَثَالَا تَتَكَىٰ حَتَى بَانِيَ إلى هٰهَا. كالله قَاذْسَلَ وَأَقَى بِهِ وَكَانَ أَشْمَرَ حَسَنَ ٱلْمَيْنَوْ وَسِيمَ ٱلْمُنْظِرِ .فَقَالَ ٱلرَّبُ عُمْ فَأَصْحَهُ لِأَنَّ هٰذَا هُوَ . يَهِينِهِ فَأَخَذَ صَمُونُهِلُ قَرْنَ ٱلدُّهُنَّ وَمُسَحَهُ فِي وَسَطِ إِخْوَتِهِ كُلُّ رُوحٌ ٱلرُّبِ عَلَى دَاوُدَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْيُوم فَصَاعِدًا . وَقَامَ صَمُونِلُ وَٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلرُّلَمَةِ . وَهَادَىَ رُوحُ ٱلرَّبِّ شَاوُلَ وَزَعَبُهُ رُوحٌ شِرَّدٌ مِنْ أَمُّنِ ٱلرَّبِّ. ﴿ وَهُ عَالَ اللَّهِ لِنَاوُلَ عَبِيدُهُ هُوَذًا رُوحٌ شِرَّدُ مِنْ لَدُن ِ أَنْهِ يَزْعَبُكَ ﴿ إِنَّا لَمُ اللَّهُ مَا عَبِيدَهُ ٱلَّذِينَ بَيْنَ يَدِّيهِ أَنْ يُحِمُّوا عَنْ رَجُلِ يُحِينُ ٱلضَّرْبَ إِلْحَكِنَّارَةِ حَتَّى إِذَا أَعْتَرَاكَ الرُّوحُ القِرِيدُ مِنْ لَدُن اللهِ يَعْرِبُ بِيدِهِ فَتَنْيِسُ . عَنْ ظَالَ خَاوُلْ لِمبدِهِ أَظُرُوا لِي رَجُلًا يُحْسنُ الطِّرْبَ وَأَتُونَى بِهِ . عِنْهِ عَ فَأَجَابَ أَحَدُ ٱلْعَلْمَانِ وَقَالَ رَأَيْتُ أَجْا لِيسى مِنْ بَيْتَ لَمْمَ يُحْسِنُ الطَّرْبَ وَهُو جَبَّادُ بَأْسِ وَدَجُلُ مَرْبِ حَصِيفُ الْكَلامِ حَسَنُ ٱلنَظِ وَالرُّبُّ مَسَهُ. عِنْ النَّفَدَ خَاوَلُ دُسَّلًا إِلَى يَسَّى وَقَالَ لَهُ أَبْتُ إِلَّ دَاوْدَ ٱبُّكَ ۚ ٱلَّذِي مَمَّ ٱلْفَنَمِ . ﴿ وَإِنَّ فَأَخَذَ يَسِّي خَارًا وَخَمَلَ عَلَيْهِ خُبْرًا وَزَقَ خَر وَجَدُيًّا مِنَ ٱلْمَرْ وَأَرْسَلَ ذَٰ لِكَ عَلَى مِيدِ دَاوُدَ ٱ بِنِهِ إِلَى شَاوُلَ . ﴿ كُنْ ﴿ فَأَنَّى دَاوُدُ شَاوُلَ وَتَعْلَ أَمْلَهُ فَأَحَبُ مُ جِدًا وَكَانَ لَهُ حَامِلَ سَلاح . عَنْ وَأَرْسَلَ شَاوُلُ إِلَى يَسَّى وَقَالَ لِكُفْ دَاوُدُ لَدَيُ لِأَنَّهُ قَدْ أَصَّابَ خَطْرَةً فِي عَيْنَيٌّ . ﴿ وَكَانَ إِذَا أَعْرَى شَاوُلَ الرُّوحُ مِنْ لَدُنِ اللَّهِ يَأْخَذُ دَاوُدُ الْكِنَارَةَ وَيَضْرِبُ بِيدِهِ فَيَسْتَرِيحُ شَاوِلُ وَيَتَمِسُ وَيَصَرفُ الروحُ الشِّريدُ عَنهُ

# أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَثَرَ

مِن وَخَعَ أَفَلِسَطِينُونَ مَسَاكِرَهُمْ هُرُبِ وَأَخَفُوا فِي سُوكُوَ أَلَّتِي لِيَوفَا وَزَّلُوا بَيْنَ Digitimat by COOXIE

مُوكُو وَعَزِيقَةَ فِي أَطْرَافِ دَمِيمٍ . عِنْ وَأَجْمَ شَاوُلُ وَرِجَالُ إِسْرَائِبُ لَ وَزَّلُوا وَادِيَ ٱلْبِطْمَةِ وَأَصْطَفُوا لَحَارَبَةِ ٱلْفَلِسْطِينِينَ . عَنْ وَوَقَفَ ٱلْفَلِسْطِينُونَ عَلَى جَبَلَ مِنْ هُمْنَا وَوَقَفَ إِسْرَائِيلُ عَلَى جَبَلِ مِنْ هَنَاكَ وَبَيْنَهُمُ ٱلْوَادِي. ﴿ ﴿ وَجُلَّا مُحَرَّجَ رَجُلُ مُبَارِدُ مِنْ عَسْكُرَ ٱلْعَلِيسَطِينِينَ آسَمُهُ جُلِياتُ مِنْ جَتَّ . وَكَانَ طُولُهُ سِتَّ أَذْرُع وَشِعْرًا ﴿ وَعَلَى رَأْسَهِ يَيْضَةُ مِنْ نُحْلَمِ وَكَانَ لَابِسًا دِرْهًا خَرَشَفِيَّةً وَوَزْنُ ٱلدِّرْعِ خَسَةً آلَافِ مِثَالِ نُحَاسِ ﴿ يَعَلَى وَجَلَّهِ سَافَانِ مِنْ نُحَاسٍ وَبَيْنَ كَيْفَهِ مِزْدَاقٌ مِنْ نُحُسَ عِنْ وَقَنَاةً رُعُهِ كَنُولِ ٱلنَّسَاجِ وَوَزْنَ سِنَانِ رُعْمِهِ سِتُّ مِنَّةٍ مِثَالِ حَدِيدٍ. وَكَانَ يَئِنَ يَدَنِي رَجُلُ نَمْمِلُ عِنْبَهُ . عَنِيْهِ فَوْقَتَ وَقَادَى مُفُوفَ إِسْرَائِسِلَ وَقَالَ لْمُمْ يَلِاذَا تَخْرُجُونَ لِلأَصْطَفَافِ فِي الْحَرْبِ . أَيْسَ أَنِّي أَنَا فَلْسُطِينُ وَأَنْمُ عَبِيدُ شَاوُلَ فَأَخْتَارُوا رَجُلًا يُناذِلُني . ﴿ يَهِي فَإِن أَسْتَطَاعَ أَنْ يُحَسَادِ بَنِي وَقَتَلَنِي صِرْنَا لَكُمْ عَبِيدًا وَإِنْ ظَهِرْتُ أَنَّا بِهِ وَقَدَّلُتُهُ صَيرُونَ أَنْهُمْ لَناعَبِيدًا وَتَخَدُّمُونَنَا . عِنْهِ وَقَالَ أَقْلَسُطِينَيُّ إِنِّي وَزَّعْتُ مُنْوَفَ إِسْرَائِيلَ ٱلْيَوْمَ أَنْ حَاتُوا لِي دَجُلا يُبَادِذُنِي . 200 مَنِيمَ خَاوْلُ وَجِيمُ إِسْرَائِيلَ كَلَامَ ٱلْفَلِسْطِينِي هَذَا فَأَرْتَاعُوا وَخَافُوا جِدًّا • ﴿ وَكَانَ ذَاوُهُ ٱبْنَ ذَٰلِكَ ٱلزَّجْلِ ٱلْأَمْرَانِي مِنْ بَيْتَ عَلْم يَهُوذَا ٱلَّذِي ٱسْمُهُ يَشَّى وَكَانَ لَهُ ثَمَانِيةٌ بَين وَكَانَ ٱلرُّجُلُ عَلَى عَدِ شَاوُلَ قَدْ شَاخَ وَكَبَرُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، عَنْ اللَّهِ مِنْ بَنِيهِ ٱلْكِبَادِ ٱصْلَقُوا وَتَهُوا شَاوُلَ إِلَى ٱحْرَبِ وَأَسَكَا ۚ بَنِيهِ ٱلتَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ ذَعَبُوا إِلَى ٱلْحُرْبِ أَلِيَابُ وَهُوَ ٱلْبَكْرُ وَأَبِينَادَابُ ثَانِيهِ وَشَمَّةُ ٱلثَّالِثُ عَيْنِهِ وَكَانَ دَاوُدُ ٱلْأَصْفَرَ . فَأَنطَلَقَ ٱلثَّلاّنَةُ ٱلْكِبَادْ فِي أَثْرِ شَاوُلَ عِنْ وَأَمَّا دَاوُدْ فَكَانَ يَذْهَبُ وَيَرْجِمُ مِنْ عِنْدِ مَسَاوُلَ لِيَوْتَع عَمَ أَبِهِ فِي بَيْتَ لَمْمَ ، عِلَيْهِ وَكَانَ ٱلْكِينِيلِينَ يَبُرُذُ وَيَقِفُ صَبَاحًا وَمَسَأَة أَرْبِينَ يَوْمًا . عِنْهِ وَإِنْ يَشَّى قَالَ لِدَاوُدَ أَيْهِ خُذْ لِإِخْوَتِكَ إِيفَةً مِنْ هَٰذَا ٱلْفَرِيكِ وَهْذِهِ ٱلْمَثَرَةَ ٱلرُّغُفَانَ وَهَلَمُّ إِلَى إِخْوَتَكَ فِي ٱلْحَلَّةِ عِنْكُ وَخُذُ هٰذِهِ ٱلْجُبَاتِ ٱلْمَثْرَ لِمَا يُدِ ٱلْأَلْفِ وَٱلْحَيْدُ لِغُونَكَ هَلْ هُمْ فِي سَلَامٍ وَخُذْ مِنْهُمْ غُرْبُونًا ﴿ ﴿ ﴿ وَكُانَ شَاوُلُ وَهُمْ وَحَمِرُ دِجَالِ إِسْرَا يُبِلَ فِي وَادِي ٱلْبُطْمَةِ يُقَايَلُونَ ٱلْفَلِسُطِينِينَ • ﴿ وَهُ عُرَّمَ مُواهُ وَوَكُلُ أَلْنَهُمْ إِلَى مَنْ تَحْسَلُهَا وَهُلَ وَالْطَلَقَ كُمَّا أَمَرُهُ يَشَّى وَأَنَّى الْمُرْسَةَ . وَكَانَ الْمَيْسُ قَدْ خَرْجُوا ۚ لِلاَصْطِفَافِ وَهَنَمُوا لِلْحُرْبِ ﷺ وَتَصَافُ إِسْرَائِيلُ وَٱلْفَلِسْطِينُونَ ۗ مَنْا بِإِزَادَ مَنْ إِن وَ اللَّهُ وَمَرْكَ دَاوْدُ الْأُوعِيةَ أَلْقِ مَعُهُ فِي بَدِ مَافِظِ ٱلْأَمْتِمَةِ وَعَدَا إِلَى ٱلصُّنْ وَأَنَّى وَسَأَلَ عَنْ سَلَامَةِ إِغْوَتِهِ . ﴿ وَإِنَّهُا هُوَ يُتَكِّلُهُمْ إِذَا ٱلْأَجُلُ ٱلْمُأْإِذُ ٱلسُّمَّى جِلْيَاتَ ٱلْكِسْطِينَ مِنْ جَتَّ قَدْ مَرَجَ مِنْ صَفِّ ٱلْكِسْطِينِينَ فَتَكَلَّمَ بِلْ إلكَ ٱلْكَلَامِ نَفْدِهِ فَسَمِعَهُ دَاوُدُ . ٢٠٠٤ فَلَمَّا وَأَى جَمِعُ بَنِي إِسْرَائِسِلَ ٱلرُّجْلَ هَرَيُوا مِنْ وَجْهِهِ وَخَافُوا جِدًّا ﴿ يَهِيْكِ وَقَالَ رِجَالُ إِسْرَائِيلَ أَرَأَنِيمُ هٰذَا ٱلرَّجُلَ ٱلْبَاوِزَ إِنَّا هُوَ بَاوِدُ لِيُعْرَعُ إِسْرَائِيلَ . مَنْ قَتَلُهُ لِيُسْبِهِ الْمَلْكُ غِنِّي جَزِيلًا وَيَزُوَّجُهُ أَلِمْتَهُ وَيُعَيِّرُ أَهْلَ بَيْنِهِ مُمْهَانِ فِي إِسْرَا ثِيلَ. ﴿ وَهُوا لَا وَاوُدُ لِلَّذِينَ كَانُوا وَاقْفَينَ مَمَهُ مَاذَا يُكُونُ لِمَن يَقْتُلْ هٰذَا ٱلْفَلِسْطِينَ وَيَسْرِفُ ٱلْمَادَ عَنْ إِسْرَائِيلَ وَمَنْ عَنَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا ٱلْفَلِسْطِينِيَّ ٱلْأَقَفُ حَتَّى يُقَرَّعَ مُنْوَفَ اللَّهِ الْمَي : عِنْ فَكُلَّمَهُ ٱلشَّبُ عِلْ ذَلِكَ ٱلْكَلَّمَ وَقَالُوا هُكُذَا يُكُونُ أَبُنْ يَقْلُهُ . عِنْ فَهِمَ أَلِيآبِ أَخُوهُ الْأَكْبَرُ مَا تَكُلُّمُ بِهِ مِمَ الرِّجَالِ فَأَسْنَاطَ أَلِيَّابُ غَشَبًا عَلَى دَاوْدَ وَقَالَ لَهُ لِلَاذَا زَّاتَ إِلَى هُمُكَ وَعِنْدَ مَن خَلَّت يَك ٱلنُّنْيَاتِ ٱلْتُلاِئِلَ فِي ٱلْبَرَّةِ ، إِنِّي عَرَفْتُ فُضُولَكَ وَخُبْتَ قَلْبِكَ إِنَّكَ إِنَّا زَلْتَ لِتَرَى ٱلْحَرْبُ . ﴿ وَهِي فَتَالَ دَاوُدُ مَاذَا صَنَتُ ٱلْآنَ إِنَّا هُوَ كَلَّامُ . ﴿ وَأَنْصَرَفَ مِنْ عِندهِ إِلَى نَاحَيَةِ أُخْرَى وَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ٱلْأُوْلِ فَأَجَابَهُ ٱلشَّفُ بَجَوَابِهِم ٱلأُوُّلِ . عَنَّمُ أَنْكُلامُ ٱلَّذِي تَكُلَّمَ بِهِ دَاوُدُ وَتَحَدُّوا بِهِ أَمَامَ سَاوُلَ فَأَسْتَحْضَرَهُ . جير مَنَالَ دَاوْدُ لِشَاوُلَ لَا يَفْشَلْ قَلْبُ أَحد بِسَبِهِ فَإِنْ عَبْدُكَ يُطْلِقُ وَيُحَادِبَ هَذَا ٱلْمَلْسَطِينَ . عَنْهِ فَقَالَ شَاوُلُ لِهَاوُدَ لَاطَافَتَ لَكَ بِلِمَّادَ هَٰذَا ٱلْمُلْسَطِينَي وَقَالِهِ لِأَنَّكَ أَنْتَ غَلَامٌ وَهُو رَجُلُ مَرْبِ مُنذُ صِبَاهُ . عَنَّالَ دَاوْدُ لِشَاوُلَ كَانَ عَبْدَكَ يْرْعى غَنَمَ أَبِيهِ فَكَانَ يَحِي السَدُ وَكَارَةَ دُبُّ وَيُخْلَفُ شَاةً مِنَ ٱلْسَلِيمِ . عَنَا المُكُلِيع

قَتِلَ شَاوَلُ أَلُومَهُ وَدَاوُدُ رِبُواتِهِ. يَعِينِي مَنْضِبَ شَاوَلُ جِدًّا وَسَأَةً فِي عَيْنِي ذَلِكَ أَلْكَلامُ وَقَالَ جَمَانَ لِمَاوَدَ رِبْوَاتٍ وَأَمَّا لِي غَجَلَنَ أَلُونًا وَبَعْدُ ظَمْ يَنِيَّ لَهُ إِلَّا الْمَلْكَةُ فَقَطْ. وَأَخَذَ شَاوُلُ فَلَعْظُ دَاوُدَ بِمِينِ ٱلشَّرْمِنْ ذَلِكَ ٱلْيُوم فَصَاعِدًا . وَيَنْ فَكَانَ فِي ٱلْفَدِ أَنِ ٱعْتَرَى شَاوْلَ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ مِنْ لَدُنِ ٱللَّهِ فَأَخَذَ يَقَبُّأْ فِي دَاخِل بَهْجِهِ وَكَانَ دَاوُدُ يَشْرِبْ بِيدِهِ كَمَا كَانَ يَفْسَلُ كُلُّ يَوْمٍ . وَكَانَ فِي بِدِ شَاوُلُ رُجْ عِيدٍ فَأَشْرَعَ شَاوُلُ ٱلزُّعَ وَمَالَ أَغْرُقُ دَاوُدَ مَمَ ٱلْحَافِظِ فَتَغَى دَاوُدُ مِنْ بَينِ بَدْيهِ مَرَّتَيْنَ . جِينِ عَنَافَ شَاوُلُ مِنْ وَجِهِ دَاوُدَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ كَانَ مَمَهُ وَقَدْ أَعْرَضَ عَنْ شَاوُلَ والمنه الله والله من عنده وأفامه ريس ألف فكان يُخرج ويدخل أمام الشب. كَنْ وَكَانَ دَاوُدَ يَصَرُفْ بِحِكْمَةٍ فِي جَمِيمِ مُلْ فِهِ وَكَانَ ٱلرُّبُّ مَمَهُ ، عَنْ وَوَأَى شَاوُلْ أَنَّهُ مَكِيمٌ جِدًا فَغَرْعَ مِنْ وَجِهِ . ﴿ وَأَحَبُّ جَمِيمٌ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا دَاوُدَ لِأَنَّهُ كَانَ يَخْرِجُ وَيَدْخُلُ أَمَا مُمْ ، إِلَيْكِ فَقَالَ شَاوْلُ لِدَاوْدَ هَذِهِ ٱ نَبْقَ ٱلْكُبْرَى مِيرَابُ أُعْطِيكُمَا زُوْجَةً وَلَكِن كُنْ لِي ذَا بَأْسُ وَحَادِبْ مُرُوبَ ٱلرَّبِّ لِأَنَّ شَاوُلَ كَانَ يَقُولُ لَا تَكُنْ يَدِي عَلَيْهِ وَإِنَّا تَكُونَ عَلَيْهِ يَدُ أَلْلَسْطِينْسِنَ. عِنْ عَلَيْهِ فَقَالَ دَاوُدُ لِشَاولَ مَنْ أَيَّا وَمَا حَيَانِي وَعَشِيرَةُ أَبِي فِي إِسْرَا ثِيلَ حَتَّى أَكُونَ مِسْرَ ٱلْمِكِ . ﴿ وَكُانَ فِي مِيسَادٍ إعطاآ ميرَابَ بَنَةِ شَاوُلُ لدَاوْدَ أَنَهَ أَعْطِيتَ زَوْجَةَ لِمَدْدِ بِنْيِلَ ٱلْخُولِي . يَعْفِي وَأَحَبّ مِيكَالُ بَنَهُ شَاوُلَ دَاوُدَ فَأَخِرَ شَاوُلُ فَحَسُنَ ٱلْأَمْرُ فِي عَبْنِهِ عِينِهِ وَقَالَ شَاوُلُ أَعْطِيها لَهُ فَتَكُونَ لَهُ وَهَمَّا وَتَكُونَ يَدَا ٱلْقَلِسْطِينِينَ عَلَيْهِ . فَقَالَ شَاوُلُ لِدَاوْدَ بِأَمْرَيْنِ تُصَاهِرُ فِي أَلْيُومَ . وَهُمْ وَأَمْرَ شَاوَلُ عَبِدَهُ أَنْ تَكَلَّمُوا مَمْ دَاوْدَ سِرًا وَتُولُوا إِنَّكَ قَدْ سَظِيتَ لَذَى ٱلْمُكِ وَجَمِعُ عَبِدِهِ أَحَوُّكُ فَصَاهِمِ ٱلْآنَ ٱلَّكَ . عَنْ عَلَما تَكُلُّم عَبِيدُ شَاوُلَ عَلَى مِنْهُم دَاوُدَ بَهٰذَا ٱلْكَلام قال دَاوُدْ أَقَايِلْ عِنْدَكُمْ أَنْ تَقْمَ مُصَاهَرَةٌ يَنْ وَبَيْنَ ٱلْمَكِ وأَ نَارَجُلُ مِسْكِينُ ذَلِلْ . وَيَنْ فَأَخْبَرَ شَاوُلَ عَيدُهُ وَقَالُوا كَذَا قَالَ دَاوْدُ وَ وَ وَالْمَ شَاوُلُ هُكُمَّنَا تَغُولُونَ لِدَاوُدَ لَيْسَتْ رَغَبُهُ ٱلْكِ فِي ٱلْمُرْ وَلَٰكِنَّهُ يُريدُ مِنْ قُلْفَةٍ مِنَ ٱلْفَلِيسْطِينْدِينَ ٱ تَيَّاماً مِنْ أَعْدَاهَ ٱلْمِلِكِ وَكَانَ شَاوْلَ قَدْ أَضْكَرَ أَنْ لِلْبَي دَاوْدَ فِي أَيْدِي ٱلْقَلِسْطِينِينَ . عِنْ اللَّهُ مَا عَبِيدُ شَاوُلَ دَاوْدَ بِلْهَ الْكَلَامِ فَعَنْ الْأَمْرُ فِي عَنْيَ دَاوْدَ أَنْ يُكُونَ بِذَٰلِكَ سِهْرًا لِلْمَلِكِ. ﴿ يَهِي كُلُّمْ أَنْتُمَّ ٱلْأَيَّامُ حَتَّى قَامَ دَاوُدُ وَذَهَبَ هُوَّ وَرِجَالُهُ وَقَالَ مِنَ ٱلْمُلِسطِينِينَ مِنْنَى دَجُلِ وَجَأْ دَاوُدُ بِقُلْهِم فَهُرِصَتْ عَلَى ٱلْمُكِ بِثَاما لِكُونَ لَهُ صَهْرًا . فَرُوَّجَهُ شَاوَلُ مِيكَالُ أَنْتَهُ . وَيَنْ وَدَأَى شَاوَلُ وَعَلِمَ أَنَّ الرَّبَّ مَمّ دَّاوُدَ ، وَكَانَتْ مَكِالُ بَهُ شَاوُلَ تُحِبُّ دَاوُدَ ، وَيَادَ شَاوُلُ يُزْدَادُ غُوفًا مِنْ وَجْهِ دَاوُدَ وَسَارَ شَاوُلُ عَدُوًا لِدَاوُدَ كُلُّ الْأَيَّامِ . عَنْهُمْ وَخَرْجَ فُوَادُ الْفَلِيسَطِينِينَ وَكَانَ دَاوْدُ مُنْدُ خُرُوجِهِمْ أَحْكُمَ تَصَرُّفًا مِنْ جِيمٍ عَبِدِ شَاوَلَ فَمَظْمَ أَنَعُهُ جِدًّا

# ألفضل التاسع عَشَرَ

من وكلم تناول لا تاتان آبنه وجمع عبده أن يقلوا داود. وكان لو تاتان بن شاول أي برا فل المن وكلم تناول في المن في المن والمن وا

أَمْرِجْ وَوَأَهُ هُ وَأَضْرِ بُهُ وَأَخْلِصُهَا مِن فِيهِ ظَمَّا وَثَبَ عَلَى أَخَذَتْ بِذَمَّتِهِ وَضَرَّ بَا خَطَّتُهُ . وَمُعْدُ فَعَلَ عَبْدُكَ أَسَمًا وَدُمَّا وَسَيِّكُونُ هَذَا الْفَلْسَطِيقُ ٱلْأَقْلَفُ مِثْلَ وَاحد مِنْهَا لِأَنَّهُ قُرْعَ مُعْوفَ ٱللهِ ٱلْحَي . عِيْجِ وَقَالَ دَاوُدُ إِنَّ الرَّبُّ ٱلَّذِي أَنْقَذَنِي مِنْ أَنْدِي ٱلْأُسَدِ وَٱللَّبِ هُو يُخَلِّمُنِي مِنْ يَدِهُذَا ٱلْفَلِسَطِينِي . فَقَالَ شَاوْلُ لِدَاوْدَ ٱلْعَلِيقَ وَلَهُنن ٱلرُّبُّ مَمَكَ . عِنْ وَأَلْبَسَ شَاوُلُ دَاوُدَ ثِنَابَهُ وَجَمَــلَ عَلَى رَأْسِهِ بَيْفَةً مِنْ نُحَاسِ وَالْبَهُ دِرْعًا . وَيَعَلَّقُ دَاوُدُ سَيْهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ وَأَوَادَ أَنْ يَشِي لِأَنَّهُ أَنْ يَكُنْ قَدْ يَرُبَ . فَقَالَ دَاوُدُ لِشَاوُلَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنَ أَمْشِي عِلْدِهُ لِأَنِي لَمْ أَمَرْيَهَا وَزُعَهَا دَاوُدُ عَنهُ . المن عنه أَخَا عَمَاهُ بِيدِهِ وَأَنْتَقُ خَمَّةً جِهَازَةً مُلْسَ مِنَ أَلُوادِي وَوَضَهَا فِي كَنْ ٱلزَّعَاةِ ٱلَّذِي لَهُ أَيْ فِي ٱلْجِرَابِ وَمَثَلَاعُهُ بَيْدِهِ وَرَزَ فِلْلَسْطِينِي . ﴿ وَمُثَلِّعُهُ بَيْدِهِ وَرَزَ فِلْلَسْطِينِي . ﴿ وَمُثَلِّعُهُ بَيْدِهِ وَرَزَ فِلْلَسْطِينِي . ﴿ وَمُثَلِّعُهُ مَنْدُهُ ٱلْكُسْطِينُ وَأَقْبَلَ عَلَى دَاوُدُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ ٱلرُّجْلُ ٱلْحَامِلُ عِنْبَهُ إِنْ إِنْ وَعَلَمُ ٱلْعَلْسَطِينَ وَتَعْلَرُ دَلُوْدَ فَأَسْتَغَفُّ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ غُلَامًا أَشْمَرَ جَسِلَ ٱلْمُعْلِرِ ، جَيْمِيزَ فَقَالَ الْفَلِسْطِينَ لِمَاوُدُ أَكُلُبُ أَنَا حَتَّى تَأْتِينِي بِالْمَصَا وَلَمَنَ ٱلْفَلْسَطِينِي دَاوُدَ بَالْمَنَهِ . ﴿ وَإِنْهِ ثُمُّ قَالَ ٱقْلَىْطِينُ لِيَاوْدَ هَلْمُ فَأَجْلُ لَحْلَكَ لِطَيْرِ ٱلنَّهَا ۚ وَوَحْشِ ٱلْتَمْرِ . كِيْنِهِمْ فَقَالَ دَاوْدْ المُطَسِّعِينَي أَنْتَ تَأْتِينِي بِالسَّيْفِ وَالرُّعْ وَالْزُواقِ وَأَمَّا آَتِيكَ بَاسْمِ رَبِ ٱلْجُنُودِ إِلَهِ مُغُوفِ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي أَنْتَ قَرُّتُهُ . جَنْهِمْ فِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ يَدْفَئُكَ ٱلرَّبُّ إِلَى يَدِي فَأَتَّنْكَ وَأَصْلُمُ وَأَسَكَ عَنْ مَنْكِبَكَ وَأَجْلُ جُنْ عَكُمُ الْفَلْسَطِينِينَ ٱلْيُومَ لِعَلْير السَّارَة وَوَحْسُ ٱلْتُقْرِحَتَّى تَشَلَّمَ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا أَنَّ لِإِسْرَا نِيلَ إِلْمَا ﷺ وَتَعْلَمُ هٰذِهِ ٱلْجَكَامَةُ أ كُلُما أَنْ لَيْسَ بِٱلسَّيْفِ وَٱلرَّحْ يُعَلِّصُ ٱلرَّبِ لِأَنَّ لِلرَّبِ ٱلْمَرْبَ وَهُوَ يَسدَفَعَكُمْ إِلَ أَبِينِكَ • عِنْهِ وَكَانَ لَمَا نَهَضَ ٱلْلِسْطِينِي وَذَهَبَ وَأَزْدَلَتَ لِلْعَاةِ دَاوْدَ أَنَّ دَاوْدَ لَسْرَعَ وَمَرَى نَحُو ٱلصَّبْ لِلْاقَاءِ ٱلْعَلِيْطِينَ عَلَيْنَ وَمَدَّ دَاوُدْ يَدَهُ إِلَى ٱلْكُنْفِ وَلَّنَذَ مِنْهُ يَحَمُوا وَقَدْفَ بِالْفُلاعِ فَأَصَابَ الْعَلِيسَطِينَ فِي جَبَيْتِهِ وَٱلْفَرَدُ ٱلْحَجُرُ فِي جَبَيْتِهِ فَسَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى ٱلْأَدْضَ . ﴿ وَعَلَيْرَ دَاوْدُ بِٱلْفَلْسُطِينَى بَالْفُسَلَاعِ وَٱلْحَجْرِ وَضَرَبَ ٱلْفِيسْطِينَ وَقَتَلَهُ . وَلَمْ يَكُنْ فِي بِدِ دَاوْدَ سَيْفُ عِنْ إِلَيْ فَعَدَا دَاوُدُ وَوَقَفَ عَلَى ٱلْفِلْسْطِينَي وَأَخَذَ سَنِّهُ وَٱخْتَرَطَهُ مِنْ غِمْدِهِ وَقَتْلُهُ وَعَلَمَ بِهِ رَأْسَـهُ . ظَمَّا رَأَى ٱلْقَلْسُطِينُونَ أَنَّ جَارَهُمْ قَدْ يُولَ هَرَبُوا . عِيجَ وَوَتَبَ رِجَالُ إِسْرَائِسِلَ وَيَهُوذَا وَهَنَوْا وَمَرَوْا عَلَى لَقَصَابِ ٱلْكِيْطِينِينَ حَتَّى أَتُهُوا إِلَى ٱلْوَادِي وَإِلَى أَبُوابِ عَثْرُونَ وَمَعْطَ تَصْلَى ٱلْفَيْسَطِينِينَ فِي طَرِيقِ شَعْرَيْمَ إِلَى جَتُّ وَإِلَى عَمْرُونَ . كَنْ عَمْ دَجَعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَنْ مُطَاوَدَةِ ٱلْمُلِسْطِينِينَ وَأَنْتُهُوا عَلْتُهُمْ ، عَيْنِ وَأَخَذَ دَاوُدُ رَأَسَ ٱلْمُلِسْطِيني وَجَّاة يهِ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَوَسَمَ عُدَّتُهُ فِي غَيْتِهِ ، عَيْتِي وَإِذْ رَأَى شَاوُلُ دَاوْد عِينَ مَرَجَ فِيَآاً ٱلْفَلِسْطِينِيَّ قَالَ لِأَبْهِرَ رَئِسِ ٱلْجَيْسُ ٱبْنُ مَنْ هَذَا ٱلْفُلامُ يَا ٱبْهِرُ- فَقَالَ أَنْهِرُ حَيُّهُ نَصْكَ أَيُّهَا ٱلْمِكُ إِنِّي لَا أَعْرِفُهُ ﴿ ﴿ لَيْنِي فَقَالَ ٱلْمِكَ سَلِ آبُنُ مَنْ هَذَا ٱلْعَتَى . عَنْهُ فَلَمَّا رَجَّعَ دَاوُدُ مِنْ قُتْلِهِ الْقَلِسْطِينِيَّ أَخَذَهُ أَبْيِرُ وَأَدْخَلُهُ عَلَى تَسَاوُلَ وَرَأْسُ الْكَيْسَطِينِي بَيدِهِ ، عَنْ فَالَ لَهُ شَاوُلُ أَنْ مَنْ أَنْتَ يَا فَقَى ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ أَمَّا أَنِنْ عَبِيكَ يَنَّى مِنْ بَيْتَ كُمَّ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّامِنَ عَثَرَ

ولاً فرَغَ دَاوُدُ مِن كَلَامِهِ مَعَ شَاوَلَ تَعَلَّمُتُ نَفَى مُو ثَانَانَ بَضَى دَاوُدُ وَأَحَبُهُ لَا ثَانَا كَشَيهِ عَلَيْهِ وَأَعَدَهُ عَلَوْلُ فِي ذَلِكَ الْتِهِ وَلَمْ يَدَعُهُ يَحْجُ لِلَّى بَعْتِ أَبِيه اللّهِ عَلَيْهِ وَوَهَمْ لِمَاوُدُ مَعَمَ اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى سَنَهُ وَقُوسُهُ وَيَعْلَقُهُ عَلَيْهُ عَلَيْانَ الرَّفَةِ اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَقَعْلَقَهُ وَيَعْلَقَهُ عَلَيْهِ وَكَانَ دَاوُدُ عَنَى عَلَيْهِ مَنَى مَنْهُ وَقُوسُهُ وَيَعْلَقُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ دَاوُدُ عَنَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُوعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْه

يَضْرِبُ بِيدِهِ . ﴿ إِنَّهِ إِنَّا أَنْ أَنْ مُغْرَقَ دَاوُدَ بِالنَّعْ مَمْ ٱلْحَافِظ فَتَفَى دَاوْدُ مِنْ وَجِهِ شَاولَ مَنْسَ ٱلرُحْ فِي ٱلْمَانِطِ وَهَرَبَ دَاوْدُ وَغَيا يَكُ ٱللَّهِ . عَيَامَ فَوَجَّهَ شَاولُ رَسْلًا إِلَى بَيْتِ ذَاوْدَ يَكُرَشُدُونَهُ لِقُتْلُوهُ صَابِحًا . فَأَخْبِرَتْ دَاوْدَ سِكَالُ ٱمْرَأَتُهُ وَقَالَتْ إِنْ لَمْ تَعْمُ بِنَصْكُ هَذِهِ أَقَيْلَةَ قُتُلْتَ فِي ٱلْنَدِي اللَّهِ وَدَلَّتُهُ مِيكَالُ مِنْ كُوَّةٍ فَلَقَ وَهَرَبَ نَاجِياً . كِينَا إِيرُ ثُمَّ أَخَذَتَ مِيكَالُ ٱلتَّرَافِيمَ وَجَعَلْنَهَا عَلَى ٱلسُّرِدِ وَجَعَلْتَ عِنْدَ وَأَسها جلا غَنْرُ وَسَرَّتُهَا رِدَّاهُ . عِنْ إِنَّ فَقَدَ شَاوَلُ رُسُلًا يَأْخُذُونَ دَاوُدَ فَعَالَتْ هُوَ مَريضٌ . وَ اللَّهُ عَامَادَ شَاوَلَ ٱلرُّسُلَ لَيَرُوا دَاوُدَ قَائِلًا أَصْدُوهُ إِلَى فِي ٱلسُّرِيرِ لِأَقْسُلُهُ . عِنْ فَمَا وَاللَّ عَاوَلَ فَإِذَا عَلَى السَّرِيرِ التَّرَافِيمُ وَعِنْدَ وَأَسِهِ جِلْدُ ٱلْمَدْر عَنْ مَالَ شَاول لِيكَال لَمَاذَا مَكُرْتِ بِي وَأَطْلَقْتِ عَدُوي خَتَى غَبًا . فَمَّالَتْ مِيكَالُ لِشَاولَ هُوَ قَالَ لِي أَطْلَشِنِي وَ إِلاَ قَتَلْكِ . عِنْ إِلاَ وَهُرِبَ ذَاوُدُ وَنَجَا وَأَقَى صَوْلِلَ فِي ٱلرَّامَةِ وَأَخْبَرَهُ بَكُلْ مَا صَنْعَ بِهِ صَاوُلُ وَٱ تُعَلَقَ هُوَ وَصَحُوبِيلْ وَأَقَامًا بِنَايُوتَ. ﴿ يَعَيْدُ عَا أَخْبِرَ صَاوُلُ وَقِيلَ لُّهُ هُوَدَا دَاوْدُ فِي نَايُوتَ فِي ٱلرَّامَةِ . يَرْفِيعُ فَأَنْفَذَ شَاوُلُ وُسُلًا يَأْخُذُونَ دَاوْدَ فَرَأَى رُسُلُهُ جَمَاعَةُ ٱلْأَنْهِآ، وَهُمْ يَشَالُونَ وَحَمُونِيلَ وَايْتُ رَبِيسًا عَلَيْهِمْ فَعَلَ رُوحُ ٱلرَّبِ عَلَى رُسُلِ شَاوَلَ فَتَغَلُّوا هُمُ أَيْمًا. ﴿ يَهِي فَأَخِرَ شَاوَلَ فَأَنْفَذَ أَيْمًا رُسُلًا آخَرِينَ فَتَفَإُوا هُمْ أَيْمًا . وَعَادَ شَاوُلُ فَوَجَّهَ رَسُلًا مَرَّةً ثَالِئَةً فَتَنَبُّوا أَيْمًا . ﴿ يَهُمُّ فَأَنطَلَقَ هُوَ بَنْكٍ هِ إِلَى الرَّامِةِ وا تَتَهَى إِلَى البِّيرِ العَظِيمَةِ الَّتِي عِندَ سِيكُو وَسَأَلَ فَا لِلا أَيْنَ صَوْبِلُ وَدَاوُدُ . فَقَالُوا لَهُ هُمُنَا فِي نَالُوتَ فِي أَرْأَمَةِ . عِنْ إِنْ فَأَنْطَلَقَ شَاوُلُ إِلَى هُنَاكَ إِلَى نَالُوتَ فِي ٱلزَّامَةِ فَعَلْ عَلَيْهِ رُوحُ ٱللَّهِ فَجَمَلَ يَسِيرُ وَيَثَمَّأُ حَتَّى ٱلْتَعَى إِلَى تَالُوتَ فِي ٱلرَّامَةِ كَلَيْنِ وَزَّعَهُواْ أَمِنَا ثِيَّابُهُ وَتَلَبَّأُ أَمِّامَ صَغُولِيلَ وَاضْلَتَ نُمْ يَانًا بَهَادَهُ ذَٰ لِكَ وَلَيْهَ أَجْمَ · لذيك يَعُولُونَ أَشَاوُلُ أَيْسَامِنَ ٱلْأَنْسِأَةَ

#### ألفصل العيشرون

وَيُهِ فَهِرَبَ دَاوُدُ مِنْ نَالُوتَ فِي ٱلرَّامَةِ وَأَتَّى وَقَالَ يُحَضِّرَةِ لِمُنَاتَانَ مَاذَا صَنَّتُ وَمَا هِيَ إِمَا آيِي وَمَا كُورِي عِنْدَ أَبِيكَ حَتَّى يَطْلَبُ نَفْسِي . ﴿ يَهِمُ فَقَالَ لُوكَانَانُ حَاشَ إِثْكَ لَا تَهْوَا أَهِي لَا يَمْنَمُ أَمْرًا كَبِيرًا وَلَا صَنِيرًا مَا لَمْ يَكَاشِنْنِي بِهِ فَكَيْفَ يَكُتُنْنِي أِي هٰذَا ٱلأَمْرَ . لَيْسَ مِنْ هٰذَا ثَيُّ ؛ . ٢٠٠٠ فَهَادَ دَاوُدْ وَأَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ أَ بَاكَ قَدْ عَلِم أنِّي قَدْحَظِيتُ فِي عَيْنَاكَ فَقَالَ لَا يَللمْ فُوفَاتَانْ بِهٰذَا لِلسَّلَا نَجُوْنَ وَلَكِنْ حَيُّ ٱلرَّبُّ وَحَيَّةٌ نَصْلُكَ إِنَّهُ مَا كَانَ يَنِنِي وَبَيْنَ ٱلْمُوتِ إِلَّاخْطُوهُ ﴿ ﴿ وَكُنَّ فَقَالَ مُوَا لَكُ لِدَاوُدُمَا أَحَبُّ نَفُكْ فَإِنِّي صَائِكُ لَكَ . عِنْ فَقَالَ دَاوْدُ لِوْفَاتَانَ غَدًا رَأْسُ ٱلثَّهُ وَهُوَ أَوَانُ أَنْكُا وَي بَيْنَ بَدِي الْمِكِ لِلطَّمَامِ فَأَصْرِ فَنِي لِأَخْتَى فِي ٱلصَّحْرَا ۚ إِلَى مَا ۖ وَأَلْوَمِ ٱلتَّالِثِ، عِنْ إِن التَّمَدُ فِي أَبُوكَ قَلْلَهُ إِنْ دَاوْدَ أَسْتَأَذَ نِني فِي الدَّمَابِ إِلَى بَيْتَ لَمْمَ مَدِينَتِهِ لِأَنَّ لِمَشِيرَةٍ كُلِّهَا هُنَاكَ ذَبِيمَةً سَنَوِيَّةً . ﴿ لِيْكُمْ قَانَ قَالَ حَسَنُ كَانَ لَسَبْلِكُ سَلَامٌ وَلَكِنْ إِنِّ أَغْلَظْ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَمَّ الشَّرُّ مِنْ قَبْلِهِ . عَنْ الْمُسْتَمْ إِلَى عَبْدِكُ هٰذِهِ ٱلرَّحْهُ لِأَنِّكَ قَدْ عَاهَدْتَ عَبْدَكَ عَهْدُ ٱلرَّبِّ وَإِنْ كَانَتْ لِي إِسَا ۗ فَ فَأَعْلَى أَنْتَ وَلَا تُدْخِلْنِي قِلَ أَبِكَ . يُحِيْجِ فَقَالَ يُوقَاقَانُ حَاشَ لَكَ إِنِّي إِذَا عَلَمْتُ أَنْ قَدْ تُمَّ عَلَيْك شَرُّ مِنْ قِبَلِ أَبِي أَفَلَا أَخْبِرُكَ ، عِنْهِ فَقَالَ دَاوُدُ لِيُونَاتَانَ مَنْ يُخْبِرُنِي إِنْ أَجَابُكَ أُولَ بَجُوَابٍ جَافٍ. ٢١٠٤ فَعَالَ يُوتَاتَانُ لِدَاوُدَ هَلْمٌ نَخُرُجُ إِلَى ٱلصَّحْرَآدِ وَخَرَجَا يَكُومُوا إِلَى ٱلصَّحْرُ أَوْ . حِرْمُ مِنْ وَقَالَ يُونَا مَّانُ لدَاوْدَ وَالرَّبِّ إِلَّهِ إِسْرَا نِيلِ إِنْ كُنْتُ مَعْدُ أَخْتِبَادِي أَي غَدًا أَوْ بَهْدَ غَدِ فِي مِثْلِ هَذِهِ ٱلسَّاعَةِ أَعْلَمُ أَنْ لِداوْدَ خَيْرًا وَلا أَرْسِلُ حِينَانِ وَأَخْبِرُهُ كل مُكُذَا يَسْنُمُ ٱلرَّب بِيونَاتَانَ وَهَكَذَا يَرِيدُ . وَإِنْ فَوَى أَيْ لَكَ سُوا فَإِنِّي أُخْبِرُكَ وَأَظْلَفُكَ فَتَصَرُفُ سَلامٌ وَلَكُن اَرَّبُ مَلَّكَ كَاكَانَ مَمَ أَبِي ﴿ يُحِيْكُ وَإِنْ بَقِيتُ مَيَّا أَفَلا تَمْنَمُ إِلَّ رَفَّةَ الرَّبِ كِي لَا أَمُوتَ . عِنْ فَلا تَعْطَمُ رَفْتَكَ عَنْ يَنِي أَبِنا ولاحين بنهك ألزت كل واحدين أغداد داؤد عن وجه الأرض . كالله وعاهد لِمِنَا تَأْنُ بَشَتَ دَاوُدُ وَقَالَ لَعَلَاكُ أَرْتُ أَعَدَاتَهَ دَاوُدَ مِنْ وَأَعَادَ لِمِنَا قَانُ عَلَى دَاوُدَ

ٱلْيَينَ مِنْ أَجْلِ مُسِيدِلًا لِأَنَّهُ أَمَّهُ كُنِّيهِ يَفْسِهِ . عِنْ ثُمَّ قَالَ لَا فَانَانُ عَدَا وَأَسُ ٱلثُّهُر فَسَنْتُقَدْ فِيهِ عِنْهِ لِأَنَّ مَوْضَمَكَ يَكُونُ غَالِيا وَفِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ تُنْزِلُ سَرِيناً وَكَأْتِي ٱلْمُوْسِمَ ٱلَّذِي غَنْتِي فِيهِ يَوْمَ ٱلْمَعَلِ وَتَجْلِسُ بِمَائِدِ مَعْزَةِ ٱلِأَفْرَاقِ . يَنْ فَا وَأَنَّا أَدْيِ بِثَلاثَةِ أَسَهُم إِلَى جَانِهَ كَأَنَّى أَدْيِ هَدَمًا . ١١١ وَحِنْنِذِ أَرْسِلُ غُلامِي أَن أَذْمَبُ ٱلْتَصْطِ ٱلْأَنْسُمُ قَإِنَّ قَلْتُ يَلْفُلُامٍ عِنْهِ ۗ ٱلْأَسْهُمْ خَلَفَكَ تَخْذُهَا فَأَقْبِل أَنْتَ إِنَّ لِأَنَّ لَكَ سَلامًا وَأَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ عَيُّ الرَّبِّ. وَإِنْ قُلْتُ فِلْلامِ الْأَسْهُمُ أَملَكَ فَانْصَرِفَ إِنَّ الرَّبِّ قَدْ أَطْلَقَكَ. عَنْ إِنَّ الْكَلَامُ الَّذِي تَكَلَّفَنَا بِهِ أَنَا وَأَنْتَ فَوْفَا الرَّبُ يَنِني وَبِينَكَ إِلَى ٱلْأَتِدِ . عِنْ فَأَخْتَا ذَاوُدُ فِي ٱلْخَتْل . فَلَمَّا كَانَ وَأَسْ ٱلشَّهر أَتَّكَا ٱلَّكِ ۚ يَعْلَمُ مِنْ عَجْلَسَ ٱلْمِكَ عَلَى كُرْسِهِ حَسَبَ كُلِّ مَرَّهُ عَلَى كُرْسِي عِندَ ٱلْحَايْظِ وَقَامَ مُونَاتَكُ وَجَلَسَ أَبْيرُ إِلَى جَانِبِ شَاوْلَ وَكَانَ مَوْضِعُ دَاوُدَ خَالِياً. عَلَيْ وَكُمْ يَقُلْ خَاوُلُ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمِ شَيْئًا لِأَنَّهُ قَالَ لَنَكُ عَرَضَ لَهُ عَادَضٌ لَلَهُ غَيْرُ طَاهر ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَاهِمِ . ﴿ إِنَّ إِلَّهُ مَا كَانَ ٱلْيُومُ ٱلنَّائِي مِنَ ٱلشَّهْرِ خَلَا مَوْمِنُمُ دَاوْدَ فَقَالَ شَاوُلُ لِونَاتَكُ أَبْهِ لِلذَّالَمُ يَأْتِ أَنْ يَتَى لَا أَمْسِ وَلا أَنْوَمَ بِسَلْمَامٍ . وَهُ عَاجَابَ لُونَاتَكُ شَاوُلَ إِنْ دَاوُدَ قَدِ أَسْتَأَذَنني إِلَى بَيْتَ لَمْ يَكُورُ وَقَالَ أَطْلَقْي لِأَنَّ لِمَشِيرَتَا كَلِمَ ذَبِيعَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ وَإِنَّ أَخِي قَدْ أَوْعَزَ إِلَى بَذَٰ إِلَى بَذَٰ إِلَى وَالْآنَ إِنْ حَظِيتُ فِي عَنْنِكَ أَذْهَبُ<sup>\*</sup> وَأَرَى إِخْوَقَ وَلَذَٰ لِكَ لَمْ يُحَشِّرُ مَا يُدَةَ ٱلْمَكِ. عَنْ يَعْ فَنَصْتَ شَاوُلُ عَلَى يُونَا كَانَ وَقَالَ له يَا أَنْ النَّاسْرَةِ الْتُمَرِّدَةِ أَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّكَ قَدْ تَعَمُّتْ لِأَنْ بَنِي عِلْوَ بِكَ وَخرى سَوْق أَمْكَ عِنْ إِلَّهُ مَا دَامَ أَبْنُ يَشَّى خَبًّا عَلَى ٱلأَرْضِ فَلا تَبْتُ أَنْتَ وَلا تَمْلَكُنك . وَٱلْآنَ أَرْسِلَ فَأْتِي بِهِ لِأَنَّهُ مُسْتَوْجِبُ الْمُوتِ عِلَيْهِ فَأَجَابَ لِمِ تَاكَانَ شَاوُلَ أَبَاهُ وَقَالَ لَهُ لِلَاهَا يُعْتَلُ مَا ٱلَّذِي سَنَعَ . عَنْ ﴿ فَأَشْرَعَ شَاوُلُ ٱلرُّنْحَ ۚ إِلَيْهِ لِيَطْنَهُ بِهِ فَمَرَفَ يُوقَانَانُ أَنَّ أَيَاهُ قَدْ أَجْمَ عَلَى قَتْلَ دَاوُد . عَنْهَا فَيْمَا تَانُ عَنِ ٱلْمَا يُدَةِ بِمَضِيدِ شَدِيدِ وَأَمْ مَا كُلُ طَمَامًا فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّانِي مِنَ ٱلشَّهْرِ مِنْ غَسِّهِ عَلَى دَاوُدَ لِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ أُخْرَاهُ · كِنْ وَقُ ٱلنَّدَاةِ خَرْجَ لِوَنَانَانُ إِلَى أَكْثُلِ فِي وَقْتِ مِمَادِ دَاوُدُ وَمَمَّهُ عَلامٌ صَنيرٌ وَقَالَ فِفَاهِم وَرَكُونَ فَالْتَقِطِ السِّهَامَ أَلِّي أَدْمِي بِمَا وَرَفَى بِسَهْمٍ حَتَّى جَاوَزَهُ . وَ اللَّهُ مَا أَنْهُا مُ مُوْضِمَ ٱلسُّهُمُ ٱلَّذِي رَكِّي بِهِ يُونَاتَانُ فَنَادَى يُونَاتَانُ ٱلنُّلامَ وَقَالَ ٱلسُّهُمُ أَمْلَكَ . عِنْ يَهِ وَنَّادَى يُونَأَنَّانُ ٱلنَّلَامَ وَقَالَ أَعْبَلُ أَسْرَعَ لَا تَيْف . فَأَلْتَمَطَ غُلامْ يُونَاتَانَ ٱلسُّهُمَ وَعَادَ إِلَى مَوْلَاهُ عِنْهِمْ وَلَمْ يَهْلَمُ ٱلنُّلامُ شَيًّا . وَكَانَ يُونَائِلُ وَدَاوُهُ فَشَطْ يَلْمَانِ ٱلْأَمْرَ . عَنْ فُمْ مُ مَثَمَ لِوَاكَانُ بِلَاحَهُ إِلَى غُلامِهِ وَقَالَ لَهُ ٱلطِّيقِ وَخُذُهُ إِلَ اللدينة ، على فَلَمْ يَضْرَفِ الْفُلامُ حَتَى قامَ دَاوُدُ مِنْ جَةِ ٱلْجُوبِ وَحَرَّ عَلَى وَجِهِ إِلَى الْأَدْضِ وَسَجَدَ كَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَبْلَ كُلُّ مِنْهَا صَاحِبُهُ وَبَيْمَ كُلُّ مِنْهَا إِلَى صَاحِبِهِ وكَانَ بُكا اللهُ وَأَشَدُ . يحديه وقال يُونَاتَانُ لذَاوُدَ ٱلطّلق بسَلام إِنَّا قَدْ حَلْفنَا جَمِعا بِاللهِ الرَّبِّ وَقُلْنَا لِيكُن الرَّبِّ يَنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ ذُرِّيِّتِي وَذُرِّيِّتِكَ إِلَى الْأَبَدِ . فَعَامَ وَذَهَ وَأَمَّا يُونَانَانُ فَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحُلَايِ وَٱلْعِشْرُونَ

عضي وأقى داود إلى فوب إلى المجيف الكامن فادتمد أجيك عند يقاة داود وقال الله الذا أنت وسدك وليس ملك أسد . ويهم قال داود لأجيف الكامن إن الميت فند الربياء وقال لي لا يتلم أسد ويهما أرسلك فيه وأثر الله به في الما الله المنظمة المن المنظمة ا

بن أمّام الرب الوصّة غيرُ اعنى أبي يوم رفيد، هجيه وكان مُناك يَوَالَدُ وَبِلُ اللهُ عَنِيدِ عَلَى اللهُ عَنِيدِ عَلَى اللهُ عَنِيدٍ وَمَا اللهُ عَنِيدًا اللهُ عَنِيدًا اللهُ عَنِيدًا اللهُ عَنِيدُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَعَلَمْ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَ

# ألفصل الثاني والعشرون

﴿ وَأَنْصَرُفَ دَاوُدُ مِنْ هُمَاكَ وَهَرِبَ إِلَى مَفَارَةٍ عَدُلَّامٌ ۖ فَلَمَّا سَمِمُ إِخْوَتُهُ وَجِيمُ نِيْتِ أَبِهِ زَلُوا إِلَيْهِ إِلَى هُنَاكَ . ٢٠٠٥ وَأَجْتُمُ إِلَيْهِ كُلُّ صَاحِبٍ مِنِينَ وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي مَرَارَةِ نَفْسَ فَقَامَ عَلَيْهِمْ رَبْسًا وَصَادَ مَمَهُ نَحُو أَرْبَم مِتَّة رَجْلٍ . عِنْهِ وَٱنْطَلَقَ دَاوْدُ مِنْ هُمَــَاكَ إِلَى مِصْفَاةَ مُوآبَ وَقَالَ لِللَّكِ مُوآبَ لِيثَمْ أِي وَأَتِي عِنْدُكُمْ حَتَّى أَنْظُرُ مَا يَعْنَمُ أَفَهُ لِي. ﴿ يَعْنِي ۚ وَأَخَذَهُمَا إِلَى مَلِكِ مُوآبَ فَأَقَامًا عِنْدَهُ كُلُ أَيُّم إِمَّاتَ وَاوْدَ فِي أَلْجُمْنِ و عَنْ فَمَالَ جَادُ أَتَّبَى لِدَاوْدَ لَا تُعْمُ فِي ٱلْمُصْنِ ٱتْطَلَقْ وَٱدْخُلْ أَرْضَ يَبُوذَا . فَأَنْطَلَقَ دَاوْدُ مِنْ هُنَاكَ وَدَخَلَ غَيْضَةَ حَارَتُ . وَسِيمَ فَسَاوُلُ أَنَّ دَاوُدَ قَدْ ظَهَرَ هُوَ وَالرِّجَالُ ٱلَّذِينَ مَمَهُ وَكَانَ شَاوُلُ مُعْيَا يَجْمَ تَخْتَ ٱلأَثْلَةِ فِي ٱلزَّامَةِ وَرَجُعُهُ بِيدِهِ وَجِمِعُ عَبِيدِهِ فَايْمُونَ بَيْنَ بَدَيْهِ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُونَا لَمُ شَاوُلُ لِمَسِيهِ ٱلْوَاقِفِينَ أَمَامَتُ أَسْمُوا بِاللَّ بَلْيَامِينَ أَلَقُلُ أَبْنَ يَشَّى يُعْلِكُمْ خُفُولًا وَكُوْوِهَا أَوْ لَنَاتُهُ تَجْمَلُكُمْ الْجَمِينَ رُوْسًا، أَلُوفِ وَرُوْسًا، مِلْينَ ﷺ حَتَّى مُحَالَفُهُمْ عَلَيَ كُلْكُمْ وَلَمْ بَكُنْ فِيكُمْ مَنْ أَعْلَمْنِي عِنْدَ مَا عَاهْدَ ٱبْنِيَ ٱبْنَ يَسَّى وَلَا فِيكُمْ مَنْ قَرَجُمْ لَى وَأَعْلَنِي أَنَّ أَنِي قَدْ أَثَارَ عَلَيَّ عَبِدِي حَقَّ كُنَ لِي كَمَّ تَرُونَ أَلُومَ . وَلَا كَا دُونِمِ ٱلْأَدُومِيُّ ٱلَّذِي كَانَ مُمَّامًا عَلَى عَبِيدِ شَاوُلَ وَقَالَ رَأَيْتُ ٱبْنَ يَتَّى فَدْ أَقَ إِلَى وْتَ إِلَى أَحِيَاكَ بْنِ أَحِيطُوبَ ﴿ يَعِيْكُ فَسَأَلَ لَهُ ٱلرُّبُّ وَأَعْطَاهُ طَنَامًا وَسَيْفُ لَجُلِّبَات ٱقْلَسْطِينَ دَفَهُ إِلَيْهِ . ﴿ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ ٱلْمُكْ فَدَعَا أَحِيَاكَ بْنَ أَحِيطُوبَ ٱلْكَاهِنَ وَجَمِعَ بَيْتِ أَبِيهِ ٱلْكَنَّتَ ٱلَّذِينَ فِي فُبَ فَأَوَّا كُلُّهُمْ إِلَى ٱلْمِكِ . عَيْمِي فَعَالَ شَاوُلُ أَسْمَ إِنَا إِنْ أَحِيطُوبَ . فَقَالَ هَأَ ثَذَا إِنْ سَيِدِي . عَيْنِي فَقَالَ لَهُ مَسَاوُلُ لِلذَا تَحَالُتُنا عَلَى ۚ أَنْتَ وَآنِنَ يَسَّى فَأَعْلَيْتَ لَهُ خُبْزًا وَسَيْعًا وَسَأَلْتَ لَهُ أَلَّهُ لِيَعُومَ عَلَى وَيُكُنُن لِي كَا وَى ٱلْيَوْمِ . عِلْمَ فَأَجَابَ أَجْمِكُ وَقَالَ فِمَلِكِ مَنْ مِنْ جَمِيم عَبِدِكَ أَمِينُ مِثْلَ دَاوُدَ صِهْرِ ٱلْمِكِ مُسْرِعُ فِي طَلْعَتِكَ مُكُرَّمٌ فِي يَيْنِكَ . عَنْهِمْ ٱللِّي مِنْ هٰذَا ٱلْيَوْمِ بَعْأْتُ أَسُأَلُ لَهُ أَلَهُ . حَاشَ لِي لَا يَلْمُبِ ٱلْمِكُ شَبًّا إِلَى عَبْدِهِ وَلَا إِلَى جَمِعِ بَيْتِ أَبِي لِأَنَّ عَبْدَكَ لَا يَلَمُ بِعَلِيلٍ وَلَا تَحْيِرِ مِنْ هٰلَا ٱلْأَمْرِكُلِّهِ . ﴿ لَيْنَا فَالْ ٱلْمِكَ إَنَكَ تَمُونَا مَوْنَا عَالَجَهِكُ أَنْتَ وَجِيمٌ يَيْتِ أَبِكَ. عِنْهِمْ مَمَّ قَالَ ٱلْمِكُ لِسُمَّاةِ ٱلْوَاقِفِينَ بَيْنَ يَدُيْهِ ٱلصَّفُوا وَٱقْلُوا كَهَنَةُ ٱلرَّبِ لأَنَّ أَيْدِيَهُمْ أَيْمِنَا مَعَ دَاوُدُ وَقَدْعَلِمُوا أَنَّهُ هَـَـادِبُ وَلَمُ لْللُّونِي . ظُلْمُ يَمْنا عَبِيدُ اللَّهِ إِنْ يُمُّوا أَيْدِيهُمْ لِقَمُوا بِكَهْنَةِ ٱلرَّبِ . عَيْنِ فَقَالَ ٱللَّهِ لِمُونِيمِ أَعْطِفُ أَنْ وَأَهْجُمْ عَلَى ٱلْكَهَاةِ . فَأَفْبَ لَ دُونِيمُ ٱلْأَدُومِيْ وَهَمَ عَلَى ٱلْكَهَاةِ وَقَوْلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ خَمَّةً وَغَانِينَ رَجُلًا لَالِمِي أَفُودِ كَتَانٍ ﴿ ﷺ ثُمَّ ضَرَبَ فُبَ مَدِينَةَ ٱلْكُنَّةِ عِدْ ٱلسُّنِفِ ٱلرِّجَالَ وَالنِّسَّةَ وَٱلْأَطْفَالَ وَٱلرُّتُمْ وَٱلْبَرَّ وَٱلْحَيرَ وَٱلْفَهَم

يَمَدُ السُّنِي. عَيْهِ فَهَا ابْنُ لِأَحِيْكِ بْنِ أَحِيطُوبَ آسُمُ أَيْاتَادُ وَمَرَبَ إِلَى دَاوُدَ عَنْهِ وَأَخْبَرُ أَيَاتَادُ دَاوُدَ أَنْ شَاوُلُ قَتْلَ كَنْهَ الرَّبِ عَلَيْهِ قَتَالَ دَاوُدُ لِأَيْاتِهُ قَدْ عَرْفُتُ فِي ذَٰلِكَ الْوَمْ حِينَ كَانَ دُومِ اللَّهُ وَمِي مُثَالَةً أَنَّهُ سَجْيِرِ شَاوُلُ فَأَنَا الَّذِي مَنْبُثُ لِأَنْفُسِ بَنِتِ أَيِكَ كَابِمٍ . عَلَيْ قَالِمَ يَضِدِي وَلَا تَحْفُ لِأَنْ الَّذِي يَطْلُبُ

# أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

جِيجٍ وَالْغَبِرَ دَاوُدُ وَقِيلَ لَهُ هُوَذَا ٱلْفَلِيْطِينِينَ كُمَارِيُونَ قَبِيلَةً وَيُقَهُّونَ ٱلْبَيَادِرَ • وجع فَسَأَلَ دَاوُدُ ٱلرَّبِّ مَا يَلَا أَأْسِرُ وَأَمْرِبُ أُولِكَ ٱلْمُلْسَطِينِينَ فَقَالَ ٱلرَّبُ لِمَاوُدُ سِرْ فَإِنَّكَ سَتَصْرِبُ ٱلْفِلْسَطِينِينَ وَتَخَلِّمُ فَسِيَّةً . عَنْ فَالَ لِدَاوُدُ أَصْعَابُهُ إِنَّا وَتَحْنُ هُمَّا فِي يَهُودُاخَا نِنْفُونَ فَكُمْ إِلْأَخْرِي إِذَا فَعَبْنَا إِلَى فَيِيلَة لِسُارَب مُنْوف ٱلْمُلْطِينِينَ . عِنْهِ فَلَا دَاوُدُ وَسُأَلَ ٱلرَّبُّ أَضّا فَأَجَابُهُ ٱلرَّبُّ وَقَالَ فَمْ فَأَوْلَ إِلَى تَمِيلَةَ فَإِنِّي أَدْمُ ٱلْفَلَسْطِينِينَ إِلَى يَدِكَ ، عَنْ فَأَنْطَلَقَ دَاوُدُ وَرَجَالُهُ إِلَى تَمِيلَة وَحَادَبُ ٱلْكِ طِينَةِ وَاسْتَاقَ مَوَاشِيتُهُمْ وَصَرَبُهُمْ صَرَبَةً عَظِيَّةً وَمَلْعَصَ وَاوْدُ أَهُلَ صَلَّةً . جِيعِ وَكَانَ لَأَ مَرَبَ أَبِاتَادُ بْنُ أَحِيْكَ إِلَى قَسِلَةً إِلَى دَاوُد أَنَّهُ زَلَ وَفِي بِيو أَفُودُه جِيْجٍ وَأَخْبِرَ شَاوُلْ بَأَنَّ دَاوُدَ قَدْ صَارَ إِلَى قَبِيلَةَ فَقَالَ شَاوُلُ قَدْ دَفَعَهُ أَفْهُ إِلَى بِدِي لْأَنَّهُ ذَخَلَ مَدِينَةً ذَاتَ أَنْوَابٍ وَأَغْلَاقِ . يَهِينِي وَنَادَى شَاوُلُ فِي جَمِيمِ ٱلشَّفِ بَمْرُبِ لِيَنْزِلَ إِلَى قَسِيلَةَ لِيُحَاصَرَةِ دَاوُدَ وَرَجَالِهِ . ١٤٢٥ وَمَرَفَ دَاوُدُ أَنَّ تَصَاول قد أَخْرَلُهُ ٱلسُّو مَّنَالَ لِأَيِّاتَارُ ٱلْكَامِنِ هَلَمُ بِالْأَوْدِ . عَنْهِ وَقَالَ دَاوْدُ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرًا نِيلَ قَدْ بَلْغَ عَبْدَكَ أَنْ شَاوَلَ مُرِيدُ أَنْ بَاقِيَ فَسِلَةً لِيُخْرِبَ ٱلْمُدِينَةَ مِن أَعْل ﴿ وَهُونَ مِنْ يَنْفُونِي أَهُلْ فَسِيلَةً إِلَى بَيدِهِ وَهَلْ يَنْزِلْ شَاوُلْ كَمَّا سَمِمَ عَبْدُكُ . أَيْهُما ٱلرُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ أَخْبِرُ عَيْدَكَ . فَقَالَ ٱلرُّبُّ يَلْزِلْ . عَنْ فَقَالَ دَاوُدْ وَهَلْ يُسَلِّمُني أَهْلُ ضَيلَةَ أَنَا وَرَجَالَ إِلَى مَدِ شَاوُلَ . فَتَالَ ٱلرُّبُّ لِسَلِّمُونَ ، ﴿ يَهِيْ فَعَامَ وَاوُدُ وَدِجَالُهُ غُفَق ستِّ بِنَّةٍ رَجُلٍ وَمَرَجُوا مِنْ قَسِلَةً وَهَامُوا عَلَى وْجُوهِهِمْ . فَأُخْيِرَ شَاوُلُ أَنَّ دَاوُد قَدْ فَرّ مِنْ فَعِيلَةَ فَعَدَلَ عَنِ ٱلْخُرُوحِ . عَيْنِي وَزَلَ دَاوْدُ فِي ٱلْبَرَّبِةِ فِي ٱلْمُعُونِ وَأَمَامَ ف ٱلْجَيْلِ فِي يَرْنَةِ زِينَ. وَكَانَ شَاوُلُ لَا يَفْتُرُ عَنْ طَلَبِهِ وَلَمْ يَكُن ٱلرَّبُّ يَدْفُهُ إِلَّ يَدِهِ عِيْبِهِ وَرَأَى دَاوُدُ أَنَّ شَاوَلَ قَدْ خَرَج يَطِلُبُ تَفْسَهُ وَكَانَ دَاوُدُ فِي غَابَةٍ فِي بَرَّيْتِ زِمَ . ﴿ وَمُنْاعً مُونَا تَانَ بْنُ شَاوُلَ وَأَتَى دَاوْدَ فِي ٱلْنَابَةِ وَشَدَدَ يَدُهُ بِاللَّهِ وَقَالَ لَهُ ﴿ وَإِنَّ لَهُ مَنْ لِأَنْ بَدَ شَاوُلَ أَبِي لَا تَنْفَرْ بِكَ وَأَنْتَ قَلِكُ عَلَى إِسْرَا يُبِلَ وَأَنَا أَكُونُ لَكَ ثَانِيَا وَخَاوُلُ أَبِي أَنِمَا يَهُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَطْمًا كِلاهُمَا عَدًا أَمَامَ ٱلرُّب وَلَتَ دَاوُدُ فِي ٱلْنَاكَةِ وَٱلْسَرَفَ يُونَانَانُ إِلَى بَيْنِهِ . وَ اللَّهِ وَصَعدَ ٱلزَّيْفُونَ إِلَى شَاوُلَ فِي جَبْمَ وَقَالُوا إِنَّ دَاوُدُ غُنْتِي مُعِنْدَنَا فِي ٱلْحُسُونِ ٱلِّتِي فِي ٱلْذَابِ فِي أَكْمَةِ ٱلْحَكِلَةِ يَمِينَ الشِّر جوج فَازُل الآنَ لِمَا فَمِ نَفَكَ أَيُّ اللَّهِ وَعَلِيَّا أَنْ نُسَلِّمُ إِلَى يَدِ اللَّهِ. عِنْ فَقَالَ شَاوُلُ مُبَارَكُونَ أَنْهُمْ لَدى ٱلرَّبِ لِأَثُّكُمْ رَحْسُونِي . عِنْ فَأَنْصَرَفُوا وَتَحَقُّوا أَيِمَا وَمَرْغُواْ وَٱ نُظَرُوا مَكَأَنَّهُ حَيثُ تَكُونُ قَدَمُتْ وَمَنِ أَلَيْهِي أَبِصَرَهُ هُنَاكُ فَقَدُ قِيلَ لِي إِنَّهُ كَتِيرُ الإَحْتِيَالِ. عِنْ فَانْظُرُوا وَتَرَفُوا مِن جِيمِ الْمُتَّبَاتِ أَلِّي يُحْتَبَأ فِيهَا وَعُودُوا إِنَّ إِلْيَهِنِ فَأَسِيرَ مَعْكُمْ وَإِنْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ فَإِنِّي أَبْحَثُ عَنْ فِي جَسِم أَلُوفِ يَهُوذَا . ﴿ يَهِمُ عَنَّامُوا وَذَهَبُوا إِلَى زِيفَ قُدَّامَ شَاوُلَ وَكَانَ دَاوُدُ وَرِجَالُهُ ۖ فِي رَبِّيَّ مَمُونَ فِي ٱلصَّحْرَأَةُ عَنْ يَمِنِ ٱلْقَدْرِ . ١٠ وَأَنْطَلَقَ شَاوُلُ وَرِجَالُهُ فِي ٱلطَّلَبِ . فَأُخْبِرَ دَاوُدُ فَأَتَى ٱلصَّغْرَةَ وَأَقَامَ فِي يَرَيُّتِي مَلُونَ . فَلَمَّا سَمِّمَ شَاوُلُ سَتَب دَاوْد إلى بَرَّيْهِ مَنُونَ عِنْ وَكَانَ شَاوُلُ يَسِيرُ فِي جَانِبِ ٱلْجَبَلِ مِنْ هُمَّا وَدَاوْدُ وَرِجَالُهُ فِي ٱلْجَانِب ٱلْآخَرِ مِنْ هُنَاكَ. وَكَانَ دَاوْدُ مُسْرِعًا فِي هَرَبِهِ مِنْ شَاوْلَ وَشَاوْلُ وَرِجَالُهُ يُحِيطُونَ بِمَاوُدُ وَأَصْحَابِ لِيَأْخُذُ وَهُمْ . ﴿ وَهِي قَأْتَى شَاوُلَ وَسُولٌ وَقَالَ لَهُ أَسْرِ عَ وَأَذْهَبُ لِأَنَّ ٱلْفَلْطِينِينَ قَدِ ٱلْقَصْرُوا فِي ٱلْأَرْضِ . كَيْنَا فِي وَجَعَ شَاوُلْ عَنْ طَلَبِ دَاوْدَ وَأَ عَلَلَ

# ِهِنَّةَ ٱلْمَلِسَٰطِيْتِينَ وَلِذَكَ دُمِيَ ذَلِكَ ٱلْمَرْضُ صَّخَرَةَ ٱلِأَنْتِرَاقِ أَلْفَصْلُ ٱلَّالِيمُ وَٱلْعَشْرُونَ

وي وَتَعَمَى دَاوْدُمِنْ هُنَاكَ وَزُلَ مُصُونَ عَيْنَ جَدْي ، وَيُنْ لِلَّهُ مَا وَلَّهُ مِنْ وَدَآهُ ٱلْقَلِسْطِينِينَ أُخْبِرُ وَقِيلَ لَهُ هُوذَا دَاوُدُ فِي يَرَّيَّةٍ عَيْنَ جَدْيَ. عَيْنَ فَأَخَذَ شَاوُلُ كُلاَيَّةَ ٱلَّافِ دَجُلِ مُنْتَخَبِينَ مِنْ جَبع إِسْرَائِيلَ وَسَادَ فِي طَلَبِ دَاوُدَ وَأَصْعَابِهِ عَلَى صُحُود ٱلْوُمُولِ . ﴿ يَكِيدُ وَأَنَّى حَظَائِرَ ٱلْنَهَمِ إِلَّتِي فِي ٱلطَّرِيقِ وَكَانَتْ هُنَاكَ مَفَارَةٌ فَدَخَلَ شَاوَلُ ٱلْمُفَارَةَ لِحَاجَبِهِ وَكَانَ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ جَااِسِينَ فِي بَاطِنِ ٱلْمُفَارَةِ . ﴿ يَعِيمُ فَقَالَ لدَاوْدَ أَصْحَابُهُ هٰذَا هُوَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي قَالَ لَكَ ٱلرَّبُّ هَا تَهَا أَدْفَمُ فِيهِ عَدْوَكَ إِلَّى يدك تَضْمَمُ بِهِ مَا حَسْنَ فِي عَيْنِكَ ، فَقَامَ دَاوُدْ وَصَلَمَ طَرَفَ رِدْآهَ شَاوَلَ خُفَيَّةً ، عَنْ وَبَعْدَ ذَلِكَ خَفَى قَلْ دَاوْدَ لِفَطْمِهِ طَرَفَ ردَآه شَاول من وَالله المُعَامِه أَتِي ٱلرَّبُّ أَنْ أَعْلَ لْحَنَا ٱلْأَمْرَ بِسَبِّدِي مَسِيحٍ ٱلرَّبِّ وَأَرْفَعَ عَلَيْهِ يَدِي لِأَثَّهُ مُسِيخٌ ٱلرَّبِّ . ﴿ وَوَحَر دَاوُدُ أَصْابَهُ بِالْكَلَامِ وَلْمُ يَدْعُمْمُ يَثِبُونَ عَلَى شَاوُلُ ، ثُمَّ عَامَ شَاوُلُ وَخَرَجَ مِنَ ٱلْمَارَةِ وَسَارَ فِي سَمِلِهِ ، عِنْ فَعَامَ دَاوْدُ بَعْدَ ذَلِكَ وَخَرَجَ مِنَ ٱلْمَارَةِ وَتَادَى شَاوْلُ وَقَالَ يَا سَبِدِيَ ٱلْلَّكَ . فَالْتَفَتَ شَاوْلُ إِلَى خَلْفِ عَنْرَ دَاوَدُ عَلَى وَجِهِ عَلَى ٱلْأَدْضِ سَاجِدًا جِيْنُ وَقَالَ دَاوُدُ لِشَاوُلَ لِلذَا تَنْتُمُ كَلامَ النَّاسِ الْمَاكِينَ إِنَّ دَاوُدَ يَطِلْ أَذَاكَ. وَإِنَّا لَهُ رَأَتْ عَيَّاكَ ٱلْيُومَ أَنَّ ٱلَّابِّ قَدْ دَفَعَكَ ٱلْيُومَ إِلَى بَدِي فِي ٱلْمَارَةِ وَقَدْ أَشِيرَ عَلَىٰ أَنْ أَفَكُكَ لَكِنِي أَشْفَتْ عَلَيْكَ وَظُلُ لَا أَرْفَعُ يَدِي عَلَى سَهِدِي لِأَنَّهُ مَسِيحُ الرَّبِ. عَلَيْ فَانْظُرْ يَا أَيِ انْظُرْ طَرَفَ دِدَّايْكَ فِي بَدِي فَنْ كُونِي قَطْتُ طَرَّفَ رِدُآيَكَ وَلَمْ أَفَظَٰكَ آغَلُمْ وَأَنْظُرْ أَنْ لَئِسَ فِي بَدِي غَرَّرٌ وَلَاسَفُسِيَّةٌ وَلَمْ أَذْبِ إلَك وَأَنْتَ تَصَنِّمُ نَفْسِي لِلْخَذَهَا. يُولِيِّهِ فَقِيمُكُمْ الرَّبُّ يَنِيْ وَمَيْلِكَ وَالرَّبُّ يَتَقِمْ ل مِنْكَ وَأَمَّا يَدِي فَلا تَكُنْ طَلْكَ . عِنْ يَعْ إِلا فِي مَثْلِ الْأَقْدَمِينَ مِنَ الْأَشْرَاد يَخْرُجُ ٱلثِّرُ فَيْدِي لَا تُكُونُ عَلَيْكَ . ﷺ وَرَأَةَ مَنْ خَرَجَ مَكُ إِسْرَائِيلَ وَوَرَّآهَ مَنْ أَنْتَ مُطَادِدُ وَزَّا كُلْبِ مَيْتِ وَيُزغُوثِ وَاحدٍ عِنْ لَا فَلَيْمُ أَرْبُ دَيًّا وَلَهَكُمُ بَيْنَ وَبَيْنَكَ وَلَيْنَظُرْ وَيَفْصِلْ دَعْوَايَ وَيُصِفْنِي مِنْ يَدِكَ . عَنْ اللَّهُ فَلَمَّا فَرَغَ دَاوْدُ مِنْ كَلَامِهِ لَهَذَا لِشَاوْلَ قَالَ شَاوْلُ أَهْدًا صَوْتُكَ بِا أَنِني دَاوُدُ وَرَفَعَ شَاوُلُ صَوْتُهُ وَبَكِي . ﴿ يَهِيْ ثُمَّ عَالَ لِدَاوَدُ أَنْتَ أَيْرُ مِنِي لِأَنَّكَ خَرَائِتِنِي خَيْرًا وَأَنَا خَرَائِكَ شَرًّا ﴿ لَيْنَ وَلَقَدْ أَبْلَتَ ٱلْيَوْمَ أَنْكَ صَنَفَتَ إِلَىَّ خَيْرًا لِأَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ أَسْلَنِي إِلَى يَدِكَ وَلَمْ تَعْطِنِي وَهِي تَمَكَّنَ ٱلْرُوْ مِنْ عَدُوْهِ فَهَلْ يُطلِقُ سَبِيلَهُ بِخَيْرٍ ، فَهِزَاكُ ٱلرُّبُّ خَيْرًا لِلْ صَنْتَ مَبي ٱلْيَوْمَ . وَلَقَدُ عَلَمْتُ الْآنَ أَنَّكَ مُنْصَيرُ مُلْكًا وَنَثِبَ فِي بَدِكُ مُلْكُ إَمْرَاثِيلَ كُلُيْجٌ فَأَخْلَفُ لِيَ ٱلْآنَ بِالرَّبِ أَنَّكَ لَا تَقْرِضُ ذُرِّيِّتِي مِنْ بَعْدِي وَلَا تُبِيذ أَسْمِي مِنْ بَيْتِ أَبِي . وَهُمَّا كُلُفَ دَاوْدُ لِشَاوْلُ وَأَ نُصَرَفَ شَاوْلُ إِلَى بَيْتِهِ وَصَعَد دَاوْدُ وَأَضِعَالَ عُهِ إِلَى ٱلْحُسُونِ

# ألفصل الخامس والعشرون

مُكُنُومًا فِي ٱلْكُرْمُل ، وَمُنْ مِنْ مِلْ فِلْمَائِكَ يُغْرِرُوكَ ، فَلْيَدِ ٱلْنَلْمَانُ خُطُوةً فِي عَيْنَكَ لِأَنَّا أَتَيْنَاكَ فِي يَوْمٍ خَيْرٍ فَأَعْطِمَا تَيْسُرُ لِمَبِيدِكَ وَلِأَنْبِكَ دَاوْدُ . ﴿ يَهِمُ فَأَنَّ ٱلْعَلَمَانُ وَكُلُّوا نَا إِلَ بِكُلُّ هَذَا ٱلْكَلام بِاسْم دَاوْدَ ثُمُّ سَكُنُوا . عَنْ الْجَابَ تَابَالُ عَبد دَاوْدَ وَقَالَ مَنْ هُو دَاوُدُ وَمَنْ هُوَ أَبْنُ يَنَّى قَدْ كُثُرَ ٱلْيُومَ ٱلْسِيدُ ٱلَّذِينَ أَبَعُوا مِنْ عِنْدِ مَوَالِيهِمْ ۚ ﴿ لَٰكُمْ أَاخُذُ خُبْزِي وَمَآهِي وَذَبِهِتِي َٱلَّتِي ذَبَحْتُ لِجَزَّازِيَّ وَأَعْلِيهَا لِقَوْمِ لَا أَعْرِفُ مِنْ أَنْيَ هُمْ . عِنْ إِلَيْ فَأَنْكَفَأَ خِيَانُ دَاوُدَ فِي طَرِيقِهِمْ وَعَادُوا وَأَقُوا وَأَخْبَرُوهُ بَجِسِمٍ هٰٰذَا ٱلْكَلَامِ . ﴿ وَهُ مُقَالَ دَاوُدُ لِأَصْحَابِهِ تَقَلَّدُوا كُلُّ مِنْكُمْ سَيْمَهُ . فَتَلَّدَ كُلُّ وَاحْدِ سَيْقَهُ وَتَعَلَّدُ دَاوُدُ سَيْقَهُ أَيْمَا وَصَيدَ مَمَ دَاوُدُ تَخُو أَدْبَم مِنَّةٍ رَجُل وَبَنَي مِنَّا رَجِل عِندَ ٱلْأَمْتِينَةِ • عَنْهِ لَمُ أَخْبَرَ أَيْجَائِيلَ أَمْرَأَةً نَابَالَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْيِلْمَانِ وَقَالَ إِنْ دَاوُدُ أَنْفَذَ رُسُلًا مِنَ ٱلْمِرْيَةِ يَدْعُونَ لِسَيْدِنَا فَكَارَ عَلَيْهِمْ عِنْ الرَجَالُ عُسنُونَ إِلَيْنَا جداً وَلَمْ يُؤْذُونَا وَلَا فَيْدَ لَنَا شَيْءَ كُلُّ أَيَّامٍ مَسِيزًا مَهُمْ وَتَعَنُّ فِي ٱلصَّحْرَاد عِنْ لا وَكَانُوا سُورًا لَنَا لَيْلا وَمَهَادًا كُلُّ أَيَّام مُّكْمَا مَهُمْ فِي رَغِي الْنَمْرِ عِنْ لا تَجَمَّرِي الْآنَ وَانْظري مَاذَا تَصْلِينَ لِأَنَّ ٱلشَّرَّ مَنْضِيٌّ عَلَى سَلِّيدِنَا وَعَلَى كُلَّ بَٰبِيَّهِ وَهُوَا أَبْ بَلِهَالَ لَا يَسْتَطِيمُ أَحَدٌ أَنْ يُكُلِينَهُ . عَلَيْهِ فَبَادَرَتْ أَيْجَائِيلُ وَأَخَذَتْ مِنْنَى رَغِينٍ وَزِقَّ خُرِ وَخَسَةَ خِرْفَانِ مُمَا لَهِ وَخَسَ كَلَاتٍ مِنَ الْقَرِيكِ وَمِنْةً عُنْفُودٍ مِنَ الزَّبِيبِ وَمِنْنَى فُرْسِ مِنَ اليِّينِ وَجَمَلَتْ ذَٰلِكَ عَلَى حَبِيرٍ ﴿ وَقَالَتْ لِبَلْمَانِكَ الْرُوا أَمَامِي فَإِنِّي أَنْبَكُمْ وَلَمْ تُخْبِر زُوْجَهَا فَابَالَ . ﴿ ﴿ وَفَيهَا هِيَ رَاكِبَهُ عَلَى الْحَمَارِ وَقَازِلَةٌ فِي سُثَرَةِ ٱلْجَبَلِ إِذَا بِدَاوْدَ وَدِجَالِهِ مُخْدِرُونَ تَجَلَعْهَا فَأَنْتُتْ بِهِمْ . عِنْ اللَّهِ فَقَالَ دَاوُدُ بَاطِلًا حَفِظْتُ جِيعَ مَا لَمِذَا فِي ٱلْبَرِيَّةِ فَلَمْ يُفْتَدْ مِنْ جِيمِ مَا هُوَ لَهُ شَيْءٌ فَكَافَأَنِي شَرًّا بَدَلَ خَيْرٍ. ع الله مَكْفَا يَصْنَمُ أَقَدُ بِأَعْدَا وَاوْدُ وَهَكُمُنَا يَزِيدُ إِنَ أَبْقَيْتَ مِنْ جَبِيمٍ مَالَهُ إِلَى صَوْء الصَّاحِ بِاللَّا إِمَا أَهْلِ ، وَ وَهِمَ وَلَمُا رَأْتُ أَيْجَا يُلِ دَاوُدُ زُرَ لَتْ فِي الْحَالَ عَنْ حَادِهَا وَخَرَّتْ عَلَى وَجِها أَمَامَ دَاوِدُ وَتَعَبَدَتْ إِلَى ٱلْأَرْضِ عِلَيْ وَسَقَطَتْ عَلَى دِجْلَيْهِ وَقَالَتْ عَلَى أَفَا يَا سَيّدي هْذَا ٱلذُّنْ فَلَتَكُمُّمُ أَمُّكَ عَلَى مِسْمَكَ وَأَسْرِ لِكُلامِ أَمْنِكَ. ١٠ وَ الْمُجْمَلُ سَيْدِي بَالُهُ عَلَى رَجُلٍ يَلِيمَالُ هَٰذَا عَلَى نَابَالَ لِأَنَّهُ طَبِّقُ أَسِمِهِ فَإِنَّ نَابَالَ أَسْمُهُ وأَلْحَاقَةَ عِنْدَهُ. فَأَمَّا أَمَنْكَ فَلَمْ أَرْ غِلْمَانَ سَيْدِي ٱلَّذِينَ أَرْسَلَتُهُمْ . ٢٢٠ وَٱلْآنَ يَا سَيْدِي خَيُّ الرَّبُّ وَحَيْثَةُ نَفْكُ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ مَنْفَكَ مِنْ إِنَّكِنِ ٱلدِّمَّاءَ وَٱثْقَامِ رَبِيكَ لِنَفْسِكَ فَلَتَّكُنْ أَعْدَاوْكَ مِثْلَ تَابَالَ وَكُلُّ مَنْ يَطِلْبُ الشَّرْ لِسَيْدِي . عَنْ وَالْآنَ لَهْذِهِ الْبُرِّكَاتُ ٱلْجِي قَدِمَتْ بِهَا جَارِ يُلْكَ عَلَى سَبِدِي لِنْحَلَّ فِسْلِمَـانِ ٱلسَّائِرِينَ بَيْنَ يَدَيْ سَيْدِي وَالْفِرُ الْفَرِ الْفَرِ الْمَا أَمْنِكَ فَإِنَّ الزَّبَّ سَيْفِيمُ لِنَبِّدِي بَيْنَا لَمِنَا مِنْ الْفِل إِنَّ سَبِّدِي حَادَبَ مُرُوبَ الرَّبِ وَلَمُ يُوجَدُ فِيكَ سُوبَكُلُّ أَيَّامِكَ . وَقَدْ قَامَ رَجُلْ إِلْمَالِودَكَ وَيَطِلُبُ نَفْسَكَ وَلَكِنَّ نَفْسَ سَيِّدِي غَزُومَةٌ فِي خُرْمَةِ ٱلْأَحْيَاءَ مَعَ ٱلرَّبِّ إِلَمْكَ وَأَمَّا أَنْسُ أَعْدَالِكَ فَلِدِيمُمَا فِي كُفَّةِ ٱلْمُلْاحِ ، عَنْ الكُنْ عِندَمَا مِنْمُ الرَّبِّ لِسَدِي بحسَبِ كُلِّ مَا تُكُلِّمَ بِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ فِي حَلِّكَ وَيُقِيكَ دَيْسًا عَلَى إِسْرَائِيلَ ﴿ إِنْ لَا تُكُونَ لَكَ هٰذِهُ مَصْدِمَةً وَمَنْزَةً قَل لِسَدى أَنْ تُكُونَ قَدْ سَفَكْتَ دَما ٱعْتَاطاً أَوْ أَنْ يُكُونَ سَبِدِي قَدِ ٱنْتَمَ لِنَفْهِ . وَإِذَا أَنْهَمَ الرُّبُّ عَلَى سَبِدِي فَاذْكُرْ أَمَتك . و الله عَمَالَ دَاوُدُ لِأَ بِعِمَا يُلِلَ مُبَادَكُ ٱلرَّبُّ إِلْهُ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي أَرْسَفِ ٱلْوَمَ المَّالَيْ . مَنْ مُنَارَعَةُ حَكُمْتُك ومُبَارَكَةُ أَنْتِ لِأَنَّكِ كَفْفِينِي ٱلْيُومَ عَنْ سَفْكِ ٱلدَّمَادَ وَعَن أَنْقَامُ مَدِي لِنْفُسِي . ﴿ إِلَيْهِ وَلَكِنْ حَيُّ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي كَثْنِي عَن ٱلإسّاءَ وَ إَلَكِ إِنَّكِ لَوْ لَمْ نُسْرِعِي وَتَأْتِي لِلْمَا فِي لَمَا أَبِقَ لِنَابَالَ إِلَى صَوْءَ الصَّبَاحَ بَا يَلُ بِمَا خِلْ. المناع وأخذ دَاود من يدها ما أتنه بو وقال فأأسمدي إلى بيتك بسلام . أنظري. إِنِّي قَدْ سَمْتُ لِصَوْتِكِ وَأَكْرُمْتُ وَجَكِ . عِنْ فَادَتْ أَيْمِا يُلِلَّ إِلَى تَأْلَالُ فَإِذَا ف بَيْتِهِ دَعُوةً كَدَّعُومَ ٱللَّوكِ وَكَانَ نَامَالُ قَدْ طَابَت نَفْسُهُ وَسُكُرَ جِدًّا ظَلَمْ نُغْبِرهُ بِنَيْ و صَنِيرِ أَوْ كَبِيرِ إِلَى صَوْدُ ٱلصَّاحِ . عِنْ إِلَيْ ظَمَّا أَصْبَعَ وَأَفَاقَ مِن سُكُرِهِ أَخْبِرَ لَهُ أَمْرَأَتُهُ بِذَٰ إِلَٰكَ ٱلْكُلَامُ فَالَ قَلْهُ فِي جَوْفِهِ وَصَادَ كَحَجِرِ ، يَنْ إِلَى وَبَعْدَ نَحْوِ عَشَرَةِ أَنام ضَرَّت

Digitized by Google

ارُبُ بَا ال فَلْتَ . عَيْمِهِم فَلَمَا مَعَ وَاوُ وَيُونَ الْبَالَ فَالْ تَبَالَ آلُّ الَّذِي الْفَعَمَ وَالْ وَالْمَ اللهِ عَلَى مَا عَيْمُونِ بِهِ وَكُفَّ عَبْدُهُ عَنِ الشَّرِ وَوَدَّ الرَّبْ شَرَ الْبَالَ عَلَى هَامَتِهِ. وَأَرْسَلُ وَاوُلُو اللهِ عَلَى هَاللهِ وَوَلَمْ عَبِدُ وَاوَلَا عَلَى هَاللهِ قَوْلَهُ عَبِدُ وَاوَلَا عَلَى الْمُعْلَمِ وَكُلُّ وَعُلْمَا فِي الْمُؤْمِقُ وَقُولَا عَلِينَ أَرْسَلَنا وَاوُ إِلَيْكِ لِكُنِ يَا خُذَكِ لَهُ وَوَهَ عَبِدُ وَاوَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### أَلْفَصُلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

وي وَأَقَى الرِّيفِيونَ شَاولُ فِي جَبَّمَ وَقَالُوا هُوذَا دَاوُدُ عُتِّي إِن أَكُمْ ٱلْحَكِيلَة تُجَاءَ أَفْتُر . يُحْتِيعُ فَقَامَ شَاوَلُ وَزُلَ إِلَى يَرَبُّ زِيفَ وَمَعَ لَانَهُ ٱلْإِفِ رَجُل مِنْ مُنْتَفَى إِسْرَائِيلَ لِيَطَلَبَ دَاوُهُ فِي رَبِّهِ زِيتَ ، عَيْنِ وَزَّلَ شَاوُلُ فِي أَكُنَّهِ ٱلْمُحْكِلَةِ عُبَّاهَ ٱلْتُمْرِ فِي ٱلطَّرِينَ وَكَانَ دَاوُدُ مُعَيَّا فِي ٱلْبَرَّةِ وَفَلَمَّا رَأَى أَنَّ شَاوُلَ قَدْ تَبَعَهُ إِلَى ٱلْبَرَّةِ بجن أُرْسَلَ دَاوُدُ جَوَاسِيسَ وَتَنَقَّنَ أَنَّ شَسَاوُلَ قَدْ أَقَى . يَنْ فَعَامَ دَاوُدْ وَأَقَى ٱلْمُومِنَمُ ٱلَّذِي زُلَّهُ شَاوِلُ وَدَأَى ٱلْمُومِنَمُ ٱلَّذِي كَانَ نَا عَا فِيهِ شَاوِلُ وَأَبْدِرُ بْنُ بَيرِ رَيْدِسُ جَيْثِهِ وَكَانَ شَاوُلُ نَاعًا فِي ٱلْمُرْسَةِ وَٱلشَّمْ ثُرُولُ حَوْلَهُ . يَهِيْ فَكُلَّمَ دَاوُدْ أَجِيكَ ٱلْجِيِّيُّ وَأَبِيشَايَ ٱبْنَ صَرُويَةً أَخَا يُوآبَ وَقَالَ مَنْ يُنْزِلُ مَعِي إِلَى شَاوُلُ فِي ٱلْحُلَّةِ . فَقَالَ أَبِيشَايُ أَنَا أَزُلُ مَمَكَ . ﴿ إِنَّ إِنَّ أَتَّى دَاوُدُ وَأَبِيشَايُ إِلَى ٱلشَّمْ لَلِلا فَإِذَا بِشَاوُلُ مُصْطَهِمُ فِي ٱلْمُتَرَمَةِ وَهُوَ فَاغُ وَرَغُهُ مَرْكُوزُ فِي ٱلْأَدْضِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَأَنْجِيرُ وَالشَّبُ وْغُودُ خَوْلُهُ . ﴿ يَهِمُ فِي فَعَالَ أَبِيشَايُ لِدَاوَدُ قَدْ دَفَمَ أَفَدُ أَلُومَ عَدَوَّكَ إِلَى بَدِكَ فَدَعْني أَطْمَنُهُ بِهَا ٱلرُّعِ إِلَى ٱلْأَرْضِ طَمَنَةَ وَاحِدَةً وَلَا أَتَى عَلْهِ . ﴿ يَعَيْمُ فَقَالَ دَاوُدُ لِأَبِيشَلَيَّ لَا تَفْتُهُ فَنِ ٱلَّذِي يَمُّذُ يَدُهُ إِلَى مَسِمِ ٱلرَّبِّ وَيَكُونَ رَيًّا . وَهُ وَقَالَ دَاوُدُ عَيُّ ٱلرُّبُ إِنَّا ٱلرَّبُ هُوَ يَضْرِ بُهُ إِمَّا بِأَنْ يَأْتِي يَوْفُ لَهُ فَيُوتَ أَوْ بِأَنْ يَنْزِلَ إِلَى عَرْبِ فَيَهْك . كله أَن الرُّبِّ أَنْ أَمْدَ يِدِي إِلَى مُسِيعِ الرَّبِّ . وَالْآنَ غُنْدِ الرُّحَ الَّذِي عِندَ رَأْسِهِ وَكُوزَ ٱلْمَاءَ وَلَتُصَرَفَ . عَنْ إِلَى وَأَخَذَ دَاوِدُ ٱلرَّحَ وَكُوزَ ٱلْمَاءَ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ شَاوَلَ وَأَنْصَرَا وَأَمْ يَكُنْ مِنْ نَاظِرِ وَلَا عَادِفِ وَلَا مُنْتَبِهِ لِأَنَّمْ كَانُوا جَبِيهُمْ نِيَامَا لِأَنْ سُبَاتَ ٱلرَّبِ وَهَمَ عَلَيْهِمْ . عَيْنَ وَعَبرَ دَاوُدُ إِلَى ٱلْمِيرِ وَوَقَفَ عَلى قِنَّةِ ٱلْجَبَلِ مِنْ بعد وآلْسَافَةُ يَيْهُمْ بَسِيدَةُ عِنْهِ وَمَاحِ دَاوُدُ بِالشُّفِ وَبَأْتِيرَ بْنِ نِيرِ قَائِلًا هَلَا تُحِبُ يَا أَثِيرُ. فَأَجَابُ أَنْبِيرُ وَقَالَ وَمَنْ أَنْتَ بَا مَنْ يَسِيعُ بِٱلْلِكِ . ﴿ يُهِمُ فَقَالَ دَاوُدُ لِأَنْبِيرَ أَمَا أَنْتَ رَجُلُ وَمَنْ مِنْكُ فِي إِسْرَائِبِ لَ فَكَيْفَ لَمْ تَحْرُسْ سَيْدَكَ ٱلْمُكَ فَقَدْ جَأَةَ وَاحَدُ مِنَ ٱلشُّمْبِ لِيَقُولَ سَيْدَكَ ٱلْمِكَ. ١٤٠٠ إِنَّكَ لَمْ تَحْسَنْ فِيَا صَنَفَتَ . حَيُّ ٱلرَّبُّ إِنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكُمُ ٱلْوَتْ لِأَنْكُمُ لَمْ تَحْرُلُوا سَيِدَكُمْ مَسِعَ ٱلرَّبِّ ، فَانظر ٱلْآنَ أَيْن رَحْ ٱلْكِ وَكُوزُ ٱلْمُلَاهَ ٱلْآَانِ كَانَا عِنْدَ رَأْسِ ٱلْمَكِ . ١٢٢٤ فَمَرَفَ شَاوُلُ صَوْتَ وَاوُدَ فَتَالَ لَهُ أَصَوْتُكَ هَٰذَا يَا أَبِنِي دَاوُدُ . فَقَالَ دَاوُدُ هُوَصَوْقَ يَا سَبِينِي ٱلْمُكَ . ١١٤٤ ثُمُ قَالَ دَوْدُ مَا بَالْكَ يَا سَيْدِي تَعْلَلُ عَبْدَكَ مَا أَلْذِي صَنَعْتُ وَمَا ٱلَّذِي فِي يَدِي مِنَ ٱلسُّود. كَنْ مُنْهُمُ أَلَآنَ سَبِدِيَ ٱللَّكُ كَلامَ عَبْدِهِ . إِنْ كَانَ ٱلرَّبُّ قَدْ أَغْرَاكَ بِي طَلِيعًمْ تَقْدِمَةً . وَإِنْ كَانَ نَهُو ٱلْبَصْرَ فَهُمْ مَلُمُونُونَ أَكَامَ ٱلرُّبِّ لِأَنَّهُمْ قَدْ نَفَوْنِي ٱلْيُومَ مِنَ ٱلاَنْفِيَامِ إِلَى مِيرَاثِ ٱلرَّبِ فَا يَلِينَ أَذْهَبِ آهَادُ آلَمَةُ أَخْرَى . يَنْفَعُ وَٱلْآنَ لَا يُسْقُطُ دَىِي عَلَى أَلْأَدْضِ أَمَامَ وَجْهِ ٱلرَّبِ فَإِنَّ مَكِتَ إِسْرَائِلَ فَدْ خَرَجَ لِيَطَلَّبَ يُرْغُونًا وَاحِدًا كَا يُطِّلُ ٱلْحَجُلُ فِي ٱلْجَالِ . عَنْهِ فَقَالَ شَاوُلُ قَدْ أَخْطَأَتْ فَارْجُرُ يَا أَبْنَي دَاوُدُ ظَانَ لَا أَعُودُ أُوذِيكِ أَبِمَنَا لِأَنَّ نَفْسَى كَانَتْ كَرَبِّتَ فِي عَنْلِكَ ٱلْيُومْ وَأَنَا قَدُ فَلَتُ

جَمَاتَةِ وَصَلَلْتُ شَلَالاً سِيمًا جِدًا . ﴿ ﴿ إِنْ اللَّهِ فَأَجَابِ وَاوْدُ فَا ثِلَا هُمَا رَحْ اللَّهِ فَلَجْرُ أَحَدُ الطّبَالِنِ وَإِنْفَدَهُ . ﴿ وَإِنْ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَاجِهِ عَمْدَ وَهَلَكَ الرَّبُ الْوَرْمَ إِلَى بِينِي وَالْمُ أَعَالَ أَنْ أَهُدُّ بِينِي إِلَى صَبِحِ الرَّبِ. ﴿ وَالْمَاتِ عَطْلَتْ نَفُكُ الْوَرْمُ وَعَنِي فَاتَعْظُمْ نَفْنِي فِي عَنِي الرَّبِ وَلَيْفَذِفِي مِنْ كُلَّ ضِنوِ. ﴿ وَهُوا اللَّهِ اللّ واودُ لِمَنْ إِلَيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالَةُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمُلْعِلَاللَّالِمُلْعِلَا اللَّل

#### ألفصل السابغ والعشرون

جِينَ وَقَالَ دَاوُدُ فِي قَلْبِهِ إِنِّي سَأَهُكُ يَوْمًا بَيْدِ شَاوْلَ فَلَا شَيْءٌ خَيْرٌ لِي مِنْ أَنْ أَفِرُّ نَاجِيَا إِلَى أَدْضِ فَلِسْطِينَ فَيَيْأُسُ مِنِي وَلَا يَنُودُ يَطْلَيْنِ مِنْ بَعْدُ فِي جَمِيعٍ تَخُومٍ إِسْرَائِيلَ وَأَنْجُو بَفْسِي مِنْ يَدْيِهِ ، عِنْ فَأَمْ دَاوْدُ وَعَبَرَهُو وَالسِّتْ مِنْ رَجْلِ ٱلَّذِينَ مَمهُ إِلَى آكيشَ بْنِ مَاعُوكَ مَكِ جَتَّ ﴿ وَأَقَامَ دَاوُدُ عِنْدَ آكِيشَ بِجَتَّ هُوَ وَرِجَالُهُ كُلُّ وَاحِدِ مَمْ بَيْنِهِ وَدَاوُدُ مَمَ أَمْرَأَتْبِهِ أَحِيْوَهُمَ أَلْتِي مِنْ يِذْرَعِيلَ وَأَبِيَعِا يُمِلَ أَمْرَأَةٍ فَإَمَالَ ٱلْكُرْمَلِيَّةِ . وَهُمِّ وَأُخْيِرَ شَاوْلُ أَنَّ دَاوْدٌ قَدْ هَرَبَ إِلَى جَتَّ فَلَمْ يَهُدْ عِطْلُهُ أَيضًا . وَقَالَ دَاوُدُ لِآكِيشَ إِنْ كُنْتُ قَدْ حَظِيتُ فِي عَيْنِكَ فَلَيْعَدَ لِي مُكَانُ فِي إِحْدَى قُرَى ٱلعَّمُولَ الْمَاكُنَ هُنَاكَ فَلِمَاذَا يَسْكُنُ عَبْدُكَ فِي مَدِينَـةِ ٱلْلَّكِ مَمَكَ. كِنْ إِنَّ الْحَدِينُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ مِمْلَاجَ ، فَلِذَٰلِكَ مَسَارَتْ مِمْلاجُ لِلْوَكِ يَهُوذَا إِلَى هَذَا أَلْيَوْمٍ . ﴿ يَكُونُ عَدَدُ ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي سَحَىٰ فِيهَا دَاوُدُ فِي اللهِ ٱلْقَلْسَطِيْدِينَ سَنَةً وَأَرْبَعَةً أَشْهُرٍ . ﴿ وَكَانَ دَاوُدُ يَخْرُجُ هُوَ وَأَصْحَابُ وَيَنْزُونَ ٱلْجِنُورِيِّينَ وَٱلْجَرِزِّينَ وَالْمَمَالِقَةَ لِأَنَّ أُولَٰئِكَ كَافُوا مِنَ ٱلْقَدِيمِ شُكَّانَ ٱلْأَرْضِ مِنْ عِنْدِ شُورَ إِلَى أَرْضِ مِصْرَ . عِنْدِ وَكَانَ دَاوُدُ يَضْرِبُ ٱلْبِلَادَ ظَلا يُبِقِ عَلَى رَجُل ولَا أَمْرَأَةٍ وَيَأْخُذُ ٱلْنَهُمَ وَٱلْبَرَ وَالْحِيرَ وَآلِهُمَالَ وَالْتِيابَ وَيَدْجِعُ إِلَى أَكْمِينَ . عَيْلًا فَيَعُولُ آكيشُ أَيْنَ غَزَوْتُمُ ٱلْيُومَ . فَيُقُولُ دَاوُدُ فِي جَنُوبِي ۖ يَهُوذَا وَجُنُوبِي ٱلْيُرْشُيلِينَ وَجُوْنِي ٱلْمُنْيِينَ . ١١ وَلَمْ يَكُنْ دَاوِدْ لِبَقِي عَلَى رَجُلُ أَوِ آمْرَأَةٍ فَيَأْتِيَ إِلَى جَتَّ قَالَ لِكُلا يُغْبِرُوا عَنَا وَيَقُولُوا إِنَّ دَاوُدُ فَمَلَ كَذَا . وَكَانَ ذَٰلِكَ دَأَبُهُ كُلُّ أَيَّام إِمَّاتِهِ فِي أَوْاضِي ٱلْفَلِسْطِينِينَ . ١٤٠٠ وَكَانَ آكِيسُ يُسْدِقُ دَاوْدُ وَيَهُولُ إِنَّهُ قَدْجَلَ نَفْهُ مُكُرُوعًا لَدَى شَعْبِهِ إِسْرَائِيلَ فَسَيْكُونُ عَبْدَالِي إِلَى الْأَبِد

# ألغصل الثامن والعشرون

عَنْهُ وَكَانَ فِي بَعْنَ الْأَيْامِ أَنْ اَقْسَطِينَ بَعْنُوا جُيُونَ عَلَيْهِم فِيَعَايِهُ إِلَمْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

Digitalization COOSTS

# أَلْهَصَلُ التَّلَاثُونَ

جيه الله الله والدو وأضعابه من المرج في الوم الثالث كان السالة فد عروا المنوب وَصِفُلاجَ وَضَرَبُوا صِفَلاجَ وَأَعْرَفُوهَا بِالنَّادِ عِنْ يَعْلَوْا مَنْ فِيهَا مِنَ ٱلْسِّنَا ۗ وَلَمْ يَقْتُلُوا أَسَدًا لَاصَنِيرًا وَلَا كَبِيرًا بَلْسَافُوهُمْ وَذَهَبُوا فِي طَرِيقِهِمْ . كَالْمُ فَأَتْى دَاوُدُ وَأَضِعَانِهُ ٱلْمُدِينَةَ فَإِذَا هِيَ قَدْ أُعْرِقَتْ بِالتَّارِ وَقَدْ سُبِيتْ نِسَا وَهُمْ وَبُوهُمْ وَبَالْهُم عَلَيْ فَرَمَ دَاوْدُ وَالشُّفُ الَّذِينَ مَفَ أَصْوَاتُهُمْ بِالْبُكَا ﴿ حَتَّى أَمْ آَيْنَ لَهُمْ فَوَهُ أَنْ يَبِحُوا ﴿ وسينت أمراً كاداوداً يضا أحينُوعَما ألبِورَعِيلَة وأيجا يل أمراه كابال الكرمل. وَتَمْنَانَ وَاوْدُ جِدًا لِأَنَّ الشُّفُ تَكُلُّمُوا يَرْجُهِ إِذْ كَانْ مَلِ الشُّفِ فِي مَرَّادَةِ نَفْس عَلَى بَنِيم وَبَاتِهم . فَأَعْتَصَمَ دَاوُدُ بَارْتِ إِلْمَهِ عَنْ وَقَالَ دَاوُدُ لِأَيا آارَ ٱلْكَاهِن أَنْ أَحِيَكَ عَلْمُ إِلَى ۗ بِالْأَفُودِ غَيَا ۚ أَيَا ثَارُ بِالْأَفُودِ إِلَى دَاوُدَ . ﴿ يَعَيْمٍ مَسَأَلَ دَاوُدُ ٱلَّابُ عَايِكُوا أَا تَنَبُّمُ أَرُّ هٰذِهِ الْشِيَّةِ وَهَلْ أَذْرِكُهَا . فَتَالَ الرُّبُّ تَنَبُّمْ فَإِنْكَ سَنْدرك وَتُتَقِدُه وي الْبَدُود . فَعَنْكَ وَرَجَالُهُ ٱلسَّتْ مِثْ وَأَوْا وَادِي ٱلْبَدُود . فَعَنْكَ وَوْمُ مِنْهُمْ وَلَبُوا هُنَاكَ عَنْهِ وَمَضَى دَاوْدُ مُتَنَبِّماً إِلْدَبَمِ مِنَّةِ رَجْلِ وَلَبِثَ هُنَاكَ مِنَّا رَجُلٍ لِأَنَّهُمْ أَعْبُوا دُونَ غُيُورِ وَادِي ٱلْبَسُورِ ، عِنْ فَصَادَفُوا رَجُلًا مِصْرِيًّا فِي ٱلصَّحْرَاءَ فَأَخَذُوهُ إِلَى دَاوِدَ وَأَعْطُوهُ خُبْرًا قَأْكُلُ وَسَقُوهُ مَا اللَّهِ وَأَعْطُوهُ قُرْصًا مِنَ الَّتِينِ وَعُنْفُودَيْنِ مِنَ ٱلرُّبِيبِ فَأَكُل وَعَادَتْ إِلَهِ وُوحُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ خُبْرًا وَلَا شَرِبَ مَا آ تَلاَثَهُ أَيَّامٍ بِلَيَالِهَا \* عَلَيْهِ فَعَالَ لَهُ دَاوُدُ لِمَنْ أَنْتَ وَمِنْ أَنْنَ . فَعَالَ غُلامٌ مِصْرِي وَأَ مَا عَبْدُ لِرَجُلَ عَمَالِيقَ. زَكَنِي مَوْلَايَ لِأَنِي مَرِضْتُ مُنذُ ثَلاَنَةِ أَيَّامٍ . ﴿ لَكُنَّا وَقَدْ غَزَوْنَا جَنُوبَ ٱلْكُرِينِينَ وَمَا لِيَوْدَا وَجَنُوبِي كَالِبَ وَأَمْرَ قَاصِفُلاجَ بَالنَّاد . عَنْ اللَّهُ دَاوُدُ عَلْ تَنْزِلُ بِي إِلَى يَكُ أَلْبَةٍ . تَقَالَ لَهُ أَقْيِمْ لِي بِأَنْدِ أَنَّكَ لَا تَقْتَلِي وَلَا نُسَلِّمني إلى بيد سَبِيعِ وَأَنَا أَزُلُ بِكَ إِلَى يَكْ أَلْمَةٍ . وَإِنْ فَازَلَ بِهِ فَإِذَا بِهِمْ مُنْتُسُرُونَ عَلَى وَجِهِ كُلّ ٱلْأَدْضِ وَلَكُلُونَ وَيَشْرَ بُونَ وَيَرْقُسُونَ لِمَا ٱللُّوهُ مِنَ ٱلْنَشِيَةِ ٱلْوَافِرَةِ ٱلَّتِي أَخَذُوهَا مِنْ أَرْضِ فَلِسْطِينَ وَمِنْ أَرْضِ يَهُوذَا . ١٤٠٠ فَضَرَ بَهُمْ دَاوُدُ مِنَ ٱلْمَتْةِ إِلَى مُسَاءَ ٱلْفَدِ وَأَ نَعُ مِنهُمْ إِلَّا أَدْبَمُ مِنْ مِنْ أَلْمِتَيَانِ زَكُواعَلَى ٱلْجَمَالِ وَهَرَوُا الْمِنْ وَأَسْخَلُصَ دَاوُدُما أَخَذَ الْمُمَالِقَةُ وَخَلَصَ دَاوُدُ كِلْنَا امْرَأْتُهِ عِلْنَا إِلَيْ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا كَبِيرُ وَلَا بَنُونَ وَلَا بَلَتُ وَلَاسَلَبُ وَلَاشَى \* مِنْ جَمِيمِ مَا أَخَذُوا لَمُمُ ٱسْتُرَدُ دَاوُدُ ٱلْجَمِيمَ. جِيهِ وَأَخَذَ دَاوُدُ جِمِمَ ٱلْفَنَمِ وَٱلْبُقُرِ وَسَافُوا ٱلْوَاشِيَ أَمَامُهُمْ فَأَيْلِنَ هٰذِه غَيْمَةُ دَاوُدُ. وَ اَنْ دَاوُدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَلَيْنَ أَعَوَا عَنْ لَمَانِ دَاوُدُ وَثِرْكُوا فِي وَادِي الْسُودِ غَرْجُوا قِطَادَ دَاوُدُ وَالشَّبِ الَّذِينَ مَنهُ تَعَدَّمُ دَاوِدُ إِلَى الْكُومِ وَسَلَّمَ طَلِيمٍ . عَلَيْ كُلُّ شرَّد مِنْ دَجَالَ بَلِيمَالَ مِمْنَ ٱلْعَلَقُوا مَمَ دَاوُدَ إِنَّهُمْ لَمْ يَعْلَقُوا مَمَّنَا فَلا تُعْطِيهِمْ مِنْ ٱلنُّنيُّةِ ٱلَّتِي ٱسْتَخْلَصْنَاهَا إِلَّا زَوْجَهُ كُلِّ وَاحِدٍ وَبَنِيهِ فَلَيْمُنَادُوهُمْ وَيَصْرَفُوا . ومن مَثَالَ دَاوُدُ لَا تَفْنَلُوا هَكُنَا مَا إِخْوَق فَيَا أَعْطَانَا الرَّبُّ فَإِنَّهُ حَفِظاً وَأَسْلَمَ أَلْمُهُ الْتَيْ غَزْتًا إِلَى أَيْدِينًا . وَهِ لَا يُوَاضِكُمْ أَحَدُ عَلَى هَذَا الْأَصْ لِأَنَّهُ كَعِيبِ أَفَاذِل إِلَّى ٱلْحَرْبِ يَكُونُ نَصِيبُ ٱلْمَاجُ عَلَى ٱلْأَمْتِمَةِ عَلَى ٱلسُّوَّآءَ يَفْتَبَهُونَ · عَجُهِ تَفْهِلَ ذْلِكَ مِنْ ذَٰلِكَ أَنْيُوم فَسَاعِدًا سُنَّةً وَمُنكَّا فِي إِسْرَائِيلَ إِلَى هَٰذَا أَنْيُومٍ ، عَلَيْ وَأَقَى دَاوُدُ صِفْلاجَ وَبَتَ مِنَ ٱلنَّهِيَّةِ إِلَى شُيوح بَهُوذَا أَصْحَابِهِ قَا يَلا هَذِهُ لَكُمْ يَكُمُ مِن غَيْهِ أَعْدَادَ الرُّبِّ . عِنْهِ وَإِلَى الَّذِينَ فِي بَيْتَ إِبِلَ وَالَّذِينَ فِي دَامُوتِ ٱلْجُنُوبِ وَفِي يَتْبرَ وَفِي عَرُوعِيرَ وَفِي سَفْمُوتَ وَفِي أَشْتَوْعَ عِنْ اللَّهِ وَفِي دَاكَالَ وَفِي مُدُن ٱلْكِرْهُ لِلْمِينَ وَفِي مُلْنِ ٱلْمُنْكِينَ عِنْ اللهِ وَفِي خُرْمَةً وَفِي كُورَ عَاشَانَ وَفِي عَسَاكَ عَثِيدٌ وَفِي حَدُونَ وَ إِلَى جَمِعِ ٱلْأَمَاكِنِ ٱلَّتِي سَارَ فِيهَا دَاوُدُ وَقَوْمُهُ

# أَلْفَصْلُ ٱلْمَادِي وَٱلْثَكَاثُونَ

و الله المرافيل من وجه و المرافيل فَأَنْهُمْ وَجَالُ إِسْرَافِيلَ مَنْ وَجُهِ

ٱلْمَرَاةُ صَمُو يُلِ صَرَحَتْ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَكُلَّمَتِ الْمَرَأَةُ شَاوَلَ فَائِلَةً بَالَاَ حَدَعْتَنِي وَأَنْتَ شَاوُلُ. عِنْ فَمَالَ لَمَا اللَّهُ لَا تُعَانِي مَا اللَّهِي رَأْيْتِ . فَمَالَتِ الْمَرَأَةُ لِشَاوَلُ رَأْيتُ لَلْهُ تَصْعَدُ مِنَ ٱلأَدْضِ . ١٤٦٤ فَقَالَ لَمَا مَا هِيَ هَيْنَهُ . فَالْتُ رَجُلُ شَيْخُ مَسَاعِدُ مُثَرَّدًا بِرَدْلَهِ. فَرَفَ شَسَاوُلُ أَنَّهُ صَمُونِهِ لَ فَخَرً عَلَى وَجِهِ إِلَى ٱلْأَرْضُ وَسَجَدَ · عِنْهِ وَقَالَ مَعُونِيلٌ لِشَاوُلُ لِمَاذَا أَنْقَلْتُنِي وَأَصْدُنَتِي . فَقَالَ شَسَاوُلُ قَدْ صَاق بِي الْكُرْجِدُ الأِنَّ الْفُلْسُطِينِينَ مُحَارِمُ مَنِي وَأَفَّهُ قَدْ فَارْقَتَى وَلَمْ يَهُدْ يُجِينِي لَا فِالْأَنْبِيآ، ولا بِالْكَلَامِ مَعْمَوْتُكَ كِينَ تُعْلِينِي مَاذًا أَسْنَهُ . ﴿ وَإِنَّا مُثَالَ مَوْلِيسًالُ لِلْذَا تُسَأْلُي وَأَلْتُ فَدُ فَارَقُكَ وَمَا وَعَدُولَا عَمِي وَقَدْ فَعَلَ ٱلرَّبُّ لِفَسِهِ كَمَّا تَكُمُّ عَلَى لِسَانِي وَخَتَّ ٱلرَّبُّ ٱلْمُلْكَحَةُ مِنْ يَدِكَ وَدَفَهَا إِلَى صَاحِكَ دَاوُدٌ عَلَيْهِ لِأَنَّكَ لَمْ تَعِلْم أَمْرَ ٱلرَّبِ وَلَمْ تَمْنِي غَضَهُ فِي عَنالِقَ لِذَلِكَ صَنَعَ ٱلرَّبْ هُــذَا بِكَ ٱلْيَوْمَ \* ـ وَسُدَةُمْ أَلِثُ إِسْرَائِيلَ أَيْمَا مَنْكَ إِلَى أَيْدِي ٱلْلَيْطِينَينَ وَغَدَاتُكُونُ نَمْيي أَنْتَ وَبُوكَ وَأَكْنَا عَلَةً إِسْرًا ثِلْ بَدْ فَهُمَا ٱلرُّبُّ إِلَى أَنِينِي ٱلْخَلْسَطِينَينَ . عَنْ فَسَقَطَ شَاوُلُ فِي الْحَالِ بِعُولِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَآدَنَّاءَ جِدًّا مِنْ كَلامٍ صَمُونِسِلَ وَلَمْ تَعُدْ بِهِ فَوَّةً لِأَنَّهُ لَمْ مَنْنَ طَمَلُمَا كُلُّ قِيْمِهِ وَلَلْتِهِ . ١٣٠ فَمَنَّمْتِ ٱلْرَأَةُ إِلَى شَاوَلَ وَرَأْتُ أَنَّهُ قَدْ فَرْ عَ جِدًا فَعَالَتْ لَهُ إِنَّ أَمَتَكَ قَدْ أَطَاعَتْ أَمْرَكَ وَقَدْ جَمَلَتُ نَفْسِي فِي حَجَنّى وَتَجِنْتُ لِكَلَامِكَ الَّذِي كُلُمْتِنِي بِهِ \$200 فَاسَمَ أَنْتَ الآنَ أَبِشَا لِكُلَامِ أَمَنِكُ فَالْتُمْعَ اللَّهُ كِذَهُ خُبْرُ وَتَأْكُلُ فِيكُونَ فِيكَ فَوَا خُبِي نَبِيرٍ فِي الطّرِقِ . \$200 فَأَق وَقَالُ لَآ آصَكُلُ . فَأَخَ عَلَيْهِ عَبِيدُ وَالْمِأَةُ أَيْنَا فَهِمَ لَمْمُ وَقَامَ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَبَلَسَ عَلَى السَّرِيرِ ، عِنْ اللَّهِ وَكَانَ يِلْمَرَأَةِ فِي ٱلْبَيْتِ عِبْلُ مُسَمِّنُ فَلِكَرَتْ وَذَهَتُ وَأَخَذَتُ دَيِّمًا وَعَبْنَهُ وَمَنِزَهُ مُطِيرًا وَ إِلَي وَقَلْمَتْ إِلَى شَاوِلْ وَعَبِيدِهِ فَأَكُلُوا مَمُ ظَلُوا وَأَصْرَفُوا ف يَكُ أَلُّلَةٍ

# ألفَصْلُ آلتَّاسِعُ وَٱلْعِشْرُوْنَ

كَلَيْكُ وَجْمَ ٱلْفَلِسْطِينِيُونَ جَمِيمَ جُيُوشِ عَلَاتِهِمْ فِي أَفِيقَ وَكَانَ إِسْرَائِيلُ نَازِلِينَ عَل ٱلْمَيْنِ ٱلْتِي فِي يِزْرَعِيلَ. ﴿ يَكُونُ فَشَرَ أَصْلَابُ ٱلْفَلِيْطِينَةِينَ مِنَّةً مِنْ ۚ وَأَقْمَا أَفَا وَعَبَرَ دَاوُدُ وَأَصْعَابُهُ فِي ٱلْآخِرِ مَمَ آكِيشَ . ﴿ يَهِي فَاللَّهُوادُ ٱلْفَلِسْطِينَينَ مَا هُولَا وَ ٱلْمِيْرَانِيُّونَ ، فَتَالَ آسَيِيشُ لِمُوَّادِ ٱلْعَلَسْطِينَيْنَ أَيْسَ هٰذَا هُوَ دَاوُدُ عَبْدَ شَاول مَك إِسْرَائِيلَ أَلْذِي كَانَ مَنِي أَيَّامًا بَلْ سِنِينَ وَلَمْ أَنْكُوْ عَلَيْهِ شَيًّا مُنذُ يَوْمَ هَاحَرَ إِلَيْنَا إِلَى ٱلْوَمِ . كَنْ فَعَنِ مُوادُ ٱلْمُلْطِينِينَ وَقَالُوا لَهُ رُدُّ ٱلرَّجْلَ وَلَيْرَجِمْ إِلَى ٱلْمُونِم أَلَّذِي أَقَتُهُ فِيهِ وَلَا يَنْزِلْ مَنَا إِلَى ٱلْحَرْبِ فَيَكُونَ لَنَاعَدُوًّا فِي ٱلْيَتَالِ فَسِكَذَا يُرْضِي هَلَا سَبِنَهُ إِلَّا بِرُوْوسِ هُولُآءَ ٱلرِّبَالِ. ﴿ يَكُمْ أَلَيْسَ هَذَا هُوْ دَاوْدُ ٱلَّذِي كُنَّ يُنَيِّنَ لَهُ فِي ٱلرُّقْسِ وَيَقُلْنَ ضَرَّبَ شَاولُ أَلُونَهُ وَدَاوُدُ رِبُواتِهِ . وَلَا فَلَمَا أَكِيشُ دَاوُدُ وَقَالَ لَهُ حَبُّ ٱرْبُ إِنَّكَ أَنْتَ مُسْتَقِيمُ وَمَا لِحُ فِي عَنِيٌّ فِي دُخُولِكَ وَخُرُوجِكَ مَبِي فِي لْطُنَّةِ وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيكَ سُواا مُنذُ يَرَّمَ أَتَيْنِي إِلَى ٱلْيُومِ فَأَمَّا فِي عُيُونِ ٱلْأَقْطَابِ فَلَمْتَ بِمَالِحٍ . عِنْهِمْ فَأَذْ جِمِ ٱلْآنَ وَأَذْهَبُّ بِسَلَامٍ وَلَا تَفْعَلُ مَا يَسُوهُ فِي عُيُونِ أَقْطَابِ ٱلْمُلْسَطَيْدِينَ . وَمُعْتَمَ فَقَالَ دَاوُدُ لِآكَدِينَ مَا ٱلَّذِي مَنَعْتُ وَمَا ٱلَّذِي وَجَدْتَ فِي عَبْدِكَ مُنذُ يُومَ صَرْتُ بَيْنَ يَدَلِكَ إِلَى ٱلْيَوْمَ حَتَّى لَا أَسِيرَ وَأَحَادِبَ أَعْدَآهُ سَبِييَ ٱلْمِكِ. ﴿ وَهُمَّا فَأَجَابَ آحِيشُ وَقَالَ لِدَاوُدَ قَدْ عَرَفْتُ ذَٰلِكَ فَإِنَّكَ صَالِحُ فِي عَنِيٌّ كَلَاكِ أَفَدِ إِلَّا أَنْ قُوادَ ٱلْعَلْسُطِينِينَ قَالُوا لَا يَعْمَدْ مَمَنَا إِلَى ٱلْعَكَالِ . عِيْدٍ وَالْآنَ فَكُرُ صَابِما أَنْتَ وَعَيِداً سَبِدِكَ الَّذِينَ جَا وَامَلَكَ وَإِذَا بَكُونُمْ صَبَّما وَمَكْنَكُمُ ٱلصِّيَّا فَٱنْصَرِفُوا . ﴿ يَهِمُ فَيَحْصَرَ دَاوْدُ هُوَ وَرِجَالُهُ كِيْنَ يَذْهَبُوا صَبَاحًا ويُرْجِمُوا إِلَى أَرْضِ ٱلْمُلسَطِينِينَ وَأَمَّا ٱلْمُلسَطِينِيُونَ فَصَعِدُوا إِلَى يُرْدَعِيلَ

أَفْسِلُ الْمِنْ وَقُلُ الْمُلِمِ عَبِلَ الْمِلْمِعِ . هَذِهِ الْمُلْمِعِ وَمَنَدُ الْفَلِسُلِمِينُونَ عَلَى أَلَمُ الْمَلْمُ وَمَلْكُونُوعَ مَنِي شَاوَلَ . هذِي وَالْمُنْفُوعَ بَنِي شَاوَلَ . هذَى وَالْمَنْفُوعَ بَنِي شَاوَلَ . هذَى وَالْمَنْفُوعَ بَنِي شَاوَلَ . هذَى وَالْمَنْفُونَ بَلِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَلْكُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَى وَمَنْفُوعَ بَاللّهُ اللّهُ وَمَلْمُ اللّهُ وَمَنْفُوا بِاللّهِ اللّهُ وَمَلْمُ اللّهُ وَمَنْفُوا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَلْمُ اللّهُ وَمَنْفُوا اللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْفُوا اللّهُ وَمَنْفُوا اللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْفُوا اللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْفُوا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْفُوا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ وَمَنْ اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّه

وَأَخَذُوا هُجُهُ شَاوِلُ وَجُدَنَ بَنِيهِ عَنْ أُحَوِدٍ بَنِينَ شَانَ وَأَفَوْا جَا إِلَى إِي بِيشَ وَالْمَرْفُوهَا لِمِئَاكَ كِينَاكُمُ وَأَخَذُوا عِظَامُهُمْ وَوَفُوهَا تُحَتَّ ٱلْأَنْجَةِ أَنِي فِي يَابِيشَ وَصَالُوا سَيْنَةً أَيَّامٍ

# سِّفْرُ ٱلْمُلُوكِ ٱلثَّافِيَ النَّمْلُ ٱلْأَدْلُ

وي وَكَانَ سُدَمُونِ شَاول وَرُجُوع دَاود مِنْ قُل ٱلْمَالِقَةِ أَنَّ دَاود مَكْ فِي مِعْلَاجَ يَوْمَيْنِ. جِنْ إِلَا كَانَ ٱلْهُومُ ٱلثَّاكِ إِذَا بِرَجُلِ قَدْ أَقْبَلَ مِنَ ٱلْحَسَلَةِ مِنْ عِنْدِ شَاولَ وَتَالَهُ مُرَّفَةُ وَعَلَى رَأْسِهِ زُرَابُ ظَلَمًا أَقَى دَاوْدَ عَرُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَمَعِد لَهُ . عَيْكُ فَعَالَ لهُ ذَاوُدُمِنَ أَيْنَ أَقْلِتَ . قَالَ تَجُونُ بَفْسِي مِنْ عَلَّةٍ إِسْرَائِيلَ. ١٠٠ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَا ٱلْحَيْرُ أَعْلِهُ فِي وَأَلَ ٱلْهَزَمَ ٱلشُّعُ مِنَ ٱلْحُرْبِ وَسَقَعاً مِنَ ٱلشَّمْبِ كَيْرُونَ وَمَلَوا وشاول ويويَّا تَأْنُ أنْ فَ قَدْ مَا مَا أَشَا . وي فَعَالَ داود فِلْلَام الَّذِي أَخْبَرُهُ كَيْفَ عَرِهُتِ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ شَاوِلُ وَثُو مَا تَانُ أَبَّهُ . عَنْ فَقَالَ لَهُ ٱلنَّلَامُ ٱلَّذِي أَخْبَرَهُ أَتَّفَقَ لِي أَنْ مَرِدْتَ فِي جَبَلِ ٱلْمِلْلُوعِ فَإِذَا شَاوِلْ مُتَّكِئ عَلَى رُغِيهِ وَٱلْمُرْاكِبُ وَٱلْمُرْسَانُ فِي إِرْهِ . وَ يَعْ إِذَا لَهُ مَن وَرَاهُ مَ فَرَآنِي وَنَاذَانِي فَلْتُ لَيْكَ . عَنْ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ . خُلْتُ لَهُ عَمَالِيقٌ. ١٤٣٤ فَقَالَ لِيَ ٱنْهَضْ عَلَى فَأَفْتُكِنِي فَقَدْ أَخَذَنِي ٱلصِّيقُ وَنَفْسِي أُمْ رِّلْ مَوْفُورَةٌ فِي مُ عِلَيْهِ فَهَمْتُ عَلَيْهِ فَتَكُمُّ لِأَنِّي عَلِنتَ أَنَّهُ لَا يَكَى بَعْدَ سُفُوطِهِ وَأَخَذُتْ آلاءَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ وَالسَّوَارَ الَّذِي فِي سَاعِدِهِ فَأَتَبْتُ بِهِمَا سَيِّدِي هُمُنا . ورج مَاسْكَ دَاوُدُ ثِيَابُهُ وَمَزْقَهَا وَكُمَّا جَيمُ ٱلرَّجَالَ ٱلَّذِينَ مَمَهُ عِلَيْهِ وَتَاحُوا وَبَكُوا وَصَلُوا إِلَى الْمَنَا عَلَى شَاولُ وَيُونَاتَانَ أَنْبُ وَعَلَى شَمْدِ ٱلرُّبِّ وَبَيْتِ إِسْرَائِيلَ لِأَيِّم مُعَطُوا بِالسُّيْفِ، عِيدٍ ثُمُّ عَالَ دَاوْدُ إِنْهُم إِلَّتِي أَخْبَرَهُ مِنْ أَيْنَ أَنت . فَقَالَ لَهُ أَمَّا أَبْنُ رَجُلِ غَرِيبِ عَالِيقِي . عَنْ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ كَيْفَ لَمْ تَبَبُ أَنْ تَمْدُ يَدَكَ لِتُعْلَ مَسِعِ الرَّبِ . عَنْ وَدَعًا دَاوُدُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْنِلْمَانِ وَقَالَ ثَالَ فَأَوْمَ بِهِ وَخَرَبَهُ فَلْتَ . عِلْيُع فَتَالَ لَهُ دَاوُدُ دَمُكَ عَلَى هَلَتِكَ لِأَنَّ فَلْكَ صَهِدَ عَلَيْكَ عَيْثُ فَلْتَ إِنّى خَلَتْ مَسِيعَ ٱلرَّبْ و عِنْ وَوَقَى وَاوُدُ شَاوِلُ وَيُونَاتَانَ ٱبْنَهُ بِهٰذِهِ ٱلْمُرْبَةِ عِيْ وَأَمَرَ بِلْنَ يُتِلِّمَ بَنُو يَهُوذَا نَشِيدَ الْمُوسِ وَهُوْ مَكْتُوبٌ فِي سِنْمِ ٱلْمُنْتَفِيمِ . ١١٠ أَلظُينُ مَّا إِنْهِ أَيْلُ عُهِدُّ لِلْ عَلَى دَوَامِكَ . كَيْفَ تَصَرَّعَتِ ٱلْجَارَةُ • عَيْبِينَ لَانْخُبُرُوا فِي جَتُّ

وَلاَ يَشِرُوا فِي الْسُوانِ الْشَكُونَ لِلاَ تَقْرَحَ بَنِكَ الْفَلْسِلِيْنِينَ وَعَلَرَبَ بَكَ الْفَلْبِ.

وَلاَ يَشَرُوا فِي الْسُوانِ الْشَكُونَ فِيكُنَّ فَلَى وَلاَ مَعْلُ وَلاَ مَعْلُ وَلَا مَعْلُ وَلاَ مَعْلُ وَلَا مَعْلُ وَلَا مَعْلُ وَلاَ مَعْلُ وَلَا مَعْلُ وَلَا مَعْلُ وَلاَ مَعْلُ وَلَا مَعْلُ وَلَمْ وَلَا مَعْلُ وَلَمْ وَلَا مَعْلُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مَعْلُ وَلَا مَعْلُ وَلَا مَعْلُ وَلَمْ وَلَا مَعْلُ وَلَمْ وَالْمَالُو وَاللّهُ وَلَا مَا مَا وَلَا اللّهُ وَلَا مَا وَلَا اللّهُ وَلَا مَعْلُولُ وَلَا مَا مَعْلُولُ وَلَا مَا مَعْلُولُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَعْلُولُ وَلَا مَا مَعْلُولُ وَلَا مَعْلُولُ وَلَمْ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمْ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمْ وَلَا مُؤْلِلُولُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمْ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا مَعْلَى اللّهُ وَلَا مَعْلُولُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمْ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمْ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُونُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَا مُولِمُولُولُولُ وَلَا مُعْلِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَلَمْ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَالْمُولِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَالْمُولُولُ وَلَا مُعْلِمُولُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلَا مُعْلِمُولُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمُ وَلِمُ مُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ مُلِمُ وَاللّهُ مُعِلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ مُولُولُولُولُولُ مُولِمُ وَاللّهُ مُعِلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَالْ

#### ألفصل الثاني

وَكَانَ نِمْدَ ذَلِكَ أَنْ دَاوْدَ سَأَلَ ٱلرَّبُّ وَقَالَ أَأْسَمَدُ إِلَى إِحْدَى مُدُن يَهُوذَا . فَقَالَ لَهُ ٱلرُّبُّ ٱصْمَدْ. فَقَالَ دَاوُدُ إِلَى أَنْنَ أَصْمَدُ. قَالَ إِلَى حَبْرُونَ . كُلُّ فَصَمدَ ذَاوُدُ إِلَى هُنَاكَ مَمَ كِلْنَا ٱمْرَأَ تَيْهِ أَحِينُوعَمَ ٱلْبِزْرَعِيلَةِ وَأَبِجَائِيلَ ٱمْرَأَةِ نَابَالَ ٱلْكَرْمَلِيّ وَأَسْمَدَ دَاوْدُ ٱلرَّجَالَ ٱلَّذِينَ مَمَّهُ كُلِّ وَاحِدٍ بِبَيْجِهِ فَأَقَامُوا بُمَدُنِ خَيْرُونَ ۗ والله وبَالْ يَهُوذًا وَمَسْمُوا هُنَالِكَ دَاوِدُ مَلِكًا عَلَى بَيْتِ يَهُوذًا ، وَأَخْبِرَ دَاوْدُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ يَا بِيسٌ جِلْمَادَ هُمُ أَلَّذِينَ دَفَتُوا شَاوْلَ . ﴿ يَعْفِي فَبَتَ دَاوُدُ رُسُلًا إِلَى أَهْلِ يَابِيسَ جِلِمَادَ وَقَالَ لَمْمُ مُبَارَكُونَ أَنْتُمْ لَدَى الرَّبِّ حَيْثُ صَنَعْتُمْ هَٰذِهِ الرَّحْمَة إلَى سَيِّدِكُمْ شَاوُلَ وَدَفَتُنْهُوهُ ﴾ ﴿ وَالْآنَ لِفَنْمَ الرُّبِّ إِلَيْكُمْ رَحْمٌ وَوَلَّهُ وَأَمَّا أَيْمَا أَمْسُمُ إلَّيكُمُ خَيْرًا لِأَنْكُمْ عَلِنْمُ هٰذَا ٱلْمَلَ . يَهِي وَالْآنَ فَلْتَشَدُدُ أَيْدِيكُمْ وَكُونُوا ذَوِي بَلْسَ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَتَ شَاولُ سَيدُكُمْ وَإِنَّايَ مَسَعَ بَيتُ يَهُوذَا مَلِكًا عَلَيْهِمْ . عَلَيْهِ وَإِنَّ أَبْيِرَ إِنَّ نِيرِ رَنْيِسَ جَيْشِ شَاوُلَ أَخَذَ إِشْيُوشَتَ بْنَ شَاوُلَ وَعَبْرَ بِهِ إِلَى نَخْنَا يْبِمَ ﴿ وَمُلَّكُهُ عَلَى جِلْمَادَ وَٱلْأُشُورِينَ وَيْزُوعِلَ وَأَفْرَائِمَ وَبَلْكِمِينَ وَعَلَى جَمِيمِ إِسْرَائِيلَ. عَيْهِ وَكَانَ إِشْبُوشَتُ بْنُ شَاوْلَ أَبْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَمَلَكَ سَلَتَيْنِ. وَأَمَا بَيْتُ يَهُوذَا فَتُبْمُوا دَاوُدَ ، ﴿ إِلَيْ وَكَانَ عَدَدُ ٱلْأَيِّمِ ٱلَّذِي مَلَكَ فِيهَا دَاوْدُ بِحَبْرُونَ عَلى بَيْتِ يَهُوذَا سَبْمَ سَنِينَ وَسَتَهُ أَسْهُم . عَلَيْ وَمَرْجَ أَبْيِرُ بْنُ نِير وَعَبِيدُ إِشْبُوشَتَ بْن شَاوُلُ مِنْ غَنَايْمَ إِلَى جِنُونَ . ١ ﴿ وَمَرَجَ لُو آَبُ أَنْ صَرُوبَةَ وَعَبِيدُ دَاوْدَ فَالْتُعُوا جِيماً عَلى مِرْكَةِ جِبُونَ فَأَقَامَ أُولَٰكَ عَلَى ٱلْبِرْعَةِ مِنْ هُنَاكَ وَهُولَا وَعَلَى ٱلْبِرْعَةِ مِنْ هُنَا وَكُنْ عَنَالَ أَبِيرُ لُوآَكَ لِبُرُزُ ٱلْنَلْمَانُ وَيَلْمُوا أَمَلَنَا فَنَالَ يُوآبُ لِبُرُزُوا . عَنْ مُثَلُّمُوا وَيَرَزُوا **مِٱلْمَدَدِ أَثَنَا عَشَرَ مِنْ بَلْيَامِينَ لِإِشْبُوشَتَ بْنِ شَاوْلٌ وَأَثْنَا عَشَرَ مِنْ عَهِيدِ دَاوْدَ** وَاخْدُكُلُ وَاحِدِ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ وَوَجَا صَاحِبُهُ بِسَيْدِهِ فِي جَنْبِهِ فَسَقَلُوا جَمِياً . فَدُي ذَٰلِكَ ٱلْمُكَانَ حَقْلَ ٱلصَّنَادِيدِ وَهُوْ فِي جِنْمُونَ . ﴿ وَكُانَ فَتَالُ شَدِيدٌ فِي ذْلِكَ ٱلْيُوم فَأَخْرَمَ أَنِيرُ وَرَجَالُ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَجِهِ عَبِيدِ دَاوْدَ . عَلَيْ وَكَانَ هُنَاكَ بَنُو صَرُونَةَ ٱلثَّلَاتَة لُوآَتُ وَأَبِيشَايُ وَعَمَا يُلُ وَكَانَ عَمَا يُلِلُ خَفِفَ ٱلرَّجْلَيْنَ كَأَنَّهُ ظَي مِنْ طَلَّآهُ ٱلصَّفْرَآهِ . ﴿ وَمَن عَطَارَهُ عَسَا نِيلُ أَنِيرَ وَلَمْ عَلْ يَمِناً وَلَا شَهَالاً مِنْ وَرَآهُ أَنِيرَ . ور و الله عنه الله ورا أنه وقال أعدا بل أنت. فقال أمّا هُو. و و فقال له أَ بْيِرْ مِلْ عَنْي يَينَا أَوْ شَهَالًا وَدُومَكَ وَاحدًا مِنَ ٱلْعَلْمَانِ كَخَذْ لِنْفُسِكَ سَلَيَهُ . فأني عَسَا مُلْ أَنْ عَيلَ مِنْ وَرَآنِهِ . وَإِنْ فَعَادَ أَنِيرُ وَقَالَ لِسَائِيلَ أَرْتَدُ مِنْ وَرَآنِي لِلَاَ الْخِنْي أَنْ أَطْمَنَكَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَكَيْفَ أَرْفَعُ وَجْعَى أَمَّامَ يُوآبَ أَخِيكَ. ﴿ يُؤْكِمُ فَأَنِّي أَنْ يُرْتَدُ فَعَلَمْهُ أَ بْهِرُ بِزْجِ ٱلرَّحِ فِي بَطْنِهِ فَخَرْجَ ٱلرُّحُ مِنْ وَدَآيَهِ فَسَقَطَ هُنَاكَ وَمَلَتَ فِي مَكَانِهِ . وَكَانَ كُلُ مَنْ أَنَّى ذٰلِكَ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي سَقَطَ فِيهِ عَسَائِيلٌ وَمَاتَ يَعْفُ . ﴿ يَهِمُ تَجَدُ يُوآبُ وَأَبِيثَايُ وَرَآهَ أَبِيرَ فَنَابَ لَمْمَا ٱلنَّمْنُ عِندَ الْوَضِمَا أَكْمَةَ أَمَّةَ ٱلِّي تُجَاهَ جِعَ فِي طَرِيقِ قَفْرِ جِبْنُونَ . كَيْنِيْ وَأَجْتَمَ بُو بَلْبَايِينَ وَدَآ ا أَنِيرَ فَكَانُوا عِسَابَةً وَاحدَةً

وَقَامُوا عَلَى فَقُو رابِسَةِ . يَجَلِيكُ قَالَتِ أَنْبِرُ يُما وَقَالَ أَلَا يَمَالُ السَّبُ مُفْتِرَسا إِلَى

الْأَبْدِ أَمْ تَلْمَ أَنَّ فِي الْآخِرِ مَرَادَةً عَنْى مَنِ لاَ تَأْمُ الْقُومَ أَنْ يَدْجُوا عَنْ إِخْرَتِهِمْ .

الْأَبْدِ أَمْ تَلْمَ أَنْ فِي الْآخِرِ مَرَادَةً عَنْى مَن لاَ تَأْمُ الْقُومَ أَنْ يَدْجُوا عَنْ إِخْرِتِهِمْ .

واجد عَنْ أَخِسِهِ . عَنْ الْحَبْهِ مَنْ نَعْ يُوابُ فِي الْمِن فَوَقَفَ جِيعُ الشَّهِ وَمُ يَوْدُوا فَاللهِ مَن اللهِ عَنْ اللهِ وَوَجَالُهُ فِي الْفُورِ كُلُّ فِيلِهِ وَمَنا اللهِ وَلا يُعْلَقُونَ مِن مَنْ بَعْدُ . هَذَا اللهِ عَنْ اللهِ فَي الْفُورِ كُلُّ اللهِ وَمَا أَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ قَلْدَ فِيقَدُ مِنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَن وَجَالُ أَوْدُ عِنْ مِنْهِمْ اللهِ فَي اللهِ عَنْ اللهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ ع

#### أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثُ

كَنْ وَطَالَتِ ٱلْحَرْبُ بَيْنَ بَيْتِ شَاوَلَ وَبَيْتِ دَاوُدَ وَلَمْ يَزَلُ دَاوُدُ يَقَوَّى وَبَيْتُ شَاوَلَ يَضْفُ ، عِنْ وَوَلِدَ لِدَاوِدَ بَنُونَ فِي حَبْرُونَ وَكَانَ بَكُرُ الْمُنُونَ مِنْ أَجِينُوعَمَ ٱلْبِرْدِ عِلِيَّةِ ﴿ وَالتَّانِي كِلاَّبَ مِنْ أَيْجَائِيلَ أَمْرَأَهُ مَا إِلَا ٱلْكُرْمَلِيِّ وَالثَّالِثُ أَبْعَالُومَ أَنْ مَمَكَةُ بِنْتِ تَلْمَاي مَلِكِ جَشُودَ عِنْ وَأَرَّامِ أَدُونِيا أَنْ حَبِّتَ وَأَلْلِيسُ شَفَطيا أَبْنَ أَبِيطَالَ ﴾ ﴿ وَالسَّادِسُ بِثَرَعَامَ مِنْ عَجْــَةً ٱمْرَأَةٍ دَاوُدَ . هُوْلَا ۚ وَلِدُوا لِدَاوْدَ بِحَبْرُونَ ۥ ﷺ وَكَان فِي مُدَّةِ ٱلْحَرْبِ بَيْنَ بَيْتِ شَاوْلَ وَبَيْتِ دَاوْدَ أَنَّ أَنِيرَ كَانَ صَابِطا لِينِتِ شَاولاً . عِنْهِ وَكَانَ لِشَاول سُرِّيَّةُ أَنْهَا دِصْفَةُ بِنْتَ أَيَّهَ فَقَالَ إشْبُوشَتُ لِأَنْهِرَ عِنْهِ إِلَا أَنْدُخُلُ عَلَى سُرَيَّةِ أَبِي . فَنَضِ أَنْبِيرُ جِدًا لِكَلام إشْبُوشَتَ وَقَالَ أَلْمَلِي وَأَسْ كَلْبِونِي مُقَاوِمَةِ يَهُوذًا . أَنَا أَمْنَمُ ٱلْيُومَ وَحَمَّ إِلَى بِيْتِ شَاوْلَ أَيِكَ وَإِلَى إِخْوَتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَلَمْ أَسَلَمْكَ إِلَى يَدِ دَاوَدَ وَأَنْتَ تُطَالِنِي ٱلْيُومَ بِإِنْمُ ٱمْرَأَةٍ . وي مُكَذَا يَسْمُ أَلَهُ إِنْ نِيرَ وَمُكَذَا يَزِيدُ إِنِّي كَا حَلْفَ ٱلرَّبُ لَدَّاوَدَ أَسْمَ لَهُ عَنْ ال نَعْلِ ٱلمَّلْكَةِ مِنْ بَيْتِ شَاوْلُ وَإِمَّامَةِ عَرْشِ دَاوْدُ عَلَى إِسْرَانِكِ وَعَلَى يَهُوذَا مِنْ دَانَ إِلَى بِلْمَ سَبْمِ ، كَالِكُ فَلَمْ يَسْتَعِلْمُ إِشْبُوشَتُ أَنْ يُجِبِ أَنِيرَ أَيْمًا بَكِلِمَةٍ خَوْفِ مِنْهُ • وَالْمُوالِ مَنْ أَدْبِيرُ رُسُلًا إِلَى دَاوْدَ يَفُولُونَ لِمَنْ ٱلْأَرْضُ وَيَفُولُونَ أَصَّلَمُ مَمى عَمْدًا وَتُكُونَ بِينِي مَمَكَ أَرْدٌ إِلَيْكَ جِيمِ إِسْرَائِيلَ. عَنْهَا فَقَالَ دَاوْدَ حَسَنُ أَنَا أَصْلُمُ مَمَكَ عَمْدًا وَلَكِتِي أَطْلُبُ مِنْكَ أَمْرًا وَآحِدًا لَا زَّى وَجْعِي حَتَّى تَأْتِيَ بِعِيكَالَ بْنَةِ شَاوْلَ مَتَى جِنَّ لِتُرَى وَجِعِي . ﴿ وَأَنْفَذَ دَاوُدُ رُسُلًا إِلَّى إِشْبُوشَتَ بْنِ شَاوُلَ مَا يَلًا أُعلِنِي ٱمْرَأَقِيمِيكَالَ ٱلَّتِي خَطَبْهَا بِعِنَّهِ فَلْتَهِ مِنَ ٱلْعَلِيفِينَ ، ﴿ يَهِمُ فَمَثَ إِشُوصَتُ وَأَخَذُهَا مِنْ عِندِ بَنْهَا فَلْطِيْلَ بْنِ لَا يُسْ . عَنْ إِلَا قَالْطَلْقَ مِنْهَا مَمَا وَهُو يَسِرُ وَيَكي وَدَآاهَا إِلَى يَكُودِيمَ . فَقَالَ لَهُ أَنِيرُ أَنْصَرِفْ دَاجِماً فَرَجَمَ . عِيدٍ وَكُلُّمَ أَنِيرُ شُيُوخَ إِسْرَائِيلَ فَا يَلَا إِنَّكُمْ مِنْ أَمْسِ فَمَا قَبْلُ كُنْتُمْ تَطَلَّبُونَ دَاوَدُ مَلِكًا غَلَيْكُمْ عَيْنِهِ فَافْعَلُوا أَلْآنَ لِأَنَّ ٱلزَّبِّ كَلَمْ دَاوْدُ فَا يَلَا إِنِّي عَلَى بِدِ دَاوُدُ عَبْدِي أَمْرِي خَلَامًا لِنَسْمِي لِسْرَايْلَ مِنْ أَيْدِي ٱلْمُلِسْطِينِيْنَ وَمِنْ أَيْدِي جَيْمِ أَعْدَآيُومْ. ﴿ لَيْكُمْ وَتَكُلُّمَ أَيْبِرُ أَيْمَا عَلَى مَسَامِم بَلْبَامِينَ ثُمَّ ذَهَبَ أَنْبِيرُ لِيَّكُمُّ أَيْمًا عَلَى مِسْمَ ذَاوُدٌ فِي خَبْرُونَ عِمَا حَسُنَ لَدَى جَمِيمِ إِسْرَائِيلَ وَجَمِيمِ بَيْتِ بَنْيَامِينَ . ﴿ وَأَنَّدُ أَبِيرُ عَلَى دَاوْدُ فِي حَبْرُونَ وَمَعُـهُ عِشْرُونَ رُجُلًا فَصَنَّعَ دَاوُدُ مَأْدُنَةً لِأَنْبِيرَ وَدِجَالِهِ . عِنْ فَقَالَ أَنبِيرُ لِدَاوْدَ أَنْهَضُ فَأَنْطَلِقَ وَأَجْمُ لِسَيْدِيَ ٱلْمِكِ جِيعَ إِسْرَائِيلَ فَيْتُونَ مَمَكَ عَمْدًا وَقَلِثْ عَلَى كُلُّ مَا تَشْتُعِي نَفْسُكَ . فَأَرْسَلِ دَاوْدُ أَبْدِرَ فَأَنْطَلَقَ بِسَلَامٍ . ﴿ وَإِذَا عَبِيدُ دَاوْدَ وَلُوآبَ فَدَأَقُوا مِنَ ٱلْفَرُو وَمَعَهُمْ غَيِّمَةٌ غَظِيمَةٌ وَلَمْ يَكُنُ أَنْبِيرُ عِنْدَ دَاوُدَ فِي حَبْرُونَ لِلْأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَدْسَلَهُ وَٱ نَطَلَقَ بِسَلَامٍ . ﴿ يَهِيْ وَأَتَى يُوآبُ وَجِيعُ ٱلشَّبِ ٱلَّذِينَ مَعَهُ فَأُخْبِرَ لُوآبُ وَقِيلَ لَهُ إِنْ قَدْ جَآهَ أَنِيرُ بْنُ نِيرِ إِلَى ٱلْمِلْكِ وَأَرْسَلُهُ فَذَهَبَ بِسَلام . وَاللَّهُ فَدَخَلَ لُوآبُ عَلَى الْمُكِ وَقَالَ مَلَذَا صَنْتَ هُوذَا قَدْ أَتِي أَثِيرُ إِلَّكَ فَلمَاذَا

أُرْسَلْتُ فَأَنْطَلَقَ ذَاهِمَا . ﴿ إِنَّكَ تُمْرِفُ أَنِيرَ بْنَ نِيرِ إِنَّهُ إِنَّا جَأْءَ لِيَخْذَعَكَ وَلِيْرِفَ خُرُوجِكَ وَدُخُولَكَ وَيَعْفَ عَلَى كُلِّ مَا تَصَنَعُهُ • ﴿ إِلَيْ وَخَرَجَ لِمُ آبُ مِنْ عِنْدِ دَاوُدُ وَوَجَّهَ رُسُلًا فِي طَلَبِ أَبْيِرَ فَرَدُّوهُ مِنْ بِلْرِ ٱلسِّيرَةِ عَلَى غَيْرِ عِلْم مِنْ دَاوْدَ. وَيُعِمُّ أَنِيرُ إِلَى حَبْرُونَ فَأَلَ بِهِ يُوآبُ إِلَى وَسَطِ ٱلْلِبِ لِنَاوِضَهُ عَلَى دَعَةٍ وَضَرَبُهُ هُنَاكَ فِي بَطْنِهِ فَلَتَ بِدُم عَمَا ثِيلَ أَخِيهِ ، ﴿ يُعَيِّمُ فَاعِمْ ذَاوُدُ بَسْدَ ذَٰلِكَ فَتَالَ أَنَا مَرِي ۗ وَتَمْلَكُنِي قُدَّامَ ٱلرَّبِ إِلَى ٱلْأَبَدِ مِنْ دَمِ أُنْبِيرَ بْنِ نِيرِ \$25 فَلَيسْتَقِرَّ عَلَى وَأَسِ يُوآبَ وَعَلَى جَبِيمٍ بَيْتِ أَبِيهِ وَلَا يَنْقَطِعُ مِنْ بَيْتِ يُوآبَ ذَائِبٌ وَأَلْرَصُ وَمُتَوِّكُنّ عَلَى عُمَّاذِ وَسَسافِطَ بِٱلسَّبْفِ وَمُنُوزُ إِلَى ٱلْمُنْزِ ، عَلَيْكِ وَإِنَّا قَتَلَ يُوآبُ وَأَبِيشَايُ أَخُوهُ أَنْبِيرَ لِأَنَّهُ قَتَلَ عَمَا يُلِلَ أَخَاهُمُا بجيثُونَ فِي ٱلْحُرْبِ ، عِلَيْ وَقَالَ ذَاوُدُ لِيُوآبَ وَلَمِيمِ ٱلشَّمْبِ ٱلَّذِينَ مَمَهُ مَزَّقُوا ثِيَابُكُمْ وَتَطَفُّوا بِٱلْسُوحِ وَفُوحُوا أَمَامَ أَجْيِرَ وَمَتَى دَاوْدَ ٱلْمِكُ وَرَآهَ ٱلنَّمْسِ . عَنْهُمْ وَدَفَنُوا أَنْبِيرَ بَجْبُرُونَ فَرَفَمُ ٱلْمِكُ صَوَّتُ فَبَكَى عَلَى قَبْرِ أَنْهِ عِبْرِ وَبَكِي جَمِعُ ٱلشُّفِ . عِنْ وَزَقَى ٱلْمِكَ أَنْبِيرَ وَقَالَ أَمُوتَ ٱلْجُهَانِ يُّوتُ أُنِيرً . عِنهِ يَدَاكُ لَمْ تُتَلَّا وَرَجُلاكُ لَمْ تُجْسَلا فِي ٱلْأَصْفَادِ كَٱلسَّاصِلِينَ أَمَامَ بَنِي ٱلْإِنْمُ مَقَطْتَ . وَعَادْ كُلُّ ٱلشَّعْبِ يَبْحُونَ عَلَيْهِ . ١٤٠٥ وَأَقْبَلَ جَمِعُ ٱلشَّعْبِ لِيُطْمِينُوا دَاوُدُ خُبْرًا وَكَانَ نَهَارٌ بَعْدُ فَأَنْسَمَ دَاوُدُ وَقَالَ هَٰكَذَا يَمِنْمُ أَلَفْ بِي وَهَكَذَا يَزِيدُ إِنْ كُنْتُ أَذُونَ خُبْزًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ قَبْـلَ أَنْ تَقْرُبُ ٱلنَّمْسُ . ﴿ وَهُمَّ مُعَرِّفَ بَعِيعُ ٱلشُّبُ وَحَسْنَ فِي عُيُونِهِمْ كَمَا أَنَّ كُلُّ مَا صَنَعَ ٱلْمِكُ كَانَ حَسَنَا فِي عُيُونِ ٱلشَّعِبِ كَأَفَّةٌ وَأَنِيْنَ ٱلشُّفُ أَجْمُ وَكُلُّ إِسْرًا ثِيلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ أَنَّهُ لَمْ يَكُن لِلْمَكِ يَدُ فِي مَقْتَلِ أَنْبِيرَ بْنِ نِيرٍ . يَحْتِينِ وَقَالَ اللَّكِ لِنَسِيدِهِ أَلَّا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ ٱلْيُومَ وَنِيسٌ وْعَظِيمُ فِي إِسْرَائِيلَ . عِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَزَالُ ٱلْيُومَ صَعِيفًا وَلَوْ مُسِعْتُ مَلِكًا وَأُولَكَ أَلْقُومُ بَدُو صَرُويَةَ هُمْ أَشَدُّ مِني . جَزَى ٱلرَّبُّ فَاعِلَ ٱلشَّرِّ بِحَسَبِ شَرِّهِ

# أَلْفَصَلُ ٱلَّالِيمُ

كالله وَسَمِ ٱبْنُ شَاوُلَ بَأَنْ قَدْ مَلَتَ أَنْهِرُ مِجْبُرُونَ فَاسْتُرْخَتْ يَمَاهُ وَٱوْلَاعَ جَمِيعُ إِسْرائِيلَ • ٢٠٠٥ وَكَانَ لِأَبْنِ شَاوَلَهَ وَجَلَانِ وَبِيسَاغُوَاتِهِ أَمْمُ ٱلْوَاحِدِ بَهَنَهُ وَأَمْمُ ٱلْآتَمَر رَبِكُ اللهِ الْمُونَ الْبُيْرُوتِي مِنْ بَنِي بَلْكَامِينَ ، وَكَانَتْ بَيْرُونُ مَمْدُودة لِلْيَامِينَ كاللهُ فَهَاهُمُ ٱلْمُنْرِدُوتِيُونَ إِلَى جِنَّائِيمَ وَزَّلُوا هُنَاكَ إِلَى هُــذَا ٱلْبُومِ . عي وَكَانَ لِمُونَانَانَ بْنِ شَاوَلَ أَبْنُ زَمِنُ ٱلرِّجَلِيْنِ وَكَانَ ٱبْنَ خَمْسِ سِنِينَ جِينَ وَرَدَ خَبَرُ شَاوُلَ وَيُونَانَانَ مِنْ يِزْدَعِيلَ نَحَلَتُهُ حَامِنَتُهُ وَهَرَبْ وَإِذْ كَانَتُ مُسْرِعَةً فِي الْمُرَبِ وَمَعَ فَصَادَ أَعْرَجَ وَأَشُهُ مَفِيدُوشَتْ و يَحْتَ فَذَهَبِ أَبَّا رَمُونَ ٱلْبُيرُولَ وَبِكَابُ وَبَنَّهُ وَدَخَلا أَيْتَ إِشْبُوشَتَ حِينَ أَحْدُ ٱلنَّهَارُ وَكَانَ نَايِمُنَّا عِنْدَ فَا يَلَةٍ ٱلظَّهِرَةِ وَكَانَتْ حَاجِيةٌ ٱلْيَتِ قَدْ أَغَفُ وَهِي ثُنَقَ ٱلْجُنْعَلَةَ ، عَنْ لَا خَذَ خَلا إِلَى وَسَعِ ٱلْيُتِ لَأَخَذَا حِنْعَلَ ةَ خَشْرَ إِنَّ فِي بَطْنَةِ وَهُرَ يَا دِيكَابُ وَبَنْتَهُ أَخُوهُ . عَنْ وَكَانَا قَدْ دَخَلا ٱليَّتَ وَهُو مَا يَمْ عَلَى سَريرِهِ فِي خُجْرَةِ مَنَامِهِ فَضَرَبَاهُ وَقَتَلَاهُ وَقَطَلَنَا رَأْسَهُ وَأَخَذَاهُ وَسَادًا فِي طَرِيق ٱلْفَوْر ٱقَابَلَ كُلُّتُ ﴿ يَهِ ﴿ وَأَتَهَا بِمَأْسِ إِشْهُوشَتَ إِلَى دَاوُدَ فِي خَبْرُونَ وَقَالَا لِلْمَلْكِ هُوَذَا رَأْسُ إِشْبُوشَتَ بْنِ شَاوْلَ عَدُوكَ ٱلَّذِي طَلَبَ نَفْسَكَ وَقَدْ آتَى ٱلرَّبُّ سَنَّدَنَا ٱلْمُلاثَ أَثْقَامًا ٱلْيَوْمَ مِنْ شَاوَلُ ومِنْ ذُرِّيَّتِهِ . ٢٠٠ فَأَجَابَ دَاوْدُ رِبَكَابَ وَسَنَّتَ أَخَاهُ ٱ بَني ومُونَ ٱلبَيْرُونِيِّ وَقَالَ لَمْمَا تَحَيُّ ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي خَلَصَ تَفْسِي مِنْ كُلِّ ضِيقٍ عِلَيْكِ إِنَّ ٱلَّذِي أَخْبَرَنِي وَقَالَ لِي إِنَّ شَاوُلَ قَدْ مَاتَ وَهُو يَكُنَّ أَنَّهُ لِيَشِّرُنِي يَخْبُرِ فَبَضْتُ عَلَيْهِ وَقَتَانَهُ فِي صِفَلاحٍ وَقَدْ كَانَ يَسْتُوجِبُ جَائِزَةَ ٱلْبَشْرَى ١ الْمِيْ فَا يَكُونُ لِرَجَلِين بَاعْيَن قَلَا رَجُلَا بَرِينًا فِي بَيْنِهِ عَلَى سَرِيرِهِ أَلَا أَطْلُبُ دَمَهُ مِنْ أَنِدِيكُما وَأَيِدُكُما مِنَ ٱلأَرْضَ. كالله وأمر داود النلسان فتتأوهما وفطلوا أيديهما وأدخابها وطفوهما على ممكة حَيْرُونَ . وَأَمَّا رَأْسُ إِشْبُوشَتَ فَأَخَذُوهُ وَدَفَنُوهُ فِي فَبْرِ أَبْيِرَ فِي حَيْرُونَ

#### ألفضل الخامس

كله وَأَفْبَلَ جِيمُ أَسَاطِ إِسْرَائِكَ إِلَى داودَ فِي حَبْرُونَ وَتَكَلَّمُوا مَا تَايِنَ هُوَذَا تَحْنُ لَمْكَ وَعَظَمْكَ . عَنْ إِنَّهُ إِذْ كَانَ شَاوَلُ عَلَيْنَا مَلِكًا أَسْ فَا قَبْلُ كُنْتَ أَنْنَ تْخُوجْ وَثُدْخِلُ إِسْرَائِيلَ وَقَدْ قَالَ لَكَ ٱلرُّبُّ أَنْتَ زَّعَى شَعْي إِسْرَائِيلَ وَأَنْتَ تَكُونُ عَايِثًا لِإِسْرًا ثِلَ . عِنْ وَأَقْبَلَ جِيعُ شُيُوحِ إِسْرًا ثِيلَ إِلَى ٱلْمِكَ فِي حَرُونَ فَقَطَعَ مَهُمُ ٱلْكُ دَاوُدُ عَهْمًا فِي حَبْرُونَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَمَسْخُوا دَاوَدَ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ ، عَلَيْ وَكَانَ دَاوْدُ أَبْنَ كُلَامِنَ سَنَّةً كُومَ مَكَ وَمَكَ أَرْبَهِينَ سَنَّةً . عِنْ مِنْ مَكَ يَخِرُونَ عَلَى يَهُوذَا سَمَّ سِينَ وَسِنَّةَ أَسُهُم وَمَلَكَ إِلْوَشَلِيمَ كَلاَّا وَكَلاثِينَ سَنَةً عَلَى جَمِع إِسْرَائِيلَ وَيُهُوذًا . وَسَادَ ٱلْمُكُ وَدِجَالُهُ إِلَى أُورَشَلِمَ إِلَى ٱلْيُوسِيِّينَ سُكَّانِ ٱلْأَدْضِ فَكَلَّمُوا دَاوُدُ وَقَالُوا إِنَّكَ لَا تَدْخُلُ إِلَى هُمْنَا حَتَّى لَا تُنْبِقَ مِنَا أَخْسَ وَلَامْتُمَدًا أَيْ لَا يَدْخُلْ دَاوُدُ إِلَى هُمُنَا . عِنْ فَعَلْمُ دَاوِدُ حَسْنَ صِبُونَ وَهُو مَدِينَةٌ وَاوَدُ عَنْ وَمَوْ دَاوُدْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ كُلُّ مَن يَعْلُ بَيُوسِياً وَكُلُّ مَن يَبْلُمُ إِلَى الْفَنَاةِ وَإِلَى أُولِيْكَ ٱلْمُرْجِ وَٱلْمُعْمِ ٱلْمُنْضِينَ مِنْ تَفْسِ دَاوْدَ . فَلِذَلِكَ يَقُولُونَ لِآيَدَ عُلُ ٱلْيُتِ أَعْمَى وَلَا أَعْرَجُ. وَاقَامَ دَاوُدُ فِي الْجَمْنِ وَسَمَّاهُ مَدِينَةَ دَاوْدَ وَبَنِي دَاوُدُ مَوْلُهُ مِنْ مِلْوَ فَدَاخِلاه وَكُانَ دَاوْدُ لَا قَالُ يَعَاظُمُ وَالرَّبِّ إِلَهُ ٱلْجُنُودِ مَنهُ . عَلَيْ وَوَجْهَ عِرَامُ مَك مُورَ دُسُلًا إِلَى دَاودُ وَأَخْشَابَ أَرْزَ وَتَجَارِينَ وَغَاتِنَ لَبَيْنَ أَبَيْنَ دَاودُ . يَرْجُهُ وَعَرف عَلُودُأَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ أَقَرُّهُ مَكًّا عَلَى إسْرَائِيلَ وَعَظَّمَ مُلْكُهُ مِنْ أَجْلِ شَمِّهِ إسْرَائِيلَ . وَرُوَعَ مَا وَدُأَ مِنَا سَرَادِي وَزُوجَاتِ مِنْ أُورَ شَلِيمَ بَعْدَ عَبِيْهِ مِنْ حَبْرُونَ وَوُلْدَ أَصْا لَهَاوُدُ بَلُونَ وَبَاتُ . عَنْ إِي وَهُذَهُ أَنْهَا ٱلْوَلُودِينَ لَهُ فِي أُورَ شَلِيمَ تَتُوعُ وَشُومِابُ وَمَا كَانَ وَسُلَبْمَانُ ٢ عِيْدٍ وَ يَهِمَارُ وَأَلِيتُوعُ وَنَافَجُ وَيَافِعُ ١٤٤٤ وَأَلِيشَامَاعُ وَأَلْكِدَاعُ وَأَلِهَالَهَا وَ ١ كُنْ إِنْ أَلْمُ الْمِينُونَ أَنَّ دَاوْدَ قَدْ مُسِحَ مَكِمًا عَلَى إِسْرَائِهِلَ فَصَعِد جَعِيمُ ٱلْقَلِسْطِيقِينَ طَالِبِينَ وَاوْدُ وَفَيْلَغَ وَاوْدُ ذَيكَ فَتَرَلَ إِلَى ٱلْكِمْنَ عِينِهِ وَأَقَى ٱلْلسَطينُونَ وَأَنْتُمْرُوا فِي وَادِي ٱلْجَايِرةِ . عَيْنَ فَمَالَ دَاودُ ٱلرَّبِّ وَمَالَ أَأْسَمَدُ عَلَى ٱلْلسطينين وَهَلْ تَدَفَّهُمْ إِلَى يَدِي . فَقَالَ ٱلرَّبِّ لِدَاوْدَ ٱصْمَدْ وَإِنِّي أَدْمَمُ ٱلْفَلِسْطِينَينَ إِلَى يَدكَ. وَعَلَى فَرَحْتَ دَاوُدُ إِلَى بِمُلْ فَرَاصِمَ وَضَرَبُهُمْ دَاوُدُ هَنَاكَ وَقَالَ قَدْ هَالَ الرَّبْ أَعْدَ آنِي لْمَامَ وَجْهِي هَيْلَ ٱلْيِسَاءِ. وَلِيْ إِلَى مَنِي ذَلِكَ ٱلْمُوضِعَ بَعْلَ فَرَاصِيمَ. ١١٠ وَرَكُوا هْنَاكَ أَصْنَاتُهُمْ فَأَخَذَهَا دَاوْدُ وَرِجَالُهُ . ﴿ إِنَّهُمْ وَعَادَ ٱلْقَلْسُطِينُونَ فَصَيدُوا وَأَنْتَفَرُوا فِ وَادِي أَخْبَالِهُ \* ؟ إِنَّ مَنْ أَلَ دَاوْدُ ٱلرَّبِّ فَعَالَلُهُ لَا تَصْعَدُ بَلِ ٱصْطِفْ مِنْ خَلْفِهم وَأَتِهِمْ مِنْ حِيَالِ أَشْجَادِ ٱلْكِنَا ۗ . كَالَيْ فَإِذَا سَمِتَ سَوْتَ خَطَوَاتٍ فِي رُوُوسِ أَشْجَار ٱلْبِكَا ۚ فَالْمُ حِنْئِذِ لِأَنَّهُ إِذْ ذَاكَ يَخُرُجُ ٱلرَّبُّ أَمَامَكَ لِفَرْبِ عَلَّةً ٱلْفَلْ عَلْمَتَنَ و الله عَلَى الله عَلَى حَسَبِ مَا أَمْرِهُ الرَّبُّ وَمَرْبِ ٱلْلِلْطِينَةِينَ مِنْ جَبَّمَ إلى مَدْخَل جازرَ

#### ألفصل السادس

وَالْطَلَقُ بَضِيمُ الشَّمْ الْمُنْتَظَمِينَ فِي إِسْرَائِيلَ تَلاثِينَ الْمَا يَضِيعُ وَمَهْنَ دَاوَدُ وَالْطَلَقَ بَضِيمٍ الشَّبِ الْهِينَ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ مَرَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى الْمُوالِعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَ

عُزَّةً وَضَرَبُهُ أَقَدُهُ هَنَاكَ لِأَجْلِ جَسَارَتِهِ فَاتَ هُنَاكَ عِنْدَ تَابُوتِ أَقَٰهِ. ﴿ لِيَنْكُمُ فَشَقَّ عَلَى دَاوْدَ صَرْبُ ٱلرَّبِ لِمُزَّةَ وَلِذَاكَ دُعِيَ ذَٰ لِكَ ٱلْمُوضِعُ صَرْبَةَ عَزَةَ إِلَى هَـٰذَا ٱلْيَوْمِ. كَنْ وَخَافَ دَاوُدُ مِنَ ٱلرُّبِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَقَالَ كَيْفَ يَنْزِلُ كَالْبِوتُ ٱلرَّبِ عِنْدِي وَ اللَّهِ وَلَمْ يَشَأَ دَاوُدُ أَنْ عَالَ إلْبِ بِالْجُرْتِ ٱلرَّبِ إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدُ فَمَدَلَ بِهِ دَاوُدُ إِلَى يَيْتِ عُويِدَ أَدُومَ ٱلْجَتِّي . ﴿ يَكُمُّ فَيْقَ ثَابُوتُ أَرَّبُ فِي بَيْتِ عُويِد أَدُومَ ٱلْجَبِّيُّ كَلاَنَةَ أَشْهُرِ فَالِرَكَ ٱلرَّبُّ عُوبِيدَ أَدُومَ وَكُلُّ بَيْنِهِ ، عِيْنِكُمْ فَأَخْبَرَ ٱلمكُ دَاوُدُ وَقَيْلَ لَهُ إِنَّ ٱلرَّبْ قَعَدْ الرَّكَ عُربيدَ أَدُومَ وَكُلُّ مَا لَهُ بِسَبِّ ٱلْمُوتِ ٱللهِ فَعْنَى دَاوْدُ وَأَصْدَدَ نَابُوتَ اللهِ مِنْ بَيْتِ عُويِدَ أَدُومَ إِلَى مَدِينَةِ دَاوَدُ بِفَرَحٍ . عَلَيْ فَكَانَ كُلَّا خَطَا خَارِالُو تَالُوبُ ٱلرَّبِ سِتَّ خَطَوَاتِ يَذْبَكُونَ قَوْدًا وَكُنْثُا مُسَمَّاً. عَلَا وَكُلْ دَاوْدُ يَرْفُصُ كُلِ فُوَّيِهِ أَسَامَ ٱلرَّبِّ وَكَانَ دَاوْدُ مُنْظِفًا بِأَفُودِ مِنْ كَتَان . وَالْمُعَدُ دَاوُدُ وَجَعِمُ آلَ إِسْرَائِيلَ تَالُوتَ ٱلرَّبِ بِٱلْمُنَافِ وَصَوْبَ ٱلْمُونَ . والله وكان لله دَخل كالوتُ الرَّبِ مدينة دَاودُ أَنَّ ميكالَ بُنَّةَ شَاولُ أَشْرَفْتُ مِنَ ٱلطَّاق وَرَأْتِ ٱلْمَكَ دَاوُدَ يَطِلُوا وَيَرْفَصُ أَمَامَ ٱلرَّبِّ فَأَذْدَرَتُهُ فِي ظَلِمًا . ع وَادْخَلُوا تَايُوتَ الرَّبِ وَأَقَامُوهُ فِي مَكَانِهِ فِي وَسَطِ الْخِينَةِ ٱلَّتِي ضَرَّبَهَا لَهُ ذَاوُدُ وَأَصْدَ دَاوُدُ عْرَفَاتِ أَمَامُ ٱلرَّبِّ وَذَالِحَ سَلامَةِ . عَلَيْ وَلَا فَرَعَ دَاوُدُينَ إِسْمَادِ ٱلْعُرَفَاتِ وَذَبَاعِ ٱلسُّلامَة بَادَكُ الشَّفِ بَأَسْمِ رَبِّ الْجُنُودِ عِلَيْكِ وَوَزُّعَ عَلَى الشَّب عَلَى كُلُّ جَهُور إشرائيل رِجَالًا وَيَنَاآه لِكُلِّ وَاحِد مَرْدَقَةَ خُبْزِ وَقِعْلَتَةَ غَمْ وَقُرْصا فَانْصَرَفَ ٱلشَّمْبُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَيْنِهِ ، عَنْهِ ، وَدَجَمَ دَاوْدُ لِلْبَادِكَ بَيْتُهُ غُرْجَتْ ميكالُ بأتْ شَاوُلَ قِلْهُ دَاوُدُ وَفَالَتْ مَا كَانَ أَجْدَ مَكِ إِسْرَا يُلِلُ أَلُومَ حَيْثُ تَمَرَّى ٱلْيُومَ فِي عُيُونِ إِمَّا عَبِيدِ وَكُمَّا يَتَرَّى أَحَدُ ٱلنَّفَهَا وَ يَهِي فَقَالَ دَاوْدُ لِيكَالَ إِنَّا كَانَ ذَلِكَ أَمَامَ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي ٱصْطَقَانِي عَلَى أَبِيكِ وَعَلَى جَبِيمٍ بَيْتِهِ لِنَقِينِي رَيْسًا عَلَى شَعْبِ ٱلرَّبِ عَلَى إِسْرَائِلَ الذيكَ لَسِنْ أَمَامَ أَرَابٍ . عَنْ وَلَقَدْ أَتَصَاغَرُ دُونَ ذَلِكَ وَأَكُونُ دَنِينًا فِي عَنْيَ نَفْسِي وَبِذَٰلِكَ أَزْدَادُ عَبْدًا فِي عُيُونِ تِلْكَ ٱلْإِمَّادَ ٱلنِي ذَكَرْتِهَا. ﴿ ﴿ وَأَمْ تَلَدُ ميكال بنة شاول ولدًا إلى يوم ماتت

# ألفصل السابغ

عِنْ وَلَا سَكُنَ ٱلْمِكُ فِي بَيْتِهِ وَاذَاحَهُ ٱلرَّبُّ مِنْ كُلِّ ٱلْجِمَاتِ مِنْ جَمِع أَعْدَانِهِ عِيْجٍ فَالَ ٱلْمِكُ لِنَاتَانَ ٱلنَّبِي ٱنْظُرُ إِنِّي مُقِيمٌ فِي بَيْتِ مِنْ أَدْرُ وَتَابُوتُ ٱلرُّبَ مُقَّامُ فِ داخل ٱلثُّقَق. ﴿ وَهُمُ خَالَ فَامَّانُ لِلْسَلِكِ آمَسُ وَٱصْنَهُ كُلُّ مَسَا فِي نَفْسِكَ لِأَنّ ٱلرُّبْ مَكَ ، عِيْنِ فَكَانَ كَلَامُ ٱلرَّبِي فِي يَكَ ٱللَّيْةِ إِلَى نَاتَانَ فَا يُلا عِيْجُ ٱذْهَبُ وَقُلْ لِنَدِي دَاوُدَ هَكُذَا يَقُولُ ٱلرُّبُّ أَأْنَتَ تَبْنِي لِي بَيَّا لِـكُكَايَ . ﴿ إِنِّي أَمْ أَسْكُنْ بَيَّنَا مُذْ يَوْمَ أَخْرَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ بِلْ كُنْتُ أُسِيرُ فِي حَلَّهُ وَفِي مَسْكُن ﷺ فَهَلْ تَكَلَّمْتُ فِي كُلَّ مَسِيرِي مَعَ جَبِعٍ بَنِي إِسْرَائِسِلَ بَكَامَةٍ مَمَ أَحِدٍ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ مِّنْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَرْعَى إِسْرَائِيلَ شَهِي فَا ثِلَا لِمَاذَا لَم تَبْنُوا لَيْ بَيْنَا مِنْ ٱلْأَرْزِ . ﴿ يَهِمُ فَتُلُ ٱلْآنَ لِمُبْدِي دَاوُدَ هُكَذَا يَقُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنِّي أَخَذَتُكَ مِنَ ٱلْمُرْبِضِ مِنْ وَرَآهَ ٱلْنَهَمِ لِتُكُونَ رَئِيسًا عَلَى شَعْبِي إِسْرَائِيلَ ﴿ وَكُنْتُ مَمَكَ حَيْثُمَا سِرْتَ وَقَرَضْتُ جَمِعَ أَعْدَآيَكَ مِنْ أَمَلِكَ وَأَفْتَ لَكَ ٱنْمًا عَظِيمًا كَأْسُمَآهُ ٱلْمُطْمَآة ٱلَّذِينَ فِي ٱلْأَرْضِ . ﴿ إِنَّ إِلَّا وَقَدْ جَمَلْتُ مَّكَانًا لِنَمْ بِي إِسْرَائِيلَ وَغَرْسَهُ فَعَرُّ فِي مَكَانِهِ فَالا يَتَرْغَزُعُ مِنْ بَعْدُ وَلَا يَبُودُ بَنِو ٱلْإِثْمُ يُشَوِّنَهُ كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلُ ١٢٥٪ إلَى يَوْمِ أَفْتُ فَصَاٰهُ عَلَى شَمْى إِسْرَائِيلَ وَكَذَا سَأَرِيكُكَ مِنْ جِيمِ أَعْدَابِكَ . وَقَدْ أَخْبَرَكَ الزُّنْ أَنَّهُ سَفْهُمْ لَكَ بَيْناً. عِنْ ﴿ وَإِذَا نَمْتُ أَيَّامُكَ وَٱصْطَجْتَ مَمَّ آبَاكَ وَأَمَّتُ مَنْ يَلِكَ مِنْ تَسَلَّكَ الَّذِي يَخْرُحْ مِنْ مُلْبِكَ وَأَقْرَدُتْ مُلْكَ لِمُ اللَّهِ فَهُو يَبِنِي بَينا لأسم وأنا أيزُ عرش مُلْحِه إلى الأُب. ﴿ وَمُعَالِمُ أَنَّا أَكُونَ لَهُ أَيًّا وَهُوَ يَكُونُ لِي آبَنا وإذا أثمُ أَوْدَاهُ بِنَصْبِ ٱلنَّاسِ وَمِضْرَمَاتِ بَنِي ٱلْبَشَرِ . ﴿ إِنَّا ۖ وَأَمَّا رَحْمَى فَلا تَنْزَعُ

أَنْ أَبِيَا مَارَكَاهِ مِنْ وَسَرَا مَا كَاتِهِ عِنْ وَمَا مَا نَهُ عَلِيهُ اللَّهِ مِنْ وَالسَّمَةِ وَجُو دَاوُدَ كَانُوا كَيْنَةً

# ألفضل التاسغ

وَقَالَ دَاوْدُ هَلَ بَنَّي أَحَدُ مِنْ بَيْتِ شَاوْلَ فَأَصْمَ إِلَيْهِ رَهْمٌ مِنْ أَجْلِ يُوَاقَانَ . كلي وكَانَ لِيتِ شَاوُلَ عَبْدُ أَسَمُ سِبا فَدْعِي إِلَى دَاوْدَ . ظَالَ لَهُ ٱلمَكُ أَأَنَ صِياً . قَالَ عَبْدُكَ . عِنْ قَالَ الْلِكُ أَلَّمْ يَنِيَ أَحَدُمِنْ بَيْتِ شَاوُلَ فَأَصْمَ إِلَيْهِ رَحْمَ أللهِ . فَقَالَ صِيبًا فِسَلِكِ قَدْ بَهِيَ آبُنُ لِيُوفَانَانَ زَمِنُ ٱلرَّجَلِيْنِ . عَلَيْ فَقَالَ لَهُ ٱلمك أَيْنَ هُوّ افْتَالَ صِيا لِلْمَكِ هُوِّ فِي بَيْتِ مَاكِيرَ بْنِ عَيْدُلَ فِي لُودَادَ ، يَحْجُ فَأَرْسَلَ ٱلْكُ دَاوْدُ وَأَخَذَهُ مِنْ بَيْتِ مَا كِيرَ بْنِ عَيِيلَ مِنْ لُودْ بَازَ . عِنْ فَوْهَدَ مَفِي وشت بْنُ يُونَانَانَ بْنِ شَاوْلَ عَلَى دَاوْدَ وَخَرُّ عَلَى وَجِهِ وَسَعَجَدَ . فَقَالَ دَاوُدُ كِا مَفِيبُوشَتْ . قال هَا أَنَا عَيْدِكُ . وَهُمَّ عَنَالَ لَهُ دَاوْدُ لَا تَعَف فَإِنِّي صَائِمُ إِلَيْكَ رَحْمٌ مِن أَجل لِم كَامَّانَ أبيك وآمِرُ بِإِذْ جَاعِ جِبِي مَزَادِعِ شَاوُلُ أَبِيكَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَأْكُلُ عَلَى مَا يَدْتِي وَانِما. كَيْعِ فَنَجَدُ وَقَالَ مَنْ لَهُوَ عَبْدُكَ حَتَى تَكْبَتَ إِلَى كُلْبِرِمْتِ مِثْلِي ، عَيْبِهِ فَدَعَا ٱلْمُكُ صِياعُلامَ شَاوُلُ وَقَالَ لَهُ كُلُّ مَا كَانَ لِشَاوْلَ وَلَيْتِهِ قَدْ أَعْطَيْتُهُ لِأَبْنِ مَوْلَاكَ. جيبج فَغُرُتْ لَهُ ٱلْأَرْضَ أَنْتَ وَبَنُوكَ وَعَبِيدُكَ وَتَسْتَمَلُّ فَيَكُونَ لِآنِ مَوْلَاكَ قُوتُ وَأَكُلُهُ وَمَفِيوِشَتُ أَيْنُ مَوْلَاكَ وَأَكُلُ دَائِما عَلَى مَايْدَتِي ، وَكَانَ اصِيا خَسَةً عَفَرَ أَبَّا وَعَفْرُونَ عَبْدًا. ١٤٠٤ فَقَالَ صِبًّا إِنْمَكِ كُلُّ مَا أَمَّن بِهِ سَيِّدي ٱلْمُكُ عَبْدَهُ يَفْعَلُ عَبْدُكُ بَعَبِهِ ، وَمَفِينُوشَتُ يَأْكُلُ عَلَى مَا يْدَتِي كُوَاحِدٍ مِنْ بَنِي الْمَكِ . وَكَانَ لِتَسِيونَتَ أَبْنُ صَغِيرٌ ٱلشُّمةُ مِيكًا ، فَصَادَ كُلُّ أَهْلَ بَيْتِ صَبّا عَبِيدًا لِتَسِيُوشَتْ . وَإِنَّا مَا مَفِيوشَتْ إَوْرَشَامَ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ دَا إِنَّا عَلَى مَا يُدَةِ ٱلْلك وَكُانَ رَمِيَ ٱلرَّحْلَيْنِ كُلِّيْهِمَا

#### أَلْفُصِلُ ٱلْعَاشِرُ

و و و كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَنْ قُولَ مَكُ بِنِي عَلُونَ فَلَكَ حَنُونُ أَبُّهُ مَكَانَهُ . وي فَعَالَ ذَاوُدُ اصْمَعُ رَحْمةً إِلَى حَنُونَ بْنِ تَلْعَاشَ كَالْسَعَ أَبُوهُ رَحْمةً إِلَى وَأَرْسَلَ دَاوُدُ عَبِيدَهُ يُعْزِيهِ عَنْ أَبِيهِ . فَجَآا عَبِيدُ دَاوْدَ أَرْضَ بَنِي تَمُونَ ۗ ﴿ وَهُونَا لَ رُوْسَآا بَنِي تَمُونَ لِجَنُونَ سَيِعِمْ أَرَّى دَاوُدَ يُحِصُرِمُ أَبَاكَ فِي عَيْنِكَ حَقَّى أَدْسَلَ إِلَيْكَ مُعَزِّينَ أَلَيْسَ أَنَّهُ لِيَغْمَنَ ٱلْمَدِينَةَ وَيُغَمِّسَهَا وَيُقَلِّبِهَا أَرْسَلَ دَاوُدُ عَبِيدٌهُ إِلَيْكَ . عَلَيْم فَقَمَض حَنُونُ عَلَى عَبِيدِ دَاوُدُ وَحَلَقَ نِعْفَ لِللَّهُمْ وَقَطَمَ نِعْفَ ثِيَامِهُمْ إِلَى أَسْتَاهِمِهُ ثُمَّ أَطْلَقُهُمْ . وي النبير دَاوُدُ فَأَرْسَلَ قِينَاتِهِمْ لِأَنَّ ٱلرِّبَالَ كَانُوا خَلِينَ جِدًّا وَقَالَ ٱلْلِكُ ٱمكنوا فِي أَرْيَا مَتَّى تَبْتَ لِلَّاكُمْ ثُمَّ أَرْجِمُوا . وي وَلَا رَأَى بُو عَثُونَ أَنَّمْ قَدْ أَصْجُوا مُكُرُوهِينَ عِنْدَ دَاوُدَ أَرْسَلَ بُنُو عُونَ وَأَسْتَأْمَرُوا أَرَامِي بَيْتَ رَحُوبَ وَأَرَامِي صُوبًا عِشْرِينَ أَلْنَ وَاجِل وَمِنْ مَكِ مَكْمَةَ أَلْفَ رَجُل وَمِنْ دِجَالِ طُوبَ ٱثْنَى عَفَرَ أَلْفَ رَجُل . كَيْنِ فَلَمَا أَخْبِرَ دَاوُدُ أَرْسَلَ يُوآبَ وَجِمْعَ جَيْسَ ٱلْأَجْلَالِ. عَنْمَ فَخَرَجَ بَنُو تَمُونَ وَأَصْطَفُوا الْحُرْبِ عِنْدَمَدْ عَلِ ٱلْبَابِ وَٱنْفَرَدْ أَوْلِيقُ مُوبَا وَرَخُوبَ وَدِجَالُ مُلُوبَ وَمَمْكُمَّ فِي المُعْزَآد . ويعير فَرَأَى يُولَبُ أَنَّ الْعَالَ مُصَوِّبُ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْأَمَامِ وَالْخَلْفِ فَأَخْتَارَ قُومًا مِنْ جَمِيمٍ مُنْتَخَبِي إِسْرَائِيلِ وَمَغُهُمْ قِيلَةَ ٱلْأَرَامِيْينَ ﴿ لَيْنَا ۗ وَجَعَلَ بَفِيَّةَ ٱلشَّمْبِ تَحْتَ يَدِ أَبِيثَايَ أَخِهِ فَصَفَّهُمْ قِلِنَّا بَنِي مَثُونَ . ٢ إِنَّا اللَّهُ إِنْ قَوِيَ عَلَ ٱلْأَرامِيُونَ مُّكُونُ أَنْتَ لِي نَجْدَةً وَإِنْ قَوِي عَلَيْكَ بُّو مَثُّونَ أَذْهَبُ أَمَّا لِغَدْدَتِكَ ﴿ ٢٠٠٤ فَتَشَدُّهُ وَٱتَّغَلَّدُ لِأَجْلِ شَمْنِنَا وَلِأَجْلِ مُدُنِ إِلَمْنَا وَلَيْصَنَّمِ ٱلرَّبُّ مَا حَسْنَ فِي عَبْنِيهِ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُثَّ أَزْذَلُفَ يُوآلُ وَٱلشُّفُ ٱلَّذِينَ مَمَهُ لِمَّاكَةِ ٱلْأَرْامَيِينَ فَأَنْهَزَمُوا مِنْ وَجِعِ . عَلَيْ وَإِذْ رَأَى بَنُو غُونَ أَنْ قَدِ أَخَرَمَ ٱلْأَرَامِيُّونَ ٱنْهَزَمُوا هُمَّ أَيْضًا مِنْ وَجُهِ أَبِيشَايَ وَدَخُلُوا ٱلْدِينَةَ فَكُفُّ يُوآلُ عَنْ بَنِي عَمُونَ وَجَاةَ أُورَ شَلِيمَ • عِنْ يَكُ اللَّهُ الْأَرَامِيُونَ أَنَّهُمْ

عَنْهُ كُمَّا زُعْمَهَا عَنْ شَاوَلَ ٱلَّذِي أَذَلُتُهُ مِنْ أَمَّامٍ وَجِكَ ١٤٢٤ بَلْ يُكُونُ بَيْنَكَ وَمُلْكُكُ نَابِينِ إِلَى ٱلدُّهُمِ أَمَامَ وَجِهِكَ وَعَرَشُكَ يَكُونُ رَاسِخًا إِلَى ٱلْأَبِدِ • ﴿ إِنَّكُمْ فَكَأْمَ نَاتَانُ دَاوُدُ بَجِيمِ هٰذَا ٱلْكَلَامِ وَهٰذِهِ ٱلزُّولَا كُلِهَا . ﴿ يَهُمُ إِلَّا فَارَدُ وَجَلَسَ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَقَالَ مَنْ أَنَا أَيُّهَا ٱلرُّبُّ ٱلْإِلْهُ وَمَا يَنِي حَتَّى بَلَفْتَ بِي إِلَى هَٰهِكَ وَقَلَّ هٰذَا فِي عَنْنِكَ أَيُّهَا ٱلْبُ ٱلْإِلَّهُ فَتَكَّلُّتَ أَيْضًا مِنْ جِهَ يَيْتِ عَبْدِكَ إِلَى زَمَانِ طَوِيل. عِنْ سُنَةُ ٱلْإِنْسَانِ أَيُّهُ ٱلرُّبُّ ٱلْإِلَّهُ . عِنْهِ خَسِلَةًا يَبُودُ دَاوُدُ يُكُلِّكَ وَأَنْتَ قَدْ مَرْفَتَ عَبْدَكَ أَيْبَ الرَّبُّ الْإِلَهُ . عِنْ يَعْنِ أَجْلِ كِلِمَنْكَ وَيَحَسَبُ قَلْبُكَ فَعَلْت هٰنِهِ ٱلْمَطَاخُ كُلُّا لِيْنِي عَبْدَكَ. ١٤٠٤ لِذَلِكَ قَدْ عَطْنَتَ أَيْبً الزَّبُ ٱلْإِلَهُ لِأَنَهُ لَا يَدُّ لَكَ وَلَا إِلْهُ سِوَاكَ عَلَى كُلُّ مَا تَعِمْنَاهُ إِذَا يَنَا. عِينَ وَأَنَّهُ أَلْبَ بِعَا أَشَمْكَ إِسْرَائِيلَ ٱلْأُمَّةِ ٱلْوَحِيدَةِ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي سَادَاهُ لِتَعْدِيبَا لِنَفِيهِ شَمْهَا وَتَجْسَلَ لَمَا أَسًّا وَيَسْسَلَ لَهَا يَعْكَ ٱلْمَطَائِمَ وَٱلْخَارِفَ لِأَرْضِكَ أَمَامَ شَمْبِكَ ٱلَّذِي ٱفْدَدْتِهُ لِنفسك مِنْ مِصْرَ مِنَ ٱلشُّوبِ وَٱلْمَتِيمُ عِنْهِ وَثَبُّتُ لِتَصْلِكَ شَعْبَكَ إِمْرَائِسِلَ شَعْبَا لَك إِلَى ٱلْأَبْدِ وَأَنْتَ يَا رَبُّ مِرْتَ لَهُمْ إِلَمًا . عَنْهُ وَالْآنَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ أَيِّمْ إِلَى ٱلأَبْدِ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تُكَلِّمْتَ بِهِ عَنْ عَبْدِكَ وَعَنْ بَيْنِهِ وَٱفْسَلَ كَمَا فَلْتَ ﴿ وَإِنْ لِيَعْلَمُ أَحْكُ إِلَى الْأَبِدِ وَيُقَالَ رَبُّ الْجُنُودِ إِلْهُ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَلَكُنْ بَيْتَ عَبْدِكَ دَاوَدُ عَإِجًا أَمْلَكَ عِنْ إِلَا نُكَ أَنْتَ يَادَبُ ٱلْخُودِ إِلَهَ إِسْرَائِلَ قَدْ أَطَلْتَ عَلَى مَسْمَ عَسْدِكَ قَائِلًا إِنِّي أَنِنِي لَكَ بَيَّا لِلَالِكَ مَرَّكَ عَبْدِكَ طَلِّهُ أَنْ يُمَلِّي إِنِّكَ هُذِهِ السَّلاةَ . وَالْآنَ أَيُّهَا الرَّبُّ الْإِلْهُ أَتَ هُو اللهُ وَكَلامُكَ مَنَّ وَقَدْ كَلَّمْتَ عَبْدَكَ مِنْا الْخَيرِ . وَ اللَّهُ مَا لَآنَ تَسَلَّفُ وَبَادِكُ بَيْتَ عَبْدِكَ لِيكُونَ أَمَالَكَ إِلَى ٱلْأَبْدِ لِأَنْك أَنْتَ أَيُّهَا الرَّبُّ الْإِلْهُ تَكَلَّمْتَ وَمِنْ يَرَّكَتِكَ بِلِدَكَ بَيْتُ عَبْدِكَ إِلَى الْأَبَدِ

#### ألفصل ألثامن

كان بَهْدَ ذَلِكَ أَنَّ دَاوُدُ صَرَبُ الْقَلِسُطِينِينَ وَأَذَلُّمْ وَأَخَذَ دَاوُدُ زِمَامَ ٱلْمَاحِيَةِ مِنْ أَنِدِي ٱلْمُلْطِينَيْنَ . وَهُرَبُ ٱلْوَاتِينَ وَقَاسَهُمْ بِالْخَبْلِ أَضْجَهُمْ عَلَى ٱلأَوْضِ فَقَاسَ مِنْهُمْ حَالَمِينِ إِنْشَلِ وَطُولَ حَبْلِ اللَّسْتِفَا ۚ وَصَادَ ٱلْمُوآيِنُّونَ عَبِيدًا الْمَاوَكُ لْوِذُونَ ٱلْجُؤْيَةِ . ﴿ يَكُنِّي وَضَرَبَ داوْدْ هَدَدْعَازَرَ بْنَ رَحُوبَ مَكِ صُوبَةَ وَقَدْ كَانَ ذَاهِ إِلسَّنَرُدُ سُلِطَتُهُ عَلَى نَهْرِ ٱلْمُرَاتِ عِينِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ دَاوُدُ أَلْمَا وَسَجُ مِنْهِ فَارِسٍ. وَعَثْرِينَ أَلْفَ رَاجِلِ وَعَرْفَ دَاوُدُ خَيْلَ جِيمِ ٱلْمُرَاكِ وَأَبْقَ مِنْهَا مِنْهُ مَرْكَبَةٍ • وَهِمْ فَإِنَّ أَرَامُ وِمُّشْقَ لِنَجْدَةِ هَدَدْعَاذَرَ مَّلِي صُوبَةَ فَتَتَلَ دَاوُدُ مِنَ ٱلْأَرَامِينَ ٱلْنَيْنِ وَعِمْرِينَ أَلْفَ رَجُلِ. ﴿ إِنَّا وَأَمَّامَ دَاوُدُ غَافِظِينَ فِي أَرَامَ دِمَشْقَ فَحَكَانَ ٱلْأَرَامِيُونَ عَبِيدًا لِدَاوْدَ يُؤِذُّونَ ٱلْحِزْيَّةَ . وَوَقَ ٱلرُّبُّ دَاوُدَ حَبْثَا قَرَّجُه . عَيْهِ وَأَخَذَ دَاوُدُ زُوسَ ٱلذَّهَبِ ٱلَّتِي كَانَتْ مَعْ عَبِيدِ هَدَدْعَازَرَ وَأَنَّى بِهَا إِلَى أُورَشَلِيمَ عِيْعِ وَأَخَذَ ٱلْمِكُ دَاوُدُ مِنْ بَالْحَ وَبِيرُونَاى مَدِينَيْ هَدَدْعَازَرَ نَحَاسًا كَثِيرًا جِدًا. وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَعِي مَفِى خَاةَ أَنَّ دَاوُدَ قَدْ كُمَرْ كُلَّ جَيْسٍ هَدْدْعَارُرُ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ تُومِي ٱبْنَــَهُ يُورَام إِلَى دَاوْدَ ٱلْمَكِ لِيُشْرِيهُ ٱلسَّلَامَ وَلِيَادِكُمُ لِأَنَّهُ فَآتَلَ هَدَدْعَاذَرَ وَكُمْرَهُ لِأَنَّ هَدَدْعَازَرَ كَانَتْ لَهُ خُرُوبٌ مَمْ تُوعِيَ . وَفِي يَدِ نُورَامَ آلِيَةٌ مِنَ ٱلْمِشْتِ وَٱلدُّهَبِ وَٱلْقَالِ . جَيْهِ وَهُذِهُ أَيْناً قَدْسَهَا ٱلْمِكُ دَاوُدُ لِرَّبِ فِيَا قَدْسَهُ مِنْ فِئَةٍ وَذَهَبِ جِمِ ٱلشُّوبِ ٱلَّذِينَ أَخْضَهُمْ ١٤٢٤ مِنَ ٱلْأَرْاسِينَ وَٱلْوا آيِينَ وَبِنِي عَمُونَ وَٱلْكِلْطِينِينَ وَٱلْسَالِيَّةِ وَمَاغَنَهُ مِنْ هَدَدْعَاذَرَ مُن رَحُوبَ مَكِ صُوبَةً وَأَمَّامَ دَاوُدُ بِنَا ۚ تَذَكَّار عِنْدَ رُجُوعِهِ بَعْدَ مَا قَتَلَ غَانِيةَ عَمْرَ أَفْعًا مِنَ ٱلأَرَاسِينَ فِي وَادِي ٱلسَّغِيرِ . هِنْهِ ﴿ وَجَمَلَ فِي أَدُومَ مُحَافِظِينَ أَفَامَ عُلِفِظِينَ فِي أَدُومَ كُلُمَسَا وَصَارَ جَيِمُ الْأَدُومِينَ عَبِياً لدَاوُدَ ، وَوَقَ الرَّبُّ دَاوُدَ حَثَّما تُوَّجُهُ ، عَلَى وَمَلكَ دَاوْدُ عَلَى جَمِّ إِسْرَائِيلَ وَكَانَ دَاوْدُ يُغْرِي خُكُمًّا وَعَدْلًا لِكُلِّ شَمْهِ . عِنْ إِلَيْنِ وَكَانَ يُوآسِأَتُنُ صَرَويَةً عَلَى ٱلْجَيْسُ وَيُوسُلِنَاهَا مَنْ أَحِيلُوهُ شَعَجُلا عِنْ إِي وَصَادُونَ مِنْ أَحِيطُوب وأجِعِكُ

Digitized by GOOSIE

ا مُرَاةُ أُورِيَّا أَنْ أُورِيَّا وَوَجَهَا قَدْ مَلَتَ فَنَاحَتْ عَلَى بَلْهِا . \$200 وَأَا شُحَّ أَيَّامُ مَنَاحَتِهَا أَرْسُلُ دَاوُدُ وَسَمَّهَا إِلَى بَيْنِيهِ فَكَاتَ نَوْجَةً لَهُ وَوَلَمْتُ لَهُ أَبَا . وَسَاّةً مَا صَنَّهُ دَاوُدُ فِي مَنِّى الرَّبِ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

كُنْ مُ أَرْسَلَ ٱلرَّبُّ نَاتَانَ إِلَى دَاوْدَ فَأَنَّاهُ وَقَالَ لَهُ كَانَ رَجِّلَانٍ فِي إَحْدَى ٱلْمُدُن أَحَدُهُمَا غَنَى ۚ وَٱلْآخَرُ فَشِيرٌ. ﴿ ﴿ وَكَانَ لِلَّهِي غَمْهُ وَبَعْرٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا ﴿ ﴿ وَأَفْشِرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ رِخَلَةٍ وَاحِدَةٍ صَغِيرَةٍ قَدِ ٱشْتَرَاهَا وَرَبُّاهَا وَكَبَرَتْ مَمَّهُ وَمَم بَلِيهِ أَكُلُ مِنْ المنبع وتَشْرَبُ مِنْ كَأْبِهِ وَزَقْدُ فِي حِضْنِهِ وَكَانَتْ عِنْدُهُ كَأَ أَبْتِهِ عِنْ فَزَلَ بَالرُّجل ٱلْنَيْ صَيْفُ فَشَعُ أَنْ يَأْخَذَ مِنْ غَصْهِ وَبَقْرِهِ لِيْنِيَّ لِلشَّيْفِ ٱلْوَافِدِ عَلَيْهِ فَأَخَذَ رِخَلَةَ ٱلرُّجُلِ ٱلْمَتْمِ وَهَيَّاهَا لِلرَّجُلِ ٱلوافِدِ عَلْهِ . وَيَعْ فَنَضِبَ دَاوُدُ عَلَى ٱلرَّجُل جِدًّا وقالَ لِمَا تَانَ عَيُّ ٱلرُّبُّ إِنَّ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي صَنَّمَ هَذَا يَسْتُوجُ الْمُوتَ . عَنْ يَرَّدُ عِوضَ الرَّخَةِ أَرْبِهَا يَرِأَهُ أَنَّهُ فَمَلَ هٰذَا ٱلْأَمْرَ وَلَمَّ لَشْفَقْ . عَلَيْ عَمَّالُ كَاتَانُ لِهَ اوْدَ أَنْتَ هُوَ ٱلرُّجُلُ. هُكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِلَ إِنِّي مَعْتُكَ مَلِكَاعَلَى إِسْرَائِلَ وَأَنعَذْ تُك مِنْ يدِ شَاوْلَ مِنْ وَأَعْلَيْكَ بَيْتَ سَيْدِكَ وَأَزْوَاجَ سَيْدِكَ دَفَتْتُونَ إِلَى خَبْرِكَ وَأَعْلَيْكَ بَيْتَ إِسْرَايْلِلَ وَيَهُوذَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلِيلًا فَإِنِّي أَذِيدُكُ كَذَا وَكَذَا عَلَيْكُ فَلِمَاذَا أَذْمَرْنِ كَلَامُ ٱلرَّبِ وَأَرْتُكُتْ ٱلْقَبِعِ فِي عَيْنِيهِ. قَدْ قَتْلَ أُورِيًّا ٱلْمِينَ بِٱلسَّفِ وَأَخَذْتَ زُوْجَهُ زُوْجَهُ لَكَ وَإِيَّاهُ قُتَلْتَ بِسَيْفِ بَنِي عَمُّونَ . ٢ ١٠ وَأَلْآنَ فَلا يُفارِقُ ا ٱلسُّيْفُ بِينَكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ جَرَّاهُ أَنُّكَ لَذُورَ يَنِي وَأَخَذْتَ زَوْجَةَ أُودِيًّا ٱلْحِيْقِ لِتُكُونَ زُوْجَة لَكَ. عِنْ مَكْدًا قَالَ الرَّبِّ إِنِّي مُثِيرٌ عَلَيْكَ الشَّرِّينَ بَيْكَ وَسَآخَذُ أَزُواجَكَ وَأَدْفُلُونَ إِلَى غَيْرِكَ فَيَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِكَ فِي عَيْنِ هٰذِهِ ٱلنَّمْس ، عَيْرِكَ أَنْتَ فَلَتَ ذْلِكَ سِرًا وَأَنَا أَضَلُ هٰذَا ٱلْأَمْرَ عَلَى عُيُونِ جِمِيمِ إِسْرَا يْلَ وَلَمْامَ ٱلنَّمْسِ. عَلَيْ فَقَالَ ذَاوُدْ لِنَاكَانَ قَدْ خَعِلْتُ إِلَى ٱلرَّبِ ، فَقَالَ فَاتَانَ لِدَاوُدَ إِنَّ ٱلرَّبُّ أَيْمَنَا قَدْ نَقَلَ خَطِيقَكَ عَنْكَ فَلَا تَمُونُ أَنْتَ عِنْهُ عَنْمِ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنُّكَ بِهِذَا ٱلْأَصْ قَدْجَمَلَتَ أَعْدَاتَه الرَّبْ نَجَدُهُونَ فَالِإِبْنُ الَّذِي يُولَدُ لَكَ يُوتُ . عَنْهُ وَأَنْصَرَفَ نَاتَانُ إِلَى بَيْتِهِ . وَصَرَبَ ٱلرَّبُّ ٱلْمُؤلُودَ ٱلَّذِي وَلَدَتُهُ ٱمْرَأَهُ أُورِ إِللَّهَ اوُدَ حَتَّى يُشِنَ مِنْهُ . عَلَا تَصَرَّعَ دَاوُدُ إِلَى اللهِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَةِ وَصَلَمَ دَاوُدُ وَبَلتَ مُصْطَحِمًا عَلَى الْأَرْضِ · عَيْدُ فَأَلَمَ إِنَّهِ شُوخُ بَيْنِهِ لِلْتِجُوهُ عَنِ ٱلْأَرْضِ قَالَى وَلَّمْ بِأَكُلُ مَنْهُمْ طَعَامًا • عَلَيْهُ ظَمًّا كَانَ ٱلْوَمُ ٱللَّهِ مِ مَاتَ ٱلصِّيعِ . فَهَابَ عَيدُ دَاوُدَ أَنْ يُغْيِرُوهُ عَفِرِي لِأَيِّمْ قَالُوا إِنَّهُ إذ كَانَ الصَّيْ عَيَّكُمُ اللَّهُ مُلَّا يَعَمُّ لِكُلَّامِنَا فَكِيفَ نَفُولُ لَهُ مَكَ الصَّيُّ فَيَسَالُهُ شَرُّ وَرَأَى دَاوُدُ عَبِدُهُ يَهَاكُمُونَ فَفَطِنَ دَاوُدُ أَنَّ ٱلصَّيَّ قَدْ مَلَتَ فَقَالَ دَاوُدُ لِصَيدِهِ هَلْ مَلَتَ ٱلصِّبِيُّ . فَقَالُوا قَدْ مَلَتَ . ﴿ يَنْ إِلَيْ فَنْهَضَ دَاوُدُ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَٱغْتَسَلَ وَآذُكُمْنَ وَغَيْرَ ثِيَابَهُ وَدَخَلَ بَيْتَ ٱلرُّبِّ فَعَهَدَ وَرَجَمَ إِلَى بَيْبِهِ وَطَلِّبَ فَوَضَعُوا لَهُ طَعَامًا فَأَكُلَ . عِنْهِ قَتَالَ لَهُ عَبِيهُمْ مَا هَلَا ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي صَنْتَ قَإِنَّكَ لَمَا كَانَ ٱلصِّي حَيًّ مُعْنَ وَبَكَيْتَ ظَمَّا مَكَ تُقْتَ وَأَكَلَتَ طَعَامًا . يَرَبُهُ فَقَالَ لَّا حَجَانَ ٱلسُّمِّيُّ مُعَنْ وَبَكِيْنَ لِإِنِّي ظُنُ مَنْ يَلَمُ لَسَلُ الْأَبَّ يَرَحَّي وَعَلَيَّ العَبِيُّ \$200 وَأَمَّا الآن قلدَ مَكِنَ قَلِكَا الْمُومُ أَعَلَىٰ عَلِمُ أَنْ أَوْهُ بَعَدُ أَنَّا أَمِيرُ إِلَيْهِ وَهُوَلَا يَجُهِأ وَمَرَّى دَاوُدُ بَنْشَاجَ زَوْجَتْ وَدَخَلَ عَلَيْهَا وَاصْحُجُهُ مَهَا فَوَلَدْتِ أَبَّا فَدَعَاهُ مُلْيَانَ وَأَمَّتُ مُ ٱرَّبُ عِنْهِ كَأَوْسَلَ عَلَى لِسَانِ تَاكَانَ ٱلَّهِيَّ وَسَمَّاهُ يَدِيدِيا الأَجْلُو ٱلرُّبِّ. عِنْهِ وَحَارَبَ يُوآبُ رَبُّهُ بَنِي خُونَ وَأَخَذَ مَدِينَةٌ ٱلْمُكِ. ١٠ وَأَدْسَلُ عُ آَلُ رُكُلًا إِلَى دَاوُدُ وَقَالَ قَدْ خَارَبُتُ رَبَّةً وَأَخَذْتُ مَدِيْتَةَ ٱلْمِاءِ اللَّهُ المُ الْآنَ بَفِيَّةُ الشُّعْبِ وَانْزِلْ عَلَى الْمِدِينَةِ وَخُذَهَا أَنْ َ لِكِي لَا آخَذَ الْمَدِينَةَ أَنَا فَكُونَ أَفْتُحُ بِأْسِي . عِنْهِ فَجَنَعَ دَاوُدُ جَمِعَ ٱلشُّفِ وَسَارَ إِلَى رَبُّهَ مُحَارَبَكَا وَلَخَذَهَا وَأَخَذَ تَاجَ مَلْكَامَ عَنْ رَأْسِهِ وَكَانَ وَزُنَّهُ وَسُطَارًا مِنَ الدُّهَبِ بِأَلْجِهَارَةِ الْكُوبَةِ

قد انحصّرُ أوا أَمَّمُ إِسْرَائِلُ الْحَقْمُوا جَيا ﷺ وَأَرْسَلُ هَدْوَالُهُ رَئِسُ جَنْسُ الْحَرْسِينَ الْخَيْرِ الْمُوَالِمُ وَقِي مُقْدِمَتُهُمْ شُوبُاكُ رَئِسُ جَنْسُ الْحَرْسُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### ألفضل آلحادي عشر

وَيُعْ وَلَمُّ كَانَ مَنَادُ ٱلسُّنَةِ فِي وَقَتِ غُرُومِ ٱللُّوكِ أَرْسَلَ دَاوُدُ يُوآبَ وَعَبِيدَهُ مَعُهُ وَجِيمُ إِسْرَائِكَ لَ فَدَمُّرُوا بَنِي عَلُونَ وَحُاصَرُوا رَبُّ ، وَأَمَّا دَاوُدُ فَيْقَ فِي أُورَشَلِم . وَكُانَ عِنْدُ ٱلْمُنَاهُ أَنَّ دَاوْدَ قَامَ عَنْ سَرِيرِهِ وَغَنْى عَلَى سَطِّم نَيْتِ ٱلْمُكِ فَرَأَى عَنِ ٱلسُّطْحِ ٱمْرَأَةً لَسْخَمُ وَكَانَتِ ٱلْمِرَاةُ جَمِيلًة جِدًّا . عِنْ فَأَرْسُلُ دَاوْدُ وَسَأَلَ عَن الراة فقل له هذه تشفائم بلت المام أمراة أوريا الجني . ينه فأرسل داود وسلا وَلَنْدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَدَخَل مِهَا وَتَعَلَّمُونَ مِنْ تَجَاسَمًا عَنْ وَرَجَتْ إِلَى بَيْمًا. وَهَلَت ٱلْمِرَاهُ فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوْد وَفَالَتْ إِنِّني حَامِلٌ ، عَنْ فِي فَأَرْسَلَ دَاوْدُ إِلَى عُلَبَ أَنْ أَرْسِلُ إِلَيَّ أُورِيا الْمِلِيِّي فَأَرْسَلَ فِرْبُ أَوْرِيًّا إِلَى دَاوْدَ . عَلَيْ فَلِكُمْ أُورِيًّا فَأَسْتُغَيْرَهُ دَاوُدٌ عَنْ سَلاَمَةً ثِوْآبُ وَٱلشَّبِ وَعَنِ ٱلْمُرْبِ ﷺ ثُمَّ قَالَ دَاوُدُ لِأُورِيًّا أَثُولُ إِلَى بَيْنِكَ وَأَغْسِلُ وِجْلَيْكَ. فَخَرَجَ أُورِياً مِنْ بَيْتِ الْلَّكِ وَخَرَجَ وَرَأَهُ مُطَامُ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ. عِنْدِ مُرْقَدُ أُورِياً عَلَى باب بنيتِ ٱلْلِكِ مَرْجِع عِيدِ سَيْدِهِ وَأَرْ يُزِلْ بِلَى بَيْتِهِ . وَيَهِ وَأَخْبِرَ دَاوْدُ أَنَّ أُورِيا لَمْ يَزْلُ إِلَى بَيْتِهِ فَقَالَ دَاوْدُ لِأُورِيا أَمَا جِنتَ مِنْ ٱلنَّمْرِ فَمَا بِاللَّكَ لَا تَنْزِلُ إِلَى بَيْنِكَ . عَلَيْهِ مَشَالَ أُورِيًّا لِمَاوُدَ إِنَّ ٱلتَّكُوتَ وَإِسْرَا يْلِ وَيَهُوذَا مُعْيُونَ فِي ٱلْجِيام وَيُوآبَ سَيْدِي وَعَبِيدَ ٱلْمِكِ سَبِدِي أَزُولُ عَلَى وَجِهِ ٱلصُّغُوآ، وَأَنَّا أَذْخُلُ بَنِي وَآكُلُ وَأَشْرَبُ وَأَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي لَا وَحَايَاتُ وَحَايَة نَفْسِكَ إِنِّي لَا أَفْسِلُ هٰذَا . والتي ظَالَ دَاوُدُ لِأُورِ يَا ٱمْكُثُ ٱلْيُومَ وَغَدًا أَسْرِ فُكَ فَيَقَ أُورِيًّا فِي أُورَ شَلِمَ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ وَغَدَّهُ . عَلِيٌّ فَدَعَاهُ دَاوُدُ فَاكُلَ بَيْنَ يَدْيِهِ وَشربَ وَلَسْكُرُهُ وَمَرْجَ مَسَاتَهُ فَأَصْطَجَعَ فِي مَصْحِيهِ مَعْ عِيدِ سَبِدِهِ وَإِلَى بَيْدِهِ لَمْ يَنْزِلْ والما كَلَا الم كَانَ الصَّاحِ كَتَبِ دَاوْدُ إِلَى فُوآتَ كَتَاماً وَأَرْسَلْهُ بِيدِ أُودِ مَا يَحْتُ فِي ٱلْكِتَابِ و إلا وَجَهُوا أوريا إلى حَيْثُ يَكُونُ أَفِينَالُ شَدِيدًا وَأَرْجِمُوا مِنْ وَرَآيَهِ فَيُضْرَبَ وَيُوتَ . وَ إِنَّ اللَّهُ عَاصَرَةِ يُوآبَ لِلْمَدِينَةِ أَنَّهُ جَمَلَ أُورِيًّا فِي ٱلْمُوضِمِ ٱلَّذِي عَلِمَ أَنَّ فِيهِ دِجَالَ ٱلْأَبِي وَهِي عَمَرَجَ دِجَالُ ٱلْمُدِينَةِ وَحَادَ بِوالْوَآبَ فَسَقَطَ بَعْضُ ٱلتَّمْبِ مِنْ عَبِيدِ دَلُودَ وَقُتِلَ أُورِيًّا ٱلْحَيْيُ أَيْمِناً . عَنْهِ فَأَرْسَلَ يُولَّبُ وَأَخْبَرَ دَاوُدَ بِجَسِمِ مَا كَانَ مَنْ أَمْرِ لَلْمُرْبِ . وَلَيْكُ وَأَمْرَ يُوآبُ أَرْسُولَ وَقَالَ لَهُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ كَالْمِكَ مَمَ ٱلْلِك عَنْ كُلُّ مَا كَانَ فِي ٱلْحَرْبِ عِنْ إِذَا ثَارَ غَمْتُ ٱلْكِ وَقَالَ لِمَ دَوَنُمُ مِنَ ٱلسُّور لِخُلَوْمِوا أَمَا تُعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِينَ فَوْقَ سُورَ ٱلْمَدِيَّةِ يَرْمُونُكُمْ . ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ قَالَ أَبِعَكَ بْنَ يَرْنَاسَتَ أَلِيْسِ أَغَارَمَتُهُ أَمْرَأَهُ بِمُطْمَةِ رَحّى مِنْ فَوْقِ ٱلسُّورِ فَتُمْلَ فِي كَابَاصَ فَلِمَاذَا وتَوْتُمْ مِنَ السُّودِ . فَقُلْ إِنْ عَبِدَكَ أُودِيًّا الْحِينُ أَيْمَا قَدْ فُتِل . عَنْهِ فَأَخْلَقَ ٱلرُّسُولُ وَدَخَلَ وَأَخْبَرَ دَاوْدَ بَجَبِيمِ مَا أَرْسَلَهُ فِيهِ يُوآبُ ﷺ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ لِدَاوْدَ قَدْ قَرِيَ عَلَيْنَا ٱلَّذِهُ وَخَرْجُوا إِلَيَّنَا إِلَى ٱلصَّحْرَآهُ فَأَرْتَدُدْنَا عَلَيْهِمْ إِلَى مَدْخَل ٱلْبَابِ عَلَيْكُ فَرَتَى ٱلنُّمَاةُ عَبِيدَكَ مِن فَوْقِ ٱلسُّورِ فَاتَ ٱلْبَصْلُ مِنْ عَبِيدِٱلْمَاكِ وَقُتِلَ أَيْمَنَا عَبْدُكَ أُورِيَّا ٱلْجِنْيَةُ. عِنْهِ مَثَالَ دَاوُدُ لِلرُّسُولَ كَذَا تَقُولُ لِيُوآبَ لَا يَسُولُكَ ذَٰلِكَ لِأَنْ ٱلسَّيْفَ مَا كُلُ هٰذَا وَذَاكَ. شَدْدُ قِتَالَكَ عَلَى ٱلمدِينَةِ وَأَخْرِبُهَا وَأَنْتَ مُعْبَدُهُ وَ كَالْكِ وَسِمَت

فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِ دَاوْدُ وَأَخْرَجَ مِنَ ٱلْمَدِيَةِ غَيْمَةً وَافِرَةً جِدًّا . ﴿ ﴿ وَأَخْرَجَ الشُّبَ الذِّينَ فِيهَا وَوَصَهُمْ ثَمَّتَ مَنَاشِهِ وَقُوارِجَ مِنْ حَدِيدِ وَفُورِسِ مِنْ حَدِيدِ وَفَرَعَ مِينَّمَ فِي أَقُونِ ٱلْآخَرِ - وَهَكُذَا صَمَّ بَجِيعِ مَدُنْ بَنِي غُونَ وَرَجَعَ دَاوُدُ وَجِيعُ ٱلشَّفِ إِنْ أُورَعَلِيمَ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّالِثَ عَثَرَ

وَكَانَ لِأَبْشَالُومَ بْنِ دَاوْدَ أَخْتُ جَسِلَةُ ٱسْمُمَا تَامَادُ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ أَمْنُونَ آبَنَ دَاوُدُ كُلفَ بِهَا ﴿ يَكُونُ وَتَدَلَّهُ أَمْنُونُ حَتَّى سَفَّمَ فِي تَامَارَ أَخْتِهِ لِأَنْهَا كَانَتْ عَذْرَاتُهُ فَكَانَ يَسْمُرُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْنَعَ بِهَا شَيْنًا . ﴿ يَهُمُ إِلَّا وَكَانَ لِأَمْنُونَ صَاحِبُ ٱشْمُهُ فِي كَاوَابُ بْنُ شَّمَةَ أَخِي دَاوْدَ وَكَانَ يُوْنَادَابُ رَجْلًا ذَكِيًّا جِدًا . ﴿ يَهِمْ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَرَاكَ يَا أَبْنَ ٱلْمُكِ تَخُلُ يَوْمَا فَيَوْمَا أَلَا تُخْبِرُنِي . فَتَالَ لَهُ أَمْنُونُ قَدْ كَلِفْتُ بِسَامَادَ أُخْتِ أَبِشَالُومَ أَنِي. ﴿ وَمُعَلِّمُ مُثَالَ لُو نَاذَابُ أَضْطُهِمْ عَلَى سَرِيكَ وَغَادَضَ فَإِذَا أَثَاكَ أَلُوكَ لِتُوذَكَ فَعُلْ لَهُ لِتَعِي نَامَادُ أَخْتِي وَتُطْمِنِي خَبْرًا وَتُسْلِ الطَّمَامَ أَمَامِي لِأَرَى وَآكَكُلَ مِن يَدِهَا. و الله عَلَمْ عَلَمْ أَمْنُونَ وَغَارَضٌ فَأَكَاهُ ٱلْمَكَ يَلُودُهُ قَتَالَ أَمْنُونُ فِيمَكِ لِلَّتِ كَامَارُ أُخْتَى وَتُسْمِلُ أُمَّامِي كَمْكُتِينِ وَآكُلَ مِنْ يَدِهَا . ﴿ يَكُمُّ فَأَرْسَلَ دَاوُدُ إِلَى تَامَارَ إِلَ ٱلْيُتِ وَقَالَ لَمَّا ٱنْعَلِيقِ إِلَى بَيْتِ أَمْنُونَ أَخِيكِ وَأَصْنَبِي لَهُ طَنَامًا . عِيْجٍ فَمَنَتْ تَامَادْ إِلَى بَيْتِ أَمْنُونَ أَخِيهَا وَهُو مُصْطِحِمٌ فَأَخَذَتْ دَقِيقًا وَعَجَنَتْ وَعَلَتْ كَكُمَّا أَمَامَهُ وَقَلْتِ ٱلْكُلُّ كَ يَهِمُ وَأَخَذَتِ ٱلطَّاجِنَّ وَسُكَّرَتْ أَمَامَتْ قَأْنِي أَنْ يَأْكُلَ. وَقَالَ أَمْنُونَ أَخْرُجُوا كُلُّ أَحْدِ مِنْ عِنْدِي تَحَرَّجَ كُلُّ أَحْدِ مِنْ عِنْدِهِ . ١٤٠٠ قَالَ أَمْنُونُ لِمُعَارِ أَدْخِلِ ٱلطُّمَامَ إِلَى ٱلْغُدَعِ فَالسُّحُلِّ مِنْ يَدِكِ. فَأَخَذَتْ تَامَادُ ٱلْكُنْكَ ٱلَّذِي عَمِلَتُهُ وَأَنَّ ۚ بِهِ أَمُنُونَ أَخَاهَا إِلَى ٱلْخُدَعِ عِنْكُ وَقَدَّمَتْ لَهُ لِيَأْكُلَ فَأَمْسَكُمَا وَقَالَ مَّالَى اصْطَعِيمَ مْنِي بَالْمَنَةُ . عِيدٍ فَقَالَتْ لَهُ لَا تُذِلِّنِي بَا أَخِي لِأَنَّهُ لَا يُفْعَلُ مُكْفَا فِي إِسْرَائِيلَ فَكَا تَفْهَلُ هٰذِهِ ٱلْمَاحِثَةَ . كَيْنِ إِلَّا فَأَمَّا أَنَا فَأَيْنَ أَذَهَبُ بِعَادِي وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكُونُ كَوَاحِدِمِنَ ٱلسُّفَهَا فِي إِسْرَائِيلَ. وَٱلْآنَ فَكَلْمَ ٱلْمُكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَى مِنْكَ. والله فأن أنْ بَسْمَ لِكَلامِهَ وَلَكِنْ تَعَكَّنَ مِنَهَا وَعَمْبُهَا وَصَاجَمَهَا . ١ عُرُوحٍ ثُمُّ أَبْنَعْهَا أَنْوُنْ بِنْفَةً شَدِيدةً جِدًّا وَكَانَتِ ٱلْبَفَةَ ٱلَّتِي أَبْفَهَا إِيَّاهَا أَعْظَمَ مِنْ ٱلْحُبِّ ٱلَّذِي أَحْبًا إِنَّاهُ وَقَالَ لَمَا أَمْنُونَ فُو مِي وَأَ نُصَرِ فِي . ﴿ لَكُمِّ النَّالَاتُ لَهُ عَلْ مِنْ سَبِيدٍ لِعَرْدِكَ لِي إِنَّ هٰذَا الشَّرُّ هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا فَسَلَّهُ فِي قَالِا وَفَإِن أَنْ يَسْمَ فَا يَحْدُونِ وَدَعَا النَّلامَ الَّذِي كَانَ يَعْدُمُهُ وَقَالَ أَخْرِجُ هٰذِهُ عَنِي إِلَّى خَارِجٍ وَأَقْلِقِ ٱلْبَابِ وَرَأَهَا ، عَلَيْكُ وَكَانَ عَلَيْهَا قَمْصٌ مُوَشِّي لِأَنَّ بَنَاتِ ٱلْمُلْكِ ٱلْمُفَارَى كُنَّ لِلِّيسْنَ أَقْصَةً مِثْلَ هَٰذِهُ. فأَخْرَجَهَا خادِمُهُ إِلَى ٱلْحَادِجِ وَأَغُلَقَ ٱلْبَابَ وَرَآهَا . ﴿ اللَّهِ فَجَلَتْ كَامَادُ دَمَادًا عَلَى رَأْسِهَا وَمَزَّفَتِ ٱلْمُسِصِّ ٱلْوَشِّي ٱلَّذِي كَانَ عَلَيْهَا وَرَفَعَتْ بِدَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَذَهَبَتْ وَهِيَ تَصْرُخُ • و الله عَمَالَ لَمَا أَبْدَالُومُ أَخُومًا هَلْ كَانَ أَمْنُونُ أَخُولُ مَمَكِ . كُمِّي ٱلْآنَ يَا أُخَيَّهُ إِنَّهُ أُخُوكِ وَلا تَأْخُذُ مِنْ نَفْتُ هُذَا ٱلْأَصْرُ . فَأَقَلَتْ كَامَادُ فِي بَيْتِ أَبْشَالُومَ أَخِيها وَاجَةَ. وَسِمَ دَاوْدُ ٱلْكِ بَجَسِمِ هٰذِهِ ٱلْأَمُورِ فَأَغْتَاظَ جِدًّا وَلَكِنَهُ لَمْ يُحْزِنَ نَفْسَ أَمْنُونَ أَبْهِ لاَنَّهُ كَانَ نُحِبُّهُ إِذْ كَانَ بَكِّرَهُ . ٢٢٠ فَأَمَّا أَبْشَالُومُ فَلَمْ يَكُلِّمُ أَمْنُونَ بِشَرِّ وَلَاخِيْرِ لِأَنَّ أَبْشَالُومَ أَبْغَضَ أَمْنُونَ لِأَجْلِ فَعْمِ تَامَادَ أُخْتِهِ • عَلَيْكُ وَكَانَ بَعْدَ سَفَيْنِ مِن ٱلزُّمَانِ أَنُّهُ كَانَ مَرَّادُونَ لِأَبْشَالُومَ فِي بَلْ حاصُورَ أَلِّي بِٱلْمُرْبِ مِنْ أَفْرَائِيمَ فَدَعَا أَبْشَالُومُ جَبِعَ بَنِي ٱلْمِكِ ﴾ ﴿ إِنَّ وَأَنَّى أَبْشَالُومُ ٱلْمِكَ وَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَ عَبْدِك جَزَّازِينَ ظَلِذَهَبِ ٱلْكِكُ وَعَبِيدُهُ مَعَ عَبْدِكَ · **كِلَّنِهِ لِ** فَقَالَ ٱلْكِكُ لِأَبْشَالُومَ لَا يَا بُغَيَ لَا مَذْهَبْ كُنَّا لِنَالُا تُعْلَلَ عَلَيْكَ . فَأَلَحُ طَلْهِ فَلَمْ يَشَأَ أَنْ يَذْهَبَ بَلْ بَازَى ُ وَ وَ ا وَّنْ يَذْهَبُ مَنَنَا أَمْنُونَ أَخِي . فَقَالُ ٱلْكُ لَاذَا يَذْهَبُ مَنكَ . عِنْ فَأَلَحُ عَلْبُ أَبْشَالُومُ فَارْسُلَ مَبِ أَمْنُونَ وَجِيعَ بَنِي ٱلْمِلِي وَمَنْمَ أَبْشَالُومُ مَلَّانَةً كَمَا ثُبَةٍ ٱلْمُلْولَةِ . ويبيع وَأَمَرَ أَبْشَالُومُ غِلْمَانَهُ وَقَالَ لَمُمَّ أَنْظُرُوا إِذَا طَابَ قَلْ أَمْنُونَ بِكُنْر وَقُلْتُ

لْكُمُ أَصْرِبُوا أَمْنُونَ فَأَقْتُلُوهُ لَا تَخَلَفُوا أَلِينَ أَيْ أَمَا أَمَرْ تُكُمْ فَتَشَجُّنُوا وَكُونُوا ذَوي مَأْس. عَنْهُ فَمَالَ فِلْمَانُ أَبْشَالُومَ فِأَمْنُونَ كُمَّا أَمَرَهُمْ أَبْشَالُومْ فَمَّامَ بَعِيمْ بَنِي ٱلْمِكِ وَرَكِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهِمْ بَغُلُهُ وَهَرَاءِا ﴿ ٢٠٠٤ وَبَيْنَا هُمْ فِي ٱلطُّرِيقِ ثَمَّا ٱلْخَيْرُ إِلَى دَاوُدَ وَقِيلَ لَهُ فَدْ فَصْلَ أَبْشَالُومُ جِمِعَ بَنِي ٱلْمِكِ وَلَمْ يَبْنَ يَنْهُمْ أَحَدُ . ﴿ يَنْهُمْ فَأَمْ الْمَلِكُ وَمَرَّقَ يْنَابُهُ وَالْسَطَّمَ عَلَى ٱلْأَدْضِ وَوَقَفَ عَسِدُهُ بَيْنَ يَدَّبِهِ وَثِيَائِهُمْ مُزَّقَةٌ \* عَيْمَ فَتَكَلَّمَ يُوَنَّادَابُ بْنُ عِنْمَةَ أَغِي دَاوْدَ وَقَالَ لَا يَصَبَبْ سَيِّدِي أَنَّ بِمِيمَ ٱلْقِتَانِ مِنِي ٱلْهِكِ قَدْ هَلَكُوا إِنَّا فَتِلَ أَمْنُونُ وَحْدَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي نَفْسَ أَبْشَالُومَ مُذَكِّومَ غَصَبَ تَامَلَوْ أَخَهُ . يُؤَيِّنَ فَأَلَّانَ لَا يَجْمَلُنَّ سَيِّدِي ٱلْمِكْ فِي ظَهِ هَٰذَا ٱلْكَلامَ أَنَّ جَيْمَ بَنِي ٱلْمُكِ قَدْ فَتِلُوا بِلْ إِنَّا فَتِلَ أَمْنُونُ وَحْدَهُ . ﴿ ﴿ لِلَّهُ لِ وَهَرَبَ أَبْشَالُومُ . وَدَنَعَ ٱلنَّلَآمُ ٱلرَّقِيبُ طَرْفَهُ وَنَظَرَ فَإِذَا بِشَعْبِ كَثِيرِ يَسِيرُونَ عَلَى ٱلطُّرِيقِ وَدَلَّهُ هُجَانِبِ ٱلْجَبَلِ . عَيْنَ كَفَال يُو تَادَابِ الْمَلِكِ هُودَا أَبُو ٱلْلِّكِ مُفْبِلُونَ وَقَدْ مَمَّ كَمَّا قَالَ عَبْدُكُ . والله فَلَمَا فَرَغَ مِنْ كَلَابِ إِذَا بِبِنِي ٱلْكِ قَدْ جَأَاوا وَرَفُنُوا أَصْوَاتُهُمْ بِٱلْكُاءَ وَبَكِي ٱلْمِكُ وَجَيْرَ عَبِيهِ بُكَا اَ عَظِيا جِدًا و يُحَيِّدُ وَأَمَا أَبْقَالُومْ فَهَرَبَ وَأَنْهَا إِلَى تَلْمَايَ بْنِ عَيْهُودَ مَك جَشُورَ . وَنَاحَ دَاوُدُ عَلَى أَبْهِ كُلُ ٱلْأَيْامِ . عَنْهِ وَهَرَبَ أَبْشَالُومُ وَذَهَبَ إِلَى جَمُورَ وَلَبَ مُنَاكَ ثَلاثَ سِينَ . عِنْ إِلَيْ وَأَمْسَكَ ٱلْمِكْ دَاوُدُ عَنْ طَلَبِ أَبْشَالُومَ لِأَنَّهُ سَلا عَنْ مَوْتِ أَمْنُونَ

# أَلْفَصْلُ آلَ إِيعَ عَثَرَ

وَعَرَفَ يُوآبُ آبُ مَرُوبَةَ أَنْ قَلِ دَاوُدَ ٱلْكِ مَال غَوَ أَبْمَالُومَ عِيجٍ فَأَرْسَلَ يُحْآبُ إِلَى تَشُوعَ وَأَقَى مِنْ هُنَاكَ بِأَمْرَأَةٍ حَكِينَةٍ وَقَالَ لَمَا تَطَاهَرِي بِٱلْخُرْنِ وَٱلْبَسِي لِبَاسَ ٱلْحِلَمَادِ وَلَا تَدَّهِنِي بَلْ كُونِي كَأْمَرَأَةِ تُلُوحُ عَلَى مَيْتِ مِنْ أَيَّامٍ حَصِيرَةٍ المُنْكُمُ وَأَدْخِلُ عَلَى ٱلْمِكِ وَكُلِّمِيهِ بِهٰمَا ٱلْكَلامِ وَأَلْقَى يُوآبُ ٱلْسَكَلامَ فِي فيها. وَيُرِيعُ فَكُلَّمَتُ ٱلْمَرْأَةُ ٱلتَّفْرِعُيُّهُ ٱلْمَكِ وَمَرَّتْ بِوَجْبِهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ وَمَجدَتْ وَقَالَتْ أَعْنِي أَيُّهَا ٱلْمِكُ . يَحِيْجُ فَقَالَ لَمَا ٱلْمِكُ مَا شَأَنِكِ . قَالَتْ إِنَّتِي آمْرَأَهُ أَرْمَسَلَةُ قَدّ وُكِيَ بَلِي . المُنهُ وَكَانَ لِأُمَتِكَ أَبْلَنِ تَشَاعَوا فِي ٱلصَّحْرَا وَلَمْ يَكُنْ مَنْ يَفْصِلْ بَينهما فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا أَلاَّ خَرَ وَقَلَهُ ، عَنِي فَوَتَ جِيمُ أَلْسَيرَةِ عَلَى أَمْتِكَ وَقَالُوا سَلِمي إِلَيَّا ٱلَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ لِنَقْتُكُ بِغَس أَخِيهِ ٱلَّذِي قَتَلَهُ وَنُبْلِكَ ٱلْوَادِثَ أَيْمًا وَبِذَلِكَ يُطْهُونَ جَرَيْ ٱلَّذِي بَقِيتُ وَلَا يَثْرَكُونَ لِرَجُلِي ٱسَّا وَلَا بَفِيَّةً عَلَى وَجِهِ ٱلْأَرْضِ . عِيمِ فَقَالَ ٱلْكِ لِلْمَرْأَةِ ٱنْمَرِ فِي إِلَى بَيْنِكِ وَإِنِّي أُومِي فِيكِ. ﴿ يَكُمُ فَالَّتِ ٱلْرَأَةُ ٱلتُّوعَيُّهُ إِلْمَاكِ لِبِكُنْ عَلَى الْإِثْمُ يَا سَيْدِي اللَّهِ وَعَلَى بَيْتِ أَبِي وَلَيْكُنِ الْلِكُ وَعَر شُهُ يَر يَئِنِ. كَنْ إِلَّا فَالْ لَمَّا ٱلْمِكْ مَنْ تَكُمَّم فِي شَأْنِكِ فَأْتِنِي بِهِ فَلا يَبُودَ يَتَمَرُّ مُ لَكِ مِنْ بَعْدُ. عليه عَالَتِ أَدُّكُمْ أَيُّمَا ٱلْمِكَ ٱلرَّبِّ إِلَيْكَ فَلا يُكْثِرُ وَلِيُّ الدَّمِ ٱلتَّمْلُ ويُهِكَ ٱبني. فَمَّالَ عَيُّ ٱلرُّبِّ إِنَّهَا لَا تَسْفُطُ شَمَرَهُ مِنِ أَنْبِكِ عَلَى ٱلْأَرْضَ. ﴿ وَلَيْ فَقَالَتِ ٱلْمَأَةُ لِتُكْلِمُ جَارِيَكَ سَبِدِيَ ٱلْمِكَ بَكِلِمَةِ . قَالَ تَكَلِّمِي . عِيلَةٍ فَقَالَت ٱلْرَأَةُ وَكِفَ فَوْيِتَ مِثْلُ هٰذَاعَلَى شَمْ اللهِ وَمَا تُنكُلُمُ مِهِ ٱلْمُكْ مِنْ هٰذَا ٱلْكَلام لَا يَخُلُو مِنَ الذِّنْ عِا أَنَّ ٱلْمُكَ لَمْ يَدُدُ مَنْفِيهُ . ١ إِنَّهُ لَا بُدَّأَنْ غُونَ وَنَكُونَ كَالْكَ الْمُرَاقِ عَلَى الْأَرْضِ الَّذِي لَا يُجْمِعُ أَيْمِنَا وَأَقَدُ لَا يُسْتَأْمِلُ نَفْسًا بَلْ يُفْكِرُ أَفْكَادًا حَقَّى لَا يُقْطَعَ عَنْهُ مَنْفِهُ. عَنْدً وَالْآنَ فَإِنِّي إِنَّا جُتْ لِأُحَلِّمَ ٱلْمِكَ سَيْدِي بِهٰمَا ٱلْأَمْرِ لِأَنَّ الشَّفَ قَدْ أَخَافَني فَتَالَتَ جَارِيُكَ أَكُلُمُ الْمُكَ لَنَلُ الْمُكَ يَفْسُلُ كُمُولُ أُمَّتِهِ وَ ١٤٠ لِأَنَّ الْمُك يَسَمُ لِيُقِدُ أَمَنَ فِي رَبِي الرُّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَهِلَكِنِي أَمَّا وَأَبْنِي مَعِي مِنْ ويراثِ أَفْدِ وَ اللَّهِ عَالَتْ أَمَاكَ لِكُنْ كَلامُ سَبِدِي ٱلْمَكِ عَزَّا لِأَنْ سَبِدِي ٱلْمَكَ هُو كَلاكِ الدِين فَهِم الْخَيْرِ وَالنَّرِ وَالرَّبُّ إلْهَكَ يَكُونَ مَنكَ . وي فَلْ الْبَابَ اللَّكُ وَقَالَ للمَرْاقِ لَا تُكُمْ يَ عَنِي شَيْدًا مِمَّا أَسَا لُكِ عَدْ . فَعَالَتِ الْمِرْأَةُ يَحْكُمْ سَيْدِي الْمُكُ. عَنْ فَعَالَ ٱلْكِ هَلْ يَدْ يُوآبَ مَمَكِ فِي هَذَا كُلَّهِ وَأَجَابَتِ ٱلْرَأَةُ وَقَالَتَ حَيَّهُ تَفْسُكَ مَا سَدى

لْلُكَ إِنِّي لَا أَعْدِلُ عَنْ قُول ٱلْمُكِ يَعْتَ وَلَا يَسْرَةُ إِنَّ عَبْدَكَ ثُوآَبَ هُوَ أَمْرَ فِي وَهُو جَوْلَ فِي فَم أَمَنكَ كُلُّ هُذَا الْكَلام . عِنْ لا خِل تَحْوِيل وَجِهِ الْكَلام فَسَلْ عَبْدُكَ وُلَّ هَٰذَا ٱلْأَمْرَ وَلَسَدِي حَكْمَةٌ كَمِكْمَةٍ مَلاكِ ٱلَّهِ فِي فَهُم جِيمٍ مَا فِي ٱلْأَرْضِ والع نَالَ اللَّكُ لُولَ مَا تَنَا قَدْ فَلَتْ هَذَا الْأَمْرَ فَاذْهَبُ ارْدُدِ الْمَعَ أَنْفَالُومَ. والله عَرَّ اللَّهُ وَجْهِ إِلَّ الْأَدْضِ سَاجِدًا وَدَعًا لِلسَّكِ وَقَالَ الوَّابُ الَّذِمْ عَلِمَ مَذَكُ أَنَّى قَدْ خَطْتُ فِي عَبَّنِكَ بَاسِّدِي اللَّكِ إِذْ فَمَلَ اللَّكُ مَا قَالَ عَبْدُهُ . وَيَعْمُ وَقَامَ مُولَىٰ وَالْطَلَقَ إِلَى جَنُورَ وَأَقَى أَيْشَالُومَ إِلَى أُورَشَلَيمَ. ١٠٠٠ فَال لْلُّكِ لَيْصَرِّفَ إِلَّى مَثْرِلِهِ وَلَا يَرْ وَجِهِي فَأَنْصَرَّفَ أَبْشَالُومُ إِلَّى مَثْرِلِهِ وَلَا يَرْ وَجِهَ لَلْهِن . عَيْنَ وَلَمْ يَكُنْ فِي جِمِعِ إِسْرَائِبِ لَ رَجُلُ جِمِلُ كَيْرُ لَلِمْحَةِ كَأَبْشَأُومَ مِنْ أُخْص مَدَيدٍ إِلَى فَقِهِ رَأْسِهِ أَيْكُنْ فِيهِ عَيْدُ ، عِلْي وَكَانَ عِنْدَ حَلْيْهِ رَأْسَهُ إِذْ كَانَ عَلَيْهُ فِي آخِرُكُلَ سَنَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَثْمُلُ عَلَيْهِ فَهَيْلُهُ مِكُونُ وَذَنْ شَمَر وَأَسهِ مِنْقَ مِثْمَال بِعَمَالَ ٱلْمُلْكِ، ﴿ وَوَلَهُ لِأَبْدَالُومَ كَلَاتَهُ ۚ جِينَ وَٱنْبَتْ ۚ وَاحِدَةُ مُبَاهَا تَامَارَ وَكَانَتِ أَمْرَأَةً جَبِيلَةً ٱلنَّظِرِ . عَنْهُ وَأَعْمَ أَبْمَالُومُ بِأُودَشَلِيمَ سَنَعَٰنِ وَلَمْ يَرَ وَجْهَ ٱللَّكِ. \$55 مَيْتُ أَبْشَالُومُ إِلَى لُوآبَ لِيرْسَلُهُ إِلَى ٱلْمِكِ ظُمْ يَشَأَ أَنْ يَأْ تَبَهُ . فَأَرْسَلَ أَيْمَا كَانِيَةَ ظُمْ يَضَأَلُنَ يَأْتِي . عَنْ عَمَالَ لِمَسِدِهِ أَظَرُوا . إِنْ حَصَّلَ لُوآبَ بِهَانِبِ حَلْى وَإِنَّ لَهُ هُنَاكَ شَمِيرًا فَأَذْهَبُوا وَأَحْرُفُوهُ بِٱلتَّادِ . فَأَحْرَقَ عَبِيدُ أَبْشَالُومَ ٱلْمُثْلَ بِٱلتَّادِ . فَوَاقَ يُوكَبِّ عَبِيدُهُ وَثِيابُهُمْ ثَمَزُّفَةً وَقَالُوا إِنَّ عَبِيدَ أَبْشَالُومَ قَدْ أَمْرُ فُوا حَفْقَ مَّالُكُر. كَنْ اللَّهُ مُوكُّبُ وَأَ خَلَقَ إِلَى أَبْشَالُومَ إِلَى ٱلْيَتِ وَقَالَ لَهُ لِلْذَا أَمْرَقَ عَبِدُكَ مَثْل إِلنَّادِ وَ اللَّهِ فَقَالَ أَنْفَالُومُ لِلوآكَ إِنِّي قَدْ أَرْسَلْتَ إِلَاكَ فَا ثِلَّا قَالَ إِلَى هُتَ فَكُوْسِكَ إِلَى ٱلْكِي كِينَ تَعُولَ لِلْذَاجِتْ مِنْ جَشُورَ لَقَدْ كَانَ خَيْرًا لِي لَوْ بَقِيتُ هُنَاكَ. وَٱلْآنَ لِأَنْظُرُ وَجُهُ ٱلْمِكِ قَإِنْ كَانَ فِي أَثِمُ قَلَيْتُظَنَّى . عِنْهِ فَسَارَ يُوآتُ إِلَى ٱلْمَك وَأَخْبَرُهُ فَدَعًا إِلْبُسَالُومَ فَدَخَلَ عَلَى ٱلْلِكِ وَتَعَبِدَ بَوْجُهِ ۗ إِلَى ٱلْأَرْضَ بَيْنَ يَدَى ٱلْلَّكِ فَشَرَّ ٱلْمِكُ أَنْشَالُومَ

#### ألفضل الخامس عشر

وَ وَخَالَ بَهُدَ وَٰلِكَ أَنَّ أَيْنَالُومَ الْخُذَ لَهُ مَرْكَةٌ وَخَالًا وَخَسِينَ رَجُلًا يَجُرُونَ يَيْنَ يَدَنِهِ. وَيَكُ أَبْنَالُومُ يُكِرُ وَتَعْلِسُ بِجَانِبِ مَرَبِقِ ٱلْبَابِ فَكُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ تَعْرَى يُرِيدُ أَنْ يَحْتَكُمُ إِلَى ٱلْمَكِ يَدْعُوهُ أَبْشَالُومُ إِلَيْهِ وَيَعُولُ مِنْ أَيَّ مَدِينَةِ أَنْتَ فَيَقُولُ عَبْدُكُ مِن أَحْدِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِلَ . عَنْ عَنُولُ لَهُ أَنِشَالُومُ أَنْفُلْ إِنَّ كَلَامَكَ صَالِحٌ قَوِيمُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَكَ عِنْدَ ٱلْمِلِكِ مَنْ يَسْتُمُ لَكَ . ثُمُّ يَفُولُ أَبْسَالُومُ ﴿ إِنَّ إِمَن تَجْمَلُني كَاسِياً فِي ٱلْأَرْضِ فَيَأْتِينِي كُلُّ ذِي خُصُومَةٍ وَدَعْوَى فَأَنْصِفُهُ. يَجِيعِي كَإِذَا دَنَا ٱلرُّجْلُ لِتَنْجُدَ لَهُ كَانَ يَمْذُ يَدُهُ إِنَّهِ وَيُسَكُمُ وَيُقَبُّهُ . وَيَعْ وَكَانَ أَيْشَالُومُ يَفْسُلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ مَ جَعِر إِسْرَا يُلِلَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَأْتُونَ لِيَعْتَكُمُوا إِلَى الْمَكِ فَكَانَ أَبْشَالُومُ يَسْتَرَقُ فُلُوبَ دَجَالَ إِسْرَائِيلَ • ﴿ وَكُانَ بَعْدَ أَرْبِينَ سَنَةَ أَنْ أَيْشَالُومَ قَالَ لِسَلِي دَعْنِي أَعْلَلَنْ فَأَشْنِي تَلْدِيَ ٱلَّذِي تَقَدَّتُهُ لِلرَّبِ فِي حَبْرُونَ عِنْ لِأَنَّ عَبْدَكَ مَذَرَ مَذَرًا وَمِنَ كُنتُ بَعِنُودَ فِي أَدَامَ وَقُلْتُ إِنْ وَدِّنِي ٱلرَّبِّ إِلَى أُورَسَلِيمَ أَعْبِدُ ٱلرَّبِّ . وَمُعْلَلُ لَهُ ٱللَّهِثُ أَنْطُلَقُ بِسَلَامٍ فَقَامَ وَذَهَبِ إِلَى حَبْرُونَ . وَيَهِمُ وَأَدْسَلَ أَبْشَالُومُ جَوَاسِسَ إِلَى جِمِيعِ أَسْبَاطِ إِسْرَا لَيْلَ وَقَالَ إِذَا سَمِنْتُمْ صَوْتَ ٱلْبُوقِ فَتُولُوا قَدْ مَلَكَ أَبْشَالُومْ فِي حَرُونَ . ١٤ وَسَادَمَمُ أَبْشَالُومَ مِنَا رَجُل مِنْ أُورَشَلِمَ قَدْ دُعُوا فَذَهَبُوا عَلَى سَلَامَةِ يِّبَةٍ وَهُمْ لَا يَطَلُونَ شَيْئًا. ﴿ وَأَدْسَلَ أَبْشَالُومُ إِلَى احْيَوْفَلَ لَظِّلُونِي مُشير دَاوْدُ لِيَالِيَ مِنْ مَدِيغَتِهِ جِلُو وَقَدْ كَانَ يَدْبَعُ ٱلذَّبَائِحَ ، وَأَشْتَدَّتِ ٱلْحَاكَةُ وَكَانَ ٱلشَّمْ لَا يَزَالُ يَتَزَايُدُ عِنْدَ أَبْشَالُومَ . عِنْ عَلَيْهُ وَاوْدَ غَنْبِرُ وَقَالَ إِنَّ فَلُوبَ رَجَال إِسْرَائِلَ قَدْ تَتَلَقْتُ بِأَبْقَالُومَ . ١ مُنْ اللهِ قَالَ دَاوْدُ لَجِيمِ عِبدِهِ ٱلَّذِينَ مَعْ فِي أُورَ شَلِيمَ فُومُوا بَنَّا نَمِرُ لِإِنَّهُ لَا يُكُونُ لَا مَفَرُّ مِن وَجِهِ أَنِشَالُومَ . بَادِرُوا بِالْسِيرِ لِلَّذَ لِيسر عَ وَلِند كُنا

وَيُزْلَ بِنَا النُّرُّ وَيَشْرِبَ ٱلَّذِينَةَ بِحَدِّ ٱلنَّيْفِ، عَنْ اللَّهِ فَقَالَ الْمَلْكِ عَبِيدُ حَكُلُ مَا مُرْتَبِهِ سَبِدُنَا اللَّهُ فَغَنْ عَبِيدُهُ . ١١٨٤ فَعَرَجَ اللَّهُ وَجِيمٌ بَيْجِهِ مُشَاةً وَزَكَ المُعنُ عَضْرًا مِنَ السَّرَادِي لِخَظِ ٱلْيَتِ. ﴿ وَمَرْجَ اللَّهِ وَجَمِعُ ٱلشَّبِ مَهُ مُضَاةً وَوَقَنُوا فِي بَيْتِ عَلَى اللهِ . عَنْهُ وَكَانَ جِيعُ مَيدِهِ يَرُونَ عَنْ جَانِيهِ مَمْ جَمِيمِ ٱلْمُأْلَادِينَ وَالسَّمَاةِ وَكَانَ جِمِ ٱلْجَيْهِينَ يَبِيرُونَ أَمَامُ ٱلْلِكِ وَهُمْ سِتُّ مِنَّةٍ وَجُلِ تَبِعُوهُ مِنْ جَتَّ . والله فَال الله لا تَايَ الْمَقِي المَدَا أَنتَ أَيْمًا مَا إِرْ مَمَنا ادْجِ وَأَمِّم مَم الله لأ تك غَرِبُ مُنتَرَ مُ عَنْ وَطَيْكَ . يَجَيْعِ أَسَا أَيْتَنَا وَأَلْوَمُ الْكِفْكَ أَنْ تَخْرُجُ مَمَا . أما أنا فَتُطَالِنُ عَلَى وَجْهِي فَادْجِ وَرْدُ إِخْوَتَكَ وَالرَّهَ وَالْمَا وَالْمَا يَكُونَانِ مَلَكَ . عِن عَلْجَابَ إِنَّائِي ٱلْمَكِ وَقَالَ خَيُّ ٱلْآبِ وَلَيْنَ سَبِينِ ٱلْمِكَ إِنَّهُ حَيَّنًا كَانَ سَبِينِ ٱلْمِكَ سَوَّات كَانَ فِصْرِتِ أَوْ لِمُنْجَادِ فِهَاكَ يَكُونَ عَبْلُانَ ، ﴿ وَلِيْ قَالَ دَاوْدُ لِإِنَّي ٱذْخَبُ وَآغَيْرُ فَتَبَرُ إِنَّايُ ٱلْجَبِّيُّ وَجِيعُ أَصْعَابِهِ وَكُلُّ ٱلْمِيَالِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَمْتُ • عِنه وكَانَت جِيعُ ٱلْأَرْضِ تَبْكِي بَصَوْتِ عَظِيمٍ وَكَانَ ٱلشَّبِ كُلُّهُمْ يَتْكُرُونَ ثُمُّ عَبْرَ ٱلْمِكُ وَادِي قِندُونَ وَجَادَ ٱلشَّبُ كُلُّهُمْ وَأَخَذُوا فِي طَرِيقِ ٱلْبَرِّيَّةِ . ﴿ وَإِذَا بِصَادُونَ وَيَمِيمِ ٱلْأُوبِينَ مَنَّهُ يَخْيِلُونَ تَالِيتُ عَلْدِ الَّذِي فَوَضَنُوا تَالِمِتَ عَلْدِ اللَّهِ وَصَبِدَ أَبِيَا تَارُ حَفَّى فَرَغَ جَبِيعُ الشُّف مِنَ ٱلْمُورِ مِنَ ٱلْمِدِينَةِ ، عَنْ اللَّهُ عَمَّالَ ٱللَّكُ لِمَا أُوقَ رُدُّ كَالُوتَ الله إِلَى المدينةِ وَّإِنْ أَمَّا نِلْتُ خُطُوةٌ فِي عَنِي الرَّبِّ وَإِنَّهُ مَرُدُّنِي وَثُمِّ بِنِيهِ مَمَّ مَسَكِيهِ عِلَيْ وَإِنْ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرْضَ مِنْكَ فَهِ أَنَا ظَيْمَتُمْ بِي سَا يَحْسُنُ فِي مَنْدُهِ . عَلَيْهِ مُمَّ قَالَ ٱلْمِكُ لِسَادُونَ ٱلْكَاهِنِ إِنَّا أَنْتَ رَآهَ فَأَلْحِمْ إِلَى ٱلْمَدِيَّةِ بِسَلَامٍ أَنْتَ وَأَحِيَاعَمُ أَبْلُك وَعُوَا كَانُ إِنْ أَيَا كَازَ الْبَاكُمَا كِلَاهُمَا مَسْكُما . عَنْ ﴿ أَنظُرُوا . إِنِّى مُظَيِّتُ فِي مَعْرآهُ الْتَفْرِ حَقَّ يَدِدَ عَلَىٰ نَبَأَ يُمْكُمُ ﴿ ١ ﴿ وَهُمْ مَادُونَ وَأَيِاكُادُ بِتَايُونِ ٱللَّهِ إِلَى أُودَ شَلِيمَ وَأَمَّاماً هُنَاكَ . عَنْ وَسَدْ دَاوُدُ عَقَبَةً الزُّيُونِ وَكَانَ صَمَدُ بَاكِيا وَرَأَتُهُ نَعْطَى وَهُو يَعْيى حَافِياً وَجِيمُ الشُّمِ الَّذِينَ مَمَ عُظُوا كُلُّ وَاحِدٍ وَأَمَهُ وَصَيدُوا وَهُمْ يَبْحَسُمُونَ. كله وَأَخْبِرَ دَاوُدُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَحِيتُوفَلَ مِنَ الْمُتَعَالِينَ مَمَّ أَبْشَالُومَ فَقَالَ دَاوْدُ حَقَّى يًا رَبُّ مَشُورَةَ أَحِيتُوفَلَ . عَلَي وَلَا أَنْتَعَى دَاوْدُ إِلَى عَدَّ لَكِيل لِتَسْجُدَ إِلْهِ مُعَاك إذا بَعُوشَايَ ٱلْأَذْكِيِّ قَدْ لَيْهُ وَيُهَالُهُ كُمَزَّقَةٌ وَعَلَى دَأْسِهِ أَرَّاكٍ . وَ لَا اللَّهُ مَاوُدُ إِنْ أَنْتَ عَبَرْتَ مَنِي كُنْتَ عَلَى يُقَلَّا عَلَيْ يُقَلِّ عَلْمَ اللَّهِ مِنْ إِذَا رَجَمْتَ إِلَى ٱلْمدِيتَةِ وَقُلْتَ لِأَبْنَالُومَ أَمَّا عَبْدُكُ أَيُّمَا الْمُكُ فَعَدْ كُنْتُ عَبْدَ أَيِكَ مِنْ قَبْلُ وَٱلْآنَ أَمَا عَبْدُك فَإِنَّكَ نُبْطِ لُ لِي مَشُورَةَ أَحِينُولَ . وَمُعْدَلَ هُمَاكَ صَادُونُ وَأَياثَارُ ٱلْكَاهِنَان فَكُلُّ كَلِمة تُسْمَعًا مِنْ بَيْتِ ٱلْمِكِ فَأَخِرْ بِهَا صَادُوقَ وَأَيانًا دَ ٱلْكَاهِيْنِ عَلَيْهِ وَمَنا هُنَاكَ أَبْنَاهُمَا أَجِيَاعُمِنُ بُنُ صَادُوقَ وَيُوَانَانُ بُنُ أَبِيَاكُو فَتُرْسِلُونَ إِلَيُّ عَلَى أَلسَتُمِما كُلُّ كَلِمَةِ تُسْمُونِهَا . عَلَيْ كُوشَايُ صَدِيقُ دَاوُدُ ٱلْمَدِيثَ وَأَبْشَالُومُ دَاخِلُ إِلَى أُورَ شَلِيمَ

#### ألفصل السادس عشر

ويه قلما عَبْر داوه عَن الْهِيّة قليلا إذا بِعِياعُلام مَهْ وَمَن فَيْهُ وَمَهُ حَادَانِ الْمُهُ عَلَانَ عَلَي مُوقَانَ عَلَيْهَا مِنْ أَيْفِ وَمِنْ خَفُوهِ وَبِيهِ عَلَى الْمُهَالَّ اللّهِ لِلْأَلْمِ وَالْمُهُ والْمِنْ لِللّهِ اللّهَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ وَمَن اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل ٱخْرْجَ يَا رَجُلَ ٱلدُّمَّاءَ ورَجُلَ بَلِيمَالَ عَيْمِينَ قَدْ رَدَّ ٱلرَّبُّ عَلَيْكَ كُلُ دِمَّاءَ بَيْتِ شَاوْلَ ٱلَّذِي مَلَكُتَ فِي مَكَانِهِ وَقَدْ دَفَمَ الرَّبُّ مُلْكَكَ إِلَى يَدِ أَبْشَالُومَ ٱلْبِكَ وَهَا أَنْتَ وَاقِمٌ فِي شَرِكَ لِأَنُّكَ رَجُلُ دِمَاءً. ﴿ يَهِيْ فَقَالَ أَبِيشَايُ أَبُنُ صَرُويَةً لِلْمَلْكِ كَيْفَ يَلْمَنُ هٰذَا ٱلْكُلِّ ٱلَّذِتُ سَيْدِي ٱلْمِكَ دَعْنَى أَعْبُرُ ۚ إِلَّذِهِ فَأَصَّلَمَ وَأَسَّهُ. ﴿ وَمَا كَالَ ٱلْمَكُ مَا لِي وَلَكُمْ مَا بَنِي صَرُوبَةَ دَعُوهُ لِلمَنْ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ قَالَ لَهُ ٱلْمَنْ دَاوْدَ فَن يَعُولُ لِلذَا تَفْمَلُ هُكُفَا . عِلَهُ وَقَالَ دَاوْدُ لِأَبِيشَايَ وَلِجَبِيمِ عَبِيدِهِ هُودَا أَيْنِي أَلَّتِي خَرَجَ مِنْ مُلِي يَطلُبُ نَفْنِي فَمَا تُرُونَ ٱلْآنَ بِيَنْكِسِنِيٍّ وَعُومٌ لِلْمَنْ لِأَنَّ الرَّبُّ قَالَ لَهُ عَيْنِهِ لَللَّ ٱلرُّبُّ يَظْرُ إِلَى مَذَلِّتِي وَيُجْزِينِي ٱلرُّبُّ خَيْرًا عَنْ لَمْنِ هَذَا لِي ٱلْيَوْمَ . عَيْنِ وَكَانَ دَاوُدُ وَرَجَالُهُ لِيهِ وُنَ أَنِي ٱلطُّرُقِ وَشَمْى يَسِيرُ فِي عُرْضِ ٱلْجَيْلِ مُقَالِمُهُ وَهُوَ فِي أَكُأْهُ سَيْرِهِ لِمَنْ وَيَدْجُمْ بِأَلْجِهَارَةِ مُفَابَلُهُ وَيَحْنُو ٱلتُرَابِ ، عَلَيْكُ وَجَاءَ ٱلْمِكُ وَجَمِمُ ٱلشَّمْبِ أَلْدِينَ مَمَهُ وَقَدْ أَغَيُواْ فَأَسْقَرَامُوا هُنَاكَ. عَنْهِ وَأَمَّا أَبْشَالُومُ وَيَهِيمُ ٱلشَّبِ رِجَالِ إِسْرَائِيلَ فَأَوَّا أُورَكُلِمَ وَأَحِيتُوفَلُ مَنْهُ . ﴿ لَيْكِيرٌ فَلَمَا دَخَلَ خُوشَانِي ٱلْآرَيْخُ صَدِيقُ دَلُوْدَ عَلَىٰ أَبْشَالُومَ قَالَ خُوشَايُ لِأَبْشَالُومَ لِغِي ٱلْمِكِ ۚ يَغِي ٱلْمِكِ ۚ <del>﴿ وَيَنِي</del> َفَعَالَ أَبْشَالُومُ لِحُوشَايَ أَهْذَا وَݣَاوَكَ لِصَدِيقِكَ مَا بَالْكَ لَمْ تَخْرُجْ مَ صَدِيقِكَ. ٢٢٠ فَقَالَ حُوشَايُ لِأَبْقَالُومَ كُلًا وَلَكِنَّ أَلْتِي ٱخْتَارَهُ ٱلرَّبُّ وَهٰذَا ٱلشَّبْ وَجِيعٌ دِجَالِ إِسْرَائِسِلَ لَهُ أَكُونَ وَمَهُ أَقِيمٍ . عِنَهِ وَبَعْدُ فَنِ ٱلَّذِي أَخْدِمُهُ أَكُيْسَ هُوَا أَبُّهَ فَكَمَا حَدَمَتُ بَيْنَ يَدَي أَمِكَ أَكُونُ مَيْنَ يَدَيْكَ . ١٠٠ وَقَالَ أَبْقَالُومُ لِأَحِنُوفَ لَ أَشِيرُوا مَاذَا تَصْنَمُ . والله فَقَالَ أَحِينُوهُ لِأَ بُصَالُومَ أَدْخُلُ عَلَى سَرَادِي أَبِكَ اللَّهَ ، ي تَرَكَهُنَّ لِخَظ النِّيْتِ فَيْنُمْمُ إِسْرًا يُولُ جَيِهُمْ أَنَّكَ قَدْ صِرْتَ مَكْرُوهَا مِنْ أَيِكَ فَتَشْتَدُ أَبِيي جِيم أَقْدِينَ مَمَكُّ . عِنْهِ مَشْرِبُتْ لِأَبْشَالُومَ خَبْسَةٌ عَلَى ٱلسُّفْحِ وَدَخَلَ أَبْشَالُومُ عَلَى سَرَادِي أَبِيهِ عَلَى مَشْهَدِ جَمِيم إِسْرَائِيلَ. ١٠٠٠ وَكَانَتِ ٱلْمُثُودَةُ ٱلَّذِي كَانَ يُشِيرُ بِهَا أَحِيُونَالُ فِي يَكُ لَأُ إِم كَنْفُورَةِ مَنْ يَسْأَلُ أَفَةً . كَذَا كَانَتْ كُلُّ مَشُورَةِ أَحِيُوفَلَ عَلَى دَاوُدَ كَانَتْ أَوْعَلَى أَبْتَالُومَ

# ألفضل السابع عشر

عَيْدٌ وَقَالَ أَجِينُومَلُ لِأَبْشَالُومَ دَعْنِي أَنْفِبُ ٱثْنِي عَشَرَ أَلْفَ رَجُل فَأَقُومَ وَأَسْمَى فِي طَلَبِ دَاوُدَ هٰذِهِ ٱلْمُلِلَّةَ ﴿ ٢٠٠٤ وَأَنْجُمْ مَلَيْهِ وَهُوٓ مُنْي وَمُسْتَرْخِي ٱلْبَدَيْنِ وَأَدْعَهُ فَيْرْبُ جِيمُ الشَّمْدِ ٱلَّذِينَ مَهُ وَأَمْرِبُ ٱلْمِكَ عَلَى أَنْفِرَادِ عِنْ وَأَدْدُ جِمِمَ الشَّمْدِ إِلَيْكَ فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ الَّذِي تَطَلُّهُ لِيَادِلُ رُجُوعَ ٱلْجَبِيعِ وَيَكُونُ ٱلشَّبُ كُلُّهُمْ فِي سَلامٍ. كالله تَصَمُنَ ٱلْأَمْرُ فِي عَنِي أَبْسَالُومَ وَفِي عُيُونِ جَيعٍ شَيْخٍ إِسْرَائِيلَ عَيْدٍ وَقَالَ أَيْشَالُومُ أَدْعُ لِل اَيْشَا خُوشَائِي ٱلْأَرْكُ فَتَشَعَ مَا يَقُولُ هُوَ أَيْشًا . عَيْمِ فَأَقَ خُوشَائ اَبْشَالُومُ فَكُلُهُ أَبْشَالُومُ قَائِلًا إِنَّ أَجِينُونَا قَالَ قَا كَمَا وَكَا النَّشَالُ بِمَسْبِرِ كَالِيهِ أُمْ لَا تَكُلُمُ أَنْتَ . ﴿ وَهُلِي ظُالَ حُوشَايُ لِأَبْشَالُومَ لَيْسَ حَسَنَامَا أَشَادَ بِهِ أَجِيثُوفَلُ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ . ﴿ يَكُمُ وَقَالَ حُوشَايُ أَنْتَ تَمُرِفُ أَبَاكَ وَرِجَالَهُ إِنَّهُمْ أَشِدُآآ وَتُغُوسُهُمُ مَرْدَةُ كَالْدُابِةِ التَّاكل فِي الصُّغْرَاء وَأَبُوكَ رَجُلُ مَرْبِ لَا يَبِيتُ مَمَ الشَّنبِ جِنْ وَلَدْ يُكُونُ أَلَآنَ عُتَبالِ فِي إِحْدَى ٱلْخُمْرُ أَوْ فِي بَضِ ٱلْأَمْكُتَ فَكُونَ إِذَا سَعَطَ بَسْنَ هُولَا آفِي أَوْلِ ٱلْأَمْرِ أَنَّ ٱلسَّامِعَ يَسْمُ فَيَقُولَ فَدُ وَقَمَتُ كُمْرَةُ فِي ٱلصَّمِي الَّذِينَ وَرَآهَ أَبْمَالُومَ . عِنْهِ وَإِذْ ذَاكَ فَإِنْ ذَا آلُهُم أَيْنَا ٱلَّذِي ظَلُهُ كَمَّل ٱلْأَسْد يَذُوبُ ذَوَانا لِأَنَّ جِيمَ إِسْرَائِيلَ يَمْرِفُونَ أَنَّ أَبَاكَ جَبَّادٌ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ مَمَهُ ذَوُو بَأْسِ. عَنْهُ لَذَ اللَّهُ أَشِيرُ عَلَيْكَ إِنْ يَجْتِمَ اللَّكَ جِيعُ إِسْرَائِسِلَ مِنْ دَانَ إِلَى بِلْرَسَبَ كَالْزُمْلِ الَّذِي عَلَى الْجَرِ فِي الْكَنْرَةِ وَأَنْتَ بِنْسَكَ تَسِيرُ فِيَا بَيْنِهُمْ عَلَيْ فَالْتِيهِ فِي أَحَدِ ٱلْأَمَاكِن حَيْثُ هُوَ وَتَتَزَلُ عَلَيْهِ نُزُولَ الَّذِي عَلَى ٱلْأَرْضِ فَلَا يَبِتَى بِنهُمْ أَحَدُ بِنَّهُ وَمِنْ جِيمِ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ مَنهُ ﴿ يَزِينًا وَإِن ٱنْحَاذَ إِلَى مَدِينَةٍ مَعْيلٌ جِيمُ إِسْرَائِيلَ إِلَ يَكُ ٱلْمَدِيَةِ حِبَالًا وَتُحَرُّونَهَا إِلَى الْوَادِي مَثْنَ لَا يَبْتَي هُنَاكَ وَلَا حَصَاةٌ . جِيجِيج فَتَالَ

أَنِشَالُومُ وَجَعِمُ رَجَالَ إِسْرَائِيلَ إِنْ مَشُورَةَ خُوشَايَ ٱلْأَرْكِيِّ خَيْرٌ مِنْ مَشُورَةِ أَحِيتُوفَلَ. وَكَانَ ٱلْأَبُّ فَدْ أَمَرُ أَنْ تَبْطُلَ مَثُورَةُ أَحِيتُوفَلَ الصَّائِبَةُ أَيْتِلَ ٱلرَّبُّ ٱلمُّرَّ بأَبْعَالُومَ. بِينَ إِنَّ أَحِيثُوا لَمُ خُوشًاي لِصَادُوقَ وَلِأَ بِإَنَّارَ ٱلْكَاهِنَيْنِ إِنَّ أَحِيثُوفَلَ أَشَارَ عَلَى أَبْشَالُومَ وَعَلَى شُيوخ إِسْرَائِيلَ بِكَفَا وَكَفَا وَأَشْرَتْ أَنَا بِكَفَا وَكَفَا ﴿ إِنَّهِ فَأَنْفَذَا الْآنَ وَأَعْلِما دَاوُد سَرِيناً وَفُولَالُهُ لَا تَبِتْ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي صَحْراً أَ الْتَمْرِ وَلَكِنْ بَادِد باللَّهُودِ لِأَلا يُبْتَلَمَ ٱلْمَكُ وَجَهِمُ ٱلشَّعْبِ ٱلَّذِينَ مَمَهُ . ١٠٠ وَكَانَ لِمَ تَآمَانُ وَأَحْيَاعُسُ قَالِمَيْنِ عِنْدَ عَيْنَ رُوجِلَ فَأَنْطَقَتْ إِلَيْهَا أَمَةً وَأَخْبَرَتُهُما فَأَنْصَرُنَا وَأَخْبَرَا دَاوُدَ ٱلْمُكَ لِأَنَّهَا لَم يَعْدِرَا أَنْ يَظْرَا فِي دَاخِلِ ٱلَّذِينَةِ . ١٢٥٤ قَرْآهَا فَتَى فَأَخَبَرَ أَبْشَالُومَ وَأَمَّا هَمَا فَلْمَرَمَا فِي مَسِيهِا وَأَنَّا بَيْتَ رَجُل فِي مُحْرِيمٍ وَكَانَتُ أَنِي دَارِهِ بِلرُ مَنزَلَاهَا . وَإِلَى فَأَخذَت ٱلْمَرْأَةُ دِثَارًا وَبَسَطَتُهُ عَلَى هُم ٱلْلِّهِ وَنَضَرَتْ مَلَيْهِ جَثِيثَةً وَلَمْ يُلُّم ٱلْأَمْنُ · كُنْ مُوْفَدَ عَبِيدُ أَبْشَالُومَ إِلَى ٱلْمُرَاقِي ٱلْيَتِ وَقَالُوا أَيْنَ أَجِيَاعُصُ وَلُونَاتَانُ. فَقَالَتْ لَمْمُ ٱلْمَرْأَةُ فَدْ عَبَرًا قَتَاةَ ٱلْمُلَآءَ . فَفَتَّشُوا فَلَمْ يَجِدُوهُمَا فَرَجَمُوا إِلَى أُورَشَلِيمَ . كاللهِ وَبَنْدَ أَنْصِرَافِيمَ خَرَجًا مِنَ ٱلْهِرِ وَٱنْطَقًا وَأَخْبَرًا دَاوُدُ ٱلْمِكَ وَقَالَا لَهُ تُومُوا وَأَغْرُوا أَلِيَاهُ عَاجَلًا لِأَنَّ أَحِيْوُمُلَ أَشَارَ فِيكُمْ بِكُنَّا وَكُفًّا . عِنْهِ قَمَّامَ دَاوُدُ وَجِيعُ الشَّفِ الَّذِينَ مَعَ فَ وَعَبُرُوا الْأَرْدُنَّ ظُلَّمَ يَبَيْقِ الشُّجُ وَمِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا عَبْرَ الْأَرْدُنَّ والمنظمة وأى أحيثوفل أنَّ مَشُورَتَهُ لَمَّ يُعِمَلُ بِهَا شَدَّعَلَى الْجَارِ وَقَامَ وَأَنْصَرَفَ إلى بَيْتِهِ فِي مَدِينَتِهِ وَأَوْمِي لَيْتِهِ وَخَنَلَ نَفْسَهُ وَمَاتَ وَدُفِنَ فِي قَبْرِ أَسِهِ ، ١٠٠٠ وَأَمَا دَاوُدُ غَوَافَ إِلَى عَنَائِمَ . وَعَبَرَ أَبْشَالُومُ ٱلْأَدْدُنَّ هُوَ وَتَجِيعُ رِجَالٍ إِسْرَائِيلَ مَمُّه وَإِنَّا وَأَقَامَ أَبْشَالُومُ تُمَاسًا بَدَلَ يُوآبَ عَلَى ٱلْجَبْشِ وَكَانَ فَعَلَمَا آبَنَ رَجُل يُقَالُ لَهُ بِثْرَا ٱلْإِسْرَا يْبِلِي ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي دَخَلَ عَلَى أَيْجَا يُلِلَ بِلْتِ فَاحَاشَ أَخْتِ صَرُويَةَ أُمَّ يُوكَّبَ. كَ وَزَّلَ إِنْرَا نِيلٌ وَأَ بِشَالُومُ أَرْضِ جِلْمَادَه عِنْ وَكَانَ عِنْدُ دُخُولِ دَاوُدَ عَمَّا نِيمَ أَنْ أَنَّاهُ شُوبِي بْنُ نَاحَاشَ مِنْ دَبِّهِ يَنِي عَمُونَ وَمَا كِيرُ بْنُ عَيْبِيلَ مِنْ لُودَ بَارَ وَيَر ذِلَّايُ ٱلِلْمَادِيُ مِنْ دُوجَلِيمَ عِنْهُ وَمُوافُرُ شَا وَطُسُوسًا وَأَوْعِيدَةَ خَزَفِ وَجِنْطَةٌ وَشَبِيرًا وَدَفِينًا وَفَرِيكًا وَفُولًا وَعَدَا وَحِيْمًا مَنْوِيًّا عِينِهِ وَمَسَلًا وَسَمَّا وَمُثَانًا وَجُبُنَ بَقَر لِمَاوُدُ وَيَشْفِ أَلَيْنَ مَمَهُ لِيَا كُلُوا لِأَنَّمُ قَالُوا إِنَّ ٱلشَّبَ جِبَاعٌ وَقَدْ تَبِبُوا وَعَطِينُوا فالقفر

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

عِنْهِ وَأَحْمَى دَاوُدُ ٱلشُّبَ ٱلَّذِينَ مَمَهُ وَأَمَّامَ عَلَيْهِمْ رُؤْسًا ۚ ٱلْوَفِ وَرُؤْسًا ۚ مِثِنَ . وَادْسَلَ دَاوُدْ ٱلشَّفَ كُنَّهُ غَتَ يَدِيهُ آبَ وَالثُّكْ تَحْتَ بِدِ أَبِيشَايَ آنِ مَرْ وَهَ أَخِي يُوآبَ وَٱلثَّلَثَ تَحْتَ يَدِ إِنَّايَ ٱلْجَنِّي وَقَالَ لَلْكُ لِمُشْفِراً قَا أَيْمَا أَخْرَاجُ مَمْكُمْ. جي فَال الشَّفْ لَا تَغُرُمُ أَنْ لِأَنَّا إِذَا هَرَ بَا غَنْ لا يُهالُونَ بِنَا وَإِذَا مَلَ فِمْ فَا لَا يُبَالُونَ بِنَا أَمَّا أَنْتَ فَكُمُشَرَّةِ آلَافٍ بِنَا فَالْأَصْحُ أَنْ تُكُونَ لَنَا غَبِدَةً مِنَ الْدِنَ. وَيَعْ فَقَالَ لَمْمُ اللَّكُ مَا يَعْسُنْ فِي غُوْرِيكُمْ أَصْنَفَهُ . فَوَقَتَ اللَّكِ بِجَانِبِ الْبَابِ وَخَرَجَ الشُّفُ كُنُّهُمْ مِنْهُ مِنْهُ وَأَلْمَا أَهَا . عِيدٍ وَأَمَرَ اللَّكَ عُلَبَ وَأَبِيشَايَ وَإِنَّايَ وَقَالَ لَمْمُ رَضُوا لِي بِالْفَتَى أَبْشَالُومَ وَسِمَ الشَّفِ كُلُّهُمْ مَا أَوْمَى بِهِ ٱلْلِكُ جِمِمَ ٱلْفُوادِ فِي أَمْر أَبْشَالُومَ وَ كُلِّ وَمَرْجَ الشُّبُ إِلَى المُعْرَآهِ عِلْهِ إِسْرَائِيلَ وَكَانَ الْمَثَالُ فِي عَلَيهُ أَفْرَائِيمَ ﴿ كُنِّهِ فَأَنْكُمْرَ هُنَاكَ شَعْبُ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَجْهِ عَبِيهِ دَاوُدُ وَكَانَتْ هُنَاكَ مَفْتَلَةُ عَظِيمَةٌ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ وَقُولَ عِشْرُونَ أَلْمًا . ﴿ وَكُانَ ٱلْعَالُ مُنْفَشِرًا هُنَاكَ عَلَى وَجُهِ ٱلْأَدْضِ كُلِّهَا وَٱفْتَرَسَتِ ٱلْنَابَةُ مِنَ ٱلشَّبِ ٱكْثَرَ بِمَا ٱفْتَرَسَ ٱلسَّيفُ فِي ذٰلِكَ أَيْوْمٍ . عَنْ إِلَيْ اللَّهُ أَبْشَالُومُ سَبِيدِ دَاوُدَ وَكَانَ أَبْشَالُومُ وَاكْمَاعَلَى مَثْلِ فَدَخَلَ ٱلنَّمْالُ تَحْتَ أَعْمَانِ بَلُوطَةٍ عَظِيمَةٍ مُلْتَغَةٍ فَتَمَلَّنَ وَأَلْمُهِ بِالْبُلُوطَةِ قَرْفِعَ بَيْنَ السَّانَة وَالْأَرْضِ وَمَرُّ ٱلْبَثَلُ مِنْ تَحْتِهِ . ﴿ يَعْلِيكُ فَرَآهُ زَجُلُ فَأَخِرَ لِوَآبَ وَقَالَ لَهُ ۚ إِنِّي رَأَتُ أَيْمَالُومَ مُمَكًّا بِالْبُوْمَةِ . عِلَيْهِ مَثَالَ يُوآبُ لِلَّذِي أَخْرَهُ عَنْ زَأَيْهُ ظِيلَةًا لَمْ تَضْرِبُهُ هُنَاكَ إِلَى

عَلْمَتْ الْيُومَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَبْشَالُومُ حَبًّا وَكُمَّا كُنَّنَا قَدْ هَلَّكُنَا خَلْنَ حِينَيْهِ الأَمْرِ فِي عَيْنِكَ . ﴿ وَهُمْ الْآنَ وَأَمْرُجُ وَمَلْبِ ثَلُوبَ عَبِيدِكَ لِأَنِي قَدْ أَضَمَتْ بَالرَّبِّ إِنْ لَمْ تَخْرُجُ لَا يَبِتْ عِنْدَكَ أَقَلِيَّةً أَحَـدُ فَيْكُونُ ذَٰلِكَ شَرًّا طَلْئِكَ مِنْ كُلِ شَرّ لَيْحَهُ مُنْـذُ صَالِمَكَ إِلَى ٱلْآنَ . ﴿ يَهِمُ قَمَّامَ ٱلْمِكُ وَجَلَسَ بِٱلْبَابِ . فَأَخْبِرَ ٱلشَّبُ وَفِيلَ لْمُمْ هُوَذَا ٱلْمِكَ جَالِسُ بِٱلْبَابِ فَأَقْبَلَ ٱلشَّفِّ كُلُّهُمْ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَى ٱلْمِكِ . وَأَمَّا إِسْرَائِيلُ فَهَرَ يُواكُلُ إِنْهَانِ إِلَى تَحْيِيدِ ، كَانَاكُ وَكَانَ جَيعُ ٱلشَّمْبِ فِي خِصَام فِي تجيم أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ قَائِينَ إِنَّ ٱلْمُكَ هُوَ ٱلَّذِي أَنْقَلْنَا مِنْ أَيْدِي أَعْدَآيْنَا وَهُو خَلْصَنَامِنْ أَيْدِي أَقْلِسْطِينِينَ. وَٱلْآنَ قَدْ هَرَبَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِأَجْلِ أَبْسَالُومَ ١٤٢٥ وَأَبْشَالُومُ أَلَّذِي مَسَعْنَاهُ عَلَيْنَا مَلَكًا قَدْ فُتِلَ فِي ٱلْحُرْبِ وَٱلْآنَ فَلمَاذَا أَنْهُمْ مُتَعْلِعِدُونَ عَن إرْجَاع ٱلْمِكِ ، ١ اللَّهِ وَبَعَتُ ٱلْمِكُ دَاوُدُ إِلَى صَادُوقَ وَأَبِيَانَادَ ٱلْكَاهِنَيْنِ قَالِلا كَلِمَا شُيُوحَ يُهُوذَا وَتُولَا لِلذَا تَكُونُونَ أَنْهُمُ ٱلْآخِرِينَ فِي رَدِّ ٱلْمِكِ إِلَى يَنِيْهِ وَكَعَانَ كَلامُ جَي إِسْرَائِيلَ قَدْ بَلَغَ إِلَى ٱلْمَلِكِ فِي نَبِيْهِ ﴿ \$ \$ إِنَّا أَنْهُمْ إِخْوَقِي أَنْهُمْ عَظْبِي وَلَحْيي فَلِسَافًا تُكُونَ ٱلْآيَرِينَ فِي إِرْجَاعِ ٱلْمِكِ . عَنْهِ وَتَعُولَانِ لِمَعَاسًا أَمَا أَنْتَ عَظْمَى وَلَمْ هَكُمْنَا يَسْنُمُ أَفَهُ بِي وَهُكَمْنَا تَذِيدُ إِنْ لَمْ تَصِرُ رَئِيسَ ٱلْخِيْسِ أَمَامِيكُلُ ٱلْأَيَّامِ بَدَلَ عُمَابَ . عَلَيْهِ فَأَمَالَ إِلَيْهِ فَلُوبَ جَمِعٍ رِجَالِ يَهُوذَا كُرُجُلِ وَاحِدٍ وَأَدْسَلُوا إِلَى ٱلْكِ أَنِ ٱرْجِعُ أَنْتَ وَجِيعُ عَبِيدِكَ . عِنْكُ فَرَجَمَ ٱلْمِكْ حَتَّى لَمْغَ ٱلْأَرْدُنَّ فَوَفَدَ يَهُوذَا إِلَى ' ٱلْجَبَالِ وَأَسْتَمَالُوا اللَّهِ لِيُعَرُّوا اللَّكَ الْأُدُدْنَّ ، عَلَيْهِ وَبَادَّدَ عِلْمِي بن جِيرا البّلكيسين أَلْتِي مِنْ يَحُودِمِ وَزَّلَ مَمْ رِجَالِ يَهُوذَا لِأَسْتِمْ إِلِ ٱلْمِكِ دَاوُدَ عِلَيْ وَمَعَهُ أَفْ رَجُلْ مِنْ بَلْيَكِينَ وَصِيبًا غُلَامٌ بَيْتِ شَاوُلَ وَبُوهُ ٱلْخَسْسَةَ عَشَرَ وَعَبِيدُهُ ٱلْمِشْرُونَ لَمُخَاصُوا الْأَرْدُنَّ أَمَامَ اللَّهِ. ١٤٠٤ وَعَبَرَ الْقَادِبُ تَسْير بَيْتِ اللَّهِ وَقَضَّا مَا تَحْسُنُ فِي عَيْنِهِ. كَامًا شِعْبِي بْنُ جِيرًا فَحَرُّ سَاجِدًا أَمَامَ ٱللِّكِ عِنْدَ مُهُودِهِ ٱلْأَدْدُنَّ عَلَيْكِ وَقَالَ فِسَبِكِ لَا تَعُسُ لِي سَيْدِي إِثْمًا وَلَا تَدْسَعُو مَا أَيْمَ بِهِ عَبْدُكَ يَوْمَ خَرَجَ ٱلْمُكُ سَيْدِي مِنْ أُورَ شَلِيمَ وَلَا يُو يَمِ ٱلْمِكُ ذَٰلِكَ فِي ظَلِيهِ عَنْهُ فَمُدْ عَرَفَ عَبْدُكَ أَنِي مُسِئ وَلِذَ إِلَ كُنْتُ ٱلْيَوْمَ أَوْلَ مَنْ جَأْهُ مِنْ جِيمِ بَيْتِ يُوسُفَ وَزَلْتُ إِيمَا مَسْدِي ٱلْكِ . والم المناع الميقاي آبل صراوة وقال الأبل هذا لا يقتل شيي وقد لمن مسيخ ٱرْبِ. عِنْ عَمَالَ دَاوُدُ مَا لِي وَلَكُمْ يَا بَنِي صَرُوبَةَ حَتَّى تُكُونُوا عَلَى فَكَانَا ٱلَيْوَمَ . أَفِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ يُقْتَلُ أَحَدُ فِي إِسْرَائِيلَ أَلْعَلِي أَجْلُ أَنِي ٱلْيُومَ قَدْ صِرْتُ مَلَّكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ. اللهُ وَقَالَ ٱلْمِكُ لِيُعْمَى إِنَّكَ لَا تُمُوتُ وَحَلَفَ لَهُ ٱلْمِكُ • عَلَيْ وَزُلَ مَنْ بُوشَتْ بْنُ شَاوُلَ فِيثُمَّةَ الْمُكِ وَكَانَ كُمْ يَفْسِلْ رِجْلَيْبِهِ وَلَمْ نُحْفِ شَوَارَبُهُ وَلَمْ يَرْحَضْ ثَابَهُ مُذ يْمَ خَرَجَ ٱلْمِكَ إِنَّى ٱلْيُومِ ٱلَّذِي رَجَمَ فِيهِ سَالِنا . عَنْهِ ظَمَّا قَدِمَ إِلَى أُورَشَلِيمَ إِمَّاةً ٱلْهِ عَالَ لَهُ ٱلْهِ ﴾ لِلدَّالَمُ تَأْتِ مَنِي إِمَهِ يُوشَتُ . عَنْهِ قَالَ يَا سَهِ يَ ٱلْهِ قَد مُكَّرَ بِي عَبْدِي لِأَنَّ عَبْدَكَ قَالَ أَشُدُّ لِي عَلَى حَلَو وَأَذَكُبُ وَأَصْلَـا إِنَّ مَمَ ٱلْمِكِ لِأَنَّ عَبْدَكَ أَعْرَجُ عِنْهِ فَسَمَى مِنْبِيكَ إِلَى سَيِدِيَ ٱلْكِ وَسَيْدِي ٱلْمِكُ كُلَّاكِ اللَّهِ فَأَصْنَعُ مَا نَصْنُ فِي عَنْبُكَ . هِيْهُمْ فَإِنْ بَنِتَ أَنِي كُلُهُمْ هُمْ أَهُلُ مُونَّ عِنْدُ سَبِينِ الْلِيَّ وَقَدْ جَلْتَ عَبْدُكَ بَيْنَ الْآكِيلِنَ عَلَى عَلِيْدَ لِكَ فَأَيْ حَقَى لِي بَنْدُ حَقَّ أَمْرُخَ أَيْعًا إِلَى ٱلْمِكِ . ١١٤٤ فَقَالَ لَهُ ٱلْمِكُ حَسْبِكَ أَنْ تَكُكُّمْ فِي أَمُودِكَ فَقَدْ فَلْتُ إِنَّ ٱلْخُمُولَ تُقْمَمُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صِيبًا. عَنْهُ قَالَ مَفِيهُوشَتُ لِمُمَلِّكِ لِلْأَخْذِ ٱلْجَبِيمَ أَيْمَا بَعْدَمَا عَادَ سَدِي ٱلْمِكُ إِلَى بَيْتِهِ بِسَلَامٍ . ﴿ إِنَّاكُ وَزُلَ يَرْدُلُانُ ٱلْجِلْمَادِيُّ مِنْ رُوجَلِيمَ وْعَبَرَ ٱلْأَرْدُنَّ مَمَ ٱلْمُلِكِ لِيُشَيِّمُهُ عِنْدَ ٱلْأَرْدُنَّ . ﴿ ﴿ وَكَانَ يَرْزِلُنَّ يُخْا كَبِرًا ٱبْنَ غَانِينَ سَنَةً وَهُوَ ٱلَّذِي عَالَ ٱلْمُكَ عِنْدَ إِقَامَتِ بَجْنَائِيمَ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا غَيًّا جِدًّا. كَرُونُ لَكُ لِلَّهِ كُلِّوزِيًّا فِي أَغْبُرُ أَنْتَ مَمِي وَأَنَا أَغُولُكَ مَنِي فِي أُورَشَلِيمَ · وي فَالَ يَرْدُلُانِي فِلْمَكِ كُمْ أَيَّامُ سَى حَيَاتِي حَتَّى أَسْمَدَ مَمَ ٱلْمِكِ إِلَى أُورَ صُلِيمَ. وَ إِنَّا أَلْيُومَ أَنِنُ ثَمَانِينَ سَنَتَ فَهِلَ أَفُرَقُ ٱلطَّيِّبَ مِنَ ٱلْحَيْثِ وَهَلْ يَجِدُ عَبْدُكُ طَمْمًا لِمَا ۚ وَأَكُلُ وَيَشْرَبُ وَهَلُ أَسَمُ ۚ أَيْحًا أَسْوَاتَ ٱلْمُنْتِينَ وَٱلْمُنْتِكَاتِ فَلِمَاذَا يَكُونُ

الأَرْضَ مُكْنُتُ أُصْلِيْكَ عَشَرَةً مِنَ الْعَشِّةِ وَمُنْطَقَةً . ﴿ وَهُمَّا لَا الرُّجُلُ لِوْآبَ وَلَوْ نُقَدْتُ فِي رَاحَتِي أَلْمًا مِنَ ٱلْمَضَّةِ لَا رَفَتْ يَدِي عَلَى أَبْنِ ٱلْمِكِ لِأَنَّ ٱلْمُكِ أَوْصَاكَ عَلَى مَسَامِمنَا أَنْحَ وَأَبِيشَاي وَإِنَّايَ وَقَالَ أَحْرَزُوا لِي عَلَى ٱلْفَقَ أَبْشَالُومَ ﴿ وَإِنَّا ك ٱلْكُنُّ كَانُتُ اِنْفِينِ مُكِدَةً إِذْ لَا يَخَنَى عَلَى ٱلْمِكِ شَيٌّ وَٱلْكُنْتَ أَنْبَ قُتَ سِدِي. كِنْهُ فَمَالُ لُولَكُ إِنِّي لَا أَغُمِّلُ هَكُذَا أَمْلَكَ وَأَخَذَ بِيدِهِ ثُلَاثَ مرَابٍ فَأَنْشَبَهَا فِي ظَبِ أَيْشَالُومَ . وَإِذْ كَانَ لَمْ يَزِلُ حَبُّ فِي وَسَطِ ٱلْبُلُوطَةِ ١٤٠٤ أَحَاطَ بِعَضْرَةُ غِلْمَان عَلِيلُو سَلَاحٍ فِوَآبَ وَضَرَبُوا أَبْنَالُومَ وَقَلُوهُ ﴿ كِيْنِينَ وَنَغَىٰ يُوآبُ فِي ٱلْبُونِ فَكَفّ النَّفُ عَنْ تَعَلُّ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّ يُوآبَ رَدَّ الشُّفِ. عِنْ وَأَخَذُوا أَبْسَالُومَ وَطَرَحُوهُ فِي ٱلْكَايَةِ فِي ٱلْجُلِّبِ ٱلْفَطِيمِ وَجَمُوا فَوْقَهُ جَنَّوةً عَظِيمَةً جِدًّا مِنَ ٱلْحِجَادَةِ وَهَرَبَ جِمِعُ لِسْرًا نِيلَ كُلُّ أَمْرِي إِلَى تَجْيَةِ . عَنْهِ وَكَانَ أَبْشَالُومْ فِي حَاتِهِ قَدْ أَخَذَ وَأَقَامَ لِنَفْسِهِ أَتُسْبَ أَلْذِي فِي وَادِي ٱلْمِكِ لِأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لِي أَبْنُ لِذُكِّرٌ بِهِ أَسِي وَدَعَا ٱلنَّسُبَ بأَسِيهِ وَهُوَ يُدَكِّى بَدَ أَبْشَالُومَ إِلَى هُــذَا أَلَيْهِ . عِنْ إِنَّ أَحَيَا عَمَن بْنَ صَادُونَ قَالَ دَعْنِي أَ إِدِدْ وَأَ بِشِرْ الْلِكَ إِنَّ اللَّهِ قَدِ أَنْتُمْ لَهُ مِنْ أَعْدَانِهِ . وَإِلَيْ فَالَ لَهُ عُوآبُ لَسْتَ صِلْعِب بِصْرَى فِي هَذَا ٱلْيَوْمِ وَإِنَّا تُبْتِرُ فِي قِوْم آخَرَ أَمَّا ٱلْيُومْ فَلابِشَارَةَ لَكَ لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْمِكِ قَدْ قُولَ . عِنْ وَقَالَ فِرْآبُ لِكُونِي أَنْطَلِنْ فَأَخْبِرِ ٱلْمِكَ عَارَأَيْ فَعَبَدَ كُوشِي لِوْآبَ وَجَرَى . عِنْ وَعَادَ أَيضاً أَحِيَاعَص بْنُ صَادُوقَ وَقَالَ لِوْآبَ سَمَا يَكُنْ فَلَتَعْن أُمْرِي أَمَّا أَيْمَا وَرَآهَ كُوشِي . فَقَالَ فِي آبُ لِلْذَا تَجْرِي أَنْتَ يَا بَيَّ وَلَيْسَ لَكَ بَشْرَى نَكُبُ . عَلَيْكُ فَقَالَ مُهَا يَكُنْ فَإِنِّي أَمْرِي. فَقَالَ لَهُ أَمْرِ فَجَرَى أَحِيَاهُمُ فِي طَرِيق ٱلْتُودِ وَسَنِينَ كُوشِي . عِنْ وَكَانَ دَاوُدُ جَالِما بَيْنَ ٱلْبَابِينِ فَطَلَمَ ٱلرَّقِيبُ عَلَى سَطْح ٱلْبَابِ عَلَى ٱلسُّورِ وَرَمْعَ طَرْفَهُ وَنَظَرَ قَلِمَنا بِرَجْلِ يَعْدُو وَحْدَهُ. ﴿ ﴿ وَكَا لَمْ فَادَّى ٱلرَّقِبُ وَأَخْبَرَ ٱلْمِكَ فَقَالَ ٱلْمِكَ ۚ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ فَنِي فِيهِ إِنْشَرَى. وَكَانَ يَسْمَى وَيَكُرُبُ. ﴿ وَأَنْكُمْ ثُمُّ دَأَى أَلَّ فِيبُ رَجُلًا آخَرَ يَمْرِي فَنَادَى أَلَّ فِيبُ أَلْبَوَّابَ وَقَالَ هُوَذَا رَجُلُ يَعْدُو وَحْدَهُ. فَقَالَ ٱللَّهِ وَهُذَا أَيْمَا مُنِيرٌ . وي فَقَالَ الرَّقِيبُ أَدَى سَفَى الْأَوْلِ كَسَنى أَحِيامَسَ أَبْنِ صَافُوقَ . فَقَالَ ٱلْمِكُ هُمَا وَجُلُ صَالِحٌ ۖ يَأْتِي بِبِشَارَةٍ صَالِحَةٍ . ١٤٠٠ فَنَادَى أَحِيَاعُصُ وَقَالَ الْمَلِكِ ٱلسَّلَامُ وَسَجَدَ الْمَلْكِ بِوَجْهِهِ إِلَى ٱلْأَدْضِ وَقَالَ تَيَادَكَ ٱلرُّثُ إِلَهَكَ أَلَّتِي أَسْلَمَ ٱلَّذِمْ ٱلَّذِينَ رَضُوا أَيدِيهُمْ عَلَى سَيدِي ٱلْمِكِ . عَنْهُمْ فَقَالَ ٱلْمَك هَلْ سَلِمَ ٱلْمَتَى أَبْقَالُومُ . فَقَالَ أَجِهَاعَمُ قَدْ دَأَيْتُ ٱخْتِلَاطًا عَظِيًّا حِينَ أَدْسَلَ فِلْ أَحَدَ عَبِيدِ ٱلْمُلِيُّ وَعَبْدَكُ وَلَمْ أَعْلَمْ مَا كَانَ . ﴿ وَمَنْ هُلِنَا فَدَارَ ووَقَفَ . وَيَعَلَى وَإِذَا بِكُوشِي قَدْ وَفَدَ وَقَالَ كُوشِي بُشْرَى لِسَبِدِي ٱلْمِكِ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَدِ أَنْهُمْ لَكَ أَلُومُ مِنْ جِيمِ ٱلتَّارِينَ عَلَك . ١٢٠ مَنَالَ الْمِكْ لِكُونِي مَلْ سَلمَ الْمَقَ أَبْشَالُومُ . فَقَالَ كُوشِي تَكُونُ كَأَ لَنَتَى أَعْدَآه سَبِدِي ٱلْمَكِ وَجِيمُ ٱلَّذِينَ قَالُموا عَلَيْك بِالنَّمْرِ \* عَنْهُمْ فَأَذْتُنَشَ ٱلْمَافِ وَصَمِدَ إِلَى عِلْيَةِ ٱلْبَابِ وَكَانَ يَبِّكِي وَيَقُولُ هَكُذَا وَهُو كَيْمَثَّى يَا لَنِيُّ أَبْشَالُومْ يَا نَبْيَ ۚ وَ لَنَيُّ أَبْشَالُومُ يَا لَيْنِي مْتُّ عِوَمَّنا مِنكَ يَا أَبْشَالُومُ

# ألفضل التاسع عشر

عَنْهِ وَقِيلَ لِيوَآبَ هُوفَا الْمِلِكَ لِيْكِي وَتَخْفِ عَلَى أَبْشَالُومَ ﴿ يَكُمْ فَصَارَتِ النَّمْرَةُ فِي فَلِكَ الْوَمْ مِنْ يَقُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُعْمِلِيلَا اللْمُعْ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْ

عَبُدُكَ بَعَلَا عَلَى سَبِدِي الْمِلِيهِ . هِيهِ فَالْمَهُودُ عَبُدُكَ الْأَدُونُ عَلَيْهِ مِ اللّهِ وَأَنَا مَ صَلّهُ عَبَدُكُ اللّهُ وَأَنَّ مَنْ مَنْ عَبَدُكُ اللّهِ عَلَيْتُ مِنْ مِدْوَقِي مَسْدِعَ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ عَبْدَكَ مَنِ عَلَيْكُ وَلَمْ عَبْدُكَ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْنَ وَكُونَا عَبْدُلُ مَعْ مَنْ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ فَي عَبْدُكَ وَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُ وَكُلُونُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَكُلُّ اللّهُ عَلَيْكُ وَكُلُّ اللّهُ عَلَيْكُ وَكُلُّ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَكُلُّ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَا اللّهُ عَلَيْكُ وَكُلُوا فِيقِي لِللّهُ الْمُعَلِّدُ اللّهُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَا اللّهُ مِنْكُوا وَعَلَيْكُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَا اللّهُ مِنْكُوا وَعَلَيْكُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَا اللّهُ مَلِكُ اللّهُ وَقُلُوا إِنْ فَا وَمُونُوا فَلْهُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَا اللّهُ مِنْكُوا وَقُلُوا إِنْ فَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَا اللّهُ مِنْكُوا وَقُلُوا إِنْ فَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَا اللّهُ مَلِكُوا وَقُلُوا إِنْ فَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَقُلُوا إِنْ فَا عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَا اللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ هَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ألفصل العشرون

وَا تَفَقَ أَنَّهُ كَانَ هُمَاكُ وَاحِدُ مِنْ دِجَالٍ بِلِمَالَ ٱسْمُهُ شَابَمْ بْنُ بِكُرِي مِنْ بَلْلِينَ فَنْخَ فِي ٱلْبُوقِ وَقَالَ لَيْسَ لَنَا نَصِيبُ مَعَ داؤُدُ وَلَا ثَنَامِيرَاتُ مَمَّ ٱبْنِ يَسَّى بمُحَلَّ دَجُلٍ إِلَى خَيْدِهِ إِلْمِرْ الْمِلْ ، عَنْ إِلَا تَدْ جَمِعْ إِمْرَ اللِّي عَنْ دَاوُدْ وَأَ تَبْعُوا شَامَ بَنَ بكري ، أَمَّا بُو يَهُوذَا فَلازمُوا مَلِكُمُمْ مِنَ ٱلأُرْدُنَّ إِلَى أُورَشَلِيمٍ . عِنْ فَأَقَ دَاوْدُ بَيْتُهُ فِي أُورَشَلِمَ وَأَخَذَ ٱلْمِكُ الْمَشْرَ ٱلسَّرَادِيُّ اللَّهِ وَيَكُمْنَ يُخْفَظْنَ بَيْتَهُ وَأَقَامُنْ فِي بَيْتِ تَحْزِ وَكَانَ يَنْوَلْمَنَ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِنَ فَكُنْ تَخْبُوزَاتِ فِي إِيَّةٍ دَايْمَةٍ إِلَى يَوْم وَفَاتِهِنَّ كان وقالَ الْمِكْ لِمَاساً أَجْمُ إِنَّ رِجَالَ يَهُوذًا فِي تَلاَتُهُ أَيَّامٍ وَأَحْمُرُ أَنْتُ هُمُنا. كَنْ إِنَّ فَأَنْطَلَقَ عَمَاسًا لِيُغِمَّ يَهُوذًا فَأَجْلًا عَنِ ٱلْبِعَادِ ٱلَّذِي صْرِبَ لَّهُ . يَهَم فَقَالَ دَاوُدُ لِأْبِيثَايَ ٱلْآنَ يَمْنَعُ بِنَا شَايَمُ بْنُ بِكُرِي شَرًّا بِمَا مَنَعَ أَبْفَالُومُ تَخَذْ عَبِيدَ سَبْدِكَ وَأَنْطَلِنْ فِي إِثْرِهِ لِللَّا نَجِدَ لَهُ مُدْنًا مَسِينَةً وَيُشْهِوَ مِنْ أَمَامِ أَعْيِنَا . عَنْ لَعَ مَرْجَ جِمِعُ دِجَالِ ثُوآَبِ وَأَلْجُلَادُونَ وَالسُّمَاةُ وَجِمِ الْأَجْمَالِ مَرَجُوا مِنْ أُورَشَلِيمَ وَأَضَلَقُوا فِي طَلَبِ شَامَ بْنِ بِكُرِي . يَهِي فَلَمَا أَتْهُوا إِلَى العَفْرَةِ ٱلْعَظِيةِ ٱلَّتِي فِي جِنُونَ أَسْتُعْ أَمُ عَمَاسًا وَكَانَ يُوآبُ عُنْتِومًا بَوْيِهِ أَلْذِي كَانَ لَابِسَهُ وَفَوْقَهُ مِنْطَقَةُ سَيْمَ مَشْدُودِ عَلى خُورَةٍ فِي غِنْدِهِ ظَمَّا تَعَدُّمَ أَنْدَلَقَ ٱلنَّيْثُ، عِنْ عَثَالَ فِوآثُ لَمَالَنَا أَسَالُمُ أَنْتَ يًا أَنِي وَأَخَذَ لِمُ آبُ بِيَدِهِ ٱلْكُنِّي لِلْبَدِّةِ مَامًا لِيُقَلِّهُ . ﴿ وَأَمْ يَخْفِظُ عَامًا مِنَ ٱلسُّيْفِ ٱلَّذِي كَانَ فِي يَدِ يُحَآبَ فَضَرَبَهُ بِهِ فِي بَطْنِهِ فَدَلَقَ أَمْلَاهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَقَقَ عَلَيْهِ فَلْتَ مُمُّ مَعَى يُوآبُ وَأَبِيشَايُ أَخُوهُ فِي طَلْبِ شَابَمَ بْنِ بِكُرِي و عَلَيْهِ وَوَقَفَ عِنْدَ عَمَاسًا وَاحْدُمِنْ عَلْمَان فِوآبَ وَقَالَ مَنْ أَحَبُّ فُوآبَ وَمَنْ كَانَ لَدَاوْدَ فَلَيْتُمْ فُوآبَ. كَنْ وَكُنْ مَمَاسًا غَايْمًا فِي دَمِهِ فِي وَسَعِلِ الطُّريقِ فَلَمَّا دَأَى ٱلرُّجُلْ أَنْ كُلُّ ٱلشُّف يَعْنُونَ نَقَلَ عَمَاسًا مِنَ الطُّريقِ إِلَى الشَّعْرَاء وَطَرَحَ عَلَيْهِ وَإِمَّا إِذْ رَأَى أَنْ كُلَّ مَنْ يَصلْ إِلَيْهِ يَنِفُ . عَلَيْهِ فَلَمَّا نُقِلَ مِنَ ٱلطَّرِيقِ عَبَرَ كُلُّ إِنْسَانِ ورْأَةَ يُوآبَ فِي طَلَبِ شَائِمَ أَنْهِ بَكْرِيَ. ﴿ لَكُنَّا وَكَانَ قَدْ جَاوَدَ جَمِعَ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ إِلَى آبَلَ وَبَيْتَ مَمْكَةً . وَكَالَ جِيعُ ٱلْمُنْتَغَبِينَ قَـدِ ٱلْجَمْعُوا وَسَارُوا وَرَآهُ مُ ٢٠٠٠ فِجَآوا وَحَاصَرُوهُ فِي آبَلِ بَيْتَ مَكَّةَ وَزَّكُوا ثَلَا حِذَّاتُهُ ٱلْمُدِينَةِ نُمَنَدًا إِلَى ٱلسُّورِ وَجِيمُ ٱلشُّفِ ٱلَّذِينَ مَمَّ يُوآتَ كَانُوا يَجِدُونَ فِي هَدْم ٱلسُّود . عِنْ فَادَتِ ٱمْرَأَةُ حَكِيمَةٌ مِنَ ٱلْمَدِيَّةِ ٱسْمُوا أَسْمُوا فُولُوا لُوآبَ أَدْنُ إِلَى هُمَّا فَأَكُمْ فَ يَعِيدُ فَدَنَامِهَا فَقَالَتِ ٱلْمِزَاةُ أَأْتَ يُوآبٍ . فَقَالَ لَمَا أَنَا هُوَ . فَتَالَتْ لَهُ أَنْهُمْ كَلامَ أَمْتِكَ قَالَ أَنَا سَامِعْ . ١٤ فَتَكَلَّمُتْ وَقَالَتْ قَدْ كَانَ يْقَالَ مِنْ قَبْلَ لِيْسَالَ فِي آبَلَ وَهُكَذَا كَانَتْ تَتَمُّ ٱلْأُمُودُ . ﴿ إِنِّي مِنْ أَكْثَر ٱلْمَدْنِ مُسَالَةً وَآمَانَةً فِي إِسْرَائِيلَ وَأَنْتَ طَالِتُ أَنْ تُنْهَكَ مَدِينَةً إِنْ أَمَّا فِي إِسْرَائِلَ

ظَمَاذَا نَتُلَفُ مِيرَاتُ الرَّبِ . عَلَيْهِ فَأَجَابُ لِمَآبُ وَقَالَ خَاسَ لِي حَاسَ لِي اَنْ أَنْفُ وَأَهْلِكَ . عَلَيْهِ لَلْمُنْ الْأَسْ هَكُنَا وَلَكِنْ وَجُلَامِنَ جَبَلِ أَوْ اِيمْ أَنَّهُ شَامُ بَنْ بَكِي قَدْ رَفِيَ يَدَهُ عَلَى الْمُلِيدَ أَوْ سَلَمُوهُ وَحَدُهُ وَتَا أَنْسَرُ فَا عَنِ الْمُوتِينَ . قَالْمَنِ الْمُلَاقِ لِوَالِّهِ هُوَقَا وَأَنْهُ لِلْقَ إِلَيْكَ مِنْ فَوْقِ الشَّوْدِ . عَلَيْهُ وَأَنْفُوهُ إِلَى لِيُرَاتُهُ فَلَى الْمُؤْفِقُ الشَّبِ بِحُكْمَتِهِ فَقَطُوا وَلَمْ شَامَ فِي إلَيْ خَيْقِهِ وَرَبِّعَ قِلْهُ إِلَى لِيرَاتُهُ فَلَى الْمُؤْفِ فَاتَصَرَعُوا عَنِ الْمُدِينَ كُلُّ أَمْرِي إِلَى خَيْقِهِ وَرَبِعَ قُلِهُ إِلَى أَلْمِينَ اللَّهِينِ عَلَيْهُ وَأَوْدُوا عَنِ الْمُونَةُ وَاللَّهِ مِنْ إِلَيْ اللَّهِينِ اللَّهِينَ وَالسَّالِقِينَ وَاللَّمَاتِينَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلِيلًا فَي عَلِيفًا فَالْوَالِمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَي الْمُؤْفِقِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمُواللًا إِنْ الْمُؤْلِقُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْمُؤْلِقُولُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلِقُولُونَا وَالْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

# أَلْفَصْلُ ٱلْحُلِدِي وَٱلْعِنْرُونَ

وَكَانَ جُوعُ فِي أَيِّم دَاوُدَ كَلاتَ سِنِينَ سَنَةَ بَعْدَ سَنَةٍ . فَأَلْتَسَ دَاوُدُ وَجْهَ ٱلرَّبِ فَقَالَ ٱلرَّبُّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ شَاول وَبَيْدِ بَيْتِ ٱلدِّمَاء لِأَنَّهُ قَتَلَ ٱلْجِنْدِنِينَ. ٱلْكُ ٱلْجِنْونِينَ وَكُلُّهُمْ ، وَأَ يَكُن الْجِنْونُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَانِسِلَ بَلْ مِنْ بَيْتَةٍ ٱلْأُمُودِيِّينَ وَكَانَ بَنُو إِسْرًا ثِيلَ قَدْ حَلَنُوا لَهُمْ فَطَلَبَ شَاوُلُ فَكُمْ عَبْرَةً عَلَى بَنِي إِسْرَا ثِيلَ وَيَهُوذَا . وَهُمَّ وَقَالَ دَاوُدُ لِلْمِنْونِينَ مَا أَلْنِي أَسْتُمْ كُكُمْ وَعَاذَا أَكُثُمْ تُعُارَكُوا ميرات ٱلرَّبِّ . عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ ٱلْجِبْنُونُونَ لَلِسَ لَنَا عَلَى شَاوُلُ وَأَهْلِ بَيْدِهِ فِيشَةٌ وَلَا ذَهَبُ وَلَا لِنَا أَحَدُ خَلِكُهُ فِي إِسْرَايْلِ. فَقَالَ لَمْمُ مَا أَنْذِي تَقُولُونَ فَأَفْسَهُ لَكُمْ . عَيْنِ فَقَالُوا لِسَلِكِ ٱلرُّجُلُ ٱلَّذِي أَهَلَكُنَا وَٱلَّذِي عَمِلَ عَلَى إِلَادَيْنَا حَتَّى لَا يُعْيِمُ فِي جِيمِ حُدُود إِسْرَائِيلَ كي يُعطَى لَنَا سَبْقةُ رِجَالِ مِنْ بَنِيه فَتَصَلَّهُمْ الرَّبْ فِي جَبْمِ شَاوُلْ عُتَارِ ٱلرَّبِّ. فَتَالَ لَمْمُ ٱلْمِكَ أَعْمَلِي . عَنْ وَأَشْفَقَ ٱلْمِكَ عَلَى مَفِينُوشَتَ بْنِ يُوْتَاكَانَ بْنِ شَاوُلَ مِنْ أَجْلِ يَينُ ٱلرَّبِّ ٱلِّي بَيْنَهُما بَيْنَ دَاوْدَ وَيُونَاكَنَ بْنِ شَاوُلُ . ﴿ يَهِي كُاخَذَ ٱلْكِكُ ٱنفى وصَعَهَ بِنْتِ أَيَّةَ ٱللَّذَيْنِ وَلَسَتُهُمَا لِشَاوَلَ وَهُمَا أَدْمُونِي وَمَفِيهُ وَسَتُ وَبَنِي مِيرَابَ ثِنَّةٍ شَاوَلَ المُنسَةُ الَّذِينَ وَلَنَتُهُمْ لِمَدْدِيثِيلَ بْنِ يَرْدُلُايَ الْخُولِي عِنْ فَأَسْلَمُهُمْ إِلَى أَيْدِي ٱلْجِيْونِينَ فَصَلَبُوهُمْ عَلَى ٱلْجَبَلِ أَمَامَ ٱلرَّبِ فَلَكُوا سَبَعْهُمْ جِمِا وَكَانَ مَعْتَلُهُمْ فِي أَبَداً وَ حَمَادِ ٱلصَّبِرِ ، ١٤٠٠ فَأَخَذَتْ رِمْفَة بِنُ أَيَّةً مِنْعَا وَفَرَشَتْ لِنَفِهِ مَقَلَ الْمَعْزَةِ مُنْذ أَبْدَأَ الْحُصَادِ حَتَّى قَطَرَ عَلَيْهِمِ الْمَلَ الِيهَ وَلَمْ تَدَعْ طَلِيرَ النَّمَا وَيَرْ عَلَيْهِم عَهَارًا وَلَا وَحْنَ ٱلصَّحْرَاءَ لَيْلا ، عِلَيْنِ فَأَخْبِرَ دَاوْدُ عَاصَنَتْ رَضْعَةً بِلْتَ أَبِّهُ سُرِيَّةٍ شَاوُلَ كالله فَأَنْطَلَقَ دَاوُدُ وَأَخَذَ عِظَامَ شَاوُلَ وَمِطَامَ يُوكَاتَانَ أَبْيِهِ مِنْ عِنْدِ أَهْل يَابِيش جِلِمَادَ أَلَّذِينَ سَرَقُوهَا مِنْ سَاحَةٍ يَيْتَ شَانَ مِنْ حَيْثُ عَلَمْهَا ٱلْلَسْطِينُونَ يَوْمَ كَسَرَ الْفَسْطِينُونَ شَاوُلَ فِي أَجِلُوم عِنْ وَأَصْمَدَ مِنْ هُنَاكَ عِظَامَ شَاوُلَ وَعِظَامَ مُوَانَانَ أَنِهُ وَجَمُوا عظامَ ٱلْمُلُوبِينَ عِنْ ﴿ وَدَفُّوا عظامَ شَاوْلُ وَيُواْتَانَ ٱلْبِ فِي أَرْضَ بْنَامِينَ بِصِيلَم فِي مَثْبُرَةٍ قِيس أَبِهِ وَتَصَوَّاكُلُّ مَا أَمْرَ بِهِ ٱلْمِكُ وَصَرَفَ ٱلله عَضَهُ عَن ٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ . يَحْدُ وَكَانَتْ أَيْمًا حَرْبُ بَيْنَ ٱقْلِسْطِينِينَ وَإِسْرَائِيلَ فَتَزَلَ دَاوْدْ وَعَيدُهْ وَمَارَبُوا ٱلْقَلِيْطِينِينَ فَكُلَّ دَاوْدْ ، عَنْ إِذَا بِيشْيِينُوبَ أَحَدِ بَنِي أَخْبَارِهَ أَلَّذِي وَذَنْ رَحْمِهِ ثَلَاثُ مِنْهِ مِنْقَالِ مِنْ نَحَلَى وَكَانَ مُتَقَلِدًا سَيْقًا جَدِيدًا قَدْ هَمَّ أَنْ يَفْتُلَ دَاوُدْ ، عِنْ إِنْ فَتَدَازَكُ أَبِيعَايُ أَبْ صَرُويَةً وَصَرَبَ الْفَلِيطِيقُ فَتَنَاهُ . حِلْنَذِ أَسْفَلْتَ دَاوْدُ رَجَالُهُ وَقَالُوا لَا تَخْرُجُ مَعْتَ إلى ٱلْحُرْبِ وَلَا تُعلَيْ لِيرَاجَ إِسْرَائِيلَ. إِنْ وَكَانَتُ أَيْنًا بَعْدَ ذَلِكَ مَرْبُ فِي جُوبَ مَمَ ٱلْلِسْطِينِينَ فَتَنَا حَيْنَدِ سِبْكَاي الْوَيْنِي سَفَا أَحَدَ بَنِي الْجَارِةِ ، عَلَيْنَ ثُمُّ كَانَتْ أَيْسًا مَرَبُ يَيْجُوبَ مَمَ ٱلْكُسْطِينِينَ فَتَنَالُ أَلْمَانَا ثِنْ يَاعِيرَ لَمِي أَخَا خِلْيَاتَ ٱلْجَنِّي وَكَانَتْ قَامُ رُغِهِ كُنُول ٱلسَّاجِ . وَيُهُمِّ وَكَانَتْ أَيْمًا مَرْبُ فِي جَتَّ وَكَانَ رَجْلَ مَلوِيلُ الْقَامَةِ أَعْلَىٰ الْيَدَيْنِ وَالرَّجَلَيْن لَهُ أَدْتُمُ وَعِشْرُونَ إِصْبَنَا وَهُوَ أَيْمَا مِنْ بَنِي ٱلْجَابِرَةِ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي وَأَمْ إِسْرَا يُلِلَّ مُثَنَّةً لَهُ مَا تَانَ بْنُ شِمَا أَنِي دَاوْدَ ، ﴿ يَهِلُهُ مُولَادَ الْأَرْبَةُ كَانُوا مِنْ بَنِي ٱلْجَابِرَةِ فِي

# جَتَّ فَسَعُلُوا بِيَدِ ذَاوْدَ وَأَيْدِي عَبِيدِهِ

# الفصل الثاني والعشرون

وي وكلَّم مَاوْدُ ٱلرُّبُّ بِكَلام هذا النَّسِيدِ عَمَ أَنْمَذَهُ ٱلرُّبُّ مِنْ أَيْدِي جِيم أَعْدَ آنِهِ وَمِنْ يَدِ شَاوُلُ عِنْ ﴿ قَالَ . أَزُبُّ صَغَرَقِ وَعَلَيْهِي وَمُنْقِدِي . عَنْ إِلَّهُ مَنْ أَنْ أَعْصِمُ عِبَنِي وَقُرْنُ خَلامِي وَمَعْمِل وَمَلاذِي غُلِقِي مِنَ ٱلظُّلْمِ خَلَّمَتِي . عَلِيمِ أَدْعُو الرَّبُ ٱلْحَبِيدَ فَأَغْمَى مِن أَعْدَانِي . ﴿ يَهِي فَإِنْ أَمْوَاجَ ٱلْمُوتِ ٱلْكَتَفَنِي وَسُولَ ٱلْخُبُور هَا لَنْ ﴿ وَحَالِكَ ٱلْهَاوَةِ أَحَاطَتْ بِي وَأَشْرَاكَ ٱلْوَتِ نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيُّ . وي يجيندَ منه في أدُعُو الرَّبِّ وَإِلَى إِلَى أَهْمَتُ فَيَسْمُ مِنْ هَيْكَلِهِ صَوْتِي وَصُرَاخِي بَيْلُمُ مِنْهَنَّهُ . ١٤٠٤ إِذْ تُجْتِ ٱلأَدْمَ وَزَ لَزَلَتِ أَدْتُكِفَتْ آسَاسُ ٱللَّهَا ۚ وَمَادَتْ مِنْ أَضْطِرُام غَضَهِ . عِنْ صَلَمَ دُخَانُ مِنْ أَنْفِهِ وَمِنْ فِيهِ نَادُ آكَلَةُ جَرُّ مُعَدُه و الله الما ألم المات ورزل والشباب تحت قدميد ، المناه وك على كروب وطار وَرُوْيَ عَلَى أَجْمَةِ ٱلرِّياحِ وَ عَلَيْهِ جَمَلَ ٱلظُّلْمَةَ مَظِلَّةٌ حَولَهُ ثُرَّ ٱلْمِياءِ وَدَجْنَ ٱلشَّفْ. وي مِنْ بَهَا أَهُ مَشْرَتِهِ أَسْتَمَلَ جَرُ الدِهِ عِنْ إِلْهِ الْمُعْدَ الرَّبُّ مِنَ السَّمَا وأسمَّ اللَّي سَوْتُهُ . ١٠ أَرْسُلَ سِهَاماً فَسَنَّتُهُم رَفّا فَزَعْهِمُ • ١٠ لَلْكِ ظَهَرَتْ أَغُوادُ ٱلْجُرِ وَأَتْحَسَرَتْ آسَاسُ الْمُسْكُونَةِ مِنْ ذَخِرِ ٱلرَّبِ مِنْ هُبُوبِ دِيجِ أَنْفِهِ ﴿ ١٤٠٤ أَدْسَلَ مِنَ ٱلْعَلَا ۗ فَأَخَذَنِي وَٱ تَتَمَلَنِي مِنَ ٱلْمِياءِ ٱلْعَلِمَةِ ﴿ ٢٠٠٤ أَنْقَذَنِي مِنْ عَدُوِّيَ ٱلشَّفِيدِ مِنْ مُنْفِعِي لأنهم قودا عَلَى عَلَيْهِ الدُروني في يزم بليتي فَكَانَ ٱلرَّبْ عَشْدِي . ١٠ المُرْجَعِي إِلَى ٱلنَّحْبِ وَخَلَصْنِي لِأَنَّتُ وَمَنِي مِنِي • عَيْنِيجٌ كَافَأَنِي ٱلرُّبُ بِحَسَّب بِرِّي وَبَحَسَرُ طَهَاوَةِ يَدَيُّ أَنَّانِني ﴿ إِنِّ إِلَيْ خَفَلَتْ طُرُقَ ٱلرَّبِّ وَلَمُ أَعْسَ إِلَى ﴿ لِمُنْ لِأَنَّ أَحْكَامُهُ كُلُّهَا أَمَا بِي وَسُنَهُ لَمُ أَحَدُ عَنَهَا . ١٠ كُنْ صِرْتُ لَدَهِ كَامِلًا وَأَحْتَفَظت مِن إثمي و ﴿ فَأَكَّابِنِي ٱلرَّبُّ بِحَسَبِ رِي بِحَسَبِ طَهَادَتِي أَمَّامَ عَيْنَهِ ، ﴿ وَهِ مَعَ ٱلرُّحُومُ تَبْدُو رَحُومًا وَمَمَ ٱلرُّجُلِ ٱلْكَامِــلِ تَبْدُو كَامِلًا ﴿ ١٠ عَمْمُ مَا ٱلْنَقْلَمِ تَبُّدُو مُعَلِّمِوا وْمَمَ ٱلْمُوْجَ تُبُدُّو مُلْتُويًا . عِنْ وَتُخْلِصُ الشُّفِ ٱلْبَائِسَ وَغَنْسَاكَ عَلَى ٱلْمُرَفِّينَ فَضَمْهُم ، عَنْ إِلاَّ لَكَ أَنْتَ سِرَاجِي يَا وَبُ وَالرَّبُ لِيوْظُلُمَتِي ، عَنْ لِلَّذِي إِلَ أَنْهُمُ ٱلْكُتَابُ وَبِإِلِي أَتَسَوَّدُ ٱلسُّورَ ، عِلَيْهِ أَهُمْ طَرِيقُهُ كَامِلٌ وَقُولُ ٱلرَّبَ بَقُّ . هْوَ عِمَنَّ لِجَدِيمِ ٱلْمُسْتَمْصِينَ بِهِ . ﴿ لِلَّذِنَّهُ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرَ ٱلرَّبِّ وَمَنْ صَفرتُهُ غَيْرَ إِلْمِنَا، ﴿ وَهِي أَمَّةُ عِزْي وَبَأْسِي أَسْكَ ٱلْكَامِلَ فِي سَبِيلِهِ ، ﴿ وَهُمَّ جَمَــل رِجْلَ كَالْأَيْلِ وَعَلَى مَشَادِ فِي أَقَامِنِي . عَنْ عَلْمَ بَدِيُّ أَلْتِنَالَ فَلُوَتْ ذِرَاعَايَ فَوْسَ الْفَاسِ. عَلَيْهِ جَلَتَ خَلَامَكَ عِنَا لِي وَلَطْنَكَ عَلَيْنِي . عِنْهِ وَشَنْتَ غُطْرًا فِي تَحْتِي وَلَمْ يَعْلَمُ عَبِلِي . عِنْهِ الْمَعْلُ الْعَدَالِي فَالْمَرِيْلُمْ وَلَا الْكُمْنُ مِنَّى الْجَيْمَ ، عِنْهِمْ النيم وَأَصْلِمُهُمْ فَلَا يَفُومُونَ يَسْفُطُونَ تَحْتَ قَدَنَيُّ . ﴿ إِنَّهُمْ نَطَفَّتُنِي بَأَسًا يَفْيَنَالِ وَصَرَّعْتَ تَحْتَى الْوَالْدِينَ عَلَّى . ﴿ وَلَيْنِي وَلِي أَعْدَانِي وَمُنْضِيٌّ أَخْدَتُهُمْ . ﴿ إِنَّهُ إِ يَعَلَّمُونَ وَلَيْسَ غَلِمَ إِلَى ٱلرَّبِ فَلَمْ يَسْتَجِبُهُمْ . ١٠٠٤ مَنْتُهُمْ كَثْبَادِ ٱلْأَدْضِ وَكُمَا ٱلْأَسْوَافِ دَقَعْتُهُمْ وَوَطِلْهُمْ · £ £ كَلِّنِتِي مِنْ كَاصَبَاتِ شَمْي وَخَفِظْتِي رَأْسًا لِأَمْمِ · شَفِ أَمْ أَعْرَفُهُ خَدَمَنِي. ٢٢٤ بُنُوا لَفُرَا إِنَّ يَتَعَلَّمُونَ لِي عِنْدَ سَمَاعِ ٱلْآذَانِ يُطِيعُونَنِي. ١٢٦٤ بَنُو الْتُرُبِّةُ يَخُورُونَ وَيَخُورُجُونَ مُرْتَبِدِينَ مِنْ حُصُونِهِمْ • كَانَتْكُمْ حَيُّ الرُّبُّ وَتَبَارَكُ صَخْرَتِي وَتَعَلَىٰ اللهُ صَخْرَةُ خَلَاصِي ۥ ﴿ إِنَّهُ إِلَّهُ هُوَ ٱلَّذِي ٱنْتَمَّمَ لِي وَأَخْضَمَ ٱلشُّمُوبَ تَحْيَى كَلُّنْكُ أَلَّةِي أَخْرَجَنِي مِنْ بَيْنِ آغَـآكِي وَمِنْ بَيْنِ مُواثِيِّي أَنْتَشَلَنِي وَمِنْ رَجُلِ الظُّلم أَنْقَدَنِي . ﴿ يَهِينِهِ لِذَلِكَ أَسَجُكَ يَا رَبُّ بَيْنَ ٱلْأَمَرِ وَأَرْخُمُ لِأَسْمِكَ ﴿ يَهِينَ ٱلْمُظّم خَلَاصَ مَلِكِمِ وَٱلصَّائِمِ رَحْمَّ إِلَى مُسجِه دَاوُدُ وَإِلَى ذُرَّتُتِهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ

ألفَصَلْ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِثْرُونَ

مِن منه كلمات داود الأعيرة كلام داود بن يسى كلام الرَّجل المَّمَّام في اللار

مَسِيع إلَّهِ يَنْفُوبَ وَمُرَثِّمُ إِسْرَائِيلَ ٱلْمَذْبِ وَ يَحْتُثُمُ رُوحُ ٱلرَّبِ ثَكَلَّمَ فِي وَعَلَى لِسَانِي كَلِيَّهُ \* \$ قَالَ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ كَلَّنِي مَخْرَةُ إِسْرَائِيلَ سَيْكُونَ مُسَلِّطٌ عَلَى ٱلْبَشر بَارٌّ يَشَلُّطُ بِخَلَاقَةِ اللهِ . ﴿ وَكُنُوا الصَّاحِ تَشْرُقُ ثَمْنٌ صَاحِ لَاغَيْمَ فِيهِ . مِنْ تَبْجِهَا عَثِيبَ ٱلْمَطَرِ تُسْبِ ٱلْأَرْضُ . وَهِي أَلْيَسَ مُكْذَا بَيْنِي لَدَى ٱللَّهِ فَإِنَّهُ عَامَدَنِي عَهْا أَبِدِيًّا مُسْتَحَكِّما فِي كُلِّ شَيْء وَعَنُوطًا . أَفَلا يُلْثِي كُلُّ خَلاصِي وَجِيعَ مَسَرَّقِي . يَّسَخُ بَحْدِيدِ وَبِقَنَاةِ رُعْ فَيُحْرَقُونَ بِالنَّارِ فِي مَكَانِهِمْ . ٢٠٠ وَهٰذِهِ أَنْسَأَة أَ طِلَال دَاوْدَ . يُوسَيِبُ بِشَابَتُ ٱلتَّكُمُونَ الثَّلَاقُ مِنَ ٱلرَّتِيَةِ ٱلْأُولَى مَزَّ رَغُهُ عَلَي ثَمَانِي مِيةً فَتَظَهُمُ مُرَّةٍ وَاحِدَةٍ . عَنْ وَبَعْدَهُ أَلِعَازَازُ بْنُ دُودُوٓ أَبْنِ رَجْلِ أَخُوجِيَّ وَهُوَ أَحَدُ ٱلكَّلائةِ ٱلْأَبِطَالِ ٱلَّذِينَ كَانُوامَمْ دَاوْدَ مَثَرَّعُوا ٱلْعَلْسُطِنْدِينَ ٱلَّذِينَ كَانُوا غَبْسَمِينَ هُنَاكَ يِلْقَتَالِ. كَيْنِيْ وَلَا صَمِلَتْ دِجَالُ إِسْرَائِيلَ مِنْ وُجُوهِهِمْ قَامُ هٰذَا وَضَرَبَ ٱلْفَلِسْطِيفِينَ حَتَى كُلُّتْ يَدُهُ وَلَمِينَتْ بِالسَّيْنِ وَآتَاهُمْ الرَّبُّ نُصْرَةً عَظِيمَةً فِي ذِلِكَ الْيُومُ وَرَجَمَ النَّمْبُ وَرَآنُهُ لِلنَّهِبِ فَنَظ . ﴿ ﴿ وَلِيهُ وَنَهْدُهُ ثُمُّهُ بِنَ آهِهِ، الْمَارَادِينُ وَحَسَانَ أَنْ ٱلْفَلِسْطِينِينَ أَجْتَمُوا جَيْشًا وَكَانَتْ هُنَاكَ قِطْمَهُ حَمُّل تَمْلُو وَعَدَسًا فَأَنْهُزَمَ الشَّبُ أَمَامَ الْقَلِسْطِينِينَ \* إِلَيْكُ فَوَقَتَ هٰذَا فِي وَسَطِ ٱلْخُلُ وَأَسْتُقَذَهُ وَضَرَبَ ٱلْقَلِسْطَيْيِنَ وَأَتَّاهُمُ ٱلرَّبُّ نُصْرَةً عَظِيمَةً . وَيَرْكُ وَزُلَ أُولُكَ ٱلثَّلَانَيُّونَ ٱلثَّلَاثَةُ مِنَ ٱلرُّتَيةِ ٱلأُولَ وَأَوْا دَاوُدَ أَوَانَ ٱلْحُصَادِ فِي مَفَارَةٍ عَدْلًامَ . وحَكَانَ جَيْشُ ٱلْمُلْسَطِينَينَ فَارْلًا فِي وَادِي ٱلْجَارَةِ عِلَيْكِ وَدَاوُدُ حِنْنَدِ فِي ٱلْجَمْنِ وَغَرَسُ ٱلْمُلْسَطِينَينَ فِي بَيْتَ لَمْ . الله عَنْأُوهَ دَاوْدُ وَقَالَ مَنْ يَسْفِينِي مَأَهُ مِنْ بِلْمِ بَيْتَ لَمْمَ ٱلَّتِي عِنْـدَ ٱلبَّابِ . كالم فَاخْتَرَى هُوْلَا وَ أَلا بِطَالُ التَّلاَثَةُ عَلَّهُ ٱلْفَلْسَطِينَينَ وَاسْتَقُوا مَا مِن بلر بَيْتَ لْمَ ٱلَّتِي عِنْدَ ٱلْبَابِ وَهَلُوهُ وَأَقُوا بِهِ دَاوُدْ . ظَمَّ يَشَأَ أَنْ يَضْرَبَ مِنْهُ بَلْ أَرَاقَهُ لِلرَّبِّ و الما وقال خاص لي يا وَبُّ أَنْ أَضَلَ هَذَا أَأَشَرَبُ دَمَ قَوْمٍ خَاطَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَلَمْ يُودُ أَنْ يَشْرَبَ . هٰذَا مَا فَعَلَ هُولُآهُ ٱلْأَبْطَالُ ٱلثَّلاَئَةُ ، وَإِنْ ثُمَّ أَبِيشَايُ أَخُو يُوآتَ وَأَبْنُ صَرْويَةَ وَهُو لَلافِيُّ مِنَ ٱلزُّنْبَةِ ٱلْأُولَى . وَهُذَا أَشْرَعَ رَغُمُ عَلَى تَلَاثِ مِنْهٍ وَقَتْلُمْ وَكَانَ لَهُ أَسْمُ بَيْنَ ٱلتَّلاثِينَ. ﴿ لَهُ إِلَّهُ وَهُوَ أَسْهُرُ ٱلتَّلاثِينَ وَكَانَ لَمْمُ رَسْمًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْلَغِ ٱلكَلائةُ الْأُولِينَ . عَنْهِ مُمَّ بَايَا بْنُ فُويَادَاعَ أَبْنَ ذِي مَاسٍ عَظِيمِ الْهِمَالِ مِن فَبْعَنْبِلَ وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ أَسَدَى اللَّهِ مِنْ مُوآبَ وَزَّلَ وَقَسَلَ أَسَدًا فِي وَسَطِ جُبِّ يَوْمَ تُلْجٍ . كالله وَقَالَ وَجُلَامِصْرِ يُأْذَا مَنْظِرِ وَكَانَ فِي يَدِ ٱلْمِصْرِي وَمُحْ فَنَازَلُهُ بِالْمَصَا وَخَطِّفَ ٱلرَّحْ مِنْ يَدِهِ وَقَتْلُهُ بِرُعْهِ ، عِي ﴿ هَذَا مَا فَمَلُهُ بَايَا بْنُ يُو يَادَاعَ وَكَانَ لَهُ ٱسْمُ بَيْنَ الْكُلاتَةِ ٱلْأَبْطَالِ عِنْ وَكَانَ أَسْهَرَ ٱلتَّلاثِينَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَلْمُر ٱلتَّلاثَةُ ٱلأَوْلِنَ عُبَسَلَهُ دَاوْدُ مِنْ أَصْحَابِ سِرَّهِ ، ﴿ ﴿ يُمَا عَمَا نِيلَ أَخُو لُوآبَ وَهُوَ مِنَ ٱلثَّلَاثِينِ وَأَلْحَانَانُ بُنْ دُودُوَ مِنْ بَيْتَ خَمَ عِنْ وَثَمَّةُ ٱخْرُودِيُّ وَأَلِمًا ٱخْرُودِيُّ عِلَيْهِ وَحَالَصُ الْمُلْطِيُّ وَعِيراً مَنْ عِيْسَ التَّفُوعِيُّ عِنْ ﴿ وَأَبِيعَازَوْ الْمَنَافِقِيُّ وَسَبِّمًا يُ الْخُوشِيُّ ﴿ وَمَلْمُونَ ٱلْأُحُومِيُّ وَمَهْرَايُ ٱلنَّطُوفِ مِنْ يَكِيْلِكُ وَحَالَتُ بَنْ بَسَّةَ ٱلنَّطُوفِي ۗ وَإِنَّايُ بَنْ رِبِّايَ مِن جَبْمِ بَنِي بَلْيَكِينَ ٢٠٠٤ وَبَايَا ٱلْمِرْعَتُونِيُّ وَهِدًايُ مِنْ أُودِيَةٍ جَاعَسَ ٢٠٠٠ وأيملُلُونُ ٱلْعَرَبِيُّ وَعَزْمُوتُ ٱلبَّرْحُومِيُّ ٢٣٦٤ وَٱلْبَعْبَ الشَّمَلُونِيُّ وَٱنْ يَاشِبِنَ وَيُوَاتَانُ وَتُعَةُ ٱلْمُرَادِيُ وَأَحَيَّامُ مِنْ شَارَارَ ٱلْأَرَادِيُّ ٢٠٠٠ وَٱلْفَالَطُ مِنْ أَحْسَابِي وَهُو أَنُّ رَجُلِ مَعْكِيَّ وَأَلِمَامُ مَنْ أَحِيْوَفَلَ ٱلْجِلُونِيُّ ٢٠٠٠ وَحَصْرَايُ ٱلْكُرْمَلِي وَفَمْرَايِ ٱلْأُذِينَ عِنْ ﴿ وَيَجْدَالُ مُنْ مَانَانَ مِنْ صُوبَةً وَبَانِي ٱلْجَادِيُّ عِنْ ﴿ وَصَالَقُ ٱلْمَنُونَ وَنَحْرَايُ ٱلْبَيْرُونِيُّ حَامِلَ سِلاحٍ يُوآبَ أَبْنِ صَرُويَةً ﴿ يَكُمْ وَعِيرًا ٱلْبَرِيُّ وَجَادِيبُ ٱلْمَرِي عِنْ وَأُودِياً أَلْقَيْ جَينُهُمْ سَبِقَةٌ وَلَا وَنَا

ألفصل الرابغ والعشرون

وَعَادَ غَمَٰبُ ٱلرَّبِ فَأَشْتَدُ عَلَى إِسْرَائِكَ فَأَغْرَى بِهِمْ دَاوَدَ قَالِمُلا أَذْهَبُ

Digitima by Google

فَأَحْسِ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا ﴿ يَهِي فَقَالَ ٱلْكِ لُوآبَ وَيْسِ ٱلْجَيْسُ ٱلَّذِي مَنهُ طُفْ فِي جَيِمِ أَسَاطِ إِسْرَائِيلَ مِنْ دَانَ إِلَى بَلْرَسَبْمَ وَأَحْسُوا ٱلشُّنِّ كِيِّي أَفْلَمَ عَدَدَ ٱلشُّف. وي فَال وُآبُ المناك لِيَزِدِ أَرَّبُ إِلْهُ كَالشَّف مِنْهُمْ بَل أَمْنَالُمْ مِنْ صَعْف وَعَيَّا سَيِدِيَ ٱلْمَكِ نَاظِرَ كَانِ وَأَمَّا سَيِدِي ٱلْمِكُ فَمَا يُرِيدُ بِهَذَا ٱلْأَصْرِ . ﴿ وَأَمَّا سَيِدِي ٱلْمِكُ فَمَا يُرِيدُ بِهَذَا ٱلْأَصْرِ . ﴿ وَأَمَّا سَيِدِي ٱلْمِكُ فَمَا يُرِيدُ بِهَذَا ٱلْأَصْرِ . ﴿ وَأَمَّا سَيِدِي ٱلْمِكُ فَمَا يُرِيدُ بِهَذَا ٱلْأَصْرِ . ﴿ وَأَمَّا سَيِدِي ٱلْمِكُ فَمَا يُرِيدُ بِهَذَا ٱلْأَصْرِ . ﴿ وَأَمَّا سَيِدِي ٱلْمِكُ فَمَا يُرِيدُ نِهِذَا ٱلْأَصْرِ . ٱلْمَكِ عَلَى لُوآبَ وَعَلَى رُوْسًا ۚ ٱلْجَيْنِ فَحَرَجَ لُوآبُ وَرُوْسًا ٱلْجَيْنِ مِنْ عِنْ مِنْ الْمِكِ لِيُصُوا شَفَ إِسْرَايْلَ . عَنَ غَبَازُوا ٱلْأَرْدُنَّ وَزَّلُوا بِمَرُوعِيرَ عَنْ يَينِ ٱلْمَدِينَةِ وَهِيَ فِي وَسَطِ وَادِي جَادِ وَتُجَاهَ مَرْءَ . حَيْجٍ وَأَوَّا إِلَّى حِلْمَادَ إِلَى ٱلْأَدْسُ ٱلسُّفْلَي فِي حُدْشي مُ أَوَّا إِلَى دَانَ يَاعَنُ وَمَا حَوْلَمَا إِلَى صَيْدُونَ . كَيْنِي ثُمُّ أَوَّا إِلَى حِسْنِ صُودَ وَجِيم مُلْنِ ٱلْحُوْيِينَ وَٱلْكَنْمَانِينَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى جَنُوبِ يَهُوذَا إِلَى بَلْوَسَةِ. ﴿ وَأَلْ طَافُوا فِي ٱلْأَرْضِ كُلِهَا رَجُمُوا إِلَى أُودَشَلِيمَ بَعْدَ يَسْمَتِهِ أَشْهُرٍ وَعِثْرِينَ يَوْمًا • وي وَمَ مَ مُوكَ بُكُمُ اللَّهُ عَدْدِ ٱلشَّمْدِ إِلَى ٱلْمِكِ فَكَانَ إِسْرَائِيلُ غَانِيَ مِنْهِ أَلْف رَجُل ذِي بَأْسَ لَخَنْرَطِ سَيْفٍ وَوجَالَ يَهُوذَا خَسَ مِنْهِ أَلْفِ دَجُلِ ، عَنْ الْحَقْقَ ظُلْ دَاوْدُ مِنْ بَعْدِ إِحْمَا وَ الشَّعْبِ وَقَالَ دَاوُدُ لِلرَّبِ قَدْ خَطِلْتُ جِدًّا فِيَا صَنَفْ وَالْآنَ فَا رَبِّ ٱنْفُلُ إِنْمَ عَبْدِكَ لِإِنِّي بِحَمَالَةٍ عَظِيمَةٍ فَعَلْتُ . ١٢٨٤ فَلَمَّا نَهْضَ دَاوِدُ فِي ٱلصَّاح كَانَ كَلَامُ الزَّبِ إِلَى جَادِ اللَّهِيِّ رَآدي دَاوُدَ فَايْلًا عِلَيْهِ امْض وَقُلْ لِدَاوُدَ مُكَفَّا بَعُولُ ٱلرُّبُّ إِنِّي عَادِضٌ عَلَيْكَ ثَلَامًا فَأَخْتَرُ لِنَفْسِكَ وَاحِدَةً مِنْهَا فَأَثْرِهَا بِكَ ، عَلَي فَأَقَ جَلاُ دَاوُدُ وَأَخْبَرُهُ وَقَالَ لَهُ أَ تَأْتِي عَلَيْكَ سَبْمُ سِنِي جُوعٍ فِي أَدْضِكَ أَمْ تَهْرُبُ أَسَامَ أَعْدَآلِكَ كَلَائَةَ أَشْهُرٍ وَهُمْ فِي إِثْرِكَ أَمْ يَكُونُ كَلَاثَةَ أَيَامٍ وَبَآدَ فِي أَرْضِكَ. فَفَكِر ٱلْآنَ وَٱنْظُرْ فِيمَا أَجِبُ بِهِ مُرْسِلِي مِنَ ٱلْكَلامِ ﴿ يَكُنِّكُ فَقَالَ دَاوْدُ لِجَادٍ قَدْ صَاقَ بِي ٱلْأَمْرُ جِدًّا فَلَتُمْ فِي يَدِ ٱلرَّبِ لِأَنَّ مَرَاجِهُ كَثِيرَةُ وَلَا أَمَّمَ فِي يَدِ ٱلتَّاسِ . عَيْن فَبَثَ ٱلرَّبُ وَإِنَّهُ فِي إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إِلَى ٱلْمِيلَةِ فَلْتَ مِنَ ٱلصَّفْدِ مِنْ وَانَ إِلَى إِلْمَ سَبَّ سَبُّونَ أَنْ دَجُلٍ ، عَنَا وَمَدَّ ٱلْمَلاكُ يَدُهُ عَلَى أُورَشَلِيمَ لِيُدَمِّرَهَا فَدَيمَ ٱلرَّبُّ عَلَى ٱلثَّرِوقَالَ لِلْمَلَاكِ ٱلْمُلِكِ ٱلشَّمْبُ كَنَى فَكُفُّ ٱلْآنَ يَدَكَ. وَكَانَ مَلاكُ ٱلرَّبِ عِندَ يُدر أَدُونا الْبُوسِي و يهي وَإِذْ رَأَى دَاوُدُ الْلَاكُ الَّذِي كَانَ يَضْرِبُ الشَّفْ قَالَ لِرَّبِ أَنَا ٱلَّذِي خَطِلْتُ وَأَنَا ٱلَّذِي ضَلْتُ ٱلسُّو وَأَمَا أُولَيْكَ ٱلْحِرَّافُ فَآذَا ضَلُوا . فَلْتَكُنْ عَلَى مَدُكُ وَعَلَى بَيْتِ أَبِي وَ عَيْدًا لَمْ فَوَقَدَ جَادُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ عَلَى دَاوْدُ وَقَالَ لَهُ ٱصْعَدْ فَأَقِمْ مَذْتُكُمُ لِلرَّبِ فِي يَبْدَرِ أَرْوَمَا ٱلْبُوسِي . يَنْ فَصَيدَ دَاوُدُ كَمَا قَالَ جَادُ بحسب أَمْمِ ٱلرَّبِ . وَيَعْلَ وَعَلَرَ أَرُونًا فَرَأَى ٱلْمُكَ وَعَبِيدَهُ عَامِينَ طَلِّهِ غَرَجَ أَرُونًا وَسَغِدَ المسك ورجه إلى الأرض ويهج وقال أرومًا يلاذا جآء سيدي اللك عبده . فقال داود لِأَبْلَعَ مِنْكُ ٱلْبَيْدَرَ لِكِي أَنْنِيَ فِيهِ مَذْبَعًا لِلرُّبِّ تَصْحُفُ ٱلضَّرَّةُ عَن ٱلشُّف. و و الله عنه عنه عنه عنه من الله عنه من الله عنه من الله عنه منه من المنه المرا المر لِلْحُرْمَةِ وَالْزَارِجُ وَأَدْوَاتُ ٱلْتُمْ تُكُونُ حَطَّا . وَإِنْ هَنَّا كُلُّهُ دَفَعَ الْرَوْمَا إِلَى ٱلْمَكِ وَقَالَ أَرُونًا لِمُمَكِ ٱلرُّبِّ إِلَيْكَ يَرْضَى عَنْكَ. عَنْهِ فَمَّالَ ٱلْمَكُ لِأَرْوَنَا كَلَا بَلْ أَشْرَي مِنْكَ مِثْنَ ظَلَسْتُ أَصْعِدُ لِلرَّبِ إِلَى عُرْفَاتٍ عَبَّانَيَّةً . فَأَخْرَى دَاوَدُ ٱلْبِدَرَ وَٱلْكُرِّ بَخْسُينَ مِثْمَالًا مِن ٱلْمِشْتِ عِيْكُمْ وَٱلْبَنِي هُنَاكَ دَاوْدْ مَذْبُكَا لِلرَّبِ وَأَسْمَدَ عُرْقَاتِ وَذَبَائِعَ سَلامَةٍ فَتَسَلَّفَ الرُّبُّ عَلَى ٱلأَرْض

ِقَاتِ وَذَبَائِحُ سَلَامَةٍ فَتَعَطَّفَ ٱلرَّبِّ عَلَى وَكُفَّتِ ٱلضَّرَّبَةِ عَنْ إِسْرَائِلَ

# سِنْفُرُ إِلْمُلُوكِ آلثًا لِثُ

ألفضل الأوكل

وَكَانَ أَنْ ٱلْمِكَ دَاوَدَ شَاخَ وَطَلَسَ فِي السِّنِ وَكَافُوا يُدَرُّونُهُ بِٱلْشِلِبِ قَلا يَدَفَأَ. ويهي قَالَ لَهُ عَهِيدُهُ لِنَقْسَ لِسَبِدِنَا ٱلْمِكِ فَاتَهُ عَذَرًا تَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ ٱلْهِكِ ثَوَائِنُهُ

وَتُعْطِيمُ فِي حَمِلَ فَيَدَنَّا سَيَّدًا اللَّهُ . عَنْ فَالْتَمْوا فَتَهُ جَسِلَةً فِي جَمِم نُخُوم إِسْرَائِيلَ فَوَجُدُوا أَبِينَاجَ الثُّوعَيُّهُ فَأَوَّا بِهَا ٱلْمِكَ . ١٠ وَكَانَتِ الْفَنَاهُ جَبِلَّةً جِدًّا فَكَانَتْ وَالِنْ ٱلْمُكَ وَتَخْذَمُهُ وَلَكِنَّ ٱلْمِكَ لَمْ بَرْمَا . عَنْ وَإِنَّ أَذُونِنا أَبْنَ خَبِتَ زَنْمُ وَقَالَ أَنَا أَمْكُ وَٱلْخَذَ لَهُ مَرَاكَ وَفُرْسَانًا وَخَسِينَ دَجُلا يَحْرُونَ بَيْنَ يَدَيْبِهِ عَنْهِ عَلَمْ أَنُوهُ يَشُنُّهُ فِي أَنَّامِهِ أَنْ يَقُولَ لَه لِلذَا فَسَلْتَ كَذَا. وَكَانَ هُوَ أَيْمَا جَهِلَ ٱلسُّورَةِ جِدًّا وَكَانَتُ أَمَّهُ قَدُ وَلَدَّهُ بَعَدَ أَبْشَالُومَ . ٢٧٥ وَكَانَ يُفَاوِضُ ثُوآبَ أَبْنَ صَرُوبَةَ وَأَيانَادَ ٱلْكَاهِنَ وَكَانَا يُعَاوِنَا أَدُونِنا . عِنْ وَأَمَّا صَادُوقَ ٱلْكَاهِن وَبَايَا ٱبْنُ يُويَادَاعَ وَنَاتًانُ ٱلَّذِي وَشِعِي وَدِيمِي وَأَجْلَالُ دَاوْدَ ظَلْم يُكُونُوا مَعَ أَدُونِيّا ، عَيْنَ وَذَبَّحَ أَدُونِا عَنْمًا وَبَعْرًا وَمُسْتَلَتِ يَعْدَ حَمِّر زُوخَلَتَ أَلْنِي بِجَانِبِ عَيْنَ رُوجِلَ وَدَعَا جَمِع لِغَوْرِيهِ بَنِي ٱلْمِكِ وَرَجِعَ رِجَالِ يَهُوذًا عَهِيدِ ٱلْمِكِ عِنْهِ وَأَمَّا كَانَانُ ٱلَّيُّ وَبَكَاياً وَالْأَطِالُ وَسُلْمِانُ أَخُوهَ فَلَمْ يَدْعُمْ . عَنْهِ فَكُلُّمَ فَاكَانُ بَشَابَمَ أَمُ سُلْمِانَ قَا لِلا أَمَا سَمِت أَنَّ أَدُونِا أَنِنَ خَبِتَ قَدْ مَلَكَ وَلَمْ يَلْمُ بِذَلِكَ سَيدُنا دَاوُدُ . والله فَالْآنَ مَّالَىٰ أَعِرْ عَلَيْكِ مَشُودَة تُحْتِنَ بِمَا تَفْسَكِ وَنَفْسَ سُلْبَانَ أَجِكِ ، عَلَيْهِ أَفَلَق وَأَدْسُل عَلَى الْمِلِدِ دَاوُدَ وَقُولِي لَهُ أَلَيْسَ أَنَّكَ أَنْتَ يَا سَبِّدِيَ ٱلْمَكَ قَدْ حَلَمْتُ لِأَمَاثَ فَا ثِلَا إِنَّ سُلِّيانَ أَبْكِ هُوَ يَهُكُ مِنْ بَعْدِي وَهُو تَجْلِسُ عَلَى عَرْشِي فَكَيْفَ مَلَكَ أَدُونِياً . والله وَيَنْهَا تُكُونِنَ أَنْتِ مُنَاكَ فِي ٱلْكَلامِ مَمَ ٱلْمِكِ آلِي أَنَا فِي إِثْرِكِ وَأَيْمُ كَلامَكِ . ويَهِ وَلَدَخَلَتْ بَنْشَابِمُ عَلَى ٱلْمُكِ فِي ٱلْخُلْمَعِ وَكَانَ ٱلْمِكْ قَدْ شَاعَ جِدًّا وَكَانَت أبيشاجُ الشُّوعَيُّهُ تَغْدِمُ اللَّكَ . عِنْ إِلَيْ فَرَتْ بَنْمَا بَرْسَاجِدَةً لِلسِّلِكِ فَقَالَ لَمَا الْلِكُ مَا شَأَنْكِ . والله عَنَالَتْ لَهُ مَا سَيِي إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ بِالرَّبِ إِلَمْكَ لِأَمْتِكَ فَا يَلَا إِنَّ سُلْمِانَ أَبْكِ هُوَ يَبْكُ مِنْ بَعْدِي وَهُوَ يَجْلِسُ عَلَى عَرْشِي ﴿ وَٱلْآنَ هُودَا أَدُونِياً قَــدُ مَكَ وَأَنْتَ يَا سَيْدِي ٱلْمِانَ لَمْ تَعْلَمْ عِلَيْهِ وَقَدْ ذَعَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْبَرِ وَٱلْسُنَاتِ وَٱلْفَرَ وَدَعَا جِمِمَ بَنِي ٱلْمِكِ وَأَبِيَاتَارَ ٱلْكَاهِنَ وَيُوآبَ رَبِسَ ٱلْجَيْشِ وَأَمَّا سُلْبَانُ عَبْدُكَ ظَمْ يَدْعُهُ . ﴿ يَجِيجُ وَأَنْتَ يَا سَيْدِيَ ٱلْمِكَ فَإِنَّ غَيْوِنَ جِيمِ إِسْرَا يُلِلَّ تَحْوَكُ حَقَّ تُعْلَمُهُمْ مَنْ عَلِيلُ عَلَى عَرْشِ سَيِدِيَ ٱلْمِكِ مِنْ بَعْدِهِ • كَانِيْ فَبْكُونْ إِذَا ٱصْطَحَعَ سَيْدِيَ ٱلْمِكُ مَمّ آ بَانِيهِ أَنِي أَنَا وَأَنِنِي سُلْبَانَ نُحْسَبُ مُذْنِيَيْنِ ، عِلَيْهِ وَفِيا هِي تَحَكَّلُمُ مَ اللِّي إِذْ وَهَدَ نَا كَانُ ٱلَّتِي \* وَيَعِيرُ فَأَخْبَرُوا ٱلْكِكَ وَقَالُوا لَهُ هُودًا نَا ثَانُ ٱلَّتِي فَدَخَلَ إِلَى أَمَام ٱلْكِ وَسَجَدَ لِلْمَلِكِ يَوْجِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ . ﴿ وَقَالَ ثَاثَانُ يَا سَيِّنِي ٱلْمِكَ أَأْتَ قُلْتَ إِنَّ أَدُونِياً يَبْكُ مِنْ بَعْدِي وَهُوَ يَجْلِسْ عَلَى عَرْشِي . عَلَيْ كَانُهُ قَدْ زُلُ ٱلْيَوْمَ وَذَبَّحَ مِنَ ٱلْبَثْرِ وَٱلْمُسَنَّاتِ وَٱلْنَهْمِ شَيْئًا كَثِيرًا وَدَعَا تَجِيعَ بَنِي ٱلْلِكِ وَدُوْسَاتَهُ ٱلْجَيْس وَأَبِيَاكَارَ ٱلْكَامِنَ وَهُوَذَا هُمْ يَأْكُونَ وَيَشْرَ بُونَ أَمَامَهُ وَيَعْوِلُونَ لِغِي ٱلْمِكَ أَدُونِيا. ويَجْعِ وَأَمَّا أَ تَاعَبْدُكُ وَصَادُوقُ ٱلْكَاهِنُ وَبَايَا بْنُ يُو يَاحَاعَ وَسُلِّيانُ عَبْدُكَ ظَمْ يَدْعُنا ، عَلَى خَل مِن قِبَلِ سَيْدِي ٱلْلِكِ كَانَ هٰذَا ٱلْأَمْرُ وَلَمْ تَعْلِمْ عَبْدَكَ مَنْ تَعْلِسُ عَلَى عَرْشِ سَيْدِي َ ٱلْلِكِ مِنْ بَدِهِ . عِنْ مَلْمَ فَأَجَابَ ٱلْلِكُ دَاوُدُ وَقَالَ ٱدْعُوا لِي بَثْمَا مَ فَدَخَلَتْ إِلَى أَمَامِ ٱلْلِي وَوَقَفَتْ بَيْنَ يَدِي ٱلْلِكِ . ٢٠٠٠ فَعَلَفَ ٱلْمِكِ وَقَالَ عَيُّ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي خَلَّمَ تَفْسِي مِنْ كُلَّ ضِيقٍ عِنْ إِلَيْ كَمَا خَلْتُ لَكِ بِالرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ وَقُلْتُ إِنَّ سُلْمَانَ أَبْكِ هُوَ يَلِكُ مِنْ بَعْدِي وَهُوَ يَجْلِيلُ مَحْكَانِي عَلَى عَرْشِي كَذَٰلِكَ أَفْتَلُ هَٰذَا ٱلَّيْوَمَ. يهيع غَرَتْ بَشَابُ بِوَجِهِمَا إِلَى ٱلأَرْضِ لِلْمَاكِ وَقَالَتَ لِيْمَى سَيْدِي ٱلْمِكْ دَاوُدُ إلى ٱلْأَبِدِ ، وَإِنَّا وَقَالَ ٱلْمِكِ دَاوُدُ عَلَى مِسَادُوقَ ٱلْكَاهِنِ وَقَاتَانَ ٱلَّتِي وَبَايًا بن لو يَادَامَ فَدخَلُوا إِلَى أَمَامَ ٱلْمَكِ ، عِنْ مِنْ أَلَ الْمُمْ ٱلْمَكُ خُذُوا مَسْكُمْ عَبِيدَ سَيْدِكُمْ وَأَزكُوا سُلْمِانَ · أَ بِنِي عَلَى بَنْلِتِي وَٱلْزِلُوا بِهِ إِلَى جِيمُونَ ﴿ لَيُنْسَعِمُ مُنَاكَ صَادُوقُ ٱلْكَاهِنَ وَنَامَنُ ٱلتُّيُّ مَلِكًا عَلَى إِسْرَا نِيلَ وَاهْتِهُوا بِٱلْهُوقِ وَقُولُوا لِيَعْيَ ٱلْمَلِثُ سُلْيَانُ ﷺ وأصملُوا وَرَآهُ مُ فَيْمِي وَيَمْلِسَ عَلَى عَرْشِي وَهُوَ يَمْكِ مُكَانِي فَإِنَّهُ هُو ٱلَّذِي أُوصَيْتُ أَنْ يَكُونَ فَا بِلْمَا عَلَى إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذًا . يُؤْمِنُ فَأَجَابَ بَنَايَا بْنُ يُويَادَاعَ ٱلْمِكَ وَقَالَ آمِينَ هُكُذَا فَلَيْفُل ٱلرَّبُّ إِلٰهُ سَيْدِيَ ٱلْمِكِ ﴿ وَكَا كَانَ ٱلرَّبُّ مَمَّ سَيْدِيَ ٱلْمِكِ فَلْكُنْ مَمَ سُلْمِانَ

Digitized by GOOSIE

أَيْنَا وَيُجْمَلُ عَرَشُهُ أَعْظَمَ مِنْ عَرْشَ سَيْدِيَ ٱلْمَكِ دَاوْدَ ، ﴿ وَمُثَلِي فَنَزَلَ صَادُوقُ ٱلْكَاهِنُ وَكَاكُانُ ٱلَّتِي ۚ وَبَنَايًا بْنُ يُويَادَاعَ وَٱلْجُلَّادُونَ وَٱلسَّمَاةُ وَأَرْكُبُوا سُلْيَانَ عَلَى بثَلَةِ ٱلْملكِ دَاوْدَ وَا نَطَلُمُوا بِهِ إِلَى جِيمُونَ ﴿ إِنَّهِ وَأَخَذَ صَادُوقُ ٱلْكَامِنُ قَرْنَ ٱلدُّمْنِ مِنَ ٱلْجَاءَ وَمَسَحَ سُلْيَانَ فَيَعُوا بِالْبُرِقِ وَنَادَى جِيمُ ٱلشَّمْبِ لِيْتِي ٱلْمِكُ سُلْيَانُ . عَيْنَا وَصَدِدَ كُلُّ ٱلشَّفِ وَزَّآهُ وَكَانَ ٱلشَّفِ يَرْفُونَ الشِّيايِ وَيَفْرَحُونَ فَرَحًا عَظِيمًا حَتَّى تَصَدَّعت ٱلْأَرْضُ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ . عِلَيْهِ فَشِيمَ أَدْوِيّاً وَجِيمْ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ ٱلْدِيْحُوِّينَ وَقَدْ فَرَغُوا مِنَ ٱلْأَحْمُلُ وَمَيْمَ لُوآبُ صَوْتَ ٱلْبُوقِ فَقَالَ مَا هٰذَا ٱلصَّوْتُ ٱلَّذِي تَضْطَرِبُ مِنْهُ ٱلْهِيئَةُ . عِنْ وَبَيْنِهَا هُوَيَتَكُلُمُ إِذْ أَقْبَلَ يُونَانَانُ بُنُ أَيِنَادَ ٱلْكَاهِنِ فَقَالَ لَهُ أَدُونِيا أَدْخُلْ قَائِكَ رَجُلُ بْلِّس وَأَنْتُ لَبْشَرُ بِلْمَيْرِ . ١٤٢٤ فَأَجَابَ يُونَاكُانُ وَقَالَ لِأَدُونِيَّا لَلْ سَيْدُنَا ٱلْمُكُ دَاوْدُ قَسَدُ مَقَّكَ سُلْبِكَ عَلَيْكِ وَقَدْ أَرْسَلَ ٱلْمُكُ مَسَهُ صَادُوقَ ٱلْكَاهِنَ وَنَا كَانَ ٱلَّتِي وَجَايًا بْنَ يُومَادَامَ وَٱلْجَلَّادِينَ وَٱلسَّمَاءَ فَأَرْكَبُوهُ عَلَي بَثْلَةِ ٱلْمُكِ وَمَسَفَ مُ مَادُونُ ٱلْكَاهِنُ وَتَاتَانُ ٱلنِّي مَلِكًا فِي جِيمُونَ وَصَبِدُوا مِنْ هَاكَ ا فَرِحِينَ فَأَصْطَرَبَتِ ٱلْمَدِينَةُ وَهُذَا هُوَ الصَّوْتُ ٱلَّذِي سَمِنْتُمْ . ١١٦ وَقَدِ أَسْتَوَى سُلْيَان عَلَى عَرْشُ ٱلْمُكِ عِنْهُ وَدَخَلَ عَبِيدُ ٱلْمُكِ لِيدْعُوا لِنَسْدِيًّا ٱلْمُكِ دَاوْدَ وَقَالُوا لِيَجْمَلُ إللَكَ أَسْمَ سُلْيَانَ أَعْظُمَ مِن أَسِكَ وَعَرْشَهُ أَعْظُمَ مِنْ عَرْشَكَ فَعَجَدَ ٱلْمُكْ عَلَى سَريرهِ. كَيْنِي وَأَيْنَا هَكُمَا قَالَ الْمِيْكَ تَارَلُكُ ٱلرَّبِّ إِلَهْ إِشْرَائِيلَ ٱلَّذِي وَزَمَنِي ٱلْيَوْمَ مَنْ يَخِيلَىن عَلَى عَرْشِي وَعَيْنَايَ تُنظُرُانِ • ﴿ ﴿ إِنَّهِ إِنَّ أَنَّاعَ جَبِعُ مَدَّعُونِي أَدُونِيًّا وَنهَشُوا وَدَهَبُوا كُلْأً وَاحِدٍ فِي سَبِيلِهِ . عِنْ ﴿ وَأَمَّا أَذُونِيا غَمَّافَ مِنْ وَجُهِ سُلَيِّانَ فَطَّامَ وَأَشْلَقَ وَأَخْسَدَ بِعُرُونِ ٱلْمَذَيْحِ . عِنْ مُأْخَرِ سُلَيَّانَ وَقِيلَ لَهُ هُوَذَا أَدُونِيا خَايْفٌ مِنَ ٱلْمُكِ سُلْيَانَ وَهُوَذَا قُدْ أَخَذَ بِقُرُونِ ٱلْمُذَبَحِ قَائِلًا لِيَجَلِفُ لِيَ ٱلْيُومَ ٱلْمُكُ سُلَيَّانُ أَنَّهُ لَا يَقُتُلُ عَبْدَهُ · بِٱلسَّيْفِ، عِنْ عَمَالَ سُلْبَانُ إِنْ كَانَ ذَا صَلاحٍ فَلا تَسْفُطُ شَمَرَةُ مِنْهُ عَلَى ٱلْأَرْض وَأَمَّا إِنْ وُجِدَ بِهِ سُو ۚ فَإِنَّهُ غُوتُ . جِينِ وَأَرْسَلَ ٱلْمِكُ سُلِّيانَ فَأَزَّلَهُ عَن ٱلذَّبَعِ فَأَقَى وَسَعَدَ الْمُعَلِّ سُلْبَانَ فَقَالَ لَهُ سُلْبَانُ ٱصْرَفْ إِلَى بَيْتِكَ

#### ألفضل الثاني

وَيَا وَمَّا وَمَّا مَوْمُ وَكَامِ وَاوْدَ أَوْمَى سُلْيَانَ أَبَّهُ وَقَالَ عِينِهِ أَكَامُنْصَرِفُ فِي سَبِيل لْقُلِ ٱلْأَرْضَ كُلِّهِمْ فَتَصَدَّدُ وَكُنْ رَجُلًا ﴿ يَعِيجُ وَٱحْفَظْ عَنُوطَاتِ ٱلرَّبَ إِلَيْكَ وَآسَكُ ْ فِي طَرِيقِه وَٱخْظُ رُسُومَهُ وَوَصَايَاهُ وَأَهْكَامَهُ وَشَهَادَاتِهِ عَلَى مَا هُوَ مَكْتُوبُ فِي قُرْاةٍ مُوسَى لِكُلِّحَ فِي كُلِّ مَا تَسْلُ وَحُيثُما فَوَجْعَتَ ٢٠٠٤ كِيِّي يُحَثَّقَ ٱرْبُ كَلاَمَتْ ٱلَّذِي نَكُمُم بِعَنَّى قَائِلًا إِنْ خَطْ بُوكَ طَرِيقُمْ وَسَكُوا أَمَامِي بِالْمَقْ مِنْ كُلِّ فُلُوبِهِمْ وَكُلّ نْغُوسِهِمْ لَا يَتْمَلِمُ لَكَ رَجُلُ عَنْ عَرْشِ إِسْرَائِسِلَ. عِنْ مُمَّ إِنَّكَ تُسْلَمُ مَا صَنَمَ بِي ثُوْآَبُ أَبِّنُ صَرُويَةً مَا صَنَمَ يَرْنِيسَى جُيُوشِ إِسْرَائِيلَ أَبْيِرَ بَنِ يَعِ وَعَلَسَا بَنِ يَازُّ حَيْثُ فَتَلَهُمَا وَمَفَكَ دَمَ ٱلْحُرْبِ فِي ٱلبِّلْمِ وَجَعَلَ دَمَ ٱلْحُرْبِ فِي مِنْطَعْتِهِ ٱلْتي عَلَى خُوَرَهِ وَفِي تَلْلَهِ ٱلْتَقِنْ يُرْجَلُهِ ﴿ لَيْنَا فَأَضْمَا مِهِ يُفْتَضَى حِكْمَتِكَ وَلَا تَدَعْ شُيْبَتُهُ تَنْزِلُ إِلَى ٱلْحِيمِ بِسَلَامٍ . عَنْ ﴿ وَأَمَّا بَنُو يَرْزُلُايَ ٱلْجِلْمَادِي فَأَصْنَمْ إِلَيْهُمْ رَهْمَةً وَلَيْكُونُوا مِنَ ٱلْأَحِيانَ عَلَى مَا يُدَيِّكَ لِأَنَّهُم هَكُذَا أَقْبُوا عَلَى عِنْدَ هَرَبِي مِنْ وَجْهِ أَبْقَالُومَ أَخِيكَ ، ﴿ وَعِلْدَكَ سِمِي بُنْ جِيرَامِنْ بَنِي بَلْيَامِينَ مِنْ يُمُورِمَ وَهُوَ ٱلَّذِي لَمَنِي لَنَّةَ فَطِيمَةً قِمْمَ الطَّلْمُتُ إِلَى تَخَائِمِمَ ثُمَّ زَلَلَ إِلِمَّا آنِي عِنْدَ ٱلْأَزُدُنُ غَلَمَتُ لَهُ بَالْبِ إِنِّي لَا أَتُلُكَ بِالسِّيفِ. عِنْ وَالْآنَ فَلا نُبَرِّكْ فَإِنَّكَ رَجُلُ حَكيمٌ فَأَعْلَمْ كُف تَصْنَمُ بِهِ وَأَزْلَ شَيْتَهُ بِالدُّم إِلَى ٱلْجَعِيمِ . عَنْ أَثْمُ أَصْعَبَ وَاوْدُمَ آ إِنَّهِ وَدُفِنَ فِي مَدِيدَةٍ دَاوَدُ . عِن وَكَانَ عَدْدُ الْأَيَّامِ أَلْقِي مَلَكَ فِيهَا دَاوُدُ عَلَى إِسْرَائِيلَ أَرْسَينَ سَنَةُ . مَلَكَ بِحَبْرُونَ شَيْعٌ سِنِينَ وَبِلُودَشَلِيمَ مَكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً . عَلَيْ وَجَلَسَ سُلْهِانُ عَلَى عَرْسُ دَاوُدُ أَيِهِ وَتَمَكَّنَ مُلكُ عَجدًا . ١١٨ وَجَآآ أَدُونِيا أَبْنُ حَجِيتَ إلَ بْتُنَامِ أَمْ سُلْلِنَ تَنَالَتَ أَخِلْدِ جِلْتَ. قَالَ خَيْرِ ، عِلَيْ ثُمَّ قَالَ لِي إِلَيْكِ كَلمَهُ . قَالَت

قُلُ . ٢ وَإِنَّ مُثَالَ إِنَّكِ تَسْلَمِينَ أَنَّ ٱلْمُكَ كَانَ لِي وَإِنَّى مَدَّ يَجِيعُ بَنِي إِسْرَا فِيلَ أَبْسَادَهُمْ الْمُصِرَ مَلِكًا اتَّقُولَ ٱلْكُفُ لِأَنِي لِأَنَّهُ مِنْ فِبَلِ ٱلرَّبِ أَيِّعَ لَهُ . كَانِيْنِ وَٱلْآنَ أَنَا طَالِبُ مِنْكِ طَلِبَةُ وَاحِدَةً فَلا رُدِّي وَجْهِي . قَالَتْ لَهُ تَكُلُّم . ١٠ وَاللَّهُ اللَّهِي سُلْبُانَ ٱلْمُكَ فَإِنَّهُ لَا يَرْدُونِهِكَ أَنْ يُسْطِينِي أَمِيشَاجَ الشُّونِيُّةِ وَوْجَةً . ﴿ وَمَا فَقَالَتْ لَهُ بَنْشَاتُمْ حَسَنُ أَنَا أُحَكِلُمُ ٱلْمُكَ فِي حَاجِتكَ . ١٢٢ وَدَخَلَتْ بَنْشَاتُمْ عَلَى ٱلْمُك سُلْيَانَ لِتُكَلِّسَهُ فِي أَمْرِ أَدُونَا فَتَامَ ٱلْكُ لِأَسْتَفَالِمَا وَسَجَدَ لَمَا ثُمُّ حَلَسَ عَلَى عَرْشه وَوَضَمَ عَرْشَا لِأُمَّ اللَّهِ فَلِلَتَ عَنْ يَهِيهِ يَهِي وَقَالَتْ إِنَّا أَسَأَلُكَ حَاجَةً وَاحِدَةً سنبراةً لا تُرْدُدُ وَجِهِي . فَمَالَ لَمَا ٱلْمُكُ ٱسْأَلِي يَا أَمْ فَإِنِي لَا أَرُدُ وَجَهُكِ . عَن مَالَ تُعطَى أبيشَاجُ الشُّوعَيُّهُ لِأَدُونِيا أَحْيكَ زَوْجَةً . ١٠٠٠ مَا أَجَابَ ٱلْمُكُ سُلِّهَالُ وَقَالَ لِأُمّهِ مَا بِالَّكِ تَطَلِّينَ لِأَدُونِيا أَبِيشَاجَ ٱلشُّونَيَّةَ ٱطَلْبِي لَهُ ٱلْلَكَ لِأَنَّهُ أَنِي أَذِي هُوَ أَكْبَرُ مِنْيَ لَهُ وَلِأَبِأَتَّادُ ٱلْكَاهِنِ وَثُوآبَ أَنْي صَرُوبَةً . ١٤٠ وَحَلَفَ ٱلْمُكُ سُلِّهِانُ بألرَّبَ وَقَالَ مُكُذَا عِنْمُ أَفَدُ فِي وَمُكْذَا لَمْ يِدُ إِنَّ أَدُونِيًّا إِنَّا تَكَأَمُ بِهٰذَا ٱلْكَلام لِسَآة وَ نَفْسِهِ . وَ الْآنَ حَيُّ الرَّبُ الَّذِي أَوَّ إِن وَأَجَلَسَنِي عَلَى عَرْشُ دَاوُدَ أَبِي وَبَنِي لِي بَيْنَا كَا قَالَ إِنَّهُ فِي هٰذَا ٱلْيُومُ يُقُتَلُ أَدُونِيًّا ﴿ يَهُمُ إِنَّ وَأَرْسَلَ ٱلْمُكْ سُلْيَانَ عَلَى بِدِ بَايَا مَن يُومُ ادَّاعَ فَطَنَ بِهِ فَاتَ . ١ ٢ وَأَمَا أَبِيانَا أَلْكَاهِنَ فَقَالَ لَهُ ٱلْكُ ٱنْسَرِفُ إِلَى مَنَاتُوتَ إِلَى خُولِكَ فَإِنْكَ رَجُلُ مُسْخَعِنَ الْمُوتِ لَكِتِي لَسْتُ أَثْظُكَ فِي هُمَا ٱلْيَوْمِ لِأَنْكَ خَلْتَ كَانُوتَ الرَّبِ الْإِلَهِ بَيْنَ يَدَيْ دَاوُدَ أَبِي وَعَانَيْتَ كُلُّ مَا عَانَاهُ أَبِي . عَنْ وَعَزَلَ سُلْمَانُ أَيَا لَا عَنْ صَحَمَاتُهُ ٱلرَّبِ لِنِمُّ ٱلْمُولُ ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلرَّبُّ فِي بَيْتِ عَالِيَ فِي شِيالُو . كاللهُ وَغَى اَلْمَهُمُ إِلَى يُوآَبُ وَكَانَ يُوآبُ قَدْ تَحَرَّبَ لِأَدُو بُبَا وَلَمْ يَعَرَّبُ لِسُلْيَانَ فَهَرَبَ يُوآبُ إِلَى حَبَّا الرَّبِّ وَأَخَذَ بِعُرُونَ الْمَذَبِحِ . عَنْ فَيْلُمُ الْمُكْ سُلْيَانُ أَنَّ يُوآبَ قَدْ هَرَبَ إِلَى خِبَّاهَ ٱلرَّبِّ وَأَنَّهُ بَهَايْبِ ٱلْمُذَّبَحِ فَأَرْسَلَ سُلِّيانٌ بَيَّا بِنَ يُويَادَاعَ وَقَالَ ٱنْعَلَيْقُ وَأَبِطِينَ بِهِ . عِيدٍ فَدَخَلَ بَنَامَا خَيا ۚ أَرَّاتٍ وَقَالَ لَهُ هَكُذَا نَفُولُ ٱلْحِهُ أَخْرُجُ ، فَقَالَ كَلَّا وَلَكِينَ هُمُّنَا أَمُوتُ . فَرَدَّ بَنَايَا ٱلْجُوابَ عَلَى ٱلْلِكِ قَائِلًا هَٰكَذَا تَكُلُّم يُوآبُ وَهَٰكُمْنَا أَجَابِني . كَانْ يَكُ مُثَال لَهُ اللَّكُ أَفْعَل كَمَّا قَال وَأَ بِعَلْن بِهِ وَأَدْفِيهُ وَأَصْر ف عنى وَعَن بَيْت أَبِي ٱلَّذُمُ الزُّكِيِّ الَّذِي سَفَكُمُ لِوآبُ عِلَيْهِ وَلَيْرُدُدِ ٱلرُّبُّ دَمِهُ عَلَى رَأْبَهِ لِأَنَّهُ بَطَسَ رِّجُلِيْنِ بَرِيْيْنِ خَيْرِ مِنْ لَهُ وَقَتَلَهُمَا بِٱلسَّيْفِ عَلَى غَيْرِ عِلْمِر مِنْ دَاوْدَ أَبِي وَهُمَا أَ بْيِرُ بْنُ نِير رَيْسَ جَيْشِ إِسْرَا مِلَ وَتَمَاسَا بُنُ مِاتَرَ رَيْسُ جَيْسِ يَبُوذَا، ١٤٢٤ فَلَرْتَدُ دِمَا وَهُمَا عَلَى رَأْس يُوآبَ وَعَلَى رُووس دُرْيَتِه إِلَى ٱلْأَبِدِ وَأَمَا دَاوُدُ فَلِذُرْيَتِهِ وَبَيْتِهِ وَعَرْشهِ سَلامُ إِلَى ٱلْأَبْدِمِنْ عِنْدِ ٱلَّتِ . ٢ وَهُمَا تَمَا إِنَّ لُو إِدَاءَاعَ وَمِلْسَ بِهِ وَقَتْلُهُ وَدُفِنَ فِي بَيْهِ فِي ٱلْبَرْيَّةِ . عَنْهِ وَأَقَامَ ٱلْكَ بَايَا بَنَ يُويَادَاعَ مَكَانَهُ عَلَى ٱلْجَيْشِ وَأَقَامَ صَادُوقَ ٱلْكَاهِن مُكَانَ أَيَا كَارَ ، وَ إِنَّ اللَّهُ مُ أَرْسَلَ ٱلْمِكُ فَأَسْتَدَعَى شِمْنِي وَقَالَ لَهُ أَبْنِ لَكَ بَيَّا فِي أُورَشَلِيمَ وَأَقِمْ هُنَاكِ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ ثُمَّ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ. ﴿ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ يَوْمَ تَخْرُجُ وَتَجُوزُ وَادِي مَدُونَ تُوتُ مَوْنًا وَيُكُونُ دَمُكَ عَلَى رَأْسِكَ . عَلَيْ لَمَالَ يَعْمَى لِلْمَكِ حَسَنُ مَا ظُتَ إِنَّهُ كُمَّا تَكُمُّ مَسِدِي ٱللَّهِ يَفْسُلُ عَبْدُكَ . وَأَمَّامَ شِنْمِي بِأُور شَلِيمَ أَيَاما كثيرة . وَ اللَّهُ وَأَ تُفْقَ بَلْدُ أَلَّمُ كَلَاثِ سِنِينَ أَنْ هَرَبَ عَبْدَانِ لِشِيْبِي إِلَى أَكِيشَ بْنِ مَعْكَةً مَكِ جَتُّ . فَأُخِرَ شِمْبِي وَقِيلَ لَهُ هُوَةًا عَبْدَاكَ فِي جَتْ . ﴿ يَنْ إِلَى فَسَامَ شِمْبِي وَشَدُّ حِادُهُ وَٱنْطَلَقَ إِلَى جَبِّ إِلَى الْكِيشَ فِي طَلَبِ عَبْدُيهِ وَذَهَبَ مِنْمِي وَأَتَّى بَعْدُ فِي مِنْ جَتُّ . عِلَيْهِ فَأَخْبِرَ سُلْيَانُ أَنَّ شِغْمَى قَدْ خَرَجَ مِنْ أُورَشَسِلِيمَ إِلَى جَتَّ وَعَلا . وَيُنْ إِلَّهُ مُلْكُ وَمَمَّا غُمْنِ وَقَالَ أَلَمْ أَكُنْ قَدِ اسْخَلَفْكُ بِالرَّبِ وَأَسْهَدْتُ طَيْكَ قَائِلًا إِنَّكَ فِي يَوْمِ تَخْرُجُ ۗ وَنَذْهَبْ إِلَى لِهَٰكَا وَهُنَاكَ فَأَظُمْ أَنَّكَ تَمْونُ مُوكًا فَعُلْتَ لِي حَسَنُ مَا فُلْتَ قَدْ سَمِتُ . عِنْ اللَّهُ عَلَمَاذَا لَمْ تَحْفَظَ حَلفَ ٱلزَّبِ وَٱلْأَمْرَ الَّذِي أَمْرْ ثُكَ بِهِ . وَإِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ٱلْمِكُ لِيُعْمَى إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ كُلُّ الشَّرِ ٱلَّذِي ظَلِكَ عَادِفُ بِهِ عِمَّا مَنْتَهُ بِنَاوُدُ أَي فَرَدُ الرَّبُ شَرَّكَ عَلَى وَأَسِكَ . عَلِي فَأَمَا سُلْيَانُ الْبِي فَمُ إِلَّكُ

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

﴿ يَكُونَ اللَّهِ لُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى جَمِيعٍ إِسْرَائِيلَ وَ ١٤٠٥ وَهُولَاءَ هُمْ ٱلرُّوسَاة ٱلَّذِينَ لَهُ مَعْزُدُمَا بْنُ صَادُوقَ ٱلْكَاهِنِ عَنْهِ وَأَلِيهُورَفُ وَأَحِيًّا آبَا شَيْمًا حَاتَكِنِ وَيُصَافَاطُ بْنُ أَحِيلُودَ مُعَجِلٌ عِنْهِ وَبَنَايَانَ يُوَادَاعَ عَلَى الْجَيْنِ وَصَادُوقُ وَأَبِسَاكُادُ كَلْعَنَانِ ﴿ وَعَرْدُوا بُنُّ نَاتَانَ عَلَى ٱلْوَكُلاَّ وَزَالُوهُ بُنَّ قَاتَانَ كَاهِنٌ وَخَلِيلُ ٱلْمَكِ والمعين المقيمُ الليب وأدونورام من عبدًا على الخراج وي وكان للليان اتنا عَشَرَ وَكِلاعَلَى جَمِيم إِسْرَائِيلَ وَكَانُوا يَعَادُونَ الْسَلِكِ وَبَيْتُهِ كَانَ عَلَى كُل وَاحِدِ أَن يَعَادَ نَهْزًا مِنَ النَّنَةِ . عِنْهِ وَهُذِهُ أَسَا وَهُمْ النَّ خُودٍ فِي جَبْلِ أَفَرَائِمَ . عَنْهُ وَأَبْنُ وَلَوْرَ فِي مَاقَصَ وَشَعْلِيمٍ وَبَيْتَ مَعْسَ وَأَيْلُونَ وَبَيْتَ حَانَانَ . عَنْ وَأَنْ حَاسَدَ فِ أَرْثُونَ . وَكَانَتْ لَهُ سُوكُو وَكُلُّ أَرْضِ حَافَرَ . ﴿ لِيَنْ ﴿ وَأَنْهُ أَبِينَا دَابَ فِي بُعْمَةِ دُورَ . وَكَانَتْ طَافَتُ بِلْتُ سُلَيْمَانَ زَوْجَةً لَهُ . ١٤٢٤ وَبَنَا بْنُ أَحِيْوة فِي تَسَاكَ وَعَبِدُ وَ وَكُلّ بَيْتَ شَانَ أَلِي عِنْدَ صَرْتَانَ تَحْتَ يِزْدَعِلَ مِنْ بَيْتَ شَانَ إِلَى آ بَلَ عُولَةَ إِلَى مَا وَدَّآه يْمُمَمَامَ . كَانِي وَأَنْ جَارَ فِي دَامُوتَ جِلْمَادَ . فَلَهُ مَزَادِعُ يَا نِهِ مَنْ مَشَى أَلِي في جِلْمَاد وَبُفْمَةُ أَذْجُوبَ أَلْتِي فِي بَاشَانَ سِتُونَ مَدِينَةٌ كَبِرَةً فَلَتَ أَسْوَادٍ وَمَفَالِيقَ مِن مُحَلى . ﴿ وَأَحِينَادَابُ بَنُ عِدُو فِي تَخَالِمُ . ﴿ وَأَحِيا مَصَ فِي نَفَالِي . وَهُذَا أَيْمَا رَّوَجَ بَسَمَةً بِلْتَ سُلْيَانَ . ﴿ إِنْ وَبِنَا بَنُ حُوشَايَ فِي أَشِيرَ وَبَعْلُوتَ . ﴿ وَيُوشَاظُ أُ أَنْ فَارْوحَ فِي يَشَاكُرَ . جَنْهُ وَشَعْمِي مِنْ إِيلًا فِي بَلْيَامِينَ عَلَيْكُ وَجَارُ مَنْ أُودِي فِي أَرْضَ جِلْمَادَ أَرْضِ سِنِمُونَ مَلِكِ ٱلْأُمُورِيِّينَ وَعُوجٍ مَلِكِ بَاشَانَ وَهُوَ ٱلْوَكِيلُ الْوَاحِدُ فِي ٱلْأَرْضِ . يَهُمْ وَحَمَانَ يَهُوذَا وَإِسْرَا يُلِلْ كَيْمِينَ مِثْلَ الزَّمْلِ الَّذِي عِندَ أَنْهُر فِي ٱلْكُثْرَةِ وَإِكْلُونَ وَيُشْرَبُونَ وَيَشْرَبُونَ . عِنْ اللَّهُ وَكَانَ سُلْبِالُ مُسَلِّطًا عَلى جَمِيمِ ٱلْمَالِكِ مِنَ ٱلنَّهِرِ إِلَى أَرْضِ فَلِسُطِينَ وَإِلَى تُخْم مِصْرَ تَحْبِلُونَ إِلَى سُلْيَانَ ٱلْمَدَايَا غَاصِينَ لَهُ كُلُّ أَيَّام حَيَاتِهِ . عِنْهِ وَكَانَ طَمَّامُ مُنْكِانَ فِي كُلُّ قِوْمٍ تَلافِنَ كُوًّا مِنَ ٱلسَّمِيذِ وَسِيْعِنَ كُرَّامِنَ ٱلدُّقِيقِ ﷺ وَعَصَرَةً ثِيرَانِ مُسْمَنَةٍ وَعِشْرِينَ فُورًا مِنَ ٱلْمُرْعَى وَيِنَّهُ مِنْ أَلْشَاءَ هُذَا غَيْرَ ٱلْأَبَائِل وَالظِّلَّةِ وَٱلْقِلْدِرِ وَسَانِ الطُّيْرِ. عَلَيْ لِأَفْهُ كَانَ مُسْلَطًا عَلَى جَمِيمٍ عِبْرِ ٱلنَّهْرِ مِنْ تِفْسَاحَ إِلَى غَزَّةَ عَلَى جَمِيمٍ مُلُوكِ عِبْرِ ٱلنَّهْرِ . وَكَانَ بَيْتُهُ وَبَيْنَ جَمِعٍ مَنْ يَلِهِ سِلْمُ مِنْ كُلِّ جِنَّةٍ . عَنْ الْكُلُّ وَأَقَامَ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلُ مُطَنَيْنِ كُلُّ واحِدِ تَحْتَ جَنْتِهِ وَبَيْتِهِ مِنْ دَانَ إِلَى بِلرَ سَبِعَ كُلُّ أَيَّامٍ سُلْيَانَ ، ١١٦ وَكَانَ لِلْهَانَأَرْبَلُونَ أَلْفَ مِذْوَدٍ لِخَيْلِ مَرَاكِهِ وَاثْنَاغَشَرَ أَلْفَ قَادِسٍ . ١٠٠٠ وَكَانَ لُمُولَا الْوَكَلا ۚ يَعَادُونَ إِلْمَاكِ سُلَّهَانَ وَجَمِيمِ ٱلَّذِينَ يَعْمُرُونَ مَا نِدَةً ٱلْكِ سُلْيَانَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي تَهُرُ وِ وَلَمْ يَكُونُوا نِتُرْكُونَ عَوَدًا لِثَيْء . عَنْ اللَّهِ وَكَانُوا تَجْمَلُونَ ٱلشَّبِيرَ وَالتِّبْنَ لِخَيْلِ وَٱلْفَيْنَ إِلَى ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي يُكُونُ فِيبِهِ سُلْيَانَ كَمَّا يُؤْمَرُونَ • عَنْكُمْ وَكَفَّ ٱللَّهُ سُلْيَانَ حِكْمَةُ وَفَهُمَا ذَكِياً جِدًا وَسَمَّةً صَدْدِكَا لَرَّالَ الَّذِي عَلَى شَاطِئ ٱلْجُر عَيْدُ مُعَلَّكُ حَكَمَةُ سُلْيَانَ مِكْمَةَ جِيمِ أَهُلِ ٱلْمُصْرِقِ وَكُلُّ حِكْمَةِ مِصْرَ عِلَيْكُ وَكَانَ أَحْكُمَ مِنْ جَمِيم ٱلنَّاسِ مِنْ أَيْمَانَ ٱلْأَذْرَاحِيَّ وَهَيْمَانَ وَكُلُّكُولَ وَدَرْدَاعَ بَنِي مَا حُولَ وَشَاعَ أَشْمُ هُ بَيْنَ جَمِ ٱلْأَمْمِ فِي كُلِّ وَجُو ، ١١٨ وقالَ ثَلاثَةَ ٱلْافِ مَثَلُ وَكَانَتَ أَتَاشِيدُهُ أَلْمًا وَخْسَ أَنَاشِيدَ . عِنْهِ وَتَكَلَّمُ فِي النَّجْرِ مِنَ الْأَدْزِ الَّذِي عَلَى لُنَانَ إِلَى الزُّوفَ الَّتي تَخَرُّجُ فِي ٱلْمَا يُطِ وَيَكَلِّمَ فِي ٱلْبَهَائِمِ وَٱلطَّيْرِ وَٱلزَّحَاقَاتِ وَٱلسَّمَكِ . عَلَيْهِ وَكَالَ يْرْحَلُ إِلَى سُلْيَانَ مِنْ جَمِيعِ ٱلشُّمُوبِ لِسَلَّعِ حِكْمَتِهِ وَمِنْ جَمِيمٍ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ سيموا يحكث

#### ألفضل الخامس

عَنْ وَأَرْسَلَ حِرَامُ مَلِكَ صُورَ عَبِيدُهُ إِلَى سُلْبَانَ لِأَنْهُ سَجَ أَنْهُ قَدْ صَحِ مَلِكًا شَكَانَ أَبِ إِذْ كَانَ حِرَامُ لَمَ يَوْلُ عُجَالِهِ أَوْدَ كُلُّ أَلِيهِ . عَنْهُ قَالْصَلْ سُلِيلُ إِلَّا حِرَامُ وَعَرْشُ دَاوُدُ ثَابِتُ أَمَامَ ٱلرَّبِ إِلَى ٱلأَبِدِ، عَلَيْهِ وَأَمَرَ ٱلْكِثُ بَايَانِ لَمَ بِادَاعَ فَخَرَجَ وَجَلَشَ بِهِ فَأَتَ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثُ

كَنْ وَأَسْتَمَرُ ٱللَّكَ فِي يَدِ سُلْيَانَ . وَصَاهَرْ سُلْيَانَ فِرْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ وَرَوَجَ ٱلْبَقَ فِرْعَوْنَ وَأَتَى بِهَا إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدُ حَتَّى أَتَمَّ بِأَآ بَيْسِهِ وَبَيْتِ ٱلرُّبِ وَسُودِ أُودَشَلِيمَ ٱلْحِيطِ بِهَا . ٢٢٤ وَأَمَّا ٱلشُّنبُ فَكَانُوا يُعَرِّبُونَ ذَاَلِيْحُمْ عَلَى ٱلْمُشَادِفِ لِأَنَّهُ لَمَ يكُنّ قَدُ لَنِيَ بَيْتُ لِانْبِرِ ٱلرَّبِ إِلَى يَلْكَ ٱلْأَيَامِ وَ لَا يَعْتُ الْأَيْامِ وَ لَا يَعْدَى مُن دَاودُ أَبِهِ وَلَكِنْ مُكَانَ يَدْبَحُ وَيُعَثِّرُ عَلَى ٱلْمُفَادِفِ ، عِينَ وَأَصْلَقَ ٱلْمِكُ إِلَى جِيْمُونَ لِيَدْبُحُ هُمَاكَ لِأَنَّهَا هِيَ ٱلْمُثْرَفُ ٱلْأَعْظَمُ وَأَسْمَدَ سُلِّهِانُ أَلْفَ عُزَقَتِ عَلَى ذَلِكَ ٱلْمَذَبِمِ . وَيُحْتِجِ وَفِي جِبُونَ غَلِّي ٱلرَّبِ لِسُلْيَانَ فِي ٱلْمُلْمِ لَيْلًا وَقَالَ ٱفَدُ ٱطْلَ مَا أُعْطِيكَ . ويعي فَال سُلْهِان فَدْ مَنْتَ إِلَى عَبْدِكَ دَاوْدُ أَبِي رَمْةَ عَظِيمَة بَعَسْب سُلُوكِ بَيْنَ يَدَيْكَ بَحَلَ وَبِرَ وَٱسْتِفَامَةِ فَلْبِوصَكَ وَحَفِظْتَ لَهُ يَكُ ٱلرَّحْمَّةَ ٱلْفَظِيِّحةَ وَرَزَقُ اللَّهِ كَالِمُ عَلَى عَرْشِهِ كَمَا هُوَ ٱلْيُومَ . ٢٢٪ وَٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلرُّبُّ إِلَى أَتَ مَلَّكْتَ عَبْدَكَ مُكَانَ دَاوُدَ أَبِي وَأَمَّا غُلَامٌ صَغيرُ ٱليِّنَ لَا أَعْرِفُ أَنْ أَخْرُجَ وَأَدْخُلَ كَيْنِ وَعَبْدَكَ فِيَا يَيْنَ شَمْبِكَ ٱلَّذِي ٱخْتَرَتُهُ شَمْبِ عَظِيمٍ لَا يُحْمَى وَلَا يُمَذُّ لِكُثْرَتِهِ. كالإ فَبُ عَبْدَكَ قَلَا فِهَا لِفِكُمْ بَيْنَ شَمْكَ وَيُونَ بَيْنَ أَلْيُرِ وَالطَّرْ لِأَنَّهُ مَنْ يَعْدِدُ أَنْ يَمُكُمُ بَيْنَ شَمْلِكَ هَذَا ٱلْكَثِيرِ . عَنْ الْكَالامُ فِي عَنِي ٱلرَّبَ لِأَنَّ سُلْمَانَ سَأَلَ لَمُذَا الْأَمْرَ عِنْ فَعَالَ لَهُ اللهُ عَالَكَ سَأَلَتَ لَمَذَا الْأَمْرَ وَلَمْ تَسَلُ لَكَ أَيَّامَ كَثِيرَةً وَلَا سَأَلَتِ لِنَصْكَ ٱلْنَنَى وَلَمْ تَعْلَلُ نُفُوسَ أَعْدَآيْكَ بَلِ سَأَلَتَ لِنَصْكَ غَيرًا لِتَعْدُهُ ٱلْمُكُمِّ عِنْ ثَمَا لَذَ فَعَلَىٰ بَعَسَبِ كَلامِكَ . هَا تَذَا قَدُ أَعْطَيْكَ ظَا حَكِيا فَهَا حَتَّى إِنَّهُ لَم يُكُنْ قَبْكَ مِثْكَ وَلَا يَوْمُ بَعْدَكَ ظَيْرِكَ . ١٤٢ وَأَبْعَا مَا لَم تَسَلُهُ قَدْ أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهُ ٱلْغَنَى وَٱلْجُدَ حَقَّى إِنَّهُ لَا يُكُونُ رَجْلُ مِنْفُكَ فِي ٱلْلُوكِ كُلَّ أَيُّمِكَ . ﴿ وَإِنْ أَنْتَ سَلَكُتَ فِي طَرِيقِ حَافِظًا رُسُومِي وَوَسَايَايَ كَمَّا سَلَكَ دَاوْدُ أَبُوكَ أَطْلِلُ أَيْمَكَ . يَجْزِينِ فَأَسْتَقِظَ سُلْيَانُ فَإِذَا هُوَ خُلْمٌ . فَعَا آ إِلَى أُورَشَابِمَ وَوَقَفَ أَمَامَ تَابُونِ عَهْدِ ٱلرُّبِّ وَأَصْعَدُ غُرْقَاتٍ وَقَرَّبَ ذَبَائِعَ سَلَامَةٍ وَعَبَلَ مَأَدْبَةً فَيَهِم عَبِيدِهِ • والإحفاظ جانب الملك أمرا ثان بَيْأِن وَوَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْب وَوَالْتُ إِحَاهُما إِنَّ إِنَّ مَا سَبْدِي إِنِّي وَهٰذِهِ ٱلْمُرْأَةَ مُقِيضَانِ فِي بَيْتِ وَاحِدٍ فَوَلَاثُ أَنَّا فِي ٱلْيُتِ كَلْمُ وَفِي ثَالِبُ يَوْم مِنْ وَلَادَتِي وَأَدَتْ هَٰذِهِ ٱلْمِرَأَةُ أَيْضًا وَكُنَّا مَمَّا وَلَيْسَ مَمَا غَرِيبُ فِ ٱلْيُتِ غَيْرَاً غَنْ كِلْتِهَا فِي ٱلْيُتِ ﴿ يَكُنُّهُمْ فَلْتَ ٱبْنَ هَٰذِهِ ٱلْمَأْةِ فِي ٱلْمَيْلِ لِأَنْسَا أَصْطَمَتْ عَلْيهِ عِنْهِ فَمُلْمَتْ عِنْدَ نِمْفِ أَقَيْلِ فَأَخَذَتِ أَبْنِي مِنْ جَانِي وَكَانَتْ أَمْنُكُ رَاتِدَة وَجَلَتِ أَنِنِي فِي حِضْنِهَا وَأَبْهَا ٱلْمِتَ جَلَتْ يُو حِشْنِي . وَ اللَّهُ ظَمَّا فُّتُ بِٱلْفَدَاةِ لِأَدْضِعَ ٱبْنِي إِذَا هُوَ مَيْتُ تَفَرَّسْتُ فِيهِ فِي السَّابِ وَإِذَا هُوَ لَيْسَ بَانِيَ ٱلَّذِي وَلَدْتُ هُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُؤَالِنِ الْمُؤْمَدُ كَالَّا بَلِ الْحَيْ لَهُوَ انْبِي وَالْبِتُ أَبْنُكِ . فَقَالَتْ يَلْكَ لَا بَلِ أَبْكِ ٱلْمِيْتُ وَأَبْنِي ٱلْمَيْ وَكَانَا تَكَلَّمَانَ بَيْنَ يَدَي ٱلْمِكِ. جن فَقَالَ ٱللَّهِ هٰذِهُ تَقُولُ هٰذَا أَنِنِي ٱلْمَيْ وَأَبْلُكِ ٱلْمِتْ وَقِكَ تَقُولُ لَا بَلِ أَبْكِ الْمِنْ وَالْبِنِي الْمَنْ . ١١٨٤ مَشَالَ اللَّهِ عَلَى بِسَيْفٍ فَأَوَّا بِسَيْفِ إِلَى أَمَامُ الْمُكِ. جِيْجٍ فَقَالَ ٱلْمِكَ أَشْطُرُوا ٱلسِّي ٱلْحَيُّ شَطَرَيْنِ وَٱدْفَعُوا شَطْرًا إِلَى ٱلْوَاحِدَةِ وَشَطْرًا إِلَى ٱلْأَخْرَى . ٢٢٤ فَكَلَّمْتِ ٱلْمِكَ ٱلْمَرَاةُ ٱلِّي ٱلْبُهَا ٱلْحَى لِأَنَّ أَحْنَا مَا ٱصْطَرَمْتُ عَلَى ٱنْبِهَا وَقَالَتْ إِلَيَّ بَا سَبِدِي أَعْطُوهَا ٱلصَّبِّي حَيًّا وَلَا تَقْتُلُوهُ ۚ فَيَّالَتِ ٱلْأَمْرَى مَلْ لَا يُكُونُ لِي وَلَا لَكِ أَشْطُرُوهُ . عِنْ فِي فَأَجَابَ ٱلْمَكُ وَقَالَ أَدْفَعُوا ٱلصَّيَّ ٱلْحُي إلَى هْنِهُ وَلَا تَقْتُلُوهُ لِأَنَّهَا أَمْهُ . ﴿ يَعِيْدُ فَمَنِيمُ جَبِيعُ إِسْرَائِلَ بِالْفَضَّآةِ الَّذِي قَضَاهُ ٱلْلِكُ فَالُوا وَجْهَ ٱلْمَكِ لِأَنَّهُمْ رَأُوا حِكْمَةَ ٱللَّهِ فِيهِ فِي إِخْرَاهُ ٱلْحُكُمُ

Digitizad by Google

يَقُولُ عَنْ إِلَّهُ عَلِمْتَ أَنَّ دَاوُدُ أَبِي لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَبْنِيَ بَيْنَا لِأَسْمِ ٱلرَّبِّ إِلَيْهِ بِسَبِ ٱلْمُرُوبِ ٱلِّينَ أَحَاطَتَ بِهِ حَتَّى جَلَهُمُ ٱلرُّبُّ ثَمْتَ أَخَامِص قَدَمَٰهِ ﴿ ١٠ ﴿ وَٱلْآنَ فَقَدْ أَوَاحِنِي ٱلرُّبُّ إِلَى مِن كُلُّ الْجِلْتِ فَلَيْسَ مِن فَايْنِ وَلَاحَادِثَةِ شَرَ عِيدٍ وَهَا مَلَا قَدْ فَوَيْتُ أَنْ أَيْنِيَ بَيْفَ لِأَنْمِ ٱلرَّبِ إِلَى كَاكُمُ ٱلرَّبُ دَاوْدُ أَبِي قَائِلًا إِنَّ أَبَكَ لَتُنِي أَقِيلُ مُنْكَانَكُ عَلَى عَرْضِكُ هُوَ يَنِي بَينَا لِأَسَى . عَنْهِ وَالْآنَ فَرْ بَأَنْ يُعْلَمَ لى أَوْدُ مِنْ لَبْنَانَ وَعَبِدِي مِكُونُونَ مَعَ عَبِدِكَ وَأَعْرَهُ عَبِدِكَ أَوْدِيهَا إِلَيْكَ بَعَسَب رَجِعٍ مَا زَّمْمُ لِأَنْكَ ثَلَمَ أَنْ لَلِسَ فِينَامَنْ يَمُوفْ بِمُعَلِّمَ الْحَصَبِ مِثْلَ ٱلصُّدُونِيِّينَ . وَزَقَ دَاوُدُ ٱ بُنا حَكِيا عَلَى هٰذَا الشَّفِ ٱلْكَثِيرِ ، يَرْبِعِ وَأَرْسَلَ حِيرًامُ إِلَى سُلْيَانَ وَقَالَ خَذَ فَهِنْتُ مَنَا أَدْمَلُتَ بِعِ إِلَى وَأَمَّا أَيْمَ كُلُّ مَرْضَائِكَ فِي خَشَبِ ٱلْأَدْذِ وَخَشَبِ السُّرُو. عَلَيْهِ وَعَهِدِي يُنْزِلُونَ ذَلِكَ مِنْ لِنَانَ إِلَى ٱنْجَرَ فَأَجْمَــُكُ أَطْوَافًا فِ ٱلْجَرُ إِلَى ٱلْمُؤْمِدُمُ ٱلَّذِي يُسَبِّدِهِ لِي وَأَطْرَحُهُ هُنَاكَ فَتَأْخُذُهُ وَأَنْتَ ثُيِّمٌ مَرْضَانِي بإعطاآ إلْثَ طَكَمَا لَيْتِي ﴿ يَهِي فَكَانَ حِرَامُ يَبَتُ إِلَى سُلْبِانَ بِخَشِرِ ٱلْأَذِزِ وَخَشْرِ ٱلسُّرُو عَلَى حَسَبِ مَا أَوْادَ . عِلَيْهِ وَأَدَّى سُلْيَانُ إِلَى حِيرًامَ عِشْرِينَ أَلْفَ كُرٍّ مِنَ ٱلْخُطّةِ طَمَامًا لِيُّتِهِ وَعِفْرِينَ أَلْفَ كُو مِنْ زَبْتِ الرُّضِّ . وَكَانَ سُلْيَانُ يُعلِي لِمِرْامَ مِثَلَ ذَلِكَ فِي عُمَّلُ سَنَدَةً و ١١٤٤ وَأَنَّى ٱلرَّبُ سَلْهَانَ ٱلْحَصَّنَةَ كَا كُلُمَّةً وَكَالَتَ بَيْنَ جِيرَامَ وَسُلْهَانَ مُسَالَةُ وَقَطَمَا كَلاهُمَا عَهْدًا ، عِنْ ﴿ وَسَخَّرَ ٱلْمِكُ سُلْهَانُ مِنْ كُلَّ إِسْرَا يُلِلَ وَكَانَ ٱلْسَّغُرُونَ لَلا يُونَ أَلْفَ رَجُل ، عَلَيْنِ وَكَانَ لُرْسِلْ مِنْهُمْ إِلَى لُبَانَ عَصَرَةَ آلاف في ٱلشَّهُ مُنَاوَّبَّةً فَيْكُونُونَ فِي لُبَانَ شَهْرًا وَفِي لِيونِهِمْ شَهْرَ فَيْ وَكَانَ أَدُونِيرَامُ فَيَّمَا عَلَى ٱلشُّخَرُّ . عِنْكُ وَكَانَ لِلْلَّهَانَ سَيْمُونَ أَلْفَ رَجُّلْ يَصْلُونَ ٱلْأَنْتَ الَّهِ وَثَمَانُونَ أَفْمَا مُعْلَمُونَ فِي ٱلْجِيْلِ جِهِ إِلَيْ مَا عَدَا ٱلرُّؤْسَاءَ وَكُلاءً سُلْيَانَ ٱلْقَائِمِينَ عَلَى ٱلْأَعْال وَهُمْ كَلَاكُ ٱلآلِفِ وَكَلَاثُ مِنْهُ لِأَمْرُونَ عَلَى ٱلْقُرْمِ ٱلَّذِينَ يَسْلُونَ ٱلْسَلَ. ١٤٠٤ وَأَمَرَ ٱلْمُكُ أَنْ يَمْلَنُوا جِهَادَةً حَسَيرَةً جِهَارَةً غِينَةً لِتَأْسِيسِ ٱلْيَتِ بِٱلْحِسَارَةِ ٱلْخُونَةِ . كَلِيْكُ فَغَمَّهَا بَكُوْهِ سُلْيَانَ وَبَأَوْهِ حِيرَامَ وَالْجِلِيُّونَ وَهَيْأُوا ٱلْأَخْشَابَ وَٱلْحِسَارَةَ لِنَا وَ الْكِيْتِ

#### الفصل السادس

﴿ وَكُانَ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلْأَذْبَمِ مِنَّةً وَٱلثَّانِينَ لِلْرُوحِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ فِي النَّهَ الرَّابِعَةِ مِنْ مُلْكِ سُلْمًا نَعَلَى إِسْرَائِيلَ فِي شَهْرَ ذِيهِ وَهُوَ ٱلظَّهُرُ ٱلتَّافِي أَنَّهُ بَنَى ٱلَّيْتَ لِرَبِّ. ﴿ وَكَانَ ٱلْنِيْتُ ٱلَّذِي نَبَاهُ ٱلْمِكُ سُلْمِانَ لِلرَّبِّ سِنْبِنَ ذِرَاعًا طُولًا وَعِثْمِ يَنَ مَا مَّنَا وَتُلاثِنَّ ذِرَاعًا تَمْكًا . وَيَعَلُّ وَالرَّوَانُ أَمَّامَ هَيْكُلُ ٱلْيَبْ عَفْرِينَ ذِرَاعًا طُولاعَلَى مُعَادَاةِ عَرْضِ ٱلنِّيتِ وَعَشرَ أَذْرَعِ عَرْضًا أَمَامَ ٱلنَّيْتِ . هِنْ إِلَيْ وَصَنَعَ النَّيْتِ كَوَى مُسَجَّةً بِمَوَادِضَ وَابِحَةٍ . عَنْ وَنَنَّى عَلَى جَوَانِ ٱلْيَتِ طِلَاقًامِنْ حَوَّلِهِ عُيطَةً يُجِدُدُانِ ٱلنِّيْتِ مِنَ ٱلْمُنْكِلِ وَٱلْحِرَابِ وَمَنَعَ غُرُفَاتِ عَلَى عُجِمِهِ . ١ كُلْكُ فَالطَّبْتُ ٱلتُّنْفِي عَرَضْهَا خَسْ أَذْرُع وَٱلْوُسْطَى عَرْضُهَا سِنَّ أَذْرُم وَالنَّالِثَةُ عَرْضَهَا سَبْمُ أَذْرُم لِأَنَّهُ زَّكَ مَنَاكَ فِي جُدْرَانِ ٱلْيَتِ مِنْ خَارِجٍ عَلَى مُحِيطِهِ لِثَلَّا تَسْتَبْطِنَ ٱلْجُوارُ جُدْرَانَ ٱلْمَيْتِ . ﴿ وَإِنِي ٱلْمَيْتُ عِندَ بِنَآنِهِ بِحِجَادَةِ ثَامَّةٍ مِنَ ٱلْمُقَلَمُ ظَمْ تَكُنْ ٱسْمَرُ مِطْرَقَةُ وَلَا قَلْمُ وَلَاشَىٰءٌ مِنْ ٱلَّاتِ ٱلْحَدِيدِ فِي ٱلْبَيْتِ عِنْدَ بِأَآيُهِ • ﴿ يَكُنْ إِلَ ٱلنُرْقَةِ ٱلنَّفَلَى يَنْدَ ٱلْجَانِبِ ٱلْأَيْنِ مِن ٱلنِّتِ وَكَانَ يَسْعَدُ فِي وَرْجٍ لَوَلَيْةِ إِلَى ٱلْوُسْطَى وَمَنَ ٱلْوُسْطَى إِلَى ٱلتَّالِيَّةِ . ﴿ يَهِي فَنَبَى ٱلْبَيْتَ وَأَكْمَلُهُ وَسَقَتُهُ بِجُدُوعٍ وَأَلْوَاحٍ مِنَ الأَذْرُ . يَنْ إِلَيْ وَبَنِي الطِّيَانَ عَلَى جَوَانِ النِّيْتِ كُلَّةِ مَلْكُ كُلِّ مِنْهَا خَسْ أَذْرُمِ وَهَرْشَ طِلِكَ ٱلْيَّتِ بَخَصْبِ أَدْزِ . ﴿ ﴿ ﴿ وَكَانَ كَلَامُ ٱلرَّبِ إِلَى سُلْمَانَ قَالِسُلَّا كاللهُ عَذَا ٱلْيَنْ ٱلَّذِي أَنْتَ بَأَنِهِ إِنْ أَنْتَ حَرَيْتَ عَلَى دُسُومِي وَعَلِثَ إِلْحَكَامِي وَخَطْتَ جِمِعَ وَصَالِايَ جَارِيًا عَلَيْهَا فَإِنِّي أَخَيِّنْ مَمَكَ كَلَامِيَ ٱلَّذِي كَلَّمْتُ بِهِ دَاوُدَ

أَبِاكَ عِلَيْهِ وَأَقِيمُ فِيهِ فِهَا بَيْنَ مِنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا أَزُّكُ شَمْي إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِ فَنَى سُلْيَانُ ٱلْنَيْتَ وَأَكُمُكُ . ١٠ مِنْ إِلَيْ وَيَعَى عَلَى جُدْدَانِ ٱلْبَيْتِ مِنْ وَاخِلِ أَلْوَاحَ أَوْزِ وَصَلْحَ واخلة مِن أَرْضِ ٱلْيَتِ إِلَى جَوَازُ ٱلسُّفُ بِالْحُقْبِ وَوْرَشَ أَرْضَ ٱلْيَتِ بِأَلْوَاح سَرُو وَلِيْ وَنَنِي فِي مُؤَمِّر ٱلَّيْتِ عَلَى مَسَافَةِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا أَلْوَاحَ أَرْدِ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلَّ لْلْهَزَانْ بَنَاهَا فِي دَاخِلِهِ غِرَابًا قُدْسَ أَقْدَاسِ ١٤٠٠ فَكَانَ مُقَدَّمُ ٱلْبَيْتِ وَهُوَ أَلْمُكُلُ أَرْسِينَ ذِرَاعًا . عِنْهِ وَكَانَ عَلَى ٱلْيَتِ مِنْ دَّاخِلِ أَرْزُ مَنْفُوشٌ عَلَى شَكْلِ فِئَاءَ وَذُهُود مُتَنْفِعَ كَانَ ٱلْجَبِيمُ أَزْدًا ظَمْ يَكُنْ يُرَى حَجَرُ ، عَنْهُ وَهَا أَلْحِرَابَ فِي بَاطِن ٱلْيَتِ لِيَسَلَ خَنَاكَ تَايُونَ عَبْدِ ٱلرُّبِّ . جِيبِي وَكَانَ طُولُ ٱلْحُرَّابِ حِشْرِينَ ذِوَاعًا وَعَرْضُهُ عشر بن ذراعًا وتَتُكُهُ عشر بنَ ذِرَاعًا وَعَشَاهُ بِذَهِبِ خَالِص، وَصَنَمَ مَذْ بَحَامِنَ ٱلْأَرْذِ فَجَاهَ ٱلْفُرَابِ وَغَثَّاهُ بِذَهَبٍ. ﴿ يَهِ وَغَنَّى أَلَيْلُ ذَاخِلَ ٱلَّيْتِ بِذَهَبِ خَالِص وَمَدًّ سَلَاسِلَ دَعَبِ أَمَامَ ٱلْحُرَابِ عِلَيْهِ وَعَنَّى بِٱلنَّعَبِ جَبِّمَ ٱلنِّبَ بِتَامِهِ وَعَنَّى مَذْبُحَ ٱلْعِزَابِ كُلَّةً بِالدَّعَبِ . عَلَيْنِي وَمَنَعَ فِي ٱلْعِزَابِ كُوبَيْنِ مِنْ خَشَبِ ٱلْنُمْرِ كُكُ كُلِّ وَاحدِ عَشْرُ أَذْرُم عِنْ وَالْجِنَامُ الْوَاحدُ مِنَ الْكُرُوبِ الْوَاحدِ خُسُ أَذْرُعِ وَٱلْمِنَاحُ ٱلْآخِرُ خُسُ أَذْرُع مِنْ طَرَفِ ٱلْجَناحِ ٱلْوَاحِدِ إِلَى طَرَفِ ٱلْجَسَاحِ ٱلْآخُر عَشْرُ أَذْرُم . يَعْنِهِ وَٱلْكُرُوبُ ٱلْأَغْرُ عَشْرُ أَذْرُع قِيَاسٌ وَاحدُ وَسَوْعٌ وَاحدُ لِكُرُوبَيْنِ. وَمَنْكُ ٱلْكُرُوبِ ٱلْوَاحِدِ عَشْرُ أَذْرُم وَكُلْيَكَ ٱلْكُرُوبُ ٱلْآخَرُ ، عَلَيْ وَجَالَ ٱلْكُرُوبَيْنِ فِي وَسَطِ ٱلْنَيْتِ ٱلدَّاخِلَ . وَكَانَتْ أَجْعَةُ ٱلْكُرُوبَيْنِ مُنْسِطَةً فَسُ جَنَاحُ الوَاحِدِ ٱلْمَانِطَ الْوَاحِدُ وَجَاحِ الْكُرُوبِ الْآثِرُ الْمَانِطَ الْآثِرُ وَقَاسَت أَجْمَعُهُمَا فِي وَسَعِ النَّتِ . عَنْهُ وَغَنَّى الْحَروبَينِ بِالدُّهُبِ . عَنْهُ وَنَعْسَ عَلَى جَمِيمِ جُدْرَانِ ٱلْيَبْ عَلَى مَدَادِهَا مُورَ حَكُرُوبِينَ وَغَيلِ وَزُهُودِ مُتَقَيَّقِ فِي ٱلْيَبْ وَمَا يُّصِلْ بِهِ عِنْهِ وَغَنَّى بَالنَّمْبِ أَرْضَ ٱلْبَيْتِ دَاخِلًا وَخَارِجًا . عِنْهُ وَصَنَّمَ لِلَّبِ ٱلْجِرَابِ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ خَشَبِ ٱلنَّمْ وَكَانَ ٱلْإِطَالُهُ مَمَ ٱلْمَضَائِدِ خَسَ ٱلْسَافَةِ . عَلَيْهِ وَآلُهُ رَاعَانَ مِن خَشَبِ ٱلْمُهُمْ تَفْسَ عَلَيْهَا هُوَدَ كُوْدِ مِنْ وَتَخِيلِ وَذُهُودِ مُتَنْقَقِ وَعَضَاهَا بِنَصَبِ وَمَدُّ النَّصَبِ عَلَى ٱلْكُوْدِ مِنْ وَعَلَى الْقِيسِلِ \* عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ مَنَ لِلَبِ ٱلْمُكُلِّ عَضَا لِذَ مِنْ عَشَبِ ٱللَّهُمْ عَرْضُهَا دُبُّمُ ٱلْمُسَافَةِ ١٠ وَمِصْرَاعَيْنِ مِنْ خَنَب السرو المصراع الواحدُ وفَعَانُ تَطُويَانِ وَالْمَرَاعُ الْآخَرُ وَفَكَانِ تُعْلِمِانِ عَنْ وَنَفْسَ عَلَيْهِمَا كُرُوبِينَ وَغَيْلًا وَزُهُورًا مُتَقَعَةً وَغَشَّاهُما بِلَهَمِ مُعْتَم عَلَى النُّشُون وَنَمُ الدَّارَ الدَّاحَلَيُّهُ كَلاَّةَ مُفُوفٍ مِنَ الْحَجَارَةِ الْخُونَةِ وَسَفًّا مِنْ جُوارِر ٱلْأَذُدُّ ، ﴿ يَهِيْ إِلَيْنَةِ ٱلرَّاسَةِ فِي شَهْرُ ذِي أَنْسَ بَيْتُ ٱلرَّبِّ وَفِي ٱلسُّنَةِ ٱلْحَادِيَةَ عَشْرَهَ فِي شَهْرِ بُولِ وَهُوَ ٱلشَّهِرُ ٱلتَّامِنُ أَكْمِيلَ ٱلنِّتُ بِجَبِيمِ أَصَّامِهِ وَأَخَامِهِ فَهَاهُ

# ألفَصُلُ ٱلسَّابِعُ

عليه والما بيث المتبان بناه والمثل باله في بلات عفرة منة . والما تنفي بنت المه في بلات عفرة منة . والما تنفي بنت عالية بنان بين المن بن المن بنان المن بن الم

جِهَ ٱلْجُنُوبِ، كَلَيْكَ وَسَنَى حِيرَامُ الْمُدُورَ وَٱلْجَارِفَ وَٱلْجَامَاتِ، وَوَرَعَ حِيرَامُ مِن جِيمِ ٱلْعَمَلِ ٱلَّذِي عَمِلَهُ لِلْمَلِكِ سَلْيَانَ لِأَجْلِ بَيْتِ ٱلرَّبِّ عَلَيْ ٱلْمُسُودَيْنَ وَظَرْفَي ٱلتَّاجَيْنَ ٱللَّذَيْنِ عَلَى أَدُوْسِ ٱلْسَمُودَيْنِ وَٱلْحَبِيكَتِينَ ٱلْمُطَيِّتِينِ لِظَرْفَ ٱلتَّاجَيْنِ عَيْدٍ وَٱلرَّمَّانَاتِ ٱلْأَدْمَ مِنْهُ أَلْتِي الْمُبِكَنَيْنِ مُنَّيْنِ مِنَ ٱلرُّمَانِ لِكُلِّ حَبِيَةٍ لِتَنْطِيَةِ ٱلتَّاجِينِ ٱللَّنَانِ عَلَى ٱلْمَسُودَيْنِ عَنْهِ وَٱلْمُوَالِدِ ٱلْمَشْرِ وَٱلْمُنْفَ لَاتِ ٱلْمَشْرَةِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْمُوَالِدِ عَلَيْك وٱلْجُر وَالْتِيرَانِ ٱلِأَنْنَى عَشَرَ ٱلَّتِي تَعْتَ ٱلْهَرِ عِنْ وَالْشُدُودِ وَٱلْجَارِفِ وَٱلْجَلِمَاتِ وَجَعِيم ٱلْأَفُوَاتِ ٱلِّي صَنَعَهَا حَيْرَامُ لِلْعَكِ سُلَيْكَانَ الْأَجْسِلِ يَلْتِ ٱلْأَبْرِ مِنْ خُلَس عَبْلُوَّ اللَّهُ مُرْجُمًا ٱلْمِكَ فِي بُشْمَةِ ٱلْأَرْضَ فِي أَرْضِ خَرَفِيَّةٍ بَيْنَ مُحْصُّونَ وَمَرْ ثَانَ . عِينَ وَزَكَ سُلْيَانُ وَزْنَ جِيمِ ٱلْأَدُواتِ لِأَنْهَا كَالْتَ كَتِيرَةَ جِدًّا جِدًّا حَتَى كَانَ وَزْنُ الْقُاسِ لَا يُعْشُقُ . عِنْهِ وَمَنْعَ سُلِمَانُ جِيعَ أَدَوَاتِ مَيْتِ ٱلرَّبِ ٱلْمَدْعَ مِنَ التَّعب وَالْمَا يُدَةَ أَلِّي عَلَيْهَا خُنِرُ الْوُجُوهِ مِنَ الْفَعَبِ عِلَيْنَ وَالْسَائِرَ مِنْ ذَعَبِ خالِص خسا عَن ٱلْمَعِنُ وَخَسَاعَن ٱلشَّالِ أَمَامَ ٱلْحُرَابِ وَٱلْأَذْهَادَ وَالسُّرْجَ وَٱلْمَاطَ مِنَ ٱلْمُتَعَب كنت والطُونَ وَالْمُادِينَ وَالْجَامِلِ وَالْعَمُونَ وَالْجَامِرَ مِن ذَهَبٍ خَالِسٍ وَالْمَامِلُ لِصَادِيمِ ٱلْيَتِ ٱلدَّائِظِيِّ وَهُو قُدْسُ ٱلْأَوْدَاسِ وَلَصَادِيمِ ٱلْيَتِ وَهُو ٱلْمُكُلُّ مِنْ وَهَبِ عِنْ وَلَمَّا أَكْمِلَ جَيُّمُ ٱلْمَمَلِ ٱلَّذِي مَنْفَ ٱلْمِكُ أَلْهِكُ أَلْهِلُ لِأَجْلِ بَيْتِ ٱلرَّبِ أَدْخُلَ مُلْيَانُ أَقْدَاسَ دَاوُدُ أَيِّهِ مِنَ ٱلْسَدَّةِ وَٱلْتُعَبِ وَٱلْأَدُوَاتِ وَجَلَهَا فِي خَزَانِ يَدْتِ ٱلرُّت

ألفصل الثامن

كالله عِنْدِ مَمَ الْلِكُ سُلْمِكُ إِلَهِ شُيُوحَ إِسْرَائِيلَ وَجِمِعَ دُوْسًا ۗ الْأَسْبَاطِ وَعَظما آباء بنى إسرائيل إلى أور شليم ليصيدوا تاوت عبد النبي من مدية داود التي عي صِيْونَ . عِنْ فَاحْمَ إِلَى مُلْيَانَ ٱلْمِكِ جَيِهُ دِجَالِ إِمْرَائِسِلَ فِي ٱلْمِيدِ فِي شَهْرِ الْإِنَائِمِ وَهُوَالشَّهُ ٱلسَّابِمُ عِنْ وَجَلَّةَ جَيْعُ شَيْعَ إِسْرَائِلَ وَحَلَّ ٱلْحَدَّةُ ٱلْكَائِدَةُ كلك وَأَصْمَدُوا تَالِمَتَ آزَبِ وَحَبَّةَ الْحُضَّرَ وَكُلَّ أَمْتِمَةِ ٱلْمُدْسِ ٱلَّتِي فِي الْجُأَة أَسْمَدُهَا ٱلْكُفَّيَةُ وَٱللَّاوِيُّونَ . ﴿ وَكَانَ ٱلْمُكُ سُلِّيانٌ وَكُلُّ جَمَاعَةِ إِسْرَالِيسلَ الَّذِينَ ٱجْمَعْمُوا إِلَيْهِ أَمَامَ ٱلتَّأْتُوتِ يَذْبُحُونَ مِنَ ٱلْنَمْ وَٱلْبَرْ مَا لَا يُحْمَى وَلَا يُمَدُّ لِكَثْرَتِهِ. وَأَدْخَلَ ٱلْكُفِتَ أَكُوتَ عَهْدِ ٱلرَّبِ إِلَى مَكَانِهِ فِي غِرَابِ ٱلْيَتِ فِي قُدُس الأَفْدَاسِ غَتَ أَجْفَةِ الْكُرُوبَيْنِ ﴿ يَهِ لِأَنَّ الْكُرُوبَيْنِ كَانَا بَاسِطِينِ أَجْفَتُهَا عَلَى مَوْضِمِ ٱلتَّابُوتِ وَكَانَ ٱلْكُرُوبَانِ يُطْلِلُانِ ٱلتَّابُوتَ وَعَسَلَهُ مِنْ فَوْقِهِ ، وَكَانَتِ ٱلْمَتَلُ طَوِيلَةً حَتَّى كَانَتْ أَدْوُلُهَا تُرَى مِنَ ٱللَّهُ مِن أَعْلَى مُفَدَّمُ ٱلْفِرَابِ وَلَمْ تُكُنْ رُّى مِنْ خَارِج وَهِيَ هُنَاكُ إِلَى هٰذَا ٱلَّذِم . عَنْ قَلْ يَكُنْ فِي ٱلْكُوتِ إِلَّالْوَيْمَا ٱلْحَبِرُ ٱللَّذَانِ وَمَنْسَهُما فِيهِ مُوسَى فِي حُودِيبَ حَيثُ عَلَقدَ ٱلرَّبُّ بَنِي لِسْرَائِيلَ عِنْسَدَ خُرُوجِيمَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ ، ﴿ يَكُمْ وَكَانَ لَمَّا خَرَجَ ٱلْكُفَّيَةُ مِنَ ٱلْكُنِّسِ أَنَّ ٱلْفَعَامَ مَلَا بَيْتَ الرَّبِ عِلَيْهِ فَلَمْ تَسْتَعِلِم ٱلْكَنَةُ أَنْ تَعْفَ آلِينَمَة بِسَبِ الْفَكَم الْأَنْ عَدَ الرَّب مَّذْ مَلَا بَيْتَ الرَّبِ ، عَلَيْهِ عَلَى سَلْمِانُ قَالَ الرَّبُ إِنَّهُ يَسْكُنُ فِي الدَّجْنِ وَإِنِّي قَدْ بَيْتُ لَكَ بَيْتَ سَكُنَى مَكَانًا لِسُكُنَاكَ إِلَى الْأَبَدِ . عَنْ وَأَقْبَلَ ٱلْكُ يُوْجِهِ وَمَادِكُ كُلُّ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ وَكَانَتْ جَاعَةُ إِسْرَائِيلَ كُلُّهَا وُفُوفًا. ١٠٠٣ وقال تَبَارَكَ ٱلرَّبُ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِي تَكُلَّمَ بِفِيهِ مَمْ دَاوْدَ أَبِي وَأَتَّمْ يَيِدِ وَقَالَ عَلَا مُنذُ يْوَمَ أَخْرَجْتُ شَفِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِعْرَ لَمُ أَخْتَرَ مَدِيَّةٌ مِنْ جِيمِ أَسْبَطِ إِسْرَائِيلَ أَنْ يْنَى لِي فِيهَا بَيْتُ لِيكُونَ أَسْمِي هُنَاكَ وَإِنَّا أَخَتَرَتُ دَاوْدَ لِيكُونَ عَلَى شَمْبِي إِسْرَانِيلَ. وَقَدْ كَانَ فِي نَفْسِ دَاوْدَ أَبِي أَنْ يَبْنِي بَيَّا لِأَسْمِ ٱلرَّبِ إِلَّهِ إِسْرَائِكَ إِلَّ عَنْهِ فَنَالَ الرَّبُّ لِدَاوْدَ أَبِي حَيْثُ كَانَ فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبْنِي ٰبِينَا لِأَنْبِي فَنبِما فَرَّبِتَ حَيْثُ كَانَ ذَٰلِكَ فِي نَفْسِكَ عِينَ وَلَكِينَ لَا أَنْتَ تَبْنِي ٱلْمَيْتَ بَلِ ٱبْلُكَ ٱلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ مُثْبِكَ هُوَ يَبِنِي مَيْنَا لِأَسْمِي . عِنْ ﴿ وَقَدْ أَتُمَّ ٱلرُّبُّ ٱلْقُولَ ٱلَّذِي قَالَ وَقَتْ أَنَا مَكَانَ دَاوْدَ أَبِي وَجَلَسَتُ عَلَى عَرْشَ إِسْرَائِيلَ كَمَا قَالَ ٱلزُّبُّ وَبَيْتُ ٱلْيُنِتَ لِأَسْمِ ٱلرُّبُّ

حِجَازَةٍ ثِمَيْنَةٍ عَلَى قَالِسَ الْحَجَارَةِ الْمُفُوتَةِ مَنْمُورَةٍ بِمَناشِيرَ كَانَتْ مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ خَارِج مِنَ ٱلأَسَاسِ إِلَى ٱلشُّرَفَاتِ وَمِنَ ٱلرَّوَاقِ ٱلْحَارِجِ إِلَى ٱلدَّادِ ٱلْكَبِرَةِ • ﴿ وَكَانَ ٱلْأَسَاسُ مِن حِبَارَةٍ ثَمِينَةٍ صَعْمَةً بَعِضُهَا عَفْرِ أَذْرَعٍ وَبَعْضُهَا ثَمَانِي أَذْرُعٍ . عَلَيْ وَمِنْ فَوْقُ حِبَارَةُ يَمَنَهُ عَلَى مَيَاسِ ٱلْحِبَارَةِ ٱلْنُصُوتَةِ وَأَذَرُ ، ﴿ وَلِلَّهُ وَٱللَّهُ وَٱلْكَبَرَةَ عَلَى عَبِيطِهَا ثَلَاثَةُ \* صُفُوفِ مِنَ الْحَبَادَة ٱلْمُحُونَةِ وَصَفُّ مِنْ جَوَاثِوا ٱلْأَدَّدُ مِثْلُ مَا لِمَاد يَيْتِ ٱلرَّبِ ٱلدَّاخِلَية وَلَوْاقِ ٱلَّيْتِ. ﴿ إِنَّ إِلَّا وَأَرْسَلَ ٱلْمُكْ سُلَيْلِنَ فَأَخَذَ حِيرًامَ مِنْ سُورَ ١٤٠٠ وَهُوَ ٱبْنُ أَوْمَلَةٍ مِنْ سِطْ نَفَالِي وَأَوْهُ وَجُلْ مِنْ صُودَ صَائِمْ نَحَلَى وَكَانَ ثَمَيَّا حِكْمَتْ وَفَهَا وَمَرْفَةً فِي عَمَلَ كُلُ صَنْفَةٍ مِنَ الْخَاسَ فَوَقَدَ عَلَى ٱلْمَكِ شُلِّيمَانَ وَعَلِ كُلُّ صَنْفَتِهِ . بحثت ودَسَمَ تَمُودَي ٱلْخَلْسَ طُولُ ٱلْسُودِ ٱلْوَاحِدِ ثَمَانِي عَشْرَةَ ذِوَاعًا وَمُحِطُ ٱلْمُسُودِ ٱلْوَاحِدِ خَيْطٌ ٱلنَّمَا عَشْرَةَ ذِوَاعًا . عَلَيْهِ وَصَنْعَ تَاجَيْنِ مِنْ نَحْلَى مَسْوُكِ لِيضَهَّما عَلَى أَرْوْسُ السَّوْدَيْنِ سَمْكُ النَّاجِ الْوَاحِدِ خَسْ أَذْرُع وَسَمْكُ النَّاجُ الْآخِر خَسْ لَذَرُم . كَلُّنِكُمْ وَكَانَ لِلتَّاجَيْنِ ٱللَّذَيْنِ عَلَى أَرْوْسِ الْسَمُودَيْنِ حَبَائِكُ كَصَنْمَةِ ٱلشَّبَاكِ وَصَفَارُهُ كَمُنْعَةِ المُلْاسِل سَبْمُ التَّاجِ الْوَاحِدِ وَسَبْمُ التَّاجِ الْلَاعْرِ ، ١٤٠٠ وَمَنْمَ وْمُأَنَاتِ عَجْسَلَ صَّفَيْنِ مِنهَا عَلَى مُحِيطِ ٱلْحِيكَةِ ٱلْوَاحِدَةِ لِتَنْطِيةِ ٱلتَّاجِ ٱلَّذِي عَلَى دَأْسِ ٱلْنَسُودِ وَهُكُذَا صَنَّمَ لِلَّاجِ ٱلْآخَرِ . ١٤ وَكَانَ ٱلتَّاجَانِ ٱللَّذَانِ عَلَى أَرْوْسِ ٱلْمُسُودَيْنِ فِي ٱلرِّوَاقِ عَلَى شَكُلِ ٱلسُّوسَنِ كُلُّ وَاحِدٍ أَرْبَمُ أَذْرُع عِلَيْ وَكَانَ ثَاجًا ٱلْسُودَيْنَ بَارِزَيْنَ مِنْ فَوْق ٱلْبَطْنِ ٱلَّذِي وَدَأَا ٱلْمَلِيحَةِ • وَكَانَتِ ٱلْأَمَانَاتُ مِنْيَنِ إِلْصَفْئِنِ ٱلْعُيطَيْنَ بِٱلنَّاجَ ٱلْوَاحِدِ . المَالِيَا وَنَصَبُ ٱلْسُودَيْنِ فِي رِوَاقِ ٱلْمُبْكَلِ نَصَبِ ٱلْسُودَ ٱلْأَيْنَ وَوَتَمَهُ بُلُمْ وَكِنْ وَنَصَبُ ٱلْسُودَ ٱلْأَيْسَرُ وَوَتَهُ بِلَمْ بِوعَرْ . عَلَيْ وَجَعَلَ شَكُلَ ٱلسُّوسَنِ عَلَى أَدُوْسِ ٱلْمَسُودَيْنِ . وَتَمَّتُ مَنْمَةُ ٱلْمَسُودَيْنِ . عَلَيْحٍ وَمَنْمَ ٱلْغَرْ مَسْبُوكًا مُسْتَدِيدًا فَعُلْهُ مِنْ شَغَةٍ إِلَى شَغَةٍ عَشْرُ أَذْرُعِ وَسَمْحُهُ خَسْ أَذْرُعٍ وَمُحِيطُهُ غَيْطٌ كَلاْفُونَ ذِرَامًا. وكان تَحْتَ شَفَتُهِ مِنْ كُلُّ جِهُ وَكَالَا يُحِملُ بِهِ لِكُلُّ ذِرَاعٍ عَشْرٌ عَلَى صَغْيْنٍ عُيطَيْنٍ بِأَنْجَرُ كُلِّهِ وَٱلْمِنَا ۚ مَسْبُوكُ مَنْهُ فِي سَبِكِهِ . \$25% وَكَانَ فَاصْاَعَى ٱلْتَيْ عَفَرَ فَوْدًا كَلاثَةُ يَنْهَا أَوْجُهُمَا غَنُو ٱلثَّمَالِ وَتَلائمُهُ غُو ٱلْمَرْبِ وَتَلاَمَهُ غُو ٱلْجُنُوبِ وَكَلائهُ غُو ٱلشَّرَق وَٱلْهُرْ عَلَيْهَا وَجِيمُ مَآخِيرِهَا إِلَى ٱلدَّاخِلِ. ٢٠٠٤ وَكَانَ ثَخِنُهُ شِبْرًا وَشَفَتُهُ كَشَفَةٍ كَأْسِ عَلَى يَعَالِ وَهُمِ ٱلسُّوسَرَ وَكَانَ بَسَمُ ۚ أَلَيْ بَثِ. \$310 وَمَنَعَ ٱلْقَرَاعِــدَ ٱلْمَشْرَ مِنْ تُحسِ مِلُول التَّلِيدَةِ الوَّاجِيةِ أَرْجُ أَوْرِجُ وَعَرْضًا أَرْجُ أَوْرِعِ وَمَثْمُكَا كلانَ أَذْرِعِ وَ كاللهُ وَهٰذَهُ مَنْمَةُ ٱلْقَوَلِيدِ كَانَتْ لَمْسا أَوْالُ وَحَسَحَانَتِ ٱلْأَوْالُ فِي وَسَعِلِ أَطُرُ وَيَعْ الْأَوْاسِ ٱلَّتِي فِي وَسَطِ الْأَطْرِ أَسُودٌ وَعْرَانٌ وَكُرُوبُونَ وَعَلَى الْأَطْرِ مِنَّ فَوْقَ الْأَسُودِ وَٱلثَّيْرَانِ وَمَنْ نَحْتَهَا ظَلَائِذَ زُهُورِ مُنْذَلَّيَّةٌ . ﴿ إِنَّ إِنَّ كُلُّ فَاعِدَةٍ أَرْبُمْ بَكُرَاتِ مِنْ نُحْلِسِ جَمَاوِرَ مِنْ نُحَـاسِ وَلِرَوانَاهَا ٱلْأَرْبَمِ الْخَنَافُ مَسْبُوكَةُ تَحْت ٱلْمُنْتَكِلِ ٱلْوَاحِدَةُ بِإِذَآدَ ٱلْأَخْرَى . ﴿ يَهِيْ وَفَهَا مِنْ دَاخِلِ ٱلْإِكْلِيلِ إِلَى فَوْقُ فِرَاعُ وَفَهْا مُسْتَدِيدٌ عَلَى شَكُل مَعْمَدِ إِنَّاهَ مِنْ ذِرَاعٍ وَنِصْفِ ذَراعٍ وَعَلَى فَهَا أَجْنا كَانْتُ نْفُونُ غَيْرَ أَنَّ أَزْاَسَهَا كَانَتْ مُرْبَّعَةً لَامُدُوْدَةً . عَنَّ وَكَانْتِ ٱلْكِرَاتُ ٱلْأَدْبَمُ غَتَ اُلْأَوْاَس وَخَطَاطِيفُ ٱلْكِكْرَاتِ فِي اَفْلِعِدَةٍ وَسَمُكُ ٱلْكِخُرَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ذِدَاعٌ وَصَفُ ذِرَام . عِنْ وَمُنْمَةُ ٱلْكِرَابِ كَمَنْمَة بْكُرَاتِ ٱلْفَلِّةِ خَطَاطِيفُهَا وَأَطْرُهَا وَأَصَابِهَا وَتُجْوِيْهَا جَمِيهُ ذَٰلِكَ مَسْبُوكُ . عِنْ ﴿ وَكَانَتْ أَزْمُ أَكْتَافِ فِي ٱلزَّوَايَا ٱلْأَدْمَ مِنْ كُلّ قَاعِدَةٍ وَأَكْتَافُ ٱلْقَاعِدَةِ مِنهَا . عَنْهِ وَفِي أَعْلَى ٱلْقَاعِدَةِ تَعَبُّ مُسْتَدِيدٌ عَلَى تَعْفِ ذِرَاعٍ وَأَنْدٍ وَأَزَّاسُ مِنْهَا . عِنْهِا وَتَقَشَ عَلَى ظَلْهِرِ أَنْبِيبِهَا وَعَلَى أَزَّابِهَا كُرُوبِينَ وأُسُودًا وَغَيْلِا كَمَا وَسِمْ كُلُّ مِنْهَا وَقَلاِنْدَ زُهُودِ مِنْ حَوْلَهَا . عَلَيْهَا كَذَاك صَمْمَ الْقُولُيدَ ٱلْمَشْرَ لَجِيبِهَا سَبْكُ وَآحِدُ وَقِيَانَ وَإِحدُ وَصَوْعُ وَاحِدُ . ٢ ١ مُنْ مُنَعَ عَشَرَةً مَنْ مُنْسَلاتِ مِنْ نُحَلَى كُلُّ مِنْهَا يَسَمُ أَرْبَهِينَ بَكَاكُلُ مُنْتَسَّلَ أَرْبَمُ أَذْرُعٍ وَكَأَنَ عَلَى كُلّ قاعِدَةٍ مِنَ ٱلْمُوَاعِدِ ٱلْمَشْرِ مُنْتَسَلِّ . عَنْهَا وَجَعَلَ ٱلْمُوَاعِدَ خَسًّا عَلَى ٱلْجَانِبِ ٱلْأَثْمِن مِنَ ٱلْيَت وَخْسا عَلَى الْجَانِ الْأَنْسَرِ وَجَمَلَ الْتَحْرَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْنِ مِنْ ٱلْيَتِ إِلَى الشُرْقِ مِنْ

أُصْلِيْهَا لِا بَالِيمِ وَٱلْدِينَةِ الَّتِي السَّطَفَيْهَا وَٱلْبَيْتِ الَّذِي بَيْنَهُ لِأَسْمِكَ عَلَيْهِ فأسمَع مِنَ ٱلنَّهَآة مَحَكَانِ سُكُنَاكَ صَلاتَهُمْ وَتَضَرُّعُمْ وَأَضْنِ صَنَآهُمُمْ ٢٠٠٠ وَأَغْفِرُ لِشَمْكِ ٱلَّذِينَ خَطِلُوا إِلَٰكِ جِمِعَ تَمَدِّيَاتِهِم ٱلَّتِي تَمَدُّوا جِمَا عَلَيْكَ وَآتِهِم رَحْمَةً أَمَامَ ٱلَّذِينَ جَاوُهُمْ فَيْرَ عُوهُمْ عَلَيْكِ لِأَنَّهُمْ شَمَّكَ وَمِيرَاتُكَ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مِصرَ مِنْ وَسَطِ أَوُّن ٱلْمُدرد . عِنْ لَكُنْ عَنْ اللَّهُ مَقُوحَتِينَ غَوْ تَضَرُّع عَبْدِكَ وَتَضَرُّع شَمْكَ إِسْرَائِيلَ وَأَمْمَ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ مَا يَدْعُونَكَ فِيهِ عَيْدٍ لِأَنَّكَ أَنْ الْتَصَمَّمُ لَكَ مِيرَانًا مِنْ بَيْنِ جَمِعٍ شُمُوبِ ٱلأَرْضِ كَمَا تَكَلَّمْتَ عَلَى لِسَمَانِ مُوسَى عَبْدِكَ إِذْ أَغْرَجْتَ آبا أَنَا مِنْ مِصْرَ أَيُّا الرَّبِّ الإلهُ . عِنْ فَلَمَّا أَخَ سُلُوانُ الدُّعَ إِلَى الرَّب بِكُلُّ هَذِهِ الشَّلَاةِ وَالتَّضَرُعِ قَامَ مِنْ أَمَّامٍ مَذْبَحِ ٱلرَّبِّ حَيثُ كَانَ جَائِياً عَلى دُكْبَيْهِ وَمَدَاهُ مَيْسُوطَنَانِ نَحُو ٱلسُّمَا ﴿ يَعَنِي وَوَقَفَ وَبَارَكُ كُلُّ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ صِنوتِ عَالَي وقَالَ عِنْ اللهِ تَارِلُهُ ٱلَّذِي وَهَبِ ٱلرَّاحَةَ لِشَعْبِهِ إِسْرَا نِيلَ بَعَسَبِ كُلَّ مَا تُكَلَّمَ بِه وَلَمْ تَسْفُطُ كُلِمَةٌ وَاحدةٌ مِنْ جَمِمِ ٱلْأَقْوَالِ ٱلصَّالَحَةِ ٱلَّتِي ظَلْمَاعَلَى لِسَانِ مُوسَى عَبْدِهِ. وَيُهِ لِكُن الرَّبِّ إِلَيَّا مَمَّا كُمَّاكُونَ مَمَّ آلِكَا وَلَا عَنْدُلْنَا وَلا مَنْمُنَّا جِيدٍ وَلْيل خُلُونَا إِلَيْهِ لِنَسْفُ فِي جَمِيمِ طُرُوتِ وَتَعْفَظ وَمَا يَاهُ وَرُسُومَهُ وَأَخْكَامَهُ أَلِّي أَمَّ بِهَا آبَا كَا. كَلَيْ وَأَثَّكُنُ أَقُوا لِي هَذِهِ ٱلَّتِي تَشَرَّعْتُ بِهَا إِلَى ٱلرَّبِّ قَرِيبَةً مِنَ ٱلرَّبِّ إِلْهَا نَهَارًا وَلَلَّا لِنْصَىٰ تَعَنَّا ۚ عَبْدِهِ وَقَضَّا ۚ ضَمْعِ إِسْرَائِيلَ أَمْرَ كُلُّ قِوْمٍ فِي يَوْمِهِ عَلَيْكَ لِتَعْلَمَ خِيعُ شُمُوبِ ٱلْأَرْضِ أَنَّ ٱلرَّبْ هُوَ ٱلْإِلَهُ وَلَيْسَ غَيْرُهُ . ﴿ لِلَّهُ ۚ فَلَكُنْ فَلُوبُكُمْ مُخْلَصَةً للرَّبِّ إلهٰنَــا لِنَسْلُكُوا فِي رُسُومِهِ وَتَحْفَظُوا وَسَايَاهُ كَمَّا أَنْتُمُ ٱلَّيُومَ • عَيْمً إِنَّ ٱلْمُكَ وَجِيمَ إِسْرَائِيلَ مَمَّهُ ذَيْحُوا ۚ ذَبَائِحَ ۚ أَمَامَ ٱلرَّبِّ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَنَّكُمْ سُلَّهُمْ فَالْحَجَ سَلامَةِ الرُّبْ اثْنَيْنِ وَعِفْرِينَ أَلْمَا مِنَ الْبَقْرِ وَمِئَّةً وَعِفْرِينَ أَلْمَا مِنَ ٱلْتَنْمِ وَدَشِّنَ ٱلْمِكُ وَجَهِمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَيْتَ ٱلرَّبِ . ﴿ يَهِمُ إِنَّ وَفِي ذَٰ إِلَكَ ٱلْيَوْمِ قَدَّسَ ٱلْكِكُ وَسَطَ ٱلدَّادِ ٱلَّنَّى أَمَامٌ بَيْتِ ٱلرَّبِ لِأَنَّهُ قَرَّبَ ٱلْخُرَقَةَ وَٱلثَّدِمَةَ وَشُحُومٌ ذَبَا فِي ٱلسَّلَامَةِ هُمَاكَ لِأَنَّ مَذَيَّجَ ٱلظُّلَسِ ٱلَّذِي كَانَ أَمَامَ ٱلرَّبِّ كَانَ أَصْفَرَ مِنْ أَنْ يَسَمَ ٱلْعُرْ َ قَاتِ وَٱلْقَادِمَ وَخُعُومَ ذَمَا يُحِ السَّلَامَةِ ، ١٤٠٠ وَأَقَامَ سُلْيَانَ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ عَيدًا وَمَعَتُ إِسْرَائِيلُ كُلُهُم جَمَاعَةُ عَظِيمَةُ مِنْ مَدْخَلِ خَاةَ إِلَى وَادِي مِصْرَ أَمَامَ ٱلرُّبِّ إِلْهَنَا سَبْمَةَ أَيَّامٍ ثُمُّ سَبْمَةً أَوْامِ أَرْبَهَ عَمْرَ قَوْماً . عَنْهَا وَفِي الْيُومِ الطِّينِ صَرَفَ الشُّبَ فَدَعَا الشُّبُ فِلْكِ وَٱلطَلَقُوا إِلَى خَلِيهِمْ قَرِينَ مَلْهِي ٱلْخُلُوبِ لِأَجُلِ جَمِعٍ مَا صَنَعُهُ ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلْحُدِير لداؤد عبده ولإسرايل معيه

### ألفصل التاسغ

و و فا أوَخ المبان من بنا آبن الله و بنا آبن المها و و فا منتي المهان ألفي المبان وقد فلست لهما المبان وقد فلست لهما المبان ألفي المبان وقد فلست لهما المبان وقد فلست لهما المبان وقد فلست لهما المبان وقد فلست المبان وقد فلي ها المبان وقد فلما المبان وقد فلي المبان وقد فلم المبان وقد فلي المبان وقد فلم المبان الم

إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ عِنْهِ وَجَمَلُتُ هُمَاكَ مُكَانًا لِلتَّالِمِتِ ٱلَّذِي فَهِ عَهْدُ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي سَرَبَهُ لِا لَإِنَّا حِينَ أَمْرَجُمُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ . بِينِهِ ثُمُّ قَامَ سُلْيَانُ أَمَامَ مَذْبَحِ ٱلرَّبِ أَمَامَ كُلُّ جَلَّقَةِ إِسْرَائِيلَ وَيَسَطَ بَدَنِهِ نَحُو ٱللَّهَاءَ ﴿ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَٰهُ إِسْرَائِيلَ لَيْسَ إِلَّهُ مِثْكَ فِي ٱلسُّمَا ۚ مِنْ فَوْقُ وَلَا فِي ٱلْأَوْضِ مِنْ أَسْفَلُ حَافِظُ ٱلْهُدِ وَٱلرَّحْتِ لِسِيكَ ٱلَّذِينَ يَسْلَكُونَ أَمَامَكَ بِكُلِّ فُلُوبِهِم عَلَيْ ٱلَّذِي خَفِظَ لِمَسْدِهِ دَاوْدَ أَبِي مَا كُلُّمَهُ ﴾ فَكُلُّمَ بِفِيهِ وَأَثَمَ يَدِهِ كَمَا هُوَ ٱلَّذِمْ . 212 وَٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلرَّبْ إِلَّهُ لِسْرَا ثِيلَ أَخْظُ لِسَدِكَ دَاوُدَ أَبِي مَا كَلَمْتِهُ بِهِ قَائِلًا لَا يَتْقَطِمُ لَكَ رَجُلُ مِنْ أَمَامِي يَجْلِسْ عَلَى عَرْشِ إِسْرَائِيلَ إِنْ حَفِظَ بَنُوكَ طَرِيقُهُمْ وَسَلَّكُوا أَمَامِي كَمَا سَلَكُتَ أَثْتَ أَمَامِي . عِلَيْهِ وَالْآنَ مَا إِلَهُ إِسْرَائِسِلَ لِتَغَمُّنْ مَوْلُكَ أَلَّذِي كَلَّمَتَ بِهِ عَبْدَكَ دَاوْدَ أَبِي . عِنْ إِنَّ اللَّهُ هَلْ يَسْكُنْ أَفَهُ مَنَّا عَلَى ٱلْأَرْضِ ، إِنَّ ٱلنَّهُ وَالْمَاوَاتِ وَسَهَاوَاتِ المُماوَاتِ لَا مَمْكَ فَكُلِفَ مُمَا الْيَتُ الَّذِي الْبَيْعُ . وي الْتَبِ إِلْتَبِ إِلَى مَلاةِ عَبِدك وَتَصَرُّعِهِ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَى وأَسْمَمِ لَلْمُنْفَ وَالصَّلاةَ ٱللَّذَيْنِ يُعَلِّي بِهِمَا عَبْدُكَ أَمَامَكَ أَلْيُومُ . ﴿ إِلَيْهِ لِكُنْ عَبَاكُ مَنْفُوحَتِنِ عَلَى هَذَا أَلَيْتِ أَقَبْلَ وَٱلنَّهَادَ عَلَى الْمُوسِمِ أَفْدِي ظُتْ يَكُونُ أَنْهُكَ فِيهِ تِسْمَ الشَّلَاةَ أَلْتِي يُمَلِّهَا عَبْدُكَ غَلَوَ هُــــذَا ٱلْمُوضِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا شَهِبُ تَضَرُّعُ عَبْدِكَ وَشَمْهِكَ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ لِيسَلُّونَ تَحْوَ لهذا ٱلمؤسر وَأَسْخُ أَنْتَ مِنْ مَوْضِعِ مُسْكَنَاكَ فِي السُّهَا وَإِذَا سَعِفْ فَاغْفِرْ . عَلَيْهِ إِذَا أَسَاءَ أَحَد إِنَّى صَاحِبِهِ فَأُوجَبِ عَلَيْهِ ٱلْيَهِينَ لِيُعَلِّقُهُ وَأَنَّى لِيُعَلِّفَ أَمَّامَ مَذْبَعِكَ فِي هٰذَا ٱلَّذِيتِ واللهُ عَالَمُمُ أَنْتَ مِنَ اللَّهَاءَ وَأَعْلَ وَأَنْسَ بَيْنَ عَبِيدِكَ بِأَنْ تَخْصُمُ عَلَى الْنُلْفِ وَتَجْمَلَ طَرِيقَهُ عَلَى وَأَسِهِ وَتُرْكِيَ ٱلْبَارُ وَتُعْلِيهُ بِحَسَبِ بِرْهِ • عِنْ وَإِذَا أَنْهَزَمَ شَعْبُكَ إِسْرَائِيلُ أَمَامَ أَعَدَآنَهِمْ بِسَبَبِ خَطِيئتِهِمْ إِنّاكَ ثُمَّ تَابُوا إِلَيْكَ وَأَعْتَرَفُوا بِأَسْبِكَ وَصَلُّوا وَمَشْرُعُوا إِلَيْكَ فِي هُذَا أَلِيْتِ عِلَيْهِ فَأَسْمُ أَنْتَ مِنَ ٱللَّهَا وَأَغْفِرْ خَطِيتَ شَمْكَ إِسْرَائِيلِ وَرُدُهُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَعَلَيْتِكَ الإَّكَالِيمُ . ١٤٠٠ وَإِذَا أَحْتَبَسْتِ ٱلسُّمَا وَلَمْ يَكُنْ مَطِنُ بِسَبَبِ خَعِلِيتُهِمْ } لَلِكَ وَصَلُوا نَحُو هَذَا ٱلْمُوْسِمِ وَأَعْتَرَفُوا بِأَسْجِكَ وَحَادُوا عَنْ خَطِيتُهِمْ حَبِثُ أَبْطَيْتُهُمْ ١٤٠٤ فَأَخَمُ أَنْتَ مِنَ ٱللَّهَا ۗ وَأَغْفِرْ خَطِيتُ عَبِيدِكَ وَشَمْكَ إِسْرَايْلَ وَأَهْدِهِم ٱلطَّرِيقَ ٱلصَّالِحَ ٱلَّذِي يَسْلُكُونَ فِيهِ وَأَزُّلُ مَطَرًا عَلَى أَوْمِنكَ ٱلَّتِي أَعْطَبْنَا لِنَعْهِكَ مِيرًانًا . عَنْهِ وَإِذَا حَدَثَ فِي ٱلْأَرْضِ جُوعُ أَوْ وَبَهُ أَوْ لَعْمُ غِلالَ أَوْ يَرَقَالُ أَوْ يَرَادُ أَوْدَي أَوْ إِذَا حَصَرَهُمْ أَعْدَآؤُهُمْ فِي أَرْضَ مُدَّمَهِمْ وَهُما أَيْلُوا بِهِ مِنْ ضَرَابَةِ أَوْدَاءَ عِنْ فَكُلُّ صَلاةٍ وَكُلُّ تَضَرُّع مِنْ أَيَّ إِنْسَانَ كَأَنَامِنْ كُلِّ شَمْكَ إِسْرًا بِيلَ ٱلَّذِينَ يَلْرِفُونَ كُلُّ وَاحِدِ سُو عَلْبِهِ فَيْسُطْ يَدَيْهِ تَحْوَ هُذَا ٱلْيَتِ طْرُفَةِ كَمَا تَمْرُفُ ظَلَّهُ لِأَنْكَ أَنْتَ وَحْدَكَ تَمْرِفُ فَأُوبَ جَيم بَنِي ٱلْبَشْرِ \$ : إلا لِتَقُوكَ كُلُّ الْأَبُّلِمِ ٱلِّي يَحْيُونَ فِيهَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ أَلِقِي أَصْلَيْتُهَا لِإِنَّهِ إِنَّا وَكُذْلِكَ ٱلْأَجْمَىٰۚ ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ شَمْبِكَ إِسْرَائِيلَ ٱلْآتِي مِنْ أَرْضِ بَعِيدَةِ مِنْ أَجَلِ ٱسْجِكَ كالله لسَمَاعِيمْ بأسبكَ السَّظِيمِ وَيَدِكَ السَّدِيرَةِ وَذِرَاعِكَ ٱلْمُسُوطَةِ فَيْأَتِي وَلِيمَلِي فِي هٰذَا ٱلْيَتِ عَلَيْكُ فَأَتَمُ أَنْتَ مِنَ ٱلنَّهَا مِنْ مُكَانِ لَكُنَاكَ وَآمِنَ مُحَسَبَ جَمْعٍ مَا يَدُعُوكَ فِيهِ ٱلْأَجْبَيُّ لِيَلِّوفَ جِيمُ أَمَمِ ٱلْأَرْضِ ٱسْمَكَ وَيَشُوكَ مِثْلَ شَمْكَ إِسْرَائِلَ وَيَطْلُمُوا أَنَّ أَنْسَكَ قَدْ دُيِي عَلَى هَذَا ٱلْيَتِ الَّذِي بَلَيْنُهُ . ﴿ اللَّهِ وَإِذَا خَرَجَ شَمْك إِلَى ٱلْحُرْبِ عَلَى أَعْدَآيُهِمْ فِي ٱلطُّرِيقِ ٱلَّذِي تُرْسِلُهُمْ فِيهِ وَصَلُّوا إِلَى ٱلرَّبِّ جِمَّة ٱلمَّدِينَةِ أَلِّي أَصْطَيْبَهَا وَٱلْيَتِ الَّذِي بَنْئِتُ لِإِسْمِكَ ١٤٪ فَأَسْمَ أَنْتَ مِنَ ٱلسُّهَا ۚ صَلَاتَهُمْ وْتَضَرّْعَهُمْ وَأَنْفُسْ قَضْآ هُمْ . عِنْهِ وَإِذَا خَطِلُوا إِلَيْكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِنْسَانُ لَا يَخْطَأ وَعَضِيتَ عَلَيْهِمْ وَأَسْلَمْتُهُمْ فِي وُجُوهِ أَعْدَآهِمْ وَجَلاهُمْ جَالُوهُمْ إِلَى أَرْضِ أَعْدَآهَ بَعِيدَةٍ أَوْ قَرِيبَةٍ عِنْهِ مُعَادُوا إِلَى نُفُوسِهِمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي جُلُوا إِلَيْهَا فَتَابُوا وَتَعَرَّعُوا إِلَيْكَ فِي أَرْضَ جَلَاتُهِمْ وَقَالُوا قَدْ خَطَنًا قَدْ أَيْمَا قَدْ أَجْرَمْنَا عَلَيْهِ وَأَقَالُوا إِلَيْكَ بِكُلِّ غُلُوبِهِمْ وَنُغُوسِهِمْ فِي أَرْضِ أَعْدَآئِهِمِ ٱلَّذِينَ جَلُوهُمْ وَصَلُواْ إِلَاكَ جِمَةَ أَرْضِهِمِ ٱلَّتِي

ٱلْكِلامَ وَهُونَا وَكُانَ بَعْد عَشْرِينَ سَنةً مِنْ بِنَّاهُ سُلْمِانَ ٱلْيَنَيْنِ بَيْتَ ٱلرَّبِ وَبَيْتَ الْمُكِ ١٤٠٤ عَالَنْ حِيرَامَ مَكَ صُورَ كَانَ قَدْ أَمَدُ سُلْيَانَ بَخَشَبِ أَوْذِ وَسَرُو وَبِلْقَبِ عَلَى حَسَرِكُلُ مَرْضَاتِهِ أَنْ ٱلْمَكَ سُلَيِّانَ أَعْلَى لِلِيرَامَ عِشْرِينَ مَدِينَةً فِي أَدْضِ ٱلْجِلِل ﴿ ﴿ إِلَّهُ عَرْجَ حِيرًامُ مِنْ صُورَ لِنْظُرُ إِلَى الْمُدْنِ أَلِّي أَعْطَاهَا لَهُ سُلْيَانَ فَلَمْ تَحْسُن فِ عَنْهِ جِنْ إِلَي تَمَالَ مَا هَذِهِ ٱللَّذَنَّ أَلِّي أَعْلَيْنَي يَا أَنِّي وَسَهَا أَدْضَ كَابُولَ إِلَى أَلْيُومٍ. بالمناخ وَكَانَ النَّفَ الَّذِي أَرْسَلَهُ حيرًامُ إِلَى اللَّكِ مِنْةً وَعَشْرِينَ وَعَلَادًا وَ يَوْتَحَ وَهُكُذَا كَانَ أَمْرُ ٱلشُّخِيرِ ٱلَّذِي مَرَبُهُ ٱلْمَكُ سُلِّهَانُ لِأَجْلِ بِنَآهَ بَيْتِ ٱلرُّبِّ وَبَيْتِهِ وَبِنَآهَ مِلْوَ وَسُورِ أُورَشَائِمَ وَحَاصُورَ وَعَجِدُو وَجَازُو . إِلَيْنَا كَانَ فِرْعُونُ مَكِ مِصْرَ قَدْصَعد إلى جَازَرَ وَأَخَذَهَا وَالْمَرْتَهَا بِٱلنَّارِ وَقَتَلَ ٱلْكَنْمَانَيِنَ ٱلْمُقْعِينَ بِٱلْمَدِينَةِ وَوَهَبَهَا مَرًا لِأَبْسَبِ زُوْجَةِ سُلَيْلَ . عِنْ فَنَي سُلْيِلْ جَازَرَ وَبَيْتَ خُودُونَ السُّفِلَ عِنْ وَبَلْتَ وَتَدْمُ فِي أَوْضِ أَلَيْرَةِ جَهِيْ وَجَهِمَ مُدُنِ ٱلْحُرُنِ أَلَي كَانَتْ لِللْهَانَّ وَمُدُنَّ ٱلْمُكَاتِ وَمُدُنَ ٱلْمُرَّانِ وَحَكُما أَحْبُ سَلِهَانَ أَنْ يَنِي فِي أُورَسُلِمَ وَلَبُنَانَ وَكُلُ أَرْضِ سُلطَانِهِ. كان مُعَمَّ الشُّبَ الَّذِينَ بَلُوا مِنَ الْأُمُّودِينِ وَالْجَبِينَ وَالْمَرِدِينِ وَالْمُورِينِ وَٱلْكِنُوسِينَ ٱلَّذِينَ أَمْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكَ بَنِيهِمِ ٱلَّذِينَ بَغُوا مِنْ بَعْدِهِمْ فِي ٱلْأَدْضِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَطِعُ بَلُو إِسْرَائِسِ لَ أَنْ يَسْلُوهُمْ صَرَبَ عَلَيْهِمْ سَلْيَانَ تَشْخِيرُ عُودِيَّةِ إِنَّى هٰذَا ٱلَّيْوَمِ . عَيْنِ إِنْمَا بَنُو إِسْرَائِيلَ ظَمْ يَجْسُلُ سُلْبِانُ مِنْهُمْ عَبِيدًا لأُنَّهُمْ رِجَالُ حَرْبِ لَهُ وَخُدُامُ وَدُوْسًا وَكَلا يُونَ وَدُوْسًا لِمُراكِبِهِ وَفُرْسَانِهِ . يَحْلَيْنُ وَهُو لَا أَ هُمُ ٱلزُّولَيَّا ٱلْوَكُونَ عَلَى أَمُالِ سُلْيَانَ خَسْ مِنْهِ وَخَسُونَ دَجُلامُسَلِّطُونَ عَلَى ٱلْعَوْمِ ٱلْمَاملينَ ٱلْمَمَلَ . ١٤٠٤ فَأَمَّا بِلْتُ فِرْعَوْنَ فَصَمدَتْ مِنْ مَدِينَةِ دَاوْدَ إِلَى بَيْبَا ٱلَّذِي بَنَاهُ لَهَا وَحِيْنَاتُهِ بَنِي مِلْوَ . ﴿ وَكَانَ سُلْيَانَ يُسْمِدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ٱلسُّنَةَ عُمْ قَاتٍ وَذَبَائِحَ سَلامَةٍ عَلَى ٱلْمَذَيْحِ ٱلَّذِي بَنَاهُ لِلرَّبِ وَكَانَ يُقَدُّرُ عَلَيْهِ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَأَكْمَلَ ٱلْبَيْتَ. كِلِيْكِ وَبَنِي ٱلْمِكُ سُلْمَانُ سُفُنَا فِي عَصْيُونَ جَارً ٱلَّتِي بِجَانِبِ أَيْلَةَ عِنْدَ شَاطِئ بَحْر ٱلْمُلْزُمِ فِي أَرْضِ أَدُومَ . عِلَيْهِ فَأَرْسَلَ حِيرًامُ عَبِيدَاً فِي ٱلسُّفُن مَمَ عَبِيدِ سُلْبِالَ قَوْماً مَلَاحِينَ عَارِفِينَ بَالْجُرِ عِينِ فَأَتُوا أَوْفِيرَ وَأَخَذُوا مِنْ هُنَاكَ أَرْبَمَ مِنْ وَعِنْرِينَ فِنطارًا مِنَ ٱلذَّحَبِ وَأَوَّا بِهَا ٱلْمِكَ سُلْمِانَ

#### أَلْفُصُلُ ٱلْعَاشِرُ

وَاللَّهِ وَسَمِتْ مَلَكُةُ سَبًّا بَعَبَر سُلْمَانَ وَاسْمِ ٱلرَّبِ فَقَدِمَتْ لِغَنبِرهُ بَأَحَاجِيُ . ويهيج فَدَخَلَتْ أُورَشَلِيمَ فِي مُوكِي عَظِيمٍ جِدًّا وَمَهَا جِسَالٌ بُوفِرَةٌ أَطْبَابًا وَدَهُا كَثيرًا جِدًّا وَحَجَارَةً كَرِيَّةً وَأَنْتُ سُلْيَانَ وَكُلِّنَهُ بِجَسِمِ مَا كَانَ فِي خَاطِرِهَا ﴿ ﴿ إِلَى الْمُفْسَرَ لْمَا شُلْيَانَ جَهِمَ كَلَامًا وَلَمْ يَخْفَ عَلَى الْمَلِكِ شَيْءٌ لَمْ يَفْسُرُهُ لَمَّا ﴿ يَجْيَجُ وَرَأَتْ مَلِكَةً ۖ سَبَأَ عَلَى حَكَّمَة مُلْبَانَ وَٱلْيَتِ ٱلَّذِي بَنَاهُ كَيْتِ وَطَمَامَ مَوا يُدِهِ وَسَكِّنَ عَبِيدِهِ وقِبَامَ خُذَامِهِ وَلِبَاسَهُمْ وَسُفَاتُهُ وَغُرَفًا تِهِ أَلِي كَانَ يُصْعِدُهَا فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ فَلَمْ يَبْقَ فِيهَا دُوحُ بَنْدُ. ﴿ وَقَالَتْ لِمُسَكِ حَمَّا كَانَ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي بَلَغَىٰ فِي أَرْضَى عَنْ أَقْوَالِكَ وعن حَكُمَتُكَ ﴾ ﴿ وَلَمْ أَصَدُقُ مَا قِيلَ لِي حَتَّى قَدِمْتُ وَعَالِمْتُ بَنِّينًى ۚ فَإِذَا إِنِّي لَمْ أُخْبَرُ بَالْسَفِ فَتَدْ دَدْتَ مَكُمَّةً وَمَلَامًا عَلَى ٱلْخَبْرِ ٱلَّذِي سَمِنْكُ . عَنْ الْمُوبَى إِجَالِكَ طُوبي لِمبِدكَ هُولَاءَ ٱلْمَا يُدِينَ دَامًا مَيْنَ مَدَيْكَ يَسْتَمُونَ حَكَمَتَكَ . ﴿ وَإِنَّ ٱلرَّبُّ إلْهَكَ ٱلَّذِي دَصَىَ مِنْكَ وَأَجْلَسَكَ عَلَى عَرْشِ إِسْرَائِيلَ فَإِنَّهُ لِأَجْلِ حُبِّ ٱلرَّبِّ لِإِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْأَبِدِ أَقَلَتُ مَلِكًا إِنْفِرِي ٱلْحُسَمُ وَٱلْمَدُلِّ . عَنْفِي وَأَعْلَتِ ٱلْفِ مِنْهُ وَعَشْرِينَ فِيْطَارَ ذَهِبِ وَأَطْلِهَا كَتِيرَةً وَجِهَادَةً كَرَيْتٌ وَلَمْ يَرِدْ بَعْدُ فِي ٱلْكُثْرَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ الطِّيب ٱلَّذِي وَهَبُّهُ مَلَكُ سَبًّا لِلْمَكِ سُلْيَانَ ، عَلَيْهِ وَكُلَّا سُفُنُ حِيرًامَ ٱلَّتِي كَانَت تَحْسِل ذَهَا مِنْ أُوفِيرَ جَاآتُ مِنْ أُوفِيرَ بَخَفَ مِنْدَلَ كَثِيرِ جِدًّا وَبِجِادُو كُرِيَّةٍ . عِلَيْكُمْ فَسَلِ ٱلْكُ خَتَ الصَنْدَل دَرَارَ بِنَا لَيْتِ ٱلرَّبِ وَيَيْتِ ٱلْكِ وَكَتَّارَاتٍ وَعِيدَانًا لِلْمُنْيِنَ وَلَّمْ يَرِدُ مِثْلُ ذَٰلِكَ ٱلْحُنْسِ ٱلصَّنْدَلِ وَلَا رُوْيَ مِنْلُهُ إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ . ٢ أَنْ وَأَعلَى ٱلْكُ

سُلْيَانُ مَلَكَةَ سَبَأَ كُلُّ بُنِيتِهَا ٱلْنِي سَأَ لَهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا مِنَ ٱلْسَطَايَا عَلَى حَسب كرّم ٱلْمِكِ سَلَيْانَ وَٱلْمَرَفَتْ وَذَهَبَتْ إِلَى أَرْضِهَا هِي وَعَبِيدُهَا . عَنْ وَكَانَ وَزُنْ ٱلدُّهَبِ الُّذِي وَرَدَ عَلَى سُلْيَانَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ سِتُّ مِنَّةٍ وَسِتَّةً وَسِتْنِنَ فِنْطَارَ ذَهب عَنْ مَ الْوَادِدِ مِنَ ٱلْمَكَاسِينَ وَمِنْ تِجَازَةِ الْتَجَارِ وَجَمِيرٍ مُلُوكِ ٱلْمَرَبِ وَوُلَاةِ ٱلْأَرْضِ. اللهُ مَمْ لِللهُ سُلْيَانُ مِنْ عِنْ مِنْ ذَهِبِ مَطْرُوقِ الْعِبْدِ الْوَاحِدِ سَنَّ مِنْ وَ مِفَالِ ذَهَبِ. ١٤ ﴿ وَعَلِ أَيْمًا كَلاتَ مِنْ عِنْ مِنْ ذَهَبِ مَطْرُوقِ لِلْجَنِّ الْوَاحِ كُلاثُ مِنْ مِنْكَال ذَهَبِ وَجَمَلَ ٱلْمَكُ فِي بَيْتِ عَالَجَ لِنَانَ • ١٤٤٤ وَعَلَ ٱلْمُكُ عَرْشًا كَبِيرًا مِنْ عَاجِ وَأَلْسَهُ ذَهَا إِبْرِيزًا . ١١١٤ وَكَانَ لِمَرْشُ سَتُ دَوْجَاتِ وَوَأَسُ ٱلْمَرْشِ مُدَوَّدٌ مِنَ ٱلْوَرَآهَ وَعَلَى جَانِي ٱلْمُشَدِ يَدَانِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ وَأَسَدَانِ وَاقِتَانِ مِسْدَ ٱلْيَدَيْنِ . وَهُمَّ أَمُّنَا عَشَرَ أَسَدًا وَاقِفَةٌ عَلَى ٱلدُّرَجَاتِ ٱلسِّتِّ مِنْ هُنَا وَمَنْ هْسَاكَ أَمْ يُمِنَّعُ لَهُ تَظِيرٌ فِي جَمِيمِ الْمَالِكِ . يَشِيعُ وَكَانَتْ جَمِعُ آيَةِ شُرْبِ اللَّكِ سُلَيْمَانَ ذَهَا وَجِيمُ آنِيَةِ بَيْتِ غَآبَةٍ لَبْنَانَ كَانَتْ مِنْ ذَهَبِ خَالِصَ لَمُ يَكُنْ فِيهَا فِشْةٌ إِذْ لَمْ تَكُنْ تَحْسَ شَيْنًا فِي أَيَّام مُلْيَانَ ٢٢٠ لِأَنَّ ٱلْمِكَ كَانَتْ لَهُ فِي ٱلْهَرْ سُفْنُ وَأَشِينَ مَعَ مُفْنِ جِيرَامَ فَكَانَتْ مُفُنْ وَشَيْسَ ٱلْذِي مَرَّةً فِي كُلِّلَ كَلاثِ سِنِينَ حَلِيلَةً ذَهَا وَفَضَّةً وَعَاجًا وَقَرَدَهُ وَطَوَاوِشِ. ﴿ وَعَلْمَ ٱلَّكُ سُلَبْمَانُ عَلَى جَمِع مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْنَنِي وَالْحِيْمَةِ ﴿ لِلَّهُ إِنَّاكُ أَلَارُضَ لَلْتُسُ مُوَاجَهُ سُلْيُانَ لِتَسْمَعُ حَكْمَتُهُ أَلْقِي أُوْدَعَهَا أَفَدُ فِي ظَلِيهِ ﴿ يَعَلِي وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ بِأَتِيهِ بِهَدَايَاهُ مِنْ آلَيْةٍ فِعَنْهِ وَآنِيةِ ذَهَبِ وَلِبَاسِ وَسِلاحِ وَأَطْبَابِ وَخَيْلِ وَبِنَالٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، ١٩٨٨ وَجَمَّ سُلِسَانَ مُرَاكِبَ وَفُرْسَانًا فَكَانَ لَهُ أَلْفُ وَأَرْبَمْ مِسْةِ مُرْكَبَةٍ وَأَكْمَا عَمْرَ أَلْفَ فَارس فَأَمَّامُمْ فِي مُدْنِ ٱلْمُرَاكِ وَعِندَ ٱلْمِكِ فِي أُورَّشَلِمَ . ﴿ وَجَعَلَ ٱلْمُكُ ٱلْمُشَّةُ فِي أُورَشَلِيمَ مِثْلَ ٱلْحَجَارَةِ وَجَمَلَ خَشَبَ ٱلْأَرْزَ مِثْلَ ٱلْجُنْيْزِ ٱلَّذِي فِي ٱلصَّعَارَى كَثْرَةً . المُن وَكَانَتُ نُجُلُ لِسُلْيَانَ ٱلْخَيْلُ مِنْ مِصْرَ وَمِن كُوْى وَكَانَ نُجَادُ ٱللَّهِ يَشْتُرُونَ مِنْ كُوْى وَيَجْلُبُونَ بِصُنْ مُمَيِّن ، وَكَالْتِ ٱلْمُرْكَيَّةُ الْوَاخِذُ مِنْ مِصْرَ بِستِّ مِنْ إِ مِنَ ٱلْفِشَةِ وَٱلْفَرَسُ بِمِثْمَةٍ وَخَسِينَ . وَهَكُمَّا كَانُوا يَجُلُبُونَ عَلَى يَدِهِمْ لَجَيمِ مُلُولِ ألجقتين وملوك أزام

#### أَلْفَصْلُ آلْحَادِيْ عَشَرَ

المُنْكُمُ وَأَحَبُ ٱلْمِكُ سُلِّمَانُ نِمَا ۗ غَرِيبَةً كَثِيرَةً مَمَ ٱبْسَةِ فِرْعَوْنَ مِنَ ٱلْوَآيِئِينَ والسُّونِينَ وَالْأَدُومِينِينَ وَالصَّيْدُونِينَ وَالْجَيِّينَ ﴿ يَهِمْ وَمِنَ الْأَمْمِ الَّيْ قَالَ الرُّبّ لِينِي إِسْرَائِلَ لَاتَخْتَطِلُوا بِيمْ وَهُمْ لَا يُخْتِطُوا بِكُمْ فَإِنَّهُمْ يَمِلُونَ بِفُلُوبِكُمْ إِلَى أَيَّاعٍ آلْمَتِهُ ، فَمَثَلَقَ بِينَ سُلِيَّمَانُ حُبًّا لَمْنَ ، عِينِ وَكَانَ لَهُ سَبْمِيةٍ زَوْجَةٍ وَلَاثُ مِنْ ع سْرَيْجَ فَأَزَاعَتْ نِسَآوْهُ ظَلَهُ . عَلَيْهِ وَكَانَ فِي زَمَن شَيْخُوجَةِ سُلَيْانَ أَنْ أَزْوَاجَهُ مِلْق بِعَلْهِ إِلَى ٱلِّبَاعِ ٱلْمَةِ عَرِيبَةٍ ظُلْمُ يُكُنْ ظُلْهُ غُلْمًا لِرَّبِ إِلْمِهِ كَاكَانَ ظُلِ دَاوُدَ أَيِسهِ. كن وَتَم سُلَيْمَانُ عَشَارُوتَ إِلَاهَـةَ ٱلصَّيْدُونِيِينَ وَمِلْكُومَ رِجْسَ بَنِي تَمُونَ كلك وَمَنْ مُسْلَمِنَانُ الشَّرُ فِي عَنِي الرَّبِّ وَلَمْ أَيْمُ أَتْضَا أَهُ لِرَّبِّ مِثْلَ دَاوْدَ أيهِ. وَ الله عَنْدُ إِنَّى سُلِّمَانُ مَشْرَقًا لِكَالُوسُ وِجْسَ مُوآبَ فِي ٱلْجُبُلِ ٱلَّذِي تُجَاهَ أُورَشَلِيمَ وَيُولَكَ دِجْسٍ بَنِي عَمُّونَ ﷺ وَكَذَلِكَ مَنعَ لِجَبِيعٍ نِشَآنِهِ ٱلْتَرِيبَاتِ ٱلْحَالِي كُنُّ يُعَرِّنَ وَيَذْبَحُنَ لِاَكْمَةً مِنْ ﴿ كُلُهُ كُلُفِيتِ ٱلرَّبِ عَلَى سُلْيَمَانَ خَيثُ مَالَ ظَلْهُ عَن ٱلرُّبّ إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ أَفِّنِي تَحَلِّى لَهُ مَرَّتَيْنِ ٢٢٠٤ وَأَمَرُهُ فِي ذَٰلِكَ أَنْ لَا يَتَّبِعَ ٱلْحَةَ أَخْرَى فَلَمْ يَحْفَظُ مَا أَمْرَهُ ٱلأَبُّ بِهِ . ﴿ يَهِيكُ فَقَالَ ٱلرُّبُّ لِسُلِّيَّانَ بَا أَنْ حِسْدَكُ هٰذَا وَأَنْتَ أَمُّ تُخْفَظُ عَدِي وَرْسُومِي أَلِّي أَمْرُكُ مِهَا فَسَأَشُقُ ٱلْمَكَ عَلْكَ وَأَدْفُ لَهُ إِلَى عَبِيكَ . و إِلَّا أَنِي لَا أَضَلَ ذَلِكَ فِي أَيِّلِكَ مِنْ أَجْلِ دَاوْدَ أَبِيكَ بَلْ مِنْ يَدِا بْلِكَ أَشْفُهُ. جِيرٍ وَلاَ أَشُنُّ ٱللَّكَ كُلُّهُ وَلَكِن أَعلى لِأَ بِكَ سِبطا وَاحِدًا مِن أَجْل دَاوُدَ عَبْدِي ومِنْ أَجْلِ أُورَشَلِيمَ أَلِي أَخْتَرَتُهَا . عِنْهُمْ وَأَثَارَ ٱلرَّبُّ فَاكِمَا عَلَى سُلِّمَانَ هَدَدَ ٱلأُدُومِيُّ

مِنْ نَسْلِ مُلُولِدُ أَدُومَ . عِيدٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّ حَكَانَ دَاوْدُ فِي أَدُومَ صَهِدَ لُوآبُ وَسَمِرَ بِادْ بْمَامُ بْنُ تَبَاطَ وَهُو بَعْدْ فِي مِصْرَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ هَرَبَ مِنْ وَجْهِ سُلْيَانَ وَشِسُ ٱلْكِيْسُ لِيدُ مَنَ ٱلْتَنْلَى مُقَتَلَ كُلُ ذَكِر فِي أَدُومَ عِلَيْنَ لِأَنَّ يُوآبَ وَكُلَّ إِسْرَا نِيلَ ٱلْمَكِ وَأَقَامَ بِمِصْرَ ﴿ وَمَنْ فَبَشُوا إِلَيْهِ وَدَعُوهُ فَأَقَبَلَ بَارْبَامُ هُوَ وَكُلُّ جَلَعَةِ إِسْرائِيلَ مَحَكُوا هُنَاكَ سِتْتَ أَسْهُر حَقَّ قَرَضُوا كُلُّ ذَكِّر فِي أَدُومَ . عِنْهِ فَرَبَ هَدَدُ وَخَاطَبُوا رَحَبُامَ قَائِينَ ٢٠٠٤ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَقُلَ نِيرَنَا وَأَنْتَ فَتَقِفِ ٱلْآنَ مِنْ عُبُودِيَّةٍ هُو وَرَجَالٌ مِنْ أَدُومَ مِنْ عَبِدِ أَبِيهِ ذَاهِبِينَ إِلَّى مِصْرَ وَكَانَ هَدَدُ صَبًّا صَنيرًا . أَبِكَ الشَّافَةِ وَنِيرِهِ التَّمْيلِ الَّذِي وَضَمَّهُ عَلَيْنَا فَغُدُمَكَ . ﴿ إِنَّ فَقَالَ لَهُم أَمْضُوا إِلَى لَّالْهُ إِنَّام مُمْ عُودُوا إِلَّ ، فَأَنْصَرَفَ الشَّفُ . عِنْ فَضَاوِد ٱلْمَكُ رَحْبُكُمُ الشَّيُوخَ كَيْنِيْ فَنَهْضَ مِنْ مِدْيِنَ وَوَافَى فَارَانَ وَأَخْذَ مَنْهُ رَجَالًا مِنْ فَارَانَ وَصَادَ إِلَى مِصْرَ إِلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا يَتْغُونَ يَيْنَ مَدَى سُلْمَانَ أَبِيهِ فِي حَانِهِ وَقَالَ لَهُمْ كِاذَا تُشِيرُونَ أَنْ أُجِبُ فِرْعُونَ مَكِ مِصْرَ فَأَعْطَاهُ بَيْنَا وَأَمْرَ لَهُ جَلَتَامٍ وَأَعْطَاهُ أَدْمَنَا. ﴿ إِنَّا وَحَظِي هَدَهُ هُولاء الشُّف . عِنْ مُعَالِمُ مُا عِالُوهُ قَالِمِينَ إِنْ أَنْتَ كَازَلْتَ لَمُولاء الشُّف في هُـذَا جِدًا فِي عَنِيَ فِرْعَوْنَ فَزُوَّجَهُ أَخْتَ أَمْرَأَتِهِ أَخْتَ غَفْنِيسَ ٱلْلَكَةِ ٢٠٠٥ فَوَلَأْتَ لَهُ ٱلْيَوْمِ وَوَافَتْهُمْ وَاجْبَهُمْ وَكُلَّتُهُمْ بِإِحْدَانِ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ ٱلْكَ عَبِيدًا كُلُّ ٱلأَيامِ. أَخْتَ تَخْنَيسَ جَلُوبَتَ أَبَّهُ وَفَطَيْتُهُ تَخْنِيلُ فِي بَيْتِ فِرْعُونَ وَأَقَامَ جَنُوبَتُ فِي بَيْت عير مَثَرَكَ مَشُورَةَ ٱلشُّيوح ٱلَّذِينَ أَشَارُوا عَلَيْهِ وَشَاوَرَ ٱفْتِيانَ ٱلَّذِينَ نَشَاوُا مَمْهُ وَكَالُوا فِرْعُونَ بَيْنَ بَنِي فِرْعُونَ . ١١٦ فَلَمَّا سَمَ هَدَدْ بِيصْرَ أَنَّ دَاوْدَ قَدِ ٱصْطَبَمَ مَمَّ أَبَاتِهِ وَانْ قُلْ مَ نَوْسَ ٱلْجَيْسِ قَدْ مَاتَ قَالَ مَدَدُ لِمِرْغُونَ أَطْلِقِي وَأَنْسَرِ فَ إِلِّي أَرْضي. يَعْمُونَ بَيْنَ يَدَايِهِ ٢٤٠٤ وَقَالَ لَمْمُ مَا الَّذِي تُشِيرُونَ بِهِ أَنْتُمْ عَلَى أَنْ أَجِبَ هُوْلَاء ٱلشَّمْ ٱلَّذِينَ كَلَّمُونِي قَائِينَ لِي خَنْفُ مِنَ ٱلنِّيرِ ٱلَّذِي وَضَمَهُ أَيُوكُ طَيَّنَا . ﴿ وَكُلَّهُ عَنَّالَ لَهُ فِرْعَوْنُ مَاذَا أَعُوزُكَ عِنْدِي حَتَّى تَطَلَ ٱلْإَنْصِرَافَ إِلَى أَرْضَكَّ. ٱلْمِتَانُ الَّذِينَ نَشَاوًا مَنَهُ وَوَالُوا قُلْ لَمُؤلَّا ٱلشَّمْبِ أَلَٰذِينَ خَاطَبُوكَ فَا ثَلِينَ أَفُوكَ تَقُلَ مَثَالَ لَهُ لَاشَيْءَ وَلَكِنُ أَمُلِيْنِي . ﴿ إِنَّ وَأَكَّادَ ٱلرَّبُّ قَاتِنًا آخَرَ عَلَى سُلِّيانَ وَذُونَ بْنَ أَلَكَاعَ وَكَانَ قَدْ هَرَبَ مِنْ عِنْدِ مَوْلَاهُ هَدَدْعَازَرَ مَقِكِ صُوبَةً عَلَيْهِ عَجَمَ إِلَهِ رِجَالًا نبرنا وَأَنْتَ فَنَفْ عَنَا هُكُمَّا تَقُولُ لَهُمْ إِنَّ عِنصري أَغْلَظُ مِنْ مَثْنَ أَبِي عِلْهِ وَالْآنَ وَصَلَوْ رَنِيسَ غُوَاتِهِ عِنْدَ مَا كَانَ وَاوُدُ يُدَمِّزُهُمْ فَانْطَلَقُوا إِلَى دِمَشْقَ وَأَعْلُوا بِهَا وَمَكْكُوا وَإِنَّ أَبِي خُلَكُمْ نِيرًا تَقْيَلًا وَأَنَا أَزِيدُ عَلَى نِيرُكُمْ أَبِي أَذَّ كُمْ أَلْسَيَاطٍ وَأَنَا أَوْدَ بُكُمْ بِالْمَادِبِ • عَلَيْهِ وَأَقْبَ لَ يَادُبُهَامْ وَجِيعُ ٱلشَّمْبِ إِلَى دَحْبَامٌ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ كَمَا فِ دِمَثْنَ. عَنْ الله عَنْ مُوا إِنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّ أَيُّام سُلْيَانَ فَعَلْلا عَنْ شَرْ هَدَد وَأَغَنت تُكَامَ اللَّكَ حَيْثُ قَالَ عُودُوا إِلَّ فِي الْيَوْمِ التَّالِثِ. جَيْنَا فَأَجَابَ الْمُكُ الشَّف بَكَامِ إِسْرَائِيلَ وَمَلَكَ عَلَى أَدَامَ • ١٤ ﴿ وَإِنَّ يَادُنِهُمْ بْنَ نَبَاطَ ٱلْأَفْرَ الْنِبِيِّ مِنَ ٱلصّر يذةٍ عَبْدَ جَافِ وَزَكَ مَصُودَةَ الشَّيُوحِ الَّذِينَ أَشَادُوا عَلَيْهِ عَلَيْنَا وَأَجَلَّتُهُم بِحَسَبِ مَصُورةٍ سُلَيْكَ ٱلَّذِي ٱسْمُ أُمِّهِ صَرُوعَة وَهِيَ ٱمْرَاهُ أَوْمَلَةٌ رَخَعَ بِدَهُ أَيْضَاعَتَي ٱلْمِكِ. عَيْنِ وَهُمَا ٱلْمَتْيَانِ وَقَالَ إِنَّ ابِي نَقُلَ بَيْرَكُمْ وَأَ نَا أَذِيدُ عَلَى بَيْرِكُمْ أَبِي أَذَّ بُكُمْ سَبَ دُفْهِ بَدَهُ عَلَى الْلِكِ . كَانَ سُلِّمَانُ قَدْ بَنِي مِلْوَ وَسَدُّ تُتُورَ مَدِينَةِ دَاوُدُ أَيهِ. بِالْسَادِبِ. ﴿ فِيْهِمْ وَأَمْ لِنَّمَ الْمُكُ لِشَمْدِ لِأَنَّ ٱلْمُبَّبِّ حَمَانَ مِنْ فِيلِ الرَّبِ لِيَمُ كَلَامُهُ أَذِي كُلُمْ بِهِ الرَّبِ لِالْبَامَ بَنْ تَبَلَمْ عَلَى لِمَانَوْلِهِا الشِيْلُونِيِّ . ﴿ ﴿ لِمُنْ عِيدٍ وَكَانَ بَادْبُهُمُ هُذَا جَبَّادَ مَأْسِ ظَمَا وَأَى سُلِّمَانُ ٱلْفَتَى إِنَّهُ أَهْلُ شُغْلِ أَقَامَهُ عَلَى ٱلْأَعْالِ ٱلْمُرْتَبَةِ عَلَى آلِ يُوسُفَ . عَلَيْهِ وَفِي بَلْتُ ٱلْأَثْنَا ۚ عَرْجَ بَادْ بِهَامُ مِنْ أودشَلِيمَ دَأَى كُلُّ إِسْرَائِيلَ أَنَّ ٱلْمِكَ لَمْ يَسْمَ لَهُمْ أَجَابَ ٱلشَّمْبُ ٱلْمِكَ قَائِلِينَ أَيُّ نعيبٍ لَنا مَعَ خَصَادَفَهُ أَحِياً الشِّيلُونِي أَلْتِي فِي الطَّرِيقِ وَكَانَ مُرْتَدِياً بِرَدَّادَ جَدِيدٍ وَكَانَا وَحَدَهُمَا فَي دَاوُدَ وَأَيْ مِيرَاتِ مَمَ أَبْنِ بَشِّي إِلَى خِيَامِكُمْ إِلْ إِسْرَائِيلُ وَٱلْآنَ فَأَنظُ لِيَجِكَ يَا دَاوُدُ ٱلعُمْرَآءُ عَنْهُ أَنْ عَمْرَةً عَلَى الرِّدَّآءُ ٱلجَدِيدِ ٱلَّذِي عَلَيْ فَضَعُّهُ ٱلنَّتَى عَشْرَةً عِلْمَةً عَنْهُ وَقَالَ لِلِوْسِمَامُ خُذُ لَكَ عَضَرَ يَسْلَمَ لِأَنُّهُ هُكُمْنَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَهُ إِنْسُ النِّلَ هَأَةَ نَذَا وَدَجَمَ إِسْرَائِيلُ إِلَّى خِيَامِهُ . ١٠٠ فَأَمَّا بَنُو إِسْرَالْمِسِلَ ٱلْمُصْوُنَ فِي مُعُنُن يَهُوذًا فَكَ عَلَيْهِمْ رَجْمَامُ . عَلَيْهِ وَوَجْهَ ٱلْمِكْ رَجْمَامُ أَدُورَامَ ٱلْمُولَى عَلَى ٱلْحَرَاحِ فَرَجْمَهُ جَمِيمُ أَشْقُ ٱلْمُكُ مِنْ بَدِ سُلِّمَان وَأَعْطِيكَ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ عِلَيْ وَلَهُ يَكُونُ سِيطٌ وَاحدُ إِسْرَائِيلَ بِٱلْجِهَادَةِ فَاتَ . فَإِذَ ٱلْكِنُ دَحَبَكُمْ وَصَعِدَ عَلَى مُرْكَبَهِ وَهَرَبَ إِلَى أُودَشَلِيمَ مِنْ أَجْلِ دَاوُدُ عَبْدِي وَمِنْ أَجْلِ أُورَشَلِيمَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلَّتِي اَخْتَرْتُهَا مِنْ جَمِيمِ أَسْاطِ كَلُّنَا وَقَرَّدُ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَيْتِ دَاوْدُ إِلَى هٰ ذَا ٱلَّيْوَمِ • ﴿ وَعِنْدَمَا تَعِمَ جَعِيمُ لِمْرَائِلَ ﷺ لِأَنَّهُمْ تُرَّكُونِي وَتَحَمَّدُوا لِمَشْتَارُوتَ إِلَاهَةِ ٱلصَّبْدُونِينَ وَكَالُموشَ إِلَّهِ ٱلْمُوآبِينَ وَمِلْكُومَ إِلَٰهِ بَنِي تَحُونَ وَلَمْ بَسَلَكُوا فِي طُرْقٍ نُحَافِظِينَ عَلَى مَا هُوَ فَوجُ إِسْرَائِلَ يُرْجُوعِ إِدْنِهَامَ أَنْفَذُوا فَدَعُوهُ إِلَى ٱلْجَلَاعَةِ وَأَقَامُوهُ مَلِكًا عَلَى جبع إِسْرَائِيلَ وَمَّ نِيْنَ مِنْهُمْ تَأْبِعًا لِينْتِ دَاوُدُ إِلَّاسِبُطُ يَهُوذَا وَحُدَهُ . عَنْهَا وَجُأْةَ رَحْبُنامُ إِلَى أورشلِيمَ فِي غَنِي وَعَلَى رُسُومِي وَأَحْمَامِي مِثْلَ دَاوُدَ أَبِيهِ . ١٤٠٠ وَلَسْتُ آخَذُ شَيَّا مِنَ ٱلْكُ وَجَمْ كُلُّ آلَ يَهُوذَا وَسِبْطَ نَيْامِينَ مِنَّهُ وَغَانِينَ أَلْمًا مُنْتَخَيِنَ رَجَالَ مَرْبِ لِيُحَادِيوا آلُ مِنْ يَدِهِ بَلُ أَجْمَلُهُ رَ بْسِاكُلُ أَيَّام حَيَانِهِ لِأَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِيَ ٱلَّذِي ٱصْطَفَيْتُ لِأَنَهُ إِسْرَائِيلَ وَمَدُدُوا ٱلْمُكَ إِلَى رَحْبَامَ بْنِ سُلْيَانَ ، عَلَيْ فَكَانَ كَلَامُ ٱللهِ إِلَى تَعْمَا رَجُل خَفَظْ وَمَا يَايِ وَرُسُو مِي وَمِنْ مُ أَخَذُ ٱلْكَ مِنْ يَدِا بْدِهِ وَأَعْطِكَ مِنْهُ عَشَرَةَ أَسْاطِ والأبد أعلى سبطا واحدًا حَتى يَبق سراجُ لِدَاوْدَ عَبْدِي كُلُ ٱلْأَيَامِ أَمَامِي أَهُمْ قَائِلًا ﴿ ٢٠٠٤ كُلُّمْ رَحْبُهُمْ بْنَ سُلِّيهَانَ مَلَكَ يَهُوذًا وَكُلُّ آلَ يَهُوذًا وَبِفَامِينَ وَمَاقَىُ ٱلصَّفِ قَائِلًا عَنْ اللَّهُ كُمَّا قَالَ ٱلرُّبُّ لَا تَسْعَدُوا وَلَا تُقَايِلُوا إِخْوَتُكُمْ بَني إِسْرَائِيلَ فِي أُورَشَلِيمَ ٱلْمُدِينَةِ أَلَّتِي أَخْتَرَتُهَا لِي لِأَجْلَ فِيهَا أَسَى، ﴿ إِنْ إِلَيْهِ وَأَنتَ آخُذُكُ فَسَلِكُ وَأَدْجِنُوا كُلُّ دَجُلِ إِلَّى بَيْنِهِ فَإِنَّهُ مِنْ قِبَلِي حَدَثَ هَذَا ٱلْأَمْرُ . فَأَذْعَنُوا كِكُلام ٱلرُّبّ عَلَىٰ كُلِّ مَا تُشْتَعِي تَفَسُّكَ وَتُكُونُ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ ﴿ ١٤٤٤ ثُمُّ إِنْ أَنْتَ سَمِسْتَ كُلَّ وَعَادُوا رَاجِيِنَ بِحَسْبِ كَلَامِ ٱلرَّبِ ، كَانَتِي وَبَنَي يَارْبُنَامُ شَكِيمَ فِي جَبَلِ أَفْرَائِيمَ مَا آمُرُكَ بِهِ وَسَلَّكُتْ فِي مُلِزِي وَعَمِلْتَ مَا هُوَ قَرِيمٌ فِي عَنِيَّ خَافِظًا رُسُومِي وَوَصَابَاي وَأَقَامَ بِهَا ثُمَّ خَرْجَ مِنْ هُنَاكُ وَبَنِّي فَلُو ثِيلَ. ﴿ وَقَالَ يَادُنِّهَامُ فِي نَفْهِ الْآنَ يَرْجِعُ مِثلَ دَاوُدَ عَدْدِي أَكُونَ مَنكَ وَأَبِنِي لَكَ بَيَّا كَابِنا كَمَّا بَيْتَ لِدَاوْدَ وَأَعْطِيكَ إِسْرَائِيلَ. ٱلْمُكُ إِلَى بَيْتِ دَاوُدُ عِنْ إِذَا صَعِدَ هُولُادَ ٱلثَّفْ لِيَذْتُهُوا ذَيَائِمَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَأَعْنِي ذُرْبِّتَ دَاوْدَ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ وَلَكِنْ لَا كُلُّ ٱلْأَيَّامِ . ﴿ إِنَّ وَٱلْتَمْنَ فِي أُورَشَلِيمَ فَتَرْجِمْ ظُوبْ هُولًا ۚ ٱلشَّبِ غَنو سَيِّدِهِمْ رَحَبْكُمْ مَلِكَ يَهُوذَا وَيَعْتُلُونَني سُلِّمَانُ قُثُلَ وَارْسَامَ فَقَامَ وَارْبُسَامُ وَهُرَبَ إِلَّى مِصْرَ إِلَى شِيشَاقَ مَلِكِ مِصْرَ وَمُكَّتَ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رَحْبُهُمْ مَلِكِيبُودًا . يَهُمُ فَأَسْتَشَادَ ٱلْمُكُ وَعَلِ عَبْلِينَ مِنَ ٱلذَّهِبِ وَقَالَ في مصرَ إِلَى وَفَاةِ سُلْيَمَانَ . ﴿ وَأَمَّا بَقَيَّةُ أَخْبَادِ سُلِّيمَانَ وَجَيْمُ مَا عَبِلَ وَوَسْفُ لْمُم لَاحاجَةً لَكُمْ بَعْدُ بِالصُّودِ إِلَى أُورَشَلِيمَ هٰذِهِ ٱلْمَتَّكُمْ بَالْمِسْرَانِيلُ أَلِي أَعْرَجَكُمْ مِنْ حِكْسِهِ مَعِي مُكُوبَةُ فِي سِنْرِ أَخْبَادِ سُلِّمَانَ . ﴿ لِللَّهِ وَكَانَتُ آَيَامُ مُلْكِ سُلِّمَانَ مِصْرَ . عِنْ وَجَمَلَ أَحَدَهُما فِي بَيْتَ إِلَى وَالْكَثَرَ وَضَمَهُ فِي دَانَ . وَ فَكَانَ هَذَا . بُورَشَلِيم عَلِي كُلِّ إِسْرَائِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً · يَهِي وَأَسْطَجَمَ سُلِيَّانَ مَمَ آبَآنِهِ وَدُفِنَ ٱلْأَمْرُ عَثْرَةً وَكَانَ ٱلشَّمْ يَنْعَبُونَ إِلَى أَمَامِ أَحَدِهِا حَتَّى إِلَى دَانَ . عَلَيْ وَبَنَّي بَيْتَ في مَدينة دَاوُدَ أَيهِ وَمَلْكَ رَحَمَامُ أَنَّهُ مَكَالَهُ الْشَادِفِ وَأَقَامَ كَهَنَّةً مِنْ لَيَعِ الشُّعْبِ لَمْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي لَادِي . عَلَيْهِ وَأَقَامَ بَادْ بَعَامُ عِيدًا فِي النَّهِرِ التَّامِن فِي النَّوْمِ الْمُلْمِسَ عَفَرَ مِنَ النَّهُرِكَا لَهِدِ الَّذِي فِي يَهُوذَا وَأَصْمَدَ

عَلَى ٱلْمَذْيَحِ وَكَفَالِكَ عَلِلَ فِي بَيْتَ إِبِلَ وَذَبَعِ الْعِبْلَيْنِ ٱللَّذَيْنَ عَلِلُهَا وَأَقَامَ فِي بَيْتَ إِبِلَ

أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

كالله وَمَعْنَى وَمَنِهَامُ إِلَى شَكِيمَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ أَخِيمٌ كُلُّ إِسْرًا شِلَ فِي شَكِيمَ لِلسَّكُوهُ.

كَيْنَةُ الْمُشَادِفِ الَّتِي عَلِهَا · \$2\$ وَصَدِدَ عَلَى الْلِيْجَ الَّذِي عَلِمَا فِي دَيْتَ إِسِلَ فِي الْوَجْ الْمُلْيِسَ عَمَرَ مِنَ النَّهُوِ النَّامِنِ فِي النَّهُوِ الذِّي عَبِّنَهُ مِن نَفْدِ والْحَامَ عِدا لِيْق إِمْرَائِيلَ وَصِعَدَ عَلَى الْلِيْجَ لِنَّقَرُ

#### أَلْفُصِلُ ٱلثَّالَثُ عَثَمَ

و الله عنه الله عنه أنَّ مِن يَهُوذَا بَكَلامِ الرَّبِ إِلَى بَيْتَ إِبِلَ وَ بِادْسِكُمْ وَاقِفْ عَلَى ٱلْمَدْبَعِ بِمُثَرِّ . يَجِيجٍ فَنَادَى تَحْوَ ٱلْمَذْبَعِ بِكَلامِ ٱلرُّبِّ وَقَالَ يَامَذَبُحُ كَمَا قَالَ الرَّبُّ هُوَٰذَا سَلُولَهُ لِيَّتِ دَاوُدَ اللَّهُ لِنَتَى كُيشِمْ وَهُوَ سَيَذَبُحُ عَلَيْكَ كَهَنَّة الشَّارِفِ الَّذِينَ يُقَتِّرُونَ مَلَيْكَ وَتُحْرَقُ عَلَيْكَ عِظَامُ ٱلْبَصْرِ . ﴿ وَأَعْلَى فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيُومِ آ يَةً قَائِلًا لْمَدِّهُ هِيَ ٱلْآيَّةُ ٱلَّتِي تُكُلِّمُ إِنَا ٱلرَّبُّ هُوْذَا ٱلْمَذَّيَّحُ يَلِمُشَّ وَٰيُذَى ٱلرَّمَادُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ . وَهُمَّا مَعِمَ ٱلْمُكُ كَلامَ رَجُل أَفْهُ ٱلَّذِي فَادَّى مِهِ غَفُو ٱلْمُدَّبَعِ فِي بَيْتَ إِيلَ مَدُّ يَادُ بُهَامَ بِدَهُ مِنْ عَلَى ٱلمَّذَيَعِ قَا يَكُا أَسْكُوهُ فَيَسَتْ يَدُهُ أَلَى مَدُّهَا تَخُوهُ وَلَمْ يَسْتَطَمُ أَنْ يَرْفَهَا إِلَيْهِ . ﴿ يُعَيِّرُ وَأَنْشَقُ ٱلْمُذَيَّحُ وَذَرِيَ ٱلرَّمَادُ عَنِ ٱلْمُذَيِّحِ بِحَسِ ٱلْآتَيِّ ٱلْتَيْ أُعطَاهَا رَجُلُ اللَّهِ بَكُلامِ ٱلرُّبِّ . ﴿ يَهُمُ فَأَجَابَ ٱلْمِكُ وَقَالَ لِرَجُلُ ٱللَّهِ ٱسْتَعْطِفُ وَجَهُ ٱلرُّبِ إِلَمْكَ وَمُسَلِّ لِأَجْلِي حَتَّى ثَرَّتَدُ يَدِي إِلَّ • فَأَسْتَعْفَ دَجُلُ ٱلَّهِ وَجُهَ ٱلرُّبّ فَارْتَدُتْ يَدُ ٱلْمِكِ إِنَّهِ وَمَادَتْ كَمَا كَانَتْ أُولًا. ﴿ يَهِي ﴿ ثُمَّ قَالَ ٱلْمِكُ لِرَجُلِ ٱللَّهِ هَلُمَّ مَعِي إِلَى ٱلْيَبْتِ وَٱقْتَتْ بِنَيْءٍ وَأَ مَا أَعْطِيكَ عَطِيَّةً ﴿ كُنْ يُعَالَ رَجُلُ ٱللَّهِ فِلْمَلِكِ لَوْ أَعْطَيْتِي نَصْفَ بَيْنِكَ لَمُ أَذْخُلْ مَمْكَ وَلَا أَكُلْتُ خُبْزًا وَلَا شَرِبْتُ مَأَةً فِي هَذَا الْوُمِنم وَ لَا أَنِي كَذَٰ لِكَ أُوصِيتُ بِكَلامِ ٱلرَّبِ أَنْ لَا تَأْكُلُ خُبْرًا وَلَا تَشْرَبْ مَأَةً وَكُلّ زُجِمْ فِي الطَّرْيِقِ الَّتِي جِلْتَ مِنْهَا . عَنْهَا ثُمَّ مَضَى فِي طَرِيقِ أَخْرَى وَلَمْ يَرْجِمُ فِي الطَّرِينِ النِّيجَةَ مِنهَا إِلَى بَيْتَ إِيلَ • عَلَيْكَ وَكَانَ مُفِيًّا فِي بَيْتَ إِيلَ نَيَّ شُغِ كَأَلّ بُّوهُ وَأَخْرَوْهُ بِكُلِّ مَا عَسِلَهُ رَجُلُ أَنَّهِ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ فِي بَيْتَ إِيلَ وَتَسُّوا عَلَي أبيهم ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمُ بِهِ إِلَى ٱلْمِكِ ﴿ ﴿ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُوهُمْ مِنْ أَيَّ طَرِيق ذَهَبَ فَأَرَأُهُ بُوهُ ٱلطُّرِينَ ٱلِّتِي ذَهَبَ فِيهَا رَجُلُ ٱلْمُؤَالِّتِي مِنْ يَهُوذَا . عَيْنِ فَقَالَ لِنِيهِ شُدُّوا لِي عَلَى الْمَادِ وَمُشَدُّوا لَهُ عَلَى الْمُادِ فَرَكِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَعْنَى عَلَى عَبِ رَجُلِ الدُّوفَرجدُهُ جَالِساً تَحْتَ ٱلْبِطْمَةِ ، فَقَالَ لَهُ أَنْتَ رَجُلُ ٱللهِ ٱلَّذِي وَافَى مِنْ يَهُوذَا ، قَالَ أَنَا هُوَ عَيْنَ فَنَالَ لَهُ عَلَمْ مَنِي إِلَى ٱلْيَلِتِ وَكُلْ خُبْزًا ، ﴿ إِنَّ فَنَالَ لَهُ لَا أَسْتَطِيمُ أَنْ أَرْجِمَ وَلَا آنِي مَمَكَ وَلَا أَكُلُ خُبْرًا وَلَا أَشْرَبَ مَلَّهُ مَمَكَ فِي هٰذَا ٱلْمُوضِمِ ﴿ لِلَّهُ لَ لَا مُ قِلْ لِي بَكُلُامِ ٱلرَّبِ لَا تَأْكُولُ هُنَاكَ خُبْرًا وَلَا تَشْرَبُ مَّا ۗ وَلَا تَرْجِعْ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّتِي ذَهَبْتَ مِنْهَا . ﴿ وَإِنَّا فَأَنَّا أَيْمَا نَبِي مِنْكَ وَإِنَّ مَلَاكًا خَاطَبَنِي بِكَلَامِ ٱلرَّبِ قَا للأردُّهُ مَلِكَ إِلَى بَيْتِكَ فَيَا لَمُ لَ خُبْرًا وَيُشْرِبُ مَا لا . وَكَانَ ذَلِكَ كَذِياً . ١٤٤ فَرَجَمَمَهُ وَأَكَلَ خُبْزًا فِي بَيْنِهِ وَشَرِبَ مَّا ﴿ وَهُمُ الْمُنْفَاهُمَا جَالِسَانِ عَلَى ٱلْمَائِدَةِ إِذْ صَادَ كَلامُ ٱلرُّبّ إِلَى ٱلَّذِي ٱلَّذِي رَدُّهُ ١ ﴿ وَنَادَى بِرَجْلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي وَافَ مِنْ يَهُوذَا فَابِّلا هُكُذَا يَقُولُ ٱلرُّبُ مِنْ أَجْلِ أَنُّكَ عَافَت قُولَ ٱلرَّبِ وَلَمْ تَخْفَظِ ٱلْوَسِيَّةِ ٱلَّتِي أَوْسَاكَ بِهَ ٱلرُّبُ إِلَّكَ عِنْهِ وَوَجَلْتَ وَأَكُلْتَ خُبْرًا وَشَرِبْتَ مَأَهُ فِي هَٰذَا ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي قَالَ لَكَ لَا تَأْكُلُ فِيهِ خُبْزًا وَلَا تَشْرَبْ مَا ۚ فَلا تَدْخُلُ جُمُّنَكَ مُبُورَ ٱلْإِيِّكَ . ﴿ ﴿ وَلَمْ فَرَغ مِنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ شَدُّلُهُ عَلَى ٱلْجِلَا النِّي أَلْذِي رَدُّهُ عَنْ ﴿ وَمَضَى ظَلْمِينَهُ أَسَدُ فِي طريقِهِ تَعْتَلُهُ وَبَنِينَ جُنُّهُ مُلْمَاةً فِي الطُّرِيقِ وَأَ لِحْمَارُ مُفَا بَلِهَا وَالْأَسَدُ قَائمٌ إِلَى جَانِبِ الْجُنَّةِ . كَنْ إِذَا بِقُومٍ مَادِينَ فَرَأُوا ٱلْجُكَةَ مَطْرُوحَةً فِي ٱلطَّرِينِ وَٱلْأَسَدُ وَاقِتُ بِجَانِبِ ٱلْمُنْةِ عَلِمَا ۚ وَأَخْبُرُوا ۚ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱلَّتِي كَانَ مُقِبًّا بِهَا ٱلَّهِيُّ ٱلشُّيخُ . عَلَيْهِ ظَمَّا سَيمَ ٱلنَّي ٱلَّذِي رَدُّهُ مِنَ ٱلطَّرِيقَ قَالَ هُوَ رَجُلُ أَفْهِ الَّذِي خَالَفَ كَلامَ ٱلرَّبِ فَأَسْلَمَهُ ٱلرَّبِّ إِلَّ ٱلْأَسَدِ فَافْتُرْسَهُ وَقَلَهُ بَعَسَبِ كَلامِ ٱلرَّبِ الَّذِي كَلَّمَهُ جِ . 300 فَكُلَّمَ يَفِهِ قَائِلا شُدُّوا لِي عَلَى الْحِمَادِ فَصَدُّوا . ١٤٨٤ فَمَنَى فَرَجَدَ كُتُهُ مُلْفَاةً عَلَى الطَّرِيقِ وَالْحِمَادُ وَالْأَسَدُ قَاعَانِ مِبَانِ الْجُنِّهِ وَلَمْ يَأْكُلِ الْأَسْدَ الْجُنَّةَ وَلَا أَفْتَرَسَ الْحَارَ. عَلَيْ فَأَخذَ النَّي خِنَّة

رَجُلِ اللهِ وَجَلَهَا عَلَى الْجَمَادِ وَرَجَ بِهَا وَدَخَلَ النَّيْ اللَّيْخَ الْدِينَةَ لِنَدَهُ وَيَغَفَّ ا عَلَىٰ وَرَبَ خُتُهُ فِي قَبْرِهِ وَنَدْيُوهُ فَا يُعِنَ أُوهِ رَا أَفِي وَلِمَا أَنْ جَبَابِ عِظْلَمِ صَلُواعِظَامِ عَلَىٰ إِذَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَّهِ فَي أَفْتِهِ اللَّهِ عَلَىٰ وَيَكُلُم الرَّبِّ عَلَى الْمُذَيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُولُولُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

# ألْفَصْلُ ٱلَّالِعَ عَشَرَ

﴿ فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ مَرضَ أَيًّا بِنُ بَارْتِهَامَ ﴿ وَمَا يَقَالَ بَارْبَهَامُ لِامْرَأَتِهِ فُومِي تَكُوِّي لِكِي لَا يُعْلَمُ أَتَكِ ٱمْرَأَهُ يَادْبُنَامَ وَاذْهَى إِلَى شِيلُونَانَ هُنَاكَ أَجِيا النَّي ٱلَّذِي مِّنا لِي أَنِّي أَكُونُ مَلِّكًا عَلَى هِذَا الشَّفِ. وَعَلَي فِي يَدِكُ مَشَرَة وَفَعَانَ وَكُمُّنا وَمَرَّةً عَسَل وَسِيرَى إِلْكِ وَهُو يُلِيلُكِ مَاذًا يُكُونُ مِنْ أَمْرِ ٱلْمُلامِ . عَلَيْهِ فَفَلَتْ كَذَٰلِكَ ٱمْرَأَهُ يَارْبُكُمْ وَقَلْمَتْ وَمَضَتْ إِلَى شِيلُو وَوَافَتْ بَيْتَ أَحِيًّا وَكَانَ أَحِيًّا فَعَدْ كُفْ يَصَرُهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ كُفُّ عَنِاهُ كَبْرًا . وي قَالَ الرُّبِّ لِأَمَّا هٰذِهِ أَمْرَأَةُ الرُّبِهَامَ عَادِمَهُ عَلَيْكَ أَسْتَغْبِرُكَ عَن أَنِهَا لِأَنَّهُ مَرِيضٌ غَلَطِيبًا حِكْدًا وَهِي قَدْ جَا أَنْكَ مُثَنِّكُونَ . عَنْهُ عَلَمُ تَعِمُ أَحَبًا خَفْقَ خَطَوَاتِهَا وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي ٱلْبَابِ قَالَ لْمَا أَدْخُلِ مَا أَمْرَأَةً بَارْنِهَامَ لِاذَا أَنْتِ مُتَحَكِّرَةٌ إِنِّي مَبْلُوثُ إِلَيْكِ بِعُولِ شَدِيدٍ. وي إذْهَى وَقُولِ لِأَرْسَامَ كَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مِنْ أَجْلِ أَتِّي رَفَسَكَ مِنْ وَسُعِ الشُّمْ وَجَعَلُكَ رَيْسًا عَلَى شَعْي إِسْرَائِيلَ عِيجٍ وَشَعَّتُ ٱللَّكَ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ وَأَعْطَيْتُهُ لِكَ وَلَمْ ثَكُنْ كَمْدِيي دَاوُدَ الَّذِي حَفظَ وَصَابِايَ وَأَكْفَانِي بَكُلُّ قُلْيهِ وَلَّمْ يَسْلُ إِلَّامَا هُوَقَوِيمٌ فِي عَنِيَّ عِنْهَا وَقَدْ زَادَ عَلْنَ سُواعَلَى كُلَّ مَنْ كَأَنْ فَلَكَ وَفَرَجُهُنَ وَمُنْفَتُ لِنُفْسِكَ آلِفَةَ أَنْرَى وَمُسْبُوكَاتِ لِتَضِطْنِي وَقَدْ نَبْذُتِني ظِهْرِيًّا . وجهج إذيك أنا جَالِ عَلَى بَيْتِ بَارْبِهَامَ ٱلثَّرُّ وَقَادِضٌ لِيَازُبُهَامَ كُلُّ بَايْلُ بِحَايِطٍ مِنْ مُخْبُوزُ وَمُطْلَقَ فِي إِسْرَائِيلَ وَمُتَفَّصَ بَيْتَ يَادُنْهَامَ عَنْ آخرهمْ ݣَا يُتَعَنَّى ٱلْبَرَّ حَتَّى يَفْنُوا . ١١٦٤ وَمَنْ مَاتَ لِلدُّسِمَ فِي اللَّهِ يَهُ أَكُلُهُ ٱلْكِلابُ وَمَنْ مَاتَ فِي الْمُحْرَآه كَاكُلُهُ طَيْرُ ٱلسُّكَاءَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ تَكُلُّمَ ﴿ يَحَالُمُ وَأَمَّا أَنْتِ ظَنُومِ وَٱمْضِي إِلَى بَينتكِ وَعَلْدَ دُخُول رَجِكِ اللَّذِينَةَ يُوتُ الْوَلَدُ عِلْ فَيَنْدُنُّهُ جَمِيمُ إِسْرَائِلَ وَيَعْبُرُونَهُ وَهُذَا وَخُدَهُ مِنْ بَيْتِ يَادْ بْمَامَ يَدْخُلُ قَبْرًا لِأَنَّهُ وْجِدَ فِيهِ شَي مُ مِنَ الصَّلاحِ لَدَى الرَّبِ إِلْهِ إِسْرَا يُبِلَّ فِي بَيْتِ بَادُنِهَامَ . ٢٠٠٥ وَسَيْعِيمُ ٱلرُّبُ لَهُ مَلِكًا عَلَى إِسْرَاتِيلَ فَيَسْتَأْصِلَ يَبْتَ بَادُنِهَامَ فِي ذَلِكَ ٱلْيُوْمِ فِي أَيُّامِنَا هَٰذِهِ عِنْهِ وَيَشْرِبُ الرَّبُّ إِسْرَائِيلَ كَمَّا يَهَرُّ الْتُسَدُّ فِي ألْمَا وَيَسْتَأْصِلُ إِسْرَايْلَ عَنْ هَنِهِ ٱلْأَرْضِ ٱلصَّاكِمَةِ ٱلَّتِي أَصْلَاهَا لِا كَإِنَّهُمْ وَيُبَدِّدُهُمْ إِلَى عِبْرِ النَّهِرِ لِأَنَّهُمْ نَعَبُوا غَابَاتِهِمْ لِإِنعَامِ الرَّبِ عَلَيْهِ وَلِسَلِمُ إِسْرَائِيلَ مِن أَجْل خَطَابًا بَادْبُهَامَ ٱلَّذِي أَثَمَ وَآثَمَ إِسْرَائِيلَ. ١٠٠٠ فَتَلَمَتِ أَمْرَأَةً مَادْبُهُمَ وَمَضَتْ وَوَلَفَتْ يْرْصَةَ فَمِينَدَ دُخُولِهَا عَلَى غَنَيْةِ ٱلْبَابِ مَلْتَٱلْفُلامُ ١٨٨٤ فَلَغَتُهُ جَمِمُ إِسْرَائِيلَ وَنَدَيُوهُ طِيْنَ كَلَامِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي تُكُلُّمُ بِهِ عَلَى لِسَانَ عَبِدِهِ أَحِيًّا ٱلَّتِي . عَلَيْ وَيَعْبُهُ أَخْبَار بَادْنِهَامَ كَيْفَ حَادَبَ وَكَيْفَ مَكُنُ مَكُنُوبَهُ فِي سفر أُخَيَادِ ٱلْأَنَّامِ يَلُولِكِ إِسْرَائِسِلَ. عن وَحَمَانَتُ أَيَّامُ مُلْكِ يَازُبُهُمْ ٱلْتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَـةً وَأَصْطَبَمْ مَمَ آبَايُهِ فَلَكَ تَادَابُ أَنَّهُ مَكَانَهُ . عِنْهِ وَأَمَّا رَحَبِكُمْ بْنُ سُلِّيانَ فَلَكَ فِي يَهُوذَا وَكُانَ رَحَبُكُم أَبْنَ إحْدَى وَأَرْبَبِينَ سَنَةً جِينَ مَكَ وَمَكَ سَبِّعَ عَشْرَةَ سَنَةً بِأُورَشَلِيمَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْتِي أَخَارَهَا ﴿ أَرُّبُّ مِنْ جَمِيرٍ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيسِلَ لِيَهِمُلُّ أَنْعَهُ هُنَاكَ. وَالنَّمُ أَمَّهِ نَسْمَةُ ٱلْمُشُونَيّةُ . كان وَصَنَعَ يَهُوفَا ٱلشَّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِ وَكَانَتْ إِغَادَتُهُمْ لَهُ أَشَدُّ مِنْ جِيرِ مَا عِسلَ آ إَوْهُمْ عَا أَدْتُكُبُوهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ . عَلَيْ وَأَقَامُوا هُمْ أَيْمًا لَمْ مَشَادِفَ وَأَصْلًا

وَفَا لَمَتَ عَلَى صَحْلَ وَلَوْوَ عَالِيْهِ وَخَتَ كُلُ تَجْرَةِ خَصَراً ﴿ وَلَكُو وَكُنَ فِي أَوْسِهِمُ الْمَثَالُ عَنْهُ وَمَا الْمَثَالُ الْمَثَلِمُ الْمَدِينَ طَرَعَهُمُ الْرَبُ مِن وَجَوَيْنِ إِلَيْنَا مُلَاثَانُ الْمُلْكِلَةُ الْمُلِيتَ فِيقِيلٍ وَحَبَامَ مَدَدَ مِن الْرَبُ مِن وَجَوَيْنِ عَلَى الْمَلْكِ وَمَنامَ مَنْهُ مِن وَجَوَيْنِ عَلَى اللّهُ وَمَنَامَ مَعْدَ مِينَاقُ مَلِكَ مِعْمَ اللّهُ وَمَنَامَ مَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنامَ اللّهُ وَمَنامَ اللّهُ وَمَاللّهُ وَمَنامَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنامَ اللّهُ وَمَنْهُ مَا اللّهُ وَمَنْهُ اللّهُ وَمَلّمُ مَنْ اللّهُ وَمَنْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمَنْ مَا اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنامُ مَا اللّهُ وَمَنْ مَا اللّهُ وَمَلْمُ مَا اللّهُ وَمَنْ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَمَنْ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَنْ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

#### ألفضل آلخامس عثر

وَفِي ٱلنُّنَةِ ٱلنَّامِنَةَ عَشْرَةً لِلسَّاكِ بَارْبَهَامَ بْنِ نَبَّاطَ مَلْكَ أَبِيَّامُ عَلَى يَهُوذَا وَ مَن تَلاثَ سِنِينَ بِأُورَ عَلِيمٍ . وَالنَّمَ أَيَّهِ مَمَّكَةً بِلْتُ أَبْشَالُومَ . عَيْنِي وَمَرَى عَلَى جَمِيهِ خَطَانِا أَبِيهِ ٱلِّي عَلِمَا قَبُلُهُ وَلَمْ يَكُنُ ظَلْهُ عُلَما لِرَّبِّ إِلَيْهِ كَفُلْبِ دَاوْدَ أَبِيهِ • وَيَعَ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ أَجْلُ دَاوْدَ أَعْطَاهُ أَرُّبُ إِلَهُ مِرَاجًا فِي أُورَشَلِيمَ بِإِفَلَةَ أَبِهِ بَعْدَهُ وَتَلْبِتِ أُورَشَلِمَ عِنْ إِلْأَ دَاوْدَ صَنَّمَ مَا هُوَ تَوِيمُ فِي عَنِّي ٱلرَّبِ وَأَمْ يَزُغُ عَن كُلَّ مَا أَرَهُ بِوَكُلُ أَيُّكُمْ حَيَاتِهِ إِلَّا فِي أَمْرِ أُورِيًّا أَخْتِي . ﴿ لَكُنُّ وَكَانَتَ مَرْبُ بَيْنَ دَعَبكُمْ وَمَا رَبُّهُمْ كُلُّ أَيُّامَ حَيَاتِهِ . عَنْ وَيَقِينُهُ أَخْبَارِ أَبِيَّامٍ وَمَا صَنَّمَ مُكْتُوبَهُ فِي سِفْرِ أَخْبَانِ ٱلْأَيْمِ لِلْوَالِيَيْوِذَا . وَكَانَتْ بَيْنَ أَيْلُمُ وَبَادْتِهَامَ مَرْبُ . وَيَعْتَجُ وَأَسْطَهُمْ أَينام مَمْ آبَايْهِ وَقُرِرَ فِي مَدِينَةِ وَاوْدَ وَمَكَ آسَا أَبُّهُ مَكَانَةً . عَيْنَ فِي ٱلسَّفَ وَٱلْمَثْرِينَ لِلوَّبْعَامَ مَكِ لِمُرَائِلَ مَلَكَ آسَاعَتَى يَهُوذًا عِلَيْ مَلَكَ بأُورَشَلِيمَ إِحْدَى وَأَرْبِينَ سَنَةً . وَأَسْمَ أَمَه مَنْ عَنْ أَبْ أَبْدَالُومَ . ١١٤ وَمَنْ آسًا مَا هُوْ قُومُ فِي عَنْي ٱلرَّبِ كَمَاوُدُ أَيِهِ وَيْنِي وَنَنِي ٱلْخُتْدِنِ مِنَ ٱلأَرْضَ وَأَوْالَ جَمِمَ أَقْذَادِ ٱلْأَصْنَامُ ٱلَّتِي صَنَعَهَا آ أَوْهُ . والنيخ والمضاحكة أمَّه نُزَعَ عَنهَا لَشِهِ اللَّهِ لِأَنَّهَا صَنَعَت غِمَّالَ فَعَل لِمَضَادُوتَ فَكُمُرَ كَمَا يُتَالَمُا وَأَمْرَفَ عُ فِي وَادِي قِدْرُونَ . كَالْمِيرُ وَأَمَّا الْمُفَادِفُ ظَمْ زُّلْ إِلَّا أَنْ ظَ لَمَا كَانَ خُلَمًا لِلرَّبِ كُلُّ أَيَّامِهِ ، كَيْنِينَ وَجَاءً بأَقْدَاسِ أَبِيهِ وَأَفْدَابِ إِلَى بَيْتِ ٱلزَّبْ مِنْ فِئَةٍ وَذَهَبِ وَأَوَانِ • ﴿ إِنَّا وَكَانَ بَيْنَ آسًا وَبَشَنَا مَلِكِ إِسْرَا بُيلَ حَرْبُ كُلُّ أَيَّاهِماً. ١٤٢٤ وَصَعِدَ بَعْنَا مَكِيُّ إِسْرَا بُيلَ عَلَى يَهُوذَا وَبَنَى ٱلزُّلْمَةَ لِكُي لَا يَدَعَ أَحَدًا يَخْرَجُ أَوْ يَدْخُلُ إِلَى آسًا مَلِكِ يَبُودُا ، عَلَيْ فَأَخَذَ آسًا جِيمَ مَا تَبَقَ مِنَ الْقِيضَةِ فَالنَّفَ إِن خَزَائِن بَيْتِ ٱلرَّبِ وَخَزَائِن دَارِ ٱلْلِكِ وَجَلَهُ فِي أَبِدِي عَبِيهِ وَأَدْسَلُهُ لْلُكْ آلَمَا إِلَى بَهْدَدَ بْنِ طَلْمِرْمُونَ بْنِ حَزْلُونَ مَلِكِ أَدَامَ ٱلسَّاكِنِ فِي دِمَشْقَ وَقَالَ وَ إِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ أَبِي وَأَبِكَ عَهْدًا وَهَا ۚ نَذَا مُرْسِلُ إِلَيْكَ هَدِيَّةً فِضَّةً وَدُهَا فَهُمُ وَآ نُفُضَ عُهْدَكَ مَمَ مِسْمًا مَكِي إِسْرَا يُلِلْ فَيْصُرِفَ عَنِي . ﴿ وَهُمَا مَا مِنْهِدُ الْلِكَ آَمَا وَوَجُهُ رُوْمَاهُ جُيُوشِهِ إِلَى مُدْنِ إِسْرَائِيلَ وَصَرَبَ عِيُونَ وَدَانَ وَآبَلَ بَيْتَ مَمْكَةَ وَجَهِمَ كِتَأْدُوتَ مَمَ كُلِّ أَدْضِ نَفَتَالِيَ . ١١١٤ فَلَمَّا سَمَ بَشَا كَفَّ عَنْ بِنَّهُ ٱلزَّلَمَةِ وَأَقَامَ بِبَرْمَةَ . ﴿ إِنَّ فَأَسْدَنَى ٱلْكِ آسَاكُلَّ بَهُوذًا وَلَمْ يَسْفِ أَحَدًا تَحَسَلُوا حِجَارَة ٱلرَّالَةِ وَخُشَيِّهَا عِمَّا بَنَاهُ بَنْمًا وَبَنِي بِهَا ٱلْمِكُ آسَاجَهُمْ بَلْيَامِينَ وَٱلْمِفَاةَ . وَيَبِينَهُ أَخْسَارِ آسَا وَكُلُّ بَاسِهِ وَمَا صَنَهُ وَٱلْدُنْ ٱلَٰتِي بَنِي مُكْتُوبُهُ فِي سِفْر أَخْبَارِ ٱلْأَيَّامِ لِلْوَائِدِ يَهُوذًا . إِلَّا أَنَّهُ عَنْدَ شَيْخُوخَتِهِ ٱعْتَلْتُ رِجْلَاهُ • ﴿ وَأَضْطُحِمَ آسَا مَعَ آآيَةِ وَدُفِينَ مَعَ آبَايُهِ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ أَبِيهِ وَمَلَكَ ٱبْنُهُ مُعِشَاظًا سُكَانَهُ ﴿ كان وَمَكَ تَادَابُ بَنَّ بِادْبِهُمْ عَلَى إِسْرَا ثِيلَ فِي ٱلنَّهَ ٱلثَّانِيَةِ لِآسًا مَلِكِ يَهُوذَا فَلَكَ عَلَى لِمُرَائِلَ مَنْيُنِ. \$ \$ وَصَعَ الشَّرُّ فِي عَنِي الرُّبِّ وسَكَنَ فِي طريق أَيْبِهِ وَأَلِيهِ أَلَيْ آخَ بِهَا لِمَرَائِلِ. \$ \$ فَاضَعَ الشَّرُ فِي عَنِي الرُّبِّ وَسَكَنَ فِي طريق أَيْبِهِ

بَشَا فِي جِنُونَ الَّتِي فَلْسَلَمْئِينَ وَكَانَ تَادَابُ وَجِيعِ إِسْرَائِسِلَ مُحَلِينِ بَالْجُنُونَ وَكَانَ تَادَابُ وَجِيعٍ إِسْرَائِسِلَ مُحَلِينِ بَالْجَانِ الْمُحَلِيقِ بَهُوا وَمَعَنَ مَكَانَهُ . \$ وَهُمَا مَنَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ بَهُوا وَمَعَنَ مَكَانَهُ . \$ وَهُمَّ وَلَا مَلَكُ عَلَيْهِ بَهُوا وَمَعَنَ مَكَانَهُ عَلَى حَسَبَ كَامِمِ وَلَا مَلَكُ عَلَى مَسْبَعِكُم اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمِعْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمِعْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ألفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ

وَكَانَ كَلامُ ٱلرُّبِ إِلَى يَاهُوَ بْنِ حَنَانِيَ عَلَى بَشَاقًا لِلا ١٤٣٤ مِنْ أَجْلِ أَنِّي رَفَمْنُكَ عَنِ ٱلْتُرَابِ وَجَعَلْنُكَ قَائِدًا لِنَهْمِي إِسْرًا نِيلَ فَسَكَكُتَ فِي طَرِيقٍ إِلا بَعَامَ وَجَعَلْتَ شَمْى إِسْرَائِيلَ يَخْطَأُونَ وَيَسِيطُونِي بَخَطَاكِاهُمْ عِنْكِ فَهَا آنَذَا مُسْتَأْصِلُ ذُرِّيَّةً بَشَا وَذُرَيَّةَ بَيْتِهِ وَجَاعِلُ بَيْنَكَ كَيْتِ يَارْبُهُمْ بْنَ نَبَّاطَ ، ﴿ يَعْلَمُ مَنْ مَاتَ لِبَعْمَا فِي ٱلْمَدِينَةِ نَاكُلُهُ ٱلْكِلَابُ وَمَنْ مَكَ لَهُ فِي الصَّحْرَاءَ تَاكُلُهُ طَيْرُ السُّمَّاءَ • عِنْ وَيَقِيُّهُ أَخَارِ بَسْمًا وَمَا صَنَمَ وَبَأْحُهُ مُكُثُوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخْبَادِ ٱلْأَيَّامِ لِلْوَكِ إِسْرَادِيْسِلَ • ﴿ وَأَضْطَهُمَ بَسْفَامَعَ ٱلْجَائِهِ وَقُهِرَ فِي زَصَةً وَمَلَكَ إِلَةً ٱلَّهِ مَكَانَهُ • عَنْ ﴿ وَكَانَ كُلامُ ٱلرَّبِ أَيضاً عَلَى لِسَانِ يَاهُو بْنِ حَالِيَ ٱلَّتِي عَلَى بِمُشَا وَعَلَى بَيْتِهِ بِسَبِ جَمِيعِ ٱلثُّمْ ٱلْتِي صَنَّمَهُ فِي عَنْيَ ٱلزُّبِّ حَيْثُ أَسْخَطُهُ إَنْمَالَ يَدَنِهِ وَصَادَ حَكَيْتِ لِلزَّهَامَ وَبَسَبَ قَلْهِ لَهُ • ويُعِيزُ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلسَّادِسَةِ وَٱلْمَشْرِينَ لِآسًا مَلكِ يَهُوذَا مَلَكَ إِلَّهُ إِنَّ بَشَاعَلَى إِسْرَايُيلَ بِيرْصَةَ سَتَمْنِ ، عِنْ فَعَالَفَ عَلْب عَبْدا ، زَمْري رَئِسُ نِعْف ٱلْرُكَاتِ وَهُوَ فِي زَّمَة يَشْرَبُ وَيَسْكُرُ فِي بَيْتِ أَدْمَا ٱلْوَكُل عَلَى ٱلْيَتِ فِي زَمَةَ ١٤٤٥ وَجَأْ فِيرِي وَضَرَبُهُ وَقَتُلُهُ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلسَّاسِةِ وَٱلسُّرِينَ لِآسَا مَلِكِ يَبُوذَا وَمَلَكَ هُوَ مُكَالَةً . عَلَيْهُ فَلَمَّا مَكَ وَجَلَى عَلَى عَرْشِهِ مَرَبَ جِيمَ يَيْتِ بَسْنَا وَلَمْ يَتُوكُ لَهُ بَايَلا يِحَالِم مَعَ أَفَادِيهِ وَأَصْعَابِهِ ﴾ ﴿ وَأَبَاد ذِهْرِي كُلُّ بَيْتِ بَعْمَاعَلَى حَسْبِ كَلامِ ٱلزَّبِ ٱلَّذِي كَلْمَ بِهِ بَمْنَا عَلَى لِـٰ اَوْ يَاهُوَ ٱلنَّبِي ﴿ يَعْلِي إِلَّهُ إِلَّهُ أَنِّهِ ٱلَّتِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَقَابِهَا وَآثَمًا إِسْرَائِيلَ لِإِسْخَالُوا ٱلَّابِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ مَا بَاطِيلِهِمْ ، اللَّهُ وَبَقِيَّة أَخْبَلُو إِلَّةَ وَكُلُّ مَا صَمَعَ مَكُنُوبَهُ فِي سِفْرِ أَخَارِ ٱلْأَيْمِ لِلُوكِ إِسْرَائِيلَ. عِنْ وَفِي ٱلسُّفَ ف ٱلسَّابِيَةِ وَٱلْمِشْرِينَ لِآسَا مَلِكِ يَهُوذَا مَلَكَ زِمْرِي سَبْعَةَ أَيَّامٍ بِيَرْصَةَ وَٱلشَّعْبُ يَوْمَيْذِ كَازِلُونَ عَلَى جِبْنُونَ ٱلِّتِي إِنْفَلِسُطِينِينَ، عَلَيْ ضَيَمَ الشُّبُ ٱلتَّاذِلُونَ أَنَّ دِمْرِي قَدْ حَالَفَ وَقَتَلَ ٱلْمِكِ أَيْضَا فَأَوْمَ كُلُّ إِسْرَائِيلَ عُرِي وَيْسَ ٱلْجَيْسَ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ فِي ٱلْحَلَّةِ. ﴿ يَنْ مُعَلِّمَ عَلَى وَجَعِيمُ إِسْرَائِيلِ مَنْ جَبُّونَ وَحَاصَرُوا رِّمْتَهُ . ﴿ إِنْ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ قَدْ أَجِنَاتُ دَخَلَ قَصْرَ بَيْتِ الْمِكِ وَأَحْرَقَ عَلَى نَفْسِهِ بَبِنَ ٱلْمِكِ بِٱلنَّارِ وَمَاتَ كَالْمُهِمْ مِنْ أَجْلِ خَطَايَاهُ ٱلَّتِي أَرْ تُكْبَهَا بِسَطُو ٱلشُّرَّ فِي عَنْيِ الرَّبِ وَعَسِيرِهِ فِي طَرِينَ بِادْبُهَامُ وَخَطِيتِهِ ٱلَّتِي عَسِلٌ وَآثُمُ بِهَا إِسْرَائِيلَ. وَيَقِينَهُ أَخَادِ زِمْرِيَ وَعُالَقَتُهُ أَلَتِي حَالَفَ مُكُنُّوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخَادِ ٱلْأَيَّامِ لِلُوكِ إِسْرَائِيلَ ، ﷺ حِنْلِهِ أَنْفَهَمَ شَعْبُ إِسْرَائِيلَ شَطَرَيْنِ شَعْلٌ مِنَ ٱلشَّعْبَ تَهِمَ تِبَنى ٱبْنَ جِيئَتَ لِلْتِهَا مَلِكًا وَٱلشَّطَرُ ٱلْآخَرْ تَمَ تَحْرِيَ . ﴿ لَيْنِيْ وَقَدِيَ ٱلْقُومُ ٱلَّذِينَ مَعَّ عُمْرِيَ عَلَى ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ مَمْ تَبْنِيَ بْنِ جِبْتَ فَالَّ بَبْنِي ومَلَكَ غُرِي • ﴿ اللَّهُ إِلَيْ السُّنَّةِ ٱلْحَادِمَةِ وَالثَّلَائِينَ لِآمَا مَلْكَ يَهُوذَا مَلَكَ غُرِي عَلَى إِمْرَائِيلِ أَنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً . مَلَكَ بِترْصَةَ سِتُ سِنِينَ ، عِنْهِمْ وَأَبْنَاعَ جَبَلِ ٱلسَّايِرَةِ مِنْ شَامَرَ بِقِنْطَارَ فِي مِنَ ٱلْعِشَّةِ وَبَى عَل ٱلْجَيْلِ وَدَعَا ٱلْمَدِينَةَ ٱلْتِي بَنَاهَا بِكُمْ شَامَ صَاحِبِ جَبِلِ ٱلسَّامِرَةِ ، عَلَيْكُ وَصَنَعَ غُرِي ٱلشَّرَ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ وَكَانَ أَعْظَمَ شَرًّا مِنْ يَجِيمٍ مَنْ تَقَدَّمَهُ ١٤٠ وَسَارَ فِي جَمِيمٍ

### ألفضل الثامن عشر

وَسُدَ أَنَّام كَثِيرِة كَانَ كَلَامُ أَلَاتَ إِلَى إِمِلًّا فِي ٱلنَّهَ ٱلتَّافِيةِ فَالْمِلْ أَمْس وَرَأَهُ لِأَخَابُ فَآتِي عِطْرَ عَلَى وَجِبِ ٱلْأَرْضِ. ﴿ وَهُمِّ اللَّهُ لِيَرَّآنَى لِأَحَابُ وَكَانَ ٱلْجُوعُ شَدِيدًا فِي ٱلنَّارِةِ ، عِنْ وَإِنْ أَخَابَ دَعَا عُوبُدًا فَهُمَ ٱلْيُتِ وَكَانَ عُوبِدُيَا مُعْنَا لِرْبَ جِدًا عِنْ وَكَانَ لَمَا مَرْضَتْ إِيزَالِلْ أَنْهِا الرَّبِ أَنْ عُوبِدَ إِ أَخَذَ مِنْ مِنْ ٱلْأَنْمَاءَ وَأَخْلُفُمْ كُلُّ خَسِينَ فِي مَنْارَةٍ وَعَالَمْمُ بِٱلْخَبْرُ وَٱلْكَ أَهِ ۖ وَقَالَ أَخَابُ لِمُوبَدُيَا سَرُ فِي ٱلْأَدْضِ إِلَى جَمِعَ غُونِ ٱلْمَـاءُ وَأَنْهَادِهُ عَسَى أَنْ تَجَدُّ غَشَا نُخيى به الْحَيْلُ وَٱلْبِنَالُ وَلَا نَمْدُمُ ٱلْبَائِمُ كُلُهَا . ﴿ إِلَيْ فَأَقْتُمَا ٱلْأَرْضُ بَيْنِهَا لِيَجُوزَا فِيهَا صَّادَ أَخَابُ فِي طَرِيقٍ وَحَدُهُ وَسَادٍ عُوبِدُيَا فِي طَرِيقَ وَحَدُهُ . ١٤٤٤ فَيَسْنَا عُوبِدُيا فِي ٱلطُّرِيقِ إِذِ ٱلْنَتَى بَإِيلِيَّا فَمَرَفَهُ قَمَّرُ عَلَى وَجُهِـهِ وَقَالَ أَأْنُتَ سَهِـدِي إيليًّا . جِيْجٍ فَقَالَ لَهُ أَنَا هُوَ أَمْضَ قَفُلَ لِسَبِدِكَ هُوْذَا إِبِلًّا . ﴿ وَأَنَّالُ مَا خَطِيتُن حَتَّى عْقَ ٱلْآنَ عَبْدَكَ فِي بِدِ أَعْآلِ لِمُعْلَى . ١٠٠٤ عِنْ ٱلرَّبْ إِلَيْكَ إِنَّهُ مَا مِنْ أَمَّةِ وَلَا تَمَلَّكُةِ إِلَّا بَنَ سَيِّدِي إِلَيْهَا فِي طَلَبَكَ فَيَقُولُونَ لِيسَ لِهُنَا فَيَسْتَخَلَفُ تَكَ ٱلْمَلْكُةُ أُوالْأُمَّةُ أَنَّهَا لَمْ تَجِدُكَ . عِنْ وَالْآنَ أَنْتَ تَقُولُ أَمْضَ قُلُلَ لِنتيدِكَ هُوَدًا إيليًا والله فَيْكُونُ إِذَا ٱلطَّلْقُتُ مِنْ عِنْدِكَ أَنَّ رُوحَ ٱلرَّبِّ يَا خُذُكَ إِلَى حَيْثُ لَا أَعْلَمُ ظَائِنُ وَأَخْبِرُ أَحَالَ ثُمُّ لَا يَجِدُكُ فَيَقُطَنَى وَعَبْدُكَ مُثَنَّ لِلرُّبِّ مُنذُصَا فِي وَ عَلِيم أَلْمَ غُنْر سَدِي عَاصَنَتْ حَيْمَا قَتَكَ إِذَا بَلْ أَنْبِيَّةَ ٱلرُّبِّ حَيْثُ خَبَلْتُ مِنْ أَنْبِيَّاهُ ٱلرُّب مِنةَ رَجُلِ كُلُّ خَمِينَ فِي مَنَارَةٍ وَعُلْتُهُمْ بِالْخُبُرُ وَٱلْمَـاءَ . عَيْنِ وَٱلْآنَ ٱلْتَ تَعُولُ أَمْضِ قُلْ لِسَبْدِكَ هُوَذَا إِيلِياً فَيَقْتَلِى ﴿ ١٤٠٤ فَثَالَ إِيلِيّا حَيُّ وَبُّ ٱلْجُنُودِ الَّذِي أَنّا وَافِتُ أَمَامَهُ إِنِّي فِي هَٰذَا ٱلْيَوْمِ أَرَّآهَى لَهُ • عَلَيْنِ فَضَى عُوبَدْيًا وَلَقَ أَخَابَ وَأَخْبَرُهُ عُبِّهُ أَخَالُ فِينًا لِيلًا . وَيَعْتِعُ فَلَمَّا رَأَى أَخَابُ إِيلِيا قَالَ لَهُ أَخَابُ أَأَنْ إِيلِيامُمُلِنُ إِسْرَائِيلَ. وَيَعْيِرُ فَمَالَ لَهُ لَمْ أَفْتِقَ إِسْرَائِيلَ أَمَّا بَلْ أَنْتَ وَبَيْتُ أَبِكَ بَرَكُمُ وَسَامًا الرُّبُ وَا فَتَفَا يَكُمُ ٱلْبَلْمِ . عِنْ وَالْآنَ وَجَهُ وَآجُمْ إِلَى كُلُّ إِسْرَائِيلَ إِلَى جَلِ ٱلْكُرْمَلِ وَأَنْبِيآ ٱلْبَالِ ٱلْأَدْمَ مِنَّةً وَالْحَسْبِينَ وَأَنْبِيآ عَشَارُوتَ ٱلْأَرْمَ مِنْ ٱلَّذِينَ وَكُلُونَ عَلَى مَا يُدَةِ إِذَا بَلَ . عَنْ إِلَيْ الْمُسَالُ أَخَالُ إِلَى جَمِيم بَنِي إِسْرَا يُلِلُ وَجَمَ ٱلأَنْسِأَةُ إِلَى جَبُ إِلْكُوْمَ لِهِ ٢٤٤٤ مُتَعَمَّمَ إِبِلِيّا إِلَى جَبِ النَّبُ وَقَالَ لَهُمْ إِلَى مَنَى أَنَّمُوْ مُرَّارِونَ بَوْنَا لَمَانِيْنِ إِنْ كَانَ الرَّبِ هُوَ الْإِلَّهُ فَاتَّهُوهُ وَإِنْ كَانَ الْبَلُ إِلَّهُ فَاتُهُوهُ ظَمْ يُجِيهُ أَفُومُ بَكَامَةِ . ٢ عَنَالَ إِبِلِيا لِشَعْبِ أَنَا ٱلْآنَ وَحْدِي بَقِيثُ نَبِياً لِلرَّبّ وَهُولَآ أَنْهِآ ٱلْهُلُ أَرْبُمُ مِنَّهِ وَخَسُونَ رَجُلًا. عَلَيْكُ فَلَوْتَ لَنَا بِمُورَثِنِ فَيَطَارُوا لَمْمُ وَّرًا ثُمَّ يُقَطِّنُوهُ وَيُجْمَلُوهُ عَلَى ٱلْحَطِّبِ وَلَا يَضَعُوا نَارًا وَأَمَّا أَيْضًا أَهْنَى ٱلنَّورَ الْآخَرَ وَأَجْمَلُهُ عَلَى ٱلْحُطَبِ وَلَا أَضَعَ فَادًا. ﴿ ﴿ وَلَا أَدْعُونَ أَنْتُمْ بِٱسْمِ ٱلْمَنِكُمْ وَأَنَا أَدْعُو بِلْمُ ٱلرَّبِّ وَٱلَّذِي يُحِيبُ بِنَادِ مُهُوَ ٱلْإِلَّهُ . فَأَجَابَ جِيعُ ٱلثَّفَبِ ۚ قَالِينَ ٱلسَعَلامُ حَسَنُ . عِنْهِ قَالَ إِيلِيا لِأَنْهِيَّا أَلْهَلِ أَخْتَارُوا لَكُمْ وَرَّا وَأَضَارُا أَوَّلَا لِأَنْكُمْ كَتِيرُونَ وَأَدْعُوا بَلْمُ آلَمُنَكُمْ وَلَكِنَ لَا تَمْعُوا نَارًا ﴿ يَكُنُّهُمْ فَأَخَذُوا ٱلَّذِرَ ٱلَّذِي أَعْطَاهُمْ وَمَرَّ يُوا وَدَعُوا بِأَهُمْ أَلْبُعْلِ مِنَ ٱلْفَدَاةِ إِلَى ٱلظُّهْرِ وَهُمْ يَقُولُونَ أَيُّهُ ٱلْبُعْلُ أَجِبُنَا فَلَمْ يَكُنْ مِنْ صَوْتِ وَلَا مُجِبِ وَكُنُوا يَرْفُصُونَ حَوْلَ ٱلْمُذَيَحِ ٱلَّذِي صَنْعُوا . ﴿ ﴿ وَكُنَّا كَانَ ٱلظُّهُرُ عَفِرَ مِنهُمْ إِبِلِياً وَقَالَ اصْرَخُوا بِصَوْتِ أَعْلَى فَإِنَّهُ إِلَٰهُ لَلَّهُ فِي مُحَادِّكَةٍ أَوْ فِي سَفَر أَوْلَئُلُهُ ثَابُمُ فَيَسْتَيْمَظَ . عِنْ فَكَانُوا يَعْرُخُونَ بِمَوْتِ عَظِيمٍ وَتَخَذُّ فُواعِي حَسْب رَسْجِمْ بِالسُّوْفَ وَالرِّمَاحِ حَتَّى سَالَتَ دِمَا وَهُمْ عَلَيْمٌ · £318 فَلَمَا فَاتَ الظَّهْرُ وَهُمْ يَعَبُّأُونَ إِلَى أَنْ حَانَ إِضَّادُ ٱلشَّدِمَةِ وَلَيْسَ صَوْتُ وَلَا عُجِبُ وَلَا مُصْمَ عِنْ ﴿ وَالْ إيليًا خِيرِ ٱلشَّفِ ٱذْفُوا مِنِي فَدَنَا جِيمُ الشَّفِ مِنْهُ . فَرَمَّمَ مَذْبَحَ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ تَهَدُّمْ عِلَيْهِ وَأَخَذَ إِيلِياً أَثْنَى عَشَرَ تَجَرّا عَلَى عَدْدِ أَسْبَاطٍ بَنِّي يَنْفُوبَ ٱلَّذِي كَانَ كَلَامُ ٱلرَّبِ إِلَيْهِ قَائِلًا إِسْرَائِيلَ مِكُونُ ٱلْحُكَ عِنْ ﴿ وَنَنِي يَكُ ٱلْحِبَارَةَ مَذَهُمَا عَل

طراق بالانتام بوتباط والجد والذي التم يع إشرائيل الإنتاط الراب إله إسرائيل المنطاط الراب إله إسرائيل المنطلع الربية المدى مكثرة في في أبا المبلع من ويجاب الذي الذي مكثرة في في في المبرائيل والمنطخ تمري من المباد وفير في السارة وتعلق المبرائيل به منطق المبرائيل في منطق المبرائيل في منطق المرائيل المبلغ المباد في المبرائيل المبلغ المبلغ

### ألفضل السابع عشر

وي قال إليا التَّفيُّ بن سُكَان جِللة لِأَخَابَ عَيُّ الرُّبُّ إِلَّهُ إِنْرَائِلَ الَّذِي أَنَا وَلِمَنْ أَمَلُمُهُ إِنَّهُ لَاسْكُونُ فِي هَٰذِهِ ٱلسِّينَ نَدَّى وَلَامَطُرُ إِلَّا عِنْدِ قُولِي . ﴿ وَكُلنَ كَلَامُ ٱلزُّبُ إِلَهُ قَالِلًا عِنْ أَمْضَ مِنْ هُمَّنَا وَقُرَّجُهُ شَرُقًا وَقُوادَ عِنْدَ نَمْر كُرِتَ الَّذِي تُنِاءَ ٱلْأَرْدُنَ عِنْ فَتَشْرَبُ مِنَ ٱلنَّمْ وَقَدْ أَمْرْتُ ٱلْنَرْبَانَ أَنْ تَقُونَكَ هُنَاكَ. وَمَنَ وَمَنَعَ بِحَسَبِ قُولِ الرُّبُ وَوَهَبَ فَأَقَامَ مِثْدَ نَهْر كُومِتَ الَّذِي خُجَاةَ الأَوْدُنَّ. ١٩٣٤ فَكَانَتِ الْنَرْبَانُ تَأْتِهِ بَخَبْرَ وَلَهُم بِالْنَمَاةِ وَخُبْرُ وَلَمْ بِالْمَشِيّ وَكَانَ يَعْرَبُ مِنَ النَّهِرِ . وَهِي وَكَانَ بَعْدَ أَيَّامِ أَنْ جَتْ ٱلنَّهُرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَّلُ عَلَى ٱلْأَرْضَ مَعَلَّ ويع فَكُنْ إِلَهُ كَلَامُ ٱلرَّبِ قَائِلًا يُعَلِيهُا فَمْ وَأَمْضَ إِلَّى صَرَفَتَ مِنْ أَعْال صَيْدُون وَأَقِيمُ هُنَاكَ فَتُدُا أَمَرُتُ هُنَاكَ أَمْرَأَهُ أَرْمَلَةً أَنْ تَقُونَكَ ، ﴿ يَهِمْ كُنَّامٌ وَمَضَى إلَى صَرَفَتَ وَصَادَ إِلَى السِ ٱلْدِينَة فَإِذَا هُنَاكَ أَمْرَأَهُ إِذْمَلَةٌ تَغْمَمْ حَطَا ، فَدَعَاهَا وَقَالَ هَاتِي لِي ظَيلَ مَّاهُ فِي إِنَّاهُ لِأَشْرَبُ ، ﴿ لَمُؤْجِمَتُ لِتَأْخُذُ فَكَّادَاهَا وَقَالَ هَاتِي لِي كِسْرَةَ خُبْرُ فِي يَدِكِ. ١٢٠٤ فَتَالَتْ مَيُّ الرُّبُّ إِلَيْكَ إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَايِلُ إِلَّامِلُ وَاحْةٍ دَقِيًّا فِي ٱلْجُرَّةِ وَيُسِيرًا مِنَ الزَّيْتِ فِي ٱلْقَادُورَةِ وَهَا أَنَا أَجْمَ عُودَيْنِ مِنَ ٱلْحُطِبِ لِأَدْخُلُ وَأَصْنَعَهُ لِي وَلَا بَنِي وَ كَا كُلُهُ ثُمُّ غُوتَ. ﴿ إِلَيْهِ فَقَالَ لَمْ ۖ إِبِلَهُ لَا تُخَافِ أَدْخُلِي فأصنبي كَا ظُتِ وْلْكِنْ أَصْنَى لِي مِنْ ذَلِكَ أُولًا فَرْسًا صَغِيرًا وَأَتِنِي بِهِ ثُمَّ أَصْنِي لِكِ وَلاَ بِلكِ أَخِيرًا. والم وَإِنَّهُ مُكُفًّا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ إِنْ مَرَّةَ ٱلدَّقِيقِ لا تَفْرُغُ وَقَادُورَةَ الزَّيْتِ لَاتُتْمَعُ إِلَى يَوْمَ يُرْسِلُ الرَّبُّ مَعَلًا عَلَى وَجَهِ الْأَرْضِ . ١٠ ﴿ لَمُنْتُ وَمَنْفَ كَا قَالَ إِلِما وَأَكُلَتُ هِي وَهُوَ وَأَهُلُ بَيْنَهَا أَنَّاما عِلَيْنَ وَمَرَّهُ ٱلدَّفِينَ لَمْ تَفَرَّغُ وَقَادُورَةً الزُّيْتِ لَمْ تَنْصُ عَلَى حَسِبِ كَلامَ الرُّبِّ الَّذِي تَكَلُّمُ بِدِعَلَى لِسَانَ إِبِلِياً • عَلَا وَكَلّ بَعْدَ هٰذِهِ ٱلْأَمُودِ أَنَّ أَبْنَ ٱلْمِزْأَةِ صَاحَةِ ٱلْيَتِ مَرضَ وَكَانَ مَرَضُهُ شَدِيدًا جِدًّا حَقّى لَمْ يَنِينَ فِيهِ رُوحٌ. ﴿ يَقَالَتِ ٱلْمُرَأَةُ لِإِيلِياً مَا لِي وَلَكَ يَا رَجُلَ ٱللَّهِ وَاقْيَنَى لتُذَكِّرَ بذُنوبي وَيُمِتُ أَنِي . عِلَيْهِ فَتَالَ لَمَا أَعْلِينِي أَنِكِ وَأَخَذَهُ مِنْ حِنْهَا وَأَصْدَهُ إِلَى ٱلْمُلْتِيةِ ٱلَّتِي هُوَ نَاذَلُ بِهَا وَأَضْعَتُهُ عَلَى سَرِيهِ ﴿ لَيْنِيلًا وَصَرَحَ إِلَى ٱلَّتِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّبُ إِلَى أَإِلَى ٱلْأَرْمَلَةِ ٱلْتِي أَمَّا مَازِلُ بِهَا قَدْ أَسَلْتَ أَيْمًا وَأَمَتُ ٱلْبَا . عَيْنَ وَأَتْبَسَطَ عَلَى ٱلنَّلَامُ ثَلَاتَ مَرَّاتِ وَصَرَحَ إِلَى ٱلرُّبِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرُّبُّ إِلَى لِتَمَدُّ دُوحُ ٱلنَّلام إِلَى جَوْفِهِ . وَإِنَّ فَعَيمَ أُرُّبُّ لِمُوتِ إِبِلاً وَعَادَتْ رُوحُ ٱلْفُلام إِلَى جَوْفِهِ وَعَادَ حَيا. كاللهُ عَأَخَذَ إِينِيًّا ٱلصَّيُّ وَأَنَّلُهُ مِنَ ٱلْبِلِّيَّةِ إِلَى ٱلْيُنِّتِ وَدَفَعَــهُ إِلَى أَمِّهِ وَقَالَ إِيلِيًّا أنظرى قد عاش أنك . علي فقالت الرالة لإبليا الآن عَلِمتُ أنَّك رَجُلُ أَفْهِ وَأَنَّ كُلامُ الرَّبِ فِي فِيكَ خَا

### ألفَصْلُ ٱلْعَشْرُونَ

كلك وَجْمَ بَهْدَدُ مَكِ أَزَامَ كُلُّ عَشْرُهِ وَمَنَهُ أَثَانِ وَلَا وُن مَلكًا وَخَلْ وَمَراكُ وَصَعِدَ وَحَاصَرَ ٱلسَّايِرَةَ وَحَادَبَهَا. ﴿ يَهِي وَوَجَّهُ رُسُلًا إِلَى أَخَابَ مَلِكِ إِسْرَا لِيسلَ إِلَى ٱلْدِينَةِ عِيدٍ وَقَالَ لَهُ كُفَا يَعُولُ بَهْدُ دُ فِضْتُكَ وَذَهَبُكُ مُمَّا لِي وَأَذْوَاجُكَ وَبَنُوكَ ٱلْحِسَانُ هُمْ لِي . حِجْهِ فَأَجَابَ مَلِكُ إِسْرَا بِيلَ وَقَالَ كَمَا ظَتَ يَا سَبِدِي ٱلْمَلِكَ أَنَا وَيَعِيمُ مَا هُوَ لِي لَكَ . ﴿ يَعِيمُ وَرَجَمَ ٱلرُّسُلِ وَقَالُوا هَٰكُذَا تَكُلُّمَ بَهْدَدُ وَقَالَ إِنِّي قَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ فَا يُلا نِعَنَّكَ وَدْمَلِكَ وَأَزْوَاجُكَ وَبُولَ مُطلِهم لِي . عَنْ وَإِنِّي فِي مِثْلُ ٱلنَّاعَةِ مِنْ غَدِ أَنِّتُ إِلَيْكَ عَبِيدِي لِفَتَشُوا بَيْتُكَ وَيُوتُ عَبِدِكَ فَكُلُ ما هُوَ شَعِيُّ فِي عَيْنَكَ يَجْمَلُونَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَيَأْخُذُونَهُ ﴿ ٢٠٠٤ فَدَعَا مَلِكُ إِسْرَائِيلَ جِمِعَ شُيُوخُ ٱلأَرْضُ وَقَالَ ٱعْلَمُوا وَٱنْظُرُوا إِنَّ هَذَا يَطِلْبُ ٱلشَّرَّ لِأَنَّهُ بَعَثَ إِلَّ فِي نِساآ فِي وَبِنَّ وَفِضَّتِي وَذَهَى ظَمُّ أَمْنَهَا مِنْ فَ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ كُلُّ الشُّوخِ وَجَيمُ الشَّمِي لَا أَنْتُمْ وَلَا زُمْنَ أَ عِيْجٍ فَقَالَ لِرُسُلِ بَهْدَةَ فُولُوا لِسَبِدِي ٱلْمُكِ كُلُّ مَا أَرسَلَتَ بِهِ إِلِّي عَيْدِكَ أَوْلَا أَصَلُهُ وَأَمَّا هُذَا ٱلْأَمْرُ فَلاَطَاقَةَ لِي بِهِ . فَضَى ٱلرُّسُلُ وَدَدُّوا ٱلْجُوَابَ . كَلُّهُمْ فَوَجَّهَ إِلَيْهِ بَنْهَدَدُ بِقُولُ هَكَذَا تَمْنَمُ ٱلْآلِمَةُ بِي وَهَكَمَا تَزِيدُ إِنْ كَانَ زُابُ النَّايِرَةِ يَكُنِي لأَحْتُ الْقَرْمِ الَّذِينَ يَتِبُونِي . وَيَهُمُّ فَأَجَابَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ قُولُوا لَهُ لَا يَغْفِرَنَ مَنْ يَتَعَلَّىٰ كُنْ يَكُلُّ مِنْطَنَّتُهُ . عَلِينَ اللَّهُ اللَّهَ مَ هَذَا أَلكُلامَ وَهُو يَضْرَبُ مَمَ ٱلْلُولِيهِ فِي ٱلْمُعَالَ قَالَ لِمَبِيدِهِ أَقِيمُوا ٱلْحِصَادَ فَأَقَلُمُوا ٱلْحِصَادَ عَلَى ٱلْمُدِينَةِ . وَإِذَا بِنِي تَقَدُمُ إِلَى أَخْلَبَ مَكِ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ مُكْذَا قَالَ الرَّبُّ أَزَا يُت كُلُ هٰذَا الْجُنْمُ الْمَظِيرِ مَا أَنَذَا أَدْفُهُ إِلَى يَدِكُ الْيُومَ لِتَلْمَ أَنِّي أَمَّا الرُّبُّ عَلَيْكُمْ فَأَجَابَ أَخَابُ وَقَالَ عَلَى يَدِ مَنْ قَتَالَ هَكُذَا قَالَ ٱلزُّبُّ عَلَى يَدِ غِلْنَانِ رُوْسَاءَ ٱلْأَقَالِمِ. قَالَ فَمَنْ لَلْجِمْ ٱلْحَرْبَ. قَالَ أَنْتَ. ﴿ يُمُنِّكُمْ قَاضَمَى غِلْمَانَ رُوْسًا ۚ ٱلْأَقَالِيمِ فَكَافُوا مِنْيَنِ وَانْنَيْنِ وَكُلاَيْنَ رَجُلا . وَأَحْمَى بَعْدَهُمْ سَائِرَ الشَّعْبِ كُلُّ بِنِي إِسْرَائِيلَ سَبَّةَ آلافُ. ٤ إِنِي فَخَرَ جُواعِدَ الظُّهُرِ وَكَانَ بَنْهَدَ أُ يَشْرَبُ وَيَشْكُرُ فِي ٱلْمُطَالِ هُوَ وَٱلْلُوكُ ٱثْنَانِ وَثَلَاقُونَ مَلِكًا مُنَاصِرُونَ لَهُ . ﴿ وَمَرْجَ أَوَّلَا غِلْمَانُ دُوْسًا ۚ ٱلْأَقَالِمِ فَأَنْفَذَ بَهْدَدُ فَأَخْبِرَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ نَفَرًا خَرَجُوا مِنَ ٱلسَّايِرَةِ . ﴿ يَكُمُّ فَقَالَ إِنْ كَانُوا فَدُ خرجُوا مُسَالِينَ فَأَقْبِضُوا عَلَيْهِمْ أَحْيَا ۗ وَإِنْ كَانُوا قِدْ مَرْجُوا فِيْتَسَالِ فَأَقْضُوا عَلَيْهِم أَحْيا ۗ . ﴿ لَكُنَّ عَمْرَةً مِنَ ٱلَّذِينَةِ غِلْمَانُ رُوْسَاءَ ٱلْأَقَالِيمِ وَٱلْجَيْسُ وَرَآهُهُمْ ﴿ مَنْ فَتَلَ كُلُّ دَجُلِ دَجُلَهُ فَهَرَبَ ٱلْأَرَامِينُونَ وَأَ تَبَهُمْ إِسْرَايْلُ فَأَفَلَتَ بَنْهَدَدُ مَلِكُ أَرَامَ عَلى فَرْسِ مَمُ ٱلْعُرْسَانِ. ﴿ إِنْ وَعَرْجَ مَكِتُ إِسْرَائِيلَ ضَمَرَبَ ٱلْحَيْلَ وَٱلْمَرَاكِبَ وَصَرَبَ أَوَامُ صَرْبَةَ عَظِيمةً . عِنْ فَتَقَدُّمَ النَّيُّ إِلَى مَلِكِ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ لَهُ أَمْضَ وَتَشَدَّدُ وَتَأْمُلُ وَا نَظُو مَا نَصْنُمُ فَإِنَّهُ عِنْدَ مَدَادِ ٱلسُّنَّةِ يَصْمَدُ عَلَيْكَ مَلِكُ أَرَامَ ، عَنْ يَ وَقَالَ لِمُلكِ أَرَامَ عَبِيدُهُ إِنَّ ٱلْمُعْتَمُمْ آلَمَةُ ٱلْجَالِ وَلِذَلِكَ قَوْوا عَلَيْكَ وَلَكِنَ إِذَا حَارَ بَنَاهُمْ فِي ٱلسَّهَل فإنَّا نَعْوَى عَلَيْهِمْ . ١٤٠٤ وَأَنْتَ فَأَغْلَ هَذَا ٱلْأَمْرَ أَعْزِلِ ٱلْلَوْكَ كُلًّا مِنْ مَكَانِهِ وَأَجْلُ أَمْكَتَهُمْ فُوَادًا عِنْهِ وَأَحْسَ لَكَ جَيْنًا كَأَلْجِيشِ ٱلَّذِي سَقَطَ لَكَ وَخَيْلًا كَالْخِيل وَمَرْأَكُ كَالْمَرْأِكِ فَقَالِمُهُمْ فِي ٱلسَّهْلِ وَتَقُوى عَلَيْهِمْ . فَمَعَ مِنهُمْ وَفَسَلَ كَاللَّكَ . وي عَلَمًا كَانَ مَدَادُ ٱلسَّنةِ أَحْمَى بَهْدَدُ ٱلْأَرَامِينَ وَصَّعِدَ إِلَى أَفِيقَ لِمُحَادَ بَهِ لِمُراشِل.

أَسْمِ ٱلرَّبِ وَجَمَلَ حَوْلَ ٱلمَّذَيْمِ قَالَةً تَسَمُ مِكَيْالَيْنِ مِنَ ٱلْحَبِّ. عَلَيْكُ ثُمَّ مَشْد ٱلْحَلَبَ وَتَعَلَّمُ ٱلتَّوْرُ وَجَعَلَهُ عَلَى ٱلْحَطَبِ عَلَيْهِ وَقَالَ ٱمْلَاوا أَرْبَعَ جِرَادٍ مَآهَ وَصُبُوا عَلَى ٱلْحُرْقَةِ وَعَلَى ٱلْحُطَبِ . ثُمُّ قَالَ تَتُوا فَتُوا ثُمُّ قَالَ تَلِمُوا قَتْلُوا عَيْنِي فَجْرَى ٱلْمَآ حَوْلَ لْلْذَبِحِ دَائِزًا وَأَمْثَلَاتِ ٱلْمُنَاةُ أَيْمَا مَا ۚ . ﴿ وَلَهُ عَلَما عَانَ إِصْمَادُ ٱلتَّفْدِمَةِ تَعْدُمُ إِيليًّا ٱلْتَيْ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِرْهِيمَ وَإِنْحَقَ وَإِسْرَائِيلَ لِلْمَلْمِ ٱلْيُومَ ٱلَّكَ إِلَّهُ فِي إِسْرَائِيلَ وَأَنِي أَنَا عَبْدُكَ وَبِأَمْرِكَ قَدْ فَعَلْتُ مَكِلَّ هَذِهِ ٱلْأَمُودِ • بِيَهِي ٱسْتَجِبْنِي يَا دَبِ ٱسْتَجِبْنِي لِيَلْمَ هَذَا الشَّعِبُ أَنِّكَ أَيُّهَا الرَّبُّ أَنْتَ الْإِلْهُ وَأَنَّكَ أَنْتَ وَدَدْتَ فَلْوَيْهِمْ إِلَى الْوَرَّآءُ. كالله مَبْطَتْ نَادُ ٱلرُّبِ وَاكْلَتِ ٱلْخُرَفَةَ وَٱلْخُطَبُ وَٱلْجُوَةَ وَٱلنَّرَابُ حَتَّى لَحَت لُلْ أَهُ الَّذِي فِي ٱلْمَنَاةِ . عَلَيْهِ فَلَمَّا وَأَى ذَٰلِكَ جَمِعُ ٱلشَّمْبِ خَرُّوا عَلَى وُجُوهِم وَقَالُوا ٱلرَّبْ هُوَ ٱلْإِلَهُ ٱلرُّبُ هُوَ ٱلْإِلَهُ . عِنْ فَاللَّهُمَّ إِيلِيَّا ٱقْبِضُوا عَلَى أَنْبِيا ٓ ٱلْبَلْل وَلَا يْفَلِتْ مِنْهُمْ أَحَدُ . فَقَبْضُوا عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلْهُمْ إيلِيَّا إِلَى نَهْرِ فَيَشُونَ وَذَبَهُمُمْ هُنسَاكُ . وَقِالَ إِيلِيَّا لِأَحْلَبُ أَصْمَدُ كُلُّ وَأَشْرَبُ مَهُوذَا صَوْتُ دَوِي مَعْرٍ . وَيَعْلَا فَصَعِد أَخَابُ لِيَأْكُلُ وَيَشْرَبَ وَصَبِدَ إِيلِيًّا إِلَى رَأْسِ ٱلْكُرْمَلِ وَخَرًّ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَجَسَالَ وجُهُ بَيْنَ رَكَبَتُهِ . عَلَيْهِ وَقَالَ لِنُلامِهِ أَسْمَدُ وَتَطَلُّمُ غُو ٱلْجُرِ . مَصْمِدُ وَتَطَلُّمُ وَقَالَ مَا أَدَى شَيًّا . فَقَالَ لَهُ أَدْجِعُ عَلَى سَجِ مَرَّاتٍ . عِيْنَاكِي فَلَمَا كَانَ فِي ٱلسَّابِ قَالَ هَا تَعَابَهُ صَنِيرَةٌ قَدْرَ رَاحَةِ رَجُلِ طَالِعَتْ مِنَ ٱلْغِرْ . فَقَالَ لَهُ ٱصْمَدْ وَقُلْ لِأَخَآبَ شُدُّ وَآخُولُ لِلَّا يَتَمَكُ ٱلْمَلِّرُ \* عِنْهِ فَيَنْسَا كَلَنْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَا إِذِ الْبَقْتِ السَّمَا وَالنَّحْب وَهَبْتِ ٱلرِّياحِ وَجَآهَ مَطْرٌ عَظِيمُ فَرَكِ أَحْآبُ وَسَارٌ إِلَى يِزْرَعِيسِلَ . عَظِيمٌ وَكَانَتْ يَدْ أَلْ بِ مِمْ إِيلِيَّا فَشَدُّ مَنْنَيْهِ وَجَرَى أَمَامُ أَخَابَ حَتَّى وافّى يَزْدَعِيل

## ألفضل التآسع عشر

عِنْ وَأَخْبَرَ أَمَاكُ إِيزَابَلَ بِكُلْ ِمَاصَنَهُ إِيلِيَّا وَجِيعٍ مِنْ فَتَلْهُمْ مِنَ ٱلْأَنْهِيآا بِٱلسَّيْفِ بِينَ إِنَّ مَا نَفَذَتْ إِيزَابَلُ رَسُولًا إِلَى إِيلِيا وَقَالَتْ كَذَا تَفْعَلُ ٱلْآلِمَةُ وَكَذَا تُرِيدُ إِنْ أَمْ أَجْلَ تَفْسَكَ فِي مِثْلِ ٱلسَّاعَةِ مِنْ غَيرَ كَنْفُسِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ . عِنْ ﴿ فَأَلَفَ وَفَامُ وَمَعْنَى عَلَى وَجِهِ وَوَافَى بِلْرَ سَبْمُ ٱلِّتِي لِيُهِوذَا وَخَلْفَ غُلَامَهُ هُنَاكُ . ﴿ يَعِيْعِ ثُمُّ تَقَدَّمُ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ سَيرة وَأَم خَتَى جُلَّة وَجُلْسُ تَعْتَ رَقْة وَالْقَسَ لِتَفْسِهِ ٱلْمُوتَ وَقَالَ حَسِي ٱلْأَنَّ يَا رَبِّ غَنْذُ نَفْسِي فَإِنَّى كَنْتَ خَيْرًا مِنْ آبَّا فِي . ﴿ يَكُمُّ أَضَعَكُمْ وَنَامَ تَحْتَ ٱلرَّغْةِ فَإِذَا بَلَاكِ فَدْلْمُهُ وَقَالَ لَهُ فُمْ فَكُلْ ، عِنْ فَالْفَتْ فَإِذَا عِنْدَ رَأْسِه رَغِيفُ مَلِيل وَجَرَّهُ مَاد فَأَحْكُل وَشْرِبَ ثُمَّ عَاذَ وَأَسْطَجَمَ . ﴿ يَهِيْ فَهَاوِدَهُ مَلاكُ ٱلرَّبِّ ثَانِيةً وَلَسَّهُ وَقَالَ ثُمُّ فَكُمْ قَإِنَّ ٱلطَّرِيقَ بَسِدَة أَمَامَكَ ﴿ يَعِينِ فَقَامَ وَأَكُلَ وَشُرِبِ وَسَارَ بِفُوَّة يَكَ ٱلْأَحْسَلَةِ أَرْبِينَ بَرْمَا وَأَرْبِينَ لَلِمَّ إِلَى جَبَلِ اللَّهِ خُودِيبَ ﴿ وَمَخَلَ الْمُفَادَةَ هُسَاكَ وَبَاتَ فِيهَا ، وَإِذَا بِكُلِّمِ ٱلرَّبِ إِلَيْهِ يَقُولُ مَا بِالْكَ هُمَّنَا بَا إِنِيًّا . عِنْ يَكُ فَقَالَ إِنّي عَرْتُ غَيْرَةً لِلرَّبِ إِلَٰهِ ٱلْجُنُودِ لِأَنَّ بِنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ نَبَذُوا عَهْدَكَ وَقَوْضُوا مَذَابِحَكَ وَقَتُوا أَنْهِيآكَ بِالسُّيْفِ وَبَقْيتُ أَمَّا وَحْدِي وَقَدْ طَلَبُوا نَفْسِي لِيَأْخُذُوهَا. ﴿ إِنَّكُمْ فَقَالَ ٱخْرُجْ وَقِف عَلَى ٱلْجَبَلِ أَمَامَ ٱلرَّبِ. فَإِذَا ٱلرَّبْ عَالِيهُ وَرِيحٌ عَظِيَّةٌ وَشَدِيدَةُ تُصَدِّعُ ٱلْجِبَالَ وَتَحْطِمُ ٱلصَّحُودَ أَمَّامَ ٱلَّابَ وَلَمْ يَكُن الرَّبُّ فِي الرَّبِحِ . وَبَعْدَ الرَّبِحِ ذَلْلَةٌ وَلَمْ يَكُن الرَّبُّ فِي ٱلْأُلْلَةِ . عَلَيْهِ وَبَعْدَ ٱلزَّلْلَةِ مَادُ وَلَمْ يَكُو ٱلرَّبُّ فِي ٱلنَّارِ . وَبَعْدَ ٱلنَّارِ صَوْتُ فَسِيمٍ لَطِيغٍ . ﴿ إِنَّا عَالَمُ مُنِّمَ إِبِلِيًّا سَتَرٌ وَجُهَهُ بِرِدَّآنِهِ وَخَرَجَ وَوَقَتَ بَمَدْخَل ٱلْمَارَةِ . فَإِذَا بِمَوْتِ إِلَى يَقُولُ مَا مَالُكَ هُمُنَا يَا إِيلِيَّا ۚ كِينَ ۚ فَمَالَ إِنِّي عَرْتُ غَيْرَةً لِرَّبِّ إِلْهِ ٱلْجُنُودِ لِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ تَبَدُّوا عَدْكَ وَقَوْضُوا مَذَابِحَكَ وَقَتُلُوا أَنْبِيَّاكُ بَالسَّيْفِ وَبَيْتُ أَنَا وَخُدِي وَقَدْ طَلَبُوا نَفْسِي لِأَخْذُوهَا . عَنْ لِكَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ ٱمْضِ فَأَدْجٍ فِي طَرِيقُكَ غَمُورَاتُهُ وِمَثْقَ فَإِذَا وَمُلْتَ فَأَمْسَعُ خَزَا يُلِ مَلِكًا عَلَى أَوَامَ ١٤٠ وَأَنْسَ يُلْهُوَ بْنَ خِيْنِي مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ وَأَمْسَعُ أَلِيثَاعَ بْنَ شَافَاطَ مِنْ آ بَلَ عَوْلَةَ نَبِيًّا بَدَلًا مِنْكَ. ﴿ إِنَّهُ ۚ فَيْكُونَ أَنَّ مَنْ أَفَلَتَ مِنْ سَيْفٍ حَزَا ثِلَ يَقْتُلُهُ يَاهُو وَمَنْ أَفَلَتَ مِنْ والعليم وأحسى بنو إسرائيل وَرُودُوا وَسَادُوا لِقَالَهُمْ وَزُلَ بَوْ إِسْرَائِيلَ مُقَالِلَهُمْ كَأَنَّهُمْ قَطِيلًا وَصَغِرَانِ مِنَ ٱلْمَرْ وَٱلْأَدَامِيُّونَ قَدْ مَلَأُوا ٱلْأَدْضَ • ﴿ إِنَّ فَقَدَمَ وَجُلُ ٱللهِ وَكُلُّمَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ هَكُمْنَا قَالَ ٱلرَّبُّ لِأَجْلِ أَنَّ ٱلْأَرْسِينَ قَالُوا إِنَّ ٱلرَّبُّ هُوَ إِلَّهُ ٱلْجَالِ لَا إِلَّهُ ٱلْأُودِيَّةِ فَإِنِّي مَامِعٌ إِلَّى يَدِكَ كُلُّ هَٰذَا ٱلْجَنَّوْدِ ٱلْنَظِيمِ لِتَكْمُوا أَنَّى أَنَا ارَّبُّ . بِكِيْ إِلَّى فَاتَوْلَ هُولُا وَ نُجَاهَ هُولَا وَسَهَةَ أَيَّامٍ . وَلَّمَا كَانَ الْيُومُ السَّامِ الْتَحَنَّ يَ ٱلْحُرْبُ فَقَالَ بُلُو إِسْرًا يُهِلُ مِنَ ٱلْأَوْامِينِ مِنَّةَ أَلْفِ وَاجِلُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَيْكُ وَهُوَبَ ٱلْبَاقُونَ إِنَّى أَفِيقَ إِلَى ٱلْمَدِيَّةِ فَسَقُطَ ٱلسُّورُ عَلَى ٱلسُّبَّةِ وَٱلْمِشْرِينَ أَلْفَ رَجُل ٱلَّذِينَ بَقُوا وَهَرَبَ بَهَدَدُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِيَّةَ إِلَى غُدَع ِ صِنْنَ نُخْدَعٍ . ﴿ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عَبِيدُهُ إِنَّا سَمِنَا أَنْ مُلُوكَ آلِ إِسْرَائِيلَ هُمْ مُلُوكَ دَهْمَ فَلَفَدُدِ ٱلْآنَ مُسُوحًا عَلَى مُتُونَا وَغَمْلُ حِبَالْاعَلَى وُوسِنَا وَغَرْجُ إِلَى مَلِكِ إِسْرَائِلَ لَلَهُ يَسْتَبُقِ نَفْسَكَ . عَنْ كُو مَشْدُوا مُسُوحًا عَلَى مُتُونِهِمْ وَحِبَالًا عَلَى وَوُوسِهِمْ وَجَأَآوا مَلِكَ إِسْرًا ثِيلَ وَقَالُوا إِنْ عَبْدَكَ بَنْهَدَة يَقُولُ أَوْسَلُ أَنْ تُسْتَنَى نَفْسِي ، فَقَالَ أَوْحَيُّ هُوَ بَعْدُ إِنَّا هُوَ أَخِي . ﴿ يَكُمُّ فَأَسْتَبْشَرَ ٱلْمُومُ وَبَادَرُوا فَتَطْفُوا ٱلْكِلِمَةُ مِنْ فِيهِ وَقَالُوا أُخُوكَ بَهْدَدُ . فَعَالَ هَلْمٌ فَخَذُوه . فَخَرَجَ إِلَّهِ بَهْدَهُ فَأَصْمَدَهُ عَلَى ٱلْمُرْكِبَةِ . عَنْهَا فَأَلَهُ لَا أَلُدُنْ أَلِّي أَخَذَهَا أَبِي مِنْ أَيِكَ أَرْدُهَا عَلَيْكَ وَتَجْلُ لَكَ أَسُواهًا فِي دِمَثْقَ كَمَا ضَلَ أَبِي فِي ٱلسَّارِةِ . فَقَالَ وَأَتَا أَطْلَقُكَ بِهٰذَا ٱلْمَهْدِ وَتَعَلَمْ لَهُ عَهْدًا وَأَطْلَفُ . عَنْهِ وَإِنَّ دَجُلًا مِنْ يَنِي ٱلْأَنْبِيآة قَالَ لِسَاحِيهِ بِأَمْرِ ٱلرَّبِ ٱضَّرِيْنِي مَا أَيْ ٱلرُّجُلُ أَنْ يَشْرِبُهُ . ٢٤١٤ مَثَالَ لَهُ بِمَا أَلْكَ أَ تُعلمُ أَمْرُ ٱلرُّبَ فَإِنَّكَ عِنْدَ ٱنْصِرَافِكَ مِنْ عِنْدِي يَقْتُكُ أَسَدٌ ۚ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ مِنْ عِنْدُو إِنَّيْهُ أَسَدُ فَفَسَلَهُ . عِنْ فَمُ كُلِّي رَجُلًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَصْرِبِي فَضَرَبُهُ فَالِكَ الرُّجُلُ صَرَّبَةً مُجَرَحَهُ . عِينِهِ فَضَى اللَّي وَوَقَتَ لِشَكِكِ فِي الطَّرِينَ وَتَكُرُّ بِبرُهُم عَلَى عَلَيْهِ . عَلَيْهِ ظَلَّمَا مَنْ الْلِكُ لَادَى أَلْكَ وَقَالَ إِنْ عَبْدَكَ خَرَجَ فِي وَسَعِ الْكُمَةَ فَإِذَا يَرْجُلِ مَالَ وَأَتَالِي يَرْجُلِ وَقَالَ ٱحْفَظ هٰذَا ٱلرُّجُلَ وَإِنْ أَفَلَتَ مِنْكَ تَكُونُ تَفْسُكَ بَدَلَامِنْ نَفْسِهِ أَوْ زَنْ لِي فِنْطَارًا مِنَ ٱلْمِثْةِ ﴿ كُنْ إِلَيْ فَيَنْمَا عَبْدُكُ مُشْتَلُ هُنَا وَهُنَاكَ إِذَا بِهِ قَدْ فُئِدَ . فَقَالَ لَهُ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ ذَاكَ شُكْمَكَ مَا تَشَيِّتُهُ أَنْتَ . عَلَيْكَ فَكِذَر وَأَزَاحَ ٱلْبُرْفُمَ عَنْ عَيْنِهِ فَمَرَقَهُ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ مِنَ ٱلْأَنْبِيَّةَ • عِين فَقَالَ لَهُ ٱلَّتِي كُفَا قَالَ ٱلَّابُ بِمَا أَنِّكَ أَطْلَقُتَ مِنْ يَدِكَ رَجُلًا قَدْ أَبِسَكُمْ فَقَصْكَ تُكُونُ بَدَلَّامِنْ نَفْ وَشَمْكُ بَدِلًا مِنْ شَمْهِ . عَلَيْ فَأَنْقُلِ مَكِي إِسْرَائِلَ إِلَى بَيْتِهِ وَهُوَ وَاجِمُ فَلَقُ وَجُلَّةً إِلَى ٱلسَّامِرَةِ

### ألفضل الخادي والعشرون

ي وَكَانَ بَنَدَ هَدِهِ الْأُمُورِ أَنْهُ كَانَ لِنَابُونَ الْهُوْرَمِيلَ كُوْمُ فِي هُوْرِهِ لَ إِلَّهُ عَلَيْ لِللَّهِ فَلَمُ أَلَّهُ فَالَهُوْرَمِيلَ كُوْمُ فِي هُوْرِهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا أَعْلِيقُ كُمْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَا أَعْلِيقُ لَمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَا أَعْلِيقُ كُمْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالل

عَلَيْهِ قَائَمَيْنِ إِنَّكَ قَدْ جَدُّمْتَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِكِ وَأَخْرِجُوهُ وَآدْجُمُوهُ فَجُوتَ. عِينَ فَفَدَلَ أَهْلُ مَدِينَتِهِ الشُّيوخُ وَالْأَشْرَافُ النَّاكِنُونَ فِي مَدِينِتِهِ كَا أَنْفَدَتْ إلَيْهِمْ إِذَا إِلْ بَعَسَبِ ٱلْكُنُوبِ فِي ٱلْكُنِّبِ أَلِي وَجَهَا إِلَيْهِ . 320 فَادُوا صَوْمِ وَأَجْلُوا نَايُوتَ فِي صَدْدِ ٱلْقُومِ عِينِهِ ثُمَّ وَالْ وَجُلانِ ٱبْا يَلِيمَالَ وَجَلَسَا تُجَاهَهُ وَتُهدَ وَجُلا مَلِمَ الْ عَلَى نَالُونَ بَحَشْرَةِ ٱلثُّلْبِ قَائِلُونَ قَدْ جَدُّفَ نَالُونُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى ٱلْمِكِ . فَأَغْرَجُوهُ غَارِجَ ٱللَّذِيَّةِ وَرَجُوهُ بِالْجِئِزَةِ فَأَتْ. ١١٨ وَأَدْسَلُوا إِلَى إِذَا بَلْ يَقُولُونَ قَدْرُجِمَ نَالُوتُ وَمَاتَ . عِنْهِ عَلَمَا تَجَمَّتْ إِيزَا بَلُ يُرْجِم فَالُوتَ وَمَوْتِهِ قَالَتْ إِذَا بَلُ لِأَخَالَ فَمْ فَرِثْ كُرْمَ نَابُوتَ ٱلْبِرْرَعِيلِ ٱلَّذِي أَبَى أَنْ يُنْطِيكُهُ بِٱلْبِشَّةِ فَلَمْ يَقَ نَابُوتُ حَيَّا وَلَكِمُهُ قَدْ مَاتَ. ﴿ يَهِلُهُ وَاللَّهُ مِنْ أَخَابُ عِمْوتَ قَالُمِ تَأْمَابُ لِيَنْزِلُ إِلْ كُوْمِ نَافِونَ الْبِزْرَمِيلَ لِيرَهُ . عِنْ يُعَلَّى تَكَانَ كَلامُ الرَّبِ إِلَى إِيلِياً الْبَشْقِي فَالْاعِيْنِ فَمُ فَأَغُدِرْ الْمَادَ أَخْلَبَ مَكِ إِسْرَائِلَ أَلْنِي فِي ٱلسَّارِةَ فَمَا هُوذًا فِي كُوم مَايُوتَ أَلَّتِي زَلَ إِنَّهِ لِيرَهُ عِنْ وَكُلْمُهُ فَا يَلَّا كَمَّا قَالَ ٱلرَّبِّ فَلَت وَوَرِثْتَ أَضَا . ثُمَّ كَلْمَهُ قَالِلا هَكُمَّا يَمُولُ ٱلرَّبْ فِي ٱلمُوضِمِ ٱلَّذِي لِمَسَت فِيهِ ٱلْكِلابُ دَمَ كَايُوتَ تَفْسُ ٱلْكِلابُ دَمَكَ أَنْتَ أَضا . عَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا لَ أَخَالُ إِلا مِلا مَلْ وَجَدْتَى إِعَدُوي . فَقَالَ قَدْ وَجَدْتُكَ لِأَنْكَ قَدْ بِنَ نَفْسَكَ لَسَلِ ٱلفَّرِّ فِي عَنِي ٱلرُّبِ. ﴿ إِنَّهِ عَلَى ٱلفَّرُّ وَمُبِيدٌ نَسْلَكُ وَقَاطِمٌ لِأَخَابَ كُلُّ بَائِل بِحَالِطٍ مِنْ يَخْبُوذِ وَمُطْلَقٍ فِي إِسْرَائِسِلَ ﴿ وَجَاعِلُ بَيْنَكَ كَيْتِ يَارُنِّهَامَ بْنِ فَبَاطَ وَيَيْتِ بَسْفًا بْنِ أَحِيًّا لِأَجْلِ إِسْخَلْطِكَ لِي وَإِيْقِيكَ لِإِسْرَائِيلَ . ﴿ يَمْتُكُمُ وَتَكُلُّمُ ٱلرَّبُّ عَلَى إِيزَائِلَ أَيْضًا قَائِلًا إِنَّ ٱلْكِلَابَ سَنَاكُلُ إِيزَابِلَ عِنْدَ مَثْرَسَةِ بِزُرَعِيلَ . كَانَاكُ وَمَنْ مَاتَ لِأَخَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ كَأَكُلُهُ ٱلْكَلَابُ وَمَنْ مَلَتَ لَهُ فِي ٱلْصَحْرَاءَ تَأَكُلُهُ طَلْمِ ٱلسُّمَآءَ • ﴿ يَكُنُّ وَلَمْ يَكُن أَحَد كأخابَ ٱلَّذِي نَاعَ نَفْسَهُ لِمَسَلَ الشَّرْ فِي عَنِي الرَّبِ حَيثُ أَغُونُهُ إِخَابَلُ ٱمْرَأَتُهُ كَانكُ وَبَالَعَ فِي ٱلرَّجْسِ جِدًا بِأَقْتُفَاتِهِ أَقَلَارَ ٱلْأَصْنَامِ عَلَى حَسَبِ جِمِعٍ مَا فَعَلَ ٱلْأُمُودِيُّونَ ٱلَّذِيثَ طَرَدَهُمُ ٱلرَّبُّ مِنْ وَجْهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ . عَنْ اللَّهُ اللَّهِ أَكَّالُ لُحِدًا ٱلْكَلامَ مَزَّقَ ثِيَّابُهُ وَجَعَلَ عَلَى بَدَنِهِ مِنْحَا وَصَامُ وَبَاتَ فِي ٱلْسِنْحِ وَمَثَى ۚ كَاكِمًا . عَلِيْكِ فَكَانَ كَلامُ ٱلرُّبِ إِلَى إِبِلِيَّا ٱلتَّشْيَ قَائِلًا عِنْ إِلَا أَنْ تَكَيْفَ ذَلَّ أَخَالُ أَمَّاكِ . فَين أَجْل أَنَّهُ مَّذَ ذَلُ أَمَامِي لَا أَجُلُ الشِّرِينِ أَيِّمهِ وَلَكِنْ فِي أَيَّامِ آنِهِ أَجْلُ الشَّرْعَلَى بينه

### ألفصل الثاني والعشرون

ويَعْفَتْ تَلَاثُ سِنِينَ لَمْ تُكُنُ فِيهَا حَرْبُ بَيْنَ أَدَامَ وَإِسْرَا يُبِلَ . وَإِلَّا كَأَنْت ٱلسُّنَةُ الثَّالِثَةُ الْمُحْدَدُ يُشَافَاطُ مَلِكُ يَهُوذَا إِلَى مَلِكِ إِسْرَائِسِلَ . عَنْ الْمَالُ مَلكُ إِسْرَايْلَ لِمَسِيدِهِ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ دَامُوتَ جِلْمَادَ هِيَ لَنَا وَتَحُنُّ مُتَّفَاعِدُونَ عَن أخلِها مِن يد مَكِ أَرَامَ. جَيْدٍ وَقَالَ لِوشَافَاطَ أَتَمْنِي مَنِي إِنْتِتَالِ إِلَى وَامُوتَ جِلَمَادَ. فَقَالَ يُشَافَاط لِلَّهِ إِسْرَائِيلَ إِنَّا نَفْسِي كَفْسِكَ وَشَعْبِي حَكَفْمِكَ وَخَيْلٍ كَفْيْكَ . يَنْ وَقَالَ يُشَافَاطُ لِكِ إِسْرَائِيلَ الْتَسِي ٱلْوَمْ كَلَامُ ٱلرُّبِّ . عَنْ عَبْمَ مَكِ إِسْرَائِسِلَ ٱلأُنْبِيَّةَ غَوْ أَرْبَمِ مِنَّةِ رَجُلِ وَقَالَ لَمْمْ أَ أَمْغِي إِلَى رَامُوتَ جِلَمَادَ فِفِيتَالِ أَمْ أَمْتَيمُ فَنَالُواْ ٱصْمَدْ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ دَافِينًا إِلَى يَدِ ٱلْمِكِ . ﴿ يَكُمُّ فَقَالَ يُصْلَقَاطَ ٱلبُسَ هُنَا نَيْجُ لرَّبِّ بَعْدُ فَنَسْأَلَ بِهِ ، عِنْ فَقَالَ مَكِ إِسْرَانِ لَ لِوْشَافَاطَ إِنَّهُ لُوجَا بَعْدُ رَجْلُ وَاحِدُ فَمَالُ بِهِ ٱلرَّبِّ وَلَٰكِنِي أَنِيضُهُ لأَنْهُ لَا يَتَلَبَّأَ عَلَىَّ بَغِيرِ بَلْ بِشَرِّ وَهُوَ مِيخَا بْنُ غِلَةً . فَقَالَ لِمِشَافَاطُ لَا يَقُلِ ٱلْكُ هُكُذَا . ﴿ يَهِمِ فَدَعَا مَكُ إِسْرَا بِيلَ أَحَدَ ٱلْجُمْسَان وَقَالَ عَلَىٰ بِمِينَا بْنِ فِيـلَةَ • ﴿ يَهِينِهِ وَكَانَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ وَيُشَافَاطُ مَكِ يُبُودُا جَالِسَيْنَ كُلُ وَأَحِدِ عَلَى عَرْشِهِ لَابِسَيْنِ لِإَسْهُمَا فِي أَلْبَدْدِ عِنْدَ مَدْخُلِ بَابِ ٱلسَّارِةِ وَجَهِمُ ٱلْأَنْهِا ، يَعْبَأُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِما . عِلَيْهِ وَسَنَمَ صِدْفِيًّا بْنُ كُنْمَةً لِنَفْيِهِ فُرُونَ حَدِيدٍ وَقَالَ هَكُمْا قَالَ ٱلرَّبُّ بِهٰذِهُ تَعْلِمُ ٱلْأَرْامِينَ مَثَّى يَفْنُوا . وَإِنْ وَكَانَ جَيمُ ٱلْأَنْهِيَّا وَيَعْلُونَ هُكُمَّا فَائِينَ أَسْمَدْ إِلَى رَأَمُوتَ جَلِمَادَ فَتَفُوزَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ دَافِهُمَا إِلَى بَدِ ٱلْمُكِ. عِلَيْ وَإِنَّ

لأَنَّ النَّهُنَ الْمُكَدَّرَتْ فِي عَسْلُونَ جَالَا ، عَنْ حَيْلِهُ قَالَ أَحْوَا بُنُ أَصَالَ لِلْوَقَالَا أَ عَلَىٰ عَبِدِي مَعَ عَبِدِكَ فِي النَّمْنِ فَأَقِي لِمُشَاطَّلًا ، عَلَيْجٍ وَاَصْطَحِ لُوشَاطُ مَا آبَائِهِ وَهُوْرَمَ آبَائِهِ فِي مَدِيَةِ وَاوْدَ أَيِهِ وَمَكَ لُورَامُ آلِهُ مَكَانَهُ ، عَلَيْجٍ وَمَكَ أَحْرًا بَنْ النَّالِ عَلَى إِسْرَائِيلَ مِنْ النَّامِ وَالنَّهِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّامِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَعَلَيْ النَّامِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّالِمُ الللْمُلِ

مَنْ الله وي الله

سِيْفُر إَلْمُأْلُوكِ الرَّافِي الرَّافِي الرَّافِي الرَّافِي الرَّافِي الرَّافِي الرَّافِي الرَّافِي الرَّافِي

وَتُوْدُ الْلُوالِيُونَ عَلَى إِسْرَائِلَ بَعْدَ وَظَةِ أَخَابَ ، وَمَنْ وَسَتَطَ أَخْرًا مِنْ شَبَاكِ عَلَيْتِهِ أَلْنِي فِي ٱلسَّارِرَةِ وَمَرِضَ فَبَثَتَ رُسُلًا وَقَالَ لَمْمُ ٱمْضُوا وَاسْأَلُوا بَعْلَ ذَبُوبَ إِلْهَ عَنْرُونَ مَلَ أَرَّأُ مِنْ مَرَضِي هُذَا . عَنْ فَعَلَمْ مَلَاكُ الرَّبِ إِيلِياً النَّفِيَّ قَالِمُ غُمْ فَلَاقٍ دُسُلَ مَلِكِ ٱلسَّايِرَةِ وَقُلْ لَمْمُ أَلَقُهُ لِنِسَ إِلَهُ فِي إِسْرَا بِلَ حَتَّى تَذَعَبُوا وَنَسْأَلُوا بَيْلُ زَبُونَ إِنَّ عَمْرُونَ . يَحِيجٍ فَلَذَ إِلَى هُكُمَّا يَعُولُ ٱلرَّبُّ إِنَّ ٱلسَّرِيدَ ٱلَّذِي عَلَوْتُهُ لَا تَنْزِلْ عَنْهُ مِنْ تَمُوتُ مَوْمًا . فَمْنَى إيليًا . كَانْ وَدَجَمَ ٱلرُّسُلُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ لِلَا رَجَعْتُمْ . وي فَتَالُوا لَهُ إِنَّ رَجُلًا لَاقَانَا وَقَالَ لَنَا أَمْضُوا رَاحِينَ إِلَى ٱلْمَكِ ٱلَّذِي بَشَكُمُ وَقُولُوا لَهُ كُذًا قَالَ ٱلرَّبِّ ٱللَّهُ لَيْسَ إِلَهُ فِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى ثُرْسِلَ وَنَسْأَلَ جَلَّ ذَبُوبَ إِلَّهَ عَمْرُونَ . لذَٰ إِلَ فَالسَّرِيدُ ٱلَّذِي عَلَوْتُهُ لَا تَنْزِلُ عَنْهُ بَلِ تُمُوثُ مَوْتًا . عَيْدٍ فَقَالَ لَمْمُ مَا هَيْنَةُ ٱلرَّجْلِ ٱلَّذِي صَعِدَ إِلَيْكُمْ وَخَاطَبُكُمْ خِلْنَا ٱلْكَلَامِ . كَانْ لِلَّهُ وَخُلُ عَلَيْهِ شَمَرُ مُتَنَائِلٌ بِمِنْطَنَةٍ مِنْ جِلْدِ عَلَى خُوَيْهِ . فَقَالَ هُوَ إِيلِياً ٱلتِّشْيُّ . كَانَهُ فَرَجَّة إلَّهِ قَايْدَ خَسِينَ مَمْ خَسِيهِ فَصَمِدَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسْ عَلَى رَأْسِ ٱلْجَبَلِ . فَقَالَ لَهُ يَا دَجُلَ ٱلْقِوْالْلِكُ يَمُولُ أَذِلْ . فِينَا فِي فَأَجَابَ إِيلِيا وَقَالَ لِقَائِدِ ٱلْخَيْبِينَ إِنْ كُنْتُ أَنَا وَجُلّ المَّهِ فَلَتَهُمُ إِلَى أَلَيْكُمَ وَتَأْكُلُكَ أَنْتَ وَخَسِيكَ . فَبَعَلَتْ نَازُ مِنَ ٱلسُّهَا ۚ فَأَكَلَتْهُ هُوَ وَخْسِيهِ ، ١١٤٤ ثُمُّ عَادَ فَبَثَ إِلَيْهِ رَئِسَ خَسِينَ ثَانِيَا مَمْ خَسِيهِ فَكُلَّسَهُ وَقَالَ لَهُ يَا رَجُلَ افْدِ هَكُمُنَا قَالَ ٱلْمِكُ ٱثْرُلْ عَاجِلًا. ﴿ وَهِلِهِ كَأَجَابُ إِبِلِيًّا وَقَالَ لَهُمْ إِنْ كُنْتُ أَمَّا رَجُلَ اللَّهِ فَلَتُهُ طِ تَارٌ مِنَ ٱلنَّهَا ۚ وَتَأَكُلُكَ أَنْتَ وَخُسِيكَ فَهَبَطَتْ نَادُ أَهْدِ مِنَ ٱلنَّهَاةَ فَأَكُنَّهُ مُو وَخْسِيهِ \* عَلَيْهُ ثُمُّ عَادَ فَبَثِ إِلَيْهِ رَئِيسَ خَسِينَ ثَالِنَا مَمَ خَسِيهِ فَصَعِدَ قَائِدُ ٱلْخُسْبِنَ ٱلتَّالِثُ وَجَلَّهَ فَجَنَّاعَلَى رَكْبَيُّهِ أَمَامَ إِيلِيَّا وَتَضَرَّعَ إِلَيْبِ قَائِـُ لَا يَادَجُلَ اللهِ لِتَكُرُمُ فِي عَنْنِكَ نَفْسِي وَنُنُوسُ عَبِدِكَ هُوْلَاءَ الْحَسْينَ · كَنْ اللَّهُ وَقَدْ مُبَطَّتْ مِنْ السُّمَّةَ وَأَكُلْتُ كُلِّينَ قَائِدَي ٱلْمُسِينَ ٱلْأُولَيْنِ مَعَ خْسِيهِمَا وَالْآنَ مَلْتَكُومُ نَفْسِي فِي عَلَيْكَ ﴿ ١٠ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبِّ لِإِيلَّا ٱلزُّلْمَةُ وَلاَ أَخَفُ مِنْ وَجِهِ قَطَّامَ وَزَلَ مَمُهُ إِلَى ٱلْمُكِ. عِنْ إِلَيْ وَقَالَ لَهُ كَذَا قَالَ ٱلرَّبْ عَا أَتُّكَ بَشْتَ دُسُلًا لِتَسَالَ بَعَلَ ذَيُوبَ إِلٰهَ عَثْرُونَ كَأَنْ لَيْسَ إِلَٰهُ فِي إِسْرَائِيلَ تَكْسَسُ كَلامَهُ لذلك فَالسُّرِدُ الَّذِي عَلَوْتَهُ لَا تَنْزِلُ عَنْ أَبِلْ تَوْتُ مَوْتًا . عَلَيْ فَاتَ بَعَسَ كَلام ٱلرَّبِ ٱلَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ إِيليًّا وَمَكَ يُودَامُ أَخُوهُ مَكَانَهُ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلثَّانَةِ ليودَامَ بن يُوشَاظُطَ حَلِكَ يَهُوذَا لِأَنَّهُ أَمْ يَكُنُ لَهُ أَبُنُّ . عِنْ اللَّهِ وَيَفِيُّهُ أَخْبَادِ أَحَزَّيَا وَمَا صَنَعَ مَكُنُوبَةً فِي سِفِي أُخْبَادِ ٱلْأَيَّامِ لِلْوَكِ إِسْرَا يُلِلَ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

كن إذْ أَرَادَ الرَّبُّ أَنْ يَرْفَعُ إِيلِيَّا فِي الْعَلِيفَةِ غُوْ الْمُأْهَ أَنَّ إِيلِيًّا ذَهَبَ مَعَ

ٱلرَّسُولَ ٱلَّذِي مَضَى لِبَدْعُو مِجْمًا خَاطَبَهُ قَائِلًا إِنَّ ٱلْأُنْبَأَةَ قَدْ تَكَلِّمُوا بَم وَاحِدِ بَخْيرِ فَسَلِكِ ظَلَّكُنْ كَلَامُكَ كَكُلَامٍ وَاحِدِ مِنْهُمْ وَنَكُلُمْ يَخْيَرِ ۚ ۚ ﴿ فَقَالَ مِيمَا تَحَ ٱلرَّبُّ إِنَّا ٱلَّذِي يَقُولُهُ لِنَ ٱلرَّبُّ إِيَّاهُ أَقُولَ. ﴿ يَنْكُمْ فَلَمَّا وَفَدَ عَلَى ٱلْمِكِ قَالَ لَهُ ٱلْمَلِكُ يَا مِيْنَا أَغْضِي إِلَى رَامُوتَ جِلْمَادَ لِفِيْنَالِ أَمْ نَتْتُمُ · قَالَ لَهُ ٱصْمَدْ فَتَفُوذَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ مَانِهَا إِلَى بِدِالْمِكِ . ١١٨٤ فَمَالَ لَهُ الْمِكُ كُمْ مَرَّةٍ اسْخَلَقْكَ الْا تَكَلِّمَنِي إِلَّا إِلْمُقَ بِلَمْ ٱلرَّبِ • عِنْ عَمَالَ وَأَبْتُ جِبَعَ بِسْرَائِيلَ مُبَدِّونَ عَلَى الْجِبَالِ كَالْنَهَمِ أَلِّي لَا زَاعِيُ لَمَا قَالَ ٱلرَّبُّ لَيْسَ لِمُولَاءَ صَّاحِبُ فَلَيْرَجِعُ كُلُّ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ يُسَلّامٍ . كاللهِ فَقَالَ مَكُ إِسْرَائِيلَ لِيُوضَائِطَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّهُ لَا يَشَبُّأُ عَلَى يُغَيِّر بَل بِضَرّ وَ اللَّهِ مَثَالَ ٱنْتُمْ كُلَامَ ٱلرُّبِّ . وَأَيْتُ ٱلرُّبُّ جَالِسًا عَلَى عَرْشِهِ وَبَعِيمُ جُندِ ٱلسَّكَّة وْفُوفْ لَمْ يَهِ عَلَى بَعِيدٍ وَيُمَالِهِ. ١٤٠٤ قَالَ ٱلرَّبُّ مَنْ يُنْوِي أَعْلَبَ حَتَّى يَعْمَدُ وَيَسْفُطَ فِي دَالْمُوتَ حِلْمُادٌ . فَقَالَ هُذَا كَفَا وَقَالَ ذَاكَ كَذَا . ﴿ لَا لِكُمْ مُرْجَ دُوحٌ وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَى ٱلرَّبِّ وَقَالَ أَنَا أَغُوبِهِ . فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبِّ عِلْذَا . ﴿ إِنَّ فَقَالَ أَخْرَجُ وَأَكُونُ رُوحَ كَذِب فِي أَفْوَاهِ جَمِيم أَنْبِياتِهِ . فَقَالَ إِنَّكَ تُنْفِي وَتَقْتَدِرُ فَأَخْرُجُ وَأَصْنَعُ هُكُذَا . عَنْهِ وَالْآنَ فَقَدْ جَمَلَ آلَبُ رُوحَ كَذِبِ فِي أَمْوَاهِ جِمِ أَنْهِ آلِكَ هُولاً وَالرَّبُ تَكُمْ عَلَيْكَ بِشَرْ ، عَلَيْهِ تَعَدَّمُ مِدْقِيا بْنُ كُنْتَهُ وَلَهُمْ مِينًا عَلَى لَحْهِ وَقَالَ مِنْ أَيْنَ غَيْرَ رُوحُ ٱلَّابِ مِنْي لِيكُمْنَكَ . عِينِهِ تَعَالَ مِينًا سَتَنْظُرْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ ٱلَّذِي تَدْخُلُ فِيهِ غُلَمًا حِنْنَ خُلَعَ فِقَتَى . يَجَيِّعُ قَالَ مَكِ إِسْرَا ثِلَ خُذَ مِنْنَا وَسَلَمْهُ إِلَى آمُونَ وَشِي ٱلْمِينَةِ وَوُآشَ أَبْنِ ٱلْمِكِ عِنْهِ وَقُلْ كَمَا أَمَرَ ٱلْمِكُ صَنُوا هَذَا فِي ٱلسَّمْن وَقُوْوُهُ خُبُزَ ٱلفَيْنِ وَمَاءَ ٱلفَيْنِ إِلَى أَنْ أَرْجَ بِسَلامٍ • عِنْ فَالَ مِيمَا إِنْ دَجَعْتَ بِلَامِ ظُلُمْ يَكُلُمُ ٱلرَّبْ فِي . وَقَالَ آسَمُوا أَيُّهَا ٱلشُّمُوبُ أَجْمُونَ . 3 3 مُمَّ صَعد مَكُ إِنْدَا يُلَ وَيُونَاظُطُ مَكُ يَهُوذَا إِلَى وَامُوتَ حِلْمُهُ ﴿ ١٤٠٤ فَقَالَ مَكِ إِسْرَائِيلَ لِوُشَاكِطَ أَمَّا أَتَّكُمُ وَأَتَمَّكُمُ إِلَى ٱلْحَرْبِ وَأَمَّا أَنْتَ فَالْبَسْ لِإَسَكَ . فَتَحَدَّرَ مَكِثْ لِمْرَائِيلَ وَتَقَدُّمُ إِلَى ٱلْمُرْبِ ، عِنْ وَأَمْرَ مَكِكُ أَوْامَ رُوسًا مَراكِبِ الْأَكْيَنِ وَٱلْكُرْمِينَ قَائِلًا لَاتْحَارِبُوا صَنهِرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّامَاتَ إِسْرَائِكِ وَحْدَهُ . عَيْمَ ظَمَّا رَبِّي رُوْسًا ۗ ٱلْمُرْاكِ بِيُ شَاظَطَ قَالُوا لَا شَكَّ أَنَّ هٰذَا هُوَ مَكُ إِسْرَائِيلَ فَالُوا عَلَيْسِهِ لِثَالُوهُ فَصَرَحَ لِي شَاقَالًا . عِنْ فَلَمَّا رَأَى رُؤسَّا ٱلْمُرْاكِدِ أَنَّهُ أَلِسَ عَلِكِ إِسْرَائِلَ دَجُنُواعَهُ · £ وَإِنْ دَجُلاً ثَرَعَ فِي قُوْسِهِ غَيْرَ مُتَمَيْدٍ قَأْصُابَ مَكَ إِسْرَائِيلَ بَيْنَ الدرْم وَالْوَرِكِ قَالَ لِلدِيرِ مَرْكَتِهِ أَنْ بَدَكَ وَالْخُرُجْ بِي مِنَ الْجَيْسُ وَإِنِّي قَدْ مُرحتُ . وَا مُنتَدُّ أَفِينَالُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْنِوْمِ وَٱلْمَكِ وَاقِتْ مَرْكَتِتِ مُنَّابِلُ أَرَامَ وَمَكَ فِي لَلْنَا وَكَانَ دَمُ ٱلْمُرْحِ سَايْلا فِي إطِن ٱلْمُرْكَةِ . ٢٢٠ وَوَدِيَ فِي ٱلْجَيْشِ عِنْدَ غُرُوبِ ٱلنَّصُ أَنْ لِنَصْرِفَ كُلُّ دُجُلِ إِلَّى مَدِينَ وَكُلُّ دُجُلِ إِلَى أَدْضِهِ ، عَلَيْ وَمَلْتَ ٱلْكُ وَأَدْخَلَ ٱلنَّامِرَةَ وَدُفْنَ ٱلْمَكُ فِي ٱلنَّامِرَةِ . عَنْهِ وَغُسِلَتْ مَرْحَجَةٌ فِي يُرْكَةِ ٱلنَّارِةِ فَكُسِّبِ ٱلْكِلابُ دَمَّهُ وَغُيلَ سِلاحُهُ عَلَى حَسَبِ كَلامِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي تَكُلُّم بِهِ • عِنْهُ وَبَيْنَةُ أَغْبَارِ أَمَاكُ وَجِيعُ مَا صَنَعَ وَبَيْتُ ٱلْمَاجِ ٱلَّذِي نَنَى وَجَعِمُ ٱلْمُدُنِ ٱلْتِي بَلَهَا مُكْتُوبَةً فِي سِنْمِ أَخَارِ ٱلْأَبَّامِ لِلْوَالِّ إِسْرَائِيلَ . إِنْهِ وَأَصْطَبَمَ أَخَابُ مَمَ آكِيَّهِ وَمَكَتُ أَمْرُيا ٱللَّهُ مَكَامًا . ﴿ يَعِينُ وَمَلَكَ يُوخَافُها بِنُ آَسَا عَلَى يَهُوذَا فِي ٱلسُّنَةِ ٱلرَّابِينَةِ لِأَحَالَ مَكِ إِسْرَا يُهِلَ. ١٤٢٤ وَكَانَ لِوشَاظَطُ أَنْيَ خُس وَكَلا ثِينَ سَنَةٌ حِينَ مَكَ وَمَكَ . بأورَ صَلِيمَ خَسا وَعِفرِينَ سَنَةً · وَٱلْمُ أَنْهِ عَزُوبَةُ بِلْتُ شِغِيَ · £ وَسَادَ فِي جَبِيمِ ظُرُق أَبِيهُ آسَا وَلَمْ يَجَدُّعَهُا وَصَنَعَ مَا لَهُوَ قَوِيمٌ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ. ١٩٢٥ وَأَمَّا ٱلْمَنَادِفُ ظَمْ زُلُ وَكَانَ ٱلشُّبُ لَا يَزَالُونَ يَذْبُمُونَ وَيُقِيِّرُونَ عَلَى ٱلْمُصَادِفِ. ٢٢٠٠ وَكَانَ مُشَاكِطُ مُسَالِيا لِللَّهِ إِسْرَائِلَ . عِنْهُ وَبَعْبُ أَخَادِ مُشَاقِطَ وَبَأْمُهُ أَلَّتِي أَبْدَى وَمُرُولِهُ مُكْتُوبَةٌ فِي سفر أَخَارِ ٱلْأَيَّامِ لِلْوَلِيْ يَهُوذَا . ١٠٠ وَبَقَيَّةُ ٱلْمُنْتَيْنَ ٱلَّذِينَ بَعُوا مِنْ أَنَّام آسًا أَبِهِ نَقَاهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ، عَلَيْهِ وَأَ يُكُنْ مَكُ فِي أَدُومَ فَلَكَ وَكِلْ. وَيَلِ وَعِلَ مُوشَاظُطُ مُفُن رَشِيسَ لِتَذْهَبَ إِلَى أُوفِيرَ لِلْكِ الدَّهَبِ وَلَكِنَهَا لَمُ تَذْهَب

البشاع مِن الْجَلِيَالِ : المَشْيِحُ فَعَالَ ، بِإِي الْمِلْسَاعُ أَصَّدُ هُمِنَا فَإِنَّ الرَّبُّ قَدْ بَشْنِي إِلَى بَيْتِ إِيسَلَ ، فَقَالَ أَلِيشَاعُ خَيُّ ٱلرَّبُّ وَخَيَّةٌ تَفَسُّكَ إِنِّي لَا أَفَارُقُكِ وَسَارًا إِلَى بَيْتَ إِيلَ ﴿ مِنْ الْمُ مُوالْأُنْمِياءَ أَلَّهُ مِنْ مِيْتَ إِيلَ إِلَى البِشَاعَ وَقَالُوا لَهُ هَلَ طِلْمَتَ أَنَّ ٱلرَّبُ فِي هَذَا ٱلْيَوْمِ يَا خُذْ سَيْدَكُ مِنْ فَوْقِ دَأْسِكَ . فَقَالَ تَعَمَّ قَدْ عَلمت فَأَسْكُمُوا ﴿ كُنْ لِلَّهُ إِلِمَا مَا أَلِيسًامُ أَقَدُهُ هُمَّا فَإِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ بَغَنِي إِلَى أَرِيما فَقَالَ خَيُّ ٱلرَّبُّ وَحَيَّهُ تَفْسُكَ إِنِّي لَا أَقَارِقُكَ وَأَتَيَا أَرِيمًا . عَيْجٍ تَفَدَّمَ بَوْ الْأَنْمَا، ٱلَّذِينَ فِي أَدِيمًا إِلَى أَلِينَاعَ وَفَالُوالَهُ هَلْ عَلَيْتَ أَنْ ٱلرَّبِّ فِي هَنَا ٱلْيَوْم يَأْخُذُ سَيْدَكُ مِنْ فَوْقَ رَأْسَكَ ، فَقَالَ نَمْمُ فَدُ عَلِيتُ فَاسْكُوا ، وَهُمَ قَالَ لَهُ إِلِيًّا أَقَدُ هُمْ ا فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ بَعْنِي إِلَى ٱلْأَدْدُنِّ . فَقَالَ حِيُّ ٱلرَّبُّ وَحَيْثٌ نَفْ كَ إِنَّى لَا أَفَارِ عَكَ وَذَهَا كِلَاهُما مَما وَ يَعِيمُ فَدَهَبَ خَسُونَ رَجُلًا مِنْ بَنِي ٱلْأَنْبِيَةَ وَوَقَنُوا لَجَاهَا عَنْ لْهُدِ وَهُمَّا وَقَفَا بِهَانِبِ ٱلْأَرْدُنَّ . جِينِي فَأَخَذَ إِبليًّا رَدَّاهُ وَلَمَّهُ وَمَرْبَ ٱلْيَاهُ فَأَنْفَلَتْ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَجَازًا كِلَامًا عَلَى ٱلْيَسِ . جَيْجٌ فَلَمَّا عَبْرًا قَالَ إِبِلَّا لِإِلِيشَاع سَلْني مَاذَا أَصْمَمْ لَكَ قَبْلَ أَنْ أُوخَذَ عَنْكَ وَقَتَالَ أَلِيشَاعُ لِيكُنْ لِي سَهْمَانِ فِي رُوحكَ. ويُنتِي قال قَدْ سَأَلْتَ أَمْرًا صَبًّا إِنْ أَنْتَ رَأَ يُني عِنْدَمَا أُوعَدُمِنْ عَدِكَ يَكُونَ أَك وْلِكَ وَإِلَّا فَلا ، ١٤٠ وَفَهَا كَانَا سَارُ مَن وَهَمَا كَفَادْنَانِ إِذَا مَرْكَبَةً تَارَيَّةً وَخَيْلُ فَارْبُهُ قَدْ فَصَلَتْ بَيْنَهُمَا وَمَلْلَمُ إِيلِيًّا فِي ٱلْعَاصِفَةِ غَمْوَ ٱلنَّهَا لَكُمَّةً وَأَلِيشَاعُ مَاضُ وَهُو يَصَرْخُ يًا أَنِي يَا أَنِي يَا مَرَكَبَة إِسْرَائِيلَ وَفُرْسَاتَهُ ثُمُّ لَمْ يَوْ أَيْنَا . فَأَمْسَكَ ثِيابَه وصَفَها تَعَطَّرَينَ المُنْ وَرَفْعَ رِدُّا أَ إِيلِيا الَّذِي مَنْطَ عَنْ وَرَجْعَ وَوَقَتْ عَلَى شَاطِي ٱلْأَرْدُنِّ . وَأَخَذُ رَدَّا آ إِبِلِيا أَلَّذِي مُقَطَّ عَنْهُ وَضَرَبَ ٱلْمَاهِ وَقَالَ أَنْنَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِبِلَّيا أَكْنَ أَيْمَنا . وَمَرْبُ ٱلْمِيَاهَ فَأَنْفَلَتْ إلى هَنَا وَهُنَاكَ وَعَبِرَ البِشَاءُ . عَلَيْ وَرَآهُ بُو ٱلأنبيآ أَلْمَةِ مَنْ فِي أَدِيمًا ثُمَّاهُما فَمَا لُوا قَدْ حَلَّتْ رُوحُ إِبِلِيَّا عَلَى أَلِيشَاعَ وَجَأَوا لِلمّاتِهِ وَتَحَدُوا لَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ . ﷺ وَقَالُوا لَهُ هُوَدًا مَعَ عَبِيدِكَ خَسُونَ رَجُلًا ذَوُو بَأْسِ يَعْشُونَ وَيُفَتِّثُونَ عَلَى سَيِّدِكَ فَسَى أَنْ يَكُونَ حَلَّهُ رُوحُ ٱلرَّبِّ وَمَرْحَهُ عَلَى آخَدِ ٱلْمَيْال أوْف أَخَدُ ٱلْأَوْدَانَةِ . فَقَالَ لَا تَنْشُوا . ﴿ يَهِلُهُ فَأَخُواْ عَلَيْهِ حَتَّى فَلِنَ فَقَالَ لَهُمُ ٱلْبِنُوا فَبَنْمُوا خْسَيْنَ رَجُلًا فَفَتْنُوا ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ ظَلَمْ يَجِدُوهُ . عِينِهِ فَرَجَمُوا إِنَّهِ وَهُوَ مُقِيمٌ بأريكا فَقَالَ لَهُمْ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمْ لَا تَفْوا . ﴿ يُنْكِيرُ وَقَالَ أَهْلَ ٱلَّذِينَةِ لِأَلِيشَاعَ إِنَّ مَوْقِمَ ٱلْمَدِينَةِ حَسَنْ كُمَّا يَرَى سَيْدِي إِلَّا أَنَّ مَا ٓهَا وَدِي ۚ وَٱلْأَوْضَ مُجْدِيَةٍ ۚ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِلَّهِ لَمَّالَ ٱلنَّوْلِي بعُسْمَةِ جَدِيدَةِ وَأَجْمَلُوا فِيهَا مِلْحًا . فَجَاآوهُ بِذَاكِ. ﴿ يَعِيدٍ فَصَارَ إِلَى مَنْهَم أَلْكَ أَ وَطَرَحَ فَهِ مِنْهَا وَقَالَ هَكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِنِّي قَدْ شَفَيْتُ هٰنِهِ ٱلْمِياهَ فَلَا يُكُونُ مِنْهَا أَيْمَا مَوْتُ وَلَّا جَذَبُ . عَنْهُ مَنْفِيتِ ٱلمَاهُ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ عَلَى حَسَبَ كَلَامِ أَلِيشَاعَ ٱلَّذِي تَكُلُّمْ بِهِ ، كالم وصَعدَ مِنْ هُنَاكُ إِلَى بينَ إِيلَ فَيَيْمَنَا هُوَ صَاعِدٌ فِي ٱلطُّرِيقِ إِذَا بِعِيبَانَ صَنَاد خَارِجُونَ مِنَ ٱلْمَدِيَّةِ فَهَرَأُوا بِهِ وَقَالُوا لَهُ أَصْمَدْ يَا أُجْمُ أَصْمَدْ يَا أُجْعَ . عَلَيْ فَالنَّفَ مَلْ وَرَآنِهِ وَنَعْلَ إِلَيْهِمْ وَلَمَنْهُمْ بِالْمَ إِلَابِ فَحَرَجَ ذَبْنَانِ مِنَ ٱلْفَابِ وَٱفْتَرَسَنَا مِنْهُمُ ٱثْنَيْنِ وَأُذْبِينَ صَبِيًّا \* عَلَيْهِ ثُمَّ مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلَى جَبَلِ ٱلْكُرْمُلِ وَمِنْ ثُمَّ دَجَمَ إِلَى ٱلْسَامِرَةِ

#### ألفضل الثالث

عَنَيْ وَمَكَ يُودَمُ بَنَ أَخَابَ عَلَى إِسْرَائِسِلَ بِالنَّيْرَةِ فِي النَّنَةِ النَّائِمَةُ عَفَرَةُ لِي صَلَى اللَّهِ النَّائِمَ النَّبِي النَّبِي عَلَمْ اللَّهِ النَّبِي عَلَى الرَّبِي وَلَمِهِ وَالنَّهِ وَأَذَلُ وَقَالَ النَّبِي عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُولُولُولُ

مُوآبَ لِمُفِتَالِ، فَقَالَ أَصْمَدُ فَإِنَّا تَفْسِي كَنْفُسِكْ وَشَمْبِي كَشَمْكِ وَخَلِي كَثَيْفَ . إِنْ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْ طَرِيقِ تَصْعَدْ . فَقَالَ مِنْ طَرِيقَ بِرَاتُهِ أَدْوَمَ . عَلَيْهِ فَضَى مَلَكُ إِسْرَائِيلَ وَمَلَكُ يَهُوذَا وَمَلِكُ أَدُومَ وَدَارُ وَا مَسِيرَةَ سَبْنَةٍ أَيَّامٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَلَّهُ لِسَكُوهِمْ وَلَا لِلْبَهَامُ أَلَّى وَدَآهُهُمْ . ﴿ يَهِمُ إِنْ فَقَالَ مَكُ إِسْرَا ثِيلَ آهِ إِنَّ أَرَابُ قَدْدُعا هُوْلَاءَ ٱلْمُلُوكَ ٱلثَّلَائَةَ لِيَدْفَهُمْ إِلَى أَيدِي ٱلْوَآيِبِينَ . ﴿ يَهُمُ يَعْالُ مُشَافَاطُ ٱلْيُسَ حَمْا نَيْ لِلرَّبِ فَلَسْأَلَ ٱلرَّبِّ بِهِ . فَأَجَابَ وَاحدُ مِنْ عَبِيدِ مَلِكِ إِسْرَالِسِلَ وَقَالَ إِنّ حْمِنَا أَلْبِشَاعَ بْنَ شَافَطَ ٱلَّذِي كَانَ يَشُبُّ مَا ۚ غَلَى يَدِّي ۗ إِيلِيّا . عُرُقِي فَقَالَ يُوشَافَطُ إِنَّ مَمَهُ كَلَامَ ٱلرَّبِّ وَٱنْحَدُوا إِلَيْهِ مَكَ إِسْرَائِلَ وَيُشَافَاطُ وَمَكُ أَدُومَ . ٢٠٠ فَقَالَ أَبِيثَاعُ لِلَّذِي إِسْرَائِيلَ مَا لِي وَلَكَ أَمْضِ إِلَى أَنْبِيَّادَ أَبِكَ وَأَنْبِيَّادَ أَمْكَ. فَتَسَالَ لَهُ مَكُ إِسْرَائِيلَ حَكَلًا فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ دَعَا هُولَاءَ ٱللَّافَةَ اللَّاكَةَ اِيدْفَهُمْ إِلَى أَيْدِي ٱلْوَآبِينَ . عَنْهُمْ فَقَالَ البِشَاعُ حَيُّ رَبُّ ٱلْجُنُودِ ٱلَّذِي أَنَّا وَاقِتُ بَينَ يَدُّهِ إِنَّهُ لُولَا تَكُرِ بِي لِوَجْهِ يُوشَاقِاطَ مَلِكِ يَهُوذَا لَمَا تَظَرْتُ إِلَيْكَ وَلَا رَأَيْكَ. ﴿ وَالْآنَ فَأْتُونَى بِمُوَادِ ، فَلَمَا مَسْرَبَ بِٱلْمُودِ حَلَّتْ عَلَيْهِ بَدُ ٱلرَّبِ عِنْ ﴿ فَقَالَ كُمَّا قَالَ ٱلرُّبُّ ٱجْمَالُوا هَٰذَا الْوَادِي خَفَرًا خُفَرًا جِنْ ﴿ لِأَنَّهُ كُنَّا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ رَحَمًا وَلَا مَطَرًا وَهَذَا ٱلْوَادِي يَهُمُ إِنَّا أَنْ فَتَشْرَبُونَ أَنْتُمْ وَمَاشَيْتُكُمْ وَبَهَا لِمُحْكُمْ . ١١٠ وَذَلِكَ يَسِيرُ بِي عَنِي الرَّبِ وَهُو سَيِدَهَا مُوآبَ إِلَّى أَيْدِيكُمْ عَنْ اللَّهِ فَتَصْرِ بُونَ كُلُّ مَّدِينَةً عُمْسَ وَكُلُّ مَدِيّةٍ غُيّارَةٍ وَتَقَطّلُونَ كُلُّ تَعْرِيّةٍ حَسَنَةٍ وَزُوْمُونَ كُلُّ عَيْنِ مَادَ وَلُسْؤِلُونَ بْغَنَةِ طَلِيَةِ بِٱلْحِيارَةِ . يَرْجُهُمْ وَكَانَ فِي ٱلْنَدَاةِ أُوَانَ إِصْمَادِ ٱلثَّدْرَةِ أَنَّ مِناهَا جَأَاتُ مِنْ طَرِيقِ أَدُومَ فَأَمْتَلَأْتِ ٱلْأَرْضُ مَا ۗ • عَنْ عَرْبِهِ كُلُّ ٱلْوَآبِينَ جُمُودِٱلْمُلُوكِ خِمَـارَبْهِمْ فَاخْتَمْنُوا كُلُّ مَن ٱبْنَدَا يَشُدُّ مِنْطَقَةٌ فَمَا فَوْقٌ وَوَقَلُوا عَلَى ٱلْتُغْمِ . جَيْنِيجُ وَبَكُوا بِٱلۡفَدَاةِ وَقَدْ شَرَقَتِ ٱلنَّمْسُ عَلَى ٱلْمَـاءُ فَرَأَى ٱلْوَآبِيُّونَ مُمَـا الْمِهُمْ أَلِيَاهَ خَرَآهَ كَالِدُم . عَيْهِمْ فَقَالُوا هٰذَا دَمُ قَدْ تَحَارَبَ ٱلْلُوكُ وَصَرَبَ بَعْضُهُمْ بَعْمَا. وْنَحُكُمْ وَالسُّكَ يَا مُوآبُ . يَكُنْ وَوَافَوْا عَلَّةَ إِسْرًا ثِيلِ فَقَامَ إِسْرًا ثِيلُ وَمَرْتُوا ٱلْوَآبِينَ فَأَنْهَزَمُوا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ . فَدَخَلُوا ٱلْبِلَادَ وَهُمْ يَغْدِيُونَ ٱلْمُوآبِينَ المُنْ إِلَيْ وَهَدَمُوا ٱللَّذِنَ وَكَانَ كُلُّ وَأَحِدِ يَرْمِي يَجَرِهِ فِي كُلُّ بِشَمْةِ طَيَّةِ حَقّ مَلَأُوهَا وَرَدَهُ وَاكُلُّ عَيْنَ مَأَدْ وَقَطَلُوا كُلُّ شَعْرَةٍ حَسَنَّةٍ حَتَّى إِنَّهُمْ لَمْ يَتَّوَا فِي قِيرَ حَراسَتَ إِلَّا ٱلْحَجَارَةَ وَأَسْتَدَارَ أَصْحَابُ ٱلْمُقَالِمِ وَصَرَّبُوهَا . وَهُمَّ وَلَمْ مَاكُ مُوآلَ أَنْ قَدِ أُشْتَدُنْ عَلَيْهِ ٱلْحُرْبُ أَخَذَ مَنهُ سَبْعِ مِنْ دَبْلِ غَيْرِ عِلِينَ ٱلسُّوفَ يَفْتَرَفُوا إِلَى مَكِ أَدُومَ ظُمْ يَقْدِدُوا . عِنْ فَأَخَذَ أَبَّهُ ٱلْكِرُ وَلِي عَهْدِهِ وَأَصْمَدُهُ عُرَفَةً عَلَى ٱلسُّور . غَيْقَ إِسْرَايْل حَتْمًا شَدِيدًا وَٱنْصَرَفُوا عَنْهُ وَرَجَمُوا إِلَى أَرْضِهمْ

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

وَمَا النَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

#### ألفصل آلخاس

لِأَنَّهُ عَلَى بَدِهِ الْمِرَى ٱلزَّبُّ خَلاصًا لِأَزَامَ . وَكَانَ ٱلرَّجْلِ جَبَّادَ بَأْسِ وَكَانَ به يَرصُ كَيْنِيْ وَإِنَّ قَوْمِ أَوْامَ خَرَجُوا غَاذِينَ فَسَبُوا مِنْ أَرْضِ إِسْرَائِيلَ فَتَسَاةً صَغيرَةً فَكَانَتْ بَيْنَ بَدَىٰ زَوْجَةِ تَمْنَانَ . ﴿ وَإِنْ لَىٰ فَقَالَتْ لِلْوَلَامُهَا يَا لَيْتَ مَوْلَامَ خَضَر أَمَامَ ٱلنِّي اَلَّذِي فِي ٱلسَّامِرَةِ فَإِنَّهُ كَانَ إِبْرَلْهُ مِنْ بَرَسِهِ · يَكِنْكِمْ فَجَآ وَحَكَى لِسَبِّدِهِ وَقَالَ كُذَا وَكُذَا فَالْمَبِ أَلْمَنَاهُ أَلْتِي مِنْ أَرْضِ إِسْرَائِيلِ الْحَيْثِي فَقَالَ مَلِكُ أَدَامَ أَ فَطَلِقُ ذَاهِمًا وَأَنَا أَرْسِلُ كِتَابًا إِلَى مَلْتِ إِسْرَائِيلِ ، فَأَنْطَنَقُ وَأَخَذَ مَمَّهُ عَشَرَة قَتَاطِيرٍ فِعَنْهِ وَسِنَّة الآف بقال ذهب وعَشْرَ خُل مِن النَّيابِ ، كَلَيْنِ وأَخَذَ كَتَابًا إِلَى مِنْ إِسْرَا بُيلَ يَنُولُ فِيهِ عِنْدُ وُرُودِ كَتَابِي هَــذَا إِلَيْكَ مُوجَّهَا مَعَ نَمْمَانَ عَدِي تُنْبِيثُهُ مِن بَصِهِ . عَنَّهُ عَنَّا مَزَا مَلِكُ إِنْدَائِيلَ الْكِتَابِ شَقَّ ثِبَابَةً وَقَالَ اللَّهِي أَنَا إِلَهُ أَمِيتٍ وَأَخِي حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ هَٰذَا أَنْ أَيْرَى رَجُلًا مِنْ يَرْصِهِ ﴿ إِعْلَمُوا وَٱنْظُرُوا أَنَّ هَذَا إِغَّا يَشَبُّ عَلَى . عَنْ عَلَما سِمَ أَلِيشَاعُ رَجُلُ اللهِ بِأَنْ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَدُ مَزَّقَ ثِيَابَهُ بَعَثَ إِلَى ٱلْلِكِ قَائِلًا لِمَاذَا مُزَقَتَ بِيَالِكَ لِيَأْتِنِي وَلَيْمُلُمْ أَنَّ فِي إِسْرَائِسِلَ نَبِيًّا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَّالُ أَسْمَانُ أُ عَنْيَاهِ وَمَرَاكِيهِ وَوَقَتَ عَلَى بَابَ بَيْتِ أَلِيسَاعَ . كَانَا لَا مُنَتَ إِلَيْهِ أَلِيشَاعُ رَسُولًا يَعُولُ ا لُهُ أَمْضُ وَأَغْتَسَلْ فِي ٱلْأَرْدُانَ سَمَّ مَرَّاتٍ فَيَعُودَ إِلَيْكَ عَلَمْكَ وَتَطَهَّرَ ، ع الم فأستناط نَمْنَانُ غَيَّظًا وَمَضَى وَهُو يَغُولُ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّهُ يَخْرُجُ وَيَقِفُ وَيَدْعُو بِكُنْمِ ٱلرَّبِ إِلْهِ وَلَرْدُوْ يَدَهُ قَوْقَ الْمُوسِعِ وَلِيْدِئَ الْأَيْرَسَ. ١١٠ أَلِيسَ أَبَالَتُ وَفَرْفُرْ شَرًا مِمْفَقَ خَيْرًا مِنْ جِمِيمِ مِيَاهِ آمِرًا يُسِلَ أَفَلا أَعْشِيلَ فِيهِمَا وأَظْهُر . وَأَنْصَرَفَ دَاجِما وهُوَ مُنْفَدُ . يَنْ اللَّهُ عَمَّدُمَ إِلَيْهِ عَبِيدُهُ وَخَاطَلُوهُ وَقَالُوا يَا أَبَانًا لَوْخَاطَلِكَ النَّي بأس عَظِيمِ أَمَا كُنْتَ تَفْسَلُهُ فَكُيْفَ بِالْحَرِي وَقَدْ قَالَ لَكَ أَغْتَسِلُ وَأَطْهُرْ . ﴿ وَأَنْ وَأَنْفُسُ فِي ٱلْأَدُوْنِ سَبَّ مَرَاتِ كَمَا قَالَ دَجُلُ أَيْهِ فَعَادَ خَمُهُ كَلَّمُ صَبِّي صَنبي وطَهْرَ. عَنْ وَرَجَمُ إِلَى رَجُلِ أَنْهِ هُوَ وَجِمِ مُوكِهِ وَأَقَى وَوَقَتَ بَانِنَ يَدَيْهِ وَقَالُ هَأَة نَذَا قَدْ عَلَمْتُ أَنْ لَيْسَ فِي ٱلْأَدْسُ كُلِّهَا إِلْهُ إِلَّافِي إِسْرَائِيلَ وَٱلْآنَ فَأَقَيلُ يَرَّكَةً مِنْ عَبْدِكَ. و و الله عَنَّ الرُّبُّ الَّذِي أَمَّا وَاللَّ أَمْلَهُ إِنِّي لَا أَقْبَلُ شَيْنًا . فَأَخَّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخَذَ فَأَقِى ﴿ بِحَيْثِهِمْ فَعَالَ نَمْمَانُ حَسَنُ إِنَّا يُعْلَى لِمَبْدِكَ خِلْ بِفَلَيْنِ مِنَ ٱلدَّرابِ فإنّه لَا يَصْتَمُ عَبْدُكَ غُرَقَةً وَلَاذَ بِهِنَةً بَهْدُ لِإَلَّهِمْ أُخْرَى بَلْ لِلرَّبِ. ﴿ وَلَكِنْ عَنْ لَهُذَا الْأَمْرَ فَلْيَصْغُ ٱلزُّبُّ لِمِبْدِكَ وَهُوَ أَنِّي عِنْدَ دْغُولِ مَوْلَايَ بَيْتَ رَمُّونَ لِيَسْجُدَ هُنَاكَ وَهُوّ يَسْتُنْدُ عَلَى بَدِي أَنْخُدُ فِي بَيْت رِمُّونَ . فَإِذَا سَجْدُتُ فِي بَيْتَ رِمُّونَ فَلَيْصْفَح الرُّبُّ عَنْ عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ هٰذَا ٱلْأَمْرِ ﴿ كُلُّكُمْ فَقَالَ لَهُ ٱمْضِ بِسَلَامٍ • فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ تَخُو مِيلِ مِنَ الْأَدْضِ عِنْ عِلْمَ عَلَى جِيمَرِي عُلامُ أَلِيثَاعَ وَجُلِ اللهِ إِنَّ سَيْدِي قَدْ أَبِّي أَنْ مَا خُذَ مِنْ يَدِ نَمْسَانَ ٱلْأَدَامِيَ هٰذَا مَا أَحْضَرَهُ . خَيَّ ٱلرُّبُّ إِنِّي لَأَهْرِي وَرُآآهُ وُآأَخُذُ مِنْهُ شَيْنًا . ويَنْ إِذَا تُطَلَقَ حِيمَزِي وَرَآ كَ تُعْمَانَ فَرَآهُ أَنْمَانُ جَادِيًا وَرَآهُ هُ فَأَنْحَدَرَ عَن ٱلْمُرَكَّةِ لِأَسْتُمْ إِلِهِ وَقَالَ أَسَلامُ . ﴿ يَهِمُ فَقَالَ سَلامٌ بَشَنِي إِلَيْكَ سَبِّدِي قَائِلًا إِنَّهُ فِي هٰذهِ ٱلسَّاعَةِ فَدْ وَرَدَ عَلَى غُلَامَانِ مِنْ جَبِّلِ أَفْرَائِيمَ مِنْ بَنِي ٱلْأُنْبِيَّا ۚ فَأَدْفَعْ إليهامِنَ ٱلْمُثَّةِ فَعْمَارًا وَمِنَ ٱلنَّيَابِ خُلَّيْن ، عَنْ فَمَالَ مُمَانُ تَفَشَّلُ عَلَي وَخُلَدُ فَعَارَيْن وَأَخَ عَلَيْهِ وَصَرُّ ٱلْقَنْطَادَيْنِ مِنَ ٱلْهَمَّةِ فِي كَيِسَيْنِ مَمْ خُلِّيْنِ مِنَ ٱلنَّيَابِ وَدَهَمَ ذَلِكَ إِلَى أَثَيْنِ مِنْ عُلْمَانِهِ تَحَمَلًا مُ بَيْنَ يِدَاهِ . عَنْ فَلَمَّا أَنْتَهَى إِلَى رَبِّوةٍ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ أَيدِيهِمَا وَوَضَمَهُ فِي ٱلْيُتِ وَصَرَفَ ٱلرَّجَلَيْنِ فَٱنطَلْقًا . عِنْ يَدَي مُ مُولَاهُ فَقَالَ لَهُ أَلِيشَاعُ مِنْ أَيْنَ يَا جِيحَزِي . فَقَالَ مَا مَضَى عَبْدُكُ إِلَى هُنَا وَلَا إِلَى هُنَا . ٢٥٠ مثال له ألم يُكُن قلى هناك حِينَ انْمَطَفَ الرُّجُلُ عَن مَرْكَبِتِهِ إِلَمَاكَ . أَهْذَا وَقُتُ لِأَخْذِ ٱلْمُشَـةِ وَلِأَخْذِ ثِيَابٍ وَزَيُونٍ وَكُومٍ وَغَمَ وَبَقَر وَعَبِيدٍ وَإِمَّاهُ . وَيُعْ إِنَّ يُرِصَ نَمْنَانَ يَلِلَقُ مِكَ وَمُنْفِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ . فَخَرَجَ مِنْ بَيْنَ يَدَي وهُوَ

قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ لَهٰذَا ٱلَّذِي يَجِكَازُ بِنَا دَاكُمْ هُوَ رَجُلُ ٱللَّهِ وَهُوَ قَدْسٌ ﴿ اللَّهُ مُلَانِلُ لَهُ عِلْمَةُ صَنبِيرَةً وَتَخْمَلُ لَهُ فِيهَا سَرِيرًا وَمَا يُلَمَّةً وَكُرْسِيًّا وَمَنَارَةً حَتَّى إِذَا جَأْنَا يَعْدِلُ إِلَّى هُنَاكُ . ﴿ وَيَعْلِمُ فَهِمَّا فِي مِنْصَ ٱلْأَيَّامِ إِلَى هُنَاكُ وَعَدَلَ إِلَى ٱللَّهُ وَٱصْطَحِم فيهَا -وَ إِنَّ وَقَالَ لِنَاكِمِهِ جِيمَزِيَ أَدْعُ لِي هَٰذِهِ ٱلشُّوكَيَّةَ فَدَعَاهَا فَوَقَعْتَ بَيْنَ يَدْبِهِ عَنَّالَ لَهُ قُالَ لَمَا إِنَّكِ قَدْ تَكَفَّتِ مِنْ أَجِلِنَا هُذِهِ ٱلْكُفَّـةَ كُفَّهَا فَاذَا تَبْنَينَ أن يُعَنَّمُ لَكِ . هَلْ مِنْ حَاجَةِ أَكُلِمُ فِيهَا ٱلْلِكَ أَوْ رَبْسِ ٱلْلِيْسَ . فَمَالَتْ إِنَّا أَنَا سَاكنة فَمَا يَئِنَ قَرْمِي . عِنْ فَقَالَ مَا أَمْنَمُ لَمَّا . فَقَالَ جِيزِي إِنَّهَا لَيْسَ لَمَا وَلَذُ وَبِنْلُهَا شَيْرُ. جِنْ فَقَالَ أَدْعُمَا فَدَعَامَا فَوَقَفَتْ بِٱلْبِي . عَنْ فَقَالَ إِنَّكِ فِي مِنْ هَذَا الْوَثْفِ مِنْ قَابِلِ مَعْضُينَ أَجًا . فَقَالَتْ لَا يَا سَبِدِي يَا رَجُلَ أَهْدِ لَا تُكْذِبْ عَلِي أَمَك، وَيَهِ يَمْ مَلِتُ الْمُرْأَةُ وَوَلَدَتِ الْبَافِي مِثْلُ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ مِنْ قَالِم كَمَا قَالَ أَلِيشَاعُ. وَهُو وَهُدَ مَا نَشَأَ السَّيْ مُرَجَ ذَاتَ يَوْم إِلَّ أَبِهِ عِنْدَ ٱلْحُمَّادِينَ عَيْدٍ فَقَالَ لِأَبِهِ وَأَلِي رَأْلِي وَقَالَ لِقَلَامٍ خُذُهُ إِلَى أَتِهِ . عَنْهُ فَعَلَهُ وَصَارَبِهِ إِلَى أَمِّهِ فَبَنَ عَلَى وْكُتِهَا إِلَى ٱلطُّهُرِ وَمَكَ . عِلَيْهِ فَأَصْمَدُتُهُ وَأَصْبَعْتُ عَلَى سَرِد رَجُلِ اللهِ وَأَغَلُّتُ طَلْيهِ وَغَرَجَتْ عِلَيْكِ وَقَادَتْ بَعْلَهَا وَقَالَتِ أَبْتُ لِي أَحَدُ ٱلْعُلْمَانِ وَمَعَهُ أَتَانُ فَلْسر عَ عُمْوَ رَجُلِ أَفَةٍ وَلَوْجِمَ . ﴿ يَهِ إِلَيْهِ فَقَدَالَ لَمَا يَافَا تَغْضِينَ إِلَيْهِ ٱلْيُومَ وَكُيْسَ ٱلْيُومُ وَأُسَ ٱلثُّهُ وَلَاهُو سَبْتُ . فَقَالَتْ سَلامُ . عَلَيْهُ أَكُفُتِ ٱلْأَتَانَ وَقَالَتْ لِلْلَهَا سُقَ وَلَمْضِ وَلَا تُمْثَىٰ فِي ٱلْمِيرِ مَنَّى أَقُولَ لَكَ . ١٤٢ وَمَضَتْ غُلَّاتْ رَجُلَ أَفِّهِ فِي جَلِ ٱلْكُرْسُ . فَلَمَّا رَبُلُ اللهِ مِنْ مُعَالِبِهِ قَالَ لِجِيزِي غُلامِهِ هُذِهُ يَكُ ٱلتُوعَيُّهُ عِنْهِ عَلَيْهِ وَالْآنَ عِنْ إِلَهُا وَقُلْ لَمَا أَسَالِهُ أَنْتِ أَسَالِمُ وَوَجُكِ أَسَالٍ ٱلسِّيءُ. فَقَالَتْ سَالُونَ . ﴿ إِنَّهُ مَ مُنْ مَنْ رَجُلِ اللَّهِ عَلَى ٱلْجَبَلِ وَأَخَلَتْ بِرَجَلِيهِ . فَتَلَمْ م حِيْزِي لِيَرُدُهَا فَقَالَ رَبُولُ أَهْدِ دَهَا لِأَنَّ نَفْسَهَا مُكْتَئِبَةٌ وَٱلرَّبْ قَدْ كُتُمَ ٱلْأَمْرَ عَنِي وَلَمْ يُغْبِرُ فِي يَ يَعِينُ فَالَتْ مَلْ طَلَبْتُ أَبْامِنْ سَيْدِي أَلَمُ أَقُلُ لاَ تَخْدَعْني والما لِجِيْزِيَ أَشْدُدُ حَفُونِكَ وَخُذْ عَمَايَ فِي بِدِكَ وَأَمْضَ إِنْ لَيْتِ أَحَدًا فَلا تُسَلِّمْ مَلْدِ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ أَحَدُ فَلا تُحِبُّ وَأَجْلُ عَصَايَ عَلَى وَجْهِ ٱلصِّيّ . عَنْهِ فَالْتُ أَمُّ ٱلصَّى خَيُّ ٱلرَّبُّ وَحَبَّةُ نَفُكَ إِنِّي لَا أَفَارِقُكَ . فَقَامَ وَتَهَمَّا . ﴿ إِنَّ لَا عَبُ رَجِيزي أَمَاكُمُ الْحَمَا الْمَمَا عَلَى وَجِهِ الصِّي ظَمْ يُكُنْ صَوْتُ ولَا إحْسَاسُ . فَمَادُ وَلَهِ وَقَالَ لَهُ لَمْ يَسْتَيْمُظِ ٱلصِّيُّ . عَنْهُمْ قَدَخُلُ أَلِيشَاعُ ٱلْنِيْتَ فَإِذَا بِٱلصِّي مَتْ مُصْطَجُمْ عَلَى سَرِيهِ . عِنْ فَدَّخَ لَ وَأَغْلَقَ ٱلْبَابَ عَلَيْهِمَا وَصَلَّى إِلَى ٱلرَّبِ . عِنْ أَيْمَ مَسَدَ وَالْبَسَطَ عَلَى السِّيِّ وَجَمَلَ ظَاهُ عَلَى فِيهِ وَعَيْنَهِ عَلَى عَيْنَهِ وَكُنُّهِ عَلَى كُنْهِ وَعَندُ عَلْبَ فَخَنَ جَسَدُ ٱلسُّمِيُّ . عَنْهِ ثُمُّ رَجَعَ وَتَمْثَى فِي ٱلْبَيْتِ تَارَةً إِلَى هُنَا وَنَارَةَ إِلَى هُنَاكَ وَمَعِدُ وَمُّلُدُ مَلَكِ فَهَطَسُ الصِّي أَسَمْ مَرَّاتٍ ثُمَّ فَعَ الصِّي عَنْدِهِ . عَيْدٍ المَدَعَ جِيزِي وَقَالَ أَدْمُ هٰذِهِ ٱلثُّونَيُّـةَ قَدْعَاهَا فَأَتَتْ. فَقَالَ لَمَّا خُذِي أَبْكِ، ١٠٠٠ فَأَكْبَك وَخَرْتُ عَلَى رَجُلَيْهِ وَسَجَدَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَأَخَذَتِ أَنِهَا وَمَضَتْ • عَلَيْ وَرَجَمَ البِشَاعُ إِلَى ٱلْجُجَالِ وَٱلْجُوعُ فِي ٱلْأَرْضُ . وَفَهَا كَانَ بَنُو ٱلْأُنْبِيَاءَ جَالِينَ أَمَامَهُ قَالَ الْسُلامِهِ هَنِي ٱلْهِدْرَ الْكُبْهِرَةَ وَأَطْلُخُ طَبِيعًا لِنِنِي ٱلْأَنْبِيَّةَ . ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى ٱلصَّحْرَآة لِيُعْطِمُ لِمُولًا فَصَادَفَ شِبْهَ جَنْنَهُ مَرْ يُو فَأَفْتَكُمْ مِنْهَا مِلْ أُوْبِهِ خَطْلًا وَجَأْآ بِهِ فَعَلْمَهُ فِي قَدْرُ ٱلطُّبِخِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَهِلُمُوا مَا هُوَّ . عِنْ أَمُ سُكَبُوا لِلرَّجَالِ لِيَأْكُلُوا فَلَمَّا أَكُلُوا مِنَ ٱلطُّيخِ صَامُوا وَقَالُوا فِي ٱلْمُدْرَمُوتُ يَا رَجُلَ أَفَهُ وَلَمْ يَعْدِرُوا أَنْ يَا كُلُوا . ١٠٠ فَالَ ٱلنُّونِي بِمَقِيقٍ فَأَلْمَاهُ فِي ٱلْهُدُرِ وَقَالَ ٱسْكُمْ فِقَوْمِ لِلْأَكْلُوا فَلَمْ يَجِدُوا بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْمُدُدسُوا . ١٤٠٤ وَإِنَّ رَجُلًا وَانَّى مِنْ بَعْلَ شَلِينَةً وَأَحْضَرَ لَرَجُلِ اللَّهِ خُوزَ بَوَاكبرهِ عِفْرِينَ رَغِيفًا مِنَ ٱلشُّعِيرِ وَسُلْبُ لَا طَرِينًا فِي جِرَابِهِ . فَشَالَ أَعْطِ ٱلْفُومَ فَيأْكُلُوا . و الله عَلَامُهُ مَا هَذَا أَضَمُ هَذَا أَمَامَ مِنَّةٍ رَجُلٍ. فَمَالَ أَعْدِ الْقُومَ فَيَأْكُوا لِأَنَّهُ كُمَّا قَالَ الرُّبِّ إِنَّهُمْ وَأَكْلُونَ وَيَغْمُلُ عَنَّهُم . كُلُلُكُ مُوَضَعَ بَيْنَ أَيدِيهِم فَأَحَكُوا وَفَضَلَ عَنَّهُمْ كَا قَالَ ٱلرُّبُّ

Digitizad by Google

مَوْلَاهُ وَرَآهُ هُ . \$35 وَبَيْنَا هُوَ يَتَكُمُ إِنَّا بِالنَّمُولِ مُفْدِدُ إِلَيْهِ فَقَالَ هَا إِنَّ هَذَا الذُّرُّ مِنْ قِبْل النَّهِ هَاذَا أُسْفِراً مِنْ قِبْل النَّهِ فَاذَا أَسْفِراً مِنَّ النَّهِ قِبْدُ

#### ألفمل السابغ

و في الله المناع المعموا كلام الرب كذا يَعُولُ الرب إله في مِفل السَّاعة مِن عَد يُبَاعُ مِكَالُ الشِّيدِ بِيقَالَ وَمِكَالًا الشَّهِرِ بِيقَالَ بِإِبْ السَّارِةِ . 3 مَن فَأَجَابَ رَجُلَ أَفَوْ الثَّلَاقِيُّ أَلَّذِي كَانَ ٱلْمِكَ يَسْتَبَدُ عَلَى يَدِهِ وَلَوْ فَخَوْ ٱلرَّبُّ كُوى فِي ٱلسَّمَآءَ هَلْ يَمُّ وْلِكَ . قَاجًابُهُ إِنَّكَ سَتَرَى وْلِكَ سِينَاكَ وَكُلِئُكَ لَا تَأْكُلُ مِنْهُ . ﴿ وَكُلَّ أَرْسَهُ رَجَال يُرْس عِنْدَمَدْخَلِ ٱلْبَابِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ مَا جُلُوسُنَا هُمُنَا إِلَى أَن غُوتَ. كَلْنُهُ إِنْ قُطَّا تَدْخُلُ ٱلْدِينَةَ فَنِي ٱلْمُدِيَّةِ خُوعٌ فَغُرْتُ هُنَاكَ وَإِنْ أَفْنَا هُهُنَامُتَا وَٱلْآنَ هَلُمْ تَطَلَقُ إِلَى عَلَّةِ أَرَامَ فَإِنْ أَنَّقُوا عَلَنَا عَشْنَا وَإِنْ أَمَاتُونَا مُتَنَا . ع عَلَى تَقَلُّموا وَقَتْ ٱلشُّفْقِ وَٱنْطَلَقُوا إِلَى عَنَّهِ أَرَامَ فَلَنُوا إِلَى أَصْمَى عَنَّةِ ٱلْأَرْاسِينَ ظَمْ يَكُن هُنَاكَ أَحَدُ. وفيك أنَّ ارْبُ كَانَ قَدْ أَسَمَ جَيْسَ الْأَدَامِينَ صَوْتَ مَرَاكِ وَصَوْتَ خَيْل صَوْتَ عَسُكَرَ عَظِيمٍ فَقَالَ كُلُّ مِنْهِمْ لِصَاحِبِهِ هُودًا مَلِكُ إِسْرًا يُلِلَ فَدِ أَسْتَأْمَرَ عَلَيْنَا مُلُوكً أَخِينَ وَمُلُوكَ ٱلْمُصْرِينَ لِيَأْتُوا عَلَيّا . ﴿ يَهِمْ فَقَامُوا وَمَرَاهُ اعِنْدَ ٱلشَّفَقِ وَخَلُوا خِيامُهُمْ وَخَيْلُمْ وَجِيرَهُمْ وَبَعِيْتِ أَغُمُّهُ عِمَلْنَا وَتَجُوا بِأَنفُسِم . عِنْ عَبَّهُ أُولَاكَ الْرُصُ إِلَ أَصْمَى أَلْحُلَّةٍ وَدَخَلُوا إحْدَى الْحَيَام وَأَحْكُلُوا وَشَر بُوا وَأَخَذُوا مِنْ هُنَاكَ فِينَّة وَذَهَا وَلَبَا المَوْمَضُوا وَخَبَاوهَا ثُمُّ عَادُوا وَدَخَلُوا خَيْةً أَخْرَى وَأَخَذُوا مِنْ هُنَاكَ وَمَضُوا وَخَبَاوا . ﴾ يَعْنِينٍ ثُمَّ قَالَ بَعَثْهُمْ يَنْعَنِي لَيْسَ مَا مَسْنَهُ حَسَنَا إِنْ قِيْمَنَا هَلَا يَوْمُ كِشْرَى وَتَحْنُ شَاكِلُونَ فَإِنْ تَلِثُنَا إِلَى أَنْ يُعِنِي السَّنِعُ صَبِعًا تَجْرِمِينَ . فَتَعَلَّوْ الْآنَ تَعْضُلُ وَتُغْرِفِي بَيْتِ الْكِ . وَ وَهِ عَلَاوًا وَكَادُوا وَالدُّوا وَالدُّوا وَالدِّيدَةِ وَأَخْبَرُوهُ فَا لِينَ إِنَّا أَيْنَا عَلَّهُ ٱلْأَرْاسِينَ ظَمْ مِكُنْ هُنَاكَ أَحَدُ وَلَاصَوْتُ إِنْسَانِ إِلَّا أَنَّ الْخَيْلَ مَرْبُوطَةٌ وَالْخُيْرَ مَرْبُوطَةٌ وَالْجِيْامَ بَمَالِكَ . ﴿ وَإِنَّا فَادَى ٱلْبُوَّابِينَ فَأَخْرُوا فِي بَيْتِ ٱلْمَكِ دَاخِلًا . ﴿ وَإِنَّا فَقَامَ ٱلْمَك لَلِا وَقَالَ لِمَسِيدِهِ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ مَا صَنَّمَهُ مَنَا ٱلْأَوْلِيقِينَ . قَدْ عَلَمُوا أَنَا جِيامٌ تُحْرَجُوا مِنَ الْحَدَّةِ لِيكُنُوا فِي العُمْرَاءَ فَا قِينَ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْدِينَةِ فَبَضْنَا عَلَيْهِم أَحْرَا وَ وَخَلْنَا ٱلْدِيَّةَ . عَنْهُ فَأَجَابَ أَحَدُ مَبِيهِ وَقَالَ إِيْرَسَلْ خَسَةٌ مِنَ ٱلْخَيلِ ٱلْأَلِقَيةِ ٱلَّتِي تَبَعَّت فِي ٱلْمَدِيَّةِ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ كَتَجْبِعِ مِنْ مَتِي فِيهَا مِنْ جَمُّودِ لِمُرَايْلِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ كَغْبِيعٍ مَنْ مَكَ مِنْ جُهُودِ إِسْرًا بِيلَ . زُسِلُ وَزَى . ١١٨ فَأَخَذُ وامْرُ كَيْقَ خَيْلِ وَوَجَّهَ بِما ٱلْمِكُ وَرَآهَ جَيْشِ ٱلْأَرْاسِينَ وَقَالَ أَمْضُوا وَٱنْظُرُوا . ١١٤ فَمَضَوا وَرَّآهُمُمْ إِلَى ٱلْأَدْدُنَ ظِذَا كُلُّ الطَّرِيقِ تَمْلُونَهُ ثِيَابًا وَأَمْتِمَـةً بِمَا طَرَحَهُ الْأَدَامِيُونَ مِنْ سُرْعَتِهمْ وَجَمَ ٱلرَّالُ لَ وَأَخْبَرُوا ٱلْمِكَ · عَلَيْهِ تَحْرَجَ ٱلشَّبُ وَٱلْتَهُوا عَلَّهُ ٱلْأَرْاسِينَ فَسَالَا مِكَالْ ٱلبَيدِ بِسِمَّالِ وَمِكَالَا ٱلنَّبِيرِ بِشَالَ كَا قَالَ ٱلنَّهِ وَإِنَّ ٱلْمُكَ وَكُلَّ عَلَى الْلِبِ الثَّلَاثُ الَّذِي يَسْتَدُعَلَى يَدِهِ فَعَلْمُ الشَّمْ فِي الْلِبِ فَاتَ كَمَّا قَالَ رَجُلُ أَشِهُ أَلْنِي تَكُلُّمَ حِينَ زَّلَ ٱلْمُكُ إِلَّهِ ، ١٤٤٤ فَإِنَّهُ أَلَّا تَكُلُّمُ دُجُلُ أَثْمِ إِلَى ٱلْمِكِ قَائِلًا مِكُونُ مِكَالَا اَلشُّعِرِ بِعَالِ وَمِكَالُ السِّجِدِ بِعَثَالِ فِي مِثْلُ السَّاعَةِ مِنَ الْفَدِفِي بَلِب السَّامرَةِ عِلَيْنِ وَأَجَابَ الثَّلَاقِ وَلَوْ فَعَ الرُّبُّ كُوى فِي السُّمَّاءَ هَلْ يَتِم مِثلُ ذٰلِكَ قَالَ إِنَّكَ سَنْزَى ذَلِكَ بِيَلَيْكَ وَلَٰكِنَّكَ لَا تَأْكُلُ بِنَهُ . ﴿ يَثِينُ فَأَصَلَهُ هُكُمَّا وَدَاسَهُ الثُّمْثُ فِي الْكِبِ فَعَلَتَ

#### ألفضل التامن

عِيْجَ وَكُمُّ أَلِينَاعُ الْمُرَادُ الَّيَ أَمْمًا الْهَا كَالِكُ فُرْمِ كَالْمَغِي أَلْتُ وَبَيْلُكِ وَأَلِّ خَيَّنَا الْمُقْنَ لَكِ لِأَنْ الرَّبُّ صَدْ دَعَا بِمُهِمِ قَلْوَ بَالِي عَلَى الْأَرْضِ سَبَّ سِينَ . عَيْنِهِ تَقْلَسُ الْمُرَادُ وَقَلْلُتْ كَا قَالَ رَئِمْلُ الْهُ وَمَشَنْ هِي وَبَيْثُ وَرَّلْ لِمَرْضِ فَلْسَلِينَ سَبِّ سِينَ . عَيْنِهِ وَقَانَ هِذَهُ النِّيْفَةُ النَّهِ إِلَيْنِينَ أَنْ الزَّادُ قَافَتْ مِنْ

### ارْسُ كَا لَجْ ِ أَلْفَصْلُ السَّلاسُ

وَقَالَ بُو الْأَنْهِا ۚ لِأَلِينَاعَ إِنَّ هُذَا الْوَضِمَ الَّذِي غَنْ مُقِيمُونَ فِيهِ يَحَشَّرَ تك قَدْ شَاقَ بَا عِنْ فَالْسِرْ إِلَى الْأَرْدُنّ وَيَاخُذُ كُلُّ رَبُل عَشَبَّةً مِنْ هُمَاكُ وَتَمْتُمْ لَنَا هُنَاكَ مَوْضًا لِمُقَالِمًا . فَقَالَ سِيرُوا . وي قَلَالَ أَحَدُهُمْ تَفَشَّلْ بِالنَّفَابِ مَمْ عَبِيدك . صَالَ أَذْعَبُ عِنْهِ وَانْطَلَقَ مَهُمْ فَوَاقُوا ٱلْأَدْدُنَّ وَقَلَمُوا ٱلْحُقْبِ. عِنْهِ وَفِيا أَحَكُمْ يُقْطَمُ خَشَبَةً سَقَطَ الْحَدِيدُ فِي ٱلْمَاءَ فَصَاحَ وَقَالَ آهِ يَاسَبِدِي إِنَّا هُوَعَادِيَّة . وي فَالْ رَبُلُ اللهِ أَنْ سَعْطَ فَأَرَاهُ ٱلْوَضَ . فَعْطَ عُودًا وَرَمَاهُ هُنَاكَ قَمَامَ ٱلْمُدِيدُ. وي فَقَالَ لَهُ خُذُهُ إِلِكَ فَدُ يَدَهُ وَأَخَذَهُ . وي وَكَانَ مَكُ أَرَامَ عُكَادِبُ إِسْرَائِيلَ مَّاوَسْ عَبِيدُهُ كَانِلا مُكُولُ عَلْتِي فِي مَوْضِع كُلَّا ، عَنْ عَرْجُهُ دَجْ لُ اللهِ إِلَى مَكِ إِسْرَائِسِلْ يَقُولُ ٱحْفَظْ مِنْ أَنْ تَنْبُرُ إِلْ هَذَا الْوَضِعِ فَإِنَّ الْأَوَامِينَ الْوَلُونَ هُنَاك. كَنْ اللَّهُ عَدْ رَجُلُ اللَّهِ إِلَى الْمُونِعِ إِلَّذِي قَالَ لَهُ عَدْ رَجُلُ اللَّهِ وَحَدَّرَهُ مِنْ \* وَتَحْفُظُ هَنَاكُ لَا مُرَّةً وَلَا مُرْتَيْنِ . عِنْ فَأَضْطَرِ قَلْ مَلِكِ أَزَامَ مِنْ هَذَا ٱلْأَالِ وَدَعَا عَيدة وقال لمم ألا غيروني من ينا مَع مَلِك إِسْرا ين . عَلَيْ قَالَ أَحَدُ عَيد كلا يًا سَيْدِي ٱلْمَاكَ أَنَّا أَلِيشَاعُ ٱلَّتِي أَلْمَتِي فِي إِسْرَائِيلَ هُوَ يُخْبِرُ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ بَا تَتَكَلَّمُ بِهِ فِي نُخْلَعَ مَنَىابِكَ . ﴿ وَهِي فَتَالَ ٱمْضُوا وَٱنْظُرُوا فِي أَيْ ٱلْوَامِنِمِ هُوَحَتَّى أَبْتَ وَأَخْذُهُ وَأَخِرُ وَقِيلَ لَهُ هُوذًا فِي دُونَانَ . ١١٨ قَرَجُهُ إِلَى ثُمُّ غَيْلًا وَمَرَاكَ وَجَيْثًا كَثِيرًا فَعِكُ وا لَيْلًا وَأَحَامُوا بِالْمَدِينَةِ . عَنْ وَهَمْنَ غُلامُ رَجُلِ اللهِ بَاكِرَا وَمُرْجَ فَإِذَا جَيْشٌ مُحِطُ بِٱلْدِينَةِ وَخَيْلُ وَمَراحِكِ فَتَالَ لَهُ غُلَامُهُ آهِ يَا سَبِيي مَاذَا نَصْنَمُ. والله قَعَالَ لا تُعَنَّ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ مَمَّا أَكْثَرُ مِنَ ٱلَّذِينَ مَمَّمُ . عَنَا لَا تَعَنَّ فَإِنَّ النِياعُ وَقَالَ يَا رَبِ ٱكْشِفْ عَنَ مِينَهِ لِيَرَى . فَكَتَفَ الرُّبُّ عَنْ عَيْنَى ٱلنَّلَامِ فَرَأَى فَإِذَا ٱلْجَبَـلُ مُلُورُ خَيْلًا وَمُرَاكِ قَادِ حَولَ أَلِيشَاعَ . ١٠ وَلَا تَرْفُوا إِنَّهِ دَعَا أَلِيشَاعُ إِلَّ ٱلرَّبِّ وَقَالَ أَشْرِبْ هٰنِهِ ٱلْأُمَّةُ إِلْمَنَى فَشَرَبَهُمْ بِٱلْمَنَى كَمَّا قَالَ أَلِيثَاعُ. ١١٤ قَالَ لَمْمَ أَلِيثَامُ لَبِسَتْ هٰذِهِ هِيَ ٱلطَّرِيقَ وَلَاهٰذِهُ هِيَ ٱلْمَدِيَّةَ تَتَالَوْا وَرَّآلِي فَأَسِيرَ بَكُمْ إِلَىٰ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي تَطَلَّبُونَهُ ضَارَ بِهِمْ إِلَى ٱلنَّارِرَةِ . ﴿ يَعِيْهِ كُفَّا دَخَلُوا ٱلنَّارِرَةَ قَالَ أَلِيشَاعُ أَنْتُمْ فِادَبِ غُيونَ هُولَاءَ لِيُعِيرُوا فَنَمُ الرُّبُّ غُيُونَهُمْ فَأَبْصَرُوا فَإِذَاهُمْ فِي وَسَطِّ ٱلنَّايِرَةِ ، عِنْهِ فَقَالَ مَكِنُ إِسْرَائِيلَ لِأَلِيتَاعَ حِينَ ذَا هُمْ هَلِ أَضْرِبُ يَا أَبِتِ هَلْ أَخْرِبْ. عِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَغْرِبْ أَلَمَكَ أَنْتَ أَسْرَتُهُمْ بِسُيْكَ وَتَوْسِكَ فَعَفْرِبُهُمْ . ضَعْ أَمَاتُهُمْ خُبِزًا وَمَا لَا كُلُوا وَيَشَرَ يُوا ثُمُّ يُصَرِفُونَ إِلَى سَيِدِهُمْ . عَلَيْ فَأَسْخَ لَهُم مَأَذَةً عَظِيَةً فَاكْلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ أَطْلَقُهُمْ فَضُوا إِلَى سَبِيعِمْ وَأَمْ يُكُودُ غُزَاة أَدَامَ كَأُوْنَ أَرْضَ إسرائيل مِن بعد . ويهي وكان بعد ذلك أن جم بهدد مك أدام جيم عسكر ، وصد وَحَاصَرَ ٱلنَّامِرَةَ . عِنْ فَحَمَّانَ فِي ٱلنَّامِرَةِ جُوعٌ شَدِيدٌ وَهُمْ عَاصِرُونَ لَمَاحَتَّى صَادَ دَأْسُ الْخِنَادِ بِثَمَانِينَ مِنَ الْبَشَّةِ وَدُهُمُ مَّدٍّ مِنْ ذِبِّلِ الْخَنَامِ بِخَسْتَةٍ مِنَ الْبَشَّةِ . وَاللَّهُ وَمَيْنَا كُلُّ مَكِ لُهُ إِسْرًا يُلِلَّ عَايِزًا عَلَى السُّودِ إِذَا بِأَمْرَأَةٍ سَرَحَت إلَيهِ تَعُولُ أَغِث يَا سَبِي ٱلْمِكَ . ١٤٤٤ قَالَ لَمَا إِنَّ ٱلرَّبُّ لَمْ يُعْكِ فَنْ أَيْنَ أَعِنْكِ أَمَّا أَمِنَ ٱلْبَيْدِ مْ مِنَ الْمُمرَةِ ، عِنْ مُمَّ قَالَ لَمَا اللَّهُ مَا شَأَلْكِ . قَالَتْ إِنَّ هٰنِهِ الْرَأَةَ قَالَتْ لِي هَاتِي أَجَكِ فَاكُلُهُ ٱلْيُومَ وَفَدا تَأْكُلُ ٱلنِي . عَنْ اللَّهِ فَالْكُلَّاهُ وَقُلْتُ لَمَّا فِي ٱلْيُوم ٱلتَّانِي مَاتِي ٱبْلِكِ بِتَأْكُمُهُ فَأَخْمَتِ ٱبْهَا . عَنْهِ فَلَمَّا سِمَ ٱلْمِكُ كَلَامَ ٱلْمِرَاةِ مَزَّقَ ثِيَابُهُ وَهُو مَا يُو عَلَى ٱلدُّودِ فَعَظَرَ ٱلشُّبُ كَإِذَا عَلَى بَدَيْهِ مِنْ عَيْنِ تَحْتِ ثِيابِهِ . عَلِيم وقال كَذَا يَضُمُ اللهُ بِي وَكُمَّا يَذِيدُ إِنْ بَيِّيَ وَأَلْمُ أَلِيشَاءَ بْنِ شَافَاطَ عَلْيُهِ أَلُوْمَ . عَيْ وَكَانَ أَلِيشَاعُ جَالِمًا فِي بَيْتِهِ وَالشُّيْرِخُ جُلُوسُ مَمَهُ فَوَجَّهَ ٱلْمِكُ دَجُلًا يَمُنْ بَيْنَ يَدَاهِ و فَعُبْلَ أَنْ يَهِلَ ٱلسُّولُ إِنَّهِ قَالَ عِنْكُوخِ أَزَانِهُمْ كَيْفَ بَعَثَ ٱبْنُ أَفْتَالِ هُذَا لِتَعْلَمِ وَأَبِي فَانْظُرُوا فَإِذَا دَخَلَ ٱلرُّسُولُ فَأَغْلُوا ٱلْبَابَ وَأَصْفَطُوهُ فِي ٱلْبَابِ . أَلَيْسَ صَوْتُ دِجْلَى

لْرُضَ فَلْسَطِينَ وَمَرَجَتْ تَسْتَغِيثُ بِٱلْمِكِ لِأَجْلِ بَيْنِهَا وَحُلْهَا \* كَلِينَ وَكَانَ ٱلْمِكُ يُكِلُّمُ جِيزِيَ غُلامَ رَجُلِ أَفِهِ قَا لِلْأَصُّ عَلَى جَمِعَ ٱلْسَقَامُ ٱلِّي مَنْهَا ٱلِيشَاعُ . يَمْ يَكُ فَيْهَا هُوَيَفُصُ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ أَهَا مِنا إِذَا إِلْمُ أَوْ أَلِي أَحَا أَبُّهَا مَنْعَيثُ إِلْهِ لِأَجْل يَمْهَا وَحُلُهَا . فَقَالَ جِيمَزِي مِا سَيْدِي أَلْكِ هَذِهُ هِيَ أَلْرَأَةُ وَهَذَا هُوَ أَبْهَا أَلْذِي أَحَاهُ أَلْمَنَاعُ. عَنْ فَمَالَ ٱلْكُ ٱلْرَأَةَ فَأَخْبَرُهُ. فَأَصْلَاهَا ٱلَّكُ أَحَدَ خَصْبَانِهِ وَقَالَ لَهُ لْوَدُدْ لَمَا جَمِيمَ مَا هُوَ لَمَا زَّكُلُ غِلالِ خَلْهِمَا مُذْ يَوْمَ ظَارَفَتِ ٱلْأَرْضَ إِلَى ٱلْآنَ. وَيَ وَوَافَى أَلْمِشَاعُ مِمَشْقَ وَكَانَ بَهْدَدُ مَكُ أَزَامَ مَرِيشًا فَأَخْيِرَ وَقِيلَ لَهُ قَدْ وَافَى وَجُلُ أَفِيهِ إِلَى هُمُنا . عِنْ فَقَالَ ٱللَّهُ خَزَا يُولَ خُذُ فِي يَدِكُ هَدِيَّةٌ وَأَفْصَ لِأَسْتَفَال رَجْلِ اللَّهِ وَٱسْأَلِ ٱلزَّبِّ بِهِ قَائِلًا هَلْ أَيْراً مِنْ مَرَضِي هٰذَا ﴿ يَحْيَثُمُ فَضَى حَزائِلْ لِأَسْتُمْ إِلِي وَأَخَذَ فِي بَدِهِ هَدِيَّةً وَهُلَ أَرْبَعِنَ جُسَلًا مِنْ أَجْوَدِمَا فِي دِمَشْقَ وَجَّأَة وَوَقَفَ مِينَ يَدَنِهِ وَقَالَ إِنَّ ٱبْنَكَ بَهْدَدُ مَكِ أَزَّامَ وَجُهَى إِلَيْكَ قَائِلًا هَلَ أَيْراً مِن مَرْضَى هٰذَا. عِنْهِ عَمَالَ لَهُ أَلِيشَاعُ أَمْضَ وَقُلْ لَهُ لَنْ تَبَرّاً فَقَدْ أَوَانِي ٱلرَّبّ أَتُهُ مُونَ . ١١٠ مُمَ مُنْ مَنْ مَطْرَهُ وَحَدَّقَ بِهِ إِلَهِ حَقَّ قَلِقَ ثُمُّ بَكِي رَجُلُ أَلْهِ . ١ المُنظَالَ لَهُ حَزَائِيلُ مَا بَالُ سَبْدِي يَبِحِي. فَعَالَ لِأَنِي عَلِمَتُ كَا سَتَعَنَّفُ مِينِي إِسْرَائِلَ مِنَ ٱلسُّوه فَإِنُّكَ سَخْرِقُ حُمُوبَهُمْ بِٱلنَّارِ وَتَقُتُلُ فِتَكِانَهُمْ بِٱلسُّيْفِ وَتَشْدَحُ أَطْعَالَهُمْ وَتَشُقُّ حَبَالَاهُمْ . عِنْ فِي قَالَ حَزَايُولُ مَنْ عَبْدُكُ ٱلْكُلْبِ حَقَّى يَفْلُ هَذَا ٱلْأَمْرِ ٱلْسَطِيمَ . فَتَالَ البِشَاعُ إِنَّ الرَّبِّ قَدْ أَوَانِيكَ مَلِكَاعَلَى أَوَامَ . وَيَعْتَقِ فَأَسْرَفَ عَنْ ألبِشَاعَ وَوَحَلَ عَلَى سَيْدِهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا قَالَ لَكَ أَلِيشَامُ . فَقَالَ قَالَ لِي إِنَّكَ تَعِيشُ . عَنَا فَمُ إِنَّهُ فِي ٱلْقَدِ أَخَذَ قُطِيفَةً وَغَيْسَهَا بِالْمَاءَ وَبُسَطِّهَا عَلَى وَجِهِ فَاتَ وَمَكَ مَزَا يُلِ مَكَانَهُ . وَفِي ٱلسُّنَّةِ ٱلْخَلِيسَةِ لُودَامَ بِن أَخَابَ مَكِ إِسْرَا يُلِلْ وَيُ شَافَاطُ مَا لِكُ عَلَى يَهُوفَا مَلِكَ يُورَامُ بْنُ يُوشَاظُوا مَلِي بَهُوذَا . عَلَيْكِ وَكَانَ ٱبْنَ ٱلْتَكِينِ وَٱلْآلِينَ سَنَةً حينَ مَك وَمَلَتُ كَانِيَ سنينَ بِأُودَ شَلِيمَ . يَنْ إِلَيْ وَسَادَ فِي طَرِيقِ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ عَلَى حَسَبِ مَا صَمَمَ بَيْتُ أَمَالَ لِأَنَّهُ كَانَ مُرَّوَّمًا مِأْنِهَ أَمَالَ وَمَنَمَ الثَّرُّ فِ مَنْى الرُّبِّ. عَن فَلَم نِشَا ٱلرَّتْ أَنْ يُدِدُ يَهُوذًا مِنْ أَجِلَ دَاوُدُ عَنِدِهِ كَمَّا صَحَانَ قَدْ قَالَ لَهُ إِنَّهُ يُعلِيهِ سراجًا لَهُ وَلِينِهِ كُلُّ الْأَيُّامِ ، عَلَيْنَ وَفِي أَيْلِهِ خَرَجَ الْأَدُومِيُونَ مِنْ تَحْتِ أَيْدِي يَهُوذَا وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ مَلَكًا . ١١٦٤ فَتَبَرْ يُودَامُ إِلَى صَاعِيرَ وَمَتْ جَيِمْ ٱلْرَاكِ وَنَهْضَ لَلْا وَضَرَبَ الْأَوْدِينِينَ الْعُيطِينَ بِهِ وَدُوسًا ۚ الْمُرَاكِ مَهْرَبِ الشُّبِّ إِلَى خِيامٍ \* عَلَيْنَ وَلَا قَالُ ٱلْأَدُوبِيُونَ خَلوِجِينَ مِنْ تَحْتِ أَبْدِي يَهُوذَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا . وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ تُمَّرُفَتْ إِنَّهُ . عِنْ وَبَيْنَهُ أَخَادِ فُورَامَ وَكُلُّ مَا صَنَمَ مَكُنُوبَهُ فِي سِفْر أَخَارِ ٱلْأَيَّام لْلُوك يَبُوذَا . وَإِنْ وَأَضْعَجَ إِوْدَامُ مَمَ أَبَاتِهِ وَقُورَمَمَ آبَاتِهِ فِي مَدِينَةٍ دَاوُدُ وَمَكَ أَمَرُ يَا أَبْلُهُ مُنَاهُ. ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ الكَّايَةُ عَفْرَةَ لِوْدَامَ أَنِ أَخَابَ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ مَكَ أَعْزَا أِنُ وُ زَامَ مَكِ يَهُوذًا . ٢ وَكَانَ أَخْرُهَا أَبْنَ أَنْتَيْنَ وَعَشْرِينَ سَنَةً جِينَ مَكَ وَمَكَ سَنَةً وَاحِدَةً بِلْوَدَ صَلِيمٍ . وَأَمْمُ أَنَّهِ عَلَمَا بِلْتُ عُمْرِيَ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ . عَلَيْ وَسَادَ فِي طَرِيقِ بَيْتِ أَكَّالَ وَمَنْمَ الثِّرُّ فِي عَنِّي الرُّبِّ كَيْتِ أَكَّابَ لِأَنَّهُ كَانَ مُصَاهِرًا لِيْتِ أَكْابَ. عَدِيْرَ مَعْ مُودَامَ ثِنِ أَشَابَ لِيمَالِ مَرَائِيلَ مَدِهِ أَدَامَ فِي دَامُوتَ جِلْمَادَ فَضَرَبَ الْأَوْلِمِينَ غُورًامُ عِنْهِ فَرَجَعَ غُورًامُ الْلِكُ لِيَمَا لَجُ فِي غِرْمِيلَ مِنَ الْجُرَاحِ ٱلْتِي أَمَانِهُ بِهَا ٱلْأَدَامِينُونَ فِي وَامُوتَ عِنْدَ مُفَاتَلَتِهِ لِزَائِيلَ مَلِكِ أَوَامَ . وَزُلَل أَمَزُ مَا بَنُ يُورَامَ مَكِ يَهُوذَا لِيُعُودُ يُورَامُ بْنَ أَخَابَ فِي يَزْدَعِلَ فِي مَرَضِهِ

### ألفضل التآسغ

عَيْدٍ وَدَعَا أَلِيشَاعُ الْتِي أَخَدَ بَنِي الْأَنْبِيَادُ وَقَالَ لَهُ الْشَـدُدُ خَفُولِكَ وَخَذَ قَادُورَة اللّهُ مِن هَذِهِ فِي بَدِكَ وَالْمُعْوِلِلَ وَالْمُوتَ خِلْفَةَ ﴿ يَجْمِيعٌ فَإِذَا سِرْتَ إِلَى هُمَاكُ ثَرَى لِمُنَاكَ بِلَمْنُو بَنَ يُوشَافُكُ فِي غَيْمٍ فَالْمُنْفُلُ وَأَفْفُ مِنْ بَيْنِ إِخْوَتِهِ وَأَذْخِلُا خُفْنَعًا مِنْنَ خُفْرَمِ عِيْنِيْقٍ وَخُفْلًا قَادُورَةً النَّهُمْ وَشُبُّ عَلَى رَاْمِهِ وَقُلْ كَفَانًا قَالَ الرَّبُ إِنِّي

مَسْمَتُكَ مَلَكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ ثُمَّ أَنْتُمَ ٱلْبَابَ وَٱخْرُبْ وَلَا تَفِفْ. ١٠٠٠ فَهَى ٱلْفَلَامُ أَيْ غُلامُ ٱلَّذِي إِلَى رَامُوتَ جَلِمَادَ ﴿ يَعِينِهِ وَدَخَلَ فَإِذَا رُوْسًا ٓ ٱلْجَيْسُ جُلُوسُ فَقَالَ إِنْ لِي إِلَيْكَ أَيُّهَا ٱلرُّ نِيسُ كَلَامًا ۚ فَقَالَ مَاهُو إِلَى مَنْ مِنْ جَلَعْتَا ۚ فَقَالَ إِلَكَ أَيْسَا ٱرُّ نِينُ. عَنِينَ فَمَّامَ وَوَخَلَ ٱلْيَبْتَ فَصَبِّ ٱلدُّهِنَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ لَهُ هَكَذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِلَ إِنِّي مَسَحَنَكَ مَلِكَاعَلَى شَعْبِ ٱلرَّبِ عَلَى إِسْرَائِيلَ · كَانِيكِ فَأَمْرُبَ بَيْتَ أَحْآبَ مَوْلَاكَ فَأَنْتَهُمَ لِيمَا أَعْبِدِي وَأَنْهَا آي وَدِما أَجْهِم عَبِيدِ أَرْبُو مِنْ بَعد إنذا بل عَنْ يَبِيدَ بَعِيعُ يَبْتِ أَحَابَ وَأَصْلَعَ لِأَعَابَ كُلَّ بَا إِلْ بِمَا فِلْ مِنْ عَجُودَ وَمُطلَق فِي إِسْرَائِيلَ عِنْ وَأَجْمَـلَ مَيْتَ أَمَاكُ كَيْتِ بَادْجُهُمْ بْنِ نَبَاطَ وَكَيْتِ بَشَا بْنِ أَجِيًا . ﴿ وَإِنَّا إِذَا بَلُ فَتَأَكُّلُمَا ٱلْكِبَلَابُ فِي خَمَّل فِرْدَعِيلَ وَلَا يَعْفِينُهَا دَافِنُ . وَخُخَ ٱلْبَابَ وَهَرَبَ . عِنْهِ عَنْزَجَ يَاهُو إِلَى عَبِيدِ سَيْدِهِ فَقَالُوا لَهُ أَخَيرُ لِلَاذَا جَآهَكُ هَذَا الْجُنُونْ. فَقَالَ لَمْمُ أَنْهُمْ تَمْرِفُونَ هَمَا الرَّبْلَ وَكَلامَهُ . عِنْهِمْ فَقَالُوا كَلِبْ فَأَخِرْنا . فَقَالَ لَمْ كُلِّنِي بَكِذًا وكَنَا قَائِلًا مُكْفَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِنِّي مَضَاكَ مَلِكًا عَلَى إسْرَائِيلَ. ويهج فَلَدُرُوا وَأَخَذَ كُلُّ رَجُل ثِيَّابُهُ وَجَمَّلُوهَا تَحْتُهُ عِنْدَ أَعْلَى ٱلدَّرْجِ وَفَخُوا فِي ٱلْدُوقِ وَقَالُوا قَــَدْ مَلَكَ يَاهُو . ﴿ لَهُ فَيْ وَحَالَفَ يَاهُو بُنُ لِمُشَافَاطَ بْنِ يُمْشِيَ عَلَى لِمُرَامَ وَكَانَ يُورَامُ مُعَافِظًا عَلَى وَامُوتَ جِلْمَادَ هُو وَجِيمُ إِسْرَائِكِ لَ مِنْ مَزَائِيلَ مَكِ أَوَامَ جِيْجٍ وَكَانَ مُورَامُ ٱلْمِكُ قَدْ رَجَمَ لِكُي يَمَاجُ فِي فِرْدَعِلَ مِنَ ٱلْجِرَاحِ ٱلْتِي أَصَابَهُ بِهَا ٱلْأَرَابِيُّونَ عِنْدَمُفَا تَلْتِه لِمَرَّا يُلِ مَلْكِ أَدَامَ . قَثَالَ يَاهُو إِنْ طَابَتْ أَنفُ كُمْ فَلا يَخْرُجُنَّ مُنْفَكُ مِنَ ٱللَّذِينَةِ فَيضَى وَيُخْبِرَ فِي يِزْدَعِلَ عَلَيْكِ وَذَكِ يَاهُو وَذَهَبَ إِلَى يزْدَعِلَ لِأَنَّ يُورَامَ كَانَ مُصْعَجِهَا هُمَاكَ وَقَدِ أَنْحَدَرُ إِلَيْهِ أَمْزُيا مَكِ يَهُوذَا لِيَمُودُهُ . ١ ٱلرَّفِبُ وَاقِفَا عَلَى ٱلْبُرْجِ فِي بِزْرَعِيلَ مَرَأَى جَلْعَةً بَاهُو مُشْبَةً ثَمَّالَ إِنِي أَرَى جَلْعَةً ، فَقَالَ عُورًامُ خُذْ فَارسًا وَأَ نَفِذُهُ قِلِمَالَهِمْ وَلَيْلُ أَسَلَامُ . عَنْ الْمَدِينُ وَأَسْتُمْ لَهُمْ وَقَال هَكُنَا قَالَ ٱلْمِكُ أَسَلَامُ ، فَقَالَ يَاهُو مَا شَأَنُكَ وَٱلسُّلَامَ دُرْ إِلَى وَرَأَتِي ، فَأَخَيرَ ٱلرُّفيتُ فَا يَلَا قَدْ صَارَ ٱلرَّسُولُ إِنَّهِمْ وَلَمْ يَرْجِعْ ﴿ كُنِّيكِ فُوَجَّةَ فَارِسًا آخَرَ فَأَنَّاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ مَكُذَا قَالَ ٱلْمُكُ أَسَلَامُ . فَقَالَ يَاهُو مَا شَأَنْكَ وَالسُّلامَ دُوْ إِلَى وَرَّآلِي . عَيْنِ فَأَخْرَ ٱلرَّقِيبُ وَقَالَ قَدْ صَادَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَرْجِعْ وَالسَّوْقُ لِيشْيِهُ سَوْقَ يَاهُوَ بْنِي غِيْمِي لِأَنَّهُ يَسُوقُ بنند. ويه فقال يُودَامُ أَشَدُهُ . فَمُدُتْ مَرْكَبُهُ وَمَرْجَ يُودَامُ مَكِ إِسْرَائِلَ وَأَمَرْ يَا مَكُ يَهُوذَا كُلُ وَاحدِ مِنْهَا فِي مَرْكَيةِ مَرْجَا لِأَسْمُبَالِ يَاهُو فَصَادَقَاهُ عِنْدَ حَل تألوت ٱلْيَزْرَعِيلِي . عِينِهِ فَلَمَّا رَأَى يُورَامُ يَاهُو قَالَ لَهُ أَسَلامٌ يَا يَاهُو . فَقَالَ أَيُّ سَلَامٍ مَا ذَامَ خُبُورُ إِذَا إِلَى أَمَّكَ وَعِمْ هَا ٱلْكَثِيرِ . عِنْ إِفَرَدُ عُورَامُ يَدْيُهِ وَهَرَبَ وَقَالَ لأَحْزَيا خَانَةُ مَا أَحَرُ مَا . كِنْ إِلَى فَتَبَسَ بِالْهُو بِيَدِمِ عَلَى ٱلْتُوْسِ وَرَقِي يُورَامَ بَيْنَ فِرَاعَهِ فَفَذَ ٱلسَّهُمْ مِنْ قَلْهِ وَخَرُّ فِي مَرْكَتِهِ . عَيْنَ فَقَالَ لِبِدَفَارَ ثَلَا ثِيهِ خَذَهُ وَأَطْرَحُهُ فِي حِصَّةِ حَثْل نَابُوتَ ٱلْبِرْدَعِيلِي وَآذَكُم إِذْ كُنْتُ وَآكِا أَنَا وَأَنْتَ مَمَا وَدَا الْمَالَ أَيهِ كَيْفَ جَلَ ارْبُ عَلَيْهِ هَذَا الْمِلْلَ . عَلَيْهِ مِنْ أَجُل دَم تَالُوتَ وَدِمَا وَبَيْهِ الَّتِي وَأَيْمًا بالأَمْس يُّولُ ٱلرُّبُّ لَأَجْازَيُّكَ فِي هٰذِهِ ٱلْخُلَّةِ يَقُولُ ٱلرُّبُّ وَالْلَآنَ ٱرْضَهُ وَٱطْرَحْهُ فِ ٱلْحُلَّةَ عَلَى حَسَبِ قُول ٱلرَّبِ . ويَعَلَى وَلَّا وَأَى ذَٰ إِلَكَ أَمَرْ يَا مَكُ يَهُوذَا هَرَبَ فِي طَرِيق بَيْتِ ٱلْكُنَانِ فُرِي يَاهُو فِي إِثْرِهِ وَقَالَ ٱدْمُوهُ . فَرَمُوهُ أَيْنَا فِي ٱلْمُكَيِّدِ فِي عَنَّبَةِ جُودَ ٱلَّتِي عِنْدُ بِلَمَامَ فَهِرَبِ إِلَى عَبِدُو وَمَلَ هُنَاكَ . عَبِيدٌ عَمَلُهُ عَبِيدُهُ فِي ٱلْمُرْكَةِ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَدَفَنُوهُ فِي قَبْرِهِ مَمَ آلَانِهِ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ ، عَنْ إِلَيْنَةِ أَلَادِيَةً عَصْرَةَ لِيُورَامَ بْن أَخَابَ مَكَ أَمْرُ يَاعَلَى يَهُوذَا . عَنْ يَمْ مُ مَثَلَ يَاهُو يَزْرَعِيلَ فَلَمَّا سِمَتْ إِيزَا بَل تَحَلَث عَيْنِهَا وَدُوَّيَتُ رَأْسُهَا وَأَشْرَفَتْ مِنْ طَاقَ . عَنَيْهُ فَلَمَّا دَخَلَ يَاهُو مِنَ أَلْبَابِ قَالَت أَسْلامُ لِزِيْرِي فَا تِل سَيْدِهِ . عَنْ فَي فَرَفَعَ وَجَهُ إِلَى تَحْوِ الطَّاقِ وَكَالَ مَنْ مَني . فَأَشْرَفَ أَثْنَانِ أَوْ تَلَاثَةُ مِنَ ٱلْحُسْيَانِ . عِنْهِ فَقَالَ أَطْرَحُوهَا فَطَرَحُوهَا فَتَرَشَّشُ مِن دَمِاعَلي أَلْمَا يُعْلِ وَعَلَى الْخَيْلِ وَدَاسَتُهَا . عَنْهِ مُ مُعَلِّ وَأَحْسَلَ وَشَرِبَ وَقَالَ ٱكْتَقَدُوا هَذِهِ ٱلْلَمُونَةَ وَآدُفُوهَا لِأَنَّهَا بِنْتُ مَكِ. عِنْ فَمَنوا لِيَدْفُوهَا فَلَمْ تَجِدُوا مِنهَا إلَّا جُجُمَّتُهَا

وَرَجَلِيّا وَكُنْيَكَ . هَا إِنْهِمْ فَعَادُوا وَأَخْرُوهُ فَعَالَ هَذَا كُلامُ الرَّبِ أَذِي تَكُمَّ بِهِ عَل يَـنَانُ عَنْدِهِ إِلِينًا النَّشِي قَائِلًا فِي خَلْ يِزْرَعِنَ ثَاكُلُّ الْسَكِلابِ لَمْ إِيَّالُ هِمُنِيْهِمْ وَتَكُونُ جُنَّةً إِيرَائِلَ كَالَزِيلَ عَلَى وَجِهِ الشَّكْرَاءَ فِي خَلْو يِرْدَعِيلَ حَتَى لاَ يَقَالُ هُمُوهُ إِيرَائِيلُ وَتَكُونُ جُنَّةً إِيرَائِلَ كَالزِّبِلُ عَلَى وَجِهِ الشَّكْرَاءَ فِي خَلْو يِرْدِعِلَ حَقً

### ألفصل العاشر

وَكَانَ لِأَمْآبَ سَنُونَ أَبَّا فِي ٱلسَّارِزَةِ . فَكُتُبَ يَاهُو كُتُبًّا إِلَى ٱلسَّارِزَةِ إِلَى رُوْسَاءَ إِسْرَائِيلِ الشُّيوخِ وَإِلَى مُرَّتِي أَخَابُ قَائِسُلا ﷺ ٱلْآنَ عِنْدَ وُدُودِ كِتَابِي هْلَا إِلَيْكُمْ وَعِنْدُكُمْ بَّنُو سَيْدِكُمْ وَعَنْدُكُمْ ٱلْرَاكِ وَٱلْخَيْلُ وَمَدِينَةٌ نُحَشَّةٌ وَالبَّلاحُ جيهم الظروا الأفضل والأصلح من مني سَلِيكم وأخلسوه عَلى عَرْش أبيه وقالموا عَنْ يَيْتِ سَيْدِيكُمْ . ﴿ يَكُمُمُ خُلَفُوا جَدًا جَدًا وَقَالُوا هُوذَا مَلَكَانِ لَمْ يَثِبًا أَمَامُهُ فَكَيْفَ تَثْلِتُ غُنْنُ . عِنْ عَارْسُلَ قَيْمُ ٱلْيُتِ وَحَاكُمُ ٱلْمُدِينَةِ وَٱلشُّيُوحُ وَٱلْمُؤُّونَ إِلَى بِاهُو فَالِمِينَ إِنَّا نَحْنُ عَبِدُكَ وَكُلُّ مَا ظُتُ لَنَا نَفُلُهُ ۚ لَا نُفِيمُ أَحَدًا مَلِكًا وَمَا يَصُلُنُ فِي عَبْدُكَ فَاقْمَلُهُ ۗ رُوُّوسَ الرِّجَالِ أَنِهَ سَيْدِكُمْ وَتَعَالُوا إِلَى فِي مِثْلِ ٱلسَّاعَةِ مِنْ غَدِ إِلَى فِرْرَعِيلَ. وَكَانَ بُو ٱلْكِ تَسْبِينَ رَجُلاً عِندَ عُظْمًا ۚ ٱلْمُدِينَةِ ٱلَّذِينَ رَبُّوهُمْ . عَنْ إِلَا عَدْ أَكْمَابُ إِلَيْهِمْ أَخَذُوا أَبَّآهُ ٱلْمِكِ وَذَيُّوا ٱلسَّبِينَ رَجُلًا وَجَمَلُوا رُؤُوسَهُمْ فِي سِلالِ وَوَجُوهَا إِلَيْهِ فِي يَزْمِيلَ . عَنْهِ فَهِ أَلْسُولُ وَأَخْرَهُ قَالِلَّا قَدْ أَثْوًا بِأُوْوسَ بَنِي ٱلْمِكِ. فَقَالَ أَجْمُلُوهَا كُوْمَتِينِ عِنْدُ مَدْخُلِ ٱلْبَابِ إِلَى ٱلْنَدَاةِ ، عِنْ فَلَمَّا كَانْتِ ٱلْنَدَاةُ غَرَجَ وَوَقَتَ وَقَالَ لِجَسِمِ الشَّنْبِ أَنْتُمْ أَنْرِا ۚ هَا نَذَا قَدْ خَافَتْ عَلَى سَبِينِ وَقَطَّهُ وَلَكِنْ مَن ٱلَّذِي قَتَلَ هُولَآ أَ أَجْمَعِنَ . ﴿ إِنَّ فَاعْلَمُوا ٱلَّآنَ أَنَّهُ لَا يَسْفُطُ شَيْ إِلَى ٱلأَرْض مِنْ كَلام ٱلرَّبِ ٱلَّذِي تَكَلَّمُ بِوَالرَّبُّ عَلَى بَيْتِ أَخَابَ وَقَدْ صَنَمَ ٱلرَّبُّ مَا تَكَلَّم بوعلى لِسَانِ عَبِيهِ إِبِلِياً ، ١١٨ مُمْ قَلَ مَاهُو جَبِعَ ٱلْبَاقِينَ مِنْ بَيْتِ أَمَّالَ فِي فِرْرَعِلَ وَجَبَ عُظيًا إِنَّهِ وَمَارِنِهِ وَكُمَّتِهِ حَتَّى لَمْ يُبْقِ لَهُ بَاقِياهِ عَنْ إِلَّا مُلَّالًا مُ أَن فَالِم أَ ظَمَّا كَانَ فِي ٱلطُّرِيقِ عِنْدَ بَيْتِ عُبَّتُم ِ ٱلزَّعَاذِ عَنْ ﴿ مَادَفَ يَاهُو إِخْوَةَ أَخْرَا مَكِ يَهُوذَا . فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَنْتُمْ . فَقَالُوا نَحَنَّ إِخْوَةَ أَمَرْ يَا أَتْحَدُوْنَا لِشَيْلِمَ عَلَى بَنِي ٱلْمِكِ وَبَنِي ٱلْلِكَةِ . عِنْ فَقَالَ ٱقْصُوا عَلَيْهِمْ أَحْبَا فَتَبْضُوا عَلَيْهِمْ أَحْبَا ۗ وَذَيْمُوهُمْ عَلَى صِهْرِ يج بَيْتِ عُجْتَمَ ٱلرَّعَاةِ ٱثْنَيْنِ وَأَرْبَبِينَ رَجُــلَالَمُ لِيْقِ مِنْهُمْ أَحْدًاه ﴿ وَمَضَى مِنْ ثُمُّ ظَلَقَ لِوَنَادَابَ بْنَ رِبَكُابَ آتِيًّا لِأَسْتِبَالِهِ فَبَارَكُهُ وَقَالَ لَهُ هَلْ ظَلْكَ مُسْفِيمٌ غَلِيرَ ظَلَى مَعْ قَلْبُكَ . فَقَالَ لِوَنَادَابْ نَمَمْ نَمَمْ . قَالَ فَهَاتِ يَدَكَ . فَنَاوَلَهُ يَدُهُ فَأَصْمَدُهُ مَمَّ عَلَى مِرْكَبَّه وَقَالَ هَلْمُ مَمِي وَأَنْظُرْ غَيْرَتِي لِلرَّبِّ ، وَأَرْكَبُه فِي مَرْكَتِهِ ١٤٤ وَوَافَ السَّامِرَةَ مُعَرِّبَ جِيعَ مِنْ بَقِي لِأَخَابَ فِي السَّارِةِ حَتَّى السَّمَا مُلَهُمْ عَلَى حَسَبِ كَلام الرَّبِ ٱلَّذِي كُلُّمَ بِهِ إِيلِيًّا • ﷺ ثُمُّ جَمَّ يَاهُو جَبِيعُ ٱلشُّعْبِ وَقَالَ لَمُّمْ إِنَّ أَخَابَ قَـدْ عَبَدَ ٱلْبَلَ ظَيْلًا وَلَكِنَ يَاهُو سَيْمَالُمُ كَثِيرًا . ١١٠ وَالْآنَ فَأَدْعُواْ إِلَيَّ جَمِعَ أَنْهِيَّةَ ٱلْبَل وَعُبَادِهِ وَجَمِعَ كَمَنْتِهِ لَا يَغَلَفْ مِنْهِم أَحَدُ لِأَنَّ لِي ذَبِعِيةٌ غَظِيَّةً فِبْسَلِ وَكُلُّ مَنْ تَخَلَّفَ لَا يَحْيًا . وَكَانَ ذَٰلِكَ مُكْمِدَةً مِنْ يَاهُو لِبُلِكَ عُبَّادَ ٱلْبَلِّلِ ﴿ يَكُمُّ قَالَ يَاهُو فَدِّسُوا عَمْلًا لِلْبَالِ . فَنَادُوا بِهِ . عَلَيْهِ وَبَتْ يَاهُو فِي كُلُّ إِسْرَائِيلَ فَأَفْبَلَ جِيمُ مُأْجِ ٱلْبَلْل وَلَّمْ يَنِيَ أَخَدُ لَمْ يَلْتِ وَدَخَلُوا بَيْتَ ٱلْبَثْلِ فَأَمْتَلا مِنْ ٱلْجَانِبِ إِلَى ٱلْجَانِبِ. عَثَالَ لِتُمِّ الْأَكْسِيَةِ أَخْرِجُ مَلَائِسَ مِنَ النِّبَابِ لِجَيْحٍ عُلَّهِ ٱلْبَلْرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ مَلَائِسَ. وَدُخُلُ يَاهُو وَيُونَادُابُ بْنُ رِحِكَابَ بَيْتَ ٱلْبَلْلِ وَقَالَ لِشَادِ ٱلْبَلْلِ أَجْتُوا وَٱ نَظُرُوا لَلَا يَبِينَكُمُ هُمُنَا أَحَدًا مِنْ عُبَادٍ ٱلرَّبِّ وَلَيْكُنْ عُبَّادُ ٱلْبَصْلِ فَقَطَ. ٢٠٠٤ ثُمَّ دَخَلُوا لِيَصْنَعُوا ذَبَائِحَ وَنُحْرَقَاتِ فَأَقَامَ يَاهُو لَهُ خَارِجًا ثَمَانِينَ رَجُلًا وَقَالَ إِنْ نَجَا رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ الَّذِينَ أَتَيْتُ بِهِمْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ تَكُونَ أَنْفُكُمْ بَدَلَ تَشْبِهِ . عِيج طَمَّا فَرَمَّ مِنْ عَلَ ٱلْمُرْمَةِ قَالَ يَاهُو إِلسَّمَاةِ وَالثَّلَائِينَ ٱدْخُلُوا وَأَصْرِ بُوهُمْ وَلَا يَفْت أحدٌ

خَشَرَ يُوهُم بِحَدَ السَّنَةِ وَطَرَعُمُمُ السَّنَةُ وَالْكَلِينَ ، مَ مَسْوَا بِلَى مَدِيَةٍ يَبْتِ الْبَلُو عَنْ وَالْمَرْبُوا أَصَابَ بَنِي الْبَلُ وَالْمَرْهُمَا عَلَى وَكَانَ وَكَنَ يَاهُو الْبَلْ مِنْ الْمَالِينَ ، عَلَى الْمُسَالِقَ عَلَمُ الْبَلَهُ مِن تِبَلَّا أَلَّيْ يَالِمُ أَلَيْنِي الْمَ إِلَيْ الْمَالِينَ الْمَوْمِ عَلَى اللَّهُ عِلَا اللَّهُ فِي بَيْتَ إِلَى وَفِي وَان ، عَيْقٍ فَقَالَ الرَّبُ لِلْهُو مِن الْمِلْ الْمَالِينَ الْمَعْمِ فِي عَنِي وَكُلُ مَا كَانَ فِي تَفْهِي صَنَّتَهُ بِينِ الْمَالِينَ فَمَ عَلَى اللَّهُ عِنْ وَكُلُ مَا كَانَ فِي تَفْهِي صَنَّتَهُ بِينِ الْمَالِينَ عَلَى اللَّهُ عِنْ عَرَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَرْشِ إِلْمِرَائِيلَ مِحْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَرْشِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَرْشِ إِلْمِرَائِيلَ بِكُلُ قَلْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### أَلْفَصْلُ ٱلْحَالِدِيْ عَشَرَ

كان عَلَا أَمُ أَمَرُ يَا لَمُ رَأْتُ أَنَّ أَنَّ إِنْهَا قَدْ مَلَتَ قَامَتْ وَأَهُلَّكُتْ جِمِعَ النَّسل ٱلْلَكِيِّ . وَيَنْ فِي فَأَخَذَتْ يُوشَابَمُ أَنِيَّهُ ٱلْكِي يُورَامُ أَخْتَ أَخَرُ إِيْرَاشَ بْنَ أَخَرَا وَمَرْقَعُهُ مِنْ بَيْنِ بِنِي ٱلْمِكِ ٱلْمُتُولِينَ هُوَ وَمُرْضِفُ إِلَى غُذَعِ ٱلْأَسِرَةِ وَخَأُوهُ مِنْ وَجِهِ عَلَما ظَمْ يُعْتَلُ . يَحْدُ فَأَعْمَ مَهَا فِي بَيْتِ الرَّبِ سِتَّسِينٍ غُتَمْنًا وَعَلَيا مَا إِحْدَةُ عَلَى ٱلْأَدْسِ . ١٤٤٠ وَلَمْ كَانَتِ ٱلسُّنَّةُ ٱلسَّابِعَةُ بَعَثَ يُويَادَامُ وَأَخَذَ رُوْسَا و مِلْتِ ٱلمِلْلادِينَ وَالسُّمَاةِ وَأَدْخَلُهُمْ إِلَيْهِ إِلَى بَيْتِ ٱلرُّبِّ وَقَطَعَ مَهُمْ عَهْنًا وَٱسْتَحْقَتُهُمْ فِي بَيْتِ ٱلرُّبِّ وَأَدَاهُمُ أَبِنَ ٱلْمِكِ ، ٢٠٠ وَأَمَرُهُمْ وَقَالَ هَٰذَا مَا تَغْمُلُونَهُ . ٱلثُّكُ وَمُكُمْ أَتُهُمُ ٱلداخلينَ فِي السُّبْتِ يَوَلُّونَ ٱلْحِرَاسَةَ عَلَى بَيْتِ ٱلْمِكِ ١٤٠ وَٱلثُّكُ عَلَى بَابِ سُورَ وَٱلثُّكُ عَلَى ٱلْبَابِ وَرَآهُ ٱلسُّمَاهِ فَتَوَلُّونَ مِرَاسَةَ ٱلْيُتِ لِمُمْدَافَةِ . وَيَعْ وَٱلْبُرْ قَان مِنْكُمْ جِيعُ ٱلْحَادِجِينَ فِي ٱلسُّبْتِ يَوَلُونَ حِرَاسَةَ بَيْتِ ٱلرُّبِّ حَوْلَ ٱلْمَكِ. ٢٠٠٠ وَتُحِيطُونَ بْلَلْكِ مِنْ حَوْلِهِ كُلُّ وَاحِدِ سِلَامُهُ بِيدِهِ فَنْ دَخَلَ بَيْنَ ٱلسُّفُوفِ فَلِلْقَسْلُ وَكُونُوا مَم ٱلْكِي فِي مُرُوجِهِ وَدُحُولِهِ . عِنْ فَمَلَ رُوسًا اللَّاسَ كَمَا أَمَرُهُمْ في ادَامُ الكاهن وَأَخذُوا كُلُّ مِنْهُمْ وِجَالُهُ أَلْدَاخِلِينَ فِي ٱلسُّبْتِ مَعَ ٱلْخَارِجِينَ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَقُوا لِحَيَادَاعَ ٱلْكَاهِنَ. كاللهُ فَدَفَعَ ٱلْكَاهِنُ إِلَى رُوْسَا وَ ٱلِمَاتِ ٱلرِّمَاحَ وَٱلْأَزْاسَ ٱلَّتِي فِلْمَكِ وَاوْدَ ٱلِّي فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ عِنْ اللَّهِ وَوَقَفَ ٱلسُّمَاةُ كُلُّ وَجُل سِلَاحُهُ فِي يَدِهِ مِنْ جَانِبِ ٱلْيَتِ ٱلْأَيْن إِلَى جَانِيهِ ٱلْأَبْسَرِ عِنْدَ ٱلْمُذَى وَالْيَسْتِ حُولَ ٱلْمِكِ مُحِيطِينَ بِهِ . عَنْدٌ وَأَخْرَجَ أَنْ ٱلْمِكِ وَوَضَمَ عَلَيْهِ وَاجَ ٱلْلَكِ وَٱلشَّهَادَةَ فَأَقَامُوهُ مَلِكًا وَمَسَّعُوهُ وَمَنْفُوا وَقَالُوا يَضَى الْمِكْ. كُلُكُ فَيَمَتْ عَلَمًا مَوْمَنَا ۗ السُّمَاةِ وَالنَّمْبِ فَدَخَلَتْ عَلَى الشَّبِ فِي بَيْتِ الرَّبّ ﴿ لَهُ وَخَلَرَتْ فَإِذَا ٱلْمَكِ قَائِمٌ عَلَى الْبَنْبِرِ عَلَى حَسَبِ ٱلْعَادَةِ وَٱلزُّوسَآ، وَأَضحَابُ الْأَبْوَاقِ عِنْدَ ٱلْمِكِ وَجِيمُ شَفْ ِ الْأَرْضِ يَفْرَحُونَ وَيَنْخُنُونَ فِي ٱلْأَبْوَاقِ · فَرَّكُتُ عَلَيَا نِينَهَا وَمَنْتُ خِيانَةُ خِيانَةُ . عِنْهِ عَلَمَ مُوبَادَاعُ ٱلْكَاهِنُ رُوسًا ۗ ٱلْمُكُاتِ ٱلْمُكُمِينَ عَلَى ٱلْجَيْشِ وَقَالَ لَهُمْ أَغْرُجُوهَا خَارِجَ ٱلصُّغُوفِ وَكُلُّ مَنْ يَبْتُهَا فَأَقْتُلُوهُ بِٱلسَّيْفِ لِإِنَّ ٱلْكَاهِنَ قَالَ لَا تُعْتَلُ فِي بَيْتِ ٱلرُّبِّ . ١٤٣٤ فَالْقُوا طَلَيْهَا ٱلْأَيْدِيَ وَهِيَ ذَاهبَةٌ فِي طَرِيق مَدْخَل ٱلْحَيْلِ إِلَى بَيْتِ ٱلْمِكِ وَقُتِلَتْ هُنَاكَ . ﴿ وَقُتَلَمْ مُو يَافَامُ عَهْدًا بَيْنَ ٱلرَّبِ وَبِيْنَ ٱلْمِكِ وَٱلشَّفِ عَلَى أَنْ يَكُونُوا شَمْمًا لِلرَّبِ وَبَيْنَ ٱلْمِكِ وَٱلشُّفِ. وَدَخَلَ جِيعُ شَعْبِ ٱلْأَرْضِ بَيْتَ ٱلْبَعْسِلِ وَهَدَمُوهُ وَحَطَّمُوا مَذَاكُهُ وَقَالِيَّهُ وَقَتُلُوا مَثَانَ كَاهِنَ أَلْبَلْ أَمَامَ الْمَنَائِحِ . وَقَلْدَ الْكَاهِنُ خِدَمًا فِي بِيْتِ ٱلرَّبِ ١١٦ وَأَخَذَ

رُوْلَة الْمِلْتِ وَالْجَلَادِينَ وَالسَّمَةَ وَكُلُّ شَعْبِ الْأَرْضِ فَأَزُّوا الْمِلِثِ مِنْ بَيْتِ الرَّبِ وَأَوْلَ فِي طَرِيقِ بَلِبِ السُّمَّةِ إِلَى بَيْتِ الْمُلِثِ فَلِسَ عَلَى عَرْضِ الْمُلِكِ \$25 وَقَرَّ يَجِيعُ شَعْبِ الْأَرْضِ وَوَّاتِ الْمَدِيثَ \* . فَأَمَا عَلَى فَتَفُوهَ بِالسَّبْدِ فِي بَيْتِ الْمُلِكِ ، \$25 وَكُانَ ثُولَنُ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

### أَلْفَصَلُ الثَّانِيْ عَثَرَ

يع في السُّنةِ السَّابِ لِللْهُو مَلْكَ عُرَاشُ وَمَلَكَ أَدْتِينَ سَنَةً بُودَ شَلِيمَ وَلَهُمُ أُمَّهِ سِيَّةُ مِنْ بِلْرَسَمْ . عِنْ وَعَلَ ثُوآتُنْ مَا هُوَ فَوِيمٌ فِي عَنِي ٱلْأَبِكُلُّ ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي كُنْ فِيهَا يُوَادَامُ ٱلْكَامِنُ يُرْشِدُهُ . ﴿ يَكُمْ إِلَّا أَنَّ ٱلْمُشَادِفَ لَمْ تُولُ بَلْ كَانَ ٱلشَّم لَا يَالُونَ يَدْتُكُونَ وَلِيُتُرُونَ عَلَى ٱلْمُنادِفِ، عَنِي وَقَالَ لِمَآتُنُ لِمُكَفَّةَ جِيمُ فِنسَةِ الْأَقْنَاسِ أَلِي وَٰدَدُ إِلَى بَيْتِ ٱلْآبِ ٱلْمِشَةِ ٱلْأَنِجَةِ ٱلَّتِي كُلْخِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ بِمُسَب التَّقُومِ جِيعٌ ٱلْعَشَّةِ ٱلَّتِي تَحْمِلُ كُلُّ إِنْسَانِ نَفْسُهُ عَلَى إِيرَادِهَا إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ عَنْ الْمُعْدَةُ الْكُعْنَةُ اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْ عِدْمِمَارِفِهِ وَهُمْ يُرْتُونَ مَا تَهَدُّمْ مِن أَلْيَتِ كُلُّ مَا وَجِدَ فِيهِ مُنْهَدِّما ، عِنْهِ وَكَانَ فِي ٱلسُّنْةِ ٱلثَّافِةِ وَٱلْمِشْرِينَ يَسْمَكِ لُوآشَ أَنَّ ٱلْكُفِّكَ لَمْ مُمَّ مَا تَهَدَّمَ مِنَ ٱلْيُتِ عِيدٍ فَدَعا ٱلْكُ يُوآثُن يُوبَادَاعَ ٱلْكَاهِنَ وَٱلْكُمَّةَ وَقَالَ لَهُمْ يَلَاذَا لَا تُرْتُمُونَ مَا تَهَدُّمْ مِنْ ٱلْيَّتِ فَٱلْآنَ لَا تَأْخُذُوا ٱلْمَشْةَ مَنْ مَمَا وَفَكُمْ وَلَكِنْ لَتُلْفُونِهَا لِمُرْمَّةِ ٱلْيَلْتِ. يَجِينِهِ فَوَافَقَ ٱلْكُفِنَةُ عَلَى أَنْ لَا يَأْخُذُوا الْفِيشَةَ مِنَ ٱلشُّفِ وَلَا يُرْتُمُوا مَا تَهَدُّمُ مِنَ ٱليُّتِ. عَنِي فَأَخَدَ يُوادَاعُ ٱلْكَاهِنْ مُندُوقًا وَتَمْبَ طَبْقَهُ وَجَمَلَهُ بِجَانِبِ ٱلْمُذَبَحِ عَلَى بَيِنِ الدَّاخِلِ بَيْتَ ٱلرَّبِّ فَكَانَ ٱلْكُمَنَة خَطَلَّةُ الْأَعْلَبِ بَطْرَحُونَ فِيهِ بَعِيمَ ٱلْمِشَّةِ ٱلْمُورَدَةِ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِّ. ١ عَنْ وَكَانَ إِذَا رَأُوا ٱلْهِنَّةَ قَدْ كَثْرَتْ فِي ٱلمُنْذُونَ يَصْمَدُ كَانَبُ ٱلْلِكِ وَٱلْكَاهِنُ ٱلْسَلِيمُ وَيَصُرَّانِ ٱلْهِنَّةَ لْلُوْجُودَةَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ وَمَعْسُانِهَا عِلَيْهِ وَلِسُلِمَانِ ٱلْعَشَّةَ ٱلْخُسُوبَةَ إِلَى أنبِي مُتَوَلَّ ٱلْمَسَلِ ٱلْمُوكِينَ عَلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ فَيُؤدُّونِهَا إِلَّى ٱلْفَادِينَ وَٱلْبَاآيِنَ ٱلْمَامِلِينَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ عِلَيْهِ وَإِلَى دَافِي ٱلْمُدْرَانِ وَغَمَّاتِي ٱلْحِبَادَةِ وَالشِرَّاءَ أَخْفَابِ وَجِبَادَةِ مَفُوتَةِ لَمَرَّةِ مَا تَهَدُّمُ مِنْ بَيْتِ ٱلرَّبِ وَلَكُلُّ مَا يُغَنُّ عَلَى ٱلْبِتِ لِتَرْمِيهِ ٤٤٤٠ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يْسَالُ لِيَتِ ٱلرَّبِ طُسُوتُ فِعَنْتَ وَلَا مَقَادِيضَ وَلَا جَامَاتُ وَلَا أَبُواقُ وَلَا شَيْءُ مِنْ آنَيْةِ اللَّهُ عِنْ الْمِشْةِ مِنَ الْمِشْةِ الْوَدَةِ إِلَى بَيْتِ الرَّبْ عِلَيْدٌ وَإِنَّا كَانُوا بِدَفَوْمَا إِلَّى عَامِلِي ٱلْمَمْلُ فَيُرْتَمُونَ بِهَا بَيْتَ ٱلرَّبِّ . عَنْهِ وَكَانُوا لَا يُحَاسِبُونَ ٱلرَّجَالَ الَّذِينَ يُسَلِّمُونَ إِلَى أَيْدِيهِم أَلِيضَّةَ لَيَدْفَهُوهَا إِلَى عَامِلِي ٱلْمَسَلِ وَإِنَّا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالْأَمَانَةِ ، عِنْ وَأَمَّا فِشَّةَ أَلَاثُم وَفَشَّةَ أَخَطَأَهُ فَلَمْ وَأَخَذَ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِّ بَل كَانَتْ إِلْكُمْنَةِ . وَلَا حِنْدُ صَمِدَ حَزَّا بِلُ مَكِ أَزَامَ فَقَاتَلَ جَتَّ وَأَخَذَهَا ثُمَّ حَوَّلَ حَزَا بْلُ وَجِهُ لَصْعَدَ إِلَى أُورَشَامَ . وَإِلَا فَأَخَذَ يُوآشُ مَكُ يَبُوذَا حَمِمُ الْأَقْدَاسِ أَلَّى قَدَّسَهَا يُصْلَقُطُ وَيُورَامُ وَأَخَرُهَا آ إَوْمُ مُلُوكُ يَهُودَا وَأَقْدَاسَهُ وَكُلُّ الذَّهِبِ ٱلْمُوجُودِ فِي خَزَانِ نَيْتِ ٱلرَّبِ وَبَيْتِ ٱلْمُكِ وَأَدْسَلُهَا إِلَى حَزَائِيلَ مَكِ أَدَامَ فَأَنْصَرَفَ عَنْ أُورَ شَلِيمَ . وَيَقِينُ أَخْبَارِ مُوْآشَ وَكُلُّ مَا صَمَّ مُكُنُوبَهُ فِي سِفْرِ أَخْبَارِ ٱلْأَبَّامِ لِلْوَكِ يَهُوذًا . وَقَامَ عَبِيدُهُ وَكَالُوا وَتَكُوا يُوالنَّ فِي بَيْتَ مِلَّوَ فِي مُنْبَطِ سِلًّا ١٩١٦ فَضَرَبَهُ عُ زَاكَادُ أَنْ يَعْمَتَ وَيُوزَابَادُ أَبْنُ شُومِيرَ عَبْدَاهُ فَآتَ وَدَفَنُوهُ مَمَّ آبَانِهِ فِي مُدِينة دَاوْدَ وَمَلِكَ أَمْصَا أَنَّهُ مَكَانَهُ .

#### ألفضل الثالث عشر

هيه إلى الناتة الثالثة واليفرين ليوكن بن أخرًا ملك بهوذا ملك فيرآخاز بن ياهو على بغرابيل بالسّارة سنة عفرة سنة . هيه وصنع الشرَّ في عني الأب وسلك في خطايًا واتبام بن تبلط الذي آخ إسرابيل وَأَم يَعْدِلْ عَبَا . هيه فَأَصْدُ عَصَبْ الرَّبِ عَلَى إسرابيل وَالسّلهُم إِلَى بَدِ حَرَائِلَ مَكِ أَرْمَ وَبَهْدَة بْنِ حَرَائِلَ جَمِيم الْأَمْرِ.

عِيْدٍ فَالسَّمْطَفَ مُوآخَازُ وَجْهَ ٱلرَّبِّ فَأَسْجَابُهُ ٱلرَّبُّ لِأَنَّهُ وَأَى ضَيْمَ إِسْرَالِسلَ مَنْ مَناتُهُم مَكُ أَدَام عِيدٍ وَآنَ ٱلرَّبْ إِسْرَائِيلَ عُلِما فَعَرَجُوا مِن تَحْتِ أَيدِي الْأَرْاسِينَ وَأَقَامَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي حَالِهِمْ كَمَا كَانُوا أَسْنِ فَاقْبُلْ عَيْدٌ إِلَّا أَنَّهُمْ مُ يَحِيدُوا عَنْ خَطَايًا بَيْتِ بِارْبَهَامَ ٱلَّذِي آخَمُ إِسْرَا يُلِلَ بَلْ جَرَوْا عَلَيْهَا وَلَمْ تَغْيَرِمِ ٱلْفَاتَةُ أَيْنَا مِنَ السَّارِيِّوِ . ﴿ وَكَانَ لَمْ يَبْقَ لِيُوآ حَاذَ سِوَى خَسِينَ فَالِسَا وَعَصْرِ مَرَاكِبَ وَعَشَرَةِ آلَافِ رَاجِل لِأَنَّهُ أَبَادَهُمْ مَلِكُ أَرَامَ وَجَمَلُهُمْ مِثْـلَ ٱلثَّرَابِ ٱلَّذِي يُوطَأُه وَيَعْيَةُ أَغْبَادِ فِآخَارَ وَكُلُّ مَا مَنْمَ وَبِأَنْهُ مُكُوِّبَةً فِي سِغْرِ أَخْبَادِ ٱلْأَيامِ لِلُوكِ إِسْرَائِيلَ . عِنْ وَأَسْطَعِمَ لِوَآحَادُ مَمْ آلِيَةٍ وَدُفِنَ فِي ٱلسَّارِةِ وَمَلَكَ لُوَآشُ أَبْسَهُ مُكَانَهُ . ويه في النَّهَ النَّاسِةِ وَالثَّلَائِينَ لِوُآسَ مَلِكِ يَهُوذَا مَلَكَ لُو آسُ بْنُ لُو آحَاذَ عَلَى إِسْرَائِيلَ بِالسَّارِةِ سِتَّ عَفْرَةَ سَنَسةً · عِلَيْ وَصَنعَ الشَّرَ فِي عَنِي ٱلرَّبِ وَأَ يَعْدِلْ عَنْ جَعِيرِ خَطَايًا يَادُ بُعَامَ بْنِ تَبَاطَ ٱلَّذِي آخَمَ إِسْرَا يْبِلَ وَجَرَى عَلَيْهَ • كاللَّيْرَ وَبَيْنَهُ أ أَخْبَادِ يُوكَنَّ وَكُلُّ مَا صَنَّمَ وَبَأْمُهُ وَمُقَاتَكُ لِأَمْضَيَامَكِ يَهُوذَا مُكُوبَةٌ فِي سَفْر أَخْسَاد ٱلْأَيَّامِ لِلْوَكِ إِسْرَائِيلَ . كَانْ لِلْ وَأَسْطَهُمْ فُوآَنْ مَمْ آلِيَّةِ وَمَهُلَى بَارْبَامُ عَلَى عَرْشِهِ وَدُفِنَ فُو آلَنُ فِي السَّامِرَةِ مَمَ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ . عَنْ وَمَرضَ أَلِيشَامُ مَرْضَهُ الَّذِي مَلتَ فِيهِ فَأَكْمَدُ أَ إِلَيْهِ مُو آنَ مَكِ لُ إِسْرَائِلَ وَبَكِي عَلَى وَجْهِ وَقَالَ مَا أَبِي مِا أَنِي فِا مُرْتَجَةً إِسْرَائِيلَ وَفُرْسَانَهُ. عِنْ قَالَ لهُ أَلِيشَاعُ خُذْ قُوسًا وَسَهَامًا فَأَخَذَ لَهُ قُوسًا وَسَهَامًا . والله عَمَّالَ لَلِكِ إِسْرَائِيلَ دَكِمْ بِدَكْ عَلَى ٱلْمُوْسِ فَرَكِّ بَدَهُ وَوَضَعَ أَلِيشَاعُ بَدَهُ عَل يَدِ ٱلْهِكِ. عَنْهُ وَقَالَ ٱفْحَ الطَّاقَ مِنْ جَةِ ٱلْمُشْرِقِ فَفَقَحَ . فَقَالَ أَلِيشَاعُ أَدْم فَرَق . فَأَلْ نَهُمْ خَلَاصٍ لِرُبِّ سَهُمْ خَلاصٍ عَلَى أَوْامَ تَضْرِبُ أَوَامَ فِي أَفِيقَ مَثَّى تُبِيدَهُمْ . والمناع مُمَّ قَالَ خُذِ ٱلسِّهَامَ فَأَخَذُهَا ، فَقَالَ لِلْفِ إِسْرَا يُلِلَ أَدْمِ إِلَى ٱلْأَدْضِ فَرَحَى كَلاثَ مَرُاتِ وَأَمْسَكَ . عِنْهِ مَنْضِ عَلْب وَجُلُ آفْهِ وَقَالَ لَوْ رَمْتَ خَسَ مَرَاتِ أَوْسِنًا لَكُنْتَ حِينَانِهِ مَرَّبْتَ أَوَامَ حَتَى أَبَوْتُهُمْ • وَالْآنَ فَصَلاتَ مَرَّاتِ تَغْرِبُ أَوَامَ • ويه من أليشاع ودَقَنُوهُ . وَطَرَأَ غُزَاةُ مُوآبَ عَلَى ٱلأَرْضِ عِندَ دُخُولَ ٱلسُّنةِ . عِنْهُا هُمْ يَقُرُونَ رَجُلًا أَبْصَرُوا ٱلْفُوْاةَ فَأَلْتُوا ٱلرُّجْلَ ٱلْمُتَّ فِي قَارِ أَلِيشَاعَ. ظَنَّا مَبَطَ ٱلرُّجُلُ وَمَسَّ عِظَامَ أَلِيمَاعَ عَلَى وَقَامَ عَلَى قَدَمَهِ . عَلَيْ فَأَمَّا حَرَائِكُ مَلِكُ أَوْامَ فَإِنَّهُ صَابَقَ إِسْرَائِسِلَ بَحِيعَ أَيَّام لِعَآحَاذَ • عَنْهِ فَرَقَى ٱلرُّبُّ لَمْم وَدَعِهُمْ وَعَطَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مِينَاقِهِمَمَ إِلْهِيمَ وَإِسْطَى وَيَسْفُوبَ وَأَلْ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَلَسِلُمْ وَأَلَّمْ يَطْرُحُمْ مِنْ أَمَامِهِ إِلَى ٱلْآنَ. ﴿ وَمُعَالِمُ ثُمَّ مَاتَ مَزَائِلٌ مَكِ أَزَامَ وَمَكَ بَهْدَدُأُ أَبْلُهُ مَكَانَهُ . عَنَّهُ فَمَادَ يُوآشُ بْنُ يُوآمَازُ وَأَخَذَ مِنْ يَدِ بَهْدَدُ بْنِ مَزَايْلِ ٱلْمُدْنَ ٱلَّتِي كَانَ أَخَذَهَا مِنْ يَدِ يُوْآخَاذُ أَيِهِ فِي ٱلْحُرْبِ ضَرَبَهُ يُوآشُ كُلَاتَ مَرَّاتِ وَأَسْرَدُ مُدُنَ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

عضيح وفي النّة الكانية ليراش في الاستان ملك إسرائيل مَقَّ أَمْمَا إِنْ الاَسْ مَكَ الْمَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَلِيهِ المُوالِينَ مَقَّ أَمْمَا إِنْ الْمَاسَنَ مَلِيهِ المُوالِينَ مَقَ وَمَكَ بَسَا وَعَفَرِينَ سَنَةً وَلَا مَكَ وَمَا مَا لَمُوعَرِيمُ فِي عَنِي الْرَبِ وَلَكِيرَ الْمُحَمَّانِ الْمُعْ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَمَنَى مَا لَمُوعَرِيمُ فِي عَنِي الْرَبَ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَي عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

ٱلَّذِي إِنِّنَانَ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْأَرْزِ ٱلَّذِي إِلْبَانَ وَقَالَ زَوْجِ ٱلْبَنَّكَ لِأَبْنِي فَجَازَتْ وَحْشُ المُعْرَآهُ أَلَتِي لِمُنالَ وَوَطِلْتِ ٱلمُوسِعِ . عَنْهِ إِنَّكَ قَدْ صَرَبْت أَدُومَ فَعَلَعَ بِك قَالِك فَالْخُرْ وَلَلْتُ فِي بَيْكَ فَلِمَاذَا تَمَرُّضُ لِلشِّرِ فَلْمُطُ أَنْتَ وَيَهُوذَا مَمَكَ . عَلَمْ ظَمُّ يَسْمُ أَمَصْيا فَصَيدَ ثِوْآَشُ مَكِ إِسْرَائِيلَ وَزَّآهَ إِ مُوَاجَعَة هُوَ وَأَمْصَيَا مَكِ يَهُوذَا فِي بَيْتَ شَمْلَ ٱلَّتِي لِيَوْذَا عِلَيْهِمْ فَالْتَكَمَرَتْ يَهُوذَا مِنْ وَجُهِ إِسْرَائِيلَ وَهَرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَّى خَيْدِ . عَلَيْنِ وَأَمَا أَمْسَامَكُ يَهُوذَا أَبِّنُ يُوكَلَّ بْنِ أَمْرٌ مِا فَعَبْضَ عَلْيه يُوكَلّ مَلكُ إِسْرَايْسِلَ فِي بَيْتَ شَمْلَ وَأَقَى أُورَهُلِمَ وَهَدَمَ سُودَ أُورَشَلِمَ مِنْ بَابِ أَفْرَا يُمْ إِلَى بَابِ الزَّاوِيَةِ عَلَى أَدْبَعِ بِنَةِ ذِرَاعِ عَلَيْهِ وَأَخَذَ جِيمَ التَّحْبِ وَأَثْصَفَةٍ وَجَيمَ الْآنَية أَلْق وَجِدَتْ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَفِي خَزَائِن بَيْتِ ٱللَّهِ وَٱلرُّهَنَّةَ وَدَجَمَ إِلَى ٱلسَّارَةِ . عَنْ وَبَعِيَّةُ أَخَادِ يُوآشَ وَمَا صَنَمَ وَبَأَنَّهُ وَقِلُهُ لِأَمْصَيَا مَكِي يَهُوذَا مُكُنُونَةُ في سَفْر أَعْبَادِ ٱلْأَيَّامِ لِلُوكِ لِسَرائِسِلَ. ﴿ لَكُنْ وَاصْعَلَجَ عَلَنْ مَعَ ۖ آبَاتِهِ وَدُفِنَ بِالسَّامِرَةِ مَعَ مُلُوكِ إِسْرًا يُلِلَ وَمَكَ لَا وُبِعَامُ أَنِّهُ مَكَانَهُ . وَعَلَى أَمْضَنَا إِنْ فِي آسَ مَكَ يَهُوذَا مِنْ بَعْدِ أَنْ مَلَتَ يُوْآَثُنُ بِنُ يُوآحَاذَ مَكُ إِسْرَائِيلَ خَس عَشْرَةَ سَنَةً . ١٩٣٤ وَتَفْتَ أَخْبَادِ أَمْسَيَا مُكُثُوبَةُ فِي سِفْرِ أَخْبَادِ ٱلْأَيَامِ لِلْوَكِ يَبُوذًا . ١٢٠ وَعُقَدَتْ مَلَهُ عُمَالَقَةُ فِي أُودَشَلِيمَ فَمَرَبَ إِلَى لَا كِيشَ فَبَشُوا فِي إِثْرِهِ إِلَى لَا كِيشَ وَقَتْلُوهُ هُمَاكَ ع عَلَى ٱلْخَيْلِ وَدُفِنَ بِلُودَشِلِيمَ مَعَ آ بَالِي فِي مَدِينَةِ وَاوُدَ . ١١٠ وَأَخَذَ بَحِيعُ شَعْبِ يَهُوذَا عَزْدُنَا وَهُوَ أَنْ استُ عَفْرَةً سَنَّةً فَأَقَلُوهُ مَلِكًا مُكَانَ أَبِيهِ أَمْضًا. عَنْهُ وَهُو ٱلَّذِي بَنِي أَكِلَتَ وَأَسْتَرَدُهَا لِيَهُوذَا بَعْدَ مَا أَصْعَلَجَ ٱلْكِنْ مَمْ آ بَانِهِ . ﴿ وَلَا إِن السُّنَةِ ٱلْمُلْمِسَةُ عَفْرَةَ لِأَمْضَا بْن يُوْآشَ مَكِي يَهُوذَا مَلْكَ يَادُنِكُمْ بْنُ يُوآشَ مَكِ إِسْرَانِسِلَ بِالسَّارَة إِنْدَى وَأَرْبَبِينَ سَنَةً . عِنْ وَصَنَّمَ الشَّرُّ فِي عَنْنِي الرَّبِّ وَلَمْ يَعْدِلْ عَنْ بَعِيم خَطَايا كَاذْبُهُمْ بْنِ نَبَاطَ ٱلَّذِي آخَمَ إِسْرَائِيلَ . يَهِي وَهُوَ ٱلَّذِي رَدَّ تُكُومَ إِسْرَائِيلَ مِنْ مَدْخَل خَلَةً إِلَى بَمُوا اَنْوَدُ عَلَى حَسْبِ قُولُ الرَّبِّ إِلَّهِ لِمَرَا ثِلَ الَّذِي تُكُمَّمُ بِعِ عَلَى لِسَانِ عَنِيهُ يُونَّلُ ثِنِ لَمِنَاكِي الْقِي الَّذِي مِنْ جَتْ حَلَقَ £22 لِأَنَّ الرَّبِّ وَلَى ضِيقَ إِسْرَائِيلَ شِدِيمًا جِدًّا وَأَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُحْجُودٌ وَلَامُطلَقُ وَلَيْسَ مُنيتُ لِإِسْرَائِيلَ. ١٠٠٠ وَالرَّثُ لَمْ يَتَكُلُمْ أَلِمُو الْمُرْ إِنْسِلَ مِنْ تَحْتِ السَّارَ غَلْمُهُمْ عَلَى يَدِ بَارْبُهُمْ بَنِ فَاتَنَ . وَيَعْنَهُ أَخْبُرُ وَالْبَمَامَ وَكُلُّ مَا صَمَ وَبَالُمْ وَيَثَالُهُ وَأَسْرَبَاعُهُ لِإِسْرَائِلَ دِمَشْنَ وَهَمَاهَ أَلَتِي لِيُلُوذَا مُكُوبَهُ فِي سِفْرِ أَخْبَادِ ٱلْأَبِامِ لِلْوَكِ لِمَرَائِلَ . عَلَيْهِ وَأَصْطَبَمَ عَادْبُهَامُ مَعَ آبَاتِهِ مَعَ مُلُولِ إِسْرَائِيلَ وَمَلَكَ ذَكَرُ بُا آيُنُهُ مَتَكَانَهُ ۖ

# أَلْفَصُلُ ٱلْخَامِسَ عَثَرَ

وَمَكَ شَلْومُ بُنُ يَا بِيشَ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلتَّاسِمَةِ وَٱلتَّلاثِينَ لِنُرَّيًّا مَلِكِ يَهُوذَا وَمَكَثَ نَهُرًا بِالسَّارِةِ . عِنْ وَصَعِدَ مَغَيمُ بْنُ جَادِيَ مِنْ يُرْصَدَة وَجَّاةُ ٱلسَّارِةَ وَضَرَتَ شَلُّومَ بْنَ يَا بِيشَ فِي ٱلسَّارِمَ فَتَتَلَهُ وَمُلَكَ مَّكَانَهُ • ١٤٠٠ وَبَقَيَّةُ أَخْبَادِ شَلُّومَ وَهُمَا لَقَنَّهُ ٱلْي عَدْمًا مَكُوبَة فِي سِفْرِ أَعْبَادِ الْأَيَّامِ لِلْهَاكِ إِسْرَائِيلَ ١١٤٠ حِيثَةِ مَرَبَ مَغِيمُ بَفْسَاحَ وَكُلُّ مَا بِهَا وَتُحُومَا مِنْ كَاحِيَةٍ ثِرْصَةً لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْخُوا لَهُ صَرَبَهَا وَشَقّ بجيمَ مَنْ بِهَا مِنَ ٱلْمُوامِلِ ، عَلَيْهِ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلتَّاسِمَةِ وَٱلتَّلَافِنَ لِمَزْدَيًا مَكِ يَهُوذَا مَكَ مَعْمِ بْنُ جَادِيَ عَلَى إِسْرَائِسِلَ بِٱلسَّامِرَةِ عَشْرَسِينَ. ١١٦٤ وَصَنْمَ ٱلشَّرُ فِي عَنِيَ ٱلرَّبِ وَلَمْ يَعْدِلْ عِنْ خَطَايًا يَادْ بُنَامَ بْنِ نَبَاطَ الَّذِي آثَمَ إِسْرَائِيلَ جِيعَ أَيَّدِهِ • عَلَيْهِ وَجَأَة فُولُ مَكِ أَشُودَ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَأَعْلَى مَفِيمُ لِمُولِ أَلْفَ فِنْطَادِ فِشَّةٍ حَتَّى تَكُونَ يَدُهُ مَفَ لِإِثْرَادِ اللَّهِ فِي يَدِهِ عَلَيْهِ وَمَرَبُ مَغَمَّمُ الْعِنْةَ عَلَى أَمْرَائِلَ عَلَى جَمِعِ الْمُتَدِونَ فِي الْنِيْ أَنْ يُلَاقُوا إِلَى مَهِكِ أَشُورَ كُلُّ دَجُلِ خَبِينَ مِثَالَ فِنْةٍ ، وَرَجَ مَكِ الْمُدَرِ وَلَمْ يُعْمَ فِي ٱلْأَدْسِ . وَإِلَيْ وَبَيْنَةُ أَغْبَادِ مَغْيَمَ وَكُلُّ مَاسَنَمٌ مُكُوبَةٌ فِي سَفْر أَغْبَاد اَلْأَيْمَ الْمُلَا لِسُرَائِيلَ. عِنْ قَاصَطَحِ الْغَيْمُ مُنَّمَ آيَّةِ وَمَكَ ظُمَّنَا الْهُمْ مَصَّالُهُ. عِنْ فِي النَّهِ الْمُنْفِقِ لِمَنْ لِمَرْدَا مِنْ يَوْدًا مَكَ تَضَانِ الْمُغَيِمَ ظَلَ الرَّائِلَ بِالنَّارِة سَنَيْنِ ، المَا وَمَنَمَ الشَّرُ فِي عَنِي الرَّبِ وَلَمْ بَعْدِلْ عَنْ خَطَايًا يَادُ بَعْمَ فِي نَبَاطَ الَّذِي آثَمُ إِسْرَائِيلَ. عِلَيْكِ فَحَالَتَ عَلَيْهِ فَأَخْ بْنُ رَمَلَيَا تَلاثِينُهُ وَضَرَبُهُ فِي ٱلسَّارَةِ فِي تَصْر بَيْتِ ٱلْمِكِ مَمَ أَدْجُوبَ وَأَرْبَةَ وَمَمَهُ خَلُونَ رَجُلًا مِنْ بَني جِلْمَادَ فَتَتَلَهُ وَمَلَّكَ مَكَاتَهُ . وَبَقِيَّةُ أَخَادِ فَعَمَا وَجِيمُ مَا صَمَّ مَكُوبَةً فِي سَفِر أَخَارِ ٱلْأَيَّامِ يَأُولُو إِسْرَائِيلَ. و و السُّنةِ الثَّانةِ وَالْحُسْينَ لِنَزْرًا مَكِي يَبُوذًا مَكَ ظَافَ ابْ رَمَلا عَلَى إِسْرَائِلَ بِالسَّارِةِ عِنْمِينَ سَنَةً . عِنْ وَصَنَمَ النَّرُ فِي عَنِي الرَّبِ وَأَ يَبْدِلْ عَنْ عَطَابًا عادتهام أَنِ نَبَاطَ ٱلَّذِي آثَمُ إِسْرَائِيلَ. ﴿ وَفِي أَيَّامِ فَالْحَ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ جَأْهُ يَجْلَتَ فِالآمَرُ مَلِكُ أَشُورَ وَأَخَذَ عِبُونَ وَآ بَلَ بَيْتَ مَكُمَّةً وَيَافُوحٌ وَقَادَشَ وَحَاصُورَ وَجِلْمَادَ وَٱلْجَلِيلَ وَجِيمَ أَدْضِ نَفَتَالِي وَجَلاهُمْ إِلَى أَشُودَ . ﴿ وَعَالَفَ هُوشَمُ بُنُ إِلِمَةً عَلَى مَافَعَ بُن دَمَلْياً وَضَرَبُهُ وَقَتَلُهُ وَمَلَكَ مَكَانُهُ فِي السُّنَةِ الْمَشْرِينَ لِوْقَامَ بْنِ غُزِّيًّا، ١٢٠ وَبَعْيَةُ أَخْبَاد فَاتَحَ وَكُلُّ مَا مَنَمَ مُكُوِّهُ فِي بِغِرِ أَخْبَادِ الْأَيَّامِ لِٱلْوَكِ إِسْرَائِيلَ • عِنْ فِي ٱلسُّنَّتِ ٱلتَّانِيةِ قِلَامَ بْنُ رَمَلْنَا مَلِكِ إِسْرَائِيلَ مَلْكَ فُوتَامُ بْنُ عُزَ مَامَكِ يَبُوذَا . علي وَكَانَ أَبْنَ خْس وَعِشْرِينَ سَنَةُ حِينَ مَكَ وَمَلَكَ سِتُ عَشْرَةَ سَنَتَ إِلْوَدَشَلِيمَ . وَالْمُ أَيْهِ يُرُوشًا بِلْتُ مُسافَونَ . 338 وَمَنَعَ الْحَرِمَ فِي عَنْدِ الْأَبِ كَفِيعٍ مِمَا مَنَعَ عُزِمًا أَوْهُ عَيْدَ أَنَّ ٱلْمُفَادِفَ لَمْ تُرْكُ وَلَمْ يَبْرَحِ النَّبُ يَنْفُونَ وَيُشْتُرُونَ عَلَى ٱلْمُفَار وَهُوَ ٱلَّذِي نَنَى ٱلْبَابُ ٱلْأُعْلَى لِيِّتِ ٱلرَّبِ . عَلَيْهِ وَبَيْتُ أَخْبَارِ يُوْتَامُ وَكُلُّ مَا مَنَمَ مُكْثُوبَهُ ۚ فِي بِغْرِ أَخْبَارِ ٱلْأَيَامِ لِلُوكِ يَهُوذَا . عَنْهِ فِي قُفَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْشِيدَا ٱلرَّبُ غُسِلُ عَلَى يَبُوذَا رَسِينَ مَكِ أَزَامَ وَقَافَحَ بْنَ رَمَلِيا ، عَنْهُمْ وَأَصْطَبَعَ لِوَكُامُ مَعَ آبَالِسُهُ وَدُفِنَ مَمَ آجَاتُهِ فِي مَدِيثَةِ دَاوُدَ أَيهِ وَمَكَ آعَازُ أَنْهُ مَكَاتَهُ

#### ألفضل السادس عشر

هن النَّف ق النَّابة عَفْرة في آن رَمْلِيا مَكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ مَلِكِ يَعْوَا . وَمَنَ الْمَوْمِ فِي عَنِي النِّهِ اللهِ عِنْ مَكَ وَمَكَ سِتُ عَفرة سَنَة إِلْوَمُلِيمَ وَلَمْ مِنْ النّويم فِي عَنِي النِّهِ إِلَيْ إِلَيْهِ عِنْ مَاوَدُ أَيِهِ عِنْ لَمْ مِلْ مَلْوِي مُلُولِهِ إِسْرَائِيلَ حَمْى إِنَّهُ أَجَازَ ابْنَهُ فِي النَّارِ عَلَى حَسِبِ أَدْجَلِي الْأَثْمِ الْآَوَ عَلَيْهَا الرُبُّ عِنْ وَجُو يَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْ هِ وَعِنْ مَهِى أَدْمَ وَنَاعَ مِنْ وَمَا لَمْ مَنْ كُلُ مَقْرَة مَنْ وَجُو يَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِ وَعِنْ مَهِى أَرْامَ وَنَاعَ مِنْ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أَشُورَ قَا إِلَّا أَنَا عَبْدُكَ وَأَبْلَكَ فَأَصْعَدُ وَخَلِصْنِي مِنْ يَدِ مَلِكِ أَدَامُ وَيَدِ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ الْمَانِيْنِ عَلَ . ويعي وَأَخَذَ آخَادُ مَا وُجدَ مِنْ أَلْفِشْةِ وَالدُّهْبِ فِي بَيْتَ الرَّبِ وَخَزَانِ مَت اللَّك وَأَدْسَلُ إِلَى مَكِ أَشُورَ هَدَّتْ \* وَيَحِيرُ فَأَجَاهُ مَكُ أَشُورَ وَصَهِدَ مَكُ أَنْهِ رَ إِلَى دِمَشْقَ فَأَخَذَهَا وَسَبَاهَا إِلَى قِيرَ وَقَتَلَ وَصِينَ • ﷺ وَأَنْطَلَقَ ٱلْمَلِكُ آخَاذُ لِسَنَعُبِلَ جُلْتَ فِلا سَرَمَكِ أَشُورَ بِدِمَثْقَ وَرَأَى ٱلْمَذَبَحَ ٱلَّذِي بِدِمَثْقَ فَبَتَ ٱلْكِ آَخَاذُ إِلَى أُورِيًّا ٱلْكَامِن شِبَّهُ ٱلْدُنَّجَ وَرَثَّهُ بِجَبِيعٍ مَنْمَتِهِ . كَيْنِيْمٌ فَنِي أُورِيًّا ٱلْكَامِنْ مَذْ بَمَا بَعْسَبِ كُلُّ مَا أَرْسُلُ بِهِ ٱلْمُكُ آَعَادُ مِنْ دِمَثْقَ كَذَٰ لِكَ صَنْمَ أُورِيًّا ٱلْكَاهِنْ إِلَى أَنْ قَدِمَ ٱلْمُكُ آحَازُ مِن دِمَشْقَ. وَقَدِمَ ٱلْمُكُ آحَازُ مِنْ دِمَشْقَ ٢١٦ وَرَأْى ٱلْمُكُ الْذَبْحَ فَاقْتَرَبَ ٱلْمِكُ إِلَى ٱلْذَبْحِ وَأَسْمَدَ عَلَيْهِ يَ إِلَيْ وَقَلْرَ عُرْقَتُهُ وَتَعْدِمَنَهُ وَسُكَ سكية وَمَعْعَ وَمَ ذَبِاغِمِ سَلامَتِهِ عَلَى ٱلمذبح . ويه و وَمَذْبُحُ الْفَلْسِ ٱلَّذِي تُدَّامَ ٱلرَّبّ تَقَلُّهُ مِنْ ثَجَامِ ٱلْيُتِ بِمَا بَيْنَ ٱلْمُذَبِّعِ وَبَيْتِ ٱلرَّبِّ وَوَضَمَهُ عَلَّى جَانِبِ ٱلْمُذَبّع تَاحَيتُ الثَّال . عَلَى وَأَمَرَ اللَّكُ آحَاذُ أُورِيا الْكَامِنَ قَالِلا عَلَى الَّذَيجِ الْكَبِيرِ تَعَيَّرُ عُرَفَة الشنج وَتَعْدِمَةَ النَّهِيِّ وَغُرَقَةَ الْمَكِ وَتَعْدِمَتُهُ وَغُرَقَةَ جَيعٍ شَلْبَ الْأَرْضِ وَتَعْدِمَتُمْ وَسَكَبُهُمْ وَجِعَ دِمَاءَ ٱلْحُرْقَاتِ وَدِمَاءَ الدَّيَائِحِ تَصْخِعَا عَلَيْ وَأَمَّا مَذْبَحُ ٱلْخَلَى غَلْمَوْضُ إِنَّ أَنْ أَتَبَعُرُ فِيهِ وَ ١ كُلِّكُ فَصَنَمَ أُودِيًّا ٱلْكَاهِنُ بَعَسِدِ جِيمٍ مَا أَمَرُهُ ٱلْمِكْ آحَادُه وَمُسَلِ ٱلْمِكُ آخَاذَ أَوْاسَ أَفْوَاعِدِ وَأَذَاحَ ٱلْمُنْتَسَلَ عَمَّا وَحَطَ ٱلْجَرَ عَنْ ثِرَان القَمْسِ التِي تَحْدُهُ وَوَضَمَهُ عَلَى مُبَلِّطٍ مِنَ الْحَجِلَةِ وَلَيْنِ وَرَوَاقَ السُّبْتِ الَّذِي بني في النِّبُ وَمَدْخَلُ اللَّهِ الْحَدَادِجِيُّ غَيْرَهُما فِي بَيْتِ الرَّبِّ مِنْ أَجْلِ مَكِ أَشُورَ . عَنْهُ وَبَيْتُ أَخْبَادِ آخَاذَ مِمَّا سَنَمَ مُكْتُوبَةً فِي سَفْرِ أَخْبَادِ ٱلْأَيَّامِ لِلْوَكِ يَهُوذَا • كانتها وأشطَمَ آخاذ مَمَ آبَانِهِ وَدُفِنَ مَهُمْ فِي مَدِينَةِ ذَاوْدَ وَمَكَ حِرْقِياً أَبْهُ مُكَانَهُ

# أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

كِنْ إِنَّ النَّهَ ٱلنَّانِيَةِ عَشْرَةً لِآخَازَ مَلِكِ يَهُوذَا مَلَكَ هُوشَهُ بْنُ إِلَهُ بِٱلسَّارِةَ عَلَى إِسْرَا بْلِلَ بِيْنَاعَ سِنِينَ . ١٤٠٠ وَعِلَ ٱلشَّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِ وَلَكِنْ لَا كَالُوكِ إِسْرَائِسِلَ الَّذِينَ كَانُوا فَكَيْهُ . ٢٠٠٤ وَسَعِدَ طَلِعِ شَلْمَنْاكَتَرُ شَلِكُ أَشُّودَ فَكَانَ هُوشَمُ عَبْدًا لَهُ وَكَانَ يُؤدِّي إِنَّهِ عِزْيَةً . وَهُذِي وَعِلْمَ مَكِ أَشُورَ أَنَّ هُوشَمَ عُمَالِتُ عَلَيْهِ وَقَدْ وَجُهَ رَسُلا إِلَى سُو ۚ حَلِيْ بِعِمْرَ وَلَمْ يُؤِدُ ٱلْجُزُيَّةِ إِلَى مَكِ أَشُودَ كَا كَأِنَ يَفْعُلُ كُلُّ سَنَةٍ فَتَبَعْنَ طَلْبِهِ مَلِكُ أَشُودَ وَأَرْسَلُهُ مُكْتُوفًا إِلَى ٱلسِّفِن . يَحْيِيجُ وَصَدِدَمَكُ أَشُودَ عَلَى ٱلْأَرْض كُلَّهَا وَصَعدَ إِلَّى ٱلسَّاعِرَةِ وَحَاصَرَهَا كَلَاثَ سِنَينَ ﴿ عَيْجٌ وَفِي ٱلسُّنَةِ ٱلتَّاسِمَةِ لِمُوضَمَ أَخَذَ مَكُ أَشُورَ ٱلسَّابِرَةَ وَجَلا لِمُرَّائِيلَ إِلَى أَشُودَ وَأَسْكَتْهُمْ فِي خَلاحَ وَعَلَى خَالُودَ ۖ نَهُر جُوذَانَ وَفِي مَمَانِ مَلَمَايَ . ﴿ يَكُنَ بُلُو إِسْرَائِيلَ قَدْ خَطِلُوا إِلَى ٱلرَّبِّ إِلْهِم ٱلَّذِي أَخْرَجُمُمُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ تَحْتِ يَدِ فِرْتُونَ مَلِي مِصْرَ وَٱتَّقُوا الْمَهُ أَخْرَى ١٤٪ وَحَرَوْا عَلَى سُغَنِ ٱلْأَمْمِ ٱلْتِي طَرْدَهَا الرَّبِّ مِنْ وَجْهِ بَنِي إِسْرًا نِيلَ وَعَلَى مَا سَلَّتُهُ مُلُوكُ إِسْرَا نِيلَ وَعَلَ بُنُو إُسْرَائِلَ فِي أَخْفَاهَ أَمُودًا غَيْرَ سُنتَتِيْ فِي حَقِّ الرَّبِ إِلْهِم وَا بُتُوا لْمُمْ مَثَادِفَ فِي جِيمِ مُدْنِهِمْ مِنْ يُرْجِ الْحُرَّاسِ إِلَى ٱلْمِينَةِ ٱلْصَّمَٰنَةِ ﴿ وَأَقَامُوا لْمُمْ أَنْصَابًا وَغَالِلتِ غَلَى كُلُّ أَحِسَنَةٍ عَالِيَةٍ وَتَخْتَ كُلِّ شَجْرَةِ خَضْرَاتَه ۖ ﴿ وَتَتْرُوا هُنَاكَ عَلَى جَهِمِ ٱلْمَنَارِفَ مِثْلَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ جَلَاهُمُ ٱلرَّبُّ مِنْ وَجَهِمْ وَصَلُوا أَفَالَاسَيَّةَ لِإِسْحَاطِ ٱلرُّبِّ عِنْ ﴿ وَعَبْدُوا أَقْلُوا ٱلْأَصْنَامِ ٱلَّتِي قَالَ لَهُمُ ٱلرُّبُّ عَنْهَا لَا تَفْلُوا هَٰذَا الْأَمْرَ ، عِلَيْ فَأَشْهَدُ الرَّبْ عَلَى إِسْرَائِلَ وَيُهُوذًا عَلَى الْسِنَّةِ جِيعِ الْهِيَّافِهِ وَكُلّ وَآو فَايْلا وْيُواعَنْ مُوافِكُمْ ٱلسَّيَّةِ وَاخْفَلُوا وَصَايَايَ وَدُسُوي عَلَى حَسَب جيم ٱلسَّرِيفةِ أَلِّي أَوْصَيْتُ بِهَا آبَاءً كُمْ وَآلِي ٓ آتَيْتُكُمْ إِيَاهَا عَلَى أَلْبِيَّةٍ عَبِيدِيَ ٱلْأَنْبِيَاءَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهِ مُا لَا لَهِ مُا لَا لَهِ اللَّهِ لَا لَهُ يَعَمُوا وَصَلَّبُوا رِفَابُهُمْ مِثْلَ رِفَابِ آبَاتُهِم ٱلَّذِينَ لَمْ يُوْمُوا بِٱلَّرِبِ إِلْهِمْ عِيْنِ وَدَذَلُوا هُ إِنْضَاءُ وَعَدْهُ أَلْقِي يَجُنُّ مَعَ آيَاتُهِمُ وَالشَّهَاوَاتِ أَنِّي أَسْهَدَهُمَا عَلَيْهِمُ وَالْقَوْ وَالشَّالُ وَصَادُوا بِلِسِلًا وَوَاتَهَ أَلْأَمْمِ أَقِينَ حَرَانَهِمْ بَمِنْ أَمْرَ الرَّبِ أَنْ لاَ يَشْلُوا مِثْلُمُ

كُلُنِهِ وَرَّكُوا جَبِعَ وَسَايَا ٱلرَّبِ إِلْهِمْ وَسَنَكُوا لَهُمْ عِبَلَيْنِ مِنَ ٱلْسَلُوكَاتِ وَأَكَامُوا عَلَمْ وَمَجْدُوا لِجَبِيم جُنَّدِ ٱلنَّمَا وَعَبَدُوا ٱلْبَسْلَ عَلَيْكِ وَأَجَادُوا يَفِيم وَبَاتِهِم فِي ٱلنَّادِ وَتَعَالَوْا أَلَمُ أَنَّةً وَأَقَالَ وَبَاعُوا أَنْفُسَهُمْ لِسَلِ أَلفَّرٌ فِي عَنْي ٱلَّابِ لِأَجل إَسْطَلِهِ ويَهِ وَخَدِهِ وَأَنَّ جِدًا عَلَى إِسْرَائِيلَ وَتَفَاهُمْ مِنْ وَجِهِ وَأَمْ يَبْنَ إِلَّاسِطُ يَهُونَا فَتُطِدُ بِهِينَ ﴿ وَيَهُوذَا أَيْمَا لَمْ يَخْفَظُوا وَمَا إِ ٱلرُّبِّ إِلْهِمْ وَسَكُوا فِي سُنَن إِسْرَائِيلَ ٱلْتِي سَنُوهَا جِينِينَ فَرَدَلَ ٱلرَّبِّ جِمِعَ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِسِلْ وَأَفْلُمْ وَأَسْلَمُمْ إِلَّى أَيدِي التَّاهِيِنَ حَتَّى تَبَدَهُمْ مِنْ وَجِهِ . عَنَهُ لِأَنَّهُ شَقَّ إِسْرَائِيلَ عَنْ بَيْتِ دَاوْدَ فَأَكْمُوا يَادُ مِهُمْ بَنَّ نَبَاطَ مَلِكًا فَشَرَّدَ يَادُ مِنْامُ إِسْرًا ثِيلَ عَن أَفْتِفًا ۚ أَلَّ بِ وَأَوْفَتُهُمْ فِي إِنْم عَظِيمٍ • عِنْ وَجَرَى بُنُو إِسْرَائِسِلَ عَلَى جَبِعِ خَطَانًا كَادْبِنَامُ ٱلَّتِي صَنَّ وَأَ يَكُولُوا عَلْهَا و البار المرافيل مِنْ وَجِهِ كَا قَالَ النَّهُ عَلَى النَّهِ تَجِم عَيدِهِ ٱلأَنْهِيَةَ وَجُلِيَ إِسْرَائِسِلُ مِنْ أَرْضِهِمْ إِلَى أَشُودَ إِلَى لَهُذَا ٱلْيَوْمِ. ١١٥٤ وَآَتَى مَكِثُ أَشُورَ بِمُومَ مِنْ بَابِلَ وَكُوتَ وَعَوَّا وَهَاهَ وَسَفَرُوا بِمَ وَأَشْكُنَّمُم فِي مُدُن السَّامِرَةِ مُكَانَ بَنِي إِسْرَا نِيلَ فَأَمَنْكُوا السَّارِةَ وَأَسْتُوامُدُنَا . عِنْ وَكَانَ أَنَّهُمْ فِي مُلْدًا إِطَلَتِهِمْ هُنَاكَ لَمْ يَقُوا ٱلرَّبِّ فَبَثَتَ ٱلرُّبُّ عَلَيْهِمْ أَسُودًا فَكَانَتْ تَقْتُلُ مِنهُمْ . والله فَكُنُّ وَامْكِ أَشُورَ قَائِينَ إِنَّ الْأَمْمَ الَّذِينَ جَلَوْتُهُمْ وَأَسْكَتَتُهُمْ فِي مُنْدُو السَّارِوَةِ لْمَ يَبْرُفُوا حُكُمُ إِلَٰهِ ٱلْأَرْضِ فَأَرْسَلَ عَلِيهِمُ أَسُودًا فَهِيَ تَقْتُلُهُمْ لِآتُهُمْ لَا يَبْرِفُونَ حَكُمُمَ إلْهِ ٱلْأَدْسِ . عِينِهِ فَأَمَرَ مَكِ أَشُورَ وَقَالَ ٱلْبَنُوا إِلَّهِمْ وَاحْدًا مِنْ ٱلْكَمَنَ وَأَلْيَنَ جَلْوَتُهُمْ مِنْ هُمَاكَ فَيَدْهَبِ وَلِيشِمَ هُنَاكَ وَلِيَلِمَهُم مُكُمُ إِلَهِ ٱلْأَرْسِ، عِنْ فَأَقَ وَاحِدُ مِنَ ٱلْكُونَا فِي أَلْدِينَ جَلاهُمْ مِنَ ٱلسَّامِ وَأَقَامَ بَيْتَ إِيلَ وَأَخَذَ لِبَلِّهُمْ كَيْفَ يُطُّرِنَ ٱلَّابُّ . عِنْهِ \* فَأَخَذَتْ كُلُّ أَمَّةٍ تَمْعَلُ آلِمَتَهَا وَتَصَمَّهَا فِي يُهُوبِ ٱلْمَصَادِفِ ٱلْجِي عَلِمَا السَّايِرِينُونَ كُلُّ أَمَّةٍ فِي مُدُنهِ ۖ الَّتِي سَكَنتُهَا • ﴿ ﴿ لِلَّهِ مُعْلِلًا أَهُلُ بَا بِلَ شُكُوتَ بَنُوتَ وَأَهْلُ كُوتَ عَلُوا زُجَالَ وَأَهْلُ حَاةً عَلُوا أَشِيَا ﴿ وَأَلْمَ وَٱلْمَوْتُونَ عَلُوا يَفْاذَ وَوْ قَالَ وَالسَّفِرُ وَالسِّيدُونَ كَلُوا يُعْرِقُونَ بَنِيهِمْ بِالتَّارِ لِأَدْرَمَّكِ وَمَنْسَلِكَ إِلْهَيْ سَفَرُوا لِيمَ. عَنَّهُ فَكَانُوا يَقُونَ ٱلرَّبُّ وَيُقِيمُونَ لَهُمْ مِنْ لَيْنِهِمْ حَمَّنَةً مَشَادِفَ يُقْرِّلُونَ لْمُمْ فِي يُوْتِ ٱلْمُشَادِفِ ، ١٤٢٦ وَكَانُوا يَتُمُونَ ٱلرَّبُّ وَيُبْدُونَ ٱلْمُتَهُمْ كَلَاقَ ٱلْأَمْمِ أَلْذِينَ جَلُوهُمْ مِنْ بَيْنِهِمْ عِنْهِمْ وَهُمْ إِلَى هَٰذَا ٱلْيَوْمِ يَسْمُلُونَ كَمَاقَاتِهِمِ الْأُولِ لَا يَتُونَ ٱلرَّبِ فَلَا يَسْأُونَ إِعْسَبِ سُنْهِمْ وَعَوَا ينجِمْ وَلَا يَعْسَبِ ٱلشَّرِينَةِ وَٱلْوَسِيَّةِ ٱلَّتِي أُمِّرَ الرَّبِّ بِهَا يَنِي يَتُغُوبَ الَّذِي سَمَّاهُ إِسْرَائِيلَ ﴿ ١٤٤٤ وَقَدْ فَعَلَمَ ٱلرَّبُّ مَنهُمْ عَهْنَّا وَأَمْهُمْ قَا لِلَّا لَا تَتَّوا آلَمَة غَرِيبة وَلَا تَسْجُدُوا لَمَا وَلَا تَسْبُدُوهَا وَلَا تَذْبَحُوا لَمَا عَلَيْهِمْ بَل ٱلرَّبُ ٱلَّذِي أَخْرَجُكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِعُوَّةٍ عَظِيِّتٍ وَذِرَاعٍ مَبْسُوطَةٍ إِيَّاهُ فَأَتَّعُوا وَلَهُ فَأَتَجُدُوا وَاذْبَكُوا . وَيَهِي وَالسُّن وَالْأَحَكَامَ وَالشَّرِيعَةَ وَالْوَسِيَّةَ ٱلَّذِي كَتَبَا لَكُم لِتَصْلُوا بِهَا إِيَّاهَا تَخْفَطُونَ جِمِ ٱلْأَيَّامِ وَلَا تَتَّكُوا ٱلَّهِمَ أَخْرَى . عِنْهِ وَٱلْهُذَ ٱلَّذِي قَطَمُهُ مَمَّكُمُ لَا نُسَوْهُ وَلَا تَتُعُوا آلِمَةً أَخْرَى ﴿ يَهِ عَلَى إِلَ الرَّبِّ لِلْمُكُمْ فَأَتَّمُوا فَهُو يُقِدُكُمْ مِنْ أَيْدِي جِيمِ أَعْدَ آيْكُمْ . ويَهِي فَلَمْ يَسْمُوا بَلْ بَحْسَبِ سُنَّهِم ٱلْأُولَى كَانُوا يَسْلُونَ . وي فَكَانَ هُوَّلَاءَ ٱلْأَمْمُ يَتُمُونَ ٱلرَّبُّ وَيَسْبُدُونَ مَنْوُشَاتِهِمْ وَكَلْالِكَ بَنُوهُمْ وَبُو يَفِيمٍ كَمَا صَمَ ا إَوْهُمْ يَسْنُونَ هُمْ أَيْنًا إِلَى هٰذَا ٱلَّيْوَمِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

و النه النه الكافة لموشم بن الله ميك إسرائيل مك حرفا بن آخاذ ميك ينوا الله و المرافق من المنافق بن آخاذ ميك ينوا الله و المرافق و المن النه بن المرافق و المن النه بن المرافق و المن النه بن المرافق و المن النه النه بن النه

اَرْتُ مِنْ يَدِي حَتَّى يُقِيدُ اَرَابُ أُورَ شَلِيمَ مِنْ يَدِي . هِيْ يَعْ صَحَتَ الشَّبُ وَأَلَّ يُحِيدُهُ يَجِيدُهُ يَكُونُ الْمِنَ أَمْرَ قَائِلًا لَاحَجِيدُهُ . هِن قَالِمَ الْأَجْلِيمُ مَنْ حَلِيمًا مَنْ الْمَيْدِ وَشَيْنَةُ الْكَاتِبُ وَيُواحَ مِنْ آسَافَ السَّجِلُ عَلَى جَزِقًا وَيَالِهُمْ مَرْقَةُ وَأَخْرُوهُ تَكُلُاهِ وَلَفْظَةً الْكَاتِبُ وَيُواحَ مِنْ آسَافَ السَّجِلُ عَلَى جَزِقًا وَيَالِهُمْ مَرْقَةُ وَأَخْرُوهُ

# ألفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

وي الله الله الله على الله على الله والله والله منها ودخل بيت الرب المنه والمن أَنْكِقِيمَ فَيْمَ الْنَيْسَةِ وَشَبْتَةُ الْكَاتِبَ وَشُبْوحَ الْكَفَتَةِ لَابِسِينَ الْسُوحَ إِلَى أَشَمْ النَّبِي ٱبْنِ آمُومَ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ مُكُذًا قَالَ حَرْقَا ٱلْيَوْمُ فِيمُ ٱلصِّيقِ وَٱلزُّمْرِ فِيمُ ٱلْحُدِيفِ وَقَدْ لِنْتِ ٱلْأَجِنَّةُ ٱلمُولِدُ وَلا فَوَهِ الْمِلْآدةِ . عَنْ فَلَلَّ ٱلرَّبِّ إِلْهَكَ النَّم جمع كلام رَبْضَاتًا ٱلَّذِي أَرْسَلُهُ مَلِكُ أَشُودَ سَبِدُهُ لِيُرِّعَ ٱلْإِلٰهَ ٱلْحَيُّ وَيُسِيِّعُهُ بِٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي سَجِيهُ ٱلرُّبُ إللكَ فَاقِمَ مَلاةً مِنَ أَجِلِ ٱلْفَيْهِ ٱلَّتِي بَقِينَ . عَنْ فَلَمَّا وَرَدَ عَبِيدُ ٱلْمُكِ عِزِقاً عَلِي أَشَيًا كِينَ فِي قَالَ لَمْمُ أَسُنّا مَكُذَا تَقُولُونَ لِسَيْدِكُمْ مَكْفًا يَقُولُ ٱلرَّبُّ لَا تُخف مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي تَمِيتُهُ مِمَّا جَدْتَ بِهِ عَلَى عِلْمَانُ مَلِكِ أَشُّودَ ١٤٢٤ فَإِنِّي أَجْلُ فِيب رُوحًا فَيَهُمُ خَبِرًا فَيزِجِمُ إِلَى أَرْضِهِ وَأَشْفِطُهُ بِالسَّيْفِ فِي أَرْضِهِ ، عَيْدٌ وَرَجَعَ وَبَشاقا فَوَجَدَمَكُ أَشُور بُقَاتِلٌ لِنَهَ لِأَنَّهُ سَيمَ أَنَّهُ قَدْرَحَلَ مِنْ لا كِيشَ. ﷺ ثُمُّ قِيلَ لَهُ إِنْ يَرْهَافَةُ مَاكِ كُوسُ قَدْ مَرْجَ لِهَا يَكَ فَعَادَ وَبَعَثَ رُسُلًا إِلَى مِرْقِياً يَفُولُ عَيْنَا ع تُكَلُّمُونَ حِزْقَا مَكَ يَهُوذَا قَالِينَ لَا يُطِنْكَ إِلَيْكَ أَلَنِي أَنْتَ مُتَّكُلُ عَلَيْهِ قَالِسَلَا إِنَّ أُورَشَلِيمُ لَا تُسَـلُمُ إِلَى بَدِ مَكِ أَشُورَ ١١٨ كَإِنَّكَ قَدْ تَجِنْتَ مَا صَنَمَ مُلُوكُ أَشُورَ بَغِيمِ ٱلْلِقَانِ وَكَيْنَ دَرُاوِهَا أَفَأَنْتَ تَغْبُو . عَلَيْكِ أَلْفَ لَ ٱلْأَمْمَ أَلِي أَهْلَكُمُهَا آباكي أَنْفُذَتُهَا آلَمُتُهَا كَبُوزَانَ وَحَارَانَ ورَاصَفَ وَأَبْنَاهُ عَادَانَ ٱلَّذِينَ فِي تَلْأَسَارَ . عَيْن أَيْنَ مَكُ حَمَاةَ وَمَكُ أَرْفَادَ وَمَكُ مَدِينَةِ سَفَرُوا ثَيْمَ وَهِينَاعٌ وَغُوَّةً ﴿ ١٨٤٪ فَأَخَذَ حرْقيًا ٱلكُثْر مِنْ يَدِ ٱلنُّسُلِ فَشُرَأُهَا ثُمُّ صَعِدَ إِلَى بَيْتِ ٱلزُّبِ وَبَسَطَ حِزْقِيا ٱلْسَحْتُ فَعُلَمَ ٱلرُّبَ وَسَلَّى حِزْقَيا أَمَامَ أَلَّتِ وَقَالَ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُرُوبِينَ أنْتَ وَحْدَكَ إِلَهُ بِعِيم ثَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ أَنْتَ صَنَعْتَ ٱلنَّهَ وَالْأَرْضَ . عَلَيْهِمْ أَمِلْ أَذْنَيْكَ يَا دَبِّ وَأَمْنَ مِ النَّحْ يَا رَبِّ عَيْنِكَ وَالنَّلْ وَآسْتَهِمْ قُولَ سَخَادِيبَ الْذِي بَثَ يُمِّرُ عَ بِهِ اللَّهُ الْحَيُّ . ﴿ يَعِينُ لِمَا مَا رَبِّ أَنَّ مُلُوكَ أَشُورٌ قَدْ دَمُّرُوا ٱلْأَمَم وَالْدَائِمُ عِيْدٍ وَأَنْفُوا آلَيْهُمْ فِي النَّارِ مِنْ أَجْلِ أَنَهَا لَيْتَ آلِمَةً وَكُلِكُمًّا صَنْمَةُ أَيْدِي التَّاسَ خَفْ وَجِهَادَةُ فَأَبِادُوهَا . ١٠ وَأَلَانَ أَجَّا ٱلرَّبِّ إِلَهُنَا خَلَصْنَا مِنْ يَدَابِهِ فِعَلَمَ تَمَالِكُ الأَدْضَ كُلْمَا أَنْكَ أَنْ الرَّبُّ الإلهُ وَحْدَكَ ، عِنْ اللَّهُ الْمُعْرَانُ آمُومَ إِلَّى مِنْ عَا وَقَالَ مَكْفَا يَعُولُ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ مَاصَلَيْتَ بِهِ إِلَّيْ مِنْ جَهِ سَخَادِي مَك أَشُورَ قَدْ عِينَهُ . عِنْ هٰذَا هُوَ الْكَلامُ الَّذِي تَكُلُّمَ بِوَالرَّبْ عَلَيْهِ الْذَرَتُكُ وَعَرَّتْ مِنْكَ ٱلْكِرْ ٱبْنَةُ صِيْوِنَ وَأَنْتَضَتْ وَرَآآكَ وَأَسْمَا بِلْتَ أُورَشَلِيمَ ، عِلَيْ مَنْ قَرَّضَت وَعَلَى مَنْ جَدَّفَ وَعَلَى مَنْ دَفَتْ صَوْلَكَ وَزَّفَتْ بِطَنُوح عَلْياكَ . عَلَى قُلُوس إِسْرَائِلَ . عِنْهِ قَدْ قَرَّعْتَ أَلَّابٌ عَلَى لِسَانِ دُسْكِ وَظُلَّ بِكَفْرَةِ مَرَاكِي مَعِدْتُ إِلَى قِسْمِ ٱلْجِالِ وَأُواخِرِ لُبْنَانَ قَاطِمًا أَرْهُمَ أَرْزِهِ وَخِيَارَ سَرْوِهِ وَدَاخِلًا ٱلْمُتَوَلَّ ٱلْمَذِي فِي أَفْسَاهُ وَغَابَةً كُرْمَلِهِ . عَنَوْتُ خَفَرْتُ وَشَرْبُتُ مِيَاهَا غَرِيَةً وَجَفَفْتُ إِخَلِيص قَدْتَيُ جِيمِ مَسَائِلِ ٱلْمُنَاتِعِ . عِنْ أَمَا تَعِنْ اللَّهُ مِنْ ٱلْكَدِيمِ مَنْتُ ذَٰلِكَ مُنْذُالْأَكُم ٱلْأُول صَوْدَتُهُ وَٱلْآنَ أَيِّتُ بِهِ تَغَرِّبِ ٱلْمُنْ ٱلْصُنْيَةِ حَتَّى تَصِيرَ دَوَيِيَ دَدْم . ١١١٤ أسكانها مُسَادُ الْأَيْدِي سَاقِطُونَ كُنْزُونَ كَنْشِ الْمُرْتَى يَكُونُونَ وَكَفَيْرِ ٱلْقُولِ وَحَشِيش ٱلسُّطُوح وَكَلَقُوح بَالَ بِمِ قَبْلَ ٱلْبُلُوعُ . ﴿ يَهِ اللَّهُ اللَّهُ وَخُرُوبُكَ وَذُخُولُكَ أَكَا عَادِفُ بِهِ وَغَيْظُكَ عَنَى كَمُمْ لِكُنْ غَيْظُكَ عَنَى وَهَيَجَانَكَ قَدِ أَرْتَمَنَا إِلَى أَذْنَيُّ فَأَتَا جَاعِلُ خِرْامَتِي فِي أَنْفِكَ وَشَكِيمَتِي فِي شَفَتَكَ وَرَلاَكَ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّتِي جِنْتَ مِنْهَاه وَهُنَّهُ وَهُنَّهُ عَلَامَةٌ لَكَ تَالْحُلُ هُنِهِ ٱلنَّنَّةَ زَرِينَةً وَٱلنَّنَّةَ ٱلثَّانِيَّةَ طَلَّقَةً وَٱلنَّنَّةَ ٱلثَّالِثَةَ

يُهُوذَا وَلَا فِي ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ ﴿ وَكَنْ مِنْ أَلِرُبِّ وَلَمْ يَلْ عَنِ ٱفْتِفَا آيُهِ وَخَفِظَ وَصَاكِهُ ٱلَّتِي أَمْرَ بِهَا ٱلرَّبُّ مُوسَى . عَيْمِي وَكَانَ ٱلرَّبُّ مَنَهُ وَحَيثُما وَاجْهَ كَانَ يَصرَّف محكمة وَقُرَادَ عَلَى مَهِكِ أَشُورَ وَلَمْ يَعَدُدُ لَهُ . عَنْهِ وَضَرَبَ ٱلْلَهُ طَيْنَيْنَ إِلَى عَزَّةَ وَتُخْوِمَا مِنْ رُجِ الْمُرَّاسِ إِلَى اللَّهِ مِنَةِ الْمُسْتَةِ . عِنْ وَفِي السُّنَةِ الرَّا بِعَدَ فِلْ عَرْقِياً ٱلْق حِيَ ٱلسُّنَةَ ٱلسَّاجَة لِمُوصَّمَ بْنِ إِيلَةَ مَكِ إِسْرَا يُللَّ صَعِدَ شَلْنَسْ آسَرُ مَكِ أُشُّودَ عَلَى ٱلثَّايِرَةِ وَحَاصَرَهَا يَحِينِهِمْ وَآخَذُوهَا بَهْدَ ٱلاثِ سَيِنَ. فِي ٱلثَّنَةِ ٱلثَّادِسَةِ لِمؤقبًا ٱلْتِي هِيَ ٱلسُّنَةُ ٱلتَّاسِعَةُ لِمُوشَعَ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ أَخِنَتِ ٱلسَّايِرَةُ . ١ ﴿ وَجَلَا مَكُ أَشُودَ إِسْرَايْسِلَ إِلَى أَشُورَ وَأَ زُلْمُمْ فِي حَلاحَ وَعَلَى خَابُودَ نَهْرٍ جُوزَانَ وَفِي مَمَانِي مَادَايِ كالله لأنهم لم يُتَعُمُوا لِمُولِ ٱلرُّبِّ إلْهِمْ وَتَعَمُّوا عَبْدَهُ وَكُلُّ مَا أَوْصَاهُمْ بِهِ مُوسَى عَبْدُ ٱلرُّبِّ لَمْ يَعْمُوهُ وَلَمْ يَسَلُوا بِهِ ، كَانِينَ وَفِي ٱلنُّبِّ ٱلرَّابِيَّةَ عَشْرَةَ فِلْمَكِ مِزْقِيًّا صَمدَ سَخَارِبُ مَكُ أَشُورَ عَلَى مُلْنِ يَهُوذَا ٱلْحُصَنَةِ وَأَخَذَهَا . وَلَا فَبَتَ عِزْقَامَكُ يَهُوذَا إِلَى مَلِكِ أَشُورَ فِي لَاكِيشَ وَقَالَ لَهُ قَدْ خَطِلْتُ فَأَنْصَرِفْ عَنِي وَمُهما تَصْرِبْ عَلَى أَنفِذُهُ إِلَٰكِ . فَضَرَبَ مَلِكُ أَشُودَ عَلَى حِزْقِيًّا مَلِكِ بَهُوذَا كَلاتَ مِنْ يَعْطَادِ فِضَةٍ وَكُّرْيُنَ يَعْطَادَ ذَهَبِ . عِنْ فَأَدَّى إِلَهِ حَرْقِيّا جِمِ ٱلْمِثْدَ ٱلِّي وُجِدَتْ فِي بَيْتِ ٱلرُّبِ وَفِي خَرَايْنِ بَيْتِ ٱلْمُكِ . ١١٨٤ فِي فَيِكَ ٱلزَّمَانِ زُمَّ عِرْفِيًّا ٱلدُّهَبَ عَنْ أَبْوَاب هَيْكُلُ الرَّبِ وَعَنِ ٱلدُّعَالِمِ ٱلْتِي كَانَ قَدْ غَشَاهَا حِزْقِيًّا مَلِكُ يَهُوذَا وَدَفَعَ إِلَى مَلِكِ أشُورَ . وين وأرسَل مَكُ أَشُورَ تَركانَ وَرَبْسَادِيسَ وَرَبْشَافًا مِنْ لَا كَيْسَ إِلَى ٱلْمَكِ حِرْقِيًا بِيَيْس عَظِيم إلى أورشليم فصَعدوا وَأَوَّا أُورَشليم . وَأَاصَدُوا جَأَاوا وَوَتَعُوا عِنْدَ فَنَاةِ ٱلْبِرَىٰ ٱلْلَّذِ ٱلْلَّذِ أَلْمَ فِي طَرْبِق حَمَّل ٱلشَّمَادِ ﴿ يُؤْكِمُ وَادَوْا ٱلْمُكَ غَرَجَ إِلَيْهِمْ أَنْكِيمُ بْنُ حَلْقِا فَتُمُ ٱلْيَنْتِ وَشَيْنَةُ ٱلْكَاتِبُ وَلُوآحُ بْنُ آسَافَ ٱلسَّعِلَ . ١٠ وَالْ لْمُ وَابْشَاقًا قُولُوا خِلْوَا عَلَمُكَذَا يَقُولُ الْلِكُ ٱلْكَبِيرَ مَكِ أَشُورَ مَا هٰذَا ٱلِائْتِكَالُ ٱلَّذِي أَنْكُلْتَ . عَنْهُ إِلَّهُ مَا فَلْتَ كُينَ لَيْسَ إِلَّا كَلامَ شَفَيْنِ لِي مَشُورَةُ وَأَقْتِدَارُ عَلَى ٱلْحُرْبِ والآنَ فَهَلَ مَن اتَّكَاتَ مَتَّى غُرُّدْتَ عَلَيُّ . ١٤٠٤ إِنَّكَ إِنَّا أَتَكَاتَ عَلَى عُكَارِ هٰدِهِ ٱلْمُصَبِّةِ ٱلْمُرْضُومَةِ عَلَى مِصْرَ ٱلِّتِي مَنِ ٱ تَكَأَ عَلَيْهَا نَشِبَتْ فِي كَتِّهِ وَتُعْبَهَا . هُكُذَا فِرْعُونُ مَكُ مِصْرَ لَجِيمِ ٱلَّذِينَ يَكُنُونَ عَلَيْهِ ﴿ عِلَيْهِ وَإِنْ أَطْتَ لِي إِنَّا إِنَّا ٱلْكُفَا عَلى ٱلرَّبْ إِلْمَنَا أَظْلِسَ هُذَا هُوَ أَلْنِي أَوْالَ عِزْمَا مَشَادِفَهُ وَمَذَائِحُهُ وَقَالَ لِيُودَا وَلأُورَشَلِيمَ قُدَّامَ هٰذَا الْمُذَيْحِ أَنْجُدُونَ فِي أُورَشَلِيمَ. ١٠٠٠ وَٱلْآنَ أَلْمِ ٱلْيَتَالَ مَمَ سَيْدِي مَلِكِ أَشُورَ وَانَا أَقَدُمْ لَكَ أَلْمَىٰ فَرَسَ إِنِ ٱلْمُتَعَلَّمْتَ أَنْ تَجِدَ لَمَا فُرْسَانًا • عَلَيْكُ وَأَنَّى لَكَ أَنْ زَدُ وَجْهَ قَائِدٍ وَاحدُ مِنْ عَبِدِ سَيْدِي ٱلصِّفاد وَتَعْكُلُ عَلَى مِصْرِ لِأَجْلِ مَرَاكِ وَفُرْسَانِ . عِنْهِ وَٱلْآنَ أَزَانِي بِمُزْلِ مَنِ ٱلرَّبِ صَعِدْتُ عَلَى هَذَا ٱلسَّكَانِ لِأَدَّرُهُ ۚ الرَّبُّ قَالَ لِي أَصْدُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْأَرْضَ وَأَخْرِبُهَا . ١١ إِينَ فَقَالَ أَلَيْفِيمُ بْنُ حِلْقِيًّا وَسُنَّةُ وَيُوآخ رُ بُشَافًا كُلُمْ عَبِيدُكُ بِالْمُنْتِ وَالْأُوامِينَ فَإِنَّا نَفْهُمُ ۚ وَلَا تُكُلِّمُنا بِالْهُودِينَ عَلَى مَسَامِم ٱلشُّف المَّالْدِينَ عَلَى ٱلسُّود . وين فَالَ لَهُمْ دَبْشَاقًا أَلِمَهُ إِلَى سَبِدِكَ وَإِلَيْكَ بَنْفِي سَيِدِي لِأَمْولَ هٰذَا ٱلْكَلَامُ أَلَيْسُ إِلَى ٱلرَّجَالِ ٱلْقَائِمِينَ عَلَى ٱلسُّودِ لِيَأْكُلُوا عَذِرَتَهُمْ وَيَشْرِبُوا وَلْمُ مَسْكُمْ . ﴿ إِنَّهُ إِنَّ مُ وَقَفَ وَلِشَاقًا فَنَادَى جِسُونٍ عَظِيمٍ بِٱلْيُهُودِيَّةِ وَتَكَلَّمُ وقَالَ أَنْهُوا كُلامَ أَلُكُ ٱلْكَبِرِمَكِ أَشُورَ. ١٠٠ مُكَذَا قَالَ ٱلْمُكُ لَا طِلْنُكُمْ مَرْفَأ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرْ أَنْ يُفَدِّكُمْ مِنْ يَدَيَّ عِنْ إِنَّا يُعَمِّلُكُمْ حِرْقَيًّا تَكُلُونَ عَلَى أَرْبَ بَعَوْلِهِ نْعَدْ كَا ٱلزُّبُّ وَلَا لَسَلَمْ هَذِهِ ٱلْمُدِينَةِ إِلَى يَدِ مَلْكِ أَشُورَ - ١٤٠٤ لَا تَشْمَلُوا لِزْ فَإِلاَّ تُهُ هَكُذَا قَالَ مَلِكُ أَشُودُ أَعَيْدُوا مَعِي صُلْحًا وَٱخْرُجُوا إِنَّ وَكُاوًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ جَنَسِه وَمِنْ تَنْتُ وَأَثْرُ لُوا كُلُّ وَاحِدٍ مَّا بَلِرِهِ عِنْ اللَّهِ حَتَّى آنِي وَ خَذَكُمْ إِلَى أَرْضَ مِثْل أذمنكم أزض حنطسة وتخر أدض خبز وكزوم أدض ريب وعسل وعيشوا ولاتفوتوا وَلاَ تَسْمُوا لِزَفَّا إِذَا أَغْرَاكُمْ مِتُولِهِ ٱلرُّبُّ يُنْقِذُنَّا ، عَنْ لِللَّهِ أَلَوْمَ أَنْقَذُوا كُلُّ وَاحِدٍ أَرْضَكُ مِنْ يَدِمُكِ أَشُورَ . ١٢٤٪ أَنَى إِلَّا خَاةَ وَأَدْفَادَ أَنِي إِلَّهُ سَفَرُوا شِم وَحِيْاعَ وَعُوهُ أَلِنَالُهُمَا تَخْيَا السَّاعِرَةَ مِنْ يَدِي . ٢٠٠٥ وَمَنْ مِنْ جِيمِ آلِمَةِ ٱلْلِادِ أَنْقَدُّ

تَرْدَعُونَ وَتَصْدُون وَتَرْسُون كُوما وَالْكُون فَيْ الْمَالَ وَيُشْرُونَ إِلَى فَوْنَ الْكُلُون النَّاجُون مِن أَلَمُ مِن النَّهُ مِن الْمَسْرُونَ إِلَى فَوْنَ الْكُلُودِ النَّسُلُ هَذَا أَلَوْنَ الْمُلُونِ الْمَسْرُونَ إِلَى فَوْنَ الْمَلِيمِ الْمُلُونِ الْمُسَلَّ هَذَا أَلَوْنَ الْمَلْ مَعْلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمُورَ إِلَّهُ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ اللّهِيمَة وَلَا يَرْفِي اللّهِ مِن وَلَا يَشِيلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

## أَلْفَصَلُ ٱلْعِشْرُونَ

كالله في يَلْكَ ٱلْأَبَّامِ مَرضَ حِزْقِيًا مَرَضَ مَوْتِ فَوَاظَاهُ أَشَمْيًا بْنُ آمُوصَ ٱلَّي وَقَالَ لْهُ هَكُمُنا يَمُولُ ٱلرَّبُّ أَوْصَ لَيْنَكَ لِأَنَّكَ تَمُونَ وَلَا تَمِيشُ . ١١ عَلَيْ فَعُولَ وَجْهَهُ إِلَ الْمَايْطِ وَمَلَّى إِلَى الرَّبِ فَا يَلا عِنْ الْمُكْوَالِ الرِّي كَيْفَ سَلَّكُتُ أَمَلَكَ بِكُلْقَ وَسَلَامَةِ اللُّف وَكِفَ صَنْفُ الْمُنْهِ أَمْلَكَ وَبَكِي مِزْفَا بِكُا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَزْج أَشَمًا إِلَى وَسَطِ ٱلدَّارِ حَتَّى صَارَ إِلَيْهِ كَلَامُ ٱلرَّبِ قَالِمُ عَنْ الرَّجِ وَقُلْ لِزُقَا قَايْدِ شَعْي هُكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَهُ دَاوْدَ أَبِيكَ إِنِّي قَدْ سَمِنتُ صَلَاتَكَ وَرَأَيْتُ دَمُوعَكَ وَهَا ۖ نَذَا أَشْفِكَ وَفِي ٱلْكُومُ ٱلثَّالِثِ تُصْفَدُ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّتِ . ١٠ ﴿ وَسَأَذِيدُكُ عَلَى أَكِمِكَ خْسَ عَفْرَةَ سَنَّةَ وَأَنْقِدُكُ مِنْ يَدِ مَكِ أَشُورَ أَنْتَ وَهٰذِهِ ٱلْمَدِيَّةَ وَأَحْمِي هٰذِهِ ٱلْمَدِيَّةَ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْلِ دَاوْدَ عَبْدِي . وَيَعْلَى فَقَالَ أَشَمْيًا خُذُوا قُرْصَ بَنِ فَأَخَذُوا وَوَصَنُوا عَلَى ٱلْمُرْحِ فَبَرَا . عِينَ وَقَالَ حِزْقَا لِأَصْلَهَا مَا الْآيَّةُ عَلَى أَنَّ الرَّبَّ يَشْفِني فَأَصَدُ فِي النُّومُ التَّالِدِ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ . وي فقال أَشْنَا هٰذِه آيَةٌ لَكُ مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِ عَلَى أَنَّ ٱلْبُ عَمِّقُ ٱلقُولَ ٱلذِي قالَ ﴿ آيَهُمُ الظِلْ عَمْرَ دَرَعَاتُ أَمْ يَنْجِمَ عَشَرُ دَرَعَاتٍ. \*\*\* عَنْهُ قَالَ مِرْ فِيَا أَمَّا تَمْدُمُ الظِلَ عَمْرَ دَرَجَاتِ فَأَمْرُ بِيرُ وَلَكِنَ لِهَرْ جِمِ الظِلْ إِلَ الْوَرَا وَعَشْرَ دَرَّجَاتِ ، عَلِيْكِ فَهَعَنْ أَشَيًا اللِّي إِلَى الرُّبِ فَرَدُ الظِّلِّ فِي ٱلدُّرَجَاتِ أَلِي زُرَهَا فِي ذَرَج آخَازَ عَضَرَ دَرَجَاتٍ إِلَى الْوَرَّآهِ . عَنْهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ أَرْسَلَ يُرُودُ الدَّبِلَادُ انْ بْنَ بِلَادَانَ مَلِكُ بَابِلَ كُلْبًا وَهَمَايًا إِلَى حِرْقِيًا لِأَنْ لُهُ سَمِمَ أَنَّ حَرْقِيًا مُرِينٌ ، ١٤٤٤ فَفَرِحَ بِهِمْ حِزْفِيَّا وَأَزَاهُمْ جَبِعَ بَيْتِ نَفَائِسِهِ وَفِيثَتَهُ وَذَهَّبَهُ وَأَطْلِابَهُ وَخَفْنَهُ ٱلطُّلْبُ وَبَيْتُ أَلَيْتِهِ وَجَهِمَ مَا وَجِدَ فِي خَزَانِهِ لَمُ يُكُنْ شَيْ ۗ الْا أَرَاهُم إِيَّاهُ مِزْقِيًّا فِي بَيْنِهِ وَفِي جِيمِ سَلْطَنَتِهِ ، عَلَيْنِ فَوَفَدَ أَشَمْا النِّي عَلَى ٱلْكِ حِزْقِاً وَقَالَ لَهُ مَا الَّذِي قَالَ هُولَا وَالْمُومُ وَمِنْ أَيْنَ أَوْكَ . فَقَالَ مِزْ قِيَّامِنْ أَرْضَ بِعِيدةٍ مِنْ فَابِلَ . عَيْع تقالَ مَا ٱلَّذِي دَأُوا فِي بَيْنِكَ . فَقَالَ حِزْ فِياً كُلُّ نَيْءٍ فِي بَيْتِي دَأُوْهُ وَلَمْ يُكُنْ فِي خَزَا نِنِي شَيْءٌ إِلَّا أَدْتِهُمْ إِيَّاهُ . وَهِذِي قَالَ أَصْمَا لِزْفِيا أَسْمَ فَوْلَ ٱلَّهِ . وَهِذِ إِنَّا سَتَأْقَ أَمَّمُ يُؤخَذُ فِيهَا لَكُلُّ مَا فِي بَيْنِكَ بِمَا أَدْخَرَهُ آ بَآوْكَ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ إِلَى بَابِلَ وَلَا يَبْقَ شَىٰ\* قَالَ ٱلرُّبُّ . عِنْ إِنْ فَعَنْ مَنْ بَنِيكَ ٱلَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْكَ ٱلَّذِينَ تَلاهُمْ فَيْكُونُونَ خَسَيَانًا فِي قَصْرِ مَكِ يَا مِلْ وَ وَمَا لِأَ شَالَ حِزْ قِنَا لِأَشَانَا حَسَنُ قُولُ ٱلرَّبَ ٱلَّذِي فَكَهُ . مُّ قَالَ أَلَا يُكُونُ لِي سَلَامُ وَأَمْنُ فِي أَيَّانِي ﴿ كُنِّينِ وَبَقَيَّهُ أَخَبَادِ حَرْقِيًا وَكُلُّ مَأْسِهِ وَإِنْشَآ وْمُ ٱلْبَرَكَةَ وَٱلْقَنَاةَ وَإِذْ خَالُهُ ٱلْهَ ۚ إِلَى ٱلْمَدِيَّةِ مُكُوبَةٌ فِي سَفْر أَخْبَار ٱلْأَبَّام لِلُوكِ يَهُوذًا و عِلَيْهِ وَأَضْطَجُمَ حِزْ قِيَّامَمَ آ بْآيْهِ وملَكَ مَلَسَّى أَبُّهُ مَكَانَهُ

# ألفَصلُ الْحَادِيْ وَٱلْعِشْرُونَ

ور كَانَ مَلْنَى أَبْنَ أَكْنَى عَفْرَةً سَنَةً نِينَ مَكَ وَمَكَ خَسا وَخْسِينَ سَنَةً بِأُورَشَلِيمَ

وَأَشْمُ أَيْهِ خَفِيدِيَاهُ . ﴿ يَعِينُ وَصَنَعَ ٱلثَّرُّ فِي عَيْنِي ٱلرُّبِّ عَلَى حَسَبِ دَجَاسَاتِ ٱلْأَصَمِ الَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱرَّبُ مِنْ وَجُهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ وَعَادَ وَبَنِي ٱلْمُشَادِفَ ٱلَّتِي كَانَ قَدْ عَمَّا حِزْفِيًّا أَيُوهُ وَأَقَامَ مَذَائِحَ فَلَهُمْ وَتَعَبِّ فَآبَةً كَمَّا فَمَلَ أَخَابَ مَلِثُ إِسْرًا ثِيلَ وَسَجَدَ لِجَبِيعٍ جُنْدِ النُّهَا ۗ وَعَبَدَهَا . ﴿ يَهِي لَا فَهِ مَذَاجٍ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي قَالَ عَهُ ٱلرَّبُ فِي أُورَشَلِيمَ أَخِفُلُ أَسِي كِينَ إِنَّ مَنَائِحَ فِيلِيعِ خُودِ ٱلنَّهَ فِ دَارَيْ بَيْتِ ٱلرَّبِ ، ويَهِ وَأَجَازَ ٱبُّهُ فِي ٱلنَّار وَرَصَدَ ٱلْأُوقَاتَ وَتَفَاآلُ وَاسْتَغْدَمَ أَصْلَبَ جَانَ وَمَرَافِينَ وَأَكْثَرَ مِنْ مَنِيمِ ٱلثَّرِّ فِي عَنْهِرِ ٱلرَّبِ لِأَجْلِ إِسْخَاطِهِ. ﴿ وَأَمَّامَ فِمَالَ المَشْطَرُوبِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ فِي ٱلْيُلَتِ الَّذِي قَالَ ٱلرَّبُّ عَنْهُ لِدَاوُدُ وَلِلْلَّهِانَ ٱبْدِهِ فِي هَنَا ٱلْيَبْ وَفِي أُودَشَلِيمَ ٱلْيَي ٱخْتَرَاتُهَا مِنْ جَمِيمٍ أَسْبَاطٍ إِسْرَائِيلَ أَجْعَلُ ٱنْبِي مَدَى ٱلدُّهْرِ وي وَلا أعُودُ أَيْنَا أَذَعْ عَقدَمَ إِسْرَا يَيلَ مِنَ ٱلأَدْضِ ٱلِّي وَعَبْتُ لِا ۖ إَلَهُمْ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا جِيمَ مَا أَوْصَيْتُهُمْ بِهِ وَيَسْمَلُوا بِهِ وَيَجْسِعِ ٱلشَّرِيعَةِ ٱلَّتِي أَوْصَاهُمْ بِهَا عَبْدِي مُوسَى. عَيْدٌ فَلَمْ الْخَلُوا بِلَ الْخَلَمُ مَنْتُى لِمَسْلِكُوا اللَّهِ بِنَ شَرِّ الْأَمْمِ الْفِينَ عَلَمُ الرُّ مِنْ وَجُو بَنِي المِرْائِلَ. عِنْهُ قَسَمُمُ الرُّبُ عَلَى الْسِنَةِ عَبِيدِهِ الْأَنْبِيّالُهُ قَالِمُهُ يَ الْمُرْالُ أَنَّ مُنَّسِّي مَلِكَ يَهُوذَا صَنَّمَ هُذِهِ ٱلْأَرْجَاسَ وَفَسَلَ أَسُوا مِنْ جَيعٍ مَا صَنَعَهُ ٱلأُمُودِ فِينَ قَلِهُ وَآخَمَ بِهُوذَا أَيِمناً بِأَعْدَادِ أَصْنَابِهِ ٢٢٤ لِذَاكِ هَكَذَا قَالَ ٱلرَّبُ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ هَا نَذَا جَالِتُ عَلَى أُورَضَلِيمَ وَيَهُوذَا شَرًا كُلُّ مَنْ نَعِيمَ بِهِ تَعلِنُ أَذْنَاهُ عليه وَأَمْدُ عَلَى أُودَ شَلِمَ مِطْمَرَ ٱلسَّامِرَةِ وَشَاقُولَ بَيْتِ أَخَلَبَ وَأَسْمَ أُودَ شَلِمَ كُمَّا يْسَمُ السَّمْنُ يْسَمُ وَلِمُلِّكُ عَلَى وَجِهِ عَلَيْكُ وَأَخْذُلُ بَفِيَّةً مِيرَافِي وَأَسْلِهُمْ إِلَى أَيْدِي أَعْدَانُهُمْ وَيَكُونُونَ خَطْفًا وَمَهَا يَجْسِمِ أَعْدَانِهِمْ عِلَيْكِ مِنْ أَجْلِ أَنْهُمْ مَنْوا الشَّرْفِ عَنِّي وَأَنْخَطُونِي مُنذُومَ مَرَجَ آ إِلَّهُمْ مِنْ مِصرَ إِلَى هَذَا ٱلَّيْوِم . عَلَيْ وَأَيْمَا مَدَّى سَفَكَ دَمَا زَكِيًّا كَتِيرًا جِدًا حَتَّى مَلاّ أُودَ شَلِيم مِنَ ٱلْجَانِبِ إِلَى ٱلْجَانِبِ مَا خَلا خَطيتُهُ أَلَى آمَّ بِهَا يَهُوذَا فَمَنْمُوا ٱلثُّرُّ فِي عَنِي ٱلرُّبُ و ١٤٠٤ وَبَيْنَةُ أَخْبَادِ مَلْسُ وَكُلُّ مَا مِنْ وَخَلِيلَةُ أَلِي خَلِلْ مُكُلُوبَةً فِي سَفْرِ أَخَلِدِ ٱلْأَيَّامِ لِلُولِدُ يَهُودًا . عَلَيْهِ وَاصْطَحَ نَسْى مَمَ آ بَانِهِ وَقُبْرَ فِي إِسْتَانِ بَيْنِهِ إِسْتَانِ عُزًّا وَمَلْكُ آمُونُ ٱ بَنْهُ مَكَانَهُ . وَكَانَ آمُونَ أَبْنَ ٱلْنَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ سَلَيْنِ بِأُورَشَلِيمٍ. وَأَمْمُ أُمَّهِ مَنْ لَامَتُ بِنْتَ عَادُوسَ مِنْ يُطِبِّهِ . عَنْ وَمَنَّمَ الشِّرِّ فِي عَنِّي ٱلرَّبِ كَامِنْمَ مَنْتَى أَوِهُ ١٤ وَمَرَى عَلَى جِمِ ٱلطُّرُقِ ٱلَّتِي مَرَى عَلَيَّا أَوْهُ وَعَبَدُ ٱلْأَصْنَامَ ٱلَّتِي عَدَهَا أَيِّهُ وَتَعْدَلُما عِنْ وَزَّكَ الرَّبِّ إِلَّهُ آلِيْتِ وَلَّمْ يَسْكُ فِي طَرِيقِ ٱلرَّبِّ . ومن فَعَالَتَ عَبِيدُ آمُونَ عَلَيْهِ وَتَكُوا الْمُكَ فِي بَيْتِهِ . وي فَتَلَ شَمُّ الأَرْضَ جَيمَ الَّذِينَ تَعَالَمُوا عَلَى ٱلْمُكِ آمُونَ وَأَقَامَ شَعْبُ ٱلْأَدْضِ يُوشِيًّا أَبْهُ مَلَكًا مَستَحَانهُ . كَنْ إِلَى وَبَقِيَّةُ أَخْبَارِ آمُونَ مِمَّا صَنَّعَ مُكُنُّوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخْسِكَادِ ٱلْأَبُّم لِلْوَكِ يَهُوذَا. كاللهُ وَدُفِنَ فِي قَبْرِهِ فِي يُسْتَلِن عُزًّا وَمَلَكَ يُوسُا أَيْنُهُ مَكَانَهُ

### ألفصل الثاني والعشرون

وَالْمُ أَمْدِ مَدِينَةً بِلَنْ عَمَا إِن مِنْ مِن مَكَ وَمَكَ إِحْدَى وَلَا يَنْ مَا إِلَّهِ وَمَنْ مِنْ وَالرَّمِ فَى عَنْيَ الْمَرْوَمِنَى وَالْمَ أَمْدِ مَا فَي عَنْيَ الْمَرْوَمِنَى وَالْمَ أَمْدِ مَا فَي عَنْيَ الْمَرْوَمِنَى عَلَى كُلُ مَا أَنْ مَا يَعْمَ وَلَا يَشْهُ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكَنْ الْمُلْفَ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّ

إِنْي وَجَدْتُ سَفْرَ التُوْزَاةِ فِي بَيْتِ ٱلرُّبِ وَدَفَمْ حِلْقِيًّا ٱلْكَاهِنُ ٱلبَفْرَ إِلَى شَافَانَ فَقَرَأُهُ . وي فَأَنْ شَافَانُ الْكَاتِ اللَّهِ وَأَنْهِي الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ مَدْ حَسَبَ عَبِيدُكَ الْعَنَّةُ أَلْقِي وُجِدَتْ فِي ٱلْنِيْتِ وَدَعَمُوهَا إِلَى أَيْدِي ٱلْتَوَكِينَ ٱلْمَثَلَ ٱلْمُكَلِينَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ. يُحْتِيجُ وَأَخْبَر شَافَانَ ٱلْكَاتِ ٱللَّكَ وَقَالَ قَدْ دَفَمَ إِنَّ حِلْقِياً ٱلْكَاهِنُ سَفْرًا وَمَرَاهُ شَافَانُ أَمَامَ ٱلْمُكِ . ﴿ يَعِينِهِ فَلَمَّا سَهِمَ ٱلْمُكْ كَلَامٌ سِفْرِ ٱلتَّوْدَاةِ مَزَّقَ ثيابَـهُ وَاللَّهِ وَأَمْرَ ٱلْمَكُ حَلْمًا ٱلْكَامِنَ وَأَحِيقُامَ ثَنَّ ذَاظَنَ وَعَكُبُودَ بَنَ مِينًا وَشَاظَانَ ٱلْكَاتِبَ وَعَسَانَاعَبْدَ ٱلْمَاكِ وَقَالَ عِيْنِيجَ ٱذْعَبُوا فَأَسْأَلُوا ٱلرُّبُّ لِي وَلِشَسْبِ وَكِيبِ يَهُوذَا مِنْ جَهَ كَلام هٰذَا السَّفْرِ الَّذِي وُجِدَ لِأَنَّهُ عَظِيمٌ غَضَبْ الرَّبِّ الَّذِي أَصْطَرَمَ عَلَيْنَا لِأَجْل أَنَّ آلَةً مَّا لَمْ يَسْمَنُوا لِكُلام هُمَا السَّفْرِ لِيَصْلُوا بِكُلِّ مَا كُتَ عَلَيًّا • 20% فَذَهَبّ حِلْمًا ٱلْكَاهِنُ وَأَحِمَّامُ وَعُكْبُورُ وَشَافَانُ وَعَسَامًا إِلَى خُلْدَةَ ٱلنَّبِيَّةِ ٱمْرَأَةِ شَلُّومَ بْنِ يَعْوَةَ أَبْن مُرْحَاسَ حَافِظِ أَلِيَّاكِ وَحَكَانَتْ مُقِيَّةً بِأُورَشَلِيمَ فِي ٱلْيَسْمِ ٱلنَّافِي وَفَاوَضُوهَا. عِيْنِ فَقَالَتَ لَمْمَ كَفَا قَالَ ٱلرُّبِّ إِنَّهُ إِسْرَائِيسَلَ قُولُوا لِرَّجُلِ ٱلَّذِي أَرْسَلُكُمْ إِلَّ والما كذا قال الرَّبُّ هَا آنذا جَالِ شَرًّا عَلَى هٰذَا الْمُكَانِ وَعَلَى سُكَانِهِ جِيعَ كَلامِ السِّفِر الَّذِي قَرَأَهُ مَكُ يَهُوذَا عِلَهُ مِنْ أَجِلِ أَنَّهُمْ تَرَكُونِي وَقَتُّوا الْآلَةِ فَربَّةِ لأجل إنتخامِل بجَمِيع أَعَالِ أَيدِيهِم فَأَصْطَرَمَ غَضَبِي عَلَى هَٰذَا ٱلْتَكَانِ وَلَنْ يُطَنِي \* عَيْهِ وَأَمَا مَكُ يَهُوذَا أَلَّذِي بَسُكُمْ لِتَسْأَلُوا الرَّبُّ فَكَفَا تَقُولُونَ لَهُ هَٰكُفَا قَالَ ٱلرَّبِّ إِلَهُ إِسْرَا يُلِلَ مِنْ جِهَ الْكَلَامُ ٱلَّذِي تَجِمَّةُ . كَاللَّا مِن أَجِلِ أَنَّهُ قَدْ لَانَ ظَلُكَ وَخَشَمْتَ أَمَامُ الرَّبّ عِنْدُ سَمَاعِكَ مَا قُلْتُهُ عَلَى هٰذَا ٱلْحَالَوْ وَعَلَى سُكَّانِهِ أَنَّهُ كُونُ لِلدَّمَادِ وَأَفْنَةِ فَرَّفْتَ ثَيَائِكَ وَبُكِتَ أَمَامِي فَأَنَا أَيْمَا مَدْ تَعِنْ قَالَ الرُّبِّ. عَنْ يَعِي مِنْ أَجْلِ هُلَا هَا فَلَا أُصُّكَ إِلَى ٓ آبَّائِكَ فَتَضَوي إِلَّى قَبْرِكَ بِسَلام وَلَا زَى عَيْلَكَ ٱلِثُرُّ ٱلَّذِي أَنَا جَالِبُ أ عَلَى مُلَا ٱلْمَكَانِ . فَأَعَادُوا ٱلكَلامَ عَلَى الْلِكِ

### ألفَصَلُ الثَّالِثُ وَالْعَشْرُونَ

عِيْنِهِ فَبَثَ الْمِكِ وَجَمَ إِلَهِ جَبِمَ شُيُوخٍ يَهْوِذَا وَأُورَشَلِيمَ عَيْنِهِ وَصَدِدَ الْمَكِ إِلَى يْفِتِ الرَّبْ وَجِيمُ دِجَالَ بِيُّوفَا وَجَمِعُ الْتُكَارِ أُورَشَلِمَ مَمْ وَٱلْكُفَّةُ وَالْأَنْبِأَةَ وَجِيمُ الشُّب بِنَ الصُّنيرِ إِلَى الْكَبِهِ فَتَلا عَلَى مَسَامِيهِمْ جَبِعَ كَلامٍ سِفْرِ الْبِيَاقِ الَّذِي وُبِيدَ فِي مَيْتِ ٱلرُّبِ . عَلَيْهِ وَقَامَ ٱلْمِكُ عَلَى ٱلْنِبْرِ وَتَعَلَّمَ عَبْدًا أَمَامَ ٱلرُّبِ عَلَى أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ ٱلْأَتُ وَيَضْلُونَ وَمَا إِنَّهُ وَسُهَادًا يَهِ وَدُسُومَهُ بِكُلِّ فَلُوبِهِمْ وَكُلِّ نُفُوسِهِمْ لِتَجْهُوا كَلامَ هٰذَا الْمِيَّاقِ المُكُنُوبَ فِي هٰذَا البِّفْرِ فَلَكُلَّ الشُّعِبُ كُلُّهُمْ فِي الْمِيَّاقِ. وَالْمَرْ ٱلْمِكْ حِلْقِيَّا ٱلْكَاحِنَ ٱلْمَطِيمَ وَكَهَنَّهَ ٱلرُّتَيِّي ٱلتَّانِيةِ وَخَطْلَةُ ٱلأَخْتَابِ أَنْ يُخرجُوا مِنْ هَكُلُ ٱلرُّبِّ بِمِمَ ٱلْأَدْوَاتِ ٱلَّتِي كَانَتْ مَصْنُوعَةً فِلْبَلْ وَٱلْمَشْتَارُوتِ وَلِجَسِم جُنُودٍ ٱلنَّهَا ۚ فَأَخْرَتُهَا خَارِجَ أُورَشَلِيمَ فِي أَرْضِ قِدْرُونَ وَحَلَّ رَمَادَهَــَا إِلَى بَيْتَ إِبلَ. كي وَاسْتَأْصَلَ كَمِنْتَ ٱلْأَصْلَمِ أَقْدِينَ أَفَاتُهُمْ مُلُوكُ يَبُوذًا لِيُتِّرُواعَى ٱلْشَادِفِيقِ مُدُن يَهُوذَا وَحَوَالَي أُورَشَلِيمَ وَالَّذِينَ كَانُوا يُقَدُّونَ لِلْبَلْ لِلنَّمْسِ وَٱلْمَدّ وَٱلْأَيْرَاجِ وَلَجِيعٍ جُنُودِ النَّهَا وَ عَلَيْ وَأَخْرَجَ الْمَشْتَارُوتَ مِنْ بَيْتِ الرَّبِ إِلَى خَارِجٍ أُورَ عَلَيمَ إِلَى وَادِي قِدْرُونَ فَأَخْرَقَا فِي وَادِي قِدْرُونَ وَسَحَمًّا غُبَرًا وَذَرَّى غُبَرَهَا عَلَى تُبُورِ بني الشُّسرد علي وَقُوْسَ يُوتَ الْعُظِّينَ الَّتِي فِي بَيْتِ الرَّبِ حَبْثُ كَانْتِ الشِّلَّةِ لْمُنْمِنَ يُبُونًا لِلمَشْتَارُوتِ. ﴿ وَأَنْمَرَ عَجِيمَ ٱلْمُهَاتَةِ مِنْ مُدُنو يَبْوذَا وَتَجَسَ ٱلْمَارِفَ حَيثُ كَانَّ الْكُمَّةُ مُشِرُّونَ مِنْ حَيَّ إِلَّى بِلَوْسَعَ وَعَمْمَ مَشَادِفَ الْأَوْلِ الْتِي عِنْدَ مَدْ خَلِ بَابِ يَضْرِعَ رَئِسِ الْدِيدَ الْتِي إِلَى يَسَادِ بِابِ الْدِيدَ . ﴿ يَعِيدُ عَلَى أَنْ كُمْتَ اَ ٱلْمَنَادِفِ مَ يَكُونُوا مِسْمَدُونَ إِلَى مَذَيِّعَ ٱلرَّبِ فِي أُورَشَلِيمَ إِلْ كَانُوا ٱلْكُونَ ٱلْقِطِيرَ مَعَ إِخْوَيْهُمْ ﴿ كَانِيْكُ وَنَجُسَ قُلْمَتَ ٱلَّتِي آَلِي وَادِي بَنِي حِنُّومَ لِكُي لَا يُجِيزُ أَحَدُ ٱبْنَهُ أَوِ ٱبْنَتُهُ فِي النَّارِ الْمُولَكَ . عِنْ وَأَزَالَ الْخَيْلَ الَّتِي أَقَامًا مُلُوكُ يَهُوذَا النَّمُسِ مِنْ عِدْمَدْ طل بَيْتِ ٱلرَّبِ لَدَى غُنْدَحِ نَتَسْكِ ٱلْحَمِي ٱلْذِي فِي ٱلْأَرْوِقَةِ وَمَرَاكِبُ ٱلنَّمْسِ أَمْرَقَهَا

مِالنَّادِ . ١١٤ وَالْمَنَائِمِ أَلِي عَلَى سَطِّحِ غُرُفَةِ آحَاذَ أَلِّي مَلِتَهَا مُلُوكُ يَبُوذَا وَالْمَنَاجِ أَلِّي صَنْمًا مَنْتَى فِي دَادَي بَيْتِ الرَّبِ قَوْضَهَا ٱلْكُ وَأَشْرَعَ مِنْ هُنَاكَ وَذَرَّى خُلِدُهَا فِي وَادِي قِدْ رُونَ . عَلِيْنِ وَالْشَاوِفَ الَّتِي تُجَامَ أُورَشَلِيمَ إِلَّى يَمِينِ جَبَلِ الْمُلاكِ الَّتِي بَنَاهَا سُلْيَانُ مَكِ إِسْرَانِسِلَ لِمَشْتَارُوتَ قَدْرِ الصُّيْدُونِينَ وَلِكُمُونَ رَجْسِ الْوَالِينَ وَلِلْكُومَ رِجْسَ بِنِي مَمُّونَ تَجُسَهَا ٱلْمِكُ. ﴿ لَكُنْ ﴿ وَحَطَّمَ ٱلْأَنْصَابَ وَصَلَّمَ ٱلْتَآبَاتِ وَمَلاًّ أَمَّا كُنَّا مِنْ عِظَامَ أَلْنُسِ . عِنْ وَأَنِمَا ٱللَّهُمَ الَّذِي فِي بَيْتَ إِبلَ فِي ٱلمُشْرَفِ الَّذِي أَقَلَمُ يَادُنْهَامُ بْنُ نَبَاطَ أَلَّتِي آثَمُ إِسْرَائِيلَ ٱلَّذَيْحَ وَٱلْمُشْرَفَ قَوْمَنْهُ مَا جَمِها وَأَعْرَقَ ٱلْمُشرَفَ وَحَطَّمَهُ غُبَادًا وَأَخْرَقَ أَلْنَابَهُ . عَلَيْ وَأَكْفَتَ يُوسُهُ فَرَأَى ٱلْمُبُودَ أَلَى هُنَاكُ فِي الْجَبَلِ فَبَثَ وَأَخَذَ ٱلبِطَامَ مِنَ ٱلْمُرُودَ فَأَمْرَهَا عَلَى ٱلْذَبَحِ وَتَجْمَهُ عَلَى حَسَبِ وَل ٱلرَّبِ ٱلَّذِي تَادَى إِدِ رُجُلُ الْمِهَ الَّذِي تَلَبَّأَ بِهٰذِهِ الْأُمُودِ . عَلَيْ وَقَالَ مَا هٰذِهِ ٱلْجُوَّةُ ٱلْتِي أَدَى فَقَالَ لَهُ أَهْلُ ٱلْمِدِيَّةِ هِيَ قَبْرُ رَجُلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي جَأَّةَ مِنْ يَهُوذَا وَتَنَّأُ بِهٰذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلِّي فَلَاتِهَا عَذْبَحِ بَيْتَ إِبِلَ . عِلْهِ فَقَالَ دُعُوهُ لَا يُحَرِّكُ أَحَدُ عِظْلَمَهُ . فَصَانُوا عِظَامَهُ وَعِظَامَ ٱلنِّي ٱلَّذِي جَا مِنَ ٱلسَّاعِرَةِ • عَلَيْكُ وَٱبْضَا جَمِعَ أَيُوتِ ٱلْمُشَادِفِ ٱلَّي فِي مُدُّدُ السَّارِةِ ٱلَّتِي بَعْهَا مُلُوكُ إِسْرَائِلَ إِنْحَامِنَا لِرَّبِ أَذَالْهَا يُحْشِيَا وَصَنَمَ بِهَامِظُنَا صَنْمَ فِي بَيْتَ إِيلَ . كَانَا إِلَى الْمُنْ وَذَبَحَ جِيمَ كَهَنَّهِ ٱلْشَادِفِ ٱلِّي هُنَاكَ عَلَى ٱلْمَدَاجِ وَأَحْرَقَ عِطْلَمُ ٱلنَّاسِ عَلَيْهَا وَدَجَمَ إِلَى أُودَشَلِيمٌ . عِلَيْ وَأَمْرَ ٱلْمِكُ جِيعَ ٱلشَّهِ وَقَالَ ٱخْمُعُا يَسْحَا لِلرَّبِ إِلْمَكُمْ عَلَى مَا هُوَ مُكْتُوبٌ فِي سِفْرِ هُذَا ٱلْكِتَاقِ ﴿ ١٤٠٤ وَلَمْ يُسْلَ فِسَعُ مُنْذَا بَامِ الْفُشَاةِ الْذِينَ فَسَوَا فِي إِسْرَا نِيلُ وَلَا يُنَجِعِ أَيَامٍ مُلُوكُ إِسْرَا نِيلَ وَمُلُوكَ يَهُوفًا \$20 عِنْلُ هَذَا أَفِسْمِ الْذِي عِلْ لِلَّهِبِ فِي السَّةِ الثَّابِسَةَ عَشَرَةً بِقَدْتِكِ فِيشِيا فِي أُورَشَلِيمَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُ التَّوَاجِ وَٱلْمَرَّافُونَ وَالتَّرَافِيمُ وَٱلْأَصْنَامُ وَجِيعُ ٱلْأَدْجَاسُ ٱلِّتِي كَانَتْ فِي أَدْضِ يَهُوذَا وَفِي أُودَشَلِيمَ أَذَالْمَا يُوشِيًّا لِكُنَّ يُفِيمَ كلامٓ ٱلنُّودَاةِ ٱلشَّكْتُوبَ فِي ٱلبِيْرُ الَّذِي وَجَدَهُ حِلْمًا ٱلْكَاهِنُ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ . ١٤٠٠ وَأَمْ يَكُنْ قَبَّهُ مَكُ مِثُلُهُ لِأَنَّهُ أَقْبَلَ إِلَى الرَّبْ بِكُلْ قَلْيهِ وَكُلِّ مَنْسِهِ وَكُلُّ فَدْرَى يُحَسَبِكُلّ قُرْدَاةٍ مُوسَى وَلَا قَامِ بَعْدَ ا مِثْلُهُ ، ١٩٣٤ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنِ الرُّبُّ مَنْ غَضَبِهِ ٱلْفَطِيمِ ٱلَّذِي غَضِبَهُ عَلَى يُوذَا لِأَسْلِ جِيمِ مَا أَسْفَلُهُ بِمِنتَى عِينَ وَقَالَ الرَّبِيُّوذَا أَضَا أَصْبِهِم مِن وَجِهِي كَمَّا أَصَّيْتُ إِنْرَآيْنِلَ وَأَخْذُلُ هٰذِهِ الدِيَّةَ أُورَشَلِمَ ٱلَّتِي أَخْتَرُهُمَا وَٱلْيَتَ الَّذِي قُتُ حَهُ يَكُونُ أَسِي هَنَاكَ . ١٤٤٥ وَيَقِيَّهُ أَخْبَارِ لِوشِيَّا وَكُلُّ مَا سَمَ مَكُوبَهُ فِي سِفر أَخْبَار الْأَيَامِ لِلْوَكِ يُبِودًا . عِنْ قَلْ وَفِي أَيْهِ مَعِدٌ فِرْعُونُ ثَكُو مَكِ يُعِمَّرُ عَلَى مَك أَخُورَ إِلَّى مَرْ الْمُرْاتِ مُدْعَبَ الْفِ لُوشِيا وَالْتَمَاهُ فَتَتَهُ فِي عَبِدُو عِدْمَا زَّآهَا . عَن عَا وَالْتَمَاهُ فَتَتَهُ فِي عَبِدُو عِدْمَا زَّآهَا . عَن عَالَاكُهُ عَبِيدُهُ مَنِا مِنْ عَبِدُو وَجَاآوا بِهِ إِلَى أُورَشَلِم وَدَفَنُوهُ فِي قَرْهِ . فَأَخَذَ شَعْبُ الْأَرْض يُو آحَاذَ بْنَ يُوسُيا فَسَعُوهُ وَأَقَالُوهُ مَلَكًا مَكَانَ أَبِيهِ ، ١٠٠ وَكَانَ يُو آحَاذُ أَنِنَ كَلاثِ وَعِشْرِينَ سَنَدَة حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ ثَلاثَةً أَشَهُرَ بِأُودَ شَلِيمَ . وَأَمْمُ أَيْهِ خُوطَالُ بِلْتُ إِنْهِيَا مِنْ لِنْتَ مَ عَيْدٍ وَصَنَّمَ النُّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِّ عَلَى حَسَبِ جَمِيمِ مَا صَنَّمَ آجَادُهُ عَنَّهُ مُكَنَّهُ فِرْعَوْنُ ثَكُو فِي دِ بُلَّةَ مِنْ أَرْضِ خَلَةَ لِللَّا يَلِكَ بَأُورَشَلِيمَ وَمَرَّمَ ٱلأَرْضَ مِنَّهَ يَعْطَارِ فِمَنَّةٍ وَيُعْطَارَ ذَهَبِ وَ عَلَيْ وَأَقَامَ فِرْعُونُ ثُكُو أَلْكِيمَ بَنْ يُوسِياً مَلِحَا مَكَانَ يُوسُيًّا أبيه وَغَيْرًا تَعَهُ يُو يَافِيمَ وَأَخَذَ يُوالْخَازَ وَأَتَّى بِدِ إِلَى مِصْرَ فَلْتَ هُنَاكَ. وَدَعَمَ فُويَاتِيمُ أَلْسَمَّةً وَالدَّحَ إِلَى فِرْتُونَ إِلَّا أَنَّهُ مَرَّبَ عَلَى ٱلأَدْض مَربية لِدَفْعِ الْبِنَّةِ إِلْمُ وَرُعُونَ وَطَلَبَ الْهِنَّةَ وَالنَّعَبَ مِنْ شَنْبِ الْأَرْضِ كُلِ مِحْسَبِ مَرْبِيَةِ لِيَلِغُمُ إِلَى فِرْعُونَ تُكُو**ِ £313** وَكَانَ لُوَيَافِيمُ أَنْ خَسِ وَمِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلْكَ وَمَلَكُ إِخْدَى عَفْرَةَ سَنَةً بِأُورَشَلِيمَ . وَأَلْمُ أَيْهِ زُيُودَةُ بِلْتُ فَدَايَا مِنْ رُوسَةَ . وَمَنْ الدُّرُ فِي عَنِّي الرُّبِ عَلَى حَسَبِ جِيمٍ مَا فَعَلَ آبَاؤَهُ

ألفضل الرابغ والعشرون

كالله وفي أَلِيهِ صَدِدَ تَبُوكُ تَصُرُ مَكِ كَا لِلْ فَكَانَ لَهُ لُوَافِيمٌ عَبْنًا كَلاتَ سِنِينَ ثُمُ

عَلَا أَخَرُادَ عَلَيْهِ . عِنْ قَالْسَلَ ٱلرُّبُّ عَلَيْهُ غُزَاةً ٱلْكُلْمَاتِينَ وَغُزَاةً أَوْامَ وَغُزَاةً مُوآبَ وَغُوَّاهُ مِنِي عَنُونَ أَرْسَلُهُم عَلَى يَهُودًا لِبُلِكُوهُمْ عَلَى حَسَبِ قُولِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي تَكَلُّم بِهِ عَلَى أَلِينَةِ عَبِيدِهِ الْأَنْبِأَةَ . عِيدٍ كَانَ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ قُولِ الرُّبِ عَلَى يَودَا إِنَّهُ بُعْسِيم مِنْ وَجِهِ مِنْ أَجْلِ خَطَا إِمَلَتَى وَكُلُّ مَا صَخَ عِينِ عَمِنْ أَجِسَلِ ٱلدُّمُ ٱلَّذِي ٱلَّذِي لَّرْفَهُ إِذْ مَلَا أُورَسُلَمَ دَمَا زَكِما ظُمْ يَعْلِ الرَّبُّ أَنْ يَغِرَ . عَنْ وَيَقِيَّةُ أَخْبَادِ مُويَاقِم وَكُلُّ مَا صَمَّمَ مَكْتُوبَةٌ ۚ فِي سِفْرِ أَخَبَادِ ٱلْأَيَامِ لِلْوَٰكِ يَهُوذًا • كِنْكِيرٌ وَأَصْطَمَعُ فِي الِقِيمُ مَمْ آلِيْهِ وَمَكُ لِوَ إِكِينُ أَنِّهُ مُكَالَمُ . ﴿ وَلَمْ يَلُدُ أَنِمَا مَلِكُ مِصْرَ يَخُرُجُ مِنْ أَرْمَهِ لِأَنَّ مَكَ لَا بِلَ أَخَذَ مِنْ نَهْرِ مِصْرَ إِلَى نَهْرِ ٱلْمُرَاتِ بَعِيمَ مَا كَانَ لِللَّهِ مِصْرَهُ وَكَانَ مُوْ إِكِينَ أَنِنَ قَالِي عَفْرَةً سَنَّةً جِينَ مَلَكَ وَمَلَّكَ ثَلاَتُهُ أَشْهُرٍ بِأُودَ شَلِيمَ وأنم أب غُفْنَا بلت أَلْنَانَ مِن أُودَ شَلِمَ . عَنْ وَمَنْمَ ٱلثَّرُ فِي عَنِّي ٱلْبُوعَلَى صَب جِيعٍ مَا صَنَّمَ أَنْهِمُ . عَنْهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ صَعِدَ عَبِيدُ نُوكَدَ تَصْرَ مَلِكِ بَابِلَ إِلَى أُورْشَلِيمَ وَوَخَلَتِ ٱلْمِدِينَةُ تَحْتَ ٱلْجِمَادِ . عَلَيْنِ وَوَقَدْ تَلُوكُ نَصْرُ مَكِ كَالِلَ إِلَى ٱلْمِينَة فِيَا كَانَ عَبِيدُهُ عُلَمَرِينَ لَمَا عَلَيْهِ فَرْجَ لُو إَكِينَ مَلِكُ يَهُوذَا إِلَى مَلِكِ بَابِلَ هُو وَأَنَّهُ وَعِيدُهُ وَرُوْمَا وَهُ وَخِصْبَاتُهُ فَأَخَذُهُ مَلِكُ بَابِلَ فِي ٱلنَّهَ ٱلتَّامِنَةِ مِنْ مُلْكِهِ. عَنْهُ وَأَخْرَجُ مِنْ ثُمُّ جَمِيعَ كُنُوذِ مَيْتِ ٱلرَّبِّ وَكُنُوذِ مَيْتِ ٱلْمِلِيَّ وَكُمْرَ جَمِعَ آلَيْة التَّقِي أَلَّتِي عَلِهَا سُلْيَانُ مَكُ إِسْرَائِلَ فِي مَكِكُلُ ٱلرَّبِ كَمَّا قَالَ ٱلرَّبُّ عِيلًا وَجَلا جَيمَ أُورَشَلِم وجِم ٱلرُّوْسَآهُ وَٱلْمُتَدِينَ عَصْرَةً ٱلْآنِ عَلَا وَجَمِ ٱلْأَقْبَانِ وَٱلْحَسِينَ جَلَاهُمْ نَبُوكُنْ نَشِرُ وَلَمْ بَيْنَ أَحدُ إِلَّامَسَاكِينَ شَسْبِ الْأَرْضِ . عَلَيْنَ وَجَلا لُو اَكِينَ ٱلْكِنَ إِلَى مَا بِلَ وَأَمْ ٱلْمِكِ وَازْوَاجَ ٱلْمِكِ وَخِصْيَاتُ ۖ وَكُلُّ عَظْمَآهُ ٱلْأَرْضِ جَلاهُمْ مِنْ أُودَ عَلِيمَ إِلَى بَابِلَ عَلَيْهِ وَجِيمَ دِجَالِ الْبَلْسِ وَهُمْ سَبَعًا ٱلَّافِ وَالْأَفْيَانَ وَالْمُعْتِينَ وَهُمْ أَانَ جَيْهُمْ أَجْلَالُ أَزْبَابُ مَرْبِ وَأَخَذَهُمْ مَلِكُ بَابِلَ جَوَالَى إِلَى بَابِـلَ . وَا قَامَ مَكُ بَابِلَ مَثْلَيَا عَمْ يُواكِينَ مَلَكًا مَكَانَهُ وَغَيْرَ أَنَّمَهُ صِدْفَيًا • عَلَيْ وَكَانَ صِدْقَا أَنْ إَحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً أُورَشَلِيمَ . وَأَنْمُ أَمْتِ مُوطَالًا بِلْتَ إِنْمِيَامِنْ لِنَهُ . كَانَهُ وَمَنْمَ الشَّرُّ فِي عَنِي الرَّبِ بِمُسَبِ تِعِيمِ مَا مَّنَّمَ لِأَيَاتِيمُ كُولِي لِأَنْ عَمَّبِ ٱلرَّبِ لَمْ يَدُرْحَ عَلَى أُورَشْلِيمَ وَعَلَى يَهُوذَا حَقَّى نْفَاهُمْ مِنْ وَجِهِ . وَتَرْدَصِدُونَا عَلَى مَقِدُ بَابِلَ

## ألفصل ألخامس والعشرون

كاللهُ وَفِي اللَّهُ ٱلتَّاسِمَةِ مِنْ مُلْكِهِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْمَاشِرِ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلْمَاشِرِ وَفَدَ نَبُوكَهُ تَصُّرُ مَلِكُ بَا بِلَ هُوَ وَكُلُ جُيُوشِهِ عَلَى أُورَشَلِيمَ وَزَلَ عَلَيْهَا وَبَنَّى مَوْلَمًا مِتْرَسَةَ كَالْ ٱلْمِينَةُ أَخْتَ ٱلْجُسَادِ إِلَى ٱلسُّنَةِ ٱلْحَادِيةَ عَشْرَة إِلْسَاكِ صِدْقِيًّا ﴿ يَعِينِهِ وَفِ ٱلْيَوْمِ ٱلتَّاسِعِ مِن الشَّهِ الرَّاجِ اشْتَدُ الجُوعِ فِي المُدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ خُبُزُ لِشَعْبِ الْأَرْضِ ١٣٣٤ فَتَرَّوا الْمُدِيَّةَ وَهَرْبَ جِيمُ دِجَالِ الْخَرْبِ لِلْامِنْ طَرِيقِ ٱلْبَابِ الَّذِي بَيْنَ ٱلسُّودَيْ بِالْفُرْبِ مِنْ بْسَانِ ٱلْمِكِ وَٱلْكُلُدَانِيْونَ عُيطُونَ بِٱلْدِينَةِ وَذَهَبُوا فِ طَرِيقَ ٱلْنُود . كَالْكُمْ عَرَى جَيْشُ ٱلْكُلُدَانِينَ عَلَى أَثْرَ ٱلْمُلْكِ فَأَدْرَكُوهُ فِي صَعْرَاتُ أَرِيحًا وَقَدْ تَقَرُّنَ عَنْهُ جَمِيعُ جَيْبٍ مِ ج ﴿ وَأَخَذُوا ٱلْمُكَ وَأَصْمَدُوهُ إِلَى مَلِكِ إِبِلَ فِي رَبُّلَةَ وَتَلُوا عَلَيهِ ٱلْفَضَّآةَ . ع م وَدَيمُوا بَني صِنفيًا عَلَى عَنْنِهِ ثُمَّ مَنَّا عَبْني صِنفِيًّا وَأُوثَتُهُ بِسِلْسِلَيْنِ مِن تَحَلَى وَجَآدُوا بِهِ إِلَى كَالَّلْ. جَمْعَ وَفِي ٱلنَّهُرُ ٱلْحَامِسَ فِي ٱلْهُمِ ٱلنَّامِ مِنَ ٱلنَّهُرِ فِي ٱلنَّهِ ٱلتَّامِعَةَ عَشْرةً فَعَك نَدُوكَ مَسْرَمَك مَا لِي قَدِم نَهُوزَدَاذانُ دَيْسُ ٱلشُّرَطِ عَبْدُمَكِ مَا لِلَّ إِلَى أُودَشَلِعَ عَنْهُ وَأَمْرَقَ بَيْتَ ٱلرَّبِ وَبَيْتَ ٱلْمَكِ وَجِيمَ بُيُوتِ أُورَشَلِيمَ وَكُلُّ بَيْتِ لِلْمُظَمَّأَةُ أَعْرَفَهُ بِالنَّادِ ﴿ يَعِينِهِ وَحَدَمَ جَبِعُ جَيْسَ ٱلْكُلَّا آيَينَ ٱلَّذِينَ مَعَ دَيْسِ ٱلشُّرَطِ أَسْوَادَ أُورْشَلِيمَ بِمَا مَوْمًا . عِنْهِ وَسَارِ ٱلشَّمْبِ ٱلَّذِينَ بَعُوا فِي ٱلَّذِيتَ وَٱلْهَادِ بِينَ ٱلَّذِينَ هَرَوْا إِلَى مَلِكَ بَابِلَ وَسَائِرٌ ٱلْجَمَاعَةِ جَلَاهُمْ نَبُوزُوَاوَانُ وَيْسُ ٱلشَّرَطِ ﴿ كَالْمُثَافِرُ وَوَكَ رَيْسُ ٱلشَّرَطِ وِنْ مُسَاكِينَ ٱلْأَرْضِ كُرَّامِينَ وَفَلَّاءِينَ. ١٤ ١٠ وَعَمْدَ ٱلْتَحْلَى ٱلَّق

ى بَيْتِ ٱلرَّبِ وَٱلْقَوَاعِدَ وَيَحْرَ ٱلْعَلَى ٱلَّذِي فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ كُثَّرَهَا ٱلْكُلُدَانِيُونَ وَخَلُوا كُمَاسَهَا إِلَى مَا بِلَ . ١٤٢٤ وَٱلْقُدُودَ وَٱلْجَارِفَ وَالْجَامَاتِ وَٱلْعَضُونَ وَجَعِيمَ أَدُواتِ ٱلْعُمَاسِ ٱلْتِي كَانُوا يَغْدِيمُونَ بِهَا أَخَذُوهَا . عَنْ وَالْجَايرَ وَالْمَادِيضَ مَا كَانَ مِنْهَا ذَهَا فَالنَّهبُ وَمَا كَانَ مِنْهَا فِينَّةً قَالَهِمَّةَ أَخَذَهَا وَ فِيسُ ٱلشَّرَطِ . عَلَيْهِ وَأَخَذَ ٱلْسُودَيْنِ وَٱلْجَرَ وَٱلْخُولِيدَ الَّتِي صَنَعَا سُلْهَانُ لِيْتِ الرَّبِ وَلَمْ يَكُنَ لِلْحَاسِ هَدَهِ الْأَوَانِي وَذَنُّ • ١٤٤٤ وَكَانَ طُولُ ٱلْمَدُودِ ٱلْوَاحِدِ ثَمَانِي عَضْرَةَ ذِرَاعًا وَعَلَيْهِ تَاجُ مِنْ نُحَلِي وَسَمْكُ ٱلنَّاسِ ثلاثُ أَذْرُم وَعَلَى النَّاجِ حَبِيمَةٌ وَرُمَّانُ مِن حَوْلِمَا ٱلْكُلُّ مِن نُحَاسٍ . وَكُذَٰ لِكَ كَانَ فَمُودٍ التَّاتِي مَمَ الْمُبِيَّةِ ، عِيْنِهِ وَأَخَذَ رَيْسُ الشَّرَطِ سَرَايًا الْكَامِنَ الْأَوْلُ وَمَفْنَا الْكَامِنَ اَلنَانِيَ وَحَمَظَةَ الْأَعْدِبِ الثَّلالَةِ . ﴿ وَأَخَذَ مِنَ الْدِينَةِ خَمِياً وَاحْدًا الَّذِي كَأْنَ مُولِّي عَلَى رِجَالِ ٱلْحُرْبِ وَخْسَةَ رِجَالِ بَمْن بُشَاهِدُونَ وَجْهَ ٱلْمُكِ ٱلَّذِينَ وُجِدُوا فِي الْمِدِينَةِ وَكَاتِبَ دِنِيسِ الْمَيْسِ الْقَدِي كَانَ نَجْمَعُ شَعْبَ الْأَدْضِ وَسِيْنِنَ دَجُّلًا مِنْ مَّمْ الْأَرْضَ الَّذِينَ وَجِدُوا فِي اللَّذِينَةِ عَنْهِ الْخَدْمُمْ نَبُوذُوادَانَ وَيْسُ الشُّرط وَسَيْرُهُمْ إِلَى مَلِكِ بَابِلَ فِي دِبْلَة عَلَيْكَ فَضَرَبُهُمْ مَلِكُ بَابِلَ وَقَتَلَهُمْ فِي دِبْلَةَ فِي أَرْضِ هَاةَ . وَجُلِيَ يَهُودُا مِنْ أَرْضِهِمْ . عَيْنِهِ وَأَمَّا مَنْ بَقِ مِنَ ٱلشَّمْدِ فِي أَرْضِ بَهُوذَا بَمِّنْ أَيْقَاهُمْ نَارِ كَانَصُرُ مَكِ كَا بِلَ فَوَلَّى عَلَيْهِمْ جَدَلْنَا بَنَ أَحِيقَامَ بِن شَافَانَ . عَيْن قَلْمَا سَيمَ يَجِيعُ رُوْسَاتُهُ ٱلْخِيُوشِ هُمْ وَرِجَالُمْ أَنَّ مَكَ بَابِلَ قَدْ وَلَى جَدَلَيَا أَوَّا جَدَلْيَا فِي الْمُفَاتَّةِ وَهُمْ إِنْمِيلُ بْنُ نَتْنَا وِيُوحَانَانُ بْنُ فَادِيجَ وَسَرَاهَا بْنُ تَفُومَتَ النَّطُوفِ وَيَاذَنْهَا بْنُ ٱلْمُكُيِّي هُمْ وَرِجَالُمْمَ . عَلَيْهِ فَعَلَتَ جَدَلَيْنَا لَمْمْ وَلِجَالِمِمْ وَقَالَ لَمْمُ لَا تَخَلَفُوا مِنْ عُودِيَّةِ ٱلْكُلْدَانِينَ ٱسْكُنُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتَسَّدُوا لِلَّكِ بَابِلَ فَكُونَ لَحُمُ خَيْرٌ -عن وفي النَّهُ واللَّا بِم جَأَةَ إِنْحُمِيلُ مَنْ تَنْنَا بِن أَلِيشَامَاعَ مِنَ النَّسُلِ الْلَكِي وَعَفَرةُ رِجَالَ مَنْهُ وَمَرَرُوا جَدَلًا فَاتَ وَمَرَرُوا ٱلْبُودَ وَٱلكَلْنَا تَبِينَ ٱلَّذِينَ مَنْهُ فِي ٱلْمِفَاةِ عَنْهُمْ خَمِعُ ٱلشُّبُ مِنَ ٱلصُّغِيرِ إِلَى ٱلْكَبِيرِ وَرُوسًا ۚ ٱلجُيُوشِ وَأَوَّا مِصْرَ لِأَنْهُمْ خَانُوا مِنْ وَجُهِ ٱلْكُلْمَا نِينَ . عَنْهُ وَكَانَ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلسَّابِسَةِ وَٱلثَّلا ثِنَ الْمَادَ يُو إَكِينَ مَلِكِ يَهُوذَا فِي ٱلشَّهْ ِ ٱلثَّانِي عَصْرَ فِي ٱلسَّابِمِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنْهُ أَنَّ أُويلَ مَرُودَاك مَلِكَ بَابِلَ فِي ٱلسُّنَةَ ٱلَّتِي مَلَكَ فِيهَا رَفَمَ وَأَسَ يُو إَكِينَ مَلِك يَهُوذَا فَأَطْلَقَهُ مِنَ أَسْعَن كَنْ وَكُلُّمَهُ بَكُلامٍ مَلْبِ وَجَمَلَ عَرْضَهُ أَعْلَى مِن عُرُوسُ ٱلْمُلُوكِ ٱلَّذِينَ مَهُ فِي بَابِلَ وَعَيْرَ نِيَابَ سِعْبِهِ وَيَتَى بِنَنَاوَلُ ٱلطَّنَامَ ذَا نِمَا أَمَامُهُ كُولُ أَيَّامٍ حَبَايَهِ .

وي ويقار بياب حضيه ويق يتناول الطلام دائمة امامه كل ايام. المانية وكانت له وطلفة دايشة تعلى له بن جده الملك. المراكل تذم بي تذبه كل أيام.

# سِّفُر أَخْبَا لِلْأَيَّامِ الْلَوَّلُ الفضال الذي

 وَالصَّارِينِ وَالْحَمَاتِينَ. ٢٠٠ وَبُو سَامٍ عَسِلامُ وَأَشُورُ وَأَدْفَكُمُادُ وَلُودُ وَأَدامُ وَعُونُ وَخُولُ وَجَاثُرُ وَمَاشَكُ . عِنْ وَأَرْفَحَتُادُ وَلَدَ شَاخَ وَشَالَحُ وَلَدَ عَاتِرَ . ﴿ إِنَّ وَوُلِهَ لِمَارَ ٱبْنَانِ النَّمُ أَحْدِهَا فَآجُ لِأَنَّهُ فِي أَيِّلِتِهِ ٱنْتُسْمَتِ ٱلْأَرْضُ وَاسْمُ أخيه يُعْطَانْ. وينه ويُعْطَانُ وَلَدَ أَلُودَادَ وَشَالَتْ وَحَضْرَمُوتَ وَيَارَحَ وَإِلَيْ وَعَدُووامَ وَأُوزَالَ وَدِقْلَةَ جِنْكُ وَغَيْبَالِ وَأَبِيَائِيلَ وَشَبٍّ جِنْكُ وَأُوفِيرَ وَحَوِيَّةَ وَيُومَابَ بَكُلُ هُولاً أَنُو نُعْمَانَ . جي سَامُ أَرْفَكُنَاد شَالَح عِنْهِ عَارَ فَالْج وعُو جَرَان سَرُوج نَامُورُ كَارَحُ ١٤٠٤ أَرَامُ وَهُوَ إِلَاهِمُ. ١٤٠٤ وَأَبُنَا إِزْهِمَ إِنْظُنَ وَإِنْمِيلُ . والله وهذه مواليدهم بكر إغليل تباؤت وقيداد وأذبيل وميسام عن ووشاع وَدُومَةُ وَمَـنَّا وَحَدَادُ وَتَهَا ﴿ وَلَيْهِ وَيَطُورُ وَقَافِيشُ وَقِدْمَةُ . هُوْلَاءَ بُو إِسْمِيسَلَ. وَأَمَّا بَنُو قَطُورَةَ مُرَّتِيٍّ إِيرْهِيمَ فَإِنَّهَا وَلَدَتْ زَمْرَانَ وَيُعْمَانَ وَمَدَانَ وَمِدْيَنَ وَ شَيَاقَ وَشُوحًا. وَأَيْنَا نُقْمَانَ شَيَا وَدَدَانُ . ٢٠٠٠ وَيَوْمِدُينَ عَفْتَ وَعِفْرٌ وَحَنُوكُ وَأَسدَاعُ وَأَلْمَاعَهُ مَكِلُ هُولَاءٌ بَنُو قَطُورَةً • ١٠ وَوَلَدَ إِرْهِيمُ إِنْحَقَ • وَأَبْنَا إِنْحَقَ عِلْو وَإِسْرَائِيلُ . عِنْ وَبُنُو عِيسُو أَلِفَاذُ وَدَعُونِيلُ وَيَسُوشُ وَيَسْلامُ وَفُورَحُ . وَهُو أَلِهُوا أَلِهَازَ تَهُانُ وَأَوْمَارُ وَمَغَى وَجَسْمَامُ وَقَادُ وَعَالِقٌ وَهُوَ مِنْ يُخَلَّعَ. وَبُورَعُونِيلَ نَاحَتُ وَذَادَحُ وَتُحَةً وَرَأَهُ . وَيَعْ وَبُوسِيرِ لُوطَالُ وَشُوبَالُ وَصِيْمُونُ وَعَانَةُ وَدِيشُونُ وَإِصَرُ وَدِيشَانُ . وَيُعَانُ الْمُعَانَ الْمُوطَانَ خُورِي وَهُومَامُ . وَأَخْتُ لُوطَانَ تَمْنَاعُ . ١٠٠٤ وَبَنُو شُومَالَ عَلْيَانُ وَمَانَاحَتُ وَعَيَالُ وَشَغَى وَأُونَامُ . وَآئِنَا صِيْتُونَ أَنَّهُ وَعَانَةُ . ﴿ وَأَنْ عَانَهُ عَانَةُ دِيشُونُ . وَبُو دِيشُونَ حَرَانُ وَأَشْبَانُ وَبَهُرَانُ وَكَرَانُ . ٢٢٤ وَبُو إِيصَرَ لِمَانُ وَزَعُوانُ وَعَلَانُ وَآثِنَا دِيشَانَ عُوصٌ وَأَدَانُ . وَيُوا وَهُولَا ٱللُّوكُ ٱلَّذِينَ مَلْكُوا فِي أَرْضَ أَدُومَ قَبْلَ أَنْ عَلَى مَكُ فِي بَني إِسْرَا يُلَ. بَالَمْ بْنْ بَلُورَ وَاسْمُ مدِيئِتِهِ دَنْهَابَةُ . ﴿ وَمَاتَ بَالَمْ فَلَكَ بَعْدَهُ لِوبَابُ بْنُ ذَارَحَ مِنْ مِن أَرْضَ ٱلنَّيْمَا نَبِينَا لِمُلَّكَ بَعْدَهُ حُوشَامُ مِنْ أَرْضَ ٱلنَّيْمَا نَبِينَ . ١٠٠ وَمَاتَ خُوشَامُ فَلَكَ بَعْدَهُ هَدَدُ بْنُ بَدَد الَّذِي كَترَ مِدْيَنَ فِي بِلَادٍ مُوآبَ وَاسْمُ مَدِينَت عَوتْ . ١١ وَمَاتَ هَدَدُ فَلَكَ بَدْدُهُ ثَمَالًا مِنْ مُسْرِيقًا . ١١ وَمَاتَ تَعْسَلُهُ فَلَكَ بَعْدُهُ شَاوُلُ مِنْ دَحَبَّةِ ٱلنَّهِرِ . ﴿ وَمَاتَ شَاوُلُ فَلَكَ بَعْدَهُ بَعْلَ حَامَانُ بْنُ عَكْبُودَ . وَمَاتَ بَمْلَ حَاتَانَ فَلَكَ بَعْدَهُ هَدَدُ وَأَمْمُ مَدِينِيهِ فَاعِي . وَأَمْمُ أَمْرَ آبِهِ سِيطَيْيلُ بْنُتْ مَطْرَةَ بِنْتَ مَيْزَهَتَ . ﴿ يَجِيْنِ وَمَاتَ هَدَدْ . وَزَعَلَهُ أَدُومِ ٱلزُّعِيمُ ثَنِكُ وَٱلزُّعِيمُ عَلَوْهُ وَالْزُعَيْمُ يَنِيتُ ﴿ وَالْزَعِيمُ الْعَلِيبَامَةُ وَالْزَعِيمُ إِسَلَةً وَالْزَعِيمُ فِينُونَ كالتَّعِيمُ قَالُ مِنْ قَالُ وَالرَّعِيمُ تَبَانَ وَالرَّعِيمُ مِنْمَادُ ﴿ مِنْ وَالرَّعِيمُ عَبْدِينِيلُ وَالرَّعِيمُ عيرًام . هو لا و زعما أدوم

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

عنه وَهَانُ وَيُوسُفُ وَبَلَايِسُ . وَاوِينَ وَشَفُونُ وَلَاهِ وَالْمَوْرُ وَيَهُودًا وَيَسَاكُمُ وَوَلَوْنُ ا وَشِيلَةٌ كَانَتُهُمْ وَلَدُوا لَهُ مِن لِلْتِ شُوعِ الْكُنْفَانِيةِ . وَكَانَ عِيرُ كُلُ بِهِوَ اعِيرَهَا فِي وَشِيلَةٌ كَانَتُهُمْ وَلَدُوا لَهُ مِن لِلْتِ شُوعِ الْكُنْفَانِيةِ . وَكَانَ عِيرُ كُلُ بِهِودًا عِيرَهَا فِي عَنِي الرّبِ فَالمَاتُهُ . عِيرٍ وَوَلَدَّ لَهُ قَامَالُ كُنْفَ فَرْضَ وَوَارَعَ غَيرِهُ مِن الْجَيْدَةُ فَرْضَ وَوَارَعَ غَيرِهُ مِن الْجَيْدَةُ فَرْضَ وَوَارَعَ غَيرِهُ مِن الْجَيْدُ وَالْمَ عَيْدِهِ وَالْجَيْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْجَيْدُ وَالْمَ وَالْمَالُ وَمَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

وَلَدَتْ عَمَاسًا وَأَنِّو عَمَاسًا يَارُّ أَلَا تَعْسِلِي ۚ ٢٠٠٠ وَكَالِبُ بْنَ حَصْرُونَ وَلَدْ مِن عَزُوبَة ا مَرَاتِهِ يَرِسُوتَ . وَهُولَاءَ بَنُوهَا يَاشَرُ وَشُوبِابُ وَأَرْدُونَ . ٢٠٠٠ وَمَاتَتْ عَزُوبَهُ فَأَتَّفذ كَالِ لَهُ أَفْرَاتَةَ فَوَلَدَتْ لَهُ حُورًا عِيجٍ وَحُورٌ وَلَدَ أُورِيَ وَأُورِي وَلَدَ بَمُلاسلَ. ﴿ مَا ذَخَلَ حَصْرُونَ عَلَى بِفْتِ مَاكِيرَ أَبِي جِلْمَادَ وَٱلْخَذَهَا وَهُوَ أَنْ سِنْينَ سَنَةً فَوَلْدَتْ لَهُ تَجُوبَ عِنْ وَتَعْجُوبُ وَلَدَ يَا نِيرَ . وَكَانَتْ لَهُ كَلاثُ وَعَشْرُونَ مَدِينَةً فِي أَرْضَ جَلْمَاذُ عِلَيْكِ فَأَخَذَ جَمُورُ وَأَرَامُ مَرَارِعَ يَاثِيرَ مِنْهُمْ مَمْ قَتَاتَ وَقَرَابِهِا سِتْينَ مَدِينَةً مَكُلُ هُولَاء بَنُو مَاكِيرَ أَبِي حِلْمَادَ . عِنْهَا وَبَعْدَ وَفَاهَ خَصْرُونَ دَخَلَ كَالِ عَلَى أَفْرَانَهُ . وَكَانَتْ لِحَصْرُونَ أَنَّيْهُ أَمْرَأَةً أَضِنا فَوْلَدَتْ لَهُ أَنْهُورَ أَمَا تَعْوِرَ يَرْهُ يُلِ بِكُرِ حَسْرُ ونَ ٱلْبِكُرُ وَامْ ثُمُّ بُونَةُ وَأُورَنْ وَأُومَمْ وَأَحِيَّهُ . ٢١٥ وَكَانَ لَيَر هُ يِلَ ٱمْرَأَةُ أَخْرَى ٱسْمُاعَطَارَةُ وَهِيَ أَمُّ أَوْنَامَ . ﴿ إِنَّ إِنَّ وَيُودَلِّم بِكُرُ يَزْهُ يُل مَلَعَصُ وَمَامِينُ وَمَالَرُ . عِنْهِ وَأَ بَنَا أَوْنَامَ شَمَّايُ وَيَادَاعُ . وَأَنِنا نَمَّايَ نَادَابُ وَأَبِيشُورُ . عِنْهِ وَأَسْمُ ٱلرَّأَةِ أَبِيشُورَ أَيْجَائِيلُ وَوَلَمَتْ لَهُ أَحْبَانَ وَمُولِيدَ. ﴿ وَإَنَا كَادَابَ سَالَهُ وَأَفَائِمُ وَمَاتَ سَالَهُ لِلا يَنِينَ . عِنْ وَأَنْيُ أَفَائِيمٌ يَشْعِي وَأَنْنُ بِشْعِيَ شِيشَانُ وَأَنْنُ شِيشَانَ أَخْلَاثُ ، ١ ١ وَأَبْنَا يَادَاعَ أَفِي شَهْلِي يَارُّ وَلُوكَا كَانُ وَمَلَتُ يَارُّ لِلاَ بَدِينَ . ١٠ وَابْنَا عُمَّاكَانَ قَالَتُ وَزَازًا . هُوْلَاء بُو يَرَجْسُل . عَنْ وَلَمْ يَكُنْ لِشَيشَانَ بَنُونَ بِلْ بَلَتُ وَكَانَ لِشِيشَانَ عَبْدُ مِصْرِيُّ آمُّهُ يَرْحَاعُ عَنْهِ فَأَعْلَى شِيشَانُ أَبْنَهُ لِرَحَاعَ عَبْدِهِ ٱمْرَأَةً مُولِّلَتَ لَهُ عَلَي. ﴿ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَلَدَ ثَاثَانَ وَثَاثَانَ وَلَدَ زَابَادَ ﴿ وَلَهُ وَلَا أَفَلَالَ وَأَفْلَالُ وَلَدَ عُوبِيدَ ﴿ وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَاهُوَ وَيَاهُو وَلَدَ عَزَدُمًا ﴿ وَمَرَدُمًا وَلَدَ حَالَمَ وَحَالَمُ وَلَدَ أَلْمَاسَةَ عِيْنِ وَأَلْمَاسَةُ وَلَدَ سَيْلِي وَسَيَايُ وَلَدَ شَلُومَ وَسَاوُمُ وَلَدْ يَصْمَا وَيَصْمًا وَلَدْ أَلِيسَامَاعَ . ٢٠٠٥ وَتُوكَالِ أَنِي يَرَضْلَ مَنْشَاعُ بَكْرُهُ وَهُوَ أَلِو زِينٍ وَبُوْمَ بِشَةَ أَي حَبُرُونَ . عَنْهِ وَبُو عَبُرُونَ فُورَحُ وَتَنْفِ وَرَاهَمُ وَشَلْمُ . كَيْنِهُ وَشَلْمُ وَلَدَ رَاحَم أَمَا يُرْضَامَ . وَرَاقَمُ وَلَدَ تَمَّايَ يَوْنِهُ وَأَبْنُ تَمَّايَ مَمُونُ وَمَمُونُ أَبُو بَيْتَ مُودَ . ١١٨ وَوَلَدَتْ عَيْقَةُ سُرَيَّةٌ كَالِبَ عَادَانَ وَمُومَا وَجَادَيْ وَحَادَانُ وَلَدَ جَازِيزَ . عِيدَ وَبُويَهْمَايَ داجم وَيُولُمُ وَجِيشَانُ وَفَالَط وَعَيْنَهُ وَشَلَعتُ . وَوَلَدَتْ مَمُّكُمْ سُرِّيُّهُ كَالِ شَارَ وَزُحْتَ مَهِ وَوَلَدَ شَاعَتُ أَبُو مَدْمَنَّةً شَوَى أَيَا مُكْنِنَا وَأَيَا جِبَّنَا وَبِلْتُ كَالِبَ عَكْمَةً • عَنْ وَهُوْلَاءَ بَنُوكَاكِ بْنِ خُودِ بِحْرِ أَفْرَاتَةَ شُوبَالُ أَبُو فِرْيَةً يَهَادِيمُ ﴿ لِينِكُ وَسَلَّمَا أَبُو يَبْتَ لَمْمَ وَحَادِيفُ أَنُو بَيْتَ جَادِيرَ ، عَنْ وَهِ وَهُو شُوبَالَ أَبِي قِرْيَتَ يَبَارِيمَ هَارُوءَهُ وَحَصَى وَهَـنُنُوحُوتُ . عَنْ وَعَمَازُ وَرِيهَ يَهَادِيمُ الْيُرَوْنَ وَٱلْهُوتُونَ وَالشَّمَاتُونَ وَالْمُمْرَاعِيُّونَ وَمن هُولِكَا مَرْجِ الصَّرْعِيُّونَ وَالْأَشْتَادُولِيُّونَ . ﴿ وَبُو سَلْمَا لَيْتَ لَلَّمْ وَالسَّلُونِيُّونَ وتطرُوتُ بَيْتَ يُوآبَ وَحَمَى وَالْمُوحِيُونَ وَالصَّرْعِيُّونَ وَكُمَّ وَعَدْلُونَ الْكُتَّبَةِ سُكَّانِ يَسِمَ التَّرْعِيُونَ وَالْكُمْيُونَ وَالسُّوكُونَ وَهُمُ الْكَيْبُونَ الْخَارِجُونَ مِنْ حُمَّةً إِلِي بَيْتَ دنكاب

### ألفضل التالث

وَالْكَانِي وَالِيشِلُ مِن أَيْهِمَا لِلهُ أَلَيْنَ وَلِهُ الْهَ يَعِبُرُونَ • الْكِرُّ أَمْنُونَ مِن أَجِنُومَ أَلْهُ وَعِلَيْهِ مَكِ جَنُورَ وَالْزَاجِ أَدُونِا أَنِي أَكُرْمَلِيَّةٍ عِنْهِ وَالْكَانِ أَلْبَعْلُومِ أَنِي مَكُمَّ لِلْتِ للكا مَكِ جَنُورَ وَالْزَاجِ أَدُونِا أَنِي حَنِيعٍ وَلَهُ لَهُ سِنَّةً جَمْرُونَ وَمَكُ هَاكُ سَجَ سِينَ وَسَتَّة النَّهُمُ وَمَكَ لَالاً وَلَا يَنِ مَنْ يَعْلُمُ عِنْهِ وَهُولَا أَلَيْهُ فَيْهِ وَمِلْكَ اللَّذِي وَلَا اللَّهِ الْمُؤْمِلُونَ وَمُولًا اللَّهِ الْمُؤْمِلُونَ وَمُنَافِع اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



الله عنه الموسناي وَبَشُوبَهُ وَبِشُوجَاي وَصَابا وَهِدِينِلِ وَبِسِيشِلُ وَبَابا كَلَا الْهَ وَذِهَ اللهُ وَدُونَ إِلَى اللهُ وَدُونَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَدُونَ إِلَى اللهُ اللهُ وَدُونَ إِلَى مَدْخُلُ وَمُونَا وَمُلَا اللهُ وَدُونَ إِلَى مَدْخُلُ جَدُوا كَذِياً وَاللهُ وَاللهُ مَدْخُلُ جَدُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَدْخُلُ صَاحِى وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

#### ألفضل الخامس

وَيُو رَأُوبِينَ بِكُرُ إِسْرَائِيلَ وَكَانَ هُوَ ٱلْكِكُرُ إِلَّا أَنَّهُ لِأَجْلِ تَذْنِيبِ مَعْجَمَ أَيِهِ أُعطِيتَ بِكُرِيَّهُ لِينِي يُوسُفَ بْنِ إِسْرَائِيلَ فَلَمْ بْلْسَبْ بِكُرًّا · عَلَيْ وَأَعْرُّ يَهُوذَا عَلى إِغْوَتِهِ وَيَنْهُ ٱلْقَائِدُ وَأَمَّا ٱلْكِرَيُّةِ فَكَانَتْ لِيُوسُفَ . ﴿ يُنْكُ بَنُو رَأُوبِينَ بَكُر لِمُرَائِيلَ خُوْكُ وَفَلُووَحَصْرُونُ وَكُرْمِي . ﴿ وَبُلُو لُمْ بِيلَ أَبُّهُ نَهْمًا وَٱبُّلُهُ جُوجٌ وَٱبَّلُهُ بِهُمَى عِيْجٍ وَالْهُ مِنْهَا وَالْهُ رَآيَا وَالْهُ لِبَلُ عِيْجٍ وَالْهُ نَبْرَهُ ٱلَّذِي جَلاهُ آلِجَتَ فِلنَاسَرُ مَكُ أَشُودَ وَهُو وَيْسُ ٱلرُّاوِينِيْنَ . عَنْهُ وَإِخْوَتُهُ بِمَسْبِ عَنَا يُرِهِمْ فِي ٱلْأَنْتِسَابِ بِمُسَبِ مَوَالِيدِهِمِ ٱلرُّيْسُ يَعِينِلُ وَذَكِرًا عِنْ عَاللَّهُ بَنُ عَاذَاذَ بَنَ شَلَمَ بَنِ عُونِلَ وَكَانَتْ مَسَاكِنُهُ فِي عَرُوعِيرَ إِلَى نَهُو وَبِلْلَ مَنُونَ ١٩٣٤ وَشَرْفًا إِلَى مَدْخَلِ ٱلْبَرِيْتِ مِنْ مَرْ ٱلْفُرَاتِ لِأَنَّ مَاشِيَتُهُمْ كَفُرَتْ فِي أَرْضِ جِلْمَادّ . ﴿ إِنَّ وَكَاكُوا ٱلْمَاكُم يِبِنَ فِي أَكَّام شَاولَ مُسَعَّطَ ٱلْمَاعِر فُونَ أَخْتَ أَيدِيهِم مَسكَنُوا فِي خِيَامِم فِي جَمِيع جِهَاتِ شَرْقِ جِلْمَادَ ، ﴿ إِنَّاكُ وَسُكُنَّ بُنُو جَادِ مُقَا بَلِّهُمْ فِي أَرْضَ بَاشْسَانَ إِلَى سَلَّكَةً . ﴿ وَكَانَ ٱلرَّأْمُ يُويْلِ وَتَانِيهِ شَافَامَ وَكَانَ يَنَايَى وَشَافَاطُ فِي بَاشَانَ . 318 وَإِخْرَتُهُمْ بِحَسَب يُوتِ آ بَانِهِمْ مِيكَايْلُ وَمَثْلُامُ وَشَابَمُ وَيُودَايُ وَيَوْكَانُ وَذِيمٌ وَعَارُ سَبْتَةٌ. الله الله عَلَا أَهُ بُو أَيْهِمَا يُولُ بْنِ خُودِي بَنِ يَادُوحَ بْنِ جِلْمَادَ بْنِ مِيكَا يْلَ بْنِ يَشِيشَلَّي بْن يَعْدُونَ بِن بُوذِ عِنْ اللهِ وَكُونَ أَحِي بُنْ عَبْدِينِيلَ بَن جُونِيَ وَيْسَ بَيْتِ ٱلْآيِمِ عَلَيْهِ وَكَانتُ مَسَاحْكُنُهُمْ فِي جِلْمَادَ فِي بَاشَانَ وَوَابِهِكَا وَفِي جِمِعٍ عَاجِرِ شَادُونَ عَلَى أَطْرَافِهَا. و و مُثَلَّمُ النَّسَبُوا فِي أَيَّام فِي تَامَ مَلِكِ يَهُوذًا وَفِي أَيَّام يَادُلِهَامَ مَلْكِ إِسْرَائِسلَ. كان بُو رَأْوِيِينَ وَأَلْجَادِيُّونَ وَيْصَفُ سِبْطِ مَنَى وَهُمْ مِنْ ذَوِي ٱلْبَلْس رَجَالُ تَحْمُلُونَ ٱلتُّرْسَ وَٱلسُّنْتَ وَيُحِرُّونَ ٱلْمُوسَ عَادِفُونَ بِٱلْيَكَالِ أَدْبَعَةَ وَأَدْبِينَ ٱلْعَا وَسَبَّمَ مِنْةٍ وَسِيْنَ مِنَ ٱلْحَادِجِينَ فِي ٱلْجَيْشِ. ١٩٠٠ فَمَا تَلُوا ٱلْهَاحَرِيْينَ وَيَطُورَ وَكَافِيشَ وَفُودَابَ كان فَظَرُوا عَلَيْهِمْ وَدُنِعَ إِلَى أَيدِيهِم الْمُساتِم يُؤنَ وَكُلُّ مَنْ مَمَّهُمْ لِأَنَّهُمْ مَرَخُوا إِلَى أَفِيهِ فِي ٱلْفِيَّالِ فَأَخْبَابُهُمْ إِذِ أَتَكُواْ عَلْيهِ . عَنْهُوا مَاشِيَّتُهُمْ خَدْينَ أَفْمَا مِنَ ٱلْجِالِ وَمِنْيَنِ وَخَسِينَ أَلْمَامِنَ ٱلْنَهَ وَأَلْمَيْنِ مِنَ ٱلْحَبِيرِ وَلَسَرُوامِنَ ٱلنَّاسِ مِسْةَ أَنْمَ عِنْهِ وَمَقَطَ قُلَى كَثِيرُونَ لِأَنَّ ٱلْفِتَالَ إِنَّا كَانَ مِنَ اللَّهِ وَأَقَامُوا أَمْكَتَمْمُ إِلَى وَقْتِ ٱلْجُلَاءَ ، عَنْ وَأَمَّامَ بُنُو نِصْفِ سِبْطِ مَنْتَى فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَاشَانَ إِلَى بَسْلَ حَرَمُونَ وَسَنِيرَ وَجَبَلِ مَرْمُونَ لِأَنَّهُمْ كَثَرُوا. عَنْ وَهُولَا وَوُوسُ لِيُوتِ آبَّاتُهُمْ. عَافَرُ وَيِشْمِي وَأَلِيْنِلُ وَعَرْدِينِيلُ وَإِرْمَيَا وَهُودُوْيَا وَيُحْدِينُيلُ رَجَالٌ جَارَةُ كَأْس ذَوْو أَسْمِ وَدُوْوِسٌ لِبُنُوتِ آ بَابُهِمْ . ٢٠٠٤ ثُمَّ إِنَّهُمْ خَانُوا إِلَٰهَ آ بَالِيمَ وَتَحَرُوا بِأَنْكِع آلِمَةَ أَسَمِ الْأَدْضِ ٱلَّذِينَ عَتَهُمُ ٱلرَّبُّ مِنْ بَيْنِ أَيدِيهِمْ ١٤٤٤ فَمَرُّكَ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ رُوحَ فُولَ مَكِ أَشُودَ ثُمُّ رُوحَ فِجْتَ فِتَآتَرَ مَكِ أَشُودَ كَبَلا الرَّاوِيدِيْنِ وَالْجَادِيْنِ وَصُفَ سط مَنْسَى وَأَتَّى بِهِمْ إِلَى حَلاحَ وَخَابُورَ وَهَارَا وَنَهْرِ جُوزَانَ إِلَى هَذَا ٱلْيُومِ

على والخه أصديا والجه عَرَدا والله لوعام على والجه آساد والله برفيا والله من والمنه المرفيا والله من والمنه المن والله عنها وهذه ويلو لوطيا المركز لوساقان والله لا له الله المن والله المن والمنه عنها والمن عليه والمنا والمنا المن والله المن والله المن والمنا و

### أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ

الله وَبُو يَهُوذَا ظَرَمُ وَحَصَرُونُ وَكُرْيِ وَحُودٌ وَشُومًالُ . وَهُو وَأَلَ اللَّهُ شُومًالَ وَلَهُ بِاحْتَ وَيَاحَتُ وَلَدَ أَخُومَايَ وَلَاهَدَ. هٰذِهُ عَشَارٌ السُّرْعِينَ . ﴿ يَجْهِجُ وَهُوْلَا، لِأَبِي عَبْلُمَ يَزْعِيلُ وَيِشًا وَبِينَاشُ وَالنَّمُ أَخْتِيمٌ مَشَقَّمُونِي. عَنْ وَقَوْرِيلُ أَبُو جَدُورَ وَعَاذَدُ أَنُو مُوشَةً وَهُمَا أَنَا مُورِ بِكُمْ أَفْرَاتَةَ أَبِي بَيْتَ لَمْمَ. عِنْ وَكَانَ لِأَتَحُودَ أَبِي تَقُوعَ الرَّأَكَانِ حَــلأَةُ وَنَفَرَةً ﴿ وَلَكِنْ فَوَلَمَتْ لَهُ نَفَرَةُ أَخْرَامُ وَحَافَرَ وَٱلْتُبْسَيْنَ وَالْأَحْشَارِيْنِ . هُوْلَاءَ بُو نَمْرَةً . ﴿ وَنَهُو خَلَاةً صَارَتُ وَصُوحًا وَأَتْسَانُ اللَّهِ وَفُوْسٌ وَلَهَ عَالُوبَ وَمَصُوبِيبَةً وَعَشَارٌ أَمْرْجِسِلَ بْنِ هَادُومَ . و يَكُانَ بَشِيمُ أَشْهَرَ مِنْ إِخْوَتِهِ وَتَمَلَّتُ أَنَّهُ يَشِيمَ قَالِلَةً لِأَنِّي وَلَذْتُهُ بَعُونَ . كَلْنُهُ وَدَعًا يَمْيِهِمُ إِلَهُ إِمْرَا يُلِلَ فَالْلالَوْ أَنَّكَ تُبَارِكُنِي وَوَّيْمٌ تُخُوي وَتَكُونُ يَدَّكَ مَى وَتَعْمَعْلِنِي مِنَ الثُرِّ لِأَلَّا أَشْلَ بِهِ ظَالَمُ اللهُ مَا سَأَلَ. ١٤١٥ وُكُلُوبُ أَخُو شُوحَة وَلَذَ عَبِرَ وَهُوَ أَنُو أَشْتُونَ . عَلِيْ وَأَشْتُونُ وَلَا بَيْتَ رَافًا وَفَاسِجَ وَتَحَنَّهُ أَمَا مَدِينَةٍ نَاحَاشُ . هُولاً أَهُلُ رِيحَة . وي وَأَنِنا قَالَ عُنْدِيلُ وَسَرَابًا . وَآنِنُ عُنْدُل حَلَث . وَلَيْ وَمُمُونُونًا فِي وَلَدَ عُفْرَةً . وَسَرَا يَا وَلَدَ يُوآبِ أَبَا وَادِي ٱلصَّنَّاعِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا صَنَّاعًا . كَلْنَا وَنُوكَالِ بْنِي يَعْنَةً عِبْرُ وَإِلَيْهُ وَنَاعُمْ . وَأَنْنُ إِلَيْةَ فَنَازُ . ﴿ وَبُو يَهْلُلْمِل زيتُ وزيفة وتبريا وأسر يلل عنه وبُوعَزْرَة بَاتُرُ وَعَافَرُ وَبَالُونُ . وَأَخْذَ مَارَدُ بِينَّةً فَحَبَتْ بِرَبْمَ وَشَمَّايَ وَيِشَاحَ أَبِي أَشْتَمْعَ . ١٠٠ وَأَمْرَأُكُ أَنْيُودِيَّةُ وَلَدَتْ عَادَدَ أَبَا جَدُورٌ وَحَايَرُ أَبَا سُوكُو وَيَغُوتِينِلَ أَبَا زَافُوحَ. هُولُكَ، بَنُو بِثُيَّةَ بِلْتِ فِرْعَوْنَ ٱلَّتِي أَخَذُهَا مَلَوْدُ . ﴿ وَإِنَّا أَمْرَأَتِهِ ٱلْبُلُودِ فِي أَخْتَ نَاحَمَ أَنِي فَسِلَةَ ٱلْمَرْمِينُ وَأَشْقِوعُ ٱلْمَمْكِيُّ . عَنِي وَبُو شِيمُونَ أَمْنُونَ وَرِثُهُ أَبْنُ حَانَانَ وَيَلُونُ . وَأَبْنَا بِشْمِي زُوحيتُ وَبَنْزُوْمِتُ ، ﴿ إِنَّا وَبُو شِيلَة بْنِ يَبُوذَا عِيرُ أَبُو لِيكَ وَلَمْدَةُ أَبُومَ مِنْةً وَعَثَارًا بُنْت عَامِلِي ٱلْبَرْ مِنْ بَيْتَ أَشْهِمَ عِلَيْ وَيُومِيمُ وَأَهْلُ حَسَرَيا وَيُوآشُ وَسَارَافُ وَهُمْ أَصْحَلُبُ مُوآبَ وَيَشُوبِي لَاحَمْ . وَهِيَ أَلْمُودُ قَدِيَتْ . ١٩٣٤ هُوْلَاءَ هُمْ الْمُؤْانُونُ وْسُكُانْ تَاعِيمُ وَجَدِيرَة وَقَدْ أَقَلُوا هُنَاكَ مَمَ ٱلْكِ فِي شُفْسَلِهِ . عَلَيْ وَبَنُو بِمُثُونَ غُويْلُ وَكِامِينُ وَيَادِيبُ وَزَارَحُ وَشَاوُلْ ، عَنْ ﴿ وَأَبْنَهُ شَلُومُ وَأَبْنَهُ مِنْسَامُ وَأَبْهُ مِشَاعُ. والله وَالله وهُماعَ هُولِيلُ وَأَنَّهُ أَكُورُ وَأَنَّهُ شِعْبِي . عَنْهِ وَكَانَ النَّهُ يَسْتُهُ عَشَرَ أَنِنا وَسِتُ بَنَكَ ، وَأَمَّا إِخْوَتُهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُلُونَ كَثِيرُونَ وَكُلُّ عَثَارِهِمَ لَمْ يَكْثُرُوا كَمَّا كُثْرَ بُنُو يَبُوذًا . ﴿ وَكَانَ مُثَالُهُمْ بِلِرْ سَبْعَ وَمُولَادَةَ وَحَصَرَ شُوعًالُ ﴿ وَلِمَةَ وْعَامُمْ وَقُولَادٌ ﴿ إِنَّا وَبُولِيلَ وَخُرْمَةً وَمِثْلَاجَ ۗ ﴿ وَبِيْتِ مَرَّكُونَ وَحَمَرَ سُوسِيمَ وَبَيْتَ بِرُويَ وَشَمْرَا لِيمَ الْهَارِهُ كَانَتْ مُدُنَّمُمْ إِلَى حِينَ مَكَ دَاوُدُ. عَلَيْهِ وَفُرْآهُمْ عَيْلُمُ وَعَيْنُ وَرِمُونُ وَقُوكُنُ وَعَاشَانُ خَسُ مُسدُنَّ عِلَيْهِ وَجَمِعُ قُرَاهُمُ ٱلَّتِي حَوْلَ هٰذِهِ ٱلْمُدُنِ إِلَى بَسْلَ هٰذِه مَسَاكِتُهُمْ وَأَنْسَابُهُمْ . ﴿ وَمُشُوبًا بُ وَيَظِيكُ وَقُوسَتُ مِنْ أَمْمُنا عِلَيْهِ وَقُونِلُ وَبَاهُو بُنَّ فُوشِيًّا بُنْ سَرَايَا بْنِ عَسِيشِلَ

#### ألفضل السادس

كلي وَبُو لَادِيَ جِرْشُومُ وَقَالَ وَمَرَادِي. عَنْ وَبَاو قَالَ عَرَامُ وَيِعْمَادُ وَعَبُرُونَ وَغُرْ بِلِيكِ لَ . كَلِيْكِ وَبُو عَمْرَامَ هُرُونُ وَمُوسَى وَمَرْيُمُ . وَبُو هُرُونَ نَادَابُ وَأَبِيهُو وَأَلِمَازَارُ وَإِيمَامَارُ . ﴿ وَأَلِمَازَارُ وَلَدَ فِنْعَلَى وَفَعْلَمُ وَلَدَ أَبِيشُوعَ ﴿ وَأَبِيشُوعُ وَلَهُ ابْنِي وَابْقِ وَلَدَ عُرْي عِنْ وَعُرْي وَلَهُ زَدَحْيَا وَزَرُحْيَا وَلَدَ مُرَّا يُوتَ عِينَ وَمَرَ الْوِتُ وَلَهُ أَمْرٌ ال وَأَمْرًا وَلَهُ أَجِعُوبَ عِنْهِ وَأَجِعُوبُ وَلَهُ صَادُوقٌ وَمَادُوقُ وَلَهُ أَجِيَاعَمَ وَهُ عِلَا وَأَجِهَاعَصُ وَلَهُ عَزِدْيًا وَعَزِدْيًا وَلَدَ يُوحَانَانَ ﴿ وَلِيهِ وَيُوحَانَانُ وَلَهُ عَزَرْيَا وَهُوَ أَلْدِي حَمَنَ فِي ٱلْيُنِ ٱلَّذِي بَنَاهُ سُلْبِانَ إِدْرَ عَلِيمَ عَلَيْهِ وَمَرِّزًا إوَلَهُ أَمْرًا وَأَمْرًا وَلَهُ أَحِيطُوبَ عِلَيْهِ وَأَحِيطُوبُ وَلَدَ صَادُونَ وَصَادُونُ وَلَدَ شَلْوَم عِنْهِ وَشَلْومُ وَلَدَ حِلْقِياً وَحَلْقِياً وَلَدْ عَزْدَيا ﴿ وَعَزْدُنَا وَلَدْ سَرَامَا وَسَرَابًا وَلَدُ يُوصَادَانَ ﴿ وَمُوسَادَانُ فَعَبَ فِي جَلاَّهَ ٱلرَّبِ لِهُوذَا وَأُورَشَلِمَ عَلَى يَدِ نَوْكُهُ تَصَّرَ، ١١٤ بُولَادِي يرشُومُ وَهُكُ وَرَادِي . عِلَيْهِ وَهُذَازِ أَمَا أَنِّي جِرْشُومَ لِنِي وَيْمِي . عِنْهِ وَبُو مَهَاتَ ٱللَّاوِيْنِنَ بِمُسَبِ آ بَالْيَمِ \* ١٠٠٤ بُوجِرْشُومَ لِينِي وَآبُنُهُ يَاحَتُ وَآبُنُهُ زَمَّةٌ ﴿ وَأَبُنُهُ لْعُ آخُ وَأَبْنُهُ عِنْدُ وَأَنْهُ زَارَحُ وَأَبْنُهُ إِلَّهِ عَلَيْهِ وَبُومَاتَ عَيْنَادَابُ وَأَنِثُ فُورَحُ وَآجُهُ أَسِيرُ عِنْ ﴿ وَآبُهُ أَلْمَانَةُ وَآبُهُ أَيَاسَافُ وَآبُهُ أَسْرُ عِنْ ﴿ وَآبُهُ لَلْعَتْ وَآبُهُ أُورِينِيلُ وَآنِهُ مُزَيًّا وَأَنِهُ شَاولُ . يَحَلِي وَآنِهَا أَقَالَةَ مَاسَايُ وَأَحِيُوتُ . وي وَأَلْمَانَهُ. بُلُو أَلْقَانَةَ صُوفَايُ وَٱلبُّ مُ نَاحَتُ ﴾ ﴿ وَآلِبُهُ أَلِيَّابُ وَآلِبُهُ يَرُومَامُ وَٱلْبُهُ أَلْنَاتَهُ . \$25 وَأَبُّنَا شُمُونِيلَ ٱلْكِئْرُ وَشْنِي ثُمُّ أَنِياً • \$25 وَبُوْرَرَادِيَ عَلِي وَآبُهُ لِبَنِي وَآبُهُ يْتْمَى وَٱبْلُهُ عُزًّا \$ عَنْهِ وَٱبْلُهُ شِمَّا وَٱبْلَهُ خَجِيًّا وَٱبْلَهُ عَمَالًا . \$ إِنْهِ وَهُولًا وَهُمُ ٱلَّذِينَ أَقَالَهُمْ دَاوُدْعَلَى ٱلْمُنْيِّنَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ بَلْدَمَا ٱسْتَرَّ ٱلتَّالِينَ عِلَيْ وَكَالُوا يَخْدُمُونَ أَمَامُ مُسْكِنِ خِبَّاءُ ٱلْخَصَرِ بِٱلْنِيَّاةَ حَقَّى بَنِي سُلْيَانَ بَيْتَ ٱلزَّبِّ فِي أُورَشَلِيمَ وَاقْتِينَ فِي عِنْمَتِهِمْ بُحسَبِ زَيْدِيم . عليه وَهُولَا أَهُمُ الْوَاقِفُونَ مَعَ بَنِيمٍ . مِنْ يَنِي الْفَهَاتِينَ هَمْإِنَّ ٱلْمُنْتَى أَنْنُ مُولِيلٌ فِي تَحُولِيلَ عِنْهِ إِنَّالَةَ بْنِ لَوْحَامَ بْنِ الْمِيْلَ بْنِ فُوسٍ عَرَرُا إِنْ مَفْنَا عِنْ لَا ثَمْ ثَنْ أَسْرَنْ أَيْاسَافَ بْن فُورَحَ عَلَيْ فِي مِهْ لَا بْن خَلَتْ بْنُ لَادِي بْنُ إِسْرَائِيلَ. ١٤٤٤ وَأَخُوهُ آسَافُ ٱلْوَاقِثُ عَنْ يَبِيهِ وَهُوَ آسَاكُ بْنُ بَرَكَا فِي شِمَا عِنْ فِي مِكَانِيلَ فِي بَسْنِيا فِ مَلْكُما عِنْ فِي أَمْالِي فِي وَارْحَ فِي عَدَامًا كالله أنيان أيان في زمَّة بن عمى عليه في المسترن عرشُوم بن لادي. علي وَبنو مَادِيَ إِخْوَتُهُمْ عَنِ ٱلْيَسَادِ وَعَلَيْهِمْ أَيَانُ بْنُ قِيشِي بْنِ عَبْدِيَ بْنِ مَلُولَ عِن مِنْ مَشْيا أَيْنِ أَمْصَيَا بْنِ جَانِيًا عِنْهِ بْنِ أَمْعِي بْنِ بَانِي نْنِ شَامَرَ عِلْهِ بْنِ عَلِي بْنِ مُوشِي بْن مَرَادِيَ بْنِ لَادِي . كَانِي وَكَانَ إِخْوَتْهُمُ ٱللَّاوِيُّونَ مُقَلِّينَ جِيمَ خِدْمَةِ مَسكن بَيْتِ أَقْدِ. كَالِيُّ وَكَانَ هُرُونُ وَبُوهُ لِمُتَرِّونَ عَلَى مَذَيْحِ إِنْضُرَقَةِ وَمَذَّبِحِ ٱلْجُوْرِ لِكُول عَلَى قُدْسِ ٱلْأَفْدَاسِ وَلِلتَّكْفِيرِ عَنْ إِسْرَائِيلَ بَحِنَبِ كُلُّ مَا لَمَسَ بِهِ مُوسَى عَبْدٌ ٱلْهِ عَنْ وَهُوْلَا ۚ بَنُو هُرُونَا أَبُهُ ٱلِمَازَادُوَا بَنَا فِعْمَانُ وَآبُهُ أَبِيشُوعُ عَلَيْمٌ وَآبُهُ بُقَ وَأَنْهُ عُزِي وَأَنَّهُ زَرْحًا كِلْ وَأَنَّهُ مَرَالُوتُ وَأَنَّهُ أَمْرًا وَأَنَّهُ أَحِيطُونُ وَأَنَّهُ صَادُوقُ وَأَنَّهُ أَحِيَاعَسُ ، عَلَيْهِ وَهٰذِه مَسَا كِنَّهُمْ مَمَّ ضِيَاعِمْ وَتُخْوِمِمْ . بُوهُ وْوَنَ عَشِيرَةُ ٱلْتُهَا يِبْنِينَ لِأَنْهَا لَهُمْ كَانَتِ ٱلْفُرْعَةُ ﴿ يَهِمُونَا اللَّهُمْ خَبْرُونَ فِي أَرْضِ يَهُوذَا وَمَا حَوْفَامِنَ الْحَاجِرِ . عَنْ إِنَّ وَأَمَّا أَرْضُ اللَّذِينَةِ وَدِيَادُهَا فَأَعْفُوهَا لِكَالِبَ بْن يَنْتُ. . عَلَيْ وَأَعْطُوا لِنِنَى هُرُونَ مُدُنَ ٱلْلَهَإِ حَبْرُونَ وَلِنْتَ وَعَايِرَهَا وَيَتِيرَ وَٱشْتُوعَ وَعَاجِرَهَا ﴾ وَعِيلِينَ وَتَحَاجِرُهَا وَدَبِيرَ وَعَلَجِرَهَا ﴿ وَعَاشِلُوا وَعَاجِرُهُمَا وَبَيْتَ ثَمْنَ وَعَا مِرَهَا . ١٤٠٠ وَمِنْ سِبْطِ بَلْيَامِينَ جَبْعَ وَعَاجِرَهَا وَعَلَامَتَ وَعَاجِرَهَا وَعَانُونَ وَغَالِمِ هَمَا . بَعِيمُ مُدْيِهِمُ كَلاثَ عَفْرَةً مَدِينَةً بِحَسَبِ عَثَارُهُمْ .

الله وَلِينِي قَالَ ٱلْبَاقِينَ مِنْ عَشِيرَةِ ٱلسِّبْطِ أَصْلُوا مِنْ يَضْفِ سِبْطِ مَلْشَي عَشْرَ مُدُن إِلْفُرْعَةِ . عِنْ وَأَعْطُوا لِنِي جِر شُومَ بِحَسَبِ عَمَارُهِم مِنْ سِبُطٍ يَثَاكُرُ وَسِبط أَشِيرُ وُسِبْطِ تَمْنَالِي وَسِبْطِ مَنْسَى فِي الشَّانَ وَلاتْ عَفْرَةَ مَدِينَةً . ١٤٤ وَلِني مَرَادي يحسب عَشَارُهم مِنْ سِبْطِ دَاوْبِينَ وَسِبْطِ جَادٍ وَسِبْطِ زَبُولُونَ ٱلْحَقَىٰ عَشْرَةَ مَدِينَةً بْالْتُرْعَةِ ﷺ فَأَعْلَى بُو إِسْرَائِسِلْ لِلْاوْمِينَ ٱلْمُدْنَ وَعَاجِرِهَا. ١٤٠٤ وَأَعْطُوا بَالْمُرْعَةِ مِنْ سِبْطِ يَنِي يَهُوذَا وَسِبْطِ نِنِي شِمْلُونَ وَسِبْطِ بَنِي بِلْيَهِينَ هٰذِهِ الْمُدْنَ ٱلَّتِي تَكُوهَا بأَسَأَةَ . عِيهِ وَبَعْضَ عَشَارِ بَنِي قَلَاتَ كَانْتُ مُدُن تُخْيِهِمْ مِنْ سِبْطِ أَفْرَائِيمَ كالله فَأَعْلَوْهُمْ مُدُنَّ ٱلْحُبَمِ شَكَيمَ وَعَلَّيمِ هَا فِي جَبْلِ أَفْرَائِمَ وَجَازَرَ وَعَليم مَا ويُقْمَمُمُمُ وَعَامِمُا وَبَيْتَ خُورُونَ وَعَامِرُمَا عِنْهِ وَأَيْالُونَ وَعَامِرُهَا وَجَتُّ رِمُونَ وَعَاجِرَهَا . عِنْ وَمِنْ نِصْفِ سِبْطِ مَلَتَى عَانِيرَ وَعَاجِرَهَا وَبَلْكَامَ وَعَايِرَهَا لِسَيرَةِ بَنِي فَلَتَ ٱلْبَاقِينَ . وَإِن وَأَعْطُوا لِنِني بِرْشُومَ مِنْ عَشِيرَةِ نِعْف سِبْطِ مَنْتَى جَوَلَانَ فِي بَاشَانَ وَتَعَامِرَهَا وَعَشْتَارُوتَ وَتَعَامِرَهَا . وَيَعْجُ وَمِنْ سبط يَسَّاكُو قَادَشُ وَعَامِرُهَا وَدُرُوْتُ وَعَامِرُهَا عِنْهِ } وَدَانُوتَ وَعَامِرُهَا وَعَانِيمَ وَعَلَمِهُمَا المناج وَمِنْ سِبْطِ أَشِيرَ مَاشَالَ وَعَامِرَهَا وَعَدُونَ وَعَامِرَهَا عِنْهِ وَمُوثُونَ وَعَاجِرَهَا وَزَحُوبَ وَعَاجِرُهَا . وَيَعْلِمُ وَمِنْ سِبْطِ نَفْتَالِي قَادَشَ فِي ٱلْلِيلِ وَتَعَاجِرُهَا وَحَمُّونَ وَتَحَاجِرَهَا وَفِرْ يَبَالِهُمْ وَعَاجِرُهَا . ١٨ وَلِنِي مَرَادِيَ ٱلْبَاقِينَ مِنْ سِبْطِ زَبُولُونَ رِمُونُوَ وَعَالِمِهَا وَتَأْبُورَ وَعَالِمِ هَمَا . ﴿ يَعْلِمُ وَفِي عَبْرِ أَوْدُنَ أَرِيمَا شَرُقَ ٱلْأَرْدُنَّ مِنْ سِبْطِ رَأُوبِينَ بَاصَرَ فِي ٱلْبَرَّيَّةِ وَعَلَيمِهَا وَيَهْمَةً وَعَلَيمُها كِي وَقَلِيعُوتَ وغامرُها وَمُنْفَتَ وَعَامِرَهَا ؛ عِنْهِمَ وَمِنْ سِفِلْ جَادِ وَالْمُوتَ فِي حِلْمَادَ وَعَامِرُهُمَا وتفتابهم وتحابرها كالهيز وحشبون وتحابرها ويبزر وتحابرها

### ألفصل آلسابغ

ويَنْ يَسَاكُم وَلَامُ وَفُولًا وَيَاشُوبُ وَعُرُونَ أَدْبَعَةً . ويهم وَبَلُو وُلاعَ عَزِي وَرَفَانِا وَيَرِيثِيلُ وَيَحْمَايُ وَيِبْسَامُ وَشُورِيلُ وَكَانُوا رُؤُوساً لِيُوتِ ٱلْإَيْمِ ، وَكَانَ لِلُولاعَ جَابِرَةُ بَأْسِ بحسَبِ مَوَالبِدهمْ وَكَانَ عَدَدُهُمْ فِي أَيَّام دَاوُدَا ثَيْنِ وَعِشْرِينَ أَلْمَا وَستَّ مِنْهِ . المنهج وَابُنُ عُزْيَ يُدْرَحُيا وَبُو يِدْرَحُيا مِيكَا يْلُ وَعُوبَدْيَا وَيُويْلُ وَيشَيا خَسَهُ كُلُّهُمْ دُوْوِسٌ . ﴿ يَهِي إِنَّ كُمْ مِنْ مَوَالِيدِهِمْ وَيُوتِ ٱلْآَيْمِمْ جُيُوشُ أَجْلَدِ مَرب سِنَّهُ وَثَلَاثُونَ أَ فَمَا لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُوا مِنَ ٱللِّمَا وَٱلْنِينَ. ﴿ فَيْهِا وَإِخْوَتُهُمْ مِنْ كُلَّ عَمَارُ بَسَّاكُرْ جَالِيَةُ بَأْسِ جُمَّةً ٱلْمُنْتَسِينَ سَبَّةً وَقَانُونَ أَفَاء ﴿ فِي ﴿ وَلِنْكِينَ بَالَمُ وَبَاكُمُ وَيِدِينَيْلُ ثَلَاثُهُ . عَنْهُ وَبَلُو بَالَمَ أَصْبُونُ وَعُزِي وَعُزِيدُلُ وَيَعُوتُ وَعِيرِي خَسَةٌ دُوُوسُ بِيُوتِ آبِلَه جَارِمُ أَنْ . وَكَانَ ٱلْنَفْسِونَ أَكِيْنِ وَعِشْرِينَ أَلْهَا وَأَدْبَنَهُ وَكلابِنَ. كا وَبَنُو بَاكُرُ وَمِيرَةُ وَيُوعَاشُ وَأَلِياذَهُ وَأَلْبُوعَيْنَايُ وَهُرِي وَيَرِيُوتُ وَأَيا وَعَاقُوتُ وَعَلَامَتُ مُكُلُّ هُولَاءً بُو بَاكْرَ ، وَهُمَ وَكَانَ ٱلْنَصَبُونَ يُمَسَدِ مَوَاليدِهم دُووسًا لِيُوتِ آبَائِهِمْ جَبَارِةَ بَأْسِ عِضْرِينَ أَلْمَا وَمِثْنِنِ. ١٠٠ وَأَبْنُ يَدِينَيلَ لِمَانُ وَبُو بِلْمَانَ يَمِيشُ وَبَلْيَامِينُ وَأَهُودُ وَكُنْمَنَهُ وَزُيْمَانُ وَتَرْشِيشُ وَأَحِيثَامُرُ. ﴿ وَا هُولاً وَ بُو يَدِيسُلُ دُووسُ الْآبِ جَبَارَةُ ٱلْبُلْ سَبَّةً عَشَرَ أَلْقًا وَمِثَانِ خَادِجُونَ فِي خِيْسُ الْحُرْبِ. عَلَيْكِ وَأَبَا عِيرِ شُهْمٍ وَخَيْمٍ . وَأَيْنُ أَحِيرَ خُوشِيمُ . \$ \$ وَبُلُو نَفَتَالِي يَحْسِينِيلُ وَجُونِي وَيَلْسَرُ وَشَلُومُ جُو بِلَّهَ . عَلَيْ وَأَنْ مَلْسَى أَسْرِينِيلُ وَوَأَت سُرِيَّهُ ٱلأُولَمَةُ مَاكِيرَ أَوَاحِلْمَادَ . عِنْ وَأَنْحَذَ مَاكِيرُ نَسَاتُهُ فِيلَيْمَ وَشُفِيمَ وَأَسْمُ أَفْتِهِ مَثَّكُهُ وَآسَمُ النَّانِي صَلَّمَادُ وَكَانَ لِسَلْمَادَ بَلَتْ . ١١٤ وَوَلَمَتْ مَثَّكُهُ أَمْرَأَهُ مَا كِيرَ آبًا وَمَيَّهُ فَارَشَ وَأَسَمُ أَعِيهِ شَارَشُ وَا بَنَاهُ أُولَامُ وَرَافَمُ عِنْهِمْ وَأَبْنُ أُولَامَ بَدَانُ . هُولاء يُو حِلْنَادُ بْنِ مَا كَيْرُ بْنِ مَنْسَى. عِنْ وَأَغْنُهُ مَوْلاً كُنَّ وَلَدَتْ إِسْهُودَ وَأَسِلَارَ وَعَلْقَ. وللهُ وَكَانَ بُو تَعِيدًاعَ أَخَانَ وَشَكِيمَ وَلِحِي وَأَنِيعَامَ . عَنْهُ وَبُو أَفْرَائِمَ مُوتَاخً وَنَازَدُ أَنِهُ وَتَلَعَتُ أَنِّهُ وَأَلْعَدُهُ أَنِّهُ وَتَاحَتُ أَنِّهُ \$ 31% وَزَابَادُ أَنِّكُ وَشُوكًا فَ يُسُوشُ وَالنَّالِثُ الْبِنَالَطُ. ﴿ وَهِي وَحَكَانَ نِنُو أُولَامَ رِجَالًا جَابِرَةَ لِمَنْ يُمْرِفُونَ فِي الْهِسِيمُ كَتِيرِي النِّينَ وَنَهَى الْنِينَ مِنَّهُ وَهَـينَ كُلُّ هُولَامَ مِنْ بَنِي بَلِيلِينَ

### ألفصل التاسغ

وَيُ وَأَنْسَبُ كُلُّ إِسْرَائِيلَ وَهُمَ مَكُنُوبُونَ فِي سِفْرِ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ . وَجُلِ يَهُوذَا إِلَى وَإِلِي لِأَجْلِ تَمَدِّيهِمْ عِيدٍ فَكَانَ أَوْلُ مَنْ سَكُنَّ فِي مِلْكُمْ وَمُدْنِهِمْ إِسْرَانِسِلَ وَٱلْكُهَاةَ وَٱللَّادِ يُبِينَ وَٱلنَّيْدِينَ ، عِينَ فَسَكَّنَ فِي أُورَشَلِيمَ مِنْ بَنِي يَهُوذَا وَبَنِي بَلْكِمِينَ وَبَنِي أَفُرَا لِيمَ وَمَلَتَى ٢٠٠٠ عُونَايُ بْنُ عَيِيهُودَ بْنِ عُرِي بْنِ إِمْرِيَ بْنِ بَانِيَ مِنْ بَنِي فَادَصَ بْنِي يَهُوذَا . يُحْيِي وَمِنَ ٱلشِّيلُونِي عَسَايًا بِكُرْهُ وَبَدُوهُ . يُحَدِي وَمِنْ بَنِي زَادَحَ يَّوْنِلُ وَإِخْوَيْهُمْ سَتَّ مِثْهِ وَيَسْمُونَ • عَنْ وَمِنْ بَنِي بَلْكِينِ سَلْو بْنُ مَثْلَامَ بْنِ هُودَوْيَا بْنِ هَسُنُوْءَةَ ﴿ وَيَهْنَيَا بْنُ يَرُوحَامَ وَالِلَةُ بْنُ عُزْيَ بْنِ مِكْرِيَ وَمَسْلَامُ بْنُ مُفَعَلَا بْن رَعُويْلَ بْنِ بِينِناً . كَنْ وَإِخْرَتُهُمْ بِحَسَبِ مَوَالِدِهِمْ يَسْمُ مِنْ وَسِتْ أَ وخُسُونَ عَكُلُ هُولِا وَ أَلْ جَالَ رُؤُوسُ آبَاء لِيُوتِ آبَاتُهم . عِنْ وَمَنْ الْكَيْنَةِ مَدْعًا وَيُوبَادِيثُ وَبَاكِينُ عِلَيْهِ وَعَزَدُمَا بْنُ حَلْقِيا بْنِ مَشْلُامٌ بْنِ صَادُوقَ بْنِ مَرَالُوتَ بْن أَحِيطُوبَ وَنِيسُ بَيْتِ اللهِ عَلَيْ وَعَدَايًا فَيْ يَدُوحَامَ فَيُرَفَّتُهُورَ بْنِ مَلْكِيًّا وَمُسْلَيْ بْنُ عَدِينِلَ بْنِ يَخْرِيرَةَ بْنِ مَثْلَامَ بْنِ مَشْلِيتَ بْنِ إِبِّيرَ . ١١٤ وَإِغْوَتُهُمْ وَوُوسُ يُلوبَ آبَائِهِمُ أَنْ وَمَهُمْ يِنَّةٍ وَسِنُّونَ جَبَارِةُ بَلْسِ لِمَثَلَ خِلْمَةٍ بَيْتِ اللهِ وَلِيَّة ٱللَّاوِ آيِينَ تَتَمَيْكَ أَبُّنُ حَشُوبَ بْنِ عَزْدِيقًامَ بْنِ حَشَبْيًا مِنْ بَنِي مِرَادِي ٢٠٠٠ وَبَلْهَأَادُ وَحَادَشُ وَجَالَالُ وَمَثَّلُما بْنُ مِيمًا بْنِ زِكْرِي بْنِ آسَافَ ﷺ وَتُوبَدْيَا بْنُ تَمْسَيَا أَبْنَ جَالَالَ بْنَ يَدُوتُونَ وَيَرْحَحُنَا بْنُ آسًا بْنِ أَلْقَانَةَ ٱلسَّاكِنُ فِي فُرَى ٱلتَّطُوفِيينَ . كُنْكُ وَٱلْبُوالْبُونَ شَلُومُ وَعَفُوبُ وَطَلْمُونُ وَأَحِبَانُ وَإِخْوَتُهُمْ وَكَانَ شَلُومُ ٱلرَّأْسَ. عِنْ وَهُمْ إِلَى ٱلْآنَ فِي بَابِ ٱلْمِكِ شَرَةًا وَهُمْ ٱلْبُوَالِينَ بِحَسَبِ فِرَق بَنِي لَاوِي . كالله وَشَــاْوَمُ بْنُ فُودِيَ بْنِ أَبْيَاسَافَ بْنِ فُورَحَ وَإِخْوَتُهُ مِنْ يَيْتِ أَبِيــهِ وَهُمُ ٱلْمُورَحَيُونَ كَانُوا عَلَى عَمَلِ ٱلْجُدْمَةِ حَفَظَةً لِأَعْلَبِ ٱلْجُآآِ، وَآبَآوُهُمْ عَلَى عَلَةِ ٱلرُّبِّ مُرَّاسًا فِلْمَدْخَل . عِيْنِ وَكَانَ فِخْمَل بْنُ أَلِمَاذَادَ وَنِيسًا عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ ٱلرَّبُ مَنهُ . عِنْ وَكَانَ ذَكُوا بُنْ مَعْلَمِ يَوَابُا فِي بَابِ عِبَّاءُ الْحَمْرِ . عَنْ يَعِيمُ هُولاء ٱلسُّعْظِينَ بَوَّابِينَ لِلأَبْوَابِ مِثَلَانِ وَأَثْنَاعَشَرَ وَقَدِ ٱ نَسَبُوا بَحَسَبِ فُرَاهُمْ . أَقَالَهُمْ دَاوُدُ وَصَوْرِيلُ أَلَّأَنِي فِي خِنْمَتِهِم عَلَيْهِ فَكَانُوا هُمْ وَبُوهُمْ عَلَى أَوْلِ يَنِتِ أَلَّتَ يَيْتِ أَخْبَاءً فِخْرَاسَةِ ، عِنْ قَكَانَ أَنْوَابُونَ فِي جِهَاتِ ٱلرَّيَامِ ٱلأَدْتَم فِي الشُّرق وَٱلْفَرْبِ وَالنَّهَالِ وَٱلْخُلُوبِ . عِيدٍ وَكَانَ إِخْرَتُهُمْ فِي فُرَاهُمْ فَكَانُوا ٱلْحَهُمُ لِسُوتِيم مِنْ حِينَ إِلَى حِينٍ. عِنْ ﴿ وَأَمَّا أُولِيكَ ٱلأَرْبَعَةُ ٱللَّاوِيْنَ رُوْسَا ٱلْيَوَابِينَ فَكَافُوا لَا يَرَانُونَ فِي خَدْمَتُهُمْ وَكَانُوا عَلَى أَغْلَامِ وَعَلَى خَزَانِ بَيْتِ أَفَدِ عَنْهَا وَكَانَتْ مَنَادَكُمْ عُولَ بَيْتِ اللهِ إِذْ كَانَتْ عَلَيْهِم الْمِرَاسَةُ وَالْفَعْ الْمُلَّ صَبَاحٍ . عَلَيْ وَمِنْهُم مَنْ كَانَ عَلَ أَمْمَةِ ٱلْخِدْمَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لِدْخُلُومَا بِمَدْدِ وَيُخْرِجُونَهَا بِمَدْدِ. عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى أَلْآنِيَةِ وَعَلَى كُلَّ أَمْسَةِ ٱلْقُدْسِ وَعَلَى ٱلنَّجِيذِ وَٱلْخِبْرُ وَٱلزَّبْتِ وَٱلْحَانُ وَٱلْأَطْلَكِ. كان يَنِي ٱلْكَنَةِ مَنْ كَانُوا يَسْأُونَ دُهُونَ ٱلْأَطْلِبِ. ١١٤ وَكَانَ مَثْنَيَا أَحَدُ اللَّاوِيْينَ وَهُوَ يَكُرُ شَلُومَ الْنُورَجِيِّ مُؤْتَنَا عَلَى عَسَارٍ الْطَبُوخَاتِ. ﴿ وَمِنْ بَنِي ٱلْعَمَاتِينَ إِخْوَتِهِمْ مَنْ كَانَ عَلَى خَبْزِ ٱلتَّنفِيدِ لِيُسِّوهُ فِي كُلُّ سَبْتٍ. عَلَيْ فَوْلاً ﴿ هُمْ ٱلْمُنْوَنَ رُوُوسُ آيَا اللَّاوِينِينَ فِي الْحَلَادِمِ وَكَانُوا مُمْثَيْنَ إِذْ كَانَ عَلَيْهِمِ ٱلْمَمَلُ لِهَارَا وَلَلا الله عَلَيْهِ مُولَا وَدُوسُ آبا اللهويين وَعُمْ رُؤُوسُ بَعَسَ مَوَالْدَهِمْ وَكَانَت مَسَاكُنْهُمْ فِي أُورَشَلِيمَ ، عَنْ وَفِي جِبْلُونَ سَكُنَّ أَبُو جِبْلُونَ يَمِيْلُ وَأَمْمُ أَمْراً إِنَّهِ مَكُنَّهُ لَهُ عَلِيْهِ وَأَنِّهُ ٱلْكِرْ عَبْدُونَ أَمَّ صُورٌ وَقِيشُ وَبَعْلُ وَبِيرٌ وَمَادَابٍ عِلَيْنِ وَجَدُورُ وَأَخْرُو وَذَكِرِياً وَمِثْلُوتُ عِنْهِ وَمِثْلُوتُ وَلَا شِمَا مَ . وَهُمْ أَيْمَا كَانَتْ مَسَاكِتُهُمْ مُقَالِلَ اخْرَتِهِمْ فِي أُورَشَلِيمَ مَمَ إِخْوَتِهِمْ . ١٠٤ وَنَبِرُ وَلَهُ فِيشًا وَقِيشُ وَلَهُ شَاوُلُ

أيْد وَعَازَرْ وأَلْمَادُ . فَتَنَهُم رَجَالُ جَتْ الْمُؤلُودُونَ فِي ٱلْأَرْضِ لِأَيْمَ زَلُوا لِأَخْذُوا مَاسْيَتُهُمْ ﴿ وَإِنَّهُ قَاحَ أَفَرَائِيمُ أَلِوهُمْ أَيَّاماً كَثِيرَةً وَأَثْبَلَ إِخْوَنُهُ لِينزُّوهُ • ﴿ وَأَنْجَلُمْ أَلَّا اللَّهُ مُثَّالًا ثُمُّ وَخَلْ عَلْ الرَّأَتِهِ فَحَلَّتْ وَوَلَدْتِ ٱبْنَافَهُمْ مُريعَةً إِذْ كَانَتْ فِي بَيْتِهِ بَلِيَّةً . ١٤٠ وَبِلَّتُهُ خَلْرَةُ وَهِي بَنْتَ بَيْتَ حُودُونَ ٱلسُّفَلَى وَٱلْكُلِا وَأَزْيَنَ شَأْدَةَ . عَيْدُ وَوَاغَ أَبْهُ وَرَاشَفُ وَمَا لَحُ ٱبْفُ وَتَاحَنُ ٱبْنُهُ ﴿ وَلَهْ إِلَىٰ اللَّهُ وَتَعْيِبُودُ ٱبَّهُ وَٱلْإِيشَامَاعُ ٱبْفُ وَاوُنُ أَنِهُ وَيَشُومُ أَبُّهُ . عِنْ وَأَمْلاَكُهُمْ وَمَسَاكِتُهُمْ بَيْتَ إِيلُ وَقُوالِهُمَا وَشَرَةًا تَمْرَانُ وَغَرْبًا جَازَدُ وَقَوَاهُمَا وَشَكَيمُ وَقَوَاهُمًا إِلَى غَزَّةً وَقَوَاهِمًا • عَلَيْ وَبَجَانِبِ بَنِي مَنْسَى بَيْتَ شَانَ وَوَابِهُمَا وَتَمَنَاكُ وَوَابِهُمَا وَعَجِدُو وَوَ ابِهُمَا وَدُورُ وَوَ ابِهُما . هُنَاكَ كَأَنْتُ مَسَاكِنُ بَنِي فِيسُفَ بْنِ إِسْرَائِيلَ . عَنْ اللهِ وَبُو أَشِيرَ يَتَنَهُ وَبِشُوهُ وَبِشُوي وَرَيِتُ وَأَخْتُهُمْ شَارَحُ . عِنْ وَأَبْنَا رَبِعَةَ خَارُ وَمَلْكِينِلُ وَهُوَ أَبُو بِزَالِيْتَ. وَهُو وَخَارُ وَلَدُ يَعْلِيطُ وَشُومِهِ وَخُونَامَ وَشُوعًا أَخْتُمُ . عَلَيْهِ وَجُو يَغْلِيطُ فَاسَكُ وَعَهَالُ وَعَنُونَ أَن هُولَا وَ بُو يَفْلِيطَ . عَنْهِ وَبُو شَامَرَ أَجِي وَرُهُمَةُ وَتُحْبُ فَ وَأَرَامُ . وَيْوَ هِلَامَ أَخِيهِ صُوفَاحُ وَيُمَاعُ وَشَاكُنُ وَعَامَالُ . ١١٨٤ وَبُو صُوفَاحَ سُوحُ وَمْرْ نَافَرْ وَشُوعَالْ وَبِيرِي وَيْمِرَةُ عِيْنِهِ وَبَلْصَرُ وَهُودٌ وَشَمًّا وَسُلْمَةٌ وَيِثْرَانُ وَبَيْراً. ١٢٤ وَتَوْ مَازَ يَفْتُهُ وَفَسْفَةً وَأَذَا ، ١١٨ وَبَوْ عُلا آرَحُ وَحَدِيشِلُ وَدِسْيَا ، ١٠٠٠ كُلُ هُولاً وَ بُو أَشِيرَ رُوْوسُ بُيُوتِ آ إِلَا مُتَغَبُونَ جَبَايِرَهُ إِلَى رُوْوسُ الرُّوسَاء . وَٱلْمُنتَسِونَ في جَيْشِ الْمُرْبِ عَدَدُهُمْ مِنَ الرَّجَالِ سِنَّةٌ وَعِشْرُونَ أَفْمًا

#### ألفصل الثامن

وَبْنِيكِينُ وَلَهُ بَالَمْ بِكُرُهُ وَالتَّافِي أَشْبِ لَ وَالتَّاكِ أَمْرَ عُدِي وَالرَّامِ وَمَهُ وَٱلْكَامِسُ رَافًا . ١٤٠٤ وَكَانَ بُنُو بَالَمَ أَذَارَ وَجِيزًا وَأَبِيلُودَ ١٤٠٠ وَأَبِيشُومَ وَتَسْانَ وَأَخْرِجَ عِنْ إِنَّ وَجِيرًا وَشَفُوفَانَ وَخُورَامَ . عِنْ اللَّهِ وَهُولَا وَ بُو ٱلْحُودَ هُولاً وَوُوسُ آباً أسكان جَبَّم وَقَدْ نُيْلُوا إِلَى مَا نَاحَتَ عِينِ وَهُمْ نَسْأَنُ وَأَحِياً وَجِيرًا نَقَلُمْ آخُودُ. وَوَلَدُ عُزًّا وَأَحِيمُوهُ وَ يَهُمُ وَمُعُمَّ ابْهُمُ وَلَدَ فِي أَدْضِ مُوآبَ بَعْدَ إطْلاقِهِ خُوشِيمَ وَبَعْرًا أَمْ أَتْهِ عَنْهُ وَلَهُ مِنْ خُودَشَ أَمْرَ أَيْهِ يُوبَابَ وَسَبْيًا وَمِيثًا وَمَلْكُمُمْ عَنْهُ وَيُلُومَ وَشَكُما وَمِرْمَةً . هُولُد مَ بُوهُ وَهُمْ دُولُوسُ آبَادَ . عَلَيْ وَمِنْ عُوشِمَ وَلَدَ أَيطُوبَ وَأَلْمَاعَلَ . ١٤ ﴿ وَجُواْ أَمْاعَلَ عَارٌ وَمِشْعًامُ وَشَامُ وَهُوَ أَلْذِي نَبِي أُونُو وَلُودَ وَقَراسِهَا. كَلْنُهُ وَيَهِ مِنَهُ وَشَاهُمُ وَهُمَا رَأْسًا آبَاهُ لِلسُّكَانِ أَوَالُونَ وَهُمَا ٱللَّذَانِ طَرَدَا سُكَّانَ جَتَّ . وَأَخُو وَشَاشَاقُ وَرَجُوتُ عِنْ وَزَيْدُمَا وَعَرَادُ وَعَادَرُ عِنْ وَمَكَانِسِ أَ وَيَشْفَهُ وَيُوحًا بُثُو تَرِيعَةً . ١٤٠٤ وَزَبَدْيَا وَمَشْلَامُ وَحِرْقِ وَحَارُ ١١٨ وَيَشْرَايُ وَيَذَلِكُ وَهُوَالُ بُنُواْ لَمَاعَلَ . عَنْ وَيَافِيمُ وَزِكْرِي وَزَابِي عِنْ إِنْ وَأَلِيمَنايُ وَسَلّتاي وَأَلِينِلْ عِلَيْهِ وَعَدَايًا وَتَوَايًا وَيُمْرَتُ بُلُو يَعْمِي . عِنْهِ وَبِنْقَانُ وَعَارَ وَأَلَيْسِلُ وَعَبْدُونُ وَزُكُوي وَحَامَانُ عِنْ وَحَنْمًا وَعَنْدُمُ وَعَنُوبًا عِنْ وَفِدْ مَا وَقُو نِيلُ بَلُو شَاشَاقَ. ٢٠٠٤ وَتَعْشَرَايُ وَشَحَرًا وَعَنْلِسَا ﴿ يَنْكُمْ وَيَعْرَشُهَا وَإِيلِياً وَذَكْرِي بَلُو يُوسَامَ . عِنْ مُؤلَّا وَوْسُ آبَا وَهُمْ رُوُوسُ بِمَسَبِ مَوَالِيدِهِمْ وَكَانَتْ مَسَاكِتُهُمْ فِي أُودَشَلِيمَ . \$25 وَفِي جِنُونَ سَكُنَ أَيْ جِنْونَ وَآمَمُ الرَّأَتِهِ مَكُمَّةً . ﴿ وَأَبْنُهُ الْكِرْ عَبِدُونُ ثُمُّ صُورٌ وَقِيشٌ وَبُلُو وَنَادَابُ عِنْ اللَّهِ وَجَدُورُ وَأَخْرُ وَزَاكُمُ . وَيُقَانُونُ وَلَدَ شِسَالًة . وَهُمْ أَيْنَا مَمْ إِغْوَتِهِمْ كَانَتْ مَسَاكَتُهُمْ فِي أُورَشَلِيمَ مُعَالَلَ إِخْوَيْهِمْ . عِلَيْهِ وَنِيرُ وَلَدَ فِيشًا وَقِيشُ وَلَدَ شَاوْلَ وَشَاوْلُ وَلَدَ يُونَا كَانَ وَمَلْكِيشُوعَ وَأَيِيكَاكِ إِنَّا أَشْبُصْلَ . عِنْ اللَّهِ وَالْنُ لِمُ أَتَانَ مَرَ بُعلُ وَمَر بُعلُ وَلَدْ مِينَا عِنْ و فِينُونُ وَمَا لَكُ وَتَأْدِ مِمْ وَآحَادُ . عِنْ وَآحَادُ وَلَدَ يُوعَدَّهُ وَلِي عَدَّهُ وَلَدَ عَلامَت وَعَرْمُوتَ وَدَرْيَ . وَذِيْرِي وَلَكَ مُومًا ﴿ وَمُومًا وَلَدَ بِنَا وَٱبُّ ذَافَهُ ۚ وَٱبُّهُ أَلْمَاسَةُ وَآبَةُ آسِيلُ . الله ولا مِسلَ سِنَّةُ بَنِينَ وَهٰنِهِ أَسَا وَهُمْ عَزْدِيقَامُ وَبُكُرُو وَإِسْمِيلُ وَشَعَرْنَا وَعُوبَدُمَا وَحَامَانُ كُلُّ هُولَاهَ بَوْآسِيلَ ، عَلَيْكُ وَبُو عَاشَنَ أَخِيهِ الْبُكُرُ اولَامُ وَالنَّاني وَخَاوُلُ وَلَهُ يُوَائِنُ وَمَلْكِيشُوعَ وَا بِيَنَاوَابَ وَاشْبَسُلُ . \$25 وَازْنُ لِمُ اتَانَ مَرَبُسُلُ وَمَرِ اللّٰ وَلَهُ بِينَا ، \$25 وَجُو مِينَا فِينُونُ وَمَالَكُ وَتَمْرِعُ وَآمَانًا ، \$35 وآسَازُ وَلَهُ نِهُمَّةً وَيَهُرَةً فَكُ عَلَامَتُ وَنَوْمُونَ وَزِمْرِي وَذِمْرِي وَلَهُ مُوسًا \$35 وَصُواوَلَهُ بِنْنَا وَانْهُ وَقَالِ وَانْهُ أَلْمَاسَةً وَآنِهُ آسِيلُ . \$35 وَحَسَانَ لِآصِيلُ سِنَةً بِينَ وَهُدِهُ أَسْالُوهُمْ مَوْرِينًامُ وَكُمُورُ وَإِسْمِيلُ وَتَسْرَيًا وَعُويْدًا وَعَالَانُ الْمُؤْلَة بَوْ آسِيلَ أَسْالُوهُمْ مَوْرِينًامُ وَكُمُورُ وَإِسْمِيلُ وَشَمْرًا وَقُويْدًا وَضُويَا اللّٰهِ وَلَا يَعْلَى اللّٰهِ وَسَالًا وَسَالًا وَاللّٰهِ اللّٰهِ

#### ألفصل العاشر

كان و حَكُانَ ٱلْفَلْسُطِينُونَ يُقَايِلُونَ إِسْرَائِيلَ فَأَنْهَزَمَ دِجَالُ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَجْهِ ٱلْقَلِسْطِينِينَ وَسَعَطُوا تَتَى فِي جَبِلِ أَجِلْهُ عِ بَيْ فَتَدُّ ٱلْكَسْطِينُونَ فِي عَسْ شَاوُلَ وَبَنِهِ وَقَتَلَ ٱلْفَلْسَطِينُونَ لِمِ نَاكَانَ وَأَبِينَادَابَ وَمَلْكِينُوعَ بِنِي شَاوُلُ. عِيجَ وَأَشْتَدُتِ ٱلْحَرْبُ عَلَى شَاوَلَ فَاذْرَكُمُ ٱلرَّاسَاةُ بِٱلْسِيقِ وَأَنْخُنُوهُ بِٱلْجِرَاحِ ﴿ وَهِ عَثَالَ شَاوُلُ لِحَلِيلَ سِلاجِهِ اَسْتَلَ سَيْمَكَ وَآوْجَانِي بِهِ لِأَلَّا يَأْتِي هُوْلَاءً ٱلثَّلْفُ وَيَقْتُلُونِي وَيَشَفَّوْا بتَنْفِيهِم فِي أَ فَأَنِي حَامِلُ سَلَاحِه لِأَنَّهُ خَافَ جِدًّا فَأَخَذَ شَاوُلُ سَيْفَهُ وَسَقَطَ عَلْب . وَأَ دَأَى حَلِيلُ سِلاحِهِ أَنْ قَدْمَكَ شَاوَلَ سَتَطَ هُوَ أَجِناعَلَ سَيْهِ وَمَاتَ مَمَهُ. وَرَأَى جِيعُ رَجَالُ إِسْرَا لِللَّهِ وَجَمِعُ مِنْهِ مَمَّا ، عَنْ وَرَأَى جَمِيعُ رَجَالُ إِسْرَا لِل أَلَّذِينَ فِي ٱلْوَادِي أَنَهُمْ قَدْ هَرَ يُوا وَأَنْ قَدْ مَلَتَ شَاوُلُ وَيُومُ فَخَلُوا مَدْنَهُمْ وَفَرُوا فَأَتَى ٱلْفَلِسْطِينِيونَ وأَقَامُوا بِهَا . عِنْ أَلْنَدِ أَنَّى ٱلْفِيسِطِينِيُونَ لِيسْلُوا ٱلْتَنْلَى فَوجَدُوا شَاوُلُ وَبَنِيهِ صَرْمَى فِي جَبَلِ ٱلْجِلْزِعِ ﷺ مَسَلِّوهُ وَأَخَذُوا رَأْسُهُ وَسِلاحُهُ وَبِنُوا يُمْثِرُونَ فِي أَدْضِ الْفَلْسَطِينِينِ فِي صَكُلَّ جِمَةٍ فِي الْيُوتِ أَصْنَاهِمْ وَفِي الشَّفِ كالله وَوَسَمُوا سِلَامَهُ فِي بَيْتِيهِ إلْهِمْ وَتَلْمُوا جُجُمِنَةُ فِي بَيْتِ ذَاجُونَ و عِلَيْ وَبَيمَ جِيعُ أَهُلِ يَا بِيسَ جِلَادَ بِكُلِّ مَا صَنَّمَ ٱلْفَلِسُطِينُونَ بِشَاوُلَ عِنْ فَيَ فَتَهَضَّ كُلُّ ذِي بَاس وَرَفُوا جُنَّةُ شَاوُلَ وَجُفَتُ بَيْبِهِ وَأَتُوا بِهَا إِلَى يَابِيشَ وَدَفَنُوا عِظَامُهُمْ تَحْتَ ٱلْبِطَيةِ فِي يَابِيشَ وَصَالُمُوا سَبَّمَةُ أَيَّامٍ . ١٤٠٠ فَأَلَتَ شَاوُلُ بِمَدْبِهِ ٱلَّذِي تَمَدَّى بِهِ عَلَى ٱلرَّبّ وَعَلَى كَلِيمَةِ ٱلرَّبِ ٱلَّتِي لَمْ يَحْفَظْهَا وَكَذَا لِأَنَّهُ سَأَلَ ذَاتَ ٱلنَّابِيةِ عَلَيْكِ وَلا يَسَأَل ٱلرَّبُّ كَلْفَلْكُهُ وَحَوْلَ ٱلْمُكَ إِلَى دَاوُدَ بْنِ يَسْمِي

### أَلْفُصُلُ ٱلْحُلِدِي عَشَرَ

كالمُعْمَ أَجْمِمُ إِسْرَائِيلَ إِلَى دَاوْدَ فِي حَبْرُونَ كَائِينَ هُوَدَاغُونَ خَمْكَ وَعَلَمْكَ كان أَنْ أَذْ كَأَنَ شَاوُلُ مَلِكًا أَمْسِ فَمَا قَبْلِ كُنْتَ أَنْتَ ثَخْرِ مُ وَتُدْخِلُ إِسْرائِل وَقَدْ قَالَ لَكَ ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ أَنْتَ نَرْعَى شَنْبِي إِسْرَائِبِلْ وَأَنْتَ تَكُونُ قَائِدًا لِشَنْبي إِسْرَائِيلَ وَلَا عَلَيْ جَمِعُ شُوحَ إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلْفِي فِي عَبْرُونَ فَعَلَمَ مَعْمُ دَاوْد عَمْنًا فِي حَبْرُونَ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَمُسْتَمُوا دَاوْدَ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِيلَ بَحَسَبِ قَوْلَ ٱلرَّبَ عَلَى لِسَانِ صَمُونِيلَ ، عَنْ وَسَادَ دَاوُدُ وَجِيعُ إِسْرَائِيلَ إِلَى أُودَ شَلِيمَ ٱلْتِي هِيَ يَيُوسُ حَيثُ كَانَ ٱلْيُلُوسِيُّونَ سُكَانُ ٱلْأَرْضِ ﴿ يَعَيْهِ فَقَالَ سُكَانُ يَبُوسَ لِدَاوْدَ إِنَّكَ لَا تَدْخُلُ إِلَى هُمَّنَا . فَأَخَذَ دَاوُدُ حِسْنِ صِيْلُونَ وهُوَ مَدِينَةُ دَاوُدَ ﴿ وَمَنَّى دَاوُدُ كُلُّ مَنْ يَعْلُ بَيُوسِيّا أَوْلَا أَنْ يَكُونَ وَأَسا وَقَائِمًا . فَصَعِدَ أَوْلَا يُوآبُ آبُنْ صَرْويَةَ فصاد وأَلَا وَأَقَامَ دَاوُدُ فِي ٱلْحِصْنِ وَلِدَاكِ مُعْيَ مَدِيَّةَ دَاوُدَ . وَهُو وَبَنَّي ٱلْمَدِيَّةَ مِنْ حَوْلِهِ مِنْ مِلُّو فَأَحَوْلُمْا وَجَدَّدَ ثِوْآلُ ِسَائِرَ ٱلْمُدِيَّةِ ، عَنْ وَكَانَ دَاوُدُ لَا يَزَالْ بَمَاظُمُ وَوَبُّ أَجُنُودِ مَمَّهُ . عِنْهِ وَهُولُا ، رُوْسَا الْجَابِرَةِ الَّذِينَ كَانُوا لِدَاوُدَ يَمْنُ تَمَشُّوا لَهُ فِي أَمْر لَلْكِ مَعَ جَمِيعٍ إِسْرَائِيلَ لِنَقِيُوهُ مَلِكًا بِحَسَبِ كَلَامِ ٱلرُّبِّ فِي حَقَّ إِسْرَائِسِلَ. والمُنا عَدَدُ الْجَابِرَةِ الَّذِينَ كَالُوا لِمَاوْدَ وَإِنْسِهَامْ بْنُ حُكُمُونِيَ الثَّلَاثِي مَنَ الرُّنْيَةِ أَلْأُولَى وَقَدْ أَشْرَعَ رُنْحُهُ عَلَى كَلَاثِ مِنَّةٍ فَتَنْظُمْ بَرَّةٍ وَاحِدَةٍ . ﴿ ﴿ وَبَعْدُهُ أَلِمَازَارُ بْنُ دُودُو ٱلْأَحْوِجِيُّ مِنَ ٱلْأَبِطَالِ ٱلثَّلاَتَةِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي كَانَ مَمَ دَاوُدَ فِي فَسَّ دَسَمَ وَٱلْمُلِسَطِينُونَ عُجْتَمُونَ هُمَاكَ فِيْتَالِ وَكَانَتْ هُنَاكَ قِطْمَةُ خَلْلَ ثَمَّلُوهُ شَهِيرًا فَأَشْرَعَ

ٱلشُّبُ مِنْ وَجِهِ ٱلْمُلِسَطِينَينَ ١٠٠ مَوْمَنُوا فِي وَسَطِ ٱلْحُلُلُ وَٱسْتُكَذُّوهُ وَضَرَّبُوا أَفْلَ عَلَيْنِينَ وَآ تَاهُمُ ٱلرُّبُّ فَمْرَةً عَظِيمةً . عِينِهِ وَزَّلَ أُولَكَ ٱلتَّلايُونَ ٱللا تَهُ مِن ٱلرُّنَةِ ٱلْأُولَ إِلَى ٱلْمُعَمِّرِ إِلَى دَاوُدَ فِي مَنَارَةٍ عَدُلَّامَ وَكَانَ قَوْمُ ٱلْفَلَسَطِينَينَ الزابِنَ فِي وَادِي ٱلْجَابِرَةِ ١٤٤٤ وَدَاوُدُ حِنْنَذِ فِي ٱلْحَسْنِ وَعُرْسُ ٱلْلَسْطِينِينَ فِي بَيْتَ كَلَّمَ. كَلُّهُمْ فَتَأْوُّهُ دَاوُدُ وَقَالَ مَنْ يَسْقِينِي مَا مَنْ بلر بَيْتَ لَحْمَ أَلَّني عِنْدَ أَلْسَابٍ. عِلْمَ اللَّهُ مَا مُؤَلَّهُ الْأَبِطَالُ الثَّلاثَةُ عَلَّهُ الْعلسطينينَ وَاسْتَعُوا مَّا مِن بار بَيْتَ لْحَمَ ٱلَّتِي عِنْدَ ٱلْبَابِ وَحَمَّلُوهُ وَأَقُوا بِهِ دَاوْدَ . ظَلْمَ نَشَأَ دَاوُدُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْكُ مَا أَرَاقَتُهُ لِرَّبِ عِنْ إِلَّهِ وَقَالَ حَاسَ لِي مِنْ قَبَلِ اللَّهِ أَنْ أَضَلَ هٰذَا أَلْشَرَتُ دَمَ هُوْكَةَ الرَّجَال بِغُن أَ نَصْبِهمْ فَإِنَّهُمْ فَأَنْصِهِمْ جَأَلُوا بِهِ وَلَمْ يُرِدُ أَنْ يَصْرَبَ . هٰذَا مَا فَعَلَ هُوْلَاءَ ٱلْأَبْطَالُ أَثَلَانَهُ . عَنْهُمْ ثُمَّ أَبْشَائِي أَخُو لِمَآبَ وَهُوَ كَلاثِي مِنَ الرُّتَبَةِ الْأُولَ . وَهٰذَا أَشْرَعَ رُغَهُ عَلَى كَلَاثِ مِنْهِ وَقَطْهُمْ وَكَانَ لَهُ أَمْمُ مَنِنَ ٱلْكَلاثِينَ عِلَيْهِ وَهُوَ أَشْهَرُ ٱلْكلاثِينَ وَكُونَ لَمْمُ رَئِسًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَبِلْمُ الثَّلاثَةُ الْأُولِينَ. عليه مُمَّ بَنايًا بْنُ عُوادَامَ ابْنُ دِّي بأس عظيم أفينال مِنْ فَبْمَثِيلَ وَهُوَ أَلْذِي قَتَلَ أَسَدَى ٱللهِ مِنْ مُوآلَبَ وَزَّلَ وَتَصْلَ أَسَدًا فِي وَسَطِ جُسِوعَامَ تَلْمِ . عِلَيْهِ وَقَالَ رَجُلًا مِصْرِيًّا طُولُهُ خَسُ أَذْرُمِ وَكَانَ فِي بِدِ الْمُصْرِيِّ رُحْمُ كَتُولِ ٱلنُّسَاجِ فَتَاذَلُهُ بِالْمَصَا وَخَطِفَ ٱلرُّحْ مِنْ بِدِ ٱلْمُصْرِيُّ وَقَتْلُهُ رِنْهِ وَكَانَ لَهُ أَسْمُ مَنَا مَا مُسَلَّهُ بَايًا بْنُ يُويَادَامَ وَكَانَ لَهُ أَسْمُ بَيْنَ ٱلثَّلاَتَةِ ٱلْأَبْطَالِ وَكَانَ أَشْهَرَ الْتَلَاثِينَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَلِمْ الثَّلَائَةَ الأَوْلِينَ . فَجَلَهُ دَاوُدُمِنْ أَصْل سِرْهِ ، عِلَيْهِ وَجَايِرَةُ ٱلْبَالِي عَدَايْلُ أَخُو يُوآبَ وَأَلْمَانَانُ بْنُ دُودُو مِنْ بَيْتَ عَلَمْ كَنْ وَثَنُوتَ ٱلْمُرْودِيُّ وَحَالَسُ ٱلْفُلُونِيُّ عَيْبَةٍ وَعِيرًا بْنُ عِيْشِ ٱلتَّقُوعِيُّ وَأَبِمَاذَرُ ٱلْمَاتُونِيُّ ﷺ وَسِبْكَايُ الْحُوشِيُّ وَعِيسَلايُ الْأَحُوجِيُّ ﴿ اللَّهُ وَمَهْرَايُ النَّطُوفِ ۗ وَحَالَهُ بِنُ بَنَةَ ٱلنَّطُوفِ ۚ ٢ ﴿ وَإِيَّاكُمْ بِنُ دِيبَايَ مِنْ جَبْعٍ بَنِي بَلَيْدِينَ وَبَنَابَا ٱلْفِرْعَتُونِيَّ ﴿ وَمُودَايَ مِنْ أَوْدِيَّةِ جَاعَشَ وَأَبِيشِلُ ٱلْمَرِّبِي ۗ ٢١١٤ وَعَزْمُوتُ ٱلْفَرْوِيُّ وَأَلْهَبُ الشَّلَاوِيُّ ﴿ ﴿ وَأَنْ هَاشِهِمْ الْجِزُونِيُّ وَيُؤَاكَانُ بْنُ شَاجِيَ الْمُرَادِيُّ عَنْهِ وَأَحِيَّامُ بْنُ سَاكَارَ الْمُرَادِيُّ وَأَلِيقَالَ بْنُ أُورَ عِنْهِ وَحَافَرُ ٱلْمُكِيرِي وَأَحِيًّا ٱلْمُلُونِيُّ عِنْ وَحَسْرُهُ ٱلْكُرْمَلِيُّ وَتَوْرَي بْنُ أَذْبَايَ عِنْ الْمُورِيلُ أَخُو ثَاثَانَ وَمِجَارُ أَبْنُ خَجْرِيَ عِنْ وَصَالَقُ ٱلْمَنْوَيْ وَغَرَايُ ٱلْبَيْرُونِي حَلِلُ سِلاح يُوالْبَ أَبْنِ صَرُوبَةَ كَلْنُهُ وَعِيرًا ٱلْهِنْرِيُّ وَجَادِيبُ ٱلْهُرِيُّ كَانُهُ وَأُورِياً ٱلْمُثِيُّ وَزَابُهُ بْنُ ٱلْملايَ وَعَدِينَا بْنُ شِيزَا الرَّأُوبِينِيُّ وَأَسُّ الرَّأُوبِينِينَ وَمَعَهُ كَلَاثُونَ عِنْ وَحَالَانُ أَبْنُ مَمْكَةَ وَعُشَاظَطُ النِّيمُ عَنْ وَعُرْيًا الْمَشْرُونِي وَشَامَاعُ وَيَعِينِلُ ابْنَا حُوثَامَ ٱلْمَرُوعِيرِيَ ﷺ وَيَدِيسُلُ بْنُ شُرِي وَيُوحَا أَخُوهُ الْتِيعِيُّ ٢٢٠٠ وَٱلِينُلُ ٱلْمُوجِيُّ وَدَيِبَايْ وَيُوسُونِا أَبَا أَلْنَاعَمَ وَيَفْتُ ٱلْمُوآنِي اللهِ وَأَلِيثِلْ وَعُويدُ وَيَسْيِيلُ مِنْ

### ألفصلُ الثَّالِي عَشَرَ

ويه وَهُولاً مَ اللّهِ وَهُو اللّهِ مَا الوَاوَدُ فِي صِلَاجَ وَهُو سُخَفْتِ مِن وَجُو عَلَوْلَ بَنِ الْمُورِ وَهُمْ الْمُسْلِينَ الْمَلِيمِ وَهُمْ اللّهِ وَكَالُوا مُسْلِينَ الْمَلِيمِ وَهُمْ اللّهِ وَاللّهِ مَن الْمُورَ الْمُسْلِينَ الْمُلِيمِ وَالْمَانَ الْمُلْوِنِ وَالْسَالُو. فَمَن الحَوْةَ حَالًا مِن اللّهِ مِن الْمُسْلِعَ الْمُلْوِنَ وَهُو الْمُسْلِعِينَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

لَيْتَمِمُوا إِنَّا عِنْهِمْ مُرْجَمَ تَالُوتَ إِلْمِنَ إِلَيْ لِأَنَّا لَمْ مَثَالَ بِهِ فِي أَيَّامِ شَاوُلَ.

عِنْ الْمُنْ حَسْنَ فِي عُيُونِ ٱلشَّعْدِ إِلَّهِ إِنْ أَلِكُ لِأَنَّ ٱلْأَمْرَ حَسْنَ فِي عُيُونِ ٱلشَّعْبِ

كَائَةً . عَنْ فَجَنَمَ وَاوْدُكُلُ إِسْرَائِيلَ مِنْ شِهُودِ مِصْرَ إِلَى مَدْخَلِ خَلَةً لِنُسُل

كَالُوبَ أَنَّهِ مِنْ مِزَّيْتُ يَهَادِيمَ عِنْ ﴿ وَصَعِدْ دَاوُدُ وَكُلُّ إِسْرَائِيلَ إِلَى بَلَةَ إِلَى مِزْيَّةً

مَارِيمَ أَلَىٰ لِيُودَا لِصُعِدُوا مِنْ هُنَاكَ تَالُوتَ أَفَدِ ٱلرُّبِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْكُرُومِينَ حَيثُ

يْدَعَى بَاتَّجِهِ ، ﴿ وَهِمْ الْخَمَالُوا كَابُوتَ أَنَّهُ عَلَى عَبَلَةٍ جَدِيدَةٍ مِنْ بَيْتِ أَبِينَادَابَ وَكَانَ عُزًّا وَأَحْيُو يَسُوقَانِ ٱلْعَبَلَةَ ١ عَيْدٍ وَكَانَ دَاوُدْ وَجَمِيعُ إِسْرَائِيلَ لِلْمَوْنَ أَمَامُ ٱللهِ بِفُوْتِهِمْ كُلُّهَا

بِالْأَغَانِي وَٱلْكِنَادَاتِ وَٱلْبِيدَانِ وَٱلدُّفُوفِ وَالشُّوْجِ وَٱلْأَيْوَاتِ . كَلَيْنِ فَلَمَ أَصْفُوا إِلَّى بَيْدَر كِيدُونَ مَدُّ عُزًّا يَدَهُ لِيمْكَ ٱلتَّايُوتَ لِأَنَّ ٱلتَّبِرَانَ كَانَتْ قَدْ رَتَحَتْ

﴿ لَمُنْ عَمَّا لَا لَبِّ عَلَى عُزًا وَصَرَبَهُ لِأَنَّهُ مَدًّ يَدَهُ إِلَى ٱلتَّابُوتِ فَمَاتَ لهَناك

أَمَامَ اللهِ . ١٤٤٤ فَمَنَ عَلَى دَاوُدَ صَرْبُ ٱلرُّبِ لِمُزَّا وَلِذَلِكَ دُعِي ذَٰلِكَ ٱلْمُوضِمُ صَرْبَةً

عُزًّا إِلَى هُــذَا ٱلَّيْوَمِ . ١ وَخَافَ دَاوُدُ مِنَ ٱللَّهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ وَقَالَ كَيْفَ آتِي بَنَايُوبَ أَنَّهِ إِنَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهِلْ دَاوُدُ بِٱلنَّايُوتِ إِلَيْهِ إِلَى مَدِيدَةٍ دَاوُدَ فَمَدَلَ بِهِ إِلَى

يَنْتِ عُرِيدَ أَدُومَ ٱلْجَتِّي . عِنْ فَبَقَى كَابُوتْ اللهِ فِي بَيْتِ عُويِدَ أَدُومَ ٱلاَنَةُ أَشهر

فَبَارَكَ ٱلرُّبِّ بِينَ عُوبِيدَ أَدُومَ وَكُلُّ مَا لَهُ

أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

كري وَوَجَّهَ حِيرًامُ مَلِكُ صُورَ رُسُلًا إِلَى دَاوْدَ وَأَخْشَابَ أَرْزُ وَبَنَّا يُنِنَ وَنَجَّارِينَ لِيَنُوا

لَهُ بَيْتًا ﴿ ﴿ إِنَّا لِمُ وَمَرْفَ دَاوُدُ أَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ أَقَرُّهُ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِسِلَ وَعَظَّمَ مُلْكُهُ مِنْ أَجْلِ شَمْبِ إِسْرَائِيلَ وَ عِنْ وَرَوْجَ دَاوُدُ أَيْمَا زُوْجَاتِ فِي أُورَشَلَيمُ وَوَلَدَ

دَاوُدُ أَيْضًا يَبِينَ وَبَالَتِ . ﴿ وَهُلَمْ أَسْهَا ۚ ٱلْبَينَ ٱلَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي أُورَشُلمَ .

مُثَوَعُ وَشُوبًابُ وَنَاتَانُ وَسُلْيَانُ ﷺ وَبِيْحَادُ وَأَلِيشُوعُ وَأَ لِمَالَطُ ﷺ وَفُوجَهُ وَنَاتَحُهُ وَبَافِيمُ عِنْهِ وَأَلِيشَامَاعُ وَبَمَلَادَاعُ وَأَلِيفَالَطِ وَيَعِي وَمَعِمَ ٱلْمَسْطِينِيونَ أَنَّ دَاوُدَ مَد

سُبِعَ مَلِكًا عَلَى جِيمِ إِسْرَا ثِيلَ فَصَهِدَ جِيمُ ٱلْعَلِيْسِ طَالِينَ وَاوْدَ . فَلِمَ وَاوْدَ ذَلِكَ

فَرَجَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّى ٱلْفَلِسْطِينِيُّونَ وَٱنْبَرُّوا فِي وَادِي ٱلْجَابِرَةِ . عَنْ فَسَأَلَ دَاوُدُ ٱللهَ

وَقَالَ أَأْسَدُ عَلَى ٱلْفَلِسُطِينِينَ وَهَلْ تَنْفُهُمْ إِلَّى بَدِي . فَقَالَ لَهُ ٱلرُّبُّ ٱسْمَدْ كَإِنِّي

أَدْفَهُمْ إِلَى يَدِكَ. عَنْهُ فَصَيِدُوا إِلَى بَهْلَ فَرَاصِيمَ فَضَرَبُهُمْ دَاوُدُ هَنَاكَ وَقَالَ دَاوُدُ قَدْ هَالَ ٱللهُ أَعْدًا كِي بِينِي هَبْ لَ ٱلْمِياءِ . وَلِيْ اللهُ سُتِي ذَلِكَ ٱلْمُوضِعُ بَهْلَ فَرَاصِيمَ

وَيُرَكُوا هُنَاكَ آلِمِتُهُمْ فَأَمَرَ دَاوُدُ فَأَمْرِقَتْ بِٱلنَّادِ ، وَيَأْمِدُ وَعَادَ ٱلْفَلْسَطِينُونَ

فَأَنْتُوا فِي ٱلْوَادِي عِنْ فَي مَسَأَلَ دَاوُدُ اللَّهَ أَيْنًا فَقَالَ لَهُ اللَّهُ لا تَصَمَدُ وَرَآهُ هُمْ بَل

أَعْلِفُ مِنْ فَوْقُ وَأَتِهِمْ مِنْ حِيَالِ أَنْهَادِ ٱلْكُنَاءَ . كَانْ لِمَا تَعِيدُ فَإِذَا تَعِيثُ صَوْتَ خَطُواتٍ

فِي دُوْوسِ أَشْجَادِ ٱلْهُكَآءَ مَلْمُ حِنْدَ فِي الْمَالَ فَإِنَّ اللَّهُ يَخْرُجُ أَمَلَكَ لِمَرْبِ عَلَّةٍ ٱلْفَلِسَطِينَيْنَ . عِنْهِ فَفَعَلَ دَاوُدُ بِحَسَبِمَا أَمَرَهُ ٱللهُ وَمَرَوُا عَدَّةَ ٱلْلَسْطِينِينَ مِنْ

جِبْلُونَ إِلَى جَازَرَ . ﴿ إِنَّا ﴿ وَفَاعَ أَمْمُ فَاوْدَ فِي جِيمِ الْأَرْضِ وَأَوْتَمَ ٱلرَّبُّ هَيِّتَهُ عَلَى

دَاوَدُ فِي خَيْرُونَ لِجُوَلُوا إِلَيْهِ مُكَ شَاوَلُ عَلَى حَسَبِ قَوْلِ ٱلرَّبِّ ، عَلَيْكَ بَلُو يَهُوذَا حَيْلُو ٱلدُّوسِ وَٱلْرِمَاحِ سِنَّةُ ٱلْآلَافِ وَثَمَانِي مِسْمَ مُغْمِرَدُونَ الْمِثَالِ. عَلَيْكُ وَمِنْ مِن مْعُمُونَ جَايِرَةً بَأْسِ فِلْقِتَالِ سَبَّةُ ٱلْآنِ وَمِنَّهُ ١٠٠٠ وَمِنْ بَنِي لَاوِيَ أَرْبَعَهُ ٱلَّافِ وَصَادُوقُ وَهُو فَتَى جَبَّادُ بَأْسِ مَعَ بَيْتِ أَبِيبِ وَهُمْ أَثْنَانِ وَعِشْرُونَ رَبْسًا. وَمِنْ بَنِي بَلْمَامِينَ إِخْوَةِ شَاوُلُ لَلا ثُهُ ۖ آلَافٍ لِأَنْ كَتِيمِينَ كَانُوا إِلَى ٱلْآنَ يُوَلُّونَ حِرَاسَةً بَيْتِ شَاوُلُ . عَنْهِ وَمِنْ بَنِي أَفْرَا يُمِّ عِشْرُونَ أَلْمًا وَثَمَانِي مِنْهِ جَبَارَةُ أَنْهَا عَبُوا بَأَسَأَتَهِمْ لِإِنْوَا وَيُغِيمُوا دَاوُهُ مَلِكًا ، عَنْهِ وَمِنْ بَنِي يَسْأَكُرَ طَائِفَةٌ مِّمَنْ لْمُمْ خِبْرَةُ بِٱلْأَوْقَاتِ وَعِلْمٌ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَفْمَلُهُ إِسْرَائِسِـلُ دُوْسَآؤُهُمْ مِثَنَانِ وَحَيمُ إخونهم تحت أمرهم . عليه ومِن ذَيُولُونَ مِنْ يَغُرُجُ لِحُرْبِ وَمَسْلَبُ فِيسَالَ بَجِيعِ أَذَوَاتِ ٱلْحُرْبِ خَمُونَ أَثْمَا يَكَأَ لُمُونَ جَيْثًا مِثْلِي وَاحِدٍ . عَلَيْ وَمِنْ تَفْتَالِي أَلْفُ وَيْسِ وَمَمَّهُمْ سَبَّمَةُ وَكَارُونَ أَفْمَا بِالتَّرُوسِ وَالرِّمَاحِ . عَنْ اللَّهُ وَمِن دَانِ عَانِيتَ وَعِشْرُونَ أَنَّا وَسِتْ مِنْ يَسْمُ فَوْنَ إِنْهَالِ. ١١٦ وَمِنْ أَشِيرَ مِّنَ يُخْرُجُ فِي الْجِش

### ألفضل الخامس عشر

كل وَبَنِي لَهُ لِيُونَّا فِي مَدِيتَةِ دَاوْدٌ وَهَيَّا مَوْضًا لِتَالُوتِ أَفَهِ وَضَرَبَ لَهُ خَيْبَةً . وين الله عَلَيْدِ قَالَ دَاوُدُ لَا يَعْمَلُ تَالُوتَ أَقْدِ غَيْرُ أَلَّا وَيَينَ لِأَنَّ الرَّبُ إِيَّاهُمُ أَخْسَارَ طُمْلِ تَابُوتِ أَدْةِ وَلِحِدْمَتِهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ . عَنْ وَجْمَ دَاوُدُ كُلُّ إِسْرَائِيلَ إِلَى أُورَ شَلِيمَ لِإِصْمَادِ نَابُوتِ ٱلرَّبِ إِلَى ٱلْمُحَانِ ٱلَّذِي هَيَّاهُ لَهُ . ﷺ وَجْمَ دَاوُدُ بَنِي هُرُونَ وَٱللَّاوِ بِينَ ﴾ ﴿ يَكُمْ مِنْ بَنِي فَهَاتَ أُودِينِيلُ ٱلرَّئِيسُ وَاِخْوَنُهُ مِنْهُ وَعِشْرُونَ. وَمِنْ بَنِي مَرَادِيَ عَمَامًا أَلَ يُسِنُ وَإِغُونُهُ مِنَّانِ وَعِشْرُونَ . ﴿ يَهِمْ وَمِنْ بَنِي جِرْشُومَ لُونِيْلُ ٱلرَّئِيسُ وَإِخْوَتُهُ مِنْهُ وَٱلْأَوْنَ ﴿ ٢٠٠ وَمِنْ إِنِي ٱلْمِصَافَانَ تَمْمُلِكُ ا

عُويَدُيًّا وَالنَّالِثُ أَلِيلٌ عِنْهِ وَالرَّامِ مِثْمَتُهُ وَالْمَاسِ إِرْمِيا عِنْهِ وَالسَّادِس عَتَّايُ وَالسَّا مِ أَلْمِيلَ عِلْهِ وَالكُينُ يُوحَانَانَ وَالنَّاسِمُ أَلْزَابَادُ عِلَيْهِ وَأَلْمَاشِرُ إِذْمِيا وَأَلْادِي عَشَرَ مَكُنَا يُهِ . عَلَيْهِ هُولَا مِنْ مِن مِن جَادٍ وَهُمْ قُوَّادُ ٱلْجَيْشِ أَصْفَرُهُمْ عَلَى مِنْةٍ وأكْبَرُهُمْ عَلَى أَنْفِ . ١٤٠٥ هُوْلَاءَ هُمُ الَّذِينَ عَبَرُوا الْأَرْدُنُّ فِي الشُّهُرِ الْأَوْلُ وَهُوَ طَالِحُ مِنْ جِيعِ شُطُوطِهِ وَمَرْمُوا جِيعَ مَنْ فِي ٱلْأُودِيَةِ إِلَى ٱلشُّرَقِ وَ إِلَى ٱلْمُرْبِ • ١٤٤٥ وَجَّأَة قُومٌ مِن بَني بَلِيمِينَ وَيَهُوذَا إِلَى الْمُصْنِ إِلَى دَاوْدَ عِنْ اللَّهُ عَرْجَ دَاوْدُ إِلَيْ أَلْهُم وَأَجَابَ وَقَالَ لَمْمُ إِنْ كَانَ وَفَدَكُمْ عَلَى السَّلَمِ وَ إِنَّا صَرَتِي فَإِنِّي أَكُونُ وَإِنَّا كُمْ ظَا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ لِتَسْلِمِي إِلَى عَدُوي وَمَا فِي مِدِي ظُلْمُ فَلِينظُ إِلَهُ آبَايّنَا وَيُصِف . عِلَيْ فَعَلَ ٱلرُّوح عَلَى حَمَاسَايَ وَيْسِ ٱلتَّلاثِينِ فَعَالَ إِنَّا لَكَ يَا دَاوُدُ وَمَمَكَ يَا ٱبْنَ يَشِّي . سَلامٌ . سَلامٌ لَكَ وَسَلَامٌ لِمُنْكَمِرِ لِكَ لِأَنَّ إِلَيْكَ فَاصِرُكَ وَشَلِّهُمْ وَاوْدُ وَجَمَّلُهُمْ رُوْسًا ۚ غُزَاةٍ . وَاغْعَازُ عَوْمٌ بِنَ مَلْنَى إِلَى دَاوْدُ جِينَ جَأَةَ مَعَ ٱلْكَلِسْطِينِينَ عَلَى شَاوْلَ فِيتَالِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يُناصِرُوهُمْ لِأَنَّ أَصَّلَىابَ ٱلْقَلِسَطِينِينَ صَرَفُوهُ بِمَشُودَةٍ مِنْهُمْ قَائِينَ إِنَّهُ يرُوونَا يَرْجِمُ إِلَى سَيْدِهِ شَاوِلْ . وَيَعْدُ وَعِنْدُ فَهَا بِإِلَى مِفْلاجَ أَغَازَ إِلَيْهِ مِنْ مَنْسَ عَدْ نَاحُ وَيُوزَالُهُ وَيْدِيسُلُ وَمِيكًا يُبِلُ وَيُوزَا بَادُ وَأَلِيهُو وَصَلَّكُي وَهُمْ رُوسًا الْمُوفِ فِي مَنتَى عَنْ وَنَاصَرُوا دَاوْدَ عَلَى ٱلنَّزَاةِ لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ جَالِيرَةُ بَأْسٍ فَصَادُوا رُوسًا فِي الْجَيْسِ ، عِلَيْ وَقَدْ كَانَ وَقَتْنِدِ بَاتِي دَاوْدَ يَوْمَا فَيُومَا أَنَاسُ لِمُناصَرَتِهِ حَقّ ضادوا جِيْشًا عَظِيًا كَجَيْشِ أَفَدِهِ عِنْ ﴿ وَهُنَا عَدَدُ رُوْسًا ٓ الْنَجْرَدِينَ فَمْثَالَ الَّذِينَ وَدَدُوا عَلَ وَسِتْ مِنْهِ . عَنْهُ فَكَانَ فُو مَا دَاعُ وَيْنِسَ ٱلْهِ وَيْنِينَ وَمَنَهُ كَلاَيَهُ ٱلْافِ وَسَبُمُ مِنْهِ . بَأْسِ دِجَالُ ذَوُو أَسْأَةَ فِي لِيُوتِ آلَاكِهُمْ . ٢٠٠٠ وَمِنْ نِصْفِ سِبْطِ مَنْسٌ ثَانِيَةً عَصْرَ وَمِعْلَتْ لِخُرْبِ أَرْبُلُونَ أَفَا . عَنْ عَبْرِ ٱلْأَدُنْ مِنَ الرَّاوِبِينِينَ وَالْجَادِينِينَ وَمَنْ بَعْفِ سِبْطَ مَلَنَّى مِنْهُ وَعِشْرُونَ أَلْعَا بَجَبِيعٍ أَدَوَاتِ جَيْشِ ٱلْيَتَالَ. ﴿ يَ أُولَٰكِ رِجَالُ مَرْبِ يَسْطَفُونَ إِلْقِتَالِ وَاقَوْا إِلَى خَبْرُونَ بِظُلُوبٍ صَحِيحَتَ لِلْقِيُوا دَاوْدَ مَلِكًا عَلَى جِيعِ إِسْرَائِيلَ . وَكُمَّا سَائِرُ إِسْرَائِيلَ كَانُوا قَلْبًا وَاحِدًا لِنُعَيُّوا دَاوُدَ مَلحكا . كِيرِ وَلَهُوا هَنَاكَ مَمَ دَاوْدَ كَلائة أَيْامِ وَأَكْلُونَ وَيَشْرَ لُونَ لِأَنَّ إِخْوَتَهُمْ كَانُوا قَدْ هَ إَوا لَمْمُ . عَنِيْكِ وَكُذَٰ لِكَ ٱلْقُرِينُونَ مِنْهُمْ حَتَّى يَشَاكُمُ وَذَبُولُونُ وَنَفْتَالِي كَانُوا يَأْتُونَ يُخْزِعَى أَخْبِر وَالْجِمَالِ وَٱلْبَمَالِ وَٱلْبَصْرِ وَبِطَلَمْ مِنْ دَفِيقَ وَأَقْرَاصِ تَينَ وَعَنَقيب زبيب وَخْر وَزَيْتِ وَبَعْرِ وَغَنم بِكُثْرَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ فَرْحُ فِي إِسْرَائِيلَ

### ألفضل الثالِثَ عَثَرَ

وَيَعْدُ دَاوْدُ مُشُورَةً مَمْ فُوَّادِ ٱلْأَلُوفِ وَٱلْمِئْكِ مَمْ كُلِّ قَالِدٍ ﴿ وَقَالَ دَاوْدُ لِكُلْ جَاعَة إِسْرَائِيلَ إِنْ وَأَفْقَ أَسْتَحْسَانَكُمْ وَمَثِيلَةَ ٱلرَّبِ إِلْمُنَا فَلْتُعْذَ فِي كُلّ وَجِهِ إِلَى إِخْوَتَا ٱلْبَاقِينَ فِي أَرْضِ إِسْرَائِيلَ كُلَّهَا وَإِلَى ٱلْكَنِّفَةِ وَٱلَّذُوتِينَ فِي مُدْنِ عَاجِرِهمْ



ٱلرَّيْسُ وَإِخْوَتُهُ مِئْتَانِ . ﴿ يَكُنْ وَمِنْ يَنِي حَبْرُونَ ٱلِيثِيلُ ٱلرَّيْسُ وَإِخْوَتُهُ ثَمَانُونَ . المُنْ اللهُ وَمِنْ بَنِي عُزْ مِنْ لِلَ مَيْنَادَابُ أَلَّ فِيسُ وَ إِخْوَتُهُ مِنْ يُوا مُنَاعَضَر . والله وأستذعى دَاوُدُ صَادُونَ وَأَبِياكَارَ ٱلْكَاهِنَيْنِ وَٱلْأُورَ بِينَ أُورِينِيلَ وَعَسَايًا وَيُونِلَ وَشَمَيَا وَأَلِنْبِلَ وَعَيْنَادَابَ عِلَيْهِ وَقَالَ لَمْمَ أَنْتُمْ رُوُونُ آلَا ٱللَّادِينِينَ تَعْدَسُوا أَنْفُسِكُمْ مَمْ إِخْوَتَكُمْ لِصْمِدُوا نَابُوتَ الرَّبِ إِلْهِ إِسْرَائِيلَ إِلَّى حَيْثُ هَيَّاتُهُ لَهُ ﴿ يَهِمُ وَإِنَّهُ إِذْ أَرْتَكُونُوا فِي الْمُوْ الْأُولُ الْمُصْنَا الرُّبِّ إِلَمْنَا لِأَنَّا لَمْ نَسَالُهُ عَلَى حَسَبِ الْمُرْسُومِ. عَلَيْنَا فَعُدَّسَ ٱلْكَهَنَّةُ وَاللَّاوِيُّونَ أَنْفُسَهُمْ لِلْصَيدُوا تَالِيتَ ٱلرُّبِّ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ عِيدٍ وَحَلَّ بُو لَاوِي تَابُوتُ أَفْدِ عَلَى أَكْتَافِهُمْ بَالْمَثَلِ كَمَا أَمَرَ مُوسَى بَعَسَبِ قِلْ ٱلرَّبِ وَ الإِنْ وَتَكَلَّمُ وَاوْدُمَ رُوْسَاءَ ٱللَّاوِيْنِ أَنْ يُعِيُوا إِخْوَتُهُمْ مُنْتِينَ عَلَى ٱلآتِ ٱلْنَاءَ عَلَى ٱلْسِدَانِ وَالْكِنَّادَاتِ وَالسُّنُوحِ مُسْمِينَ لِرَهُم السَّوْتِ بِالْقَرَحِ . عَنْ فَأَقَامَ اللَّاوِيُّونَ هَيْانَ أَيْنَ لُونِيلَ وَمِنْ إِخْوَتِهِ آسَافَ ثُنَّ مَرْكُما وَمِنْ مِنِي مَرَادِي إِخْوَتِهِمْ أَيْلَ بَنَ مُوشَايا. عَيْدٌ وَمَنَهُمْ إِخْوَتُهُمْ ثِلْنَةً وَهُمْ ذَكَرِيًّا وَبِينٌ وَيَنْ بِيْلِلُ وَشَيْرِالُمُوتُ وَتَحِينِيلِ وَعُتّى وَالْبَاكُ وَبَنَا وَمَنْ وَمَثْنَا وَالِفَلْا وَمِثْنَا وَمُونِيدَ أَدُومُ وَيَعِيشِلُ ٱلْوَالُونَ ، عَلَيْقَ فَكَانَ ٱلْنَفُونَ عَيْانُ وَآسَافُ وَأَيَّانُ مِنْوِجِ ٱلْفَكَسِ لِلإِسْمَاعِ . ١٤ وَزَكِياً وَعَزِينِيلُ وَشَيرَامُوتُ وَيَعِينِيلُ وَعُنَّى وَأَلِيَّاكُ وَمَسَيًّا وَبَاكًا بِٱلْسِيانِ عَلَى صَوْتِ ٱلْمَدَادَى . وَمُثَيًّا وَأَلِفَلًا وَمُعْنِا وَعُويد أَدُومُ وَيعِيلُ وَعَزْزُمَا بِكَادَاتَ عَلَى الدُّرْجَةِ التَّابِنَةِ لِلْإِمَامَةِ . ﴿ ﴿ إِنَّالُهُ مُ لِنُولُ اللَّهُ وَيِينَ فِي ٱلْنَنَاءَ لِيَلِّمُ ٱلنَّنَاءَ لِأَنَّهُ كَانَ خَبِيرًا وَعَمَاسَايُ وَزَّكَرَيًّا وَبَنَاكِا وَأَلِمَاذَارُ ٱلْكُمَّنَتُ كَانُوا يَنْفُونَ فِي ٱلْأَيْوَاق فُدَّامَ تَابُوتِ ٱللَّهِ وَعُويِيدَ أَدُومُ وَتَحَا بَوَابَيْنِ لِمُأْتُوتِ ، عَنْ وَسَادَ دَاوُدُ وَشُيوعُ إِسْرَانِيلَ وَقُوادُ ٱلْأَلُوفِ لِيصْدِدُوا تَابُوتَ عَهْدِ ٱلرَّبِّ مِنْ بَيْتِ عُوبِيدَ أَدُومَ بِالْفَرْحِ وَ عِلْيًا وَإِذْ أَعَانَ أهْ أَاللَّهِ يِينَ حَامِلِ تَالُوتِ عَبْدِ أَلَّ بِ ذَبْحُوا سَبَّةَ ثِرَان وَسَبَّةً أَكْنُس . عِلي وَكَانَ دَاوُدُ مُشَرْبِلًا بِمُلَّةٍ كَتَانٍ وَكَذَٰلِكَ جِمْ اللَّاهِ بِينَ عَامِلِي ٱلتَّابُونِ وَٱلْفَنُونَ وَكَتَلْبَ رَبْسُ الْنِنَاءَ عَلَى ٱلْمُنَيِّنَ، وَكَانَ عَلَى ذَاوْدَ أَفُودُ مِنْ كَتَأَنِ ، عِنْ الْصَمَدَ إِسْرَائِيل جِيهُمْ تَأْبُوتَ عَهْدِ ٱلرَّبِّ بِٱلْمُتَافِ وَبِصَوْتِ ٱلصُّورِ وَٱلْأَبْوَاقِ وَٱلصُّنُوحِ صَادِبِينَ الْبِيدَانِ وَٱلْكِنَارَاتِ . £ £ وَكَانَ لَمَا دَخَلَ كَالُوتُ عَبْدِ ٱلرَّبِ مَدِينَةَ دَاوْدَ أَنَّ مَكَالَ أَبُّهَ شَاوْلَ أَشْرَفَتْ مِنْ الطَّانِ فَرَأْتِ اللَّكِ دَاوُدَ يَرْفُصُ وَيَلْبُ فَازْدَرْتُهُ فِي ظَبَّا

#### ألفضل السادس عشر

و فَا فَا فَا اللّهِ اللّهِ فَا فَالُوهُ فِي وَسَعِ الْحَيْمَةِ أَلَيْ صَرَبَهَا لَهُ دَاوُهُ وَقَالُمُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَأَوْ مِن إِسَادِ الْحَرْقَ وَدَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْحَرْقِ عَلَى كُلُ وَاحْدِ مِن اللّهِ عِلَيْهِ وَقَالُمُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَالْحَارِقِ وَاللّهِ عِنْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

وَبِينَامًا مَفْرِيًّا لِإِسْرَائِيلَ عِلِيهِ قَائِلًا لَكَ أَعْلِي أَرْضَ كُمَّانَ حَبْلَ مِيرَاثِكُمْ و الله المُنتُمُّ نَفَرًا يَسِيرًا فِي أَقَلَ عَدَدِ مُتَثَرِّ بِينَ فِيهَا . عَنْ اللهُ عَدَادُوا مِن أَمَّةٍ إِلَى أَمَّةٍ وَمِنْ تَمَلُّكُمَّ إِلَىٰ شَمْبِ آخَرَ . ﴿ إِنَّكُمْ لَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَظْلِينُهُمْ وَعَثْفَ مُلُوكًا مِن أَطْلِهِمْ \$ إلى أَنْ لَاغَشُوا مُسَمّا فِي وَلَا فُوا أَنْهِا فِي . وي لا يَعْمُوا لِلرَّبِّ مَا جَمِمَ الْأَرْض وَبَشَرُوامِنْ يَوْم إِلَى يَوْم بِخَلاصِهِ. ١٠٠ حَدِيُّوا فِي ٱلْأَمْمِ يَجْدِهِ وَفِي جِمعِ ٱلشُّمُوبِ بِعَا نِيْدٍ ، ﴿ ﴿ وَهِ لَأَنْ اللَّهِ عَلَيْمٍ كُنِيرًا لَمُنْدِ مُرْهُوبٌ فَوْقَ جِعِ الْآلَةِ ، ﴿ \$ \$ \$ لِلْ جِيمَ آلِيَةِ الشُّوبِ الطِسَةُ وَالرَّبُّ هُوَ مَنَعَ السَّاوَاتِ ، ﴿ \$ الْجَدُ وَالْجَلَالُ الْمَنْهُ وَٱلْبِ أَنْ وَالِا بَهَاجُ فِي مَكَانِهِ . عَيْنِ أَذُوا إِلَى ٱلرَّبِ يَا قَالِلَ ٱلْأَمَرِ أَذُوا إِلَى ٱلرَّبِ ٱلْجُدَ وَالْمَرَّةَ. وَهُمَّ أَذُوا إِلَى الرَّبِّ ٱلْجُدَ لِأَسْبِ وَأَجْلُوا تَقْدِمَةً وَتَعَالُوا إِلَى أَمَامِهِ وَآمُخِدُوا لِلرِّبِّ فِي زِينَةٍ مُقَدَّسَةٍ . ﴿ وَإِنْ كَالْتَعِدُوا مِنْ وَجَهِهِ يَاجِيمَ ٱلْأَرْضِ . هُوَ أَسَّسَ ٱلْمُسْكُونَةَ فَلا تَتَرَعْزَعُ. عِنْ يَجْتُهِ لِتَبْتُهِ ِ ٱلسَّاوَاتُ وَلَتَهَالُ ٱلْأَدْضُ وَلَيْسَادَ فِي الأُمْمِ ٱلرَّبُّ مَكَ . عِنْ يَعِمُ ٱلْجَرُ وَمِلْوَهُ وَتَبَتُّعِ الشَّخِرَا ۗ وَكُلُّ مَا فِيهَا . عَنْ يَ رُّ ثُمُّ نَعَرُ ٱلْنَيَاصَ لَدَى وَجِهِ ٱلرَّبِ لِأَنَّهُ آلَتِ لِيَدِينَ ٱلْأَدْصَ · £ الْعَرْفُوا الرَّبِ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِأَنَّ رَحْمَهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ عِينَ وَقُولُوا خَلِصًا يَا إِلَّهَ خَلَاصِنَا وَأَجْمَنَا وَأَ نَقِذَنَا مِنَ ٱلْأَمْمِ لِمُسْرَفَ لِأَجِكَ ٱلْمُدُوسِ وَنُسِيدَ بَحَدُوكَ • ٢٠٠٤ مُبَارَكُ ٱلرُّبِّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مِنَ اللَّهُمْ إِلَى اللَّهُمْ وَلَيْمُلْ بَحِيعُ ٱلشَّبْ آمِينَ سَجُّوا ٱلرَّبُّ . عَنْ اللَّهُ مُنَاكَ أَمَامَ كَالُوتِ عَهْدِ ٱلرَّبِ آسَافَ وَإِخْوَتُهُ لِيَغْدِمُوا أَمَامَ ٱلتَّالُوتِ دَائِمًا أَمْرَ كُلَّ يُوم فِي يَمْهِ . عِنْ وَمُوبِيدَ أَدُومَ مَمَ إِخْوَتِهِمِ ٱلنَّانِيَةِ وَٱلبِّيِّينَ وَعُوبِيدَ أَدُومَ بْنَ بَدِينُونَ وَخُوسَةَ بِوَّابِينَ. ١٤٠٠ وَسَادُونَ ٱلْكَاهِنَ وَإِخْوَتُهُ ٱلْكَمْنَةَ أَمَامَ مَسْكِنِ ٱلرَّبِ فِي ٱلْمُشْرَفِ ٱلَّذِي يَجِينُونَ ﴿ يَكُنُّ يُعْمِدُوا غُرَقَاتِ لِلرَّبِّ عَلَى مَذْيَحِ ٱلْعُرَقَةِ ذَا يْمَا صَبَاحَ مَسَالَة بِحَسَبِ بَجِيعٍ مَا هُوَمُكُنُوبٌ فِي شَرِينَةِ ٱلرُّبِّ ٱلَّتِي أَمْرَ مِنَا إِسْرَائِسلَ -وَمَنْهُمْ هَيْهَانَ وَيَلْوَقُونَ وَسَالِ ٱلْمُعْتَارِينَ ٱلَّذِينَ ذَكِرَتْ أَسْمَا وَهُمْ لِيَعْتَرِفُوا الرَّبِّ لِأَنَّ رَحْتَهُ إِلَى الْأَبَدِ ، ١٤٢٤ وَمَنْهُمْ عَهْانَ وَيَدُوثُونَ . وَوَّلَكُ مُنُوجًا لِمُنْسَبِينَ وَأَبْوَاقًا وْ آلَاتِ غِنَّاهُ يَدْ وَبَنِي بِدُوتُونَ بَرَّامِينَ . عَيْهِمْ أَنْ أَضْرَفَ جِيمُ الشَّبِ كُلُّ وَاحِد إِلَى بَيْتِهِ وَرَجَمَ دَاوُدُ لِلْإِدِكَ بَيْتَهُ

#### ألفصل السابع عثر

وي وَلَّا سُكُنَ دَاوُدُ فِي بَيْدٍ وَ قَالَ دَاوُدُ لِنَاكَانَ ٱلنَّيْ مِنَا أَنَّا مُفْتِمٌ فِي بَيْتِ مِنْ أَرْزِ وَكَانُونُ عَبْدِ ٱلرَّبِ تَحْتَ ٱلنُّقَقِ. عِيدٍ فَقَالَ نَاكَانُ إِذَاوُدَ ٱصْنَمْ كُلُّ مَا فِي تَفْسِكَ لِأَنَّ اللَّهَ مَلَكَ . وَهِي فَكَانَ فِي يَلْكَ أَفَلِيَّةٍ أَنْ صَادَ كَلامُ أَفْدِ إِلَى كَانَّانَ فَالِسُلا و النَّهُ وَقُلُ لَذَاؤُهُ عَبْدِي مُكُلًّا يَقُولُ ٱلرَّبُّ لَا تَبْنِي لِي أَنْتَ بَيْنًا إِلسَّكُنّي. جِيجٍ إِنِّي أَمُّ أَسُكُنْ يَيْنًا مُذْ يَوْمَ أَمْرَجْتُ إِسْرَائِيلَ إِلَّى هَٰذَا ٱلَّيْوْمِ وَلَكِي كُنتُ مِنْ خَيْةً إِلَى خَيْةً وَمِنْ مِطْلَةِ إِلَى مِثْلَةً ﷺ خَيْدٍ خَسِلَ كَتُلْتُ فِي كُلُ صَبِيرَى مَعَ جَسِر إِسْرَائِيلَ يَكِينَةٍ مَعَ أَحَدِ ضَعَاةٍ إِسْرَائِيلَ الْذِينَ أَرْتُهُمْ إِلَّ يَتَعَا صَبِي قَائِلًا لِلْفَاتَر تَتُوا لِي يَكَامِنَ ٱلْأَزْدِ . عِنْهِ تَشْلِ ٱلْآنَ لِمَبْدِي دَاوُدَ هَكُفَا يَفُولُ وَبُ ٱلْجُنُودِ . إِنَّى أَخَذَنُّكَ مِن ٱلْرَبْضِ مِنْ وَدَّآهَ ٱلْنَمْرِ لِتَكُونَ دَيْسًا عَلَى شَمْي إِسْرَائِسَلَ وي وَكُنْ مَمَكَ حَيْمًا بِرْتَ وَقَرَمْتُ جِمِعَ أَعْدَآلِكَ مِنْ أَمَامِكَ وَأَفَسْتُ لَكَ الْمَاكَأُ مُنَّادَ الْمُطْمَّادَ الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ. ﴿ وَقَدْ جَمَلَتُ مَكَانًا لِتَمْنِي إِسْرَائِيلَ وَغَرَسُهُ فَشَرٌ فِي شَكَانِهِ فَلاَ يَتَرْغَزَعُ مِنْ بَعْدُ وَلَا يَبُودُ ۚ جُو ٱلْإِثْمِ يَبْتُلُونَهُ كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلُ كَنْ إِلَى يَوْمَ أَقَلْتُ فَضَاةً عَلَى شَبْعِي إِسْرَائِيلَ. وَقَدِ أَذْ لَتْ جَمِيعَ أَعْدَ آيْكَ وَأَخْبَرُنُكَ أَنَّ الرَّبِّ يَنِي لَكَ يَبِنا . عِلَيْهِ فَيَكُونُ إِذَا غَتْ أَيِّلُكَ لِتَصْرَفَ إِلَى آبَّكِكَ وَأَقَمْتُ مِنْ يَلِيكَ مِنْ نَسْلِكَ ٱلَّذِي يَكُونُ مِنْ بَلِيكَ وَأَكْرَدْتُ مُلَّكُمُ ﴿ يَهِيمُ اللَّهُ هُو يَنِي لِي بَيِنَا وَأَنَا أَيْرٌ مَرْشَهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ . عَنْهِ أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبَّا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ٱبْك وَلَا أَزُعُ رَحْتِي عَنْهُ كَمَّا فَرْعَتُهَا عَنِ ٱلَّذِي كَال قَبْلَكَ ١١٨٪ وَأَقِيَّهُ فِي بَنِي وَفِي مُلكِي

إِلَى الدُّهُو وَيُكُونُ عَرْشُهُ نَاجَ إِلَى الْأَبِدِ . عَيْنِ فَكُلُّمَ فَاتَانُ دَاوُدَ يَجِيعِ هٰذَا الكَلام وَهٰذِهِ ٱلْأُوْمَا كُلُّهَا . يُؤْلِيكُ فَدَخَلَ ٱلْمُكْ دَاوْدُ وَجَلَسَ أَمَامَ ٱلرَّبِ وَقَالَ مَنْ أَنَا أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلإِلَّهُ وَمَا يَنِينَ حَتَّى بَلْفَ فِي إِلَى هَمْنَا. عِنْهُ وَقَلَّ هَذَا فِي عَيْنِكَ أَيُّهَا ٱلْإِلَّهُ فَتَكُلُّتَ مِنْ جَمَّةً بِيْتِ عَبْدِكَ إِلَى ذَمَانِ طَوِيلِ وَنَظَرْتَ إِلَى كَوَاحِدِ مِنْ مُظَمَّاة ٱلْنَصْرِ أَيُّ ٱلزَّافَ ٱلْإِلَهُ . عِنْ مَاذَا يَرِيدُ لَكَ دَاوَدُ بَعْدُ وَأَنْتَ قَدْ كُرُّمْتَ عَبْدَكَ مُكُذَا وَعَرَفْتُ عَبْدُكَ ، وَلَيْنِ أَيُّهَا الرَّبُّ إِنَّكَ لِأَجْلِ عَبْدِكَ وَبَعْسَبِ ظَلِكَ فَلْتَ هْذِهِ ٱلسَّطَائِمَ كُلُّهَا لِنَّلِي جَمِيعٍ عَظَائِمِكَ . عَنْهِ أَيُّهَا ٱلَّابُ ٱلْإِلَّهُ لَا يَدُّ لَك وَلَا إِلَّهَ سَوَاكَ عَلَى كُلُّ مَا سَمِنَاهُ بِآذَابُنا. عَنْ وَأَيُّهُ أَمَّةٍ مِثْلُ شَمْكِ إِسْرَائِسِلَ ٱلْأُمَّةِ ٱلْوَحِيدَةِ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْتِي سَادَ ٱللهُ لِفَنْدِيهَا لِنْفِيهِ شَمَّا لِتَجْلَلُ لَكَ ٱسَّمَا بِٱلْمَطَائِمِ وَٱلْخَاوْفِ بَطْرَدِكَ أَتَمَامِنْ وَجْهِ شَمْلِكَ ٱلَّذِي ٱفْتَدَيَّهُ مِنْ مِصْرَ . وَإِنْ وَقَدْ صَرِّرتَ شَعْبَكَ إِنْرَائِلَ شَمَّا لَكَ إِلَى الْأَبِدِ وَأَنْتَ يَادَبُ صِرْتَ لَمْمُ إِلَّهُ عَلِي وَالْآنَ أَيُّ الزُّبِّ لِنَبْتُ إِلَى الْأَبْدِ الْكَلامُ الَّذِي تَكَلَّمْتَ بِهِ عَنْ عَبْدِكَ وَعَنْ بَيْتِهِ وَالْمَلْ كَافَلَتَ عِنْ ﴿ لِنَبْتَ أَسُمُكَ وَيَعْظُمُ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَيُقَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَّهُ عَلَى إِسْرَا يُلِّ. وَلِكِنْ بَيْثُ دَاوُدَعَيْدِكَ مُا مِنْكُ عَلَيْهِ لِأَنْكُ النَّذِي الْمِي قَدْ أَعْلَثَ عَلَى مَشْمَرُ عَبْدِكَ أَنْ سَأْلِنِي اللَّهِ بِهَا . فِيلِكَ وَجَدْ عَبْدَكَ أَنْ يُسْتِي أَمَامَكَ . عَلَيْهِ وَالْآنَ أَيُّ الرُّبُّ أَنْتُ الْإِلَهُ وَقَدْ كَلُّنْتَ عَبْدَكَ بِهَا الْخَيْرِ. ١١٥ وَقَدْ تَسَلَّفْ الْآنَ وَالرَكْ مَنْ عَدْكُ لِكُونَ أَمَامَكَ إِلَى الْأَبِدِ لِأَنْكُ أَنْ أَلَي الرَّبْ قَدْ مَارَكَ مَّهُ مُكَارِكُ إِلَى ٱلْأَمَد

#### ألفضل الثامن عشر

وَكَانَ مَعْدُ ذَٰ لِكَ أَنَّ دَاوُدَ مَنْرَبَ ٱلْقَلْسُطِينِينَ وَأَذَكُّمْ وَأَخَذَ بَتَّ وَوَ ابَهَامِنْ أَيْدِي ٱلْعَلَىْطِيْدِينَ ﴿ وَمَرَبَ ٱلْمُآتِينِينَ فَصَادَ ٱلْمُآتِيوْنَ عَبِيدًا لِدَاوْدَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْيَةِ . وَيَعْرُبُ وَاوْدُ هَدُرْعَازُرَ مَكِي صُوبَةً فِي خَلَةً وَقَدْكَانَ وَاهبَ لِمُدُّ سُلْطَتُهُ عَلَى نَبْرُ ٱلْمُرَاتِ عِنْ وَأَخَذَ مِنْهُ دَاوُدُ أَلْفَ مُرْكَبَةٍ وَسَبْتَ الْأَفِ طَرِس وَعَشْرِينَ أَالْفَ رَاجِل وَعَرْفَ ِ دَاوْدُ خَيْلَ جَهِم ٱلْرَاكِ وَأَبْقَى مِنْهَا مِنَّهَ مَرْكَبَةٍ . عِيجٍ فَإِنَّهُ أَرْامَيْ وِمَثْنَى لِغَبْدَةِ هَدَوْعَازُو مَلِكُوسُوبَةً فَتَالَ دَاوُدُمِنَ ٱلْأَرَامَينَ أَكْيَن وَعَشْرِينَ أَلْفَ رَجُل . عِنْهِ وَأَمَّامَ دَاوُدْ مُحَافِظِينَ فِي أَرَامَ دِمَشْقَ فَصَارَ ٱلْأَرْلُمُ يُونَ عَبِيدًا لِهَاوْدَ يُؤَذُّونَ ٱلِجَزَّيَّةِ • وَوَقَى ٱلرَّبِّ دَاوْدَ حَيثُما تَوَجَّهُ • عَيْجِي وَأَخَذَ حَاوُدُ زُرُوسَ ٱلذَّحَبِ ٱلْتِي كَانَتْ مَمْ عَبِيدِ عَدْدُ عَاذَرَ وَأَنَّى مِهَا إِلَى أُورَشَلِيمَ . عَيْع وَأَخذَ دَاوُدُ مِنْ طِلْجَاتَ وَكُونَ مَدِينَتَى هَدَرْعَازَرَ نُعَلْسًا كَثِيرًا جِدًا عَلَ مِنْهُ سُلْيَانَ بَحْرَ الْعَاسِ وَٱلْمَمَدُ وَأَدْوَاتِ ٱلْخَاسِ ، عَلَيْكِ وَسَمِعَ تُوعُو مَلِكُ هَمَاةَ أَنَّ دَاوُدَ قَدْ كَمَرَ كُلَّ جَيْشَ هَنَدْعَازُدَ مَلِكِ صُوبَةً ﴿ يَهِمُ فَأَرْسَلَ هَدُوزَامَ ٱنْبَ لُهِ إِلَى ٱلْمِكِ دَاوُدَ لِكُرَلُهُ ٱلسُّلامَ وَلْيَارَكُ لِأَنَّهُ كَالَ هَدَرْعَازَرَ وَكُسَرَهُ لِأَنْ هَدَرْعَازَرَ كَانَتْ لَهُ حُرُوبٌ مَعَ وَعُوونِي رُدُ هَدُودَامَ آلَيَةٌ مِنَ ٱلدُّهُ مِ وَٱلْعَنَّةِ وَٱلْحَكِسِ . عِنْ وَهٰذِهُ أَيْنَا قَدُّ سَهَا ٱلْمَكُ دَاوْدْ الرَّبِ فِهَا أَخَذَهُ مِنْ فِعَنَّةِ وَذَهَبِ جِيمِ ٱلشُّعُوبِ مِنَ ٱلْأَدُومِينَ وَٱلْوَآبِينَ وَيَي عَمُونَ وَالْقَلْسَطِينَةِ وَالْمَسَالِقَةِ . ١٤٤٤ وَإِنَّ أَبْشَايَ أَبْنَ صَرُوبَةَ فَتَلَمِنَ ٱلْأُدُوسِينَ فِي وَادِي ٱلْمِنْحِ ثَمَّانِيَةً عَشَرَ أَنْهَا جَيْنِي وَأَقَامَ عَافِطِينَ فِي أَدُومَ فَصَارَ جِيمُ ٱلأَدُومِينَ مَبِيدًا لِدَاوُدَ ، وَوَقَ ٱلرُّبُّ دَاوُدَ حَيثُما تَوْجُهُ ، عَنْ وَمَلَكَ دَاوُدُ عَلَى جَمِيمٍ إِسْرَائِيلَ وَكَانَ نُجْرِي مُحْمًا وَعَدْلًا لِكُلِّ شَعْبِهِ. ١٤٠٥ وَكَانَ يُوآبُ أَبْنُ صَرُوبَةً عَلَى الْجَيش وَيُوْمَانِكُمُ إِنْ أَحِلُودَ مُسَجَّلًا \$ ( وَمَادُونُ إِنْ أَحِيطُوبَ وَأَبْيَكُ إِنْ أَبِيَانَارَ كَاهِنَيْنِ وَشُوشًا كَاتِيًّا ﴿ وَبَايًا بْنُ يُمِيَّادَاعَ عَلَى ٱلْجَلَّادِينَ وَٱلسُّمَاةِ وَبُو دَاوُدَ كَانُوا ٱلْأُولِينَ تَحْتَ بَدِ ٱلْمُلْكِ

### ألفضل التاسع عشر

وَكُانَ يَعْدَ ذَٰلِكَ أَنْ تُولَيْ مَا حَاشُ مَلِكُ بَنِي عَنُونَ فَلْكَ أَبُّهُ مَكَانَهُ وَ اللَّ دَاوُدُ أَمْنَهُ رَحْمة إِلَى حَنُونَ بْنَ نَاحَاشَ لِأَنْ أَبَاهُ مَنَمَ رَحْمة إِلَى وَأَرْسَلَ دَاوُهُ وَسُلًا يُزِّيهِ عَنْ أَيِهِ. فَوُرَدَ عَيدُ دَاوُدَ إِلَى أَرْضِ بَنِي عَمُونَ ۚ إِلَى حَدُونَ لِيَزُّوهُ . عَيْهِ فَالَ رُوْسَانَ بَنِي عَثُونَ لَنُونَ أَرَّى دَاوُدَ يُكُرُمُ أَبَاكَ فِي عَبْنِكَ حَتَّى أَدْسَلَ إِلَيْكَ مُعَرِّين آلَهُمْ إِنَّهُ لِلْخُصِ ٱلْأَرْضَ وَلَقَلَبُهَا وَتَعَبُّسُهَا جَأَةً لِكَ عَبِيدُهُ . عِنْهِمْ فَقَبضَ خُونُ عَلَى عَبِدِ دَاوُدُ وَحَلَقَ لَمْمُ وَقَطَعَ بِصْفَ ثِيلِهِمْ إِلَى سَوْآتِهِمْ ثُمَّ أَطَلَقُهُم . عَيْجِي فَأْتِي دَاوُدُ وَأَخْرِرَ بَأْمُرِ الرِّبَالِ فَارْسَلَ فِلْآلِهِمْ لِأَنَّ الرِّبَالَ كَانُوا خَيِلِينَ جِدًا وَقَالَ الْمَلِكُ ٱمكُنُوا فِي أَرْيَكَ أَحْتَى تَثْبُتَ لِلَّاكُمْ ثُمُّ أُرْجِبُوا ، ١ وَإِنَّ وَأَلَا رَأَى بَنُو عَنُونَ أَنَّهُمْ قَد أَصْبُوا مَكُرُوهِينَ عِنْدَ دَاوُدَ أَدْسَلَ حُنُونُ وَبَدُو عَلْونَ أَلْفَ يَعْطَادِ مِنَ ٱلْعَقَّةِ لِسَتَأْمُوا لْمُمْ مَرَاكَ وَفُرْسَانَا مِنْ أَدَامِينَ ٱلنَّهِرَيْنِ وَأَدَامِينَ مَعْكَةً وَمِنْ صُوبًا عَيْنَ فَأَسْتَأْجَرُوا لَمْ أَنْهُنَ وَكَلَالِينَ أَلْفَ مَرْكَبَةٍ وَمَكَ مَمْكَةَ وَقُومَهُ فَجَأَلُوا وَزُلُوا نَجَاهَ مِيدَ بَا وَأَجْمَعُ بُو عَوْنَ مِن مُدَّنهِم وَجَآدُوا فَيْمَال . عِيْمِ فَلَمَّا أُخْبِرَ دَاوْدُ أَرْسَلَ فُوآبَ وَجِمَ جَيْس ٱلأَبْطَالَ عِنْ عَلَيْ مَ بَنُو عَفُونَ وَأَصْطَفُوا لِتُحرْبِ عِنْدَمَدْ خَلِ ٱلْمَدِيَّةِ وَٱلْمُوكَ ٱلَّذِينَ جَأَاوا كَأُوا نَاحِيةً فِي ٱلصَّحْرَآد . عَلَيْ فَرَأَى يُوآبُ أَنَّ ٱلْمِثَالَ مُصَوَّبُ إِلْسِهِ مِنَ اَلْأَمَّامِ وَالْطُلْبُ فَالْخَادَ قَوْمًا مِنْ جَمِعٍ مُنْتَخِي إِسْرَائِسِلَ وَصَنَّهُمْ فِيلَا اَلْأُواسِينَ \*\*\* وَجَعَلَ بَشِيتُهُ الشَّبِ تَحْتَ بِدِ الْبَشَايُ أَخِيبِ فَاسْطَنُوا لِيَّالَّهُ بِنِي عُونَ . وَقَالَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ٱلْأَرْامِيُونَ تَكُونُ أَنْتَ لِي تَجْدَةً وَإِنْ قَوِيَ عَلَيْكَ بَنُو عَمْونَ فَأَنَا أَغُيدُكُ عِنهِ لَا تَعْمَدُهُ وَتَغَمِّلُهُ لِأَجْلِ شَهْبًا وَلِأَجْلِ مُدُنِ إِلَمْتَ وَلَيَمْتُم ٱلرُّبُ مَا حَسُنَ فِي عَنْيُهِ . عِنْهِ ثُمُّ أَذْدَ أَنْ يُوآبُ وَٱلشَّفْ ٱلَّذِينَ مَعَهُ إِلَى مُعَالَيل ٱلْأُولِمِينَ لِلمُنَاتَلَةِ فَأَنْهَزَمُوا مِنْ وَجِهِ . عِنْ عَلَيْ وَإِذْ وَأَى بُو عَلُونَ أَنْ قَدِ أَنْهَزَمَ ٱلْأَوَلِمِيُّونَ ٱنْهَزَمُوا هُمْ أَيْمَا مِنْ وَجِهِ أَبِشَايَ أَخِيهِ وَدَخَلُوا ٱلْمَدِينَـةَ وَعَادَ يُوآبُ إِلَى أُورَشَلِيمَ . وَإِنْ فَلَمَّا وَأَى الْأَوَامِونَ أَنَّهُمْ قَدِ أَنْكُمْرُوا أَمَّامَ إِسْرَا يُلِلَ أَوْسَلُوا وْسُلا وَأَغْرَجُوا ٱلْأَرَامِينِ ٱلَّذِينَ فِي عِبْرِ ٱلنَّهْرِ وَفِي مُقَدِّمَتِهم شُوقَاكُ زَيْسُ جَيْسَ هَدَرْعَازَرَ. وَالْحَبْرِ دَاوُدُ غَبَمَ جَمِعُ لِسْرَايْكُ وَعَبْرُ ٱلْأَرْدُنَّ وَزَّحَفَ عَلَيْهُمْ وَأَصْطَفُ إِزَّا أَهُمُ ٱسْطَفُ دَاوْدُ لِمَا أَكُرُ أُمِينَ فِتَمَالَ عُلَوْيُوهُ . عِيْدِي فَأَنْهَزَمَ ٱلأَدَامِيونَ مِنْ وَجْهِ إِسْرَا ثِيلَ وَأَهْلَكَ وَأُودُ مِنَ ٱلْأَرْامِينَ شَبْعَةَ ٱلْآفِ مَرْكَيْةِ وَأَرْبِينَ أَلْفَ رَاجِل وَقَتَلَ شُوفَاكَ رَ شِسَ ٱلْحَيْشِ . ﴿ يَهِمُ كُلُّما رَأَى عَبِيدُ هَدَرْعَاذَرَ أَنَّهُمُ ٱلْكَسَرُوا أَمَامً إِسْرَا يُلِ صَالْحُوا وَاوُهُ وَتَسَبُّدُوا لَهُ وَلَمْ يَشَإِ ٱلْأَرْلِينُونَ أَنْ يَسُودُوا إِلَى تَجْدَةِ بَنِي تَخُونَ

#### ألفضل العشرون

وَمَدَ اللهُ عَلَىٰ مَدَادُ السّنة فِي وَقُت مُرُوحِ اللَّهُ فَادَ مَلَّ الْحَدِينَ وَالْمَ الْحَدَ الْحَدِينَ وَالْمَ وَدُفَينَ فِي الْوَسْلِيمَ فَفَضْرَبَ لَكِهُ وَوَمَّلَمَ وَمَعْمَ الْحَدِينَ فِي الْوَسْلِيمَ فَفَضْرَبَ لِللّهُ وَوَمَدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدَةِ وَالْحَدَةِ فَعَلَالًا مِنَ اللّهُ عَلِيهُ وَالْحَرَةُ اللّهُ وَالْحَرَةُ مُعَلِيدًا اللّهُ وَقَلَمْ عِلَيْهُ وَالْحَرَةِ مَنْ اللّهُ وَمَعَ عَلَيْهُ وَالْحَرَةِ مَعْمَدُ اللّهُ وَالْحَرَةِ مَعْمَدُ اللّهُ وَالْحَرَةُ مَعْمَلًا مِلْكُ اللّهُ وَالْحَرَةُ مَعْمَى اللّهُ وَالْحَرَةِ مَعْمَدُ اللّهُ وَالْحَرَةُ مَعْمَلُوا مِنَ اللّهُ وَمَعْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعْمَ اللّهُ اللّه

### أَلْفُصْلُ ٱلنَّانِي وَٱلْمِشْرُونَ عِنْعِ قَالَ دَاوْدُ مُنَا بِنِينَا آلَٰ اللهِ وَمَدَامَنُهُ الفُرْوَةِ لِلزَائِلِ ، هِنْهُ وَأَلَرَ

وَيَهِ وَنَهِضَ الشَّيْطَانُ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَأَكَارَ دَاوْدَ أَنْ يُصِي إِسْرَائِيلَ. عِيمِ تَقَالَ دَاوْدُ لِيُوآبَ وَلِرُوْسَاءَ الشَّعْبِ الْمَعْبُوا وَأَحْسُوا إِسْرَائِيلِ مِنْ بِكُرْسَتِمْ إِلَى دَانَ وَأَدْخَمُوا إِلَّ عَدَّدَهُمْ فَأَعَلَمَ . عَيْدٍ فَقَالَ لُوَآبُ لِيَزِدُ ٱلرَّبُّ شَعْبُهُ أَشْالُمْ مِنَّةَ ضِعْبِ أَنَشُوا كُلُّهُمْ إِسَيْدِي ٱلْمِكَ عَبِيدًا لِسَيْدِي فَلِمَ يَعِلَلُ سَيْدِي هٰذَا ٱلْأَمْرُ وَلِمَ يَكُونُ سَيَت إِنْمُ لِإِسْرَائِيلَ . عَنْهِ فَعَلَبَ كَلامُ ٱلْمَكِ عَلَى يُوآبَ فَخَرَجَ يُوآبُ وَجَالَ فِي إِسْرَائِيلَ كُلُّهِمْ ثُمَّ عَادَ إِلَى أُورَشَلِيمَ عِنْ وَرَهُمْ يُوآبُ جُمَّةً عَددِ ٱلشَّمْبِ إِلَى دَاوْدَ فَحَانَ إسرائيل كُلُم ألْف ألْف وَمِنَّة ألْف دَجُل عُنْزِط سَيْف وَيَهُوذَا أَذَمَ مِسْةِ أَلْفِ وَسَامِينَ أَلْفَ دُجُلٍ غُتَرِطِ سَيْفٍ . ١٠ فَأَمَّا ٱللَّاوِيُّونَ وَٱلْبَلِيمِينُونَ فَلَمُ تُحْسِها يَيْنُهُمْ لِأَنَّ كَلَامَ ٱللَّهِ كَانَ مُكُرُوهًا لَدَى يُوآبَ . ﴿ يُعْجِيرٍ وَسَأَهُ ذَٰلِكَ فِي عَنْنِي ٱفْذِ فَضَرَبَ إِسرَائِيلَ . يَجِينِ فَقَالَ دَاوْدُ مِنْهُ قَدْ خَطِلْتُ جِدًا بِغِيلِي هَذَا ٱلْأَمْرُ وَٱلْآنَ أَنْفُلُ إِنْمَ عَبْدِكَ لِأَنِي بِمَالَةٍ عَظِيمةٍ فَلَتْ وَيَنِي وَإِنَّ ٱلرَّبُّ كُلُّمَ جَادًا رأآوي دَاوْد قَائِلًا عِنْهِمْ أَمْضَ وَخَاطِبْ دَاوْدَ وَقُلْ هَكُذَا يَقُولُ ٱلرَّبُّ إِنِّي قَادِضٌ مَلَيْكَ تَلاثًا فَأَخْتَرُ لِنُسِكَ واحِدَةً مِنْهَا فَأَثِرِهَا بِكَ . عِنْهِ فَأَنْ جَادُ دَاوْدَ وَقَالَ لَهُ كَذَا قَالَ ٱلرُّبُّ تَغَيِّرُ عِنْهِ إِمَّا ثَلَاتَ سِنينَ لَجُوعًا وَإِمَّا ثَلَائَةَ أَشْهُر تَهُرُكِ فِيهَا أَمَّامَ أَعْدَآتِكَ وَسَيْفُ أَعْدَآيَكَ يُدْرِكُكَ وَإِمَا ثَلاَتَهُ أَيَّامٍ يَكُونُ فِيهَا سَيْفُ أَرَّبِ وَأَلْوَكَهُ فِي الْأَدْض وَمَلَاكُ الرَّبِ يُدَمِّرُ فِي جِمِعِ تُخُومِ إِسْرَائِيلَ. فَانْظِرِ الْآنَ فِيَا أَجِيبُ بِهِ مُرْسِلِي المنظمة الله دَاوُدُ لِمَادٍ قَدْ صَالَى بِي ٱلأَمْرُ جِدًا دَغِنِي أَفَعُ فِي يَدِ ٱلرَّبِّ لِأَنَّ مَرَاهُمُ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَلَا أَمْ فِي يَدِ النَّاسِ . عِنْ فَبَتَ ٱلرَّبُّ وَإِلَّهِ فِي إِسْرَائِيلَ فَسَعُطَ مِنْ إِسْرَائِيلَ سَبْلُونَ أَلْفَ رَجُلِ . عِنْ فِي وَبَثَ أَنْهُ مَلاكًا إِلَى أُورَ شَلِيمٌ لِيُدَرِّهَا وَإِذْ كَانَ يُدَمَّ نَظَرَ ٱلرُّبُّ فَنَدِمَ عَلَى ٱلثَّرَّ وَقَالَ لِلْمُسَلَاكَ ٱلْمُلْكِ كُنِّي فَكُنْتُ ٱلْآنَ يَدَكَ. فَوَقَفَ مَلاكُ ٱلرُّبِّ عِنْدَ يَيْدُدِ أَرْفَانَ ٱلْيُهُرِينِ . ﴿ يَهِيْ وَرَفَعَ وَاوُدُ طَرْفَهُ فَرَأَى مَلاك ٱلرُّبِّ وَاقِقَا بَيْنَ ٱلْأَرْضَ وَٱلنَّهَا ۚ وَبِيدِهِ لَّمِينَاكُ مَسْلُولًا تَمَدُّودًا عَلَى أُورَشَلِيمَ فَحَرَّ دَاوُدُ وَالشُّوخُ الْلُمْرَدُونَ بِالْلُّوحِ عَلَى وُجُوهِهِمْ . عَلَيْ وَقَالَ دَاوُدْ يَعْدِأَلُمْ يَكُنْ أَنِّي أَ أَمْرَتُ بِإِحْمَاءَ ٱلنَّفِ وَأَنَا ٱلَّذِي خَطِلْتُ وَأَسَأَتْ فَأَمَّا أُولِيكَ ٱلْمِرَافَ فَاذَا فَمَلُوا ظَلْتَكُنْ عَلَى مَدِكَ أَيُّهَا الرُّبِّ إِلَى وَعَلَى بَيْتِ أَبِي لَاعَلَى صَمْبِكَ لِتَصْرِبَهُم. عَنْ يُع مَلاكُ ٱلرَّبِّ جَادًا أَنْ يُبَلِّغَ دَاوُدَّ أَنْ يَسْعَدَ وَلِيقِيمَ مَذْبُكَا لِأَبِّ فِي بَيْدَدِ أَذَنَانَ ٱلْيَبُوسِيّ. و الله عَدْ وَاوْدُ بِمُسْبِ قَالِ جَادِ الَّذِي تَكُلُّم بِهِ إِنْهُمُ ٱلْآبَ. إِنَّ إِنْ وَٱلْفَتَ أَدْ مَان فَرَأَى ٱلْمَلَاكَ وَكَانَ مَمْهُ بَلُومُ ٱلْأَرْبَعَةُ فَأَخْتَبْأُوا وَكُأَنَّ أَرْبَالُ يَدُوسُ ٱلْمُنْطَةَ . عَلَيْمِ ظَمَا جَا ٓ دَاوُدُ إِلَى أَرْنَانَ نَظَرَ أَرْنَانُ فَرَأَى دَاوُدَ فَخَرَجَ مِنَ ٱلْبَيْدَرِ وَمَجَدَلِدَاوُدَ بِوَجْهِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ . ﴿ إِنَّ إِلَّا مُنَّالَ دَاوُدُ لِلْأَرْتَانَ أَعْطِنِي مَوْضِعَ ٱلْبَيْدَرِ فَأَنْبِنَ فيب مَذْبَكَا لِلرَّبِّ بِعْنَ كَامِل تُعطِيهِ لِي الْكُفُ الطِّرْبَةُ عَن الشَّفْبِ ، عَلَيْ فَقَالَ أَدْنَانُ لِدَاوْدَ دُونَكَ وَلَيْمَالُ سَبِدِي ٱلْمِكُ مَا يَحْسُنُ فِي عَيْنِهِ - أَنْظُرْ - قَدْ بَذَلْتُ ٱلْبَرَعُرَ قَاتِ وَٱلتُوادِجَ حَطَا وَٱلْحَنْطَةَ تَمُدِمَةً قَدْ بَذَلْتُ ٱلْكُلُّ. ﴿ لِيَنْهِمَ فَقَالَ ٱلَّذِينُ دَاوُدُ لِأَرْقَانَ كَلَا بَلْ أَشْتَرِي مِنْكَ بِفَضَّتِ كَامِلَةِ لِأَنِّي لَا آخُذُ مَا لَكَ لِلرُّبِ فَأَصْدَ كُرْفَةٌ تَجَانَيْتُ . المُنْ وَأَدُّى دَاوُدُ إِلَى أَزْنَانَ عَنِ ٱلْمُحَكَانِ ذِنَّةَ سِتِّ مِنَّةٍ مِثْمَالٍ مِنَ ٱلنُّقبِ . كالنظ وأبْنَى هُنَاكَ دَاوُدُ مَذْبَهَا لِلرَّبِّ وَأَسْعَدَ عُرْفَاتٍ وَذَبَاجُ سَلامَةٍ وَدَعَا إِلَى ٱلرُّبِّ فَأَجَابُهُ بَلَدُ مِنَ السُّمَاءَ عَلَى مَذْبَحِ الْضُرَقَةِ ﴿ يَهِمُ ۚ وَأَمَرَ ٱلرُّبُّ ٱلْمُلاكَ فَرَدُّ سَيْفَ ۗ إِلَّى غُدُهِ . كُنْ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ حِينَ رَأَى دَاوُدْ أَنَّ ٱلرَّبُّ ٱسْتَجَابَهُ فِي يَيْدَرِ أَرْكَانَ ٱلْيَوْسِي وَنَجُ هُمَاك عِنْهِ إِلْأَمْ مَكُنَ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي عَسِلُهُ مُوسَى فِي ٱلْبَرَّةِ وَمَدْبَحَ ٱلْفُرْقَةِ كَانَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ فِي مَشْرَفِ جِبْلُونَ عِنْ اللَّهُ كُنْ دَاوُدُ يَسْتَعِلِمُ أَنْ

ألفصل الحادي والمشرون

دَاوْدُ أَنْ يُجْمَعُ ٱلْأَجَائِبُ ٱلَّذِينَ فِي أَرْضِ إِسْرَائِيلَ وَأَقَامَ مَكَاتِينَ لِنُحِتُوا حِبَادَةُ مُرْبُسة لِنَا أَنْ بَيْتِ أَلَّهِ . عَنَا وَجَوْزَ دَاوُدُ حَدِيدًا كَثِيرًا فِلْسَامِيرِ لِلْعَادِيمِ ٱلْأَبُولِ وَٱلْوُصَلِ وَتَحْلَسًا كَثِيرًا يَفُوتُ ٱلْوَزْنَ عِنْ ﴿ وَخَشَبَ أَدْزُ لَا يُحْصَى لِأَنَّ ٱلصَّيْدُ ونِينَ وَالصُّورِ ثِينَ أَحضَرُوا خَشَتَ أَرْزَ بَكُثْرَةِ إِلَى دَاوْدَ . عِنْ وَقَالَ دَاوْدُ إِنَّ سُلْيَانَ أَنِي صَيُّ غَضَنَّ وَٱلْيَتَ ٱلَّذِي يُنِنَى لِلْزَّبِ عَظِيمُ الَّذِكْرِ وَٱلْجَدِ جِدًّا فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ فَأَنَّا نَجَرْ لَهُ . وَجَرَّ دَاوُدُ بِكَثْرَةِ قَبْسَلَ وَفَاتِهِ . عَنْهِ ثُمُّ إِنَّهُ دَعَا سُلْمِانَ آبَهُ وَأَوْصَاهُ بِأَنْ يَنِنِي بَيْنَا لِلرَّبِّ إِلَهِ إِسْرًا نِيلَ ، عَنْ وَقَالَ دَاوُدُ لِسُلْيَانَ يَا نَبَي إَنَّهُ فَدْ كَانَ فِي تَفْيِي أَنْ أَيْنِيَ بَيْتُ كَا لِاسْمِ ٱلرَّبِ إِلَى عَنْ لِلَّهِ عَبْرَ أَنَّهُ مَاذَ إِلَىٰ كَلامُ ٱلرَّبَ قَائِلًا إِنَّكَ قَدْ سَفَكَّتَ دِمَّا آكَتِيرَةً وَبَاشِرْتَ مُرُوبًا عَظِيَّةً فَلَا تَنْبِي أَنْتَ بَيْنَا لِأَنْبِي لِأَنَّكَ قَدْ سَفَكَتَ دَمَا كَثِيرًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَمَامِي. ﴿ يَهِيكُ فَلُوذَا يُولَدُ لَكَ ٱبْنُ يُكُونُ رَجُلَ سَلامٍ وَأَنَا أَدِيمُهُ مِنْ جِمِعٍ أَعْدَآنِهِ مِنْ حَوْلِهِ لِأَنَّ أَنْفَ سُلَّهَانُ وَأَمْخُ ٱلسِّلم والدُّعَةَ لإِسْرَائِيلَ فِي أَيَّامِهِ عِنْ مُؤْمَنِينِي بَيْنَا لِأَنْبِي وَهُوَ يَكُونُ لِيَ أَبَّا وَأَمَا أَكُونُ لَهُ أَبَّا وأَقِرْ عَرْشَ مُلْكِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ إِلَى أَلْأَبِدِ. عَنْهِ فَالْآنَ بِالْبَقِّ لِكُن ٱلرَّبُّ مَلَكَ فَطْعَ وَتَبْنِي بَيْتَ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ كَا تَكُمُّ عَكَ ، وَلَيْ وَسَيُوتِكَ ٱلرَّبُّ حِكْمَةً وَفَها وَعُصِيكَ بَإِسْرَائِيلَ لِتَعْفَظَ شَرِيعَةَ ٱلرَّبِ إِلَمِكَ . ١٤٢٤ حِينُذِ تُعْلِمُ إِذَا تَعَفَظت لِتَعْمَلَ بِالرَّسُومِ وَالْأَحْكَامِ ٱلَٰتِي أَمَرَ بِهَا الرَّبِّ مُوسَى فِي حَقِّ إِسْرَا نَيْلَ . فَتَقُو وَتَشَدَّهُ وَلْأَكْنُ وَلَا رُهَا . عَلَيْهِ وَهَا آنَا فِي مَذَلَق قَدْ جَبَّرْتُ لِينِتِ الرَّبِ مِتْ أَلْفِ عُطَار مِنَ النَّعَبُ وَأَلْفَ أَلْفِ عُطَار مِنَ ٱلْمُشِّةِ وَمِنَ ٱلْمُعَلِي وَٱلْحَدِيدِ مَا يَفُوتُ ٱلْوَزْنَ لِكُثْرَتِهِ وَجُوزْتُ أَخْشَابًا وَجِهَارَةً وَأَنْتَ تَرِيدُ عَلَيْهَا . عَنْ وَهُذَكَ مُسْأَعُ كَثيرُونَ الْمُمَالُ غَاتُونَ وَنَقَاشُو حَمْرٍ وَخَشَبٍ وَكُلُّ مَاهِرٍ فِي كُلُّ عَمَلٍ. ﴿ إِلَيْمَا أَمَّا ٱلذُّهَبُ وَأَلْمَشَّةُ وَالْغُلِلِ وَآلَكِيدِيدُ فَالْالْيُعْمَى فَعْمُ وَأَعْلَ وَلَكِن الرَّبِّ مَنك . عَند وأومَى وَاوُدْ جَدِهِ رُوْسَاء لِسْرَا ثِيلَ بِأَنْ يُسَاعِدُوا سُلْيَانَ أَبَّهُ ١٤٤ أَنْ أَلَيْسَ ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمْ مَعَكُمْ وَقَدْ أَزَاحُكُمْ مِنْ كُلَّ جِنَةٍ إِذْ دَقَعَ سُكَانَ ٱلْأَرْضِ إِلَى يَدِي وَخَضَمَتِ ٱلْأَرْضُ أَمَامَ أُلْرَبِ وَأَمَامَ شَمْبِ . يَحْتِي فَوَجُوا ٱلْآنَ قُلُوبُكُمْ وَنُفُوسِكُمْ لِأَلْتِمَاسِ ٱلرَّبِّ إلْمَكُمْ وَفُومُوا وَأَ بُوامَتُدِسَ ٱلرَّبِ ٱلْإِلْهِ لِإِوْآهَ تَابُوتِ عَيْدِ ٱلرَّبِ وَأَنَيْهَ أَهْدَ ٱلْمُنَّسَةِ فِي ٱلْيَتِ ٱلْمَنِي لِأَمْمِ ٱلرَّبِ

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ولا أشاخ داود وشيخ الماما أقام سليان ابنا ملكا على إسرائيل و الله ويقع ولم المؤرد المرائيل والكفتة واللاويين عليه فأحيى اللاويون بن البن الاين المواجعة فأحيى اللاويون بن البن الاين المواجعة فا فرق أحيث والمرائيل والمام والمنظرات داور بهم فايت والمدين أقاء عليه والماه وفقاة أو المنه والماه وفقاة أو المنه المواجعة والوبية اللاين على الآلات التي محلت المنه الموي برشون وقهات وتراوي محلت المنه في المنه والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة والمواجعة المواجعة الم

يمني إلى هناك ليسأل أفد لأنه خات من قبل سيف ملاك أرب

ٱلْأَبَدِ، عَنْهِ فَأَمَّا مُوسَى رَجُلُ اللَّهِ فَنْتِي بَنُوهُ فِي سِبْطِ لَادِيَ. عَنْهِ وَٱبْنَا مُوسَى برَشُومُ وَأَلِيازَدُ ، ١٤٠٤ وَأَنْ مِرْشُومَ شَيُونِلُ ٱلرَّأْسُ ، ١٠٠٤ وَأَنِنُ أَلِمَازَدَ رَحَيا ٱلرَّأْسُ وَلَمْ يَكُنْ لِأَلِمَازَوَ بَنُونَ آخَرُونَ وَأَمَّا بَنُو رَحْيِيا فَكَانُوا كَثِيرِ بِنَ جِدًّا، ١٠٠ وَأَنْ صِهَادَ عَلْمِيتُ ٱلزَّالُ ، عِنْهِ وَبُنُو حَبْرُونَ مَرُا ٱلزَّالَ وَأَمْرَيَا ٱلنَّانِي وَيُحْزِينِكُ الثالث وَيَصْمَامُ ٱلرَّامِ . ي عليه وَأَبَا عُرْسِيلَ مِيحَةَ ٱلزَّلْسُ وَيَصَيَّ ٱلنَّانِي . عَالَمْ وَأَنَا مَرَادِيَ عَلِي وَمُوشِي. وَأَ بَنَاعَلِي أَلِلْوَادُ وَقِيشٌ . ﴿ إِنْكُمْ وَمَلَتَ أَلِلْوَادُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ بَلْ بَكَتُ فَأَخَذَهُنَّ إِخْوَتُهُنَّ بَنُو قِيشٍ . ﴿ وَبُومُوشِي عَلِي وَعَادَرُ وَيَرْغُوتُ ثَلَائَةٌ . ٱلْأَسَأَةُ بِرُوْدِهِمْ مُتَوَلُّو الْمَلَ لِلِدْمَةِ بَيْتِ ٱلرُّبْ مِن أَبْنِ عِفْرِينَ سَنَةٌ فَا فَوْقَ . و لِأَنْ دَاوُدُ قَالَ إِنَّ ٱلرَّبِّ إِلَّهَ إِسْرَائِيلَ قَدْ أَرَاحَ شَعْبُهُ فَهُمْ يَسْكُنُونَ فِي أُورشَلِم إِلَى ٱلْأَبِدِ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّونُ عَلَى ٱللَّاوِ بَينَ مِنْ بَعْدَ أَنْ يَصْلُوا ٱلْمُسْكِنَ وَلَا أَسْتَفَ لِحُدْمَتِ ، عَنْ فَأَحْمِي بُلُو لَاوِي بَعَسَبِ كَلام دَاوُدَ ٱلْأَخْيرِ مِن أَبْنِ عَشْرِينَ سَنَةً فَمَا فَوْقُ عِلَيْهِ فَكَانُوا يَشُونَ تَحْتَ أَيدِي بَنِي هُرُونَ لِحَدْمَةِ بَيْتِ ٱلرَّبِّ فِي الدَّاوَيْنِ وَالْحَلَاعِ وَفِي أَمْرِ تَعْلِمِيرِ كُلَّ شَيْء مِنْ ٱلْمُدْسِ وَعَمَل خِدْمَةِ بَيْتِ ٱللَّهِ والمُر خَبْرُ التَّنْفِيدِ وَعَمِدُ الثَّدْمَةِ وَزُقَاقِ الْعَلِيرِ وَمَا يُسْسَلُ عَلَى الطَلِعِن وَٱلْمَرُوكَاتِ وَلِكُولِ كَبْلِ وَفِيَاسٍ ٢٠٠٤ وَإِنْهَامِ كُلُّ صَبَاحٍ خِلْدِ ٱلرُّبِ وَتَسْبِيعِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَسَادَ عِنْهِ وَلِإِمْسَادِكُلَ عُرَقَاتِ الرَّبِ فِي ٱلسُّبُوتِ وَفِي رُوْوسِ الشَّهُورِ وَٱلْأَعْلِدِ ٱلْمُدُودَةِ بِمُسَبِ ٱلتَّرْتِبِ ٱلْمُرُوسِ عَلَيْهِ دَائِمًا فُدَامَ ٱلرَّبِ عِلَيْ وَلِكَيْ يَمْوَلُوا بِرَاسَةَ خِبَّاءَ ٱلْمُعْشَرِ وَجِرَاسَةَ ٱلْقُدْسِ وَجِرَاسَةَ بَنِي هُرُونَ إِخْوَتِهِمْ فِي جِدْمَةِ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

كلي وَهْمَاهُ فِرَقُ بَنِي هُرُونَ . بُو هُرُونَ نَادَابُ وَأَبِيهُو وَأَلِمَازَارُ وَإِيسَامَارُ . وَمَاتَ كَاوَابُ وَأَبِيهُو قَبْلَ أَبِيهِما وَلَمْ يَكُنْ لَمْما بُونَ فَكُهُنَ أَلِمَازَارُ وَإِيَامَارُ. كري وَقَسَمُهُمْ دَاوُدُ عَشِيرَةً صَادُوقَ مِنْ بَنِي أَلِمَازَارَ وَعَشِيرَةَ أَحِيَكِ مِنْ بَنِي إيتَامَارَ بِمَسْبِ فُرَبِهِمْ فِي خِدْمَتِهِمْ . ١٩٠٤ وَوُجِدْ لِينِي أَلِمَاذَارَ رُؤُوسُ رِجَالِ أَكْثَرُ مِنْ بَني إِيَّامَارَ فَشُيمٌ ذِبُو أَلِمَاذَارَ رُوُوسًا لِنِيْتِ آبَائِهِمْ سِثْنَةً عَشَرَ وَبُنُو إِيَّامَارَ لِيَنتِ آبَائِهُمْ غَانِيَةً ﴿ وَهُمَّا اللَّهُ مُعَ الْمُواكَةُ مَمَ هُولَاءً لِأَنَّ رُؤَسًآهُ ٱلْفُدْسِ وَرُؤَسَّاهُ بَيْتِ أَلَهُ كَانُوامِنْ بَنِي أَلِمَاذَادَ وَيَنِي إِيَامَادَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ مَنْمَا بُنُ نَتَنَافِ لَ أَلْكَاتِ مِنَ ٱللَّادِ بِينَ أَمَامَ ٱللَّكِ وَٱلرُّؤْسَاءَ وَصَادُوقَ ٱلْكَاهِنِ وَأَحِيَكُ بْنِ أَبِيَّارُ وَرُوْوسَ آبَّاء ٱلْكُهَنَّةِ وَٱللَّاوِ بِينَ فَأَخذَ بَيْتُ أَبِ وَاحدِ لِأَلِمَازَارَ وَأَخذَ وَاحدُ لِإِينَامَارَ. ومع فَرَجت ٱلْفُرْعَةُ ٱلْأُولَى لِيُوبَادِبَ وَالتَّانِيَةُ لِيدْعَا ﴿ إِنَّا لِللَّهِ لَا إِنَّا لِللَّهِ لِسَنُودِيمَ عِنْ وَأَخَامِسَةُ لِمُلْكِيا وَٱلسَّادِسَةُ لِلبَّامِينَ ﴿ إِلَّهِ وَٱلسَّامِنَةُ لَمَنُّومَنَ وَٱلتَّامِنَ \* لِأَيُّ وَالْتُاسِمُ وَالْتَاسِمُ لَيَشُوعَ وَالْمَاشِرَةُ لِشَكْنَيا ﴿ وَاللَّهِ وَالْمَادِيَةِ عَشْرَةَ لِأَنْيَا شِيبَ وَالنَّانِيَّةَ عَشْرَةَ لِلْغِيمَ ﴾ وَالثَّالِثَةَ عَشْرَةً لِخُنَّةً وَالرَّاجِنَةَ عَشْرَةَ لِيَصْبُ آبَ ﴿ ﴿ وَالْحَابِسَةَ عَفْرَةَ لِلْجَةَ وَٱلسَّادِسَةَ عَفْرَةَ لِإِبْهِرَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا أَسَّالِهَا عَفْرَةَ لِجِيزِيرَ وَٱلنَّالِمَةَ عَشْرَةَ لَفْمِيصَ ﴿ إِنَّهُ وَٱلنَّاسَةَ عَفْرَةَ النَّفْهَا وَٱلْمَفْرُونَ لِيَحْزَقِيْكِ } وَٱلْحَادِيَّةُ وَٱلْمِشْرُونَ لِلَاكِينَ وَٱلثَّانِيَةُ وَٱلْمِشْرُونَ لِللَّمُولَ ﴿ إِنَّا إِلَيْهِ وَٱلثَّالِفَ ۚ وَٱلْمِشْرُونَ لِدَلَايَا وَالْأَامِتُ ۚ وَالْمِشْرُونَ لِمَوْيًا ﴿ ١٤٨٤ هٰذِهُ فُرَيْهُمْ فِي خِدْمَتِهِمْ لِلْخُولِ بَيْتِ الرَّبّ بحسب مُكميم تحت بَد هرُونَ أبيهم كَا أَمَرُهُ ٱلَّبُ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ وَأَمَّا بَنُو لَاوِي ٱلْلِحُونَ فَن بَني عَمْرامَ شُوبًا نِيلُ وَمِن بَني شُوبًا نِيلَ تَعَدْيًا . ١٠ وَأَمَّا رَحَيْكَ فَالْأَلْمَ مِنْ بَنِي رَحَبًا بِنَياء عِلَيْهِ وَمِنَ ٱلْمِعْبَادِ أَيِنَ شَلُومُوتُ وَمِنْ بَنِي شَلُومُوتَ ماحت . عيد ووقو مرون مريا والتاني أمريا والناك يمز ينيل والرام يَعْمَام. كان عُزْمِيْلِ مِيمًا وَمِنْ رَبِي مِيمًا شَلِيرٌ . ١٩٤٨ وَأَخُومِهَا بِشِياً وَمِنْ بَنِي بِشِياً

ذَكِرُ يَا . \$25 وَا بَنَا مِرَادِي عَلَى وَمُوشِي . وَا أَنْ يَبَرُوا بُوْ. \$25 وَمِنْ بَنِي مَرَادِيَ لِيَرْيَا نَبُو وَشُوهُمْ وَزَكُورُ وَعِدِي. \$25 وَمِنْ عَلَيَ الْمِنَاوُرُ وَأَ يَحِسُنُ لَهُ لَبُونَ. \$27 وَأَنَا قِنْسُ فَأَنْ قِنْسَ يَرْحَبُولُ \$25 وَبَنْ عَلَيْ الْمِنْوَعَيْقِ وَعَادُرُونَ بُولَانَ هُولَانَ بُو اللّهِ يَبِنَ بِحَسْدِ لِيُونِ الْجَهِيْقِ وَمَادُونَ وَأَرْجِكَ وَرُوْسِ آ لِلّهَ اللّهِ وَمَادُونَ وَأَرْجِكَ وَرُوْسِ آ لِلّهَ الْمُعَاقِرَ وَاللّهُو بِينَ كَانَ يَنِي هُرُونَ أَمْامَ وَاوْدَ الْمُلِكِ وَمَادُونَ وَأَرْجِكَ وَرُوْسِ آ لِلْمَاغِرِ اللّهَ الرَّبُهُ الرَّوْسُ عَلَى عَدْ إِنْمُونِهِمِ الْمُؤْمِنِ عَلَى عَدْ إِنْمُونِهِمِ الْفُسَاغِرِ

#### أَلْفَصَلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

وَوَرْزُ دَاوُدُ وَرُوْسَا الْجَيْسِ لِخِدْمَةِ بَنِي آسَافَ وَبِنِي عَبْانَ وَيَدُوتُونَ ٱلْتُغَيِّيْنَ عَلَى ٱلْكِنَارَاتِ وَٱلْمِيدَانِ وَٱلصُّنُوحِ وَكَانَ عَدَّدُهُمْ مِنْ رَجَالِ ٱلْمَمَلِ بُحَسَبِ خِدْمَتِهم . والله عَنْ بَنِي آسَافَ زُكُورُ وَيُوسُفُ وَنَدًا وَأَشَرُ ثِلَّهُ أَنُو آسَافَ تَحْتَ بَدِ آسَافَ الْمُنْتَى بَيْنَ بَدِّي ٱللهِ عَنْ وَلَيْدُونُونَ بَنُو بَدُونُونَ جَدَلْيًا وَصَرِي وَأَشَمْا وَحَشَيْهَا وَمَثَيَّا سَتَهُ تَعْتَ يَدِ أَبِيهِمْ يَدُوتُونَ ٱلْمُتَتَى عَلَى ٱلْكَنَارَاتِ لِأَجْلِ الإعْرَافِ وَالسُّنِيجِ إِلرَّبِ . عِنْهِ وَلِمَيْهَانَ بَلُو مَهْانَ لِيمًا وَمَثَلِياً وَمُثَلِياً وَعَرْبَيْنِلُ وَعَبُونِيلُ وَيَ يُحوتُ وَحَنْنَا وَحَنَانِي وَأَلِيآ ثَنْهُ وَجِدَّلِق وَرُومَنِي عَاذَرُ وَلِشْبَقَاشَةُ وَمَلُونِي وَهُو يَيرُ وَعَز يوُوتُ. كالله جَمِعُ هُوْلَاءَ بُوهَمِانَ رَآءِي ٱلْمِكِ لِكَلامِ ٱللهِ لِرَفْمِ ٱلْبِزَّةِ . وَآتَى ٱلرَّبَّ هَيْانَ أَرْبَعَةَ عَمْرَ أَبْنَا وَثَلَاثَ بَنَتِ. عَنْ كُلُّ هُولَاءَ ثَعْتَ يَدِأْبِهِمْ لِأَجْلِ غِنَّاهُ بَيْتِ ٱلرَّبْ بِالسُّنُوحِ وَٱلْسِيدَانِ وَٱلْكِنَّادَاتِ لِحَدْمَةِ بَيْتِ ٱللَّهِ ثَمَّتَ بَدِ ٱلْلَّكِ وَآسَافَ وَيَدُونُونَ وَهَيَّانَ . عَنْ وَكَانَ عَدَدُهُمْ مَمَ إِخْوَتِهِمِ ٱلْتُمَلِّمِينَ ٱلْنِنَّا ۗ لِلرَّبِّ كُلّ ٱلْمَاهِرِينَ مِنْتَيْنِ وَقَمَانِينَ ۚ وَثَمَانِينَ ﴿ يَجِيجُ وَأَلْقُوا لُوْعَ ٱلْحَرَاسَةِ عَلَى حَدٍّ وَاحدِ السُّغيرُ كَا لَكُبِرِ وَالْلَيْمُ مَمَ النَّلِمِدِ عِنْ عَلَيْهِ عَرْجَتِ الْفُرْعَةُ ٱلْأُولَ الَّيْ عِي لِا سَافَ لِوسُفَ وَالثَّانِيُّ لِمَدْنَالَهُ وَلِيغُونَهِ وَبَنِيهِ الأنشَى عَمْرَ عَنَا وَالثَّانِيُّ لِرَكُودَ وَبَنِيهِ وَإِغْوَتِهِ ٱلِأَثْنَىٰ عَشَرَ \$200 وَالْرَابِعَةُ لِيصْرِيَ وَيَلِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلاَّ ثَنِيُ عَشَرَ \$200 وَٱلْحَابِسَةُ لِتَتَنَّاوَيَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ أَلِأَنْنَى عَمْرَ عِنْ وَالسَّادِسَةُ لِينَّا وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ أَلِأَنْنَى عَمْرَ كاللَّهُ وَالنَّابِمَةُ لِيَصْرُ نِيلَةً وَبَنِيهِ وَلِمُعْوَتِهِ ٱلْأَنْتَىٰ عَصْرَ عِلَيْهِ وَالنَّامِنَةُ لِأَضَمَّا وَيَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ أَلِا ثَنِي عَشَرَ عِلَيْهِ وَالتَّاسِمَةُ لِتَنْبَا وَيَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلْأَثْنَى عَشْرَ عِن وَالْعَاسْرَةُ لِيْمِي وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ أَلِا ثَنَى عَصْرَ عِلَيْهِ وَٱلْحَادِيَّةَ عَصْرَةَ لِمَزَدْنِ لَ وَيَنيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلِأَنْنَيْ عَشَرَ ﴾ إلى وَالتَّانِيَةَ عَشْرَةَ لِحَشَيْهِ وَلِنُوبِهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلِأَنْنَى عَشَرَ ﴿ وَالتَّالِكَةَ عَضْرَةَ لِلْوَوَائِيلَ وَيَفِيهِ وَإِخْوَتِهِ الْأَثْنَىٰ عَشَرَ عَلَيْهِ وَالزَّابِلَةَ عَضْرَةَ لِتُثَنَّا وَيَنِيب وَإِخْوَتِهِ ٱلِأَنْنَىٰ عَشَرَ عِلَيْكِ وَٱلْحَامِسَةَ عَشْرَةَ لِيرِيمُوتَ وَبَنْيِسِهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلِأَنْنَىٰ عَشَرَ كاللهُ وَالسَّادِسَةَ عَشْرَةَ لِحَنْفَا وَيَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلْأَثْنَىٰ عَصْرَ عَلَيْ وَالسَّابِسَةُ عَشْرَة لِيُشْبَعَانَهُ وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ أَلِا ثَنَى عَشَرَ عِنْ وَالتَّلِينَةُ عَشْرَةً لِخَالِي وَينيب وَإِخْوَتِهِ الِأَثْنَىٰ عَضَرَ عِلِينَ وَالتَّاسِفَةَ عَشْرَةً لِللَّهِ فِي وَيُلِيبِهِ وَإِخْوَتِهِ الْإِنْتَيْ عَشْرَ عَشَرٌ وَالْمِشْرُونَ لِأَلِيَاتَةَ وَبِنِيهِ وَإِخْوَتِهِ ٱلاِئْنَىٰ عَشَرَ عِلَيْنِ وَالْحَادِيَّةُ وَٱلْمِشْرُونَ لْمُوتِيرَ وَبَنِيهِ وَإِخْرَتِهِ ٱلِأَثْنَىٰ عَشَرَ عِنْهِ وَالثَانِيَّةُ وَٱلْمِشْرُونَ لِلدَّلْقِي وَبَنِيهِ وَإِخْوَتِهِ أَلِأَتْنَى عَشَرَ عِنْهِ وَالنَّالِثَ وَالْمِشْرُونَ لِعَزِلُوتَ وَبَنِيبٍ وَإِخْوَتِهِ ٱلْأَنْتَيْ عَشَرَ كالمناج وَالرَّامِةُ وَٱلْمِشْرُونَ لِرُومَنِي فَاذَرَ وَبَنِيهِ وَإِخْرَتِهِ ٱلْأَنْنَيِ عَشَرَ

### ألفصل السكيس والعشرون

هي وأما أفسام المؤايين في الفورجين منتنيس بن فوري بن بني آساف. وي وكان لمنتس أون الهر وكويا والثاني بديسيل والثان زبديا والراج بينيل والحجيد والحبس علام والساوس لوسانان والسام الوستكي. هي وكان يلويد أذم بون الهر تحميا والثاني لوزاياه والثاب ليراح والرابع ساكاه والمليس تقايل وي والساوس عيدل والسام بساكر والثامن فلكاي لأن أفه بادي. هي والتحيية

أَبِهِ وَلِدَ بُونَ تَسَلَّقُوا فِي بَيْتِ آ بَالِهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُواجَبَارِةَ بَأْسِ عَنْ } وَبُو تَمْنَا عُني وَرَفَائِلُ وَعُوبِيدُ وَأَلْزَابَادُ وَإِخْوَتُهُ أَصْحَابُ بَأْسِ وَأَلِيهُو وَسَمَّكَا . ﴿ مِنْ كُلُّ هُولَا ۗ مِنْ بَنَى عُوبِيدٌ أَدُرْمَ وَكَانُوا هُمْ وَبَلُوهُمْ وَإِخْوَتُهُمْ أَسْعَابَ بَأْسِ أَقْوِيَّا فِي أَلْمُدْمَبِةِ وَهُمْ أَنْسَانَ وَسِتُونَ لِمُوسِدَ أَدُومَ . عِنْ وَكَانَ لَشَلَمْنَا بُونَ وَإِخْرَةُ أَصْعَابُ بَأْسِ غَانِيَةَ عَشَرَ . ﴿ وَكَانَ لِمُوسَةَ مِنْ بَنِي مَرَادِيَ بَوْنَ ٱلزَّأَمْنَ شِرْي وَمَعَ أَنَّهُ لَمَ يَكُنْ بَكُرًا جَمَلُهُ أَيُوهُ رَأْسًا. ﴿ يَهِينِ وَالتَّانِي حَلِيمًا وَالتَّالِثُ طَلَّبًا وَٱلرَّامِ ذُكِّرًا تَجَبِيمُ بَنِي خُوسَةً وَإِخْوَتِهِ ثَلاَتَةً عَشَرَ. ٢٠٠ وَحَكَانَ لِيرَقِ ٱلْبُوَّابِينَ هُوَلَاّ بِحَسَبِ دُوْوسِ ٱلْجَايِرَةِ حِرَاسَةُ عَلَى حَدِّ إِخْوَتِهِمْ لِلْهِدْمَةِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ ﴿ إِنَّا فَأَلْمُوا فُرَعًا ٱلصَّغيرُ كَالْكُيرِ بِمُسَبِ يُوْتِ ٱلْإِيمَ لِلِّبِ فَلِي . ١١٨ فَأَمَانِ ٱلْمُرْعَةُ لِيَّةِ الشَّرْقِ شَلْمًا . وَإِذْ كُونًا أَنِهِ ٱلْحُصِيمِ فِي ٱلْشُورَةِ أَلْمُوا فُرَعًا تَخْرَجَتِ ٱلْأَرْعَةُ لَهُ لِشَالِ. الما والموبيد أدوم الجنوب ولينه المعَانِ والله والمنتج وحُوسة المُرْبِ مَعَ بَابِ شَلَاكَتَ إِلَى طَرِيقِ ٱلْمُصْعَدِ وَكَانَ عُرْسٌ يُقَا بِلُ عُرْسًا ، عَيْنِينَ وَكَانَ ٱللَّادِينُونَ مِنْ جَهَ الشُّرْقِ سِنَّةً وَمِنْ جِهَ النَّمَالِ أَرْبَعَةً لِكُولَ يَوْمٍ وَمِنْ جِهَةٍ الْجُلُوبِ أَرْبَعَة لِكُلَّ قِوْمٍ وَمِنْ جِهَةِ الْحَادَٰذِ آثَنُينَ آثَيْنِ ﴿ وَمِنْ جِهَ ٱلرَّوَاقِ إِلَى ٱلْتَرْبِ أَدْبَهَةً فِي ٱلْمُصْدِدِ وَٱكْنَيْنِ فِي ٱلرَّوَاقِ . عِنْهِ هُذِهِ أَصَّامُ ٱلْبُوَّابِينَ مِنْ بَنِي ٱلْمُورَحِينَ مِنْ بَنِي مَرَادِي، عَنَيْنِ وَأَمَّا ٱللَّاوِيْنَ فَأَحِياعَلَى خَزَانِن بَيْتِ أَفَهِ وَخَزَانِ ٱلْأَصْدَاسِ، وَأَمَّا بَنُو لَمْدَانَ بَنُوهُ مِنَ الْجِرْشُونِينَ رُؤُوسُ ٱلْآ بَّآءَ لِلْمَدَانَ ٱلْجِرْشُونِيَ قُهُمْ يَحِيثِلِي ١٤٤٤ وَأَبْنَا يَحِيثُولِي زِيَّامُ وَتُوثِيلُ أَخُوهُ عَلَى خَزَانِ بَيْتِ ٱلرُّبِ ١٤٤٠ وَمِنَ ٱلْعَمْرَ أَمِيْنِ وَٱلْمِصْهَادِ بِينَ وَٱخْبُرُونِيْنِ وَٱلْفَرْ بِيلِيْنِ ١٤٠٠ كَانَ شَبُونِيلُ بْنُ حِرشُومَ أَنْ مُوسَى وَكَانَ رَفِسا عَلَى ٱلْحَرَانِ . ٢٠٠٤ وَإِخْوَهُ مِنْ أَلِمَاذَرَا أَنَّهُ رَحَيا وَآنَهُ أَشَعًا وَأَبْهُ لُورَامُ وَأَبْهُ ذِكْرِي وَأَبْلُهُ شَلُومِتُ . ١٠٠٠ وَكَانَ شَلُومِتُ هُذَا وَإِخْوَنُهُ عَلَى جِيعٍ يَزَانِي الْأَقْدَاسِ أَلِِّي قَدَّسهَا دَاوُهُ ٱلْمِكْ وَرُوُوسُ ٱلآ بَآهَ وَرُوْسَآهُ ٱلْأَلُوفِ وَٱلْمِيْنَ وَرُوْسَالُهُ الْمُنْفِينِ عَنْهُ مِنْ مَدُّسُوهُ مِنَ الْمُرُوبِ وَالْفَالْمِ لِتَرْمِيمِ بَيْتِ الرَّبِ وَ اللَّهِ وَكُلُّ مَا فَدَّسَهُ صَلَّو نِيلُ ٱلرَّاءي وَشَاوُلُ بْنُ فِيشِ وَأَبْيِرُ بْنُ نِيرٍ وَيُوآبُ ٱبْنُ صَرُوبَةِ كُلُّ مُفَدَّسٍ كَانَ تَحْتَ يَدِ شَلُومِتَ وَإِخْزَتِهِ • ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْبِصْهَاوِيِّينَ كُفْيًا وَبُوهُ لِلْمَمْلِ ٱلْخَارِجِيَّ عَلَى إِسْرَائِيلِ عُرَقَةً وَقُضَاةً . ﴿ وَمِنَ ٱلْخَبُرُونِينَ حَشَبْيَا وَإِخْوَتُهُ أَلْفٌ وَسَمْمُ مِنْ ذَوُو بَأْسِ كَانُوا مُوكِّلِينَ عَلَى إِسْرَا يُلِلَ فِي عِبْرِ الْأَدْدُنَّ غَرْبًا فِي كُلُّ عَلَ ٱلرَّبِّ وَفِي حَدْمَةِ ٱلْمِكِ . ﴿ يَنْ يَ وَمِنَ ٱلْحَبُرُونِينَ مَرًّا وَأَسُ ٱلْمُؤُونِينَ يُمِسَبِ مَوَالِيدِ آلَآيَهِ وَقَدِ ٱغْتِرُوا فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلْأَرْسِينَ لِلْكِ دَاوُدَ فَوْجِدَ فِيهمْ جَبَايِرَةُ بَأْسُ فِي مَنْزِدَ عِلْمَادَ عَلَيْهِ وَإِخْوَتُهُ أَفَانِ وَسَهُمَتِهُ ذَوْوَ بَأْسِ رُوْسُ آ أَوْ فَرَكُمُم وَاوُدُّ الْكِتْ عَلَى الْأَلُوسِيْنِ وَالْجَلِانِينَ وَصَعْبِ سِبْطٍ مَلَى فِي جَبِي أَمُودِ اللهِ وَأَمُودِ

### ألفَصَلُ السَّابِغُ وَالْعِشْرُونَ

شَحُوتُ ٱلْيَزْرَاجِيُّ وَفِرْكُهُ أَرْبَتُ وَعِنْرُونَ أَلْهَا . وَعِلْ وَالنَّادِسُ النَّهُ السَّادِس عِيرًا بْنُ عَلَّيْنَ ٱلتَّلُوعِيُّ وَفِرْقَهُ أَرْبَعَهُ وَعِشْرُونَ أَلْمًا . عِلِيَّ وَٱلسَّامِ يعشَّم السَّامِ حَالَمُ ٱلْعَالُونِيُّ مِنْ بَنِي أَفَرَائِمٍ وَفِرْقَهُ أَرْبَعَةً وَمِشْرُونَ أَلْمًا . عَلَيْكُ وَالكين الشَّهْرَ النَّينِ سِبْكًايُ الْمُوشِيُّ مِنَ الزَّارَحِينَ وَفِرْقُهُ أَرْبَعَهُ وَعِشْرُونَ أَفَا . 318 وَالناسِعُ عِشْهِ التَّاسِم أِيهَاذَرُ الْمَنَافِيِّ مِن مَّلْمِينَ وَفِرْتُهُ أَرْبَعَهُ وَعِشْرُونَ أَفَا، ع والماتشر قِشْهِ ٱلْكَاشِرِ مَهْرَايُ ٱلتَّطُوفِيُّ مِنَ ٱلزَّارَجِينَ وَفِرْقُتُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَنْهَا . كالله وَٱلْحَادِي عَشَرَ الشَّهْرِ ٱلْحَادِي عَشَرَ بَنَايًا ٱلْهِرْعُونِيُّ مِنْ يَنِي أَفَرَائِمَ وَفِرْقُتُ أَذْبَهُ وَعِشْرُونَ أَ لَهَا ، عِنْ إِلَيْ وَالتَّانِي عَشَرَ قِلْمُ وَالتَّانِي عَشَرَ حَلْدَايُ ٱلتَّطُوفِ مُن عُنيينلَ وَفِرْقَتُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْمًا • ﴿ إِلَيْهِ وَكَانَ عَلَى أَسْبِكُ إِلْمُرَائِلَ لِلرَّأُوبِينِينَ ٱلرَّيْسُ أَلِمَاذَدُ بْنُ زُكْرِي . وَالشِّنْلُونِينَ شَفَطًا بْنُ مَكْمَة . عَنْهَا وَلِلَّادِينِ حَسَبًا بْنُ قُونِلَ. وَقِلْمُ وَيْيِنَ صَادُوقُ، عِنْ وَلِيلُوذَا أَلِيهُو مِنْ إِخْوَةِ دَاوُدٌ. وَلِيسًا كُوْ غُرِي بْنُ مِيكَا يُل. عِينَ وَإِنْ وَلُونَ يِنْتُمَيَّا بْنُ عُوبَدْيًا وَلِتَعَالِي مَدِيُوتُ بْنُ عَزْدِينِسِلَ . عَيْنِ وَلِنِي أَفْرَائِيمَ هُوشَمُ بْنُ عَزْدْيًا . وَلَتَصْفِ سِبْطِ مَنْتَى يُو نُلُ بْنُ فَلَايًا . ١١٤ وَلَصْف مُنْظِ مَنْشَى فِي جِلْمَادَ بِنُونِنُ زَكْرِيًّا . وَلِلْمُلِمِينَ يَسْمِينِيلُ بُنُ أَنِيرَ. ١٠٠٥ وَلِدَانِ عَزْدُ ثِلُ بِنُ يَرُوعَامَ . هُولَا وَوْسَا السَّاطِ إِسْرَائِيلَ . وَ إِينَ وَلَمْ يَاخَذُ دَاوُدُ عَدَدُهُم مِنْ أَبْنَ عَشْرِينَ سَنَتَ قَمَا دُونُ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ قَالَ إِنَّهُ كُثِرُ لِسْرَالِيلَ كَفْهُوم السُّهَآد . وَا جَدا لَهُ آبُ أَن مَرُوبَة فِي الإحماء وَلَّ ينيهُ لِأَنُّهُ كَانَ بسَبِ ذَلِكَ تَعَطُّ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يُدُونُ الْمَدَدُ فِي سِفْرِ أَخْبَادِ الْأَيَّامِ لِلْسَلِكِ دَاوُدَ ، عَلَيْ وَكَانَ عَلَى خَزَانِ ٱلْمِكِ عَزْمُوتُ بْنُ عَدِيشِلَ . وَعَلَى خَزَانِ ٱلْهِلادِ فِي ٱلْمُدْرِ وَالضِّياعِ وَٱلْمُسُونِ مُ ثَاثَانُ بْنُ عُزَّيا . عِنْهِ وَعَلَى ٱلْسَلَةِ فِي ٱلْبِلادِ فِي فِلاَعَةِ ٱلْأَرْضِ عَزْدِي بْنُ كَلُوبَ. وَعَلَى ٱلْكُرُومِ يَعْمِي ٱلرَّائِيُّ . وَعَلَى مَا فِي ٱلْكُرُومِ مِنْ خَزَانِ ٱلْخَر زَّبِدِي ٱلشَّفْيعُ . يَحْدُ وَعَلَى الزُّيْونِ وَٱلْجُنُولُ اللَّذَيْنِ فِي ٱلسَّهْلِ بَسْلَ حَامَانُ ٱلْجَدِيرِيُّ . وَعَلَ خَزَانِي أَلزَيْتِ يُوعَاشُ . يَهُمُ وَعَلَى أَلْبَقِ ٱلسَّاجِي فِي شَادُونَ شِطرَايُ ٱلشَّادُونِيُّ . وَعَلَى البُّر أنَّذِي فِي الْأَوْدِيَةِ شَافَاطُ مُنْ عَدْ لَايَ. عَيْنِي وَعَلَى الْجِمَالِ أُوبِلُ الْإِنفيلِ في وعَلَى ٱلْمَيْرِيَعَدْيَا ٱلِيرِوفُونَ \* عِنْ وَعَلَى ٱلْنَمْ يَادَيْ ٱلْعَجْرِيُّ كُلُّ هُولًا وَكُلَّوا ٱلْأَمْلاك الِيِّي فَلَكِ دَاوُدُ ، عَنْ وَهُو مَا كَانُ عَمُّ دَاوُدَ كَانَ مُشِيرًا وَهُوَ رَجُلٌ خَيرٌ فَقِيهُ ، وَتَعييلُ أَبْنُ حَكْمُونِي كَانَ مَمَ يَنِي ٱلْمِكِ . ﴿ وَكَانَ أَحِيتُوفَالُ مُثِيرًا لِلْمَلِكِ وَخُوتَ ايُ ٱلْأَذِي صَدِيقَ ٱلْمُكِ. عَنْهِ وَبَهْدَ أَحِينُوفَلَ مُوادَاعُ بْنُ بَالَا وَأَبِيانَا لْ وَكَانَ رَفِيسُ جَيْشِ ٱلْمَلْكِ يُوآبَ

### ألفصل الثامن والعشرون

عنه وجمّ خاودُ جميع رؤسّا، إسرائيل رؤسا، الأسلط ورؤسا، المرت الذين الذين خداون الله ورؤساء الألون ورؤساء المائين والوكارة على جميع مؤجودات المهد والمثالمات ورؤساء الألون ورؤساء المائين والوكارة على جميع مؤجودات المهد والمثالمات والمجاهدة وقال المشجول إليه وقد يشكي . قد كان في تغيي الذا لين المذالية التنهي بيئا المؤرق وقد جكون إليا وقد جكون أيانة المثالمة وقال المشجود المؤرس وقد متكان في تغيير فالله في الذا أن المؤرس وقد متكان المؤاة . وهي فقال في المذالة المؤرس المؤ

كاللهِ وَلَكِنْ مَا أَنَا وَمَا شَعْبِي حَتَّى نَسْتَطِيمَ أَنْ تَنطَوْعَ هَكُذَا وَإِنَّا ٱلْجَبِيعُ مِنكَ وَمِنْ مَدِكَ أَعْدَنَاكَ عِنْهِ لِأَمَّا إِغَانَعُنْ غُرَبَّا لَدَّيْكَ وَزُلَاآ تَخْبِيمِ آ بَالِنَا وَأَ بَأَمْنَا كَأَ لَيْلِلْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَأَلِسَ مِنْ قَرَادٍ . عَلَيْهِ أَنِّهَا ٱلرَّبِّ إِلَيْنَا إِنَّ كُلُّ هَذِهِ ٱلتَّرْوَةِ ٱلْق أَعْدَدْنَاهَا لِنَيْنِيَ لَكَ بَيْنَا لِأَنْعِكَ ٱلْتُدُوسِ إِنَّا هِيَ مِنْ يَدِكَ وَٱلْجَيْمُ لَكَ . ﴿ إِنَّا أَعْلَمُ يَا الْحِي أَنَّكَ تَنْخِنُ ٱلثُّلَبَ وَرَّضَى بِٱلإَسْتِقَامَةِ . أَمَّا أَنَّا فَهَا سَتَمْلَةِ قَلَى تَطَوَّعَتُ بَكُلَّ هٰذِهُ وْفَدْرَأْيْتُ ٱلْآنَ بِفَرْحِ شَمْبَكَ ٱلْخَاضِرِينَ هُمَّا بَطَوْعُونَ لَكَ . عَبْهِم أَعُما ٱرَّبُّ إِلَّهُ إِزْهِمِ وَإِسْطَقَ وَإِسْرَائِيلَ آ بَّائِنَا أَخْفَظُ هٰذَا إِلَى ٱلْأَبْدِ فِي خَوَاطِرَ أَفْكَاد قُلُوبِ شَمْسِكَ وَمَثَلَ فَلُوبَهُمْ غَنُوكَ . ١٠ وَهَبِ لِسُلَيْانَ ٱبْنِي قَلَّا سَلِيًا لِفَفَظَ وَمَا أَنَاكَ وَتُمَادَاتِكَ وَرُسُومَكَ وَيَمْمَلَ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَلِينِي ٱلْمُكُلِّ ٱلَّذِي جَمَّزْتُ لَهُ ﴿ وَقَالَ دَاوُدُ لِكُمْلُ ٱلْجَاعَةِ بِالرَكُوا ٱلرَّبُ إِلْمَكُمْ فَالِرَكَ ٱلْجَاعَةُ كُفُهُمُ ٱلرَّبُ إِلَّهَ آبَاتُهُمْ وَمَرُوا وَسَعَدُوا لِلرَّبِ وَلِسَلِكِ. ٤٦٤ وَدَبَعُوا الرَّبِ ذَبَائِحَ وَأَصْعَدُوا عُرَقَات لِلرَّبْ فِي غَدِ ذَٰلِكَ أَيْوَمِ أَلْفَ وْرِ وَأَلْفَ كَبْسِ وَأَلْفَ خَلِ مَعَ شَكْمِهَا وَفَاغِج كَثِيرَةً لِكُلُّ إِسْرًا يُسِلُّ . عِنْ وَأَكُوا وَمَر مُوا أَمَامَ ٱلرَّبِ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ بِفَرْحِ عَظِيمٍ وَأَقَامُوا سُلْيَانَ بْنَ دَاوُدْ مَلِكًا مَرَّةً ثَانِيَةً وَمَسْخُوهُ لِلرَّبِّ قَائِدًا وَصَادُوقَ كَاهَا. عَلَى مُلْمَانُ عَلَى عُرْشِ الرَّبِ مَلِكًا مَكَانَ دَاوُدَ أَيِهِ فَأَفْغَ وَأَطَاعَهُ جَهِمُ إِسْرَا يُلْ كاللهُ وَجِيمُ ٱلرُّوْسَاءَ وَٱلْأَبْطَالِ وَكُلُّ بِنِي ٱلْمِكِ دَاوْدَ أَيْنَا خَضَمُوا لِسُلْيَانَ ٱلْمِكِ. وَعَظَّمَ الرَّبُّ سُلْبَانَ جِدًّا فِي غُنُونِ جَيعِ إِسْرَائِيلَ وَجَمَــلَ عَلَيْهِ مِنْ جَلال ٱلْلَكِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَلِكِ مِنْ قَلِهِ فِي إِسْرَائِيلَ ﴿ اللَّهِ مَلَكَ دَاوُدُ بْنُ بَشَى عَلَى جِيمِ إِسْرَائِسِلَ عِنْهِ وَكَانَتْ مُدَّةً مُلْكِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ أَدْتِبِينَ سَنَّةً مَلَكَ يَجَدُونَ سَبَّ سِنِينَ وَمَكَ بِأُورَشِلِيمَ كُلاً وَكَلائِينَ. ﴿ يَهِي ثُمُّ مَلَتَ بِشَيْبَةِ صَالِحَةِ وَقَدْ شَيمَ مِنَ ٱلْأَيَّامِ وَٱلْهَنِي وَٱلْجَدِ وَمَلَكَ سُلْمَانُ ٱلْبُهُ مَكَانَهُ . ﴿ إِلَيْهِ وَأَخْبَارُ دَاوْدَ ٱلْمِكِ ٱلْأُولَى

وَالْأَخِيرَةُ مُكُثُّرِيَةٌ فِي كَارَم صَمْرِيلَ الرَّآنِي وَنَاتَانَ النَّيِّ وَجَادِ الْآآي المُعَثِّلِينَ مَهُمُّ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ مُلْكِمِ وَتَأْسِهِ وَالْأَرْمِنَةُ الْمَتِي عَبَرَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْرَائِيلَ وَعَلَى بَجِيمِ تَمَالِكَ ٱللاد

# سِفْرُ أَخْبَا لِٱلْأَيَّامِ ٱلثَّافِيِّ الفضان الأوَّل

على وَتَأْدُ سُلَهَانَ بُنَ وَاوَدَ فِي مُلْكِهِ وَكَانَ الرَّبُ الْهُمَنَهُ وَعَظَمُهُ جِدًّا ﴿ عَلَيْهِ وَالْمَنِينَ وَالْمُنَاةُ وَكُلُّ عَلِيمٍ فِي جَعِي إِسَرَائِلَ مِن وَلَيْنَ وَالْمُنَاةُ وَكُلُّ عَلِيمٍ فِي جَعِي إِسَرَائِلَ مِن وَلَيْنَ وَالْمُنَاةُ وَكُلُّ عَلِيمٍ فِي جَعِي إِسَرَائِلَ مِن وَلَمَّا اللَّمَ اللَّهِ فَي يَجِيعُونَ اللَّهِي يَجِيعُونَ اللَّهِي يَعِيمُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ مُونَى عَبْدُ الرَّبِ فِي الْمَرْتِي اللَّهِي يَجِيعُونَ اللَّهِي عَلَيْهُ مُونَى عَبْدُ الرَّبِ فِي الْمَرْتَى اللَّهِي يَجِيعُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنَاكَ كَانَ وَلَدُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جِيعَ وَصَايَا ٱلَّذِي إِلْكِمُ لِتَوْوا ٱلأَرْضَ ٱلسَّائِلَة وَوْزَوْهَا لِيُكِمُ مِنْ بَعْدِكُمْ إِلَى ٱلْأَبِدِ . كانتَ مَا سُلَيْهَانُ أَنْبِي فَأَعْرِفَ إِلَّهَ أَيِكَ وَأَعْبُدُهُ بِعَلْبِ سَلِيمٍ وَتَفْسِ دَاغِيَةٍ لِأَنَّ ٱلزَّبِّ لِمُحَمِّنُ جَبِيمَ ٱلْمُلُوبِ وَيَفْهَمْ جَبِيمَ خَوَاطِرِ ٱلْأَفْكَادِ . إِذَا طَلَبْتُهُ فإنَّكُ تَجُدُهُ وَإِنْ تَرَكُمُ فَإِنَّهُ تَخَذَٰلَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ﴿ يَهِينَ ۗ وَٱلْآنَ ٱلْخُرْ ۚ إِنَّ ٱلرَّبُّ صَدِ أَسْعَلْمَاكَ لتَمْنَى بَيَّا لِلْمَقْدِسِ فَتَشَدُّدُ وَأَعْمَلُ . عِلَيْهِ ثُمُّ أَصَلَى دَاوُدُ سُلِّيانَ أَبْنَهُ رَسْمَ الرِّواقِ وَلَيْوَةٍ وَخَزَانِهِ وَغُرُفِهِ وَغَلَاعِهِ الدَّاخِلَيةِ وَبَيْتِ الْنِطَآءِ عَلَيْكِ وَرَسْمَ كُلُّ مَا كَانَ عِنْدَهُ فِي تَفْسِهِ مِنْ يَظَامِ أَدُوْدِ بَيْتِ ٱلرُّبِّ وَجِيعٍ ٱلْخَادِعِ حَوْلَهُ وَخَرَّ أَنِ بَيْتِ الله وَخَزَانِ ٱلْأَفْدَاسِ عِنْهِمْ وَفِرَقِ ٱلْكَفَّتَةِ وَٱللَّاوِيْيِنَ وَكُلُّ عَمَلَ خِدْمَةِ بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَجِيمِ أَمْمَةَ خِدْمَة بَيْتِ الرَّبِ . عَنْهِ وَأَعْلَاهُ ذَهَا بِالْوَذُنِ لِكُلِّ إِنَّاهَ خِدْمَة خَدْمَة وَلَمْهِم آنَيْهِ ٱلْمُشْتَةِ فِشَةً بِٱلْوَزْنِ لِحُلْ إِنَّهَ خِدْمَةٍ فَخِدْمَةٍ . ﴿ إِنَّا وَالْوَزْنِ لِنَاثِر ٱلذَّهَبِ وَسُرُجا الدَّمَيْةِ لِكُلِّ مَنَاوَةِ بِالْوَدْنِ وَلِكُلِّ مِنْ سُرُجا وَلَا إِنَّ الْعِشَّةِ بِالْوَدْنِ لِلْمُنَالِّرُ وَسُرُجِنَا عَلَى حَسْبِ خِلْسَةِ مَنَارَةٍ فَنَاوَةٍ ﴿ ١٨٠ وَفَضًا إِلَّوْدُنِ لِمُوَالِدُ خُبُرُ ٱلتَّصَيْدِ لِمَا يُدَةِ فَأَيْدَةِ وَمَشَّتُ لِمُعَوَائِدِ ٱلْعِشِيَّةِ . ﴿ لَيْهِمْ وَذَهَا خَالِما لِلْمَاشِلِ وَٱلْجُامَاتِ وَٱلْكُوْوسِ وَٱلْأَقْدَاحِ ذَهَا بِالْوَزْنِ لِمَدَح فَقَدَح وَلِأَقْدَاحِ ٱلْمِشَّةِ بِالْوَزْنِ لِمَدَح فَقَدَحٍ . ﴿ يَكُنُّ وَذَهَا مُصَنَّى لِذَبِحِ ٱلْجُورِ بِٱلْوَزْنِ وَذَهَا لِرَسْمِ ٱلْفَسَلَةِ وَٱلْكُرُوبِينِ ٱلْإِسطَيْنِ أَجْعَتُهَا ٱلْطَلَالَيْنِ تَابِتَ عَهْدِ ٱلرَّبِ . وَإِلَّهُ وَقَالَ عَيمُ ذَلِك تَشَيَّهُ مُكُثُوبًا بِيدِ أَرْبِ لِأَنْهُمْ جَبِيمَ أَعَالِ أَرْسُمٍ . عِنْهُ وَقَالَ دَاوُدُ لِلْهِانَ أَنِيهِ تَشَدُّهُ وَتَشَجُّمُ وَأَعْلَ لَا تَغَفْ وَلَا تُرْهَبْ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهَ إِلْمِي مَمَّكَ لَا يَخَذُلُكَ وَلَا يُهْدِكُ حَتَّى لَيْمٌ كُلُّ عَمَلٍ خِدْمَةِ بَيْتِ ٱلرَّبِّ. عَلَيْهِ وَهٰذِهُ فَرَقُ ٱلْكَنَةُ وَٱللَّاوِيّينَ لِكُلْ خِنْنَةِ بَيْنِ اللهِ وَنَمَكَ فِي جَمِعِ الْمَسْلِكُلُّ مُنْتَدِبِ بِمُكْنَةِ لِكُلْ خِنْنَةٍ وَالرَّفِنَةِ وَالشِّكَافَةَ تَضْتَكُلُ أَوْلِيرٍ

# أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

وَقَالَ دَاوُدُ ٱلْمِكُ لِنَعْشِمِ كُلِّهِ إِنَّ سُلْبَانَ ٱ بِنِيَ ٱلَّذِي ٱخْتَارَهُ وَحْدَهُ ٱفْهُ صَنورٌ غَضْ وَٱلْمَمْلُ عَظِيمٌ لِأَنَّ ٱلْمُهُكِّلَ لَيْسَ لِنَصْرِ بَلْ لِلرَّبِّ الْإِلْهِ . عَيْمَةٌ وَأَنَا قَدْ جَزَّتْ يَكُلُ وُسْبِي لِيَنْتِ إِلَيَ النَّعْبَ لِمَا هُوَ مِنْ ذَهَبِ وَالْفِشَّةَ لِمَا هُوَ مِنْ فِضَّةٍ وَالْقُلَسَ لِمَا هُوَ مِنْ نُحَاسٍ وَالْحَدِيدَ يَا هُوَ مِنْ حَدِيدٍ وَالْحَنَبَ يَا هُوَ مِنْ خَشَبٍ وَحِجَارَةَ الْجَزْع وَجِهَارَةَ ٱلنَّرْصِيمِ وَجِهَارَةً كُمْ لَا ۚ وَرَقْلَا ۚ وَكُلُّ فَوْعٍ مِنَ ٱلْجَهَارَةِ ٱلْكُرِيَّةِ وَجِهَارَةً مِنَّ ٱلرُّغَامِ بِكِثْرَةِ ، عَنْهِ وَبَهْدُ وَإِنِّي لِرَغْبَتِي فِي بَيْتِ إِلْمِي لِي مَالٌ خَاصٌّ مِنَ ٱلْمُصِّ وَٱلۡمِشَٰةِ وَهَبُتُ ۚ لِيۡنِتِ الۡمِي عِلاوَةً عَلَى جَبِع ِمَا أَعْدَدُتُهُ لِيۡنِتِ ٱلۡقُدْسِ ﷺ كَالْأَةُ آلاف يُطَارِ وَهَبِ مِنْ وَهَبِ أُوفِيرَ وَسَبَّهُ آلاف يَطَادِ فِشْتَ مُعَمَّاةٍ لِتَصْفِيع جُدْوَان النِّيْتِ عِيْدٍ الدَّعَبُ لِمَا هُوَمِنْ ذَهَبِ وَٱلْمِثْةُ لِمَا هُوَ مِنْ فِشَةِ لِكُلَّ عَلَ يْسَلُهُ أَرْبَابُ الصَّنَائِعِ فَمَنْ كَانَ مُتَطَوِّعًا فَلَيْسَالَا يَدَهُ ٱلْيَوْمَ لِلرَّبِّ. ١ ﴿ وَيَنْذِي تَطَوَّعُ رُوْمَا ۗ الْآبَاء وَرُوْمَا ۗ أَسْبَاطِ إِسْرًا نِيلَ وَرُوْمَا ۗ الْأَلُوفِ وَٱلْنِينَ مَمَ رُوْمَا ۗ ا عَلَ ٱلْمِكِ عَنْ وَأَفُوا لِحِدْمَةِ بَيْتِ اللهِ مِنَ النَّعَبِ خَمَّةَ آلَانِ فِعْلَا وَعَصْرَةَ ٱلآف جِرْهُم وَمِنَ ٱلْمُطَّةِ عَشَرَةَ ٱلآفِ فِسُطَادٍ وَمِنَ ٱلْخَاسِ ثَمَانِيةَ عَشَرَ أَلْفُ يَصْطَاد وَمِنْ الْمُدِيدِ مِنْهُ أَلْفِ فِعْطَادِ . وَهُمَا وَالَّذِينَ وَجِدَ عِنْدَهُمْ حِجَارَةُ أَذُوهَا لَحَزِيَّةِ بَيْتِ ٱلرُّبْ عَلَى بَدِ يَحِيلِلَ ٱلْجِرْشُونِينَ . عَنْكُمْ فَضَ َ ٱلشَّبُ لِتَعَوِّمِمْ لِأَنَّهُمْ إِنَّا تَعلُّونُوا إِلرَّبْ بِعَلْبِ سَلِيمٍ وَفَرْحَ دَاوُدُ ٱللَّكُ أَيْضًا فَرَحًا عَظِيمًا . عَنْ عَلْ وَبَادَكَ دَاوُدُ ٱلرَّبُّ أَمَامَ عُكِلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاوْدُ مُلِالةُ أَنَّ أَيُّهَا الرَّبْ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ أَبِينَا مِنَ الدَّهر إلى الدُّهر. وي لك ما دَبْ السَّطَنةُ وَالْمِيرُوتُ وَالْمِلْالُ وَالْبَالَ وَالْجَدُ لِأَنَّ لَكَ كُلَّ مَا فِي السَّمَا وَالْأَرْضِ وَلَكَ ٱللَّهُ أَيُّهِا ٱلرَّبُّ وَقَدِارْتَفَتْ رَأْسَاعَلَى ٱلْجِيمِ . عَلَيْكُمْ مِنْ أَدْنُكَ ٱلْنَيْ وَٱلْخُدُ وَأَنْتَ مَالِكُ عَلَى ٱلْجَبِيمِ وَفِي يَدِكَ ٱلْقُدْرَةُ وَٱلْجُبُرُوتُ وَفِي يَدِكَ ٱلْمَطْمَةُ وَٱلْسَالَهَانُ عَلَى ٱلْجَبِيرِ . عَلَيْهِ فَأَلْآنَ يَا إِلْهَا تَشَرِّفُ لَكَ وَلَسَمِّ أَتَكَ ٱلْجِيدَ

ولا أيما كثيرة بل سألت لك المكنة والمترفة فيكم بين شغي الذي ملكنك عليه والمجتبع تقد أعط الم محتمل بطالح والمترفة وسأعطك بني وتروة وعدا الم محتم بطالح المتحدد المتحدد

#### ألفضك ألثاني

كالمَيْرُةُ وَأَمْرُ سُلْيَانُ بِينَا أَ بَيْتِ لِأَسْمِ ٱلرَّبِ وَبَيْتِ لِلْكِيدِ. عِنْ وَأَحْمَى سُلْيَانُ سَبْعِينَ أَلْفَ رَجُلِ مَالِينَ وَقَانِينَ أَلْفَ رَجُل يَقْطَعُونَ فِي ٱلْجَبَلِ وَكَلاَتَهَ ٱلآفي وَسِتَ مِنْ وَجُلِ يُناظِرُونَ عَلَيْهِمْ . عَيْدٍ وَأَدْسَلَ سُلْفِانُ إِلَى حِيرًامَ مَلِكِ صُودَ قَا إِلا كَمَا فَعَلْتَ مَعَ دَاوْدَ أَبِي وَأَدْسَلْتَ لَهُ أَزْذَا لِبْنِي لَهُ بَيْنَا لِيَسْكُنَ فِيهِ عَنْهَا تَفْلُ مَعِي فَإِنِّي أَبْنِي بَيْنَا لِأَنْمِ الرَّبِ إِلَى لِأَقْدِسَهُ لَهُ وَأَقَيْرَ أَمَامَهُ مُؤُورًا عَطرًا وَلِتَضِيدِ الْخَبْزِ عَلى الدُّوامِ ولِفَخْرَ فَاتِ صَالَحَ مَسَالًا فِي السُّبُوتِ وَفِي رَوُوسِ الشُّهُودِ وَفِي أَعْلَدِ الرَّبِ إِلْمَنَا عَلَى إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلدُّهُو . عِنْ ﴿ وَٱلْيَتْ الَّذِي أَمَّا ٱبْنِيهِ بَيْتُ عَظِيمٌ لِأَنَّ إِلْمَنَا عَظِيمُ فَوْقَ جِيمِ ٱلْآَلِيَةِ عِنْهِ فَنْ يَسْتَعْلِمُ أَنْ يَبِنِي لَهُ بَيْنًا وَٱلنَّهَاوَاتُ وَسَهَاوَاتُ ٱلنَّهَاوَاتِ لَا تُسْمُهُ وَمَنْ أَنَا حَتَّى أَنِينَ لَهُ بَيِّنًا إِلَّالِأَفَتَرَ أَمَّلَهُ . يَجَيِّجٌ فَالْآنَ أَرْسِلْ لِي رَجُّلا حَاذِمًا بِمَلَ النَّعَبِ وَالْبَضَّةِ وَالنَّمَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالْأَدْجُوانِ وَالْبَرْيِزِ وَالسَّعَظِونِيّ مَاهِرًا فِي النَّمْسُ مَمَّ الْخُذَّاقِ ٱلَّذِينَ عِنْدِي فِي يَهُوذَا وَفِي أُورَشَلِيمَ ٱلَّذِينَ أَعَدُهُمْ دَاوُدُ أَبِي. كالله وأُنْسِلْ لِي أَخْمَاتَ أَوْدُ وَسَرُو وَصَنْدَلِ مِنْ لَبْسَانَ لِأَنِي أَعَامُ أَنْ عَبِيدَكَ عَادِفُونَ بِمُعْلِمِ ٱلْخَصَبِ مِنْ لُبَانَ وَهُولَاءَ عَبِيدِي مَمْ عَبِيدِكَ عَلَيْمِ فَلْيُعِرِّوُا لِي أَخْمَانًا بِكُثْرُةِ لِأَنَّ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَنِيْهِ عَلِيمٌ غَيِبٌ . ١٠ وَأَنَّا أَعْلَى ٱلْمُطَّاعِينَ أَلْذِينَ يَعْلَمُونَ ٱلْخُفَبَ عِفْرِينَ أَلْفَ كُلِّ مِنَ ٱلْخُنْطَةِ طَمَامًا لِمَبِيدِكَ وَعَشْرَيْنَ أَلْفَ كُلّ مِنَ الشِّعِيرِ وَعِشْرِينَ أَ لَفَ بَتْ مِنْ مِنْ الْخَبْرِ وَعِشْرِينَ أَلْفَ بَتْ مِنَ ٱلزُّبْتِ، عَلَيْكَ فَأَذْسَلَ حِيرًامُ مَلِكُ صُودَ كِنَابَةً إِلَى سُلْيَانَ يَعُولُ إِنَّ ٱلرَّبِّ مِنْ حُبِّهِ لِشَمْبِهِ أَقَامَكَ عَلَيْهُمْ مُّلِحُنَّا ۚ عَيْنِيْكِ وَقَالَ حِيرَامُ مُبَارَكُ ٱلرُّبُّ إِنَّهُ إِسْرَائِيلَ صَانِعُ ٱلسَّاوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَلْتِي رَزْقَ دَاوُدُ ٱلْمَكِ ٱ بْنَا حُكِيًّا صَاحِبَ مَمْرِفَةٍ وَفَهُم لِيَّتِنِي بَيَّنَا لِلرُّبِّ وَبَيّنًا لِمُلْكِهِ. عَنْهُ وَأَلَانَ فَقَدْ وَجُهْتُ رَجُلًا مَاهِرًا صَاحِبَ فَهُمْ حِيرًامُ أَبِي عَنْهُمْ وَهُوْ إَنْ أَمْرَا أَهِ مِنْ بَلَتِ دَانِ وَأَبُوهُ وَجُلُّ مِنْ صُودَ خَبِيرٌ بِمَثَلِ ٱلدَّهَبِ وَٱلْكِمْتُ وَالتَّكْسِ وَٱلْمَدِيدِ وَٱلْجَرُ وَٱلْمُفْتِ وَٱلْأَدْجُوانَ وَٱلسَّنْطُونِي وَالْبَرِّ وَالْبَرْضِ وَصِنَاعَةٍ كُلّ تَعْشَ وَأَخْتُرَاعِ كُلِّ مِّنْ وَ كُلِّقَ إِلَيْهِ مَعْ تَهَرَّ إِلَّتَ وَمَهْرَةِ سَيْدِي دَاوْدَ أَبِكَ. عِيدٍ وَالْآنَ فَلِلْعَلْ ۚ وَالنَّمِيرُ وَالزَّبِ وَآلَهُمُ مَا تَكُلُّمَ عَهُ سَبِدِي يُرْسُلُهُ لِمَسِيدِهِ عَلَيْ وَتَحْنُ نَعْظُمُ ٱلْخَشَبَ مِنْ لُنَّانَ بَحَسَبِ كُلِّ حَاجَتُكَ وَزُسِلُهُ إِلَيْكَ عَلَى أَطْوَافٍ فِي يَحْرِ يَافَا وَأَنْتُ تُصْدِدُهُ إِلَى أُورَشَلِمَ ، عَلَيْهِ وَأَحْمَى سُلْبَانَ جِيعَ ٱلْأَجَانِ الَّذِينَ فِي أَرْضِ إسرايل بمد إحصا واود أبيه لمم فكاوا منة وخيين أفاو كلانة آلاي وست مِسْةِ . عَلَيْهِ فَأَخَذَ مِنْهُمْ سَبْيِينَ أَنْتَ مَّالِ وَغَانِينَ أَلْفَ صَلَّاعٍ فِي ٱلْجَبَلِ وَكَلاثَة اللف وست منة إناظرون على عمل المؤم

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّالِثُ

إكثير وَشَرَعَ سُلْيِكُ فِي بِنَّا مَيْتِ ٱلرُّبِّ فِي أُورَشَلِيمَ فِي جَبَلِ لَلْوُرِيُّا ٱلَّذِي كَانَ قَدْ

أُرِيُّهُ دَاوُدُ أَبُوهُ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي أَعَدُّهُ دَاوُدُ فِي يَبْدَرِ أَرْنَانَ ٱلْيَامِسِيِّ . ﴿ يَهْجَيْنُ فَضَرَعَ فِ أَلِنَا ۚ فِ أَلِيْوُمُ الثَّافِي مِنَ الشَّهُمُ الثَّافِي فِي السُّنَّةِ الرَّاسِةِ لِمُلْكُم . عضم وَكَانَت ٱلْأُسْنُ أَلَى وَصَعَهَا سُلْيَانُ لِنَا وَبَيْدِ اللهِ سِتِينَ ذِرَاعًا طُولًا بِالدَّرَاعِ عَلَى الْقِيلِ ٱلأَوْل وَعَشْرِينَ فِرَاعًا عَرْضًا . يَكُلِي وَالْوَاقُ مِنْ أَمَّامُ عِشْرِينَ فِرَاعًا طُولًا عَلَى عَاذَاةٍ عَرْض ٱلْيَّتِ وَمِنَّ وَعِشْرِينَ تَعَكَّا وَعُشَاهُ مِنْ دَاخِلِ بِلْغَبِ نَقِيرٍ . عَنْ وَٱلْمُنْ ٱلْمُظِيمُ أَلْبُسَهُ خَشَبَ سَرُومُ ثُمُ أَلْبَسَهُ دَهَا خَالِصا وَجَلَّ مَلْسِهِ خَيْلًا وسَلَاسِلَ عَيْدًا ٱلنَّتِ بِجِهَاوَةٍ كُوِيَةً لِلزِّينَةِ وَكَانَ ٱللَّعَبُ مِنْ ذَهَبِ فَرَوَا ثِيمَ . عِنْ وَٱلْبَسَ ٱلْمَيْتَ رَوَافِدَهُ وَأَعْنَا بِهُ وَجُدْرَاتُهُ وَمَصَارِيمَهُ ذَمَا وَنَقْشَ كُرُّوبِينَ عَلَى الْجُدْرَانِ. ﴿ وَمَن بَيْتَ قُدْسِ ٱلْأَقْدَاسِ عَلَى عُلَااةٍ عَرْضِ ٱلْيَتِ عِفْرِينَ ذِرَامًا طُولًا وَعِفْرِينَ فِرَامًا عَرْضًا وَأَلْسَهُ ذَهَا خَالِما سِتَّ مِنْهِ يَعْطَادِ . عَنْ يَكُانَ وَزُنْ ٱلْسَلِيرِ خَسِينَ مِعَالًا مِنْ ذَهَبِ وَأَلْبَى ٱلْعَلِيلُ ذَهَا. عَنْهُمْ وَمَنْ فِي بَيْتِ قُدْسِ الْأَقْمَاسِ كُوبَيْنِ مُنْمَةً تُمْثِينَ وَعَشَاهُما بِنَصَبِ ، وَ الْمُحَةُ الْكُرُوبَيْنِ طُولُمَا عِشْرُونَ ذِرَاهَا الْمُبْتَاحُ الْوَاحِدُ خَسُ أَذْرُع بِمُنْ مَا لِطَ ٱلْيَتِ وَٱلْجَلَا الْآخَرُ خَسُ أَذْرُع بِمَنْ جَلَحَ ٱلْكُرُوبِ الْآخَر عَلَيْكُ وَجَاح الْكُرُوبِ الْآخَر خَسْ أَذْرُع بْمِنْ عَافِظَ أَلْيَتِ وَالْجَاحُ الْآخُر خَمْ أَذْرُم يَصِلْ بَمَنَاح ٱلْكُرُوبِ ٱلآخر ، عَنْهِ وَأَجْعَهُ هَٰذَيْنِ ٱلْكُرُوبَيْنِ مُنْسِطَةً عِشْرُونَ فَرَاعًا وَهُمَا وَاقِتَلَانَ عَلَى أَدْجُهِما وَأَوْجُهُما إِلَى ٱلْيَتِيتِ . 30% وَمَنْعَ ٱلْجِبَ بِنْ سَنَجُونِيْ وَأَدْجُوانِ وَزَيْنِ وَيَزْ وَرَسَمَ عَلْبِ كُوبِينَ. ١٥٠ وَمَنَ أَمَامَ ٱلْيَتِ عَوْدَيْنَ طُولَمْمَا خْسُ وْكَلَاقُونَ ذِرَامًا وَٱلتَّاجَانِ ٱللَّذَانِ عَلَى أَرْوْسهمَا خْسُ أَذْرُم . وَمَنْمَ سَلَامِلَ كَمَّا فِي الْعِرَابِ وَجَعَلَا عَلَى أَدْوْسِ الْمَعُودَيْنِ وَمَنَّمَ مِنَّهُ ذَمَّاتَةٍ وَجَمَلُهَا بَيْنَ ٱلسَّلاسِلِ عَنْهِم وَتَعَبِّ ٱلْمُمُودَيْنِي أَمَّامَ ٱلْمُكِرِّلِ وَاحِدًا عَن ٱلْمِينَ وَوَاحِدًا عَنِ ٱلْبِسَادِ وَوَسَمَ ٱلْأَيْنَ بِالنَّمِ يَكِينَ وَٱلْأَيْسَرَ بِلَّنْمِ بُوعَوَ

### ألفصل آلرابغ

كلي وَمَنْمَ مَذْ يَحَ نُحَلَى طُولُهُ عَشْرُونَ ذِدَاعًا وَعَرْضُهُ عَشْرُونَ ذِدَاعًا وَسَمَّكُمُ عَشْرُ أَذْرُعٍ . كَانِيْكِ وَمَنْ ٱلْفِرْ مَسْاوِكَا مُسْتَدِيدًا فَعَلُ مُنِ شَفَةٍ إِلَى شَفَةٍ عَشْرُ أَذْرُم وَتَمْكُ خَسُ أَذْرُع وَمُعِطَّةٌ خَيطاً كَلَاتُونَ ذِرَاعًا . ويهي ومن تخته مِن كُلَّ جِهَ أَسْأَهُ ثِيرَان تَحِيطُ بِهِ لِكُلِّ ذِرَاعٍ عَمْرَةٌ عَلَى مَفْيْنِ عُبِطَيْنِ بِالْجَرِكُلَّةِ وَالْتِيرَانُ مَسْبُوكَةٌ مَمْ فِي سَبْجِ ﴿ وَهُمُ كَانَ قَانِمَا عَلَى أَنْنَى مَشَرَ قُودًا ثَلَا لَهُ مِنْهَا أُوجُهُمَا غَنُوالِسُهَال وَثَلاكَهُ غَنُو ٱلْمُرْبِ وَتَلاَثَةُ غَفُو ٱلْجُنُوبِ وَقَلاَئَةٌ غَفِرَ الشُّرْقِ وَٱلْجُرُ عَلَيْا وَجِيمٌ مُآتِيدِها إلى الدَّاخِل. عيد وَكَانَ لِخَنَّهُ شِيرًا وَشَفَتُهُ كَتَفَةٍ كَأْسِ عَلَى مِثَالِ ذَهْرِ السُّوسَ يَأْخُذُ وَيَسَمُ كَلاتَة ٱلْافِ بَتْ وَكُلِّي أَمُّ مُنعَ عَشَرَةً مُنْتَسَلَاتِ فَجَلَ خَسَةً مِنهَا عَن ٱلْيَبِينِ وَخَسَةً عَن ٱلْبَادِ لِيُرْحَنَ فِيهَا كَانُوا يَشِلُونَ فِيهَا مَا يُصْمَدُ عُرَقَةً وَكَانَ ٱلْجَزُ لِاغْسَال ٱلْكُهَنةِ . كالله وَمَنَّعَ مَنَاثِ ذَهَبِ عَشْرًا كُرُسُهَا وَجَلَهَا فِي ٱلْمُكُلِ خَساعَنِ ٱلْبَينِ وَخَسا عَنِ ٱلْيَسَادِ . عَيْدُ وَصَنَعَ عَشْرَ مَوَائِدَ وَجَمَلُهَا فِي ٱلْمُرْكَلِ خَسَا عَنِ ٱلْيَعِينِ وَخَساعَن ٱلْسَادِ ، وَصَنَّمَ مِنَّةَ جَامِ مِنْ ذَهَبِ ، عَنْ اللَّهِ وَصَنَّ دَادَ ٱلْكَمَّنَّةِ وَالدَّادَ المَعْلِيّةَ وَمَعَادِمِ الدَّادِ وَغَشَّى مَصَادِيمَا بِنُمَلِي • عِنْ وَجَمَلَ الْعَرَّ فِي ٱلْجَانِبِ ٱلْأَيْنِ إِلَى الشَّرْق مِنْ جِمَةِ أَلْجُنُوبِ وَ عِلَيْكِ وَصَمَّ حِيرًامُ ٱلْمُدُورَ وَٱلْجَارِفَ وَٱلْجَامَاتِ وَقَرَّمَ حِيرًامُ مِنَّ أَلْمَلَ الَّذِي عَلِهُ إِمْمَكِ سُلْبَالَ فِي بَيْتِ اللَّهِ عَلَيْكِ ٱلْمَنُودَيْنِ وَالطَّرْقَيْن وَالتَّاجَيْنِ اللَّذَن عَلَى أَدُوْس الْمَمُودَيْن وَالْمُسِكَيْنِ الْمُعَلِّيْنِ لِطْرَقِ التَّاجِيْنِ عِلَيْنَ وَالرَّمَا لَتِ الْأَرْبَرِ مِنْهُ النِّي لِتُجْبِكَ يَنِ صَفَّيْنِ مِنَ الزَّمُانِ لِكُلَّ حَبِيكُمْ لِتَفْطِيَهُ النَّاجَيْنِ اللَّذِينِ عَلَى ٱلْمُودَيْنَ عِنْ وَالْقُواعِ ٱلْمَثْرِ وَٱلْمُنْسَلَاتِ ٱلْمَثْرَةِ أَلِي عَلَى ٱلْمُواعِدِ عِنْ وَٱلْجُر وَالْجَرَانِ ٱلْإِنْتَى عَمْرَ الَّتِي تَحَتَّهُ عَيْدٍ وَالْعَدُودِ وَالْجَرِفِ وَالْجَامَاتِ وَمَنعَ جِيرَامُ جِيعَ أَدْوَاتِنَا الْمُسْلِي سُلْهَانَ لِأَجْلِ بَيْتِ ٱلرُّبِ مِنْ نُحَلِّي نَيْقٍ عِيْدٍ السَّبِكَ ٱلْكُ فِي بُلْسَةٍ ٱلْأُدْنَىٰ فِي أَدْضِ خَرَفِيتَ بَيْنَ سَكُوتَ وَصَرِيدَةَ . 338 وَصَنَعَ سُلْيَانَ كُلُّ هٰذِهِ

الأذوات وَكَاتَ كَثِيرةً جِدَّاحَةً كَانَ وَذَنَ الْقُلْسَ لَا تَعْتَقُدُ عَلَيْهِ وَصَعَ لَلْهَانَ عِبَ الْمَع الْمُوَتِ بَنِيَ الْحُو وَمَدْيَحَ اللَّهُ وَالْمَوْانِدَ وَعَلَيْهَا خَبُرُ الْوَلُودِ عَلَيْهِ وَالْمَارَ وَالرَّبَعِ لِي وَقَدَ بَعَبَ الْمُرْوَ وَالْمَرْوِقَ وَالْمُرْوِقَ وَاللَّمْ مِنْ فَصَدِ عَلَيْ وَالْمَارِينَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعَلِينَ مِنْ فَصَدِ عَلِيقَ وَالْمُعَلِينَ مِنْ فَصَدِ مَا الْأَقْعَلَى وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونَ وَمَعْ فَدُمُ الْأَقْمَالِي وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونَ مِنْ فَصَدِيمًا لِلْمُعَلِينَ مِنْ فَصَدِيمًا مِنْ الْمُعَلِينَ وَهُو الْمُعَلِينَ مِنْ فَصَدِيمً الْمُعَلِينَ مِنْ فَصَدِيمًا لِيَعْمَلُومَ الْمُعَلِيلَ مِنْ فَصَدِيمًا لِي الْمُعَلِيلَ مِنْ فَصَدِيمًا لَهُ الْمُعَلِيلَ مِنْ فَصَدِيمًا لِمُنْ الْمُعَلِيلَ مِنْ فَصَدِيمًا لِمُنْ الْمُعَلِيلَ مِنْ فَصَدِيمًا لَوْلَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلَ مِنْ الْمُعْلِيلُ مِنْ فَصَلِيمً الْمُعْمَلِيلُ مِنْ فَصَدِيمًا لِمُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ الْمُعَلِيلُ مِنْ الْمُنْهَا مِنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعْلَى اللّهُ الل

#### ألفضل الخامس

ع عَلَمْ الْكُلِ جَيمُ العِبلِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ سُلْيَانُ لِيقِتِ ٱلرَّبِ أَدْخَلَ سُلْيَانُ أَقْدَاسَ دَاوُدَ أَيِهُ مِنَ ٱلْعَظَّةِ وَٱلدُّهُ مِن وَٱلْأَدُولَتِ وَجَلَهَا فِي خَزَانِ بَيْتِ ٱللهِ • عَلَيْ حِمَّ سُلْيَانُ إِلَيْهِ شُيُوحَ إِسْرَائِيلَ وَجَمِيعَ رُوْسَاءَ ٱلْأَسْبَاطِ وَعُظَمَاتُهَ آلِكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى أُورَ شَلِيمَ لِيصْمِدُوا كَالُوتَ عَبْدِ ٱلرَّبِّ مِنْ مَدِينَةِ دَاوْدَ ٱلَّتِي هِيَ مِنْدُونَ . ١ ٢٠٠ فَأَخْفَ إِلَى ٱلْمَاكِ جَدِيمُ دِجَالِ إِسْرَائِيلَ فِي ٱلْسِيدِ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلسَّاجِ ١٤٢٤ وَجَاءَ جَعِيمُ شُيُوخِ إِسْرَائِيلَ وَحَلَ ٱللَّاوِيُونَ ٱلتَابُوتَ عِيضِيمٌ وَأَصْمَدُوا ٱلتَّابُوتَ وَخِبَا ٱلْمُصَرِّرَ وَكُلُ أَمْتِيةً اَلْمُدْسِ ٱلَّتِي فِي ٱلْحِلَّةِ أَصْمَدَهَا ٱلْكَوْنَتُ وَٱللَّاوِيُّونَ . ﴿ إِيْ إِنَّ وَكَانَ ٱلْمِكُ سُلْيَانُ وَكُلُّ جَاعَة إِسْرَا بِيلِ الَّذِينَ أَجْمَلُوا إِلَهِ أَمَامَ التَّايُوتِ يَذْبَكُونَ مِنَ ٱلْتُنْمَ وَٱلْبَكْرِ مَا لَا يُحْمَى وَلَا لِمَدُّ لِكُثْرَتِهِ. ﴿ يَكِيمُ وَأَدْخَلَ ٱلْكَفَتَ أَ كَالُوتَ عَبْدِ ٱلرُّبِّ إِلَّى مَكَانِهِ فِي مُحرّاب ٱلْيَتِ فِي قُدْسِ ٱلْأَقْدُاسِ تَحْتَ أَجْهَةَ ٱلْكُرُوبِينِ عِينِ إِنَّ وَكَانَ ٱلْكُرُوبَانِ بَاسِطَيْنِ أَجْفِتُهَا عَلَى مَوْضِعِ ٱلتَّابُوتِ لِطَلِّلانِ ٱلتَّابُوتَ وَعَنَهُ مِنْ فَوْقِهِ . كَذْنِيْ وَكَانتِ ٱلْمَتَلُ طَوْيَلَةً حَتَّى كَانَتْ أَذُولُهَا تَبْدُو مِنَ التَّأْيُونِ فِي أَعْلَى مُعَدَّمِ ٱلْحِرَابِ وَأَمْ تَكُنْ تُرَى مِنْ خَارِجٍ وَهِيَ مُنَاكُ إِلَى هُذَا ٱلْيَوْمِ . ﴿ يَنْهُمْ وَأَرْكُنْ فِي ٱلْتَأْيُوتِ إِلَّا ٱلْقَاحَانِ ٱللَّذَانِ أَعْطَلُهُمْ مُوسَى فِي خُودِيبَ حَيْثُ عَلَمَدَ ٱلرَّبُّ بَنِي إِسْرَائِلَ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ ﴿ عِيدٍ وَكَانَ لَا تَمْرَجَ ٱلْكُنَةُ مِنَ ٱللَّذِسِ لِأَنَّ جِمْعَ ٱلْكُنَّةِ ٱلْوَجُودِينَ تَعْلَسُوا أَنَّهُ أَمْ يُمَاعَ تَشْهِمُ ٱلْبَرَقِ. ٢٠٠٠ وَكَانَ جِهِمُ ٱللَّادِ بِينَ ٱلْمُنْيِّنَ ٱلْخِينَ تَحْتَ بَدِ ٱسَافَ وَهَيْلَ وَيَدُونُونَ مَمْ يَنِيهِمْ وَإِخْوَتِهِمْ لَايِسِينَ ٱلْكُتَانَ وَمَهُمْ ٱلشُّنُوحُ وَٱلْبِينَانُ وَٱلْكِنَارَاتُ وَقَدْ وَقَفُوا شَرْقِي ٱلْمَذْبَحِ وَمَعَهُمْ مِنَّهُ وَعِشْرُونَ كَلِعِنَا يَهِنُّونَ ۚ إِلْأَيْرَاق . عِلْجَ وَكَانَ لْمُاتَفُونَ بِالْأَبْوَاقِ وَٱلْمَنَّوْنَ كُرِّجُلِ وَاحِدٍ وَهُمْ لِمُغِمُونَ صَوْمًا وَاحِدًا فِي ٱلشَّبِيح وَٱلْإَعْتَرَافِ الرَّبِّ ، وَعِدْ مَا رَضُوا ٱلصُّوتَ بِالْأَبُواقِ وَالصُّنُوجِ وَٱلْاتِ ٱلْأَلْحَانِ آنِ المُعْدُوا ٱلرَّبِ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِأَنَّ رَحْتَ إِلَى ٱلْأَبِدِ ٱمْتَكُمُّ ٱلْيَتَ بَيْتُ ٱلرَّبِ بِٱلْفَكم كالله ظمُّ تَسْتَطِعِ ٱلْكَفَتُ أَنْ تَفِفَ الْخِدْمَةِ بِسَبِ ٱلْعَامِ لِأَنَّ عَجْدَ ٱلرُّبِّ قَدْ مَلأَ

#### ألفصل السادس

من جند قال المبان قال الرب إنه أيشكن في الدّجن المنتجع وإلي قد ابنيت لكن من بنت أسكن مكا المسكنان إلى الأبد المنتجع وأقبل أبليا بوجه وبالله كل المنتجع وأقبل أبليا بوجه وبالله كل المنتجع وقبل بحد وقال المنتزل المنتجع من واود أبي وأنه بيده وقال جميع المنتزل أنه عنه المنتجع من وادم ابن مناك والم أبني المنتجع والمنتجع المنتجع المنتجع والمنتجع المنتجع والمنتجع المنتجع المنتجع المنتجع والمنتجع والمنتجع والمنتجع والمنتجع والمنتجع المنتجع المنتجع المنتجع المنتجع المنتجع المنتجع والمنتجع المنتجع المنتجع المنتجع والمنتجع المنتجع المنتجع المنتجع والمنتجع المنتجع المنتجع المنتجع المنتجع المنتجع المنتجع والمنتجع والمنتجع المنتجع والمنتجع المنتجع المنتجع المنتجع والمنتجع المنتجع المنتجع المنتجع المنتجع والمنتجع المنتجع والمنتجع والمنتجع المنتجع والمنتجع والمنتجع المنتجع والمنتجع والمنتجع والمنتجع والمنتجع والمنتجع والمنتجع المنتجع والمنتجع والمنتجع

مَكَانَ دَاوْدُ أَبِي وَمَلَسْتُ عَلَى عَرْشِ إِسْرَائِيسِلَ كَمَّا قَالَ ٱلْبُ وَبَيْتُ ٱلْيَتَ لِأَسْمِ ٱلرَّبِ إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ عِيْنِيجٍ وَجَلْكُ خَالَهُ ٱلْكَابِنَ ٱلَّذِي فِيهِ عَهْ ٱلرَّبِ ٱلْذِي صَرَّبُهُ لَبْنِي إِسْرَائِلَ. ١٤٢٤ مُ قَامَ أَمَامَ مَذْبَحِ ٱلرَّبِ أَمَامٌ كُلُّ جَاعَةِ إِسْرَائِيلَ وَبَسَطَ يَدّيهِ. كُنْ إِنَّانَ سُلِّيانُ قَدْ صَنَّمَ مِنْبَرًا مِنْ نُحَاسِ وَأَقَلَمُهُ وَسَطَّ ٱلدُّادِ طُولُهُ خَسْ أَذَرْعٍ وَعَرْضُهُ خَسْ أَذْرُع وَتَكُمُ لَلاتُ أَذْرَع فَوَقَتَ عَلَيهٍ ثُمَّ جَنَّا عَلَى رَكَبَيْهِ أَمَامَ جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرًا نِيلَ كُلِّهَا وَيُسَطِّ يَدِيْهِ خَنُو السُّمَّةِ جِنْتِينٍ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرائِيلَ لَيْسَ إِلَّهُ مِثْلَكَ فِي ٱلسُّمَاءَ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ حَافِظُ ٱلْمَهْدِ وَٱلرَّحْسَةِ لِسَبِيدِكَ ٱلَّذِينَ يَسْلَكُونَ أَمْلَكَ بَكُلُ قُلُوبِم عِنْ إِنَّا لَذِي خَظَ لِسَبِهِ دَاوْدَ أَبِي مَا كُلَّهُ بِهِ فَكُلُّمْ بِفِيهِ وَأَمَّ بِيدِهِ كَمَا هُوَ ٱلْيُومَ . عِنْ وَٱلْآنَ أَيْهَا ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ ٱحْفَظَ لِشَبِكَ دَاوُدُ أَبِي مَا كُلُّمْتُهُ ﴾ قَايْلًا لَا يَقْطِمُ لَكَ رَجُلُ مِنْ أَمَامِي يَمْلِسُ عَلَى عَرْشِ إِسْرَايْلَ إِنْ خَفِظَ بُلُوكَ طَرِيقُهُمْ وَسَلَكُوا فِي شَرِيتِي كَا سَلَكُتَ أَنْتَ أَمَامِي. ﴿ وَالْآنَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِلَ لِيَغَمُّن قُولُكَ ٱلَّذِي كَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَكَ دَاوْدَ ١٤٢٪ فَإِنَّهُ هَلْ يَسْكُنُ اللهُ حَمَّا مَمُ الْإِنْسَانِ عَلَى ٱلْأَدْض ، إِنَّ ٱلشَّاوَاتِ وَسَمَاوَاتِ ٱلشَّاوَاتِ لَا تَسَمُّكَ فَكُنِتَ هٰذَا ٱلْبِيْتَ الَّذِي ٱبْقِيَّةً ﴿ كُلِّي ٓ إِلْقِتْ إِلَّى صَلَاةٍ عَبْدِكَ وَتَعَرَّعِهِ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إليي وَأَسْمَ الْمُنَافَ وَالسَّلاةَ اللَّذَيْنِ لِعَلَى عِهَا عَبْدُكَ أَمْلَمُكَ . ﴿ يَهِيْكُ لِتُكُنُّ عَيْلَاكُ مُفَتُوحَيَٰنِ عَلَى هٰذَا ٱلْبَيْتِ ٱلنَّهَارَ وَٱلْقَبْلَ عَلَى ٱلْمُوضِعِ ٱلَّذِي قَلْتَ إِنَّكَ تَجْعَلُ أشمَكَ فِيهِ تِسَهُمَ ٱلصَّلَاةَ ٱلْتِي يُسَلِيهَا عَبْدُكَ نَحُو هٰذَا ٱلْمُوسِعِ ١٤٠٠ وَأَسْتَجِبُ تَضَرَّعَ عَبْدِكَ وَشَمْكِ إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ يُمَلُّونَ نَحُو هَذَا ٱلْمُوْسِعِ وَأَثْمَمُ أَنْتَ مِنْ مَوْسِمِ سَكَتَاكَ فِي السُّمَّةَ وَإِذَا تَعِنْتَ فَأَغَرْ . يَهِ مِنْ إِذَا أَسَّاهُ أَحَدُ إِلَى صَاحِيهِ فَأَوْجَبُ عَلَيْهِ الْسِينَ لِمُنْقِهُ وَأَنَّى لِيَمْلِتَ أَمَامَ مَذْجَلِكَ فِي هٰذَا ٱلْيَنْتِ ١٤٢٥ مَا أَنْهُمْ أَنْتَ مِنَ ٱلسُّمَآةَ وَأَعْلَ وَٱقْضِ بَيْنَ عَبِيدِكَ إِنْ نَجْزِيَ ٱلْمُنْفِقَ وَغَبْلَ طَرِيقَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَتُرْكِيُّ ٱلْبَارُّ وَتُنْطَيّهُ يحسب برِّهِ. عَيْنَ وَإِذَا أَنْهَزَمَ شَعْبُكَ إِسْرَائِسِ لُ أَمَامَ أَعْدَآنِهِمْ بِسَبِ خَطِينتهمْ إِلَيْكَ ثُمَّ ثَانُوا وَٱغْتَرَفُوا ۚ إِنْهِكَ وَصَلَّوا وَتَمَرَّعُوا ۚ إِلَيْكَ فِي هَٰذَا ٱلَّذِيتِ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا أَنَّكُمْ أنْتَ مِنَ النَّهَا وَاغْير خَطِيةَ شَمْكِ إِسْرَائِيلَ وَدُدُهُمْ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَعْطَيْهَا لَمْمَ وَلِا آلَيْهِمْ. ١٤٤٤ وَإِذَا ٱحْتَبَسَتِ ٱلنَّهَا ۗ وَلَمْ يَكُنْ مَطَرٌ بِسَبَ خَطِيتُهِمْ إِلَكَ وَصَلُواْ نْحَوَ هٰذَا ٱلْمُوسِٰمِ وَأَغْتَرَفُوا بِأَسْلِكَ وَهَادُوا عَنْ خَطِيئَتِهِمْ حَبِثُ أَبْلَيْتُهُمْ ﷺ فَأَسْمَ أَنْتَ مِنَ ٱلنُّهَا ۚ وَٱغْمُرْ خَطِيثَةً عَبِيدِكَ وَشَعْبِكَ إِسْرَائِبِلَ وَأَهْدِهِمِ ٱلطَّرِيقَ ٱلعَّالِح الَّذِي يَسْلَكُونَ فِيهِ وَأَزُّلْ مَطَرًّا عَلَى أَرْضَكَ أَلِّي أَعْلَيْهَا إِشْمُبِكَ مِيراً الله وَ إِذَا حَدَثَ فِي ٱلْأَرْضِ جُوعُ أَوْ وَبَّهُ أَوْ تَعْ غِلَالٍ أَوْ يَرَقَانُ أَوْ جَرَادُ أَوْدَتِي أَوْ إِذَا حَصَرَهُمْ أَعْدَ ٱوْهُمْ فِي أَرْضَ مُدَّيْهِمْ وَمَهَا ٱ بْنُلُوا بِهِ مِنْ ضَرَّ بَوْ أَوْدَادَ عِلَيْكِ فَكُلُّ صَلاةٍ وَكُلُّ تَغَرُّم مِن أَيْ إِنْسَانِ كَانَا مِن كُلِّ شَمْكَ إِسْرَامِيلَ ٱلَّذِينَ يَمْرِفُونَ كُلُّ وَاحِدٍ سُوءُهُ وَٱلْحِيَّابَهُ فَيَسُطُ يَدَيْهِ نَحْوَ هٰذَا ٱلْبَيْتِ عِيْجِي فَأَتَّمُ أَنْتَ مِنَ ٱلنَّمَا مَكَانِ سُكَنَاكَ وَٱغْيَرْ وَٱلْبَرِكُلُّ وَاحِدِ بِحَسَبِ طُرُقِهِ كَمَّا تَعْرِفُ قَلَهُ لِأَنَّكَ أَنْتَ وَحَدَكَ تَعْرِفُ فَأُوت نِي ٱلْبَشْرِ ١٤٢٨ لِيَتَّمُوكَ وَيَسْلَكُوا فِي طُرُقِكَ كُلَّ ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي تَحْيَوْنَ فِيهَا عَلَى وَجُو ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَعْطَيْتِهَــَا لِا ۖ إِنَّا . ﴿ وَكَذَلِكَ ٱلْأَجْمِيُّ ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ شَمْلِكَ . إِسْرَائِيلَ ٱلْآَتِي مِنْ أَدْضٍ مِبِيدَةٍ مِنْ أَجْلِ ٱنْبِكَ ٱلْسَظِيمِ وَيَدِكَ ٱلْقَدِيرَةِ وَذِرَاعِكَ الْبُسُوطَةِ فَأَتِي وَيُعَلِّي فِي هَذَا النِّيتِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهَ مِنْ اللَّهَ مِنْ مَكَان كُنَاكَ وَٱصْنَعْ بِمُسَبِ جِبِيرِمَا يَدْعُوكَ فِيهِ ٱلْأَجْنِيُّ لِيَمُوفَ جَبِعُ أَمْمِ ٱلْأَرْضِ ٱلْحَكَ وَيَطُوكَ مِثْلَ شَمْكَ إِمْرَائِيلَ وَيَلَلُوا أَنَّ ٱتَعَكَ قَدْ دُعِي عَلَى هَذَا ٱلْيَلِتِ ٱلَّذِي بَيْنَهُ . عِيْنِيْ وَإِذَا غَرَجَ شَمْبُكَ إِلَى ٱلْمُرْبِ عَلَى أَعْآلِهِم فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي تُرسِلُهُم فِ وَصَلُّوا إِلَيْكَ جِمَّةً هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلَّتِي ٱصْطَفَيْتُهَا وَٱلْمَيْتِ ٱلَّذِي بَيْتُهُ لِٱنْجِكَ ﴿ مَّ مِنْ السَّادَ صَلَائِهُمْ وَتَشَرُّعُمْ وَأَفْسَ فَضَاءُهُمْ \* عَلَيْنِ وَإِذَا خَطِوا اللَّ لِأَنْهُ أَنْتُ مِنْ السَّادَ صَلَائِهُمْ وَتَشَرُّعُمْ وَأَفْسَ فَضَاءُهُمْ \* عَلَيْنِ وَإِذَا خَطِوا اللَّ لِأَنْهُ إِنْ النَّذِينَ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ النَّهِ وَمَنْ مِنْهِ النَّهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ لَيْسَ إِنْسَانُ لَا يَخْطَأُ وَغَضِبْتَ عَلَيْهِمْ وَأَسْلَمَهُمْ فِي وَجُوهِ أَعَدَآتِهِمْ وَجَلَاهُمْ جَالُوهُمْ إِلَى أَرْضِ بَسِيدَةِ أُوْقَرِيبَةٍ عَلَيْهِ مُمَّ عَادُوا إِلَى نَفُوسِهِمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي جُلُوا إلَهَا فَعَالُوا

#### ألفضل الثامن

جِنْ وَكَانَ سَدْ عَشْرِينَ سَنَةً مِنْ بَأَهُ سُلْمَانَ بَيْتَ ٱلرُّبْ وَبَيْتُهُ جِنْ أَنَّ ٱلْمُن أَلَّى أَعْطَاهَا حِيرَامُ لِسُلْيَانَ بَنَاهَا سُلْيَانُ وَأَسْكُنَ فِيهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. ﴿ وَمَضَى سُلِّيانُ إِلَى حَالَةٍ صُوبَةَ وَتَعَلَّى عَلَيْهَا عِنْ عَلَيْهِمْ وَبَنِي تَدَمَّرَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَجِيمَ مُلْمُوالْخُرُوالْتِي بَلَهَا فِي خَلَةً . كِينِ إِي وَبَنِي بَيْتَ خُورُونَ ٱللَّيْ وَبَيْتَ خُورُونَ ٱللَّهٰ لَى مَدِينَيْن مُحمُّنَيْنِ بْالْأَسْوَاد وَالْأَيْوَابِ وَالْمَالِق عِينَ وَبَلْتَ وَجِيمَ مُدُن الْمُؤْنِ ٱلْتِي كَانَتْ لِسُلْمِانَ وَجِيمَ مُّذَٰنِ ٱلْزَاكِ وَمُدُنِّ أَلْفُرْ سَانَ وَكُلُّ مَا أَحَبُ سُلْفِكُ أَنْ يَبْنِيَ فِي أُورُشَلِيمَ وَلُنَانَ وَكُلَّ أَرْضَ سُلِطَانِهِ . ١٠٠٤ فَحَرَّ الشُّبُ الَّذِينَ بَغُوامِنَ ٱلْخَدِينَ وَالْأُمُودِ بَينَ وَالْمَرِدُ بِينَ وَالْمُوْتِينَ وَالْيُوسِينَ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مِنْ إِسْرَا بِيلَ عَنْهِمَ أَلْدِينَ بَقُوا مِنْ بَعْدِهِمْ فِي الْأَرْضَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَقْرَضُهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ضَرَبَ عَلَيْهِمْ سُلْيَانُ تَعْفِيرًا إِلَى هٰلَنَا أُلْيُوم . عِنْ وَأَمَّا بَنُو إِسْرَائِيلَ ظَلَمْ يَجْمَلُ مُلْيَانُ مِنْهُمْ عَبِيدًا اِلْمَلِهِ لِأُنَّهُمْ دِجَالُ مَرْبِ لَهُ وَرُوْسًا وَقَلالُونَ وَرُوْسًا ۚ لِمَرَاكِهِ وَفُرْسَانِهِ . ﴿ وَهُوْلَا ۚ هُمُ ٱلرَّوْسَاءُ ٱلْمُوسَعَلُونَ ٱلَّذِينَ فِلْمَكِ سُلَيْانَ مِثَانِ وَخَسُونَ رَجُلًا مُسَلِّطُونَ عَلَى الشُّف ، علي وَأَسْمَدَ سُلِّيانُ أَنْهَ فِرْعُونَ مِنْ مَدِيدَةِ فَاوْدَ إِلَى الْيُتِ الَّذِي بَنَاهُ لَمَّا لِأَنَّهُ قَالَ لَا نَسْكُنُ زَوْجَةٌ لِي فِي بَيْتِ دَاوْدَ مَكِ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ قُدْسُ حَيْثُ دَخَلَهُ فَافِتُ الرَّبِ ، عِنْ عِبْدِ أَصْمَدَ سُلْهَانُ عُرَقَاتِ لِلرَّبِ عَلَى مَذْتِمِ الرَّبِ الَّذِي بَاهُ أَمَامَ ٱلرَّوَاقِ عَيْدٍ لِلْإِصْمَادِ عَلَيْهِ بِحَسْبِ وَسِيَّةٍ مُوسَى رَسْمَ كُلُ يَوْمٍ فِي يَوْمِهِ وَفِي ٱلسُّبُوتِ وَرُوْسِ ٱلسُّهُودِ وَفِي ٱلْأَعَادِ ثَلاتَ مَرَّاتٍ فِي ٱلسَّنَّةِ فِي عَبْدِ ٱلْعَالَر وَعَد ٱلْأَسَابِيمِ وَعِيدِ ٱلْظَالِ . عِنْ وَأَقَامَ يُحَسّبِ تَرْتِيبِ دَاوْدَ أَبِيبٍ فَرَقَ ٱلْكُمَّنَةِ فِي خِدْمَتِهِمْ وَٱللَّاوِيِّينَ فِي مِرَاسَتِهِمْ لِنُسَجُّوا وَيَخْدُمُوا أَمَّامَ ٱلْكَنَّةِ رَسْمَ كُلَّ يَوْمٍ فِي يَوْمِهِ وَٱلْهُوابِينَ بِفِرَقِم عِنْدٌ بَابٍ فَبَابٍ لِأَنَّهَا مُكْفَا كَانَتْ وَسِيَّةٌ دَاوُدَ رَجْلِ اللهِ عَنْدٌ عَلَمْ يُمْدَلُ عَنْ وَمِيَّةِ ٱلْمَلِكِ لِتُكْتَبَ وَٱللَّاوِينِينَ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَفِي ٱلْخَزَانِ . ٢٠٠٠ وَكَانَ عَمْلُ سَلْيَانَ كُلُهُ مُحِمِّزًا مُنذُوم تأسيس بيت الرَّبِّ إِلَى خَايْتِهِ وَأَحْسُلَ بَيْتُ الرُّبِّ و الله عنه الله الله عَدْ وَالله عَدْ وَإِلَّهُ أَيَّةً عَلَى أَلَطِي الْمَرْفِي أَرْض أَدُومَ . عَنْهُ وَأَرْسَلُ لَهُ حِيرًامُ عَلَى أَيْدِي عَبِيدِهِ شُفْنًا وَعَبِيدًا عَارِفِينَ بِأَلْجَوْ فَأَوْا أُوفِيرَمَعَ عَبِدِ سُلْيَانَ وَأَخَذُوا مِنْ هُنَاكَ أَذْ مَ مِنْهِ وَخَسِينَ قِنْطَادًا مِنْ ٱلذَّهَبِ وَأَوَّا جِا ٱلْمَكَ

### ألفصل التاسغ

المنظمة وتبعث ملكة سبا بغير سلبان تشدت بفتير سلبان بأساج في أورشليم في مركب عظيم جدًا وَمَهَا جَالُ مُورَةُ أَسْابًا وَدَهَمَا كُيّهِا وَجَسَادَةً كُرِيّةً وَالْتَسَلَمُ وَهَمَا كَيْهِا وَجَسَادَةً كُرِيّةً وَالْتَسَلَمُ وَكُمْ تَعْلَمُ فَا اللّهَا وَهَمَا كَيْهَا وَجَسَادَةً كُرِيّةً وَالْتَسَلَمُ وَلَمْ تَعْلَمُ فَا اللّهَ عَلَيْهُ سَبَا حَكَمَّ سُلْهَانَ عَبِي كَلامِهَا وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ اللّهُ وَلَمْ تَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

### ألفَصَلُ السَّابِعُ

﴿ وَلَا أَتُمْ سُلْهَانُ ٱلدُّعَةَ هَبِطَتِ ٱلنَّارُ مِنْ ٱلنَّهَا ۚ وَأَكْلَتِ ٱلْخُرْفَةَ وَٱلَّذَا كُمْ وَمَلاًّ عُهُ ٱلرَّبِ ٱلَّذِتَ عِنْهِ } فَلَمْ يَسْتَعِلْمِ ٱلْكَفَنَةُ أَنْ يَدْخُلُوا بَيْتَ ٱلرَّبِ لِأَنَّ عَجُدَّ ٱلرُّبّ مَلاَ بَيْتَ ٱلرُّبِ ، عِينِهِ وَكَانَ جِيمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمَا يُونَ هُبُوطَ ٱلنَّارِ وَعَبْدَ ٱلرَّبِ عَلَى ٱلْيَتِ غَسَرُوا مِرُجُوهِم إِلَى ٱلْأَرْضِ عَلَى ٱلْبَلاطِ وَتَعَدُوا وَأَعْرَفُوا لِلرَّبِ لِأَنَّهُ صَالِحُ لِأَنَّ رَحْمَتُ إِلَى ٱلْأَبِدِ . عِنْ يُمَّ إِنَّ ٱلْمِلِكَ وَجِيمَ ٱلشَّفِ ذَيُّوا ذَيَائِحَ أَمَامَ الرُّبْ يَحْثِجَ وَذَبَحُ ٱلْمُكُ سُلْيِلُ ذَبَائِحَ ٱلْخَيْنِ وَعَشْرِينَ أَفْلَمِنَ ٱلْبُعْرِ وَمَنْ وَعِشْرِينَ ٱلْمَاشِنَ ٱلنَّشَرَ وَدَشَّنَ ٱلَمِكِ وَجَعِمُ الشَّبِ بَيْتَ ٱلْهَٰ عِيْثِي فَكَانَ ٱلْكَفَّنَةُ وَافِنِينَ ف خِنْتِهِمْ وَالْلَّرِفِينَ } آلاتِ غِنَاةَ الرِّبَ إِلَيْ عِقِهَا دَاوُدُ ٱلْفِّكِ لِلاِنْتِهَافِ لِلرِّبَ لِأَنْ رَّهْتَهُ ۚ إِنَّى الْأَبْدِ إِذْ كَانَ دَاوْدُ يُسَعُ عَلَى أَيْسِيمٍ ، وَكَانَ ٱلْكَهَنَـةُ يَهِيْمُونَ بِالْأَقِرَاقِ عُجَامَهُمْ وَجِيمُ إِسْرَايْلَ وَاقِتُونَ . عَيْهِ وَقَدَّسَ سُلْيَانُ وَسَطَ الدَّارِ أَلْقِ أَمَامَ يَيْتِ الرَّبِ لِأَنَّهُ وَأَبَّ الْفُرْقَاتِ وَتُشُومَ ذَمَانِحِ السُّلامَةِ هُمَاكَ لِأَنَّ مَذْبَحَ ٱلْمُصَّاسَ الَّذِي صَنَعَهُ سُلَيْكُ لَ أَيْكُنْ يَسَمُ ٱلْمُحْرَقَاتِ وَالثَّقَادِمَ وَٱلشُّحُومَ . عَنْ ﴿ وَأَقَامَ سُلْيَانَ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ عِيدًا سَبَّمَةً أَيَّامٍ وَمَمَّهُ إِسْرَائِيلُ كُلُّهُمْ جَاعَةً عَظِيْةً جِدًّا مِنْ مَدْخلِ خَاةً إِلَى وَادِي مِمْرَ . عِنْهِ وَفِي الْيُومِ النَّامِنِ أَعْلُوا عَفِلًا لِأَنَّهُمْ دَشِّنُوا ٱللَّذَيْحَ فِي سَنْفَ أَيُّامٍ وَعَبُّدُوا سَبْعَةَ أَيَّامٍ . عَنْهِ وَفِي ٱلْيُومِ التَّالِثِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنَ ٱلنَّهْرِ السَّاجِ صُرَفَ الشَّبُ إِلَى خِيَاجِمْ فَرِجِينَ طَهِي الْفَلُوبِ الْأَجْلِ مَا صَنَفَ ٱلرُّبُ مِنَ الْخَيْدِ لِدَاوُدَ وَسُلْهَانَ وَإِسْرَائِلَ شَمْهِ . عَلَيْهِ فَوَرَعَ سُلْهَانُ مِنْ بَيْتِ ٱلرَّبِ وَبَيْتِ ٱلْمَكِ وَكُلُّ مَا خَطَرَ فِي قَلْبِ مُلْكِانَ أَنْ يَعْمَلُهُ فِي يَنْتِ الرَّبِّرِ وَفِي يَذِهِ مُجْعَ فِيهِ وَيَعْلَى ٱلرَّبُّ لِللَّهِ إِنَّا لَهُ وَمَّالَ لَهُ قَدْ سَمِتُ مَا لَا تُكَ وَاخْتَرْتُ لِي هٰذَا ٱلْمَكَانَ بَيْتَ ذيهَةٍ . والله إِنْ حَبِنتُ اللَّهَ فَلَمْ يَكُنْ مَطَرُ أَوْ أَمْرَتُ لَلْرَادَ بِأَكُلِ الْأَرْضِ أَوْ بَشْتُ ٱلْوَبَّةَ فِي شَمْي عَلَيْهِ فَإِنْ تَذَلَّلَ شَمْي الَّذِينَ دُعِيَ أَسْمِي عَلَيْمٍ وَصَلَّوا وَالْحَسُوا وَجْعِي وَكَالُوا عَنْ طُرْفَهِمَ ٱلفَرْيَةِ فَإِنِّي أَنْتُمْ مِنَ ٱلنَّهَاءَ وَأَغْيَرُ خَطِيلَتُهُمْ وَأَشْنِي أَرْضَهُمْ . وَالْآنَ فَإِنَّ عَنَّىٰ تَكُونَانِ مَنْتُوحَيْنِ وَأَذْنَيَّ ثُكُونَانِ مُصْنَيِّنِ إِلَى صَلَامِ هَنَا ٱلْمَكَانِ ٢٢٤ وَقَدِ ٱخْتَرْتُ هٰذَا ٱلْيَتَ وَقَدَّمْتُهُ لِيكُونَ ٱسْمِي فِيهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَسَتَكُونُ عَيْنِكِي وَقَلَى هُنَاكَ كُلُّ الْأَيُّامِ . ﴿ يَرْتُهِمْ وَأَنْتَ إِنْ سِرْتَ أَمَامِي كَمَا سَارَ دَاوُدُ أَيُوكَ وَعَلَتَ بَجَيْمِ مَا أَمَرُنُكَ بِهِ وَخَطْلَ رُسُومِي وَأَحْكَامِ ﴿ الْمُعْ الْوَزُّ عَرْضَ مُلْكُكَ كَمَّا عَلَمَدْتُ دَاوْدَ أَمَاكَ قَا يَكُو لَا يَتْصَلِّمُ لَكَ رَجُلُ يَشَلِّطُ عَلَى إِسْرَا شِلَ. ﴿ يَعْيَ حدْثُمْ وَزَكُتُمْ دُنُومِي وَوَصَابَايَ ٱلْتِي جَعَلْتُهَا أَمَامُكُمْ وَذَهَبْتُمْ وَعَبْدُتُمْ آلِمَةٌ غَرِيبَةً وَسَجَدُهُمْ لَمَا يُعْجِينِ قَالِي أَفَلَهُمْ مِنْ أَدْضِي ٱلَّتِي أَعْلَيْهُمَا أَلْمُمْ وَهَذَا ٱلَّذِتُ ٱلَّذِي فَدَّسْهُ لِأَسْمِي أَنْفِيهِ مِنْ حَضْرَتِي وَأَجْمَلُهُ مُجَلَّا وَأَحْدُونَهُ بَيْنُ الشُّمُوبِ إِلْسَرِهَا. هِ إِنَّ إِنَّ هُذَا النَّيْثُ كُونًا غِبْرَةٌ فَكُلُّ مَنْ مُّرٍّ بِهِ يَفْقِعِلُ وَيَقُولُ لِلذَّا فَشَلُ الرُّبُّ كَذَا يُدْهِ ٱلأَرْضِ وَهُذَا ٱلَّذِبِ . عِنْهِ فَيْجَابُ لِأَنَّهُمْ تَرْكُوا ٱلَّبُّ إِلَّهُ ٱلَّذِي أَخْرَجُهُمْ مِنْ أَرْضُ مِصْرَ وَتَمَسَّكُوا بَآلَةٍ غَرِيبَةٍ وَسَعَدُوا لَمْا وَعَبَدُوهَا لِذَٰلِكَ أَزُّلَ بِهِمْ كا منااللاء

وَعَسِدُ سُلْمَانَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَعْلِيُونَ ٱلدُّعَبَ مِنْ أُوقِيرَ جَأَاوا بَعَشْبِ صَنْدَلَ وَجِجَادَةِ كَوْعَة كِلَهِجْ فَعَمَلَ ٱلْمِكَ خَصَبُ ٱلصُّنْدَلَ مَرَاقِيٓ لَيْتِ ٱلْرَبِّ وَبَيْتِ ٱلْمِكِ وَكِنَّادَاتِ وَعَدَانَا لَلْمُغَيْنَ وَلَمْ يُرْ مِثْلُ ذَلِكَ فَعَلَّ فِي أَرْضِ يَهُوذًا • ﴿ إِلَيْكُمْ وَأَعْلَى ٱلْمِكُ سُلْمَانُ مَلَكُهُ سَبَأَ كُلُّ بِنْهُما أَلَى سَأَ لَهُا فَوْقَ مَا قَدِمَتْ بِدِعَلَى ٱلْمِكِ فَأَنْصَرَفَتْ وَذَهَبْ إلى أَرْضَا هِيَ وَعَبِدُهَا ، حَيْلِيمٌ وَكُلْ وَذُنْ الدُّهُبِ الَّذِي وَدَدَ عَلَى سُلْيَانَ فِي سَنةٍ وَاحدَةٍ ستُ مِنْ وَسَنَّهُ وَسَيْنَ وَعَلَادُ ذَهِبِ عِلَيْنَ غَيْرَ ٱلْوَادِدِ مِنَ ٱلْمَكَّاسِينَ وَتَجَادِ ٱلْجَلْب وَجَمِيمُ مُلُوكِ ٱلْمَرَبِ وَوُلَامُ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَأْتُونَ سُلْيَانَ بِٱلدَّهَبِ وَٱلْمَصْدَ وَهُ إِلَّهُ مُسَالَ ٱلْمُكُ سُلْيَانُ مِنْ عَبْدِ مِنْ ذَعَبِ مَطْرُوقِ لِنْجِنْبِ ٱلْوَاحِدِ سِتُ مِنْهُ بِثَمَالَ ذَهِبِ مَطْرُوق عِلَيْنِ وَكَلاثَ مِنْ يَغِنَ مِنْ فَهَبِ مَطْرُوقِ الْعِبَنِّ ٱلْوَاحِدِ كلاتُ مِنْ مِنْ اللهِ وَهِمِهَا اللَّهِ فِي بَيْتِ عَابَةِ لُبَانَ ، عَلَيْهِ وَعَلَ اللَّهِ عَرْشًا كَبِيرًا مِنْ عَاجٍ وَأَلْبَتَهُ ذَهَا خَالِماً ، عَلَيْنَ وَكَانَ إِلْمُرْشِ سِتَّ دَوَجَاتٍ مَعَ مَوْطِئ مِنَ الدُّهُ مِنْ كُلُّهَا مُنْصِلَةٌ بِالْمَرْسُ وَعَلَى جَانِي الْمُعْدِ يَعَانِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ وَأَسَدَانِ والقان عِنْدَ ٱلْيَدِينَ . مِنْ إِلَيْ وَتُمْ أَنَّا عَشَرُ أَسَمًا وَالْقَهُ عَلَى الدُّرْجَاتِ ٱلسِّتْ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ لَمْ يُصِنُّمُ لَهُ تَظِيرُ فِي جِمِعِ ٱلْمَالِكِ ، عِنْهِمْ وَكَانَتْ جِمِعُ آيَةِ شُرْبِ ٱلْكِ سُلْيِلَ ذَهَإِ وَجِعِ آنِيَةٍ بَيْتَ غَالَةٍ لَبْنَانَ كَانَتْ مِنْ ذَهَبِ خَالِصَ لَمَ يَكُنْ فِيهَا فِضَّةً إِذَا مَكُنْ تَعْسَبُ خَيْنًا فِي أَيَامٍ مُنْهَانَ . 200 لِأَنَّ ٱلْمِكَ كَانَتَ لَهُ سُفُنُ تَذَعَبُ إِلَى زَشِينَ مَعْ عَبِدِ عِبرَامَ فَكَانَتُ مُفُنُ زَشِيشَ لَلْيَ رَزَّةً فِي كُلُّ كَلاثِ سِينَ حَامَةً وَمَنْ وَعَلَمْ وَعَاجًا وَرَدَةً وَطَوَاوِينَ . عِنْ وَعَظَمَ ٱلْكِ سُلَّمَانُ عَلَى جِيمِ مُأُوكِ الْأَرْضَ فِي النَّنِي وَالْمُكُمَّةِ . عِلَيْنِ وَكَانَتْ كُلُّ مُلُوكِ الْأَرْضَ تَلْسَنُ مُواجَةً سُلْمَانَ فِسُمْ حِكْمَةُ أَلَى أَوْدَعَمَا أَفَدُ فِي ظَلِهِ عِنْهِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ بَأَ يَهِ بِهَا مَاهُ مِنْ آنية بَعَثْةَ وَآتِيَةِ نَصْبِ وَلِلِسِ وَسِلاحٍ وَأَطْلِبِ وَخَلِ وَبِنَالِ فِيكُلُّ سَنَةٍ • عَلَيْكُ وَكَانَ لِلْهَانَ أَرْبَعَهُ ٱلَافِ مِذْوَدٍ عِلْمَ الْرَاكِ وَأَثْنَا عَصْرَ أَلْتَ فَارِسِ فَأَقَامُمْ فِي مُدُن الْمُرْاكِ وَعِنْدَ ٱللَّهِ فِي أُورَ شَلِيمَ ، عَلَيْهِ وَكَانَ مُنْسَلِّطًا عَلَى جَمِيمِ ٱلْمُوكِ بِنَ النَّم إِلَى أَوْضِ ٱلْمَلِيسُطِينَينَ وَإِلَى تُخْمَ مِصْرٌ ، ﴿ إِنْكُ أَوْجَمَلَ ٱلْمَلِثُ ٱلْمِشْةَ فِي أُودَشَلِيمَ مِثْلَ ٱلْجَهَارَةِ وَجَمَلَ خَشَبُ الْأَزْرُ مِثْلُ الْجُنْدِ الَّذِي فِي الْعُمَادَى كَثْرَةً . عِنْهِمْ وَكَانَتْ غُبْبُ لِلنَّهَانَ ٱلْخَيْلُ مِن مِصْرَ وَمِن جَهِيمِ الْهَلِادِ ، عَلَيْهَ أَخَادِ سُلْمَانَ ٱلْأُولَ وَالْأَخِيرَةِ مُكُثِّرَةٌ ۚ فِي كَلَامٍ كَانَانَ النِّبِي وَفِي نُؤُوِّةٍ أَجَبُّ الشِّيلُونِي وَقِي وُوَى بَعْدُو ٱلوَّآدَي عَلَى يَادُنْهَامَ بَنِ نَبَاطَ ، ﴿ يَهِمَ وَمَلْكَ مُلْيَانُ بِأُودَشَلِيمَ عَلَى جَمِيمِ إِسْرَا بُسِلَ أَرْبَيِنَ سَنَّةً عِلَيْهِ وَأَسْطَجَمَ سُلْيَانُ مَمْ آلِكِهِ وَدُفِنَ فِي مَدِينَةِ دَاوْدَ أَيِهِ وَمَكَ رَحَبُكُمُ

#### ألفضل العايثر

عليه وَمَنَى رَحَبُهُمْ إِلَى تَكَيمَ لِأَنْهُ كَانَ قَدِ احْتُمْ كُلُّ إِسْرَائِيلَ فِي شَكِيمَ لِلْمُؤْهُ ، عليه وَمَنَى إِذْهُمْ مِنْ مَسَرَّ عِلَيْهِ فَعَنْ إِلَّهُ وَمَنْهُ فَأَقَلَ بَارْئِيلُ هُو وَكُلْ إِسْرَائِلُ وَمَعَوْهُ فَأَقْلَ بَارَائِهُمْ هُو وَكُلْ إِسْرَائِلُ وَمَعَوْهُ فَأَقْلَ بَالْمَ عُمْ وَكُلْ إِسْرَائِلُ وَمَعَلَمُ الْعَلَى الْمَاعِلُ الْمَعْ وَكُلْ إِسْرَائِلُ وَمَعَلَمُ اللّهِ وَمَعَوْهُ فَأَقْلَ بَاللّهِ اللّهُ مِنْ وَكُلْ إِسْرَائِلُ اللّهُ وَمَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُوا بِلّهُ اللّهُ وَمَعَلَمُ اللّهُ مَعْ وَلَوْلَ اللّهُ مَا اللّهُ وَمَعَلَمُ اللّهُ مَعْ وَلَوْلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَعَلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

للمؤلاة الله الذين خطاول كالين أليك تقلل بيرًا وأنت تتنف عنا مكف تفول المراف وضع والخطائين عقل ألي . هيئة والكن قبل أي خطام بيركم أي الخطائين عقل أي . هيئة والكن قبل أي خطام بيرا تنسيل وأقاب الرسل في يركم أي الخراب المناف وعبد الفيس المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف

#### ألفضل الحادي عَشَرَ

وَجُهُ وَجُهُ رَحْبُهُمْ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَجُمْ آلَ يَهُونَا وَبَلْكِينَ مِنْهُ وَثَمَا بِنَ أَلْمَا مُنْخَمِينَ رَجَالَ مَرْبِ لِيَعْرِبُوا إِسْرَائِلَ وَقُرْدُوا ٱللَّكَ إِلَى رَحْبُهُم . عَيْدُ فَكُانَ كَلامُ ٱلرَّبِ إِلَّى تَتَمَيّا رَجُل ٱللهِ قَائِلا يُحِينِ كُلُمْ رَحَيْلَامُ بْنَ سُلْيَانَ مَلِكَ يَهُوذَا وَكُلُ إِسْرَائِيلَ مِنْ يَهُوذَا وَبَلْيَامِينَ قَائِلًا جَيْتِي كُمَّا قَالَ ٱلرُّبُّ لا تَصْمَدُوا وَلَا تُقَاتِلُوا إِخْوَتُكُمْ وَأَرْجِمُوا كُلُّ رَجُلِ إِلَى بَيْتِهِ فَإِنَّهُ مِنْ قِبَلِي حَدَثَ هَذَا ٱلْأَمْرُ . فَأَفْقُوا لِكُلامِ ٱلرَّبِّ وَكُفُوا عَنِ ٱلْخُرُومِ عَلَى الرَّبِهَامَ ، عِنْ وَأَقَامَ رَحَبُهُم أُورَشَلِيمَ وَتَنِي مُدُنَ مَنْمَة فِي يَبُوذَا . وَيُونَ مُنِّنَى بَيْتَ لَمْمَ وَعَيْظُمْ وَتَقْوِعَ اللَّهِ وَبَيْتَ شُورَ وَسُوكُو وَعَـدَلَّامَ وَجَتَّ وَمَرِينَةُ وَزِينَ عِنْهِ وَأَدُورَا ثِمْ وَلَا كِيشَ وَعَزِيقَةً عَنْهِ وَمُرْعَةً وَأَيَّالُونَ وَحَبْرُونَ ٱلَّتِي فِي يَهُونَا وَبَلْيَامِينَ مُلنَّا مُحَمَّنَةً ﴿ ٢٠٠٠ وَوَثَقَ ٱلْحُسُونَ وَجَعَلَ فِيهَا فُوَادًا وَخَرَائِنَ طَمَامٍ وَزَيْتِ وَخَرِ ﴿ يَنْكُمْ وَتَجَانِبَ وَرِمَاحًا فِي كُلُّ مَدِينَةٍ وَشَدَّدَهَا فِي ٱلْنَايَةِ وَكَانَ مَمْهُ يَهُودًا وَبَلْيَهِينُ ﴿ جُوْجِي ٓ وَوَقَدْ عَلَيْهِ ٱلْكَنَّةُ وَٱللَّاوِيْنَ ٱلَّذِينَ فِيكُلَ إِسْرَايْسِـلَ مِنْ جَمِعٍ غَنُوجِمْ ﷺ لِأَنَّ ٱللَّاوِيْمِينَ زَكُوا عَلَيْمِهُمْ وَأَمْلَاكُمْمُ وَصَادُوا إِلَى يَهُوذَا وَأُورَشَلِمَ لِأَنَّ يَادُبُنَامَ وَبَنِيبِ خَلْمُوهُمْ مِنْ مُبَاشَرَةِ ٱلْحَصَمَنُوتِ لِلرَّبِّ كالمن وَدَثَتَ لَهُ كَيْنَةً يِلْمَشَادِفِ وَلِلشَّاطِينِ وَالْفُجُولِ ٱلْتِي صَمَّعَ . ١٤ ﴿ وَكَانَ ٱلَّذِينَ وَجُوا عُلُوبَهُمْ لِأَلْسَلُ الرَّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ مِنْ جِيعٍ أَسْبَاطٍ إِسْرَائِسَلَ عَاتُونَ إِلَى أُورَشَلِمَ لَيَذَيُّكُوا لِلرَّبِّ إِلَهِ آ إِنَّهُمْ عَلَيْ فَمَضَدُوا تَمُلُّكُمَّ يَهُوذًا وَآذُوا رَحَبَّامَ بْنَ سُنْهَانَ أَلَاثَ سِينَ لِأُنَهُمْ سَارُوا فِي طَرِيق دَاوُدَ وَسُلْيَانَ أَلَاثَ سِينَ ﴿ يَوْلِي وَرَوْجَ رَحْبًامُ عَلَةَ بِنْتَ يَرِيمُونَ بْنِ دَاوُدَ وَأَسِمَا يُلْلَ بِلْتَ أَلِيَابَ بْنِ يَسَى ٢٢٥ فَوَلَعَتْ لَهُ بَيِنْ يَمُوشَ وَتُحْرَيا وَزَاهَمَ . عَنْ وَبَعْدَهَا تَرَوْحَ مَمْكَةً بِلْتَ أَبْشَالُومَ فَوَلَفَتْ لَهُ أَمَّا وَعَنَايَ وَذِيزَا وَشَالُومِتَ . وَإِنَّ وَأَحَبُّ وَعَبَّامُ مَمَّكَةً بِأَتَ أَبْشَالُومَ عَلَى جِيعٍ زَوْجَايِهِ وَسَرَارَتِهِ لِأَنَّهُ أَغَنَدَ ثَمَّانِي عَشْرَةَ زَوْجَةٌ وَسِيِّينَ سُرِيَّةٌ وَوَلَدَ ثَمَّانِيةٌ وَعِشْرِينَ أَبَّنَا وَسِيْنِ بِنَّا. ﴿ يَهِيْهِ وَأَمُّامُ دَعَبُكُمُ أَيًّا ٱبْنَ مَسْكُةً وَيْسًا مُتَسَاطًا عَلَى إِخْوَتِهِ الأَنْ فَرَى أَنْ عُلِكُمْ . عَنِيجٌ وَأَخْلَطَ بِمِعْلَتُهِ فَقَرَّقَ جَمِّعَ بَنِيهِ فِي أَرْضَ يَرْوَدَا وَبَلِيهِ نِ كُلُوا فِي جِمِ ٱلْمُدُنِ ٱلْمُعَمِّنَةَ وَأَعْطَاهُمْ زَادًا بِكُثْرَةٍ وَأَخَذَ لَهُمْ يَنَّالُهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

وَكُونَ لَهُ ٱسْتَنَبُ مُكُ رَحَبُهُمْ وَتَنْوَى أَنَهُ رَّكُ شَرِيفَ ٱلَّٰبِ هُوَ وَجِيعُ الْمُلِيدُ وَمَلِيعُ المُرافِقُ مَنَّهُ عَجْمِيعٍ قَلْمًا كَانِدِ النَّنَةُ الْحَالِمَةُ لِمُفْلِينَ رَحِبُهُمْ صَيدَ شِيشَاقُ مَلِئ

مِصْرَ عَلَى أُورَشَلِيمَ لأَنَّهُمْ تَعَدُّوا عَلَى ٱلرُّبْ بِحِيْرٍ فِي أَلْفِ وَمِنْتَى مُرَّكَبَةٍ وَسِبِّينَ أَلْفَ فَارِس وَلَمْ يَكُنْ عَدُّدُ لِلنَّمْدِ ٱلَّذِينَ جَآلُوا مَمَهُ مِنْ مصْرَ مِنَ ٱللَّوْبِينَ وَٱلسُّحَدِّينَ وَٱلْكُوثِينَ . بَرَيْجٍ فَأَخَذَ ٱللَّذَنَ ٱلْصَفَّتَ أَلِي فِي يَرُوذَا وَصَادَ إِلَى أُودَشَلِيمَ . كالمناع فَأَقَبَلَ ثَهُمَا أَفَي اللَّهِ رَحَبُكُم وَرُوْسًا مِنْهُوذَا ٱلَّذِينَ أَجْتَمُوا فِي أُورَشَلِيمَ مِنْ وَجْهِ سِينَانَ وَقَالَ لَمْمُ هُكُفَا قَالَ ٱلرَّبِّ أَنْتُمْ قَدْ زَكَتُنُونِي وَأَمَّا أَيْمَا زَكَتُكُمْ فِي بَدِ شَيِدَاقَ . إِنْ فَي غَنَمَ رُوسًا السِّرَائِلَ وَأَلْمَكُ وَقَالُوا عَادِلُ ٱلَّتْ . يَرْجِعُ فَلَمَّا رأى ٱلرُّبُّ أَنْهُمْ قَدْ خَشَمُوا صَارَ كَلامُ ٱلرُّبِّ إِلَى شَمْمًا قَالِلًا إِنَّهُمْ قَدْ خَشَمُوا فَلا أَدْمِرُهُمْ بَلُ أُوتِهِمْ بَعْضَ الْفِحَاةِ وَلَا يُعْبُ غَضَي عَلَى أُورَ شَلِمَ عَلَى يَدِ شَيْفَاقَ كُلْيُمْ لَكِنْهُمْ يَكُونُونَ عَبِدًا لَهُ لِيَمْرِفُوا عُودِيْتِي مِنْ عُبُودِيْ تَمَالِكِ ٱلأَرْض. كالمار فَرْحَفُ شِيفَاقُ مَكُ مِصْرَ عَلَى أُورَشَلِيمَ وَأَنْتُبُ مَا فِي خَزَائِن بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَخَرَاثِ دَادِ ٱلْمَانِ وَأَخَذَ ٱلْجَهِيمَ وَأَخَذَ نَجَانُ ٱلذَّهَٰبِ ٱلَّتِي عَلِمَا سُلْيَانُ . ﴿ يَعْتُمْ فَصَنَمَا ٱلْلِكُ وَحَبْنَامُ مَكَانِهَا عَبَانَ مِنْ نُحَاسِ وَجَمَلُهَا فِي أَيْدِي رُوْسَا ۗ ٱلسُّمَاةِ ٱلْحَافِظِينَ مَابَ دَارِ ٱلْلِكِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ ٱلْكِكُ بَيْتَ ٱلرَّبِّ يَهِي ٱلسُّنَاةُ وَيَعْمِلُونَهَا ثُمُّ يَدُّونِهَا إِلَى غُرَافَةِ الشَّمَاةِ • إِلا إِيرَا فَلَمَا خَشَمَ رَجَمَ عَنْهُ غَشَبُ ٱلَّذِي ظَلَمْ يَسْتَأْصَلُهُم بمُلْتَهِم إِذْ كَانَتْ لَمْ رَزَلْ فِي يَهُوذَا أَمْمَالُ صَالِحَةً • ﴿ إِنْ إِلَيْهِ وَتَقَوَّى ٱلْمِكُ رَحْبَمًامُ فِي أُورَضَلَيمَ وَمُلَكَ وَكَانَ رَحْبُهُمُ أَنْنَ إِحْدَى وَأَرْبِينَ سَنَةٌ حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ سَبْمَ عَشْرَةَ سَنَيةٌ بِلْوَصْلِيمَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلَّيِّ اَعْتَادُهَا ٱلَّبُ مِنْ جَعِيمَ ٱلْسَلِّطَ إِسْرَائِيلَ يَغِيَّلُ ٱسْمَـهُ هُمَاكَ. وَاسْمُ أَيْهِ مَنْسَدَةُ ٱلْسُمُونِيَّةُ \* ﷺ وَمَسْمَ الشَّرُ لِأَنَّهُ أَمْ يَجَهُ عَلَيْهُ لِأَلْتِهِمَ الر جِيْتِكُمْ وَأَخْبَادُ رَحَبْهَامُ ٱلْأُولَ وَٱلْأَخِيرَةُ مَكُنُوبَةٌ فِي كَلَامٍ تُعْشَا ٱلْتِي وَعِدُو ٱلِآدِي بِٱلِأَسْتِيْرَآهِ . وَكَانَتْ بَيْنَ رَحَبْهَامَ وَيَادُبْهَامَ خُرُوبٌ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ . ﴿ وَإِنْ وَاصْطَهْمَ رَحْمَامُ مُمْ آلَانِهِ وَفُهِرَ فِي مَدِينَةِ دَاوْدَ وَمَلَكَ أَيِا ٱلْهُ مُكَانَهُ

#### أَلْفَصَلْ الثَّالِثَ عَشَرَ

و اللَّهُ اللَّهُ التَّامَةُ عَشْرَةً فِعَلَا إِذْ إِمَّامَ مَكَ أَيَّا عَلَى يَهُوذًا . عِنْ مَكَ كلاتَ سِنِينَ إِلْوَدَسْلِيمِ . وَأَنْمُ أَنِّهِ مِيكَايًا بِلْتُ أُورِينِيلَ مِنْ جَبْعَ ، وَكَانَتَ بَيْنَ أَبِا وَيَادْتِهَامَ مُرْبُ عِنْهُمْ أَلِمُ أَلِيَّا أَلَمُ بَهِيشِ مِنْ أَبْطَالِ ٱلْحَرْبِ أَرْجَ مِنْهِ أَلْفِ وَجُلٍ مُتَخْمِنَ وَصَافَهُ بَارْبُهُمْ بُهَالِي مِنْهُ أَلْفٍ أَنْتَخِينَ مِنْ جَبَارِةِ ٱلْبُلِّسِ. ﴿ وَوَقَتَ أَيًّا عَلَى جَبَل مَمَادَا ثِيمَ أَلَٰذِي فِي جَبَلِ أَفْرَاثِيمَ وَقَالَ أَصْفُوا إِلَيَّ يَا يَادْبُعَامُ وَإِسْرَائِيلُ كَافَةً وَجَهِينٍ أَلَمْ تَلْمُوا أَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ إِسْرَا ثِلْ قَدْ أَعْطَى مُعُكَ إِسْرًا فِيسَلَ لدَاوْدَ إِلَى الأَبْدِلَةُ وَلِيْنِهِ مِلْهِ مَلْحِ . ﴿ يَحْتُهِمْ مَنَّامَ بِارْبِهَامْ بْنُ نَبَاطَ عَبْدُ سُلْيَانَ بْن دَاوْدَ وَغَرْدَ عَلَى مُوَلَاهُ المُنتِيجُ وَأَجْهَمُ إَلَيْهِ وَجَالَ بِطَالُونَ فَوْ بَلِيمَالَ وَتَتَلَّبُوا عَلَى رَحْبُنَامَ بْنِ سُلْيَانَ إِذْ كَانَ دَحْمَامُ مَبِيًّا صَبِيفَ ٱلْمُلْبِ ظَمْ بَثِبُ أَمَامُمْ . بِينَ وَأَثْمُ ٱلْآنَ رَّعُونَ أَنْكُمْ تَنْتُونَ أَمَّامَ مُلْكِ ٱلرَّبِّ فِي يَدِينِي دَاوْدَ وَأَنْتُمْ جُمُورُ عَظِيمٌ وَمَعْكُمْ عُجُولُ الذُّهِبِ أَلَى مَنْهَا لَكُمْ يَادْهِمُ آلِمَةً . جِيْجَ أَمَا طَرَدْتُمْ كَنَتَ ٱلرَّبِّ بِني هُرُونَ -وَٱللَّهِ بِينَ وَعَلِمُ كُمُ كُمَّةً تَظِير أَمَمَ الْأَدْضِ فَكُلُّ مَنْ جَا لِكُرِّسَ يَدَهُ يَوْدٍ مِنَ أَلْبَرُ وَسَبَّة كِبَاشِ عِبِرُ كَاهِنَا لِنَيْرِ آلِهَةٍ. ﴿ يَهِي إِنَّا أَغُنْ فَارَّبُ هُوَ إِلْنَا وَلَمْ نَتُرُكُمْ وَٱلۡحَصَٰةَ ۚ ٱلۡقَالِنُونَ بِحِدْمَةِ ٱلرَّبِّ هُمْ بَنِّو هُرُونَ وَٱللَّاوِلَّيْنَ فِي عَلِيمٌ جَلِيْكِ وَهُمْ يُقَرُّونَ الرُّبِّكُلُّ صَاحٍ وَكُلُّ صَاءً نُحْرَقُكَ وَيُخُورَ أَطْيَـاكِ. وَخُبْرُ الُوْجُوهِ عَلَى ٱلْمَانِدَةِ الْقُنَّةِ وَمَنارَةُ الدَّهَبُ ثُوقَدُ سُرْجُهَا كُلُّ مَسَادَ لِأَنَّا قَائِمُون بحراسة الرَّبِ إلْمَنا وَأَمَا أَنْمُ فَتَرَكُنُمُوهُ . جِينِين وَهُوذَا أَفَهُ مَنَا رَبْسا لَا وَكَهَنَّتُ وَأَوَالَ الْمُنَافِ إِنْهَافِ عَلَيْكُمْ ، فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ لَاتُحَادِبُوا الرُّبِّ إِنْهُ آ إِيَّكُمْ فَإِثْكُم لا تُطْفُونَ . المُنْتِهِمْ فَأَمَّا بَارْتِهَامْ فَإِنْتُ أَقَامَ كَينَا يَدُورُ لِلْإِيِّ مِنْ وَرَأَتُهِمْ فَكَانُوا هُمْ فَلَمَّامَ يَهُوذَا وَالْكُمِينُ وَرَأَاهُمْ . عِلَيْ فَالْتَتَ يَبُوذَا فَإِذَا الْمُرْبُ مِنْ أَمَامِمْ وَمِنْ خَلْهِمْ فَصَرَخُوا إِلَى ٱرَّابٌ وَهَمَٰتُ ٱلْكَهَنَةُ مِالْأَبْوَاقِ ﴿ وَهَمَٰتَ رَجَالٌ يَبُوذُا وَعَنْدَ هُتَافٍ رَجَالُ

بَهُوذَا مَرْبَ اللهُ يَالْبِهُمْ وَيَعِيمُ السَرَائِيلَ أَمْمَ أِيا وَيُلُوفًا ﴿ \$ اللّهُ فَالْهُمْ مَ نُو إِلْمَرَائِلُ مِن وَجَوِيهُوا ﴿ وَهَلَهُ مَلَ أَلَيْهِمْ اللّهُ أَلَى اللّهِمِمْ اللّهُ أَلَى اللّهُ مِنْ أَلَيْهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَالَمُ مَا أَنْكُوا عَلَى اللّهِ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

كِيرٍ وَأَضْطَجُمَ أَيَّامَمَ آبَاتِهِ وَفُهِرَ فِي مَدِيدَةٍ دَاوُدُ وَمَكَ آسَا أَبُهُ مُكَانَهُ وَفِي أَلْمه أَسْتَرَاحَتِ أَلْأَدْضُ عَفْرَ سِنِينَ. ٢٠٠ وَمَنْعَ آسَا أَلْخَيْرُ وَٱلْمُومِ فِي عَنِي ٱلرُّبِّ إلمِهِ عِنْ وَأَذَالَ ٱلْمُفَاجِ ٱلْغَرِيبَةَ وَٱلْمُفَادِفُ وَكُمُرَ ٱلْأَنْصَابُ وَعَلَمُ ٱلْفَالِاتِ وي وَأَمَرُ يَهُوذَا بَأَنْ يَعِلْلُوا ٱلرَّبِّ إِلَهُ ٱلْإِيهِمْ وَأَنْ يَسْلُوا بِٱلنَّرِينَةِ وَٱلْوَسْبَة وَأَوْالَ مِنْ جَمِيرٍ مُدْنِ يَهُوذَا ٱلْمُنَادِفَ وَقَاتِيلَ ٱلنَّمْسُ وَٱسْتَرَاحَتِ ٱلْمُلَّكَةُ لَدَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَدُّنًّا عُصْنَةً فِي بَلُوذَا لِأَنَّ الْأَرْضَ اسْتَرَاحَتْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ عُرْثُ فِي يَنْكَ ٱلسِّنِينَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ أَرَاحَهُ عِينِي فَقَالَ لِيَهُوفَا لِنَبْنِ هُذِهِ ٱلْمُدُنَّ وَنُحَمَّنُهَا بأَسْوَاد وَأَثْرَاجٍ وَأَلِوْابٍ وَمَنَالِقَ مَا دَلَمْتِ الْأَرْضُ أَمَلَنَا لِأَنَّا طَلِّنَا ٱلرَّبِّ إِلْهَا طَلْبَنَاهُ فَلْرَاحَنا مِنْ كَالَ جَةِ . فَبَنُوا وَتُجُواه عِلَيْهِ وَكَانَ لِآسًا جَيْشٌ تَخْمِلُونَ ٱلْجَانِ وَٱلْمَاحَ كَلاثُ مِنْ أَلْفِ مِنْ يَهُوذَا وَمُنْكَانِ وَثَانُونَ أَلْقَامِنْ بَلَيَامِينَ بِمَنْ نَصْلُونَ ٱلْجَانَّ وَلِمْرَفُونَ فِ ٱلْشِي كُلُّ هُولاً، جَابِرَهُ بَأْسٍ . عَنْ فَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَارَحُ ٱلْكُوشِي أَلْفِ ٱلْفِ مِنَ ٱلْجَيْسُ وَتَلَاثِ مِنْ مُرْكَيْةِ وَذَحْفَ إِلَى مَرِيفَةً . كَانَا عَلَيْهِ وَتَعَالًا فِرْبِ فِي وَادِي مَنَانَةَ عِندَ مَرِيثَةَ . عِن اللهِ مَن اللهِ وَقَالَ إِلَى اللهِ وَقَالَ إِلَا مَلِكَ لَا فَرْقَ أَدَائِكَ أَنْ نُعِينَ الكَثِيرِينَ أَوْ مَنْ لَا فُوْةً لَمْ فَأَمِنَا أَيْمًا اللَّهِ إِلَيْهَا لِلْأَعْلَيْكَ نَتْسَدُ وَبَانِيكَ عَلَيْ عَلَى هَذَا الْجُنْهُودِ . يَا رَبِّ أَنْتَ إِلْهَا لَا يَثْوَى عَلَيْكَ أَحَدُ . والله والله والمراب الموسين أمام آسا وَبَهُوذَا فَانْهَزَمَ الْكُوسُونَ عِنْ وَطَارَدُهُمْ آسًا وَٱلشُّ ٱلَّذِينَ مُعَهُ إِلَى جَرَادَ ضَعَطَ ٱلكُوشِيُّونَ حَنَّى أَمْ يُثِقَ مِنْهُمْ عَلَى أَحد لِأَنَّهُمْ ٱلْتَعَمُّوا أَمَامُ ٱلرُّبِّ وَأَمَامَ جَيْدِهِ . فَأَخَذُوا غَيَّةً عَظِيَّةً جِدًّا عَلَيْهِ وَمَعْرَ فِوا جِيمَ ٱلمُدُنِّ ٱلْعِيطَةِ بِجَرَادَ لِأَنَّ دُعْبَ ٱلرَّبَ حَلَّ عَلَى ٱلْجَبِيعِ وَنَهُوا بِعِيمَ ٱلْلُوْ وَقَدْ كَانَ فِيهَا غَتَاجُ كُتَبِرَةٌ . كِنْ وَمَرَ بُوا أَيْمَا حَظَارَ ٱلْمَائِيَةِ وَأَخَذُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلْتَمْ وَٱلْإِبل مُمُّ دَجَعُوا إِلَى أُودَشَلِيمَ

#### أَلْفَصُلُ آلْخَامِسَ عَشَرَ

 وَعُرِيدُهِا وَذَكُو يَا وَتَعَالِيلَ وَمِعَا لِيَلِيوُ إِنِي مُدُن يَهُودًا عَلَيْهِ وَمَلَيْ وَمَلْ اللّهِ عِن تَعْلَا وَتُكَا وَزَدُوا وَصَالِمُ لَ وَشَهِ الْمُونَ وَيُو ثَاثَانُ وَأَدُونِا وَطُويا وَطُولِا وَطُولِا الْمُونِا اللّاوِقُن وَسَهُمُ الْمِنْانَاعُ وَيُودَامُ الْكَمِعْنَان. عَلَيْهِ فَلَيْكُو وَكُن وَعُمْ الْمُونِيَّةُ وَالْمَعِيمُ اللّهُ وَالْمَعِيمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن وَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن وَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُن وَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيلُ الْمَوْلِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن عَلَيْهُ وَمُعْلِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن فِي اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ الللللللللّ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

وَكَانَ لِيُوشَاظُطَ عَنَّى وَتَجَدُ عَظِيمٌ وَصَاهَرَ أَخَابَ • عَلَيْ وَأَنْحَدَرَ بَعْدَ سِنِينَ إِلَى أَخَالَ فِي ٱلسَّارَةِ فَذَبَحَ أَخَابُ غَنَمَا وَبَعُرًا بِكَثْرَةٍ لَهُ وَقِفُومٍ ٱلَّذِينَ مَسهُ وَأَغْرَاهُ المُشْودِ إِلَى وَالْمُوتَ جِلْمَادَ ، عِينِي وَقَالَ أَخَالُ مَلِكُ إِسْرَا يُلِلَ لِيُوشَاظُطَ مَلِك يَهُوفَا أَيُّسْى مَمِي إِلَى وَامُوتَ حِلْمَادَ . فَأَجَابَهُ إِنَّا نَفْسِي كَنْفَسِكَ وَشَنِي كَتَمْبُكَ وَتَحْنُ مَمَكَ فِي ٱلْحُرْبِ . جِيجِ وَقَالَ يُوشَاقَاطُ لِيكِ إِسْرَائِيلَ أَنْسِ ٱلْيَوْمَ كَلامَ ٱلرَّبِ جيج تَجَهَمَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ ٱلْأَنْهِيَّةَ أَدْمَمَ مِنَةٍ رَجُلٍ وَقَالَ لَهُمْ أَغْضِي إِلَى رَامُوتَ جِلْعَادَ فِيْتِتَالِ أَمْ أَشْتِهُمْ. فَقَالُوا ٱسْمَدْ فَإِنَّ ٱللَّهِ أَنْفُهَمْنَا إِلَى يَدِ ٱلْمَلِيمُ. كَيْنَتِكُمْ فَقَالَ لُوشَاقَاطُ أَيْسَ مْنَا نَبِيٌّ لِرَابِّ بَعْدُ فَنَسْأَلَ بِهِ . كَيْبِينَ فَقَالَ مَكِ إِسْرَائِلَ لِوشَاظَطَ إِنَّهُ لُوجَدُ بَهْدُ رَجُلُ وَأَحَدُ نَمَالُ بِهِ أَرَّبُ وَلَكِنِي أَبْضُهُ لِإِنَّهُ لاَ يَتَبَّأُ عَلَى مُخِيرِ بَلْ بِصَرَّ كُلَّ أَيَّامِهِ وَهُوَ مِينَائِنْ عِلاَ. فَمَالَ لِمُشَافَاطَ لَا يَقُلِ ٱلْمَاكُ هَكَفَا ﴿ يَكِينِكُ فَلَمَا مَكِ إِسْرَائِيلَ أَحَدَ ٱلْحَصْيَانِ وَقَالَ عَلَيَّ سِيعًا بْن يُمَلا . عَيْجَ وَكَانَ مَكِ إِسْرَائِيلَ وَيُصَافِها مَلكُ يَهُوذَا جَالِمَيْنَ كُلُّ وَاحِدْ عَلَى عَرْسُهِ لَابِمَيْنِ لِلْإَسْهَا وَّكَانًا فِي ٱلْبَيْدَدِ عِنْدَ مَدْخُلِ بَاب السَّامرة وَجِيمُ الْأَنْمِيَّا ۚ يَنَدُّأُونَ مَيْنَ أَيْدِيهِمَا ﴿ يَنْهِي وَصَنَمَ صِدْفِيًّا بِن كُنْمَة لَفْسِهِ مُرُونَ حَدِيدِ وَقَالَ هَكُمُنا يَعُولُ ٱلرَّبِّ عِنْدِهُ تَنْعِجُ ٱلْأَدَامِينَ حَتَّى يَفْتُوا . عليها وَكَانَ جَيِمُ ٱلْأَقِيَّاةَ يَغَيُّاونَ هَكُفَا قَاعِينَ أَسْمَدْ إِلَّى وَالْمُوتَ جِلْمَادَ فَتَفُوذَ فَإِنَّ ٱلرَّبَّ دَافِسُهَا إِلَّىٰ يَدِالُكُ ِ. عِنْهِ وَإِنَّ ٱلسُّولَ ٱلَّذِي مَضَى لِيَدْعُوَ مِيمًا خَاطَبُهُ قَا يَلَا إِنَّ ٱلأَنْهَا ٓ قَدْ تَكَلِّمُوا بَفِم وَاحِدٍ بَغَيْرِ لِلْمَكِ فَلْكُنْ كَلَامُكَ كَكُلَامٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَتَكُلُّم بَغَيْرٍ . و ﴿ وَمَالَ مِينَا مَنَّ الرَّبِّ إِنَّا ٱلَّذِي يَنُولُهُ إِلْمِي إِيَّاهُ أَفُولُ. ﴿ يَهِمُ مَلَمَا وَفَد عَلَى ٱلْمِكِ قَالَ لَهُ ٱلْمِكُ يَا مِيمًا أَغْضَى إِلَى وَامُوتَ جِلْمَادَ فِيتِنَالِ أَمْ أَمْتِهُ ۚ فَقَالَ ٱسْمَدُوا فَتُورُوا فَإِنَّهُمْ يُدْفَلُونَ إِلَى أَيْدِيكُمْ . عَنْكُمْ فَقَالَ لَهُ ٱلْمِكَ كُمْ مَرَّةٍ ٱسْخَفَتْكَ أَلَّا تُكَلِّمُني إِلَّا بِأَلْقَ بِالْمِرِ ٱلرَّبِ . ﴿ إِلَيْ فَقَالَ وَأَيْتُ جِبِعَ إِسْرَالِيسَلَ مُبَدِّدِينَ عَلَى الْجِبَالِ كَا لُنَمْ أَلِي لَا رَاعِي مَا قَالَ الرَّبْ لَنِي لِمُولَا مَاحِ فَارْجِ كُلُّ مِنْهُ إِلَّى بَيْتِهِ بِلَامَ . عِنْهِ قَالَ مَكِي إِسْرَائِيلَ لِوْشَاظُمَا أَلَّمَ أَكُلُ لَكَ إِنَّهُ لَا يَغَبّأُ عَلَى جَنَدٍ بَلْ بِفَرِّ . ﴿ يَكُنُّ كُلُّوا كَلَامَ ٱلرُّبِّ . دَأَيْتُ ٱلرُّبُّ جَالِسًا عَلَى عَرْشِهِ وَجِيمُ خُنْدِ ٱلنَّمَاءَ وْقُوفْ عَلَى يَيْنِ وَشَهَالِهِ ﴿ ٢٢٪ فَقَالَ ٱلرَّبُّ مَنْ يُنْوِي أَخَابَ مَكِنّ إِسْرَائِلَ حَتَّى مِسْمَدَ وَيَسْفُطَ فِي وَالْمُوتَ جِلْمَادَ . فَتَالَ هَٰذَا كَذَا وَقَالَ ذَاكَ حَمَدًا عَيْدٍ مُمْ خَرَجَ دُوحُ وَوَقَتَ بَيْنَ يَدِي ٱلرَّبِّ وَقَالَ أَنَا أَغُويِهِ . فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ عِاذًا .

يكترة بأراؤان الراب إلغة منه . بهيج فاخفوا جيها في أورَخليم في الشهر الثالب في ذلك الذي بين الشهر الثالب ألست المشاجر الثالب عن الشهر الثالب في ذلك الذي بين الشهر الثالب ألف بالمؤرد عن المثالب الشاجر التي بالمؤرد على الناسطة المؤرد المؤرد

#### ألفضل السكادس عَثَرَ

مُنتِج فِي ٱلنَّهَ ٱلسَّادِسةِ وَٱلتَّلاثِينَ مِنْ مُلْكِ آسًا صَعِدَ بَسْنَا مَكِ إِسْرَائِلَ عَلَى يَبُوذَا وَبَنِي ٱلْأَلْبَ لَكُنِي لَا يَدَعُ أَحَدًا تُخْرُجُ أَوْ يَدْخُلُ إِلَى آسَامَكِ يَهُوذًا ﴿ يَجَعُمُ فَأَخْرَجَ لَّمَا ٱلْعَمُّةَ وَالْهَمَا مِنْ خَزَانَ بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَدَادِ ٱلْمَكِ وَأَرْسَلَ إِلَى بَهْدَدَ مَكِ أَدَامَ ٱلسَّاكِن فِي دِمَثْقَ وَقَالَ ﴿ إِنَّ يَنِي وَبِينَكَ وَبَيْنِ أَبِي وَأَبِيكَ عَهْدًا وَهَا نَذَا مُرْسِلُ إِلَّكَ فِطَّةً وَذَهَا فَهُمْ وَأَنْفُضْ عَهْدَك مَمْ بَسْمَامَكِ إِسْرَائِيلَ فَيَنْصَرِفَ عَنِي . ين فَأَجَابَ بَهْدَدُ ٱلْمِكَ آسَا وَوَجَّهُ رَوْسَا وَجُوشِهِ إِلَى مُدْنِ إِسْرَا سِلَ فَضَرَبُوا عِيُونَ وَدَانَ وَآ بَلَ مَا نِيمَ وَجَمِمَ عَا زِن مُلْنِ نَفْتَالِي . وَكُنْ إِذَا فَلَمَّا سَيمَ بَشَا كُفَّ عَن بِنَّاهُ ٱلرَّامَةِ وَأَبْطَلَ عَلَهُ . عِنْ إِنَّا مُلَكِ مُكَالِّ يَهُوذَا غَمَلُوا حِبَادَةُ ٱلرَّامَةُ وَخَشَبَهَا بِمَا بَسَأَهُ بَسْنَا وَيْنِي بِهَا جَبْمُ وَٱلْمِصْفَاةَ . يُعِيمِ فِي ذَٰلِكُ ٱلْوَقْتِ وَفَدَ حَنَافِي ٱلْأَآدِي عَلَى آسَامَكِ يَهُوذَا وَقَالَ لَهُ مِنْ أَجُلِ أَنَّكَ أَنَّكُتَ عَلَى مَكِ أَرَامَ وَلَمْ تَثَّكُلُ عَلَى ٱلرَّبَ إلْمُكَ اذْلِكَ فَرَغَتْ بِدَكَ مِنْ جَيْسُ مَهِكِ أَرَامَ . ﴿ مِنْ أَلُمْ يَكُنِ ٱلْكُوشِيُّونَ وَٱللَّهِ بِيُونَ جَيْشًا كَثِيرًا بَمِرَاكَ وَفُوسَانِ كَثِيرَةٍ جِدًا قَادِ أَتَكُاتَ عَلَى ٱلآبِ أَسْلَمَهُمْ إِلَى لِدِكْ كَلِيْكُمْ فَإِنَّ عَيْنَى ٱلرَّبِّ تُجُولَانِ فِي جَمِيمِ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَشْتَجُمَ سَلِيمُو ٱلْقُلُوبِ أَمَامَهُ . فَقَدْ فَسَلتَ بِحَمَاقَة فِي هٰذَا فَنَ أَلْآنَ تُكُونَ عَلَيْكَ مُرُوبُ . كَيَّ إِلَى فَنَضِبَ آسَاعَلَى ٱلزَّآري وَجَمَلُهُ فِي ٱلْفُيُودِ لِأَنَّهُ مَضِطَ عَلْيهِ لِأَجْلِ ذَٰلِكَ وَأَخَرَمَ آسًا بَعْمَا مِنَ الشَّفِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ. وَأَخْبَادُ كُمَّا ٱلْأُولَى وَٱلْأَخِيرَةُ مَكْنُوبَةً فِي سِفْر مُلُوكِ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلَ. وَأَحَلُ لَمَا فِي رَجُلُهِ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلتَّاسِمَةَ وَٱلثَلَاثِينَ مِنْ مَلَكِهِ حَتَّى ٱشْنَدُتْ عِلْتُهُ فِي الْنَايَةِ وَفِي عِلْمَ أَيْمًا لَمْ يَكْسِ الرَّبِ بَلِ الْأَطْأَةِ . عَيْنِ وَاضْعَجْمَ كَامَمَ آبَانِهِ وَمَاتَ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلْحَادِيةِ وَالْأَرْسِينَ مِنْ مَلْكِهِ ٢٠٠٥ وَدُفِنَ فِي مَثْبُرَتِهِ ٱلْتَي خَرَهَا لَهُ فِي مَدِيّةِ دَاوْدَ قَأْضَجُنُو أَ فِي سَرِيرَ كَانَ تَمْلُوا أَطْيَابًا وَأَصْنَافًا عَطِرةً يَحَسَبِ صَنْمَةِ أَلْعَظّادِينَ وَعَلُوا لَهُ مِ مِنْةً عَظِيمةً جِدًا

# ألفضل السابع عنكر

يَّهُ وَمَكَ يَشَاطُا أَنِّكُ مَكَاهُ وَاسْتَظْهُرَ عَلَى إِسْرَائِيلَ . يَكْثَارُ وَوَضَعَ جَيْشًا فِي الْجَي جَبِي مُدُونِهُوا الْفُصِّنَةِ وَأَمَّامُ عَلِيْظِينَ فِي أَرْضِ يَبُودَا وَفِي مُدُونَ أَوْا نِيمَ الْقِي أَعَذَهَا لَمَا أَيْهُمْ . هَيْ وَكَانَ الْرَبْعَ عَيْشَاطُا لِإِنَّهُ مَلَكَ فِي طُرُقِ وَاوْدَ أَيهِ الْأَوْلُ وَلَمَّ يُخْسِرِ الْبَلِيمَ هَيْهُ عَلَيْهِ إِنَّ طَلَبَ إِلَّهُ أَيْفِ وَمَنَكَ فِي وَصَالِهُ لَا عَلَى حَسِرِ أَعْال لِمُرَائِسِلَ. هَيْهُ فَأَوْرًا الرَّبُّ اللَّكَ فِي يَدِهِ وَأَدْى جَمِي يَهُووَا هَدَايًا إِلَى يُشَاطَعًا فَكَانَ لَهُ غِنْ وَجَمْدُ عَظِيمٌ . هَيْهُ وَكَانَهُ عَلَيْهُ فِي طُرِقِ الرَبِ وَأَوْلَ أَنْ الْمَا الْمُعَالِقًا يُضَافَاطُ فِي جَلَعَةِ يَهُوذَا وَأُورَضَلِيمَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ أَمَامَ ٱلدَّارِ ٱلْجَدِيدَةِ عِيجَةٍ وَقَالَ أيُّ الرَّبُّ إِلَهُ آبَاتِنَا أَلَسْتَ أَنْتَ الإِلَّهَ فِي النَّهَا وَأَنْ ٱلْمُشَلِّطَ عَلَى جِيمِ تَمَالِك الْأُمْم وَفِي بَلِكَ ٱلْلَانُ وَٱلْمَيْرُوتُ فَلا أَحَدُ يَئِتُ أَمْلَكَ . عِنْ الْسَنَ آنَتَ إِلَيَا أَلْدِي ظُرَّدَتُ سُكَانَ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضِ مِنْ وَجْهِ شَفْيكَ إِسْرَائِيلَ وَأَعْطِبْهَا لِلْسَلِ إِزْهِيمَ خَلِكَ إِلَى ٱلْأَمْدِ عِنْ فَمَ صَحُّوا فِيهَا وَبَنِّوا لَكَ فِيهَا مَقْدِمًا لِأَبِّكَ قَالِمُينَ عِنْ إِذَا زَلَ بَا شَرُّ مِنْ سَيْفِ أَوْ ضَنَّاهَ أَو وَبَّاهِ أَوْجُومَ وَوَقَفْنَا أَمَّامُ هَذَا ٱلْيَّمِن وَأَمْلَكَ لِأَنَّ أَتَلَكَ فِي هَذَا ٱلَّيْتِ وَصَرَحْنَا إِلَّكَ فِي صَنْكُنَا فَأَنْتَ تَسْتَقِيلُ وَتُخَلَّسُ. عِيْنِيْ وَأَلَانَ فَهُوْلُا ۚ بُو عَنُونَ وَالْوَآيِيْونَ وَأَهْلَ جَبَلِ سِمِيرَ ٱلَّذِينَ لَمْ تَمْعُ إِسْرَائِيلَ يُرْونَ عَلَيْهِمْ حِينَ عَبِيْهِمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ فَعَادُوا عَنْهُمْ وَلَمْ لَيبِدُوهُمْ عَلَيْهِمْ هَا إِنَّهُمْ يُكَافِنُونَنَا بِإِنْتِلِهِمْ لِطَرْدِنَا مِنْ مِيرَائِكَ ٱلَّذِي وَرَّكْتُنَا إِيَّاهُ. ﴿ إِلَّهُمْ أَلَا تَشْغِي عَلَيْهِمْ إِذْ لَا فُوَّةً لَنَا أَمَامُ هٰذَا ٱلجُمْمُ ٱلْطَلِيمِ ٱلْآتِي عَلَيْكَا وَلَا ثَلَمُ مَاذَا نَصْتُمْ وَإِنَّا عُونْنَا إِلَيْك ، عِيْدِي وَكَانَ جِيم يَهُوذَا وَاقْفِينَ أَمَامَ أَرَّبِ إِلْفَقَالِمِ وَنُسْآنِهِمْ وَأُولادِهِمْ. المان عَمْلُ دُوحُ ٱلرَّبِ عَلَى يَحْزِينِيلَ بْنِ زَكْرِ بَّانِ بَنَايَا بْنِ يَمِينِيلَ بْنِ مَثْنَا ٱللّه وي مِنْ بَنِي آسَافَ فِي وَسْطِ ٱلْجِمَاعَةِ بِحِيْقٍي فَقَالَ أَصْنُوا بَا يَبُوذَا كُلُّكُمْ وَيَا سُكَّانَ أُورشَلِيمَ وَأَنْتَ أَيَّا اللَّكَ عِضَافَاط مُكَدًّا قَالَ الرُّبُّ لَكُمْ لَا تَعْتَفُوا وَلَا تَشْفُوا أَمَّا مَذَا اللَّيْم عَبَّةِ صِيصَ نَعْدِدُونَهُمْ فِي أَقْتَى الْوَادِي جَهْ صَعْرَا الدُّونِيلَ . ١٢٦ لُسْ عَلَكُمْ أَنْ كَنَاوَيُوا وَإِنَّا قَتُوا وَأَنْتُوا وَأَنْظُرُوا خَلَاصَ ٱلرَّبِّ مَمَّكُمْ يَا يَهُوهَا وَأُورَشَلِيمُ لَاتَحَالُوا وَلَا تَفْشَلُوا غَذَا ٱخْرُجُوا فِي وُجُوهِمْ وَٱلرَّبِّ مَمْكُمْ . ﴿ لِلَّهِ كَا تُوسُلُوا لِمُجْهِ إِلَى ٱلأَدْضِ وَمَرَّ جَمِيمُ يَهُوذَا وَسُكَانُ أُورَشَلِمَ قُلَّامَ ٱلرُّبَ سَاجِدِينَ لِرَّبَ عَلَيْمَ وَوَقَتَ ٱللَّاوِيُّونَ مِنْ بَنِي ٱلْقَهَاتِينَ وَمِنْ بَنِي ٱلْفُورَحِينَ لِلْسَجُوا ٱلرُّبُ إِلْهَ إِسْرَائِدَا رَصَوْت عَظِيم جِدًّا وَ يَعَيُّهُمْ أَمُّ مُرُّوا فِي الصَّاحِ وَخَرْجُوا إِلَى يَرَبُّحِ تَعُوعَ وَعَندُ غُرُوجِهمْ وقف وُشَافَاها وَقَالَ أَصْنُوا إِلَيَّ يَا يَهُوذَا وَيَا سُكَّانَ أُورَشَلِيمَ . آمِنُوا بِأَلْبَ إِلْمَكُمْ فَتَأْمَنُوا . آمُوا بأنياكَ تُخْلِموا. ﷺ وَأَسْتَشَارَ ٱلشُّبُ وَأَقَامَ مُنَيْنَ لِرُّبُ وُسَتَجِينَ لِهَا، قُدْسِهِ يَقُولُونَ وَهُمْ خَارِجُونَ أَمَامَ ٱلْتُتَجَرِّدِينَ ٱعْتَرَهُوا لِلرَّبِّ لِأَنَّ رَفْتَهُ إِلَى ٱلْأَنَّد . عَيْنَةٌ وَلَمَّا أَخَذُوا فِي ٱلتَّسَيحِ وَالْحَدُدِ أَقَامَ ٱلرَّبُّ كَيْنَاعَلَى بَنِي عَوْنَ وَٱلْوَابِينَ وَلَعْلِ جَلَ سعِرَ ٱلَّذِينَ جَآوا عَلَى يَهُوذَا فَأَنْهَزَمُوا عِنْكِي وَقَامَ بُنُو عَفُونٌ وَٱلْوَآيُونَ عَلَى سُكَّانَ جَبِلَ سِمِيرَ لِلْسِلُوهُمْ وَيُهِلِكُوهُمْ ، وَلَمْ قَرْغُوا مِنْ سُكَّانِ سِمِرَ تَسَاعَدُوا بَعْهُمْ عَلَى إِهْلَاكِ بَهْمُن ۗ ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّهُ إِنَّانَ لَمَّا وَقُدْ يَبُوذًا إِلَى ٱلَّهِ بِيئَةٍ جِنَّةً ٱلْهِرِّئَةِ أَنَّهُمْ مَلَلُواْ نْحُوَ ٱلْجَمْهُودِ فَإِذَا هُمْ جُنْتُ صَرْعَى عَلَى ٱلأَذْضَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ نَاجٍ . ﴿ وَإِنْ فَأَقَلَ يُضَافَاطُ وَشَمْهُ لِأَخْذِ غَنَا يُعِيمُ فَوَجَدُوا يَيْتُهُمْ أَمُوا لَا كَثِيرَةً بَيْنَ ٱلْجَنْبُ وَأَمْتَهُ تَمْنَةً فَاسْتَلُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ فَكَانَتْ أَكْثَرَ عِنَّا أَمْكُتُهُمْ خَلَّهُ وَبَعُوا كَلاثَةَ أَيَّام عَجْسُونَ ٱلْنَسِيةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ كَثِيرَةً . ﴿ إِلَيْهِ وَفِي ٱلْبُومِ ٱلرَّامِ أَجْمَعُوا فِي وَادِي ٱلْبَرَّكَةِ لِأَنَّمْ هُنَاكَ بَادَكُوا ٱلرَّبُّ فَمِنْ ثُمُّ دُعِيَ ذَلِكَ ٱلْسَكَانُ وَآدِيَ ٱلْمَرْتَةِ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ. ﴿ الْمُعَالَ رَجُوا كُلُّ رَبُلِ مِنْ يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمِ وَيُوشَافَاطُ فِي مُقَدِّمَتِهِمْ عَالِدِينَ إِلَى أُورَشَلِيمَ الْمَرَ وَاللَّهُ الرَّبُّ فَرْحَهُمْ فِي أَعْدَايُهِمْ وَلِيلًا وَدَعَلُوا أُورَشَلِمَ بِالسِيدَانِ وَٱلْحِتَادَاتِ والْأَوْاقِ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ . ﴿ يَهِ لِلَّهِ فَعَلْ رُعْبُ ٱللَّهِ عَلَى جَمِيعٍ مَمَالِكِ ٱلْأَوْضِ لَمَّا تَعِينُوا بأنَّ الرُّبُّ حَادَبَ أَعْدَاتُهُ إِسْرَائِلَ عِينِهِمْ وَٱسْتَرَاحَتْ تَمَكَّمُهُ مُوصَّافَاطَ لِأَنَّ إِلَيْهُ أَرَاحَهُ مِنْ كُلِّ جِهَ . وَهِلَا إِوْمَلَكَ لِمِشْافَاطُ عَلَى يَهُوذَا وَكَانَ ٱبْنَ خَس وَلَلا يُونَسَفَ حِينَ مَلَكَ وَمَلَكُ بِأُورَشَلِيمَ خَسًا وَعِشْرِينَ سَنَتْ . وَالنَّمُ أَيِّهِ عَزُوبَهُ بِلْتُ شِغْيَ . وَ اللهِ وَسَارَ فِي ظُرُقِ أَبِيهِ كَمَا وَأَمْ تَهِدُ عَنْهَا وَمَنَعَ مَا هُوَ قَوِيمٌ فِي عَنِي الرَّبْ. عِنْ وَأَمَّا ٱلْمُشَادِفَ فَلَمْ تُرَّلُ وَلَّمْ يَكُن ٱلثُّبُ قَدْ وَجُوا فَلُوبَهُمْ لِإِلَّهِ آ بَالْهُمْ . وَيَتِي وَبَيْتُ أَغَادِ يُشَاقِطُ الْأُولَ وَالْأَخِرَةِ مَكُنُوبَةٌ فِي كَلام يَاهُو لَن حَالِيَ ٱلَّذِي دَوَّتُهُ فِي سِفْرِ مُلُولَٰدٍ إِسْرَائِيلَ . عِنْ ﴿ وَبَسْدَ هَٰذَا صَافَقَ لِمِشَافَاطا مَكَ يَهُوذَا إلانتكارُ فَقَالَ أَخْرُجُ وَأَكُونُ رُوحَ كَذِبِ فِي أَفْوَاهِ جِمِعِ أَنْهَاإِنَّهُ . فَقَالَ إِنَّكَ تُنْوِي وَتَقْتُدِرُ فَاغْرُجُ وَأَصْنَمُ هَكُذَا. يُجَيِّجُ وَالْآنَ فَقَدْ جَمَلَ ٱلرُّبُّ رُوحَ كَذِب فِي أَفْوَاهِ أَنْهِ إِنَّكَ هُوْلَا وَالْرَبُّ تَكُلُّمَ عَلَيْكَ بِالنُّمْ . ﴿ وَلَهُمْ مِدْفِياً إِنْ كُنْفَ وَلَعْمَ مِعِنا عَلَى لَهِ وَقَالَ مِن أَيْ مَرْ مِن عَبَرَ رَوْحُ ٱلْبِ مِنِي لِيُكَلِّمَكَ . عَلَا فَقَالَ مِينَ ا سَتُنظُرُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ ٱلَّذِي تَدْخُلُ فِيهِ غَذَمًا ضِنْ غَدَع لِنَفْتِي . بِهِ إِنْ فَقَالَ مَكْ إِسْرَائِيلَ خُذُوا مِيمًا وَسَلِمُوهُ إِنْ آمُونَ رَئِيسِ الْدِينةِ وَيُولَّشُ أَبْنِ ٱلْمُكِ يَرَاجِعُ وَفَرْلُوا كَذَا أَمْرَ ٱلْمِكْ صَنُوا هَذَا فِي ٱلسِّحْنِ وَقُونُوهُ خُبْرٌ ٱلسِّيقِ وَمَا ٱلسِّيقِ إِلَى أَنْ أَرْجِمَ بِسَلامٍ . عِنْ إِنْ أَنْ عَالَ مِنْ إِنْ وَجَمْتُ بِسَلام فَلَمْ يَتَكُلُّم ٱلرُّبُّ فِي . وقال أَعْمُوا أَيُّ الشُّمُوبُ أَجْمُونَ وَ يَعَيُّهُمْ مُ مَدَمَكِ إِسْرَائِيلَ وَيُشَافِطُ مَكِ يَهُوذَا إِلَى وَامُوتَ حلماد . والما مَن الرائيل الوشافاط أمّا أتكر وأعدَّم إلى الرب وأما أنت فَأَلْسُ لِإِسَكَ . فَتُنكُر مَكُ إِسْرَائِيلَ وَتَعَدَّمًا إِلَى ٱلْحُرْبِ. عَلَيْ وَأَمْرَمَكُ أَوْلَمَ رُوْسَا مَرَاكِهِ قَالِلاً لاَعْمَادِلوا صَنيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّامَاتِ إِسْرَائِيلَ وَحْدَهُ. عَلَيْمَ ظَلَمَّا وأى دُوْسًا ٱلْمُرَكِ فِيصَافَاطَ قَالُوا هُوَ مَكِ إِسْرَائِلَ فَأَنْتُوا عَلَيْهِ لِتَقَاعُوهُ فَصَرَحَ يُوخَافَاها فَأَغَالُهُ ٱلرَّبُّ وَرَدُهُمُ أَفَةُ عَنْهُ. ﴿ لِلَّهِ وَأَنَّا رَأَى رَوْسًا ٱ ٱلْمَراكِ أَنَّهُ لَيْسَ عَك إِسْرَائِلَ وَجُمُوا عَهُ . عَلَيْنَ وَإِنَّ وَجُلازٌعَ فِي مُؤسِهِ غَيْرَ مُعَمَّدٍ فَأَسَابَ مَك إَشْرَا ثِلَ بَيْنَ الدَّرْعِ وَالْوَرِكِ فَتَالَ لِمُدِيهِ الْمُرْكَبَةِ آثَنَ يَدَكَ وَاخْرُخْ بِي مِنَ الْجَيْس وَإِنَّى قَدْ مُرِحْتُ . يَكُونِهِ وَأَشْتَدُ أَلْقِنَالَ فِي ذَلِكَ أَلْيُوم وَمَكِكُ إِسْرَ أَيْلَ وَاقِفُ عَر كَيْهِ مُقَائِلَ أَرَامَ إِلَى ٱلْمُناآ وَمَلَتَ عِنْدَ غُرُوبِ ٱلنَّعْيِ

# ألفضل التاسع عشر

عِيْنِي وَرَجْمَ لِوشَافَاطَ مَلِثَ بَهُودًا إِلَى بَيْنِهِ بِسَلَامٍ فِي أُورَشَلِيمَ عِيْنِهِمْ فَخْرَجَ بِعَالَهُ يَلْهُو بَنْ حَنَانِيَ ٱلزَّآدِي وَقَالَ لِلْمَكِ لِمُشَافَاظُ أَتُفُمْرُ ٱلْأَثِيمَ وَتُحِبُّ مُنْهِنِي ٱلرُّبْ. مُكُنْتَ لِذَلِكَ تُسْتَوْجِبُ ٱلْمُضَامِنُ قِبَلِ ٱلرَّبِ عَيْدٍ أَنْ قَدْ وُجِدَتْ فِيكَ أَمُورُ مَا لَهُ عَنْ أَذَلَتَ أَنْنَالَتِ مِنَ أَلْأَرْضِ وَهَيَّاتَ قَلَبْكَ لِأَثْمَاسِ أَهْدِه عَلَيْهِ وَسَكَنَ يُوشَافَاطُ فِي أُورَشَلِيمَ ثُمُ عَادَ وَمَرْجَ إِلَى ٱلشَّفْ مِنْ بِلْرَسَيْمَ إِلَى جَبَلِ أَفْرَا يُبَرَ وَدَدُهُمْ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَٰهِ آبَائِهِمْ وَيَحْتِينُ وَأَقَامُ تُعْمَاةً فِي ٱلْأَرْضِ فِي جَمِيعٍ مُدُنِ يَهُوذَا ٱلْحُسَنَةِ فِ مَدِينَةٍ فَدِينَةٍ ﴿ يَكُنُّكُمْ وَقَالَ فِلْمُضَاةِ ٱلْظُرُوا مَا أَنْتُمْ فَالِمُونَ فَإِنُّكُمْ لَـنَتْم تَشْمُونَ لَبَشَرَ بَلَ لِلرَّبِ وَهُو مَمْكُمْ فِي أَمْرِ ٱلْتَضَاءَ . ﴿ وَالْآنَ لِتَكُنْ غَالَةُ ٱلرَّبِ عَلَيْكُمْ وَأَخْفُطُوا وَأَغَلُوا لِأَنَّهُ لَاجُورَ عِنْدَ ٱلرَّبِّ إِلْهِنَا وَلَا عُكَابَاةً وُجُوهِ وَلَا أَخْذَ رشوَةٍ . وَيَجِ وَأَمَّامُ مُوضًا فَاطْ أَصِنَا فِي أُورَشَلِيمَ مِنَ ٱللَّهُوبِينَ وَٱلْكَمَّنَـةِ وَمِنْ دُوْسَارَ آبَّاء إِسْرَائِيلَ لِمُشَاَّةُ ٱلرَّبِّ وَلِخُصُومَةِ فَأَقَالُوا فِي أُورَشَلِيمَ . 30% وأَوْسَاهُمْ قَالَ لا هَٰكُفَا تَمْنَالُونَ بَشُوَى الرَّبِّ إِمَّانَةٍ وَبِقُلِبِ سَلِيمٍ ، ﴿ يَكُونُمُ وَايْ خُسُومَةٍ وَفِمَتْ إلكُمْ مِنْ إِخْوَتَكُمْ ٱلنَّاكِينَ فِي مُدْنِهِمْ بَيْنَ دَم وَدَه وَبَيْنَ شَرْعٍ وَوَصِّيَّةٍ وَرَسُومٍ وَأَحْكُمْ فَأَنْذِدُوهُمْ بَأَنَ لَا يَأْتُوا إِلَى ٱلَّتِ فِيكُونَ ٱلْمَضَّىٰ عَلَيْكُمْ وَعَلَى إِخْوَتِكُمْ . هَكُذَا ٱفْتَلُواْ فَلا يَكُونَ عَلَيْكُمْ إِنَّمْ وَيُعَلِينِ وَهِذَا أَمْرِيا ٱلْكَاهِنُ رَئِيسٌ عَلَيْكُمْ فِي جَبِم أَمُود الرّب وَوْبَدُيَا بْنَ إِنْمُبِيلُ رُنِيسٌ عَلَ آلِ يَهُوفا فِي جَيِّ أَمُورِ ٱلْمِدِواللَّوِيُّونَ وُلَاهُ أَمَامُكُمُ فَعَبْدُوا وَآتِكُونَ الرَّبِ مَسْكُمْ إِلَّهِ عِلَى الْعَبْدُوا وَآتِكُونَ الرَّبِ مَسْكُمْ بِأَنْتِي

# ألفضل العشرون

عَيْدٍهِ وَكَانَ بَسَدَ ذَلِكَ أَن أَلَى بَوْ مُواَبَ وَبُو عُمْنَ وَمَهُمَ أَلْاَوْسِيْوَنَ لِمُقَاتَةٍ مُشَافَاطَ. عَيْدٍهِ فَأَنَّى فَوْمُ وَأَشْرُوا لِمُشَافِطًا وَقَالُوا لَهُ قَدْ خَرَجَ طَلِكَ جَبُورُ كَيْرُ مِن غِيرِ الْتَكُو مِن أَدْوَمَ وَهَا هُمْ فِي حَسُّونَ لِمُعَارَ أَلِي هِيَ عَيْنَ جَدَيْ. هِيْجِعَ فَقَاتَ مُشَافِطُ وَأَقْلِلَ مِنْجُودٍ لِلْسِينَ أَلْبُ وَفَادَى بِسُومٍ فِي جَمِيرٍ عِبْوَقًا . هَيْجِيرٍ فَاحْتَمَ يُبُودًا لِينَتِولُوا لِمُنْ اللَّهِ أَتَنَافِوا مِن جَمِيرٍ مُعْنَى بِشُومًا لِمِنْأُولِ ٱلزَّبِ . هَيْجِيرٍ يُبُودًا لِينَبِنُوا لِمُنْ الرَّبِ أَتَنِكُوا مِن جَمِيرٍ مُعْنَى يَبُودًا لِمَالِقُولُ ٱلزَّبِ . هِيْجِيرٍا

أَ مُوْيَا مَهِكَ إِمْرَائِيلَ الَّذِي أَلَنَا فِي الْحَالِمِ \* \$250 وَإِنَّا صَافَةُ لِمَمَلُو مُنْفَ تَعْفَبُ إِلَى تَرْفِيشُ مَسَالِهِ النَّمْنُ فِي عَشَوْنَ جَارٌ \* \$250 فَتَا أَ لِيعَازُ بَنَا وُدُواَ وَامِنْ مَرِينَة عَلَى مُوضَافِطًا قَائِلًا مِنْ أَشِيلُ النَّكَ صَافِقَتَ أَمَوْلِهِ فَإِنْ الرَّبِ قَدْ أَضَدَ أَعَالَكَ. عَانَكُمْرَتِ الشَّمُولُولِ يَتَنِينًا فَعَالِمًا إِلَى تَرْشِينَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِيِ وَٱلْعَثْرُونَ

وَيَعْ وَاصْطَبَعَ فِصَافَاطَ مَمَ آبَاتِهِ وَفَهِرَ مَمَ آبَاتِهِ فِي مَدِينَةِ دَاوُدُ وَمَلَكَ فو رَامُ أَبْكُ مَكَانَهُ . ﴿ يَهِيْ إِذَكَانَ لَهُ إِخْوَةُ مِنْ بَنِي يُوشَاقَاطَ وَهُمْ عَزَدْيَا وَنَحِيثِيلُ وَزُكَرُيا وَعَزْدُيَا وَسِكَانِيلَ وَمَفْطَيَاكُلُ هُولَا وَبُو يُوشَافَاطَ مَكِ إِسْرَائِلَ. يُعِيْجُ وَأَعْطَاهُمْ أَيُوهُمْ عَطَايَا كَنِيرةَ مِنْ فِضَةٍ وَذَهَبِ وَتَحْفِ مَعَ مُدُن مُحْصَنَةٍ فِي يَهُوذَا قَامًا ٱلْمُكُ فَأَعْطَاهُ لُوزَامُ لأَنَّهُ كَانَ ٱلْكِرْ . إِنْ فِي فَلَمَّا أَسْتَوَى يُوزَامُ فِي مُلْكِ أَبِهِ وَتَمَكَّنَ قَتَلَ إِخْوَتُهُ كُلُّهُمْ بِٱلسُّفِ مَمْ جَاعَةِ مِنْ رُوْسَاءَ إِسْرَائِيلَ . ﴿ فَيَكُونَ كُلُّواهُ أَبِّنَ ٱلْمُتَعِنْ وَتَلاثينَ سَنَةَ حِينَ مِكَ وَمَفَ ثَمَانِي سَنِينَ بأُورْشَلِيمَ . ﴿ إِنَّ إِنْ مَارٌ فِي طَرِيقٍ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ عَلَى حَسْبِ مَا مَنْعَ بَيْتُ أَخَابَ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَرَوِّهَا إِلَيْتَهِ أَخَابَ وَصَنَّمَ ٱلشُّرُ فِي عِنْي ٱلرَّبَ . عَنْ الْجُلِي فَلْمُ يَشَا ٱلرَّبُ أَنْ يُبِيدَ بَيْتَ ذَاوْدَ مِنْ أَجُلِ ٱلْمَهِدِ ٱلَّذِي بَعْ لِدَاوْدَ كَمَا كَانَ قَدْ قَالَ لَهُ إِنَّهُ لِمُطِيهِ سِرَاجًا لَهُ وَلَيْهِ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ . عَيْنَ وَفِ أَيَّامِ مَرْجَ ٱلأُدُومِيُونَ مِنْ تَحْتِ أَيْدِي يَبُودُا وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ مَلِكًا . عَنَيْزَ فَعَرَامُ مَمّ رؤساية وَجِيمِ مِرَاكِ وَمَهُ فَيَلَا وَمَرَبَ ٱلْأَدُومِينَ ٱلْحِيلِينَ بِهِ وَرُوْسَا ۗ ٱلْمَرَاكِ . كَيْنَا وَلَا يَوَالُ ٱلْأَدُومِيُونَ خَارِجِينَ مِنْ تُحْتِ أَيْدِي يَهُوذَا إِلَى يَوْمَنَا هٰذَا. وَف ذَٰ لِكَ الْوَقْتِ خَرَجَتْ لِبَنَّةُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ لِأَنَّهُ رَكَ ٱلرَّبِّ إِلَٰهَ ٱ إَيْهِ. ﴿ وَهُوَ أَيْضًا أَفَام مَشَادِفَ فِي جِبَالِ يَهُوذَا وَهُلَ سُكَانَ أُورَشَلِيمَ عَلَى ٱلْخُهُودِ وَأَغْرَى يَهُوذَا. كَلُّكُمْ فَوْدَدَّتْ إِلَيْهِ كَتَابَةٌ مِنْ إِيلَيَّا ٱلَّتِيَّ قَائِلًا هَكُمْنَا قَالَ ٱلزُّبِّ إِلَهُ دَاوْدَ أَبِيكَ لِأَجُلِ أَنْكَ لَمْ نَسِرُ فِي مُلْرَق يُوضَافَاطَ أَبِيكَ وَفِي طُرْق آسَا مَلْكِ يَبُوذَا ﴿ اللَّهُ يَلْ سَكْتُتَ فِي مَرْسَ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ وَحَلْتَ يَهُوذَا وَسُكَّانَ أُورَشَلِيمَ عَلَى أَنْ يَكْفِرُوا كَمَا غَيرَ بِيْتُ أَخَالَبَ وَقَتْلَتَ أَيْمِنَا إِخْوَتُكَ آلَ أَبِيكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ خَيْرٌ مِنْكَ £ £ فَمَا لْهُوَذَا ٱلرَّبُّ يَشْرِبُ شَمَّتِكَ صَرَّبَةً عَظِيْمَةً مَمَّ يَفِيكَ وَأَذْوَاجِكَ وَجِمِيمٍ مُفتَتَاك عَنْهُ وَمِنْرِبُكَ أَنْتَ بِأَمْرَاضَ كَثِيرَةِ بَرَضَ فِي أَمْمَالِكَ حَتَّى تَشَافُطُ أَمْمَالُكَ بِسَبِ الْمَرْضِ يَوْمَا فَيُومًا وَ عِنْ إِنْ وَأَقَادَ الرَّبُ عَلَى يُورَامَ دُوحَ الْعَلْسَطِينَينَ وَالْمَرَبِ أَلَّذِينَ بِغُرْبِ ٱلْكُوسَينَ عِنْ اللَّهِ فَصَعدُوا إِلَى يَهُوذَا وَٱفْتَكُوهَا وَأَنْتَهُوا كُلُّ مَا وُجدَ مِنَّ ٱلْمَالَ فِي بَيْتِ ٱلْمِكِ وَسَبُوا يَنِيهِ وَنَاآهُ ظَلْمَ يَثِينَ لَهُ أَبْنُ إِلَّا فِلْآعَادُ أَضْفَرُ يَنِيهِ . وَبَعْدَ هٰذَا كُلِّهِ صَرَبُهُ الرُّبُّ فِي أَمْمَانُهِ بِذَادَ عُمَّالَ عِنْهُ فَكَانَ عِزْمًا فَوْمًا مَعَ مُرُودِ ٱلزَّمَنِ أَنَّهُ بَعْدًا نَفِضًا وَسَغَيْنِ خَرَجَتْ أَمْكَاوُهُ بِسَبِ مَرْضِهِ فَلَتَ بِأَدْوَاه خَيِنْةٍ. وَلَمْ يَسْمُلُ لَهُ شَمْهُ خَرِيقَةً مِنْلَ مَرِيقَةٍ آلِآيُهِ. ﴿ وَكَانَ أَنْنَ أَنْتَيْن وَ ٱلْإِيْنَ سَنَةٌ حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ بِأُورَشَلِيمَ ثَلَيْ سَنِنَ وَذَهَبَ غَيْرَ مَأْسُوفٍ عَلَيْهِ وَدَفُنُوهُ فِ مَدِينَةِ دَاوُدَ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي مَقَامِ ٱلْلُوك

#### ألفصل القاني والعشرون

عَنِيعَ فَأَمَّمُ سُكُونُ الْوَقَلِيمُ أَحَرِيا آبَهُ الْأَصْرَ مَلِكَا مَكَانُ لِأَنْ الْفُرْ اَ اَلَّذِينَ جَالُوا مَعْ الْمَرِبِ إِلَى الْحُلُو تَقُولُ بَهِمَ الْكِيَارِ فَقَكَ أَعْزَيَا بَنْ يُودَامَ مَلِكِ يَهُودًا . عَنَى الْمَرْ الْإِنْ الْتَعْنِي وَعِثْرِينَ مَنَةً حِينَ مَكَى مَنْكَ وَمَلَكَ مَنْكَ وَاحِدَةً بِلُودُ شَلِمَ وَاسْمُ أَنْهِ عَلَى بِلْنَا أَمْهُ كَالَتَ تَعِيمُ فَلَيْ بِينِي الْمَلْبَ لِلْأَنْ أَمْهُ كَالَتَ تَعِيمُ فَلَى بِينِي الْمَلْبَ لِلْأَنْ أَمْهُ كَالْتَ تَعِيمُ فَلَيْ بِينِي الْمُلْبِي فَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَي عَنِي الْوَابِ كَيْتِ أَطْلَ لِلْمُ اللّهُ وَلَيْ مَلْمَ اللّهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاكِهِ وَهُو مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عُوامَ عَنَيْ فَرَجَ لِنَمَاجَ فِي يَرْدَبِ لَ مِنَ أَغِرَاجِ أَلِي أَسَاهُوهُ هَا فِي وَالُونَ عِنْدَ مُعْوَا مَعْوَا مَعْوَ عَلَوْدَ الْمُودَ هَا فَي أَمْلُ فِي مُعْوَلِهِ مَنَ أَمْلُ فِي مُعْوَلِهِ مَنَ أَمْلُ فِي مُوامِعِ عَنْدُو فَلَانَ هَلَاكُ أَمْرًا مِنْ فَيْلِ الْحَوْقِيْنِ فَيْلُ الْمُونِ فَيْلُ الْمُؤَالِقُ أَمْرًا مِنْ فَيْلِ الْحَوْقِيْنِ فِي مُومِعِ مَعْوَلَمَ مِنَ أَمْلُلُ مَا مَا فَعَلَى اللّهِ مُنْفَعِي عَلَى بَنِتِ أَمْلُ وَجَدُ وَوْمَا آ يَوْفَا وَنَهُو فَا فَيْ فِي مَنْ اللّهِ فَي اللّهُ وَمُنْفَى اللّهِ مُنْفَعِلُ اللّهِ مُنْفَالًا اللّهِ مَنْفَا اللّهُ وَمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ألفَصُلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِثْرُونَ

يحتج وَلَّا كَانْتِ ٱلسَّنة ٱلسَّاجِنة تَشَدَّدُ لِو يَاداعُ وَأَخَذَ رُوساءَ ٱلِمَّاتِ عَرَدُ إِلَ بْنَ مَوْحَامَ وَإِسْمِيلَ بْنَ يُعْطَانَانَ وَعَرَدْيَا بْنَ عُوبِيدَ وَمَعَسَيَا بْنَ عَدَامًا وَأَلِيشَافَاطَ بْنَ زُكُويَ مَمَّهُ بَهْدٍ. عَنْ عَالُوا فِي يَهُوذَا وَجَمُوا اللَّاوَيِّينَ مِنْ جِمِعٍ مُدُّن يَهُوذَا وَرُوْسَاءَ آبَاد إِلْرَائِلَ وَجَأْوَوا إِلَى أُورَشَلِيمَ . عَنْ إِلَيْ فَيَثَّتِ ٱلْجَاعَةُ كَلُّمَا عَهْدًا فِي بَيْتِ ٱللهِ مَمّ ٱلْكِ وَقَالَ لَمْم يُويَادَاعُ هُوذَا أَنْ ٱلْكِ عِنْ كَا قَالَ الرَّبُّ عَنْ بَني دَاوُد . عِنْ إِهْمَا مَا تَفْمُلُونَهُ ۚ ٱلثُّلْثُ مِنْكُمْ أَنْتُمْ ٱلدَّا خِلِينَ فِي ٱلسَّنْتِ مِنَ ٱلْكُونَتُ وَٱللَّاوِ مِنَ مُكُونَ بُوَّابِينَ عَلَى ٱلْأَعْتَابِ ﴿ يَكِيْجُ وَالثَّلْ عِنْدَ بَيْتِ ٱلْلِكِ وَٱلثَّلْ عِنْدَ بَابِ الْأَسَاس وَعِيهُ الشُّمُونِي أَذُوْر بَيْتِ ٱلرُّبِّ . ٢٠ وَلَكِنْ لَا يَدْخُلْ بَيْتَ ٱلرُّبِّ غَيْر ٱلْكَفَّيَّةِ وَٱلْمَيْنَ يَخَدْمُونَ مِنَ ٱللَّاوِ بَينَ هُمْ يَدْخُلُونَ لِأَنَّهُمْ مُقَدَّسُونَ وَسَائِرُ ٱلشُّمْبِ يَتَوَلَّوْنَ حراسة ألرَّب . ويعير ويُحيط اللَّاويون باللَّكِ مِن حوله كُلُّ وَاحِد سِلَامُهُ بِيدِهِ فَنْ دَخَلَ ٱلْيُتَ ظَلْمُتَ لَ وَكُونُوا مَمَ ٱلْمِكِ فِي دُخُولِهِ وَخروجهِ . وي فَمَلَ ٱللَّاوِيونَ وَكُلُّ يَهُوذَا كَعَبِيمِ مَا أَمْرَهُمْ يُويَادَاءُ ٱلْكَاهِنْ وَأَخَذُوا كُلُّ مِنْهِمْ رَجَالَهُ ٱلدَّاخاينَ في ٱلسُّبْ مَمَ ٱلْحَارَجِينَ فِي ٱلسُّبْتِ لِأَنَّ عُمَادَاعَ ٱلْكَاهِنَ لَمْ يَصْرِفِ ٱلْقِرَقَ . عِيمَةَ وَدَهَمَ يُويَادَاعُ ٱلْكَاهِنُ إِلَى دُوْسَاءَ ٱلِنَاتِ الرِّماحَ وَٱلْجَانَ وَٱلْأَوْسَ ٱلِّتِي إِلْمَاكِ دَاوُدَ ٱلْق فِي بَيْتِ أَفْدِ كُلُنِينَ وَأَقَامَ جَمِعَ الشُّعْبِ كُلُّ وَاحِدِ سِلَاحُهُ بِيَدُو مِنْ جَانِبِ أَنْيَتُ ٱلْأَيْنِ إِلَى جَانِيهِ ٱلْأَيْسَرِ عِنْدَ ٱلْمَذْيَحِ وَٱلْيَتِ حُولَ ٱلْمِكِ عُمِيلِينَ بِهِ. ﴿ وَأَخْرَجُوا أَبْنَ ٱلْكِ وَوَضُمُوا عَلَيهِ التَّاجَ وَالنَّهَادَةَ وَأَقَامُوهُ مَلَكًا وَسَعَفَ لُو كَادَاعُ وَيَنُوهُ وَقَالُوا يُحْمَا اللَّكُ . عِنْ فَيَمَتْ عَتَلِمَا صَوْضَا الشُّنبِ وَهُمْ يَا كُنُونَ وَيَدْعُونَ الْمَعْلِي فَدَخَلَتْ عَلَى الصَّبِ فِي بَيْتِ الرَّبِ عِنْ إِنْ مَا لَكُ عَلَى مِنْتِرِهِ عِنْدَ ٱلْمُدْخُلِ وَٱلزُّوْسَآةَ وَأَضْحَابُ ٱلْأَبْوَاقِ عِنْدَ ٱلْلِكِ وَجِيعٌ ضَمْبِهِ ٱلْأَرْضِ يَفْرَخُونَ وَيَنْظُونَ فِي ٱلْأَبْوَاقِ وَٱلْمُنْوِنَ بَالَاتِ ٱلْأَلْحَانِ مُصَرِّفِينَ فِي ٱلسَّبِعِ فَرَقَتْ عَلَىا ثِيَابِهَا وَقَالَتْ خِيَانَةُ عَيَانَةُ . كِينَ إِن فَأَغْرَجَ يُو إِذَاعُ ٱلْكَاهِنُ رُوْسَاتُ ٱلْكَاتِ ٱلْمُعْمِنَ عَلَى ٱلْجَيْشِ وَقَالَ لَمْمُ أَخْرُجُوهَا خَادِجَ السُّفُوفِ وَكُلُّ مَنْ يَنْتُهَا ظَلِمْتُلُ بِالسَّيْفِ لِأَنَّ ٱلْكَاهِنَ قَالَ لَا تَقْتُلُوهَا فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ . عِنْ قَالَتُوا عَلَيْهَ ٱلأَنْدِي وَهِي ذَاهِمَهُ عِنْدَ مَدْخُلُ بَابِ ٱلْخَيْلِ إِلَى بَيْتِ ٱلْمِكِ وَقَالُوهَا هُنَاكَ. عِنْكِمْ وَقَالَمَ فُويَادَاعُ عَهْدًا بَيْتُهُ وَبَيْنَ جِيمِ ٱلشَّمْبِ وَٱلْمِكِ عَلَى أَنْ يَكُونُوا شَمًّا لِرُّبٍّ. ١٠٠٤ وَدَخَلَ جَيم ٱلثَّمْ بَيْتَ ٱلْبُلْ وَهَدَمُوهُ وَحَطَّمُوا مَذَائِمَهُ وَقَائِلَةً وَقَالُوا مَثَانَ كَاهِنَ ٱلْهُلِ أَمَامَ ٱلْمَنَائِجِ . عِنْ وَأَمَّامُ فِي إِدَاعُ مُنَاظِرِينَ فِي بَيْتِ ٱلرُّبِ تَعْتَ أَيْدِي ٱلْكَهَنَةِ اللهو ين ٱلَّذِينَ وَزَّعُمْ دَاوُدُ عَلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ لِصِيدُوا عُرَقَاتِ ٱلرَّبِ كَا كُت فِي شَرِيفَ مَا خُلِ إِلَيْهِ وَمَرْتُ أَبَيْتِ أَقَدِ مَنْ إِلَّ مَكُوْبُ فِي مَعَالَةٍ بِعَمْرِ ٱلْمُوكِ. وَمَكَ أَمْمَا

# ألفصل الخامس والعشرون

وَكُنْ أَمْسًا آنِنَ خُس وَعَشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَكَ وَمَلَى بَسْمًا وَعَشْرِينَ سَنَسَةً وأورشليم وَأَسْمُ أَمِّهِ مُوعَدَّانُ مِنْ أُورشَلِيمَ . ٢٠٠ وَصَبَّمَ مَا هُوَ قَوِيمٌ فِي عَنِّي ٱلرُّبِّ وَلَكِنْ لَا بِعَلْبِ سَلِيمٍ . عِيدٍ وَلَا أَسْتَفَ لَهُ ٱلْفُ قَتَلَ عَبِيمَهُ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا ٱلْمِكَ أَلَهُ. وَأَمَا أَبْنَاوُهُمْ فَلَمْ يَقُتُلُمْ مَرْيًا عَلَى مَا كُتِبِ فِي سِنْمِ قَوْرَاةٍ مُوسَى حَيْثُ أَمَرَ ٱلرَّبِّ قَائِلًا لَا تَقُوتُ الْآَلِةَ بَالْنِينَ وَلَا تَقُوتُ الْنُونَ بِالْآلِةَ بَلْ كُلُّ الري بذنب يُوتْ . عِنْ وَجْمَ أَمُسْيَا يَيُوذَا وَرَثَّهُمْ أَيُوتَ آ بَادَ وَرِئاسَاتِ أَلُوفِ وَرِئاسَاتِ مَيْنَ بِي جِمِيع يَهُوذَا وَبَلْيَكِينَ وَأَحْصَاهُمْ مِنْ سِنْ عِشْرِينَ سَنَةً فَا فَوْقُ فَكَافُوا ثَلاثَ مِنْةٍ أَلْفِ مُنْفَيِنَ يَخْرُجُونَ إِلَى ٱلْحُرْبِ وَيَصْلُونَ ٱللَّهِ وَٱلْعِبْبِ . عَلَيْ وَٱسْتَأْجَرُ مِنْ إِسْرَائِيلَ مِنْ أَلْفِ جَبَّادِ بَأْسِ بِسِنَّةٍ فِنْطَادِ مِنَ الْفِشَّةِ ، عَلَيْ غَبَّهُ وَرَجُلُ أَفْ فَائِلا أَيُّا ٱلْمَكُ لَا يَدْعَبْ جَيْشُ إِسْرًا يْسِلْ مَعْكَ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ لَيْسَ مَمَّ إِسْرَايْلِ وَلَا بَني أَفْرَانِيمُ كَافَّةٌ بَهِيْهِ وَإِنْ ذَهَبَ فَنَشَنَّدْتَ يَفِقَالَ قَإِنَّ أَفَهُ يُسْفَطَّكَ فِي وَجْهِ ٱلْسَلَّوْ لِأَنَّ يَثِّهِ قُتُدَةً عَلَى ٱلْإِغَانَةِ وَعَلَى ٱلْإِسْقَاطِ ، ﴿ يَعْلِكُ قَتَالَ أَمْسُيَا لِرَجُلِ ٱللهِ فَمَا أَغْسَلُ بِمنْةِ ٱلْقِنْطَادِ ٱلَّتِي أَعْطَيْنُهَا لِتُرَّاةِ إِسْرَائِيلَ وَقَاجَابِ رَجُلُ ٱللَّهِ إِنَّ لِلرَّبِ أَنْ يُعطيك ٱلْكُرَ مِنْ ذَٰلِكَ كَتِيرًا ﴿ ١٤٤٤ فَفَرَزَ أَمْسًا ٱلْفُزَاةَ ٱلَّذِينَ جَأَاوهُ مِنْ أَفْرَاشِمَ لَمُودُوا إِلَى مَكَانِهِمْ فَأَسْتَشَاطُوا غَضَاعَتَى يَهُوذَا وَرَجَهُوا إِلَى مَكَانِهِمْ وَهُمْ فِي حدَّةَ النَّفَ . والمَّا أَمْمَا عَنْشَدُدُ وَمَرَّجَ بِشَعْبِهِ وَمَعْنَى إِلَّى وَادِي ٱلْلِغِ وَكَسَرَ مِنْ بَنِي سِمِير غَشَرَةَ ٱلْأَفِ . عِنْهِ وَلَمْرَ بَنُّو يُبُوذَا عَشَرَةَ ٱلَّافِ أَحْيَا ۚ وَأَوَّا بِهِمْ وَأَسَ ٱلْمُعْزَةِ وَطَرَحُوهُمْ مِنْ وَأَسِ ٱلمُعْزَةِ فَتَعَطَّمُوا بِأَجْمِيمٌ ، ١١٤ كَأَمَّا بُو ٱلْنَزَادُ ٱلَّذِينَ وَتَهُمُ أَمَمْيَا لِكُي لَا يَسِيرُوا مَمَهُ إِلَى ٱلْيَتَالِ فَتَمْرُقُوا فِي مُعْدُونِيُّوذَا مِنَ ٱلمُّارِةِ إِلَى بَيْتَ خُورُونَ وَقَتْلُوا كَلَاقًا آلافِ رَجُلُ وَأَخَذُوا غَتَائِم كَتِيرَةً • عِلَيْهِ وَكَانَ بَهْدَ أَنْ رَجِّعَ أَمَسْيَا مِنْ قَتْلِ ٱلْأَدُوسِينَ أَنَّهُ جَاءً بَا لَمَةٍ بَنِي سَعِيرٌ وَأَقَامَهَا آلَمَةً لَهُ وَتَعَدّ أَمَامَهَا وَفَيْرَ لَمَا ، عِنْ فَعَنِ الرَّبُّ عَلَى أَمْمَا فَأُرْسَلَ إِلَيْهِ تَبِأُ فَثَالَ لَهُ لِلَا الْبَنِّتَ آلَمَة الشُّعْبِ أَلِينَ لَمْ كُنِهُ شَعْبَهَا مِنْ يَدِكَ . ﴿ لَكُنَّا إِلَيْهِا هُوَ يَكُمُّ مُمَّهُ كَالَ لَهُ أَلَمْكَ جُعلتَ مِنْ مُسْتَصَادِي ٱلْمِكِ كُفُّ لِأَلا تُعْتَلَ ، فَكُفُ النِّي وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اقَدْ قَدْ أَجْمَ عَل عَلاكِكَ لِأَنْكَ فَلَتَ هُذَا وَلَّمْ نَتُمْ لِإِنْذَادِي . عَلَيْ يُمُّ عَقْدَ أَمَسْكَا مَكْ يَبُوذَا مَشُورَةً وَبَعْتَ إِلَى يُواتَنَ بْنِيلُواتَعَاذَ بْنِ يَاهُومَكِ إِسْرَائِلَ فَالْلَاهِلْمُ تَرَانى مُوالِعةً. كالله فَبْتَ يُوآشُ مَكِ المِرَاشِ لَ إِلَى أَمْسًا مَلِكِ يَهُوذَا فَإِيلًا إِنَّ ٱلْمُوسَعِ ٱلَّذِي لْجِبْنَانَ أَدْسَلَ إِلَى ٱلْأَدْرِ ٱلَّذِي لِجَبَّانَ وَقَالَ زَوْجِ ٱلْبَتَكَ لِأَيْنِي غَبَازَتْ وَحْسُ ٱلعَمْرَآء أَلَّى بِلِنَانَ وَوَيِلْتِ ٱلْمَوْحَ . ١٩٢٥ قَدْ قُلْتَ إِنَّكَ قَدْ مَرَ بِّنَ أَدُومَ فَعَلَمَ بِكَ ظَلِكَ الإُنْجُفَ اد فَالْآنَ تَلَبُ فِي بَيْنِكَ فَلِمَاذَا تَنْرَضْ لِشْرٌ فَنَسْفُطُ أَنْ وَيَهُوذَا مَلك . يَ إِلَّهُ مَا يَهُمْ أَمْمًا لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ أَهُو لِيسْلِمَهُمْ إِلَى بِدِ لِأَنَّهُمُ أَ بَعَوا آلَمَ أَدُومَ . عِنْ إِلَى فَصَعِدَ لُو آشُ مَكُ إِسْرَائِيلَ وَرَّ أَهُ يَا مُوَاجَعةً هُو وَأَمْصَيَامَك يَهُوذَا فِي بَيْتَ شَمْنَ أَلَى لِيَوْدًا عِنْهِ فَأَنْكُمَرَتْ يَبُوذًا مِنْ وَجِهِ إِمْرَائِكَ وَهَرَتُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَيْدٍ . وَإِنَّا أَمُمْ مَا أَمُمْ مَا مَكُ يَهُوذَا أَنْ يُوآشَ بْنِ يُوآخَازُ فَتَبْضَ عَلْب يُواتَنُ مَكُ إِسْرًا يُولَ فِي بَيْتَ تَعْمَى وَأَتى بِهِ إِلَى أُودَ شَلِيمٍ . وَهَدَمَ سُودَ أُودَ شَلِيمَ مِنْ بَابِ أَفْرَائِيمَ إِلَى بَابِ ٱلزَّاوِيَةِ عَلَى أَرْبَعِ مِنْةِ ذِرَامِ ١١٦ وَأَخَذَ جَمِمَ ٱلتَّف وَٱلْمِشَةِ وَجِمِ ٱلْآنِيةِ أَلِي وُجِدَتْ فِي بَيْتِ ٱللهِ عِنْدَ عُويِدَ أَدُومَ وَخَرَانِ بَيْتِ ٱلْكِ وَالرُّهُنَاةُ وَرَّجَعَ إِلَى السَّائِرَةِ . عِنْ وَعَاشَ أَمَصْيَا بْنُ يُوكَشَّ مَكِ يُهُوذَا مِنْ بَعْدِ أَنْ مَلَتَ يُوكُنُ إِنْ يُوكَاخَاذَ مَكُ إِسْرَائِيلَ خَسْ عَفْرَةَ سَنَةً . 200 وَبَعْدُ أَخَيَادِ أَمَعْنَا الْأُولَىٰ وَٱلْأَخِيرَةِ مُكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ مُلُوكِ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلَ . ١١٦٤ وَكَانَ مُنذُ مَالَ

مُوسَى بِغَنِ وَتَرَثُمُ كَا رَبَّمَ وَاوْدُ. ﷺ وَأَعْمَ الْبَوَّا بِينَ عَلَى الْوَابِ بَيْنِ الرَّبِ لِلْلَا يَسْخَلُهُ عَبِى مِنْ اَيْ نِي وَكَانَ . ﷺ وَاحْدَ وَوْسَاتَهُ الْبَاتِ وَالْسَلَمَاتُ وَالْسَلَمَانِ عَلَى الشَّبِ وَكُلُ شَسْبِ الْأَرْضِ وَالْوَلَ الْمِلْيِينَ مِنْ بَيْنِ الرَّبِ وَالْوَامِنَ البَابِ الْأَمْنِ إِلَى بَيْنِ الْمِينِ وَأَجْلُسُوا الْمِينَ عَلَى عَرْضِ الْمُلْكِينَ فِي اللّهِ عَلَيْكُ وَ وَرَحْ جَعِيمُ شَسْبِ الْأَرْضِ وَوَرَّتِ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَةُ ، فَأَمَّا عَلَى اعْتَارِهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْ

# ألفصل الرابغ والعشرون

كِنْ وَكَانَ يُوآشُ أَبْنَ سَبْمِ سِنِينَ حِبْنَ مَلَكَ وَمَلْكَ أَزْمِينَ سَنَةً بِأُورَشَلِيمَ. وأشمُ أُمِّهِ صِبْيَةُ مِنْ بِلْرَسَبَ . ﴿ يَهِ الْمُواتِنُ مَا هُوَ مَوِيمٌ فِي عَيْنِي ٱلرَّبِ كُلِّ أَيَّامٍ يُويَادَاعَ ٱلْكَاهِنِ . بَرِيْتِ وَأَغْذَ لَهُ يُويَادَاعُ أَمْراً يَنِ وَوَلَدَ بَيِنَ وَبَالَتِ ، عَيْجَ وَكَانَ بَلْتَ ذَلِكَ أَنْ عَزَمَ لِوْآشُ عَلَى تَجْدِيدِ بَيْتِ ٱلرَّبِ ﴿ يَكُمْ فَهَمَ ٱلْكُمْنَةُ وَٱللَّاوِينَ وَقَالَ لَمْمُ ٱلْمُرْجُوا إِلَى مَدَنَ يَهُوذَا وَأَجْمُوا فِشَّةً مِنْ جِمِيمٍ إِسْرَائِيلَ لِمَرَّةِ بَيْتِ إِلْهِكُمْ سَنَّةً فَسَنَّةً وَعَلُوا أَنْتُمُ ٱلْأَمْرَ وَظُمْ يُجَلِلُ ٱللَّاوِيُّونَ ﴿ كِينِهِ فَأَسْتَذَعَى ٱلْمُكُ ثُومَادَاعَ ٱلرَّ مُسَ وَقَالَ لَهُ لِمَ كُمْ تَطَلُّكِ مِنَ ٱللَّاوِيِّينَ أَنْ يَأْخَذُوا مِنْ يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمِ مَا رَسَّعُهُ مُوسَى عَبْدُ ٱلرَّبَ عَلَى جَمَاعَةِ إِسْرَائِلَ لِأَجْلِ عِبَّاءَ ٱلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَظَيا ٱلْأَيْمَةَ وَثِينِهَا قَدْ هَدَمُوا بَيْتَ أَفَهُ وَبَذَلُوا بَجِيعَ أَقْدَاسِ بَيْتِ ٱلرَّبِ لِلْبَلِيمِ . عَنْ وَأَمَرُ ٱلْمِكَ فَسَلُوا صْنْدُوقا وَوَصَّمُوهُ عِنْدَ بَابِ بَيْتِ ٱلرَّبِ خَادِجًا كِنْكُ وَتَأْدُوا فِي يَهُودُا وَأُورَشَلِيمَ بَأَنْ يُؤَتَّى إِلَى ٱلرَّبِ بِمَا وَتَنِهُ مُوسَى عَبْدُ ٱلْهُو مَلَى إِسْرَائِسِلَ فِي ٱلْمِرْتَةِ ، عِيرَ مَنْ حَ جِيمُ الرُّوْسَاءَ وَجِيمُ الشَّمْبِ وَأَقُوا وَأَلْمُوا فِي المُنْدُوقِ حَتَّى الْمَثَلاَ . عَلَيْ وَكَانَ إِذَا أَحْضَرَ ٱلصُّنْدُوقَ إِلَى دِيوَانِ ٱلْمِكِ عَلَى يَدِ ٱللَّاوَيِّينَ وَرَأُوا أَنَّ ٱلْعَضَّةَ كَثِيرَةُ مَدْخُلُ كَاتِبُ ٱلْمِكِ وَمُعَاوِنُ رَبِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَيَعْرِغُونَ ٱلصَّنْدُوقَ ثُمَّ يَأْخُذُونَهُ وَيَرُدُونَهُ إلى مَكَانِهِ. وَهُكُذَا كَانُوا يَفْتُلُونَ فِرْمَا فَيُومَا حَتَّى جَمْوا مِنَ ٱلْفِضَّةِ شُيًّا حَصِيرًا. عِنْ فَلَمَّمَا ٱلْمِكْ وَيُويَادَاعْ إِلَى ٱلْمَائِمِينَ بِمَـلَ خِدْمَـةِ بَيْتِ ٱلرَّبِّ فَٱسْتَأْمَرُوا ثَمَايِنَ وَتُجَارِينَ لِيرَتُمُوا بَيْتَ ٱلرَّبِ وَإِلَى سُنَاعِ ٱلْحَدِيدِ وَٱلْعَاسِ لِيُرْتِمُوا بَيْتَ ٱلرَّبِ . ١٩٢٠ فَمَسارَ ٱلصَّنَاعُ عَلَهُمْ وَسُدَّتِ ٱلثُّلُمُ فِأَيْدِيهِمْ وَأَعَادُوا نِيْتَ ٱللَّهِ عَلَى رَنْعِهِ وَوَتَّنُوهُ . عَلَيْجٍ وَلَّأَ فَرْغُوا أَحْضَرُوا بَيِّيةً ٱلْعِضْةِ إِلَى أَمَامُ ٱلْمَكِ وَيُو يَاذَاعَ صَمِلَ مِنْهَا آنِيةَ لَيْتِ ٱلرُّبِّ آنَةً المُعِدْمَةِ وَالْإِسْمَادِ وَطَاسَاتِ وَآنِيةَ ذَهَبِ وَفِينَةٍ فَكَانَتْ تُصْعَدُ ٱلْخُرَفَاتُ فِي يَفْتِ ٱلرُّكّ هَا نِمَا كُلَّ أَيَّامٍ يُعَوَادَاعَ . بِحَنْتِينِ وَشَاخَ يُعِوَادَاعُ وَشَبِهَ أَيَّاماً وَمَلتَ وَكَانَ أَبْنَ مِنْ وَكَلا يُنَ سَنة عِينَ مَاتَ ﴿ إِنَّ لِمَا لَهُ مُعَلِّمُ فِي مَدِينَةِ دَاوْدَ مَعَ ٱلْلَّهُ لِهِ لِأَنَّهُ سَغَ خَيْرًا فِي إَسْرَا مِثْلَ وَفِي حَتْى أَفَهُ وَبَيْتِهِ ﴿ يُؤَلِّنُهُ وَمَلْدُ وَفَاتِهِ لِمُ يَادَاعَ أَخْسَلُ دُوْسَا بَهُوذَا وَسَجَدُوا لِلْمَلْكِ مَيْمَ لَمُ ٱلْفِكُ . عَنْهُ فَرَكُوا بَيْتَ الرَّبِ إِلْهِ آ بَلِيم وَعَبَدُوا الْمَشَارُوتَ وَالْأَسْنَامَ فَكَانَ عَمْبُ عَلَى يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ لِأَجْلِ مَعْمِيتِهِمْ هَٰذِهُ . ١١٤ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ أَنْهِا لِيَرْدُوهُمْ إِلَى ٱلرَّبِ وأَسْهَدُوا عَلِيهِمْ فَلَمْ يَسْعُمُوا . عَلَيْ فَشَيلَ رُوحُ ٱللهِ زَكريًّا بْنَ يُويَادَاعَ ٱلْكَاهِنِ فَوَقَتَ أَمَامَ ٱلشُّبِ وَقَالَ لَمْمَ كُذَا قَالَ أَهُمُ إِنَّ تَتَمَدُّونَ وَصَايَا ٱلرَّبّ إِنَّ حَمَّم لَا تُنْفِرُونَ لِأَنْكُمْ زَكُمُ الرَّبِّ فَتَرَكُكُمْ . عَنْ فَقَالُوا عَلَيْهِ وَرَجُوهُ بِالْحَبَارَةِ بأُمْرِ ٱلْمِكِ فِي دَادِ بَيْتِ ٱلرُّبِّ . جَيْنِي وَلَمْ يَذُّكُو لِوَكَنْ ٱلْمِكْ ٱلرُّحْةُ ٱلَّتِي مَنْهَا إليه يُوَاداعُ أَبُوهُ بَلْ قَتَلَ أَبَّهُ فَعَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ يَظُرُ ٱلرُّبُّ وَلِطَالِ . عِنْهُمْ وَكَانَ عِند مَدَارِ ٱلسُّنَةِ أَنْ صَمِدَ عَلَيْهِ جَيْسُ أَرَامَ فَرَخُواعَلَى يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ وَأَهْلَكُوا تجيمَ رؤسّاً؟ الشُّف وأَرْسَلُوا كُلُّ غَنَانِهم إلى ملك دِمَشْقَ . وَكَانَ جَيْسُ أَرَامَ فَدْ جَأَاوا فِي عَدْدِ ظَيِل فَدَفَعَ ٱلرَّبِّ إِلَى أَيدِيهِم جَيْثًا عَظِيًّا جِدًّا لِأَنَّهُمْ زَكُوا ٱلرَّبِّ إِلَه آبَاتُهُمْ وَأَمْضُوا فِي يُوكَشُّ أَحْكَامَ هَوَانِ • بِكِينِينَ وَلَأَ أَصْرَفُوا عَنْهُ وَقَدْ رَّكُوهُ فِي أَمْرَاض كَتبِرَةٍ تْحَالَفَ عَلَيْهِ عَبِيدُهُ مِنْ أَجْلِ دَم بَنِي فِي إِدَاعَ ٱلْكَاهِن وَقَتْلُوهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَلَتَ وَدَفُوهُ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ وَلَكِنْ لَمْ يَدْفُنُوهُ فِي مَقَايِرِ ٱلْمُوكِ. ﴿ ﴿ وَكَانَ مِثَنْ تَحَالَفَ عَلَيْهِ مِنْهُ زَابَلاُ أَنْ يَتْعَلَتَ ٱلمَنْوَنَةِ وَيُوزَالِهُ أَنِنْ يَتَمْرِينَ ٱلْمُوآلِيَّةِ . ﴿ يَكُنَّ أَ

أَمْصَا عَنِ الْمُتِعَالَةَ الرَّبِ أَنْ لِمُقِدَّتُ عَالِمَ مُخَافَسَةً فِي أُورَشَائِمَ فَهَرْبَ إِلَى لَاكِيشَ. فَبَنُوا فِي أَتُرِهِ إِلَى لَاكِيشَ وَتَتَلُوهُ لِمُقالِقَ عِيْبِيْقٍ وَلَمِلَ عَلَى الْمُثَلِّلِ وَنَفِنَ مَعَ آبَائِهِ. فِي مَدِينَةٍ ذَاوُدُ

#### ألفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

كالير وأخذ جيع شعب بيهوذا غراما وهوابن ستعفرة سنة فأقاموه ملكام حسكان أَبِيهِ أَمْصَيَا . عَيَيْنِ وَهُوَ الَّذِي تَنِي أَلِمَتَ وَاسْتَرَدُهَا لِبُلُوذًا بَعْدَمَا أَصْطَيْمَ ٱلمك مَمَ أَ إِلَهِ. عِنْهِ وَكَانَ مُزَّا إِنَّ سِتَّ عَفْرَةَ سَنَـةٌ حِينَ مَكَ وَمَكَ النَّيْنِ وَخَـينَ سَنةً بِأُودَشَلِيمَ ، وأَسْمُ أَنِهِ يَكُلُ إِمِنْ أُودَشَلِيمَ . عَلَيْ وَمَنَعَ مَا هُوَ قَوِيمُ فِي عَنِي أَرَابَ عَلَى حَسَبِ كُلُّ مَا عَلِ أَمْصِيا أَبُوهُ جَيْجٍ وَأَلْقُسَ اللَّهُ فِي أَيَّامِ ذَكَرُ بِالَّذِي كَانَ لَهُ فَهُمُ ف دوى أف وف أيام التساسه للرَّب أَنْجُهُ اللهُ عِنْ وَمَرْجَ وَعَادَب الْفَلْسطينينَ وَهَدَمَ سُورَ جَتَ وَسُورَ يَبْتَةَ وَسُورِ أَشْدُودَ وَيَتَى مُدُنّا فِي أَرْضِ أَشْدُودَ وَقَلْسَطِينَ . كان وأعَانه أفد عَمَ القلسطينيين وعَلَى المرب التيبين بمور بَسْلَ وعَلَى المُونيين. والمن المنونيون مرابة إلى عزامً والمنداعة إلى مدخل بصر لأنَّه تقوى في أَلْفَانِينَ \* كُنِّينِ فَوْ أَوْ أَلْمُ الْجَافِي أُورَ شَلِيمَ عِنْدَ بَابِ ٱلزَّاوِيَّةِ وَهُدَ مَابِ ٱلْوَادِي وَعَدْ ٱلزَّاوِيَةِ وَحَمَّنَهَا . وَيَنْهِجُ وَبَنِي أَبْرَاجًا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَخَرْ آ بَادًا كَثِيرةً إِذْ كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ كَثِيرَةٌ فِي ٱلسَّاحِلِ وَٱلسُّهٰلِ وَحَرَاثُونَ وَكُرَاهُونَ فِي ٱلْجُبَالِ وَفِي ٱلْكُرْمُلِ لِأَنَّهُ كَانَ عُمَّا لِأَمْالُ ٱلْأَرْضِ ﴿ فِينَهِمْ وَكَانَ لِلْزِّيَا خِيشُ مَرْبِ مُمَّرُجُونَ فِيتَالِ شِرْدِمَةً شِرْدِمَة بِحَسْبِ عَدد إحصاكهم عَلَى بد يعيل الْكَاتِ وَمَعْسَا الْوَلَى عَمْنَ مد حَنانا أَحَدِ رُؤْسًا وَ أَلْكِ. عِنْ فَيَ وَحَكَانَ عَدْدُ جِيمِ رُؤْسًا وَ الْآبَادِ مِنْ ذَوَى الْمَاسُ أَلْفَنَ وَسِتُ مِنْةٍ ، كِلِيْلِ وَتَعْتَ أَلِيهِهِمْ جَيْسُ مِنَ ٱلْمُسْكُرُ ثَلَاثُ مِنَّهِ أَلْبُ وَسَيْعَ أَلَاف وَخَّسْ مِنْهُ بِفَاتِلُونَ بِبَلْسِ شَدِيدٍ لِظَاهَرَةِ ٱلْقِكِ عَلَى ٱلْمَدُّةِ. ١٩٦٨ وَجَرَّ لَمْ عُزَّيًا لَمِيمِ ٱلْحَيْشُ نَجَانُ وَرَمَاحًا وَخُوذًا وَدْرُوعًا وَقِسِنًا وَحِبَارَةً مَثَالِعَ. ﴿ وَعَمِلَ فِي و مَنْكُم مَغْمَيْقَاتِ اخْتَرَعَكَ وَجَالُ خُذَاقُ لِتُكُونَ عَلَى ٱلْأَثْرَاجِ وَعَلَى ٱلزَّوَايَا لزني ٱلسَّهَامِ وَالْحَجَارَةِ الْمُطْلِحَةِ وَامْنَدُ أَسْمُهُ إِلَى بَسِيدٍ إِذْ كَانَ لَهُ فَوْزُ عَجِبُ فِي ٱلْمُؤْةِ وَالنَّمُكُن وَ اللَّهِ إِلَّهُ مَا تَنكُنَ طُلَّمَ قَلْهُ الْفَسَادِ وَتَعَدَّى عَلَى الرَّبِّ إِلَى وَدَخَل هَكِّكُلُ ٱلرَّبِ لِيُعْتَرَعَلَى مَذْبَحِ ٱلْبَغُودِ . عَزَلِيم فَدَخَلَ عَزَّدًا ٱلْكَاهِنَ وَرَآهُ وَمَمَهُ غَانُونَ كَامِنا الرُّبِّ ذَوْوَ أَسْ عِنْ عَلَا مُواعَزُّ مَا الْمِكَ وَقَالُوا لَهُ لَيْسَ لَكَ يَاعْزَ مَّا أَنْ تُعْتَر الرُّبّ وَإِنَّا ذَٰلِكَ الْكُنَّةُ بِنِي هُرُونَ ٱلْمُدَّسِينَ الصَّيرِ ، ٱخْرُجْ مِنَ ٱلْمَدْسِ فَقَدْ تَمَدُّتِ وَلِيْسَ لَكَ مِنْ كُولَمَةٍ لَدَى أَلَابِ ٱلْإِلْهِ . عَلَيْهِ فَيْنَ عُزِّيًّا وَكَانَتْ فِي يَدِهِ عِيْرَةٌ يَتَمْتِير وَعِنْدَ خَنْهِ عَلَى ٱلْكُفَّةِ لَمَ ٱلْبَرَصُ فِي جَبَّتِهِ قُدَّامَ ٱلْكَنْتَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَهُو عَل مَذَيْحِ ٱلْجُنُودِ ، ﴿ وَهِنْ إِلَا أَنْفَتَ إِلَيْهِ عَزَوْمَا رَبِيسُ ٱلْكُفَّنَةِ وَسَائِرُ ٱلْكُفَّنَةِ فَإِذَا هُوَ أَيْرَصُ مِنْ جَبَهَتُ وَلَمْ رَعُوا فِي إِخْرَاجِهِ مِنْ هُمَاكَ وَهُو أَيْمًا أَضْطُرُ أَنْ كَفْرُجَ لِأَنْ أَرَّبُ مَرَبُهُ · عِنْ وَيَقَ عُرُّ اللَّهِ أَلْرَصَ إِلَى يَوْمِ وَقَاتِهِ وَسَكَنَ فِي بَيْتِ مُنْفَرِدِ أَرْصَ لِأَنَّهُ أَنْقَطَمَ عَنْ بَيْتِ أَلَّابٍ وَكَانَ أَبُّهُ لُو تَامُ عَلَى بَيْتِ الْلَّذِي يَحْكُمُ لِنَف أَلْأَض . ويَقِينُ أَخَادِ عُزَّا الْأُولَ وَالْأَخِيرَةِ حَجَبًا أَشَا إِنْ آمُومَ النَّيْ . الله وَاصَّلَحْتُمُ عُزِيَّامُ مَ آبَاتِهِ وَمَعَلُوهُ مَ آبَاتُهِ فِي حَمَّلِ الْمُثَرَّةِ آلَتِي فَسَلُوكِ لِأَبَّمَ قالوا إنّه أَرْضُ وَمَكَ ثُولُمْ إِنَّهُ أَنْهُ مَنْ وَمَكَانُ عِنْمُ أَنْهُ مَكَانَهُ

# ألفصل السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

هي كان نجام أبَن خَس وَعِشرِينَ سَنَةً حِينَ مَكَ وَمَكَ سِتَ عَشَرَةَ سَنَةً إِورَشَلِيمَ. وَالْمَ أَنِهِ وَوْفَةً بِكُ صَادُونَ . هي وَهَمَ الْقَرِيمَ فِي عَبِي الرَّبِ كَلِيسٍ مَا صَنَعَ فَرِّنَا الْهُوْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْشَلُ هَبِكُلَ الرَّبِ وَكَانَ الشَّبِ لَا يَأْلُونَ بَسْلُونَ الْفَساد هي وَنَمُو اللَّذِي نَنَى اللَّهِ الْأَنْفَى لِيْتِ الرَّبِ وَنَى كَثِيرًا عَلَى سُورٍ عُولَلَ

المستخدة وَنِي مُدُنَا فِي جَلِي عِبُودًا وَنَنِي فِي الْسِيَاضِ حُسُونًا وَأَوْاجًا . ﴿ وَقَالَ مَكِنَ مَعْوَنَ وَ يَعْلَى النَّهِ مِنْهُ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ مَكُونَ فِي يَعْلَمُ النَّهِ مِنْهُ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَمَعْمَوْ وَالْعَالَمِ وَمَعْمَوْ وَالْعَالَمِ وَمَعْمَوْ وَالْعَلَمْ وَمَعْمَوْ وَالْعَلَمْ وَمَعْمَوْ وَالْعَلَمْ وَمَعْمَوْ وَاللَّهِ مَعْمَوْ وَاللَّهِ مَعْمَوْ وَاللَّهِ مِنْهُ وَمَعْمَوْ وَمَعْمُومُ وَمَعْمُومُ وَمَعْمَوْ وَمَعْمَوْ وَمَعْمَوْ وَمَعْمَوْ وَمَعْمَوْ وَمَعْمَوْ وَمَعْمَوْ وَمَعْمُ وَمَعْمَا وَمَعْمَلِهُ وَمَعْمَوْ وَمَعْمَلِهُ وَمَعْمَوْ وَمَعْمَا وَمَعْمَلِهُ وَمَعْمَوْ وَمَعْمَا وَمِعْمُ وَمَعْمُ وَمَعْمُ وَمَعْمَا وَمَعْمُ وَمَعْمُ وَمَعْمَا وَمَعْمَلِهُ وَمَعْمُومُ وَمِعْمُ وَمَعْمُ وَمِعْمُ وَمُوالْمِهِ وَمُؤْمِوْ فِي مَدِيعَةً وَاوْدَ فَعْتُ اللَّهُ وَمُؤْمِ فِي مَدْوَاعُ فِي مَدْوِهُ فِي مَدْوَةً وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمُو

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِثْرُونَ

جِيْجٍ كَانَ آخَاذُ أَنِّ عِشْرِينَ سَنَّةُ حِينَ مَلَكَ وَمَلَّكَ سَتَّ عَشْرَةَ سَنَّةً بِلُورَشَليمَ وَأَمْ يَعْنَمُ ٱلْتُومَ فِي عَنِي ٱلرُّبُ مِثْلَ دَاوُدَ أَبِيهِ يَهِي كَلْ مَرَى عَلَى طَرْقَ مُلُوكِ الْمَرَايُلُ وَعَمِلَ أَيْسَا غَايْلِ مُسْبُوكَةً لِلْمَلِيمِ وَيَحْتِي وَقَدَّرَ فِي وَادِي أَنِي هِنُومَ وَأَخْرَقَ بَنِيهِ بِالدَّار عَلَى حَسَبِ أَدْجَابِ الْأَمْمِ الْتِي طَرَدَهَا ٱلرَّبُ مِنْ وَجُوبَتِي إِسْرَائِلَ عَلَيْهِ وَوَجُمَّ وَقَتْرَ عَلَى ٱلْمُنَادِفِ وَٱلْإِكَامِ وَتَحْتَ كُلَّ خَفِرَةٍ خَضْرًا ۗ . ﴿ يَكُمُّ فَأَسْلَمُهُ ٱلرَّبِ إِلَهُ إِلَى بَدِ مَكِ ٱلْأَرُاسِينَ فَضَرَبُوهُ وَلَسرُوا مِنْهُ جَمَّا عَظِيًّا وَجَّأَ وَا بِهِمْ إِلَى عِسَفْق . ثمُّ أُسْلِمَ إِلَى يَدِمَكِ إِسْرَائِيلَ فَعَرْبَهُ صَرْبَةً عَظِيَّةً عِينِي وَقَتَلَ فَافَّةً بِنُ وَمَلَا فِي يَهُوذَا مِثَةً وَعِشْرِينَ أَلْمَا فِي يَوْمِ وَاحِدِ كُلُّهُمْ ذَوْو بَأْسِ لِأَنَّهُمْ زَكُوا ٱلزَّبِّ إِلَهُ آبَالِهُمْ المَيْجُ وَقَصْلَ ذِكْرِي جَبَّادُ أَفْرَائِمَ مَصْيَا أَنِي ٱلْمِكِ وَعَرْدِيقَامَ فَيْمَ ٱلْيَبْتِ وَأَلْمَانَهُ نَافِيَ ٱلْهِدِ . إِلَيْهِ وَسَى بُو إِسْرَائِسِلَ مِنْ إِخْرَتِهِمْ مِنْيَ أَلْفِ مِنْ ٱلْشَاءُ وَٱلْبَينَ وَالْبَالَ وَأَخَذُوا أَيْمَا مِنْهُمْ سَلَمَا كَثِيرًا وَجَأَلُوا بِالسَّلَبِ إِلَّى السَّايِرَةِ . عَنْ وَكَانَ هُنَاكَ تَيُّ لِرْبِ أَنْهُ عُودِيدُ فَخَرَجَ قِينَاهَ ٱلْجَيْنِ وَهُمْ قَادِمُونَ إِلَى ٱلسَّارِةِ وَقَالَ لَمْمْ إِنَّهُ مِنْ أَجْلِ غَضَبِ ٱلرَّبِ إِلْهِ آلَا إِنَّكُمْ عَلَى يَهُوذَا أَسْلَمَهُمْ إِلَى أَيْدِيكُمْ فَتَطُّمُوهُمْ بَخَنَقَ بَلْمَ السُّمَّةَ . ﴿ إِنَّهِمْ وَالْآنَ فَإِنَّكُمْ عَازَمُونَ عَلَى إِخْضَاعٍ مِنِي يَهُوذَا وأورْشَلِيمَ عَبِدًا وَإِمَا اَ لَكُمْ أَفَلِمُكُمْ أَنْتُمْ لَا آثَامَ لَكُمْ أَمَّامَ ٱلرُّبِّ إِلْمُكُمِّ . عَيْنِهِمْ فَالآنَ أَعَمُوا لِي وَدَدُوا الْسَبِينَ الَّذِينَ سَيْتُمُوهُمْ مِنْ إِخْوَ يَكُمْ لِأَنَّ غَسَبَ الرَّبِ مُضْطَرِمُ عَلَيْكُم وَيَحْزُ قِيًّا مِنْ شَلُّومَ وَعَمَاسَا مُنْ حِدْلَاي عَلَى ٱلَّذِينَ قدِهُ وامِنَ ٱلْخَرْبِ عِلَيْ وقالُوا لَمْمُ لَا تُفخُلُوا ٱلْمُسْبِينَ إِلَى هُمُنَا لِأَنَّ عَلِينًا إِنَّا أَمَامَ ٱلرُّبِّ وَٱنْتُمْ عَازِمُونَ أَنْ تَزِيدُوا عَلَى خَطَانَاتَا وَمَناصِينَا فَإِنَّ مَنْصِيتَنَا عَظِيمَةُ وَالْفَضَ مُضْطَرَمُ عَلَى إِسْرَائِيلَ . عِلَيْ فَقَل ٱلْسُجَيْزُونَ ٱلسُّنِي وَالسُّلَبَ قُدَّامَ ٱلرُّوسَاءَ وَٱلْجَمَاعَةِ كُلُّهَا جِنْكِيْ وَقَامَ ٱلرَّبَالُ ٱلسُّمَوْنَ وَأَخَذُوا ٱلسَّنِي وَۚ ٱلْسُوا مِنَ ٱلسَّلَبَ جَبِعَ ٱلْمُرَاةِ بَيْنَهُمْ وَكَنُوهُمْ وَخُوهُمْ وَأَطْمُمُوهُمْ وَسَقُوهُمْ وَدَعُنُوهُمْ وَجَلُوا جَبِعَ ٱلضَّفَاءَ بِنَهُمْ عَلَى جَبِدِ وَجَالَوا بِيمْ إِلَى أَرِيحًا مَدِينَةٍ ٱلْخُسَالُ إِلَى إِخْوَيْهِمْ ثُمَّ وَجُوَّا إِلَى ٱلسَّارِيَّةِ ﴿ £ ﴿ قِيلَ اَلْوَقَتِ الْرَسَلَ ٱلْكِينَ آخاذ إِلَى مُلُوكِ أَشُودَ يَجَدُّوهُ ﴿ £ ﴿ وَقَدْ زَحْفَ ٱلْأَدْمِيشِنَ وَضَرَبُوا يَهُوفَا وَأَخَذُوا سَيًّا عِنْهُ وَأَنْتُمَ الْقَلِسُطِينُونَ فِي مُدُن السَّهْلِ وَجَوْبٍ يَهُودًا وَأَخَذُوا بَيْتَ تُعْسَ وَأَيَّالُونَ وَجَدِيدُوتَ وَسُوكُو وَوَّا بَهَا وَتُنَّةَ وَوَّا بِهَا وَجُزُو وَوَّا بِهَا وَسَكُنُوا هُنَاكَ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ أَذَلُ يَهُوذَا بِسَبِّ آحَازَ مَكِ إِسْرًا ثِلْ لِأَنَّهُ طَوَّمَ يَهُوذَا وَتَعَدّى عَلَى ٱلرُّبِ تَمَدْيًا شَدِيدًا . عَنْ إِلَّا فَوَفَدَ عَلَيْ تِلْجَتَ فِلْأَلْتُرْ مَكِ أَشُودَ وَضَيْنَ عَلَيْ وَأَ والله عليه المنظ آخاذ بنسا مِنْ بَيْتِ الرَّبِّ وَبَيْتِ الْلِي وَمِنَ الرُّوسَا وَاصْلاهُ لِلِّكِ أَشُودَ ظَمْ يُنْن ذٰلِكَ عَنْهُ . عَنْهُ . عَنْهِ وَفْتِ مِنْمِيْهِ زَادَ ٱلْلِكُ آخَازُ لَهُذَا تَمَدْمًا عَلَى الرَّبِ عِنْهُمْ فَفَجَ لِالَّهِ فِمَشْقَ الَّتِي شَرَّبْمَهُ وَقَالَ عَالَنَّ آلِفَةَ مُلُوكِ أَزَامَ تُعِينُهُمْ فَأَمَّا أَذْبَحُ لَمَّا تَشْيِنِي وَلَكِنَهَا كَانَتْ إِسْفَاطَا لَهُ وَلِجَسِمِ إِسْرَائِيلَ. عَلَيْ وَجْمَ آخَاذُ آنية بَيْتِ أَفْهِ وَكُثْرَهَا وَأَغْلَقَ أَبُوابَ بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَهِلَ لَهُ مَذَابِحٍ فِي كُلِّ زَاوِيْةٍ فِي أُودَ شَلِيمَ . كَانَا فَي كُلُّ مَدِيتَهِ لِيُوذَا مَدِيتَهِ فَدِيتَهِ أَمَّامٌ مَشَادَفَ لِيُعَرُّ إِلاَلْمَةِ

القرية وَأَخْسَبَ الرَّبِ إِلَا آبَانِهِ. \$20 وَبَيْنَةُ أَخَالِهِ وَيَعِيْ طُرَاتِهِ الْأَلَىٰ وَالْأَخِيرَةِ مُكُونَة فِي سِنْرِمُلُوكَ بَهُوفَا وَإِسْرَائِيلَ. \$20 وَاسْطَحَ آسَازُهُمَ آبَانِهِ وَمَقْرَهُ فِي مَدِينَةِ وَاوْدَ فِي أُورَطُهِمْ وَأَنْ يُعْظِوهُ مَقَالٍهُ لُمُولِهِ إِسْرَائِيلَ وَمَكَ يَرْفِياً اللهُ مُكَاتُهُ

# ألفضل آلتاسغ والعيشرون

﴿ يَهِمُ عَلَىٰ حِرْقِياً أَبْنَ خَسَ وَعِشْرِينَ سَنَةً حِبنَ مَكَ وَمَلَكَ يَسْمًا وَعِشْرِينَ سَنَةً بأورْشَلِيمَ . وَأَنْهُ أَنِيهُ أَبِيُّهُ بِلْتُ ذَكِّرًا . ٢٠٠ وَمَنْعَ الْقُومِ فِي عَنِي الرَّبِ كجبيعِ مَا مَنَ دَاوُدُ أَلُوهُ . جِيجٍ وَفِي السُّنَةِ الْأُولَى مِنْ مُلْكِهِ فِي النَّهُمُ الْأَوْلِ فَحَمَّ أَلُوالَ بُنُّ ٱلرُّبَ وَرَثْمُهَا عِنْ } وَأَدْخَلَ ٱلْكَهَانَةَ وَٱلْلَاوِلِينَ وَجَعْمُمْ إِلَى ٱلسَّاحَةِ ٱلشَّرْفِيَّةِ وَيَالَ لَهُمْ أَعَمُوا لِي أَيِّا ٱللَّهِ وَيُونَ . قَدْسُوا أَلْآنَ أَنْسُكُمْ وَقَدْسُوا بَيْتَ ٱلرَّبّ إِلَّهِ آيَا يُكُمُّ وَأَخْرُجُوا ٱلرَّجَاسَةَ مِنَ ٱلْقُدْسِ ٢٤٤ لِأَنَّ آبَّانًا قَدْ تَمَدُّوا وَقَمَلُوا ٱلشُّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِ إِلَيْنَا وَزَكُوهُ وَحَوْلُوا وُجُوهُمْ عَنْ مَسْحِينَ ٱلرَّبِ وَوَلَّوْا أَقْفِيتُهُمْ وي و فَأَغَلُمُوا أَيْرَابَ ٱلرَّوَاقِ وَأَطْفَأُوا ٱلْمَسَائِعَ وَلَمْ يُفَيِّرُوا ٱلْغِفُودَ وَلَمْ يُعْمِدُوا عُرَفَةً فِي ٱلْمُدْسِ لِإِلَهِ إِسْرَائِسِلَ. ﴿ يَكُومِ لَهَذَٰ إِلَىٰ كَانَ غَضَبُ ٱلرُّبِّ عَلَى يَهُوذَا وأورشَلِيم فَأَسْلَمُهِمْ إِلَى ٱلْمُنْفِ وَالدُّهُصْ وَالصَّغِيرِ كَمَّا أَنْهُمْ تُرُونَ بَأَعْنِكُمْ كِيْنِيج وَهُوذَا آبَاوْمًا قَدُّ سَعُمُوا بِالسِّيْفِ وَأَبْنَازُنَا وَبَنَاتَنَا وَنِسَاوَمًا فِي ٱلسِّنِي لِأَجْلِ ذَٰلِكَ . عَيْنِ وَٱلْآنَ فَإِنَّ فِي نَفْسِي أَنْ أَبْتَ عَهٰمًا مَمَ ٱلرَّبِّ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ حَقَّى يُحُوِّلَ عَنَا غَشَبُهُ ﴿ عَلَيْكِ يَا بَنِي لَا تَتَهَاوَنُوا الْآنَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدِ اخْتَارَكُمْ لِتَعْفُوا بَيْنَ يَدْفِعِ حَتَّى تَسْبُدُوهُ وَتُكُونُوا لَهُ خَاهِمِينَ وَمُقَثِّرِينَ . ﴿ وَهُوا مَا أَلَا وَيُونَ مَا حَتُّ بْنُ عَمَاسَـايَ وَيُولِيلُ بْنُ عَزَدْيًا مِنْ بَنِي ٱلْقَهَاتِينَ وَمِنْ بَنِي مَرَادِيَ فِيشُ بْنُ عَبْدِي وَعَزْدُمَا بْنُ يَهْلَيْلَ وَمِنَ ٱلْجِرْشُونِينَ فِلْآمُ أَنْ زُمَّةً وَعَادَنُ بِنُ يُوآمَ عِلَيْهِ وَمِنْ بَنِي أَلِيصَافَانَ مِثْرِي وَيَمِيثِلْ وَمِنْ بَنِي آسَافَ ذَكَرُ يَا وَمَثَنَا ﴾ ﴿ إِنَّهُ وَمِنْ بَنِي هَجَانَ يَحِيثِلُ وَشِمِي وَمِنْ بَنِي يَدُوتُونَ شَمَّنَا وَتُؤْمِثِيلُ وَهُمُوا إِخْوَتُهُمْ وَتَقَدُّسُوا وَدَخُلُوا بَعَسَبِ أَمْمِ ٱلْمِكِ وَكَلَام ٱلْأَبْ لِيُعْلَرُ وا يَبْتَ الرُّبِ . ١١٤ وَدَخَلُ ٱلْكُهَنَّةُ إِلَى دَاخِل بَيْتِ الرَّبِ لِيطَهِّرُوهُ وَأَخْرَجُوا مُحلَّ رَجَاسَةٍ وَجَدُوهَا فِي هَيْكُمُ ٱلرُّبِّ إِلَى سَاحَةِ بَيْتِ ٱلرُّبِّ فَأَخَذَهَا ٱللَّاوِيُّونَ لِيُحْلُوهَا خَارَجًا إِلَى وَادِي قِدُوْونَ . وَإِنِّهِ وَأَبْدَأُوا فِي أَلُومُ الْأُولُ مِنَ الشَّمْ ٱلْأُولِ بِالتَّفْدِيس وَفِي ٱلَيْمِ ٱلتَّامِن مِنَ ٱلثَّهْرِ أَقُوا إِلَى رَوَاقِ ٱلرَّبِّ وَقَدَّمْوا بَيْتَ ٱلرَّبِّ فِي كَمَانِيَةً أَيَّام وَفَرَغُوا فِي أَلُوم ٱلسَّادِسَ عَمْرَ مِنْ ٱلنَّهْرِ ٱلْأَوَّلِ . عَلَيْ مُمَّ دَخَلُوا عَلى حِرْقيًا ٱلْلِكِ فِي الدَّاخلِ وَقَالُوا فَدْطَهُرْنَا بَيْتَ ٱلرَّبِ كُلَّهُ وَمَذْبَحُ ٱلْخُرْفَةِ وَجَبِم آيَيتِهِ وَمَا يُلْفَ النفيد مَعْ جَمِر آلِيْهَا جِلَيْهِ وَجِمَ الْآلِيةِ أَلَى غَبْمَ اللَّهُ آحَادُ فِي مُلْكِهِ حِينَ تَمْدَى هَيَّا كَاهَا وَقَدَّسْنَاهَا وَهَا هِيَ أَمَامَ مَذْبَحِ ٱلرَّبِّ . عَنْ يَكُرُ مِيزُقِيًّا ٱلْمَكُ وَجْمَ رُوْسَاتُهُ الْمُدِنْـةِ وَصَعِدَ إِلَى بَيْتِ الرَّبِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِمَانِ السَّبَّةِ ثِيرَانٍ وَسَبَّةٍ كَإِلْ وَسَبْعَـةِ خَلَانٍ وَسَبَّةٍ ثُيُوسِ الْخَطَآءَ عَنِ ٱلْمَلْكُةِ وَعَنَ ٱلْقُدْسِ وَعَنْ يَهْوِذَا فَأَصَّ ٱلْكُهَّةَ بَني هُرُونَ بِأَنْ يُصِمِدُوا عَلَى مَذْبَحِ ٱلرَّبِ ﴿ يَكُنِيكُمُ فَذَبِّحُوا ٱلْتِيرَانَ وَأَخَذَ ٱلْكُهَنَّةُ ٱلدَّمَ وَتَغَفُّوا عَلَى ٱلَّذَبَحِ ثُمَّ ذَبَكُوا ٱلْكَابَشَ وَتَغَفُوا ٱلدُّمَ عَلَى ٱلْمَذَبَحِ ثُمَّ ذَبَكُوا ٱلْحُمَّالانَ وَتَضَعُوا الدَّمْ عَلَى المُذَّتِعِ . حَيْثِينَ ثُمَّ قَلَمُوا نُهُوسَ الْحَطَّادَ أَمَامَ الْمِكِ وَأَلْجَاعَهِ وَوَصَعُوا أَلِيبَهُمْ عَلَيْهَا كَلَيْهِ وَذَيْهَمَا ٱلْكَهَتُ وَطَهْرُوا ٱلْذَيْحَ بِدَمِا تُكْفِيرًا عَنْ جَمِع إِسْرَائِيلَ لِأَنَّ ٱلْمَكَ أَمَرَ بَٱلْخُرْقَة وَدَيِعَةِ الْخَطْآة لِأَجْلِ جَيمَ إِسْرَائِيلَ. عَيْدَة وَأَقَامَ ٱللوييعِنَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ مِنْوج وَعِدَانِ وَكَالَرَاتِ بِعَسَ رَسْمِ دَاوُدَ وَجَادٍ رَآدي ٱللهِ وَتَاتَانَ التَّي لِأَنَّهُ أَمْرُ الرَّبِ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَّاتِهِ عِلْمَ فَوَقَتَ أَلَّاوِيُّونَ بَالَاتِ دَاوُدُ وَٱلْكَوْتُهُ بِالْأَبُوانِ. عِنْ وَأَمَرَ مِزْقِبًا مِإِصْمَادِ الْخُرْفَةِ عَلَى الْمُذَبِّعِ وَعْدَ الشُّرُومِ فِي الْخُرْفَةِ ٱبْدَدَأَ نَسْبِدُ ٱلرُّبْ بِٱلْأَبْوَاقِ وَٱلْآتِ دَاوُدَ مَكِي إِسْرَائِيلَ. ١٠٠٠ مُسَجَدَتِ ٱلْجَسَاعَةُ بْلْرِهَا وَرَثُمُ ٱلْمُزِينُونَ وَهَعَتَ الْمَايَنُونَ بِالْأَبْوَاقِ كُلُّهُمْ إِلَى أَنْ غَيْتِ الْخُرْقَةُ. وَيَهِمُ وَلَا فَرَعُوا مِنَ ٱلْخُولَةِ مَرَّ ٱلْمِكْ وَجِيمُ مَنْ مَنَّهُ وَعَمَدُوا . وَإِنَّ وَأَمْرَ عِزْقَا

المُلِن وَالرَّوْسَة اللهُ وِينَ لِمِنْ لَمْنَ عَبِهِ الرَّبِ كَلَامِ وَالْوَدُ وَالَسَافُ الرَّاسَ مُسَجُّوا بَفَي.
وَمَرُوا وَعَجْدُوا. عَلَيْهِ فَالْجَابَ جِزْفَا وَقَالَ الْآنَ صَحْرَسُمُ أَيْدِيكُمْ لِلْابِ وَمَعْمُوا
وَمَنْمُوا وَالْجَهُمُ الْمُنْفَعِ مُوالِينَ شَكْرٍ فِي بَيْتِ الرَّبِ فَلَمْتَتِ الْجَلَامَةُ وَالْجِينَ شَكْمُ
وَمُلِمُوا وَاللَّهُ كُنِي وَبِنِي عَلَيْكُمْ لِمُلْ عَلَيْهُ اللَّهِ وَمَا يَعْدَلُوا اللَّهُ اللَّهِ الْمُواللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ الْمُعْلَقِ الْمُؤْوَاتِ الْبِي فَلَمْتُهَا الْجَلَامَةُ الْمِينَ وَوَالِينَ فَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْوَاتِ وَوَالِينَ فَلَمْ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّ

# الفصل الثلاثون

وي الله عنه أَرْسَلَ مِزْفِياً إِلَى جِمِيم إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذًا وَكُتُبَ رَسَائِلَ أَنْهَا إِلَى أَفرائِيم وَمَنْتَى أَنْ يَأْوُا إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ فِي أُورَشَلِمَ لِيُقِينُوا فِيمُمَّا لِرُّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِسِلَ وَيَعَدُ الْلِكُ مَنُودَةً مَعَ رُوْسًا إِنَّ وَسَائِرِ الْجَمَاعَةِ فِي أُورَشَلِمَ أَنْ يُعِيُوا القَعْمَ فِي الشُّهُ الثَّانِي عَنْهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْدِرُوا عَلَى إِمَّاسَةٍ فِي وَقْتِ إِذْ لَمْ كُنْ تَقَدُّسَ مِنَ ٱلْكَهَنَّةِ مَا يُكُنِي وَلَا كَانَ ٱلشَّمْ لَدِ أَجْهَنُوا إِلَى أُورَشَلِمَ عَيْدٍ فَصَلْنَ ٱلْأَمْرُ فِي عَنِي ٱلْمَكِ وَفِي عُيُونِ ٱلْجَمَاعَةِ كَالْغَةَ عِينِ وَأَصْدَرُوا أَمْرًا إِنَّ يُتَادَى فِي جِيعٍ إِسْرَا يُهِلَ مِنْ بِلْوَسَيْمَ إِلَى دَانَ أَنْ إِلَوْا لِتَشَاّمَ ٱلْعَسْمِ لِرُبِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ فِي أُورَقَيْمٍ كَانَتُهُمْ مَن مُنتَعِ طَوِيَةِ لَمْ يَكُونُوا تَسْرَهُ عَلَى حَسَبِ ٱلْسَكُنُوبِ · عَنْيَعِ فَالْطَلَقَ السَّلَةُ بِسَائِلَ مِنْ يَدِ ٱلْلِكِ وَدُوْسَآنِهِ إِلَى جَمِعِ إِسْرًا نِيسَلَ وَيَهُوذَا بِحَسْبِ أَمْرِ ٱلْلِكِ قَالِمِينَ يَا يَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْجِمُوا إِلَى ٱلرَّبِ إِلَّهِ إِيْهِيمَ وَإِنْطَقَ وَإِسْرَائِيلَ فَيْرْجِمَ إِلَى مَنْ يَقَ مِنْكُمُ يَّمَنْ غَجَامِنْ أَيْدِي مُلُوكِ أَشُورَ ﴿ يَكُمْ وَلَا تَكُونُوا كَا آبَا يُحْمُمْ وَلِغُونَكُمْ ٱلَّذِينَ تَمَدُّوا عَلَى الرَّبِ إِلْهِ آ إَيْهِمْ فَأَسْلَمُمْ إِلَى الْمُلْكَةِ كَمَّا أَنْتُمْ زَّوْنَ . عِيجٍ وَالْآنَ فَلا تُصَلِّبُوا دَفَّا بِكُمْ مِثْلَ آ بَّ يَكُمْ بَلِ أَخْصَنُوا الرَّبِّ وَعَلْمُوا إِلَى قُدْسِبِ ٱلَّذِي قَدَّمَهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَاعْبُدُوا ٱلرَّبِّ الْهُكُمْ لِيُولَلْ عَنْكُمْ حِدَّةً غَضِّيهِ . عَنْكُمْ إِنْ رَجَعْتُمْ إِلَى ٱلرُّبِ يَجِدُ إِخْوَتُكُمْ وَبُوكُمْ وَأَقَةً لَدَى الَّذِينَ سَبَوْهُمْ وَيَرْجِمُونَ إِلَى هٰذِهِ ٱلْأَوْضَ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ إِلْهُكُمْ حَنَّانٌ رُحِيمٌ فَلاَ يَصْرِفُ وَجْهَ عَنكُمْ إِنْ كُنَّمُ تَرْجِعُونَ إِلَيْهِ . عَيْن وَأَنطلَقَ ٱلسَّمَاةُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَّى مَدِينَةِ فِي أَدْسِ أَفَرَائِيمٌ وَمَنْسَى إِلَى زَيُولُونَ فَهَزَاوا بِم وَسَغِرُوا مِنْهُ . عِلَيْهِ إِلَّا أَنْ جَمَاعَةُ مِنْ أَشِيرَ وَمَنَّى وَزَيُولُونَ خَشُوا وَجَأَاوا إِلَى أُورَشَلِيمَ . وَأَمَّا يَهُوذَا فَكَانَتْ يَدُ أَفَّهِ يَيْنُهُمْ فَأَعْطَاهُمْ قَلَا وَاحِدًا لِيَسْلُوا إِلْمِ ٱلْكِ وَالرُّوسَاءَ عَلَى حَسَبِ كَلَامِ ٱلرُّبِ. ﴿ يَهِي فَاحْتُمْ فِي أُودَشَلِيمَ شَفُّ كَثِيرُ لِيَسِّلُوا عيد الْقطير فِي النَّهُ التَّانِي جَمَاعَةُ كَتِيرَهُ جِدًا . ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِي أُورَشَلِيمَ وَجِمِ آنِيةِ ٱلتَّشِيرِ أَزَالُوهَا وَأَلْمُوهَا فِي وَادِي فِنْدُونَ ﴿ إِنْ ۖ وَذَكُوا ٱلْقِعْعَ فِي ٱلَّامِ عَمْرَ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلتَّافِي . وَخَمِلَ ٱلْكُمَّنَّةُ وَٱللَّادِيُّونَ فَتَقَدَّسُوا وَأَدْخَلُوا ٱلْعُرْقَاتِ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ عِلَيْكِ وَوَتَعُوا فِي مَوَاقِفِهِمْ بِعَسَبِ وَثَيِهِمْ عَلَى وَفَي شَرِينَةِ مُوسَى رَجُلِ أَفْدِ. وَكَانَ ٱلْكُنَةُ يُضِمُونَ ٱلدَّمْ مِن أَبِدِي ٱللَّاوِيِّينَ عِنْ اللَّهُ لِأَنْ كَثِينَ مِنَ ٱلْجَاعَةِ لَمْ كُونُوا قَدْ تَعَدُّسُوا فَكَانَ ٱلدُّوثُونَ مُشْتَغَلِينَ بِذَبْحِ ٱلْعَصْ عَنْ كُلّ وَاحِدِ غَيْرِ طَلِعِرِ لِيُقَدِّسُوهُمْ لِلرَّبِ . ﴿ لَكُنْ الْمُعَوْدُ كَثِيرٌ مِنَ أَلَقْمِبِ مِن أَفْرَا نَهَ وَمَنْتُى وَيَسَاكُو وَذَيُولُونَ لَمْ يَعَلَّمُوا بَالْ أَكُلُوا ٱلْعَصْ عَلَى خلافِ مَا كُتِ . فَصَلَّم لِأَجْلِمُ حَرْفَيًا قَائِسُلَا الرَّبُّ الصَّالِحُ يَشَرُ عِينِينَ لِكُلِّ مَنْ وَجَّهَ قَلْبُهُ لِأَلْسَلَس اقْدُ أرَّبَ إِلَهِ آبَاتِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَهَادَةِ ٱللَّذِينِ . عَنْ إِلَى مَاسْفَلِكَ ٱلرَّبُّ عِزْقَا وَعَنا عَن ٱلشُّف ، عِنْ فَعَضَى بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ وُجِدُوا فِي أُورَسُلِمَ عِيدَ ٱلْمُطيرِ سَيَّة

وَجِيمِ الْمُنْسَيِنِ مِن اللَّورِينِ. ﴿ يَهِيْهِ وَمُحَكَدَا فَلَ جَزَيَّا فِي جَمِيرِيْهُواْ وَمَنَ السُّلاحَ وَالْإِسْتِمَامَةً وَالْمِنَّ أَمَامُ الرَّبِ الْهِدِ. ﴿ يَقِيعُ وَكُلُّ عَسَل الْحَدْنِيدِ مِنْ خِدمِهِ لِيْسِ الْهِ وَتَخْلَطُهِ عَلَى الشَّرِيةِ وَالْوَسِيَّةِ السِّيا إِنْهَ كِكُلْ ظَيْمِ مُنْهُ وَالْمَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

ويهد هذه الأثمور الفجراة بهذه الأمانة ومَد سَخَادِيبُ مَكِ أَشُورَ وَدَخَلَ يَهُوذَا وَزَّلَ عَلَى ٱللَّهُ إِن ٱلْمُصَّنَّةِ وَطَهِمَ أَنْ يُعْتِهِمَا . كَانَ مِنْ اللَّهُ الْ مُعْلِدِبَ قَدْ وَفَدَ قَاصِدًا عُكَرَبَّهُ أُورْشَلِيمَ عَنْ عَقَد مَشُورَةً مَمْ رُؤْسَا به وَجَايِرتِه فِي سَدِّمِاهِ ٱلْمُنُونِ ٱلَّتِي فِي خَارِجِ ٱلْمُدِينَةِ فَوَاقَتُوهُ . عَيْنِي فَأَجْمَ شَبُّ كَثِيرُ وسَدُّوا جَعَ ٱلْمُيُونِ وَٱلنَّهِرَ ٱلْفَايْضَ فِي وَسَطِ ٱلْأَدْضِ قَا كِينَ لِمَ يَاتِي مُلُوكُ أَشُورَ وَبِحدُونَ مِلَهَا غَزِيرَةً . عِنْ مُنْ تَنْدُدُ وَتَنَي كُلِّ مَا كَانَ صَدُوما مِن السُّودِ وَشَيْدَهُ فِالْأَرْاجِ وَبَفَى سُورًا آخَرَ فِي ٱلْمَاوِج وَحَسَنَ مِلْوَ مَدِينَةَ دَاوْدَ وَعَلَ حِرَابًا وَعَبَانً بِكَثْرَةِ ، عَلَيْ وَأَقَامَ قُوَّادَ مَرْبِ عَلَى ٱلشَّمْبِ وَجَمَهُمْ إِلَيْهِ فِي سَاحَةَ بَابِ ٱلْمَدِيْنَةِ وَطَلِّبَ فُلُوبَهُمْ قَائِلا جيع تَشَدُدُوا وَتَنْصُوا وَلَا غُرْ عُوا وَلَا تَفْتَلُوا فِي وَجُهِ مَكِ أَشُودَ وَلَا فِي وَجُهِ كُلّ ٱلْجَيْسُ الَّذِي مَمَهُ لِأَنَّ مَنَا الْخَرْجَنُ مَمَّهُ . عِينِي إِنَّا مَمَّهُ ذِرَاعُ بَشَرٍ وَمَمَنَا الرَّبُّ إِلَهَا لِينَا وَمُعَادِبُ مُرُوبَا . فَتَشَمُّمُ ٱلشُّبُ بَكَلام مِزْمًا مَلك يَبُودًا . في وَبَدَذْ الك أَزْسَلَ سَخَادُ مِن مَكَ أَشُورَ عَسِدَهُ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَهُوَ عَلَى لَا كَيِسَ بِكُلِ فَوْتِهِ إِلَى مِرْقِيًا مَلِكِ يَهُوذًا وَإِلَى جِيمٍ يَهُوذًا ٱلَّذِينَ فِي أُورْشَلِيمَ قَالِا عِنْهِمْ مَكَذَا قَالَ سَفَارِبُ مَكُ أَنُّورَ عَلَامَ تَتَوَكُلُونَ وَتَعَيُّونَ فِي الْمِصَادِ فِي أُورَشَلِيمَ . عَنْهُمْ أَلَيْسَ أَنَّ حِرْقِياً يُنُو حِكُمْ الْسَلَمُكُمُ الْمَوْتِ جُوعًا وَعَطَمًا بِقُولِهِ إِنَّ ٱلرَّبِّ إِلَهَا أَيْقِدْنَا مِن يَدِ مَكِ أَشُورَ. عِنْهُ إِلَيْسَ جُزْقيًا هٰذَا هُوَ أَلَّذِي أَزَالَ مَشَارِفَهُ وَمَذَابِحَهُ وَكَلَّمَ يَهُوفَا وَأُورَشَلِيمَ كَايْلا أَمَامَ مَذْتِحِ وَاحِدِ تَعْجُدُونَ وَعَلَيْهِ تُقَيِّرُونَ . وي أَمَا تَعْلَمُونَ مَا فَعَلْتُ أَنَا وَآياك بِجَسِمِ شُمُوبِ ٱلْهِلَادِ فَهَلْ كَانَتَ آلِمَةُ أَمَّم يَكُ ٱلْهِلَادِ تَقْدِدُ أَنْ تُقِدَ أَرْضَهُمْ مِنَ يَدِي. ١٤٤٤ قَنْ مِنْ جِيمِ آلِمَةِ أُولِكَ أَلْأُمْمِ ٱلَّذِينَ أَبْسَلُمْ آبَّالِي قَدَرَ عَلَى أَنْتَاذِ شَمْهِ مِنْ يَدِي حَقَّى يَقْدِدَ إِلْمُكُمْ أَنْ يُقِدِّكُمْ مِنْ يَدِي . عَنْ فَلا يُعْلَيْكُمْ الْآنَ عِزْمِيا وَلَا يُنْوَكُمْ بِذَٰلِكَ وَلَا تُصَدِّقُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ بِمُدِدْ إِلْهُ أَمَّةٍ أَوْ مُلْكَةٍ أَنْ نِنْقَدَّ صَفْبَهُ مِن بَدِي وَمِنْ أَبِدِي آبَالِي أَوَلِلْكُمْ بِالْحِرِي يُقِلَكُمْ مِنْ يَدِي . عَلَيْ وَتَكَلَّمَتْ عَبِدُهُ مُوْقَ ذْلِكَ عَلَى الرَّبِ ٱلْإِلَٰهِ وَعَلَى عَبْدِهِ حِزْقَ كَا ﴿ وَكَتَبُ رَسَائِلَ تَمْرِيمِ لِلرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ وَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ قَائِلًا كَمَّا أَنَّ آلِمَةَ أَسْمِ ٱلْلِلادِلَّمْ كُفِيدٌ شُمُوبَهَا مِنْ يَدِي فَإِلْهُ حِزْقًا أَيْمَا لَا يُقِدُ شُمْبُ مِنْ بِدِي . ﴿ وَمَرَخُوا بِمَوْتِ عَظِيمٍ بِٱلْيُودِيُّةِ غَنْوَ شَمْبِ أُورَشَلِيمَ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلسُّورِ لِيُخَوِّفُوهُمْ وَيُعْلِفُوهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوا ٱلْمَدِينَـةَ كَلْنَاكُ وَتَكَلَّمُوا عَلَى إلهِ أُورَشَلِيمَ بِينُلِ كَلَاحِمْ عَلَى آلِمَةِ شُوْبِ ٱلْأَرْضِ صَنْعَةِ أَيْدِي ٱلنَّاسِ . وَيَنْ إِلَّهُ فَصَلَّى حِزْقِيًّا ٱلْمَلِكُ وَأَشَعْيَا بَنَّ ٱلْمُوسِ ٱلَّتِي لِأَجْلِ ذَٰلِكَ وَصَرَخَا إِلَى السُّهَا فَي اللهُ فَأَرْسَلُ الرَّبُّ مَلَاكًا فَتَالَ كُلَّ جَارِ بَأْسِ وَقَائِدٍ وَزَنِسِ فِي عَلَّةٍ مَكِ أَشُورَ فَرَجَمَ بِخِزْي وَجِهِ إِلَى أَرْضِهِ . وَلَمَا دَخَلَ بَيْتَ إِلَهُ وَقُلُهُ هُنَاكَ ٱلَّذِينَ مَرْجُوا مِنْ مُلِهِ إِللَّيْفَ وَكُلُّ وَخَلَّصَ الرَّبِّ وَقِياً وَأَكَّانَ أُورَ شَلِيمَ مِنْ يَدِ سَخَادِبَ مَكِ أَشُورَ وَمِنْ أَيْدِي ٱلْجِيهِ وَهَاهُمْ مِنْ كُلُّ جِهَةٍ . عَنْهِ وَجَأَةَ كَثِيرُونَ بِثَقَادِمَ لِلرَّبِّ فِي أُورَشَلِيمَ وَبِهَدَايًا لِإِنَّا مَكِي يَهُوذَا وَعَظْمَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي غُونِ جِيمِ ٱلْأُمْمِ . عَلَىٰ وَفِي بِنِكَ الْأَيَّامِ مَرضَ حِزْقِيبًا حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى الْمُوتِ فَصَلَّى إَلَى الرَّب فَأَسْغَبَابُهُ وَأَعْطَاهُ آيَةً . ﴿ يَهِيْ إِلَّا أَنَّ حِزْقِياً لَمْ يُقَابِلُ مَا أَنْهِمَ بِه عَلَيْهِ لِأَنْ قَلْبُهُ طَحَ فَلِذَٰ لِكَ كَانَ عَلَيْهِ غَضَبُ وَعَلَى يَهُوذَا وَأُورَ شَلِيمَ . ﴿ إِنَّ إِنَّ مُ مَوَاضَمَ حَرْ قَيَّا مِن طِمَاح ظُبِّهِ هُو وسُكَانُ أُورَشَلِيمَ فَلَمْ مَعِلْ بِهِمْ غَضَبِ ٱلرَّبِّ فِي أَيَّامَ مِزْقِياً . عَنَّانَ كَرْفَيا غِنَّى وَعَبْدُ عَظِيمٌ جِدًّا وَعَيلَ لَهُ خَزَائِنَ فِيضَّةِ وَالدَّهْبِ وَٱلْحِجَارَةِ ٱلْكُوبَةِ وَٱلْأَطْبَابِ وَٱلْجَانَ وَلَكُلُ مَتَاعَ تَعْيِس عِنْ إِلَيْ وَعَادَنَ لِنَالَةِ ٱلْذِرِ وَٱلْخِبْرِ وَٱلزَّاتِ وَمَرَاضَ لِكُلّ

# أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ وَٱلثَّلَاثُونَ

ج الله وَاللَّهُ مَدَاكُلُهُ مَرَجَ جِمِعُ إِسْرَائِكَ ٱلَّذِينَ وُجِدُوا فِي مُدُن يَهُوذَا وَكُمَّرُوا ٱلْأَنْسَابَ وَفَطُّوا ٱلْفَابَاتِ وَدَكُوا ٱلْمَنادِفَ وَٱلْفَاجِ مِنْ جِيمٍ يَهُوذَا وَبَلَّكِينَ وَمِنْ أَوْ أَنِيمَ وَمَنْتَى إِلاَسْتِفْدَا مُمَّ رَجْمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَمَالُ وَالْحِدِ إِلَى مِيرَاثِهِ وَمَدينتِهِ. كالله ودائب مرفيا فرق الكفنة واللاولين بحسب فرض مكل واحد بحسب خامته ٱلْكُفَّةَ وَاللَّاوِ تِينَ لِنَحْرَقَاتِ وَذَا عُمِ ٱلسُّلَامَةِ لِلْاَمَةِ وَٱلْأَعْرَاف وَٱلسَّبِع فِي أَتَواب عَلَّاتِ الرَّبِ وَجَهِي وَأَعْلَى الْمِكْ حِمَّة مِنْ مَالِهِ الْمُعْرَقَاتِ عُرَقَاتِ السَّاجِ وَالسَّاة وَعُرِقَاتِ ٱلسُّوتِ وَرَوُوسِ ٱلشُّهُورِ وَٱلْأَعْيَادِكَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي قُرْزَآهِ ٱلرَّبِّ كليد وَأَمَرَ الشُّبُ السَّاكِينَ فِي أُورَشَلِيمَ بَلْنَ لِيْعَلُوا ٱلْكَهَنَّةَ وَاللَّارِ بِينَ حِسَّتُهُمْ حَقَّى يَفَرُّغُوا لِشَرِيعَةِ ٱلرَّبِّ ، عِنْهِ قَلْمًا شَاعُ ٱلأَمْرُ قَدَّمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ شَيْئًا كَيْمِرًا مِنْ بَوَاكِيرِ الْخِنْطَةِ وَالْخُمْرِ وَالزَّيْتِ وَالْمَسَلِ وَجِيمٍ عَلَّةِ الْأَدْضِ وَجَاآوا بِمُشْرِ المُبِيمِ وَافِرَا . عَلَيْهِ وَكُمَّا بَنُو إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا النَّاكُنُونَ فِي مُدُن يَهُوذَا أَوَّا بِلنُّور أَلْمَر وَٱلْنَهَمِ وَعُشْرِ ٱلْأَقْدَاسِ ٱلِّي قُدِّسَتْ لِلرَّبِّ إِلْهُمْ وَٱلْقُوهَا كُنَّبَةً كُتَّبَةً . عِيم وَقُ ٱلثُّهُرُ الثَّالِثِ ٱبْتِدَاوا بِجَنْمُ ٱلْكُتَبِ وَأَتَنُومَا فِي ٱلنَّهُرِ ٱلنَّامِ . عَيْمِ ظَمَّا أَقَ مزقاً وَالرُّوسَا وَوَاوْا ٱلْكُنْبَ مَادَكُوا الرُّبُّ وَشَعْنَهُ إِسْرَائِيلَ . كِينَ وَسَأَلَ مِنْ مَا ٱلْكَنْبَ وَاللَّاوِ مِينَ عَنِ ٱلْكُتُبِ عِيدٍ الْمَالِهُ عَزْدُيًّا رَئِيلٌ كَفَنَهُ بَيْتِ صَادُوقَ وَقَالَ مُنذُ لْمُشِرَ فِي ٱلتَّمْدِمَةِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبْ كَانَ لَنَا شِيْمُ مِنَ ٱلطَّلَمْ وَفَصَٰلَ عَنَّا شَيْءٌ كَثِيرٌ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ بَادَكَ هَذَا ٱلشَّفِ وَٱلَّذِي صَنَّلَ هُو هَذَا ٱلنَّحَمُّلُ ٱلْسَلِيمُ . عِنْ إِلَّا فَأَرَّ حزقياً بَنْيَةٍ غَلَيْنَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ فَهَاوًا ﴿ وَهُمَّا وَأَدْخَلُوا ٱلْقَرَّابِينَ وَٱلْمُشُورَ وَٱلْأَفْدَاسَ بِأَمَانَةِ . وَكَانَ عَلَيْهَا كَنْنَيَا ٱللَّاوِيُّ وَهُوَ ٱلرَّيْسُ وَيَعْمِي أَخُوهُ ٱلتَّانِي. ﴿ وَكَانَ يَحسُلُ وَعَزَدَيَا وَنَاحَتْ وَعَسَائِيلُ وَيَهِ يُوتُ وَيُوزَابَاهُ وَأَلِينِلُ وَيِسْحُكَا وَمَاحَتُ وَبَنَا امْنَاظُرِينَ تَحْنَ بِدِ كُنْلَا وَيْهِي أَخِيهِ بِأَمْمِ حِزْفَيَّا ٱلَّهِ كُوزَوْ إِرْبُس بَيْتِ ٱللهِ . ٢٠٠ وَفُورَى أَيْنُ يُنَةَ اللَّاوِيُّ الْبُوابُ جَهَ الشَّرْق كَانَ عَلَى قَرَابِينَ اللَّهِ التَّطَوُّعَيُّهِ لِتُوزِم هَدَانًا ٱلرَّبِ وَٱلْأَقْدَلُسِ . عِنْ وَتَحْتَ يَدِهِ عَلَدَنْ وَبَلْكِينُ وَيَشُوعُ وَتَعَمَّا وَأَمْرَ الْ وَشَكُنْيا فِي مُمْوَ ٱلْكُمَّةَ ۚ إِلْأَمَاتَ لِلْوَرْعُوا عَلَى إِخْرَبِهِم بَحَسْدِ فِرَقِهِمْ عَلَى ٱلْكَبِيرِ وَالسَّغِيرِ والله وَمُعْلَاعَنَ ٱلْمُنْسِينَ مِنَ الدُّكُوانِ مِن أَبِّ كلاثِ سِنِينَ فَمَا فَوْقُ وَعَلَى كُلَّ مَنْ يَدُخُلُ بَيْتَ ٱلْرَبِ أَمْرَ كُلُ قَوْمٍ فِي قَوْمِهِ لِأَجْلِ خِلْمَتِهِمْ فِي جِرَاسَتِهِمْ بِحَسَبِ فِرَقِم، كاللهُ عَلَى الْنُفْسِينَ مِنَ الْكُهُنَّةِ بِحَسْبِ إيُوتِ آبَائِهِمْ وَمَنَ اللَّهِ وَبِينَ لَمِن ابْنُ عَشْرَيْنَ سَنةً فَافُونُ فِي حِرَاسَتِهِم بِحَسْبِ فِرَقِهِمْ . ١٤ ﴿ فَعَى ٱلْمُنْسِبِينَ مِنْ أَخْفَالِم جَبِما وَنِهَ آمُهُمْ وَبَنِيهِمْ وَبَكَتِهِمْ فِي جِمِعِ ٱلْجَمَاعَةِ لِأَنْ كُلُّ قُدْسٍ إِنَّا كَانَ يُقَدِّسُ لُوزَّعَ عَلَيْهِمْ . عَنْ فَكَانَ مِنْ بَنِي هُرُونَ ٱلْكَنَةِ فِي خُفُولِ وَعَايِرٍ مُدْبِهِمْ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ فَدِينَةُ رِجَالُ مَذْكُورُونَ بِأَسْأَةً لِيُوزِيْغُوا ٱلْحِصْصَ عَلَى جَمِيمِ ٱلذَّكْوَانِ مِنَ ٱلْكَهَنَةِ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّالِيعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

جِيجٍ كَانَ لِمِشِيًّا أَنْ ثَمَانِي سِنِينَ حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ إِحْدَى وَثَلَائِينَ سَنَةً بِأُورَشَليمَ . جَيْنِ وَمَنَمَ ٱلْمُومَ فِي عَنِي الرَّبِ وَمَضَى عَلَى طُرُقِ دَاوْدَ أَبِيهِ وَلَمْ يَعْدِلْ عَنَا يَخْةً وَلَا يَسْرَةً . عِنْ إِنْ أَلَنْتُهِ ٱلنَّانَةِ ٱلنَّانِيَّةِ مِنْ سِنِي مُلْكِهِ وَهُوَ بَعْدُ صَيَّ أَخذ بِلْسِسُ إِلَّهَ دَاوُدُ أَيهِ وَفِي ٱلنَّنةِ ٱلتَّايِّيةَ عَمْرَةَ ٱلْبَعَا لِمُلِّر يَهُوذَا وَأُورَشَلِمَ مِنَ ٱلْمُعارِفِ وَٱلْعَابَاتِ وَالْخُوتَاتِ وَٱلْمُدُوكَاتِ . وي فَوْسُوا أَسَلَمُهُ مَذَائِحِ ٱلْبَيْلِيمِ مَمَ قَائِل ٱلنَّص ٱلْي عَلَيْهَا وَصَلَّمَ ٱلْفَالِدَ وَحَطَّمَ ٱلْمُفُومَاتِ وَٱلْمُسْوِكَاتِ وَمَعْمَهُمْ وَذَرَّاهَا عَلَى وَجِه فُبُور ٱلَّذِينَ كَانُوا يَذْتَكُونَ لَمَا . ﴿ يَعِينُ وَعِظَامَ ٱلْكُنَّةِ أَحْرَهَا عَلَى مَلَا يَجِيمُ وَطَهْرَ يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ . كاللهُ وَفِي مُدُّنِ مَلَتًى وَأَفَرَائِمَ وَجُمُونَ إِلَى نَفْسَالِيَ مَعْ مَرَائِبِهَا ٱلَّتِي حَوْلُمَا كاللهُ النَّامُ الْمُنَامِ وَالْنَالِتِ وَمَعْنَ الْمُقُونَاتِ عُلِدًا وَكُمْرَ خِيمَ غَائِلِ النَّم مِنْ كُلُّ أَرْضَ إِسْرَائِيلَ وَرَجَعَ إِلَى أُورَشَلِيمَ ، ﴿ يَهُمُ وَفِي ٱلَّذِهِ ٱلتَّانِيَّةَ عَشْرَهُ مِنْ مُلكِهِ لْأَطَرُ الْأَرْضَ وَٱلْيُتَ بَثَثَ شَافَانَ بْنَ أَصْلِيا وَمَثْيَا رَبْسَ ٱلْدِيفَةِ وَيُهَا بَنَ يُرْآحَاذُ ٱلْسُحَقِلَ لِتُرْمِيمِ رَبِيْتِ ٱلرَّبِ إِلِمْهِ ، عَنْهِ كَاقُوا حِلْقِيا ٱلْكَامِنَ ٱلْنظيمَ فَأَدُّوا ٱلْهِشَّةَ ٱلَّتِي أُورِدَتْ إِلَّى بَيْتِ ٱللَّهِ مِّمَا جَمَهُ ٱللَّاوِيُّونَ خَفَظَةُ ٱلْأَعْلَبِ مِن ٱيدِي مَفَى وَأَفْرَائِهِمْ وَمِنْ حَكُلِّ مِثِيَّةٍ إِسْرَائِسِلَ وَجِيعٍ يَهُوذَا وَبَلْيَامِينَ وَرَجُوا إِلَى أُورَشَلِيمَ وَنَفُوهَا إِلَى أَيْدِي صَانِي الْمَثَلِ الْوَكَلِينَ عَلَى بَيْتِ الرَّبِ تَجَلَهَا صَانِثُو ٱلْمَثَلُ فِي بَيْتِ الرَّبِ لِتَرْمِيمِ ٱلْيُعْتِ وَإِصْلاحِهِ . عَنْهِ أَعْلُوا الْعُكْرِينَ وَٱلْبَأَيْنَ لِيضَرُّوا جِهَادَةً مَقُونَةً وَخَدَا إِلْوَصْلِ وَتَصْفِيحِ ٱلْبُوتِ ٱلَّتِي أَجْرَتِهَا مُأُوكُ يَهُوذَا ﴿ ١٤٠ وَكُانَ ٱلرِّجَالُ يَسْتُلُونَ ٱلْسَمَلَ بِأَمَانَةِ وَٱلْمَوْكُلُونَ عَلَيْهِمْ يَلحَتُ وَغُوبَدَيَا ٱللَّاوِيَانِ مِنْ نِنِي مَرَادِيَ وَذَكَرِيًّا وَمُشْلَامُ مِنْ بَنِي ٱلْتَهَاتِئِينَ لِأَجْلِ ٱلْنَاظَرَةِ وَمِنَ ٱللَّاوِيِّينِ كُلّ مَاهِرٍ بَالَاتِ ٱلْأَلْمَانِ ١٤٤٤ وَكَانُوا مُنَاظِرِينَ عَلَى ٱلْمُأَلِ وَعَلَى جَبِيمِ ٱلَّذِينَ كَانُوا بَسْلُونَ ٱلْمَسَلَ فِي حَدْمَةِ تَحَدْمَةِ . وَكَانَ مِنَ ٱللَّاوِيينَ كَتَبَةٌ وَوَكُلًا ۗ وَيُؤْلُونَ . ١٩٣٤ وَالَّه أَغْرَجُوا الْقِطْةَ الْتِي أُودِدَتْ إِلَى يَيْتِ الرَّبِّ وَجَدْ حِلْقِيًّا المستَعْلِينُ سَفْرَ قَوْ دَاتِ الرَّبّ عِمَوا مُوسَى . كَانْتُكُ فَأَجَابَ حِلْيًا وَقَالَ لِشَافَانَ ٱلْكَاتِبِ إِنِّي وَجَدْتُ سِفْرَ ٱلتُورَاةِ فِي بَيْتِ الرَّبِّ وَدَمَعُ حِلْقِيا السَّغَرَ إِلَى شَامَانَ. ١٢٤٤ فَأَقَى شَافَانُ بِالسِّغْرِ إِلَى الْمِلِثِ وَأَنْعَى ٱلْأَمْرَ إِلَى ٱلْلِكِ وَقَالَ كُلُّ مَا فُوْسَ إِلَى عَبِيدِكَ يَسْلُونَهُ عَلَيْكِ وَقَدْ حَسْبُوا أَفْشَةً أَلِّي وُجِدَتْ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَدَفَهُوهَا إِلَى أَبِدِي ٱلْوَكَّايِنَ وَٱلْتُوَايِّنَ ٱلْمَلَّ . كَنْ وَأُخْبَرَ شَافَانُ ٱلْكَاتِبُ ٱلْمِكَ وَقَالَ قَدْ دَمَّمَ إِنَّ حِلْقِيًّا ٱلْكَاهِنُ سِفْرًا وَقَرَأُهُ شَافَانَ أَمَامَ الْهِنِي. عِنْهِ فَلَمَّا تَعِمَ الْهِنْ كَلَامَ الْوَزَاةِ مَزْقَ ثِيَابًا عِنْهِ وَأَمْرَ الْهِنْ حِنْدًا وَأَحِمَّامَ بْنَ شَافَانَ وَعَبْدُونَ بْنَ مِيعًا وَشَافَانَ ٱلْكَاتِ وَعَسَايًا عَبْدَ ٱلْمَكِ وَقَالَ كاللهُ أَذْهَبُوا فَأَسْأَلُوا ٱلرَّبِّ لِي وَلِمُبَاقِينَ فِي إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا مِنْ جَةِ كَلَام ٱلسَّفْر ٱلَّذِي وُجِدَ لِأَنَّهُ عَظِيمٌ غَضَبُ ٱلرَّبَ ٱلَّذِي ٱنْصَبُّ عَلَيْنَا لِأَجْلِ أَنَّ ٱلْإِنَّا لَمْ يَخفظوا كَلَامً ٱلرُّب لِمُنالُوا بَكُلَ مَا كُلِّبَ فِي هٰذَا البَيْرِ . عِنْهِ كَا فَعَبَ حِلْقِيا وَالَّذِينَ أَرَهُمُ الْكِ إِلَى خُلْمَةَ النَّبِيَّةَ أَمْرَآةٍ شَلُّومَ بْنِ تُعْهَتَ بْنِ حَسْرَةَ حَافِظِ ٱلْكِبْكِ وَكَانَتْ مُقِيَّةً بِأُورَشَلِيمَ فِي أَنْتُهُمُ ٱلنَّانِي وَفَاوَضُوهَا فِي ذَٰلِكَ . ﴿ وَهُو كُمَّاكَ مُّهُمْ كُمَّا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ قُولُوا لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي أَوْسَلَكُمْ إِلَّي عِيدٍ صَحَدًا قَالَ ٱلرُّبْ هَا آنَذَا جَالِتُ شَرًّا عَلَى هٰذَا ٱلْمَكَانِ وَعَلَى سُكَّانِهِ جِيمَ ٱللَّمَاتِ ٱلْمُكْتُوبَةِ فِي ٱلسِّفْرِ ٱلَّذِي قُرَى أَمَامَ مَلكِ يَهُوذَا كان من أَجْلِ أَنَّهُمْ زَاكُونِي وَتَمُّرُوا لِأَلْمَةِ عَرِينَةٍ لِأَجْلِ إِسْفَاطِي بِجَسِمِ أَخَالِ أَبدِيهم فَانْصَبْ غَشَبِي عَلَى هٰمَذَا ٱلسَّكَانِ وَلَنْ يَطَنِي \* ﴿ ﴿ وَأَمَّا مَلِكُ يَبُوذَا ٱلَّذِي بَشَكُمُ لِتَسْأَلُوا ارَّبُّ مُكِنّا تَعُولُونَ لَهُ. هَكَنَا يَعُولُ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ مِنْ جَةِ الْكَلام الَّذِي يَمِتُهُ . عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدُ لَانَ قَالِكَ وَخَشَفْتَ أَمَامُ أَفْدِ عِنْدَ تَمَاعِكَ كَلَامُهُ عَلَى هٰذَا ٱلْمَكَانِ وَعَلَى سُكَانِهِ وَخَشَتْ أَمَايِي وَمَرَّفَتَ ثِيَابِكَ وَمِكْيْتَ أَمَايِي فَأَنَا أَيْسَا فَذَ تَعِتْ قَالَ الرُّبْ عَنْ إِلَيْهِ مَنَا أَصْلَتَ إِلَى آ بَالِكَ فَتَضُوى إِلَّى قَبُركَ بِاللَّمْ وَلَا تَرَى

# أَلْفَصْلُ الثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونِ

جِنْ كَانَ مَنْتُى إَنِ النَّيْ عَفْرَةً سَنَّا جِينَ مَكَ وَمَكَ خَسا وَخْسِينَ سَنَّ الْورْشَلَمَ ﴿ يَهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ فِي عَنِي ٱلرَّبْ عَلَى حَسَبِ دَجَاسَاتِ ٱلْأُمْمِ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱلرُّبُّ مِنْ وَجْهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ يَهِ وَعَادَ وَبَنِي ٱلْمُفَادِفَ ٱلَّتِي كَانَ قَدْ فَوْضَهَا حِزْفَيَّا أَقُوهُ وأَقَامَ مَذَاجٌ لِتَسْلِمٍ وَنَصَبُ غَالِتِ وَمَجَدَّ لِحِيمٍ خُوْدٍ ٱلْكَآدَ وَعَبَدَهَا . ﴿ يَحْبُعُ وَبَنَى مَذَاجِ فِي بَئِتِ الرَّبِ الَّذِي قال عَنْهُ الرَّبِّ فِي أُورَهُلِمٍ يَحُونُ الْتِي إِلَّى الْأَبْدِ كري وَبَنِي مَذَاجِ لَجِيعٍ جُنُودِ ٱلسُّبَّآةَ فِي دَارَيْ بَيْتِ ٱلْرَّبِ ، كَيْنِ وَأَجَازَ بَنِيهِ فِي ٱلنَّادِ فِي وَادِي ٱبْنِ جِنُّومٌ وَرَصَدَ ٱلْأُوْقَاتَ وَتَفَآالَ وَسَحَرَ وَٱسْخَذَمَ أَصْحَـابَ جَانَدٍ وَمَرَّافِينَ وَالْكُثَرَ مِنْ صَنِيمِ الشَّرِ فِي عَنِي الرَّبِ لِأَجْلِ إِسْخَاطِهِ. ﴿ وَأَمَّامَ غِسَالَ ٱلسَّامَلِ ٱلَّذِي مَنْمَهُ فِي بَيْتِ أَفَهِ ٱلَّذِي قَالَ أَفَلُهُ عَنْمُ لِدَاوُدُ وَلَسُلْيَانَ آنِيهِ في هُذَا أَنْيَتُ وَفِي أُودَشَلِمَ أَلِّي أَخْرُتُهَا مِنْ جَبِعِ أَسْبَطِ إِسْرَائِيلَ أَجْسَلُ أَنْبِي مَدَى ٱلدَّهُم يهيج وَلَا أَعُودُ أَيِمَا أَزْعُرِعُ قَدَمَ إِسْرَائِيلَ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي قُرْزُتُهَا لِآبَائِهِمْ عَلَى أَنْ تَكَفَّنْلُوا جِمِعَ مَا أُوصَيْئُهُمْ بِهِ عَلَى لِسَانِ مُوسَى جِمِعَ ٱلشَّرِيعَةُ وَٱلزَّسُومِ وَٱلْأَحْكَامِ وَيْمَنُوا بِهِ . يَكِيْنِ كَانْفُوى مَنْنَى يَهُوذَا وَسَكُانَ أُورَشَلِيمَ فَمَيْلُوا أَهْمَ مِنْ مَرِ الْأَمَم الَّذِينَ عَنْهُمُ الرُّبُّ مِنْ وَجُوبَنِي إِسْرَائِيلَ . ١٢٨ فَكُلُّمُ الرُّبُّ مَنْتَى وَضُتُّ ظُ يَسَمُوا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ الرُّبُّ مَلَيْهُمْ مُؤَادَ جَيْسَ مَكِ أَشُورٌ فَأَخَذُوا مَنْشَى فِي الأَصْفَادُ وَأُوْتُهُوهُ بِسُلِمَتِينٌ مِنْ نُحَلِّس وَأُخَذُوهُ إِلَى بَابِلَ. ٢٢٠ وَلَمَّ كَانَ فِي ٱلشِّيقِ الْخَسَ وَجْهَ الرُّبِّ إِلَهِ وَتَخَشَّمَ جِدًّا أَمَامَ إِلَهِ آيَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِلَيْهِ فَاسْتَجَابُهُ وَمَيْمَ لِتَصَرَّعِهِ وَدَدُهُ إِلَى أُورَشَلِمَ إِلَى مُلَكِي فَلَمْ مَنْسَى أَنَّ ٱلَّابُ هُوَ ٱلْإِلَٰهُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ ۚ وَبَعْدَ هَذَا نَبَى سُورًا خَارِجًا لِمَدِينَةٍ دَاوْدَ عَلَى غَرْبِي جِيمُونَ فِي ٱلْوَادِي إِلَى مَدْخَلِ بَابِ ٱلْحُوتِ وَمَوْطَ عُوفَلَ بِسُودِ وَرَفَعَهُ جِدًّا وَجَعَلَ قُوادَ حَرْبِ فِي جَمِعِ مُدُن يَهُوذَا ٱلْحَصَنَةِ . عَن وَأَزَالَ ٱلْآلِمَة ٱلْفَرِيَّةِ وَٱلنَّامَلَ مِنْ بَيْتِ ٱلزَّبِ وَجَهِمَ ٱلْمَنَاجِ ٱلَّتِي كَانَ عَلِمَا فِي جَبَل بَيْتِ ٱلرَّبِ وَفِي أُورَشِلِمَ وَأَلْقَ الْجَبِيمَ خَارِجَ الْمِدِيَّةِ . عَنْ ﴿ وَرَقُّمْ مَذْتَحَ ٱلرُّبِ وَذَبَّعَ عَلْيُهِ ذَبَاجُ سَلامَةٍ وَشُكُرُ وَأَمَرَ يَبُوذَا بَأَنْ يَسْبُدُوا ٱلرَّبُّ إِلٰهَ إِسْرَائِيلُ. ﴿ إِلَّا أَنْ ٱلشَّ مَا زَالُوا يَذْبُعُونَ عَلَى ٱلْمُنَادِفِ وَكُينَ لِلرَّبِّ إِلْهِمْ. ﴿ يَهِي ﴿ وَبَقِيُّهُ أَخْبَادِ مَنَسّى وَصَلَاتُهُ إِلَى إِلَيْهِ وَكَلامُ أَلَّ آَيْنَ ٱلَّذِينَ كَلُمُوهُ بِلَهُمِ ٱلرَّبِ إِلَهِ إِسْرَائِسِلَ هِيَ فِي سِفْرِ مُلُوكِ لْمِرَائِلَ . عَنْهِ وَصَلاَهُ وَالِاَسْفِيَائِهَ أَلَهُ وَعِيمُ خَطَايَاهُ وَسَلَمِهِ وَالْوَاشِمُ الَّي بَقَ فِيها مَشَادِفَ وَنَصَبُ فَالِمَدِ وَمُفْوِئَاتِ قَبْلُ أَنْ تَخْشُمُ مَصُوْفِهُ فِي كَلامٍ حُوزًايُ. وَأَسْعَلَمْ مَلْتُنْ مَمَ آ بَانِهُ وَفُهِرَ فِي آيَتِهِ وَمَكَ آمُونُ آبَاهُ مَكَانَهُ . ﴿ وَكُانَ أَلْمُونُ أَنْ ٱلْكُنِّنِ وَعَشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَكَ وَمَكَ سَنَتْنِي بِأُورَشَلِيمَ . عَيْنِ فَوَسَمَ الثَّرُ فِي عَنِي الرَّبِ كَمَا مَنْعَ مَنْسُ أَيُوهُ وَذَيْحَ آمُونَ لَجِيعٌ ٱلْخُومَاتُ الَّتِي عَلِمًا مَنْسَ أَيُّهُ وَعَبْدَهَا . وَهِي وَلَمْ يَعْشُهُ أَمَّامُ الرَّبِ كَا تَعْشُمُ مَنَّتُى أَيُّومُ بَلَ أَكْفَرَآ مُونُ مِن ٱلْإِثْمِ . عَنْهِ فَخَالَتْ مَلَهِ عَبِيدُهُ وَقَلُوهُ فِي يَفِه . عَنْهُ فَقَالَ شَبُّ ٱلأَرْضِ جَمِمَ

الَّذِينَ تَعَالَمُوا عَلَى اللَّهِكِ آمُونَ وَأَمَّامَ شَعْبُ الْأَرْضِ يُعْشِيًّا أَبَّهُ مَلِكًا مَكَانَهُ

# أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

جيج فَأَخَذَ شَعْبُ ٱلأَرْضِ وُآهَازَ بْنَ يُوشِياً وَأَقَالُوهُ مَلِكًا مَكَانَ أَبِهِ وَأُورَ شَلِيمَ جَرْبِهِ وَكَانَ لُو آخَارُ أَبْنَ تَلَاثِ وَعِصْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ ثَلاثَةً أَشْهُر بأورشَليمَ و الله مَك مِعْرَ فِي أُورَشَلِمَ وَغَرَمَ ٱلأَرْضَ مِنَّةَ فِعْمَادِ فِئَةٍ وَيَعْطَارَ ذَهَبِ . جِنْ إِذَا قَامَ مَلِكُ مِصْرًا لَيَاقِيمَ أَخَاهُ مُلِكًا عَلَى يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ وَغَيْرَ أَسْمَهُ فو يَاقِيمَ وَأَخَذَ نْكُوْ يُوْ آخَاذَ أَخَاهُ وَأَنَّى بِهِ إِلَى مُصْرَ . عَنْهِ وَكَانَ يُويَاقِيمُ أَبِّنَ خَسِ وَعِشْرِئَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ إِخْدَى عَشْرَةَ سَنْمَةً بِأُورَشَلِيمَ وَصَنْعَ ٱلثَّرُّ فِي عَنِّي ٱلرَّبِّ إِلْهِ • ج عَرْجَ عَلْهُ نَيْ كَا مَرْ مَكُ بَابِلَ وَأَوْتَقُهُ بِسَلْسَتَيْنِ مِنْ تُعْلَى لِيسُوقَهُ إِلَّ بَابِلَ . وَهُو وَأَخَذَ تُوكُ فَشُرُ آنَيةً مِنْ بَيْتِ ٱلرَّبِ إِلَّى بَابِلَ وَوَسَمَا فِي مَكِيِّهِ بِإِبْلَ . وَيَعِيُّهُ أَخْبَارِ يُوبَاقِيمَ وَدَجَاسَاتُهُ أَلِّي عَبِلَ وَمَا وُجِدَ فِيهِ مُكْتُوبَهُ فِي سِفْرَ مُلُوكِ إِسْرَ أَنْلَ وَيَهُوذًا . وَمَلَكَ لُو يُ كِينُ أَنْهُ مَكَانَهُ . عِنْ وَكَانَ لُو يَا كِينُ أَنِ قَالِي عَشْرَةً سَنَةُ حَيِنَ مَكَ وَمَلَكَ ثَلاثَةَ أَشُهُرٍ وَعَفَرَةَ أَيَّامٍ بِأُودَ شَلِيمٌ وَمَنَعَ ٱلشَّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِ . عِنْ وَعَنْدَمَدَادِ ٱلسُّنَّةِ أَرْسَلَ ٱلْمِكْ تَبُوكُ تَصُرُ عَا يَهِ إِلَى بَالِلَ مَ نَعَالِس آنِية بميت ٱلرَّبِ وَأَقَامَ صِدْقِياً أَخَاهُ مَلِكًا عَلَى يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ . ١٠ وَكُانَ صِدْفِياً أَبْ إحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةُ حِينَ مَكَ وَمَكَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً بِأُورَسَلِيمَ ٤ ٢ وَصَنْعَ ٱلشَّرُّ فِي عَنِي ٱلرَّبِ إِلَهِ وَلَمْ يَخْضُعُ أَمَامَ إِرْسِيا ٱلَّتِي َ ٱلْمُتَكَلِّم عَنْ فَم ٱلرَّبِّ. ﴿ ﴿ وَتُمُّوهُ أَيْناً عَلَى الْمِكِ نَبُوكُهُ نَصَّرَ ٱلَّذِي كَانَ حَلْفَهُ بِأَفَةِ فَصَلَّبَ عُنْفَهُ وَقَدَّى ظَلَبَهُ عَنِ ٱلرُّجُوعِ إِلَى ارْبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ . ١٢٢٤ وَاكْتُرَ جِيعُ دُوْسًا ۚ الْكَنَةِ أَيْسًا وَالشُّبُ مِنَ التَّعْدِي عَلَى حَسَبِ جِيمٍ رَجَاسَاتِ ٱلْأَمْمِ وَتَجْمُوا بَيْتَ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي قَدَّسَتُ فِي أُورَضَلِيمَ عَلَى شَمْبِ وَعَلَى مُسْكُنهِ عِنْ إِلَى فَتَغَرُوا مِنْ رُسُلِ أَفَهِ وَٱذْ دَرُوا كَلاَمَهُ وَهَزَاوا بِأَنْبِاإِيُّ حَتَّى ثَارَ غَضَبُ ٱلَّابِ عَلَى شَعْبِهِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ شِفًا \* ١١٠٠ فَأَصْمَدَ عَلَيهم مَكَ ٱلْكَلْدَانِينَ فَقَدَ لَ مُخَارِبِهِمْ بِالسُّبْفِ فِي بَيْتِ مَقْدِسِهِمْ وَلَمْ لِيفْفِقُ عَلَى فَقَ أَوْ عَذْرُا ۗ وَلَا عَلَى شَنْجُ إِذْ أَشْبَ بَلْ دَفَعُ ٱلْجَبِيمَ إِلَى يَدِهِ . عَنْهُ وَجِبِمَ آيَةٍ بَيْتِ الْهِ ٱلْكَبِيرَةِ وَٱلمُّنْبِرَةِ وَخَزَانُ بَيْتِ ٱلرُّبِ وَخَزَانِي ٱلْمِكِ وَرُؤْسَآيَهِ أَخَذَهَا إِلْسُرِهَا إِلَى بَابِلَ. ١٤٢٤ وَأَخْرَتُوا بَيْتَ أَنْهِ وَهَدَمُوا سُورَ أُورَشَلِيمَ وَأَخْرَقُوا جَبِعَ تُصُودِهَا بِأَكْرَ وَأَكْلُمُوا كُلُّ نَفِيسٍ مِنْ آتِيْتِكَ ﴿ عَنْهِ وَالَّذِينَ نَجُواْ مِنَ ٱلسُّنْفِ جَلَاهُمْ إِلَى بَابِلَ حَيْثُ صَادُوا عَبِيدًا لَهُ وَلِنَبِهِ حَتَى مَلْكَتْ دُولَةُ فَارِسَ ١٤٢٤ لِكِي يَنِمُ مَا تَكُلُّم بِهِ أَرْبُ بِنَم إِنْ مِنَا حَتَّى أَسْتَوْهُتِ ٱلْأَرْضُ سُلُوتُهَا لِأَنَّهَا سَبَّتَ كُلُّ أَيَّامٍ خَرَابِهَا إِلَى قَام سَبِينَ سَنَةً . عِلَيْجٍ وَفِي السُّنَةِ الْأُولَى لِكُورَشَ مَلِكِ فَارِسَ لِكُنِي يَمُّ مَا تَكُلُم بِهِ الرُّبُ بِنَم إِنْهِمَا نَبُهُ ٱلرَّبُ رُوحَ كُورَشَ مَلِكِ فَارِسَ فَأَطْلَقَ يَدَّاهُ فِي مَمْلُكُتِهِ كُلُهَا وَكِتَابَاتٍ أَيْنًا قَائِلًا عِنْهُ مَكْذًا قَالَ كُورَشُ مَكِ فَارِسَ جِيعُ مَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ قَدْ أَصْلَانِهَا ٱلرَّبُّ إِلَّهُ ٱلنَّمَاوَآتِ وَأَوْصَافِي بِأَنْ أَنِنَى لَهُ بَيْنًا فِي أُورَ شَلِيمَ ٱلِّتِي بَيَهُوذَا فَمَنْ كَانَ

# أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَمَنْ يُونِيا فِي أُورَشَلِيمَ فِيمُعَا لِرَّبِّ وَذَيْكُوا الْفِيحَ فِي ٱلزَّامِ عَفَرَ مِنَ ٱلنَّهْر ٱلأُوُّلِ. وَكِي وَأَمَّامَ ٱلْكُنَّةَ فِي حِرَاسَتِهِم وَشَدْدَهُمْ لِلدِّمَةِ بَيْتَ ٱلرَّبِ. وَيَهِمُ وَقَالَ لِلَّادِ بَيِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا اللِّيلُونَ جَمِعَ إِسْرًا لِيلَ ٱلَّذِينَ كَانُوا امْشَدَّسِينَ لِلرَّبْ شَنُوا تَاوِتَ الْمُدْسِ فِي النَّبِتِ الَّذِي بَلَهُ سُلْهِانُ بُنُ وَاوْدَ مَكِي إِسْرَا نِيلَ فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَحْسُلُوا عَل ٱلأحتاف وَالْآنَ فَأَعْدِمُوا ٱلرُّبُّ إِلْمُكُمْ وَشَنَّهُ إِسْرًا نِيلَ جِهِي وَأَسْتَعِدُوا بِحَسب بُيُوتِ ٱلْإِيْكُمْ وَفِرَقِحُمْ كَمَا رَسَمَ دَاوُدُ مَلِي إِسْرَائِيلَ وَكَا كُتَبَ سُلَيْانُ ٱلْبُ كَنْتُكُ وَقُولُوا فِي ٱلْفُدْسِ فَلِي صَهِ فِي ثِيْسِ ۖ إِنَّا فِي الشَّهِ وَأَضَامِ بنت أي اللَّوبِينَ عَنْهِ عَلَيْهِ وَأَذْكُوا أَضِمْ وَتَقَدَّمُوا أَخِرُوا إِخْوَكُمْ يَنِي ٱلشَّفُوا بَعْسَ مَا قَالَ ٱلرَّبُّ عَلَى لِسَانُ مُوسَى • عِينَ وَقَدْمَ يُمِينًا إِلَى بَنِي ٱلشُّعْبُ تُعْلَسَانًا مِنَ ٱلْمُسَلَانِ وَالْجِنَاءَ جَمِعَ ذٰلِكَ الْعَصْحِ لِجَمِيعِ ٱلْمُوجُودِينَ إِلَى عَدْدِ كَلَاثِينَ أَفَا وَتَلَاثَةَ ٱلْافِ مِنَ ٱلْبَرِ ، هَــَذِهُ مِنْ مَالَ ٱلْمُلْكِ . كُلْنِيجَ وَفَدَّمْتِ ٱلرُّؤَسَّا لَعَلْوَعًا الشُّفِ وَالْكُمَّةَةِ وَاللَّاوِ بَينَ. فَأَعْطَى خَلْقِيا وَزَّكَ إِلْ وَيَحِيْلُ دُوْسًا أَبِيتِ اللهِ لِلْكَفَّ فِ لِأَجْل الشمع أفَيْنِ وَسِتُّ مِنْ وَمِنَ ٱلْبَرِّ كَلاثَ مِنْ ﴿ وَهُونَا مَا تَعْمَلُ وَنَعَا يُولُ أَخَواهُ وَحَنْكَيَا وَيَسِيْلُ وَفُوذَابَاهُ دُوْسًا ۚ ٱللَّاوِيِّينَ فَدُّمُوا لِلَّاوِيْينَ لِأَجْلِ ٱفْضَعِ خَسَتَة ٱلآني وَمِنَ ٱلْبَرِ خَسْ مِنْةِ ﴿ ١٠٤ فَتَبَالَتِ ٱلْحُدْمَةُ وَوَقَتَ ٱلْكَفَتَ فِي مَوَاقِبِهِمْ وَاللَّوَيِّوْنَ ۚ فِي فِرَقِعِمْ جِسَبَ أَمْرِالْكِي عَلَيْ وَدَجُوا الْعَسْحَ وَضَعَ الْكَنْسَةُ مَنْ أَيْدِيهِمْ وَكَانَ اللَّهِوِيُنَ يَسْتُحُونَ عَلَيْهِ وَقَرُوْا الْفُرْفَةَ لِيُسْلُوا بَنِي النَّشْرِ بِحَسْب أَفْسَام أَيُوتِ أَلاّ إِنَّ حَتَّى مُرْزُوا لِلرَّبِ كَمَّا كُتِبَ فِي سِفْرِ مُوسَى . وَهَكُذَا فَعَلُوا بألْبَقْر . عَلَيْ وَمُنَوَا ٱفْضَعَ عَلَى ٱلنَّارِ بِحَسَبِ ٱلرُّسُمِ وَأَمَّا ٱلْأَقْدَاسُ فَطَبَوْهِمَا فِي ٱلْفُدُورِ وَٱلْمَاجِلِ وَٱلطُّوَاجِنِ وَأَطَافُوهَا بِسُرْعَةٍ فِي كُلُّ بِنِي ٱلشَّبِ - ﴿ يَهِمُ إِنَّ مَا لَكَ هَا وَا لِا نَفْسِهِمْ وَالْكَفَّتَةِ لِأَنَّ ٱلْكَنَّةَ بَنِي هُرُونَ بَغُوا يُسْمِدُونَ ٱلْخُرَقَاتِ وَالشُّحُومَ إِلَى ٱلْمَيْلِ فَهَا ٱللَّاوِيُّونَ لِأَنْسُهِمْ وَلِلْكَهَنَةِ بَنِي هُرُونَ . ﴿ وَقَتْ ٱلْمُنْوَنَ بَنُو آساف فِي مَوَاقِتِهِم بَحَسَبِ أَمْمُ دَاوْدَ وَآسَافَ وَهَـُيانَ وَيَدُوتُونَ رَآدِي ٱلمكِ وَٱلْوَا مُونَ عِنْدَ بَابُ فَبَابِ لَا يَبْرَخُونَ مِنْ خِدْمَتِهِمْ لِأَنَّ إِخْوَتُهُمْ ٱللَّادِ بِينَ هَيَأُوا لَهُمْ. و المُعْمَالَ عَدْمَهُ الرَّبِ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ الْكُومِ لِمَمَلِ الْعُصْعِ وَلِإِسْعَادِ الْعُرَّكَاتِ عَلَى مَذْنِحِ ٱلرَّبِ بِحَسَبِ أَمْرٍ ٱلْمَلِكِ يُوشِيًّا ﷺ وَعَمِلَ مَنْ وُجِدَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱقْمَعْ فِي دُفِكَ ٱلْوَقْتِ وَعِيدَ ٱلْعَطِيرِ سَبْتَ أَيَّامٍ . جَلَيْكُ وَلَمْ يَكُنْ فِعَعْ مِثْلُ هُنَا بِي إِسْرَائِيلَ مُنْذُأَيَّامٍ صَمُونِيلَ أَلْتِي وَلَا عَِلَ جَمِيعُ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ مِثْلَ هٰذَا أَقْفِضِ ٱلَّذِي عَلَّهُ يُوشِيًّا وَٱلْكُفَّةُ وَٱللَّالِيوْلَانَ وَجِيعٌ يَبُوذَا وَمَنْ وُجِدَ مِنْ إِسْرَائِسِلَ وَسُكَّانُ أُورَشَلِمَ \* عِلَيْهِ وَمُسْعَ هَذَا ٱلْعَصْحُ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلطَّبِنةَ عَفْرَةَ مِنْ مُلْكِ يُوشِياً ، عَلَيْ وَبَعْدَ هٰذَا كُلَّهِ أَا هَيَّا يُوسُرُّ ٱلْيَتَ صَدَّ تَكُوْمَكَ بِصْرِ لِنَسَالِ ٱلْكَرْكِيشِ عِنْدَ ٱلْمَرَاتِ فَرْجَ عَلْيهِ يُوشِيًّا. واللهِ فَوَجْهَ إِلَيهِ وُسُلًا يَقُولُ مَا لِي وَلَكَ يَامِكِ يَهُودَا أَنا لَسْتُ

Digitimad by GOOSTE

مِنْكُمْ مِنْ شَعْبِهِ أَخْمَ فَالرَّبِّ إِلَهُ مَتْ فَلِيصَدَ

# سِفْرِعَزَرَل

#### ألفضلُ الأوَّلُ

وي السُّنةِ الأولَى لِكُورَشَ مَكِ طَوِسَ لِكُن يَعْمَ مَا تَكُلُمَ بِهِ الرَّبْ بِفَر إدبيانية الرْتُ رُومَ كُورَشَ مَكِ قَارِسَ فَأَطْلَقَ بِدَّا فِي تَمْلَكَتِ كُلِّهَا وَكِمَّالِتِ أَيْمَا قَالْلا جهيد حُكَفًا قَالَ كُودَشْ مَكِ قَارِسَ جَيعُ تَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ قَدْ أَصْفَانِيهَا ٱلرُّبُّ إِلَّهُ السَّاوَاتِ وَأَوْسَانِي لِمَنْ أَنِنِي لَهُ بَيَّا فِي أُورَ عَلِيمَ الَّتِي بِيَّهُوذًا . عَنْ فَن كَانَ مِنْكُمْ مِنْ شَمْهِ أَجْمَ فَإِلَهُ يَكُونُ مَنَّهُ فَلَصْمَدْ إِلَى أُورَشَلِيمَ أَلِّي بِيَوْفًا وَيَنْ بَيْتَ ٱلرَّبِ إِلْهِ إِسْرَائِيلَ وَهُوَ ٱلْإِلَٰهُ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ . عَنْ وَكُلُّ مَنْ بَتِي فِي أَحَدِ ٱلْوَاضِ حَيْثُ هُوَ مُتَزِّبُ فَأَيِّدِهُ أَهْلُ مَوْضِهِ مِالْقِضَّةِ وَالدِّهْبِ وَالْمَالِ وَأَلْبَاحُ طَعْلَا مَا يَطَوْعُونَ بهِ لِبَيْتِ أَلَهُ ٱلَّذِي فِي أُورْشَلِيمَ . ﴿ يَكُمْ فَقَامَ رُوْسَآهَ آبَآهُ بَيْوِذًا وَبَلْيَكِينَ وَٱلْكَهَنَّهُ وَاللَّاوِعُنَ مَمَ كُلُّ مَنْ نَبُّهُ أَهُدُ رُوحَهُ لِيَصْمَدُوا لِنَا ۚ بَيْتِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ . عَنْ أَنْهِ وَكُلُّ مَنْ كَانُوا حَوْلُمُمْ أَمَدُوهُمْ بَآنِيَةٍ مِنَ ٱلْهِمَّةِ وَبِالنَّصَبِ وَٱلْمَالِ وَٱلْبَهَاجُمِ وَأَشْبَاهُ يَيْنِهُ مَسْلًا عَنْ كُلُّ مَا تَعَلُّونُوا بِهِ . عَنْ الْمِينَ كُورَشُ آيْفِ مَيْنِ الرَّبِ الَّتِي كَانَ أَخْرَجُهَا تَوْكُمُ نَصَّرُ مِنْ أُورَشَلِيمَ وَوَضَمَا فِي بَيْتِ آلَيْتِهِ عِنْ الْفرَّجَا كُودَشْ مَلِكُ فَارِسَ عَلَى يَدِ بِعُرْدَاتَ أَغَازِنِ وَعَدْهَا لِشَبْمَتُرَ رَبِس يَهُودًا. عَيْدٍ وَهَٰذَا عَدُهُمَا ، كَلاَوُنَ طَسْتَا مِنَ الذَّمَبِ وَأَنْفُ طَسْتِ مِنَ ٱلْقِشَّةِ وَتِسْفَ وَعِشْرُونَ سِكِينَا وَالْأُونَ جَامَا مِنَ النَّهْبِ عَنْ الْمِيْ وَأَدْبُمُ مِنْهُ وَعَشَرَةُ جَامَاتٍ مِنَ الْمِشَّةِ مِنَ الزُّنَّةِ النَّائِيَةِ وَأَلْفُ مِنْ آئِيَةٍ أَخْرَى ﴿ ١٤٤٤ جَبِعُ آئِيِّهِ النَّمْبِ وَالْمِشْبِةِ خَمَةُ الْاف وَأَدْبَمُ مِنْ أَصْمَدُهَا شِشْبَمُرُ عِنْدَ إِصْمَادِ أَهْلِ ٱلْإِلاَّ مِنْ بَابِلَ إِلَى أُورَشَلِيمَ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

كالله وَهُوْلَاء بُو الْبلادِ الَّذِينَ سَمِدُوا مِنَ الْجَلَاءَ بَمْنَ جَلاهُمْ نَهُ كَدْفَعُرْ مَكِ بابلَ إِلَى بَابِلَ وَرَجُمُوا إِلَى أُورَشَلِيمَ وَيَهُوذُا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَدِيثَتِهِ عَنْهُ ٱلَّذِينَ جَآنُوامَمُ ذَرْبُا بَلَ وَيَشُوعَ وَتَحْسُا وَسَرَايَا وَرَعَلَا وَرَدُكَايَ وَبِلْشَانَ وَمِسْفَادَ وَيَجُوايَ وَرَحُومَ وَبَسْتَةً. عَدَهُ رِجَالِ شَبْ إِسْرَائِسِلَ عِيدٍ بَنُو مَرْعُوشَ أَفْلَا وَمَهُ وَآثُسَانِ وَسَبْعُونَ . وَيُو مُنْفِطًا كَلِاثُ مِنْ وَآثَمَانِ وَسَهُونَ . عَنْ وَيُو آنَ سَبُعُ مِنْهُ وَخَلَةٌ وَسَبُونَ . كُلُكُ وَبُو فَحَتَ مُوآبَ مِنْ بَنِي يَشُوعَ وَيُوآبَ أَلَمَانِ وَعَالِي مِنْ وَأَلْمَا عَشَرَ. كالله وَبُو عَبِلامَ أَلْفُ وَمِنْنَانِ وَأَرْبَعَهُ وَخَسُونَ . عِنْ وَبَلُو ذَوُّ يَسْمُ مِنْهِ وَخَسْهُ وَأُوْبُونَ . عَنْهُ وَبُو زَكَايَ سَعْمُ مِنْ وَسِوْنَ . عَنْهُ وَبُو بَانِيَ سِتْ مِنْهِ وَآثَانِ وَأَرْبُلُونَ ۥ ﷺ وَبُلُو بِيبَايَ سِتُّ مِنَّةٍ وَلَلائَةٌ وَعِشْرُونَ ۥ ﷺ وَبَلُو عَوْجَادَ أَلْفُ وَسِنَانِ وَأَتَالِ وَعِشْرُونَ . ١٠٠ وَتَهُو أَدُونِيقًامَ سِنَّ مِنَّةٍ وَسِنَّةٍ وَسِنُّونَ . ١٠٠ وَبُنُو بِجُوَايَ أَلْمَانِ وَسِنَّةُ وَخَسُونَ. ﴿ وَيَهُو مَادِينَ أَزْتُمُ مِنَّةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَسُونَ. ﴿ وَيَهُو آطِيرَ لِزْفَا غَانِيَةٌ وَيُسْمُونَ . عَنْهِ وَبُو بِيصَائِي كَلَاثُ مِنْهِ وَكَلَائَـةٌ وَعَشْرُونَ . الله وَبُو لُورَةً مِنَّهُ وَأَلْنَا عَشَرَ. عِنْ وَبُو حَشُومَ مِشْمَانِ وَكَلالَةٌ وَعِشْرُونَ. كُلْنَا وَبُو جِأْرَ خَمْهُ وَيَسْلُونَ . ١١٤ وَبَلُو بَيْتَ لَمْمَ مِنْهُ وَلَلاَتَهُ وَعِشْرُونَ . المُنكِيرُ وَرَجَالُ نَطُوفَةً سِنَّةً وَخَسُونَ . عَنْهِ وَرَجَالُ عَالَوْتَ مِنْهُ وَغَايِيَةً وَعَفْرُونَ . وَبُو وَرَبُو مَرْمُوتَ أَثَانُو وَأَرْبُلُونَ . عَنْهِ وَبُو وَرَبَّةً بِبَادِيمٍ وَكَثِيرةً وَرَبْوُوتَ سَبّ مِيْةٍ وَثَلَاكَ ۚ وَأَدْبَلُونَ ۥ \$30 وَبُو ٱلرَّامَةِ وَجَبْعٌ سِتُّ مِّلْـٰةٍ وَوَاحِدٌ وَّعِشْرُونَ ۥ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاجَالُ بَيْتَ إِيلَ وَٱلْمَعْ مِنْكَان وَكَلاَتُهُ وَعِشْرُونَ ﴾ عَنْهُ وَيْنُو نَبُو النَّانِ وَخَسُونَ . عَنْهُ وَنَبُو عَبِيشَ مِنْ لَهُ وَسِنَّةُ

وَخُسُونَ . ١ ١ وَبُوعَيْلامَ الْآخَرِ أَلَفُ وَمِنْكُنِ وَأَدْبَعَةُ وَخُسُونَ . ١٠٠ وَبُو وَبُو حَادِيمَ كَلاثُ مِنْةٍ وَعِشْرُونَ . ﴿ وَبُو لُودٍ وَعَادِيدَ وَأُوفُو سَنْمُ مِنْمَةٍ وَخَمَّةٌ وَعِشْرُونَ ۗ وَابُو أَدِيْمَا ثَلَاثُ مِسْةٍ وَخْسَةٌ وَأَرْبُونَ . وَجُو سَنَا ۚ فَ ثَلاَةً لَالَهُ ۖ ٱلَّافِ وَسَنَّ مِنْ وَكَلاُّونَ . والله وَأَمَّا الْكَيْنَةُ فَينُو يَدْعَامِنْ بَيْتِ يَشُوعَ نَسْمُ مِنْ وَكَلاتَهُ وَسَبِنُونَ . ﴿ وَبُو إِمْرَ أَلْفُ وَأَثْنَانِ وَخَسُونَ . ﴿ وَإِنْ وَبُو فَنْصُورَ أَلْفُ وَمَسْكَان وَسَيْمَةُ وَأَرْبُلُونَ ﴿ ٢٠٠٤ وَبُوحَارِيمَ أَلْفُ وَسَبَّةً عَشَرَ ﴿ ٢٠٠٥ وَأَمَّا ٱللَّاوِيُّونَ فَيَنُو يَشُوعَ وَقَدْمِينِيلَ مِنْ بَنِي هُودَوْيَا أَرْبَعَةُ وَسَبْلُونَ . وَإِلَيْ وَٱلْمَنْوَنَ بَنُو آسَافَ مِثْ وَغَانَةٌ وَعِشْرُونَ . عَلَيْهِ وَبُو الْبُوابِينَ بَو شَلْومَ وَبُو آطِيرَ وَبُوطَلُلُونَ وَبُوعُوبَ وَبُو حَطِيطًا وَبُو شُوبَايَ ٱلْجَيِعُ مِنَهُ وَيَسْمَهُ وَٱلْأَوْنَ. ١٤٠٥ وَٱلْتَنِينُونَ بُو صِيعا وَبُوحَسُوفًا وَبُو طَالِمُوتَ عِنْ وَبُو فِيرُوسَ وَبُو سِيمًا وَبُوفَادُونَ عِنْ وَبُو لَائَةً وَبُو خَجَـابَةً وَبُوعُوبَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَبُو حَجَابَ وَبُو ثُمْ لَايَ وَيُو حَانَانَ المُن وَبُو حِدْ بِلَ وَبُو جَامَرُ وَبُو دَآيًا عِنْ وَبُو رَسِينَ وَبُو نَفُودَا وَبُو يَوْامَ المان وَبُوعُوا وَبُوفَاسِعَ وَبُوبِيسَايَ عَنْ وَبُوأَسَةَ وَبُو مَمُونِيمَ وَبُو نَفُوسِيمَ كَلِيْتِهِ وَهُو بَفُوقَ وَبُو حَمُّواً وَبُوحُ مُرْحُودَ عِنْكُ وَبُو بَعْلُوتَ وَبُو عَينَا وَبُو مَرْشًا عِنْ وَبُو رَنُوسَ وَبُلُو سِيسَرًا وَبُلُو نَاعَ عِنْ وَبُلُو نَصِيمٌ وَبُلُو عَلِينًا . وَبُوعَبِدِ سُلْمِانَ بُوسُوطَايَ وَبُو ٱلسُّوفَارَتِ وَبُو مَرُودَا ﴿ وَبُو مَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَبُودَوْفُونَ وَبُوجِدُيلَ كَانْتُهُمْ وَبُوشَفَطَهَا وَبُو حَطِيلَ وَبُوفُوكَادَتَ مِنْ ٱلسَّايْمِ وَبُو آیِيَ گُنْهُمْ جَبِعُ التَّيْنِينَ وَبَنِي مَبِدِ سُلْيَانَ كَلَاثُ مِنْهِ وَأَثْسَانِ وَتِسْمُونَ . عَنْهُ وَهُولَا ۚ أَلَٰذِينَ شَخَصُوا مِنْ تَلَ ٱلْعُجِ وَتَلْ مَرْشَا حَكُرُوبَ وَأَدَّانَ وَإِمْيرَ وَأَ يَأْتُ لَمْمُ أَنْ يُعْمِعُوا عَنْ يُوتِ آ بَائِهِمْ وَنَسَيِمْ عَلْ هُمْ مِنْ إِسْرَائِيلَ . عَلَا بُو وَلَا وَبُو طُوياً وَبُو نَفُودَاسِتُ مِنْهِ وَأَثَانِ وَخَمْون . عَلَيْ وَبِنْ يَنِي ٱلْكَفَّاةِ بُو حَبِيًّا وَبُو ٱلْمُومِ وَبُو يُزِدُّنِّي ٱلَّذِي ٱلْخَذَائْرَأَةً مِنْ بَلْتِ يَزَدُّنِّي ٱلْمِلْلَدِي فَدْعِي إِنْهِ وَ اللَّهُ مُولَا وَ مَنْ كِنَايَةِ أَنْسَامِهُ فَلَمْ وَجُدْ غُلُوا مِنَ ٱلْسَكَمُونِ وَأَمْرُهُمُ ٱلتَّرْشَانًا أَنْ لَا يَأْكُلُوا مِنْ تُدْسِ ٱلْأَفْدَاسِ إِلَى أَنْ يَعُومَ كَلِهِنْ النُّودِ وَالْحَقّ ، عَلَيْهِ كُلُّ الْجَمَاعَةِ مَمَا أَعْلَىٰ وَأَرْبَلُونَ أَفْا وَكَلاثُ مِنَّةٍ وَسِنُّونَ عِنْهِ مَا خَلا عَبِيدُهُمْ وَإِمَا آهُمْ وَهُمْ سَبْعَةُ ٱلَّافِ وَثَلاثُ مِنَّةٍ وَسَبَّةٌ وَٱلاَثُونَ وَلَهُمْ مِنْكَانِ مِنَ ٱلْمُنَيِّنَ وَٱلْمُنَيِّكِ. ﴿ يَمُنْكُمْ وَخَيْلُمْ سَجُ مِنْةٍ وَسِيَّةٌ وَٱلْأَوْنَ وَبِعَالُمْ مِنْتَانِ وَخَسَبَةً وَأَرْبَهُونَ عَنْهُ } وَجِالُمْ أَرْبَمْ مِنَّةٍ وَخَمْمَةٌ وَثَلَاقُونَ وَتَعِيرُهُمْ سِنَّةٌ ٱلَّافِ وَسَبْمُ مِنَّةٍ وَعِشْرُونَ \* عِلَيْهِ وَإِنْ بَعْضَ رُؤْسَادَ الآباد لَمَا وَفَدُوا إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ الَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ تَطَوَّعُوا لِينِتِ اللهِ لِيُشَيِّدُوهُ فِي مَكَانِهِ عَلَيْكُ فَأَعْطُوا عَلَى حَسْبِ وُسْبِهِمْ لِجَرِيَةِ أَلْسَلِ وَاحِدًا وَسِيْنَ أَلْفَ دِرْهُم مِنَ ٱلنَّهَبِ وَخَسَةَ ٱلَانِي مَنَا مِنَ ٱلْحِشَّةُ وَمِنَّةَ فَيِسِ فَكُمَّنَةِ . ١٤ مُسكِّنَ ٱلْكُفَّةُ وَاللَّاوِيُّنَ وَبَعْضُ مِنَ الشَّبِ وَالْمُنَّونَ وَالْبُوَّا لِهِنَ وَالتَّينِيُّونَ فِي مُدْنِهِمْ وَإِشْرَائِيلُ كَالْمَةَ فِي مُدْنِهِمْ

#### أَلْفُصِلُ أَلِثًا لِثُ

على وَلَمْ كَانَ النَّهُ السَّامِ وَبُو إِسْرَائِلَ فِي مُدُنهِمِ النَّمْ الشَّبِ كَمْلِ وَاحِدِ إِلَى الْوَصَّلِمَ النَّمْ الشَّبِ كَمْلِ وَاحِدِ وَاخْرُهُ وَالْمَا اللَّهِ فَا اللَّهِ عَلَى وَاعْرُهُ الْكَثَنَةُ وَوَرَاكِمُ اللَّهُ شَا اللَّهِ وَمَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ مِن شُعُوبِ وَجُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ

Digitized by Google

المُرْزِمِن الْبَدِّنَ إِلَى تَمْرِ بَافَا مُورَا اِلْهَ الْمِدْنِينَ وَالسُّورِينِ فِي النَّهِ النَّهِ الْمُنْ الْمُرْزِمِن الْبَدِينَ وَالسُّورِينِ فِي النَّهِ النَّهِ اللَّهِ وَفَي النَّيْمِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْ

# أَلْفَصْلُ ٱلَّالِيمُ

كالله وَتَهِمُ أَعْدًا أَيْهُ وَذَا وَبَلْكِينَ إِنَّ يَنِي ٱلْجُلَّاءَ يَبْنُونَ هَكُكُلا لِلرَّبِ إِلَى إِسْرَائِلَ كالمِنْ لِللَّهُ اللَّهِ مَا وَرُوْمَا وَرُوْمَا وَ الْآلِهِ وَقَالُوا لَهُمْ غَنِ نَبْنِي مَمَّكُمْ لِأَمَّا عَلَكُ إِلْمُكُمْ مِثْلُكُمْ وَتَعَنَّ ثَدْبَحُ لَهُ مِنْ أَيَّامِ أَسَرَ حَدُونَ مَلْكِ أَشُورَ ٱلَّذِي صَيَّرًا إِلَى هُنَا . عَيْدُ فَعَالَ لَمْمَ ذَرْلُهَا إِلَّ وَيَشْوعُ وَسَائِزُ رُوْسَاءً آلِكَ، إِسْرَائِيلَ لَيْسَ لَكُمْ وَكَا أَنْ تَنْبِي مَمَا بَيْنَا لِإِلْمِنَا وَلَكِنْ نَحُنْ نَيْنِي لِرَّبِ إِلْهِ إِسْرَايْسِ لَ كَمَّا أَمْرَنَا ٱلْمِكْ كُودَنْ مَلِكُ قَادِسَ . وَكِيْنِ وَكَانَ شَعْبُ ٱلْأَرْضِ يُرْخُونَ أَيْدِي شَعْبِ يَبُوذَا وَيُقْلُمُونَهُمْ فِي ٱلْبَاآة كالمنتخ والمنظيرة منطم لإبطال مشورتهم جَيَّ أَيَّام كُورَشَ مَلِي فارسَ إِلَى أَنْ مَلَكَ وَادِيُوسُ مَكِ كَادِسَ . عَيْنِ وَفِي مُلْكِ أَحْشُورُوشَ فِي أَوْلِ مُلْكِم كَنَهُا شُكْوَى عَلَى سُكُلونَهُوذَا وَأُورَ شَلِيمَ . عِيْنِي فَ فِي أَيَّام أَنْغَضَشَا كَتَبَ بِشَلامُ وَمَتْرَدَاتُ وَطَيْبِلُ وَسَائِ مَعَابِهِمْ إِلَى أَدْغَنَنْنَا مَكِ فَادِسَ. وَكَانَ خَطَ ٱلرَّسَالَةِ بِٱلْأَرْمَثِية وَرُّ مِنْ الْأَرْلِينِ ، يَهِي وَكَبَ رَحُومُ صَاحِبُ الْمُفَادُ وَيُمْثَايُ الْكَاتِلُ رَسَالَةً عَلَى أُودَشَلِيمَ إِلَى أَدْتَحْنَفَنَا ٱلْلِكِ هُكَذَا . عِيرٍ مِنْ رَحُومَ صَاحِبِ ٱلْقَفَا، وتيمنكى ألككاب وسافر صحابها الدينين والأفرستكيين والطرظيين والأفرسين وَٱلْأَذُكُونِينَ وَٱلْبَابِلِينَ وَٱلشُّوخَنْكِينَ وَٱلْمُعَاوِيِّينَ وَٱلْمَيْلِاسِّينَ \$ وَسَارُ ٱلْأُمْمِ ٱلَّذِينَ جَلَاهُمْ أَسْنَمُ ۚ الْمَظِيمُ ٱلْحِلِيلُ وَجَعَلَهُمْ فِي مُدُن ٱلسَّارَةِ وَبَقِيسَةِ ٱلَّذِينَ فِي عِيْر ٱلنَّهِر بِسَلامٍ \* عَلَيْهِجُ وَهُذَهُ نُسَخَتُ ٱلرِّسَالَةِ ٱلَّتِي بَسُوا بِهَا إِلَى أَدْتَحَسَشَا ٱلْكِيرُ . مِنْ عَبِيدِكَ ٱقَوْمَ ٱلَّذِينَ فِي غِيرِ ٱلنَّهِرِ سَلامٌ. ١٢٨٤ لِيكُنْ مَنْلُومًا لَدَى ٱلْمِلِكِ أَنْ ٱلْهُودَ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَدْ وَفَدُوا إِلَيَّا إِلَى أُورَشَلِيمَ ٱلْمَدِبَةِ ٱلْمُشَرِّدَةِ الشَّيِّيةِ يَبِنُونَ وَقُرْتُمُونَ أَسْوَازًا وَقَدْ دِيمُوا آسَاسًا . عِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْلُوما لَذَى ٱلْمُكِ أَنَّهُ إِنْ بُيَت لَهٰذِهِ ٱلْمَدِيَّةُ وَقُتْ أَسْوَارُهَا لَا يُؤَدُّونَ ٱلْحَرَاجَ وَلَا الْمِزْيَّةِ وَلَا ٱلفَّرْبِيَّةَ ٱلْمُتَادَةَ فَتَضرُّ أَاتَ يجزَيَّةِ ٱلْأُولِيِّ . عِنْهِ وَحَدِثُ إِنَّا أَكُلَامَةٍ أَفْصَرِ لَمْ يَكُنْ لَانِنًا بِنَا أَنْ تَنظرَ إِلَى مَسَّاءَةِ ٱلْمِكِ ظُرْسُكَا وَأَعْلَمْنَا ٱلْمِكَ عِيْهِ لِبُجِّنَ فِي سِفْرِ آثَارِ آبَالِكَ فَعَلَمْ فِي سِفْر ٱلْتُوَادِيخِ وَتَمْلُمَ أَنَّ هَٰذِهِ ٱلْدِينَةَ مَدِينَةُ مُعْرَّدَةُ مُسِينَةٌ إِلَى ٱلْلُوكِ وَالْأَعَالَم وَأُنْهُمْ فَكُ أَكَّرُوا فِيهَا شَنًّا فِي قَدِيمِ ٱلدُّهُمِ وَلِذَٰلِكَ غَرِبَتْ هٰذِهِ ٱلَّذِيثَةُ ﴿ ١٤٤٤ فَنُلِمُ ٱلْكِ ٓ أَتُهُ إِنْ يُنِيَتْ هَٰذِهِ ٱلْدِينَةُ وَتَمْتُ أَسُوارُهَا لَا يَكُونُ لَكَ تَصِيبُ فِي عِبْرِ ٱلنَّهُرَ هَذَا . كَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوابَ يَعُولُ الرُّومَ صَاحِبِ الصَّفَّا وَيَعْمَايَ ٱلْكَاتِ وَسَارُ

صَمَاتِهِمَا النَّاكِينَ فِي النَّارِةِ وَيَشِنَّهُ الْذِينَ فِي عِبْرِ النَّهِ أَمْنُ وَسَلَامُ . عَلَيْهِ إِنْ الرَّسَالَةَ الْنِي يَنْتُمْ إِنَا إِلَيَّا قَدْ فُرِتَ بِيْنَ بَدِنَا جَرَاء هِلَيْهِ وَقَدْ أَمْرَتُ فَهِمِ وَفِرْ أَنْ الْمِيلَةِ وَقَدْ كَانَ عَلِينَ مِلْكُوا وَكَانَ فِيمِ اللَّمِ وَلَوْجَ الْمَيْهِ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الْمُولِدَة فَوَلَا الْمُولِدُ وَالْمَرِينَ الْمُؤْوِلُونَ إِنَّى الْمُؤْوِلُونَ الْمَرْ وَلَوْجَ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَالْمَرِينَ الْمُؤْوِلُونَ إِنْ الْمَرْ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْوِلُونَ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْوِلُونَ الْمُؤْوِلُونَ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْوِلُونَ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْولُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

#### ألفصل الخامِنُ

كاللهُ فَتَفَاَّ خَبِّي النِّي وَزَكُرِيا بْنْ عِدْوَ النِّي فِيتْهُودِ الْفَيْنَ فِي يَهُوذَا وَأُورَ شَلِيمَ بِلَسْمِ إله إِسْرَايْسِلَ عَلَيْهِمْ . عِنْ فَعَامَ حِيلَنْ وَدُوَّا بَلُ ثُنَّ أَلْيَسِلَ وَيَشُوعُ بَنُ يُومَادَاقَ وَشَرَعًا فِي بِنَّاهَ بَيْتِ أَنْهِ ٱلَّذِي فِي أُورَ شَلِيمَ وَمَهُما أَنْبِيَّا ٱللهُ يُعَاوِنُونَهُما . يجيع حلله جَاهُمْ تَشَايُ وَالِي عِبْرِ ٱلنَّهِرِ وَشَعَرُ لِزَائِيُ وَأَصْطَلِهُما وَقَالُوا لَمْمُ مَنْ أَمَرُكُمْ بِبِنَّا هَلَا ٱلْبَيْتِ وَوَيْهِمِ هِذِهِ ٱلْأَسُوادِ . عِنْ فَذَكُرُنَا لَمْمُ أَسْمَا ۚ الرَّمَالُ ٱلمَّا مُعِنَ بِمُنَّا ٱلْبِئَادَ . كيه وحَالَتْ عَلَى شُوْخِ أَلْيُودِ عَـيْنُ إِلْهُمْ فَلَمْ يَكُفُوهُمْ فَأَرْتَأُوا أَنْ يَزْهُوا ٱلْأَمْرَ إِلَى دَادِيُوسَ وَحِينَٰذِي يَجِيبُونَ عَلَى يَئِكَ ٱلشُّكُونَى . عَنْ ﴿ وَٱلْمُعَةُ ٱلرَّسَالَةِ ٱلَّتِي بَثَ بِهَا تَثْنَايُ وَالِي عِيْرِ ٱلنَّهِرِ وَشَتَرَ يُزْتَايُ وَأَصْعَابُهُ ٱلأَفْرَسُكِيُّونَ ٱلَّذِينَ فِي عِبْرِ ٱلنَّهِرَ إِلَى دَارِيُوسَ ٱلْمِكِ عِنْهِ بَنُوا إِلَهِ بِرَسَالَةِ كُتِبِ فِيهَا مُكْذًا . إِلَى دَارِيُسَ ٱلْمُكِ السُّلامُ كُلُّهُ . عِنْ إِلَيْنَ مَنْلُومًا لَدَى الْلِكِ أَمَّا أَنْطَلْقًنَا إِلَى بَلَادِ يَهُومًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ٱلْسَطِيمِ ٱلَّذِي يُبَنِّي يُجِيَادَةِ صَعْنَةٍ وَقَدْ وُمِنمَ ٱلْخَشَبُ فِي ٱلْأَسْوَادِ وَٱلْمَالُ مُعَلِّلٌ فِيهِ وَهُوَ لَهُمْ فِي أَنِيهِم . يَكِيْدُ حِينَيْدِ سَأَلْنَا أُولَئِكَ ٱلشَّيْخِ وَفَكَا لَهُمْ مَنْ أَرَكُمْ بِطَّآهُ لَمَنَا الْبَيْتِ وَزَّمِيمٍ مَّنِهِ الْأَسْوَادِ عَيْنِي وَسَأَلْنَا عَنْ أَلَيَّانِهِمْ لِنْلِيكُ وَمَسَخَفَ أَسَاة ٱلرِّبَالِ ٱلَّذِينَ هُمْ رُوْسَآوُهُمْ . عَنْهِمْ فَأَجَالِوا بِهٰذَا ٱلْسَكَلَامُ قَالِمِينَ غَنْ عَيدُ إِلّه ٱلنَّمَاوَاتِ وَٱلْأَدْضِ نَيْنِي ٱلْبَيْتَ ٱلَّذِي بُنِيَ مِنْ قَسِلُ فِي قِلْكَ ٱلسِّينَ ٱلْكَثِيرَةِ ٱلَّذِي بَنَاهُ مَكْ عَظِيمٌ لِإِسْرَائِيلَ وَأَعَّهُ . عَيْنِهِ وَلَكِنَ بَعْدَ أَنْ أَسْخَطَ آ بَاوْمًا إِلْهَ السَّاوَات أُسْلَمُمْ إِلَى يَدِ نَوْكُمْ نَشَرَ مَكِ بَابِلَ الْكَلْدَانِيِّ الَّذِي حَدَمٌ هٰذَا الْبَيْتَ وَجَلَا الشُّف إِلَى بَابِل . عِنْ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَلَى لِكُورَشَ مَلِكِ بَابِلَ أَزْدَ الْلِك كُورَشُ أَثْرًا بِيالًا يَنْتِ أَفَهُ هٰذَا ﴿ عَلِيْهِ وَأَيْمَا آنِيَةً بَيْتِ أَفَهُ الدَّهَبِ وَأَنْسِنَّةً ٱلَّتِي أَغْرَجَهَا تَوكَ تَعَرُّ مِنَ ٱلْمُكُلِ الَّذِي فِي أُورَشَلِمَ وَأَدْخَلُهَا حَيْكُلُ بَابِلُ أَخْرَجُهَا مُؤدِّشُ ٱلْكِ مِن حَيْكُل بَابِلَ وَسُلِمَتْ إِلَى الْسُتَى بِيُشْبَعُرُ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ أَطَّلَهُ وَالِيا ﴿ وَقَالَ لَهُ خُذَّ هُنِهِ ٱلْآَيَةَ وَٱذْهَبْ وَٱزُلْ بِهَا إِلَى ٱلْهَكِكُلِ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ وَلَـٰإِنْ بَيْتُ ٱللَّهِ فِي مَكَانِهِ . عَنْدُ حِنْدُ جَأْةُ شِفْبَعُرْ هَذَا وَوَضَمَ أَسَاسَ بَيْتِ اللَّهِ الَّذِي فِي أُورَضَليمَ وَمِنْ لَمِكَ ٱلْوَقْتِ إِلَى ٱلْآنَ كَانَ يُنِيَى وَلَمْ يُكْمَلُ بَعْدُه ١١٤ عَالَانَ إِنْ حَسْمَ عِنْدَ ٱلْكَ فَلْجُتْ فِي بَيْتِ خَوَانَ ٱلْكِ ٱلَّذِي هُنَاكَ فِي مَا بِلَ هَلْ أَرْزَ أَمْرٌ مِنْ كُودَسّ ٱلْكِ بِينَا ﴿ بَيْتِ أَفْدِهُ هَذَا فِي أُورَثَلِمَ وَلَّنَّهِ إِلَّنَا ٱلْكُ مُرَادَهُ فِي ذَلِكَ

# ألفَصْلُ السَّادِسُ

هي حينانية أدَّدَ فاريُوسُ المَلِيُّ أَرَا فَهُوتَ فِي بَيْتِ الْأَمْفَادِ حَيْثُ كَانَتِ الْمَوْانُ مُرْضُوعَةً فِي بَالِ هِي قَرْضِ أَلْفِ أَخَا فِي أَهُمْرِ الَّذِي فِي بَاوِدِ مَافَايَ دَوْعُ مُكُوبُ فِيهِ هُكُذَا مَذَكَادُ هِيْنَةً فِي السَّهُ الْأَوْلِي لِكُورَسُ الْمِي أَرْزَ كُورَسُ الْمِي أَرْزَا حَقَ بَيْتِ الْهِ فِي أُورَشَلِيمَ أَنْ يَنِّى الْبَيْنَ الْمَكَانُ الْذِي كُلُوا يَذْتُونَ فِيهِ الْمُبَاعِ وَوَصَمَ أَلْسُهُ مَكُلُ سِتُونَ فِرَاعًا وَعَرْضُهُ سِتُونَ فِرَاعًا عَلَيْكَ بِعَلاَةٍ صُغُوفٍ مِنْ جِهَارَةٍ عَظِيْمٌ وَمَعْدِ مِنْ خَصْبِ جَدِيدِ وَالنَّمَةُ مِنْ بَيْتِ ٱلْمِكِ . يَحْدُ وَالْرَدُّ أَيْمَا آلَيْهُ بَيْت اللهُ النَّعَبُ وَالْعِشَّةُ أَلْتِي أَخْرَجَا نَهُ كَاتَشُرْ مِنَ الْمَكِلُ الَّذِي فِي أُودَشَلِمَ وَأَخْفَى بِهَا إِلَى مَا إِلَ زُدَةً وَزُجَمُ إِلَى الْمُنكِلِ الَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ إِلَى مُكَانِهَا وَوُصْمَ فِي يَئِتِ اللهِ. و فَالْآنَ مَا تَشَكِي وَالِي عِبْرَ النَّهِرِ وَشَفَّرَ وْنَايُ وَأَصْطَلِّهَا ٱلْأَفْرَ سَكْيِنَ الَّذِينَ فِي عِيرِ ٱلنَّهِرِ تَبْلَعُدُوا مِنْ هُنَاكَ. ﴿ يَهِمُ مُثَلُّوا عَنْ عَلَى بَيْتِ أَفْدِ هَٰذَا وَلَيْبُن وَالِي ٱلْيُهُودِ وَشُيُوحُ ٱلْيُودِ بَيْتَ ٱللَّهِ هٰذَا فِي مُكَانِهِ ، ﴿ يَهُمُ لَا وَقَدْ أَيْرَ أَمْنُ مِنِي عَا تَصْنَعُونَ مَمّ شُهُوخِ ٱلْيُهُودِ هُولَادَ فِي بِنَّادَ بَيْتِ اللهِ هُنَا ، إِنَّهُ مِنْ مَالِ ٱلْمِكِ مِنْ مَرَاج عِبْر النَّهَر مُعْلَى ٱلنَّمَةُ مُحَلَّةً لِمُولَاءً ٱلرَّجَالِ لِلَّهِ يَمَطُّوا. ﴿ وَمَا يَحَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْخُبُولَ وَٱلْكِبَاشِ وَٱلْحَمَلُانِ لِمُحْرَقَاتِ إِلَٰهِ ٱلسَّاوَاتِ وَمِنَ ٱلْحِنْطَةِ وَٱلْنِعْ وَٱلْخَبْرِ وَالزَّيْتِ بِحَسَبِ قُولِ ٱلْكَهَّنَّةِ ٱلَّذِينَ بِأُودَشَلِيمَ قَالِمُط لَمْم يَوْما فَيُوما حَتَّى لَا يَفْتُرُوا ﴿ وَالْجِيمَ عَن تَعْرِيبِ ذَبَاغِ ومنَّى لِإِلْهِ ٱلسَّاوَاتِ وَيُمَالُوا لِأَجْلِ مَلَةِ ٱلْمَكِ وَبَنِيهِ . ١٩٢٠ وَقَدْ أَيْرَاتُ أَمرًا أَنْ كُلُّ مَنْ ثُمَّالِتُ هٰذَا الْتَكَلَامَ يُلِلُمُ النَّفَبُ مِنْ يَيْتِهِ وَيُعَبُّ وَيُدَّلِّنُ عَلِي وَمَعْلُوا وَيُكُونُ يَيْثُ لِأَجْلِ ذَٰ لِكَ يرْحَامناً . ﴿ وَأَفَهُ ٱلَّذِي أَحَلُ أَتَّهُ هُنَاكَ لِيَرْ كُلُّ مَكِ وَمَنْ عِنْدُ بَدَهُ لِتَغْيِرِ وَهَدُم بَيْتِ الْفِهِ هَنَا ٱلَّذِي فِي أُورَ شَلِمَ . أَمَّا دَارِ فُوسَ قَدْ أَمْرَتُ فَلِنَفَذَ عَاجِلًا . عَنْهِ فَغَمَلَ تَتَكَايُ وَالِي عِبْرِ ٱلنَّهْرِ وَشَقَرَ لَا تَايِي وَصَعَا بَنْهُمَ أ طِيقَ مَا أَرْسَلَ دَارِيُوسُ ٱلْمِكَ بِسُرْعَةِ . كَانْ قَ وَبَنَّى شُيُوخُ ٱلْيَبُودِ وَتَجْلُوا بِمَسَبِ تُؤُوَّ حَجَّايَ ٱلثِي وَدَكُوا مِن عِدُو وَبَوْا وَأَكْمَلُوا عَلَى حَسَبِ أَمْنِ إِلَّهِ إِسْرَائِيلَ وَأَمْنِ حَكُودَ مَن وَدَارِيُسَ وَأَرْتَعْمُمُنَا مُلُوكِ فَارِسَ ﴿ كُنْ ﴿ فُكُمِّلَ هُلَا ٱلْبَيْتُ فِي ٱلْيُومُ ٱلتَّألِثِ مِنْ مَهُ آذَادَ مِنَ السُّنَةِ السَّادِسَةِ مِنْ مُلْكِ دَادِيُوسَ الْمَكِ ١١٠٤ وَدَشَّنَ بُنُو إِسْرَائِسِلَ وَٱلْكُنَّةُ وَٱللَّاوِيُّونَ وَسَارًّا بَنِي الْجَلَّا ۚ بَيْتَ ٱللَّهِ هٰذَا بِغَرَجٍ عَنْ اللَّهِ وَالْمَاعِنْدَ تَدْشِينِ بَيْتِ اللهِ هَنَامِةٌ قُورٍ وَمِنْتَيْ كَبْسِ وَأَدْبَعَ مِنَّةِ عَلْ وَنُيْوسَ خَطَآهَ عَنْ جَمِع إِسْرَائِيلَ التَّيْ عَمْرُ تِسَاعَلَى عَدَدِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ. عَنْ فَالْمُوا ٱلْكَمَّنَةَ فِي فِرَجَمْ وَاللَّاوِينَ بِي أَخْسَابِهِمْ عَلَى خِنْمَةِ ٱلْذِيَالَتِي فِي أُورَشَلِيمَ كَا كَتِبَ فِي سِغْرِمُوسَى . ١٩٢٥ وَعَلَ بُوالْمِلا ﴿ أَلْهُمْ فِي الرَّامِ عَشْرَ مِنَ النَّهِمُ الْأَوْلِ عَنْهُ لِإِنَّ الْسَحَمَةَ وَاللَّاوِيْنِ مُّقَدُّسُوا جَمِيمًا كُرُجُل وَآحِد وَذَبُّوا الْعَصْحَ لَجِيعٍ بَنِي ٱلْجُلامُ وَلِإِخْوَيْهِم ٱلْسَحَمَّةِ وَلِأَنْفُهِمْ . عِلَيْ فَأَكُلُهُ بُلُو إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ رَجَّنُوامِنَ ٱلْجَلَا ۚ وَكُلُّ مَن أَعُاذَ إِلَيْهِمْ عَنْ دَجَاسَاتِ أَمْمِ ٱلْأَرْضِ لِالْتِكِسِ ٱلرُّبِّ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ . ١٠ ﴿ وَعِلُوا عِيدَ ٱلْقطِيرِ سَمَّةُ أَكُم مِنْسَ لِأَنَّ الرَّبِّ فَرْتُهُمْ وَأَمَالَ قُلْبَ مَكِ أَشُودَ إِلَيْهِمْ لِيشْدَدَ أَبِيبَهُمْ فِي عَل بَيْتِ أَفْدِ إِلْهِ إِسْرَايْلَ

# ألفضل السابغ

على وَكَانَ بَعَدُ هُنِهِ الْأُمُورِ فِي مُلِكِ أَنْ تَصْفَعَا مَلِكِ فَارِسَ أَنْ عَزَا بَنَ سَرَايًا بَنَ

عَرَبًا بِنِ جِلْيًا عِنْ فَيْ بَنِ عَلَمْ مَنِ مَنْ الْمُعِلُونَ فِي أَمِيلُونَ عَلَيْ فَانِ مَنْ أَيْنَ مَرَا بَا فِي مَرَا اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ فَي فِي فَعْلَى بَنِ أَلِينَا فَلَا يَعْرَفُوا بَنِ فَي اللّهِ فَي فَي فَعْلَى بَنِ أَلِينَا فَلَا يَعْرَفُوا فَي فَي فَعْلَى بَا أَلِينَا فَا فَي فَي فَعْلَى بَا لَيْنَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي فَي فَعْلَى بَا مِلْكُ عَمْ اللّهِ عَلَيْهِ فَي فَي أَلْفِيلُ فَلَا يَعْرَفُوا فَي أَلْفِيلُ فَي فَي أَلِيلُ وَهُو كَايْنَ مَا هُلّهُ عَمْ فَي فَي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

كَاتِبِ كَلِمَاتِ وَسَايًا ٱلرَّبِ وَدُسُومِهِ لِإِسْرَائِيلَ · ١٤٣٤ مِنْ أَدْتَحْمَشَنَا مَكِ ٱلْأُوكِ إِلَى عَزْدَا ٱلْكَاهِنِ كَاتِبِ شَرِيعَةِ إِلْهِ ٱلسُّكَةَ ٱلْكَامِلِ سَلامٌ • ﴿ لَكُنْ إِنِّي أَرَّدُتُ ٱلْرَّاأَنَّ مُكُلُّ مَنْ شَأَة فِي مَلَكِي مِنْ شَعْبِ إِسْرَائِلَ وَكَهَنِّهِ وَالْلَاوِيْنِ أَنْ مَنْجَ إِلَى أورَشَلِيم مَلَكَ فَلَيْرِجُ . ١١٤ لِأَنْكَ قَدْ أَرْسِلْتَ مِنْ عِنْدِ ٱلْمِكِ وَمُشْيِرِيهِ ٱللَّهِ مِنْ تَجُتُ عَنْ يَلُوذَا وَأُورَشَلِمَ عَلَى حَسَبِ شَرِيعَةِ إِلَهُكِ أَلِي بِيَدِكَ عِنْ ﴿ وَأَلُحُدَ ٱلْحِصَّةَ وَالدَّهَبَ ٱللَّذَيْنَ تَعْلُوعُ بِهِمَا ٱلْكِ وَمُشِيرُوهُ لِإِلَّهِ إِمْرَائِلَ ٱلَّذِي مَمْحِكُهُ فِي أُورَشَلِمَ والله وَكُلُّ مَا تَجِدُهُ مِنَ الْمِنْةِ وَالدُّهَبِ فِي فِلادِ بَابِلَ كَالمَامَ تَطَوْعُكِ النَّف وَٱلْكُمْءَ الْتُطَوِّعِينَ لِيْتِ إِلْهِمِ أَلَّذِي فِي أُورَشَلِمَ ١٤٠٤ لِتَشْرِي عَاجِلا بِهٰذِهِ الْقِشَّةِ عْدَانًا وَكِاشًا وَهَلَانًا مَمْ تَعَادِما وَسُكُما وَتُعْرِبَهَا عَلَى مَذْبَحِ بِيتِ الْمُحَمُ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِيم ، عِلَيْهِ وَكُلُّ مَا حَسُنَ عِندَكَ وَعِندَ إِخْوَائِكَ أَنْ تَسْلُوهُ مِا يَفْضُلُ مِن الْعِمْةِ وَالدُّهُ إِنَّ فَاعْمُوا عَلَى مَثِيلًة إِلْمُكُمْ . عَنْهُ وَالْآنِيَّةُ أَلِّي أَعْلِيَتَ لَكَ لِيلمَّة بَيْت إِلَىكَ دُدَّهَا إِلَى أَمَامٍ إِلْهِ أُودَشَلِمَ. ﴿ يَهُمُ إِلَّهُ مَا يُعْتَاجُ إِلَيْهِ فِي بَيْتِ إِلَمْك بِمَا يَتُمِنُ لَكَ أَنْ فُوْدَيْهِ فَلَذِهِ مِنْ بَيْتِ خَزَانِ ٱلْمِكِ . ﴿ يَهِمُ وَأَمَّا أَرْتُحْشَفْنَا ٱلْمُكُ قَدْ أَرَزُتُ أَرًا إِلْبِيمِ الْخُزَانِ الَّذِينَ فِي عِبْرِ النَّمْرِ أَنْ مَها يَطلنهُ مِنكُمْ عَزْدَا الْكَاهِنُ كَالِبُ شَرِيعة إِلْهِ ٱلسَّاوَاتِ ظَلَّتُمْنَ عَاجِلًا ﷺ إِلَى بِنَّهِ غِنْطَارِ ضِنَّةٍ وَمَهُ كُو قَمْ وَمَهُ بَتِ خَرْ وَمُنْ يَا بِنُ زَيْتِ وَٱلْحَجْ دُونَ تَفْيِيدِ ، عِنْ وَكُلُّ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِلَّهُ ٱلسَّاوَاتِ فَلَيُّضَ بِأَمْتِهَم لِيَبْتِ إِلَهِ ٱلنَّهَاوَاتِ لِكُي لَا يُكُونَ فَضَهُ عَلَى تَلْحَتَةِ ٱلْمِكِ وَبَنِيهِ وَمُنْكِمُ أَنْ جَمِ ٱلْكَهَنَةِ وَٱللَّاوِينِ وَٱلْمُنَيْنِ وَٱلْبُوابِنِ وَٱلْتَيْدِينَ وَخُدَّام بَيْتِ الله هذا لَا يُؤذَنُ أَنْ بَشَرَبَ عَلَيْهِم خَرَاجٌ وَلَا عِزْيَةٌ وَلَا صَرِيبَةٌ . عَيْدُ وَأَنْتَ مَا عَرْدًا بحَسْبِ حِكْمة إلْهَكَ ٱلَّتِي مَمَكَ أَيْمَ فَضَاةً وَحُكَامًا يَفْضُونَ بَيْنَ جَهِمِ ٱلشَّفِ ٱلَّذِينَ فِي عِبْرِ ٱلنَّهْرِ مِنْ كُلِّ مَنْ يَلْلُمُ شَرَائِعُ إِلْمِكَ وَمَنْ لَا يَلْمُ فَلِلُّوهُ . عَلَا وَكُلُّ مَنْ لَا يَسْلُ بِشَرِينَةِ إِلَمْكَ وَشَرِيتُ ۚ ٱلَّذِي ظَلْمُعْنَ عَلَيْهِ عَاجِلًا إِمَّا بِٱلْمَوْتِ أَوْ بِٱلنَّنِي أَوْ بِتُرْلَمَةِ مَالُ أَذْ بِكُلُلُس ، عِنْهِ فَتَاوِكَ ٱلزُّبْ إِلْا آبَاكَ الَّذِي ٱلْتَي أَنْقُ مِثْلَ هُمَا فِي قُلْب أَلْكِ لِتُكْرِيمِ بَيْتِ الرَّبِ الَّذِي فِي أُودَشَلِيمَ عِينِهِ وَأَمَالَ عَلَى ٱلرُّحْةُ أَسَامُ الْلِكِ وَمُشِيرِيهِ وَجَبِعِ رُوْسَاءَ ٱلْمِكِ ٱلْمُتَدِرِينَ ﴿ فَتَوَّيْتُ بِحَسَبِ يَدِ ٱلرَّبِ إِلَمِي طَلَّ وَجَعْتُ مِنْ إِسْرَائِيلَ رُوْسَاتَ لِيَلْخَصُوا مَعِي

# ألفصل الثامن

وَهُولَاءَ رُوسًا الآباة وَلَسَبُ الَّذِينَ مُخَصُّوامَعِي مِنْ بَايِلَ فِي مُكْ أَرْتَحَسَّطًا ٱلْمَكِ . ﴿ يَنْ مِنْ مَنِي فِغْمَلَ عِرْشُومُ وَمِنْ مَنِي إِيمَامَادَ دَانِيَــالُ وَمِنْ مَنِي دَاوُدَ حَلُونُ عِنْ إِنَّ مِنْ بَنِي شَكْنَا مِنْ بَنِي فَرْغُونَ ذِّكُو } وَقَدِ ٱ نَشَبَ مَمَّ مِنَ ٱلذَّكُوانِ مِنةُ وَخَمُونَ . عِنْ وَمِنْ يَنِي هَمَتَ مُوآبَ أَلُومَيْكِي بُنُ زَرَحَهَا وَمَسَهُ مِنَا ذَكِرٍ . وَمِنْ بَنِي شَكْنَا آبُنُ يَمْزُ بِيْلِ وَمَنَّهُ كَلاثُ مِنَّةٍ ذَّكُر . وي وين يني عادِينَ عَابَدُ أَنْ يُونَا مَّانَ وَمَعَهُ خَسُونَ ذُكِّرًا . وي وي وين بني عَلِيامَ أَشَمْيَا بن عَمْلًا وَمَعَهُ سَبْعُونَ ذَكَرًا . ﴿ يَهِي وَمِنْ بَنِي شَفَطَهَا زَبَلْهَا بِنُ مِيكَائِيلَ وَمَعَهُ غَافُونَ ذَكَّرًا . ﴿ يَعِي وَمِنْ بَنِي عُلْبَ عُوبَدْيَا بُنُ يَحِيثِيلَ وَمَعَهُ مِثْنَانِ وَقَالِيَةً عَفَرَ ذَكُوا ﴿ الْمُثَلِّ وَمِنْ بَنى شَلُومِتَ ٱبْنُ يُوسِفًا وَمَنهُ مِنهُ وَسَنُونَ ذَكُوا ، عَلَيْهِ وَمِنْ رَبِي أَبَايَ وَحَدِواً بْنُ بَابِكِي وَمَهُ كَانِية وَعِشْرُونَ ذَكَّا الصَّلَا وَمِنْ بِنِي عَزْجَلا لُوحَانَانُ بْنُ أَلْعَامَانَ وَمَعَهُ مِنَّهُ وَعَشَرَهُ ذُكَّرانِ. وَمِنْ بَنِي أَدُونِيقًامُ ٱلْأُوَّائِرِ وَهٰذِهِ أَنْهَا وَهُمْ أَلِفَالَطُ وَيَسِيْلُ وَتَعْمَا وَمَمَّمُ سِتُونَ ذَكَرًا. ﴿ وَهُ وَمِنْ بَنِي بِجُوايَ عُومًا يُ وَزَيْدُ وَمَنْهَا سَبْلُونَ ذَكَرًا، ﴿ وَلَهُ فَجَسَهُمْ إِلَى النَّبِرِ الْجَادِي إِلَى أَهْوَى وَهُنَاكَ ثَرَلْنَا كَلاَتَهَ أَيَّام · ثُمَّ كَأَمُكُ الشُّفِ وَالْحَصَيَنَةَ ظَلْمُ أَجِدْ أَحَدًا مِنْ بَنِي لَادِيّ . عَلَيْهِ فَأَدْسَلُتْ إِلَى أَلِيعَازَرَ وَأَدِيشِلَ وَتَعْسِسَا وَأَلْعَانَ وَيَادِبِ وَأَلْنَانَ وَتَاكَانَ وَذَكِي ا وَمَثْلُامَ الرُّوسَاءَ وَإِلَى فِي ادِبِ وَأَنْاكَانَ الْحَسكيةَ ف كَنْ وَسَيْرَتُهُمْ إِلَى إِذْوَ ٱلرَّفِس فِي ٱلْمَصَانِ ٱلْسُمِّي كَيْفَا وَٱلْمَيْتُ فِي أَفُولِهِم حَقَى يُبِيرَ إِلَيْنَا أَصَارَنَا وَلِيَسَانِ بِبِهِرَا مِن الْمُلَاقِ فِي عُرُودُ يُنِنَا فَلَا أَصَالَ عَلَيْ وَفَى عُلُودُ يُنِنَا أَمْ يَرَكُمُ إِلَيْنَا بَلَ أَمَالَ عَلَيْ وَهَ مُعُلِدُ قَالِنَ يَلِبَنَا عَبَقَ عَلَى مَنْ الْمَلِنَ عَلَيْهِ وَالْمَلِنَا سِلِبَا عِيهِ وَالْوَاوَدَسِيمَ فَلَانَ عَلِيقَا أَلَوْ مَا عَلَى الْمَلْفَ عِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَلْفَ عِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَلَاقِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

#### ألفَصُلُ الْعَاشِرُ

وَلَّا صَلَّى عُزْدًا وَأَعْرَفَ بَاكِيا وَهُوَ مُنْظِرَ مُ قَدَّامَ بَيْتِ أَفَّهِ أَجْمَ إِلْكِ مِن إِسْرَائِيلَ جَمْ كَتِيرٌ جِدًا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ وَالْأُولَادِ لِأَنَّ الشَّبَ بَكُواتُكَا آشديها، وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ يَحِيثِيلَ مِنْ بَنِي عَلِيرَمَ وَقَالَ لِمَزْرًا إِنَّا لَفَدْ تَمَدُّنا عَلَى إِلْمَنَا وَأَخَذُنَا نِنَا ۚ غَرِيبَاتِ مِنْ أَمْمِ ٱلأَرْضَ غَيْرَ أَنَّ لِإِسْرَائِيلَ ٱلْآنَ رَجَّةَ فِي هٰذَا -ي يُنبُّنُّ أَلَآنَ عَهْدَامَم إِلْمُناعَلَى إخْرَاجِ جِيمِ ٱلنِّسَآ، وَأَوْلَادِهِنَّ مَرْيَاعَلَى مَشُورَةِ سَيْدِي وَالَّذِينَ يَخْشُونَ أَمْرَ إِلَمَا وَلِكُنْ يَمَسَبِ ٱلشَّرِسَةِ . عَيْنَ إِلَّمُ الْأَمْرَ إِلَكَ وَخَنْ مَبِكَ فَهَذَ وَأَعْلَ . عَيْنِهِ قَنَّامَ عَزْدَا وَسَلْتَ وَلِسَالًا ٱلْكُنَّةِ وَاللَّوْمِينَ وَجِيمَ إِسْرَايْسِلَ عَلَى أَنْ يَفْمُلُوا يُحَسِبِ هَذَا ٱلْكَلَامِ فَعَلَمُوا . عِنْ وَقَامَ عَرْ دَامِنْ أَمَام بِيْتِ اللهِ وَدَخَلَ غُدَعَ يُوحَانَانَ بْنِ أَلْإِسْبِ وَأَخْلَقَ إِلَى هُنَاكَ وَهُولَمُ بأحكل خُبْزًا وَلَمْ يَشْرَبْ مَلَّهُ لِأَنَّهُ كَانَ بَيْوحُ لِأَجْلِ تَمَدِّي بَنِي ٱلْجَلَّاء . عَنْ فَأَطْلَقُوا يَدَّاتُهُ فِي يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ إِلَى جَمِيعٍ مِنِي الْجَلَامَ أَنْ يَجْتَمِمُوا إِلَى أُورَشَلِيمَ ﷺ وَأَنْ كُلُّ مَنْ لَاتَحِي فِي كُلَّالَةِ أَلِهم عَلَى تَحسب مَثُورَةِ ٱلزُّوْسَاء وَالشُّيْرَ لِنُسَلَّ كُلُ أَمْوَالِهِ وَلِيْرَزُ هُوَ عَنْ جَمَاعَةِ أَهْلِ ٱلْجَـــالاَ ﴿ كَانِهُمْ فَاجْتُمْ عَبِيعٌ دِجَالَ يَهُوذَا وَبُلِيمِينَ إِلَى أُورَشَلِيمَ فِي كُلاَئَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ التَّاسِمِ فِي الْمِشْرِينَ مِنْ الشَّهْرِ وَجَلَسَ جَمِعُ الشَّمْبِ فِي سَاحَةِ بَيْتِ أَفَّهِ مُرْتَمِدِينَ مِنْ هَذَا ٱلْأَمْرِ وَمِنَ ٱلْأَمْلَ لِدِ المُعَلِينَ فَعَامَ عَرْدًا ٱلْكَاهِنُ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ قَدْ تَمَدَّيْمُ وَأَتَّخَذْتُمْ نَسَّا أَغْرِيبَاتٍ لِتَزيدُوا فِي إِنْم إسرائيل. عِنْ إِلَى مَا عَرَفُوا أَلَانَ لِرَبِّ إِلَٰهِ آلِ يَكُمْ وَأَعْسَلُوا مَرْضَاتَهُ وَأَعْتَرِلُوا أَمْمَ الأَرْضَ وَالنَّـانَةُ النَّرِياتِ ، عِلَيْهِ فَأَجَابِ الْجَاعَةُ بِأَسْرِهَا وَقَالَتْ بِمَوْتِ عَظِيمٍ حَمَنْ كُمَّا مْلُتَ نَفْلُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ الشَّفْ كَثِيرٌ وَٱلْوَقْتَ وَفْتُ أَمْطَارَ فَلاطَاقَةَ لَنَّا أَنْ نَقْفَ فِي أَخَادِج وَلَيْسَ ٱلْسَلَ عَلَ قِعِم أُوا تُنْفِ لِأَنَّا أَكُثُرْنَا مِنَ ٱلنَّمْدِي فِي هذا الأُمْر. والله عَلَيْهِم الآنَ رُوْسَا وْمَا وْمَا وْمَا الْمِمَاعَةِ وَجِيمُ الَّذِينَ أَتَّمَنُوا نِمَا وَ غَرِيبَاتٍ فِي مُدُيِّنَا فَلَيْأَوُّ أَنِي أَوْقَاتِ مُسَّاةٍ وَمَعَهُمْ شُيُوخُ كُلُّ مَدِينَةٍ وَقُضَلَتُهَا حَتَّى يُعْرَفَ عَنَّا غَنَبُ إِلْمَا فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ ، عَنَامٌ فَيَا آمَانُ بَنْ عَمَا يُسِلَ وَيَحْزَا بَنُ يَعْوَهُ بِلِمَا ٱلْأَمْرِ وَأَعَانَهُا مَشَلَامُ وَشَبِسَايُ ٱللَّاوِيُّ . ﴿ لَيْنِي فَفَسَلَ بَنُوا لَمُلآ وَكَذَٰ إِلَى وَاعْتَوْلَ عَزْدًا أَلْكَاهِنُ وَدُوْكَا الْآبَاء يَحسَبِ يُوتِ آبَانِهِمْ وَكُلُهُمْ مُسَكُونَ بِأَسَادَ وَجَلَسُوا فِي أَيْوَمُ الْأَوَّلِ مِنَ ٱلشَّهُرِ ٱلْعَاشِرِ يَخْصُو لِهَمَا ٱلْأَمْرِ كُلُّنَّا ۚ وَكَانَ فَرَائِهُمْ مِنْ جَعِيرٍ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ ٱتْخَذُوا نِسَآ عَرِيَاتٍ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَوْلِ مِن ٱلنَّهْ ٱلْأَوْلِ . كَانْ كُلُ خُرجة بَيْنَ بَنِي ٱلْكُفَّةِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا نِسَآةً غَرِيبَاتٍ مِنْ بَنِي يَشُوعَ بْنِ يُوصَادَاقَ وَإِخْوَتِهِ مَسَيًّا وَأَلِمَازَدُ وَيَادِيبُ وَجَدَلُكِ . ﴿ لَكُنْ إِلَيْ فَأَعْلُواْ أَيْدِيمُمْ عَلَى أَنْ يُخرِجُوا يَسْآهُمُمْ

كَلَامًا مُعْلِيلُونَ بِهِ إِذْوَ وَإِغْوَتُهُ ٱلْتَيْنِينَ فِي كُنْمَا لِيُصَرُوا إِلَيْكَ خُدًّاما لِينتِ إلْهَا . لَاوِيَ بِي إِسْرًا بِيلَ وَبِشَرَيّا مَعَ بَنِيهِ وَإِخْرَتِهِ غَانِيَّةَ عَشَرَ ﴿ اللَّهُ وَحَشَبْهَا وَمَعَهُ أَشَعِهَ مِنْ بَنِي مَرَادِيَ وَإِخْوَتُهُ وَبُلُوهُمْ عِنْرُونَ . ﴿ يَنْكُمْ وَمِنَ ٱلنَّتِينِينَ ٱلَّذِينَ عَيَّنُمْ دَاوُدُ وَالْرُوْسَا الْحِدْمَةِ ٱللَّاوِيْنِ أَفَرْنَا بِمِنْفِنِ وَعِشْرِينَ نَتِينِا كُلُّهُمْ مَدْحَكُورُونَ إِنَّمَاهُ . عِلْهِ فَلَا يَتْ بِصَوْمٍ هُمَاكَ عِنْدَ نَبْرِ أَهْوَى لِتَذَلَّلَ أَسَامٌ إِلْهَمَا مُبَتَّنِينَ مِنهُ طَريقًا مُسْتَعَمَّا فَاوَلْسِنَادَا وَلِمَّيمِ أَمُواكِا . يُحْتِيحَ فَإِنِّي أَسْخَيْتُ أَنْ أَطْلُبَ مِنَ ٱلْمِكِيمَيثُ وَفُرْسَانًا لِيُقِرُونَا مِنَ الْمُلْوَ فِي الطريق حَيْثُ فَكَا لِفَظِكِ إِنَّ بَدَ إِلْمَاعَلَى جَبِيعِ طَالِيهِ اللهِ وَبَاسَهُ وَمُضْلَهُ عَلَى جَمِع تَارِكِهِ. ﴿ لَهُ لِلَّهُ لَمُسَكَّ وَنَعُونًا إِلَى الْمِنَا لِأَجْلِ ذَاكَ فَاسْفَهَابَا. ﴿ وَهُمْ مُرَزْتُ أَنْتَى عَفَرَ مِنْ رُؤْسًا ٱلْكَهَٰبَةِ وَهُمْ شَرَيْنَا وَحَشَبَا وَعَشَرَةُ مِنْ إِخْوَتِهَا مَنْهَا يَكِينَ وَوَزَنْتُ لَمْمُ أَلْيَضَّةَ وَالذَّهَبُ وَالْآئِيةَ قَرَابِينَ مَيْتِ إِلَمْنَا أَلِّي وَيُهِمُ الْلِيكُ وَمُشِيرُوهُ وَرُوْسَاوَهُ وَعِيمُ مَنْ وَجِد مِنْ إِسْرًا لِيلَ عَلَيْكُ وَوَزَنْتُ لَمَّمْ سِتَ مِنْ وَخَسِينَ يُطَاءَ فَشُهِ وَمُنَّةً فِنْطَار مِنْ أُوانِي ٱلْمَشَّةِ وَمُنَّةً فِنْطَـار مِنْ ٱلذَّهَبِ وَعَفْرِينَ جَامَامِنَ ٱلتُّعَبِ أَلْفَ دِرْهُم وَ إِنَّاتِنِ مِنْ نُحَسَلِ أَضْفَرَ جَيْدٍ ثَمِينِ كَالْتُمْبِ . 325 وَقُلْتُ لَمْمُ أَنْمُ مُعَدَّسُونَ لِرُّبِّ وَأَلَا يَهُ مُعَدِّسَةٌ وَالْمِشَّةُ وَأَلْتُمَّ خَوْمُ لِرَّبِ إِلَٰهِ ٱلْإِنْكُمْ \$20 فَأَسْرُوا وَتَعَفَّوْا إِلَى أَنْ تَرْفُوا وْلِكَ قُعْلَمَ وُوْسَاتُه ٱلْكُنَّةِ وَٱللَّاوِيْنِ وَرُؤْسَاءَ آلَّةَ إِسْرَائِسِلَ فِي أُورْشَلِيمَ فِي عَلَيْعِ يَيْتِ الرَّبِ. عَنْ عَلَمْ الْكُمَّةُ وَاللَّاوِيْ نَ وَزْنَ الْفِشَّةِ وَالنَّعْبِ وَالْآَيْةِ لِيَأْتُوا مِمَّ إِلَى أُورَشَلِيمَ إِلَى بَيْتِ إِلْهَا . عِنْهِ ثُمَّ أَرْتُمَنَّا مِنْ نَهْرٍ أَهْوَى فِي ٱلتَّأْنِي عَشَرَ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلْأُولُ لِنَدْهَبَ إِلَى أُورَشَلِمَ وَكَانَتْ يَدْ إِلْمَنَا عَلَيْا فَأَهْلَنَا مِنْ يَدِ الْمَدُو وَا لَكَاين فِي الطّريق. والله مُؤَمَّدُما إِلَى أُورَضَهِم وَلَهُمَا هُمَاكَ تَلاَهُ أَيَّام . عَنْ اللهِ مَنْ أَرَّام وُزِنّت ٱلْهِنَّةُ وَالنَّهَا وَالْآيَةُ فِي بَيْتِ إِلْمَاعَلَى يَدِ مَرِجُوتَ بْنِ أُودِيًّا ٱلْكَامِن وَمَهُ أَلِمَاذَادُ أَنْ فِغْلَنَ وَمَنْهَا لِمُزَابَادُ بْنُ يَشُوءَ وَنُوعَدْيَا بْنُ بِنُويَ ٱللَّاوِيَّانِ ﴿ لَا يُعْلَمُ كُلُّ ذَٰلِكَ بِالْمَدَدِ وَٱلْوَزْنِ وَكُنْ الْوَزْنُ كُلُّهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ . ٢٠٠٠ وَقَدَّمَ بَنُو ٱلْجَلَا ٱلْكَادِمُونَ مِنَ ٱلْجَلَاء مُحْرَفَكُتِ لِإِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ ٱلْتَى عَضَرَ عِبْلًا عَنْ جَبِعِ إِسْرَائِيلَ وَسِنَّة وَنُسْمِنْ كَبْشًا وَسَبَّةً وَسَنِينَ هَلَا وَالنِّي عَمْرَ نَيْسَ خَطَاءَ ٱلْمِيمَ عُرْفَةً لِلرَّبِّ. عَنْ وَسَلَّمُوا أَوَامِرُ ٱلْمِكِ إِلَى أَصْلَابِ ٱلْمِكِ وَحُكَّامٍ عِبْرِ ٱلنَّهِ فَأَعَانُوا ٱلشَّفِ وَسَتِ أَفَيْهِ

# ألفضلُ التَّاسِمُ

وَالْمَنْمَةُ وَاللّهُ فِينَ أَ يَقْرُوا فَنَ شُعُوبِ الْأَرْضِ وَدَبَاسَاتِهِمْ مِنَ الْكُنّائِينَ وَالْمَنْ وَدَبَاسَاتِهِمْ مِنَ الْكُنّائِينَ وَالْمَنْ فِينَ وَالْمُوْمِنِ وَالْمَائِينَ وَالْمُوْمِنِ وَالْمَائِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُومِينَ وَمُومِينَ وَمُؤْمِينَ وَالْمُومِينَ وَمُؤْمِينَ وَالْمُومِينَ وَمُؤْمِينَ وَالْمُومِينَ وَمُؤْمِلُومِينَ وَمُؤْمِينَ وَالْمُومِينَ وَمُؤْمِينَ وَالْمُومِينَ وَمُؤْمِينَا وَالْمُومِينَ وَمُؤْمِينَا وَمُؤْمِينَا وَمُؤْمِينَا وَمُؤْمِينَا وَمُؤْمِينَا وَمُؤْمِينَا وَمُومِينَا وَمُؤْمِينَا وَمُؤْمِينَا وَمُؤْمِينَا وَمُؤْمِينَا وَالْمُومِ وَالْمُومِينَا وَمُؤْمِينَا وَمُؤْمِينَا وَمُؤْمِينَا وَالْمُومِينَا وَمُؤْمِينَا وَالْمُومِينَا وَالْمُومِينَا وَالْمُومِينَ وَمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَ وَمِنَا الْمُؤْمِ

#### أَلْفَصُكُ ٱلثَّانِي

كَنْ وَفِي شَهْرِ نِيسَانَ فِي ٱلسُّنَهَ ٱلْمِشْرِينَ لِأَرْتَحْشَفَنَا ٱلْمِكِ كَانَ مَيْنَ يَدْهِ خَرُ فَأَخَذَتْ الْخُمْرُ وَنَا وَلْدُ ٱللَّكَ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ قَبْلِ كَذِيا بَحَضْرَتِهِ . عَنْ فَقَالَ فِي الْكُ مَا إِلَا وَجِكَ مُكْتَبًا وَأَنَّ لَتْتَ بَرِض مَا هُذَا إِلَّا كَأَبَّهُ قَلِ. فَيَعْتُ خَوْقًا شَدِيدًا وَعُلْتُ لِمُمَاكِ يَمْيَا ٱلْمُكُ إِلَى ٱلْأَبِدِ كِنْ لَا يَكُونُ وَجْعِي مُكْتُنا وَٱلْمِدِينَةُ مَوْضِمُ مَثَايِ آبَالِي قَدْ مَرِبَتْ وَأَبْوَابُهَا قَدْ أَمْرِفَتْ بِالثَارِ . وي قَالَ ٱلمَكُ فَا بَشِيكُ . صَلَّتُ إِلَّى إِلَٰهِ السُّمَّةُ عِنْ عُمُّ مُّكُ فِلْتُ إِلْمَاكِ إِذَا صَلْنَ لَدَى الْمُكِ وَكَانَ لِمَدْكَ خُطُوةُ أَمْلَكَ تَبْتُنِي إِلَى يَبُوذَا إِلى مَدِيدَةِ مَقَارِ آ إِلَى لِأَنِيبًا . وَهُمْ قَالَ فِي الْمُكُ وَٱلْلِكُمُّ جَالِمَةٌ عِنْدُهُ إِلَى مَتَى يُكُونُ سَفَرِكَ وَمَتَى تَتُودُ . وَحَمْنَ لَذَى ٱلْمُكِ أَنْ يَبْتَنى فَضَرَ إِنَّ لَهُ مَوْعِدًا . وَهِي وَقُلْتُ فِلْمَكِ إِنْ حَسْنَ لَدَى ٱلْمَكِ فَلْمُعْ لِي رَسَائِلُ إِلَى الْوْلَاةِ فِي عِبْرِ ٱلنَّمْرِ لِيُعِيرُونِي حَتَّى آتِي إِلَّى يَهُوذَا عِنْ وَدَسَالَةُ إِلَى آسَافَ سَارس عَلِبِ ٱلْمِكِ أَنْ يُعِطِينِي حَشَاً لِأُسَمِّنَ مِنْهُ أَبُوابَ قَسْرِ ٱلْيَتِ وَأَسْوَادَ ٱلْمَدِيدَةِ وَٱلْيَتَ ٱلَّذِي أَزُلُهُ . فَأَصْلَانِي ٱلْمِكُ بَحْسَبِ يَدِ إِلَى ٱلصَّالِحَةِ عَلَى . كَيْنَا فَوَفَلْتُ عَلَى الْوَلَاةِ فِي عِبْرِ ٱلنَّبْرِ وَدَفَتْ إِلَيْهِمْ رَسَائِلَ ٱلْمِكِ • وَكَانَ ٱلْمِكُ قَدَّ بَثَ مَعِي فُوَّادَ عَسْتَحر وَفُرْسَانًا . عِنْهِ فَلَمَا سَعِمْ سَلَبُلُطُ الْخُورُونِيُّ وَهُوبِيَا الْسَبْدُ الْسَوْنِيُ سَاءُمُا مَسَاءَة عْدِيدَةً أَنْ رَجُلاجًا ۚ يَتَّنِي لِينِي إِسْرَائِكَ خَيْرًا • عَلَيْكُ فَقَائِبُ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَمُكْفُتُ هُنَاكَ كَلَاتَهُ أَيَّامٍ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ مُنْ لَكُلَّا وَسَى نَفَرٌ قَلِيلُونَ وَلَمْ أَكَاشِفْ أَحَدًا عَأَ أَلْنَى إِلْمِي فِي قَلِي أَنْ أَفْسَلُهُ فِي أُورَشَلِيمَ. وَلَمْ تَكُنَّ مَبِي دَائِهُ إِلَّا اَلِمَائِهُ ٱلِّي كُنتُ وَأَكِياً . عَلَيْكِ وَخَرَجْتُ لَيْلا مِنْ بَلِ إِلْوَادِي أَمَامَ عَيْنِ ٱلْيَتِينِ إِلَى بَابِ ٱلعَمَن وَجَعَلْتُ أَتَّأَمُّلُ أَسْوَارَ أُودَشَلِيمَ ٱلْمُنْهَدِينَةُ وَأَوْلِبَهَا ٱلْمُخْتَرِقَةَ بِٱلنَّادِ ، عَلَيْكِ ثُمُ مُزْتُ إِلَى بَابِ ٱلْمَيْنِ وَإِلَى مِكُهُ الْمَلِّ فَلَمْ مِكُنْ اللَّهُ أَلَيْ تَعْنِي مَوْضُ تَجُوذُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مُ مَسْنَتُ فِي الْوَادِي لَبِلَا وَأَنَا أَكْمَلُ الشَّورَ وَغَنْ وَخَلْتُ مِنْ بَلِبِ الْوَادِي وَرَجَتُ . والله وَلَمْ يَعْلَمُ الْوَلَاهُ إِلَى أَنْهَ نَصْبُ وَلَا مَا أَنَا فَاعِلُ وَلَا كُنْتُ بَعْدُ قَدْ أَطَلْتُ الْبَهُودَ وَالْكُيَّةَ وَأَلْأَشْرَافَ وَٱلْحُصَّامَ وَسَائِرَ مَنْ كِاشْرُوا ٱلْسَلَّ . عَنْ فَاللُّ لَمْمُ إِثُّكُمْ زَوْنَ مَا غَنْ فِيهِ مِنَ ٱلسُّوهِ كَيْفَ خَرَبَتْ أُورَشَلِمُ وَأَحْرَقَتْ أَوَابُهَا بَالنَّارُ فَلِمُواْ لِنَيْنَ سُودَ أُورَشَلِيمَ وَلَا تَكُونَ عَادًا مِنْ بَعْدُ \$25 وَأَعْلَمَتُهُمْ بِيدِ إِلَيْ السَّالِمَةِ عَلَى وَأَيْنَا بِكَلامِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي كَلَّنِي فِي فَقَالُوا لِنَهُمْ وَبَيْنِ وَشَدُّوا أَيْدِيهُمْ الْفَيْرِ. والما يم الله المرابع المراوي والمويا المند المدوي وبالم المري تعروا منا وَآذُوَرُونَا وَقَالُواْ مَا الَّذِي ٱنْتُمْ صَائِنُونَ أَثْمَرُّ دُونَ عَلَى ٱلْمِكِ. ﴿ إِنَّا عَا أَجَنَّهُم وَقُلْتُ لَمْمُ إِنَّ نَجَاحَنَا بِإِلٰهِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَتَحْنُ عَبِهِ أَنْ نَعُومُ وَنَنْنِي وَأَنْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ مِنْ حَظِ وَلَا حَقِّ وَلَا ذَكِرٍ فِي أُورَشَلِيمَ

# أَلْفَصَلُ الثَّالِثُ

على ظام ألياشيب الكامن السليم مع إخرة الكتمة وتباباب النتم وهم قد سوه وقالموا بصراعة وقد أنه أكم عن الجديرة الكتمة وتبابل المستمرة وقد أنه المرابع وقالموا بالكتم وقد أله المرابع وقالموا الكتم وقد أله المرابع وقالم المرابع الكتم وقد الكتم المرابع الكتم وقد الكتم وقد

وَوَلَهَا حَبُنَا مِن أَلْفَتُمْ مَن أَلْجُمْ . \$25 وَمِن مَنِي إِمِنْ حَسَانِي وَوَلِدَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمَن مَنِي المِن حَسَانِي وَوَلِدَا اللّهِ مِن مَنْهُورَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَن اللّهِ بِين مَنْهُورَ اللّهِ عَلَى وَمَن اللّهِ بِين مَنْهُورَ اللّهِ عَلَى وَمَن اللّهِ بِين اللّهِ بِين اللّهِ بِين اللّهِ بِين اللّهِ بِين اللّهِ بِين اللّهِ اللّهِ بِين اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

عليه وَمَرَدُ نِيلُ وَعَلَمُهَا وَشَرَا عِلَيْهِ وَعَلْمُ وَأَرْ الْ وَلَوْسُكُ. عَلَيْهِ وَمِنْ نِنِي تَلْ يَسِيْلُ وَمَثْنَا وَزَابُا وَرَبِينَا وَيَدُّو وَلُو نِيلُ وَبَابًا ، عِلَيْهِ يَسِيمُ هُولاً وَأَغَذُوا نِيالَة غرياتِ وَكَانَ مِنْهُنُ مِنْ وَلَكَنَ

# سِفْرَيْحُنِيا

#### ألْفَصَلُ الْأُوَّلُ

و كَان عَمَا إِن حَمَا إِن حَمَا إِن مَا إِن شَهْر كَنَاوَ فِي ٱلنَّهَ ٱلْمُشْرِينَ إِذْ كُنْتُ فِي شُوشَنَ ٱلْمُصْرِ عِنْهِ ۚ أَنْ قَدِمَ حَنَانِي أَحَدُ إِخْوَتِي هُوَ وَدِجَالٌ مِنْ يَهُوذَا فَٱسْتَخْبَرْتُهُمْ عَنِ النَّهُودِ الَّذِينَ عَبُوا مِّن بَيْ مِنَ ٱلْمُلَادَ وَعَنْ أُودَشَلِيمَ ٢٢٠ فَالْوالِي إِنَّ ٱلْمُثِيَّةَ ٱلَّتِي يْفَتْ مِنَ الْجَلَاءَ هُنَاكَ فِي ٱلْبَلَادِ هِيَ فِي صَنْكِ شَدِيدٍ وَهَاكَةٍ وَإِنَّ سُورَ أُورَشَلِيمَ مَهْدُمُ وَأَوْلَهَا قَدْ أَمْرِقَتْ بِاللَّهِ . عَنْهُ قَلْما نَمِثْ هٰذَا ٱلْكَلَامَ مَحَفْثُ أَنِّي وَأَفِّي أَيَّاما وَمُعْتُ وَصَلَّتُ أَمَّامَ إِلَّهِ ٱلْمَاوَاتِ عِنْ وَقُلْتُ أَيُّهَا أَرَّبُ إِلْهُ ٱلمَّاوَاتِ الجُبَادُ الْسَلِيمُ الرَّحِيبُ الْحَافِظُ الْهَدَ وَالرَّحْةَ لِحُبِّهِ وَحَافِظِي وَمَايَاهُ عَيْدٍ لِتَحَتُنْ أَذْكَاكَ مُعْمِعْتُنِ وَعَبَاكَ كَاظِرْتِينِ شِهُمَ مَسلَاةً عَبْدِكَ ٱلِّتِي أَصَلِهَا ٱلْيُومَ أَمَلَكَ خَادًا وَلَيْلًا مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبِيكَ مُعَرِّهُا يَخْطَلُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلْتِي خَطْنَاجًا إلَيْك فَإِنِّي أَمَّا وَبَيْتَ أِي قَدْ خَطِينًا . ويهيع قَدْ أَفْسَدْنَا أَمَامَكَ وَلَمْ تَخْفَظ وَسَالِك وَدُسُومَك وَأَخْكَامَكَ أَلَّى أَمْرَتَ بِإِمُوسَى عَبْدَكَ. كَيْنِي أَذْكُو ٱلْكَلامَ ٱلَّذِي أَمْرَتَ بِومُوسَى عَبْدَكَ كَائِلًا إِنِ الْعَدَائِمْ فَإِنِّي أَشَنْتُكُمْ بَيْنَ الْأَمَمِ ﴿ يَهِمْ وَإِنْ رَجَنْتُمْ إِلَى وَخَظَلُمْ وَصَائِيَ وَقِلْمُ بِهَا وَلَوْ كَانَ نَعْلِكُمْ إِلَى أَفْسَى النَّهَ ۚ فَإِنِّي أَجْلُمْ مِنْ هَاكَ وَأَدْدُهُمْ إِلَى ٱلْمُكَانِ ٱلَّذِي ٱخْتَرُكُ لِأُمِّمَ أَنْمِي فِيهِ . ﴿ يَهِ اللَّهِ مَالِلًا عَبِيدُكَ وَشَمْكِ ٱلَّذِينَ اَفْتَدَنَّتُهُمْ بِفُدْرَتْكَ ٱلْمُغْلِمَةِ وَبِدِكَ ٱلْمَرْدَّةِ ، ١١٨ يَا رَبِّ فَلْمَكُن أَذْنَاكَ مُصِيغَيْن إِلَى صَلَاةٍ عَبْدِكَ وَصَلَوَاتِ عَبِيدِكَ أَلَّذِينَ يَبْتَنُونَ غَافَـةَ أَنْبِكَ وَوَفَقَ عَبْدَكَ أَلْيُومَ وَهَهُ رَحْهُ فِي عَيْنِ هٰذَا ٱلرَّبُلِ . وَكُنتُ سَاقِي ٱلْلِكِ

Jimitima by Google

طَوْقِنَا أَنْ تَنِينَ ٱلسُّورَ . عِلِيعٍ وَقَالَ أَعَدَّاوَنَا لَا يَلَمُوا وَلَا يُبْعِرُوا إِلَّا وَقَدْ أَصْجَنَا فِي وَسُطِهِمْ فَتَقَالُمْمُ وَنُسَطِلُ ٱلْسَلَ . عِيرَةٍ فَإِنَّهُ ٱلْيُهُودُ ٱلْفِيسُونَ بِجِوَادِهِمْ وَأَنْذَرُونَا عَشَرَ مَرَّاتِ مِنْ جِيمِ ٱلْأَمَاكِنِ ٱلِّتِي كَانُوا يَرْجِمُونَ مِنْهَا إِلَيْكَا \$ \$ أَفْتُ ٱلصَّهْبَ مِنْ أَسْفَلَ ٱلْوَصِٰمَ وَدَالَةَ ٱلسُّودِ وَعَلَى ٱلْقِسَمِ أَقَلَهُمْ عَلَى حَسَبِ عَشَائِهِمْ بِالْوَضِمُ وَدِمَا حِيمُ وَقِيهِمْ . كَلِيْهِ وَتَطَرَّتُ وَمَهَنَّتُ وَظَّتُ يَفْظَما ۚ وَالْوَلَاةِ وَلِسَارِ ٱلصَّبِ لَا تُخَلُوهُمُ أذْكُرُوا الرَّبِّ الْمَظِيمَ الرَّهِيبَ وَقَائِلُوا عَنْ إِخْوَانِكُمْ وَيَلْيَكُمْ وَبَايَكُمْ وَيَسْآيِكُمْ وَلَيْوِيَكُمْ • عِنْهِ وَلَمَا تَهِمُ أَعْدَاوَنَا فِأَنَّا فَدَأُعْلِمُنَا ٱللَّهِ مُشُورَتُهُمْ وَرَجَمَنا كُلَّنا إِلَى ٱلسُّورُكُلُ وَاحدِ إِلَى عَسلهِ . عَلَيْهِ وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْيُومَ كَانَ ٱلصَّفْ مِنْ عَلْمَانِي بَسْلُونَ ٱلْسَلَ وَالنَّسْفُ ٱلْأَثَرُ الْسَيِّقِينَ بَالرَّمَامِ وَٱلدُّوسِ وَٱلْسَيِّ وَٱلزَّدِ وَٱلْوَلَاةُ وَدَآةَ جَيِم يَيْتِ يَبْوِذَا . يَحْتُلِعُ وَكَانَ ٱلْبَانُونَ فِي ٱلسُّورِ وَعَلِيلُوا ٱلْأَثْمَال وَٱلْمُعَلُّونَ يَسْمَلُونَ بِأَلْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَدْ أَخَذُوا الجُرَاتَ بِأَلْيَدِ الْأَخْرَى . وَفَا وَكَانَ كُلُ وَاحدِينَ ٱلْبِأَ إِنْنَ يَبِنِي وَهُوَ مُثَالًا سَيْفَهُ عَلَى حَوْيِهِ وَكَانَ الْمَاتِثُ بِالْلُوقِ عِنْدِي . عَلَيْ فَتُلتُ فِمُطْلَاءً وَٱلْوَلَاةِ وَلِسَائِرُ ٱلشَّمْبِ إِنَّ ٱلْمَسَلَ عَظِيمٌ مُثَّمِثُمُ وَتَخُنُّ مُتَمَرُقُونَ عَلَى ٱلسُّودِ مُتَبَاعِدُونَ بَعْمُنَا عَنْ بَعْضِ عِلَيْهِ فَالْوَصِمُ أَلَّذِي تَعْمُونَ مِنْ مُصَوْتَ الْهُوقِ هُنَاكَ تَجْتَبِمُونَ إِلَيًّا ﴿ إِلٰهَا لِفَا بِلَّ عَنَّا ﴿ فِيلِي فَكُنَّا نَمْ لَ ٱلْمَلَ وَكَانَ ٱلصَّفُ مِنْهِم تَعْمَلُونَ ٱلرِّمَاحَ مِنْ طُلُوعِ ٱلْخَرِ إِلَى ظُلُودِ ٱلثُّمُومِ • ٢٢٤ وَفِي ذَلِكَ ٱلْوَمْتِ قُلْتُ فَشُبُ أَيْمَا لَيْتُ كُلُّ وَاحِدٍ مَمَ غُلامِهِ فِي وَسَعِلِ أُورَشَلِمَ لِيكُونُوا لَنَا فِي اللَّيْلِ مَرَسا وَفِي ٱلنَّهَارِ عُمَّالًا . وين وَلَمْ آكُنْ أَمَّا وَلَا خَوَانِي وَلَاعَلْمَانِي وَلَا دِجَالُ ٱلْمُرَس ٱلَّذِينَ وَوَآلِي مَنْزِعُ ثِيَانِنَا وَلَمْ يَكُنُ أَحَدُ مِنَا يَمَرَّى إِلَّا الْأَمْعُ ال

#### ألفصل الخامس

وَحَدَثَتَ مَيْمُهُ عَظِيمٌ مِنْ الشَّمْدِ وَنِمَا أَيْمُ عَلَى إِخْوَانِهِمِ ٱلْيَهُودِ . وَهِمْ فِنْ قَائِلُ غَنْ وَبُنُونًا وَبَاتُنَا كَثِيرُونَ هَلْمُوا تَعْارُ حِنْطَةً لِنَا كُلُ وَتَسِشَ. عَيْجٍ وَمِن فايل إِنَّا رَهَنَّا مُعْوِلَنَا وَكُرُومَنَا وَلِيوكَا لِمُتَاذَ حَنْطَةً فِي ٱلْجُوعِ . ﴿ وَمِنْ فَا بِل إِنَّا أَفْتَرَصْنَا فِضَّةً لِحَرَاجِ ٱلْمِكِ عَلَى خُمُولَنَا وَكُرُومِنَا . ١٠٠ وَٱلْآنَ قَانُ لَمُمَّا كُفُم إَخُوانِنَا وَبَنِينَا كَيْهِمْ وَهَا نَحْنُ نَبْذُلُ يَفِينا وَبَانَا لَلْمُودِينَ وَقَدِ أَسْتُمْدِ بَحْنُ بَاتَا وَلَأَسَهَ فِي أبدينا وَخُفُولُنَا وَكُرُومُنَا أَصْبَحَتْ لِتَيْرِنَا . ﴿ يَعْتِجُ ظَمَا تِيمَتُ صُرَاحُهُمْ وَهُذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ شَقَّ عَلَىٰ ذٰلِكَ جِدًّا ﴿ ﴿ وَأَنْ فِي نَفْسِي وَعَنْفُ ٱلْسَطْمَآ ۖ وَٱلْوَلَاةَ وَقَلْتُ لَمْمْ إِنَّكُمْ نَشْغُوجُونَ الرِّبَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَخِيهِ وَأَفَّتُ عَلَيْهِمْ جَمَاعَةً عَظِيمَةً • ﴿ وَلَكُ لَمُمُّ نَّحَنُّ أَفْتَدَيًّا إِغْوَانَنَا ٱلْيَهُودَ ٱلَّذِينَ بِيلُوا لِلْأَمْمِ عِلَّا وَصَلَ إِلَيْهِ وُسُمُّنَا فَإِذَا أَنْهُمْ أَيْمَا نْيِعُونَ إِخْوَانُكُمْ فَيْسَاعُونَ لَنَا . فَسَكَنُوا وَأَمْ بَسْطِينُوا جَوَابًا . ﴿ يَهُمْ وَقُلْتُ لَئِسَ مَا تَسْلُونَ بِحَسَن فَهَلا تَسْلُمُونَ بَحَلَقَةِ إِلَمْنَا حَذَرًا مِنْ تَشِيرِ الْأَمَمِ أَعْدَآثَنا ، عَنْ إِلَى وَأَنَّا أَيْمَا وَلِغُونِي وَعَيدِي فَدُ أَقَرَصْنَاهُمْ فَشَةً وَحَمْلَةً فَأَنْثَرُكُ هَذَا الدُّيْنَ عِينِي وَرُدُوا عَلَيْهِمْ فِي هَذَا الْيُومِ خُولُمْمُ وَكُونَهُمْ وَزَيْوَتُهُمْ وَالْوَتَهُمْ وَالْوَاحِدَينَ الْمُعْتِينَ الْمُعَنَّةِ وَالْخَنْطَةِ وَالْخُمْرِ وَالزُّبْتِ الَّتِي تَطَلَّبُونَهَا مِنْهُم . عِنْهُ فَقَالُوا زُدُّ وَلَا نَطَلَّ مِنْهُم وَكَا تَفُولُ أَفَعْنُ نَفْعِلْ فَدَعَوْتُ ٱلْكَيْنَةَ وَخُلْقَتُهُمْ عَلَى أَنْ يَفْعُلُوا بَعْتَضَى هٰذَا ٱلْكَلَام والله مُعَ أَنفَتْ خَرِي وَفَاتُ هَكَذَا يَفْضُ اللهُ كُلَّ إِنْسَانَ لَا يَفُومُ بِهَذَا ٱلْكَلامِ مِنْ مَنْهُ وَمِنْ عَمَلِهِ وَهُكُذَا مُكُونُ مَنْفُومًا وَفَادِغًا . فَقَالَتِ ٱلْجُمَاعَةُ كُلُهَا آمينَ وحَدَت ٱلرَّبِّ وَفَعَلَ ٱلشَّفْ طَبْقَ هَذَا ٱلْكَلام و عَيْدُ ثُمُّ إِنِّي مُنْذُ يَوْمَ أَمِرْتُ أَن أَكُونَ قَائِدًا فِي أَرْضَ يَهُوذَا مِنَ ٱلنَّنَةِ ٱلصَّرِينَ إِنَّى ٱلنَّنَةِ ٱلتَّانِيَّةِ وَٱلتُّلاثِينَ لِأَرْتَحْتَشَا ٱلملكِ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً لَمُ آكُلُ أَنَا وَلَا إِخْوَلَى خُيْرَ الْقَالِدِ . وَإِنْ إِنَّا الْفُولُدُ ٱلْأُولُونَ الذِينَ كَانُوا قَبْلِي فَتَقَلُوا عَلَى ٱلشَّعْبِ وَكَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ مِنَ ٱلْخَبْرِ وَٱلْخَمْرِ وَٱلْحِصْبَ مَا يَدِيدُ عَلَى أَرْبِينَ مِثَنَا لَا مِنَ ٱلْمِشَةِ بَلِ عَلْمَانَهُمْ أَيْمَنَا كَافُوا يَغْلِيلُونَ ٱلشَّفِ أَمَا أَنا فَلَمْ أَفْلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ خَشْيَةً يَتْهِ ٢٢٤ وَإِنَّا تَعَلَّمْتُ عَلَى عَمْلِ هَٰذَا ٱلسُّورِ وَأَمْ أَشْتَرِ حَمُّلاً وَكَانَ

إِلَى ٱلسُّودِ ٱلْمَرِيضِ . عَنْهُ وَبِجَانِهِمْ رَشَّمْ رَفَايًا ثَنُ خُودٍ رَبِّسُ نِصْفِ عَسَلَّةٍ مِنْ أُودَشَلِمَ . عَنَا وَيَجَانِهِمْ رَمُّمَ يَدَانِا بَنُ مَرُومَاتَ قُبَالًةَ يَنِّهِ . وَيَجَانِيهِ رَمَّم مَطُوشُ أَنْ حَشَٰنِيا . عَنْهِ وَرَمَّ مَلَكِما مِنْ حَارِمَ وَحَدُّوبُ بِن فَحَت مُوآبَ السَّاحَة التَّانِية وَيْحَ ٱلتَّانِيرِ ، ١١٦ وَيَجَانِيهِ رَمْمَ شَلُومُ مَنْ ٱلْوَحِيشِ رَيْسُ نِصْفِ عَلَّةٍ مِنْ أورشليمَ هُوَّ وَبَاكُمُ \* 200 وَكُبُ ٱلْوَادِي زَكُمُ حَانُونُ وَسُكَّانُ ذَانُوحَ بَنُوهُ وَذَكِّبُوا مِصْرَاعَيْهُ وَأَقْمَالُهُ وَمَنَالِيمُ وَبَوْا أَلْفَ فِرَامِ عَلَى السُّورِ إِلَى بَابِ الدَّمْنِ . عَلَيْكُ أَمَّا بَابُ الدَّمْن ظَرَ ثَمَهُ مَلَكًا نُ دِيكَابَ دَ مُبِسُ عَلَيْ يَبْتِ ٱلْكُرْمِ بَنَاهُ وَزَكْبَ مِصْرَاعَيْهِ وَأَفْغَالَهُ وَمَعَالِيقَهُ . وَالُّ الْمَيْنَ رَكُّمُهُ شَالُونُ بْنُ كُلْخُوزِيَ رَبْسُ عَلَّةِ ٱلْمُفَاةِ بَنَاهُ وَسَقَّفُهُ وَرَكَى مِصْرَاقِيْ وَأَقْفَالُهُ وَمَثَالِفُ وَنَنِي حَافِظَ يَرْتَحَ سِلْوَامَ عِنْدَ حَدِيثَةِ ٱلْمِكِ إِلَى الدَّرَج لْأَتُمُونَةِ مِنْ مَدِيدةِ فَاوْدَ . ١١٨ وَوَرَّأَهُ وَمُمْ غَمَنا إِنْ مَرْفُونَ رَبْسُ ضِف عَلَّة ينتَ صُورٌ إِلَى حَالِ مَقَامِ دَاوُدٌ وَٱلْبِرِيَّةِ ٱلْمُنْوعَةَ وَبَيْتِ ٱلْجَابِرَةِ . ٢٢٠ وَوَرَّأَهُ مُرتَّمَّ ٱلْأُوقُ نَ دَحُومُ مِنْ بَانِي - وَبَجَانِهِ رَمَّ حَشَيْكَ دَيْسُ يَصْفِ عَلَّةٍ قَبِلَةَ فِي عَلَتِهِ . وَوَرَاكُهُ وَمُمَّ إِغْرَبُهُمْ وَأَيْ بَنْ حِنَادَادَ رَسْنُ نِسْفِ عَلَّهُ ضَيلَةَ - ١٠٠٠ وَجَانِيه رَمَّ عَاذَدُ بْنُ يَشُوعُ رَبْسُ ٱلْمُفَاةِ مَسَاقَةً أَخْرَى قَالَةً عَنَّةٍ بَيْتِ ٱلبَّلَاحِ عِنْدَ ٱلْمُنْعَفِ . وَإِذَا اللهُ مُحَدُّ وَارُوكُ بِنُ زَبِّي وَرَمْمَ مَسَافَةَ أَخْرَى مِنْ عِنْدِ ٱلْمُنطَف إلى بلب بيت أناشيب المستعلمين السَعليم . والله ووراآه ومُم مَريُوتُ بنُ أورياً أَنِي ٱلْمُوصِ مَسَافَةُ أَخْرَى مِنْ عِنْدِ بِلِي يَيْتِ أَلْبَاشِيدِ إِلَى آخِ بِينِ أَلْبَاشِيدَ. وَوَرَأَتُهُ مُرَمُمُ ٱلْكُنَّةُ رَجَالُ ٱلْكُنَّةِ . ١٠٠ وَوَرَآهُ مُرَمَّمَ بَلَيَامِينُ وَحَشُوبُ قَالَةَ بَيْهِمَا . وَوَدْأَةُ هُ وَمُمْ عَزُوا بُنُ مَسْلًا بِي عَنْلَاعِنْدَ بَيْدِهِ . عَنْهِمْ وَوَدْأَهُ وَمُمّ بَوْي بْنُ حِنْكُنَادَمُسَافَةً أَخْرَى مِنْ بَيْتِ مَرْدَمَ إِلَى ٱلْمُنْطَفِ وَإِلَى ٱلزَّاوِيَةِ . عِنْهِ وَقَالَالُ آئِنُ أُوزَايَ مِنْ قُبَالَةِ ٱلْمُنْعَلَفِ وَٱلْبُرْجِ ٱلَّذِي يَعَدُّ مِنْ عِنْدِ مَيْتِ ٱلْمِكِ ٱلْأَعْلَى ٱلَّذِي عِنْدُ سَاحَةِ ٱلْحُرَاسَةِ - وَوَرَأَهُ مُ فَلَايًا بُنُ فَرْعُوشَ . ٢١١٤ وَكَانَ ٱلنَّتِيلُونَ يُعَيُونَ بمُوقَلَ إِنَّى مُقَائِلِ فِلْبِ الْمُلَّادَ نَحُو الشَّرْقِ وَالْهُرْجِ الَّذِي فِي الْخَارِجِ وَ يَرَاكُو وَوَرَّاكُ وَمُمَّ ٱلْتُعْوِينُ مَسَافَةُ أَخْرَى مُقَائِلَ ٱلْبُرْجِ ٱلْعَظِيمِ ٱلَّذِي فِي ٱلْخَارِجِ إِلَّى سُودٍ عُوفَ لَ . وَمَنْ فَوْقَ لِلِ الْخَيْلِ رَمُّمَ ٱلْكُنَّةُ كُلُّ وَاحدِ قُبَالَةَ بَيْدِ وَ وَوَدَّاهُ وَرُمَّ و صَلَاوَقُ بَنْ إِنْهِيرَ قُالَةَ بَيْتِهِ . وَوَدَّاتُهُ وَمَّمَ نَصْمًا بَنَّ شَحَكَنّا حَارِسُ بَلْبِ الشّرقِ . وَوَدُهُ أَهُ وَمُّمْ حَنْلًا بْنُ شَلْمًا وَحَأْنُونُ سَادِسُ بَنِي مَالَّافَ مَسَالَةٌ أَخْرَى . وَوَرَآهُ هُ رَمَّمَ مَثْلًامُ ثُنْ يَركِيا فَبَالَةَ غُدَيهِ ، عَنْ وَوَرَآهُ هُ رَمَّمَ مَلْكِيا بْنُ الصَّائِمُ إِلَى يَيْتِ ٱلْتَيَيِّيْنِ وَالْتُبَارِ مُعَالِلَ بَلِبِ الْوَسِيَّةِ إِلَى عِلْبُدِ ٱلزَّاوِيَةِ · عَيْنِيْ وَمَا يَيْنَ عِلْيَةٍ ٱلزَّاوِيَةِ إِلَى بَلِبِ ٱلْنَهَم رَمَّهُ الصَّلَّعَةُ وَٱلْتُجَارُ

# ألفصل الرابغ

وَلَا تَعَمَّ مَنْ لَكُمْ أَنَّ الْمَانَ فِي بِلَهُ السُّودِ غَضِبَ وَحَنَى حَمَّا شَدِيعًا وَعَنِرَ مِنَ الْمَدِهِ فَحَنِهِ وَمَنْ الْمَالِمَ وَقَالَ مَدَا يَشَلُ أُولِكَ مِن الْمُهُودَ فَسَلَ الْمَالِمَ وَقَالَ مَدَا يَشَلُ أُولِكَ الْمُهُونَ فَسِلَ الْمُعْونَ فِي عَمْ وَاحْهِ مَلْ مُعُونَ الْمَدْ فَيْ عَلَى الْسُوفِيَّ مَثَالَ الْمَلُونِ فَقَالَ الْمَدُونِ فَقَالَ بَلَيْ الْمَنْ فَيْ الْمَالُونِ فَقَالَ الْمَدُونِ فَقَالَ بَلَنَ اللّهِ فَيْ الْمَالُونِ فَقَالَ اللّهُ وَيَعْ اللّهُ وَيَعْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَكُنَ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَكُنْ عَلَى اللّهُ وَلَوْلِهِ وَاللّهُ وَلَوْلِهِ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَكُلّ اللّهُ وَلَوْلِهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلّ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

جِيعُ عِلَى اِنْ تَجْسِينَ هَاكَ فِصَلَى. ﴿ وَهُلِي وَكَانَ عَلَى مَا يَدَقِي مِنَ النَّهُودِ وَالْوَلَاةِ مِن وَصَّدُونَ رَجُلا تَضَلَّلُ مَنْ قَدِمَ إِلَيْنَامِنَ الْأَمْمِ الَّذِينَ عَوْلَنَا. ﴿ وَهَا مَنْهَا لِلْ إِن كُلُّ يَوْمُ وَوْرُوحَتُهُ مِنْ جِلِمِهِ الْفَتْمِ مَا خَلا الطَّرْ وَفِي كُل عَشْرَةِ أَنَّامٍ مِنْ جَمِعِ أَفَاع الشَّمْ فِي الْحَيْدِ. وَمَعَ هَذَا لَمَ أَطْلُ خَبْزَ الْقَائِدِ لِمَنْ الْمُؤْدِيَّةِ قَدْ تُطَلَّقُ عَلَى هُولاً؟ الشَّمْوِ، ﴿ عَلَيْهِ قَادَ كُلُونَ الْهُمْ بِلَغِيْعِ عَلَى جَمِعِ مَا مَسْتَتُهُ إِلَى هُولاً؟ الشَّمْوِ

#### ألفصل السكوس

ك وَكَانَ أَنَّ اللَّهِ مَسْلَطُ وَطُوبِيا وَجَاهُمُ ٱلْرَبِي وَسَارُ أَعْدَانِنَا إِلَيْ فَدْ بَيْت السُّورَ وَلَمْ تَهٰنَ فِيهِ كُلُّمَةٌ عَلَى أَنِّي لَمْ أَكُنْ وَكُنِذٍ قَدْ أَقْتُ ٱلْمَارِيمَ فِي ٱلْأَقِرابِ وَيُعْرُونُ مِنْ اللَّهِ سَنْبَلُطُ وَجَاشُمُ مِنْوُلَانِ هَلَمُّ نَكَلَقَ مَمَّا فِي فَرَى سَهْلِ أُونُو وَقَدْ أَضْمَرا لِيَ السُّونِ . عِنْهِ فَوَجْتُ إِلَيْهَا وُسُلَا وَقُلْتُ لَمَّا إِلَي آخِذُ فِي مَلَ كَهِ فَلا أَسْتَطِعُ المُزُولَ عَلَقَةَ أَنْ يَعَمَلُ ٱلْمَمْلُ إِذَا تَرْكُهُ وَزَلْتُ إِلَيْكًا . عَنْ فَهَمَّا إِلَى بعثل ذيك أَرْبَمَ مَرَاتٍ وَأَجَبُهُمْ مِنْلُ هُذَا . عِنْهِ فَبَتَ إِلَّ سَلْبَلُطُ مِنْلُ ذَٰلِكَ مَرَّةٌ خَلِيتَ مَمَ غُلامِهِ بِرِسَالَةِ مَنْتُوحَةِ فِي بَدِهِ مُكْتُوبِ فِيهَا ٢٢٥ قَدْ نُهِمَ فِي ٱلْأَمْمِ وَمَاشَمْ يَمُولَ ا لُكَ أَنَّتَ وَٱلْيَهُودَ مُعْيِرُونَ ٱلمِّرُدُ وَلِذَلِكَ أَنْتَ تَنِي ٱلسُّودَ لِتَكُونَ مَلِكًا طَيْهِم بهذا أُونِهِ مِنْ عِلَيْ وَقَدْ أَفْتَ أَنْسَا أَنْهِلَ لِتَنَالُوا لَكَ فِي أُورَشَلِيمَ قَائِينَ إِنَّ فِي يَهُوذَامَلُكا. وَالْآنَ أَنْهُمُ هٰذَا ٱلْكَلامُ عِنْدَ ٱلْمِكِ فَهِلُمُ ٱلْآنَ فِأَغَرَمُنا . فِي قَالْدَ لَتُ إِلَهِ قَائِلا لَيْسَ ٱلأُصْرُكُما تَفُولُ وَإِنَّا هُوَ كَلامُ أَنْتَ غَنْتِفْ مِنْ قَلْكِ . عِنْ وَكَانُوا خِما نُمُوِّفُو نَا كَا يُلِينَ إِنَّ أَيْدِيهُمْ قَدْ صَنْفَتْ عَنِ ٱلْسَلِ فَلَا يَتَّمْ . فَٱلْآنَ شَدِّدِ ٱلْهُمَّ يَدِّي. كَنْ عُمْ وَخَلْتُ بَيْتَ تَحْمَا بِنِ وَلَا إِنْ مِيطَيْلِلَ وَمُوَمَّنَانَ فَقَالَ لِغَبْمِمْ إِلَى بَيْتِ الله إلى دَاخِلِ الْمُكُلُّ وَنُعْلِقُ الْمِرَابَ الْمُكُلِّ لِأَنْهُمْ آثُونَ لِيَثَافُكُ إِنَّهُمْ فِي الْمُللِ وَمُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْفِقُ الْمُؤْلِدِ لِلْمُنْ مِنْ أَشُونَ لِيَشْفُوكَ إِنَّهُمْ فِي يَا ثُونَ لِيَقَلُوكَ ﴿ ١٤٢٤ مَثْلُتُ أَدَجُـلُ مِنْهِي يَبْرُبُ وَمِثْنِي يَدْخُلُ ٱلْمَيْكُلُ فَيْجًا . لاَ أَدْخُلُ. ٢ اللَّهُ ثُمُّ تَعَشَّتُ فَإِذَا إِنَّهُ لَيْسَ اللَّهُ ثُرْسِلَهُ بَلْ إِنَّا أَهُوَ ضَلَقَ بِالنَّوْةِ عَلَى لِأَنَّ طُوبِيا وَسَلَبُكُما قَدِ اسْتَأْمَرَاهُ. عَلَيْ وَإِنَّا ٱسْتَوْمِرَ لِكُنْ لَغَافَ وَأَفْتَلَ هَكُذَا وَأَخْطَأ فَكُونَ ذَٰلِكَ لَدَيْهِمَا نُمُنَهُ فَيِحَةً لِيُعِرَانِي • كَانِيْنِ أَذَٰكُو ٱللَّهُمُّ طُويًا وَسَذَيلُطَ بَعَسَب أَخْلِهِما هَٰذِهُ وَنُوعَادِيَّةُ النَّبِيَّةُ وَسَائِرَ ٱلْأَنْبِيَّا الَّذِينَ كَانُوا يُخَوِّنُونَنِي . ﴿ وَكَانَ غَامُ ٱلسُّورَ فِي الْحَلِيسَ وَٱلْمِشْرِينَ مِنْ ٱلْجُولَ فِي اثْنَيْنِ وَخْسِينَ يَوْمًا - ١٤٢٤ وَتَيمَ جَمِيعُ أَعْدَ إِنَّا وَرَأَى جِيعُ ٱلْأُمْمِ ٱلَّذِينَ حَوْلَنَا صَعْطُوا فِي أَعْيِنُ أَنْفُسِهِمْ وَعَلِمُوا أَنْ هَذَا ٱلْسَلَ إِنَّا مَرَى مِن قِبَلِ إِلْمَنَا . وَهُذَا إِنَّ عَظْمًا أَيْهُوذَا فِي قِكَ ٱلْأَيَّامِ كَثُرَتْ رَسَا لِلْم إِلَى طُوبِيًّا وَدَسَابُ لَ طُوبِيًّا إِلَيْهِمْ كَيْنَاكِمْ لِأَنْ كَتِيرِينَ فِي يَهُوذَا حَالَمُوهُ لِأَنَّهُ صِهْرٌ مُحْكَيَا بْنِ آدَحَ وَيُوحَانَانُ آبُهُ أَخَذَ بِنْتَ مَثْلًامَ بْن رَحْحَيَا. ﴿ يَهِ وَكَانُوا أَجِنَا لَنُونَ عَلَى حَسَنَائِهِ أَمَامِي وَيَنْأُونَ كَلَامِي إِلَيْهِ وَأَدْسَلَ طُوبِيًّا رَسَائِلَ لِتَفُوبِنِي

# ألفصل السابغ

وَسُفَادَتَ وَيَجُواَيَ وَتُحُومَ وَبَيْنَةً، عَـدَدْ رَجَالِ شَمْبِ إِسْرَايْلِ ﷺ بُو فَرْغُوشَ أَهَانِ وَمِنَّهُ وَٱنْنَانِ وَسَيْلُونَ. ﴿ يَهِي وَبُوصَفَطَيَا لَلاثُ مِنْهِ وَٱثْنَانِ وَسَيْلُونَ. ﴿ وَبُلُو آدَ مَ سِتُّ مِنْهُ وَأَثَالُ وَخَسُونَ . حَيْدٍ وَبُوفَحْتَ مُوآبَ مِنْ بَنِي يَشُوعَ وَيُوآبَ أَلْمَانِ وَقُلْكِي مِنْ وَقُلْنِيَةَ عَمْرَ . وَمِلْحِيْ وَبَلُوعَلَامَ أَلْفُ وَمِثَانِ وَأَذْبَتُهُ وَخَسُونَ . وَإِلْ وَبَلُو زَوَّ غَانِي مِنْهِ وَخَمْتُهُ وَأَرْبَلُونَ، ﴿ يَهِي وَبُوزَكَايَ سَبْالِمِيَّةٍ وَسِثُونَ، ﴿ إِنَّ وَبُلُو بِنُويَ ستُّ مِيَّةٍ وَغَانِيَةٌ وَأَرْبَلُونَ، وَإِنْ وَبُلُو بِيبَايَ سِتُّ مِيَّةٍ وَغَانِيَةٌ وَعِفْرُونَ، وَإِنْ وَبُلُو عَرْجَادَ أَلْمَانِ وَكَلَاثُ مِنْهُ وَأَنْسَانِ وَعِشْرُونَ ﴿ يَهِ إِنَّا ۚ وَبُو أَدُونِينًامَ سِتَّ مِنْهُ وَسَبَّمَةُ وَسِتُونَ ﴿ ١٤٤٤ وَبُنُو بِجُوايَ أَلْمَانِ وَسَبَعَهُ وَسِتُونَ ﴿ ٢٤ ﴿ وَبُو عَادِينَ سِتُّ مِنْهُ وَخَسَهُ وَخَمُونَ . ١٤٢٤ وَبُو آطِيرَ لِزُقَا غَانِيَةُ وَتَسْمُونَ . ١٤٤٤ وَبُوحَمُومَ كَلاثُ مِنْةٍ وَغَانِيَةُ وَعَشْرُونَ ﴾ وَبِلُو بِيمَايَ ثَلَاثُ مِنْهِ وَأَرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ ﴿ ١٤٨ وَبَلُوحَارِفَ مِنَةُ وَأَثَا عَشَرَ . وَيَهِ جِنُونَ خَمْتَةُ وَيَسْلُونَ . وَلَهُ وَرَجَالُ بَيْتَ خَمْ وَنَطُوفَة مِنْهُ وَغَانِيَهُ وَغَانُونَ. ﴿ وَهِ إِلَّ عَنَاقُتَ مِنَّهُ وَغَانِيَةٌ وَعَشْرُونَ. ﴿ وَهِ إِلَّ وَرَجَالُ بَيْتَ عَزْمُوتَ أَثَانِ وَأَذْ بَلُونَ . ١٠ ﴿ وَجِهَالُ قِرْيَةً بِهَارِجٍ وَكَفِيرَةَ وَيَثِيرُونَ سَبْمُ مِنْ وَكَلاَتَهُ وَأَدْبَهُونَ . يَجْبِي وَدِجَالُ ٱلرَّامَةِ وَجَبْمَ سِتُ مِسْةٍ وَوَاحِدٌ وَعِفْرُونَ . يَجْبِي وَدِجَالُ مِكُمَاسَ مِنَّهُ وَأَثْنَانِ وَعِشْرُونَ . عَنْهِ وَدِجَالُ بَيْتَ إِبلَ وَأَلْمَى مِنَّهُ وَكَلاَّهُ وَعِشْرُونَ . ويَجَالُ نُهُواَ لَأَمُونَ آثَانِ وَخَسُونَ. ١٠٠٠ وَبُوعَيَادُمَ ٱلْآثُمُ أَلْفُ وَمِشَانِ وَأَرْبَعَهُ وَخَسُونَ . عِنْهِ وَبُلُو حَارِيمَ لَلَاثُ مِنْهُ وَعِصْرُونَ . عِنْهِ وَبُلُو أَرِيماً لَلاثُ مِنَةٍ وَخَسَمَةُ وَأَرْبَلُونَ. ﴿ وَبُلُولُودَ وَحَادِيدِ وَأُونُو سَبْمُ مِنْةٍ وَوَاحِدٌ وَمِشْرُونَ. عِنْ وَبَلُو سَنَاءَةً ثَلاَتُهُ ٱلْآلَافِ وَتِسْعُ مِنْةٍ وَلَافُونَ . عِلَيْهِ وَأَمَّا ٱلْكَهَنَّهُ فَبُلُو يَمْعًا مِنْ بَيْتِ يَشُوعَ تَسْمُ مِنْ وَكُلاَّةٌ وَسَبْعُونَ . ﴿ يَنْ الْمُ وَأَنْ وَأَنْكَ ان وَخَسُونَ . والله وَبُوفُتُمُورَ أَلْفُ وَمُنَانِ وَسَبْعَةُ وَأَدْبُلُونَ . وَلَيْ وَبُو حَادِمَ أَلْفُ وَسَبْعَةً عَشَرَ . كَانِيْكِ وَأَمَّا ٱللَّاوِيْلُونَ فَبُنُو يَشْوعَ لِمُدْمِيثِلَ مِنْ يَنِي هُودَوْيَا أَرْبَعَهُ وَسَبْنُونَ . وَيُهُ وَٱلْمُنْوَنَ بُو آسَافَ مِنْةٌ وَقَانِيَةٌ وَأَرْبَلُونَ • ١٠٠٠ وَٱلْبُوالُونَ بُو شَلُومَ وَبُو آطير وَبُو طَلْمُونَ وَبُو عَثُونَ وَبُو حَطِيطَا وَبُو شُوبِايَ مِنْهُ وَقَانِيهُ وَقَالَوْنَ. وَالتَّنينُونَ بَلُومِيمَا وَبُلُوحَسُونًا وَبُلُوطَالُوتَ عِيرِي وَبُلُو يَيرُوسَ وَبُلُوسِمًا وَبُلُو قَادُونَ عِنْهِ وَبُلُو لَبَانًا وَبُلُوحَهَا وَبُلُوسُلُمَايَ عِنْهِ وَبُلُو حَانَانَ وَبُلُو جَدِيلَ وَيُوجَاحَرُ عِنْ وَيُو رَآيَا وَيُو رَمِينَ وَيُو تَفُونَا عِنْ وَيَوْ وَلُوحَرًامُ وَيُوعُوا وَيُو فَاسِعَ ﷺ وَبُنُو بِيسَايَ وَبُو مَلُونِيمَ وَبُلُو نَفُوسِيمَ ﷺ وَبُنُو بَنْبُوقَ وَبُلُو خَلُوةً وَبُو مَرْحُودَ ﴾ ﴿ وَبُو بَسُلِتَ وَبُو عَيِمَا وَبُو مَرْشَا ﴾ ﴿ وَبُو يَرْفُونَ وَبُو سِيسَرًا وَبُلُونَائَجَ عَلَيْهِ وَبُلُونُصِعَ وَبُلُو حَطِيفًا عَلَيْهِ وَبُلُو عَبِيدِ سُلْيَانَ بَلُوسُوطُلي وَبُو سُوفَارَتَ وَبُلُوفِرِيدًا ﷺ وَبُلُو يَلْلا وَبُو دَرْفُونَ وَبُلُو جِدْيِلَ ﷺ وَبُلُو شَفَطَا وَبُوْ حَطِيلَ وَبُلُوفُوكَادَتَ مِنْ صَالِيمَ وَبُلُوا أَمُونَ ١٠٠٠ جِيمُ ٱلنَّينِينَ وَيَن عَيدِ سُلَيْكَ ثَلَاثُ مِنْهُ وَأَثَنَانِ وَيَسْمُونَ • كَلَيْكِ وَهُولَآ ٱلَّذِينَ شَخَسُوا مِنْ كَلِ ٱلْعِجَ وَتَلْ حَرِشًا كُرُوبَ وَأَدُونَ وَإِمِّيرَ وَلَمْ يَتِأْتُ لَهُمْ أَنْ يُعْصِمُوا عَنْ يُبُوتِ ٱلْجَهُمْ وَكُسَهِمْ مَلْ هُمْ مِنْ إِسْرَائِسِلَ . ١٤٠٤ بَلُو دَلَايَا وَبُنُو مُلُوبِيّاً وَبُلُو نَفُودًا سِتُّ مِنْةً وَأَثْنَان وَأَدْبَهُونَ ﴿ يَنْ إِلَّهُ وَمِنَ ٱلْكُمَّنَةِ بَهُو حَلَيْهِ وَبُوا ٱلْمُوسِ وَبَنُو يَرْذَلُّا يَ ٱلَّذِي ٱلْخَذَ ٱ مَرَأَةً مِنْ بَلْتِ يَزْدِلْيَ أَلِلْمَادِي فَدْعِي بِأَنْهِ . ١ ﴿ هُولا مُؤْمِنَا عَنْ كِتَابَةِ أَلْمَالِهِمْ فَلَمْ تُوجَد غَلْمُوا مِنَ ٱلْكُنْتُوتِ ﷺ وَأَمْرَهُمُ ٱلتَّرْشَاتَا أَنْ لَا يَأْكُلُوا مِنْ فَدْسِ ٱلْأَقْدَاسِ إِلَى أَنْ يَعُومَ كَاهِنُ لِلنُّودِ وَٱلْحَقِّ. ﴿ وَلِلْهِ كُلُّ ٱلْجَنَاعَةِ ٱثْنَانِ وَأَدْتَهُونَ أَلْمًا وَكَلاثُ مِنْهُ وَسَتُونَ عَنْهُمْ مَا خَلا عَبِيدَهُمْ وَإِمَا هُمْ وَهُمْ سَبَّةَ ٱلْافِيوَالْلاتُ مِنْهُ وَسَبْعَةٌ وَلَلافُنَ وَلَهُمْ مِنْكَانِ وَغَسْمَةٌ وَأَدْبَلُونَ مِنَ ٱلْمُغْيِّنِ وَٱلْمُغَيِّاتِ عَلَيْكِ وَخَيْلُمْ سَبْعُ مِنْةٍ وَسِيعٌ وَالْافُونَ وَيِنَالُمْ مِنْنَانِ وَخَسَمَةٌ وَأَرْبَنُونَ ١٤٤٤ وَآلِجُمَالُ أَرْبُمُ مِنْةٍ وَخَسَمَةٌ وَكَارُونَ وَٱلْمَيرُ سِنَّةُ آلَانِ وَسَمْعُ مِنْةٍ وَعِشْرُونَ • ﴿ يَهِمُ وَإِنَّ بَضَ دُوْسَاءَ ٱلْآبَاءَ أَعْطُوا لِمُمَلِّ فأعطى التَّرْشَاتًا لِلْمَزِيْةِ أَلْفَ دِرْهُم ِ ذَهَبٍ وَخَسِينَ جَامًا وَخَسَ مِنْةٍ وَثَلَائِينَ قِيصاً

يُلْكِتِهَ . هَ وَ عَنْ رَوْسَادُ الاَ بَالْهُ مَنْ أَعْلَى لِلَّرِيَّةِ النَّسَلِ عِنْ أَلْفَ وَرَهُم مِنَ الْ اللَّهُ وَالْقِيْنِ وَمِنْيُ مَنَامِنَ الْمُشْدَ . هَلَيْ وَالْدِي أَعْطَاهُ سَازُ الشَّبِ عِنْرُونَ أَلْفَ وَ وَهُمْ مِنَ النَّهُ وَالْقَا مَنَا مِنَ الْمُشْرُ وَسَبَنَا وَسِنَّهُ وَسِنَّهُ وَسِنَّهُ مِنْ الشَّمِ وَالْتَيْفُونَ وَجَيْ إِسْرَائِيلَ فَي مُنْهُمْ وَالْمَالِلُ فِي مُنْهُمْ وَلَمُ السَّاعِ كَانَ جُو لِمُرَائِلَ فِي مُنْهُمْ وَلَمُ السَّاعِ كَانَ جُو لِمُرَائِلَ فِي مُنْهُمْ وَلَمُ كَالِمُ السَّاعِ كَانَ جُو لِمُرَائِلَ فِي مُنْهُمْ وَلَمُ السَّاعِ فَي مُنْهُمْ وَلَمُ السَّاعِ فَي مُنْهُمْ وَلَمُ السَّاعِ فَي مُنْهُمْ وَلَمُنْ الشَّهِ السَّاعِ كَانَ جُو لِمُسْرَائِلَ فِي مُنْهُمْ وَلَمُنْ الشَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّاعِ فَيْ الْمُنْعِلُ فِي مُنْهُمْ وَالْتَعْلِقُونَ وَالْعَالِقُونَ وَالْعَلِيلُ فِي مُنْهُمْ وَالْمُونَ الشَّهِمُ السَّاعِ كَانَ جُولُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

#### أَلْفَصَلُ اَلثَّامِنَ

وَاخِمُ الشُّبُ كُلُّهُ كُرُبُلِ وَاحِدِ فِي السَّاحَةِ الَّتِي أَمَّامَ بَابِ الْمِاءِ وَتَكَلَّمُوا مَم عَرْدَا ٱلْحَقَاتِبِ فِي إِحْسَادِ سِفْرِ قَوْدَاتِهِ مُوسَى أَلِّي أَمَرَ بِمَا ٱلْبُ إِسْرَائِسِلَ. وي فَلْمُ مَرْ مَوْدَا الْكُلُهِ وَالَّهِ أَمْامَ الْمُعَاعَةِ مِنْ أَلِيَّ جَالِ وَالشِّلَّةِ وَكُلّ ذِي فَهم يُسُمَّمَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَوْلِ مِنَ ٱلشَّهُمِ ٱلسَّامِمِ ﴿ وَمَرَّا فِيهِ أَمَامَ ٱلسَّاحَةِ ٱلَّتِي أَمَامَ بَالِي ٱلْمِيَاءِ مِنَ ٱلشُّعِ إِلَى يَصْفِ ٱلنَّهَارِ أَمَامُ ٱلرِّجَالِ وَٱلشِّئَاءَ وَكُلَّ ذِي مَهِمٍ وَآذَانُ جَبِيمٍ الشُّف إِلَى سِنْرِ التُّورَاةِ . عِنْ وَقَامَ عَزْرَا الْكَاتِبُ عَلَى مِنْدِ مِنْ خَضَبِ مَصْلُوعٍ إِنْ إِلَّهُ وَقَامَ بِجَانِيهِ مَثَنَيَا وَشَلَمُ وَعَنَايَا وَأُورِياً وَحِلْقِياً وَمَسَنَّياً عَنْ يَبِينهِ وَفَعَاياً وَمِيشًا يُثِلُّ وَمَلْكِياً وَحَشُومُ وَحَشَيَدًا لَهُ وَزَّكُو ما وَمَثْلًامُ عَنْ يَسَادِهِ . عَنْ اللَّهُ عَلَى ا عُوْنَ جِيمِ الشُّمْ لِلْأَنُّهُ كَانَ فَوْقَ الشُّمْ كُلِّهِمْ فَلَّا فَضَهُ وَقَفَ ٱلشُّمْ أَجُّمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ عَزْرًا الرُّبُّ الْإِلَّةَ ٱلْمَظِيمَ فَأَجَابَ جِيمُ ٱلشُّفِ آمِينَ آمِينَ وَافِينَ أَبِيتُهُمْ وَمَرُوا وَسَجَمُوا يُرْجُوهِهُمْ قِرْبِ إِلَى ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَهِمُ وَحَانَ يَشُوعُ وَبَانِي وَشَرَيْا وَكِلِينُ وَعَقُوبُ وَشَجْسَانِي وَهُودِيًّا وَمَسْمَا وَقَلِيطًا وَعَزِرًا وَيُوزَانَاهُ وَحَانَانُ وَقُلْا ا وَاللَّاوِيُّونَ يُفْهُونَ الشُّبُ الشَّرِينَةُ وَالشُّبُ فِي مَوَاقِتِهِمْ . عَيْدٍ فَتَرَأُوا فِي سِغْرِ قُوْرَاةِ ٱللَّهِ جَبِرًا مُسَلِّفِينَ ٱلْمُنِّي حَتَّى فَهِمُوا ٱلْجِرَّآةَةَ • عَنْهِ ثُمُّ إِنْ تَحْسَا ٱلَّذِي هُوَ ٱلْتَرْشَانَا وْمَوْزَا ٱلْكَامِنَ ٱلْكَاتِبَ وَٱللَّاوِيْنِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُصْمُونَ ٱلشَّبَ قَالُوا لَجِيم ٱلشُّمْبِ هٰذَا يَوْمُ مُعَدِّسُ لِلرَّبِ إِلْمُكُمْ لَا تَفُوحُوا وَلَا تَبْكُوا وَكَانَ ٱلشَّبُ كُلُّهُمْ بَيْكُونَ عِندَ تَمَاعِمْ كَلِمَكَ ٱلتُودَاةِ . عَنْ وَقَالَ لَهُمُ ٱمْضُواكُلُوا ٱلسُّمَّنَاتِ وَٱشْرُلُوا ٱلمُلْوَ وَوَذْعُوا حَصْما عَلَى أَلْيِنَ لَمْ يَهَا لَمُم لِأَنَّهُ يَوْمُ مُفَدَّسُ لِرَبِّنَا فَلا تَخْزَنُوا لِأَنْ فَرَجَ ٱلرَّبّ فُوتُكُمْ ﴿ ٢٢٤ وَكَانَ ٱللَّاوِيُونَ لِمُكِّكُونَ جِيمَ ٱلشَّمْبِ فَائِلِينَ ٱسْكُنُوا لِأَنَّهُ يَوْمُ مُعَدَّسُ وَلَا تُحْزُفُوا . عِنْ فَاتْمَرَفَ جِيمُ الشُّمْ لِيَّاكُلُوا وَيَشْرَبُوا وَيُوْزِعُوا حِصْصا وَيَفْرَحُوا قَرَحًا عَظِيًا لِأَنَّهُمْ فَهِمُوا ٱلْكَلِمَاتِ أَلِي عُلِمُوهَا ، عَلِينَ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّانِي أَجْتُمَ رُوْسَاتُه آبَاهُ جِيمِ الشُّعْبِ وَالْكُونَةُ وَاللَّاوِيُونَ إِلَى عَزْدَا الْكَاتِبِ لِينَفَّهُ وَاكْمَاتِ النُّودَاةِ كالله فَوَجَدُوا مُكْتُوبًا فِي ٱلتُودَاءَ أَلِي أَمْرَ ٱلرَّبُّ بِهَا عَلَى لِسَانِ مُوسَى أَنْ فِيأُوبِنُو لِسْرَائِيلَ الْطَالُ فِي عِبدِ النَّهْرِ النَّاجِ ﴿ يَعْنِيكُ وَلَنْشِوْا وَكِلَاوًا فِي جَبِعِ مُنْهُمْ وَفِ أُورَثَائِمَ قَائِمِينَ الْمُرْكُوا إِلَى الْجَبْلِ وَأَثَمَا إِذَرَاقٍ مِنَ النَّهُونِ وَالْعَمْرِ وَالْخَيْل وَأُودَانَ شَجَرَ كَتِيفَةٍ لِمَسْلِ ٱلْمُطَالَ كَاهُومَكُنُوبٌ . عَنْ يَعَ خَرَجَ ٱلشُّفُ وَأَخَذُوا وَعِلُوا لْمُمْ مَظَالُ كُلُ وَاحِدٍ عَلَى سَطْحِ وَفِي دَادِهِ وَفِي أَذُوْدَ بَيْتِ ٱللَّهِ وَسَاحَةٍ بَابِ ٱلْمِيَاهِ وَسَاحَةِ مَاكِ أَفْرَا يُبِيرَ . ١٢٤ وَعَلَ كُلُّ ٱلْجَاعَةِ ٱلَّذِينَ عَادُوا مِنَ ٱلْجَالَا مَطَالُ وَأَقَامُوا فِي ٱلْمَطَالَ ۚ وَكَانَ مِنْ أَيَّامٍ يَشُوعَ بْنِ نُونِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْلُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ فَكَانَ فَرَحُ عَظِيمٌ جِدًّا . \$ يَكُونَ إِذَى فِي سِفْرِ قُرْدَاةِ ٱلْفِكُلُ يَهُم مِنَ أَنْزُمُ إِلْأَوْلِ إِلَى ٱلْيُومَ الْأَخِيرِ وَأَقَالُوا ٱلْمِيدَ سَبَّمَةَ أَيَّامَ وَفِي ٱلْيُومَ النَّامِن كَانَ غَيْلٌ عَلَى وَفَقِ ٱلْمُرْسُومِ

# أَلْفَصَكُ ٱلتَّاسِعُ

رْبُمَ ٱلنَّهَادِ وَفِي ٱلزُّبْمِ ٱلْآخَرَ كَانُوا يَحْمَدُونَ ٱلرَّبِّ إِلْهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُ . ﴿ ﴿ ﴿ وَكُنَّ مُمَّ كُامَ عَلَى مِنْبَرَ ٱللَّاوِيِّينَ يَشُوعُ وَبَانِي وَقَدْمِيْيلْ وَشَبْنَيا وَبْنِي وَشَرَيْيا وَبَانِي وَكَتَانِي وَصَرَخُوا بِمَوْتِ عَظِيمِ إِلَى ٱلرُّبِّ إِلْهُمْ . وَقَالَ ٱللَّاوِيُّونَ يَشُوحُ وَقَدْمِيدُلُ وَبَانِي وَحَدْبُنَا وَشَرْيَا وَهُودِيًّا وَشَيْنَا وَتَعْمَا فُومُوا بَارْكُوا أَرَّبُ إِلْهُكُمْ مِنَّ ٱلدَّهُم إِلَى ٱلدَّهُم أَنْ تَبَارَكُ أنمُ عَدِكَ ٱلْمُتَالِي بِكُل يَكُونَ وَتُسْبِعِ وَيَسْبِعِ المُنْ أَنتَ بَا رَبُّ وَحَدَلَ صَنْفَ ٱلمَّاوَلَتِ وَسَيَّةَ ٱلنَّهَاوَاتِ وَكُولُ جُنْدِهَا وَٱلْأَرْضَ وَكُلُّ مَا عَلَيْهَا وَٱلْبَعَارَ وَكُلُّ مَا فِيهَا وَأَنْتَ غُيى هٰنِهُ كُلِهَا وَجُندُالسَّهَ وَشَجُدُ لَكَ . ﴿ يَهِي أَنْتَ ٱرَّبُّ ٱلْإِلَهُ ٱلَّذِي ٱصْطَنَبَتَ أَيْرَامَ وَأَعْرَجْنَهُ مِنْ أُورِ ٱلْكُلْدَانِينَ وَجَمَلَتَ أَنَّهُ إِرْهِيمَ . كَانْ إِنَّ وَقَدْ وَجَدْتَ قَلْبُهُ أَمِينَا أَمْلَكُ طَلَقَدْتَهُ عَلَى أَنْ تُسْطِيهُ أَدْضَ ٱلْكُنْمَا يَبِينَ وَٱلْجِيْبِينَ وَٱلْأَمُودِ بِينَ وَٱلْتَرِيْنِ وَٱلْبَهِسِينِ وَٱلْجِرْجَاشَيْنَ وَتُعْطِيَّا لِنَسْلِهِ وَقَدْ حَقَّتَ وَعَدَّكَ لِأَنَّكَ صَادِقُ . عَيْجَعُ ثُمُّ نَظرت إلَى مَذَلَةِ آ إِنَّكَ فِي مِصْرَ وَمِعْتَ مُرْاحَهُمْ عِنْدَ بَحْرِ ٱلْفُزْمِ عِنْدًا كُمَّ أَلَّهُ بِتَ آيَاتِ وَمُغْزِاتٍ فِي فِرْغُونَ وَجِيمٍ عَبِيهِ وَكُلُّ شَبِ أَرْضِهِ لِأَنَّكَ عَلَمْتَ أَنَّمُ بَنُوا عَلَيْهُ وَأَقَمْتَ لَكَ آسًا كَمَا فِي هَذَا ٱلْيَوْمِ . ﴿ لَكُنْ إِلَّهُ وَفَقْتَ ٱلْجُوَ أَمَامُهُمْ خَبَاذُوا فِي وَسَطِ ٱلْجُو عَلَى ٱلْيَلَسِ وَطَرَحْتَ مُطَادِيبِهِمْ فِي ٱلْأَعْمَاقِ كَحَجَرٍ فِي مِيَاهِ طَلْفِيَةِ . ﴿ وَأَرْشَدَتُهُمْ بِمُودِ ٱلْفَعَامِ فِي ٱلْهَارِ وَبِعَمُودِ ٱلنَّارِ فِي ٱلنَّيلِ لِيْهِرَكُمْ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّتِي يَسِيرُونَ فِيهَا كالله وَزُنْتَ عَلَى طُودِسِيناً وَخَاطَبْتُهُمْ مِنَ السُّكَا وَأَعْلَيْهُمْ أَحْكَامًا مُسْتَعَيَّة وَشَرَائِع حَقّ وَرُسُوماً وَوَصَاياً صَالِحَة عِلَيْهِ وَعَرَقتهم سَبْتَكَ ٱلْمُقَدَّسُ وَأَمْرَتُهُمْ بِوَسَايا وَرُسُوم وَشَرَائِمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى عَبْدِكَ . عَيْنِ وَرَزَقَتُهُمْ خُبْزًا مِنَ ٱلسَّهَ فِي جُوعِمْ وَمِياهَا مِنَ ٱلصَّحْرُ أَخْرَجْتَ لَهُمْ فِي عَطْيْهِمْ وَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا لِيَلْحَصُوا ٱلْأَدْضَ ٱلِّتِي دَفَتَ يَدَكَ مُفْيِمًا أَنْ تَعْطِيهَا لَمُ مَ يَحِيدٍ فَمَتَوا هُمْ وَآبَا وَمَا وَصَلُوا أَعَامُمْ وَأَ يُطِيعُوا أَوَامِرَكَ عِنْهِ وَأَبْوَا أَنْ يَسْمُمُوا وَلَمْ يَنَذَكُرُوا عَجَائِبَكَ أَلِّي صَنَعْتَ مَعْهُمْ وَصَٰلُوا أَعَاقُهُمْ وَعَدَ غَرُّدِهِمْ أَقَامُوا دَيْساً لِيَرْجِمُوا إِلَى عُبُودٍ يَتِهِمْ وَأَنْتَ إِلَّهُ تَفُودُ حَنَانٌ دَحيمٌ جَلَى الْفَضَر حَتَيْرُ ٱلرَّعْةِ ظَمْ تُهْمِلُمْ. ﴿ يَلِيْكُ ثُمُّ لَمَا مَنْمُوا لَمْمَ عِبْلًا مَسْبُوكًا وَقَالُوا هَمْنَا إِلْكُمُ ٱلَّذِي أَخْرَجُكُمْ مِنْ مِصْرَ وَجَدُّفُوا تَجْدِيفَاتٍ عَظِيمَةً ١ ٢٠٠٠ أَنْتَ بَمَرَاحِكَ ٱلْكَثِيرَةِ لَمْ يَهِالْهُمْ فِي ٱلْبَرِيَّةِ فَلَمْ يُفَارِقُمْ عَلُودُ ٱلْنَمَامِ يَهَادًا لِيُرْشِدَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ وَلَاعُودُ ٱلنَّارِ لَلِهُ لِنُيرَ عَلَيْهِمْ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّتِي يَسِيرُونَ فِيهَا ، عَنْهِ وَٱلْيَتُهُمْ دُوحَكَ ٱلسَّالِح لِلْعَلِيمُمْ وَلَمْ غَيْكَ مَنْكَ عَنْ أَفْوَاهِمٍ وَأَعْلَيْهُمْ مَا آ فِي عَطَيْهِمْ . عَنْ الْوَبْعِينَ سَنَةٌ عُلْتُهمْ فِي ٱلْبَرْيَةِ فَلَمْ يَسْهُمْ عَوْزُ وَثِيلِهُمْ لَمُ تَظْلَقُ وَأَدْجُهُمْ لَمْ تَتُوْدُمْ . عَنْ وَوَهَبْتَ لَمْم تَمَالِكَ وَأَثَمَا وَقَتَمْتَ لَمُمْ خِطَعًا فَلَكُوا أَرْضَ سِيمُونَ وَأَرْضَ مَلِكِ حَشْبُونَ وَأَرْضَ هُوَج مَلِكِ مَاشَانَ . وَهِي وَحَكُرُتَ أُولَادُهُمْ كَفُهُومِ اللَّهَا وَأَفْضَيْتَ مِهِمْ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي وَعَدْتَ آ إِنَّاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَيُمْلِكُوهَا. ﴿ وَلَيْكُ فَأَتَّى ٱلْنُونَ وَٱمْتَكُوا ٱلْأَرْضَ وَأَخْتَمْتُ أَمَامُ مُ سُكَانَ أَوْضِ ٱلْكُنْمَانِينَ وَمَفَتَهُمْ مَعَ مُلْوَكِمِ وَأَمْمِ ٱلْأَرْضِ إِلَى أَيْدِيهِم لِفَعْلُوا بِهِمْ كَالْحُونَ . عِنْ فَاخَذُوا مُدُنَّا عُصَّنَةً وَأَرْضَا غُصِبَةً وَٱمْثَكُوا بَيُونًا مَالُوا وَ كُلُّ خَيْر وَآبَارًا عَنْفُودَةً وَكُرُومًا وَزَيْوِنًا وَتَعْمَرًا ذَاتَ ثَمْرِ بِكَثْرَةِ وَاكْلُوا وَشَبِعُوا وَسَيْعُوا وَتَلَشَّفُوا يجودك ألْمَطِيم و الله مُمَّ أَحْمَلُوكَ وَتَرَّدُوا عَلَيْكَ وَنَسَدُوا شَرِيعَكَ طَلِر مَّ وَمَكُوا أَنْهِا إِنَّ أَلَّذِينَ أَنْهَدُوا عَلَيْهِمْ لِيَرَدُوهُمْ إِلَيْكَ وَجَدَّهُوا تَجْدِيفَاتِ عَظِيمٌ كَانَهُ فَأَسْلَمْهُمْ إِلَى أَيْدِي مُضَاعِيهِمْ قَذَلُلُوهُمْ وَفِي وَقَتِ صَنْكِهِمْ صَرِخُوا إِلَيْكَ فَسَمِتَ أَنْتَ مِنَ السَّآءَ وَيَحْسَبُ مَرَاجِكُ أَلْكُثِيرَ وَآتَيْتُهُمْ كُلِّدِينَ فَلَمُوهُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَانِهِمْ . عَلَيْكُ فَلَمَّ أَطْمَأَ فَمَا عَادُوا إِلَى عَلَ ٱلشُّرِ قُلْلُكَ فَتَرَكَّتُهُمْ فِي أَيدِي أَعْدَآيْهِمْ فَسَلَّطُوا عَلَيهم فَتَابُوا وَمَرَخُوا إِلَكَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلسُّمَا ٱلشَّفَيْتِ وَتُجْيَنُهُمْ بَحَسَبِ كُثْرَةِ مَرَاحِكَ آوِنَةً كَثِيرَةً. وَأَشْهَدْتَ عَلَيْهِمْ لِتَرْدُّهُمْ إِلَى شَرِيعَتِكَ فَشَوا وَلَمْ يَسْمُوا لِوَصَالِاتُ وَخَطِلُوا فِي أَخَكَامِكَ أَلَتِي إِذَا عَيِلَ بِهَا ٱلْإِنْسَانَ نَجَا بِهَا وَتَصَبُوا كَنِمَا مُقَاوِمَةٌ وَصَلُبُوا وقابَهم وَأَ يَنْهُوا . وَهِيْ فَمَبَرْتَ عَلَيْهِمْ مَنِينَ كَثِيرَةً وَأَنْهَلْتَ عَلَيْهُمْ يُرُومِكَ عَلَى أَلْسَتْ أَنْمَا إِنَّكَ فَلَمْ يُصِفُوا فَدَفَهُمْ إِلَى أَيْدِي أَمْمِ ٱلأَرْضِ. وَ وَلَكِنَّكَ لِكُثْرَةِ مَرَاجِكَ

لِسْتِ مَكُونِ . عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِلَى الْخَانِونِ تَصْلُ بُو إِسْرَائِيلَ وَبُو لَامِيَ يَوَاكِيرَ الْمِنْك وَالْحَدْرِ وَالزَّيْنِ حَيْثَ آيَةَ الْفُدْسِ وَالْكَبَّةُ وَالْخَدَامُ وَالْبَوْلُونَ وَلَلْنَوْنَ وَلَا تَبِسلُ يَيْتَ إِلْهَا

#### ألفضل المكدي عَثَرَ

ويع وَسَكُنَ رُوْسَا النَّف فِي أُورَشَلِمَ وَبَعْيَةُ النَّف أَكُوا فُرَمًا عَلَى أَنْ يُحْسَرُوا وَاحِدًا مِنْ عَشَرَة لِسَكْنَ فِي أُورَشَلِمَ مَدِينَةِ الشُّدُس وَالسَّمَةُ فِي ٱلدُّن . وَإِذَكَ ٱلثَّفْ جَيمَ ٱلرَّجَالِ ٱلَّذِينَ تَعَلَّمُوا طَوْعًا لِيَسْكُنُوا فِي أُورَشَلِمَ • عَنْ وَهُولًا • رُوْسَاةَ اللَّادِ أَلَيْنَ سَكَّنُوا فِي أُورَضَلِمَ وَمُدُن بَيُوذَا أَقَامُ كُلُّ وَاحِدِ فِي مِلْكِم فِي مُدْنهم إِنْدَ انِيلُ وَٱلْكَبَنَةُ وَٱللَّالِيعُونَ وَٱلنَّتِينُونَ وَبُوعِيدِ سُلْهَانَ . ﴿ وَلَكُمْ فَسَكَنَ فِي أُودَشَلِعَ مِنْ بَنِي يَبُوذَا وَبَنِي بَثَلِينَ . فَمِنْ بَنِي يَهُوذَا عَلَيْكُ إِنْ أَنْزِكُ إِنْ ذَكُولًا بْنِ أَمْرا بْنِ شَفْطًا أَنِي مَلْلَيْلَ مِنْ بَنِي ظَرَصَ . وي وَمَسْبًا بنُ بادُوكَ بنِ كُفُوذِي بْنِ حَرَابًا بنِ عَدَامًا بن عُوِيَادِبَ بْنِ ذَكُومًا آبْنِ ٱلشِّيلُونِيَ ﴿ ٢٢٥ جَبِعُ بَنِي قَادَصَ ٱلَّذِنَ سَكَنُوا فِي أُودَشَلِيمً لَرْبَمُ مِنْهُ وَقَالِيَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا ذَوْدِ بَلِّي . ﴿ وَهُولَا ۚ بُو بَلْكِينَ سَلُو بُنُ مَشْلًامُ ابْنَ يُعِمِدُ بْنُ فَمَالِمَ بْنِ فُولَانًا بْنِ مَسْلًا بْنِ إِيتِينِلَ بْنِ أَسْلًا. عِنْ وَبَعْدُهُ جَالِي وَسَلَّائِي نَسْمُ مِنْ إِنَّ وَقَالِيَةٌ وَعِشْرُونَ . عِنْ وَكَانَ يُوسِلُ مَنْ ذَكُويَ وَكَلَّا عَلَيْهِمْ وَيَهُوذَا بُنَّ ٱلسُّنُوءَ ثُلَيًّا عَلَى ٱلْمِينَةِ . ١٢٠ وَمِنَ ٱلْكُنَّةِ يَدَعَا مُنْ يُوجَادِبَ وَإِكِينُ والله وَسَرَايًا مَنُ حَلِيًّا مِن مَنْكُمَ مَن صَادُونَ مِن مَرَاوُتُ مِن أَجِعُوبَ وَيُس بَيْت الله علية وإخوتهم ألَّذِي بَاشرُوا السَّمَلَ فِي اللَّتِ عَانِي مِنْ وَاثَّانِ وَعَشرُونَ . وَعَمَا أَنْ يَرُوحًامْ بْنِ ظَلَّا بْنِ أَمْمِي بْنِ زَكِرًا بْنِ فَنْهُورَ بْنِ مَلْكِمْ وَإِنْ وَأَمْرُونَا ٱلْآبَاة مِنْتَانِ وَآثَنَانِ وَأَذْبَهُونَ • وَحَشْسَايُ ثُنُ عَرَدْ فِيلَ بِنِ أَحْرَايَ بْنِ مَشْيَكُوتَ بْنِ إِمْعَ وَإِغْرَتُهُمْ جَبِارِةٌ ذَوْدِ بَلْسِ مِنْهُ وَغَانِيَةٌ وَعِفْرُونَ وَٱلْوَكِيلُ عَلَيْهِمْ زَبْدِينِيلُ أَنْ ٱلْمُظْمَادَ ، ﴿ وَمِنَ ٱللَّاوِمِينَ شَمَا إِنْ حَشُوبَ بْنِ عَزْدِيقًامُ بْنِ حَشَبًا بْنِ بْنِي وَاللَّهِ وَشَيْسَايُ وَيُوزَا بَادُ وَهُمْ مِنْ رُوْسًا ﴿ اللَّادِ بِينَ عَلَى الْمَسَلِ الْبَرَّالِيِّ لِيسَتِ اللهِ • وَمَثْلًا بْنُ مِيمًا بْنِ زَبِدِي مَن آسَافَ وَيْسُ أَتْسَبِعِ ٱلَّذِي كَانَ تَصَدُ فِ ٱلسَّلَامِ وَتَمْثُمُا الثَّانِي بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَعَبْدَا بْنَ شَمْعَ بْنِ جَالَالَ بْنِ يَدُونُونَ . عِيمٌ أَللَّا وِيبنَ فَ ٱلْمُدْمَةُ ٱلْمُدَّمَةِ مِثَانَ وَغَانِيةٌ وَأَزْبُونَ . ٢٠٠٠ وَمِنَ ٱلْبُوابِينَ عَفُوبُ وَمَللُّونُ وَإِنْ مَنْ الْمُعْلَدُ الْأَعْلَى مِنْهُ وَأَمَّانِ وَسَبُّونَ . عَنْ الْمُنْةِ الْمَرَائِلَ مِنْ الْكُنَّةِ وَاللَّاوِيِّينَ فِي جَمِع مُدُن يَهُوذَا كُلُّ وَاحِدٍ فِي مِيرَاتِ وَ ١١٠ أَمَّا النَّيْمِينُونَ فأقلُوا سُوفَ لَ وَكَانَ عَلَى ٱلْتُدَيِّينَ صِعَا وَجِثْفًا ﴿ ١٤٢٤ وَكَانَ وَكِلُ ٱللَّادِيِّينَ فِي أُورَشَلِيمَ عَلَى عَلَ بَيْتِ اللَّهِ عُزِي بَنَ بَانِيَ بَنِ حَشَبَا بَنِ مَثَّلِكَ بَنِ مِيمًا مِنْ مِنِي آسَافَ ٱلْمُنْيَنَ وي لِأَنْ ٱلْمِكَ أَمْرَ مِنْ جَهِمْ بِأَنْ يَكُونَ لِلْمُنْيِنَ نَصِبُ مَنْكُومٌ فَرَضُ لِكُلِّ قِوْمٍ . وَكَانَ فَهَا بْنُ مَشِيزَ بِيلَ مِنْ بَنِي زَارَحَ بْنِي بَهُوذَا تَحْتَ يَدِ ٱلْمِكِ فِي جِيمِ أَمُودِ الشَّنْبِ . عَنْهِ وَفِي ٱلْمُرَى مَمْ خُلُولِمَا سَكُنَّ بَعْضُ بَنِي يَهُوذَا فِي قِرْيَةٍ أَرْجَ وَوَا بِمِ وَدِينُونَ وَوَا إِمَا وَيَعْفُدُلُ وَقُراهَا وَإِنَّا عَلَيْهِ وَيَشُوعَ وَمُولَادَةَ وَبَيْتَ فَالط عَلَيْهِ وَحَمْرَ شُوعَالَ وَبِلرَ سَمْعَ وَفَوَ ابِهَا عِنْهِ وَمِثْلاجَ وَمَكُونَةَ وَوَ ابِهَا عِنْهِ وَعَيْنَ دِمُونَ وَمُرْعَةً وَيَرْمُوتَ عِنْهِ وَزَانُوحَ وَعَدَلُامَ وَفُرَاهَا وَلَا كِيشَ وَخُولِهَا وَعَزِيقَةً وَفُرَاهَا فَسَحَنُوا مِنْ بِلْرَسَةِ إِلَى وَادِي مِنْوَمَ . \$ ( مَا يَكُ وَبُلُو بَلْيَامِينَ سَكُنُوا مِنْ جَبْمَ إِلَى مِنْكَاسَ وَعَا وَبَيْتَ إِلَى وَوَابِهِ إِلَيْهِ فِي عَالَوْتَ وَفُوبَ وَعَنْلَا يَ إِلَى وَحالُمُودَ وَالْأَلَةِ وَجِنالِهُم كان وَحَادِيدَ وَصَبُوعِمْ وَنَبَلُاطَ عِنْ وَكُودَ وَأُوثَوَ وَادِي ٱلصَّنَّاعِ وَكُانَ الْمُعَامِ مِنَ ٱللَّاوِيْنِ فِرَقُ فِي يَهُوذَا وَبَلْمَامِينَ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

وَهُولَا وَالْكُونَةُ وَاللَّاوِيُّونَ الَّذِينَ شَعْسُوامَ وَدَبَّا لِلَّذِي شَأَلْتِيلِ وَيَشُوع . سَرَايا

لَمْ تَسَالَمُهُمْ وَلَا خُدِيلِمَ لِأَكُّ إِلَّهُ خَانَ رَحِمْ ، هِيْهِ قَالَانَ يَا إِنَّ الْإِلَّا النَّجْمَ الْتَادِرُ الرَّهِمِ الْمُلِينَّةِ النَّهِ وَالرَّمَةِ لَا يَسَفُّوا المَلْكُ كُلُّ هُذَا النَّمَا اللَّهِ النَّيْقِ الْقَاعَنُ وَلَمُوكَا وَرُوْمَا اَوْ وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولِ

# ألفصل العاشر

وين وَالَّذِينَ مَحْمُوا نَحَمَّا ٱلتَّرْشَامًا بنُ حَكَلَيا وَصَدْقَيا عِنْ وَسَرَاياً وَمَزْدِياً وَإِذْمِيا وَ وَفَنْهُورُ وَآمَرُ مَا وَمَلْكِما يَعِينِ وَحَظُوسُ وَشَبِنَا وَمَلُوكُ عِنْ وَحَادِمُ وَمَرَيُوتُ وَعُوبَدِيا عَمْدُ وَدَانِيَالُ وَجِنُونُ وَبَادُوكُ عَنْ وَمَشْلًامُ وَأَيَّا وَمِأْمِينُ عَنْ وَمَعْرَا وَالْجَايُ وَثَمْنِيا وَهُولَا أَهُمُ ٱلْكُمَّنَةُ . ١٠ ٢ وَاللَّاوِيُّونَ يَشُوعُ بْنُ أَذْنُبَا وَبنُوي مِنْ بَني حِيادَادَ وَقَلْمِينِيلُ عِينَةٍ وَإِخْوَيُهُمْ شَبْنَا وَهُودِيًّا وَقَلِيطًا وَفَلايًا وَحَانَانُ عِلْهُ وَمِينًا وَرَعُوبُ وَحَمْنِنَا عِنْهِ وَزَحْفُورُ وَمَرْيَا وَمُنِيَّا عِنْهِ وَهُودِيًّا وَمَانِي وَجِينُو . عِنْ وَدُوْسَا ٓ الْعُوْمِ مَرْعُونُ وَقَعَتَ مُوآبُ وَعَلِيْمُ وَزُوْ وَإِلِي عِنْ ﴿ وَبَنِّي وَعَرْجَادُ وَيِدِيَىٰ ﷺ وَأَدُونِياً وَيُجُواىٰ وَعَادِينَ ﷺ وَآمَايِرُ وَجِزْفَياً وَعَزُورَ ﷺ وَهُودِياً وَحَثُومُ وَبِيمَايُ عِنْ وَحَادِمِتُ وَعَالَوْتُ وَنِيسَايُ عِنْ وَعَنْمَانُ وَمَثْلًامُ وَمَرِيرُ عِنْهِ وَمَسْيَزُ يُمْلُ وَمَسَادُونَ وَيَدُوعُ عِنْهِ وَلَلْمَا وَحَانَانُ وَعَالَا عِنْ وَهُومَهُمْ وَحَنَّا وَحَمُوبُ ﴿ لِمَنْ إِنَّا لَهُ وَاللَّهِ مِنْ وَالْحَا وَشُوبِينٌ ۗ ﴿ وَمُحْرِمُ وَحَشَيْنَةُ وَمَمْسَيَا عِنْهِ وَأَحِيًّا وَحَانَانُ وَعَانَانُ عِنْهِ وَمَأُوكُ وَحَادِمُ وَبَسْتُهُ • وَيَانِي الشُّفِ مِنَ ٱلْحَصَنَةِ وَاللَّاوِيْنِ وَٱلْبُوَّابِينَ وَٱلْمُثَابِينَ وَٱلنَّتِينِينَ وَجِيمُ ٱلَّذِينَ ٱلْحَاذُوا عَنْ شَعْبِ ٱلْأَرْضِ إِلَى شَرِيعَةِ ٱللَّهِ وَلِنْٱلَّوْهُمْ وَبَنُوهُمْ وَبَالنَّهُمْ كُلُّ ذِي مَرْفَةِ وَفُهُم عِنْهِ } أَصَّمُوا إِلَى إِخْوَتِهُمْ وَقُطْمَا أَيْهُمْ وَدَخُلُوا فِي عَمْدٍ وَقَسْمَ عَلَى أَنْ مَسْلَكُوا فِي شَرِيفَةِ أَفَهُ أَلَى أُوتِيتُ عَلَى لِسَانِ مُوسَى عَبْدِ أَفَدِ وَتَحَفَظُوا جَيمَ وَمَايَا ٱرَاتِ إِلْمَنَا وَأَخْتَامِهِ وَرُسُومَهِ وَيَسْلُوا بِهَا ، عَنْهِ وَأَنْ لَا نُسْطِيَ بَنَايَا لِأَمْمِ ٱلْأَرْضِ وَلَا نَأَنُواْ بَالَيْمِ لِلَيْنَا ﷺ وَلَا نَشْتَرِي فِي ٱلنَّبْتِ وَلَا فِي ثَيْمُ مُقَمِّي مِنْ أَمْمَ الأَرْضَ الْذِينَ إِلَّوْنَ بِضِاعَةِ أَوْ بِيرَةٍ فِي قامِ النَّبْتِ لِينِبُوا. وَأَنْ تَوْكَ النَّهَ ٱلنَّهَ وَٱلْمُطَالَةِ بِكُلْ ِ وَنِي عِلَيْهِ وَنُفِيمَ عَلَى أَنْفُ إِنْفُ أَنْ فُوْدَيَ عَنْ أَنْفُ الْمُ مِثْمَال فِ السُّنَّةِ عِنْدُمَةِ بَيْتِ إِلْمَنَا ٢٠٠٠ عِنْهُرُ التَّنْفِيدِ وَالثَّقْدِمَةِ الدَّا ثِمَةِ وَالْحُرْمَةِ الدَّا ثِمَةِ فِي ٱلسُّوْتِ وَرُوْسِ ٱلشَّهُورِ وَٱلْأَعْلِدِ وَالْأَقْدَاسِ وَذَبَانِعِ ٱلْخَطْآةِ لِلْكَفيرِ عَنْ إسْرَائِلَ وَلِكُمْ خِدْمَةٍ فِي يَيْتِ إِلْمَنَا . ﴿ ﴿ يَعَالُمُ مُ أَلَئِنَا فُرَعًا بَيْنَ ٱلْكُفَّيْةِ وَاللَّاوِيينَ وَالشَّمْ عَلَى قُرْ إَن الْحُطَبِ لِأَجْلِ إِذْ خَالِهِ إِلَى بَيْتِ إِلْهَا بِحَسَبِ يُوتِ آ بَايَّنَا فِي أَوْقَلتِ مُسَّاةٍ مَنةً فَمَنةً الإِيفَادِ عَلَى مَذْبَحِ ٱلرَّبِ إِلْمَنا عَلَى مَا هُوَ مَكْثُوبٌ فِي ٱلنُّودَاةِ ، عَلَيْ وَلَمُل وَاكِيرِ أَرْمَنَا وَيُوَاكِيرِ قِمَارَكُلُ مُعَرِّسَةً فَسَنَةً إِلَى بَيْتِ ٱلَّتِ عَلَيْكُ وَأَبْكَارِ بَينَا وَبَهَا مُمَا عَلَى مَا هُوَ مَكُنُوبُ فِي ٱلنُّورَاةِ وَأَبْكَادِ بَقْرَا وَغَنْمَنَا لِتَقْدِيمَا إِلَى بَيْتِ إِلْهَا قِلْكُمْنَةِ ٱلَّذِينَ بَخَدُمُونَ فِي بَيْتِ إِلْهَنَا . ﴿ يَنْ إِلَّهُ مُ إِلَّهُ عَلِمَا وَقَرَا بِنَكَ اوْتُمْ كُلُّ شَخِر وَأُوا بْنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلزُّيْتِ إِلَى ٱلْكُهَّاةِ إِلَى عَكَادُن بَيْتِ إِلْهَا وَأَعْشَادَ أَدْصَنَا إِلَى ٱللَّاوِيَينَ ۚ فَبُكُونُ لِلْاوِيبِنَ ٱلْمُقَرِّ فِي جَبِرِ مُنْذِ مَرْثًا يَجَايِجٌ ۚ فَيْكُونُ ٱلْكَاهَنُ أَنْنُ هْرُونَ مَمَ ٱللَّاوِتِينَ فِي ٱلتَّمْشِيرِ وَيُؤْدَي ٱللَّاوِيْنَ عُشْرَ ٱلأَنْشَادِ لِيَنِ إِلْمَا الْمُطَادِنِ

Digitized by COOSIC

المُمَثِينَ فَكَانَ جَبِعُ اسْرَائِيلَ فِي أَيَّامِ ذَرَائِيلَ وَغَسْنَا يُؤَطِّونَ أَخِبَةُ الْمُنْيَنَ وَالْوَابِينَ أَصْرَكُلَ تَدْمِ فِي تَدْمِو وَقَدْسُوا اللّاوِيْنِ وَاللّاوِيْنَ وَاللّاوِيْنَ فَدُسُوا نِهِي هُمُونَ

#### ألفضل ألثالث عشر

وَيُ إِنَّ ذَٰ لِكَ ٱلْيُومِ قُرِئَ فِي مِنْ مُوسَى عَلَى مَسَلِيمِ ٱلشَّعْبِ فَوْجِدَ فِيهِ مُكْتُوباً أَنْ لَا يَدْخُلُ الْمَشُّونِيُّونَ وَلَا ٱلْمُوٓآيِئُونَ فِي جَمَاعَةِ اللَّهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ جَزِيجٌ لِأَنَّهُم لَمْ يَطَقُوا بَنِي إِسْرَانِيلَ بِالْخَيْرِ وَالْمَاءَ بَلِ أَسْتَأْمَرُ وَاطَلِيمٍ لِمَامَ لِيَامَيْمٍ مَحْوَلَ إِلْهَا أَفَّمَتُهُ مُرْكَةً • وي الله الما يموا الفريعة فرزُوا عل دخيل مِن السرائيل، علي وكان قبل ذلك أَلْيَاشِيبُ ٱلْكَاهِنُ مُولًى عَلَى خَرِيفَةِ بَيْتِ إِلْهَا وَهُوَ ذُو قَرَابَةِ اِلْهُوبِيَا عَيْكُمْ فَسَنَّمَ لَهُ خُنْمَنَّا عَظِيًا حَيْثُ كَانَتْ مِنْ قَيْلُ قُومَمُ التَّقْدِمَةُ وَالْمَإِنَّ وَالْآنَيَةُ وَعُمُودُ الْخُنطَّةِ وَٱلْخَيْرُ وَٱلزُّبُ مُ مِنْهُ ٱللَّهِ ثِينَ وَٱلْمُنِّينَ وَٱلْبُوَّابِينَ وَتَقْدِمَهُ ٱلْكُوْنَةِ . عَنْ وَق هْذِهِ ٱللَّذَةِ كُلَّهَا لَمْ أَكُنْ أَمَّا فِي أُورَ عَلَيْمِ لِأَنِّي فِي ٱلسَّنَّةِ ٱلثَّائِيةِ وَٱلتَّلَاثِينَ لِأَرْتَحْفَضَتَ مَكِ إِبلَ وَفَدْتُ عَلَى الْمِكِ وَعَدْ أَيَّامِ السَّاذَاتُ مِنَ الْمِكِ عَلَيْنَ وَقَدِمْتُ إِلَى أورَ شليم وَعَلْمَتُ ۚ بَالنَّرُ ٱلَّذِي فَعَلَا ٱلْكَتِيبُ بِسَبْ طُوبِيًّا حَيْثُ أَعَدُ لَهُ غَنْمًا فِي أَذَوْدِ بَيْت اللهِ عَيْدٍ عَنَا آنِي ذَلِكَ بِدُا وَمُرَحْثُ جَبِعَ آنَيَةٍ بَنِتِ طُويِناً مِنَ ٱلْخُدَعَ خَاوِجًا عِيْدٍ وَأَرْثُ صَلَّمُوا الْخَارِةِ وَأَعَدْثُ إِلَّى هُمَاكَ آنَيَةً بَنِثِ الْحِيْمَ ٱلْكُلِمَةِ وَٱلْكَارِة وَعَلِمْتُ أَنَّ أَنْصِبَةَ ٱللَّاوِيْنِنَ لَمْ وَدَّ وَأَنَّ ٱللَّاوِيْنِنَ وَٱلْمُنْتِينَ مُبَاشِرِي الْحُدْمَةِ عَدِ انْصَرَفُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى أَرْضِهِ £ £ \$ فَقَاعَتْ الْوُلَاةَ وَقُلْتُ لِمُ أَهْلِ بَيْتُ الْمُوثُمَّ جَنْتُهُمْ وَأَفْتُهُمْ فِي مَوَاصِيهِمْ . عَلَيْكِ وَرَحْمَ جِيعُ يَهُوفًا عُشَرَ ٱلْخُطَةِ وَٱلْخُمْ وَٱلرُّبْتِ إِلَّى اَمْزَانِ عَلَيْهِ فَأَمَّتُ غُزَانًا عَلَى الْزَانِ وَهُمْ شَلَعْتَ الْكَاهِنُ وَمَادُونُ الْكَاتِبُ وَمِنَ ٱللَّاوِيِّينَ فَدَايَا وَمَنهُمْ حَانَانُ بْنُ ذَكُورَ بْنِ مَثْلِيَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا لِيَدُّونَ مِنَ ٱلْأَمَنَّةُ وَكَانُوا يَوَوُونَ التَّوْدِيمَ عَلَى إِخْرَتِهِمْ • كَاللَّهُ أَذْكُرْنِي ٱلْلُّهُمُّ لِمِذَا وَلَا تُلْسَ حَسَالِي أَلَيْ مَنْتُهَا خَوَ بَيْتِ إِلَى وَدُسُومِ وِ عَلَيْ وَفِي قِكَ ٱلْأَكُم رَأَيْتُ فِي يَوْدَا فَوْمَا يَدُوسُونَ فِي ٱلْمَلْصِرِ فِي ٱلسُّبْتِ وَيَأْثُونَ بِأَكْمَاسِ يَحْبُلُونَهَا عَلَى ٱلْحَبِيرِ وَبِحَسْرِ أَيْضًا وَعَبِ وَتِينَ وَكُلَّ خِلِ مِمَّا كَانُوا يَأْتُونَ بِهِ إِلِّي أُودَشَلِيمَ فِي يَوْمِ ٱلسُّبْتِ فَأَشْهَدْتُ عَلَيْهِمْ قُوْمَ يَيْهِمِ ٱلطَّمَامَ عَلَيْهِ وَكَانَ ٱلصُّودِيُّونَ ٱلْمُصُّونَ بِهَا يَأْتُونَ بِالسَّمَكِ وَكُلَّ فَعْ مِنَ ٱلْمِيمَاتِ وَيَعِيفُونَ فِي يَوْمِ السَّبْتِ لِنِي يَلُوذَا وَفِ أُورَشَلِمَ . عَلَيْنَ فَعَاصَمْتُ عُظَمانًا يَبُوذًا وَقُلتُ لَمُم مَا هٰذَا ٱلشَّرَّ ٱلَّذِي تَفْلُونَهُ وَتُدَنِّلُونَ فِرْمَ ٱلسُّبْتِ . علي ألَّ تَمْسُلُ آ بَاذِكُمْ هَكُمُنَا فَبَلَ إِلَيْنَا كُلُّ هُمَنَا ٱلشَّرْ فَلَيْنَا وَعَلَى هُذِهِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَنْتُمْ تَرِيدُونَ ٱلْنَصَ عَلَى إِسْرَائِيلَ بَنْدُنِيسَكُمُ ٱلسُّبْتَ . عِنْ وَكَانَ لَمَّا أَطْلَبَتْ أَبُوابُ أُورَشَلِم قَبْلَ ٱلنَّبْتِ ۚ أَيْ أَمَرْتُ بِإِغْلَاقِ ٱلْأَيْوَابِ وَأَوْصَيْتُ إِلَّا لَهُ لَكُمْ ۚ إِلَّا بَعْدَ ٱلنَّبْتِ وَأَخْتُ بَمْنَ طَلَمَانِي عَلَى ٱلْأَوْابِ لِلَّا يُدْخَلَ بِحِمْل فِي يَوْمِ ٱلسُّبْتِ . ﴿ يَمْنِي فَلِمَ ٱلْجُلُو وَبَاعَةُ جِمِيمِ ٱلْبَغَائِمِ خَارِجَ أُورَشَلِيمَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ . ١١١٤ فَأَشْهَدْتُ طَلْيهمْ وَظُتُ لْمُمْ لِلَّذَا تَيْتُونَ أَمَامَ ٱلتَّورِ إِنْ عُدْتُمْ فَإِنِّي أَنْنِي مَلَكُمُ ٱلْأَيْدِي . فَن ذَٰ لِكُ ٱلْوَقْتِ لَمْ يَبُودُوا يَأْتُونَ فِي ٱلسَّبْ ، ١٠٠٠ وَأَمَرتُ ٱللَّاهِ بِينَ بَأَنْ يَطَهُّرُوا وَيَأْتُوا وَتُحَافِظُوا عَلَى الْأَقِوابِ لِقَدْسُوا قِوْمَ السُّبْتِ • أَذْكُرُنِي الْفُهُمُّ لَمَذَا أَيْنَا وَأَرْحَني بحسب كَثْرَةِ مَرَاجِكَ . عِنْ وَفِي تَكُ ٱلْأَلِمُ أَضِارَأُنِتُ يَبُودًا قَدْ تَزَوُّجُوا فَأَهُ أَخَدُودِياتِ وَعَمْوْنَاتِ وَمُوآبِئَتِ عِلَيْهِ وَكَانَ نِصْفُ كَلامِ أُولَادِهِمْ لِلَّذِ أَشْدُودَ وَلَمْ بِكُوفُوا يُحْسَنُونَ التَّحَسَّمُ بِٱلْيُودِيَّةِ بَلْ بِلِسَانِ صَعْبِ وَضَعْبِ ، عَلَيْ غَاصَتُهُمْ وَلَسَّهُمْ وَضَرَبْتُ مِنْهُمْ دِجَالًا وَنَقَتُ شَمَرَهُمْ وَٱسْتَخْلَتْهُمْ بِاللَّهِ أَنْ لَا تُعْطُوا بَنَاتِكُمْ لِكِيهِمْ وَلَأ تَأْخُذُوا بَاتِهِمْ لِيَكِمْ وَلَا لَكُمْ . ١٠ ١ مَن الله اللهُ كُلُن أَنَّهُ بِهٰذَا أَيْمَ سُلْيَانُ مَلِك إسرائِيلَ مَمَ أَنَّهُ أَمِّنْ فِي كَتِيرِ مِنَ الْأَمْمِ مَلِكُ مِنْلُهُ وَكَانَ عَبُوبًا عِندَ الدوقَد أَقَلَمُ ألل مَلكًا عَلَى جِيرٍ إِسْرَائِيلَ فَا تَتُنَّهُ ٱللِّئَا ۗ ٱلأَجْنَبِيكُ . ﴿ وَمُنْ كُلُمُ عَلَى فِعَلَ لَهُمَّا ٱلفَّرّ ٱلْمَظِيمِ كُلَّهِ وَالْتُدِّي عَلَى إِلْمَنَا بِتَرَوْجِ البِّسَاءَ الْأَجْنِياتِ. عَلَيْهِ وَكَانَ وَاحِدُ مِنْ بَنِي

وَإِرْمِيا وَمَوْرًا عِنْهِ وَأَمْرًا وَمَلُوكُ وَحَلُوسُ عَنْهِمْ وَشَحَمْنَا وَرَحْومُ وَمْرِيُوتُ وَيَوْدُ وَجِنْدِي وَأَيِا عَنْهُ وَمِلْمِينَ وَمَلْنِا وَيَعَهُ عَنْهُ وَتَعْلِمَا وَعُهَادِيلُ وَيَدْعَا وَسُلُو وَعَلَمُونَ وَحِلْهَا عِيجَ وَيَدَعَا لِمُؤَلَّا ۚ رَوْسًا ٱلْكَنَةَ وَإِخْرَتُهُمْ فِي أَيام يَشُوعَ • ﴿ يَكُمْ وَاللَّاوِلُونَ بَشُوعُ وَبَثْرِي وَقَلْمِينِيلُ وَشَرَيْنَا وَيَهُوذَا وَمَثَّنَا أَلَذِي عَلَى سْبِحِ هُوَ وَإِخْوَتُهُ ٢٠٠٤ وَبَقِبُكُما وَعْنِي أَخَوَاهُمْ قُبَاكَتُهُمْ فِي أَلْحِرَاسَةِ. ٢٠٠٤ وَيَشُوعُ وَلَهُ يُوالِقِمَ وَيُوالِقِمُ وَلَهُ أَلْبَاشِبَ وَأَلْبَاشِيبُ وَلَهَ يُوادَاعَ عَلَيْهِ وَيُوادَاعَ وَلَه يُونَاتَانَ وَيُواَكُنُ وَلَدَ يَدُوعُ . يَحِيْثِهِ وَفِي أَيُّم فِي إِنْ مِكَانَ ٱلْكَبَّةُ دُوْسًا ٱلْآبَا وَلِي مَرَايَا وَلِإِرْمِيا حَنْمًا عِنْهِ وَلِنَوْرًا مَسْلَامَ وَلِأَمْرًا يُحَافَلَ عِنْهِ وَلَلِكُو فَوَاكُنُ وَلَسْتِنَا يُوسُفَ عِنْهِ وَخِلامِ عَدَانَا وَلَرَالُوتَ خَلَفَايَ عِنْهِ وَلِيدُو ذُكَرًا وَبِلِنُونَ مَثْلُامَ كاللهُ وَلاَيا ذِكْرِي وَلِلْتَكِينَ يُوعَدْنا فِلْطَايَ كَالَيْ وَلِلْمُهَ تَتُّوعَ وَلِشَّمْكَ ا يُونَاتَانَ المن وَلُورَادِبَ مَتَايَ وَلِيَمْنَا مُزِّي المناعِ وَلِيَمْنَا مُزِّي المناعِ وَلِمَالُونَ مَاتِرَ وَ الْمُهَا مُنْهَا وَلِمُعَا نَعَا بِلَّ فِي اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّاوِمِنَ فِي أَيَّامِ أَلْيَاشِينَ وَيُو إِدَاعَ وَيُحَانَانَ وَبَدُوعَ مُكُوبِينَ رُوْسَاءَ آلِدَ وَكُذَٰلِكَ ٱلْكُنِّنَةُ فِي مُلْكِ دَارِيُوسَ الفارسي . علي وَبُولَادِي رُوْساً الآباء مَكُوبُونَ فِي سِفْر لَفَار الْأَيَّم إِلَى أَيْم مُحَانَانَ بْنِ أَلْبَاشِيبَ . ١٠٠٤ وَكَانَ رُوْسَاءَ اللَّاوِنِينَ حَشْبُهَا وَشَرَلْيَا وَيَشُوعُ بْنُ فَعْمِينِلَ مَعَ إِخْوَتِهِم أَلَّذِينَ بِإِذَا آيِمٍ فَلَعْد وَالشَّبِعِ عَلَى وَفَقِ أَمْر دَاوُدَ رَجُل اللهِ حَرَّا قُبَالَةُ مَرْسٍ . عِيدًا وَكَانَ مَتَنَا وَبَعْنُفِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَطَلَّمُونَ وَعَقُوبُ مَرَّ ابينَ يَوَلُونَ الْمُراسَة عِندَ دَهَالِمِ ٱلْأَبْرَابِ . عِن مُولَاء كَانُوا فِي أَيِّم يُويَافِمَ بْن يَشُوعَ آنِي يُومَادَاقَ وَأَيُّامِ تَحْسَا الْوَالِي وَعَزْدَا ٱلْكَايِبِ وَكَالِي فَعَلْدُ دُمَّن سُورٌ أُورَشَلِمَ طُلِبَ اللَّاوِيُّنَ مِنْ جَبِعِ أَمَاكِيمِ أَنْ تَحَمُّرُوا إِلَى أُورَشَلِمَ لِيُدَشِّنُوا بِأَفْرَحِ وَالسُّبِحِ وَٱلْمِنَاءَ بِالسُّنُوحِ وَٱلْسِدَانِ وَٱلْكِنَادَاتِ . ﴿ يَهِمُ كُنَّا مِنْ الْمُنْيَنَ مِنْ أَدْضِ ٱلْلُقَةِ مِنْ حَوْلِ أُورَشَلِيمَ وَمِنْ قُرَى التَّطُوفِينَ عَلَيْهِ وَبَيْتِ ٱلْجُفِالِ وَخُولِ جَيْعَ وَعَرْمُوتَ لِأَنَّ ٱلْمُنْيِنَ كَافُوا جَوَا لَهُمْ فُرَى حَوْلَ أُورَشَلِيمَ . ﴿ فِي عَالِمَ ٱلْكَهَنَةُ وَالْلُاوِيُّنَّ وَطَهُرُوا الشَّفَ وَالْأَيُوابَ وَالسُّورَ . عَنْ الْمُنتَ رُوَّسَا يَهُوذَا عَلَى ٱلدُّورَ وَمَثِّلَتُ فِرْتَكُمْنِ مَطْلِحَمْنِ الشَّنجِيرِ . فَمَارَتِ ٱلْأُولَى جِنَّةَ ٱلْهَبِنِ عَلَى ٱلدُّودِ تَحْق بلب ألدُمن . ويه ووَهدَ ها سَارَ لهوشَما وَضفُ رُوْسَادَ يَهُوذَا وَ وَعَرْدًا وَعَرْدًا وَعَرْدًا وَمَثْلًامُ وَيَهُوذَا وَبَلِينِ وَتَعْمَا وَإِمْهَا . عَنْهُ وَمِنْ بَنِي ٱلْكَمَاةِ بِٱلْأَوْلُوذَكُما أَنْ لُونَاكُانَ بْنِ ثُمْنِهَا بْنِ مُثْلًا بْنِ مِعْنَا بْنِ زَكُورَ بْنِ آسَافَ عِنْ وَإِخْرُتُهُ شَمْنًا وَعَرْدُ بِسِلْ وَمَلَلَايُ وَجِلَائِيُ وَمَعَايُ وَتَقَائِيلُ وَيَهُوذَا وَحَانِي بِٱلَّاتِ أَلَحَانٍ هَلُوْدَ رَجُلِ أُقْدِ وَعَزْرًا ٱلْكَاتِبُ قُلَّاتُمْ ، عَلَيْ فَصَّيدُوا عِنْدَ بَابِ ٱلْيَنِ ٱلَّذِي مُقَابَلُهُمْ عَلَى وَدْجِ مَدِيثَةِ وَلَوْدُ عِنْدُ مَطْلَمُ السُّودِ فَوْنَ يَدْتِ وَلَوْدُ إِلَّى بَلْبِ ٱلْمِسَاءِ جَهَ ٱلْمُشْرِقِ. وَ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّب السُّودِ مِن عِنْدِ يُرْجِ التَّانِيمِ إِلَى السُّودِ الْعَرَضِ ١٤٦٨ وَمِنْ فَوْقِ بَابِ أَفْرَائِيمَ وَالْبُكِ ٱلْنَيْنِ وَبَلِّ ٱلْمُرتِ وَرُج حَنْلْيسلَ وَرُج ٱلْمِنْةِ إِلَى بَابِ ٱلْنَمْرِ وَوَتَفُوا فِي بْلِ الْنِفِرِ. يَنْ اللهُ وَوَقَتَتْ فِرْكَا النَّسِجِ فِي يَنْتِ اللهِ وَأَنَا وَنِعْتُ الزُّوسَاءَ مَنِي وَالْمُفَتْ أَلَافِهِمْ وَمَتْ وَمِنَامِينَ وَمِعًا وَأَلُوعَانِي وَزَّكُومًا وَحَنْلًا بِالْأَوْاق والمن ومسيا وتعمل والمازاد وغرى ويوحانان وملكي وعيلام وعاذر وأشاد المنتون بلُسُولِتِهِمْ مَمَ يِزُرَحُيَا ٱلْوَكِلِ، ﴿ يَهِنْ إِلَى الْيُؤْمِ ذَبَكُوا ذَبَائِعَ عَظِيَّةً وَفَرُحُوا لِأَنَّ أَنْهُ وَرَحُهُمْ فَرَحًا عَظِيهَا وَفَرَحَتِ ٱلنِّسَاءُ وَٱلْأُولَادُ وَثُيمَ فَرَحُ أُورَشَلِيمَ مِنْ بُعْدِ . والمنه والمنه في ذلك النوم رجالُ عَلَى عَلامِ الْحَرْيَةِ وَعَلَى الْمُرَامِينِ وَالْبَوَاسِيمِيرِ وَٱلْمُدُودِ لِيَجْمُوا مِنْ خُولِ ٱلْمُدُنِ أَنْصِبَةَ ٱلشَّرِيَّةِ لِلْكَفَّةِ وَٱلْأُومِينَ لِأَنَّ يَهُوذَا مُرحُوا بِٱلْكُنَةِ وَٱللَّاوِينِينَ ٱلْحَاضِرِينَ • عَنْهَا وَقَامَ ٱلْمُنْتُونَ وَٱلْبَوَّالِينَ بِحِرَاسَةِ إِلَمِهمْ وَحَرَاسَةِ ٱلتَّكْتِيرِ عَلَى حَسَبِ أَمْ وَاوُدَ وَسُلْبِانَ أَبِهِ ١٤٠٠ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَيَّامٍ وَاوُدَ وأسَّنَافَ مِنَ الْمُدَيمِ مَدْ رُبِّ رُوْسَاتُهُ الْمُنَيِّنَ وَاغَانَ السَّبِعِ وَالْإَنْتِرَافِ يلهِ .

ليُماذاع بن ألكامين النظيم صهرًا السَلَيْظَةُ المُؤْدُونِيَ فَطَرَّدُهُمُ مَنْ عَذِي . 

المُحَمَّدُ أَنْ الْمُمَا الْمُمَّمُ الْمُحَمَّدُونَ وَعَهَدَ الْمُحَدُونِ وَاللَّهُ وِبَنْ . 

المُحَمَّدُ فَعْمُ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُونَ وَعَهَدَ الْمُحَدُونَ وَاللَّهُ وِبَيْنَ . 

المُحَمَّدُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

# سِفْرُطُوبِيا

#### ألفضل الأوك

ور كَانَ طُوبِيا وَهُوَمِنْ سِبْطِ وَمَدِينَةِ نَفْتَالِي ٱلِّيقِ فِي ٱلْجِلِيلِ ٱلْأَعْلَى فَوْقَ تَحْدُونَ وَرَأَهُ ٱلطُّرِينَ ٱلْآخِذِ غَرْمًا وَإِلَى يَسَادِهَا مَدِينَةٌ صَفْتَ ﴿ مُعَلِّي قَدْ حُلِي فِي عَدِ شَلَنْآ مَ مَكِ أَشُورَ ۚ إِلَّا أَنَّهُ مَمْ كَوْنِهِ فِي ٱلْجَلَاءَ لَمْ يُفَادِقَ سَبِلَ ٱلْحَقَّ عَنْكُمْ حَقَّى كَانَ كُلُّ مَا يَتِيَسِّرُ لَهُ يَشْمِهُ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَنْ جَلِي مَعَهُ مِنْ إخْوَانِهِ ٱلَّذِينَ مِنْ جِلْيهِ . أَهُ كَانَ أَحْدَثَ ٱلْجَبِيعِ فِي سِبْطِ تَفَالَىٰ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ شُؤُونَو الْأَخْدَاثِ. كالله وَكَانَ إِذَا تَصَدُّوا كُلُهُمْ عُجُولَ ٱلدُّعَبِ أَلِّي عَلِمًا يَادْبُمُامْ مَلِكَ إِسْرَا يُلِلَ يَعَلَفُ وَحْدَهُ عَنْ سَائِرِهِمْ ٢٠٠٤ فَيَغْنِي إِلَى أُورَشَلِيمَ إِلَى هَيْكُلِ ٱلرَّبِّ وَهُنَاكَ كَانَ يَسْهُدُ لِلرَّبِ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ وَيُونِي جِمِيعَ وَلَكِيرِهِ وَأَعْشَادِهِ . ﴿ وَإِذَا كِئَاتُ السُّنَّةُ ٱلتَّالِيَةُ كَانَ. يَجْمَــ لُ جِمِعَ أَعْمَادِهِ لِلأُخَلاَ وَٱلْفَرَآبَا . ﴿ يَعْيُكُ وَعَلَى هَذَا وَأَمْتَالِهِ كَانَ مُثَارًا مُنْذُ صَوْتِهِ عَلَى وَفَقَ شَرِيعَةِ أَفَلَهُ ﴿ يَهِيكُمْ وَلَمَا أَنْ صَادَ رَجُلًا أَتَحَذَ لَهُ أَمْرَأَةً مِنْ سِبْطِهِ ٱنْحَاحَتْهُ فَوْلَالُهُ مِنْهَا وَلَهُ فَسَمَاهُ بَانْجِهِ ﴿ يَهِي ﴿ وَأَذَّبُهُ مُنذُ مِنْرِهِ عَلَى تَنْوَى ٱللَّهِ وَأَحْتِلَ كُلَّ خَطِيلَةٍ وَكُنْ إِلَا خُلِي مَعَ ٱلرَّأَتِهِ وَوَلَذِهِ إِلَى مِدِيَّةِ بِيَوَى حَبْثُ كَانَت كُلُّ عَشِيرَتِهِ عِنْهِ وَقَدْ كَانُوا كُلُهُمْ أَكُونَ مِنْ أَطْلِمَةِ ٱلْأَمْمَ كَانَ هُوَ يَسُونُ نَفْسَهُ وَلَمْ يَنْهَمُونَهُمْ بِمَاكُولَاتِهِمْ . ﷺ وَلِأَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يَذَكُّواْ ٱلزُّبِّ بِكُلِّ قَلْبِهِ آتَاهُ ٱللهُ حُظُوةً لَذَى ٱللَّهِ شَلَمْنَا تُر عِنْ فَاطْلَقَ لَهُ أَنْ يَنْفَ حَيُّما شَأَةً وَيَفْلَ مَا يُرِدُ. كان يَلُونُ عَلَى لَمُ اللَّهِ مَنْ كَانَ فِي الْمِلْا وَ وَيُشِيدُهُمْ بِمَا أَمِ الْحُلاصُ. واللهُ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ رَاحِيسَ مَدِينَةَ مَادَايَ وَكَانَ مَمَهُ يِمَّا آثَرَهُ بِهِ ٱلْمَكُ عَشَرَةُ قَاطيرَ مِن الْمُثَّةِ ، عَنْ إِلَى مَا أَجُمُهُو النَّفِيلِ الَّذِي مِنْ جِلْمِهِ رَجُلًا مِنْ سِبْطِهِ يُقَالُ لَهُ غَايِلُوسُ فِي فَاقَةٍ فَدَفَمَ إِلَيْهِ ٱلزَّنَةَ ٱلْمَذَكُورَةَ مِنَ ٱلْقِطَّةِ بِمَكْ، ١٤٠٤ وَكَانَ بَعْدَ أَيَّام كُتِيرَةِ أَنَّ مَكَ ٱللَّكِ شَلَنَاكُمُ فَلَكَ سَفَارِبُ أَبُّهُ مَكَاتَهُ فَوَقَمَ بُو إِسْرَائِيلَ عِندَهُ مَوْفَمُ ٱلْكُرَاهَةِ . كَانَ اللهِ إِلَا يَلُونُ كُلُّ يَوْمٍ عَلَى جَمِعٍ عَشِرَتِهِ وَلِمَرْتِهِم وَيُوْلِي كُلُ وَاحدِ مِنْ أَمُولِهِ عَلَى قَدَرِ وُسْعِهِ عَلَى فَيْطِيمُ لَجُلِاعَ وَيُكُسُو ٱلْمُرَاةُ وَيَدْفُنُ ٱلْمُونَى وَٱلْتُنَّقِى بِنَيْرَةِ شَدِيدَةٍ . ﴿ يَنْ وَأَلْقَلَ ٱلْمِكُ سَفَادُبُ مِنْ أَرْضَ يَهُوذَا هَادِ إِمِنَ ٱلضَّرْبَةِ ٱلَّتِي حَاقَهُ ٱللهُ بِهَا بِسَبِي تَجْدِيفِهِ وَطَفَىَ خَنْفِهِ يَقْتُلُ كَثِيرِينَ مِنْ مِن إِسْرَا يُلِلَ كُلُّنَ طُويًّا يَدْفِنُ أَجْسَلَا هُمْ . ١٢٠ فَتَى ذَٰ إِكَ اللَّهِ مَأْمَرَ بِقَتْلِهِ وَصَبَطَ جَمِعَ مَلَكِهِ عِلَيْهِ عَمْرَبَ طُوبِيًّا بِوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ عَادِيًا وَأَخْتَبَأَ لِأَنْ كتبرينَ كَانُوا كُمُّونَهُ . كَانَ يَعْدَ خَمْةَ وَأَرْسِينَ يَوْمَا أَنْ قَالَ ٱلْمُكَا أَبَاهُ عِنْ فَعَادَ طُوبِاً إِلَى مَنْزِلِهِ وَرُدُ عَلَيْهِ كُلُّ مَالِهِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

وَكُنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي فَامِ عِبدِ الرَّبِ أَنْ صَٰمَتَ مَاذَبُ عَلَيْهُ فِي بَمْتِ طُولِياً وَاللهِ عَلَيْهِ الرَّبِ أَنْ صَٰمَتَ مَاذَبُ عَلَيْهُ فِي بَمْتِ طُولِياً وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلْ

مُ عَادَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ مِن إِسْرًا بِيلَ مَذْبُوحٌ مُلَقٍّ فِي ٱلسُّوقِ . فَلَمَّا تَعِمَ طُوياً المَّنْ مِنْ مَوْضِهِ مُسْرِعًا وَوَلَدُ ٱلْسَنَا وَلِمَ ٱللَّهُ وَهُوَ صَامَ مَ الْمُنْ وَلَهُمَا وَمَلَما إِلَ بَيْدِ مِرَّا لِيَنْفِنَا أَلْشَفُو بَعَدَ مَنِبِ النَّمْسِ. ﴿ يَعْنِي وَبَعَدَ أَنْ خَبًا لَكُِنْهُ آكُل المُلمَّمَ بِكِيَا مُرْتِيدًا هِيْنِ فَلَرَّ الْحَيْلَامَ أَلْتِي تَكُلُّم بِوالرَّبْ فَل بِنانِ عَلَومَ الْبِي أَيْمُ أَعْلَكِمُ نَقَوَلُ إِلَى عَوِيلِ وَنَحِيدٍ . ١٠ وَأَلَا وَأَلَا غَرَبَتِ ٱلنَّمْنُ فَعَبِ وَدَفَّهُما . وَكَانَ جِيعُ ذَوِي قَرَابَتِ يُلُومُونَهُ قَائِلِينَ لِأَجْلِ هَذَا أَمِرَ بِتَعْكَ وَمَا كُذْتَ تَغُو مِنْ قَضَّا ۚ ٱلْوَتِ حَتَّى عُدْتَ تَدْفِئُ ٱلْوَتَى . عِيدٍ وَأَمَّا طُوبِا وَإِذْ كَانَ خَوْفُهُ مِنَ الله أعظمَ مِنْ خَوْفِهِ مِنَ الْمُكِ كَانَ لَا يَزَالُ يَخْطَفُ جُنَتُ الْفَتْلَ وَتَخَلُّهَا فِي بَنْب فَيدُ فِنْهَا عِنْدَ أَيْصَافِ ٱللَّيلِ ، ١ عَنْهِ وَأَتَّفَى فِي بَسْنِ ٱلْأَيَامِ وَقَدْ مُبِّ مِنْ دَفن المؤتى أَنَّهُ وَانَى بَيْتُهُ فَرَى بِنْسِهِ إِلَى جَانِبِ الْحَافِظِ وَنَامَ ١١٨ فَوَمَّ ذَرْقٌ مِنْ عُسْ خُطَّافِ فِي عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَنُ تَمَسِيَ . عَنَهُ وَإِنَّا أَذِنَ ٱلرَّبُّ أَنْ تَمْرَضَّ لَهُ هَٰذِهِ الْخُرِيَّةُ لَتَكُونَ لِّنْ بَسْدَهُ قُدُوْةَ مَنْدِهِ كُلُّوْبَ الصِّدِيقِ . 330 قَالُهُ إِذْ كَانَ لَمْ يَفْكُ عَنْ تَقُوى اللهِ مُنْدُ صِفَرِهِ وَحَافِظًا لِوَصَابَاهُ لَمْ يَكُنْ يَتَذَمُّ عَلَى اللَّهِ لِلْآلَالَةُ مِنْ بَلْوى الْمَسَى وَلَكِنَّهُ ثَبْتَ فِي خَوْفِ اللَّهِ شَاكِرًا لَهُ طُولَ أَيَّامِ حَايَةٍ . عِنْ وَحَمَّا كَانَّ ٱلْهِدِيسُ أَيُّوبُ يُبَرِّدُ ٱلْمُوكُ كَانَ أَنْسِبَّا هَمْنَا وَذَوُوهُ يَسْخَرُونَ مِنْ عِيشَتِ مَا كَانَ عِنْهِ أَنْ رَجَّا وَٰكَ أَلَيْهِي لِأَجْلِهِ كُنْتَ تَبْدُلُ ٱلصَّدَقَاتِ وَتَدْفَنُ ٱلْمُـوْتَى. عِيْنِيجٍ فَيْزُجُرُهُمْ طُوبِياً قَائِلًا لَا تَتَكَلَّمُوا كَمَا عِيْنِجٍ فَإِنَّا نَصُنَ بُو الْهَدِيسِينَ وَإِنَّا نَتْظِرُ عَكَ الْحَيَاةَ أَلَى يَبَيْهَا أَلَهُ لِلَّذِينَ لَا يَصْرِفُونَ إِمَائِمْ عَنْهُ أَبِدًا . عَلَيْ وَكَانَتْ حَنَّهُ أَمْرًا أَنَّهُ تَذَهَبُ عُمَّلُ قِدْم إِلَى ٱلْمَاكِيِّ وَتَأْتِي مِنْ تَسَبِيدُ مِنْ الْمَعْبِلُهُ مِنَ الْمِرَةِ . وَمِنْ وَالْتُقَلُّ أَمُّا أَخَلَتْ جَدْيًا وَحَلَّهُ إِلَى الْيَتِ وَالْحَالِ ظَمَّا يَمِ بَلْهَا صَوْتَ ثُمَّاهَ ٱلْجَدْي قَالَ ٱ نظرُ والمَّلَهُ يُكُونُ مَسْرُ وقا فَرُدُّوهُ عَلَى أَزْمَا بِهِ إِذْ لَا يَعِلُ أَنَّا أَنْ مَا كُلَّ وَلَا نَلْسُنَ شَيًّا مَسْرُوعًا. ﴿ وَهِي قَاجَائِكُ أَمْرًا ثُهُ وَهِيَ مُنْضَيَةٌ قَدْ وَضَعَ لِطَلانُ دَجَايَكَ وَصَدَقَاتُكَ الْآنَ قَدْ عُرفَتْ. وَبِهٰذَا الْكَلَامِ وَمِنْلِهِ كَانَتْ تُسَرِّهُ

#### ألفضل الثالث

عَنْهُ حِينَانِهِ أَنَّ طُوبِياً وَطَلَقَىٰ يُسَلِّي بِدُنْهُ عِلَيْهِ وَقَالَ مَادِلُ أَنْتَ أَيُّما إَرَّبُ وَجِيمُ أَخَامِكَ مُسْتَعَيَّةُ وَمُرْفَكَ كُلُّهَا رَحْمَةٌ وَعَنَّ وَحُكُمُ . عَنْ فَالْآنَ الْأَكْنَ الْأَكْنِ عَ رَبِ وَلَا تَلْتَمَعُ عَنْ عَطَايَايَ وَلَا تَذَكُّو ذُنوبِي وَلَا ذُنُوبَ أَبَالِي عِيدٍ لِأَثَا لَمَ نُطِع أَوْارِكَ فَلِأَجْلِ ذَٰلِكَ أَسْلِمْنَا إِلَى ٱلنَّهِبِ وَٱلْجَلَاءَ وَٱلْوْتِ وَأَضَجَنَا أَحْدُونَةً وَعَادًا فِي جِيرِ ٱلْأَمْرِ أَلِي بَدُدْتَا بَيْنَا. عِنْ فَالآنَ يَا دَبْ عَظِيمَةٌ أَخْكَامُكَ لِأَنَّا لَمْ نَسَلَ مُسَّ وَمَا إِلَا وَلَاسَلَكُنَا عِنْلُوسِ أَمْلَكَ : عِنْ وَالْآنَ إِرَبِ بِعَسْدِ مَشِينًاكَ أَمْنَمُ بِي وَمُرُ أَنْ تُعْبَضَ رُوحِي بِسَلَام لِأَنْ ٱلْمُوتَ لِي خَيْرُ مِنَ ٱلْحَيَاةِ . ٢٠٠ وَآتُفَقَ فِي وَلِيكَ ٱلْيَوْمِ عَيْدِ أَنَّ سَارَةَ بَهَ رَعُولِلَ فِي رَاجِيسَ مَدِيَةِ ٱلْلَّهِ يَينَ يَعِمَتْ هِي أَيضا تُسِيرًا مِنْ إِخْدَى جَوَارِي أَسِهَا ﴿ يَهِ إِلَّهُ كَانَ قَدْ عُقَدَ لَمَّا عَلَى سَبَّةٍ رِجَال وَكَانَ شَيْطَانُ ٱشْهُ أَزْمُودَاوُسُ يَقْتُلُمْ عَلَى أَثْرِ دُخُولِم عَلَيْهَا فِي أَلْمَالٍ . عَنْ وَإِذْ كَانَتْ مُّنْهَرُ ٱلْجَدِيَّةُ لِذَنبِ أَجَابُهَا قَايِلَةً لا رَأْبَا لَكِ أَبَّا وَلَا أَبَّةً عَلَى ٱلأَدْضِ يَا قَايَةَ أَذْوَاجِهَا عِنْهِ أَزْيِدِينَ أَنْ تَعْلَيني كَمَا قَلْتِ سَبَّةَ رِجَالٍ. ظَمَّا سَجَتْ هٰذَا ٱلْكَلَامَ صَعِدتْ إِلَى مُلْلِبَ بَيْمًا فَأَعَلَتْ كَلَائَةً أَيُّم وَثَلاثَ لَيْلِ لَا تَأْكُلُ وَلَا تَفْرَبُ عِلَيْهِ بَل ٱسْتَرَّتْ تُصَلِّي وَتَصَرَّعُ إِلَى ٱللهِ بِدُمُوعِ أَنْ مِكْتُفَ عَنهَا هٰذَا ٱلْكَرَ . ١٣٥ وَلَمَا أَثَمَتُ مَا لَتُهَا فِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِكِ وَهِلاَ كَتِ ٱلرُّبُّ عِينَاكُ قَالَتْ تَبَارَكُ ٱلنَّفَ يَا إِلْهُ آجَافِكَ الَّذِي بَعْدَ غَضَبُ ۗ يَمْتُمُ الرَّحْمَةَ وَفِي زَمَانِ ٱلْبُوْسِ يَنْفِرُ ٱلْحَطَابَا لِلَّذِينَ يَدْعُونَهُ • وَ إِلَا إِلَاكَ يَا رَبِ أَقَيلُ بِوَجْعِي وَإِلَيْكَ أَصْرِفُ نَاظِرَيْ. ١٤٤٤ أَوَسُّلُ إِلَيْكَ عَارَبِ أَنْ تَعَلِّنِي مِنْ وِتَلِقِ هٰذَا ٱلْسَادِ أَوْ تَأَخْذَنِي عَنِ ٱلْأَرْضِ . ١١٦٦ إِنَّكَ بَادَبِ عَالَمُ لَأَنَّ لَمُ أَلْفَهُ وَجُلَا قَعَا وَإِنِّي قَدْ صَلْتُ نَفْسِي مُنَزُّمَةً عَنْ كُلِّ شَهُوة عَلَيْكُ وَلَّ

Digitized by GOOSIE

# أَلْفَصَلُ ٱلرَّالِعُ

﴿ وَإِذْ خَالَ طُوبِيا أَنْ قَدِ ٱسْتَجْبِيَتْ صَلَاتُهُ وَتَهَيَّأَ لَهُ أَنْ يَبُوتَ ٱسْتَدْعَى إلَبْ طُوبِيًّا أَبَّهُ عِنْهِ وَقَالَ لَهُ أَنْهُمُ يَانِيُّ كَلِمَاتِ فِي وَآخِمَانًا فِي ظَلِكَ مِثْلَ أَلْأَمَاس وَيَعِ إِذَا فَبَضَ أَفَهُ نَفْسِي فَأَدْفِنْ جَسَدِي وَأَحَدُمْ وَالِدَنَّكَ جِمِمَ أَيَّامٍ حَلِّيبًا وَيَهِ وَأَذْكُوْ مَا ٱلْمُنْقَلَانَ ٱلَّتِي عَالَتُهَا لِأَجْلِكَ فِي جَوْفِهَا وَمَا كَانَ أَشَدُهَا . وَهَيْ وَمَتَى استوفت فِي أَبِنا زَمَانَ حَلِمًا فَأَدْفِهَا إِلَّ جَانِي. وَهَاتَ فَلْكُن اللهُ فِي قَلْبِكَ جِيعَ أَيَّامٍ حَيَاتِكَ وَأَحْذَرُ أَنْ تُرْضَى بِالْحَطِيةِ وَتَنَدَّى وَمَا يَا ٱلَّهِ إِلْمَنَا : ﴿ يَعَيْنِ تَصَدَّقُ مِنْ مَا لِكَ وَلَا تُحُولُ وَجُهَكَ عَنْ فَتِيرِ وَجِنْنِذِ فَوَجُهُ ٱلرُّبِّ لَا يُحُولُ عَنْكَ. ﴿ وَمِنْذِ فَرَجُهُ ٱلرُّبِّ لَا يُحُولُ عَنْكَ. ﴿ وَهِي لا كُنْ رَحِيًا عَلَى قَدَر طَافَتِكَ . ﴿ فَهِي إِنْ كَانَ لَكَ كَثِيرٌ فَأَبْذُلُ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ لَكَ قَلِيلُ فَأَجْهِدْ أَنْ تُبَدُّلُ ٱلْتَلِيلَ عَنْ نَفْسِ مَلِيَّةٍ ﴿ يَكُنُّ إِنَّكَ تَدُّخِرُ لَكَ وَابَّا جِمِلًا إِلَى عَامٍ المَّرُورَةِ عَنْهُ لِأَنَّ الصَّلَقَةُ تُعَيِيمِنْ كُلِ خَطِيةٍ وَمِنَ الْوْتِ وَلَا تَدَعُ النَّسَ صَيرُ إِلَى الظُّلَمَةِ . ١١٠٤ إِنَّ الصُّلْفَةَ هِيَ رَجَّةً عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ الْعَلَى لَجِيمِ صَانِعِهَا . عيد إلى أَوْ الْفَياكَ يَا الْفَي مِنْ كُلِّ زِنَّى وَلَا تَفْعَاوَزِ أَمْرَا لَكَ مُسْتَبِعَا مَلْ فَهُ ٱلْإِثْمُ أَبِنًا . ١٤ وَلَا تَمْمَ ٱلْكُبْرِ يَسْتُولِي عَلَى أَفْكَادكَ أَوْأَقُوالِكَ لِأَنَّ ٱلْكِبْرَ مَبْدَأَ كُلَ هَلاكِ. ٢٠٠٥ وَكُلُّ مَنْ خَدَمَكَ بِنَيْء فَأُونِهِ أَمْرَتُهُ لِسَاعَتِهِ وَأَجْرَةَ أَجِيرِكَ لَا تَبْقَ عِدْكَ أَبِمًا . عَنْهِ عَلَى مَا تَكُرُهُ أَنْ يَضْلَهُ غَيْرُكَ مِكَ فَإِيَّاكَ أَنْ تَفْلَهُ أَنْتَ بَنْيُركَ . و و كُلُ خُبْرَكَ مَمَ الْجِياعِ وَالْمُسَاكِينِ وَأَكُنُ الْمُرَاةَ مِنْ ثِيَابِكَ . عَلَيْ صَعْ خُبْرَكَ وَخْرَكَ عَلَى مَدْفِن أَلْبَادِ وَلَا تَأْحَمُلُ وَلَا تَشْرَبُ مِنْهَمَا مَمَ ٱلْخَطَأَةِ . ١٤٢٤ إِلْتُبِسُ مَنُورَةَ ٱلْحَصِيمِ دَاعًا عَنْهُ وَبَارِكِ ٱللَّهَ فِي كُلَّ حِينَ وَٱسْتَشِيدُهُ لِتَقْوِيمِ سُبُك وَإِثْرَادِكُلُ مَشُورًا يَكَ فِيهِ . عِنْهِ اللَّهُ مُ أَعَلَمْ يَا لَنِيَّ أَنِّي قَدْ أَعْطَيْتُ وَأَنتَ صَغيرُ عَشَرَةً فَكُولِيرَ مِنَ ٱلْمُعَنَّةِ لِنَا يِلُوسَ فِي دَاجِيسَ مَدِينَةِ ٱلْمَادِينِ وَمَعِي بِهَا صَكُّ . عَيْنَ وَعَيْثُ ذْلِكَ فَٱنْظُرُكُمْكِفَ تَتُوَمُّلُ إِلَيْهِ فَقُلْهِمْ مِنْهُ ٱلزِّنَةَ ٱلْمَذَّكُورَةَ مِنَ ٱلْهِشَّـةِ وَزَدُّ عَلَيْهِ مَكُ. ١١٨ وَلَا تَخَفْ مَا وَلَدِي فَإِنَّا نَسِيشُ عِيثَةَ ٱلْفَرَّآةِ وَلَكِنْ سَيْكُونُ لَنَا خَير كبر إِذَا أَتُمُّنَّا أَفَهُ وَأَبْعَدُنا عَنْ كُلُّ خَطَّيَّةٍ وَفَعَلَّا خَرًّا

#### ألفصل الخامس

أَعْرَفُنَا وَقَدْ سَلَكُتْ جِمِعَ طُرِٰهَا مِرَادًا كَيْمِرَةً وَكُنْتُ نَاذِلًا إِلْجِينَا غَابِلُوسَ ٱلْفَيمِ بِرَاجِيسَ مَدِينَةِ ٱلْمُدِيِّنِ ٱلِّتِي فِي جَبَلِ أَحْتًا ﴿ لِلَّهِ ۖ فَقَالَ لَهُ طُوبِيًّا ٱنْتَظِرْ فِي حَتَّى أُخْبِرَ أَبِي بِهٰذَا حِيْثِينَ وَدَخَلَ طُوبِياً وَأَخْبَرَ أَبَاهُ يَجِيعٍ ذَٰلِكَ فَتَجْبَ أَبُوهُ وَطَلَبَ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْهِ. وَإِنْ فَدَخَلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ لِيكُنُّ لَّكَ فَرَحُ دَامٌ. ١ ١٨ فَأَجَابَ طُوبِيًا وَأَيْ مَنْ مِبْكُونُ لِي أَنَا ٱلْمُنْهَمْ فِي ٱلطَّلَامِ لَا أَجِيرُ ضَوا ٱلسَّمَاءُ ﴿ ١٤٢٥ مَثَالَ لَهُ الْمَنَى كُنْ طَلِبَ أَمْلُكِ فَإِنَّكَ عَنْ قَلِلِ تَنَالُ أَلْرُ مِنْ أَدُنْ أَفْدِ عَلَيْكِمْ فَعَالَ أَه طُوياً هَلْ أَكَ أَنْ تُبَلِّغَ أَنِي إِلَى غَايِلُوسَ فِي وَاجِيسَ مَدِيَّةِ ٱلْمَدِيِّينَ وَأَمَّا أُوفِكَ أَهْرَ لَكَ مَتَى رَجَمْتَ . وَكُنِّهِ فَقَالَ لَهُ ٱلْمُلاكُ آخَذُهُ وَأَعُودُ بِهِ إِلَيْكَ . ١٤٢٤ فَقَالَ لَهُ طُوبِياً أَخْبِرْ فِي مِنْ أَيْ عَشِيرَةٍ وَمِنْ أَيْ سِبْطِ أَنْتَ ، عَنْهِ فَقَالَ لَهُ وَافَا بِسِلُ ٱلْمَلاكُ أَفِي نَسَبِ الْأَجِيرِ عَاجَتُكَ أَمْ فِي الْأَجِيرِ الَّذِي يَلْمَبُ مَمَّ أَذِكَ . عِنْ وَلَكِنْ كِيلٌ لَا أَقَلِقَ بِاللَّهُ أَنَاعَزُ وَإِ بِنُ حَنَابًا ٱلْمَظِيمِ . عَنْهُ فَقَالَ لَهُ طُوبِيًّا إِنَّكَ مِن تُسَبِ كُرِيمَ غَيْرَ أَتِي أَرْجُو أَنْ لَا يَسُولُ كُونِي طَلَبْتُ مَمْرَقَةَ نَسَبِكَ . عِنْهِ فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلاكُ هَأَ نَذَا أَخَذُ أَجْكَ سَالًا وَسَأَعُودُ مِهِ إِنْكَ سَالًا. عَنْهِ قَالَ طُوبِيًّا ٱلطَّبُعُ ابسَادِم وَلَيكن أَنْهُ إِن طَرِيقُكُما وَمَلَاكُ لِمُنْظُكُما . ﴿ يَهِمُ حِنْلِدِ أَخَذَا كُلُّ مَا أَزَادَا أَخَذَهُ مِنْ أَهْمَةٍ الطريق وَوَدَّعَ طُوياً أَبَّهُ وَأَمَّهُ وَسَاوًا كِلاَهُمَّا مَمَّا وَ اللَّهِ مُلَّمَّا فَصَلا جَمَلَت أَمَّهُ مُنْكِي وَتَقُولُ قَدْ أَخَلْتَ غُكَازَةً شَغِمُوخَتِنَا وَأَشِدْتُهَا عَنَا . عِنْهِ لَا كَانَ هَذَا ٱلْمَالُ ٱلَّذِي أَرْسَلْتُهُ لِأَجْلِهِ . عِنْ اللهُ كَانَ فِي رِذْقِنَا ٱلْعَلِيلِ مَا يَكِي لِأَنْ نَمْدُ ٱلنَّظَرَ إِلَى وَلَوَا عِنَى عَظِيًّا . عَنْ إِنَّا مَا مُلُوبِيًّا لَا تُنْبِي إِنَّ وَلَهَ فَاسْبِصِلْ سَالِمًا وَيَسُودُ إِنِّنَا سَالمًا وَعَيْنَاكِ تُنهِرَانِهِ ﴿ وَهِي وَائِنٌ بِأَنْ مَلاكَ أَنْهِ ٱلصَّالِحَ يَضُعُهُ وَلِدَيِّرُهُ فِي جَهِمِ أَحَوالِهِ حَقّ مَرْجِمُ إِلَيَّا بِفَرْحٍ . عِنْهِ فَكُفُّتْ أَمُّهُ عَنِ ٱلْبُكَأَةَ عِنْدَ هَذَا ٱلْكُلامِ وَسُكَّتُ

#### ألفصل السادس

وَسَافَرَ طُوبِيا وَالْكُلُ يَنْبُهُ فَبَاتَ أَوْلَ مَثْرَاتَهِ بَجَانِب نَهْر دِجْلَةً. عَنْ وَمَرَجَ لِنْهِ لَ رَجَلِيهِ فَإِذَا بِهُوتِ عَظِيمٍ قَدْ خَرَجَ لِنَفْتُرِسَهُ ٢٠٠٠ فَأَرْتَاعَ طُوبِ وَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا يَا مَوْلَايَ قَدِ ٱلْتَحْمَنِي . ﴿ يَعْلِمُ قَتَالَ لَهُ ٱلْمُلاكُ أَسْبِكَ بِخَيْشُومِهِ وَأَجْنَذِيهُ إِلَيْكُ فَفُولَ كَعُلْكَ وَأَجْنَذُهُ إِلَى ٱلَّيْسِ فَأَخَذَ يُخْتَبِطُ عِنْدَ رِجْلِهِ . بحض مَثَالَ لَهُ ٱلْمَلِكُ شُقَّ جَوْفَ ٱلْحُوتِ وَأَحْتَفِظْ بِقَلْيِهِ وَمَرَادَتِهِ وَكَبِيهِ فَإِنَّ لَكَ بِهَا مَنْمَةَ لَمَلَاجٍ مُفِيدٍ. ﴿ يَهِيْ فَفَمَلَ كَلَاكَ ثُمُّ شَوَى مِنْ لَحْمِهِ فَأَخَذَا لِلطُّرِقِ وَتَمْمَا سَازَهُ حَتَّى بَكُونَ لَمُمَا مَا يُكُفِيهِمَا إِلَى أَنْ يَلِلْمَا وَاجِيسَ مَدِيَّةَ ٱلْمَادِيِّينَ • عَيْهِ ثُمُّ إِنَّ طُوبِيًّا سَأَلَ ٱلْمَلاكَ وَقَالَ لَهُ نَشَدْتُكَ يَا أَنِي عَرَّدْيَا أَنْ تَخْبِرَنِي مَا ٱلْمِلاجُ ٱلَّذِي يُلْخَذُ مِنْ هَلِهِ ٱلْأَشْبَاءَ ٱلَّتِي أَرْتِي أَنْ أَذْ مَرَهَا مِنَ ٱلْمُوتِ. عِنْ عَلَيْهِ فَأَبَابُهُ ٱلْلَاكُ قَائِلًا إِذَا ٱلْمَيْتَ شَيْنَا مِنْ قَلْهِ عَلَى ٱلْجَمْرِ فَدُخَانُهُ بَعِلُ الْمُحَلِّ جِلْسٍ مِنَ ٱلشَّيَاطِينِ فِي وَجُلِكَانَ أو آمرًا في بحيث لا يُودُ يعْرَبُها أبدًا . عيد وَالْمَارَةُ تَعْمُ لِسَعِ ٱلْدُونِ ٱلِّي عَلَيْهَا غِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ طُولِنا أَنْ أَدِيدًا أَنْ تَرْلَ . عِلَيْهِ قَالَ ٱللَّاكُ إِنَّ لَمُنَا رَجُلا أَنْهُ دَعُونِيلٌ مِنْ ذَوِي قَرَاتِكَ مِنْ سِلْطِكَ وَلَهُ بِلْتُ ٱثْمُهَا سَادَهُ وَلَئِسَ لَهُ مِن فَرَكِر وَلَا أَنْنَي سَوَاهَا . عَلَيْهِ تَجَمِيعُ مَا لِهِ مُسْتَحَقُّ لَكَ وَلَا بُدَّ لَكَ أَنْ تَغْفِذَهَا زَوْجَةً ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَنِهَا قَالُهُ لَزُّوجُهَا مِنْكَ . ﴿ يَشِيعُ فَأَجَابَ طُوبِياً وَقَالَ إِنِّي سَمِتُ أَنَّهُ قَدْ عُدْدَ لَهَا عَلَى سَبْعَةِ أَزْوَاجِ فَاتُواوَقَدْ سَمِتُ أَيضًا أَنَّ الشَّبِطَانَ فَتَكُم عَيْدًا فَارْجل هٰذَا أَخَافُ أَنْ يُعِينِي مِثَلَ ذَٰلِكَ وَأَمَّا وَحِيدٌ لِأَبْوَيَّ فَأَثِّولَ شَيْمُوخَتُهَا إِلَى ٱلْجَمِيم بِالْمُزْنِ . عِنْهِ كُنَّالَ لَهُ ٱلْلَاكُ رَافَائِكُ أَسْتَبِعُ فَأَخْبِرُكَ مَنْ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْتَطِيعُ ٱلتَّيطَانُ أَنْ يَقْوَى عَلَيْهِمْ \* عَلَيْهِ إِنَّ أَلْيَنَ يَتَرَوُّهُونَ فَيَنْفُونَ ٱللَّهَ مِن ظُوبِهم وَيَعْرَفُونَ لِمَهْوَتِهِمْ كَا تَقْرَسِ وَٱلْبُنْلِ ٱللَّذَيْنِ لَاضْمَ أَمْتَ أُولَاكَ مِشْطَانِ عَلَيْهُمْ سُلطَانٌ . يَحِينَهُم فَأَنْتَ إِذَا تَوَدُّجْهَا وَدَخَلْتَ الْعُنَعُ فَأْسِكْ عَمَّا ثَلاثَة أَيَّامٍ وَلَا تَفَرُغُ مَمَّا إلَّا المُلوَاتِ . وفي إلى اللَّهُ إِنَّا أَعْرَفْتَ كَبِدَ الْمُوتِ يَنْهِرُمُ الشَّيْطَانُ . وفي وفي

الْكِيَّةِ الْكُونُ مُشْرُلًا فِي شَرِكَةِ الْآبَلَةُ الْقِينِينَ. ﴿ وَإِنَّا الْكِيَّةِ الْكَالِيَةِ الْكَلَّ الْكُرُكُةُ حَتَّى مُلِنَّا لَكُمَّا جُونَ سَالُونَ. ﴿ ﴿ وَمِنْدَا آهِنِيَّةَ الْكَلِيَةِ الْكَلِّيَةَ الْكِرْ مِحْوَفِ الرَّبِّ وَأَنْتَ وَافِبُ فِي الْنِينَ الْكُونِينَ الشَّهُوةِ لِكِي تَنَالَ الْمُكَةَ فُرْقَ إِيْرِهِم فِي يَلِكُ

# ألفَصَلُ ٱلسَّابِعُ

و الله الله والمرابع الله المنظامًا وعُولِلُ بِالْسَرَّةِ . عَنْ وَإِذْ نَظَرَ وَعُولُمْ إِلَى طُوبِيًّا قَالَ لِمُنَّةَ زَوْجِهِ مَا أَشَبَهُ هَذَا ٱلرُّجُلَ بِلِي قَرَابِتِي . عَيْنِيٍّ وَبَعْد هٰذَا ٱلْكَلام كَالَ دَعُويْكِ لِمِنْ أَيْنَ أَتُمَّا أَيُّهَا ٱلْأَخُوانِ ٱفْتَيَادِ • فَتَالَّالُهُ مِنْ سِبْطِ نفتالِي مِنْ عَلاَّهُ نِينَوَى . عِنْ إِنَّ أَمَّا لَمُونِيلُ هَلْ تَمْرِفَانِ طُوبِيًّا أَنِي . فَتَالَّا نَمْرُهُ . عِنْ ظَمَّا أَكْثَرَ مِنَ النَّأَةَ عَلَيْهِ قَالَ ٱلْمُلاكُ لِرَعُونِيلَ إِنَّ طُوبِيًّا ٱلَّذِي أَنْتَ ثَنَالُ عَنْهُ هُوَ أَلْمُ هُذَا. وَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَعُولِلْ بِنْسِهِ وَقَلْهُ بِدُمُوعٍ وَبَكِي عَلَى عُنْيَهِ وَ ١٤ وَقَالَ رَكَهُ لَكَ يَا نَيْ إِنُّكَ آنَ رَجُلِ مَا لِحَ فَاضِلِ . بِهِيْكُمْ وَجَكَتْ حَنَّهُ ٱثْرَأَتُهُ وَسَارَةُ آيَتُهُمَا أَضاً. وَيُهُورُ وَبُعْدَ أَنَّ تَحَادَثُوا أَمَرُ رَعُونِلُ أَنْ يُذَبِّحَ كَفِسُ وَثَهَّأً مَأْدُبَّةً وَدَعَالُمَا أَنْ يَكُمَّا لِنَدَآهِ . عِنْهِ مُثَالَ طُوبًا إِنِّي لَا آحُكُلُ أَلَيْمٌ طَلَمَا هُمَّنَا وَلَا أَشْرَبُ مَا لَمْ غَيني إِلَى مَا أَمَا سَائِلُهُ وَتَهِدْنِي أَنْ تُعْطِينِي سَارَةَ ٱلْبَتَكَ . عَلِيْجٌ فَلَمَّا سَمِمَ وتُحريب لُ هٰذَا ٱلْكَلَامُ أَرْتُمَدَ لِمْرَفِيهِ بِمَا أَصَابَ ٱلسُّبْعَةَ ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ دَخَلُوا عَلَيْهَا وٓخَافَ أَنْ يُصِيبَ هْلَا مَا أَصَلَبُهُمْ . وَفِهَا هُوَ مُتَرَدِدُ وَلَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ جَوَابًا عَلَيْهِ قَالَ لَهُ ٱلْمُلاكُ لَا تَحْفُ أَنْ مُعْطِبًا لِمِنْنَا فَإِنَّ ٱبْغَكَ لَهُ يُلْبَنِي أَنْ تُكُونَ وَوْجَةً لِأَنَّهُ يَخَلَفُ ٱللَّهَ وَلَذَلِكَ لَمْ يَقْدِرُ غَيْرُهُ أَنْ أَخْذَهَا . عِلَيْهِ حِبْلَةِ قَالَ رَعُونِ لَاللَّهُ أَنْ أَلْهُ قَدْ تَعَبَّلَ صَلَواتِي وَدُمُوعِي أَمَامَهُ جُمُولِكُمْ وَلَمَّةً لِأَجْلِ ذَلِكَ سَـاقَكُما آفَهُ إِنَّ حَتَّى تَتَرَوَّجَ هُذِه بنبي قُرَاتِهَا عَلَى حَسَبِ شَرِيعَةِ مُوسَى . وَالْآنَ لَا تَشْكُ أَنِي أَعْطِيكُمَا . عَنْ مَمَّ أَخَذَ يَسِينِ ٱللَّهِ سَارَةَ وَسَلَّمَهَا إِلَى يَهِنِ طُوبِيًّا قَائِلًا إِلَّهُ إِنَّاهِمِ وَإِلَّهُ إِنْحَقَ وَإِلَّهُ يَنْفُوب يُكُونُ مَعَكَمَا وَهُو يَقُونُكُمُا وَيْمُ مُرَكَتُهُ عَلِيكًا ﴿ يَكِيلُ مُمَّ أَخَذُوا صَحِيفَةٌ وَكَتُوا فِيهَا عَدُ الزَّوَاجِ عِيْرٍ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ أَكُوا وَبَارَكُوا أَفْهُ. عِنْبِهِ وَدَعَا رَعُو نِيلُ خَنَّةً زَوْجَتُهُ وَأَمْرَهَا أَنْ نْهَنِّي كُفْدَهَا آخَرَ جَنْهِينِ وَأَدْخَلَتُهُ سَارَةَ ٱلْبَنْتَهَا وَهِيَ بَاكِيَّةٌ جَنِينِجٍ وَقَالَتْ لَمَا تَشْهِمي مَا نَبْيَةُ وَرَبُّ السُّهَا وَ فُرْيَكِ فَرَحًا بَدَلَ النَّمَ الَّذِي قَاسَيْتِهِ

#### ألفَصلُ الثَّامِنُ

عِيْدِهِ فَانْفَنْتَ إِنْدَى جَوَادِيا فَدَ خَلْتِ الْخُلْدَعَ فَإِذَا هَا سَالِانِ مُسْلَكِنِ وَهُمَّا تَابَل مَمَا عِلَيْهِ فَانْفَنْتَ إِنْدَى جَوْادِيا فَدَ خَلْتِ الْخُلْدَعَ فَإِنْسُلُ وَمُنْ وَجَهُ وَوَجَهُ الرَّبُ عَيْدٍهِ فَا فِينَ فَالِكُلْكَ أَيَّمَا الرَّبُ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ مِن أَجْلِ أَنْهُ أَنْ إِينَا مَا كُمَا تَوَفَّهُ عَيْدٍهِ فَإِنْكَ قَدَا تَبْقَا وَحَلَى وَمَبَعْتَ عَنَّا الْمَدُو الْذِي يَعْلَمُونَا فَي وَفِيلُونَ الْحَبِي عَنْ تَلَمَّ الْأَصْرِ كُلُهُ اللَّكَ أَنِ الْإِلْهُ الْوَاحِ فِي الْمُؤْوَلِيلَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَى خَرُوهُ قَبَلُ مُؤْوِ السَّلِيعَ مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَوْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُولِيلُ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُولِيلُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا مَا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمُولِيلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤَلِّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالُولُ وَالْمُؤْلِيلُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ مُعْمَالًا لِلْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَكُلِيلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

# ألفَصْلُ التَّاسِعُ

عَنْهُ أَنْ اللهِ إِلَّهُ السّنَدَى المُلافَ الْهِي كَانَ تَصَدَّهُ إِنْسَافَ وَكَالَ لَهُ إِلَيْ عَرَوْيَا اللهُ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَوَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

#### ألفصل العايثر

وَلا أَبِنَا أَمِناً مَوْلِ هُمَاكَ بِهِنِهِ أَلَمُ عَلِينَ أَيُوهُ مَوْلِيا وَقَالَ إِلَمَا أَنِي اَلِمَا الْمِن وَقَالَ أَيُوهُ مَوْلِيا وَقَالَ إِلَمَا أَنِي وَمَا أَيْنِ وَمَا أَيْنِ وَمَا أَمْرا فَا وَعَلَمَا كَارُهُمَا وَلَيْلَ مَن يُرَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا يَكِلَى فَعَلْمِ الْمِنْ فَي وَمَا أَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ وَمِن يَكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَمَن تَمُولُ اللّهِ اللّهُ وَمِن يَعْولُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن يَعْولُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُولُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُولُولُ مِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُؤْلُ مِن اللّهُ وَمُولُ وَمَولُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُولُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ وَمُولُ مَن اللّهُ وَمُولُ مُن اللّهُ وَمُولُ مُنْ اللّهُ وَمُولُ مُن اللّهُ وَمُولُ مُنْ اللّهُ وَمُولُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ وَمُولُ مُن اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ

Digitized by GOOGLE

المَّنِيْنِ فَا يَلَا مَلاكُ الرَّبِ الشَّدُوسُ بِكُونُ فِي عَرِينِكُمَّ وَلِيَلَتُكُمَّ سَالِمِنْ وَضَهَانِ كُلُ غَيْءَ مِنْسَدُ أَمِينَكُمْ يَخِيْرٍ وَتَوَى عَنِيْنِي مَنِينِكُمْ قَبَلَ مَوْقٍ. \$250 وَأَقَبَلَ الْوَالِمِان الْجِهِمَا يُفَتِلُونِهِ ثُمُّ مَرَقَاهَا \$250 وَأَوْمَهِا أَنْ ثُمُومٍ حَوْلِهَا وَثُمِّ بَشَهَا وَتُدَيِّرَ وَشُونَ يَتِيْتُهِا فِي مُنْفِقَ لَفَسِهُا فَيْنِهِ وَأَوْمَهِا أَنْ ثُمْنِهَا فَيْهِ وَلُونَ يَشِيلًا وَتُعْف

#### أَلْمُصُلُ ٱلْحُلَايُ عَثَرَ

كان الله على المُعلَّم وَاجِمُونَ وَقَدْ بَلْنُوا إِلَى خَاوَانَ أَلَّتِي فِي وَسَطِ ٱلطَّرِيقِ جِمَّة يَيْنُوى فِي ٱلْيِوْمِ ٱلْحَادِي عَشَرَ جِنْ عَلَ ٱلْمَلاكُ مَا أَخِي طُولِنا إِنَّكَ تَلَكُمْ كُيْتَ فَارَقْتَ أَمَاكَ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِن أَحْيَتَ وَالْمِيالُ وَزَوْجَكَ آلْمُونَا عَلَى مُهالِ مَمَّ الْمُواشي. كي وَإِذْ قُرَافَهَا عَلَى ٱلْمُنِي قَالَ رَافَا يُلِي لِعُومِيًّا خُذْمَنَكَ مِنْ مَرَارَةِ ٱلْمُوبَ فَإِنَّ لَنَا بِهَا حَاجَةً فَأَخَذَ طُومِيًّا مِنَ ٱلْمَرَارَةِ وَٱلْطَلَقَاءِ ﴿ يَكُمْ وَأَمَّا حَنَّهُ فَكَانَت كُلَّ يَوْم تَجْلسُ عِندَ ٱلطَّرِيقِ عَلَى رَأْسِ ٱلْجَلِ حَيثُ كَانَتَ تَسْتَطِيمُ أَنْ تَفَازَ عَلَى بُعْدٍ . ١٩٣٤ فَلمَا كَانَت تَتَشَوُّفُ فَاتَ يَوْمٍ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْمُوْمِمِ يَظَرَتْ عَلَى بُنْدٍ وَلِلْوَقْتِ عَرَفَتْ أَنَّهُ ٱبْنُهَا قَادِمًا فَإِقَرَتْ وَأَخْبَرَتْ بَلْهَا قَا لِمَةً هُوذَا أَبُّكَ آتِ، ﴿ وَقَالَ رَافَا نِلُ لِطُوبِيَّا إِذَا دَخَلْتَ مَيْنَكَ فَأَتَّعِهُدْ فِي أَلْمَالَ لِرَّبِّ إِلْمُكَ وَأَشْكُرُ لَهُ ثُمُّ أَدْنُ مِنْ أَبِيكَ وَقَالُهُ عِينَ إِلَى وَأَطْل لِمَاعَتِكَ عَيْنِهِ عِرَاوَةِ ٱلْخُوتِ هَذِهِ ٱلِّتِي مَمَكَ وَأَعْلَمُ أَنَّهُ الْحِينِ تُلْفَحُ عَيْناهُ وَيَرَى أَوُكَ صَوْ المَّا وَيَفْرِحُ بِرُوْيِتِكَ . عَنْ يَعْلِيدُ سَنَّ ٱلْكُلِّ ٱلَّذِي كَانَ مَعَهُ فِي الطَّرِيق وَكُلَ كَأَنَّهُ بَشِيرٌ يَبْدِي مَسَرَّتُهُ بِمَبْعَةِ ذَنْبِهِ ﴿ كُنْ اللَّهِ عَلْمَ أَلُوهُ وَهُو أَفَى وَجَلَ عَمْرِي وَهُوَ يَشَوُّ بِيَجْلَهِ فَنَاوَلَ يَدَهُ لِنُلامٍ وَمَرَجَ لِلْاقَاةِ ٱلَّذِهِ ١٤٤٤ وَٱسْتَفْهَا وَقَلَّهُ هُوَ وَأَمْرَأَتُهُ وَطَهُمًّا كَلَاهُمَا لَيْكِيَانِ مِنْ ٱلْمَرَ عِنْ ﴿ مُعَدُّوا مِنْهِ وَشَكَّرُوا لَهُ وَجَلَّمُوا. كاللهُ فَأَخَذَ طُوبِياً مِنْ مَرَادَةِ ٱلْحُوتِ وَطَلَّى عَنِيَ أَبِيهِ ١١٨ وَمَكْثَ مِثْمَادَ نِسْف سَاعَةٍ فَبِدَأَ يَخْرُجُ مِنْ عَبْنِهِ غِفَاوَةً كَفِرْ فِي الْيَضِ عِنْ فَأَمْسُكُمَّا طُوبِياً وَمَعَبَّسَا مِنْ عَيْدِهِ وَالْوَقْتِ عَلَا إِلَى طُوبِيا بَصَرْهُ . كَانِي فَجَّدَ أَفَهُ هُوَ وَأَمْراً ثُهُ وَكُل مَنْ كَانَ بَمْرِفُهُ ﴾ ٢٢ وقال طوياً أَبَارِكُكَ أَبُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرًا نِسِلَ لِأَنِّكَ أَذَّتِنِي وَشَفَيْتني وَهَا نَذَا أَدَى مُو يِا وَلَدِي . عِلَيْنِ وَأَمَا سَارَةُ كَنَّهُ فَوَصَلَتْ بَعْدَ سَبِيَّةٍ أَيَام هِي وَجِيعُ أأبال بِسَلامٍ وَٱلْغَمْ وَٱلْإِبِلُ وَمَالُ حَكَثِيرٌ بِمَا لِشَرْأَةٍ مَمَ ٱلْمَالِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْفَاهُ مِنَّ فَايِيلُوس . كَانْ وَأَخْبَرَ أَوَيْهِ بَجِيعِ إِحْسَانَاتِ أَقْدِ ٱلِّيَّ أَنْهُمْ مِهَا عَلَيْهِ عَلَى يَدِ ذَلِكَ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي ذَهَبَ مَدْ . عِنْ ﴿ وَوَقَدَ عَلَى طُوبِياً أَخْيُورُ وَتَبَاطُ وَهَمَا ذُوَا قَرَابَةٍ لَهُ مُوحَيْنِ وَهَنَّاهُ مُجْسِيعٍ مَا مَنَّ اللهُ بِهِ مَلْبِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ ١١٨٤ وَخَلُوا وَلِيَّةً سَبْعَةً أَبلي وقرحوا كأفهم قرحاعظيا

# أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

عَنْ عَلَيْهِ الْكُنِهُ اللهِ وَقَالَ لَهُ مَا قَا تُرَى اللهِ هَذَا الرُّبُلُ الْفِيدِينَ الْذِي عَنْ الْمَاكِ اللهِ عَلَيْهِ عَا أَيْسِ أَيْ أَمْرَوَ النّظيةِ وَأَيْ عَيْ هَمُ وَكُنْ مُوالِ اللّهِ عِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ النّوَاعُهُ مِنْ عِنْدِ مُوالِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ النّوَاعُهُ مِنْ عِنْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مَعْنَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مَعْنَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مَعْنَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مَعْنَ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ع

الله يَسْلُونَ النَّسِيةِ وَالإِنْمَ فَهُمْ الْعَلَّةَ لِأَنْسِيمٍ. هَيْهِ إِنَّا اَنَا قَالِمِنَ كُمَّ اللَّهُ وَمَا أَكُمْ عَنَكُمْ أَشَرًا مَسْنُونًا. هِيهِ إِنَّكَ حِنْ كُنتَ تُعلَّى بِالنَّرِعِ وَمَعْنُونَ المُولَى وَمُؤْلِدُ طُمَامِنَكُ وَتَعْبَاللَوْقَ فِي بَيْكَ بَهُوا وَمُعْنِهُمْ لِلاَكُنْتُ أَمَّا أَنَعُ سُلاكُ إِلَى الرَّبِ . هِلَهُ وَإِلَّمُ كُمْ اللّهِ اللّهِ النَّيْقِيقِ فَإِنِي اللّهِ اللللّهُ الللهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ اللللهِ الللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهُ الللهُ الللهُ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

#### ألفضل الثالث عشر

وي حِنْدُ فَعَ مُوبِيا الشَّغِ كَاهُ مُارِكًا قِرْبِ وَقَالَ عَظِيمُ أَنْتَ يَا رَبُّ إِلَى الْأَبَدِ وَ فِي جِيمِ ٱلدُّهُورِ مُلْكُكُ عَيْهِ لِأَنْكَ تَجْرَحُ وَتَشْفِي وَتَحْدِدُ إِلَى ٱلْجَبِيمِ وَتَصْعِدُ مِنهُ وَلَيْسَ مَنْ يَفِرْ مِنْ يَدِكُ ﴿ ﴿ إِنَّ يُوا لِلرَّبِّ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسَجُّوهُ أَمَامَ جَمِيم ٱلأَمْمِ عِنْهِ } فَإِنَّهُ فَرَقَكُمْ بِينَ لَأَمْمِ ٱلَّذِينَ يَجَالُونَهُ لِكُنَّ تَخْبُرُوا بُحْجُرَاتِهِ وَتُعرَّفُوهُمْ أَنَّ لَا إِنَّهَ قَادِرًا عَلَى كُلُّ شَيْء سِوَاهُ . كَيْنِي هُو أَذَّ بِنَا لِأَجل آلْدِنَا وَهُو يُخْلَفُنا لِأَجل رَحْتُهِ . وي أَخَارُوا الْآنَ مَا صَنَّمَ لَنَا وَاعْتَرِفُوا لَهُ بِجُوفٍ وَدِعْدَةٍ وَجَدُوا مَكِ الدُّهُود بأَحَالِكُم، ﴿ إِنَّا أَمَّا أَمَّا فَمِي أَدْضِ جَلَاتِي أَغَرِّفُ لَهُ لِأَنَّهُ أَطْهُرَجَلِالَهُ فِي أَمَّةٍ خَلَفَ إِ وي إرْجِمُوا ٱلَّآنَ أَيُّهَا ٱلْحَمَالَةُ وَاصْنَمُوا أَمَامَ آفْدِ بِرًّا وَاثِقِينَ أَنَّهُ مِسْتَمُ إلَّكُمْ رَحْةً . عِيْدٍ أَمَا أَنَا تَفْسِي تَتَهَلُّ إِنِّ عَيْنِهِ بَارِكُوا ٱلرَّبِّ يَاخِيعَ تَخَارِيهِ ٱلْقِيلُوا أَيَّامُ مَنَّ وَأَعْرَفُوا لَهُ • عِلَيْهِ يَا أُورَشَلِيمُ مَدِينَةَ أَفْدِ إِنَّ ٱلرُّبِّ أَذَّبُكِ بِأَعَالِ مَدَّلُك . وللهُ أَشْكُرِي بِنْهِ نِسْمَةُ مَلَكِ وَادِيلِ إِلَّهَ ٱلنَّفُودِ حَتَّى بُودَ فَيُشَيِّدَ مَسْكِمَهُ فِيكِ وَيْرُدُ إِلَيْكِ جَمِعَ أَهُلِ ٱلْجَلَا ۚ وَتَبْشَعِي إِلَى دَهْرِ ٱلدَّهُودِ . عَلَيْكُ تَلَالَيْنَ بِسَنَى بَعْمِ وَجِيمُ شُمُوبِ ٱلْأَرْضِ لَكِ يَسْجُدُونَ . عَلَيْ يَرُورُكِ ٱلْأَمْمُ مِنَ ٱلْأَعْلِينِ مِنْ وَيَسْجُدُونَ فِيكِ لِلرَّبِّ وَيَسْتَدُونَ أَرْضَكِ أَرْضًا مُقَدَّسَةً عِيْدٍ لِأَيِّمْ فِيكِ يَدْعُونَ ٱلأَسْمَ ٱلْمَظِيمَ . ﴿ إِلَيْهِ مَلْمُونِينَ يَحَمُونُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَهَافُوا بِكِ وَٱلَّذِينَ جَدُفُوا عَلَك مْنَافُونَ وَيُبَارَكُ ٱلَّذِينَ يَبِنُونَكِ. عَيْنِي أَمَّا أَنْتِ فَقَرْحِينَ بِبَنِيكِ لِأَنَّمُ يُبَارَكُونَ كَافَةُ وَإِلَى الرَّبِ يَعْتَشدُونَ . ١٤٢٤ مُلوبى الَّذِينَ يُحِبُّونَكِ وَيَعْرَمُونَ لَكُ بِالسَّلامِ. عَنْهِ إِلَيْكِي يَا تَفْسِيَ الرَّبُّ إِنَّ الرُّبِّ إِلْمَنَا خَلَّمَ أُورَشَلِمَ مَّدِيثَهُ مِنْ جِيمٍ شَمَا يْنِيهَا . يَحْيَثِهِ طُونَى لِي إِنْ بَقِيَ مِنْ ذُرِّ بِّنِي مَنْ يُبْعِرُ بَهَا أُورَشَلِيم . عَلَيْ أَوْلُ أُورَشَلِمَ مِنْ يَافُونِ وَذُرُرُ وَ وَكُلُّ لَحِيطٍ أَسْوَادِهَا مِنْ حَمْرِ كُرِيمٍ عَنْهِ وَجَبِهُ أَسْوَافِهَا مَنْرُوشَةُ كَيْجَرِ أَيْمَنَ نَتِي وَفِي شَوَادِيمَا يُلْشَدُ هَلَلُومًا . ﴿ مُعَاجِمُ مُبَارَكُ ٱلرُّبُ ٱلَّذِي عَظُّمَهَا وَلِيُّكُنُّ مُلْكُهُ فِيهَا إِلَى دَهُمُ ٱللَّهُورِ . آيينَ

# ألفضلُ آرًابِعَ عَثَرَ

وَرَانَ بَنِي خَلَدَةِ طُويًا بِن كَلَامِهِ . وَعَانَ طُويًا بَلَدَمَا عَادَ بَسِيرًا النَّيْنِ وَأَرْبِينَ سَة وَرَانَ بَنِي خَلَدَةِ عِنْهِ فَكُنْ سِنُوهُ مِلْهُ وَالنَّيْنِ وَطُنِي بِسِحَرَامَةِ فِي يَحْوَى ، عِنْهِ وَكُلْ حِينَ ذَعَبَ بَعَرُهُ أَنْ سِنْ وَضِينَ سَنَةً وَعَادَ لِيُعِرُ وَهُوَ آبُن سِيْنَ سَهُ عِنْهِ وَعَلَىٰ حِينَ ذَعَبَ بِعَرْدُوا . وَإِذْ بَالْمِنْ تَقْرَى الْهِ عَلَهُ مَسَنَةً المُثَلِّ سِلَامٍ . عِنْهِ وَلَمُ مَشِرَتُهُ أَلْوَكَناهُ وَمَا اللّهُ طُويًا وَبَنِي الْهِ النَّبَعَة الْفَيْسَانَ وَقَالَ لَمُ و المنظم المستارين المنظم الله المنظم الرأب لا ينصب بالعالمة والحقوقًا الدين تقرّفوا الله و المنظم المستالية والمنظم المنظم المنظم المستالية والمنظم المنظم المنظم

وَرَأَى بَنِي بَنِيهِ إِلَى الْجِسِلِ الْخَامِسِ . كَلَيْنِكُ وَبَنَدَ أَنِ الْسَوْفَ يَسْطُ وَيَسْبِينَ سَنَةً فِي مُثَافَةِ الرَّابِ دَفِنَ بَيْنِحٍ . كَلَيْنَةً وَالْبَ مُمَّلً دَوِي قَرَائِهِ رَجِيعٌ أَخَابِهِ فِي عِيشَةً صَالِحَةٍ وَسِيرَةٍ مُشَدِّسَةٍ وَكَافُوا مَرْضِينِنَ لَدَى الْهُ وَالْتُلُسِ وَجِيمِ سُمُعُانِ الْأَرْضِ

# سِفْرِيْكُولِ بِيَ

#### ألفضل الأوك

عليه كان أن محتاد منه المادين قد الفضة أتما كيرة المطابع وبنى مدية منية منية وأسلها أشا. هن به بناها من جارة مرابع وضوية وابنى أسوادها على از تفاع سبن وزاها وشية الروجا على از تفاع سنه وزاها في عرض كلاين وزاها وشية الروجا على از تفاع سنة وزاع هنا و في المقتل المجاه المحالة والمحالة المحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة والمحالة والمحالة

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

عَيْنِهِ وَفِي النَّهِ النَّائِقَةُ عَمْرَةً لِيَرْكَمْنَعُرَ فِي النَّوْمِ النَّائِي وَالْمِشْرِينَ مِنَ النَّهُمِ النَّائِي وَالْمِشْرِينَ مِنَ النَّهُمِ الْأَنْفَامِ. هِنْ النَّهُمُ النَّوْمِ الْأَنْفَامِ. هِنْ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهِ النَّهُمُ النَّهِ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهِ النَّهُمُ النّهُمُ النَّهُمُ النَّالِيلُولُولُولُكُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

وَخُصُومًا ٱلَّذِينَ ٱسْتَهَافُوا بِأُوابِرِي ﷺ وَلَا نُشْفِقُ عَيْلُكَ عَلَى تَمْلَكُمْ مَا وَأَخْضِعُ لِي جِمِ ٱللَّذِنِ ٱلْمُصَّلَّةِ . عِنْ فَدَعَا أَلِفَانَا ٱلْمُوَّادَ وَعُظَمَا ۚ جَيْسُ أَشُورَ وَأَحمَى عَدَّد وجَالِ ٱلْحَرْبِ كَمَا أَمَرُهُ ٱلْمِكْ مِنَّةَ وَعِصْرِينَ أَلْفَ دَاجِلٍ مُقَاتِلِينَ وَٱلْتَى عَصَرَ أَلْفَ فَلَوسِ أَذْبَابِ فِينَ • ﴿ يَهِمُ ۚ وَسَيْرَ أَمَامَ خُيُوشِهِ عَدَدًا لَا يُحْصَى مِنَ ٱلْجَالِ بِمَا يَكُن ٱلْجَيْش بِكُثْرَةِ وَمِنْ أَصُودَةِ ٱلْبُقَرِ وَقَطَانُ ٱلْنَهَمَ مَا لَا يُصْمَى عِنْ ﴿ وَأَمْرَ أَنْ تَجْبَمُ ٱلْكِنطَةُ مِنْ عُمَلْ سُورِيَّةً عِنْدَ عُبُورهِ ﴿ إِنَّهُ ۚ وَأَخَذَ مِنْ بَيْتِ ٱلْمِكِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ شَيْنًا كَثِيرًا جِدًّا ﴿ كَا إِنَّاكُمْ مُعْ أَرْتُكُمْلَ بَجَيبِيمِ جَيْئِهِ وَمُراَكِبِهِ وَفُوْسَانِهِ وَأَذْبَابِ ٱلْمِنْسِيِّ وَكَانُوا لِيَطُونَ وَجْهَ ٱلْأَرْضِ كَٱلْجُرَادِ • ﴿ لَيْ ﴿ فَاللَّهِ ظَمَّا جَاوَزَنَّكُومَ أَشُورَ ٱتَّنعَى إِلَى جِبَالُ أَنْجَةَ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلْتِي إِنَّى يَسَادِ قِيلِيَّيَّةَ وَزَحَفَ عَلَى جَبِعِ فِلاعِمْ وَتَسَلَّمُ كُلُّ ٱلْحُسُونِ ﴿ إِنْ ﴿ وَتَحْ مَدِينَةً مُلُوطَة ٱلْمُشْهُورَة وَنَهَبَ جَمِعَ بَنِي تُرْشِيشَ وَبَنِي إِسْمِيلَ ٱلَّذِينَ حِبَالَ ٱلْمِرَّيَّةِ وَجِهَّةَ جَنُوبِ أَرْضَ كُلُونَ . ﴿ إِنَّ مُمَّ عَبْرَ ٱلْمُرَاتَ وَأَقَى إِلَى مَا بَيْنَ ٱلنَّهُرَيْنِ وَفَهْرَ جِيعَ مَا هُنَاكَ مِنَ ٱلْمُدُنِ ٱلْمُشَيِّدَةِ مِنْ وَادِي ثَمِّرًا إِلَى حَدِّ ٱلْجَرِ ﴿ إِنَّ الْمُؤْلِدُ وَأَسْتُولَى عَلى حُدُودِهَا مِنْ قِيلِيمَةً إِلَى تُخُومٍ يَامَتَ ٱلَّتِي إِلَى ٱلْجُنُوبِ ﴿ كَالِيْكِ وَلْسَرَ جَبِعَ مِنِي مِدْيَنَ وَغَنِمْ كُلُّ فَوْقِهمْ وَكُلُّ مَنْ قَلَوْمَهُ قَتَلُهُ بِحَدِّ ٱلسَّيْفِ ، ﴿ يَهُمُّ وَبُعْدَ ذَٰلِكَ ٱنْحَدَّرَ إِلَى صَحَارَى دِمَشْقَ فِي أَبَّامٍ إِ الْمُسَادِ وَأَمْرَنَ جِيعَ خُولِم وَقَطْمَ كُلُّ أَسْجَادِهِم وَكُرُوبِم . يَكُلُنْكُ فَوْخَ رَعْبُ عَلَ تجيع سُكَانِ ٱلأَدْضِ

#### ألفَصَلُ ٱلثَّالِثُ

وي عِنْنِهِ أَنْفَدَ إِلَهِ جَمِعُ مُلُوكِ وَرُوسًا وَ اللَّهُ وَالْأَقَالِمِ رَسُلِهُمْ مِنْ سُودِيَّةَ الِّي بَيْنَ ٱلنَّهِرَيْنِ وَسُودِيٌّ صُوبَالَ وَلُوبَيَّةِ وَعِيلِيثِتَ ۚ فَأَوَّا أَلِهَانًا وَقَالُوا لَهُ ٢٢٥ لِيكُفُّ غَضَبُكَ عَنَا تَخَيْرٌ أَنْ نَمَيًا عَبِيدًا لِنَبُوكَهُ نَصَّرَ ٱلْمِكِ ٱلْسَظِيمِ وَنَدِينَ لَكَ مِنْ أَنْ غُوتَ وَخَرْبَ وَتَعَمَّلَ خَسْفَ ٱلْمُودِيَّةِ . عَنْهِ وَهٰذِهُ مَدَايِثْنَا بِلْسَرِهَا وَجَدِمُ مَا غَلِكُ وَجِالْنَا وَحِمَّا أَبَا وَخُولُنَا وَمَوَاشِبَا مِنْ أَصْوِدَةِ ٱلْبَعْرِ وَقُطْمَانِ ٱلْفَتِمْ وَٱلْمَرْ وَٱلْخَيْلِ وَٱلْإِبِلِ وَجَيْعُ مُتَمَانًا وَعِمَالِنَا بَهِنَ يَدَيُكَ عِنْ ﴿ مَهِمْ مَا هُوَ لَنَا تَحْتَ أَمْرِكَ عَنْ وَتَحْنَ وَبُونَا عَيدُ لَكَ وَإِنْ فَكُنْ فِي فُدُومِكَ عَلَيّا مَوْلَى سَلام وَأَسْخَدِمْنا مَا تَحْسُنْ عِندَكَ ، وَإِنْ الْحَندَ مِنَ الْجِالِ مَمَ الْفُرْسَانِ بِفُواْ مِتَعْلِيَّةِ وَأَسْتَوْلَى عَلَى جِيمِ اللَّذُن وَكُلَّ سُكَّان ٱلْأَرْضَ ﴾ إلى وَأَخَذَ مِنْ جَمِعِ ٱللَّذِنِ أَصَادًالَهُ مِنْ ذَوِي ٱلْبَأْسِ وَمُخَارِينَ الْحَرْبِ • بِهِنْ إِلَيْ عَمَلَ عَلَى جَدِيمٍ يَتِكَ ٱلْمُلْمَدَانِ خَوْفٌ عَظِيمٌ حَتَّى خَرَجَ لِمَا أَنَّهِ سُكَّانَ جَبِمِ ٱلْمُدْنِ الرؤساة والأشراف من شفويهم عنه واستقبلوه بالأحكاليل والمماجع واضين بِالطَّيْولِ وَالثَّايَاتِ. عَلَيْهِ وَلَا مِسْتِيمَ هَذَا أَمْكُمُمْ أَنْ لِبَنُوا عَشَاوَةً ظَهِ عَلِيْهِ فَأَنَّهُ دَمْرَ مُدْتَهُمْ وَقَطْعَ غَابَاتِهِمْ عَلَيْكِ لِأَنَّ نَلُوكَهُ نَصَّرَ ٱلْمِكَ كَانَ قَدْ أَمَرُهُ أَنْ ليبِدَجِيعَ آلِيةِ ٱلأَوْضِ حَتَّى يُدَّى هُوَ وَحْدَهُ إِلْمَا بَيْنَ جِيعٍ تِلْكَ ٱلْأَمْمِ ٱلِّي تَدِينُ لَهُ بِسَطَّوَةً أَلِفَانًا . ﴿ يَهِ مَا مُرَسُودٍ يُهُ صُوبًا لَ وَبَلِيتًا كُلًّا وَجَهُ مَا بَيْنَ ٱلنَّهُ مِنْ وَأَقَى ٱلأُجُومِينَ فِي أَرْضِ جَبَّمَ ﴿ يَهِ إِنَّهِ وَأَخَذَ مَمَا يُنَّهُمْ وَأَقَامَ لَمَنَاكُ تَكَرَّبِنَ قِوْمًا أَمْرَ فِيهَا أَنْ تُجْمَعَ كُلُّ

# ألفصل الرابغ

عَنَيْ وَتِهِ بُو إِسْرَائِيلَ النَّهُونَ بِأَرْضِ يَبُودًا ظَنَافُوا جِدًّا مِنْ وَجِهِ عَلَيْ وَالْحَدُ الْحَرَائِينَ وَجِهِ عَلَيْهُ أَنْ الْمُلُونَ الْمُوتَلِيمَ وَجَاجَكُوا أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَجَاءُوا أَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا أَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَوْعَالَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

Digitized by COOSIC

أن نُجَدَ مِنهَا بَنِينَ آخَيَالِ عِيهِ فَعَلَ بُو إِمْرَائِينَ مَا وَمَمَ كُلُمِنَ الْبِهَ الْبِيمَ اللّهِ الْمَالِحَةِ وَمَرَّوْهِ الْأَفْقَالُ الْمَامَعُ فَا اللّهِ وَمَلَوْهِ الْمُعْلَقِ الْمَامَعُ فَا اللّهِ وَمَلَوْهِ الْمُعْلَقِ الْمَامَعُ وَلَمِي وَمَرْهُوا الْمُعْلَقِ المَامَعُ فَلِ الرّبِ وَمُعْلَمُ مَنْ اللّهِ اللّهِ إِمْرَائِيلَ أَنْ لَاَ يَشَلَ وَمُعْلَمُ مَنْ اللّهِ إِلَيْهِ اللّهُ مَنْ وَلَا مُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### ألفضل الخامس

ويَعْ وَأَخِيرَ أَلِيفَانَا رَبِسُ جَيْسِ ٱلْأَشُورِ بِينَ أَنَّ بِنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ كَأُهُبُوا فِلمُدَافَقَةِ وَأَنَّهُمْ قَدْ سَدُّوا طُرُقَ الْجَالِ وَمَعْ فَأَسْتَمَاطَ أَلِهَانَا غَضَا فِي شدَّةٍ حَنْف ودَمّا جَيمَ رُوْسًا مُوآبَ وَقُوادِ عَمُونَ ١٠٠٠ وَقَالَ لَمْمُ قُولُوا لِي مَنْ أُولَٰكِ ٱلشُّبُ ٱلَّذِينَ مُسَطِّوا ٱلْجَالَ وَمَامُدُنَّهُمْ وَكَفَ هِي وَمَا فُوَّتُهَا وَمَا فُدْرَتُهُمْ وَكَثَرَتُهُمْ وَمَنْ قَائِدُ خَيْثِهِمْ عَلَيْهِ وَكَيْفَ أَسْفَتُوا بِنَا دُونَ جِمِعِ سُكَانِ ٱلْمُثْرِقِ وَأَمْ يَخْرُجُوا لِأَسْفَاكِنَا لِلْمُوْنَا بِالسِّلْمِ . ﴿ يَهِيْهِ فَأَجَابُهُ أَخْبُورُ قَايْدَ جَبِعِ بَنِي تَمُونَ قَالِمًا إِنْ تَكَذَلْتَ فَجَمْتَ لِي يَا سَبِدِي أَخُولُ ٱلْمُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ فِي أَمْرٍ أُولَكَ ٱلصُّفِ ٱلْمُصِينَ بَلْفَهَال وَلَا غَرْجُ فَعَلَهُ كَادَبَهُ مِنْ فَي . عِنْ إِنَّ أُولَاكَ ٱلشَّفِ هُمْ مِنْ فَسَلِ ٱلْكَلْمَانِينَ وي وكان أول مقامم فيا بين النهري لأنهم أبوا أيّاع آلمة الإيهم الميسين بأدش ٱلْكَلْمَا نِينَ . عَيْنِيجُ مَنْزَكُوا سُنَنَ آبَائِهِمِ ٱلَّتِي كَانَتَ لِاَلِّمَةِ كَثِيرَةً ﴿ عَنْهُ وَسَجَلُوا لِإِلٰهِ ٱلسُّمَّاءَ ٱلْوَاحِدِ وَهُوَ أَمَرُهُمْ أَنْ يَحْرُجُوا مِنَّ هُنَاكَ وَيَسْكُنُوا فِي حَادَانَ وَلَمْنَا عَمَّ ٱلْجُوعُ ٱلْأَرْضَ كُلُّهَا هَمْطُوا إِلَى مِصْرَ وَتَكَاثَرُوا لِهَنَاكَ مُدُّةَ أَذْبَهِ مِنْـةٍ سَنَةٍ حَقَّى كَانَ جَيِثْهُمْ لَايُحْمَى . يَجِيْنِهِ وَإِذْ كَانَ مَكِ يُصِرَ يُعْتِهُمْ بِالْأَثْقَالِ وَيَسْتَمْدِهُمْ فِي بِأَدّ مُدُيهِ بِالطِينِ وَٱلْمِينِ صَرَحُوا إِلَى رَبِّهِمْ فَضَرَبَ بَعِيعُ أَرْضٍ بِيصْرَ صَرَبَاتٍ مُخْتَلِفَةً . عَنْهُ وَبَعْدَ أَنْ طَرَدَهُمُ ٱلْمُصْرِقُونَ مِنْ أَدْضِهِمْ وَتَخْتِ ٱلطَّرْبَةُ عَنْهُ أَدَادُوا إِمْسَاكُهُمْ لِيَرُدُوهُمْ إِلَى عُبُودِ يَتِهِمْ . عَلِيْنَ وَفِيهَا هُمْ هَارِ بُونَ فَلَنَ لَمْمْ إِلَٰهُ ٱلسُّهَا ۗ ٱلْجَرَ وَجَدَتِ لَلْيَاهُ كُورِ مِنَ أَلْجَانِينِ فَسَرُوا عَلَى حَنِيضِ أَلْجُرِ عَلَى أَلْيَسِ عَلَيْكُ وَتَعَبَّهُم هُنَاكُ جَيْشُ ٱلْمُسْرِيِّينَ بِلاَ عَدَدٍ فَفَسَرَتُهُمُ ٱلْمِينَاهُ حَتَّى لَمْ يَبْنَ مِنْهُمْ أَحَدٌ نُخْبِرُ أعْنَابَهُمْ. كاللهُ تَحْرَبُوا مِنَ ٱلْجُو ٱلْأَحْرِ وَزَكُوا يَرِيَّةَ جَالِ سِيلَة حيثُ أَمْ يَكُنْ يَفْدِدُ أَنْ يَسكُنّ إِنْمَانُ وَلَا بِسَرِّعِ أَبْنُ بَشَرٍ. ١٤٤٤ وَهُسَاكَ مُولَتْ لَمْمْ يَنَايِمُ ٱلْيَاهِ ٱلْرُّةِ عَذْبَةً لِيَشْرَبُوا وَرُدُفُوا طَعَاماً مِنَ السُّمَآةَ مُدَّةَ أَدْبَعِينَ سَنَّةً . عَلَيْ وَحَيثُمَا دَخُلُوا بلا قَوْس وَلَا مُّهُم وَلَا زُسِ وَلَاسَهْمِ قَاتَلَ إِلَهُمْ عَهُمْ وَظَهْرَ . ١٢٤٤ وَلَمْ يَكُنِّ مَنْ يَسْتَهِينُ بِيؤُلَّا ٱلشُّبِ إِلَّاإِذَا رَّكُوا عِبَادَةَ ٱلرَّبِّ إِلْهِمْ. عَيْهِمْ مَصَانُوا كُلَّمَا عَبْدُوا غَيْر إلْهِمْ أَسْلِمُوا لِلْنَجْةِ وَٱلسَّيْفِ وَٱلْعَادِ . عَلَيْهِ وَكُلَّنَا كَابُوا عَنْ زَكِيمٌ عِبَادَةَ إِلْهُمْ آتَاهُمُ إِلَّهُ ٱلسُّهَا أَفُوهُ فِعُمُافَةَ وَ عِنْهِمَ مُكْسَرُوا أَمَاهُمْ مُلُوكَ ٱلْكَنْمَانِينَ وَٱلْبُوسِيْنَ وَٱلْفرز لين فَالْجَيْنِينَ وَٱلْحُوِّينِ وَٱلْأَمُودِيْنِينَ وَجِمِعَ ٱلْجَابِرَةِ ٱلَّذِينَ فِي حَشْبُونَ وَٱسْخَوَدُوا عَلَى أَوَاضِيهِمْ وَمَدَا نِيْهِمْ . ﴿ إِنَّا إِنَّ وَكَانُوا مَا ذَاكُوا لَا يَضَلَّأُونَ أَمَامَ إِلْهِم يُعِيبُهمْ خَيْرٌ لِأَنَّ إِلْهُمْ أَيْنَصُ الْإِنْمُ . عِلِيعٍ قَلَمَا أَنْ حَادُوا قَبْلَ هٰذِهِ ٱلسِّنِينَ عَنِ ٱلطَّرِينِ ٱلَّتِي أَرَهُمُ

الذ أن يَسْلَكُوهَا أَنْكُسُرُوا فِي الْمُرُوبِ أَمَامَ شُعُوبِ كَثِيرَةَ وَعَلِي كَثِيرُونَ مِنْهُم إِلَى الْمُوبِ عَنْهُ الْمُعْلَمُوا فَيْهِ الْمَعْلَمُوا فَيْهِ الْمَعْلَمُوا فَيْهِ الْمَعْلَمُوا فَيْهُ الْمُعْلَمُوا فَيْهُ الْمُعْلَمُونَ فَالَّوْلُ اللَّهِمِ فَيْهُ الْمُعْلَمُ وَالْمُونَ اللَّهِمُ لِمُعْلَمُ اللَّهِمُ فَلَا مُلْقَعَلَمُ فَالِهُمْ لِللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال

#### ألفصل السادس

تَقَالُتَ فَا قَائِدًا إِنْ شَعْبَ إِسْرَا بِيْلَ بُدَافِعْ عَنْهُ إِلَهْ فَلِكِي أَوْيَكَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا نَوْكَهُ تَصُّرُ كاللهُ فَإِنَّا إِذَا مَرَّ بَنَاهُمْ كُلُّهُمْ كُوُّمُ وَاحِدٍ فَهِيَئِذٍ أَنْ أَيْمَا تَمْكِكُ بِسَيْفِ ٱلْأَشُورِ يَينَ وَجِيمُ إِسْرًا نُيلَ يَهْكُلُونَ مَمَكَ عِنْهِمْ عَنْ خَبْرَةِ أَنْ تُمُوكُمْ تَشْر هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ كُلُّهَا . وَحِينَيْدِ سَيْفُ جَيْشِي تَعَتْرِ قُ جَبْبِكَ فَتَسْفُطُ طَبِينَا بَبْنَ مُرخى إِسْرَائِيلَ وَلَا يَنِيَ فَيكَ لَنَحَهُ إِلَّا رَبِّهَا تُسَتَّصَلَ مَهُم. عَيْدٍ وَإِن كُنتَ غَمَالُ أَنَّ نُوْتَكَ صَادِقَةٌ فَلَا يَسْفُطُ وَجُهُكَ وَلَهَارِقُكَ الْإَصْفِرَادُ الَّذِي عَلا وَجَكَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَنْ أَنَّ كَلامِي هَنَا لَا يُمكن أَنْ يَتِمَّ . عَنْ عَلَى تَعْلَمُ أَنَّكَ تَخْتِرُ هَذَامَتُهُمْ فَهَا إِنَّكَ مِنْ هٰذِهِ ٱلنَّاعَةِ تَضَمُّ إِلَى شَمْهِمْ وَإِذَا كَالْمُمْ مِنْ شَيْعِي عُفُوبَ \* مَا ٱسْتَخْفُوهُ وَإِنَّكَ تَكُونُ مَهُمْ تَعْتَ طَالِمَةِ الْإِنْعَامِ . عِيعٍ ثُمَّ أَمَرَ أَلِفَانًا عَبِيدَهُ أَن يَلْمِنُواعَل أَحْيُورَ وَيَأْخُذُوهُ إِلَى بَيْتَ فَلْوَى وَيُسَلِّمُوهُ إِلَى أَبِيي بَنِي إِسْرَائِسِلَ . ﴿ يَجِيهُ فَأَخَذَهُ عَيِدُ الْيَفَانَا وَعَادُوا فِي العَمُواَة · وَلَمَّا وَوَّا مِنَ الْجَالُ ثَمَرَجَ عَلَيْهِمَ الرَّمَاةُ بِالكَالِم \*\* الْعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَلِيلِ وَدَبَّلُوا أَخِوْدُ إِلَى تَعْمَرَةٍ بِيَدَيْهِ وَرَجَلِبُ وَبَعْدَ أَنْ دَ بَعْلُوهُ هُكُذَا بِأَلْجُالِ زَكُوهُ وَدَجُنُوا إِلَى سَيْدِهِمْ . عَنْ اللَّهُ فَتَرَلَ بُو إِسْرَا يُلَ مِنْ يَيْتَ فَلْوَى وَأَوَّهُ غَلُّوهُ وَأَخَذُوهُ إِلَى بَيْتَ فَلْوَى وَأَقَالُوهُ فِي وَسُطِ ٱلشُّف وَسَأَلُوهُ لِمَ زَكُمُ ٱلْأَشُورِيُونَ مَرْ يُوطًا. ﴿ يَكُ وَكَانَ فِي يَلْكَ ٱلْأَيَّامِ غُزًّا بْنَ مِيمًا مِن سَبْطٍ يْتُمُونَ وَكُرْمِي أَلَّذِي هُو غُنْيَثِيلُ أَمِيرَ فِي هُنَاكَ. ١٠٠ فَتَكُلُّمُ أَخُورُ بَيْنَ أَيدِي ٱلشُّيُوخِ وَبَعَشْرَةِ ٱلْجَبِيمِ بِكُلِّ مَا ذَكَّرَهُ عِنْدَسُوْالِ أَلِفَانَا لَهُ وَكَيْفَ هَمَّ قُومُ أَلِفَانَا أَنْ يَتْتُوهُ إِسَبِ هٰذَا الْكُلَّامِ عِنْهُ وَكِنَ أَرَهُمُ أَلِيفَانَا وَهُوَ مُنْضَبُ أَنْ يَدْفُوهُ إِلَى أبيي الإشرا يبليين وبي قصده أنهمتي ظفر بيبي إشرايسل بالممر بغثل أخود بِشُرُوبِ غَنْفَةٍ مِنَ ٱلْمَذَابِ لِأَجْلِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ إِلٰهَ ٱلسُّمَآءَ هُوَ ٱلْمَدَافِمُ عَهْمٌ. ﴿ وَإِلَّا فَلَمّا قُصَّ عَلَيْهِمُ أَحْيُورُ جَمِعَ ذَلِكَ مَرَ الشَّمْ كُنُّهُمْ عَلَى وْجُوهِمْ سَاجِدِينَ لِرَّبِّ وَرَفُوا صَلَوَاتِهِمْ إِلَى الرَّبِ بِٱلْبِكَاءَ وَالْمُويِلِ عَامَّةً بِقُلْبٍ وَاحْدٍ عِينَ ﴿ فَا بِينَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَهُ السُّهَا، وَٱلأَرْضِ ٱلنَّظُرُ إِلَى عُنْوِهِمْ وَٱلْفِتْ إِلَى تَدَلُّونَا وَلَا تُنْفِلُ وُجُوهَ وَد يسلك وأعلن أَنَّكَ لَمْ تَتْرُكُ ٱلْمُتَوِّكِينَ عَلَيْكَ وَأَنَّكَ ثُنِيلٌ ٱلْمُتَوِّكِينَ عَلَى أَنْفُهِمْ وَالْلْخَيْرِينَ بِعُوْتِهِمْ . عِلَيْ وَبَنْدُ هٰذَا ٱلْبُكَا ۚ وَٱلْتِصَاء صَلاةِ ٱلنَّفْ ذَٰلِكَ ٱلْيُومَ كُلُّهُ عَزُوا أَخُورَ عِنْ عَلَيْكِ قَا عَينَ إِلَهُ آ بَا إِنَا الَّذِي أَنَذَرْتَ بِقُوْمِ عِنْ عَلَيْكَ بِهٰذِهِ ٱلْنَيْةِ أَنْ تَنظَرَ أَنْتَ عَلَاكُهُمْ . يَحْيِهِ وَإِذَا آفَى الرَّبُّ إِلَيْنَا عَبِدُهُ هُذَا الْخُلَاسَ فَلَكُنْ هُوَ إِلْمَا لَكَ فَهَا يَيْنَا إِنْ أَحْبَيْتَ أَنْ تَكُونَ مَنَسَا بِأَهُكَ كُلَهُمْ . ﴿ وَلَا أَتُهْتِ ٱلْمُؤُودَةُ أَخَذَهُ عُزِّيًّا إِلَى بَيْنِهِ وَمَنَعَ لَهُ عَنْكَ عَظِيًّا عَنْكِيرٌ وَدَعَا الشُّوخَ كَالْهُمْ فَاكْلُوا مَعْهُ بَعْدَ انْفَضَاهُ

اَلْعُوْمِ • كَالِكُ ثُمُ دَعُوا كُلُّ الشَّنبِ وَبَاتُوا فِي مَوْضِعِ الإنجسَاعِ يُعَلَّونَ وَيَسْتَيْفُونَ بِالْحِ إِسْرَائِسِلَ ذَلِكَ الْخَلْرَكُهُ

# أَلْفَصَلُ ٱلسَّابِعُ.

جِيرٍ وَفِ الْيُومِ النَّافِ أَمَرَ أَلِفَانَا جِمِعَ صَكْرِهِ أَن يُزْحَفُوا عَلَى يَئِتَ فَلْوَى. ويهج وَكَانَ دَجَّالَةُ ٱلْمَرْبِ مِنَةً وَمِشْرِينَ أَلْمَا وَالْفُرْسَانُ آتَيْنِ وَمِشْرِينَ أَلْمًا مَا خَلَا الْهَالَ ٱلْجُلُوعَ وَجِيعَ الْفِيْكِ اللَّهِينَ اسْتَعْصَبُمْ مِنَ الْأَقَالِمِ وَالْمُدُنِ . ١١٥ فَالَّفَ جَيْمُمْ لَمُا لَةً يَنْ إِسْرَائِيلَ وَجَالُوا مِنْ جَانِبِ الْجَهَلِ إِلَى أَلْتِمَةِ أَلِي تَظُرُ إِلَى دُومَانَ مِنَ الْمُوسِم الَّذِي بُعَالُ لَهُ إِلَمَا إِلَى تَعِيُونَ أَلَتِي فَالَةً يَزْرَعِيلَ . عَنْ ظُمَّا رَأَى بُو إِسْرَائِسِلَ كَفَرْتُهُمْ خَرُّوا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَخَوْا ٱلرَّمَادَعَلَى رُؤُوسِهِمْ وَصَلَّوْا بِتَلْبِ وَاحِدٍ إِلَى إِلْجِ إِسْرَائِيلُ لِيظْهِرَ وَهُمَّهُ عَلَى شَعْبِهِ . كَلْمُ فَأَخَذَ كُلُّ وَجُلُّ سِلاَحَهُ وَأَقَلُوا فِي ٱلْأَمَّا كِن ٱلْمُسْنِيَّةِ إِلَى ٱلْمُسِينِ بَيْنَ ٱلْجَالِ وَلَمْ مَرْالُوا حَارِينِ كُلُّ ٱلنَّكِرِ وَٱلَّيْلِ. عَنْ وَلَأَكَانَ أَلِفَانَا يَطُونُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَدَ ٱلنَّيْنَ ٱلَّتِي كَانَتْ تَخْرِي إِلَى دَائِلَ ٱلْمِينَةِ مِنْ نَاحَية الْجُنُوبِ لَمَا فَنَاةُ خَارِجَ الْلَدِيْةِ فَأَمْرَ أَنْ يَفْطُوا الْتَنَاةَ . عَيْدٌ وَكَانَتْ عُيُونُ أَغَرْ عَلَى فُرْبِ مِنْ السُّودِ كَانُوا تَعُرُجُونَ فَيَسْتَعُونَ مِنْهَا خُنْيَةً لِكُنْ يَكْسِرُوا حِدَّةَ عَطَيْهِمْ وَإِنَّ كُلُوا لَا يَرْوُلُونَ ﴿ كُنْهُمْ فَضَدُّمْ بَنُو عَلُّونَ وَمُولِّبَ إِلَى أَلِيفَانَا وَقَالُوا لَهُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَصْحِلُونَ عَلَى الرَّحْ وَالنَّهْمِ وَلَكِنَّ الْجِلَالَ تَوْدُهُمْ وَاقِلَالَ الْتِي بَيْنَ الْمُوى تُحْتِيْنُهُمْ \* 220 فَالْآنَ عَنَّى تَلْقَرَ بِيمْ بِلا قِالَ إِنْهِ الْرَسَادَا فَلَى الْكِابِيرِ لِلا يَسْتُوا مِنْهَا مَا لَهُ فَتَطْلَعُمْ بِنَيْرِ سَفِ أَوْ لَغِبْهُمْ مَا يَعِيرُونَ إِلَيْهِ مِنَ الشَّنكِ أَنْ يُسَلُّوا مَدِيَةَهُمُ ٱلِّتِي يُسُدُّونِهَا مَنِيعَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا عَلَى ٱلْجِبَالِ . ﴿ وَهِلَا فَأَعْبَ أَلِفَانَا وَسَازُ عَبِيْدِ بِهَذَا ٱلْكَلامِ تَحِمَلَ أَرْمَادًا عَلَى ٱلْمُؤْونِينَ أَحَطَبِ ٱلْمِثْةِ عَلَى كُلَّ عَيْنِ مِن جِمِير الجامتين عالي فأقالوا عَلَى هَذِهِ الْعَاطَئَةِ عِفْرِينَ قَوْمًا حَقَّى جَفَّتْ مِياهُ آبَادِ يَلِتَ لْمُوَى وَحِيامِنهَا لِمُسْرِهَا حَتَّى لَمْ يَكُنْ فِي دَاخِلِ ٱلْمُدِيَّةِ مَا يُوجِهِمْ يَوْمًا وَاحدًا الأنَّ ٱلْمَاءَ حَمَانَ يُعلَى الشَّمِ كُلُّ قُوم مِيمُنادٍ . عَلَيْ حِينَدِ أَخِمْ عَلَى عُزِيًّا تِعِمُ الرِّبَالِ وَالْمِنْـاءُ وَالنَّالِو وَالْأَنْمَالِ وَكُلُّهُمْ مِسُونَ وَاحِدِ عِلَيْدٍ كَالُوا مَكُمُ أَهُ يَيْنَا وَيَشَكَ كَإِنَّكَ قَدْ جَنْنِتَ مَلِيًّا شُرُورًا إِذْ أَبَيْتَ أَنْ ثُخَاطِبَ الْأَشُورِينَ بِالسَّالَةِ وَلَا إِكَ مَاعَنا أَهُ إِلَى أَيدِيهِم . عَلَيْ وَالْآنَ وَإِنَّهُ لِيسَ لَا مِنْ تَصِيرِ وَلَكِنَّا نَصْرَعُ أَمَّامَ عُونِهم مِنْ قِبَلِ الْعَلْس وَالدُمَارِ ٱلْعَلِيم : عِنْ اللَّانَ الدُعُوا جِيمَ مَنْ فِي ٱلْمَدِيدَةِ وَلَسْفَيلِم بأُجْمِنا إِلَّى أَصْحَابِ أَلِيمَانَا مِنْ يَثِمَّاءَ أَنْسُنَا \$20 فَيْرٌ لَنَا أَنْ نُبَادِكَ ٱلرَّبُ وَتَحْنُ أَحْيَةً فِي الْمِلاَدَ مِنْ أَنْ نَمُوتَ وَلَكُونَ عَاراً عِندَ جِيمِ ٱلْبَصْرِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَايَنَا نِسَاءَ فَا وَأَطْعَالَنَا عِوْثُونَ أَمَامَنَا . عِنْ وَكَنْ فَعَلْمُ الْيُومَ بِالنَّبَاءَ وَالْأَدْضِ وَبِالْهِ آبَايَنَا الَّذِي يَلْتَهُمُ مِنَّا بِحَسَبِ خَطَايَانًا أَنْ تُسَلِّمُوا اللَّذِينَةُ إِلَى أَيْدِي جَيْسُ أَلِفَانًا فَيْتُغَى أَجَلْنَا سَرِينا بِحَدِّ ٱلسَّيْفِ وَلَا يَبْهَادَى فِي أُوَارِ ٱلْمَطْسَ . ﴿ وَلَهُ ۚ فَلَمَّا قَالُوا هٰذَا حَدَثَ بُكَا ۚ وَعَوِيلُ عَظِيمُ فِي الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا وَمَرَخُوا إِلَى اللَّهِ بِصَوْتِ وَاحِدِ سَاعَاتِ كَتِيرَةً قَائِلِينَ ﴿ لَهُ لَمْ خَطِنًا غَنْ وَآبَاوَا وَمَنْمُنَا الطُّلُمُ وَالْخِمَ . عِنْ إِرْحَنَا لِأَنَّكَ رَحِيمُ أَوْ فَأَنْتُمْ عَنْ الْمُمِنَا بَأَنْ تُمَامِنَا أَنْتَ وَلَا لُسُلِمَ ٱلْمُشْرِفِينَ لِكَ إِلَى شَمْبِ لَا يُمُولُكَ \$ 21% لِلا يُمَالَ فِي ٱلْأَمْمِ أَنَّ إِلَيْهُمْ . عِنْهِ أَنَّمُ مَكُوا مِن ٱلسَّراخ وَعَادُوا مِنَ ٱلْبُكَا وَمُسْكَنُّوا كان مَنْ أَمَ عُزْ يَا وَدُمُوعُهُ سَالِلَة وَقَالَ لَمْمَ كُونُوا طَيِي ٱلْفُوبِ يَا إِخْوَقِي وَلَتَظِرُ دَحْة مِنْ لَمُن الرَّبِّ هَٰذِهِ الْحُسَنَةَ الْأَيَّامَ ١٩٣٤ ظَلَهُ يَكُثُ غَشَهُ وَلِيْمُ تَجَدًا لِأَنهِ. ك والله المُعَنَتُ خَسَةُ أَنَّامُ وَلَمْ تَأْيَا مَنُونَةُ فَعَلَا مَا تَفُولُونَ

# ألفصل التامن

عِيْهِ وَلَمْ مَهِذَ هَذَا الْعَصَلَامَ يَهُودِينُ الْأَرْمَةُ وَهِيَ بِكُ مَرَادِيَ بْنِ إِيدُونَ ابْنِ يُدُنْ بْنِ عُزَا بْنِ الْهَيْ بْنِ يَغُودُ بْنِ جِنْعُونَ بْنِ وَالْأَيْمَ بْنِ أَجِيلُوبَ بْنِ مَلْكِأ

أَنِي عَانَانَ بِي تَعْلَا بِي شَأْ لَتِينِلَ بْنِ يَعْمُونَ بْنِ وَأُوبِينَ عِنْ وَكُلَّ بِلْهَا مَنْسَى وَقَدْ مَلتَ فِي أَيَّام حصَادِ اَلشِّيرِ جَهِيجٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَحُثُ دَاجِلِي ٱلْحُرْمِ فِي ٱلْحُسُدِ لِمُسْخَدَ ٱلْحُرُ وَأَسَهُ فَلَكَ فِي بَيْتَ فَلُوى مَدِيئِتِهِ وَقُهْرَ هُنَاكَ مَمَّ آبَاتِهِ . كَانِهُ وَكَانَتْ يَهُودِيثُ قَدْ يْقِيَتْ أَرْمَلَةً مُنْذُ تَلَانُ سِنِينَ وَسُتْدَةٍ أَشُهُرٍ. ﴿ وَكَانَتْ قَدْ مَأَلَتْ لَمَا فِي أَعْلَى يَيْنَا غُرْفَةً بِرِيَّةً وَكَانَت نُقِيمُ فِيهَا مَعْ جَوَادِيهَا وَتُثَلِّهُمَّا ﴿ وَكُانَ عَلَى حَلْوَيْهَا مِنْحُ وَكَانَتْ صُومٌ جَهِمَ أَيَّام حَيَّتُهَا مَا خَلَا السُّرُوتَ وَرُوْسَ الشُّهُودِ وَأَعْيَادَ آلِ إِسْرَائِيلَ. وَكَانَتْ جَيلَةَ ٱلْنَظِرَ جِدًّا وَقَدْ زَلْكَ لَمَا بَلْهَا ثَرْوَةً وَاستَةً وَعَثْمًا كَتِينِ وَأَمْلاَكًا عْلُوهُ بْأَسُورْةِ أَلْقَرْ وَقُلْمَانِ أَلْتُمْ . عِنْ وَكَانَتْ لَمَا شُهْرَةُ بَيْنَ جِيمِ اللَّس مِنْ أَسْلِ أَنَّهَا كَانَت تَتَى الرَّبِّ جِدًّا وَأَلَّ كِلَّنْ أَحَدُّ يَقُولُ عَلَيْهَا كَلِمَةٌ سُوه . يُحْتَج فَلِهُ لَّا عِنْتُ أَنْ عُزًّا وَغُدًّا بَأَنْ يُسَلِّمُ الْمِدِيَّةَ بَعْدَ خَسَةِ أَيَّامِ أَنْفَلَتْ إِلَى ٱلشَّيْفِين حَصْدِي وَكُوْعِيَ جَيْنِيجٌ فَوَافَلَعَكَا فَتَأَلُّتُ لَمُّمَا مَا هٰذَا ٱلْأَصْرُ ٱلَّذِي وَافَقَ عَلَهِ عُزَّا أَن لُسَلَّمَ ٱلْدِينَةُ إِلَى ٱلْأَشُورَ بِينَ إِذَا لَمْ كَأَيَّا مَلُونَةُ إِلَى خَسَةِ أَكِمٍ. كُلْلِكُمْ مَنْ أَنْمُ حَقّ تُجَرِّيُّوا الرَّبُّ . ١٤٢٤ لَيْسَ هٰمَا يَكُلام يَسْتَعْطَفُ الرُّجْهَ وَلَصَحِتُهُ بِٱلْأَمْرَى يَعْجُ الْنَصْ وُلِمْرِمُ النَّحْطَ عِلَيْكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ مَرَاتُمْ أَجَلَا رَهْةِ ٱلزَّبِّ وَتَعِنَّمُ لَهُ وَمَا كَاشِلْمُ كلكُ وَلَكِنْ بَا أَنَّ الرَّبِّ طُويلُ الْأَنَّةِ فَلَنْدَمْ عَلَى هَذَا وَتَحْسِسْ غُرَّانَهُ إِللَّمْوعِ الْمُسْكُونَةِ . عِنْ إِنَّهُ لَيْسَ وَعَبِدُ الْفِرَ كَوْعِيدِ الْإِنْسَانِ وَلَا هُوَ يَسْتَشِيطُ حَمَّا كَأَنِي ٱلْبَشَرِ . وَإِنَّا لَا قَالُكَ ظُلْدَالًا لَهُ أَنْفُنَا وَتُمُّلِنُهُ رِوْحٍ مُتَوَاضِم وَاللَّهِ وَلَسَأَلِ الرَّبُّ بَاكِينَ أَنْ يُؤْتِنَا دَحْمَهُ بِحَسَبِ مَشِيئِيعِ تِغْفِرَ بِنَواصْبِنَا مِثْلَا اضْطَرَبَتْ ظُوبُا بِحَكْمِهِمْ كاللهُ فَإِنَّا لَمُ نَحْرَ عَلَى خَطَايَا آ إِنَّا أَلَّيْنَ زَكُوا إِلَهُمْ وَعَبَدُوا لَلْمَةٌ غَرِيةً عَلَيْ فَأَسُلُوا مِنْ أَجْلٍ ذَٰلِكَ ٱلْاَجْمَ إِلَى ٱلسَّنِفِ وَٱلنَّهِ وَٱلْوَى بَينَ أَعْدَاتُهِمْ لَكِنَّا كُنْ لَا تَمْوفُ إِلَّا غَيْرَهُ ﴿ كِينِينِ ۚ فَتَرَجَّى بِٱلنَّوَاشِعِ تَمْزِيَّهُ وَهُوَ يَكْتِمُ لِدَمِنَا مَنْ إَصَاتِ أَعَدَّآيَا لَنَا وَلِدِلَّ جِمَ ٱلْأَمْمِ ٱلْوَائِدِينَ عَلِيًّا وَتُغْزِيهِم ٱلرَّبُّ إِلَيًّا ۚ كَانِكُمْ وَٱلْآنَ بَالِغُونَ يَا أَكُمُ أَنْمُ شُوحٌ فِي شَعْبِ اللهِ وَبِكُمْ نُقُولُهُمْ مَنُوطَةٌ ظَلْمِفُوا ظُوْبَهُمْ بِكَلَامِكُمْ حَقَّ مُذَكَّوا أَنَّ الْبَاتَا إِنَّا وَوَدَ عَلَيْهِمِ الْلَالَةِ لِيُعْتَفُوا هَلْ سُلِفُونَ إِلَهُمْ بِالْمَتِو عَلَيْهِم فَلَيْم أَنْ يَدْكُوا كِنْ الْمُعِنَّ أَيْمًا إِنْجِمْ وَبَنْدَأَنْ مُرِبَ بِشَنَا يَدْ كَثِيرَةِ سَلَا خَلِلاً إِلَيْ وَهُكُنَّا إِنْحَنَّ وَمُكُنَّا يَنْمُوبُ وَهُكُنَّا مُوبَى وَجِيمُ الَّذِينَ رَضِي ٱللَّهُ مِنْهُم جَازُوا فِي شَمَّا إِنْ كَتِيرَةِ وَبَمُوا عَلَى أَمَا تَتِهم . وي فَمَّا أَفَّينَ لَمْ يَمْلُوا اللَّا المَشْدَ الرَّبْ عَل أَبِدُوا عَزِعُمْ وَعَادَ تَذَرُهُمْ عَلَى ٱلرُّبِ عِنْ قَالْسَتَأْصَلُهُمُ ٱلْمُسْتَصِلُ وَهُلُكُوا مَلَكُتْ وَأَمَّا غُمْنُ أَلَانَ فَلا غَيْرَ عَ لِما نَعَاسِهِ عِلَيْهِ إِلَى لِتَعْسَبُ أَنَّ هُلِهِ النَّوْمَاتِ عِي دُونَ خَطَايَانَا وَتَنْتَمَنَا أَنْ صَرَبَاتِ الرَّبِّ أَلَيْ فَوْدَبُ بِهَا كَالْمَدِدِ إِنَّا هِيَ الْإِمْارِمِ لَالِلِهِمْلالِهِ . عِنْ قَال لَمَا عُزِيًا وَالشَّيْخِ جَبِهِ مَقَالِكِ حَنَّ وَلَاعَبِ فِي كَلِمَا يَكِ و الله الله والله أَنْكُمْ عَرَفَهُمْ أَنَّ مَا تَكُلُّتُ بِهِ هُو مِنْ قِبَلِ اللهِ عَنْ اللَّهِ فَأَعْلَمُوا عَنْ خَبْرَةِ أَنَّ مَا عَزَّمْتُ عَلَيْهِ هُوَ مِنْ قِبَلِ اللهِ وَمَالُّوا حَتَّى يُزِيدَ أَفَهُ مَثُورَتِي. ١١١ مَنْ عَلِيم اللَّيَّةِ تَتَمُونَ أَنْمُ عَلَى الْبَابِ وَأَمَّا أَخْرُجُ مَمَّ وَسِفِيقِ وَصَلُوا أَنْ يَعْلَ ٱلرَّبُ إِلَّى شَعْبِهِ إِسْرَانِهِ إِ غَمْتُ أَيَّامٍ كَمَا غُلُمْ ، عِنْ وَأَنَا لا أَحِبُ أَنْ تَخْصُوا عَنْ قضدي وَمِنَ الْآنَ مَتَّى أَعْلَمُكُمْ بِهِ لَاَصْنَفُواْ شَيًّا غَيْرَ ٱلصَّلاةِ عَنِي إِلَى ٱلَّابِ إِلْهَا . عَلَيْهِ ظَالَ لمَا عُزًّا أَمِيرُ يَبُوفَا أَذْهُمِي بِسَلامٍ وَلِيكُنِ ٱلرَّبُّ مَلَكِ فِي ٱلاَّتِقَامِ مِنْ أَعْدَّآيْنَا وَٱنْصَرَفُوا رَاجِيعَ

# ألفصل التاسغ

عِنْهِ وَبَيْنَا هُمْ ذَاهِبُونَ دَخَلَتْ يَبُرُونِتْ مَعْبَدُهَا وَلَهِتْ مِنْوَا أَتَّتْ رَمَادًا فَلَى وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ أَلَيُّا الرَّبُّ إِلَّهُ إِلَى يَخْمُونَ وَلَمِينَا اللّهِ عَنْهُونَ اللّهِ اللّهِ عَنْهُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُوا وَكَنْهُوا عَذَاتُهُ اللّهِونِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَنْهُوا عَذَاتُهُ اللّهُ عَنْهُ وَكُونَ مِنْهُ وَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُونَ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْهُ عَلَيْهُ وَكَانِهُمْ مَنْهُ وَكُولُ اللّهِ مَنْهُ مُنْتُونًا مَنْهُ وَكُونَ مِنْهُ وَكُولُ اللّهُ مِنْ مُنْتُونًا مُنْهُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ وَكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

غَيْرَتُكَ . أَوَسُلُ إِلَٰكِ أَيْبَ الرُّبُّ إِلَى أَنْ يُبِنَى أَنَا الْأَرْمَةَ ﴿ عِيدٍ قَانَ لَكَ الْأَفْعَالَ ٱلْأُولَى وَأَنْتَ قَدَّرْتَ بَسْفَهَا فِي عَشِهِ بَسْنَ وَمَا أَرْدَتُهُ كَانَ ١٠٠ عَنْ طَرَانِقُكَ يَجِيمًا كَيَاةً وَقَدْ أَقْتَ أَخْكَامَكَ بِينَايَتِكَ . يَعْتِي فَأَنْظُرُ الْآنَ إِلَى مُسَكّر ٱلْأَشُورَ بِينَ كَا كَاذَاتَ فَنظَرْتَ إِلَى مُمَكِّرَ ٱلْمُمرَيِنَ حِينَ كَانُوا يَسْمُونَ فِي إِثْرِ عَبِيدِكَ بِسِلاحِم مُتَوَكِينِ عَلَى مَرَاكِمِم وَفُرْسَانِهِم وَعَلَى كَثَرَةِ رِجَالِ مَرْبِهم . عَيْدٌ مِنْدِ مَثِلِتَ إِلَى مُسَكِّرِهِمْ فَرَعَتِهُمُ الطَّلْمَةُ عِيْدٍ الْتَرَقَتُ أَفْدَائِمُمْ بِالسَّقِ وَغَطَّتُهُمْ ٱلْلِيَّاهُ . عَنْ إِنَّ قَلْكُنْ مِثْلُهُمْ هُولَا ٱلْمُوكِّلُونَ عَلَى حَصَرُوا عَدِدِهِمْ وَمَرَاكِهِمْ وَمِرَالِهِمْ وَزُوْسِهِمْ وَسِهَامِهِمْ ٱلْمُتَخِّرُونَ يِمَاحِهِمْ ١٤٠٤ وَهُمْ لَا يَلْلُونَ أَنْكَ أَنُّتْ إِلَيَّا الَّذِي يَحْنُ اللَّهُ وَبَ مَنْذُا لَبَدْه وَأَنَّ اتَّمَكَ الرُّبُّ عِلَيْ فَأَرْهُم وَرَاعَكَ كَا فَلَتْ مِنَ ٱلْبَدْهِ وَأَحْطِمْ فُوَتَهُمْ بِعُوْرَكَ وَلْنَسْمُطْ بِغَضَبِكَ فُوَّهُ ٱلَّذِينَ يُطْمِعُونَ أَنْفُهُمْ فِي أَيْدَال أَقْدَاسِكَ وَتَغْيِس مَسْكِن أَنْبِكَ وَعَدْمٍ وَإِن مَذْبَعِكَ بِسَيْعِيمُ. \$ 3 إِجَالُ يَا وَبِ كِيْرِيَّا ۗ هُ نُعْلَعُ حَسَّى سَيْدِهِ كَالِكُ لِلْعَدَّ بِغَرِ نَظِرِهِ إِنَّ وَاسْرِبُهُ سِنُونِهِ الْكَلَامِ الْمُعْرِجِ مِنْ شَفَقَ . عَلَيْ وَهَنِي ثَبَاتًا فِي ظَي حَقَّ أَزْدَرِيهُ وَفُوةً حَقَّى أَهَلِكُهُ ۚ ££2 فَبِكُونَ هُذَا ذِكُوا لِأَنْجِكَ إِذَا أَهْلَكُهُ يَدُ الرَّأَةِ ، £25 لِأَنَّهَا لِيسَتْ وُ أَنَّكَ بِالْكُوْرَةِ بَا رَبُّ وَلَا مَرْضَاتُكَ بِمُدْرَةِ الْمَيْلِ وَمُنذُ الْبَدْ لَا زَّضَى مِنَ النَّكَيْمِينَ يَلْ يَسْرُكُ وَايْنَا تَضَرُّعُ ٱلْتُوَاسِينَ ٱلْوُدَ عَادْ . عَلَيْهِ يَا إِلَٰهُ ٱلسَّاوَاتِ خَالِقَ الْمِلَا وَرَبُّ كُلْ خَلِيْةِ ٱسْخَبِي أَمَا الْلِسْكِينَة ٱلْتُضَرَّعَة وَٱلْتُوكَلَّةَ عَلَى رَحْتَكَ. ١٢٠٠ وَاذْكُرُ يَا رَبِّ مِيكَانَكَ وَأَجْلُ ٱلْكُلامَ فِي فِي وَهْتَ مَشُورَةً ظَلِي لِنَبْتَ بَيْكُ فِي قُنْسِكَ المن عَبِمُ الْأَمْمِ أَنَّكَ أَنْ الْإِلَا وَلَيْسَ آخَرُ سِوَاكَ اللَّهِ وَلَيْسَ آخَرُ سِوَاكَ

#### ألفصل العارث

كان لا فَرَغَت مِن شُرَاجِهَا إِلَى الرَّبِ أَنَّهَا مَنْ الْكَانِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ مُعْطِيعَةُ أَمَامَ ٱلرُّبِ عِنْهِ وَوَمَنْ وَمِيغَتُكَ وَزَّكَ إِلَّى بَيْجًا وَأَمَّتَ عَبَّا ٱلْسِعَ وَزَّعَتْ عَنَا يُلِبَ إِذَمَلِنَا عِنْ وَاسْفَتَتْ وَادْهَنَتْ بِأَمْلِكِ نَفِيسَةٍ وَفَرَقَتْ شَعْرَهَا وتجللت كأباغ رأسها وكبست ثاب فرحا وأحتلت بمذأة وكبست الأمالج والسواسية وَالْفِرَطَةَ وَالْخُوَاجُ وَرَزَّ لِلنَّهُ بِكُلِّ ( رَبَّتُهَا . ١٠ وَزَادَهَا الرُّبُّ أَيْنا بَهَا آمِنَ أنبل أنَّ رَّزُيْهَا هٰذَا لَمْ مِكُنْ عَنْ شَهْوَةٍ بَلْ عَنْ فَضِيلَةٍ وَلِذَلِكَ ذَادَ ٱلرَّبِّ فِي جَمَلْهَا حَتَّى ظَهَرَتْ فِي غُيُونِ ٱلْجَبِعِ بَبِهَا لَا يُشَلُّ . عَنْهِ وَهَلَتْ وَصِيْتُهَا ذِنَّ خَرْ وَإِنَّا وَابْتِ وَدَقِهَا وَيُعَا كِالِمَا وَخُبُزًا وَجُبُنا وَأَخْلَقْتُ . عَيْنَ ظَمَّا بَلْنَتَا بَابَ ٱلْمَدِيَةِ وَجَدْنَا عُزَّا وَشُيُوخَ ٱلْمِدِينَةِ مُنْتَظِرِ بِنَ عِلَيْكُ فَلَمَّا وَأَوْهَا ٱنْدَهَنُوا وَتَخَبُّوا جِدًّا مِنْ جَسَالًا عَنْهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَمْأَلُوهَا عَنْ شَيْءَ بَلْ تَرْكُوهَا تَجُوذُ قَاتِينَ إِلَهُ آ أَلِّنَا يَخْتُكِ نَسْمَةً وَقُوْيَدُ مُكُلُّ مَنُورَةِ ظَلِكِ بِنُوَّتِهِ حَتَّى تُلْغَرْ بِكِ أُودَشَلِيمُ وَكُونَ أَنْفُكِ عُمَّى فِي عَلَدِ ٱلْمَدَّسِينَ وَالْأَثْرَادِ . ١٠٠ مَثَلَ كُلُّ مَنْ هُنَاكَ بَصَوْتِ وَاحِدِ آمِينَ آمَينَ. وَ الله الله عَلَم مَن يَوْدِيتُ مِنَ الْبَابِ فِي وَأَمْهَا وَكَانَت مُملِّي إِلَى الرَّبِ وَاللهِ وَكَانَ أَمَّا لَا زَّلَتْ مِنَ الْجَبَلِ عِنْدَ تَنْجُ النَّهُ وَيَتْهَا طَلانِمُ الْأَشُورِينَ فَأَسْكُوهَا قَائِينَ مِنْ أَنْنَ جِلْتِ وَإِلَى أَنْنَ تَلْهُمِينَ. ١١٨٤ فَأَجَابَتْ إِنِّي بِلْتُ فَلِيْرَا نَبِينَ وَقَدْ هَرَبُتُ مِنْ بَيْنِهِمْ لِأَنِّي أَيْمَنْ أَنَّهُمْ سَكُونُونَ غَنِيَّةً لَكُمْ لِأَنَّهُمْ أَسْتَخَفُوا بَحْمُ وَأَبَرُا أَنْ يَسْفَسُلِمُوا لَكُمْ طَوْعًا حَتَّى يَظْرُوا مِنْكُمْ يَرْهَةٍ . ١٠ وَلَيْكُ فَلِأَجْلِ هُلَا فَكُرْتُ فِي نَفْسى وَظُتُ أَخْلِقُ إِلَى أَمَامِ ٱلْأَمِيرِ أَلِفَانَا لِأَخِيرَهُ لِمُسْرَادِهِمْ وَأَغْلِسَهُ مِنْ أَي مَدْخَل يَسْتَطِعُ أَنْ يَطْفَرَ بِهِمْ وَلَا يُغْتَلَ دَجُلُ مِن جَيْشِهِ • ١٤٤٤ فَلَمَّا تَبِمَ أُولُكَ الرّجَالُ كَلاَّهَا وَهُمْ يَظُرُونَ إِلَى وَجِهَا أَنْدَهَنَتْ أَبْسَادُهُمْ لِشِدَّةٍ تَجَلِّهِمْ مِنْ مُسْنِهَا. عَنْ فَالُوا فَا قَدْ وَقُبْتِ نَفْسَكِ بِأَنْحَاذِكِ هَٰذِهِ ٱلْمُثُورَةَ أَنْ تَتَوْلِي إِلَى سَيْدِيّا والله فاعلى أنك إذا وقفت بمفرَّة مُعْينُ إلَيك وتفين من ظب أحسن موقع . ثُمُّ أَخَذُوهَا إِلَى خَيْدُ الِفَانَا وَأَخَرُوهُ بِمَا عِينِي فَلَمَا دَخَلَتْ مَلْبُ أَصْطِيدَ الْفَأَنَا

لِمَا يَدِ بِيَنِيْهَا. عَلَيْهِ قَالَ لَهُ أَشْرَاطُهُ مَنْ مَدْدِي بِشَهْدِ الْعِيَّائِينَ وَلَمْ نِسْوَةُ مِثْلُ هَلِهُ وَبِيدَانِ أَلَسْنَ أَهُلَا لِأَنْ ثُمَّائِهُمْ لِأَنْجِنَّ وَكَلَى وَإِذْ وَأَنْ يَهُودِيثُ الْفِقَا بَالِمَا فِي الْمُنْتِهَ الشُّوجَةِ مِنْ أَدْجَوَانِ وَدَهْبُ وَذَرْرُو وَجَوَاهِرَ مِحْتُهِ وَطَلَّت إِلَى وَجِهِ وَرَّنْ لَهُ سَاجِنَةً عَلَى الْأَرْضِ فَأَيْتُهَا عَيِدُ الْفِقَا بِأَرْسَتِهِمْ

#### ألفصل الخادي عَثر

وي حِنْدِ قَالَ لَمَا أَلِفَانَا لِتَعِلِ نَفْسُكِ وَلَا يُكُن فِي ظَلِكِ رَوْعٌ لِأَنِي لَمْ أَصْرُ قَطْ يرَجُل آثَرُ الْخُنُوعَ لِنَيْ كَدَنَصْرَ ٱلْمِكِ . وَيَعَلَى وَأَمَّا شَعْبُكِ فَلُولُمْ يَزْدَدُوا بِي لَا أَشْرَعْتُ رُغِي عَلَيْهِ . عَلَيْهِ وَٱلْآنَ مَثُولِي لِي الْأَيْ سَبَبِ مَاوَكُتِهِمْ وَٱزُّنِ ٱلْحِي ۚ إِلَيْكَا. وَ اللَّهُ مَثَالَتْ لَهُ يَهُودِيتُ أَنْهُمْ كَلَامُ أَمْنِكَ فَإِنُّكَ إِذَا ٱتَّبَعْتَ قُولَ أَنْسِكَ يُمِّ ٱلْرَبُّ ٱلْأَمْرَ لَكَ. ﴿ يَهِي لِلْمِي نَبُوكُا نَشَرُ مَكِ ٱلْأَرْضِ وَلَقَىٰ قُوْلُ ٱلْنِي فِيكَ يُتَأْدِيبِ جَمِيمِ الْأَنْفُسِ ٱلْنَاوِيَةِ لِأَنَّهُ لَا ٱلنَّاسُ فَقَطْ يَخْضَنُونَ لَهُ إِنَّ بَلْ وَخُوشُ ٱلْبَرّ أَيْمًا تَقَادُ لَهُ ﴿ ﴿ وَهِي إِنَّ ذَكَاءَ عَلَيْكَ قَدْ شَاعَ فِي جَبِعِ ٱلْأَمْمِ وَأَهْلِ الْمَصْرِكُهُمْ يَسْلُونَ أَنْكَ أَنْتَ وَحَلَكَ صَالِحٌ وَجَادُ فِي جَبِيحٍ ثَمَلُكُنِهِ وَصُنْ بَسِاسَتِكَ مَشْهُودُ فِي يَجِيعِ الْأَقَالِمِ، \* عِيْجٍ وَلَيْسَ بِخَافِ مَا تَكُلُمْ إِهِ أَشُودُ فَأَ تُحْسَلُ مَا أَمْرَتُ أَنْ يُعِيبُهُ . وينهُ وَمِنَ الْمُثَنِّ أَنَّ إِلَهَا قَدْ بَلَغَ مِنْ غَشْدِ مِنَ الْحَقَالِا أَنَّهُ أَذْسَلَ أَنْهَا أَهُ اللَّهِ شَمْهُ إِنَّهُ سَيْسَلِمُهُمْ لِأَجْلِ خَطَايَاهُمْ ، عَنْهُ وَلِيلَم بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّهُمْ مَذَ أَعَلُوا إِلْهُمْ قَدْ حَلُّ رُمَّاكُ عَلَيْمٌ . عَنْهِ وَفَعْلَا عَنْ ذَلِكَ قَإِنَّ ٱلْمُوعَ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ وَهُمْ مَمْدُودُونَ فِي ٱلْمُوْقَ مِنْ عَوْدِ ٱلْمَـاءَ ﴿ إِلَيْكِ حَتَّى عَزَمُوا أَنْ يَذَكُّوا بَهَانِمُهُمْ لِيَشْرَبُوا حِمَّاتِهَا . عِنْ وَأَقْدَالُ ٱلرَّبِ إِلْهِمِ أَلِّي أَمْرَاهُ أَنْ لَا تُلْمَسَ مِنَ ٱلْمُعْلَةِ وَالْمُرْ وَالزَّيْتِ قَدْ حَوًّا أَنْ يُنِعُوهَا وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْكُوا مَا لَا يَمِلُّ حَنَّى لَمُهُ بَالأَيْدِي. غَيْثُ إِنَّهُمْ يَفْتُلُونَ هُذَا فَشَـدْ كُبُت أَنَّهُمْ سَيْسَلَمُونَ لِفَلَاكِ. عَنْ وَمَا أَنَّ أَمَنَكَ قَدْ عَلِمَتْ بِهٰذَا هَرَبْتُ مِنْ عِنْدِهِمْ وَقَدْ بَنَفِنِي ٱلرُّبُّ لِأُخْبِرَكَ بِهِمْذَا. ﴿ وَأَنَّا أَمْنَكَ أَعْبُدُ اللَّهُ حَتَّى الْآنَ عَدَكَ أَيْمَا وَأَمْنَكَ غَيْرَجُ وَتُعَلِّى إِلَى اللهِ عَيْنَ فَعُولُ لِي مَتَى يُرُدُّ عَلَيْهِمْ خَطِيئَتُهُمْ فَأْجِيهِ وَأَخْبِرُكَ بِذَلِكَ حَتَّى آخُــذَكَ إِلَى وَسَطِ أُورَضَلِيمَ وَيُكُونَ لَكَ جَمِمُ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ مِنْلَ ٱلْنَهُمِ أَلِي لَادَاعِيَ لَمَا وَلَا يَنْجِ مَلَيْكَ كَلْبُ عِلْهِ وَهٰذِهُ كُلُهَا قَدْ لُتُنْهَا مِنْ عَنَايَةِ أَلْهِ ﴿ يُؤْمِنُو وَحَيْثُ إِنَّ أَفَهُ قَدْ غَضَ عَلَيْهِمْ فَأَنَا مُرْسَلَةٌ لِأُخْبِرَكَ بِهٰذِهِ ٱلْأُمُودِ . عِينِينَ غَشَنَ هٰذَا ٱلْكَلَامُ كُلُّهُ لَدَى أَلْفَانَا وَعَيدُهِ وَكَانُوا يَتَعَيُّونَ مِنْ حَكَمْهَا وَيَنُولُونَ بَسْفُهُمْ لِبَسْنِ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلُ هَلِهِ الْمُنْ أَوْعَ إِلْأَرْضِ فِي ٱلْنَظِرِ وَالْجِيَالِ وَاللِّكُونَ فِي ٱلْكُلَّامِ . هُوَ إِلَيْ فَال فَمَا أَلِفَا نَاقَدُ أَحْسَنَ اللهُ إِنَّكِ إِذْ أَرْسَكِ أَمَامَ ٱلنَّصْرِ لِتُسَلِمِهِ أَسْ إِلَى أَبِدِينًا . عَنْ وَعَالَتْ وَعْلَدُ حَسَنُ إِنْ فَمَلَ إِلَهُكِ لِي ذَٰلِكَ فَهُو يَكُونُ إِلْمَا لِي وَأَنْتِ تَكُونِينَ عَظِيمة في بَيْت نَهُوكَهُ نَصْرَ وَيُوهُ بِأَنْعِكِ فِي كُلِّ ٱلْأَدْضِ

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

و الله المن ما يُدَيِّد الرَّهُمَ أَنْ يُدِينُو هَا مَن مِن مَرَا يُهِ وَأَن أَن أَكُمُكُ مُعَاكُ وَأُومَى بَا يُسْلَى لَمَا اللهُ مَن مَا يَدَيَد وَقَالَ إِنَّ لَا أَسْتَعِلَى أَنْ آحَلُ مَا أَرْتُ لَمَا أَنْ اللهُ يَا اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# أَلْفَصْلُ الثَّالِثُ عَشَرَ

كالله وَأَا أَمْسُوا أَسْرَعَ صَيدُهُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَأَظْلَقَ بُوغًا أَثِوَابَ الْخُلْمَعِ وَمَغَى و كَانُوا عِبِهُمْ مَدْ كُلُوا مِنَ الْمُمرِ . عَنْهِ وَكَانَتْ يَبُودِيتُ وَحُدَهَا فِي الْعُدْمَ و الناا مُعْطَمُ عَلَى السَّرِيرِ مَا فَا لِسِنْدَ سَكُرِهِ . عَنْ فَأَرَتْ يَهُودِتْ جَارِيَّهَا أَنْ تَعْفَ خَارِجًا أَمَامَ ٱلْخُذَعِ وَمَتَرَّضَد . عَنْجِيجٍ وَوَقَفَتْ يَبُوديتُ أَمَامَ السَّرِي وَكَالَتْ تُعَلِّى بَالدُّمُومِ وَتُحْرَكُ شَفَّتِهَا وَهِيَ سَاكِعَةٌ ﴿ وَتَقُولُ أَيِّذِي أَيُّهَا ٱلَّبْ إِلَهُ إِسْرَايْلَ وَالْخُلُو فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلَى حَسَلِ يَدَيُّ حَقَّى كُمِنَ أُورَشَلِيمَ مَدِينَكَ كَا وَعَلْتُ وَانَا أَيُّمْ مَا عَرْمَتُ عَلَيْهِ وَانْقَةً فِأَنِي ٱلْمُؤْمَلَيْهِ بَعُونَيْكَ . عِنْ وَبَهْدَ أَنْ قَالَتْ هُـذَا دَنَتْ مِنَ ٱلْمُنُودِ ٱلَّذِي فِي دَلْنِ سَرِيهِ فَمَلَّتْ خَفِرَهُ ٱلْمُثَلِّقَ بِيهِ مَرْهُوطَا واستَفْ مُ مُ أَخَلَتْ بِشَرِ وَأَسِهِ وَقَالَتْ أَيِّدْنِي أَيُّهَا الرَّبُّ الْإِلَّا فِي هٰنِهِ السَّاعَةِ عَنْهَا مُعْ صَرَبَ مُرَّتِنَ عَلَى عُنْهِ فَعَلْمَتْ وَأَسَهُ وَزَعَتْ عَيْهُ سَرِيوعَن السَّد وَدَعْرَجَتْ جُنَّتُهُ عَنِ ٱلسُّرِء . كَالْكُلُ وَبَعْدَ لَمُنْيَةٍ خَرَجَتْ وَنَاوَلَتْ وَصِيغَتَهَا دَلْسَ أَلفَانَا وَأَرْبَهَا أَنْ صَنْعَهُ فِي مِزْ وَدِهَا. عَيْبِيْ وَمَرْجَعَا كِلْتُلْعَاعَ عَلَى عَامَتِهِمَا كَأَنَّهَا خَادِجَكِن عِصْلَاج وَأَجْاذَنَا ٱلْمُسْكُرُ وَدَارَنَا فِي أَلْوَادِي حَتَّى ٱتَّهَا إِلَى بَابِ ٱلْمَدِيَّةِ وَيَلِيُّ فَكَلَتْ يُؤْدِيثُ مِنْ بُلْدِ مُرَاسَ ٱلسُّور ٱلْخَلُوا ٱلْأَبُوابَ فَإِنَّ ٱللَّهُ مَمَّنَا وَقَدْ أَجْرَى قُوَّةً فِي إِسْرَائِيلَ . كاللهُ فَكَانَ أَنَّهُ لَمَا مَعُمُّ ٱلرِّجَالُ صَوْتَهَا دَّعُوا شُيْرِعَ ٱلْدِينَةِ عَلَيْكُ وَبَادَرُوا إِلَيَّا جِينهُم مِنْ أَصْنَرِهِمْ إِلَى أَكْبَرِهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ بَكُنْ فِي آَمَلِهِمْ أَنَّهَا زَجِمُ بَعْدُ. ﴿ وَإِنَّا ثُمُّ أُوْفَدُوا مَمَّا بِمِ وَأَجْمُنُوا حَوْلَمًا بِأَسْرِهِمْ فَصَيِدَتْ إِلَى أَعْلَى مَوْضِ وَأَمْرَتْ بِالسَّكُوتِ. ظَمَّا سَكُنُوا كُلُّهُم عِنْ اللَّهِ قَالَتَ يَهُودِينُ سَجُوا ٱلرَّبِّ إِلَهَا ٱلَّذِي لَمْ يَخْذَلُ ٱلْتُوكِلِينَ مَّلَهِ ١٤٦ وَيِهِ أَمَّا أَمَّتُهُ أَمَّ رَحْتُهُ أَلِي وَعَدْ بِهَا آلَ إِسْرَا ثِلَ وَقَلَ بِينِي عَدَّ شَفيه هْنِهِ ٱللَّهَ ، عَلَيْهِ ثُمَّ أَخْرَجَتْ رَلْمِ أَلِفَانَا مِنَ ٱلْأِوْدِ وَأَرْتُهُمْ إِلَّهُ قَالِلًا هَا هُوذَا رَلْمُ أَلِفَانَا رَبِس جَيْس أَلْتُطُورِ بَينَ وَهٰذِهُ خَيْنُ سَرِيرِهِ ٱلِّي كَانَ مُسْطِحِا فِيهَا فِي سُكُوهِ حَيْثُ مَرْبَهُ أَرْبُ إَلِنَا بِيَدِأَ مُرَاةٍ . عَيْنِ عَيْ أَزْبُ إِنَّهُ حَيْظِني مَلَاكُمُ فِي صَبِيي مِنْ هٰهَا وَفِ إِقَامَتِي هُنَاكَ وَفِي إِيَابِي إِلَى هُنَا وَلَمْ يَأْ ذَنِ ٱلرَّبُّ أَنْ تَنَدَكَسَ أَمَنُهُ وَلَكِنَ لُرْجَنِي إلَيْكُمْ بِغَيْرِنُجَاسَةِ خَطِيتَةٍ فَرِحَةً بِنَلَتِهِ وَيُخَلَّصِي وَخَلَاضِكُمْ. ﴿ وَهُمْ فَأَشْكُرُوا لَهُ كُلْكُمْ لِأَنَّهُ صَالَحٌ لِأَنَّ رَحْتُهُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. عِنْهِ مُنْصَدُوا بِأَجْسِمُ لِلرَّبْ وَقَالُوا لَمَا قَدْ الرَّكُ الرَّبِّ الْمُؤْمِ لِأَنْهُ لِكِ أَلَى أَعْلَهُ مَا وَقَالَ لَمَا أَنْهُمْ أَمْنِ مَنْ مَنْ لِمَرَائِيلَ مُبَارَكُهُ أَنْتِ يَا بُنَّيَّهُ مِنَ الرَّبِ الْإِلَٰهِ الْلِيِّ قَوْقَ يَجِيجٍ نِنَسَاءَ الْأَرْضِ. كالله تَكَدَكُ الرُّبُّ الَّذِي خَلَقَ السُّهَا وَالْأَدْضَ الَّذِي سَدَّدَ يَدَكُ لِفَرْبِ وَأَس

قايد أعدَّانِا عَلَيْهِ قَالُمُ عَلَمْ الْإِنَّمَ أَسُكِ هَكُمَّا عَنَى إِلَّهُ لَا يَشِحُ مَدُ مُكِ بِنَ أَتُوا اللّهُ الْعَنِي الْمَا لَهُ اللّهُ الْعَنِي الْمُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

وَقَالَتْ يَهُودِيتُ لِجَبِيرِ الشَّفِ أَتَعُوالِي يَا إِخْرَقِ ، عَلَمُوا لَم ذَا ٱلأَلْمَ عَلَى أَسْوَادِنَا عَيْنَ وَمَنَى طَلْمَتِ ٱلنَّمْنُ فَلَيَاخُ كُلُّ وَاحِد بِلَاحَهُ وَالْمُرْجُوا بِفَيْمَةً لَا لِتُغْدِدُوا إِلَى أَسْفَلُ وَلَكِن كَأَنَّكُمْ تَعْصِدُونَ ٱلْمَاحَة. وي فَي مَنْدَ ذَٰلِكَ يُضَطُّ الْمُؤلسيسُ أَنْ يَهِرُبُوا إِلَى رَبْسِهِمْ لِلْبَهُوهُ فَتَالَ . عِنْ عَاذًا مَرَى فَوَادُهُمْ إِلَى خَمْدَ أَلْفَاكَا يُجِدُونَهُ بِلَا وَأَسِ مُتَرِّعًا فِي مَسِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهِمِ ٱلْتَعُرُ . عَنْهِ فَإِذَا عَلِمَتُم أَنَّهُم هَادِ بُونَ فَاسْمُواعَلَى أَعْلَيْهِمْ آمِنِينَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ يَعْفُهُمْ تَعْتَ أَدْخِلُكُمْ . ١٠٤ وَلَمَّا وَأَى أَعْدُورُ ٱلْمُوَّةَ ٱلِّي أَخِرَاهَا إِلَهُ إِسْرَائِيلُ وَلَدُ سُنَّةَ ٱلْأَهُم وَآمَنَ بِاللَّهِ وَخَتَنَ لَمْمَ فَلْتَهِ وَمَمَّ إِلَّى شَسْد إسْرَائِلَ هُوَوَكُلُّ ذُرَيْتِهِ إِلَى النِّهِم ، عَنْهِ وَعَدْمَا تَبَلَّجُ النَّهَادُ عَلَوا دَلْمَ ألِفَانَا عَلَى ٱلْأَسُوادِ وَأَخَذَ كُلُّ دَجُلِ سِلاَحَهُ ثُمُّ مَرْجُوا بِجَلَبَةِ عَظِيْةٍ وَصُرَاحٍ . هَيْ ظَلَّا رَأَى ٱلْجُوَاسِيسُ وْلِكَ بَادَرُوا إِلَى خَيْدُ أَلِهَا مَا يَعِينَ عَبَّهُ مَنْ فِي ٱلْخَيْمَةُ وَمَعْمُوا أَمَامَ مَدْخُلُ ٱلْغُلْدَمِ لِلْبَهُوهُ وَأَحْدُوا صَوْضَا آحَتَّى بِسَنْفِظَ أَلِفَانَا بِعَنُوضَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوطَلُّهُ أَحَدُ ﴾ وينه وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ تَجَسُّرُ أَنْ يَقْرَعَ أَوْيَدُخُلَ بَابَ غُدَمَ قَائِد الْأَشُورِ بِينَ . عِنْهِمْ طَلَاجًا فُوَادَهُ وَرُوْسًا الْأُوفِ وَجَمِ عُطَلًا جَيْسٍ مَكِ أَشُورَ كَالُوا الْحَبُّ عِلَيْنَ أَدْخُلُوا وَأَيْعَلُوهُ لِأَنَّ أَفَلُوانَ قَدْ خَرَجَت مِنْ جَرْبَهَا وَالْجِثْرَات عَلَى لَهَا يَمْنَا فَمُنَّالِ . عِلِيْنِ فَعَلْ لِمُعَا غُذَمَهُ فَوَضَ عِنْدَ ٱلخَضِرِعُ مَفْقَ بِكُفَّه لِأَنَّهُ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَانْمُ مَعَ يَبُودِيتَ . عِنْكُمْ لَمَّ اللَّهُ بَضُرٌ بِحَرَكَةِ أَخَمُهَا دَنَّا مِنَ ٱلسُّخِفِ وَدَفَهُ فَلَمَّا دَأَى جُنَّتَهُ أَلِهَانَا بِلا دَأْسٍ وَهِيَ مُضَرَّجَةٌ بِدَيهِ مَطْرُوحَةٌ عَل ٱلْأَرْضَ أَعُولُ بِمَوْتِ عَظِيمٍ وَمَرَّىٰ لِيَّاهٍ . ﴿ وَمَلَّى ثُمَّ دَخَلٌ خَهُ يَهُودِيتَ فَلَمْ يَجِدُهَا تَحْرَجَ إِلَى الشُّفِ خَلِرِجًا جَهِينِ وَقَالَ أَمْرَأَهُ عِبْرَائِيةٌ لَلِكَ بَيْتَ ٱلْكِي تَوْكُ أَصَّرَ. هُوَذَا أَلِقَانَا مَطَأُونَ عَلَى الْأَرْضِ بِلا رَأْسِ. عَنْتِكُ ظَمَّا تِجَ رُوْمَنَا جَيْضِ التَّفُودِ يَينَ رُزُوا نِنَابِهُمْ جِمِياً وَوَخَمَ عَلِهِمْ مِنَ أَخُوفِ وَالرُّغِبِ مَا لَا يُطلقُ وَاصْطَرَبَتْ فُكُوبَهُمْ جدًا المنظرة وَحَدَثَ بَيْنَ مُسَكِّرِهِمْ عَوِيلٌ لَا تَظِيرَ لَهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

عَنْهُ وَلَمْ سَمَ كُلُّ الْمُنْسِ أَنْ أَلِفَانَا فَدْ فُطِع رَأَلُّ مَا اَنَ عُمُولُمْ وَسُمُورَتُهُمْ وَلَمُ وَلَمُ مَنْ وَلَا يَسْتَعَلَمُ اللّهَ عَنْهِ وَكَالِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

بَنها ﴿ هَا مِنْ إِن الأَعْرَادِ اللّهَ أَنْجُدِ عَظِيمٍ ﴿ هَا هُ وَالْبَعْتُ فِي الْمِدِ اللّهَا مِنَةُ وَضَّى بِنِينَ وَأَعْنَتُ وَسِنْتُمَا وَقُولِمَتْ وَوَلِمِنْ مَعْ اللّهِ فِي مِنْتَ لَمُوى هِنَا عَلَمَا عَلَيْهَا جَمِعُ الشَّمْ بَسِمَةً أَلَىم ﴿ هَنَا إِلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

# سِفْراً سَيِارً

#### ألفضل الأوك

كَنَّ فِي أَيَّامِ أَحْشُورُوشَ وَهُوَ أَحْشُورُوشُ الَّذِي مَكَّ مِنَ ٱلْهُنْدِ إِلَى كُوسٌ عَلَى مِنْهُ وَسَبْتُوْ وَعِشْرِينَ إِقَلِيمًا ﴿ يَهِيمُ إِنْ يَعْتَ الْأَيُّامِ لِلَّا أَسْتَوَى الْمَكُ أَحْشُورُوسُ عَلَى عَرْشِ مُلْكِهِ أَلَيْهِي فِي شُوشَنَ ٱلْمَامِحَةِ ۞۞۞ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلتَّالِقَةِ مِنْ مُلْكِمِ أَنَّهُ صَمَرَ وَلِيَّةً يَجْمِعِ ذُعَمَّاتِهِ وَعَبِيهِ وَجَيْسُ فَادِسَ وَمَادَايَ وَأَشْرَافِ ٱلْمُرَاتِينَ وَأَمْلَهُ وُوسًا ﴿ أَلْأَمَالِيمِ عَنْ اللَّهِرَ عَنَى تَمَلَّكُتِهِ الْجِيدَةِ وَكَرَّامَةَ عِزْهِ ٱلْمَطْيِمِ أَيَّاما كَتبيرَةً بِكَ وَغَانِينَ قَوْمًا . عِنْهِ وَلَمَّا ٱنْعَضَتْ عِنْ ٱلْأَيَّامُ مَنْمَ ٱلْمِكُ وَيَعَ لِلسِّمِ الشَّف الَّذِينَ فِي شُوشَنَ ٱلْمَامِيَةِ كِبَادِهِمْ وَصِفَادِهِمْ سَبَّةَ أَيَّامٍ فِي دَاد حَدِيقَةٍ تَصْر ٱلْكَ ٢٠٠٤ حَثُ كَانَتْ مُجُوفٌ بَيْضَأَ ا وَخَفْراً أَ وَسَنَجُونَةٌ مُمَلَّقَةٌ بِحِالِ يَزْ وَأَدْجُوان بَحَلَق فِطْةٍ وَأَغْمِدَة رُخَامٍ وَأَسِرُهُ مِنْ ذَهَبِ وَفِعَتْ عَلَى مَجَزَّع مِنْ بَهْتِ وَمَرْصٍ وَدُدٍّ وَرُخَامٍ أَسْوَدَ . كلينة وَكَانَ يُسَنَى إِنَّيْهِ مِنْ فَصَهِ وَالْآِيَةِ نُخْفِقَةُ الْأَشْكَالِ وَقُرْ الْمُلْكَة بِكُورَة عَل حَسَدِكَمَ ٱلْمِكِ : ﴿ وَكَانَ ٱلشَّرَابُ بِمَسَدِ ٱلْأَمْ لَانْجَيْرُ طَلْيُهِ أَحَدُ لِأَنَّهُ حُكَذًا دَسَمَ ٱلْمِكُ خِيمِ أَعْوَانِ بَيْنِ فِأَنْ يَفْتُلُوا بِحَسَبِ دِمَنَى كُلُ وَاحِدِ· عَلَيْكُ وَمَنْتَتُ وَشْتَى ٱلْلَكَةُ أَيْمًا وَلِيَةً النِّمَاء فِي دَار ٱللَّكِ ٱللَّتِي فَمَلِكِ أَحْمُورُوشَ • عَنْهَ وَفِ ٱلْيَوْمُ ٱلسَّابِمِ لَمَا طَلَبَ قَلْ ٱلْمَكِ بِالْخَمْرِ أَمْنَ مَهُومَلَنَ وَيَزْمًا وَمَرْيُومًا وَجَا وَأَتَجَا وَدَاتَرَ وَكُرْكُمْ ٱلْحُصْيَانَ ٱلسُّبَهَ ٱلَّذِينَ كَافُوا يَخْدُمُونَ بَيْنَ بَدَيْ أَحْمُورُوشَ ٱلْمِكِ عِيْدٍ إِنْ يَا تُوا مِشْقَ ٱلْمُلِكَةِ إِلَى أَمَامِ ٱلْمِكِ بَاجِ ٱلْمُكِ لَيْرِي ٱلشُّمُوبَ وَٱلزُّعَآة جَلَفًا لِأَنْهَا كَانَتْ حَسَنَةَ الْنَظْرِ. ﴿ وَهِي فَأَبَ وَشَقَ ٱلْلِكَةُ أَنْ تَحِيُّ إِلْمُ الْلِكِ الَّذِي أَنْعِي إَلَيًّا عَلَى لِسَانِ خِصْبَانِهِ فَنَصْبِ ٱلْمِكُ جِدًّا وَأَصْطَرَمَ فَصَهُ فِيهِ . عَيْبِهِ فَعَال ٱلْمِيثُ الْمُنْكَا وَ أَلْدَوْمِينَ بِالْأَوْقَاتِ لِأَنَّهُ مُكْفَاكَانَ دَأْبُ ٱلْمِكِ مَمْ جِيمِ ٱلْعَرِفِينَ بِالسُّفَّةِ وَالْمُنَادَ . وَإِلَيْ وَكَانَ ٱلْمُرَّفِنَ إِلَهِ كُرْشَنَا وَشِيرًا وَأَدْمَانًا وَزُشِيشَ وَمَاوَسَ وَرُسَنَا وَتَمُوكَانَ سَيْمَةَ رُوْسَآةَ فَارِسَ وَمَادَايَ ٱلَّذِينَ يَرُونَ وَجْهَ ٱلْمَكِ وَيَجْلِسُونَ أُولَّا فِي ٱلْمَكِ • عِيْدٍ مَانَا نَفْتُلُ بِالْلِيحَةِ وَشَقَى بِحَسْبِ السُّنَّةِ لِأَنَّهَا لَمْ تَسْلُ بَا أَمَرَ بِهِ الْمُكْ أَحْشُودُوسُ عَلَى لِسَانِ ٱلْحُسْلِنِ. وَإِنْ فَقَالَ تَمُوكَانُ بِحَضْرَةِ ٱلْمِكِ وَٱلرُّوسَاءَ إِنَّ وَشَقَ ٱلْكُمَّةَ لَهُ يُسِيُّ إِلَى ٱلْمِكِ فَقَطَ بَلْ إِلَى جِمِيمِ ٱلزُّعَآ، وَإِلَى جِمِيمِ ٱلشُّمُوبِ ٱلِّتِي فِي جِمِيم أَقَالِيمِ ٱلْمَالِيُّ أَحْشُورُوشَ . ﴿ وَإِنَّ كُلِّنَ خَبْرَ ٱلْلِكَةِ سَيْنَتُهِي إِلَى جِبْمِ ٱللِّسَآءَ فَجُتُمُّو أَزْوَا جُنَّ فِي عُيُونِينٌ إِذْ يَقُلُنَ إِنَّ ٱلْمِكَ أَحْمُورُوشَ أَمَرَ بِإِحْضَادِ وَشِّيقِ ٱلْمِلْكَةِ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ ظُلْمَ تَعَىٰ . عِيْهِ وَفِي هٰذَا ٱلْيُومِ تُحَدِّثُ سَيِّدَاتُ قَادِسَ وَمَادَايَ ٱللَّا وَي تَيْمَنَ بِخَبْرِ ٱلْلِكِنَةِ بِمِيعَ زُعَمَّا ٱلْمَاكِ فَلِكُونَ ٱخْتِصَارُ وَتَخَطَدُ . ﴿ لَكُنْ عَلْنَ عِنْدَ ٱلْمَاكِ ظَلْبُوزَ أَمْرُ مِنْ لَذَنْكَ وَلَٰلِدَوَّنْ فِي سُنَن فَارِسَ وَمَادَايَ فَلا يُتَمَدَّى أَنْ لَا تَدْخُلَ وَشَقِ إِلَى أَمَامَ ٱللَّهِ أَحْشُورُوسَ وَلِيْمَطِ ٱللَّكُ مُلْكُمَّا لِمَن هِي خَيْرٌ مِنْهَامِن صَوَلِعِهِكَ و الله عَلَيْمَ أَمْرُ ٱلْمِكِ ٱلَّذِي نُجْرِيهِ فِي تَمَلَّكَتِهِ كُلِّهَا لِأَنَّهَا عَظِيمَةٌ تُتَوْدَي كُلُّ ٱلنِّسَةَ

و السال على الله إلى جمع مدن وقواجي المراسل هيده فكا بلدة و و السال المؤهد فكل بلدة السال المؤهد فكل بلدة السال المؤهد في المؤهد في المؤهد في المؤهد في المؤهد في المؤهد المؤهد في المؤهد في المؤهد المؤهد في المؤهد في المؤهد في المؤهد المؤهد في المؤهد في المؤهد في المؤهد في المؤهد المؤهد في المؤهد المؤهد في المؤهد المؤهد في المؤهد

#### ألفَصلُ السَّادِسَ عَشَرَ

وري حيلند أنفدت بموديت هذا النسيدة الرَّبِّ مَثَالَتْ . عِنْ الْمُعَالِدُ الرُّبِّ مَثَالَتْ . عَنْ المُعَالِ بِاللَّهُوفِ رَيِّمُوا لِلرَّبِ عَلَى ٱلصُّنِّيجِ أَنْشِدُوالَهُ إِنْشَادًا جَدِيدًا عَظِّمُوهُ وَأَدْعُوا بِأَسِمِهِ و الرَّبُ غِنْمُ الْمُراوبُ الرَّبُّ أَنْمُنَّا عِنْ جَمَلَ مُسْكِّرَهُ فِي وَسْطِ شَنْبِ لْتُقَدَّامِ أَسِي جَمِم أَعْدَانَا . حِنْ إِلَى أَشُورُ مِنَ ٱلْجَالِ الشَّالَةِ أَقَ فِي كُثْرَة وُّهُ مَ فَسَلَتْ كُثْرُ لَهُ ٱلْأُودِيَّةَ وَخُولُهُ عَلَى الْوِهَادَ . ١٠٠ قَالَ إِنَّهُ سِيْرِي تُخُويِ وَمَقُولُ فِتَانِي بِالسُّفِ وَيَجَلَ أَطْفَالِي غَنِمَةً وَأَنِكَادِي سَلِيًّا. ﴿ يَعِيْكُو ٱلرُّبُّ ٱلْقَدِيرُ صَرَاهُ وَأَسْلَمُهُ إِلَى مَدَامُ أَوْ فَطَمَتُكُ . كَيْنِي إِنَّ جَأِدَهُمْ لَمْ يَسْقُطُ بِأَيدِي الشَّبَّانِ وَلَمْ يَبِطُنُ مِهِ بُوطِيطَانَ وَلَاجَبَارَهُ مِلْوَالٌ تَرَضُوا لَهُ بَلْ يَبُودِيتُ أَبْتَهُ مَرَادي بَجَالُ وَجِهَا أَهْدُكُنَّهُ . عِيْجٌ نُرْعَتْ ثِلَبَ إِرْمَالِهَا وَرَّدُّتْ بِثَيَابٍ فَرَجَا لِأَبْهَاج بني إِسْرَائِلَ. جِنْنِجَ دَعَنْتُ وَجِهَا بِالطِّبِ وَضَمَّتْ صَفَا ثُرَهَا بِٱلتَّاجِ وَلَبِسَتْ حُلَلَهَا ٱلفاخِرَةَ لَقْتُهُ . كَانِكِ بَهَا حَدَّانُهَا خَطَفَ أَبْصَادَهُ وَجَالْهَا أَسَرَ نَفْسَهُ . فَعَطَمَتْ بِالخُخِرعُلَةُ . وَاللَّهِ إِذْ مَا عَتْ فَادِسُ مِنْ ثَبَاتِهَا وَالْمَادِ فُونَ مِنْ مُرَالْتِهَا . وَإِلَّهُ حِنْنِذِ أَعْوَلَتْ مَسَلَّةُ ٱلْأَشُّورِ يِينَ عِنْدَ مَا ظَهَرَ مُتَوَاصِعِي مُلْتَهِينَ مِنَ ٱلْعَلَشِ • ﴿ إِنَّ الْحَادِي ٱلْخُنُوهُمْ وَقَلُوهُمْ كَأَنَّهُمْ صِنْبَتْ مُنْهَزِمُونَ فَلَحَكُوا فِي ٱلْنِتَالِ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّبِ إِلَمِي. وي و مناسَم ارب كنيم ورُخ منديد جديد الإلمنا . علي البا الرب الوالم إِنَّكَ عَظِيمٌ تَجِيرٌ مِجْتُرُوتِكَ وَلَا يَقُوَى عَلَيْكَ أَحَدٌ . ﴿ إِيَّاكَ فَلْتَسْبِ دَخَلِيتُكَ بَلْمُرِهَا لِأَنْكَ أَنْتَ قُلْتَ فَكَافُوا أَرْسَلْتَ رُوحَكَ غَلِينُوا وَلَيْسَ مَنْ يُقَاوِمُ كَلِمَكَ . كُنْ عَنَدُ الْمِبَالُ مِن آسَلِها مَمَ الْمِهَاءِ وَالْعَمُورُ كَالنَّمَ بَدُوبُ أَمَامَ وَجِكَ وَيُهُونُ وَأَقْدِنَ يَشُونَكَ بَكُونُونَ أَعِزَّةً عِنْدَكَ فِي كُلَّ شَيْءً ﴿ عَلِيمٌ أَلُوبِلُ الْأَسْةِ ٱلْقَائِمَةِ عَلَى شَمْعَ، ٱلرُّبُّ ٱلْقَدِيرُ يَنْتِمُ مِنْهُمْ وَفِي يَوْمِ ٱلدُّينُونَةِ يَفْتَوْدُهُمْ عَيْنَ يَجُللُ لْحَرْمُمْ قِلْمُو وَٱلْفُودِ كُنِّي مُشَرِّقُوا وَيَأْلُوا إِلَى الْأَبْدِ. ﴿ إِلَيْهِ وَكَانَ بَنْدَ هِذَا أَنْ جَمِيمَ الشَّفْ بَعْدَ عَلَيْهِمْ جَاهُوا إِلَى أُورَشَلِيمَ لِلسِّجُدُوا لِلرُّبِّ وَأَا تُعْلَمُوا قَدُّمُوا جَيِمْهُمْ نُحُرَقَاتِهِمْ وَنُلُورَهُمْ وَأَوْفَادُهُمْ . عِلَيْهِ وَيَبُودِيتْ أَيْنَا قَدَّمَتْ جَبِعَ أَدَوَاتِ حَرْب أَلِهَانَا ٱلِّي أَعْطَاهَا لَمَا النَّمْبُ وَٱلْحَيْمَةَ ٱلِّي أَخَذَنْهَا مِنْ سَرِيرِهِ آبِمَالَ نِسْبَانِ . و الله وَكُنَّانَ ٱلشُّفُ مُسْرُودِينَ عُمُاهَدَةِ ٱلْمُقَدَّسَاتِ وَعَيْدُوا لِقَرْحٍ هٰذِهِ ٱلْعَلَيْةِ مَعَ يُودِينَ كَلاَةَ أَنْهُرِ عِنْ وَبَهْدَ فِكَ ٱلْأَيَامِ رَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَيْدِهِ وَعَظَمَتْ يَهُوديتُ فِي بَيْتَ فَلُوَّى جِدَّا وَكَانَتُ أَجَلَ مَنْ فِي جِيرِ أَدْضٍ إِسْرَائِيلَ. \$ 13% وَكَانَ فِيهَا ٱلْفَافُ مَثْرُونًا بِالشَّبَاعَةِ وَلَمْ تَلْدُ تَرْفُ رَجُلًا كُلُّ أَيْهِم حَلَيْهَا مُنْذُ وَقَاةِ مَفَى

الم حجمة الأواجين مِنَ الْحَبِرِ إِلَى السَّنِيرِ عَلَيْكَ فَسَنْتُ الْمُؤَدَّةُ فِي اَعْنِي الْمِيْ وَالزَّمَّةُ وَصَلَ الْمِينُ مُسَبِدِ كَلام مُوكانَ عَلَيْكَ فَبَسَدَ رِسَالِيَ إِلَى جَبِم أَقَالِمِ الْمُكِ إِلَى إِفْلِمِ وَالْجَبِمِ بِكِتَاجِ وَإِلَ شَنْدٍ وَمَنْدِ بِلِسَلِيمِ أَنْ كُونَ كُلُّ دَجُلُ وَأَ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

كاللهِ وَبَهْدَ هٰذِهِ ٱلْأَمُورِ عِنْدَ مَاسَكُنَ غَمْبُ ٱلْلِكِ أَصْوُرُوشَ تَذَكَّرُ وَشْغِي وَمَا فَلَتْ وَمَا خُكِمَ بِهِ عَلَيْهَا. وَهِي وَقَالَ عَلْمَانُ ٱلْمِكِ الَّذِينَ تَغْدِمُونَهُ لِعُلْبُ فِسَلِكِ جَوَادٍ أَبْكَادُ حِسَانُ الْنَظِرِ عِنْهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَكُلَّةً فِي جَمِيرَ أَقَالِيمٍ مَمْكُتِهِ لِيَسُوا تِمِيمَ الْأَبْكَادِ ٱلْمُسَادِ ٱلنَّظَرِ إِلَى شُوشَنَّ ٱلْمَاسِيَّةِ إِلَى دَادِ ٱلنِّسَـادَ تَحْتَ بَدِ حَيْجَايَ خَصَى الْمِيْ حَادِسِ النِّسَاءَ وَلَيْعَلِينَ لَوَاذِمَ التَّطْبِيرِ عَنْهِ وَالْمِلْوَةُ ٱلَّتِي تَحْسُنُ فِي عُنِي الْمِلِي فَتَعِكُ مَكَانَ وَشَيَّ . فَحَسُنَ الْأَمْرُ فِي عَنِّي الْمِكِ وَفَعَلَ كَذَابِكَ . عَيْنَ وَكَانَ فِي شُوشَنَ الْعَاصِمَةِ دَخُلْ يَهُودِيُّ الْحَهُ مَرْدَكَايُ بَنُ يَا فِيرَ بْنِ شِيْ بْنِ قِيش دَجُلِ بَلْمَامِيني كانَ قَدَ أُخِذَ مِنْ أُودَشَلِيمَ مَعَ أَهُلِ ٱلْجَلَاءَ الَّذِينَ جُلُواْ مَعْ يَكُنْيَا مَلِكِ يَبُوذَا أَلْدِينَ جَلاهُ مُؤكِدَ تَصُرُ مَلِثُ كَابِلَ ٤ ١٤ وَكَانَ عَامِنَا لِمَدَسَّةَ ٱلَّتِي هِمَ أَسْتِيرُ ابْهُ عَدِ إِذَ إَ يكن لمَّا أَبُّ وَلَا أُمُّ وَالْجَلَونَةِ جَهِلَةُ الشَّكُلِ حَسَنَةُ ٱلنَّظِرِ فَلَمَّا مَلَتَ أَبُوهَا وَأَجَا أَغْنَدَهَا مَرْدَكُهِيُ أَبَّةً لَهُ . يَهِي فَكَانَ أَا شِمَ بَلْمُ الْفِي وَخَلْمِهِ وَجُمَتُ جَوَادِ كَثِيرَةُ إِلَى شُوشَنَ الْنَامِيَةِ تَحْتَ يَدِ خَيْمَايَ أَنْ أَذْخِلَتْ أَسْيَرُ بَيْتَ الْلِكِ تَحْتَ يَدِ خَيْمَايَ حَادِس ٱلنِّسَاءُ . عِنْ فَصُنْتُ الْبَارِيَّةُ فِي عَنْيَهِ وَمَالَتْ مُطَوَّةً بَيْنَ بَدَّتِهِ فَعَبْلَ لَوَازَمَ تَطْهِرِهَا وأنحيتها لينطيها إيكعامم السبر الجواري المختارات لينطين فمامن بيت الكك وتفكا هِيَ وَجَوَادِيهَا إِلَى أَحْسَنَ عَلَّ فِي دَارِ ٱلنِّسَآء . عَيْنِي وَلَمْ غُيْرِ أَسْتِيرُ بِشَيْهَا وَأَقَادِيهَا لِأَنَّ مَرْدَكَايَ أَوْسَاهَا بِأَنْ لَاتَخْبَرَ . عَلَيْهِ وَكَانَ مَرْدَكَايُ يَغْشَى كُلُّ يَوْم أَمْامَ فَنَاة فَارِ ٱلْشِياءَ لِيسْمَلِمَ عَنْ سَلامَةِ أَسْنِيرَ وَمَا تَعْدُثُ لَمَّا ، وَإِنْ اللَّهِ الْمُلْتُ وَالمَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللّل جَارِيَّةِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى ٱلْمِكِ أَحْشُورُوسٌ وَذَٰ إِلَّ بَعْدَ مُعْنِى ۚ ٱ ثَنَّى عَشَرَ شَهْرًا طَلْيَا بَعَسَد سُنَّةُ ٱلْفِسَاءَ وَلِأَنَّهَا مُكْذَاكُاتَ تَهِمُ أَيَّامُ تَطْعِيمِنُ سِئَّةً أَنْهُرَ بِزَيْتِ ٱلْمُرْوَسِتَّةً أَنْهُر الطَيَابِ وَأَدْهَانِ تَطْهِيرِ النِّياءَ فَيُؤْتِجُ وَهَكُنَا كَانَتْ تَدْخُلُ ٱلْجَادِيَّةُ عَلَى الْلِكِ وَهُمَّا ذُكُرَتْ يُسلَى لَمَا فَدُخُلُ إِن مِن دَارِ ٱللِّسَاء إلى دَارِ ٱلْمِكِ. عَلَيْ كَانْتَ تَذْهَبُ فِي المُما و وَزْجِمْ فِي الصَّاحِ إِلَى دَارِ السِّمَاءَ اللَّائِيةِ تَحْتَ يَدِ شَعَنْجَازَ خَصِي الْمك حَادِس السَّرَادِيُّ ثُمُّ لَا تُمُودُ تَدَخُلُ عَلَى ٱلْمِكِ إِلَّاعِنْدَ إِرَادَةِ ٱلْمِكِ قُتُدْعَى بَانْهَا . عِيجَ لِللَّهُ بِهُ مَنْ فَوْيَةُ أَسْمِرَ بِلْمِنَ أَيِهَا ثِيلَ عَمْ مَرْدَكُهِي الَّذِي حَسَمَانَ ٱلْخَذَهَا ٱبْبَةً لَهُ أَنْ تَدْخُلُ عَلَى ٱلْمِكِ لَمْ تَطَلِّ شَيْنًا إِلَّامًا قَالَهُ هَيْمَايُ خَسِيٌّ ٱلْمِكِ حَادِسُ ٱلْسَأَةَ فَإِنَّهَا كَانْتُ مُسْتَفَسَدُةً فِي عَنِي كُلُّ مَنْ وَلَعَا . عَلِي فَأَخِلَتْ أَسْتِيرُ إِلَى ٱلْمِكِ أَحْشُودُوشَ في دَادٍ مُلْحَدِهِ فِي الشَّهْرِ الْمَاشِرِ الَّذِي هُو شَهْرُ طِيبِتَ فِي السُّنَّةِ السَّابِمَةِ مِنْ مُلْكِ عَنْهُ فَأَحَبُ ٱلْمِكُ أَسْدِهُ عَلَ جِمِعِ اللِّمَا ۚ وَاللَّهُ خُطْوَةً وَرَحْمَةً فِي عَيْدِهِ الْمُتَرّمِنْ جَيم الْمَذَادَى فَوَسَمَ تَاجَ الْمُكِ عَلَى رَأْسِهَا وَجَمَلَمَا مَلِكَةٌ مَكَانَ وَشْتِي. ١١٤ ثُمُّ مَنَمُ ٱلْمِنْ وَلِيَةً عَظِيمَةً لِلِّيمِ رَعَاكِهِ وَعَهِدِهِ وَلِيمَةَ أَسْتِيرَ وَأَزَاحَ بَجِيمَ ٱلْأَقَالِمِ وَأَعْطَىٰ عَلَامًا بَعَسَدِ كُرُم الْمِكِ. عَنْ وَلَا أَجْمَتِ ٱلْمَلَادَى تَأْنِيةٌ كَانَ مَرْدَكُم يَالِيا بَلِبِ ٱلْمِكِ ، \$ 20 وَأَ مَكُن أَسْتِرُ أَخْرَتْ بِأَقَادِهَا وَشَعْهَا وِفَاقًا لِمَا أَوْصَاهَا بِو مَرْدَكَائِ لِأَنَّ الْسَيْرَ كَانَتْ تَسْلُ بِأَمْمِ مَرْدَكَايَ كَمَا كَانَتْ فِي وَقْتِ حِمْنَاتِيهِ لِمَّا . عَلَيْ وَفِي يَّكُ ٱلْأَيَّامِ بَيْنَمَا كَانَ مَرْدَكَائِي جَالِمًا بِبَلِبِ ٱلْمَلِيَ اصْطَرَمَ غَيْظٌ بِجَانًا وَتَارَشَ خَصِيقً اَلْمُكِ وَهُمَا ٱتُكَانِهِنْ حُرَّاسِ ٱلْأَعْتَابِ وَقَصَدَا أَنْ يُلْيَا أَيْدِيَهُمَا عَلَى ٱلْمُكِ أَحشُودُونَ . عَلَيْهِ فَلَمْ مَرْدَكُايُ بَالْأَمْرِ وَأَخْتَرَ أَسْتِيرَ ٱلْكِنَةَ فَأَخْتِرَتْ أَسْتِيرُ ٱلْكِنَ بِلَنْم مَرْدَكَايَ. عَنْ الْأَمْمِ وَأُجِدُ كُذَٰلِكَ فَلِمَّا كُلاهُما عَلَى خَشَبَةٍ وَدُوِّنَ ذَٰلِكَ فِي سِغْرِ أَخَبَادِ ٱلْأَيَّامِ أَمَامَ ٱلْمَكِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ

عِيْجٍ وَبُعْدَ هٰنِهِ ٱلْأَمُورَ عَظَّمَ ٱلْمِكَ أَحْمُورُوشُ هَامَانَ بْنَ خَمْدَاتًا ٱلْأَجَاجِيُّ وَرَفَعَهُ وَجَعَلَ عَلِيهَ مُوْقَ جِيمِ الزُّمُلَّةِ ٱلَّذِينَ عِنْدَهُ عِنْهِ وَكَانَ جِيمُ صَبِدِ ٱلْمِكِ الَّذِينَ بِلِب ٱلْمَكِ يَجُونَ وَيَسْجُدُونَ لِمَامَلَ لِأَنَّهُ هَكُمَّا أَمَرَ ٱلْمِكُ . أَمَّا مَرْدَكَايُ ظَمْ يكن يَبْنُ ولَا يَسْمُدُ . عِنْ فَال يَرْدُكَاي عَبِيدُ ٱلْمُكِ أَلْيَنَ بِلِ ٱلْمُكِ يَاذَا تَتَمَدَّى أَمْرَ ٱلْمُك . وَإِذْ كَانُوا يَفُولُونَ لَهُ ذَٰلِكَ يَوْماً فَيُوماً وَلَا يَسُمُ لَمْم أَنْفَرُوا هَلَكَ لِتَظُرُوا هَلْ يُّئُبُتُ مَرْدَكَايُ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَخْبَرَهُمْ إِنَّهُ يَبُّودِيُّ . ﴿ وَهِي ظَمَّا رَأَى هَامَانُ أَنْ مَرْدَكَايَ لَمْ يَجَدُ وَلَمْ يَسْجُدُ لَهُ ٱمْتَلاَّ غَضَا ۖ كَالْمَا الْمُوسَانِ فِي عَلَيْبِ إِنْ لِيقَ يَدَهُ عَلَى مُرْدَكَايَ وَحْدُهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَعْلِمَ بِشَعْبِ مُرْدَكَايَ فَعْصَدَ هَامَانُ أَنْ يُهْلِكُ جَمِمَ البُودِ شَفِ مَرْدَكَايَ الَّذِينَ فِ كُلِّ مَلْكَةِ أَخْنُورُوشَ . عَنْ وَفِي الثَّمْ الْأُولَ أَلِّي هُوَشَهُرُ نَيْسَانَ فِي ٱلسَّنْةِ ٱلنَّائِيةَ عَضْرَةً لِلسَّكِ أَحْدُورُوشَ أَلْمُوافُورًا أَيْ فُرَّيَّةً أَمَامَ هَامَــانَ لِيَوْمِ فَيَوْمٍ وَشَهْرٍ فَشَهْرٍ إِلَى ٱلنَّهْرِ ٱلنَّافِي عَشَرَ ٱلَّذِي هُوَ شَهْرُ آلْذَارَ . وي فَالَ هَامَانُ إِلْمَكِ أَحْدُورُوشَ إِنَّهُ يُوجَدُّ شَبْ مُنْتَشِرُ مُتَفَرِّقٌ بَيْنَ ٱلشُّمُوب فِي جِمِ أَقَالِمِ مُلْكُتِكَ سُنَهُمْ خُسَاقِة لَجِمِيمِ الشُوبِ وَلَا تَعْفَطُونَ سُنَنَ الْلِكِ قَلا عُ افِقُ ٱلْلِكَ أَنْ يَرْكُمُم . يَحَدِي فَإِنْ حَسْنَ عِنْدَ ٱلْمِكِ فَلْكُتُبْ فِي تَدْمِيهِم وَأَمَا أَزْنُ عَشَرَةُ ٱلْآنِ يَنْطَادِ مِنْ ٱلْمِشَّةِ لِمَنْ يَوَلُونَ ٱلْسَلَ أَضْلَ إِلَى مَرَاثِي ٱلْمِكِ. عَنَاجَ فَيْعَ ٱلْمَكُ خَاتَهُ مِنْ يَبِهِ وَدَفَعَهُ إِلَى هَامَانَ بْنِ تَمْدَانَا ٱلْأَجَاجِيِّ مُفْسَلِدِ ٱلْيُلُودِ عَلَيْهِ وَقَالَ ٱلْمَكُ لِمَاسَانَ ٱلْمِعَنَّةُ مَوْهُوبَةً لَكَ وَالشَّمْبُ تَفْسَلُ عَيْمٌ كَمَا تَعْسُنُ عِنْدَكَ. عَنْ النَّهِ الْمُولِ وَكُبِ اللَّهِ فِي الَّذِي النَّالِثَ عَمْرَ مِنَ النَّهِ الْأَوَّلِ وَكُبِ جُسَبِ كُلُّ مَا أَمْنَ بِهِ هَامَانُ إِلَى أَصْلَابِ ٱلْمِلِي وَإِلَى الْوَلَاءُ الَّذِينَ عَلَى إظهر ظالحيهم وَإِلَى أَرَّاهَ مُنْفِ مُفْفِ إِظْهِم فَإِعْبِم بِمَسْبِ كِلَاتِهِ وَمُنْفٍ مُفْفِ بِمَسْبِ لِسَائِع سُحُيبَ بِلَمْ ٱلْكِي أَحْنُودُونَ وَغُيمَ بِكَاتَمَ ٱلْكِي ١٤٢٤ وَثُبِتَ بِٱلسَّائِسُ مَعَ السُّلَةِ إِلَّ جِيرِ أَقَالِمِ الْهِكِ فِي إِهْلَاكِ وَقُلْ وَاسْتِمْالِ جَيمِ الْيُودِ مِنَ السُّبي إِلَى الشُّنِجُ مَعَ ٱلْأَمْلُهَالِ وَٱللِّسَاءَ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ فِي النَّالِثَ عَمْرَ مِنَ النَّهُ النَّانِي عَفْرَ أَلْنِي هُوَ شَيْرُ آذَارَ وَسَلِّب غَنا يُسِيم . عَلَيْ وَكَانَ مَضْمُونُ ٱلْسَجَابَةِ ٱلَّتِي سُيِّقَ عِمَا ٱلأَمْرُ إِلَى كُلِ إِفْلِيمِ إِغْلَامًا لِجَسِمِ ٱلشُّمُوبِ حَتَّى يَحْكُونُوا مُتَأْهَبِينَ لَذَ إِلَى ٱلنَّوْمِ. عَنْ أَلْسَاةً مُعَلِينَ إِلْمَرِ أَلْكِ وَأَعْلِي الْحَصُمُ فِي شُومَنَ الْعَاصِةِ وَجَلَى ٱلْكُ وَهَامَانُ الشُّرْبِ . ظَأَمًا شُوشِنُ ٱلْمَدَةُ ظُلَا يُكُتُّ

# ألفصل آرابغ

على إلى السائمة المناطقة من غير أن يدعى فالسنة فيه واحدة أن يُمثل إلامن من المين إلى السائمة المناطقة من غير أن يدعى فالسنة فيه واحدة أن يُمثل إلامن من أنه أن المين الأمن على المين المي

#### ألفصل الخامس

وَكَانَ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلثَّالِكِ أَنْ لَهِسَتْ أَسْتِيرُ ثِيَابَ ٱلْمُلَكِ وَوَقَفَتْ فِي سَاحَةِ دَادِ ٱلْمِينِ ٱلدَّاخِلِيَّةِ غُالَةَ دَارِ ٱلْمِينِ وَكَانَ ٱلْمِيثُ جَالِسًا عَلَى عَرْشِ مُلْكِهِ فِي دَارِ ٱلْمَيْتِ شُالَةً بَلِي ٱلدَّارِ . ﴿ وَهِ فَكُلَ لَمْ رَأَى ٱلْمُكُ أَسْتِيرَ ٱلْمُلِكَةَ وَاقِقَةً فِي ٱلسَّاحَةِ أَنَّهَا قَالَتْ حُظوَةَ فِي عَنْدُ فَذَ ٱلْمِكُ لِأَسْتِرَصُولِكَ ٱلنَّعَبِ ٱلَّذِي يَدِهِ فَتَكْمُتُ أَسْتِيرُ وَلْسَتُ رَلْمَ الصَّوْلِينِ. ﴿ يَهِي فَعَالَ لَمَا الْمُكُ مَا لَكِ مَا أَسْتِرُ ٱلْكُنَّةُ وَمَا يُشِكِّكِ وَلَو كَانَتْ صَفَ ٱلْمُلْكَةِ وَإِنَّ الْمُعَى لَكِ، عِنْهِ فَأَجَاتِ أَسْتِيرُ إِنْ صَنْ عِدَ ٱلْمِكِ فَلِلْتِ ٱلْمُكُ وَحَامَلُ هٰذَا ٱلَّذِمَ إِلَى الْوَلِيَّةِ ٱلَّتِي أَعْدَدُنْهِا لَهُ . عِنْ قَالَ ٱلْمُكُ ٱستَخْبُوا حَامَانَ لِغَمَلَ كَمَّا فَالَتْ أَسْتِيرُ . ثُمُّ جَالَة ٱلْمَكَ وَحَامَانُ إِلَى ٱلْوَلِيمَةِ ٱلَّتِي صَنَعَهَا أَسْتِيرُ . وَيَعْ فَمَالَ الْمُكُ لِأَسْتِرَ عِنْدَ ٱلشُّرْبِ مَا نُبْنِكِ فَتُعْلِي لَكِ وَمَا سُولُكِ وَلَوْ كَانَ يْصَفَ ٱلْمَاكَسَعَةِ فَلِنْضَى . عَنْهِ فَأَجَابَتْ أَسْتِيرُ وَقَدَالَتْ هَٰذَا نُشْقَ وَسُولِي . عَنْ إِنْ خَلِتُ فِي عَنِي ٱلْمِكِ وَإِنْ حَسْنَ عِنْدَ ٱلْمِكِ أَنْ يُعْلِينِ أَنْيَقِ وَيَعْنِيَ سُولِي فَلَيْكِ الْمِكِ وَحَامَلُ إِلَى الْوَلِيَةِ ٱلَّتِي أَصْنَهُمَا لَمْنَا وَغَدَا أَضَلُ أَنَّا كَشَيْنَةِ ٱلْمَكِيدُ. كَنْ فَرْجَ هَلَمَكُ ذُلِكَ ٱلْيُومَ مَرَحًا طَيْبَ ٱلْقُلْبِ . وَلَمَّارَأَى هَلَمَانُ مُرْدَكَايَ بِإِل ٱلْمُكِ وَأَنُّهُ لَمْ يَهُمْ لَهُ وَلَمْ يَقَرَكِ أَمْلَا هَامَانُ غَيْظًا عَلَى مُرْدَكًاي. ﴿ إِلَّا أَنَّ هَامَانَ صَبَط نَفْمَهُ وَجَهُ إِلَى بَيْنِهِ وَأَرْسَلَ فَأَحْضَرَ أَصْدِفَهُ أَوْزَوْجَةُ زَارَسَ عِلْمَ وَحَثْمُمُ هَامَانُ غَبْدِرُ وَبِهِ وَكُثْرَةِ يَبْدِهِ وَكُلُّ مَاعَظُمَهُ بِهِ ٱلْمَكُ وَكُنْتَ رَفَعَهُ عَلَى ٱلزُّهَاءَ وَعَبِيدٍ ٱلْمِينِ. ١ إِنَّ إِلَّهُ وَقَالَ هَامَانُ وَقُونَ ذَاكِ فَإِنَّ أَسْتِيرَ ٱلْمُلَكَّةَ لَمْ تُدْخِلُ أَحَدًا مَمَ ٱلْمِكِ إِلَّى ٱلْوَلِيَةِ ٱلَّتِي صَنَعَهَا إِلَّا إِيَّايَ وَأَنَاعَدَا مَدْعُوا أَيْسًا إِلَيَّا مَمْ ٱلْمِكِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ هُذَا كُلُّهُ كُلَا شَيْء عِنْدِي مَا دُمْتُ أَدَى مَرْدَكَكَايَ ٱلْبُودِيُّ جَالِـاً بِلَبِ ٱلْمُكَ. وَلَذُ فَأَلَتْ لَهُ ذَادَشُ زَوْجَهُ وَجِيمُ أَصْدِقًا لِهِ لِتُصْمَعُ خَشَبَةٌ بِالْوَخْسِينَ ذِرَاهًا وَغَدًا كَلِيمِ الْمَكِ فَيْلُقَ عَلَيْهَا مَرْدَكَايُ ثُمَّ أَدْخُلُ مَعَ الْمَكِ إِلَى الْوَلِيمَةِ قَرِحًا . فَحَسْنَ الْأَصْرُ عِدْ حَامَانَ وَمَنْمَ ٱلْحُشَبَةَ

# ألفضل السادس

عَنْ وَفِي يَثِنَ اللّهِ أَرِقَ اللّهِ فَأَمَرَ أَنْ يُؤَنَّ بِيشِ آثَادِ أَخْلِهِ الْأَيَّمِ وَقُوئَ أَمَامَ اللّهِ عَنْ يَسِمُ آثَادِ أَخْلَقُ الْوَارَقُ خَسِي اللّهِ اللّهِ عَنْ مَن عَبَانَا وَارَقُ خَسِي اللّهِ مِنْ مُراس الأَخْلَبِ اللّهَ مَن اللّهِ أَسْدَ وَالنّظِيمِ إِلَّهُ كَانَ اللّهِ أَشْدِي مَن اللّهِ أَشْدُورُونَ عَسِي اللّهِ اللّهِ مَنْ مَنا أَشْلِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

على فَنَعَلَ هَلَكُ قَالَ لَهُ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

# ألفصل السابغ

وي فَهِ اللَّهِ وَهَامَانُ لِيَشْرَا مَمْ أَسْتِيرَ الْمِلْكَةِ عِنْهِ فَبَالَ ٱلْمِكَ لِأَسْتِيرَ أَضَا فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي عِنْدَ شُرْبِ ٱلْخَبْرِ مَا أَنْيَتْ كَي مَا أَسْتِيرُ ٱلْمِلْكَةُ فَتْمَعْنَى لَكِ وَمَا سُولُكِ وَلَوْ نَمْفَ ٱلْمُلْكُمَةِ فَيْعْضَى . ﴿ يَجِيجُ فَأَجَابُ أَسْتِرُ ٱلْلَكُمْ وَقَالَتْ إِنْ خَظِيتُ فِي عَيْنِكَ أَيُّهَا ٱلْمِكُ وَإِنْ حَسُنَ عِندَ ٱلْمِكِ فَلْوَهِبْ لِي تَفْسِي فِي الْمَيْتِي وَشَعْبِي فِي سُولِي ويهج لأناميلون أنا وشفى فسلاك والنفل والاستثمال ولو أنا ميكون عبيدا وَإِمَّا ۗ لَكُنْتُ سُكُتُ عَلَى أَنَّ مُضْطَهِدُنَا لَا يُعَرِّسُ عَنْ ضَرَرِ ٱلْمَكِ . ﴿ وَهِي فَأَجَابَ ٱلْمِكُ أَحْشُورُوشُ وَقَالَ لِأَسْتِيرَ ٱلْمُلَكَةِ مَنْ هُوَ وَأَيْنَ ذَاكَ ٱلَّذِي يَفْجَلَمُرْ بِقَلِبِهِ عَلَى أَنْ يَفْمَــلَ هُكُذًا . وَهِي فَتَالَتْ أَسْتِهُ رَجُلُ مُضْطَهِدٌ عَدُوٌّ هَامَانُ هُذَا ٱلَّذِيثُ . فَأَرْتُمَدَ هَامَانُ أَمَامَ ٱلْمَكِ وَٱلْمُلَكَةِ وَ يَرْتُنَى وَقَامَ ٱلْمُكُ مُنْضَا عَنْ شُرْبِ ٱلْحُمْرِ إِلَى حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ فَوَقَفَ هَامَانُ لِيَتَوَسَّلَ عَنْ نَفْسِهِ إِلَى أَسْنِيرَ ٱلْلِكَةِ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ ٱلشَّرَّ قَدْ مَّ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ . عِنْهِ مُمَّ دَجَمَ ٱللَّكُ مِن حَدِيقَةِ ٱلْمُصْرِ إِلَى بَيْتِ شُرْبِ ٱلْخُمْرُ وَكَانَ هَامَانُ قَدْ مَرْ عَلَى ٱلسَّرِيرَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ أَسْتِيرُ فَقَالَ ٱلْمَكَ أَ يَضِبُ ٱلْمُلَكَةَ أَيْضًا مَمِي فِي ٱلْنَيْتِ وَحَالًا خَرَجَتِ ٱلْكَلِمَةُ مِنْ فَمِرُ ٱلْمِكِ غَطُوا وَجَهَ هَامَانَ. ﴿ يَعِيمُ فَعَالَ مُرَّغُونَةُ أَحَدْ الْخِصْيَانِ الَّذِينَ أَمَامَ الْلِكِ هَا إِنَّ الْخَصْبَةَ الَّتِي عَلِمَا هَامَانُ يَرْدَكَايَ الَّذِي نَّكَأُمْ بَخِيْرٍ فِي حَقِّ اللَّهِكِ مَنْصُوبَةٌ فِي بَيْتِ هَامَانَ عُلُوهًا خَسُونَ ذِرَاعًا . فَقَالَ الْمك عَلِيْهُوهُ عَلَيْهَا . يَنْ إِلَيْ فَمَلْتُوا هَامَانَ عَلَى الْحُشَيِّةِ أَلِّي أَعَدُهَا لِمُرْدَكَاي وَسُكُنَ عَمْبُ الْلِكِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ

وَجَةَ مَرْدَكُوكُ أَلِيْهُمْ أَصْلُى أَحْدُورُوسُ اللّذِنَ بَهَا مَانَ عَدُوْ آنَهُورِ لِأَسْهِرَ اللّذِي وَجَةً مَ وَجَاءً مَا اللّهِ لِلْمَا اللّهِ لِمَنْ اللّهِ لَمْ اللّهِ لَمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِرْاَتِهِ لَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا مَنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا مَنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَوْمَتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَوْمَتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَوْمَتُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَوْمَتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُولُول

أَقْدِرْ أَنْ أَدَى هَلَاكَ جِلْسِي . عَيْنِي فَالْ ٱلْمِكُ أَحْشُورُوسُ لِأَسْتِيرَ ٱلْلِكَةِ وَلَمْ ذَكَايَ ٱلْبُهُودِي هَا ۚ نَذَا قَدْ أَعْلَيْتُ أَسْتِيرَ بَيْتَ هَامَانَ وَأَمَّا هُوَ فَعَدْ مَلْفُوهُ عَلَى ٱلْحَشَّةِ لِلْأَقُهُمَدُّ يَعَهُ إِلَى ٱلْيَهُودِ . ﴿ يَهِمُ الْمُكَا أَتُهَا إِلَى ٱلْيَهُودِ كَا يَحُسُنُ فِي أَعْيُنِكُما بَكُمُم الْمُكِ وَٱخْسَا تَكُتُّلُ ٱلْمَاتِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْدِ فِي ٱلثَّهْرِ ٱلثَّالِثِ ٱلَّذِي هُوَ شَهْرُ سِيوَانَ فِي ٱلشَّالِثِ وَٱلْمِشْرِينَ مِسْهُ وَكُتِبَ كُلُ مَا أَمَرَ بِهِ مَرْدَكَايُ إِلَى ٱلْبُهُودِ وَإِلَى ٱلْأَقْطَابِ وَٱلْوَكُلاَّ وَدُوْسَآهُ الْأَفَالِيمِ مِنَ الْمِنْدِ إِلَى ۖ كُوشَ إِلَى الْمِئَّةِ وَالسِّبْمَةِ وَالْمِشْرِينَ إِظْبِيا إِلَى إِظْبِيم فَإِقْلِيمِ بِكِكَابَتِهِ وَإِلَى شَعْدِ فَتَصْدِ بِلِمَانِيمْ وَإِلَى ٱلْيُودِ بِحِكَابَتِهِمْ وَلِمَانِهمْ كانته فَكَتَ بِأَنْمِ أَحْمُورُوسَ الْمِكِ وَخَمَّ بَحَاتُمُ الْمِكِ وَوَجَّهَ ٱلسَّائِلَ مَعَ ٱلسُّلَةِ عَلَى الْخُيْلِ رَكَّابِ الْخِيْلِةِ وَالْبِغَالِ أَوْلَادِ الرَّمْكِ. ١٤٠٥ وَفِيهَا أَنْهَمَ الْمُكُ عَلَى البود الله بنَ فِي كُلُ مَدِينَةٍ بَأَنْ تَجْتَمُوا وَيَغُومُوا لِأَنْفُسِمُ وَيُهْلِكُوا وَيَفْتُوا وَيَسْتَأْصِلُوا فَوَّةً كُلْ شَمْبِ وَإِقلِيمٍ مِّمَنْ يَضْطَهِلُونَهُمْ حَتَّى ٱلْأَطْفَالَ وَٱللِّمَا ۗ وَيَسْلُبُوا غَنِيْهُمْ جَالِيْهِ ۚ فِي مَا وَاحِدٍ فِي جِمِيمِ أَقَالِيمِ ٱلْمِكِ أَحَشُورُوشَ فِي ٱلثَّالِثَ عَشَرَ مِنَ ٱلشُّم الثَّانِي عَشَرَ ٱلَّذِي هُوَ شَهْرُ آذَارَ . ﴿ وَكَانَ مَعْنُونُ ٱلْكِتَابَةِ ٱلْتَي سُيْرَ بِهَا ٱلأَمْرُ إِلَى كُلِّ إِفْلِمِ إِغْلَامًا لِجْبِمِ ٱلشُّمُوبِ حَتَّى تُكُونَ ٱلْيَهُودُ مُنَاْهِبَةً لذَٰلِكَ ٱلْيُوم لِلانتقام مَنْ أَعْدَانِهَا \* كَانَتِهِ تَخَرَجُ ٱلسُّمَاهُ وَكَابُ الجِلِيدِ وَٱلْهِمَالِ مُسْرِعِينَ مُعَلِينَ إِلْمَر ٱلْمِكِ وَأَعْلَى الْمُكُمُّ فِي شُوشَنَّ الْمَاصِمَةِ . عَنْهِ وَمَرَجَ مَرْدَكَايُ مِنْ مَضْرَةِ الْلَّهِكِ بِغَوْبِ ٱلْمُلِكِ ٱلسَّمْطُونِيِّ وَٱلْأَيْسَ وَبِكِج تَعْيِسِ مِنْ ذَهَبٍ وَثِيَابٍ ثَرِّ وَأَدْجُوانِ وَفَرحَتْ مَدِينَهُ شُوشَنَ وَأَ بَتَعَجَتْ عِلَيْ وَكُانَ فِيهُودٍ بَعْبَهُ وَوَرَحْ وَسُرُودٌ وَكُولَمَةً . عَرَاحٍ وَفِ عُمَلَ إِفْلِيمِ فَإِقْلِيمِ وَكُلُّ مَدِينَةٍ فَمَدِينَةٍ حَيْثُ وَرَدَ أَمْرُ ٱلْمِكِ وَمُحَكُّمُهُ حَسَانَ فَيَهُود فَرَحْ وَشَرُولَا وَوَلَيْهَ وَنَوْمُ خُبُورٍ وَصَارَ كَتِيرٌ مِنْ أَمَّمٍ إِنَّكَ ٱلْأَرْضِ يَهُودًا لِأَنْ خَوْفَ ٱلْيَهُود حَلَّ عَلَيْهِمْ

# ألفصل التاسغ

جِنِيجٍ فِي ٱلنَّهْ ِٱلتَّانِي عَمْرَ ٱلَّذِي هُوَسَهُ ۗ آذَا َ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثَ عَمْرَ مِنَ ٱلشَّهُ لَأ دْمَا أَمْرُ ٱلْمَلِكِ وَحُكُمُهُ مِنَ ٱلْإِنْفَاذِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ كَانَ أَعْدَآهَ ٱلْيَهُودِ يَرْتُجُونَ الشُّلْطُ عَلَيْهُمْ فَانْقَلَ ذَلِكَ فَحَانَ لِقَيْمُودِ الشُّلُطُ عَلَى مُبْضِيهِم ﴿ وَمُعَمَّ اجْمَ ٱلْبُهُودُ فِي مَدَانِهِمْ فِي جَمِعِ أَقَالِمِ أَحْشُورُوشَ ٱلْمِكِ لِكُنِي لِلْمُوا أَنْدِيبُهُمْ عَلَى تِجِيعِ طَالِي مَنْ أَنهِم فَلَمْ يَقِفُ أَحَدُ فِي وُجُوهِم لِأَنَّ خَوْفُمْ وَقَعَ عَلَى جَمِيمُ الشُّنُوبِ. كانَ جِعُ رُوْسَاء الْأَقَالِيمِ وَالْأَصْلَابِ وَالْوَلَاةِ وَوَكَلاَّ وَعَل ٱلْكِي يُسَاعِدُونَ ٱلْيَهُودَ لِأَنَّ خَوْفَ مَرْدَكَايَ وَمَعَ عَلَيْهِمْ ﴿ لَكُمْ إِذْ كَانَ مَرْدَكَايُ عَظِيًّا فِي بَيْتِ ٱلْمِكِ وَقَدْ سَارَ ذِكُوٰهُ فِي جَمِعِ ٱلْأَكَالِيمِ لِأَنَّ مَرْدَكَايَ كَانَ لَا يَالَ يَفَاظُهُ. ﴿ وَهُو فَضَرَبَ ٱلْيُهُودُ جَمِعَ أَعْدَآلَهِمْ صَرَبَةً سَيْفٍ وَقَتَالٍ وَإِهْلاكِ وَفَالُوا يُمْنِضِهِمْ كَمَا شَآاوا. وي أُومُن أَلْمَاصِمَةِ قَتَلَتِ ٱلْبُهُودُ وَأَهْلَكُتْ خَسْ مِلَّةٍ رَجُلِ عِينِي وَفَرْشَنْدَاتًا وَدَلْمُونَ وَأَسْفَانًا جِيْجٍ وَفُورَانًا وأَدْلِيا وَأَدِيدَانًا جِيْجٍ وَفَرْمَشْنَا وَأَدِيسَايَ وَأَدِيدَايَ وَوَيْزَانَا عِينَ عَمْرَةً أَبْلَة هَامَانَ بْنِ مُمْدَانَاعَدُو ٱلْيُودِ فَكُوهُمْ وَلَكِيمُم أَ يَدُوا أَيلِيمُمْ إِلَى غَنِيْةٍ . ﴿ إِنَّا إِنَّ اللَّهِ مَرْضِ عَدَّدُ ٱلْمُثُّولِينَ فِي شُوشَنَ ٱلْمَاصَّةِ إِلَى ٱلْلِكِ ﴿ يَهِ فَقَالَ ٱلْمُكُ لِأَسْتِيرَ ٱلْلِكَتَمِ قَدْ قَتَلَ ٱلْبَلُودُ وَأَهْلُكُوا فِي شُوشَنَ ٱلْنَاصِغَةِ خُسَّى مِئَةِ رَجُلِ مَعَ بَنِي هَامَانَ ٱلْمَشَرَّةِ فَمَا يَكُونُونَ فَعَلُوا فِي بَاقِي أَقَالِيمِ ٱلْمَكِ. وَٱلْآنَ فَمَا بُنِيَكِ تَنْفُلَى لَكِ وَمَا سُولُكِ بِسَدْ فَيُعْفَى . كِينَا فَالَتْ أَسْيَرُ إِنْ حَسْنَ عِنْدَ ٱلْمِكِ فَلْنَجْ إِنْهُودِ ٱلَّذِينَ فِي شُوشَنَ أَنْ يَفْهَلُواعَدًا أَيْنَاكُمْا فَمَلُوا فِي هَٰذَا ٱلْيُوم وَيُسْلَعُوا بَنِي هَامَانَ ٱلْمَشَرَةَ عَلَى خَشَبَاتِ. ﴿ لَهِ إِنَّ فَأَمَرَ ٱلَّذِكُ إِلَىٰ يُفْعَلَ هَٰكَذَا وَأَبْرِزَ ٱلْحُسْحُمُ فِي شُوشَنَ. فَطَلُمُوا بَنِي هَامَانَ ٱلْمَشَرَةَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَاجْتُمْ أَبُعْنَا ٱلْبَهُودُ ٱلَّذِينَ فِي شُوشَنَ فِ ٱلْيُومِ ٱلرَّامِ عَشَرَ مِن شَهْرِ آذَارَ وَقَلُوا تَلاثَ مِنْهِ رَجُلٍ فِي شُوشَنَ وَلَكِيمٌ مَ يَعْدُوا

أَيْدِيَهُمْ إِلَى غَنِيَةٍ • £22 وَأَجْعَمَ سَائِرُ ٱلْيَهُودِٱلَّذِينَ فِي أَقَالِيمِ ٱلْمِكِ وَنَهَفُوا لِأَنْشِ وَاسْتَرَاهُوا مِنْ أَعْدَالِهِمْ وَقَتْلُوا مِنْ أَعْدَالِهِمْ خَسَةً وَسَبْعِينَ أَفْمًا وَلَكِيَّهُمْ أَ يَعْدُوا أَيْدِيهُمْ إِلَى غَيْدٍ . عِنْ لَهِ مَا لُوا ذَٰ لِكَ فِي أَلُوم التَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شَهْرٍ آفَارَ وَأَسْتَرَاحُوا فِي أَلُوم ٱلرَّامِ عَشَرَ مِنهُ وَجَمَلُوهُ يَوْمَ وَلِيَةٍ وَقَرَحٍ . \$35\$ وَأَمَّا ٱلْيُهُودُ ٱلَّذِينَ فِي شُوشَنَ قَلِيَّم أَجْتَلُوا فِي ٱلتَّالِثَ عَثَرَ مِنْهُ وَفِي ٱلرَّابِمَ عَثَرَ وَٱسْتِرَاحُوا فِي ٱلْحَلِيسَ عَثَرَ مِنْهُ وَجَنَلُوهُ يُوْمَ وَلِينَةٍ وَقَرْمَ . ﴿ إِلَيْكِ وَلِذَٰ لِكَ جَمَلَ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْفُرَى ٱلسَّا كِنُونَ مُدنًّا غَيْرَ مُسَوَّدَةِ ٱلْيَوْمُ ٱلرَّامِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ آذَارَ يَوْمَ فَرَحٍ وَوَلِيْةٍ وَقَوْمَ خَيْرٍ وَقَوْجِهِ أَعْسِيةٍ مِنْ بُعْنِهِمْ إِلَى بَعْنِ \* عَنْهُ وَكُنَبَ مَرْدُكَايُ هَلِهِ ٱلْأَمُورَ وَبَتَتَ بِرَسَائِلَ إِلَى بَهِيم ٱلْيُودِ ٱلَّهِ يَنَ فِي جِمِيمِ أَقَالِيمِ ٱلْمِكِ أَحْشُورُوشَ مِنْ دَانٍ وَقَاصِ عِلَيْكِ فَسَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُسِّدُوا فِي أَنْيُومِ ٱلرَّامِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ آذَارَ وَٱلْيُومِ ٱلْخَاسِسَ عَصَرَ مِنْهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَانِهِ فِ ٱلْيُونَيْنِ ٱللَّذَيْنِ ٱسْتَرَاحَ فِيهِمَا ٱلْيَهُودُ مِنْ أَعْدَآنِهِمْ وَٱلشَّهْرِ ٱلَّذِي تَحَوَّلَ لَهُمُ ٱلْحُرْنُ فِيهِ إِلَى فَرَحِ وَالنَّوحُ إِلَى يَوْمٍ لِحُبُودِ لِيَجْعَلُوهَا يَوْتَيْ وَلَيْمَ وَقَرْحِ وَقَرْجِيهِ أَنْصِينَهُ مِنْ بَغْنِهِمْ إِلَى بَعْضِ وَحَلَّانِا لِلْفُقْرَآءَ . ﴿ يَنْ ﴿ فَأَنْحَـٰذَ ٱلْيَهُودُ مَا ٱبْدَأُوا بِإِمْرَآتِهِ وَمَا كُتَبَ هِ إِلَيْهِمْ مَرْدَكَايُ سُنَّةً لَهُمْ . ٢٢٦ وَلَمَّ كَانَ هَامَانُ بْنُ هَمْدَاتًا ٱلْأَجَاهِي عَدْوْ جِيمِ ٱلْيَهُودِ قَدْ دَرَّعَلَى ٱلْيُهُودِ لِيُهِا حَمْمُ وَٱلَّى فُودًا أَيْ قُرْعَةً لِنْفِيتُمْ وَيُبِدَ مُمْ. وَجُآآتَ أَسْعِرُ إِلَى أَمَامِ ٱلْمِكِ فَأَمَرَ بِيسَالَةِ أَنْ يَرْتَدُ عَلَى رَأْسِهِ تَدْبِيرُهُ ٱلْمَيْثُ ٱلَّذِي دَرُّهُ عَلَى ٱلْيَهُودِ وَأَنْ يُعَلِّقَ هُوَ وَبَنُوهُ عَلَى ٱلْخُشَبَاتِ ٢١٦ لذيكَ دَعُوا هُدَيْن ٱلْيَوْمَيْنِ فُودِيمَ أَخْذَا مِنِ ٱسْمِ ٱلْمُودِ • وَلِذَٰ لِكَ مِنْ أَجْلٍ جَبِيمٍ كَلِيلَتِ خَذِهِ ٱلرَّسَالَةِ وَمَا وَأُوامِنْ ذَٰلِكَ وَمَا مَلَّ مِيم يَنْ اللَّهِ مَنْ أَلْهُودُ وَأُوجَبُوا عَلَى أَنْفُسِهمْ وَعَلَى سُلِعِم وَعَلَى كُل مَن يُعِيلُ بِهِم أَنْ لَا يُبطُلُ تَعْيِدُهُمْ لِمُذَيْ الْوَمْنِ بِمُسَبِ كَاتِهما وَأَوْقَلْهما كُلُّ سَنَّةٍ عِيْنِهِ وَأَنْ يُذَكِّرَهُ مَلَانِ ٱلْيُومَلِنِ وَأَسِمَنَا فِي كُلَّ جِيلٍ وَكُلِّ عَشِيرَةٍ وَكُلِّ الخليم وَكُلُّ مَدِينَةٍ وَأَنَّ يَوْتَيْ فُودِيمَ هَٰذَيْنِ لَا يُبْطَلَانِ مِنْ بَيْنِ ٱلْبُهُودِ وَلَا يُلْتَحْ ذِكُوهُما مِنْ أَعْلَيِهِ \* عَلَيْهِ وَكَبَتْ أَسْتِيرُ ٱلْمِلْكَةُ بِلْتُ أَيْجَائِلَ وَمَرْدَكُانِي ٱلْيُودِي بَكُورُ المُعَلَن لِإِنْكِتِ دِسَالَةِ فُودِيمُ ٱلتَّأْتِيَةِ هَٰذِهُ ﴿ يَهِيْكُ وَبَتَ بِٱلرَّسَائِسِ إِلَّى جِيمِ ٱلْبُودِ فِي ٱلِكَةِ وَالسُّمَّةِ وَٱلْمِشْرِينَ إِقْلِهَا مِنْ مُمْلَكَةِ أَحْشُورُوسَ بِكَلام سَلام وَحَقَّ ١١٥ لِإِنْكِتِ يُوْتِي فُودِمَ هٰذَيْنِ فِي أَوْقَلِهِمَا كَمَا سَبُّما مَرْدَكَايُ اليَّودِيُّ وَأَسْنِيرُ الْكِنَةُ وَكَا أَوْجَبُوا عَلَى أَنْفُومِهُ وَعَلَى أَعْتَلِيهِم أَمُودَ السِّهِمِ وَالسَّرَاخِ. ١١٦٤ وَأَثَمَتَ أَمْرُ أَسْتِيرَ أَحْكَامَ فُودِيمَ هٰذِهُ وَكُتبَتْ فِي ٱلبِّهْرِ

#### ألفصل العابور

عَنْهُ وَمَرَبَ الْلِكُ أَحْمُورُوشُ خَرَاجًا عَلَى الْأَرْضِ وَيَرَاثِرَ الْغَرِ. عَنْهُ وَتَجِيعُ أَفْعَالُو جُبُرُونِهِ وَقَعْرَتِهِ وَبَثْ عَظْمَةِ رَدَّكَايَ أَلْتِي عَظْمَهُ مِهَا الْلِكُ مُكُونَةً فِي سَمْ أَخْبَادِ الْأَيَّامِ لِلْوَالِدِ مَلَوْنِي وَقَلِينَ عَنْهُ إِنْ مَنْ ذَكُو مِرْدَكَايَ الْيُطْوِي كَنِنَ كَانَ فَيْلِكًا فِشَيْكِ أَحْمُورُوشَ وَعَظِيمًا بَيْنَ الْبَرْدِ وَتَنْهُولًا مِنْ جَاعَةٍ إِخْوَتِهِ بِتَشْهِى خَيْرًا لِلَهُ وَيَكُلُمُ إِلَّهُ الْمُلْعِيمِ عِلْمِهِ

( قال القديس ايرونيسوس هذا ما وجدناءُ في السُخة الجزائية قد ترجناءُ مدفقًا وما بلج وجدناءُ مُسكورُ في السُخة المعارية المسطورة باكتابة واللئة اليونانية وكان بعد ختام اكتاب هذا النصل الثالي فضربنا علي خطأ على مألوف عادت:)

عَنِيْهِ وَقَالَ مَرْفَكَايُ إِنَّ هَذَا كُفَّا إِنَّا كَانَ مِنْ قِبَلِ اللهِ كِلَيْهِ وَقَدْ ذَكُونُ مُلْكَ وَأَيْنَ أَشِيرَ إِلَى ذَلِكَ قَلَمَ يَسْقُطُ مِنْهُ مَنِيَّ \* كَلِيْكَ هُولُ الشِيرُ اللَّي الْفَدَهَ اللَّهِ الْفَلْمِ فَصَادَ فُورًا وَتَمَّى وَقَامَ مِنْهِ كَيْمِيرَةٍ . وَلِمَا هُولُ الشِيرُ اللَّي الْفَلَامُ الْفَرْ وَمَنَا أَنْ لَكُونَ مَلِكَةً \* عَنْهُ وَالْفِيلِينَ أَنَّا وَهَامَانُ \* عِينِيْجٍ وَالْأَمُ الْفَرْمُونَ هُمُ اللَّذِينَ ظَلُوا أَنْ يَقُوا أَمْمَ اللَّهُودِ \* عَنْهِي وَشَعِي هُو إِمْرَائِلُ اللَّهِي صَرَعَ إِلَى اللَّهِ فَالْفَذَا الرَّابُ شَنْهُ وَعَلَمَنَا مِنْ جَبِيرٍ الشّرُودِ وَمَنْهِ آلِانِ تَظِيمَةً وَمُعْمِراتِ فِي الْأَمْمِ

عِيْدٍ وَأَمْرَ أَنْ بُحُونَ سَهَانَ أَحَدُمُا لِنَسْبِ اللهِ وَالْآَوْرَ لِيَسِ الْأَمْرِ بِيَهِ قَرَّوْ السُّهَانَ أَمَامَ اللهِ فِي الْوَمِ السَّنَى مُنذُ ذُلِكَ الزَّمَانِ لِيسِ أَلْهُمْ . بَيْنَاجُ وَوَكَرَ الرَّبُّ شَنَهُ وَرَحِمَ مِيرَاكُ. عِيْنِجُ لِللّٰ نَعْفَظُ هَذَانِ الْوَمَانِ مِن شَهْرَ آذَارَ الْوَمْ الرَّاجِ عَمْرَ وَالْحَلِسَ عَمْرَ مِن هَمُ اللّٰهِ بِكُلّ عَيْزَةٍ وَفَى عَيْنِهُ الشَّهُ جَمَاعَةً وَاحِدَةً فِي كُل أَخِيالِ شَبْ إِمْرَائِيلَ غِيا جَدْ

#### ألفصل الحادي عشر

هِنَهُ كَانَ فِي النَّهُ الرَّامِيَّةِ مِنْ مُفْتِ تَلْنَايَ وَكُوْمِلُوا أَنَّ دُوسِيَاوُسَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ كَاهِنُ وَمِنْ ضَلِ لَا فِي وَالْبَهُ ثَلْنَيَ أَتَا بِيَسَالَةٍ فُورِيمَ هَفِهُ قَالِيَّيْنِ إِنَّا قَدْ نَرْجُتْ فِي أُورَشَلِيمَ يَذِنُ فُرِسِيًا كُوسَ بُنِ تَلْنَيَ

وَكُن هذا البدا ابنا في السحة المانية ولم يوبد في العراقة ولا في نحقة احد من الترجين المستحد وكان في النبية المثالية عن من ملك أن تحتفظا الأكتبر في الوم الأولو من شهر تيل المرودي في المرود المراقة المثالية عن بن يعنى من سبط بنايين وأى خلما . هي وقو وهو ورف المراقة المرودي في المرودي وقال المرودي والمرودي وقال المرودي المرودي وقال وقال وقال المرودي وقال وقال وقال المرودي المرودي المرودي وقال وقال المرودي وقال وقال المرودي ال

# أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

عَيْنِ وَكَانَ حِنْدَ مِنْدُ بِكِ اللّهِ مَ بِحَكَنَ وَالْرَضَ عَسِمَ اللّهِ وَهُمَّ عَاجِبَ الْمُلِكِونَ أَنْ لِلْمِنَا اللّهِ وَهُمَّ عَلَيْهُ الْمُلَكِّنَ أَنْ لَلْمِنَا عَلَمْ أَنَّهَمَا كُمُولَا إِنْ لِلْمِنَا اللّهِ عَلَى أَلْكِنَا عَلَى أَلْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى ذَلِكَ . عَيْنَعَ فَالْمُلَاكِ الْمُنْ اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

( الى هنا كانت المقدمة وما بلي مُورَدُ عند قولِه في اثناً. السفر وبهوا املاكهم واموالهم ولم نجمه ألا في السخة العالمية قط وهذه صورة الكتابة )

# أَلْفَصُلُ ٱلثَّالَثَ عَشَرَ

وَهَا إِلَى الْوَسَاءَ وَالْمُوا اللّهِ مِن الْمَدِ إِلَى الْمَبْدَةِ عَلَى اللّهِ وَالسّبَةِ وَالْمِنْمِنَ الْهَا إِلَى اللّهَ وَالْمِنْمِنَ الْمُؤْهِ اللّهِ مَلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

شَرَاعُ جَدِينَةُ يَمَرُفُ مُخِلَافِ عَادَةِ جِي ٱلْأَسْمِ وَمُنَقِرُ أَوَاسِ ٱلْمُلِكِ وَيُسْبِهُ بِظَامَ جِي الْأَسْمِ وَمُنْتَمِّرُ أَوَاسِدَ الْمَرْوَ فَلَ جِيعِ الْمُسْبِ وَالْمَنْ فَلَا مَوْفَاعًا فَالْمَرَا وَتُعْلَيْنَ اللّهِ وَالْمَنْ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( الى ههنا صورة الرسالة وما يلي وجدناً، كَمُنوبًا بعد قولهِ فحفى مردكاي وصنع هجع ما امرته به استير ولا وجود له في للجوانية ولا في تسخة احد ما امرته به استير ولا وجود الله عنها المحاد )

ويه المنافرة على تقضّع إلى الرب منتركزا جبه أهاله هيه وقال الغم أيل الرب المنافرة ا

# أَلْفَصْلُ ٱلَّالِعَ عَثَرَ

جِنْهِ وَإِنَّ أَسْتِيرَ ٱلْمُسَحَّةَ أَيْمَنَا ٱلْتَجَـأَتْ إِلَى ٱلزَّبْ خَوْقًا مِنَ ٱلْحَطَرَ ٱلْمُشْرِفِ ويه فَنَلَتْ ثِلَكَ ٱلْلَكِ وَلِسَتْ ثِنَامًا لِمُؤْنِ وَالْبِكَا وَعُوْصَ الْأَطْلِبِ الْمُعْتَفَةِ أَلَّتْ عَلَى دَأْسِهَا دَمَلَا وَذِ لِلا وَذَ لَتَ جَسَدَهَا بِالشُّومِ وَجِيمَ ٱلْوَاضِمِ ٱلِّتِي كَانَتْ تَفْرَحُ فِيهَا مِنْ قَبْلُ مَلَاثُهَا مِنْ نُتَافِ شَمَر وَأْسِها . عَيْنِ وَكَانَت تَصَرَّعُ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَهِ إِسْرَافِيلَ فَايِئَةً أَيْهَا ٱلرَّبُ ٱلَّذِي هُوَ وَحَدَهُ مَلِكُنَا أَعِنِي أَنَا ٱلْمُنْطَعَةَ ٱلَّذِي لَيْسَ لَمَا مُعِينُ سِوَاكَ وَ اللَّهُ عَلَي بَيْنَ يَدَيُّ . وَهُمْ لَقَدْ تَعِمْتُ مِنْ أِن أَنَّكَ أَيُّ الرَّبْ الْخَذْتَ إِسْرَائِيلَ مِنْ جَهِمِ ٱلْأُمَمِ وَآبَاءًا مِنْ جَهِمِ أَسْلَافِهِمِ ٱلْأَقْدَمِينَ لِتَفُوزُهُمْ مِيرَانًا أَبِلِياً وَصَنَعْتَ مَمْمُ حَكَمَا قُلْتَ . وَيَهِي إِنَّا قَدْ خَطْنَا أَمَامَكَ وَلَا لِكَ أَسْلَمْنَا إِلَى أَنْدى أَعْدَانَا عِيْدُ لِأَا عَبْدُنَا آلْمَتُهُمْ وَأَنْتَ عَادِلُ أَيُّ ٱلرَّبُّ. عَيْدٍ وَالْآنَ لَمْ يَكْفهم أَنَّمُ أَسْتَمْدُ وَنَا عُبُودِيَّةً شَافَّةً جِدًا بَلْ عَا أَنَّهُمْ يَنْزُونَ فَوْةَ أَسِدِيهِمْ إِلَى أَوْلَانِهِمْ عَنِي يُحَاوِلُونَ أَنْ يَتْفُمُوا مَوَاعِيدَكَ وَيَكُوا مِيرَاتُكَ وَلِسُدُّوا أَفْوَاهَ ٱلْسَجْمِينَ لَكَ وَيُعْفُوا عَبْدَ هَمْ كَتُكَ وَمَذْبَعَكَ جِنِيجٍ لِلْتَخُوا أَفْوَاهُ ٱلْأُمْمِ فَلِسَجُوا لِنُوةِ ٱلْأَوْلَان وَتُجْتِنُوا مَلِكًا بَشَرِيًّا إِلَى ٱلْأَبَدِ . عِنْ ﴿ لَا تُسَلِّمُ أَيُّ الرَّبُّ صَوْلُهَانَكَ إِلَى مَن يَسُوا بِنَى ﴿ لِلَّا يَعْضَكُوا مِنْ هَلَاكَا وَلَكِنِ أَدْدُهُ مَشُورَتُهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَهْلِكِ الَّذِي ٱبْتَمَا يُشَدِّدُ عَلَيْنَا . عَيْنَا إِذْ كُوْنَا يَا رَبِّ وَاسْتَمَانَ لَنَا فِي وَقْتِ ضَيْحِنَا وَهَنِي يْفَةَ أَيْهَا الرَّبْ مَكِ ٱلْآلَةِ وَمَكِ كُلَّ قُدْرَةِ . ﴿ يَكُلُّهُ إِلَّنْ فِي فِي كَلامًا مُرَشَّفًا بِصَفْرَةٍ ذَاكَ ٱلْأَسَدِ وَحَوَّلْ ظُّبَهُ إِلَى بُنْمَن عَدُونًا كِنِي يَبْلِكَ هُوَ وَسَائِرُ ٱلْمُتَوَاطِئِنَ مَعَهُ. عِينَ وَإِيَّا فَأَنقذُنا بِيدِكَ وَأَيْنِي أَنَا أَنِي لَامَنُونَةَ لَمَا سِوَاكَ أَلِمَا ٱلرَّبُّ ٱلْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءً. عَيْدٍ إَنْكَ

Digitized by GOOSTS

تَلَمُ أَنِي أَنْبِضَ عَبِدَ الطَّلِينَ وَأَكُرُهُ مَعْمَ النَّفِ وَجِي الْذَيَّة ﴿ الْمَالِينَ وَأَنْ عَالَمُ جَسُرُورَ فِي وَأَنِي أَكُرُهُ مِنَهُ أَبَّتِي وَغِينِي أَلِي أَجْلَمَا عَلَى دَلِي أَكُمْ يَرُونِي وَأَمْتُهُم حَمْنَ وَالْمَالِمِينَ وَلَا أَخْلًا فِي أَيَّامٍ وَإِنِي بِكِيْنِيرٌ وَأَنِي لَمْ السَّحُلُ عَلَى مَانِدَةٍ عَلَمَانَ وَلَا أَذِنْ مِ يَقِرَ الْكِي وَلَمْ أَشَرَبُ خَرَ الشَّكِرِ مِحَيِّيرٌ وَلَمْ أَفَرِهُ أَلَّمَانَ مُن مُعْلَىٰ إِلَى هَٰهَا إِلَى أَلَيْمِ إِلَّهِ إِنَّ أَيْنِ اللّهِ عَلَى مَانِدَةً عَلَى وَاللّهُ اللّهِ عَلَى ا مَنْ اللّهِ عَلَيْنِ فَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ألفضل آلخامِسَ عَثَرَ

دَمُ وجدنا عذا مزيدًا في المُحمَّة العامَّية )

عَيْنِيْ وَأَمْرَهَا (وَلَاشَكُ أَنَّ أَلْمُوا وَ جِمْرَدَكَا فِي أَنْ تَدُخُلُ عَلَى الْلِيْ وَتَتَوَسُّلُ إلِيْ فِ لِأَجْلِ شَمْهَا وَأَرْضِهَا . هِجِيْنِيْ وَقَالَ اَذَكِمِي الْمَامَ مَذَلِّكِ خَيْثُ فَتَلَّى عَلَى يَدِي فَإِنْ عَلَمَانَ ثَلْيَانَ الْمُلِّذِي قَدْ تَكُمَّ فِي إِهْلَاكِنَا مِحْيَىٰ فَاذْعِي الرَّبُّ وَكُلِّي الْمُلِكَ فِي أَمْرِقا وَخَلْمِينَا مِنْ الْمُوْتِ

( ثم رَجَدنا عَذَا ابِعناً )

المُنْكُمُ ثُمُّ إِنَّا فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ زَّعَتْ بْسِيَابَ حِدَادِهَا وَلَبَسْتُ مَلَابِسَ عَبْدِهَا. كالكا وَالْمَا تَدَرُّجَتْ بِبِزْةِ ٱلْمُكِ وَدَعَتْ مُدَيَّزٌ وَتَخْلِصَ ٱلْجَبِيمِ اللهُ ٱلْخَلْفَ لَمَا جَادِيَيْنِ الكَيْرُةُ فَكَانَتَ نَسْفَدُ إِلَى إِخْدَاهُما كَانْهَا أَمْ كُنْ تَسْتَلِيعُ أَنْ تُسْتَقِلُ إِلَكُافَةِ وَفِهَا وَدُخُوصَتِهَا كِلَيْتِينِ وَالْجَادِ بَهُ ٱلْأَخْرَى كَانَتْ تَلْبَمُ مُولَاتِهَا وَآفِيَةً أَذْيَالُما ٱلسُلْحَيَةَ عَلَى ٱلْأَرْضِ . عَنْكُ وَكَانَ ٱخْرَارُ وَجْهَا وَجْالُ عَيْنَهَا وَلْمَانِّهَا يُخْوِكَا أَبَّهَ نَفْسِها ٱلْنَجْضَةِ بشدَّة خَوْضًا . عِنْ إِلَى مَدْ خَلَتْ كُلُّ الْأَيْرَابِ إِلَّا إِلَا ثُمَّ وَقَفَتْ فَبَالَةَ ٱلْمَكِ حَيثُ كَانَ جَالِما عَلَى عَرْشِ مُلْحِيهِ بِللِّمِ ٱللَّكِ نُرَّيَّنا بِاللَّهِبِ وَٱلْمِوَاهِرِ وَمُنْظُرُهُ رَهِيبٌ. المنه الله عَنْهُ عَنْ عَنْهُ لَوْنَ وَجِهَا إِلَى مُغْرَةٍ وَأَنْتَكُتْ رَأْسَهَا عَلَى ٱلْجَادِيَّةِ ٱسْتِرْخَاتَه . هِيَهِجُ غُولَ ٱللهُ رُوحَ ٱلْمَكِ إِلَى ٱلْحِلْمِ فَلْمَرْعَ وَنَهْضَ عَنِ ٱلْمَرْشِ مُشْفِقًا وَضَمًّا بِذِرَاعَيْهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَى نَفْسِهَا وَكَانَ إِلا مِنْهَا إِلْهَ ذَا ٱلْكَلامِ . عَنْ إِلَيْ مَا لَكِيَا أَسْتِيرُ أَنَا لَخُولِ لِا تَعَانِي . عَن إِلَك لَا تَوْتِينَ إِنَّا النَّرِينَةُ أَيْسَتْ عَلَيْكِ وَلَكِنْ عَلَى الْمَلَّةِ. عَيْنَ مَلْتِي وَٱلْيِي السُّولْإِلَانَ. كالله وَإِذْ أَمْ زَلْ سَاكِمَةُ أَخَذَ صَوْلَمِانَ الذَّهَبِ وَجَسَلُهُ عَلَى مُنْجًا وَقَالَمَ إِلَا لَا تُكْلِينِينَ . عَلَيْهِ فَأَجَابَ وَقَالَتْ إِنِّي وَأَيْكَ يَاسَدِي كَأَنَّكَ مَلاكُ أَوْ فَأَسْطَرَبَ ظَلِي مُنْبَحَةً مِنْ غَبْدِكَ كِمُؤْلِمُو لِأَنْكَ عَبِيبٌ جِدًا يَا سَبِّدِي وَوَجْلُكَ تَمَلُونُ نِسْمَةً . وَيَا هِيَ تَكُمُّ مُ مَقَطَتُ ثَانِيَّةً وَكَادَ لِينْتَى عَلَيْهَا عِنْهِ فَأَضْطَرُبَ ٱلْمَلِيُّ وَكَانَ جِيعُ أَعْوَانِهِ لِلاَطِئُونَهَا

# ألفضل السادس عشر

(انعة رساة اللك المحششنا التي كتبا في اليود الى الايت ولا رجود لما في الشعنة العبرانية المستخدّ ومن أرتضشنا النطيع الماليت من الحيند إلى المنتفة إلى المؤدّة إلى المؤدّة إلى المؤدّة المؤدّة إلى المؤدّة المؤدّة إلى المؤدّة المؤدّة

غُنْبَرُ مِنَ ٱلتُوادِيْخِ ٱلْمَدِيَةِ وَمِمَّا يَحُدُثُ كُلَّ فِيمٍ أَنَّ دَسَانِسَ ٱلْبَمْضِ تَفْيدُ خَوَاطرَ ٱللَّهُكِ السَّالِحَةَ ﴿ يَكِينِ اللَّهِ مِنْ إِنَّ كُنِّلُو فِي سِلْمَ جَمِيمِ ٱلْأَمَّالِيمِ . ﴿ يَجْهُمُ ضَلا يَنْبَى أَنْ يُطُنُّ أَنُّكَ كَأْمُرُ إِلْشَاإَ مُسْبَايِكَةٍ عَنْ خِلْةٍ عَفْلٍ بَلْ ذَلِكَ تَاشِئُ عَن أَخْتِلَافِ ٱلْأَرْمِنَةِ وَصَرُودَاتِهَا ٱلِّي خَلَتَنَاعَلَى إِنَّ الْكُلِّم يَحْسَبِ مُعْتَمَى تَفْعِ للبير كَلَيْنِهِ وَلَكُنْ تَعْهَمُوا كَلاَمْنَا بِأَوْضَعَ بَيَانًا فَإِنَّ هَامَانَ بْنَ خَمْدَا تَالَذِي هُومَكُدُونِ جَلَّا وَمَشْرَبًا وَهُوَ غَرِبٌ عَنْ دَمِ ٱلْمُرْسِ وَفَدْ فَعَعَ رَحْتَكَ بِعَسَاوَتِهِ بَعْدَ أَنْ آوَيَكُ أَغَريك وَيُهِدُ مَا أَحْسَنًا إِلَيْهِ حَتَّى كَانَ يُدَّعَى أَبَّا لَنَا وَكَانَ ٱلْجِيمُ يَسْجُدُونَ لَهُ شُجُودَهُم لِتُنْكِانِ ٱلْلِكِ عِنْ إِنْ مَا مَنْ شِنْدَةِ عُنُومِ أَنْهُ أَجْتَدَ أَنْ يَسْلُبَا ٱلْكُ وَالْمَاةَ عَنْ إِلاَيْ سَمَى بِنَسَائِسَ جَدِيدَةٍ لَمُ تُسْمَعُ بِإِهْلاكِ مَرْدَكَايَ ٱلَّذِي إِغْا نَحْنُ فِي ٱلْحَيَاةِ مِنْ أَمَا تَتِهِ وَإِخْسَانِهِ وَبِإِهْلَاكُ تَرِينَةِ مُلْكِنَا أَسْتِرَ وَسَائِرِ شَمْبِهَا . ﴿ إِنَّهِ ﴿ وَكَانَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ بَعْدَ مُنْهُمْ يَرَصُّدُ لَنَا فِي خَلُونَا وَيُحُولُ تَمَلُّكُمْ ٱلْفُرْسِ إِلَى ٱلْمُكُدُّونِينَ. عِنْهِم وَتَحْرُمُ عَجِدٌ فَعَلَّا ذَنَّا فِي ٱلْيُهُودِ ٱلْمُضِيَّ عَلَيْهِمْ بِٱلْمُوتِ بِمَضَّآهَ أَخْبَتِ ٱلْبَصْرِ بَلْ بِسُكُسٍ ذَلِكَ وَجَدْنَا أَنَّ لَمْمْ سُنَنَا عَادِلَةً ﴿ وَهُمْ بَنُو اللَّهِ الْلَمِيِّ الْسَطِيمِ الْحَيْ إِلَى الْأَبْدِ الَّذِي بإخسان سُلَمَ ٱلْكُ إِلَى آبَاتِنَا وَإِلَيَّا وَمَا يَرَحَ عَنُوطًا إِلَى ٱلَّذِمِ عَيْدٍ وَحَيْثُ ذِلِكَ فَأَعْلُوا أَنْ ٱلْرَسَائِلَ ٱلِّي وَجُهَا إِنْجِنَا هِيَ بَاطِلَةُ عِيْدٍ وَبِسَبِ عِنْكَ ٱلْمُرْعَةِ قَدْ عُلَقَ أَمَامَ أَيْوَابِ هٰذِهِ ٱلَّذِينَةِ شُوشَنَ هُوَ صَاحِبُ قِكَ ٱلْوَارَةِ وَجِيمُ أَنْسِ إِنْهِ عَلَى خَشَكِتٍ فَتَالَ بِذَٰلِكَ خِرَا أَمَا أَسْخَقُ مِنْ قِبَلِ أَفْدِلَامِنْ قِبَلِسَا . عَلَيْكَ ظَلْمُلْنَ هُدًا ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي غَنْ مُنْفِدُوهُ ٱلْآنَ فِي جَمِيمِ ٱلْمُدُنِ لِبُهَاحَ إِنَّهُودِ أَنْ يَسَلُوا مِسْتَهُمْ كانتها وَبْنِنِي لَكُمْ أَنْ تَصْدُوهُمْ حَتَّى يَسْتَكِنُوا مِن قُلْ الَّذِينَ كَانُوا مُتَاهِمِينَ فَتَطْيِم فِي ٱلْمَوْمِ ٱلتَّالِّكَ عَشَرَ مِنَ ٱلشُّهِرِ ٱلتَّالِينِ عَشَرَ ٱلَّذِي يُدْمَى آذَارَ . ﴿ وَإِنَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ ٱلَّذِي كَانَ لَهُمْ قُومَ خُرْنِ وَتَحِيبِ قَدْ حَوْلَهُ أَلُمُ أَقَدُ ٱلْقَدِيرُ لِلْ فَرَحٍ . يُحتجج وَٱلْتُمْ أَخِنَا فَأَنْظِنُوا هُذَا ٱلْيُومَ يَيْنَ سَارِ أَيَّامِ ٱلْأَعَادِ ٱلْأَجْرَى وَعَبْدُوهُ بَحْسَلُ فَرْسٍ حَتَّى يُعْلَمُ فِيهَا بَعْدُ بَكُمْ يُهِيِّ أَنْ كُلُّ مَنْ يُطِيعُ ٱلْفَرْسَ بِأَمَانَةِ يُتَابِ عَلَى أَمَانِتِهِ ثَوْآبًا وَافِياً وَمَنْ يَرْصُدُ لِلْكِيمُ يَهْلِكُ بِجِنَامِتِهِ. وَكُلُّ إِفْلِيمِ أَوْ مَدِيدَةٍ يَأْبِي أَنْ يَشْتَرَكَ فِي هَٰذَا أَلْسِدِ فَلَيْهَاكُ بِٱلسِّفِ وَالنَّارِ لَا ٱلنَّاسُ فَعُطَ لِل ٱلْهَانِمُ أَسْنَا لِكُونَ إِلَى ٱلْأَبَدَ عِبْرَةً لِلإَسْتَضْافِ وَٱلْبِصْيَانِ

# إسفاؤوب

#### أَلْفَصَلُ الْأُوَّلُ

الله وتجاب الشرّ بهضي والله آخر الله وقان خذا الأجل الله استها عنها أخذ وتجاب الشرّ بهضي والله آخر الله الله وقان خذا النه والله قد وتجاب الشرّ بهضي والله آخر الله الله الله وقس ما فالله وقل ما تعلق وقل منه الله وقس ما فالله وقل النه وقل وقل منه الما وقل النه وقل وقل منه وتعلق المنهود تعلق وقل وقل المنهود وتعلق والله وقل المنهود وتعلق والمنهود والمنهو

سَيْجَتَ حَوْلَةُ وَحُولَ بَيْتِهِ وَحُولَ كُلُّ شَيْءَ لَهُ مِنْ كُلَّ جِمَاجٌ وَقَدْ بَارَكْتَ أَعَالَ يَدَيْهِ فَاتَمْتَرَتْ أَمْوَالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ . عَنْهِ وَلَكِن ٱلبُّهُ يَدَكُ وَأَمْسَنْ جَيمَ مَا لَهُ مَتَظُرَ أَلَا تُجِدُفُ عَلَيْكَ فِي وَجِهِكَ . عِيدٍ فَسَالَ ٱلرَّبِّ الشَّيطَانِ هَا إِنَّ كُلُّ شَيْء لَهُ فِي مَيكَ وَكُكِنْ إِلَيْهِ لَاغْدُدُ يَمَكَ. وَمَرَجَ الشَّيطَانُ مِنْ أَمَامٍ وَجُو الرُّبِّ. ١٤١٥ وَا تُنْقَ يُومَا أَنْ بَنِيهِ وَبَاتِهِ كَانُوا كَاكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ خَرًا فِي بَيْتِ أَخِيهم ٱلْأَكْبَرُ عَلَيْكُم فَأَقْبَلَ وَسُولُ إِلَى الْمُوبَ وَقَالَ كَانْتِ الْبَرُ عَرْثُ وَالْأَنُّ رَّتَى بِهَانِها عَلَيْ فَوَمَ عَلَيسا أَهْلُ سَنا وَأَخَذُوهَا وَقَالُوا اللَّمَانَ بَعَدَ السُّنْ وَأَفَاتُ أَنَا وَعُدِي لِأُخْبِرَكَ ، عَلَيْ وَفَيا هُوَ يَتَكُلُمُ أُفْيَالًا آخُرُ وَقَالَ قَدْ سَقَطَتْ نَارُ أَفَدِ مِنَ السَّاةَ وَأَخْرَقَتُ الْنَهَمَ وَأَلنالمَانَ وَأَحْتَتُهُمْ وَأَظَتُ أَنَا وَحْدِي لِأَخْبِرُكَ . عَنْهِ وَفِيهَا هُوَ يَتَكُلُمُ أَفْبَلَ آخَرُ وَقَالَ قَدِ أَفْرَقَ ٱلْكُلْدَانِيُونَ كُلاتَ فِرَق وَتَجَمُوا عَلَى ٱلْإِبلِ وَأَخَذُوهَا وَقَتُلُوا ٱلْسُلَانَ بِحَدَ ٱلسَّيْفِ وَأَفَلَتْ أَنَا وَحْدِي لِأُخْبِرَكَ . عِنْ وَفَهَا هُوَ يَتَكُلُمُ أَفَيلَ آخَرُ وَقَالَ كَانَ بَنُوكَ وَبَالُكَ وَكُونَ وَيَشْرَبُونَ خُراً فِي بَيْتِ أَخِيهِمِ ٱلْأَكْبَرِ عَلَيْ فَإِذَا بِرَبِعِ شَبِيدَةٍ قَدْ طَلْلَتْ مِنْ غُرْضِ ٱلصَّحْرَآة وَصَدَمَتْ دُوانًا ٱلْيَتِ الأَدْبَرِ فَسَمَّطَ عَلَى ٱلنَّلِكَانِ فَاتُواوَأَفَلَتُ أَنَا وَهُدِي لِأَخْبِرُكَ . عِنْ عَنَامَ أَقُوبُ وَشَقَ رِدَّا أَهُ وَعَرَّ شَرَّ رَأْمِهِ وَمَرَّ عَلَى الْأَرْضِ وَمَعَدَ عَلَيْكَ وَقَالَ عُرْيَانًا مَرَجَتُ مِنْ جَوْفِ أَيِّي وَعُرْيَانًا أَعُودُ إِلَى هُنَاكَ. الرُّبُّ أُعلَى وَالرَّبُّ أَخَذَ ظَلِكُن النُّمُ ٱلرَّبُ مُبَارِّكًا. ﴿ إِلَيْهِ فِي هَٰذَا كُلِّهِ لَمْ يَخْطَأ أَوْبُ وَأَرْ مَثْلُ فِي أَفْهُ جَهِلًا

# أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

عَيْنِكُ ثُمُّ أَنَّفَقَ بَوْمَأَنْ دَخَلَ بُنُوا فَوْ لِيمْنَاوُا أَمَّامَ ٱلرَّبِّ وَدَخَلَ ٱلشَّيطَانُ أَيْمَا يَيْنَهُمْ بِينُلَ أَمَامَ الرُّبِ عِنْ عَمَالَ الرُّبُّ لِلصَّيْطَانِ مِنْ أَيْنَ أَقَالِتَ . فَأَجَابَ الصُّيطَانُ وَقَالَ الرَّبْ مِنْ الطُّوافِ فِي الأَرْضِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهَا ، عَلَيْ فَمَالَ الرُّبُّ الشَّيْطَانِ هَلْ أَمَلْتَ مَالَكُ إِلَى عَدِي أَوْبَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَثِيبِ لَ فِي ٱلْأَرْضِ · إِنَّهُ رَجُلُ سَلِيمُ مُسْتَقِيمٌ يَقِي أَفَ وَيُجَانِكُ ٱلشَّرَّ وَإِلَى ٱلْآنَهُو مُنتَّصِمٌ بِسَلامَتِهِ وَقَدَّ أَغَرَيْنِي بِهِ أَنْ أَعْقَهُ لِنَبرَ عَلَّهُ `` و المناب الشَّيطَانُ وَقَالَ لِرَّبِ جِلْا يُجِلِّدِ وَكُلُّ مَا يَحُودُهُ أَلَّا نَسَانُ يَبِذَلُهُ عَنْ نَفْسِهِ عِنْ وَلَكِنِ ٱلبُطْ يَدَكُ وَٱمْسَلِ عَظْمَهُ وَلَمْهُ قَتَظَرُ ٱلاَيُجَدِّفُ عَلَيْكَ فِي وَجُكَ. وي وَمَّالَ أَرْبُ الشَّيْطَانِ هَا إِنَّهُ فِي بَدِكَ وَلَكِن أَخْفَظْ بِنْسِهِ . وَمِعْ خَرَجَ الشَّطْلَنُ مِنْ لَمُنْ وَجُهِ الرَّبِ وَضَرَبَ أَيُّوبَ بِقُرْحٍ خَبِيثِ مِنْ بَاطِن قَدَمِهِ إِلَى قِشَةٍ . ﴿ يَهِ إِنَّا أَخَذَ لَهُ خَزَّفَةً لِجَمَّكُ بِهَا وَهُوَ جَالِسُ عَلَى ٱلرَّمَادِ . ﴿ يَهِمُ فَقَالَتْ لَهُ ٱمْرَانُهُ أَلِلَ ٱلْآنَ أَنْتَ مُتَعِيمٌ بِسَـ لَامَتِكَ جَدَفَ عَلَى ٱللَّهِ وَمُتَ . ﴿ يَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا كَلَوْمُكِ كَلَامُ إِحْدَى الشُّهِياتِ أَنْفُيلُ الْمُثْيَرِ مِنَ أَنْهِ وَلَا نَفْبَلُ مِنْهُ الشُّرُّ . في هٰذَا كُلُّهِ لَمْ يَضَلَأُ أَوُّلُ بِنَفَتَيْهِ . عِنْ وَتِيمَ ثَلانَهُ أَخَلاَ الْأُولِ بَكُلْ مَا أَصَابُهُ مِنَ الْلُغُوىٰ فَأَقْلَلَ كُلُّ مِنْ مَكَانِهِ أَلِفَازُ ٱلنَّهَانِيٰ وَبِلَدَدُ ٱلشُّوحِيُّ وَصُولُمُ ٱلنَّسَاقِ وَوَالْعُوا عَلَى أَنْ يَأْتُوا فَيْرَوُّا لَهُ وَلِمَزُّوهُ . عِلِيعٍ فَرْضُوا أَيْصَارَهُمْ مِنْ سِيدٍ فَلَمْ يَفْرِفُوهُ فَرَضُوا أَمُّواتُهُمْ وَبَحَكُوا وَشَقَّ كُلُّ مِنْهُمْ رِدْآهُمْ وَذَرُوا زُرَابًا فَوْقَ أَزْوْلُهُمْ نَحْوَ السَّادَ عليه وتَجَلُّ وامَّهُ عَلَى الْأَرْضِ سَبَّهُ أَيَّامٍ وَسَبَّ لَيَالٍ وَلَمْ يَكِيْهُ أَحَدُ بِكِلمة لِأَيُّم رَأُوا أَنَّ كَا يَهُ كَانَّتْ شَدِيدَةً جِدًا

# ألفضل الثالث

عِيهِ بَنَدَ ذَلِكَ ثَمِّ أَقُرِبُ مَا وَاَسَ بَيْمَهُ عِيهِ وَأَجَابُ أَقُرِبُ وَقَالَ عِيهُ لاَ كَانَ خَارُ وَلِمُسْتَفِيهِ وَلاَ لَلِ قِيلَ فِيهِ قَدْ حَبِلَ يَرْجُلٍ . عَيْهِ لِكُنْ ذَلِكَ النَّبَارُ غَلامًا وَلا رَمَاهُ أَنْهُ مِنْ فَوْقَ وَلَا أَشْرَقَ عَلَيْهِ فُورُ . عِيهِ لِشَنْهَ بِيهِ الظَّلْمَةُ وَظَلالُ الْمُونِ وَلَيْرَ عَلَيْهِ عَلَمُ وَلَمْ وَقَدْ يَمْ خَلَقُ فِي عَدْدِ الشَّهُورِ . عَيْهِ لِكُنْ ذَلِكَ أَفِيلَ لِنِشَلَمُ النَّهُورُ وَلَا نَحْمَنُ مِنْ إِلَيْنَ أَلِمُ النَّهِ وَلَا يَذْخُلُنُ فِي عَدْدِ الشُّهُورِ . عَيْهِ لِكُنْ ذَلِكَ أَفْلِلُ ال

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

وَلِينَ مَن يَسْطِيهُ أَنْ يَعْمِى أَوْالًا . وَهِ إِنَّا أَنْتُنَا إِلَيْكُ كَلِيسَةٌ فَهَا نَفُنَ مَنْ اللّه وَلَكُن مَن يَسْطِيهُ أَنْ يَعْمِى أَوْاللًا . وَهِ إِنَّكَ فَدَ قُولَت كَثِيرِينَ وَصَدْعَتْ أَنِيبًا مُسْرَّعِيةً عَنْ يَعْمَ وَنَسْتَ أَوْاللُكُ اللّهِ فَي وَبَشَالُ مِنْ الْمُسْتِ الثّوى هِي مُسْمَدُكَ وَمَنْ وَمَا الْمُسْتِ الْوَاللَكِ عَرَيْتَ مَسْكَ فَعَيْرَتَ عَلَيْهِ الْمُسْتِ الثّوى هِي مُسْمَدُكَ وَمَا وَمَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْنَ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ وَوَرُولُونَ الْمُشَاةِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَمَوْلَ اللّهُ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ألفصل آلخامس

و المنظمة الكرار والأبلة فيها النيفط بهر وافط إلى اليد إليه المنظمة الكرار والأبلة فيها النيفط بهر النيف النيفط المنظمة المنظمة الكرار والأبلة فيها النيفط بهر الحد الله والمنفقة لمن المنظمة المنظمة

Digitized by GrOOSTS

# أَلْفَصَلُ السَّادِسُ

كالله عَلَجَاتَ أَيُّوبُ وَقَالَ عِنْهِ لَيْتَ كُرْبِي وُزِنَ وَبَلاَيَايَ رُفِعَتْ جُلَّةَ فِي مِيزَان كَنْ لَكُ لَكُ اللَّهُ النَّمُ أَنْقُلَ مِنْ رَمْلِ ٱلْجِلَّا فَلِلْمَاكَ ٱلنَّهُ فِي كَلَابِي جَمَّجَ لِأَنَّ سِهَامَ ٱلْقَدِيدِ فِي تَشْتَفُ مُمَّا رُوحِي وَلَعُوالَ ٱلْذِاصَطَفَتْ عَلَى . كَانْ إِلَيْهَنُ ٱلْحَرَّأ عَلَى ٱلْمُشْبِ أَوْيَغُورُ ٱلتُّورُ عَلَى عَلَيهِ . ﴿ يَهِ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ مِنْمِ مِنْمِ أَمْ هَلْ يَكُونُ لِلَهُ لَوْ اَخْمُاهُ طَلْمُ . عَلَيْهِ إِنَّ نَفْسِي تَنَافُ أَنْ تَكْرَبَكَ إِنَّا هِيَ كَخُبُونِي ٱلْعَذِدِ . كلي مَنْ لِي أَنْ أُوقَى سُولِي وَيَهَنِي أَنْهُ رَجَاتِي عِينِ أَنْ يَرْمَى اللهُ فَيَعْلِمُ فِي وَأَنْ يُطِلِنَ بِدَهُ تَغِنْرَمَنِي ﷺ وَأَنْ تَنِقَ لِل تَنْزِيَةُ أَاتِهُمْ بِهَا فِي عَدْلِ لَا يَرْفَنَّ وَقِمْنَ أَنِيهُمْ أَخِدَا أَوْلِكُ ٱللَّهُوْسِ، كِللْيَهِمْ مَاصَى فَرِثِي حَقَّى أَنْظِو وَكُمْ بَقَالِ حَقْ أُصَيِّرَ تَفْيِي . عَنْهُ أَفُوهُ أَكْجَارَةِ فَوْتِي أَمْ لَمْنِي مِنْ غَلَى . عَيْهِ إِلَا أَكُنْ لَاعُدَةَ لِي فِي نَفْيِي وَكُلُّ حَوْلِ قَدْ أَقْسِي عَنِي. بَرُهُ فَإِلَا أَنَا الْمِرْهِ وَٱلَّذِي يَرْحُهُ وَإِلَّا فَقُدْ نَبَدُ خَشْبَةَ أَلْمُدِمِ . عَنْ اللَّهُ وَلَهُ خَبِّنِي إِخْوَانِي كَنْبِلِ قَدِا نُقَطَّمَ كَيَاهِ ٱلأَوْدِيةِ ٱلْق عَبْرَتْ . عِلَيْهِ قَدْ تَكَالَفَتْ مِنَ الْجُنْدِ وَأَسْتَرَ فِيهَا أَفْغٍ . عَلِينَ مِنْدُ مُنُوبِهَا سَكَتْ يَعْ ٱلْحَرْ جَلَّتْ مِن مَكَانِهَا . عَنْكُ تَبَدُّدَتْ فِي سُبِلْ عَادِيهَا تَصَاعَدَتْ فِي طَعَادَ الْلِوَ فَأَضَعَلْتُ . كَانِيْ قَدْ زَنَّتِهَا فَوَافِلْ نَبْدَةَ وَسَارَةُ سَبّا عَوْلَتْ عَلَيْهَا عِنْ إِي فالْغرَافع أَمَلُهُمْ بَنُوا إِلَيَّا تَحْبُوا . عِلِيعَ مُكَنَّا أَنْهُ ٱلْآنَ قَدْسِرْ مَ لِي كَلا شَيْء وَأَنْهُمْ بَلِيقِ فَفَرْعُمْ ﴿ ١٤٠٤ أَلَمَلَى قُلْتُ لَكُمْ آذِرُونِي وَآسُونِي بِشَيْءُ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ﴿ ١٤٤ أَوْنَجُونَى مِنْ يَدِ ٱلْمُمَانِي وَأَفْلُونِي مِنْ أَكْتُ الْمُتَصِينَ. ١٠٠٠ عَلَيْونِ وَأَمَّا أَحْمُتُ. أَنْبُونِي فِي أَيْ شَيْءٌ مُثَلِّكُ. ﴿ إِنَّا إِنَّا مَا أُوفَعَ كَلِمَاتِ ٱلْمُؤْلِكِينَ فِي أَيْ شَيْءُ مَلَامَتُكُمْ. كالله أَنْ أَنْفُيكُمُ أَنْ تَلُومُونِي عَلَى كَلِمَكَ يَأْسِ فَرَمَكَ مِنْي فِي الْمُوَّادَ . بِيَهِ إِنَّا وَعُونَ بِالْنِيْمِ وَتَغَرُونَ خُرَةً لِلْلِكُمْ . ١٤٢٤ فَالْآنَ تَسَلُّوا وَالْفَوْا إِلَىٰ فَسِينَ لَكُمْ هَلْ أَنَا صَالِبُ . عَنْ فَي دُوا لَا تَجُورُوا . عُودُوا فَإِنَّ بِرِي ثَابِتُ . عَنْ هَا عَلْ مِنْ جَوْدِ عَلَى لِسَانِي أَمْ ذَوْقِ لَا يُمَيِّزُ مَا هُوَ ظُلْمَدُ

# ألفضل السابغ

الأخبة الإنسان على الأرض تَبَدُّدُ وَكَا أَامِ أَجِدِ أَيْمُهُ. هِذَا مِثْلُ النَّبِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ النَّبِ اللَّهُ الْفَاقِ إِلَى النَّفِلِ وَلَيْلِ مَثَلِلًا النَّفِقِ إِلَى النَّفِلِ وَلَيْلِ مَثَلِلًا مَعْمَتُ الْمُسْرِقِ مِنْ الْمَعْمَ وَبَعْدَ الْمَسْرِقِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِي اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

تطليبي فلا أحكون. كالمثال إن العناب ينشعل ويتنعي وكذا الهاجا إلى الجميم الموسطة المثانية المستخدم الموسطة المؤتم الموسطة المؤتم المؤتم

# ألفصل الثامن

ومن فَأَجَلَ لِذَذَ ٱلنُّوحِيُّ وَقَالَ مِنْ إِلَى مَتَى أَنْ تَنْطِقُ بِمِثْ الْمَذَا وَأَقِوَالْ فيك حَرْيِع عَامِفٍ . يُنْ أَلَلُ أَفَدُ يُحْرَفُ ٱلْفَتَاءُ أَم ٱلْدِيرُ الْوَدُ ٱلْمَدْلُ. كُلُورُ إِنْ كُانَ بُولُ لَهُ خَطُوا إِلَهِ مَّدُ أَسْلَهُمْ إِلَى يَدِ مَعْمِيْهِمْ . عَيْجُ أَمَا أَتَ فَإِنْ مُكُونَ إِلَى اللهِ وَالْعَسْتَ رَحْمَةَ اللَّذِيرِ عِينَ وَكُنْتَ زَكِا مُسْتَقِياً فَإِنَّهُ يَدَّبُه إِلَاك وَيَرُدُ إِلَى ٱلدُّادِم مَعَرُ يُرَكَ يَحِينِ حَتَّى تَكُونَ أُولَاكِ طَلِدَ ٱلْحِسْبِ عِنْدَ مَا لِآخَرَ تِكَ مِنْ كَثْرَةِ ٱلنَّصْرَةِ وَ عِنْ إِسْأَلِ ٱلْمُرُونَ ٱلسَّالِلَةَ أَصْمَ إِلَى مَبَاحِتِ ٱبْأَنِهُمْ عِنْ عَ فَإِنَّا تَعْنُ بُو أَمْس وَلَاعِلْمُ لَنَا . إِنَّا أَيَامُنَا ظِلَّ عَلَى الْأَرْضِ . وَيَعْتِي أَمَاهُمْ فَيُمْلُمُونَكَ وَبَكُلُّمُونَكَ وَمِنْ فَلْرَبِهِمْ لِيُرْدُونَ أَفَوَالًا. ١١٤ أَنْ أَلَرُوي فِي غَيْرِ ٱلْمُنْتَمْ أَمْ يُشَا ٱلْمُلْتُ عَيْثُ لَامِيَّاهُ . يَعَيْدُ وَمَمْ أَنَّهُ يَخْمَرُ وَلَا يُفْطَمُ يَذُوي قَالَ سَارِ ٱلنَّبَاتِ. عَلَيْهُ كَذَاك تَكُونُ سُبِلُ مَنْ بَلْسَى أَقَةً وَأَمَلَ أَلْكَافِرِ يَحْيِسُ. عَلَيْ تَصَلَّمُ أَمَانِتُ وَتُكُونُ عُدَّةً بَيْتَ عَنْكُبُوتِ . ﴿ يَهُمُ تَنْدُ إِلَى بَيْتِ وَلَيْسَ بَابِتِ وَيَعْلَقُ بِهِ وَهُوَ غَيْرِ فَاخٍ . والله إِفَاهُوَ شَوْرَةُ تَفَخَرُ لَجَاهُ ٱلنُّسُ وَتَنْسِطُ أَغْسَانُهَا عَلَى لِسْتَانِهَا عِنْ وَتَفَعَّلُكُ غُرُومُنَا عَلَى الصُّغْرِ وَتَدْخُلُ إِلَى مَقَرْ ٱلْحَجَازِةِ . ﴿ يَهِ لَكُنُّهَا إِذَا ٱسْتَأْسَلُهَا مُسْتَأْسُلُوا أَنْكُوا مَا مَكَانَهَا أَنْ لَمُ أَعْرِفُكِ قَعَلاً . عَنْهَا ذَلِكَ مُنْتَهِى حَظْهَا وَمِنْ زُنْهَا تَلْفَأ أَخْرَى. عِنْهِ فَأَفَدُ لَا يَرْ ذَلُ ٱلسَّلِيمَ وَلَا يَأْخَذُ إِلَيْدِي ٱلْعُرِمِينَ. عِنْهِ فَسَنَى أَنْ يُسلأ ظَلتَ ٱبْسَاماً وَشَنَيْكَ تَهَلَّا حِيْدِي وَبِكُنِّي شَانِولَ خَبْلا وَخِبَّا ٱلْمُنْفِينَ لَا يُكُونُ

# ألفضل التاسخ

على فأباب ألوب وقال على قد علمت نقينا أن الأشر كذاب وأن الإنسان لا يرزعها أله بالم المن الإنسان لا يرزعها أله بين عبد ألم من والمنها في علم الموسون ألمن على المنها ألم المنها والمنها في المنها المن

Digitized by GOOSIS

# ألفضل العاشر

عِيدًا لَهُ سَيْمَتُ نَفْسِ حَالِي . أَطْلِقُ شَكُوايَ وَأَنْكُلُمُ عَرَادَةِ نَسْسِ. عِيدِيجِ أَفُولُ يِهُ لَا تُؤْمُنِي أَعْلِمَنِ عَلَى أَيْشَى وَكَا كُنِّي . عَنْهِمْ أَيْخُسُ لُدَيْكَ أَنْ تَأْخُذَ بِٱلْسَنْب أَنْ تَلْبُدُ صُنْمَ بَدِيكَ وَتَحِمَلَ مَنُورَة الْمَنْفِينِ مُسْتَظِيرة . عَلَيْ اللَّك عَبْانِ حِسَد يُكان أَلِمَكَ تَنْظُ نَظَرَ ٱلْبَصَرِ . جَيْجِ لَمَا أَيَّامِ إِنْسَانِ أَبُكُكَ أَمْ أَعْوَالُكَ كَأَعُوام رَبُل كُلِيِّكُ حَقَّ تَعِثَ عَنْ إِنِّي وَتَفْصَ عَنْ خَطِيقِي عِلْكِيْرٍ عَلَى عِلْمِكَ بِأَنِي لَسْتُ ثِمَانِقَ وَأَنَّهُ لَامُنْصِدُ لِي مِنْ يَدِكُ ، وَالْآنَ تَعَلَى . كلي أَذْكُو أَنْكَ قَدْ مَوْرَتِي مِثْلَ الطِّينِ أَقْدِيدُنِي إِلَى ٱلْرَابِ. كَلَيْكُو أَلْمُ تَكُنْ فَدُصَيْنَتِي كَا لَبْنِ وَجَدْنَى كَالْجَبْنِ يَكِنْ إِلَيْ وَكُونَى جِلْدًا وَخَا وَمَكْنَى بِيظَام وَعَصْبِ لِللَّيْلِيِّ وَهَاهُ وَلِسُمَّةً آلَيْنِي وَخَفِظْتْ عِنَائِكُ رُوعٍ. لِإِيَّالِيَّ وَقَدْ كُثَّتَ هَٰذِهُ فِي ظَلِكَ وَإِنِّي لَأَغُلُمُ أَنِّكَ تَسِيبًا • ﴿ لَذِي إِذَا خَطِلْتُ زُاهِبُنِي وَلَا تُبَرِّئْنِي مِنْ إِنِّي وَإِنْ مُرْتُكُ فَأَلُونِلُ لِي وَإِنْ مُرْتُ فَلَا أَرْفُهُ رَأْسِي لِلْأَجْرَقُهُ مِنْ أَلْلَا وَمَا يَنْهُ مِنَ ٱلْبُوْسِ. عِلَيْكُمْ وَإِن ٱرْتَفَعَ تَصْطَى ادْنِي كَا ٱللَّيْتَ ثُمَّ تُمُودُ فَصُولُ عَل وَيُعْلَقُ مُنْ أَعِلْ مُهُودُكُ فِي وَجِعِي وَنُشَدِدْ خَصَيَك عَلَ وَجُيُوشُكَ تَسْاوَبُ مِندَى. عَنْهُ لَمْ أَخْرَجْنَى مِنَ ٱلْجُوْفِ. إِنَّنْ ٱلْحَكَانَتْ تَفِيضُ رُوعِي وَلَا زَانِي عَـ يْنُ عَيْدٌ وَكُنْتُ كَأَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلَّ فَأَقَادُ مِنَ الْبَعْلِي إِلَى الْمُثْبِرِ. عَيْدُمْ أَلْبَسْتُ أَيَّابِي إِلَى حِينِ فَاكُنُتُ وَخَلِفَ عَنِي فَأَزْنَاحَ قَلِيلًا جَيْنِينِ قَبْسَلَ أَنْ أَنْصَرِفَ أَصْرَافَ مَنْ لَا يُوْبُ إِلَى أَرْضَ ظُلْمَةٍ وَطَلَالَ مَوْتَ جِيْبِي أَرْضَ دُجْيَةٍ حَالَكَةٍ كَالْمَكْورِ وظلال مَوْتِ لَا نظام فِيها وَنَهَارُهَا كَأَلَا يُجُور

# ألفصل الحكدي عَشَرَ

جهيج فأجب صُومُ الفُسَانِ وقال جهيج السل محمَّة الكلام الأَجْبِ عَلَيْهَا أَمْ يُحْون الحَنْ الرَّجُو الْفَوْهِ . هي الله صلفك يَعْمَ الْأَنَّمَ أَهُ تَنْهُمُ وَمَا مِن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

وَلَمْ يَهِمُ الطَّلْمُ فِي خِبَّاكَ عِنْهِمْ فَمِينَادِ زَخَعُ وَجَهَا لاَعَبَ فِيهِ وَتَكُونُ وَاسِطَا وَلا تَعْزَعُ عِنْهِمْ وَمَلْمَى مَنْفَتُكَ أَوْ تَدَّكُوا مَا فَل مِياهِ قَدْ تَعَرَفَ بِهِمْ عَلَى الْمُدَاتُ الْمُرْقِ مِنَ الطَّهِيْرَةِ وَطَلْمُنَاكَ بَسِّسُلُ السَّلِحِ مِنْهِمْ وَعَطْمَانُ أَمْاوَدَةِ الرَّجَالَةُ وَسَمَدَ المُؤْتِي تَعْلِمُ عَلَى اللَّمَةِ عِنْهِمْ وَتَعَرُّ وَلَا يُوقِطُكُ أَحَدُ بِلْ كَنْهِمُ وَنَ يَسْتَطِلُونَ وَجَهَكَ . عَيْنِهِ أَمَا لُمُونَ النَّنَافِينَ فَتَكِلُّ وَكُلْ أَوْلا يُوقِطُكُ أَحَدُ بِلْ كَنْهِمْ وَمِنْ المِنْفَقِلُونَ وَجَهَكَ .

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

جِنِينَ فَأَجَابَ أَيُّوبُ وَقَالَ عِنْهِ أَلَا إِنَّهُمْ دِجَالٌ فِي ٱلْحَيْفَةِ وَفِي مَوْكِكُمْ تَمُوتُ أَخْلَتُهُ . يُكِينِ غَيْرَ أَنَّ لِي عَقْلًا كُمَّا لَأَأْصُرْ عَنْكُمْ فِي شَيْءُ وَمَنِ ٱلَّذِي يَفُونُهُ مِثْلَ هَذِهِ . عِيدٍ } أَفَأَضَجْتُ هُزُوا لِأَخِلَانِي وَأَنَا أَدْعُو اللهُ فَيَشْغَيِينِي. أَهْزُوا يكونُ المِّدِينُ السَّلِيمُ . جَيْدٌ حَتُّ الْإِنْسِ فِي رَأْيِ ٱلْسَعُودِ الْإِهَانَةُ مُعَى مُمَّدُّهُ لِمَن زَّلْت فَلَمُهُ . عِنْ ﴿ أَخِينَا ٱلْمُسُوسِ فِي سَلَّامِ وَٱلطُّمَانِينَةُ لِسُنْعِلِي اللَّهِ لِكُلِّ مَنْ أَغْيَ اللهُ بده . عن و و المار الله البام خليك وطور الما فضرك. ٱلْأَوْضَ عَلَقَتُكَ وَأَنْهَاكُ ٱلْجَرِ لَحَدَثُكَ . جَهِيْ قَالَيُّ لَا يُعلَمُ أَنَّ ذَٰ إِنَّا صَنَتَهُ يَدُ أرَّبَ عِنْهِ الَّذِي فِي يَدِهِ نَفْسُ كُلِّ مَي وَأَرْوَاحُ ٱلْبَشِرِ أَجْمِينَ . عِنْهِ أَلْيَسَت الأَذْنُ تَخْتِرُ الْأَقُوالَ كَمَا يَدُونُ الْحَلَثُ الطَّمَامَ . عَنْ إِنَّا الْحَصَمَةُ عِنْدَ الأَنْفِ وَٱلْمَطْنَةُ فِي طُولِ ٱلْأَيْامِ وَيَرَيْهِمُ أَهُمُ عِنْدَهُ ٱلْحُكْمَةُ وَٱلْجَبَرُوتُ وَلَهُ ٱلمُنورَةُ وَٱلْمَطَّةُ. عِنْهِ مَا هَدَمَهُ لَا لِنَبَى وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ لَا يُلْغُولُهُ . يَعِيْهِ يَعْبِسُ الْلِيَاهُ فَغَبْ أَوْ يُطِينُهَا فَغُرَّبُ ٱلْأَرْضَ. عِنْهِ عِنْدَهُ ٱلْمُزَّةُ وَٱلْحُولُ وَإِنَّهِ الشَّالُّ وَمَنْ مُعلُّهُ. عِنْكِمْ يُرْسِلُ ٱلْمُشِرِينَ أَسْرَى وَلِسَفَهُ ٱلْفَضَاةَ . عِنْهِ يَمُلُّ مَنَاطِقَ ٱلْلُوكِ وَتَجْسِرا ُ ٱلْقُبُودَ مَنَاطِقَ عَلَى أَحَالَتِهِمْ ﴿ يُؤْلِكُمْ لَمُرْسِلُ ٱلْكُفِّنَةَ أَسْرَى وَيُعْكُمُ ٱلرَّاسِخِينَ . عِيْدٍ يَعْظَمُ أَلْدَةَ أَلِثَقَاتِ وَيَسْلُ ذَوْقَ الشُّوخِ وَ ١٠٠٠ مَثْمُ الْمُوَانَ عَلَى ٱلْكُومَا وَلُوْنِي مَنَامِلُونَ ٱلْأَقْوِيَةَ • يَهِيْنِي نِجَلِي مِنَ ٱلطُّلُفَةِ أَخَلَقَا وَيُبُرُدُ طِلَالَ ٱلْمُوتِ إِلَّ الْوْدِ : ١٤ يُنِي ٱلْأَمَمُ ثُمَّ يَجْمُهَا وَيَفْسُ إِنشُوبِ ثُمَّ يَصْرُهُمْ : ١٤٤٤ يَلْعَبُ إِ أَلْكِ الْذِينَ يَسُودُونَ شَعْبَ الْأُرْضِ وَيُهَيِّهُمْ فِي تِيهِ لَاظُرِينَ فِيهِ ١٤٤٤ فَيَتَلْسُونَ فِ الطُّلْمَةِ وَلَيْسَ فُورُ وَيَهِيمُهُمْ هُمَّامُ السَّكْرَانِ

# أَلْفَصْلُ الثَّالِثَ عَثَرَ

وَيَعِيدُ ذَلِكَ كُلُّهُ فَدُ رَأَتُهُ عَنِي وَتَعِنَّهُ أَذَنِي وَفَطِنْتُ لَهُ عَنْ وَمَا تَطَمُونَ اللَّهُ أَنا أَيْنَا أَمَّانُهُ لَا أَصُرُ عَكُمْ فِي شَيْءٍ . كَلَيْكُمْ لَكِنِي إِفَّا أَعَامِكِ الْقَدِيرَ وَأَوْدَأَنْ لَمَاجً أَمَّةُ . وَيُجْرُحُ أَمَّا أَنْتُمْ فَإِنَّا تُعْمَدُونَ إِلْكَذِبِ وَطِلْحُمْ مِلْطِلْ. ويهي مَنْ لي أَنَّ تَسْكُتُوا فَيْكُونَ لَكُمْ فِي ذَٰلِكَ مَكْمَةً . عَيْنِي إَنْمُوا خَجَى وَأَصِيُوا إِلَى دَعَاوِي شَفَقَ. ﴿ إِلَّهِ مَنَّاءَ آلَةٍ تَتَكَلُّمُونَ بَالظُّلُمِ أَمْ لِأَجْلِهِ تَنْفِلُونَ بَالْهِصَانِ. ﴿ إِنَّ ٱلْمُكُمُّ تَحَالُونَهُ أَمْ عَنِ أَفَهِ تَخَسَاصِمُونَ. ١٠٠ أَيْحَمَدُ ذَٰلِكَ يَوْمَ يَنْحُصَكُمْ أَمْ أَنْتُم تَخْدَعُونَهُ كَمَّا يُخْذِعُ إِنْسَانُ . كَانِينُ مِلْ لُوتِمَنَّكُمْ عَلَيْ عَمَّا الْكُمُ ٱلْحُمَةِ كُلِّينٍ وَلَوْمَنَّكُم جَلالُهُ وَيَقُمْ عَلَيْكُمْ ذُعْرُهُ . ﴿ إِنَّ مَا تَذَكُّونَهُ أَمْسَالُ مِن رَمَادٍ وَحُصُونُكُمْ حَصُونُ مِن طِينِ. عِلَيْنِ أَسْكُواعَتَى فَأَتَكُمْ مَهَا أَصَابِنِي. جَيْنِ إِلَمْ آخَذَ لَمْنِي إِسْنَانِي وَأَجْلَ نَفْسِي فِي كُفِي. ﴿ يَكِنْكُمْ ۚ إِنَّهُ وَلَوْ تَطَلِي أَبْقَ آمِسَلَا لَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْجُ عَمْ طُرُقِ أَمْلَهُ المُنْكِينَ وَهُوَ يَكُونُ خَلامِي أَمَّا ٱلْكَافِرُ فَلا يَفُومُ أَمَامَهُ . كِلَيْكِي فَأَعْمُوا كلامِ وَمَا أَبِينُهُ عَلَى مُسَامِعِكُمْ ، جِن فَإِنِّي قَالْ تَدَرُّتُ الدُّعْوَى وَأَنَا عَالِمٌ بِأَنِّي سَأَكُونَ بَارًا . وَلا مَن الَّذِي يُحَاجُني فَإِنِّي لَا أَلْبَ أَن أَسْكُمْ وَتَفِيضَ رُوهِي وَ اللَّهِ أَمْ مَن اللَّهِ لَا تَفْعَلْ بِي فَحِينَاذِ لَا أَفَوَارى عَنْ وَجِبْكَ . ﴿ إِلَيْهِمْ أَذِلْ عَنِي بَدَكَ وَلَا زُوعِني هَيْنَكَ . عِنْ أَنْعُ فَأْجِبَ أَوْ فَلَأَمْاطِبُكَ أَنَا فَفْهَ الْوَبْنِي . ﴿ مِنْ إِلَّا أَلَّهُمْ مِنْ الْآثَامِ والْخُطَابَا . أَعْلِينِي مَعْصِنَى وَخَطِيتِي . ﴿ يَهِي كُلُ فُوادِي وَجُوانَ وَسُنَدُنِي عَدُوا لَكَ .

Digitized by GOOSTE

﴿ إِنَّا زُوْعَ وَرَقَةَ مَنْفُودَة وَرَقَعَىٰ صُعَلَةٌ بَائِمَةً . بِهِ إِنِي فَإِلَّكَ تَسَخَلُ عَلَيْ مُم اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَي

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

كله أَلَانَسَانُ مَوْلُودُ ٱلْمَرَاهِ قِيلِ ٱلْأَيَامِ كَثِيرُ ٱلثَّنَاةَ . ﴿ كُرُهَرٍ يَبْتُ ثُمَّ يَعْطُمُ وَكُفِلْ يَبْرُحُ وَلَا يَعْفُ. جَيْبِينَ إِنَّكَ عَلَى مِشْسِل هٰذَا فَغَتَ عَيْدِكَ وَإِيَّايِ نَافَذَتَ الْتُحَاكُمُ مَلَكَ . ﴿ يَهِيْنِ مَنْ يَاتِي بِطَلْعِرِ مِنْ نَجِسٍ . لَا أَحَدَ ، ﴿ يَهِيْنِ فَإِذَا كَانَتَ أَيَامُهُ تُحَدُّودَةَ وَعَدَدُ شُهُورِهِ مُمَّنًا عِنْـدَكَ وَقَدْ فَضَيْتَ لَهُ أَجَلَالًا يَتِمَدَّاهُ ۚ ﴿ وَقَدْ طَرْقَكَ عَنْمُ لِيسَرِّعِ إِلَى أَنْ يَفِي عَارَهُ كَالْأَجِيرِ ، ﴿ لَيْنِيْ الشَّحِرَةُ لَمَارَجَا أَفِلْنَا إِذَا صَّلِمَتْ تَخَلِفُ أَبِمَا وَفِرَالْهَا لَأَ زُولُ. ﴿ يَهِي وَإِذَا مَتَّنَّى فِي ٱلْأَرْضُ أَصْلُهَا وَمَكَ فِي ٱلتَّرَابِ جَدْرُهَا عِنْهِ فِي أَسْتَرُواحِ أَلْمَا أَنْفَرَحْ وَكُنِتْ فُرُوعًا كَا لَفَرِيمَةِ وَعِينَ أَمَّا ٱلرَّجُلْ فَإِذَا مَلَتَ لَبَتَ هُنَاكَ وَٱلْمِشْرَامَتَى فَاصْتُ رُوحُهُ فَأَنِي يُوجَدُ . عَلَيْجِ أَنْجُرُ تَفَدُ مِيَاهُهُ وَالْتُهُرْ يَعْشُبُ وَيَجِتُ إِلَيْهِ وَالْإِنْسَانَ مِتْعِمْ فلا يَبِبُ إِلَى أَنْ تَرُولَ السَّاوِاتُ. لَا يَسْتَيْقُطُونَ وَلَا يَنْبَعُونَ مَنْ مَنَاجِمَ . ﴿ إِنَّ إِلَيْ مَنْ لِي بِأَنْ تُوْدِعَنِي وَتُوادِينِي فِي الْحَجِيمِ حَقَّى يَجْتَادَ غَضَبُكَ وأَنْ تَعْرِبَ لِي أَجَلَاثُمُّ تَنَذَّكُونِي . ١٢٢٤ إِذَا مَلَتَ ٱلرَّجُلُ أَغِيرًا. إِذَنَ لَا تَسْؤُرْتُ كُلُّ أَيَّامٍ تَجَدُّي حَقَّى تَمِينَ ٱ نِبْدَالِي ﴿ يَهِمْ ۚ فَإِلَّكَ تَدْعُونِي فَأْجِيبُكَ وَكُمُطِفُ إِلَى صُنْعَ بَدَيْكِ ، بَكَيْنِينِ أَمَا ٱلْآنَ فَإِنَّكَ تُحْسِي خَطَوَاتِي وَرَّصُدُخَطا َيايَ. كاللَّهُ تَخْتُمْ عَلَى مَعْسِيْنِي وَنُشْرِجُ عَلَى إثْنِي • كَانِينِ ٱلْجَهَلِ يَخْسِفُ وَيَعْصِلُ وَالْعَفْرُ مَتَزَخَرَحْ عَنْ مَكَانِهِ ﷺ وَالْحَجَارَةُ مَبْرِيها أَلْمَاهُ وَعَبْرُكُ سُولُهَا تُزَابَ ٱلأَدْضِ وَأَنْتَ تَعْنِي رَجَّآةِ ٱلْإِنْسَانِ . كَانْتِهُمْ زُعِيُّهُ عَلَى ٱلدَّوَامِ فِيَنْضِي . تُشْرِّهُ وَجْمَــهُ ثُمَّ تَطْرُدُهُ . كَلُّوكُمْ أَبُوهُ لاَيْلُمُ أَمْ يَهَاتُونَ لاَيْدُرِي. ﴿ لَكُنَّهُ لَكِنَّهُ عَلَيْهِ يَوْجُمْ جَـدهُ وَهَلَهِ تُوحُ رُوحُهُ

### ألفضك آلخامس عشر

جَوْقَهُ وِيمَا شَرْفِيْتَ ۚ ﴿ يَهِمُ مِعْمَعُ ۚ بِكَلَّامٍ لَا يُفِيدُ وَبَأْفَوَالِ لَامَنَى لَمَّا . ﴿ يَجْ أَنْتَ مَهْدِمُ ٱلثَّمُوى وَتَفْضُ عِبَ ادَّةَ ٱللهِ عَيْنِي وَفُوكَ يَبُوحُ بِإِنُّكَ وَأَنْتَ وَلَمْ لِسَانَ ٱلْمَاكِينَ. ﴿ وَهُو إِنَّ قَالَ هُوَ يُؤَمِّنُكَ لَا أَنَا وَشَفَيْكَ نَشْهِدَانِ عَلَيْكَ . ﴿ وَهِ إِ أَلَيْكَ وُلِمُتَ أَوْلَ ٱلْبَصْرِ أَمْ أَبْدِعْتَ مَبْ لَ ٱلْتَكَالِ • ﴿ يَهِيمُ إِلَيْكُ تَضْهَدُ عَبْلَ ٱفْذِأَمْ قَد حُوْتَ ٱلْحِكْمَةَ لِتَفْسِكَ . عَيْنِي مَا ٱلَّذِي تَطَلُّمُهُ أَنْ وَلَا تَطَلُّهُ أَمْ مَاذَا ٱلسَّمَانَ أَكَ وَخَنِي عَلِيًّا ﴿ يُؤْبِّ أَغْيَبَ عِنْدَنَا وَشَنْجُ إِلْكُمْرَ سِنًّا مِنْ أَبِكَ . ﴿ إِنَّ أَيْسِيرَةُ لَدَيْكَ تَمْزِيَاتُ أَفَهِ وَمُلاَئِفُ مُ لَكَ بِأَلْكَلامٍ . عَلَيْهِ عَلامَ يَسْتَهُو بِكَ قَالِكَ وَإِلامَ يَدُرُ طَرَفُكَ عِينَا خَتَى يَعِيجَ عَلَى أَفَهُ رُوحُكَ وَيَنْتَ فَكَ أَقُوالًا عَلَيْهِ مَا ٱلْإِنسَانُ حَتَّى يَرْكُوَ أَوْ مَوْلُودُ ٱلْمَرْأَةِ حَتَّى بَبِرْ . ﴿ إِنَّ فِي إِنْ قَدْيسِهِ لا يَأْتُمْهُمْ وَالسَّاوَاتِ غَيْرُ وَكُمِّةٍ فِي عَلَيْهِ يُعَلِّينِ فَإِلْحِي الرِّجْسِ الْعَاسِدُ الْإِنْسَانُ الَّذِي يَشْرَبُ الْإِثْمَ كَالْمادَ. وَيُنِي أَبِينُ لَكَ فَانْتُمْ لِي وَعِارَأَ لِنَا أَحَدِيثُكَ ١٤٢٥ وَعِا أَخْبَرَ بِهِ ٱلْحُكُمَالَة عَن آلِيْهِمْ وَلَمْ يَكُنُّوهُ عِلَيْهِمْ أَلَّذِينَ أُونُوا ٱلأَرْضَ وَحَدَهُمْ وَلَمْ يَدْخُلْ يَيْهُمْ غَرِبْ. كَلِّينِ الْمُنَافِقُ يَعْلَمُنَ كُلُّ الْأَيْمِ وَسِنُونَ مَعْدُودَةُ أَدُّمْرَتْ الْجَارِدِ. ﴿ وَهِ وَسُوتُ الْأَهُوال فِي مِعْمَدُهِ وَفِي اَلسَّلام يُفَاجِهُ الْعُجَاحُ. ١٠٠٠ لا يَأْمَنُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الظَّلَّةِ وَعَنْهُ زُفْبُ ٱلسُّفَ عَلَيْكَ يَهِمُ فِي طَلَبِ خُيْزِهِ وَهُوَ يَسْلُمُ أَنَّ يُومُ ٱلطَّلَامِ إِلَى جَانِيهِ . وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱللَّهِ فَ وَلَا هِمَّا لِهِ فِعْلَ مَلِكُ مُعَتَّدٌ لِلتَّرَّالِ ١٤٠٠ لِأَنَّهُ مَدَّ عَلَى اللَّهِ يَدُهُ وَتَجَبَّرُ عَلَى الْمُدِدِ كَانِهِ } وَأَغَادَ عَلَيْهِ إِنْنِي سَلِيدَةٍ تَحْتَ أَمْرِ عِنِّهِ الْفَلِيظِ وَعَدْ

كَمَا النَّيْنَ وَجِهُ وَعَنَى النَّمُ الْمُلِينَةِ . عَلَيْهِ فَلَسْتَوَالَنَ مُدَاً عَرَةً لَيُواً لا لَعْتِم بِهَا عَنْ قِيلِ سَنْكُونَ لَا بَا هَلِيهَ وَاقْبِ لِيلْعِي وَلا يَبْتُ بَدَالُهُ وَلا تَنْسُرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَهُ عِنْ الرَّوْظِ أَنْ يَلْمِي وَيُكُونَ الرَّوْظِ أَهُ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِهِ قَلَى لاَيْمَ وَسَفَّهُ لا تَعْفَرُ عَلَى الرَّوْظِ أَنْ يَنْهِ وَيَكُونَ الرَّوْظِ أَهُ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِهِ قَلَى لاَيْهِ وَسَفَّهُ لا تَعْفَرُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَهُمُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُنَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

# ألفضل السكادس عشر

وي فَأَجَابَ أَيُّوبُ وَقَالَ وَ وَهِ كَتِيرًا مَا تَعِمْتُ مِثلَ هَذَا إِنَّا أَنْهُمْ أَجْمَكُمْ مُمَزُّونَ مُنْتُونَ . كَيْنِ وَأَنْتَ مَتَى يَنْتَهِي كَلَامُكَ أَلْمَارِغُ وَمَا أَلَيْنِي يُنْرِبِكَ لِجُلُورِتِي . عَيْدٍ لَمُدْ كُانَ لِي أَنْ أَخَاطِبُكُمْ كُمَّا تُخَاطِبُونَنِي لَوْ كَانَّتْ أَنْفُسُكُمْ فِي مَوْضِمِ نَفْسِي كالله والفَّفُ لَكُمْ أَقُوالًا وَأَنْفَفُ إِلَكُمْ وَأَسِي كَالِي وَلَنَّخِطُهُمْ بِكُلِم فِي وَوَقَتْ بَكُمْ تَنْزَيَةُ شَفَقَى \* ﴿ يَهِي إِذَا نَطَقْتُ لَمْ يَسْكُنْ وَجَبِي أَوْصَحَتْ لَمْ يَبْرَحْنِي \* ﴿ يَعِي جَدَنِي أَلَيْوَمَ . قَدْ دَمَّرْتَ جَمَاعَتِي إِلْمُرِهَا يَا أَنْهُ ، ﴿ يَهِمُ وَبَيْنَا أَنْتُ مُقْبِدِي إِذَا بِشَاهِدٍ حَاجِهِ زُودِ قَدْ قَامَ فَقُرْفِنِي فِي وَجْهِي ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مُزَّقِي حَنَّا وَخَلَنِي . صرفَ عَلَي بأسانيه وَعَدُوْي حَدَّدَ عَيْنَهِ عَلَى \* عَلَى \* عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُواهَمْ وَلَطَمُوا خَدِّي تُسْيِراً وَعَالَاوا عَلَى جَلَّةَ . عِلَيْ وَمُعَنِي أَهُ إِلَى الْمِائِرِ وَمَيْنَ أَنْهِي ٱلْنَافِينِ أَلْمَانِي . عِلَيْ كُنتْ في دَعَةِ فَشَيْنِي . أَخَذَ بِعَتَايَ فَحَطَّنِي وَتَصَبِّنِي هَدَقَالُهُ ﴿ عَلَيْ تُكْتَيْنِي سِهِكُمْ • يَشُقُ بِهَا كُلِيْقٌ وَلَا لِشَنِقُ وَتُمِينَ مَرَادَثِي عَلَى ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَكُنُّكُ لِنَجْنِنِي مِرَاحَةٌ عَلَى حِراحَةٍ وَيَهِمُ عَلَى مُعْمِومَ ٱلْجَلِكِ . إِيكِلِيكِ لَهَدُ لَتُنتُ عَلَى جِذْدِي مِنْعَا وَمَرَّغْتُ فِي التَّرُابِ وَإِنِي م وَ إِنَّ كُوى الْبُكَا ۗ خَدِّي وَغَشيتُ جَفْنَى طَلالُ الْمُوتِ، ﴿ وَمُنْ عَلَى أَنَّ يَدَيُ لَاجُودَ فِيها وَعَادِينَ زَكَّيُّهُ ، إِنْ إِنَّهَا الْأَرْضُ لَا تَسْتُري دَي وَلَا يَحْفُنْ لِمُراجِي قَرَادٌ . وَيْ إِنَّ فِي هَٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ نَفْسَ إِلَى شَاهِمًا فِي ٱلسُّهَا ۚ وَعَاكُما عَنَّى فِي ٱلْأَعَالِي . وَانُ السَّاخِرِينَ مِنِّي هُمْ أَخِلَانِي وَلَكِنَ إِلَى اللهِ تَفِيضُ مِنَايَ ١٤٠٥ فَلِمُتَّمِفُ لِرَجُلِ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَلِأَبْنِ بَشَرِ مِنْ خَلِيلِهِ . ﴿ وَإِنَّا مَا اللَّهُ لَوْدَةً تَنْهُنِي فأذك طريفا لاأغوذ بنه

# ألفضل السابع عشر

عليه الشعَلَّ رُوسِ وَالطَّنَ آبِي وَإِنَّا لِيَ الْمُتَارِدُ عَلَيْهِ لَا كَانَ عِلْيهِ أَوْلِكَ الْمَارُونَ الْدِينَ تَسَهُمُ عَنِي فِيهَا بِينَ للاحَلِيمِ . عَيْمِهِ عَلَى كَفِيلا لِي لَدَاكِ الْمَالَةِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

ويه فَأَجَابَ بِلْدَدُ ٱلسُّوحِيُّ وَقَالَ عَنْ مُعَى تَجْمَلُونَ حَدًّا الْكَلام . كَأَمُّوا وَيَسْدَ

Digitimad by GOOSTE

فراك تتكلم، عليه ما الما تأخيب كالبالم وانتفيذ أبي المبتكم، عليه يامن الموق تتكلم، عليه المن المعان أجات أو المنظمة المؤرن كابه عليه يامن وانتفيذ أبي المعظم المؤرن كابه عليه المؤرن المنطقة المؤرنة المؤرنة المنطقة المؤرنة الم

أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

جي فَأَجَلِ أَوْبُ وَقَالَ عِنْ إِلَى مَتَى تُنتُونَ تَفْيِي وَتُفْكِرُ وَتَى إِلْمُوَالِسَكُمْ. كِينَ لَمْ أَمْ مُواْتِ عَثِيرًا ثَمُونِي فِيهَا وَلَا تُحَبِّلُونَ أَنْ تَتَوَهَّمُونِي . ﴿ إِينَ وَهُبُونِي فِي الْوَافِيرِ وَهُ صَلَّلَتُ فَإِلَّ النَّهِي صَلالَتِي . عِنْ إِنَّ أَنْهُمْ إِذَا كُنُّمْ فِي الْوَاقِيرِ تَسْتَكْبِرُونَ عَلَى وَتُقَيِّدُونِي بِعَدِي ﴿ يَهِيْكُمْ فَأَغْلُمُوا أَنَّ أَهُو لَكُمْ وَالَّذِي عَرَفَانِي وَلَفَّ عَلَى أَخْبُولَتُهُ. كَلِيْنَ هَا إِنِّي أَسْتَصْرِخُ عَلَى ٱلْجُوْدِ فَلَا أَجَلُ وَأَسْتَنِيثُ وَلَيْسٌ مِنْ تَضَاَّةً . كَيْنِي قَدْ سَيْحَ عَلَى طَرِيقِ لَلا أَجُوذُ وَغَنَى سُلِلِي بِالطُّلْمَاتِ . ﴿ إِلَيْكُ عَرَّانِي مِنْ عَبْدِي وَزَّعَ إَكْلِيلَ دَأْسِي . كَيْنِيلِ مَعْمَنِي مِنْ كُلِّ جَةٍ فَسَقَطْتُ وَاسْتَأْصُلَ دَجَلِي ٱسْتَصَالَ ٱلْفَرْس والمُنظِرَمَ عَلَى تَعَدُّهُ وَأَعْدَلُني مِنْ أَعَدَانِهِ . وَإِلْكِ زَحْتَ فُوَالْهُ زَحْفَةُ وَاحدَةً . مَهُ وَا إِنَّ طَرِيتُهُمْ وَزُلُوا حَولَ خِبَّاتِي . عَنْهِ وَوَى عَنِي إِخْوَانِي فَأَعْتَرَ لَنِي مَلَافِي. كالله خَذَ أَنِي ذُوْوَ مُرَابِق وَالَّذِينَ أَلِنتُهُمْ قَدْ نَسُونِي . كالله عَسِينِي أَهُلُ بَيْق وَإِمَالَي غَرِيا وَأَصْبَحُتُ أَجْنِياً فِي أَعْيُهِمْ . عَلَيْ وَعُوتُ عَبِدِي ظَمْ يُجِبْ وَبِغِي تَعَرَّعْتُ إِلَهِ . 30 فَدُمَادُ نَفْسِي خَبِينًا عِنْدَ أَمْرَأَتِي وَغَدُونُ أَنْبَلُ إِلَى أَنْبَادَ أَحْنَاكَ . كَلِيْنَا حَتَّى ٱلصِّبْيَانُ ٱلْاَدْرَوْنِي أَفُومُ فَيَتَكُلُّمُونَ عَلَى \* كَانِهُمْ قَدْ مَنْتَى أَمَنَّا سِرِّي وَٱلَّذِينَ أَحْيَتُهُمُ ٱنْطُلُوا عَلَى \* \$20 لَهِ مَنْ عِظْ ابِ بِجِلْدِي وَخَلِي وَتَجَوْنُ بِجِلْدِ أَسْانِي. عَلَيْهِ إِذْ هُونِي أَرْهُونِي أَنْهُمْ بِالْخِلَالِي فَإِنَّ بَدَالَةٍ قَدْمَسُنِّينِي . عَلَيْهِ لَمْ وُّعِثُونَتِي مِثْلَ ٱلْهِ وَلَا تَشْهَنُونَ مِنْ خَلْبِي • ٢٠٠٥ مَنْ لِي بِأَنْ تُكْتَبَ أَتُوَالِي وَمَنْ لِي إِنْ ثُرَّتُمَ فِي سِفْرٍ . عِنْهِ بِقَلْم مِنْ حَدِيدٍ عَلَى الرَّصَاصِ ِ أَنْ تُعْشَ فِي العُفْرِ إِلَ الْأَبِدِ ، عِنْ إِنِي لَمَا لِمْ إِنْ فَادِي حَيَّ وَسَيْعُومُ آخِرًا عَلَى الرَّابِ ، عِنْ إِنْ فَالدّ ذَلِك كُبِّنُ هَدِهِ ٱلْأَصْنَا ۚ بَهِلِي وَمِنْ جَدِي أَعَانِي اللَّهِ عَلَيْهِ ٱلَّذِي أَنَا أَعَالِمُ بْضِّي وَمَكِي وَيَانِهِ لَاغْدِي. قَدْ فَيَتْ كُلْيَكِي شَوْقًا فِي دَاخِلِي ﴿ ١٤٤٤ إِلَّهُ عَلَيْهُ تَقُولُونَ مِمْ زُحِفُهُ وَإِثْكُمْ وَجَدْتُمْ عِنْدِي أَمَلًا لِكَلَامِكُمْ عَلَى \* ١١٠ وَلَكِن إَخَدُوا لِأَنْفُكُمْ مِنَ ٱلسَّيْفِ فَإِنَّ نِقَمُ السِّيْفِ لَمَا حُواْ السَّاد لَمَ مُوفَ تَعْلَمُونَ أَنَّ ثُمَّ فَعَنَّا

# ألفضل العشرون

عَنْهُ فَلَجُبُ مُومًا الضَّبَا وَقَالَ عَنْهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْهُمْ وَاللَّهِ مِنْ وَالْمُعَلِمَا بِي مِنْ الإَصْوَلِهِ. عَنْهُ عَلَيْهِ الشَّامِسُ وَ بِهَا يَبَيْرُ فِي تَلْتَنِي وَوَمُ مِنْ فِطْلَتِي عَنْهُمْ أَ اللَّهُ مُنَا مُنْفُا لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ ا وَمَنْ مَنْ مَنْ الْمُنْفِرُ لَعَنْهُ عَمْمُ عَلَيْهِ فَإِنْهُ وَلَوْ لِيّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

و الله الأبد كمندته متول الذي وقد أن مُو. على على علام كلا يُوجِدُ وَيَسْمَلُ كُوْلِهَا المَيْلِ عِيجٍ وَالْنَيْنُ الَّتِي لَعَنْهُ لَا تُمُودُ تَلْحَهُ وَلَا يَراهُ مَكَانُهُ مِنْ بَعْدُ. عِنْ إِنَّهُ أَيْلُونَ ٱلْمُمَا كِينَ مَثَّهُمْ بَلِ كُفَّاهُ رَّادُانِ سَلَّهُ. عِنْ وَفَا يَلُ شَابِهِ غَلاَّ عِظْلُمُ وَمَمْ مُ تَعْجُمُ فِي ٱلتَّرَابِ. ١٠ ﴿ إِذَا حَلا ٱلسُّوا بِفِيهِ وَخَبَّا الْحُتَ لِسَانِهِ وَأَدْخَرُهُ وَلَمْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ أَمْرَزُهُ ضِمْنَ حَنَّكُم كُلِّي قَانَ طَلَمُهُ هَذَا تَبْخُولُ فِي أَمْلَآنِهِ إِلَى مَرَادَةِ صِلَّ فِي جَوْنِهِ . عِنْهِمْ إِنْ قَدِ أَبْتُمَ أَمُوالًا إِلَّا أَنَّهُ يَشِهَا . أَمَدُ يَسْخَرْجُهَا يِنْ جَوْهِ . ١٤٢٤ رَضَعُ مُمُ الْأَصْلَالَ فَعَنَّهُ لِسَانَ الْأَفَى . ١٤٢٤ لَا يَنْ عَلَايَ الْهَاكَ وَلَاسُولَامِنْ عَسَلَ وَزَّبْدِ. عَنْ يَرُدُ كُسَبُهُ وَلَا يَشْهِمُهُ بَلَ يَدُدُ تَظِيرَ خَمِهِ وَلا يَعْتُمُ والله الله عَنْمَ الْسَاكِينَ وَخَذَلُمْ وَاسْتَ الْبُلُوتَ وَلَا يَشِهَا. عِنْهِ وَإِذْ لَمْ يَرْفِ اَقَتَالُعَةً فِي جَوْفِهِ فَإِنَّهُ لَا تَغُورِ عَرَامِهِ . ﴿ إِنَّ لَهُ لَنَّ نَهَمُ \* عَلَى شَيْء الزاك مُعالَم لا تَنْتُ لَنْ اللَّهُ إِلَانِ ٱلسُّمَةِ لِمِيبُهُ ٱلضَّنْكَ وَتَمَا مَلَهِ يَدَ كُلَّ مِلْيَةٍ . عِيدٍ ليكن لَهُ أَنْ غَلَا بَطْنَهُ . لِيَصْبُ أَهُمُ عَلَيْهِ قَارَ غَضَبِ وَأَيْسُرُهَا عَلَيْهِ طَمَامًا . عَلَيْ إِنْ فَرَّمِنْ اللهِ الْخُدِيدِ فَلْفَتْرَمْهُ قُوسُ ٱلفُّل . علي فَرْعُ فِهَا فَيْنَفُذُ ٱلْصَلُ مِنْ جَسدهِ وَلِلمّ مِنْ كَبِيهِ وَتَفْشَاهُ ٱلْأَهْوَالْ. ﴿ إِنَّ إِلَّا كُلُّ ظَلامٍ مُدَّمَرٌ فِي كُنُوذِهِ وَتَأْكُلُهُ مَارُكُم لُلَّمْ فِيهَا وَتُنْفِفُ مَا يَقَ فِي خِبْلِهِ . ١ ١٨ مُحْدِثُ النَّهَاوَاتُ عَنْ إِنِّهِ وَالْأَرْضُ تَفُومُ عَلْب . كُنْ نُسُلُ عِلالُ بَيْدِ وَتُهَالُ فِي يَوْمِ عَفْدٍ أَفْدِ. كُنْ اللَّهُ عَظْ ٱلرَّجْل ٱلْنَافِق مِنْ عِنْدِ أَقَدُ وَمِيرَاثُهُ بِأَمْرِ أَلْقَدِيد

# أَلْفَصْلُ لَلْحَادِيْ وَٱلْعَثْمُ وُنَ

ومع فأَجَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ ومع أَنْهُوا قَوْلِي وَلَكُنْ لِي ينصحُم هذه النَّزَّةُ . كان أُسْبِرُواعَلَى مَا تَكُلُمُ وَبَعْدَ كَلامِي تَنْخَرُونَ . كان أَلْلُ شَكْوَاي مِنْ إنسان . وَإِلَّا فَكُيْفَ لَاتَخْصَرُ رُوحِي . عِنْ إَلْتَتُوا إِلَى وَٱنْدَعِمُوا وَٱجْمَالُوا أَيْدِيكُمْ ظَ أَوْلِهِكُمْ ﴿ إِنَّا كُلُّمَا لَذَكَّرْتُ أَرْتُنْتُ وَأَخَذَ جِنْمِي ٱلْأَرْتِمَاشُ، ﴿ لِلْمَاجِمَا الْنَافِيُونَ وَيُسِنُونَ وَلِلْذَا يَعْظُمُ أَتَتِدَارُهُمْ . كَيْنِي ذَرِيْتُهُمْ قَائِمَةُ أَمَامُم وَقُومُمْ وَأَعْتَلَبّهمْ لَدَى أَعْنِيمَ . عَنْهِ لَهُ إِنْهِمْ أَلِيَّةُ مِنَ الْمَزْعِ وَتَعْنِيبُ أَلَّهِ لَا يَنْلُوهُمْ . عَنْهَ وَوَلَهُمْ يَحُ وَلَا يُغْلِى وَبَعَرَتُهُمْ تَلِدُ وَلَا تُسْعَطُ . عَنِيْ يَسَرُحُونَ صِيلَتُهُم كَسِربِ وَأَطْلَلُهُ يَرُفُسُونَ . عِنْ إِلَيْ فِيهِ وَالْكِنَادَةِ وَأَلْكِنَادَةِ وَيَعْلَ فُونَ بِمَوْتِ ٱلْمُؤْمَادِ. عَنْ يَعْلَمُونَ أَيَّاتُهُمْ فِي ٱلرُّغَدِ ثُمَّ فِي لَحْظَةٍ يَهْطُونَ إِلَى ٱلْجَبِيمِ . ﴿ يَهُولُونَ فِيهُ ٱغْرُبُ عَنَّا فَإِنَّ مَمْرِقَةَ طُرُقَكَ لَا نَبْنَتِهَا . كَانْ إِلَيْهِمْ مَنِ ٱلْمَدِيرُ حَتَّى نَفْبُدُهُ وَمَا قَائِدُ ثَا أَنْ تَتَوَسَّلَ إِلَه . هِيَّتِهِ غَيْرَانَ سَامَتُهُمْ لِنَسْتَ فِيا أَبِيهِمْ · فَلِنَا كَفُورَةِ الْنَافِينَ. هِيَّهُمُ كُمْ يَنْفَق مِسْاحُ النَّافِينَ وَيَسْعُلُمُ الْعَلْمِ وَيَعْمِمُ اللَّهِ فِي عَشِهِ لِكُلِّرَ صِيبًا . هُوَلِيَكُ فَيُمُون كَالْتِيْنِ فِي وَجُوالِ بِحِ وَكَالْنَقَ الَّذِي عَنْو بِوالْوَيْمَةُ . كَانْ يَدْخِرُ اللهُ إِنَّمَ الْنَافِق لِيَنِهِ بَلْ إِلَّهُ مُكِلَّفًا فَيَنَلَمُ عِنْهِ وَعَنَاهُ زَيَانِ تَقَهُ فَتَغَرَّعُ مَعَنَبَ الْكُدِير واجع لِأَنَّهُ مَا نَبْيَتُهُ فِي بَيْنِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ حُسَدٌ عِدَّهُ شُهُورهِ . عَلَيْهِ أَفَاللهُ لِلْمَن عِلْما وَهُو أَلْذِي يَدِينُ ٱلْأَتَّفِينَ . ١ عَلَيْكُ هٰذَا يُوتُ فِي مُنظم وَفُرِهِ وَقَدْ عَنْهُ ٱلدَّعَةُ وَالطَّنانِينَةُ كالله وَالسِّمَنُ يُكُسُو جَنَّيْهِ وَيُسْقِ غُ جِعْلِهِهِ. عَنْهِ وَقَالَة يُونُ فِي مَرَادَةِ تَفْسِه وَلَّ يَذُقَ طِيبًا . عَنْهِ ﴿ وَكَارُهُمَا يَشْجِئُونَ فِي ٱلْتُرْابِ فَيْكُنُوهُمَا لَكُودُ . عِن إِلَى لأَعْلَمُ أَنْكَادَكُمْ وَمَا تُنْهِ مُونَتِي بِهِ طَلْمًا ﴿ يَجَائِهِمْ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ أَنِّي ذَارُ ٱلمُنتَصِ وَأَيْنَ خَالًا ﴿ مَسَاكِنُ ٱلْمُنْفِقِينَ . عِنْهِ عَلَاسَأَنَتُمْ عَارِي ٱلطَّرِيقِ حَتَّى لَاتَجْمَلُوا إِسَادَاتِهم عِنْهِ أَنَّ الشِرْدَ يُنِقَى إِلَى يَوْمِ الْمَطَبِ وَإِلَى فِوْمِ النَّمْمِ يُسَلِّمُونَ ﴿ كُنِّهِ فَمِنِ اللَّهِ مُ سَيِّنَ لَهُ طَرِيقَهُ وَمَنْ يَكُلِفُهُ عَلَى مَا صَنَّعَ . ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ أَيْقَادُ إِلَى ٱلْمُقَارِ وَفِي جَدْنِهِ يَنِتَى خَارِسًا . عَلَيْهِ عَلِيبٌ لَهُ مَدَدُ الْوَادِي وَوَرْآهُ مَ يَقَاطَرْ كُلُّ بِشِرِ وَأَمْلَهُ جَمُّ لَايُحْمَى. ويهيها فَا بَالْكُمْ تُمَزُّونِنِي عَبَّا وَمَا بَقِيتُ أَجِويَتُكُمْ إِلَّا خَثْرًا

# ألفصل الثاني والعشرون

نَفْسَهُ . عَيْنِي عَلْ مِنْ بُنْيَةٍ فِلْدِيرِ أَنْ تُكُونَ بَاذًا أَوْ مِنْ نَفْمِ لَهُ أَنْ تُرَكِّي طُرْقَكَ . وي لين أَجْلِ مُسَيِّكُ مُعَاجِّكَ أَوْ يَافِذُكَ إِلَى ٱلْقَضَاءَ . عَيْرِي ٱلْفِسَ شَرَّكَ جَسِيًا وَٱلْكُنْكَ لَاحَدُ لَمَا . ﴿ إِلَيْهِ فَإِنَّكَ أَنْتَهَنَّتَ مِنْ أَخِيكَ بِنَيْدِ حَقٍّ وَسَلَبْتَ ٱلْمُرَاةَ شِلَيْمُ عِنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ مُنْ اللِّهِ عُنْزِكَ . عَنْ عِنْ أَضْجَتِ الْأَرْضُ لذِي الدَّرَاعِ وَرَفُوعُ ٱلْجَاءِ الشَّغُوذُ عَلَيها . عض أَرْسَلَ ٱلْأَلِيلَ فَادغَانِ وَأَذَرُمُ ٱلْيَاتَى حُطلَت. كالله لِنْ اللهُ تُحْدِقُ بِكَ أَلْهَامُ وَزُوْعُكَ رَعْبُ مُفَاجِئُ ١٢٢ أَوْظُلَتَ ثُلاَ تُبِيرٍ فِيهَا أَوْغُرُ مَا وَيَنْكُوكَ ، يَعِينِهِ أَلَيْسَ أَفَهُ فَوْقَ أَغْلَى النَّهَاوَاتِ . أَنْظُرُ دِوْوَةَ ٱلْكُوَاكِ مَا أَعْلَاهَا ، عِنْ ﴿ وَقَدْ فَلْتَ مَاذَا يَعْلَمُ أَفَدُ لَمِنْ وَرَآهَ الصَّبَابِ يَدِينُ . عَلَيْ الشَّعَلِ سِنْرُ لَهُ فَلا يَرَى وَعَلَى فُسِدَ ٱلسَّاواتِ أَصَلَى . عَيْنِيْ أَلَفَكَ تَزْمُ مَسَكَ ٱلْهِدَمِ ٱلَّذِي وَطِئَهُ أَصَلُ ٱلْإِنْمَ جِنْكِينَ ٱلْجَيْنَ قُرِسُوا حَسِلَ أَوَانِهِمْ وَٱلْمَدْقَ ٱلسَّيْلُ عَلَى آسَلِيهِم كَلُّنَّا إِنِّنَ بِذِهَ أَغُرُبُ عَنَّا وَمَاذَا يَعْسَمْ حِسَا ٱلنَّذِيرُ. ﴿ وَهُوَ قَدْ أَفْهَمَ بُلُومَتُهُمْ طباتٍ . فَلْمُمَدُّا لِمُنْوَرَةِ ٱلْمَافِينِ . كَانَتُنْ يَنْظُرُ ٱلصَّدِيقُونَ فَيَشْتُونَ بِهِمْ وَالْزَكَيْ يسته: ي بم ، عناج ألم يَقُر ص مُعَادِمُونَا وَقَدْ أَحَمَلَت بَقِيمُ النَّارُ . عِنْ فَعُرْتُ إِنَّهُ وَمَالَهُ فَدَلِكَ تَنُودُ إِلَيْكَ الطِّيَّاتِ عِلَيْجَ وَتَلَقُّ الشَّرِيمَةَ مِنْ فِيهِ وَأُودِعُ أَقُوالَهُ فِي ظَلِكَ. ﴿ وَهِي ۚ فَإِنَّكَ إِنْ تُبْتَ إِلَى ٱلْقَدِيرِ بُسَادٌ غِرَائُكَ وَتَنِي ٱلْإِثْمَ عَنَّ أخينك والمنتاخ فغمل التبر مكان الثراب وسائك أوفير مصحان حصى الأودية كِنْ وَبُكُونَ ٱلْتَدِيرُ يَبْرَكَ وَكُنُوزَ فِشَةٍ لَكَ . كِنْ يَحِ حَنْدَيْكُونَ لَذُنْكَ فِي ٱلْمَدير وَزَهُمْ إِلَى اللهِ وَجُلَكَ عِنْهِمْ وَتَدْعُو إِلَيْهِ فَلْجِينِك وَتُوفِي بَنْذُودِكَ. عِنْهِمْ وتَعْزَمُ أَمْراً فَيَسْتَثَبُ لَكَ وَعَلَى سُبِكَ يُشْرِقَ فُودٌ ، ﴿ إِلَيْ وَمَنِ ٱ تَشْمَ تَقُولُ لَهُ ٱ وَتَفِعْ فَيُخِلَصُ ٱللهُ الْمَاسِمُ الطُّرْفِ عَنْهِ وَلَعْمَى مَنْ لَئِسَ بَيْكِي فَيْغُو بِيرِ كُفُّيْكَ

# أَلْهَ صَلَّ الشَّالِثُ وَٱلْعَشْرُونَ

الناس بَالِي وَاللهِ وَقَالَ مِنْ الْمُنْ الْمِنَا سَكُولَي رُوَّهُ وَلَكُنَ الْبُ الِّي عَلَيْ الْمُنْ الْبُ اللّهِ الْمُنْ الْمُنَا اللّهِ وَالْمُرْ اللّهِ اللّهُ اللّ

# أَلْفَصْلُ الرَّالِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

عِيدٍ كِنْ اللّذِيدُ لَا تَحْنَى طَلْدِ الْأَدْنِينَةُ وَعَارِهُوهُ لَالِشَهْدُونَ يَدَتَهُ . عَلَيْهُ فَإِنَّ مِنَ النَّامِ مِنْ يَشَافُونَ الشَّخْرَةِ وَبَهْدُونَ بَالنَّهُ وَالْأَرْنِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

كَلِيْنَ لِينُونَ ٱلْمُرَاةَ بِلا لِبَاسِ لَا كُسُوةً لَمْمْ فِي ٱلْبَرْدِ مِنْ وَ فَعَنُّونَ مِنْ مَطَ ٱلْجَالِ وَلَا مَأْوَى لَمْمُ فَيَلِطَأُونَ إِلَى السَّخُودِ . ﴿ يَضَلُّونَ ٱلْيَكَ مَن ٱلنَّذِيقُ وَيُتَهُونَ مَا عَلِي ٱلْكِالْسِينَ عِلَيْهِ فَيَسَدْهَبُونَ عُرَاةً لَا لِلِسَ لَهُمْ وَيَصْلُونَ ٱلْمُؤْمَّ وَهُمُ جَايِسُونَ . عَيْنِينَ يُعْهَرُونَ بَيْنَ خُطُوطِ الْحُرَاثِ وَمَدُوسُونَ فِي ٱلْمَاصَرِ وَهُمْ عِطَاشُ. ولله وفِ اللَّهُ وَأَمَّالُ يُنْفِعُونَ وَنُفُوسُ الْمَرُومِينَ تَسْتَفِيثُ وَالْمَأَلُا يَكْمِتُ إِلَ ٱلْبَنِي ، كَانْهُمْ فَإِنَّمْ مَا يَرْمُوا مُتَرْدِينَ عَلَى ٱلنَّودِ وَلَمْ يَمْرُفُوا طُرُّقَهُ وَلَا اسْتَرُوا فَي سُنِّهِ. كُلُّنْكُ عِنْدَ الصَّبْحِ يَعُومُ الْقَاتِلُ وَيَذْبَحُ الْبَائِسَ وَالْمِنْصِينَ وَفِي اللَّيْلِ مِكُونَ لِما . عَلِيْهِ وَعَبِنُ الزَّانِي وَمْ السَّمَةَ يَقُولُ لَا تُصِرْنِي عَنِنُ فَيُمَلِّ يُرْفُنا عَلَى وَجِهِ . كالله يَفْونَ أَلْبُوتَ فِ الطَّلَامِ وَلَيْقُونَ عَلَى أَنْفُهِم فِي الْهَارِ فَلا يَرفُونَ الور كَنْهُ لَأَنَّ الصُّبْخُ عَلَيْهِمْ وَظِلَّ الْمُوتِ شَيٌّ وَاحِدٌ إِذْ فِي مَعْرِقَتِهِمْ أَهُوالُ ظلَّ الْمُوتِ . كَلْنُكُلُّ يَكَادُونَ فِيتَمِّمْ يَشُونَ عَلَى وَجْهِ ٱلْبِسَاهِ . إِنَّ فُرْعَتُهُمْ مَلْمُونَهُ عَلَى ٱلأَرْضَ لَا يَوَجُونَ إِلَى طَرِيقِ ٱلْكُرُومِ ، كَانَتِهِ أَجْدَبُ وَٱلْشَظِ يَبْشِكَانِ مِياءَ ٱلْتَلِحِ وَهُكُلَا ٱلْجَبِيمُ تَنْظَمُ أَخْاطٍ ؟ . يَجَيْنِهِ تَلْسَاهُ ٱلْأَحْشَا ۚ وَيَسْتَأَكُلُهُ ٱلدُّودُ وَلَا يَذْكُرُ مِنْ بَعْدُ وَٱلْإِخْ يُسْتَأْصُلُ كَالْشَجْرَةِ عِنْهِ فِي فَطَالَاا أَمَا إِنَّ الْعَاقِرِ الَّتِي لَا قَدُ وَلَمْ يُصُنَّ إِلَى الْأَرْصَلَّةِ . والمر المن ألة عُط المُتدرين بلوته يقوم قلا فأمنون على حكتهم . ١١٥ واتهم ٱلطُّمَا نَيْنَةَ فَيْرَ ٱلْحِنَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنَّ عَيْنِهِ عَلَى طُرْضِم . عَنْهِمْ تَرْفُوا فَلَلا ثُمَّ لَمْ تُكُولُوا . سَمَّطُوا وَخُشرُوا كُلُلَ أَحَدِ وَقَدْ خُمِدُوا كُرُوسِ السَّابِل . عِلَيْ وَإِلَّا فَنْ إِذَنْ يُكَدَّ بني وَتَجْعَلُ كَلَامِي لَانْنَي •

# ألفصل الخامس والعشرون

وي فأجَبَ بلدة الشُرِيُّ وقال عنه أنشلطان وَالْمِبَ بِإِسِدِ السَّلامِ فِي الْمُسَانِ وَالْمِبَ بِ الْمُعْمِ ف أَعَالِهِ ، هِيْ مَمْ لِينَ عَدْمِ لَمُومِ لَهُ مَلْ مِنْ أَسَدِ لَالْمُرِينَ عَلَيْهُ فُولُهُ ، هِي كُمِّ مَّ يُحُونُ الْإِنْسَانُ بَازًا لَهَى الْهُ أَوْمَوْلُوهُ الْمِرْآَةِ وَكُمَّ ، هِنَ عَا إِنَّ الْمُرَّ وَلَسْمَ عَيْنُ مُعِينِ فِعَنِيْهِ وَالْكُورُكِ لَا ثَمَّةً فَا هِنْ عَلَيْنَ إِذَنِ الْإِنْسَانُ الرَّمَّةُ وَالْنَ لَتَمْ المُوهُ

# ألفصل السادس والعشرون

عِنْهِ قَاجَانِ أَيُّوْا وَقَالَ عِنْهِ كَيْنَ عَشَيْنَ أَلَيْهِ لَا وَقَالَةً لَا وَعَلَمْتَ فِرَاهَا لَيْنَ لَمَا فَدَوَهُ مَا فَدَوَهُ مِنْ الْمَكْمَةَ لَا وَكُفْتَ لَا تَعَايِمِ جَبِهُ. لَكِيْمَةً لَمَا وَمُعَلَّمَةً لَا تُعْلَيْهِ جَبِهِ عَلَى مَنْ الْمَكِنَةَ لَمْ فَالْمَا وَمُ اللّهِ عَلَى مَنْ الْمَنْهُ وَلَمَا وَهُ اللّهِ وَلَمَا وَهُ اللّهِ وَلَمَا وَهُ اللّهِ وَلَمَا وَهُ اللّهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# ألفَصَلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

هِيْهِ وَعَادَ أَيُوبُ إِلَى ضَرْبِ مَنْهِ فَعَالَ هِيْهِ عَنِي أَهُمُ الْذِي وَفَسَ دَعُومَي وَالْحَدِيدُ الَّذِي رَزَّ نَشِي. هِيْهِ إِلَّهُ مَا دَامَ نَسْبِي فِي وَرُوحِ اللهِ فِي أَنْ فِي هِيْهِ لَنْ تَطِلَ بِالسُّوهِ شَفَاقِي وَلَا يَلِمُ لِللَّهِ الْهِنْهِ . هِيْهِ قَلْدَ تَشَكَّتُ يَبْرِي فَلَا أَرْجُهُ إِلَيْهُ لَ رُوحِي لَا أَلِمُهُ مِنْ سَلَامَتِي . هِيْهِ قَلْدَ تَشَكُتُ يَبْرِي فَلَا أَرْجِيهِ لِأَنْ مَنْهِي لَا يَشِهُ شَيْنًا مِنْ أَوْلِي. هِيْهِ ظَلَمُنَ هُ أَرِي مِنْسَلُ الْمُنْظِقِ وَلْمَاوِمِ كَا لَيْمِهُم وَالْهُمَا عَنْ وَجَلَةً الْكَيْفِ إِذَا الْفَرْمَةُ اللّهِ وَقَيْسَ رُوحَهُ . عَيْمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْمُنْسَانُ

Digitized by GOOSTE

# ألفصل الثامن والعشرون

وي إِنَّ الْعِمَّةِ مَعْدِنَا وَلِلْأَصِ مَثَرًا لِسَبِّكُ فِيبٍ عِنْ اللَّهِ وَٱلْحَدِيدُ لِسُغَمَّ جُ مِنَ ٱلتُرْكِ وَمِنَ ٱلْحَجَرِ يُسْهَرُ ٱلْفَاسُ . عَنْ إِلَيْ قَدْ جَمَلُوا الطَّلْمَةِ حَدًّا وَيَحَنُوا فِي كُلّ فَعِي عَلَى ٱلْحَيْرِ ٱلَّذِي فِي ٱلدُّهُودِ وَظِلالِ ٱلمُوتِ . ﴿ يَهِي حَفُرُوا وَادِيًّا بَعْزِلِ عَنِ ٱلسُّكُلُو وَنُسُوا مَوْطِئِ ٱلْصَدَم فَهُمْ عَلَى بُعْدِ مِنَ النَّاسِ يَتِذَلُّونَ مُرْتَجِينَ ﴿ ٢٠٠٤ ٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي غَرْ جُ لَهُمُ ٱلطَّامَ فَلَيُوا مَا تَحْمَهُ كَا بِٱلدَّادِ . عَيْنِينَ مَحْرُهَا مَثَرُّ ٱللَّاذَوْدِ وَفِيهَا أَثْرَبَهُ التَّعَبِ. وَمَنْ مَدِيلٌ لَمَ يَرِفُهُ ٱلنَّمْرُ وَلَمْ تَبْعِرُهُ عَيْنُ الْخِدْ إِلَيْنِي وَلَمْ تَطَأَهُ ٱلشَّوَادي وَلَمْ يَسْلُكُهُ ٱلَّيْثُ. عِيْدٍ بَسَطُوا أَيْدِيهُمْ إِلَى ٱلصُّوَّانِ وَقَلُّهُوا ٱلْجِبَالَ مِنْ أَصُولِهَا. عِنْ إَلَهُ عُمُوا تَمَوَّاتِ وَكُلُّ غَيْنِ رَا لَهُ أَعْلِهُمْ . عِنْ مَنْوَا رَحْمُ ٱلْأَنْسَاد وَأَيْرُوا ٱلْمَكُنُونَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ . كَانِيْنَ أَمَّا ٱلْحَكَمَةُ فَأَنْنَ تُوجِدُ وَٱلْعَطْتَ أَنْنَ مَعْرُهَا . ولله لا يُرِفُ الإنسَانُ فِيَتَهَا وَلَا وُجُودَ لَمَّا فِي أَرْضَ الْأَحْيَاةِ . عِنْ إِي الْفَرْ قَالَ لَيْتَتْ فِي وَٱلْجُرُ قَالَ لَيْسَتْ عِنْدِي . عَنْ لا يَسْلَى ٱلْإِدَاءُ بَدَلًا مِنْهَا وَلَا تُوذَنُّ ٱلْهِنَّةُ ثَنَّا لَمَّا جَلِيْتِهِ وَلَا تُعَادَلُ بِنْضَادِ أُونِيرَ وَلَا بِلْلْزَعِ ٱلْكَوْرِمِ وَلَا بِٱللَّاذَوَدُهِ وَلَا يُعَالَىٰ بِهَا التَّعَدُ وَلَا أَرْجَاجُ وَلَا تُبْدَلُ بَلْوَاتِ ٱلْمِثْمِينِ ٱلْمُسَتَّى وَإِي لَا يُدِّكُوْ مَمَا الْمُرْجَانُ وَلَا الْبَلُورُ وَالْمِيلَاكُ الْمُكْمَةِ يَفُوقُ الْلَّآلِي . ١١٤ لَا يُقَاسُ بها عِلْمُوتُ كُوشَ الْأَصْفَرُ وَلَا لِمُتَادَلُ بِالنُّضَادِ النِّينَ · £ £ لِكِنْ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي الحَكْمَةُ وَالْمُطِلَّةُ أَنِّي مَثَرُهَا. ١١٨ إِنَّهَا عَجُوبَةً عَنْعَنَّيَ كُلِّ حَيِّ وَمُتَوَادِيَّةٌ عَنْ طَيرِ السَّهَاءَ . و الله ويَهُ وَالْمُوتُ قَالَا قَدْ بَلَغَ مُسَامِعَتَ خَبَرُهَا . ١٠ الله أَهُمُ أَيْضِرُ سُبْهَا وَهُو عَالِمُ بَكَانِهَا عَلَيْهُ لِأَنَّهُ مِنْكُمْ بِعَلْ فِعِلْ فِي أَقْلِي ٱلْأَرْضِ وَتُحِيطُ بِجَبِيمٍ مَا تَحت ٱلسَّاوَاتِ. وَيُو وَإِذْ جَمَلَ لِلرِّيحِ وَزْنًا وَعَالَمُ ٱلْمِياءَ مِعْدَادِ عِنْهِ وَجَمَلَ أَحْكَامًا الْمَعَلَر وسَمِيلًا المسولين الكامِنة . عليه حِنْنِه رَآهَا وَأَخْبَرَ بِهَا وَأَنْبَهَا وَسَبَرَهَا عَلَيْنِ وَقَالَ فِبَشر هَا إِنْ خَشَيَةَ ٱلرُّبْ إِلِي ٱلْحُكُمَةُ وَأَجْتَلَ ٱلثُّرُّ هُوَ ٱلسُّطَّةُ ۗ

# ألفضل التأسخ والعيثرون

عَنْهُ وَالْأَيْمُ إِلَى مَرْبِ مَنْهِ فَالَ عِنْهُ مِنْ لَهِ بِينُو النَّهُو النَّالِيةَ وَمَنْ الْأَيْمُ وَالنَّالَةُ وَمَنْ الْمَالَةُ فَى الْحَيْمُ النَّالَةُ وَالنَّالِمُ وَالْمَالَةُ فَى الْحَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَى وَجَالِي هَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

Digitated by \$ 00916

علب الأربقة متهل لا . عليه تست المدل فكان كيالي وما برح فضالي لخبي وبي ويه المرح فضالي لخبي ويه ويه المنطق المنطق والمبيد والمنطق والمسلم المنطق والمسلم والمنطق والمسلم والمنطق والمسلم والمنطق والمسلم والمنطق والمسلمة عن المنطق والمسلمة عن المنطق والمسلمة عن المنطق والمنطق وال

# أَلْفَصَلُ الثَّلَاثُونَ

آباً عُمْ مَمَ كِلَابِ غَنْمِي . عَلَيْنِ وَبَعْدُ فَاكْنَتْ أَصْنَعُ بِغُوى أَيْدِيهِمْ وَقَدْ أَصَاعُوا أَشْدَهُمْ كَلَيْكِمْ وَيَرَاهُمُ ۚ الْمَوْزُ وَالْجِوْعُ وَهُمْ يَرْلُونَ ٱلْتُمْرَ ٱلْخُرِبَ الْمَالِمَ مِنْ قديم كالليخ وَيَعْضِيُونَ ٱلْمُسْلَاحَ بَيْنَ ٱلْمُلْيَقِ وَخُبْزُهُمْ عُرُوقَ ٱلرُّتَمِ. عَيْنَ يُطَرُّدُونَ مِنَ ٱلْحَضْرَةِ وَيُصَاحُ عَلَيْهِمْ أَمْسَالَ ٱلصُّوسِ عَيْنِيكُ فَيْخَاوْنَ إِلَى أَوْعَادِ ٱلْأَوْدِيَةِ وَغِيرَانِ ٱلتُرَابِ وَالصَّفُودِ . ﴿ يَهِي مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَيَأْشُبُونَ تَحْتَ الْبِعَلُو . ﴿ وَهِم حَقّ أَنِنَا ۚ قَوْمٍ خَامِلِينَ قَدْ دُمِرُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ . ﴿ إِنَّا إِنَّا ٱلَّآنَ فَصَرْتُ لَمْمُ أَغَيُّكُ وَأَصْجَتْ عِنْدَهُمْ مَثَلًا بِكِنْنِيجَ وَقدِ أَشْمَأَوُوا مِنِّي وَتَجَلَوْا عَنِّي وَلَا يَحْتَشِمُونَ أَنْ يَضْفُوا فِي وَجْهِي ﴿ إِنَّ إِنَّ أَ إِذْ رَمَانِي أَفَدْ عَنْ وَزُهِ وَعَنَّانِي أَطْلُمُوا عِسَانَهُمْ فِي وَجْهِي . المُنْ اللهُ عَامَ فِرَانُهُمْ عَنْ يَعِنى يُزِلُونَ قَدْفَيَّ وَيَهُدُونَ إِنَّ سُبِلَ ٱلْمَطَبِ عَيْدٍ وَيَعْطَنُونَ عَلَىٰ مَسْلَكِي وَيُالِوْنَ عَلَى مَلْكِي لَا كَانَهُم مُعِينٌ عِنْ الله عَلَيْهِ كَأَمَّا يَدْ خُلُونَ مِن ظُلَةٍ وَاسمَةٍ وَيَتَمَهُدُونَ بَيْنَ ٱلرَّدْمِ ، وَهُونِ إِنَّهُ مَهَاكُتْ عَلَيَّ ٱلْأَهْوَالُ وَٱلْدَفَعَتْ عَلَى تَفْسى كُريح عَامِنِ فَأَشْخِسَلُ خَلَامِي كَالسَّعَابِ. ﴿ لَيْهِ فَالْآنَ نَفْسِي تَنْهَالُ عَلَى وَأَيَّامُ بُوسٍ أَخَذَتِي ﴿ يَكُنِّكُ فِي أَقَيْلِ تَنْفَوْ عِظَامِي وَأَلَّذِنَ بَرُنُونِنِي لَا يَضِمُونَ ﴿ ٢٠ ٢ مِن شدَّةٍ ٱلْأَلْمِ يَتُكُرُّ لِلِي وَقَدْ شَدُّنِي مِثْلَ ٱلشِّعَادِ • جَيْنِهِ قَدْ دَحَلَنِي فِي ٱلْحَمَ فَأَشْبَهِتُ ٱلرُّابَ وَٱلرَّمَادَ ، وَيُنْهِ إِلَيْكَ أَصْرُحُ فَأَنْجِينِي وَأَمَلَكَ أَقِدُ فَمَا زُّمَانِي . وَإِنْ قَدُ أَصْجَتَ لِي عَدُوًّا قَاسِياً وَبِفُوَّةً بِدِلْهُ حَلْتَ عَلَى \* ١٠٠٠ عَلِيهُ عَطِيْنِي وَعَلَى ٱلْعَصِفِ أَذَكَّ يَني وَذَعَرُعَنِي لِتَحْتَنِي ٤٢٠٠ فَيَلِمْتُ أَنَّكَ إِلَى ٱلْمُوتِ تَسُونَى إِلَى دَادِ مِيعَادِكُلَ حَيَ ١٤٢٠ لَوَأَ أَنْهُ لَا يُلِي هُنَاكَ يَدَهُ عَلَى الزُّفَاتِ فَيْكُونَ فِي هَلَاكِ ٱلْإِنْسَانِ خَلَامُهُ ، عَيْنِ إِلَمْ أَبْكِ يَن أَشْنَدُ عَلَيْهِ يَوْمُهُ أَلَمْ زُنْ نَفْسِي لِلْمِسْكِينِ. ﴿ لَكُنْ إِذْ فَوْقَعْتُ ٱلْخَيْرَ عَشِينِي ٱلشَّرُّ وَإِذِ ٱنْتَظَرْتُ ٱلنُّورَ غَسْيَنِي ٱلدِّيْجُورُ . ١٠٠٤ فَادَتْ أَمْمَاكِي وَلَمْ تَهْدَأُ وَبَادَرَتُنِي أَكِامُ ٱلْبُوْسِ، عَيْنِي أَمْنِي مَسْفُوعًا لَا مِنَ ٱلْعَبِيرِ، أَقُومُ فِي ٱلْجَاعَةِ مُسْتَفِينًا ، جَ إِلَيْ صَرْتُ أَمَّا لِبُسَاتِ آوَى وَصَاحِبًا لِلْمَامِ. وَلِيَهِمْ أَسُودً جِلْدِي عَلَى وَعَظْمِي أَخَوَقَ فَوَغُراه كاللهُ صَادَتُ كِتَادَقَ النَّيَاءَةِ وَمَرْمَادِي لِصَوْتِ ٱلْبُكَاءَ

# أَلْفَصَلُ ٱلْحَادِيِ وَٱلثَّلَاثُونَ

عَنِيْ فَدْ فَاهَمَاتُ عَنَيْ أَنْ لَا أَتَالَمُلَ فِي عَدْرَاتَه . عَنِيْ وَالْاَفَا تَصِيبِي مِنْ عِنْدِ الْم مِنْ فَوْقَ وَمِيرَا فِي مِنْ عِنْدِ الْقَدِيرِ مِنَ الْأَعَالِي . عَنِيْ أَلْبِسَ الْسَطَّلِ اِلْمَثِيرِ وَالْهَوْرُ الْمَالِحِيلُ الْأَنْجُدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مُنْصِياً جَمِع خَطْوَا فِي مَوْلِنَ الْمَسْلُكُ فَلَى اللّهُ فِي الْمَالِحِيْقِ فَعَلَيْهِ إِنْ كَانْ خَطْوِي قَدْ جَلَا مَنْ السَّهِلِ أَوْ النَّيْمَ عَلَيْ هَوَى مَنْيَ أَوْعَلَى مَا لَمُ وَلَشَاصًا فَوْرُعِ مِنْ عَلَيْ أَوْعَلَى مِنْ اللّهِ الْوَالْتِيمَ فَلَى هَوَى مَنْيَ أَوْعَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى هَوَى مَنْيَ أَوْعَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى هَوَى مَنْيَ أَوْعَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ المَثِيِّةِ لَأَتَكُنُنُ فَيْرَجَ عَنِي الْحُعْ خَفَقَ وَاجِبُ بِهِ لَا كَالِ إِنْسَالُا وَلَا لَمُونُ بَعْرًا عِلَيْهِ لِأَنِي لَا أَمُرِثُ الْإِمْلَةُ وَالْالْإِلِيْ مَنْ ظِيلٍ يَنْصُرُ إِن مَانِي

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وي الكن المُمْ يَا أَوْبُ أَمْوَالِي وَأَمِعْ لِكَلاِي كُلِّهِ . وَيَهِ إِنَّ فَحَتُ فَى وَلَسَانِي نَعَلَنَ فِي حَنْكِي \* يَشَيْحُ إِنَّا كَلَامِي مِنْ ظُبِ مُسْتَغِيمٍ وَعِلْمُ شَفَقٌ ٱلَّذِي تَعْلَسَكُن بِهِ عُلَمُ . وَيُهِيْزُ رُوحُ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي صَنَتِي وَلَنَحَةُ ٱلْقَدِيرِ ٱلْمَيْنِي . وَيُعَمَّ أَجَنِي إِن أستَطَفَ وَأَسْرُ دُ أُمَا يِهِ . كُنْ رَايِحًا . ويهم إِنَّا أَنَا تَطِيرُكُ لَذَى اللهِ مِن طين أَخذَتُ أَنّا أَيْمًا عِنْ إِلَى مُدِينِي زُوعُكَ وَلَاجَلالِي يَشْلُ عَلَيْكَ . عِنْ إِلَّكَ مَدْ فُلْتَ مَلِّي مِسْتَى وَلَهُ تَعِنْتُ مَا نَطَلْتَ بِهِ ١٤٦٤ إِنِّي ذَكِيٌّ بِلَا مَعْيِسَةٍ إِنِّي نَيْ وَلَا إِنْ فِي عِيْنَا وَإِنَّا هُوَ يَعَلَبُ عِلَا عَلَى وَتَعَسِّدِي عَدُوًّا لَهُ . عَلَيْنِ تَعْمَلُ رِجْلَى فِي مِعْطَرَةٍ وَيَرْصُدُ جِيعَ سُبُلِي ، ﷺ فَأَجِبُكَ إِنُّكَ فِي هٰذَا غَيْرٌ عُمِّلَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحْتَمَرُ مِنَّ الإنسَانِ فِي إِنْ قَا بَالْكَ غُنَاحِهُ الْإِنَّهُ لَا يُحِبُ مَنْ أَنْسَالِ بَسْرِهَا . عِنْ إِنَّ لَلْهُ يَكُمُّ مُرَّةً وَلَا يَظَهُ أَنْ يَهُ عَيْنِهِ فِي خُلْمِ فِي دُوْيَا اللَّهِ إِينَ يَعَمُ السُّبَاتُ عَلَى الأَكِم وَهُمْ أَانِنُونَ عَلَى مَضَاجِهِمْ عَلَيْهِ حِنْكِ لِي لَغَ الذَانَ الثالِ وَيَغْيَمُ عَلَى إِنْلَادِهِمْ المُثَالِجُ لِصَرِفَ ٱلْمُشَرَعَنَ عَلَهِ وَيُحْوَ ٱلْكَبْرِيَّةَ عَنِ ٱلرُّبُلِ عِلَيْهِ فَيْنَ تَفْسَ أَمِنَ أَفْسَادُ وَحَيَاتُهُ مِنْ حَدَالسُّنِكِ. ١١٤٤ كُونُبُ إِلَّهُم عَلَى مَعْجَبِ وَلِيطلِهِ زِلعٌ شَيدُ . عِنْهِ عَنَافُ حَيَاثُهُ الْخُبْرَ وَنَفُ لَيدَ الطَّلَم . عِنْهِ يَلُوبُ لَمْهُ مَن الْبِيكِن وَتُهْرَى عِظَامُهُ حَتَّى لَا تُرَى عِنْهِ وَقَدْ دَنَّ نَفْمُهُ مِنَ الْسَادِ وَحَياتُهُ مِنَ الْمُلكِينَ. \$12 إِنْ وَجَدَ مَسَلِكًا مَنْهِمَا لَهُ وَاحِدًا مِنْ بَيْنِ ٱلْأَلُونِدِينَهُمْ فَبَشَرِ ٱسْتِكَلْتَهُمْ وَيُرْهُ وَيَرْهُ وَيَعُولُ اللَّهُمُّ أَنْتِدِهِ مِنَ أَغْبُوطٍ إِلَى أَفْسَادٍ وَإِنْ فَدُّ وَجَدْتُ لَهُ كَفَّارَةً وي يعيرُ جَسَدُهُ أَغَنَّ بنه وَهُوَ مَنِي وَيُودُ إِلَى أَيَّامِ شَبَابِهِ عِنْ وَيَدْعُو إِلَى أَهُوْتِيرَخَى عَنْهُ حِنْلِهِ لِمَانِ وَجِهُ إِلْمُنَافِرُوْزُوْ عَلَى الْإِنْدَانِ بِزُهُ. ١٩٢٥ وَلزَمْ بَيْنَ التَّاسِ وَيَقُولُ قَدْ خَطِتُ وَوَعُتُ عَنِ الاِسْتِقَادَةِ وَلاَ يَجْزِنِي ﷺ ﴿ الْحَسَدَى النَّهِ عَلَى الْ تَشْهِي مِنَ اللَّهُوطِ إِلَى اَنْسَادِ وَحَبِائِي تُنْهِرُ النَّودَ عِنْبِكُ هَٰذَا صَحْفَةً يَضْلُهُ اللَّهُ بِالْإِنْسَانِ مَرْتَيْنِ وَكَلَّا كِلنَّا لِيبِدَ نَفْسَهُ مِنَ ٱلْسَادِ وَيُوْرَهَا بُورِ ٱلْأَحْيَاءُ . كُلْنَا كَالْمَانِ يَا أَيُّوبُ وَاسْتَبِعْ إِلَى وَانْصِتْ فَأَنْكُمْمُ عِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ يَلِنُ فَأَجِنِنِ . تَكُلُّمُ وَإِنَّ أَحِبُ تَنْزِيلَةَ كَانْتُكُ وَإِلَّا فَاسْتَمْ لِي أَنْتَ وَأَنْصِتْ فَأَعْلَمْكَ

أَلْفَصَلْ ٱلرَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

الله عليه وأباب أليدوقال عنه المنوا أقال المائلة المائلة وأسيلوا يا أول المنهم عنه وأبيلوا يا أول المنهم عنه وأبيلوا المناهم والمن المنهم والمنهم وال

قدْ هَامَ إِلْرَأْةِ أَوْكُنْتُ عَلَى بَابِ مَربي جَنْهِ فَتَقَفِي الرَّأْقِ لِآخَرُ وَلَيْمُ طَلْبَ آخُرُونَ \* يَحْيِثُمْ فَإِنَّهَا فَاحِسْتُ \* مَرِيَّةً زُمْعُ إِلَى الْشَمَالَةِ \* 300 كَارْ مَا كُل حَقَّ إِلَ الماوية وتستاصل إلل بأشرو . عالية إن كنت أستهنت بحق مبدي أو أمني في وْعُواهُمَا عَلَى بِكُولِينِ فَلَوَا أَصْنَعُ حِينَ يَعُومُ آفَةُ وَكُنِتَ أَجِيهُ حِينَ يَفْقِدُ. عَلَيْهِ أُولُيْسَ أَنِّي صَنَيْنَ فِي ٱلْعَلَيْ لِمُوصَّنَّهُ وَوَاحِدْ كَوْنَنَا فِي ٱلرَّحِيرِ ۚ كَالْيُكِ هَلْ مَنْتُ ٱلْكِيْسِينَ طَلْتُهُمْ أَوْأَكُلُتْ عَيْنَ ٱلْأَرْمَةِ عِيْنِينِ أَوْ أَكُلُتْ كُمْرَيِّ وَحْدِي وَلَمْ يَأْكُلُ مِنهَا ٱلْيَتِمُ. كَلِيْكُ إِنَّا إِنَّا مُنْذَصِبِي رَبِّيتُهُ كَالِ وَإِلْعَامِنْ جَلَنَ أَتِيعَدَيْنِنَا . عَلَيْكُ إِن كُنتُ رَأْنِتُ هَالِكًا مِنَ ٱلْمُرِي أَوْمَـكِنَالًا كَشُنُوةَ لَهُ عَلَيْكُ وَلَمْ لِيَكِنِي خُوْرًا ۗ وَقَد أَسْعَلَنَا أَجُرُةً فَنَنِي كُلُكُمْ وَإِن كُنْتُ دَفَّتُ يَدِي عَلَى ٱلْيَتِي وَقَدْ وَأَيْتُ ٱفْتِعَادِي فِي بَابِ ٱلْمُشَاءَ ﷺ فَلَيْنِ مَلْمُ كَتِنِي مِنْ حَصَلِيلٍ وَانْتُمْمُ ذِرَاعِي مِنْ فَمُنَيِّهَا كاللهُ عَالَيْ طَلَقًا تَفَرَّعتُ مِن انتظام اللهِ وَلا حَوْلَ لِي أَمَامَ جَلالِهِ . عَلَيْ عَلْ جَمَلتُ لُقَمَبُ مُشْمَدِي أَوْظُتُ الْإِنْدِيدُ أَنْتَ مُتَّكِلُ . ﴿ فِي هَلْ مُرْحَتُ إِنَّ غِنَّايَ حَزِيلٌ وَأَنَّ بِدِي قَدْ أَصَابَتْ وَقُرًا . عَلَيْجَ هَلْ نَظَّرْتُ إِلَى ٱلنُّودِ حِينٌ لَمْ أَوْ إِلَى ٱلْتُمَر نَسْيرُ بِالْبِلَةِ عِلَيْهِ فَأَفْتَكُ قَلِي سِرًا وَقَلْلَ فِي يَدِي . عَنْهِ إِنَّهَا مَرِيَّةٌ زُمْمُ إِلَى ٱلْمُفَاةِ لِأَنِّي ٱلْحُونُ قَدْ كَفَرْتُ بِأَنَّهِ ٱللَّهِيرَ . \$25% عَلَ مَرِحْتُ بِهَلاكِ مُنْضِيِّي أَوْ تَجْتُ إِذَا نَالُهُ سُوا . عَنْهُ إِنْ لَمْ أَمْعُ فَي تَخْطَأُ إِنْ يَطَلَبُ نَفْسُهُ بِمَنْسَةٍ . عَلَيْهِ الْمَ بِكُنْ أَهْلُ خِبَاتِي بَغُولُونَ مَنْ يَأْتِي بِأَحْدِلْمَ يَضَعُ مِنْ لَلْمِ مَا يَدَتِهِ . ٢٠٠٤ إِنَّهُ أَن بَيت غَرِبُ إِن ٱلْحَارِجِ بَلْ كُنْتُ أَنْحُ إِلِي لِأَنِ ٱللَّهِلِ . ١٤ هَلَ كَتَنْ مَنْصِيقَى كَمَّا يَفْلُ ٱلْكُنُّ إِنْشَادًا الْإِثْمَ فِي مَدَّدِي ١٤٠٤ إِذْ خِفْتُ مِنَ ٱلْجُنُهُودِ وَخَشِيتُ إِهَانَةَ ٱلْشَائِر صَمَتْ وَلَمْ أَدُذْ إِلَى الْلِهِ ، ﴿ وَمِنْ إِلَى مَنْ لِي مَنْ يَسْفِينِ . هُوذَاصَكْ وَفِيعٍ . فَلْعِبْنِ ٱلْقَدِيرُ وَلَيْكُتُ عَشِي مُنْكُواهُ عِلَيْهِ وَلَا حِلْنَهَا عَلَى كُتِنِ وَلاَعْسِبْنَا كَابًّا لِأَلْبَي عِلَا أَيْنُ لَهُ عَدَّدُ خَطَواتِي وَأَنْفَدُمُ إِلَيْهِ تَفَدَّمُ ذِي مَحَاتَةِ . عِلَا إِنْ كَانْتُ أَرْضِي قَدْ صَرَخَتَ عَلَى وَتَبَاكَتْ خُطُوما مَرْجًا عَلَيْهِ أَوْ كُنْتُ قَدْ أَحَكُلُّ دَيْهَا بِلافِشَةُ أَوْ أَتَقْتُ نُفُوسَ أَدْبَاهِا عَيْنَا كَلِيْبُتِ ٱلْمُوْسَحُ فِيهَا بَعَلْ ٱلْحِنْطَةِ وَٱلثُّولُ بَدَلَ ٱلثَّمير

غد: قوال بيوب

أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَا ثُونَ

وهي قائسك هوالا الزيال الفارقة عَنْ عَلَوَوَ الْمَرْبِ لِآتِيتِنَا و تفسف ميديا. والمنت الموالا الزين عن عنديا والمنت الموالا المؤرق من عبديا والمنت المنت المنت

Digitized by GOOSIE

يَا لِيمَالُ وَهُنظَمَا ۚ وَامْنَافِطُونَ عِنْهِ الَّذِي لَا يُعَلِي ٱلرُّوسَا ۚ وَلَا يُؤْرُ غَنَّا عَلَى سكين لِأَنَّهُمْ جَمِعًا أَعَالُ يَدَيْهِ. ﴿ يُعَاجِهُمُ الْمُوتُ فِي ضِعْدِ ٱلَّذِيلَ وَيَدْتَحُ ٱلثَّعُوبُ وَيَهْكِكُونَ وَيُسْتَأْصَلُ ٱلْفُتَدِدُ بِنَيْرِ يَدٍ · عَنْكُ لِأَنَّ عَيْنُتِ عَلَى طُرُقِ الْإَنسَانِ وَهُوَ يُصرُ جَمِعَ خَطَوَاتِهِ ، عِلَيْهِ لا ظُلْمَةُ وَلَا عَلَالُ مَوْتِ يَوَازَى فِيهَا فَالِمُو ٱلْإِثْم كُنَّ اللَّهُ لَا يُصْدُرُ جُلا مَرْتَيْنِ لِنَافِئَهُ إِلَى صَنَّاتِهِ عِنْ إِلَى عُلَمُ ٱلطَّمَاةُ مِنْ غَيْرِ بَعْثِ وَلِيْمُ آخَرِينَ مَكَانَهُمْ . ﴿ لَا لِكَ أَوْ يَالُمُ أَعَالُمْ وَيَقَلُّهُمْ فِي لَلْتَه فَلْمُعْتُونَ . ١٤٠٤ يَشْرَبُ ٱلْسَافِينَ عَلَى ٱلْمُودِ فِي مَوْقِبُ ٱلنَّاظِرِينَ ١٤٤٤ فَإِنْهُمْ إِنَّا أُدَرُواعَهُ وَلَمْ يَأْمُلُوا فِي شَيْء مِنْ طُرُق يَرِينَ لَكِي يُنْفِي اللهِ صُرَاحُ ٱلْمُحَينَ وَهُوَ يُتُمُّ صُرَاحَ ٱلْإِنْسِينَ . ﴿ يُعْلِيرُ فَإِنَّهُ إِذَا سَالْهُمْ فَنَ لِا تُمْهُمْ وَإِنْ حَجَّبَ وَجَسَهُ فَنْ يُصرُهُ سَوَّا ۚ كَانَ أَمَّةُ أَوْ الْبَنْرَ كُلَّةً . عَنْهِ إِنَّهُ يَقِكُ الْإِنْسَانَ الْسَلْقِ مِنْ أَجْل عَرَاتِ الشُّف ِ عِنْهِمْ أَيْهِ لِعَالُ إِنْ تَعَلَّتُ النَّالَ فَلَا أَعُودُ أَخْسَدُ عِنْهُمْ فَا لَأَ أَصِرُهُ فَأَرْنِيهِ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ فَعَلْتَ إِنَّهَا فَلَا أَعُودُ . ﴿ فَإِنَّ إِنَّا فَكُرْ مِكَ قَائِلًا إِنَّ لَكَ أَنْ تَرْفُسَ وَلَكَ أَنْ تَحْتَارَ لَالِي خَكَامُ عَا تَرَى . عَنْ إِلَى لِكُلُّ مَا أَوْلَا لَا لل وَلَيَتَمِنِي ٱلرُّجُلُ ٱلْحَكِيمُ ١٤٠٤ فَإِنَّ أَقُونَ يَكُلِّمُ لِلْاعِلْمِ وَكُلَّامُهُ لَسْ عَرْ صِيرَةِ - عُلَيْكِ إِذَنْ ظَلِيْتَلَ أَيُّولُ إِلَى الْمُتَّتَى لِأَجْلِ أَجْوِيَتِ أَلِي هِيَ أَجْوِيَهُ أَعْل ٱلآثَام عِنْهِ وَاللَّهُ مَرِيدُ عَلَى خَطِيلُتِهِ مَاسَيَّةً مُلْصَفَّنُ بَيِّنَنَا هُزُوًّا وَلَيكُمُ أَقْوَالُهُ عَلَى اللَّهَ

# أَلْفَصَلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

# ألفضل السادس والثكاثون

عليه مُ عَادَ أَيْهِ قَالَ عِيْنِ أَسْرَعَلَ قَيْلِهَ فَأَيْنِ لَكَ عَلَى عَن أَهْ أَوْلَا الْمَرْنَ فَيْنَ الْمَالَ بِعَالِي فَيْنَ أَفْوَا لَمُ الْمَالَ بِعَالِينَ فَيْنَ أَفْوَا لَمُ الْمَالَ بِعَالِينَ فَيْنَ أَفْوَا لَمُ لَا يَعْنِي إِنَّ أَفْوَا لَمَالَ بِعَالِينَ فَيْنَ أَفْوَا لَمَ نَعْلِمُ وَهُو لَا فَيْنِي الْمَالِينَ وَيَهِي إِنَّ أَفْوَا لَمَ عَلَى الْمَالِينِ وَيَعْنِي إِنَّ أَفْوَا لِمَا لَمُونِ فَوْ الْمَالِينِ وَالْمُولِ عَلَى الْمَالِينِ فَوْ يُسْتَمِي مِنَّ الْبَالِينِ وَالْمُولِ عَلَى الْمَالِينِ فَوْ يُسْتَمِي مِنْ الْمَالِينِ فَلَا الْمُولِ فَلَوْ إِلَيْنَ الْمِلْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ فَلَى الْمُولِينِ فَوْ يُسْتَمِعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى النَّمِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْنَا الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْ

Digitized by GOORIE

المُسِنة عَايِدُبِكَ دَمَّا . عَيْنِهِ وَلَكِنْ إِذَا الْمَوْتِيْتَ دَعْوَى الْقِلْقِ فَالْمَعْوَى وَالْمَعْآلَةُ وَمِي الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَلَمَا الْمَعْلَمِهِ وَلَمَا الْمَعْلَمِ وَلَمَّا الْمَعْلَمِ مِسْرَاكِهِ لَلْ يَظْلُمُكَ الْمُعْلَمِ وَلَمَّا الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمِ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ اللّهِ وَلَمْ الْمُعْلِمِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ

# أَلْفَصَلُ آلسَّابِعُ وَٱلثَّلَا ثُوْنَ

وَخَرَجَتِ ٱلنَّمْزَمَةُ مِنْ فِيهِ . وَهِي يُعَلِّينُهُ فَحَتَ تِعِيمِ ٱلنَّهَاوَاتِ وَفُودُهُ يَبِلُمُ إِلَى أَطْرَافِ ٱلْأَرْضِ عَلَيْهِ وَوَزَّآهُ مُ يُزَعِرُ صَوْتُ يَنْعُدُ بِصَوْتِ جَلَالِهِ وَلَيْسَ مَنْ يَتَنَّمُ فَإِلَكَ إِذَا لِيَعَ سَوْعًا . يَجْهِ عِنْ مُعَدُّ اللَّهُ وَمَا أَغَبِّ صَوْتُهُ يَسْنَعُ عَظَائِمٌ لَا تَطَلَّمُهَا . عَيْعِ يَقُولُ المُنْتِج أَسْفُطُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَمَا لِوَالِلِ ٱلْمُطْرِ لِوَالِلِ أَسْطَادِ عِزْتِهِ . كَانْتُنْ عَلَى يَد كُلِّ بَشْرِ لِمُرْفَهُ خَلْفُهُ حَكَافَةً . عِيدٍ فَبَدْخُلُ الْوَحْسُ مَرِيقَ لَهُ وَيُسْتَرُّ فِي مَأْوَاهُ . وي عَرْجُ الزُّوبَةُ مِنْ أَعَادِيهَا وَالْمرْ مِن رِياحِ النَّمَالِ. ويهم المتعَدُ الدُّ تَعَدْثُ المُنذُ وَتَعَفَّرُ سُطُوحُ الْلَهِ . عِلْهِ عُمّ إِنَّه يَشْعَنُ ٱلشَّعَلَ بَالْدَى وَيَشَقُ الْسَامَ بُودِهِ وَإِنَّ فَيَطُونُ مُتَّالًا كَمَّا لِيدِرُهُ لِنَعْلَ كُلَّ مَا يَأْرُهُ بِدِ فِي مَمْود الْأَدْسُ المائة رُسلا به إما إلى مَيلَةِ أو إلى أرضه أو إلى ماشَّة مِن رَفْعه و عليه فأسخ لمِنا مَا أَقُوبُ وَمَنْ وَفَأَمَٰلِ عَبَائِكَ أَدَٰهِ · £ £ أَنْلَمُ كَيْفَ يُعَرِّفُنَا أَلَهُ وَكَيْفَ يُبْرِقُ أ بنودِ عَليهِ . ١١٤ أَمَلَمْ مُوازَنَهُ السَّعَلِي وَعَبَالِتَ ذِي ٱلْلَمُ ٱلْعُيطِ . ١١٤ كُنْتُ تُكُونُ ثِيَاكَ دَفِيةٌ حِينَ تَسكُنُ الأَدْسُ مِنْ هُبُوبِ الْبُلُوبُ. عِنْ اللَّهُ مَلْتُ مَّهُ الْقُلَّ وَعُوْ مُلْ كَالِرَاتِهِ الْمُسْوَىِّةِ . عِنْ اللهِ عَلَمْنَا مَاذَا تَفُولُ لَهُ فَإِنَا لاَ تَجُولُ فِي ٱلْكُلَامِ بِسَبِ ٱلطُّلُهُ وَ يَجْزِيهِ هَلْ يَغِي إِلَيْهِ إِذَا تَكَلَّمَتْ إِنَّهُ لَوْ تَحَكَّمْ بِذَلِكَ إِنْسَانُ لَغُينَ، كَيْنِيْنِ إِنْ فُورَهُ لَا يُنظِرُ إِلَيْهِ إِذَا لَمَ فِي ٱلنَّيْنِ ثُمَّ مِّرُ الرَّبِحُ فَعُصْهَا. والله مِن النَّمَالِ يُخلَبُ الدُّعَبُ أَمَّا اللهُ فَبَهَا وَمُنْمِعُ وَ ١٤٠٨ إِنَّا لا نُعْدِكُ المُّدِدَ ٱلرَّفِيمَ ٱلْقُوْةِ وَٱلْمَصْنَاةِ ٱلْكَثِيرَ ٱلْسَلَا أَذِي لَا يَجُودُ . كَيْنِهِ طَلَالِكَ يَدْهَ إِلْأَمَامُ وَكُلُّ عكيم ألقك لايدركه

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عِنهِ قَالِبَ الرَّبُ أَقِبُ مِن الْعَلَيْتِ وَقَالَ عِنهِم مَنْ هَذَا أَقِي يَلِسَ الْمُورَة بِأَوْلِ لِنَسْتَ مِنَ الْعَلِي فِي مَن الْعَلِيثِ أَشْدُهُ خَرْيَكَ وَكُن رَجُهِ لا إِنِي سَا فِيكَ فَانْجِرْفِي عِنْهِمَ أَنْ كُنْتَ مِنَ الْسَلْمَ الْأَرْضَ . بَنِ الْ اللهُ تَشَارُ الْمُكْتَ مَنْهُمُ الْمُؤْفِ عَنْهِ مِنْ وَضَ مَنْا وَمَا إِنْ كُنْتَ تَمَامُ أَمْ مَنْ مَدْ عَلَيْهِ الْمُنْفِق عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُنْفِق اللهُ عَلَيْهِ الْمُنْفِق اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عِنْهِ عِلَى الرَّحِيمِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع سِيدِ، هِنهُ فَي مَرَاحُهُ تُعَبُّ الدَّمَّةَ وَحَيْثًا كَانتِ التَّتَى فَيْنَاكُ مِحْوَلُ ، وَهِي وَالْبَلِ الرُبُّ أَيْسَنَا أَيْفِ وَقَالَ ، هِيَجَ هَلَ مُعَامِمُ اللَّذِيدَ لَائِسُهُ وَنُحِبُ اللهُ مُنْتَكِيدٍ. وهي قَالِمِنَ الْعِبُ الْجُوالَّ وَقَالَ هِيْنِهُ هَا نَفَا وَلِلَّ فِمِنَا الْجِينَ وَالْوَالِيلُ الْبَسُلُ يَدِي عَلَى فِي . هِنْ قَلْ الْمِنْ اللّهِ عَلْمَ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

# أَلْفَصَلُ الْأَنْ بَعُونَ

وي كَاجَالَ ٱلرَّبُّ أَيُّوبَ مِنَ ٱلْمَاصِفَةِ وَقَالَ عِنْ يَا أَشْدُدْ حَفُولِكَ وَكُنْ رَجُلا إِنَّي سَائِكَ فَأَخْرُنِي ﴿ حِبْثُ إِلْمَكَ كَنُعُنْ فَضَالِي ﴿ أَوْلَهُنِي لِيُرِّدُ نَفْسَكَ . حِبْجُ أَلَكَ مِثلُ ذِرَاعِ أَعَنِّهِ أَرَّعُدُ بِمثل صَوْتِهِ . كَيْنِي إِذَنْ فَرَّزَيُّ بِالْسَطْمَةِ وَالسُّمُ وَالْسَ الْحِيدَ وَالْبَاتِهِ . وَيَعْ مُبُ فُلُومَ عَضَبِكَ وَالْفُلْ إِلَى كُلِّ مُمَنظِم وَاخْفِفْهُ . وَيَعِيرُ الفل إِلَى كُلَّ مُتَنظِم وَذَكَهُ وَأَحْقَ ٱلْمُسَافِقِينَ فِي مَوَاضِهِم . كَلْنَا الْمُرْهُمْ فِي الرَّاب جَمِياً وَأَحْدِسُ وُجُوعَهِمْ فِي ٱلْخُرَةِ . ﴿ يَكُمْ حِلْتُ إِنَّا أَمُدَاكُ أَمَّا أَصَا لِأَنَّ يَمِنكَ غُنِيمُكَ ، عِنْ أَعْلَرُ إِلَى جَبِيمُوتَ أَنْتِي مَنْتُهُ مَكَ إِنَّهُ إِلْكُلْ الْحَسْرَ مِثْلَ أَلْتُر. عِنْهِ مُؤَنَّهُ فِي مَثَلَيْهِ وَشِدَّتُهُ فِي عَشَلَ بَطْهِ . عِنْهِ يَشُولُ بِذَبَ كَالْأَزُدُ وَأَعْسَلُ غَيْدَ أَيهُ عَبُوكَةً \* عَلَيْكَ عَطَالُمْ قَصَبُ مَنْ نُحَلِّي وَغَشَادِيفُهُ حَدِيدُ مُطَرُقٌ . عَيْهَا هُو أَوْلُ طُرْقِ اللهِ فِي الْحُلِقِ وَصَائِبُهُ هُوَ أَيْسِلُ سَيَّةً ، عِينِهِ قَالِمِبْلِ خَرْجٍ لَا ٱلرَّئْسَة وَحَوْلَةٌ كُلُّتُ جِيعٌ وُخُوسُ المُعْرَّادَ . كَانَا لا يَرْبِنُ تَحْتَ ٱلْدُدُ وَفِي خُرِ ٱلْمُصَب فِي ٱلْمُسْتَقَمِ . ﴿ إِنَّ إِلَا يُعَلِّمُ عَلَيْهِ ٱلسِّدْرُ خِلِكِ وَكِكَتَنَّهُ مَعْمَاتُ ٱلْوَادِي. عَيْك إِنْ طَغَى طَلَيْهِ ٱلنَّهِرُ لَمُ يُخْفِلُ. هُوَ مُطَمَّيْنُ وَلَوِ ٱنْعَفَقَ ٱلْأَدْمَنَ فِي فيهِ . \$25 كُمَّتُ يُعطَادُ مُوَاجَةً وَيُشِبُ أَنْفُهُ بِيُزَلَمَةٍ . عَنْهِ أَمَا لَوِ بَالَّانُ أَفَسُكُمُ بِيْصَ أَمْ زَبِطُ لِمَانَهُ مِنْلِ . وَهِ أَخْمَلُ فِي أَنْهِ أَسَاةً وَنَصْلُ فَكُا مِمَلَتِهِ . وَإِنْ أَنْكُ إِلَاكَ مِنَ التَّصَرُعَاتِ أَمْ يُخَاطِكَ بِالأَسْتَطَافِ . ١١٤ أَنَدْ مَمَكَ عَبْدًا فَتَخُذُهُ لَكَ عَبْنَا مُؤَبِّنًا وَ عِنْهِ أَلَامِهُ كَا لِلْمُنْوِدِ وَتَأْمِرُهُ لُنَبَةً لِمَوَادِيكَ . عِنْ أَتَخْرُلَهُ الشُّركا وَاللَّهُ وَيُوزَعُونُهُ عَلَى الْجَارِ . عَلَيْهِ أَثْقِنُ جِلْدُهُ بِالْأَسِنَةِ وَرَأْسَهُ بِكلاليب اللوت و المن من يدل علي واذكر أفتال ولا تُعد . والله تعد كلت أمل مايد فَإِنْ عُجُرُدُ مُنظرهِ يَصْرَعُهُ

# ألفَصْلُ لَلْمَادِيْ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

المُنْتِكُ لَيْسَ لِأَحَدِ مُرَأَةً أَنْ يُشِيرُهُ فَنِ ٱلَّذِي يَفِفُ أَمَامَ وَجْهِي . ١٤٤٤ مَنْ بَادَأْنِي بِمْسَةِ فَأُونِ لَهُ وَكُلُّ مَا تُحْتَ ٱلنَّمَاوَاتِ هُوَ لِي ، عَنْهُ إِنِّي لَا أَسْكُتُ عَنْ وَمْفِ أَعْنَا يَهِ وَفُوتِهَا وَخُسْنِ يَظَلِيهَا . عَنْهِمُ مَنْ مِكْتِفُ طَرْفَ لَإِسِهِ وَمَنْ يَدْخُلُ بَيْنَ صَنَّىٰ أَضْرَاسِهِ. ﴿ يَهِيْ مَنْ يَغَنَّ مِصْرَاعَىٰ وَجِيهِ. إِنَّ وَارِّهَ أَسْنَانِهِ هَا يَهُ . عِنْهِ جِنْهُ كَسَفَانِمِ ٱلْجَانَ . كَأَنَّهُ عُمَّ تَحْتَ مَرَاشِفَ مُلَزَّدَة عِنْهُ تَصَامُ بَعْلُما إِلَى بَسْنِ فَلا تَسْفُ بَيْنَا ٱلرَّهِ ! ﴿ يَهِي كُلُّ مِنَا مُلْتَمِنَةٌ بِٱلْأَخْرَى فَعِي مُمَّا يَحَةً لَا تَفْعِيلُ . عَنْهِ عُطَالُهُ يَقْدَحُ النُّورَ وَعَيَاهُ كَأَجْفَانِ ٱلْخَبْرِ . عَنْهُ تَخْرُجُ مِنْ فيه سَنَاعِلُ وَيَطَالُو مِنْهُ شَرَرُ النَّادِ . عِنْ إِي وَمِنْ مَغْرَبِهِ يَلْبَتِ دُغَانُ كَا نَهُ مِنْ فَدْدِ تَلِي أُوْرِجُلِ \* 21% نَفَتُهُ لِغَرْمُ ٱلْجُنْرُ وَمِنْ فِيهِ يَغُرُّجُ لِمِيبٌ . \$21% فِي عُنْهُ تَدِيتُ الْمُؤَةُ وَأَمْلَهُ يُعِدُو الْمُولُ . ويلك مطاوي لحب متلاصقة مَسْبُوكَةُ عَلَيْهِ لَا تَتَرْخَرُحُ و الله علام الم الم الم وقاس كا لرحى السُّلَق . عيد الموضورة ما كا ألا بطال الله عليه الله الله الم وَمِنَ ٱلنَّتْمِ آهَيُّرُونَ . عِلَيْهِ سَيفُ رَاهِيْهِ لا يَثْبُتُ وَلَا ٱلنَّهِ وَلَا ٱلْمِرْانُ وَلَا الدَّدْعُ كليَّة يَحْسَبُ الْحَدِيدَ كَالِنَبْنِ وَالْحَسَاسَ كَا لُودِ النَّجْرِ . ١١٦٤ لَا يَسْتَخِزُّهُ صَاحِبُ ٱلْمُوس وَحِبَارَةُ ٱلِلَّهَارِعِ عِندَهُ كَمَّا لَلْمَافَةِ . عَنْهِ كَعْسَبُ ٱلْمُسَعَةَ كَالْمُصَافَةِ وَيَعْمَكُ عَلَى خَيِفِ الْخِرْبَةِ ، عَلَيْهِ مِن تَحْيَهِ شَعْتُ مُحَدُّد ، يَغْمِمُ عَلَى الظِّرُانِ كَأَنَّهُ عَلَى طِينٍ . \$200 أَبْلِي الْمُنْجَةَ كَالْمُرْجَلِ وَالْجَرَ مِثلَ قِدْدِ الطِّيبِ. \$200 يُغُطُّ وَدَّة مُسَبِيلًا لَايما

ٱلأَدْضِ فَيَنْفَضَ ٱلنَّافِشُونَ عَنهَا . ١٠٠٠ تَغَوَّلُ كَلينِ ٱلْحَاتَمَ فَيَشْخَصُ كُولُ مِنْ وَكَلالِس لِمَا عِنْهُمُ الْمُنْافِقُونَ فُورَهُمْ وَتُحْطَمُ ٱلدِّرَاحُ ٱلْمُرْتَفِّتُ \* وَهُمُ عَلَى ٱخْتُرَفْتَ إِلَ لَجِ ٱلْجُرِأُمْ تُخَطِّبُ فِي عَادِمُ ٱلْنَمْرُ ، عَنْ هُمَا ٱلْمُخَتَ لَكَ أَيْرَكُ ٱلْوْتِ أَمْ عَالَيْتَ أَيْوَابَ طَلَالِ ٱلْمُوتِ . عَيْنِهِ هَلْ أَحَطْتَ بِمَرْضِ ٱلْأَدْضِ . أَخْيِرْ إِنْ كُنْتَ عَلِيَا بَكُلِ ذَٰلِكَ . يُعَيِّعِ أَنِيَ الطريقُ إِلَى مَعَرَ التُودِ وَالظُّلَمَةُ أَنِي عَنْهَا. عَجِيعٍ فَإِنَّكَ أَنْتَ تُتِلَفُهَا إِلَى خُدُودِهِا وَتَعْرِفُ طُرُقَ مَسَاكِهِما . ١٠٠٠ نَعْمُ تَعْرُهَا لِأَنْكَ حيلُنا كُنتَ قَدْ وَلِدْتَ وَعَدَدُ أَ أَمْكَ كَنيرُ . والم عَل أَخْتَرُفْتَ إِلَى غَزَان اللَّهِ أَمْ عَالمَتَ خَوَائِنَ ٱلْبَرَدِ عِلَيْهِ ٱلْتِي أَدْ غَرْمُهَا إِلَى أَوَانِ ٱلسُّرِّ إِلَى يَوْمِ ٱلْمُرْبِ وَٱلْيِمَالِ . عِيدٍ إِلَى طَرِيقٍ يَتَوَدُّعُ ٱلنُّورُ وَتَنْتَشِرْ دِيمُ ٱلْمُشرِقِ عَلَى ٱلْأَدْضِ. ٢٠٠٠ مَنْ صَمَّتٍ عَجَادَيَ لِلْبَرْبُ وَطُرُكًا لِلسُّوَاعِقِ الْفَلِيعَةِ عِلَيْهِ لِيُلِزَعَلَى أَرْضِ لَا إِنْسَانَ فِيهَا عَلَى فَعْر لَا بَشَرَ فِهِ \$ اللَّهِ لِيرُونَ ٱلْبَلَامَ ٱلْنَارَةَ وَكُبْتَ فِيهَا ٱلْشُفِ. ﴿ وَإِنْ مَلْ لَمُعَلِّرُ مِنْ أَبِ أَمْ مَنْ وَلَذِ نُفَطَ ٱلسَّدَى . عَلَيْهِ مِنْ بَطْنِ مَنْ خَرَجَ ٱلْجَسْدُ وَمَنْ وَلَدَ مَنْ مِ ٱلسُّلَة . عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْكُمُنُ وَيَهَا مَكُ وَجُهُ الْغَمْرِ . عِنْ اللَّهِ أَأْنَ تَشَدُّ عُقَدَ اللَّهُمَّ الْمُ أَنْتَ تَكُلُّ خَلْقَ ٱلْمُؤِذَّاءَ \* 200 أَتُطَامُ نُجُومَ ٱلْمَاذِلِ فِي أَوْقَلِهَا وَتَهْدِي ٱلنَّصْ مَمّ بَكَاتِهِ . \$ الله عَلَمَتُ أَحْكَامَ السَّاوَاتِ آمْ جَلَلَتَ لَمَا سُلِطَانًا عَلَى الْأَدْضِ . ﴿ وَإِنْ أَوْتُمُ صَوَلَكَ إِلَى السَّمَابِ فَيَلُوكَ غَرْ مَادَ . عَنْهِ أَزْسِلُ ٱلْبُرُونَ فَتَطَلَقُ وَتَقُولُ لَكَ غَنْ لَمَا بِكَ . عِلَيْهِ مَنْ وَمَعَ الْمِلْسَحُةَ فِي الْإِنْسَادِ لَمْ مَنْ آقَ النَّوْ الْمَهُمَ . عَنْهُ الْمُوانِ عِلْمُومَ بِمُكِنِّهِ وَمَنْ مَسْبُّ وَقَاقَ السَّاوَاتِ عِلَيْهِمْ إِذْ يَسَلَّمُ النَّرَابُ وَيَلاصَى ٱلْمَدَرُ ، عِلِي الْمُسْطَادُ لِلْوَوْمَ بِسَتَهَا وَتُشْبِحُ نَفُوسَ أَصْبَاهِمَا عِنْ عِينَ تَرْجِنْ فِي الْفَرَانِ وَتَقْمُدُ فِي أَجْمَهَا كَالِينَةَ . ﴿ لِلَّهِ مِنْ مَرْدَقُ ٱلْفُرَابَ صَيْدَهُ إِذْ تَنْفُ فِراخُهُ إِلَى أَفَةٍ وَتَهِيمُ لِمُودُ ٱلْقُوتِ

# أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كله على علمت من من الد أوعال المعفود أم وقبت يتاج الأيا يل ، عليها عل حسبت أَشْهُرَ حَسْلِينٌ وَعَلَمْتَ أَوَانَ وَضَمِنُ . ١٠٠٤ تَجْدِمْنَ فَيَغْتَفَنَ بِأَوْلَادِهِنَّ وَيَدْفَمْنَ غَاصَهُنَّ. ﴿ وَلَا تَمُودُ إِنَّهُ مَنْ أُولَادُهُنَّ وَرَّبَى فِي ٱلْبَرِّ . تَخْرُجُ وَلَا تَمُودُ إِلَيْنَ و يَجْيِجُ مَنْ أَطْلَقَ سَرَاحَ ٱلْفَرَ إِوْمَنْ حَلَّ وَثُنَّ ٱلْأَخْدَرِيَّ • ﴿ يَهِمُ جَلَّتُ ٱلصَّغُوآ ۚ بَيْتُهُ وَالسَّاخَ مَسَاكِمَهُ . ﴿ يَهِمُ يَا خِلْمُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسُمُ فَدِيدَ ٱلْسُحَرِ . ﴿ يَهُمُ يَا أَدُ مُرْعَاهُ فِي الْجَالِ وَيَلْمُسُ كُلُّ حَضر و يَحْيِجُ أَيْرَضَى ٱلَّوْرُ ٱلْوَحْثِيُّ أَنْ تَخْلُمُكَ أَمْ يَبِيت عِنْدُ مَسْكِكَ . ﴿ يَهِيْكُ أَرُّهِ لَمْ الْكُورَ الْوَحْدِيُّ بِنِيرِهِ فِي خَطِ ٱلْخِرَاثِ أَمْ يَجِدُ ٱلْأَوْدِيَّة وَدَاكَ أَنْ عِلَيْهِ أَتَنْكُلُ عَلَى قُوَّةِ ٱلمَطْلِيَّةِ وَتُقُوَّضُ إِلَيْهِ أَفَالَكَ . عِلَيْهِ أَتَأْتَمنهُ أَنْ يَسْتَنِلُ مَا ذَرَعْتَ وَتَجْمَمَ بَيْدَرَكَ ، ١٤٢٤ أَجْنَاحُ الْمَلَمَةِ ٱلْمُرْفِفُ مِثْلُ جَناح أَفْقُلَن أُوِ ٱلْبَانِي . ١١ ﴿ وَإِنَّا مَا أَوْلُ بَيْضَا عَلَى ٱلْأَرْضَ وَتَحْشُنُهُ عَلَى ٱلدُّرَابِ ١٤٤ وَتَشْمَى أَنَّ الرِّجْلِ تَطَأَهُ وَأَنَّ وَحْسَ الصَّحْرَآدَ يَشدَخُهُ. ١٢٥ تَشْمُو عَلَى أُولَادِهَا كَأَنَّهَا لَبِسَتْ لِمَا فَيُصْرِرُ تَنَبُهَا بِلِأَسْفِ عِنْهِ إِلَّانَ أَفَةَ أَذْمَتَ عَنْهَا ٱلْمُكَنَّةَ وَلَمْ يَزُقُهَا ٱلْفَهُمَ. كِينَ الْحَنْ إِذَا خَفَتْتُ بَجَاحَهُا إِلَى ٱلْمُلْوَ تَعْفَكُ عَلَى ٱلْفَرْسَ وَدَاكِهِ . كَانْ أَأْتُ أَلِّنِي ثِزَانِي الْفَرَسَ فُوَّةً وَلِقَلَا عُنْفَهُ وَعَدّا ﴿ إِنَّ فَكُمْ فَعُرِهِ وَيُونُكُ كُا لِمَرْادِ. إِنَّ نَلْحَ تَخْيِرِهِ عَائِلُ . عِلَيْهِ يَعُدُ فِي ٱلْوَادِي وَيَرَحُ نَشَاطاً وَيَغْضَمُ إِمَّا السَّلَامِ . عِلِيهِ يَعْضَكُ عَلَى النَّمْ وَلَا يَدْهَبُ وَلَا يَهْزِمُ مِنَ السُّيْفِ. ١١٦ تُعَلِّيلُ طَلَّيْهِ المُبْنَةُ وَسَسَانُ الرشم وَالْإِرْانَ . ١١١٦ فِي هَيِمَ بِهِ وَفُوْرَتِهِ لِلْتَهُمُ الْأَرْضَ وَلَا يُصَدِّقُ أَنْ يَهْتَفَ ٱلْمُونَّ . ١٠٠٠ إِذَا نَعْمَ فِي ٱلْمُونَ مِعُولُ هَا وَيَسْتَرُو حُ ٱلْقِتَالَ عَنْ بُدُو وَسِاحَ ٱلْمُوادِ وَالْحَبِ. عِلَيْهِ أَيْكُمْنِكَ يَسْتَمِلُ ٱلْبَازِي فِي أَلْمِوْ وَيَسْطُ جَاعَبِ مَحْوَ ٱلْجُنُوب والله أَمْ بِأَمْرِكَ يُمَلِّنُ ٱللَّهُ وَيَجْمَلُ وَكُوهُ فِي ٱللَّاءَ . وَيُعِي مَسْكُنُهُ ٱلعَّمْرُ وَفِيهِ مَيِنهُ وَعَلَى أَنْفِ العَظْرِ مَنْفِلْهُ . عَلَيْهِ مِنْ هُنَاكَ يَضِتُ عَنْ قُوتِهِ وَعَيَّاهُ تَظْرَانِ إِلَى

Digitized by GOOTE

فَصَّبُ الْنَمْرُ شَمَّرًا أَشْبَ . ﴿ إِلَيْهِ لَيْسَ لَا فِي الْنَبِرَّاءَ تَظِيرُ وَقَدْ طُبَمَ عَلَى عَدَم الْمُوْمَانِ . ﴿ إِلَيْهِ أَشَارُهُ إِلَى كُلِّ مَثَالًا وَهُومَكُ عَلَى جَبِعِ بَنِي الْكِيْمِيَّةَ ﴿

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْأَمْرِ بَعُونَ

عِنْ فَأَجَلِ أَوْبُ ٱلرَّبِّ وَقَالَ عِنْ فَاعَلَتْ أَنَّكَ قَادِرُ عَلَى كُلَّ أَمْ فَلا يَعَدُّرُ عَلَيْكَ مُرَادٌ . عَلَيْهِمْ مَنْ ذَا أَلْدِي لِللِّسُ ٱلْمُنُورَةَ مِنْ غَيْرٍ عِلْمٍ . إِنِّي قَدْ نَطْتُ عَالَا أَدْرِكَ بُحْجِزَاتِ تَغُومُنِي وَلَا أَعْلِمُهَا • ١٩٣٤ إِنْتُمْ فَأَتَّحَكُمْ . أَسَالُكَ فَأَخْبَرْنِي . مَعَانِي وَأَنْهُمُ فِي ٱلتَّرَابِ وَٱلرَّمَادِ ، عَنْهُ وَكَانَ بَعْدَ أَنْ كَلَمَ ٱلرَّبُ أَيُّ بَهْذَا الْكَلام أَنْ قَالَ ٱلرَّبْ لِأَلِفَارُ ٱلنَّمَانِي إِنْ غَضَي قَدِ ٱصْطَرَمَ عَلَيْكَ وَعَلَى كِلاَصَاحَيَّكَ لِأَنْكُمْ لَّمَ تَتَكَلُّوا أَمَامِي بِحَسَبِ ٱلْمَنْ كَمَلِي أَوْبَ. عِيْبِينَ وَٱلْآنَ فَخُذُوا لَكُمْ سَبِعة فِيرَانِ وَسَيَّةً كِإِسْ وَأَ خَالِمُوا إِلَى عَبْدِي أَوْبَ وَأَصْدُوا غُرَقَةً عَكُمْ وَعَدِي أَوِّبُ يُعَلِّي مِنْ أَجْلِكُمْ فَإِنِّي أَرْفُ وَجَهُ لِلْلَا أَعَلِيكُمْ بِحَسَبِ حَلَيْكُمْ لِأَنْكُمْ لَمْ تَتَكَلُّمُوا أَمَامِي بَحَسَم الْحَقُّ كَمْدِي أَوْبَ. بِكِيِّهِمْ فَأَعْلَقَ أَلِفَاذُ ٱلَّبِائِينَ وَبِلَدَدُ ٱلسُّوحِيُّ وَصُولَمُ ٱلتَّصَائِينَ وَمَنْوامَا أَمَرُهُمْ ٱلزَّبِّ بِهِ وَرَهُمَ ٱلزَّبِّ وَجُهَ أَيْرِبَ. ١٠٠٠ وَرَدُّ ٱلزَّبِّ أَيُّربَ مِنْ جَلاَّ فِي حِينَ مَلَّى لِأَجِلِ أَخِلاَّ فِي وَزَادَ اللهُ أَيُّونَ صَنْفَ مَا كَانَ لَهُ قَيْلًا. عَلَيْنَ وَزَادٍ أ جِمْعُ إِخْرَتِهِ وَأَخْوَاتِهِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ يَرْفُهُ مِنْ قَبْلُ وَأَحْتَلُوا مَنْهُ خُزًّا فِي يَنْته وَرَوَّا لَهُ وَعَزُوهُ مَن كُلِّ ٱلْبُوى ٱلِّي أَزُلْمَا ٱلرَّبِّ بِهِ وَأَهْدَى لَهُ كُلُّ يَنَّمُ فَقِتَ وَمُرْما مِنْ ذَهَبِ · عِلَيْهِ وَبَارَكَ ٱلرَّبُ آخِرَةَ أَيُّوبَ أَكْثَرَ مِنْ أُولَاهُ فَكَانَ لَهُ مِنَ ٱلنَّمَ أَرْسَةَ عَشَرَ أَفَا وَمِنَ ٱلْإِبِلِيءَ أَلَافٍ وَأَلْفُ فَتَانِ مِنَ ٱلْبَرِّ وَأَلْفُ أَكَانَ. ٢٠٠ وَكَانَ لَهُ سَبْحَهُ بَينَ وَكَلاثُ بَلَتِ ﴿ إِلَيْ وَسَمَّى الْأُولَى عِمَةَ وَالثَّانَةَ تَصَمَّةً وَالثَّافِقَةً وَان أَقُوكِ • عِنْ عَلَى وَجُدُ ذِنا ﴿ فِي الْمُسْ كَبَلْتِ أَوْبَ فِي الْأَرْضِ كُلْمَهَا وَأَصْلَاهُنّ أَيُوهُنَّ مِيرَانًا بَيْنَ إِخْوَتِينَ . ﴿ وَقَالَ أَيُّوبُ بَعْدَ هٰذَا مِنَّةً وَأَرْسِينَ سَنَةً وَدَأَى بَنِيهِ وَبَنِي بَنِيهِ إِلَى أَرْبَسَةِ أَجْيَالَ . ثُمُّ مَكَ أَقُولُ شَيْحًا

بيد بي ربت بين . قد شَمَ مِنَ الْأَيَّامِ

# سِنفُوْلَلْوَالِمِيْرِ

#### ألزمود الاؤل

المحدة طوبى الرَّجُولِ الذِي لَمْ يَسْلُكُ فِي مَشُورَةِ الْفَلِيْقِينَ وَفِي طَرِيقِ الْحُفَالَةِ لَمْ يَقِتُ وَفِي عَلِيسِ النَّا عَرِينَ لَمْ تَعْلِمُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي شَرِيقِهِ النِّهِ عَلَاهُ وَفِي شَرِيقِهِ عَلَ حَهَا وَلَكُو اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَرْوسِ عَلَى عَلَيْكِ النِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَالِدِ وَوَدَهُ لَا يَذَلُو وَكُلُو عَلَيْهِ فِيلِكَ لَا يَعْمُومُ النَّسَاطُونَ فِي الذِينِ وَلَا الْمُفَالَةُ فِي جَاعَةٍ القِينُ نَفَرِيهِ الزِّحُ مِنْ عَلَيْهِ فِيلِكَ لَا يَعْمُوا النَّسِلُونَ فِي الذِينِ وَلَا الْمُفَالَةُ فِي جَاعَةٍ الشِينِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّوْمِينَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ

#### أَلْمُ مُورُ ٱلتَّانِي

يه إذا أو تُحتِ الأَمْمُ وَمَلْتِ الشُوبُ إِلْسَاطِلِ. فَيَهُ عَلَمُ الْمُلْ الْأَرْضِ وَالْطَلَّ الْسَرُواسَاعَ الْرَبِ وَعَلَى سَعِيهِ فَيَهُ لِيَسْلَمُ وَيُسْلُهَا وَكُلَ عَلَّا يَرَمَا وَيَعْ السَّاكِنَ فِي السَّاوَاتِ يَعْمَلُ وَالسِّهِ لَ يَسْتَهَرَى عِبْ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُلُهُمْ يَضْهِ وَيَسْتَهِ يُونُونُمُ وَ فَيْهِ إِنِي سَمَّتُ مَلِكِي عَلَى مِينُونَ جَسَلِ فُلسِي . لَاَنْهِنَ جُمُكُمُ الرَّبِ فَيْهِ قَالَ لِي أَنْتَ أَنِنَ أَنِي أَنَّ الْفِيَ وَلَا لَكَ عَمِيمًا سَلِي فَلْحَبِنَ جُمُكُمُ الرَّبِ فَيْهِ قَالَ لِي أَنْتَ أَنِنَ أَنِي أَنَّ الْفِي وَلَا لَيْ الْمُعَلِي عَلَى الْ

Digitized by CaOOQTE

حَدِيدِ وَكَانَةَ مَزَانِ تُحَلِّمُهُمْ . عَلِيْجَ فَالاَنَ أَيَّا ٱلْمُؤْكُ تَشْدُوا وَاتَبِطُوا فِالْمَعَانَ الْمُؤْسِ. عِينِهِ الْمُهُوا الرَّبِي مِنْفَقِهِ وَابْتِطِوا بِينْدَهِ. عِلَيْجَ قِبْلُوا الإُبْرَائِلُهُ يُنْصَبُ قَرْلُولُ مِنْ الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ مِنْ قَالِ يَشْطُرُ أَصَّنَهُ عَلَوْقَ لِلْهِمِ النَّتِيمِينَ بِه

#### أَلْمُ مُورُ الثَّالِثُ

عَنْهِ رَمُودُ إِذَا وَ عِنْدَ وَإِدِهِ مِنْ وَجُهِ أَبْقَالُومَ آذِهِ . عَنْهُ كَا وَدِهَ مَا أَكْرَ مُنَا أَكُرُ مُنَا يَالَّهِ مَا أَنْهُ . عَنْهُ كُلُودُ وَيَعْمُ لَا يَعْلَمُ فَا يَالْمِهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ مَا أَنْهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا أَنْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ ولِهُ لِمُؤْلِمُ لَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ لَلْمُ لَلّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِمُ لَلّهُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْل

#### ألزمود الرابغ

الله يها النياة على ذوات الأوالور وَرَاوُدُ الدَاوُد وَ يَعْلَقُ فِي الْمَارِ النَّادَة عَلَى الْمَشِيرَ اللهُ يَدِي وَالْمَ صَلَاقِ ، هِذَهِ النَّهَ مَلَى الْمَشِرَعَى مَقَى مَقَى مَقَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### ألمزمود الحليس

عِنه المَّمْ الْفَاتَ عَلَى وَهُوا الْغَنِي رَمُورُ لِهُ وَدَ عَنْهُ وَالْمِي الْفَالِهِ الْمُهَالُونُ.

عَنْهُمْ الْأُحِي . عَنْهُمْ الْسَرْ إِلَى صَوْتِ اسْتَنَائِي بِاللّبِي وَالْمِي فَإِنِي إِلَّكُ أَمْنِي .

عَنْهُمْ الْأَحْدِي الْفَلْهِ لَمْنَ مُونِي وَالْفَلَةِ أَكُلُمْ الْكَ وَالْرَفْ اللّبِهِ لِلْكَ الْمَالِمُ وَلَا يَعْلُمُ اللّهِ اللّهِ وَلَا يَعْلُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ألمزمود السادس

هِنْهُ إِلَامَ الْنَشَآءَ عَلَى ذَوَاتِ الأَوْالِوَ عَلَى اللَّذِيَةِ النَّامِيَةِ ، رَاْمُورُ لِهَاوَدُ . هُنْهُ النَّذِي إِلَابِ الآثِيْنِي بِنَشَبِكَ وَلا ثُوْرَتِنِي بِمُشْلِكَ . هِنْهُ الْوَسْمِي إِلَّهِ عَلَىٰ سَنَهُم النَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا يَارَبُ قِالَ مَنْ . هِنْهُ لَذَا اللَّهِ الْمُؤْرَّمِ اللَّهِ الْمُجْرِمُ مِنْ يَنْفُونُ لَكَ . هِنْهُ قَدْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْرِمُ مَنْ يَنْفُونُ لَكَ . هِنْهُ قَدْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرَّمُ مِنْ يَنْفُونُ اللَّهِ الْمُؤْرِمُ وَلِي اللَّهِ الْمُؤْرِمُ وَلِي إِلَيْهِ الْمُؤْمِ وَلِيلِمُ إِلَى اللَّهِ الْمُؤْرِمُ مِنْ يَنْفُونُ اللَّهِ الْمُؤْرِمُ مِنْ يَنْفُونُ اللَّهِ الْمُؤْرِمُ مِنْ يَوْمِلُونُ اللَّهِ الْمُؤْرِمُ وَلَهُمْ يَامُونُ اللَّهُ اللَّوْلُونُ اللَّهِ اللْمُؤْرِمُ وَلَهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلِيلُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْمِ وَلِيلُومُ وَلِيلُهِ اللْمُؤْمِ وَلِيلُومُ اللَّهِ الْمُؤْمِ وَلِيلُومُ اللَّهِ الْمُؤْمِ وَلِيلُومُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَلِمُ اللْمِؤْلِيلُومُ وَلِيلُومُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَلِمُؤْمِ وَلِيلُومُ وَلِيلُهُ عِلَى اللْمُؤْمِدُ وَلَالَهُ اللْمُؤْمِدُ وَلِمُوالِهُ اللْمُؤْمِدُ وَلِمُوالْمُومُ وَلِمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ ولَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ ولِهُ اللْمُؤْمِدُ وَاللْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمِدُونُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الكُوْبِ عَنِي وَهَرِمَتْ مِنْ أَجْلِ جَمِي مُعَنايِينَّ ، ﴿ يَهِيْكُمُ الْهُدُوا عَنِي يَاجِيعُ قَابِيلِ الْهُمْ قِانَ الْبُ قَدْ نَجَ مَوْتَ بَكَالِي . ﴿ يَشْهُلُ نَجَ الْرُبُّ تَشَرَّعِيَ ، الرَّبُّ يَعْشِلُ مَلانِ. ﴿ يَلِيْهِ فَعَنْزَجِمِ الْعَدَائِي فَيَرْتَعِمْ الْعَدَائِي فَيْرَتُهُمْ الْعِدَائِي فَيْرِيمِمْ

#### ألمزمود السَّامِ

وي المنافرة وقر من المنافرة والمنافرة والمناف

#### ألمزمور التكين

### ألمزمود التاسع

يه المنظمة المنظمة على مُونِ الأَن مُؤْمُولُ الدَّدَة عَلَيْهِ الْمَؤْمُ الدَّن الْمَالَكِ بَكُلُ عَلَى الْمَؤْمِ اللَّهِ الْمَالِينَ الْمَالَانِ أَن الْمَعْلَمُ وَالْمَعْلِينَ وَعِلْكَ عَلَيْهِ الْمَالَدُ وَالْمَعْلِينَ وَعِلْكَ عَلَيْهِ الْمَالَدُ وَالْمَعْلَى وَعِلْكَ عَلَيْهِ الْمَالَدُ وَالْمَعْلَى وَعِلْكَ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى وَعَلِي وَالْمَعْلَمُ وَالْمَلَكِ وَالْمَعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالِمُوالِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### المزموداصلشر جسب تتسيج البيرازيز

كاللهُ يَادَبُ تَفِتُ بَيِدًا رَتَخَفِّبُ فِي آوِنَهُ الضِّيقِ عِنْ فَهَتْرِقَ الْبَالِسُ جِلْنَيْكِ ٱلْنَافِقِ وَلِيسَنُولَى مَلْبِ وِ إِلْسَكَايِدِ ٱلِّي ٱخْتَرَعُوهَا. ﴿ إِلَيْمَ إِلَهِ ٱلْنَافِقُ يَلْخَرُ بِشَهُوَاتِ تَفْسِدِهِ وَٱلْخَلِطِكُ نُجَدِّفُ وَيَسْتَهِنَّ بِأَرَّبِ. ﴿ يَحْجَجُ إِنَّ ٱلْمُنْطَقَ يَحْسَدُ تَشَاعُ أَنْفِهِ لَا يَهُتُ مَنْ شَيْءِ عِنْ عَلَى وَجَمِيعُ أَفَكَادِهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ . تَتَجُ مَسَلَعِي فِي كُلَّ حِينَ تَنَرَّفُ أَخَكَامُكَ عَهُ وَيُسْخَبُ بَهِيمِ أَحْدًا إِنْ يَكِينٍ قَالَ فِي ظُلِهِ إِنِي لَا أَوْعَرَمُ مِنْ جِيلَ إِلَى جِيلِ لَا إِسْ عَلَى \* عَيْنَكُمْ فَلَا تَمَلُوا لَنْفَةً وَمُكُرًا وَظَلْمًا وَتَعْتَ بِلَانِهِ صَرَدُ وَإِنَّمُ \* عَلَيْكُ عَلِسُ فِي مَكْلِن الدِّيَادِ وَفِي السِّنْدِ يَقُتُلُ الزُّكِي وَعَنَاهُ وُافِسَانِ ٱلْكِيْسَ، عِنْدُمْ يُكُمُنُ فِي ٱلبِنْزِكَا لَأَسَدِ فِي عَرِيهِ مِكْمُنُ لِفِسْفَ ٱلْكِيْسَ. يَسْلَفُ ٱلْإِلْسَ بِعَدْيِهِ إِلَى شَجْمَتِهِ عِنْهِ وَيَضْفُهُ وَيَدُوسُهُ وَبَيْنَ أَشِدُ آيْهِ يَسْفُطُ عُمُ ٱلْإِلْسِينَ. كَلِيْنِهُ قَالَ فِي قَلِيهِ إِنَّ أَفَهُ قَدْ نَبِي . خَبِّ وَجَهُ فَلا يَظُرُ ٱلْبُنَّةَ. ﴿ يَهِمُ فُمْ أَيُّهُا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ وَٱرْبُعُ يَدَكَ وَلَا تَلْمَ ٱلْبَائِسِينَ. ﴿ يَبْلِيكِ لِلْفَاٱسْتَهَانَ ٱلْمُنافِقُ بِاللَّهِ وَقَالَ فِ قُلْهِ إِنَّكَ لَا تَطَّالِ ، عِلَيْهِ بَلْ قَدْرَأَ بِنَ لِأَنَّكَ نُمِر الضَّرَدَ وَالْكُرْبَ الْجَازي يِيكِ أَلِكَ يُنْوِضُ الْبَائِسُ أَرَهُ وَالْيَتِمْ حَنْتَ أَنْتَ لَهُ كُمِرًا ، عَلَيْ إَحْطِمْ فَوَامَ ٱلْنَائِقِ وَالشِّرْدِ . تَطلُّ نِفَاقَهُ ظَلاَّتُهِ لا عَلَيْهِ الرَّبْ مَنِكُ الدُّمْ وَالأَبِدِ . هَلَكْتِ ٱلْأَمْمُ مِنَ أَزْنِهِ. ١٤٠٤ قَدْ عِنْتَ إِرَبُ لِنْبَةَ ٱلْكِلْمِينَ قَالْمِبْ فُلْرَيْمُ وَأَمْمُ بِلَذِيكَ ﴿ إِنَّهُ كُلُّمُ فِينِيمِ وَٱلْمُلُوفِ فَلا يَبُودَ إِنْسَانٌ مِنَ ٱلْأَرْضِ يَتَّقِيبُ

#### ألمزمور ألماشر

عليه الناة واود عليه الرابطة الناق الناف المن المنطق الدين المؤل الناس الناق الناق

#### أَلْزُمُورُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

Digitimal by GOOXIE

#### ألمزمود الثاني عشر

عَيْدٍ إِلَمَ الْمَنَادُ مَرْمُورُ الْوَادُ . عَيْدٍ إِلَى مَنَى يَا رَبُّ مَسَيْرً عَلَى نِسَالِي وَمَثَى مَن مَنَى قُوارِي وَجَهَكَ مَنِي عَجِيدٍ إِلَى مَنَى أَرَدُوْمَشُودَتِ فِي تَلْسِي وَمَسْرَةً فِي ظَيِي اللّهِ اللّ الكُرْكُلُهُ وَحَقُى مَنَى يَرَحُمُ عَلْوِي عَلَى \* عَيْدُ الْعَلَمُ وَالشَّفِ فِي اللّهِ وَيَعْتَمِ مُقَالِقً وَأَذِ عَنِي لِللّهُ اللّهَ فَوَقَدُ الْمُوتِ عِيدٍ عَيْدُولَ عَدُويِ قَدْ قُولِتُ عَلَيْ وَيَتَعِمُ مُقَالِقً إِنَّا زَلْفُ \* عَيْدٍ وَأَنَا عَلَى رَضِّكَ قَرَعُتُ وَاتَعْعَ عَلِي يَعْلَمِكَ . الْأَزْمِنَ الرَّبِ

#### ألْمَزْمُورُ ٱلثَّالِثَ عَثْمَرَ

عيه يوتم أنينا . اذاؤد . قال الجاهل في قلب أيس إله . فسدوا ورجوا بالقليم وأيس من يعت العلاج . هيها الطلق الرب بن الساد على بني الشر لتظر عَل يَجدُ فَعِم التّبس فِه . هيها فد ذاغوا جيهم وتدُخوا وآيس من يعت العلام ولا واحد . هيها أم يَلم بحي فاعلى الزهم الذي يا كلون شي كل الخبر والم يشور الرب هيها هناك خرعوا خرعا حيث يس خرع لأن الله في جيسل الصديقين. الرب هيها مناك خرعوا خرعا حيث يس خرع لأن الله في جيسل الصديقين. المناه من الإخرائيل المؤدة الرب سن عنه ينتها ينفون وتورخ إسرائيل

#### أأذمود ألرابع عشر

عِيهِ تَرْمُورُ لِهَاوَدُ . يَا رَفَّ مَنْ يَهِلُ فِي مَسَكِيكَ وَمَنْ يَسَكُنْ فِي جَلِ قَدْسِكَ.
وَهِ السَّالِكَ بَلا مَسِهِ وَقَاعِلْ الْهِرَ وَالْفَكَيْمُ مُ لِلْتَنْ فِي قَلْهِ \$ فَيْ الْذِي لَا يَشْطُ بِسَانِهِ وَلاَ يَسْنُعُ بِسَاحِهِ مِنْ أَوْلاَ لِنْ عَلَى مَرْ بِهِ عَادًا \$ \$ وَعَذَهُ الْوَيلُ مُونُ وَكُرُمُ اللَّهِ مِنْ يَشْفُونَ الرَّبُ وَتَعَلِّفُ لِشَمِيهِ إِلَيْهِ وَلاَ يَعْلِفُ فَيْتُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ عَلَى لَهُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّذِي وَلا يَشْعُلُ الشَّوْةَ عَلَى اللَّهِ عِنْ مَنْ عَلَى بَلْكُ قَلْنَ يَتَوَعَ عَلَى الْأَلْهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

#### أَلْزُمُودُ ٱلْحَلِيسَ عَشَرَ

عِيْعِ كِنَابَهُ فِياوَدُ. أَلْهُمُ أَخَطَنِي فَإِنِ بِكَ أَنْتَصَنَّ عَلَيْهِ فَلَتْ اللّهِ أَنْتَ مَنِي وَمَا تَفَاكُ اللّهُ فَاوَرِهُ اللّهِ أَنْ تَلِيعِي وَمَا تَفَاكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَ

#### أَلْمُرْ مُورُ ٱلنَّادِسَ عَشَرَ

عيه صلاة فياود . إدَّرِ النِّمْ فِعَدَلُو وَالْسَرُ إِلَى صُرَاعِي وَالْسِخْ لِمِسَلَاقِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَ مِثَاوِتُهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِلْهُ وَمِنْ لَذَاكَ مَشَاكِي وَلِشَاشُلُ عَبَالَ الاَسْتِئَالَةَ ، هِيهُ عَلَي المُحْمَّقُ عَلَي وَالتَّمَدُةُ لَلَا وَعُصَنِي إِنَّارِ عَلْمَ تَجَدِ شَيْنَا وَقِي لَمْ يَجَوَدُ الْمُحَدَرِي عيه إِنْ لِأَجْلَ وَلِهِ الْبَشْرَ عَلَى صَبِ حَسَلامٍ شَنْنَاكَ لَوْمَتُ طُولًا وَمُوزَةً ، عيه تَعْفِي عَلَيْلُ خَدَوْقِي فِي سُهِكَ فَلَمْ تِنْلُ قَدْمَايَ ، عَيْنِهِ الْهُمْ أَنِي وَعُونَكَ لِأَنْكَ غَيْنِهِ عَلَيْلُ الْمُنْكَى إِلَى وَالنَّسِمُ قُولِي. عَيْنِهِ الْجَلْمُ مَا إِمَّالَ عَيْنِهِ الْفَلْمُ الْمَ

#### ألمز مود السايع عَشَرَ

عِنْ إِينَامُ الْوَنَاءَ لِمَدِ ٱلرَّبِ دَاوُدَ كَلُّمَ ٱلرَّبِّ بِكَلَامٍ هٰذَا ٱلنَّشِيدِ قَوْمَ أَنْصَّدَهُ ٱلرَّبِّ مِن أَيْدِي جِيمِ أَعْدَآيْهِ وَمِن يَدِ شَاوْلَ فَقَالَ . عَنْ الْحِبُّ يَا وَبُّ يَا فُرِّقِ. جيمي الرُّبُّ مَخْرَبُّ وَمُغْبَاي وَمُنْفِذِي إِلَى صَفَاتِي وَبِهِ أَعْتَمِمُ عِبْنِي وَوْنُ خَلامِي وَمَنْقِلِي . يُحْجُدُ أَذْعُو ٱلرَّبُّ ٱلْحُبِيدَ فَأَخْرِي مِنْ أَعْدَآنِي . يُحَجُّدُ إِنَّ صَائِلَ ٱلْمُوتِ ٱكْتَنَقَّنِي وَسُيُولَ ٱلْمُجُودِ هَالَّتِي ﷺ وَحَبَائِلَ ٱلْمَاوِيَةِ لَمَاطَتْ بِي وَأَشْرَاكَ ٱلْمُوتِ نُصِيَتُ بَيْنَ يَدَيُّ، ﴿ يَهِ عِنْدَ صِيتِي أَدْعُو ٱلرُّبُ وَإِلَى إِلْمِي أَحْتِثُ فَيَسَمُّ مِنْ هَيكَايِ صَوْقَ وَمُرَاخِي أَمَامَ وَجِهِ يَبْلُمُ مِنْعَمَٰدٍ . ﴿ يَعَجِّلُ إِنْجُمْتِ ٱلْأَرْضُ وَرَّ لَزَّكَ ارْتَجْفَت آساسُ الْجَالِ وَمَادَتْ مِن أَصْطِرَام غَنَّهِ . وَيَعْلَى سَطَمَ دُخَانُ مِن أَنْفِهِ وَمِن فيه نَارُ آكِلَةُ جَرُ مُنْقِدُه عَيْدٍ مَأْطَأَ أَلَمَا وَلَزَلَ وَأَلَا وَأَلَا لَكُما لِهُ عَمْتَ قَدَمَنِهِ . كان على كُرُوبِ وَطَارَ وَخُعِلْتَ عَلَى أَخْتِفَ قِ ٱلرَّبَاحِ. ﴿ مِنْ الْعَلْمَةُ عِبَابًا لَهُ مِظَلَّةً حَوْلَهُ ظَلَامَ ٱلِمَابِ وَدَجْنَ ٱلسُّمْبِ. عَلَيْكُ مِنْ بَهَا ۚ حَضْرَتهِ مَرَّتْ عُمُهُ . يَرَدُ وَجَرُ قَارِ . عَلَيْهِ أَرْعَدَ الرَّبُّ مِنَ السُّمَّا : وَأَنْهُمُ ٱلْفِلْ صُوتُهُ . يَرَدُ وَجَرُ قارِ . عِيْدٍ أَرْسَلَ سِهَامَهُ فَشَنَّتُهُمْ وَأَحْتُثَرَ ٱلْبُرُونَ فَزَعَهُمْ . ﴿ إِنَّهُ ظَهَرَتْ أَغُوارُ ٱلْمِآءِ وَأَتْحَسَرَتْ آسَاسُ ٱلْسَكُونَةِ مِنْ زَهْمِكَ يَا رَبُّ مِنْ هُبُوبِ دِيجِ أَنْفِكَ . عَنْ اللَّهُ أَدْسَلَ مِنَ ٱلْعَلَاءَ فَأَخَذَنِي وَٱ نُتَمَلَنِي مِنَ ٱلْبِيَاهِ ٱلْفَارِرَةِ . ﴿ إِنَّهُ الْفَدِيدِ مِنْ مُنْفِضِي لِأَنَّهُمْ قُولًا عَلَى " ﴿ إِلَيْكُ بَادَرُونِي فِي يَوْمِ وَلِيْسِي فَكَانَ ٱلرُّبْ عَسْدِي . كَيْنِهِ كَا أَخْرَجِنِي إِلَى ٱلرَّحْبِ وَخَلْصَنِي لِأَنَّهُ · مِنيَ مِنْي · كَالْكُ كَافَأَنِي ٱلرَّب يُمَسَب بِرَي وَبِحَسَبِ طَهَارَةِ يَدَيُّ أَثَانِنِي ﴿ وَهِي لِأَنِّي خَفِظْتُ طُرُقَ ٱلْآبِ وَلَمْ أَعْسِ إلْمِي وَيَهِ وَأَخْكَامُهُ كُلُّهَا أَمَامِي وَسُنِّتُ لَمُ أَحِدْ مَهَا. ﴿ وَإِنَّا صِرْتُ لَذَّ بِو كَامِلًا وَأَحْتَفَظْتُ مِنْ إِنْي ﴿ إِنَّا مَا ثَانِي ٱلزُّبُّ بِحَسْبِ بِرِّي بِحُسْبِ طَهَادَةِ يَدَيُّ أَمَامَ عَيْنُهِ ، ﴿ الْهِمْ ٱلرَّحِيمِ تَبْدُو رَحِيًّا وَمَعَ ٱلرُّجُلِ ٱلْكَامِلِ تَبْدُرُكَامِلًا · ١٤٠٤ مَعَ ٱلْتُطَهِّرَ تَبْدُو مُتطَهِّرًا وَمَمَ الْمُورَجِ مَبْدُو مُلْتُومًا . عَنْ إِلا نُكَ تَعْلِمُ الشَّمْبَ الْإِنسَ وَتَغْفِضُ عُبُونَ الْمُرَفِّينَ . كَلُّكُ إِنُّكَ أَنْتَ سِرَاجِيَ - ٱلزُّبُّ إِلَي يُنِيرُ طَلْمَتِي ﴿ ثِيرُ ﴿ وَإِنَّ إِلَّى الْحَقَابَ وَبِالْمِي أَنْسَوَّدُ السُّورَ ، ﴿ يَهِيْ أَقَدْ طَرِيقُهُ كَائِلٌ وَقُولُ الرَّبِّ نَبِيٌّ . هُوَ جَنَّ يَجْسِم ٱلمَشْصِينِ بِهِ. عَنْهُمْ لِمَانُهُ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ ٱلرِّبْ وَمَنْ مَخْرَةُ سِوَى ۚ إِلْهِمَا • عَنْهُمْ أَلَّهُ تَعْلَمْنِي بَأْسًا وَجَمَلَ سَبِيلِي كَامِلًا ﷺ وَجَمَلَ رِجْلً كَٱلْأَيْلِ وَعَلَى مَشَادِفِي أَقَامَنِي · ﴿ يُوجِهِ عَلَمَ يَدَيُّ ٱلْقَتَالَ فَلُوَتْ ذِرَاعَايَ قَوْسَ ٱلْفَكَسِ . ﴿ إِنَّ ﴿ جَمَلَتَ خَلَاصَكَ عِبْنا لِي وَعِينَكَ عَضَدَتْنِي وَلَطْفَكَ عَظَيْنِي. ﴿ وَيَهِي وَسَّمْتَ خُطُوا تِي غَنِي وَأَمْ كَانْتُمْ عَفِهَايَ. كَيْنِهِمْ أَرْهَنَ أَعْدَالِي فَأَدْرِكُهُمْ وَلَا أَنْكُصْ حَتَّى أُفَيِّهُمْ. ﴿ إِنَّهُمْ أَلَا يَسْتَطِيمُونَ ٱلنَّهُوضَ يَسْفُطُونَ تَحْتَ قَدَنَيُّ. ﴿ يُوْلِكُ نَطَفْتِنِي بَأَسَا لِفَيْسَالِ وَصَرْغَتَ تَحْنِيَ ٱلْوَاشِينَ عَلَى \* ١٤٤٤ وَلَيْنَي قِيقُ أَعْدَآنِي وَلَمْيْضِي أَخْدَنْهُمْ • ١٤٤٤ يَسْتَفِيفُونَ وَلَيْسَ خَلِصُ . بِالرَّبِ فَلَمْ يَسْتَجِيلُمْ . كَيْنِ إِنْ يَحْتُنُهُمْ كَا لَفَادِتُهَا وَالْ يح وَكُمُ إَلْاسُواف عَنْهُمْ . يَكُولِهُا تَجَيِّنِي مِنْ مُخَاصَهَاتِ الشَّمْدِ وَجَعَلَتِي وَأَمَا لِأَمَرِ . عَجْهُمْ أَسَبُ مُ

أَمْرِهُ يَتَبَدُّلِ عَنْ مَيْعَ الْآذَانِ لِمِيشُونِي . \$43 يُو الْفُرَاتِهُ يَقَلَّلُونَ لِي . بُو الْفُرْبَةَ يَخُودُونَ وَيَمُرُجُونَ مُرْتَدِينَ مِن صُونِهِمْ . \$25 هَيُّ الرَّبُّ وَتَبَارَكَ مَخْرِقِ وَتَسَالَ خَلَامِي . \$25 أَمْنُ اللهُ هُوَ الَّذِي التَّمَّ لِي وَأَخْضَ الشَّهُوبَ تَحْقَ الَّذِي نَجَلِي مِنْ أَخْدَاقِي \$25 وَمُن بَيْنِ مُوائِي التَّشِقِي وَمِن وَجُوالطَّلِمِ أَمْنَانِي. \$25 لِذِيكَ آحَيِنَكَ إِدَبُّ بَيْنَ الأَمْرِ وَأَرْثُمْ لِلَّتِيكَ \$25 الْمُنظِيمَ خَلَامَ مَلِيمِهِ وَالصَّاعِ رَحْمَةً إِلَى مُسِيعِهِ وَاوْدَ وَإِلَى ذَرِيعٍ إِلَى الْأَبْرِ

#### أَلْزِمُودُ ٱلتَّكِينَ عَشَرَ

المنهجة الإمام النباة . مزامود فياوة . المنهجة السكوات تعلق عجد الله والمبلد غير المسلودية . هذه المنهود عليه المنهود المنهودية المنهودية على المنهودية على المنهودية على المنهودية على المنهودية ا

#### لون بي وعديد هي ترخيه لديك ايها ارب عو أَلْزَمُودُ ٱلتَّاسِمَ عَشَرَ

المجهد الإمام النياة . فياوة . هين يستقب لك الراب في عام النين . ليرتمك الم الويت . ليرتمك المرام النياة . فياوة . هيئة النياق أم الموقع . والمنطقة المناس وتنفسدات من ميئة النياق على حسب المناس والمناس المناس ال

#### أَلْمَرُ مُورُ ٱلْمَشْرُونَ

#### ألمزمود الحادي واليشرون

وي الما الناء على أيَّةِ السُّنجِ مَرْمُودُ لِدَاوُد . وي المي إلى يَاذَا زَكْتِي. بَلْدَتْ عَنْ خَلَامِي كَلِمَكَ مُرَاخِي . هيه إلي فِي النَّهَارِ أَدْغُو فَلَا تَسْخَيِبُ وَفِي اَلْمُيلِ فَلَا دُوْحَ لِي، عِنْ ﴿ وَأَنْتَ الْمُدِّينُ الْمَالِسُ مِدْحَةً لِإِسْرَا نِيلَ. عِنْ عَ مَلَكَ وَكُلُ آبَاوَا وَمَلَكُ وَأَفَقِينَهُ . يَكُمُ إِلَيْكَ سَرَخُوا فَلِصُوا وَمَلَيْكَ وَكُلُوا فَلَمْ مَكْزُواه وَأَمَّا دُودَهُ لَا إِنْسَانُ مَارُ عِنْدَ ٱلْبَصْرِ وَدُولَةٌ فِي الشَّبِ . عِنْ كُلُّ ٱلَّذِينَ يُبْصِرُ وَتِي يَسْتَهَزُ وْنَ بِي يَغْفَرُونَ الشِّفَاءَ وَيَبَّزُونَ الرُّوْوسَ . ﴿ وَهُمْ إِلَى الرَّبْ أَمْرَهُ ظَيْجَهِ وَلَيْمَذَهُ فَإِنَّهُ رَاضٍ مَنْهُ . عَنْهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجَي مِنَ الْبَطْن وَأَنْتَ مُتَكِلِ مِنْ تَدْتِي أَتِي. عَلِيهِ إِلَيْكَ أَلْبِتُ مِنَ الْحَفّا. مِنْ بَلُنِ أَي أَن إِلَى. كَالِيَّةِ لَا تَتَبَاعَدُ عَنِي فَقَدِ أَفْتَرَبَ الشِّينُ وَلَامُبِينَ . ١١٣ قَدْ أَحَاطَتْ بِي عُجُولُ الْ حَكَيْرَةُ ثِيرَانُ بَاشَانَ أَكْتَنَفَّنِي. ١٤٤٤ فَشُوا عَلَيُّ أَفْوَاهُمُ أَسُدًا مُفْتَرِسَةٌ زَارِرَةً. كالمَّا وَالْسَكُونَ وَتَعَكَّمُتَ جِمِعُ عِظَامِي • صَادَ ظَيْ مِسْلَ النُّحُم فَارَ فِي وَسَعِ أَحْشَاكِي . ١٤٤٤ يَبِسَتْ كَأَخْرُفِ قُولُ، وَلِسَانِي لَعِنَ بِحَثْكِي وَإِلَى زَلِبِ ٱلْوَتِ تَحْدِدُنِي . عِلَيْهِ مَدْ أَحَاطَتْ بِي كِلابُ . ذُرْوَهُ مِنَ الْأَشْرَادِ أَحْدَقَتْ بِي . نَعُبُوا بَدَيُّ وَرِجْلَي \* عَلَيْهِ إِنِّي أَعْدُ عِظَامِي صَعُلُهَا وَهُمْ يَظُرُونَ وَيَهَرَّسُونَ فِي . والمُن يُلِينِ بَيْتُهُمْ وَعَلَى لِلِّنِي يَشْرُعُونَ • عَنْ وَأَنْتَ يَا وَبُ لَا تُقَاعَدُ • مَا فُرِّقَ أَسْرَ عَ إِلَى نُعْرَقِ. \$ \$ \$ أَنْفِذُ مِنَ السَّبْ تَشْبِي وَمِنْ يَدِ الْكَلْبِ وَحِيدَ في . عَلَيْهِ خَلْصَنِي مِنْ فَهِمِ الْأَسْدِ وَمِنْ فُرُونِ النِّيرَانِ الْوَحْشِيَّةِ أَعِنْنِي • عَلَيْ سَأَبَشَرُ بأنبك إغرَاقٍ وَفِ وَسُطِ الْمِنَاعَةِ أَسَجِكَ . عِنْ الْمَنْيَةِ ٱلْآبِ سَجُوهُ وَبَا ذَرْيَةُ يَنْفُوبَ عَبْدُوهُ عِنْهِ وَيَا ذُرَّيُّهُ إِسْرَائِكَ أَخْشُوهُ كَافَّةً فَإِنَّهُ لَمْ يَزْدَر وَلَمْ يَسْتُرُذِلْ وْسَ ٱلْبَائِس وَلَا حَبِ عَنْ لُهُ وَجَهُ وَإِذِ السَّفَاتَ بِهِ اسْخَبَ . ١١٦ مِنْ لَدُّ اللَّهُ تُسْبِعِي فِي ٱلْجِمَاعَةِ ٱلْعَظِيَةِ ، إِنِّي سَلُونِي بُلُودِي أَمَامَ أَنْسَاكِهِ . 201 سَيَاحُكُلُ ٱلْإِيْسُونَ وَيَشْبَعُونَ وَيُسْتَحُ ٱلرُّبُّ مُلْتَسِمُوهُ . إِنَّ قُلُو بَحْتُمْ ثَمَّا إِلَى ٱلأَبِدِ . والله تَندَكُو بَعِيمُ أَصْلَادِ ٱلْأَرْضِ وَتُرْجِعُ إِلَى الرَّبِ وَأَمَامَ وَجِيكَ يَعْجُدُ بَعِيمُ عَمَايْرِ ٱلْأُمَرِ عِنْ إِنَّ ٱللَّكَ لِرَّبِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَى ٱلْأُمَرِ . عَنْ كُلُّ مِنْ الْأَدْضِ أَحْكُلُوا وَتَعَدُوا وَأَمَلُهُ جَاءَكُلُ الَّذِينَ يَهْبِطُونَ إِلَى التَّرَابِ وَلَا يُعْبُونَ أَنْفُتُهُم. بِيرِهِ النَّفِ الَّذِي سَيُولَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَّمَ

#### أَلْمَرْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلْمِشْرُونَ

#### أَلْزِمُودُ الثَّالِثُ وَٱلْمِضْرُونَ

عِيْدٍ إِذَا وَمَرْاوِدُ الرِّبِ الْأَرْضُ وَمِلْوَمَا الْمُحُولَةُ وَالسَّاكُونَ فِيهَا عَلَيْهِ الْأَبَادِ ف عَلَى الْجَادِ أَسْسَهَا وَقَلَى الْأَبَادِ هَلِنَاهَا ، هِيْدٍهِ مَنْ يَسَمَّهُ إِلَّى جَلِيا الْمُدِودِينَّ فِي مَوْضِهِ فُلْسِو . هِيْدٍهِ أَنْقُ الْكُنْدِنِ وَالطَّامِ اللّهِي لَهُ يَصُلِ فَلْسَهُ إِلَى اللّهِي لَمَ تَصَلِ فَلْسَهُ إِلَى اللّهِي وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

Digitized by GOOSTE

### أَلَّزْمُودُ ٱلرَّامِ وَٱلْمِشْرُونَ

مِنْ إِلَى مَا إِلَكَ يَا دَبِ أَرْتُمْ نَفْسِ. عَنْهِ إِلَى مَلَاكَ فَرَكَمْتُ فَلا أَخْرَ وَلَا بِشَمْتُ بِي أَعْدَالِي عِنْهِ قَانُ جِمِعَ ٱلَّذِينَ يَرْجُونَكَ لَا يُغْزُونَ . عِنْهِ لِيُزَّ ٱلْتَادِرُونَ بَلِطِلًا • يَا رَبِّ عَرِّفِي طُرْقَكَ وَسُّبْكَ عَلَيْنِي • ﴿ يَعْيِيرُ الْهَدِيْنِ إِلَى حَبِّكَ وَعَلَيْنِي فَإِنَّكَ أَنْتَ إِلَّهُ خَلَامِي وَإِيَّاكَ رَجَوْتُ ٱلنَّهَرَكُلَّهُ. ٢٠٠ يَا رَبِّ أَذْكُرُ رَأَفَكَ وَمَرَاهِكَ وَلِمُهَامُنذَ الْأَدْلِ. ﴿ وَهِي أَمَّا خَطَابًا صَابِّي وَمَلِّيعٌ قَلَا تَذَّكُّوهَا لَكِنْ عَلى صَبِ وَهُمَاكَ أَذْكُرُ فِي مِنْ أَجْلِ جُودَ يَكَ يَا رَبِّ ، عِنْ إِلَابُ ذُو جُودَةٍ وَأَسْتِنَامَةٍ لِدُلِكَ يُرْسُدُ ٱلْخَاطِيْنَ فِي ٱلطُّرِينَ جَرِيجَ وَبَهْدِي ٱلْإِنْسِينَ إِلَى ٱلْمَدْلِ وَلِيَكُمُ ٱلْإِنْسِين طريعةُ . ﴿ نَهُ اللَّهُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَحْمَةٌ وَحَقٌّ كِلْفِظِي عَدْهِ وَتَشهَادَانِهِ . ﴿ إِنَّ كُلَّ مِنْ أَجْلِ أَنْيِكَ يَا رَبِّ أَغْيرُ إِنِّي فَإِنَّهُ كَبِيرٌ ، ﴿ إِنَّهِا لِمَنْ إِنْسَانِ يَغْفَى الرَّبُّ فَإِنَّهُ يُرْشِدُهُ نِي الطِّرِينِ الَّذِي ٱخْتَارُهُ ﴿ لِلَّهُ ۚ فَشَكُّنُ نَفُ لُهِ الْخَيْرِ وَذَرِّئِكُ رَبُّ الْأَرْضَ. \$ اللَّهُ سِرُ الرَّبِ لِمُنْفِيهِ وَلَهُمْ يُعلِنُ عَدْهُ . ﴿ يَهِي عَنِي إِلَى الرَّبِ فِي كُلَّ حِينِ لِأَنَّهُ غُرْجُ مِنَ ٱلشَّبِكَةِ دِحْلَيُّ • كَانَاكُمْ الْتَفِتْ إِلَىَّ وَٱدْحَنِي قَانِي وَحِبِهُ وَوَالِسُ • كَانَاكُمْ قَدِ أَشْتَدُّتْ مَضَائِقٌ ظَلِي فَالْمَرْخِنِي مِنْ شَدَايْدِي . ١١٤٪ أَنْظُرْ إِلَى يُؤْمِنِي وَسُرِّي وَأَغْرِخُطَايَاكِي كُلُهَا . ١٩٨٤ وَأَنْظُرُ إِلَى أَعْدَآلِي فَقَدْ كَثْرُوا وَأَبْنَضُونِي بِنْضَـةٌ جُوْدِ وَيُنْكُ وَأَخْفَظُ نَفْسَى وَأَنْفِ ذَنِي ﴿ لَا أَخَرَ فَإِنِّي بِكَ ٱغْضَمْتُ ۗ ﴿ ٢١١٤ سَتَكِينِي السُّلامَةُ وَالْإِنْسَتَامَةُ لِأَنِّي إِيَّاكَ رَجَوْتُ • ﴿ يَهَا لِمَ أَلْمُهُمْ أَفْدَدِ إِسْرَا بِسِلَ مِنْ جَهِم مخابقه

#### ألمزمُورُ ٱلْحَالِيسُ وَٱلْمِيشُرُونَ

عَيْدُ وَنَوْ الْمُكُمْ لِي إِرَبُّ وَاِيَ سَكَتْ فِي سَلاَعِي وَعَلَى الْرَبُّ وَكُنْ فَلااللهُ وَكُنْ فَلااللهُ عَيْدُ وَاللهِ عَيْدُ وَاللهِ وَكُنْ فَلااللهُ عَيْدُ وَاللهِ وَهَمْ اللهُ وَاللهِ وَهَمْ اللهُ وَلَا مُعْلَى وَاللهِ وَمَا أَصَلِيهِ النَّسَائِسِ مَنْ أَنْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَمَا اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ الل

#### ألمزمود السادس والمشرون

وَيُعْ إِذَا وَدَ اللّٰهِ فُورِي وَخَلَامِي فَشَنْ أَخَافُ الرَّبُّ حِسْنَ جَانِي قَشْنُ أَوَعُ.

وَيَسْلُمُونَ \* فَيْمُ مِنْ الْأَشْرَارُ لِلْلَّسِنُوا لَمْنِي مُضَارِقٌ وَالْعَدَانِي فَإِنّهُمْ مِنْدُونَ وَيَسْلُمُونَ \* فَيْمُ مِنْدُونَ عَلَيْ مُشَارِقٌ وَالْعَدَانِي فَإِنْمَا اللّٰهِ وَإِنْ فَامَ عَلَيْ حَسَلُمُ اللّٰهِ وَإِنْمَا أَنْسِلُ أَنْ أَعْلِيمَ لَلّٰهُ مَنْزَلِي وَلَيْكُمُ وَلَا مُعْلِيمَ لِمُنْ فَعَلِيمَ اللّٰهِ وَإِنْمَا أَنْسِلُ أَنْ أَعْلِيمَ لِللّٰهِ مُعْلِيمِ وَلَمْ مَنْ وَمُعْلِمُ وَهُمْ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعْرَةً مُنْظِيمٍ . هَيْجُ فَلَيْلِيمِ لِللّٰهِ مُنْفِى اللّٰمِنَ فَلَى مَعْلَمُ وَلَمْ مَعْرَةً مُنْظِيمٍ . هَيْجُهُ فَلَيْلِيمِ لِللّٰهِ اللّٰمِيمُ لَلْهُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ وَلَمْ مَعْرَةً مُنْظِيمٍ . هَيْجُهُ فَلَيْلِيمِ لِلّٰ اللّٰمِيمُ لَلْهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِيمُ وَلَمْ مَا مُؤْمِدُ مُنْفَى أَوْلِمُ مُنْ اللّٰمِيمُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَلَمْ مَالَى اللّٰهُ عَلَيْمٍ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عِلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّلِيلِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

وَجِهِي. وَجَهَكَ يَا رَبِّ أَلْتِسُ. عَيْمَةٍ لَا تَخْبُ وَجَهَكَ عَنِي وَلَا تَلْبِ فَهَسَبُ عَبْدَكَ عَلَمِراً كُنتَ لِي قَلاَ تَخْذَلَنِي وَلَا تَقْرُكِي بَا إِلَّهَ خَلَامِي. عَلَيْهِ إِنَّ أَيْ وَأَي قَدْ تَكَانِي لَكِنَّ الرَّبُّ قَلِنِي . عَنْهُ عَلَيْنِي يَا رَبِّ طَرِيلَكَ وَآمَدِ فِي فِي سَيِسلِ الإَسْتِلْمَةَ مِنْ أَجْلِ مُقَالِيقٍ . عَلَيْهِ لَا تَدْغَنِي إِلَى رَامِ مُفَايِئٍ فَإِنَّهُ قَدْكُمْ فَيَ شُهُودُ ذُوهِ وَقَافَ جَوْدٍ ، عَلَيْهِ إِنِّي آمَنْتُ أَنْ أَعَالِيَّ جُودَةَ الرَّبِي فِي أَرْضِ الأَحْبَاء عُمْهُودُ ذُوهِ وَقَافَ جَوْدٍ ، عَلَيْهِ إِنِّي آمَنْتُ أَنْ أَعَالِيَ جُودَةَ الرَّبِي فِي أَرْضِ الأَحْبَاء

#### ألمزمود السام وأليشرون

المناج الداؤة . إلك يا رَبِ أَصْرُخ . يَا سَعْرَق لَا تَصَامُ مَ فِي لِلاَ تَعْمَ مَنِي لِلاَ تَعْمَ مَنِي اللهُ عَلَى الْمَالَةِ اللهِ اللهُ ا

#### ألمزمود التكين والمشرون

عِيهِ وَنُمُودُ لِهَاوَدَ مَنْ عَلِيمُوا الرَّبِي الْمُنَّةُ الْهُ تَعَدِّمُوا الرَّبِي عَلَى الْلِيهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

#### ألمزمود الكاسم والميشرون

عَيْهِ رَمُودُ مَدِيدُ تَدَيِيزُ النَّيْدِ فِالْوَدِهِ عِيْهِ الْطَلَقَ الْ رَبُّ لِأَلْفَ تَسَنَعَيْ وَالْ أَلِمُ اللّهِ عِلْهِ النَّفَاتُ مَنْفَقِي عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ النَّفَتُ مَنْفَقِي عَلَيْهِ الْمِلْمِ اللّهِ النَّفَتُ مَنْفَقِي عَلَيْهِ الْمِلْمِ اللّهِ النَّفَتُ المَنْفَقِ الْمِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَرِسَالُهُ مَلِكُ فَ اللّهُ اللّهُ وَرَسَالُهُ مَلِكُ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسَالُهُ مَلِكُ فَي اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

#### ٱلْمَرْمُورُ ٱلثَّلَاثُونَ

و المام الناء ، مراود لا اود . ويه الناه من المناه من المناه المرابع الما المرابع الما المرابع الما المرابع المناه المرابع المناه المرابع المناه المرابع المناه المرابع المناه المرابع المناه ا

Digital by GOOSTE

بِمَدْ لِكَ يَجِنِي . جَيْنِ إِنْ أَبِلْ إِنَّ سِنْمَكَ وَأَنْهَذْ فِي سَرِيعاً وَكُنْ لِي صَعْرَةَ حِصْنِ وَيَنت مَنْهَا لِتُخْلِمَنِي . يَكِيْنِهِ فَإِنَّكَ أَنْتَ مَمَّانِي وَتَغْبِاي وَلِأَجْلِ أَنْيِكَ تَهْدِيني وَتُمُولِي . كَلَيْنَ تَخْرِجْنِي مِنَ ٱلشُّبِكَةِ ٱلْتِي أَخْفُوهَا لِي لِأَنْكَ حِصْنِي . ﴿ إِنَّ فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوْمِي وَلَقَدِ اَفْتَدَيْتِي أَيُّهَا ٱرَّبْ إِلَّهُ ٱلْحَقِّ • ﴿ إِنِّي أَنِّفَظْتُ ٱلْتُسَمِّحِينَ الْأَاطِيلِ ٱلكَافِيَةِ وَعَلَى ٱلرَّبِ قَرْحُلْتُ. يَجِينِي أَفَنَ وَٱبَّتِعِ مُرَحْبِكَ لِأَنْكَ نَظَرْتَ إِلَى لَيْمِي وَعَلِمْتَ مَصَابِقَ نَفْسِي ﴿ لَهِ اللَّهِ وَأَمْ تَخْسِنِي فِي يَدِعَدُوْ بِل أَقْتَ فِي ٱلرُّحْبِ فَدَنَّيُّ . هِمُنْهُمْ إِرْضَنِي بَارَبِّ قَإِنِّي فِي ضِيقٍ وَقَدْ ذَبَلَتْ مِنَ ٱلْكُرُّبِ غَيْنِي وَنَفْسِي وَأَحْشَآئِي ﷺ وَفَنْيَتْ حَبَانِي إِلْحَمْرَةِ وَأَعْوَابِي بِالنَّاؤُهِ وَفِي إِلْحَى وَهَنَّتْ فُو بَيْ وَذَ لَمْتْ عِظَامِي . بِيُنْهِيْ صِرْتُ عَارًا أَيُّ عَادٍ عِنْدَ جَمِيمٍ مُضَابِقٌ وَلَدَى جِيرَانِي وَفَزَعًا لِمَادِفِي وَٱلَّذِينَ رَأُونِي فِي ٱلسَّاحَةِ هَرَ يُوا عَنِّي . ١٩٤٣ نُسِيتُ كَيْتِ مِنَ ٱلْقَلْبِ وَأَصْغِتْ كَا إِنَّاهَ مُنْقَفِ ، كِيَنْهِمْ سَمِتْ ٱلْذَمَّةُ مِنْ كَتِيرِينَ ، ٱلْمُولُ أَحَاطَ بِي وَفِي مُؤَامَرَتِهِمْ عَلَيَّ جِبِهَا عَرَمُوا عَلَى أَخْذِ نَفْسِي • كِيَنْهِيْنِ وَأَمَّا عَلَيْكَ فَوَكُلْتُ بَادَبُ • قُلْتُ إِنَّكَ أَنْتَ إِلَى. ﴿ لِلَّذِي يَدِكَ مَوَاقِتِي أَنْفِذْنِي مِنْ أَيْدِي أَعْدَالِي وَمِنْ مُفْطَهِدِيُّ . عِنْ ﴿ أَزْ بِوَجِكَ عَلَى عَبْدَكَ وَخَلِّصَنِي بِرَحْمَكَ . عَنْ إِرْبُ لَا أَخْرَ وْلِيْ دَعُونُكَ بَالْ لِيُغَرِّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَلَيْسَكُمُوا هَاجِلِينَ إِلَى ٱلْجَبِيمِ . ﴿ ﴿ يُغَرِّسُ شِفَاهُ ٱلْكَلِبِ ٱلِّتِي تُنْطِقُ بِالصَّلَفِ عَلَى ٱلصِّدْيقِ بِكِيْرِ وَٱذْدِرَآدَ. ﴿ يَهْمُكُمْ مَا أَعْظُمَ جُودَتَكَ أَلَى أَذْخَرَتُهَا لِلسَّقِينَ لَكَ وَجَمَلُهَمَا لِلسُّتَصِينَ لِمِكَ تَجَاءَ نَبَى ٱلْبَشَرِ. ﴿ ﴿ إِنَّكَ الْمُكَ نَسْتُوهُم فِي سِتْر وَجِكَ مِن تَعَشَّبُ النَّاسِ وَتَعُونُهُم فِي مِظْلَةٍ مِن عُمَامَةِ ٱلْأَلْسَةِ . كَلِيْكِ تَبَارَكُ ٱلرُّبِّ فَإِنَّهُ جَعَلَ لِي رَحْتُهُ ٱلْعَجِيبَ مَدِينَةٌ عَصْنَةٌ ﴿ وَكُنْتُ قَدْ ظُلَّتُ فِي خَزَعِي إنِي ٱفْطَفْتُ مِنْ أَمَامٍ عَيْنَاكَ وَلَكِنَكَ سَمِنتَ صَوْتَ تَضَرُّعِي عِنْدَ ٱسْتِفَا لِيَي بِكَ. ﴿ يَهِيْكُمْ أَجِبُوا ٱلرَّبِّ بِمَاجِمِ أَصْفِيآتِهِ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ يَحْفَظُ ٱلْأَمَانَةَ وَيُجَازِي ٱلَّذِينَ يُ إِنْوُنَ فِي ٱلْمَمَلِ بِٱلْكِيْرِيَا . عَيْنِ تَشَدُّدُوا وَتَسْتَعْمِ فُلُوبُكُمْ يَاجِيعَ ٱلمُنتظِينَ لِلرَّبّ

#### أَلْمَرْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلثَّلاثُونَ

عِيْدُهُ الْوَادَ مَنْلِيمُ . طُوقَ إِن غَيْرَتَ مَنْسِيَةُ وَسَبَنَ خَلِينَهُ . عَيْدُهُ طُوقَ الرَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّا وَلَيْسَ فِي وُوجِ عِنْسُ ، هِيجَ عَيْنَ سَكَنَّ لِيَلِنَ عِظْلَهِ . وَعِنْمَ الرَّبُّ عَلَيْهِ إِنَّا وَلَيْسَ فِي وُوجِ عِنْسُ ، هِيجَ عَيْنَ سَكَنَّ خَطَانِي إِلَّا فَقَوْلَ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### أَلْمُزْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

المَّذِي وَمُوا الرَّبِ أَيُهَا الْعِدْ يَعُونَ فَإِنْ الشَّبِيعَ تَجُعُلُ بِالْمُسْتَدِينَ. ﴿ وَمُوا الْمَرْفُوا الْمُرْفِرَا الْمُرْفِقَ الْمُرْفُوا الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقَ الْمَرْفُوا الْمُرْفَقِيعَ وَمُعُوا الْمُرْفَقِيعَ وَمُعُوا الْمُرْفَقِيعَ الْمَرْفِقِيعَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقِيعَ الْمُرْفَقِيعَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقِيعَ الْمُرْفِقِيعَ اللَّهِ الْمُرْفَقِيعَ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ الْمُوفِقِيعَ اللَّهِ الْمُؤْمِقَ الْمُرْفِقَ الْمُرْفِقِيعَ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيمِ اللْهُومِ الْمُؤْمِنِيمِ اللْهُومُ الْمُؤْمِنِيمِ اللْهُومُ الْمُؤْمِنِيمِ الْمُؤْمِنِيمِ اللْمُؤْمِنِيمِ الْمُؤْمِنِيمِ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنِيمِ الْمُؤْمِنِيمِ الْمُؤْمِنِيمِيمِ الْمُؤْمِنِي

اَلْأُسْمِ وَيَنْحَ أَوْآَ الشَّلُوبِ. \$ إِنَهَا الْمَاسُورَةُ النِّبِ قَتَلُومُ إِلَى الأَبْدِ وَآرَآآ ظَيْمِ

إِنَّ جِلِمْ فِيلِو . \$ \$ فَلَ الأَمْوَ الأَمْوَ النَّهُ وَالنَّهِ وَالشَّبِ الْخَبِو النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَوْمِ وَسَعْلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَوْمِ وَمَعْتَعَلَى الْمُوالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمِوالِ اللّهِ عَلَى الْمَوْمِ وَمَعْلَى الْمُعْمِ وَالْمَاعِلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَمْ الْهِ الْمُؤْمِ وَلَمْ الْمَوْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَمْ الْمُؤْمِ وَلَمْ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالِ

#### أَلْزُمُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلاثُونَ

الله الله الله الله عَلَمُ اللهُ أَمَامَ أَبِيجِكَ فَطَرَدُهُ فَانْصَرَفَ. ﴿ عِلَيْكُ أَكُوكُ ٱلرُّبّ فِي كُلَّ جِينٍ عَلَى الدُّوام تَسْجِعًا فِي فِي . كَلْمُثِلًا بِالرَّبِ تَلْتَمْ الْمَالِسُونَ فَيْغُرْخُونَ ۚ يَكِيْكُ عَظِمُوا ٱلرُّبُّ مَنِي وَلَفَرْمَ ٱنْحَهُ بَعِيمًا • 22 إَلْقَسْتُ ٱلرُّبّ فَأَجَابِنِي وَمِنْ جَبِيمِ أَهْوَالِي أَنْقَذِنِي . عَنْ إِنَّا مُأْوَا فِيهِ وَأَسْتَكِيرُوا وَلَا تَخْزَ وُجُوهُكُمْ . كَلُّهُ ۚ إِنَّ هُٰذَا ٱلْإِنْ دَعَا فَهِمَ ٱلرُّبُّ وَمِنْ جَهِمِ مَشَامِيْهِ خُلْمَهُ. كَيْنِيمُ تَهِلُ مَلاكُ ٱلرَّبِ حَوْلَ مُثَيِّبِهِ وَيُغَيِّبِهِ ، ١٤٤٤ ذُوتُوا وَأَنْظُرُوا مَا أَظْلِبَ ٱلرَّبُ. مُؤْتِي لِلرُّجْلِ ٱلْمُتَوَكِّلِ عَلَيْهِ ﴿ كَيْنِيْكُ إِنَّمُوا ٱلرَّبِّ يَا قِينِيكِيهِ فَإِنَّ مُثَّقِيهِ لَاعَوزَ لَمْمُ . الأَشْبَالُ اخْتَاجَتْ وَجَاعَتْ وَمُلْتِسُو الرَّبِّ لَا يُنْوِزْهُمْ مِنَ الْمُنْيِرِ عَيْ٠. عَلَيْنَ مَلْمُوا أَيُّهَا أَلْبُلُونَ وَاسْتَمِمُوا لِي فَأَعْلَمُكُمْ غَلَقَةَ ٱلرَّبِ. عَلَيْدٍ كَا مَنْ يَهُوى الْحَيْلَةُ وَيُحِبُّ كُذُوا الْأَيَامِ لِيرَى الْحَيْدَ عَلَيْكِ مُنْ لِسَائِكَ عَنِ الشَّرِ وَشَفَيْكَ عَن النَّطْقِ بِالنِّسْ ، عَيْدُ جَانِبِ الفَّرُ وَاصْنِمِ الْخَيرَ ، أَبْتَرِ السُّلامَ وَاتَّبِهُ . عِيد مِنا أَرْبَ إِلَى ٱلصِّدِيدِينَ وَأَذْنَاهُ إِلَى ٱسْتِنَاتَتِيمَ . ﴿ يَهِمُ ۚ وَجُهُ ٱلَّذِبَ عَلَى صَانِعِي ٱلشَّرْ لِيَحْوَ مِنَ الْأَرْضِ ذِكْرُهُمْ . عَلَيْكُ صَرَحَ الصِّدِيقُونَ صَبَحَ الرَّبُّ وَمِنْ تِعِيمٍ مَعَالِيقٍمْ أَنْقَدَهُمْ . عَيْنَا الرَّبُّ قَرِيبُ مِن مُنْكَبِرِي ٱلْمُلُوبِ وَيُعْلِمُ مُلْسَمِنِي ٱلْأَدْوَاجِ . المُنْهُ كَثِيرَةً مَمَا لِبُ الصِّدْيقِ وَمِنْ جَبِيبَ ايْقِذَهُ ٱلَّٰبُ. عَلَيْهُ مُغْفِظُ عِطْلَمُهُ كُلُّهَا فَلَا يُكْمِرُ مِنْهَا وَاحِدُ. ﴿ يَهِيْهُا سَيِّنَهُ ۚ ٱلْفَافِقِ ثِينَهُ وَمُبْعِمُو ٱلصِّدَقِي يُلَقُّونَ . كَمُوْلِكُمْ يَشَدِي ٱلرَّبِّ نُفُوسَ عِبِدِهِ وَجِيعُ ٱلمُشْكِلِينَ ظَلْهِ لَا لِيَاقَلُونَ

### أَلْمَرْمُورُ ٱلرَّامِمُ وَٱلۡكَلَاثُونَ

المنه الأوقد عليه المنه المنه

Digitized by GOOSIS

مَرَّفُوا عَنَّ أَسْتَظَهُ ، \$25 يَاسَدُ إِلَى مَق تَظُرُ اَسْتُو فَضِي مِن غَواهِم ، مِن يَن لَا يَعْمَ عَلَي يَنْ الْاَشْبَالِ وَحِيدَقِ . \$25 أَشَوْلُ لَكُ فِي تَخْيَرِ عَلْهِ وَقِي شَمْمِ عَلِيهِ أَسَّمِكَ . \$25 لا يَشْتَ فِي الْلَمُونَ إِلَى طَلْمَا وَلا يَشْبَارُ عَلَى إِلَى اللّهِ مِنْ الْوَيْنَ يَشْمُونَ مِنْ مِنْ عِلْجَ . \$25 فَاتِم لا يَتْكُمُونَ بِالسَّامِ بَلْ يَنْكُونَ فِي كَلَام مَكْمَ عَلَى أَمْلِ السَّكِيّةِ فِي الْأَرْضِ. \$25 وَمَنْ وَسُوا أَمُواهُمْ وَقَالُونِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَي عَلَى اللّهِ مَن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَهِي لِمُنْوَاقِ مَن عَلَيْهِمْ فِيما لِنْهُولِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ يَوْمَا وَاللّهُ وَلَا لَمُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ألمزمود ألحايس والثلاثون

و المام النياة لينبدالرا إلى الدود و المناج المنابق كلام منصبة في المهار قليه المؤلفة المنابقة المناب

#### أَلْمُرْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْتُلَاثُونَ

كِنْ إِلَاهُمْ عَلَيْهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَادِ وَلَا تَشْطُ صَانِعِي ٱلْإِثْمِ كِلَهُمْ فَإِنَّهُمْ يُعْظُّمُونَ مَرِيهَا كَالْحَضِرِ وَبِذَالُونَ كَلَرِي ۚ ٱلْمُصْبِ ۚ ١٤٦ وَأَكُّلُ عَلَى الرَّبِ وَٱصْنَمَ الْخَيْرَ . ٱسْكُن ٱلْأَرْضَ وَٱدْعَ ٱلْامَانَةَ عِنْ وَكَذَذْ بِٱلرَّبِ فَيُعْطِيكَ سُولَ قَلْبِكَ . عَنْ فَيْض إِلَى ٱلرَّبِّ طَرِيقَكَ وَوَزَّكُلْ عَلَيْهِ وَهُو يَفْسَلُ ١ ﴿ وَيَخْرُ جُ كَأَلُّودِ بِرَّكَ وَكَأ لظَّبِرَةِ صَّنَّا آلُهُ . ٢٠٠٤ سَلِّمُ الرُّبِّ وَأَصْبِرُكُ . لَا تَغَرْ مِنَ ٱلنَّاجِ فِي طَرِيقِهِ مِنَ ٱلرُّجُلِ ٱلنَّفِذِ مُكَايِدَهُ. ﴿ وَهِي أَكْفُفُ عَنِ ٱلنَّفَفِ وَدَعِ ٱلسَّخْطُ. لَا تَفَرَّ لِئُلَّا نَاثُمَ. ﴿ وَأَن ٱلأَشْرَادَ لِمُسْتَأْمَالُونَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ يَرْجُونَ ٱلرَّبِّ فَإِنَّمْ يَرُونَ ٱلْأَرْضَ. ﴿ يَجْبِهِمْ عَأَقِيلٍ لَا يُكُونُ ٱلْمُسَافِقُ. تَتَطَّقُمُ إِلَى مَكَانِهِ فَلا يُكُونْ. ﴿ إِلَيْكِيَّ أَمَّا ٱلْوَدَعَا فَيَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ وَيَظَذُّونَ بَكُثْرَةِ ٱلسَّلَامِ . ﴿ يَهِيْكُ أَلْنَافِقُ بَكِيدُ لِلسِّدِينِ وَيَحْرُقُ عَلَيْهِ أَسْنَانُهُ وَالسَّبِدُ يَعْضُكُ مِنْ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ يَوْمَهُ آتَوٍ. ﴿ يَالِيمُ قَدِ أَسْنَلُ ٱلْنَافِتُونَ ٱلسُّوفَ وَوَطُوا صَبَّهُ لِيَصْرَعُوا ٱلْبَايْسَ وَٱلْمِكِينَ وَيَذْبُحُوا ٱلْمُنْتَقِيمِي ٱلطَّرِيقِ. عَنْهِ سُيُونُهُمْ تَجُوزُ مِن فَلُوبِهِمْ وَقِينِيْهُمْ تَنْكَيْرُ ۥ ۞ إِنَّ يَسِيرًا لِلصِّذِيقِ خَيْرُ مِنْ وَفَرٍ مُنَافِقِينَ كَتِيرِينَ ﷺ لِأَنَّ سَوَاعِدَ ٱلْمَافِقِينَ تُكْمِرُ أَمَّا ٱلصِّدِيقُونَ فَأَلَّبُ يَصْدُهُمْ . كَانِي تِمِرْفُ الرَّبُّ أَيَّامَ السُّلَمَا ۗ وَمِيرَاتُهُمْ يَبِنَى إِلَى الْأَبَدِ . كِينِي لَا غَزَوْنَ فِي زَمَانِ ٱلسُّهِ وَفِي أَيَّامِ ٱلْجَوِعِ يَشْبُلُونَ . ﴿ إِنَّ أَمَّا ٱلْمُتَافِقُونَ فَيَلَكُونَ • قَد ٱضْحَلُ أَعْدَاهُ الرُّب كَيْضَرَةِ الْمَرَامِي . ٱصْحَلُوا كَالدُّخَانِ. ﴿ إِنْ إِنْ يَسْتَقُرضُ ٱلْشَافِقُ وَلَا يَنِي أَمَّا ٱلصِّدْتِي فَيَرَأْفُ وَيُعْطِي. عَلِيْكِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَارِحُهُمْ يَرُونَ ٱلْأَرْضَ وَٱلَّذِينَ لِمُنهُمْ يُسْتَأْصُلُونَ ، عَيْنِهِ أَرْبُ يُقُومُ خَطَوَاتِ ٱلرُّجُلِ وَيَرْضَى عَنْ طَرِيقِهِ .

وَلَمْ أَنْ صِدْيِنَا عَدُولَا وَلَا فَرَبَّةِ لَا تَسَسُ خَوْلَا. عَلَيْهِ كُمْتُ صَبّاً وَقَدْ شِخْتُ وَلَمْ مِنْ أَلَّ مِلْمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَالَا لَهُ عَلَمْ مِنْ وَلَمْ مِنْ الْمَالِمَ الْمَالِمَةُ الْمَالِمَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ

#### ألمزمود السام والتلافون

المُنْكُمُ مُزَمُودُ لِمَاوُدُ اِنْتُذَكِيرِ . ﴿ يَهُمُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْفِيكَ وَلَا قُودْيْنِي بِنَضَبِكَ ﴾ وَهُذِي فَإِنَّ سِهَامَكَ قَدْ نَشِبَتْ فِي وَبَلَكَ تَقُلُتْ عَلَى " ﴿ وَهِي كَيْسَ بِجَسَدِي مِثْمَةٌ مِنْ قِبَلِ غَضَبِكَ وَلَا لِمَطَامِي رَاحَةٌ مِنْ قِبَـلِ خَطِيْتِي. عَنْ قَدْ جَاوَزَتْ آثامِي دَلْنِي وَتَفَلَتْ كَمِنْلِ أَثْقَلَ بِمَا أَطِيقٌ . عَنْهِ قَدْ أَنْفَتْ جِرَاحَاتِي وَقَاحَتْ وَنْ قِبَل جَعَالَتِي . عِنْهِ أَنْحَيْثُ وَتَطَأَمَنُ إِلَى ٱلْفَايَةِ وَمَثَيْثُ بِالْجِدَادِ ٱلْهَادَ كُلُّهُ. كلين إنْ كُليْنَ لَهُ أَمْلَانًا أَمْرِافًا وَلَيْسَ بِمِسْدِي مِعْمَةً . كلي خدِرْتُ وَالسَّعَلْتُ إِلَى ٱلْنَايَةِ . زَأَدْتُ مِنْ زَفِيرِ قَلِي ، كَلَيْنَا أَيُّما ٱلسَّبِدُ إِنَّ بُنْتِينَ كُلَّهَا أَمَلَتَ وتَهَدِّي غَيْرُ خَنِي عَلَيْكَ . كَانِيْكِ قَدْ خَشَ قَلِي وَفَارَتَنِي فَوْتِي حَتَّى فُورٌ عَنِي لَمْ يَنِي مَمي. كاللهُ وَقَفَ أَجِأَتِي وَأَخِلَانِي مُنْغَجِينَ عَنْ صَرَبَتِي وَأَضَادِي وَقَفُوا بَبِهِدًا كالله وَٱلْمُتَعَالِبُونَ لِنَصْبِي نَصَبُوا أَشْرَاكًا وَٱلْكُتَمِسُونَ عَلَى ٱلشَّرْ تَطَعُوا بَكُلامٍ فَسَادٍ وَبِالْمُكَايِدِ مَذُواْ النَّارَكُلُهُ وَ عِيدٍ أَمَا أَنافَكُامَمُ لَا يَشْحُ وَكَا مُرَسَ لَا يَعْمُ كَالْ الله وَكُنْتُ كُنْ لَا مَمْ لَهُ وَلَانِي فِيهِ تُبْكِتُ عِنْ الْإِنِي إِيَّاكَ رَجُونُ بَارَبُ وأَنْتَ تَجِبُ أَيْبُ السُّبِدُ إلْمِي. عَيْنِهِ فَإِنِّي فَلَتْ لَا يَشْقُوا بِي إِذْ لَوْ زَلْتَ فَدَي لَسَظُمُوا عَلَى \* . ﴿ إِنَّ إِنَّ مَا تَرْبُ مِنَ ٱلزَّالَ وَوَجَبِي لَدِّيٌّ كُلُّ حِينٍ . ﴿ وَأَخْبِرُ بِإِنِّى وَأَغَلَنُّ لِخَلِيلِتَى . ﴿ يَنْهِجُ وَأَعْدَآنِي أَحْبَاتُ أَقْوِيَّا وَمُنْفِعِي ظَلْمًا قَدْ كَثَرُوا عِنْهِ وَٱلَّذِينَ جَازَوْنِي عَنِ ٱلْخَيْرِ بَالشَّرِّ عَادَوْنِي لِأَجْلِ ٱلْبَاعِيُّ لِلصَّلَاحِ . عَنْهُ لا تَقَرُّكِنِي أَيُّكَ ٱلزَّبُّ إِلَى. لَا تَفَاعِدُ عَنِي. ﴿ إِنَّ الْسُرِعُ إِلَى نَصْرَقِي أَيُّهُ ٱلسَّيَّهُ

#### أَلْمُ مُورُ ٱلتَّكِينُ وَٱلتَّلاثُونَ

عِنْهِ الْمَامُ الْمَانَا وَلَوْوَنَ . وَهُورُ الْمَاوَدَ عَلَيْهِ قُلْ أَيْ أَعْلِظُ عَلَى طُرُقِي لِلْأُو اَنْهَا وَأَخْفَظُ فِي مُغْمِنا عَوْمَ الْمُسَافِقُ أَمَانِي . عَنْهُ خَرِسْتُ مَكَا . مَمَّةُ عِمْولِ عَنِ الْخَيْرِ فَاجَ وَجَبِي . هِنْهِ وَشَعْ عَلَى فِي دَائِي . فِي مَدِيدِي الْمُمَاتِّ فِي مَالَمُ هِينَ فَاللَّذَ لِسَانِي . فَارْبُ أَعْلَىٰهِ أَنْهِي وَلَمْهُ الْجِيمُ مِعَ فَاعْلَمُ مَمْ لِي حَلَّى مَارُهُ عِلَيْهِ إِلَّكُ جَمِلَتُ أَبِالِ الْمُسَارَا وَخُرِي كَلا فَي الطَّلِقِ مِلْوَنَ . إِنَّا كُلُ إِلَمَانِ مَا يُعْرِي مِنْ عِلِيكُ . هِينَ عَلَيْهِ وَالْأَنْ مَا أَنْهِي الْمُؤْمِنُ اللَّهِ مِنْ عَلِيكً . إِنَّا اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُولِى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى الْمُعْمِى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللْمُعْمِى عَلَى اللْمِلْمُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِلِيْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقِ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِقِ الْ التح في يأكن أنت قالت. 1918 إمر ف عني صَرَبَكَ قَلَد كَيْنَ مِنْ بَاللَّهِ كَيْلَةً . 1938 إِلَّوْ يَعْ قَلَى الإَثْمِ أَلَّبُتَ الإِنْسَانَ وَالْقَتَ كَا الْمُدَّ مُنْتَهَا أَ. إِنَّا كُلُّ إِنْسَانِ إِلَيْلِ . بِهِلاً . بِهِلاً . 1938 إِنْسَيْمُ صَلاقِي يَا رَبَّو وَالْمِحْ لِانْسِتَالِي وَلا تَحْتُ عَنْ فَلُومِي قَالِي قَرْبِ يَضِدُكُ وَزِيلٌ تَجْمِيمَ آبَالِي . 1938 أَصَرُفَ طَرَائِكَ عَنِي قَانَتُسَ قَلْلُ أَنْسُ قَلِلْ أَنْ أَنْسَرِفَ وَلا أَكُونَ

#### ٱلْمَرْمُورُ ٱلتَّاسِمُ وَٱلتَّلَاثُونَ

كِنْ إِلَا مُمْ الْمِنَاءُ لِمُناوَدُ مَرْمُورٌ . ﴿ يَهُمُ إِنْظُونُ الرُّبُّ الْمُطَاوَا فَالْفَتَ إِلَيْ وَاسْتُمُ أَسْنَانَى عِنْ وَأَكْاشِنِي مِنْ جُبِ الْمُلَالَةِ وَمِنْ طِينَ الْمُأَلَّةِ وَأَقَامَ عَلَى العُمْرَةِ قَدَيٌّ. ثَبَّتَ خَطَوَاتِي عِنْهِ وَجَلَ فِي فَي نَشيدًا جَدِيدًا تُسْبِحَتُ لِإِلْمَا وَفَيْنَظُر ٱلْكَثِيرُونَ وَيَرْهَبُوا وَلَيْكِكُوا عَلَى ٱلرَّبِّ. ﴿ ٢٠٠٤ طُلُونِي لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي جَمَــلَ ٱلرَّبِّ مُعَوَّكُهُ وَلَمْ بَهِلْ إِلَى ٱلْعَجَالِينَ وَٱلْمُنْطِينَ إِلَى ٱلْكَذِبِ • ﴿ ﴿ مَا أَكْثَرُ مَا صَنْتَ كَا أَيُّهَا ٱلرَّبُّ إِلَى مِنْ مُفِرِّا يَكَ وَأَفْكَارِكَ . إِنَّهُ لَا شَيْء بُعَادِلُكَ . فإنْ أَخْبَرْتُ وَتَحَدَّثْتُ بِهَا فَهِيَ أَعْظُمْ مِنْ أَنْ تَحْمَى. ﴿ يُوجُعُ ذَيْعِمَةً وَتَقْدِمَةً لَمْ نَشَأَ لَكِنَّكَ ثَقَبْتَ أَذْنَيْ وَلَمْ تَطَلُّبِ ٱلْفُرْقَاتِ وَلَاذَبَائِمَ ٱلْحَلِيكَ فِي ﴿ يَعْنِيهُ عِلْيُهِ قَلْتُ هَا أَنَا آتَ فَقَدْ كُتِب عَنَّى فِي دَدْجِ ٱلْكُتَابِ عِنْ ﴿ لِإَخْلَ عَشِيكِكَ يَا أَلْهُ ۗ ۚ إِنِّي فِي هَٰذَا رَافِ وَشَرِيمَكُ بِي مَعِبِرِلْحَنَاكِي. ﴿ يَكُنِّهُ وَلَدُ بَشِّرْتُ بِبِرِكَ فِي الْجَمَاعَةِ الْعَظِيَّةِ وَلَمْ أَحْسِ شَفَقَ وَأَنْتَ كَارَبْ طَلْمَتْ . ١٤٢٤ لَمْ أَكْتُمْ بِرُكَ فِي ظَلِي بَلْ تَحَدَّثُتْ إِمَانَتِكَ وَخَلَاصِكَ وَلَمْ أَخْفِ رَحْتَكَ وَحَدُّكَ عَن ٱلْجَمَاعَةِ ٱلْمَطْلِحَةِ ، ﴿ ﴿ وَأَنْتَ كِا رَبِّ لَا تُمْلِقُ مَنِّي أَحْثَآ الْكَ بَلْ لِتُضْظَىٰ رَحْنَكَ وَحَثْكَ فِي صَحُلُ حِينِ ﷺ فَقَدْ أَحَاطَتْ بِي شُرُورُ لَا عَدَدَ لَمَّا وَأَذْرَكَتِنِي آلَابِي ظَلْمُ أَسْتَطِعْ أَنْ أَبْصِرَ وَقَدِ أَزْدَادَتْ فَوْقَ شَمْرِ رَأْسِي وَظَي قَدْ زُكتي . كالله إَرْتُسَ بَارَبِ أَنْ كُتِلَانِي الشرعُ بَارَبِ إِلَى نُصْرَقِ ، ١٠٠٠ لِيَزْ طَالُو نَفْسِي لِيُلِحَنُوهَا وَتُجَلُّوا وَلَيْرَتَدُ إِلَى الْوَرَآهِ الرَّاغِبُونَ فِي مَـَاآتِي وَيَلْتَغِمُوا . كالله لِسَدْمَن بَيْزِيهِمِ أَقَالِمُونَ لِي نِيمًا نِيمًا . عَلَيْهِ لِلْمَرَ بِكَ جَمِعُ ٱلَّذِينَ كَتَسِوْنَكَ وَيَفْرَحُوا وَلَيْسُلُ فِي كُلُّ حِينٍ يُحِبُّو خَلَاصِكَ تَعَظَّمَ ٱلرُّبُّ . عِنْهِ وَأَمَّا كَايْسٌ وَمِسْكِينٌ · السَّهُ يُهَمُّ فِي · أَنْتَ نَصْرَ فِي وَغَلِّمِي يَا إِلَى فَلا تُبطئ

#### ألم: المرافر الأرسون

ي يم النوا، هيج الرأ الوادة . هيج طوق إن غاجي الديمين . يُتِيدُهُ الرُّ في يم النوا، هيج الرُّبُ مَعْفَلُهُ وَنَحْهِ وَلِسَدُهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا لِمِسْلِمُهُ الرُّبُ نَمُوسِ أَعَالَيْهِ . هيج الرُّبُ مَعْفَلُهُ مَعْلَى سَرِيهِ الرَّحْنِي . إَنِّكَ مَهْدَنَ مَلْحَمَهُ كُلُهُ في سُمُسِهِ . هيج الناظف إرْبَ الرَّحْنِي الفَنِي النَّفِي النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُولُولُول

#### ألمزمور الملاي والأربلون

مَنَى إِنَ أَحْدُرُ أَمَامَ اللهِ ، عَنْهِ قَدَ كُانَ لِي دَمْنِي خَبْرًا جَارًا وَلِلا إِلَّهِ قَالَ كُلُّ ال يَهُم أَنِنَ إِلَىٰكَ ، عِنْهِ أَذَكُو لَهُ فَأَنْ فَالْمِنْ نَفْسِي عَلَى أَنِي أَعْبُرُ مَعَ الْجُنُورِ وَأَعْمِدُ يهُم بَيْنَ اللهِ مِعْوْلِ رُنِيمِ وَأَعْرَافِ بِهُمَانَ فَيْسِي ، عَنْهِ يَالِفَا تَكْثَيْنِ يَا تَفْسِي وَتَقْلَتِينَ فِي مُونِي فِي عَلَيْكَ أَذَكُوكَ مِنْ أَرْضِ الْأَرْضُ وَجِبَ الْوَمُونَ مِنْ مَبْكِ يُعْمَرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُشَالِي غَرًا عَلَى صُولِ مَرْادَاتِكَ ، عِنْهُ غَنِي صَلاةً عَدْجَاذَتْ فَقَلَ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَى اللّهِ النّهُ مِنْ الرّفِي اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْكِ وَلَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### ألمزمور التاني والأربيون

عِينَ أَهُمُ أَحُكُمُ لِي وَخَامِمُ لِوَعُولِيَ مَا أَمَّةٍ غَنْهِ مَنْيَةً وَتَجَنِي مِن صَاحِمِ الكَيْدِ وَالْإِنْمُ . عَيْنَ وَإِنْكَ أَنْتَ إِنَّ حَضِيْ ظِلْمَا أَصْنِيْتِي وَلِانَا أَعْنَى بِلَمْدِدِ مِنَ مُضَائِفَةَ أَلَمُهُ وَ عَيْنَ إِلَى أَنْ الْمُ وَلَدُّ وَحَلَّتَ ضَا يَبِيانِي. يَاتِلُو بِي إِلَى جَبَلُ فَمُسِكَ وَ إِلَى مَسَاحِكِكَ عَيْنَ فَلَا عُلَى اللهِ مَنْتَمَ اللهِ إِلَى إِلَى الْمَوْتِ وَاللهِ مَنْتَمَ اللهِ إِلَى إِلَى اللهِ مَرْجِي وَآتِهَا عِي وَاتَّمَرِنُ إِلَّكُنَاوَةٍ لِكَ بَاللهُ إِلَى . عَنْهِ إِلَا أَنْكُنِهِ مِنْ اللهِ وَمُعْتَى فَيْ اللهِ عَلَي وَتَعْرَفُ إِلَى اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ . عَنْهِمَ إِلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَلِلْ

#### المرامورُ التاكث والأربيون

يجبع لإمام أليناً لِني قُورَحَ. تَعْلِيمُ . عَيْمَ الْمُمْ إِنَّا سَمِنَا إِذَا مَا أَوْمَا أَخْرُوكَا بِالْسَلَ ٱلَّذِي عَلِمَهُ فِي أَيَّاهِمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْتَدِيَّةِ • ﴿ وَإِنَّ يَدِكُ ٱسْتَأْصَلَتَ أَكَا وَغَرَسْتُهُمْ وَأَتَلْتَ شُلُوبًا وَأَغْتِهُمْ . عَنْ إِذْ لَا بِسَيْعِمْ وَدِوُّا ٱلْأَدْضَ وَلَا ذِرَاعُهُمْ خَلْمَتُهُمْ بَلْ يَبِينْكَ وَذِرَاعُكَ وَوَرُ وَجِيكِ لِأَكْثَ رَضِيتَ مَهُمْ . عَيْنِ الْمُمُ أَنتُ مَلِي فَرْ بِعَلَامِ يَنُوبَ . عِنْ إِلَى تَنْطِعُ مُنَا يِفِينَا وَإِنْفِكَ تَدُولُ الْكَانِمِينَ عَلِيًّا . وَهِيْ وَإِنِّي لَسْتُ عَلَى قُرْسِي أَنَّكِلُ ولَا سَيْنِي مُعَلِّمُ مِن اللَّهُ إِلَى أَنْتَ الَّذِي خَلَشْتِي مِنْ مُشَايِينَ وَأَخْرَبَ مُنْضِينَ . عَنْهِ إِلَهِ أَتَخَرَا ٱلْهُــَادَكُمُهُ وَلَانْجِكَ تَشَرَفُ إِلَى ٱلْأَبِدِ. سِلاهُ . عِنْ لِكِنْكَ تَصْبِينًا وَنَخْرِبَ اللَّهُ تَغْرِجُ فِي جُنُودِنًا . عِيرٌ وَاذْنَا إِلَى الْوَرَآء مِنْ وَجُهِ ٱلْمَنَا بِنِ وَمُنْفِضُوا بَسْتَكُونَ . عِنْهِ تَجْمَلُنا كَالْفَم أَكُلاً وَتُنْفِئْنَا مَيْنَ ٱلْأَمْمِ. عِنْهِمْ تَعِيمُ شَمْبِكَ بِلامَالِ وَلَا زَبِّحُ بِغَيْهِم عِنْهِ تَجلكا عَارًا لِيرَانِنَا هُزُواْ وَمُعْرَةً لِلَّذِينَ حَوْلَنَا. ٢٠٠٥ تُجَمَّلُنَا مَثَلًا فِي ٱلْأَمْمِ مُنفَضَ دؤوسِ نِي الشُّمُوبِ، ﴿ إِنَّ إِنَّ أَمَامِيَ النَّهَادَ كُلَّهُ وَخَمَلُ وَجَعِلُ وَجَعِي قَدْ تَكِلِي ﴿ يَنْ الْ مِن صَوْتِ ٱلْمَيْرِ وَٱلْجُدْفِ وَمِنْ وَجِهِ ٱلْمَدُو وَٱلْمُنْتِمَ . ٢٠٠٥ هٰذَا كُلَّهُ وَمَّ طَكِ وَمَا نَسِينَاكُ وَلا نُكْتُنَا عَبْدَكَ . عِنْ ﴿ مُ زَنَّدُ فُلُوكِ إِلَى الْوَرْآةِ وَكَامَالَتْ خَطُوانَا عَنْ سَبِيكَ . كاللهُ وَإِذْ حَطَمْتَنَا فِي مَثَرٌ بَنَاتِ آوَى وَتُعِلْتَا خِلِلالِ ٱلْمُوتِ ٢١٨٪ هَلْ فَسِينَا ٱسْمَ إِلْمَا وَبَسَطْنَا أَكُمُّنَا لِإِلْهِ غَرِبِ . ١٤٢٤ أَلَّمْ يَكُنِ اللَّهُ إِذْ ذَاكَ يُطَالِنَا بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسَلَّمُ خَفَايًا اَفْلَكِ ﴿ إِنَّا مِنْ أَجِكَ غُلَتُ ٱلنَّهَارَ كُلَّهُ وَقَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ فَعَمِرِ لِلنَّبْحِ و عِلْكَ إِنْتَهِ • مَا بَالُكَ مَا نِمَا أَيُّهَا ٱلسَّيْدُ ، ٱستَيْفِظ ، لَا تُنْسِ عَلَى ٱلدُّوامِ : ﴿ أَنَّ الْمَا تَحْبُ وَجَكَ وَتُلْتِي إِيْسَنَا وَمَنْعُطَكَ المَحِيْجِ قَانُ نُفُوسَنَا قَدْ تَطَأَمْنَتْ إِلَى ٱلْتُرَابِ وَبُعلُوكَا لَصفَتْ بَالْأَرْضِ . ١١١٤ مَثْمُ لِنُصْرَ كَا فَأَفْتُدِنَا مِن أَجْلِ وَحَيْكَ

# ألمز مُودُ الرَّامِ وَالْأَدْ بَنُونَ

يه لا يمام ألْهَا أَ عَلَى السُّوسَنِ . لِينِي فُورَحَ تَعْلِيمٌ نَصِيدٌ عَمَّةٍ • علي قاضَ

ظَى بِكَلِيم مَا لِجَ . إِنَّ أَفُولُ أَمْلِلِ إِمْسَكِ. لِسَانِي فَلَمُ كَاتِبٍ سَرِيرٍ • ﴿ وَهُمَا أَبْعَى جَالَامِنْ مِنِي آفَمَ وَقَدِ أَنْسَكَبَتِ النَّمْةُ عَلَى شَفْتَكَ فَلَذَلِكَ لَلَّكُكَ أَفَهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ ، عِنْهِ مَنْفَدْ سَبِفَكَ عَلَى فَيْدِكَ أَيُّ ٱلْبَارُ جَلَالَكَ وَبَهَّ آلَ. عِنْهِ وَيَهَ إِنْ أَنْجُجُ وَآدُكُ لِأَمْرِ ٱلْمُقِ وَالْحُنَةِ وَأَلْيِ فَعَلِمْكَ بَينُكَ ٱلْعَلَوفَ. ١١٤ مَالُكَ مَسَنُونَةُ وَشُمُوبُ مَّمَكَ يَسْفُطُونَ . هِيَ فِي أَفُوبِ أَعْدَادَ الْقِي، عَلَيْكُمْ مَرْشُكَ يَا أَهُ ا إِلَى الْعُفر وَالْأَبِدِ وَصَولِهَانُ مُلْكِكَ صَوْلِهَانُ ٱسْتِقَامَةٍ . عَنْهِ الْحَيْتَ ٱلْهِرُّ وَأَبْعَفتَ الْتَقَلَقَ. إِذَٰ إِنَّ صَفَكَ إِلَىكَ يَا أَهُمُ بِدُهُنِ الْبَعْيَةِ افْشَلَ مِنْ شُرِّكًا كِلَّكَ وَ وَهِ إِيَّا لِمَنْ أُو وَعُودُ وَسَلِيغَتْ مَنْ هَاكِلِ ٱلْعَاجِ وَلَا أَطْرَبَكَ ٱلْأَوْثَارُ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِلَّا مِنْكُ ٱلْلُوكِ مِنْ كَانِيكَ . فَلَمْتِ ٱلْكِيمَ عَنْ يَعِيكَ بِذَهَبِ أُوفِيرَ • كَالْكِرُ إِنْهِي يَا بِلْتُ وَٱنْظَرِي وَلْمِسِلِي أَذَنَكِ النِّي شَعْبَكِ وَبَيْتَ أَبِيكِ عِلَيْهِ فَصَبُو ٱلْمِكُ إِلَى حَسَنِكِ . إِنَّهُ هُوَ السَّيْدِ إِلَٰهِكِ وَلَهُ نَسُعُونَ . ﴿ إِلَيْ وَبِلْتُ صُودَ أَغَيْلَهُ الشَّبِ لَسَتَنطفُ وَجُلكِ بِأَلْمُعَا إِن اللَّهِ عِبْدُ اللَّهِ جَمِعُ عَبِهِمَا فِي النَّاخِلِ وَلَوْسُهَا مِنْ نَمَا نِجِ الدُّهُ . ع اللهِ عَلَى الْلِكِ فِي وِيكُنْ مُوَشَّاةٍ وَفِي إِثْرِهَا عَذَادَى سَوَاحِبُهَا تُحْمَرُنَ إِلَكَ. المُنْ يُرْضُ بِغَرْجٍ وَأَنْهَاجٍ . يُحْمَرُنَ فِي عَبْكُلُ الْلِكِ و ١٠٠٠ يُكُونُ بُوكَ عِرْسًا مِنْ آبَاتِنْكَ نُمِينُهُمْ دُوسَاتَهُ عَلَى جِيرِ الأَدْسِ. عِلي سَلْفُورُ الْحَكَ فِي كُلَّ جِيل لْجِيلِ - لِذَاكَ يَتَكُونُ لَكَ الشُّمُونُ إِلَى الدُّهُرِ وَالْأَبِدِ

ألمزمود الخليس والأرتبلون

عِيْدٍ لِإِمَّمِ الْنِعَةُ لِنِي فُورَتِ فَلَى صَوْتِ الْمَدَارَى. نَشِيدُ . هِيْجُ أَلَّهُ الْمَتَّمُ لَا وَرَدُّةً وَقَدْ وَجَدَالُهُ ضَرَّةً فَلِيَةً فِي الْمُعَاقِيرَ . عِيْجٍ فِيْكَ لَا تُطْنَى إِنَّا الْمُلْلِمِ الْمُؤْمِنُ وَتَوَرَّمَتِ الْجُلِسَالُ فِي ظَلِم الْمِلِمِ . عَيْجٍ فَيْجُ مِياهِمَ وَجَنِي الْمُؤْمِنُ وَتُرْجُفِ لَيْجُ وَاللَّمِ فَيْجُوعُ وَلَمْ فَيَعَ الْمُؤْمِنُ مَسَاكِي اللَّمِ . عَيْجٍ وَلَمُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ . عَيْجٍ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ . عَيْجُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُعَلِّلَا اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْم

#### ألزمود السادس والأزبلون

و المنطوع المنطقة التي فورَحَ مَرْمُورُ وَ وَهِ كَا يَجِ الشُهُو مِسَنِيلُوا بِالأَلْمَ مِنْ الْمُعْ وَمِهِ مَعْ عَلِي المَالَمُ الْمُعْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُم

#### ألمرهود السام والأربدن

عِيْدٍ تَشِيهُ مُزَّوْدُ بَنِي فُوتَ . عِيْدٍ الرَّابُّ عَلِيمٌ وَلُسَّخُ جِدًا فِ مَدِيَةِ إِلَمَّا جَيْلٍ فَصْدِهِ عِيْدٍ الْجَيْلِ الدُّوْقِ بَشَجَّةِ الْأَرْضِ كُلِّهَا جَيْلٍ مِسْيُونَ أَقَامِي الشَّالِ وَيَعْلِمُوا تَشِيعُ اللَّهِ عِيْدٍ اللَّهِ فُسُورِهَا يُرَفُّ الْجَلَّمَ عَنْدُمُ مُواَلِدًا لَمُؤْكُ وَتَطُوا تَشِيعُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْ الْجَيْدُونَوْلُواْ وَقُولًا . عِيْنِهِ أَسْتَنْتُمْ مُثَالَثُ الرَّعَةُ

وَالْحَاسُ كَا لَيْ تَلِدُ. هِيْهِ يَرِيحِ شَرَقِيتَ ثَكْسِرُ النَّمَنَ وَشِيشَ. هِيهُ كَا تَجِنَا كَالْمَا فَ كَذَاكِ وَانَا فِي مَدِينَةِ رَبِّ الْجَرْدِ فِي مَدِينَهِ إِلَمَا . إِنَّ اللّهَ يَجْنَا إِلَى الْأَبْدِ. بلاه، هِيْهِ الْمُنْمِ الْمُرْضِ وَجِنْكَ تَمَانَ فِي وَاجِلْ هَرِيْكِينَ . هِيهُ تَسَجَلُكَ يَا أَنْهُ مِثْلُ اللّه فِي اللّهِ الْمُرْضِ وَجِنْكَ تَمَانَ فَعَلَا . هَذِي يَهْمُ جَبِلُ مِيؤُونَ وَقُودُوا حَوْلًا . فَدُوا لِمُوجَا يَبُوذًا لِأَجْلِ الْمُحْلِقَةَ فَهُوا لِمُوافِّ بِسِيْوَنَ وَقُودُوا حَوْلًا . فَدُوا لِمُوجَاءَ مِيلًا اللّه هِيْهِ إِنَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْرَافِقَا مِنْ اللّهُ وَقَالُمُوا ضُورَهَا كِينَ نُصَوْقُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

#### ألزمور الكامن والأرسون

والمُمْ الْنِنَا لِبَيْ فُورَحَ مَرْمُورٌ . عِينَ إِنْمُوا هَذَا يَا جِمِ ٱلشُّمُوبِ. أَمِيخُوا يَاجِمَ قَالِمِنِي ٱلْمُنْكُونَةِ . عِنْ إِنْ آدَمَ يَا بَنِي ٱلْإِنْسَانِ ٱلْنَبِي وَٱلْمِنْكِينَ جِياً . كاللَّهُ إِنَّ فِي يَطِنُ يَهِكُمْ وَهَلِيذَ كَلِي هُوَفَهُم . كان الدي الله النَّفِي إِلَى السَّلَّ أُنبِي بِالْكِتَارَةِ لُنْزِي ، عِينِ لِلذَا أَغَافُ فِي أَيْمِ السُّو وإذَا أَعَالَ بِي إِثْمُ مُتَعِينً و الشَّكِيلِنَ عَلَى فَوَّتِهِمِ ٱللَّهَوْرِينَ بِكُثْرَةَ غِنَاهُمْ . ﴿ إِنَّهِ لَا يَفْتُ دِي أَحَدُ أَخَاهُ أَسْلًا وَلَا يُسْطِي قِلْهِ كَفَّارَةً عَنْهُ ﷺ إِذْ فِندَا النَّوسِهِمْ ثِمِينٌ حَتَّى لَا يُحْصَلُ عَلَيْهِ إِلَى الْأَبْدِ. عِيْنِهِ أَفَيْهَا أَيْمَاعَلَى الدَّوَامِ وَلَا لِمَا بِنْ أَفْسَادَ. عِلَيْهِ بَلْ لِمَا يَهُ. المُكُمَّاة يَّوْتُونَ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْجَالِمِولُ وَٱلْنَبِيُّ . يَبْلِيكُونَ وَتُغَلِّفُونَ خِلَعُمْ لِآخَرِينَ. عَلَيْمَ فُبُورُهُمْ مُنَاتِكُمْ مَدَى الدُّهُو وَسَاكِتُهُمْ إِلَى جِيلِ فَجِيلِ وَقَدْ دَعُوا ٱلْبِلادَ أَسْمَالُهِمْ و والإكال ٱلْإِنْسَانُ فِي كُرْامَةِ ظُمْ يَفْهِم فَأَكُلُ ٱلْبَائِمُ وَتَشَبُّهُ بِمَا . عَنْ اللَّهُ مَلَا هُوَ طَرِيقُهُمْ وَجَالُهُمْ وَأَعْلَائِهُمْ مَدَّمُونَ بِهِمْ سِلَّاهُ . عِنْ ﴿ خِسِلُوا فِي ٱلْجِيرِكَا لَنَمْ فَيَرْعَاهُمُ ٱلْمُوتُ وَيَسُودُ عَلَيْهِمِ ٱلْمُنْكِينُونَ فِي ٱلْنَدَاةِ وَيْجُو ٱلْجَهِيمُ ذِكَرَهُمْ حَتَّى مِن كُنَّاهُمْ . واللهُ وَحْدَهُ يَفْتَدِي نَفْسِي مِنْ بَدِالْتَجِيرِ حِينَ لِأَخْذِنِي . سِلاهُ . ١٩٣٤ لَاتَحْشَ إِذَا أَسْتَنَى إِنْمَانُ وَنَمَى عَبْدُ يَيْتِهِ عِنْ ﴿ وَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ لَا يَأْخُذُ شَبْنًا وَلَا يَنْزِلُ مَتْ أُ عُدُهُ. عَلَيْهِ وَبَيْنَا لِبَاكُ نَفْسَهُ فِي حَايَّةِ وَقِسْمُ عَلَى رَفَدِ عَبْشِهِ عَلَيْهِ لِي جِيلَ آبِكِهِ الَّذِينَ لَا يُعَا يُونَ النُّورَ أَبِدًا . عَلَيْ كَانَ الْإِنْسَانُ فِي كُولَمْ قَلَمْ يَفْهُمْ فَأَثَلُ ٱلْبَهَائِمُ وَتَنْبُهُ بِهَا

# ألمزمور الكاسم والأرمون

إِلَّ مَنْرِيهَا. عِنْهِ مِنْ مِبِيُّونَ ذَاتِ ٱلْجَالِ ٱلْكَامِلِ تَجَلَّى اللَّهُ . عَنْهِ إِلْهَا بَأْنِي وَلَا يَعْمُتْ. فَشَامَهُ فَادْ كَأْكِلُ وَحَوْلَهُ عَامِفَةٌ شَدِيدَةً . ٢٠٠ كَادِي ٱلسَّمَا مِنْ فَوْقُ وَٱلْأَرْضَ لِيَدِينَ شَعْبَهُ عِنْ إِلَى أَوْجُمُوا لِي أَصْغِيَّاكِي ٱلَّذِينَ بَوْا عَلَى ٱلدِّيعَةِ عَدِي. كاللهُ فَظُبُرُ ٱلشَّهَاوَاتُ بِمَدْلِهِ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلدَّيَّانُ . سِلاهُ • عَلَيْكُمْ إِسْمَ إِ شَمْي فَأَكْلِمَكَ . يَا إِسْرَائِسِلُ فَأَصْهِدَ مَلَئِكَ . إِنِّي أَمَّا أَلَهُ إِلَيْكَ . عِنْ لِالْوَيْفُكَ مَلَى ذَبَائِمِكَ فَإِنَّ عُرَقَاتِكَ أَمَامِي فِي كُلَّ حِينٍ. ﴿ يَهِ ۚ لَا آخَا مِن بَيْتِكَ عِبْدَ لَا رَلَا مِن حَطَارِلَةَ تَيْمًا ١٤٢٤ قَإِنَّ لِي جِمِعَ وُخُوشِ الْنَابِ وَأَلُونَ ٱلْبَائِمِ لِمُلْتِي فِي ٱلْجِبَالِ. \$ ﴿ وَاللَّهُ مُلِمِّتُ صَحُلُ مُلُودًا أَلِجَالَ وَأَدَّى حَيَوَانُ أَلْصُغُرْآءً ﴿ \$ \$ إِنْ جَعْتُ فَلَا أُخْيِرُكَ فَإِنَّ لِي ٱلْمُسْكُونَةَ وَمِلاَّهَا . عَنْهِ أَمْ لَمْ لِي آكُولُ لَمْمَ ٱلْفِيرَانِ أُو أَشْرَبُ دَمَ ٱلنَّيْوسِ. عَنْهُ إِذْبُعُ يَلْهِ ٱلْأَعْتِرَافَ وَأَوْفِ ٱلْبَلِّ نُذُورَكَ. عَنْهُ وَأَدْعَى يَوْمَ ٱلصِّيقِ وَأَمَا أَنْجِيكَ مُتَّجِدُنِي . عِلَيْهِ وَلِمُنَافِقِ قَالَ اللهُ مَا لَكَ تَحَيِّثُ بَعُكُمي وَكَأُخُذُ عَدِي عَلَى لِمَا إِلَى عِنْ إِلَيْ وَأَنْتَ قَدْ أَنْفَعْتَ التَّلْجِي وَنَسَاذَتَ كَارِي وَرَأَمَكَ. والله والما أيت سارعًا أبت وتحفُّك مَمَ الزُّناةِ . وي المُطلق علا مشر ولسائك لَتُعَ ٱلْمُحْرَ. عَنِيْهِ جَلَتْ فَكُلَّتَ عَلَى أَجِكَ وَلِأْنِ أَمِّكَ وَضَعْتَ شَكًّا. كالله مَنْفَ هٰذَا ضَمَتْ فَطَنْفَ إِنِّي مِنْكُ. لَأَوْبَخَنُكَ وَأَنْصِبَنَّ إِلَيْكَ لِيَبْلِكَ .

Digitized by Google

عَنِيْهِ إِفْسُوا هُمَا يَا أَيُّهَا أَلَيْنَ نَسُوا آفَةً لِلْأَافَةِ مِنْ وَلَا مُنْقِذَ ، عَلِيْهِ إِنَّ الَّذِي تَجْمُلُ ذَيِهَ الْاِخْرَافَ هُوَتَجِدِينَ وَالَّذِي لِقُوْمَ طَرِيعُهُ إِلَّهُ أَرِي خَلاصَ الْشِ

#### أَلْمُ مُورُ ٱلْحُسُونَ

جِيرٌ لِإِمَامِ ٱلْنِنَاءَ ، مَرْمُورُ لِدَاوْدَ عِيرٍ عِنْدَ مَا وَافَاهُ قَامَانُ ٱلَّيِّ بِسَبِ دُخُولِهِ بَتْشَابَمَ • ﴿ كُنُّ إِلَا مَنِي يَا أَلَهُ بَحَسَبِ دَخَيْكَ وَبِحَسَبِ كُثْرَةِ دَأَفَيْكَ أَعُ مَعَامِينً • و أردني غُلَامِن إِنِّي وَطَهْرُنِي مِنْ خَطِينَتِي ﴾ وَإِنِّي عَادِفٌ بَمَامِيَّ وَحَسْلَسَ أَمَامِهِ فِي كُلُّ حِينٍ. ﴿ يُرْبُحُمُ إِلَٰكِ وَحْدَكَ خَطِلْتُ وَأَمَامَ عَيْنِكَ صَنَفْتُ أَنشُرُ كَيَ تَمُدِلَ فِي كَلامِكَ وَرَّكُو فِي ضَنَا آلِكَ ، جَيْهِمْ إِنِي فِي ٱلْإِثْمِ وَلِيْتُ وَفِي ٱلْطَبِيْتِ حَبَلَتْ بِي أَنِي ، حِينِهِ إِنَّكَ أَحْيَلَتَ الْحَقَّ فِي الْأَمْنِدَةِ وَفِي الْخُنْيَةِ أَطْلَمْنِي الْمِكْمَةَ. كَلَيْنِ تَعْفِي بِالرُّولَ فَأَطْهُرُ تَشْلِي فَأَلِيَشْ أَحْتُرَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ تُسْمِنِي سُرُورًا وَفَرَحًا فَنَبْتُهِمُ ٱلْمِظَامُ ٱلِّي صَنَّعَهَا. ﴿ يَهِيْكِ أَخْبُ وَجَلَتُ عَنْ خَطَايَايَ وَأَثُّمُ جِمِهُ آثَامِي. ١٣٣٤ فَلُبُ طَاهِرًا أَخُلُنَ فِي ۚ يَا أَفَهُ وَرُوحًا مُسْتَقِبًا جَدِدْ فِي دَاخِلَي. وَيَرَاخُ لَا تَطْرُخِنِي مِنْ أَمَامٍ وَجِيكَ وَلَا تَنْزُعْ مِنِي رُوحَكَ ٱلْقُدُّوسَ. ١٠ ﴿ إِنَّ أَرْدُهُ لِي سُرُودَ خَلَاصِكَ فَيَعْشُدَنِي رُوحُ نَشِيطُ . عَنْ أَعْلَمُ ٱلْمُصَاةَ طُرْقُكَ فَيَرْجِمُ إِلَيكَ ٱلْحَطَأَةُ . ﴿ إِنَّهِمْ أَنْفِ ذِنِ مِنَ الدِّمَاءَ يَا أَفَهُ إِلَّهَ خَلَامِي فَيْرَتُمْ لِسَانِي بِبِرِّكَ . المُنْهِ أَيُّما السُّدَا أَنْفَ شَفَقَ فَغُيرَ مِي بَسْمِيكَ . عَنْهِمْ فَإِلَّهُ لَا تَبْتَنِي ذَيفة فأبذل وَلا زَّ مَنِي غِمْرَ مَةِ وَ عِلْهِ إِنَّا ذَبَائِعُ أَهْ وَوْعُ مُنْكُسِرُ أَلْقَلُ ٱلْمُنْكَسِرُ ٱلْكَلْحَقُ لا رُّذَلُهُ يَا أَهُ \* وَيَهُ لَا أَحِينَ بِرَخَالَ إِلَى صِهُونَ وَأَبْنِ أَسُوادَ أُودَ شَلِيمَ. وَ اللَّهُ حِلْتُ إِ وْمَنَى بِدْمَا ثِيمِ ٱلْهِرِ بِٱلْهُرَفَةِ وَالتَّهُدِمَةِ التَّامَّةِ ، حِيلَتِ يُقَرِّبُونَ عَلَى مَذْبَعِكَ ٱلْفُهُولَ

#### أَلْمَرْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلْحَسُونَ

وَقَالُهُ فَدُلُنَ وَلَا إِنَّهِ مَنْهُمْ لِمُؤَوْ عِنْهُمْ عِنْدَمَا جَهْ وُوغِ الْأَوْرِيُ وَالْمَبْرَ شَاوَل وَقَالُهُ فَدُلُنَ وَلَا إِلَيْهِ مِنْهِمْ الْمُعْلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

#### ألمزمود الثاني والحسون

بي المام النياة على التابي متليم إداوة . المنتج كال الجاهل في تليد للسرالة . المنتج لإمام النياة على النياة على الساة على صدوا ورَجُدُوا وَرَجُدُوا إِنَّامِ مِ وَلَهُمْ مَنْ مِنْ مِنْ السَّمَة عَلَى السَّادَ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ ع

#### أَلْمُ مُودُ ٱلتَّالِثُ وَٱلْخُسُونَ

البيئية الإمام النياة على ذوات الأوقار . تبليم إذاؤة هيئية بحدة ما أن الزينيون وقال النيائية النيائية النيائية وقال النيائية وقائية وق

#### ألمزمود الرايغ والخسون

المُنْ الْمُنَامُ ٱلْبَنَاءَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأُوْتَارِ. تَلْيَمُ لِهَاوُدَ . عَيْنِي أَهْمُمُ أَسِمْ لِسَلَافِي وَلَا تَسْتَعْرُ عَنْ تَعَرَّيْهِ . عِلَيْهِ أَصْرِ إِلَى وَأَسْفِبِ لِي فَإِنِي أَتَقَلُ فِي شَكْوَاي مُفْتِرًا الله عَنْ صَوْتِ ٱلْمَدُوِ مِن أَغْتِصَابِ ٱلْمُسَافِقِ لِأَنَّهُمْ تَعَلَّلُونَ عَلَى ٱلْإِثْمَ وَبِغَضَبِ يَمْطَهِدُونَنِي • ﴿ وَ حَبَّمَ قَلِي فِي دَاخِلِي وَأَهُوَالُ ٱلْمُوتِ وَقَمَتْ عَلَى \* ﴿ عَمْرُ إِنَّ ٱلْحُوْفُ وَالرِّعْدَةُ وَغَشِينِي ٱلأَرْتِمَانُ . ﴿ يَمْهِمْ فَقُلْتُ مَنْ لِي بَجَنَامٍ كَالْحَمَلَةِ فَللبِيرَ وَأَسْتَرِيحَ \* عِيدُ لا مُلْهَ مُلَا أَبْعِدُ هَادِياً وَآدِي إِلَى ٱلْبَرِيَّةِ. سلاه . عَلَيْ أَسْر عُ إِلَ مُنْجَاةٍ لِي مِنَ ٱلرِّيحِ ٱلْمَصِفِ منَ ٱلزَّوْبَيَّةِ . كَيْنِيْلِ وَيْرُ أَيْسَا ٱلنَّبِدُ وَفَرَقَ أَلْسِكُمْمُ فَإِنِّي دَأَيْتُ أَلَوْدٌ وَٱلشِّفَاقَ فِي ٱلْمِينَةِ مِنْ اللَّهِ يَعِيطَانِ بِهَا جَادًا وَلَيْسَلا عَلَى أَسُوادِها وَفِي دَاخِلِهَا ٱلْإِثْمُ وَٱلشِّرَدُ . عِنْهِمُ ٱلْخُبُورُ فِي دَاخِلِهَ ۖ وَالظُّلْمُ وَٱلْكُرُ لَمْ يَبْرَحَا مِنْ شَوَادِيهَا • عَنْهُ لَيْسَ الْمَدُوُّ هُوَ ٱلَّذِي يُتِيرُ نِي فَأَحْتَمَلَ وَلَامُبْضَى هُوَ ٱلَّذِي تَجَبّر عَلَى فَأَتَوَادَى مِنْهُ . عِنْهِ بِل أَنْ أَنْ أَيْهَا الرَّبْلُ عَدِيلِي وَأَلِينِي وَأَنِيسِي عَنْهِ الَّذِي لَهُ مَنِي أَطْلِبُ عُجَالَسَةٍ وَقَدْ تَسَارَتَا فِي بَيْتِ أَقَدْ عَلَى ٱلْمَافَاةِ ﴿ عَلَيْهِ سَوْفَ بِفَاجِهُمُ ٱلْمُوتَ فَيَهْطُونَ إِلَى ٱلْجَعِيمِ أَحْيَا لِأَنَّ ٱلشُّرُورَ فِي مَمَّا كِنهِمْ فِي دَاخِلِهِمْ . عِلْهِ أَمَّا أَنَا فَأَدْعُوا اللهُ وَالرَّبُّ مُنْفِفُنِي . ١٤٢٤ بِالْمَثِي وَالْفَدَاةِ وَالظُّفُر كُنْتُ أَشْكُو وَأَصْطَرِبُ فَيْمَ صَوْتِي إِلَيْنِ وَأَفْدَى بِسَلام مَفْسى مِنَ أَلْبَكَالَ أَلَّذِي عَلَى لِأَنَّ كَثِيرِ بِنَ فَاوَمُونِي. عَيْدٍ يَسْمُ أَعَدُ ظُيْدِتُهُمْ وَهُو جَالِسُ مُنْذُ ٱلدَّهُرِ . سِلاهُ . فَإِنَّهُمْ لَا يَكُولُونَ وَلَا تَعْلَفُونَ أَهُمْ . وَإِنَّهُمْ أَلَقَ عَادِّي يَدَّاهِ عَلَى مُسَالِيهِ وَنَفْضَ عَنْدُهُ . وَإِنَّ فَمَا أَلَيْنُ مِنَ أَلِرْ بَدِ وَفِي قَلْبِهِ ٱلْعَكَالُ ۚ كَلِمَا تُهُ أَدَىُّ مِنَ ٱلزُّيْتِ وَهِيَ نِصَالٌ • ﴿ وَهِي أَلَى فَل ٱلرُّبْ حَمُّكَ وَهُوَ يَهُولُكَ وَلَا يَدَعُ الصِّدَيقَ يَتَزَعْزَعُ إِلَى ٱلْأَبَدِ . ﴿ وَهُذِهِ أَنْ يَا أَهُ أَتَّحدِدُهُمْ إِلَّى جُبِّ ٱلْمُسَادِ - إِنْ رَجَالَ ٱلدِّمَاءَ وَٱلْكَيْدِلَا يُصْفُونَ أَيَّامُمْ أَمَّاأً مَّ فَكَيْكَ أَوْمَكُلُ

#### ألمزمود أقليس وأفحسون



عِلَيْهِ وَبَنْشِرُونَ لِإِسْتِهُمْ وَإِنْ لَمْ يَشَبِّوا يَشَرُّونَ. عِلَيْهِ وَأَنَا أَرْمُ لِيزُنكَ وَأَتَهَالُ فِي النَّنَاةِ رَخِيكَ لِأَنْكَ حَسُنتَ لِي مُهَا وَمُولِلا فِيَّ صِيْقٍ. عِنْهِمُ أَنْتُ عِزِّي وَلَكَ أَشِيدُ، أَهُا هُوَتَكُانِي. إِنْهِي رَحْهُ بِي

#### ألمرمود التاسم والخسون

عِيْعِ لِإِمَّمَ الْنِيَّةَ عَلَى سُوسَنِ النَّهَادَةِ كِنَا الْمُواوَ يَشْلِيمِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَدَ مَا عَلَوَ الْمَهَ النَّهِ مِنْ وَاوَمَ اللَّهِ وَكَالُوا النَّهِ عَلَمَ الْمَا النَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَكَالُوا النَّهِ عَلَمَ الْمَا النَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَكَالُوا النَّهِ عَلَمَ الْمَا النَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَكَالُوا النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَالُوا النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

#### ألْمَرْمُ ورُ السِّتُونَ

عَنْدُ إِلَيْهُمْ الْنِنَاءُ عَلَى دَوَاتِ الْأَرْارِ. الْوَاوْدَ عَلَيْهِ الْهُمْ الْتُحْ صُرَا فِي الْمَعْ إِلَّى صَلَاقِي . هِي هِ مِنْ أَعْلِمِي الْأَرْاتِ إِلَيْكَ أَصْرُعُ إِذَا نَعْنِيَ عَلَى تَطْهِينِ إِلَى صَوْرَةُ الْنَهُ مِنْ هِي هِي لِأَنْكَ صَحْتَ مُتَصَا لِي لَرْجًا حَلِينًا مِنْ وَجُوالْمَدُو. هِي الشَّكُنُ فِي حَيَائِكَ مَدَى النَّهُورِ أَعْلَيْمِ الْمِنْ الْجَاكِ مِيرَاتًا وَ هِي وَيَوْدُ اللَّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّه

#### أَلَزُمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلسِّوْنَ

عِيهِ الإِمَّمُ الْنَاءُ عَلَى يَدُونِ . مَرَّمُورُ لِهَاوُدَ . هِيهِ إِلَى الْهُ تَسَكُنُ تَشْنِي وَسَدُ خَلَصِي . عَلِيمَ لِللَّمِنَ اللَّهِ اللَّهُ تَسَكُنُ تَشْنِي وَسَدُونِ هُو وَعَلَامِي . عَلِيمَ لَلْ الْمَرْتُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ الْحَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِلْ وَجَدَارِ وَاقِعَ . هَيْهِ إِلَّا يَالَمُونَ الْمَنْهُ وَلَمَالِي اللَّهُ مَا لَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

#### وَيَهِ إِنَّ وَلَكَ أَيُّهَا ٱلسُّيْدُ ٱلرُّحَةُ وَأَنْتَ غَيْرِي ٱلْإِنْسَانَ بِمَسَبِ عَلِهِ

#### أَلْزُمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلسِّنُونَ

عِيْنِ مُزْمُورٌ لِمَاوُدَ عِنْدَ مَا كَانَ فِي مَرَّتِي يَمَوْدًا . هِنْهِ أَفْهُمُ أَنْ الْمِي وَإِلَكَ أَنْهُنِكُ وَإِلَكَ ظَيِّتُ نَشِي وَتَمُن جِنِي هِنِهِ فِي أَنْسَ عَالِمَ عَدِيْهِ لَامَةً فِيا . هَكُذَا شَلْقَدُنُكَ فِي أَلْفُدِي لِأَرْى عِرَّكَ وَعَدَكَ . هِنْهِ إِنَّ وَعَنْكَ أَشْلِيْ آخِرَافِ لَكَ عَلَيْهِ لِأَنْكَ أَنْقُذَتَ تَشْبِي مِنْ الْمُوْتِ وَدِجْلِيَّ مِنَ الزَّلْقِ حَقَّ أَسِيرَ أَمَامَ أَنْهُ فِي فِو الْأَخْلِةِ،

#### ألمزمور البليس والخنسون

عليه إرضي بالفداد الأنسد كيابة إداد عند ما هرب بن وجو شاول إلى الملاوة . المنظم الرضي بالفد الرضي قال الفرائي الإله التسم وقت لي هذه فليسار أن بنر الابار وقطيل جالميات المنظم إلى المنافق المنظم المن المنافق وتنظيم المن المنافق وتنظيم والمنافق و

#### ألمزمود السايع والخنسون

عِيْدٍ لِإِمَامِ النِيَّادَ لَا نُصْدِدَ إِيَّاوَةَ صِحِنَاتِهِ . هَيْدٍ أَشَا تَطِيُّونَ بِالْمَدَالِ وَمُكُلُونَ بَالْمَالِ وَمُكُلُونَ بَالْمَالِ وَمُكُلُونَ بَالْمُؤْلِقِ فَالْمِكُمُ وَأَلْدِيكُمْ وَالْمِيكُمْ وَالْمِيكُمْ وَالْمِيكُمْ وَالْمِيكُمْ وَالْمِيكُمْ وَالْمِيكُمُ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهِ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهِ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّه

#### ألمزمود الكامن والخسون

على إلا الم النباء الأنفسد المناوذ كابة عند ما وجه قاول واسالا بترضدون يقد المنظوه المنافزة المنافزة

وَاوَفِكَ نُدُودِيَ عِيْهِمُ أَلِيَ تَطْعَلْ بِمَا شَفَايَ وَقَالَ بِهَا فِي فِي ضِيقٍ . عِيْهِ أَضِدُ لَكَ تُح لَكَ تُحْرَقَالِ مِنَ السِّمَانَ مَعْ تَحُورِ كِانِ . أَفَدَمُ مَرَّامَ ثُيُوسٍ . سِلاهُ . عِنْهِمُ عَلَمُوا انحرافا مَدِيَّكُمُ مَا يَعِيَ مُنْقِي أَهْمَ عَاصَةً لِفَنِي . عَلَيْهِ اللهُ وَعَوْنُ بِغَي وَعَطَلْتُ المِسْانِي . عَنْهُ فَوَ كُنْ وَأَلِثُ إِنْهَا فِي ظَلِي لَا أَسْتَجَبُ السِّيدُ \* عِنْهِ وَلَكِنَ الْهُ عَدِ اسْتَجَابُ وَأَسْنَى إِلَى صَوْتِ صَلَاقٍ . عِنْهِ تَلِكَ آلَهُ الْذِي كُمْ يَرُودُ صَلاقٍ وَلَا وَحَمْنَا عَنْهِ

#### ألمز مُودُ السُّادِسُ وَالسَّوْنَ

عِيْدٍ لِإِمَّمِ أَلْمِنَا عَلَى ذَوْتِ الْأَوَّارِ مَرْمُودُ نَشِيدُ . عَيْدٍ لِمِرْضَا اللهُ وَلَكِينَ الْمُوبُ وَلِيمَا وَلَمْ مَا اللهُ وَلَكِينَ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلِمُوا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُوا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُوا اللّهُ وَلِمُوا اللّهُ وَلِمُوا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُوا اللّهُ

#### ألمزمود السام والبتون

والمام النِيَّة لِدَاوْدَ مَرْمُورُ . تَشِيدُ . اللَّهِ لِلْمُ إِلَّهُ مُلِثَقَتَ أَهْ أَوْهُ وَيَهْرُبُ مُنِيضُوهُ مِنْ وَجِهِ . عِنْ يَكُمُ كَا يَتَبَدُّهُ ٱلشَّفَانُ بَدُدُهُمْ . كَا يَذُوبُ ٱلتَّحْرُ أَمَامَ التَّارِ لِيَهِكِ الْنَافِقُونَ أَمَامَ أَفِي المَيْسِ وَلَيْمَ فِي الصِدْيِقُونَ وَيَهَلُلُوا أَمَامَ اللهِ وَلَيْسَرُوا فَرَعًا . إِنْ يَعْدُ إِنَّهُ اللَّهِ أَشِيدُ والأنبي ، تهذوا الرَّاك في البّرادي . ألْكَانُ أَنْهُ . فَتَهَالُوا أَمَامَهُ . عَيْنِي إِنَّ أَنَّهُ أَبُو أَلْيَاتَى وَكَامِنِي الْأَدْلِيلِ فِي عَلْ قُدْسِهِ . عَيْنِ أَلْهُ هُوَ ٱلْمُسْكِنُ ٱلْوُحَدَآةَ بِنَا ٱلْمُورِجُ ٱلْأَسْرَى إِلَى مَرَاتِمَ . أَمَّا ٱلْمَعْونَ فَسَكُنُوا ٱلرَّمْعَاة . وي الله عند عُراوجك مُدام منه عند المورك في المثر سلاه . عدد رجنت ٱلْأَرْضُ صَلَرَتِ ٱلسُّمَّا مِنْ وَجُهِ إِلْهِ سِيئَة مِنْ وَجُهِ ٱلَّهِ إِلْهِ إِسْرَائِيلَ. \$ 31 مَعَلَ رِ أَوْلَتْ يَاأَلُهُ وَسِمَالُكَ فِي إِغْلِيْهِ أَنْتَ أَيْدَكُ. عِلَيْهِ خَبُوانَاتُكَ زَلَتْ بِدِ. هَأَتْ بُودِكَ إِنَّالِسِ بِالْفَدْ ، عَنْ السَّدْ يُعْلِي ٱلْكِمَّةَ وَأَهْلُ ٱلْمُرَّى جَيْشُ كَيْرٍ. الله مُعْلِثُ ٱلْخِيْرِ مِنْ يَهْرُونَ وَيَرْافُونَ وَلَوْيَةُ ٱلْمَيْتِ تَقْدِمُ ٱلْمَنْدِمَةَ . 338 إِذَا أَصْبَهُمْ مَيْنَ الْخَطَارِ فَأَجْتِهُ الْخَلَةِ تُسَنَّى بِالْفِصَّةِ وَدِيشُهَا بِالنَّصْبِ النَّفيرِ . كَلْنَاكُمْ يعْدَ مَا يُبِدَهُ أَلْمُدِيدُ مُلُوكًا بِمَا تَيْضُ كَا فَلْمِ فِي صَلْمُونَ . عَلَيْهِ جَبَلِ مَا لَمَانَ هُوَ جَبَلُ أَفِي جَبَلُ بَاشَانَ هُوَ جَبَلُ ٱلْأَسْنِيةَ . ١٤٤ يَاذَا أَيْبَا ٱلْجَبَالُ ٱلْسَنْفَ أَرَّابِ وْنَ الْجَيْلُ الَّذِي أَنْنَاهُ أَفَهُ لِسُكْنَاهُ. بَلْ عَلَى الدُّوَّامِ بِسُكُنَّهُ ٱلرَّبْ. عَلَيْهِ مَرْتَبَ أَفَذِ رِيْوَكَانِ الْمُوتُ مُشَاعَتُهُ وَالسَّبُدُ فِيهَا وَسِينًا فِي ٱلْمُدْسِ . عَلَيْكِ صَبِدَتَ إِلَى ٱلْكُلّ وَسَيْتَ ٱلسُّي وَأَعْطِبَتَ عَطَابًا إِنَّاسِ بَلْ فِلْمُتَرْدِينَ عَلَى سَكُمَاكُ أَيْسَا الرَّبْ الإله . المناج تَبَرَكُ السُّيدُ قِمَا تَيْوَمَا فَإِنَّ الْمُ خَلَامُنَا بَعِدْ أَمَلَنَا . سِلاهُ . عَلَيْجَ أَلَهُ مَنَا وَهُوَ إِنَّهُ ٱلْفَلِيمِ وَالرُّبِ ٱلسَّبِدِ عَالِجُ ٱلْمُوتِ. ١١٦ إِنَّ ٱللَّهَ يَهْمُ رُوُوسَ أَعَدَّ إِنّ وَٱلْمَامَةَ ٱلشَّمْرَآءَ مِنَ ٱلسَّالِكِ فِي آمَّامِهِ ، عِنْ إِلَى السَّدْ إِلَي أَرْدُمِن مَا شَان وَأَرْدُمِن أَعْلَقِ ٱلْجَرِ عَلَيْكُ كِلِّي نَشْخَطْبَ رِجْكُ بِالدَّمْ وَتَلْفَى ٱلْهِينَةُ كِلَابِكَ وَمَ الْأَعْدَاء . والله مَمْكِ مَمْكِ مَا أَلَهُ مَدِرَ إِلَى مَلِكِي فِي الْمُدْسِ. عَلَيْهِ مَمْ مُ الْمُنْونَ وَخَلْمُمْ لَاقِرُو الْأُوْثَادِ فِي وَسْطِ عَذَادَى يَثْمَرْنَ الْمُنْفُوفَ. عَنْهَا فِي ٱلْمِمْمَامَاتِ بَارِكُوا أَفَةَ ٱلشَّيْدَ يَامَنْ هُمْ مِنْ يَلْوَعِ إِسْرَائِيلَ. ١٤٤ هَنَاكَ بَلْيَمِينُ ٱلصَّنِيرُ فِي اختِطَاف الرَّوْمِ وَدُوْمَا لَا يَهُوذًا لِلْهُمْ وَرُوْمَا وَيُولُونَ وَرُوْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُمْ مُن عِزَّتَكَ وَأَيِدُ كِا أَلَهُ مَا صَنَعَتَ لَنَا عِنْ إِلَيْ مِنْ هَكِيكَ فِي أُورَ شَلِيمَ. إِنَّ ٱلْأُوكَ بُعْيَعُونَ لَكَ هَدَايًا ، عليه إنتير وَحْسَ الْمُصَب وَجَاعَةَ البَّرَانِ مَعْ غُمُولِ الشُّمُوبِ مَتَّى

مِنَ الْمُبَاةِ . لَكَ تُسَخُ شَفَايَ . هِيجَ هَكُذَا أَبَارَكُكَ فِي صَالِي وَبَاتِكَ أَرْضَ كُوَّ . هَنْ الْمُبَاةِ مَنْسَعُ فَضِي كَا مِنْ شَعْمِ وَضَمَ وَيَشِفَاهِ النَّرْضِ لِسَخْ فِي هِ هِيهِ إِذَا ذَكَرَ تُكَ عَى مُعْجَى وَهَدَفْتُ لِكَ فِي الْحَبَّاتِ هِيجِي أَنْكَ كُنتَ فُصْرَقُلِي فَأَرْخِ فِي ظِلْ جَنَامِكَ . هِيجَةٍ حَصَفَتَ نَفْسِي إِنَّامِكَ وَقِيلُكَ مَصَدَّرُي . هِيجَةٍ أَمَا الَّذِينَ بِطَلُونَ نَفْسِي فِصَلَافِ مَسَدِّئُونَ إِلَى أَسَاطِ الْأَرْضِ. هِيَجَةٍ لِمُعَلَّقُ اللَّهِ الْفَاقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُوالِمُ اللْمُعِلَى اللَل

#### ألمر مُورُ التَّالِثُ وَالسِّنُونَ

عليه المنام النياة مزامور لهاؤة . عليها الهم أخر صوبي بي شخواي بين عولي المنام النياة مزامور لهاؤة . عليها المنام الخرار ومن جمهور قابلي المؤتم المنام المن

### المزمود الرام والسنون

عليه المنه الناة مزامرة إدارة تنبيه . ويه الله المنتبع المنتبع المنتبع المالة في مبدون وَلَكَ مُونَ المُدَرِّ عليه إليك المنتبع السادة مُمْمِلُ حَصُّلُ المَرْبُ عَلَيْهُ الله الله الله المنتبع السادة مُمْمِلُ حَصُّلُ المَرْبُ عَدَادًا وَلَمَا الله الله الله الله الله الله المنابعة على الله المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنتبعة المنتبعة

### ألمزمود أفحليس واليتون

عِيهِ لإِمَّمَ الْنَتَا فَيْسِهُ مَرْمُودُ الْمَعْوَا لِنَهِ يَا اَوْمَنِ اَفَالَكُ اِنَّ اَعْدَالُولِ لِيطَار اَنَهُ وَاَشْلُوا اَنَسْبِهُ عَبِدًا . عِيهِ قُولُوا فِنْ مَا اَوْمَنِ اَعْالَكُ اِنَّ اَعْدَالُولِ لِيطَارِ مِرْتَكَ يَعْلَمُونَ اَلْنَ . عِيمَ عَبِمُ الْأَرْضِ تَعْمِدُ اللّهُ وَوْمَ اَلْكُ . وَثَمَّ لِمُعْلِكُ اللّه مِلْكُ وَلَوْ اَلَى الْأَبْدِ بَهِمُواهِ وَعَنْسَالُهُ وَالْعَالَ اللهِ الْمُحْمَةِ قَلَا يَشْتِهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّه

عَتَصَنُوا لَكَ بِعَطِّمِ مَشَعَّةٍ - تَسَتِ النَّمُوبَ الَّذِينَ الْكَالُونِ إِلَى الْفَرُوبِ . 3 عَلَيْهِ سَأِلِي الْأَيْوَالَّا مِنْ مِصْرَ وَقِلُهُ الْمَرْشُ يَعَيْنِهَا إِلَى الْهِسَرِينَا . ( اللَّهُ الْمَالِلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُنَالِمُ اللْمُنِلِمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنِلِمُ اللْمُنْمِنِ اللْمُنَالِمُ اللْمُنْمُ اللَّهُ الْمُنْمِالِمُ اللْمُنِلِمِ

#### ألمزمور الكلين والسنون

و الله الم المناء عَلَى السُّوسَنِ لِمَاوَدَ . ﴿ وَإِنَّ اللَّهُمُّ خَلَصْنِي فَإِنَّ الْمِسَاءُ قَدْ بَلَتَ إِلَى تَفْسِي . عِنْ غَرِفُ فِي خَلْقِ عَيْدَةِ لَاسْتَعُ فِيها ، بَلْتُ إِلَى قَرْ الْبَاهِ وَٱلسُّيلُ خَرِنِي . عِنْهِ مَدْ أَعْيَتُ فِي صُرَاخِي . يَحُ حَلْقٍ . كَلَّتْ عَيْلَي مِن أَ يُظَادِي يْدِ. ﴿ وَهُمْ أَمُنْ أَنْ مُنْ مُنِي مِنْ يَوْ مَنْ مَلَ شَمْرِ وَأَحِيُّ وَأَعْتُرُ مُسْتَهُكُمْ أَصَّالِي وُورَا قانما الآن أوْدُمَا لَمُ الْحَصْفُ. جَيْجَةُ أَلْهُمْ أَنَّ مَا إِنْ بِهَالِقِي وَآثَامِي عَكَ لَمْ تُخْتَ. عيد لا يَعْزَ لِأَجْلِ مُنْتَظِرُوكَ أَيَّا ٱلنَّهِ وَبُّ ٱلْخُرُودُ وَلَا تَحْسَلُ بِي مُكْسِدُكَ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ . عَنْ إِلَيْ مِنْ أَجِكَ تَمَنَّكُ ٱلْعَلَا وَعَلَى ٱلْجَسَلُ وَجِعِي . عَنْ عَمِرْتُ عِندَ إِخْوَتِي مَنْهِمُ وَأَجْنِهِمُ عِنْدَ نَبِي أَنِي كَلْنَا لِأَنْ غَيْرَةَ نَيْتِكَ أَكْلَتْنِ وَتَشْهِرَاتِ مُنَوِيكَ وَقَمَتْ عَلَى \* عَلِيدٌ وَأَجْتَبُ بِٱلصُّومِ نَفْسِي فَصَادَ ذَٰلِكُ عَارًا عَلَى \* . وَجَلَتُ لِلِّي مِنْحَا فَصِرْتُ مِنْمُمْ مَصَلًا. كَانْكُمْ تَمُولًا عَلَى الْمِالِدُونَ بِالْبَابِ وَمِرْتُ أَمَّانِي ۚ لِشُرَّابِ ٱلْمُسْكِرِ ، عَنْ اللهِ وَأَنَا فَإِلَٰكَ مَلَاقِي أَيُّهَ ٱلْرَّبُ ، ٱلْحَهُمَّ هْنَا لُوَانُ ٱلرَّضَى فَاسْتَجِبْ لِي بَكُثْرَةِ رَهْنَكَ وَبَحَقَّ خَلاصِكَ . ١٠٠٤ أَنْقَذْنِي مِنَ ٱلْوَسُلِ فَلَا أَغْرَقَ · كَيْنِي مِنْ مُنْضِيعُ وَمِنْ قَثْرِ ٱلْمِيَاءِ · كَالْكُلُ لَا يَشُرُنِي سَبْسُلُ ٱلْمِيكِ وَلَا يَنْتَلِنِي ٱلْمُنْ وَلَا تُطْلِقِ ٱلْهُمْ عَلَى طُعًا . ١١٦٤ إِسْفِبْ لِي يَا رَبِّ فَإِنَّ رَحْمَك صَلِيَةً : بِحَسِرِ كَثَرَةِ وَأَفَيِكَ ٱلْثَبِتُ إِلَى عِنْ اللَّهِ وَلَا تُخَبِّ وَجَكَ عَنْ عَبْدِكَ . أَسْرِعِ الشَّغِبِ لِي فَإِنِي فِي مِنِينِ . \$ الذَّنْ مِنْ نَفْيِي وَأَفْلُحُمَا . مِنْ أَجْلِ أَعْدَانِي ٱلْخَدِنِي . عَلَيْهِ أَنْتَ عَالِمٌ بِعَادِي وَ مِزْ بِي وَخَيْلِ وَبَيْنَ يَدَيْكَ جَعِمُ مُعَايِقٍ. كالله قد كَمَر ظَلِي المار وَالشَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا مَن مَرْفي ظُلُم أَجِدُ. وَجَالُوا فِي طَمَامِي مَرَادَةً وَفِي عَطَنِي سَفُونِي خَلًّا. ﴿ لِلَّهِ لِتَكُنْ مَا يُدَنُّهُمْ فَدَاتُهُمْ غَنَّا وَعَرْآةَ وَشَرَّكًا . عِلَيْ لِنظلم مُونَهُمْ فَلا يُصِرُوا وَأَحْنِ ظُهُورَهُمْ كُلَّ عِينِ . والله مُبُّ مَانِهِمْ مُعْطَكَ وَلَلِدُ رِكُهُمْ وَمُرْ غَضَبِكَ . عِلَيْ لِتَصِرُ دَادُهُمْ خَرَابًا وَلَا مِكُنْ فِي أَخْيَتِهِمْ سَاكِنْ عِنْهِمْ فَإِنَّهُمُ أَضْطَهُ وَالَّذِي ضَرَّ بَهُ أَنْ وَعْلَى وَجَر جركماتك ذَا فُوا . عِنْ إِنْ وَعَلَى إِنِّهِم إِنَّهَا وَلَا يَدْخُلُوا فِي رَكَ . عِنْ إِنْ يُعْوَا مِن سَفَر الْأَسْياة وَمَمَ ٱلصِّدِينِينَ لَا يُحْتَنُوا ، ٢٠٠٤ إنِّي بَالِسُ وَوَجِهُ فَلَيْرَفَنِي خَلَامُكَ يَا أَفَهُ . كاللهُ أَسْمُ أَنْمُ أَنَّهُ بِٱلنَّشِيدِ وَأَعَظِّمُهُ بِٱلإُعْتِرَافِ عَلَيْكُ فَيَطِيبُ ذَٰلِكَ لِلرَّبِ عَلَى وَّدِ فَقَ ذِي فَرُونَ وَأَظْلَافٍ. ﴿ إِنْ وَمَنَى أَلْبَالِسُونَ فَفَرَحُونَ وَتَحْيَا نُفُوسُكُمْ بَاطَالِي ٱ فِي 200 لِأَنَّ ٱلرَّبِّ يَسْتَهِمُ فِلْسَاكِينِ وَلَا يَذَلُ أَسْرَاهُ . عَيْنِ لِنُسَجِّعُهُ ٱلسَّهَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَٱلْجَارُ وَكُلُّ مَا يَدِبُّ فِيهَا عَلِينَا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُخَلِّسُ مِبْدُونَ وَيَنِني مُدُن يَهُوذَا فَيَهُ كُنُونَ هُنَاكَ وَيَوْفُهَا ١٠٠٠ وَذُرْبُهُ مَيدِهِ عَلِكُونَا وَغُمُو أَسِمِ يَسْكُنُونَ فِيهَا

#### ألمزمود التايم واليتون

عَنْ إِمَامَ الْفِئَةُ الْمِنْاوُدُ وَلَذَّكِيهِ . ﴿ لَمُنْهِ الْمُؤْمِ الْسَرَحُ إِلَى إِنْسَادِي بِا وَبَ إِلَى تُعْرَقِ . ﴿ \* ﴿ لِلْهِ عَلَيْهِ مَلْمِي وَتَحْسِلُوا وَلَيْرَتَدُ ثِبَاتُهِ إِلَى الْوَدَادُ وَيُشْتِمُوا . ﴿ \* ﴿ لِلَّهِ مِنْ الْمُؤْمِي الْمَالِحُونُ فِيهَا بِينَا كِلَيْهِ وَلِلْسَرَ لِمِنْ جَبِي الْهِنَ وَيَسْرُونَكُ وَمُؤْمِوا وَلِمُشَلِّ فِي كُلِّ جِنِ خَبِو مَلْوَبِكُ تَسْلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

#### ألمزمود السيعون

وَ إِنَّ إِدْبِ أَغْتَمَٰتُ فَلَا أَغْرَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ، عَنْ يَا بَعْدَاكِ أَنْفِذْنِي وَتَجْنِي . أَمِلْ إِنَّ أَذْنَكَ وَخَلِّمْنِي مِنْ لِي كُنْ لِي مَغْرَةً مَأْدَى أَتَّمَى إِلَيْكَ إِنْ كُلَّ حِينَ فَعْد أَرْتَ يَغَلِيمِي لِأَنْكَ مَعْزَقِ وَمَثْلِي . عَنْ أَلْهُمْ تَجِنى مِنْ يَدِ ٱلْمُنافِقِ مِنْ كَفّ القِرْدِ وَالْمَاسِنِ عِنْ وَإِنْكَ أَنْ رَجَالِي . أَيْكَ أَلْتُ الرُّبُّ أَنْ مُتَّكِلِ مُنذُ صَبَّاكِي . عَلَيْكَ أَنْحَدُثْ مِنَ الْحَفَا وَمِنْ بَطَنِ أَي أَنْتَ مُنْمِمُ عَلَى وَلَكَ تُسْبِي فِي كُلُّ جِنِ • ١٤٤٤ قَدْ مِرَتْ غَرِيبَةً لِكَثِيرِينَ لَكِنْكَ أَنْتَ مُسْتَعَيَى ٱلْوَرُ. ٱلشَّيْخُوخَةِ وَلَا تُحْذَلِّنِي عِنْدَ فَنَاهَ قُرِّني . عَنْهِ فَإِنَّ أَعْدَالِي قَدْ تَكَلَّمُوا عَلَى وَأَراسِدِينَ لِنْفِي ٱلتَمْرُوا مَمَا . عِلَيْهِ يَعُولُونَ إِنَّ اللهَ قَدْ خَذَلَهُ فَاظْلُوهُ وَأَمْسَكُوهُ لِأَنَّهُ لِنسَ لَهُ مُنْفِذُهُ عَلَيْهِ أَفُهُمْ لَا تَبْدُعَنِي بَا إِلِي أَسْرِعُ إِلَى نُصْرَقِ. \$25 لِيْزَ أَصْعَادُ تَفْيِي وَيَنْتُوا وَلِيَتَعِبُ أَلْمَادَ وَأَتَفَنِيفَ مُلْتَسِنُو مَسْآةِنِي. عَلِيمٍ وَأَمَا فَأَنْظِرُكَ فِي كُلُّ حِينِ وَأَذِيدُ عَلَى تَسْبِيمِكَ كُلِّهِ. عَيْنِي فَي يُحَدِّثُ بِعَدْلِكَ ٱلْهَادَ كُلَّهُ بِخَلَاصِكَ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ لِذَلِكَ إِحْمَاتَهُ . كَانْتِكُم أَدْخُلُ فِي جَرَوْتُ السَّبِدِ الرَّبِدِ . أَذَكُم عَذَلك وَحَدَكَ ، عِنْ إِلَهُمْ أَنْتَ عَلَمْتَنِي مُنْـذَ صَالِي وَإِلَّى الْآنَ أَخِيرُ بُخْزَائِكَ . وَإِلَى ٱلْكِيرِ أَيْنًا وَٱلْمُدِبِ لَا تَخْذَلْنِي إِلَّهُ مَنَى أَخِرِ لَلْمِلِ بِدِرَاعِكَ وَكُلُ مُعْبِلِ بِجَيْرُوتِكَ . عَنِينِ أَلْهُمُ إِنَّ عَدَلَكَ إِلَى ٱلْلِّي . أَنْ ٱلَّذِي صَنَمَ السَّطَائِم فَنْ مِثْكُ أِلْهُ أَنْ اللَّهِ أَنْ الَّذِي أَدَانِي مَضَاعِينَ كَتِيرَةً وَشَدِيدَةً لَكِتُكَ تُمُودُ تَضْييني وَمِنْ أَعْلَقَ ٱلْأَرْضُ تُصْمِدُنِي . عِلَيْهِ تَرِيدُ نِي فَدْدِي وَرَجْمُ فَكُرَّ بِني. عِلَيْهِ أَنَا أَيْمًا أَعْرَفُ لَكَ عَلَى آلَةِ ٱلْمُودِ بِعَمِّكَ يَا إِلَى وَأَسْبِدُ لَكَ عَلَى ٱلْكَنَّارَةِ وَافْدُوسَ إِسْرَائِيلَ . عَنْهُ لَهُ مُ مُنْفَعَى إِذْ أَشِيدُ لَكَ وَنَفْيِي أَلِي أَفَدَتْنِا . عَنْهُ وَلِسَانِي أَيْنا يَهاذُ بِعَدْ إِلَى البَهَارَ كُلَّهُ لِأَنَّ مُلتَسى مَسَّأَ فِي قَدْ خَزُوا وَخَبُوا

#### ألمزمور الحادي والسيمون

كَيْنِ لِـُلْيَانَ. أَلْهُمُ ٱجْمَلُ أَخْكَامَكَ لِمُمْكِ وَعَدْلَكَ لِأَبْنِ ٱلْمِكِ ﷺ فَجُكُمْمَ لِتَمْبِكَ بِالْمَدُلُ وَلَالْسِيكَ بِالْإِنْصَافِ . عِنْ يُحْرُ الْجَالُ سَلَامًا عَشْبِ وَالْتَلَالُ يًّا . عَنْ يَعْنِي لِإِنْسِ الشَّبِ وَيُخْلِصُ بَنِي الْسَاكِينِ وَتَعْلِمُ الْجَارِ ا وي فَيْنَوْنَكَ مَا دَامَتِ ٱلنَّصْ وَٱلْشَرُّ إِلَى جِبِلِ ٱلْأَجِالِ: ١٠ مَنْ مَا يَنْزِلُ كَالْمَر عَلَى الْجُزُّونَكَا لَنُهُوثِ أَلِّي نَسْقِ الْأَرْضَ ، ﴿ يَهِي كَابُتُ فِي أَيُّامِهِ السِّدَينُ وَكَفَرَةُ ٱلسَّلَامِ إِلَى أَنْ يَهُمُ مِلُ ٱلْشَرُّ . عِنْهِ وَيَكُ مِنَ ٱلْغِرِ إِلَى ٱلْغِرِ وَمِنَ ٱلنَّهِ إِلَى أَعْلَمِي الأَرْضِ. ﴿ وَهِ إِنَّاكُهُ يَجُنُو أَهُلُ الْبَادِيَةِ وَأَعْدَآوُهُ تَصْنُونَ الرَّابِ. ﴿ وَإِنَّا رَّشِيشَ وَٱلْجُوَارُ يَعْلُونَ إِلَيْهِ الْمُدَايَا . مُلُوكُ شَبًّا وَسَبًّا يُعْرِّبُونَ لَهُ ٱلْمَطَّايَا عِيْدٍ وَيَخِدُ لَهُ جِيمُ اللَّوكِ وَتَعَبَّدُ لَهَ كُلُّ الْأَسَمِ . عَيْدٍ لِأَنَّهُ لَيْمُدُ المسكمينَ ٱلْمُسْتَنينَ وَٱلْبَائِسَ ٱلَّذِي لَا تَاصِرَ لَهُ . ﴿ لِلَّهِ لِا يُشْتِيرِ وَٱلْمُسْكِينِ وَيُخْلِسُ نْفُوسٌ ٱلْسَاكِينِ. عَنْ الطُّلُم وَالْمَسِ يَفْتَدِي نُفُوسَهُمْ وَيُكُونُ دُّهُمْ فِي عَنَّهِ عَينًا. عِنْهُ فَيْ فَوْدُونَ إِلَيْهِ مِنْ ذَهَبِ شَبًّا وَبِدَهُونَ لَهُ كُلُّ جِينٍ. النِّسَادَ كُلُهُ يُبَارَكُونَهُ . عِلَيْنَ يَكُونُ فَلِرْ قَوَافُرُ فِي ٱلْأَرْضَ عَلَيْهُ فِي رُوْوسِ أَلِمِبَالِ تَعْرَجُ كَلْبَانَ وَيْدُهِرُ أَهْلُ ٱللَّذُنِ مِثْلَ عُنْسِوالْأَرْضِ. عَنْ يَكُونُ الْمُعَهُ إِلَّ الْأَبِدِ. مَا وَلَسْتِ النَّمْسُ يَغُوا النَّهُ وَيَنَازِكُ فِيهِ جِيعُ قَالِل الْأَرْضِ وَتَسْطِهُ كُلُّ الْأَمْمِ. عليد تبارك الرَّب الإله إله إسرائيل السَّايع الفيرات وَحَدُهُ عِنهِ وَتَبَارَكَ امْمُ عَدِهِ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَأَلْمَنْعُ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مِنْ تَجَدِهِ ۚ آمِينَ ثُمَّ آلْمِينَ. ١٤٠٤ تُمَنُّ صَلَوَاتُ دَاوُدَ بْنِ يَسَّى

ٱلْجَامِلِ لَكَ ٱلنَّهَارَكُمُّ فَي ١٤٠٨ لَا تَلْمَ صَوْتَ أَصْدَاكِكَ جَلَبَةً مُثَاوِمِكَ لَلْ تَتِمَةً وَإِنَّا

### ألزمور الرام والسبعون

#### ألمومود الخليس والشينون

الله المسترافية على وقات الأوكار ، مزامور الكاف . فيسد . هجيج الله متمرّد البناف . فيسد . هجيج الله متمرّد في ينظم وقات المتمرون . هجيج الله متمرّد في ينظم وقات المتمرون . هجيج المله متمرّد من المتمرون المتمرو

#### ألمزمود السادس والسبعون

المُن الإمام النِيَّة عَلَى يَدُوتُونَ لِآسَافَ مَرْمُودُ . عَلَيْ إِلَى الْمُوسَوْقِ فَأَسْرُخُ . إِلَى اللَّهِ مَوْتِي فَيُصِيخُ لِي . كَلَيْكُا فِي قَوْمِ مِنِيقَ الْخَسْتُ السَّهَ . يَدِي فِي الْحَبْسَلِ ٱلْهَسَطَتْ وَلَمْ تَكُولُ فَعُدْ أَبَتْ تَنْسِي أَنْ تَمَزَّى . عَنْ الْحَكْ اللَّهُ فَأَقُلُ. أَكَأَمُلُ فَيُنْفَى عَلَى دُوجِي سِلاهُ . عَيْنِ أَسْكُتَ أَجْفَانَ عَنِي . اصْطَرَبْتُ ظَمْ أَتَحَلَّمُ. المائلة مُكَّرْثُ فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْمُدِيَّةِ فِي ٱلبِّينِ ٱلمُمْرِيِّةِ. وَإِنَّا أَذْكُرُ رَّبْنِي فِي ٱلْمُسِلِ أَتَأْمُلُ مِثْلِي وَرُوعِي لَيْمَتْ ، جِنْهِ أَمَدَى ٱلمُثْهُودِ يُصِّي ٱلسَّدُولَا يَمُودُ تَرْضَى مِنْ بَعْدُ ، عَيْدَ أَعَلَى ٱلدُّوامِ أَنْفَضَت رَحْثُهُ وَٱنْفَطَتْ كِلِيتُهُ إِلَّ جِيلِ غَيل. عِنْهِ أَنْنِي اللهُ الرَّافَةَ أَمْ حَبَى عَلَى النَّفَابِ أَحَنَّاهُ مُ سِلاهُ . عِنْهِ فَلْتُ هُفَّا هُوَ سَمَّامِي. إِنَّمَا الْإِمَالَةُ بِسِينِ النَّهِي. كَانِيجَ أَذْكُو أَمَالَ الزَّبِّ كَانِي أَتَذَكُّمُ مُعِزَانِكَ مِنَ الْمُدِيمِ عَيْنِينَ وَأَهْدُ يَجِمِعِ أَفْعَالِكَ وَفِي أَعَالِكَ أَكَامُلُ عَنْ الْمُعْمَ إِنَّا طَرِيتُكَ قَدَاسَةً . أَيُّ إِلَهِ عَظِيمُ مِثَلُ أَفَةٍ . عَنْهِ أَنْتَ ٱلْإِلْهُ أَنْسَانِهُ ٱلْفُجْرَاتِ وَقَدْ أَظَلْتَ ٱلشُّوبَ بِرِزْتِكَ. ١١٦ أَخَدَبْتَ بِذِرَامِكَ شَمَّاكَ بَنِي يَنْفُوبَ وَيُوسُتَ . سِلاهُ وَيَحَيِّهُ وَأَتُكَ الْمِيَاهُ مَا أَهُ وَأَتِكَ الْمِيَاهُ فَفَرَعَتُ وَأَوْتَمَدَتِ الْتَسَكُّرُ، الله مصعَبْ اللَّهُ الماء وَوَقَمْتِ اللَّهِ الْأَمْوَاتَ وَسَهَامُكَ تَعَالَمُتْ . كُلُلُكُ وَتُ رَعْدِكَ فِي ٱلْوَبْسَةِ ، ٱلْمُرُوقُ أَصَادَتِ ٱلْمُكُونَةُ وَٱلْأَرْضُ ٱلْمُعَدَّةُ وَرَّ لَا لَتَ . كَيْنَا فِي أَنْجَرِ مَرِيمُكَ وَفِي الْبِسَاءِ أَنْزِيرَةِ سُبْحَتُ وَآلُولُةَ لَا تُعْلَمُ.

عليه مَدَيْتَ شَعْبَكَ كَا لَنَهَمِ عَلَى يَدِ مُوسَى وَهُوفِنَ

#### المرامور الثاني والسبون

و من زُمُودُ لِآسَانَ . صَالِحُ أَفَهُ لِإِنْسَرَائِسِلَ لِأَطْهَدِ ٱلْفُلُوبِ. وَهِي أَمَّا أَمَّا فَأُوشُكُتْ قَدْمَايَ أَنْ تَرَيَّا وَخَطَوَاتِي كَادَتْ تَرَلُّ ٢٠٠٠ لِأَنِّي غِرْتُ مِنَ ٱلسُّفَيَّادَ إِذْ رَأْيِثُ سَلَام ٱلْنَافِيْقِنَ. عِنْ إِنَّهُمْ لَا أُوجَاعَ لَهُمْ إِلَى ٱلْمُوتِ وَأَبْدَانُهُمْ تَعِينَ يُن كله أيسوا في مَرَدِكَا لِنَاسٍ وَلَا يُسَابُونَ مَ أَلْمَدٍ. عِلَيْ إِذَ لِكَ مَوْقُوا ٱلْكِيْرِيَّة وَأَكْتُمَوا قُوْبَ ٱلْجُودِ . مِنْ فِيهِم ٱلْإِثْمُ يُغَرِّجُ مِنَ ٱلنَّحْمِ وَقَدْ جَلُوزُوا مَا يَصَوَّدُهُ الْمُتَلِّ . عِنْ يَتَخُرُونَ وَفِي خُنْهُمُ مُنْطِلُونَ بِالْمُنْ وَيَحَمَّلُونَ بِتَنْاخِ . عَنْ الْأَرْضِ . عَنْهُ فِي النَّامُ وَالْمِنْمِ فِي الْأَرْضِ . عَنْهُ فِي النَّامُ وَالْمِنْمِ فِي الْأَرْضِ . عَنْهُ فِي النَّامُ وَالْمِنْمَ مُنْفِي فِي الْأَرْضِ . عَنْهُ فِي النَّامُ وَالْمُونَامُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُونَامُ مُنْفِي فِي الْأَرْضِ . شَمْهُ هُنَاكَ وَنُجْرَعُونَ مَيْهَا طَافِحَة ﴿ ثَالِي وَيَغُولُونَ كَيْفَ يُكُونُ ٱللَّهُ عَلِمًا وَهَلْ مِنْ طِلْم الْعَلَى \* عِلَيْهِ إِنَّ هُولَآةُ مُنَاطِّونَ وَهُمْ مَدَى ٱلدُّهْرِ فِي دَعَةٍ وَقَهِازُ دَادُوا رُؤوَّةً . كالله إنَّنْ بَاطِلًا زُكِّيْتُ قَلِي وَغَسَلْتَ كُنَّى بِالنَّاءَ كُلِّي وَكُنْتُ مَضْرُوبًا ٱلنَّهَارَ كُلُّهُ وَأَدْبَتُ مِنَ الْمَدُواتِ ، عَنِينَ لَوْ قُلْتُ مِثْلَ هَذَا ٱلْدِيثِ لَمَدَدَتُ مِيلٍ بَنِيكَ . وَلَيْدُ وَلَمَّدُ مَمْتُ أَنْ أَدْدِكَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ مَيرٌ فِي عَنِي عَلَي إِلَّى أَنْ أَدْخُلَ أَمْدَاسَ أَفْهِ وَأَتَأَمَّلَ فِي آخِرَتِهِمْ ﴿ يَهُمْ إِنَّا جَمَلَتُهُمْ فِي مَرَالِقَ. أَوْضَتُهُمْ فِي ٱلتَّهَاكَاتِ. كاللهُ كَيْفَ صَادُوا إِلَى أَلْزَابِ فِي خَلْلَةٍ وَأَنْفَرَضُوا وَقُنُوا مِنَ ٱلْأَهْوَالِ . عَنْهِ كُلُم عِنْدُ ٱلاُسْتِيقَاظِ أَيُّمَا ٱلسَّيْدُ تَغَيِّرْ خَلِلْمْ فِي ٱلْمَدِيَّةِ . ﴿ وَإِنَّا قَدْ فَوَغَّرَ قَلَى وَٱلْخَسْتُ فِي كُلْيَنِي ﴿ ﴿ إِلَيْهِ وَأَنَّا غَيُّ وَلَا عِلْمَ عِنْدِي ۗ ﴿ إِلَى اللَّهِ مِنْ لَا يُعْدَكُ كَأَلْبَالُم وَأَنَّا مَمَكَ فِي كُلُّ حِينَ ٢٠٠٤ وَأَنْتَ أَخَلْتَ مِيدِيَ ٱلْمِنْيَ . بِنُودَ لِكَ تَهْدِينِي وَمَنْ بَعْدُ إِلَّ ٱلْجَدِيُّ أَخُذُنِي . عِنْهِ مَنْ لِي فِي ٱلنَّهَا وَعَلَى ٱلْأَرْضِ لَمْ الْبَرِمُمَكَّ أَحَدًا. ﴿ لَمُ اللَّهُ مَنِيَ جَسَدِي وَقَلِي . أَلَهُ هُوَ صَفَرَةً ظَلِي وَحَظَى إِلَى ٱلْأَبَّدِ. ﴿ ٢٠٠٤ إِنَّ ٱلْذِينَ لِبَاعِدُونَ عَلَكَ يَلِيكُونَ وَنُدَرِ كُلُّ مَنْ يَزْلِي عَلَيْكَ ﴿ يَعِيْدٍ وَأَنَا فَمَن لِلَ المراسين المؤوقد جلل في السيد الرب منتقى بأحدث يجيير منايلة

#### أَلْمُزْمُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلسَّبَمُونَ

عِنْهِ تَعْلِمُ لِأَسَافَ. أَلْهُمْ يَاذَا أَصَيْتَ عَلَى الدَوَامِ . اَسْتَمَرَ غَضَاكَ عَلَى غَنْم مَرْعَاكَ : عِنْ إِذْ أَرْ جَاعَكَ أَلَى أَكْنَيْهَا مُنْذُ أَكْدِيمٍ . الْعَدَيْهَا سِبْطَ مِيرَاتِ لَكَ وَجَدَلَ سَهُونَ ٱلَّذِي سَكُنْتَ فِيدٍ . عَنْكُمْ الْفُرْ صَلَواتَكَ إِلَى ٱلْجُرَبِ ٱلدَّالِينَةِ ظَلُّ ٱلْمَدُوْ قَدْ أَكْفَ كُلُ شَيْء فِي ٱلْمُدْسِ. ١٩٤٤ زَعْرَ أَصْدَادُكُ فِي وَسَطِيعَضَرِكَ وَجَمَلُوا عَلامَاتِهِمْ عَلامَاتٍ . هُمُ فَتَرَى الْمَدُو كُنْ يَرْفَمُ فُوْوِسًا عَلَى جُدَّادٍ مِنْ النَّقِيرِ . وَالْآنَ فَإِنَّهُمْ بَلَغُدَّاهُ وَالْمَاولِ قَدْ مَدُّمُوا ٱلْمُثُوشَاتِ كَأَفَّة . عِيدٍ أَمْرَفُوا بِٱلنَّارِ فُدْسَكَ وَدَّنْدُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ مَسْكِنَ ٱلْبِكَ. ﴿ يَجِيعِ قَالُوا فِي قُلُومِمْ لِنُسْفِعُمْ جَيهاً وَأَمْرَ فُوا كُلُّ عَلَيْرِ أَنْدِ فِي ٱلْأَرْضِ . يَحِيْجٌ عَلامًا ثَالَازَاهَا وَأَمْ يَبَنَ نَعِي وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَنْ يَلَمْ إِلَى مَتَى . عَنْهِ اللَّهُمُ إِلَى مَتَى يُسِيِّرُنَا ٱلْمُعَا بِنُ وَيُسْتَمِينُ ٱلْمُدُوَّ بِالْبِيكَ عَلَى ٱلدُّوَامِ ﴿ كَذَاكِمُ لِلْذَا تُرُّدُ بِدَكَ وَيَعِينَكَ . أَخْرِجْهَا مِنْ دَاخِلَ خَبْيِكَ وَأَنْمَنْ الله عَوْ مَلِكِي مِنَ أَلْمُدِيمٍ . مَانِمُ أَخْلَامِ فِي ٱلْأَرْضِ . عَلِيْكُ أَنْتَ شَمَّتْتَ بِيزُّتِكَ ٱلْجَبَرُ وَشَدَّخْتَ رُوْوسَ ٱلتَّابِينِ عَلَى ٱلْبَاهِ. عَلَيْهِ أَنْتَ رَضَّضْتَ رُوُوسَ لَوِيَا كَانَ . جَنَاعُ مَا كَتُلَو لِنُر الْتِمَادِ . عَنْ الْتَ غَرْتَ عِنَا وَسَلَّا . أَنْ جَنْفَ أَنْهَا لَا تَنْقَامَ . عَلَيْهِ لَك النَّهَارُ وَلَكَ اللَّهِ لَل أَنْ كُونْتَ النَّيْرَاتِ وَالنَّفي. والمن والنَّه والنَّه والمُعْرِم الأَوْضِ وَأَبْدَعْتَ السَّيْفَ وَالنِّنَة . عليه أَوْكُوْ أَنَّ عَدُواْ عَيْرَ الرُّبِّ وَشَعَا جَامِلًا أَسْتَهَا وَا يَعْمِكَ . كَانِيْ لاسْلَمْ إِلَى ٱلْوَحُوشِ تَفْسا مُنْزَفَةً لَكَ وَلَا تُلْسَ حَبَّلَةً بَالْسِيكَ عَلَى الدُّوامِ. عَنْكُمْ أَطْرُ إِلَى الْمُهْدِ. فَقَدِ اَمْتَلَاثَ عَلِيهِ ٱلْأَرْضِ مَآتِي الْطَلُومِينَ. ١٩٠٥ لَا يَرْجِينُ الْلُمُونُ فِي خِرْيٍ وَلِيْسَخُ لِأَنْهِكَ ٱلْأَلِسُ وَٱلْسَكِينُ. عَنْهِ أَلْهُمْ فَمْ وَغَلْمِمْ لِمُسُومِتِكَ . أَذَكُمْ تَمْمِر وَا مُنْفَطُوا سَهُتَابِهِ عَلَيْهِ وَالْدُوا وَقَدُوا مِنْ آلِهِمْ وَالنّبُوا أَلَمْ وَفَرُوا مَلْهِ وَالْمَدِيَّةِ وَالْمُوا مَلْهِ وَالْمُلُوا مُلْهِ وَالْمُلُوا مُلِيعِهِ وَالْمُلُولِ مُلِيعِهِ وَالْمُلُولِ مُلِيعِهِ وَالْمُلُولِ مُلِيعِهِ وَالْمُلُولِ مُلِيعِهِ وَالْمُلُولِ مُلِيعِهِ وَالْمُلُولِ مُلِيعِهِ وَاللّهِ مِلْهِ وَلَمُلِهِ اللّهِ وَمَلَمُ مِلْهُ وَلَمُلُوا مِلْهُ وَلِمُلُولِ مِلْهُ وَلِمُلُولِ وَاللّهِ مِلْهُ وَلَمُلُولِ وَاللّهِ مِلْهُ وَلِمُلْهُ مَلِيعِ وَمُوا وَمِلْهُ مِلْهُ وَلِمُولَ وَاللّهُ مِلْهُ وَاللّهِ مِلْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِلْهُ وَمِلْهُ مِلْوا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ مِلْهُ وَمِلْهُ مِلْوا لَهُمُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِلْهُ وَمِلْهُ مِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِلْهُ وَاللّهُ ولِللللللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# سَلَامَةِ ظَلْهِ وَبِعَدْ بِيرِ يَدَّ بِهِ هَدَاهُمْ الْمُزْمُودُ التَّكِينُ وَالسَّبْونَ

المنه من المنه ال

# ألْمَرْمُورُ ٱلنَّاسِمُ وَٱلسَّبْمُونَ

المَّنْ الْمَا أَنِينَا عَلَى السُّوسَ مَهَادَةً لِكَافَ ، وَالُورُهُ عَلَيْهِ الْمَهُ اللّهُ الْمُؤْدِ اللّهُ الْمُؤْدِ اللّهُ الْمُؤْدِ اللّهُ الْمُؤْدِ الْمَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### ألمز مود السَّامِ وَالسَّبْعُونَ

عِينَ لَا تَلِيمٌ لِأَسَافَ . أَسِيمُوا يَا شَهِي لِقَرِينِي . أَسِيُوا آذَاتُكُمْ إِلَى أَقُوالِ فِي. كاللهُ أَنْمُ فِي إِلَامُنَالِ وَأَنْطِنُ إِلاَّلْنَاذِ مِنَ ٱلْمُدِيمِ عِنْهِمْ فِأَعِنْسَاهُ وَمَرْفَاهُ وَأَخْبَرُنَا جِآلَاتًا \* عَيْدُةُ لَلْاَتُكُلَّهَا عَنْ يَلِيمِ لَلْغَيْرُ أَلْبِكَ لَالْآِقِ بِشَاجِ الأب وَعِزْتِهِ وَمُعْزِاتِهِ أَلِي مَنْعَ . عِنْ لِلاَّهُ أَقَامَ مُهَادَةً فِي يَنْفُوبُ وَوَضَمَّ شَرِيفَةً فِي إِسْرَائِلَ أَوْسَى فِيهَا آبَا مَا أَنْ بْلِينُوا يَنِيهِمْ بِلْذِه عِنْ كُنْ يَلْمَ ٱلْإِلَ ٱلْآتِي ٱلْبُونَ ٱلْمَتِينَ سَيُولُدُونَ فَيْقُومُوا هُمْ وَنُخْدُوا بَنِيمٍ عَيْنِي حَتَّى تَجْسَلُوا رَجَّآهُمْ فِي اللهِ وَلَا يَلْسَوْا أَعْالَ ٱلرُّبِّ مَلْ يُعْفَلُوا وَما يَاهُ عِينِي وَلَا يُكُونُوا مِثْلَ ٱلْإَيْهِم ٱلجِيسل الْمَقُون ٱلْمَادِدِ ٱلْجِيلِ ٱلَّذِي لَمْ يَسْتَقِمُ ظُلُتُ وَلَا كَانَ رُوحُهُ أَسِنَا فِيهِ . عَنْهُمْ إِنَّ بَنَي أَفْرَانِهمَ ٱلشُّسَلِينَ ٱلرَّامِينَ عَنِ ٱلشِّي أَذَرُوا فِي قِيمَ ٱلْفَتَالَ. ١٤٠٤ لَمْ يَفَظُوا عَهَد ٱللَّهُ وَأَيْوَا أَنْ يَسِيرُوا فِي شَرِيتِهِ . كَيْلِيِّ وَنَسُوا أَعَالَهُ وَمُعْزِزاتِهِ ٱلَّتِي أَزَاهُم جامع إذْ صَنَهَ ٱلشَّجْزَاتِ أَمَامُ آبَائِهِمْ فِي أَرْضِ مِصْرَ فِي بُشَّةِ مُوعَنَ . كَانْكُمْ فَلَقَ ٱلْجَرَ طَبَلاَهُمْ وَأَكُمُ ٱلْمِاهَ كَانُهَا نَدُّ . عِنْ وَهَدَاهُمْ بِالنَّمَامِ فِي النَّهَارِ وَفِي الَّمَالِ كُلِّهِ جَدُو النَّارِ . عَنْ أَلْمُ أَلْمُنَا فِي ٱلْرَبِّيرَ فَأَسْعَاهُمْ كَأَنَّا مِنْ عِلْدِ غَرِيرَةٍ عِنْ وَأَخْرَجَ سَوْفِي مِن ٱلصَّحْرَةِ وَأَمْرَى ٱلِمَاهَ كَالْأَجَارِ ، عَيْنِ وَعَادُوا يَخَطُلُونَ إِلَيْهِ يَعْرُ دُونَ عَلَى ٱلْعَيْ ٱلْكِوْبَةِ \$ ﴿ يَهُمُ وَالَّهُ فِي فُلُونِهِمُ سَائِينَ طَمَامًا لِأَنْفُسِهِمْ ، ﴿ إِنَّا فَتَكَلُّمُوا عَل ٱلْحِيْدِوَالْوَا أَيْدُورُ أَلَهُ أَنْ يُبْنِي مَا يَعْتُمُ فِي ٱلْبَرِيَّةِ . ١٤٠٤ إِنَّهُ مُعْرَبُ العَمْزُةُ فَسَالَتِ أَيْكِهُ وَكَامَتِ ٱلْأَبَادُ فَلَ يَعْدِدُ أَنْ يُعْلِي خَبْزًا أَضَا أَوْ يُعِدُ لَمَا لِفَنْهِ . عَلَيْهِ فَعَ الرَّبُ فَأَسْتَنَاطَ فَأَشْتَكَتِ النَّارُ فِي يَنْفُوبُ وَقَلَ ٱلْفَصِّبِ فِي إِسْرَائِلَ ١٤٥٤ لِأَنْهَا كَم عُلِينُوا بِاللهِ وَلَا أَتُكُلُوا عَلَى خَلَامِهِ . عَلَيْهِي ثُمُّ أَمْرَ ٱلنُّيْوَمَ مِنْ قُوقٌ وَتَحَ أَوَابَ السَّلَةَ والمُعْلِقُ وَأَسْطَرُ عَلَيْهِمِ النَّنَّ يُلِكُمُوا وَأَعْلَاهُمْ مِنْطَةَ السَّاءَ . عِيدٍ وَالْسَحَلَ الإنسانُ خُبْرَ ٱلْأَقْوِيَةَ وَأَرْسَلَ لَمْمُ زَادًا فِلْتِهِم ، عَلَيْنِ بَعْنَ رِيمًا شَرْفِيتَ فِي ٱلنَّهَا وَسَاقَ بِمُدْرَةِ وَمَا جَنُونَةٍ ﴿ وَأَنْ مَلَ عَلَيْهِمْ لَمُومًا كَا لَزَّابٍ وَطُلُورًا ذَوَاتِ أَجْفَ كُمْ الْبِيَادِ عَنْ إِلَيْ وَأُومَهَا فِي وَسَعِلِعَتْهِمْ حَوْلَ مَنَاذِ لِمِمْ . عَلَيْ فَأَحْتَلُوا وَشَهُوا حِدًا وَأَ كَاهُمُ مُشْتَهَاهُمْ . جِمِيعِ وَلَمْ يَبْرَخُوا عَنْ مُشْتَهَاهُمْ وَطَعَالُهُمْ بَعْدُ فِي أَفْوَاهِيمْ كللك مَنْي أَدَ فِيهِم خَسَبُ أَنْهُ وَقَتَلَ ٱلبِّمَانَ مِنْهُمْ وَصَرَعَ مُخَادِي إِسْرَائِسِلْ . عليه مَمْ هَذَا كُلِّهِ عَادُوا تَعَطَّأُونَ وَلَمْ يُؤْمِنُوا يَشْجِزَاتِهِ عَلَيْنِ فَأَنْنَي أَيَّامُ كَنْسَ وَسِنْهِمْ بِٱلْجَاءَةِ . ١٤٠٤ إِذْ كَانَ يَقْتُلُهُمْ كَانُوا ٱلْسَسُونَهُ وَيُوبُونَ وَيَبْتُكُرُونَ إِلَى ٱلْمَ وَيَدُ كُونَ أَنَّ أَنَّهُ هُوَ مَغْرَثُهُمْ وَأَنَّ الْإِلَٰهُ ٱلْمَلِي هُو ظَادِيهِمْ . عَلَيْكُ غَلَانُوهُ بِأَخَوَاهِمْ وَبِالْسِنْتِيمُ كَذَيْوا عَلَيْهِ. ﴿ وَإِنْكُمْ أَمَا أَفُوبُهُمْ فَلَمْ ثَكُنْ مُسْتَخَيِّتَ مَمَّهُ وَلَا أَوْفُوا سَهُدِهِ . عَلَيْكَ وَهُورَحِمْ يَنِمُ الْإِنْمَ وَلَا يُبْلِكُ وَيُكُثِرُ مِنْ رَدِّ عَسَبِهِ وَلَا يُعَمِّ مُعْظَةُ كُلُّهُ عَلَيْهِ وَيَذَكُرُ أَخْمَ حِسَدُ . رَوْحُ يَذْهَبُ وَلَا يَسُودُ . عَنْهُ كُمْ تَرَدُوا عَلْدِ فِي ٱلْجَرِيَّةِ وَأَسْخَلُوهُ فِي ٱلْمُعْرِ بَهِمْ إِلَى اللَّهِ وَأَزْتَدُ وَا وَعَرْبُوا اللَّهُ وَغَاظُوا فَدُوسَ لِسْرَائِكِ. كاللهُمْ يَدُكُوا يَدُوْمُ أَفَدَاهُمْ مِنَ الْمَنَاعِ عَلَيْ إِذْجَمَلَ فِي مِصْرَ آيَاتِهِ وَعَجَائِهُ فِي بُفَنَةِ مُوعَنَ عِلِيَّةٍ فَعَلَى أَنْهَارَهُمْ دَمَا وَسَوَافِيَّهُمْ لِكَلَّا يَشْرَيُوا . عِلَيْهِ أَرْسُلَ عَلَيْهِمْ بُونَا فَاكُلُمْ وَمُنْفِعِ فَالْمُدَثِّمْ. عَلَيْ وَأَسْلَمُ إِلَى الذِّي إِنَّامُمْ وَتَعَبَّمُ إِلَى الْمِرَادِ. عِنْهِ أَهْفَ بَالْمَرْدِ كُرُومِمْ وَجَيْزُهُمْ بِالصَّيْرِ. عِنْهِ وَوَقَعَ إِلَى الْمَرْدِ بَهَا يَمْهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ إِلَى الْمُرِيعِ . عَيْنَا أَرْسُلَ عَلَيْهِمْ وَمُرْ عَضَّيْهِ السَّخط وَالمَنْقَ وَالعَيْق بِإِذْ سَالِ مَلاَئِكُةِ مُولِكِينَ. ﴿ يَجْهُ عَمَلَ عَالَا لِنَصَّبِهِ . لَمْ يَسْتَقِي نُفُوسَهُمْ مِنَ ٱلْمُوتِ وَدَفَعَ حَبَوَا تَلْيِهِم إِلَى الْوَلِيِّهِ عَلَيْهِ وَضَرَبَ جِمِعَ الْأَبْكَادِ فِي مِسْرَ أُوا يَلُ الْمُذَرَّةِ فِي أُخْيَةِ خَامَ . عَلِيهِ ثُمُّ سَيَّرَ شَعْبُهُ كَا لَنَمْرِ وَسَاقَهُمْ مِضْلَ ٱلصَّلِيمِ فِي ٱلْمِرَاثَةِ وَهَدَاهُمْ فِي طُمَانِيمَ فَلَمْ يَعَامُوا وَضَلَى أَجُرُ أَعَدَا اهُمْ. عَنْ وَأَدْخَلُمْ تُخْوَمَ قُدْسِهِ الْجَيْلِ ٱلَّذِي ٱفْتَنَّهُ يَسِنْ \* . وَطَرَدَ مِنْ وُجُوهِمِ ٱلْأُمَّ وَأَوْفَتُمْ بِالْمَالْ ميراتًا

# ٱلرُّبُ إِلَهُ ٱلْجُنُودِ أَرْجِنَا . أَيْرُ بِوَجِيكَ مَلِينَا فَغَلْصَ أأر مور الثافون

الإمام أَنْهَا عَلَى لَلِتِبُ وَ إِلَمَانَ • اللَّمَانَ فَعَلُوا لِلْهِ عِزْمًا الْعَشُوا لِإِلَهِ يَنْفُوبَ . عَيْدٍ خُذُوا نَشِينًا وَهَا وَانْفًا وَكِنَّاةً مُطْرِبَةً مَمَ عُودٍ . عَنْهِ الْفُوافِي ٱلْبُوقِ عِنْدَ دَأْسِ ٱلشُّهُرِ وَفِي أَوَانِ ٱلْبَدْرِ لِيوْمِ عِبِيًّا . عَنْ كُمَّ اللَّهُ وَسُمْ عَلَى إِسْرَائِلَ وَمُكُمْ لِإِلْهِ يَنْفُوبَ . عَلَيْنَ جَلَةُ شَهَادَةً فِي يُوسُفَ عِنْدَ مُرُوجِهِ عَلَى أَرْض يصر إذ تَعِنَّا لِسَانًا لَمْ نَعْلَمُهُ . عَيْدٍ خَوْلَتُ عَنِ الْأَهْالِ كَلْعِلَّهُ وَانْصَرَفَتْ يَعَاهُ عَن الزَّبِيل. كالله فِ النِّيقِ دَعَوْتِي فَغَيْكَ . أَسْخَبْتُ لَكَ مِنْ سِيُّو الزُّنْدِ . حَرَّبُكَ عَلَى مِياهِ ٱلْحُدُمَةِ · سِلاهُ • عَنْهَا إِنْمَ مَا صَبِي فَأَسُهِ ظَيْكَ · بَاإِسْرَائِسِلُ إِنْ يَعِسْرَ لِي \$ اللَّهُ إِنَّا لَا يَكُنُّ لَكَ إِلَّهُ مَرِبُ وَلَا تَسْجُدُ لِإِلَّهِ أَجْنَعِي كُلِّينِ لِإِنِّي أَ مَا أَرَّبُ إِلَيْكَ ٱلَّذِي أَسْمَدَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ فَأُوْسِعُ قَالَ فَأَمَلَاهُ . عَلَيْنَ لَكِنْ شَنِي لَمْ يَسَمُ لِمَسْوِقِ وَإِسْرَائِلَ لَمْ يُوفِي عِلَيْدٌ عَلَيْتُمْ فِي إِسْرَاد خُوبِهِمْ يَسْلُحُونَ فِي مَشُورَاتِهِمْ . \$ ﴿ لَوْ تَهِمَ لِي شَنِي وَسَلَكُ إِسْرَائِيلُ فِي طُرُاقٍ \$ ﴿ لَأَوْ آَفَ أَعْدَآهُمْ بِطَلِلِ وَرَدُوْتُ يَدِي عَلَى مُمَا يِغِيهِمْ عِلَيْهِ وَالْمُلُقَ لَمْ مُنْفَوْ الرَّبِّ وَكَانَتْ مُدَّتُّهُمْ طُولَ

اللُّهُ عِلَيْكُ وَأَطْمَعُهُمْ مِن شَمْمِ الْخِنْطَةُ وَأَشْبَتُهُمْ مِنَ السَّخْرَةِ عَسَلًا

#### أَلَمْ مُورُ ٱلْحَادِي وَٱلثَّمَانُونَ

اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمٌ فِي جَمَاعَةِ اللهِ يَشْنِي عَلَى تَوَاطِنِ الْآلَمَـةِ . كِيْكِ إِلَى مَقَى تَفْضُونَ بِالظُّلْمِ وَتَحْسَالُونَ وُجُوهَ أَلْنَافَتِينَ . سِلاهُ . ﴿ وَإِنَّ أَحْكُمُوا لِلْكَسِيرِ وَٱلْيَتِمِ وَٱنْصِغُوا ٱلْيَالِسُ وَٱلْمَعْيرَ . ٢٠٠٠ تَحُوا ٱلْكَسِيرَ وَٱلْسِكِينَ وَٱنْعَلُوا مِنْ أَيِيِي ٱلْنَافِيْنِ ۚ ﴿ يَعِيدُ إِنِّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَفْهِمُونَ . يَسْلُكُونَ فِي الطُّلَبَ فَتَرَّ لْزَلُ جِمِ السُّرِ الأَرْضِ. ١٤٣٤ قَدْ قُلْتُ إِنُّكُمْ آلِمَةٌ وَبَوْ الْلِي كُلُّكُمْ ﴿ إِنَّا إِلَّا أَنُّكُمْ مِثْلَ الْبَصْرِ تَمُوثُونَ وَكَأَحَدِ الرُّوسَاءَ تَسْفُطُونَ . ﴿ يَعْمِ فَمْ يَا أَلَمْ وَدِنِ الْأَرْضَ فَإِنَّكَ أنت زَّتْ جِمِ ٱلْأَمَمُ

#### أَلْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّاثُونَ

كَلُّنَّا لَشِيدُ مَرْمُودُ لِآسَافَ. ﴿ يَهِمْ أَلْفُمْ لَا تَكُنْ سَاكِناً لَا تَعْلَمْ وَلَا تَنْهَا يَا أَفَهُ عِنْهِ فَإِنَّ أَعْدَا آلَ يَعِبُونَ وَمُنْفِضِكَ يَرْفُنُونَ دُوْوسَهُمْ . وَإِنْ عَلَى شَمْلِكَ ٱلْتَمَرُوا كَيْدًا وَتَشَاوَرُوا عَلَى أَحِيًّا لِكَ. عَيْدٍ كَالُوا عَلَمْ نَصْعُمْ مِنَ ٱلْأَمْمِ فَلا يُدْكُرُ أَمْمُ إِسْرًا لِسِلْ مِنْ بَعْدُ . عِلَيْهِ وَتَشَاوَرُوا بِعْلَبِ وَاحِدٍ ، عَلَيْكَ مُلَعَدُوا عَهْدًا . المنه أُخِيَّةُ أَدُومَ وَٱلْإِنْمُمِيلُونَ وَمُوآبُ وَالْمَاعَرِيُّونَ عَنْهِ وَجَالُ وَمَوْنُ وَعَالِقُ وَظَيْطِينْ مَمْ سُكَان مُودَ عِنْهِ وَأَشُودُ أَيْنا أَصَّلَ عِيمٍ . أُولَٰكِ كُلُّهُمْ صَادُوا ذِرَاعًا لِنِي لُوطِ. سِلام المُن المُن يهم كما بِعِدْيَ وَسِيسَرَا وَيَابِينَ فِي نَر قِيمُونَ عَيْنَا إِلَهُ مِنْ أَصْعَلُوا فِي عَيْنَ دُورَ وَصَادُوا لِلْأَرْضِ دَمَالًا. عَيْنِي ٱجْمَلُ عُظَاءًهُمْ مِثْلَ عُودِبَ وَذَيْبَ وَكُوَاتُمَ وَمُلْمُنَاعَ كُلُّ أَمْرَاتُهُم عَنْكُمْ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِتَرثَ لَنَا مَسَاكِنَ أَنْهِ . عَلَيْهِ أَفْهُمُ أَجَلُهُمْ كَالْزُوبَ مَ كَالْمُمَانَةِ بِثَلَةَ الرَّبِي عَلَيْهِ وَكَا غُرِقُ النَّادُ ٱلْنَابَةَ وَيْشْرِمُ ٱلْحِيبُ ٱلْجِبَالَ عِلْمَا كَالِكَ ٱلْمَادُدُهُمْ بِلَيَعَقِكَ وَوَقِيمُمْ يَزُوْسَكَ . عِنْهِ الْمُلاَ وُجُومُهُمْ عَازًا فَيَسْأَلُوا عَنِ أَسْطِكَ يَارَبُ. عَنْهُ لَا يُغْزَوْا وَدَكَانُوا إِلَى ٱلْأَبِدِ وَلَيْخِلُوا وَيَهَلَكُوا كَلَيْحٍ فَيَلَلُوا أَنْكَ أَنْتَ وَحْدَكَ ٱسْكَ ٱلرُّثْ التنالي عَلَى جِمِيمِ الأرْضِ

#### أَلْزُمُورُ أَلْتَالِكُ وَٱلْمَازُونَ

كاللهُ إِلَيْهِ الْمِيْنَةُ عَلَى الْجَيْنَةِ . لِينِي فُوزَحَ . زَمُورُ • ﴿ وَهُذِهِ مَا أَصَبُّ مَسَاكِمَكُ

يَا رَبُّ الْمُنُّودِ ، عِنْ تَنْسَاقُ وَتَدُوبُ نَفْسِ إِلَّى دِيَادِ الرَّبِ وَيُتُمُ عَلَى وَجِني الإلهِ المِّي . عيد ألمُنفورُ وَجَدَلَهُ مَاوَى وَالْبَامَةُ عُمَّا تَعَمُّ فِيهِ أَفُرَاهُمَا . مَن لِي عَنَا بِمِكَ يَا رَبُّ ٱلْخُرُورَ مَلِكِي وَ إِلَى . عَنْهِ طُولَى لِسُكَّانِ بَيْنِكَ فَإِنَّمُ لَا يَعْرُمُونَ يُسْجُونَكَ . سِلامَ . عِنْهِ مُولَى الْذِينَ إِلَّ عِزَّتُهُمْ قَالَ فِي قُلُومِمْ مَرَاقِي إلَّكَ . كالله تَجَازُونَ فِي وَادِي ٱلْبُكَا ﴿ فَيَسِلُونَهُ يَامِمِ مَا الْأِنَّ ٱلْمُشْتَرِعَ يَشْرُهُمْ بِبرَكَامِهِ. كلي فَيْطَافِهُونَ مِنْ قُولُةٍ إِلَى فُولُةٍ إِلَى أَنْ يَعْبِلُ لَمْمُ إِلَّهُ الْكِلَّةِ فِيسِيلُونَ . عَن واليا الرُّبُ إِلْهُ الْجُنُودِ اسْتَمِ مَلَانِي وَأَمِعَ إِلَهُ يَنْفُوبَ سِلاهُ . وَإِلَّهُ مَا عِنْسَا أَنظُ وَالْتَعْتَ إِلَى وَجْهِ مَسِيكَ . عَلَيْهِ إِنْ يَوْما فِي دِيَادِكَ خَيْرٌ لِي مِن أَكْفِ فَأخْرَتْ ٱلرَّفُونَ فِي عَنَبَ بَيْتِ إِلَمِي عَلَىٰ كُنَّكِي فِي أَخْبِيَةِ ٱلْمَافِتِينَ. ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْإِلَهُ عُمْنُ وَعِينٌ . يُؤَلِي ٱلنَّمْسَةَ وَٱلْجُدَ . لَا يَعُمُ ٱلمَثْيَرَ مَن ٱلسَّالَكِينَ فِي سَلَامَةِ ٱلْكَلِّي . وارب الخود طوق الإنسان المعكل ملك

#### أَلْزُمُورُ الرَّامِ وَالثَّافُونَ

و المام ألينة ليني فورَحَ مَرْمُودُ . ويهي رضيت كارب من أرضك رودت سَنَى يَنْفُوبَ. ١٠٠٤ غَفَرْتَ إِنْمَ شَمْسِكَ . سَنَّوْتَ بَعِيمَ خَطِسَا بِلْهُم. سِلاهُ. مَنْ سُكُنْتَ مُعْطَكَ كُلَّهُ ورَجَعْتَ عَنْ وَغُرِخَتَهِكَ . وَمِنْ عَالَهُ عَلامِنَا وَأَمْرُفْ غَمَٰبَكَ عَنَا. جَهِيمٍ أَإِلَى ٱلْأَبَدِ تُنْفَبُ مَلْنَا. أَإِلَ جِبْلِ خَبِلِ تُطِيلُ غَمَيَكَ . جَهِيْجُ أَلَا تُلُودُ نُحْمِينًا فَيْمَرَعَ بِكَ شَمْبُكَ . عِنْجُ أَرَا يَارَبُ رَحْمَكَ وَهَ لَا خَلَاسَكَ . يَكُمُ إِنِّي أَنَّمْ مَا يَكُلُمْ وِاللهُ الَّابِ . إِنَّهُ يَكُلُمُ إِلَّ لَام لِتَسْهِ وَلأَصْفَاكِهِ وَأَنْ لَا يُرْجِمُوا إِلَى ٱلنَّهِ . عَنْ يَكُونَهُ لِيَلُ أَلْهِدُ فِي أَرْضِنَا ، عِنْ إِلَا أَرْحَةُ وَٱلْمَنَّ لِلرَقَاء ، الْمَدْلُ وَالسَّلامُ لَلرَقَاء عِنْ وَالْمَنْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَتَ وَالْمَدُلُ مِنَ السُّمَّاءَ تَطَلَّمَ . ﴿ إِنَّ الرَّبُ يُسْلِي الْخَيْرَ وَالْرَسَا تُعلى غُرَمًا . ١٤١٦ ألمذلُ يَسَكُ أَمَلَهُ وَبَشَرُ فِي الطّرِي خَطَوَاتِهِ

#### أَلْزُمُورُ ٱلْحَامِسُ وَٱلنَّاوِنَ

والمن من الله الماؤد ، أيل إرب أذنك ، أسْفِ لي كاني الس ومنصين . و المنظ مَنْي وَإِنَّ مَنِي \* خَلِمْ يَا إِلَي عَبْدَكَ ٱلْكَيْلَ مَلِكَ . وي الرَّمْنِي أَيُّ السَّهِ وَإِنِّهِ إِلَيْكَ أَمْرُخُ النَّهَرَ كُلُّهُ . كَانِيْكِ فَرْحَ نَفْسَ مَبْدِكَ كِلْنِ إِلَيْكَ أَيُّا النَّهُ وَفَنْتُ نَفْسِي . عَنْهِ إِنَّكَ أَيُّ النَّهِ مَا لِحَ وَقَوْدُ وَوَافِي الرُّفْوَ بِلِيعِ الدَّامِينَ إِلَيْكَ . عِيدٍ أَمِعٌ كَا دَبِ إِلَى صَلالِي وَأَسْرِ إِلَى صَوْتِ تَسَرُّمِي . عَيْدٍ فِي يَوْمِ مِنِيقِ إِلَيْكَ أَمْرُخُ لِأَنْكَ تَسْتَجِبُ لِي. ﴿ يَعِيْكُ مَا فِي الْآلَمَةِ مِنْكَ أَلِي ٱلسَّدُ وَلَا مِنْ أَعْدَاكِ . عَنْهِ كُلُّ الْأَسْمِ أَقْدِنَ صَنْتُمْمَ إَلْوْنَ وَيَسْخِذُونَ أَمَامَكَ أَلِيبًا ٱلنَّيْدُ وَتُجَيِّدُ فِنَ أَسَمَكَ عِنْهِ لِأَنَّكَ عَظِيمٌ وَمَانِمُ ٱلنَّجِزَتِ أَنَ ٱللَّهُ وَحُدَّكَ. كُلُكُ عَلَىٰ يَادَبُ مَرِيقُكَ فَأَشَكَ فِي حَيْكَ . لِنَرْحَ ظَلَى فِي خَشَبَ وَانْجِكَ . ولله النَّذِفُ لَكَ أَيُّمُ السُّهُ إِلَى يَكُلُّ قِلَى وَأَخِذَا مَكَ إِلَى الْأَبْدِ عِنْهِ إِلَّن رَحْمَكَ عَظِيمَـةٌ كُلُّ وَقَدْ أَنْصُـذَتَ نَفْسِي مِنَ ٱلْجَبِمِ النَّلْقِ. ٢٢٤ أَلَهُمُّ إِنَّ ٱلْتُكَدِّينَ قَانُوا عَلَى وَجَاعَةَ ٱلْمُتَزِّينَ ٱلْحَمُوا نَفْسِي وَلَمْ يَجْفُولُ تَجَاحُهُمْ . عَلَيْهِ وَأَزَتَ أَيُّهُا ٱلۡسَّبُهُ رَحِيمٌ رَّوُوفُ طَوِيلُ ٱلأَكْنَةِ وَوَافِرُ ٱلرَّهْبَ وَٱلْحَقِ. 200 الْتَجَتْ إلَى وَاوْضِيْ . هَبْ لِمُبْدِكَ فَوْةً مِنْكَ وَخَلِمِ ابْنَ أَمَاكَ . كَلِيْكُمْ أَمْنَ مَنِي آيَةً لِلْمَيْر لِيَوى ذَٰلِكَ مُنِعْنِي فَيُخْزَوْا لِأَنْكَ أَنْتَ بَادَبُ نَصَرْتَنِي وَعَزَّيْنِي

#### ألمزمود الشادس والثانين

كَلْنِيْ لَنِي تُودَحَ مَرْمُودُ مَنْدِيدٌ . إِنَّهُ أَسْمَاعَلَى لِلْجَالِ الْمُعَشَّدَ . عِنْ الدِّبْ يُمِنُ أَيْرَابَ مِبِيُونَ عَلَى جَبِيرِمَنا كِن يَنْفُوبَ. ١٠٠٤ تَصَدُّتُ عَلَي بِالْمَاغِرِ

Digitation by GOOSTE

يَا مَدِينَةَ أَفَهُ سِلاهُ . عِيْهِ أَدْكُمُ رَهَبَ وَابِلَ بَيْنَ أَلَّتِينَ يَبَرُفُونِينِ . هُوَذَا تَشِيْعِينَ وَصُولَ عَمَ كُونَ . أُولِكَ قَدْ وَلِدُوا هَا . عِيْنِيْ وَمَنْ سِيُونَ لِيقَالَ قَدْ وَلِاَ فِهَا إِنْسَانُ وَإِنْسَانُ وَالْهِلُ هُو الْمُؤْنِ أَنْ أُولِكِ قَدْ وَلِهُوا هُمَّا . سِلاهُ . عِيْنِهِ فَيْرَتْمُ جِيعٍ اللَّهُونِينَ فِيكِ تَرْيَمُ الشَّوْدِ

#### ألمزمود السايع والثانون

#### ألمزمود التكين والثانون

ور الله المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع غِبِلِ أَعْلِنُ أَمَانَتُكَ بِمَيي. ﴿ يَهِي لِأَنِّي ظُتُ إِنَّ ٱلرُّحْمَةَ نُبَنَى إِلَى ٱلْأَبْدِ وَإِتَّكَ فِي ٱلسَّاوَاتِ ثَبَّتُ أَمَاتَتُكُ . ﴿ يَهُمُ قُلْنَ إِنِي بَقَتْ مَمَ مُخَارِي عَصْدًا . حَلَفَ فِيَاوُدَ مَدِي عَيْدٍ لَأَنْبَانَ لَسْكَ إِلَى الْأَبِدِ وَلَا بْبِينَ عَرَّمُكَ إِلَى جِسِل فَهِل سِلَاهُ . و الله المُعْرَفُ السَّمَاوَاتُ لِلْحُجْزَاتِكَ يَارَبُ وَلِأَمَاتِكَ فِي جَمَاعَةِ ٱلْهِدَّيِسِينَ . و الله عَنْ فِي ٱلنُّومِ لِمَادِلُ ٱلرَّبِّ أَوْمَنْ يَنَشَّهُ ٱلرَّبِّ بَيْنَ أَبَّاءَ ٱللهِ ﴿ يَهِم اللهُ رَهِبُ فِي عَلِمِ الْعِدْيِدِينَ جِنَّا وَمَهِبُ عِنْدَجِيمِ الْقِينَ حَوْلَهُ . ﴿ يَهِيمُ أَنَّهَا الرَّبُّ إِلَّهَ الْمُؤْرِدَ مِنْ مِثْقِتَ ، إِنْكَ قَرِيَّ إِرَبُ وَأَمَا تُلْكَ مِنْ حَوْلِكَ . ﴿ إِنَّهِمَ إِنَّكُ مُقَالِمًا عَلَى طُنْيَانِ ٱلْجُرِ . أَنْتَ يُسْجُنُ أَمْوَاجَهُ مِنْدَ ٱدْتَفَاحِنَا . ﴿ إِلَّا أَنْتَ تَحَفَّتَ دَعَبَ مِثْلُ الْتَسِلِ وَبِلِدَامِ عِزْيِكَ بَلَدْتَ أَعْدَالُهُ . وَإِنْ لِكَ النَّهَاوَاتُ وَلَكَ الأَرْضُ. أَنْتَ أَشَسْتُ ٱلْمُسْكُونَةَ وَسِلاَهَا. عِنْهِ أَنْتَ خَلَتْ ٱلثَّمَالَ وَٱلْجُنُوبَ. لِأَسْلِكَ عَيْمُ كَالِيرُ وَمَرْمُونُ . عِنْهِ لَكَ ذِرَاعُ ذَاتُ جَبَرُوتٍ . تَبِزُ بَدُكَ وَتَسْلُو يَينُكَ . عِيْدٍ كَاعِدَةُ مَرْشِكَ الْمَدَلُ وَالْتُطَاّلَ . الرَّحَةُ وَالْحَلَّ بَسُلْكَ الهُمْ وَجَهَكَ . 218 مُلوبَى يِشْمُ الَّذِي يَمْرِفُ الْمُتَافَ. يَارَبُ بُورِ وَجُهِكَ يَسْلُحُونَ . المُن الله الله المُهادَ كُلُهُ وَبِيرِكَ يَرْ تَنِينُونَ عَلَيْهِ لِأَنْكَ أَنْتَ غَرْ مِزَّتِهِمْ وَيِرِنَاكَ يَرْتَهُمْ فَرْنُنَا . عِلَيْ لِأَنَّ أَرَّبُ هُوَ عِبْنُنَا وَقُدُّوسَ إِسْرًا ثِيلَ هُوَ مَلِحَنَّا • عِنْ لَا لَهُ كُلْتَ مَعْيَكَ فِي دُوْمًا قُلْتَ إِنَّى هَيَّكُ نُصْرَةً لِفَهَادِ وَرَفَعْتُ ٱلْفُعَادَ مِنَ ٱلصُّمْرِ، عَلَيْهِ وَجَدْتُ دَاوُدَ عَبْدِي . بِدُهْنِ قَدَاسَتِي مَسَخَتُهُ . عَلَيْهِ مَسَهُ تَكُتُ يَدِي وَذِرَاهِي فُوْ يَدْهُ. ١٠٨ لَا يُكِيدُهُ ٱلْعَدُو ۚ وَلَا لِيَنِّيهِ ٱبْنُ ٱلْإِنْمُ . ١١٨ وَأَحَلِم أَعَدَآهُ مِنْ أَمَامَ وَجِيهِ وَأَصْرِبُ مُبْعِنِيهِ . ١٤٠٥ مَسَهُ أَمَانِقِ وَدَّحْنِي وَبِأَسِي فَرَثُهُ

مَرْتَهُمُ . عِلَيْهِ فَأَجْمَلُ عَلَى الْجَرِيدَهُ وَعَلَى الْأَمْبَارِيِّيةُ . عِلَيْهِ يَدْعُونِي إنكَ أي وَ إِلَى وَمَعْزَهُ خَلامِي . عِنْهِ وَأَنَا أَجْمَلُهُ بِكُرَاعَلِيّا فَوْقَ مُلُولُوا ٱلأَدْضِ. \$ \$ \$ إِلَى ٱلْأَبْدِ أَخْطَالُهُ رَحْبِي وَيَبْقَ لَهُ عَلِيهِ أَحِيدًا ۚ يَجْبُهُا أَجِلُ لَسُلُهُ إِلَى ٱلْأَبدِ وَمَرْشَهُ حِثْلَ أَيْمِ السُّمَّاءَ . عِنْهِ إِنْ زَلْدَ بُوهُ شَرِيتِي وَلَمْ يَسِيرُوا فِي أَحْكَامِ . عَنْهِ إِنْ تَقَفُوا سُنَتِي وَلَمْ تَحْفَظُوا وَمَا يَايَ . ٢٢٠ أَتَخِذُ بِٱلْعَمَا مُعْصِيَتِهُمْ وَبِٱلشِّرَكِوَ إَلْحُمْ. عيد لَكِنْيَ لَا أَشْلُمُ عَنْهُ رَحْتِي وَلَا أَغُونُ أَمَانِيٍّ . عَيْدٍ لَا أَنْشُسُ صَدِي وَلَا أَنْمُ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَقَيُّ . ﴿ ﴿ إِنَّهُ مِرْةً حَلَمْتُ مِقْدَاسَتِنِي وَلَا أَكْثِبُ عَلَى دَاوُدُ ﴿ وَالْكِ لَلْمُومَنَّ نَـنُهُ إِلَّى الْأَبِدِ عِنْ ﴿ وَعَرْشُهُ كَالنَّحْسُ أَمَاتِي . مِنْلَ الْمُسَرِّ بِكُونُ دَاسِخًا إِلَى الْأَبَدِ وَشَاهِدًا فِي ٱلنُّومِ أَمِناً . سِلاه . عِلَيْ لَكِنَّكَ أَنْصَبْتَ وَدَوْلَتَ . أَسْتَصَلَّتَ عَل سَبِيكَ . عِنْ لِللَّهِ مُعَنَّتَ عَدْ عَادِكَ وَتَجَسَّتَ كَاجَهُ فِي ٱلرُّكِ. عِنْ عَدْمَتَ كُلُّ أَسْوَادهِ وَجَمَّلَتَ خُصُونَهُ خَرَابًا . عِينَ سَلْبَ المَكُلُّ عَلِي الطَّرِيقِ . صَاوَ عَادًا لِيرَانِهِ. عِنْهِ أَعْلِتَ بِمِنْ مُضَايِفِهِ. فَرَّمْتَ جَمِعَ أَطَاآنِهِ. ﷺ وَدَنْتَ حَدًّ سَيْبِ وَلَمْ تُصُرُّهُ فِي الْتِتَالِ. عِيْهِ أَبْطَلَتَ ظُرَّهُ وَتُكُسْتَ عَرْضَهُ إِلَى الْأَرْضِ. \$ 3 مُشَرِّتَ أَيَّامَ صَبَابِهِ وَتَجِلَتُهُ بِلَكِرْي سِلاهُ و \$ 3 إِلَى مَتَى ا دَبُّ أَعَلَى الدُّوَامِ تَوَادَى وَيَتِّيدُ كَا لِنَادٍ مُعْمَلُكَ . ٢٢٠ أَذَكُمْ مَا حَبَائِي وَعَلَى أَيْ بُطُلٍ خَلَقْتَ جَبِعَ يَغ آدمَ . عَيْنَا إِنَّ اللَّهِ يَحَا وَلَا يَرَى الْمُوتَ وَمَنْ لَعَي نَفُ مِن يَدِ الْجَبِيم . سِلاه . عَنْ مَرَافِكَ ٱلْأُولُ أَيْهَا السِّدُ أَلْي لِأَجْلِها حَلْفَ فِهَا وَدَ بِأَمَا كِكَ . عالي أَدْكُرُ أَيُّ السَّدُعَادَ عَبِدِكَ الَّذِي تَحَلَّهُ فِي حَنْنِي مِنْ شُمُوبِ كَثِيرِينَ ١٤٠٤ الَّذِي مَيَّر بِهِ أَعْدَ آوْكَ يَا رَبُّ عَيْرُوا بِإِجْلَاهُ مَسِيك . وي تَارَكُ أَرْبُ إِلَى ٱلْأَبِدِ. آمِينَ ثُمُ آمِينَ

#### ألمزمود الكاسم والثانون

على منادة أوس وبل الله . الله السه إلك كنت قامز الا جيلا في الده الله المنادة المؤلف المنادة المنادة

#### ألزمور التسون

هِنهُ أَلْسُاكِنَ فِي سِثْمِ الْلَيْ يَبِيتْ فِي ظِلْ الْقَدِيرِ. ﴿ يَهُمُ يَمُولُ لِرَّبِ هُوَ لَمُتَّعِي وَمُولَ اللَّهِ عَلَى الْفَلِيدِ وَمِنْ وَلِلَّا الْفَلِيمُ وَمُنَّا لِللَّهِ وَمِنْ وَلِلَّا اللَّهِ وَمَنْ وَلَكَ مَلَّهُ عَبَا وَثُمَا الْمُؤْلِدُ وَلَمْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَلَا مِنْ وَلِلَّا لَكُونَ فَلَكُ مَلْكُونَ لَكُ مَنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ وَلِلَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَوْلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ أَوْلَالُونُ وَمِنْ فِيلَاكُ وَلَالِمُونَ وَاللَّهُ وَمِنْ فِيلَاكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ فِيلَاكُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُونُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُولِلَّا لِلْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَالِلِمُولُولُولُولُ وَاللْلِلْمُ وَاللْلِلْمُولُولُ وَاللَّهُ و

Digitized by Google

#### أنزمور الحادي والتسون

المنه و المنه المنه المنه و المنه و المنه و المنه المنه و المنه المنه و المنه

#### أَلْمَزْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلتَّــُمُونَ

عيد الراب عدامك وآبس البه . أبس الراب الدراة وتعلق. قد ثبت المسطوعة فلن تترفي المسطوعة فلن تترفي المسطوعة فلن تترفي و المسلوعة وتقد المنظمة ا

#### أَلَمْ مُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلتَّسْمُونَ

عَنْهِ اللهُ النَّمِيْنَ مَنْهِمِهُ . عَنْهُ إِلَّهُ الْقَيْسَانِ عَبْلُ . عَنْهُ الْتَهْمُ الْوَتْمُ الْوَالْوَنَ الْأَوْمُ مَا أَلْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ الل

عِنْهِ أَيْمَا يَفْكَ عَرَضَ الْطَالِمِ الَّذِي يَمَتَنِنُ أَصْرَاوَا بِتَمَنَّاءُ الْطَانِهِ. \$150 إنَّهُمْ يَأْلُونَ عَلَى نَصْرَا لَعَيْنِيقِ وَلَوْنِمُونَ اللَّمَ ٱلزَّكِّ . \$22 وَلَكِنَّ الرَّبِيكُونَ مَهَا لِي. يُكُونَ الِمِي مَنْمَوَةً أَشْيَصَانِ \$25 وَيَرْدُ عَلَيْهِمْ إِنْهُمْ وَيُدْتِرُهُمْ أِنِي شَرْهِمْ . فِينْرَهُمْ الرَّبُّ النِّهِ النَّهِ النَّهِ

#### أَلْزُمُورُ ٱلرَّامِ وَٱلتِّسْمُونَ

عِيْجَ هَلَمُوا أَرْمُ الرَّبَ نَبِفُ الْعَمْرَةِ عَلَامِناً . هِيْجَ نَبُودُ إِلَى وَجِهِ إِلاَّمِوَافِ وَمَن وَبَعْفُ لَهُ الْلَّفَائِدِ. هِيْجَ قَالَ الرَّالِ إِلَّهُ عَلَيْمٌ وَمَلِيُ عَلِيمٌ عَلَى جَبِمِ الْآلِمَةِ. وَبَنَاهُ جَلِنَا النِّسِ ، هِيْجَ مَلَمُوا مَعْهُ وَرَّعُ لَهُ تَخِلُواْ اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَ مَنْقَهُ وَرَاعُ لَهُ تَخُلُواْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَى الْمُؤْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِ

#### المزمود الخليس والتسمون

يه و الأراب ، بشرا بن قدم الله على المراب على الأرض على و المراب المراب

#### أَلْزَمُورُ السَّادِسُ وَالتِّسْمُونَ

### أَلْمَرْمُودُ ٱلسَّامِ وَٱلشَّمُونَ

كلنك مَرْمُودُ - وَقِمُوا لِأَبْ وَيَهَا جَدِيدًا كَانَهُ مَنَمَ ٱلْعَجِرَاتِ. يَمِنْ لُهُ خَلَمَتُ لَأ

Digitima by Google

وَفِرَاهُ الْمُدُّوِيَةُ . ﴿ يَهِيْ الْمُنْ الرَّبُّ خَلَقَهُ . لِهُ إِن الأَسْرِ كَفْتَ بِهُ . عَنْهُ الْمُدُّورَةُ وَأَمَاتُهُ لِآلَ إِسْرَائِلِ قَرَاتَ بَهِي أَظْنِي الْأَرْضِ خَلَاصَ إِنِيَا عَنْهُ الْمُعْوَا لِلْرِبِّ الْجِيمَ الْأَرْضِ الْمُنْفِقُ الْمِنْدِ وَرَنُوا وَأَشِيدُوا . عَنْهَا أَسِيدُوا لِرَّبِ الْمُكِارَةِ وَالْمُؤْمِنَ وَمَنوتِ الشَّيدِ. عَنْهُ الْمُعْوَا الْأَوْلُو وَمَوْتِ الشَّوِيةِ اللَّم أَمْمَ الرَّبِ الْمِنِي . عَنْهُ فَي الْمَرْ وَمَوْلُ وَالْمُكُونَةُ وَسُكَالِمَا. عَنْهُ فِي الْمُؤْمِ وَالْمُكُونَةُ وَسُكُوالًا. عَنْهُ فَي الْمُؤْمِقُ وَلَيْكُونَةً وَسُكُوالًا. عَنْهُ فَي الْمُؤْمِنَ اللَّهُونَ وَاللَّهُونَةُ وَاللَّمُونَةُ الْمُسِلِّ لِينِينَ الْأَرْضَ. يَدِينُ اللَّمُ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِلُ وَالشُّمُونَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْفُرْمِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللْمِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

#### ألمزهور الظمن والشمون

عنده أرّبُ فَهُ مَكَ ظَنْرَتُهِ الشّهُوبُ هُو بَالِسُ عَلَى الْكُوْمِينَ فَالْرَتُجِ الْأَوْسُ.

عنده الرّبُ عَظِيمُ فِي سِهُونَ وَتَنَالُ عَلَى جَهِمِ الشّهُوبِ. عَلَيْهِ فَلَمَّ الْأَصْانَ الْمُصَاتَ الْمُصَاتِ الْمُصَلِّمِ الْمُوْمِ الْمُنْ فَإِلَّكُ أَلَاكُ فَالْكُ أَلَاكُ الْمُصَاتَ الْمُصَاتَ الْمُصَاتَ الْمُصَلِّمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمَا وَالْحَبِدُ وَلَهُ فِلْ اللّهُ إِلَيْهَا وَالْحَبِدُ وَلَهُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللّ

### ألْزُمُودُ التَّاسِمُ وَالشِّمُونَ

عَنْهُ رَزُمُورُ الاَنْعَرَافِ . عَنْهُ إِفَنُوا الرَّبِ يَاجِيمَ الْأَرْضِ اَ أَسِدُوا الرَّبُ يَافَتَحَ . اَدْخُوا إِلَى أَمْلِيهِ بِالنَّرْنِيرِ . عَنْهُ الْمُلُوا أَنَّا الرَّبُ هُوَ الْإِلَّهُ . هُوَ مَنْمَنَا وَنَحُنُ لَا مُنْ شَنْهُ وَغَمْ مُرَعَادُ . عَنْهُ وَخُلُوا أَنْهَا لَهُ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهِ وَهُلَ عَلَى ا الشَّرِهُ اللَّهُ وَبَاوِكُوا اَسْعَهُ . عَنْهُمْ قَالْ الرَّبُ صَاحِ وَإِلَّى الْأَنْدِ وَهُمُ وَإِلَى جِيلِو فَهِلِ أَمَانَهُمُ

#### الزمود المة

عن إنوة مزاود . في الراقة والدال تصدير. الله يا دبا أشيد . هي الله المنظل في على الراقة والمناف المنظل في على المنظل في على المنظل في على المنظل في على المنظل المنطق المنظل المنطق المنظل الم

#### أَلْمَرْمُورُ ٱلِّلَهُ ۗ وَٱلْوَاحِدُ

عِنْدُ مَلَاهُ أَلَائِسَ عِنْدَ تُعْشِدُ وَإِمْرَاهُ شَكُواهُ أَلَمُ اللهِ ﴿ عَلَيْهُ الْمَدِينَ اللّهِ اللّهِ مَلاِنِ وَلَيْنَا إِلَيْكَ اسْتِمْ اللّهِ . عَنْدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْدَ قَدْمَ سِنِيّ أَيْلُ إِلَىٰ اذْنُكَ . أَسْرَعُ إِلَى إِيَّائِتِي ثِمْ الْمُوْدِ . عَنْهِ إِنْهُ اللّهِ وَبِينَ كَا لَكُسْرِ حَتَّى فَعَلَ وَعِظَامِ السَّمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَذِي . عَنْ عَنْ صَوْتَ الْوَقِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

أَكُلُتُ الرَّمَةُ مِنْ لَمُ الْمُنْ وَرَبَّتُ شَرَايِ بِالمُنْعِ عَلَيْهُ مِنْ مَعْفَكُ وَمُحْلِكُ وَلَا رَمَتُ مَرَاكِ بِالمُنْعِ عَلَيْكُ مَا رَحَتُهُ مَا أَلَّهُ وَوَكُولُهُ إِلَى حَعْلِلْ مَا لَمُ وَدَوَلَ المَنْهِ عَلَيْهُ وَوَكُولُهُ إِلَى حَبْلُ عَلِيلُ وَكُولُهُ اللَّهُ عَبِيلًا عَلَيْهُ الْمُنْعِلَا المَعْمِلُ وَوَكُولُهُ إِلَى مَنْهُ وَوَكُولُهُ إِلَى مَنْهُ وَوَكُولُهُ إِلَى مَنْهُ وَوَكُولُهُ إِلَى مَنْهُ وَمُولُولُ وَمَعْلَمُ اللَّهُ وَالْمُنْعُ اللَّمُ المُمْ اللَّهِ وَكُولُهُ اللَّهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللْمُنَاءُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُنَ

#### ألمز مور ألمة والتاني

كَيْنِيْ لِدَاوْدَ . ﴿ بَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرُّبُّ وَيَا جَبِيمَ مَا فِي دَسِطِي ٱلْمَتُ ٱلْفُدُوسَ . وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَا تَشْمِي ٱلزُّبُّ وَلَا تَشْمَى جَمِعَ مَكَافَأَتِهِ . ﴿ إِلَيْهِ هُو ٱلَّذِي يَنْفِرُ جَمِعَ آلليكِ وَيَشْنِي جِمِعَ أَمْرَاضِكِ. ﴿ يَهْ لَكُنْ يَعْدِي مِنَ ٱلْفَسَادِ حَبَاتُكِ وَيَكُلُكُ بِٱلْحَقْ وَٱلزَّأَوْدِ . يَهُمُّ يُنْهُمُ شَيْبَكِ خَيْرًا فَيُغَدُّدُ كَاللَّهُ رَسَآ وَلَذِ . يَهُمْ الرَّب نجري ٱلْمَدَلَ وَٱلْمَضَاءَ لِجَبِيمَ ٱلْمُظْلُومِينَ . ﴿ يَكِي عَرَّفَ مُوسَى طُرْقَهُ وَيَنِي إِسْرَائِيلَ أَعْمَالُهُ . عِيْدٍ ٱلرَّبِّ رَوْوَفُ رَحِيمٌ طَوِيلُ ٱلْأَنَاةِ وَكَثِيرُ ٱلرَّهْبَ . عَيْدٌ لَيْسِ عَلَى الدَّوَامِ يْخَطُ وَلَا إِلَى ٱلْأَبِدِ يَخْشِـٰدُ. ﴿ يَجْهِجُ لَاعْلَى حَسْبِ خَطَابًانَا عَامَلَنَا وَلَاعَلَى حَسْبَ آنَامِنَا كَافَأَنَا عِلَيْهِ بَلْ بِيعْدَادِ أَرْتِفَاعِ ٱلنَّهَا عَنِ ٱلْأَرْضِ عَظْمَتْ رَحْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُّتُونَهُ . عِنْهِ بِيعْدَار بُندِ الْمُرْقِ عَنِ الْمُرْبِ أَبَدَ عَنَامَهَا مِنَا اللَّهُ مِنْ كَأَفَةِ أَب بِنِيهِ رَنْفَ ٱلرَّبُّ بِٱلَّذِينَ يَتَقُونَهُ. ﴿ إِنَّهُ إِلاَّنَهُ عَالِمٌ بِجِبْتِنَا وَذَاكِرٌ أَنَّا زَلبُ. عِنْ أَلْإِنْمَانُ أَيَّامُهُ كَأَلْمُشْبِ وَإِنَّا يُزْهِرُ كَزَهَرِ ٱلْحَمَٰلِ عِنْ مَا مَنْ عَلَيْهِ دِيمُ فَلَمْ يُكُنْ وَلَمْ يَهْرُفُهُ مُوَضِمُهُ مِنْ بَعْدُ . ﴿ إِي ﴿ وَرَحْمَهُ ٱلرَّبِّ مُنذَا لَأَزَّلِ وَإِلَى الأَبْدِعَلَى ٱلَّذِينَ يَتُمُونَهُ وَعَدَلُهُ لِنِي ٱلَّذِينَ ﴿ يَهِيمُ الْمُفْطِينَ عَمْدَهُ الدَّاكِرِينَ أَوَارِهُ لِيمْمُلُوا بِهَا . عِنْ أَرَّابُ أَوَّ مَرْضَهُ فِي السُّمَّةَ وَمَلَّكُونُهُ يَسُودُ عَلَى ٱلْجَدِيمِ عَنْ إَلَيْ كَوا أَرَّابُ يَامَلانِكُتُهُ ٱلْمُتَدِينَ فُوَّةً ٱلْمَامِلِينَ بِكَلِمَتِهِ عِنْدَسَاعِ صَوْتِ كَلامِهِ . ١٩٢٦ الركوا ٱلرُّبُ يَاجِيعَ خُنُودِهِ يَاخُدُاتُ ٱلْمَالِلِينَ مَرْضَاتُهُ . ١٤٤ الرُّبِي ٱلرُّبُ يَاجِيمَ مَصْنُوعَاتِهِ فِي كُلِّ مَوَاضِمِ سُلْطَانِهِ . بَادِكِي يَا نَشْيِي ٱلرُّبُّ

#### أَلَمْ مُورُ ٱلْمُنَةُ وَالتَّالِثُ

عضى بادك يا تفسى الرب الجما الرب الجما تشد عظمت جدًا . به لا وتباته المست. عضى الرب المجال وتباته المستن . عضى المنتف المنتف المستن . عضى المنتف المستن المستن المنتف الم

جِبَ وُحُونِ الصَّغِرَاءَ وَبِهَا تُعلَيٰ الْفِرَاءَ ظَلَاهَا . ﴿ يَعْلِي طَلِهَا تَسَكُنُ طُيُودُ السَّاءَ وَتُقَرِّدُ مِنْ بَنِي ٱلْأَعْمَانِ ، ﴿ إِنَّ أَنْتَ ٱلَّذِي بَسْقِ ٱلْجِالَ مِنْ عَلَالِيهِ مِنْ قَرْةِ صَائِيك تَشَيَّمُ الْأَدْسُ . ١ عَنْهُ أَنْتَ ٱلْلُبِتُ كَلَأَ لِنَبَآيُم وَتَصْرًا خِلْمَةِ ٱلْبُصَرِ لِإِخْرَاجِ خُبْزٍ مِنَّ ٱلْأَرْضِ عَلَيْكِ وَخُرِ تُنَمِّرُ عُلِّبَ ٱلْإِنْسَانِ مُزْهِرَةً وَجُهُ أَحْتُكُرَ مِنَ ٱلدُّهُنِ وَالْخُبُرُ يُسْنِدُ قُلَ الْإِنْسَانِ. عَنْهِ وَوَى أَحْبَادُ الرَّبِ أَدْذُ لُبَانَ الَّتِي غَرْسَها. ور الله الله الله المنافير وَقُلُلَ بَيْتُ فِي السُّرْوِ. عَنْهُ لِللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُسَالُ الثَّاغِتَةَ وَقِوْلِهِ الْسُطُورُ مُنْتَصَمُّ . ﷺ صَنَّمَ الْصَدَّ الْأَوْلَاتِ وَالنَّمُّسُ غَرَفَتْ غُرُوبَ . ﷺ ﷺ عَبْنُوا طَلَمَةَ تَبْكُونَ لَكِنَّ . فِيهَ تَدِبَّجِعُ وُمُوشٍ الْقَلِي . ﷺ وَأَذَٰ الْأَشْبَالُ لِلِافْتِرَاسِ وَالْسِمَاسِ مَلْمَامِهَا مِنَ اللهِ . ﴿ فَإِلَّا نَشْرَقُ ٱلنَّفْسُ فَتَفَاذُ وَفِي مَاوَيْهَا رَّبِسُ. عِنْ يَمُرُجُ ٱلْإِنْمَانُ إِلَى مَلْهِ وَإِلَى خَامَتِهِ مَثَّى ٱلْمُمَادَ . عِنْ مَا أَعْظمَ أَهَالَكَ يَارَبُ . لَقَدْ صَنْتَ جَيْمًا بِالْحَصَةِ فَامْتَلَاتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ مُعْتَاكَ . 🗯 هٰذَا ٱلْجُرُ ٱلْسَطِيمُ ٱلْوَاسِمُ ٱلْأَطْرَافِ. هُنَاكَ وَبَابَاتُ لَاعَدَدَ لَمَا حَيَوَانَكُ صِنَادُ مَع كِادٍ. ١٤٠٤ مُبَاكَ تُحْرِي ٱلسُّمُنُ. لَوِيَانَانُ هٰذَا جَبَاتُهُ لِتُلْاعِبُهُ • ١٤٤٤ أَجْدِيمُ يَرْجُونَكَ لِتَرْدُقُمُ الْخُلُمُ فِي أَوْلِهِ . عَنْهِ تُرْزُقُمْ مَلِتَعْطُونَ . تَشْطُ يَعَلَ فَيَشْبُمُونَ خَيْرًا . ويه يَعْمُ عُمِّلُ وَجَلَّكَ فَغَرْعُونَ . تَعْيضُ أَدْوَاحُهُمْ فَيْرُونُ وَإِلَى تُزَامِهُمْ يَلُودُونَ . يجيع زُسِل رُوحَكَ فَيُظَوِّنَ وَتُجِدَدُ وَجَهَ ٱلأَرْضِ ، ١١٨ لِكُنْ عَدُ ٱلرَّبِ إِلَى الْأُبُودِ لِقُرْمَ الرَّبُّ بِأَمَالِهِ . عِنْ الَّذِي يَظِرُ إِلَّى الْأَرْضِ فَتَرْتَعِدُ . عَمَّ الْجِالَ قَصِيرُ دُغَانًا . عَنْهُ أَرْخُ لِرُبُ مُدَّةَ مَبَاتِي . أَشِيدُ يَفُومَا دُمْتُ . عَنْهُ لِلَّذِ لَهُ تَأَمُّلِ . أَنَا أَفَرَ مُ بِالرَّبِ . يَعِيدُ لِفَنْ مِنَ الأَرْضِ الْحَلَاةُ وَلَا يَثِنَ فِيهَا الْنَافِيلُونَ . بَارِي إِنْ نَفْسِي ٱلنَّهِ . هَا أُوا

#### ألزمور الله والرام

عِنْ إِنْتَرَفُوا لِلرَّبِ. أَدْعُوا بِأَسِمِهِ. حَيْوُا فِي ٱلْأَمْمِ بِأَخَالِهِ. عِنْ وَرَبُوا لَهُ وَأَنْشِدُوا. ثَأَمُلُوا فِي جَمِيمٍ مُغَرِّزَاتِهِ. ٢٠٠٤ تَبَاعُوا بِأَسْبُ وَٱلْمُدُوسِ وَتَبَيْعَ فَلُوبُ مُكسى الرب عند اطلبوا الرب وعرته أنسوا وَجَهُ كل حين عيد أفروا مُغْرِاتِهِ أَلِي مَنهَ . آياتِهِ وَأَحْكَامَ فِيهِ . ١٠٠ مَا ذُرَّةً إِلَيْهِمَ عَبْدِهِ يَا نِن يَنْوُبَ عُظَرِهِ. يَعِينُ هُوَ الرَّبِّ إِلْمُنَا فِي الأَرْضِ كَامَا أَخْكَامُهُ. عِنْ ثَذَكُمُ إِلَى الْأَبْدِ مِيئَاتُهُ ٱلْكُنَّةُ ٱلَّتِي أَوْمَى بِهَا إِلَى أَلْفِ جِبل ﴿ يَكُنُّ الْمِيئَانَ ٱلَّذِي بَتُهُ مَمَ إِلْهُمِ مَوْمِينَهُ الإنطق عيده وَأَلْذِي جَلَهُ رَسُّا لِنَفُوبَ وَسِتَاقًا دَهُم يَا الإسْرَائِلَ عَلَيْهِ قَالِمُ أَكَ أَعْلَى أَرْضَ كُنَّانَ حَبْلَ مِيرَاتِ لَكُمْ . عَلِي إِذْ كَانُوا نَفَرًا بَسِيرًا فِي أَقَلَ عَدَدٍ مُتَمَرِّ بِينَ فِيهَا . ١١٦ مَسَارُوا مِن أُمَّةٍ إِلَى أُمَّةٍ وَمَنْ تَمَلَّحَةٍ إِلَى شَمْرِ آخَرَ . كالله لمَ يَعَعُ إِنْسَانًا يَطْلِيمُمْ وَعَلْمَ مُلُوكًا مِنْ أَخْلِهِمْ كَانِهِمْ أَنْ لَا تَشُوا مُسْعًا فِي وَلَا وَّاذُوا أَنْهِا لِيَ . كِيْنِهِمْ وَدَعَا بِٱلْجُوعِ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَقَطَمَ قِوَامَ ٱلْخُبْزِ كُلُهُ . كَيْنِهُمْ أَرْسَلَ أَمَامُمُ إِنْنَانَا. بِيمَ عُسُفُ لِنَبُودِيَّةِ. عَيْنَ أَلُّوا بِٱلْمُودِ وِجَلِيهِ فِي الْحَدِيدِ وَخَلَتْ نَفُ لُهُ عِنْهِمْ إِلَى أَنْ تَبَعُ كُلِمَتُهُ وَتُجَمِّعُهُ قُولُ ٱلرُّبِ. عَيْبِينِ أَوْسَلَ ٱلْمِكُ مَحَلّهُ سُلطَانُ الشُّعُوبِ فَأَطْلَقُهُ . إِن فِي أَقَلْمُ سَبُّدًا عَلَى بَيْدٍ وَسُلْطَانًا عَلَى جِيعٍ مُعْتَاهُ عَلَيْهِ حَقّ إِنَّهُ جَمَالُ عُظَمَالُهُ الْخُتَ عُكُمهِ فِهُوَ عَلَّمَ شَيُوخَهُ لَخِكُمَةً . ١١٤ مُمَّ أَخُلُ الرَّائِيلُ وَمَرَ وَتَغَرَّبَ يَنْفُوبُ فِي أَرْضِ حَامِ \$25 فَأَنَّى شَنْبَهُ جِدًّا وَجَلَهُ أَفْوَى مِنْ مُعَايِنِهِ. عِنْ عَوْلَ فَلُوبَهُمْ حَتَّى أَ لِنَصْوا شَعْبَ لُم وَمُكُرُوا بِسَبِيدِهِ. عِلْ أَوْسَلَ مُوسَى عَبْدَهُ وَهُرُونَ ٱلَّذِي أَخَارُهُ عَنْهِ فَأَقَامَا بَيْنَمْ كَلَامَ آيَاتِهِ وَٱلْعَبَائِ فِي أَرْضِ عَام . جَيْنِ إِرْسَلَ الطُّلَّمَةُ فَأَطْلَبَتْ فَلَمْ يُعَايِدُوا كُلِّيتَهُ . عَرُّلَ مِلْقَهُمْ إِلَى دَمْ وَأَهْلَكَ أَنَّمَا صَعْهُمْ . عَنْهِ فَاضَتْ أَرْضُهُمْ ضَفَادِعَ حَقَّى فِي تَخَادِعِ مُلُوكِهِمْ . وَأَبِهِ قَالَ فَيَا ۚ ٱلْبُنُوسُ وَٱلدُّبُكِ عَلَى جِيعِ تُخُوجِهُ . ٢٠٠٥ جَمَلَ أَمْطَارِهُمْ يَرَدًا وَنَازًا فِي أَرْضِهِمْ تَظَيُّهُ . عَنَا وَصَرَبَ كُووَهُمْ وَيُنِيُّمْ وَكُثْرَ أَتَجَادَ تُخُومِهمْ .

Digital by COOGLE

#### ألمزمور المية والحليس

﴿ يُعْرِمُونَا . إِمْرَمُوا لِلرَّبِّ لِأَنَّهُ مَالِحٌ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبْدِرَحْتَهُ . ﴿ وَهُو مَن غُنيَتْ بِجَيْرُوتِ الرُّبِ وَيُشِعُ تَسْجِتُهُ كُلُمًا • كَالْهِي طُوبَى يَلْفِظِ الْمَدَٰلِ فِلْكِلَ بِٱلْهِرّ فِي كُلَّ حِينِ ، عِينِيْ أَذَكُونِي بَارَبُّ بَرْضَاتِكَ عَلَ شَمْكَ . أَفَقِدُ فِي مُخَلَّصِكَ جِيهِ إِلَيْ أَعَانَ خَيْرَ عُعَادِيكَ وَأَفْرَحَ بَفَرَحِ أَمْنِكَ وَأَفْغِرَ مَمْ مِيرَاثِكَ ، عَي قد خَطِنًا مُعْنُ وَآبَادًا . أَنِمَا وَمَافَنَا . يَجْنِي آبَادُ مَا فِي مِصْرَكُمْ يَفْطُنُوا لِمُغِرِاتِكَ وَلم بَنَدَكُو وَاكْفُرَةَ وَخَيْكَ بَلْ غَرْدُواعِندَ أَنْهُر بَحْرِ ٱلْمُلزُم ، عَنْهُ فَلْمُهُمْ لِأَجْل أنب لِنُرْفَ جَبُرُونَهُ فِي ﴿ وَانْتَهَرَ بَحْرَ ٱلْقُرْمِ خَبَتْ ضَيَّرَهُمْ بَيْنَ ٱلْبِنَادِكَأَنَّهُمْ فِي ٱلْتَقْر وَخُلْمَهُمْ مِنْ يَدِ ٱلْمُنْصَ وَاقْتَدَاهُمْ مِنْ يَدِ ٱلْمَدُّةِ. عِلَيْهِ وَمَعْلَتِ الْمِياهُ مُعْايِفِهِمْ ظُمْ بَيْنَ مِنْهُمْ أَحَدُ . عَنَّا اللَّهُ عَالْمُوا حَكَلَامِهِ وَأَنْشَلُوا لَهُ أَحْبَ والله الشرعُوا فلسُوا أَحْسَالُهُ . لَمْ يَعْبِرُوا لِمَنْورَةِ . عَلَيْ الْفَتَهُوا فِي الْفِرِيَّةِ عَنوةً وَمَرْبُوا أَفَهُ فِي ٱلْكُمْرِ . عِنْهِ فَا تَاهُمْ سُولُمْ وَأَدْسَلَ لَهُمْ مَا تَلَأَهُ لُفُوسُهُمْ . والله حَسدُوا لموسَى فِي الْحَسلَةِ وَهُرُونَ فَدِّسَ الرُّبِّ عَلَيْهِ فَانْتَفْتِ الْأَدْسُ وَٱ بَنْلَتَ دَاكَانَ وَأَطْبَعَتَ عَلَى جَلَعَةِ أَبِيرَامَ . ﴿ يَهِيْ وَأَشْتَلَتْ كَادُ فِي جَاعَتِهم لَمِيب أَمْرَقَ ٱلْنَافِينَ. ١٤ مَنْهُوا عِبْلًا فِي حُودِيبَ وَسَعِنُوا فِلْمَسْبُوكِ ١٤٠٥ وَتَبَدُّلُوا عَبِيهِم شَكْلَ قُور آكل عُشْدٍ . عِنْ اللهُ عَنْدا أَفَدَ عَلِيمَهُمُ أَلَّذِي مَنْمَ الْمَطَائِمَ فِي يعَمْرَ جَهِينِ ٱلنَّحِزَاتِ فِي أَرْضَ حَامَ ٱلْخَاوِفَ عِنْسَهُ بَحْرِ ٱلْكُلِّرُمِ . ﴿ ﴿ وَكُنَّا فَهُمَّ أَنْ يُدِّيرُهُمْ لَوْلَا أَنَّ مُوسَى غُنَارَهُ وَقَتَ فِي ٱلنَّلْمَةِ لِقَالَةَ وَجِهِ لِيَرُدُّ غَضَبَه عَن الإثلاف. وَرَدُولُوا الْأَرْضَ الشَّبِيَّةَ لَمْ يُومُنُوا بَكَامَتِهِ . وَيَعْتُمُ وَتَدَرُّوا فِي أَخْيَتُهم لَمْ يَسْتُوا لِصَوْتِ ٱلرَّبِ. ١٤٦٤ فَرَمَ يَدَهُ مُشْيًّا لَيُسْتِطَنَّهُمْ فِي ٱلْمِرَّةِ ١٤٤٤ وَيُسْتِطُ ذُرِّيَّتُمْ فِي الْأَمْمِ وَلِيَدْدُهُمْ فِي الْلِدَانِ · عَنْ فَيَنْ فَتَمَلُّوا بَيْلَ فَفُردَ وَأَحَفُوا ذَ فَاغَ الْوَنْ جِنْ وَأَسْخَطُوهُ بِأَعْالِم فَفَاجَاتُهِمُ الشَّرْبَةُ . جِنْ فَيَامَ فِعَلَن وَصَنَى فَكُمَّت ٱلسُّرَبَّةُ عَنْهُم : عِنْهِ عَلْسِبُ لَهُ ذِلِكَ رُا جِبِلا لَحِيلًا إِلَى ٱلْأَبُدِ ، عِنْهِ مُ أَعْشَبُوهُ عَلَى مِيَاهِ ٱلْخُصُومَةِ فَفَقَ مُوسَى سُولِ مِنْ أَجْلِهِمْ ١٤٢٤ لِأَنَّهُمْ فَاظُوا رُوحَهُ فَفَرَطَتْ شَفَتَاهُ . عَنْهُ ثُمُّ أَمُّ لِمُتَرُوا الشُّمُوبَ الَّذِينَ أَرَهُمُ الرُّبُّ مِن عِنْهُ بَلِ الْخَطَوا بِالْأُمْمِ وَتَعْلَيْوا أَعْلَقُمْ عِنْ وَعَبِدُوا أَسْنَامُمْ فَكَانَ لَمْمُ ذَلِكَ وَمَنَّا . عِن وَدَيْمُوا يِّنِيم، وَتَبَاتِهِم الشَّيَاطِينِ عِنْهِم وَسَفَكُوا الدَّمَ الزُّيِّي دَمَ بَنِيهِم وَبَكْتِهِمِ الَّذِينَ ذَبَّمُوهُمُ لِأَصْنَامِ كُنَّمَانَ فَتَدَنَّسَتِ ٱلْأَرْضَ بِالدِّمَاءَ ، ﴿ يَهِيْ وَتَخْسُوا بِأَعْلَكُمْ وَزَوَّا بِأَصْالِهُمْ ور و المنظرة عَمْنَا الرياع عَلَى شَعْبِ وَاسْتَرْذَلُ مِيرَاتُهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمُمُ إِلَى أَلِيني ٱلْأُمْمِ فَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ مُنْسُومُمْ عَنْهِ وَصَابَعُهِمْ أَعْدَا وَهُمْ فَذَلُوا تَحْتُ أَبديهِمْ . و المناه كنيرًا مَا أَنْقَدْهُمْ لَكِنُّهُمْ تُرَّدُوا عِنْدُورَتِهِمْ وَتَقُوا بِآثَامِهِمْ وَلَيْع فَالْتَفَ عِنْد مِنْقِهِمْ عِنْدَتَهَاعِهِ مُرَاعَهُمْ عِنْهِ وَتَذَكَّرُ مِنْسَاتُهُ لَمْ وَنَدِمْ بَحَسِ كُلَّرَةِ مَرَاحِهِ وَ اللَّهِ مَا أَبْدَى لِمُمْ وَأَفْتُهُ أَمَّامَ جَمِعِ ٱلَّذِينَ سَبُوهُمْ • 200 خَلِصَنَا أَيُّمَ الرُّبُ إِلْمُسَا وَأَجْمَنَا مِنَ ٱلْأَمُم لِنَتَرَفَ لِأَسْكِكَ ٱلْمُذُوسِ وَنْشِيدَ بِحَمْدِكَ . ﴿ يَهُو كَا ٱلرَّبُ إِلَّهُ إِسْرًا نِيلَ مِنَ ٱلْأَزْلِ وَإِلَى ٱلْأَبِدِ ، يَعُولُ ٱلشَّفِ كُلُّهُ آمِينَ . هَلُويًا

#### غَرُجْ فِي جُوشِكَا يَا أَهُ لَمُ عَلِيْهِ مَبْ ثَنَا نُصْرَةً عَلَى الفِيقِ وَإِنْ تَخْلِيصَ الْبَشَرِ تعالَّدُ عِنْهِجُ إِنْهِ اللّهُ تَعَلَّمُ إِنَّهُ تَسْلُ بِأَسْ وَهُوَ بِعَا أَعْدَاهُ تَا

#### أَلْمُرْمُورُ أَلِنَّهُ ۗ وَٱلتَّامِنُ

و الله النَّاةُ لِدَاوْدَ مَرْمُورٌ . ﴿ يَهِ إِلَّهُ مُسْجِقٍ لَا تَعْمُتْ فَإِنَّ مُمَّ ٱلْمُنْفِقِ وَهُمْ ٱلْمَاكِ قَدِ ٱلْفَقَاعَلَى . يَهِي تَعُولُوا عَلَى بِلِمَانِ كَالِبٍ وَأَطَافُوا بِي حَصَلام بْنُفْ وَقَاتَتُونِي بِنَدِي عِلْةٍ . كَنْكُمْ بَدَلَ غَيْهِ لَمْ غَلُوا بِي وَكُنْتُ أَنَا أَمْلِي ومع وَكَافَاونِي النَّرُ بِالْخِيرِ وَالْبِنْفَةَ بِحَبِّنِي . وَيَعِيرُ أَفِمْ طَلِّهِ مُنَافِنًا وَلَيْف شَبِطَانُ عَنْ يَمِينِهِ . ﴿ يَهِينِهِ إِذَا خُورَمَ فَلَيْزُخِ مُؤْلَمًا وَلَكُنْ فَرَسُلُهُ خَطَأًةً . ﴿ يَكُنْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ ظَلَةً وَلَنَا خَذَ رِئَاسَتُهُ آخَرُ . يُعِيْجُ لِكُنْ بُوهُ يَاتَى وَأَمْرَأَ ثُهُ أَرْمَةً . عَيْبُ وَلَيكُنْ بُوهُ كَانِينَ تِيهَا وَلِيسْتَمْطُوا وَيُلْتِيسُوا عَمْزِلِ عَنْ أَخْرِبَتِهِمْ . كَذَلِكُ لِيرَبُّون أَلْفُرضُ كُلْ مَاهُولَهُ وَلَيْغَمُ النُّرُ بَهَا تَمَهُ . عَلَيْ لَا يَكُنْ مَنْ لِبْق رَحْمَهُ لَهُ وَلَا مَنْ يَحْفَ عَلَى يَامَاهُ. يُعِينِهِ لِلسَّنَامُ لَ عَيْبُهُ وَلِيْحَ أَتَهُ فِي الْحِيلِ ٱلْآتِي. يُعَلِينِهِ لِيذَكُرُ إِثْمَ آيَاتِهِ عِنْدَ الرَّبِ وَلَا نُعَمَّ خَطِينَةُ أُمَّهِ عِنْهِ إِلَى إِنَّكُنْ تُجَاهَ الرَّبِّ فِي كُلَّ مِن وَلَيْحُنَّ مِنَ الْأَرْضَ فِيزُكُمْ مَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذُّكُوا أَنْ يَدْحَمُ كَانِيكَ بِلِ الْسَلَّمَةُ إِنْسَامًا بَالِسًا مِسْكِينَا مُلْمَعِينَ الْفَلْبِ لِيُتُلَّهُ عِلْيِهِ وَأَسْبِ الْمُنْةَ فَعَى تَخْفُهُ وَلَمْ بَهُوَ الْبَرَيْةَ فَعَى تَبْتَعَدُ عَنْ وَالْمِسْ ٱلَّمَانَةَ كَتُمْمِس لَهُ وَتَدْخُلُ فِي أَحْشَانِهِ كَا لَمَا وَفِي عَظَامِهِ كَا لَرْبِ كَلْنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَتُوبِ بَكُشِّيهِ وَكُنْطَفَّةِ بَشَطَنُ بِمَا فِيكُلُّ جِيزٍ. ﴿ إِنَّ هُلِهُ لَهُ أَغْرَةُ مِنَ ٱلرَّبِ لِلمَاحِلِينَ بِي وَٱلنَّاطِينَ بِالسُّوءَ عَلَى تَشْبِي . ٢٠٠٤ وَأَنْتَ أَيْهَا ٱلرُّبُّ ٱلسَّيَّدُ أَصْنَمْ مَعِي لِأَجْلِ أَنْهِكَ . وَلِأَنَّ رَحْنَكَ صَالِمَةُ أَنْفِذْنِي . عَلَيْهِ فَإِنِّي بَايْسٌ وَسَكِينُ وَتَلْيَ فِي دَاخِلِي مَرِيحٌ . ١٠ كَالْفِلْلِ كَلَانِهِ قَدْ مَضَيْتُ . أَنْفَضْتُ مِفْلَ الْجُرَادِ وَيَهِي وَمُن وَكُمَّايَ مِنَ السُّومِ وَهُزِلَ جَسَّدِي عَنِ السَّمَن وَهُدَ وَقَدْ صِرْتُ لْمُمْ عَادًا - تَظُرُوا إِنَّ قَانَفَتُوا دَوُوسَهُمْ . عَلَيْهِ أَصُرْنِي أَيُّهَا ٱلَّابُ إِلَى . خَلَّصْنى بِحَسَبِ رَحْمَكَ . عِنْ وَلَيْلَنُوا أَنَّ هَٰذِهُ يَدَكُ أَنَّكَ أَنْتَ بَارَبُّ مَنَثْتَ هَٰذَا . الْمَاسِلُونَ فِي الصَّفِيعَةُ وَكُلُقُلُونَ عِزْيَهُمْ كَالرِّدَّاءَ وَيَهِي أَعْرَفُ لِلرَّبِ كَثِيرًا بفي وَبَيْنَ ٱلْكَثِينَ أَسَجُهُ ١٤٠٨ لِأَنَّهُ وَاقِفٌ عَن يَبِنِ ٱلْسَكِينِ لِمُلْفَ مِنَ ٱلْتَامِينَ عَلَى نَفْ وِ

#### ألْزْمُورُ ٱلِلَّهُ وَٱلْكَاسِمُ

#### أَلْمَرْمُورُ ٱلْمُنَّةُ وَٱلْمَاشِرُ

عِيهِ مَلْدِيا. أَعْرَفُ لِرَابِ كُلُّ قَلِي فِي عَلِمِ الْمُنْتَجِينَ وَفِي الْمُمَاتَةِ. وَهِي الْمُمَاتَةِ، وَهِي الْمُمَاتِةِ الْمُعَالِّمِ الْمُمَاتِّةِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِدِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِدِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِدِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِدِ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِدِينَ اللّٰمِينَ اللّمِينَ اللّٰمِينَ الْمُحْمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَالِمُ اللّٰمِينَالِمُ اللّٰمِينَالِمِينَ اللّٰمِينَالِمُ اللّٰمِينَالِمُ اللّٰمِينَالِمُ اللّٰمِينَالِمُ الْمُعْلِمِينَ اللّٰمِينَالِمُ اللّٰمِينَالِمُ اللّٰمِينَالِمُ الْمِنْ اللّٰمِينَالِمُ الْمُعْلِمِينَ اللّٰمِينَالِمُ الْمِنْهِ اللْمِنْمِينَالِمِينَالِمُ الْمِنْمِينَالِمُ الْمُعْلِمِينَ اللّٰمِينَالِمُ الْمُعْلِمِينَ اللّٰمِينَالِمُ الْمِنْمِينَ اللْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ اللْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَ

#### ألم مور ألية والسادس

338 إِفْرَفُوا الرَّبِ لِأَنَّهُ سَالِ لِأَنَّ إِلَى الْأَبِدِ رَحْتَهُ . عِنْ لِي لِمُلْ مُفْتَدُو الرَّب ٱلَّذِينَ ٱفْتَنَاهُمْ مِنْ بِدِ ٱلْمُفَاتِي وَجَمَّهُمْ مِنَ ٱلْبُـلَةَانِ كُنْكُمْ مِنَ ٱلْشَرِقِ وَٱلْمُرْبِ وَالثَّمَالِ وَٱلْخِرِ عَلَيْكُمْ إِنَّهُمْ لَكُوا فِي تَرَيَّةٍ مُثْتِرَةٍ لَمْ يَجِنُوا سَبِسَلًا إِلَى مَدِينَةِ سَكُنَى كليك وَهُمْ جِبَاعٌ عِطَاشُ تُنْفَى نُنُوسُمْ فِيهِمْ . يُلَيِّ فَسَرَخُوا إِلَى اَرْبَ فِي يَسْتِهِمْ فَانْعَلْهُمْ مِن شَمَا يُدِعِمْ مِن فِي وَاسْتُكُمُمْ فِي سَبِيلٍ مُسْتَقِيمٍ كِي يَوَجُوا إِلَى مَدِينَةُ سُكُنَى . عَنْهُمْ فَلِلْمَرْفُوا لِأَبْ لِأَجْلِ رَحْيَةٍ وَمُغِزَاتِهِ لِنِي ٱلْبَشْرِ عَلَيْحًا فَإِنَّهُ أَشْبَعَ ٱلنَّفْسَ ٱلشَّرْمَى وَمَلاَ ٱلنَّفْسَ ٱلْجَائِشَةَ خَيْرًا ، يَحَيْثِينٍ كَافُواجَالِسِينَ فِي ٱلطُّكْمَةِ وَطَلَالِ ٱلْمُوْتِ أَسَادَى ٱلْبُوْسِ وَٱلْحَدِيدِ عِلَيْهِمْ لِتُرَادِهِمْ عَلَى أَقْوَالِ ٱللَّهِ وَٱسْتِهَا تَبِهمْ بَمَثُورَةِ أَلْهِيْ وَ عِنْ فَا فَأَلُ قُلُوبِهُمْ بِٱلنَّفِ . سَقَطُوا وَلَا نَاسِرَ . عِنْ فَصَرَعُوا إِلَّ ٱلرَّبّ في سِيمِهم تَخَلَّمُهم مِن شَمَا نَدِهِم. يَكُلِّيمُ أَخْرَجُمْ مِنَ الظُّلَّمَةِ وَظِلالِ ٱلْمُوتِ وَقَطَمَ وْبِطُهُمْ \* كَلَيْنَ مَ فَلَيْمَتُرَفُوا لِرَّبِ لِأَجْلِ رَحْمَةٍ وَأَعْرَأَتِهِ لِينِي ٱلْبَشْرِ كِلاَنْ } فَإِنَّهُ كُسُرَ أَوْلِبَ ٱلْقَاسِ وَحَطَّمَ مَنَالِقَ ٱلْحَدِيدِ ، مِحْ إِلَيْ كَالُوا يَسْفَهُونَ بِسُأُوكِ مَعْمِيتِهِمْ وَيَشْفُونَ كَانْهُمْ وَيُولِينَ مُنْكُ نُنُوسُهُمْ كُلُّ طَمَامٍ فَيَقْرَبُونَ مِنْ أَوْلِبِ ٱلْوَتِ. ١ ﴿ وَالْ فَصَرَخُوا إِلَى ٱلرُّبِ فِي مِنْ مِنْ مَّا أَنْدِهِم اللَّهِ عَلَيْهُمْ مِنْ شَدَا لِنِهِم المَّذِيقِ أَرْسَلَ كَلِيتَهُ فَشَفَاهُمْ وَعَبَّاهُمْ مِنْ مَمَالِكِيمَ . ١١٠ فَلَيْمَرُمُوا لِرُبِ لِأَجُلِ دَحْدِهِ وَمُعْرِزَادِ لِنِي ٱلْبَشَرِ ١١٤٪ وَلَيَذْبَعُوا ذَبَائِعَ ٱلْحُدُو وَلَيْخُرُوا بِأَعَالِهِ بِٱلتَّرْنِيمِ • عَنْهِ كَانُوا يَبْهِ لُونَ ٱلْجَرَ فِي ٱلسُّفُن يَسْمَونَ الْجَلَاَّةِ فِي ٱلْمِلِهِ ٱلْمُرْمِدَّةِ عِينَ مُنَا يُوا أَعَالَ ٱلرَّبِ وَمُعْرِاتِهِ فِي الْجَبَةِ عِينَ قالَ فَعْلَتْ رِيمُ عَامِثُ وَعَيْمَتُ أَمْوَاجَهُ . ١١٤ يَسْمَدُونَ إِلَى ٱلسَّمَا ۗ وَيَتْبِطُونَ إِلَى الْأَفَلَقِ فَتَذُوبُ نُفُوسُهُمْ فِي الْمَيْكِ فِي الْمَيْكِ لِمُؤدُونَ وَيَرَغُونَ كَالسَّكُوانِ وقد أَنْظَتْ حَكْمَتُهُمْ كُلُّهَا وَيُعْتِمُ فَصَرَخُوا إِلَى الرَّبِ فِي صَيْعِمْ فَأَخْرَجُمْ مِن شَعَا بليعِم. وَ إِنَّ خِلَ الزُّوبَةَ سَكِنَةً فَكُتَتِ الْأَمْوَاجُ ، وَإِنَّا فَفَرِعُوا إِذْ سَكَنَتْ وَهَنَاهُمُ إِلَى مِنِكَةُ بُنْيَهُمْ . ١٤٠٤ فَلَيْسَتَرِفُوا لِلرَّبِ لِأَجْلِ رَحْبِهِ وَمُفْرَِاتِهِ لِينِي أَلْبَشَرُ كاللهُ وَلَيْرَامُوهُ فِي عَبْسَ الشُّعْبِ وَلَيْسَجُوهُ فِي عَلِسِ الشُّيُوخِ • £ 18 إِنَّهُ يَجْسَلُ ٱلأُمَّادُ قَمْرًا وَيَابِمَ ٱلْمِيَّاهِ رَمْمَنَّاتُهُ عَيْنِيكُ وَٱلْأَرْضَ ٱلْضَبِّ فَسَجَةً لَحِبْثِ سُكَانِهَا ﴿ كاللهُ عَبْلُ الْتُلُو عُدُوانًا وَالْأَرْضَ الْعَيْلَةَ يَالِيمَ مِيلُو . ١١٨ وَيُسْكِنُ هُمَاكُ ٱلْجِلَعَ فَقُسُونَ مَدِينَةُ سُكُنَى عِنْ وَيُزْرَعُونَ خُولًا وَيَغْرِسُونَ كُرُومًا فَشَيرُ لَمْمْ غِلالًا. هِ وَيَهِرُونُهِ مُنْكُثُرُونَ جُدَّاوَيَهَ مُنْمَ أَيْسًا كِكُفُرُهَا . 195 مُ يَتِلُونَ وَيَطْأَلُنُونَ مِنْ خِدْةِ الْمُسَادَةِ وَالْمُسْرَةِ . 250 مِنْبُ الْمُوانَ عَلَى ٱلْكُرْمَادَ وَيَهْإِنْهُمْ فِي تِسِهِ لَا طَرِيقَ فِيهِ عِنْ إِلَيْ وَمَرْهُمُ ٱلْمُنَاكِينَ مِنَ ٱلْبُولِي وَتَجْمَلُ عَنَا لِرَهُمْ مِثْلُ فُلْمَانِ ٱلْفَرْمِ. كَلْمُ فَلَدَ ٱلْمُسْتَقِينُونَ وَيَفْرَحُوا وَلْيَسُدُ كُلُ ظَلْمٍ فَاهُ . كَانْ أَيْ مَنْ هُوَ حُكِيمُ حَتَى يرتى هذه ويفطن لراجم الرب

#### ألْزُمُورُ ٱلْلَهُ وَٱلسَّامِ

عليه أنسيد ، مزمود إياوة . هيه على ستيد بالد أو إن ارتم والبيد . المستخط بالحديم المقتط أيا المود والسحارة . سالستيط عمرا . على المقرف الله في الشوب إليا الراف السحارة الله في الأثم عليه وقط علما المؤون المالة . وقلت فوق المهاوت وحصل إلى المؤور عليه بالمقل أود الله وعلي المناف بينا أله المور عليه المالة والمستخر المناف عليه المؤود المناف المنا

### أَلْزُمُورُ آلِئَةٌ وَآلُوا مِ عَشَرَ

عِيدٍ أَحَيْتُ لِأَنْ اَلَّابُ يَسَخُ صَوْنَ تَصَرُّمِ. عَيْدٍ عَدَ أَمَالَ الْمُثَهُ إِلَى الْمُدُّمُوهُ مُنْ أَلَّابِ مَلْمُنَ أَلَّابِ مَلَى الْمُدُّمُوهُ مُنْهُ أَلَابِ عَلَيْهِ وَقَمَالِهُ الْجَهِيمِ اَذَرَكُنِي . قيتُ النَّبِقَ وَالْمَارِدُ وَمُوْنَ . وَالنَّهِ مَنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ فَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْمُعْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُونِ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُونُ مُنْ اللَّهُو

#### ألمزمود الله وكالبس عَشر

#### أَلَمْ مُورُ ٱلِلَّهُ وَٱلسَّادِسَ عَشَرَ

عِينَ سَجُوا الرَّبِ يَاجِمِ الْأَسْمِ وَالْمَدُمُوهُ يَاجِمِ الشُّوبِ عِينَ لِأَنَّ رَحْمَهُ قَدْ عَطَلتْ عَلِيَا وَسِلقَ الرَّبِ يَلُومُ إِلَى الْأَبِدِ، عَلَوْيَا

#### أَلْمُزْمُودُ ٱلْمُلَةُ وَٱلسَّامِ مَشَرَ

عِنْهِ إِغْرَفُوا لِلرَّبْ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبْدِرَهُمَّهُ. عَنْهُ لِيقُلْ إِسْرَا نِيلُ إِنّ إِلَى الْأَبِدِ رَحْتُهُ . عَنْ إِنْهُلَ يَيْتُ هُرُونَ إِنَّ إِلَى الْأَبِدِ رَحْتُهُ . عَنْ إِنَّا لِلْمُونَ الرُّبِ إِنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْنَهُ . عِنْ إِن النِّيقِ وَعَوْثُ ٱلرُّبُّ فَأَسْفَهَبَ ٱلرَّبُّ إِل بَالْنَّهُ بِهُ عَنْهِ أَرَّبُ مَنِي . لَا أَغَافُ . وَمَأَذَا يَضِعُ بِيَ ٱلْبَشْرُ . عِنْهِ الرَّبُ مَنِي بَيْنَ نَاسِرِيَّ قَادَى خَيْبَةً لَبُنِينِي . ﴿ وَهُمَّ أَلِانْضِمَامٌ بِالنَّبِخَيْرُ مِنَ ٱلْأَيْكَالِ عَلَ ٱلْبَشَرِ، عِنْهِ ٱلْأَضِمَامُ إِلاَّبُ حَيْرُ مِنَ الْإِتِّكَالِ عَلَى ٱلْعُلِمَّةَ • عِنْهُ أَخْطَتُ بِي جَبِيعُ الْأَسَمِ . بِالنَّمِرُ الرَّبِ أَدْتِرَاهُمْ . عَلِيمَا أَخَاطُوا بِي ثُمُّ أَخَاطُوا بِي . لِمُنْهم ٱلرَّبِ أَدْرِهُمْ . عَلَيْهِ أَعَاظُوا بِي كَالْقُولِ مُ خَدُوا كَنَادِ ٱلثَّولَةِ . بِلَمِ ٱلرَّبّ أَدْرَاهُمْ . وَإِنْ لَمُدْ دَفَتْنِي كِنُ أَسْفُطَ لَكِنَ الرَّبِّ تَصْرَنِي . والله الرَّبِّ عِزْي وَتُسْبِعِي . لَكُذُ كَانَ لِي خَلَامًا . ﴿ يُعَيْهِ صَوْتُ تُرْنِيمٍ وَخَلَامٍ فِي أَغْبِيَّةِ ٱلسِّدِّيفِينَ • بَينُ الرَّبِ مَنْمَتْ بِبَلْي . عِنْهِ عِينَ الرَّبِ الرَّفَعَتْ. قِينُ الرَّبْ مَنْمَتْ بِبَلْيِهِ وَكُينَ لَمْ يُسَلِّمنِ إِلَى الْمُوتِ وَ يَعْلِي إِفْضُوا لِي أَوْابَ الْبِيرَ فَأَدْخُلَ فِيهَا وَأَعْرَفَ الرُّبِّ جِيْعٍ هَذَا لَكُ أَرْبَ فِهِ يَدْخُلُ السَّدِيقُونَ . جِيْعٍ أَعْرَفُ لَكَ لِأَنْكَ أَسْفَيتني وَكُنْتَ لِي خَلَامًا. ١٤٢٤ أَنْجَرُ أَلَّتِي رَذَلَهُ ٱلْبَالَوْنَ هُوَ مَازَ رَأْمًا لِزَّاوِيَّةٍ . والما من يند الرَّبّ كَانَ ذلكَ وَهُوعَيتُ فِي أَعْنِنَا . وَهُو الْمُو الَّذِهُ الَّذِي صَنَّهُ ٱلأَبُّ فَلَتَبْتُهِمْ وَكَهَلَّ فِيهِ . ﴿ إِنَّ إِنَّ لِمَانِ خَلِمَنْ ۚ كَا رَبِّو ٱلْحَجُ الكُلُّكُ مُبَارَكُ أَلاَّتِي بِاسْرِ الرَّبِّ. بَارَكْنَاكُمْ مِنْ بَيْتِ الرَّبِّ. ١٢٧٤ أَلزَّبْ لَمْوَ اللَّهُ وَقَدْ أَكْرَنَا فَرِّينُوا ٱلْبِيدُ بِأَغْمَانِ مُتَعِّكُمْ إِلَى قُرُونِ ٱلْذَبَحِ . عَنْهِ أَنْتَ إِلَى قَاْعَرِفُ لَكَ . ٱللُّهُمْ إِنِّي أَرْضُكُ ، عِنْ إِعْرُفُوا لِرُّبِّ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَهُ

لِمِينَةُ ثَابِئَةُ مَدَى الدَّهُو وَإِلَى الْأَبْدِ، مَصْنِينَةٌ بِالْمَقِّ وَالِاَسْطَانِهِ. ﴿ وَإِلَّهُ وَال اَلْهِيَّةَ لِنَصْهِ وَأَوْمَى إِلَى الْأَبْدِ بِسِيَاتِهِ وَاسْمُ فَدُّونُ مُرَهُوبُ. ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ وَأَنْ الْمِكْمَةِ عَلَمَةُ الرَّبِ مُسْنَ الْعِلْمَةِ لِكُولِ الَّذِينَ يَسْلُونَ بِهِا، تَسْجِعَهُ وَايْمَةُ إِلَى الْأَبْدِ

#### أَلْمُورُ ٱلْمِنَةُ وَٱلْحَادِي عَشَرَ

عَيْدٍ عَلَوْنِهِ عَلَيْهِ الرَّجُورِ الدِّي يَتِي الرَّبُ وَيَهُوَى وَمَا يَا جَدًا عَيْدِهُ كُونَ الْأَلُ وَالْنِي فِي الْأَرْفِ مُعْتِدَةً جِسل الْمُسْتَضِينَ لِيَاوَكُ عَيْدٍ كُونَ الْأَلُ وَالْنِي فِي الْمُونَ الْمُلُ اللَّهُ عَيْدٍ كُونَ الْمُلُ وَالْنِي فِي الْمُلْفَ وَهُمُ مُنْ وَبُعِيرَ مَالِكُ وَرَوْفُ وَرَحِمُ وَمِدِينَ عَلَيْهِ مَا أَسْمَة الرَّجُلِ اللَّهِ فِي الطَّفِقِ وَلَمُنْ وَبُعِيرَ مَالِكُ وَرَوْمُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمُلِقِي اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهِ وَوَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهِ وَوَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهِ وَوَلَمْ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيْعِلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

#### أَلْزَمُورُ ٱللَّهُ وَٱلتَّانِي عَشَرَ

عليه عَالَونا . سَهِّوا بَاعَيدا النِ سَهُوا يَكُمْ النِّ . عَيْهِ يَكُنُ المُ النِّ . مُنْهِ يَكُنُ المُ النِ مُنْجُ عَنَ الآنَ وَإِلَى الأَبْدِ . هِيْهِ مِنْ سَفْرِقِ الشَّمُو إِلَى مَفْرِيسَا اللَّمُ النَّيْ مُنْجُ . هِيْهِ النِّ مُتَنَالِ عَلَى كُلَّ أَلْمُمْ وَقُونَ السَّاوَاتِ عَبْدُهُ . هِيْهِ مَنْ مِنْ الرِّ إِنْنَا السَّاوَاتِ فِي الْأَمْلِ عَنِي اللَّهِ الْأَسْاطِ فِي السَّاوَاتِ فِي الْأَنْسِ . هِيْهِ النِّي الْمُولِيَّ الْمُعِنَّ عَنِ التَّوْبِ . فَيْمُ الْآلِيْنِ مِنَ الْمَرْتَةِ هَيْهِ يَشِيعٍ الْمُ

#### أَلْذَ مُورُ ٱلْمِهُ وَالتَّاكِ عَشَرَ

عَنْ مُرَائِح السَّرَائِسُلَ مِنْ مِصْرَ آلِ يَنْطُوبَ مِنْ تَسْمِ الْجَهِنَ فِي الْوَدُوْ رَجَّعَ اللَّهِ الْمُؤْوَلِمُ مِنْ تَسْمِ الْجَهِنَ الْمُؤَوْ رَجَّعَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّذِينَ وَجَعَ اللَّهُ الْمُؤَوَّدُ وَلَمْ مَلِينَا الْمُؤَوِّدُ وَلَيْنَ مِنْ الْمُؤَوِّدُ وَلَيْنَ مِنْ اللَّهِ مَا لَكَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمَعِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَجَعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَجَعِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ وَجَعِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَجَعِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَجَعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَجَعِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَجَعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُونِ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُل

عليه لا تكان رَبُّ لا قالمين لا على الحالية والمعود الي عيود بها المنظمة المنها للها والمعود المن عيود بها المن المنطقة الحلة على المنطقة المنها الم

#### ألمزمود اللة والثامن عشر

مَنْ طُونَى الْأَذْكِاءَ فِي الطَّرِينَ إِسَّارِينَ فِي ضَرِيقِ الرَّبِ عِلَيْمَ عُلُونَى اللَّذِينَ تَدَعُونَ تَهَادَاتِهِ وَلِلْمِسُولَةُ بِحَصُلَ قَلْمِهِمْ كِلَيْمَ وَلَا يَسْتُلُونَ الْإِثْمَ مِلْ فِي طُرْقِ تَسِيرُونَ \* 250 أَنْتَ أَوْسَيْتُ إِلَا أَنْ أَنْتُمَا بِدًا \* 250 وَمَا إِلَانَ مُؤْلِى ثَبَيْنًا لِمُنْظِرُ الْمُومِكُ \* وَحِيْمَ مِنْذِلِهِ الْمُؤْمَى إِفَا تَظُرُنُ إِلَى مَنْفِيلًا فَيْهِمَ الْمُؤْمِنَ فَقَالَمُ مَنْفُولُونَ اللَّهُ وَمِنْ الْفَرْفُ لَكُنَّ إِلَيْنِيمُلِنَةِ ظَلِي إِذَا تَظَلَّمُ أَمْدَ عَلَى إِلَيْنَا أَنْفَاقِهُ وَمُعْلِكُ . لَا

يه م أَنِّى المُدَنُ سَيِسةً. بِعَطِهِ كِلسَكَ. عِنْهِ بَكُلْ عَلَى الْحَسْكَ. لا مُعْلِمَ بَكُلْ عَلَى الْحَسْكَ. لا مُعْلِمَ مُنَا أَوْالَكَ بَيُ لا أَعْلَا إِلَكَ مِي الْمَا اللهَ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا لَا أَعْلَا إِلَكَ مِي الْمَا اللهَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَلْكَ عَلَيْهَ اللهَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ فَلِكُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَلْكُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَلْكُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُمُ مِنْهُمْ مُنْهُمُ عَلَيْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ عَلَيْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنَا مُنْهُمُ مُنْم

و عليه كانى أعبدك قائم والخفط كونتك و المنه كانتف من عني قالبير المخوات من عن عني قالبير المخوات من غريب كالرئوب عن مرابط الله المنافقة من عن عن عن عن عن المنافقة من عن غريب المنافقة المنافقة

عِيدٍ قَدْ لَصِنْتُ بِالتَّرَابِ تَفْسِي فَأَحْدِينَ بِمَسَبِرَ كَلِمَيْكِ . \$ إِنْ حَدَّنْ جِلْ إِنَّ فَا أَلْلَ فِي الْحَوْرَائِكَ . فَالْمَا فَي الْحَوْرَائِكَ . فَالْمَا فَي الْحَوْرَائِكَ . فَالْمَا فَي الْحَوْرَائِكَ . فَالْمَا فَي الْمَوْرَائِكَ . فَلَيْنِي مَرْسَلِ كَلِمَائِكَ . هَيْنِي طَرِيقَ الْمِدُ مَنِي طَرِيقَ الْوَدِ وَأَنْهِمْ عَلَيْ بِشَرِيتِكَ . هَيْنِي إِنِّي الْحَرَّنَ طَرِيقَ الْحَقِّ . جَلَتُ الْحَكَمَلِكَ اللَّهِ مِنْ فَي طَرِيقَ وَمَا إِلَى الْحَرَّنَ طَرِيقَ الْمُوعَ وَمَا إِلَى الْمَرْقِ وَمَا إِلَى الْمَرْقِ وَمَا إِلَى الْمَرْقِ وَمَا إِلَى الْمُرْقِ وَمَا اللّهِ مِنْ اللّهِ فَي طَرِيقٍ وَمَا إِلَى الْمُرْقِ وَمَا إِلْ الْمُؤْلِقِ مَا لِي عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقِ مَالِيلًا لَهُ مُوالِقًا لِللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

عِيْدٍ فِنَانِي رَهُنُكَ بِارَبْ خَلامُكَ بَمَسْدِ أَفُوالِكَ عِيْرِهِ فَأْجِبَ مُسْرِيً يَجْلِينَهُ أَنْ فَدِ أَكُلُكُ فَلَ كِلِينَكَ وَ عَلَيْهِ لَا تَشْرُعُ مِن فَي كِلْمَةَ أَلَمْنُ كُلُ أَالْنِعَ فَإِنِي رَجْرِنُ أَخْتَمَكُ فِي رُحْمِو لِأَنِي أَفْسَا أَوْرِكَ عَلَيْهِ وَأَنْهِلُ بِشَهَاوَالِكَ أَلَامُ عَلَيْ وَاللّهُ فِي رُحْمِو لِأَنِي أَفْسَا أَوْرَكَ عَلَيْهِ وَأَنْهِلُ بِشَهَاوَالِكَ أَلَمْ اللّهُ وَلا أَخْرَى رَجِيعٍ وَأَنْهِلُ بِشَهَاوَالِكَ أَلَمْ اللّهُ وَلا أَخْرَى . عَلَيْهِ وَأَنْهِلُ بِشَهَاوَالِكَ أَلَمْ اللّهُ أَلَى اللّهُ وَلا أَخْرَى . عَلَيْهِ وَأَنْهُلُ فِي اللّهِ أَنْهُ لَلْ فَاللّهُ وَلا أَخْرَى . وَهَا إِلَا أَنْهِ أَسْبُوا وَأَنْهُ لَلْ فِي وَسُومِكَ وَلَوْلِهُ اللّهِ وَلا أَخْرَى . وَمَا إِلَا أَنْهِ أَسْبُوا وَأَنْهُ لَلْ فِي وَسُومِكَ وَلَوْلِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْهُ إِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

﴿ الْمُؤْكِلَةُ عَلَيْنِهِ لَا إِلَى جَلَلْتِي أَدْجُوهَا . ﴿ وَإِنْ أَلْمَا مُؤْمِنِي فِي اللَّهِ الْمُؤْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ ال

المنطق المستخلي يا رسا تفرّات أن أخفظ كلانك . عنه تفرّعت إلى وجيد المنظر على إلى وجيك المنظر على المنظر المنظ

جِنِهِ لَذُ مَنْتَ خَيْرًامَعَ عَبْدِكَ بَارَبُ بِمَسَبِ كَلِينَكَ. ﴿ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُوهَ وَالنَّذِيرَ وَاللّهِ عَلِي قَدْ آمَنَتُ مِ صَايَاكَ. ﴿ عَلِيهِ قَدْ صَلَكَ كَبْرَأَنَ أَعَٰ وَالآنَ أَعَ عَنِطْ لِمُوْاعِقَ الرَّوْدَ وَأَمَّا بِكُلْ عَلِي أَرْمَى أَوْارِكَ. ﴿ عَلِيهِ جَدَتْ مِضْلَ الشَّمْمِ فَلُوجَهُ قَدُوا عَلَى الرَّوْدَ وَأَمَّا بِكُلْ عَلَى أَرْمَى أَوْارِكَ. ﴿ عَلَيْهِ جَدَتْ مِضْلَ الشَّمْمِ فَلُوجِهُمْ وَأَنَا تَتَمَنْتُ بِشَرِينِيتِكَ . ﴿ عَلَيْهِ حَمَنُ لِي أَنِّي غَيْبِ حَقَى أَمَّلُمُ وَسُومَكَ . وَأَنَا تَتَمَنْتُ بِشَرِينِيتِكَ . عَلَيْهِ حَمَنُ لِي أَلَى غَيْبِ عَنِي الْمَالَةُ وَسُومَكَ .

به يَهُ يَنَاكَ مُسَنَانِي وَكُوْتَسَانِي. فَمِنْنِي فَأَمَلُمْ وَسَايَاكَ. هِنْ الْمِينِي الَّذِينَ يَتُمُونَكَ فَقَرْمُونَ لِأَنِّى وَاج كَلِمَنَكَ مَنْ قَلْ عِلْمَتْ يَا وَبِأَنْ أَلْمَالِكَ مَلَكُ وَالْمُقَانِطُ فَلَيْنِي هِي هِلِي الْمُكُلِّنُ وَضَّكَ مَنْ يَهِ لِي بَصْبَدِ أَقُوالِكَ لِلْبَلِكَ هِنْ وَلَك وأَنْكَ فَأَحْيَا فَإِنْ شَرِينَكَ هِي تَسِي. هِنْ فِي لِي مِنْ الْمُكِرِّونَ فَإِنَّمْ الزَّوْمِ وَقُولِي وأَنَا شَأْمِلُ فِي أَوْارِكَ . هِنْ قَلْمَ لِللَّهِ إِلَيْنِ عَلَى مَلْهِا فِي رَسُومِكَ وَلِمُ فَوْنَ تَسَادَاتِكَ.

عَنْدُهُ ذَابَتُ نَفْسِي غَوْقًا إِلَى خَلَاصِكَ . إِنَّا رَجُونُ كِلِيَنَكَ . عَنْدُهُ كُلْتُ مَنِكَمَ مِنْ المُنْفَانِ الْمُنْفَانِ أَنْفَانُ مَنِكُمْ وَمَنْ مُنْفِي مِنْ الْمُنْفَانِ فَي الْمُنْفَانِ اللّهُ عَلَيْكَ . مَنْ تَخْرِي خُصَفًا عَلَى مُضْلَحِينًا . لَمْ غَلِيكَ . مَنْ تَخْرِي خُصَفًا عَلَى مُضْلَحِينًا . عَنْهُ مَنْفَالِهِي مُنْفَانِ فَي خُرَا الْمُنْفَانِ فَي اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

عَلَيْهِ كَمِنْكَ يَا رَبُّ تَابِئَةٌ فِي السَّاءَ إِلَى الأَبْدِ. هِيْهِ أَمَانَكَ إِلَى جِبلِ تَجْبِلِ. كُوْنَتَ الْأَرْضَ مَعِي قَائِمَةٌ . هِيْهِ كَامَامًا قائِمَارِ الْإِنْمَ لِإِنْمَا الْمَكَامِكَ لِأَنْ الْكُوْمَدِدُ لَكَ . هِيْهِ لَوْلَا أَنْ شَرِيعَكَ مِنَ نَسِي مُلْكُ فِي بِسِّي . هَلِهِ إِنِّي الْمَلْفَ لَا أَنْسَى أَوْلِرُكَ إِلَى الْأَبْدِ لِأَنْكَ بِهَا أَمْيَتَنِي . هِيْهِ الْمَالَقَ لَلْمَا فَا فَالْمَارُ فِي أَمَا أَعَافَا تَشَرُ فِي شَهَادَ اللّهِ وَلَى الْحَسْلُ اللّهِ لِللّهُ لِينَا الْمَلْفَ اللّهُ وَلِي اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهِ لِللّهُ إِنْ الْمَلْفَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

عين مَا أَخَذُ ثَنِي لِشَرِيسَكِ. مِنَ تَأَثَّيَ ٱلنَّهَارَ كُلَّهُ. \$25 لَلَمْ جَنَتِي وَسِيَّكَ النَّهَارَ كُلُّهُ. \$25 لَلَمْ جَنَتِي وَسِيَّكَ الْمُثَالِقِي لِلنَّهِ اللهِ المُعْلِقِي لِلنَّهِ المُعْلِقِ لِلنَّهِ اللهِ اللهِ المُعْلِقِ لِلنَّهِ اللهِ المُعْلَقِقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

Juliand by Google

شَهَا إِنِكَ كَأَنِّي . عِنْ ﴿ الْمُسَنَّدُ الْعَلَىٰ مِنَ النَّبُوحِ لِأَنِي دَعَيْدُ أُوامِكَ . عَنْ عَمَلُ كُلَّ سَبِسِ لَرِسُوهَ مَشَدُّ مُدَّتِى كُيُ أَخَفَظَ كَلِسَكَ . عَنْ عَلَيْ عَنْ أَخْطَكَ لَمْ أَخْوِلُ الكُّكَ أَفَ أَذَعَذَتِي . عِنْ ﴿ الْعَنْ الْوَالِكَ فِي حَلَيْ بِحِي أَخْوَلُ فِي مِنَ الْسَسَلُو . عِنْ ﴿ إِلَىٰ إِلَّهُ مِنْ مُعِيدًا فَإِلَىٰ أَنْفَتَ كُلُّ سَهِيلٍ ذُودٍ

المسلمة عَلَيْهُ مِعْبَاحُ لِشَدَي وَوْدُ لِسَهِا . كَالِيَّ أَفَخَتُ وَسَأَخُواْ أَنْ أَخَفَا أَنَّ الْحَفَظَ أَحْصَهُمْ عَذَلِكَ . يَكِيْهِ قَدْ غَيْتُ إِلَى الْنَاتِي الْمُعَلِّمِنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَلَيْ كُلُّ كُلُّ الْمَالِمُ الْمُعَلِّمِنَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

عِينَةُ أَنْفَتُ الْأَخْدَةُ وَأَحْدَتُ خَرِينَكَ . عِينَةُ أَتَ بِخَرِي وَجَنَّ وَكِينَكَ رَجَالِي . عَيْنَ أَخَدُنُ مِنَكَ . وَجَالِي اللّهِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْجَلِينَ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَلَمُ وَأَخْرَلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَيْدٍ قَدَّ أَمْرَ سَالُهُ كُمْ وَالْعَلَىٰ فَلَ لَيْلِنِي إِلَى الْمَالِينَ عَلَى . عَيْدُ كُنْ لَسَبِكَ كُن كَيْدٍ لِلْمُغُودَ عَلَىٰ الْكَثْبُودَ وَهِ عَلَىٰ هُمَالَ مِعْسَدِ وَحَيثُ وَطَلِينِ وَلُومَكَ . عَيْدُهُمَ أَ وَالْوَالِ هَ لِفَ بِنَى فَاعْرِفَ صَهَادَيْك . عَيْدٍ فَعَلَىٰ وَطَلِق وُلْمَانِي وَلُومَك . عَيْدُهُمُ أَعَ عَبْدُك . فَيْنِي فَاعْرِفَ صَهَادَيْك . عَيْدٍ لَقَدْ عَانَ الرَّبِالْ فَيَسْلَ ظِيْمُ هَدْ تَفْشُوا شريعتك . عَيْدٍ إِذَ لِكَ أَحْبَتُ وَمَا إِلَّ أَنْفَرَينَ الْقَصِرِ وَالْإِيدِ فِي وَلِيلاً لِلْهِ اللهِ الشَّفْولِ لَنْ اللَّهُ الْمِنْفِق عَلَىٰ وَالْمِلْة وَالْمُؤْمِنَ الْعَصْرِ وَالْإِيدِ وَلَا لِي اللَّهِ اللهُ

يه فيها دَانُكَ عَبِهُ إِذِلِكَ رَعْهَا نَفْسِي . يَهُ شَرَخُ حَكَلَامِكَ مُنِهُ لِفَقَهُ الْمُلْمَدُ أَلَى وَمَا اللّهَ عَلَيْهُ الْفَقَهُ المُلْمَدُ أَلَى وَمَا اللّهَ عِلَيْهُ الْفَتِهُ الْمُلَكَ . عِلَيْهُ وَمَا اللّهَ عَلَيْهِ الْفَرِفَ الْمَلْكَ . عِلَيْهُ وَمَنْ المَلْكَ . عِلَيْهُ وَمَنْ المَلْكَ . عِلَيْهُ وَمَنْ المَلْمُ المُلْمُ مَنْ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمَةُ وَمَا المُلْمُ اللّهُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

مَن عَادِنْ أَن َ بَارَبُ وَأَخْتَامُكَ مُسْتَعِينَةً . وَهِ عَبَادَائُكَ الْتِي أَوْسَدَ بِهَا فِي عَلَيْهِ اللهِ وَمَنْ مَنْ اللهِ وَمَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَمَنْ مَنْ اللهُ وَمَنْ مَنْ اللهُ وَمَنْ مِنْ وَاللهُ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ وَمَنْ مِنْ وَمَا لِكُونَ مَنْ مِنْ وَمَا لِكُونَ مَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ مُنْ مُنْ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ مُولِمُنْ مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُ

338 دَعُونَ بَكُلْ ظَيِ - اسْفَهِ لِي كَادَبُ ، إِنِّ أَدَّى دُمُومَكَ . 338 إِيَّاكَ مَوْمَكَ . 338 إِيَّاكَ مَوْمَنَ مُنْفِيعَ فَا أَخَطُ مُنْ الْتَعْلَمُ لَلْ مَا أَخَطُ مُنْ الْتَعْلَمُ لَلْ مِنْ أَخِلَكَ . 358 إِنْفَعَ مُونَى يَعْسَبُ وَتَعْلَمُ لِي أَفْوَالِكَ . 358 إِنْشَعِمُ مُونَى يَعْسَبُ وَحُولِكَ . 358 إِنْشَعِمُ مُونَى يَعْسَبُ وَحُولِكَ . أَحْبَى إِرْدُ بُحَسِّمِ مُكْمِكَ . 358 أَنْ مَنْ اللهِ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَاكَ مَنْ وَمِنْ اللهُ مُؤْمِنَاكَ مَنْ وَمِنْ اللهُ مُؤْمِنَاكَ مَنْ وَمِنْ اللهُ مُؤْمِنَاكَ مَنْ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنَاكُ مَنْ وَمُؤْمِنَاكَ مَنْ وَمُؤْمِنَاكُ مُؤْمِنَاكُ مُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ مُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَا لِمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ مُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُعْلَى مُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنِينَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُعْلِكُ وَمُعْمَالِكُ مُنْ مُنْ وَمُعْلِكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُونَاكُونَا مُؤْمِنَاكُ وَمُعْلِكُ وَمُعْلِكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ مُؤْمِنَاكُ وَمُعْلِكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُعْلِكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُعْلِكُ وَمُعْلِكُ وَمُعْلِكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُونُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِلِكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَاكُونَا وَمُؤْمِنَاكُ ومُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُومُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَمُؤْمِنَاكُ وَالْمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَاكُونَا فَالْمُعُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَمُؤْمِع

# عندُ البَدْ وَلِيتُ مِن تَهَادَالِكَ أَنْكَ إِلَى الْأَبِدِ أَسْتَهَا

# أَلْزُمُودُ ٱلْمِنَةُ وَالْكَاسِمَ عَشَرَ

المنه والمنه الآلة . إلى الرب مرخت في ضيع فاستجلب في و المنه المن

#### ألمزمور اللة والمشرون

#### أَلْزُمُورُ الِكَةُ وَالْمَادِي وَالْمِشْرُونَ

عَنْدُهُ لِكُنْ السَّنَامُ فِي السَّوَاوِلُو وَالسَّادَةُ فِي فُصُورِكِ. عَنْهُمْ لِلْجَلِ إِخْوَقِ وَأَسِلَاكِي أَنْفُو لَكِ بِالسَّلَامِ . عَنْهُمْ لِيَسْرِ لَيْسَ الرَّبِ إِلَمْنَ أَتْسِسُ لَكِي لَمُؤْمِنَّ

#### أَلْزَمُودُ اللَّهُ وَالتَّانِي وَٱلْمِشْرُونَ

الله الله المراق . إلك وقد عنها إلى الله وقد الله الله وقد الله و

#### أَلْزَمُودُ الْلِنَةُ وَالثَّاكِ وَالْسَرُونَ

عَنِينَ أَشِيدُ الْمُراقِ . فِيلُودَ . وَلَا أَنْ الرَّبُ كَانَ مَنَنَا . لِيَلْ إِسْرَاشِلْ. عَنِينَ الْآلَا أَنْ الرَّبُ كَانَ مَنَنَا عِدْمَا تَامَ الْبَشَرُ عَلِيّا عِنْ لَا يَظْوَا وَثَمَّنَ الْمَاجِ عَدْهَ الْسَلِم فَنْ مِنْ الْلِيْهُ الطَّافِينَةُ . عَنْ تَعْلَى الرَّبُ الَّذِي لَمْ يَشَلِكُ الْسَلَيْمِ مَرِينَ عَلَى الشَّالِمِ مَنْ مَرِينَا النَّبِيمُ مَرِينَا فَيْ اللَّهِ مَنْ مَرِينَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### ألزمود المئة والرابع والميشرون

عَنْهُ أَشِيدًا الْمَرْافِ اللَّهِ مَا يُحْمُلُونَ عَلَى الرَّبِ هُمْ كَبَلِ سِيوْنَ النَّبِهِ الْمُرْتَعِ فِي الْكُانَ وَإِلَى الْأَبْدِ. عَنْهِ إِنْ فَشَيْمُ فَصِلاً بِهَا الْجِلْبَالْ وَالرَّابُ فَيَطْ بِشَنْبِهِ مِنَ الْآنَ وَإِلَى الْأَبْدِ. عَنْهِ لَنْ تَشَيْرُ مَسَا الثّقَانِ عَلَى ثُرِّعَةِ السّدِينِينَ كِيلَ لاَيْدُ السّدِيفُونَ أَبِينَمْ إِلَى الْإِنْمِ. عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُوتَّوِقُهُمُ الرَّبُ عَلَيْلِي الشّعَبِ. عَنْهُ هَا أَلْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى إِلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ اللّهُ اللّ

#### أَلْزُمُورُ أَيْكَةُ وَأَلْكِيسُ وَٱلْمِشْرُونَ

عَنْهِ الْمَرَاقِي . إِذْرَةُ الرَّبِّ سَنِي صِنْوُنَ كَا كَالْمَالِينَ. عِنْهِ صِنْدِ فَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْالِمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّ

#### ألْمَرْ مُودُ ٱلْلَةُ وَالسَّادِسُ وَٱلْمِشْرُونَ

عِيهِ أَسِيدُ الْمَرَاقِ وَالْمُهَانَ ﴿ إِنَّهُمْ يَهُوا النَّوْ النَّبِ مَا يَالِهُ تَشِبُ الْبُأَوْنَ وَانْ لَمَ غَرْسُ النِّهُ الْمُدِينَّةِ فَلِمُلَا يَسَمُّرُ الْمُلْوِسُ. ﴿ عِنْهِ بِللِّ لَكُمْ أَنْ تَجْرُوا فِي الْقِيمِ وَتَأْمُرُوا فِي الرَّعْدِ وَكُلُّمُوا خَبْرَ الْمُلْوِسِ فَإِنْ أَبَيْنَ ذَلِكَ يَنْجُ أَجِيالُهُ وَانْ مَنْ عَنْهُ إِنَّهُ النِّبِينَ مِيرَاتُ مِنَ الرَّبِ وَقُرْةً الْبُعْلِينَ قِبْنُ مَا اللَّهِيمَ عَلَيْهُمْ الْمُؤْونَ إِذَا مُحْمِهُمْ مِيدِ جَبُورٍ \* عِنْهِ عَلَيْهِ الرَّبُولِ أَنْهِي غَلَا جَبَتْهُ مِنْهُمْ فَإِنَّمُ لَا مُؤْونَ إِذَا مُحْمِهُمْ مِيدِ جَبُورٍ \* عِنْهُمْ الْمُؤْونَ إِذَا

#### المُزْمُورُ اللَّهُ وَالسَّامِ وَالْمِشْرُونَ

مِنْ فَسِيدُ الْمُرَاقِ. طُوقِي لِكُوا مَنْ يَتَنِي ٱلرَّبِّ فِسَالِكِ فِي طُولِتِهِ . ﴿ وَهِنَا اللَّهُ عَلَم كَاكُولُ مِنْ تَسَبِرُ مَذَاكِحَ قَلَتُ الطُوقِي وَٱلْحَيْرُ . ﴿ وَإِنَّا أَنْكُ مِثْلُ جَنَّتُ مِنْضِرَةٍ فِي

جَوَايِبِ يَيْنِكَ . بَوْكَ كَفُرُومِ زَنُونِ حَوْلَ مَايْدَيْكَ. ﴿ يَمْعُ هُمُكُنَا لِيَرَكُ النَّهُلُ الَّذِي يَشِوْ النَّبِ. ﴿ يَعْجُ لِبَارِكِكُ الرَّبُّ مِنْ مِبْلُونَ مَنَّى تَطْرُ خَوْرَ أُودَتَلِيمَ جِمِعَ أَنَّهُم خَيَاتِكَ ﴿ يَعْمُ وَتَطْرُ نِنِي يَفِكَ . مَلَامُ عَلَى إِمْرَائِيلَ

#### أَلْمُورُ ٱلِكَةُ وَٱلنَّامِنُ وَٱلْعِيْمُونَ

المجهد تَشِيدُ الْمَرَاقِ. ﴿ طَالَمُ صَائِعُونِ مُنَا مِسَالِي. لِثُلُ إِسْرَائِيلَ. ﴿ وَهِمْ طَالًا صَائِعُونِ مُنَا مَسَلِيلِ لِثَلُ إِسْرَائِيلَ. ﴿ وَمَا لِمُعْلَمُونَ طَوْلُوا عَلَى مُحْدِيدٍ مَا الْمَالِمُونَ مَلَوْلُوا عَلَمُ مُعَلِمُ اللّهِ مِنْ مُعَلِمُ اللّهِ مِنْ مُحْدِيدٍ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّ

#### أَلْزُمُورُ ٱلِنَّةُ وَٱلتَّاسِمُ وَٱلْمِشْرُونَ

و من الله الراق و من الأخلق صرّف إلك بارب و و استه السّعة المستقط و الله المنتقط و الله المنتقط و الله المنتقط و المنتقط

### جَمِع آثَابِهِ أَلْزُمُورُ ٱلِمُنَّةُ وَالْكَلَاقُونَ

328 نَشِيدُ الْرَاقِ - إِمَاوُدَ - يَا دَبُّ لِمَ يَسْتُمْ عَلَي وَلَمَّ تَسْتَسْ عَيْتِي وَلَمَّ أَسُفُ فِي الْسَطَائِمِ وَلَا فِي الْجَمَائِدِ عِمَا هُوْ أَفَق مِنْي . \$25 إِنَّ كُفُ لَمَ أَخْفِضَ تَفْسِي وَلَمَّ الْسُكِينَا قِنْلَ مَعْطُومٍ عِنْدَاْهِ لِنَصْلَمْ عِنْدِي تَفْسِي . \$25 لِيكُنْ إِسْرَائِيسَلْ رَاجِيا الرَّبِينَ الآنَ وَإِلَى الْأَبْدِ

#### أَلْمُرْمُورُ أَلِنَّهُ وَالْمُلْدِي وَالْكَلَاقُونَ

الله المنظرة المراق المنظرة المنظرة وعلى طالبه وهذه كن المستم الرأت المنظرة ا

#### أَلْزَمُورُ ٱلْمُهُ وَالثَّانِي وَالْكَلَاوُنَ

كان يَسكُنَ الْرَاقِ لِهَاوُدُ . مَا أَطْلِبَ وَمَا أَقُو أَنْ يَسكُنَ الْإِغْرَةُ مَمَّا . عِيدٍ يظ

Digitized by Google

اللَّهُنِ الطَّبِ عَلَى الْأَلِي الثَّاوَلِ عَلَى الْخَلِيدِةِ هُرُونَ الثَّاوَلِ عَلَى طَرَفٍ ثَابِهِ . ﴿ كُلُّ فِي جَسَدٍ طَلْمَهُ فَيْنَ إِلَى الْأَبَدِ وَهُمَّا . عَلَيْكَ إِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ كَلُّكُ مِنْكُ نَدَى حَرِمُونَ كَأَفَّدَى أَلْنَازُلُ عَلَى جِبَالِ صَيْوُنَ . إِنَّهُ هُنَاكَ أَوْسَى أَلَبُّ الفركة وآلحكة الى الأمد

#### ألَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْفَالِثُ وَالْفَلافِينَ

عَنْهُ الْمُرَافِ. ﴿ إِدِكُوا الرَّبِّ يَا جِمِعَ مَهِدِ الرَّبِ الْوَاقِيْقِينَ فِي يَفْتِ الرَّبِّ فِ الْمَيْلِ وَ عِنْهِ الْوَسُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى الْمُدْسَ وَبَادِكُوا الرَّبِّ . عِنْ إِلْمِيكُ مِنْ صِيرُونَ ٱلرَّبِّ صَائِمُ ٱلسَّاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

### ألمزمور آلمئة والرابع والثلاثون

جِيعٍ عَلُواً . خَجُوا مُمَ أَرُّبٍ . حَجُوا يَاعَبِدَ ٱلْآبِ عِنْ إِلَوْا قِينِ فِي بَيْتِ وُرَّتِ فِي دِيَاد بَيْتِ إِلْمَنَا . وَ يَعِيرُ سَجُوا أَرَّبُ كَإِنَّ أَلْرَبُ صَالِحٌ . أَشِيدُوا لأنعِه فَإنّهُ لَدِيدُ . يُعْدِي فَإِنَّ ٱلرَّبُّ مِد أَخْتَارَ لَهُ يَنْفُوبَ أَخْتَارَ إِسْرَائِلَ خَاصَّةً لَهُ . عَنْ إِلَّا لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ارْبُ عَظِيمٌ وَأَنْ سَبِيدَا فَوْقَ جِمِعِ الْآلِفَةِ. ١٤٤٤ كُلُّ مَا شَاهَ الرَّبُ صَنَفُ فِي السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي الْجَلَرِ وَجَيْمَ أَلْمَادٍ . ﴿ يُعْتَى النَّفُ مِنْ السُّفُ مِنْ أَصْمَى الْأَدْضِ وَكُندِتُ الْبُرُونَ لِلْمَطَرِ وَلَيْبِرُزُ ٱلرَّبِحَ مِنْ خَزَائِيهِ . ﴿ يَا لِكُ هُوَ الَّذِي ضَرَبَ أَيْكَادَ بِعِرْ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلَى ٱلْبَهَاجُ عِنْ وَأَوْسَلَ آيَاتِ وَعَجَائِثَ فِي وَسَطَكِ بايصرُ عَلَى فِرْعُونَ وَعَلَى جَهِرِ عَبِيدِهِ . ١٠٠٤ هُوَ الَّذِي صَرَبَ أَتَمَا كَثِيرَةَ وَقَسَلَ مُلُوكًا مُفْتَدِدينَ . عِلَيْهِ سِجُونَ مَكَ ٱلْأُمُودِيِّينَ وَعُوجًا مَكَ كِأَشَانَ وَسَارُ مَمَالِكِ كُمَّانَ عِنْ وَأَعْلَى أَرْمَهُمْ مِيرَاتًا . مِيرَاثًا لإِسْرًا نِلَ شَعْبِهِ . 312 يَا رَبُّ أَنْك إِلَى ٱلْأَبِدِ. يَا دَبُّ وَكُوٰكَ إِلَى جِيلِ خَبِلِ • عَنْ اللَّهِ إِنَّ ٱلرَّبُّ بَدِينُ شَعْبَ و وَوَأَفُ بَسِيدِهِ ، عِنْ أَوْمَانُ ٱلْأَمْمِ فِينَّهُ ۚ وَذَهَبٌ مُنْمَ أَيْدِي ٱلْبَشَرِ . عِنْ لَمَّا أَخَواهُ وَلَا تَنْكُلُمُ. لَمَا غُيُونُ وَلَا تُنْصِرُ . عِنْهِ لَمَا آذَانُ وَلَا تُصِيحُ وَلَيْسَ فِي أَفُواهِمَا نَسَحَهُ . والله مِنْهَا لِكُنْ صَانِعُوهَا وَجِيمُ ٱلْمُتَكِينَ عَلَيْهَا . وَلَهُمْ يَا يَيْتَ إِسْرَا يُلَ بَارِكُوا ٱلرَّبِّ . يَا بَيْتَ هُرُونَ بَادِكُوا ٱلرُّبِّ . عَنْ ﴿ يَيْتَ لَادِي بَادِكُوا ٱلرَّبِّ . أَيُّمَا ٱلْتُعُونَ الرَّبْ بَادِكُوا الرَّبْ ، عَلَيْهِ نَسَادَكَ الرَّبْ مِنْ صِيرُونَ السَّاكِنُ فِي أُورَشَلِيمَ ، هَلُواا

#### ألْمَرْمُودُ الْمُنَّةُ وَالْحَاسِ وَالْتَلاثُونَ

﴿ وَإِنَّ إِلَّهُ مَا إِنَّهُ مَا لِحُ وَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْتُهُ ﴿ وَهِي ٱعْتَرْفُوا لِإِلَٰهِ ٱلْآلِيةَ فَإِنّ إِلَّ ٱلْأَبِدِ رَحْتُ . عِنْ أَعْزِفُوا لِلَّبِدِ ٱلنَّادَةِ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْتُهُ . عِنْ إِلَى السَّانِم ٱلنُغِزَاتِ الْعظام وَحْدُهُ فَإِنَّ إِلَى الْأَبْدِ رَحْمَهُ . عَيْنَ لِسَانِمِ السَّمَاوَاتِ بَحَكُمَةً فَإِنّ إِلَى أَلْأُ بِدِرَغَتْ عَيْدٍ لِلْسَطِ ٱلْأَرْضِ عَلَى أَلِيَّهِ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبْدِرَقْتُ عَيْدٍ لِمَانِم ٱلْأَوْارِ ٱلسَّلَامَ قَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْتُ . يَجْمِيحُ ٱلْخُسَ لِحُكُمُ ٱلْفَارِ قَإِنَّ إِلَى ٱلْأَجِدِ رَحْتُهُ . كَانْتُ وَالْقَدْرِ وَالْكُوَاكِ لِلْكُمْ اللَّهِ فَإِنَّ إِلَى الْأَبِدِ وَحْتُهُ . عِنْ إِنسَادِب مِصرَ فِي أَنْكَارِهِمْ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْمَهُ . عَنْ يَغْرِج إِسْرَائِلَ مِنْ يَشِيمْ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْتُهُ . عَنْهِ يَهِ مَدِيرَةِ وَذِرَاعِ مَنْسُوطَةِ فَإِنَّ إِلَّى ٱلْأَبِدِ رَحْتُهُ . عَنْهِ قِالِق بَمْرِ ٱلْمُثْرُمُ فَلْمَا فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبْدِرِمْتُ . عَيْنِي الْمُجَاوِزِ بِإِسْرَا يُولَ فِي وَسَطِيهِ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِرَحْتَهُ . عِنْ إِلَى الْلَرْق فَرْعُونَ وَجَيْتُ فِي بَحْرِ ٱلْفُلْزُمْ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْتَهُ . كالله السَّايْرِ بِنَصْبِهِ فِي ٱلْبَرْتُةِ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ دَخْتَهُ. ١٤٤٤ لَذِي مَرْتَ مُلُوكًا عُطَالًا فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَهْمَهُ . يُشْفِيجِ وَقَتَلَ مُلُوكًا قَادِينَ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَهْمُ . عِنْ سِيمُونَ مَلِكَ ٱلْأَمُودُ بِينَ كَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَهُ . عِنْ وَعُوجًا مَكَ مَاشَانَ فإنَّ إِلَى ٱلْأَبْدِرَحْتَهُ. عِنْ وَأَعْلَى أَرْضَهُمْ مِيزًانَّا فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبْدِرَحْتُ مُ. عَنْ عَمَرانًا لِإِسْرَايْلَ عَبِيهِ فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ : حْتَ أَن عَلِيجٍ هُوَ ٱلَّذِي ذَكَرَنَا فِي مَذَكْتَا فَإِنَّ إِل ٱلْأَبِدِرَحْتُهُ . عِنْ ﴿ وَخُلْمَنَا مِنْ مُمَّا مِثِنَا فَإِنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِرَحْتُهُ . عِنْ إِ ٱلَّذِي يَعْفِى

الأبد رحته

#### أَلَمْ مُورُ اللَّهُ وَالسَّادِسُ وَٱلْتَلَاثُونَ

كَلُّنَّا عَلَى أَنْهَارِ بَالِلَّ هُمَاكُ جَلَّنَا فَبَحَيْنَا عِنْدُمَا تَذَكَّرْنَا صِيُّونَ. ١٠٠ عَلَى المُنْمَافِ فِي وَسَطِا عَلَيْنَا كَتَانِيرًا . عِنْ هُنَاكَ سَأَلَنَا الَّذِينَ سَبُونًا نَشِينًا وَالَّذِينَ عَدُّهُ فَا تَعْلِينا أَنْ رَبُّوا كَامِنْ زَّانِيم مِيرُونَ . عَنْ صَيْفَ زُمُّ زَّنِيمَ الرُّبْ فِي أَرْضِ غُرْبَةِ . عَنْهُ إِنْ نَبِيكِ إِ أُورَغَلِيمُ فَأَنْفَنِي بَمِنِي. عَنْهُ لِلْمُونَ لِمَانِي بَحْنَكِي إِنْ لَمُ أَذْكُولُ إِنْ لَمُ أَعْلِ أُورَشَلِيمَ عَلَى ذِرْدَةِ فَرْجِي . عَنْ أَذْكُو بَارَبْ بَنِي أَوْمَ فِي عَنْمِ أُورَشَلِيمَ أَكُمَّا كِينَ ٱ تَخْلُوا فِيهَا ٱكْلِمُوا حَتَّى أَسَاسُهَا . عَيْمَ إِ أَا بَعَهُ مَا بَلَّ السَّارَةَ إِلَى الدَّمَةِ طُوبَى لِن تَعْزِيكِ مَا كَافَاتِنَا بِهِ . يَهُمَ الْمُوبَى لِمَنْ بِسُكُ المُفَاقِكِ ويضربهم العنفرة

#### ٱلْمَرْمُودُ ٱلِلَّهُ وَٱلسَّامِ وَٱلتَّلاقُونَ

عَنْهُ لِدَاوُدُ . أَخْرِفُ لَكَ بِكُلِ قَلِي أَمَامَ ٱلْمَلائِكَةِ أَشِيدُ لَكَ. عِنْ أَسْمُ نَحْوَ هَكُلُ قُدْسِكَ وَأَعْرَفُ لِأَعِلَ لِأَجْلِ رَحْتَكَ وَحَلَّكَ لِأَنَّكَ عَطْمَتَ كَلِيمَكَ فَوْقَ كُلُّ أَسْمِ لَكَ • عِنْهِ قَدِ اسْفَيْتَ إِلَيْهُمْ دَعُولُكَ • رَجُّبْتَ إِلَى فَاضْفَتْ تَفْسِي ذَاتَ قُوْهِ \* فَيْنِ يَنْتَرِفُ لَكَ يَادَبُ كُلُّ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ حِينَ يَسْمُونَ أَقُوالَ فَكَ كان وَكُرْ يُسُونَ فِي طُرُقِ ٱلرَّبِ لِأَنْ عَبْدَ ٱلرَّبِ عَظِيمٌ . كَلْمُ الرَّبْ عَال وَيُعْطُرُ إِلَى الْتُوَاسِمِ أَمَّا ٱلْمُتَكِيرُ فَيْرِفُهُ مِن بَسِيدٍ ، عَنْهَا إِذَا سَلَحَتُ فِهَا بَيْنَ ٱلْمَنَاعِي وَإِنَّكَ نُحْمِينِي . فَلَيْ غَمْبِ أَعْدَ آنِي غَذْ يَدَكَ وَتُخْلِصُنِي بَيِسْكَ . عِيْبِي الرَّب بَّسَمُ عَنى . كَا رَبُّ رَحْنَكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ فَلَا تُنْسِلُ أَحْمَالَ مَذَلْكُ

#### ألم مُورُ ٱلِمُنَّةُ وَٱلثَّامِنَ وَٱلثَّلَاوَنَ

وي لإمام أَنْفَ أَ لِدَاوُدُ مَرْمُودٌ . كَا رَبُ قَدْ عَسْفَي فَلِيتِي . عَهِ عَلِمْتَ خُلُوسى وَقِيَامِي . عَلَيْهِ فَطِلْتَ لِأَفْكَادِي مِنْ بَسِدٍ . أَخْبَرَاتَ سَنِي وَسُحُونِي كان وَأَطَلَقَتَ عَلَى جِيرِ طُرُقِ . قَبِلَ أَنْ يَكُونَ كَلامِ عَلَى لِسَانِي كِينَ فِي أَنْ مَا دَبُ عَالِمْ بِهِ كُلِّهِ مِنْ وَزَّا وَمِنْ قَدَّامُ أَخَلْتَ بِي وَجَلَتَ عَلَى بَدَكَ. ٢٠٠٠ عِلْمُ عَجِبُ فَوْقَ طَافِقِي . أَزْفَمْ مِن أَنْ أَذْرِكُهُ . ﴿ يَهِمْ أَنِّي أَنَّى أَذْمُبُ مِن رُوحِكَ وَأَنَّى أَيْرُ مِنْ وَجِكَ . عِنْ إِنْ صَعِدْتُ إِلَى النَّهَاءَ فَأَنْتَ هُنَاكَ وَإِنِ أَصْطَعْتُ فِي الْجَبِيرِ فَأَنْتَ حَاضِرٌ . جَهِيجِ إِنِ ٱتَّخَذَتُ أَجْعَةَ ٱلسُّمْ وَسُكَنْتُ أَقَاسِيَ ٱلْغِرْ جَيْنِجِ فَهَاكَ أَيْنَا يَدُكَ مَّدِينِي وَعِينُكَ غُيكُني. عِلِيْهِ وَإِنْ قُلتُ إِنَّ الظُّلْبَ تَفْقَانِي كَانَ الثُّلُ حُولِي فُورًا . ﴿ يَكُنُّكُمْ لَدَيْكَ لَا تُعْلِمُ ٱلظُّلَمَةُ وَٱقَيْلُ لِمِنِي كَالنَّهُرِ . سِبَّانِ عِندَكَ ٱلطُّلَمَ مُ وَالشُّوا \* ﴿ يَهِمُ أَنْتَ ٱلَّذِي جَبَلَ كُلَّيْنَ وَلَنَّمَنِي فِي جَوْفِ أَي. ١١٨ أَعْرَفُ أَعْرَفُ لَكَ لِأَثْكَ أَغَرَٰتَ فَأَدْهَشَتَ . إِنَّا أَعَمَالُكَ مُعْرِآتُ وَنَفْسِ فَالِلَّهُ بِذَٰلِكَ أَي طِلْم . و لا تُخفَ ذَا فِي عَلَيْكَ مَمَ أَنِي مُسَمَّتُ تَحْتَ جِبَلِ وَزُفِّتُ فِي أَسَافِل ٱلأَرْضُ. ﴿ وَأَتَى عَيَاكَ جَنِنَا وَفِي سَفُرِكَ كُتَبَتْ جَيمُ ٱلْأَكُونِ وَصُوْدَتْ ٱلْمُأْمَا قَبْلَ أَنْ مِكُونَ مِنْهَا شَيٌّ . ويهي أَقْلُمُ مَا أَكُرُمُ الْكَارَكَ لَدَيُّ . مَا أَكْثَرَ أَقِرَابِهَا . ويهي أُعددُها فَتَرِيدُ عَلَى الرَّمَالِ . أَسَدِّيمُ طُلُّ وَلَمُ أَيْرَمَ مَمْكَ . وينج أَلْهُمْ لِبَكَ تَعْسُلُ الْلُكُونَ. أَبُدُوا عَنِي إِدْجَالَ ٱلدَّمَاءَ . جِنْجَ إِنَّا لَذَكُرُونَكَ بِالشَّرِّ وَيَطِينُونَ بِأَجِكَ بَاطَلا . إِنَّاهُمْ أَعْدَ أُوكَ . ويه وأَلَمْ أَنِفِن مُنِفسك مَا رَبُّ أَلَمْ أَمْفُت مُقَاومك . ووجو كل ا أَ بْغَنْتُهُمْ بْغَمَا كَامًا وَصَادُوا لِي أَعْدَآهَ • ﴿ إِي إِلَّهُمَّ أَكْمُمْ فَأَعُمُمْ ظُي • أَمْتَهَى وَآهَلُمْ أَفْكَارِي . عِنْ إِي وَأَنْظُرُ هَلْ فِي سَبِلُ سُوهِ وَأَهْدِنِي فِي سَبِيلِ ٱلْأَبَدِ

#### أَلْمَرْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلتَّاسِمُ وَٱلثَّلاثُونَ

عَنْهُ لَاعْمُ الْمِنَاءُ مَرْمُودُ فِارْدَ. عَنْهُ الْسَادِيْ فِي الْرَبْ فِن إِنْسَانِ السَّوْهُ وَمِنْ دَجُو الْمَسَانِي فِي تَخْرِيمُ وَكُلُّ عِبْمُ لِيَجُونَ وَمَنْ دَجُو الْمَسَادِي فِي تَخْرِيمُ وَكُلُّ عِبْمُ لِيَجُونَ الْمَسَادِي فِي تَخْرِيمُ وَكُلُّ عِبْمُ لِيَجُونَ الْمَسَادِي فِي تَخْرِيمُ وَكُلُّ عِبْمُ لِيجُونَ الْمَسَادِي فِي تَخْرُوا فِي أَنْ الْمَعْمُ وَمَا لَمْ اللَّهُ مَا مَنْ يَعْلَمُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَا اللَّهُ وَمَا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ يَعْلَمُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُوا وَاللَّهُ وَاللَّ

#### ألزمور الله والأرتبون

#### ٱلْمَرْمُورُ ٱلِئَةُ وَٱلْمَادِي وَٱلْأَرْبِسُونَ

و تَعْلِيمُ إِذَا وَ حِنْ كَانَ فِي الْمُلَدَّةِ . صَادَّهُ . هَيْنَا بِصَوْقِ إِلَى الرَّبِ اَسْرُخُ مِنْ إِلَى الرَّبِ اَسْرُخُ اللَّهِ عَلَى الرَّبِ الْمَنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَمْ عَلَى الْحَمْ عَلَى الْحَمْ عَلَى الْحَمْ عَلَى الْحَمْ عَلَى الْعَمْ عَلَى الْحَمْ عَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَمْ عِلَى الْعَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَمْ

#### ٱلْمَرْمُورُ ٱلِلَّهُ ۗ وَٱلثَّانِي وَٱلْأَرْبَهُونَ

النفس المنظمة المن

و المستخدد المستخدم المستخدم

#### أَلْمُ مُورُ ٱلِلَّهُ وَٱلثَّاكِ وَٱلْأَرْبَهُونَ

ويه إذا وقد بسارة الراب صري المنه ينها يدي المحالة وتابان المرب. ويهم المنها وتابان المرب. ويهم المنها وتعلى منها والمنها وال

#### الْمُزْمُورُ ٱلِلَّهُ وَٱلرَّامِ وَٱلْأَرْبَمُونَ

كانتُ تُسْبِعَتْ لِدَاوْدَ. أَعَظِمُكَ يَا إِلَيْ أَلْلِكَ وَأَبَادِكُ الْحَكَ مَدَى ٱلدُّهْرِ وَإِلَ ٱلْأَبِدِ. وَهِمْ إِنَّ أَبِارِكُكَ فِي كُلِّ وَمْ وَأَسَعُ النَّمَكَ مَدَى ٱلدَّهْرِ وَإِلَى ٱلْأَبدِ. وهي إِنَّ أَرَّبُ عَظِيمٌ وَمُسْتِعٌ جِدًّا وَلَيْسَ لِنظمَتِهِ أَسْتِهُما أَ . عِنْ يُسْتَجُ أَعَالَكَ جِيلٌ فَجِيلُ وَغُيْرُونَ بَجَوْدُوكَ . عِيْهِ أَتْفَوْهُ بِهَا مَجْدِ جَلَاكَ وَبِكَلَامٍ مُغِزَاتِكَ . عَيْمٍ بِرَةٍ عَاوِفِكَ يَتَكُمُونَ وَبِمَظَائِمِكَ أَحَدِثُ . عَنْ يُعِينُونَ بِذِحْرِ كُثْرَةٍ مَلاحِكَ وَبَحَنَّدِ عَدَّلِكَ أَرْنُونَ . يَحْسِجُ أَلْبُ رَحِيمُ زَوْوَفُ طَوِيلُ ٱلْأَنَاةِ وَعَظِيمُ ٱلرَّحْتِ اللَّهُ مَا إِنَّ لِجَبِيمِ وَمَرَا مِنْ عَلَى كُلُّ صَائِبِهِ ﴿ ١٤٤٤ لِتَنْفَرِفَ لَكَ بَارَبُ جِيعُ مَنائِيكَ وَلْبَارِكُكَ أَسْمَا وَلَا . ١١٨ لِلْكُلُّمُوا بَغِيدٍ مَلْكُونَكَ وَلِنْطَمُوا بَجَرُوتِكَ عَلَيْهِ لِكُنِّ يُعَرِّفُوا بِنِي ٱلْبَشَرِ جَبَرُوتَكَ وَتَحْدَ بَهَا ۚ مَلَكُونَكَ . عِينِهِ إِنَّ مَلْكُونَكَ مَلِكُونُ جِيمِ ٱلدُّهُودِ وَسُلطانَكَ فِي كُلِّ جِيلِ وَأَرَّبُ أَمِينٌ فِي كُلّ أَقْوَالِهِ وَبَادٌ فِي جِمِيمٌ أَعَمَالِهِ . عَنْ الرَّبُّ يَضُدُ كُلُّ ٱلسَّافِطِينَ وَيْعُومُ كُلُّ ٱلنَّفَيْنَ. ﴿ إِيَّاكَ تَكْفَلْ غُونَ الْجَبِيمِ وَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَرْزُقُهُمْ طَمَّائِهُمْ فِي حِسْهِ . عَنْهُ تَبْسُطُ يَدَكُ تَشْمُ كُلُّ مِي مَرْضَاتُهُ، عَنْهُ أَرَّبُ صِدِّيقٌ فِي كُلُّ طُرْف مِ وَبَارٌ فِي جَمِيرٍ أَغَالِهِ . ﷺ [ارَّبُّ قريبٌ مِنْ جَبِيم دُعَاتِهِ مِنْ جَمِيمِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَهُ بِلْلَقَ . عِنْهِ يَفْعَلُ مَرْضَاهُ أَلَّذِينَ يَتَلُونَهُ وَيَشَمُ السَّيَالَيْمُ وَخُلِصُهُمْ . عَنْهِ يَنفظ ٱلْرَّبُّ جِمْعُ عُيِّهِ وَيَسْتَأْمِلُ جِمْعُ ٱلْمَاقِيْنِ. ﴿ وَمِنْهُ إِنْسَبِيعِ ٱلْرَبِّ يَطِقُ فَي وَكُلُ بَصْر مَارِكُ أَسَمُهُ الْفُدُوسَ مَدَى الدَّهِرِ وَإِلَى الْأَبَدِ

#### المزمودُ اللَّهُ وَالْحَاسِ وَالْأَرْبَلُونَ

#### ألمز مُورْ أَلِنَةُ وَأَلسَّادِسُ وَٱلْأَرْ سُونَ

عَنْهُ سَجُوا الرَّبُ فِانَ الإِعَادَةَ لِإِلْمَا صَلِمَةً وَالشَّسِعَ يَلَّهُ وَيُمَانُ. عَنْهُ الرَّبُ يَنِنَي أُودَتَلَمِ وَيَحْمُ النَّهِينَ مِن اسْرَائِسِلَ. عَنْهُ فَإِنَّهُ يَنْقِ الْمُنْكِرِي القُلُوبِ
وَيُعْمُ مُؤْمُلُ كُنِيرَةً وَلَا إِحْمَا لَيْلِيهِ. عَنْهُ الْمُؤَابِ يَنْسُ الْوَمَةَ وَلَيْسِلَا الْمَائِقِينَ عَلَمْ اللّهُ الْمُرْمِ. عَنْهُ عَنْوالِلِبَ إِلاَمْتِونِ الْمِيدُوا لِإِنِهَا بِالْمُعَالِقِينَ الْمُؤْمِدُ عَبُلُ النَّهَ بِالشَّهِ وَيَهِي عَفُوالِلِبَ إِلاَمْتِونِ الشَيْدُوا لِلِيمَا بِالْمُعَالَقِ عَلَى الْمُؤْم عَبُلُ النَّهَ بِالشَّهِ وَيَهِي الْمُؤْرِقِ الْمُؤْمِنُ وَيُونَ الْمُؤْمِنِ وَيُونَ الْمُنِينَ الْمُؤْمِنِ وَلَمِنَ الْمُؤْمِنِ وَلَوْمَ وَيُؤْمِنَ الْمُالِقِ فَيُوا الْمَالِمُ وَيَعْمَلُوا الْمُؤْمِنِ وَيُونَ الْمُؤْمِنِ وَيُونَ الْمُؤْمِنِ وَلَوْمَ وَلَوْمِ وَلَوْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّه

#### أَلْزَمُورُ الْلِكَةُ وَالسَّامِ وَالْأَرْبَلُونَ

على إلى عَلَيْهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَكُنَ مَنَالِنَ أَنْهَا لِكِ وَالِالْهَ بَيْلِكِ فِي فَاخِلْكِ. عَلَيْهِ بَعَنْلُ تَخْوَمَكِ مَلانًا وَمِنْ نَحْمُ الْجَلَّمَةِ يُسْهَلُكِ وَلِيْدُ السُنِيمَ كَالْمَادِ وَهِي عَلَيْقٍ جَدْهُ حَكْمَاتُ مِنْ يَقُومُ مَجَاهُ وَلَهِ عَلَيْهِ كَالْجُوْةُ وَلِيْدُ السُنِيمَ كَالْمَادِ وَهِي عَلَيْقٍ جَدْهُ حَكْمَاتُ مِنْ يَقُومُ مَجَاهُ وَلَيْهِ وَلَهُ كَالْجُوْةُ وَلَكُمْ السُنِيمَ كَالْمَادِ وَهِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ الْأَمْمِ وَمَا يَشْرُفُوا وَسُومَهُ وَأَكُمَامُهُ الإِسْرَائِيلَ. هِينِي لَمَا يَشِعُونُهِ مَكِنَا إِلَى أَلَّهُ مِنْ الْأُمْمِ وَمَا يَشْرُفُوا أَخْمَامُهُ وَأَكْمَامُهُ الإِسْرَائِيلَ. هِينِي لَمَا يَشْعُونُهُ وَمُعَلِّمُ اللّهِ مِنْ الْأُمْمِ وَمَا يَشْرُفُوا

#### أَلْمُ مُورُ ٱلْمُنَّةُ وَٱلتَّامِنُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

عَنْهِ مَلَوْنَا . سَنِهُوا الرّبُ مِنَ السَّاوَاتِ . سَبِهُوا فِي الْخَالِ. عَنْهُوا سَبِهِ مَلَوْنَا . مَنْهُوا الرّبُ مِنَ السَّاوَاتِ . سَبِهُوا أَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ مَلُوهِ . هَنْهُ مَلَائِكُو . سَبِهُوا أَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ اللللَّ

#### أَلْزَمُودُ ٱلِئَةُ وَٱلتَّاسِمُ وَٱلْأَرْسُونَ

المنهج مَلَّدياً . وَتَمُوا الرَّبِ وَنِهَا جَدِيدًا أَفِهُوا سَجِتُ فِي نَجْمَرِ الْأَمْنِيالَ . المنهج المفرد المسلمان المسلمان المسلم الموسيون بجيم . هجر المنها التحد المنهوات المنهد . فيمن المنهد . فيمن المؤلف . فيمن المنهد . فيمن المنهد . فيمن المنهد . فيمن المنهد . في المنهد المن

#### ألْمَرْمُورُ اللَّهُ وَالْحَيْدُونَ

عِنْهِ عَلَمُوا . سَيِّوا اللهُ فِي فَدْسِهِ . سَيِّوهُ فِي جَلَوْ يَزْتِهِ . عِنْهِ سَيِّوهُ لِأَبْلِ جَرَوْتِهِ سَبِّوهُ بِمَسْدِ كُنْءَ صَلَيْهِ . عَلَيْهِ سَبِّوهُ مِسَوْدُ الْأَوْلَا وَالْزَمَادِ . بِالْمُودَ وَالْكِنَادُةِ . عِنْهِ سَبِّوهُ بِاللهُ فَوَالْتُصْ . سَبِّوهُ اللهُ الْوَلَادِ وَالْزَمَادِ . عَمَّدُ مِنْهُ مِنْهُ اللّهِ مَسَلِّوهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ . عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ . عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ . . عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

# سِنْفُرُ الْكُثَالِ

#### ألفضل الأوكل

بِتُمْمُّن لِأَثْوَالِ الْهِطْنَةِ عِيدٍ لِأَسْفَادَةِ تَأْدِيبِ النَّمَّلِ الْمَدْلُ وَالْحَقِ وَالإَسْفَالَةِ وي والمالة الأغرار دَها، والله في علما وتدبيرًا . وي المتم الحكم فيزداد كالله وَالْمَطِينُ يُكْتَسِ دُرْبَةً . يُحَيِّجُ النَّعْلُن فِنسَل وَالْأَحْبَةِ لِكَلِماتِ الْحُكَماة وَالْنازِهم. جِيْنِي عَنَافَهُ ٱلرَّبِ رَأْمُ ٱلْعِلْمِ وَلَلْكُمَةُ وَٱلتَّأْدِبُ يَسْتَهِنُ بِهِمَا ٱلسُّفَا وَ عِينِهِ إنتَمَ يَا نَهُمَّ تَأْدِيبَ أَمِكَ وَلَا تَنْبِذُ شَرِيعَةَ أَمْكَ عِينِهِ فَإِنَّهَا إِكْلِلْ نِمْعَةٍ لِرَأْسِكَ وأطواقُ لِنْهُكَ . وَيُنْهِ يَا نَبَيُّ إِنِ أَسْتَفُواكَ ٱلْخَطَأَةُ فَلَا تَقْبَلْ. وَيَنْ إِنْ قَالُوا هَلْمُ مَنَا تْكُمُنْ لِلدَّمْ يَخْتُلُ الرُّكِيُّ لِنَمْرِ عِلَّةٍ ﴿ لِيَنِيْكُمْ نَبْطَهُمْ كَالْجَجِيرِ أَحْيَاتُهُ وَأَمِعَكُ كَالْمَاجِلِينَ فِي ٱلْجُبِ عِنْهِ فَلْمِيبُ كُلُّ مَالِ نَفِيسِ وَغَلْا أَيُونَا غَيْمَةً . عَنْهِ اللَّهِ عُلَى فُرْعَتك فَمَا يَنْنَا وَيُكُونُ لِجَسِينًا كِيسُ وَاحِدُ . ﴿ يَجَاكُمُ يَا أَنِي فَلَا تَسِرَ مَهُمْ فِي طَرِيقِهمْ وَامْتَعْ قَدَمَكَ عَنْ مُسْلَكِهِمْ عِنْ ﴿ فَإِنَّ أَقَدَامُمْ تَسْمَى إِلَى ٱلْسَآنَةِ وَتَعَمِّلُ إِلَى سَفْكِ ٱلدُمَّاد. جِيْنِي فَإِنَّهُ بَاطِلًا نُصَبُ ٱلشَّبَّحَةُ أَمَامَ عَنَى كُلِّ ذِي جَنَاحٍ عِيْنِهِ وَإِنَّاهُمْ يُحْمُنُونَ لِدِمَانَيْهِمْ وَيَخْلُونَا أَنْفُسَهُمْ . يُحَنِيْكِمْ يَلْكَ سُبُلِ كُلَّ مَرِيسَ عَلَى ٱلنَّفْتِ فَإِنَّهُ يَذَعَتُ بْأَنْفُسْ أَرْبَاهِ . كَذْنِي أَلْحُكُمَةُ ثُنَادِي فِي ٱلْخَارِجِ وَفِي ٱلشَّوَادِمِ تُعْلِينُ صَوْبَهَا . كُلُنِهُ فِي دُوْدِسِ ٱلْأَسْوَانِ تَصْرِحْ وَفِي مَدَاخِلِ أَوْابِ ٱلْمَدِيثَةِ تِتَكُلُّمْ بِأَقْرَلْهَا . الله الله مَنى أيبُ الْأَغْرَادُ تَحِبُونَ الْعَرَادَةَ وَالسَّاغِرُونَ يَتَغُونَ السُّفْرِيَّةُ وَلَلْهَالُ يُبْضُونَ ٱلْمِلْمَ عِنْ ﴿ اللَّهُ وَالِمُو النِّي أَفِيضُ عَلَيْكُمْ مِنْ رُوحِي وَأَعَلَّكُمْ كَلَّحِيهِ وَأَعْلَمُ مُنْ مِنْ إِذْ قَدْ دَعَوْتُ فَأَيْتُمْ وَمَدَدْتُ بِدِي ظَمْ بِكُنْ مَنْ لِلْفِتُ عِنْ وَأَطْرَحْمُ كُلُّ مَشُودَةٍ مِنِي وَوَ يَعِنِي لَمْ تَعْبَلُوهُ ﴿ إِنَّهِ كَا أَا أَبِنَا أَضَعَكَ عِنْدَ عَطَيكُمْ وَأَسْتَهُوعُ عِنْ خُلُول دُعْرَكُمْ عِنْ ﴿ إِذَا حَلَّ كَامِنْةِ دُعْرِكُمْ وَزُلَ عَطْبُكُمْ كَالُوْبَيْةِ وَمَلْ بِكُمْ ٱلفِينَ وَالشِّدَةُ . عَلَيْهِ حِلْنِهِ يَدْعُونَنِي فَلا أُحِبُ يَدَكُرُونَ إِلَى فَلا يَجِدُونَنِ ١٤ ٢ عَالَيْهِمْ مَعَتُوا اللِّلَمَ وَلَمْ يُؤْرُوا عَمَاعَةَ ٱلرَّبِ عَنْهِ إِلَيْ مَعْلُوا مَشُورَ في والسّتَافُوا

Digitima by G00816

يَحُلَّرُ فَا يَتِمْ مِنِي ﷺ فَيَأْكُلُونَ مِنْ ثَمْرَةً طَرِيقِهُمْ وَمِنْ مُشُورَاتِهِمْ يَشَبُمُونَ . عَنْهِ إِنَّ أَرْتِمَادَ ٱلْأَنْمِرَارَ يَشْطُهُمْ وَرَّتَ الْجَالِ بَبْلِكُمْمُ عَلَيْهِ وَالسَّامِمُ لِي يَسْكُنُ فِي دَمَةِ مُطْمِنَا مِنْ ذُمِّ الشَّوْءِ

## ألفصل الثاني

كان أَنْ أَنْ أَنْ وَعَتَ أَقُوا لِي وَمُنْتَ وَمَا يَاعِنَدَكَ مُنْ حَتَّى تُمْنِي إِلَّا إِلَى اَلِحُكُمْةِ وَغُيلَ قَلْبُكَ إِلَى الْفَهُم عَيْجِعَ إِنْ نَادَيْتَ الْعِلْنَةَ وَأَطْلَقْتَ إِلَى الْقَهُم صَوْلَكَ عِنْهِ إِنِهِ أَنْفُتُهُ كَا لَهِمَّةً وَتَعَنَّتَ عَنْهُ كَالدَّمَانِ عِنْهِمْ فَمِلَنْدِ تَفْطَنْ لِطَأْفَةِ الرَّبّ وَتَدْدِكُ مَمْرِقَةَ آلَةِ. ١٤٣٤ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ لِمَاتِي ٱلْحَصَـٰةَ وَمَنْ فِيهِ ٱلْعَلَمُ وَٱلْعَطَّةُ ۚ. كالله يَدْجِرُ الْمُسْتَقِيمِينَ مَدَدُا وَهُوَ يَجِنُّ إِسَّالِينَ بِسَلَامَةِ ٱلْتَلْبِ. ﴿ يَعِيجُ يَزَى سُلُ ٱلْمُسْخِمِ وَمَغَظُ طَرِينَ أَصْفِياتُهِ . عِنْهِ يَعْظَنُ فَصَدَل وَالْحَقَ وَالْإِسْطَلْمَة وَكُلِ مَنْهِم صَالِ . عِنْهِ إِذَا دَخَلْتِ ٱلْمُكْمَدَة قَالِكَ وَقَاتَ نَشْكُ ألبلم عليه يمانظ عَلَكَ النَّدبير وَزَمَاكَ أَلْمِنْهُ عَنْهُ فَتُمْذُكُ مِنْ طَرِيقَ ٱلنُّوهِ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلتَّامِلِقِ بِلَقْدَائِمِ ﴿ يَهِيْكُ مِنَ ٱلَّذِينَ يَثْرُكُونَ سُبِلَ ٱلِأَسْتَأَلَّةِ لَسيرُوا فِي طُوْقِ الطُّلَسَةِ كَانِهِ وَيَفْرَحُونَ بِمَنْجِ الشَّرِّ وَيَتَّعِجُونَ يُخِدَاعُ السُّوء و الله الله مُنوَجَة وَمَنَا عِبْمُ مُلْتُوبَةٌ وَمُنَا عِبْمُ مُلْتُوبَةٌ فَيْ اللهِ وَنُفَدُلُ مِنَ أَلْمِ أَوْ الْأَجْمَعُةُ مِنَ ٱلْتَرِيدَ ٱلَّتِي تَعْلَقُ بِكَلامًا ١٤٢٤ أَلَى زَكَتْ مُرْشِدَ صَالَهًا وَلَدَيْتُ عَدْ إِلَمَا وي فَالَ إِنَّى ٱلْمُونِ بَيْنُهَا وَإِلَى ٱلْجَارِةِ مَنَاهِئِهَا. عَنْ يَعْمُ ٱلدَّاخَلِينَ إِنْهِالًا يَا وُيُونَ وَلَا يَعْسَلُونَ بِسُبِلِ ٱلْحَيَاةِ . ﴿ يَكُونَ لَسِيرَ فِي طَرِيقَ ٱلْأَخْيَارُ وَتُحْفَظَ سُبُلَ ٱلصِّدَيِثِينَ ٢٢٤٤ لِأَنَّ ٱلْسُنَيَسِينَ يَسكُنُونَ ٱلْأَرْضَ وَٱللَّمَا ۗ يُتُونَ فَيهَا ٢٠٠٤ أَمَّا ٱلْنَافِينَ فَيْسَتَأْمَلُونَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱلْنَادِرُونَ يُقْتَلُونَ مِنْهَا

#### ألفضك آلثاك

كِنْ إِنَّ مَنْ لَا نَفْسَ شَرِينِي وَلَيْزُعَ قَلْكِ وَصَايَايَ ﴿ مِنْ إِنَّا تَزِيدُكَ طُولَ أَيَّام وَسنى حَياةٍ وَسَلَامًا . وي لا تَفَارَعُكَ ألزُّحَةُ وَأَلْحَنَّ بَلِ أَشَدُدُهُمَا فِي عُنْكَ وَأَكْتِهُما عَلَى لَوْحٍ قَلْبِكَ ﴿ يَكُونُ الْخُلُوةَ وَحُسْنَ النَّشُّلِ عِنْدَ ٱللَّهِ وَالنَّاسِ. ﴿ يَعْجُ فَرَكُلْ عَلَى الرَّبِّ بِكُلِّ قَلْبِكَ وَعَلَى مُطَلِّتِكَ لَا تُنتَمدُ . عَنْ ﴿ فِي كُلِّ طُرْمَكَ أَعْرِفُهُ فَهُو يُعُومُ أ سُبُكَ، عِنْ إِلَا تَكُن حُكِيا فِي عَنِي تَصِيكَ، إِنَّ وَالَّبُ وَجَانِبِ ٱلشُّرُ عَنْ الْمُوكَانَ المنعة في عَمَدِكَ وَالرِّي فِي عِظامِكَ . وي الله الله ومن أوائل جَمِع غِلَالِكَ عِنْهِ فَعَنَّلَىٰ أَمْرَ ٱوْكَ وَفَرَّا وَنَفِيضَ مَنَاصِرُكَ خَرًّا. عَنْهَا يَا نَبَيَّ لَا رَّفَالْ كَأْدِيبَ ٱلرَّبْ وَلَا تَشَأَمْ فَرَبِعَهُ ١٤٠٥ فَإِنَّ ٱلَّذِي نُحِبُّهُ ٱلرَّبُّ عُزْدُيْهُ وَمَدْتَنِي جِكَاْبِ بِٱنِيهِ • ٢٠٠٤ مُلوبَى الإنْسَانِ ٱلَّذِي وَجَدَ ٱلْحُكُمَةَ وَلِأَجُلِ ٱلَّذِي كَالَ ٱلْعِلْثَةَ كان يُجَادَنَهَا خَبْرٌ مِنْ يَجَازَةِ أَلْعَشَّةِ وَدَبْحَا يَفُوقُ ٱلذَّهَبَ. عِنْهِ هِي أَكْرَمُ مِنَ اللَّاكِنْ وَكُلُّ نَفَانِيكَ لَا تُسَاوِيهَا . عَنْهِ طُولُ ٱلْأَيَّامِ فِي يَينهَا وَفِي يَسَارِهَا ٱلنَّي وَٱلْخِذُ ، عِنْ مُعْ مُرْفًا مُرُقُ نَسَنَةٍ وَجِيمُ مَسَالِكِهَا سَلَامٌ . عِنْهُ هِي تَعْمَرَهُ ٱلمُسَالَة فَتَنْكِيْنِهَا وَمَنِ أَخْسَكَ بِمَا ظَهُ ٱلطَّرَقِي . ١٤٠٤ أَرَّبُ بِلَفِكْمَةِ أَسُنَ الأَرْضَ وَالْعَلْمَةِ ثَبِّتَ ٱلنَّاوَاتِ . عَنْهُ بِعَلْمِهِ نَغْرَتِ ٱلْنِمَادُ وَٱلْنُومُ مَّطَرَتُ نَدَّى . والله يَا انْنَي لَا تَبْرَحُ هَذِه عَنْ عَلْيكَ وَأَحْتَفظ بِلْلِول وَالتَّذبير ١١٤ فَكُونَ هَذه حَيَاةً لِنَفْ لَكُ وَنَمْمَةً لِلنَّمْكَ . عِنْ عَلَيْهِ حَمَدُ فَسِيرُ فِي طُرِيمَكَ بِطَمَّانِفَ وَقَدَمُكَ لَا تَمَثُرُ . عِلَيْهِ إِذَا أَضْجَمْتَ فَلَا تُدْعَرُ بَلْ تَعْجُمُ وَيَكُونُ فُولَكَ عَذَبًا . عَيْنِ لاغَنْقَى مِنَ الدُّعْرِ ٱلْمَاجِعُ وَلَا مِن ٱجْسَاحِ ٱلْمَافِينَ إِذَّ يَنْفَى ١٨٠٤ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ يَكُونُ سَنَكًا كَ وَيَخْفَظُ رِجْكَ مِنَ ٱلْوَهَقِ. ﴿ يَهِمُ إِلَّا تَغَمُ ٱلْإِحْسَانَ عَنْ أَهْلِهِ إِذَا كَانَ فِي طَافَةِ يَهِكَ أَنْ تَصْنَعَهُ . عِنْهِ لَا تَقُلُ لِصَاحِبِكَ أَذْهَا وَعُدْ فَأَعْطَيَكَ فِي غَدِ إِذَا كَانَ الثُّيُّ عِنْدَكَ. يُحَدِّي لَا تُدُسُّ عَلَى صَاحِبَكَ شَرًّا وَهُوَ سَاكِنْ مَمَكَ مُطْمَنًّا.

عِنهِ لَا نَخْاصِمُ أَحَا بِنَيْرِعِلَةِ مَا مَا كِنْ قَدْ هَا مَكَ بِشَرِ . عَلَيْهِ لَا تَشَرْ مِنْ رَجْلٍ الطُّلَمِ وَلَا وَٰتُوْرِ مِنْ طُرُقِعِ شَيْنًا عِنْهِمَ لِلْأَنَّ الْمُتَقِينَ مِنْ مِنْ الْأَلْبِ وَإِلَى المُسْتَمِينَ تَجُواهُ . عِنْهُمْ النَّا إِنْ إِنْ مِنْ النَّائِمِنِ أَمَّا مَنْ إِنَّ النِّمْ مِنْ النِّمْ عَلَيْهِ مَنْ مَلِكُمْ مِنْ النَّامِينَ مَلِي النَّفِيقِ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ النَّامِينَ وَعَلَى الْوَحَمَّا لِمُواعَ النِّمْ عَلَيْهِ النَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ النَّامِ عَلَيْهِ مَنْ مَوْانَا مِنْ النَّامِ عَلَيْهُ مَنْ مَوْانَا لِمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُو

## ألفصل آرابغ

عِنْ إَعْمُوا أَيُّهَا ٱلْهُونَ تَأْدِيبَ ٱلْأَبِ وَأَصْنُوا إِلَى مَرْمَةِ ٱقِيطَتْ فِي ﴿ وَإِنَّ مَغَتَكُمْ تَنْلِيَّا صَالِمًا فَلا تُهْمِيلُوا شَرِيعَتِي • ٢٠٠ إِنِّي كُنْتُ أَبْنَا لِأَبِي غَمَا وَوَحدا أَدَّى أَتِي كَلَيْكُ وَكَانَ يُعِلِّنِي وَيَقُولُ لِي الْجُرِزْ قَالَكَ كَلَامِ . الْخَفَظْ وَصَائِيَ فَخَيسًا. ومع المُنس الْحَيْدَ . أَكْنَس الْعَلْمَة . لا تُلْن وَلا قُلْ عَن الْوَال في . ور لا تُنها فَعَنَفَكَ . أَحَيْهَا فَتَرَعَاكَ . وي المُلكَة فِي الأَلَّمُ قَالَتَب أَفِكُنَهُ وَبِكُمْ كُنبِكَ أَكْنَسِ أَصْلَةً . يَعْيُعُ أَرْفَهَا فَتُمْلَكَ . إِذَا مَانَعْتَمَا وَأَنْسَا تُعَدُك ، ويَحِيرُ عَمَلُ عَلَى وَأَسِكَ إِكْلِيلَ مِنْ وَوَلِكَ نَاجَ جَلالِ. ١٤٢٤ إنتم يَا تَيْ وَأَسْتُنَدُ أَقُوالِي فَتَكُثُرُ لَكَ سُنُو ٱلْحَايَةِ . ١١٣ إِنِّي وَآلَتُكَ عَلَى طَرِيقِ ٱلْحَسْخَةَ وَأَسْلَكُنْكَ فِي مَنْهُمُ الْإِسْمَامَةِ وَإِنَّا لَهُ مَنْ عَلَى اللَّهِ فِي سَيْرِكَ وَإِذَا أَسْرَعْت فَلا تَعْثُرُ عِلَيْهِ عَلَى بِالتَّادِيرِ . لا تُعلِيهُ . أَزْعَهُ كَالُّهُ حَبَّاةُ لكَ . عِلْهِ في سَبِل ٱلْمُنَافِقِينَ لَا تَدْخُلُ وَلَا تُنْفَعُ فِي مَلَرِيقِ ٱلْأَشْرَادِ . ﴿ وَمِنْ عَالِمُ فَالْ تَنْبُرُ فِ . أَجْمَ عَدُ وَأَغِيرُ . وَإِلَا فَإِنَّهُمْ لَا يَامُونَ إِذَا لَمْ يُسِيوا وَيُسْلِّونَ ٱلَّذُمْ إِذَا لَمْ يُسْقِلُوا . وي كند أحسَلُوا خُبْرَ النَّفَاق وَشَر بُوا حَرَ ٱلْطَالِمِ . وي الْمَاسِيلُ الصِّدِيقِينَ فَيْنُ ٱلنُّورِ ٱلْكُلُّالِي ٱلَّذِي يَتَدَرُّجُ فِي إِنَارَتِهِ إِلَى قَائِمِ ٱلنَّهَادِ . ١١٦ وَطَرِينُ ٱلْمَانَتَينَ كَأَلُونَهُودِ فَلا يَلْلُمُونَ بِلَيْ شَيْءَ يَسْتُرُونَ . ١٤٤ مَا نَبَيَّ أَسْرِ إِلَى كَلابِي . أمل أَذْنَكَ إِلَى أَقْوَالِ. عِنْهِ لَا تَبْرَحْ مَنْ عَبْنِكَ . الْمَقْطَا فِي دَاخِلِ قَالِكَ عِنْهِ وَابْهَا حَاةُ الَّذِينَ يُصَادِفُونَهَا وَمِحْهُ لِجَسَدِكُهِ . عَنْهِ صَنْ قَلْبَكَ أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ تَخُوطٍ قَالً مِنْهُ غَادِمَ الْحَيَاةِ ، عَنْهُم إِنْفِ عَنْكَ خِسَانَةَ الْقَم وَعَمْثُ الشُّفَعَيْنِ أَبِعدُ مِنْكَ . وي التَمْظُرُ عَيَّاكَ إِلَى ٱلأَمَّامِ وَلَتَكُن أَجْفَانُكَ سَدِيدَةً قُدَّامَكَ . ١١٦ تَبَعَرُ في مَنْعَجِ فَدَمَيْكَ فَتُنْبُتُ جِيمُ مُرْبِكَ. ويهي لا عَل يَحَةُ وَلا يَسْرَةُ ، السَّرِفْ قَدَمَكَ عَنَ ٱلشَّرْ - فإنَّ ألَّ عَالَمْ اللَّهُ اللَّهُ أَللُّهُ وَ ٱلْتِي عَنِ ٱللَّهِ فِي أَمَّا اللَّهُ وَ ٱللَّهَال فَهِي مُنوَجَّةً . إِنَّهُ هُو يُؤَمِّ مُنَاهِبَكَ وَلَا شِدُمَذَاهِ مِنْ فِي ٱلسَّلامِ

#### ألفضل الخامس

المنه المنه المنه إلى حكنين وإلى يطلني أمن المؤلف هيه الكل تخفظ التنابية وقوق منقال المنه المنه

بَامَرَاقُو حَدَائِكَ . يَهِيهُ وَلَكُنْ لَكَ أَيَّةَ عَنْدُ وَوَقَةَ يَسْتُو يُرْوِيكَ ثَدَيَاهَا كُلُّ عِينِ وَيُهُمّا نَهُمْ عَلَى الدُّوَامِ . كَلِيْنَا \$ وَلَمْ نَهِمْ يَا يَنْ بِالْأَجْنِيلِيّةِ أَنْ فَتَعَيْنِ النريةَ . يُعَلِيّع فَإِنْ طُرْقَ الْإِنْسَانِ نَجْهَ عَنْيَى الرّبِو وَهُو يُنْصِرَ جَمِعَ مَنْجِهِ. يَعَلِيهِ النّبَي اللّهُ تَأْخُدُهُ وَيَعْبَائِلِ خَلِيلِتِهِ يَلْفَبُ . عَلِيها إِنّا يُونَ بِسَمِ الظّهِيهِ وَيَغْرَطِ

#### أَلْفَصْلُ السَّادِسُ

كان أبني إن كفَكَ صَدِيقك وَمَعْلَتَ كَفَّكَ مَعَ أَجْمِي ١٤ مَعْ فَقَدِ اصْفَهُكَ بِكُوَّالِ فِكَ وَأَخِذَتَ بِكَلامِكَ . يَهِي كَافَعَلْ هٰذَا يَا نَيْ خَتَظُمَ إِذْ قَدْ أَصْعَبْتَ فِي يَدِ صَدِيقِكَ أَذْهَبْ خِرُ الصَدِيقِكَ وَأَجِ عَلْبِهِ . عَنْ لا تُعْطِ عَبْنِكَ وَسَنَا وَلَا أَجْنَانَكَ فَوْمًا . عَنْ مُخْلَمُن كَالظُّني مِنَ ٱلْبَدِ وَكَا لَنْصَفُودِ مِنْ بَدِ ٱلسَّيَّادِ . عِنْ إِذْ هَبِ إِلَهِ اللَّهِ أَيُّمَا أَكْمُ لَانَّ أَعْلَمْ مُوا وَكُنْ مُكَيًّا. عِنْ إِنَّهَا يُسَ لَمَّا قَائِدٌ وَلَامُدَيِّرٌ وَلَاحَاكِمُ ﴿ يَهِيْكُمْ وَتُعِدُّ فِي السَّيْفِ طَمَانَهَا وَتُومِي فِي الْحُصَادِ أَحْمُهُ اللَّهُ إِلَّى مَنْ زُفُدُ إِلَي الْكُلُونُ مَنَّ تُنْهَنُّ مِنْ فَوْمِكَ وَ وَإِلَّا كُلُولُ ومَن اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّلْمُ الل مِنَ ٱلْوَسَنِ وَ ظَلِلُ مِنَ ٱلنُّومِ وَ مَلَى ٱلْبَدَيْنِ فَلِيلًا لِلرُّقَادِ ، عَلَيْ فَإِلَى عَوزُك كَمَام وَهَا قَالَ كُرُجُلِ مُسْتَجَ وَكُونَ إِذَا تَكُنتَ عُجِدًا يَفِيضُ حَصَادُكَ فَيْضَ الْيَبُّومِ وَالْمَالَةُ تَصَرِفُ عَنكَ. عَلَيْهِ ذُو الْإِثْمُ مُورَجُلُ بَلِيمَالَ قَإِنَّهُ بَسْنَى يَخِيَّانُو الْمَمِ. عَلَيْمٌ يَشْوِزُ مِينَا وَيَكُمُ مِرْخَلِيهِ وَلِيلِمْ إِصَابِهِ . كَانَ إِن عَلْبِهِ الْمُدَاعِ وَلِمْنِي الشَّرَّ في كلّ حِينِ وَلَمْنِي ٱلتِّزَاعَ \$25% فَلِذَلِكَ يَشْفَاهُ ٱلْعَطَبُ مُفَسَاجِنًا وَيُحَطِّمُ بَشَتَةً وَلَاجَيْرَ لَهُ . £ الله ين أَيْضُمُ الرُّبُ وَالسَّاحِ وَجَسُ حِندَهُ · £ إليَّ النِّبَانِ ٱلْمَرْتِيَانِ وَاقِسَانُ ٱلْكَافِبُ وَٱلْبَدَانِ ٱلسَّافِكَتَانِ ٱلدُّمَّ ٱلزُّكِرُّ ١٤٢٥ وَٱلْقَلْبُ ٱلْمُشِيءُ أَفَكَادَ ٱلْإِنْمِ وَالْرِجَلَانِ ٱلْمُسَارِعَ الْمِرِي إِلَى ٱلْمُسَاوِي ﴿ وَعَلِيهِ وَشَاهِدُ ٱلزُّورِ ٱلَّذِي يَنْتُ الْأَحْسَانِيبَ وَمُلْقِ النِّفَاقِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ . ١٤٠٠ إِنْعَ يَا نِيَّ وَمِنَّةَ أَبِيكَ وَلَا تَرْفُضْ شَرِيعَةَ أَمِكَ . ١١٣ أَعْتِدُهَا فِي ظُلِكَ كُلُّ حِينِ وَأَعْمِبْهَا فِي مُنْقِكَ . ١٩٢٥ مِنَ تَهْدِيكَ فِي سَيْرِكَ وَتَحَافِظُ عَلَيْكَ فِي رُقَادِكَ وَإِذَا أَسْتَيْعَظْتَ مَعِي تَحَدِّكُ ﴿ يَهِمُ لِأَنَّ ٱلْوَصِئَةِ مِصْبَاحُ وَٱلشُّرِيعَةَ نُورُ وَوَ بِيخِ ٱلتَّادِيبِ طَرِيقُ ٱلْحَيَاةِ . 1838 كِينَ تَخْطَكَ مِنَ ٱلْمَرَاءُ ٱلصَّرَدَةِ مِنْ تَمْلَى لِسَانِ ٱلْمَرِيةِ . عَنْ لَا تَشْعِ بِطُلِكَ جَالَمًا وَلا تَسْتَكَ يَهَنَّيَّا \$25 فَإِنَّهُ بِالْرَأَةِ الزَّانِيَةِ يُصَادُ إِلَّى عَوَدِ رَفِيفٍ مِنَ ٱلْخُبْزِ وَذَلتُ ٱلْبَلل تَصْطَاهُ النَّفَى ٱلْكُرِيَّةَ . ١٤٣٤ أَ يَأْخُذُ إِنْسَانُ قَارًا فِي حِجْرِهِ وَلَا تَضْرَقَ ثِيسًا بُهُ و الله عَنِي أَحَدُ عَلَى ٱلْجِنْرِ وَلَا تُكْتَوِي قَدْمَاهُ . ١٤٠٥ مُكْذَا الدَّاخِلُ عَلَى امْرَأَةٍ قريبِهِ كُلُّ مَنْ مَسْهَا لَا يَكُونُ ذَكِيًّا • عِنْ \$ لَا يُسَيِّرُ ٱلسَّادِقُ إِذَا سَرَقَ لِيُشْهِمَ تَفْسَهُ وَهُوَ جَائِمٌ عِلَيْهِ وَهُوَ إِنْ أَخِذَ أَدًى سَبْنَةَ أَصْمَانِ وَأَعْلَى كُلُّ فَيْنَةِ بَذِهِ. عَلَيْهِ أَمَّا الزَّانِي بِالرَّاتِيَّ فَإِنَّهُ قَانِدُ الْمُبِدِّ. إِنَّا يَسَنَعُ هَلَا أَمْهِكُ تَفْدِهِ . ﴿ عَلَيْهَ لِكَيَّ مَرْزًا وَهَوَانَا وَصَعِيمَةُ لَا يَعْمَى . عَلِيْهِ لِأَنْ تَفَسِّرَ الْهُولِ صَسَّرِهُ فَيْرَوْ فَلَا يُشْفِقُ فِي عَيْمِ الْأَيْطُامِ كاللهُ لَا يَعْبَلُ فِدْتَةً وَلَا يَعْتُمْ وَإِنْ أَكْثَرُتَ الرِّشْوَةَ

## ألفصل السايغ

الله الله المفط العرالي والخير وساياي جندك. هيه المفظ وساياي قشيا وشريق كانسان عنيك . هيه الشددها على أسابيك . المنها على قس ظلك. هيم على فيحكمة أنس أخي وافع الهيئة ذات قراية لك هيه التي تخفيلك مين المراة الأجنية من الفرية إلي تشكل بحلايا . هيه فإني أفرفت من كرة ينيعي من وداة شاكي هيمة فرايس بين الانجار وتأملك بين النين فلاما فابدا أهية عارا في الشاوع عند واويتها وتحقيل في طريق ينها هاي في النسق عند المساة في ظهر الخيار في المنظور هيئة فإذا بالراة قد تهيئة وزياً في وانتية وظها

عَينُ عَلِيْهِ صَفَّاتُهُ طَائِعَ لَا تَسَعَرُ فَسَلَمَا فِي بَيْنَا عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ الْحَالِمَ وَاللّهُ وَاللّه

#### ألفصل الثامن

و الله الله المُحكَّمة لا تُنادِي وَالْمِطانة لا تُطلِق مُونَهَا . و الله المَا وَاقِعَة فِي رُوْوسِ أَلْفَادِفِ عَلَى ٱلطُّرِينِ وَفِي وَسَعِ ٱلْمَالِكِ . ١٤٠ يَجَانِبِ ٱلْأَبْرَابِ عِنْدَ تَفْرَ الْمُدِينَةِ فِي مَدْخُلِ ٱلْنَافِذِ خَيْرٌ . عِنْهِ إِلَّاكُمْ أَيْسًا ٱلنَّالُ أَنَادِي وَإِلَى بَنِي ٱلْبَصْرَ صَوْتِي . كان المُما الدُّهَا أينا الأفرار . أصلوا أيا الجال في تُلويكم . عنه اسموا وَإِنِّي أَنْطِنُ بِسَطَائِمِ وَٱلْمُتِتَاحُ شَفَقَ ٱسْتِقَامَةً ﴿ يَكُنِّكُمْ لَمَانِي تَبَدُّ بِكُلُقٌ وَشَفَتَايَ تَشْتَكُن النَّفَاقَ . كَانِهُ كُلُّ أَقُوَالَ فِي عَدْلُ لَبْسَ فِيهَا أَلْتِوَا ۗ وَلَا عِنْ عُرَجٌ . عَلَيْهِ كُلُّهَا سَعَكُ عِنْدَ الْقَطِن وَاسْتَامَةُ عِنْدَ الَّذِينَ أَذَرَكُوا الْلِلْمَ . ١٤ إِنْ الْمِنْدِ الْمُدْوا كَادِيمِي لَا الْفِشْتَ وَٱلْهُمْ عَلَى ٱلدُّمْدِ ٱلْمُنْتَقَى عِلَيْهِ فَإِنَّ ٱلْمُحْمَةَ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهَا فِي وَكُلُّ الفّائس لَا تُسَاوِيهَا . عِلَيْهِ أَنَا لَكُمْنَةُ أَسَاكِنُ المُعَلَّةُ وَأَدْرِكُ عِلْمَ الْتَمَامِدِ . عِلَيْهُ ٱلرَّبِ يُنْفُ ٱلثَّرِ وَٱلْكِبْرِيَّةَ وَٱلزُّهُو وَطَرِينُ ٱلسُّوهِ وَمَهُ ٱلْخَدَائِمِ قَدْ أَبْغَنْهُا . كَلْنَا إِلَى ٱلْمُورَةُ وَالْجُولُ . أَمَا أَصْلَتْ أَ لِي ٱلْجُرُوتُ . عِنْ فِي الْمُؤْكُ عِلْكُونَ وَٱلْطَلَاآ يَشْرُعُونَ مَا هُوَ عَدْلُ . عِلِي إِل الرُّوسَا يَالْسُونَ وَالزُّمَّا وَجَيمُ فَسَالِة الْأَرْسِ. عِيْدُ أَنَا أَبِ أَلَيْنَ كُمُونِي وَالْبَكِرُسَ إِلَى عَبِنُونِي . 318 مِنَيَ النِّي وَالْمُهُ الْمُنْبَدُ الْمُأْخِرُهُ وَالْمِرْ . كَانْ عَلَيْهِ غَرِي خَيْرُ مِنَ النَّصَبِ وَالْإِنْدِ وَطَلِّي أَخْسَلُ مِنَ ٱلْمَشَّةِ ٱلْمَثَاةِ . عَيْنِهُا أَسِيرُ فِي سَعِيلِ ٱلْهِدِّ فِي وَسَطِ مَسَالِكِ ٱلْمَسْدَلِ عُلِيَّةً لِكِنَ أُورِتَ الَّذِينَ يُمِونِنِي الْخَيْرَ الرَّامِنَ وَأَصْلاً خَرَائِتُمْ . عِلَيْهِ الرَّبْ عَادَىٰ فِي أَوْلِ طَرِيقِهِ قُبْلَ مَاعِلُهُ مُنذُالُدُه . عَن عِن الْأَذْلِ مُعِمَّدُ مِن الْأُول مِنْ قَبْلِ أَنْ كَانْتِ ٱلْأَرْضُ . عَلَيْهِ وَلِينتُ جِينَ لَمْ تُكُورِ الْتِمَارُ وَالْبَابِمُ الْفَزِيرَةُ الْلِيمِ. عَنْهِ أَنْ أَوْرَتِ الْجَالُ وَمَنِلَ البِّلالِ وَلِنْتُ عِلْهِ إِذْ كَانَ أَنْ بَمْنَمِ الْأَرْضَ بَعْدُ وَلَامًا فِي خَارِجًا وَلَا مَبْدَأَ أَثْرِيَوَ الْمُسْكُونَةِ . عَلَيْهِ حِينَ هَبَّأَ السَّمَاوَلَتِ كُنْتُ هُنَاكُ وَحِينَ دَمَمَ حَدًّا حَوْلَ وَجِهِ ٱلْغَمْرِ ، ١٤٦٥ حِينَ ثَبَّتَ ٱلْفُوعَ فِي ٱلْعَلَاءَ وَقَرَّدَ كَايِيمَ الْنَمْرِ . عَلَيْهِ حِينَ وَضَعَ لِلْجَوِرِتَعَهُ فَالِياهُ لَا تَعَدَّى أَمْرُهُ وَحِينَ رَمَمَ السن ٱلْأُدْضِ . عَنْهُ وَكُنْتُ حِنْدُهُ لَهُنْدِسا وَكُنْتُ فِي نَبِيرٍ عَمَا فَيْوَمَا أَنْبُ أَمَامَهُ فِي عُلَّ حِينٍ . ١٤ أَلْبُ فِي مَسْكُونَةِ أَدْمِنهِ وَنَهِيمِ مَمْ بَنِي ٱلْبَشْرِ . ١١٥٤ فَالآنَ أَيُّهُ الْبُنُونَ آتَمُوا لِي فَطُولَى لِلَّذِينَ يَخْتَظُونَ مَرْ فِي عَلَيْكِ اسْمُوا التَّذِيبِ وَكُونُوا مُكُنَّةَ وَلَا تُهِيلُوهُ . عِلَيْهِ طُوتِي فِلْ نَسَانِ أَلَّذِي يَسَمُ لِي سَاهِرًا عِنْدَمَسَادِيعي عَرْمًا فَيُومًا حَافِظًا عَمَالِهُ أَبْوَانِ عِنْهِ قَإِنَّهُ مَنْ وَجَدَنِي وَجَدَالْكَاةَ وَقَالَ مُرْضَلَةً مِنَ اللَّبِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَن أَخْطَأَنِي ظَلَمَ نَفْعُهُ مَكُلَّ مَن لِينْفُنِي يُحِي المُوتَ

Digitized by 60086

## ألفضل التاسغ

ويه المكتمة بند بينها وتحت الميدنها السبة . ويه ذبت دابتها وترجت خرما ومنتنا السبة . ويه ذبت دابتها وترجت خرما ومنتنا الميدنية بن من هو يؤ قلبل إلى منا . وتفول المكل فاقيدا أمر هيئ ملون سارني المدينة خرى ومنافري المونية والمنتاع من المورا المنافر المن مرتبط المنافر الم

#### ألفضل العايثر

عِنْ أَمْثَالُ سُلْيَانَ . أَلِانُ الْمُكيمُ يَدُرُ أَبَاهُ وَالِآنِ الْمُلْعِلُ خُتْ لِأُمَّهِ. كُنُوزُ النِّفَاقِ لَا تَفْمُ وَالْهِرُ لِيْفَ ذُ مِنَ الْمُوتِ . عَنْ الرُّبُّ لَا يُحِيمُ نَفْسَ الصِّدينِ أَمَا هَوَى الْمُنْفِينَ فَيْرُدُهُ . عِنْ مَن عَلَ بِكُف وَانِيَةِ اكْتُرَ وَأَيدِي ٱلْعُدينَ تَسْتَغْنى مَن أَخْمَدَ عَلَى ٱلأَحْسَاذِيبِ يَرْعَى ٱلرِّياحَ وَمِثْلُ هَذَا إِنَّا كُمَّادِي طُيُورًا طَائِرةً . عَنْ جَمَعَ فِي السَّيْفِ فَهُوَ أَبْنُ عَاقِلٌ وَمَنْ غَطَّ فِي الْحَسَادِ فَهُو ٱبْنُ الْعَضَائِحِ. و البَرَكَاتُ لِرَأْسِ السِّدْيقِ وَأَفُواهُ ٱلْمُنْكِينِ لَسَنَّهُ ٱلْجُوْدَ . ١٧٤ ذِكُ السِّدْيق وَكُهُ وَأَنْمُ ٱلْنَافِينَ يَنِلَى . عَنِيجَ أَلْحَسَمُ ٱلْقَلِدِ يَقْبَلُ ٱلْوَصَايَا وَالسُّيهُ ٱلطُّفَيُّن يَهُورُ . وَهُذِي مَنْ سَادَ بِالإِسْتَفَامَةِ فَهُو يَسِيرُ بِالطَّمَانِينَةِ وَمَنْ عَوْجَ طَرْقَة أَمْرَفُ . كان أَنَائِرُ بِالْنَيْنِ يُسَبِّ ٱلْمُرْحَ وَالسَّنِيهُ ٱلشَّتَيْنِ يَبَوَّدُ . ١١٤ مَمُ العِسدِين يَنْهُومُ حَيَاتِهِ وَأَفُواهُ ٱلْنَافِقِينَ تَسْتُرُ ٱلْجُورَ . ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَرْاءَ وَالْمُثُّ يَسْتُرُ جَمِرُ ٱلْمَامِي . عِللهِ فِي مُم الْمُطِنِ تُوجَدُ الْمِكْمَةُ وَالْمَمَا عَلَى ظَهْرِ فَاقِدِ الْمُدِ. وَيُنْ الْمُكُمَّا وَمُوفُونَ ٱلْهِلُمُ وَفَمُ ٱلسَّفِيهِ دَمَادُ قُرِيبٌ . عَنْهُ مَالُ ٱلْنَبَيْ مَدِيتَ عِزْتِهِ وَقُرْ ٱلْمَاكِينِ دَمَارُهُمْ . عَلَيْ مَلُ الصِّدْبِي الْمُلِيِّةِ وَمَلَهُ ٱلْنَائِقُ الْمُطلِسةِ . والله من حَفِظَ التَّادِيبَ فَهُو فِي سَبِ لَ الْمَاةِ وَمَنْ أَخَلَ التَّوْ يِعِ فَهُو صَالَّ -عَنْ مَنْ سَقَرَ ٱلْبُعْسَ مُصْفَتَاهُ كَاذِبَانِ وَمَنْ جَاهَرَ بِٱلْقَدْسِ فِهُوَجَاهِلُ. ١ عَنْ كَثْرَةُ ٱلْكَلَامِ لَاتَخْلُومِنْ زُلَّةٍ وَمَنْ ضَبَطَ شَفَتْ عِنْهُ فَأَقِلُ . عَنْهُمْ لِسَانُ الصِّدْفِي فشَّةُ مُتَّمَّاةً وَقُلُوبُ ٱلْمُنْتِينَ كَمْنَى مُخْسِيسٍ ، عَلَيْ شَفَا السِّدِينِ زَّعْيَانِ كَثِينَ وَالسُّمْهَا مُوثُونَ فِي مَدَمِ الْمُبِرِ . عِلَيْهِ مَرَكَةُ الرُّبِ تُنْنِي وَلَا يُمَافُ إِلَيْهَا أَلَّمْ. الْمُنْكِنِي يَهِلُ طَلْيهِ وَالْمِيَّةِ السِّدِيقِينَ تُعْطَى لَمْم . عَنْ ﴿ كَا تَعْنِي الزُّوبَةُ يُزُولُ الْمُنَافِنُ وَالسِّيدَيْنِيُ أَسَاسُ مُوَّبِدُ . ﴿ وَإِنْ كَالْحُلْ لِلأَسْنَانِ وَالشَّفَانِ لِلْمَيْنِينِ كَذْلِكَ ٱلْكَلَانُ لَمِنْ أَرْسَلُهُ. عِزْبِهِ خَامَةُ الرَّبِ تَرِيدُ الْأَيَّامَ وَسِنُو الْنَائِقِينَ تَعْمُرُ. عِزْبِهِ أَمَلُ ٱلصِيدَيِقِينَ قَرْحُ وَرَجَاءَ الْمُنَافِقِينَ يَبْهِكُ . ١٤٦٤ طَرِيقُ الرُّبِّ حِسْنُ لِسُلِيمِ وَالدُّمَارُ قِعَاعِ الْإِنْمِ . عَنْهِ أَلْصِدِينُ لَا يَتَزَعْرُ عُ إِلَى الْأَبِدِ وَالْنَافِثُونَ لَا يَسْكُنُونَ أَلْأَرْضَ. كالله فَمُ السِّدِينِ يُفِتُ لَيُلْكُمْتَ وَلِسَانُ الْحُدَائِرُ يُعْظَمُ . ١١١ شَمَّا السِّدِينِ تَطَمَّلُو الْمُرْضِيُّ وَأَخْوَاهُ الْنَافِقِينَ تَعْلَمُ الْخُلَائِمَ

## ألفضل الخادي عشر

المن مِيزَانُ أَنْيَسَ رِجْسُ عِندَ أَرْبُ وَالْمِيارُ الْوَافِي مَرْضَاتُهُ ، عَنْ حَيْهُا دَخَلَ الْتَجَيْرُ وَخَلَ ٱلْمُوانَ وَمَعَ ٱلْتُوَاضِينَ ٱلْحِكْمَةُ ﴿ عِيدٍ سَلاَمَةُ ٱلْسَتَجِيدِنَ زُّ شِدُهُمْ وَضَادُ ٱلْنَادِدِينَ يُدَمِّرُهُمْ . عِنْ لَا يَنْمُ ٱلمَالُ فِي يَوْمِ ٱلْنَضِ وَٱلْمِرُ يُتَدُّمِنَ ٱلْمُوتِ . كاللُّهِم يُو ٱللُّهِم يُعَوِّمُ طُرِيعَهُ وَٱلْمَانِينَ يَسْفُطُ بِفَانِهِ . وي وَأَلْسَتَهُ مِنْ يُقلُهُمْ وَٱلْتَاوِدُونَ يُسْعَلَادُونَ مِا تَشْهُودِ • عَنْ إِذَامَاتَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْمُنَافِقُ هَلَتَ مِنْ أَلَرُجَا وَأَمَلُ الْأَقْةِ مِبِيدُ ، يُحْدِي الْمِدِينَ يَعَلَمُ مِنَ الْمَنابِي وَالْنَافِي عَلْ مَسكَانَهُ . كل النَّم يُدَمِّرُ الْكَافِرُ قَرَيبُ وَبَالْهُم تَعْلَمُ الْصِدْيِفُونَ . عِنْهِ عَلَير الصِّدْيِنِينَ تُنْهَالُ ٱلَّدِينَةُ وَعِنْدَ هَلاكِ ٱلْنَافِينِينَ ٱبْبَاجُ . عَلَيْكِ بَعَرَتَةِ ٱلْمُنتَي بنَ تَتَشَيَّدُ ٱلْلِيئَةُ وَبَّا فُوَاهِ ٱلْتَاسِّينَ تَنْهَدِمُ . وين عَلَيْدُ اللَّهِ يُعِينُ فَرِيبُهُ وَدُو المُطَّفَ يَسْتُ وَالْأَمِينُ الرَّاعِي بِالنَّهِينَةِ يُفْتِي البِّرُ وَالْأَمِينُ الرُّوحِ بَكُتُمُ الْأَمْرَ. والله بمدَّم اللُّذُوبَةِ يَسْفُطُ الصُّبُّ وَالْخُلَاصُ بَكُثْرَةِ الْمُدِينَ . عليهم مَنْ كَفَلَ الأُجْمَى بلي أي بلا أو ومَن كره السَّافِينَ اطْمَأَنَ . عِلْيع ذَلتُ النَّف فِي تَعْمُلُ عَلَى ٱلْكُرَامَةِ وَذَوْدِ ٱلْفُرَةِ يَحْمُلُونَ عَلَى ٱلْبَنَى . عِلَيْ ذُو ٱلرُّمْةِ تُحْسِنُ إِلَى تَفْسِبِ وَدُو الْسَاوَةِ لِينِ إِلَى جَسَدِهِ . عِينَ الْمَانِينَ بَسَنَعُ عَسَادَ عَلَوْهُ وَزَادِعُ الْفِيرَةُ وَلَاتُ رَجْنُ عِندَ الرَّبِّ وَالسُّلِئَةَ فِي السِّيرَةِ هُمْ مَرْضَاتُهُ . ١١٦ مِنْ جِسِل إِلَّى جِيلَ لَا يُزَكِّي الشِّرِيدُ وَذُرَّيَّةُ الصِّدْبِيغِينَ تَنْهُو. ١٢٣ أَلْمَاأَذَا كُبِيةً الْفَادِيَةُ مِنَ الْمَهمّ خُرْصٌ مِنْ ذَهَبِ فِي أَنْفِ خِنْزِعَةِ • عَلَيْكَ إِنَّا بُنْبَ أَ الْصِدِيقِينَ ٱلْحَيْرُ وَوَكُمْ ٱلْنَافِيْنَ هُوَ ٱلْنَصَٰبُ . عَلَيْهِ رَبُّ مُبَدِّدٍ يَزْدَادُ أَكْثَرَ وَنُمْسِكِ فَوْقَ ٱلْأَتْصَادِلًا تُكُونُ عَانِيَتُ ﴾ إِلَّا أَفَاقَةَ . عِينِهِ أَلْنُسُ أَلِنِي تُتَادِكُ تَنَمَنُ وَٱلَّذِي لازي لُدُوى . والله الله عَمَا مُن المُنطَة لِمنت الشَّف وَالْمَرَى عَلَى وَلَى اللَّهِ مَ ١١٥ مَنْ يَتْكُرُ إِلَى الْخَيْرِ يَلْتَسِ الْمُرْضَاةَ وَمَنْ يَبْتَمُ الشَّرُّ فَالشَّرُّ تَضْهُ . عَلَيْ مَن أَتَّحَلَ عَلَى غِنَاهُ يَسْقُطُ وَالصِّدِّيثُونَ يَرْهُونَ كَأَلْأَعْمَانِ. ١٩٢٥ مَنْ أَقَلَ بَيْتُهُ فَبِرَأَتُهُ الرُّيحُ وَالنَّفِيهُ يَعِيدُ عَبْداً خِلَكِيمِ النَّلِ و اللَّهُ الصَّدْقِ شَعْرَهُ الْمُلَّةِ وَمَنْ يَهُمْ بِالنَّفُوسِ مُهُو حُكِيمٌ . ١١٦ مَا إِنَّ العِسدِينَ يُجْزَى عَلَى الْأَرْضِ فَبِالْأَمْرَى المنافق والمناطر

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

الْسُكَرَ، \$25 (بُ دِي هَذِرَ كَفَتَادِبِ السَّنِدِ وَالْمِيَّةُ الْمُكُمَّةُ شِنَةً . \$25 الْمُسَخِرُ فِي فَلُوبِ
الْمُتَّوَ كَابُتُ إِلَى الْأَبِدِ وَلِسَانَ الزُّورِ إِنَّا هُوَ إِلَى لَمَتَوَ. \$25 الْمُسَخِرُ فِي فَلُوبِ
الْمُتِنَ لِلْمُثُونَ الشَّرُ وَلِمُسْمِعِينَ بِالسَّلِمِ مَنَ \* \$25 الْمُسِبِ السَّدِينَ إِنَّهُ وَالْمَلْمِنَ الْمَشْرَقِ الْمُنْ وَالْمَلْمِنَ الْمِسْدَقِ وَالْمَلْمِنَ الْمُلْمِنَ الْمُلْمِنَ الْمُرْمِنَ عَلَيْهِ مَنْ الْمُولِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِقِيقِ اللَّهِ فَيَا الْمُؤْمِنَ الْمُلْمِنَ الْمُنْفِقِيقِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ الشَّوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِيقِيقِ السَّلِمِينَ الْمُنْفِقِيقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ الْمُنْفِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِى الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُونَ الْمُنْفِى الْمُنْفِيلُونَ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ الْمُنْفِى الْمُنْفِيلُونَ الْمُنْفِيلُونَ الْمُنْفِى الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونُ

# أَلْفَصُلُ ٱلْثَالِثَ عَشَرَ

عِنْ أَلِانُ الْمُكِيمُ مِن تَأْدِبِ أَبِهِ وَأَمَّا السَّاخِرُ ظَلَّمَ بَسْمَ الانتِهَادَ عِنْ الْإنسّانُ مِنْ ثَمْرَ فِيهِ يَاكُلُ خَيْرًا وَتَفْسُ ٱلنَّادِدِينَ تَأْكُلُ ٱلْجُودُ . عَنْ مَنْ مَنْ طَبُطَ ظَاهُ سَانَ نَفْسَهُ وَمَنْ فَتَنَ شَفَتْ فَعَلْ الدَّمَارُ . عِنْ نَفْسُ الْكَلْلانِ نَفْتَعِي وَلَا تُحْسَلُ وَنَفُنُ الْهِبِ آَشَنُ ۚ عَيْثِهِ الْعِدَيْنُ لِيُفَعَنُ كَلَامَ ٱلزَّودِ وَالْنَائِقُ لُفَسِّدُ وَلَحْمِلُ. عَنْهِ ۚ أَلَيْ يَسُونُ سَلِيمَ الْسِيرَةِ وَالْبَقَاقُ أَيْكِسُ الْخَلِيلُ . عَيْبِهِ دُبُّ مُتَنَكَانُ وَلَا شَى ۚ لَهُ وَمُنْفَافِرِ وَلَهُ مَالُ مَرِيلٌ . عَيْنِ فِيدًا ۚ نَصْ الْإِنْسَانِ غِنَاهُ وَٱلْمُورُ لَا لَيْحُ اَلِا تَبْهَادَ ، عَنْهِ فُودُ ٱلسِّدَيْفِينَ يُبْهِمُ وَسِرَاجُ ٱلْمَاعَشِينَ يَطَقُ . عِنْهِمُ ٱلْمُفَاحَرَة إِنَّا تَحْدُثُ إِلْتُعِبُّرِ وَالْمِلْكُمَةُ مَمَ الْمُناوِدِينَ. ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الظُّلْم يَتَناقَص وَمَنْ جَمْ بِاللَّذِي يَزْدَادُ . عِنْ أَلْاَمَلُ ٱلْمُنظُولُ بُرِّضُ ٱلثَّلَ وَٱلْفَيْةُ ٱلْمُاسَلَةُ مُتَحِرّة حَاتِهِ • عَلَيْهِ مَن أَسْتَهَانَ بَالْكَلِيةِ يَبِيدُ وَمَنْ هَلِبَ ٱلْوَصِيَّةَ ثُجَازَى و الْتُوسُ الْنَاشَةُ تَتُهُ فِي الْخَطَابًا وَالصِّدَيْفُونَ يَزَافُونَ وَيُعْرِضُونَ . ١١٤٤ شَرِيعَةُ ٱلْحَصِّيمِ بَلْوُعُ حَلِةٍ لِيَعْتِبَ أَشْرَاكَ ٱلْمُوتِ. ٢٠٠٠ حُسَنُ ٱلتَّقُل مُجْدِي نَسْتُ وَطَرِيقُ ٱلْتَأْدِدِينَ هُوَّةً • كَذَا إِلَّهُ كُلُّ ذِي دَهَاهَ بَسْلُ بِبِلْمِ وَالْجَاهِلُ لِذِيمُ سَفَتْ . ﴿ وَإِنَّا الرَّسُولُ أَنْنَافِنُ يَعَمُ فِي السُّودِ وَالسُّفِيرُ الْأَمِينَ شَفَاتًا . عَنْهِا الْمُوزُ وَالْمُوانُ لِنَ يُهِيلُ التَّأْدِيبَ وَالْذِي يَرْخَى النَّوْيِعِ مُكِرَمُ . ﴿ إِلَيْهِ أَلْنُتُمُ النُّسُمَةُ عَدْبَةُ لِنَفْسِ وَالْجِتَابُ الشّر وَجْسُ عِندَ الْجُمَالِ . عِنْهِ مُسَاءُ الْحُصَانَةُ عِيدُ حَكِيًّا وَمُوَانِسُ الْجُمَالِ عِيدُ شِرْعًا . كاللهُ الشُّرُ مِسْطَهِدُ الْحَلَاةُ وَالْمَيْرُ نُجَازِي السِّدْيِقِينَ . عِلَيْهِ أَسْالِحُ ثُورَتُ بَنِي ٱلْبَيْنَ وَزُونَهُ ٱلْخَاطِلُ مُدْعَرَةً لِمَسِدِينَ . عَنْهِ فِي مَرْثِ ٱلْمُطْلَآهُ طَامُ صَحَيْر وَلُبُّ مُظْنِي مِنْ عَدَم التَّسْيِرِ ، عَلَيْهِ مَنْ وَفَرَ عَمَاهُ فَهُو يُنِفْلُ ابْنَهُ وَالَّتِي يُحْبُ يَتَكِرُ إِلَى الدِيدِ. عَنْ السِّيقُ إِلَّا لَقَتَمَ اللهُ اللهُ النَّافِقِ قَلا يَفَيَ

## ألْهَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

وَيَنْ الْمَا أَهُ الْمُسْتِمَةِ تَنِي بَيْتَا وَالنّبِيةَ عَدِمُهُ بِيدَيّا ، وهذه السَّارُ السَّفَاتِهِ وَالنّبِيةَ عَدِمُهُ بِيدَيّا ، وهذه السَّارِ السَّفِيةُ الْمَدِيَّةُ بَسَنِينَ مِن وَ هَنْ اللَّهِ وَالْمَدِيّةُ الْمُدِيّةُ مَنْ السَّفِيةُ مَنْ الْمُدِيّةُ مَنْ السَّفِيةُ مَنْ السَّفِيةُ الْمُدِيّةُ وَمَنْ الْمُدِيّةُ مَنْ السَّفِيةُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللل

يُصَدَّقُ كُلُّ كَلام وَذُو الدُّهَاءَ يَفْطَنُ لِلسِرِهِ ، ١٢٤ أَلْمُكَمِ يُخْفَى وَتُجَلِفُ الشَّرّ وَأَلِمَا مَنْدَى وَيَعَلُ م عَنْهِ أَتْصَيرُ أَلْأَنَاةِ مِنْدُ سِنَةٍ وَإِنْدُانُ ٱلْكَايِدِ يُبْضُ وي الْأَغْرَادُ يَرُونَ السُّفَةَ وَدُوو الدُّهَادَ يُتُوجُونَ بِاللَّهِ . عِنْهِ الْأَشْرَارُ تَنْسُنُونَ أَمَامَ ٱلأَخْيَادِ وَٱلْمَاتَفُونَ لَدَى أَيْوابِ ٱلصَّدِّينَ . يُحِينُ لِللهِ أَلْمُوزُ مُبْغَضُ حَتَّى عِندَ خَلِلهِ وَأَحِبًا ٱلْنَقِ كَثِيرُونَ . ١٤٠٤ مَن ٱسْمَانَ بَعُرِيبٍ يَخْطَأُ وَالَّذِي يَرْحُمُ ٱلْبَالْسِينَ طُونَى لَهُ مَنْ آمَنَ بَالَبِ يُحِدُ ٱلْحَدَ وَ الْفِي أَلْمُمْ فِي المُثلال وَالرَّحَةُ وَالصَّدْقُ لِلَّذِينَ لِيُصُونَ الْمَيْرِ . عَنْهِ فِي كُلُ تَعْبِ يَكُونُ المَصْ وَمَا فِي كَلَامِ ٱلنَّفَتَيْنِ إِلَّا ٱلْجَلْبُ. ﴿ عِنْ إِلَّا الْجَلَّالُ قَإِنَّا هُمُ اللَّهُالُ قَإِنَّا هُمُ ٱلْأُولُونَ فِي ٱلسُّفَهِ ، عَيْنِي شَاهِدُ ٱللَّقِيِّ يُقِدُ ٱلنَّفُوسَ وَدَجُلُ ٱلْمُكْرِيَفْتُ ٱلْكَذِبَ ، والما في عَنافةِ الرَّبِ ثَقَةُ المُّوَّةِ وَلِيبَ مِكُونُ مُنتَمَمُ . عَنافة الرَّبِ يَلُومُ الْمَانِةِ لِأَجْسَابِ أَمْرَاكُ الْوَتِ . وَمُنْ فِي كَثْرَةِ الشَّبِ فَمْ اللَّهِ وَفِي انْقِرَاضَ الْأُمَّةِ دَمَادُ الْأُمِيرِ ، عِنْ الطول الْأَنَاةِ كَثِيرُ اقْطَنَةِ وَالْقَصِيرُ السَّبْرِ يُوَّهُ بِمَنْهِ كان ملاح التلب حياة الأعناء والمسد عز البطام . علي من بنيف المقير لْمَيْرِ صَانِهُ وَٱلَّذِي أَيْجِنُهُ مُرْحَمُ ٱلْكِينَ ، عَلَيْكُ بِإِلَهَ تِهِ يُذَذَلُ ٱلْمُنَافِقُ وَالسِّدِيقُ بَوْبَهِ يَنْتَهِمُ \* يَكُلُكُ فِي ظِهِ الْفَعَانِ لَسَنَمُ الْمُكُمَّةُ وَمِنْهُ مُّرَفُ فِي وَاعِلِ الْمُكَالِ. 388 أَنِوْ نَنْفِي الْأَمَّةُ وَعَالُمُ الشَّمُوبِ الْحَلِيثَةُ . 323 مَرْسَاةُ الْمِلِي عَلَى الْمُنْسِدِ أللاقل وشخطه على ذي القضائح

## أَلْفَصُلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

عِنْ إِلَهُ الْفِيلُ اقْبَلُ يَرُدُّ الْحَنَقَ وَالْكَلَامُ الْأُولِ لِيرُ الْمَصَبِ. عِنْ الْسِنَةُ الْمُسَكَاة تُجُودُ بِالْمِلْمِ وَأَفْوَاهُ الْجُالِ تَفِيضُ بِالنَّهِ وَ يَرْبُعُ عَيَّا ٱلَّابِ فِي كُلّ مَكَانِ زَّفُهُانِ ٱلْأَشْرَادَ وَٱلْأَخْيَادَ ، عِنْهِ صَلاحُ ٱلْسَانِ مُعْرَةُ حَيَاةٍ وَٱلْسَادُ فِيبِ أَنْكُ الَّذِي الرُّوحِ . ويه النُّف يَسْتَينُ بَأْدِي أَبِهِ وَرَمَامٌ اللَّهِ بِعِزْ تُجِدِي الدُّمَّةِ. فِي ٱلْهِ ٱلْمُتَّرَا بِدِ فَوَّةً كَثْبَرَةً وَٱلْمَاضُونَ يَهِاكُونَ مِنْ ٱلْأَرْضِ ٱلْلاَ. عَجْ مَنتُ المُمِدِينَ كَنْزُ عَظِيمٌ وَغَلَّهُ الْنَافِي فِيهَا قُلْقُ. ﴿ يَهِمُ الْفَاهُ الْلَّهُمَا أَزْدَعُ الْعَلْمُ وَقُوْبُ أَلْجَالِ لَيْسَتُ كَذَٰلِكَ ، عَنْهِ لا ذَبِعَتْ ٱلْنَافِينَ رَجْنُ عِنْدَ ٱلرَّبِ وَمَلَاةً ٱلْمُنْتَفِينَ مُرْضَاتُهُ ، عِنْ هُ طَرِينَ ٱلْكَانِقِ دَجُنُ يَضْدَ ٱلْأِبِ أَمَّا كَامِ ٱلْهِ فَهُوَ يُحِيُّهُ وَ يَعْتِهِمُ كَأْدِيدُ ٱلسُّوءَ لِتَادِكِ ٱلسَّيلِ وَٱلَّذِي يُنِعَنُ ٱلَّذِيعَ يَمُونُ. ٢ وَٱلْمَاوِيَّةُ تُجَاهَ ٱلرَّبِ فَبَالْأَمْرَى فَلُوبَ بَنِي ٱلْبَشَرِ . عِنْ اللَّهِ ٱلنَّا مَرُ لَا يُحِبُّ أَنْ يُوَيِّجُ وَإِلَى الْمُكُمَّا وَلَا يَنْعَبُ . عِنْ الْعَلْبُ أَفْرَ عُ لِينْ إِلْوَجْهُ وَجُزْحِ الْعَلْبِ يَنكسر الزُّوحُ. عِنْ أَمُّكُ ٱلْعَلِنُ لِلْتُصِلُ ٱلْلِمْ وَأَخِواهُ ٱلْلِمَالِ رَبِّي ٱللَّهُ . عِنْهُمْ يَعَ أَيَّامِ ٱلْكِنْسِ رَدِيثَةُ وَطِيبُ ٱلْقَلِي وَلِيمَةُ وَأَنِمَةً . عَنْهِمْ أَلْتُلِلُ مَمْ عَالَقَ الرَّبِ عَنْير مِنْ كُنْزِ عَظِيمٍ مَمَ ٱلأُصْطِرَابِ ، ١١٦ أَحَمَلَهُ مِنَ ٱلْنُعُولِ مَمَ ٱلْحَيْدِ خَيْرُ مِنْ وَر مَنْوُفِ مَمَ ٱلْمُنْسَةِ . عِنْهِ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْعَنُوبُ يُعِيرُ ٱلْيَزَاعَ وَٱلْطَوِلُ ٱلْأَنَادَ يُسْجِئَ أَخْسَامَ . عَلَيْهِ مَرِيقُ ٱلْكُنلانِ حَسِياحٍ أَشْوَالُو وَسَبِيلُ ٱلْمُنْتَفِينَ ثُمُّهُ وَ وَ عَنْهُ الْإِنْ الْحَكَمُ يُقِرَّ مُ أَيَّاهُ وَالْمُلِمِلُ مِنْ الْبَصْرِ يَسْتَهِن إِنَّهِ . عِنْهِ السُّفَةُ فَرَحُ قِلَاتِهِ الْمُبِ وَالْإِنْسَانُ أَقَعِلُ بَسْعَيْمُ فِي السُّيْرِ . ﴿ يَكُمُّ الْمُؤْلَرَةِ تَنْتَعَسُ الْكَاصِدُ وَبِكُثْرَةِ ٱلْمُدِينَ تَعُومُ . عَلِيْعَ لِمُسْرُّ الْإِنْسَانُ بِجُوابِ فِهِ وَالْكِلِيةَ فِي وَحَيا مَا أَمَلُهُما . عَلَيْهِ لِمُنْاظِلِ سَبِ لَ حَبَاتِهِ إِلَى فَوْقُ لِكُنْ يَحِيدٌ عَنِ الْجَبِيرِ مِن تَحْتُ. واللهُ يَعْلَمُ بَيْتَ ٱلْمُتَكِيرِينَ وَيُعَلِّدُ غُمُ الْأَرْسَةِ . وَإِن الْمُكَادُ الفريد وَجُنُ عِنْدَ الرَّبِ وَأَقْوَالُ الْأَلْمَادِ عَبْسُلُ. عَنْ الْمُ مَرِيسٍ عَلَى الشَّفَ يُقْلِقُ يَيْتُهُ وَالَّذِي يُكُونُهُ ٱلرُّشِي يَحْيَا. وَالسَّدَقَاتِ وَالْإِيَانَ ثُكُثُرُ ٱلْخُلِالَا وَجَالَة الرَّبْ يُحَادُ عَنِ ٱلشِّرِ • عِنْهِ عَلِهُ ٱلصِّدِينَ يُرَوِّي فِي ٱلْجُوابِ وَأَفْوَاهُ ٱلْنَافِينَ تَعْلَمُ مِلْكَانَ . كالكارُّ أَسِيدُ مِنْ الْمَاضِينَ وَسَاءِمُ لِسَلاةِ الصِيْبِينِ . كاللهُ فُورُ ٱلْمُؤْنِ يُقَرِّعُ

Digitimad by COOSIE

اقتُلُبَ وَاسْتُمَّهُ الطَّبَّةُ لَمَيْنُ البِطَامَ . عِنْهِ الْأَذُنُ الَّتِي تَسَمُّ وَبِعُ الْمَاءِ تَسَتَمْ يَنْ المُكَمَّةَ . عِنْهِ مَنْ مُنْسُ التَّارِبُ يَمَتَوْرُ الفَّسَهُ وَمَنْ يَسْتِمِ التَّوْجَ يَقِتْ قَلْبُهُ . عِنْهِ عَلَيْهُ الرَّبِ الْوِبِ الْمِنْمِ وَقَلْل الْجِدِ التَّوْجَ فَيْ

#### ألفضل السادس عشر

كان الإنبان إغادُ التُّلب وَمِنَ الرُّبِّ جَوَابُ الْسَسانِ . عَلَا تَجِيمُ مُرُقُ الْإِنْكَادِ ذَكِيَّةُ فِي عَلَيْهِ وَالرَّبُّ وَاذِنْ الْأَزْوَامِ . عَلَيْهِ مَوْسَ إِلَى الرَّبِ أَخْسَالك مُعَلِّدُ مَنْ الْمِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَانِينَ أَنِمَا لِوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ ا كان مُعْرَضِ أَفْلُهِ وجن عِند الرَّب مِنْ جِيلِ إِلْ جِيلِ لَا يُزَّى مَبْداً الطّرِيقِ ٱلصَّالِحِ ٱلْمَسَلُ بِٱلْهِدِ وَهُوَ مَفْهُولُ عِنْدَ ٱهْذِ أَكْثَرَ مِنْ ذَيْجِ ٱلذَّبَاغِي ۚ ٢٠٠٤ بِٱلرُّحْةِ وَٱلْحَقَّ يْفْنَدَى ٱلْإِنْمُ وَيَخَافَةِ أَرْبَ يُحَادُ عَنِ ٱلشَّرِ . عَنْ إِذَا رَضِي ٱلرَّبُّ عَنْ طُرُقِ ٱلْإِنْسَانِ رَدُّ أَعْدُهُ مُ أَيْمًا إِلَى مُسَالَتِهِ . عَنْهِ أَلْقَلِلُ مَ ٱلْعَدْلِ خَذِينَ ٱلْسَلالِ ٱلْكَثِيرَةِ بَنَيْرِ حَنَّ . عَنْ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ يُفَكِّرُ فِي طَرِّيقِهِ وَٱلرُّبُّ يَهْدِي خَطَوَاتِهِ . عِنْهِ فِي خَنْقَ ٱلْمِكِ وَحَيُّ فِي الْمُثَاَّهَ لَا يَعَدَّى فَهُ . عِنْهِ لِلرَّبِّ فَأَنْ ٱلْتَسْطِ وَمِيزَانُهُ . كُلُّ مَنَا بِيرِ ٱلْكِيسِ عَلَهُ . ١٢٤٤ أَلْمَسُلُ بِالثَفَاقِ رَجْسٌ عِنْدَ ٱلْمُأُوكِ لِأَنّهُ بِأَلْمِ كَيْلُتُ ٱلْمُرْشُ. عَلَيْهِ مُرْضَاهُ ٱلْمُوكِ شِفَاهُ ٱلْمَدْلِ وَهُمْ يُحِبُّونَ ٱلْتَكَيْمَ بِالاسْتِفَائِةِ . ولا عَسْبُ اللَّهِ رَسُولُ المُوتِ وَالْإِنْسَانُ الْحَصِيمُ يَسْتَعَلِّمُهُ . وَمُولُ إِنَّهُ فُور وَجِهِ الْمُكِ حَيَاةُ وَمَرْضَانُهُ مُحَمَّلِ وَلِي ٱلْمَلِ . عَنْ حَوْدُ الْمُكَمَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّعْبِ وَحَوْزُ أَلْمَطْنَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَشَّةِ . عَنْهِ تَجَهُ ٱلْمُسْتَقِيدِينَ عَيدُهُمْ عَن الشَّرِ وَالَّذِي عَنْظُ نَفْسَهُ يُرْعَى طَرِيقَهُ . ١ عَنْهُ عَبْلَ الْأَغْطَامِ ٱلْكِيْرِيَّ وَقَالَ ٱلسُّفُوطِ رَقُمُ ٱلرُّوح. وَ اللَّهُ الرُّومِ مَمَ الْوُدْعَاءَ خَيْرٌ مِن الْتِسَامِ النَّبَيَّةِ مَمَ الْمُتَحَمِّرِينَ . جِنْهِ الْمُتَقَلِّ فِي أَمْرِهِ يَنُودُ بِالْحَيْرِ وَالْمُوَكِلُ عَلَى الرَّبِ طُوبَى لَهُ . عِنْهِ الْحَكيمُ اَلْمُلْ يُدْعَى فَطِنًا وَعُدُوبَةُ الطُّغَيِّنِ تَرِيدُ الْفَايْدَةَ . عَنْهُ الْمُثْلُ يَلْجُوعُ حَبَاةٍ لِمَاحِيةٍ وَتَأْدِيبُ ٱلسُّنَهَا ۚ ٱلسُّنَهُ . عَنْهُ قَلْ ٱلْحَصِيمِ يُفَيُّهُ فَهُ وَيَزِيدُ شَفَتَنِهِ فَائِدَةً . كِنْ أَفُوالْ النَّمْدَةِ مُهَدُّ مَسَل. عُدُوبَةً لِنَفْس وَشِفَا الْمِظَامِ . عَلَيْ رُبُّ طَرِيق بَسَيْمٍ فِي عَنِيَ ٱلْإِنْسَانِ وَأَوَا غِرُهُ طُرُقُ إِلَى ٱلْمُوتِ • ١١٤ نَفْسُ ٱلنَّهِ تَنْسُ لَهُ لِأَنْ فَسُهُ تَكُنُّهُ ، عِنْ إِنْسَانُ بَلِيمَالَ تَخَيْرُ عَنِ ٱلشَّرِّ وَعَلَى شَفَتْيَهِ شِبُهُ قاد مُتَّعَدَةٍ . كان الله المُنانُ الْحَدَائِم لِلْقِ الْتَزَاعَ وَالنَّمَامُ لُفَرِّقُ الْأَصْحَابِ. عَلَيْنِ إِنْسَانُ الْمُورُ يَسْتَوَى قُرِيبُهُ وَأَرْكُهُ مَلِيعًا غَيْرَ صَالِح . عِنْهِمْ مَنْ أَخْضَ عَنْبِ فَلَكُمْ يُفْكُرُ فِي أَخْدَا يُم وَمَنْ عَضَّ عَلَى شَفِّيهِ فَقَدْ أَمَّ الشَّرَّ ، عَنْهِ الشَّيْبَةُ إِكْلِيلٌ فَخُر وَهِي فِي طَرِي ٱلْبِرِ . عِنْ الطُّولِ الْأَنَاةِ خَيْرُ مِنَ ٱلْجَارِ وَٱلَّذِي يَسُودُ عَنَّى رُوحِهِ أَضَلُ يمَّنْ مَا خَذُ الْمُدَنَ . عَلَيْهِ تُلَقَّ الْفَرَعُ فِي الْمِنْسَنِ وَمِنَ الرَّبِّ جِيعُ أَخْكَامِهَا

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

عيد أشفة بإيدة وتنها طاليت غير من بنيت تعلوه ذباغ وتنها خمام. عيد ألندا الليل بدره على الإن دي القشاع ويقايم الإفوة في اليراث. يضي إلى نفقة الأفر والكودة الافحب واستما الفلوب الرب عليه النيزيد المني إلى نفقة الأفر والكادب ليرخ فيها والقيل الشيخ يكو النين وقر النين المراقبة المنافقة على المنافقة المنافقة

عليه من كافاين الحقيد شرا المن يقيم الشرون بيسه و هذه إنها إنها التزام عُمرُ الله و المنافق ا

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

والإ أَلْنُودُ يَجُنُ كُنْ شَا وَيُلِسُرُ كُلُّ حِكْمَةِ وَ وَيَعْ لِنِسَ لِمُامِلِ هُوَّى فِي ٱلْسَلْسَةِ بَلْ فِي كَنْفِ مَا فِي قَلْيهِ ، عَلَيْ إِذَا دَخَلَ ٱلْنَافِقُ دَخَلَ ٱلاَّذُورَا ۗ وَمَمَ ذِي الْمُوَانِ التَّمْيِرُ . وي كلي كليماتُ مَم الإنسان مِياهُ عَيقة وَمَدِينُ الْمِكْمَة مَهُو كَايْضُ . كالتَّعُلُنْ عَايَاهُ ٱلْمُنْفِي لِخْرِفِ مَنَ السِّدِينِ فِي الْمُثَادِ . عِنْ مُنْفَا ٱلْجَاهِلِ تَدْخُلَانِ فِي ٱلْحُصَامِ وَفُلُّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلتَّضَارُبِ • ﴿ ﴿ ﴿ وَمُوارُّهُ مُلَّا وَشَفَاهُ شَرِكُ لِنَفْسِهِ . يَحْفَظُ كَلِمَاتُ ٱلنَّمَامِ كَلْفَم خُلُوةٍ فَهِي تَنْزُلُ إِلَى أَخَادِد الْجُوْفِ وَ أَلْمُوْفُ مِسْرَعُ ٱلْكُنْلَانَ وَنُفُوسُ ٱلْمُخَتِّينَ تَكُوعُ وَ ١٠٠٠ كَذَٰ إِلَى ٱلْمُزَاخِي فِي عَلِهِ هُوَ أَخُو ٱلْمُسْرِفِ، عَنْهُ إِلَى ٱلرَّبِ يُرْجُ عِزَّةٍ فِيهِ يَتْقِي ٱلصِّدِينُ وَيَحَمَّنُ . كِلْهِ مَالُ ٱلْنَيْ مَدِينَةُ يُزَّتِهِ وَهُوَ فِي وَهِيهِ كُنُودِ حَدِينٍ \* كُلْهِ قَبْلَ ٱلْأَنْحِطَام يَتَرَفُّمْ قُلُ ٱلْإِنْسَانِ وَقُبْلِ ٱلْجُدِ ٱلتُّوَاضُمُ • عَلَيْكِ مَنْ دَدُّ ٱلْجُوَابَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَ فَهُو ذُو سَنَةٍ وَفَضِيحَةٍ · £ وَوَحُ الْإِنْسَانِ كِينَيْدُ صُعَهُ أَمَّا الرَّحِ ٱلْلَكْكِيرُ فَنْ يَحْسِلُهُ · وي الله القطن مُكتَب اللَّم وَأَذَن الْمُكَاة تَنْسُ الْمُمَّة و عِنْهِ مَدِيَّةُ الإنسان زُحِبُ لَهُ وَمَهْدِيهِ إِلَى أَمَامِ ٱلْمُطْمَآةِ وَ عِلْنِي السِّدِينَ هُوَ الْأُولُ فِي اشتكاء نَفْسِهِ ثُمَّ يُفْسِلُ صَدِيقَهُ وَيَخْصَ عَنْهُ . عِنْهِ ٱلْمُرْعَةُ تُزِيلُ ٱلْنَاذَعَاتِ وَتَخِزمُ بَيْنَ الْمُتَوْرِينُ أَنْشُيهِمْ . عَلَيْهِ الْأَخْ أَنْتُمُ مِنْ مَدِيَةٍ مُسَنِّةٍ وَالْمَازَعَاتُ كَأَ فَعَالِ صُر عَيْهِ مِن ثَمِ مُم إلا نِسَانِ مِنْهُمُ جَوِلْهُ مِن عَلَّةٍ مَفْتَهِ بِفَهُ . عِلَيْهُ أَلُوتُ وَالْمَيْةُ فِي بَدِ السَّانِ وَأَلْذِينَ نُحِبُّونَ ۗ أَيُّكُونَ غَارَهُ • عَلَيْهِ مَنْ وَجَدَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ وَجَدَ خَيْرًا وَنَالَ مُرْضَاةً مِنْ لَدُن الرَّبِّ ومَنْ طَرُدَ ذَوْجَةٌ صَالِحَةٌ طَرَدَ خَيْرًا وَمَن أَمْسَكَ ٱلزَّانِيَةَ فَهُوَ ذُوسَفَهِ وَنِفَاقِ . عِنْهَاقِ أَلْمُوزُ يَكُمُّمُ بِالنَّمَرُ عِ وَٱلْنِي مُجَاوِبُ بِالْيلاطَةِ . والأَصْدِقَاء النَّبِي أَنْ يُبْدِي ٱلصَّدَاقَة وَرْبُّ صَدِيقٍ أَفْرَبُ عَلاقة مِن ٱلأَعْر

## أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

هِيهِ أَفْتِيرُ النَّارِ فِيسَلامَتِهِ عَنْدُ مِنَ النَّقُو فِي النَّتَقِنِ وَهُو جَاهِلُ . ﴿ وَالنَّهُ الْفُسُ مِنْ دُونَ عِلْمٍ غَيْرُ صَالِحَةٍ وَمَنْ يَجَلُ إِلْقَدَمِ يَزِلُ . ﴿ عَنْهِ صَفَّهُ الْإِنْسَانُ بُفْدِهُ خَلِلُهُ . وَظَلِمُ مُعَنَى عَلَى الرَّبِ . ﴿ عَنْهُ النَّيْ يُحْتَمِ الْأَنْفَالِ الْمُعَلِّمُ وَالْقَبِيرُ بُعَارِفَهُ خَلِلُهُ . عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ لَا يُزَكَّى وَافِثُ الْأَصَافِيبِ لَا يُغْلِثُ . ﴿ عَنْهُ كَثِيرُونَ مَنْهُ عَلَيْهُ مَا النَّطُونَ وَجَهَ الْمُتَدِرِ وَكُلُّ مِسَاحِبُ قَا النَّطَالُ . ﴿ عَنْهُ عَلَيْهُ النَّوْقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُلِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ

Digitized by CTOOSIC

## ألفضل الخلدي والعشرون

ي الله عنه الرب سَوَاقِ مَاهَ غَيْهُا شَاهُ عَيلُهُ . وي كُلُ طرق الإنسان مُسْتَعِبُ فِي عَنْيَهِ وَوَاذِنُ ٱلْتُأْوِبِ ٱلرَّبِّ . ﴿ وَلِي إِنَّمِ ٓ ٱلْمُذَلِّ وَٱلْحُسُمُ أَحْسَلُ عِندَ الرُّبِينَ الزَّيِفَةِ • عِنْ إِن تِفَاعُ الْمَيْنِينَ مِنْ رُحْبِ النَّكِ و سرامُ الْكُفِينَ الْحَلِيَّةُ • عِنْهِ أَنْسَحَارُ ٱلْجُدِّ إِنَّا مِنَ الْجِنْسِدِ وَكُلُّ عَجُولِ إِنَّا هُوَ الْحَلُّ • عَنْهِ لَنْ الْكُنُوذِ بِلِنَانِ الْكَلَابِ بُطَلُ زَايِلٌ إِلْتِسِ الْوَتَ . عَنْ اللَّهِ سَلَّ ٱلْنَافِينِ نَبُرُهُمْ لِأَنَّمُ أَوَا إِمْرَآهُ ٱلْحُصْرِ ، عِنْ مُرْفِقُ ٱلْإِنسَانِ مُعَيَّ وَمُزْوَدُ أَمَّا الرِّي فَسَنَّهُ مُسْتَعِيمٌ ، عَنْهِ الشُّحْنَى فِي زَاوِيَةِ سَعْمَ خَدُّ مِن الرَّأَةِ مُنازِعة وَبَيْتِ مُشْتُرَكِ فِيهِ \* يَحْنُهُ لَا يَالُ خَطْرَةً فِي الْمَا وَ فَقَلِلْهُ لَا يَالُ خَطْرَةً فِي عَنْهِ . عِنْهِ إِذَا فُرِمَ السَّائِرُ مَا وَالْرَّ حَكِيا وَكُنَا إِذَا أَخِ الْمُسَيِّمُ اسْفَادَ عِلْما . عِنْهِ عَلَى الْمَانِينِ الْمُعَلِّدُ عِلْما . عِنْهِ عَلَى الْمُعَلِّقُ لِمُسَاوِنِهِ . عِنْهُ الْمُعَلِّقُ لَسَاوِنِهِ . عِنْهُ الْمُعَلِّقُ لَسَاوِنِهِ . عَنْهُ الْمُعَلِّقُ لَسَاوِنِهِ . عَنْهُ الْمُعَلِّقُ مَنْ لِسَاوِنِهِ . عَنْهُ الْمُعَلِّقُ لَسَاوِنِهِ . عَنْهُ الْمُعَلِّقُ لَسَاوِنِهِ . عَنْهُ الْمُعَلِّقُ مِنْ لِلْمُعَلِقُ مِنْ الْمُعَلِّقُ لَسَاوِنِهِ . عَلَيْهُ مَنْ الْمُعَلِقُ مِنْ الْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ مِنْ الْمُعَلِقُ مِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلَقُ الْمُعِلَقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلَقُ مِنْ الْمُعَلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلَقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِقُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمِ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمِ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُع سِّذَاذُنَهُ عَنْ صُرَاخِ ٱلْكَسِيرِ فَلُوا أَضِا يَصْرُخُ وَلَا يُسْمُ لَهُ . ١١١٤ ٱلْسُلِيةُ فِي المُقَادَّ غُنِدُ ٱلْنَصَٰبَ وَالْأَشُوَّةُ فِي ٱلْمِلْسَنِ نُدْعِينُ ٱلْمُعْطَ ٱلشَّدِيدَ، ١١٤ إِنْ آهُ ٱلْمُستعم فَحُ لِلسِّدَيْنِ وَفَرْعُ قِلَاعِلِي ٱلْإِثْمِ . ﴿ عَلَيْكِ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَضِلُ ثَمَنْ طَرِيقِ السَّقُلَ يَسْكُنُ فِي عَبْسِ الْجَايِرَةِ • عِنْهِ عَبْ اللَّذَةِ لِنُوذُ وَعُبُ الْخَبْرِ وَالدَّهْنِ لَا يَسْتَنَى • والله المُنافِقُ فِدَا عَن السِّدْيقِ وَالْعَادِرُ مَن الْمُنتَسِينَ ، عَلَيْهِ الشَّحْنَى فِي أَرْضِ مُقْرِرَةٍ خَيْرٌ مِنَ السَّكُنَى مَمَ أَمْرَأَةٍ مُنَازِعَةٍ شَرِسَةٍ • عَنْهِ فِي مَثْوِلِ ٱلْحَكِيم كَثُرُّ شَعِيُّ وَذَيْتُ كُلِنَّ النَّفِ مِنَ الْبَشَرِ يَبِتَكُهُ • عِنْ اللَّيْ الْمَدَلُ وَالرَّغْتَ يَهِدُ الْمَايَةُ وَالْمَدُلُ وَالْمَدَ ، عَلَيْهِ لَلْكِيمُ يَشَوُّدُ مَدِيثَ أَلْمَكِرَةٍ وَيَتْمَلُ فَوَّةً مُعْقِدِهَا • عِلَيْهِ مَنْ يَحْفَظُ فَاهُ وَلَمَانَهُ مَحْفَظُ مِنَ ٱلْمُفَا فِي نَفْسَهُ • عِنْ وَو التَّبِيلُ وَالْإِنْطَاخِ لِيْنِي سَاخِرًا لِأَنْهُ يَسْلُ جِنَقِ ٱلْكِبْرِيَّةِ • عِنْ وَخَبِثُ ٱلْكَلُانِ تَعْظُ لِأَنَّ يَدَّيْهِ تَأْيِانِ ٱلْسَلِّ . عِلِي النَّهَارَ كَنْهُ يَرْعُبُ وَيَعْتَى وَالسِّدِينُ يُعلى ولا يَشَنُّ • عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُنْافِقِينَ رَجْسُ فَبِالْأَمْرَى إِذَا قَدُّمُوهَا بِالْإِثْمِ • عَنْهُ شَاهدُ ٱلْكَلِبِ يَبْكِ وَٱلْإِنْسَانُ ٱلْلِيمُ يَكُمُّ حَكَامَ ٱلنَّصِرِ • يَرْبِيعُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْمَالِقُ مُلِبُّ وَجَهُ أَمَّا أَلْسَتَيْمِ مُنْفَعِ لَمَ بِينَهُ . \$25 لِبَسَ مِنْ حِسْفَةٍ وَلَا فِلْقَاقِ وَلَا شُورَةِ مِنْدُ الرَّبِ. \$25 أَمْرَسَ مُعَدُّ يَيْمِ الْفِقَالِ أَمَّا الْحَـارِسُ فِينَ الرَّبِيِّ

## ألفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

المنظمة السينة المسترا من المنق المنظمة عند من الدّ عبد والصفية عنها النبي المنظمة ال

المنه من حصل على لسر أتحب نفسه ومن خيط الصلة وَجَدَ خيرًا . عيد شاهد الزور لَا يُزِي وَافِتُ الْأَحَانِي بَهِكُ . عَنْ لَا يَلِينُ بِالْمَامِلُ اللَّهُ وَلَا بِالنَّبِ أَنْ يَسُودَ عَلَى الرُّوسَادُ . عِنْ عَمْلُ الْإِنْسَانِ طُولُ أَنَاتِهِ بِغُرْهُ أَنْ يَخْطَى الْمُستَة . كالله حَنْ ٱللهُ كُوْ بُو الفُهِ ل وَرَضَالُهُ كَا قُدَى عَلَى الْشَفْدِ. عِنْ أَلِابُنُ الْجَاهِلُ بَلِيَةُ لِأَيهِ وَمُنَازَعَاتُ الْمِزَاقِ كُوْتُكِ لَا يَتَنْظِمُ. عَنْ الْبَيْتُ وَالْمَالُ مِيرَاتُ مِنَ الْآبَاء وَالْمَرَأَةُ الْعَاقِمَةُ مِنَ الرَّبِ • ﴿ وَمِنْ الْكُمَالُ لِلْقِي فِي سُبَاتٍ وَالنَّفُسُ الْأَرَاحِيةُ \* يُجُوعُ • عِنْهِ حَافظُ الْوَسَاةِ يَحْفَظُ نَفْسَهُ وَالْتَهَاوَنُ طِرْتَةٍ يَمُوتُ • عِنْهِ مَنْ تُرْحَمُ الْفَقِدُ لِقُرْضِ الرَّبُّ فَيَزِيهِ بِمنيهِ • عَلَيْكِ أَدْبِ ٱبْنَكَ كَإِنَّ فِيهِ رَجَّة وَلَا تَحْمِلُ نَفْسَكَ عَلَى قُطْحٍ : ١٤٨٨ ذُو الْنَعْسِ الْفُرْطِ يَحْمِلُ الْفُوبَةَ لَكِنَّكَ إِنْ أَنْقَذْتُهُ وَتُعِدُ فَهَا بَعْدُ . عَيْهِ إِنْهُمُ الْمُدُودَةَ وَأَفْسَلِ التَّادِبِ لِكِيْ تَسِيرَ حَكِيها فِي أَوَاخِركَ . عِللهُ فِي ظَبِ الْإِنسَانِ أَفْكَادُ كَثِيرَةُ لَكِنْ مَثُورَةً الرَّبِّ هِي تَثِبْتُ . عِنهُ مُنيّة ٱلْإِنْسَانِ رَحْمُهُ وَٱلْمُوزُ خَيْرُ مِنَ ٱلْكَذُوبِ • عِنْكَةَ ٱلرَّبِ إِلْمَاةٍ وَسَاحَهُما مِيتُ شَبَّانَ لَا يَتَمُّو مُ الشُّر . عِنْ فِي أَكْمُلَانُ مُغَبَّ يَدَهُ تَحْتَ إِبْطَهِ لَا يُوسِلُهَا وَلَا إِلَ فَهِ • عِنْهِ إَضْرِبِ السَّاعْرَ فَيَصِيرَ ٱلنَّهُ ذَا دَهَاتَهُ وَوَيْحُ ٱلْقَبِلَ فَيْعَلَنَ فَبِلْمِ • والله من أَشْقَ أَيَاهُ وَمَرَدَ أَمَّهُ فَهُو آبُنُ أَلِمْزِي وَالْعَارِ ، واللهِ أَصِرْ يَا لَيْنَ عَن الْإِصْنَاهُ إِلَى تَأْدِيبِ يُنُولِكَ عَنْ أَقَوَالِ الْعَلْمِ • عَيْنِكُ شَاهِدُ بَلِمَالَ يَنْفَرُ بْأَلْكُفَأَةُ وَأَفُواهُ الْنَافِقِينَ تَبْكُمُ الْإِنْمَ . وَ اللَّهُ عَدْ أَعِدَّتِ الْأَصْنِينَ لَسَّاعْ بِنَ وَالْمَلَاق يظنود أنجكل

## ألفضل العشرون

عِنْ إِلْمُ الدَّمَارَةُ وَإِلْسُكِمِ الْمُلِبَةِ كُلُّمَنَ لَعِي بِمِمَا فَلْسَ بِمُكِيمٍ. وَمُنْ مُنْ الْكِ كُزَيْدِ الشِّيلِ . مَن يُحَفُّ مُخَلًّا إِلَى نَفْدِ . عَنْ يَعْدُ الإنسَانِ اجْعَادُهُ مَن لَخِسَامِ وَكُلُّ سَفِيهِ بَسْنَبِكُ بِهِ • عِنْهِ الْكُسَلَانُ لَايَمَرُثُ بِسَبِ الثِنَاءَ فَيَسْقَطَ فِي الْمُمَادِ وَلَا يُعْلَى . يَحْتَجُ الْمُنُورَةُ فِي ظُبِ ٱلْإِنْسَانِ مَا يَعِينُ وَدُو الْهِطَفَ يَسْتَغُرِجُهُ \* كَلْمُ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْبَشَرِ يُكَادُونَ كُلُّ وَاحِدٍ بِرَحْتِهِ أَمَّا صَاحِبُ ٱلمِيدُن فَنْ يُعِدُهُ • عِنْ السِّدَيْ السَّارِ فِي سَلامَتِهِ طُوبَي لِنَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ • عِنْ الْكُ الْجَالِلُ عَلَى عَرْشِ الْمَدْلُ لِيَدِدُ كُلُّ شَرَّ بِظَرْهِ • عَنْ مَا مَنْ يَعُولُ إِنِّي ذَكَّتُ ظَلِي تَطَّرْتُ مِن خَطِينِي وَ عَنْهِ مِكَالٌ وَمَكَالُ مِمَادٌ وَمِعْادٌ كِلاهُمَّا رِجْسُ عِندَ الرَّبِ عِلَكَ الْعَبِيُّ بِتَصَرُّوهِ يُعْرَفُ عَلْ حَلَّهُ ذَكِنَّ وَمُسْتَنَيِّمُ. عَلِيحٍ ٱلْأَذُنَّ أَنتُمُ وَٱلْمَيْنُ نَّبِرُ وَالْبُ مَنْ كِتَبِهَا • عِنْ لِلْمُ لِلْمُ الْمُؤْمَّ الْوُمْ اللَّهُ تَتَثَوَّ الْحَ مَثَلِكَ تَسْمَ خُزَّا • عِنْ فَعَلَى الْمُضْمَرِي وَوِيهُ وَمِنْ الْمِفْرَ مَنْ لِنْسِيلِهِ إِذَا بِهِ مُطْفِرٌ • كَلِيْكُ أَلْنَهُ مُوْجُودٌ وَاللَّالَ كَتَبِرَةٌ وَشِفَاهُ الْبِلْمِ جَوْمَرَةً كَرِيَّةٌ . عَلَيْ خُذ وَّبُّهُ فَإِنَّهُ صَخَلَ غَرِيهَا وَلِأَجْلِ الْأَجَانِ إِنْ عَنْ مِنْهُ . ١٢٨٤ خَبْزُ ٱلْكَادِبِ لَذِيدٌ الإنسَانِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَعَلَىٰ فَهُ حَمَى • عِلَيْهِ بَالْشُورَةِ نُثَبِّتُ الْأَفْكَارُ وَيُحْسَن الدُّرْيَةِ بَايْرِ الْحُرْبَ و عِلَيْهِ أَلْسَاعِي بَالنَّسِمَةِ يُفْنِي ٱلْأَسْرَادَ فَلا تُخَالِط فَاغِرَ ٱلشُّفَعَنِ و والله مَنْ يَلَمَنْ أَبَاهُ أَوْأَمَّهُ يَنْطَقْ سِرَاجُهُ فِي قَلْبِ الظُّلْمَةِ . عِنْ وَبُ مِيرَاث غُرَّصُ عَلَمْهُ فِي الْأَوْل وَعَاقِتُهُ لَآتُكُونُ الْمَارَكَةَ · ﴿ لِلَّهُ لِا تَقُلْ الْمَرِي عَلَى الشُرْ بَلِ ٱ تَعَيْلِ ٱلرَّبِّ فَيُخَلِّمَكَ • ﴿ وَمِنْ عِنْدَ ٱلرَّبِّ وَمَيْرَانُ ٱلْمُسْرَ لِيْسَ بِمَالِجٍ • ٢٠١٤ إِنَّا خَطَوَاتُ ٱلرُّجُلِ مِنْ ٱلرَّبِ أَمَّا ٱلإِنْسَانُ فَكُفَّ يَفْهِرُ طَريقَهُ • واللهُ عَرَّكُ لِلإِنسَانِ المَنْوُفِ التَّدِيسِ وَاقْدَمُ بَعْدَ النَّذُودِ • عَنْهُ الْلِكُ الْمُسكِمُ يُبَيِّدُ ٱلْنَافِيْنِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمِ التُوَارِجَ. ﴿ \$ كُنَّاكُ لَسَمَةُ ٱلْبَشْرِ سِرَاجُ ٱلرَّبِ وَهُوَ يَهُثُ جَمِيمَ لَخَادِير ٱلْجُوفِ • ﴿ وَإِنَّا كُلُّونَةً وَالْحَقُّ كَفَظَانِ الْلِكَ وَعَرْشُهُ لِمُسْدِدُ بِالرَّحْةِ • \$ 35 فَرُ الشَّبُونِ فُونَهُمْ وَبَهَا النَّيْنِ الْفِيبُ . \$ عَبَطُ الْمُرْرِحِ وَوَآلُ يُتَقِ مِنَ ٱلشُّرُودِ وَكُمَّا ٱلسِّرَاتُ فِي أَخَادِدِ ٱلْجُوفِ

Digitized by GOOSIE

وي أَلْمُ كُمْ عَالِيةٌ عَلَى السُّفِيهِ ، هِندَ الْبُكِ لَا يَغْضُ قَاهُ ، عِنهِ الْمُفَكُّرُ فِي الإسآة ف يُدِّعَى صَاحَتُ مَكَايِدَ ، عِنْ مَعْصِدُ النَّهِ الْحُلِيثَةُ وَالنَّاعِ وَجِنْ عِنْدَ الْهُورِ . كان السَّرْخَيْتَ فِي يَوْمِ الفِينِ صَافَتْ فُوْتُكَ . ١٠٠٨ أَنْصَادِ الْسُوعِنَ إِلَى ٱلْوْتِ وَلَا تُعْدُلُ ٱلْمُودِينَ إِلَى ٱلْتُنلِ . عِنْ إِنْ قُلْتَ غَمْنُ لَا عِلْمَ لَا أَفْلَسِ أَ وَاذِنَ ٱلْمُأُوبِ لَا يَفْهُمُ وَدَاعِي تَفْسِكَ لَا يَثَكُمُ فَيَرُدُ عَلَى ٱلْبَصْرِ مِثْلَ تَمْلِيمُ . عِيدٍ يَا نَيْ كُلُ ٱلْسَلَ فَإِنَّهُ لَيَدُ عَمَلُ ٱلشَّهْدَ فَإِنَّهُ خُلُونِي خَلْقَكَ . ١٩٤٣ حَذَ إِلَى مَمْ فَةُ الْحَكْمَة اِنْسَكَ ، إِنْ وَجَدْتَهَا قَلَا بُدِّينَ ٱلْمَاقِيَّةِ وَأَنْطَلَاكَ لَاتَحْبُ . ﴿ يَعْجُجُ لَا تُكُمُنُ أَيْهَا ٱلْمُنَافِقُ عَلَى مَنْزِلِ ٱلصِّدِيقِ وَلَاتُخَرِّبْ مَقَّرًا ﴿ كَانِكُمْ فَإِنَّ الصَّدِيقَ يَسْفُطُ سَ مُرَاتِ وَيَنْهُضُ أَمَّا أَنْنَافُونَ فَيَعُونَ فِي ٱلْسَطَى . وج إِذَا سَعُطَ عَدُولَ عَلا تَشْمَت وَإِذَا وَمَ كَلا يَبْتُعِ كُلُك عِلْكَ يَلِلا يَرَى أَرَّبُ وَيُسُوا الْأَمْرُ فِي عَلَيْهِ فَيَرُدُ عَنهُ غَمْبَ وَ الْمُأْتِلُونَ لَا تُسْتَشِطُ عَلَى ٱلْأَشْرَادِ وَلَا تَغَرْ مِنَ ٱلْمَاضِينَ عِنْ لِاللَّهُ لِسَ المَرْدِ رَجَّا الْآخِرَةِ وَمِسْاحُ الْنَسَافِينَ يَعْلَىٰ . يَهِ إِلَى النَّي الَّتِ اللَّهِ وَالْك . لَا غَيْالِطِ الْتَقَلِينَ ١٤ وَ إِنْ صَلَّهُمْ يَعُومُ بَنَّةً وَمَنْ يَلَمُ مَلاَكُمْم . عَلَيْهِ مُدِه أينا المُحكَنَّاء ﴿ رَاعَاهُ ٱلرُّجُوهِ فِي ٱلْمُفَالَةُ لَيْسَتُ فِي شَيْءُ مِنَ ٱلصَّلاحِ. والله الذي يَقُولُ السُنَائِقِ إِنَّكَ صدَّقِي لِلنَّهُ الشُّولُ وَتَمُّتُهُ أَلْمَا إِلَى ١٠٠٠ أَمَّا الَّذِينَ يُوبَخُونَهُ فَلِمْ ٱلْسَرَّةُ وَقَلِيم مُرَكَّةُ ٱلْخَيْرِ . ١١٤ أَلْدِي يُجَاوِلُ بِكَلام سَدِيدِ يُنْسِلُ ٱلثَّفَتَيْنِ ، عَنْهِ مَنْ عَمَلُتُ فِي ٱلْمَارِجِ وَأَعْدِدُهُ فِي حَمْلِتُ وَبَعْدَ ذَلِكَ آنَي يَيْكَ . وَيُنْهُ لَا تُشْهَدُ لِمُدِينَكَ بِنَيْرِ الْمُنَّ وَلَا تَذْرُدُ بِنَفَيِّكَ . وَمُنْ لا تَعْلِ كُمَّا صَنَمَ بِي مُكَذَا أَصْنَمُ بِهِ أَجْزِي ٱلْإِنْسَانَ مِثْسَلَ عَلِيهِ • عِنْهِ إِنِّي مَرَدَتُ بحثل ٱلْكَسَلَانِ وَبَكُرُمِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْمَاقِدِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ كَإِذَا ٱلدُّوكُ قَدْ عَلاهُ كُلُّ وَٱلْمَضَاهُ غَطَّى وَجْمَهُ وَجِدَارُ جِبَارَتِهِ قَدِ أَنْهَدُمَ. عِنْهِ فَظَرْتُ فَوَعَيْتُ فِي قَلَى وَرَأَيْتُ ظَاسْتَهُدْتْ تَأْدِيا . ١٠٤ مَنِي عَلِيلُ مِنَ ٱلْوَسَنِ ، فَلِيلُ مِنَ ٱلَّوْمِ ، طَيُّ ٱلْيَدَيْنِ فَلِيلا لِلرَّادِ ، والله فَيَأْنِي عَوَدُكُ كَمَاعَ وَفَاقُتُكُ كُرُجُلِ مُسْتَجَ

# ألفضل آلخامس والعشرون

وي هذه أننا أمَّالُ سُلَّمَانَ أَلَى نَقْلَهَ رَبِّالُ عِزْمَا مَكِ يَبُوذًا . ١٠ عَمِيلًا عَبِيدُ الْمَوْكُمُ الْكُلْمَةِ وَعَبْدُ ٱلْأُوكِ فَصُ ٱلْكُلْبَ فِي النَّمَا اللَّهَا اللَّهُ وَالْأَرْضُ المُسْق وَقُلُوبُ ٱلْلُوكِ لَا تَفْسَى عَنَهَا . عِنْهِ أَزَلَ الْخَبْتُ مِنَ ٱفْصَٰةٍ فَغِرْجُ مَا يُصَاغُ إِلَّهُ . وسي أزل الْنَافِقَ مِنْ أَمَام اللَّكِ فَنَفَتَ مَالَمَالُمُ . وي لا تَلْقَرْ أَمَامُ اللَّهِ وَفِي مَكَانِ ٱلْسُطْمَاةَ لَا تَقْفَ . عَيْنِ فَإِنَّهُ خَيْرُ أَنْ يُقَالَ لَكَ أَرْتَهُمْ إِلَى هُنَا مِنْ أَنْ تُحَطِّ أَمَامَ ٱلْأَمِيرِ أَنْ فِي وَأَنْهُ عَنِسَاكَ . عَنْ يَعْ لَا تَيْرُوْ عَاجِلًا إِلَّى ٱلحَصَام وَإِلَّا فَافَا تَعْنَمُ فِي ٱلْآخَرَ حِينَ يُخْزِيكَ قَرِيكَ . عَنْ عَاصِمَ لِخُسُومَتِكَ مَمْ قَرِيكَ وَلَا تَهُمْ بِسر لِآخَرُ عِنْهُ لِللَّهُ يُعْيِرُكُ ٱلسَّالِمُ فَلا تُرُولَ مَنَمُّكُ . أَخْفُوهُ وَٱلصَّمَافَة لُخَلَمَان فَأَخَفُظُما لِللَّهُ يَعْنَكَ ٱلدُّمُّ . ويهيج أَلْكَلامُ ٱلنَّطُونَ بِهِ فِي أَوَانِهِ تُفْاحُ مِن دَعَبِ فِي سِلَالِ مِنْ فِئْدٍ و عِنْ اللَّهِ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَهْبِ وَمَلَى الْمُؤْنِ ٱلْوَاعِيةِ مُرْسٌ مِنْ فَهِدٍ وَمَلَى مِنْ نَعْنَادَ . كَانَا اللَّهِ الْأَمِنَ لِرُسِلِيهِ مِنْلُ يَرْدِ اللَّهِ فِي يَوْمِ الْمُصَادِ لِأَنَّهُ يُرجُ نْفُوسَ سَادَيهِ وَ عَلَيْهِ أَلْمُعَرْ بَعَلِتِ زُودِ إِنَّا هُوَ سَعَابُ وَدِيحٌ وَلَيْسَ مِنْ مَطِي . والله المُ الله المُ الله والمستنطفُ الما يم والمسان المان المان المنطام . والمان المان ال وَجَدْتَ عَلَا فَكُلْ مَا يُكْفِيكَ لِلْلا تُكْتَظُ فَتَمَّا . عُد لا تُكُثرُ نَفْ لَ اللَّذِم إِلَ بَيْتِ قَرِيكِ لِسَالًا يَسَامُ مِنْكَ فَيَكُرَعَكَ . عِنْ الْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَضَهُ ذُووا عَلَى قريبه إِنَّا هُوَ مِطْرَقَةٌ وَسَيْفُ وَسَهُمْ مَسْنُونُ . ﴿ إِنَّا الْوَكُلُ فَلَى ٱلْنَادِرِ فِي يَوْمُ المُنْينَ سِنَّ مَنْوَمَةُ وَرِجْلُ عَنْوَعَةً . عَيْنِي كَنَزْعِ الْبَابِ فِي أُوانِ الْمُرِّ وَكَا لَمْ عَلَى التُعْرُونُ مُحَدَّنَا مَنْ يُنْتِي الْأَعْانِي لِللهِ مُصَالبِهِ كَمَا لُمُنْ فِي التَّوْبِ وَالسُّوسِ فِي أَخْفَ مُكُذَا ٱلْكَا بَهُ فِي قُلْ ٱلرُّبُل ، عَلَيْ إِنْ جَاعَ مُنْفِثُكَ فَأَطْلِمَهُ مُؤَا وَإِنْ

المنه إلى الكون اتتكالت على الرب علمنط ك أينم . المنه ها إلى كتب الت يكت بلك المبلة بهن المنفرة والهلم المنه الأطلاق حقيقة أفوال المن إلى كتب الله المنفى البيان المنفوذ المناب المنفرة بكونه فيرا ولا أخفى البين المنفوذ البين المنفوذ البين المنفوذ المنفوذ

## ألفضل آلثًاك وَالْعِثْرُونَ

كان إِذَا حَلَسْتَ تَأْكُلُ مَمَّ ذِي سُلِطَةٍ فَتَأَمَّلُ أَشَدُّ ٱلتَّأَمُّلِ فِيَا هُوَ أَمَامَكَ ع وَمَعْم سِحْيِنَا لِخَفْرَتِكَ إِنْ كُنْتَ ذَا شَرَهِ. ﴿ يَهِيْكُ لَا تَفْتُهِ أَطَالِيهُ فَإِنَّهَا طَلَمُ غَرُورٌ ﴿ عَيْدٍ لَا تَتَبْ لِتَسْتَنِي . عَدْ عَنْ فِطْتِكَ هَدِهُ . عِيدٍ أَعْلَمِ عَنْيُكَ إِلَى مَالًا بِكُونُ . إِنَّ ٱلْبَنِّي قَدْ صَنَّمْ لِنَفْ جِنَاحَيْنِ وَطَادَ كَٱلنَّسْرِ إِلَى ٱلنَّهَاءَ . جيج لا تَأْكل خُزَ شَرْدِ ٱلْمَيْنَ وَلَا تَشْفُ وَأَمَا بِيهُ عِنْهِ ۚ فَإِنَّهُ كَا فَرَى فِي نَفْسِهِ كَذَٰ إِكَ يُكُونُ. مِغُولُ أَكَ عَلَى وَأَشْرَبِ وَظَلِهُ لَيْسَ مَلَكَ . عِنْهِ فَشَنْكَ أَلِي أَكُلُمَا تَشَيَّاهَا وَتُعْيِعُ كَمَايَكَ أَلْمَدَةً • عَنْ لَا تَتَكُلُم فِي مِنْمَ ٱلْلَعْلِ فَإِنَّهُ يَسْمُونَ عَا فِي أَفْوَالِكَ مِنْ الْتُمثُل ، عِيْنِيْ لَا تُرْحَ ٱلْمُدُودَ ٱلنَّدِيمَةَ وَلَا تَدُخُلُ خُمُولَ ٱلْأَيَّامِ عَلِيمَ عَانَ وَلَيْم مُتَدِدُ وَهُوَ يُعَلِيمُ لِلْمُومَتِيمُ مَلكَ. ١١٦ وَجَهُ ظَبْكَ لِلتَّادِبِ وَأَذْنِكَ لِأَقْوَالُ ٱلْمِلْمِ وَ ١٤٠٤ لَا تُعَمِّرُ فِي ٱلتَّادِبِ لِلصِّي وَإِنْكَ إِنْ صَرَبَتُ بِٱلْمَمَا لَايُونُ . كَلْنَا تَضَرَّهُ ﴾ إَلْمُمَا فَنْقِدُ نَفْمُ مِنَ ٱلْجَمِيرِ . عَنْهُ إِنْهُمْ إِنْ كَانَ ظَالِكَ حُكِيا بَشَرَ عَلِي أَنَا أَيْمًا عِنْهُمْ وَتَبْتَعِمُ كُلِيَّايَ إِذَا تَطَلَّتْ شَفَاكَ بِالإُسْتِالَةِ . عِيهِ لا يْنِطُ ظَلْكَ ٱلْحُطَأَةُ بَلِ كُنْ فِي عَلْقَةِ ٱلرَّبِ ٱلنَّهَارَكُلُهُ ١٤٢٤ فَإِنَّهُ لَا بُدُّ مِنَ ٱلْمَاقِيّةِ وَآنَتِظَادُكَ لَا يَغِيبُ . عَلَيْكِ إِنَّمَ مَا نَبَي وَكُن حَكِيا وَأَرْشِدُ ظَلِّكَ فِي الطَّرِيق . عَنْ لَا تَكُنْ بَيْنَ النَّرِيسِينَ فَهُمْ وَٱلْلَتِيسِينَ اللَّهِمْ عِنْ النَّرِبُ وَالْلَتِمَ بَغَيْرَانِ وَٱلْتُؤْومَ بَلِيسُ الْحِرْنَ • عِنْ ﴿ إِنْهَمْ لِأَبِيكَ ٱلَّذِي وَلَدَكَ وَلَا تَسَتَى الْمَكَ إذا شَاخَتْ و عليه إِنْمَ الْحَقّ وَلَاتِهُ وَكَذَا لَفَكُمة وَالنَّادِي وَالْعَلْقَ. عَنْهِ أَنْهِ السِّدْ بِن يَنْتُهِ أَنْهَا بَا وَوَالِهُ الْمُلْكِيمِ يَفْرَحُ بِهِ . عَنْهِ فَلَيْنَ أَوْلَةُ وَأَمْكُ وَتُنْتَهِ وَالِهَ نُكَ . عِلَيْهِ مَا نَهَى أَعْلِينِ قَلَبُكَ وَلَتُرْعَ عَبَدَكَ طَرُقٍ . عِيدٍ فَإِنَّ الزَّانِ ۖ خُرَةً عَيِمَةً وَٱلْمَرِينَةِ بَلَرُ ضَيِّمَةً . ﴿ يَوْجِي وَأَيْضًا هِيَ كَلِمِسَ تَكُسُنُ وَتُكَثِّرُ ٱلْفَادِرِين فِي ٱلْأَنَّامِ وَ عِنْ إِلَى الْوَلْلِ. لَمِن الشَّمَّا وَلِن النَّادَعَاتُ. لَن الشَّحْوَى. لَيْن الْجَرَاحَاتُ عَنْ غَيْرِ عِلَّةِ . لَمَنْ إِخْسَلَامُ ٱلْمَيْنِ. ١٤٠٠ لِلَّذِينَ يُدْمِنُونَ ٱلْخَذَر . لِلَّذِينَ يُدْخُلُونَ لِيَذُونُوا ٱلْمَزُوجَ. ويَهِ لَا تَظَرُ إِلَى ٱلْحَرْ إِذَا ٱمْرَتْ وَأَبْدَتْ فِي ٱلْكَأْس حَيَّهَا ﴿ إِنَّهَا تُشَوعُ مُرِيئَةً ﴿ عَلَيْكُ لِكُمًّا فِي ٱلْآخِرِ قَلْسُ كَا لَمُئِيَّةٍ وَتَبْثُ شُمَّا كَا لَأَوْتَهِمْ ور المنظرُ عَنَاكُ الْفَرَابِ وَبْطِقُ قَلْكَ بِالْفَوَاحِسُ عَنْهِ وَتُكُونُ كَمُسْطِم فِي ظَبِ الْفِرُ أَوْ كَتَابُم عَلَى رَأْسِ السَّادِيَّةِ . عَنْ اللَّهِ مِنْ مُونِي وَمَ أَوَجُمْ رَصَّفُونِي وَلَمْ أَشْعُرْ . مَنَّى أَسْتَنفظُ فَأَعُودَ إِلَى ٱلْتماسِهَا

# ألفضل الرابغ والعشرون

هِنَهُ لا تَغَبِطُ أَهُلُ الشَّرِ وَلا تَفْتِهِ أَنْ تُكُونُ مَنْهُمْ هِنَهُ قَانُ فُوبَهُمْ عَنْهُ إِللَّهِ وَمُفَاهُمُ تَعْلَى إِلْشُرَو. هِنَهُ إِلْمُكُنَّهُ لِنِي النِّتُ وَإِنْهِلَ الْبُلِّ اللَّهِ وَإِلَيْلِمُ فَقُلُ الْأَعْدِدُ مِنْ مُكِلَّ مَالِ تَغِيسِ فَهِي . هِنَهُ الرَّبُلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَوَالْإِنْمَانُ اللّهُ مُنَالِدُ الفُوهِ . هِنَهُ لِلْأَلْفَ إِلَالَةٍ تُبَارُ مُرَبِّكُ وَبَكْتُوا اللّهِ مِنْ الْمُؤْدِ عَلَى فَأَسْفِو اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ وَكُمْ عَلَى هَاتِسِهِ جَرًا وَالَّابُ يُجَازِيكَ . \$25 ويخُ الشَّمَالِ تَنِي الْمُلَّرَ وَافْرَجُهُ النَّبُوسُ لِيَكُمْ اللِّسَانَ النَّالِبَ . \$25 السُّحَنَى فِي دَلِويَة سَطِّحِ مَنْدُ مِن الرَّأَةِ مُنَازِعَةِ وَبَنِسُ مُشَوِّئِينَ النَّكِبُ أَمَّمَ الْمُنْفِينَ مَعْلُوقَ بَهِمَةُ مِنَاهُ الْإِدَةُ لِنَّسُ عَلَيْهِ . \$25 الإسترين النَّكِ أَمَّمَ الْمُنْفِقِينَ مَعْلُوقَ وَيَبْرِعُ آمِنُ . \$25 الإلَّالِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقَةُ مُنْفِيقَةً بِالسُّرِيقِ المُنْفِقَةُ بِالسُّرِي لُنِينَ . \$25 الإلْمُنَانَ النِّي لَا يَضْطِلُ وَمَنْهُ مَنْفِئَةً مُنْفِقَةً بِالسُّرِي

## أَلْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

ومع كَا تَلْمِي فِي السُّنِفِ وَالْمَرْ فِي الْحَصَادِ مُكَذَا الْمُدُ فِبْهَاهِلِ . عِنْ كَا لُمُعُود فِي جَوَلَانِهِ وَالْبَهَامَةِ فِي طَيَرَانِهَا هُكَذَا الْمُنَةُ عَنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تُسُودُ عَلَى اللَّذِينِ • مِن النُّوطُ وَ لِمُسَادَ الْكِامُ وَلَظُهُودَ الْمُهُالُ ٱلْمَسَادُ عِنْ لَا تُجَاوِرِ ٱلْجُلُعِلّ بَعْسَ سَفَهِ لِلَّهُ تُكُونَ أَنْتَ تَطَيْرَهُ . عِنْعِي جَاوِبِ ٱلْجَاهِلَ بَعْسَ سَفَهِ لِسُلَّا بِكُونَ مَكِيًّا فِي عَنِي تَضْبِ و ﴿ يَكُمْ مَنْ أَرْسَلَ كَلَامًا عَلَى لِسَانِ جَاهِلِ فَإِنَّا يَعْظُمُ الرِّجَائِنِ وَيَقَرُّعُ ٱلْجُورَ . عِنْ سَامًا ٱلْأَعْرَجِ تُتَهَدُّلَانِ وَكُمَا ٱلْقَالِ فِي أَفْوَاهِ ٱلْجَالِ . كل مَن مُن مُن مُكُم الْجَاهِلَ كَنَالِ مَن لِلِقِ مُرَّة لَآلِي فِي دُجْتِ وَ اللَّهُ كَنُوكِ فِي يَدِ سَكُرَانَ مُكُفّا ٱلْفَـلُ فِي مَم ٱلْجَالِ . عِنْ أَلْفَظِيمُ أَنْفَأَ ٱلْجَبِيمَ مُو يُجَاذِي الْجَاهِلَ وَيُجَازِي ٱلْتَمَدَيْنَ. عِنْ اللَّهُ مُكُلِّم عَا يُدِعَلَى قَيْنِهِ مُكُلَّا الْجَاهِلُ ٱلْمُكّرَدُ سَفَهُ . كاللهُ أَوَانِتَ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْحَسَمَةِ فِي عَنِي تَفْعِهِ إِنَّ ٱلرُّجَّةَ فِي ٱلْجَاهِلِ أَكْثَرُ مِنهُ . عَلَى تَجْزَانِهِ وَٱلْكُسُلَانُ عَلَى فِرَاشِهِ . ﴿ لِيَنْ إِلَيْ ٱلْكُسُلَانُ كُفَّبَأَ يَدَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ . يُشِبُسهُ إِصَالْمًا إِلَى فَهِ . ١٢٤ أَكُ لَانُ أَحْكُمُ فِي عَنِي نَفْ وِينْ سَبَّةٍ يُطِعُونَ بَلِكُمْ . \$20 مَنْ مَرَّ فَتَرَمَّنَ يَكُسُومَةِ لَا تَشْبِ فَإِنَّا يَأَخُذُ بِأَذْتِي كَلْبِ . \$20 كَمَثُون يَرْمِ شَرَدًا وَسِهَامَا وَمَوْتًا ﷺ حَكَذَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَخْدَعُ قَرِيبَهُ ثُمَّ يَعُولُ إِثَّا أَتَأ أَنْرَحُ وَ يَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُطْبِ تَعْلَقُ النَّادُ وَيَزَوَالُ الْشَامُ يَسْكُنُ النَّوَاعُ . \$25 أَخَمُ لِجُمْرِ وَٱلْحَلِّ لِنَادِ وْصَاحِبُ التَّرَاعِ لِإِصْرَامِ ٱلْمُشْوَمَةِ ، \$25 كَامَاتُ ٱلنَّمَامِ كَلَقَمْ لِمُعْزَقَ فَهِي تَنْزِلُ إِلَى أَخَادِيرِ الْجَرْفِ . ﴿ إِنَّهِ الْشِقَاهُ ٱلْمُتَوَجَّبُهُ وَٱلْمُلِّكُ القِرْدُ فِئُنَّةٌ ذَاتُ خَبَدُ تُنفَقِى خَزْفَةً . عَلَيْ فِصْفَتْ فِي يَكُولُ ٱلْمُنفِ وَفِي بَالِو يَعِي ٱلْكُرُ اللَّهُ إِذَا لَاطْفَكَ بِمُواتِهِ فَلا تُصَدِّقُهُ فَإِنَّ فِي ظَلِيهِ سَبَّةَ أَفْرًام مِنَ الرَّجْسُ. والله مَنْ أَخْنَى الْنِفْمَة بِالتَّدْلِسِ يُكْتَفُ عُبِنَهُ فِي الْجِنَاعَةِ . واللهِ مَنْ يَخْرُ هُونَة يَسْفُطْ فِيهَا وَمَنْ يَدَعُرِ خَمَرًا مُدَيِّعٌ عَلَيْهِ • عَلَيْهِ لِسَانُ الزَّورِ يُنْيَعْنُ مُعَرِّعِيهِ وَالْهَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْهَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْهَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْهَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

## ألفضل السابع والعيثرون

القريب لا فلت الله عن الله عالمك لا تنام ما قاله الدم . هذه المراب الموط و قضب القريب لا فلت الله عن المنطقة الترب لا فلت الله عن المنطقة الترب لا فلت الله عن المنطقة الترب المنطقة و المنطقة المنطق

بَاكِرَا عُسَبُ وَكُفُ النَّهُ . عَلَيْهِ الْوَصِّ الْوَاسِلُ فِي يَهُم تَمْطِ وَالْرَاهُ الْعَادِمَةُ سِيانِ . عَلَيْهُ مَن عَمْسُ فِي يَهُم تَمْطِ وَالْرَاهُ الْعَادِمَةُ سِيانِ . عَلَيْهُ مَن يَعْبُ مَن عَمْسُ فِي اللّهِ الْمَالِينَ مَن عَمْسُ فَيَعَدُ وَاللّهُ الْمَالِينَ عَمْسُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْوَجِهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْوَجَهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّ

## ألفصل الثامن والعشرون

كَلْنُهُ مَرَبَ ٱلْنَافِقُ وَلَا طَارِدَ أَمَّا ٱلصِّدْيِقُونَ فَكُتِبْلِ بِطَنَيْثُونَ. ﴿ يَمْسِيدُ أَرْضِ يَكْثُرُ دُوْساً وْهَا وَبِإِنْسَانِ فَعِلْنَ عَلِيمٍ يَعْلُولُ ثَبَانُهَا. وَمُعَلَّ أَلْرُ بُلُ الْمُوزُ الطَّالِحُ فَفُرَّآهُ مَعَلُ كَامِعُ لَاظَعَامَ مَمَّهُ . عَنْ إِلَّهُ إِنَّ يَهْدُلُونَ الشَّرِيعَةَ تَحْمَدُونَ الْسَافِقَ وَالَّذِينَ يَخْفَطُونَ ٱلشَّرِيمَةَ يَنْخَطُونَهُ . عِنْهِ أَلْتُلُ ٱلْأَشْرَادُ لَا يَضْلُنُونَ المَصْأَة وَٱلَّذِينَ لِتَسِلُونَ الرُّبُّ يَفْظُنُونَ لِكُلِّ شَيْءٍ. عِنْ الْمُنوذُ النَّازِ فِي سَلامَتِ خَيْرُ مِنْ مُنوَجُ اللَّمُونِ وَهُوَغِيٌّ . عَنْهَا مَنْ يَحْفَظِ الشَّرِيعَةَ فَهُوَ أَنْ فَطِنٌ وَمَنْ يَرْمَ الْمُلْهَدِينَ معنى المرود وي معند من الله بالربي وَالتَّبِيدِ فَلِمَ يَدَمُ النَّمْرَةُ جُمَّهُ. فَعِلْ أَبِهُ وَيَهِمُ مِن صَعْرَ مَالَهُ بِالربي وَالتَّبِيدِ فَلِمَ يَدَمُ النَّمْرَةُ جُمَّهُ. ٱلْمُسْتَقِيدِينَ فِي طَرِيقِ السُّوءَ فَهُوَ يَسْفُطُ فِي هُوْتِهِ وَالسُّلُمَا ۚ يَرِفُونَ خَيْرًا. عِلَيْهِ ٱلنَّفِي حَكِيمُ فِي عَنِي نَفْيِهِ وَالْقَيْدُ الْعَلِنُ يَخْمُهُ . ﴿ إِذَا أَبْتُهُمَ السِّدْيِمُونَ كَانَ عُرَّمُ عَلِيمٌ وَإِذَا كُلُّمُ ٱلْمُتَاتِثُونَ فَيْدَ النَّاسُ. عَلَيْهِ مَنْ كُنَّمَ مَعَكِيهُ لَمْ أَنْجُ وَمَن المُعْرَفَ بِهَا وَأَفْلَ عَنْهَا يُدْحُمُ \* \$ 20 طُونِي الإنسَانِ الَّذِي تَعَنَّى فِي كُلَّ حِينٍ لَمَا الَّذِي يُعَيِّي ظَلَّهُ فَيْسَفُطُ فِي الشَّرِ . عَنْهِ أَلْمَانِينَ الَّذِي يَسُودُ عَلَى شَعْبِ فَيْهِ أَسْدُ زَارُ وَدُبُّ جَائِمُ ، \$25 أَمَّانِدُ أَقْدِي لَا يَعْلَمُ لَهُ كُنْدُ الْطَالِمَ وَأَقْدِي يُبْضُ النَّفْتَ يُطِيلُ أَبُلُهُ وَ عِلِيدٍ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْمُرْتِي سَفْكَ دَمَ يَهِرُبُ إِلَى ٱلْمُسِوِّوَلَيْسَ مَنْ يُستَحُهُ . كالله مَنْ سَادَ بِالاَسْتِقَامَةِ تَخْسَلُمُ وَٱلْمُوحُ ذُو ٱلطَّرِيقُينَ يَسْفُطُ فِي أَحَدِهَا. كالله مَنْ يَنْخُ أَرْصَهُ يَضِمُ خُبْرًا وَمَنْ يَنِيمِ الْعَرَاعَ يَضِمُ قَاعَةً . عليها أَرَّجُلُ الْأَمِينُ كير البركات ومُتَجِلُ النِّي لا بكونُ ذَكِا. عليه مُرافَاة الوجوع في صلية وبكرة خُبْزِ يَسْتَدِي ٱلرُّجُلُّ عِنْهِ ذُو ٱلْمَيْنِ ٱلشِّرَدَةِ تَعْرِسُ عَلَى ٱلْمَالِ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ ٱلْمَوْزَ يُدْرَكُهُ . عَلَيْكُ مَنْ وَتُجْمَ إِنْسَانًا قَالَ خُطْوَةً مِنْ بَعْدُ أَحْضَرَ بِمِنْ يَجَلِقُ بِالْلِسَانِ. \$ الله المناع المنا أباء والله ويقول لا منصية بذيك فهُو شريك الإنسان الله ير 338 الرَّفِيبُ النَّسَ مُعَيَّمُ النَّرَاعُ وَالْتَوْكِلُ عَلَى الرَّبِ بَسَنَ ، عَدَهُ مَن الْحَصَلَ عَلَى عَلَيْهِ النَّرِيمُ النَّرَةُ مَن الْحَصَلَ عَلَى عَلَيْهِ النَّهِ وَمَن الْعَلَمَةُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ الْعَلِيدُ لَمَ تُدْرِي الْعَلَمَةُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَمَنْ أَنْضَى عَنْبُ مِ عَنْهُ خَلَيْهِ كَنَاتُ كَثِيرَةً . عَنْهُ الْمَانَظُونَ قَالَى النَّكُو وَإِذَا مَلْكُوا تَكَاثَرُ ٱلصَّدْبِقُونَ

## ألفضل التأسغ والميشرون

هينه مَنْ السَّفِرُ وَيَعْهُ مَسَلَّ عَنْهُ مُعَلَمُ بَتَ وَلَا بَارِ لَهُ . هينه إِنَّا كُمَاثَرُ ا الْصِلْمِعُونَ مَنِ الشَّبِ وَإِنَّا تَسَلَّمَا الْكَيْنِ الْمُنِ الشَّبُ . هينه الْإِنْسَانُ الَّيْنِ عُمِّ الْمُسْتَنَّةُ يُمْرِّحُ أَلَاهُ وَالْقِي يَلِيمُ الْوَانِي يَجِيدُ عَلَهُ . هيئة الَّهِ إِلَّمَنَالِ

Digitized by Google

يُقِتُ الْأَدْضَ وَالَّذِي يُمِثُّ الزُّنِّي يُحَرِّبُا. ﴿ يَهِيمُ الرَّبُلُ الَّذِي يَعَلَقُ لِصَدِيقَهِ يَبِسُطُ شَبِّكَةً خِلَوَاتِهِ . كَنْ فِي مَنْسِيَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلفَرِّدِ شَرَكُ وَٱلسَّذِينُ يُدَثُمُ وَيَمْرَحُ . وَهِي أَلْصِدْ مِنْ يَرْفُ دَعْوَى ٱلْفُرَّآءَ وَٱلْسَافِينُ لَا يُبَالِي بَمْرَفْسِهِ . ويع أَنَّاسُ السَّاخِ وَنَ أَنْهُونَ الْهَتَّةَ فِي الْمُدِنَّةِ وَالْمُكَمَّا مَرْفُونَ الْنَفْسَ. و المسكم الَّذِي يُمَاسمُ سَنَمِا غَسَبَ أَمْ صَحَكَ لَا يَجِدُ وَاحَةً . وَإِنْ أَمَالُ أَقَرَمُكُ يُغِنُونَ أَلِسُلِمَ وَٱلْمُتَصَّمُونَ يَرْغُونَ فِي نَفْسِهِ . ﴿ إِنَّ إِلَّهُ الْمُعْمَ كُلُ مَا فِي صَدْدِهِ وَٱلْحَصِيمُ مِنُونُهُ إِلَى مَا بَعْدُ، عَنْهِ إِذَا كَانَ ٱلسَّلْطَانُ يُعنِي إِلَى كَلام ٱلْكَلِبِ كَانَ ٱلْحَلِيمُونَ لَهُ كُلُهُمْ مُنَافِعِينَ. ١٢٠٠ أَلْفَيْرُوَ إِنْسَانُ ٱلْطَالِمَ تَلْاقِيَا - ٱلرُّثُ يْبِيرُ أَعْفُ كِلَيْهِمَا. ١١٤ أَلَيْكُ الَّذِي تَمَكُّمْ يَفْتُرَآهُ بِالْمَنَّ كِبَّتُ عَرَشُهُ إِلَى الأبدِه و النَّمَا وَالتَّوْيِعُ مُنْهِدَانِ حِكْمَةً وَالصَّيِّ ٱلْمُمَلِّ يُخْزِي أَمَّهُ ﴿ ١٤٤ إِذَا تَكَاثَرَ ٱلْتَاتِيْنُونَ تَكَاثَرَتِ ٱلْمَاسِي وَالْعِيدِيقُونَ يَظُرُونَ سُفُوطَهُمْ • عِلَيْنِ أَدْبِ ٱلْبَسكَ فَوْيَمُكَ وَكُنْتَ تَفْسَكَ مُسْرَةً . عِلِيهِ إِذَا كُمْ تُكُنُّ دُوْيًا يَشْخِسِلُ ٱلشُّنْبُ وَالَّذِي تَعْفَظُ ٱلشَّرِيَاتَ مُولِي لَهُ . عِنْ إِلْكُلامِ لَا يُؤَدِّبُ الْمَبْدُ لِأَنَّهُ يَفْهَمُ وَلَا يُحِيبُ . وي الله الله عنه المن المُحول في كلُّوم إنَّ في المُلامل رَجَّة الْمُتَرَمِنةُ ، عَلَيْهِمْ مَنْ وَلَلْ عَبْدَهُ مُنْذُ صَالِي وَجَدَهُ فِي ٱلْآخِر مَاردًا ، عِنْ الْإِنْسَانُ ٱلْتَضُوبُ يُعِيرُ ٱلتُزَاعَ وَٱلرُّجُلُ ٱلسَّخَطِرُ كَثِيرُ ٱلْمَامِي. ﴿ يَهِينَ كَبُدِيَّةَ ٱلْإِنْسَانِ تَضَمُّهُ وَٱلْتُوَاضِمُ بَالرُّوسِ تَحْسُلُ عَلَى ٱلْكُوَامَةِ . ﴿ إِنَّ إِنَّاكُمُ اللَّهُ إِنَّاكُمُ النَّادِقُ يُنْفِضُ نَفْسَهُ . يَسُمُ ٱلْمُن وَلَّا مُغَرِّهُ عِنْهِ عَنْهُ أَلْبَشَرُ ثَلَق فِي شَرَكُ وَٱلْمُعْكِلُّ عَلَى الرَّبِّ تُحْمَلُ فِي مَثِل ه والما كتيرُونَ بِلْتُسُونَ وَجِهُ ٱلْفَلْطِ وَمَنَ ٱلرَّبِ صَنَّا ٱ كُلِّ إِنَّانَ وَيَعِيدُ أَلْإِنَّانَ القِرْءُ رِجْنُ عِندَ الصِينيتِينَ وَالْمُنتَيمُ الطريق رِجْنُ عِندَ الْسَافِقِ وَالْإِنْ الَّذِي

## تَمْنَظُ الْكَلَامُ لَا يَبْكُ أَلْفَصْلُ الشَّلَاثُونَ

كان كَلَامُ آجُودَ بْنَ يَافَةَ - ٱلْمُعُولُ ٱلزَّذِينُ - قَوْلُ ٱلزُّجُلِ لِإِينِينِيلَ. لِإِينِيشِلَ وَاوْكَالْ وَ عِنْ إِلَيْ أَلِدُ النَّاسِ وَلِيسَتْ لِي فِلْلَةُ ٱلْبَشْرِ عِنْ وَلَمْ أَسْلَمِ الْمُسْتَ وَلا عَرَمْتُ عِلْمَ أَلْتَدْسِينَ و عِنْ عَنْ صَعِدَ إِلَى ٱلسُّيَّاةَ وَزَّلَ مَنْ قَبَضُ ٱلرَّبِحَ فِي رَاحَتُهِ . مَنْ حَمَرَ ٱلِيَاهَ فِي قُوبِ . مَنْ أَكُمْ جِمِعَ أَقَامِي الْأَدْنِي . مَا أَنْفُ وَمَا أَسُمُ أَنِهِ إِنْ عَلَمْتَ . حِنْ قُولُ أَلَهِ جَمِهُ مُخْضُ . هُوَ غِينٌ فَمُنْتَصِينَ بِهِ . حِنْ وَلَا رُدْ عَلَى كَلَامِهِ لِلْلَا يُوَيِّفُكَ فَتَكُدُّتُ. عِنْ شَيْنِ مَا لَكُ فَلَا غَشْنِهِمَا عَبِلُ أَنْ أَمُوتَ. عَنْ إِلَيْهِ عَنِي الْبَاطِلَ وَعَلامَ ٱلْكَذِبِ. لَا تُجْمَلُ حَظِّيَ الْمَاقَةَ وَلَا النفى بَلِ اوْدْتِنِي مِنَ الطَّامِ مَا يُحْفِينِي عِنْ إِللَّا أَشَبَّمَ فَأَجْدَ وَأَفُولَ مِّنِ الرَّبُّ أَوْ أَغْتِرَ فَأَمْرِقَ وَأَتَّخِذَ أَمْمَ إِلْمِي بِالْبَاطِلِ. ﴿ إِنَّاكُ لَا تَشَكُّ عَبْدًا إِلَى سَيْدِهِ لِسَكَّا كِلسَكَ خَمَافَ ، عَلَيْهِ رُبُّ جِلِ لِمَنْ أَبَاهُ وَلَا لِيَالِكُ أَمَّهُ ، عَلَيْهِ رُبُّ جِسل طَاهر فِي عَنِيْ نَفْيهِ وَهُولاً يَتَتَلَّ مِنْ قَدَدِهِ ، عَنْ اللهِ رُبُّ جِبِل مُعْرَفِر النَّوْنِ وَمُتَمَالِي الجُنُونِ . كَلُّهُ وَبُّ جِسِلُ أَسَانُهُ سُيُوفُ وَأَنْبَائِهُ سَكَا كِينُ لِيَاكُلُ ٱلْكِنْسِينَ عَنِ ٱلْأَرْض وَٱلْمَاكِينَ مِنْ بَيْنِ ٱلْبَشْرِ. عِلَيْهِ فِلْمَسْتِ بِنَانِ تَشْوِلَانِ هَلَتِ هَلَتِ. تَلاثُ لَا يَشْبَعْنَ وَالْأَاسِةُ لَا تَتُولُ كُنِي . ١١٤٤ الْجَبُحُ وَالرَّحِمُ الْتَغَيْثُ وَالْأَرْضُ الَّتِي لَا نَشَيَرُمَّة وَالْكَارُ لَا تَقُولُ كُنِّي . عِنْ الْمَيْنُ الْمُسْتَرِنَةُ بِالْأَبِ وَالْسَخَمَّةُ بِطَاعَةِ أَلَّمْ تَعَلَّمُهَا فِرْ إِنْ الْوَادِي وَتَأْتُلُمَا فِرَاحُ النَّسْرِ . عَلَيْكُ تَلاَثَهُ كُغِيرُ فِي فَهُمُهَا وَالرَّابِ لَا أَعْلَمُهُ . \$ 200 طَرِينُ الشَّرِ فِي السُّمَّا ۗ وَطَرِينُ الْمُنَّةِ عَلَى السُّخُو وَطَرِينُ السُفَيْتَ إ فِي ظَلِواْلَجُرُ وَطَرِينُ ٱلرُّجِلِ مَعَ عَذْدَاتَهُ . ﴿ كُذِلِكَ عَلَمُ قُلُ الْمَا أَوَالْعَلَةُ فَأَكُلُ وَتَسْخَ ظَاهَا وَتَمُولُ مَا خِلتُ إِنْمَا. ﴿ إِنَّا خَتَ كَلاَّتَةٍ تَرْجُحُ الْأَرْضُ وَتَحْتَ الرَّاسِ لَاتَسْتَطِيمُ الإُحْسَالَ . عِلَيْهِ تَحْتَ عَنِدِ إِذَا مَكَ وَأَحْقَ إِذَا شَعَ مِنَ الطَّمَامِ والله وَتَحْتَ مَنْوَتَهِ إِذَا حَمَلَتْ إِرْجُلِ وَأَمَةٍ إِذَا وَوَقَتْ مَوْلَاتَهَا. عَنْ أَرْبَتُ

هِ السُّفْرَى فِي الْأَوْضِ لَكِنَا أَحْكُمُ بِنَ الْمُكَاّدَ . \$ إلا الْمُلُ أَمَّة لَا يَوْهَ لَمَا لِكُمُّ 
يُونَا السُّفْرِ اللَّهُ وَ لَلَّهُ لَا فَدُوْهَ لَمَا لَكِنَا عَبْسُلُ فِي العَشْورِ 
يُونَا . هَلَيْهِ وَالْجَرَاهُ لَا مَلِثَ لَهُ لَكِنَا مُعْرَا إِلَّهُ لَا فُدُوَةً لَمَا لَكِنَا تَجْسَلُ فِي العَشُورِ 
يُونَا أَنْهُ فِي اللَّهِ عَرْمِي فِي فُسُورِ اللَّهُ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَلَّهُ تَعْرُبُ اللَّهِ عَمْنُ السَّيْرَ وَاللَّامِ مَسَنُ السَّيْرَ وَاللَّامِ حَسَنُ 
الشَّاعِيْنِ وَالْفِيلُ الَّذِي وَهُو اللَّهُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْلُ اللَّهُ الللِلْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُ

## أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِي وَٱلثَّلَاثُونَ

و الله علام أو يُلِ الله عند مقول وزين أدَّتِهُ بِهِ أَلْ . وي ماذا يَا لَيْنَ مُ ماذا يَا أَنِنَ أَحْشَا فِي ثُمَّ مَاذَا مَا أَنِنَ نُدُودِي . ويه لا تُسَلِّمْ رُوَتَكَ إِلَى السَّارَ وَلا فر ملك إِلَى مُبِيدَاتِ ٱلْمُأُوكِ، عِنْ إِنْ فِي الْمُولِدُ يَا لَمُونِسِلُ لَيْسَ فِلْمُوكِ أَنْ يَشْرَبُوا الْمُفْرَ وَلَا فِسُطَلَّهُ أَنْ يَشْرَبُوا الْلُّسْكُرُ عِينَ لِلَّا يَشْرَبُوا فَيْلُسُوا النَّرْبِيَّةَ وَتُحْرَفُوا دَعْوَى كُلَّ أَبَّاهُ ٱلْبُوسِ . عِنْ أَعْلُوا ٱلْمُسْحَرَ لَذِي ٱلْمُثَّةِ وَٱلْحُرَ لَدَي ٱلنَّمُوسِ ٱلْمُرَّةِ عَنْهُ فَيَشْرَبُوا وَيَلْقُوا فَانَتُهُمْ وَلَا يَدْكُرُوا مَنْرَدَهُمْ بَسْدُ. عِيْدُ إِنْ فَلْكَ لِأَجْل ٱلْأَخْرَسِ فِي مَعْوَى كُلِ أَبْنَاهُ ٱلِخُذَلَانِ . ﴿ إِنَّ الْتُعْ فَكَ وَأَمْكُمُ بِالْكَذَلِ وَأَنْصَفَ الْإِيْسَ وَالْكِسْكِينَ. جِيامِ مِنْ يَجِدُ الْمِنْ أَهَ الْقَاصَةَ . إِنْ مَنْهَا فَوْقَ الْلَّالَيْ . عِيمَ قُلْ رَجُهَا يَيْنُ بِمَا فَلا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْقٍ . وَيُنْهِ تَأْتِيهِ بِالْخَيْرِ دُونَ الشَّرْجَيْمَ أَيَّام حَكِيًّا . والله تحسن موا وَكَانًا وَسَمَلَ مِعِنْقِ كَفْيَا عَدِيدٍ فَكُونَ كُنُونَ اللَّهِ عَلِلْ طَنَانَها مِن بَعِيدٍ . عَنْهُمْ أَفِ النَّبْلِ وَتُعْلِى لِينِهَا أَحَظُرُ وَلِمَوَارِيها مَا يُكُنِينُ. \$ الله تَأَمَّلُ مَعُمَدُ لا تَتَأَخَذُهُ وَ هَرْ كُفُّهُمْ تَفْرِسُ كُرْمًا. ﴿ إِنَّا كُمُلِقَ مُوْمِهَا بِالْفُرْقِ وَتُنْفَدُهُ فِرَاعَهَا . عِنْهِ تَدُوقُ مَا أَنَّ يَجَارُنَهَا فَلا يُعْلَىٰ فِي الْفَيْلِ سِرَاجُها . عِنْهِ كُلِق يَدِيًّا عَلَى الْمِكَدِ وَأَنْالِهَا غَسِكُ الْفَوْلَ. عِنْ يَسْطُ كُفِّيكًا إِلَى الْإِنْ وَقَدَّ يُدَيُّهَا إِلَى ٱلِمُسْجِينِ. \$ ( كَا تَخْمَى عَلَى بَيْنِهَا مِنَ ٱلْتَجَ لِأَنَّ أَهْلَ بَيْنِهَا تَجِيعُهُمْ لَابِسُونَ ٱلْحُلُلَ . عِنْهِ تَصْنَمُ لِنْفُسِهَا أَغْطِيتَةً مُوشَاةً وَلَالُهُمَا ٱلْبَرُّ وَٱلْأَرْجُوالُ . كَنْ اللَّهُ مَا مُولُونُ فِي ٱلْأَوْآبِ عَيْثُ تَمْلِسُ بَيْنَ شُيُوحِ ٱلْأَرْضِ. ﴿ وَإِلَّا ثَمَنَ أَفْسَةَ وَتَبِيعُا وَتُرْضُ مَنَاطِقَ عَلَى ٱلْكُنْمَانِيِّ . عَنْ الْإِلْسَاالِيزُ وَٱلْبَالَةُ وَعِي تَفْرَحُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِ . ﴿ وَهِي إِلَيْ مَا مُعَا بِالْحِكْمَةِ وَفِي لِسَانِهَا سُنَّهُ ٱلزَّأَتَةِ . ﴿ وَإِنْ كَلَاحِظُ طُرُقَ يَشَا وَلَا تَأْكُلُ خَبْرُ ٱلْكُسَلِ ، عِنْهِ يَقُومُ بُوهَا فَيَضْطُونَهِ مَا وَرَجُلُهَا فَيَدُعُها والله بَاتَ كُتِيرَاتِ قَدْ أَنْتَأَنَ لَمْنَ فَعْلَا أَمَّا أَنْ قَلْتُ مَلْهِنْ جِما . عِنْهِ

# سِنفُولَجَامِعَيْ

## ألفضل الأوك

عَنْهُ كَلَامُ ٱلْمَلِيمَةِ أَنِ دَاوْدَ مَكِ أُورَ شَلِيمَ . عَنْهُ إِلَيْلُ ٱلْأَلِمُ لِللَّهِ يَقُولُ ٱلْمَلِيمَةُ وَلَمْنُ أَلَّ الْمَلِلِ حَضُلُ شَيْءٌ وَاللَّهِ . عَنْهُمْ أَفَّهُ فَا لَذَى فَاللَّهُ مَنْ تَهِم اللَّهِي يُعْانُونُهُ ثَمْتَ ٱلنَّمُن وَ عَنْهُ جِلْ يَغِني وَجِيلٌ يَافِي وَالْأَرْضُ قَائِمَةٌ مَنْكَ اللَّهُ هُو . عَنْهُ وَالْمُمْنُ لَتَمْرُ أَنْ النَّمِلُ مَنْ فَرْبُ ثُمْ تُسْرِعُ إِلَى مَوْضِهَا اللَّهِي مَلْمَتْ يَفْ هُ عَنْهُ وَلَا لَمُن لَقَرْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَدُودُ إِلَى النَّهَالِ . لَذُودُ وَتُعْلَوْنَ فِي سَيهِ مَا مُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

Digitized by Google

كُلْنَا أَمْرَانُ وَاعْمَالُهُ كُوْرِبُ حَتَى فِي الْخَيْلِ لَا يَسْتَرَجُ ظَلَمُهُ . هُذَا أَيْمَنَا بَاطِلُ . اللّذِي لِمَنْ فِي يَدَا لَإِنْسَانِ أَنْ يَأْكُلُ وَمَشْرَبُ وَيُحْمِنُ نَفْسَهُ ثَمْرَةً تَسْهِ . فَإِنِي وَأَيْثُ هُذَا إِنَّا هُوَ مِنْ يَدِ اللهِ . ﴿ وَمِنْ زَى يَأْكُلُ وَيَشَمُّ الْمُخْرَبِينَ . ﴿ وَلَكُو إِنَّ اللّهَ اللّذِي الْإِنْسَانَ السَّاجُ أَمَامَهُ حَكْمَةً وَمِلْمًا وَقَرْحًا وَلَوْقِ الْمُؤْمِلُ عَنَّهَ الْجُمْ وَالِاتِمْقِلِ حَتَّى بَدَعُمْ النَّكُمُ إِلَى مَنْ يَصْمُنُ لَدَى اللهِ . هُمَنَا أَمْنُ اللّهِ عَلَمْ الْمِثْلُ وَكَا آلُوم

#### ألفصل الثالث

وَيُعْلِ أَمْرِ أُوانُ وَلِكُلِّ مَرْضِ ثَمْتَ ٱللَّهَ وَمُتُ. عِنْ الْمِلَامَةِ وَمُتُ وَالْمَوْتِ وَقُتُ . الْفُرْس وَقَتُ وَقَلْم ٱلْفُرُوسِ وَقَتُ . عَنْ إِلْفُنْل وَقَتُ وَالْمُدَاوَاةِ وَقْتُ . فَهَدْم وَقَبُ وَفِينا وَقَتْ . عِنْهِ فِلْمَا وَقْتُ وَلِفُعِك وَقَتْ . الْغَيبِ وَقَتْ وَالرَّقْصِ وَقَتْ. عَنْ لِينْهِا أَنْجَارَةٍ وَقَتْ وَيَلَمُ أَنْجَارَةٍ وَقَتْ. الأَعْتَاق وَقُتْ وَالْإِمْسَاكِ عَنِ ٱلْمَانَفَةِ وَقَتْ . كَيْنِي الْعُصِل وَقَتْ وَالْإِصَاعَةِ وَقُتْ. الْحَفظَ وَقَتْ وَالنَّبَذِ وَقَتْ . ﴿ يَعِيرُ إِلَّمْ مِنْ وَقَتْ وَالْحَاكَبَ وَقَتْ. العَمْنِ وَقَتْ وَالنَّعَلَ وَقُتُ. حِيْجٍ إِلْمَبِ وَقُتُ وَقَائِضَ وَقُتُ. الْحَرْبِ وَقَتُ وَالْعَلْجُ وَقَتُ. ﴿ يَهِمُ فَأَي قَائِدَةٍ فِلْكِيلِ عِمَا يَعْبُ فِيهِ . ١٤٤٤ إِنِّي رَأَيْتُ الْمَنَّةَ الَّذِي جَسَلُهُ اللَّهُ لِنِي الْفَقر لِتَنْوابِهِ. ١١٠٤ أَنْمَأُ كُلُّ شَيْء حَسَا فِي وَقَدِهِ وَجَعَلَ ثَمَرُ ٱلْمُعُودِ أَمَامَ عُلُولِم مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْدِكُ ٱلْبَصْرُ أَحْسَالَ اللَّهِ مِنَ ٱلْبِنْعَدَا إِلَى ٱلْمُنْتَعَى ﴿ ١٤٤٤ فَعَلَتُ أَكُ لَأَخَيْرَ فِي بَدِهِمْ سُوى أَنْ يَفْرَحُوا وَيَعْتُمُوا بِالطَّيْبَاتِ فِي حَاتِهِمْ عِلَيْكُ وَأَنَّ حَمُلٌ مَنْ يَا كُلُ وَيَشْرَبُ وَتَجْنِي ثُمَّةَ تَسَهِ إِنَّا ذَلِكَ عَطِلَةُ مِنَ آفَةٍ. ١ ١ وَعَلَمْتُ أَنْ كُلُ مَا يُسْلُ أَفَهُ يَدُومُ مَدَى ٱلدُّهُ لِلا يَزَادُ عَلَيْهِ وَلا يُقَمَّلُ مِنْهُ وَإِنَّا عَبِلَهُ أَفَدُ لِيَضُوا أَمَلَهُ . وي ما كَانَ قَبْلا فَهُو ٱلآنَ وَمَاسَكُونَ كَانَ قَبْلا مُعِيدُ أَفَدُ مَا مَنْي. والإ وَرَأْيَتُ أَيْمَا تَحْتَ ٱلنَّحْسِ فِي مَوْمِم ٱلْسَدُلِ جَوْدًا وَفِي مَوْمِم ٱلْهِرِّينَامًا عَلَيْ اللَّهُ ظَلَى إِنَّ ٱلصِّدْيَقَ وَٱلْنَافِقَ كَلَيْهِمَا يَدِينُهُما أَفَهُ . هُنَا لِكُلِّ غَرَضٍ وَقَتْ لَكِنْ هُنَاكَ عَلَى عَلَ حَلَ حِسَابُ . ﴿ وَقُلْتُ فِي قَلِي إِنَّا ذَٰلِكَ لِأَجْلِ بَنِي ٱلْهَشَرِ لِلْمَخِينَمُ ٱللهُ وَتُرْيَامُ أَنَّامُ فِي حَقَّ أَنْفُهِمْ كَأَ لَبَاعُ عِينَ لِأَنَّ مَا يَحْدُثُ لِنِي ٱلْبَصْرِ هُو يَحْدُثُ لْنَبِينَةُ وَلِقُرْ بِغَيْنِ عَادِئَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا غُوتُ هِي غُوتُ هُوَ وَلِكَانِهِمَا وُوحُ وَاحِدُ ظَيْس الإنسَانِ فَعَلْ عَلَى البَعْيَةِ لِأَنَّ كَلَيْهَا بَاطلُ. عَنْ كَلَامًا يَدْهَبُ إِن الْ مَكَان وَاحدِ ، كَانَ كِلاهُما مِنَ الرَّابِ وَكِلَوهُما يُمُودَانِ إِلَى الثَّرَابِ ، عَلَيْكِ مَنْ يَرَى دُوحَ بني أنْنِشَر ألَّذِي يَصْمَدُ إِلَى الْلَآء ورُوحَ البَّعَيْقِ أَذِي يَنْزِلُ إِلَى أَسْفَلَ إِلَى الأرْضِ. كاللهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَاشَيْ خَيْرُ مِن أَنْ يَفْرَحَ الْإِنْسَانُ بِأَمْمَالِهِ إِذْ ذَٰ لِكَ سَلَّهُ لِأَنَّهُ مَنْ يُؤْتِهِ عِلْمَ مَا سَيْكُونُ فَهَا بَعْدُ

# أَلْفَصَلُ ٱلزَّالِعُ

عضي ثم الكُنْ قرَانِ بِمِ المُطالمِ اللهِ تُحْرَى عَنَ النَّمُ وَإِذَا بِعُمْعِ الْعَلَمُ مِنْ وَلَى المَّعْمِ وَالْمَا بِعَمْعِ الْعَلَمُ مِن وَلَى الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِي اللَّهِ الْمُعْمِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمُ

مُ إِلَى المُوسِعِ الْحِينَ مِنْ الْأَجَادُ إِلَى هَاكَ تَسُوهُ اِلْجَرِيَ الْجَاءُ عَلَيْجَ جِمْ الْأُمُورُ مَنِي مَلَى الْخَرَاءُ الْمَاكِمُ الْمَاكُولُ اللّهُ عَلَى الْخَرْ وَاللّهُ عَلَى الْخُرْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا تَقْلَى اللّهُ وَلا تَقْلَى اللّهُ وَلا تَقْلَى اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِي

كان أُمَّ نَاجَيْتُ قَلِي قَائِلًا هَلُمْ فَأَلْهُوكَ بِالْغَرْمِ وَإِذَا هُذَا أَيْمًا بَاطِلٌ . علي قُت المُعْمِكِ فِيكَ جِنُونٌ وَقِفْرَ مِ مَاذَا تَنْفُر . ٢٠٠ أَجَلْتُ فِي قَلِي أَنْ أَعَلَ جَسدي بِالْخَمْرِ وَقَلِي مُتَصَرِّفُ بِأَيْلَسَحُمَةِ وَأَنَّ أَخْتَرَ ٱلْحَاقَةَ حَتَّى أَدَى مَا ٱلْخَيْرُ لَبَي ٱلْيَصَر فَيَصَنُّوهُ تَحْتَ النَّهَآهَ مَدْةَ أَيَّامٍ حَبَاتِهِمْ فِينَ إِلَى الْخُذَاتُ أَعْمَالًا عَظِيمَةٌ بَيْتُ لِي ليُونَا وَغَرَسْتُ لِي كُرُومًا ﷺ وَأَنْشَأْتُ لِي جَلَّتِ وَفَرَادِيسَ وَغَرَسْتُ فِيهَا أَتُحِارًا مِنْ كُلِّ فَمْرِ عَلَيْكُ وَمَنْفُتْ لِي بِرَكَ مَا لَهُ لِأَسْتِي بِهَا ٱلْحَمَائِلُ ٱلنَّلَبَ ٱلْأَنْجَلِدِ. كالمُنْ وَأَفْتُلُتْ عَبِيدًا وَإِمَا ۗ وَكَانَ يَلِنِي عَامِرًا بِٱلْبَينَ وَرُوْفُتْ مَوَاثِي كَنْ يَوْ ٱلْهَرِ وَٱلْنَهَرِحَى فَنْتُ جَمِعَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَبْلِي إَلْوَشَلِيمَ. عَيْنَ وَحَمْتُ لِي يَشَّتْ وَذَهَبَامَمُ أَمْوَالِ ٱلْلُوكِ وَٱلْأَقَالِمِ وَأَتَّخَذَتُ لِي مُغَيِّنَ وَمُغَيِّلَتٍ وَأَصْافَ لَذَّاتِ بَنِي ٱلْبَشْرِ وَكَالِيَّةَ وَسَرَادِي ٢٠٠ مَنْ فَرَدْتُ عَظَمَةً وَغُوًّا عَلَى جَدِمِ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَبْلِي بِأُورَشَلِيمَ وَالْمِكُمَةُ أَيْمَاكُمُ تُبَادِنِي ، كَنْهُ وَكُلُّ مَا أَبْنَتُهُ عَيْنَايٌ لَمْ أَدْعُهُ يَفُونُها وَلاَ مُنَتَ فَلِي مِنَ ٱلْحَرَجِ شَيْنًا بَلْ مَرِحَ ظَلِي بِكُلْ تَنْبِي وَكُنتُ أَحْسَبُ أَنَّ ذَٰلِكَ هُوحَظِي مِنْ تَنْبي كُلِّهِ ﴿ كُلُّكُ مُ أَلْفَتُ إِلَى جِيمِ أَعْمَلِيكَ أَلِّي عَلَتْ يَدَايٌ وَإِلَى مَاعَانَيْتُ مِنْ أَنْسَبِ فِي عَلِهَا فَإِذَا ٱلْجَبِيعُ بَاطِـلُ وَكُمَّا فِهِ ٱلرُّوحِ وَلَا فَائِدَةَ فِي شَيْءٍ تَحْتَ ٱلتَّحْس ، عَيْهِم ثُمُّ ٱلْتَفَتُّ لِأَنْظُرُ فِي ٱلْمُكْمَةِ وَٱلْخُونِ وَٱلْمَاعَةِ وَمَاذَا يَفْلَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَنْفُ الْكِ غَيْرُ مَا فَدْ فُهِلَ آيَنَا ﷺ فَرَأْنِتُ أَنَّ الْحَكَمَةَ تَفَشِّلُ ٱلْحَلَقَةَ كَا أَنَّ ٱلنَّورَ يَفْسُلُ ٱلظُّلَعَ . كَلْنِكُ لِمُكِيمٍ عَنَادِ فِي دَأْسِهِ أَمَّا ٱلْجَاجِلُ فَيَسِيرُ فِي ٱلظَّلَمَةِ . لَكِنِي طَلِمَتُ أَضِنَا أَنَّ حَادِثَةَ وَاحِدَةً تَحَدُثُ لِكِلْهِمَا . ﴿ يَنْهُ كُلُّتُ فِي قَلِي إِنَّ ٱلَّذِي يَحَدُثُ لِلْجَاهِلِ تَعْدُثْ لِي أَنَا أَيْنَا إِذَنْ فَلِمَ حِكْنِنِي هٰذِهِ ٱلْوَافِرَةُ . فَثَلْتُ فِي ظَلِي هٰذَا أَيْنَا بَاطِلُ. كاللهُ فَإِنَّهُ لَئِسَ مِنْ ذِكْرِ الْحَكَيمِ وَالْجَامِلِ كَلَيْهَا إِلَى ٱلْأَبَدِ إِذْ فِي ٱلْأَيْمِ الْآتِيَةِ كُلُ شَى الْمُنْ وَالْسَفَا يُونَ الْمُ كَيْمُ كَالْجَلُولِ . عَنْهَا فَكُرْهَتُ مَلْيَاةَ إِذْ سَآتِنِ ٱلْسَلُ ٱلَّذِي يُسَلُ تَحْتَ ٱلنَّمَٰنِ لِأَنَّهُ كُلَّهُ بَاطِلُ وَكَاتَهُ ٱلرُّورِ . ١٠٠٤ وَكُوهُتُ جَعِمَ مَا عَانَيْتُ تَحْتَ ٱلنَّمْسِ مِنْ نَهَى ٓ أَلْذِي سَأَرْكُهُ لِإِنْسَانِ يَعَلِّنِي . عَيْدٍ وَمَن يدْدِي هَلْ يَكُونُ حُكِيًّا أَوْأَخْنَ مَمَّ أَنَّهُ مَيْسَلُطُ عَلَى كُلَّ عَلَى ٱلَّذِي أَفْرَغُنا فِيهِ تَنبي وَجِكَنِّي عَنِي مِن عَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى أُولِمُهُ مِنْ بَعِيمِ الصَّهِ تَحْتَ ٱللَّهُمِ . هُذَا أَضِا اللَّهِ . هِي كَا تَلْنَبُ عَلَى الْوَيْدُ مِنْ بَعِيمِ الصَّهِ ٱلَّذِي عَانَيْهُ أَكُمْتُ ٱللَّهُمْسُ عَنْهُ لِأَنَّهُ رَبِّ إِنْسَانِ كَانَ ثَمَّهُ يُحِكَّمَهِ وَعِلْم وَنُخِرِثُمُّ وَّكُهُ تَعِيبًا لِإِنْسَانِ لَمْ بَعَب فِيهِ . هٰذَا أَيْمًا بَالِل وَشَرُّ عَلِيمٌ . ١٤٢٤ عَلَيْ ظَائِدَةٍ الإنسَانِ مِنْ جَبِعِ مَنْبِ وَمِنْ كَا آجَ مَلْهِ أَلِي عَانَاهَا نَحْتَ ٱلنَّمْسِ. عَلَيْهِ إِمَّا أَبِامُهُ

Digitized by GOOSIE

آخر أينه ف . هيئة وأبنا إذا استقم أكان كان لما وف الما الواحد فكف بنقاً . المنتبع وإن كان المد تبل الواحد فإن الإنتين يقاومان والحيط الملك لا يشطع سربا . هيئة وقد من المد تبل أفراحد فإن الإنتين بقاوم والحيط الملك والمتبع والمنتبع المنتبع المنتبع المنتبع المنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع المنتبع المنتب

#### ألفضل الخامس

عِيْدٍ لَا تَعْبَلُ بِغَيِكَ وَلَا بُسَادِعَ ظَبُكَ إِلَى إِنْكَاءَ كَلَام أَمْمُ أَهُو كَإِنْ أَهُ فِي السَّهَاءَ وَأَنْتُ عَلَى الْأَرْضَ ظَلَكُنْ كُلَمَا لَكَ ظَلِيَّةً . ١٤ عَنْ إِلَّهُ أَلْمُ مِنْ كَثْرَةِ الْسَأَةَ وَكَذَا وَلِ اللَّهِ مِن كَثِرَةِ الْكَلامِ وَ وَهُ إِذَا نَفَرْتَ نَذَرًا فِيهِ فَلا تُوْجِل ٱلْإِيفَا، فَإِنَّهُ لا يُرْضَى عَنِ ٱلْجُهَالِ فَأُوفِ مَا تَذَرْتَ. يُحِيجِ أَن لَا تَنْدِرَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْدِرَ وَلَا تُوفِي. يَخْطَ أَلَهُ مِنْ قُولُكَ فَيلِيدَ عَلَ يَدَلِكَ ، عَنْ إِنَّ فِي كُثْرَةِ ٱلْأَخْلَامِ أَبِاطِيلَ وَكُمَا فِي كُثَرَةِ ٱلْكُلَامِ . فَأَخْسَ اللهُ . ﴿ يُنْكُمُ إِنْ وَأَيْتَ ظُلُمَ ٱلْمَشْدِ وَمُكُسَ ٱلْمُشَاد وَٱلْمَدْلِ فِي بَهُضِ ٱلْأَقَالِمِ فَلا تَعْبُ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَإِنَّ قَوْقَ ٱلْمَالِي أَغَى بِسُهُ لِلاحِظُ وَقُوْمُهَا مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهَا يَهِينِ وَالْأَرْضُ تَسْتَقِيدُ مِنَ ٱلْجَدِيمِ وَٱلْلِادُ خَامِعَةُ لِسَكِ، و الله عنه الله المنه المنه المنه عن الهناء والله عنه المروة لا تمين المنها الم هْنَا أَيْمَا بَاطِلْ . عَيْنِهِ إِذَا زَادَتِ ٱلْأَمْوَالُ زَادَ ٱلْمَيْنَ يَا كُلُومَا فَأَيُّ رِجْمِ لِالكها إِلَّا أَنْ يَظْرُ إِنِّهَا مِنْنَهِ . يُنْ فَعُمُ ٱلْعَامِلِ عَذْبُ سِوَّا ٱلْصَلَ كُتِيرًا أَمْ ظَيلًا وَشِبَمُ الْنَفِي لَا يَدَعُهُ بَكُمُ . ١٠٠٥ شَرُّ شَدِيدٌ رَأَيْهُ كَتْ ٱلثَّفِي غِنِّي مُدَّخَرُ لِلذَّاب مالِكِه عِنْ وَمَن يَناهُ فِي مَسْمَى خَاسِرِ وَوَلَهُ أَبْنَا لَا يُكُونُ فِي يَدِهِ شَي \* عَنامٌ عُرْمَانًا خَرَجَ مِنْ جَوْفِ أَمْهِ وَكُمْ يَانًا يَلُودُ فَيَذْهَبُ كَمَّا أَنَّى وَلَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ مِنْ تَسَبِ ٱلَّذِي تَبِهُ بِهَا . عِنْ ﴿ وَهُذَا أَيْنَا شَرُّ شَدِيدٌ أَنَّهُ كَا أَنَّى كَذَٰلِكَ يَذْهَبُ . فَأَنَّهُ مَنْعَة لَهُ مِنْ أَنَّهُ مُبِ سُدًى ﴿ إِنَّهُ وَقَدْ قَطَمَ جَمِعَ أَيَّامِهِ فِي الطَّلَامِ وَكَثَرُهُ ٱلْكُرُوبِ وَٱلْمَمُّ وَالْمَنِينِ . عَلَيْهِ فَرَأْيِثُ أَنْ الْأَحْسِنَ وَالْأَلَيْنَ بِدِ أَنْ بِإِحْمُلَ وَيَشْرِبَ وَيُجْتِنَي غَرَةً كُلُ مَا يَالِيهِ مِنَ ٱلنَّسِ تَحْتَ النَّمْسِ مُدَّةً أَيَّامٍ حَيَاتِهِ أَلَى يَخْطَا أَهُ لُهُ فَإِغْا هُذَا حَظْهُ . ﴿ يَهِمُ إِنَّ أَنَّا كُلُّ إِنْسَانِ دَزَقَهُ ٱللَّهُ عِنْى وَكُنُوذًا وَٱ بَاحَهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنهَا وَيَأْخُذَ حَمَّةُ وَيَغْرَحَ بَعْدِهِ إِنَّا ذَلِكَ لَهُ عَمَّلَةٌ مِنَ أَهْدِ. عَلَيْهِ حَيْنَذٍ لَأَيْكُورُ مِن ذَكِر أَيَّام حَايِهِ لِأَنَّ اللَّهَ يَشْفَلُ قُلَّهُ بِالْقَرْمِ

#### ألفضل السادس

عَنْ وَكُونَا وَعَنَا ظَمْ يُكُنَ النَّمَ وَهُوَ كَتِهُ بَنِنَ النَّاسِ . هيئي إنّانُ وَدَهُ الله عِنْ وَكُونَا وَعَنَا ظَمْ يَعُمُواْنَ بِالْحُلَ مَرِينَ فَعَنَا بَاللَّهِ وَمَا يَعْمَلُوا اللّهُ مَا يَعْمُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللللّهُ الللّهُ عَ

#### ألفصل السكابغ

كان فانَّهُ مَنْ يَدُري مَا هُوَ خَيْرٌ فَيَصَر فِي أَلْحَاةٍ مُدَّةً أَيَّامٍ حَكِيمِ ٱلْبُطِلَةِ أَلْق يَقْفُونَهَا كَالْفِلْ وَمَنْ يُخْبِرُ أَلْبَشَرَ بَا يَكُونُ فَهَا بَعْدَ تَحْتَ ٱلنَّفِسِ . ﴿ إِلَي أَلْمِيتُ خَبْرُ مِنَ الطِّيرِ وَوَمْ المُوتِ خَيْرٌ مِنْ وَمَ الْوِلَادَةِ . ١ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ النَّهَاحَة خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّخُولِ إِلَى بَيْتِ ٱلْوَيْجَةِ لِأَنَّ ذَاكَ مُنْتَهَى جَيعٍ ٱلْبَشَرِ فَيَعَلَّهُ ٱلْحَيْ فِي ظَلِهِ . الْمُؤْنُ خَيْرٌ مِنَ الشَّعِكِ لِأَنَّهُ بَكَايَةِ الْوَجِهِ يُمَنَّحُ أَلْكِ. ١ ١٤ قل المُحْكَاد فِي بَيْتِ ٱلنَّاحَةِ وَقَلْ ٱلْجُهَالِ فِي بَيْتِ ٱلْمَرَحِ . ١٤٠٤ نَمَاعُ ٱلأَتْهَادِ مِنَ ٱلْحُسكيم خَيْرُ مِنْ مَهَامٍ زَنِيمٍ أَلْجَالِ عِنْ لِلْأَنَّهُ كَمَنُوتِ الشُّوكِ ثَمَّتَ اللَّهُ وكَذَلِكَ صَعَكُ ٱلْجَاهِلِ . هَذَا أَيْنَا وَاطلُ . عَنْ إِلَا أَمَنْ يُسَهِّهُ ٱلْحَكِيمَ وَالْعَطِيُّةُ تَسْتَهُوي ٱلتُّلُّ إِنَّ الْمُرْسَخَيْرُ مِنْ أَوْلِهِ وَطُولُ الْأَنَاةِ خَيْرُ مِنْ تَجَبُّرُ الرُّوسِ . ويهي لا تَعْبَل إِلَى ٱلْنَفَ فِي ظَلِّكَ لِأَنَّ ٱلْنَفَ يَعْتِم فِي مُداود ٱلْجُهَّال فَي الْآلُفُ إِلَّا أَتَّفَقَ أَنْ كَانْتِ الْأَيَّامُ ٱلْأُولُ خَيْرًا مِنْ هَذِهِ فَإِنَّهُ لِنِسَ عَنْ حِكْسَةِ سُؤَالْكَ هذا . والمع ألَّهُ مُمَّ أَلْنَي أَصَلَ وَأَنْفُرُ لِنَاظري النُّس عِلَا لِأَنَّهُم إِذْ ذَاكَ فِي ظلَّ الْمِكْمَةِ وَظُلُّ ٱلْعَنَّةِ لَكِنَّ لِمُرْفَةِ ٱلْمُحْمَةِ فَعَنْلًا وَهُوَ أَنَّهَا نُحْبِي أَصَابَها . والله النظر إلى عَمَل الله كيف لا يَعْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَعِف مَا أَوْدَهُ. وَإِنَّهُ فِي وَمِ ٱلسُّرَّآءَ كُنْ بِسُرُورٍ وَفِي يَوْمِ ٱلصَّرَّآءَ كَأَمُّلُ أَنَّ ٱللَّهَ جَمَلَ هٰذِهِ بِإِذَّاء يَلْكَ لِسُلّا يَطَلّمَ اَلْبَشَرُ عَلَى شَيْءِ عِمَّا يَكُونُ فَهَا بَعْدُ. ١٤٣٤ وَهٰذَا كُلُّهُ وَأَيْهُ فِي أَيَّام ٱباطيل صدَّقٌ يَهِكُ فِي رَوْ وَمُنَافِقُ تَطُولُ أَيَّامُهُ فِي شَرَّهِ . وَمُنْكُ لَا تُكُنُّ صِدِيقًا بِافْرَاطُ وَلَا تُكُنّ حَكَيًّا فَوْقَ مَا يَنْفِي لِلَّلَا تَكُونَ فِي وَحْشَةٍ ﴿ يَرْيُهِ لِلَّا تَكُنْ مُنَافِئًا بِإِفْرَاطٍ ولَا تَكُنْ أَحْقَ لِلْلَاقُوتَ قَبْلَ سَاعَتِكَ • ﴿ ﴿ ﴿ لَكُمْ مُنْ أَنْ تُغْيِدُ هَٰذَا وَأَيْضًا أَنْ لَا تُكُفُّ يَدَكُ عَنْ ذَاكَ قَإِنَّ مَنْ يَحْشَى اللَّهَ يَجْتَنِبُ ٱلتَّطَرُّفَ فِيهِما ، ﴿ إِنَّكُمْ الْخُلُمَةُ أَوْرَيدُ ٱلحسكيمَ أَكْفَرَ مِنْ عَشَرَةٍ ذَوِي سُلْطَانِ فِي ٱلْمَدِيَّةِ ، ﷺ لَيْسَ مِنْ صِدِّيقٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَمْتَمُّ ٱلْحَيْرُ بَنَيرِ أَنْ يَغْطَأُ. ﴿ يَهُ إِلَى كَا تُوْجَهُ قَلْبُكَ إِلَى كُلَّ كَلَامَ لِيقَالُ لِللَّا تَشْمَ عَبْ وَكَ لِلَّمَاكَ عِنْ إِنَّ قَالِكَ عَالِمٌ إِنَّكَ أَنْتَ أَيْمَا كَثِيرًا مَا لَمَنْتَ غَيْرِكَ. ﴿ يُؤْكِمُ كُلُّ ذٰلِكَ اَخْتَبَرُانُهُ بِٱلْحِكْمَةِ ، قُلْتُ أُسِرُ حَكِيا فَتَاعَدَتِ ٱلْحِكْمَةُ عَنَى . ١٠٠٠ وَمَا هُوَ بَهِيدٌ وَعَينٌ جِدًّا مَنْ يَجِدُهُ . ﴿ لَهُ لَا غُلِتُ بِقَلِي لِأَعْلَمَ وَأَنْحَتَ لِأَلْتَسَ اَلْحَصَّمَةَ وَحَيْمَةَ ٱلْأَمُورِ وَلاَّعَلَمَ يَفَاقَ ٱلْجَهَالَ وَجُنُونَ ٱلْحَمْقَ ﴿ يَهِمُ فَوَجَدْتُ أَنَّ مَا لهُوَ أَصَرُّ مِنَ ٱلْوْتِ ٱلْمِرَالَةُ أَلِّي قَلْبَا أَخْبُولَهُ وَشَبِّحَةٌ وَيَدَاهَا قُودٌ مَنْ كَانَ صَالِحًا أَمَامَ اللهِ يُغُومِنَا وَأَمَّا ٱلْحَالِمَ فَيُقْتَصُ بِهَا . عَنْهِ لَ الْجَابِمَةُ ٱلظِّرْ مَا وَجَدَّتُهُ بِأَلْمَ فِي هلية وَاحِدَةً فَوَاحدَةً كِلَيْ أَجِد حَيْثَتُهَا عِنْهِ أَلَى لَمْ زَلْ نَفْسِي تَطلَبْهَا وَلَمُ أَجدُها. إِنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا وَاحْدًا بَيْنَ أَلْفِ وَأَمْرَأَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أُولِكَ كُلِهِنْ لَمُ أَجِدْ. كَنْ إِنَّا وَجَدْتُ هٰذَا أَنَّ أَنْ مَنْمَ ٱلْبَشَرَ مُسْتَقْعِينَ أَمَّاهُمْ فَطَلُّوا مَاجِثَ كَثِيرَةً • مَنْ كَالْمُحِيمِ وَمَنْ يَدْرِي تَفْيِرَ الْأَمْورِ

#### ألفضل الثامن

عِيهِ بِحُدَّةُ الْإِنْمَانِ ثِيرُ وَجَهُ وَلَتِنِ مَلاَيَةً بَهِنِهِ . هِيهِ أَمَّا الْمُتَكِّمُ . إِخْفَظُ أَشْرَ الْمُلِدِ وَعَلَى الْفُصُوسِ لِأَجْلِ النّبِينِ فِي . هِيهِ لَا تَجَلَّ فِي الْاَنْفِظُعِ مَنْ وَجَهِ وَلَا تُصِرُّ عَلَى الْمُرْجَدِثِ وَإِنَّهُ مِنْتُمَ كُلُّ مَا شَائَةً . هِيهِ لِأَنْ كَامَ الْمِلِينَ وَمُسلَقَانِ فَمَن يَتُولُ اللّهُ لِمَ قَلَلَتْ . هِيهِ مِنْ مَفَظِيا أَوْسِيَةً لَا يَشَرُ يَقِي وِينَ الذِّرَ وَظَلِّ الْمُسكِي يَتُولُ الْأَنْ الرَّمْنَ وَالْشَطَاءُ عِيْهِ إِلَّا يَكُلُ عَرَضِ زَمَانَ ثُمْ قَسْلًا لِأَنْ شَرَّ الْبَشرَ عَظِيمُ

Digitized by COOSTS

عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ وَلَا يَدُرُونَ مَا سَيَحْمُونُ وَمَنْ يُعْبِرُهُمْ بَا سَيَاتِي . عَنْ يَلْسَ لِأَحَدِ سُلطَانُ عَلَى ٱلرُّوسِ فَيَضْبِطُ وُ وَلا سُلطَانُ عَلَى يَوْمِ ٱلْمُوتِ وَلا سَرَاحُ فِي سَاعَةِ ٱلْتِتَال وَلَا يُتِّي الْنَايَشِينَ نِنَافُهُمْ . عِيْجٍ لَمُنَا كُلُّهُ وَأَنْفُ وَوَجَّمَتُ ظِي إَلَى كُلِّ عَلَ إِسْنَ تُحْتَ ٱلنَّحْسِ. إِنَّهُ أَحْبَانًا يَسْلَطُ إِنْسَانُ عَلَى إِنْسَانِ لِنَرَدِهِ. ﴿ يَهِ وَحَكَمَا دَأَيْتُ مُنافِينَ فَبِرُوا بِكَرَامَةٍ وَمَضَوا وَقَدْ كَانُوا مُتَابِدِينَ مَن ٱلْمُسْحَانِ ٱلْمُدَّس فَلْسَ فِي ٱلْمِينَةِ أَنَّهُمْ قَدْ فَالْوا ذَاكِ . هُذَا أَبْنَا بَالِلُّ ، عَلَيْهِ وَإِذْ كَانَ ٱلْمُفَا ۚ عَلَى ٱلْمَال ٱلفِرَدِ لَانْحُرَى بِسُرْعَةِ ٱمْتَلَاثَتْ فَأُوبُ بِنِي ٱلْبَشَرِ خُرَأَةً عَلَى فِيلِ ٱلشَّرِ . ﴿ وَلَي أَخْلِطِي يْعِنْعُ الشُّرُّ مِنْةَ مَرَّةٍ وَتُطَالُ أَيِّامُهُ وَلَكِنِيَّ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُتَقِينَ بِذِ ٱلَّذِينَ يَخْفُونَ وَجَسُهُ سَيْزُوْنَ خَيْرًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ يَسْمِي كَالظُّلْ إِنَّا لَهُ أَلَّهُ بَل يَمْنِي كَالظُّلْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ مِنْ يَعْنِي كَالظُّلْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ مِنْ يَعْنِي كَالظُّلْ إِنَّا لِمَا لَا يُعْنِي كَالظُّلْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ مِنْ يَعْنِي كَالظُّلْ إِنَّا لِمُعْلِقُ لَا يُعْنِي كَالظُّلْ إِنَّا لِمُعْلِقُ لَا يُعْنِي كَالظُّلْ إِنَّا لِمُعْلِقُ لَا يُعْنِي كَالظُّلْ إِنَّا لِمُعْلِقُ لَمْ اللَّهُ لَا يُعْنِي كَالظُّلْ إِنَّا لِمُعْلِقُ لَا يُعْنِي كَالظُّلْ إِنَّا لِمُعْلِقُ لَا يُعْمِي كَالْطُلْلُ لَا يُعْلِقُ لَلْ اللَّهِ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْ لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَللَّهُ لَلْ لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْ لَهُ لِللَّهُ لَلْلِّلْ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لَللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ لَهُ لِلللَّهُ لَلْ لَهُ لِلللَّهُ لَلْ لَهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ لَلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ لَهُ لِلللَّهُ لَلْ لَهُ لَلْ لَهُ لَلْمُ لَلَّهُ لِللللَّهُ لَلْ لَلْلَّهُ لِللَّهُ لَلْ لَهُ لَلْ لَمُعِلَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ لَلْمُلْ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لَلْلِلْلِ لَلْمُلْلِلْ لَلْمُلْلِلْ لَلْمُعِلْلِلْلِلْ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللْلِيلِ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّلْلِيلِيلِ لَلْلَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللْلِيلُ لِللللَّهِ لَلْلَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللْلِلْلِيلُولُ لِللللَّهُ لِلللّّهُ لِلللللِّلْلِيلِيلِ لَلْلِلْلِلْ لِأَنَّهُ لَا تَكْنَى وَجْهَ اللهِ وَكِلَهُمْ اَلِمِلْ كُمْرَى عَلَى الْأَرْضِ . صِدِّيقُونَ يُعِيبُهُمْ مَا يُلِيلُ بِمَـلر الْتَافِيْنِ وَمُنَافِثُونَ فِيمِينِهُمْ مَا يَلِينُ بِمَلْرِ الصِّدِينِينَ. قَلْتُ هَذَا أَضَا بَطِلْ عَلَيْ فَدَحْتُ أَفَرَحَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ ٱلْإِنْسَانِ خَيْرٌ تَحْتَ ٱلنَّمْسَ غَيْرَ أَنْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَفْرَحَ ظَهٰذَا مَا يَنْبُتُ لَهُ مِنْ تَمْدِأَ أِمَا حَيَاتِهِ أَلَقَى مَضَا أَلَهُ لَهُ تَحْتَ ٱلتَّحْسِ ، بِكِلِي لَمَّا وَجُدُّ عَلِي إِلَى مَعْرَفَةِ ٱلْمِكْمَةِ وَإِلَى تَأْشُلُ مُمَانَاةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْتِي يُعَانِيسًا عَلَى ٱلْأَرْضَ كَيْفَ لَا يَذُونُ ٱلتَّوْمَ فِي عَيْلِ لِآ فِي ٱلْمَارِ وَلَا فِي ٱلْمَالِ ١٤٢٤ وَأَيْتُ مِن جَسَةِ أَعْمَالِ اللهِ كُلِيَاأَنَّ ٱلْإِنسَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُدْدِكَ أَسْبَكِ شَيْء بِمَا تَحْدُثُ تَحَتَ ٱلنَّمْنِ وَمَهَا جَدُّ فِي الطَّلْبِ وَلَا يُدْدِكُ شَيًّا حَتَّى ٱلْحَكِيمُ وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَلَّمُ لاتستطيم إذراكا

## ألفضل التاسغ

عِنْ هُذَا كُلُّهُ جَلَّتُهُ فِي قَلِي وَمَتْ أَنَّ العِّدِيقِينَ وَٱلْحَصَّلَّةَ وَأَعَالَمْهِ فِي يَدِ أَهْدِ حَنَّى إِنَّ ٱلْبَشَرَ لَا يُسْلَمُونَ أَخُهُ يَسْتَوْجِبُونَ أَمْ بُنْطَا لَكِتُّهُمْ مُرَّضُونَ لَجْهِيم الْمُوادِثِ، عَلَيْهُ كُلُّ يُعَالِ بِكُلْ وَحَادِثُ وَاحِدٌ الصِّدِينَ وَالْمُنَافِق المَّالِح وَالطَّلْعِر وَالْغَبِي لِللَّهِ وَلِنَهِ ٱلمَّاجِ رَمَلَ ٱلسَّاجِ رَصْلُ ٱلْخَلِلِ وَٱلَّذِي يَعَلِثُ كَا لَذِي يَتِن الْمُلِتَ. عِنْ وَمَرْمًا يُمْرَى تَعْتَ النَّهُو إِنَّ حَادِنًا وَاحِدًا لِجُهِيمٍ . فَتَمَسَّلْ ظُوبُ فِي ٱلْبَشْرِ مِنَ ٱلْخَبْتُ وَصُدُودُهُمْ مِنَ ٱلْجُنُونِ فِي حَيَاتِهِمْ وَفِيَا آمْدُ يَعِيرُونَ إلَى ٱلْأَمُواتِ . عِنْهِ مَمَ أَنْ كُلُّ مَنْ يُشَاوِكُ ٱلْأَحْلَةُ فِي أَنِّهِ عَالَةٍ كَانَتْ لَهُ رَجَّةً لِأَنّ الْكَلْبِ اللِّي خَيْرُينَ ٱلْأَسْدِ اللِّبْ. عَنْهِ وَالْأَحْيَةَ يَطَلُونَ أَنَّهُ سَيْرُونَ أَمَّا ٱلْأَمْوَاتُ فَلا يَعْلَمُونَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَزَّادَ بَعْدُ إِذْ قَدْ نُنِيَ ذِكُونُهُمْ . عَنْهُ حُبُّمْ وَبُنْضُهُمْ وَغَيْرَتُهُمْ قَدْ هَلَحَتَتْ جَمِمًا وَلَيْسَ لَمْمْ حَظْ بَعْدُ فِي شَيْءِ مِمَّا كُثِرَى تَمْتَ النَّمْس. عليه فَاذْ مَبْ عَلْ خُبْزَكَ بِغَرَى وَأَشْرَبْ خَرَكَ بِعَلْبِ مَسْرُودِ إِذَا كَانَ ٱللهُ قَدْ رَضِي عَنْ أَعَالِكَ . عِنْهِ لِتَكُنْ نِيالِكَ يَيْمَا ، فِي كُلَّ حِينِ وَلَا يُمُوذُ رَأْسَكَ الدُّهْنُ . عِينَ عَمْ مَعِيمَ أَيَامٍ حَالِكَ أَفَانِدَةِ بِالْمَنْسِ مَعَ الْرَأَةِ الَّتِي أَخْسَتُنَا وَلَوْ يَتَهَا تُحْتَ ٱلنُّمُورِ لِتُعْنِي أَيُّمَكَ ٱفَانِبَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ حَظَّكَ مِنَ ٱلْحَيْةِ وَمِنْ تَبَكَ ٱلَّذِي تَانِيهِ غَتَ النَّمَى . عَنْ عُلُما مَا تَعِلُ إِلَيْهِ بَدُكْ مِنْ عَلَ فَاعْلَهُ بَعِيدٍ فَوَّ لِكَ فَإِنَّهُ لَا عَلَ وَلَا حُسْبَانَ وَلَا عِلْمُ وَلَا حِكْمَةً فِي أَنْجِيمِ أَلِيَّ أَنْتَ صَائِرٌ إِلَيْسًا. ١١١٤ إِلْقَتْ فَرَأَيْتُ تَعْتَ ٱلنَّمُن أَن لَيْسَ الْمَرَى الْمُنْفِ وَلَا اَفْتَالُ الْأَفْرِيَّةُ وَلَا ٱلْمُنْزُ الْمُكُمَّةُ وَلَا النِّي لِدَوِي ٱلْمُطْنَةِ وَلَا الْمُطْوَةُ لِمُلْمَاءَ لِأَنَّ ٱلْآوِنَةَ وَالْأَحْدَاتُ تُفَاجِبُهم كَافَّةً . كالله إنَّ الْإِنسَانَ لَا بَلَكُمْ وَقُتْ فَإِنَّهُ كَالْأَنْمَاكِ الَّتِي وَأَخَذُ بِشَكِّمَةٍ مُهَاسحَةٍ وَكُمْ الْمَمَانِيرِ أَلِّي تُعْطَادُ بِخِنَاخِ حَكَالِكَ يُعْتَمَنُ بُو ٱلْبَشْرِ فِي وَقْتِ ٱلسُّود إِذْ يْنْفَاهُمْ بَنْنَةً . عَنْهُ وَأَيْثُ أَيْمًا ٱلْحِسْمَةَ ثَمْتَ ٱلنَّمْنِ وَكَانَتْ عَظِيَّةً لَمَيَّ. كالله مَدِيَّةُ صَدِرةً فِيهَا دِجَالٌ قَلِلُونَ أَفْتِلَ مَلْبَامَكُ عَظِيمٌ وَمَاصَرَهَا وَبَنَّي مَلْبَا مُونَا عَظِيَّةً . كَانُكُ وَرْجِدَ فِيهَا رَجُلُ مِسْكِينُ حَكِيمٌ فَفَيى ٱلدِّينَة بِحِكْمَةٍ وَثُمَّ لَمْ يَذَّكُو أَحُدُ ذَلِكَ ٱلرُّجُلُ ٱلْمُكِينَ. عَلَيْ مُثَلُّ إِنَّ ٱلْمُحْمَةَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْمُؤْوِ وَتَمَ ذَلِكَ

فَيَكُمُهُ الْمِسْكِينِ مُزْدَرَاةً وَكَلامُهُ غَيْرُ سَنْمِع ، عَلَيْهُ كَلامُ الْمُسَحَّلَةُ الْمُنْمِعُ فِي السُّكِيفَةِ أَضْلَلُ مِنْ صُرَاحٍ فِي السُّلطانِ بَيْنَ الْجَالِ، عِنْهُمْ أَلْمُسَكَّةُ خَيْرُ مِنْ السُّكِيفَةِ أَضْلَلُ مِنْ صُرَاحٍ فِعَامِلُ وَاحِدُ يُؤِنْ مَجْدًا خَيْرًا خَرِيلًا

## ألفصل العاشر

كان النُّهُ اللُّهُ اللُّهُ عَنَّا طِيبَ الْعَلَّادِ وَظَيلٌ مِنَ الْمُلَاقَةِ يُفْسِدُ تَفَايْسَ لِلْحَسْمَةِ وَٱلْجُدِهِ عَلَيْهِ ظُلُ ٱلْمُسْكِيرِ عَنْ يَمِيدٍ وَظُلُ ٱلْجَامِلِ عَنْ شَالِهِ . عَلَيْهِ ظَا مَشَى فِي الطَّرْ مِنْ يَنْفُسُ لُبُّ مُ وَيَقُولُ لِكُمْلِ وَاحِدٍ إِنَّهُ أَحْقُ . ﴿ وَإِنَّا إِذَا ثَارَ طَلِّكَ رُوحُ ٱلْمُتَلَمَّا فَلَا تَمُولُهُ مَكَانَكَ قَإِنَّ ٱلْوَدَاعَةَ تُسكِّنُ خَطَابًا عَظِيمٌ . عِيدٍ شَرُّ وَأَيْدُ عُمْتَ النُّسُ كَأَنَّهُ ٱلسَّهِ ٱلصَّادِدُ مِنْ قَبَلِ ذِي ٱلسُّلطَانِ • عِنْ مَا لَتُهُ أَلَيْتُهُ أَيْمَتُ فِي مَرَّاتِبَ عَالِيَةِ وَذُورُ الْفَهَايَةِ قَلِيدُونَ فِي مَكَانِ مُفْسِلً . عَنْ وَأَبْ عَبِيدًا عَلَى الْخَيْلِ وَأَمْراتُهُ مَاشِينَ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا لَمِيدٍ . عَنْهِ عَلَى مَنْ يَغَيْرُ خَرَّةً يَسْفُط فِيهَا وَمَنْ يَنْفَسْ جِدَاوًا ظَنَفُ مَنَّهُ وَ يَعْدِي مَنْ بَعْلَ حِبَارَةً لُوجَ بِهَا وَمَنْ يُشَيِّنُ حَلَّا كُفْدَشْ بِهِ و عِلْقٍ إِذَا كُلُّ الْحَدِيدُ وَمَ يَضْحَدُ مَدُهُ وَآلِدَ التَّبِ. وَآلِكُنهُ النَّمُ الْعَلِي . عالى إذا كَانت الْحَيَّةُ الدَّرْقَيْقَ تَلْفَعُ مُدُّهُ السَّانِ الْحَيْثِ لَا يَفْتَلُ خَيْراً مِنهَا. عَلَيْعُ حَكَلامُ فَم المُحكِم نِمْنَةُ وَشَفَا الْجَاهِلِ تَنْظِمَانِهِ . عَلَيْهِ أَوْلُ كَلام فِهِ عَافَة وَآخِرُ مَا فِي فِيهِ جُنُونُ خَيثُ . كِللهِ الْأَعْنَ يُكِثرُ مِنَ ٱلْكَلامِ . لَكِنُ الْإِنْسَانَ لَا يَلْمُ مَلَا سَكُونُ وَالْمِينَ مِنْمُ فِيَا بَعْدُ مَنْ تُغِيرُهُ إِيدٍ كَالْكُا تَسَبُ ٱلْمُأْلُ يُسِيمٍ وَهُمْ لَا يَرْفُونَ أَن وَطُلِمُوا إِلَى لَلْدِينَةِ . عِنْ قَلْ لَكِ أَيُّمَا الْأَرْضُ إِذَا كَانَ مَلَكُكِ عَبْدًا وَأَرْتُولُ يَأْكُلُونَ الْنَمَاةِ · عَلَيْهِ وَطُوبَى فِكِ أَيُّهَا الْأَوْسُ إِذَا كَانَ مَلِكُكِ أَنِيَ الْأَمْرَادِ وَأَمْ الزَّاي وَكُلُونَ فِي الْوَقْتِ الْمُؤْوَلَا الشَّكُو . ١٤٢٤ بِالْكُسَلِ بَقْتُكُ السُّفُ وَبِتَوَانِي الْبَدِّين بِكِفُ ٱلْيَتُ . عَلَيْهِ الْمَالَوِبُ لَمَدُ الطَّمِكِ وَالْحَرُ لُفَرْحُ الْأَمْيَةُ وَالْمَنْةُ الْحَسَلَ كُلُّ شَيْءٍ • عِنْهِ لَا تَلْمَنِ ٱلْهِكَ وَلَوْ فِي فَكُرِكَ وَلَا تَلْمَنِ ٱلْفَيْقُ وَلَوْ فِي أَغَادِير مُّعْجِبُكَ فَإِنْ طَلِيرَ السُّمَّا ۚ يَثْلُ الصُّوتَ وَذَا الْجَنَّامِ يُغْيِرُ بِٱلْكَلَامِ

## أَلْفَصُلُ ٱلْحَادِي عَثَرَ

النواك سَبَة أَصُّامِ بِلَ الْمُلِيَّة فَإِلَىٰ كَانَدُوبِ أَيْ مَلَ عَنِيدَة . \$ إَجَلَ الْمُواكِ سَبَة أَلْم حَنِيدَة . \$ إِجَلَ الْمُواكِ سَبَة أَصَّامِ بِلَ الْمُلِيَّة فَإِلَىٰ لَا لَالْرَضِ . وَإِذَا وَصَدَ الشَّمَرَة عِنَه الْجُنوبِ أَنْ اللَّهُ مِنْ الشَّمِرَة عَنَاكُ الْمُلُوبِ الشَّمِلُ الشَّمِرَة عَنَاكُ الْمُلُوبِ وَإِذَا وَصَدَ الشَّمِرَة عَنَاكُ الْمُلُوبِ وَلَمَنَ الشَّمِرَة الشَّمِلَ المُحْدِدِ الشَّمِلِ اللَّهِ مَنَاكُ اللَّمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

# ألفضل الثابي عَثَرَ

﴿ وَأَوْلُمُ خَالِمُكَ فِي أَيْامِ شَبَابِكَ مَنْسِلَ أَنْ كُلِيَّ أَيَّامُ السُّوهُ وَوَدَ السُّوْنَ أَلِي فِيهَا تَعُولُ لِنَسَ لِي فِيهَا للهُ \* ﴿ وَهُمَا عَلَى أَنْ تُطَلِمُ الشَّمْنُ وَاللَّهِ وَاللَّمِ وَالْمُواكِ وَرَجْ مَا الشَّمْبُ عَنِيبَ اللَّمِ \* ﴿ وَهُمْ عَنْمَ مَا يَعْشَ مَنْظُوا اللَّهِ وَتَشَيْ رِبَالُ الْمَالَى

Digitized by Google

مِنَ الشَّاكِ ، عَلَيْهِ حَدِينِي يَتَكُمُّ وَيَقُولُ فُومِ يَا خَلِيقِ بَاجِلِيَ وَعَلَيْ عَلَيْهِ فَإِنْ الْفُورُ فِي الْأَوْنِ وَوَالَ الْفَيْرَةِ الْخُورُ فِي الْأَوْنِ وَوَالَ الْفَيْرَةِ الْفُورُ فِي الْأَوْنِ وَوَالَى الْفَيْرَةِ الْفُورُ فِي الْأَوْنِ وَوَالَى الْفَيْرَةِ الْفُورُ فِي الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ الْوَانَ الْفَشْدِ وَثَهِمَ صَوْنَ الْبَلَةِ فِي الْمَلِينَ يَا جَلِيقِ وَهَلَيْ يَا جَلِيقٍ وَلَمَا يَعْمَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ وَلَيْنَ عَلَيْهِ مَعْلَيْ يَعْمِلُوا الْمَيْمِقِيقِ صَوْنَكِ فِلْ اللّهُ وَمِن عَلَيْهِ فَلَيْمُ وَلَكُومُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مُعْلَى اللّهُ وَمَا عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ مَعْلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ وَمِن عَلَيْهِ فَلَكُومُ وَاللّهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مَلْهُ اللّهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَوْلَهُ وَاللّهُ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ وَلَالًا لَهُ وَلِكُومُ وَاللّهُ وَلَكُمُ وَلَوْلُومُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَوْلَهُ وَلَالًا لَهُ اللّهُ وَلَوْلَالًا وَلَمْ وَلَكُومُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلَوْلَ وَلَمُ اللّهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَمُ وَلَلْكُومُ وَلَوْلَكُومُ وَلَلْكُومُ وَلَلْكُومُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلًا لِللّهُ وَلَوْلًا لِللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُومُ وَلِمُ كَاللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَالِكُولُومُ وَلِلْكُومُ وَلِلْكُومُ وَلِلْكُومُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُومُ وَلِمُ وَلِلْكُومُ وَلِلْلْلُولُ وَلِلْكُولُومُ وَلِمُ وَلِلْكُومُ وَلِلْكُومُ وَلِمُ لِلْكُومُ وَلِلْلِلْلِلْمُ وَلِلْكُومُ وَلِلْكُومُ وَلَوْلًا لَهُ لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلُولُومُ وَلَوْلُولُومُ وَلِمُولُومُ وَلَمُولُومُ وَلّالْكُومُ وَلَولُومُ وَلِلْمُؤْمِلُومُ وَلَمُولُومُ وَلِمُولُومُ وَلِمُولِلْمُولُومُ وَلِلْلْمُولُومُ وَلِلْلّهُ وَلِمُولُومُ واللّهُ وَلِمُولُومُ وَلِمُولُولُومُ وَلِلْلّهُ وَلِلْمُولُومُ وَلْمُؤْمُولُومُ وَلِلْمُولُ وَلِلْمُولُومُ وَلِلْمُولُولُومُ وَلِل

## لَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

الله في الدين على منطبي الخسن من عُجه نفسي القسة فا وَجد أنه عنها أنبعن وأطوف في الدينة والشافع في الشاخع أن المسلم من أيجه نفسي وأطوف في الدينة وأوا يقم من أيجه نفسي وأطوف في الدينة وأوا يقم من أيجه نفسي فا وجد أنه من أيجه نفسي فا وجد أن أيغم من أيجه نفسي فا المستخدة والمستخدة والسنة أعليه من أيجه نفسي فأسكته والسنة أعليه من أيجه نفسي المنظمة أن اكتب أو تشايم طالبة وأن المنظمة أن أن المنظمة من والمنظمة على استفلال يا كاب أو تشايم طالبة من أن المنظمة المنظمة على المنظمة ال

# أَلْفَصُلُ ٱلَّالِيعُ

وَيَهُ أَنْتِ إَ خَلِلَتِي جَبِلَةُ أَنْتِ وَعَبَاكِ كَمَالَتَيْنِ مِنْ وَدَّا وَيَعَالِكِ وَشَرَكِ حَصَّطِيمِ مَنَزِ يَبِدُو مِنْ جَبَلِي جِلْمَادَ ، عَنْ إِنْسَانَكِ كَشَطِيمِ تَجْزُوزِ قَدْ طَلَّمَ مِنَ ٱلاَعْتِمَ الْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ مُنْمُ وَمَا فِيهِ مَافِرُ ، عِنْ مَفَالِهِ مُعْمَلِينَ ٱلْمِرْمِ وَأَطْفُكِ عَدْبُ. خَدَّاكِ كَفِلْقَةِ رَمَّاتَةٍ مِن وَرَآه نِقَائِكِ. يَكِينَ عُفْكِ كَرْجِ دَاوْدَ ٱلْمَنِي هِيَّلَامِ ٱلَّذِي عُلِنَ فِيهِ أَلْفُ بِينَ رَجِيعُ زُوسِ ٱلْمَايِرَةِ : ﴿ يَكُنْ مُنْ الْمُ كَمِنْ فَالْمَيْ إِلَى جَبِلِ ٱلْرُ وَإِلَى كُلِ الْمُأْمِدِ . عَنْهِ كُلُّكِ جِبَّةً إَ خَلِيقِي وَلَا عَبْ فِيكِ . عِنْ مَلْمِي مَنِي مِنْ لِنَكَ أَيُّهَا أَلْمُرُوسُ مَنِي مِنْ لَبَكَ أَنْظُرِي مِنْ وَأَسِ أَمَانَةَ مِنْ وَأَسِ سَيِرَ وَمَرْمُونَ مِنْ مَرَاضِ ٱلْأُمُودِ مِنْ حِبَالِ ٱلنُّمُودِ . عَنْهُ قَدْ خَلَبْتِ قَلَى بَا أَخِنَى ٱلْمَرُوسَ فَدْ خَلَبْتِ قَلِي بِإِحْدَى عَبَيْكِ وقِلَادَةِ مِنْ عُيْكِ . ٢ ١١٥ مَا أَلطَفَ مُبْكِيًا أَنْتِي ٱلْمُرُوسَ إِنَّ حُبِّكِ أَلَدُّ مِنَ الْخَبْرِ وَمَرْفَ أَدْهَانِكِ فَوْقَ جَمِعِ ٱلْأَطْلِبِ. والمع شَفَالَكِ تَعْطُرُانِ شَهِدًا أَيُّهَا ٱلْمَرُوسُ وَتَعْتَ لِسَائِكِ عَسَلٌ وَلَهِنْ وَعَرْفُ ثِيَا إِلَي كَرْفِ ٱلْمَانِ . عَنْهُمُ أُخِنَي ٱلْمَرُوسُ جَنَّهُ مُلْقَلَةً يَلِوعُ مُقُلُّ وَعَيْنُ عَنُّومَةً • والله المُواسُكِ فِردُوسُ رُمَّانِ مَعَ كُل قَرِيْنَهِ مِن وَقَاعِيةُ مَعَ فَادَدِينَ وَ عَلَيْهِ فَا وَين وَدَعْمَانٌ تَصَبُ وَدَارَسِينِي مَعَ حَسُكُلُ مُعْمِ الْمَالِنِ مُرَّ وَعُودٌ مَمَ أَغْمَ الْأَطْلِب والله عَيْنُ جَنَّاتِ وَبِلْرُ مِيَاهِ حَبَّةِ وَأَنْهَارُ مِنْ لِنَانَ ، وَ اللَّهُ مُنِّي يَا نَهَالُ وَعَلْمِي يَا جَنُوبُ ٱلْسِبِي عَلَى جَنِّنِ فَتَلْسُكِ أَطْلَابُهَا

وَتَبْطُ لُ الْعَلَيْنِ فَصَلِيمَ وَظُهُمُ الْفَاهِرُ مِنَ الْكُوّى كَلَيْنِهُ وَتَغَلَّى الْآفِلَ عَلَى الْمُلَوِ وَتَسَكَّى عَلَى الْفَافِر وَتَسَكَّى عَبِيمُ الْمُلْوَافِلُ فِي الطَّرِيقِ وَيُعْمِ الْمُلَوِّ وَتَسَكَّى جَبِعُ الْمُلَوِدُ وَلَيْنَ فِي الطَّرِيقِ وَيُعِمِ الْمُلَوْدُ وَسَعْمُ الْمُلَوِدُ وَلِيَعْمَ الْمُلْوِدُ وَلَيْنَ الْمُلْوِدُ وَلِيَعْمَ الْمُلِودُ وَلَيْنَ الْمُلْودُ وَلَيْنَ الْمُلْودُ وَلَيْنَ الْمُلْودُ وَلِيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# مِنفُرنَشِيدِالِلْأَاشِيدِ

#### ألفضل الأوك

عَنْهِ أَنْهُ الْكَانِدِ لِللّهِانَ قَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَطْبُ أَمْنِ اللّهُ مِن المُحْرَدُ عَنْهُ إِنَا الْمَاكِنُ مَلِيهُ أَلَمْ إِنَّ الْمَانَ الْمِنْ اللّهِ الْعَلْمَانَ أَخْرُكُ أَلَاكُ أَلَاكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللل

## ألفصل الثاني

عَنْهِ آثَا وَوَهُ النَّارُونِ وَسُوسَتُ الْأُودِيْ. ﴿ عَنْهِ كَالْسُوسَةِ بَنِنَ النَّوْلِ كَذَلِكَ خَلِلْتِي بَنِنَ الْبَلَانِ . ﴿ عَنْهِ كَالنَّامَةِ فِي الْحَجَرِ الْمَالَةِ كَاللَّهِ عَنِي بَيْنَ الشَّلِمِ . فَوَلِي خَلْمَ مُلُوفِي عَلَى عَلَى . عَنْهِ الْحَلَى بَيْنَ مَرَّوْنِ فَي عَلَى . عَلَى الْحَلَى بَيْنَ مَرَّوْنِ فَي مَلَى عَلَى اللَّهِ . فَوْفِي النَّلُمِ . فَوْفَى النَّلُمِ . فَوْفَى النَّلُمِ . فَوْفَى النَّلُمِ . فَوْفَى النَّلُمُ . وَاللَّهِ عَلَى النَّلُمُ مَنْ اللَّهِ مِنْ وَلَا مُؤْمِلُونَ مَنْ وَلَا مُؤْمِلُونَ مَنْ اللَّهِ مَنْ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَامِ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُولَّالُمِ مَنْ مُنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مُؤْلُولُونَ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُؤْلُولِكُونَ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُؤْلُولُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِيلُولُ الْمِنْ اللَّهُ مُؤْلُولُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُولُ اللَّهُ مُؤْلِلِكُمُ الْمُؤْلِلِيلُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُولُ اللَّهُ مُؤْلُولُ اللَّهُ مُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْلِلِلَّهُ اللْمُؤْلِلِلْمُ اللْمُؤْلِلِيلُولُ اللْمُؤْلِلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُولُولُولُ اللْمُؤْلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلْمُ اللَّلِمُ لِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُول

Digitized by GOOSTE

## ألفضل الخامس

النَّاتِ حَدِيمِ إِلَى جَنَّهِ وَلَهُ كُلُ ثَمْ النَّفِيسَ . قد أَنْبَتْ إِلَى جَنِّي الْغِنَى النَّفِيلَ . ٱلْمَرُونَ وَحَصَدَتْ ثُرِي مَعَ أَطْبَابِي وَأَحْسَطَتْ شَيْدِي مَعَ عَسَلِي وَشَرِبْتُ خَرِي مَعَ لَيْنِي بْكُلُوا أَيُّهَا ٱلْأَجْلُا ٓ ٱلْفَرْيُوا وَالسُّكُرُوا أَيُّهَا ٱلْأَحِبُّ ۗ • ﴿ ﴿ إِنِّي كَانِمَهُ وَظَي مُسْتَيْفِظُ إِذَا بِصَوْتِ حَدِيمٍ قَارِعًا أَنِ ٱفْتَى لِي يَا أُخْتِي يَا خَلِيلِتِي يَا كَلِيلِتِي فَإِنَّ وَأَسِي فَدِ ٱمْتَلَا مِنَ ٱلنَّدَى وَعَدَائِرِي مِنْ فِطَادِ ٱلْمَيْلِ \* ﴿ الْحِيْثِ قَدْ فُرْعَتُ فَيعِي فَكُبْتُ أَلْبُسْمُ . قَدْ غَسَلَتْ رِجْنَيُ فَكُلِثَ أُوسِخُمَا . ١٠٠٠ حَيِينِي أَرْسَلَ يَدَهُ مِنَ الْكَافِلَةِ فَخُوْكُتْ لَهُ أَحْشَاكِ. ﴿ يُعْلِينِ فَشَتْ لِأَفْخَ خَلِينِي وَكَانَتَ بَعَايَ تَقْطَرَانِ مُرًّا وَأَسَامِي تَجْرِي بَالْرَ عَلَى مَفْضِ الْإِلَاجِ . عَلَيْ فَنَفْتَ بِلِينِي لَكِنَّ حَدِينَ ٱنْصَرَفَ وَمَضَى . إِنَّ نَفْسِ قَدْ خُطَفَتْ بُطْقِهِ . ٱلْكَتْنَةُ فَأَوْجَدْتُهُ وَدَعُونُهُ فَلَوْ يُجِنْ كَيْنِهِ صَادَفَنِي ٱلْحُرَّاسُ ٱلطَّايِنَفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ فَضَرَبُونِي وَجَرَحُونِي وَخُرَّاسُ ٱلْأَسْوَاد وَقَمُوا إِذَادِي عَنَى • ١٩٨٨ أَسْفَضَكُنَّ مَا يَنكتِ أُورَشَلِيمَ إِنْ وَجَدَّنَّ حَدِيمِ أَنْ تُحْرِثَهُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَنْفُنِي . عِنْ مَا فَشَلْ حَبِيكِ عَلَى الْأُحَاِّهُ أَيُّهَا الْجَبِيَّةُ فِي السَّاءُ مَا فَضَلُ حَدِيكِ عَلَى ٱلأَحَابُ حَتَّى تَسْخَلِفِنَا هَكَذَاه ﴿ يَنْ يُعْرِجُ حَدِيقِ أَيْضُ وَأَشْفَرُ عَلَمُ بَيْنَ دَيْرةٍ . عِنْ وَأَلْمَهُ نُشَادُ إِيرُ وَعَدَازُهُ كَسَفِ ٱلْخُلَاحَ إِلَيْهُ كَالْفُرَاب. جُنْتِهِ عَنَاهُ كَمُمَاتَئِنِ عَلَى أَمَارِ الْلِهِ تَنْتَسِلُونِ بِٱلَّذِنِ وَمَّا جَائِقُونِ فِي وَقَيْسًا. كان خَدًّاهُ كُرُوْمَةِ أَطْلِبِ وَخَضِيلَةِ رَيَاحِينَ وَشَفَتَاهُ سُوسَنُ تَتْطَرَانِ مُرًّا ذَكِيًّا. الله عَلَمَاهُ عَلَمَتَانِ مِنْ ذَهَبِ مُرَضَعَانِ بِالزَّرَجِدِ وَجِعْمُ عَاجُ يُفَسِهِ اللَّرْزَوَدُد. كاللهُ سَافًا هُ مُمُودًا رُخَامٍ مُوضُوعًا نوعَى فَاعِدَ تَيْنِ مِنْ إِيْدِيْ وَطَلْمَتُهُ كَالْبَانَ . هُوَ عُمَارُ كَالْأُدْرِ . عِلْيُهِ مَلْفُ أَعْدَبُ مَا يُكُونُ إِلْ هُوَ يُجْلَبِ شَعِيٍّ . هُذَا حَيِي وَهُذَا طَيِلِ يَا بَعَاتِ أُودَعَلِيمَ \* عَلَيْهِ أَنْ ذَمَبَ حَيِيكِ أَيُّهَا ٱلْجَبِيةُ فِي الشِّلَاءُ أَنْ وَّجُهُ حَدِيكِ فَلْتُسَهُ مَنكِ

#### ألفصل السكدس

على حبيى قد أزل إلى جنسه إلى دوسته الأطلب إيرامى في الجالت وينسخ المؤسن على الجالت وينسخ المؤسن على أخرالي يترعى بين الجالت وينسخ النوس على المؤسن على المؤسن على المؤسن على المؤسن المؤسن على المؤسن المؤسنة المؤسن المؤس

# ألفضل السابغ

عَيْدٍ مَا اَنْتَاجِدُونَ فِي الشَّوْلَيْتِ وَ إِنْظَامِ مُغُوفِ فِي مَسْكُو. مَا أَجْلَ خَطْوَائِكِ بِالْحَلْ خَطْوَائِكِ بِالْحَلْمَةَ وَا بِلِمِنَ الْأَمْدِ. وَوَارْ تَجْذَلِكِ كُلِي مَاعَتُهَا بَدَا صَابِح حَادِق. عَيْدٍ مَنْ أَمْلِكِ كُلُّسُ مَدُورَةً بِرَاجِها لَا يَقْصُ وَبَعْلُكِ ضَرَةً خَطْقَ نُسَتِّهِا السُّوسَ. عَيْدٍ مَنْ اللَّهِ تَعْفِقُ ظَنِيْةٍ وَالْمَالِ كَمْنِ فِي مَنْ أَلْمَارٍ وَعَبَالِ كَرْجَ وَنَا اللَّهِ عَلَي

طَلِكِ مِثَلُ الْكُوْمَلِ وَمَمَرُ وَأَلِيكِ كَالْمُؤَانِ مَكِيدِ مَرْاُوطِ بَفْسَلُو. ﴿ وَإِلَيْهِ مَا أَحَقَكِ الْمُؤَالِ مِثَلُ الْمُنْقِدِ وَمَا أَسْهَالِهِ مِثَلَ الْمُنْقِدِ وَمَا أَسْهَالِهِ مِثَلَ الْمُنْقِدِ وَمَا أَسْهَا لِهِ مِثَالَ الْمُنْقِدِ وَمَرْفُ الْمُنْقِدِ وَمَرْفُ أَنْفُ كَانَتُنا مِعِيدٍ وَمَاللَهِ مَنْقَافِهِ وَمَرْفُ أَنْفُولُوا اللّهِ مَنْقَالِ مَنْقَاقِدِ وَمَرْفُ أَنْفُولُوا اللّهِ مَنْقُلِكُ مَنْفُولُهُ إِلَى اللّهِ مِنْقُولُ اللّهِ مَنْقُلُولُ اللّهُ مَنْقُلُولُ اللّهُ مِنْ وَمُنْقَلِقُولُ اللّهُ مِنْ وَمُنْقَلِقُولُ اللّهُ مِنْ وَمُنْقُلُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَمُنْقُلُولُ اللّهُ مِنْ وَمُنْقُلُ اللّهُ مِنْ وَمُنْقُلُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْقُلُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّه

## ألفصل الثامن

عِيْهِ مَنْ لِي بِكَ كَأَخِرِ لِي قَدْ رَضَعَ ثَدْيَ أَنِي فَأَجِدَكَ فِي ٱلْحَارِجِ وَأَقْبَكَ بَشِر أَنْ غُمُّنَى ذَمُّ عِنْهِمَ ثُمَّ آخُذَكُ وَأَدْخُلُّ بِكَ بَيْتَ أَيِّي الْتَ ثُمِّلُنِي وَأَكَا أَسْفِيكَ أَخْسَ ٱلْطَيَّةَ وَعَدِيرَوْمَانِي . ﴿ يَهِي إِنَّهَا لَهُ تَحْتَ وَلَى وَجِنْهُ ثَمَانِقُي \* ﴿ يَهِيْكُ الْمُخْتَكُنَّ يًا بَلَتِ أُورَشَلِيمَ أَنْ لَا تُنْهِضْنَ وَلَا تُنْهَبْنَ الْمُبِيَّتِ خَتَّى تَشَاءً . عَيْدٍ مَن هٰذِهِ الطالِعة مِن التَّفر السَّقِدة عَلى حبيها - فقد تَبلك تُحت شَمرَة النَّاح هناك وصَعك أَمُّكِ هُنَاكَ وَصَمَتُكِ وَالِدَ مُك ، عَلَيْ إَجْمَلِني كَلَامَ عَلَى ظَلِكَ كَمَامَ عَلَى ذِرَاعِكَ فَإِنَّ الْفَئِينَةَ تُوبَّةً كَالْمُونِ وَٱلْفَيْرَةَ فَاسَيَّةً كَالْحَجِيمِ. لَمِيبُهَا لَمِيبُ كاوِ وَلَعْلَى ٱلرَّبِّ • جِيجٍ أَلِيَاهُ ٱلْفَرْءَةَ لَاتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعلَيٰ ٱلْحُنَّةِ وَٱلْأَنْهَارُ لَا تَشْهُرُهَا وَلَوْ بَعْلَ ٱلْإِنْسَانُ جَبِعَ مَالِ بَيْدِهِ ثَمَا إِلْحَبِّهِ لَأَحْتَبَرَ أَحْتَارًا . ﴿ يَعْتِعُ لَنَا أَخْتُ صَنِيرَةُ ونيسَ لَمَا تَدْيَانِ فَانَا تَمْنَمُ إِنَّتِنَا يَوْمَ تَخْطَبُ . عِيدٍ إِنْ كَانت سُورًا بَيْنَا عَلَهِ مَرْعَايِنْ فِسُت وَإِنْ كَانَتْ مِصْرَامًا شَدَدْنَاهُ بِأَلْوَامِ مِنْ أَدْزِهِ عَلَيْكُ أَنَا -ورُ وَتَعْلَي كَبْرَجْفِ مُنذُ إِلَّتُ خُطْرَةً فِي عَيْنِهِ . وَ اللَّهُ كَانَ لِللَّيْانَ كُومُ يَبْلُ هَلُونَ مَلَمُ ٱلْكُرُمُ إِلَى التَوَاطِيرِ عَلَى أَنْ يُؤْدِّي كُلُّ مِنْهُمْ أَقْمَا مِنَ ٱلْمِشَّةِ عَنْ ثَمْرِهِ • عَلَيْكُمْ إِنَّ كُرْمِي ٱلَّذِي لِي هُوَ أَمَايِيَ. لَكَ أَلْتُ يَا سُلْيَانُ وَلَوَاطِيرِ ثَمْرِهِ مِنْشَكَارٍ ، ١٤٢٤ أَتَبُمَا لَهُالِسَةُ فِي أَلْبُكُتِ إِنَّ أَصْمَا بَنَا يُصَنُّونَ فَأَنجِينَا صَوْتَكِ. ١٤٠ أَمْرُبُ يَا حَيِيي وَكُن كَالنَّاني أُوكَنُفُرُ ٱلْأَيَّةِ عَلَى جِبَالِ ٱلْأَطْلِعِ

# مِنفرالِحِكمين

#### الْمَصَلُ الْأُوَّلُ

المنظمة المنطقة المنطقة الأرض واعتبدوا في الرجنية والنسوه ويتلب للهرب المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطق

بِالْقَالِ آدِيهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ لَيْنَ الْمُؤْمُ مِنْ صَنْى الْفَرِكَ الْأَمْلِلَةِ الْمُؤْمِدِ ال 23 الآنَّةِ الْمُأْمَانِينَ الْمُلِيعَ الْمُنَافِقِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنَافِقَةَ وَلَيْنَ فِيها مُمُّ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

عَنْهُمْ يَزْيَرُ أَفْتَادِهِمْ قَالُوا فِي أَنْفُسِهُمْ إِنَّ حَيَاتَنَا تَصِيرَةٌ شَفِيَّةٌ وَلَيْسَ لِمَمَاتِ ٱلْإِنسَانِ مِنْ دَوْآَهُ وَلَمْ لِيلْمُ قَطُّ أَنْ أَحَدًا رَجَّ مِنَ ٱلْحَجِيمِ. ١٤٠٤ إِنَّا وُلِينًا ٱتِّفَاقًا وَسَنَكُونُ مِنْ مَدُكًا نَالُمُ نَكُنْ قَطْ لِأَنَّ ٱلسَّحَةَ فِي آ فَافِنا مُخَانُ وَٱلنَّفْقَ شَرَارَةٌ مِنْ مَرَكَةِ أَلْمُوبًا . يُهِيْجٍ فَإِذَا أَنْشَأَتْ عَادَ أَلِهُمْ رَمَادًا وَأَنْحَلُ ٱلرُّوحُ كَفْسِم رَقِيق وَذَالَتْ حَبَاثُنَا كَأَثْرُ غَامَةٍ وَأَصْحَلَتْ مِثْلَ صَبَكِ يَسُونُهُ شُمَاعُ ٱلثَّمْنِ وَيَسْتُعُمُّ بِحَرِهَا وَتُهُدُّ حِن لِلْمَى ٱلنُّمَ وَلَا يَذَكُمُ أَحَدُ أَخَالُنا . وَهِي إِنَّا حَيَاتُناطَلُ يَنْهِي وَلَا مَرْجِمَ فَا بَعْدَ ٱلْمُوتِ لِأَنْهُ كُنْتُمْ عَلْنَا فَلا يَهُودُ أَحَدُ . عَنْ يُعَالُوا أَسَتَعْ بالطّبَيَاتِ الْمُعْمِرَةِ وَتَبْتَدِدْ مَنَافِمُ الْوَجُودِ مَا دَمْنَا فِ الشَّبِيةِ عَلَيْحٌ وَتَتَرَوُّمِنَ الْمُعْرِ الْمَاخِرةِ وَتَمْعَحُ الْأَدْهَانِ وَلَا تَفْتَا زَهْرَةُ الْأَوَانِ ﴿ يَعْلِينِ وَتَكَمَّلُ بِالْوَرْدِ قَبْلَ ذُبُولِهِ وَلَا يَكُنْ رَجُ إِلَّا تَمْرُ أَنَا فِيهِ لَمَّةً . عِنْهِمْ وَلَا يَكُنْ فِينَا مَنْ لَا يَشْتَرَكُ فِي قَاْدِيَا وَلْتُرْكُ فِي كُلَّ مَكَانَ آثَاثُواْ أَثْرَا وَأَنْ هَٰذَا حَظَّنَا وَنَصِيبًا • ﴿ يَعَلِّى لِنَجُو عَلَى أَلْتَتِواْلَصِدْيق وَلَا نُنفِق فَلَى ٱلْأَرْمَةِ وَلَا نَهَبْ شَيْبَةَ ٱلنَّنْجُ ٱلْكَثِيرِ ٱلأَيَّامِ. ١٩٣٤ وَلَتَكُنْ فَوْكًا هِيَ شَرِيسَةَ الْمَدْلِ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلتَّابِتِ أَنَّ ٱلضَّلَفَ لَا يُنِي شَبْنًا . عَنْهُمْ وَلُنْكُمْنُ لِعَيْدِينِ فَإِنَّهُ تَقِيلُ مَلَيَّنَا يُقَلُّومُ أَخَالَنَا وَلِمَرْغَنَا عَلَى مُخَالَنَتِنَا لِلنَّمُوسِ وَيَلْضُعُ ذُنُوبَ سِيرَتَكَا . والله والما الله علم الله والمتى نفس أان الرب علي وقد سار فاعدولا حَقَّ عَلَى أَفْكَادُنَا . يَكُنْ إِنْ مُنظِرُهُ تَصْلُ عَلَيْنَا لِأَنَّ سِيرَتُهُ كَنَا لِن سِيرَةُ أَلْنَاس وَسُلِيَّةُ تُبَائِنُ سَبَعْمُ ، عَلَيْهِ قَدْ حَسِمًا كُرُيُونِ فَلُونُهَانِ لَمُلْقَا غُبَانَبَ ٱلرَّجْسِ وَيَفْبِطُ مُوتَ الصَّدِيقِينَ وَيَنَاعَى بِأَنَّ اللَّهَ أَيُوهُ . جِنْهِ المُّنظِرُ هَلْ أَقُوالُهُ حَقَّ وَلَفَتَير كُفّ مُحُونُ عَافِيتُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلصَّدْيِقُ أَيْنَ ٱللَّهِ فَهُو تَصْرُهُ وَنْقُدُهُ مِنْ أَندى مُعَاوِمِهِ . عَنْهُمُ مُنْتَخَفِهُ الشُّمْ وَالْمَدَّابِ حَتَّى مُلَّمَ حِلْمَهُ وَتُخْبِرْ مَبْرَهُ عَنْهِم وَلَتُمْس عَلَيْهِ أَنْهِ مِيتَ فَإِنَّهُ سَيْتَعَدُ كَمَّا مُزْعُمْ وَ فَمَنَّا مَا أَزْنَا وْمُضَلُّوا لِأَنْ شَرَهُم أَخَلَعُمُ كالله فَمْ يُدْرِكُوا أَسْرَادَ اللهِ وَلَمْ يُرْجُوا جَرَّاهُ الْقَمَاسَةِ وَلَمْ يَتَجَرُوا قَالَ النَّفُوس ٱلطُّاهِرَةِ • يَهِيْنِهِمْ فَإِنَّ أَفَهَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ خَالِمًا وَصَنْمَهُ عَلَى صُورَةِ ذَا يه يَهُ وَكُولًينُ بِمَسْدِ إِبْلِيسَ وَخَلَ ٱلْوَتْ إِلَى ٱلْمَالَمِ عَنْ إِنْ فَيَدُّونُهُ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ يَزْبِهِ

#### ألفضل الثالث

عَنَّى أَمَّا نَفُونَ الْسِدِيفِينَ فَعِي بِدِهِ أَفَّهِ فَلَا يَمْبُ الْمَدَانِ. عَيْنِهِ وَقِ عَلَىٰ الْمُعْمَ فَيَ الْمُعْمَ مَنَّهُ عَلَيْهِ وَدَهَائِهُمْ عَلَّا عَلَمَ الْمُعْمَ فَيَ الْمُعْمَ فَيَ الْمُعْمَ فَيَ عَلَيْهِ وَدَهَائِهُمْ عَلَّا عَلَمَ الْمُعْمَ فَيَ السَّلَامِ. عَنَّهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

مَلُونَ . أَمَّا اَلْمَايُوا الطَّاهِرَةُ الَّتِي لَمْ تَمُوفِ الْعَنْجِ الفَاحِقِ فَطُوقِ لَمَّا إِنْهَا الخَوْدُ ثَمَّرَا عَنِي الْمُتِلَّالِ الظُوسِ . \$25 وطوقِي الحقيقِ الذِي لَمَّ تَكِيرَ مِنْهُ مَا أَمَّا وَلَا الْمَكِ عَلَيْهِ مِثْرَ عَلَى الرَّبِ فَإِنَّهُ سَيْحَلَى فِسَتَ سَامِيةً لِأَمَاتِهِ وَحَظَّا شَهِماً فِي هَجُهُو الْمَا الْوَلَا عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْهُ الْمُتَلَمِ الصَّالِمَةِ وَاجْرَةً وَلَمْ فَهُمَ الْمِطْوَةِ رَاحِقًا مَهِمَ فَي اللَّ الزَّنَاةِ قَالَ بَلِلُونَ الشَّمْمُ وَفَرِيَّةُ الْعَنِي الْأَنْهِ تَقْرَضُ . \$25\$ إِنْ طَافَ عَبَائِمْ وَالْمَارِيعَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ وَفِي أَوْاجِرِهِمْ تَكُونُ شَجْوَتُهُمْ إِلا كَوْاسَةٍ . \$25\$ وَإِنْ وَالْوَاسِيعًا فَلَا يُكُونُ لَمْ رَبِّهًا وَلَا تَوْالِمُ مِنْهُ وَلَوْ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِيمَا اللّهُ

## ألفصل الرابغ

عَنْدُ إِنَّ ٱلْبُولِيَّةَ مَمَ ٱلْمُسْلِقِ أَجْلُ فَإِنَّ مَهِا ذِكَّ الْمَالِالْمَا تَنِيَّ مَلُومَةً عِندَ ٱلْجُ وَٱلتَّاسِ . ١ إِذَا حَشَرَتْ يُعْتَدَى بِهَا وَإِذَا غَالِتْ يُشْكِلُ إِلَيَّا وَمَدَى الدُّهُور تَلْتَوْ بِإِكْلِيلِ ٱلطَّفَرَ بَعْدَ ٱنْتَصَادِهَا فِي سَاحَةِ ٱلْمَادِكِ ٱلطَّاهِرَةِ . ١ ١ مَا تَسَفُ ٱلْمُنْكِينَ ٱلْكَثِيرُ الْوَالْدِ قَلا يَغْمِ وَفِرَاخُهُمُ النَّفَةُ لا تَعَمَّقُ أَصُولُما وَلا تَعُومُ عَلَى سَلَق دَاسِخَـةِ \$25 قَانَ أَخْرَجَتْ فُرُوعًا إِلَى جِينِ قَائِهَا لِلدَم دُسُوخِهَا تَزْخُونُهَا ٱلرِّبِحُ وَتَفْتِلُهُا ٱلْأُوْبَيَّةُ . كَيْنِيْجُ تَتَنْصِفُ فُرُومُهَا قَبْلَ إِنَّاهَا وَتَحْسُونُ ثَمْرَتُهَا غَيِيَّةً غَيْرَ نَاضِعَةِ الْأَحْسَطُلِ وَلَا تَسْلُمُ لِنَيْءٍ ، كَلَيْنِ وَالْوَلُودُونَ مِنَ ٱلْمُعْجِ الْأَيْمِ يَضْهَدُونَ بِفَاحِشَةِ وَالْدِيهِمْ عِنْدَ أَسْتُطَاقِ عَالِمِمْ . عِنْهِ أَمَّا الصِّدِينَ فَإِنَّهُ وَإِن تَعْسَلُهُ المؤت مَنْ مَرْ فِ الْأَحَةِ . عِنْ إِنَّ الشَّهُوحَةَ الشَّكُرَّمَةَ لِنَتْ مِنَ اللَّذِيَّةَ الأَكُم ولا هِيَ تُعَدَّرُ بَعَدِ السِّينَ عِيدٍ وَلَكِنَّ شَيْ الْإِنسَادِ هُوَ الْعَلَى وَسِنَّ السُّمُوعَةِ هِيَ ٱلْحَيَاةُ ٱلْمُنْزَّمَةُ عَنِ ٱلْمَبْ . عَنْهِ إِنَّهُ كَانَ مُرْضِياً فِيهِ فَأَحَبُهُ وَكَانَ يَمِيشُ يَيْنَ الْحَمَالَةِ نَفَالُهُ . ١ عَلِيْهِ خَطِفَهُ لِكُن لا يُنْهِرُ الشُّرْعَلُهُ وَلَا يُطلِّي ٱلنَّسْ نَفْ الإلا يُلَّقَ بِعْرَ ٱلْأَبَاطِيلِ يُنْفِي ٱلْخَيْرَ وَدُوَادَ ٱلنَّهُوةِ يْطِيشُ ٱلنَّلُلَ ٱلسَّلِيمَ عَلَيْهِ قَدْ كُلَّمَ ٱلْكَالَ فِي أَيَّامِ قَلِيلَةٍ فَكَانَ مُسْتَوْفِيا سِنِنَ كَثِيرَةً . ١٩٨٨ وَإِذْ كَانَتْ نَفُ مُرْضَيَّةً لِلرَّب فَقَدْ أَخْرِجَ سَرِيعاً مِنْ بَيْنِ ٱلشُّرُودِ وَأَمَّا ٱلنَّعُوبُ قَا بْصَرُوا وَلَمْ يَفَيُّوا وَلَمْ تَجْمَلُوا هُلَا فِي فُلْرِيهِمْ عَيْنِهِمْ أَنَّ نِمْتَهُ وَرَحْمَهُ لِخُتَارِيهِ وَاقْتِفَادَهُ فِيدَيسِيهِ. ١٨٤ لَكِنَّ السِّنيقَ الَّذِي فَدْ مَلَتَ يَمُكُمُ عَلَى ٱلْنَافِينِ ٱلْإِينَ بَعْدَهُ وَالشَّيبَةَ السَّرِيَّةِ ٱلْكَال مُحْكُمُ عَلَى شَيْخُوخَةِ الْأَثِيمِ ٱلْكَثِيرَةِ السِّنِينَ . ١٧٤ وَإِنَّهُ يُصِرُونَ مَوْتَ ٱلْمَكِيمِ وَلَا يَفْتُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱلرُّبُّ بِهِ وَلِمَاذَا نَقُلُهُ إِلَى عِصْمَتِهِ . عَنْهُ يُنْصِرُونَ وَيَزْدَرُونَ وَٱلرُّبُّ يَسْتَوْيَ يهم عليه وسَيسْ عُطُونَ مِنْ بَعْدُ سُفُوطا مُمِنا وَيُكُونُونَ عَادًا يَيْنَ الْأَمْوَاتِ مَدَّى ٱلْدَّهُودِ ۚ فَإِنَّهُ مُخْطِئِهُمْ وَمُمْ مُلِسُونَ مُطَرِّقُونَ وَيُقْطِهُمْ مِنَ الْأَسُسِ وَلِيْمْ خَرَابَهُمْ فَيْكُونُونَ فِي ٱلْمَذَابِ وَذِكُرُهُمْ يَبْكِ. ﴿ يَهِمْ يَتَمَدَّمُونَ فَرِعِينَ مِن تَذَكَّرُ خَطَ إِلَهُمُ وأقامهم محمم في وجوهم

## ألفضل الخامس

عَنْهِ عِنْدِ يَقُومُ الصِّدِينَ بَمُوالَةِ عَظِيَةٍ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ صَائِمُوهُ وَجَسَلُوا أَتَمَاتُهُ السَّلَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الَّذِينَ صَائِمُوهُ وَجَسَلُوا أَتَمَاتُهُ الْمَلِنَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَدِيمَ مَمْنَا الْمَلِقَ الْمَوْدَ مِنْ مَنْهُ وَمُونَ مِن صَدُومِمْ هَمْنَا الْمَدِيمَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَدِيمَ وَهُمْ يَوْمُونَ مِن صَبْوَ صُدُومِمْ هَمْنَا اللّهِ مَنَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

## ألفضلُ السَّابِعُ

ومع إِنَّا أَنَا إِنْسَانُ يُوتُ مُشَاكِلُ لِسَارُ النَّس مِنْ جِلْس أَوَّلِ مَنْ جُبِلَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَقَدْ مُورْتُ جَسَدًا فِي جَوْفِ أَتِي يَهِ فِي مُدَّةٍ عَمْرَةِ أَشْهُر صَيْتُ مِنْ الدَّم بِزَرْمِ ٱلرُّجُلِ وَاللَّذَةِ ٱلِّنِي تُصَاحِبُ النَّوْمَ . عِنْهِ وَلَمْ وَلِدَتْ ٱ تَتَغَبْثُ هُمُ الْمُوآة ٱلثَّايْمَ وَسَقَطْتُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ ٱلْمُثَرِّكَةِ وَأَوْلَ مَا اسْتَهْلَكُ بِٱلْبِكَا ﴿ عَلَى حَدّ المبسر هي وَانِيتُ فِي ٱلْمُنْهِ وَلِمُسْلَمِ كَدِيرٍ . هي فإنْهُ لَيْنَ لَمِكِي بَدُهُ مَوْلِو فَوْرُهُمَا هيج بَلَ وَمُولُ ٱلْمِنْجِ إِلَى ٱلْمُنِكَاةِ وَاحِدُ وَخُرُوجُهُمْ سَوَّةً . هيج جِينَةِ غَنْيْتُ فَأُوتِينُ ٱلْمِطْنَةَ وَدَعَوْنَ لَمُ لَمَلَ مَلَ مُوحِ أَلِحُمُنَةِ . ١٩٢٨ مُعَلَّمُهُا عَلَى السُولِلَةِ وَالنَّرُونَ وَلَمْ أَحْسَدِ النِّي شَيْنًا بِالنِّيلِ إِنَّا عِنْ وَلَمْ أَعْوِلْ بِسَا الْحَيْرَ ٱلْكُرْجَ لِأَنْ جَيِمَ الدُّهُبِ بِإِذْ آيَا ظَيلٌ مِنَ ٱلرُّهُلِ فَالْعِطَّةَ عِلْدَهَا تُحْسَبُ طِناً . عِن ﴿ وَأَخْيَتُهُا فَوْقَ ٱلْلَافِيةِ وَالْجَمَالِ وَالْخَذَامُ إِلِي فُورًا لِأَنَّ صَوْءَا لَا يَفُرُبُ عِلَيْهِ فَالويتُ مَهَا كُلُّ مِنْنِ مِنَ الْحَيْرِ وَقِلْتُ مِنْ بَدَيْهَا غِنْ لَائْمُمَنَ. ١١٨ قَسَنُتُ بِهٰذِهُ كُلِمًا لِأَنَّ ٱلْحِكْمَة قَائِمَة لَمَّا وَلَمُ أَمَّامُ أَنِّهَا أَمُّ جَبِيهَا. عِنْهِ تَلَمُّتُهَا بَنْدٍ مَكْر وأشرك فِيهَا بِنَيْر أَشْرَكُوا فِي عَمَّةٍ ٱللَّهِ لِأَنَّ مَوَاهِبَ ٱلتَّأْدِيبِ قَرَّ بَنْهُمْ إِلَيهِ . ﴿ ﴿ وَقَدْ وَهَـنِي ٱللَّهُ أَنْ أَبِينَ مَمَّا فِي تَشْبِي وَأَنْ أَهْرِيَ فِي خَاطِرِي مَا يَلِينُ بَوَاهِبِ وَإِنَّهُ هُوَ ٱلْرُسُدُ إِلَى المُكنة وَاعْتُ الْمُكارد ويهي وَفِي يَدِهِ لَحَنْ وَأَفُوالُنَا وَالْعَلَ الْمُلَّا وَمَرْقَهُ مَا يُعْنَمُ . عَنِينَ وَوَهَنِي عِلْمَا يَقِينَا بِالْأَكُوانِ حَتَّى أَعُرِفَ ظَلَمَ الْعَالَمُ وَقُواتِ الْسَلَسر وَتُبِدَأُ الْأَرْمَٰ فِي وَمُتَهَاهَا وَمَا يَنْتُهَا وَتَعَيْرُ الْأَعْوَالِ وَكُولُ الْأَوْلَاتِ الله وَمَدَادِدَ ٱلبَّنِينَ وَمَرَاسِيرَ ٱلنَّهُومِ عَنْهُ وَطَبَّامُ ٱلْخُبُوانِ وَأَخْلَاقَ ٱلْوُخُوشِ وَعُمُونَ ٱلرَّيَا - وَغَوَاطِرَ النَّاسِ وَتَبَائِنَ ٱلْأَنْجَةِ وَقُوى ٱلْمُنْافِيرِ . ٢٠١٥ فَلِلْتُ جِيمَ ٱلْمُكُنُّونَاتِ وَالطَّرَاهِ لِأَنَّ الْمِكْمَةَ مُهْنَدِسَةَ كُلِّ شَيْءِ مِنَ مَلَّيْنِي. عِلَيْع فَإِنْ فِيهَا الرُّومَ اللَّهِمَ اللَّهُ وَسَالُولُودَ الْوَحِيدَ ذَا الْزَايَا الْكَثِيرَةِ الطَّيفَ السَّرِيمَ الْمُرَكَةِ الْعَبِيحَ الطَّاعِرَ النَّيْرَ السَّلِيمَ الْحُبُّ الْمُدِيدَ الْمُرُّ الْمُسْنَ عِينَا الْحِبُّ الْبَسْرَ الكَّابَ ٱلرَّاسِ ۚ ٱلْطَيَّنَ ٱلْفُدِيدَ ٱلْأَيْبَ ٱلَّذِي يَنْفُ جِيمَ ٱلْأُدْوَاحِ ٱلْهَبِسَةِ ٱلطَّاهِرَةِ ٱفْطِيفَةِ . \$25 لِأَنَّ ٱلْمُحْمَةَ أَلْرُعُ مَرَحَةً مِنْ كُلِّ مُغَرِّلُو فَهِي لِلْهَارَتِهَا تَلَعُ وَتُلْلُدُ فِي كُلُّ شَيْءٍ. عِنْ إِنَّ الْمُنَارُ فَرَّةِ اللَّهِ وَمُدُورً عَنِداً لَقَدِيد أَلْمَالِ طَفِيلًا لَا يَضُونُها نَى \* خَيِن عَلِيعٍ لِأَنَّا صِيَّا ٱلنُّورِ ٱلأَزَلِي وَرِآةٌ عَلَ الْفِاكَيْتِ أَوْمُورَهُ مُودَيِ. كَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ وَتُجَدِدُ كُلُّ شَيْءٍ وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي ذَلتِهَا -وَفِي كُلَّ جِيلَ عَمِيلً فِي ٱلنُّمُوسِ الْهَدْيِسَةِ فَتُلْعِينُ أَجِلَّهِ فِهِ وَأَنْبِيلَةَ عِيدٍ لِأَنَّ الْهَ لَا يُمِنَّ أَحَدًا إِلَّا مَنْ لِمَا كُنَّ الْكِحْمَةِ . عِنْ إِنَّا أَنْفِي مِنْ النَّمْسِ وَأَنْنِي مِنْ كُلُّ مَرْحَوْ النُّجُوم وَإِذَا قِيسَتْ بِالنُّور تَقَدَّمَتْ عَلَيْ يَ اللَّهِ النُّورَ بَعْهُ اللَّيْلُ أَمَّا الْمُكُنَّةُ فَلا مَعْلِيَّا النَّرْ

#### ألفصل الثامن

عند إنها تبلغ مِن غالة إلى غالة بالفرة وتُدَرِّرُ سَخَلَ عَنِهِ الرَّقْقِ. هَذَهُ لَلهُ الْمُنْتَمَا لِلهُ مُراسا وَمِرْتُ لِجَالِهِ اللهُ الْمُنْتَمَا لِلهُ مُراسا وَمِرْتُ لِجَالِهِ اللهُ الْمُنْتَمَا لِلهُ مُراسا وَمِرْتُ لِجَالِهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

رُورِهَا لاَعُهِدا أَرْهَا وَلاَ عَلَى سَيْرِهِ، فِي الْأَنْرَاجِ . عَلَيْهِ أَوْ مَكَالَرْ يَعِيرُ فِي الْمَي فلا يَقَى وَلِلْ عَلَى سَبِرِهِ ، يَعْرَبُ الرَّجِ الْمُنْيِفَةَ بِقُوالِيهِ وَيَشَى الْمَرَةِ بِسِدَةِ السَّدَى وَيَوْرَقَهُ جَنَاعَهِ يَبَرُ ثُمَّ لَا عَبْدُ لُم وروي مِن عَلامة . على الأيرَف تم السّهر . السَّدَى فَغَيْرَى فِي الْمُوالَّ وَلَيْكِ فِي مُودُ إِلَى سَالِهِ حَتَى لا يُبْرِف تم السّهر . عَلَيْهِ عَلَيْكِ كَلَاكَ عَمْنُ وَلِنَا ثُمَّ اسْعَلْقَا وَلَمْ يَكُنْ قَالَ نَبْيِعَ عَلامةً عَنِيهِ قَلْ فَيَا فِي بِهِ الرِّحِ وَقَرَيْهِ رَقِيقُ عَلَيْهِ الْوَلَةِ فِي الْحَرِقِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَيْهِ مِنْ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَالْمَ وَمَا اللّهِ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهِ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ مَنْ اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُمْ وَلَا لَمْ وَلَمْ وَلَا لِلْهُ وَلَمْ لَلْمُ وَلَا لَمُلْكُولُ اللّهُ وَلَالْمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَمْ اللّهُ وَلِمْ وَلَمْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ لَلْمُ وَلَا لَمْ لَلْمُ وَلَمْ وَلَمْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ الْمُؤْمِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْمُ وَلَا لَمُوالْمُ اللْمُلْمُ وَلَا لَمُوال

#### أَلْفَصَلُ ٱلسَّلَاسُ

وي الْمُكُنَّةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلْمُؤْةِ وَالْمُكِيمُ أَضْلُ مِنَ ٱلْمُبَادِ . عِنْ وَأَنْتُمْ أَيُّهَا ٱلْلُوكُ فَأَصْمُوا وَتَعَلَّمُوا . وَمَا فَضَاةَ أَقَامِي ٱلْأَرْضِ أَتَبِظُوا . ٢ ١ أَصْفُوا أَيْبَ ٱلْمُتَلِطُونَ عَلَى الْمُسَاعِيرِ ٱلْمُغَرُونَ بَجُنُوعِ ٱلْأَمَمِ عَنَّ أَوْلَ مُلْطَأَتُكُمْ مِنَ ٱلرَّبِ وَقُدْرَ يَكُمْ مِنَ ٱلْلَيِّ الَّذِي سَلِّحُسُ أَخْسَالُكُمْ وَيَسْتَغْمِي نِا يَكُمْ - عَنْ ۚ وَأَنْكُمْ أَنْتُمُ ٱلْحَادِينَ لِلْكَهِ لَمَ تَحَكُمُوا حَكُمَ ٱلْحَقَ وَلَمْ تَخْتُطُوا ٱلتَّرِينَةَ وَلَمْ تَدِيرُوا بِحَسَبِ مَثِيلةٍ الحد. عِنْ فَسَطِلُمْ عَلَيْكُمْ بَنْتُ مَطِلْنًا عُيفًا لِأَنْهُ سَيْضَى عَلَى ٱلْحَصَّامِ تَعَنَّأُ شَدِيدُ. كَنْ كَانَ ٱلسُّنِيرَ أَهُلُ لِلرَّحْدَ أَمَا أَزْبَابُ ٱلْفُودَ فَيْوَدُ يُغْصُونَ . كِيْ وَوَبُّ ٱلْجَبِيع لَا يَسْتَنِي أَحْدًا وَلَا بِهَابُ ٱلْعَظْمَةَ لِأَنَّ ٱلصَّفِيرَ وَٱلْعَظِيمَ كِلْيْهِمَا صُنْفُ عَلَى ٱلسَّوَّاءَ وَعَايَهُ نَهُمُ ٱلْحِيمَ . عِنْ لَكِنَ عَلَى ٱلْأَشِدُادَ ٱمْفَانًا شَدِيدًا . عِنْ إِلَيْهُمُ أَيُّمُ ٱللَّوك وَ حِيهُ كَلابِي أَكُنُ تَمَلُّمُوا أَلِمُكُمَّةً وَلَا تَسْفُطُوا . ١١١ فَإِنَّ أَلَّيْنَ يَخْفَظُونَ بِعُدَاسَةٍ مَا هُوَ مُقَدِّسُ لِمُذَّسُونَ وَٱلَّذِينَ يَسَلَّمُونَ هٰذِه يَجِدُونَ مَا يَخَفُّونَ بِهِ ٠ ١٠٠ فَأَبْنُوا كَلام وَأَحْمُ وَاعَلْ فَتَأَذُّوا ، ١٠٠ فَإِنَّ الْحِصَةَ ذَاتُ بَهَا ۗ وَتَضْرَةِ لَا تَذَابُلُ وَمُشَاهَدَتُهَا مُنْتِسْرَةُ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَهَا وَوِجُدَانُهَا سَهُلْ عَلَى ٱلَّذِينَ يَلْتَبِسُونَهَا . عَلَيْ فَعِي تُسْبِقُ فَتَهَلِّي لِلَّذِينَ يَبِتَنُونِهَا ﴿ وَمَن أَجْكُرَ فِي طَلْهَا لَا يُعْبُ لِأَنَّهُ تَجِدُها جَالِسَةً عِندُ أَنْوَاهِ . عِنْ لِلهِ فَالتَأْمُلُ فِيهَا كَالْ أَلْعِلْتَ وَمَنْ سَهِرَ لِأَخْلِهَا فَلا يَلْبُ لَهُ هَمُّ . كُمَّا تَأْمَلُوا فِيهَا. عِنْهِ فَأُولُمُا ٱلْخُلُوسُ فِي ٱبْنَادَ ٱلتَّذِيبِ عِنْهِ وَتَعَلَّبُ ٱلتَّذِيبِ هُو اَتَحَةُ، وَالْخُبُّ إِنْظَا الفَرَانِي وَرُاعَاةُ الفَرَانِي قَلِثُ الطَّهَاوَ . 125 وَالطَّهَاوُ تُقْرِبُ إِلَى اللهِ . 125 وَانْجَالَا الْمِلْسَةَ لِينَاغُ إِلَى الْمُلْكُونِ . 125 وَإِنْ الْمُكْتَمِّ تَلَتَّذُونَ بِالْهَنِّ وَالْسُوْلِلِينِ يَامُلُكَ الشُّمُوبِ فَأَكْمُوا الْحَكَمَةَ كُنَّ فَكُوا إِلَى الأَبَد علي وأحلوا فور الحِسْحة في الحُكَامَ الشُّمُوبِ . علي وأنا أخرِكُم مَا الحُكَمَةُ وَكُيْفَ صَدَّدَتْ وَلَا أَكْنُهُ عَثْكُمُ ٱلْأَسْرَادَ لَكِنْ أَنْحَتُ عَنها مِنْ أَوْل كُونِهَا وَأَجْسَلْ مَرْفَتَهَا يَتِتَ \* وَلَا أَتُجَاوَزُ مِنَ الْمُقَىٰ شَيًّا عَيْدٍ وَلَا أَسِيرُ مَمْ مَنْ بَدُوبُ حَسَدًا لِأَنَّ مِثْلُ هٰذَا لَاحْظُ لَهُ فِي الْمِكْمَةِ . كَانَ إِنْ كَثَرَةَ الْمُسَكِّمَةَ خَلَاصُ الْعَالَمِ وَالْلِكَ ٱلْفَطِنَ ثَبَاتُ ٱلشُّف عِينِهِ فَتَأْذَبُوا بِأَتْوَالِي وَٱسْتَفِيدُوا بِمَا

Digitized by Google

وَتَعْفَهُ فُنُونَ ٱلْكُلامِ وَحَلَّ ٱلْأَحَاجِي وَتُلَمُّ ٱلْآنَاتِ وَٱلْعَبَالِ قَبْلَ أَنْ ثَكُونَ وَحَوَادِثَ ٱلْأُوْقَاتِ وَٱلْأَدْمِينَ . ﴿ يَهِ إِلَّهِ مَرْمَتْ أَنْ أَتَّمِدُهَا قُرِينَةً لِمَا إِنَّ مِلْمًا بأَنَّهَا تُكُونُ لِي مُشيرةً بِالسَّلِطَاتِ وَمُفَرِّجَةً لِمُسُومِي وَكُوانِ . عَيَيْنِ فَيْكُونُ لِي جِا عَدُيعُدَ المُلُوعِ وَّكُولَمَةُ لَدَى الشُّوخِ عَلَى مَا أَنافِيهِ مِنْ الْفَتَّاءَ عِلَيْنِ وَأَعَدُّ حَافِظً فِي الْفَضَّاء وَعَجِبًا أَمَامَ ٱلْمُتَصَدِئَ . ٢٢٤ إِذَا مَمَتُ يَتَنْظِرُونَ وَإِذَا تَعَلَّتُ مِسْنُونَ وَإِذَا أَفِسْتُ فِي ٱلْكُلام يَمْمُونَ أَبِيمُم عَلَى أَمُواهِم . عِلَيْ وَأَنَالُ مِهَا ٱلْخُـلُودَ وَأَخَلِفُ عِنْدَ أَلَّيْنَ بَعْدِي ذِحْرًا مُؤْبِدًا . ١٤٠٤ أَدْيَرُ ٱلشُّعُوبَ وَتَغْفَعُ لِيَ ٱلْأَمَمُ . ١٤٠٠ يَسَمُ ٱللَّوكُ ٱلْمُرْهُونُونَ ثَيْسَانُونِي وَيَظِيرُ فِي ٱلْجَهْرِ صَلَامِي وَفِي ٱلْمَرْبِ كِلْهِي وَإِذَا وَخُلْتُ بَيْتِي سُكُنْتُ إِلَيْهَا لِأَقُهُ لِنُسَ إِنَّي مُعَاشَرَتِهَا مَرَادَةٌ وَلَا فِي الْمُبَادِ مَهَا تُحُتُّ بَلْ سُرُورُ وَفَرَحُ . عِلَيْهِ ظَمَا تَفَكَّرُتُ فِي تَفْسِي بَهْدِهُ وَتَأَمَّلُتُ فِي ظَلِي أَنْ فِي قُرْبَى لَيُلْحَمُهُ خُلُونًا ﴿ وَفِي مُصَافَلَتُهَا لَذَةً صَالِحَةً وَفِي أَسْلَبِ يَدَيْهَا غِنَى لَا يَشْمُنُ وَفِي ٱلتَّرَثُحُ مُواْنَسَهَا فِعِلْنَةً وَفِي ٱلِأَشْتِرَاكِ فِي حَدِيثِكَ غَنْرًا طَيْقُتُ أَطُوفُ طَالِبًا أَنْ أَكْمُنْهَا أَنْسَى . وين وقد كُنتُ مَبِياً مَن الطِّاع وَدُوْمَتُ نَفْ اصَالِمَة عِن ﴿ وَالْمُ إِزْدِيَادِي مَلَامًا حَمَلَتُ عَلَى جَدِيَغَرِ مُدَنِّس. ﴿ وَإِلَّا كُلُّتُ إِنَّ لَا أَكُونُ عَيْنًا مَا لَمْ يَيْنِي اللهُ اللَّهُ وَقَدْ كَانَ مِنَ الصَّلْدَةِ أَنْ أَعْلَمَ مِنْ هَذِهِ الْوَهْبَ أَ وَجُدُّ إِلَ الأب وسَأَلَتُهُ مِنْ كُلِّ قَلْم قَالِمًا

## ألفضل التأسغ

كالْهُ ٱلْآَكِهُ كَارْبُ ٱلرَّحْةِ بَاصَانِعَ ٱلْجَبِيمِ بَكِينَيْكَ كِينَ ﴿ وَفَاطَرَ ٱلْإِنْسَانِ بِحِكْمَاكَ لِكُنْ يَسُودَ عَلَى ٱلْحَلَاقِ أَلَيْ كُوَّتُهَا عَيْنِهُ ۚ وَيَسُوسَ ٱلْعَالَمَ ۚ بِالْقَعَاسَةِ وَٱلْبِرْ وَكُويَ ٱلْحَكُمَ بَاسْتِقَلَةِ ٱلنُّسِ. ﴿ يَهِي هَبْ لِيَ ٱلْحِكَمَةَ ٱلْجَالِثَةَ إِلَّى عَرْشُكَ وَلَا وَنَاقِصُ ٱلْمُهُمِ فِي ٱلْمُصَلَّاءُ وَالشُّرَائِمِ. ﴿ يَهِمُ لِكُمَّ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي بَني ٱلْبَشر أَحَدُ كَامِلُ فَا لَمْ تَكُنُّ مَنَّهُ الْمُكْمَةُ أَلِّي مِنْكَ لَالْمُسَبُّ شَيًّا . عِنْ إِلَّكَ قَدِ ٱخْرَتَن لِمُمْكِ مُلِحُنَا وَلِنِيكَ وَبَاتِكَ قَاضِيا ﴿ يَهِمُ وَأَمْرَتِي أَنْ أَبْنِي مَكْلًا فِي جَبَلْ قُدْسِكَ وَمَذْ كَمَا فِي مَدِيدَةِ مُكْنَاكَ عَلَى مِثَالِ ٱلْمَكِنِ ٱلْمُقَدِّسِ الَّذِي مَيَّا لَهُ مُنذ ٱلْبَدْء. كلي إِنَّ مَلَكَ أَلِمُكُمَّةَ أَنْسِيَّةً إِنَّمَالِكَ وَأَلِي كَأَنَتْ خَاضِرَةٌ إِذْ صَنْتَ أَلْمَالَمَ وَمِي طَاوِقَةُ مَا الْمُرْمِنِي فِي عَبْدِكَ وَٱلْمُتَقِيمُ فِي وَمَا يَاكَ جِنْهِ فَأَدْسَلَ امِنَ السَّاوَاتِ ٱلْمُعْتَةِ وَأَبْتُهُمْ مِنْ عَرْشِ عَدِكَ مَتَى إِذَا مَضَرَتْ تَحِدُ مَنِي وَأَعْلَمُ مَا ٱلْرَضِي لَدَ إِك. كاللهُ فَإِنَّهَا مَلَمُ وَنَفْهُم كُلُّ شَيْءَ فَتُكُونُ لِي فِي أَضَالِي مُرْشِدًا فَطَيِنًا وَمِزْهَا تَخْفَلْني والله تَعْمُو أَخَالِي مَثْبُولَةً وَأَحْكُمُ لِشَمْكِ بَالْمَدْلِ وَأَحْكُونُ أَخَلَا لِمَرْشَ أَبِي. كالله فَأَيُّ إِنَّانِ يَهِلُمْ مُثُورَةً اللَّهِ أَوْ يَفْطَنَّ لِمَا يُرِدُ ٱلرَّبِّ. ١٤ إِنَّ أَفْكَارَ ٱلْعَرْ ذَاتُ إِنْجَامَ وَبَعَا إِزْنَاغَيْرُ وَاسِخَةٍ عِيْنِكِ إِذِ ٱلْجَسَدُ ٱلْعَاسِدُ يُقِيلُ ٱلْفُسَ وَٱلْمُسْخِنُ ٱلْأَدْمِينُ تَمْتِيضُ ٱلْمُصْلَ ٱلْكَثِيرَ ٱلْمُنُومِ ، ١٤٢٤ وَتَحْنُ بِٱلْجَدِ نَعْثُلُ مَا عَلَى ٱلأَدْضَ وَبِالْكُدُّ نُدْرِكُ مَا يَيْنَ أَيْدِينَا فَمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ مَنِ أَطْلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلِمَ مَشُورَ تَكَ لُوَ لَمْ وَأَتِ الْمُكُمِّنَةُ وَتَبْتُ دُومَكَ الْمُدُوسَ مِنَ الْأَمَالِي . عِيدٍ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ وَيَمْتُ سُهُلُ الَّذِينَ عَلَى الْأَدْضِ وَتَعَلَّمَ التَّاسُ مَرْضَاتَكَ يَهُمُ وَالْحِكَمَةُ هِيَ الَّتي خَلْمَت كُلُّ مَنْ أَدْصَاكَ يَادَبُ مُنذُ ٱلْبَدْهِ

## ألفصل العاشر

هِنِهِ هِمَ الَّذِي خِطْتُ الْوَامَنُ جُولَ الْمُ إِنَّا أَنِهُمْ اللَّهُ عِنْقُ وَهُدُهُ هِنِهِ وَالْمُقَدَّمُ مِنْ وَلَهِ وَالْتُهُ فُونَّ لِنِشَاطُهُ عَلَى الْجَهِمِ. هِنِهِ وَلَمَّا الطَّالِمُ فِي عَصْبِهِ هَكَ فِي خَيْدِ الَّذِي كَانَ بِهِ قَامَلُ أَخِيهِ . هِنْهِ وَلَمَّا مُرَّاللُّوْمَانُ الْأَرْضَ بِسَبِيهِ مَادَتِ الْجَكُمَةُ تَطَمَّتُهُم هِمَا يَبِهَا عِمْدِيقٍ فِي اللَّهِ مُصَّبِر خَيْرَةِ . هِنْهِ وَهِمِهَا أَيْنِ عَنْدًا النَّفَاق

Dintomod by GOOSTE

ٱلْأُمَمِ عَلَى ٱلشُّرْ لِيِّيَتِ ٱلصِّدِيقَ وَسَاكُهُ مِنْهِ بِغَيْرِ وَضَمَهُ وَحَفِظَتْ أَحَثَّآهُ مُشَاآهُ عَنْ وَلَدِهِ . ٢٢٤ وَهِيَ أَلَقِ أَنْفَذَتِ السِّدِينَ مِنَ الْنَافِينِ الْمَاكِينَ فَمَرَبَ مِنَ النَّاد ٱلْمَاجِلَةِ عَلَى ٱلْمُدُو ٱلْحُنسَ . عِنْ ﴿ وَإِلَى ٱلْآنَ يَضَهُدُ بِشَرِّهِمْ قَفْرٌ يَسْطَمُ مِنهُ ٱللَّخَانُ وَنَبَكُ يُشِرُ ثَمَّا لَا يَنْفَخُ وَعُمُودُ مِنْ فَلَمْ قَامُ تَذَكَادًا لِنَضَى لَمْ قُلِنَ . عَلَيْ وَالْجَن اخْدُوا اَلِمُنَكَمَّةً لَمَ يَفْصِرُ طَلَيْهِم لِأَنْفُرِهِم بَعِلِهِم الصَّلَاحَ وَلَكِيْهُمْ خَلُوا بِعَلَى ذِكْرَ خَافَتِهِمْ بَحِيْثُ لَمْ بِسَتَطِيمُوا كِمَّانَ مَا زَلُوا فِيهِ. ٢٠٠٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ خَدَمُوا لَلْكُحُمَّةُ فَأَنْفُ نَهُمْ مِنْ كُلُ نَصَبِ وَ يَعَنِّهِ وَهِيَ أَلَى قَادَتِ ٱلصِّدَينَ ٱلْمَادِبَ مِنْ غَضَبِ أَخِهِ فِي سُلِ مُسْتَعَيِّةٍ وَأَزَنُهُ مَلَكُونَ اللهِ وَآكَتُهُ عِلْمَ ٱلْعِدْيِسِينَ وَأَنْجَفَ فِي أَثْنَاهِ وَأَكْثَرَتْ ثَمْرَاتِ أَفَالِهِ. ١١٤ وَعَدْ طَمَاعَةِ لَلْسُتَطِيلِينَ عَلَيهِ أَتَصَبَت يَلُوتُنهِ وَأَغْتَهُ وَيَعْهُ مِنْ أَعْدَآنِهِ وَحَسْمُ مِنَ ٱلْكَامِنِينَ لَهُ وَأَعْلَمَ ثُهُ فِي ٱلْقِتَالِ الشَّبِيدِ لِكُن بَلْمَ أَنَّ ٱلتَّمَوى أَقْدَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ • عَنْهَا وَهِيَ ٱلَّتِي لَمْ تَخْذُكِ ٱلسِّيقِيَّ ٱلمُبِمَ بَلْ صَائَتُهُ مِنَ ٱلْخُلِيَّةِ وَلَا لَتُ مَعَهُ فِي ٱلْجُبِّ . ﴿ يَعْلِينَ وَفِي ٱلْمُنُودِ لَمْ تُفَارِقُهُ حَقَى أَلْوَلَتُهُ صَوَلِيلَة ٱللَّهِ وَسُلطَانًا عَلَى الَّذِينَ قَسَرُوهُ وَكُذَّابِ الَّذِينَ عَالِيهُ وَآكَتُ عَجْدا أَبِدِيا. وهِيَ أَلَى أَنْقَلَتْ شَمْاً مُقَلِّمًا وَذُرِّيَّةً لَا وَخَمَةَ فِيهَا مِنْ أَمَّةٍ مُمَّا يِفِيهِ . وَحَلَّتْ نَفْسَ عَبْدِ لِرَّبِّ وَقَاوَمَتْ مُلُوحَهَا مَرْهُوبِينَ بِمَجَالِبَ وَآلَاتِ. وَهَزَتِ الْقِدِيسِينَ قُوابَ أَتَنابِهِمْ وَقَادَتُهُمْ فِي طَرِيقٍ عَبِبِ وَكَانَت لَمْمْ ظِلَّا فِي النَّاد وَمَنِيَّةَ نُجُومٌ فِي النَّيْلِ . عِنْهِ وَعَيْرَتْ بِهِمِ ٱلْجُرِّ ٱلْأَحْرَ وَأَجَاذَتُهُمُ ٱلْكِاهَ ٱلْنَزِيرَةَ وَالْمِيرِ إِنَّا أَعْدَاوُهُمْ فَأَغْرَ مُنهُمْ مُ قَدْمُكُمْم مِنْ غُق الْسَادِ عَلَى الشَّاعِل فَسَلَبَ الصَّدَيفُونَ ٱلْنَافِينَ عِنْهِ وَرَنَّمُوا لِأَعْفَ ٱلْفُدُوسِ أَيَّا ٱلرُّبُّ وَجَدُوا بِعَلْ وَاحد يَدَكَ ٱلنَّاسِرَةَ عَيْنِينَ لِأَنَّ ٱلِمُكُمَّةَ فَعَتْ أَفَوَاهَ ٱلْبُكُمْ وَجَلَتْ ٱلْسِنَةَ ٱلْأَفْقَالِ تُلْعِيمُ

## ألفصل آلحكدي عَشَرَ

وَضَرَبُوا أُخْيِتَهُمْ فِي أَرْضِ تَقْرَةِ ﷺ وَقَاوَمُوا مُحَادِبِهِمْ وَدَاقَعُوا أَعْدَآءُهُمْ . وَفِي عَطْيُهِمْ دَعُوا إِلَيْكَ فَأَعْطُوا مَا مِنْ مَخْرَةِ ٱلصَّوَانِ وَشِفَا لِنَلِيلِمِم مِنَ ٱلْحَجِرِ ٱلْجُلْمُودِ، عَيْنِي فَكَانَ ٱلَّذِي عُلِّبَ بِهِ أَعْدَالُوهُمْ إِذْ أَعْوَزُهُمْ مَا يَشْرَ بُونَ وَبُواْ إِسْرَا نِيلَ مُتَوَلِّلُونَ بَكُثْرَتِهِ ﴿ ﴿ وَهِا لَذِي أَحْسِنَ بِهِ إِلَيْهِمْ فِي عَوْزِهِمْ ، ﴿ وَهِم فَإِنَّكَ بَلَبَكَ أُولَٰئِكَ إِذْ بَدُنْتُهُمْ بَمِينِ ٱلنَّهِمِ ٱلدَّائِمِ وَمَا صَدِيدًا ﴿ يَهِمْ عِنَّا لَهُمْ عَلى صَنَّاتُهُمْ بِعَنْ لِ الْأَنْقَالِ وَهُوْلَاءَ أَعْطَيْتُهُمْ مَا ۚ غَرْيَا عِنْدَ الْبَلِّسِ مِنْ ۗ ﴿ كُنِّي أَرِيتُهُمْ سَطَيْهِمْ هٰذَا كَيْفَ عَاقَبْتَ أَصْدَادَهُمْ . ﴿ يَهِمُ إِنْ فَا يَنْهُمْ إِنْ هَانَ كَانَ تَأْدِيبُ رَحْةِ فَهِمُوا كَيْفَ كَانَ عَذَابُ ٱلْمُنْتَقِينَ ٱلْمُعْنِي عَلَيْهِمْ بِٱلْفَصْبِ . عَلَيْهِ لِأَنْكَ مَرَّبْتَ هُولاً ۚ كَأْبِ إِنْذَارًا لَمْمُ وَأُولِكَ ٱبْطَيْتُمْ كَلِي قَاسِ فَشَأَهُ عَلَيْمٍ. عَنْهُمْ وَقَدْ مَسْهُمْ فِي ٱلْنَبِ مِنَ ٱلصُّرُّ مَا مَسَّهُمْ فِي ٱلمُشْهَدِ عِنْهِ إِذْ أَخَذَهُمْ ضِفَانٍ مِنَ ٱلْخُرْنِ وَالْعُب بَنَذَّكُو أَلْفُرْ آلِتَ ٱلسَّالِفَ فِي اللَّهُمْ لَمَّا تَعِمُوا أَنَّ مَا كَانَ لَمْ عِقَابًا صَادَ لأَعْدَ آيْهِمْ إِحْسَانًا شَمَرُوا بِيدِ ٱلرَّبِ . ١٤٠٠ وَأَلْذِي تَصَوَامِنْ قَبْلُ بِطَرْجِهِ فِي ٱلنَّهِرِ وَأَسْفَتُوا بِ وَرَذَلُوهُ ٱسْتَمْظُمُوهُ فِي آخِرِ ٱلْأَمْرِ إِذْ كَانَ عَطَشُ ٱلصِّدِّيثِينَ عَلَى خِلَافَ عَطَيْهِمْ • عِنْهِ } وَإِذْ كَانُوا قَدْ سَغِهُوا فِي أَفَكَادِهِمِ ٱلْأَيْمَةِ وَصَلُوا خَتَّى عَبَدُوا زَحَّافَاتِ حَفِيرَةً وَوُحُوشًا لَا نُطْقَ لَمَّا أَنْتُمْتَ مِنْهُمْ بِأَنْ أَرْسَلْتَ عَلَيْهِمْ جَأَمِنَ الْحَيْوَانَاتِ ٱلَّتِي لَا نُعْلَقَ لَمَّا والله الله والله على الما أحد به أياف . علي ولم يكن منب على يداة ٱلمَّادِرَةِ عَلَى كُل شَيْء ٱلَّتِي صَنْمَتِ ٱلْعَالَمْ مِن مَاذَةٍ غَير مُصَوَّرَةٍ أَنْ تَبْتَ عَلَيْهم جَأْمِنَ ٱلأَدْبَابِ أَوِالْأُسُودِ ٱلْبَاسِلَةِ عِنْهِ أَوْمِنْ أَصْنَافِ جَدِيدَةٍ لَمْ تُعْرَفْ مِنَ ٱلْوَحُوشِ ٱلصَّادِيَّةِ ٱلَّذِي تَنْحُ نَادًا أَوْ تَبْتَثُ دُخَانًا قَائِكًا أَوْ زُسِلُ مِنْ عُيُونِهَا شَرَادًا عُيفًا . عَيْمِي إِذَنَّ لَكَانَتْ تُلِكُمْمُ خَوْقًا مِنْ مُنظرها فَشَلا عَنْ أَنْ تُهْشِيمُمْ بإِمَاشِهَا. ١ عَنْ اللهُ عَدْ كَانَ نَفَنُ كَافِياً لِإِسْفًاطِيمْ فَيَتَفَيْهُمْ ٱلْمُضَاءَ وَرُوحْ مُدْرَبِكَ يُنَزِيهِمْ . لَكِنْكَ رَبَّتَ كُلُ

عَيْه بِعِلْمَادٍ وَمَدُو وَوَدُن عِيْهِ وَعِنْدَاتُ غُدُرَةُ تَطْبِيتُ فِي كُلَّ حِنِ فَنْ لَعَلَمٍ عُوَّةً وَرَاعِكَ . عَلَيْهِ إِنْ اَلْمَامُ كُفّا لَمَلْكَ مِثلُ مَا تَرَجُ لِي كِفَّ الْمَيْانِ وَكَنْسُلَةِ مَنْكُ مَنْفُطْ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْحَرَ . عَيْهِ لَكِنْكَ تَرَّمُ الْمِلِيّ لِأَنْكَ عَلِمْ عَلَى كُلْ عَيْهُ وَتَمَامَى مَنْ خَطَانِا الْتَامِرِيكِي يُومُوا . عَيْهِ لِأَنْكَ غُمِ جَبِي الْأَكُونِ وَلاَ عَلَىٰ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

ي إِنَّ فِي كُلِّ مَنْ ورُوحَكَ ٱلَّذِي لَا فَسَادَ فِيهِ . ي يَعِيدٌ فَدِي تُو يَخُ ٱلْخُطَلَةُ شَيْنًا فَتَمَا وَفِهَا يَخْطَأُونَ بِهِ لَذَكِرُهُمْ وَتُنْدِرُهُمْ لِكِن يُعْلِمُوا عَنِ النَّرِ وَيُرْمِنُوا إِنَّ أَيُّهَا الرَّبُّ. ويه والمناف أنفضت الذي كفوا قديما سكان أديث المقدسة ويهو الخيل أعالم ٱلْمُنْوَنَّةِ لَذَيْكَ مِنَ النِّهْرِ وَذَبَائِحِ ٱلْخُبُودِ ٢٠٠ إِذْ كَانُوا يَتْنُونَ أَوْلَادَهُمْ بَغَيْر رَحْقَ وَ يَأْكُلُونَ أَحْشَاهُ النَّاسِ وَيَشْرَ لُونَ دِمَاتَهُمْ فِي شَمَارٍ عِبَادَ تِكَ. ١٤٠ فَأَزَّتُ أَن تُمْكِ بِأَيبِي أَبَاكِنَا أُولَٰكِ ٱلْوَالِدِينَ قَعَةَ ٱلنُّفُوسِ ٱلِّي لَا نُصْرَةَ لَمَا عِنْ يَكِي تَحْدُونَ ٱلْأُرْضُ ٱلله هِيَ أَكْرُمُ عِنْدَكَ مِنْ كُلُ أَرْضَ عَامِرةً إِنْهَ اللهُ كَا لِيلِي إِلَا عِنْدِ عَلَ ا لَكَ الْمُنْفُّتُ قُلُ الْوَلِكَ الِمَا لِلْمُنْمُ اِنْفَرَ فَبَنْفَ بِالْوَابِيرِ تَعَدَّمُ مَسْكُرُكَ وَلَيكُمُمُ عَنْكَ بَنْدَعَيْءِ هِيْنِجَ لَا لِأَنْكَ عَزْتَ مِنْ الْحَسَاعِ ٱلْمَاقِينَ بِعِيدًا بِينِينَ إِلَيْسَالِ أَو تُعْمِيهِمْ بَرَّةِ بِالْوُخُوشِ الصَّادِيِّةِ أَوْ بِأَصْ جَادِمٍ مِنْ عِنْدِكَ عِنْهِ لَكِنْ بِمَالِهِمْ شَيْنًا مَّتَيْنَا مُغْتَهُمْ مُصْلَةً لِتُوْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَغْفَ عَلَيْكَ أَنَّ جِيلُمْ شِرِّدُ وَأَنَّ خُبَقُمْ غَرِيقٌ وَأَفْكَادَهُمْ لَا تَنْفِرُ إِلَى الْأَبِدِ عِلْنَاجَ لِأَنِّمْ كَانُوا ذُرِّيَّةً مَلُونَةً مُنْذُ الْبَدْد. وَلَمْ يَكُنْ عَفُوكَ عَنْ خَطَ إِهْمُ خَوْفًا مِنْ أَحَدِ عِلَيْكُ فَإِنَّهُ مَنْ يَقُولُ مَلَا صَنْتَ أَوْ مَتَّرضً قَضْآنَكَ وَمَنْ يَشْكُوكَ بِهَلاكِ ٱلْأَمَمِ ٱلَّتِي خَلَقْتَهَا أَوْ يَقِفُ بَيْنَ يَدَّيْكَ كَتَلِيهَا عَنْ أَيَّلَس عُمِينَ. ﴿ وَلَكُمْ إِذَ لَيْسَ إِلَهُ إِلَّا أَتَّ ٱلْمُنِي لِلْمِيمَ حَتَّى ثُرِيَ أَنْكَ لَا تَشْنِي قَطَّة الظّامِ ١٤٤٤ وَنَشِنَ الِمِنِهِ أَوْ الْمُلَانِ أَنْ يُطَالِكَ إِلَّهِ مِنَّا أَمْنَكُمْمُمْ ﴿ وَإِلَّهُ أَنْ عَلِينُ تُنْتِيرُ ٱلْمِيمَ إِلْمَدَالِ وَتُمْسَالُ الْمُشَالَةِ عَلَى مَنْ لَابْسَتَوْجِ الْمِثْلِ مُنافِيا لمنذرتك. ولله لأن فُوكَكَ عِي مَسِداً عَدْ إِلَى وَعَا أَنْكَ رَبِّ الْمِيمِ فَانْتَ تُتَفِيقُ عَلَى الْمِيمِ. كَلْنَكُ وَإِنَّا تُنْدِي قُوْتُكَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنِّكَ عَلَى كَالَ الْمُعْدَةِ وَتُعَاقِبُ اللَّمَانَةَ عَلَ جَسَادَتِهِ \* عَلَيْهِ كَيَنْكَ أَيْسَا السَّلْطَانُ الْمُدِدُ تَكُمُ ۚ إِلَاثِقِ وَتُدَرِّزُنَا بِإِعْفَاق كَيْعِ لِأَنَّ فِي بَيِكَ أَنْ تَمْسَلَ بِمُنْدَةٍ مَتَى شِلْتَ . عَلَيْهِ فَلَنْتَ شَمْبُكَ بَأَمَالِكَ هٰذِهُ أَنَّ الصِّدِينَ لَلَّهِي أَنْ يَحْفُونَ عُمَّا لِنَّاسِ وَجَلَتَ لِنَيكَ وَجَالَةَ حَسَا لِأَنكَ نَعْضُمْ فِي خَطَابَاهُمْ مُسْلَةً لِتُورِّةِ . عَنْهُ لِأَنْكَ إِنْ كُنْتَ مَاثَبْتَ أَعْدَاهُ يَنِكَ المستوجين فنوت بدف ل هذا القراد والترفق وجلت أم دمانا ومكانا الإفلام عَنِ الشُّرُ عِلِيدٍ فَإِنَّ اعْتَاهُ وَرُّتَ بَنِكَ الَّذِينَ وَاثَلْتَ آبَاتُهُمْ إِلْأَصَّامِ وَالْهُودِ عَلَى مَوَاعِيدِكَ ٱلصَّالِلَةِ . \$ 200 تَنُودُ إِنَا نَهُنُ وَتَجَلِدُ أَعْدَا ۗ فَاجَلَدًا كُثِيرًا لِكَى تَنَدَحَمَرَ طِمْكَ إِذَا مُكَمَّنا وَنَدْفِلَ رَحْتَكَ إِذَا مُكُمَّ مَلْنِكَا. عَنْهِ لِأَجْلِ ذَٰلِكَ فَالْفَانِشُونَ ٱلَّذِينَ فَاشُوا بِٱلسُّمْهِ عَذَّ بَهُمْ بِأَرْجَاسِمْ عَيْهَا ١١٦ فَإِنَّهُمْ فِي صَلالَهِمْ تَجَاوَزُوا طُرْقَ ٱلشُّلالِ إِذِ ٱلْخَلْوامَا يَسْتَغِيرُ أَعْدَ أَوْهُمْ مِنَ ٱلْخَيْوَانِ آلِمَةً مُنْتَزِعَ كَأَنْقَالِ لَإِ يَنْعُهُونَ . كاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَعْلَمُ مِثَابَ أَوْلَادِ لَاعْسُ لَ لَهُمْ النَّحْرِيَّةِ . عَلَيْهِ وَاللهِ يَشْطُوا بِلْدِيبِ ٱلسَّفْرِيِّةِ ذَامُوا ٱلْمِثَابَ ٱللَّائِنَ بِاللَّهِ عَيْدٍ وَفِيا تَحَدُّلُوهُ بَيْنِظُهُمْ وَقَدْ رَأُوا أَنَّ مَا ٱلْحَنْدُهُ لِلْمَا كَأَنُوا بِهِ يُسَلِّمُنَ عَرَّفُوا الْإِلْهَ ٱلْحَقَّ ٱلَّذِي كَانُوا يُكِفَّرُونَ بِهِ وَلِذَٰلِكَ سَلَّتْ بهم خَايَّة أَلْمُأْكِ

# أَلْفَصْلُ الثَّالِثَ عَثَرَ

كالله إنَّ جِيمَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَمْرُفُوا اللهُ هُمْ حَتَّى مِنْ طَلِيهِمْ لَمْ يَقْدِدُوا أَنْ يَكْمُوا ٱلْكَائِنَ مِنَ ٱلْحَيْرَاتِ ٱلْنَظُورَةِ وَلَمْ يَالَمُوا الْمُنْوَعَاتِ حَتَّى يَرْفُوا سَانِبَكَ . عَيْنَ لَكِيَّمْ حَسِوا النَّادَ أَو الرَّبِحَ أَوِ الْمُوآةَ المَّطِيفَ أَوْ مَدَادَ الثَّبُومِ أَوْ بَلَّتَ الْلِيَا أَوْ نَيْرَي السَّاءَ آلَمَةً تُسُودُ ٱلْمَالَمَ . عَنْهِ قَإِنْ حَجَالُوا إِنَّا أَضْفَدُوا هَٰذِهِ آلِمَةً لِأَنَّهُمْ خُلُوا بَجَالِمًا فَلْيَتُونُواكُمْ دَبُهَا أَحْسَنُ مِنْهَا إِذِ الَّذِي خَلَقَهَا هُوَ مَبْدَأَ كُلُّ جَالَ. عِنْهُمْ أُولِانَهُمْ وَهِ مُوامِن فُونَهَا وَمُلْهَا فَلِيَغَمُّوا بِهَا كُمُ مُلْمُهَا أَفْرَى مِنها. عَنْ إِلَّهُ سِطْم جَال المَيْرُو الدِينِ يُنصَرُ ظَاهِرُهَا عَلَى طريقِ ٱلْمُتَايِسَةِ . عِن عَيْدِ أَنَّ لِمُوْلَا ، وَجَها مِنَ ٱلمُندَ لَتَلْهُمْ صَلُّوا فِي طَلَّهِمْ يِلْدِ وَرَغَتِهِمْ فِي وِجْدَانِهِ ٢٢٠ إِذْ هُمْ يَجُنُونَ عَنْ مُرَّدَّ دِينّ يْنَ مَصْنُوعَاتِهِ فَيَفُرُهُمْ مَنْظَرُهَا لِأَنَّ ٱلْمُنظُورَاتِ ذَاتُ جَالٍ . عَنْهِ مَمَ ذَلِكَ لَيْسَ لْمُ مِنْ مَغْرِةَ عِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ إِنْ كَافُوا مَدْ بَلْنُوا مِنَ ٱلْبِلْمِ أَنِ ٱسْتَطَاعُوا إِذْ الشَّكْنِهِ التُفرِ فَكَيْتَ لَمْ يَكُونُوا أَسْرَعُ إِذْ ذَاكَا لِرَبِ الدَّهْرِ • عِنْ الْمَا أَذِينَ مَوَّا أَعَالَ أيدي التَّاسِ آلِمَة النَّحَبَ وَالْقِطَّةَ وَمَا أَخْتَرَعَهُ الصِّنَاعَةُ وَغَانِسِلَ ٱلْخَيْوَانِ وَالْحَجَرَ المنترِيمًا مَنْتُ يُدْفَلِيَّةٌ فَهُمْ أَشْفِيا وَرَجَّاوُهُمْ فِي الْأَمُواتِ، عِنْ يَعْظُمْ تَجَادُ مُحَرَّةً مِنَ ٱلْنَابَةِ طَوْعَ ٱلْمَعَلِ وَتُحَرِّدُهَا بِجِذْتِهِ مِنْ يَشْرِهَا كُلِهِ ثُمَّ بِحُسْنِ صِنَاعَتِهِ بَعِسْنُهُ ۗ ٱلَّهُ فَعَظْ لِمِلْنَةِ ٱلْمَيْسِ ١٤٢٤ وَبَسْتَمْسِلُ ثَفَا يَهَا وَقُودًا لِإِنْدَادِ طَمَلِهِ. ١٤٢٤ مُمّ يَأْخذُ يَطَلَّهُ مِنْ نُفَايَتِهَا لَا تَصْلُمُ لِلْنَيْءِ خَشَبَةٌ ذَاتَ أَعْرِجَاجٍ وَعُدْدٍ وَيَتْنَى بَعْشِهَا فِي أَوَان فَرَاغِهِ وَلِصَوَّرُهَا يُخْتِرَةِ صِنَاحِهِ عَلَى شَكُلُ إِنْسَانِ ١٤٢٤ أَوْ يَخُلُ بَهَا حَيْرَانًا خَسِسًا وَيَدْهُنَّا إِلْإِسْفِيدَاجِ وَيُحْتِرُ لَوْمَا إِلزَّفْهُمْ وَيَعِلِي كُلُّ لَعَمَّةٍ بِهَا . عِيد وَتَعَسَلُ لمّا مَقَاماً يَلِينُ بِهَا وَيَعَمُّهَا فِي الْحَافِظِ وَفِي نَعْهَا بِالْحَدِيدِ عِنْهِ وَيَعَظُمُ عَلَيا أَنْ لَا تَسْفُط للله أَنْهَا لَا تَقُومُ عَلُونَةِ تَفْسِهَا إِذْهِيَ يَكَالُ يَفْتَفُرُ إِلَ مَنْ يُبِينُهُ . ١ عَلِيهِ ثُمُّ يَحْفَرُهُ إِنَّهَا عَنْ أَمُوالِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَبَنْيِهِ وَلَا تَحْجُلُ أَنْ كُلَّكُ مَنْ لَا رُوحَ لِهُ . عَيْمَا فَسَلَلْ الْعَامِسَةَ مِنَ ٱلسُّفِيرِ وَيَسْأَلُ الْمِنْ الْمَيَاةَ وَيَسْتَغِيثُ مِنْ هُوَ أَنْجَزُ عَيْءَ عَن الإنَّاكَةِ كَلْنُكُ وَيَوَسُّلُ مِنْ أَجُلِ السِّمْ إِلَّى مَنْ لَا يَسْقَلِعُ ٱلْفِي وَيَلْتَسِنُ ٱلْعُرَّةَ فِي ٱلْكُسْبِ وَٱلْفِهَادَةِ وَنُحْرِ ٱلْمَاعِي مِنْ هُوَ أَفْصَرُ مُوجُودٍ بَامًا

## أَلْفَصُلُ ٱلْرَابِعَ عَثَرَ

كالميثة وْآخَرُ خُبِلَ أَنْ يَرْحُبُ أَلْهُرَ وَيَسِيرَ عَلَى ٱلْأُمْوَاجِ ٱلْكُرْبِعَةِ يَسْتَغِيثُ يخفسِو هُوَ أَتَصَفُ مِنَ ٱلْرَكِرِ الَّذِي يَعْسِلُهُ . ١٤٢٤ لِأَنْ ٱلْرَكِ ٱخْتَرَهُ حُبُّ ٱلْكَسْبِ وَصَنَتُهُ الْحِكْمَةُ ٱللَّهٰئِيسَةُ ﴿ يَعْيُمُ لَكِنْ مِنَائِلُكَ أَيْكَ ٱلْأَبْ هِيَ ٱلِّنِي تُدْرُهُ لِأَكُكَّ أَنْتِ الَّذِي نَحْتَ فِي ٱلْجَرِطِرِينًا وَفِي ٱلْأَمْوَاجِ مَسْلَكًا آوَنَا عَلَيْكُ وَيَيْلَتَ أَكْثَ قَادِرُ أَنْ تَخَلِّصَ مِنْ كُلِّ خَطْرِ وَلَوْ دَكِ ٱلْجَرَمَنْ يَجْلُ مِنَاعَتُهُ . عِنْ وَأَنْتَ نُحُ أَنْ لَا يُكُونَ أَخَالُ حِكْمَتِكَ بِلِلَّةَ فَلِذَلِكَ يُوحِعُ ٱلنَّاسُ أَنْفُتُهُمْ خَشَا صَنِيرًا وَيَعْطُنُونَ أَفْجَةً فِي سَفِينَةٍ وَيَعْلَمُونَ. عِنْ وَفِي ٱلْبَدْءَ أَيْنَا حِينَ هَكَ ٱلْجَابِرَةُ ٱلْكُكْرُونَ ٱلْجُأَرَجَا ۚ الْعَالَمُ إِلَى سَفِينَةٍ وَأَرْشَدَتُهُ يَدُكُ فَأَنِقَ لِلدُّهُرِ ذُرِّيَّةً تَتَوَالَهُ عَيْجٍ ظُلْخَتَبُ ٱلَّذِي بِهِ يَحْصُلُ ٱلْبِرُّ هُوَ مُبَازَكُ ﴿ يَهِي أَمَّا لَكُشَبُ ٱلْمُشْوَعُ صَنَمًا فَلَمُونُ هُوَ وَصَائِمُهُ . أَمَّا هُذَا فَإِذَّهُ عَلِهُ وَأَمَا ذَاكَ فَلاَّ فَالْمَا مُرْتَعِ فَاسْدًا مُنَّى إِلْمًا. عِنْ إِنَّ أَفَة لينض الْنَافِقَ وَنَفَاتُهُ عَلَى السُّوادَ عِنْ فَي فَي إِلَى الْمَسَابِ الْمَسْوَمَ وَالسَّائِمَ عَلَي اللَّه سَفْتَعُدُ أَصْنَامُ الْأُمَرِ أَخِنَا لِأَنْبَ اَ صَادَتْ فِي خَلْقِ الذِ رَجِسَا وَمَنْفَرَةً يُنْفُوس التأس وَغَنَّا لِأَقْلَامِ ٱلْجَالِحِ ﴿ إِلَّانَ أَخِيرًاعَ الْأَصْنَامِ هُوَ أَصْلُ ٱلْكُسْقِ وَوَجْدَلْهَا فَسَادُ ٱلْمَلِكَةِ . المُنْ وَهِيَ لَمْ تَصُنْ فِي الْبَدْ وَلَيْسَتْ تَدُومُ إِلَى الْأَبِدِ عَنْ إِلَيْهَا إِنَّا دَخَلَت أَلْمَاكُمْ يَعْبُ إِنَّاسِ لِلْعَبِدِ ٱلْمَادِعِ وَلِذَيْكَ قَدْعُومَ عَلَى إِنَّا مَا عَنْ قَرِيدٍ . عَيْنِ وَدَ لِكَ أَنَّ وَالِدًا قَدْ عُجَ يَكُلُ مُحَلِّلٌ فَصَنَّمَ غِنَّا لَالِا بِهِ الَّذِي عُطَفَ سَرِيناً وَجَلَ سُدُدُ ولك

ٱلْإِنْسَانَ ٱلْبُتَ يَغَيْلَةِ إِلَٰهِ وَدَسَمَ لِلَّذِينَ تَحْتَ بَيهِ شَمَارٌ وَذَبَاغِجَ. ١٤٤٤ ثُمُّ عَلَى تَمَرّ الأُمَانِ ٱلمَّلَتُ يَكُ الْلَادَةُ الْسُحُفْرِيَّةُ غَيْطَت كَثَرِيسَةِ وَبِأَوْامِ الْلُوكِ عُبِلَتِ الْمُتُوبَاتُ. عَنْهُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَعِلِم النَّاسُ إِكْرَامُهُم يَعْسَرِهِم لِنُعْدِمْنَا عِم صَوَّدُوا هَيَّاتِهِم أَلْنَانَيْةً وَجَلُوا صُورَةَ ٱلْمِكِ ٱلمُحكِّرَمِ نُصْبَ ٱلْمُؤونِ حِرْماً عَلَى تَغْتِدِ فِي ٱلْمَنْيَةُ كَأَنَّهُ خَلِيرٌ. ١٤٣٤ ثُمَّ إِنَّ حُبِّ ٱلسُّنَاعِ لِمُسْلِمَاةِ كَانَ دَلِيَتِ لِلْجَلِينَ إِلّ لْلَالْنَةِ فِي هٰذِهِ ٱلْبِادَةِ عِنْهُمْ وَغُبَّةً فِي إِدْضَالَةَ ٱلْآمِرِ قَدْ أَفْرَغُوا وُسُمُّمْ فِي السِّنَاعَة لِإِخْرَاجِ السُّورَةِ عَلَى فَايَةِ الْكَمَالِ عَنْهِ فَاسْتُسِلَ ٱلْجُنُورُ بِيَخِسَةِ ذَٰلِكَ الْمُسْنُوعِ مَدٍّ إِنَّ أَلْدِي كَانُوا قَبْلِ ظَلِ مُكُرُمُونَهُ كَإِنْسَانَ عَدُّوهُ إِلْمًا . عِن قَ وَبِذَا كَانَ الْحَتَامَ لَ الْمُلْقَ فَإِنَّ دَوْيَةَ بَسْسَ ٱلنَّالَ أَوْ ٱقْتَسَادَ ٱلْمُلُوكِ ٱسْتَدْبَدُهُمْ حَقَّى جَمَلُوا عَلَى أَخْرِ وَالْحَسْبِ الإِنْمَ الَّذِي لَا يُفْرِكُ فِيهِ أَحَدُ . ١٤٢٤ ثُمُّ أَمْ يَكُنُوا بِمُلَالِم في مَمْرَةَ الْمِلْكِتِيمَ فَاصُوا فِي حَرْبِ ٱلْجُهُلِ ٱلشَّدِينَةِ وَهُمْ يُسَمُّونَ مِثْلَ هَذِهِ ٱلشُّرُورِ سَلامًا. والله عَنْ السَّارِةِ وَلَا طَهَارَةَ الزُّواجِ فَهُمُّلُ الرُّجُلُ صَاحِبَ مُ إِلاَّ غَيَالَ وَيُحِنُّهُ بِالْفَاحِدَةِ ، ١ عَنْ عُلَمْ مُنْفَاقِمُ فِي كُلِّ مَوْضِمِ أَلِدُمُ وَأَقْتُسِلُ وَٱلسَّرِقَةُ وَالْمَكُرُ وَٱلْسَادُ وَالِمُنِانَةُ وَٱلْمَتَةُ وَالْمِنْتُ وَقَلَ الْأَرَارِ ١٤٠٠ وَكُنْرَانُ النَّمَةِ وَتَدَثَّنُ النُّوس وَالْتِكِلُ الْمُوالِيدِ وَتَشُوُّسُ الزُّواجِ وَالْسَنُّ وَالْهَرُ عِنْ لِأَنَّ عِبْدَةَ الْأَسْنَام ٱلْكُرُوعَةَ هِي عِلَّةَ كُلِّ شَرِّ وَآنِيدَآوْهُ وَغَايَهُ. ١٤٠٤ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَرِحُوا جُنُّوا أَوْ تَشَأُوا كَذَيُوا أَوْ عَامَلُوا ظَلَمُوا أَوْ عَالُوا أَسْرَعُوا إِلَى لَيْنَسُو . ١١٥ وَلَوَتُكُومُ عَلَى أَسْنَام لَا أَرْوَامَ لَمَا لَا يَعْوَقُونَ إِذَا أَصْمُوا بِالزُّودِ أَنْ يَنَاكُمُ ٱلْخُسَرَانُ . ﴿ وَمُعَلَّ فَهُمَاكُ أَمْرَانِ يَسْخَفُونَ بِهِمَا مُكُولَ ٱلْيِقَابِ سُوهُ أَعْتِنَادِهِمْ فِي أَفْدِ إِذِ ٱلْتَبُوا ٱلْأَصْنَامَ وَمَتَهُمْ بِالظَّامِ

#### ألفصل الخامس عثر

وَالْكُوْ إِذِ اسْخَفُوا بِالثَمَاسَةِ عِلَيْهِ لِأَنَّ مُصْبِعَ الطَّالِينَ إِنَّا يَسَتُّبُهَا الْمُشَآة عَل الحُفَالَةِ لاَ فَدُواْ الشَّمَرِيمُ

﴿ وَأَنْتَ يَا إِلَهَ كَا ذُو صَلاحٍ وَصِدْقِ طَوِيلُ الْأَنَاةِ وَمُدَرِّدُ ٱلْجَبِيمِ بِالرَّحْةِ · و إِذَا خَطِنًا فَعَنْ فِي يَدِكَ وَقَدْ مَلْمَنَا فُنْدُرَنَكَ لَكِنَا لَا غَفَارُ الْخَطَأَ لَلْمَنَا وأنا مِن خَلَسْكَ . وَمِنْ فَإِنَّ مَرْفَتَكَ هِيَ ٱلْبِرُّ ٱلْكَائِلُ وَٱلْلِمَ بِمُدْدَيْكَ هُوَ أَصْلُ ٱلْمِسَاةِ أَهَا إِنْهَ وَ يَحْدُهُ لِلَّهِ لَمْ يُغُونَا مَا أَخْتُرَعَهُ صَنَاعَهُ ٱلنَّاسُ ٱلْمُفْوِنَةُ وَلَا عَلُ ٱلْصَوْرِينَ ٱلْعَيْرُينَ ٱلسُّودَ ٱلْتُعَلِّمَةُ بَالْأَلُوانِ عِنْ أَلَّى فِي ٱلنَّظَرُ إِلَيْهَا صَنِيمَةٌ السُّفَيَةَ بسفْتِم مُورَةُ غِنَّالِ مَيْتِ لَا دُوحَ فِيهِ • عِنْهِ لَا يَرَمَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَمْنَلُونَهَا وَٱلَّذِينَ يَسْفُونَهَا وَٱلَّذِنَ يَسْبُدُونَهَا هُمْ كَلِنُونَ بِالْمُنْكِرَاتِ وَهُمْ أَهُلُ لِأَنْ تَكُونَ آمَالُمْ فِي أَمْثَالِ هليه . كَنْ الزَّافَ الزَّافَ كُنَّى بِعَنْ الطِّينِ الدِّينِ وَمِنتُ مِنْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ مِنَّا كَشَعْدُمُهُ فَيَعَتُهُ مِنَ اللَّينِ الْوَاحِدِ الْآنِيةَ ٱلْمُشْغَدْمَةَ فِي الْأَعْالَ الطَّاهِرَةِ وَٱلْمُشْغَدْمَةَ فِي عُكُس ذيك وَأَمَّا تَخْصِيصُ كُلُّ إِنَّاهُ وَاحِدَةٍ مِنْ ٱلْخُدْمَيُّنِ فَإِنَّا يَرْجِهُ إِلَى حُكْمٍ صَانِمِ الطِّينِ. ويَمَا أَنِهِ الْمُنْفُرِتِ يَمْنَمُ مِنْ هُذَا الطِّينِ إِلْمَا مَاطِلًا وَهُوَ إِنَّا وَلِدَ مِنَ الطِّينِ مِنْ حِينَ يَسِيرُ وَمَنْ ظَيِلَ سَيْمُودُ إِلَّى مَا أَخِذَ مِنْهُ حِينَ كِطَالَ بِدَيْنِ نَفْسِهِ . عِيجَ عَيْرَ أَنْ هَمَّ لَيْسَ بِأَنَّهُ ۚ يَتَبُ وَلَا بِأَنَّهُ وَرِبُ الْأَجَلِ لَكِنَّهُ لِيَادِي صَاغَةً النَّعَبُ وَالْمَشَّةِ وَيُهارِضُ ٱلفَّاسِينَ وَيَبْتُدُمَا يَصْنَفُ مِنْ ٱلْحَسَالُس فَخْرًا . يَعْنِينَ فَتَلْبُ مُرَمَادُ وَرَجَاوَهُ أَخَنُ مِنَ التُرابِ وَحَالُهُ أَحْرُ مِنَ الطِّينِ عَلَيْكُ لِأَنَّهُ جَبِلَ مَنْ جَبَّهُ وَنَعَى فِيهِ نَسْا عَلِيةٌ وَرُومًا عُيا . وي إلى حَسِبَ حَيَاتَنَا عَبَّا وَعُرَ المؤسَّم الرُّكُتِسَابِ وَزَعْمَ أَنَّهُ لَا بُدِّينَ الرِّنِمِ بِكُلِّ حِبْلَةِ وَلَوْ بِالظَّلَمِ. ١٤١٥ فَإِنَّهُ عَالِمٌ ۚ إِنَّهُ أَعْظَمُ مُرْمَا مِنَ أَلْجَيع لِأَنَّهُ بَعْنَمُ مِنْ طِينِ ٱلْأَرْضِ آنِيَّةً فَعَيْمَةً وَمَفُونَاتِ ﴿ يَا مُعَلِّمٌ إِنَّ جُبِعَ أَعْدَآه شِعْبِكَ ٱلْمُتَسَلِّطِينَ عَلَيْهِمْ هُمُ أَجْسَلُ النَّسِ وَأَشْتَى مِنْ نُفُوسِ الْأَطْفَالِ عَنْ إِلَيْهُمْ حَسِبُوا مجيم أَصْنَام ٱلْأُمُم آلِفَة يَلْكَ أَلِق لَا تُبْصِرُ بِيُونِهَا وَلَا تَشْتَقُ ٱلْهُوآةَ بِأَوْفِهَا وَلَا تَشْمُ

إِذَا إِنَا وَلَا تَلْمُنُ إِلَّسَامِ أَنِيبِهَا وَأَدْلِمُهَا عَاجِزَةً مِّنَ ٱلْحُلُو الْحَجْهِ لِلْنَهَا إِفَا عَلَمَا إِنَسَانُ وَالَّذِي أَمِيرَ وُوحاً صَنَهَا . وَلَيْسَ فِي طَاقَةٍ إِنْسَانُ أَنْ مِنْمَ إِلَمَا يَشَاهُ الْمَ اللّهُ هُوَ قَدْ كَانَ حَيَّا وَأَمَا هِي فَلَمْ تَكُنْ صَبَّةً ٱلْبَنَةَ . فِي فَلِي أَضْلُ وَنُ أَعْدَى ٱلْحَيْوَانِ عِمَا هُوَ أَمَدُ أَلَهَا مِ خَبْنَةً عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا فِي مَنْظُرِ الْمَجْوَانَاتِ الْأَخْرِ مِنَ ٱلمُنْسَوِ

#### ألفضل السكادس عشر

جِيْهِ لَذَ لِكَ كَانُوا أَحَلَّهُ بِأَنْ لِيَاقَبُوا بِأَمْثَالَ هَٰذِهُ وَيُمَذِّبُوا بَهِمْ مِنَ ٱلْحَمْرَاتِ. يهيع أما شميك فبدلا من ذلك المال أحسلت إليه باعداد الساوى ماحكا غَرِيبُ الطُّنمِ أَشْبَعْتَ بِهِ شَهْوَتَهُمْ . عَنْ حَتَّى إِنَّهُ بَيْنَا كَانَ أُولِكَ مَمَّ جُوعِم فاقِدِي كُلُّ شَهْوَةٍ لِلطُّمَامِ مِنْ كَرَاهَةِ مَا بَشْتَ عَلَيْهِمْ كَانَ هُوْلاً وَبَعْدَ عَوْدِ يَسِير بَتَاوَلُونَ مَأْكُلا غَرِبَ الطُّهُم : عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَلْنِي لِأُولَاكَ الْتُصَرِينَ أَنْ تُنْزَلَ بِمُ قَافَة لامَّناصَ مِنْهَا وَلُمُولِكَ أَنْ يَرُوا كِنْ يُعِدِّبُ أَعْدَاوُهُمْ لا غَيْرُهُ وَاللَّهِ وَلَا أَفْضُمُ هُولكَ مَنَقُ ٱلْوُمُوشَ الْمَايَلُ وَأَخْلُكُهُمُ لَمَاعُ ٱلْحَيَاتِ الْحَيْثَةِ عَيْبِي لَمْ يَسْتَيرُ غَضَاتُ إِلَى الْكُنْفَى بَلْ إِنَّا أَقِلُوا إِلَى حِينِ إِنْذَادًا لَهُمْ وَنُصِبَتْ لَمْمُ عَلَامَةٌ الْفَلَاصُ ثُدَّكُ هُمْ وَصِيَّة شريعَكَ وي وَبِذَلِكَ أَنْهَتَ لِأَعْدَآنِا أَنْكَ أَنْتَ ٱلْنَيْدُ مِن كُلِّ سُوه وي والله الله فَتَهُمْ لَسْمُ الْجَرَادِ وَالدُّبَابِ وَلَمْ يُوجَدُ لِنُفُوسِهِمْ شِفَاتُهُ إِذْ هُمْ أَهُلُ لِأَنْ بُعَاقُهُوا بِعِنْسُلِ وْلِكَ . كَانِيْ إِنَّا بُوكَ فَلَمْ تَقُو مَلْهِمْ أَنْبَابُ ٱلْتَنْانِينِ ٱلنَّامُةِ لِأَنَّ رَحْسَكَ أَحْبَك وَمَعَتَهُمْ . عَلَيْهِ وَإِنَّا نُحِيرُواْ لِتَذَكُّواْ أَقَوَالَكَ ثُمَّ خَلَقُوا مَرِينا لِسُلا يَسْفُلوا ف يَسْلِونَ عِينَ فَيْرَمُوا إِحْسَانَكَ . عَلَيْهِ وَمَا شَعَلُمْ بَنِثَ وَلاَ رَهُمْ بَل كَلَيْكَ فِا وَبُ الِّي تَنْفِى الْجَلِيمَ ﷺ لِأَنَّ لَكَ سُلطَانَ ٱلْمَيْسَاةِ وَٱلْوْتِ فَصُّدِدُ إِلَى أَوْلِبِ ٱلْجَبِيم وَتُسْبِدُ ۚ عِنْ ﴿ أَمَّا ٱلْإِنْسَانُ فَيَقُلُ عِنْفِ لِكِنَّهُ لَا يُبِيدُ الرُّوحَ ٱلَّذِي قَدْ خَرَجَ وَلَأ يَسْتَرْجُ ٱلنَّفَى ٱلْمُنْوَضَةَ. عَنْهِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَسْتَطِيمُ أَنْ يَبْرُبَ مِنْ يَمِكَ و الله عَدْ مَلَدْتَ بِفُوَّة ذِرَاعِكَ الْنَافَيْنَ أَلَّذِينَ جَدُوا مَرْفَتْكَ وَأَطْلَقْتَ فِي إِثْرِهِمْ سُيُولًا وَرَدًا وَأَمْطُ إِذَا غَرِيبَةً وَنَارًا آكِلَةً . كَيْنِهُمْ وَأَغْرَبُ شَيْء أَنَ التَّادَ صَعَانَتُ فِي الْمَاهَ الَّذِي يُعلِنِي اللَّه اللَّهُ مَن وَزَدَادُ حِدَّةً لِأَنَّ عَناصِرَ الْمَالِم تَعَاقِلُ عَن ٱلصِّدَ مَيْنَ. ﴿ يَحْلِيْ إِوَكَانَ ٱقَعِيبُ كَارَةً يَسْكُنُ لِسُلًّا يُحُونَ مَا أُرْسِلَ عَلَى ٱلْكَلِيْنِينَ مِنَ الْمَيْوَانِ وَكُنِّي يُنْصِرُوا فَيَعْلَمُوا أَنْ صَنَّا اللهِ عَلَى أَصَّلِهِم عَنْ عَلَيْ وَوَادَة تَعْرُجُ عَنْ طَعْ النَّارِ يَسَالَجُ فِي اللَّهَ يَكِي يُسْتَأْصِلَ أَنِيمَ الأَرْضِ الأَثْمَةِ . وَيَنْ إِلَمُ مَسْبَكَ مَسَلّ مِنْ ذَاكَ أَطْمَتُهُمْ طَلَمَ الْلاِنكَةِ وَأَرْسَلَ لَمْ مِنَ النَّهَ أَخْزَا مُمَدًّا لا تَسَ فِه يَعْمَّنُ كُلُّ لَا يَهِ وَالْإِمْ كُلُّ دَوْق عِلْهِ لِأَنْ جَوْمَ لَا أَبْنَى عُدُوبَكَ لِيَكَ فَكَانَ يَعْدُمُ شَنْوَةَ ٱلْمُتَنَاوِلِ وَيَتَوَلُّ إِلَى مَاشَاةً كُلُّ وَاحدٍ . عِنْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَالجليدُ يَبْتَانِ فِي أَلْنَادِ وَلَا يَلُوبَانِ لِكِي يُعْلَمَ كَيْفَ أَحْكَلْتَ يَمَادَ ٱلْأَعْدَاءَ قَالْ تَلْتَهِبُ فِي ٱلْبَرْدِ وَتَهْرُقُ فِي الْمَرْ. وَإِنْهِمُ أَمَّا عِنْدَ هُولَاءً فَشَدْ كَاسَتِ ٱلْفُوَّةَ ٱلَّتِي لَمَا لِكُي يَنْتَنِي الْمُدِّيسُونَ. عِنْ إِذِ الْخَلِيفَ الْحَادِمَةُ لَكَ أَنْتَ صَانِهَا تَنْفَدُّدُ يُفَافِبَ ٱلْجُرِمِينَ وَتَتَرَانَى الْفُسِنَ إِلَى ٱلْمُتَوَكِّينَ عَلَيْكَ . عِنْ لِللهِ اللهِ كَانَتْ حِنْدُ تَفَوَّلُ إِلَى كُل شَيء لْغَنْمَ نِمْنَكَ ٱلْنَادِيَةَ ٱلْجَبِمَ عَلَى مَا يَثَانَ كُلُ عُتَاجٍ يُلَيْدٌ لِكُن يَلْمَ بُوكَ ٱلَّذِينَ أَحْبَتُهُمْ أَيْهَا ٱلِّبُّ أَنْ لَيْسَ مَا تُخْرِجُ ٱلْأَدْضُ مِنَ الْشِلَوِ هُوَ يَفْذُو ٱلْإِنْسَانَ لَكِنْ كَلَّمَتْكَ هِيَ ٱلَّتِي تَخْفَظُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِكَ . ﴿ يَنْكُمْ إِذْ مَا لَمْ تَكُن ٱلنَّارُ تَحْلُهُ كَانَت شُعَاعَةُ يَسْرَةُ مِنَ النُّمْسُ تَحْسِبِ فَيَنُوبُ ١٤٠٤ حَقَّ يُلْلَمَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نَسْبِقَ النَّمْسَ إِلَى شُكُوكَ وَتَحْمَرُ أَمَامَكَ عِنْدَ شُرُوقِ النُّودِ . عَلَيْ إِلاَّنْ دَجَاءٌ مَنْ لَا شَكُو لَهُ يَذُوبُ كَبَلِيدِ شَنُويَ وَيَذْمَلُ كَمَا وَكُلُونُهُمْ فِيهِ

Dimlamad by Google

## ألفضل السابغ عشر

وي إنَّ أَخْكَامَكَ عَظِيمَةً لَا يُعَرُّعُهَا وَلِدَ إِلَّ مَثَّتِ النُّوسُ أَلِي لَا تَأْدِيبُ لَمَّا . جِعْتِ وَإِنَّهُ لَّا وَمَّمَ ٱلْخُرِمُونَ أَنَّمَ يَسَلَّطُونَ عَلَى ٱلْأُمَّةِ ٱلْمِدِيسَةِ إِذَّا هُمْ مُلْتُونَ فِي أَسْرُ ٱلطُّلُّمَةِ وَقُوْدِ ٱلمُّيلِ الطُّويلِ عَبُوسُونَ تَعْتَ سُفُّوضٍ مَنْفِيونَ عَنِ الْبِنَايَةِ الْأَبْدِيَّةِ. عِنْ وَإِذْ حَسِبُوا أَنَّهُم مُسْتَيْرُونَ فِي خَطَا يَاهُمُ ٱلْخَفِيَّةِ فَرَّقَ بَيْتُهُمْ سِتْرُ النِّسْيَانِ ٱلْمُظَلِّمُ وَهُمْ فِي رَهْبِ صَدِيدٍ تُعْلَيْهِمُ ٱلْأَخْبَةُ . عَنْ وَأَمْ ثَكُن ٱلْأَحْكِنَةُ أَلَّنِي لِمُوا فِها لِتُقِيَّمُهُ مِنَ أَلَدُّعْ فَقَدْ كَانَتْ أَصْوَاتُ قَاصِفَةٌ تَدْدِي مِنْ حَوْلِمِ وَأَشْبَاحُ مُكُفِّرُهُ تَتَوَكَّهِي أَمَامُ وُجُوهِم ٱلْكَاسِفَةِ. ١٤٢ وَلَمْ يَكُنْ فِي قُوَّةِ النَّارِيمُ ٱلْمُنَدَّثُ أَنْ تَلْقِي مِنايَّةً وَلَا فِي رَ بِيَ ٱلْنَهُومَ أَنْ يُدِيرَ وَٰلِكَ ٱلْمُسْلِ ٱلْمُدْلِيمُ . عَلَيْنَ وَإِنَّا كَانَتْ تَلْمَ أَلَمْ بَنَةَ فِيرَانُ غُيِّفَ ۚ فَيْرَاتِّيدُونَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمُنْطِرِ ٱلْلَهُمْ وَيَتَوَهُمُونَ مَا يَظْهَرُ لُمْمَ أَهْوَلَ بِمَا هُوَّ. كَنْ عِنْدُ بَطَلَتَ سِنَاعَةُ ٱلسَّحْرِ وَشَعُوذُتُهُ وَيَرَدُ عَلَى ٱفْتِئَارِهِمْ بَالْحِسْحَةِ عُجَّةً غُرْيَةُ عِنْهِ إِذَا أَذِينَ وَعِدُوا بِنَنِي ٱلْجَرَعِ وَٱلْلِيَالِ عَنِ الْفَسِ الدَّيْفَةِ هُولَاد أَدْيَقُهُمْ خَوْفُ مُعْجِكَ \* ﴿ ﴿ وَإِنَّا أَمْ أَرِانًا ﴾ 'لِيبَهُمْ شَيْءٌ هَالَوْكَانُ مُرُودُ ٱلْوُمُوشِ وَغُجُمُ الْ الأقامِي بَدِ مَرْهُمْ فَيَلِكُونَ مِنَ المُؤْفِ وَيَوْفُونَ حَتَّى الْمُوآة الَّذِي لَاعَبِهَ ضَفْ. عِنْهِ لِأَنَّ ٱلْخُبْ مُلازمُ لِخُبِن فَهُوَ يَعْنِي عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَةِ وَقَلْقَ ٱلنَّحِرَ لَا ذَالُ مُغَلَّا الشَّرَ لَتِ. عِلَيْجَ قَالَ الْحُوفَ إِغَاهُو رَكُ الْمَدَ الَّذِي مِنَ النَّفْلِ عِنْ وَالسِّطارُ الْمَدِينَ الدَّاخلِ أَضَفْ وَلَذ لِكَ تُحْسَبُ عَلَيْهُ الْمَذَابِ الْخُيُولَةُ أَشَدَّ وَ وَإِلَا فَالَّذِينَ كَامُوا يَكَ النَّوْمَةَ فِي ذَٰلِكَ ٱلَّذِي لَا يُطَاقُ الْوَادِدِ مِنْ أَخَادِيرِ ٱلْجَهِيمِ ٱلْعَظِيمَةِ كِلْكُ كَانُوا كَادَةَ نَفْضِهُمُ ٱلْأَخْيلَةُ وَمَارَةً تَخْلُ ثُوَاهُمْ مِنِ ٱلْخِيلَاعِ فَالْوِيهِم لِلَا غَنِيمُهُمْ مِن مُفَاجَأَةٍ ٱلْحُوفِ ٱلنَّهِ ٱلْمُتَوَقِّمِ . عَنْهَا ثُمَّ حَيثُمَا سَفَّطَ أَحَدٌ بَنِي تَحْبُوسا فِي سِجْنِ لَا مَدِيدَ فِيهِ . ١٤٤٤ فَإِنْ كَانَ فَأَلْمَا أَوْ رَاعِياً أَوْصَاحِتَ عَلَ مِنْ أَخْمَالُ السَّفُوَّادَ أَخِذَ بَتَّ فَوْمَرَ فِي مُسْرِلًا أَنْفِكَاكَ عَهُ عِيْرِي إِذْ جِيهُمْ كَانُوامُمَّدِينَ بِسِلْسِلَةِ وَاحِدَةٍ مِنَ ٱلطَّلَامِ . فَدَوَى ٱلرِّيمِ وَأَغَادِيدُ ٱلطُّورِ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ ٱلْكُنَّةِ وَصَوْتُ ٱلْكَاءِ ٱلْدُوفِيةِ بِغُوَّةِ ﴿ يَكُمُ إِنَّ الْمُعَارِةِ ٱلْمُنَدِّمْرِجَةِ وَزَكُسُ ٱلْحَيَوَانَاتِ ٱلَّذِي لَا يُرَى وَزَيْرُ ٱلْوُحُوسُ ٱلصَّادِيَّةِ وَٱلصَّدَى ٱلْمُرَّدِّدُ فِي بُطُونِ ٱلْجِالِ كُلُّ ذَلِكَ حَسَانَ يُذِيبُهُمْ مِنَ الْحُوْفِ. ﴿ ٢٤٠٤ وَبَيْنَا كَانَ سَائِرُ ٱلْعَالَمِ يُضِينُهُ فُورٌ سَاطِعٌ وَيَتَعَلَى أَعَالَهُ بَنير مَانِس كَنْ أُولَاكَ مُفْرِدِينَ فِي ظِلْ لَلِ مُدْلَمِهِ مُشَاكِلٍ لِلَا سَيْفَنَاهُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ . لَكِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى أَنفُهُمْ أَنْقُلَ مِنَ ٱلطُّلَّمَةِ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

عنه أعد بسؤك مَكانَ عِندَهُمْ أَوْدَ عَظِيمُ وَكَانَ أُولِيكَ يَسَمُونَ أَصَوَاتُهُمْ عِنْهِ أَنْ أَيْسِمُ وَا أَشْهَمُ لَا يُعْالَمُونَ يَفُلَ عَلِيمٌ كَلَيْكُ وَيَشْكُونَهُمْ عَلَى أَيْمُ لَا يُعْالَمُونَ يَفُلَ عَلِيمٌ كَلَيْكُ وَيَشْكُونَهُمْ عَلَى اللّهَ لَا يُوفُوهُ مَنْ مَن مَسَادَتِهِمْ لَمْمُ عَلَيْكُ وَيَعْلَمُ وَلِمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

رَمْمَ الْأَعْدَا ۚ جَلِيَّةَ أَسْوَاتِهِمْ بِالْبُكَا ۗ وَالْتَجِيبِ عَلَى أَطْفَالِمِ ﴿ ١٤٤٤ وَكَانَ قَصْأَ وَاحِدُ عَلَى الْمَبْدِ وَالْمُولَى وَضَرَبَهُ وَأَحَدَهُ كَالَتِ النُّفُ وَالْمُكَ . وَالْمُولَ وَكَانَ لِكُلِّهِ أَجْمَعُ مَنَ أَمْوَاتُ لَا يُحْسَونَ قَدْ مَا قُوامِيتَةَ وَاحدَةً حَتَّى إِنَّ ٱلْأَحْيَا لَمْ يَكُلُوا لَدَفْنِ ٱلمُوتَى إِذْ فِي لْحَلَةُ أَبِيدَ فَسَلَهُمُ ٱلْأَعَرُ \* عَلَيْكَ وَبَهْدَ أَنَ أَيَّوَا بِسَبِ ٱلْتِحْرِ أَنْ يُوْمِنُوا بِغَي هُ ٱعْتَرَفُوا عِندَ هَلَاكُ الْأَبْحَادِ إِنَّ الشَّبْ هُوَ ابْنُ فِنَّهِ . عَلَيْ وَمِينَ ثَيِلَ كُلُّ شَيْء هُدُوه السُّكُوتِ وَا تَصَفَ مَسِيرٌ اللَّيلِ عَنْهِ عَبَدَ كَلِينَكَ الْكَدِيرَةُ مِنَ السَّادَ مِنَ الْمُرُوشِ الْلَكِيَّةِ عَلَى أَدْضِ الْحَرَابِ عَنْزِلَةِ مُهَارِذِ عَنِفِ عَلَيْ وَسَيْفِ صَادِمٍ يَمْنِي تَعْنَا الْ الْحُنُومَ فَوَقْتَ وَمَلاَّ حَكُلَّ مَكَانَ قُسَلًا وَكَانَ وَأَسُهُ فِي السُّهَا وَقَلْمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ. \$28 حِنْدِ بْلَبْلَتْمْ بَنْتَ أَخْيَةُ ٱلْأَخْلامِ بْلِّينَةً شَدِيدَةً وَغَيْتِتُمْ أَهْوَالُ مُفَاجِتُهُ. وَكُنْ عَلَى اللهِ عِنْدَسَرْعِهِ بَيْنَ عَيْ وَمَنتِ يْلُونُ لِأَيْ سَبَبِهِ بَوْتَ عِنْ وَالْنَا ٱلْأَمْلامُ الَّتِي أَنْظَيْمُ أَنْبَأَيْمُ بِلَاكِ لِلْلاَ يَهِكُوا وَهُمْ تَجَلُّونَ عَلَبَهُ عَلاكِهِمْ. كاللهِ وَالسِّدْيَثُونَ أَيْمَا مَشَّتُهُمْ غِنَّهُ الْمُونِ وَوَقَمْتِ الصَّرْبَهُ عَلَى جَمْ مِنْهُمْ فِي الْكِرَةُ لَكِنَّ الْنَفْبَ لَمْ يَلِثُ طَوِيلا عِيد الله اللهُ وَالله عَنْ مَا الله عَلَيْهِ مَفْرَدَ بِسِلام خِدْمَتِهِ الَّذِي هُوَ الصَّلاةُ وَالتَّكْفِيرُ بِالْجُورِ وَقَاوَمُ النَّفَتُ وَأَذَالَ التَّازَلَةُ فَتَيِّنَ أَنُّهُ خَادِمُكَ . عِيدٍ فَأَنْصَرَ عَلَى الْمِنْمِ لا بَعْوَهُ الْمِسَدِ وَلا يَافَال السّلام وَلْكِنْكُ بَالْتَكَادِم كَفُ الْمُلَقِّ مُذَكِرُ الْأَصْامُ وَالْمُهُودَ لِلاَّبَادَ. ١٤٢٤ فَإِنَّهُ إِذْ كَانَ النَّشْقِ يَسْافَطُونَ جَاعَاتِ وَقَتَ فِي الْوَسْطِ فَحَمَّ الشَّفْطَ وَقَطَمَ ٱلْمُنْكَ إِلَى الأَحْسَاءُ \$ 25 وَأَمْ مَا نَ عَلَى قَرِهِ السَّامِ النَّامُ كُلُّهُ وَأَمْمَا الْآبَاءَ الْمِيدَةُ مَعْوَمَةً فِي أَرْبَعَةِ أَسْطُو مِنَ ٱلْحِيَادَةِ ٱلْكُرِيَّةِ وَعَطَيْتُكَ عَلَى كَاجِ دَأْسِهِ ١٤٢٥ مُهَايَهُ خَمَعَ ٱلْهَاكُ لَمَّا وَهَلَيْهَا وَكُانَ مُحِرُدُ أَخْتَادِ ٱلْنَصْبَ قَدْ كُنِّ

# ٱلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

وي أَمَا الْنَافِشُونَ فَأَسْتُرُ عَلَيْهِمْ إِلَى الْإِنْفِضَاء فَضَبُ لَا رَحْمَةُ مَفَ لِأَنَّهُ كَانَ يَللمُ مِنْ قَبْلُ مَاذَا سَيَحُونُ مِنْ أَمْرِهِمْ عَنْهَ وَأَنَّمْ بَعْدَ وَخِيصِهِمْ لَمْ فِي الدَّهَابِ وَمُ إِذَرَتِهُمْ لِإِطْلَاقِهُمْ يُنْتُمُونَ فَيِهِدُونَ فِي إثْرِهِمْ . ١٤٦٤ فَإِنَّهُمْ مُسِلَّ أَنْ تَنْضِي مَنَاعَتُهُمْ وَهُمْ مُنْتَعِبُونَ عَلَى قُبُودِ أَمْوَاتِهِمْ عَلَدُوا فَأَتَعَلَوا مَشُورَةَ جَهْلُ أَخْرَى وَسَمُوا فِي آَيْرِ أَلَيْنَ خُوهُمْ عَلَى ٱلرَّحِلِ سَنَيْمُ وَرَآهَ قُومِ فَارِّينَ . عِنْ وَإِنَّا سَاقُمْ إِلَى هُذَا ٱلْأَخِلِ أَشْرُلا يَدِينَهُ ٱلْمُسْامُ مَا مَسَى مِن المُؤادِثِ كِي يَسْتَتِمُوا مَا يَعَ مِن ٱلله عِلْهِمْ ع عصر وَتِنلا مُشْرُك أَغِبَ عُرو وَيُونَ أُولاكِ أَغْرَب مِنتَ عَرِهُم وَكُونَ الْوَلاكِ أَغْرَب مِنتَ عَرِيمُ ٱلْمُلاِ وْرَكُلُ وَاحِدَةٍ فِي جِلْهِما تَسْتُبْدِلُ مَلِهَا وَتَخْدُمُكَ بِمَسْدِ مَا دُيمَ لَمَا يَكُن كُفَظَ بَوْكَ بَنْيِر مُسْرَ . وي فَالْفَمَامُ ظَلَلَ الْحُلَّةَ وَيَمَا كَانَ قَالِا يُسْمَرُ بِالْبَاءِ يَرَدُتْ أَرْضُ يَابِنَهُ مَلَ مِنْ نُمُمَّدُ فِي ٱلْجَرِ ٱلْأَمْرِ وَمَرْجُ أَعْضَرُ فِي قَمْرِ الَّهِ عَظِيمَةٍ . عي هُمَاك عَبْرَتِ الْأُمَّةُ كُلُهَا وَلُمْ فِي سِرَّ بِدِكْ يَرُونَ عَبَائِكِ الْآبَاتِ عِنْ } وَدَّتُوا كُا فَيْل وَوَنَهُوا كَالْخُلُلانِ مُسَبِّينَ لَكَ أَيُّهَا ٱلَّبُّ عُلِمُهُمْ ١٤٤٥ مُتَذَّكِرِينَ مَا وَمَّ فِي غُرتهم حِكَيْتَ أَخْرَجَتِ ٱلْأَرْسُ ٱلذِّبَابَ بَدَلَّا مِنْ يَشَاجِ ٱلْحَيْوَانِ وَقَاضَ ٱلنَّهُرُ بِجَمْ مِنَّ الشَّفَادِع عِوْضَ الْأَنْمَاكِ. ﴿ وَأَخِيرًا رَأُوا صِنْفًا جَدِيدًا مِنَ الطُّهْرِ حِينَ خَتُّهُمْ شَهُونُهُمْ أَنْ يَطَلِّبُوا طَلَمَا لَذِينًا ١٠٠٠ فَصَعَتِ السَّلْوَى مِنْ ٱلْجَرِ تَسْلِيتُهُ لَمْ الْمَا الْحَمَالَةُ فَزَلَ عَلَيْهِمُ الْإِنْهَامُ مَمَ مَا لَهُ مِنَ الْمَلَامِمِ الْمُدِيَّةِ أَلِّي هِي شِدَّةُ الصَّواعِقِو. وَإِنَّا أَسَائِهُمْ مَا أَسَعَفَتْ فَوَاحِثُهُمْ عِلَيْهِ إِذْ كَانَتْ مُعَكِّنَتُهُمْ الْأَصْافِ أَشَدُ كَرَاحِيةً . ظِنَّ أُولَكَ أَيِّوا أَنْ يَقْبُلُوا غُرِيَّةً لَمْ يَرْفُوهُمْ أَمَّا هُولَا ۚ فَأَسْتَنْبُدُوا أَضْيَافًا قَدْ أَحْسَنُوا إِلَيْم. عِنْ وَفَضَلًا مَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْم أَفْقَادًا آخَرَ إِذْ إِنَّ أُولَكَ إِنَّا قَلُوا فَرْما أُجْبَيِنَ كُوْهَا عِينِهِ أَمَا هُولَا وَلَهُمْ فَسِلُوا أَضَانًا بِالْحَقَالِ وَفَرَح وَلَشَرَ كُوهُمْ فِي خُوْمِهِمْ ثُمَّ أَسَا وَا إِلَيْهِمْ مِنُوفِ ٱلْمُذَابِ الشَّدِيدِ ، عَلَيْهِ فَضُرِيُّوا بِالْمَتَى يضْلَ أُولِكَ ٱلْوَاقِينِ عَلَى بَابِ الصِّدِيقِ الَّذِينَ شَيْتُهُمْ ظُلَّمَةٌ هَايَلَةٌ عَبَلَ كُلُّ مِنْم يَلَسَن

Digitized by GOOSE

طَالِيا مَدْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِذْ تَشَيَّاتُ نِسَبُ الْعَلَيْمِ بَعْضِهَا إِلَى مَعْنَى كَالْمَ يَقَالُ في اللهُ وَالشَّوْتُ اللّهِ وَذَٰ لِكَ بَيْنُ إِنَّى كَالْسَلَ يَكُ المُوْادِتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالشَّارِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالشَّارُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالشَّارُ عَلَيْهِ وَالشَّارُ عَلَيْهِ وَالشَّارُ عَلَيْهِ وَالشَّارُ عَلَيْهِ وَالشَّارُ عَلَيْهِ وَالشَّارُ عَلَيْهِ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ

# مِلْفُرُ لِيَنْ عَجَنَ سِيرَاحَ

لما كما قد تطبيّا من الشربة والابيا، ومن اقتطى الرهم كيثراً من الغوائد الجليلة المرتبة بأن يتني لاجلجا هي ادب اسرائيل وحكته وكان اللاتن بادباب المطالعة أن لا يقصروا على النما وحده بل أن يشركوا من عداهم في فوائد علهم مشافحة المحتبة كان ذلك داعاً جلدي يشوع بعد أن لزم تلاوة الشربية والابيسا، وسائر المناز المات وسن عن المدينة المواقعة الشربية . المخالة المتبع المحتب من الصور في التالم وزدادوا من حسن السيرة المواقعة الشربية . والحكمة ليتبس منه المواقعة الشربية . فقيلة المرتبة المحتب المناز المناز بيتم عنه بالالحاظ المبرائية لا يقى من اقصور في اصابة الالفاظ المبرائية لا يقى على فوته الغالمية في المناز المناز بيتم وبين على فوته المناز المناز بيتم وبين أن المراز الاساد بيتم المناز المناز بيتم المناز عبد أن اصرف شيئا من المناز والمبد عن المناز والمناز بين المناز على المنز على المنز على المنز بين الذين على المنز المنز عن المنز عن المنز عن المنز الشربية المنز على المنز المن

## أَلْفَصْلُ الْأُوَّلُ

أَنْجِلُو وَقِطَـارَ ٱلْمُطَرِ وَأَيَّامَ ٱللَّهُمْ وَمَنْ يَمْتُحُ تَنْكَ ٱلنَّهَآءَ وَرُحْبَ ٱلْأَرْضِ وَٱلْنَمْرَ. المنه وَمَن يَسْتُمِي أَلِمُكُمْةَ أَلِي هِيَ سَابِقَة كُلُ شَيْءٍ وَ اللَّهُ قُلُ كُلُ شَيْءٍ جِزَتِ الْحِكْمَةُ وَمُنذُ الْأَرْلِ فَمُ الْعِلْمَةِ ، عَنْهُ يَبْلُوغُ الْحِصْمَةِ كِلِمَةُ اللهِ فِي الْلَّي وَسَالَهُمَا أَنْوَسَايًا الْأَزَلِيُّ . عَنْهِ إِنْ الْكُنْفَ أَسْلُ أَلِمُكُنَّةِ وَمَنْ عَلِمَ دَهَا آهَا. كان أَيْلُ مُبَلِّكُ مَدْرَةَ الْمُكْمَةِ وَمَنْ أَذُوكَ كُثَّرَةَ خُبْرَيِّهَا . عَنْهُمْ وَاحِدُ هُو حَكِيمٌ عَظِيمُ ٱلْهَــَابَةِ جَالِسٌ عَلَى مَرْشِهِ . ﴿ يَهِي الرُّبُّ هُوَ حَازُهَا وَرَاتُهَا وَأَحْسَــاهَا ۖ . المنه وَأَفَامَهَا عَلَ جَعِ مَصَنُوهَا يَوْ فِعِي مَعَ كُلَّ ذِي جَسَدٍ عَلَى حَسَبِ عَطِيَّةٍ وَقَد مَغَمَا لِعُمِيهِ وَكُذِي عَنَافَةُ ٱلرَّبِ عَبْدُ وَقَرْ وَسَرُودُ وَإِكْلِيلُ ٱلْبَيَاحِ وَ ١٤٤٤ عَلَاةُ أُ ٱلْأَبِ ثَلَةً فِعَلْبِ وَتُعْلِي ٱلسُّرُودَ وَأَهْرَحَ وَطُولَ ٱلْأَيَّامِ ، ١١٦٤ ٱلْمُثَقِي لِلرَّبِ يَطِيبُ نَسْمًا فِي أَوَا عِرْهِ وَيَالُ خُطُوةً قِوْمَ مَوْتِهِ . ١٤ فِي عَبَّهُ ٱلرَّبِّ عِي ٱلمُحْتَمَةُ ٱلجِيدةُ. وَا لَذِينَ تَعَرَّآتَى لَمْمُ يُعِبُّونِهَا مِندَرُوْيَتِهِمْ لَمَّا وَتَأَمُّلُهِمْ لِمَطَائِمِهَا. عِلِيمَ وَأَسُ اَلْمُكُنَّةِ عَلَقَةً اللهِ وَإِنَّهَا قُلَّتُ فِي الرَّحِمِ مَ ٱلْمُونِينَ وَجَلَتْ عُمُّهَا بَيْنَ التَّاسِ مَدَى الدُّهُ وَسَنْسَلِمُ نَفْسَهَا إِلَى ذُرَّيْتِهِمْ ﴿ كُنَّا يَعَ كَالَةُ ٱلزُّبِّ هِيَ عَسَادَتُهُ مَنْ مَعْرَفَةٍ • وي أنب أمَّة تُغَفِّظ الْعُلَ وَنُهِرُهُ وَنُتُنَّ لِلسُّرُورَ وَالْفَرَةِ. ١٤٠٥ أَلَنَّ إِلاَّتِ خِلِبُ نَفْ وَيَالُ خُطُوةً فِي يَوْمِ وَقَاتِهِ . ﴿ وَإِلَّهُ كَالُ أَلِمُكُمَّةٍ غَافَةُ ٱلرُّبِّ وَإِنِّهَا مُسكُرُ بِسَادِهَا . عِنْهِ مَلا كُلُ بَيْمِا رَفَائِبَ وَعَازِنَهَا فِلالَّا . عِنْهِ إَلْهِيلُ الْحِكْمَةِ

## ألفضلُ ألثَّاني

وي إلى أنم إن أقبلت عِلْمَةِ الرَّبِ الإلهِ فَاثَبُتْ عَلَى الْرِ وَالتَّفْوَى وَأَهْدِهُ نَفْسَكَ التُمْرِيِّةِ . عِنْ أَدْ شِدْ قَلْبَكَ وَأَحْتِيلْ أَمِلْ أَذْنَكَ وَأَخْسِلْ أَمُوالَ ٱلْمُثْلُ وَلَا تَقِيل وَقْتَ ٱلنُّوَائِبِ. عِنْهِ إِنْقِلْ مِسْدِ مَا تَلْقِيلُ مِنَ ٱللهِ. لَازَمُهُ وَلَا زَنْهِدْ كَلِي زُوَلَا حَيَةً فِي أَوَاخِرَكَ. ﴿ يَكُمُ عُمَّا كَابُكَ فَأَفْبَهُ وَكُنْ صَارًا عَلَى صُرُوفِ اتَّضَاعِكَ وي الله عنه الله عنه الله والمرضين مِن الله يُحمُونَ فِي أَوْن الأَصْلُو. كالمن إلى فَيْنَصُّرِكَ . قَوْمَ طُرْقَكَ وَأَمَلُهُ . أَخْفَظْ غَافَتُهُ وَأَ فِي عَلَيْهَا فِي شَيْخِ خَتِكَ . وي أيُّها أَلْتُعُونَ لِلرَّبِ أَتَخِلُوا رَحْمَهُ وَلَا تَحِيدُوا لِنَالا تَسْفُطُوا . عِنهِ وَأَلَمَ الْكُنُونَ لِلرَّبِ آينُوا بِهِ فَلا يَضِمَ أَمْرُكُمْ . عِنْهِ أَيُّهَا ٱلْتُقُونَ لِرَّبِ أَمْلُوا ٱلْخَيْرَاتِ وَالسُّرُودَ الْأَبْدِيِّ وَالرَّحْةَ . عَيْدٍ إِلَيَّا أَلْتُمُونَ لِلرَّبِ أَحِبُوهُ فَقَسْتَيْرِ فَأَرْبُكُمْ . عِينَ أَظُرُوا إِلَى الْأَجْيَالِ اللَّذِيقِةِ وَتَأَمُّلُوا . هَلْ قَرَّكُلْ أَحَدُ عَلَى الرَّبِ فَخْزِي جِنْ ﴿ أُو تَبْتَ عَلَى غَافَتِهِ ظُدُلَ أَوْدَعَاهُ فَأَهِلَ. ١٠٠ قَانَ الرَّبُّ رَأُونُ رَحِيمٌ بَنْيِرُ ٱلْحَطَايَا وَمُخْلِصُ فِ يَوْمَ النَّسِيِّ . ٢٢٤ وَإِلَّ لِمُنْأُوبِ الْمَيَايَةِ وَالأَيْدِي الْمُرَاخِيةِ وَالْمَالِيلُ الَّتِي يَشي في طَرِيقَيْنِ. ﴿ وَهِلْ فَعَلْبِ ٱلْتُوَانِي إِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَلَذَ لِكَ لَاحِلَةٍ لَهُ. ﴿ وَالْ لَحْكُمْ أَيًّا ٱلَّذِينَ فَعُدُوا ٱلصَّبْرَ وَرَكُوا ٱلطُّرُقَ ٱلْمُنتَيِّمَةَ وَمَالُوا إِلَى طُرُقِ ٱلسُّو عِنْ فَإِذَا تَسْنَمُونَ قِمْ أَتُمَّادِ ٱلرَّبِ وَ عِنْهِ إِنَّ ٱلْكُتِنَ الرَّبِ لَا يُعَاسُونَ أَقْوَالَهُ وَٱلْمُتِينَ لَهُ يَحْفَظُونَ طُرُفُ أَن كَلِيلًا إِنَّ ٱلْمُتَعْنَ لِلرَّبِ مَنْتُمُونَ مَرْضَاكُ وَٱلْمُتِينَ لَهُ يَتْلِوْنَ مِنَ ٱلشَّرِيمَةِ . عَنْهُمْ إِنَّ ٱلْمُثَيِّنَ لِلرَّبِّ يُبَيِّوْنَ قُلُوبَهُمْ وَتُغْضِئُونَ أَمَامَهُ نُفُوسَهُمْ . عَنْهُ إِنَّ ٱلْمُتَّمِنَ لِلرَّبِ يَخْفَظُونَ وَمَا يَاهُ وَيَسْرُونَ إِلَى قَوْمُ ٱنْفَادِهِ والله فَا لَيْنَ إِنْ لَمْ تَفُ تَمُونِي بَدِي الرَّبِّ لَا فِي أَبِدِي النَّاسِ وَ ﴿ لِأَنْ رَحْمَهُ على قدر عظمته

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّالِثُ

 وَلاَئُكُمُ مِكْنَتُكَ إِذَا جُلَ إِبِدَالُوهَا . \$ إِنَّا أَنْهُ فِلْ الْمُلَكِنَةُ بِالْمُكَامِ وَالْخَلِيبُ بِطُنِي الْسِنَانِ . \$ \$ \$ لاَنْتَقَالِ الْمُقْ الْمُ الْمُنْجِى مِنْ جَالِيْكَ . \$ لاَنْقَالُ لِلْمُنْمِ الْأَضْ وَلا تَشْرَفَ يَخْطُ اللّهَ وَلاَنْقَالِ مَرْى اللّهِ . \$ \$ \$ لاَنْقَالُ لِلْأَجْلِ الْأَضْ وَلاَ تُحْلِيفُ فَهُمُ اللّهُ يَعْلِي اللّهِ عَمِل الْمُنْ إِلَّا اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ \$ \$ \$ لاَنْفَقَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَمْلِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### أأفضل الخامس

ويه المتنافر إذرا به و المتنافر إلى بها حيفانه . هيه الانتها عران ولا لو الله البيد في المتنافرات المالية و المتنافرات ا

## ألفصل السكدس

ولا عُمِرْ عَدُوا بَعْدَ أَنْ كُنتَ صَدِيقًا فَإِنَّ اللَّهِ } النَّفْتِ وَتُ الْمِزْيَ وَالْلَا وَكُذَٰلِكَ ٱلْمُعْلِمَ ذُو ٱلصَّاتِينِ . عِيجِ لَا تُكُنُّ كُنُورٌ مُسْتُكُمُوا الْفَكَارِ ظَلْكَ لِسَالِا تُسْلَبَ نَفْكَ عِيْجٍ فَالْحَلْ أَوْرَافَكَ وَتُنْفَ أَغْارَكَ وَتَعُرُكُ نَفْسَكُ كَالْحُتَ ألْبَاسِ ، عِنْ أَنْفُسُ الفريرَةُ مُنْكُ صَاحِبًا وَتَجَلُّهُ ثَمَاتَةً لِأَعْدَانِهِ . عِنْ الْمَمُ الْمَنْفُ يُكِثِّرُ الْأَصْدِقَة وَأَقْسَانُ القَطِيفُ يُكُثِّرُ ٱلْوَانْسَاتِ. عِيْدٍ لِيكُن ٱلْسَالُونَ لَكَ كَثِيرِينَ وَأَصْعَلُ سِرِكَ مِنَ الْأَلْفِ وَاحِدًا . وَهِي إِذَا أَتَحْذَثُ صَدِيقًا فَالْحَذَهُ عَنْ خِيْرَةِ وَلَا تَتِنْ بِوسْرِينا . يُؤْمِنِ قَانَ لَكَ سَدِينا فِي يَوْمِهِ وَلَٰكِنَّهُ لَا يَثِبْتُ فِي يَوْم مِنْ فِكَ . وَهُ وَصَدِيقًا مِعِيرُ عَذُوا فَيَكُنْفُ عَادَ كَامَتِكَ . وَهُ وَصَدِيقًا نَشَرَكُ فِي مَا يُدَيِّكَ وَلَٰكِنَّهُ لَا يَبْتُ فِي يَوْم صَيْفَكَ . عِنْهِ يَكُونُ تَطْيِرَكُ فِي أَمْوَ إِلْكَ وَتَخْفَذُ دَالَّةُ بَيْنَ أَهْلِ بَيْنَكَ عِنْ لِكِنَّهُ إِذَا أَنْسَلَطَتَ بِكُونَ صَدَّكَ وَيَوَارَى عَنْ وَجِكَ . المناع تَاعَد عَنْ أَعد آنِكَ وَأَخذَر مِنْ أَسْلِقًا لِكَ. عَنْ السَّلِينُ الأَمِنُ مَعْسِلُ حَمِينُ وَمَنْ وَجَدَهُ فَقَدْ وَجَدَ كُثْرًا . عِنْ أَلْصَدِينُ الْأُمِينُ لَا يُعَادِلُهُ ثَمَى \* وَصَلَاحُهُ لَامُوَاذِنَ لَهُ . ١٤٠ السَّدِينُ الأَمِينُ دَوَّآهُ ٱلْمَياةِ وَالَّذِينَ يَكُونَ ٱلرَّبُّ تَهِدُونَهُ. عَلَيْهِ مَنْ يَتِي الرُّبُّ يَحْسُلُ عَلَى صَدَاقَةِ صَالِحَةٍ لِأَنَّ صَدِيقَةُ سَكُونُ تَعْلِيرُهُ . والله عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَمْرَاكِ فَهِدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْحَادِثِ وَالزَّادِمِ أَعُلِ إِلَيْهَا وَالتَّعَلِ فَكَادَهَ السَّلِكَةَ . عَزِيعٍ فَإِنَّكَ تَعْبُ فِي مِرَاتِيهَا قِيلًا وَتَاكُلُ مِنْ غَلَتِهَا سَرِينًا. £££ مَا أَصْبَهَا عَلَى ٱلنَّفِرِ ٱلْنَاذِبِينَ. إِنَّ قَافِدَ ٱلْحَب لَا يَسْتَمِرُ طَيْهَا عَلِيْهِ فَإِنَّهَا لَهُ تَحْمَرِ الْإَنْجَانِ الْتِبْلِ فَلا يَبْتُ أَنْ يَوْرُكُما . عَيْهِ لِأَنْ ٱلْحَكْنَةَ هِي كَانْهِمَا وَلَا تَسْتَبِينُ لِكُنِيمِنَ وَأَلْتِينَ يَمْرُفُونَا كَبُّتُ فِيهِم إِلَى مُشَاهَدَةِ اللهِ المُنتَا إِنْمَ يَا نَيْ وَافْتِلْ رَأْبِي وَلَا تَلْبِذْ مَشُورَتِي عِنْهِ وَأَدْخِلْ رَجِلِكَ فِي تُمُومِهَا

وَتَغْدُمُ وَالِدَابِ عَنْزَلَةِ سَبِّدَيْنِ لَهُ . عَنْ أَحْضُ أَنَاكَ بِعَنَالِكَ وَمَثَالِكَ بِكُارَ أَنَّا كالله الله عُمِلَ عَلَيْكَ ٱلْهُرَكَةُ مِنهُ وَتَنِقَ رَكُهُ إِلَى ٱلْكَتَعَى . كالله الرُّوكَةُ الأب وُمَلَا يُوتُ ٱلْنِينَ وَلَنَّةَ ٱلأَمْ تَمْلُمُ السَّمَا . عَنْ لَا تَلْخَرْ بِهَوَانِ أَبِكَ فَإِنْ هَوَانَ أَيِكَ لَيْسَ غُرًّا لَكَ عِلِيعٍ بَلْ غُرًّ الإنسَانِ حِسَرَامَةِ أَيِهِ وَمَذَلَّهُ الْأُمْ عَادُ فِنبِينَ. كاللَّهُ يَا انْهَا أَمِنْ أَبَاكَ فِي شَيْخُوخَهِ وَلَا تَحْزُنُهُ فِي حَيَاتِهِ. ١٩٣٨ وَإِنْ صَمْتَ عَثْلُهُ فَأَغَذِ وَلَا تُهَذَّهُ وَأَنْتَ فِي وُفُود قُوْتِكَ فَإِنَّ ٱلرُّحْةَ الْوَالِدِ لَا تُنْسَى. جِهِيج وَبأحتمالِك حَفُواتِ أَمَّكَ كُثِرَى خَيْرًا . عَنْ وَعَلَى مِلْكَ يُنِي لَكَ يَبْتُ وَتُذَكَّرُ ثِومَ صَفْكَ وَكَلْلِلهِ فِ المُعْوِثْمُلْ خَطَ اللَّهِ عِلَيْهِمْ مَنْ خَذَلَ أَبِاهُ فَهُو بَعْزَلَةِ الْعُجِدْفِ وَمَنْ غَاظَ أَمَّه خُلُومَلُونٌ مِنَ الرُّبِ . كَلَيْتِهِ يَا لَئِي أَنْسَ أَعْلَكَ بَالُودَاعَةَ فَعِبُّكَ الإنسَانُ السَّالِ. ور الرَّدَدُ فَوَاصْمًا مَا الرَّدَدُتَ عَظْمَةً فَكَالَ خَطْرَةً لَدَى الرَّبِ. عَلَيْجِ لِأَنْ قُدْرَةً الرُّبِ عَظِيمَةً وَ إِلْمُوَاضِعِنَ يُجَدُه ، ﴿ يَعْلَمُ لَا خَلَكَ مَا يُشِيكَ تَلِهُ وَلَا تَبَتْ مَا يَجْبَوَزُ فُدْرَنَكَ لَكِنْ مَا أَمْرَكَ ٱللهُ بِهِ فِيهِ تَأَمُّلُ وَلَا تَرْغَبْ فِي ٱسْتِيْمَا ٓ أَفَالِهِ ٱلْحَصَعِيرَةِ. \$ الله عَلَمُ لَاحَاجَةَ لَكَ أَنْ زَى ٱلْمُشِكِّتِ بِمِثْنِكَ عَلَيْهِ وَمَا جَاوَزَ أَعَالَكَ فَلا تَكْثر ٱلإَمْسَامَ بِهِ . ١٤٠٤ وَإِنَّكَ قَدْ أَطْلَفَ عَلَى أَشَيَّةً كَشَيَّةً تَقُونُ إِذْرَاكَ ٱلْإِنْسَانَ والله والمُ كتبين مَدْ أَصَلُمْ وَعُهُمْ وَأَوْلَ عُوْمَمْ وَعَهُمُ أَقَالِدُهُ عِنْهِمُ أَلَيْلُ الْكَانِي عَائِفُ اللهِ وَالِّذِي يُمِنُّ الْحَلَّرَ يَسْعُطُ فِيهِ عَيْنِهِ أَلِثَالِ ٱلنَّامِي فِي طَرِيقَيْنِ لَا يَتَمَرُ وَالْفَاسِدُ الْقُلْبِ يَنْفُرُ فِيها، ١٤٢٥ أَقُلْبُ الْقَاسِ يُقَسَّلُ بِالْفَقَاتِ وَالْمُاطِئ مُرِيدُ خَطِينَةٌ عَلَى خَطِينةٍ و يَرْجِي وَآلا ٱلْمُتَكِيرُ لا وَوْلا لَهُ لِأِنْ مُ وَفَّمة المَّة قَدْ كَأَمُّكَ فِيهِ ، جَنَيْجٍ قُلْ أَلْكُولَ بِتَأَمُّلُ فِي أَلْكُلُ وَمُنْيَةُ ٱلْحُكِيمِ أَذُنُّ سَامِعَةً . والما المُسكِمُ الْلَوْلُ يَتْمَعُ مِنَ الْمُعْلَايَا وَتَعَجُّ فِي أَعْالِ الْهِرَ عَلَيْهِ الْمَا يُعلَىٰ النَّادَ ٱللَّهَيَّةَ وَالسَّدْقَةُ تُحَيِّرُ ٱلْحَالَا ، كَيْنِيْ مَنْ مَنْ جَيلًا دُسكِرَ فِي أَوَاعِرِهِ وَصَادَفَ سَنَدًا فِي يَوْمَ شُفُوطِهِ

## أَلْفَصَلُ الرَّالِعُ

كَنْ إِنْ أَنْمُ لَا تَحْرِمِ ٱلْسَكِينَ مَا يَبِيشُ بِهِ وَلَا تَأْمِلُ مَنْيَ الْمُورِدِ ، جِيجٍ لَا تَحْرُون النُّفُسُ ٱلْجَائِمَةُ وَلَا تَنظِ ٱلرُّجُلِّ فِي فَاقتهِ . عَنْ إِلَّا لَا تَرْدِ ٱلْقَلْ ٱلْمَنظَ فَقَا وَلا تُعْلِل ٱلْمُودَ بَعَلِيَّكَ . عِنْ لِلا كَانَ إِعَلَاهُ ٱلْإِنْسُ سُولَةُ وَلَا تُحْزِلُ وَجَلَكُ عَنِ ٱلْمُكِينِ كلينًا لَا تَضْرَفَ طَرَقَكَ عَن ٱلْمُودَ وَلَا تَصْنَمُ شَيْنًا يَجُلُ مَلِكَ لَنْتَ ٱلْإِنْسَانِ. كليك فإنَّ مَنْ يَلِمَنْكَ بِمَرَادَةِ نَفْسِهِ يَسْغَبِبُ صَائِمُهُ دُعَادُهُ . عَنْهِمْ كُنْ مُتَوَّدُ دًا إِلَى ٱلْجَمَاعَةُ وَٱخْفِضْ وَأَسَكَ لِذِي ٱلْوَجَاهَةِ وَيُحِيْجِ أَمِلُ أَذْنُكَ إِلَى ٱلْسَكِينِ وَأَجِبُهُ بِوفق وَوَدَاعَةِ . هِيْ إِلَيْهِ الْمُظْلُومُ مِنْ يَدِ الطَّالِمِ وَلَا تَحْكُنْ صَنْيَرَ النُّسْ فِي الْقَمْنَا . كَلْنُهُا كُنْ أَمَّا لَمُنَاتِقَ وَغَنْرَاتُهِ رَجُلَ لِأَتِّهِمْ . كَانْكُمْ فَتْكُونَ كَأَبِّنِ النَّلَى وَهُوَ يُحْبِّكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْكَ . عِنْهِ أَلِحَهُ أَنْفَيْ لَمَا بَنِينَ وَٱلَّذِينَ لِلْتِسُومَ أَضُمُّمُمْ إِلَهَا . والمناهج مَنْ أَحَيًّا أَحِبُ الْحَلِيَّةَ وَالَّذِينَ يَبِتَكِرُونَ إِلَيَّا يَتِلُونَ سُرُودًا . إِناهج مَنْ مَلْهَا يَكُ عَدًا وَحَبُّ دَخَلَتْ فَمَاكَ يَرَكُهُ ٱلرُّبِّ، عِنْهِ أَلَّذِينَ مِسْدُونَا يَخْدُمُونَ ٱلْفَدُّوسَ وَٱلَّذِينَ نُمِنُّونَهَا نُمِيثُمُ ٱلزُّبُّ. عِلَيْهِ مَنْ يَمِ لَمَا يَمْكُمُ عَلَى ٱلْأَمْمِ وَمَنْ أَقْبَلَ إِلَيْهَا يَسْكُنْ مُطْسَنًّا . عَنْهُ إِذَا أَسْفَسْلُمَ لَمَا يَمُمَّا وَأَعْلَاهُ يَبْتُونَ عَلَى أَصْلَاكِها . عَيْهِ وَفِيكم فِي أُوْلِ الْأَمْرِ تَسْكُ مَنْ بِعِنَ عَلَيْ مَالِي طَلْقِ مَلْهِ الْمُؤْفَ وَالرَّعْبَ وَتَعْفِ فِي الطيبِ إِلَى أَنْ تَئِنَى بِنَفْسِهِ وَتَخْتِمِرُهُ فِي أَنْسَكَامِ . ﴿ يَهِ اللَّهُ مُ تُودُ قَتْنَالِلُهُ بِالشَّفَالَةِ وَتَدْرُهُ عَلَيْهِ وَتَكْتِفُ لَهُ أَسْرَادَهَا وَتَجْمَعُ فِيهِ كُوزَامِنَ الْعِلْمِ وَفَعْمِ الْبِرِ. وَاللَّهِ وَأَمَّا إِذَا نَعَبَ فِي الشَّلَالِ مَعِي تَخَذُلُهُ وَتُسَلِّمُهُ إِلَى مَصْرَعِهِ • عَنْهُمْ ۚ يَا نَيْ ٱلْحُرِصَ عَلَى ٱلزَّمَانِ وَٱخْفِظْ مِنَ الشُّرِّ ، يَكُنِّهِج وَلَا تَنْخَى فِي أَمْرِ أَفْسِكَ يَعَيْهِمْ فَإَنَّ مِنْ ٱلْمُلَّاءَ مَا يَبْلِ الْحَلِيَةَ وَمِنْهُ مَا لَهُو تَجْدُ وَمُعَتَهُ . كَانْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْوُبُوهُ فَلَالِكَ ضَرَدُ لِنْسِكَ. وَلَا تَسْغَى حَيَّاتًا بِهِ هَلَا كُلُّ ، عَنْهِ لا تَشْيَرُ مِنَ ٱلْكَلَامِ فِي وَهْتِ ٱلْحَلَّاص

Digitimal by GOOSE

## ألفصل التامن

وي المناسم المُتعدد الله تقم في يدّيد . و لا تازع النبي الله بمن مكان يْشَلَا يَهِيْ إِنَّ الدَّمَبَ أَمْلَتَ كَثِيرِينَ وَأَزَاعَ فُلُوبَ ٱلْلُوكِ ، عِنْ لَا كَتَامِمِ ٱلْمَتِينَ ٱلْسَانِ وَلَا تَجْمَعُ عَلَى نَادِهِ حَطَّهَا . عَنْ لِلهُ لَا كَانِحِ النَّاقِصَ ٱلْأَدَبِ إِلَى لأَلْهِينَ أَسْلَافَكَ . عِنْ لا تُعَيِّرِ ٱلْمُرْتَدُّ عَنِ الْحُطِينَةِ . أَذَّكُوْ أَنَّا أَجْمِنَا أَسْتُوْجِ ٱلْمُؤَاخَلَةُ . جِيرٍ لَا يَهِن أَحَدًا فِي شَيْخُوحَتِهِ فَإِنَّ الَّذِينَ يَشِيخُونَ هُمْ مِنَّا . ويعي لا تَشْمَت عَوْت أَحدِ اذْكُوْ أَمَّا إِلْهِمِنا غُوتُ . في لا تُنتَخِفُ بَكَلام الْمُكُمَّادُ بَل مَن لَهِمَ إِلْمَالِمِهُ. والمن يَتْهُمْ تَشَلُّمُ التَّادِبَ وَالْجُلْمَةَ فِلْطَنَّاءُ . وَإِنْ لَا تُنْهِلُ كَلامُ الشُّوخ فَإِنَّمْ تَعَلَّمُوا مِنْ آلَالِهِم عِلَيْهِم وَمِنْمْ تَعَلَّمُ أَلِحُكُمةَ وَأَنْ تَزَّدُ ٱلْمُوابَ فِي وَمْتِ الْمَابَّةِ، كالله لافوقد جر الماطئ الله عُمْرَى بَاد لَمِيهِ وَ اللَّهُ لا تَنْسِبُ فِي وَجُو الشَّاتِم لِلَّا يَرْسُد لِمُمِكِ فِي ٱلْكُمِنِ ، عِنْ إِلَّا كُنُوسْ مَنْ هُوَ أَفْرَى مِنْكَ فَإِنْ أَوْسُنَهُ شَيْنًا فَأَحْسَ أَنَّكَ قَدْ أَصْتَهُ . جِينِينَ لا تَكُفَلُ مَا هُوَ مَوْنَ طَاقِتُكَ قَإِنْ كَفَلْتَ فَأَهُمَّ أخسِامَ مَنْ يَبِي . عِيْبِيعِ لَانْحَاكِمِ إِلْمَامِنِي لِأَنَّهُ يُحْكُمُ لَهُ بِحَسْبِ وَأَبِهِ . عِيْبِي لَاتَسِرُ فِي الطُّرِينَ مَمَّ النَّقِيمِ لِللَّهِ مُعْلَى عَلَيْكَ وَمَا لَا فَإِنَّهُ يَسْمَى فِي هُوَى نَفْسهِ فَتَهَكُ أَنَّتَ بِمَالِهِ اللَّهُ إِنَّ لَا تُشَاعِرِ الْنَصُوبَ وَلَا تَسِرْ مَعَ الْمِالْا وَإِنَّ الدَّمَ عِنْدَهُ كَلا عَي فَيْصَرَعْكَ حَثْ لا ناصرَ لك ، في إلى الأنشاور الأشفى فإنه لا يستطيم كمان الكلام . والله لاتباهر أمراسرياً أمام الأجنى فإلك لا تلام ماستبدو منه . جنه لاتكناف مَا فِي قَلْبِكَ لِكُلِّ إِنْسَانَ فَسَاهُ لَا يَجْزِبِكَ شُكُرًا

# ألفضل التأسغ

نَفْسَكَ إِلَى ٱلْمُرَأَةِ لِللَّهِ تَشَلُّطُ عَلَى قُدُرَتِكَ . ﴿ مُعْجِعُ لَا تَلْقُ ٱلْمُزَأَةُ ٱلْبَنِي لِللا نَفَرَ فِي أَشْرَاكِهَا . وي لا تألف النُّنيَّة لِللا تُعْطَادَ بِنُونِهَا . وي لا تَقَرَّسُ فِي اللَّذَاة لِلْأَنْسَ وَكَ عَاسِمًا . عِنْ لَا تُسَلِّم أَنْسَكَ إِلَى الزَّوَانِي لِسُلَّا كُلِفَ مِرَاكَ . ولا تُعَرِّحُ بَمَرَكَ فِي أَنِقُةِ الْمِينَةِ وَلا تَعَوَّلُ فِي أَخْلِتُهَا . عَنْ إِلْمُرِفَ طَرَقَكَ عَنِ ٱلْمُأْلَةِ ٱلْجِيلِةِ وَلَا تَقَرَّسُ فِي حُسْنِ ٱلْمَرِيسَةِ . عَنْهُ قَانَ حُدْنَ ٱلمُرْآة أَغُوى كَثِيرِينَ وَهِ يَلْقُبُ ٱلْمِشْقُ كَالَادِ . ﴿ يَهِمْ كُوا أَمْرَا أَوْ زَانَيْهِ تُدَاسُ كَالرَّبِلِ فِي ٱلطُّرِيقِ، عِنْ ﴿ كَثِيرُونَا الْمَتَنُوا بِجَمَالَ الْمِزَاءُ الْمَرْبِيَّةِ فَكَانَ حَظْهُمُ الْرَازَ لأَزْ عَاذَكُنَّا تَطَمُّ اللَّهُ وَلَا يَعِيدُ لا تُجَالِلُ ذَاتَ أَلَيْل أَلْبَنَّهُ وَلا تَكُى مَنهَا عَلَى أَزْ فَق بِعِيدي ولا تَكُنْ لَهُ مُنادِمًا عَلَى الْخُرِيثُ لا تَعِيلَ نَصْكَ إِلَهَا وَرَلُ مِعْلِتَ إِلَى الْمُعَلِدِ . عامع لا تَفَاطِمْ صَدِيقَكَ ٱلْقُدِيمَ فَإِنَّ ٱلْحُدِيثَ لَا يُعَالِمُهُ ، جَنْ الْمَدِينُ ٱلْحَدِيثُ خَرْ جَدِيدَةً إِذَا تَعْتُتْ لَذَ لَكَ شُرْبُها . ١٤١٨ لَا تَفَرْ مِنْ عَبدِ الْخَاطِي فَإِنَّكَ لَا تَأَمْ كَيْفَ يُكُونُ انْفَلَالُهُ . عَلَيْهِ لَا زَّنْسَ بَرْضَاءَ أَنْنَافِينَ . اذْكُرْ أَمَّمُ إِلَى الْجَبِيرُ لَا يَتَرْكُونَ . كالله تَاعَدُ عَنْ لَهُ سُلطَانُ عَلَى ٱلْآئِلِ فَلا تَجْرِي فِي خَامِرِكَ عَلَامَةُ ٱلْمُنْ . بَهِم أَ إِنْ دَوْتَ مِنْ أَلَا عَرِمُ لِللَّا يَذْهَبَ عِمَانَكَ . وَيَعِيلُ إِلَيْهِ أَلْكَ تَصْلَى رَبِّي أَعَاد وتَغَشَّى عَلَى مَتَارِسُ ٱلْمُدُنِ • عِلَيْهِ إِخْتِهِ ٱلنَّاسَ مَا ٱسْتَطَمَّتَ وَشَاوِرِ ٱلْحَكَ مِنْهُ • والمُن مُواكلُوكَ مِن الْأَرَادِ وَافْعَادُكَ بَعَالَةِ الرَّبِ. ١١٤ إَجْمَلُ عِشْرَتَكَ مَ ٱلْمُتَلَاَّةَ وَكُلُّ حَدِيثِكَ فِي شَرِينَةِ ٱلْبِلِّ . \$ اللَّهُ لِنَمْ عَلَى مَمَلِ السُّنَامِ لِلنَّبل أَيْدِيهِمْ أَمَّا رَئِيسُ الشَّمْبِ قَالُهُ حَكَيْمٌ لِأَجْلِ كَلامِهِ . ﴿ إِنَّ أَلْتَمَنَّ الْسَانِ يَخَافُ مِنْهُ في مدينته وألماذر في كلامه عمت

## أَلْفَصْلُ ٱلْعَاشِرُ

ين أَلْتَامِي الْمُسَكِيمِ فَوْدِبُ شَعْبَهُ وَتَدْبِيرُ الْمَاقِلِ بِكُونُ مُرْتَبًا. وينهي كَا يُكُونَ

## ألفَصَلُ السَّابِعُ

و المناسَ المُرافَرُ قلا يَحْمُكَ المَرْ . ويهي تاعا عن الأبيم فيسيلَ المريمُ عنك . عَنْهُ إِنْ لَكُ لَازْدَمْ فِي خُطُوطِ ٱلْإِنْمَ لِلْلَا تَعْسُدُ مَا ذَرَعْتَ سَبْنَةَ أَصْافِ. عِن لا عَلَيْسَ مِنْ أَلْبُ رِياسَةً وَلَا مِنَ الْلِي كُوبِيَّ جَدِ . وَيَحِيُّ لَا تَدُعُ الْهِرُ أَمَامُ الرُّب وَلَا الْمِكْمَةُ لَدَى الْمِلِي . عِنْهِ لا تَبْتَزِأْنْ تَعِيرٌ قَاضِا لَلْكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَأْصِلَ الظُّمَ فَرَبًّا هِنتَ وَجَهَ ٱلْمُتَدِدِ فَعَمْ فِي طَرِيقِ السِّيَامَيْكَ حَرَ عِنسَارٍ . جَرِجِعُ لا تَعْظَ إِلَى جَاءَةِ ٱلمَدِيةِ وَلَا تَطَرَّحُ مُفَسَكَ بَيْنَ الْجُنُودِ ، ﴿ لَا تُمُدُ إِلَى ٱلْخَطِيفَةِ تَا يَقَ فَإِنَّكَ لَا تُكُونُ مُزِّكُم مِنَّ ٱلْأُولَ. عَنْهِ لَا تَحُنْ مَنِيرَ ٱلنُّس فِي مَلائِكَ. عِيْدٍ وَلَا تُهْمِلِ ٱلصَّدَعَةَ . عِيْدٍ لَا تُفْسِلُ إِنَّ ٱللَّهَ يَظُرُ إِلَى كَفْرَةِ تَقَادِي وَإِذَا وَأَبْنَا فِلَنِي فَهُوَ يَقْبُلُما \* عَلِيْهِ لَا تُسْتَهْرِئ بِأَحْدِ فِي مَرَادَةِ تَفْسِبِ فَإِنَّهُ يُعَبُدُ مَنْ مُعْمَنُ وَيَرْفُمُ ، عَلَيْهِ لَا تَعْمَرُ الْكَدِبَ عَلَى أَخِيكَ وَلَا غَيْتِهُ عَلَى صَدِيفِك ، عام لا جَاعَةِ الشُّهُوخِ وَلَا تُكُرِّدُ الْأَفْاطَ فِي صَلائِكَ ، عِلْنِي لَا تُكْرَهِ الشُّفْ لَ النُّف وَلَا أَلِمَ اللَّهِ مَنْهَا اللَّيْ ، عِنْهِ لا تَنظِمْ تَفْسَكَ فِي عِدَادِ الْخَاطِينَ ، عِنْهِ أَذْكُو أَنَّ ٱلْنَصَٰبُ لَا يُبِعلَى ﴿ وَإِلَيْهِ ضَمْ نَفْسَ لَكَ جِدًا لِأَنَّ عِمَّابَ ٱلْمُسَافِقِ نَارٌ وَدُودٌ ، كان لا تُنْدِلْ صَدِينًا بِشَى وَنَمْنِ وَلَا أَخَا خَالِما بِدَعْبِ أُوفِيرَ . ١٤٠٠ لا تُقارق أمُ أَنْكَ إِذَا كَانَتَ حَكِيمَةً صَالِمَة فَإِنْ يُسْتَهَا فَوْقَ ٱلنَّفِ. و 20% لَا تُشْتَ عَبْداً عَبِدُ فِي عَلِهِ وَلَا أَجِيرًا يَبِذُلُ نَفَ أَهُ وَ اللَّهِ الْخُبِ نَفُكَ ٱلْمَدُ ٱلْمَاتِلَ وَلا تَنْفُ الْيَتَنَ . عِنْ إِنْ كَانَتُ لَكَ دَوَابُ فَتَمُهُ هَا وَإِنْ كَانَ لَكَ مِنْهَا نَفْرُ فَا يَهْمَا عِنْدَكَ . وَ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَكَ بَلُونَ فَأَوْجُهُمْ وَأَغْضِعْ رِقَابَهُمْ مِنْ صَبَّائِهِمْ ، عَنْ إِلَّا إِنْ كَانَتْ لَكَ بَلَتْ فَضُنْ أَجْمَامُنْ وَلَايُكُنْ وَجِلْكَ إِلَيْهِنَّ كَثِيرَ الطَّلَاقَةِ، ﴿ إِنَّهِ مِنْكَ تَفْض أَمْرًا عَظَيَا وَسَلِمُهُا إِلَى رَجُلِ عَاقِلٍ • ﴿ ﴿ إِنْ كَانَتْ لَكَ ٱمْرَأَهُ عَلَى وَفَقَ قُلْبِكَ فَلا رُفْعَهُما أَمَا ٱلْمُكُرُومَة فَلا تُسَلِّم إِلَيْهَا تَفْسَكَ . عَنْهَا أَكُن أَيَاكَ بَكُل قَلْبُ وَلا تَلْنَ عَاضَ أَمْكَ . عِيْنِي أَذَكُمُ أَنْكَ بِهِمَا كُوْنَتَ فَاذَا تَخْزِيهِمَا مُكَافَأَةً عَاجَمَ لَا اَكَ . عِنْ إَخْسُ ٱلرَّبِّ بِكُلِّ نَصْبِكَ وَٱخْتَرِمْ كَيْنَتُ . عِنْ أَخْبِ صَانِمَكَ بَكُلْ فُوْتِكَ وَلَا تُهْمِلْ خُدَامَةُ . فِي إِنَّى ٱلرَّبَّ وَأَكُومُ ٱلْكَاهِنَ فِي فَيْ وَأَعْطِه حِمَّتُهُ بِحَسِهِ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَأَلْبَاكُورَةَ لِأَجْلِ ٱلْخَطَأَةَ فِي بِينِي وَعَطِّيةَ ٱلْأَكْتَافِ وَذَيعَةَ التُمْدِيسُ وَإَكُورَةَ الْأَفْدَاسِ وَ وَإِنَّا وَالْبُطْ يَدَكَ إِنْشِيرِ لِكِي تَحْمُلُ مُرَّكُك . والمراع عاديًا المسبل مِن عمل مَن ولا أشكر على البيت جَمِلُهُ • إلا إلا توارَ عَن ٱلْبَكِينَ وَثُعْ مَمَ ٱلنَّافِعِينَ • ﴿ وَهُمَا عَلَى مَتَمَاعَدُ عَنْ عِيَادَةِ ٱلْمُرْضَى فَإِنْكَ بعثل ذٰلِكَ تَكُونُ عَبُواً . عِنْهِ فِي جِيمِ أَمَالِكَ أَذَكُمُ أَوَا عَرَكَ فَلَنْ تَغْطَأَ إِلَى ٱلْأَبِدِ

فَاضِي النَّف مِكُونُ الْخَادِمُونَ لَهُ وَكَمَّا مِكُونُ وَ نِيسُ ٱلَّذِينَةِ يَكُونُ جَبِعُ سُحَناها . ومنع ألك الفافد التأديب يُدَمَّرُ شَعْبَهُ وَالْمِينَةُ أَسْمَرُ بِعُلْ وَلَاتِهَا . عَنْ اللَّهُ ملك ٱلأَدْضِ فِي يَدِ ٱلرَّبِ فَهُو يُغِيمُ عَلَيْهَا فِي ٱلْأَوَانِ ٱللَّذِيقِ مَنْ بِهِ نَفْهَا • عَيْدٍ فُوذُ ٱلرُّجُلِ فِي يَدِارُتِ وَعَلَى وَجُهِ ٱلْكَاتِبِ يَصُلُ عَدَهُ . ﴿ يَعِيْنِهُ إِذَا ظُلَمَكَ ٱلْمَرِبُ فِ عَيْ وَلَا تَعْنَقُ عَلَيْهِ وَلَا تَأْتِ شَيْنًا مِنْ أَمُودِ ٱلنَّتْمِ وَ ١٤ مِنْ أَكْثِرِ إِنَّا تَمْفُونَهُ عِنْدَ ٱلرَّبِ وَالنَّاسِ وَشَانِهَا أَوْكَابُ الإَثْمِ أَمَّامَ ٱلْمَرِيقَيْنِ . عَلَيْنِ إِنَّا يُعْسَلُ الْلُكُ مِن أُمَّةٍ إِلَى أَمَّةٍ لِأَجْلِ ٱلْمُطَالِمِ وَالنَّتَامِ وَٱلْأَمْوَالِ. ﴿ لِمُ لِللَّهِ لَا أَحَدُ أُفْجَ مُرمَا مِنَ ٱلْجَيِسِل • لِمَاذَا يَكْبُرُ ٱلتُّرَابُ وَٱلْمَادُ . ﴿ إِنَّ لَا أَحَدُ أَكْبَرَ إِنْمَا مِنْ يُمِثُّ ٱلْمَالَ لِأَنْ ذَاكَ يَجَعَلُ نَفْسَهُ أَيْنَا سِلْمَةً وَقَدِ أَطْرَحَ أَخْنَا أَهُ مُدَّةً خَيَاتِهِ. ﴿ إِلَّهُ كُلُّ سُلْطَانِ تَصِيرُ أَلْبُكَا -إِنَّ الْمَرْضَ الطُّولِينَ يَقُلُ عَلَى الطِّيبِ ١٤٦٤ فَيْضِيمُ ٱلطَّبِبِ ٱلْمَرْضَ فَسِلَ أَنْ يَكُولَ . هَكُذَا ٱلْمِكُ يَشَلُّطُ ٱلْيُوْمَ وَفِي غَدِي ثُوتُ. عَنْهُ وَٱلْإِنْسَانُ عِنْدَ ثَمَايَةٍ مَرِثُ ٱلْأَفَامِي وَٱلْوَاحُوشَ وَالدُّودَ. ﴿ إِنَّ إِنَّ أُولَ كَبْرِيَّةَ ٱلْإِنْسَانِ ٱذْتِدَادُهُ عَنِ ٱلرَّبِّ ﴿ إِنَّ يَنْجِعُ عَلَيْهُ عَنْ صَانِيهِ . فَالْكِيْرِيَا أَوْلُ الْمُطَاآة وَمَنْ رَسَحَتْ فِيهِ فَاضَ أَدْجَاسًا . عَلَيْ وَإِذَ لِكَ أَزُّلَ ٱلرُّبُّ بِأَصْحَابِهَا فَوَاذِلَ غَرِيبَةً وَدَرُّوهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ • عَلَيْكِ نَفَضَ ٱلرُّبُّ عُرُوشَ ٱلسُّلاطِينِ وَأَجْلَسَ ٱلْوُدْعَا ٓ مَكَانَهُمْ ﴿ ٢٠٠٨ كُلُّوا لَا أَمُ الْأَمْمِ وَغَرَسَ ٱلْمُتُواضِينَ مَكَانَهُمْ. عَلَيْكِ قَلَبَ ٱلرَّبُ بُلْدَانَ ٱلْأَمْرِ وَأَبَّادَهَا إِلَى أَسُسِ ٱلْأَرْضِ. عَنْ إِلَيْ أَصَلَ مُضَمّا وَأَمَادَ سُكَّابَكَا وَأَذَالَ مِنَ الْأَدْضَ ذِكْرَهُمْ . كَا إِلَيْهِ عَا أَرَّبُ فِيكُرَ الْمُتَكِّيفَ وا بُقَ ذِكُرُ الْتُوَاصِينَ بَارُوحٍ. ٢٠٠٠ لَمُ تَحْسَلَقِ ٱلْكِبْرِيَّا مَعَ ٱلنَّاسِ وَلَا ٱلْمَعْبُ مَعَ مَوَالِيدِ الشِّنَاءَ . ٢٠٠٠ أَيْ نَسْلِ هُوَ ٱلْكَرِيمُ . نَسْلُ ٱلْإِنْسَانِ وَأَيْ نَسْلِ هُوَ ٱلْكَرِيمُ . ٱلْتُعُونَ لِلرَّبِ، أَيْ نَسْل هُوَ ٱلمُّنهُ، نَسْلُ ٱلْإِنْسَانِ، أَيُّ نَسْلِ هُوَ ٱلنَّبِيمُ · ٱلْمُتَعَدُّونَ لِلْوَسَانِا، ﴿ وَأَنِي فَهَا بَيْنَ ٱلْإِخْوَةِ كُلُونُ رَبْسُهُمْ مُكُرُّمَا هُكَـذَا فِي عَنِي ٱلرَّبِ ٱلَّذِينَ يَنْغُونَهُ . ﴿ يَكُنُّكُمْ أَلْغُوا أَلْجِيدُ وَٱلْقَيْرِ غَرْهُمْ تَخَلَقَهُ ٱلَّابِ • ﴿ يَهَيْهُمْ لَيْسَ مِنَ ٱلْحَقِّ أَنْ يَهَانَ ٱلْمَقْيُرُ ٱلْمَاقِلُ وَلَا مِنَ ٱللَّهِ يَقِ أَنْ يُصْحَرَمَ ٱلرَّجُلُ ٱلْحَاطِئ، ﴿ يَهِمُ السَّالِمُ وَٱلْقَاضِي وَٱلْمُتَدِرُ لِمُكْرَمُونَ وَلَيْسَ أَحَدُّ عِنْهِمْ أَعْظَمَ مِنْ يَتِّقِ ٱلرَّبِّ. ﴿ فَيُؤْكِمُ ٱلْمَبْ لَ الْمُكِيمُ تَخْدُمُهُ الْأَمْرَارُ وَالرَّجْلُ الْمَاقِلْ لَا يَندَمُّرُ . كِينِكُمْ لَا تَعْتَلُ عَن الأُسْتِفَالِ بْالْأَمْمَالِ وَلَا تُشْتَعُ فِي وَقْمَتِ ٱلْإِعْسَادِ . ﴿ يَجْهِجُ فَإِنَّ ٱلَّذِي يَشْتَهِلُ بِكُل ِعَمَل خَيرٌ مِمَنْ يُعْشَى أَوْ يَتَنْحُ وَهُوَ فِي فَاقَةٍ إِلَى ٱلْخُبُرِهِ ﴿ لِلَّهُ ۚ يَا لَئِيًّا عِبْدُ نَفْسَكَ بِأَلُودَاعَةِ وَأَعْطِ لْمَا مِنَ ٱلْكُولَمَةِ مَا نَسْفَقُ . عِنْ مَلِي مِنْ خَطِئ إِلَى نَفْ مِ فَنْ يُزْكِبِ وَمَنْ يُكُومُ ٱلَّذِي يُهِينُ حَيَاتُهُ . ﴿ يَهِيمُ إِنْ أَنْفِيرُ كُمِرُمُ لِأَجلِ عَلَهِ وَٱلْنَيْ كُمُومَ الْأَجلِ غِسَاهُ . ﴿ وَالْمَعْ مَنْ . أُحَكُرِمَ مَمَ ٱلْمُثْرِ فَكُيْفَ مَمَ ٱلْنِنَى وَمَنْ أَهِينَ مَمَ ٱلْنِنَى فَكَيْفَ مَعَ ٱلْمُثْرِ

## أأنسل الحادي عشر

عليه ولا تنام الوسع عن والله وغيله في جاعة الطلماء عليه لا تقدم اللبل عليه ولا تنام الإنسان إنظره و يحتاه الشل أسنير في الطبور و وَجَاهُ وَلَى كُلُ عَلَى الطبور وَجَاهُ وَلَى كُلُ عَلَى الطباء والمتنافز الإنسان إنظره و يحتاه والشرك من المتنافز فإن أهمال الرئيد والمتنافز عليه والمتنافز عليه المتنافز المنافز ا

وَالْنِنَى مِنْ عِنْدِ الرَّبِ. ١٤٠٠ أَلِمُكُمَّةُ وَالْبِلْمُ وَمَعْرِفَةُ الشَّرِيمَةِ مِنْ عِنْدِ الرَّبِ. ٱلْحَبِّةَ وَطُرُقُ ٱلْأَعْمَالِ ٱلسَّالِحَةِ مِنْ عِنْدِهِ. ﴿ إِنَّهُ ۚ ٱلشَّلَالُ وَٱلظُّلَمَةُ خَلِقَامَعَ ٱلْحَطَّأَةِ وَٱلَّذِينَ يَرْكُمُونَ إِلَى الشَّرِينِ الشَّرِ يَشِيغُونَ • عَنْهُم عَطِيبَ ۚ ٱلرَّبِ تَدُومُ الْأَنْسَاءَ وَمَرْضَاتُهُ تَغُوزُ إِلَى ٱلْأَبِدِهِ ٢٠٠٤ رُبُّ غِنِيَ ٱسْتَنْنَى بِأَحْشِامِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَإِغْا حَظْهُ مِنْ أَجْرَتِهِ ٢٤٤٤ أَنْ يَقُولَ قَدْ بَلْتُ الرَّاحَةَ وَأَنَا الْآنَ آكُلُ مِنْ خَيْرًا فِي ٢٠٠٠ وَهُو لَا يَعْلَمُ كُمْ يَعْنِي مِنَ ٱلزَّمَانِ حَتَّى بَتُرُكُ ذَلِكَ لِنَيْرِهِ وَيُوتَ • 30% أَفِمْ عَلَى عَسْدِكَ وَثَايِرْ مَلَيْهِ وَيْعَ فِي عَلِكَ . ﴿ إِنِّهِ لَا تَفْجَبُ مِنْ أَحْمَالِ الْخَطَأَةِ . كَيْنَ بَالرَّبِ وَأَنْيَ عَلَى جَدْدِكَ . هِنْهُمْ فَإِنَّهُ مَيْنٌ فِي عَنِيَ ٱلرَّبِ أَنْ يُنِيَ لَلِسَّكِينَ فِي ٱلْحَالِ بَنْتَهُ . ﴿ إِن ٱلرَّبِّ فِي أَحْرَةِ ٱلنَّتَى وَهُوَ فِي خَلَلَةٍ يَجْسَلُ رَكَتَهُ مُزْهِرَةً • ﴿ يَهِ ثِهِ لَا تَقُلُ أَيُّ حَاجَةٍ لِي وَأَيُّ خَيْرِ يَحْسُلُ لِي مُنذُ الْآنَ . ﴿ وَإِنَّهُ لَا تَفُلُ لِي مَا يَكُفِينِي فَلِمَ أَتَنَى مُنذُ الْآنَ . وَيُهِ إِنَّ ٱلْبُوْوسَ تُنْسَى فِي يَوْمِ ٱلْنَهِمِ وَٱلْنِهُمَ لَا تُذَكِّرُ فِي يَوْمِ ٱلْبُوْوسِ. عِلْمَا فَإِنَّهُ هَيْنُ عِنْدَ ٱلرَّبِّ أَنْ يُجَانِي ٓ الْإِنسَانِ بِمَسْبِ طُرْاقِ قِرْمَ ٱلْوَتِ. ﴿ وَإِنْ عَمْ سَاعَةٍ يُلْيى ٱللَّذَاتِ وَفِي وَمَاءِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْكَشَافُ أَعْالِهِ ، عِنْهِ لَا تُعْبَطُ أَحَدًا مَبْسِلَ مَوْ يَهِ . إنَّ الرُّجُلُ يُرْفُ بِيَنِيهِ . ﴿ إِنْ الْمُعْلِلْ الْمَانِ إِلَى بَيْسِكَ فَإِنْ مَكَا بِدَ الْمُفَاشِ كَثِيرَةُ . عَنْهُ كَلِينَةُ الْحَبْلِ السُّبَّادِ فِي الْفَصِ صِفَةُ ظَبِ الْتَكْبَرِ وَهُو كَاصِدِ يَرْفُ السُّمُومَ . عِنْ إِنَّ عَالَمُ بَكُمُن عُولًا الْخَيرَ إِلَى الشَّرِّ وَيَسِمُ الْخَنَارِينَ بِالنَّارِف. كان مِن مَرَارَةِ وَاحِدَةٍ يُكُثُرُ أَخْرِينَ وَأَرْجُلُ الْخَاطِي يَكُمُنُ لِلدُّم . والله إخْدَرُ مِنَ الْخَيِثِ أَلَّذِي يَعْتَرَعُ ٱلْسَاوِي لِسَلَّا يَعْلَبَ عَلَيْكَ عَادًا إِلَى ٱلْأَبِدِه عِلْ الْدينل ٱلْأَجْنِيُّ إِلَى بَيْنِكَ فَيَعْلَ أَحْوَالَكَ بِٱلْشَاغِبِ وَكُوْدَكُ عَنْ خَاصَّنكَ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

إِيهِ إِذَا أَحْسَنْتَ فَأَعْلُمْ إِلَّى مَن تَحْسِنُ فَيْكُونَ مَمْرُوفُكَ مَرْضِيًّا ، ويهي أَحْسِنْ إِلَى الَّتِي فَشَالَ حَرَّا ۗ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِهِ فَمِنْ عِنْدِ ٱلْمَلِيَّ • ﴿ إِنَّ لِمَ لَكُنْ فَوَاظِبُ عَلَى النُّمْرَ وَلاَ يَصَدَّقُ لِأَنَّ الْمَلِيَّ يَهْتُ ٱلْحُطَّلَةَ وَيَرْحَمُ التَّاسِينَ. عِنْ أَعْدِ الْتَقُ وَلا تُبِدُ ٱلْحَاطِئُ فَإِنَّهُ سَيْتَكِمْ مِنَ ٱلْنَافِينَ وَٱلْحَطَاٰةِ لَهُكُنَّهُ تَعَظَّمُمْ لِيوم الإنتقام • يَجِيْنِهِ أَعْدِ ٱلصَّالِحَ وَلَا قُوْاسِ ٱلْحَاطِئِ . عَلِيْنِهِ أَحْسِنَ إِلَى ٱلْمُتَوَاضِمِ وَلَا تُعْطِ ٱلْمَانِقَ. أَمْنَمْ خُبْزَكَ وَلَا تُعْطِهِ لَهُ لِلَّلا يَعُونَى بِهِ عَلَيْكَ ﴿ لَا يَكُونَ وَلَكُ مِنَ ٱلشَّرّ أَصْمَافَ كُلُّ مَا كُنْتَ تَعْتَمُ إِلَهِ مِنَ ٱلْمُرُوفِ وإِنَّ ٱلْعَلِيَّ جَمْتُ ٱلْحُلَأَةَ وَيُكَافِقُ ٱلْمُنْافِيقِينَ بَالِا نَعَامِ . عَيْمِ لَا يُعرَفُ الصَّدِينَ فِي السَّرَّآة وَلَا تَعَفَّى الْمُدُوُّ فِي الضَّرَّآة . عَيْم سَرَاءَ الرَّجُلِ أَعْدَاوَهُ عَزُونُونَ وَفِي صَرَّايَهِ الصَّدِيقُ أَيْمًا يَنْصَرِفُ . عَنَ لا تَتَقَ بَدُولَةُ أَبَدًا فَإِنَّ خُبْتُهُ كَصَدَ إِ ٱلْمُعَاسِ. عَلَيْكُ وَإِنْ كَانَ مُتَوَاضِمًا يَشِي مُطرَقًا كُنَّيَّة أَنْسَكَ وَتَحَرَّذُ مِنْهُ ظَائِكَ ثَكُونُ مَمَّهُ كَمَنْ جَلا مِرْأَةَ وَسَتَلَمُ أَنَّ تَفَا مَامِنَ السَّدَا لَا يَدُومُ . إِنْ إِلَيْهُ لَا تُجْمَلُهُ قَرِيبًا مِنْكَ لِنْلَا يَعْلِينَكَ وَيُعْمِ فِي مَكَانِكَ . لَا تُخلفُ عَنْ يَينكَ لِسُلًّا يَطْمَ فِي كُرْسِيكَ ، وَأَخِيرًا تَفَهُمُ كَلَامِي وَتَغَمَّرُ إِفْوَالِي. عَزَاجٍ مَنْ يَرْحَمُ دَافِيَا قَدْ لَدَغَتُهُ أَخْيَةُ أَوْ يُشْفِقُ عَلَى الَّذِينَ يَدْفُونَ مِنَ ٱلْوُمُوشِ . هُكُفَا ٱلَّذِي يُسَاءِ ٱلرَّبُلَ ٱلْخَاطِئ يَتْرَجُ يَخَطَارَاهُ فَكُلِّكُمْ إِنَّهُ يَلْبَثُ مَمْكَ سَاعَةً وَإِنْ مِلْتَ لَا يَغِتْ. كاللهُ أَلْمُوا يُنْفِرُ حَلاوَةً مِنْ شَفَتَتِ وَفِي كَلْمِهِ مَا يَمَرُ أَنْ يُسْفِطُ كَ فِي الْمُؤرّةِ . والله المدور المناعدة عنا المراد من المراد ا شَرُّ وَجَدْتُهُ هُنَاكُ قَدْسَبُّكَ يَجِيْهِ وَفِيَا يُومِكَ أَنَّهُ مَٰبِنُ لَكَ يَبْعَلُ رَجْكَ. عاج يَمُو رَأْسَهُ وَيُصَفِّنُ بِيدَيهِ وَيَهْمِسُ إِنْسَا ۚ كَثِيرَةٍ وَيُغَيِّرُ وَجْهَهُ

# أَلْفَصْلُ آلثًا لِثَ عَثَرَ

هِنَهُ مَنْ لَمَنَ الْهِيرَ وَشُخَ وَمَنْ قَادَنَ الْمُنْكِيرَ أَشْبَهُ. هِنْ لَا كُنْ فَقَالَا يَلُوقُ طَاقَكَ وَلَا تُقَادِنْ مَنْ هُواْ أَوْى وَأَغْنِي بِنْكَ . هِنْ كَيْنَ لِمُرَّنَ بَيْنَ فِدْوِ الْمَرْفِ

Digitized by COOSIE

وَٱلْمُرْجَلِ: إِنَّهَا إِذَا صُلِمَتْ تَكْمَرِ مُ جَهِي أَلْنَيُّ بِظَلِمُ وَيَضْفُ وَٱلْفَيْرُ خِلَلُمْ وَيَضَرَّعُهُ إِنْ كُنْتَ نَافِهَا أَسْتَفَكَ وَ إِنْ كُنْتَ عَيِّهَا خَذَلَكَ . ﴿ إِنْ كَانَ لَكَ مَالُ مُلْشَرَكَ وَأَسْتَفَدَمَالَكَ وَهُوَ لَا يُنْبُ . هِيهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ بِكَ عَاجَةٌ فَوْكَ وَتَبَيّمَ إِلَّكَ وَوَعَدَكَ وَكُمُّمْكَ بِالْخَيْرِ وَقَالَ مَا حَاجَكَ جِيْجٍ وَقَدُّمُ لَكَ مِنَ الْأَطْبِمَةِ مَا تَجُمُكُ حَتَّى يَسْتَثُهُدَ مَا لَكَ فِي مَرَّتَهِنِ أَوْ كَلَاثٍ وَأَخِيرًا يَسْتَهْزِي بِكَ وَيَرَاكَ بَهْدَ ذٰلِكَ فَخُذُلُكَ وَيُنْفِنُ رَأْمَهُ عَلَيْكَ . ﴿ يَهِمُ إِلْحَمْمُ فِيهُ وَٱلْتَظِرُ يَدَهُ . ﴿ يَهِمُ إِلْمَدَرُ أَنْ تَفَرَّ وَتَعْدَلُلَ فِي جَمَالَتِكَ . عِيْنِهِمُ لَاتُكُنْ ذَلِلَّا فِي حِكْمَتِكَ لِلْلَّا يَسْتَدْرَجَكَ الذَّلْ إلى أَلْجَالَةِ . عَيْنِ إِذَا دَعَاكَ مُعْدِرُ فَتَوَارَ فَبِذَٰ كِلَّ يَدِدُ فِي دَعْرَتِهِ لَكَ . عِيج لَا تَعْجَمُ لِلْلاَ تُعْلَرُهَ وَلَا تَقِفْ بَسِيدًا لِلسَّالاَ نُلْسَى، \$ اللَّهُ لاَ تُقْدِمْ عَلَى مُحَادَكِهِ وَلَا تَتِيَ بِكَلامِهِ ٱلْكُتِيرِ فَإِنَّهُ بِكُثْرَةِ عُلَطَتِهِ عَنْشِرُكَ وَيَبْشِي إِلَيْكَ يَفْسُكَ. ٢ ١٠ إِنَّهُ إِلا رَحْبَ وَلا لْغِزْمَا وَهَدَ وَلَا يَسِكُ عَن ٱلْإِسَاءَةِ وَٱلْمُهُودِ. ١٤٢٤ إِخْتَرِزْ وَثَلَبْهُ جِدًّا فِإِلْكَ عَلَي شَنَى ٱلسُّمُوطِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَهِنْتَ بِهٰذِهُ فِي مَنَامِكَ كَنْيَقُظْ. عَيْبِهِ فِي حَيَانِكَ كُلِهَا أُحْبِ الرَّبُ وَادْعُهُ لِللَّهِكَ . ١٤ عَلَيْهِ كُلُّ حَبُوان يُحِبُّ ظَلِيرٌ وَكُلُّ إِنْسَان يُحِبُّ قريبَهُ. £ £ كُلُ ذِي جَسَدٍ يُعَاجِبُ فَرْعَهُ وَالرَّجُلُ لِلَازِمُ تَعَاجِهُ . £ £ أَلْفَادِنُ ٱلذَّلْتُ اَخْتَلَ. كَذَٰلِكَ شَأَنْ ٱلْخُلِيلُ. مَمَ ٱلْتَيْرِ ، عَيْنِهِجُ أَيُّ سَلَامٍ بَيْنَ ٱلسُّبُعِ وَٱلْكَلْبِ وَأَيْ سَلام بَيْنَ ٱلْنَبَى وَٱلْفَيْدِ. عَنْهِ أَفْرَا ۚ فِي ٱلْبَرْيَةِ صَيْدً ٱلْأُسُودِ وَكَالِكَ ٱلْفَرَّا ۗ هُمْ مَرَاعِي ٱلْأَخْيَادُ ، ﴿ إِنَّا الْتُواصُ رِجْسُ عِنْدَ ٱلْمُتَكَبِّرِ وَهُكُذَا الْقِبِيرُ رِجْسُ عِنْد ٱلْغَنِي وَ عِنْهِمُ أَلْغَنِي ۚ إِذَا تَزْعَزَعَ لِبَنْتُ أَصْدِقًا وَاهُ وَٱلْتُوَاضِمُ إِذَا سَعْطَ فَأَصْدِقًا وَاهُ يَطِرُدُونَهُ . عِنْ اللَّهِ مَنْ أَلْفَيْ فَلِينُهُ كَتِيرُونَ . يَتَكُلُّمُ بِٱلْمُتُكِّرَاتِ فَيُبَرَّلُونَهُ . عِنْ يَعِيرُونَ . يَتَكُلُّمُ بِٱلْمُتَكِّرَاتِ فَيُبَرِّلُونَهُ . عِنْ يَعِيرُونَ . ٱلْتُوَامِعُ فَيُوَجِّنُونَهُ ۚ يُطِقُ بِعُلْمِ فَلا يَجْعَلُونَ لِحَكَلَامِهِ مَوْمِنَمًا. ﴿ إِلَيْ يَتَكُمُ ٱلْغَيْ فَنْصِتُ ٱلْجَدِيمُ وَيَرْضُونَ مَقَالَتُهُ إِلَى ٱلسَّحَابِ . ١٠٠٨ يَتَكُمُ ٱلْفَتِيرُ فَيَقُولُونَ مَنْ هذَ وَإِنْ عَفَرَ يَصْرُعُونَهُ . عَنْهُ أَلْنِنَي تَحْسُنُ بَمِنَ لَاخَطِيتُ أَنَّهُ وَٱلْفَرُّ مُسْتَفَجُّ فِي فَم ٱلْمَانِقِ. ﴿ إِنْ إِلَا لَمُسَادُ نُعَيَرُ وَجَهُ إِمَّا إِلَى ٱلْحَيْرِ وَإِمَّا إِلَى ٱلشَّرِّرِ ﴿ وَإِنْ كَالمَانَةُ ا

## الخيوين لمب اللب وَالْبَثَ عَنِ الْأَمْثَالِ يَهَدُا الْأَثْثَارَ أَلْمُصُلُ الرَّابِعُ عَشَرَ

ور الموق الراجل الذي لم قَالَ بنيه ولَم تَغَفُ الدُّمْ عَلَى الْحَطِلَةِ . والله طوق لَنْ لَمْ يَعْضَ طَلْهِ صَيْرَهُ وَلَمْ يَسْقُط مِنْ رَجَالِهِ . كَلِيْنِي أَلْنِي لَا يَجْلُلُ بِالرَّبُل الشج وَمَا مَنْعَهُ ٱلْأَمْوَالِ مَمَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْحَسُودِ . ﴿ مِنْ عُمْ مَنَ ٱخْتَرَنَ بِخُسْرَانِ تَفْسَهِ فَإِنَّا مُعْتَرِنُ لِلاَتَرِينَ وَيَتَكُمُ مِجْتِرَانِهِ غَيْرُهُ ، عَنْهِ كُلِ مَنْ أَسَاءً إِلَى نَفْسِهِ فَإِلَى مَن تُحْسِنُ . أَلمُ وْهُ لَا تَعْتُمُ مِنْ أَمْوَالِهِ • عِنْ لَا أَسْوَأُ مِنْ يَحْسُدُ نَفْسَهُ • إِنَّ ذَٰلِكَ مَرْآا خُفِيهِ . ﴿ يُعِيدُ وَإِنْ هُوَأَحْسَنَ فَمَنْ سَهُو وَفِي ٱلْآيَرِ يُبْدِي غُبْنَهُ ، يَجِيمُ لِا أَخْبَتَ يمَنْ تَصْدُ بِسَنَّهِ وَيُحُولُ وَجَمَّهُ وَيَحْتَمُ ٱلنَّمُوسَ. ﴿ يَكِيرٌ عَيْنُ الْجَبِلِ لَا نَشْبَمُ مِنْ حَظِّبِ وَظَلْمُ النقرر يُضْنى نَفْسَهُ . عِنهِ أَنْيَنُ القِرْءَةَ تَحْسُدُ عَلَى الْخَيْرِ وَعَلَى مَا يُدَبَهَا تَكُونُ فِي عَوْدِهِ ١٤ عَلَيْكُ إِنْ أَنْفِقُ عَلَى نَفْسَكَ بِحَسَبِ مَا غَيْكُ وَقَرْبُ لِلرَّبِّ تَفَادِمَ تَلِينُ بِهِ. و الله المُحرِّدُ أَنَّ المُوْتَ لَا يُبطئ . أَلَمْ يَبَالْكَ عَمْدُ الْجَمِيمِ . ١١٤ قَبْلَ أَنْ تُمُّوتَ أُحْسِنُ إِلِّي صَدِيقِكَ وَعَلَى قَدْدِ طَاقَتِكَ ٱلْبِيْطِ يَدَكُ وَأَعْسِهِ . ١٤٤٤ لَاتَخْسَرُ فِوْءًا صَالِمَا وَلَا يَفْتُكَ حَطَّ خَيْرِ شَهِي . ١٤٢٤ أَلَسْتَ خَيْقًا أَثْنَا بَكَ لِآخَرَ وَمَا جَسَدْتَ فِيهِ الْأَمْتَسَامِ بِٱلْمُرْعَةِ • عَلَيْهِ أَعْطِ وَخُذْ وَزَلَةٍ نَفْسُكَ • عَلِيْهِ قَبْلَ وَقَاتِكَ أَصْنَه الْوُ قَائَهُ لَاسْعِلَ إِلَى أَصْلَى الطَّعَامِ فِي الْجَبِيمِ • كَانْ كُلَّ جَسَدٍ يَبْلَ مِسْلَ التُوب لِأَنَّ الْهَدْ مِنْ اللَّذِهِ أَنَّهُ يُونُ مَوْنًا . فَكَمَّ أَنَّ أَوْرَانَ تَخْرَةِ كَيْنَةً ١ ٢٠ ٢ مِنْمًا يَسْفُط وَبَعْمُها يَبْتُ كَذَلِكَ جِيلُ الشُّم وَالدَّم بَعْمُهم عُوتُ وَبَعْمُهم يُولَدُه عِيمَ كُلُّ عَلَ فَاسِدِ فَوْلُ وَعَامِلُهُ يَدْهَبُ مَمَّ أَهِ عَلَيْ وَكُلُّ عَلَ مُنْتَى يُورُدُ وَعَامِلُهُ مُكْرَمُ لِأَجْلِو . \$25% طُولِي الرَّجْلِ ٱلَّذِي يَوَالْمُلُ فِي ٱلْحُكُمَةِ وَٱلْعَدَّتُ بِهَا فِي مَعْلَوِ كِيْ أَكُمْ وَيَشْكُرُ

في طُرُقَا بِطَلِهِ وَتَبَعَّمُ فِي أَمْرَاوِهَا بَطَلِقَ فِي إِثْمِهَا كَا لَبَاحِثُ وَيَتَرَقَّبُ عِنْدَ مَذاخِلُهَ عَنْهُ وَيَعْلَمُ مِنْ حَصَوْلِهِا وَيَسَمَّعُ عِنْدَ أَلِيهَا عَلَيْهِ وَيَعْلِ بُمُرْبِ بَيْهِا وَيَشْرِبُ وَتَمَا فِي عَالِمُهَا وَيُصِبُّ خَيْمًا بَعَالِهَا وَيَنْزِلُ بَقَلِيرًا لِمُثْفِرَاتِ. عَلَيْهِ فَيَمَلُ بَيْدِ فِي حَمَّيْهَا وَيَسْكُنُ تُعْتَ أَفْصَالِهَا. عَلَيْهِ يَنْزُلُ مِنْلِهِا لِمِنْ أَلْمِنْ فَي عَبْدِهَا تَجِدْ الْمَهُ

#### ألفصل آلخاس عشر

يجيه الَّذِي يَتِنَ الرَّبِّ يَسْمَلُ ذَلِكَ وَالَّذِي يَعْمَنْكُ بِالشَّرِيمَةِ يَالُ ٱلِحُمْهَ . و الما تُبادِدُ إِلَيْهِ كَأَمْ وَتَغَيْدُهُ كَا مُرَأَةً بِكُر ، عِنْ الْعُلِيبُ خُبْرَ الْمُثُلُ وتَسْفِيهِ مَآة ٱلْحَحْدَةِ وَفِيهَا يَقِرَّمُ فَلَا يَتَزَّعْزَعُ عِنْ وَعَلَيْهَا يَسْتَبِدُ فَلا يُخْزَى فَتَرْفَمُ مَقَامَهُ عِنْدَ أَصَابِهِ عِنْ عِنْ وَمُنْتَحُ فَاهُ فِي الْجَاعَةِ وَعَلَىٰ أَمِينَ رُوحٍ إِلَيْكُمَةِ وَالْمَالِ وَالسِهُ مُلَّةً الْجُدِ عَيْدِي فَيَرِثُ ٱلسُّرُودَ وَإِنجِيلَ الْإِنْهَاجِ وَأَنَّمَا أَبِدِيًّا . عَيْنَ لَنْهَالَ مِنَ الناس لَا يُدْرِ كُونِهَا أَمَّا الْمُقَلَّا فَيُهَاجِرُونَ إِنَّهَا . وَالْحَطَأَةُ لَا يَدُونِهَا لِأَنَّهَا بَعِيدَ أَعَن الْحَكِيرِ فَآه وَٱلْمُكُرِ ، ﴿ وَهُمُ إِلَّهُ اللَّهِ مَنْ النَّاسَ لَا يَذَّكُمُ وَنَهَا أَمَّا ٱلصَّادِفُونَ فَلُوجِدُونَ فيك وَيُكْلِمُونَ إِلَى أَنْ يُشَاهِدُوا أَقْدَ . ﴿ مِنْ مِنْ لَالْمَبْسُلُ ٱلْحَمْدُ فِي فَم ٱلْمَاطِي عِنْ مِنْ اَلْمُعْلِمُ لَمْ غُرْسِلْهُ ٱلرَّبِّ. إِنَّا يَعْلِنُ بِٱلْحَمْدِ ذُو ٱلْحِكْمَةِ وَٱلرَّبُ يَجِهُم وَيَرْبِعُ لاَتَقُلْ إِنَّا أَيْسَادِي عَنْهَا مِنَ ٱلرَّبِّ بَلِ ٱمْسِّعْ عَنْ حَلَ مَا يُبْغَفُهُ . ﴿ لَا يَكُو لَا تَقُل هُو أَصَلْنَ فَإِنَّهُ لَاحَاجَةً لَهُ فِي ٱلرُّجُلِ ٱلْخَلِيلُ . عَيْنَا كُلُّ وَجْسِ مُهْمَثُنُ عِنْدَ ٱلرُّبِّ وَلَيْسَ يَخْبُوبِ عِنْدَ الَّذِينَ يَثُونَهُ • عَلَيْهِ هُوَ مَنْمَ الْإِنْبَانَ فِي الْبَدْهُ وَرَّكَهُ فِي بَدِ اخْتِيَارِهِ والمُنافَ إِلَى ذَلِكَ وَمَا يَاهُ وَأَوَارَهُ . واللهُ عَانَ فِانْ شِلْتَ حَفَلْتَ ٱلْوَمَايَا وَوَفَيْتَ مَرْضَاتُهُ . عِنْ وَعَرَضَ لَكَ ٱلنَّارَ وَٱلْمَا مَعَدُّ يَدَكَ إِلَى مَا شِلْتَ . عِنْ الْحَيَاةُ وَٱلْمُوتُ أَمَامَ ٱلْإِنْسَانِ فَمَا أَغْبَهُ لِيْعَلَى لَهُ . ﴿ يَنْكُمْ إِنَّ حَكْمَةَ ٱلرَّبِ عَظِيمَةً . هُو شَدِيدُ الْقُدْرَةِ وَيَرَى كُلُّ شَيْء ﴿ إِنَّ وَعَيْنَاهُ إِلَّ الَّذِينَ يَكُونَهُ وَمَلَّمُ كُلُّ أَهَال الإنسان. كانت لم يُوس أحدًا أن يُسَافِق وَلَا أَذِنَ لِأَحْدِ أَنْ تَخْطَأُ عِنْ إِلَيْ لَا تُمْ كُنُونَة ٱلْبَينَ ٱلْكَفَرَةِ ٱلَّذِينَ لَاخْبَرَ فِيهِم

## ألفَصَلُ السَّادِسَ عَشَرَ

و المُنْهُ عَلَيْهُ الْمُنْفِعُ كُثْرَةً أَوْلَادٍ لَاخْبَرَ فِيهِمْ وَلَا تَغْرَحُ بِالْنِينَ الْنَافِينِينَ وَلَا نَسَرُ بِكُفَّرْتِهِمْ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِم غَلَقُهُ ٱلرَّبِ. ٢ مُ ٢ لَا يَنْ بِحَكِيمٍ وَلَا تَكْفِتْ إِلَى مَكَانِيم. ويهج وَلَهُ وَاحِدُ يَتِقَ ٱلرَّبِّ خَيْرٌ مِنْ أَلْمَ مُسَافِقِينَ. ﴿ يَنْهُ وَٱلْمُوتُ بِلا وَلَدِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْأُولَادِ الْنَافِيْنَ ۚ عَنْ إِلاَّهُ مِاقِلِ وَاحِدِ تُعْمَرُ اللَّهِ مَا وَجَبِيلَةٌ مِنَ الْأَمُلَّاءُ نُحْرَكُ. حَ حَكَمَرُ مِنْ أَمْثَالِ هٰذِهْ رَأَيْهُ مِنْنَى وَأَعْظَمُ مِنْهَا تَعِمَتْ بِو أَذْنِي . ﴿ وَهُمَّ فِي عَبْمَ ٱلْحُطَأَةِ تَتَّمَدُ اَنَادُونِي ٱلْأُمَّةِ ٱلْكَافِرَةِ يَضْطَرُمُ ٱلْمَصَٰبُ ﴿ يَعَيْكُمْ أَيْفُ عَنِ ٱلْجَابِرَةِ ٱلْأَوْلِنَ ٱلَّذِينَ مُؤْوَا بِنُوْتِهِمْ عِينِهِ وَمَ لِنُفِينَ عَلَى جِيلِ لُوطِ ٱلَّذِينَ مَفَتُهُمْ لِكِيرِ كَالِيمَ عَلَى جِيل يُزَمَمُ أَمَّةً الْمُلَاكِ ٱلْمُسْطَعِينَ بِخَطَايَاهُمْ ، جَهَيْجٍ وَكَلَالِكَ ٱلسُّتْ مِنْهَ أَلْفِ مِنَ الرَّجَالَةِ ٱلَّذِينُ تَعَشُّوا بَقْنَاوَهِ قُلُونِهِمْ بَلْ لَوْ وْجِدَ وَاحِدٌ قَانِي ٱلرُّقَبِّةِ لَكَانَ مِنَ ٱلْهَبِ أَنْ يْمَنْعَ عَنْهُ . عَيْنِهِ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ وَالْنَصْبَ مِنْ عِنْدِهِ ، هُوَ رَبُّ الْنَفُو وَسَاكُ النَّصْب. عِنْ إِلَّا أَنَّهُ كَثِيرُ ٱلرُّحْةِ مُكَذَا هُوَ شَدِيدُ ٱلْعَابِ فَيَضْنِي عَلَى ٱلرَّجِلِ بِمَنْ أَعَالِهِ و المالية الأيليات الخاطئ بِمَا أَسِهِ وَلا يُعْتِمُ الرَّبُّ عَبْرَ الْتَيْ . عَلَيْ لَكُلْ رَفَّهُ يَجُلُل مَوْمَنَا وَكُلُّ وَإِحِدِ يَلِقَ مَا تُسْخَقُ أَعْمَالُهُ . يَرْجِي لَا تَفُلُ سَأَوَادَى عَنَ الرَّبِ اللَّ أَحَدَّا مِنَ النَّلَى يَذْكُرُ فِي \* عَلَيْكُ إِنِّي فِي شَمْبِ كَثِيرٍ لَا أَذْكُرُ فَأَوْا تُعْتَرُ نَفْهِي فِي كُلِّن لَا يُعَدِّدُ . عِنْهُ مَا إِنَّ السُّمَّةَ وَمَلَّهَ مَا أَهُ وَالْفَرْ وَالْأَرْضَ تَرَّغُوعُ عِنْدَ التَعَادِهِ . وين وَالْجَالَ وأَسْسَ الْأَرْضِ رَّتَها رَعْبَاعِندَ مَا يَظِرُ إِنَّهَا . وين وَفِ ذلك لَا يَأْمُلُ أَلْمُال إِلَيْ وَلِيسَ مَن يَفْهَمُ طُرْقَهُ . رُبُّ زَوْبَهَ لِا يُصِرُهَا أَلْإِنسَانَ والم المُكْرَ اعْمَالِ الرَّبِ فِي الْحُفَاد ، أَعْمَالُ الْمَدْلِ مِن يُعْفِرْ بِهَا أَوْمَنْ يَحْسَلُهَا .

Digital to GOOSE

إِنَّ الْهَدْ بَعِيدُ وَالْفَصْ عَن الْمَهِيعِ كُولُ عِندَ الْإِنْفَطَةَ . ١ كَانِيَ الْمُتَوَامِعُ النَّلُبِ
يَا مُلُ فَى ذَلِكَ أَمَّا الرَّبُلُ الْمُلْعِلِ الشَّالُ فِيَا أَمْلُ فِي الْمُنَاقِدِ . ١ كَانِي الْمُتَافِّقِ مِن الْمُلِيدِ وَقَالِمِ الشَّالِ فِينَا أَلْمُنْ وَالْمِيعِ الْمَنْ فِي الْمُنْ وَالْمِيعِ الْمَنْ فِي الْمُنْ الْمُلْمِ وَمَا لَكُوبِ وَالْمِيعُ اللَّهِ مِن الْمُلْمُ وَمَا لَكُوبُ وَالْمِيعُ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنَا اللَّهُ وَلَمْ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَمْ تَصَلَّى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَمْ تَصَلَّى اللَّهُ وَلَمْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَمْ عَلَيْكُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

# ألفضل السابع عشر

كَلُّهُ خَلَقَ ٱلرُّبُّ ٱلْإِنْسَانَ مِنَ ٱلأَرْضِ فِي ﴿ وَإِلْهَا أَعَادَهُ. فِي فِي جَسَلَ لَهُمْ وَفَا وَأَيَّامَا مَمْدُودَةَ وَآ نَاهُمْ سُلطانًا عَلَى كُلُّ مَا فِيهَا وَأَلْبَسُهُمْ فُوَّةً بِحَسَبِ طَبِيسَتِيمُ وَمَنْتُهُمْ عَلَى صُورَتِهِ . عَنْهِمُ أَلْقَ رُعْبُهُ عَلَى حَصُلٌ ذِي جَدْدٍ وَسَلَّمَا عَلَى الْوَحْسُ وَٱلطُّيرِ ۚ ﴿ يَهِمَ خَلَقَ بِنهُ عَوْنًا بِإِزَّآنِهِ وَأَعْطَاهُمُ ٱخْتِيَادًا وَلَسَانًا وَعَيْنِ وَأَذْنَيْن وَقَلَّيا يَفَكُرُ اللَّهُ وَمَلاَهُم مِنْ مَعْرَفَةِ الْمِلْكَنَةِ وَأَرَاهُمُ الْخَيْرَ وَالشَّرِّ. وَيَعْ وَجَمَلَ عَيْنَهُ عَلَى قُلُومِهِمْ لِنْظُمِرَ لَمْمُ عَظَامُ أَعَالِهِ عِيمِينَ لِيَعْمَدُوا أَسَىهُ ٱلْقُدُّوسَ وَيُحْبِرُوا بِمَطَاحُ أَخَالِهِ . وَيَهِي وَزَادَهُمُ ٱللِّمَ وَأُوْرَتَهُمْ شَرَّ بِينَةَ ٱلْمَاتِ . جِيرٍ وَعَاهَدَهُمْ عَهْدَ ٱلدُّهْرَ وَأَرَاهُمْ أَحْكَامَهُ . عِلَيْنِ فَرَأْتُ غُيُونُهُمْ عَظَائُمُ ٱلْخِيدِ وَتِيمَتْ آذَنَهُمْ عَبْدَ صَوْتِهِ. وقالَ لْمُمُ أَحْدُو أُوامِنَ كُلِّ ظُلْم جِنْ فِي وَأُوسَاهُمُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقَ ٱلْمَرِيدِ ، جَالِح ظرُضُمُ أَمَامَهُ فِي كُلُّ حِينِ فَهِيَ لَأَغْنَى مَنْ عَيْثِ . عِنْهِ لِكُلِّ أَنَّهُ أَقَامَ رَنِينا عِنْهِ أَمَّا إِسْرَائِلُ فَوْ تَعْيِبُ أَلْبَ، عَلَيْهِ فِي أَعْلِمْ كَالْتِسْ أَمْلَهُ وَعَنْسَاءُ مَلَ الدُّوْمِ تَعْلَىٰ إِلَى طُوفِهِ مِن عِلِيهِ لَمُ تَعْنَ عَنْ آثَامَ لَلْ جِعِ خَلَسَاهُمْ أَمَّمَ الْبُ وَيُعَالِي صَلَقَةُ ٱلزُّجُلِ كَمَامٌ عِنْدَهُ فَيَغَظُ إِحْسَانَ ٱلْإِنْسَانِ كَمَدَقَةٍ عَيْدٍ وَهِمَا وَبَهْدَ ذٰلِكَ يَعُومُ وَيُجَازِيهِمْ . يُجَازِيهِمْ جَزَاتُهُمْ عَلَى رُوْدِيمٍ وَيُبْهِطُهُمْ إِلَى بُطُونِ ٱلْأَرْض المنه لحيدة جَملَ المَا نبن مرجا وعرى مُنفأة الصبر ورَسَم لمم نصيب الحق. كَلِيْنِ قُلُ إِلَى ٱلرَّبِ وَأَغَلِمْ عَنِ ٱلْحَطَايَا كِينِ لِمَ تَضَرَّعُ أَمَامَ وَجِهِ وَأَقُلُ مِنَ ٱلْمَرَاتِ. كاللهُ أَدْجِ إِلَى الْعَلِيِّ وَأَغْرِضَ عَنِ الْإِنْمِ وَأَبْنِضَ ٱلرِّجْسَ أَشَدُّ بُنْضٍ. فَسَلْ مِنْ عَلِيدٍ فَعَلَى فِي الْحَجِيمِ . عَلَيْهِ مَثَلُمُ أُوامِرَ أَفَهُ وَأَخْكَامَهُ وَكُنْ قَاجًا عَلَى حَظِ ٱلتَّذيمة وَالصَّلاة المُّلِيَّ و يَحْلِي أَدْخُلْ فِي مِيرَاثِ الدَّهْرِ ٱلْمُقدَّسِ مَمَ ٱلأُخْلَادَ ٱلْمُعْرِفِينَ لِلرَّبِّ. والمن المُعْتَدُ فِي خَلال الْمُنافِينَ ، أَعْرَف قَبْل الْوْتِ فَإِنَّ الْإِعْتِرَافَ يُعْدَمُ مِن المُنتِ إذْ يَنُودُ كَلاشَيْهِ . عَلَيْ إِنَّكَ مَا دُنْتَ حَيَّا مُعَانَى تَحْمَدُ ٱلْأَدُّ وَتَلْغَوْ بَرَاحِهِ . المُؤيِّرُ مَا أَعْظَمَ رَهِمَةَ ٱلرَّبِ وَعَفُوهُ اللَّذِينَ يَتُوبُونَ إِلَيهِ ﴿ يَهُمُ لِلْ لِسَتَعْلِمُ أَلنَّسُ أَنْ عُودُوا كُلُ شَي ولأنَّ أَنْ ٱلإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَسَالِدِه عَنْهِ إِنَّ شَيْء أَضُوا مِنَ النَّمْس وَهَذِهُ أَيْمَا تُكْمِتُ وَالشِّرِدُ يُشْكِرُ فِي اللَّهِمِ وَالدُّم ، كَانِينَ الزُّبُّ يَسْتَمْرَ مَنْ جُنُودً المياء الملاأما المفر مجميم أرات ورماد

## ألفصل الثامن عثتر

جهيم الحلي الدائم عَن جِيم الأشارة عالمة . الأب وَحَدَّ يَتَرَّفَ . هي إلا يُستَحَ يَحْدِ النَّهُ فِي أَعَالِهِ عِلَيْهِ وَمِن الَّذِي اسْتَعْمَى مَظَائِمَهُ ، هي هم مِن لَيَدَّ فَوَةَ عَطَيْهِ وَمَنْ يَعْمِهُ عَلَى مَبْلِوْ مَرَاهِهِ . هي هي لَيْن يلا نسان أن يُستِط مِن عَبَيْدِ الرَّبُ وَلَا اَنْ يَهِذَ عَلَيْسَا وَلَا أَنْ يَسْتُرُهَا . هي إِنَّا أَمُّ الْإِنْسَان فَمِينُهُ يَتَنِيعُ وَإِذَا اسْتَرَك فَيْنُهُ يَعْمُ اللَّهُ مِنْهُ مَا الإنسَان وَمَا مَنْفَسُهُ مَا خَيْرُهُ وَمَا تَمَرُهُ . هي يَعْمَ عِنَّهُ المِم الإنسان عَلَى الْمُحْمَّرِينَ اللَّهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللَّهِ مَا الْمُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ النَّالِ مَنْهُ مِنْهُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهِ مَا لَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمُنْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كَنْ إِلَّا وَأَى وَعَلِمُ أَنَّ مُنْقَلَبُهُمْ هَا يَلُ كُنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا يَلُ كُنْ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَهُمَّةً ا ٱلْإِنْسَانِ لِقَرِيبِهِ أَمَّادِهُمُ ٱلرَّبُ فَلِكُلِّ ذِي جَسَدٍ. ١١٠ لَا يَجْ وَيُؤْدَبُ وَلِيَامُ وَيَرُدُ كَالْزَاعِي رَعِيتُهُ . عَنْهِمْ مَا مَمْ الَّذِينَ يَعْبُلُونَ كَادِيبَهُ وَلِيَادِرُونَ إِلَى الْمَسَل بأَخَلِيهِ . كَنْ يُلَ أَنَّي لَا تُقْرِنَ السُّنِيتَ بَالْلامِ وَلَا الْسَلِّيةَ بِكَلامِ التَّنْيِسِ. عَلَيْ الْبُسَ ٱلنَّدَى يُبَرِّدُ ٱلْخَرَّ هُكُفَا ٱلْكَلامُ أَضْلَ مِنَ الْعَطِيَّةِ . ١٤٢٤ أَمَا زَّى أَنْ ٱلْكَلامَ أَصْلُ مِنَ ٱلْعَلِيْةِ وَكِلَامُمَا عِنْدَالَ لِلْهِ الْمُنْسَمِ عَلَيْهِ ، كِلِيْنِيْ تَسْبِيرُ ٱلْأَحْقَ مُكُرُوهُ وَعَطَّيتُهُ الْمَاسِدِ ثُكِلُ ٱلْمُؤْونَ و عَلَيْهِ قَالِ النَّمْنَاءَ كُن عَلَى يَقِينِ مِنَ ٱلْحَقَ وَقَبْلَ الكلام مَللُم. يُن كُلُ الْرَض استط وقبل الشناء الحص نفسك فتال الفر ساعة الاعتاد. والع قلل الرض عن متوانسا وعند الاتكاب الحطايا أو وَيَك . عن الا تعدات شَيْ عَنْ قَضَا آ نَذْرِكَ فِي وَقْتِهِ وَلَا يُحْجِمْ مَنْ أَعْسَالِ ٱلْبِرَحَقَّى ٱلْمُوتِ فَإِنَّ قُوابَ ٱلرَّبِّ يَتْ إِلَى الْأَبِدِ ، يَهِ وَإِلَى السَّلَاةِ أَمِّ تَفْسَكَ وَلَا تَكُنْ كَا نَسَان يُحَرِّثُ الرَّبِّ و المنظمة المنتقب في أيام الأنفضاء ووقت الأنظام عند تمول الوبد و وجع في وَفْتِ ٱلشِّبَمِ ٱذَّكُمْ وَقْتَ ٱلْجُوعِ وَفِي أَيَّامِ ٱلْنَى ٱذَّكُمُ ٱلْقُرُّ وَٱلْمَوْذَ ، ١٤٠٠ مَيْنَ ٱلْفَدَاقِ إِلَى الْمَنِي يَنَفِرُ الزَّمَانُ وَكُلَّ مَن وسَرِيمُ الْقُولِ أَمَّامَ الرَّبِ. عِنْهِ أَلْمُ يَمُ أَخَذُدُ فِي كُلِّ شَيْء وَفِي أَيَّام ٱلْخَطَأَيَا يَعَرَّزُ مِنَ ٱلْفَوَاتِ ، وَيُعْلِ كُلُّ عَاقِلَ مَرْفُ ٱللَّهُ عَمَّةً وَيَتَّرَفْ لِن يَجِدُهَا . وَإِنْ أَلْفَلا إِن الْكَلام يُسَوُّنَ أَعْلَمْم لَلْكُمَّة وَنُفضُونَ ٱلْأَمْالَ ٱلسَّدِيدَةَ ، جِنهِ لا تُكُنَّ تَابِعا لِشَهَوَائِكَ بَلْ عَامِي أَهُوْآالَ . والله فإنك إِنْ أَجُنَ لِنْسَكَ ٱلرَّمْي بِٱلشَّهُوةِ جَمَلَتُكَ ثَمَانَهُ لِأَمَدَائِكَ. ١٢٠ لَا تَظَدُدُ يَكُثْرَة المايور ولا تُن نفسك الإنفاق عَليا. عليه لا تُنفِر نفسك بالمايد يُعَن عَليا مِنْ الدِّيْدِ وَالْمِسَ فِي كِيسِكِ شَيْءٌ فَإِنَّكَ بِذَيْكَ تَكُمُن لِمُلِيِّكَ

## أَلْفَصَلُ ٱلتَّاسِعُ عَشَرَ

عِيْرِي الْعَلِيلُ الشِرَبِ لَايسَنني وَالَّذِي يَعَقُرُ الْبِسِرَ يَسْفُطُ شَيْنًا فَضَيْنًا. عِيرَ لَكُنرُ وَالْمَاآةُ تَجْمَلُانِ ٱللَّمَ لاَ أَهْلَ رَدَّةِ وَكُنْ وَٱلَّذِي يُخَالِطُ ٱلزَّوَانِي يَزْدَادُ وَكَاحَةً . السُّوسَ وَالدُّودُ يَرَانِهِ وَالْفَسِ اوْفِحَهُ السَّاصُلِ ، كَلِيمِ مِنْ أَسْرَعَ إِلَى التَّصْدِيقِ فَهُو خَيِفُ ٱلْمَثْلِ وَمَنْ حَعِلِي صَوْعَرِمُ عَلَى تَفْسِهِ . جِرِيهِ إِلَّذِي يَتِلَذَّذَ بِالْإِثْمِ كَلَتُهُ ٱلْوَسْر وَ أَنْنِي بِكُرُهُ ٱلتَّكُلُمُ يُقَلِلُ النَّرِبِ ، يَحَلِينَ أَفْنِي يَخْطَأُ إِلَى تَفْسِهِ يَعْمُ وَٱلْنِي يَطَدُّذُ بالشَّرْ تَكُمُّهُ ٱلْوَسَدُ . جِنْ إِلا تَعْلَ كَلامَ السُّو وَلَسْتَ بِطَاسِر شَيًّا . جِنْ إِلا تُعلَيمُ عَلَى سَرِّكَ صَدِيقَكَ وَلَاعَدُونَ وَلَا تُكْتَفُ مَا فِي نَفْسَكَ لِاحْدِ وَإِنْ لَمَ تَحْسُنُ فِل خطينة بجيدة فإنه يسمك فم مُرمُدلاتُ وَصِيرُ عُرَما عَدُوا لك . جامع إن سَمْتَ كَادِما فَلْمِتْ عِنْدَكَ . ثِنْ فَإِنَّهُ لَا يَشْفُكَ . يَجْنِينِ أَلْأَهُنَّ يَخْضُ بِأَلْحَكُمة عَنَاضَ الْوَالدَة بِالْجِينِ، عَلَيْهِ أَلْكَامَةُ فِي جَرْفِ الْأَمْنَ كُنْبِلِ مَفُرُودٍ فِي فَخِيْرَجِمَةٍ. عَلَيْكِ صَدَيْقَكَ فَلَمُّهُ لَمْ يَفْسَلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَمَلَ أَلا يَلُودُ يَفْشُ ، عَلَيْ عَايْبُ صَدِيقَكَ ظَلَمُ لَمْ مَعْلِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ فَلاَ يُكِرِّدُ أَنْفُولَ، عِنْ عَالِبْ صَدِيقُكَ فَإِنَّ أَتْسِمَةَ كَتِيرَةُ وَ وَلَا تُصَدَّقُ عَلَا كَلام فَرْبُ زَالَ لَيْسَتْ زَنَّهُ مِنْ ظَلِيهِ وَلِي وَمَن الَّذِي لَمْ يَضْلَأُ بِلَانِهِ ، عَانِ مُربِكَ قَبْلَ أَنْ تُعَدِّدُهُ . عِنْهِ وَأَبْنِ مَكَانًا لِفريسَةَ ٱلْلَيْ مَكُلُ الْمُكُنَّةِ عَالَمَةُ ٱلرَّبِ وَفِي كُلَّ حِكْمَةِ ٱلْمَلُ الشَّرِيَّةِ. ١٤٢ لَيْسَت الِمُكُمَّةُ عِلْمَ المَّرْ وَحَبْ تَكُونُ مَدُورَةُ الْمُعَالَةِ فَلَيْسَتَ هُنَاكَ ٱلْعَالَتُ . وابع فإنَّ مِنَ الشَّرْمَا فُورِجُسٌ وَمِنَ الْجُالِ مَنْ نَفْصَ حَظَّهُ مِنَ الْخِكْمَةِ . عَلَيْ الْعِسُ النَّفل وَهُوَ تَقِيٌّ خَيْدُينُ وَافِر ٱلْعِطْنَةِ وَهُو يَتَمَدَّى ٱلشَّرِيفَةَ . وَإِنَّ وَهَاهَ مُكُونُ عُكُما وَهُوَ جَالِينَ \* عَلَيْهِ وَرُبُّ وَجُل يَهْدِمُ الْحُبَّةَ لِللَّذِي الْمُدَلِّ وَرُبُّ شِرْمِ يَنِي مُكِبًّا فِي ٱلِحَدَادِ وَيَوَاطِئُهُ ثَمَلُونَ مُكُرًا . ﴿ إِنَّ إِنَّ يُحْجِدِ وَلِمِيمٌ إِحْدَى أَذَنَّهِ وَسَيْنَ لاَ تَشْهُرُ يْفَاجِكَ . يَجِيْعِ وَإِنْ مَنْمَهُ أَنْجُرْ مِنَ أَلْإِلَا مَا فَإِنَّا صَادَفَ فُرْمَةً فَمَلَ ، يجامِع مِن مَنظَرِهِ يُعْرَفُ ٱلرُّبُلُ وَمِن ٱستَفْيَال ٱنْوَجُهِ يُعْرَفُ ٱلْعَاقِلُ. جِينِهِ لِلْسَهُ ٱلرُّبُ وَمِعْتُهُ

ٱلْأَسْتَانِ وَمِشْيَةَ ٱلْإِنْسَانِ لَحَنِي كِمَا هُومَاكِ. ﴿ يَعْلِي لَا تَجِدُلُ وَدُبِّ صَامِتٍ ا

## ألفَصُلُ العشرُونَ

ومع ألمتك خيرٌ مِنَ لَلْقُد وَالْمُرْ لِكُنَّ الْخُسْرَانَ . عَنْ أَلْمُونُ الْمُتَعَى بُفْيدُ ٱلْكِرِ عِنْ فِي وَهُكُذَا فِعْلُ مَنْ يَقِضِي فَضَّاهُ ٱلْجُوْرِ ، عِنْ مَا أَحْسَنُ إِبْدَأَاكُ ٱلنَّدَامَةُ إِذَا وَتَنْتَ وَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَجْنَفُ الْخَلِيثَ ٱلْإِخْتِيارِيَّةَ . وَهُ مَا كِن يُعِدُّ حَكِيا وَدُنَّ مُنْكُمْمُ مِكْرَهُ لِلول حَدِيثِهِ • عَنْ عِنْ اللَّاكِينَ مَنْ يَسْكُتُ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ جَوَا إِ وَمَنْ يَسْكُنُ لِأَنَّهُ بَرِفُ الْأَوْمَاتَ . وَإِي أَلْإِنْمَانُ الْحَصِيمِ يَسْكُنُ إِلَّ حِينَ أَمَّا أَمَا يَنَ وَٱلْجَاهِلُ فَلَا يَبَالِي بِالْأَوْقَاتِ . ﴿ إِنَّ أَلْكَنِيرُ ٱلْكَفَلَامِ يُخَتُّ وَٱلْمُتَسَلِّطُ جُوزًا يُبْنَضُ . وَهُمْ رُبِّ نَجَاحٍ يُكُونُ لِأَذَى صَاحِيهِ وَرُبِّ وِجْدَانِ يَكُونُ لِخُسْرَانِهِ . وي ورب عَطية لَا تَفْمُكَ وَرب عَطِية تَكُونُ مُضَاعَةَ أَخْرُآدَ ، وي رب أَغْطَاط سَّبَيَّهُ ٱلْخَدُ وَرُبُّ قَاضَم يُعَفَّيهِ الْأَلْنُ ، عَلَيْكِ دُبُ مُضْتَرِكَتِيرًا بِطَلِل بِمَضْ تَتَهُسَبَةَ أَسْانِ. ٢ إلا أَلْمُكِمُ مُعْبُ نَفْسُهُ إِلْكُلامِ وَنَمُ ٱلْمُثَقَّ تُفَاضُ سُدَّى. ١١٤ عَلَاهُ ٱلْجِلُعِلِ لَا تَفْعَكَ لِأَنَّ لَهُ عِرْضَ ٱلْمَنِينَ عُيُونًا . عَنْ يُعْلِى يَسِيرًا وَيَتَنَّ كثيرًا وَيَلْحُهُ ظَهُ مِثْلَ ٱلْمَادِي . ١٠٠٠ مُرْضُ ٱلنَّوْمَ وَلِطَالِ عَدًا . إِنَّ إِنْسَامًا مِثْلَ هَٰذَا كَيْفَ عَنْ يَعُولُ ٱلْأَمْنُ لَاصَدِيقَ لِي وَمَنَا نِي غَيْرُ مَثْكُودَةٍ • عَنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ بَأَكُونَ خُبْزِي خُبِثَا اللَّهَ ان و مَا أَكُثَرُ الْكُنَةُ إِنْ أَبِهِ وَالْكُثَرُ السِّبْزَ آاتِهِم. عَنْ فَاتُهُ لَا يُدُوكُ حَقُّ الْإِذْرَاكِ مَاذَا يَسْنَتِق وَلَا يُهِالِي عَالَا يَسْتَقِي ، كَذَلِكُ أَلْنَاتُهُ عَنِ ٱلسُّطْح وَلَا أَلِنَّةُ مِنَ الْمِسَانِ فَإِنَّ مُفُوطَ الْأَخْرَادِ يُعَسَّاحِينُ مَرِيناً ، عِنْهِ الْإِنْسَانُ ٱلسُّمِ مُحَكِّديثِ فِي غَيْرُ وَكُهُ لا يَزَالُ فِي أَفْوَاهِ فَاقِدِي ٱلْأَدْبِ، عَنْ اللهُ الْأَنْلُ مِنْ فَم ٱلْأَفْسَ لِأَنَّهُ لا مَعْلُهُ فِي وَقْعِهِ وَمِنْ وَلَ إِنْسَان يَعْمُهُ إِقَلَالُهُ عَنِ الْخَطِيئةِ وَفِي رَاحَتِهِ لَا أَضَهُ مَعِيرُهُ . كل مِنَ ٱلتَّكُرِ مَنْ يُبْلُكُ نَفَدُ مِنَ ٱلْمَاآة وَإِنَّا يُلْكُمُ الْأَبْلُ مُعْمَ ٱلْجَاهل. وَيُنْ وَمَنْ يَمِدُ صَدِيقَةُ مِنَ الْحَبَا فَيُصَيِّرُهُ عَدْوَالهُ بِغَيْرِ سَبِ. وَأَنْ الْحَلِثُ عَلاَ تَبِيعُ فِي ٱلْإِنْسَانِ وَهُوَ لَا يَزَالُ فِي أَفْوَاهِ فَاقِدِي ٱلْأَدَبِ. ﴿ ١٤٠٤ ٱلسَّارِقُ خَرْدُ مِمْنُ أَلَفُ ٱلْكُلِبَ لَكِنَّ كَلِيهِما رَبَّانِ الْمُلَاكَ، ﴿ وَهِمْ شَأْنُ ٱلْإِنسَانِ ٱلْكُذُوبَ الْمَوَانُ وَمَرْ لِهُ مَنْهُ عَلَى الدَّوَامِ . عَنْهُ أَلْمُ كَيمُ فِي الْكَلامِ يَشْتَهِرُ وَالْإِنْمَانُ الفطنُ يُرْمَى ٱلنَّظِيَّةَ . عِنْهِ أَلِّي يَنْفُ ٱلْأَرْضَ يُعِلَى كُنْسَهُ وَٱلَّذِي يُرْضَى ٱلنَّظِيَّةَ بِكُفْرُ ٱلدُّنْبَ أَ عني ألم دايا وَالرُّنِّي تُنْسِي أَعْينَ ٱلْمُكَاةَ وَكَلِيمَ فِي ٱلْمَم تَخْزُو يَعْلَيْهِمْ. ور المنكسة المكثومة والكنز المنفون أي منفة فيها. وإلى الإنسان الذي مِكْتُمْ حَافَتَهُ خَرْمِنَ الْإِنْسَانِ الَّذِي كُنُمُ حَكْسَةُ

## أَلْفُصْلُ ٱلْحُادِيْ وَٱلْعَثْرُونَ

على إلى إلى أله تعطف قلا يُوا بل النفو فا سك من الحلماء. على المرب من الحلماء على المرب من الحلماء في المرب المنطق المرب المنطق المنطقة المن

الأخر كانة مكاور لا ينبط غيا بن البلم . هيئية ألقا إذا تم كلام بحشة المختر وأذا على مكام بحث يا مدخ وزاد على و . هيئية المالم المختر عدف الأخمو مكتبة وزاد على و . هيئية المالمين وإلما المفلت على تنقي القابل . هيئية في المقبل يبنتى في المقبل به في الغلب . هيئية ألجيت المخترف المخترف المخترف والمحالمة المخترف المخترف والمحالمة المخترف والمحالمة المخترف المخترفة المخترفة

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

و الكُنُلانُ أَشَبُ يُجَرِ تَنْدِرُ كُلُّ أَحْدِ يَضِيرُ لِمَوَانِهِ . عَنْ الْحَسْلَانُ أَشْبُهُ يَرْبل الدَّمْن كُلُّ مَن قَبَعَه يَفْض يِّده . ويه ألا بن الناقد الأدب عاد الأبي والبلت إِنَّا تُنْفِ ٱلْخُسْرَانَ . عِنْ إَلْفَتُ ٱلْعَلِيَّةُ مِيرَاتُ لِرَبْلِهَا وَٱلْبُتُ ٱلْفُوْيَةُ عُمُّ لُوَالْدِهَا. يَنْ إِلَوْقِمَهُ تُحْذِي أَمَاهَا وَرَجُلِهَا وَكَلِامُما يُبِهَانِهَا. ١٢٥ أَنْسَتَكُومُ فِي غَيْر وَفْتِهِ كَالْنِنَادَ فِي النَّوْمِ أَمَّا السِّياطُ وَالتَّادِيبُ فَهُما فِي كُلِّ وَفَتْ حِكْمَةُ . يَرْجُعُ أَلَّذِي يُلِّمُ الْأَحْنَ يَبِيرُ إِنَّهُ مِنْ خَزَفِ جِيمِ وَنُقَبِّهُ مُسْتَفَرَقَا فِي تُوْمِهِ وَكِيمٌ مَن كَلَّمَ الْأَحْقَ فَإِغْانِكُمْ مُنَاعِساً فَإِذَا أَتَعَى قَالَ مَاذَا . في إلى عَلَى أَلْيْتِ لِأَنَّهُ فَقَدَ النُّورُ وَآبك عَلَى الأَخْقِ لِأَنَّهُ فَعَدَ المَعْلَ عِلَيْهِ أَعْلِ مِنَ الْبُكَاء عَلَى الْمِيتِ فَإِنَّهُ فِي وَاحَةِ عِلْهِ أَمَّا الْأَهْنَ عَيَانَهُ أَشْنَى مِنْ مَوْتِهِ • إِلَيْنَ أَلْوَحْ عَلَى الْمِيتِ سَبْقَةَ أَيَّامٍ وَالنَّوحْ عَلَى الْأَحْقِ وَٱلْنَانِقَ جَمِعَ أَيَّامٍ خَاتِهِ ، ﴿ إِلَا لَهُ اللَّهِ الْكَلَّامُ مَعَ لَلْمِلْ وَلَا تُعَالِطُ النَّبِي والله تَعْفُظُ مِنهُ لِنَّالُ الْمُنتَكَ وَأُنْجَسَكَ يرجب والله أَعْرِضَ عَلَى أَعْرِضَ عَلَى أَعْدَ دَاحَةً وَلَا يُمْنَكَ سَفَهِهُ . ١ عَنْهُ أَيُّ شَيْء أَنْفَ لُ مِن الرَّمَاسِ وَمَاذَا لِسَمَّى إِلَّا أَحْلَ . الأمل وَالله عَرَقُ المنتَا أَعَتْ عَلامِنَ الإنسانِ المُلمِل ، عَرَقُ المُحْسَبِ ٱلْمُوْمِلَةُ فِي ٱلْبَاآهَ لَا تَفَكُّكُ فِي ٱلزُّلْزَلَةِ كَذَلِكَ ٱلْمَلَ ٱلْمُتَسَدُ عَلَى مَشُورَةِ سَدِيدَةٍ لا يُمَّافُ أَصَلاً . عِيلِي أَقَالُ ٱلْمُقَدُ عَلَى وَلَي عَاقِل حَوْيَة مِنْ وَمُل عَلَى حَافِظ مَسْتُول. عِلَيْ كَا أَنَّ الْأَوْمَادَ الْمُرْسُوعَةَ فِي مَّحَكَانِ عَالَ لَا تُثْبُ أَمَّامَ الرَّيج كاللهُ حَدْلِكَ قَلْ ٱلْأَحْسَ أَخَالِفُ ٱلْأَفْكَادِ لَا يَثِبُ أَمَامٌ هَوْلِ مِنَ ٱلْأَهْوَالِ. كَيْنِيْ قَلْ الْأَمْنَ يُكَافُ فِي أَفَكَادِهِ أَمَّا الَّذِي يَسْتَمِرُّ عَلَى وَسَايَا أَفْدِ فِي كُلّ حِين فَلاَيَعَافُ أَبِدًا • عِنْ ﴿ مَنْ نَحْسَ الْنَيْنَ أَسَالَ الدُّمُوعَ وَمَنْ نَضَى الْقُلْبِ أَيْرُوا لِفُسُ ي مَنْ رَحَى الطُّيُورَ بِالْحَجْرِ تَفَّرُهَا وَمَنْ عَيْرَ صَدِيفَ مُ قَلَمَ الصَّناقَة . عالى إن خَرَفْتَ ٱلسَّنِتَ عَلَى صَدِينِكَ قَالاَ تِسَالَنْ فَإِنَّهُ يَرْجٍ . \$250 إن قَضَتَ فَلَكُ عَلَى صَدِينِكَ قَلاَعَتْنَ فَإِنَّهُ لِمِسَاخِ إِلَّا فِي الشَّيْرِ وَالْكُثْمِ وَإِشَاءَ النِيرَ وَالْجُرْحِ بِالسُ فَإِنَّهُ فِي هٰلِهُ يَفِرْ كُلُّ صَدِيقٍ. عَنْهُ إِلَى أَمِنَا لِفَرْمِدِ فِي فَقُرُهُ لِكُنْ تَشَبَّمُ مَعَهُ مِنْ خَيْرًايِهِ . عَيْرًا إِنَّا مُعَمُّ فِي وَقْتِ صِينِهِ لِكُي تَشْتَرَكُ فِي مِيرَانِهِ . عَنْ مَنْلُ النَّاد مُخَارُ ٱلْأَوُّنِ وَٱلدُّخَانُ وَكَذٰلِكَ قَبْلَ ٱلدِّمَاءَ ٱلتُّمْرِينَاتُ . ٢٢٥ لَا أَسْتَضِي أَن أَدْهَمَ عَنْ صَدِيقَ وَلَا أَقَوَارَى عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ إِنْ أَصَابِنِي مِنْ لَهُ مَرُّ ٢٤٠ مَكُلْ مَنْ يَسْمُمُ بِذَلِكَ تَغَفُّظُ مِنهُ . كُلُّهُ مَن تَجَمَلُ حَارِسًا لِفَهِي وَخَاتَمًا وَثِمَّا عَلَى خَفَقَ لِلَّا أَسْفُطُ بسببها ويهلكني لساني

Digitized by COOSIS

## ألفصل الثالث والعشرون

﴿ يَهِمُ أَيُّهَا ٱلزُّبُّ ٱلٰأَبِ يَا سَيِّدَ حَيَاتِي لَا تَنْزُكُنِي وَمَشُورَة شَفَقَى وَلَا تَدَعْني أَسْفُطُ بهماً ، عليه من بأخذ أفكاري بالسِّاطِ وَقَلِي بِنَادِبِ الْمِكْمَةِ بِحَيْثُ لَا يُشْفَقُ عَلَى جِهَالَاتِي وَلَانْهُــَلْ خَطَايَاي. ﴿ يَجَيِّحُ لِكُنْ لَا تَتَكَاثَرَ جَهَالَاتِي وَتَتَوَافَرَ خَطَايَايَ فَأَسْفُطٍّ تُجَاهَ أَضْدَادِي وَبَشَتَ عَدُوي بِي . عَيْنِي أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلأَبْ يَا إِلْهَ حَيَاتِي لَا تَتْزُكُنِي وْمَشْوَرَةَ شَفَقً. جَيْجَةٍ لَا تَدْعَنِي أَظْحُ بِمَنِيَّ وَٱلْمَوْى ٱسْرِفُهُ عَنِي. ﴿ لَا تَقْلِكُنِي شَهُوَهُ ٱلْبَطْنُ وَلَا الرِّنَى وَلَا تُسْلِمُنِي إِلِّي نَفْسَ وَقِعَةٍ • ﴿ يَهِمُ أَيْبُ أَلْبُنُونَ دُونَكُمُ أَمَّبُ أَلْهُم فَإِنَّ مَنْ كَفَظَهُ لَا يُؤخذُ بِشَفَتَدٍ. يَحْتَيْ إِنَّهُ بِمَا يُعْطَادُ أَخَاطِي وَبِها يَعْرُ أَفَّاذِفُ وَٱلْمُتَكَبِّرُ . وَيَجْتِحَ لَا تُسُودُ فَاكَ مُلْفِ يَحِيْتِجِ وَلَا تَا أَنْ تَجْيَةُ ٱلْفُدُوسِ. وَإِنْ فَأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْمَبْدَ ٱلَّذِي لَا يَزَالُ يُحْصُ لَا يَعْلُومِنَ ٱلْحَبَطِ كَذَٰ لِكَ مَنْ لَمْ يَهُرُحْ يَعْلِفُ وَيُسمّى لَا يَنزُّكَى. هِمَا يُهِمُ أَلْجُلُ ٱلْحَلَاثُ يَعْلَىٰ إِنَّمَا وَلَا يَبْرَحُ ٱلسَّوْطُ بِنْ يَبِيَّهِ. ﴿ وَهُوَ إِنْ لَمْ يَفِ فَعَلَيْهِ خَطِيئةٌ وَإِنِ ٱسْتَخَفَّ فَخَطِيئتُهُ مُضَافَفَةٌ . كَانِيجٌ وَإِنْ حَلَفَ وَاطِلا لَا يُبَرِّدُ وَيَنِّتُهُ عَلَا فَوَالِتَ. ﴿ يُؤْتِهِمْ وَمَنَ ٱلْكَلَامِ كَلَامُ آخَرُ لِلابِسَهُ ٱلْمُوتُ · لَا كَانَ فِي مِيرَاثِ يَنْفُوبَ و المُلْتِينَ إِنَّ هَنِهُ كُلُهَا تَبُمُدُعَنِ ٱلْأَثْمِيَّا ۚ فَلَا يَتَّرُ غُونَ فِي ٱلْحَطَّايَاهِ ﴾ يُنهَ لَا نُسَوْهُ قَالَ فَحْسَ ٱلْكَلَامُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخُلُو مِنْ خَطِينَةٍ . ﴿ يَقِيمُ تَذَّكُم أَبَاكَ وَأَمُّكَ إِذَا حَلِّمْتَ بَيْنَ ٱلْمُطْمَأَةَ عِينِينٍ لِلَّلَّا تَفْسَاهُمَا أَمَامُمْ وَيْسَفِّهَكَ تَمَوُّدُ مُعَاشَرَتِهِمْ خَوَدًّا لَوْ لَمْ فُولَهُ مِنهُما وَتَلْمَنَ يَوْمَ وَلَاهَ بِكَ . ﴿ يَعِيْكُ مَنْ تَمَوَّدُ كَلَامَ الشَّيْءَ لَا يَتَأَلُّ طُولَ أَكِيهِ • ﷺ مِنَ ٱلنَّاسِ صَنْفَلَوْ لِحَصْرَانِ مِنْ ٱلْخَطَّايَا وَصَنْفُ قَالِثُ يَجْلُ أُ ٱلْنَصَٰتَ. ﴿ إِنَّ إِلَيْ الْمُصَلِّمَ الْمُومَعَةِ كَمَارِمُ لَهِمَةٍ فَلا تُعْلَىٰ ۚ إِلَى أَنْ تَعْنَى ، ﴿ إِنَّ وَالْإِنْسَانُ ٱلزَّانِي بِفَيَاسَةِ عَلَمِهِ فَلا يُكُنُّ إِلَى أَنْ عُرِقِدَ ٱلنَّادَ - \$ \$ لِأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلزَّانِي كُلُّ خُبْرِ كَلُولَهُ وَلا يُكِلُّ إِلَى أَنْ يَفْرُخ . عَنْ وَأَلْإِنْسَانُ أَلَّتِي يَتَمَدَّى عَلَى فِرَاسُهِ فَا يَلا فِ تَفْدِهِ مَنْ يَرَانِي. ولي حَوْلِيَ الطُّلْمَةُ وَالْجِيطَانُ تَسْتُرُفِ وَلَا أَحَدَ يَرَانِي فَاذَا أَخْتَى إِنَّ ٱلْهَلِيُّ لَا يَذَكُوْ خَطَايَايَ. ٢٠٠٦ وَهُوَ إِنَّا يَخَافُ مِنْ عُيُونِ ٱلْبَصْرِ جَيَيْنِ وَلَا يَلَمُ أَنَّ عَنْ الرَّبِ أَصْوَا مِنَ ٱلنَّصَ مَشرَةً آلَاف مِنْ مَنْ فَتُعِيرَان جِيمُ مُرْقِ البَسْرِ وَعَلَيْلا عَلَى أَخْفَانَا . عَنْهُ هُوَ عَالِمُ بِكُلِّ شَيْء قَبْلَ أَنْ يُخَلَّقَ فَحَكَّ إِنْ بَعْدَ أَنِ انْتَفْنى . عَنْهُ مَا يُعَاقَبُ فِي شَوَارِعُ ٱلْمَدِينَةِ وَعَيْثُ لَا يَطَنُّ يُقْبَضُ عَايْدٍ عَالِي وَيُهَانُ مِنَ ٱلْجِيعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْهُمْ خَلَقَةَ ٱلرَّبِّ. ٢٢٤٪ هَكَدَا أَيْسًا ٱلْرَأَةُ ٱلَّتِي تَتُولُكُ بَعْلَما وَتَجْمَلُ لَهُ وَادِثًا مِنَ ٱلْنَرِيبِ ، عَنْهِ لِلْنَهَا أَوْلَاعَمَت شَرِيعَةَ ٱلْلَيْ وَثَانِياً خَانَت دَخِلْهَا وَقَائِك تُجْسَتْ بِالزَفَى وَأَعَلَمْتُ نَسْلَا مِنْ دَجُلِ غَرِيدٍ • ١٤٤٤ مُنْذِهُ يُؤْفَ بِهَا إِلَى الْجِمَاعَةِ وَتُجُتُ أَحْوَالُ أَوْلَادِهَا . وَهِي إِنَّ أَوْلَادُهَا لَا يَأْشُلُونَ وَأَعْسَلْهَا لَاكْفُرُ . والله ومي تَخْلِفُ ذِكْرًا مَلُونًا وَفَيْنِعِتُهَا لَا تُعَى . عِنْهِ إِنْ فَيَرْفُ الْتُغْلِلُونَ أَنْ لَا غَيْءُ أَعْسَلُ مِنْ عَلَقَةِ الرُّبِّ وَلَا شَيْءَ أَعْدَبُ مِنْ رِعَايَةِ وَمَايَا الرَّبْ، ١٤٢٥ إِنَّ ٱ يَّبَاعَ أَفَدِ مُدَّعَظِيمُ وَفِي قَبُولِهِ لَكَ مُلُولَ أَيَّامِ

# ألفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

يهيه الجكمة أغلت تفلسها وتلتخر أبين تسنها. هيهي تلقع فاها في جماعة النهير وتلقير أمام أبنوده هيهي وتلقير أبين تسنها وتتجد في مالا التيليدين وتتحل في من المسالم المنظم ال

ٱلرَّاحَةَ وَبِأَيْ مِيرَاتِ أَحِلُّ. ٢٢٤ حِينَاذٍ أَوْصَانِي خَالِقُ ٱلْجَبِيمِ وَٱلَّذِي حَازَنِي حَيْنَ مَعَرَّ مَسْسَكِنِي عِنْهِ وَقَالَ أَسْكُنِي فِي يَنْفُوبَ وَرِيْي فِي إِسْرَائِيلَ • عَنْهَا قَبْلَ الدُّهْرِ مِنَ الْأَوَّلَ عَازَنِي وَإِلَى الدُّهْرِ لَا أَزُولُ . وَقَدْ خَدَمْتُ أَمَلَهُ فِي ٱلْمُكِنِ ٱلْقَدُّسِ. كاللهِ وَهُكُفَّا فِي صِيْرُونَ رَّنَعْتُ وَبَعَلَ لِي مَثَرًا فِي الْدِيْتِ ٱلْخَبُويَةِ وَسَلْطَتَق عِي فِي أُورَ شَلِمَ . عِلِي فَأَمُّلُتُ فِي شَمْرِ عَبِيدِ وَفِي مَدِيدِ الرُّبِّ مَدِيدٍ مِرَاجٍ وَفِي مَلا ٱلمَّدِّيثِينَ مُقَامِي . عِنْهِ أَدْ تَفَمْتُ كَالْأَرْذِي لِبَانَ وَكَالسَّرُونِي جِبَالِ مَرْمُونَ . جِيْرِي كَا نُفُل فِي السَّوَاحِل وَكَثرَاسِ الْوَدْدِ فِي أَدِيمًا ، ١٤٤٤ كَالْزَّيُونِ النَّصْيرِ فِي السُّهِ ل وَكَالدُّلْبِ عَلَى عَبَادِي الْلِياهِ فِي الشَّوَادِمِ . ١ اللَّهُ عَرْفِي كَالدَّادَ مِين وَٱلْمُنْدُولِ ٱلْمَعْلِ وَٱلْمُنْشَرَتْ رَائِحَقَى كَالْمِ ٱلْمُنْتَى عَلَيْهِ كَالْمِنْةِ وَٱلْمِنْ وَٱلْمِنةِ وَمِثْلَ بُغُودِ الْمُأْإِنِ فِي الْمُسكِّنِ . ﴿ إِنِّي مَدَدْتُ أَغْمَانِي كَا لُبُطْمَةِ وَأَخْمَانِي أَغْمَانُ تَجْدِ وَيْمُنَّةٍ . ١٠٠٤ أَمَا كَا لَكُرْمَةِ ٱلنَّبِيَّةِ النَّمَةَ وَأَزْهَارِي غَازْ عَبْدِ وَفِيَّ. ١١٦٤ أَمَا أُمُّ الْحَيِّةِ الْبِيِّةِ وَالْحَافَةِ وَالْلِم وَالرِّجَاءَ الطَّاهِرِ . ١٤٤٤ فِي مُكُلُّ نِسْتَ الطريق والمُق وَكُلُ دَجَّاهُ أَلْحَانُهُ وَأَلْمَصَلَّةِ وَ ١٩٤٤ مَمَا لُوا إِنَّ أَيُّهَا ٱلرَّاعَيُونَ فِي وَأَشْبَعُوا مِن عُارى -والله والله الما الله عن السَّل وميرافي الدُّين شهد السَّسل عليه وذكري يَتِيَّ فِي أَجِالِ ٱلدُّهُورِ . ١ ١ مِنْ أَحَكَلِي عَادَ إِلَّ جَانِمًا وَمَنْ شَرِينِي عَادَ ظَالِمًا . ﴿ يَهِ إِلَّهُ مِنْ تَبِمَ لِي فَلَا يُخْزَى وَمَنْ حَيلَ بِإِرْشَادِي فَلَا تَخْطَأْهُ ﴿ ٢٤ مَنْ شَرَحَى فَكَ الْمَيَةُ ٱلأَبِدِيَّةُ . ١٤٢٥ هٰلِهُ كُلُّهَا هِيَ سِفْرُ الْمَيَةِ وَتَعِدُ ٱلْلِي وَطَمُ الْمَنَّ عِينِهِ إِنَّ مُوسَى أَمَرَ بِالشَّرِيعَةِ وَأَخْتَامِ الْمَدْلِ مِيرَاثِ آلَ يَنْمُوبَ وَمَوَاعِيدٍ إِسْرًا ثِلَ ع ي إلَّ ٱلزَّبُّ وَعَدَ دَاوُدَ عَبْدَهُ أَنْ يُفِيمَ مِنْهُ ٱلْمَلِكَ أَلْقَدِيرَ ٱلْجَالِسَ عَلَى عُرْشِ ٱلْجَدِ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ عِينَ مُو يُفِيضُ الْحِكُمَةُ كَثِيتُونَ وَمِثْلَ دِجْلَةَ فِي أَيَّامِ الْسَلَالِ ﴿ وَهُلَا أَنِّهُ كُلُ لُمُرَاتِ وَمِثْلَ ٱلْأَدُدُنَ فِي أَيَّامِ ٱلْحِصَادِينَ فِي أَيْدِي ٱلتَّادِيبَ كَالنُّودِ وَمِثْلَ جَيمُونَ فِي أَيَّام ٱلْمُطَافِ . فِينَ إِلْمُ كُنَّةُ لَا يَسْوَفِي مَرْفَهَا ٱلْأَوْلُ وَلَا يَسْتُمِيهَا ٱلْآخِرُ وَاللَّهُ لِأَنَّ فِكُرُهَا أَوْسَمُ مِنْ ٱلْجَرِ وَمُشْوِرَتُهَا أَخْلُ مِنَ ٱلْفَسْرِ ٱلْفَظِيمِ. ﴿ وَمُنْ أَتَا الْمُكُنَّةُ مُنْفِظةُ الْأَخَارِ . والله أَنَا كَمَافِيَةِ مِنَ النَّهِ وَكُفَّنَا فِي مَرْجَتْ إِلَى الْفردوس -والما الله الله والمراقب والمنت والمنت المناه المنافي المنافي المنافية والمناف المراون المراوري فَدْصَادَ بَحْرًا . عِنْهِ كَانِي أَضِي إِلتَّادِيبِ مِثْلَ أَفْجُرِ وأَذِيمُهُ إِلَى الْأَقَامِي، ع في أَنْفُذُ إِلَى جِيمِ أَعْمَاقِ ٱلْأَدْضِ وَأَنظُرُ إِلَى جِيمِ ٱلرَّاقِدِينَ وَأَنِيرُ لِجِيمِ إِلَّذِينَ تَرْجُونَ ٱلرَّبُ والما إِنِّي أَيْضُ النَّيْلِمَ مِثْلَ نُبُرَّةِ وَأَخَلِّهُ لِأَجِالِ الشُّمُودِ . ١١٠ مَا تَظْرُوا كُنَّت لَمْ يَكُنْ عَنَّانِي لِي وَحْدِي بَلْ أَجِنَا لِجَبِيمِ الَّذِينَ لِتَنْسِلُونَ الْحُكُمَةَ

## ألفضلُ آلخامِسُ وَالْعِشْرُونَ

الإغراء الله من زيت إلى وبين فن جية أمام الله والله. هذه النام المؤرس المؤرس المؤرس والمساعاة ابن المراء ورئيا. هذه الله المؤرس والمساعاة ابن المراء ورئيا. هذه الله المؤرس المؤرس المناعاة ابن المراء ورئيا. هذه النه النام المؤرس المناف المن

عليه وَكُلُ عُنْدُ وَلَا أَنِينَامُ الْأَوْدَ ، هِنِهِ وَحَلُ أَوْنَهُ وَلَا الْأَيْدُ مِن الْمُعِينَدُ . هيه وَكُلُ النّهُ مِن الْمُهَا الْأَعْدَادُ . هيه لا وَلَمْ مَدُّ مِن وَلَمِ الْمُلِيةِ . هيه وَلا أَنْهَا مَا الْمُعَلَّمُ الْمُوادِ . هيه الْمُنْدُ الْمُلَدِ وَالْتَيْنِ مَيْرُ عِنْمِي مِن اللّهُ عَلَيْهُ الْمُلِدِ وَالْتَيْنِ مَيْرُ عِنْمِي مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِلْوَا وَمَلَا وَمَا اللّهُ وَمِينَا اللّهُ وَمِلْوَا وَاللّهُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

## ألفضل السادس والعشرون

وي وَجُلُ الْرَأَةِ السَّالِمَةِ مَنْهُوما وَعَدَدُ أَيَّامِهِ مُعَنَّاتُ. عِنْ إِلْرَأَةُ الْفَاصَةُ تَسُرُّ دَجْهَا وَجُمِلُهُ بَعْني سنِيهِ بِالسُّلامِ · عِنْ إِلْمَاهُ الصَّالِحَةُ نَصِبُ صَالِحُ تُتَنَوُحَظاً لَنْ يَتِينَ ٱلرَّبِّ عَلَيْهِ فَيَكُونَ ظَلْهُ جَدِلًا وَوَجْتُ بَعِهَا كُلَّ حَيْدَ غَنياً كَانَ أَمْ فَتيرًا. كاللهُ عَنْ مِنْهُنَ قَلَى وَعَلَى أَلَّا بِمَوْ أَنْبَلْتُ مِرْجُعِي . ١٠ مَن مُكَايَةُ ٱللَّهِ مَن وَمَا أَنُّ ٱلْجُسْرِ عِنْهِ وَالْبُهَانُ مَكُلُّ ذِلِكَ أَنْعَلُ مِنَ ٱلْمُوتِ عِنْهِ لَكِنَّ ٱلْمَأَةُ ٱلْعَارَةَ مِنَ ٱلْمِرَأَةِ وَجَمُ قلبِ وَوَنَّ مِنْ فِي وَلَمَانِهَا سَوْطٌ يُصِيبُ ٱلْجِيمَ. ويعي ألزأةُ الشريرة نير قلن ومَنْلُ مُغْنِيهَا مَثل مَنْ يُسِكُ عَرْبًا . وَأَهْرُ أَلْمُ أَذَ السَّيرَة عَطْ عَظِيمُ وَفَضِيعَتُهَا لَا تُسَرِّرُ ، عِلَيْهِ ذِنَّى ٱلْمِزَاةِ فِي طُلُوحِ ٱلْبَصَرِ وَيُعْرَفُ مِنْ جَفَيْهَا . وَاظِتْ عَلَى مُرَافَسِهِ ٱلْبُعْتِ ٱلْمُلِيَةِ ٱلْمُلِآدَ لِلْلَا تُجِدَ فُرْمَةً فَتَسِدُلُ نَفْسَهَا. والله تلبُّه لِعَرْضًا ٱلْوَقِ وَلَا تُعَبُّ إِذَا عَثَكَ . عِنْ تَلْتَمُ فَهَا كَالْسَافِ ٱلْسَلْسَان وَتُشْرَبُ مِنْ كُلُ مَادْ صَادَقَتُهُ وَتَخْلِسُ عِندُ كُلَّ جِذْعٍ وَتَلْتَحُ ٱلْحَكِنَانَةُ تُجَاهَ كُلَّ سَهِمٍ. والله الله المراة يُتم وَجُلها من واديها أيمن عظامه ويع المراة الفيدة المُمْنِ عَلِيةٌ مِنَ الرُّبِ وَالْفُسُ الْمُأْوَبَهُ لَا يُسْتَبْدَلُ بِهَا . عَلَيْ الْمِأَةُ الْمُنَّةُ نُسْمَةُ عَلَى نَمْنَةِ جِنْ وَالنُّسُ ٱلْمَنِينَةُ لَاقِيمَةً ثُوَازِنْهَا . ١٠٤ النَّصُ تُشْرِقُ فِي عُلَ الرُّبَ وَجَالُ الْمِرْأَةِ الصَّالِمَةِ فِي عَالَم بَيْنِهَا . عِنْ السَّرَاحُ يُضِي عَلَى الْنَارَةِ الْفُدَّسَةِ وَحُسْنُ الْوَجْهِ عَلَى الْكَانَةِ الزَّدِيةِ . ١١٠ الْمُندُ مِنَ النَّصَبِ تُنُومُ عَلَى قَوَلِهِ مِنَ الْفِشْةِ وَالسَّاقَانِ الْمُسِلَّسَ لَن عَلَى أَخْصَى ذَاتِ الْوَقادِ. عَنْ الْأَسُن عَلَى السَّعْر تُثُتُ إِلَ اَلْأَبِدِ وَوَصَانَا ٱلرُّبِّ فِي ظَلِ الْمُرَاةِ الطَّاهِرَةِ . عَيْنِيجٌ إِنْ الذِي مُزَّنُ لَمْسَا عَلَى وَالتَّاكِ فَأَخْذِنِي عَلْيِهِ ٱلْنَصْلُ. ١٤١٤ رَجُلُ ٱخْرُبِ إِذَا أَعْبَرَتُهُ ٱلْمَاقَةُ وَٱلرَجَالُ ٱلْمُآلِا ۗ إِذَا أَمِنُوا . واللهُ أَمَّا مَن أَدْتَدُ عَن الْبِرِ إِلَى الْحَلِيثَةِ فَالْبُ يَسْتَقِيهِ السَّفِ. عَلْمًا أَفْلُصُ النَّاحِرُ مِنَ الْإِثْمِ وَالْحَمَارُ لَا يَتَرَكَّى مِنَ الْحَلِيَّةِ

# أَلْمَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِثْرُونَ

عَنْ صَنْدُونَ غَلِمُوا لِأَجْلِ مَرْضِ الدَّتَا وَالَّذِي يَطْلُبُ الْنِنَى يُغْنِي مَرْفَ. \* عَنْ يَنِوَ الْجَهَارَةِ الْفَعَالَةِ لِمُرْزُ الْوَتِهُ وَبَهِنَ الْنِيمِ وَالدِّرَاةَ لِلْفَبِ الْمُطِلِّتَةُ \* عَنْهُمْ يَنِيْهُ مَرِيهَ . هِنْ عَنْدَمُوا الْمِرْبَالِ بَنِيْقَ الزَّبِلُ كَاللِكَ كُلَاتَهُ الإِنْسَانِ عِنْدَ مَنْكُرِهِ . هِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِرْبَالِ بَنِيقَ الزَّبِلُ كَاللَّهُ الإِنْسَانُ الْمُؤْمِنُ مِن مَنْكُرِهِ . هِنْ اللَّهِ مُمَوَّا لِمَا لِمُنْتَقِلًا إِلْمُؤْمِنُ وَالْإِنْسَانُ أَنْهُنُ مِنْسِيدِ . هِنْهُ مِرَاتُهُ الشَّمْرِ تَظُرُ مِن ثَمِ هَا كُذَافِ مُنْتَمَاقًا لِمَا الْإِنْسَانُ يَظْمَرُ مِنْ كَلَامِهِ . هِنْهِ لَا لَقَامَةً الْإِنْسَانُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَالْإِنْسَانُ أَنْهُنُ مِنْسِيدِ . هِنْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُولِيلّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رَجُلا قَبْلِ أَنْ يَكُلُّم وَإِنَّهُ بِهَا أَيْضَ النَّاسُ . عِنْ إِذَا تَنْفُتُ الْمَدَلَ فَإِنَّكَ تُدْرَكُهُ وَلْلَيْهُ حُلَّةً عَبْدِ وَنُسْكُنُ مَمَهُ فَيَسُونُكَ إِلَى الْأَبِدِ وَفِي قِوْم الْإِفْمَادِ تَجِدُ سَنَدًا . والله الطُّورُ وَأُوى إِلَى أَشْكَالِمَا وَأَلْمَنْ يَسُودُ إِلَى اللَّمَالِينَ بِهِ . وَهُمَا الْأَسَدُ يُكُننُ المريسة كذلك الخطايا مُكُمُن قِاعِي الْاعْم . علي حديث التي في كل جين حَكْمَةُ أَمَّا ٱلْجِلِعِلِ فَتَنَفِّرُ كَا لَقَمَ . ١٤٠٤ مَنِينَ ٱلنَّفَاءَ وَضَدِ ٱلْفُرْصَةَ وَبَينَ ٱلْفَالَاةُ كُنْ مُواظيًا . عِنْ الله عَدِيثُ اللَّهُ فَي مَكُرُوهُ وَصَحَكُمُ فِي مَلَدَّاتِ الْخَطِينَةِ . عَن عُلَاكَةُ الْمُلَافِ تُعَنَّ الشَّمَرَ وَعُمَاحَتُهُ سَدًّ الاَذَانِ وَ يَعْلَمُ عُمَّامَةُ الْمُكَمِّرِينَ سَفْكُ الدَمَاد وَمُشَاقَتُهُمْ سَمَاعٌ نَفِيلٌ . عِنْ إِلَّهُ إِلَّذِي لِفْتِي ٱلْأَسْرَادَ يَهْدِمُ ٱلثِّفَةَ وَلَا يَهِدُ صديفًا لِفْسِهِ . والمرادم والمسيق وكن منه أسنا والع لين إن أفشيت أسراده فلا تطله من بَندُ. جِيْدٍ فَإِنَّ مِن أَ تَفْ صَدَاقَةَ أَثْرِبِ كَانَ عَنْزَلَةِ مَن أَتَلْ عَدْوهُ . ويهج وَمَثلُ تَسْرِيمَكَ فَشْرِيدِ مَثَلُ إِظْلَاقِكَ طَالْزًا مِن يَدِكَ فَلَا تَنُودُ تَسْطَادُهُ . عِنْهِ لا تَطَلْبهُ فَإِنَّهُ فَدِ ٱلْبَعْدَ وَفَرٌّ كَا لِطَنَّى مِنَ الْحَرْ . ويهي إنَّ المُرْحَ لَهُ صَادٌ وَٱلْسَاتَةَ بَعْدَهَا مُخْ والله الله الله المنظمة المنظمة المنظمة المناس والمن المناس بعل المرور وَلَيْسَ مَنْ يَجَنُّهُ . ويلي أَمَامَ عَيْنَاكَ يَعْلُو بِفَسِهِ وَيَسْتَضَينُ كَالأَمْكُ ثُمُّ مَقْلُ مَنْطَهُ وَمِنْ كَلَامِكَ لِلِي أَمَامُكَ مَنْفَرَةً . ١٠٠ مَنْ أَبْعَنْ أَنْفَتْ أَمُودًا كَتِيرَةً وَلَكِن لا كَيْفَي لَهُ وَالرَّبُّ مَيْنِهُ فُ \* عَلِيدٍ مَنْ رَمَى حَمْرًا إِلَى فَوَقُ فَعُدْ رَمَاهُ عَلَى رَأْسِهِ وَالسُّربَةُ وَالْمُكُرِ غُيْرَهُ لَلَّا كِنْ عَلَيْ مَنْ حَفَرَ خُرَةً سَعْطَ فِيهَا وَمَنْ تَصَبَ شَرَّكًا أَصْطِيدَ بِهِ . والمن من من من الساوى فلله تعلي ولا يضر من أن تم عليه والا الاستهزاء وَالْتُسْيِرُ شَأَنُ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ وَالِأَتَعَامُ يَكُنُن لَمْمُ بِنَلَ ٱلْأَسِدِ. ﴿ يَهُمُ النَّابِيُونَ بِسُفُوط الْأَنْفِيَّاةُ يُسْطَادُونَ بِالشَّرِكِ وَالْوَجَمُ يُغْنِيهِمْ قَبْسَلَ مَوْتِهِمْ . عَنْهِمْ أَلِمُعُدُ وَالْفَضَبُ كلاهما رجس والرجل الخاطي متسك بهما

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعَثْرُونَ

المنه من انتم يُدركه الأنقام مِن لذن الرَّب وَيَعْرَفُ الرُّنْ خَطَايَاهُ. وي إغر للربيك ظلمة لك مَاذًا تَصَرَّعْت تَعْي خَطَا بَاكَ . و و أَيَعْدُ إِنْسَانُ عَلَى إِنْسَانِ ثُمُّ يَلْمُسُ مِنَ ٱلرَّبِ النِّفَاءَ . ١٤٨٤ أَمْ لَا يَرْحَمُ إِنْسَانًا مِنْكُ ثُمَّ يَسْتَغَيْرُ عَنْ خَطَايَاهُ . يَعِيعُ إِنْ أَمْسَكَ الْخُنْدَ وَهُوَ بَشَرُ فَنْ يُكُفَرْ خَطَايَاهُ . وَهُو أَذْكُرُ أُواخِرَكَ وَأَكْفُتُ عَنِ ٱلْمُدَاوَةِ . ﴿ يَعَلَيْ ٱذْكُمُ ٱلْسَادُ وَٱلْمُوتَ وَٱلْبُتْ عَلَى ٱلْوَصَايَا . ي اذْ رُ انْوَمَايَا وَلَا تَخْفِدْ عَلَى ٱلْمَرِيبِ ، يُحْرِيجٍ أَذْ كُرْ مِيثَاقَ ٱلْلَيْ وَأَغْسَ عَن الْجَالَةِ وَ جِنْهِ أَمْسَكَ عَنِ النَّزَاعِ فَتُقَلِّلَ الْخَطَانَا . جِزْجُ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ الْنَضُوتَ يُضْرِمُ النَّوَاعَ وَالرُّجُلِ الْخَاطِيءَ يُبَلِّبِلُ الْأَصْدِقَاتَ وَيُلِقِ الثِّقَاقَ بَيْنَ الْسَالِمِينَ . والله بمنسر الملك تضطرم النار وتمسر فرة الإنسان بكون غيظه وتمسر خاة يْعِرْ غَنْبَهُ وَبَحْسَبِ شَدَّةِ التَّزَاعِ يَسْتَشِيطُ . ١٠٠٠ الْخُصُومَةُ عَنْ عَجَلَةٍ تُضْرِمُ الكارّ وَالتَرَاعُ عَنْ عَجِلَةٍ يَسْفَكُ ٱلدَّمَ . ٢٠ إِذَا نَفْتَ فِي شَرَارَةِ أَصْطَرَمَت وَإِذَا تَفَات عَلَيْهَا أَنْسَلَمَاتُ وَكِالِهُمَا مِنْ فَكَ . عِنْهِ أَنْسَامُ وَذُوا السَّائِن أَهْلُ أَنْسَةِ لإهلاكهما كَثِيرِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْسَالَةِ . وَإِنْ أَلْسَانُ ٱلتَّاكِ أَظَنَّ كَثِيرِينَ وَبَدَّدُهُمْ مِنْ أَمَّةٍ إِلَى أَمَّةً مِنْ وَهَدَمَ مُدْنَا تُحَمَّنَةً وَخَرَّب بُيُوتَ ٱلْعَلَمَاءَ عَلِينَ وَكَمْرَ جُيُونَ ٱلشُّمُوبِ وَأَفْنَى أَمَّا ذَلَتَ الْتِعَادِ . عَنْ اللَّهِ السَّانُ الكَّاكُ طَرَدَ نِسَّا وَاصِلَاتٍ وَسَلَبَهُن أَ تَعَلَهُن. و الله عَنْ الله عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلا يَسْكُنُ مُعْلَمَنَّا. عَلَيْهِ مَرْبَهُ السُّوطِ تُنْبِق حَبِطاً وَصَرْبَهُ ٱلْسَانِ تَحْطِمُ ٱلْمِظَامَ . عَنْهِ حَسِيرُونَ سَقَطُوا بِحَدِ ٱلسُّيْدِ لَكِتُمْ لَيْسُوا كَالْمَاصِلِينَ بِحَدّ ٱلمَسَانِ ، عَنْ يُكِ طُوبَى لِلَن وُقِي شَرُّهُ وَلَمُ لِمُرْضَ عَلَى عَسَبِ وَمَ يَعْدِلْ فِيرَهُ وَمَ لِي مُعْلَى بِعَلْوِدِهِ عِلْمَ فَإِنَّ فِيرَهُ فِيرُمِنْ حَدِيدٍ وَقُوْدَهُ قُودُ مِن غُمَاس. عَنْهِ الْمُونَ بِهِ مَوْتُ قَاسٍ وَٱلْجَعِيمُ أَنْفَامِنَهُ . يَهُوَ إِلَيْكُ لَا نَبْسَلُطا عَلَى الْأَنْفاء وَلَاهُمْ يَعْتُونُونَ بِلَهِيهِ عِلَيْهِ إِلَى أَلَدِينَ يَرُحُونَ ٱلرَّبَّ بِقُمُونَ تَحْتَ سُلطًانِهِ

Digitized by GOOGLE

فَيْنَتْصِ لَ فِيهِمْ وَلَا يَطِيْنُ . يُطِلَقُ طَلِيمَ كَالْأَسَدِ وَيَفْتَوِيْهُمْ كَالْشَهِ . ﴿ وَيُعْلَيْنَ يَكُنُكَ إِلْشُولِكِ، ﴿ وَإِلَيْهِ الْحِيسُ فِيشَتَكَ وَهَمَلِكَ وَالْجَسَلُ لِكَنْلُوكِ مِيزَانًا وَمِلْيَالُ وَقِمْلِكَ بَالْاَوْرِلَاجًا ﴿ وَهِنْهِ وَاحْدَا أَنْ وَلِلْ بِهِ فَلَنْمُطَا أَمْمَ الْكَامِنِ لِكَ

## ألفصل التاسع والعشرون

كالله المُّذِي بَعِنَعُ دَحْمٌ بُعْرِضُ الْتُرِيبَ وَالْعَيْ الْكِدِ يَعْفَظُ الْوَصَايَا. عِيدَ أَوْض ٱلْمُرِبِ فِي وَمَّتِ حَاجَتِهِ وَٱخْسَهِ مَا لَهُ مَلَيْكَ فِي أَجَلِهِ . ﴿ مِنْ مَا مُعَلَّمُ بِهِ وَكُنْ أَسِنَامَهُ فَتَنَالَ فِي كُلُّ حِينَ بُنِّنَكَ . ١٠ كَيْرُونَ حَسُوا ٱلْمُرْضَ لُعْلَيَّةٌ فَتَوْا ٱلَّذِينَ أَمَدُّوهُمْ . وَهِي مَنْلَ أَنْ يَقْبِضَ يُقَسِّلُ ٱلْيَدَ وَيَخْشَمُ بِصَوْتِهِ مَتَّى يَنالَ مَالَ ٱلْمَرِيبِ . عَلَيْنَ فَإِذَا آنَ ٱلرُّدُّ مَا طَلَ وَعَلَقَ بَكُلامٍ مُعْجِرٍ وَشَحْسَا صَرَفَ ٱلدُّهُرِ. كَنْ الرَّدْ فِي طَاتَحِهُمْ يَكُدُ يَرْدُ ٱلصَّفْ وَيُحْسَبُ مَا رَدُهُ أَعْلَةً بِإِنْ وَإِلَّا فَيَسْلُهُ أَمْوَالُهُ وَتَعْنِدُهُ عَدُوًّا بِلا سَبَبِ . عَيْنِي يَجْزِيهِ ٱلْمُنَةَ وَٱلشَّيْمَةَ وَبَدَلَ ٱلْإِكْرَامِ يْكَافِكْ أَلْإِهَا لَهُ . ﴿ يَعْلِيمُ كَتَعِيرُونَ أَمْسَكُوا لِأَجْلِ خُبْتِ ٱلنَّكِي عَلَاقَةً أَنْ يُسْتُلُوا مَنْيِر سَبِّهِ • عِنْهُ لا مَمْ ذَٰلِكَ كُنْ طَوِيلَ ٱلْأَنَاةِ عَلَى ٱلْإِلْسِ وَلَا غَاْطِهُ فِي ٱلصَّدَقَةِ • أ والله الأجل الوَسِيَّةِ أعِن السَّكِينَ وَفِي عَوْزِهِ لَا زُدْدُهُ قَادِغًا . عَنْ إِلَيْ أَتَلْفُ فَشَّتَكَ عَلَى أَعِيكَ وَصَدِيفُكَ وَلَا تَدَعُهَا تُعَمَّا أَغَتَ ٱلْخِرَ وَتَلْفُ. ١١٠ أَنفِنَ ذَخِرَتُكَ بحسب وصَانِا النَّالِي فَتَنْفَعَكَ أَكْثَرَ مِنَ النَّعَبِ . كَيْنَاكِمُ أَغْلِقَ عَلَى الصَّدَقَة فِي أَخَادِهِكَ فَعِي تُقَدَّكُ مِنْ كُلِّ شَرِّ ﴿ £ ﴿ يَهِمْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى عَدَّوْكَ أَكْثَرَ مِنْ وُسُ الْنَالَ وَدُعُ الْمُناسَةِ . عِنْهِ الرَّبُلِ السَّالِ يُكُفُ لَ الْمُرِبِ والَّذِي فَقَدْ كُلُّ حَيَاهُ كَفَذَلُهُ . يَهُمُ إِن كُنْسَ نِمَمُ ٱلْكَافِلِ فَإِنَّهُ بَدَلَ نَفْسَهُ لِأَجْبِكَ . يَوْيُ الْمَاعِلِيّ يَهُرُبُ مِنْ كَافِلِهِ وَاللَّهِمُ الرُّوحِ يَخَذُلُهُ • يَجَوَا إِنَّ أَخْلِطِي الْذَمَّرُ خَيْرَاتِ ٱلْكَافل وَجَاحدُ الْجَبِلِ تَعْذَلُ غُلِمَهُ • يُحَالِي مِن النَّاس مَن يَكُفُلُ وَبِهُ لَكِنَهُ يَفَدَّكُ حَلَّادٌ فَيُغُذُلُهُ • كالله كثيرُونَ كَانُوا فِي نُجِرِ فَأَهْلَكُتُهُمُ ٱلْكَفَالَةُ وَأَفْلَقُهُمْ كَأَمُواجِ ٱلْجَرِ. ﴿ يَهِمُ إِلَّهُاكُ رِجَالًا مُقْتَدِرِينَ إِلَى ٱلْهَاجَرُةِ فَتَاهُوا بَيْنِ أَمَم غَرِيَةٍ . ﴿ إِنَّ الْخَاطِي ٱلَّذِي يَهَالَتُ عَلَى ٱلْكَفَالَةِ وَيَصِبُو إِلَى ٱلْمُمَالَاتِ يَعْمُ تَحْتَ ٱلْأَصْنِيةِ . عَنْ اللهُ أَمْدِهُ وَ يبك يقدر طَاتَتُكَ وَأَخْذُو عَلَى نَفْسِكَ أَنْ تَسْفُطُ . يَنْ إِي رَأْسُ ٱلْمِيتَةِ ٱلْمَا وَٱلْخُبُرُ وَاقبَاسُ وَالْيَتَ السَّارِ السَّوْءِ ، عَيْدُ عَيْنُ الْفَقِرِ عَتَ سَفْدٍ مِنْ الْوَاحِ خَيْرُ مِنَ الْأَطْلِمَة ا فَهَا حِرْهِ فِي وَالْ ٱلْفُرْبَةِ . عَلَيْهِ إِنْ صَ بِالْقَلِلْ وَٱلْكَثِيرِ فَلَا أَشَحَ تَسَيِراً فِي أَمر اللَّيْتِ . . عَلَيْهِ إِلَى حَلَةُ الْإِنْسَانِ مِنْ مَيْتِ إِلَى مَيْتِ وَحَيْثًا صَافَ أَمْ يَلِيْحُ فَالْ ، عَلَيْمُ خُطِيمُ وَتُسْقِ جَاحِدِينَ لِجَبِيكِ وَأَنْتَ صَيْفُهُمْ وَوَرَآا ذَلِكَ نَسْتُمُ أَفُوالْا مُرَّةً . ﴿ وَإِنْ أَنْ فُمْ يَا صَيْفُ جَيْرِ ٱلْمَانِمَةَ وَإِنْ كَانَ يِبَدِكَ ثَمَى ۗ فَأَطْلِبِهَى. ٢٤٤ ٱلْعَرَفُ يَا صَيْفُ مِنْ أَمَامُ تُعْسَ كُرِيمِ . إِنَّ أَخًا لِي يَصَيِّفُنِي فَأَنَّا عُنَاجُ إِلَى ٱلْبَيْدِ ، عِنْ إِنَّ أَمْرَان يَسْتَقِلْهَا ٱلْإِنْسَانُ الْقَطِنُ الْإِنْسَادُ فِي أَمْرِ ٱلْبِيْتِ وَسَبِيرُ ٱلْمُرْض

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّلَاثُونَ

عليه من أحب الته المحكم من صرابه يكل أسر في آجرته. هيئة من أحب البت المجتبية من أحب البت المجتبية في آجرته. هيئة من أحب البت المجتبية في في آجرته. هيئة أبير عن الحرابة المجتبية في المجتبية في حماية وألى وقول وحد وعد وقايمة ألم أم يت الأنه عالمات من هو تظارف وتعافيا الأنسواة المجتبية المجتبية من وأل البنا فستطيد بيراحه وعيد كل مرائح تفطوب أحت المجتبية إن والمت المجتبية في المرس المجتبية المرس المجتبية المرس المجتبية المرس المجتبية في المرس المجتبية المرس المجتبية في المرس المجتبية المحتبية الم

ما دَامَ صَهِيرًا إِلَىٰ الْمَعْلَمُ تَنِمْسِكَ قَالَمُكُ وَجَمَّ الْمُلْكِ. هِيهِ أَنْهِ الْبُكَ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَعِيرِ اللّهِ الْمُلَكِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَالْمُهِ وَالْمُهِ وَالْمُهُ وَالْمُهِ وَالْمُهِ وَالْمَهُ وَالْمُهِ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

## أَلْمَصْلُ ٱلْحُلدي وَالثَّلَاثُونَ

كان أَسْرُ لِأَجْلِ ٱلْنِي لِلِيبُ ٱلْجِنْمَ وَالِأَمْتِكَامُ بِهِ يَنِي ٱلنَّوْمَ. ١٠٠ مَهُمُ مَهُر الِأَهْمَامَ يَحْرِمُ الْوَسَنَ وَالْمَرْضُ الشَّدِيدُ يَذِهِبُهُ النُّومُ . ﴿ يَهِمْ كَجِبُ النَّيْ فِي جَمْ ٱلْأَمْوَالِ وَفِي رَاحَتِ يَشْتُمُ مِنَ ٱلذَّاتِ، ﴿ يَهِمْ كَبِدُّ ٱلْفَيْرِ فِي حَاجَةِ ٱلْمَيْسُ وَفِي وَاحْدِهِ يَشِي مُنُوذًا . عَهُمْ أَمْ أَحَبُ النَّعَبَ لَا لَأَكُى وَمَن آتُبَمَ الْفَسَادَ بَشَمَّ مِنهُ . كالله كثيرُونَ سَعْطُوا لِأَجْلِ النَّعْبِ فَأَضْعَى هَلاَ كُنْمُ أَمَامَ وَجُومِهِمْ . حَجْمَ النَّعُ عُودُ عِنَارِ لِلَّذِينَ يَذَكُونَ لَهُ وَكُلُّ جَاهِل يُصطَادُ بِهِ ﴿ يَجْمِينَ طُونِي الْنَبَي أَلْتِي وُجِدَ بِنْيرِعْبِ وَلَمْ يَسْمَ وَدَأَهُ النَّهِبِ . عَنْهُمْ مَنْهُو فَانْتِطَهُ لِأَنَّهُ مَسْمَ عَبَالْ فِي شَعْبِهِ . الله مَن أَلَّذِي أَمْضُ بِهِ فَوْجِدَ كَلِيلًا . بِهِ فَلِيُغَفِّرُ . مَن ٱلَّذِي فَلَدَ أَنْ تَمَدَّى فَلَمْ يَّتَمَدُّ وَأَنْ يَعِنُمُ ٱلشَّرُّ وَلَمْ يَعِنْمُ . إِلَيْكِي سَتَّكُونْ خَيْرَاتُهُ قَابَتَةً وَغَيْر ٱلْجَاعَةُ بِصَدَقَا يَهِمْ والمُ اللَّهُ إِذَا جُلَّتُ عَلَى مَا يُلْقِ مَا فِلَةٍ فَلا تَفْتُمْ لَمَا خَفِرَ لَكَ يَهِمُ وَلا تَقُلُ مَا أَكْثُرُ مَا عَلَيْهَا. عَلَيْهِ أَذَكُو أَنَّ ٱلْفَيْنَ ٱلشِّرَيْرَةَ سُو ۚ عَظِيمٌ ، عَنْهِ أَيْ شَيْءُ كُلِنَ أَسْوَأ مِنَ ٱلْمَيْنِ. فَلِذَٰ لِكَ هِيَ تَدْمَمُ مِنْ كُلِّ شَخْصِ . كَيْنِي حَيْمًا لَحْظَتْ فَلا تَمْدُذُ إِلَى مَدَكَ وَلَا وَالمَا عَمَا فِي ٱصْحُنَةِ ، عِنْ إَمْمَ مَا عِنْدَ أَثْرِب مِمَاعِدَكَ وَتَأَمَّلُ فِي كُلّ أَمْرِ . كَانِيْكِ كُلُ عِنَّا وُمِنْعَ أَمَامَكَ كَمَّا أَكُولُ ٱلْإِنْسَانُ وَلَا تُكُنَّ لَمُمَّا لِنْلا تُستَحْرَهَ. عَيْنَا وَكُنْ أَوْلَ مَنْ أَسَلَتْ مُرَاعَاةً لِلأَدْبِ وَلَا تَتَخَلَّمْ لِللَّهِ يَنْكُرُ عَلَيْك . في و و إذا أَتَّكَأْتَ بَيْنَ كَثِيرِينَ فَلِا غَنْدُ يَدَكَ فَتَلِّمْ . عَنْهُمْ مَا لَقُلُّ مَا يَحْتَنِي مِ الإنسانُ ٱلْمَادْبُ وَمِثْلُ هَٰذَا لَا تَأْخَذُهُ ٱلْكِلَّةُ عَلَى فِرَاشِهِ . ﴿ يَهِمْ السَّهَادُ وَٱلْمَضَةُ وَٱلْمُص لِلرُّجُلِ ٱلشُّرِهِ • عِنْهِ وَمَادُ ٱلسَّعَةِ لِتَنْوعِ ٱلْجُوفِ . يَعُومُ بَاكِرًا وَهُوَ مَا إِن تَفْسِهِ . كاللهُ وَإِذَا أُحْدِهُ مَ عَلَى الْأَكْلِ فَأَعْتِلْ مِنْ بَيْنِ الْمِنَاعَةِ فَمُسْتَرِيحٍ. عَلَيْهِ إِسْمَ لِي يَا ابْنَى وَلَا تُسْتَخِفُ بِي وَأَخِيرًا خَنْبِرُ أَقْوَالِي . يَجَاجِزُ فِي جَمِيرٍ أَعْمَالِكَ كُن تَشيطا فَلا يَكُنَ بِكَ سَعْمُ . 2 إِي مَنْ سَعًا بِالطَّامِ تُبَارِئُ الشِّفَاهُ وَلِنْمَدُ بَكُرَمِهِ شَهَادَةَ صِدْق. عَنْ مَنْ مَعْ بِالطَّمَامِ تَعَدَّمْ عَلَيْهِ اللَّهِيَّةُ وَلِيمَدْ بَالْمِهِ مُهَادَةً يَعِينٍ. ويه لا تكن ذَا بَأْسِ لَجَاءً آكْثِرَ فَإِنَّ الْمُثَرَّ أَهْلَكُ كَثِيرِينَ • عَلَيْنَ الْأَوْنَ يُخِنُ الْحَديدَ الْمُعَى وَٱلْخُرُ تُنْفَنُ أَلُوبَ النَّفَيْرِينَ فِ الْيَعَالِ ٤ كُنْ الْخُرُ حَيَاةً لِلإنسَانِ إِذَا الْمُصَدَّثَ فِي شُرْرِياً • عَلَيْهِ أَيْ عَيْسٍ لِلَنْ لَيْسَ لَهُ خَرْ • عَلَيْهِ أَيْ شَيْء لِينَدَمُ ٱلْحَيَة . ٱلمؤت عَنْهُ أَخْرُ مِنَ الْبَدْ خُلِفَتْ الأَبْسَاطِ لَاسْتُحْرِ . عَنْهُ أَخْرُ ابْهَاجُ النَّا وَسُرُودُ ٱلنَّفَى لِنَ شَرِبَ مِنْهَا فِي وَفَيَّا مَا كُنَّى . عِيْدِي ٱلنَّرْبُ بِٱلرِّفَقِ مِعْمَةٌ لِلنَّف وَٱلْجَمَدِهِ عِلَيْهِ أَلْإِفْرَاطُ مِنْ شُرْبِ أَخْمَرُ خُمُومَةٌ وَزَّاعٌ . 202 أَلِافْرَاطُ مِنْ شُرْبِ ٱلْخَبْرِ مَرَادَةُ لِنَفْسٍ وَ عِنْهِ أَلْكُرُ لِعَمْ غَضَبَ ٱلْجَلْعِلَ لَصْرَعِهِ وَلِمَلِلُ ٱلْعُوّة

Digitima by GOOSTE

وَيُصَنِيرُ الْمِرَاحَ ، عَلَيْهِ فِي عَلِس الْخُورِ لَا تُرَبِّخِ الْحَرِبِ وَلَا تُعْتِرُهُ فِي سُرُودِهِ . عَلَيْهِ لَا تُعْلِمُهُ الْمِنْكُورِ مَنْهِ وَلَا تُعْلَيْهُ فِي الْمُطَالِبُهِ

## ألفضل آلثاني وآلثلاثؤن

عَنْهُمْ وَالْمَا جَمَلُوكَ وَيُسِمّا قَلَا تَكُمُّرُ بَلَ كُنْ يَيْتُهُمْ كَوَاحِدِ مِنْهُمْ . عَنْهُ إِلْمُتَمّ بيهمْ ثُمُّ أَخِيلُ وَبُعْدَ تَضَا إِنَّ مَا عَلَيْكُ أَنَّكُى فِي ﴿ لِكُنَّ تَمْرَ مَهِمْ وَتَأْخُذُ ٱلْإِحْظِيلَ رَيْنَةُ وَتُكُرَمَ بِهَدَا بَاهُمْ . عِنْهِ تَكُمْ مَا شَغِ فَإِنْكَ أَهْلُ ذَٰلِكَ عِنْهِ لَكِنْ مَنْ دِقْ يَعِلْم وَلَا تَغْمَ الْنِئَةَ . ﴿ وَهُو كُلُ خُلُونَ كُلَامَكَ عِنْدَ ٱلسَّاعِ وَلَا تُأْتِ بِلِفُكُمَةِ فِي غَيْرِ وَلَتِهَا أَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ عَلِم الْخُمْرِ كَنُصَّ مِنْ يَاقُوتِ فِي عَلَى مِنْ ذَهَبِهِ • الله أَنْسَامُ ٱلمُنْيِنَ عَلَى خَرْ لَذِينَةِ كَنْصَ مِنْ ذُرْدُدٍ فِي مَمُوغٌ مِنْ ذَهَبِ. وَيُهُ إِنَّمُ وَأَنْتَ سَاكِتُ مُالْمَتِنَامِكَ تَسَالُ ٱلْمُطْوَةَ ، وَيَهِ تَكُلُّمْ يَا شَالٍ لَكِنْ كابِوا مَنْ وَعَكَ الْمَاجَةُ . عِنْهِ إِن سُلْتَ مُرْ تَيْنِ غِيُونَ مَا لَا يُسِادُ عِنْهِ مُنتِرًا عَنِ ٱلْكَتِيرِ إِلْمُثَلِلِ وَكُنْ كُنْ بَلَمُ وَيَعْمُنُّ ، عَنْ إِلَيْ إِنْ جَاعَةِ ٱلنظاء الانساء لانساك يهم وَبَيْنَ الشُّوخِ لَا تَحْفُن كُتِيرَ الْمُذرِ . عَنْهَا فَدَّامَ الرُّعْدِ يَطْلِقُ الْبَرْقُ وَقُدَّامَ ٱلْمُنْتِيمِ تَسْبِقُ ٱلْخُلُوَّهُ • عِنْ إِذَا آنَ الْوَقْتُ فَثُمْ لَا تَشَاكُمْ • أَسْرِعُ إِلَى بَيْنِكَ لَا تَتَهَوَنْ . هُنَاكَ تَنَزُّهُ عِلَيْنِ وَأَسْتَزْمَا بِمَا لَكَ وَلَا تُضَا بِكُلامِ ٱلْكَثِرِيَّاء . عِنْ وَيَل هُنِهُ كُلَّهَا بَادِكْ مَانِيكَ ٱلَّذِي يُسْكُرُكُ مِنْ طَيَّاتِي . عَلَيْ مَنِ ٱلْتَقَ ٱلرَّبُّ يَفْسَلُ كَأْمِيهُ وَٱلْلِيَّكُرُونَ إِلَهِ يَجِدُونَ مَرْضَاتَهُ . ١١٤ مَن ابْنَى الشَّرِيعَةَ يُحَلِّينَهَا وَالْمَرْآدي يَتُون فِيهَا . وَهُمُ إِنَّ أَيُّونَ أَيْنَ يَتُمُونَ ٱلرَّبِّ مَجِدُونَ ٱلْمَدْلِّ وَيُوقَدُونَ مِنَ ٱلْأَحْكَام مِصْاحًا لْمُ . عِنْ إِلَا نَسَانُ الْخَلِيلُ عُجَانِ الْخُرِيعَ وَيَجِدُ خُجَاءً أَنِنُ مُبَثَادُ . عَيْهِ كُلَ صَاحبُ لْلْشُورة لَا يُهمِلُ الْكَامَّلُ أَمَّا الْمُتَكَبِّرُ مِنْ لِسَ كَذَٰلِكَ فَلا إَلْمُدُهُ ٱلْحُوفُ عِنْهِم وَلاَبْدَ مَا قِبِلَ بِهَوَاهُ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ . عَلَيْ لا تَسْسَلْ شَيْنًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلا تُدْمَ عَلَ عَكِنَ . وَهُذِهِ لَا تَسِرُ فِي طَرِيقِ ٱلْمُلْكُةِ فَلا تَنْذُ بِٱلْجُادَةِ . لَا زَّم نَفْسَكَ فِي طَرِيقَ لَمْ تَخْتِدُهُ قَلا تَجْسَلُ لِنَصْبِكَ مُنْفَرَةً . عِلَيْ إِخْرَزُ حَتَّى مِنْ بَنِكَ وَتَخْطَ مِنْ أَهُلّ يُنِسُكَ. عِنْهِ فِي جَمِعُ أَهَالِكَ التَّسَدِ يَغَيِرُكَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ خَطْ الْوَصَاءَا. \$20 أَلَّذِي يَفْصَدِي بِٱلْفُرِسَةِ يَرْضَ الْوَصَايَا وَالَّذِي يَكِيلُ عَلَى ٱلَّبِ لَا يَضْمَرُ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كالله مروائق الب لا يلق شرًا بل عِند التَّهر بَهِ يَحْظَهُ الرَّبْ وَيَجْهِ مِنَ الشُّرُور. والمُ الْحَيْلُ الْحَصِيرُ لَا يُنفِنُ الشَّرِيةَ أَمَّا أَلِّي يُرْآدِي فِيهَا فَوْ كَنْفِسَةٍ فِي الْأُوْبَيَةِ. جَيْجَةُ الْإِنسَانُ الْمَاقِلُ عُلِينُ بِالشَّرِينَةِ وَالشَّرِينَةُ الْمِينَتَ لَهُ. يَجَيْبِهُ عَمِينً كَلَامَكَ كَمَّا يَنْسَلُ الصِّدِيقُونَ فِي مَسَالِهِمْ فَشَكُمْ وَانْظِمْ مَعَانِيَ عِلْمِكَ وَجَادِبْ. عِين أَخْنَا أَ الْأَحْنَ كَمَالَةِ الْعَبَةِ وَمُكُوا مُنِلُ الْعِودَ الْمُعَنِ الدُّودَانِ عِيدٍ السليق الْسَيْرِي كُفُلِ الْخُيلِ الَّذِي يَصِهلُ تَحْتَ كُلِّ دَاكِي . عَيْدٍ لِلْذَا لِفَضْ لُ يَوْمُ عَلَى يَمْ وَفُورُ صَحَلَ قُومَ فِي السُّنَّةِ مِنَ النُّصَرِ، عَنْ اللَّهِ عَلْمُ ٱلرَّبِّ مَثَرٌ يَيْهَا إِذْ صُنِمَتِ ٱلنَّمْنُ ٱلِّي تَعْفَظُ ٱلزُّمْمَ عِنْ وَخَالَفَ بَيِّنَ ٱلْأَرْمَثُ فِي مُثِّيدُتِ ٱلْأَعْادُ فِي ٱلسَّاعَة ٱلْمُنِيِّزِ عَيْنِهِ فَيْهَا مَا أَعْلاهُ وَقَدْسَهُ وَمِنْهَا مَ جَدَلَهُ فِي عِدَادِ ٱلْأَيَامِ . وَكَذَا ٱلْبَشْرُ كُلْهُمْ مِنَ ٱلدُّّلِبِ وَكَدَّمُ مُسْعَ مِنَ ٱلْأَدْضِ ١٤٠٤ كَيْنُ ٱلرَّبِّ مَيَّزَ يَيْتُهُمْ بَسَمَةٍ عَلَيهِ وَخَالَفَ بَيْنَ طُرْفِيم . عَلَيْهِ فَمْهُمْ مَن بَارَكُهُ وَأَعْلاهُ وَمِنْهُمْ مَنْ فَتَسَهُ وَقُرَّبُهُ إلْب وَمِنْهُم مَنْ لَنَّهُ وَتَقَمُّتُ وَتُكُمُّ مِنْ مَقَامِهِ . ﴿ وَإِنْ كُالِكُونُ ٱلطِّينُ فِي يَدِ ٱلْخُزَافِ وَتُخرِي جَمِعُ أَحَوَالِهِ بِحَسَبِ مَرْمَسَاتِهِ عَلَيْهِ كُذَٰ لِكَ النَّاسُ فِي يَدِصَانِهِمْ وَهُوَ يُجَاذِيهِمْ بِحَسَبٍ مَنْ آيه ، عَدِيد بِإِذَا الشُّرِ الْخَيرُ وَبِإِذَا الْمُوتِ الْحَيَةُ كَلَالِكَ بِإِذَا الْجُيِّ الْخَاطِيٰ . وَهُكُذَا نَأْمُلُ فِي جِيمِ أَعَالَ ٱلْعَلِي تَجِدُهَا أَكُينِ أَنْفِنِ الْوَاحِدُ بِإِذَا وَ أَذَر أَمَّا الْأَخِيرَ قَدِ اسْتَنْظَتْ وَوَدِئْنَ هَذِهُ كَا كَانَتْ مُنْذَ ٱلْبَدْد. عِنْ كُلُّ مَنْ يَكْتِعا وَرَآهَ

الْسَلَافِينَ أَفَيْكُ بِبَرَكَةِ الرَّبِ فَلَاتُ الْمُسَرَّةَ كَالَّذِي صَّلَفَ. عليه فَانظُ واكِّف لَمْ يُكُنُّ أَجْبَادِي لِي وَحْدِي بَلْ أَيْمَا لَجْمِيمِ الَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ التَّأْدِبَ. عَلَيْهِ إنتموني وَاعْظَمَا الشُّعْدِ وَأَصْنُوا إِلَّ يَا دُوْسَا الْجَمَاعَةِ وَيَعْلَمُ لَا تُولَ عَلَى تَصْلَ فِي حَالِكَ أَذِكَ أَو الرَّأَتَكَ أَوْ أَخَاكَ أَوْصَدِيقُكَ وَلا تُعْطِيلا تَمْرَ أَمُوالَكَ إِلَا كُندَمَ فَتَضَرُّعَ إلنه بها . كان ما حيت وما دام فيك تفر لا نسلم نفسك إلى أحد من النقر واللهُ اللهُ عَيْرُ أَنْ يَطْلُ بُوكَ مِنْكَ مِنْ أَنْ تَعْلَ أَنْ إِلَى أَسْبِي بَعْكَ. ١٠٠٠ فَ جَمِهِ أَمُورِكَ ٱخْفَظْ لِنَفْسِكَ مَرْكِمًا عِلَيْهِ وَلَا تُجْمَلُ عَبًّا فِي كُرَامْتِكَ . مُعْم ميراتك عِنْدُ أَنْفِضًا ۚ أَيَّامِ حَيَايَكَ حِينَ يَحْشُرُ ٱلْمُوتُ . عِنْهِ أَلْمَكُ وَٱلْمَمَا وَٱلْحِنْلُ إِلْمَان وَالْخُبُرُ وَالْتَالِيبُ وَالْسَلُ إِنْسَدِه عِلْهِ إِشْفَلِ الْنُلامَ بِالْسَلِ فَتَسْتَرِيحَ. أَوْ يَدَيكَ عَهُ فَيَلْتَمِسَ ٱلْمِثْقَ . عِنْ إِلَيْرُ وَٱلسُّلُورُ تُعْنِي ٱلرِّقَابُ وَمُواظَّبَهُ ٱلْمَلَ تُخْضُمُ ٱلمَّدِّ . عدد المرد القراء المنكل والمناب المرام على المنا الله يترم عليه على أَقْرَاعَ نَيْلُمُ مُرُوبَ ٱلْخُبْ . عَنْهِ أَلْزِمُهُ الْأَعْالَ كَا يَلِيقُ بِهِ قَانَ لَمْ يَلِمُ تَصَلَ عَلَيه ٱلْمُؤُودَ لَكِنَ لَا تُعْرِطُ فِي عِمَّلِ ذِي جَسَدِ وَلَا تَصْنَعُ شَيْئًا مِنْهِ غَيْرٍ . عَيْمًا إِنْ كَانَ لكَ عَبْدُ ظَلَمُنْ عِنْدَكَ صَحَفْ كَ وَأَنْكَ أَكْفَتَنَّهُ بِالدَّمِ . إِنْ كَانَ لَكَ عَبْدُ فَالِيلْ كَفْسِكَ فَإِنَّكَ تُحْتَاجُ إِلَيْهِ احْسَاجَكَ إِلَى نَفْسِكَ. 300 إِنْ أَذَيْهُ أَبَلَ 300 وَإِذَا مَرُّ ذَاهِا فَنِي أَيْ طَرِينَ تَطَلُّهُ

# ٱلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عدد ألا مال القادعة الكافرية لي النَّه والأخلام يليرُ بها الْهال وي من من ال ٱلْكَتُبَ إِلَى ٱلْأَحْلَامِ مَثَلُ ٱلْنَابِسِ عَلَى ٱلظِّلْ وَٱلْتَطَلِّبِ لِلرَّ يُحِرِ عَيْنِ وَوْ الْأَخْلام هِيَ هٰذَا بِإِزْآهُ هٰذَا مِنْهُ ٱلنَّحْسِ أَمَامَ ٱلنَّحْسِ، عِنْهِ إِنَّهِسِ مَاذَا يُطِّيرُ وَإِلْكَنِب مَاذَا يُصَدُّنُّ وَمِن أَلْمِرَافَةُ وَالتَّمَارُ وَالْأَعْلامُ مَاطَةٌ عِنْ يَكُمُ الْاتَ قَلْ الْمُنفِ إِنْ لَمْ زُسْلُ هٰذِه مِنْ عِنْدِ ٱلْلِّي فِي أَكْمَادِ مِنْ فَلا تُوجَّهُ إِلَيْهَا ظَلَكَ عِيجَمَ وَإِنَّ كَتِينَ أَصَّلُهُمُ الْأَخْلامُ مُسَعَلُوا لِأَعْسَادِهِمْ عَلِيًّا . عَهِي الشَّرِيعَةُ تُعَمُّ بَنِيرِ عَكَ ٱلْأَحْمَانِيدِ وَالْحِكَةُ فِي أَفْمَ السَّادِقِ كَالُ . وَيَعْظِ الرُّجُلُ الْمَأْذِبُ مِلْمَ كَعِيرًا وَٱلْكُثِيرُ الْخِبْرَةِ نُمُدَتْ بِمَثْلٍ . فَيَنْهِجُ أَلَّذِي لَمْ يَخْتِرُ يَلْمُ قَلِسَلًا أَمَّا ٱلَّذِي جَالَ مَهُوَ كَثِيرُ ٱلْحِلَةِ . هِيْنِيِّ أَلَّذِي لَمْ تَجْغَنَ مَاذَا يَعْلَمُ أَمَّا ٱلَّذِي صَلَّ ضُو كَثِيرُ ٱلدَّهَا. كالله إنَّى وَأَيْثُ فِي مَطَافِي أَمُورًا كَثِيرَةً وَأَكْثَرُ أَفَوَالِي مِمَّا أَخْتَبَرْتُ. عِنْ وَقَدْ طَالْاً خَاطَرْتُ بِنْفِي فِي هٰذَا ٱلطُّلِ حَتَّى إِلَى ٱلْوْتِ ثُمَّ غَبُوتُ. عَلَيْجٍ رُوحُ ٱلْتُنينَ لِرُبِ يَحْبَ المُحَدِّدُ لِأَذْ رَجَالَهُمْ فِي تَخْلِمِهِمْ وَلِلْكِيْ مَنِ اتَّتَى الرَّبُّ فَلَا يَخَافُ وَلَا يَفْزَعُ لِأَنَّهُ هُو رَجَّاوُهُ ، عِنْهُ مِن أَنَّقَ ٱلرَّبُّ عَلُونَى لِنَفْسِهِ ، عِنْ إِلَى مَنْ يَوَجُهُ وَمَنْ غُدَنُهُ . إِنَّ إِنَّ عَنِي الرَّبِ إِلَى عُبِيهِ . هُوَعُيرٌ قَدِيرٌ وَعُدَهُ قَوِيَّةٌ . سَرُّينَ أَخْرَ وَظَلُّ مِنَ أَنْهِيرِ . وَإِلَي سِيانَةُ مِنَ أَلْمَادِ وَمَنُونَةٌ عِندَ السُّمُوطِ . هُو يُلِي أَتَّفَى وَيْعِيرُ ٱلْمَنْيَنِ . يَمْحُ ٱلْفَفَا ۚ وَٱلْمِبَاةَ وَٱلْبَرَّخَةَ • ١٠ الظَّلْمِ يُستَهْزَأُ بِتَقْدِمَتِهِ وَأَسْتِهُزَّآهَاتُ ٱلْأَتَمَاءَ لَيْسَتْ بَرَضِيَّةٍ ، ١٢٥ أَلَوْنُ وَحُدَهُ لِلَّذِينَ يُتَنظِرُونَهُ فِي طَرِيقِ ٱلْحَقِ وَالْمَدْلِ. ٢٠٠٠ لَيْسَتْ مَرْضَاةُ ٱلْمَلِي بَقَادِم ٱلْمُنَافِينَ وَلَا بِكُثْرَةِ ذَبَائِمِيمُ يَنْفِرُ خَطَافِاهُمْ ، عَنْهِ مَنْ قَدَّمَ ذَيِفَ مِنْ مَالَ الْمَاكِينَ فَو كُنْ يِذَبِّحُ أَلِأَ بْنَ أَمَامُ أَبِيهِ ، ١ وَهُمُ اللَّهُ وَلِينَ حَلَّتُهُم فَنْ أَمْسِكُهُ عَلَيْهِم فإنَّا هُو سَافِكُ دِمَاد. ويه من عَظَف مَكَنَ أَفْرِب يَنْسُلُهُ . 300 مَن عَيك أَمْرَةَ الأجير يَسْنِكُ دَمَهُ . عِيْدٍ وَاحِدُ بَنِي وَآخَرُ هَدَمَ فَلَذَا أَنْفَنَا سِوَى ٱلْتُسِدِ . عَلَيْهِ وَاحِدُ مَلَّ وَآخِرُ لَهُنَ فَأَيْهُمَا يَسْفَيِ الرَّبْ إِنْفَاكِهِ . وي من الْفَلْسَلَ مِن لَس النَّتِ مُ أَلُّمَهُ فَاذَا نَفَتَ عُلْهُ . عَلَيْهِ كَذَلِكَ ٱلْإِنْنَانُ ٱلَّذِي يَصُومُ عَنْ خَطَايَاهُ مُ بَلُودُ يفتلجامن يشقيب لعكلايه وماذا نفته أتضاعه

## أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كِنْ مِنْ خَفِظَ الشَّرِيمَةَ فَعَدْ قَدَّمَ ذَبَائِح كَثِيرَةً • كَثِيرٌ مَنْ رَعَى الْوَسَابَا فَشَدْ ذَبَّح ذَ بِمَةَ ٱلْحَلَامِ. ﴿ يَهِيْجُ وَمَنْ أَطْمَ عَنِ ٱلْإِثْمِ فَقَدْ ذَبَعَ ذَبِيمَةَ ٱلْخَلِيْتَةِ وَكَفَّرَ ذُنُوبَهُ· و مَنْ قَدَّمَ ٱلمِّيدَ فَعُدْ وَفَى بِالنَّحْسُرِ وَمَنْ تَصَدَّقَ فَقَدْ ذَبَحَ ذَيِعَ لَهُ الْحُمْدِه وي مَرْضَاهُ ٱلرَّبِ ٱلْإِفْلاعُ عَنِ ٱلشَّرِ وتَكْفِيرُ ٱلذُّفُبِ ٱلرُّجُوعُ عَنَ ٱلْإِثْمِ. عَنَ لا تَعْشُرُ أَمَامَ ٱلرُّبِ فَادِغًا حِنْ ﴿ فَإِنَّ هُذِهِ كُلَّهَا تُجْرَى طَاعَةٌ لِلْوَسَيْتِ . حِنْ تَقْدِمَةُ الصِّدِينُ تُدَمِّمُ اللَّذِيمَ وَدَائِحَتُهَا طَيْبَةً أَمَامَ الْلِي . عَنْ ذَيِفَ أَلَّ الرَّجُلِ الصِّدِين مُرْضِيَّةٌ وَذِكُواْهَا لَا بْنْسَى. عَنْ عَبْدِ الرَّبُّ عَنْ فَرَّةٍ عَيْنِ وَلَا تُنْفِصْ مِنْ بَوَا كِيرِ يَدَيْكَ، الله كُن مُتَهِلُ الوَّجِهِ فِي كُلّ عَطِيةٍ وَقَدْسَ الْمُثُودَ بِفَرْح و عِنْ أَعْطِ الْلَهُ عَلَى حَسَبِ عَطِينَهِ وَقِدُمْ كُنْ يَدِكُ عَنْ فُرَّةِ عَيْنَ . ﴿ وَهُمَّا إِنَّا الرَّبُّ مُكَانِيا فَيَكَافِناكَ سَبِيَّةَ أَصْمَافِ . عِلَيْهِ لَا تُعَدِّمُ هَذَا يَا بِهَا عَبْثُ قَإِنَّ ٱلْأَبُّ لَا يَقْبُلُسَا . عَنْهِ وَلَا تَتَمَدُ عَلَى ذَيِعَةِ أَيْمَةِ فَإِنْ ٱلرَّبُّ دَيَّانُ وَلَا يَلْفَتُ إِلَى كَرَامَةِ ٱلْوُجُوهِ . عَنْ لِل لا يُحايي الْوُجُوهُ فِي خُنُمُ ٱلْفَتِيرِ بَلْ يَسْغَبِبُ صَلاةً الْمَطْلُومِ . ﴿ لِلَّذِي لَا يُبْسِلُ ٱلْيَنِيمَ الْمُتَضَّرَعَ إِلَهِ وَلَا ٱلْأَرْمَلَةُ إِذَا سَكَبَتْ شَكُواهَا . ﴿ إِنَّ إِلَّهُ الْفُيسَتْ دَمُوعُ ٱلْأَرْمَلَةِ تَسِيلً عَلَي خَذْبِهَا أَمَا هِيَ صُرَاحُ عَلَى ٱلَّذِي أَمَا لَهَا. ﴿ إِنَّهَا مِنْ خَذْبِهَا تَصْمَدُ إِلَى ٱلسُّهَا ۗ وَٱلرُّبُّ ٱلسُنْجَيِبُ لَا يَتَاذُذَ بِهَا . عَنْهُمْ إِنَّ ٱلْتُمَيِّدُ يُقْبَلُ يَمْرَمَاةٍ وَصَلَائُهُ تَبْلُمُ إِلَى ٱلْفُيُومِ . كالله صَلَاهُ الْتُوَامِنِمِ تَفَاذَ ٱلْنُهُومَ وَلَا تَسْتَقِرُ حَتَّى نَصِلَ وَلَا تَصْرِفَ حَتَّى يَفْتَصِدَ ٱلْمَلَىٰ وَيَحْكُمُ مِسْلِكِ وَنُجُرِيَ ٱلْتَمَنَّآ . ﴿ يَهِيْكِ فَالرَّبُّ لَا يُبْطِئ وَلَا يُطِيلُ أَنَاتُهُ عَلَيْهِمْ حَمَّىٰ تَعْطِمَ مُلِّبَ ٱلَّذِينَ لَارَهْتَ فِيهِمْ. ١١٨٤ وَيَثَيُّمْ مِنَ ٱلْأَمْمِ حَقَّ تَجْلُو قُومٌ الْنُفِيرِينَ وَيَعْلِمَ صَوَالِحَةَ الطَّالِلِينَ. ﴿ إِلَيْ حَتَّى يَكِلِقُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى حَسب أَفْتَالِهِ وَتَجْزِيَ ٱلْبَشَرَ بِأَغَالِمِمْ عَلَى حَسَبِ نِيكَتِيمٍ \* عَلَيْهُ حَتَّى يُجْرِي ٱلْحُكُمُ لِنَسْهِ وَيُقِرَّجَ عَهُمْ يَرْضِبِهِ . ١٩٤٤ أَلَّهُمْ تَجُسُلُ فِي أَوَانِ ٱلفِينَ كَعَرَّبِ ٱلْعَلَرُ فِي أَوَانِ ٱلْخَطِ

## أَلْفَصَلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وي الما الب إله الجيم إدخا والنظر إليك وأدنا فود مراجك ويدي وألق رُعْبَكَ عَلَى جَهِمِ الْأُمْمِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَلْمُسُوكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَاإِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ وَمُخْبُرُوا بِمَطَالَبِكَ . عِيْجِ أَرْفَعْ يَدَكَ عَلَى أَلْأُتُمْ الْفَرِيبَةِ وَلَيْمْ فُوا عِزَّتَكَ . عَيْجٍ كَا قَدْ ظَهَرَتُ فِنَا قَدَاسَتُكَ أَمَامُهُمْ هُكُذَا فَلَتَظَهُّرُ عَظْمَتُكَ فِيهِمْ أَمَامَنَا . عَيْمِيج وَكُمْ فُوكَ كَا مَرَقًا تَحْنُ أَنَ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبُّ . عِنْهِ أَسْتَأْنِفُ ٱلْآيَاتِ وَأَحْدِثِ أَنْجَائِبَ وجع تجد يَدَكَ وَدِرَاعَكَ الْيَنَى . يَعِيْنِ أَرْ غَضَبَكَ وَمُبُ مُعْطَكَ . وَهُرَ ٱلْمُعَاوِمُ وَٱحْطِمُ ٱلْمَدُوُّ . ﴿ يُمْ يُحْلِمُ الزَّمَانَ وَٱذْكُو ٱلْمِيْتَقَ وَلَيْغَيْرُ مِطَا إِمْكَ . عِنْهِ إِنَّا كُلُ مَازُ ٱلْمُفَدِ ٱلنَّاجِي وَلَيْلَقَ مُمَّا يَثُو شَمْكِ ٱلْمَلَاكَ . عَنْ يَكُمُ الْمُعْمَ رُووسَ قَادَةِ الْأَعْدَاءَ أَمَّا لِينَ لِسَ غَيْرُنَا . عَنِيخٌ أَجْمَ كُلُّ أَسْلِطٍ يَنْفُوبَ وَاتَّخِذُهَا مِرَانًا لَكَ كَمَا كَانَتْ فِي الْبُدْدِ . وي إليها أَلِنَ الْرُبُ ارْحَم الشَّفَ الَّذِي دُعِي باتْعِك وَإِسْرًا سُلِ ٱلَّذِي أَنْزُلُتُهُ مَنْزِلَةً بَكُركَ . عَنْ أَشْفَى عَلَى مَدِينَةِ قُدْسِكَ أُودَ شَليمَ مَدِينَة رَاعَتِكَ . والله الملاصيونَ لِكُي تُنَادِي بِأَقْوَالِكَ . أَمَلا شَمْتِكَ مِنْ عَبْدِكَ . وي أَسْهَدُ لِلَّذِينَ هُمْ خُلُفُكَ مُنذُ أَلْبَدْهُ وَأَيْفِظُ النَّبُو الدِّ أَلَّى بأَعِكَ. عَنا أَعْطِ الَّذِينَ يَلْتَظِرُونَكَ النُّوابَ وَلِيَنْسِينَ صِدْقَ أَنْهِيَّ لِكَ وَاسْتَجِبْ أَيُّهَا الرَّبُّ لِعَسلاةٍ ٱلْمُتَفَرِّعِينَ إِلَيْكَ مِنْ عَلَى حَسَبِ يَرَكَةِ هُرُونَ عَلَى شَمْبِكَ فَيَعْلَمَ جِمعُ سُكُّانِ ٱلأَرْضُ أَنْكَ أَنْتَ ٱلرُّبُ إِلَّهُ الدُّهُورِ . ﴿ أَلِهُ لَا أَلْمُوفَ يَشَاوَلُ كُلُّ طَلَام لَكِنَّ مِنَ الطَّمَامُ مَا هُوَ أَطْلِبُ مِنْ غَيْرِهِ • كَانْ إِلَّمْ أَطَّانُ غَيْرٌ أَطْسِمَةَ الصَّيْدِ وَالقَلْ أَفَهُمْ يَيْرُ ٱلْأَقُوالَ ٱلْكَادِيَّةِ . عَنْهُمُ أَلْقُلُ ٱلْحَبِيثُ يُودِثُ ٱلْنَمَّ وَأَرْجُلُ ٱلْحَصَّيرُ ٱلْجُيْرَة يُكَافِهُ . عِنْ إِلَيْ أَلْمُ أَةً تَتَوَدُّمُ أَيُّ رَجُل كَانَ لَكِنَّ فِي ٱلْبَنَاتِ مَنْ تُنَفِّلُ عَلى غيرِهَا .

عِيهِ جَالُ الْمُنَاوِينِهُمْ الْوَجْهَ وَيَعْوَىٰ جَبِمَ مَنَى الْإِنْدَانِ. \$ \$ وَإِنْ كَانَ فِي لِينَا عَالَ الْمُنَاوِّقِ مَنْ حَالَ الْمُرَاءُ فَهِي لَهُ لِينَا عِلَىٰ اللّهُ وَوَدَاعَةً فَلِيلَ لَهُ كَالَمْ بَهِ الْهَبْمِ الْمُنْ الْمِنْ وَقُولُ اللّهُ وَمُؤْدُ يُسْتَرَجُ إِلَيْهِ • \$ \$ \$ وَهُولُ يَسْتَرَجُ إِلَيْهِ • \$ \$ \$ \$ وَهُولُ يَسْتَرَجُ اللّهِ • \$ \$ \$ \$ وَهُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

# أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وي كُون مُونِي يُعُولُ لِي مَعَ فُلانٍ صَدَاقَةٌ لَكِنْ رُبُّ صَدِيقٍ إِنَّا هُوَ صَدِيقُ إِلاَنْمِ وَالاَيُودِثُ ٱلْفَمْ حَتَّى ٱلْمُوتِ عِيمَة كُلُّ سَاحِبِ وَسَدِيقٍ يَفْعُولُ إِلَى ٱلْمَدَاوَةِ و الما الأخرَامُ اللُّوينُ مِن أَنْ هَبَطْتَ فَنَطَّتَ الْيَسَ خِيَانَةً . ١١٥ دُبُ صَاحِب يَتَتَمُّمُ مَعَ صَدِيفٍ فِي ٱلسُّرَّآةَ وَعِنْدَ ٱلضَّرَآةُ يُسْمِي لَهُ عَدُوًّا. عَيْنَا دُبُّ صَاحِبِ لِأَجْلِ بَكْتِ يَجِدُ مَعَ صَدِيقِهِ وَيَحْلِلُ ٱلدُّرْسَ فِي ٱلْحُرْبِ. ٢٢٥ لَا تَلْسَ صَدَىقُكَ فِي قَلْبِكُ وَلَا تَتَنَاضَ عَفْ وَأَنْتَ مُوسِرٌ ، عَيْدٍ لَا تَسْتَثِيرُ مَنْ يُرْمُدُكُ وَأَكْثُمُ مَنُودَتَكَ عَنْ يَصَدُكَ وَهِي كُلُّ مُسْيِرِ يُبْدِي مَشُودَةً كَيْنَ دُبُّ مُسْيرِ إِنَّا نْشِيرُ إِنْفُهِ . ويهي أَلْمُنَدَ إِنْفُهِكَ مِنَ ٱللَّهِ وَاسْخَفِرْ أَوْلاَ عَنْ حَاجِب وَإِنَّهُ إِنْهِم عَا يِّنفُهُ عِينِهِ لِللَّا لِمِنَّ ٱلْمُرْعَةَ مَلَيْكَ وَيَفُولَ لَكَ عَلِيْهِ سَبِيْكَ حَسَنُ ثُمُّ نَيفتُ المُعَلِّدُ مَاذَا عَيلٌ بِكَ . عِيلِهِ لاَتَسْتَشِر الْنَافِقَ فِي التَّمَوى وَلَا الطَالِمَ فِي المَسْل وَلَا ٱلْمَاأَةُ فِي صَرَّتِهَا وَلَا ٱلْجَابَانَ فِي ٱلْحَرْبِ وَلَا ٱلتَّاجِرَ فِي ٱلْجَبَارَةِ وَلَا ٱلْبَكَعَ فِي ٱلْيَهِرِ وَلَا الْمَاسِدَ فِي شُكُرُ الْمُرُوفِ عِنْهِمْ وَلَا الْجَافِي فِي الرِقَّةِ وَلَا ٱلْكَمَالانَ فِي شَيْء مِنَ الشُّفل عَيْمِ وَلا أَلْأَجِيرَ الْمُاكِنَ فِي إِنْجَازِ الشُّفل وَلَا البَّطَالَ فِي كَثْرَةِ الْمَلْ لَا كُلُّتُ إِلَى هُولَا ۚ لِنَيْ وَمِنَ ٱلمُشُورَةِ ، عَنْ الْكُورَ اللَّهِ الرُّجُلَ النِّي مِنْ طَلِمتُهُ مَحْفظ اَنْوَمَايَا ﴿ إِنَّا عِلْهُ مُ كَنْفُهُ كَنْفُهِكَ وَإِذَا سَعْطَتَ بَنُوجُمْ لَكَ . ﴿ وَأَغْيِدِ ٱلْمُنْورَة مَمَ الْتُلْبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مُشِيرٌ أَحْمَ مِنْ لَهُ ١٤٢٤ لِأَنَّ نَفْسَ الأَجْلِ قَدْ تُخْبِرُ إِلْمَقَ أَكْثَرَ مِنْ سَبَنَةٍ دُقَبًا ۚ يَرَقُبُونَ مِنْ مُوضِعٍ عَالَ ﴿ كُلُّنَّا وَفِي كُلَّ هَٰذِهِ تَضَرّع إِلَى ٱلْهَلِيرَ لِيَّدِيكَ بِالْحَقِّ فِي الطَّرِيقِ ٱلْمُسْتَخِيمِ ﴿ يَحْفَيْهِا أَلْكَلَامُ مُبْدَأَكُمْ مَلَ أَكُورَهُ مَثْلَ ٱلْقِيلُ. جَيْنِهِ ٱلْوَجِهُ بَدُلاً عَلَى تَعَيُّرُ ٱلْقلبِ وَأَرْبَعَتْ تَعْدُدُ مِنَ ٱلْقلبِ المُنيرُ وَالشّرا وَالْمَيْاةُ وَالْمُوتَ وَالْمُتَلِطِ عَلَى هٰدِهِ فِي كُلِّ حِينٍ هُوَ الْسَانُ ، عَلَيْكُ مِنَ التَّاسِ مَنْ هُوَ ذُو دَهَا وَمُودَبُ لِكُدِينَ لَكِنَّهُ لَا يَنْمُ نَفْسُهُ شَيْنًا . عَلَيْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدِّعِي الْمِلْكُمَّةَ وَكَلَامُهُ مُكُوُّهُمْ . فَإِنْ هٰذَا نُحْرَمُ كُلُّ قُوتِ عِنْ اللَّهُ لَمْ يُؤْتُ الْمُطْوَّةَ مِنْ عِندِ ٱلرَّبِ إِذْ لَيْسَ مِنَ ٱلِحُكُمَةِ عَلَى شَيْءٍ. ﴿ إِنَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ مِكْمَتُهُ لِتَفْسِهِ وَأَلَا عَلْهِ سَالِلَة فِي النَّمِ و عِلْهِ الرُّجُلُ الْمُسَكِيمِ لِيلِّم مَسْنَهُ وَغَارَ عَلَيْ صَالِلَة . عِلْه الرُّجُلُ ٱلْحَكِيمُ يَتِنَا يُزَكَّةُ وَلِينَهِا كُلُّ مَن يَدَاهُ . وَيَعْظِ عَيَاةُ ٱلرَّجْلِ أَيَّامُ مَعْدُودَةُ أَمَّا أَيَّامُ إِسْرَائِيلُ فَلا عَدَدَ لَمَا ، عِنْ أَلْحَكِمْ يَنْ نِعَةَ شَمْهِ وَأَنَّهُ لَحْيَا إِلَى الْأَبْدِ . ويه إلى الله عَرْب تفسك في حَياتِك وَالنَّلْ مَاذَا يَشْرُهَا وَأَمْتُهَا عَدْ . عَلَيْ فَأَنَّهُ لَيْنَ كُلُّ شِيءَ يَشَعُ كُلُّ أَحَدِ وَلَا كُلُّ نَفْسٍ زُمْنَي بِكُلِّ أَمْرٍ. \$ 300 لا تَشَرَّهُ إِلَى كُلُّ لَنَّةِ وَلَا تُفْسَبُ عَلَى الْأَطْمِنَةِ . ﴿ إِنَّهُ كَانَّ كَثْرَةً الْأَكُلِ عَيضُ الْآكِلَ وَالشُّرَهُ يَبِلُمْ إِلَى ٱلْمُصْ ، عِنْ كَتِيرُونَ هَلَكُوا مِنَ الشَّرَهِ أَمَّا أَلْمُوعُ فَيَزْدَادُ حَياةً

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عيه أخير الطيب كانته لأجو قوابد وإن الرب علنه . هيه لأن الميات : مِن عِند اللهِ وَقَدْ الْمُرْتَ عَلَيْهِ مَوَالَّوْ اللّهُ أَنْ عَلَى عِلْمُ الطّيبِ ثَيْلِ وَاللّهُ فَتَجَبُّ به عِند الطَئَاة ، هي إلَّ اللّهُ عَلَى الأَوْمَ عَن الأَوْمِ وَالرَّجُلُ النّهِ الْمُرَكَمَّةِ ، هي اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَذَا الحَدِّ مَن مُواللًا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِنْ أَجْدَ فِي عَبْرِنِهِ ، هنائِ إِنْكَ يَعْنِي وَفِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ

Digitized by GOOSTE

أَرْجَةَ وَصَلْمَتُ لَمُ لَاجَايَةً لَمَا . عَلَيْجَ فَجِلَّ ٱلسُّلَامُ مِنَ ٱلرَّبِّ عَلَى وَجُو الأرْضِ. وي يا أنني إذا مرضَ قلا تتاون بل صل إلى الرب على يضف و واجه ألم عَنْ ذَنُو بِكَ وَقَوْمُ أَعْمَا لَكَ وَنَقَ ظُلِّكَ مِنْ كُلِّ خَطِينَةٍ . ﴿ إِنَّهُمْ قَرْبُ رَائِحَةً مَرْضَ وَتَذَكَارَ ٱللَّهِدِ وَٱسْتَمِن الثَّلْمِيةَ كَأَنَّكَ لَنتَ بِكَانِي. ١ مُن مُ أَجْلَ وَضِما المليد فإنْ أرَّبُ خَلَقَهُ وَلا يُفَارِقْكَ فَإِنْكَ خَمَّاجُ إِلَيْهِ عِنْ إِلَا إِنْ لِلأَصْلَاء وَقَافِيهِ ٱلْخُوْعَلَى أَيدِيهِم ١٤٨٨ لِأَنَّهُمْ يَصَرَّعُونَ إِلَى ٱلرَّبِ أَنْ يُنْجِعَ عِنَايَتُهُمْ بِالرَّاحَةِ وَٱلشِّفَاآة المُسْتِرَجَاء الْلَافِيةِ ، ١٩٤٥ مَن خَعلى أَمَامَ صَانِيهِ فَلِتَعْرِفِي يَدِّي الطَّيْبِ ، ١٩٤٥ يَا نُتَى أَفْرِفِ ٱلْمُثْمُوعَ عَلَى ٱلْمُسْتِ وَٱشْرَعْ فِي ٱلنِّيَاحَةِ عَلَى مَا يَلِينُ بِذِي مُصِيبَةٍ شَدِيدَةٍ وَكَفَيْنْ جَسَدَهُ كَمَّا يَعِنُّ وَلَا تَمْهَاوَنَ بِمِنْفِ عِيرَ فِي إِيكُنْ بِكُا وَلَدُ مُرًّا وَوَتُحْ فِي الْخِيرِ، و إلى أنه المُناحَة بحسر مَنْزَلَتِ يَوْمَا أَوْ يَوْمَيْنِ دَفْعًا لَنْسِبَةٍ ثُمُّ مَّزَّ عَنِ الْخُزنِ و كِنْ اللَّهُ وَانَّ ٱلمُّزْنَ يَجْلُ الْمُوتَ وَثُمَّةً ٱلْقُلْبِ تَحْنِي ٱلْفُوَّةَ • ﴿ يَهِ ثِهِمْ فِي ٱلإُ تُفِرَادِ ٱلْمُزْنُ يَتَمَدُدُ وَحَاةُ الْإِنْسِ مِي عَلَى حَسْبِ طَهِ . وَإِلَيْ لَا تُسَلِّمَ فَأَسِكَ إِلَى الْمُؤْنِ بَلِ أَصْرَفُهُ وَاكِوا الْأَوَاعَرَ مَعِينِ لا تُلْسَ فَإِنَّهُ لا رُجُوعَ مِنْ هُنَاكَ وَلَسْتَ تَتَمَلُهُ وَلَكِنَّكَ مُّمْ أَنْفُ كَ . عِنْ وَأَثْرُ أَنَّ مَا مُنْنِي مَلْبِ يُنْفَى مَلَكَ ولِي أَسْ وَلَكَ ٱلْيَوْمُ . إِذَا أَسْتَرَاحَ الْمَيْتُ فَأَسْتَرَحْ مِنْ تَذَكُرِهِ وَتَمَزَّ عَنْهُ عِنْدَ خُرُوجٍ رُوحِهِ . واللهُ الْأَحْتَال مُعْمَد الْمُكُمَّة فِي أُوَانِ الْقِرَاعِ وَالْمُلِلُ الْأَحْتَال مُعْمَلُ عَلَياء جابع كِن يَعْسُ لُ عَلَى الْمِلْحَدَةِ الَّذِي يَحِيكُ ٱلْعِرَاتُ وَيَلْتَعُرُ بِٱلْعَضْ وَيَسُونُ ٱلْبَرَ وَيَتَرَدُّهُ فِي أَعْلَلِهَا وَحَدِيثُهُ فِي أَوْلَادِ ٱلْتِيرَانِ . ﴿ وَلِي ظُلُّهُ فِي خُطُوطِ ٱلْمُرَاثِ وَسَرُوا فِي تَشْمِن الْجِهَالِ، جِهِيْ حَسَدُ لِكَ كُلُّ صَائِمٍ وَلَهُدُسِ مِنْ يَشْنِي ٱلَّذِلَ كَالْبَارُ وَٱلْمُلْفِرُونَ نُمُوشَ ٱلْحُواجِ ٱلْمُلِعِدُونَ فِي تُوسِ ٱلْأَشْكَالِ ٱلَّذِينَ فَلُوبَهُمْ فِي تَعْيِلُ ٱلسُّورَةِ بِأَصْلِهَا وَسَهَرُهُمْ فِي اَسْتِكَالِ صَنْمَتِهِمْ فَيَهِ فِي وَكَذَٰ لِكَ الحَدَادُ الْجَالِسُ عِنْدَ ٱلنُّنْعَانِ ٱلمَكُنُّ عَلَى صَوْعَ حَدِيدَةً صَخْفَة يُعَلِّبُ وَيَحُ ٱلنَّادِ لَحَهُ وَهُوَ يَكَافِحُ مَرًّ ٱلْكِيرِ ، ﴿ إِنَّا لِعَمْ مُونُ ٱلْمِطْرَقَةِ يَتَنَابَمُ عَلَى أَذْتُهِ وَعَيْنَاهُ إِلَى مِثَالِ ٱلْمَنْوعِ ، ﴿ وَهُمْ لَمُكُ فِي إِنَّهُمُ ٱلْمُصْوَعَاتِ وَسَهَرُهُ فِي تَرْبِينِكَ إِلَى ٱلنَّامِ ، عَنْهُ وَهُكُذَا ٱلْحَرَّافُ ٱلْجَالِسُ عَلَى عَلَى اللَّذِيرُ وَوَلَابُهُ يرِجَلْبِ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ المُسْمَّا بِمَسْلِدِ وَتُحْمِي جِيمَ مَصْنُوعَا يَهِ . وَسَرَهُ فِي تَطْفِ الْأَوْنِ ، إِن اللَّهِ الْمُولَا كَأَهُمْ يَوَكُلُونَ عَلَى أَيْدِيهِمْ وَكُلُّ مِنهُمْ حكيمٌ في مِناعَمِ. ١٤ عِلْهِ بدونهم لَا تُنْمَرُ مَدِينَةٌ . ١٠ لَا أُونَ ٱلْمُدُنَّ وَلَا يَعْشُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَمَاعَةَ عِلَيْهِ وَلَا تَجَلِسُونَ عَلَى مِنْبَرَ ٱلْقَاضِي وَلَا يَفْتُهُونَ فُنُونَ الدَّعَاوِي وَلاَ يَشْرَحُونَ الْمُكُمُّمُ وَالْمُعْنَاةَ وَلاَ يَشْرِيُونَ الْأَمْثَالَ. عَنْ كُينَتُم يُعْفِونَ الأَشْياة الدَّهْرِيَّةَ وَدُعَازُهُمْ لَأَجْلِ مَسَلِ صِنَاعَتِهِمْ خِلافًا لِمَن يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إِلَى التَأْمُل فِي شريتة ألتلى

## ألفضل آلتاسغ وآلثلاثون

عِنْهِ إِنْ بَقَيَ خَلْفَ أَنَّهَا أَحْفَرَ مِنْ أَلْفِ وَإِنْ دَخَلَ إِلَى ٱلرَّاحَةِ أَفَادَ نَفْسَهُ . \$ إِنِّي أَشَيرُ عَلَى بَيْلِوا أَفْكَادِي لِأَنِّي آمَتَلَاتُ كَبُدُرِ تِمْ . \$ [[ إنخوني أيًّا ا ٱلْبَنُونَ ٱلْأَصْفِيَّةَ . انْبَنُوا كَوْدُدٍ مَفْرُوسِ عَلَى نَهْرِ ٱلصَّحْرَآءَ ﴿ يَهِمُ وَأَفِيعُوا عَرْفَكُمْ كَا أَيَّانِ ١٤٢٤ وَأَزْهِرُوا كَالْزُنْيَ . أَنْشُرُوا عَرْفُكُمْ وَسَجُوا بِتَرْنِيكُمْ . مَارِكُوا أَلْتُ عَلَى جَمِم أَعَالِهِ عَنْهِ وَعَظِمُوا أَعَهُ . أَعْتَرَفُوا لَهُ بِأَنْسَبِيعٍ بِتَرَانِيمِ ٱلنَّفَاهِ وَبِالْكِنَارَةِ وَقُولُوا هَٰكُذَا بَالِاعْتِرَافِ . يُكُلِّحُ أَعْمَالُ ٱلرَّبِ كُلُّهَا حَنَّةٌ جِدًّا وَجِيمِ أَوَارِ وَتَجْرَى فِي أَوْمَانِهَا وَكُلُّهَا مُطلَبُ فِي آوَتُهَا . وَإِلَيْ بِكَلْمَتِهِ وَقَفَ ٱلْمَأْهُ كُونُومٌ وَقَفَت حاض الْمِيَاهِ بِعَوْلِ فَهِ . يَرْبُهُمْ فِي أَمْرِهِ كُلُّ مَرْسَاةٍ وَلَيْسَ أَحَدُ يَتُمُ قَامَ خَلَامهِ . عَلَا أَعَالُ كُلُّ ذِي جَسِّدِ أَمَامَهُ وَلَا شَيْ عَنِي عَنْ عَيْنَهِ . عَنْ يَنْدُ مِنْ دَهْرِ إِلَى دَهْرِ وَلَيْسَ شَيْ عَبِيا أَمَامَهُ . عِنهِ لَيْسَ لِقَائِلُ أَنْ يَقُولَ مَا هٰذَا أَوْلِمَ هٰذَا لِأَنَّ عُلَّ شَيْء خُلقَ لِمُوالِدُ أَخْتُصُ بِهِ وَيَهِيْجُ فَاصَتْ يَرَكُنُهُ كُنَيْرِ جِنْكُ وَرَوْتِ ٱلْبَسَ كُلُوفَان مكذالك يُورِثُ ٱلْأَمْمَ غَضَبَهُ عِنْهِ عَلَا عَوْلَ ٱلْمِياءَ إِلَى يَسِ الْمُرَافَةُ مُسْتَقَيَّةُ الْقَدْسِينَ كَذَٰ لِكَ هِيَ مَمَا رُ لِلأَمَّاءَ . عِنْ أَلْمَا مَا أَلَمُ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُذَاكُ عُلْكَ الشُرُودُ الْأَشْرَادِ . وَإِنْ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَيَاةً الْإِنْسَادِ الْمَأْ وَالنَّارُ وَلَلْدِيدُ وَٱلْفِعْ وَتَعِيدُ الْمِنْعَاةِ وَٱلْمَسْلُ وَٱلْمَانُ وَمَم ٱلْمِنْبِ وَٱلزَّيْتُ وَٱلْمِاسُ . وَإِلْمَا مُن خَيْرَاتُ للأَتْفَاة وَكَذَلِكَ هِيَ تَعْوَلُ لِخَطَأَةِ شُرُودًا، جِنهِ مِنَ ٱلْأَرْوَام أَرْوَامُ خُلَتُتْ الأَنْظَامُ وَهُدِهُ فِي غَضِّهِما نُشَدَدُ سِياطُها ﴿ يَهِيْ ﴿ وَفِي وَقْتِ الْإِنْفِينَا أَ تُمَنَّ قُونُهَا وَتُسْكِنُ غَضَبَ مَا نِيها . حَرَيْ إِلا أَنارُ وَالْبَرَدُ وَالْجُوعُ وَالْمُوتُ كُلُ هٰذِه خِلْفَ لا أَنقام . الله أنيكُ السَّاع وَالْمَقَادِبُ وَالْأَفَاعِي وَالسَّيْفُ تَنْتُهُمْ مِنَ الْمُنافِقِينَ بِإِهْلَاكُهُمْ. عليه من من ويسيته وعَلَى الأدن تستيد لوفت الماجة وفي أَدْمَتُما لا تَعَدُّل كَلْتُ وَ وَتَمْنُ فِي كُنَّا لِكُ تَرْتُحْنُ مِنْذُ ٱلْدُو وَتَأْمُلُ وَرَبَمْنُ فِي كُنَّا فِي وَي جِيمَ أَخَالَ ٱلرَّبِ صَالِحَةٌ تُكُونَ كُلِّ قَائِمَةٍ فِي سَاعَهَا ١٤٢٤ وَلَيْسَ لِمُا يَلُ أَنْ مَقُولَ إِنَّ هٰذَا شَرٌّ مِن هٰذَا فَإِنَّ حَمُلُ أَمْرٍ يُسْتَغْمَنُ فِي وَقْدِهِ ﴿ إِلَّهُ فَأَلَّانَ مُتَمُوا بِكُلّ فُلُوبِكُمْ وَأَفْوَاهِكُمْ وَبَادِكُوا أَمْمَ ٱلرَّبِّ

## ألفصل الأم بعون

و الله عَنْهِمْ خُلِقَ لِكُلِّ إِنْسَانِ وَنِيرٌ ثَفِيلٌ وُضِعَ عَلَى نِنِي آدَمَ مِنْ قِوْمٍ خُرُوجِهِمْ مِنْ أَجِوَافِ أَمَاتِهِمْ إِلَى يَوْمِ دُفْنِهِمْ فِي ٱلأَرْضِ أَمْ ٱلْجِيمِ . وَهُمْ فَإِنَّ عِنْدُهُمُ أ زُعَّاجُ ٱلْأَفْكَادِ وَرَوْعَ ٱلْقُلْبِ وَقَلْقَ ٱلِأَنْظَىادِ وَيَوْمَ ٱلْأَنْفِضَاءُ . ﴿ يَهِي مِنَ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْمَرْشِ فِي ٱلْجَدِ إِلَى ٱلْمُتَّضِعِ عَلَى التُرَابِ وَٱلرَّمَادِ . ١٠٠ مِنَ ٱللَّابِسِ السَّمَغُونِيَّ وَالتَّاجِ إِلَى ٱلْكَبَّبِ بِٱلْكَتَانِ ٱلْحَيْنِ . وَذِه عَلَى ذَلِكَ ٱلنَّفَ وَٱلْنَيْرَةَ وَٱلِاصْطرَابَ وَٱلْجَرْعَ وَخُوفَ ٱلْوْتِ وَٱلْفُدُ وَٱلْمُصُومَةُ . عَنِي وَفِي وَقْتِ ٱلْأَلْمَةِ عَلَى ٱلْمِرَاشِ فَوْمَ ٱلْمِيلِ ٱلَّذِي يُكُدِّدُ خَاطِرَ ٱلْإِنسَانِ . يُحَدِّجُ فَمْوَ فِي رَاحَةٍ ظَلِيلَةٍ كَلا شَيْء وَبَعْدَ ذلك فِي ٱلْأَحْلَامِ كُمَّا فِي يَوْمِ ٱلْرَافَيةِ . يَعِيمِ لا تَعَدُّمِنْ رُوْيًا طَلِيهِ كَا أَنْهُزم مِنْ وَجه ٱلمرب وَعِنْدَ تَهَا يَهِ بَهِبُ وَيَتَجَبُ مِنْ زَوَالِ خَوْفِهِ . جَيْبِي هٰذَا حَالَ كُلِّ ذِي جَسَدِ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ إِلَى ٱلْبَعِيمَةِ وَ الْخَطَأَةِ مِنْ ذَٰلِكَ سَبِيَّةُ أَضْعَافٍ. كَلْمُ كَلُوتُ وَٱلدُمْ وَٱلْمُسُومَةُ وَالسُّيْفُ وَالنَّوانِ وَالْجُوعُ وَالسَّحْقُ وَالسُّوطُ عِينِهِ كُلُّ ذَٰ لِكَ كُلِقَ لِلْأَنْدَادَ وَلأَجْلِم أنَّ الطُّوفَانُ . كَالِيْهِ كُلُّ مَا هُوَ مِنَ الأَدْضَ فَإِلَى الأَرْضَ يَمُودُ وَكُلُّ مَا هُوَ مِنَ الْمِأهِ فَإِلَى ٱلْجَرِ يَلْنَنِي ۚ ﷺ كُلِّ الشَّوَةِ وَمَظْلِمَةٍ تُعْمَى وَٱلْأَمَانَةُ تَبْقَ إِلَى ٱلْأَبَدِ . كُلُكُ أَمُوالُ النَّالِينِ تَجِتُ كَالسَّيْلِ وَتَدْوِي كَالرَّعْدِ الشَّدِيدِ عِنْدَ ٱلْمُطَرِ ، عَنَيْجَ يَفْرَخُ الظَّالِمُ عِندَ بَسْطِ يَدِّيهِ لَكِنَّ الْمُتَّدِينَ يَسْمَلُونَ فِي الْإِنْفِضَاد . عِنْ الْعَالُ الْمُنافِقِينَ لَا بَاثُونَ بِغُرُوعٍ كَثِيرَةِ وَلَا أَنْأُصُولُ ٱلثِّيسَةُ ٱلَّتِي عَلَى ٱلعَخْرِ ٱلصَّلْبِ . ﴿ وَهِ إِلَيْ ٱلَّذِي عَلَى كُلِّ مِنْ وَشَعِلْ مَهِر يُعْلَمُ قَالَ كُلُّ عُنْدٍ . ١٢٥٤ النَّفَة كُنُّهُ يَرَكَات وَالرَّحْمَةُ تَسْتَمِرُ إِلَى الْأَبِدِ ، ﴿ يُهِيِّكُ مَبَاهُ الْعَلِيلِ النَّامِ عَمْلُو لَكِنَّ الَّذِي بَهِدُ كَنْزًا

Digitimad by GOOSTS

مُوقَوَى كِلْهِمَا ، كِلِيَّهِ الْمُسْلُ وَالْمِيَّةُ مَدِينَةُ مُنْهِانُ الْاَسْلُونُ الْمَانَ الْمَانَ الْمَ اللَّهِ الْمَيْسِ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانِ اللّهُ اللّمَانِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## ألفَصَلُ لَلْحَادِيْ وَٱلْأَثْرَ بَعُونَ

كان المُونُ مَا أَحَدُ مَرَادَةَ ذَكُوكَ عَلَى الْإِنسَانِ الْفَيْلِي فِي السَّلَامِ فَهَا يَفِنَ أَمْوَالِهِ . عَنِي عَلَى الرُّجُلِ الَّذِي لَا تَعْبَاذَهُ الْمُنومُ الْوَقْقِ فِي كُلَّ أَمْرِ الْقَادِد عَل التَّذَذُ بِالطَّمَامِ . وَهُمْ أَيْمُ الْمُوتُ حَسَنُ مَثَاوَّكَ لِلإِنْسَانِ الْمُورِ الضَّيفِ الْمُؤْة الله المرم ألَّتِي تَفِاذَ لِهُ كُلُّ هُمْ النَّبِطِ الْعَلِدِ السِّبْرِ. وَمُعَمِّ لَا تَخْسَ مُعَالًا الْوْتِ الْذَكْرُ أَوَا نِلْكَ وَأَوَا غِرَكَ وَهُنَا هُوَ فَتَنَا ۚ أَرَّبِّ عَلَى كُلِّ ذِي جَسَد . عَلَا وَمَاذَا وَنُفُنُ مِنا هُوَ مَرْضَاهُ ٱلْلَيْ عَفرَ سِنِينَ كَانَتْ مَرْضَاتُهُ أَمْ سِنَّةٌ أَمْ أَلْمًا. عَجْجَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي ٱلْجَمِيمِ حِسَابٌ عَلَى ٱلْسُرْءِ عَيْدٍ بَنُو ٱلْحَلَمَا أَوْ بَنُو رِجْسَ وَكَذَلِكَ ٱلَّذِينَ يَعَرَدُدُونَ إِلَى يُوتِ ٱلْنَافِينَ . عِنْ يُوالْسَلَةِ يَبْكُ مِيَاثُهُمْ وَلُازِمْ دُرْ تَتُهُمُ الْمَارْ . عِنْ الْأَبُ الْنَافِنُ يَنْفُكُ مِنْهُ بُوهُ لِأَنَّمْ بِسَبِّ فَضُهُمُ الْمَارُ ، عَلِيمٌ وَمِلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْنَايِشُونَ ٱلنَّابِدُونَ لِشَرِيَّةِ ٱلإِلَّهِ ٱلْلَّذِي ٢٤٠٤ فَإِنَّكُمْ إِذْ وُلِدَتُمْ لِمُنَّةِ وَمَنَّى مُثَّمَ قَالَمَنَهُ هِيَ صَبِيكُمُ . عَنْ يُعَلِّي كُلُّ مَا هُوَ مِنَ ٱلأَرْضَ يَنْفُ إِلَ ٱلْأَرْضَ كُذَاكُ ٱلْنَايِشُونَ يَنْهَبُونَ مِنَ ٱلمُّنَدِّ إِلَى الْمُلَاكِ، عَلَيْهِ أَلْنَاسُ يُوحُونَ عَلَى أَجْمَادِهِمْ لَكِنَّ المُمَ الْخَطَأَةِ يُحْمَى وَ اللَّهِ لِيكُنِّ الْمُسْلَكَ بِالِأَسْمِ فَإِنَّهُ أَذْوَمُ الكّ مِنْ أَلْبُ كُنْ عَظِيمِ مِنْ أَلدُّهُمِ وَ عَلَيْهِ أَلْمَاةُ أَلصَالِمَةُ أَيَّامُ مَعْدُودَتُ أَمَّا الإَنْمُ الصَّالِحُ فَيَدُومُ إِلِّي ٱلْأُبِّدِ، عِنْهِ إِخْفَالُوا التَّادِي فِي السُّكَامِ أَيُّمَا ٱلْيَنُونَ أَمَّا ٱلْمُستَحَةُ ٱلْمُكُنُومَةُ وَٱلْكُنُورُ ٱلْمُنْفُونُ قَالَيَّةُ مَنْفَعَةٍ فِيهِما . عَنْهِ الْإِنْسَانُ الَّذِي يَكُمُمُ حَاقَتُهُ خَيْرُ مِنَ ٱلْإِنْسَادِ ٱلَّذِي يَكُمُ مِكْمَتُهُ ، عَنْهُ إِسْتَغَيْوا عِمَّا أَقُولُ لَكُمْ ، عَنِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَسَنِ الْمُجَلُّ مِن كُلِّ شَيْءَ وَلَا كُلُّ أَمْرِيماً يُسَنَّدُ يُنْفِينُ لِمُشْارِكُم إِنْسَانٍ عَلَيْكَ أَخْبُلُوا أَمْمَ ٱلْأَبِ وَٱلْأَمْ مِنَ ٱلِّنِكَ. وَأَمَّامَ الَّرْيُسِ وَٱلْمُصِّدِدِ مِنَ ٱلْكَذِبِ. عِلَيْعَ وَأَمَّامَ أَنْفَامِنِي وَٱلْأَمِيدِ مِنَ أَلزُّتُهِ . وَأَمَامَ أَلْجَسَرُ وَالشُّفِ مِنَ ٱلْإِنْمِ . وَإِنْ وَأَمَامَ ٱلشَّرِيكِ وَالسَّدِيقِ مِنَ الظُّلُمِ . وَأَمَامَ بَلِدِ سُكُنَاكَ مِنَ السَّرِقَةِ . ١٤٠ وَمَنْ عَالَفَ عَنْ أَلْهُ وَعَدِهِ . وَمِنْ إِنْكُا ۚ الْمُرْفَوْعَلَى الْخَبْرِ . وَمِنْ الْخِيَالَةِ فِي ٱلْأَخْذِ وَٱلْعَطَأَة . عِيج وَمِنَ الشُّحُوتِ أَمَامَ أَلْيَنَ يُسَلِّمُونَ مَلْنِكَ . وَمِنَ النَظْرِ إِلَى ٱلْزَاءِ ٱلنِّيِيِّ . 3 وَمِنْ إعراض وجيكَ عَن خبيكَ . ومِن سَلب النَّصِيب وَالْمَطْلَة . عَنْهِ وَمِنَ الْتُعْرِسُ فِي أَمْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلِ وَمِنْ مُرَاوَدَةِ جَادِينِهَا وَعَلَى سَرِيهِ مَا لَا تَيْفُ . عَلَيْ وَمِنْ كَلام كُتُسِيدِ أَمَامَ الْأَصْدِقَاء . وَمِنَ الإَمْتِنَانِ بَعْدَ الْمَطْآه . وَمِنْ نَقُلُ الْكَلَامِ السَّهُومِ وَإِنْشَآه مَا قِيلَ فِي السّرّ

## ألفضل آلثابي وآلأتم بعون

وي حيدُنديكُونُ خَبُكَ فِي عَلَّهِ وَكَالُ خُطُوةً أَمَامَ كُلُّ إِنسَان . أمَّا هٰذِه فَلَا تَحْبُلُ فِيهَا وَلَا نَعْلَبِ ٱلْوَجُوهَ يَخْطَأُ فِيهَا ﴿ يَهِمَا عَرْبَةُ ٱلْلِّي وَٱلْبِيَّانُ وَٱلْتَصْآ ا بِحَيْثُ لَا يُعِرُّأُ الْتُنْفِقُ عِينَهُ وَدَعْوَى صَاحِبَكَ مَمَ الْمُتَوْرِينَ وَاقْتِمَامُ الْبِرَاثِ بَيْنَ الْأَصْدِقَا وَمَوْلُ اللِّرَانِ وَالْمِنْدِ وَالْمُكْسِبُ كُثِّرَ أَمْ مَلَّ عِنْدٍ وَالْاَحِيَالُ فِي الْبَيْمِ بَيْنَ ٱلْمُفْتَرِينَ وَٱلْبَالِفَةُ فِي تَأْدِيبِ الْبَيْنَ وَضَرْبُ الْسَبْدِ الذِّيدَ حَتَّى تَدْمِي جَنب أ وَالْحَيْمُ عَلَى الْمِرْأَةِ الشِّرْيَرَةِ أَلْبُنُّ بِهَا . ١٠ وَحَيْثُ وَحَيْثُ وَحُونُ الْأَبْدِي الْكُثِيرَةُ أَتَّفُ لَ وَمَنَّى فَتُمْتَ مَالْمَدَدِ وَالْوَزْنِ وَالْمَطْأَةُ وَالْأَخْذُ مَكُلُّ شَي و لِكُنْ فِي دَمَّرَ. ﴿ وَهِمْ وَلَا تُحْجُـلُ فِي كَادِبِ ٱلْجَاهِلِ وَٱلْأَمْنِ وَٱلْمُرِمِ ٱلنَّمَاكِمِ الْعَالِدُ. · حِنَدُ تُكُونُ مُتَأَدًّا فِي الْخِيفَةِ وَتَمَدُوعًا أَمَامَ كُلُّ حَيْرٍ . عِنْ الْبُنُّ سُهَادُ عَنْيُ لأبيها وَهُمْ يُسلُهُ أَتُومُ عَلَقَة مِنَ النُّوسِ إِذَا شَبْت وَالسَّفْ إِذَا رَّوَّجَتْ . عَلَيْ وَفَ عُذَرتها مِنْ أَتَدَنُّس وَأَنْكُونَ فِي يَيْتِ أَبِها . وَفِ الزُّواجِ مِنْ التَّسَدِّي عَلَى رَجُها أُو النَّهُ . حِنْهُ وَاظِلْ عَلَى مُرَاقَيْهِ اللَّهُ الْعَلِيَّةِ الْمَلَّةِ لِللَّهِ لِللَّهِ عَنْهَ لأَعْدَ آلكُ وَحَدِيثًا فِي الْدِينَةِ وَمَلَمَّةً لَدَى الشَّعِيدِ أَفَرْ بِكَ فِي الْلَا ٱلْكَثِيرِ . عَلَيْهِ لَا تَقَرَّسُ فِي جَالِ أَحَدِ وَلَا تَخِلِلْ بَيْنَ النِّسَاءُ ، عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنَ النِّيكِ يَوَدُّ ٱلسُّوسُ وَمِنَ الْمُرْأَةِ الْخُنُ . عَلَيْ وَجُلُ لِينَ خَيْرٌ مِن الرَّأَةِ فَحَينُ ثُمَّ تَعْلُ الْمِزْيَ وَالْعَيْفَةَ . كان إِنَّ أَذْكُمُ أَعَالَ ٱلرُّبِّ وَأَخِرُ عَا وَآلِتُ إِنَّ فِي أَخُوالِ ٱلْرَبِّ أَعَالَهُ. عِن عَين النَّمْسِ ٱلْمَيْرَةُ تُبْصِرُ كُلُّ شَيْء وَحَلُ الرَّبِ تَمْلُوا مِنْ تَجْدِهِ . ١٤٢٤ أَلَمْ يُعِلَق الرُّبّ أَفْدِيدِينَ بَحِيمِ عَانِهِ أَلَى أَبْتُهَا الرَّبُّ الْعَدِرُ لِيَى يَبْتَ كُلُّ الْحُلْقِ فِي عَبِيهِ. المُنْهِ إِنَّهُ بَعَثَ ٱلْفَرْ وَٱلْقُلْبَ وَفَعِلِنَ لِكُلِّر دَهَادَ . ١١٨ عَلَمْ عَلَمُ الرَّبُ كُلُ عِلْم وَاطْلَمْ عَلَى عَلامَةِ الدُّهُوعُنِرًا بِٱلْمَاحِي وَٱلْمُسْتَقْبَلِ وَكَاشِفَا مَنْ آثَادِ الْحَقْابَاءِ عِنْكُ لَا تَفُوتُهُ فِكُ وَلَا يَخْقُ عَلَيْهِ كَلَامٌ . ١١٦ وَقَدْ زَيْنَ عَظَامٌ حَكَمتهِ وَهُوَ الدَّامُ مُنذُ الدُّهُ وَإِلَى الدُّهْرِ. وَلَمْ يُزَدْ شَيْنًا عِلِيْهِ وَلَمْ يُعْصُ وَلَا يَعْنَاجُ إِلَّ مَشُودَةٍ . عَلِيْهِ مَا أَشْعَى جَعِمَ أَعْالِهِ وَٱلَّذِي يُرَى مِنهَا مِثلُ شَرَادَةٍ . عَنْ كُلُّ هَنِهُ تَمَّا وَتَهِقَ إِلَى ٱلْأَبِدِ لِحَكُلَّ فَايْدَةَ وَجِيبُهَا شَلِيمُهُ . عَنْهِ كُلُّ شَيْء أَكَانِ وَاحِدُ بِإِذَا ٓ الْآخِرِ وَلَمْ يَعْنَعُ شَيْنًا كَاقِصا إلى مَل الْوَاحِدُ مُن يَدُ مَزَايا الْآخر . فَن الَّذِي يَشَبُّ مِنَ الْتَعْلِ إِلَّى تَجْدِهِ

## الفصل الثالث والأم بخون

عنده المبلد العلم فقر الدكة ومنظر الديّة مرأى المبد . ويه التّم من مذكر وجها نبير عراقة المن منذ المراجعة بين المبلد في المبلد والمبلد والمبلد

Digitized by Google

النين من حسن يتاجه وقد الما القلب من نعلوه . كانه و وَسَكُ العُنهِ مَا اللهِ السَالِيةِ عَالَمُ فَعَ اللهُ الدُوادِ . كانه وَاللهِ النهالِ السَاوة فَ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

#### أَلْفَصْلُ ٱلَّ الِيمْ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

ور البُدَ م البَال اللهُ إِنَّ اللَّهِ مَا أَوْنَ وَإِذْ مَا مِنْهُم . عَنْهُ فِيهِمُ أَنْفَأَ الَّبْ عَبْدًا كيرًا وَأَبْتَى مَظَمَّتُهُ مُنذ الدُّم ، وي وَقَدْ كَافُوا ذوي سُلطَانِ فِي مَالِكِهم دِجَالَ لَسْمِ وَإِنَّا مِ مُؤْتَمِ مَا بِعِطْتِهِمَ الطِّينَ بِالنُّبُواتِ عَلَيْكِا أَنِسَةَ الشُّعْدِ يَمُنُودَاتِهِ وَبِنَهُم كُنِّ أُمَّتِهِمْ . يَحِيدٍ قَدْ صَعُوا تَأْدِيبُهُمْ أَقُوالَ لَلْكُنَّةِ وَيَعَوُّوا فِي أَلْمَانِ ٱلْبَنَّاةَ وَأَ نَشَدُوا فَسَا إِنْدَ ٱلْكِئَابِ. ﴿ يُعَلِّمُ وَجَالَ غِنِّي وَٱفْتِدَادِ فَاعِلِي سَلَامَةٍ فِي "يُوتِهِمْ. وي أولك كُفُهُمْ كَالُوا عَبْدًا فِي أَجَالِهِمْ وَكَانَتَ أَيَاهُمْ أَيَامٌ تَخْرِ عَنْ إِنْ فَيَهْمَ مَنْ خَلْمُوا أَمَّا يُغْرِرُ عِمَا نِجِيمٍ . عَنْهِمْ وَنِهُمْ مَنْ لَا ذِكْرٌ لَمْمْ وَقَدْ مَلْكُوا كَأَنَّهُمْ لَمْ بَكُونُوا صَا وَوَلَهُ وَا كَأَنَّهُمْ مَ لَهُ إِنَّهُ الْمُمْ وَبَنُوهُمْ مِندَهُمْ . ويهي أَمَا أُولِكَ فَهُمْ رِجَالُ رَحْقَ وَرَهُمْ لَا يُغْمَى ۚ ﴿ ١٤٢٤ الْيَرَاتُ السَّالِحُ يَدُومُ مَنَّ ذُرَّيْتِهِمْ وَأَعْسَلَبُهُمْ يَبَّونَ عَلَ لْلُوَاعِيدِ. ١٤٢٤ تَثْبُتُ ذَرْتُتِهُمْ وَبَلُوهُمْ لِأَخْلِيمٌ ۚ ﴿ إِنَّا ۚ إِلَّى ٱلْأَبَدِ تَدُوهُ ذُرَّتُهُمْ وَلاَ يْحِي عَبْدُهُمْ . كَيْنِهِمْ أَجْمَامُهُمْ دُنِيَتْ بِالسَّلامِ وَأُسْأَوْهُمْ تَحْيَامَدَى ٱلْأَجْيَال كالنُّوبُ بُمَدُّونَ يُحِكَّتِهِمْ وَالْجَاعَةُ نُخِرُ بِيدِتَتِهِمْ عَلِيدٌ أَخْلُوحُ أَرْمَى ٱلزُّبُّ قَنْسُلَ وَسَيْتَادِي ٱلْأَجْيَالُ إِلَى الْوَبْقِ عَلَيْكِ فُوحٌ وُجِدَ يَزَّا كَلِيلًا وَهِ كَانَتِ ٱلْمَالَةُ فِي زَمَانِ ٱلْفَدِ . عِنْ حَمَانَ أَلْفَتُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ عِينَ حَمَانَ الطُّوفَانُ عَلَيْهِ وَأَنِّيتَ مَنَّهُ عُمُودٌ لِكُنَّ لَا يُهْكَ إِلْهِوْفَانِ كُلُّ ذِي جَدِه عَيْهِ [أيميم كَانَ أَيَا عَظِيًّا لِأَمْمَ كَتَيْرَةٍ وَلَمْ يُوبَدُّ تَظِيرُهُ فِي الْخُدِ. وَقَدْ حَفِظَ شَرِيعَةَ ٱلْلَي فَعَاهَدَهُ عَهْدًا جَنْهُ وَجَمَلُ ٱلمُهْدَ فِي جَسَدِهِ وَعَنْدَ ٱلِأَمْقَانِ وُجِدَ أَمِنًا . عَلَيْهِ فَإِذَٰ الْكَ حَآفَ لَهُ أَنَّ ٱلْأَمْمَ سَيْبَارَكُونَ فِي نَسْلِهِ وَأَنَّهُ لِحِيْرٌ لَسَلَّهُ حَسَّرُابِ ٱلْأَرْضِ عَلَيْهِ وَيُعْلِى ذُرَّيْتُ كُنْجُوم وَلُورَثُهُم مِنَ ٱلْجَرِ إِلَى ٱلْجَسِر وَمِنَ ٱلنَّهِرِ إِلَى أَصْمَى ٱلْأَرْضِ • كَلْنَاكُ مُمَلَ فِي إَسْمَى لِأَجْلِ إِرْمِيمَ أَبِهِ كَانِهِ لَا تَجْمِ النَّاسِ وَالْعَهَدَ مُ أَوْلُهُمَا عَلَى وَلْنِ مِنْفُونَ . وَهُمُ اللَّهُ الرَّدُ لِمَرْكَاتِهِ وَوَزَّتُهُ أَلِيرَاتَ . مَيْزَ خَطُوطَهُ وَفَسَمَا عَلَى الْأَسْبَلِيا الْأَتَى عَشَرَ . عَنْهَ وَأَقَامَ مِنْهُ رَجُلَ رَحْمَةٍ قَدْ قَالَ خَطْوَةً أَمَامَ كُلّ بَشر

## ألفضل الخامس والأنه بغون

هي مُوسَى كَانَ عَلَمُ اللهِ عَدْدَ اللهِ وَالنَّاسِ مُبَارِكُ الدَّسَتُ هِيْهِ فَاتَاهُ عَبْدَ كَفِيدِ الْمَدَادَ وَيَكَادِهِ أَوْالَ الْآيَاتِ عَيْمَةً وَتَجْدَهُ الْمَعْدَدُ وَيَجْدَهُ المَّمْ الْمُلْكِدِهِ أَوْالَ الْآيَاتِ عَلَيْهِ وَوَوَاعَتِهِ وَالْمَطْقَاءُ مِنْ الْمُنْمَالِيَّةً فِي الْفُلْمَةِ وَالْمُطَاءُ مِنْ مَعْدَدُ وَالْمُطَّةُ فِي الْفُلَامِ وَالْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهِ الْمُنْمَالِيَّا اللَّهِ الْمُنْمَالِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مُوَاجَةٌ شَرِيعةَ الْمُيَاةِ وَالْعِلْمِ لِلْهِمْ يَتُعُوبَ الْعَهْدُ وَإِسْرَائِسُلُ أَخَكَامُهُ ، عَيْدَ أَعَل هْرُونَ الْيُدِّيسَ تَظِيرَهُ أَخَاهُ مِن سِبْطِ لَاوِيَ. ﴿ يَهْمِي جَمَــلَ لَهُ عَهْدَ ٱلدُّهْرِ وَأَعْطَاهُ كَمَنُونَ الشُّنِي . أَسْمَدُهُ فِي الْبَيَّةُ عِنْهِ وَعَلَمْهُ خُلَّةً عَبِدٍ . أَلْبَسَهُ كَالَ الْخُر وَأَيْدَهُ إِذْ وَاتِ ٱلْمَرَّةِ عِيْدٍ السَّرَاوِيل وَالتَّوْبِ السَّائِمِ وَٱلْأَفْرِدِ وَجَعَلَ حَولَهُ ٱلأَمْاكَاتِ مِنْ ذَهَبِ مَمْ جَلَاجِلَ كَتْبِرَةِ مِنْ حَوْلُهِ عِلْكُ لِينَ مُونُهَا عِنْدَ خَطُوهِ لِيُنتُمُ السُّلِلُ فِي الْمُكِرُّ وَكُوا لِبَنِي شَعْيهِ . يُولِينَ وَأَعْطَاهُ ٱلْمُدَّةَ ٱلْمُثَلَّمَةَ مِنْ فَصَدِ وَمَسْتَطُوفِيد وَأَدْجُوانَ صَنْعَةَ نَسَاجُ حَاذِق صُدْدَةَ ٱلْقَصَادَ ٱلَّتِي فِيهَا ٱلنُّودُ وَٱلْحَقُّ . كَالْمَا تَسِيمُا مِنْ قِرْ مَ مَشْزُ ور مَنْمَةُ عَلَيل حَافِق وَعَلَيْها حِبَارَةً كَرِيَّة كَفْس الْحَاتَم مُرَصَّعَةٌ فِي اللَّهُ صَنْعَة تَفَان الْجُومَر مَنْفُونُ عَلَيْهَا أَسَاةَ أَسْبَاطِ إِسْرَائِسِلَ فِكُمَّا : ١١٤ وَكَانَ عَلَى السللة إكليل مِنْ ذَهَب مَنْفُوسٌ عَلْهِ عُنُوانُ الْمُدَاسَةِ وَكَانَ ذِيةٌ كُرَامَةٍ مَنْمَةً يَرَاعَةِ مَنْفَعًا النَّيُونُ لِلْسَنِيا . عِنْ كُلُّ هُذِه كَانَتْ فِي فَايَةِ ٱلْجَالَ وَلَمْ يَكُنْ لَمَّا مَثِلُ فِي الدُّهُو. ١١٤٤ لَمَ يَلِينُهَا إِلَّا مَنْ هُوَ مِنْ عَشِيرَ يَهِ بُوهُ وَأَعْلَاهُ فِي كُلُّ عَلْدٍ. ١١٤ وَبَايِحُهُ تُحْرَقُ بِالنَّادِ كُلُّ يَوْم مَرَّتَيْنِ بِلَا ٱنْفِطَاعٍ . ﴿ إِنَّ كُرُّسَ مُوسَى بَدَّنِهِ وَمَسَحَهُ بِالنَّفْنِ ٱلْمُدُّسُ جِيْنِي فَصَادَ لَمْ لِكَ عَمْدًا أَبِدِياً لَهُ وَلِنْدُ يُسِهِ مَا دَامَتِ ٱلسُّمَّا لِمُعْدِمَ لِلرَّبّ هَيُّكَارِسَ ٱلْحَصَمَنُونَ وَيُهَارِكَ شَمْبُهُ إِنْهِهِ . عَيْنَا السَّفَاهُ مِنْ بَيْنِ جِبرِ الْأَحْيَا لِعُرْتَ الْتُنْفِيدَةِ وَرِّبُ الْبُغُورَ وَالْأَائِمَةُ الطَّبِيَةَ ذِكُوا وَتَكْفِيرًا عَنْ شَمْبِ . عَلَيْ أَقَلَمَهُ عَلَى وَمَا يَاهُ وَأَعْطَاهُ شُلِطَانًا عَلَى عُهُودِ الْأَحْكَامِ لِيْلِمَ يَعْفُوبَ الشَّهَادَاتِ وَلِينِيرَ إِسْرًا ثِيلَ يِشْرِينَةِ . عَنْهِ الْجَمْعَ عَلَيْهِ الْفُرْبَا وَحَدَاوُهُ فِي أَلْبَرِيَّةٍ رَجَالُ دَاقَانَ وَأبيرامَ وَجَمَاعَةُ قُورَحَ بِلَيْكَ وَ وَالْمُضِّدِ . عِنْهِ مَظْرَ الرَّبُّ فَلَمْ يَرْضَ فَأَبَادَهُمْ بِحِدَّةٍ غَضَبٍ . المُورَى بِهِمْ تَجَائِبُ وَأَفْتَلُهُمْ بَنَارِ لَمِيبِ . ﴿ وَأَدْ هُرُونَ تَجْدًا وَأَعْطَاهُ مِيرَانًا. جَمَلَ لَمْمْ بِوَاكِيرَ يَادِ ٱلأَرْضِ ١٣٦٤ وَهَا لَمْمْ قَبْلَ عَيْدِهِمْ شِبْتُهُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ. فَهُمْ فَأَكُلُونَ مِنْ ذَاغِجِ ٱلرَّبِّ الَّتِي أَعْطَاهَا لَهُ وَلِلْرَّئِسَةِ . وَإِنَّا إِلَّا أَنَّهُ لَم مَنْ فَي أَرْضُ الشَّبِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَصِيبُ فَهَا يَيْتُهُمْ إِلاَّةً هُوَ تَصِيبُهُ وَمِيرَاتُهُ . والم وفَعَلَ أَنْ أَلِمَا ذَاذَ هُوَ الثَّالِثُ فِي الْجُدِ لِأَجْلِ غَيْرَتُهِ فِي عَلَفَةِ الرَّبِ عِيْدٍ وَلِأَنَّهُ قَامَ عِندَ أُدْ يَعَادِ ٱلشُّعْبِ بِعَلَاحٍ نَشَاطٍ نَفْسِهِ وَكُمُّرَ عَنْ إِسْرَا ثِيلَ. ١٤٤٤ لَذَٰ إِنْ أَعْلَاهُ ٱلرُّبُ عَهْدَ سَلَامِهِ لِكُنْ يَكُونَ إِمَامَ شَمْيِ فِي ٱلْأَقْدَاسِ وَتَبْقَ لَهُ وَلَسَلِهِ عَظَمَهُ ٱلْكَهُنُوتِ مَدّى الدُّهُور ، ﴿ إِنَّ وَعَاهَدَ دَاوُدَ مِنْ يَتَّى مِنْ سِبْطٍ يَهُوذَا عَلَى مِرَاثِ ٱلْمُكْتِين أَنِي إِلَى أَنِي فِي ذُرْيَّتِهِ كَأَلِيرَاتِ لِمَرُونَ وَنَسْلِهِ ، لِنَسْلِكُمُ ٱلِحُصَّمَةَ فِي فُلُوبِكُمْ لِكُنَّ تَعْكُمُوا بِٱلْمَدُلُ فِي شَمْيِهِ فَلا رُولَ خَيْرَاتُهُمْ وَعَبْدُهُمْ مَدَى أَجْلِهِمْ

#### ألفضل السادس والأثر بغون

Digitizad by GOOSIE

الَّذِينَ لَمْ وَالْمُعْلَمُهُمْ عَلَى الرَّبِ وَلَمْ يَرَتُدُاواعَهُ . \$ \$ إِلَيْنُ وَكُوْهُمْ مُلِوَكُا وَالْتَهْرِ عِلْلُهُمْ مِنْ مَرَاسِها . \$ إِلَيْهِ وَلَهَ يَرَالُهُمْ وَلَيْحِدُهُمْ بَرُولُهُ مَعْدِهِ . \$ إِلَيْهِ مَعْرِسِلُ الْخُرْبِ عِنْدَ الرَّبِي مِنْ الرَّبِ مَنْ المُلْكُ وَسَحَ وَاوْلَةُ صَعْبِ . \$ إِلَيْهِ الْحَجْرَ اللّهُ فَي وَإِلِمَا يَعْمِسُ مَرِيسَهِ الرَّبِ وَالْمَعْدِ وَالْمَا مُعْرِيسُونَ مَنْ المُعْدِيرِ مِنْ اللّهِ وَالْمَعْدِ وَالْمَعْمِ اللّهُ وَيَعْمِيعُونَ مِنْ الْمُعْرَدُ مِنْ اللّهِ وَالْمَعْدِ وَالْمَعْدِ وَاللّهِ وَالْمُعْدِيرِ اللّهِ وَالْمُعْدِيرِ وَهِمِ اللّهِ وَاللّهِ وَيَعْمِيعُونَ عَلَيْمِ النّهَ وَمِنْ مَنْ اللّهُ وَيَعْمِيعُونَ عَلَيْمِ النّهُ مَن اللّهُ وَيَعْمِيعُونَ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ واللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

ومع وَبَهْدَ ذٰلِكَ قَامَ فَامَّانُ وَنَبَّأَ فِي أَيَّامٍ دَاوُدُه ، عِيدٍ كَمَّا يُفْصَلُ ٱلنَّحْمُ مِن ذَيعِة الْمُلامْنِ هُكُذَا فُصِلَ دَاوُدُ مِنْ بَيْنِ مِن إِنْ إِنْرَا ثِيلَ، عِنْ الْمَبْ الْأَسُودَ مُلاعَبَتُ الجِدَآهُ وَٱلْأَذْبَاتَ كَأَنَّهَا حَمَلانُ الشَّأَنِ. ﴿ يَهِيْكِنَ الْمَ يَقُتُلِ الْجَبَّارُ وَهُو شَابُّ. أَلَمْ يَرْهُمِ ٱلْمَارَعَنْ شَمْيهِ ﷺ إِذْ رَفَمَ يَدَهُ يَجَرِ ٱلْفُلَامِ وَحَطَّ صَلَفَ جُلِيَاتَ. ﴿ يَهِمُ ۚ لِأَنَّكُ دَعَا الرَّبُّ الْعَلِيُّ فَأَعْطَى عِينَهُ فَوَّةً لِيُعْتُ لَ رَجُلًا شَدِيدَ الْفِتَالِ وَلَهْلِي قَرْنَ شَمْبِهِ. كالله عَلَمُ الرُّبُّ عَبْدَ قَاتِلٍ وِيُوَاتِ وَمَدَحَهُ بِيرَكَاتِهِ إِذْ نَقَلَ إِلَيْهِ وَاجْ الْخُبْدِ. كالله فإنَّهُ حَمَمَ ٱلْأَعْدَآهُ مِنْ كُلَّ جِهَ وَأَفْنَى ٱلْفَلِسْطِيلِينَ ٱلْمُنَاسِبِينَ وَحَمَمَ قُرْبَهُمْ إِلَى يَوْمِنَا هٰذَاه بَحِيْتِ فِي جِيمِ أَمَالِهِ أَعْتَرَفَ فِلْمُذُوسِ ٱلْعَلَى بَكَلام عَبْد . يجيع بِكُل طَّلِهِ سَجَّ وَأَحَبُّ صَائِمَهُ . عَنْهِمْ أَقَامَ أَنْنُيْنَ أَمَامَ ٱلْمُذْبَحِ وَلَقَنْهُمْ أَلَحَانَا لَذِيذَةَ ٱللَّهَامِ . كاللهُ جَمَلَ لِلأُعْلِدِ وَوَنَعًا وَلِمُعَوَاسِمِ زِينَةً إِلَى أَلِا نَيْشَا ۚ كِينَ يُسَجُّ أَعْمُ ٱلمُذُوسُ وَلُوْتُمْ فِي فُدْسِهِ مُنْذُ ٱلصَّاحِ ، عَلَيْكُ أَلَّابُ غَفَرَ خَمَلَ إِنَّهُ وَأَغْلَى قَرْنَهُ إِلَى الأَبْدِ. عَاهَدَهُ عَلَى ٱلْمُكَ وَعَرْشِ ٱلْجَدِفِ إِسْرَائِسِلَ. عَلَيْكِمْ بَعْدَهُ قَامَ ٱبْنُ حَكِيمٌ وَعَلَى بَيدِهِ أُسْتَرَاحَ فِي ٱلرُّحْبِ ، عَيْنِهُا مَكَ سُلْبَانُ أَيَّامَ سَلام وَأَدَاحَهُ ٱللهُ مِنْ كُلُّ جَبَةٍ لِكُنْ يُشَيِّدُ بَينًا لِأَنْهِ وَيْهِي قُدْمًا إِلَى الْأَبِدِ، عَلَيْكُ مَا أَعْلَمَ حَصْنَكَ فِي مَا لِكُ وَضِلْنَكَ أَلِي طَغَتْ بِمَا مِسْلَ النَّهِ ، فَإِنْ قَرِيمَنَكَ عَسْدِ الْأَدْضَ عِلَيْنِ فَالْمُهَا مِنْ أَمْنَالِ الْأَحَاجِي ، لَلَمَ الْمُكَ إِلَى الْمُزَانِ الْبِيدَةِ وَأَحْدِثَ لِأَجْلَ سَلامِكَ. عنه الْحَبْت الْكَفَانُ بِمَا لَكَ مِنَ الْأَعَانِي وَالْأَمْتَالِ وَالْأَلْفَاذِ وَالثَّمَاسِيرِ عَلَيْهِ بِلْمُ وَالزُّبُ الْإِلْمِ الْمُوسُوفِ بِإِلَٰهِ إِسْرَائِسِلَ عَيْنِيْكُ جَمْتَ الدَّحَبِ كَأَ لْتِصْدِيرِ وَالْبِطَةَ كَالرَّصَاصِ . عَدِكَ وَتَجْسَتَ مُسْلَكَ عَبَبْتَ الْمُضَبِّعَلَى بَيْسِكَ ، لَمَدْ صَدَعَت ظَلِي جَاكُسُكَ . كالله عَقَى فُسِمَ السُّلطَ انْ إِلَى فِسَيْنِ وَنَشَأْ مِنْ أَفَرَائِمٍ مُكَ مُتَرَّدُ. عَلَيْ لَكِنّ ٱلرُّتُ لَا يَعْرَكُ رَخْمَهُ وَلَا يُفسدُ مِنْ أَعَالِهِ شَيْنًا . لَا يُدَمِّرُ أَعْلَابَ مُصْطَفَاهُ وَلَا يُناكُ ذُرْيَةً عُيِّهِ . عِنْ فَا أَبْقَ لِيَنْفُوبَ بِينَةً وَلِدَاوْدَ خُرُوْمَةً مِنْهُ . عِلِي وَأَسْتَرَاحَ سُلْبَانُ مَمْ الْمَايِعِ عَيْدٍ وَخَلْتَ بَعْدَهُ ذَا سَفَهِ عِنْدَ التَّسْدِينُ نَسْلِهِ عَيْدٍ وَعَبِيّامَ السَّيْفَ أَلَّأَلِي ٱلَّذِي بَسَتَ عَفُورَتِهِ ٱلشَّمْبَ عَلَى ٱلْمَرُّدِ عِنْ ﴿ وَيَاذَبْسَامَ بْنَ فَالطَ ٱلَّذِي آخَمَ إِسْزَائِيلَ وَسَنَّ لِأَفْرَائِيمَ طَرِينَ ٱلْخَطِيتَةِ . فَكَثْرَتْ خَطَايَاهُمْ ﴿ يَعْجُهُ جِدًّا حَتَّى أَخِلَتُهُمْ عَنْ أَرْضِهِمْ عَلَيْهِ وَٱلْقِسُوا كُلُّ شَرِّ حَتَّى حَلَّ بِهِم ٱلِا تَعَامُ

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْأَمْرِ بَعُونَ

عِيْدٍهِ وَهُمْ إِمِلِهَا الَّهِمُ كَا فَاوَ وَقَوْ فَدَ كَلَامُهُ كَالِفَسُلِ . عِيْدٍ بَعَتَ عَلَيْمِ اللِيعَ وَمَنْدَ بِهِ وَهُمْ مَقَرَا قِلِلا . عِيْدٍ أَغَلَقَ السَّنَّةَ بَكُومِ الْهِدِ وَأَوْلَ مِنْسَا كَانَ اللات مِرْاتِ . عِيْدٍ مَا أَعْلَمُ عَمْدَكُ بَالِيلِ بِغَانِبِكَ وَمَنْ لَهُ فَوْ مَخْرِكَ . عِيْدٍ أَنْتَ

Digitation by GOOSIC

أَيْنِي أَمَّتَ مَيْسًا مِنَ الْمُوْتِ وَمِنَ الْمَجِيمِ بِكُلامِ ٱلْعَلِيِّ . عَلَيْهِ وَأَهْبَطْتَ ٱلْمُلُوكَ إِلَى الْمُــــلَاكِ وَالْمُعْفِرِينَ مِن أَسِرَتِهِم . كَانْتُهِ وَتَعِمْتُ فِي سِينَا ٱلْمُمَا وَفِي حُودِبَ أَحَكَامَ الانتقام . ويهيج ومَسَحْتُ مُلُوكًا لِنَصْمَة وَأَنْبِأَة خَلاف لَكَ . ويهج وخطف فِي عَامِنَةٍ مِنَ النَّارِ فِي مَرْكَةٍ خَيْلِ قَارِئَةٍ ، عَيْنَاكُ وَقَدِ أَكْتَنَبُكَ الرَّفْ لِأَقْسَيَةٍ تُحْرَى فِ أَوْقَتْهَا وَإِنَّدُكِينِ ٱلْفَضَدِ قَبْلَ حِدَّةِ وَرَدٌّ ظَلِ ٱلْأَبِ إِلَى ٱلأَبْنِ وَإِصْلاح أَسْاطِ يَنْفُوبَ. عَيْدٍ مُلْوِي لِنْ عَايَكَ وَلِنْ حَادَ غَرْمُصَافًا لِكَ. عَيْدٍ إِنَّا تَعْبُ الْهِلِهِ اَلْحَيَاةَ وَبَعْدَ الْمُوْتِ لَا يُكُونُ لَا يِسْلُ هٰذَا ٱلْإَسْمِ • عَلَيْكِ وَقَوَارَى إِيلِياً فِي الْعَاسِفَةِ فَأَمْتَلاَ أَلَيْتَاعُمِنْ رُوحِهِ وَفِي أَ بَابِهِ لَمْ يَتَرْعَزَعْ عَلَاقَةٌ مِنْ ذِي سُلْطَانِ وَلَمْ يَسْتُول عَلَيْهِ أَعَدُ . وَإِنَّ لَمْ يَفْلِ مُ كَلامٌ وَفِي رُفَادِ اللَّوْتِ جَمَّدُهُ ثَمَّا أَ وَيَهِ صَمْرَ فِي حَالِيهِ الْآيَاتِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ الْأَعْالَ الْعِيبَةِ ، عَلَيْهِ وَمَعَ لَهَذِهُ كَلِمَا لَمْ يَشْبِ الشَّنبُ وَلَم يُعْلِعُوا عَن ٱلْحَمَايَا إِلَى أَنْ طُرِدُوا مِن أَرْضِهِمْ وَتَبَدُّدُوا فِي كُلُّ ٱلْأَرْضِ ١٤٥٥ وَأَبْقَ شَعْبُ قَلِلْ وَرُوساتُه لِينتِ دَاوُدُ كَالْمُهُمْ بَعْضُهُمْ صَنَّمُوا ٱلْمُرْضِيُّ وَبَعْضُهُمْ أَكُونُوا مِن ٱلْحَطَايَا . كَذْلِكُ حِزْقِياً حَمَّنَ مَدِينَتُهُ وَأَدْخَلَ إِلَيَّامَاتُهُ جِيمُونَ . حَمْرَ العَّهْرُ بِالْحَدِيدِ وَنَنِي آكارًا المَّادَ عَنْ إِلَيْهِ مَعد سَخَاوِبُ وَبَتَ رَبْشَافًا فَأَقْبَلَ وَرَحَ يَدَهُ عَلَى صِيْونَ وَتَنْخُ بِكِيْرِيَّانِهِ . كَالِيْهِ حِبْلِيدِ أَرْتُجْفَتْ قُلْرِيْمْ وَأَيْدِيمِ وَتَعْضُوا كَالْوَالِدَاتِ . والمنظمة الرَّبِ الرَّجِيمُ السِّملِينَ إليهِ أيدِيمُ فَالْفُدُونَ مِنَ النَّهَ اسْتَعَابَ لَمْمُ سَرِياً عِنْ اللهِ وَأَفْتَنَاهُمْ عَلَى يُدِأَشَيا. عِنْ عَلْمَ أَشُورَ وَمَلاكُ عَطْمَمْ إِكْنَهُ لِأَنْ حِرْقِاً مَنَمُ الْمُرْضِيُّ أَمَامَ الرَّبِ وَجَدَّ فِي السُّلُوكِ فِي طُرُق دَاوُدَ أَبِيهِ الْتي أَوْمَاهُ مِهَا أَشَمْا النِّي أَلْمَظِيمُ الصَّادِقُ فِي رُوْيَاهُ ، عَنْهَا فِي أَيَّامِهِ رَجَمْت النَّفُسُ إلَى ٱلْوَرَآدَ وَهُوَ ذَادَ عَلَى عُمْرِ ٱلْمِكِ. ١٤٦٤ بِرُوحٍ عَظِيمٍ دَأَى ٱلْمَوَاقِبَ وَعَرَّى ٱلتَّاتِمِينَ فِي مِينُونَ \* ١٤٠٤ كَتَفَ عَمَّا سَيْكُونَ عَلَى مَدَّى ٱلدُّهُودِ وَعَنِ الْخَمَّا المُبسلَ حُدُوجِها

#### ألفصل التاسغ والأمابغون

يُنْ إِنَّ اللَّهُ عَنِياً مِزَاحُ طِيبِ قَدْ عُيَّ جِنَاعَةِ ٱلْعَلَادِ . عَنْهُ فِي حَفْلَ فَم يَعْلُو كَأَنْسَل وَهُوَكُأُ لَنَا أَيْ عَلِس الْخُرِ ، كَانَا أَفِيمَ لِتُوبَ الشُّبُ عَلَى يَدِهِ وَرَخَعَ أَرْجَاسَ ٱلْإِثْمِ . كَانِينِ وَجَّهَ ظَلِّهُ إِلَى الرَّبِّ وَفِي أَيَّامِ الْأَثْمَادُ وَظَّدَ التَّقْوَى . كان كُلُهُمْ أَلْمَرَمُوامًا خَلا دَاوُدَ وَحِرْفِياً وَلِيشِياً . عَلَيْ تَرْكُوا شَرِيعَةُ ٱلْهَلِ . أَذْتُك مُلُوكُ يَهُوذَا \* عِنْهِ وَفِيلُوا وَنَهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ وَتَجْدَهُمْ إِلَى أُمَّةٍ غَرِيبَةٍ . عَنْ أَمْرَ فُوا مَالنَاد مَدِينَةَ ٱلمُنْدَس ٱلْفَعَارَةَ وَمَرُّ أَوا طُرْقَا عَلَى يَدِ إِذْمِيا . عَنْ فَالْمِمْ أَسْآنُ وا إلَّفِ وَهُوَ فَدُ فَدْسَ فِي جَوْفِ أَمِهِ نَبِهَا لِيسْتَأْمِ لَ وَلِيعَ وَيَهْكَ وَأَيْمَا لِيِّنِي وَيَغْرِسَ. عَنْهُ وَرَأَى حِرْقِيَالُ رُوْيَا الْجَيْرَالَتِي أَرَاهُ إِلْمَا يَمْرُكِبَ وَالْكُرُوبِينَ. عِلَيْ أَنْذَرَ الْأَعْدَةُ بِالْطَرِ وَوَعَدَ ٱلْمُسْتَقِيمِينَ فِي ظَرُهِمْ بِالْإِحْسَانِ. ٢٢٥ يُرَّهُمْ حِظَامُ الْأَفْجِيَة الإُنْنَىٰ عَضَرَ مِنْ مَكَانِهَا فَإِنَّهُمْ عَزُّوا يَنْفُوبُ وَافْتَدَوْهُمْ بِإِيمَانِ الرَّجَاد . ١٩٣٠ كَفْتَ نُعْظَمُ ذَرُكا بَلَ إِنَّهُ كُمَّاتُم فِي اللِّهِ الْلِنْنَي . ١١٨٤ كَذَلِكَ يَشُوعُ بْنُ يُومَادَكَ فَإِنَّهَا فِي أَوْاهِما بَنِيَا الْيَتَ وَرَضَا شَأَنَ الشُّبِ ٱلْمُدَّسِ لِلرَّبِ ٱلْمُسِيا لِعَبِدِ أَبِدِي . وتَعْسَا يَكُونُ ذِكُوهُ طُولَ ٱلْأَيَّامِ فَإِنَّهُ أَكَامَ فَاالسُّورَ ٱلنَّهَدِمَ وَمَسَ ٱلْأَوْلَ وَٱلْمَرْ الِيعَ وَدَمَّ مَنَاذِ لِنَاهِ ١١٨٤ لَمُ يُعْلَقُ عَلَى الْأَرْضِ أَحَدُ مِنْ لَ أَخْدُوخَ أَذْي نُقِلَ عَن اَلْأَدْضِ • عَلَيْكُ وَلَمْ يُعَلَدُ دَجُلٌ مِسْلُ عُسُنَ دَيْسِ إِخْوَتِهِ وَقُلْسَدَةِ اَلشُّمْبِ . المُنْ عِظَامُهُ أَفْتُلِنَتْ وَبَهْدَ مَوْتِهِ تَقَالَتْ عِنْ اللَّهِ سَامٌ وَشِيتُ مُعَدِّدَانِ بَيْنَ النَّاس وَفُوٰقَ كُلُّ نَفْسٍ فِي الْخُلُقِ آدَمُ

## أَلْفَصُلُ ٱلْخَسُونَ

من يَعْمَانُ بِنُ أُونِهَا آنكَ مِنُ الْأَعْظَمُ مَمَّ الَّيْتَ فِي حَدَانِهِ وَوَثَّى الْمُكِلَ فِي اللهِ عِي اللهِ وَأَسْسَ تَحَكَّا مُضَاعَنَا تَصْعِينا شَاعِنا حَوْلَ الْمُكِلِ. عَيْنٍ فِي الْإِمِد استَّبِطَتْ

آبُدُ الْمِيَاءِ وَحَمَا أَشِرَ تَمَامَتْ فِي الْمُيْمَانِ . ١٤٢٨ هُوَ الَّذِي الْعَمُّ بِشَمْدٍ لِلْلَّا يَهِكَ وَحَمَّنَ ٱلْمِينَةَ لِللَّالْمُلْغَ . عِنْهِ مَا أَعْدَهُ فِي تَصَرُّهِ بَيْنَ الشَّمْ وَفِي غُرُوجِهِ مِنْ وَرَآهَ عِبْكِ أَلَيْتِ. عِنْ مَقَامُ مَثَلُ مُؤْكِرَ وَحَبِ السَّبْحِ بَانِ الْسَامِ أَو ٱلْبَعْدُ أَيَّامَ غَلِيهِ عِنْهِ أَوْ النَّمْسِ ٱلْمُرْمَةِ عَلَى مَبْسَعَلِ ٱلْعَلِي عَنْهِ أَوْ الْعُرْسِ ٱلْكُلَالِةَ بَيْنَ نُعُبِ ٱلْبَاآ اَوْ ذَهَرِ ٱلْوَرْدِ فِي أَيِّلِمَ ٱلَّ بِيرِ أَوْ ٱلَّالْفَيْ عَلَى جَلَدِي ٱلْمِسَاءُ أُو تَبَاتِ أَنْسَانَ فِي أَيْمِ السِّيفِ. عِنْ أَوالله أَوِ الْمَانِ عَلَى الْجِنْرَةِ. عِنْ إِلَا إِنَّهُ النَّهُبِ الْمُسْتِ ٱلْمُزَيِّنِ بِكُلِّ حَمِرَكُرِيمٍ. £20 أَوْ الْأَيُونَ الْكَبِرِ أَوْ السُّرُو الْمُرْتِيمِ إِلَى السُّمْبِ إِذَ كَانَ بَاخُذُ خَلَّةً عَدِهِ وَيَلِسُ كَالَ زِيثِيدٍ £22 وَمِسَدُ إِلَ لْلَذْبُحِ ٱلْمُقَدِّسَ كَانَ يَزِيدُ لَبَاسَ ٱلْمُدْسَ بَهَاتَ . ﴿ يَهِلَكُمْ وَإِذْ كَانَ يَتِنَاوَلُ أَعْضَاءَ ٱلذَّ بِحَة مِنْ أَبْدِي ٱلْكَنَّةِ وَهُوَ وَاقِتُ عَلَى مُوقَدِ ٱلْمَذَبَحِ كَانَ كُيطَ بِهِ إِكْلِيلُ مِنَ ٱلْإِخْرَةِ إحَاطَةَ ٱلْمُرُومِ بَازَدُ لُبَانَ ١٤٢٤ وَالشَّطِبِ بِالشَّلِ. وَحَمَّانَ جِمِيمٌ بَنِي لِمَرُونَ فِي تَجْدِهِمْ وَتَقْدِمَةُ ٱلرَّبِ فِي أَيْدِيهِمْ أَمَامَ كُلُّ جَاعَةِ لِسْرًا نِسِلَّ. وَكَانَ هُوَ عِنْدَ إِغْلَم خِدْمَتِهِ عَلَى ٱلْمُذَجِّعِ لِتَرْبِينَ تَقْدِمَةِ ٱلْعَلَى ٱلْقَدِيدِ ١٤٤٤ يَمَدُّ يَدُمُ عَلَى ٱلْمُكُ وَيَسْكُ مِنْ دَمِ ٱلْمِنَبِ . ١٤٣٤ يَصُهُ عَلَى أُسُس الْمَذَبَحِ وَانِحَةً مَرْضِيَّةٍ أَمَامَ ٱلْعَلِي مَلِي ٱلجَبِيعِ عِنْدُ كَانَ بُو هُرُونَ يَهْمُونَ بَالْأَوْآقِ ٱلْمُطْرُوقَةِ وَلُهُمُونَ صَوْمًا عَظِمًا فَيْكُمُ أَمَامَ ٱلْهَلِي . عَنْهِ وَكَانَ عِنْدَ ذَلِكَ كُلُّ ٱلشُّبِ يُبَادِدُونَ مَمَّا وَيَخِرُونَ عَلَى وُجُرِهِم إِلَى ٱلْأَرْضِ سَاجِدِينَ لِرَّبْهِمِ ٱلْمُدِيرِ فِنْهِ ٱلْهَلِيِّ . ﴿ وَكَانَ ٱلْمُنْوَنَ لُسَجُّونَ بِأَصْوَاتِهِمْ وَيُنْجِنُونَ فِي الْبَيْتِ الْمُعَلِّمِ أَخْلَتُهُمُ اللَّذِيذَةَ . عَلَيْ وَكَانَ الشَّمْبُ يَتَمَرَّعُونَ إِلَى الرُّبِّ اللِّي صَلاتِهِم أَمَّامَ الرَّحِيمِ إِلَى أَنْ يُفْرَعُ مِنْ إِكْرَامِ الرَّبِّ وَتَتم عِنْمَتُهُ. كاللهُ أَمْ كَانَ يَنْزِلُ وَيَرْخُ يَدَيْهِ عَلَى كُلْ جَاعَةِ بَنِي إِسْرَانِيسلَ مُبَادِكًا ٱلرَّبُ بشَفَتْيهِ وَمُفْتِهِا بِأَنِّهِ عِنْهِمْ وَمُكِرِّرُ مُعُودُهُ لِنظِيرَ أَنَّ ٱلْبَرَكَةَ مِن أَدْنِ ٱلْهَلِّي . عِنْهِم فَالْآنَ يَا جَمِيعَ ٱلنَّاسِ بَادِكُوا ٱللَّهُ ٱلَّذِي يَصْنَعُ ٱلْعَظَائِمَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَيَزِيدُ أَ إِمَنَا مُنذُ ٱلرُّحِم وَيُكِيلَا عَلَى حَسَدِ رَحْتِهِ بَهِ فَيْ إِلَيْنَعْنَا سُرُودَ الْقَلْبِ وَالسَّلامَ فِي إِسْرَا ثِبلَ فِي أَيَّامِنَا وَعَلَى مَدَى ٱلنَّمُودِ عِنْهِ مُقرًّا مَلَيًّا رَحْتَ وُمُفْتَدِيًّا لَنَا فِي أَيَّامِهِ وَمِنْ أَمَّانِ مَعْتَهُما نَفْيِي وَالثَّالِثَةُ لَيْسَتْ بِأَمَّةٍ عِيْدٍ السَّاكِلُونَ فِي جَبَلِ سِعِيدَ وَٱلْفِلْطِينُونَ وَالشُّفُ اللَّهُ مِنْ السَّاكِنْ فِي شَكِيم ، عَنْ عَلَى مَدْرَمَمَ تَأْدِيبَ الْمُصَّلِ وَالْلِم فِي هٰذَا ٱلْكِتَابِ يَشُوعُ بْنُ سِيرَاحُ الْأُورَ شَلِيعِي اللَّذِي أَفَاضَ الْمُكُمَّةُ مِن ظَلِي . عَلَيْكُ مُلوق لِنْ يُوَاظِبُ عَلَى هٰذِهُ فَإِنَّ أَقْدِي مَجْمُلُما فِي ظَلِهِ يَكُونُ حَكِيا عِلَيْنِ وَإِذَا عَلَ بِهَا يَشْدِرُ

# عَلَىٰ كُلْ عَيْ وَالْنَافُودَ الرَّبِ وَلِلْهُ الْمُصَلِّلُ الْمُعَالِدِي وَٱلْخَمْسُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

على سادة يشوع بن سهلة ، أخرف الك ألم الرب الله وأسخ اله تجليب . و المتحر المتحر الله واسخ اله تجليب . و المتحر ال

قد خَلَمْتُنِي مِن الْمُلْتَ وَانْفَدْتِي مِن ذَمَانِ السُوه . \$25 عَلَيْكُ أَمْرِفُ اللَّهُ وَأَسَمِكُ وَأَلَمْتُنِي مِن ذَمَانِ السُوه . \$25 عَلَيْكُ أَمْرِفُ اللَّهُ وَأَسْمِكُ وَأَلَمْتُ مَا لِمَنْ اللَّهُ الْمُحْرَةُ الْمُرْتُ وَالْمَعِلَى وَالْمُولِ الْمُعِلَى الْمُرْتُ وَالْمُونِ الْمُسِلِمَ الْمُحْرَةُ الْمُرْتُ كَا اللَّهِ وَاللَّهِ مِن الْمُرْتُ كَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّه

اَلتَّادِبَ كَفْدَارِكَنِيرِ مِن افِيشَةِ وَآَكْتَبِهُوا بِهِ ذَهَا كَنِيرًا. عَلَيْهِ تِنْتَجْ نَفُوسُكُمْ بِرَحْيَهِ وَلَا تَقْزَوَا بِيلْحَيْهِ عَنْهِ عِلْمَا الْمَلْمُ عَبْلَ الْأَوَّانِ فَيْزِيْكُمْ وَالْبُكُمْ فِي أَوْانِهِ

## نُبُّكُ لَا أَشْعِياً

#### ألفصل الأوك

بِهِيْ رُونَا أَشَعْبَ إِن آمُوسَ أَلِي رَآهَا عَلَى يَهُوذَا وَأُورَشَلِمَ فِي أَيَّامٍ عُزَّيًّا وَيُونَامَ وَآحَاذَ وَمِنْ قِيا مُلُوكِ يَهُودًا ، وَيَعَيْرُ إِنْسَمِي أَيُّهَا اللَّمَاوَاتُ وَأَنْسِنِي أَيَّا الأَوْضُ فَإِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ تَكَلُّمُ . إِنِّي رَبُّيتُ بَيِنَ وَرَفَتُهُمْ أَكِيبُمْ تَرَّدُوا عَلَى " عَنْ عَرَفَ التُّورُ مَانِيةُ وَالْمِلَا مُنْلُفَ صَاحِيهِ لَكِنَّ إِسْرًا إِنْلَ لَمْ يَمُوفْ وَشَنِي لَمْ يَفْهُمْ ، عَيْدٍ وَيْل الْأَمْةِ ٱلْمَالِمَةِ ٱلشَّبِ ٱلْمُومَرِ بَالْهِمْ وَدِّيَّةِ ٱلْعُرِمِينَ ٱلْبَيْنَ ٱلْفَكْرِ . إِنَّهُمْ وَكُواالَّبُ وَٱسْتَهَانُوا بِفُدُوسِ إِسْرَا ثِلَ وَأَدْتَدُوا عَلَى ٱلْأَعْدَابِ ، عَنْ عَلَامَ تُعْرَبُونَ مَدُ إِذَا أَذْ وَنُمْ زَيْنًا ، الرَّأْسُ كُلُّهُ مَرِيسٌ وَالْقَلْ يُجِلَّتِهِ سَقِيمٌ . عَلَيْ مِنْ أَخْص الْقَدَم إلى ٱلأَلْسِ لَاصِعَةَ فِيهِ بَلْ كُلُومُ وَحَبَطَ وَجِرَاحَةً طَرِيتَ لَمُ تُنْمَرُ وَمَ تُنْمَبُ وَلَمُ تُلَيْن بِلْهُن ﴿ يَهِيْكُ إِذْ مَنْكُمْ خَرَابٌ وَمُدَّنَكُمْ غُرَفَتْ إِلْنَادِ وَخَلْكُمْ أَكْلُهُ ٱلْفُرَآيَا أَمَامُكُمْ وَالْحُرَالُ كَتَدْمِيرِ ٱلْمُرْبَاةِ . يَحْيِي فَتَبْقَى أَنِهُ صَيْوِنَ كَطِلَّةِ فِي كُومٍ كَبِيتِ فِي مَثَالًا مِثْلَ مَدِينَةٍ قَدْ خُصِرَتْ ، عِنْ إِلَيْ لَوْلَا أَنَّ رَبُّ ٱلْجُنُودِ زَلَكُ لَنَا بَعْيَّةً يَسِيرَةً لَصَرْكَامِثُلُ سَدُومَ وَأَشْبَهُا تَمُودَةً . عَنْ إِنْهُوا كَلِمَةَ ٱلزَّبِّ إِنْكُامَ سَدُومَ أَصْفُوا إِلَى شَرِيتَةٍ إلْمَنَا مَا شَعْبَ عَوْدَة ، عِلَيْهِ مَا قَائِدَتِي مِنْ كَثْرَةِ ذَبَائِكُمْ يَعُولُ ٱلرَّبُّ. قَدْ شَبِتُ مِنْ غُرَقَاتِ ٱلْكَبَاسُ وَتَعْمَ ٱلْمُسَنَّاتِ وَأَصْبَعَ وَمُ ٱلْخُيُولِ وَٱلْخُلانِ وَٱلْتُيُوسَ لَا يُرْضِيني . كالله حِينَ أَنَيْتُمْ لِتَعْشُرُوا أَمَامِي مَن ٱلْتَمْنَ هٰلِهِ مِنْ أَيْدِيكُمْ مَنْي تَدُوسُوا دُورِي. كَا مُن اللُّهُ وَا تَأْتُونِي بَعْدِمَةِ بَاطِلَةٍ . إِنَّا ٱلْهَوْرُ رِجْسُ لَدَيَّ . وَأَسُ الشَّهِ وَالسَّبْتُ وَنِدَأَةَ ٱلْحَيْلِ لَا أَطِيعُهَا إِغَاهِيَ إِثْمُ وَأَحْتِفَالُ. ﴿ إِينَ وَوْسُ نُمُورَكُمْ وَأَعْبَاكُمُ كُوهَتُهَا نَفْسى، مَادَتْ عَلَى مُثَلَا وَقَدْ سَيْمَتُ اخْتِمَالُهُا، عَنْهِ فَمِنَ تَشْطُونَ أَيْدِيَكُمْ أَخْبُ عَنِيٌّ عَكُمْ وَإِن أَكْثَرَتُمْ مِنَ الصَّلاةِ لَا أَسْمَيمُ لَكُمْ لِأَنَّ أَيْدِ يَحْمُمُ عَلُوةً مِنَّ

Digitized by GOOGLE

الدَّمَاد . عير عَاعَتَ الوا وَمَعْلَمُ وا وَأَذِيلُوا شَرٌّ أَحَالِكُمْ مِن أَمَام عَنِيٌّ وَكُفُوا عَن الإِسَاةِ . عِنْهِ تَتَلَيُوا الْإِحْسَانَ وَالْتِسُوا الْإِنْصَافَ . أَغِنُوا الْمُطْدُومَ وَأَضِغُوا ٱلْكِيْمِ وَعَلَمُوا عَنِ ٱلْأَرْمَلَةِ ، ﴿ وَهُمِّ مُعَالَوا أَنْعَاجُ \* يَعُولُ ٱلرَّبِّ إِنَّهُ وَلَوْ كَانت خَطَا كُمُ كَالْقِيْرِزِ تَلِيَّفُ كَا تُلْعِ وَلَوْ كَانَتْ خَرَّاتُهُ كَمْسَمْ الدُّودِ تَعِيدُ كَالشُّوفِ. ١ عَلَيْهِ إِنْ شَائَمُ وَتَعِمْنُمُ فَإِنَّكُمْ فَأَكُلُونَ طَلِبَاتِ ٱلْأَرْضِ. ﴿ إِلَّا وَإِنْ أَبِينُمْ وَقُرَّوْتُمْ فَالسَّيْفُ وَالْكُمْ لِأَنْ فَمُ الرَّبِ قَدْ تَكُلُّم . ويه كُنَّ صَارَتِ الْدِيتَ الْأَمِينَةُ زَائِيةً . قَد كَانَتْ تَمْلُوهُ إِنْسَافًا وَفِيهَا كَانَ مَيتُ ٱلْمَدْلِ أَمَّا ٱلْآنَ فَإِغًا فِيهَا قَتَلَةٌ . ع وين فضيك صَادَتْ حَبَنَا وَصِرْفُكِ مُرْجَ بِعَلَهُ • ﴿ يَعْلِي ذُوْسَاوَكِ عُصَـاةً وَشُرَّكَا ۗ السُّرَّاق بكلُّ هُمْ الرُّفُوهَ وَيَنْتَمُ الْأَجُودَ . لَا يُصِفُونَ الْيَتِمَ وَدَعْوَى الْأَرْسَـلَةِ لَا تَبْلَغُ إِلَيْهِمْ . و الله عَالَ السَّيدُ دَبُّ المُنودِ عَزي إسْرَانِسلَ لَأَرْبِعَنَّ تَضِي مِنْ مُعَانِدِيًّ وَأَنْتُمْ مِنْ أَعْدَاكِي عِنْهِ وَأَرْدُ بِينِ مَلْكِ وَأَحْرِقُ خَبَتَكِ بِالْمُرْضِ وَأَزْعُ يَصْدِيدَكِ كُلُّهُ. ويهم وَأَعِدُ مُنَا لَكِ كَا فِي ٱلْأُولُ وَمُشِرِيكِ كَا فِي ٱلْأَبْدَأَة وَبَعْدَ ذَلِكَ تُدْعَيْنَ مَدِينَةَ ٱلْمَدْلُ ٱلْمُرْيَةَ ٱلْأَمِينَةَ ، عِينِي تُفَعَدى سِيْونُ بِالْإِنْسَافِ وَالتَّا يُثُونَ مِنهَا بِالْمَدُلِ عِيْهِ وَالنُّصَاةُ وَالْحَالَّةُ مُعَلِّمُونَ جَمِعاً وَالَّذِينَ زَحْدُوا الرَّبُّ يُسْتَأْصَلُونَ . والله المنه مُعَزِّونَ مِنَ الْبِعْلِمِ الَّذِي شُغِنْمُ بِهِ وَأَنْتُمْ تَخْبُلُونَ مِنَ الْبِلْنَانِ الَّتِي آزَتْمُوهَا ١٠٠٠ إذْ تَصِيرُونَ كُمُّلِمَة قَدْ ذَوَتْ أَوْرَافُهَا وَكَتِبَةً لَا مَا إِيهَا ١٤٠٠ وَسِيرُ ٱلْمُنْدِرُ كَالْمَاقة وَعَلَهُ كَالشِّرَادَةِ فَيُعْرَقَانِ كلاهماماً وَلَيْسَ مَنْ يُعلَقُ الْ

#### ألفصل الثاني

وي الكلام الله ي واله أشفيا إن آموم على يلوذا واود شليم، وي ويكون في آخر الأيَّام أنَّ جَبَلَ بَيْتِ الرَّبِ فُوطَدُ فِي رَأْسِ الْجَالِ وَوْتَمُمْ فُوقَ الثَّلَالِ وَتَجْرِي إِلَيْهِ بَعِيمُ ٱلْأَمْمِ عِنْهِ وَيَعْلَلِنُ شُمُوبُ كَيْرُونَ وَيَمُولُونَ عَلَمُوا نَصْعَدُ إِلَى جَلِواً أَرَّبِ إِلَى بَيْتِ إِلَٰهِ يَنْفُوبَ وَهُو يُعَلِّمُنَا مُرْفَهُ فَلَسُكُ فِي سُبِلِهِ لِأَنْهَا مِن صَيْونَ تَخْرُجُ الشَّرِيمَةُ وَمِنْ أُودَسَلِيمَ كَلِمَةُ الرَّبِ . عَنْ وَتَخْصُمُ بَيْنَ الْأَمْمِ وَيَشْفِي الشُّوْبِ الْكَيْرِينَ فَيَضْرِبُونَ سُبُوفَهُمْ سِكَحَا وَأُسِتُهُمْ مَنَاجِلَ فَلا رَّفَهُ أَمَةً عَلَى أَمَّةً سَيْنًا وَلَا يَسْلَمُونَ الْمُرْبُ مِنْ بَسْدُ ، عَيْنِهِ مَلْوًا يَا بُيْتَ يَتَوْبَ لِشَلْكَ فِي فُو الرَّبِ ، عِيْنِهِ إِنِّكَ أَحْلَتَ شَبْكَ بَيْتَ يَتُوبَ لِأَيَّمْ جُمُوا الْكِكِالِ مُنْذَا الْكِيمِ. يَطَيُّرُونَ كَأَ قُلِسْطِينِينَ وَيُعَامِدُونَ بِنِي ٱلْفُرَآةِ . ﴿ يَعَيُّو قَدِ ٱمْتَ الْأَنْ أَرْضُهُمْ فِضَّةً وَذَهَا فَلاحَدُ لِكُنُورِهِمْ ، عِنهِم قَدِ أَمْتَ لأَتْ أَرْضُهُمْ خَيْلا فَلاحَدُ لِجَلاتِهمْ . قلي أَمْتَلَاتَ أَرْضُهُمْ أَسْنَاماً فَيَنْجُدُونَ لِمَنْوَعَاتِ أَيْسِهِمْ لِلْمَنْتُ أَمَالِهُمْ . وَهُمَ فَلِذِلكَ سَبُوضَمُ ٱلْبَشَرُ وَيُحَطُّ ٱلْإِنْسَانُ وَلَا تَنْفِرُ أَمْمَ. عَنْهَا أَدْخُلُ فِي ٱلصَّفْرِ وَوَازَ فِي ٱلتُّرَابِ مِنْ أَمَّام رُعِبِ الرُّبِ وَمِنْ بَهَا ۚ مَطَلَّتِهِ . ١١٨ إِنَّ عُيُونَ ٱلْكِثَمْ الْكُثَمَا يخسة سَخُتَنَنُ وَزَنْمُ ٱلْإِنْسَانِ سَيُومَعُ وَيَعَالَى ٱلرُّبُّ وَحُدَّهُ فِي ذَلِكَ ٱلْوَمْ. ١٠٠٠ فإنهُ يَعْمُ دَبِ الْجُنُودِ عَلَى كُلُ مُتَكَبِّرِ وَمُنْمَالِ وَعَلَى كُلُ مُرْتَفِعِ فَيُعِطُّ . عَنْهَ وَعَلَى كل أرز لْبَانَ ٱلْمَالِي ٱلْمُرْتَفِي وَكُلِّ بَلُوطِ بَاشَانَ. \$ 3 وَعَلَى بَجِيعِ ٱلْجَالِ الْعَالِيةِ وَيَجيعِ الظّللِ ٱلْمُرْتَفِعَةِ • عَلَيْكُ وَقَلَ كُلُ لَاجٍ شَاخٍ وَكُلُ سُودٍ حَمِينٍ • عَلَيْنَ وَعَلَى جَمِيعٍ سُفُنٍ وَّشِيشَ وَعَلَى جَبِعِ الْمَنَاظِرِ الْأَنِيقَةِ. \$ يَنْكُلُ وَسَيُوسَمُ نَشَائحُ ٱلْجَسْرِ وَنُحَطُ وَيَلُمُ ٱلْإِنْسَانِ وَيَعْالَى الرَّبُّ وَحْدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ . عَنْ إِلَّ الْمُعْنَامُ بَيَّامِهَا عِنْهِ وَيَدْخُلُ عُلِّ أَحَدِ فِي مَفَاوِدِ ٱلعَمْرِ وَأَخَادِيدِ التَّرَابِ مِنْ أَمَامٍ رُعْبِ ٱلرَّبِ وَمِنْ بَهَا مَعْلَمْتِ حِينَ يَعُومُ لِيزُ لِلَ ٱلأَدْضَ . كَانْ إِلَى ذَلِكَ ٱلْيُومُ لِلِيَّ ٱلْبَشَرُ أَصْنَامَ فِيضَّتِهمْ وَأَصْنَامَ خُعَهِم أَلَى مَنْمُوا لِسَمُودِ لِلْمَنَاجِذِ وَالْحَفَافِيشِ ١٤٠٤ لِيَدْخُلُوا فِي كُمُوفِ العَفْر وَفِي صُدُوعِ ٱلصَفَا مِنْ أَمَامِ رُعْبِ ٱلرَّبِّ وَمِنْ جَأَةٌ عَظَمَتِهِ حِينَ يَعُومُ لِيُزَّ لِلَ ٱلأَرْضَ والمن مُكُفُّوا عَن الْإِنْسَانِ ذِي السَّمَّةِ فِي أَنْفِهِ لِأَنَّهُ مَلَا الْمُسَبِّ

#### ألفضل الثالث

كان مُودَا السَّيدُ رَبُّ الْخُودِ لَذِيلُ مِنْ أُورَ شَلِيمَ وَمِنْ يَهُوذَا ٱلْمِمَادَ وَالْمُسْدَةُ مُكلُّ عِلَوَا لَمُنِزَ وَكُلُّ عِلَهِ الْمَاهُ . عِنْهِمُ الْجَارُ وَدَجُلَ الْحُرْبِ. الْقَاضِي وَالْبِي وَالْمَرَافَ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ عَانِدَ ٱلْحُسِينَ وَالْوَجِيةِ وَٱلْمُثِيرِ وَالْحَسَمَ فِي الصَّالِم وَفَاهِم كَلام الْأَمْرَادِ . عَنْهُ وَأَجْسَلُ السِّبْيَانَ رُوْسَاتَهُ لَمْمُ وَأَهُلُ ٱلْحَسَادَةِ يَسَلُّونَ طَلِيم عيد وَينِ النَّف الوَاحِدُ مِنهُم عَلَى الآثَمُ وَالْإِنْسَانُ عَلَى مُرِبِيهِ وَيَهُولُ السَّيُّ عَلَى النَّبْخِ وَالَّذِيمُ عَلَى الْكُرِيمِ • ﴿ يَهِيكُ حِنْشِيدٌ يَسِكُ الْإِنْسَانُ أَخَاهُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ كَانِلًا إِنَّ لَكَ ثُواْ فَكُنْ مَاكِماً عَلَيْنا وَهٰنَا الْخُرَابُ يَكُونُ تَحْتَ يَبِكَ. ١٠٤ فَيُبِ فِي ذَلِكَ ٱلَّذِم كَا يُلَامَا أَنَا جِلْمِيكُمْ . إِنَّهُ لَئِسَ فِي يَنْتِي خُبُرُ وَلَا قُوْبُ قَلا تُجْسَلُونِي حَاكًا عَلَى النَّسْدِ، عِنْ إِنَّ أُورَشَلِمَ مُنْصَرَعَةٌ وَيَهُوذَا سَافِعَكَ لَأَنَّ عَلَى الرُّبِّ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَفْسَالُمُمْ إِغْمَابًا لِمَنِيْ جَلَالِهِ ﴿ ١٤٠٤ وَقَاحَةُ وُجُومِهِمْ تَنْهَدُ طَلِيهمْ فَإِنَّهُمْ يُجَاهِرُونَ يَخْطِينَهِمْ حَسَدُومَ لَا يَسْتُرُونَهَا . فَوَيْلُ لَمُّمْ إِنَّهُمْ يَجْزُونَ أَنْفُسَهُمْ شَرًّا • كَيْنِهُ قُولُوا قِصِدِيْقِولَكَ ٱلْحَيْرُ لِأَنَّهُمْ بَالْحَفُونَ مِنْ قُرَّةِ ٱضَالِمِمْ. ١١١ وَيْلُ اْمُنْكِفِي وَمَكِيَّهِ الشَّرُّ فَإِنَّ مَرَّأَةَ بَدْنِهِ يُؤدَّى إلَيْهِ . عِنْ شَهِي مُعَفِرُوهُ أولادُ وَالسِّئاة بَسَلِّمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنا شَنِّي إِنَّ مُرْشِدِيكَ هُمْ يُضِلُّونَكَ وَيُتَفِّرُنَ طَرِيقَ مَدَاهِبَكَ و والله المُثَاثِ التَصَبِ الْمِصَامِ وَقَامَ لِيدِينَ الشُّمُوبَ. عِنْ الرُّبُّ يَدُخُلُ فِي الْعَاكمة مَعَ شُيُوخِ شَعْبِهِ وَرُوسَاكُمْ ، إِنَّكُمْ أَنْتُمُ أَلَيْنَ أَتَكُمْ أَلَكُمْ وَسَلَ الْبَانِسِ فِي يُوتكم، وي مَا بَالْكُمْ تَنْفَعُونَ شَنِي وَتَعْمَنُونَ وُجُوهَ ٱلْبَانِسِينَ يَغُولُ سَيْدِي دَبُّ ٱلْجُنُودِ • والله وَيَعُولُ أَلْبُ إِذْ قَدِ أَعْمَالَتْ بَنَكُ مِينُونَ فَيْشِينَ مُثْلَلَتِ ٱلْأَعْنَاقِ فَارِاتِ بْالْمُونِ يَشِينَ وَيُعَادِبْنَ الْخُلُو فِي مَشْيِنُ وَيُجْلِنَ بِخَلَاشِلِ أَعْمَامِنَ . ١٤٤٤ مَسَمُلِعُ ٱلسَّيْدُ عَلَمَاتِ بَنَاتٍ مِسْيُونَ وَلِيَرِي ٱلرَّبُّ سَوَ لَتِهِنَّ • £20 فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمِ يُذَلِّ السَّبِ أَغْرَ الْمُعْلَاخِلُ وَالْأَمْدَابُ وَالْأُمَّةُ عِينِهِ وَالْمُقَدَّاتِ وَالْأَسُورَةُ وَالرُّعَلَ وَالْمَمَانِ يَجِيْعُ وَالْمَلْعِدَ وَالْمَاطِنَ وَآنِيةَ الطب وَالْأَمْرَاذَ عِنْهُ وَالْخُواتِمَ وَأَخْرَاصَ الْأَنُونِ عِنْ ﴿ وَالِنْمَ وَالْمُطْتَ وَالْحَانِمَ وَالْأَكْبَ لَنَ عِنْ ﴿ وَالْوَدَائِلُ وَالْأَنْهِسَةَ وَالْتَيْهَانَ وَالْأَذُرْ . وَهُمُ وَيُكُونُ لَمْنُ الْكُنُ بَدَلَ الطيبِ وَالرُّمَّةُ بَعَلَ الْمُنطَقَةِ وَالْمُرَعُ بَعَلَ عُنِيدِ الشَّمَرِ وَعِزَامُ الْسِنْعِ بَعَلَ الْوِشَامِ وَالْكُمُّ بَعَلَ الْمُسَالِ. كان عَنْهُمْ وَجَالُكِ بِالسِّيْفِ وَأَبِطَالُكِ فِي ٱلْيَكَالِ. عَلَيْ وَنَيْنُ أَقِيلُهَا كَاجِمَة وَهِيَ تُعْمِي خَاوِيَةً لَاطِئَةً بِٱلْأَدْسَ

## أَلْفَصُلُ ٱلرَّالِعُ

عنده وَفِ ذَلِكَ النّهُ مَعْنَكُ مَعْ نَدَاد يَرَجُلُ وَاحِد وَيَطُلُ ابَا تَاكُلُ خُبَرَتَا الْمَعْلُ خُبَرَتَا الْمَعْلُ خَبَرَتَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنَا أَنْ فَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### أَلْفَصَلُ لَلْخَامِسُ

هي إن أنيد عليم نشية عَبْرِي في كزمه ، كان عليم كُرُمُ في رايسة ذات عِسْرِ عَلَيْ وَقَدْ حَرَّلُهُ وَحَمَّاهُ وَمَرَّنَ فِيهِ أَحْسَلَ كُرَّةٍ وَتَنَى لُهُ إِن وَسَطِهِ وَحَرَّ فِيهِ مَصْرَةً وَآتَمَارًا أَنْ نِعْرَ عِنَا كَالَّمْ حِسْرِمًا يَزَاً . عَلَيْهِ فَالآنَ إِلَّا لَمَّ

Digitizad by Google

وَكُوْرَتْ خَطِينْكَ . هِيهِ وَتَجِنْ صَوْتَ السَّدِيقَا اللَّهُ مَا أَنْسِهِ الْمَسُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

## ألفصل السابغ

عيه وفي أليام آخاذ بن يُونام بن غُزَاميك يَبُوذًا صَيدَ دَسِينُ مَكِ أَدَامَ وَفَاقَمْ بَنُ وَمَلَيَامَكِتُ إِسْرَا بِيلَ إِلَى أُوِدَصَٰلِيمَ لِعُكَوْبَتِهَا ظُلَمْ يَقْدِوَا أَنْ يَشْرَاهَا . عَيْنِ وَأَخْرَبَيْتُ دَاوُدُ وَعَيلَ إِنَّ أَزَامَ قَدْ حَلُوا بِأَمْرَأَيْمَ فَأَصْطَرَبَ قَلْبُ وَظَّبُ شَمْيِهِ أَصْطِرَابَ شَعِر أَلْنَاب يِثِنَا ٱلْرِيعِ. ١٤٤٤ مَثَالَ ٱلرُّبُ لِأَشَمَا ٱنْرُخِ لِأَسْتِمُ إِلِي آحَادُ أَنْتَ وَشَكَّرَ بَاشُوبُ أَيْكَ إِنَّى آخِر فَنَاةِ ٱلْهِرْكَةِ ٱلْمُلَا فِي طَرِيق مَثْلِ ٱلْتَصَّادِ ، ﴿ لَكُنَّا وَقُلْ لَهُ تَلْبُهُ كُنْ فِي دَمَةٍ وَلَا تَعْفُ وَلَا يَضْفُ ظَلَّكَ مِنْ ذَهَمَيْ هَامَيْنِ الشُّطَّتَ بِنِ الْمُدَخَّنَيْنِ فِي اَشْعَارَام غَضْبِ دَصِينَ مَلِكِ أَذَامَ وَأَبْنِ دَمَلًا . عَيْنَا كَانُ أَدَامَ وَأَثْرَا ثِيمَ وَأَبْنَ دَمَلَا قَدُ كَاثُرُوا عَلَيْكَ بِالسُّوءَ قَائِلِينَ كَلِيْكِ لِنُسْمَـدُ عَلَى يَبُوذَا وَتَسْتَطُهَا وَتُمْزُقُهَا بَيْنَنَا وَتَلَكُ عَلَيْهَا أَنْ طَالَبْيْلَ. عِنْهُ لِلِّينَ مُكْدًا قَالَ السُّبِّدُ الرُّبُّ لَا يَقُومُ الْأَمْرُ وَلا يَحُونُ م و لِأَنَّ دِمَشْقَ تُكُونُ وَأَسَ أَوَامَ وَوَصِينَ مِكُونُ وَأَسَ دِمَشْقَ وَبَعْدَ خَسْ وَسِيِّينَ سَتَسَة يُعْطَمُ أَخَرَائِعُ ظَلا يَبْنَى شَفَا. ﴿ يَهِي وَكَفَا تَكُونُ ٱلسَّارِةُ وَأَسْ أَخَرَائِعُ وَأَنْ وَمَلَا رَأْسَ ٱلسَّارَةِ وَأَنْتُمْ إِنْ لَمْ تُصَدِقُوا ظَنْ تَنْتُوا . كَيْنِيْ وَعَادَ ٱلرَّبُّ فَكُلُّم آخَازَ مَا إِلَّا ، جَالِي لا سَلْ لِنَفْسِكَ آيَةً مِن عِنْدِ الرَّبِّ إِلَمْكَ . سَلَمًا إِمَّا فِي ٱلْمُعْ وَإِمَّا فِ ٱلْلَادَ مِنْ فَوْقُ . عِلِيعِ فَمَالَ آخَارُ لَا أَسْأَلُ وَلَا أَجَرِبُ الرَّبِّ . عِلِيعِ قَالَ أَعَشُوا يًا بَيْتَ وَاوُدُ أَطَالٌ عِنْدُكُمْ أَنْ نُسْسُوا ٱلنَّاسَ حَتَّى تُسْسُوا إِلَى أَيْسًا . عَلَيْكِ فَلِذَلِك يْوْزِيكُمُ ٱلنَّيْدُ نَفْ اللَّهُ هَا إِنَّ ٱلْمَدْدَآةَ تَعْبَلُ وَتَلِدُا بَّا وَتَدْعُو ٱلْمَتْ مِمَّالُولِيلَ. ويه الْمُكُلُ زَابِدًا وَمَسَلَا يَسْتَحَى يَبْرِفَ أَنْ يَرَدُلُ ٱلشِّرُ وَيَمْتَارَ ٱلْحَيْرَ. عَلَيْهُ لِأَنَّهُ قَبَلَ أَنْ يَمْرِفَ ٱلصِّيُّ أَنْ يَرْذُلَ ٱلشُّرُّ وَيَخَادَ ٱلْخَيْرَ تُحَيِّرُ ٱلْأَدْصُ ٱلِّي ٱلْتَ شُفَيْطَ لِأَخِلِ مَلِكَتِياً . عِنْ يَعِيلُ الرَّبُ مَلَكِ وَمَل شَعْبِكَ وَمَل بَيْتِ أَيِكَ أَيُّمَا لَمْ تَأْتِ مِنْ يَوْمَ أَعْتَزَلَ أَفْرَائِمُ عَنْ يُهُوذَا وَذَٰلِكَ عَلَى يَدِ مَلِكِ أَشُورً . كَانْ في في ذَٰلِكَ ٱلْيَومِ يَعْنِيرُ ٱلزَّبِّ لِلذَّابِ ٱلَّذِي فِي أَصَّى أَنْهَادٍ مِصْرَ وَلِلنَّفُلِ ٱلَّذِي فِي أَرْضِ أشُّورَ عِيْنِيجِ تَغْيِلُ وَعُيلُ كُفًّا فِ الْأَوْدِيَّةِ الْمُتَرِّرَةِ وَفِي تَخَادِبِ السَّخُرِ وَقَلَ كُلَّ فَكُتُو وَفِ الْمَرَانِي بِالْسَرِهَا . يَحِيْثِينَ فِي ذَلِكَ أَلَوْمَ يَعَلِنُ ٱلسِّهُ يَجُونَى مُسْتَأْتَرَوَ فِي عِيْرِ ٱلنَّهُر عَلِيهِ الْحُودَ ٱلْأَلَى وَضَرَ ٱلرِّبَلِينِ وَالْحِيَّةُ أَيْسًا تُعُمِّ . \$25 وَفِي ذَلِكَ ٱلْوَمْ يُرَتِي وَاحِدُ عِنْهُ مِنَ ٱلْبُعْرِ وَشَاتَهِنِ عِينَهِ وَلِكَثْنَةِ ٱلَّذِنِ يَأْخُلُ ٱلزُّبْدَ لِأَنَّ ٱلزُّبْدَ وَٱلْمَسَلَّ مَا كُنْهُمَا كُلُ مَنْ إِسْتَبْقَ فِي ٱلْأَرْضِ . عَنْهِ إِلَّهِ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْبُومِ كُلُّ مُوسِم كَانَ فِيدِ أَلْفُ جَفَاتَةٍ بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَشَّةِ يَعِيدُ فَعَادًا وَشَوْكًا . عَنْ اللَّهِ عَلَا يُذَخَلُ إِلَّى هُمَاكَ إِلَّا مائسهام والقُوس لأنَّ الأرْضَ كُلِّهَا تَكُونُ قَتَ اذَا وَشَوْكًا . عَلَيْهِ وَجِيمُ الْمِبْ اللَّي كَانَتْ تُسَلَفُ بَالْمُسْتَدِيدِ لَا تَدْحُلُهَا عَنَافَةً مِنَ الْقَتَادِ وَالطُّولِ بَلْ نُسَرُّحُ فِيهَا الْجَمَانُ وطأما أكآ

## ألفضل التامن

ين وَقَالَ لِهَ ٱلرَّبِّ لِمَا لَكَ دَرَبًا عَلِيهَا وَأَكْتُبْ فِيدِ بِكِنَا يَوَالنَّبِ أَسْرِغِ إِلَى السَّ

أُورَشُلِمَ وَإِدْجَالَ يَبُوذًا ٱحْكُمُوا بَيْنِي وَبَيْنَ كُرْبِ · عَلَيْلِا أَيُّ فَيْ هُ يُعَنَّمُ لِكُرْم وَلَمْ الْمُنْفُ لِكُوْمِي فَمَا بَالِيَ الْمُطَرِّثُ أَنْ لِجْمِرِهِمَا فَأَثَّرَ حِسْرِمًا مِنْهَا. عَيْنِيمُ فَالْآنَ أَعْلَمُكُمْ مَا أَشْفَرُ بِكُرْيِ . أَدْ بِلُ سِياجَهُ فَيَكُونُ مُبَاحًا وَأَهْدِمُ جِدَادَهُ فَيَكُونُ مَسدُوسًا وَأَجَدُهُ وَزُولًا لِنُعْفَبُ وَلَا يُنْخَ خَبِطُهُ فِيهِ ٱلْفَكَةُ وَالشُّوكُ وَأُوسِي ٱلسَّمَلِ أَنْ لَا تَعْلَ عَلَيْهِ مَطَرًا . عِنْ إِنْ كُوْمَ وَبِ ٱلْجُودِ هُوَ ٱلْ إِسْرَائِلَ وَأَنْلُ يَهُوذَا هُمْ غَرْسُ نَسِيهِ وَقُهِ ٱلْتَعَلِّرُ ٱلْإِنْصَافَ فَإِذَا سَفَكَ ٱلدَّمَاءَ وَٱلْسَدَلَ فَإِذَا ٱلصَّرَاخُ • وي وَيْلُ لِلَّذِينَ صَالُونَ بَيَا بَيْتِ وَيَقُرُنُونَ خَلَا بَشُلُ حَتَّى لَمْ يَدَعُوا مَكَانًا . إِذَن أَنْمُ أَسْكُنُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَخَدْكُمْ \* عَيْمَا عَلَى سَهَرٍ مِنْيَ كَالْ دَبِ ٱلْجُنُودِ إِنَّ إِيونًا كَيْمِزَةً سَخْزَبُ. عَظِيمَةً وَجِمِلَةً تَبْنَى بِغَيْرِ سَاكِنِ . ﴿ يَنْهِجُ فَسَشْرَةُ فَلَمَا فِن كُرَمَا تَخْرِجُ نَا وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى إِلَيْهَ مَ كَالَيْهِ وَلِلَّ إِنَّا إِلَيْهِ مِنْ الْمُمَاةِ فِي طَلْبِ الْمُسْكِر ٱلْمُسْتَمِرَينَ إِلَى ٱلْنَصَةِ وَٱلْحَرُ عَلِيهُمْ عِلَيْهِ وَفِي مَادِيهِمِ ٱلْكِنَادَةُ وَٱلْمُودُ وَالدُّفُّ وْلَكُوْمَاوُ وَلَا لَمُشْرُو وَلَا يَكْتَنُونَ إِلَى عَلَمُ الْرَبُّو وَلَا يَأْمُلُونَ فِي ضُنَّمَ يَدَيْنِ عَلَيْكَ الْمَاكِ سُمِيَ شَمْعِي لِمَدَمِ ٱلْمُرْفَةِ وَأَصْبَعَ عُظْمَا وَّهُ ذَوِي تَعَاعَةٍ وَقَعَلَتْ عَامُّتُهُ مِنَ الظَّمَا ويه فَرَسُتُ الْجَيِمُ مُنْسَهَا وَفَرَتْ ظَاهَا بِلا حَرْ فَيْخُدِرُ فِيهَا وُجَالَهُ الْأَرْضِ وَعَامَتُهَا وَجُهُورُهَا وَحَمُلُ مَرْسِ فِيهَا عَنْهِمْ وَلِمَنْمُ ٱلْفَرْرُ وَيُعَطُّ ٱلْإِنْسَانُ وَعُنْفَنَ عُبُونُ ٱلْتُكَيِّينَ . عِلِي وَيَعَالَى وَبُ الْخُودِ بِالْقَصَاءَ وَيَعْدُسُ الْإِلَهُ الْفُدُوسُ بِالْسَلَ. وَيَرْجَى وَرَّخَى ٱلْمُنْالِانُ فِي مَقَامَتُهَا وَأَمْالِالُ ٱلْمُرْفِينَ تَأْحُمُهَا ٱلْمُرْبَا • يَجْزُيْج وَيْلُ اللهفة تغزلون الإثم يجال الليلل وَاخْطِيتْ بِعِنْل أَمْرَاسِ الْعَسَادَ عَايِيْ أَمَّا لِيْنَ لِبُالِدِ وَلَيْتِهِلْ فِي عَلِهِ حَتَّى زَى وَلَتُلْتُوبِ وَتَعْضُرُ مَشُودَة مُعْدُس إِسْرَا لِل حَتَّى مَلْمَهُ كَ وَمْ لِلهُ لَقًا تَلِنَ لِلشَّرَ خَيْرًا وَ لِلْغَيْرِ شَرًّا ٱلْجَاعِلِينَ ٱلظُّلْمَةَ فُودًا وَٱلنُّورَ مَلْلَمَةَ ٱلْجَاعِلِينَ أَلْرٌ عُلْوًا وَٱلْمُلُومُونَ وَهِلُ اللَّذِينَ هُمْ خُصَحَمَا فِي أَعْيِنِ أَنْفُسِهِمْ عُعْلاً أَمَّامَ وْجُوهِمْ وَ عِلْ اللَّذِينَ هُمْ جَايِرَةً فِي شُرْبِ الْخَبْرِ ذَوْوَ بَأْسِ فِي مَرْجِ ٱلْمُسْكِرِ. ويهج أَلْمُ كِينَ ٱلْمُسَافِقَ لِأَجِل رُسُوَّةِ ٱلْعُرْفِينَ عَلَى ٱلصِّدْيقِ حَمَّهُ ﴿ إِنَّ إِلَّا فَادْلِكَ كَمَّا بَأَكُلُ لَمِي النَّارِ ٱلنَّمَافَةَ وَكَا يَفَى الْحَدِيشُ ٱلْكُتِبَ يَصُونُ أَصَلَهُمْ كَا لُودِ النَّير وَذَهَرُهُمْ بَنَالًا كَالْتُرَابِ لِأَنْهُمْ نَدُوا شَرِيعَةَ دَبِّ ٱلْجُنُودِ وَاسْفَافُوا بِكَلِسةِ فُدُوسِ إسرائيل. عيد فاضطرم عَضَبُ الرَّعْ عَلَى شَمْيِهِ فَلَدَّ يَدَهُ عَلَيهِ وَصَرَ لَهُ فَرَجَمْتِ ٱلْجَالُ وَصَادَتْ جُنَفُهُمْ كَالْزِّهِلِ فِي وَسَطِ أَلشَّوَادِعٍ . وَفِي هٰذَا كُلِّهِ لَمَّ يَدَتَدُ عَضَهُ وَيَدُهُ لَا تَوْالُ تَمْدُودَةً. كِيَا إِلَيْ فَيَرْخُمُ وَآيَةً لِلأَمْمِ مِنْ بَجِيدٍ وَيَصْفِرُ لِأَمَّةٍ مِنْ أَقْسَى ٱلأَرْضِ فَإِذَا بِمَا مُمْلِةٌ بِسُرْعَةٍ وَخَفَّةٍ . عَلَيْهِ لَلِسَ فِيهَا زَازِحُ وَلَاسَاقِطُ . لَا تُنسَنُ وَلَا تَنامُ . لَا عُمِّلْ مَنَامِلَ أَشَالُهَا وَلَا تُفَكُّ شَرِكُ مَلِكَ مَلِكا ، عَنْ الله سَهَامُهَا عُدَّدَةً وَكُلُّ فسيها مَشْدُودةً . رِّ حَوَافِي خَيْلِهَا صَوَّانًا وَتَجَلَانُهَا إِعْسَارًا . يَثَالِي لَمَا ذَيْرُ كَالْمُؤْةِ وَهِي تَزَادُ كَالْأَشْبَالِ وَزُعْيُ وَكَضْلَفُ ٱلْمَرِيسَةَ وَتَسْتَغْلِصُهَا وَلِيْسَ مَنْ يَسْتَنْفِذُهَا ﴿ يَحْ فِي فَكُرْتُمِرُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ كَوْتَهُمْ وَٱلْجَرِ وَيَشْلُ إِلَى ٱلْأَدْضِ فَإِذَا بِٱلظُّلْمَةِ وَٱلشِّيق وَقَدْ أَظْلَمُ ٱلنُّورُ فِي آفَاقِهَا

#### ألفضل السادس

عنه في السّنة ألِي مَلْتَ فِيهَا الْمِلْ مُونَّ وَالدَّ السّنَدَ بَالِمَا عَلَى مَرْسَ مَال وَفِيمِ وَأَذَالُهُ قَلْا الْمُكُلِّ . هِجِهِ مِنْ فَوْقِهِ السَّرَافُونَ قَانِمُونَ سِنَّهُ أَنْجَفَةٍ سِنَّةً أَنْجَف لِكُلُّ وَاحِدٍ بِالنّذِي يَسَمُّ وَجِهُ فَوَالنّذِي لِمَنْرُ رِجْلَةِ وَبَائَيْنِ بِعِلَمْ . هِلَيْنَ وَكَانَ هَلَا يُحِينَ وَاللّهُ وَيَقُولُ فَمُونُ قَمُونُ فَمُونُ وَمُولِمُ اللّهُ وَاللّهُ الْأَرْضُ كُفّا تَمُلُوهُ مِن عَبْو عَلَى فَوْمَلُكُ اللّهِ مِنْ السَّنِي مِنْ صَوْفِ النَّذِي وَاللّهِ اللّهِ فَعَلَمْ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهِ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِيْنَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُونَالُونَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُونَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُونَا لَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ وَذَّكُو يَا بَنَ يَرَكُنَا. ﴿ وَدُوْتُ مِنَ ٱلنَّبِيَّةِ فَحَمَلَتْ وَوَلَدْتِ ٱبْنَا فَقَالَ لِي ٱلأَثْ أَدْعُ أَنْهُ أَشْرِعُ إِلَى ٱلسُّلِ لَادِدُ إِلَى ٱلنَّهِ ﴿ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَ ٱلسُّمُّ أَنْ يُتادِيَ يَا آَبَتِ وَيَا أَيْ تُحْسَلُ ثَرُوهُ مِمَثَقَ وَسَلَبُ ٱلسَّامِرَةِ إِلَى أَمَامَ مَكِ أَشُّورَ . عي وَعَادَ ٱلرَّبُّ يُكُلِّنِي قَايِلًا . عِنْ إِذْ قَدْ رَدَّلَ هَذَا ٱلشَّفْ مِيامَ مَلْوَامَ ٱلْمَالِيّة بِسُكُونِ وَفَرِحَ بِرَصِينَ وَبَأَ بِنِ دَمَلَ ٢٠٠٤ فَلِذِلِكَ حَا إِنَّ ٱلسِّيدَ يُعِلِي عَلَيْمٍ مَيَاهَ ٱلتَّهُر ٱلْمَعْلِيَةُ ٱلْفَرْدَةَ مَلِكَ أَشُودَ وَجِمِعَ عِزَّ يَوْفَيْلُوعَلَى جِمِعٍ جَدَاوِلِهِ وَيَطَفُوعَلَى كُلُ شُطُوطِهِ عنه وَدُدَرِئُ مَلَ يَهُودَا وَبِلْخُ وَنِيْزُ وَبِلْغُ إِلَّ ٱلْمُنْتَى وَبِسُطُ جَاحَيْهِ عَلَّاسَةَ أَرْضِكَ يَاعِلُونُ بِلْ . عِنْهِ ؟ تَاكُوا أَيْسَا الشَّوْبِ وَاعْرَمُوا · أَصْفُوا يَاجِيمُ أَعْمِي الْأَرْضِ. تَمَوَّمُوا وَأَنْهَزِمُوا تَحَرَّمُوا وَأَنْهَزِمُوا . يَنْهِ يَشَاوَرُوامَشُورَةَ فَسَطَّلْ . تُكُلُّموا كَلاما فَلا يَقُومُ لِأَنَّ أَفَة مَمَّنا . عِنْهُم عَلَيْهُ مُكَذَا كَلَّنِي ٱلرَّبُّ عِنْدَ إِلْقَادَ يَدِهِ وَأَنْدَرَنِي أَنْ لَاأَسُكُ فِي طَرِيقِ هَذَا ٱلشُّفِ قَائِلًا . عَنْهِ لَا تَقُولُوا حَيَانَةً لِكُلِّ مَا يَقُولُ لَهُ هَذَا ٱلشَّفُ خَانَةً وَلَا تُحْقَلُوا خَوْقُهُمْ وَلَا تَفْزَعُوا ﴿ يَؤْلِكُمْ قَدْسُوا رَبُّ ٱلْجُنُودِ وَلَكُنْ هُو خُوْفُكُمْ وَفَزْعَكُمْ عِنْهِ فَيْكُونَ لَكُمْ فُلْسَا وَلَكِنَّ لِكُونَ خَرَ صَلْم وَصَفْرَ عِنَادِ لَيْتَي إِسْرًا نَيْلَ وَفَيَّا وَحَيَالَةً لِسَاكِنِي أُودَشَلِمَ عِيرَاكِي فَيَعَثُمُ مِ كَثِيرُونَ وَيَسْفُطُونُ وَتَخْطُنُونَ وَيُعْتَلُونَ وَيُؤَخَذُونَ . وَيُؤَكِّ أَرْسُمِ ٱلشَّهَادَةَ . ٱطْبَعِ ٱلصَّرِيعَةَ فِي تَلْمِيدَتِي . وَإِنْ أَرْجُو ٱلرُّتُ ٱلْحَاجِبَ وَجُهُ عَنْ بَلِّتِ يَنْفُوبَ وَأَوْكُلُ عَلَيْهِ . عَنْ يَلْ وَالْأَبْنَاة الَّذِينَ أَعْطَانِهِم ٱلرُّبُّ آيَاتِ وَمُعْزِلتِ فِي إِسْرَا ثِيلَ مِنْ أَنْ رَبِّ ٱلْمُنُودِ ٱلسَّاكِن فِي جَيل صيرُونَ ، عَنَا ﴿ فَإِذَا قَالُوا لَكُمُ ٱسْأَلُوا ذَوي التَّوَابِرِ وَٱلْمَرَافِينَ ٱلنَّاصِينَ ٱلْمَاسِينَ مُولُوا ٱلنِّن عُلُّ شَبِّ بِنَالَ إِلَهُ أَلِيسَالُ الْأَمُواتُ عَن الْأَحْبَاد . عِنهِ بَل ٱسْأَلُوا ٱلشَّرِينَةَ وَٱلنَّهَادَةَ . مَنْ لَمْ يَطِقْ بِهٰذَا ٱلْكَلَامِ فَلا يُسِي لَهُ ٱلصُّبْح عِيج وَيَنيهُ فِي الْأَرْضُ مَكُرُومًا جَانِهَا وَفِي جُوعِهِ يَسْتَشيطُ وَلِلْمَنُ مَلَكُهُ وَ إِلْهَا وَيَلْتَفُ إِلَى فَوْقُ

#### هَجِهِ وَيُنظُ إِلَى الأَرْضِ كِإِذَا الشِّدَّةُ وَالظَّلَمَّةُ وَادْفِينَامُ الشِّيْقِ وَدَّغُمُورُ التَلاظِر أَلْفُصَّلُ ۖ التَّاسِمُ

ذَهُوُونَ وَأَرْضَ نَفْتَالِيَ وَأَمَّا ٱلْأَخِيرَ فَاكْرَمَ طَرِيقَ ٱلْجَرِ عِبْرَ ٱلْأَدْدُنِّ جَلِسَلَ ٱلْأُمَّمِ· ور النُّفُ السُّالِكُ فِي الطُّلَمَةِ أَجْرَ فُورًا عَظِيًّا وَالْمِلْونَ فِي أَمْسَةِ الْوَتْ وَظِلالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ فُورُ . وي كَثَرْتَ الْأُمَّةَ . وَقُرْتَ لَمَّا الْفَرْحَ . يَفْرَحُونَ أَمْلَكَ كَا لَقَرَح فِي ٱلْمُصَادِكَا بِهَاجِ ٱلَّذِينَ يَطَاتَهُونَ ٱلسُّلَ . عَنْ لِأَنْ نِرَ مَعْشَهَا وَعَمَا كَتْعَا وَكُسْتُ مُعَرِّمًا قَدْ كُمْرَتَهَا كَا فِي قِيْم بِدَيْنَ. وي إذْ مُلُ بِلَاح مُسْتَجِّ فِي ٱلْوَعَى وَكُلُ وَنَّكِ مُتَّلَجِ بِالدِّمَاءَ يَصِيرُ صَرَماً وَوَفُودًا لِنَّارٍ . عِينِ لا أَنهُ عَدُولَ لَنا وَأَنْ أَعْلِي لَنَا أَنْ فَصَادَتِ ٱلزَّنَّاسَةُ عَلَى كَنْهِ وَدُي النُّ تَعِيا مُنْيِرًا إِلْمَا جَازًا أَمَا ٱلْأَبَدِ دَنْيْسَ ٱلسُّلَامِ عِنْ يُكُوُّ ٱلرَّئَاسَةِ وَلسَّلَامِ لَا ٱنْتَفَالَا لَهُ عَلَى عَرْش دَاوُدَ وَمُلْكُتُهُ لِيُرَّهَا وَيُوَطِّلُهَا بِالْإِنْسَافِ وَالْمَدُلُ مِنَ أَلْآنَ إِلَى الْأَبِدِ. إِنَّ غَيْرَةً رَبّ ٱلْجُنُودِ تَعَنَّمُ هُذَاه عِيْنِي ٱلنَّيْدُ أَدْسَلَ كَلِمَةً عَلَى يَفْتُوبَ فَوَقَتَتْ عَلَى إِسْرَانِ لَ كالله وسيملمُ الشُّف كُلُّهُ أَفْرَائِمُ وسكَّانُ السَّارِوَ الْقَائِلُونَ يَفُو وَقَلْ مُستَكْبِر الله سَيْنَهِ مِنْ الرَّبِّ عَلَيْهِ أَصْلَادَ رَصِينَ وَيُسَجِّ أَعْدَاهُمْ ﴿ عَلَيْهِ أَوَامَ مِنَ الشَّرْق وَقَلِيْطِينَ مِنَ ٱلْمُرْبِ قَيْأَكُونَ إِسْرَائِلَ بَكُلُ أَفْوَاهِم ، مَمَ هَذَا كُلَّهِ لَمْ يَرَدُ عَسَدُ وَلَمْ وَلَنَّ يَهُوهُ ثَمَنُوهُ وَهُ ﴿ ﴿ وَإِنَّا إِلَا أَنَّ ٱلصَّابَ لَمْ يَئْبُ إِلَى مَنْ صَرَبَهُ وَلَم كِلْتَبِسُوا رَبُّ المُنود عليه فسيقطمُ الرُّبُ مِن إِسْرًا ثِلَ الرَّأْسَ وَالدُّنَبِ ٱلسَّمَتَ وَالْرَدِيُّ فِي وَمْ وَاحِدٍ . عَنْ الشُّيخُ وَالْوَجِيهُ هُوَ الزَّاسُ وَالَّتِي الَّذِي يُبِلِّمُ بِالْسَحَدِبِ هُوَ الذَّنُّ واللهُ مَدُونَ لِمِذَا الشَّمْ مِمْ يُضِلُّونَهُ وَأَلْمُ شَدُونَ مِنْهُ لِيَادُونَ. ١٩٩٠ وَاللَّهُ لَا يُرْضَى السَّيْدُ عَن مُنْتَخِيبِهِمْ وَلَا يُرْحُمْ يَنَامَاهُمْ وَلَا أَزَامِهُمْ لِأَنَّ ٱلْجَبِيمَ كَفَرَةٌ وَفَاعِلُو

Directional by GOOSES

الله و وَكُلُّ مَهِ يَبْطِقُ بِاللَّهِ مِنَ هُذَا كُلِهِ لَمْ يَدَّدُ عَسَبُ وَلَمْ تَلَ يَدُهُ مُعَلُودَةً . الله وَكُلُّ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

#### ألفصل العايثر

وجع وَمْلُ لِلَّذِينَ يَشْتَرُعُونَ شَرَائِمُ الطُّلْمِ وَالَّذِينَ يَكُتُبُونَ كِنَابَةَ ٱلْجُودِ عِنهِ لِيُحرَّفُوا خُكُمُ ٱلْسَاكِينِ وَبِسَلُوا حَقَّ بَالِيسِ صَلْمِي لِتَكُونَ ٱلْأَدَامِلُ مَنْسَا لَمْ وَيَتَهُوا أَلِيَّا فِ. وي فَاذَا تَسْنَمُونَ فِي يَوْمِ الْأَضْفَادِ وَفِي الْمُلاكِ الْآتِي مِنْ بِيدٍ وَإِلَى مَنْ تَجَاوُنَ النَّهُمْ وَأَنْ تُعْلَقُونَ وَوَكُمْ . حِنْ إِنَّهُمْ بِدُونِي يَذِلُونَ بَيْنَ الْأَسْرَى أَوْ يَسْقُلُونَ بَيْنَ الْتَنْلَى . مَمْ هَذَا كُلِّهِ لَمْ يَدُّ عَضَهُ وَلَمْ قَالَ يَدُهُ تَمَدُّودَةً . عِيْجٍ وَبِلُ لِأَشُورَ تَعْنِيدِ غَضَي ٱلَّذِينَ عَمَا أَيْدِيهِمْ هِيَ الْمُعْلِى . عِنْ مَا الْمِنْهُ عَلَى أَمَّةٍ كَافِرَةٍ وْأَلْرُهُ فِي الشُّفِ الْخَالِ عَلَيْهِ مَنْ لِيسَلُّ السُّلَبَ وَيُنْبَ النُّهَبَ وَيَعْلَمُمْ كَوْحُلِ الشَّوادِعِ. وبه و لَكِنَّهُ لَا يَرَى مُكُذًّا وَلَاهُذَا فِكُلُّ قَلِبِهِ إِلَّ فِي قَلْهِ أَنْ يُدْمَرُ وَيُجَاحَ أَتَمَا لَا عُمْنَى . عِيدٍ لِأَنَّهُ يَنُولُ عِيدٍ أَلِسَ أَمْرَآنِي جِينُهُمْ مُلُوكًا- أَلَيْسَ كَانُو مِسْلَ كُرْكِيشَ وَخَاةً مِثْلَ أَدْفَدَ وَالسَّايِرَةُ مِنْ لَ دِمْشَقَ. ١٠ ﴿ إِلَّهُ حَمَّا أَصَابَتْ بَدِي مَمَا لِكَ الأَصْنَامِ وَقَدْ فَافَتْ مَفُولَاتُهَا عَلَى مَا لِأُودَشَلِيمَ وَلِسَّارِوَ عَلَيْكِ وَكَمَّا صَنَعْتُ بِالسَّارَةِ وأسْنَابِهَا أَفَلَا أَسْنُمْ كَذَٰ لِكَ بِأُورْعَلِيمٍ وَأَوْتَابِنَا. عِنْهِ إِنِّي أَنَّا ٱلسِّيَّةَ بَعْدَ ٱسْتِكُمْ لِي عِيمَ عَلَى فِي جَبِل صِينُونَ وَفِ أُورَشُلِمَ أَفْتَقِدُ غُرَةً ظَلِ مَلِكِ أَشُودَ ٱلْمُتَكَبِّرِ وَٱفْتِفَارَ عَيْلَةٍ ٱلطَّاعِنَيْنِ عِنْهِ } فَإِنْهُ قَالَ إِنْ يَفُوَّةٍ بَدِي عَلِتُ وَمِحْكُنَى لِأَنِّي بَسِدِيرٌ فَتَلَتُ تُخُومَ ٱلشُّمُوبِ وَنَهَبْتُ ذَخَارُهُمْ وَأَنْزَلْتُ ٱلْجَالِسِينَ عَلَى ٱلْمُرُوشِ كَمَّا يَفْعَسُلُ ذُو بَطْس . كالله وَقَدْ أَمَا بَتْ يَدِي ثَرُوهَ الشُّمُوبِ كَمُشْرِدُ وَكُنْ يَجْمَمُ ٱلْبَيْضَ ٱلْمُمْسَلَ جَمْتُ ٱلأَدْمَنَ بِأَسْرِهَا وَلَمْ يَحِسُنُ مَنْ يُمُرِكُ جَنَاحًا أَوْ يَلْغُمُ فَعَا أَوْ يَفِيسُ. ٢٠٠٠ أَ ٱلْمُغَرُ الْمَالُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُ عِهَا أَوْ يَكُمُّوا ٱلْمُشَادُ عَلَى مَنْ يُحَرِّكُ ٱلْأَنْ الْتَضِيبَ يَحَرِّكُ وَافِيهِ كَأَنَّ الْمَصَا زَّفَعُ مَنْ كَيْسَ بِخَشَيهِ . عِنْ إِذَ لِكَ يُرْسِلُ ٱلسِّيَّدُ سَبِّيدُ ٱلْجُنُودِ عَلَى سَمَانِهِ هُزَالًا وَيُشْرِمُ تَحْتَ عَجُدِهِ صِرَامًا كَيْرَامِ ٱلنَّادِ ، عَلَيْ وَيَكُونُ فُودُ إِسْرًا لِيلَ نَادًا وَمُنْدُوسُهُ لَمِيا أَفْخِر قُ وَ إِلْحُلِ شَوْمَةُ وَقَصَادُهُ فِي قِيْمٍ وَاحِدِ ١٤٤ وَلِفْنَ عَبْدَ غَابِهِ وَكُرْمَلِهِ الرُّوحَ وَالْجَسَدَ فَيْضِي كَسَلُول بَدُوبُ . عَلَيْ وَمَا يَبْقَ مِنْ خَبِر أَلْنَابَة كُفُونُ قَلِلًا حَتْي إِنْ صَيَا يُحْمِيهِ . عِيدٍ وَفِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ لَا تَمُوهُ بَيْنَةُ إِمْرَ أَيْسِلَ وَٱلنَّاجُونَ مِنْ آل يَنْفُوبَ يَسْتَعِدُونَ عَلَى مَنْ ضَرَبَهُمْ وَإِنَّا يَشْسِدُونَ عَلَى ٱلرَّبِ فَدُوسِ إِسْرَائِلَ إِلْمَانَةِ ١٤٢٥ وَالْفِيَّةِ أَرْجٍ بَقِيَّةٌ يَنْفُوبَ إِلَى ٱلْهِ ٱلْجُلِرِ ١١٠٠٠ إِنَّةً وَإِنْ كَأَنْ شَمْبَكَ يَا إِسْرَائِيلٌ كَرْسُلِ ٱلْجَرِ إِنَّا وَأَجْهُ بَيْنَةٌ مِنْهُ إِذْ قَدْ مُعْنِي بَقَالَا يَفِيعُنُ فِيهِ الْمَدَلُ عِنْ اللَّهِ لِأَنَّ النَّبُ دَرَبُّ الْجُنُودِ عُجْرِي الْفَنَّة وَالْمُنَّاة فِي وَسَطِ الْأَرْض كُلُهَا . عِنْ وَلَكِنْ هَكُمُنا قَالَ ٱلسَّدُرَبُّ ٱلْجُنُودِ لَا تَخْفُ مِنْ أَشُورَ يَا شَنَّى يَاسَاكِنَ مِيْهُونَ إَذْ يَشْرِبُكَ بِالْصَنِبِ وَقَرْخُ طَلِّـكَ اَلْمَمَا عَلَى طَرِيلَةِ مَا فَسَلَّ بِمِعْرَ . \*\*\* عَلَيْهِ ظَاهُ ثَمَا طَيِل يَتِمَّ السُّحْلُ وَيَكُونَ عَنْسِي لُمِيًّا عَلَى تَدْمِيوٍ \$ 120 وَلِيجُو ظَلِيهِ رَبُ ٱلْخُنُودِ سَوْطا كَمَّا شَرِبَتْ مِدْيَنُ عِنْدَ مَعْمِ عُودِيبَ وَتَكُونُ عَصَاهُ عَلَى ٱلْجَر وَيَرْفَهَا عَلَى طَرِيقَةِ مَا فَعَلَ بِمِصْرَ . عِنْ إِلَى أَنْ وَفِي ذَٰ إِلَى أَلْوُم أَرَالُ خِلَّهُ عَنْ كَفَكَ وَنَوْدُهُ عَنْ عُنْفَ وَبِيدُ ٱلنِّرُ بِسَبِ ٱلدُّهُنِ. ﴿ يَهُ لَا قَصَلَ إِلَّى عَبَّتَ وَعَبْرَ إِلَى عِرُونَ وَأَوْدَعَ أَدْوَانِهِ عِنْدَ مِكْمَاشَ. ١ عَنْ عَلَى عَدُوا ٱلْمَثَرُ وَبَالُوا فِي جَبْمٌ وَوَجِلَتْ وَلَمَهُ وَفَرَتْ جَبْقةً شَاوُل ، عَنْهُ إِنْهِلِي مِعَوْلِكِ إِلِنَ جَلِيمَ . أَصْنِي ٱلْآبِينَةُ . يَاعَيَّةُ . يَاعَاتُوتُ .

عَيْدٍ مَنْعِينَةُ عَدِ النَّحْتَ وَشَكُولَ الْمِبْمِ عَدْ مَرَاهِ اللهُ اللهُ النَّهِ النَّهِ مَنِفُ فِي فُرب هُوَنَا تُمُولِكُ يَدَهُ عُلَ جَبَسِل بِلْتِ مِنْهُونَ وَأَكْنَةِ أُورْطَلِمَ اللهُ لَكُنَّ اللَّهِ وَبُ المُتَوْدِ يُكِيرُ الْأَخْسَانَ بِثَنْفِ كَسَحُلُ لُمْ تَنِعِ الْعَلَىٰ وَيُلِوَ اللهُ لِللهِ وَيُلِيدِ وَيَد عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَمْ لِمِيدِ وَيَدِدِ وَيَدِدِ وَلِمُ اللّهُ لِللّهُ لِمَالًا لِمَالًا لِ

#### ألفضل الحلاي عشر

كَنْ عُنْ أَمُولِهِ كَانِيبٌ مِنْ جِلْدٍ يَشَى وَيَنِي فَرْعٌ مِنْ أَمُولِهِ كَانِهُ وَيَسْتَمِرُ عَلِب رُوحَ ٱلرَّبِّ رُوحُ ٱلمِلْحَيْدَ وَٱفْهَم رُوحُ ٱلْمُثُورَةِ وَٱفْرُةِ رُوحُ ٱلْبِلْمِ وَتَقْوَى ٱلرَّبِّ وَيَقَتُمْ إِخَلَقَةِ الرَّبِّ وَلَا يَلْمَنِي بَعْسَبِ دَوْيَةٍ عَبْلِتِ وَلَا يَكُمُ بِمَسَبِ سَاع أُذَتَهِ. عَنْهِ إِلْ يَعْنِي فَسَاكِينِ بِعَدْلَ وَتَكَكُّمُ لِإِنْسِي ٱلْأَدْسِ بِإِنْسَافِ وَبِعْرِبُ الْأَرْضَ بِنُصْدِ فِيهِ وَيُهْكُ الْنَانِيَّ بَضَ شَفَتْهِ عَنْ ۚ وَيَحُونُ الْمَدُلُ مِنْطَقَةَ حُوْنِهِ وَاَلْمَنَّ مِزَامُ مَعْمَنِهُ . يَهِي فَيْسَكُنُّ الدَّلِبُ مَ ٱلْمُلْ وَقَرْضُ النَّبِرُ مَ الْمُدَى وَيُكُونُ الْجِلُ وَالشِيلُ وَالْمُلُونُ مَنَا وَمِنْ صَيْرٌ يَسُوفًا . عَلِيعٍ رَضَ البَرْهُ وَالدُّبُ مْهَا وَيَرْبِضُ أَوْلَانُهُمَّا مَمَّا وَٱلْأَسَدُ يَأْكُلُ ٱلنَّابِنَ كَالتُّوْدِ . ﴿ يَعْيِيرُ وَلِلْبُ ٱلْرَضَمُ عَلَى خُر ٱلْأَفْنَى وَيَشَمُ ٱلْمُطِيمُ يَدَهُ فِي نَفْقَ ٱلْأَرْتَمِ . عَنْ لَا يُسِينُونَ وَلَا يُفْسِلُونَ فِي كُلُّ جَلُ قُلْسِي لِأَنَّ الْأَدْضَ عَمْلِ مِنْ مَعْرَفَةِ الرَّبِ كَا تَفْعُرُ ٱلْكِاهُ ٱلْجَوْرَ عَلَيْكَ وَفِي ذْلِكَ ٱلْيَوْمُ أَصْلُ يَسَّى ٱلْعَالَمُ زَايَةً الشُّمُوبِ إِيَّاهُ تَنَزَجُى ٱلْأَمُمُ وَيَكُونُ مَعْوَاهُ عَبِدًا . على وَفِي ذَٰ لِكَ ٱلْيُوْم يَمُودُ ٱلسَّيدُ فَيَعدُ بَيَّهُ لِيكُوزَ بَقِيَّةً شَمْدٍ مَنْ بَقِ مِنْهُمْ ون أشور وَمَصْرَ وَفَتْرُوسَ وَكُوسَ وَعَسْلَامَ وَسُنْعَارَ وَهَاةً وَجَزَارُ ٱلْجُرِ . ١١٠ وَيَنْعَسُ دَابَةً لِلْأُمْمِ وَتَعْمَعُ الْمُثَمِّينَ مِنْ إِسْرَا لِيلَ وَيَشَمُّ الْمُشْتِئِينَ مِنْ يَبْوَفَامِنَ أَرْبَعَةَ أَطْرَافِ الْأَرْضِ **328** فَيْزُولُ عَسَدُ أَفَرَا بِمَ وَتَشْخِيلُ عَلَاقَ يَبُّوذَا فَلا أَفْرَا بِمُ تَشْدُدُ يَبُّوذَا وَلا يَبْوذَا يُلِينِ أَفْرَائِمْ . عَلَيْنَا وَيُتَمَنُّونَ عَلَى أَكْتَافِ ٱلْقَلِسْطِينِينَ تَحْوَ ٱلْفَرْبِ وَيَنْبَهُونَ بَنِي الْشَرِق بِيما وَلِيُونَ أَيدِيهُمْ عَلَى أَدُومَ وَمُوآبَ وَلِيلِهُمْ بُوعَوْنَ . ١٠٠ وَيُبِسِلُ ٱلرَّبُّ لِسَانَ يَمْرِ مِصْرَ وَيَهُوْ يَدَهُ عَلَى ٱلنَّهِرِ بِرِيحِهِ ٱلنَّاصِفَةِ وَيَثَقُّهُ سَبْسَةً جَدَاوِلَ فَيُعْشَرُ وَالْأَسْدِيَةِ عِنْهِ وَيَكُونُ طَرِيقُ لِيَيْةِ شَمْهِ مَنْ يَنْيَ مِنْهُمْ مِنْ أَشُّودَ كَمَا كَانَ الإسْرَا بْلَ يَوْمَ صَعدَ مِنْ أَرْضُ مِصْرَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

عِيدٍ تَعُولُ فِي ذَلِكَ الَيْمِ الْعَرْفُ لَكَ يَا رَبُّ لاَ تَعْنِبُ مَا أَمُ مُ ارْتَدُ عَنْهُ لَكَ وَرَبُّ لِلاَ الْحَرْمُ الْرُبِعْرَى وَسَبِي وَوَنَبِي اللّهِ مِن يَامِعِ الْحَدَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُسَبِّينَ اللّهُ مِن يَامِعِ الْحَدَامِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ مَن يَامِعِ الْحَدَامِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّه

#### ألفضل آلثالث عثر

عليه وقر البل الذي داة أشتان آلوس عليه إنسوادا يه على جَل أَدَّعَ الرَّسُوالَا يَهُ عَلَى جَل أَمْعَ الْرَصُّ السَّلِيلِ وَلِلهُ اللهِ اللهُ وَلِلهُ خُلُوا الوَّابُ الْسَلِيلِ وَ اللهِ اللهُ وَلِلهُ خُلُوا الوَّابُ الْسَلِيلِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

مجييج فيتزعون وَبَاخِذُهُمْ الطلقُ وَالْحَاصُ وَيَصَوَّدُونَ كَالَّتِي تَلِدُ وَيُبَهُّونَ بَعْمُهُمْ إِلَى بَسْنِ وَوَجُوهُمْ مِثَلُ ٱلَّهِبِ • عَنْهِ هُوذَا يَوْمُ ٱلرَّبِ قَدْ حَشَرَ يَوْمُ قَلَى ذُو مُضْا وَأَنْسُطِهَ مَ غَنْبِ لِيَهُلَ ٱلْأَدْضَ عَرَامًا وَلَيدَ عَطَأَتْهَا مِنْهَا . عَنْكُ إِنْ كُوْآكِ المُّأَةُ وَنُحْمِمُهَا لَا تَبْتُ فُورُهَا وَالنُّمْنُ تَظْلَمْ فِي خُرُوجِكَا وَالْتَمْرِ لَا يُغِي بِنُودِهِ. والنه وأفق ألسكونة بشرها والمنضين باللهم وأردم صلف المستكبرين وألحط تَبَرُّ الْبَارْنِ . يَعِيمِ أَجْمَ لُ الإنسَانَ أَعَزُّ مِنَ الْإِرِيزِ وَالْبَشَرَ الْجُنَ مِنْ نُضَادِ أُوفِيرَ • ور المُن المُعْزِعُ اللَّهُ وَأَزَازِلُ الأَدْضَ عَنْ مَقْرَهَا فِي مُخْطِ رَبِ الْجُنُودِ وَفِي يَوْمُ اَصْطِرَامَ غَضَبِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ ٱلْإِنْسَانَ كَالطِّي ٱلْمُطْرُودِ وَكَنَمْرَ لَيْسَ لَمَامَنُ يُجَنُّمُا فَكُمُّ وَاحِدِ يَوَجُهُ إِلَى شَعْبِ وَيَهُرُبُ إِلَى أَرْضِهِ . عَنْ اللَّهُ وَكُلُّ مَن صُودِفَ طُمنَ وَكُلُّ مَن انْحَاذَ سَقَطَ بِالسَّيْفِ . ﴿ يَا إِنَّ إِنَّ وَأَطْقَالُهُمْ يُعَطَّمُونَ عَلَى مُيُونِهِمْ وَأَيُونَهُمْ نَهُ وَسَاوَهُمْ فُومًا . جِنهِ مَا نَذَا أَيْرِ عَلَيْهِمِ الْمُادِينِ الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ بِأَلْمِتْ قِ وَلَا يَهْوَوْنَ ٱلذَّهَٰبَ. كَيْنِهُمْ تَعْطِمْ ٱلصِّبَيِّانَ وَلَا يَرْخُونَ ثَمْرَةَ ٱلْبَطْنِ وَلَا تُشْفِقُ عُونُهُمْ عَلَى ٱلنِّينَ. ١١٤ فَإِبلَ فَرْ ٱلْمَالِكِ وَبَعْبَةُ عَظْمَةِ ٱلْكَلْمَانَيِنَ تُعيرُ كَمَدُومَ وَعَوْرَةَ ٱلْمُتَانِ فَلَبْهَا ٱللَّهُ كِينِهِ لِللَّهُ كُنُّ أَبِمًا وَلَا تُسْرُ إِلَى جِيلٍ فَجِيلٍ وَلَا يَشْرِبُ أَعْرَانِي فَنِهَا خَنَّا وَلَا تُرْبِضُ هُنَاكَ رَعَاةً . عَنْهِ عَلَى وُخُوسُ ٱلْتُمْرِ زَبِضُ هُنَاكَ وَٱلْومُ عَلا أَنُونَهُمْ وَأَنالَ النَّمَامُ قَالُوي هُنَاكَ وَالْأَشَاعِرُ يَرْضُونَ هُنَاكَ عِنْهِ وَيَنوي كَلُّ ٱلْوَحْشِ فِي قُصُورِهَا وَبَاتُ آوَى فِي هَيَاكُلُ نَسِما

## أَلْفَصْلُ ٱلْرَابِعَ عَشَرَ

كان وَقَتِهَا قَرِيبُ ٱلْمُشُودِ وَأَ يُلَمَا لَا تَعْلُولُ . لِأَنَّ ٱلرَّبَّ سَيْرَتُمُ يَعْفُوبَ وَيَهُودُ فَيصَطَنِي إِسْرَائِيلَ وَوْيَهُمُ فِي أَرْضَهِمْ وَيَشْمَمُ ٱلْفَرِيبُ إِلَيْهِمْ وَيَعْمِلُ بِيَيْتِ بَعْفُوبَ. وَيُؤْخُذُهُمُ ٱلشُّوبُ وَيَأْفُونَ مِمْ إِلَى مُكَانِيمٌ فَيَسْتَكِكُهُمْ بَيْتُ إِسْرَابِ لَ فِي أَرْضَ الرَّبْ عَبِيدًا و إِمَّا ۗ وَيَسْبُونَ ٱلَّذِينَ سَبُوهُمْ وَيَسْتُولُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَطَّرُوهُم • وي المناه المناه المن عَمَا يك وَبلال ومن المناه المناه المناسية التي استنبات بِمَا عِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَ عَلَى مَكِ بَا بِلَ وَتَعُولُ كُلِّفَ ذَالَ ٱلْمُنْفِرُ وَذَاكَتِ أَلْجَائِرَةُ • بجمع قَدْ حَسَرَ الرَّبُّ عَمَا ٱلْمُنافِينَ وَقَسْبِ ٱلْمُسْلِطِينَ جَمِيعِ الَّذِينَ سَرَبُوا ٱلشُّمُوبَ بَحْنَق صَرَابًا لَمْ يَتَعَلَمُ وَاسْتُوالُوا عَلَى ٱلْأَمْمِ بِمَضَبُ وَلَمْ يُضْفِعُوا عَلَى ٱلمُصْطَهَدِ . ويهج قد استراحت كل آلأرض ومكتت وآندَفُوا بالتُرنيم هيني حقى السَّرْوُ وَأَرْذُ لُبِنَانَ يَشْمَتَانِ مِكَ أَنْ مُنْذُ ٱصْعَجَعْتَ لَمْ يَسْعَدُ عَلَيْنَا مَنْ يَفْطَنُنَا . ﴿ يَعْجُ أَلْجَعِيمُ مِنْ أَسْفَ لُ زَّ لَا لَتَ لَكَ فِي تَلَقَى وَفُدِكَ وَأَنْهَضَتْ لَكَ ٱلْجَابِرَةَ جِيمَ غُولِ ٱلْأَدْضِ وَأَقَامَتَ كُلُّ مُلُوكِ ٱلْأَمَمِ عَنْ عُرُوشِهِمْ . كَيْنِكُمْ فَأَجَابَ جَبِيهُمْ فَا فِينَ آكَ إِنَّكَ أَتَ أَضَا قَدْ مُرِحَتَ مِثْنَا وَسَرْتَ ثُمَا يَلَا لَنَا . ١١٥ أَهْبِطَتْ عَظَمَتُكُ وَصَوْتُ عِيدًا يَكَ إِلَى ٱلْجَعِيمِ ، تَحْتَكَ يُفِرَشُ ٱلسُّوسُ وَعَطَآ وَّكَ ٱلدُّودُ ، ﴿ يَعْظِيمُ كَيْفَ سَفَطَتِ مِنَ ٱلسُّمَآة أَيُّهَا الْعُرَةُ بِلْتُ ٱلسَّعِ كِنْ قُطِلْتَ إِلَى الْأَرْضِ أَيُّهَا ٱلْكَاعِرُ ٱلْأُمَمِ. عِنْ عَدْ قُلْتَ فِي قَلْبِكَ إِنِّي أَصْمَدُ إِلَى ٱلنَّهَا أَزْفَهُ عَرْشِي فَوْقَ كُوْاكِ اللَّهِ وَأَجْلِسُ عَلَى جَبَل ٱلْجَاعَةِ فِي أَوْامِي ٱلنَّهَالِ. عِنْهِ أَصْدُ فَوْقَ أَعَالِي ٱلنَّحْبِ وَٱكُونُ شَبِهَا بِٱلْلَيّ كِنْ إِنَّا أَمْ نُهُمُ إِلَى أَنْجُهِمِ إِلَى أَمَّاسِي ٱلْجَبِ عَلَيْكُ أَلَّذِينَ يَرُونُكَ يَقَرُّسُونَ فيك وَيَأْمُلُونَ أَهْدًا هُوَ الْإِنْسَانُ الَّذِي ذَلْزَلَ الْأَرْضَ وَزَعْزَعَ الْمَالِكَ. عَلَا جَمَلَ ٱلْمُنْ صَحُونَةَ مِثْلَ قَفْرٍ وَهَدُّمَ مُدُنِّهَا وَلَمْ يُطْلِقُ أَسْرَاهُ إِلَى يُوتِهِمْ . عَلَيْنَ جَمِيمُ مُلُوكِ ٱلْأُمُم كَافَةً قَدِ اصْطَجُنُوا بِٱلْكَرَامَةِ كُلُّ وَاحِدِ فِي بَيْتِ ﴿ ٢ ﴿ أَمَّا أَنْتَ مَلَ حَتَ مَن فَيْرِكَ كُثَمَاعَ دَجْسَ وَقَدْ غَطَاكَ ٱلتَّنْقَ ٱلْمُطْنُوثُونَ بَالْإِمَاحِ ٱلْمَاجِلُونَ إِلَى وضَام ٱلْجُلِيْ كَأَنْكُ وَٱلْمُوْمَةِ . ﴿ وَهِي لَا يَمْسَلُكُ وَإِنَّاهُمْ مَنْفِنُ لِأَنَّكَ ذَمَّرْتُ أَوْضَكَ وَقَلْتُ شَمْكَ . إِنَّ ذَرَّيَّهَ فَاعِلِي السُّوو لَا تُذَكِّرُ إِلَى ٱلْأَبِدِ ، عَنْ مَسُّوا لِنِيهِ الدُّنجَ بإخْ آ إِنَّهِمْ . لَا يَقُومُوا وَلَاءً ثُوا ٱلأَرْضَ وَلَا يَلِأُوا وَجْهَ ٱلْمَسْكُونَةِ مُدُّنًّا . علي إِنَّى أَقُومُ

عليم ميلول وبن المؤود والتأميل من تابن الأنم والنيسة والدراة والنيب بقول الرب عليه من والبنائي ميلا المنافرة والنيب بقول الرب عليه والمحتفية حيث المنافرة والمنافرة على الرب عليه والمحتفية حيث المنافرة من المنافرة المنافرة

#### عُبُّ دَلَلُ ٱلْأَنْهُ ۚ إِنَّ ٱلَٰبُ عَدَائَسَ مِينُونَ وَهِا يَتَعَبِمُ بَالِمُوسَٰهِ أَلْفَصُلُ أَلْخَامِسَ عَشَرَ

وَرُ الْوَلَبَ وَلَكُمْ وَلَمَ عَدِينَهُ الْوَلَ وَلَا الْمَادِفِ وَلَيْلَةَ فَي حِصْنُ الْولَبَ وُمِنَ . فَال الْمَادِفِ وَلَيْلَةً فَي حِصْنُ الْولَبَ وَلَوْلُونَ عَلَى الْمَادِفِ وَالْمَاءَ وَالْمَادِفِ وَالْمَادِفِ وَالْمَادِفِ وَالْمَادِفِ الْمَالَةَ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ عَلَى مَنْهُونَ اللّهُ عَلَى الْمَنْعَ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَنْعَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

#### ألفَصَلُ السَّادِسَ عَشَرَ

المساورة المساورة المستبار ال

مُوكَبُ إِلَى الْمُنَادِفِ وَأَعْبَ افَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَنْدِسَهُ وَيُمَنِي لَكِنَّهُ لَا يَنُوذُ ، عَلَيْ هذا هُوَ القَوْلَ الَّذِي قَالَهُ الرَّبُّ عَلَى مُوكَ مُنْدَا إِذِ ، عَيْنِ أَمَّا الْآنَ فَتَكُمَّ الرَّبُ عَالِم بَنْدَ كَلاَتْ سِنِينَ هِي كَينِي ٱلْأَحِيدِ يُقَالِّ عَدْمُوكِ مَعْ جَمُورِهِ السَّلِيمِ وَتُكُونَ الْمَيْشَةُ

## ألفضل السَّابِعَ عَشَرَ

ويُو وَمُرْ وَمَنْقَ مَ هَا إِنَّ وَمَثْقَ لَوْ الْ مِنْ بَيْنِ ٱلْمُنْ وَكُمُونُ وْكَاما مِنَ ٱلْأَنْعَاضِ . ألِيْسَنُ مِنْ أَفَرَائِمَ وَٱلْلُكُ مِنْ دِمَشْقَ وَسَائِ أَوْامَ فَيَصِيرُ عَبْدُهُمْ كَفَدِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقُولُ رَبُّ ٱلْخُنُودِ \* عَنْ وَفِي ذَلِكَ ٱلَّذِم يَعِيرُ عَبْدُ يَنْفُوبَ تَعْيِفًا وَيَمَنَّ لَمْهِ هَزَيلا حصيج فَيْسُمِي كَمَا إِذَا جَمَ ٱلْحُسُادُ ٱلزُّرْعَ وَحَصَدَتْ فِرَاعُهُ ٱلسُّنَا بِلَ وَيَصِيرُ كُن يَلْحُطُّ سَنَابِلَ فِي وَادِي ٱلْجَابِرَةِ . ﴿ ﴿ وَتُبْقَ فِيهِ خُسَامَةٌ كُمَّا إِذَا نُفِضَتْ زَيْحُونَةٌ تَحْبَكُنِ أَوْ تُسَلَاثُ فِي رَأْسٍ خُسْنٍ وَأَرْبَمُ أَوْ خَسْ فِي فُرُومٍ ذَاتِ ٱلشَّرَ يَقُولُ ٱلرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ . عِنْ إِلَى الْمُوْمِ يُلْفِتُ الْإِنْسَانُ إِلَّ صَانِيهِ وَتَعْلَمُ عَيْنَاهُ إِلَّى فُتُوبِ إِسْرَائِسِ لَ عِيدٍ وَلَا يَتَهُتُ إِلَى الْلَمَاجِ صِنْنَةِ يَدَيْهِ وَلَا يَظُرُ إِلَى حَاصَتَت أَسَابِهُ وَلَا إِلَى الْنَابَاتِ وَلَا إِلَى قَائِسِ أَنْمُوسِهِ • عَنْ ﴿ إِلَّهُ الْمُدِّنَّ الْمُدُنُّ ٱلْمُصِينَةُ كَا لَنَابَةِ ٱلْفَكْلَةِ أَوْكَا لَيْمَةِ أَلْقِي أَخَلُوهَا مِنْ وَبْعِ بِنِي إِسْرَانِيكَ فَصَارَتْ عَرَابًا . كَانَهُ إِنَّكِ إِذْ قَدْ نَسِيتِ إِلْهَ خَلَصِكِ وَلَّ تَخَدَّحَمْ ي مَعْرَةً عِزَادُ إِلَيْكَ تَفْرِسِينَ غَرْسًا أَنِهَا وَتُصْلِينَ سَرْخَ ٱلْأَجْنِيِّ عَلَيْكَ قِمْ تَفْرِسِينَهُ كُنِينَهُ وَفِي الصَّاح تَجْسَلِينَ سَرْغُكِ يُزُمِرُ وَلَكِنُ الْمُرْ يَلْهَبُ يَوْمَ الْجَائِحَةِ وَالْكَابَةِ الْمُسْسِلَةِ . عَيْك لِقِبِ شُمُوبِ كَثِيرَةِ تَقِبُ لَبُ الْجِارِ وَيَعِيعِ أَمْم تَع عَيعَ الْيَاهِ الْكَثِيرَةِ عِلَيْ أَمْم نَّحُ عَجِيعَ ٱلْبَاهِ ٱلْتَزِيرَةِ ۥ يَرْمُرُهَا فَتَغِرْ بَسِيدًا وَنُعْلَرُدُ ۖ صَحَنَقَ ٱلْجِالِ تُحَاهَ ٱلرَّبحِيرَ وَكَا لَهُمَافَةِ يَلُقُهُ الزُّوبَدَةِ . كَانَا إِذَا كَانَ ٱلْمُنَّاهُ غَنِي ٱلزُّمْبُ ثُمُّ لَا يَبُو الصَّاحُ إِلَّا وَقَدِ أَضْصَلُّ . هٰذَا نَصِيبُ سَالِينَا وَحُظُّ نَاهِينَا

#### ألفصل الثامن عَثَرَ

عِيْدُهُ وَالْ الْأَنْ الشَّغُ فِي الْمُتَاتِنِ الْنِي فِي خِيدَ الْهَوَ الْمُلَا السَّلُ الْمَدِيعُ الْمَايَةُ وَاللّهُ فِي قَادِبِ اللّهُ عَلَى وَجِهِ الْمَايِءُ الشَّوْدُ الْمَيْدُ اللّهُ النَّمْ الْمَيْدُ اللّهُ الْمَدْ فِي قَادِبِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## ألفضل التاسع عثر

هيه وفر يعمَّرَ . هُوَدَا الرَّبُ يُرَّبُ عَلَى مَعَابَهِ سَرِيعَ وَيَعْطُلُ مِعْرَ فَتَقَرَّ لَالْأَوْكُونُ مِعْرَينَ وَجِهِ وَيَلُوبُ قَلْبُ مِعْرَ فِي وَاجِنْهَا . ڇَيْجٍ وَالْبَخِ بِعِشْرَ عَلَى مِعْرَ فَيْكَاكُ الْإِنْسَانُ أَخَاهُ وَالرُّبُلِ صَدِينَهُ مَدِينَةً مَدِينَةً مَدِينَةً وَمَلَكَةً \* مَلْكَةً \* يَكِيجٍ وَيَهرَاقُ دُوجُ مِعْرَ فِي وَاجِنْهَا وَأَبِدُ مُسُورَتَهَا فَيَسَأَلُونَ الْأَوْنَ وَالْمُحْرَةَ وَأَصْلَبُ الْوَيَامِ وَالْعُرُفِينَة إِنْ المَايِمَة تُعَدُّ وَالْقِبِ يَدُفُ وَهُمْ يَاكُونَ وَيَصْرُبُونَ مُوسُوا أَيَّهَا الْوَلِهَ وَاسْتُوا الْحِيْنَ وَيَعْرُبُونَ مُوسُوا أَيَّهَا الْوَلِهَ وَالْحَيْرَ فَا مَدَى الْمَيْنَ فَعَدُوا الْمَيْبَ وَالْحَيْرَ فَا مَدَى إِنَّهَا تَسْدِيدًا الْحَيْنَ وَمَا يَعْلَى إِنَّهَا تَسْدِيدًا الْحَيْنَ وَمَا الْمَيْدِ وَالْحَالِ وَأَلْوَالِ وَلَا يَالِهُ وَوَالِعَلَى الْمَلْعَ وَالْعَلَى اللّهُ وَوَالِعَلَى اللّهُ وَوَالِعَلَى اللّهُ وَوَالْعَلَى اللّهُ وَوَالِعَلَى اللّهُ وَوَالْوَالِمِ وَالْوَالِمِ وَالْوَالِمِ وَالْوَالِمِ وَالْوَالِمِ وَالْوَالِمِ وَالْوَالِمِ وَاللّهُ وَ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

وَمْرُ وَادِي ٱلرُّولَا مَا لَكِ قَدْ صَمِدْتِ جَيًّا إِلَّى ٱلسَّطُومِ . جِيمِ أَيُّهَا ٱلْمُنْلَةُ جَلَّةِ اللَّهِينَةُ الْجَاجَةُ الرَّبَّةِ الْمُرْحَةُ لَيْسَ قَالِاكِ قُطْيَ السَّيْفِ وَلاَمَوْنَ الْعَال . كلية جَيمُ حُكَامِكِ مَرْبُوا مَمَا وَأَسِرُوا بِالْقُوسِ وَأَسِرَ مَمَا كُلُ مَنْ وُجِدُوا مِنْ أَهْلِكِ وَهُمْ مُنْهَزِمُونَ بَعِيدًا . عَنْهِ عَلِدْ لِكَ قُلْتُ أَعْدِلُوا عَنِي فَأَنْبِكِي بُكَآءٌ مُرًا . لَا تَتَكَأْفُوا نُمْزُيني عَنْ دَمَارِ بِلْتِ شَمْعِي ﴿ يَحْيُحُ هُوذَا يَوْمُ ظُلْقَ وَدِيَاسَةٍ وَتَحَيُّرُ مِنْ أَلْنُ رَبّ ٱلْجُودِينِ وَادِي ٱلرُّوْمِا . قَدَّ نُجَبَتِ ٱلْأَسْوَارُ وَقَوْعَ ٱلْنَاسُ إِلَى ٱلْجِبَالَ . عَلَيْكِم إِنَّ عَيْلامَ قَدْ حَمَلَ الْجُنْبَةَ فِي عَجَلاتِ وَرَجَالَ وَفُرْسَانَ وَجَرَّدَ فِيرُ الْعَبَنِّ. ﴿ يَهِ فَأَنْبَ أَوْدِيَتِكِ مَلاِّي بِالْجَلَاتِ وَٱلْمُرْسَانُ مُصْطَفُّونَ أَمَامَ ٱلْكِبِ . جِيمِجِ قَدْ هُتِكَ سَتُرُ يَهُوذًا . فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوم تَلْتَعَينَ إِلَى سِلاح بَيْتِ ٱلْنَابَةِ عِنْ وَزَوْنَ ثُلُمْ مَدِينةٍ دَاوُدُ قَدْ تَكَاثَرَتْ وَتَجْمَعُونَ مَيْهَ ٱلْبِرَيْمَ اللَّهُ فَلَ عِنْهِ وَمَدُّونَ يُوتَ أُورَشَلِمُ وَتَهْدِمُونَ ٱلبُيُوتَ لِتَصِينِ ٱلسُّودِ ١١٠ وَتَسْنَعُونَ لِمُنْدِةً بَيْنَ ٱلسُّورَيْنَ لِمِياهِ ٱلْهِرَكَةِ ٱلْتَسَيِّب وَلا كَتَنتُونَ إِلَى ٱلَّذِي فَعَلَ ذَٰلِكَ وَلا تُعْفُرُونَ إِلَى ٱلَّذِي رَسَّمُ مِنْ بَسِيد . عَلَيْ فِي ولك أليوم يدعو السيد رب المنود إلى البكاء والغيب والترم والتوم بالينع. المُنْ وَلَكِنْ إِذَا بِالْقَرَحِ وَالسُّرُودِ وَذَنِي ٱلْبَقْرِ وَتَحْرُ ٱلْنَهْرِ وَأَحْسَالُ ٱلْهُمْ وَشُرْبِ ملكة وبين إما ياسي وسرمد رسي المراق عَكُمْ هٰذَا ٱلْإِثْمُ حَقَّ تَمُولُ السَّيدُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ • ﴿ يَكُلُّو مَكْذَا ظَالَ السَّيدُ رَبُّ اَلْخُنُودِ عَلْمُ أَذْخُلُ إِلَى جَلِيسِ ٱلْمِكِ هَنَا إِلَى شَبْنَا مَيْمِ ٱلْيَنْتِ عِينَ ﴿ وَقُلْ مَا لَكَ هُنَا وَمَنْ لَكَ هُنَاحَتْي نَمُّ ثَ لَكَ فَبُرَّاهُنَا أَيُّهَا النَّافِلْ لَهُ فَيْرًا وَفِيمَا النَّاحِتُ فِي العُنْخِر مَسْكُنا لَهُ . وَاللَّهُ مُودَا الرُّبُّ يَعْذِفُ مِكَ قَدْفَ جَبَّادِ وَيُوَادِيكَ مُوارَاةً . وَيُعِلَ يُدَّعرِ بُكّ وَحْرَجَةَ ٱلْكُرَّةِ إِلَى أَدْضِ وَاسمَةِ ٱلْأَظْرَافِ. هُنَاكَ تُمُوتُ وَهُنَاكَ ثُكُونُ عَبَلاتُ عَبْدِكَ. مَا فَغِيمَةَ مَيْتِ سَيدِكَ £ 200 وَأَنْكُلُكَ عَنْ مَنْصِيكَ وَعَنْ مَالِكَ غُلْمُ . \$ 31 وَفِي ذَٰ إِنْ الْيَوْمُ أَدْعُو عَبْدِي أَلْيَافِمَ بَنَّ حَلْمًا كِلَّهِ وَأَلْسِمُ خُلَّتُكَ وَأَلْمُهُ بمنطقتك وَأَجْمَلُ سُلَطَانَكَ فِي يَدِهِ مَكُونُ أَيَّا لِسَاكِنِي أُورَشَلِيمَ وَلِيْتِ يَهُوذَا عِلْهِ وَأَجْمَلُ مِثَامَ بَيْتِ دَاوُدَ عَلَى كَتِنهِ يَلْتُمْ فَلا يُنْلِقُ أَخَدُ وَيُنْلِقُ فَلا يَفْتُحُ أَخَدُ. يرَزُين وَأَرْخُوهُ وَتَعَالَىٰ مَكَانِ أَمِينَ فَيَكُونُ مَرْشَ عَبْدِ نِيْتِ أَيبِ عَيْدًا ۚ وَيُومُلُونَ بِوَكُلَّ عَبْدِ يَبْتِ أَيِهِ الْأَبَاةَ وَأَلْأَخَاذَ إِلَى جَمِيهِ أَلَا نَيَةَ الصَّيْرَةِ مِنْ آيَنَةِ ٱلصَّفُوْسِ إِلَى جَمِيرَ آيَةٍ الذَّانِ • ﷺ في لا لِكَ أَلُومَ بِعُولُ وَبِ الْمُلْوَدِ يُعْرَعُ أَلْوَتِدُ الْمُرْكُودُ فِي الْمُسَكَانِ

عَنْ وَأَدْهُمُ مِصْرَ إِلَى مَدِ سَيْدِ قَاسِ وَمَكُ ذُو عِزْةٍ يَصَلُّطُ عَلَيْهُمْ يَغُولُ ٱلسُّيدُارَبُ الْجُنُودِ . حِنْ وَتَفْسُ الْلِكُ مِنَ الْجُرِ وَتَهَتْ النَّرُ وَيَبِسَ عُرِي وَتُنَيِّلُ الْأَبْارُ وَتَكَافَسُ جَدَاولُ مِصْرَ وَتَعِنْ فَيَدُوي ٱلْمُصَبُ وَٱلْبَرْدِي عِنْ وَٱلْمُرُوجُ عَلَى اللَّيل عَلَى عُدُوَّةِ ٱلنِّيلُ وَجِهِمْ مَزَادِعُ ٱلنِّيلِ تَيْسُ وَتَلْفُ وَلَا تَكُونُ . ٢٠٠ فَلِتْفُ ٱلصَّيَادُونَ وَيَوْحُ كُلُّ ٱلَّذِينَ لِلْمُونَ ٱلشِّصَّ فِي ٱلنِّهِ لِو تَقَمَّرُ ٱلَّذِينَ عِدُّونَ ٱلشَّبَّكَةَ عَلَى وَجُهِ ٱلْكِيهِ ﴿ وَمُعْزَى صُنَّاعُ ٱلْكُتَانِ ٱلْعُلَمِلِ وَعَاكَةُ ٱلْأَكْتِبَ ٱلْبَيْعَالَ عِنْهِ وَتُمْعِي أَعِدَتُهَا عُطَنَةً وَكُلُّ النَّامِلِينَ بَالْأَخِرَةِ مُكْتَنِي النَّفُوسِ • ١١١٤ لَاجَرَمَ أَنَّ دُوْسَأَةً صُوعَنَ سُفَيَّةً وَمَشُورَةً مُشيري فِرْعَوْنَ ٱلْحُكُلَّةُ تَعْنِفَ \* فَكَيْفَ تَفُولُونَ الرَعُونَ أَنَا آنُ ٱلْحُكُمَاءَ أَنْ ٱلْلُوكِ ٱلْأَفْدَمِينَ. ١٢٠٤ أَنْ خُكُمَا وَكَ. لِغُيرُوكَ وَلَسَلَمُوا مَاذَا ٱلْتَمْزَ وَبُ ٱلْجُلُودِ عَلَى مِصْرَ عِلِيْجَ قَدْ سَنَهُ وَفُسَاتَه صُوعَنَ وَعَرَى وَوُسَاتَهُ فُوفَ وَأَصْلً حِصْرَ وَلَجُوهُ أَسْبِلِهَا . ﷺ وَمَرَّعَ الرَّبُّ فِي وَاخِيا رُوحَ وَوَاوِ فَاصْلُوا بِعَرْ فِي جَمِيرٍ أَعَلَيَا كَالسَّكُوْانِ ٱلْمُرْبِحِ فِي مَنْ يَحِيجٍ فَلا يَبِنَى لِلسِّرْحَلُ يَسْسَهُ فِيهَا ٱلْأَسْ أَوْ ٱلدَّنَا السَّعَا أُو البَّرْدِيُّ . ١٢٢٤ في ذيك اليَّوم تكون مِصرُ مِسْلَ السَّاهُ فَرَّسَدُ وْتَعْزَعُ مِنْ وَهُمْ يَهِ وَبِ ٱلْجُنُودِ ٱلَّتِي يَافَعُهَا عَلَيْنا . عَلَيْنَا وَتَكُونَ أَوْضَ يَهُوهَا لِلمَرّ رُعًا فَكُوا أَمَنَ أَنْذُكُوا أَمَامُهُ مَعْزَعُ مِنْ مَشُورَةِ رَبِّ الْمُؤْدِ الَّتِي الْتَمَرَ بِما عَلَيها . ١ م م وْلِكَ ٱلْيَوْمِ يَكُونُ خَسْ مُمْنَ فِي أَرْضِ مِصْرَ تَتَكَلَّمُ لِمُنْهَ كُنْمَانَ وَتَخْلِفُ لِرَبِّ ٱلْخُودِ يْقَالُ لِإِحْدَاهَا مَدِينَهُ ٱلنَّمْسِ وَ ١ عَنْهِ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ يَكُونُ مَذَيَّ لِرَبِّ فِي دَاخِلٍ أَدْضِ مِصْرَ وَنُعُبُ بِجَسَانِبِ تُحْبَهَا لِلرُّبِ ﴿ لِيَهِمَ فَيْكُونُ عَلَامَةٌ وَتَسْهَادَةً لِرَبْ ٱلْمُلُودَ فِي أَذْضِ مِصْرَ لِأَنَّهُمْ يَصْرُخُونَ إِلَى الرَّبِّينِ مُضَايِقِهِمْ فَيْرِسِلُ لَمْمُ عُلِصًا وَرَجُ عَيَّتَهُمُ \* عَلِيْجَ وَيَمُزُفُ ٱلنَّ لِمَرَ فَعَرُفُ مِعَمُ ٱلْأَبُوفِ ۚ فَاكَ ٱلْمُنْ وَيَسْلُونَهُ بِالْمَيْعَةَ وَالْفُلِيَةِ وَيَقِدُونَنَ الرَّبِ لُلُوزًا وَيُفُونَ بِهَا \* \$18 يَعْرِبُ الرَّبْ مِمْرَ يَشْرِبُ وَيَشْنِي فَيْرْجِمُونَ إِلَى ٱلرَّبِ فَيَسْتَجِيهُمْ وَيَشْنِيهِمْ . ١١٤ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُؤم يكُونُ طَرِيقٌ مِّنْ مِصْرَ إِلَى أَشُودَ فَتَأْتِي أَشُودُ إِلَى مِصْرَ وَمَصْرُ إِلَى أَشُودَ وَتَعَبُدُ مِصْرُ ٱلرَّبُ مَمَّ أَشُودَ . عَلَيْ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ يَكُونُ إِسْرًا نِيلُ ثَالِنًا لِلصَرَ وَأَشُورَ وَيَرَحَةً فِي وَسَعِلِ ٱلْأَوْضِ عِنْهِ عَيْدُكُ وَبُّ ٱلْمُنُودِ قَائِلًا مُبَارَكُ شَمْي بِصْرُ وَصَنْعَةً يَدِي أَشُورُ وَمِيرَاثِي إِسْرَاتِلْ

## ألفضل العِشرُونَ

عليه في النّسة التي قفة فيها تزان إلى أشاوة إذ أرْسَلُهُ سَرْجُونُ مَكِ أَشُورَ وَمَادَبُ أَشْدُودَ وَأَعْدَمَا عَلَيْهِ فِي فَلِكَ الْأَمَانِ كُمُّمَ الرَّبُ عَلَى لِمَانُ أَشْدِهَا فِي كُونَ آيَة وَشَفَى عَلَوْ المَلُولُ النّبِعَ عَنْ مَعْوَلِكَ وَالْنَامُ مَعْلَى عَنْ مَدَيكَ تَصْلَ حَمَّانَ آيَة وَالْجُرِيةَ كَانَ سِينَ عَلَى مِعْرَ وَكُونَ عَلَيْهِ كَمُلُولَة أَسْتُمُولُهُ الشَّورَ مَكُنَ آيَة وَالْجُرِيةَ كُونَ الْشَرِيقَ عَلَى مِعْرَ وَكُونَ عَلَيْهِ كَمُلُولَة أَسْتُمُولُهُ أَسْتُمُولُهُ أَسْتُمُ فَعَلِيمَ عَلَى مِعْرَ وَكُونَ عَلَيْهُمْ وَمِعْمَ الْمُؤْمِنَ وَالشَّرِيقَ عَلَيْهُمُ وَمَعْمَلُولَة أَسْتُمُولُهُ أَسْتُمُولُهُ أَسْتُمُ عَلَيْهِ وَمِعْمَلُولُهُ الْمُؤْمِلُ فَعَنِيمَةً لِمُنْ الْمُؤْمِنُ وَمُعْمَلُولُهُ اللّهُ وَمِعْمَلُولُهُ اللّهُومُ وَمُعْمَلُولُهُ اللّهُ وَمُعْمَلُولُهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَمُعْمَلُولُهُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

## ألفصل الحلاي والعشرون

عَنْ وَوْ مَعْرَا الْجَرِ ، كَا يَّزُ الزَّوَامِ فِي الْجُنُوبِ كَذَلِكَ يَأْتِي مِنَ العَمْرَا مِن أَرْضِ غُنِفَةِ ، عَنْ جَمَّا وَلَمْنَفَ فِي دُوْيًا قَاسِمَةً ، النَّاصِ بَنْهِ ، وَالْمَشِرُ لِمَرْسُ، إسْمَعِي يَا عَلَامُ ، حَاسِرَ يَا مَادَى ، إِنِي سَحَمْنَ كُلُّ فَرَامٍ مِنْهَا ، عَنْهِ عَلَالِكَ الْمَنْكُمْ شَوْيَى أَلْمَا وَأَعْذَى إِلْمَاعِلَى مُعَلِّمْ اللَّي تِلَهُ مُقَدِّونَ خُوْلِكَ مَنْ اللَّهِ وَمُوسَتُ حَنَّى لَا أَنْهِدٍ ، عِنْهِ عُمْدِ تَقِي وَغُمِنِي الاَرْتِياشُ فَجَلُ لِلَّهُ لَذِي وَعَدَّ ، عَيْهِم عَا

Digitizand by GrOOSIE

## النَّينِ وَلِمُعْلُ وَيَنْعُطُ فَبَادُ النُوطُ الَّذِي طَلِي لِأَنَّ الْبُ مَّذَ نَكُمُ أَلْفُصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعَشْرُونَ

وَقُرْ سُورَ ، وَلَوِلِي يَا سُفَنَ وَشيشَ فَعُدْ دُيْرَتْ حَتَّى لَيْسَ بَيْتُ وَلَامَدْخُلُ. مِنْ أَوْضَ كَتِمَ أَخِرَ بِذَلِكَ . ﴿ أَنْدَعَثُوا يَاسُكُانَ ٱلْجَزِرَةِ ٱلَّتِي كَانَ ثُجَّارُ صَدُونَ وَعَارُو ٱلْجُرِ عِلَاوْمَهَا عِنْ إِنْ وَكَانَتْ عَلَيْهَا ذَوْعَ شِيمُورَ حَصَادَ ٱلنَّبِلَ عَلَى مِياهِ غَوْدَةٍ وَكَانَتُ هِيَ مُغَرَّةَ ٱلْأَمْسِ. ١٠٨٤ إِغْزَيْ بَاصْيِلُونْ فَإِنَّ ٱلْجَرَحِصْنَ ٱلْجُرقة تَكُمْمُ قَائِلًا إِنِّي لَمُ أَحْمَلُ وَلَمُ أَلِدُ وَلَمُ أَرْبُ فِتَكِنّا وَلَمْ أَنْفِي عَدَارَى . عَيْنِ عِند سَهام مِصْرَ بِالْحَبَرُ ثَرْ تَاعُونَ عِنْدَ تَبَاعِم بَعَبُر مُودَ . ١٤٠٠ أَعُرُوا إِلَى زَشِيشَ وَلُولُوا يَائِكُمَانَ ٱلْجَزِيرَةِ . جِنهِج أَهْدِهُ مَدْيِئَتُكُمُ ٱلْمِحَةُ ٱلَّتِي قِدَمُهَا مُنذُٱلْأَيَامِ ٱلْأُولَ إِنَّ رُحْلِيًّا غَشُلَانِهَا إِلَى غُرْبَةِ بَسِيدَةِ . ﴿ يَعْفِي مَنِ النَّسَرُّ بِذَٰلِكَ عَلَى صُودَ الَّتِي تُتَوَّجُ الْلُولَ وَتُجَارُهَا أَمْراً وَمُتَكَّمِّهُ هَا كَامُ الْأَرْضِ . عِنْ اللَّهُ وَعُوا النَّمَرُ بِذَيك لِنِلَ كَيْرَكُلِ غَرْ وَيُهِنْ كُلُ كُمُ الْأَدْضِ . يَنْ فَيْ فِينِي فِي أَرْصَكِ كَالْتِيلِ بَالْت زَشِيشَ فَإِنَّهُ لَيْسَ حَصْرٌ فِهَا بَسْدٌ. عِنْهِ قَدْ مَدَّ يَدُهُ عَلَى ٱلْجَرْ وَزَعْزَعَ ٱلْمَالِكَ. أَمَرُ ٱلرُّبُّ عَلَى كُنَّانَ بَنَدْمِيرِ حُمُّونِهَا عَلَيْ } وقال لَا تُعُودِينَ تَلْغِرِينَ أَيْهَا ٱلنَّهِيكَةُ ٱلْمَدُوْآا بِنْتُ صَيْدُونَ . فَوْيِ إِلَى كَتْبِمَ أَعْبُرِي . هُنَاكَ أَيْسًا لَا رَاحَةَ لَكِ . عَنْ عَمَ هِيَ ذِي أَرْضُ ٱلْكُلُدَا تِينَ ٱلشُّعْبِ ٱلَّذِي لَمْ يَكُنْ فَأَسَّمَهَا أَشُودُ لِسَاكِنِي ٱلْتَفَادِ . فَذ أَقَامُوا بُرُوجِهُم . دَمُّرُوا تُصُورَهَا تَجُملَت خَرَابًا . ﴿ وَهُولِي وَاسْفُنَ تَرْشَيْسَ فَإِنّ حِسْنَكِ قَدْ دُسِّر ، عِنْ وَفِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ تُلْمَى مُورُ سَبْيِنَ سَنَةَ كَأَيَّام مَكِ وَاحدِ وَبَعْدَ ٱلسَّبْعِينَ سَنَةً ۚ يَحْصُونُ لِصُورَ مِثْلُ أَعْنِيَّةِ ٱلزَّانِيَّةِ . ١٤٤٤ خُذِي ٱلْكِتَارَةَ وَلُمُونِي فِي اللَّذِيَةُ أَيُّهَا النَّانِيَّةُ اللَّيْبَةُ ﴿ أَسْبِنِي الْفَرْفَ أَكْبُرِي النِّلَّةِ كِي أَنذُكِي ﴿ عَيْهِ وَهُذَا النَّبْنِينَ سَنَّةً يَلْتَقِدُ الرَّبْسُودُ فَشُودُ إِلَّى مُواجِرَتِهَا فَتَرْفِي مَعْ جَمِي تَمَالِكِ الْمُكُونَةِ عَلَى وَجِهِ الأَرْضِ عِيْلِي وَتَعِيرُ يَجَارَتُهَا وَمُوَامَرَتُهَا فُنْسًا لِلرَّبِّ لَا تُخْزَنُ وَلَا تُدَّخَرُ لِأَنَّ يُجَادَتُهَا تُكُونُ السَّا كِينَ أَمَامَ ٱلرَّبِ لِإِثْ كُلُوا وَيَشْبَعُوا وَ لَلِسُوا ٱلرَّبَاسَ

ألفصل الرابغ والعيثرون

المناه الأالب يُخرَبُ الأَوْسَ وَعُلِيها وَيَلْبُ وَجِهَا وَيُبِدَدُ لَسُكَامَا عَيْدٍ لَيْكُونُ المستاهن كالشب والسيدكا لمنب والمؤلاة كانتها والبالم كالشاري والمنترض كَالْمُرْضِ وَالدَّانُ كَالْمُدْفِرِ . عَنْهَ خَرَبُ الْأَرْضُ عَرْبِ وَنْنَبُ مَهَا لِأَنَّ الرَّكُ قَدْ تَكُلُّم بِذَلِكَ ٱلْكَلَامِ . وي مَدْ مَا مَتِ الْأَرْضُ وَذَ بَلْتَ . خَارَتِ الْمُكُونَةُ وَذَوَتْ. خَلَاتْ بِزَّةُ شَمْدِ ٱلْأَنْسُ . عَنْ مَدْ تَدَنَّسَتِ ٱلْأَرْضُ ثَمْتَ سُكَّانِهَا لِأَنَّهُمْ تَعَدُّوْا الشَّرَامْ وَنَفَّفُوا أَلْقَ وَنُكُنُوا عَدَ ٱلْأَبْدِ . كَالْكُ ظَلِكَ أَحَلَتِ ٱلَّذَةُ ٱلْأَرْضَ وَعُوفَ السَّاكُونَ فِيهَا وَأَخْرَقَ سُكَانُ الْأَدْضِ فَبَقَ نَفَرٌ قَلِلٌ . عَنْهَ قَدْ نَاحَتِ ٱلسُّلَافُ وَخَادَ ٱلْحَصَرُمُ وَتَصَمَّرَ جَمِعُ فَرِجِي ٱلْفُلُوبِ. ١٩٣٤ بَعَلَ طَرَبُ الدُّفُوفِ وَذَالَ مُعَافُ ٱلْمُرِينَ وَبَطْلَ مَرَبِ ٱلْكِنَادَةِ . عِنْ لِلا تُشْرَبُ ٱلْخَيْرُ عَلَى ٱلْسَآة. قَدْ أَمَّ ٱلْسُكُرُ لِشَاوِيهِ ، عَنِيكَ قَدْ وَكُفَّ مَدِيَّةُ ٱلْبَاطِلُ وَأَغْلِقَ كُلُّ بَيْتِ عَن ٱلدُّغُولِ. كالله إنَّ عَلَى الْخَدْرِ صِبَاحًا فِي الأَدْفَ عَنْدُ غَابُ كُلُّ فَرَحٍ وَٱلْتَنَى مَرَبُ الأَرْضِ. الله الله المُوابَ بَنِيَ فِي الْمُدِينَةِ وَرُبِيَ الْبَابُ فِالرَّمْ عَيْنِينَ وَسَيْكُونُ مَا يَقَ فِي وَسَطِ ٱلْأَدْضِ بَيْنَ ٱلشُّمُوبِ كَمَا إِذَا نُفِضَتْ ذَيْءُونَهُ وَكَالْحُصَاصَةِ إِذَا فَرَحَ ٱلْعَطَّافُ. كالله هواكمة يَقُلُونَ أَسُواتُهُمْ بِالتَّرْتِيمِ لِذَى عَظَمَةِ ٱلرَّبِّ يَصْهِـ أُونَ مِنَ ٱلْهَرِ. و عَدَارُ الْعَرَاكَ فِي آفَاق النُّورُ تَعِدُوا ٱلرُّتَ فِي عَزَارُ الْعَرَبَدُوا النَّمَ ٱلرُّبَ إِلَّه إِسْرَائِيلَ · \$112 مِنْ أَطْرَافِ ٱلْأَرْضِ تِعِنَا تَسَايِعَ أَنْ غَرُّ لِلصِّدِيقِ · فَتُلْتُ تَبَالِي تَبَّا لِي وَيْلُ لِيَ ۥ التَّاهِبُونَ يَنْهَبُونَ إِنَّ النَّاهِبِينَ يَنْهُونَ . ﴿ يَعْفِي ۗ ٱلزُّعَبُ وَٱلْخَرَّةُ وَٱلْحَرَّ عَلَيْكَ يَا سَاحِينَ ٱلْأَدْسُ . عِنْهِ عَالْمَادِبُ مِنْ صَوْتِ ٱلْأَعْبِ يَسْفُطُ فِي ٱلْمُلْرَةِ

قالسابيد من المُفْرَة فِلْ عَدْ بِالْقَرْ بِأَنْ حَضَوَى الْعَلَامَ قَدْ نَفَضَتْ وَالْمَسَ الْأَرْضِ تَرْاَرَتَهُ عَلَيْهِ رَضْتِ الْأَرْضُ رَضاً لحَبلتِ الْأَرْضُ حَطلت رَمْرَتَهِ الْلَارْضُ رَهْرَهَهُ عَلَيْهِ عَلَيْتُ كُلُّ عَلَيْهِ السَّكِّرَانُ وَتَدَلَدَكَ كَارْ لُمِوسَةِ الْفَاجِ . تَفْلَتْ طَلَبَ مَنْسِينُهُمْ فَسَقَطْ وَلَا تَمُودُ تَقْمُ مُ عِلَيْهِ وَفِي ذَلِكَ الْذِيمِ يَفْتِهُ الرَّبُّ جُنْدَ الْلَاق فِي الْلَادَ وَمُلُولُ الْأَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ عِلَيْهِ فَيْسَلُونَ كَمَا نَجْتُمُ الْأَسِادَى فِي الْمُبْرِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْنُ وَبَعْدًا أَيْمِ صَيْرَةً فِي الْمَنْسُونَ كُمْ أَنْسُوا الْمُسَرِّ الْمُسَادِقُ وَتُومُوا الْمُسَرَّةُ وَلَيْكُونَ وَفَي أَوْسُوا الْمُسَرَّةُ وَلَيْكُونَ وَلَيْنَا الْمُسْرَاقِ اللَّهُ اللَّمِ اللَّمِينَ وَلِي أَوْمُنْ اللَّمِينَ وَلِي أَوْمُنْ اللَّمِينَ وَلِي الْمُسَادِقِينَ وَلِي أَوْمُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

## ألفضل الخامس والعشرون

ولله أينا الرب أنت إلى . أرْضُك وأعَرَف لِأنهِك لِأنَّكَ صَنْت عَبَّا شُودَاتٍ ا حَقَّ وَصِدُق مِنَ ٱلْفَدِيمِ ، ١٤٠٤ إِنَّكَ جَمَلْتَ مِنْ مَدِينَةِ رُجَّةً وَمِنْ قَرْبَةٍ حَسِينَةٍ خَرَابًا . قَدِ الْبَدَمَ قَصْرُ ٱلْفُرَبَّاءَ فَلَنْ يُبِنِّي إِلَى الْأَبْدِ . ﴿ وَهِمْ فَإِذْ لِكَ تَجِدُكَ الشُّبُ المري وَزَهَاكَ مَدِينَهُ الْأَمَمِ الْمُعَرَّةِ عِنْهِ لِأَنْكَ كُنتَ حِمْنَا فَتَقِيرِ حِمْنَا فَسكين فِي مِنْ يَعْ مَغُوا مِن ٱلسُّيلِ طِلْكُ مِنَ ٱلْمَرَ فَإِنَّ وُوحَ ٱلْمُعَيِّنَ كَانَ كَالسُّيلِ ٱلْمُنْفَعِر عَلَى الْمَايْطِ وَكَالْمُومِ فِي الْتَقْرِ ، يُوسِعُ لَكِنْكَ غَيْسَنُ مَلَفَ الْفُرَابَة خَفْسَ الْمُرْبِطِلْ السَّعَلِيدِ إِنَّ فِينَا ٱلْمُنْزِينَ سَيَعْضِلْ عِينِهِ وَفِي هَذَا ٱلْجَبِّلِ سَيَعَتْ دَبُّ ٱلْخُلُودُ لِكُلَّ ٱلشُّونِ مَا لَابَةَ مُتَمَّنَاتَ مَا لَهُ مَرَف مُتَمَّنَاتُ مُعِنَّةٍ وَصِرْف مُرَبِّقٍ. ١٤٤ وَيُول فِي هٰذَا ٱلْجَبَـٰ لِ وَجُهَ ٱلْنِطَآءَ ٱلْمُنْطِي جِيعَ ٱلشُّمُوبِ وَٱلْحِجَابِ ٱلْمُجَبِّدِ جِيعَ ٱلْأُمْمِ كالميدُ ويُبِيدُ ٱلْمُونَ عَلَى ٱلدَّوَامِ وَيَشْخُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبِ ٱلدُّمُوعَ عَنْ جَرِمِ ٱلْوَجُوهِ وَيُعْلَلْ تَسْيِرَ شَمْبٍ عَنْ كُلِّ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ تَكُلُّم . عَيْدٍ فَيْمَالُ فِي ذَلِكَ ٱلْيُوم هُوَّنَا إِلَيْنَا أَلَيِّي ٱنْتَظَرَّنَاهُ وَهُوَ ثَغَلِمُكَ الْمُوقَا ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي ٱنْتَظرَنَاهُ ظَنَبْتَهُعُ وَتَعْرَبُ بَعَلَامِهِ . ﴿ إِنَّ إِذَا لَا إِنَّ لَسُتَكُرُ فِي هٰذَا ٱلْجَبِّلِ وَيُوطَأُ مُوآبُ تُحْتُ كَمَّا يُوطَأ الْتِيْنُ فِي مَا وَ الْفِيمَنِ عِلَيْهِ وَيَبْسُطُ يَدَيْهِ فِي وَاخِلِهِ كَمَّا يَبْسُطُهَمَا السَّايِمُ فِي سِياحَتِهِ وَتُصْلَ كِبْرِيَّاهُ مَعَ مَحَايِد يَدَيْهِ . عَنْه عَنْمُ أَسْوَادَكَ الْحَصِينَة الشَّاعِنَة وَتَعْضُمَا وَيُلْصِعُهَا بِٱلْأَدْضِ إِلَى ٱلتَّرَابِ

## ألفضك السكيس والعشرون

ين ذيك ألوم أيضًا هذا النُّسيدُ في أرْض يَهُوذَا . لَنَامَدِينَةُ حَدِينَةُ خَلاصٌ جُبِلَ لِنَا أَسُوادُ وَمِثْرَسَةً ﴿ ٢٠٠٤ إِنْفُوا الْأَبْوَابُ وَلَنَدْخُلِ الْأُمَّةُ ٱلسَّدِّيقَةُ ٱلمَّافِظةُ لِحْقَ • عِنْ أَيُّهَا النَّابِ الْأَفْكَارِ إِنَّكَ زَنَّى السُّلَامَ السُّلَامَ لِأَمَّا مَلَكَ وَكُلْسَا . كان وَتَكُوا عَلَى الرَّبِّ إِلَى الْأَبَدُ فَإِنَّ الرَّبُ هُوَ مَعْزَةُ الدُّهُودِ . عِيْمِ لَلْذَ عَفْضَ السُّاسيءِينَ فِي عَلاَّهُ وَحَطُّ اللَّهِيَّةُ الشَّاعِنَةُ حَطَّهَا إِلَى الْأَدْضُ وَأَلْصَعَّهَا بِالتَّرَابِ كالله تَعَلَّهُ الْعَدَهُ مُعَمَا الْبَايْسِ خَطَوَتُ ٱلْسَاكِينِ. عَنْ الْمَا الْعَيْدِيعِ الْمِيَّالَةُ \* أَنْ يَامُسْتَنِمُ تَهِدُ مَسْكَ الْمِدِيْقِ • كَاثِيْ فِي سَبِيلِ أَكْتَامِكَ يَادَبُ أَتْطَوْ الْدَ وِإِلَى أَنْمِكَ وَوَكُوكَ أَشْنَاقُ النُّس . ويهج تَفْي أَشْنَافُكَ فِي الْمُسِل وَدُوهِي فِي دَاخِلَ ٱ جُكُرَ إِلَيْكَ لِأَنَّهُ مِينَ تَكُونُ أَحْكَامُكَ فِي ٱلْأَرْضِ يَسْلُمُ ٱلْمِرُ سُكَانُ الْسَكُونَةِ . عَنْ يَهُمُ مَا دَامَ الْمُنْافِقُ يُشْفَقُ مَلْيَهِ لَا يَصَلُّمُ الْبِرَّ. فِي أَرْضِ الإسْتِقَامَةِ يَمْسَلُ بالإغم وَلَا يَن جَلَالَ الرَّبِ . عليها أيَّا الرُّب إنَّ يَدَكَ مُرْ تَفِينَةٌ وَهُمْ لَا يَظُرُونَ . فَلْيَنْظُرُوا غَيْرَتَكَ لِمَشْفِ وَلَيْمَزُوا وَلَتَأْكُلِ النَّارُ أَعْدَ آلَانَ . ﴿ يَهُمُ إِلَّكَ تَرْسُمُ السُّلامَ كَالِأَنَّ كُلُّ أَمَالِنَا أَنْتَ عَلِيمَا لَنَّا. عِنْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن الْمَاكُ سَوَاكَ لَكِنْ لِكَ وَحْدَكَ سَنَدُكُمُ أَحْكَ . عِنْهِ ٱلْأَمْوَاتُ لَا تَعْيَوْنَ وَٱلْمِلِكَارِةُ لَا يْنُومُونَ فَإِنَّكَ قَدِ اكْتَنْدَتُهُمْ وَدَمَّرْتُهُمْ وَأَبْدَتْ كُلَّ ذِكْرٍ لَّمْمْ . عِنْ لِكُنَّ الْأَنَّةَ قَدْ وَفَرْهُمْ مَا رَبِّهِ وَفَرْتَ ٱلْأُمَّةُ وَتَجَمَّعْتُ أَبْمَنتَ يَجِعَ أَعْلِي ٱلْأَوْسِ ، ١٤٤ مَا رَبُّ المَّمْ فِي سِيقِم مَّدِ الْقَسُولَة سَكُمُوا شَكُواهُمْ عِندَ تَأْدِيبِكَ لَمْمْ . عِلَيْ كَا أَنْ الْمُلْلِ

Digitized by GOOSIE

يَدْعَبُوا وَيَسْفُطُوا إِلَى ٱلْوَرْآهُ فَيُعْطَمُوا وَيُسْطَادُوا فَيُؤخَذُوا . عَيْمِي فَأَنْهُوا كَلامَ ٱرَّتِ أَبْكِيا ٱلنَّاسُ ٱلسَّاخِرُونَ ٱلْمُتَسَلِّطُونَ عَلَى هٰذَا ٱلشَّمْبِ ٱلَّذِي فِي أُودَشَسِلِجَ • مِينَ اللَّهُمْ فَدْ بَنَنَا عَمْدَامَمَ الْمُوتِ وَعَدْنَا حِلْنَامَمَ أَنْجِيمٍ فَالسُّوطُ الطَّافِي إذا عَيْر لَا يَشْنَانَا لِأَنَا جَمَلُنَا ٱلْكَلْبِ مُسْمَمًا لَنَا وَاسْتَرْنَا بَالْمُلْكِ . عليه إلا إلى قال السَّية الرَّبْ هَا إِلَى وَاشِعُ حَجْرًا فِي صِبْيُونَ حَجَرًا عُفَادًا وَلَى ذَاوِيَةٍ كُوكِا أَسَلَسَا مُوثَعًا فَن لَمْنَ بِهِ ظُنَ يَتَزَعْزُ عَ مِن مِن وَأَجْدَلُ الْمُصَاءُ عَلَى الرَّيْحِ وَالْمَدُلُ عَلَى ٱلْمُعْمَر . أمّا مُنْهُمُ الْكَدَبُ فَيْرَافُهُ الْبَرَدُ وَتَطَلُّو الْيَاهُ عَلَى سِتْرِهِ . عَلَيْكُ وَعَهَدُّمُ مَمَ الْمُوتِ وَلَا يَسْرُ قِلْلَاهَا مِنْ سَدُّ يُدْرَسُ وَحِنْفُكُمْ مَعَ ٱلْجَمِيمِ لَا يَقُومُ قَالَتُوطُ ٱلطَّنافِي إِذَا عَبْرَ يَدُوسُكُمْ عَلَيْكُمْ إِذَا ألفَصَلُ السَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ عَيْرَ يَدْمُنْ بِحُمْمُ إِلَّهُ يُنِزُلُ صَابَاً فَسَاحًا عَلَمَا وَلَيْلًا وَتَنَاعُ خَوْرِ فَطَلَمُ نَهُمُن عَيْدٍمُ فَالْعُنِمُ يَشْمُرُ مَنِ الْمُنْتَدِّ عَلَيْهِ وَالدِّثَارَ خِيقِ مَنِ الْلَّقَدِ بِهِ عِلَيْمٍ لِلْأَلْفُ كَافَعَلْ فِي جَبِل فَرَاصِمَ يَعُومُ ٱلرَّبُّ وَكَمَّا فَعَلَ فِي وَادِي جِبْلُونَ يَنْضَبُ فَيَعْدُلُ مُلَّهُ ٱلْعِبَ وَزَفْهُلُ فِلْهُ ٱلْغَرِبِ. جي فَالآنَ لَا تُكُونُوا مِنْ ٱلنَّا عَرِينَ لِلْلَّا تَتَصَدَّدَ غُوثُكُمْ فَإِنَّى تَهِمْتُ بِالْفَنَا وَأَلْقَضَا مِنْ لَدُنِ ٱلسِّيدِ رَبِ الْجُنُودِ عَلَى جِيمِ الأُرْضِ . وي أَسِينُوا وَأَنْتُمُوا مَوْق أَسْنُوا وَأَنْتُمُوا فَوْلٍ . ١١٦ أَسَكُلُ عَمْ مَكُرُثُ

وَ إِنَّ لَا مَنا أَيْمًا مَرْجَ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْجُنُودِ وَهُوَ عَجِيبُ الْمُورَةِ عَظِيمُ الْمُولِ ألفصل التاسغ والعشرون

ٱلْحَارِثُ لِيَزِرَعَ وَيُكُرُبُ وَيَجَدُ أَرْضَهُ . ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِذَا سَوَّى وَجُهَا يَبْذُرُ ٱلشُّونِينَ ا

وَيَدْرُ ٱلْكُنُونَ وَيُلِق ٱلْمِنْطَةَ فِي خُطُومِهَا وَالشَّيعِ فِي مَكَانِهِ وَٱلْقَطَافِي فِي حُدُودِهَا.

كِنْهِ إِنَّ إِلَهُ مُسَلِّمُهُ ٱلنَّهِيزَ وَيُفَعَّهُ . ١٠٠ فَالشُّونِيزُ لَا يُدْوَسُ بِٱلنُّورَجِ وَلَا تُعَارُ

بُكِرَةُ ٱلْعَلَةِ عَلَى ٱلْكَنُونِ بَلَ بِالْمَسَا يُخْبَطُ ٱلشُّونِيزُ وَٱلْكَنُونُ بِٱلْتَضِيبِ. عَلَيْكَ تُضْرَبُ ٱلِنْعَلَةَ وَلَكِنْ لَا يَافِرَاهِ . تُدَاسُ دَوْسًا وَهُمَرًا عَلَيْهَا دَوْلَابُ ٱلْعَبَلَةِ وَلَا تَسْفَعُهَا الْخُيْلُ.

وي وَيْلُ لِأَرْبِيْلِ أَدِينِيلَ الْمِدِينَةِ أَلِي سُكُنهَا دَاوُدُ ، ذِيدُوا سَنةَ عَلَى سَن وَلْتَدُر ٱلأَعْلَةُ ﴿ عَلَيْهِ إِلَيْ أَصَابُ عَلَى أَدِيثِيلَ فَيْكُونُ فَوْحُ وَتَحِيبُ لِكِنَّا تُكُونُ لِي كَأْدِيثِيلَ. وي أَزُلُ عَلَيْكِ عُيطاً بِكِ وَأَصَيِّنُ طَلِكِ بِأَلْحَادِسِ وَأَقِيمُ طَلَيْكِ لَمُوجًا وي المنظمة والمنطقة و صَوْتُكِ كَصَوْتِ ٱلْمَرَّافِ مِنَ ٱلْأَدْضِ وَكَلامْكِ كَهَسْ مِنَ ٱلْتَرَابِ ، عَلَيْهِ وَمِكُونُ ا جُمُورُ أَعْدَآيَكِ كَا لُشَارَ المُدْقِينَ وَجَمُورُ الْجَاثِينَ كَا لَنَنَى الْمَانِ ، عَيْهِ وَيُكُونُ عَلَ ٱلْقُوْدِ بَنْتَةَ ٱفْتَمَادْ رَبِ ٱلْخُنُودِ بِرَعْدِ وَزَلْزَالِ وَصَوْتٍ عَظِيمٍ مَعَ زَوْبَتَةٍ وَعَاضِفٍ وَلَمِيبٍ الراسكة والمنهم ويكون كالملم كروا النسل جور تبيم الأمم المنتبين على أَرِيْدِلَ وَكُلُّ ٱلَّذِينَ يُحَادِبُونَهَا مَمْ خُسُوسًا وَيُضَيِّفُونَ عَلَيْسًا \* يَجْمِيحٍ وَجَا أَنَّ المؤمَّانَ عُمَلْمُ أَنَّهُ آكِيلُ مُمَّ يَسَنَيْهِ ظُ وَنَفْ مُ خَاوِيَهُ وَكَا أَنَّ الْمَطْسَانَ تَعْلَمُ أنَّ شَادِبُ مُمَّ يَسْتَيْفُطُ وَإِذَا هُوَدَّازِحٌ وَنَفْسُهُ ظَامِئَةٌ كُذَٰ لِكَ يَكُونُ جَهُودٌ جِبِهِ ٱلْأَمَمِ ٱلنَّجَبْدِينُ عَلَى جَبِل صِبْيُونَ و يُحَيِّبُنِ قُوافُوا وَأَبْهَنُوا وَأَعْمُوا وَأَغَوا وَقَدْ سَحِووا وَلَيْسَ مِنَ الْخُرْ وَكُنُوا وَلِيْسَ مِنَ ٱلْسُكِرِ . عَيْنِهِ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ سَكَبَ مَلَيكُمْ رُوحَ سُبِاتٍ وَأَغْمَضَ عُيُونَ ٱلْأَنْدِيَّةَ مِنْكُمْ وَحَبَ دُوُوسَ ٱلْأَآدِينَ عِينِهِ فَصَادَتْ لَكُمْ دُوَّا ٱلْجَبِير كَأَنْوَالَ كُتَابِ عَنْوَمٍ يُتَاوِلُونَهُ لَمَنْ يَعْرِفُ ٱلْكِتَابَةَ قَائِمِينَ ٱقْرَأَهُمَا فَيَغُولُ لَا أَسْتَطِيعُ لِأَنَّهُ عَنْوُمٌ . عِنْهِ مُمَّ أِنَّ اولَ ٱلْكِتَابُ لِمَن لَا يَمْرِفُ ٱلْكِتَابَةَ وَلِمَّالُ لَهُ أَفْرَأَهُمَّنَّا فَكُولُ لَا أَعْرِفُ ٱلْسَجَاءَةِ ، عَيْجَةٍ فَقُالَ ٱلنَّهِدُ كِمَّا أَنْ النَّبِ بَخْرِبُ إِنَّ بِنِيهِ هَا أَنُذا أَنُودُ أَضْنَمُ بِهٰذَا الشَّمْرِ عَبَاعُهَا إِفَيكُنَهُ مُكَمَّاتِهِ تَطْمُلُ وَعَلْ عُلَاتِهِ يَفْنَى، عن الله الله عن يَمَمُّ عُونَ لِكُمُنمُوا عَنِ ٱلرَّبِ مَنُورَتُهُمْ فَأَصْلُمْ فِي الطَّهِم وَهُمْ يَعُولُونَ مَن يَدَانًا وَمَنْ يَلِلُمُ بِسَا . كَلْهُمْ إِلَالِوَجِكُمْ أَيْحَسُ أَلْبَالِ كَالِطِينَ حَقَّى بَعُولَ ٱلْمُصَلُّوعُ عَنْ صَانِيهِ لَمَّ يُصَنِّنِي وَيَعُولَ ٱلْخَيُولَ عَنْ جَابِلِهِ لَاعَقُلَ لَهُ. حِرجُح أَآلُسَ

ٱلَّتِي قَدْ فَارْبَتِ الْوِلَادَةَ تَتَضَوَّرُ وَتَصْرُخُ فِي تَخَاضِهَا لِمُحَسَدُا كُنَّا أَمَامُكَ يَا رَبُّ ولا عبانًا وَتَعَوَّدُنَا وَكَانًا وَلَذَنا رِيمًا ظَلَمْ تَجَسُلُ خَلاصًا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَّ يَسْفُطُ سُكُانُ ٱلْمُكُونَة . عَنْ مَنْ مَنْ مَا مَوْ كَاكَ وَتَعْمِ أَشَلانَى - أَسْتَفْظُوا وَرَنْمُوا فَاسْكَانَ ٱلتُّرَابِ . تَدَاكُ ندَى ٱلنُّور وَٱلْأَرْضُ تُسْقِطُ ٱلْجِبَارَةَ . عِنْ فِي عَلْمُ يَا شَعْيَ أَدْخُلْ أَخَادِيرُكُ وَأَغُلِقُ أَلَوْ الْمُ عَلَىكَ . وَاز قَلَلا إِلَّ أَنْ يَكُوذُ ٱلشَّخْطِ . كِيامِ عَالَهُ هُوذَا ٱلرَّبْ يَغَرْجُ مِن مَكَانِهِ لِتَعْقِدَ إِنْمَ شَكَارَ ٱلأَرْضِ صِدُّهُ فَكُلُفُ ٱلأَرْضُ عَنْ دِمَاتِهَا

وي ذلك ألُوم يَفتَقذ الرَّبُّ بِسَيْعِ الْعَلَى الْفِلِيرِ الشَّدِيدِ لَاوِيَا كَانَ الْمُبِّتَ ٱلْمُوْمَةَ وَلَاوَمَانَانَ ٱلْحَبَّةَ ٱلْمُتَاوَيَّةَ وَيَقْتُلُ ٱلنِّينِ ٱلَّذِي فِي ٱلْجَرْ • ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ أَيْوُم غَنُوا لَمَا أَنْتِ كُرْمَةُ خَرِ . ١ عَنْهِمُ أَمَا أَرَّبُ حَادِلُهَا فِي كُلُّ خَطْةِ أَسْتِها وَلِلْأ مِنْتَقِدُهَا مُفْدُ أَخْرُ لَهَا لَلْلا وَنَهَادًا . ١٤٢٤ إِنْهُ لَيْسَ فِي غَمَنْ . فَمَنْ قَاوَتَني بأَلْقَاحِ وَالنَّوْكِ فِي أَفْتَالَ فَإِنِّي أَنْهُمْ عَلَيْهِمَا وَأَمْرُهُمَا جَبِمًا ، عَنْهِمْ بَلْ لِنَصَلْكَ بِمِزْتِي . لِتَمَلَ مَنِي سِلْمًا - لِنِسَالَنِي - ١٠٠ وَفِيَا بَعْدُ يَتَأْضَلُ يَنْفُوبُ وَيَنْبُتُ وَيَٰهِمُ إِسْرَائِيلُ وَيَمْلاً وَجُهُ ٱلْمُكُونَةِ يَمَادًا . جِنهِج هَلْ ضَرَبَهُ كَمَّا ضَرَبَ ضَادِبَهُ أَمْ فُصِلَ كَمَّا قُتِلَ قَا يُلُوهُ . ويه إِنَّا خَاصَتُهَا حِينَ طَلَّتُنَّهَا خَصَامَ رَفْقَ فَلَقَبَتْ بِهَا رِيحُ عَاصَ ف يَوْمُ السُّومِ . ﴿ وَهُمْ فَهُذَاكِ مُكُمُّرُ إِمْ أَيْمُونَ وَإِنَّا أَمَّرَتُهُ عُوْخَطِينَهِ إِذْ يَجَمَلُ جَمِي حِيَارَة ٱلْمَذْيَحِ مُجِهَارَةِ ٱلْكُلُسِ ٱلْمُتَتَةِ إِذْ لَا تَفُومُ ٱلْمَالَاتُ وَلَا غَاصُلُ ٱلشُّوسِ وَيُعْتَجَ لِلْأَنَّ ٱلْمِينَةَ ٱلْمُصِينَةَ ثُمِّلَ وَٱلْمُسْكُنِ يُخْذَلُ وَيُتَرِّكُ كَا أَنْتُم . هُنَاكَ يَرْعَى ٱلْفِيلُ وَهُنَاكُ يَرْمِسُ وَيَتُرِّ مِنْ أَغْسَانِهَا \* ﴿ ﴿ وَمَنَى بَيِسَتْ فُرُومُهَا تُكُمُّرُ وَتَأْتِي ٱلِثِّنَاءَ كُوفِدُهَا لِأَفُ شَعْبُ لَاقَهُمْ لَهُ . فِذِلِكَ لَا يُرْحَهُ صَائِفُ وَلَا يَأْفُ بِهِ جَالِمُهُ . ﴿ ﴿ وَقِي ذِلِكَ ٱلْيَوْمُ يَنْفُنُ ٱلرَّبُّ شَحَرَهُ مِنْ عَبْرَى ٱلنَّهْرِ إِلَّى وَادِي مِصْرَ وَأَنْتُمْ لْتَطْونَ وَاحِــدًا خَوَاحِدًا يَا يَنِي إِسْرَائِيلَ. ١ عَلَيْهِ وَفِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ لِنَفَخُ فِي بُوقِ عَظِيمٍ فَيَأْتِي ٱلتَّالِمُونَ فِي أَرْضِ أَشُّورَ وَالْنَفِيُّونَ فِي أَرْضِ مِمْرَ وَيَسْجُدُونَ لِرُبِّ فِي جَبُّل ٱلْمُدْسِ فِي

#### ألفصل الثامن والعشرون

كالله وَيِلُ لِنَاجِ كِبْرِيَّا ۚ ٱلسُّحَارَى مِنْ أَفْرَا لِيمَ وَلِلزُّهْرَةِ ٱلذَّاوِيَّةِ بَهَا أَفْرِهِ ٱلَّتِي عَلَى دَأْسٍ وَادِي ٱلسِّمَانِ ٱلْمُضْرُوبِينَ بِٱلْخَمْرِ . ١٠ ﴿ هُوذَا شَدِيدٌ فَوَيُّ أَرْسَلُهُ ٱلسَّيْدُ مخلصف ذَاتِ رَدِ وَزَوْبَهَ مُهلِكَة كَاصِف ذَاتِ مِياهِ غَرِيرَة طاغية تَسْرَعُ إِلَى ٱلْأَرْضِ صَرْعًا عَنِيفًا ﴿ عِنْهِ عِ فَلُوطًا إِلَّا قَعَامِ مَا جَكِيرٍ إِلَّهُ الشُّحُادَى مِنْ أَفْرَا بِم يَ الْح ٱلزُّهُرَةُ الدُّاويَةُ بَهَا ۚ غَرُو الَّتِي عَلَى وَأَس وَادِي السَّمَانِ كَيَا كُورَةِ ٱلتِّينَ فَسُسلَ الصُّفُ يَاهَا ٱلرَّآنِي فَيَنَالُهَا وَهِيَ فِي بَدِهِ ، عَنْ إِلَى اللَّهِ مِكُونُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ تَاجَ بَهَا ۚ وَإِحْلِيلَ غُمْرِ لَيْمَا فَعْدِ يَعْمَا وَرُوحَ حُكُم لِمَن يُعْلِمُ لِلْمُكُم وَبَأْسَا لِلَّذِينَ يَرْدُونَ ٱلْقِتَالَ إِلَى ٱلْبَابِ ، عِينِ وَهُولاً ﴿ أَيْسَا غَوْواْ بِالْخِيرُ وَتَاهُوا بِٱلْسَكر . الْكَاهِنُ وَالنِّي غَوِيا بِٱلْمُحْرِ وَغَرَا فِي ٱلْحَمْرِ ، مَا هَا مِنَ ٱلْمُحْرِ وَغَوَّيَا فِي ٱلْوَا يَ وَعَرَا فِي ٱلْحُكُمُ . ﴿ كُلُّ الْوَائِدِ الْمَالَاتُ مِنَ الْتَيْ ِ الْعَدِدِ ظُلَمْ يَبِقَ مَوْضِهُ . ﴿ يَكُمْ لِمَنْ زُى يُعِلُّمُ ٱلْمَامُ وَلَنْ يُفَعُهُ فِي الْحُطَابِ أَلِمُطُومِينَ عَنِ الْمَانِ لِمُصُولِينَ عَنِ النَّدِي ١٤٤ وَسِيَّةُ عَلَى وَصِيَّةٍ ثُمُّ وَصِيَّةٌ عَلَى وَصِيَّةٍ . فَرْضُ عَلَى فَرْضِ ثُمُّ فَراضٌ عَلَى فَراضٍ . شَي لم ين هُنا وَتَى اللَّهُ مِن هُنَاكَ مَ عِلَيْكِ إِنَّ ٱلرَّبِّ سَكِيِّم هٰذَا ٱلشُّفَ بِشِفَاهِ عَبِيَّةٍ وَبِلِسَأْنِ غَرِيرٍ. عِينَةٍ وَيَا أَنَّهُ قَدْ كَالَ لَهُمْ هُلِهُ هِي ٱلرَّاحَةُ فَأَرَعُوا ٱلَّذِيبَ وَهْذِهُ هِي ٱلْكَاهِيةَ فَأَيِّرًا أَنْ يَسَعُوا جِنْهِ لِمَا لِكُ تَسْكُونُ كَلامُ ٱلأَبْ لَمْمْ وَمَنَّةً عَلَى وَمِنَّةٍ ثُمُّ وَمِيسَةً عَلَى وَسِبَّةٍ . فَرْسَا عَلَى فَرْضُ ثُمَّ فَرْسَا عَلَى فَرْضِ . شَيْنًا مِنْ هَنَا وَشَيْنًا مِنْ هَسَاكَ لِكُي 

#### ألفَصَلُ الثَّلَاثُونَ

وَيْلُ فَبَيْنَ الْمَافَيْنَ يَفُولُ الرَّبُّ أَلَّذِينَ يَنْعُدُونَ مَشُودَةً لَيْسَتْ مِنْ وَيَبُّونَ عَهْدًا لَيْسَ مِنْ رُوحِي لِيزِيدُوا خَطِيئةً عَلَى خَطِيئةٍ ﴿ إِلَّهِ ٱلَّذِينَ يَطَلُّمُونَ هَاجِلِينَ إِلَى مِصْرَ وَلَمْ يَسْأَلُوا فَي كِينَ يَهُودُوا عَمَاذِ فِرْعَوْنَ وَيَتَعَمُّوا بِظِلْ مِصْرَ . ١ ١ مَمْوُنُ لَكُمْ مَمَاذُ فِرْعُونَ خَزْيا وَالْإَعْتَمَامُ خِلل مِصْرَ عَادًا . عَنْ عَلَى دُوْسَاؤُهُ إِلَى سُوعَنَ وَبَلْغَ دُسُلُهُ إِلَى حَانِيسَ عِيْكِ ظَلُوا جَبِيهُمُ الْيُرْيَ عِسْدَ شَسْرِ لَا يَضْهُمُ لَا عُونَ مِنهُ وَلَا مَنْهَمَةً إِنَّا مِنْهُ أَيْرُي وَالْخَيْلِ . ١٠٠٠ وَثُرُ بَهِمُ أَجْنُوبٍ • فِي أَدْضِ اَلْمَنَا ۚ وَالصِّيقِ ٱلَّتِي مِنْهَا الَّذِوْةُ وَالَّذِثُ وَالْأَفْمَى وَالثَّمَانُ الطَّارُ يَصْلُونَ أَمْوَالْمُمْ عَلَ ظُهُودِ ٱلْجِلَانَ وَكُنُوزَهُمْ عَلَى أَسْنِمَةِ ٱلْجِبَالِ إِلَى شَصْرِ لَا يَفَعُونَهُمْ. ﴿ يَعِيعُ فَإِنَّ يَعْمُرَ مُعْرَثُهَا بَاطِلٌ وَعَبَثُ لِذَاكِ كَاذَبِتُ يَلَكَ إِنَّا هُمْ كِيْرِيَّا مُكْفُوا ، عَيْمِينَ فَالْآنَ هَلْمُ أَكْتُ ذَٰلِكَ عَلَى لَوْحَ أَمَامُمْ وَادْنُهُ فِي سِفْرِ لِيكُونَ فِيَوْمِ الْأَخِيرِ نَهَادَةً إِلَى الْأَبَدِ ويَ لِأَنَّ هُولاء ٱلصَّفِ مَرَدَة بَوْنَ كَذَبَهُ بَوْنَ يَأْمُونَ أَنْ يَعْمُوا شريبَةَ الرَّبِ. كالمُعْ مَقُولُونَ لِلرَّآدِينَ لَا تَرَوا وَ لِلأَنْهِيَّةَ لَا تَعَنَّبُوا لَنَا بَا هُوَ الْمَقَّ بَل كَلِمُوا كَلامًا مَيْنًا وَأَنْهُونَا بِالنَّوَايَاتِ، ١٤٢٦ أغدِلُوا عَنِ ٱلطُّرِيقِ، مِبْلُوا عَنِ ٱلسُّبِيلِ، بَاعِدُوامِنْ أَمَامِنَا فُدُوسٌ إِسْرَائِيلَ. عِنْ لِلهِ اللهِ مُكَذَّا قَالَ فَدُوسُ إِسْرَائِيلَ بَا أَنَّكُمُ أذذرنِهُم هذهِ ٱلكَيْمَةَ وَوَكَانُمُ عَلَى ٱلْجُودِ وَٱلْهِرِجِ وَأَخْمَدُنُمُ عَلَيْهِما عَنْهِمَ إِذَٰ لِكَ يكُونُ هَذَا الإنمُ لَكُمْ كَتَسَدُع مُنْقُضٌ فَدُ تَخَصَ فِي سُودِعَالَ تَحُدُثُ انْهِدَامُهُ بَنْتَ يَعَلَى ٱلْهُوْد ١١٠ كُنْهِهِمْ مِثْلُ إِنَّا ٱلْمُؤَافِينَ ٱلَّذِي يُنْحَنُّ بَنْيرُ رَفْقَ فَلا يُوجَدُ فِي مَسْمُوفِ شَقَفَةُ لِأُخْذِ نَادِ مِنَ ٱلْمُوقِدِ أَوْ لِنَرْفِ مَادَ مِنَ ٱلْجِينَ ﴿ فَيَهِ إِنَّهُ هُكُمَّا قَالَ ٱلسَّيدُ ٱلرَّبُّ قُدُّوسُ إِسْرًا ثِيلَ فِي التَّوْيَةِ وَالرَّاحَةِ تَخْلَمُونَ وَفِي الطَّمَانِينَةِ وَالثَّنَةِ تَحْصُونُ فُوتُكُمْ. لْكِنْكُمْ لَمْ تَشَا وَالْمُؤْلِقِ وَقُلْمُ لَا بَلْ عَلَى ٱلْخَيْلِ نَقْرُبُ فَلِذَٰ لِكَ تَفْرُبُونَ وَعَلَى الْمُضيرَاتِ وَحَى فَلَالِكَ يُصْفِرُ طَادِدُوكُمْ . عِنْ أَلْفُ يَهْرُبُونَ بِزَجْرَةِ وَابِيدٍ وَيُجْرَةِ خَسَةٍ مَرْ يُونَ حَتَى تُعْرَكُوا كَادَيْهِ عَلَى دَأْسِ الْجَبَلِ وَكَرَايَةِ عَلَى الْأَحْسَةِ . عَلَيْهِ لِلْإِلْ يُتَظِرُ الرَّبُّ لِيَرْحُكُمْ وَلِذَلِكَ يَتَمَالَى لِيَرْأَفَ بَكُمْ لِأَنَّ الرَّبِّ إِلَهُ شَكْمٍ فَطُوبَى شَجْبِيم ٱلَّذِينَ يَخْطِرُونَهُ . عِنْ إِنَّ هَذَا ٱلسُّمْبَ يَسْكُنُ فِي مِهْدُونَ فِي أُورَشَلِيمَ فَلا تَبْكَى مِنْ بَعْدُ بَلْ يَرْخُكُ عِنْدَ صَوْتِ صُرَاخِكَ حَالَمَا يَنْحُمُ يُسْتَجِبُ لَكَ. عِنْ عَلَيْكُ ٱلسَّيَّدُ خُبْرًا فِي العَّيِقِ وَمَا ۚ فِي الشِّدَّةِ وَلَا يَتَوَارَى مُعَلِّمُكَ مِنْ بَعْدُ بَلْ تَكُونُ عَيَّاكُ رَّ إِن مُمَلِّمَكَ عِنْ ﴿ وَأَذْ مَاكَ تَشْمَانِ كَلَّمَ قَائِلُ مِنْ وَرَآئِكَ هَذَا هُوَ الطَّرِينَ فَاسْلُكُوا فِيهِ إِذَا يَامَنُهُمْ وَإِذَا يَاسَرُهُمْ . عِنْ إِلَيْ وَتَسْتَفُيْدُونَ مَفَا يُحِ قَالِيك مِنَ الْعِشْبِ وَعَثَانَا مَا وَكَانِكَ مِنَ الدُّف وَتَلْمُ لَمَّا كَانُونَ مَا إِضْ وَتَعُولُ لَمَّا أَبُدًا لَكِ \$3 وَيَعْبُ مَطَرَهُ عَلَى زَوْعِكَ أَلَيْي تَزْرَعُ بِهِ ٱلْأَرْضَ فَالطَّسَامُ مِنْ عَلَّةِ ٱلْأَرْض مِكُونُ دَمَّا تَمِناً. وَفِي ذَلِكَ أَلَيْمِ رَتَّى مَاشِيَكَ فِي مُرُوحٍ فَسِيعَةٍ ١٩٢٥ وَالْتِيرَانُ وَٱلْجَاشُ ٱلَّتِي تَحْرُثُ ٱلْأَرْضَ تَأْحَكُلُ عَلَمًا مُشَكًّا مُذَرَّى بَالِلْسَفِ وَٱلْسِدْرَى •

النظيم سبن تنظط الأقراب على وقول المحتمة عالية سواق وحَدَاول بهم عَمَّ الْتُلُو النظيم سبن تنظط الأقراب على وتبدر فود النس كلود النحس وقود النحس عيد سبة أضافو كلود سبة إلى من بيد خفي مفسطرة والحريث شديد وتفقة عيد سبة أضافو كلود سبة إلى من بيد خفي مفسطرة والحريث شديد وقفقة مُنظِين خطا ولياله كاد آسيقة على ودومه كتب لوطاع بين إلى النشي مُنظريل الأمم بيز الوالوا ويكون كم أخلال في لحي الشوب على حكم شكور كم نشيد كما في لية تفديس البيدوق خطب كن بيرغ الشوب على حكم المؤتمة المؤتم الم خطر الرب إلى صفر الرائيس المنافق والمنسية والملز والليون وجافة الذور وواجه بحقيان النفس وقب الرب بعض الخود وبالتعبيد يُغرب على والمؤتمة الذور المسائلة إلى المؤتم الرب عض الخود وبالتعبيد يُغرب على المؤتمة المؤتمة

## أَلْفَصْلُ ٱلْمَادِيْ وَٱلثَّلَاثُونَ

المجلاة وقبل فعاجين إلى يعضر الانستمار المشجدين على الخيل المتوسيجان على المجلسان المتوسيجان على المجلسان يأنها الويان بالمجلسان المتعلم المجلسان المتعلم المجلسان ا

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

عليه عاباً الملك بهي إلى المنار والرؤساة براأسون بالمن يعيد وبحون كل المنان محتل عن المنان محتل من المنان محتل والمنان المحتل المنان من المنان محتل والمنان محتل المنان المنان محتل المنان محتل المنان محتل المنان محتل المنان محتل المنان محتل المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان من المنان المن

Digitized by GOOSTE

بُلْ قَلَى جِيمِ أَيْوِتِ الْفَرَحِ وَقَلَى الْقُرْتِيةِ الْمُوجَةِ . ﷺ الْتَصَرَّ يُغْيَرُ وَالْمَدِينَا النّأَةِ وَلَى الْفَرَادِ مَرْتَى فِلْطَعَانَ هِبْهِ إِلَى الْأَبْدِ مَرْبًا فِيرًا وَمَرْقَى فِلْطَعَانَ هِبْهِ إِلَى الْأَبْدِ مَرْبًا فِيرًا وَمَرْقَى فِلْطَعَانَ هِبْهِ إِلَى الْأَبْدِ الْمُرَمِّلُونَ فَاللّهِ الْمُحْدِلُونَ الْمَدِينَا الْمُرَجِّدُونَ مَسْلُ الْمُنْفِيقِ وَمُحْوَنَ مَسْلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وي وَالْ لَكَ أَيُّهَا ٱلْمُدِّسُ وَأَنْتَ لَمْ تُدَمِّرِ النَّاهِبُ وَأَنْتَ لَمْ تُنْهِبْ. إِنَّكَ حِينَ مُكْفَ عَنِ ٱلتَّدْمِيرِ نَدَمَّرُ وَجِينَ تَفْرُغُ مِنَ ٱلنَّبِ ثُلَبُ ، عَلَيْكِ مَا وَبُ ٱدْخَنَا . إِمَّاك أَنْظَرْنَا فَكُنْ ذِرَاعُمْ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَصِيعُنْ خَلاصَنَا فِي وَفْتِ الطِّيقِ. ١ عِنْهِ مِنْ صَوْتِ ٱلْجُنْهُودِ هَرَبْتِ ٱلشُّمُوبُ وَيَضْدَ ٱدْيَفَاعِكَ تَبَدُدَتِ ٱلْأَمْمُ \* عَيْجَ فَيْمَمُ سَلْكُمْ جَمَّ اللَّذِي وَيُوَاتِّ إِلَيْهِ فَوَاثِ ٱلْمُنْعَدِ ، عَنْ الْمُعَمَّ الرُّبُّ لِأَنَّهُ أَكُنُ فِي ٱلْمَلَاءَ وَقَدْ مَلاْ صَيْوِنَ إِنْسَافًا وَعَدَلًا . عَنْهِجَ وَفِي أَزْمَانِكَ تَكُونُ ٱلْأَمَانَــةُ وَوَقْرَةُ الْخَلَاصِ وَآلِكُ كُنَّةُ وَٱلْمَالُمُ وَتَكُونُ تَمَافَةُ ٱلرَّبِ كُنْزَهُ . عَيْنِ هَا إِنَّ أَجْلَالُمْ يَصْرُخُونَ فِي ٱلْحَكَادِج وَدُسُلَ ٱلسُّلَام يَبِكُونَ بِكَا ۚ مُرًّا ﴿ كَامِ مَا مُدْ دُمَّرَتِ ٱلْسَالِكُ وَٱ نَقَطَمَ عَامُ ٱلسُّعل ﴿ إِنَّهُ نَقَضَ ٱلْهَدُ وَآذَوَرَى ٱلْمُدُنَّ وَلَمْ كَالَ مَالَإِنْسَانِ ﴿ كَانِي مُاحَتِ ٱلْأَدْضُ وَرَزَحَتْ وَخَمِلَ لُبَالُ وَذَوَى وَصَارَ الشَّارُونُ كَأَ لَتَمْرِ وَخُرَّبَ بَاشَانُ وَٱلْكَوْرَ لَلْ. عِيْدٍ أَلَانَ أَفْوهُ مَقُولُ ٱلرَّبُّ ٱلآنَ أَرْتَهُمُ ٱلآنَ أَمَّالَى . عِلْهِمْ إِثَّكُمْ تَخْبَ أُونَ بالميش وتادون المساقة ودومكم الا تأكمكم والله ويكون الشوك كفترق ٱلْكُلُس وَكُنُوكَ مَعْطُوع نَحْرُقَ بَالنَّادِ . ١٠٠ إنتمنوا أيَّا ٱلدَّاصُونَ مَاصَنَتْ وَأَعْرِفُوا أَيًّا الدَّافَيْنَ جَبِّرُوتِي. ﴿ يَهِيْكُمْ قَدْ نَزِعَ الْحَمَّاةُ فِي صَيْوُنَ وَالرَّعْدَةُ أَخَذَتِ الْكُفَرُّةُ. مَنْ مِنَا مَسْكُنُ فِي أَلْنَادِ ٱلْآكِيلَةِ وَمَنْ مِنَا يَسْكُنُ فِي ٱلْوَاقِدِ ٱلْأَبَدِيةِ . عِيج أما ٱلنَّالِكَ بِالعَدْلِ وَٱلْتُكُلِّمُ إِلاَّسْتَلَمْةِ اللَّهْ يَكُمُ مِنْ شَعْتِ ٱلْطَالِمِ وَٱلنَّافِضُ كُفُّتِهِ مِنْ قِصْ ٱلرُّشُوَّةِ ٱلسَّاذُ أَذَٰنَهُ عَنْ خَبَرِ ٱلاَّمْ وَٱلْفَيْضُ عَنْيْهِ عَنْ رُوَيَةِ ٱلشَّرِ ٢٢٦٪ فَهُوَ مَعْنُ فِي الْأَعَالِي وَجَاهُ مَمَاعِلَ الشُّخُورِ خُنْزُهُ مَرْزُونٌ وَمَا وَهُ مَكْنُولٌ . ٢٠٠٠ سَنْصِرُ عَنَاكَ ٱللَّكَ فِي بَهَايَهِ وَوَرَهَانِ ٱلأَرْضَ ٱلْوَاسِمَةَ . ﴿ يَهُمِ كُلُّكَ يَنَذَّكُمُ ٱلرُّغَ . أَيْن ٱلْسَحَايَثُ أَنْنَ ٱلْوَزَّانُ أَنْ ٱلَّذِي عَدَّ ٱلْبُرُوجَ ﴿ كَالْكُلِّلَا ثَرَى ٱلشَّبُ ٱلْوَجَ ٱلشَّبَ ٱلْقَامِسَ ٱلْمُنْةِ عَنِ ٱلْإِذْرَاكِ ٱلْأَكْنَ ٱلصَّانِ حَتَّى لا يُفَهَمُ . جِيْعِيرُ أَنْظُرُ إِلَّى صينُونَ مَدِينَةِ أَعْلِدِنَا . إِنَّ عَنْيَكَ زَّ إِن أُورَشَلِيمَ سَكنا مُطمَنّا خِنا آلا خِلْمَن لَا تُقْلَمُ أَوْكادهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَلَا يَعْطِعُ حَبْلُ مِنْ حَالِهِ . ﴿ إِلَيْ إِلَا أَلَا هُنَاكَ ٱلرَّبُ ٱلْسَطِيمُ وَمَكَّلُ أَخَار وَجَدَاولَ وَاسنَهَ ٱلْأَطْرَافِ لَا تَسَيرُ فِيهَا سَفِينَةٌ ذَاتُ مَنَاذِيثَ وَلَايَجَنَاذُ فِيهَا مَرْكُ عَظِيمٌ و الله الرب مَا كِنَا الرب مُنترعنا الرب مَلكنا مَوْ يُعَامِنا و والع مَّد استرحَت حِبَالُكِ فَلا تُشَدُّ قَاعِدَهُ ٱلسَّادِيَةِ وَلاَ يُنْشَرُ ٱلشِّرَاءُ . حِنْنِدِ ثُمِّيمَ سَلَبُ كَنِيرُ ٱلْمُرْجُ نَهُوا النَّهِ. عِنْ فَلَا يَعُولُ سَاكِنُ إِنِّي مَرِيضٌ وَالشُّفُ ٱلْقِيمُ فِيهَا يُنزَعُ عَنْهُ ٱلْإِثْمُ

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّالِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عنه إنترنوا أبا الأمم الاستاع والسفاء الجاائشوب. تشتم الأوس ويؤها المائشوب. تشتم الأوس ويؤها المسلحة أن ويؤها والمسلحة وكان من المسلحة وكان من المسلحة وكان من المسلحة وكان المنظمة ا

قَدِ أَرْقَوَى فِي السُّهَا وَهُوذَا يَنْزِلُ عَلَى أَدُومَ عَلَى شَبْ إِبْسَالِي لِفَضَّا • عَلَيْ فَسد أمَلاً سَيْفُ الرَّبِ دَمَا وَاثْنَ مِنَ اللَّهُم مِنْ دَمِ الْخُسلانِ وَالنَّاوِسِ مِنْ تَعْمِرُ كُلَّى أَلْكَاشَ لِأَنَّ الرَّبْ ذَبُكَا فِي بُصْرَةً وَقَلْاعِظِيا فِي أَرْضِ أَدُومَ . عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ مَمَّمُ ٱلْيَّرُ ٱلْوَحْشَيَّةُ وَٱلْفُجُولُ مَمَ ٱلتَيرَانِ فَتُرْوَى أَدْضُهُمْ مِنَ ٱلدَّمَ وَيُسَمَّنُ ثَرَابُهُمْ مِنَ ٱلشَّحْم ٣٠٠ لأنَّ لِرْبَ يَوْمَ الْإِنْتَفَامَ وَسَنَةَ ٱلْمُؤْآهُ مِنْ أَجْلِ دَعْوَى صَبْيُونَ. ﴿ وَمَعْلَ أَنْهَا وَمَا زَفَا وَزُالْهَا كَبِرِ مَا وَتُكُونُ أَرْضُها زِفَا مُعْتَمَلًا . وَإِنْ مَا زَفَا وَلَا خَلَالًا وَدُخَانُهَا يَصْمَدُ مَدَى الدُّهُرِ وَمِنْ جِبلِ إِلَى جِبلِ تَخْرَبُ وَإِلَى أَبْدِ ٱلْآبِدِينَ لَايَجْسَاذُ فِيهَا أَحَدُ . عِنْ إِي وَيَهُمَا ٱلْمُونَ وَٱلْمُنْفَدُ وَيَسْكُنُ فِيهَا ٱلْهُومُ وَٱلْمُرَاكِ وَيَدُ عَلَيكا خَيطا ٱلْحُوْآَ، وَمِطْمَارُ ٱلْحُلَاَّ . ﴿ يَهِيْ إِلَا يَنِيقَ هُنَاكَ مِنَ ٱلْأَشْرَافِ مَنْ يُدْعَى إِحْكِ وَجَعِمُ أَمْرَآنِهُ يَقْرَضُونَ . عِلِي وَعِلْلُمُ الشُّوكُ فِي نُصُودِهَا وَالْمُرَّاصُ وَالْمَوْتُمِ فِي خَصُونِهَا وَتُكُونُ مَلُوى لِبَنَاتِ آوَى وَمَسْرَمًا لِنَاتِ النَّامِ ١٤٠٤ وَكُلُوقٍ وُمُوشُ الْمُشْرِ كَلَات الْوَحْس وَيَسِيحُ الْأَشْمَرُ بِسَاحِيهِ . وَهُنَاكَ تَعَرُّ ٱلنُّولُ وَتَجِدُ لِتَفْسِهَا عَلَّا ي وَهَنَاكَ المُحْمَدُ وَاللَّهُ مِنْ مَا مُنْمَرِّعُ وَرُقِي تَحْتَ طَلِهَا وَهُمَاكَ أَيْمَا أَجْتِمِ الْمُرْدُ كُلُّ مَ سَاحِبَهَا. عِنْهِ الْحَنُوا فِي كِتَابِ ٱلرَّبِّ وَٱلْمَزَّاوا . لَا يُعْدَمُ مِنْ هَذِهُ شَيْءٌ وَلَا يَفْقِدُ شَيْ الله الماحية لأنَّ مَا يَعْلَقُ بِهِ فَي هُوَ أَمَّر بِهِ وَرُوحُهُ هُوَ أَلَّتِي حَمْرَهَا عِن وَهُو أَوْمَ مَّا ٱلْمُرْعَةُ وَيِدُهُ فَعَمْنَهَا لَمْنَّ بِٱلْخَيْطِ فَمْنَّ يَرَّانُ مَدَى الدَّهْرِ وَيَسْكُنَّ هُنَاكَ جِيلًا بَعْدَ جِيل

## أَلْفَصِلُ آلْحَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عِنهِ مَنْمَ الْبَرَيْةُ وَالْقُرُ وَتَبَعِمُ الْبَادِيةُ وَرُّمِ كَالُورُو. ﴿ وَهُمُ إِلْهَارَا وَتَبَعَمُ الْبَهَارَةُ الْبَهَا وَلَهُمْ كَالُّورُو مَنْهُمْ وَلَمْ الْمَالُونِ فَلَمْ وَلَمَالُوا مُونَا الْمُعْمَ وَلَمْ وَالْمُونَةُ مَنْهُ وَلَمَا الْمَالُونِ فَلَمْ وَالْمُلُونَ فَلَمْ وَالْمُونَةُ الْمُعْمِ وَلَهَا الْمُعْمَ وَالْمُونَةُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَلّمُولُولًا اللّهُ وَلّمُولُولًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُولُولًا اللّهُ وَلّمُولُولًا اللّهُ وَلَمُولًا الللّهُ وَلّمُولُولًا اللّهُ اللّهُ وَلَمُولًا اللّهُ وَلَمُولًا الللّهُ الل

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عليه وفي السنة الرابعة عَفرة السلا برفيا صدة تخريب ملك أشور عَلَى المدن يتحد في الشور عَلَى المدن يتحد المنافع المحكمة وأخذا المحكمة وأخذا المحكمة ال

وَمَذَائِمَهُ وَكَالَ لِيَهُوذَا وَلِأُورَشَلِيمَ قُعَّامَ هُذَا ٱلْمَذَىجِ تَسْجُهُ ونَ . ٢٠٠٠ وَأَلْآنَ أَلِم اَلْتَكَالَ مَعَ سَيْدِي مَلِكِ أَشُودَ وَأَنَّا أَقَدْمُ لَكَ أَلْقَ ثَرَسٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَجِسدَ لَمَا فُرِّ مَانًا . جِهُ وَأَنَّى لَكَ أَنْ زَدْ وَجَهَ قَانِدٍ وَاحِدِ مِنْ عَبِيدِ سَيْدِي ٱلْصِفَادِ وَتَكُلِ عَل مِصْرَ لِأَجْلِ مَرَاكِ وَفُرْسَان ، عَنْهِ وَأَلْآنَ أَزَّانِي عَمْزِلِ عَن الرَّبِّ صَعِدْتُ عَلَى هٰلِهِ الأَرْضِ لِأَذْرَهَا . أَرُبُ قَالَ لِي السَّمَدُ عَلَى هذهِ الأَرْضِ وَأَخْرِبَهَا . كَيْنَهُمْ فَتَسَأَلَ أَلْإِنِيمُ وَعَبْنَا وَلِيرَاحُ لِرَائِشَافَا كُلِمْ عَبِيدَكَ بِاللَّهَ الْأَرَائِيَّةِ فَإِنَّا تَهُمُهَا وَلَا تُحكَّلْنَا بِٱلْهُودِ فِيْ عَلَى مَسَالِمَ الشَّعْبِ الْتَالِينَ عَلَى السُّودِ ، ﴿ وَهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى سَبِيكَ وَإِيِّكَ بَنَّتِي سَبِّدِي لِأَ فُولَ لَهٰذَا ٱلْكَارَمَ أَنَيسَ إِلَى ٱلرِّجَالِ ٱلْقَاشِينَ عَلَى ٱلسُّورِ لِيَا كُلُوا عَذِرَتُهُم ۚ وَيَصْرَبُوا وَلِمُّم مُعَكُم ۚ ١٠ كَيْنِ إِنَّ مُّ وَقَفَ رَبْشَاقًا فَعَادَى بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَالْهُودُونَةِ وَقَالَ أَعْمُوا كَلامَ الْمُلك ٱلْكَيرِ مَلك أَشُورٌ . ١٠٠٠ مَكَذَا قَالَ ٱلْمَلكُ لَا وَاللَّهُ مِنْ قِالِا أَنَّهُ لا مُدِرُ أَن يُنْفَذَكُمْ ، إِن مِنْ وَلَا يَجْمُلُمُ حِزْقًا تَتَكُلُونَ عَلَى الرَّب جُولِهِ يُقَدُّنَا أَرُبُولَا يُسلَّمُ هلِهِ ٱلَّذِينَةُ إِلَى يَدِمَلِكِ أَشُورُ عَلَيْ لا تَعْمُوا لِزِفا لِأَنَّهُ مُكَّنَّا قَالَ مَلْكُ أَشُورَ أَعْمِدُوا مَعِي صُلْحًا وَآخرُجُوا إِلَى وَكُلُوا كُلُّ وَاحِدِ مِنْ جَفْتِهِ وَمِنْ يَتَلِيهِ وَأَشْرَ لُوا كُلُ وَاحِدِ مَا أَيْرِهِ ١٤٠٠ مَنْيَ آنِي وَآخَذُكُمُ إِلَى أَرْضِ مِثل أَرضكمُ اْدَسْ حِنْطَةِ وَخْرِ أَدْسَ خُنْزِ وَكُرُومٍ. \$ فَكُنْ يُوكُمْ حِزْقِا مِثْوَاهِ الرَّبُّ يُعَذَّنَا أَلَوْلُ آلِيةَ ٱلأَمْمِ أَنْمَذُوا كُلُّ وَاجِدِ أَرْضَهُ مِنْ يَدِمَكِ أَشُورُ . عِنْ إِنْ إِلَهُ مَاءَ وَأَرْفَادَ أَيْنَ إلهُ سَمْ وَانْهِمُ أَلَولُ ٱلْآلِمَةَ تَجُوا ٱلسَّايرَةَ مِن يَدِي . عَنْهِمْ وَمَنْ مِن جَهِمِ آلَية بِ عَلك ٱللادِ أَعَدَ أَرْنَهُ حَتَى يُنِقِدَ الرَّبُّ أُورَشَلِيمَ مِن بَدِي . ١١٦ فَسَكَّتُوا وَلَمْ يَجِيبُوهُ بكلته لِأَنَّ اللَّهِكَ أَمْرَ قَائِلًا لَا تُجِيُّوهُ . عَنْهِ وَأَقْبَلَ أَلْبَافِيمُ بْنُ حِلْقِياً فَيْمُ أَلْبَيْتِ وَشَّبْسَا ٱلْكَايْبُ وَيُوْآخُنُ آسَافَ ٱلْسُعَيِلُ عَلَى حِزْقِيًّا وَثِيَابُهُمْ نَمَزَّفَهُ وَآخَبُرُوهُ بِكَلَام وَبْشَاقًا

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُون

كل فَلْمَا نَهِمَ الْلِكُ مِنْ فِيَا مَزَقَ ثِيَابِهُ وَلَهِسَ مِسْعًا وَدَخَلَ بَيْتَ الرَّبِ فَيَ مِعْ وَبَثَ أَلْيَافِيمَ قَيْمُ ٱلْيَبْتِ وَشَبْنَا ٱلْكَابِ وَشُيُوحَ ٱلْكَفَتِ لَابِينَ ٱلْمُنْوحَ إِلَى أَشَمَا النِّي أَبْ آخُوسَ ، عِنْ إِنْ أَلُوالُهُ هُكُذَا قَالَ حَزِقِيًّا أَلْوُمْ قَوْمُ الضِّيقِ وَٱلْزَعْرِ يَوْمُ ٱلْخُدِيثِ وَقَدْ بَلْنَتِ ٱلْأَجَّةُ ٱلْوَلَدَ وَلَا قُوَّةً اِلْوِلَادَةِ . ﴿ يَهُمْ كَالَمُ الرَّبِّ إِلَيْكَ يَسْمُ كَلامَ رَّبْشَاهَا الَّذِي أَرْشَلُهُ مَيْكُ أَخُورَ سَهْدُهُ لِنَرِّعَ ٱلْإِلَٰهُ اللِّي وَيُنْتِفَهُ بِأَلْكُلام ٓ أَلَّذِي تِيمَهُ الرَّبُّ إِلَيْكَ فَأَيْمُ صَلاةً مِنْ أَجْلِ ٱلْبَيْنِيةِ أَلْق بَيْنِتْ . عَيْدٍ فَلَمَّا وَرَدْ عَيدُ ٱلْمِك حِرْقِيًا عَلَى أَصْمًا لِينَ إِلَى عَلَى لَهُمْ أَصْمًا مُكَدّاً تَقُولُونَ لِسَيْدَكُمْ مُكْذَا يَفُولُ أَرْبُ لَا تُخَفُّ مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي تَعِنتُهُ بِمَا جَدْفَ بِهِ عَلَى غِلْمَانُ مَقِي أَشُورَ كَيْرِيحِ فإنِّي أَجْلُ فِيهِ رُوحًا فَيْنَعُ خَبُرًا فَيْرْجِمُ إِلَى أَرْضِهِ وَأَسْفِطْ إِللَّهُ فِي أَرْضِهِ . ﴿ وَرَجِعَ رَبْشَافًا فَوَجَدْمَكِكَ أَشُورَ لِيقَائِلَ لِبُنَةً لِأَنْهُ سِمِ أَنَّهُ فَدْ رَحَلَ مِنْ لَا كِيشَ. ﴿ يَهْمِ الْمُ قِيلَ لَهُ إِنْ يَزْهَاقَةَ مَلِكَ كُوسَ قَدْ عَرَجِ لِيُنَاقِكَ فَعَمَ وَبَعَثَ رُسُلًا إِلَى حِزْ قِنَا يَفُولُ عَلَيْهِ قَالِسُلَا إِنَّ أُورَشِلِمَ لَا تُسَلِّمُ إِلَى يَدِمَاكِ الشُّورَ عَلَيْنَ فَإِنَّكَ قَدْ تَعِثَ مَاصَنَمَ مُلُوكُ أَشُودَ بِجَسِمِ ٱلْبُلَدَانِ وَكَيْفَ دَمُرُوهَا أَفَأَنْتَ تَعْبُو . ﴿ وَهِمْ أَلَفَ لَ ٱلأَمْمَ ٱلَّق أَهْلَكُتْهِا آبَالِي أَنْقَذَتْهَا آلِيَتُهَا كَفِوزَانَ وَحَارَانَ وَرَاصَفَ وَأَنِّأَةَ عَادَانَ ٱلَّذِينَ فِي لَلْسَادَ . ١٠٤ أَنْيَ مَكْ حَاةَ وَمَكْ أَرْفَادَ وَمَكْ مَدِينَةٍ سَفَرُوا نِيمَ وَهِسَاعَ وَعُوَّةً . 318 فَأَخَدَ مِزْ فِيا ٱلْكُتْبَ مِنْ يَدِ السُّولِ فَمْرَأَهَا ثُمُّ مَدِدَ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ وَبَسَط مِزْقِيًّا ٱلْكُنْبَ فَدَّامِ ٱلرَّبِ عِنْهِ وَصَلَّى مِزْقَيًّا أَمَامَ ٱلرَّبِ قَالَ لا عَيْنِ إِدَابٌ أَخْنُود إِلَّهُ إِسْرَا يُسِلَ ٱلْجَالِسَ عَلَى ٱلْكُرُوبِينَ أَنْتَ وَحَدَكَ إِلَّهَ جَهِم تَمَالِكِ ٱلأَرْضَ أنتَ مَنتَتَ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. عِنهِ أَمِن الْذِيِّكَ يَا رَبُ وَالْمَنْ . اَفْخُ يَا رَبّ عَيْنِكَ وَأَنْظُرُ وَأَسْمَعِ جَمِيمَ أَقُوال سَخَادِبَ أَنِي بَمَنَ يُقَرِّعُ بِهَا أَفَهُ ٱلْحَيَّ. كَلْمُومَ إِن رَبِ أَنْ مُلُوكَ أَشُودَ قَدْ دَمُرُوا جِيمَ ٱلْبَدَانِ وَأَرْاسَيها عَلَيْ وَأَلْمُوا

آلِمَتُهُمْ فِي النَّادِ مِنْ أَجِلِ أَنَّهَا لَيْسَتَ آلِفَةً وَلَكِنَّهَا صَنْمَةُ أَيْدِي النَّاس خُشُتُ وَجِهَزَةً فَأَنَادُوهَا . عِنْهُ وَالْآنَ أَيْبُ الرُّبُّ إِلْهَا خَلَصْنَا مِنْ يَدَّيْهِ لِتَلْمَ تَمَالِكُ الأَرْض كُلُّما أَنْكَ أَنْتَ الرُّبِّ وَمُعَكَّةً . عِنْهِ مُبْتَ أَصْنِهَا بِنُ آمُوسَ إِلَّ حِزْقًا وَقَالَ هُكُذَا يَفُولُ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَا شِيلَ فِيَا مَلَيْتَ بِهِ إِلَى مِنْ جَةِ سَفَادِي مَكِ أَشُودَ. إِنْ إِنَّ هَذَا هُوَ ٱلْكَلامُ الَّذِي تَكُلُّمَ بِوَالْبُ عَلْبِهِ الْفَدَّلْكَ وَتَغِرَتْ مِنْكَ ٱلْكُورُ أَبْتَهُ صِهْلُونَ وَأَنْفَضَتْ وَرَآكَ وَأَسَهَا بِلْتُ أُورَشَلِيمَ . عِلَيْ مَنْ قَرَّعْتَ وَعَلَى مَنْ جَدُّفَ وَعَلَى مَنْ رَفَعْتَ صَوْتِكَ وَتَرَفَّتَ بِطَهُوحٍ مِثَلِّكَ . عَلَى فُنْدُوسِ إِسْرَائِسِلَ. كَرُبِين قَدْ قَرَّعْتَ ٱلرُّبِّ عَلَى لِسَانِ عَبِيدِكَ وَقُلْتَ بِكُفْرَةِ مَرَاكِي صَعِدْتُ إِلَى فِسَم اَجْبَالِ وْأَوَاخِر لْبُنَانَ قَاطِمًا أَدْفَعَ أَدْذِهِ وَخِيسَادَ سَرْوَهِ وَبَالِنَا إِلَى عَلا فِهِ الْأَحْسَى وَإِلَى غَابَةِ كُرْمَلُهِ ، عِنْ يَعَرُبُ وَشَرِبْتُ مِياهَا وَجَفْتُ إِخْلِيصِ قَدَعَيْ جِمِعَ مَمَا يلِي الْمَاتِيرِ . وَ اللَّهُ أَمَا تَعِنْ مَا إِنِّي مِنْ اللَّذِيجِ مَنْتُ ذَٰلِكَ مُنْذُ الْأَيَّامِ الأولِ مَوْدَثُ أَ وَالْآنَ أَتَيْتُ بِهِ لِتَغْرِبِ ٱلْمُنْ الْمُصَنَّةِ حَتَّى تَصِيرَ دَوَا بِي رَدْم . ١٩٧٤ مُكَّانَهَا فِصَادُ الأندي سايتطون غُزُون كُنْف المُنْف الْمرْعَي يَكُونُونَ وَكَفْضَر الْمُقُولُ وَحَشِيش السُّطوح وَكُمُلُوحِ بِالرَّبِحِ قَبْلَ ٱلْبُلُومِ ، يَجِيْنِهِ جُلُوسُكَ وَخُرُوجُكَ وَدُخُولُكَ أَمَّا عَارفُ بِهِ وْغَيْظْكَ عَنَى عَيْنِهِ لِأَنْ غَيْظَكَ عَلَى وَهَيَانَكَ قدِ أَرْتَفَمَا إِلَى أَذْنِي فَأَمَّا جَاعِلْ خرّامَتى فِ أَنْفَكَ وَشَكِيمَتَى فِي شَفَتَنِكَ وَوَادَٰكُ فِي ٱلطِّرِينَ ٱلَّتِي جِلْتَ مِنْهَا . عَنْهِ وَهٰذِهُ عَلامَةُ لَكَ تَأْحَكُمْ مِنِهِ ٱللَّهَ زَرِيهَ وَاللَّهَ الثَّانِيَّةَ خَلْفَةً وَاللَّهَ ٱلثَّالِحَةً تَرْمُونَ وَتَعْسُدُونَ وَتَنْرِسُونَ كُرُوماً وَتَأْكُلُونَ يَادَها . عِنْ يَدْو دُالتاجُونَ مِنْ بَيْتِ يَهُوذَا الَّذِينَ بَغُوا يَامَّلُونَ إِلَى أَسْفَلُ وَيُغِيرُونَ إِلَى فَوْقُ . عَيْنَ لا فَهُ مِنْ أُورَشَلِم مَخْرُجُ الْبَيَّةُ وَالنَّاجُونَ مِنْ جَيل صَهُونَ . غَيْرَةُ رَبِّ الْجُنُودِ تَفْسَلُ هُذَا . ١٠ ١٤ الْإِلَ هُكُنّا يَثُولُ الرَّبُّ عَلَى مَلِكِ أَشُّورَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ هَٰذِهِ الْدِينَـةَ وَلَا يَرْمِ إِلَيَّاسَهُمَا وَلاَ يَعْدُمُ عَلَيْهَا بَرْس وَلاَ يَضِبُ عَلَيْها مِثْرَسَةٌ عَلَيْها كُونُ فِي الطَّرِيقِ النَّي جَاة مِنْها مَرْجِمْ وَإِلَى هٰذِهِ ٱلْدِينَةِ لَا يَدْخُلُ يَعُولُ ٱلرَّبِّ عَنْجِي هَٰذِهِ ٱلْدِينَةِ وَٱخْلِيمُ مِنْ أَجِلِ وَمِنْ أَجِلِ دَاوُدَ عَدِي . ﴿ إِنَّ ﴿ وَخَرَجَ مَلَاكُ الرُّبِّ وَفَعَلَ مِنْ جَيْسُ أَشُورَ مِنَّةَ أَلْفَ وَخَسَةً وَثَمَّانِينَ أَلْمًا وَظَمَّا بَحَصُرُوا صَبَاحًا إِذَا هُمْ جَبِياً جُنَتُ أَمْوَاتٍ . المُن فَارْتُمُلَ سَخَارِبُ مَكِ أَشُورَ وَمَعْنى رَاجِماً وَأَمَّامَ بِينَوَى . ١٩٠٠ وَفَيا هُوَ سَاجِدٌ فِي بَيْتِ يَصْرُوكَ إِلَهِ قَتَلَهُ أَذْرَمُكِ وَشَرْ ٱصَرْ ٱبْنَاهُ بِٱلسَّيْفِ وَهَرَّبًا إِلَى أَوْضِ أَدَادَاطَ وَمَلَكَ آسَمَ حَدُونُ أَنْهُ مَكَا يَهُ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

الله هنده الأبار أوس لينسك الألك أون وكا تبيض هو الله المسالة الموس الله وقال الله هنده الله هنده الله المكنا يقول الراب الوس لينسك الألك أون وكا تبيض هو الله فكنا يقول الراب الوس لينسك الألك أون وكا تبيض هو إلى المناف الراب عنه وقال الألا وارب كنت المكن المملك والمناف المناف والمناف والمناف

Digitation by Google

#### ألفضل آلتاسع وآلثكا فون

عيه في ذلك الرئان الرئاس لروداك بالأدان الم الأدان مبد إبا كذا و منها الم جزياً الأنه المبدئ المسار وفوق . هيه هو تقر عيهم جزياً وأداهم بيت تقليم جزياً الأنه منها المنه المنها المنها المنه وتعلقه وقال المنها المنها المنها وقال المنها المنها وقيل تعلق المنها ال

#### ألفصل الأثربغون

جِيْجٍ عَزُوا عَزُوا شَمْعِي يَعُولُ إلْمُكُمْ . عَنْهِ خَاطِبُوا مَلَ أُورَشَلِيمَ وَعَادُوهَا بِأَنْ فَدْ مُّ تَجْنَدُهَا وَغُفِرَ إِنَّهَا وَآسَوْهَتْ مِنْ يَدِ الرَّبِ ضِمْفَيْنِ مَنْ جِيمٍ خَطَا يَاهَا ، ٢ مَن صَوْتُ سَادِح فِي ٱلْبَرِيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ وَأَجْعَلُوا سُبُلَ إِلْمَنَا فِي ٱلصَّفَرَآهُ فَوِيمةً . و المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع بمبير ملا وَهُمِّلًى عَبْدُ الرَّبِّ وَيُعَالِبُ كُلُّ ذِي جَسَّدٍ لِأَنَّ مَمَ الرَّبِّ قَدْ تَحَطَّمَ. و مَوْتُ قَائِل مَادِ . فَقَالَ مَاذَا أَنَادِي . كُلُّ بَشَرِ مُضْبُ وَكُلُّ جَدِهِ حَوْمَرِ ٱلصُّمْرُكَةِ . ويهي ٱلمُنْبُ قَدْ يَبِسَ وَزَهَرُهُ قَدْ سَعْطَ لِأَنَّ رُوحَ الرَّبِ هَبِّ فِيهِ النَّ الطَّنْ عُفْ عَنَّا. وينه النُّفْ قَدْ يَبِسَ وَزَهَرَهُ قَدْ سَعَّطَ وَأَمَّا كِلِمَهُ إِلْفَ كَنِيلَ إِلَى الْأَبِدِهِ عِنْهِ إِسْمَدِي إِلَى جَبَلِ عَالَ يَا مُنِشِرَةً صِبْرُونَ · أَرْفَى سَوْنَكِ بِعُوْةٍ كَامْبَقِرَةَ أُورْشَلِيمَ . أَرْفِيهِ وَلَا تُخَافِي . قُولِي لِلْدَانِ يَهُوذَا هَوَذَا إِلْمُسخُمْ وَيُونَا مُوْذَا اللَّهُ ٱلزُّلْ مَا لَيْ بِعُودَ وَذِرَاعُهُ مُشَلِّطَةً . هُوذَا عَزَّاوَهُ مَمُهُ وَعَسلهُ مُعَلَّمَهُ. عَلَيْهِ يَرْضَ مُطِيعَةُ كَالَامِي. يَجْتُمُ الْخُلَانَ بِلِدَاعِهِ وَيَحْلُمُا فِي حضنه وَيَسْتَكُنُّ ٱلْأَرْسَلَتِ وُوَيْدًا . وي من كاس بَكْفِ الْلِيَّاهُ وَمَسَعَ بَشِيرِهِ السَّاوَاتِ وْتُعَالَ بِالنَّالِ رُّاتَ ٱلأَرْضِ وَوَزَنَ ٱلْجَبَالَ بِالنَّبَانِ وَٱلسَّلَالَ بِالْبَرَانِ ، ١٤ من أَرْشَدَ رُوحَ ٱلرَّبِ أَوْ كَانَ لَهُ مُشِيرًا وَمَلْمَهُ . عِنْهِ مَن أَسْتَشَارَهُ فَأَفْهَهُ وَفَقَّتُهُ فِ سَيِلِ الْفَيْلَا وَقَتْهُ الْعَلَمْ وَمَلْمَهُ طَرِيقَ الْفَهْ . عِيْدٍ هَا إِنَّ الْأُمْمَ تَحْسَبُ كَتُعْلَة

مَنْ دَلُو وَكُمْ وَوْ فِي مِيزَانِ مِنَا إِنَّ ٱلْجَزَارُ كَذَرَّةِ تُنْفَسُ ١٤٢٨ وَلَبْكَانَ غَيْر كَاف الوَفُودُ وَحَوَانَهُ غَيْرُ كَافَ لِلْحُرَقَةِ ، الأَلْحُ جَمِ الْأَمْمِ لِذَابِ حَمَّلًا شَيْ وَتُحْسَبُ أَمَامَهُ عَدْمًا وَخُوالًا . جِنْ فَي مَن تُشَبِّهُونَ أَلَهُ وَأَيُّ شُبِهُ تُعَادَلُ مَهُ مِه . جاج إنَّ التِمثالَ يَسْبِكُ ٱلمَّانِمُ وَيَّدُ عَلْبِ المَّانِمُ مَفَانِحَ مِنَ الدَّعْبِ وَيَسُومُ لَهُ سَلاسل مِنَ ٱلْقَطَّةِ . ١٤٠٤ وَمَنْ أَعْوَزُنُهُ هَدِيَّةُ أَنْفَ عُودًا لَا يَفْرُ وَطَلْبَ لَهُ صَانِمًا عَاذِمًا لِلْهِيّ مِنْهُ غِنَالًا لَا يَتَرَعْزَعُ. ٢ إِنْ أَمَا تَعْلَمُونَ . أَمَا تَعْمُونَ . أَمَا بَفَصُحُمْ مِنَ الأُولِ. أَمَا فَهِنتُمْ أَلْسَ ٱلأَدْضَ ﴿ ٢٢٤ إِنَّهُ جَالِسٌ عَلَى كُوَّةِ ٱلْأَدْضِ وَشَكَانُهَا كَالْجَرَادِ . يَبْسُطُ ٱلسُّمَاوَاتِ كُمْرَادِقِ وَيُمدُّهُنَّ تَحْيَاهَ لِلسَّكْنَى. ﴿ يَهِيْكِمْ كَبُمَلُ ٱلزُّعَا ۖ كَلا شَيْء وَيُعتَهِرُ قُضَاةَ ٱلأَرْضُ كُنُواً وَ ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ أَمْ لِنُرَسُوا وَلَمْ يُزْرَعُوا وَلَمْ يَتَأْسُـلُ فِي ٱلأَرْضَ جِذْرُهُمْ . هَبُ عَلَيْم فَيَهُوا وَرَضَتُهُم ٱلزُّوبَتُ أَكَا لُلْصَافَةِ . عَيْنٍ فَيَمَن تُشَيِّلُونِي عَاكَ اللَّهُ مَنُولُ ٱلْمُدُوسُ . عَلَيْهِ إِنْ فَهُوا عُيُونَكُمْ إِلَى ٱلْمَلَاهِ وَٱلْخُرُوا - مَنْ خَلَقَ هٰذِهُ . مَنِ ٱلَّذِي يُبْرِزُ جُنْدَهَا بِمَدَدٍ وَيَدْعُوهَا جَبِهَا بِأَسْأَةَ لِمَطْتَ فَدُورَتِهِ وَشَدَّةِ فُو يَهِ فَلا يُفَقَدُ أَحَدُ . فَيَهِ عَلَمَ تَفُولُ يَا يَنْفُوبُ وَتَتَكَّلُمُ يَا إِسْرَائِيكُ إِنَّ طَرِيقٍ تَخْفَى عَلَ ٱلرَّبِّ وَدَّعُواٰيَ تَغُوتُ إِلَي. ١٤٠٠ أَمَا عَلِيْتَ أَوْمَا بَعِنْتَ أَنَّ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ سَرْمَدِيُّ خَالِنُ أَقَامِي ٱلْأَرْضِ لَا يَنْتُبُ وَلَا يُنِي وَلَا غَصَ عَنْ مَهْدِ وَ ١٤٢ عَلَيْ الْآَيِ ٱلنَّبِ قُوَّةً وَلِقَاقِدِ ٱلْفُدْرَةِ مُكِثَرُ ٱلْحُولَ. ﴿ يَهِمُ ٱلْتِشَانُ يَشَرُونَ وَيُشِيُونَ وَٱلْعَتَارُونَ يَعْثُرُونَ عِتَاوًا عِنْهِ أَمَّا ٱلرَّاجُونَ لِلرَّبِّ فَيَغَدُّدُونَ قُوَّةً . يَرْتَفِعُونَ أَجْتُمْ كَالْأُود . يَعْدُونَ وَلَا يُعِيُونَ يَسيرُونَ وَلَا يَتْمَبُونَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيِّ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

جِيجٍ أنْسِقِ إِنَّ أَيُّهَا أَلِزَارٌ وَلَيْخَدُدِ ٱلشُّمُولُ فُوَّةً . لِيَدْفُوا ثُمَّ لِتَكَلَّمُوا . لِتَنْاقَلَا جَمِعًا إِلَى ٱلْمُعَنَّآء . عِيهِ مَن أَنْهَضَ السِّديقَ مِنَ ٱلْمُرقِ وَدَعَاهُ إِلَى قَدْمِهِ وَجَمَلَ ٱلْأَمْمَ بَيْنَ يَدَّيْهِ وَأَخْضَمَ لَهُ ٱلْمُلُوكَ وَجَمَلُهُمْ كَٱلتَّرَّابِ لِسَيْهِ وَكَا لَمْمَافَةِ ٱلْمُذَرَّاةِ لِمُوْسِهِ . عِينَ يَعْرُدُهُمْ وَتَجُوزُ سَالًا فِي سَمِيلُ لَمْ يَعَلُّهُ بِعُدَمَنِهِ . عِينَ مَنْ فَلَل وَمَنْمَ وَاعِيا الْأَجْيَالَ مِنْ الْبَدْهِ . أَمَّا الرُّبُ . أَمَّا الْأَوْلَ وَالْآخِرَ . عِيدَ وَأَتِ الْحُوْالِدُ وَخَافَتِ ازْتَمَدَتْ أَقَامِي ٱلْأَرْضَ فَدَنَتْ وَأَفْبَلْتْ ﴿ كُلِّهِ كُلُّ وَاحِوا أَمَانَ صَاحِبُهُ وَقَالَ لِأَخِيهِ تَشَدُّدُ . عَيْنِهِ فَشَدُّدُ النَّجَارُ السَّائِمَ وَالسَّاقِلُ الْطَرْقَةِ مَنْ يَعْرِبُ عَلَى السُّنْدَانِ قَايْلًا مَن الْإِلَّام هُوَ جَيْدُ ثُمُّ مُكَّنَّهُ بَسَلِيرَ لِللَّا يَتَرَغْزَعَ . عَنْهُ أَمَّا أَتَ يَا إِسْرًا ثِلُ عَبْدِي وَيَا يَنْفُوبُ ٱلَّذِي أَخَتَرَتُهُ نَسْلَ إِذْهِيمَ خَلِيلِي ﴿ أَكُولُ كَا مِنْ أَقَاسِي ٱلْأَرْضِ وَدَعَوْلُهُ مِنْ أَصْلَادِهَا وَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي وَأَخْتَرَنُّهُ وَكُمْ أَرْدُلْهُ عِنْهِ فَلا تَعْنَ وَإِنِّي مَلَكَ وَلَا تُتَلَّمْ فَأَوْ إِلْكَ . قَدْ فَوْيَكَ وَنَمَرُ لُكَ وَمَضْدَ لُكَ بِيدِن عَدْلِي . ١١٢٤ مَا إِنَّهُ يَخْزَى كُلُّ أَنَّذِينَ ٱسْتَشَاطُوا طَلْكَ وَتَحْبُلُونَ وَخُصُومُكَ جِيرُونَ كَلَا غَيْهُ وَيَهْلِكُونَ . يَنْهُمُ تَلْنَسِ مُنَاجِرِ بِكَ فَلا تَجِدْهُمْ وَعَارِبُوكَ بَعِيرُونَ كَلَا شَيْء وَمِثلَ الْمَدَم عِيدٍ لِأَنِّي أَنَّا أَرُّبُ إِلْمَكَ آخُذُ يَسِنكَ كَايْد لا لَكَ لَا تَعَن فَإِنَّ قَدْ تَصَرْتُكَ . عِنهِ لا تَغَف يا دُودَة يَنغُوبَ وَيَا نَفَرَ إِسْرَائِسِلَ ظَانِي أَنَا نَصَرَ لُكَ يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَقَادِيكَ هُو قُدُّوسُ إِسْرَابِسِلَ. عَنْهُمُ هَا تَذَا قَدَ جَمَلُتُ كَ فَوْرَجًا نُحَدُدًا جَدِيدًا ذَا أَسْنَانِ فَتَدُوسُ ٱلْجَالَ وَتَدُحُكُمَا وَتَجَمَلُ التّلالَ كَا لَمْصَالَةِ . عَنْ اللَّهِ مُنْدَيِّهَا فَتَدْهَلُ بِهَا أَلَّ مِنْ وَتُبَدِّدُهَا الزُّوبَيَّةِ فَتَبْتَعِمُ أَنْ بَالرَّبِ وَتُلْتَخِرُ بِقُدُّوسِ إِسْرًا ثِيلَ. عِنْ أَلْبَائِسُونَ وَٱلْسَاكِينُ لِلْمَسُونَ مَأَةَ وَلَيْسَ مَا أَنَ قَدْ جَفَّتْ أَلْسَتُهُمْ مِنَ ٱلعَطْنِ . أَمَّا الرَّبِّ أَسْتَعِيبُ لَهُمْ أَمَّا إِلَهَ إِسْرَا نِيلَ لَا أَخذُكُم . كِينِ أَنْحُ ٱلْأَنْهَارَعَلَ الرَّوَابِي وَالْنِيُونَ فِي وَسَطِ ٱلْأُودِيةِ . أَجْسَلُ ٱلْيَرَيَّةَ عُدْدَانَ مِيَاهِ وَٱلْأَرْضَ ٱلْفَاحِلَةَ عَمَارِجَ مِيَاهِ . ١ ﴿ يَهِلُ فِي ٱلْمَرِيَّةِ ٱلْأَرْزُ وَٱلسَّنطَ وَٱلْآسَ وَعْمَرَ الزَّيْتِ وَأَجْسَلُ فِي ٱلْمُعْرَآهُ السَّرُو وَالسَّدِيَانَ وَالشِّرِبِينَ جَيمًا عِنْ المُنْ لِكُن يَظُرُوا وَيَلْمُوا وَيَأَمُلُوا وَيَفْهَمُوا جَبِيا أَنْ يَدَ ٱلرَّبِ صَنَتَ ذَٰلِكَ وَفُدُّوسَ إِسْرَا نِيلَ

Digitized by GOOSTE

طَلَقَهُ عَلَيْهِ هَا وَا وَعُوا حَصْمَ يَقُولُ الرَّامُ هَلَمُوا تَحْيَكُمْ يَقُولُ مَيْنُ يَعْوَلُ مَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ مَلْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي وَٱلْأَمْ بَعُونَ

ومن مُوذَا عَبْدِيَ الَّذِي أَعْشُدُهُ مُخَارِيَ الَّذِي سُرَّتْ بِهِ تَفْسِي قَدْ جَمَلَتُ رُوعِي عَلَيْهُ فَوْرِينِي الْمُسَكِمَ لِلأَمْمِ. وهي لاَيْسِع وَلاَ عَلِيْهِ وَلاَ اللهِ مَنْ مُونَهُ فِي الشّوادِم. ويهي تصبّه ترضوضة لا يكير وكتانا مديّقا لا يليل البرز المستم بمسبر المقرّ. وي لاَ بني وَلا يُكُسِرُ إِلَى أَنْ يَجْعَلَ ٱلْحَصَمَ فِي ٱلْأَدْسُ طَلَمَ سِنَّهِ تَلْتَظُرُ ٱلْأُمُمُ ويهم مُكُذًا قَالَ أَلَهُ أَلَاتُ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَقَاشِهُمَا مَاسِطُ ٱلْأَرْضَ مَمَ مَا يَنْبُتُ مِنْهَا أَذِي يُعْلِي ٱلشُّبُ عَلَيْهَا مَسَمَةَ وَالسَّالِكِينَ فِيهَا رُوحًا . عِيدٍ أَنَا الرَّبُّ وَعَوْلُكَ لأجل ألبر وأخذت بيدك وخفظتك وجَمَلتك عَصْدًا فِشَمْبِ وَفُورًا لِلْأَمْمِ كِنْ لَكُنْ تَلْغَ الْمُنُونَ الْمَمْلَةَ وَتُخْرِجَ الْأَسِيرَ مِنَ السِّعْنِ وَالْمِالِسِينَ فِي الظَّلْمَةِ مِنْ بَيْتِ الْمُنْسِ. عِيْعِ أَنَا الرَّبُّ وَهٰذَا انْبِي وَلَا أَعْلِي لِآخْرِ تَجْدِي وَلَا الْمُغُولَاتِ مَّدِي . وي أَلْأُوا يَلُ قَدْ أَتَتْ فَأَنَا أَخْبِرُكُمْ بِأَنْفَدَتُكُ وَأَتِيمُكُمْ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْبَ عِنْهِ أَنْسِدُوا لِلرَّبِ نَشِيدًا جَدِيدًا تَسْبِيَ لَهُ مِنْ أَعَامِي ٱلْأَرْضِ بَا هَابِعِلِي ٱلْجَرِ وَيَا مِلْأُهُ وَيَا أَيُّهَا الْجُوَارُ وَسُكَانِهَا. عَيْنِ لِتُندِ الْبَرَّةِ وَمُدَّنَّهَا وَالْمَطَارُ الْق يَسْكُنُهَا فينارُ وَلُيْرَيمُ سُحَفَانُ ٱلصُّغْرَةِ وَلَيْهَمُوا مِنْ دُوْسَ ٱلْجَالِ ، ١٨٤ لُوْذُوا ٱلْجَدَ فِيهِ وَيُمْرُوا بِصَلْدِهِ فِي الْجُزَائِرِ. عَلَيْنِ أَرَّبُ تَحْبَادِ يَبْرُزُ وَكُرْجُلَ بِثَالَ لِيُرُ غَيْرَتُهُ وَيَهْتَفُ وَيَصْرُخُ وَيَظْفُرُ عَلَى أَعَدَّالِهِ . عَنْهِ طَالْمَاسِكُتْ وَحَتْ وَضَبَّاتُ نَفْسِي فَالْأَنَ أَصِيعُ كَا أَتِي تَعِدُ وَأَنْفُ وَأَذْفِرُ . عِنْ أَخْرَبُ الْجَالُ وَالْقِلَالَ وَأَنْفِنَ كُلُ مُشْبِهَا وَأَجْسَلُ ٱلْأَنْهَادَ يَيْمًا وَلَنْجِيْمًا ٱلنُلْدَانَ . كَانْ وَأَسْرِ ٱللَّهِيَ فِي طَرِيقٍ لَمْ يَمْرِفُوهُ وَالْسُكُلُمْ مَسَالِكَ لَمْ يَهْدُوهَا وَأَجْمَــلُ ٱلظُّلْمَةَ فُورًا أَمَاتُهُمْ وَٱلْتَأَوْدَاتِ مُسْتَقَيَّةٌ . هٰذِهِ ٱلْأَمُورُ سَأْصَنَهُا وَلَا أَخْذُ لَمْ . وي وَارْتَدُّ إِلَى الْوَرْآهُ الْتُوكُّلُونَ عَلَى الْمُفُونَاتِ الْقَايِلُونَ فِسَبُوكَاتِ أَنْثُنَ لِلْمُتَا وَمَزُوا مِزْيًا • يَرِيُّهِ أَيُّهَ اللَّهُمُّ أَعْدُوا • أَيُّهَا ٱللَّهُمُ أَعْلُوا وَأَ بْعِرُوا . عِلَيْهِ مَنْ أَخَى إِلْاَعَبْدِي أَوْ أَصَمُ كَرَسُولِيَ ٱلَّذِي أَرْسَلُكُ . مَّنْ أَخَى كُسَالِي وَمَنْ أَخْتِي كَمْبُدِ ٱلْآبِ. عِنْ يَكُو الْمُودَا كَنْيَرَةً وَلَا لَلْاحِظْمَا . يَلْتُحُ أَذْنَهِ وَلَا يَسْمُ . عَلَيْ كَانَتْ مَرْضَاةُ الرَّبْ بِبِرْهِ وَبِأَنْ يُنظِمَ الشَّرْسَةَ وَيُحْرَمَها . والله المُخافِّ مَنْهُوبٌ مَنْلُوبٌ ، قد اصْطِيدُوا كُلُهُمْ فِي ٱلْخَمْرُ وَخُبُوا فِي أَبُوتِ المُنس ، سَادُوا نَبْهَا وَلَيْسَ مَنْ يُقَدُّ وَسَلَّا وَلَيْسَ مَنْ يَقُولُ ارْدُدْ . عَلَي مَنْ مِنْكُمْ يُعِيخُ لِذَٰلِكَ وَيُعْنِى وَيَسْتَعِمُ لِمَا سَيَأْتِي • \$20% مَنْ جَمَلَ يَتَعُوبَ سَلَبًا وَإِمْرَائِيلُ نَهُا ٱلْيَسَ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي خَطِئناً إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ أَبُوا أَنْ يَسْلُكُوا فِي طُرُهُ وَيَتَعْمُوا ضَريتَهُ . على فَسَبُّ عَلَيْهِ سِرَامَ فَضَهِ مَرَسُدُهِ أَلْمِنَالِ فَأَلْمَهُ مِن كُلُّ جَةٍ وَلَمْ يَلَمْ وَأَحْرَفُهُ وَلَمْ يَصْلُولُهُ بِال

## ألفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ

وَالْآنَ هُكُمَّا كَالَ اللَّهِ عَالِمُكَ يَارِينُوبُ وَبَابِكَ يَالِمُرَائِيلُ لَا تَعْتَ قَالِي يَكُمُ وَبَا فِي إِلَيْهِ مِنْ لَا تَعْتَ قَالِي يَعْمَدُ وَبَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ

فَدِ الْخَدَنَّكَ وَدَعُونُكَ بِأَيْكَ . إِنَّكَ لِي . جِرْمِجْ إِذَا أَجْتَرْتَ فِي الْمِلَهِ فَإِنَّى مَمَكَ أَوْ نِي ٱلْأَنْهَارِ فَلَا تَشْمُرُكُ وَإِذَا سَلَكْتَ فِي ٱلنَّارِ فَلَا تُلْذَعُ وَلَا يَخْفَكَ ٱلْهَبِ عَنْهِ كِ لِأَتَّى أَنَا الرَّبُّ إِلَيْكَ فَدُوسُ إِسْرَا لِيلَ عَلِمُكَ وَقَدْ جَمَلْتُ مِصْرَ فِدْيَّةٌ عَنْكَ وَكُوشَ وَسَيَّا بَدَلَايِنْكَ . عِنْ وَإِذْ قَدْ صِرْتَ كَرِمَا فِي عَنِيَّ وَتَجِيدًا فَإِنِّي أَحْيَنَكَ وَسَأَجَسَلُ أَمَّا اللَّهُ مِنْكُ وَشُمُواً بَدَلَّامِنْ تَفْسَكَ. عَيْدُ لا تَغَفْ فَإِنِّي مَلَكَ وَسَأَتِي بِلسُكَ مِنَ الْمُرْقِ وَأَجْمُكَ مِنَ ٱلْمُربِ وَيَهِمُ أَفُولُ الشَّالُ عَلَتٍ وَلِلْمُوبِ لَا تَكُمُّ . هَلُمُّ بِنِنِي مِنْ بَسِيدِ وَبِيَاتِي مِنْ أَفَاصِي ٱلْأَرْضِ. ٢٠٠٠ كُلُّمَنْ يْدْعَى بِأَسْبِي فَإِلِي لِعَبْدِي خُلْفَتُهُ وَجَلِكُ وَمُنْفَتُهُ . هِنْهِمُ أَنْرِجِ الشُّبَ الْأَحْمَى وَلَهُ عَيْنَانِ الْأَمْمُ وَلَهُ أَذْنَانِ . ويه المعمَّت حكلُ الْأُمْرِجِيا وَحَثَنَتِ الشُّوبُ مَن فِيم مُنْ فِيم لِينَ بِذَلِكَ وَكُنْهِمُنَا بِالْأَوَائِلِ. ظَلْيُرِدُوا كُمُودَكُمَّ مَّنَّى بَعْدُوا مِنَ السَّادِيْنَ أَوْ فَلَيْسُوَّا وَيَعُولُوا خِفَا حَقْ . £ \$ فَا أَنْهُمُ تُمُودِي يَقُولُ الرَّبُّ وَعَهْدِيَ الْحَيْءِ الْفَرِّنُهُ لِكُي تَعْلَمُوا وَقُولِمُوا بِي وَتَفْهُمُوا أَنِّي أَنَا هُوَ لَمْ يُكُونُ إِلَّهُ قَبْلِي وَلَا يُكُونُ بَعْدِي . عام أَنَّا أَنَّا ٱلرَّبُّ وَلَا عُلِصَ غَيْرِي . ١٠٠٤ إِنِّي أَخْبَرْتُ وَخَلَّمْتُ وَأَتَّمَتُ وَلَئِسَ فِيكُمْ غَريتُ وَأَنْتُمْ شُهُودِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَأَنَّا أَهُ . ١٠٠٠ وَمُنذُ ٱلْبَدْ أَنَّا هُوَ وَلَا مُنفَذَ مِنْ يَدِي. أَضَلُ وَمَنْ يَدَدُّ . وي وقي مكلنا قال الراب فاديكم فدوس إسرا بيل إني لأخبكم أرسلت إِلَى مَا بِلَ وَأَهْبَطَتْ جَمِيرُ أَزْكَانِهِمْ وَٱلْكَلْمَانِينَ فِي سُفُنِ هُمَانِهُمْ . عِنْ ﴿ أَمَّا ٱلرَّبُ فَدُوسُكُمْ خَالِنَ إِسْرَا نَيْلَ وَمَلَكُكُمْ . عِنْ فَعَلَمْ قَالَ ٱلرُّبُّ ٱلنَّامِعُ فِي ٱلْجَر طريقًا وَفِي ٱلْمِياهِ ٱلْمُورَةِ مَسْلَحَنا عِنْهِ ٱلْحُرْجُ ٱلْحَبَاةَ وَٱلْمَرَسَ وَٱلْسَكَّرُ وَأُولِي ٱلْبَلْسِ فَيْضَطِّمُونَ جَما وَلَا يَعُومُونَ مَدْ خَمْدُوا وَكَذَّالَةِ الْمَلْمُوا . عِنْ لِا تَذَكُّرُوا الْأُوا يلَ وَلَا تَتَأَمُوا الثَّمَاخُ . ١١٤٨ هَا تَمَا آتِي بِالْجِيدِ قَيْضًا ٱلَّآنَ . أَفَلا تَمْرُفُونَهُ . أَجْسَلُ فِي ٱلْبِرَّيَّةِ طَرِيمًا وَفِي ٱلْتَشْرِ أَنْهَادًا . عِنْهِ كَيْ يَجْدُنِي وَحْسُ ٱلصَّحْرَاءَ بَلَثُ آوَى وَبَنَاتُ الشَّام لِأَنِّي أَجْمَلُ مِيلِما فِي الْبَرِّيَّةِ وَأَنْهَارًا فِي الْقُتْرِ لِأَسْنِي شَمْي الْمُعْارَ عَلَي الشَّمْ ٱلَّذِي جَبِكُ لِي مَهُمْ تُحَدُّونَ بَحَدِي . عِلَيْ لَكِنَّكَ لَمْ تَدْخِي يَا يَعْفُوبُ وَسَيْمَتِني يًا إِسْرا نَيلُ. عِنْ إِلَي لِمَا تَأْمِنِي بِشَاءِ عُرْكَا بِلَكَ وَلَمْ تُكُرِمْنِي بِذَا نِحِكَ. وَأَنَا لُم أَسْتَمْ بِلْكَ بِعُلِيمَةٍ وَلَا أَشَامُتُكَ لِمُبَانِ . ١٤٦٤ لَمُ تَفتَر لِي مُسَبَ ذَدِمَةٍ بِالْهِمَّةِ وَلَمْ زُونِي مِنْ تَعْمِرِ ذَبَاغِيكَ بَلِ أَنْتَ أَسْتَسْبَدْتِي بِخَطَايَاكَ وَأَسْأَمْنِي إِنْلِيكَ . 3 3 أَمَا أَنَا الْمَاعِي مَعَاسِيَكَ لِأَجْلِ وَخَطَابَاكَ لَا أَذْكُرُهَا . عِنْهِ لا تُرْزِي فَتَعَاكُمُ مَا وَأَبِن أَنْ يَكُن تُبَرّر نَفْتُكَ ، وَيُرْجُ أَمُوكَ الْأَوْلُ عَملَى وَوُسَطَ آوْكَ عَمُونِ وَيَهِ فَسَلَّمْتُ رُوْسَاتَهُ ٱلْفُدْسِ لِلاَبْدَالِ وَيَنْفُوبَ إِلاَيْسَالِ وَإِسْرَا ثِيلَ الشَّكَيْمِ

## أَلْفَصَلُ ٱلرَّالِعُ وَٱلْأَثْرَبَعُونَ

يُقَلِّهَا فِي الْجَمْرِ وَيُهِيِّهُمَا بِالْطَادِقِ وَيَسُوعُهَا بِلِدَاعِ ثُوَّتِهِ وَهُوَ يَجُوعُ فَلا يَبْقَ لَهُ فُوَّهُ وَلَا يَشْرَبُ مَا وَقَدْ تَبِ. عِنْهِ وَالْجُارُ بَدْ الْجَيْطَ وَيْنَامُ الْخَصَ بِالْفَرَةِ وَلِسَوْمِهِ بِالْبِخْتِ وَوَانِعُهُ بِالْبِرَكَادِ وَيَصْنَفُ عَلَى شَكُلِ إِنْسَانِ وَجَالِ بَشَرَ لِيَبْقَ فِي الْمُنْزِلِ. كيه بِمُعْلَمُ لَهُ أَدْذًا وَيَأْخَذُ السَّرْوَ وَالبُّوطَ وَيُخْسَادُ لَهُ مِنْ أَحْجَادِ النَّابِ أَوْ بَغْرِسُ السُنَوْيَ وَالْطَرُ يُسْمِهِ . عِينِي ثُمْ يَكُونُ لِلإنسَان وَقُودًا يَأْخُذُ مِنْهُ وَيَسْطَلِي أَوْ يُوقَدُهُ لَكِمْ يَغْفِرْ خَفِزًا أَوْ يَسْمَلُ مِنْهُ إِلْمَا وَيُحِرُّ لَهُ وَيَصْنَمُ مِنْسَهُ غِثَالًا وَيَسْخِدُ لَهُ . عَنَاكِمْ يُحْرَقُ نِصْفَهُ بَالْنَارُ وَعَلَى يَصْفِهِ يَأْكُولُ لَمَّا . يَشْوِي شِوَّا ۖ وَيَشْبَعُ وَيَصْطَلِ وَيَنُولُ وَاهَا قَدِ أَسْطَلَيْتُ وَزَأْيَتُ ثَارًا . ١٩٢٨ وَيَسْتَمُ بَقِينَتُ إِلْمَا غِنَالُالُهُ وَيَسْغِدُ لَهُ وَتَجَرُّ وَيُعسَلَى إِنَّهِ وَيَقُولُ أَنْفِذَنِي فَإِنَّا أَتَ إِلَى. ﴿ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَفْهَدُونَ إِذْ قَدْ غُنِي عَلَى عُونِهِمْ لِللَّهُ يُعِيرُوا وَعَلَى فَلُوبِهِمْ لِللَّهِ يَفْهِمُوا . ١١ ﴿ لَا يَأْمُلُ فِي قَلْيهِ وَلَا عِلْمُ لَهُ ولَا فَهِمْ فَقُولَ إِنِّي قَدُ أَخْرَفُتْ نِعَفَ لَهُ إِلَيَّادِ وَخَيْزَتْ حَزَا عَلَى جَرِهِ وَشَوْيتُ خُما وَاسْتَلْتُ أَفَلْتُنَمْ مِنْ بَقِيَّةِ رَجْمًا أَفَأْتُعِدْ عِلْمَ عَجْرَةٍ . 3 فَإِنَّ إِنَّا يَرْعَى رَمَادًا . قَدْ أَزَاعَهُ قَلْهُ ٱلْمُرُورُ فَلا يُقَدُّ نَفْسَهُ وَلا يَقُولُ أَمَا فِي يَمِني كَفِبُ . ١٠ إِن أَذَكُمْ هٰذِه مَا مَنْون وَيَا إِسْرًا مُلْ فَإِنْكَ عَبْدِي ، قَدْ جَبْلِنْكَ فَأَنْتَ عَبْدٌ لِي. إِنْكَ مَا إِسْرًا أسلُ لَا تُنْسَى بِنَى . عِنْهِ قَدْ تَقُونُ كَالْمُعَلِ مَنَاصِيكَ وَكَا لَنْمَامِ خَطَايَاكَ وَإِرْجَمْ إِلَّ فَإِنِّي قَدِ الْفَتَدُ يُنكَ وَ ١٤٢٤ رَنِّمِي أَيُّهَا السَّبَاوَاتُ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ فَعَلَ الْعَيني بَأَعْمَاقَ ٱلْأَرْضِ ٱنْدَفِي بِالتُرْنِيمِ أَيُّهَا لَلْبَالْ وَالْنَابَاتْ وَكُلُّ شَجْرِ فِهَا لِأَنَّ الرَّبُّ قَدِ أَفْتَدَى مَعُوبَ وَتَعَدُّ بَلِمْ السِّلَ. يَحَدُمُ الله الرُّبُ فَاديكَ وَمَا إِلَى مِنَ الْعَلْنِ . أَنَا الرَّتْ صَائِمُ ٱلْكُلِ كَاشِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَحْدِي وَبَاسِطُ ٱلْأَوْضِ بِنَسِي ١٤٤ مُنْطِلُ آلمات ٱلكُذَية وَعُنْقُ أَلْمَ الْفِنَ وَدَادُ ٱلْمُكُمَّاةَ إِلَى الْوَدَّاة وَمُسْفِّهُ عِلْمَهِم . عَلَيْ المنات كَلَام عَبْدِهِ وَمُمَّ مَشُورَةِ رُسُلِهِ أَفَتَا بِلْ لِأُورَشَلِمَ سَتُمْمَرِينَ وَلَدُن يَهُوذَا سَنْتَيْنَ وَأَنَّا أَفِيمُ ٱلْمَتَهِمَ مِنهَا. ويهي الكايلُ فَشَنَقَ انْفَتَ ، أَمَّا أَيْفَتُ أَخَادَكَ. ويهي الكايلُ لِكُورَشَ أَنْتَ رَاعِي أَنْتَ مُنِمْ مُكُلُّ مَا أَمَّا أَوْ أَقَائِلُ لِأُورَ مَّلِيمَ سَلْبَيْنَ وَإِفْرَاكُ

#### ألفَصلُ ٱلخَامِسُ وَٱلْأَسْ بَعُونَ

جيبيخ خُكَذَا قَالَ ٱلزُّبُّ بِسَبِعِهِ لِكُورَشَ أَلَّذِي أَخَذَتُ بِيدِينِهِ لِأَعْضَمَ ٱلْأُمْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَمْلُ أَحْثَاءُ ٱلْمُلُوكِ لِأَنْحَ أَمَلَهُ ٱلْمَسَادِيمَ وَلَا تُغْلَقَ ٱلْأَقِرَابُ. عَلَيْكِ إِنِّي أَسِيرُ قُدُّلُمَكَ فَأَقَرَمُ ٱلْمُورَةِ وَأَحَطِمُ مَمَادِيمَ ٱلْقُالِ وَأَكْتِرُ مَثَالِقَ ٱلْحَدِيدِ عَنَيْ وَأَعْطِيكَ مُخُودً الظُّلُمَةِ وَدَفَانَ الْحَالِي لِتُلَمَّ أَنِي أَنَّا ٱلرُّبُّ ٱلَّذِي دَعَاكَ بِأَسْطِكَ إِلْهُ إِسْرَا نِلَ. وَ إِنِّي لِأَجْلِ عَدِي يُعْفُوبَ وَإِسْرَائِيلَ مُخْتَارِي دَعَوْنُكَ بِأَتِّبِكَ وَحَكَنْيَكَ وَأَنْتَ لَا تَمْرُفُنِي . يَحِيْجُ أَنَا الرَّبُّ وَلَيْسَ آخَرُ لَيْسَ مِنْ دُونِي إِلْهُ . إِنِّي تَطَعُشُك وَأَنْتَ لَا تَمْرُفِنِي ٢٠٠٤ لِكُنْ بَلْلُوا مِنْ مَشْرِقِ ٱلنَّفْسِ وَمِنْ مَفْرِيهَا أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرِي . أَ كَا الرُّبُّ وَلَيْسَ آخَرُ \* ﴿ يَعِيْهِ أَ كَامُبِدِعُ ٱلنُّودِ وَخَالِنُ ٱلطُّلْمَةِ وَعُرِي السَّلَام وَخَالِقُ الشِّرِ أَكَا الرُّبِّ صَائِمُ هٰذِهُ كُلِهَا . ﴿ يَهْمُ الْعُلِّي أَنِّهُمَا السَّمَاوَاتُ مِنْ فَوْقُ وَلَقِيلِ النَّهُ مِ الصِّدِينَ لِتَقْفَعَ الأَرْضُ وَلَشْيِرِ الْحَلَاصَ وَكُلْتِ الْوِرَ أَمَّالُاتُ يَرَهُ الْمُعِمِدِ مِنْ مِنْ أَنْهِ مِنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ مِن خَلَقُهُ . ﴿ يَهِمُ وَالْ إِنْ نُعَاصِمُ جَالِهُ وَهُو مَزَفَةٌ مِنْ مَرَفِ الْأَرْضِ . أَيَقُولُ الطِينُ إلى با ماذًا تُسنَمُ أَوْ عَمْكَ لَيْسَ لَهُ يَدَانِ . عَنْ وَيْلُ لِمَنْ يَقُولُ لِأَبِ مَاذَا تَلدُ وَلا مرأة مَلَوّا تَضِينَ. عَلِينَ مَكُلا قالَ الرَّبُ قُدُوسُ إِسْرَا نِيلَ وَجَابِهُ قَدْ سَأَ لُونِي عَمَّا سَيّاتِي. أَلَسَكُمْ وَمُونَىٰ فِي أَمْرِ بَنِيَّ وَعَلَ يَدَيُّ • ١٤٠٤ أَ نَاصَنَتُ الْأَرْضَ وَخَلَتُ الْبَشَرَ عَلَيْهَا . يَمَايَ نَفَرَكَا السَّمَاوَلَتِ وَأَنَا أَمْرَتُ جِيعَ جُنْدِهَا . عِلَيْهِ أَنَا أَفْتُ فِلْمَدْلِ وَسَأْقُومُ جَمِعَ طُرُفِ . هُوَ يَبْنِي مَدِينَتِي وَيُطْلِقُ أَسْرَايَ لَابِكُن وَلا يِرْشُوهَ قَالَ رَبُّ الْمُؤُودُ ، عَنْ فَي مَكْذَا قَالَ ٱلزَّبُّ سَمَّى مِصْرَ وَجَهَارَةُ مُوسَ وَأَهْلَ سَبَّا ذَوْو القاملت مَعْرُفُنَ إِلَيْكِ وَيَصَعُونُ لَكِ . يَسِرُونَ وَرَأَوْكِ وَبَعْرُونَ بِٱلْمُودِ وَيَعْرُونَ لَكِ

وَيَصَرُعُونَ إِلَاكِ عَا عِنَ إِنَّا أَهُ فِيكِ وَلَيْسَ آخِرُ لِيْسَ إِلَّهُ عَيْرَهُ عِيْلِكُمْ إِنَّكُ الْمُنْ الْمُعْمِرِهُ الْمُعْمِرُ وَالْمَعْمِرُ الْمُعْمِرِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

عنه فنه جَمّا بَالَ وَجَمْ نَهُ وَصَادَتُ اَسْنَاهُمْ عَلَى الْوَسُونُ وَالْبَاعْ ، إِنْ عَمْ وَلَا يَكُمْ الْفَهْ وَعَ الْمَالَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْوِنَ وَالْبَاعْ ، إِنْ عَمْ وَجَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

## أَلْفَصَلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْأَنْ بَعُونَ

عَنْ إَذِي وَاصَّلَيْنِ عَلَى التَّرَابِ أَنَهُمَا الْهَرُ الْمِنْ الْمَالِينَ الْمُلْوِنِ عَلَيْهُ لَا عَمْ مَنْ أَلَّهُ وَالْمُلِينِ عَلَى الْأَرْضِ عَلَيْهُ لَا عَرْضَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُلْقِينِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ وَالْحَلَيْنِ مَنْ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُلَوْنَ وَالْحَلْمِينِ اللّهَ وَالْمُلِينِ مَنْ اللّهَ وَالْمُلْمِينَ مَنِ اللّهَ وَالْمُلْمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

Digitized by GOOGIE

عِيْج سَيْلِي عَلَيْكِ عِلَا الْأَرْنِي بَنَة فِي هَمْ واحد الْكُلُ وَالْإِمَالُ فَيَسَانِ عَلَيْكِ
مَ أَفَاع سِمْلِ وَفَوْ وَعَالِ الْمُحْبَرَة . هِيْهِ قَدْ وَنَشْتِ بِمُنْطِكِ وَظَّى لَا آيَا أَنْ اللّهِ عَلَيْكِ وَلَمْ لَا آيَا فِي أَسْدُ
إِنْ جَكَمْتِكِ وَمِلْمَكِ هَمَا أَزْاقَالِ طُلْتِ فِي قَلِكِ أَوْ اَرْنِسَ فَهْرِي . هِيْهِ فَسَالِي
مَنْ جَكَمْتُ فَعْلَى بِهُمْ و وَتَدَعْلَى وَاهِ لَهُ لا تَسْتَطِيقِ الْكُنْيِرَ عَلَى وَقَالِ وَأَوْا مِ سِمْلِ اللّهِي عَلَى وَقَالِ وَأَوْامِ سِمْلِ اللّهِي عَلَى بَاللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى وَقَالِ وَأَوْامِ سِمْلِ اللّهِي عَلَى وَقَالِ وَأَوْامِ سِمْلِ اللّهِي عَلَى مِن بِهِ مَنْ اللّهِ عَلَى وَقَالِ وَأَوْامِ سِمْلِ اللّهِي عَلَى اللّهِ فَلَى مَنْ اللّهِ مِن عَلَى اللّهُ وَلَى مَنْ اللّهِ عَلَى وَقَالُو أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَى وَقَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُواللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا ا

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْأَمْرِ بَعُونَ

وي المسوا هذا إآل منتوب المدعون باسم إسرا بيل الحاد بيزين مياويهوا ٱلْتُسْجِينَ بِلَهُم ٱلرَّبِ ٱلذَّاكِينَ إِلَهُ إِسْرَائِسِلَ بِنَيْرِ حَقَّ وَلَاعَدُلِ عَنْهِ } وَقَدْ دَعُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ مَدِينَةِ ٱلْمُدْسِ وَأَخْتَدُوا عَلَى إِلْهِ إِسْرَائِسِلَ ٱلَّذِي ٱسْمُهُ رَبِّ ٱلجُنُودِ. كان أُخْرَتُ بِالْأَوَا لِل مُنذُ ولِكَ أَوْمُتِ مِن فِي خَرَجَتْ وَأَتَمَتْ مِهَا . بَنْتَهُ صَّمْنُهُمَّا تَحَدَّثُ . عِلَيْ لِللِّي إِنَّكَ قَاسِ وَرَفَيْكَ عَمْلُ مِنْ حَدِيدٍ وَجَبْهَكَ مِنْ عُمَاسٍ عِينَ أَخْرَتُكَ مُنْذُ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْدُثَ أَتَهَمُّكَ إِلَى لَا تَقُولَ مِنتِي مَنتَهَا وَمُفُونِ وَمَسْبُوكِي أَمَّر بِهَا . عِنْ مَا تَعِنتَ فَانْتَلُو كُلَّهَا . وَأَنْتُم أَفَلا غُلُرُونَ. قَدْ أَسْمَنْكُ عِجْدَقَاتِ مُنْدُ الْآنَ وَعِكْنُونَاتِ لَمْ تُمْرِهُمَا . عِنْ الْآنَ خَالَتْ لَا مِنْ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ وَقَالَ ٱلْيُومِ لَمْ أَنْهُمْ بِهَا لِللَّا تَقُولَ هَا أَنَذَا قَدْ مَرَ فَهُمَا . ١٠ عَمْ لَمُ نَّتُمْ وَكُمْ تَمْرِفْ وَمُنْــٰذُ ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ ۚ كُمْ تُنْفَعْ أَذَٰكُ فَإِنِّي عَلَمْتُ أَنَّكَ تَغْدُرُ عَذْرًا وَمِنَ ٱلْبَطَلِ لُعِيتَ عَامِياً . عَنِيجٌ أَمَّا أَنَا فَلِأَجُلِ أَنِّي أَبَلِي غَمْنِي وَلِأَجُل عَدِي أُسِكُ عَنْكَ لِلْأَأْفُرِ مَنْكَ . عِيْدٍ مَا تَعْمَنْكَ لَاكَا أَيْمَنْهِ وَاعْتَرْتُكَ فِي كُور الْمَنَاد. اللَّهُ إِنَّ أَجْلِي مِنْ أَجْلِي أَضَلُ لِنَلَّا يُجَدَّفَ عَلَى ۚ وَحَكَرَّامَتِي لَا أَعْطِيبًا لِنَبْرِي. \$22 إِنهُمْ لِي يَا يَنفُوبُ وَيَا إِسْرَا بِيلُ الَّذِي دَعَوْنَهُ . أَنَا هُوَ . أَنَّا الْأَوْلُ وأ كا الْأَيْرُ. والما يدي أسست الأرض وعيني شَبَرت السَّهُواتِ . أَدْعُوهُنَّ فِيَعَنَ جَعَاً . كالله إجْمَعُوا كُلُّكُمْ وَأَسْمُوا مَنْ مِنْكُمْ أَخْرَرَ بِلِيهْ . إِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ أَمَّةً فَهُو يَشْنِي مَشِينَتُ مُ عَلَى بَابِلَ وَيُكُونُ فِرَاعَهُ عَلَى ٱلْكَاٰهَا نَبِينَ. ﴿ وَهِي أَنَا أَنَا تَكَلَّمُتُ وَمَعَوْنُهُ وَأَتَيْتُ \* وَسَهُمُ عَلِيفُ \* ١٨٨٤ تَعْتُمُوا إِلَىٰ وَأَسْمُوا هَذِهِ . إِنِّي مِنَ ٱلْأَوْلِ لِم أَتَكُمُّمْ فِي خُفَيَّةٍ ۚ أَكَامِنْ مَبْسِلِ أَنْ نَحَدُثَ ٱلأَمْرُ كُنْتُ هُنَاكَ وَالْآنَ ٱلسَّبِدُ ٱلرَّه أَنْسَلِيٰ غُوَ وَدُوحُهُ \* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنُكَا كَالَ ٱلرَّبُّ فَاذِيكَ قُدُونُ إِسْرَائِسِلَ أَكَاكَرُبُ إِلَّكَ ٱلَّذِي يُوَلِّمُكَ مَا يَفَمُ وَيَهْدِيكَ ٱلطَّرِيقَ الَّذِي تَسِيرُ فِيهِ . كَذْلُكُ أَسْفُنْتَ إِلَى وَمَا إِي مُصَانَ سَلَامُكَ كَالْتُر وَرِكَ كَأْمُوامِ ٱلْجُر عَلَيْ وَكَانَت دُرْيُكَ حَمَالُوْلُ وَأَعْلَبُ أَحْثَالِكَ كَمَمَاهُ ظَلَّمْ يَشْرِضْ وَلَمْ يَهِدِ أَسْمُهُ مِنْ لَمَايِ . كانتكا أغرُجُوا مِنْ بَايِلَ أَهْرُبُوا مِنَ الْكُلْمَا يَهِينَ بِصَوْتِ التَّرْنِيمِ . أَخْيرُوا بِلَمَا وَكَادُوا بِهِ • أَذِيهُوهُ إِلَى أَكَالِمِي ٱلْأَرْضِ • قُولُوا قَدِ ٱلْتُدَى ٱلزُّبُّ عَبْدُهُ يُتَفُوبَ . ١٩١٠ وَآ بَهٰ طَفُوا حِينَ سَيَّرُهُمْ يِنِي ٱلْتِقَادِ بَلْ غَبْرَ لَهُمْ ٱلْبِيَاهَ مِنَ ٱلعَّفُرِ شَقَّ ٱلعَّفُرَ فَقَاصَتِ الْيَاكُ. والمراكزة في المنافقين يفول الرب

## ألفضل التاسغ والأنم بغون

من إنتي له أنها المزار وأسفوالها الشوب بن بيد وإن الب دعلي من المنواله المؤون الب دعلي من البك والم المؤون الم البك ودكر الني من أخفاه أن يحيد وجَسَل في كتبني ماض وي ظاريده المناس وي المناس Dinitizad box

خَيَانِي وَجَمَلَى مَهِمَا عُنَادًا وَفِي جَهَيْهِ سَتَرَفِ. ١٤٠٨ وَقَالَ لِي أَنْتَ عَبْدِي فِالمِرَاثِيلُ وَإِنِّي بِكَ أَنْجُدُ. ﴿ وَهُمْ فَالْتُ إِنِّي بَاطِ لَا تَبِيْتُ وَسُدًى وَمَبَّا أَنْفُتُ فُونِي إِلَّا أَنّ مُكمى عِنْدَ الرَّبِّ وَعَلَى عِنْدَ إلْمِي . عِنْ وَالْآنَ قَالَ الرَّبُّ الَّذِي جَلِّني مِنَ الْبَطْنِ عَبِنَا لَهُ لِأَدْدُ يَنْفُوبَ إِلَيْهِ فَيَعْتِمَ إِلَيْهِ إِسْرَائِيلُ كَأَكُونَ مُعَبِدًا فِي عَنَى الْأَبِ وَيَكُونَ إِلْمِي عِزْقِ . ١٤٤٤ قَالَ قَلِيلُ أَنْ تَكُونَ لِي مَبْدَا لِنْفِيمَ أَسَاطَ يَنْفُوبُ وَرَدُهُ الْمُنُوطِينَ مِنْ إِسْرَا نَيلَ وَإِنِّي قَدْ جَمَلُكُ فُورًا لِلْأُمْمِ لِتَحْدِنَ خَلامِي إِلَى أَكَامِي ٱلْأَدْضِ • و مُكَدّا قَالَ الرَّا فَادِي إِسْرَا ثِلَ وَقُدُّوسُهُ لِلَّذِي هُوَّ دُولَا أَ النَّاوْسِ وَرَجْسُ الْأُمَّةِ لِنَبِدِ ٱلْمُتَسَلِّطِينَ . إِنَّ ٱلْمُلُوكَ يَظْرُونَ وَيَقُومُونَ وَالرُّوسَاءَ يَعْجُدُونَ لِأَجْلِ ٱلرَّبِ ٱلأَمِينِ وَمُدُّوسِ إِسْرَا نِيلَ ٱلَّذِي ٱخْتَارَكَ . ﴿ يَهِمْ مُكْلَنَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِنِّي ٱسْتَجَبْتُ . لَكَ فِي وَقْتِ مَرْضَى وَأَعَنَّكَ فِي يَوْمِ خَلَاصٍ وَخَفِائْكَ وَجَمَالُكَ عَهَدًا لِشَّعْبِ لِنُفِيمَ ٱلْأَرْضَ وَتُورَّثُ ٱلْمُوادِيثَ ٱلْمُدَمَّرَةَ . ﴿ لِيَنْكِي إِنْفُولَ لِلأَسْرَى ٱخْرُجُوا وَلِلْمَيْنَ فِي الطُّلْسَةِ ٱلدُّرُوا فَيْرَعُونَ فِي الطُّرُقِ وَيَكُونُ مَرْعَاهُمْ فِي كُلِّ ٱلرَّوَانِي . ١٤٠٠ لَا يُجُومُونَ وَلَا يَسْطَشُونَ وَلَا يَقْرَعُهُمْ ٱلْحَرُّ وَلَا ٱلنَّصْلُ لِأَنَّ رَاجِهُمْ يَهْدِيهِمْ وَإِلَّى يَتَالِيم ٱلْيَاهِ يُودِدُهُمْ . ١١٦٤ إِنِّي أَجْمَلُ جَمِعَ جِبَالِي طَرِينًا وَسُنِيلَ وَتَنْعُ . ١٤٤٤ هُولَاءً مِنْ بَعِيدٍ يَأْفُونَ وَهُوْلَا مِنَ الشَّمَالِ وَالْفَرْبِ وَهُوْلَا ۚ مِنْ أَرْضِ السِّينيينَ . كاللهُ وَيْسِي أَيْمَا السَّاوَاتُ وَابْتِهِي أَبُهَا ٱلأَدْصُ وَآنْدَفِي بِالتَّرْنِيمِ أَيْمًا أَلِبَّالُ وَإِنَّ الرَّبِّ قَدْ عَزَّى شَعْبَ لُهُ وَرَحِمَ بِالْسِيدِ . ١٠٠٤ قَالَتْ صَيْوُنْ قَدْ خَذَ لَنِي الرَّبُّ وَنَسِينِ السَّيدُ . عِنْهِ أَتْلَسَ الْمَرَأَةُ مُرْضَهَا فَلا تَرْحَمُ أَنِنَ بَعَانِهَا كُينَ وَلَوْأَنَّ هُولَاءً نَسِينَ لَا أَنْسَاكِ أَنَا . عِلَيْهِ هَا تَذَا عَلَى كُنَّ رَسَمْسُكُ وَأَسُوادُكُ أَمَامَ عَنْيٌ فِي كُلَّ حِين. ١٤١٤ قَدْ أَسْرَمَ بَنَاؤُوكِ فَهَادِمُوكِ وَتَخْرِيُوكِ تَقُوْجُونَ بِنَكِ. ١١٥٦ إِنْفِي طَرْفَكِ إِلَى مَا حَوْلَكِ وَا نَظْرِي . قد الْجَمْنُوا صَحْلُهُمْ وَجَا وَكِ . حَيُّ أَمَّا يَعُولُ الرَّبُّ إِنَّكِ تَلْسِيتُمْ جِيمًا كَأَلْلِي وَتَعَلَّدِينَ عِمْ كَالْمُرُوسِ . ١١١ إِنَّ أَمْر بَتَكِ وَبِلاضك وَأَرْضَ دَمَاوِكُ تَضِيلُ الْآَنَ عَنِ ٱلسُّعَانِ وَأَلْتِينَ ٱلْمَلُوكِ يَنْتَمِدُونَ . وي وَأَيْنا بُوتُكُلِكِ يَعُولُونَ مَلَى مَسْمَر مِنكِ إِنَّ ٱلْمَكَانَ مَنيَّ عَنِّي فَانْتَمِعِي لِي الأَسْكُنَّ. جَالِي فَعُولِينَ فِي قَلْبِكِ مَنْ وَلَدَى هُولاً وَأَنَا تَكُلِّي وَعَنِيمُ عُلاةً وَمَنْيَةٌ وَمَنْ رَبَّى هُولَا وَهَا نَذَا مُدْخُذِلْتُ وَحْدِي مَّوْلًا أَنْ كَانُوا . عَنْ إِلَّهُ مَكْنَا قَالَ ٱلسَّبُدُ ٱلرُّبُّ هَا أَنْهُ إِلَى الْأَمْمِ يَدِي وَإِنْشُوبِ أَنْسِبُ دَايِقٍ فَيَأْوُنَ بِبَنِكِ فِي خُفُونِهِمْ وَبَنَا نُكِ عَلَى أَكْتَافِيمُ يُحَلَّنَ . عَلَيْكُ وَيُكُونُ ٱلْلُوكُ لَكِ مُرَبِّينَ وَٱلْلِكَاتُ مُرْضِكَتٍ وَعَلَى وَجُومِهِمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ يَسْجُدُونَ لَكِ وَتَفْسُونَ وَابَ مَدْمَسِكِ كَتَلْبِينَ أَنَّى أَكَا الرَّبُ ٱلَّذِي لَا يُمْزَى مُنتَظِرُوهُ . عَلَيْهِ أَوْخَذُ ٱلنَّنِيتَ فَينَ لَلْبَارِ أَوْ يَظَلُّ مَ الْقَاهِرِ . عَنْهُ لِكُنْ مِكْفَا قَالَ الرَّبِّ بَلْ يُؤخَذْ السُّنِّي مِنَ الْجُبَّارِ وَتَقَلَّتُ خَنِيتَ أَلْمُتَّرَّ وَإِنَّ أَخَاصِمُ لِمُسُومَتِكِ وَأَخَلَصْ بَنِيكِ عِلَيْ وَأَطْمِمُ ظَالِبِكِ مِنْ لَمِيم وَيَسْكُرُونَ مِنْ وَجِمْ كَالسُّلافِ فَيَلَمُ كُلُّ بَشَرِ أَنِّي أَكَا الرُّبُّ عَلِيمُكِ وَقَادِيكِ عَزِيزُ

## أَلْفَصُلُ ٱلْخَسُونَ

جهير مُكَدًا قال الرَّبُ إِنَّا كِتَابُ طَلان إِسَكُمْ الْذِي سَرَّحَهُا بِهِ أَمْ لِأَيْ مِن فُرَ اللَّهِ مِن مِنْكُمْ . إِنَّا اِنَتَكُمْ اللَّمُ كُلُمْ وَسَرَّتَ أَشَكُمْ مَعَاسِكُمْ . عَيْهِ فَا بَالِي أَنْفَ وَلَيْسَ مِنْ أَحَد وَوَقُونُ وَلَيْسَ مِن عُجِيبٍ . أَتَصَمَّرَتْ يَدِي ضُودًا مِن الأَخِدَادُ وَلَمْ تَكُمْ الْمِنَا لِمُعَالَمُهُ إِلاَيْقُو مِنَّا لَمَنْ يَنْمِي أَجْفَتُ الْجَرَ وَأَجْسَلُ الْأَنْهَادُ فَلَمْ مِنْهُ عَلَى المَنْفَقِيقُ مَكُما المُنعَ : هِيهِ قَدْ آتَانِي السِّدُ الرَّبُ لِسَانَ الشَّلَةُ لِأَمْرِقَ أَنْ أَنْفِ النِّيمُ الْمَنْفَقِيقُ إِنْ لَيْهُ أَلْمُؤْلِ مَسَامًا عَصَابًا الْمُنتَحَ كَا لَطْلَهُ . هَذِي قِطْلُومِ النَّي الْمُؤْلِقُ فَلَمْ اللهِ قَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الذِي قَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَمُ أَسُدُ وَجَهِى عَنِ النَّهِ رَاتِ وَالْمَسْقِ. ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرُ فِي فَلِكَ أَا الْحَجَىلُ وَلِذِلِكَ جَلَّكَ وَجَهِي كَالْسُؤَانِ وَأَمَّا عَالَمْ إِلَى لَالْحَرَى. ﴿ عَلَيْهُ مُلَوْنِي وَرِبُ فَنْ مُكَامِمُى، فَلَيْنَ مَا مَا مَنْ صَاحِبُ عَلَيْقِ فَلِيَقَمْ، هِيْهُ هَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالِلْهُ وَاللّهُ و

#### أَلْفَصْلُ ٱلْخَادِيْ وَٱلْخَسُونَ

جيبيع إنتمُوا لِي أَيُّهَا ٱلْمُتَّفُونَ فِبْرَ ٱلْمُكْسِسُونَ لِلرَّبِ ٱخْلُوا إِلَى ٱلصَّحْرِ ٱلَّذِي خُتُمُ ينهُ وَإِلَى وَقُبِ ٱلْجُبِّ ٱلَّذِي نُفِرَتُمْ مِنهُ • ﴿ إِنَّا لِا أَخَارُوا إِلَى إِلَاهِمَ أَمِيكُمْ وَإِلَى سَادَةَ أَلِّي وَلَدَ تُكُمُّ فَإِنِّي دَعَوتُهُ وَهُو وَاحِدُ وَبَارَكُهُ ۚ وَكُثَّرُنُّهُ . عَنْهِ ۚ قَدْعَزُى ٱلرَّبُّ صَهْلُونَ وَعَزَّى كُلِّ أَخْرَبْهَا وَجَمَلَ مَرْتُهَا كَمَدْنِ وَقَفْرَهَا كَجَنَّةِ ٱلرَّبِّ فَعَادَ فِيهَا ٱلسُّرُورُ وَٱلْمَرَحُ وَالِاَعْتِرَافُ وَصَوْتُ ٱلنَّشِيدِ . عَنْهُمْ أَصْنُوا إِلَيَّ يَا شَمْنِي وَأَسِيمُوا لِي يَاأَمِّي فَإِنَّ الشَّرِينَةَ تَخْرُجُ مِنِي وَحُكْمِي أَيْرُهُ تُورًا لِشُعُوبِ . عَنْ اللَّهُ بِرِي قَرِيبُ وَخَلاصي قَدْ يْرَزُ وَفِوْاعَلِيَ تَحْكُمَانُ الشُّمُوبِ • إِبَّايَ تَلْتَظِرُ ٱلْجُزَائِرُ وَعَلَى فِرَاعِي تَسْتَبِدُ ، عَيْرِي إِرْفَهُوا إِلَى ٱلسَّمَاوَاتِ عُيُوثُكُمْ وَٱ نَظُرُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ تَحْتُ · إِنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ كَٱلدُّخَانِ تَصْحَلُّ وَٱلْأَرْضَ كَالْتُوْبِ تَبْلَى وَسُكَّامَا يَوْتُونَ كَلْلِكَ • أَمَّا خَلَامِي فَيْكُونُ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَرِي لَا يُسْتَعِدُ . عَنْهُ إِنْ عَمُوا لِي بَاعَارِفِ ٱلْهِرْ ٱلشَّبُ ٱلَّذِينَ فِي فَلُوبِهِمْ شَرِيتِي لَا تُخْشُوا تَسْيِرَ النَّاسِ وَمِنْ تَجَادِينِهِمْ لَا تَرْ تَامُوا . عَنْهِ لِأَنَّهُ كَالُّوْبِ يَا كُلُهُمُ ٱلْمُثُ وَكَالْمُوفِ يَمْرُضُهُمُ ٱلسُّوسُ . أَمَّا بِرِي فَيَحْكُونُ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَخَلَامِي إِلَى جِلِ ٱلْأَجْبَالِ . وي إستينيل استينيل أنبي البرة يا ذراع الرب استينيل كاف أيام الهدم وَأَجَالِ ٱلنُّهُودِ ۚ أَكُسْتِ أَنْتِ أَلَى صَلَعْتِ دَحَبَ وَطَلَعْتِ التَّيْنَ . ﴿ وَمُعَالَمُ السُّتِ أنتِ الَّتِي جَنَّفْتِ ٱلْجُرِّ مِيكَاهَ ٱلْفَكْرِ ٱلْعَلِيمِ فَجَلْتِ أَعْلَقَ ٱلْجَرْ طَرِيمًا يَبْرُ فيب الْمُتَدَوْنَ . عَلَيْقِ فَالَّذِينَ أَفَسَدَاهُمُ الرَّبُّ سَيْرِجُونَ وَيَا فَنَ إِلَى سَيُونَ فَرَيْمٍ. وَيُكُونُ عَنَى دُوْدِهِمْ مَنَ أَبْدِي وَيَتَبْعُمُ السُّرُودُ وَالْفَرَ وَتَنْزَعُ عَنْمُ الْمُسَرَّةُ وَالْكُوْدُ وي أَنَا أَمَا مُعَرِّكُم فَنْ أَنْتِ حَتَّى تَغَافِي مِنْ إِنْكَانِ يُوتُ وَمِن إِنْنِ بَقْرٍ يَعِيدُ كَا أَمُشْبِ، عَلَيْهِ وَقَدْ نَبِيتَ ٱلرُّبُّ صَانِعَكَ ٱلَّذِي بَسَطَّ ٱلنَّهَاوَاتِ وَأَسَّسَ ٱلْأَرْضَ وَمَا ذِلْتَ تَغَرُّعُ كُلُّ عُمْ مِنْ مَعْبِ الْمُنَا فِي إِذِ اسْتَمَدُّ لِتَعْمِيرِ فَأَنْ مَعْمَبُ الْمُناقِ. والله عَمَّا قريب تَعَلُّ أَعْلَالُ ٱلنَّفْنِي وَلَا بَوْتُ فَلْسَادِ وَلَا يَفْسُ خُبُرُهُ ، وَمِن إنَّى أَمَّا ٱلرَّبُّ إِلْهُ لَ ٱلَّذِي يُدِيرُ ٱلْجَرْ فَتَعِ أَنْوَاجُهُ . رَبُّ ٱلْخُودِ ٱسمُهُ . عَلَيْ وَقَدْ جَلَتْ كَلَامِي فِي فَكَ وَخِلْ لَ يَدِي سَزَنُكَ لِتَصِبَ ٱلسَّاوَاتِ وَوُّيْسَ ٱلأَدْضَ وَتَمُولَ لِمِينُونَ أَنْتِ شَمْي . \$ 30 تَبَعَظِي تَبَعَظِي فَرِي يَا أُورَشَلِيمُ أَلِي شَرِبَتْ مِنْ يَدِ أُلَابَ كَأْسَ غَضَّهِ شَرِبَتْ وَمَرِعَتْ عَصَحَرْ كَأْسِ ٱلدَّرْغِي ﴿ لَيْسَ مَنْ يَعْمُ لَهَا مِنْ مَكِلُ الْبَيْنَ أَلَّتِينَ وَلَدَيْهُمْ وَلَا مَنْ بَالْحُذَا يِدِهَا مِنْ كُلَّ ٱلْبَينَ الَّذِينَ رَبَّتُهُمْ. على دُذْ آن أَصَابَاكِ فَنْ مَرْقِي لَكِ الدَّمَادُ وَالإَنْحِطَامُ ٱلْجُوعُ وَالسَّيْفُ فَنْ لِمَزْ يكِ. كله بُولِهِ فَدْ غُنِي مَلْهِمْ فَهُمْ مُضْعَجِمُونَ فِي رَأْسِكُلْ شَادِعٍ كَأَفْتِلَ فِي أَلِمْ الَّهِ وَقَدْ أَفْمَتُهُمْ غَضَبُ ٱلرَّبِ مِن أَتُهَادِ إِلْمَكَ . ﴿ إِنَّ فَأَنْهُمِي أَيُّهَا أَلَالِمَةُ ٱلسَّكْرَى لَا مِنَ الْمُرْ . عَلَيْهِ مُكْدًا قَالَ سَيْدُكِ الرُّبِّ إللكِ الَّذِي يُخَلِّيمُ لِفَعْبِ . مَا تَذَا قَدْ أَخَذَتُ مِنْ يَبِكِ كَأْسَ ٱلتَّرَثُمُ عَكَرَ كَأْسِ غَضَيى فَلا تُتُودِينَ تَشْرَبِينَهُ مِنْ بَعْدُ وَجَلَهُ فِي يَدِمُنْيِنِكِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِنَصْبِكِ ٱلْخِيءَ مَّ مَنْزُ مُومَالَتِكَ ٱلْأَرْض

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْخَسُونَ

عيد إسْتَيْفَظِي اسْتَيْقِظِي الْبَسِي عِزْكِ يَاصِيْوْنُ الْبَسِي ثِبَابَ فَخْرِكِ يَا أُورَشَلِيمُ كَامَيْكَةَ الْقُدْسَ قَالُهُ لَا يُمُودُ يَدْخُكِ مِنْ بَعْدُ أَغَلَتُ وَلَا يَجِسُ. عَلِي هُمِّي مِنْ النَّبَ أَدْ أَنْهَنِي أَجْلِينِي بَا أُورَشَلِيمُ خَلَى فَيُودَ عُنْقِكِ أَيُّهَا ٱلْمَنْبُ فَي لِمن صِيونَ . وجه و كانه مُكُفّا مَال أَرْبُ عَبَّا أَبِنُمْ وَبِنْنِي ضِنَّةٍ تُفدُونَ . وي لا تُهُ مُكْفا كال ٱلسَّيْدُ الرَّبُّ قَدْ هَبَطَ شَمْي إِلَى مِصْرَ فِي ٱلْقَدِيمِ لِيَتَزَّبُ هُنَاكَ وَجَادَ طَلِيهِ أَشُودُ بَنْي سَيْدٍ . عَيْدٍ قَالْآنَ مَاذَا لِي هُنَاكَ يَعُولُ الرَّبُّ فَإِنَّ شَمْي قَدْ أَخِذَ عَجَّانًا وَالْتَسَلِّمِينَ عَلَيْهُ يُجَلِّونَ يَقُولُ ٱلرُّبُّ وَأَسَى لَا يَزَالُ نُجَدَّفُ عَلَيْهِ كُلُّ يَوْمٍ . عِنْ إِلَيْكَ يَرفُ شَمْيَ أَسْمِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ لِأَنِي أَنَا ٱلْمُنْكَلِمُ هَا ٓ ثَمَا حَاضِرٌ . ﴿ وَهُذِ عَلَى الْجُلُ عَلَى ٱلْجَالُ أَمْدَامَ ٱلْكِفِرِينَ ٱلسُّحِينَ بَالسَّارِمِ ٱلْجَيْرِينَ بِالْخَيْرِ ٱلسُّحِينَ بِالْخَلاصِ ٱلْعَاجِينَ ليبين قَدْمَكَ إللك . عيد أصواتُ دَفَا إِلك ، قَدْ دَفَوْا أَصْوَاتُهُمْ وَهُمْ يُرْتُمُونَ جَمِعاً لِأَنَّهُمْ يَظْرُونَ عِرَنّا حِينَ مَرْجِمُ الرُّبُّ إِلَى صِيْدُونَ . عَنْ إِنْتَفِي رَبُّني جَيا مَا أَعْرَبَهُ أُورَ شَلِيمَ وَإِنَّ الرَّبِّ قَدْ عَزَّى شَنْبُ وَالْخَدَى أُورَشَلِيمَ . عَنْ قَدْ كَتُفَ ٱلرَّبُّ عَنْ ذِرَاعِ لُقنْسِهِ عَلَى عُيُونِ يَعِيمِ ٱلْأَمْمِ فَرَأَتْ كُلُّ أَطْرَافِ ٱلْأَدْضِ خَلاصَ إِلْمَنَاهِ عِلَيْهِ } إَنْصَرِفُوا أَنْصَرِفُوا أَخْرَجُوا مِنْ هَنَاكَ. لَاغْشُوا تَجِسًا · أَخْرُجُوا مِنْ وَسَطِهَا. تَعَلَمُوا يَاحَاطِ آنَيَةِ أَلَاتِ. ١٠٤٤ إِنَّكُمْ لَا يَعَبَلَةٍ تَخْرُجُونَ وَلَا كُنْ يَهْرُبُ تَسِيرُونَ بَلْ أَمَامُكُمْ يَسِيرُ ٱلرَّبِّ وَيَجْمَعُهُمْ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ • عَلَيْكَ هُودًا عَبِيي يَعْمَـلُ بِالْزِمِ . يَصَالَى وَيُرْتَفِعُ وَيَسَامَى جِدًا . عَهِمَ كَا أَنَّ كَيرِينَ دَهِمُوا يِنكَ مُكْفَا يَّتَشَوَّهُ مَنْظُرُهُ الْكَثَرَ مِنَّ الْإِنْسَانِ وَصُورَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ بَنِي ٱلْبَشَرِ . ١٤٤٠ هُوَ يَنْضِحُ أَنَّمَا كَتِيرَةَ وَأَمَامَهُ يَسُدُ ٱللُّوكَ أَفُواهَهُمْ لِأَنَّهُمْ دَأَوْا مَالَمُ يُعْبَرُوا بِهِ وَعَا يُوا مَالَم يَستموا بِهِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْخَيْسُونَ

## أَلْفَصِلُ ٱلرَّالِعُ وَٱلْخَيْسُونَ

جيه وتني أيُّمَا العَالِمُ اللهِ المَّاعِمُ اللهِ النَّهِي بِالتَّرْنِيمِ وَاسْرُخِي أَيُّهَا الِّي لَمُ تَنْتَضَنُ فَإِنَّ نِنِي الْسَنْوَحِنَةِ الْكُثْرُ مِن بَنِي ذَاتِ البَسْلِ قَالَ الرَّبِّ ، حَيَّةٍ وَنِنِي مَوْضَ حِبَّائِكِ وَلَنِسْمَطُ خُتُنُ مَسَاحِيكِ ، لَا تَشِيلِ ، طَوْلِ الْطَابَكِ وَنَهْنِي أَوْتَادَكِ جَيْجٍ فَإِنْكِ تَنِسُطِينَ إِلَى الْبِينِ وَإِلَى الشِّمَالِ وَقِرْتُ لَسُكُو الْأُمْمُ وَنُمِيرُ الْمُكَ

Jigiliand by Google

ظَيْرَكِ وَكَالطُّرينِ الْمَارِينَ

## ألفَصْلُ السَّابِعُ وَالْخَسُونَ

كِنْ هَكَ ٱلصِّدْيِنُ وَلَّمْ يَكُنْ مَنْ تَأَمَّلَ فِي ظَلِيهِ وَمَنْمَ أَهُلُ ٱلنَّفُوى وَلَّمَ يَفَطَنْ أَحَدُ أَنُّهُ مِنْ وَجِهِ ٱلشَّرِ مَنْمُ ٱلصِّدِيقُ . ١ ١ السَّالِكُونَ بِأَسْتِقَامَتِهم بَدْخُلُونَ فِي ٱلسَّلام وَيَسْتَقِرُونَ فِي مَضَاجِهِم . ١ ﴿ أَمَّا أَنْتُمْ فَأَقَرُّهُما إِلَى هُنَا يَا بَنِي ٱلسَّاحِرَةِ فَسُلَّ أَلْمَاسِقِ وَٱلزَّائِيَةِ . ١ عَنْ تَسْغَرُونَ وَعَلَى مَنْ تَغْفَرُونَ أَفُواهَكُمْ وَتَدْلَمُونَ أَلْسِنْتُكُمْ ۚ أَلَسُتُمْ أَوْلَادَ ٱلْمُصِيَّةِ وَلَسْلَ ٱلزُّورِ ﴿ يَهِ الْكُوتَعِينَ إِلَى ٱلْأَصْنَام تَحْتَ كُلِ مُجْرَةِ خَضْرًا ۗ ٱلدَّابِينَ أُولَادَهُمْ فِي ٱلْأُودِيَةِ تَحْتَ كُمُوفِ ٱلمُّغْرِ. ﴿ وَهُمَا جَبِكُوهُ الْوَادِي نَصِيبُكِ . هِيَ هِيَ فَرْعَكِ . فَمَاسَكَبْتِ السَّكِبُ وَأَصْمَلْتِ التَّقَدِمَةَ . أَعَنْ هُذِهُ أَسُلُو . وَيَعِيرُ عَلَى جَبَلِ عَالَ شَاعِ جَمَلَتِ مَعْجَمَكِ . إِلَّ هُمَاكَ أَيْسَا صَعِثت لِتَذْمَى الذَّباغِ عِيدٍ وَوَرَّا الْلِبِ وَالْمَادَةِ جَمَلْتِ تَذْكَادِكُ لِأَنَّكِ رَصَّحَتِنِ وكتنفن مضحتك وعكويه ووسنيه وعطلت لك ممهم عدا والميتب مطحتهم وتطرت أَلْبَدَ كَالْمُ اللَّهِ وَسَرْتِ إِلَى ٱلْمُكِ بِالدُّهُم وَحَكَثُرْتِ أَطْيَابُكِ وَأَوْسَلْتِ سُفُرُ آلَكِ إِلَى بَعِيدِ وَنَسَفَّلْتِ حَتَّى إِلَى الْتَجِيمِ. كَانْتُمْ لِكَفْرَةِ سَعِيكِ أَعْيَلْتِ وَلَمْ تَعْوِل يَيْسَتُ . أَمَبْتِ مَعِيضَةَ يَدِكِ لِذَٰلِكَ لَمْ تَبْتَنِينِ : \$15 فَيْنُ خَشِيتِ وَخِفْتِ حَقَّى كَابْتِ وَإِنَّكِ لَمْ تَذَكُّر بِنِي وَلَمْ تَتَأْمَلِ فِي ظَلِكِ . أَلَمْ أَكُنْ سَاكِنًا وَذَٰلِكَ مِنَ ٱلشَّدِيمِ فَأَنْتِ لْمُذَالَا لَمُنْفِينِي. ١١٨ إِنِّي أَخْرُ بِيرِكِ وَبِأَمْمَاكِ فَلا تَنْفُكِ. ٢١١ إِذَا اسْتَنْتِ فَلْتُهُ لَكُ عَبْوَعًا لُكِ . لَكِنْ الرِّيحَ تَرْفُهُمْ جِيمًا وَالنَّسِيمَ يَذْهَبْ بِهَا أَمَّا الَّذِي يَتَّعَيْمُ فِي فَيِكُ أَلْأَرْضَ وَتَرِثُ جَبَلَ فَنْسِي ، عَيْدِي إِلَى أَمْمُ بَدُوا سَدُوا أَعِدُوا الطّريقَ ارْفَعُوا اَلْمُثَرَةَ مِنْ طَرِيقٍ شَنْيٍ . ﷺ لِأَنَّهُ مُكْفَا قَالَ الْمَلِيُّ الرَّفِيمُ سَاكِنُ ٱلْخُلُودِ الَّذِي المُنْدُوسُ أَنْمُ اللَّهِ أَسْكُنُ فِي أَلْمَلا ۚ وَفِي ٱلْمُدْسِ وَمَمَّ ٱلسُّلْحِينَ وَٱلْمُوامِ الرُّومِ لِأَحْيَى أَدْوَاحَ ٱلْمُتُواسِمِينَ وَأَخِي قُلُوبَ ٱلْلَسْعِيْسِينَ . عَلَيْ فَإِنِّي لَا إِلِّي ٱلْأَبِدِ أُخْلِيمُ وَلَا عَلَى ٱلدَّوَامِ أَغْمَالُ لِللَّا يُبَادُ مِنْ وَجُهِي ٱلرُّوحُ وٓٱللَّفَ الَّتِي صَمَّتُهُا والمُعَلِّمُ إِنَّ لِإِنْمِ الْعَيْدِ عَيْدِتْ وَصَرَبَهُ . أَخَيَبْتُ وَغَيْدِتُ فَلَقَبَ عَامِهَا في طريق عَلَيهِ . عَيْنِهِ وَأَنِثُ طُرْقَهُ فَتَفَيْنُهُ وَهَدَيْهُ وَوَدَدْتُ ٱلْمَرَّاتَ لَهُ وَلِنَاغِيهِ . عَالِح إِنِّي خَلَثُ ثَمْرَةَ الشُّفَيْنِ السُّلامَ السُّلامَ فَبَهِيدِهَ فِعْرِهِ قَالَ الرُّبُّ وَتَفَيِّنُهُ . عِيجٍ كَأْمًا ٱلْنَافِتُونَ فَكَا لَجُمِ ٱلْمِعِي ٱلَّذِي لَا يُعكِنُ أَنْ يَهَذَا وَمِيلَعُهُ تَقْلِفُ مِثَلَدٍ وَهَما عَلَيْهِ لَا سَلَامَ فَمُنَافِقِينَ قَالَ ٱلرُّبُّ

#### ألفصل آلثامِنُ وَٱلْخَسُونَ

كَيْنِهِ قَادِ بِمِنْ مِسِكَ . لَا تَشْبِكِ . اَنْغُ صَرَّنَكَ كَا لَلُونِ وَالْخِيرُ عَلَيْ بَعْمِينِهِمْ وَآلَ بَشُوبَ بِخَطَا بِلَهُمْ . كَلَيْنِهِ إِنَّهُمْ يَلِيسُونِنِي فِيمَا قَوْمَا وَقُرُومُونَ مَمْ وَقَ طَرْقِي كَانَهُمْ أَنْهُ تَسَمَّلُ إِلَيْرِ وَأَنْهُمِ لَكُمْ إِلْهَا . يَسَالُونِنِ عَنْ أَخْكَامِ الْهِرَ وَقُرُومُن

ٱلْحُرِبَةَ . عَنْهِ لَا تَخَافِي فَإِنَّكِ لَا تَخْزَقُ وَلَا تَخْبِلِ فَإِنَّكِ لَا تَفْتَغِيرَ لِأَنَّكِ سَنَسَيْنَ خِزْيَ صَالِّكِ وَلَا تَذْكُرِينَ عَارَ إِدْمَالِكِ مِنْ بَعدُ ، يَ لِي لِأَنَّ بَلْكِ مُوَصَائِلُكِ أَلَّذِي رَبُّ ٱلْجُنُودِ آثَمُهُ وَفَادَيَكِ هُوَ قُدُوسُ إِسْرَائِسِلَ ٱلَّذِي يُدْعَى إِلَّهَ ٱلأَرْضِ كُلْهَا اللَّهُ الرُّحْدُ وَمَاكِ الرُّبُّ كَامْرَأَةِ مَعْجُورَةِ مَكُرُوبَةِ الرُّومِ وَكَرَّوْجَةِ الصَّابَ إِذَا أَسْرُوْلَتْ قَالَ الرُّبِّ. ويهي هُنَبَّةً تَجَرُنْكِ وَبَرَاحِمَ عَظِيْةٍ أَسْمُكِ. ويهي في سَوْدَةِ غَمْبَ حَجَبْتُ وَجْهِي عَنْكِ خَلْفَ وَيَرْأَفَةٍ أَبِدِيْهِ أَرْمَلْكِ قَالَ فَادِيكِ ٱلرَّبُّ. كَنْ إِلَّهُ مُذَاكِ يُكُونُ لَدَيُّ كَأَيَّامٍ فِي إِذْ أَفْتَحَتُّ أَنْ لَا تَشْرُ مِيَامُ نُوحٍ عَلَى الأَرْض فَهَا بَهُ وَكُذَٰلِكَ أَفْتَمَتُ أَنْ لَا أَغْضَى عَلَيْكِ وَلَا أَتَهِرَكِ. عِنْ إِنَّ ٱلْجَالَ رَّولُ وَالتِّلالْ مَتَزَّعْزَعْ أَمَّا وَأَفِتِي فَلا رَّاولْ عَنْكِ وَعَهْدُ سَلامِي لا يَتَّزَعْزَعْ قَالَ وَالحِلْكِ الرَّبْ. عَلَيْهِ أَيْنِكَ أَلْبَالُمُ ٱلْفُلُصَةُ ٱلْفَيْرُ ٱلْتُمَرَّةِ هَا ثَذَا أَرْسِصْ إِلْإِنْدِ حِارَتك وَأَوْسَنُك بِاللَّارُورَدِ بِحِيْدٍ وَأَجْسَلُ شُرَفَكِ يَافُونًا وَأَبْوَابَكِ حِبَادَةَ بَهْرَمَانِ وَجِيمَ مُدُوجِكِ حِبَارَةَ أَنِيَةً . ١١٦ وَكُلُّ بَنِيكِ يَكُونُونَ تَلَامِدَةَ ٱلرُّبِّ وَسَلَامُ بَنِيكِ تَكُونً عَظيًا . عِزْيُكُ تُنَّتِينَ فِي ٱلْبِرَّ وَتَبْهُدِينَ عَنِ ٱلْجُورِ فَإِنَّكِ لَا تَخَافِينَ وَعَن الْمُول فَإِنَّ ا لَا مَدْنُو مِنْكِ . عَيْنَا هَا إِنْهُمْ يَجْتَمِنُونَ ٱجْتِمَاعًا لَامِنْ عِدْدِي فَنِ ٱجْتَمَ مَلَكِ يْفَازُ إِلَكِ ، عِلَيْهِ هَا إِنِّي أَ نَاخَلُتُ أَخْدُادَ الَّذِي يَنْحُ ٱلْجُرْرَ فِي النَّارِ وَيُخْرِجُ أَدَاةً لِمُمَا وَأَنَا خَلْفُ أَلْمُسِدُ لِتُعْمِدِ عِلَيْهِمْ كُلُّ أَوْمَ أَنْسِلْتُ عَالِكِ لَا تَعْمُ وَكُلُ لِمَان بَعْنُ عَلَيْكِ فِي ٱلْقَضَاءَ وَدْينَهُ مُؤْتُما مَمْنَا بِيرَاتْ عَبِيدِ ٱلْبَرِ وَيَرْهُمْ بِنِي يَعُولُ ٱلرَّبّ

## ألفَصْلُ الخَامِسُ وَٱلْخَيْسُونَ

ومع أيَّا أَنْ السطَاسُ جَمِهَا هَلْمُوا إِلَى ٱلْمِيَّاهِ وَٱلَّذِينَ لَا يُضَّةً لَمْمُ هَلْمُوا أَبْاعُوا وَكُلُوا هَلْمُوا ٱبْنَاعُوا بِنَيْنِ فِضَّةٍ وَلَا ثَمْنِ خَرًا وَلَبَّا. ٢٠٠٤ يَاذَا تَرِفُونَ فِضَّتْ يَا لَيْسَ بِخُبْنِ وَتُغْبُونَ لِمَا لَا شِبَّمَ فِيهِ ﴿ أَسْمُوا ۚ لِي سَهَامًا وَكُلُوا ٱلطُّبْبَ وَلَتَظَذَّذُ بِٱلصَّمَ نُفُوسُكُمْ ﴿ وي أبيلُوا مَسَامِعُكُمْ وَمَلْمُوا إِنَّ . أَعْمُوا فَغَيَّا نَفُوسُكُمْ فَإِنِّي أَعَاهِدُكُمْ عَهَدا أَبَدِيًّا عَلَى مَرَاحِم دَاوْدَ ٱلْأَمِنَةِ . عِنْ هَمَّ لَذَا جَمَّاتُ لُهِ الشُّمُوبِ شَاهِمًا إِلشُّمُوبِ كَالِمُنَّا وَمُوسِياً. يَحْدِي مَا إِنَّكَ تَدْعُواْمَةً لَمْ تَكُنْ تَمْرُهُمَا وَإِلَّكَ تَسْمَى أَمَّةً لَمَ تَكُنْ تَمْرُفُكَ لِأَجِلِ ٱلرَّبِ إِلَمْكَ وَقُدُوسِ إِسْرَا نِسِلَ ٱلَّذِي عَجْدَكَ • ﴿ ﴿ إِلَّهُ مُوا ٱلرُّبُّ مَا دَامَ يُوجَدُ ادْعُوهُ مَا دَامَ مَر يبًا . عَنْ يُعْ لِيُرْكِ ٱلْمُنَافِقُ طَر يعَهُ وَٱلْأَثِيمُ أَفْكَارَهُ وَلَيْفِ إِلَى ٱلرَّبِّ فَيَرْهَهُ وَإِلَى إِلْمَنَا فَإِنَّهُ كُثِرُ ٱلْمُفُو. ﴿ يُعْيِمُ فَإِنَّ أَفْكَادِي لَبِسَتْ أَفْكَادَكُمْ وَلَا طُوْفُكُمْ طُوْقِ يَقُولُ ٱلرَّبِّ . عَنْهِ كَمَّا عَلَتِ ٱلسَّهَاوَاتُ عَنَّ ٱلْأَرْضِ كَذَٰ إِكَ مُولِقٍ عَلَتْ عَنْ طُرْفَكُمْ وَأَفْكَادِي عَنْ أَفْكَادِكُمْ . ﴿ لِنَّكُ لِأَنَّهُ كَمَّا يَنْزِلُ ٱلْمَطْرُ وَٱلْتَجْ مِنَ ٱلسُّمَا ۗ وَلَا يَرْجِمُ إِلَى هُسَاكَ بَل يُرْوِي ٱلْأَرْضَ وَيَجْعَلُهَا ثَنْدِي وَتُنْبِتُ يَتُوتِي ٱلزَّارِعَ زَدْعًا وَٱلْآكِلَ طَمَامًا ﴿ لَهُ لَهُ كَذَٰ لِكَ تُكُونُ كَلِمْتِي ٱلِّي تَخْرُجُ مِنْ فَمِي لَا تَرْجِعُ إِلَّ وَانِغَةً بَلْ تُتِمُ مَا شِلْتُ وَتَغَيِّمُ فِيهَا أَدْسَلَتُهَا لَهُ . ١١٨ فَإِنَّكُمْ بِغَرْبٍ تَخْرُجُونَ وَيَسْلام زُّشَدُونَ وَالْجَالُ وَالْسِلالُ تَغَيْمُ بِالتَّرْنِيمِ أَمَامُكُمْ وَجَيعُ أَنْجَادِ ٱلْمُحْرِّآهُ تُعَنِّقُ بِالْأَيْدِي . عَنْ يَعِرَضَ اللَّهُ فِي نَبِّثَ السَّرُوْ وَعَوْضَ الْفُرْاصِ بَبُّتُ الْآسُ وَيَكُونُ ذٰلِكَ لِلرِّبُ أَنَّهَا وَآيَةً أَبَدِيَّةً لَا تَقَرضُ

## أَلْفَصُلُ السَّادِسُ وَٱلْخَسُونَ

عليه مُكَنَا قَالَ ارْبُ عَافِظُوا عَلَى الْإِنسَافِ وَأَخْرُوا الْمَدُلُ فَقَدِ اَفَرَبَ خلامِي الْنَ تَجِي وَأَخْرُوا الْمَدُلُ فَقَدِ اَفَرَبَ خلامِي اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا الْمَدْتُ الْمَدُلُ الْمَدَّالِ الْمَدَّالِ الْمَدَّالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فِلْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

Digitized by GOOSTE

اَفْتَرَاْتَ إِلَى ٱللَّهِ. عِنْ عَمْ مَا إِنَّا مُعَا وَأَنْتَ لَمْ زَّرْ وَعَنْنِكَا نُفُوسَنَا وَأَنْتَ لَم تَلَلَّمِ. إَكُمْ فِي يَوْمِ صَوْمِكُمْ تَجِدُونَ مَرَامُكُمْ وَتَسَغِرُونَ جَمِعَ مَلْتِكُمْ . ١٠ عَيْمِ إِنَّكُمْ الْخُسُومَةِ وَٱلْمُنَاحِرَةِ تَصُومُونَ وَلَتَضْرِبُوا لِمُكْمَةِ ٱلنَّاقِ. لَا تَصُومُوا كَا لَيْنِم لِشَجِمُوا أَصْوَاتُكُمْ فَ ٱلْكَلَاَّ . ﴿ يَكُمُ أَهُكُمًا يُكُونُ ٱلسُّومُ ٱلَّذِي آزُنُّهُ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي فِيهِ لِيَنَى ٱلْإِنْسَانُ تُفَّتُهُ \* أَإِذَا تَغَيَّ وَأَسُهُ كَمَا لَهُونِي وَافْتَرَشَ الْسِنْحَ وَالْمَادَ يُسَبِّي ذٰلِكَ صَوْمًا وَيُومًا مَرْمَنيَّا لِأَرْبِ ، ٢٢٦ أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلصَّوْمُ ٱلَّذِي آثَرَ نُهُ حَلُّ قُوْدِ ٱلنَّفَاق وَفَكُ رُبُطٍ آلَيْرُ وَإِمْلَاقُ لَلْصَنُوطِينَ أَحْرَادًا وَكَتَرِسُكُلُّ نِيرٍ ، ١٤٠٤ أَلَيْسَ هُوَ أَنْ تُكْبِرَ لِلْجَائِمِ خُرِّلَةَ وَأَنْ تُعْسَلُ ٱلْإِنْسِينَ ٱلْمُطُرُّودِينَ بَيْلَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلْمُرَيَانَ أَنْ تَكُسُوهُ وَأَنْ لَا تَوَادَى عَنْ لَحَكَ . ﴿ يَكُنْ جَلُّنْ لِنَبْلَجُ كَالْصَبْحِ فُولُكَ وَثُّومٌ عَلَيْتِكَ سَرِيعًا وَيَسِيرُ بِمُكَ أَمَلَكَ وَعَدُا الَّبِ تَعْمَمُ كُمَّكَ . عَنْهُ حِيثَةٍ تَدَعُو فَيَسْخَيِبُ ٱلرَّبُّ وَتَسْتَخِيثُ فَتُعُولُ هَا أَنَدًا إِنْ أَزَلَتَ مِنْ بَشِكَ ٱلنِّيرَ وَٱلْإِشَارَةَ بِٱلْإِنْبَ وَٱلنَّطَقَ بِٱلْبَاطُلُ . و إِذَا أَرْزَتَ نَفَتَكَ فِلْإِنْمِ وَأَشْبَتَ ٱلنَّصْ ٱلْمَاةَ لِمْرِقَ فُولُكُ فِ ٱلطُّلْمَةِ وتحكون دَيُورُكُ كَالظُر جامع وَيَهْدِيكَ الرَّبِّ فِي كُلَّ حِين وَيُضِمُ نَفْسَكَ فِي الأَرْضِ الثَّاحَةِ وَالْمُوي عِظْلَمَكَ فَتَحْكُونُ كَجُّنَّةٍ رَبًّا وَكَخْرَجٍ مِيكَاهِ لَا تَفْطِعُ . جهج وَأَعْنَالُكَ بَيْنُونَ أَعْرَبُهُ ٱلدُّهُودِ وَأَنْتَ تُفِيمُ أَسُنَ جِيلٍ غَبِلِ وَتُدْعَى سَاةً ٱلثُّلَية رَادُ ٱلْسَالِكِ المُحْنَى . كَانْكُمْ إِنْ حَكَنَفْتُ مِن ٱلسُّتِ رِجْكَ مَنْ صَّالَة مَ لَمِكَ فِي يَوْ بِيَ ٱلْمُدُّس وَدْعَوْتَ ٱلسُّبْتَ نَمَّا وَمُقَدَّسُ ٱلْآبِ مُكْرًما وَكُرَّمَتُ عَيْرَ مُلَثِم فَهُ مَذَاهَاتَ وَلَا وَاجِدِ مَرَامَكَ وَلَا نَاطَقَ جِحَكَلَامِكَ عِلَيْكِ فَمِنْذِ تَتَنَمُّمُ بارَّبِ وَأَنَا أُوطِنْكَ مَعَادِفَ الْأَرْضِ وَأَطْمِنْكَ مِيرَاتَ يَنْفُوبَ أَبِكَ لِأَنَّ فَمَ الرُّبِ

## ألفضل التاسع والخيشون

وي إِذَ يَدَ ٱلرُّبْ لَا تَشْعُرُ عَنِ ٱلْخَلَاصِ وَأَذْتُهُ لَا تَثْلُ عَنِ ٱلسَّمَاعِ . وَهُمْ كُلِينًا آثَامُكُمْ فَرَقْتَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِلْمِكُمْ وَخَطَا فِكُمْ خَبَتْ وَجَهُ مَثَكُمْ فَلاَ لِسَمْ جِهِيجٍ إذ فَدْ تَعْلَقْت أَكُمْكُمْ مَالَدُم وَأَسَاسِكُمْ بِالْإِنْمِ وَشَفَاهُكُمْ نَطَقَتْ بِالزُّود وَأَلْتَ تَكُمْ هَدُّت بِالْإِثْمِ. عَيْدِي لَيْسَ مِنْ دَاعِ بِالْمَدْلِ وَلَا عُلَمِ بِالْمَقْ. يَتَكِلُونَ عَلَى الْحُوَا وَيْطِلُونَ بَالِكَ اللهِ عَشِهُ المَّرِدِ وَيَلِدُونَ ٱلاغَ وَيَعَلِي يَعْشُونَ يَيْضَ ٱلْأَدْمُ وَيَلْيَجُونَ خُوطَ النَّكَرُونِ. وَيَنْهُمُ مَنْ أَكُلُ مِنْهُ عُونٌ وَمَا حُننَ مِنْهُ يَلْمَقَ عَنْ أَرْقَمَ. وي خُيُونُهُمْ لَا تَعِيدُ قُوْبًا وَلَا يُكْتَسُونَ بِأَغَالِمُ لِأَنَّ أَغَالُمُمْ أَعَالُ ٱلْبَاطِل وَفِلْلَ الْجُودِ فِي أَكْتِهِمْ . عِنْ أَوْجُهُمْ تَسْمَى إِلَى الشَّرِّ وَتُسَارِعُ إِلَى سَفْكِ الدَّم الرِّحَ. أَفْكَادُهُمْ أَفْكَادُ ٱلْبَاطِلِ وَفِي مَالَكُهُمْ دَمَادٌ وَحَطْمٌ . جِيْجٍ لَمْ يَرْمُوا طَرِيقَ ٱلسَّلام وَلَا إِنْسَافَ فِي مَنَاهِجِمِ ، قَدْ جَمَلُوا لَمْمُ سُبُلا مُعْوَجَة مَكُلْ مَنْ سَلَتَ فيسَأَلَّا يَرْفُ ٱلسَّلامَ . عِنْ لَا إِلَّ ٱلْبَعَدَ ٱلْإِنْسَافُ عَنَّا وَلَمْ لِدُركُنَا ٱلْمَدَلُ. نَتَرَفُّ ٱلتُّودَ فَإِذَا بِٱلطُّلُمَةِ وَٱلصِّيَّةِ فَإِذَا بِنَا سَالِكُونَ فِي ٱلدُّنْجُودِ ، يَجْزُيْ تَجَسُسُ ٱلْمَايُطَ كَا لَهُمْ وَتَلَسُّ كُنْ لَاعْنَىٰ لَهُ - نَشُرُ فِي الظِّيرَةِ كَا فِي النَّمَةِ وَعَنْ فِي الْأَمِطَّةُ كَأَنَّا أَمْوَاتُ . عِنْ إِنَّ أَزْادُ كُلُّنَا كَالْأَدْبِلِ وَنَهِدِدُ كَالْمَامِ نَتْرَقْ الإنماف وَلَا يَكُونُ وَٱلْخُلَاصَ وَقَد ٱ يَتَمَدُ عَنَّا . ﴿ وَمِنْ لِأَنَّ مَمَاسِنَنَا قَدْ كُثُرَتْ ثُمَا هَكَ وَخَطَا مَا تَا شَاهدَهُ عَلَيْكَ الأَنَّ مَمَاصِينَا مَمَنَا وَآثَامَنَا قَدْ عَرَفْنَاها . عَنْ الْمُعْمِانَ وَٱلْكُنِبَ عَل ٱلرَّبْ وَالِادْ تِمَادَ مِنْ وَرَآهِ إِلْمَنَا وَالنَّطْنَ بِالْجُودِ وَٱلْكُفْرِ وَٱلْمَالِرَ بَكَلامِ ٱلزُّودِ وَٱلْمَانِيدَ بِهِ عِنْ إِلِي فَارْتَدُ الْإِنْسَافُ إِلَى الْوَرَّاهُ وَوَقَفَ الْمَدْلُ بَسِمًا لِأَنَّ الْمُقَرَّ عَرَ فِي السَّاحَة وَالإِسْتُمَامَةَ مَّ تَسْتَظُم الدُّخُولَ عِينِ وَصَارَ الْحَقُّ مَفْوُدًا وَالْحَايْدُ عَن الشَّرْ مَسْلُوبًا. وَقَدْ رَأَى الرُّبُّ فَسَأَهُ فِي مَنْيَهِ عَدَمُ الْإِنْسَافِ عَنْهِ وَرَأَى أَنَّهُ لَيْسَ إِنْسَانُ وَبُهت أَنَّهُ لَيْسَ شَفِيمٌ فَتَلْصَتْ لَهُ ذِرَاعُهُ وَيِرْهُ هُوَ أَيِّدَهُ . ١١٨ قَلْبِسَ ٱلْبِرُّ كَيرُع وَخُوذَةَ الملاص عَلَى وَأَسِهِ وَتَسَرَبُلُ ثِيلِ الْإَنْعَامِ لِلسَّا وَأَشْعَلُ النَّيْرَةِ كُودَاد . عَلَيْهِ عَلَى

مَسَبِ مَا لِمُنْقَقَّ مُكْنَا عَبْرِي فَالْتَضَّ لِأَصْعَادِهِ وَالْمُصَافَاةُ لِأَمْدَآتِهِ وَتَعْزِي المُسَاوِةِ وَالْمُصَافَاةُ لِأَمْدَآتِهِ وَتَعْزِي المُسْرِيقِيةِ الْمُرْدِيقِيقِ الْمُسْرِيقِيقِ المُسْرِيقِيقِ الْمُسْرِيقِيقِ الْمُسْرِيقِيقِ وَالْمَا الْمُسْرِيقِيقِ الْمُسْرِيقِ وَالْمُسْرِيقِ الْمُسْرِيقِ وَالْمَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### ألفَصُلُ السُّونَ

﴿ مُومِ ٱسْتَمْدِي فَإِنَّ فُورَكُ قَدْ وَافَ وَعَبْدَ ٱلرَّبِّ أَشْرَقَ عَلَيْكِ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الطُّلَّمَةُ تَغْنَى الْأَرْضُ وَالدُّنجُورَ يَضْلُ الشُّوبَ وَلَكِنْ طَلِّكِ يُشْرِقُ الرَّبُّ وَيَدَّآهَى عَلَيْكِ عَبْدُهُ عِنْ مَا مُنْ الْأَمْمُ فِي فُودِكِ وَٱلْمُأُوكُ فِي مِنا الْمُرْافِكِ. 3 3 إِرْفَي طَرْفَك إِلَى مَا حُولَكِ وَأَنظُرى . كُلُهُمْ قَدِ أَجَمْهُوا وَأَوَّا إِلَيْكِ . بَلُوكِ مِنْ بَعِيدٍ يَأْتُونَ وَتَصْلِينَ بَنَاتِكِ فِي حَصْنَكِ . ﴿ وَمُعَلِّمُ حِينَائِهِ تَنْظُرِينَ وَتَتَهَلِّينَ وَيَعْشُ قَالِبُ وَيَرْحَبُ إِذْ تَقَلُ إِلَيْكِ زُوَةُ ٱلْجُرُ وَبِأَتِكِ عِنَى ٱلْأَمَم . ٤ ١ كَثْرَةُ ٱلْإِبِل تَشْفَاكُ مُكْرَانُ مذينَ وَعِفَةَ وَكُلُّهُمْ مِنْ شَبّا بَاثُونَ حَلِينَ ذَهَا وَلَاِنّا لِيَقِرُونَ بِنَسَامِحِ الرّب جِيْهِ كُلُّ عَمْمِ قِيدَارَ تَجْتَبِمُ إِلَيْكِ وَكِيَاشُ نَبَالُوتَ تَخَذَمْكِ . تُصْمَـدُ عَلَى مَذْبَحِي الْمَرْضِي لَدَيُّ وَأَعَيِدُ بَيْتَ جَلابِي . هِيهِ مَنْ هُوْلَاءَ الطَّارُونَ كَالْمُعَابِ وَكَالْمَامُ إِلَى كُوْاهَا . وي إِنَّ الْمُؤَاثِرُ تَلْتَظِرُ فِي وَمُفْنَ تُرْشِيشَ مُسْتَمِدَّةٌ مُنْذُ ٱلْأَوْلِ أَنْ تَأْتِي بِينيكِ مِنْ بَعِيدِ وَمَعَهُمْ فَطُنَّهُمْ وَذَهَا مِ لِأَمْمِ ٱلرَّبِّ إِلْمَكِ وَلَمْدُّوسِ إِسْرَا لِيلَ لِأَنَّهُ فَدْ تَجُدَكِ ، عِيْدٍ وَبُوا أَلْرَبًا أَيْدُونَ أَسْوَازَكِ وَمُلُوكُمْمُ تَفْدُمُونَكِ لِأَتِّي فِي غَمْنِي صَرَبُكِ وَفِي دِصَايَ دَحْتُكِ . عِينَ وَكَنْفَعُ أَبُوا بِكِ وَالْمَالَا تُعْلَقُ مَهَادًا وَلَا لُسِلَّا لِنْوْقَ إِلَيْكِ بِنِنَى ٱلْأَمْمِ وَتُحْسَرَ إِلَيْكِ مُلُوكُهُمْ ﴿ لِيَنْ الْأَمَّةُ وَٱلْمُمْلَكُةُ ٱلَّتِي لَا تَعَبَّدُ لَكِ عَنْكُ وَٱلْأَمَمُ تُغْرَبُ مَرَابًا . ١٤٠٠ عَبْدُ لِبْنَانَ بَأْنِي إِنَّكِ السَّرْوُ وَالسِّندِيَّانُ وَالنِّرْبِينُ جَمِيمَا لِرَبَّةِ مَقْدِسِي وَأَخِدُ مَوْمِلِي قَدْتَيَّ . وَمَدَّيَّ أَوْدُو الَّذِينَ عَنَّولا يَفدُونَ عَلَيْكِ خَاصْمِينَ وَيَسْعُدُ لِأَخَامِص قَدَمَيْكِ كُلُّ مَن أَذْدَرَاكُ وَيَدْعُونَكِ مَدِيتَ ٱلرُّبّ صَهْبُونَ قُدُوسَ إِسْرًا لِيلَ. ١٤٠٤ وَعَا أَنُّكِ كَنْتِ مَجْبُورَةً مُكُرُّوهَةً فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ تَجَازُ فِيكِ سَأَجْمَلُكِ غَنْرَ ٱلدُّهُودِ سُرُودَ جِيلِ فَجِيسِل ﷺ وَرَّنْسَمِينَ ٱبَنَ ٱلْأَمْمِ وَتَرْضَعِنَ ثُدِينً ٱلْـُـالُوكِ وَتَلَمِينَ أَنَّى أَنَا ٱلرَّبُّ مُخَلِّمُكِ وَقَادِيكِ عَزِيزُ تَنفُونَ . كالله آتى بالنَّعَبِ بَعَلَ الْفَلَى وَآتِي بِالْفِشْةِ بَعَلَ الْخَدِيدِ وَبِالنَّوْسَ بَعَلَ الْحُشب وَبِالْمُدِيدِ بَعَلَ الْحِبَارَةِ وَأَجْسَلُ وَلَا تَكِ سَلَاماً وَمُسَخِرِيكِ عَدْلًا . عَلَيْ لَا يُستَمُ مِنْ بَعْدُ بِلَلْمُودِ فِي أَرْضِكِ وَلَا بِأَلَدُمَادِ وَلَا ٱلْمُطَمِ فِي تُخُومِكِ بَلِ تَدْمِينَ أَسْوَارَكِ خَلاصا وَأَقِوَا بِكِ تَشْبِعا . عِلَيْعِ لَا تُكُونُ ٱلنُّمْنُ مِنْ بَعْدُ فُودًا لَكِ نَسَادًا وَلَا يُعِيلُهِ الْعَمَرُ صَالِيْهِ لَيْسَلَا بَلِ ٱلرَّبُّ يَكُونُ لَكِ فُودًا أَبِدِياً وَإِلْمُكِ يَكُونُ غُرَكِ. عَنْ لَا تَعْرُلُ تَحْمُكِ مِنْ بَهْدُ وَقَرْكُ لَا يَنْفُسُ لِأَنَّ الرَّبِّ يَكُونُ لَكِ نُورًا أَبِدِيًّا وَتَكُونُ أَيَّامُ مَنَاحَتكِ قَدِ انْتَصَفَ . عِلْ وَكُونُ شَمْكِ كُلْمُ مِدِيقِينَ وَإِلَى الْأَبَدِيَوُنَ الْأَرْضَ . هُمُ فَرَعُ غَرْبِي وَعَلَ يَدِيَ ٱلَّذِي أَتَعَجَدُ بِهِ ﴿ كَانِهِ ۚ ٱلْعَلِيلُ مِنْهُمْ يَهِيرُ أَلْمَا وَالسَّغِيرُ يَصِيرُ أَمَّةً عَظِيمةً . أَمَّا ٱلرَّبُّ أَعَبِلُ ذَلِكَ فِي مِمَّا يَ

#### أَلْفَصْلُ الْحَادِيِّ وَٱلْيِسْوُنَ

ه إذ دُوخَ السَّدِه الرِّبِعَ فِي الأَنْ الرَّبِ مَسَنِي لِأَنِيْرَ الْمَسَاكِينَ وَأَوْسَلَيَ لِأَنِيلَةَ الْمُلَكِينَ وَالْمَسَلَيْنِ وَالْمَلِينَ وَالْمُلِينَ وَالْمُلِينَ وَالْمُلِينَ وَالْمُلِينَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُلْعَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُلْعَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُلْعَلًى اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ وَلَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ وَمُنْ اللّهُ وَالِمُ اللّهُ وَمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِ

الدُّمْ وَالْمَتِهُ مِنْ مَلَمَّاتِ الْقِدَمَ وَنُحِدَدُونَ اللَّذِنَ الْعُرْقَةُ وَلَمُمَّرَّاتِ جِسل فَجِلِ.

عيج وَبِقِفَ الْأَبْابِ وَيَرْمَونَ عَنَكُمْ وَيَسُونَ نَوْ الْفُرَّةِ مُلْكُمْ وَكَالِيكُمْ.

عيج وَبِقِفَ الْأَبْهِ وَلَمْ عَنِي الْمَنْ عَنَكُمْ وَيَسُونَ نَوْ الْفُرَةِ مَا الْمُلْمَ وَاللَّمِ الْمُلَالِ الْمُونِ فَي الْأَمْمِ وَلَمْنَا اللَّهُ عَلَمَا الْمِلْمُ الْمَنْ الْمُلْمِ وَاللَّمِ اللَّهُ الْمُلْمِ فَي الْمُنْمِ فَي الْمُنْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهِ وَالْمُلْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلِهُ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

## ألفضل ألثاني والسثوت

يُحَدِينِ إِنِّي لِأَجِلِ صَهْبُونَ لَا أَسْكُتُ وَلأَجِلِ أُورَشَٰلِيمَ لَا أَهْدَأَ خَتَّى نَخْرُجُ كَضَيَّاه يِزُهَا وَخَلاصُهَا كِصَابِحٍ مُنْقِدٍ ، ﴿ يَهِي كُلُ فَتَرَى ٱلْأَمَمُ يُرَكُ وَجِيمُ ٱلْمُؤُكِ عَبْدَكِ وَتُدْعَيْنَ مِلْم جَدِيدِ يُسِنَّهُ فَمُ الرَّبِ عِنْ وَتَكُونِنَ إِكْلِلْ غَرْ فِي بِدِ الرَّبِّ وَتَاجَمُكُ فِي كُفُّ إِلَمْكِ. ﴿ يُعَالُّ لَكِ مِنْ بَعْدُ مَضْوِرَةٌ وَلأَرْضُكِ لَا يُقَالُ مِنْ بَسْـدُ مَرِيَةُ بَلْ تُدْءَيْنَ مَرْصَافِي بِهَا وَأَرْضُكِ تُدْعَى ذَاتَ بَعْلِ لِأَنَّ الرُّبُّ يَرْضَى بكِ وَأَرْضَك يَكُونُ لَمَّا بَعْلُ. عِنْ ﴿ وَإِنَّهُ كَمَا أَنْ شَابًا يَتَزَوَّجُ بِحَكْرًا كَذَٰلِكَ بُنُوكِ يَتَزَوُّجُونَكِ وَكُمُرُودِ ٱلْمَرُوسِ بِٱلْمَرُوسِ يُسَرُّ بِكِ إِلَيْكِ • كَلَيْنِ عَلَى أَسْوَادِكِ يَا أُودَ ضَلِيمُ أَفَّتُ خُرَّاسًا لَا يَسْكُلُونَ جَادًا وَلَا لَيْلًا ۚ يَا ذَاكِرِي ٱلرَّبِ لَا تَفَكُّرُوا جِيْنِي وَلَا تَدَعُوهُ يَفَرُّ حَتَّى لِيشَ أُورَشَلِيمَ وَيَجْسَلُهَا تُسْجِعُهُ فِي ٱلْأَرْضِ . عِيمِ أَقْسَمُ ٱلرَّبُّ بِيَمِينِهِ وَبِذِرَاع عزَّتِهِ لَا أَجْمَلَنَّ حُلْقَاكِ مِنْ بَعْدُ أَكُلَّا لِأَعْدَآيَكِ وَلَا يَشْرَبُنَّ نُو ٱلْفُرْيَةِ سُلاَقَتْكُ أَلَّى تَسْتِ بِهَا عَلَيْكِ بَلِ ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْلُوا بَلْكَ هُمْ يَاكُلُونِكَ وَيُسَجِّلُونَ ٱلرَّبُّ وَٱلَّذِينَ أَمْرَزُوا هٰذِهُ هُمْ يَشْرَبُونَهَا فِي دِيَارِ قُنْسِي ، جَنْبُهُ ، جُوزُوا جُوزُوا فِي ٱلْأَبْوَابِ هَبِنُوا طَرِيقَ النَّفْ أَنْهُوا أَنْهُوا النَّبِ لَ نَقُوهُ مِنَ ٱلْحِادَةِ أَنْفُوا الرَّايَةِ الشُّمُوبِ . ﴿ إِنَّهُ عَلَمُونَا ٱلزَّبُّ قَدْ أَنْهُمْ إِلَى أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ أَنْ فُولُوا لِأَنِّكِةِ صِهْبُونَ هُوذَا عُلِمُكَ آتِ هُوَذَا يَزَآوُهُ مَّمَهُ وَعَلَّهُ أَمَامَهُ . كِينَتِينَ وَهُمْ يُدْعَوْنَ ٱلشَّابِ ٱلْمَدَّسَ مُفْتَدَى ٱلرَّبِّ وَأَنْتِ تُدْعَيْنَ ٱلْطَلُوبَةَ ٱلْمَدِينَةَ ٱلْفَيْرَ ٱلْمُغْبُورَةِ

## أَلْمَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلسَّةُونَ

وَيُقَالَ بِكُفُرَةِ فَرَّهِ أَنَّ الْمُنْكِمَ بِالْمِلْ الْكَثِيرُ الْمُسْرَة ، هذا الذي يَبَاعِي بِالبِهِ وَيُقَالَ بِكُفُرَةِ فَرَقِهِ أَنْ اللَّهِمَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَثِيرُ الْمُسْلِحِينَ فَرَقِي أَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِمَ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُولَالِمُولَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَّالِمُولَاللَّهُ وَل

الفائوس تخول فم عدوا وقائلم. جين أم ذَكَرَ الأَيَّمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ مَكُونَ وَصَهِ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ عَرْهِ وَقَالَ اللهُ اللهُ

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْمِسْتُونَ

جهيد لبنا تنفق السّاوات و تنوّل فقسيل الأطواد مِن وَجِك عَلَيْهِ كَا تَصْرِعُ الْعَرْمِ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## ألفضل الخامس واليتثون

المجاهرة إلى اعتقاف لمن الم يسألوا عنى ووليدت عن الم يطلبوني، الحد الحاتفا الماتفا المحاتفة المحاتفة المحتفظة المتحددة المحتوبة المحتفظة المحتفظة

Digitized by GOOSTE

جَيِثُكُمُ الدُّنْجِ لِأَنِّي دَعَوْتُ وَلَمْ تَجِيبُوا تَكَلُّنَ وَلَمْ تَتَعُوا وَصَنَاتُمُ ٱلنَّر فِي عَنِيُّ وَمَا لَمْ أَشَأَ إِنَاهُ آَوْتُمْ . يَنْ إِنَّ لَا لَكَ مُكَدًا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ هَا إِنَّ عَبِينِ بَأْحُكُونَ وَأَنْهُمْ تَجُوعُونَ . عَبِينِي يَشْرَلُونَ وَأَنْهُمْ تَعْطَشُونَ . ﴿ لَكُمْ عَبِيدِي يَفْرَحُونَ وَأَنْهُمْ عُزُونَ. مَبِيدِي يُرَيْدُونَ مِن طِيبِ ٱفْلَبِ وَأَنْمُ تَصْرَحُونَ مِن كَآيَةِ ٱفْلَبِ وَوْ لُولُونَ مِن ٱنْكِيَادِ ٱلرَّوْحِ \$200 وَتُخْلِئُونَ ٱنْتَكُمْ لَنْتَةً لِلْخَادِيُّ وَيَقْتُكُ ٱلنَّبِدُ ٱلرَّبُ وَيَذَمُو عَبِيدُهُ لِلنَّمِ آخَرُ . ﴿ لِلَّهِ كَالَّذِي يَتَكَارَكُ بِلِّسَاءَا ٱلِأَسْمِ عَلَى ٱلْأَرْضَ يَقِبَارَكُ عِلْهِ ٱلْحَقُّ وَٱلْذِي نُقْدِمُ بِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ نُشِيمُ بِإِلْهِ ٱلْحَقَّ لِأَنَّ ٱلْمَضَا بِقَ ٱلْأُولَى قَلْ لْمِيتَ وَسُيْرَتْ عَنْ عَنِي . ﴿ ﴿ لِلَّذِي هَا أَنَا أَخَالُ مَهَا وَلَتِ جَدِيدَةً وَأَرْضَا جَدِيدَةً قَلا تُذَكَّرُ ٱلسَّاقِمَةُ وَلَا تَخْطَرُ عَلَى ٱلبَّالِ. ﴿ لِيَهِي مَلْ مَهَالُوا وَا بَشْطِوا إِلَى ٱلأَبدِ بَا أَخْلُنُ فَإِنِّي هَا ٓ نَذَا أَخُلُنُ أُورَشَلِمَ ٱنِّهَاجًا وَشَنَّبِكَا سُرُورًا ﴿ يَهِيْ إِذَا بَنْهِمُ بأورَشَلِمَ وَأَسَرُ يَضْنِي وَلَا لِمُتُمُ فِيهَا مِنْ بَغَذَ صَوْتُ بُكَاةً وَلَاصُوتُ صَرَاحٍ . كَالْمُ لَا لَا يُكُونُ هُسَاكَ مِنْ بَعْدًا خِلْلَ أَلِمِ وَلَا شَجْعُ لَمْ يَسْتَكِيلُ أَيَّامَهُ لِأَنَّ الصَّمِي يُوتُ وَهُوَ أَنْ بِلَهِ سَتَ وَٱخْلِطِ ۚ لَهُنَ وَهُوَ أَيْنَ مِنَّةٍ سَنَّةٍ . ١٠٠٤ وَيَبِنُونَ يُبُونًا وَإِسْكُنُونَ فِيهَا وَيَفرسُونَ كُ وْمَا وَبَّا كُلُونَ ثَمْرُهَا. ﴿ يُعْلِيمُ لَا يَبْلُونَ وَبَسْكُنَ آخَرُ وَلَا يَفْرِسُونَ وَيَأْكُلُ آخَرُ لِأَنُّ أَنَّامَ شَنْعِي كَأَنَّامِ الشَّجَرِ وَغُتَارِيُّ يَعْتُمُونَ بِأَعْسَالَ أَبْدِيهِمْ. عَلَيْ لَا يُتَمُونَ بَالِلا وَلَا يَلِدُونَ الرَّعْبِ لِأَنَّهُمْ ذُدَّتُهُ مُبَادِّ كِي الرَّبِ وَأَعْطَابُهُمْ مَتَهُمْ . 35% قَبْلَ أَنْ يَدْعُوا أَحِيثُ وَفَهَا هُمْ يَكُلُّمُونَ أَسْفَيِبُ. ٤٢٦ أَلَيْكُ وَٱلْحَمَلُ يُرْعَيَانِ مَمَا وَالْأَسَدُ كَيْمُ يَا كُولُ ٱلتَّبِنَ . أَمَّا ٱلَّيَّةُ فَٱلتَّرُابُ يَكُونُ طَمَامَهَا . لَا يَضْرُونَ وَلَا يُفْسِدُونَ فِي جَبِل فُدْسي كلِّهِ قَالَ ٱلرَّبُّ

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلسِّتُونَ

﴿ مُكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ ٱلسُّمَّا عَرْشِي وَٱلْأَرْضُ مَوْطِئْ قَدَتَكِمَّ فَأَيُّ بَلِيتٍ تَبْلُونَ لِي وَأَيْ مَكَانَ يَكُونُ مَعَرُ وَاحْتَى . ﴿ يَهِي كُلُّ هٰذِهُ يَدِي صَنَعَتُهَا فَكَانَت كُلُّهَا يَعُولُ الرَّبُّ. كُلِينَ إِلَى مَنْ أَعُلُ ﴿ إِلَى الْبَانِسِ وَالْعُلْمَعِينَ الرُّوحِ وَالْمُرْتَبِدِ مِنْ كَلِمَتِي عَلَيْكِم مَنْ تُحَرِّ وَرَّا فَكَأَنَّا فَعَلَ إِنْسَانًا وَمَنْ ذَبَحَ شَاةً فَكَأَنَّا وَقَصَ كُلْبًا وَمَنْ أَصْمَدَ تَعْبِمَةً فَكَأَنَّا أَسْمَدُ دَمَ خِنْزِر وَمَنْ قَرَّبَ لُبَانًا مَحَالَمًا كِبَالِكُ وَتَنَا . هُوْلَا ۚ أَيْمَا آثَرُوا طُرْفُهُمْ وَإِذْجَالِهِمْ سُرَّتْ نُفُوسُهُمْ ﴿ عَنْهُمْ أَيْنَا أَيْنَا أَوْرِ مَا يُنْتِئُمُ وَأَخِلُ عَلَيْهِمُ مَا تَخْشُونَ لِأَنَّى دَعَوْنَ وَلَمْ نُعِيبُوا تَكُلُّتُ وَلَمْ بَعَمُوا وَصَنَوْا الشَّرَّ فِي عَنِيٌّ وَمَا لَمُ أَسُا إِيَّاهُ آرُوا. عَنْ إِنْمُوا كَلامَ أَلَاتِ أَيُّهَا ٱلْمُرْتَمِدُونَ مِنْ كَامَنِهِ قَالَ إِخْوَتُكُمُ ٱلَّذِينَ أَبْضَنُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ لِأَجْلِ أَنْمِي لِتَنْجَدِ ٱلرَّبُّ وَعِنْدَ فَرَحِكُمْ نَظُو لُكِنَّهُم يُخْزُونَ. و مَوْتُ حَلَيْةِ مِنَ الْمُدِينَةِ صَوْتُ مِنَ الْمُيكُلُ صَوْتُ ٱلزُّبِ ٱلَّذِي يَجْزِي أَعْدَاهُمُ مُنَانَاتِهُمْ. يُومِعُ قَبْلَ أَنْ تُتَخَفَّنَ وَلَدَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْخَذَهَا الطَّلْقُ وَضَتْ ذَكِرًا. وي مَنْ نَيمَ بِيثُلِ هٰذَا مَنْ رَأَى مِنْسَ هٰذِهُ وَأَنْتُجُ أَرْضُ فِي يَوْمٍ وَاحِدِ أُمْ تُولَةُ أَمَّةٌ فِي مُرَّةٍ وَاجِدَةٍ فَإِنَّ صِيْلُونَ أَوْلَ مَا تَضْفَتْ وَلَدَثَ بَنِيبَ . ﴿ ﴿ ﴿ وَأَنْ فَلَا أُولَهُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَمُّ أَنَا ٱلْمُولَدَ أَعَلَى ٱلرَّحمَ قَالَ إِلَيْكَ . عَنْ إِلْرَحُوا مَم أُودَ صَلِيمَ وَٱبْتَهُوا بِهَا يَاجِيمُ غُيْهَا تَهْلُوا مَهَا تَهْلُ لَا يَاجِيمَ النَّافِينَ عَلَيْهَا عِلْهُ لا كُنْ زَحُسُوا وَتَشْبُلُوامِنْ تَدْيَ تَنَازِيهَا وَتَخْلُوا وَتَتَمَّنُوامِنْ دِرَّةِ تَجْدِهَا . عِلْيُدُ لِأَنَّهُ هَكُمّا قَالَ ٱلاَّتْ عَلَّ ثَمَّا أُمِيلُ إِنَّهَا ٱلسَّامَ كَالنَّهِ وَعَبْدَ ٱلْأَمَمِ كَا لُوَادِي ٱلطَّافِح فَتَرْمَنُونَ وَفِي ٱلمُنْن تُحَلُّونَ وَعَلَى ٱلرُّحْبَيْنِ تُدَاَّلُونَ. ١٠٠٠ حَنْ كُنْ تُعَرِّيهِ أَمُّهُ كَذَلِكَ أَعَرَبُكُمْ أَنَّا وَفِي ۚ أُورَشَلِيمَ تُمَّزُّونَ عِيهِ وَتَغَلَّرُونَ فَلْسَرَّ فُلُوبُكُمْ وَرُّهِمُ عِظَامُكُمْ كَا لَسْفٍ وَتُعْرَفُ يَدُ ٱلزُّبُ مَمَ عَبِيدِهِ وَيَغْضَبُ عَلَى أَعْدَآنِهِ . ﴿ لِإِنَّ الْحَوْدَا ٱلرُّبُ بأني وَمَسَهُ ٱلنَّارُ وَعَلِالُهُ كَا لَأُوْبَهَ لِلبِّلِمْ غَضَبُهُ بَحَنَق وَا تَهَادَهُ بِلْهِبِ نَاد . ١٤٢٤ لِأنَّ الرَّبُ بِاقارِ وَالسَّنِي كِمَامِمْ كُلُّ ٱلْبَشَرِ وَيَكُونَ قُتَلَ الْأَبَ حَسَيْدِينَ \* \$£3 إِنَّ الَّذِينَ يُقَيِّسُونَ نُفُوسَهُمْ وَيُطِيِّرُونَهَا فِي الْمُثَاتِ وَذَآةَ وَاحِدِ فِي ٱلْوَسَطِ وَيَأْكُلُونَ

هاوت الجيهة وادول المحلمة المجالة المجالة المدار ا

## بُولَ لُا إِضِياً

#### ألفصل الأوك

وسي كلام إدما بن علما من الكفنة الذين في عَناتُوتَ بأدْض بَلَامِينَ عَلَيْ اللَّهِ الَّذِي كَانَتْ إِنْهِ كَلِمَهُ ٱلرُّبِ فِي أَيَّامٍ يُوسُيًّا بن آمُونَ مَكِ يَهُوذَا فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلتَّالِثَةَ عَفْرَةً مِنْ مُلْكِهِ . عَنْهِ حِيْ وَكَانَتْ فِي أَيَّام يُو يَامِّمَ بْن يُوشِيًّا مَكِ يَهُوذَا إِلَى ثَامِ ٱلسُّنَةِ ٱلْحَادِيّةَ عَشْرَةَ نُوسَدُفِيًّا بْنِ يُوشِيًّا مَلِثِي يَهُوذَا إِلَى جَلاَّهَ أُورَشَلِيمَ فِي ٱلثَّهْرِ ٱلْخَسامس • ويعي فَكَانَتْ كِلِمَهُ ٱلرَّبِ إِلَى قَائِلًا عَنْهِ قَبْلُ أَنْ أَضُورَكَ فِي ٱلْبَطْنِ عَرَفُكَ وَقَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ ٱلرَّحِمِ قَلَسْنَكَ وَجَمَلَكَ نَبِياً لِلأَمْمِ . ٢٠٠ فَعَلْتُ آمِ أَيما ٱلسَّدُ ٱرْبُ مَا آنَا لَا أَغْرِفُ أَنْ أَنْكُمُ لِأَنِي سَيٌّ . كَايْحٍ فَقَالَ لِي ٱرْبُ لَا تَصُلْ إِنِّي سَنِي أَوْلَكَ لِكُلُ مَا أَرْسُكَ لَهُ تُنطَلَقُ وَكُلُ مَا آمُرُكَ بِهِ تَعُولُهُ . كَيْمُ لِانْتَفْ مِنْ وُجُوهُمْ وَإِنِّي مَنَكَ لِأُنْتِذَكَ يَعُولُ الرُّبِّ . عِنْ يَمْ مَذَ الرَّبُّ يَدَهُ وَلَسَ فِي وَقَالَ لِيَ ٱلرَّبُّ مَّا آنَذَا مَدْ جَلَتُ كَلَامِي فِي فَكَ . عِنْ الْخَلْ الِّي أَفَّكَ ٱلْيُومَ عَلَى ٱلْأُمَم وَعَلَى ٱلْمَالِكِ لِتَعْلَمَ وَتَهْدِمَ وَتُهْكَ وَتَغْضَ وَتَبْنِي وَتَغْرِسَ. ﴿ ﴿ ﴿ وَكَالَتُ كَلُمُهُ ٱلزَّبِ إِنَّ قَالَ لَا مَاذَا أَنْتَ رَّآهَ مَا إِرْمِيا . فَقُلْتُ إِنِّي رَّآهَ فَضِبِ سَاهرًا . والمراج مَثَالَ فِي الرَّبُّ قَدْ أَحْسَاتَ فَهَا وَأَيْتَ فَإِنَّى أَمَّا سَاهِرٌ عَلَى كَلَّمَتِي الأُهم بَهَا. وَكَانَ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ إِنَّ كَايَتَ قَالِلًا مَاذَا أَنْنَ زَّاهِ . فَقُلْتُ إِنِّي زَّاهُ مِعْدُرًا تُنْلَى وَوَجُهُمْ مِنْ جِنَّةِ الشَّمَالِ. ١٠ ﴿ وَمُعَالَّ لِي الرَّبُّ مِنَ النَّمَالِ تَكُونُ فَاتِحَةُ أَلفَّرٍ عَلَى جَهِمِ سُكَانِ ٱلْأَرْضِ عِلَيْهِ لِأَنِي هَا آنَذَا دَاعِ جَهِمَ عَشَارُ مَمَالِكِ ٱلنَّهَالِ يَفُولُ ٱلرَّبُّ فَيْأَوُّنَ وَيَصِبُ كُلُّ مِنهُم عَرْشَهُ عِنْدَ مَدْخَلِ أَوْابِ أُورَشَلِيمَ وَعَلَى جِيمِ أَسْوَادِهَا مِنْ حَوْلِمَا وَعَلَى جِمِيمِ مُدُنْ يَهُودًا . ١١٦ وَأَتْلُو طَلَبِهِمِ ٱلْمُشَا عَلَى جَمِيمٍ شَرَهُمُ لِأَنَّهُمْ زَكُونِ وَقَدُّوا لِأَكْمَةِ أَخَرَ وَتَعَدُوا لِسَنْتَةِ أَيْدِيهُمْ . 30% وَأَنْتَ فَاشْدُدْ حَفْوَيْكَ وَفُمْ وَكَلَّهُمْ بَكُلِّ مَا آمُرُكَ بِهِ . لَا تَفْزَعْ مِنْ وُجُوهِمِمْ لِلْلا أَفزعَك أَمَامُهُمْ . كِلْنَا ؟ فَإِنَّى هَا لَذَا قَدْ جَمَلُكَ ٱلْيَوْمَ مَدِينَةٌ حَصِينَـةً وَعُودًا مِنْ حَدِيدٍ وَأَسْوَادًا مِنْ ثُمَاسٍ عَلَى عُلِ ٱلْأَرْضِ عَلَى مُلُوكٍ يَهُوذَا وَرُؤْسًا لَهِ وَكَهَنْنِهِ وَشَعْبَ ٱلْأَرْضَ كالله فَيْنَادِيُونَكَ وَلَا يَقُوَفُنَ عَلَيْكَ لِأَنِّي مَنَكَ يَفُولُ ٱلرَّبُ لِأَنْفَذَكَ

Digitized by Google

#### ألفضل آلثاني

عِيْدٍ وَكَانَ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ إِلَّ قَالِد عِنْهِ ٱلْطَلِقَ وَٱصْرُخْ عَلَى مَسَامِم أُورَشَلِيمَ فَالْاهْكُمَّا قَالَ الرَّبُّ قَدْ تَذَكَّرُتْ لَكِ مَودةً مَسَالَكِ عَبَّةً خِطْبَكِ إِذْ سِرْتِ وَزَّآني فِي ٱلْمَرِيَّةِ فِي أَرْضِ لَازْرَعَ بِهَا . عَنْهِ إِنَّ إِسْرًا لِيلَ قُدْسُ للرَّبِّ وَبَاكُورَةُ فَأَسه. كُلُّ ٱلَّذِينَ وَأَكْلُونَهُ وَأَفِي مَلْيُهِمِ الشَّرِّ يَعُولُ الرَّبُّ. عِنْ إِنْمُوا كَلَمَةَ ٱلرَّبِ إِلَّالَ يَنْفُوبَ وَيَاجِيمَ عَمَانِي آلِ إِسْرَائِيلَ. عَنْ عَمْقَا قَالَ ٱلرَّبُّ مَاذَا وَجَدَ فِي آ بَا ذُكُمْ مِنَ ٱلطُّلُم حَتَّى ٱ بْتَعَدُوا عَنِي وَأَفْتُوا ٱ لْبَاطِلَ وَسَادُوا بَاطِلَا عَنِي وَأَ يَهُولُوا أَنْ الرَّبُ ٱلَّذِي أَخْرَجَكَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ وَسَادَ بِنَا فِيٱلْفِرَنَّةِ فِي أَرْضَ فَقَادِ وَخُمْرِ فِي أَدْضِ قَصْلِ وَطِلالِ مَوْتٍ فِي أَرْضِ مَا جَازَ فِيهَا إِنْسَانُ وَلَاسَحَتُهَا بَشَرْهُ. كالله والمنظم المرض كرمل فالخلوا فارها ومكابتها الميشكم وخلتم وتجشف أَرْضِي وَجَعَلْتُمْ مِيوَافِي دِجْسًا . عِنْ إِلْكُنَةُ لَمْ يَقُولُوا أَيْنَ ٱلَابُ وَدَادِسُوا ٱلشَّرِينَةِ لَمْ يَرْفُونِي وَالْمُعَامُ عَصَوْنِي وَالْأَنْبِيا ۚ تَلَبَّوا بِٱلْمُسْلِ وَذَهَبُوا وَزَّهُ مَا لَا قا لَدَةَ فَهِ . وَيُونِي فَلِدُ اللَّهِ مُنْ مُنْوَلُ ٱلرُّبُّ وَأَغَامِمُ نِنِي بَنِيكُمْ . عَنْ جُودُوا إِلَّى مَرْ الريكيم وَا نظرُوا وَأَدْسِلُوا إِلَى قِيدَادَ وَوَأَمْلُوا بِدَّا وَانظرُوا هَلْ حَدَثَ مِثلُ هذا . والله عل استبدات أمَّة المنه المنه الما مَم أَمَّا لَيْسَتْ إِلَيْهِ . أَمَّا شَعْي فَاسْتَبدال عَبده وَا لَا ظَائِمَةَ فِيهِ . عِنْهِ إِنْدَهِلِ أَيُّهَا اللَّهَاوَاتُ مِنْ هَذَا وَأَفْتَمِرْيُ وَأَنْتَضَى جدًا يَقُولُ ٱلزَّبُ عِنْ إِنَّ شَعْبِي مَنَّمَ شَرَّيْنِ وَكُونِي أَوْ يَنْفِعَ ٱلْمِلْهِ ٱلْحَيْةِ وَالْحَقَرُوا لَمْم آبَارًا آبَادًا مُفَقَّتُهُ لَا تُسِكُ أَلُما \* . عَنْهُ أَعَبْدُ إِسْرَائِسَ لُ أَوْ تَلِيدُ ٱلْيَتِ. مَا مَالُهُ مَادَ نَبًا. عِنْ وَأَدِّتِ ٱلْأَشْبَالُ عَلِيهِ وَأَطْلَقْتَ أَصْوَاتِهَا وَجَعَلَتْ أَرْضَهُ كَلَّمَا. مُدُنَّهُ اَحْتَرَقَتْ فَلَاسَاكِنَ فِيهَا . ١١٤ وَبُونُوفَ وَتَحْتَنِينَ أَيْسَا صَلَّمُوا هَامَتَكِ . ١٢٢ الم عَلَى هٰذَا مَلْسِكِ بَأَنْكِ زُكْتِ ٱلرُّبِّ إِلَىكِ حِينَ حَكَانَ بُسَرِّكُ فِي ٱلطُّرق. وَالْآنَ مَا لَكِ وَطَرِيقَ مِصْرَ لِتَشْرَبِي مِهَاهُ شِيعُورَ وَمَا لَكِ وَطَرِيقَ أَشُورَ لتَشْرَى مِياهَ النَّمِرِ وَ اللَّهِ إِنْ خُبْتُكِ فُودَ إِلَى وَادْ تِدَادَكُ يُجِكُّنُكِ ، فَأَعْلَى وَأَنظرى أَنَّ وَثُمَّكِ الرَّبِّ إِلْهَكِ شَرٌّ وَمُرٌّ وَأَنَّ مَاآيِقِ لَيْسَتْ فِيكِ يَقُولُ السَّيدُ وَبّ الْجُنُودِ. الله الله المنظ المنظر كمرات إيرك وتعلمت والطك وقلت لا أتبال والكه على كُلُّ أَحْمَةٍ عَالِيَةٍ وَتَحْتَ كُلُ تَعْمِرُهِ خَضْرًا ۗ أَضْعَبْتِ زَانِيَةٌ ١٤٢٤ وَإِنَّى غَرَسُكُ ۗ أَعْسَلَ كُرْمَةِ وَذَرْعَ مَنْ يَجُدُلِيهِ فَكَيْفَ تَحَوّلْتِ لِي إِلَى غَرْسِ كُومِ أَجْبَى . عِلْ إِنْكِ وَإِن الْمُعْمَلَتِ وَالْمُعْكَثَرْتِ مِنَ الْأَشْدَانِ لَا رَّ الِينَ مُعَلَّفَةً بِإِيُّكِ أَمَامِي يَقُولُ السَّيْدُ الرُّبِّ. عَنْ حَيْفَ تَقُولِينَ لَمْ أَنْجُنْ وَلَمْ أَتَّيمِ الْيَلْمَ. الْعَلْي طَرِيقُكِ فِي الْوَادِي . الْعَرِفِ مَا صَنَفْتِ أَيُّهَا النَّاقَةُ الْخَنِيفَ \* آلْمَانِمَةً فِي طُرُهَا. كلك إِنَّ الْفَرَأَةُ مُعَاوِدَةُ الْبَرْيُةِ فِي شَهْوَةِ تَفْسِهَا لَسُتَّشِقُ الرَّبِحَ عِنْدَ ضَبَّتِهَا فَنْ يَرُفُهَا . كُلُّ طَالِيهَا لَا يَعْتُونَ . إِنُّهُمْ يَجِدُونَهَا فِي شَهْرِهَا . ١٤٠٠ إِنْهَى دِجُكِ مِنَ الْحَلَّةُ وَحَلَقُكِ مِنَ الطَّلَهُ . بَلْ ظُلتِ إِنِّي يَيْسُتُ . لَا أَفْسَلُ لِأَنِّي قَدْ أُحْيَثُ الْفُرَاكَة وَوَرْآاهُ هُمْ أَذْهَبُ . وَ وَلَا يَعْزَى السَّارِقُ حِينَ لِوجَدُ كُذَٰلِكَ خَزِي آلُ إِسْرَائِيلَ هُمْ وَمُلُوكُهُمْ وَرُوسًا وَهُمْ وَحَسَمَتُهُمْ وَأَنْبِيا وَهُمْ ﴿ لِلَّهِ لِمُولِمِمْ لِقُمْبِ أَنتَ أَبِي وَلِحْجَرَ أَنْتُ وَلَدْتَتِي مَ إِنَّهُمْ قَدْ وَلَّوْنِي فَقْيِكُمْ لَا وَجُوهَمْ وَفِي وَقُتِ مُنرِهِمْ يَقُولُونَ مُ وَخُلِمْنَا . عَلَيْهِ فَأَيْنَ آلِمُكَ أَلَّذِينَ مَنْتَهُم لَكَ فَلْيَغُومُوا لَلَّهُمْ يُخَلِّمُونَكَ فِي وَقْتِ صُرَكَ فَإِنَّ ٱلْمَتَكَ مَا يَهُوذَا كَانُوا عَلَى عَدْدِمُدُنِكَ . ١١٦ لِمَ تَخَاصِدُونِي . إنكمُ جَيِما عَسَيْقُونِي يَفُولُ ٱلرُّبُّ. عَنْهِ كَا إِلِلا مَرَاتُ يَلِيكُمْ فَإِنَّمْ لَمْ يَقْبُلُوا كأدِيبًا . قَدْ أَحَمَا سَفُكُمُ أَنِيا وَكُمْ كَالْأَسِدِ الْهُلِكِ وَيَرْتِي أَيُّهَا أَلِيلُ أَنْظُرُوا كُلَّمَةَ الرّبِ هَلْ كُنْتُ قَفْرًا لِإِسْرَائِيلَ أَوْأَرْضَ دَيْجُودِ فَمَا بَالْ شَهْيِ قَالُوا قَدِ أَنْصَرَقْنَا فَلا تَمُوهُ نَاتِنَ إِنْكَ . وَإِنْهِ أَنَّلُسَى ٱلْمَلْدُآلَةُ عِلْيَهَا وَٱلْمَرُوسُ مَتَاطِقُهَا · أَمَّا شَفِي فَلْسِينِي أَيَّامَا لَانْتُصْنَى. ٢٢٠٤ لَمَاذَا تُبَرِّرِينَ طَرِيثُكِ طَلَبَا لِلْحَبَّةِ وَقَدْ عَلَمْتِ طُرْقَكِ أَيضا

اَنْجُورَ. ﴿ ﴿ ﴿ وَهِمْ اَذَا لِكِ أَجْنَا وُجِدَ مَا الْمُسَاكِينِ وَالْأَرْكِيَّةِ وَلَمْ تَجِدِهِمْ يَضُونَ بَلْ هِا َجُلِ ذَلِكَ كَلِمِهِ فَطَلَّ ﴿ ﴿ وَهَلَ إِنِّي إِنَّهُ فَافِلِكَ فَدِلَاكَ جَنْبِهِ إِنْ غَمْبُهُ ، بَلْ هَا نَذَا أَنَا كُلِكِ فَلَ فَوْلِكِ لَمْ أَخْطًا . ﴿ ﴿ وَلِي مَا أَبْعَدَ ضَلَاكِ جَنْبِهِ إِنْ غَرْضِك إِنَّكِ سَنَوْزَنَى مِنْ مِنْمِرَكُمْ خَرِيتِ مِنْ أَشُورَ . ﴿ وَلِيهِ مِنْ هَالَكُ أَنْفُاكُمْ عِينَ وَمِمَاك عَلَى رَأْبِكَ إِنْ أَلْ الرَّادِ ذَلْلَ مُقَاعِي فَلَا تَجْمِينَ فِيا

#### ألفضل الثالث

وي يُمَّالُ إِذَا سَرَّحَ الرُّجُلُ آمْراً تَهُ مُلَعَبِّتْ مِنْ عِنْدِهِ وَصَادَتْ لِرَجُلِ آخَرَ ظَلْ يَرْجِمُ إِلَيْهَا مِنْ بَعْدُ . أَلَا تَتَدَنُّسُ قِلْتُ الْأَرْضُ تَدَنَّما . وَأَنْتِ ظُدُ رَبَّفِت مَّمَ أَعْلَاءً كَيْمِينَ فَازْجِي إِنَّ يَقُولُ الرُّبِّ . عَيْدٍ إِرْفِي مَرْفَكِ إِلَّى الرُّوابِي وَأَنظَّرِي هَل مِنْ مَكَانِ لَمْ تُوطَّإِي فِيهِ . لَقَدْ تَمَنْتِلَمْ كَالْأَغْرَافِي فِي ٱلْلِدِيَّةِ وَدَّنْسْتِ الأَرْضَ بِيَاكِ وَتَجْوِدِكِ. ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُنْهُمُ رَدَّاهُ ٱلْمُطَّرُّ وَلَمْ يُكُنُّ وَلَيْهُ وَصَارَتَ لَكِ جَبَّهُ ٱ مُرَأَقِ ذَانِيَةِ وَأَبَيْتِ أَنْ تَسْخَعُي . عَنْ اللَّهُ أَمَا دَعَوْتِنِي مُنْذُ ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْتِ يَا أَبَتِ أَنت مُرْشِدُ سَبِّي . عِيْدٍ مَلْ مَنْقِدُ إِلَى ٱلأَبدِ أَوْ يَحْفِظُ عَلَى الدَّوَامِ. هَكُذَا تَكُلَّمْتُومُ مَنْفتِ الثِّرْ مَا اسْتَطَلَّتِ و يحييج وقالَ لِيّ الرُّثُّ فِي أَيَّام يُوسْياً اللَّهِ عَلْ رَأَيْتُ مَا فَلَتِ الْمُوْتَدَةُ إِسْرَائِسِلُ كَيْفَ ٱلْطَلَقْتُ إِلَى كُلَّ جَبْلِ عَالِ وَإِلَى تَصْرُكُ مَعْرَةٍ حَسْرَكُ وَزَنَتْ هُنَاكَ. عَنْهِ وَبُعْدَ أَنْ مَنْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَكُنْ الْرَجِي إِلَّى ظُمْ زَجِمْ. فَرَأَتْ أَعْنُهَا ٱلْنَادِرَةُ يَهُوذَا عَلَيْهِ أَنِّي بِسَبِ زِنَى ٱلْرَّتَدَّةِ إِسْرَانِيلَ مَدْ سَرَّحْهُما وَدَفَعْتُ إِلَيْهَا كُتَابَ ٱلطُّــلاق فَلَمْ تَخْسُ ٱلْفَادِرَةُ يَهُوذَا أَخْتُهَا لَيْ ذَهَبَتْ وَزَنَتْ هِي أَيِمنا كِلنَاجِ وَلِأَسْمَهُ إِلِمَا الزَّنَّى تَجْسَتِ الْأَرْضَ وَذَنَّتْ مَمَ الْحَجْرِ وَمَمَ المُحْسَبِ عِنْهِ وَمَمْ هٰذَا كُلِّهِ فَلَمْ زُجِعْ إِلَى أَعْنَهَا ٱلنَّادِرَهُ يَهُوذَا يُكُلِّ قَلْهَا وَلَكُن بِٱلْكَنِيبِ يَقُولُ ٱلرُّبُّ . وَإِلَا وَوَالَ لِيَ ٱلرُّبُ إِنَّ ٱلْرَبَّدَةَ إِسْرَانِيلَ فَدَيَّرُونَ تَفْسَها أَكْثَرَ مِنَ ٱلْنَادِرَةِ يَهُوذَا . ١١ إِذْهَبْ وَعَادِ مِلْدِهِ ٱلْكِلِمَاتِ جِهَ ٱلنَّهَالِ وَقُلِ أَرْجِي أَيُّهَا ٱلْمُرْتَدَةُ إِسْرَائِيلُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ فَلَا أَحَوْلَ وَجْهِي صَدَّكُمْ لِأَيِّي رَحِيمٌ يَقُولُ ٱلرَّبْ لَا أَخِدُ إِلَى الْأَبِدِ ، عِنْ وَإِنَّا آمِرِ فِي إِنْكِ أَنَّكِ عَمَيْتِ الرَّبِّ إِلَى وَشَبَّتِ طُرُقُكِ لِنُرْبَا مُعْتَ كُلُ شَعَرَةِ خَشَراً وَلَمْ تَسْمَى لِصَوْتِي بَقُولُ الْبُ وَلَلْكَ ارْجِنُوا أَيُّمَا ٱلْبُنُونَ ٱلْمُصَاةُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ فَإِنِّي بَثِلْ لَكُمْ فَأَخُذُكُمْ وَاحِدًا مِنْ مَدِيدَةٍ وَاثْنَيْنِ مِنْ عَشِيرَةٍ وَآلِيَ بِكُمْ إِلَى صِهْيُونَ ١٤٤٤ وَأَعْطِيكُمْ دُعَاةً عَلَى وَفَى ظَلِي فَيَرْعُونَكُمْ بِللمِ وَمَصْلِ ﴿ ١ ﴿ وَجِينَ تَكُثُرُونَ وَتَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فِي قِكَ ٱلْآيَامِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ لَا يُمُودُونَ يَغُولُونَ كَاثُوتُ عَمْدِ ٱلرَّبِّ وَلَا يَغْطُرُ لَمْمْ بِبَالِ وَلَا يَذَكُّونَهُ وَلَا يَغْتَصْدُونَهُ وَلَا يُسْتُمُ مِنْ بَسْدُ ، ١٤٦٤ فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ يَدْعُونَ أُودَشَلِيمَ عَرَشَ ٱلرَّبِ وَتُجْتِيمُ إِيَّهَا كُلُّ الْأَمْمِ بِلَهُم الرَّبِّ فِي أُودَشَلِمَ وَلَا يَخْفُونَ مِنْ بَعْدُ عَلَى إِصْرَاد فُلُوبِهِم اَلشِرْءَةِ · كَلَيْكُ فِي يَكُ الْآيُامِ يَعْلَقُ آلُ يَهُوذَا إِلَى آلِ إِسْرَانِسِلَ وَكَافُونَ مَكَأ مِنْ أَدْضِ النَّمَالِ إِلَى الأَدْضِ الَّتِي وَرَّ تُمَّا لِا ۖ فَإِنْكُمْ . ١١ مَنْ اللَّهُ كَيْفَ أَجْمُكُ بَيْنَ الْنَيْنَ وَأَعْلِيكِ ٱلْأَدْضَ ٱلثَّبِيَّةَ مِيرَاتَ جُنُودِ ٱلْأَمْرِ ٱقْالِيرَ . ثُمُّ ظُلُّ تَدْعِيني بَا أَبَتِ وَلَا زُنَّدِينَ عَنِ اَلِا يُبَاحِ لِي ﴿ يَعِيْعِ لَكِنَ كَا أَنَّ أَلْمَ أَهُ تَفْدُ (جَلِها كَذَاكُ غَدَنْمُ إِن يَا آلَ إِسْرَائِيلَ يَقُولُ ٱلْرَبْ ، عَلَيْنَ سُوتُ نُبِعَ فِي الْوَابِي بَكَا ۖ تَشَرْعِ مِنْ بَنِي إَسْرَائِلَ لِأَنَّهُمْ أَوْدُواطَرِيقُهُمْ وَلَسُوا ٱلزَّبِّ إِلْهُمْ عَلَيْدٌ إِدْجِنُوا أَيُّما ٱلبُّنُونَ الْمُ تَدُونَ فَأَشْنِ أَرْتِمَا وَاتِكُمْ ، هَا تَحُنُ كَأْتِي إِلَيْكَ لِأَنَّكَ أَنْ الرَّبِ إِنْهَا . ع في ٱلْإِكَامُ وَكُثُرَةً ٱلِلِبَالِ ذُودٌ وَإِنَّا خَلاصُ إِسْرَائِيلَ فِي ٱلنَّبِ إِلْمِنَا. عَلَيْكَ كَمُدْ أَكُلَ اَلْمِزِيُ تَعَبّ آبَانِنَا مُنْذَ سَأَلِنَا عَنْهُمْ وَبَعْرَهُمْ بَنِيمٍ وَيَاتِهِمْ . ١٤٤٤ إِنَّا تَطْمِعُ فِي خِرْ يَا وَيُسْلِينَا خَجُلَالِا لَا خَدِلْنَا إِلَى الرَّبِ إِلْهِنَا عَمَنُ وَالْإِوْمَامِنْ صَابَّنَا إِلَى تَوْمِنَا هُمَا وَلَمْ نَنْهُمْ لِمُوتِ ٱلرَّبِ إِلْمَنَا

Digitized by COOSIE

#### ألفضل ألخامس

وي إنْ دَجَيْتَ مَا إِسْرَا مُدْلُ الْمُولُ ٱلرَّئُ وَجَيْتَ إِلَى وَزَحْتَ أَدْجَاسِكَ مِنْ أَمَامِ وَجْهِي ظَنْ تَتَرَّعْزَعَ. عِنْهِ وَيُكُونُ حَسْتُ عَيُّ ٱلرَّبُ بِٱلْمَنَّ وَٱلْحَصُمَ وَٱلْمَلْلُ وَٱلْأُمْمُ يَتَاكِرُكُونَ بِهِ وَبِهِ يَلْتَخْرُونَ . عَنْ لِمَ لِلْأَنَّهُ مُحْكَذًا قَالَ ٱلزَّبُّ لِجَال يَهوذَا وَلأُورَشَلِمَ آخِرُوا كُنُمُ مَرْنًا وَلا تَرْزَعُوا بَيْنَ الشَّوكِ. ١٠٠ أَخْتَنُوا للرَّبِّ وَأَدْيُوا غُفَ تُلُوبُكُمْ يَا رَجَالَ يَهُوذَا وَاسْكَانَ أُورَشَلِيمَ لِنَالَا يَخْرُجُ غَضَىكًا لِنَادِ فَيْحُرِقُ وَلَبْسَ من مُطَهِي لِأَجْلِ شَرِّ أَعْالَكُمْ . عِنْ إِلْجَارُوا فِي يَهُوذَا وَأَنْصُوا فِي أُورَسَلِمَ . تَكُلُمُوا وَأَنْفُوا فِي ٱلْوَقِ فِي ٱلْأَرْضِ . كَادُوا بِسَانِهِ أَفْوَاهِكُمْ وَقُولُوا أَجْمَعُوا فَكَدْخُلَ إِلَى لْلَنْنِ الْمُعِينَةِ - عِلَيْنِ أَنْفُوا أَلَا أَةَ غُو مِهْرُونَ - آهُرُ أُوالَا تَتِنُوا فَإِنَّ جَالٍ شَرًّا منَ ٱلثَّمَالَ وَحَطَّمًا عَظِيًا. عِنْ لَمُ قَدْ طَلْمَ ٱلْأَسَدُ مِنْ عَرِينَةٍ وَأَمْلِكُ ٱلْأَمْرِ رَحَفَ وَيَرْدُمن مَكَانِهِ لِيَهْلُ أَدْضَكِ خَرَابًا فَدَلْكِ تَبْقَ خَالَيْهُ مِن غَيْرِسَاكِن ، عَيْمَ إلا لِكَ تَحَرَّمُوا بِٱلْمُوْحِ وَٱلْطِيمُوا وَوَلْوِلُوا فَإِنَّ شِرَّةً عَشِبِ ٱلرَّبِيَّ تَصَرَفْ عَنَّا و في في ذَلِكَ ٱلْيَرْمِ يَكُولُ ٱلْأَبُ يَهَاكِتُ قَلِ ٱلْمِكِ وَقُلُوبُ ٱلرَّحْنَاةَ وَلِيهَتُ ٱلْكَنَتَ ۚ وَيُعَيَّرُ الْأَثْمَاة . حَيْنَ عَلْتُ أَهِ أَيَّا السِّدُ الرُّب لَدُ أَطْنَيْتَ هذا الشَّف إطلقة وأورشليم فَاسْلَا سَيْكُونُ لَكُمْ سَلَامُ وَمَا إِنَّ ٱلسِّيفَ قَدْ بَلَمْ ٱلنَّفَى . ١١٥ فِي فَإِلَا فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ يُقَالُ لِمِنَا ٱلشَّفْبِ وَلِإُورَشَلِيمَ رَبِحُ لَائِعَةً مِنْ دَوَانِي ٱنَهَرِّيَّةٍ عَمْوَ مَلْرِيقٍ بِلَّتِ شَنِي لَا يُخْفِرِيَّةِ وَلَا يَشْتِيْتِ فِي 300 رَبِّ أَشَدُّ مِنْ هَذِهَ تَبْبُ لِي وَجِيْلَةِ أَنْهِلَيُّ أَكَا أَيْمَا أَخَالِي طَلْهُمْ . عَنْهُ هَا إِنَّهُ مِسْمَدُ كَنْمَام وَعَبِلاتُهُ كَالْزُوْبَةِ وَخَلِهُ أَخَذُ مِنَ ٱلْمُمُودِ . وَيْلُ لَنَا إِنَّا قَدْ دُمْرَنَا . عِنْ إِنْسَلَ مِنَ ٱلشَّرْ قَلْبَكِ يَا أُورْضَلِيمُ لِكُنّ تُتَلِّيقِ ، إِلَى مَقَ تَبِيتُ فِي دَايِنِكِ أَفَكَادُكُ ٱلْأَتِيةَ \* عَلَيْ صَوْتُ عُنْدِ مِنْ دَانَ وَمُنْيِمٌ بَالنَّمْرُ مِنْ جَبَلِ أَفْرَانِمَ . كَالْمُكَا أَفْسَخُرُوا الْأَمْرِ أَنْ قَدْ نُعِمَ عَنْ أُودَ شَلِيمَ أَنَّ عُلِمِينَ يُعْلُونَ مِنْ أَرْضِ بَبِينَةٍ وَقَدْ أَطَالُوا أَصَوَانَهُمْ عَلَى مُدُن يَهُوذَا . 8 إِلَيْ قَدْ أَخَامُوا مِهَا كَتَوَامِلِهِ الْخُمُولِ لِأَنَّهَا تَرْدَتْ عَلَى بَعُولَ ٱلرَّبِّ. يَكُولَهِ مَر يعلك وَأَعَالُكِ يَرَّتْ ظَلْكِ ذَلِكَ . هَنَا مَرُكُ وَهُوَ مُرُّ وَقَدْ بَلْزَ إِلْ قَلْبِ . يَجْزِينٍ أَمْنَالِي أَمْنَانِي. جُدْدَانْ ظَلِي وَجَنِيْ، إِنْ ظَلِي يَرِنْ فِي ، لَا أَسْكُتُ لِأَنْ نَفْيي قَدْ سَعِتْ صَوْتَ ٱلْهِقِ وَهُمَافَ ٱلْيَتَالِ، ﴾ فَيَهِ فَيْ قَدْ أَادَوَا بِعَطْمِ عَلَى حَطْمِ لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ كُلًّا قَدْ دُيْرَتْ. وْيَرَتْ أَخْيِنِي بَنْتُ قُولُمُ قِي لِلْعَلَةِ ، عَلَيْهِ إِلَى مَقَى أَرَى الرَّايَةِ وَأَنْهَمْ سَوْتَ ٱلْبُوقِ، ١٤ ﴿ إِنَّ شَهْمِي سَفِيهُ . إِنَّهُمْ لَا يَتُرِفُونِي . إِنَّا هُمْ يَبُونَ حَتَى لَافَهُمْ لَمُمْ هُمُ حُكُماتَهُ لِنَصْرَ وَلَا دِرَابِتَهُ لَمْمُ لِلْنَبِي : ﴿ إِلَيْنَ خَلَوْتُ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ خَاوَيَةٌ خَالِيَةٌ وَإِلَى ٱلنَّمَاوَاتِ ظُلُمْ يَكُنْ فِيهَا مِنْ فُودٍ ، عَلَيْ تَظُرْتُ إِلَى ٱلْجِبَالِ فَإِذَا هِي تُرْتَجِفُ وَحِيمُ النِّلَالِ تَتَمَلُّ لَ عَلَيْهِ لَ فَلَرْتَ فَلَمْ يَكُنْ إِنْسَانُ وَكُلُّ طُوْدِ السَّهَآ، قَدِ أَنْهَزَّتُ. ۚ ۚ ﴿ يَا لَكُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلَّالِهِ هُلِيتُ مِنْ وَجُهِ الرَّبِينِ وَجُهِ شِرَّوْ تَصْهِمِ . ﴿ عَلِيمَ فَإِنَّهُ هَكُذَا قَالَ الرَّبُّ سَنْسَنُوسُ الأَرْضُ كُلُّهَا لْكِنِي لَا أَفْسِهَا . يَعِيْنِهِ فَلِذَلِكَ تَنُوحُ ٱلْأَرْضُ وَتَسْوَدُ ٱلسَّهَاوَاتُ مِنْ فَوْقُ لِأَنِّي قَدْ تَكُلُّتُ وَعَرْمَتْ وَلَا أَنْدَمُ وَلَا أَرْجِمْ عَفْ ، عِنْ مِنْ صَوْتُ الْقَادِسِ وَٱلَّابِي بِالْمُوْسِ فَرَّتْ يَحِيمُ ٱلْمُدُنِ وَقَوْظُوا فِي ٱلْثانِ وَصَعِدُوا عَلَى ٱلعَظُودِ . كُلُّ مَدِينَةِ مَعْجُودَةً لَّا يَسْكُمُهَا إِنْسَانُ . يَحِيْدُ وَأَنْتِ أَيُّهُ سَافَرَ بَهُ مَاذَا تَعْنَبِينَ . إِنْ لَبِسْتِ الْفَرْضَ إِنْ تَعَلَّت بِمُلِ ٱلدُّعَبِ إِن كُمَلتِ بِٱلْإِنْدِ عِنْبَكِ فَبَاطِ لا تَضَنَّينَ . إِنَّ ٱلْمُثَانَ قَهُ وَذَلُولِي إِنَّا يَطَالُونَ نَفْسَكِ . عَنْهِ فَدْ سِمْتُ صَوْمًا كَمَنُوتِ الْأَحِضِ وَكُو إِلْ كُولِ أَلِّي تَعِدُ بِكُرُهَا وَمُوتَ بِلْتِ مِنْوُنَ تَنْجِبُ وَتَبْسُطُ كَثَيْهَا وَأَنْ لِي قَدْ غُنِي عَلَ تغبى لأجل أفتكي

ألفصل الرابغ

و المرافوا في شوادع أورشنيم وَالظرُوا وَتَوَسُّوا وَفَيْتُوا فِي سَاحَاتِهَا هَلْ تَجِدُونَ إِنْانَا عَلْ يُوجِدُ مَنْ يُجْرِي ٱلْحُكُمَ وَيَعْلَبُ ٱلْحَقَّ فَأَعْفُو عَنْهَا . عَلَيْهُمْ وَإِنْ قَالُوا مَنَّ ٱلرَّبِّ إِنَّا يَعْلُونَ رُودا . يُحِيجِ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْمِنتَ عَيَّاكَ عَلَى مُلْنَ . مُذ صَرَبَتِهُمْ ظَمْ غَرَنُوا. أَنَقْتُهُمْ فَأَقِوَا أَنْ يَقْبُ لُوا ٱلتَّأْدِبِ وَصَلَّبُوا وَجُوهَهُمْ أَكْثَرُ مِنَ ٱلعَّمْرُ وَأَيْواْ أَنْ يَنُويُوا . عِينِهِ مَثْلَتُ إِنَّهُمْ مَسَاكِينَ هُنَ فَيَضَلُونَ طَرِيقَ الرَّبِ وَمُكُمُّ إِلَمَا عِنْهِ فَأَنْطَيْنَ إِلَى ٱلنظماد وأحكَلِهُم لِأَنَّهُم يَرْفُونَ طَرِيقَ ٱلرَّبّ وَحَكُمْ إِلْمِنَا . فَإِذَا هُوْلَاهُ جَبِيمًا قَدْ كَمَرُوا أَلَيْرِ وَقَطْمُوا أَلَّهُمْ ﴿ يَهِمُ فَلِذَٰ لِكَ يَقْتُلُمُ الأَسَدُمنَ الْقَلِ وَيْتَلَهُمْ دِلْ السَّاة وَيَسَهُرُ النَّمرُ حَوْلَ مَدْجِم فَكُلُّ مَن خَرَجَ مِنْهَا يُفَرَّسُ لِأَنْ مَعَامِيهِمْ قَدْ تَكَارَّتَ وَادْ يَدَادَاتِهِمْ قَدْ تَعَاظَتْ، ﴿ يَعِينَ كَيْفُ أَصْغُ الدُعَنْ هَذِهُ وقَدْ زُكِنِي أَوْلِهِ وَحَلُّوا عَا لَيْسَ إِلْمًا وَحِينَ أَشَيْتُهُمْ مُسَفُّوا وَإِلَى يَبْت الزَّانِيَةِ تَبَادَرُوا . عِنْهِ صَارُوا خَمْنًا مُمَلَّقَةً هَانِمَةً كُلُّ مِنْهِلْ عَلَى ٱلرَّأَةِ قريب. و أَفَلا أَفَتِهُ عَلَى هَٰذِهِ يَعُولُ ٱلرَّبُّ وَلَا تَكْتُم نَفْسِي مِنْ أَمَّةٍ مِسْلِ هَوْلاً ، كالم إَسْمَدُوا عَلَى أَسُوادِهَا وَأَفْسِدُوا وَلَكِنْ لَا تُعَنُّوا . أَجْتَرَعُوا أَغْصَانِهَا فَإِنَّهَا لَسَّت الرَّبِ . مُرْجِعِ فَقَدْ غَدَرَ بِي غَدْرًا آلَ إِسْرًا سُلْ وَآلُ بِيُوذَا مَقُولُ الرُّبُّ. وَإِم تَجَدُوا ٱلرَّبِّ وَقَالُوا لَيْسَ هُوَ إِيَّاهُ فَلَا يُنْزِلُ بِنَاشَرُّ وَلَا زَى سَيْفًا وَلَا جُومًا . ﴿ وَالْأَنْسِيَّةَ إِنَّا هُمْ رِيحُ وَٱلْكَالَبَ لَهِنَتْ فِيهِمْ مُهْذِهُ تُصِيبُهُمْ . ١٤٠٠ لذلكَ هَكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِلَّهُ ٱلمُّنَّودِ فِمَا أَكُمْمُ تَكَلَّمُ مُهِمَا ٱلْكُلامُ فَهَا آمَدًا أَجْمَ لُ كُلِمَاتِي فِي قُلْكَ قارًا وَهُذَا الشَّفِ حَطَا فَنَا كُلُهُمْ . وي عَنْ عَذَا أَجْلُ مَلَكُمْ أَمَّةً مِنْ بَعِيدٍ فِي آلَ إِمْرَا ثِيلَ يَغُولُ الرَّبُّ أَمُّهُ فَوِيَّةً أَمَّةً فَدِيمَةً أَمَّةً لَسْتَ تَمْرِفُ لِسَلَهَا وَلَا تُفَهُّمُ مَا تَتَكُلُّمُ بِهِ . الما ي جَنبُهُ اللَّهُ مَفْتُومٍ . كُلُم جَايِرَةُ . ١١٤ فَإِكُاونَ حِمَادَكُ وَخَبْرُكُ أَلَّيى وَاكُلُهُ يَوْكَ وَيَناتُكَ وَوَاكُلُونَ عَنْمَكَ وَبَقَرَكَ وَوَاكُلُونَ كُوْمَكَ وَتِنْسَكَ وَلِدَمُّ وْنَ بِالسِّيْفِ مُدْنَكَ الْحَمِيفَةَ أَلِنِي أَنْتَ مُتَوَكِّلٌ عَلَيْهَا . وَلَكِنْ فِي فَكَ ٱلْأَيَّام يُعُولُ ٱلرَّبُّ لَا أَضِكُمْ . \$ إِنْ قَالَمْ اللَّهُ الذَّا صَنَمَ ٱلرُّبُّ إِلَيْنَا بِنَا هَلِهُ كُلُهَا فَتُقُولُ لْمُمْ كَا أَكْمُمْ زَكَتُمُّونِ وَعَبَدُمُ آلِمَةَ أَجْنَيْةً فِي أَزْمِنكُمْ كَذَٰلِكَ تُسْتَمْبُدُونَ اِلْمُرَبَّاة فِي أَرْضِ لَيْسَتْ لَكُمْ . عَيْهِ أَخْبِرُوا بِهٰذَا فِي آلِ يَنْفُوبُ وَأَثْمِمُوا بِهِ فِي يَبُوذَا قَالِينَ عَنْهُ أَنْعُواهْنَا أَيُّهَا الْمُنْقَى الشَّبُ الْفَاقِدُوا فَيْ الَّذِينَ لَمْمُ عُيُونٌ وَلَا يُبْصِرُونَ وَلَمْم آذَانُ وَلَا يَتَخُمُونَ . ﴿ وَإِنَّ إِلَّا تَخْشَوْنِنِي بِنُولُ ٱلزَّبُّ أَلَا زُّنْسَدُونَ مِنْ وَجْهِي وَقَدُ جَلَتُ الرَّمْلَ حَدًّا الْبَجْرِ مُكْمًا أَبِدِيًا لاَ يَتَمَدًا فَأَمْوَاجُهُ تَلْتَطِمُ وَلاَ طَانَتَ لَمَا تَعْ وَلا تَجَاوَزُهُ . عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَل الشَّمْ لَهُ قَلْ عَاصِ مَارِدُ فَأَنْبَعُدُوا وَمَضُوا عَلَيْ وَلَمْ يَمُولُوا فِي قُلُونِهِمْ لِغَشَ الرَّبِّ إِلْمَا الَّذِي يَغَمُ اللَّطَ ٱلْوَسْمِيُّ مِنْ وَالْوَلِي فِي حِيدٍ وَتَعْفَظُ لَنَا أَسَابِعَ الْخِصَادِ ٱلْمُونُونَةَ . عِنْهِ كَنَامُكُمْ صَرَفَتْ هَذِهُ وَخَطَا يَأُكُمْ مَنَت الْحَيْرَ عَنْكُمْ عِلَيْكِ لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ شَمْي مُنَافِقُونَ يَرْصُدُونَ وَهُمْ لَاطْوْنَ كَالْسُيَّادِينَ . قَدْ نَعَبُوا أَنْحَ فَيَتَنِعُونَ النَّاسَ . عَنْ الْمُتَعَمَّ الْمُسْلُوهُ طَيُورًا كَذَٰلِكَ أَيُونُهُمْ قَدِ ٱمْتَلَاتُ مِنَ ٱلْنِسَ فَلِذَٰلِكَ عَظْمُوا وَٱلْتَنْفُوا. ﴿ يَعْلِمُ إِنَّهُمْ مَهَانُ لَامِنُونَ وَهُمْ يَتَمَدُّونَ كَلِمَانِي شَرَّ تَمَدَ وَلَا يَعْشُونَ النَّعْوَى دَعْوَى الْيَثِيمِ غُفْسُونَ وَلَا يُجْرُونَ حُكُمُ ٱلْمُسَاحِينِ. ١٤٠٤ أَعَلَى هَذِهَ لَا أَفْتَيْدُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَمِنْ أَمَّةٍ مِصْلُ هُوْلَاءً لَا تَنْتَهُمُ نَضْنِي . ﴿ إِنَّا لَا فَدْ حَدَثَ فِي ٱلْأَدْضِ أَمْرُ مُدْعِشٌ فَطِيعٌ . كالْمُنْهِا وَتُعْلَقُونَ زُورًا وَالْكَهَنَّهُ يَشَلُّطُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَشَعْي نُهِبُّ مِثْلَ هَيْهِ الأمور فاذا تسننون في أخرتها

## أَلْفَصْلُ السَّادسُ

كالله أَهُرُبُوا يَا بَنِي بَلْيَامِينَ مِنْ دَاخِل أُورَشَلِيمَ وَأَسَخُوا فِي ٱلْبُوقِ فِي تَقُوعَ وَآنصِبُوا



وَأَيْرَانُمُ الْمُسْكُمُ بَيْنَ ٱلرُّجُلِ وَقَرِيبِهِ . ١٠ كُم تُجُودُوا عَلَى ٱلْقَرِيبِ وَٱلْيَهِم وَٱلْأَرْمَلَةِ وَلَمْ تَسْفِحُوا ٱلدُّمَّ الَّذِي فِي هٰذَا ٱلْوَضِعِ وَلَمْ تَتَّهُوا لَلِمَةَ أَخَرَ لَمَا أَيْكُمْ جِنْهِجُ وَإِنِّي أَسْكِتُكُمْ فِي هٰذَا ٱلْمُوسِمِ فِي ٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي أَعْطَيْهَا لِآ ۗ إَيْسَكُمْ مِنَّ الدُّمْرِ إِلَى الدُّمْرِ ، عِنْ هِ هَا إِنُّكُمْ تُحْكِلُونَ عَلَى كُلُومَ ٱلْكُنِبِ الَّذِي لَا فَا نَدَّةَ فَهِ . جِهِي أَ نَسْرِ خِينَ وَتَمْتُكُونَ وَرَّافُونَ وَتَطْفُونَ مَالَأُودِ وَتُمَثِّرُونَ لَبَسْلِ وَتَلَّمُونَ آلَفَ \* أَخَرَ لَمْ تَمْرُفُوهَا جِنْهِمْ ثُمَّ تَأْثُونَ وَتَعْفُونَ بَيْنَ يَدَى فِي هُــدَا الَّيْتِ الَّذِي دُمِيّ بَانْمِي وْتَقُولُونَ عَدْ أَنْفِ ذَا حَتَى تَصْتَفُوا جِيمَ كُكَ ٱلْأَدْجَاسِ . عِنْ أَفْصَادَ هُذَا أَلْيَكُ ۚ ٱلَّذِي دُعِيَ بَانِي مَكَاوَةً يَلْصُوصِ أَمَامَ غَيُوبَكُمْ · بَلَ أَنَاوَأَيْتُ وَلِكَ يَعُولُ ٱلرُّثُ . ١٤ إِذْ عَبُوا إِلَى مَرَّى ٱلَّذِي بِسَيْلُوا أَنْدِي الشُّكُنْتُ ٱسْمِي فِيهِ الْوَلَا وَٱنظُرُوا مَا مَنَتُ بِهِ بِسَبِ شَرَّ شَبْى إِسْرَائِيلَ ، عَنْ وَالْآنَ مَا أَكُمُ عَلِمُ الْمَدِهِ ٱلْأَمَال يُعُولُ ٱلرَّبُّ وَقَدْ كَلَمْتَكُمْ مُّبَحِيرًا فِي كَلابِي وَلَمْ تَسْخُمُوا وَمَعَوْتُكُمْ وَلَمْ تَجِيبُوا كالمَيْ صَالْمَتُمُ بِهٰذَا ٱلْيَتِ ٱلَّذِي دُبِيَ إِنْهِي ٱلَّذِي أَنْهُ مُتَّكِلُونَ يَعْبُ وَبِالْمُرْضِ ٱلَّذِي أَعْلَيْكُ لَكُمْ وَلِا ٓ الْنَكُمْ كَمَّا صَنَعْتُ بِشِيلُو ﴿ وَالْبِذَكُمْ عَنْ وَجُهِي كُمَّا تَبَنَّتُ جَمِمَ إِخْوَيَكُمْ كُلُّ ذُرِّيَّةِ أَفْرَائِمَ . عَلَيْنَ وَأَنْتَ فَلا تُصَلِّ عَنْ هَذَا الشَّب وَلا زَفَعُ صُرَاحًا وَلا صَلامً لِأَجْلِهِم وَلا تَنفَعْ إِلَّ قَالِي لا أَعَمُ لَكَ . عِيْنِ الازّى مَاذَا يَسْتُمُونَ فِي مُدُن يَهُوذَا وَفِي شَوَارِع أُورَشَلِيمٌ . ١١٦ أَلْبُنُونَ يَلْيَعِلُونَ ٱلْحُطَّبَ وَالْآلِآ لِي مِنْدُونَ النَّارَ وَالِنْسَاءَ يَضِنَّ الدُّمِينَ لِيَصْنَبُوا أَقْرَاصاً لِلكَدِّ السَّاءَ وَيَسْكُمُوا مُصَا لِأَلَةِ أَمْرَ لِكُنْ يُعْطِونِ . عَلَيْنِ أَلَمُلُمْ يُغِطُونِي يَغُولُ الرُّ . أَلِسَ ذَٰ لِكَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لِمُرْي وُجُوهِهِمْ . ﴿ يَهِمُ إِلَّهُ مُكَذًا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ هُوَذًا غَنْنِي وَلَيْفِلِي قَدِ أَنْصَبُّ عَلَى هٰذَا ٱلْوَضِرِ عَلَى ٱلْبَشِرِ وَعَلَى ٱلْبَالْمِ عَلَى تَعْمِر العَفْرَاة وعَى تَمْ ٱلْأَرْضَ فَيَعَدُ وَلَا يُطِفَأْهِ ١٤٠ مَنْ مُكَذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَا ثِلَ ٱجْمُوا عُرْقَاتِكُمْ إِلَى ذَبَاغِيكُمْ وَكُلُوا لَمُهَا . عَنْهِمْ قَالَيْ لَمُ أَحْمَلُمْ آبَّا كُمْ وَمُ أَمْرُهُمْ قِوْمَ أَخْرَجُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ جِمَةٍ غُوْفَةٍ وَلَا ذَبِيمَةٍ ﴿ إِنَّا أَرْأَهُمْ بِهَذَا ٱلْأَصْ فَا إِلَّا ٱنْتَمُوا لِصَوْفِ فَأَكُونَ لَكُمْ إِلْمَا وَتَكُونُوا لِي شَعْبًا وَٱسْلُكُوا فِي كُلَّ طَريق أَرَجُكُمْ بِهِ كِكُنْ مِكُونَ لَكُمْ خَيْرٌ . ١٤٠٤ ظُمْ يَسْعُمُوا وَلَمْ يُعِيُّوا آذَانَهُمْ بَلْ سَلَّكُوا فِي مَشُورَاتِهِم يِّ إِصْرَادِ فُلُونِهِمِ ٱلشِّرْءَةِ وَدَجَنُوا إِلَى ٱلْوَدَّآهِ وَلَمْ يُشْلُوا ، عَنْهِمْ مِنْ يَوْمَ مَرَّجُ آبَاؤُكُمْ مِنْ أَدْسُ مِصْرَ إِلَّى هَذَا ٱلْيُومِ مَا ذِلْتُ مُرْسَلًا إِلَيْكُمْ جَمِعَ عَبِيدِي ٱلْأَنْبِأَةُ كُلُّ عَنْمُ مُبَحِيَّرًا فِي الْإِرْسَالِ £ \$ فَلَمْ يَعْمُوا لِي وَلَمْ بِمُبِلَّوا آدَائِيمُ بَلِ صَلْمُوا وظَيْمُ وَمُولُوا شَرَّامِنَ آبَائِيمِ \* \$ \$ فَكَيْمُهُمْ بِنَدُهِ الْكِيسَاتِ فَسَادَ يَسَعُونَ لَكَ وَتَدْعُوهُمْ فَلا نُجِيبُونَكَ . ١٤٨٤ تَتَقُولُ لَمْمُ هَٰذِه هِيَ ٱلْأَمَّةُ ٱلَّتِي لَمْ أَخَمُ لِصَوْتِ ٱلرَّبِ إِلْهَا وَلَمْ تَعْبَلِ السَّادِيبِ ، قَدْ ذَهْبَ مَنْهُ ٱلْمَنَّ وَانْقُطُمَ مَنْ أَفْرَاهِم، الله عَزِي شَمْرَكُ وَأَدْمِي بِهِ وَأَسْسِدِي غِرْقَاةٍ عَلَى الرَّوَابِي فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ رَدَّلَ وَرَفَضَ جِيلَ غَسَبِهِ ٤ عَلَيْ لِأَنْ بَنِي يَهُوذَا قَدْ صَنُوا الشَّرُّ فِي عَنْي يَقُولُ الرَّبْ نَعَبُوا أَدْجَامَهُمْ فِي ٱلْيُلِتِ ٱلَّذِي دُعِي إِنْهِي لِينْجِسُوهُ عِلَيْكَ وَبَوْا مَشَادِفَ وُفَتَ أَلِّي وَادِي أَنِ هِنُّومَ لِلْمِرْفُوا بَنِيهِم وَسَاتِهِم بِالتَّادِمَا لَمْ آمْر بِهِ وَلَمْ يَخطر بقلي . و الله عَمَا إِنَّهَا كَأْنِي أَنَّامُ يَفُولُ أَرَّتْ لَا يُقَالُ فيهَا وُّفَتْ وَلَا وَادِي أَنِي هَنُّومَ بَلْ وَادِي ٱلْخُتْلِ وَيَدْفَتُونَ فِي تُوْمَتَ لِمَدَمِ ٱلْمُوْسِمِ ﴿ ﴿ ﴿ وَتَعِيرُ جُنْ ٱلشَّمْبِ مَأْكُلًا لِطَيْرِ ٱلسَّادَ وَلِبَالُمُ ٱلْأَرْضِ وَنَبْسَ مَنْ يُزُّمُهَا . عَلَيْ وَأَبْطِلُ مِنْ مُدُنِّ يُهُوذَا وَمِنْ شَوَادِع أُورَشَلِمَ صَوْتَ ٱلطَّرَبِ وَصَوْتَ ٱلْمَرَمِ صَوْتَ ٱلْمَرُوسُ وَصَوْتَ أَلَمُ وسَهُ لأنَّ الأرضَ تَكُونُ مَرَالًا

## ألفصل الثامن

يهنيج في ذلك الأمان يَمُولُ الرَّبُّ يُحْرِجُونَ عَظَامَ لُمُوكِ يَهُوذَا وَعِظَّامَ وَمُسَاتِهِ وَعَظَمَ الْكَنَةَ وَطِلْمَ الْأَنْهِا وَعِظْلَمَ الْكَارِ أُورَقَلِهِمَ مِنْ فُورِهِمْ ﴿ 25 وَقِشْرُونَهَا عَلَمًا فِي بَيْتِ ٱلْكُرْمِ فَإِنَّهُ قَدْ أَشْرَفَ مِنَ ٱلشَّبَالِ شَرٌّ وَحَطَمٌ عَظِيمٌ. ﴿ وَمَا أَدْمَرُ ٱلْجَبِيَّةَ ٱلْمُرْفَةَ بِلْتَ صِيْوُنَ عِيدٌ فَيَأْتِي إِلْبِ ٱلزُّعَادُ بِمُطْلَائِمٍ وَبِغْرِبُونَ أَخْيِتُهُمْ عَلَيْهَا مِنْ حَوْلُمَا وَيَرْعُونَ مُحِلُّ وَاحِدِ فِي مَكَانِهِ . ١٠ وَقَدْسُوا عَلَيْهَا أَفْتَ أَلَ. قُومُوا نَصْمَدُ عَنْدَ ٱلطَّهِيرَةِ ، وَيْلُ لَنَا فَإِنَّ ٱلنَّهَارَ قَدْ مَالَ وَظلالَ ٱلْمِثَاءَ قَد أَمْتَدُتْ. عِيْنِ قُومُوا تَصْمَدُ فِي ٱلَّيْسِلِ وَنَهْدِمْ فُسُورَهَا . عِيْنِي ظَائَهُ هُكُذَا وَالْ رَبُّ لَلْنُودِ أَقْطَلُوا خَشَا وَآنْصِبُوا عَلَى أُورَشَلِمَ مِثْرَسَةً . هٰذه مدينَة تُعْتَقُدُ . إِنَّهَا كُلَّهَا جُورٌ فِي دَاخِلِهَا عِنْهِ عَلَى أَنَّ بِلْزَا تُنْبِهُ مِيَاهُمَا كَذَلِكَ هِيَ تُنْبُمُ شَرَّهَا. فيها يُسْمُ بالظَّلْم وَٱلسُّلُبِ وَأَمَامِي كُلُّ جَينِ مَرْضٌ وَصَرْبَةً • جَيْجٍ كَأَدُبِي بَا أُورَشَلِيمُ لِللَّا تَفَادِقكِ تَفْسَى لِللَّا أَجْمَلُكِ بَلِمُمَا أَدْمَنَا لَا تُسْكُنُّ . عَنْهِمْ حَكَمَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنَّهُمْ يُعَلَّلُونَ بَعَيَّةَ إِسْرًا ثِلَ تَعْلِلَ ٱلْجُنْتَةِ . أَكُثُرُ دَدُّ يَدِكَ إِلَى ٱلسُّلَّةِ كَأَ لْعَامِلَتِ . ١٥ عَ عَرَدُ وَا أُحَكُلُمُ وَأَشْهِدُ عَلَيْهِ فَيَعْمُوا . هَا إِنَّ آذَانَهُمْ غُلْثُ فَلا يَسْتَطِيمُونَ ٱلْإِضْفَا . هَا إِنَّ كَلَّمَةُ أَلْ يَسَادَتْ لَمْمُ عَادًا لا يُسَرُّونَ بِهَا ، عِنْهِ عَالْمَتَلاتُ مِنْ الْخَطِ أَلَّ فِ وَجَدَ فِي إِمْسَاكُمْ ۚ أَفَوْغُهُ عَلَى أَخْفَالِ ٱلشَّوَادِعِ وَعَلَى عَلِسِ ٱلشَّبَانِ جَبِيهَا فَإِنَّهُ لِلْحَذْ ٱلرَّجُلِ مَعَ ٱلْمَأَةِ وَالشَّيْخُ مَمَ ٱلتَّصَلِّم مِنَ ٱلْأَيَامِ جَيَهِينَ وَتَعِيدُ لِيُوتُهُمْ لِا خَرِينَ وَكَذَلكَ مَلْتُولُ وَالْمِنَا عَبِهَا لِأَنِي المُدَّنِينِ عَلَى سُكُانِ الْأَرْضِ بَعْوَلُ الْرَبِّ . عِزْيِرٍ لِأَنَّمْ عِبَا مِنْ سَنِيرِهِمْ إِلَى كَبِيرِهِمْ يَحْرِسُونَ عَلَى ٱلشَّحْتِ وَهُمْ جَبِهَا مِنَ ٱلنَّهِيْ إِلَى الْكَلِينِ يَّاقُونَ ٱلزُّورَ عِلَيْنَ وَيُمَاوُونَ كَمْرَ بِلْتِ شَمِي بِأَسْفِقَافِ فَا لِينَ سَلامُ سَلامُ وَلَيْسَ سَلامُ ، عِنْ ﴿ أَلَهُمْ خُرُوا إِذْ قَدِ أَفْتَرَفُوا دِجْسًا ، بَلِ لَمْ يَخْزُوا جِزْيَا وَلَمْ يَهرفُوا أَتْجَلَ فَلِذَ لِكَ سَبِسْفُطُونَ مَمَ ٱلسَّاقِطِينَ . فِي حِينَ أَفَقَادِي يُكْبَتُونَ قَالَ ٱلرَّبُ . عِنْ إِلَمْ مُكذَا قَالَ ٱلرُّبُّ مِنْوا فِي طَرِيقِكُمْ وَٱنظُرُوا وَٱسْأَلُوا مَنْ مَسَالِكِ ٱلْهَدَمِ أَنْ ٱلطَّرِيقَ ٱلسَّاجِ وَسِيرُوا فِيسِهِ فَعَيِدُوا دَاحَةً لِنُلُوسِكُمْ ، فَعَالُوا لَا نَسِيرُ ، ١٤٢٥ قَدْ أَفَّتْ لَكُمْ رَقَابَةَ أَنْ أَشْفُوا إِلَى صَوْتِ الْهِرقِ . فَقَالُوا لَا نَسْنِي . كَلَيْنِكُمْ الْمِلْكَ أَسْمُوا أَيْب الأَمْمُ وَاعْلِمِي أَنْبُهَا الْمِلَاعَةَ مَامَا مِبِيهِم . كَلَيْنِهِمْ أَنْبُهِمْ أَنْفُوا أَنْبُكَ الْأَرْض . هَا تَنْ أَجْلُ مَرًا عَلَى هٰذَا ٱلشَّمْبِ ثَمْرَةً أَنْكَادِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُمْنُوا إِلَى كَلابِي وَرَدَلُوا شَرِيتِي . عَنْهِ إِلَّا مَا أَيْنِنِي أَقُبَالُ مِنْ شَبًّا وَقَصُّ ٱلدُّرِيةِ مِنْ أَرْضَ بَعِيدَةِ . إِنَّ عُرْقًا يَكُمْ غَيْرُ مَرْضِيَّةٍ وَذَا إِنْحُكُمْ لَا تَلَدُّ لِي . وَإِنْ عَلَالِكَ مَكَدًا قَالَ الرَّبُّ مَا أَنَدًا الْجِمَلُ لَمَذَا الشَّفْ مَا رَ فَيَنْفُرُ عِمَا أَلا إِنَّا وَالْبَنُونَ جَمِمًا وَيَهْكِ بِهَا الْمِارُ وَصَدِيقُهُ. عَنْ إِنَّ مُكُمًّا قَالَ ٱلرُّبُّ هُوذًا شَبُّ مُقْبِلٌ مِنْ أَرْضِ ٱلشَّمَالِ وَأَمَّهُ عَظِيمَهُ أَهِمَةً مِنْ أَكَاسِي ٱلْأَرْضِ ﷺ كَابِشُونَ عَلَى ٱلْمُؤْسِ وَٱلْبِزْرَاقِ فُسَاةً لَا يَرْخُونَ وَكَالْبَشِ صَوْتُهُمْ دَاكِونَ خُيُولًا مُصْطَفَّةً كَإِنْسَانِ لِلْمَا تَتِكِ يَا بِلْتَ صِيْوِنَ. ١٢٢٦ بَلْنَسَا خَبَرُهُمْ فَأَسْتَرْخَتُ أَيْدِينَا وَأَخَذَ نَا كُوْبٌ وَعَاصٌ كَا لَتِي تَلَدُ. ﴿ وَهِي الْمُخْرُجُوا إِلّ الصُّمْرَآدُ وَلَا تَسيرُوا فِي الطُّريقِ فَإِنَّ سَيْفَ الْفَدُوَّ هُولُ مَنْ مُكِلَّ جَةٍ. ١٩١٦ مَا بلتَ شَعْي شُدِّي أَلْسِعُ وَغَرَّغِي فِي الرَّمَادِ . أَقِيعِي مَنَاحَةَ وَحِيدٍ نَحِيبًا مُرًّا فَإِنَّ ٱلدَّمَادَ يَجِلُ بِنَا أَبْنَةَ ، جِيرٍ إِنْ جَمَلُكَ عَلَى هٰذَا ٱلشُّبُ مُعْمَا قُومًا فَتَتَرُّفُ وَتَنْعَنْ طَريقُهُ. كِنْ كُلُهُمْ عُصَاةً مُعَرِّدُونَ سَاعُونَ بِٱلنَّسِيَةِ . هُمْ غُمَلُ وَحَدِيدٌ . كُأَهُمْ مُفْسِدُونُ . مِهِ إِنَّ أَخْرُقَ الْمُفَاخُ وَفَنِي ٱلرَّصَاصُ بِالنَّارِ وَبَاطِلًا عَصَ ٱلْمَاحِصُ وَٱلْأَخْرَادُ كُمْ لْفُرَزُوا . يَكُونُ لَيْدَعُونَ فَضَّةً مَرْفُولَةً لِأَنَّ ٱلرَّبِّ رَفَلُمْ

## ألفصل السابغ

عيده الكيمنة التي كانت إلى إدبيا من عد التب قابلا. عيده في بالب بنيت الرئي وَنَاهِ هُنَاكَ بِهُنَا الكَلامِ. وَعَل التَّمُوا كِلِمَةَ الرَّبِيَ الْجِيمَ بَهُوا الدَّسْئِينَ في هُدُو الأَوْلِي لِيَنْجُدُوا لِرَّبِ. هينيه هُكُمّا قال رَبُّ المُؤْور إلهُ إِسْرَا بِيلَ الْحَجْمُا الْمُوْكُمُمُ واقائلُمُ فَلْمُكِمُنَّمُ فِي هُذَا الْوَسِمِ. هينه لا تَنْسَجُلُوا عَلَى قُولِ الْكَلْبِ كَا لِمِنْ مُكُلُّ الرَّبِ مَكِمًا الرَّبِ مَكِمًا الرَّبِ. هينيه فَإِنْكُمْ إِنْ اَسْتَعْمُ طُوكُمُ وَآهَاكُمْ الْمُعْلَمُ

تَجَاهَ ٱلنَّحْسِ وَٱلْهُمْرِ وَكُلْ جُنْدِ ٱلنَّهَا ۗ أَلْقِي أَحَبُّوهَا وَعَبَدُوهَا وَٱنَّبُوهَا وَٱلْمَدُوهَا وَتَعَمِدُوا مَّا فَلا تُعْمَمُ وَلَا تُدَفِّنُ وَتَكُونُ زِ إِلَّا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ. ﴿ يَهِيمُ وَقَائَرُ الْمُوتُ عَلَى أَفْلَةِ عِندَ جِيمِ ٱلْكِنَّةِ ٱلْمُنتَثِينَ مِنْ هٰدِهِ ٱلْمُشِيرَةِ الشِّرْءَةِ ٱلْمُسْتَقَلِقَ فِي جَمِيم اَلْوَامِنِمِ ٱلَّتِي وَمَرْتُهُمْ إِلَيْهَا يَقُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ . عِنْهِمْ وَتَقُولُ لَمْمُ مَكْفَا قَالَ الرُّبُّ أَيْمُ عُلُونَ وَلا يَنْهُونَ وَلا تَدُونَ وَلا يَوْلُونَ . عَنْهِ مَا بَالْ شَعْبِ أُورَشَلِمَ هَذَا قَدْ أَصَرًا عَلَى أَرْتَعَادُهِ . إِنَّهُمْ تَصْحُلُوا بِٱلْتُرُورِ وَأَيُّوا أَنْ يُتُويُوا . ١٠ إِنِّي أَصْفَرْتُ وَأَسْتَفْتُ فَإِذَا هُمْ يَتَكُلُّمُونَ بَا يُنافِي ٱلْحَقُّ وَلَيْسَ مَنْ نَدِمَ عَلَى مَسْآة بِوقا سُلا ماذا صَنْتُ بَلَ كُلُّ وَاحِدِ اتْقَلَبَ إِلَى مَسَاعِيهِ كَثَرَسٍ يُفَيَخُ فِي ٱلْيَكَالِ · £ \$ أَقَلَلُ فِي النَّهَا وَ يَرْفَ مَوَافِيتُهُ وَالْبِلَمَةُ وَالْخُطَافُ اللَّدَوْمُ لُمُ إِعِيانِ وَقَتَ عَينِهما أَمَا شَعِي فَلَا يَشِرُفُونَ شَكْمَ ٱلزُّبِّ. ﴿ يَعِيمُ كَيْفَ تَقُولُونَ نَخُنُ مُكُمَّا ۗ وَشَرِيعَهُ ٱلرُّبِّ مَمَنَا . إِنَّ ظَمَ ٱلْكُنَّةِ ٱلْكَافِبُ لَمُدْ مَولًا إِلَى ٱلْكَنِبِ، عِنْ قَدْ عَزِي ٱلْمُكَلَّةِ وَفَرْعُوا وَأَخِدُوا . هَا إِنَّهُم رَدَّلُوا كَلِمَتَ ٱلرَّبِ فَاذَا فِيهِم مِنَ أَلْكُمْةِ . كَانِيْنَ إِذْ إِلَّ أَعلى نِسَاتَهُمْ لِا خَرِينَ وَخُولِكُمْ الْوَارِينَ لِأَنَّهُمْ جَيماً مِنْ صَنيرِهِمْ إِلَى كَبِيرَهُمْ يَحُرسُونَ عَلَى ٱلسَّحْتِ وَهُمْ جِيهَامِنَ ٱلنَّهِيرِ إِلَى ٱلْكَاهِنِ ٱلْأُونَ ٱلزُّودَ . عِلِيمًا أَبْدَاوُونَ كُمْرَ بِنْتِ شَمْى بَأَسْفَقَافِ فَا ثَلِينَ سَلَامُ سَلَامُ وَلَيْسَ سَلَامُ . ١٤ ٢٠ أَلَمُهُمْ خَزُوا إذْ قُدِ أَتَعَمَّ فُوارِجُمَّ ؛ بَلَ لَمْ نَفَزَوا بِرُا وَلَمْ يَرُفُوا الْحَبِلَّ فَلِدَاكَ سَيْسَفُلُونَ مَعُ السَّافِلِينَ . في حِينِ الْحَيَّادِي بِمُنْتُونَ قال ارْبُ . \$ 3 إِن مَا يُسَلِّعُمْ إِلاَدًا يَقُولُ ارْبُ . لَا حَبَ فِي ٱلْجُنْنَةِ وَلَا يِنَ فِي النَّبِينَةِ. قَدْ سَقُطَ الْوَرَقُ ، وَأَجْسَلُ عَلَيْم مَنْ يَدُوسُهم ، عَلَي لَاذَا نَفُهُدُ - ٱخِتَمُوا فَنَدُخُلَ ٱلْمُنْ ٱلْحَمِينَةَ وَتَعَمَّتَ هُنَاكَ قَإِنَّ ٱلرَّبِّ إِلَيَّا قَدْ أَحْتَتَ وَأَسْفَانَا مَا اللَّهِ مِنْ إِنَّا خَطِلْنَا إِلَى ٱلرَّبِ. ﴿ يَعَلِّي إِنْعَظَرْنَا ٱلسَّلَامَ قَلْم يَكُن خَيْرٌ وَأَوَانَ ٱلقِفَادَ فَإِذَا بِٱلْأَهْوَالِ ، عِلَيْهِ مِنْ دَانَ نُهِمَ غَيْرُ خَيْلِهِ وَمِنْ صَوْتُ صَهِيسل جِيَادِهِ أَرْتَجَنَتْ كُلُّ الأَرْضِ تَشْدِمُوا وَأَكُلُوا الأَرْضَ وَملاَها اللَّذِيةَ وَسُكَانِهَا . عَلَيْهِ هَأَ لَلا أَبْتُ فِيسَكُمْ مَيَاتِ أَدَافَمَ لَا زُقَ فَتَلْمَكُمْ يَقُولُ ٱلرُّبُّ . ١١٤ مَنْ يُفَرَّجُ عَنَّى وَجَهِي فَإِنَّ قَلْيَ فِي صَحْيَبٌ. عَلَيْكُ هُوَذَا صَوْتُ ٱسْتِفَائَةِ بِلْتِ شَمْي مِنْ أَرْضُ بَمِيدَةِ . أَنْدُنَّ ٱلرَّبُّ فِي مَهُونَ أَنْدُنَ مَلِسَمُهَا فِيهَا . لِلذَا أَسْخَطُونِي بِمُفُونَاتِهمُ وَبِأَبَاطِهِ لِ الْأَجْنَى . عِينِهِ قَدْمَنَى الْحَمَادُ وَانْتُمْنَى الصَّيْفُ وَتَحَنُّ لَمُ تَخَلَصْ . المُنتِهُ عَلَى تعفق بِلَّتِ شَعْبِي ٱلْمَعَنْتُ وَغَيِنتُ وَأَخَدَ فِي الدَّهُن . ١٠٠٠ أَلَيْسَ بَلْسَانُ فِي جِلْمَادَ وَلَيْسَ طَلِيبُ هُنَاكَ . ظَلِمَاذَا لَمْ تُوصَعُ لِلْتِ شَعْي عِصَابَةُ

## ألفصل التاسغ

عليه من إرابي بساء ولينها ينطيع هنوع قاليكي بها وألسلا على كلل بلت عبد عليه من إرابي بساء ولينها ينطيع هنوية قاليكي بها وألسر فا علم فلهم المجتبع المبتر والمائلة في المرابع المبتر في المبترة المبت

آوَى وَأَجْلَ مُدُنَ يَهُوذَا بَلَافِعَ لَاسَاكِنَ بِهَا . عَلِيْكِ مَنِ الْإِنْسَانُ ٱلْحَسِيمُ فَيْهُمَ هٰذَا وَمَنْ كُلُّمَهُ فَمُ ٱلرَّبِ فَيُجْرِ لِلذَا بَادَتِ الْأَرْضُ وَٱخْرَفَتْ فَصَادَتْ كَأَكْثُرُكُا يَجَازُ فِيهَا أَحَدُ. يُحِينِهِ فَتَالَ ٱلرَّبِّ عِالَيْهِمَ وَكُوا شَرِينِي ٱلِّي جَلَتُهَا أَمَاتُهُمْ وَكُمْ بَسَمُوا لِصَوْقَ وَلَمْ نَسَلُكُوا فِيهَا عِنْهِ ﴾ وَلَلْ الْبُنُوا إِصْرَادَ فَسَلُوبِهِ وَٱلْبَلِيمَ عِمَّا طَلْبَهُمْ ا أَوْهُمْ . مَنْ لَا لَكُ مُكَذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنَّهُ إِسْرَائِيلَ هَا آَفَذَا أَطْمِمُ هُذَا الشُّف أَفْسَلْتِهَا وَأَسْتَبِهِمْ مَا اَسْمَ عِلَيْهِ وَأَشَلَّتُهُمْ فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي لَمْ يَرْفُوهَا لَهُمْ وَلا آ بَاوَهُمْ وَأَطْلِقُ فِي آثَارِهِمِ ٱلسِّيفَ حَتَّى أَفْتِهُمْ . ﴿ يَنْهُمُ هَكُذًا قَالَ رَبُّ ٱلْجُلُودِ نَامَلُوا وَاسْتُدْعُوا أَرَانِيَاتِ لِيَأْتِينَ وَآنِمَنُوا إِلَى ٱلْحُكْبَاتِ لِنُقْبِلَ عِنْ وَلَلْسُرِعْنَ وَلِسُدُنَ لَنَا بِالنَّدْبِ فَتَجْرِي غُلُولُنَا بِالنَّوْمِ وَتَسِيلَ جُنُونًا بِاللَّهِ . عَلِي قَدْ يُجَ صَوْتُ النَّنْبِ مِنْ صِهْيُونَ أَنْ كَيْفَ ذُمْرًا لَا وَعَرِينا جِدًا . لَقَدْ قَارَقَا الْأَوْضَ . قَدْ مَسْمُوا مَسَاكُنَا . ويَنْهِ فَأَتَمَنْ أَيُّهَا ٱللَّالَاكَاكِلَتْ ٱلزُّبِّ وَلَهُم آذَالُكُنَّ كَلِمَةً فَيه وَعَلَّمْنَ بَنَاتَكُنَّ ٱلنَّدْبَ وَلَهُمَا كُلُّ وَاحِدَةٍ صَاحِبَهَا ٱلرَّفَا ۗ • ﴿ إِنَّ الْمُوتَ قَدْ صَمدَ إِلَى كُوانًا وَدَخلَ تُصُورَا لِيجَامَ الأَخْفَالَ مِنَ الثُّوادِعِ وَالشُّكِنَ مِنَ السَّاحَاتِ . جِنْهِ تَكُلُمْ . هُكُذَا قَالَ الرَّبُّ إِنَّ جُنَّ ٱلْبَشْرِ تَسْفُطُ حَيْرَ بْلِ عَلَى وَجِهِ السَّخْرَآه وَكَا لَزْمَةِ وَرَأَةَ الْمُأْسِدِ وَلا يَحْونُ مَن بَلْقِطْ . يَرْ فِي مُكْمَنَا قَالَ الرَّبُّ لا يَلْتَخر ٱلْمُسَجِيمُ بِمُكَنَّتِهِ وَلَا يَلْغَيْرِ ٱلْجَارُ بِجَيْرُوتِهِ وَلَا يَلْغَيْرِ ٱلَّذِيُّ بِينَاهُ \$25\$ بَلْ بَهْدًا فَلَيْغَيْرِ النَّنْغَيْرُ بِأَنْهُ يَفْهَمُ وَيَعْرِنِنِي إِنَّي أَنَا الرَّبُ الْعَبْرِي ٱلرَّعْةَ وَالْمَسْمَ وَالْمَدْلَ فِي ٱلْأَرْضِ لِأَنِّي بِهٰذِهِ أَرْتَضَيْتُ نَفُولُ ٱلرَّبُّ • عِنْهِ هَا إِنَّهَا كَأْتِي أَيَّامٌ يَفُولُ ٱلرَّبُّ أَقْتِلَدُ فِيهَا كُلُّ ٱلْمُغُنُونِينَ مَمَ ٱلنَّالَ عَنْهُ مِصْرَ وَيَهُوذَا وَأَدُومَ وَيَنِي عَمُّونَ وَمُوآبَ وَكُلُّ مَفْمُومِي أَلَّ وَا مَا ٱللَّهِ كَتِينَ فِي ٱلْهَرَّةِ لِأَنَّ كُلُّ ٱلْأَمْمِ غُلْفٌ وَكُلُّ آلِ إِمْرَانِيلَ

#### أَلْفَصَلُ ٱلْعَاشِرُ

وي إنتموا ألكانة ألى تَكَلَّم بها الرَّبْ عَلَيْكُمْ بَاآلَ إِسْرَا فِيلَ. وي مُكَذَّا قَالَ ٱلرَّبُّ لَا تَعَلَّمُوا طَرِيقَةَ ٱلْأَمْمِ وَلَا تَغْزَعُوا مِنْ آيَاتِ ٱلسَّمَّآةَ ٱلَّتِي تَغْزَعُ مِنْهَا ٱلْأَمْمُ جِيْجِي لِأَنَّ سُنَنَ ٱلْأَمْمِ بَاطَلَةٌ . فَإِنَّ وَاحِدًا يَفْطَمُ شَجَرَةً مِنَ ٱلْفَابَةِ فَتَغَيّْهَا يَدَا ٱلْفُجَارِ بْالْقَدُوم عِنْ يَمْ نَرَّتُ بِالْقِينَّةِ وَالدَّهَبِ وَوَ نُنَّ بِالْسَلِيرِ وَالْمَالِقِ لِنَالا تَعَرُّكُ. مَعِيمِ وَمُكُونُ مُنتَصِبَةً كَفَلْهِ قَلا تَنطِقُ وَتَعَمَلُ عَلَا لِأَجَالَا غَنبي . فَلا تَخلُوا مِن مِثل هٰذِهُ فَإِنِّهَ ۚ لَا تُسِيءٌ وَلَا فِي وُسُمِهَا أَيْمَا أَنْ تُحْسِنَ. ١٤٢٤ إِنَّهُ لَا تَطِيرَ لَكَ يَا رَبُّ عَظِيمُ أَنْتَ وَعَظِيمٌ أَمُّكَ فِي الْمَبْرُوتِ . عَنْ كَا تَعْفَاكَ مَا مَكَ الْأَمْرِ . إِنَّهُ بِكَ لِيلِنَ ذَٰلِكَ لِأَنْ لُهُ بَيْنَ جِمِيم مُكُمَّا ۗ ٱلْأَمَّرِ وَفِي ٱلْمَالِكِ بِأَسْرِهَا لَا تَظِيرُ لَكَ. وَيْهِ إِنَّهُمْ جَمِعاً بَلُدُوا وَخُمُوا وَإِنَّا تَعْلِيمُ الْأَصْنَامِ خَنْبُ. عَنْهُ إِنَّا تُجَلُّ لِسَنْمِا ٱلْمَشَّدَةُ ٱلْطُرُّقَةُ مِنْ رَّشِيشَ وَالدَّهَبُ مِنْ أُوفَازَ فِإِنَّا هِيَ مُنْمُ ٱلصَّائِعِ وَمِنْ يَدَي الشَّايْمُ وَلِبَانُهَا ٱلسَّنَجُونِيُّ وَٱلْأَدْجُوانُ فَعِي يَجُمِلَتِهَا مُنْعُ ٱلْحَسَكَمَّةُ ﴿ يَجْزُهُا أَمَّا ٱلرَّبُ خُورٌ ٱلْإِلَهُ ٱلْحَقُّ الإِلَهُ اللَّيْ وَٱلْمِكَ الأَذَلِيُّ مِن مُحْطِهِ تَتَرَّلُولُ ٱلأَدْضُ وَالْحُمُ لا تُعلَىٰ غَضَيَهُ. حِلْتُهِ مُكْتَنَا تَقُولُونَ لَمْمُ ٱلْآلِمَةُ ٱلَّتِي لَمْ تَصْنَعَ ٱلسَّاوَاتِ وَٱلْأَدْضَ لِنَهْكَ مِنَ ٱلأَرْضِ وَمِنْ تَحْتِ هَذِهِ ٱلسَّمَاوَاتِ. ١١ هُوَ اللَّهِ مَنَّمَ ٱلأَرْضَ بِعُوتِهِ وَنَتُتَ ٱلْسَكُونَةَ بَحُكَمَت و وَبِسَطَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِفِطْتِيدٍ ﴿ ١٤٤ مِمُونِهِ يَجْمَعُ غِلَا مِياهِ فِي السَّادَ وَمُنْتِي أَ الشُّحُتِ مِنْ أَعْمَى الْأَرْضِ وَنُحْدِثُ الْبُرُوقَ لِلسَّطَرِ وَلَبْوِذُ الرِّيح مِنْ خَزَانِيهِ . ١٤٢٤ كُلُّ بَشَرِمِنَ ٱلْعَلِمِ صَادَ بَلِيدًا وَكُلُّ صَابِمٌ حَزِيَّ بِالْشِيْقَالِ لِكُنّ مَسْلُوكَهُ زُورٌ وَلَا رُوحَ فِيهِ . عِنْهِ إِنَّا هَٰذِهُ مَاطَلَةٌ وَمَنْتَهُ مُعْكُمْ وَفِي وَقْتِ الأَكْمُادِ مَهِكُ. عِلِيْهِ لَيْسَ مِثْلُ هٰذِهُ حَظَ يَتَقُوبَ بَلَ إِنَّا هُوَجَالِ ٱلْكُلِّ وَإِسْرَائِسَ لُ هُوَ سَطِ مِيرًا فِي وَرَبُّ ٱلْمُنُّودِ أَنَّهُ أَن ١٤٠٨ إِجْمِي مِنَ ٱلأَرْضِ أَهْبَتَكِ أَيُّهَا ٱلْمَاعِدَةُ تَغَنَّتُ ٱلْمُسَارُ عِينِهِ فِإِنَّهُ مُكَدَّا قَالَ ٱلرَّبُّ هَأَهُ بَذَا أَقَذِفُ أَسَّكُانَ ٱلأَدْضِ هنو ٱلمرَّةَ

Digitized by Google

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَثْرَ

عِيْجٍ عَادِلُ أَنْتَ يَارَبُّ وَإِنْ حَاجَبُكَ لَكِنِي أَتَكُمْ مَمَكَ بَا هُوَحَقُّ . لِلَذَا تَهُمُّ طَرِينُ ٱلْنَافِينِينَ وَيَسْمَدُ جِيمُ ٱلْمُكِيلِينَ بِالنَّدُدِ . ﴿ يَهِنْ غَرَسْتُهُمْ فَتَأْصُلُوا وَغُوا وَأَغُرُواْ . أَنْتَ قَرِيتُ مِنْ أَفْوَاهِمْ وَبَعِيدٌ عَنْ كُلاهُمْ. يُؤْتِي وَأَنْتَ قَدْ فَلِيتِي وَدَأَبْتِنِي وَٱمْقَنْتَ لَلِّي لَدَّنِكَ ۚ إِفْرِزْهُمْ كَفَنَمِ لِلذَّبْحِ وَقَدِّيسُهُمْ لِيُومِ ٱلْقَنْلِ. ١ ١ عَلَى مَقَ تُوحُ الأَذْضُ وَيَينِسُ مُنْبُ حَكُلَ المُعْزَادَ . إِنَا لِمَنَاهُ عَلَكْتِ الْبَاحُ وَٱلطُّنِيرُ لِأَنَّمُ قَالُوا لَا يَرَى مَوَاقِبَنَا . ﴿ فِي إِن كُنتَ جَادَ لِتَ ٱلرَّجَّالَةَ فَأَعْمَوكَ فَكَفّ تُلِوى ٱلْخُلِلَ وَإِن كُنْتَ مُطَمِّناً فِي أَرْضِ ٱلسَّلامِ فَكُيْفَ تَفْسَلُ فِي غَمْ ٱلْأَدُمُنِّ . وَ الله عَلَى الْمُوتَاكَ وَأَهْلَ يَلْتِ أَبِيكَ هُمُ أَيْنَا خَدَوُوا بِكَ وَصَرَخُوا فِي إِثْرِكَ بِيلْ أَفْرَاهِم فَلا تَأْتَهُمُ إِذَا كُلُّمُوكَ بُلْلَيْرِ . عَنْ يَلِي الْي قَدْ تَرْكُتُ بَيْقٍ وَعَرْثُ مِرَانى وَسَلَّمْتُ عَبُوبَةَ نَفْيِي إِلَى أَكْفِ أَعْدَانِهَا . عَنْهِ صَادَ لِي مِيرَاثِي كَأْسَدِ فِي الْعَابَةِ رَهَمَ عَلَى صَوْتَهُ . لِذَلِكَ كُوهُمُ . يُحَمِّجُ أَجَارِتُ مُلَوَّنُ ٱلرِّيسِ مِيرَافِي أَنَّيَّ أَلْمُوادِتُ عَلَيْهِ مِنْ كُلَّ جِهَ ، هَلْتِي تَجَسِّي يَا جِيمَ وَكُوشِ ٱلسَّخْرَآء تَمَالَى إِلَى ٱلْأَحْتَالِ. ي رُعَاةً كَيرُونَ قَدْ أَفْسَدُوا كُرْ بِي وَذَاسُوا نَصِيعٍي وَجَعَلُوا تَصِيعي الشَّعِيَّ قَفْرًا غَرِياً ﴿ كَالِكُمْ جَالُوهُ مُرَابًا عَرَابًا يَنْصِلُ إِلَى . قَدْ نُحْرَبْتِ الْأَدْصُ كَحُلَّما لَآتُهُ لَا إِنْسَانَ يَأْمُلُ فِي ظَلِهِ . عَلَى جَمِي الرَّوَابِي فِي الْبَرِّيُّةِ أَنَّى لَلْدَ مِرْفُنَ لِأَنْ لِلرُّب سَيْنًا يَأْحَكُ مِنْ أَقْمَى الْأَرْضِ إِلَى أَقْمَى الْأَرْضِ وَلَا سَلامٌ لِأَحْدِمِنَ ٱلْبَصْرِ. والله وَرَعُوا حَفَلَة مُحَمَدُوا شَوْكًا . أَعَبُوا وَلَمْ يَتَعِمُوا . إِخْرُوا مِنْ فَلَاتُكُمْ لِأَجْل المُعْمَرُام عَمْدِ الرَّبِ . عَلَيْهِ مُكَا قال الرُّبْ عَلَ جِيرٍ جِيرَافِي الأَشْرَادِ الَّذِينَ عِنُونَ ٱلْمِرَاتُ ٱلَّذِي وَرَّافُ إلى في إِسْرَا ثِلَ هَا أَنْكَا أَفْتَكُمْمُ مِنْ أَرْضِهِمْ وَأَفْتُمُ ٱلْ يَمُوذَا مِنْ بَيْنِهِمْ . عَنْهُ وَبَعْدَ الْتِلَاعِي لَهُمْ أَدْجِهُ وَأَرْحُمُمْ وَأَعِيدُهُمْ كَلَّا إِلَى مِيرَائِد وَكُلُّا إِنَّ أَرْضِهِ . وَإِنْ كُلُّ وَالْمُراطُرُقُ شَمْى وَٱلْلِفَ بَاسْمِي عَيُّ ٱلرَّبُ كَا مَلْمُوا شَمْيَ ٱلْلِنَ بِالْبَلْرِ فَإِنَّمْ يُبِنُونَ فِيَا بَيْنَ شَمْي . ١٠٤ وَإِنْ لَمْ يَسْمُوا كَإِنِّي أَكْتِلْمُ نَكُ الْأُمَّةُ الْتُلَاعَا وَأَيِدُهَا يَمُولُ الرَّبُّ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

عِنْهِ مُكْذَا قَالَ لِيَ ٱلرُّبُّ ٱلْعَلِيقِ وَٱبْنَمْ لَكَ مِنْطَنَّةً مِنْ حَصَّانِ وَٱصْدُهُمَا عَلَى خُوْلِكَ وَلَا تَشَمَّا فِي الْمَادَ . ويهج فَاتَّبَتْ الْنَطْقَة بَعَسْرِ كَلِمَة أَلَانَ وَشَدَدْتُهَا عَلَى حَمُونَى \* يَهِيْ فَكَانَتْ إِلَى كَلَمَةُ ٱلرَّبِ ثَانيةٌ قَالِلا عِنْ خُذِ ٱلْنِطَفَةَ أَلَّى أَبْنَتَ ٱلَّتِي عَلَى حَثُوَيْكَ وَفُمْ إِنْطَلِقَ إِلَى ٱلْفُرَاتِ وَأَخْفِهَا هُنَاكَ فِي نُخْرُوبِ ٱلصَّحْرُ. وي الرب علي والمنظمة عند الفرات فالمرزي الرب يهي وتب ألام كيرو قَالَ لِيَ ٱلرَّبُّ فُم ٱلْطَلِقَ إِلَى ٱلْفَرَاتِ وَخُذَ مِنْ هُنَاكَ ٱلْنَطْقَةَ ٱلَّتِي أَمْرُ كُكَ أَنْ تُخْتِيهَا هْنَاكَ. ﴿ يَهِمُ إِنَّ فَالْمُلْفُتُ إِلَى ٱلْمُرَاتِ وَخَرْتُ وَأَخَذْتُ ٱلْمُنْطَفَّةُ مِنَ ٱلْمُوضِمِ ٱلَّذِي أَخْتِنَّهَا فِيهِ وَإِذَا بِٱلنَّطَلَةِ قَدْ مُسْلَتْ فَلاَتُعَلِّمُ لِنَيْءٍ. ﴿ يَهِمْ فَصَارَتُ إِلَى كَلَّ ٱلرَّبِ قَايَة عِينَة مُكَنَّا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنِّي كُلَّاكَ أَصُد كُذِيَّة يَبُوذَا وَكَبْرِيَّة أُورَشَلِيمَ الْمُظِيَّةَ . كَانِهُ وَهُولَاءَ الشَّبُ الْأَشْرَادُ الَّذِينَ يَأْمُونَ أَنْ يَسْمُوا لِكَلَّامِي وَقَدْمَضُوا عَلَى إِسْرَادِ فَلُوبِهِمْ وَأَنْبَلُوا آلِمَة أَخَرَ لِيَسْلُوهَا وَيَسْجُدُوا لَمَا يَكُونُونَ مِثْلَ هَذِهِ ٱلْمُنطَقِ أَلِّي لَا تَعْلَمْ لِنْمَى . ١١ قَالَمْ كَمَّا أَنَّ الْسَلَقَةَ تَلْصِقُ بِعَثْرَي ٱلْإِنْسَانِ كَذَلِكَ أَلْصَعْتُ فِي جَمِعَ آلَ إِسْرَائِسِلَ وَجَمِعَ آلَ يَهُوذَا يَقُولُ الرَّبُّ لِيَكُونُوا لِي شَمْا وَأَنْمَا وَحْمَدًا وَغُوْرًا لَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْمُوا . ﴿ يَهِينَ فَتَقُولُ لَمْمُ هٰذَا ٱلْكَلَامَ هَكُمْنَا قَالَ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ إِسْرَا نِيلَ كُلُّ دَنَّ يَتِيلُ خَرًا . فَتَقُولُونَ لَكَ أَلْمَنَا نَرِفُ أَنَّ كُلُّ دَنَّ يَحْسِلُ خَرًا . والمرافقة المرافقة على الرب ما والما المرافقة المرافقة المرافقة والمرافقة والمرافقة المرافقة ٱلْجَالِينَ لِدَاوْدَ عَلَى مَرْشِهِ وَٱلْكَمَنَةَ وَٱلْأَنْبِيَّةَ وَجَمِعُ سُحَطُنُ أُودَشَلِمَ شُكْرًا للى بَهِيدِ وَأَمْنِينُ عَلَيْهِمْ حَتَى بَهِدُوا . \$ إلى وَالَى لِمَ فَلَ أَسْعَالُهِ إِنَّ مَرْمَتِي كَافَهُا مِنْ مَعْ مَعْ الْمَائِلِ فَلَكُ مِنْ الْمَائِلُ فَلَكُ مِنْ الْمَائِلُ وَلَكُ مَنْ مَا مُعْلَمَ الْمَائِلُ فَلَكُ مَنْ مَنْ مَعْ عَلَيْكُ مِنْ بِعَدُ وَلِيهِمْ مُعْلَى . \$ إلى الله وَالله وَهِمْ وَعَلَيْهُمْ مَنْ الله وَلَهُمْ الله وَلَيْهِمْ مُعْلَى . \$ إلى الله وَالله وَلله وَالله وَل

#### ألفصل أكحادي عَشَرَ

وسي ألَّكَانَتْ الْتِي كَانَتْ إِلَى إِنْهَامِنْ أَنْنِ ٱلزُّبُّ فَالِلَّا. حِنْهُمُ ٱنْتُمُوا كَلِيكَ هٰذَا ٱلْمَهْدِ وَكَلِمُوا رِجَالَ يَهُوذَا وَسُكَانَ أُورَشَلِيمَ ﴿ إِلَّهُ وَقُلْ لَمْمُ مُكُذًا قَالَ ٱلرَّبِّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مَلَمُونُ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّتِي لَا يَشَحُ كَلِيكِتْ هَنَا ٱلْمَهْ يَحْيِجُ ٱلَّذِي أَوْسَيْتُ بِه ا بَا يَكُمْ يَوْمَ أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ أَوّْنِ ٱلْحَدِيدِ قَائِلًا أَتَحُوا لِصَوْتِي وَأَخَلُوا يَهْلِهُ عَلَى مَسْرِكُلُ مَا أَنَا مُوسِيكُمْ فِي فَتَكُونُوا لِي شَمَّا وَأَكُونَ لَكُمْ إِلَمَا عِيمِ لِكُن أَمْمِ الْحَلِّتُ الَّذِي حَلْثُ لِا كَإِنِّكُمُ أَنْ أَعْطِيمُ أَرْمَا تَدُوُّ لِنَا وَصَلَاكَما فِي هُلَّا الَّذِيمِ وَقَاجِتُ وَقُلْ آتِينَ يَارِبُ \* ١٣٣٨ قَالَ فِي الرَّبُ وَوَبِكُلُ هٰذِهِ الْكِياسَ فِي مُنْنِ يَهُوذَا وَفِي شَوَادِع أُونَشَلِمَ قَائِلًا ٱسْمَمُوا كَلِمَاتِ هٰذَا ٱلْمَهْدِ وَأَخْلُوا بِما . كالله قَانِي أَسْهَدَتُ عَلَى آَ إَ يَكُمُ إِنْهَادَامُذَ يَوْمَ أَمْرَجُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ إِلَى هَذا أَلُوْمِ مُعْجِرًا فِي أَلَا سُهَادٍ قَائِلًا أَتَمَنُوا لِمَوْقِ عَنْهِ فَلَمْ يَتَمُوا وَلَمْ يُمِلُوا مَسَامِتُهُمْ بَلْ مَعَى كُلُّ مِنْهُمْ عَلَى إِصْرَادِ ظَلِهِ ٱلشِّرْءِ غَبَّلْتُ عَلَيْهِمْ كُلُّ كَلِمَاتٍ هَذَا ٱلْهَدِ ٱلَّذِي أُوْصَيْتُ بِٱلْمَسَلَ بِهِ وَلَمْ يَسْمُلُوا . يُحِيمِ وَقَالَ لِي ٱلرُّبُّ قَدْ وُجِدَتْ فَنْنَهُ فِي رجَال يَهُوذَا وَسُكَّانِ أُورَشَلِيمَ . عَنْ لَكُ عَدْ رَجَمُوا إِلَى آثَام آبَّالِهِم ٱلْأُولِينَ ٱلَّذِينَ أَبُوا أَنْ يُعْمُوا كِكَلِمَاتِي فَهُمْ أَيْضًا أَتَّبُوا آلَفَة أَخْرَ لِتَبْدُوهَا وَتَعْضَ أَلُ إِنْرَا ثِلَ وَآلُ بَهُوذَا عَندي ٱلَّذِي عَامَدَتْ بِهِ آبَّاهُمْ . ﴿ إِنَّ إِلَّهُ لِذَلِكَ مُكْفَاقَالَ ٱلزَّبُّ مَّا ثَذَا أَخِلْبُ عَلَيْم شرًّا لَايَسْتَطِيلُونَ ٱلتَّخَلُصَ مِنْهُ فَيَصْرُخُونَ إِلَّ وَلَا أَسْمَ لَمْمْ . ﴿ فَيْ إِلَّا كُنْ مُلُنُ بَهُوذَا وَسُكَانُ أُورَشَلِيمَ وَيَشْرَعُونَ إِلَى الْآلِفَ قِ أَلِي هُمْ مُقَرِّلُونَ لَمَا ظُلَا تُغَلِّمُهُمْ فِي وَقَتْ شُرْهِمْ ، عَلَيْهِ فَإِنَّهُ عَلَى عَدْدِمُدُيْكِ كَانَ عَدْدُ ٱلْمُسْكِ يَا يَبُودَا وَعَلَى عَدْدِ شَوَادِم أُودَشَلِيمَ نَصَبُهُمْ مَذَابِحَ لِلْمِزْيِ مَذَابِحَ لِتُنْفِرُوا فِبَسْلَ. كَانِيْكُ وَأَنْتُ فَلا تُصَلّ مَنْ هٰنَا ٱلشُّنْبِ وَلَا رَحْمُ لِأَخْلِهِمْ دُعَاتُهُ وَلَاصَلَاةً فَإِنِّي لَا أَسْمَالُمْمْ وَقُتَ مُرَاخِهِمْ إِلَيُّ مِنْ صُرِّهِمْ ، عَنْهُ مَا بَالُ حَبِيبِي فِي بَنِنِي وَقَدْ صَنَمَ ٱلْكُنَايِدَ . أَلَسَلُ ٱلنُّذُورُ وَالْحَمَّم ٱلْمُدُّسُ تَفْسُلُ عَلَىٰ ضُرِّكَ يَامَنَ يَلْخَرُ عِنَا آنِهِ. عَلَيْهِ قَدْ مَهَاكِ الرَّبُّ زَنُونَهُ خَشْرَكَةَ جَلِةَ ذَاتَ فَمَ أَنِيقٍ ثُمَّ حِندَ صَوْتِ جَلَبَةٍ عَظِيَةٍ أَصْرَمَ فِيهَا نَادًا فَصَلَعَت أَعْسَلُهَا . عَلَيْكِ وَدَبُّ ٱلْخُودِ أَلَّذِي مَرَسَكِ قَدْ تَكُلَّمْ مَلْسِكِ بِمَرْ لِأَبْلِ مَرْ آلِ إِسْرَائِلَ وَآلَ يَهُونَا أَلِينِ سَنَمُوهُ لِلْسَخِطُونِ بَشْتِيرِهِمْ فِبْنُلِ. ١١٤٤ قَدْ اطْلَيْق ٱلرُّبُّ فَلَينتُ ، حِنْلِهِ أَدَيْنِي أَعَلَمْ ، عَلَيْ وَكُنْتُ أَمَّا كَمَلَ أَلِفٍ يُسَاقُ إِلَّ التَّنْجُ وَلَمُ أَمَّلُمُ أَنَّهُمْ فَكُرُوا عَلَى أَفْسَكَادًا أَنْ لِتَنْفِ ٱلثَّحِرَةَ مَمَ طَعَلِها وَلْتَعْلَمُهُ مِنْ أَرْضَ ٱلْأُمَّيَّةُ وَلَا يُذْكِرَ أَنَّهُ مِن بَعْدُ . عَنْهِ فَإِدَبُّ ٱلْمُؤْدِ ٱلْمَاكُمُ بِالْمَدُل الْقَاحِسَ ٱلْكُلِّي وَٱلْمُلُوبَ إِنِي سَازَى أَنْطَالَكَ مِنْهُمْ لِأَنِي إِلَيْكَ فَوَّضَتُ دَعُوايَ. والله الله الله الله على وجال مَسَاقُونَ الَّذِينَ يَطِلُونَ مَسَاكُ مَا عَيْنَ لَا تَنْبًا لِكُنْ لَا تُوتَ بأَبِينًا . ويه لذيك مَكْذًا قال رَبُّ ٱلْخُودِ مَآ نَذَا أَتَعْدَهُمْ فَالشَّائِ مِنْهُمْ يَوْفُنَ بَالسَّيْفِ وَبُوهُمْ وَبَكَّهُمْ يَوْفُنَ بِالْجِيعِ عَلَيْكُ وَلَا تَكُورَ مِنْهُمْ بَقِيَّةً لِأَنِّي أَجْلُبُ شَرًّا عَلَى دِجَالِ عَنَا ثُوتَ فِي سَنَّهِ أَعْقَادِهِمْ

Digitized by COOSIE

الرَّازِمُونَ بُوعًا حَتَى الْنِي وَآلَسَتَكَامِنُ وَالْمِبَانِ إِلَى أَوْضِ لَا يَمْوَظَهَا . \$ إِلَى أَوْضَ وَوَانَ يَهُووَا وَلَا وَقَالَ وَقَافَ نَفُلُكَ صِيرُونَ مَا تَالُكُ صَرَبَكَا وَلا فِئَةً فَا الْنَظْرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَلَّا لَ

#### ألفضل ألخامس عشر

وَقَالَ لِيَ ٱلرُّبُّ لَوْ أَنَّ مُوسَى وَصَحُو بِبُلَ وَتَمَا أَمَامِي لَمَا فَرَجُتُ نَضْمِي إِلَى لَهَا ٱلشُّبِ فَأَخْرَحُهُمْ عَنْ وَجْعِي وَلَغِزْجُوا . عَنْ ﴿ وَإِذَا كَالُوا لَكَ إِلَى أَيْنَ نَخُرُجُ فَكُلْ لْمُ هَكُمًا قَالَ الرَّبُ الَّذِينَ فِمَوْتِ قَالَ الْمُوْتِ وَالَّذِينَ السَّيْفِ فَإِلَى السُّفِ وَالَّذِينَ الْجُوعِ فَإِلَى الْجُوعِ وَالَّذِينَ لِلْهَا مَ فَإِلَى الْبَلاَّ . عِنْ وَأَوْكِلْ بِمِ أَدْبَعَة أَصْنَاف يَعُولُ ٱلرُّبْ ٱلسُّيْفَ فَقُتُل وَٱلْكِلابَ الْمُوْمِنْ وَمَلَيْرَ ٱلسُّآةَ وَبَهَائِمُ ٱلْأَرْضِ لِلأَكُل وَلِلإَثلاف كلي وَأَدْمَهُمْ إِلَى ٱلْمُنْفِ فِي جِيمِ مَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ مَلْسَى ثِنِ حِزْقِياً مَكِ يُوذَا وَمَا مَنَ إِنِي أُورَشَلِيمَ ، عَيْدٍ فَنْ يُشْنِقُ عَلَيْكِ يَا أُورَشَلِيمُ وَمَنْ مَرْثِي لَكِ وَمَنْ يَمِلُ لِيسَالَ عَنْ سَلامَتِكِ . يُحَدِينَ إِنَّكِ رَفَضْتِني يَعُولُ الرَّبُّ وَارْتَعَدْتِ إِلَى الْوَدَّاة فَأَمَدُ مَدى مَلَكِ وَأَتَقَكِ فَعُدْمَالَ مِنَ النَّهِ عَنْكِ عِنْ وَأَذَرْبِهُمْ فِلْلْذَاتِ إِلَّ أَيْرَابِ ٱلْأَرْضِ اللَّهُ أَنْكَلْتُ وَأَبَعْتُ شَعْي وَلَمْ يَرْجِعُوا عَنْ طُرْقِيمٌ . يَعْفِي قَدْ كَثُرت لَدَيُّ أَدَامِلُمْ فَوْقَ وَمْلِ الْعِمَادِ . إِنَّ جَلَّتْ لِكُلِّ أَمْ شَابِدِمَن يُدَرِّهُ عِنْدَ الطُّعِيرَةِ وَأُوْقَتْ عَلَيْهِمْ بَنْتَهُ أَلْمُولَ وَالرَّعْبِ. عِنْ قَدْ ذَبَّتْ وَالدَّهُ ٱلسُّمْةِ وَفَامَّتْ دُوحُهَا وَغَابِتْ ثَغَيْمًا وَٱلنَّهَـارُ بَاقِ فَنَالْهَا ٱلْجِزْيُ وَٱلْعَادُ وَسَأَدْتُمُ بَغِيَّتُهُمْ إِلَى ٱلسَّيْفِ أَمَامًا أَعْدَانَهُمْ يَقُولُ ٱلرُّبُّ . عَنْهُ وَيْلُ لِي بَا أَيِّ لِأَنَّكِ وَأَدَّتِنِي إِنْسَانَ خِصَام وَيْزَاعِ لِلْأَرْسُ كُلِّهَا . إِنِي لَمْ أَخْرِصْ وَلَمْ كِيْرِصْنِي أَحَدُ وَكُلُّ أَحَدٍ يَلْتَنِي، \$ إِنِي كَمَا أَلَأَبُ إِنَّ ٱلْفَيَّةَ سَتُمُودُ عَلَيْكَ بِالْثِيرِ وَإِنِّي سَلَّجْسَلُ ٱلْمَدُوَّ يَصَرِّعُ إِلَيْكَ فِي أَوَادِ ٱلضَّر وَوَمْتِ ٱلمِنْيَنِ. ١ عِنْهِ عَمْلِ مُعْلِمُ ٱلْمُدِيدُ حَدِيدَ ٱلثَّمَالِ وَٱلْفَصَّاسَ. ١ عَنْهُ مُأْلَةُ عَنَاكَ وَكُنُوزُكَ نَهُمَا بِلا تَمْنِ لِأَجْلِ كُلِّ خَطَايَاكَ فِي جِيرٍ تُخْوِمِكَ عِلَيْكِمْ وَأَجْمَلُ عَبْدًا لِأَعْدَ آيَكَ فِي أَرْضَ لَمْ تَمْرُهَا لِأَنَّ قَادًا أَسْطَرَمَتْ فِي فَعَنْبِي فَتَتَّمِدُ عَلَيكُم و الكال بَا رَبِّ قَدْ عَرَّفَتِنِي فَاذْكُوٰ فِي وَافْتَهِدْ فِي وَانْتَقِمْ لِي مِنْ مُضْطَهِدِيٍّ. لَا كَأَخُذَ لي بطولِ أَنَانَكَ. أَظُمْ أَنِّي لِأُحْبِكَ أَخْمَلَتُ ٱلتَّمْهِرَ ﴿ \$ لِلَّهِ إِنَّ كَلِّهَا إِنَّ كَذَ بَلْمَتْ إِلَ فَأَحَمَانُهَا فَكَانَتْ لِي كَلِمَنْكَ سُرُورًا وَمَرَحًا فِي قَلِي لِأَنَّ أَنْهَكَ أَلِنَي عَلَى أَيْهَا أَرَّبُ إِنَّ الْجُنُودِ. ١٤٤٤ إِنِّي لَمْ أَجْلِسُ فِي جَاعَـةِ اللَّاعِينَ ثُمَازِحًا بَلْ مِنْ أَجْل يَدِك سَلَسَتُ مُنْفَرِدًا لِأَنْكَ مَلا تَن مَصَاب عليه لِلذَا صَادَتْ كَا تَبِي مُسْتَدِعَة وَصَرْبَقِ مُنْفِيَةً كَأْبِي الشِّفَاةَ . إِنَّهَا صَادَتْ لِي كَثَرَكَاذِبِ كِبَاهِ لَا تُدُومُ . عَلَيْكُ اذْلِكَ عُكُذًا كَالَ ٱلزُّبُّ إِنْ دَجَمْتَ دَجَمْتُ مِكَ فَتَكِمُ بَابَنَ يَـدَيُّ وَإِنْ أُخْرَجْتَ ٱلَّفِيسَ مِنَ إُخْدِينِ كُلْتَ كُفْنِي فَهُمْ يُجِعُونَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ لَا زُجِمُ إِلَيْهِمْ. عَيْنِكَ وَسَأَخَفَكَ تَجَاةَ هَذَا الشُّعْبِ سُورًا مِن نَحَلَى حَصِينًا فَعِكَاد يُولَكَ وَلَآ يَشْيِدُونَ طَلَّكَ لِأَنِّي مَلَّك لِأَعْلَمَكَ وَأَنْفُدُكُ يَقُولُ ٱلرُّبُّ . عِلَيْهِ مَسَأَنْفِذُكُ مِنْ أَيْدِي ٱلْأَشْرَادِ وَأَفْدَ بِكَ من أحتُفُ ٱلْمُتَرِّينَ

#### ألفضل السادس عشر

هيهيج وَكَانَتُ إِنَّى كِينَةُ الرَّبُ قَائِمَةً هِيهِجِهِ لَا تُخْفِذُ لَكَ الرَّأَةُ وَلَا يَكُلُ لَكَ بُلُون وَلَا بَنَاتُ فِي هُذَا الْمُرْسِمُ عَلَيْهِمْ فَإِنْهُ هُكُذَا قَالَ الرَّبُّ عَلَى الْكِينَ وَالْبَاسَ الْمُوفِينَ فِي هُذَا الْمُرْضِ وَقَلَ الْهَائِمِمُ اللَّذِي وَلَهُ نَهْمُ وَآ الْبَائِمِ الْمُؤْمِنِ فَالْهُومُ فِي هُمُو عَنَاكُمُ النَّمِ شَوْدُنَ بِالْأَمْرَاضِ وَلَا يُنْذِينَ وَلَا يَشْفُونَ بِلَا يَكُوفُونَ زِيلًا عَلَى وَجَهِ

والميام الزاح مع الحيه الآبة والكين عبها يعول الرب وكالفين ولاأذف وَلَا أَرْحَمُ فِي إِهْلَاكِيمٍ. عَيْنِي فَأَعَمُوا وَأَصِيمُوا . لَا تَستَكُمُرُوا فَإِنَّ أَرَّبُ قَدْ تُكُلَّمَ . عِيجٍ الْمُوا الْحَبْدَ الرَّبِ إِلْهِكُمْ قَبْلَ أَنْ يَعْدُ الطُّلامَ وَقَبْلَ أَنْ تَشْرُ أَفْدَامُكُمْ عَلَى أَلِمْ بَال ٱلْمُلْصَدُّةِ . حِينَانِهُ تَتَرَقُّهُونَ ٱلنُّودَ فَهُولُهُ إِلَى ظِلْ مَوْتِ وَتَجْسَــُهُ وَيُجُودًا · كَانِكُ فَإِنْ لَمْ تَسْمُوا لِمِنَا يَهِي نَفْسِي فِي الْمُثَيَّةِ عَلَى كِبْرِ إِلَيْكُمْ وَلَسْتَبْرُ عَيْنِي أَسْتِبَادًا وَتَسِيلُ بِكُنْمُومِ لِأَنَّ قَطِيمَ ٱلرَّبِّ قَدْ سُيَّ . كَلَيْكُمْ قُلْ إِلْسَكِكِ وَٱلْكِيمَةِ قَوَاسْمَا وَٱلْجِلْسَا لِأَنَّهُ فَهُ زُلُ عَنْ دُوْوسِكُما إِكْلِ لَ غَرِكًا . عِنْ عَدْ أَغِلَتْ مُدُن ٱلْمُوبِ وَلَا فَاجْعَ لَمَا . أَعْلِيتَ يَهُوذًا بَجُسَلَتِهَا . أَخِلِبَتْ عَنْ آخِرِهَا • كَلْمُثَلِّكُ إِنْفُوا غُوثُكُمْ وَٱنْظُرُوا ٱلْشَهِاينَ. مِنَ ٱلشَّالِ . أَنَىَ الْمُلِيعُ الْمَنِي أَلَي . أَنَى عَنْمُ فَوْلِهُ ، عِلَيْهِ مَلَا تَمُولِينَ إِذَا هُواَ تَصْعَلَهُ وَقَدْ مَلْمُنْهِمَ مَلَكِ كَالِمُوا الرَّكَةَ ، أَفَلَا بِأَغْدُلُ الْخَاصُ كَالْمِزَادُ الْي تَعْدُ كالله وإن قلت في قلك إلذا أما بني هذه فلكفرة وإليك مُتِكَت دُو لك وَكُمْ فَا عَمَاكُ قَسَرًا . عِنْ مِنْ لَهُ أَلُونِي إِلَهُ وَالنَّمِ رَفَطَهُ . حِنْنَهُ تَقْدِرُونَ أَنْهُمْ أَنْ تَمْنَعُوا الْحَيْرُ وَأَنْهُمُ مُعَادُونَ الشَّرِّ. عَلَيْكُ إِنِّي سَأَعْتِنْهُمْ كَا لَمُعَافَةِ أَلَى تَذْعَ مَادِيمُ ٱلْمِرَةِ . عَنْهُ مُنِهُ مُزْعَكِ وَأَصْبُ ٱلْكِيلَةَ لَكِ مِن أَدْنِي مِثُولُ ٱلرَّبُّ لِأَنْكِ نَسِيْنِي وَوَتُمَّاتِ عَلَى ٱلزَّدِرِ ۚ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّا لَهُمَا أَضَا رَفَعْتُ ذُبُولَكِ عَلَى وَجِسك فَطَهَرَتْ فَيْنِيمَكِ جِهِمَ فِسَفْكِ وَصَهِيكِ وَكَلَ زِمَاكِ عَلَى أَنْكُولِ فِي ٱلصَّفَرَّاء . قَدُ رَآيَتْ أَرْجَاسَكِ . وَبْلُ لَكِ يَا أُودَشَلِيمُ أَفَلَا تَطْهُرِينَ - إِلَى مَتَى بَعْدُ

## أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

عَنْهُ كَلِمَةُ ٱلرُّبُ ٱلِّي صَادَتْ إِلَى إِدْمِيَّا مِنْ جِمَّةِ ٱلْخَطِّرِ ﴿ لَا لِكُمَّ الْحَثْ يَبُوذَا وَأَحْتُنَا أَبُنَ أَنْوَابُهَا وَهِيَ فِي الْجِدَادِ عَلَى ٱلذَّابِ وَسُرَاخُ أُورَشَلِيمَ قَدِ أَرْتَفَعَ • عيه أشرافهم أدسلوا أصاغرهم فعماه فأقرا الجبساب فلم بجدواماة فرجلوا بالنيهم فَارِغَةَ تَخَرُوا وَخُبُلُوا وَفَطُوا رُوْوسَهُمْ ، عِنْ يَعَلَمْتِ ٱلدُّرْبُ لِأَثَهُ لَمْ يَعْمُ مَطَرُ عَل ٱلْأَرْضِ وَلِذَٰلِكَ خَزِيَ ٱلْمُرَّاتُ وَغَلُواْ رُؤُوسَهُمْ . ﴿ يَهِ ۚ وَلَدَتِ ٱلْأَيَٰةُ فِي ٱلصَّحْرَآءُ مُمَّ وَكُتُ بِإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَلاًّ . ﴿ يَهِمُ وَالْفِرِآآ وَقَفَتْ عَلَى ٱلزَّوابِي وَٱسْتَنْفَعَت ٱلرَّبحَ كَيْنَاتِ آوَى فَكُلْتُ مُونُهَا لِأَنَّهُ لَفِسَ مُضْبُ . ﴿ إِنْ كَانَتُ آثَامُنَا تَفْهَدُ مَايَنَا يًا رَبِّ فَلِأَجْلِ الْسِكَ ٱلْفَلْ فَإِنَّ أَرْتِدَاوَا ثَنَا قَدْ كَثُرَتْ وَالَّكَ خَطَلْنَا ، ١٠٠٤ مَا وَجَأَة لِمْرًا ثِلَ وَخَلِصَهُ وَمُتَ النِّيقِ لَمَاذَا تُكُونُ كَثَرِيدٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَكُسَافِرَ بَيلُ إِلَى مَيتِ . ﴿ يَكُونُ كَالرُّجُلِ النُّفَيِّرَكَا كَجُادٍ ٱلَّذِي لَا يَلُودُ أَنْ يُخْلِصَ وَأَنتَ ضًا بَهُنَا يَارَبُ وَبَا بِنِكَ دُمِينَا ظَلَا تَغَذَلْنَا ، عِنْ فِي مُكْذَا قَالَ ٱلرَّبُ لِمَذَا ٱلصُّب كَتَمَادُ أَحَيُّوا أَنْ يَشْرُدُوا وَلَمْ يَكْفُوا أَرْجُلُهُمْ فَلَمْ يَرْضَ أَرُّبُ عَنْهُمْ وَٱلْآنَ يَذَكُرُ إِنَّهُمْ وَيَفْتُهُ خَطَايَاهُمْ. عِنْهِ وَقَالَ لِيَ ٱلرُّبُّ لَا تُصَلُّ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا ٱلشُّبِ لِشَيْرٍ. 202 إِذَا صَلُوا فَلا أَنْهَمُ صُرَاحُهُمْ وَإِذَا أَصْعَدُوا غُرَفَةً وَتَقْدِمَةً فَلا أَرْضَى عَنْمُ بَلِ أَخْيِهِمْ بِالسِّيْفِ وَٱلْجِرْمِ وَٱلْوَبَّةِ . عَنْهِ فَلْتُ آهِ أَيُّهَا ٱلسَّبِدُ ٱلرَّبْ هُوذَا ٱلأنهاكة يَعُولُونَ لَمْمُ إِنَّكُمُ لَا زَّوْنَ السُّيفَ وَلَا يَمِلْ بِكُمْ جُوعٌ بَلْ أَجْسَلُ كُكُمْ سَلَاماً خَشَّا فِي هُمَا ٱلْدُونِمِ . وَكُنَّا فِي مُثَالَ لِيَ ٱلرَّبِّ إِنَّ ٱلأَنْهَا ۗ يَتَا أَدِنَ بِأَسْمِي زُودًا وأَفَاكم أُرْسِلُهُمْ وَلَمْ آثَرُهُمْ وَلَمْ أَكْلِيهُمْ إِنَّا يَظَالُونَ لَكُمْ يِرُواْ إِزُورِ وَبِالْمِرَافَةِ وَٱلْبَاطِلِ وَصَلَالِ فَلُومِهِمْ جيه والماي مُحَدُدًا قَالَ الرَّبُّ عَلَى الأنبيَّةُ ٱلْتَبْدِينَ بأسِي وَأَمَّا لَمُ أَرْسِلُمْ وَهُمُ بَقُولُونَ إِنَّهُ لَا يُكُونُ فِي هَٰذِهِ ٱلْأَرْضِ سَيْتُ وَلَا جُومٌ إِنَّ هَٰوْلًا ۗ ٱلْأَنْبَأَةُ بِٱلسُّيْفِ وَٱلْمُوعِ يُفْتُونَ عِنْهِ وَيَكُونُ ٱلتَّفِ ٱلَّذِينَ هُمْ مُنْتَبُّونَ لَمْمُ مَطُرُوحِينَ فِي شَوَادِعِ أودَكليمَ مِنَ الْجُرِعِ فَالسُّفِ وَلا يَحْصُونُ لَمْ ذَافِنٌ هُمْ وَلِمَا وَهُمْ وَجُوهُم وَبَالْهُمْ وَأَمْبُ عَلَيْهِمْ شَرَّهُمْ. ﴿ يَمْنُولُ لَمُمْ هَذَا ٱلْكَلَامَ • لِتَسِلُ عَنَاي بِٱلْمُومِ لِسَلّا وَبَهَادَا وَلَا تَسْكُنَا فَإِنَّ ٱلعَلَدْآة بِلْتَ شَنِي قَدِ ٱنْحَطَسَتِ ٱنْحِطَامَا عَظِيبًا بِمَرْ فِي لَاشِفَة منهًا. ١٤٢٤ إِنْ خَرَجْتُ إِلَى ٱلْمُعْرَآهُ فَإِذَا ٱلْمُثَلِّي بِٱلسَّيْفِ وَإِنْ وَخَلْتُ ٱلْمَدِينَةَ فَإِذَا

وَمَثَرٌ مَفْدِسِنَا عِنْهُ } يَامُتَظَرَ إِسْرَائِيلَ يَادَبُ إِنْ جِيمَ ٱلَّذِينَ يَتُرُكُونَكَ يَخْزَوْنَ وَالَّذِينَ يَصْرَفُونَ عَنْكَ مُحْتَبُونَ فِي ٱلتَّرابِ لِأَنَّمْ زَكُوا بَيْدُعَ ٱلْمِياءِ ٱلْمُسَدِّ ٱلرُّتْ. المُنْ إِذَا الْمُعْنَى اللَّهُ عَلَمْنِي فَأَخَلُصْ فَإِنَّكَ تَسْجَى ﴿ يَهُ مُعْلَمَ اللَّهُمْ يَعُولُونَ لِي أَنْ كَلِمَتُ أَرَابِ فَلَأْتِ . عِنْ أَمَّا أَنَاظُمْ أَعْرَلُ مَنْ كُونِي رَامِيا وَرَّآوَالَ وَكُمْ أَقَنَّ يَوْمَ ٱلْمُعْسِلَةِ وَقَدْ طَلْتَ مَا مَرْجَ مِنْ شَغَيًّ فَإِنَّهُ كَانَ أَمَامٌ وَجُهِكَ. عِنهِ لَا تُكُنْ لِي رَعْبَ إِنَّكَ أَنْتَ مُعْتَصَى فِي يَوْمَ الضَّرْ ، عَنْ يَهِ لِفَرْ مُضْطَهِدِيَّ وَلَا أَخْرَ أَعَا . لِيَرْتَبِوا هُمْ وَلَا أَدْتَبِ أَنَا . أَجْلُب عَلَيْهُمْ يَوْمَ النُّرْ وَاخطِينُهُمْ خَطْما مُضَاعَف . المُنْ مُكَذَا قَالَ لِيَ ٱلرَّبُّ ٱلطَّلِقَ وَقِفَ بَالِ بَنِي ٱلنَّفِ ٱلَّذِي مِنْهُ يَدْخُلُ مُلُوكُ يَهُوذَا وَيُخْرُجُونَ وَبِسَائِرِ أَبْوَابِ أُورَشَلِيمَ يَحَيِينَ وَقُلْ لَمْمُ أَسْتَمُوا كُلِمَةَ الرُّبْ المُلُوكَ يَهُوذَا وَيَا جِمِعَ يَهُوذَا وَيَا كُلُّ سُكَّان أُودَ عَلِيمَ الدَّاخِلِينَ مِنْ هَلِيهِ الْأَبْوَابِ. عَن عُكذَا قَالَ ٱلرُّبُّ ٱخْتَفِظُوا لِأَنْفُهِكُمْ أَنْ تَخْبِلُوا خَلَا فِي يَوْمُ ٱلسُّنِتِ وَتَدْخُلُوا بِهِ مِنْ أَقِل أُورَشَلِيمَ ﴾ إلى وَلَا تَخْرُجُوا لِجِمْلِ مِنْ لِيُوكِكُمْ فِي قِزْمَ ٱلنَّبْتِ وَلَا تَسْلُوا مَسْ لَا بَلّ قَدُّسُوا يُومَ ٱلسُّنتِ كَمَّا أَمَرْتُ آبَا مُن عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْمُوا وَمَّ يُعِيلُوا مَسْلِمَهُمْ بَلْ مُنُوا رِفَائِهُمْ لِللَّا يَسْمُوا وَلَسُلَّا يَشْلُوا التَّادِينَ . ١٤٢٤ إِنْ أَنْهُمْ سَيِنْتُمْ لِي شَامًا يَعُولُ ٱلرُّبُّ وَلَمْ تَدْخُلُوا بَعِلْ مِنْ أَوَّابِ هَذِهِ ٱلْمَدِيَّةِ فِي يَوْمَ ٱلسَّبْتِ بَلْ قَدَّسُتُمْ يَوْمَ ٱلسُّنْ عَنْي لَا تَصْلُوا فِيهِ مِنَ ٱلْمُمَّل شَبْنًا عَنْهُ إِنَّهُ يَدْخُلُ مِنْ أَوَّابِ هٰنِو ٱللَّذِينَةِ ٱلْلُوكُ وَٱلزُّولَـآة وَهُمْ بَالِلُونَ عَلَى عَرْشِ دَاوْدَ رَاحِكِبُونَ عَلَى تَجَلَاتِ وَخَبْلٍ مَعَ ٱلرُّوْمَاءُ وَرَجَالِ يَهُوذًا وَمُصَانِ أُورَشَلِيمَ وَتُسكِنُ هَٰذِهِ ٱلْدِينَـةُ إِلَى ٱلْأَبَدِ كَلْنَهُ وَيَأْفُونَ مِنْ مُدُونِيَهُوذَا وَمِنْ حَوْلِ أُورَشَلِيمَ وَمِنْ أَرْضِ بَلْكِمِينَ وَمِنَ السَّهْل وَمِنَ ٱلْجَلَلِ وَمِنَ ٱلْجَنُوبِ وَيَدْ خُلُونَ غُمْرَكَةٍ وَذَ بِيقَةٍ وَتَعْدِمَةٍ وَلَبَانِ وَبِذَ إِنْح شَكْرٍ إِلَى يَيْتِ ٱلْأَبِّ . عَنْهُ وَإِنْ لَمْ تَنْعُوا لِي أَنْ تُعَدَّمُوا يَوْمَ ٱلسَّيْتِ وَلَا تَعْمَلُوا عُسْلَا وتَدْخُلُوا بِدِينَ أَبُوابِ أُورَشَلِيمَ فِي يَوْمِ ٱلسُّبْتِ فَإِنِّي أَضْرِمُ قَادًا فِي أَبُوابِهِ مَا فَقَاكُمُلُ فسود أورصليم ولا تطفأ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

المُنتِينُ أَلْكِلْتُ أَلَّى كَانَتْ إِلَى إِرْسِامِنْ أَدْنِ ٱلرَّبِ قَالِدُ عَلَيْهِ فَمْ وَآزُلُ إِلَ بَيْتِ الْخُرَافِ وَهُنَاكَ أَنْجِلُكَ كَلَامِي. ﴿ عِيمِهِ فَنَزَلْتُ إِلَى بَيْتِ لَلْمُرَافِ فَإِذَا هُوَ يُسْلُ عَلَا عَلَى ٱلرَّحَوَيٰنِ عِينِهِ فَفَسَدَ ٱلْإِنَّةِ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْحُرَّافَ يَصْنَعُهُ مِنَ الطَّين فِي يَدِهِ فَمَادَ وَصَنَمُهُ إِنَّا ۗ آخَرَ كَمَا حَسْنَ فِي عَنِي ٱلْخَنَادِيِّ أَنْ يَعِنَمُهُ . ﴿ يُعَجَّ فَكَانَتُ كُلِنَّةُ ٱلرَّبِ إِلَى عَايِد يهيهم أمّا أَسْطِيعُ أَنْ أَسْغَ بِكُمْ كَعَلَّمَا ٱلْمُؤَافِ يَا آلَ إِسْرَائِلَ يَعُولُ ٱلرَّبِ . هُوَذَا مَثَلُ ٱلطِّينِ فِي يَدِ ٱلْمُزَّافِ مَثَلَّكُمْ فِي يَدِي مَا آلَ إِسْرَائِيلَ . عَلَيْهِمْ إِنِّي بَنْتُ أَنَّكُمْ عَلَى أَمَّةٍ وَعَلَى تَمْلُكُةٍ لِأَظَمَ وَأَهْدِمَ وَأَهْكَ. كالله عَانِ رَجَمَتْ يَفِي ٱلْأُمَّةُ عَنْ شَرِهَا ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَكَلَّمْتُ عَلَيْهَا فَإِني أَندَمُ عَلَى الشَّرِ ٱلَّذِي فَكُرْتُ فِي صُنْهِ بِهَا . كَيْنِيجُ وَبَنْتَةً أَتَكُمْمُ عَلَى أَمَّةٍ وَعَلَى تَمْلَكَةٍ لِأَنِيٰ وَأَغْرِسَ. ﴿ يَأْمُنِكُمْ فَإِنْ صَنَمَتِ الشُّرُّ فِي عَنْيَهُ وَلَمْ نَسْمٌ لِصَوْقِي فَإِنِّي أَنْهُمْ عَلَى ٱلْحَيْرِ ٱلَّذِي قَلْتُ إِنِّي أَصْنَعُهُ إِلَيْهَا . ﴿ إِنِّهِمْ فَالْأَنَّ كُلِّمْ رَجَالَ يَهُودًا وَسُكَّانَ أُورُشَامٍ قَا يَلَا هَكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ هَا ٓ نَذَا أَصَوْرُ عَلَيْكُمْ شَرًّا وَأَفَكُرْ عَلَيْكُمْ أَفْكَارًا فَأَدْجِمُوا كُلُّ مِنْكُمْ عَنْ طَرِيفٍ وَالشِرْدِ وَأَصْلِحُوا طُرْفَكُمْ وَأَحَالُكُمْ . ﴿ يَعِينَ ظَالُوا قَدْ يَيْسُنَا وَإِنَّا تُّمُّ أَفَكَادَنَا وَكُلُّ مِنَا يَعْمَلُ بِإِصْرَادِ قَلْبِهِ ٱلشَّرْيرِ . ﴿ وَهِلَا مَلَدُلِكَ مُكَذَا كَالَ ٱلرُّثْ أَشَأَلُوا بَيْنَ ٱلْأُمَرِ مَنْ تَعِمَ بِمِثْلِ هٰذَا. لَقَدْ صَنَتَ عَذَوْآ إِسْرَا ثِيلَ أَمْرًا يُعْشَعَرُ عِنْهُ جِدًّا · كَانِينَ هَلْ يَخْلُو صَخْرُ ٱلصَّحْرَآد مِن نَفْجِ لِبْنَانَ أَمْ تَنْفُبُ ٱلْكَاهُ ٱلشَّفِرَةُ ٱلْكِردَةُ ٱلْجَادِيَةُ ﴿ ١٤٤٤ لَكِنَّ شَنْبِي قَدْ نَسُونِي وَقَتْرُوا فِلْبَاطِلِ وَعَثْرُوا فِي طُرْقِيمٌ فِي سُهُسلِ ٱلْكِنَمَ حَتَّى يَسْلُحُوا فِي مُسَالِكَ فِي طَرِيقِ غَيْرِتُمَّدِ ١٩٤٤ لِنْجُسَلَ أَرْضُهُمْ خَرَابًا وَصَغِيرًا أَبَدِيًّا فَكُلُّ مَنْ يُرُّ بِهَا يِدْعَشْ وَيُنِفِنْ وَأَسَهُ . ﴿ إِنَّ كُونِ مَرْفِيَّةِ أَشْتِهُمْ

ٱلأَدْض وَيَفْنُونَ بِالسُّفِ وَبِالْجِرِعِ وَتُكُونُ جُتُّهُم أَحْتُلًا لِطَبْرِ السُّاءَ وَبَهَامُ الأَدْض. كِيْنِهِ فَإِنَّهُ مُكْفَا قَالَ ٱلرُّبُّ لَا تَدْخُلُ بَيْتَ ٱلصِّيَاحِ وَلَا تَطَلَقَ إِلَيْهِ فَقَدْبِ وَلَا تُرْهُمْ فَإِنِّي قَدْ أَزْلَتُ سَلَامِي عَنْ هٰذَا ٱلشُّفْدِ لِمُؤْلُ ٱلزُّبُّ وَرَأَفِقِ وَمَرَاحِي ﴿ يُنْهُ فَيْوَتُ ٱلْكَبَارُ وَالصِّفَارُ فِي هَذِهِ ٱلْأَرْضَ وَلَا يُدْفُنُونَ وَلَا يُدَبُّونَ وَلا يُخذشُ أفاس أنفسهم ولايملون سَمرهم الخبليم عيم ولايكسرون خبزا في الماحة تذرك لْمُمْ عَنِ ٱلْمِنِهِ وَلَا يَسْفُونَهُمْ كَالَ ٱلْسَلَوَانَوْعَنْ أَبِي لَمْمُ أَوْأَمْ . عَلَيْهِمْ وَلَا تَدْخَلَ بَيْتَ الوَلِيَةِ لِتَجْلِسَ مَعْهُمْ وَتَأْكُلُ وَتَشْرِبُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مُكَذًا قَالَ دَبُّ ٱلْخُودِ إِلَّهُ إِسْرَاسًا هَا نَذَا مُنْظِلُ لَ مِنْ هَذَا ٱلْوَسِمِ أَمَامَ عُمُونِكُمْ وَفِي أَيِّلِكُمْ صَوْتَ الطَّرْبِ وَصَوْتَ ٱلْمَرَح صَوْتَ ٱلْمَرُوبِ وَصَوْتَ ٱلْمَرُوسَةِ ، جَيْلِيمِ وَإِذَا أَخْتِرُتَ هَذَا الشَّبْ بَقِيعِ هُذِهِ أَلْكَامَاتِ وَقَالُوا لَكَ لِمَاذَا تَكُلُّمُ ٱلرُّبُّ عَلَيْنَا بِكُلِّ هَذَا ٱلضَّرَّ ٱلْسَلِيم وَمَا إِثْمَنَا وَمَا خَطِيْتُنَا أَلَى خَطَلْنَا بِهَا إِلَى ٱلرُّبِ إِلْمَنَا . جَنْبِينِ فَتَقُولَ لَمْمَ لِأَنَّ آبَا هُمْ زَكُون يَقُولُ ٱلرُّبُّ وَأَنْبَهُوا آلَمَةَ أَمْرَ وَعَبَدُوهَا وَسَجَدُوا لَمَّا وَرَّكُونِي وَلَمْ يَخْفُلُوا شَريعَي . الما وَقَدْ عَلِيمُ أَنْهُمْ شَرَّا مِنْ آ بَالْكُمْ مَهُوذَا كُلُّ مِنْكُمْ قَدْ مَضَى عَلَى الْمُرَادُ فَلَّه القِرْمَ غَيْرَ سَامِمٍ لِي. ﴿ إِنَّهِمْ فَاغْذِفُكُمْ مِنْ هٰذِهِ ٱلْأَرْضَ إِلَى أَرْضَ لِمْ تَمْرُ فُوهَا أَنْهُمْ وَلا آ بِآؤُكُمْ فَهُاكَ تَمْبُدُونَ آلَمَةَ أَخَرَ نَهَادًا وَلَيْلَا يَقُولُ ٱلرَّبُ لِأَنِّي لَا أَهَبُكُمْ رَحْمَةً. و الله الله ما إنها تاق أبام يَفُولُ الرَّبُّ لا يُقَالُ فيها مِنْ بَندُ عَيُّ الرَّبُّ الَّذِي أَخْرَجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ ﴿ لِيَنْ إِلَى خَيْ ٱلرُّبُّ ٱلَّذِي أَخْرَجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَدْضُ الشَّمَالِ وَمِنْ جَمِيمِ ٱلْأَرَاضِي ٱلَّتِي <َ مَرَهُمْ إِلَيْهَا وَأُعِيدُهُمْ إِلَى أَرْضِهم ٱلَّتِي أُعطِيتُهَا لِآ بَالْهُمْ . عِلَيْنِ هَا نَذَا أُرْسُلُ صَادِينَ كَثِيرِينَ يَقُولُ ٱلرُّبِّ فَيَصْطَأُدُونَهُمْ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ أَرْسِلُ فَنَاصِينَ كَيْبِرِينَ فَيَقْنِصُونَهُمْ عَنْ كُلُّ جَبَلِ وَعَنْ كُلُّ تَلَّ وَمَنْ تخاديب العَّغْرِ عَنِي لِأَنَّ عَنِي عَلَى جَمِع طُرْفِيمُ فَلَيْسَتُ بُسْتَرَةٍ عَنْ وَجْهَى وَلَا إِثْهُمْ بِحَنَّى عَنْ عَنِيمٌ عِلِيمٌ فَأَخِرْ بِهِمْ أُولَاصِنْفَ إِثْهُمْ وَخَطِيتُهِمْ لِأَنَّمْ دَنَّسُوا أَزْمني وَمَلاَوا مِيرَاقِي مِنْ جُنْبِ أَدْجَاسِهِمْ وَتَجَاسَاتِهِمْ • ﴿ إِلَيْكُمْ أَيْبُ الْرَبُّ عِزْي وَحِمْنِي وَمُغْلِى فِي يَوْمُ ٱلضَّقَ إِلَيْكَ تَأَنِّي ٱلْأَمَّهُ مِنْ أَقَامِي ٱلْأَرْضِ وَتَغُولُ إِنَّا وَرِثَ آبَاوْنَا الزُّورَ وَٱلْبَاطِلَ وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ . هِنْ فِي هَلْ يَعْنِيمُ ٱلْبَشَرُ لَهُمْ آلَمَتَ وَهِيَ لَيْتَ ۚ إِلَّهُ وَاللَّهُ عَلَا لَذَا لَا أَعَرْفُهُمْ هَـ دُو ٱلْمُوا أَعْرَفُمْ بَدِي وَجَبَرُونِي فَيَعْرِفُونَ أَنَّ أَسْمَى ٱلرَّبُّ

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

جهيع خيلية الموقاة مكنوبة بقلم من حديد بطفر من السادو منفوشة على أفواح فالوجه وقودون مقايمهم المحتجج فإن بيدم سبد كرون مقايمهم وعشقا ولنها بيشت فالوجه وقودون مقايمهم المحتجج فإن بيدم سبد كرون مقايمهم وعشقا ولنها بيشت وتجيع المجتبع في جميع فخومك ويجهج ونحفان وتحيد المحتواة عن ميزاتك أذي أخمل عقال وتحدك عن ميزاتك أذي أدم أنه مقرفا المحتجج والمحتجج والمحتجج والمحتجج والمحتجج والمحتجج والمحتجج والمحتجج المحتجج المحتجج المحتجج المحتجج والمحتجج والمحتجج والمحتجج والمحتجج والمحتجج المحتجج المحتج المحتجج المحتجج

## ألفضل التاسع عشر

كان مُكُمَّا قَالَ أَرْبُ أَ تَطَلِقُ وَأَبَعْ مَرَّةً مَرَّافِ مِن فَعَادٍ وَمَعَكَ مِن شُهُوخِ الشَّب وَمِنْ شُيُوخِ ٱلْكَنِّتَةِ ﷺ وَٱخْرَجُ إِلَى وَادِي ٱبْنِ هِنُّومَ ٱلَّذِي عِنْدَ مَدَّخَلِ بَابِ ٱلْخَلَوْ وَمَادَ هُمَاكَ بِالْكَلَامِ ٱلَّذِي أَحَطِّيكَ بِهِ ﴿ إِنَّا وَقُلْ أَسْمُوا كَلِمَةَ ٱلرَّبِ يَا مُلُولَةً يَهُوذًا وَيَا نُسَكَانَ أُورَشَلِيمَ . هَكُذَا قَالَ رَبُّ أَنْدُودِ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ هَا أَنَذَا أَخِلُبُ عَلَى هٰذَا ٱلْمُوسِنِمِ شِرًّا كُلُّ مَنْ سَجَمَ بِهِ تَعلِنَّ أَذْنَاهُ ﴿ يَكُمْ لِأَنَّهُمْ مَرْكُونِي وَأَ تُكُرُوا هٰذَا ٱلْكُونِيمَ وَفَكَّرُوا فِيهِ لِآلَهُ إِلْمَرْ أَمْ مَرْ فُوهَاهُمْ وَلَا آ بَاوْهُمْ وَلَا مُلُولُ يَهُودَا وَمَلاوا هٰذَا المُوسِمَن مَم الْأَرْكِيَّةُ عِينَ وَبَوْا مَشَارِفَ الْبَعْلِ لِيُحْرِقُوا بَنِيم بِالنَّارِ عُرَمَّات فِينَلْ يَمَا لَمْ آمْرَ بِهِ وَلَمْ أَتَكُلُّمْ بِهِ وَلَمْ يَخْطُرُ بِإِلِي . ﴿ لِينَا لِلَّهُ هَا إِنْهَا كَأْنِي أَلِّيمُ يَغُولُ ٱلرَّبُّ لَا يُدْعَى فِيهَا هٰذَا ٱلْمُوضِعُ مِنْ بَعْدُ ثُوْمَتَ وَوَادِيَ ٱبْنِ هِنُومَ وَلَكِن وَادِيّ ٱلْقَتْلِ. ﴿ وَأَجْمَــُ لُ مَشُورَةً يَبُوذًا وَأُورَشَلِيمَ فِي هَٰذَا ٱلْوَضِعِ فَادِغَةُ وَأَسْقِطُهُمْ بِالسِّيْفِ أَمَامَ أَعْدَآلِهِمْ وَبَأَيْدِي طَالِي نُفُوسِهِمْ وَأَدْفَعُ جُنْفُهُمْ أَكُلَّا لِطَيْرِ ٱلسَّأَةُ وَلَيْهُمْ أَلْأَرْضِ عَيْدُ وَأَجْمَلُ هَدُو أَلْدِينَةً مَرَا الْوَصَفِيرًا فَكُلُّ مَن يُرُّ بِهَا يَدْهَشُ وَيَسْفِرُ عَلَى جَمِيرِ صَرَبَاتِهَا. كَانِينَ وَأَطْمِيلُهُمْ خَمْ يَنِيهِمْ وَخَمْ بَنَاتِهِمْ وَكُلُّ مِنْهُم يَأْكُلُ لْمُ صَاجِبِ فِي ٱلْحِصَادِ وَٱلْمُعَانِفَةِ أَلِي يُعَانِئُهُمْ أَعْدَاوُهُمْ وَطَالِو نَفُوسِهِمْ . عَنْهُ مُ تَكِيرُ ٱلْمُرَّةَ عَلَى عُيُونِ ٱلرِّبَالِ ٱلْمُعْلِقِينَ مَمْكَ عِنْهِمْ وَتَعُولُ لَمْم مَكَ فَا قَالَ رَبُّ ٱلْمُنُودِ كَلَالِكَ أَكْثِرُ هٰذَا ٱلصَّبْ وَهٰذِهِ ٱلْمَدِينَةَ كَالْكِتَرُ إِنَّا ٱلْوَافْ أَلْذِي لَا يُمِكُنَّ أَنْ يُجْبَرُ مِنْ بَعْدُ وَيَدْفِئُونَهُمْ فِي تُوفَتَ لِمَدَم مَوْضِم لِلدُّفْنِ. ﴿ وَهِنْ مُكْذَا أَمْنَهُ لِهَذَا ٱلْمُوضِعِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَلِلْكَانِهِ وَأَجْمَلُ لَهَذِهِ ٱلْمَدِيَّةَ مِثْلَ تُومَّتَ وي و تَحْفُونُ أَيُوتُ أُورَشَلِيمَ وَأَيُوتُ مُلُوكِ يَهُوذَا كَوْضِع تُوفَتَ عَجِمةً جَمِيعُ ٱلْبُيُوتِ ٱلَّتِي قَنَّرُوا عَلَى سُطُوحًا لِجُنْدِ النَّهَآءَ كَافَّةً وَسُكُبُوا سُكُبًا لِآلِمَةِ أَخرَ • والله والله إليها مِن تُوفَت حَيثُ كَانَ أَدْسَهُ ٱلرَّبُّ لِنَفَيْا وَوَقَفَ فِي دَار بَيْتِ ٱلرَّبِ وَقَالَ لِجَسِمِ ٱلشُّنبِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَا نِيلَ حَآ نَذَا أَخِلُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْمَدِيَّةِ وَعَلَى جَمِعٍ قِوَابِهِمَا جِهِمَ ٱلشَّرِ ٱلَّذِي تَحَلَّمْتُ بِهِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُمْ مَّسُوًّا رِقَائِهِمْ اللَّالِمَشَّمُوا لِكَلَامِي

#### ألفضل العشرون

عَنْهُ وَانَّ مُشُودَتُنَ إِمِيرَ الْكَامِنِ وَهُوَ رَئِسُ الْوَلَاوَقُلُ بَيْتِ الْآبَ سَجَ إِذِيكَ يَشَيَّأُ بِلَادِ الْكِياتِ عِنْهُ عَشْرَبَ مُشْوَلًا إِذِيا الْبِي وَجَعَلَا فِي الْفَعَلَةِ الْتِي بِبَابِ بَيْلِمِنَ الْأَمْلُ الَّذِي جِنْدُ بَيْتِ الرَّبِ عَنْهُ قَوْلُ الْذِهِ أَشْرَ مُشْهُورُ إِذِيا مِنَ الْفَلْوَةِ قَالَ لَهُ إِذِيالًا يَعْمُ الرَّبُّ اللَّهِ كَشُورًا لِمُولَا مِنْ الْمَرْكُلِ جَوْلَا كُلُهُ عُكُنا قَالَ الرَّبُّ هَاتَنَا أَشِيقًا عَوْلًا أَتَّ وَجَعِ أَجَالِكَ قَدْمُولُ مِنْ فِيلًا لِمَا أَنْ

وَعَيْنَاكُ تَنظرُ أَنِ وَأَجْمَلُ يَهُوذَا كَأَفَّةً فِي يَدِمَكِ مَا بِلَ فَيْنَايِمُ إِلَى مَا بِلَ وَيَعْلَهُمُ بِالسَّيْفِ. وأخِمَلُ كُلُّ زَوَةِ هٰذِهِ ٱلْمُدِينَةِ وَكُلُّ تَعَبِهَا وَكُلُّ نَفَانُهُمَا وَكُلُّ كُنُوذِ مُلُوكِ يَبُوذَا فِ أَندِي أَعْدُ آلِهَا فَكَتَهِ وْمَا وَمَأْخِذُ وَمَهَا وَيَذْعَبُونَ بِهَا إِلَى وَابِلَ. ﴿ يَهِمُ وَأَنْتَ بَا خَنْحُودُ وَجِيمُ سُكَانِ بَيْنِكَ تَمْشُونَ إِلَى ٱلْجَلَاء وَنَدْخُلُ بَابِلَ وَتَمْوتُ هُمَاكَ وَتُدْفَنُ هُمَاكَ أَنْتَ وَكُلُّ أَحِدْ إِنَّكَ ٱلَّذِينَ تَقَبَّلْتَ لَمْمُ بَالرُّودِ ، عِينِهِمْ قَدْ خَدَ عْنَى يَا رَبُّ فَأَنحُ دَعْتُ . أَخْمَتْ عَلَى فَعَلَيْتَ . صِرْتُ مُعْكَةً كُلُّ النَّهَارِ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَسْتَهْرَىٰ فِي عِنْ إِلَّاقِ كُلُّمَا تَكَلُّمْتُ فَإِغًا أَصِعِ وَأَنَادِي بِٱلسِّدَّةِ وَٱلدَّمَارِ فَصَارَ لِي كَلَّامُ ٱلرَّبِ عَارًا وَمُخْرَةً كُلِّ النَّادِ. جِنْ فَلْتُ لَا أَذْكُرُهُ وَلَا أَنْكُمُ إِنْ مِهِ مِنْ بَعْدُ لَكِنَّهُ كَانَ فِي قلى كَتَارِنُحُرَقَةٍ قَدْ خُبِيَّتْ فِي عِظَامِي فَجَهَدَنِي إِنْسَاكُهُ وَلَمْ أَفَوَ عَلَى ذَٰلِكَ . ﴿ يَهِمُ قَدْ سَيِّتُ مَذْمَةً مِنْ كَنِيرِينَ وَٱلْمُولُ أَحَاطَ بِي . يَفُولُونَ أَشْتُكُوا فَلَشْتَكِيَ عَائِسهِ كُلُّ مِنْ أَضْحَابِ سَلامِيَ ٱلْمُلَازِمِينَ لِجَانِبِي يَفُولُ لَلَهُ يُخْدَعُ فَنْفُوَى عَلَيْهِ وَنَلْتَهُمَ مِثْ ف وي لَكِنَّ ٱلرَّبُّ مَنِي تَحَبَّادِ مُعَتَّرَ فَلِدَيكَ يَسْقُطُ مُضْطَيِدِي وَلَا يَعُووْن - يَخْزُوْنَ جِدًا لِأَنْهُمْ لَا يَعْجُون وَخَجَلُمْ مَبْقَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَلَا يُلْتَى . ﴿ إِنَّ لَا أَلْهُ و فَاحِصَ السَّدِّينَ نَاظِرَ ٱلْكُلِي وَٱلْفُلُوبِ إِنِّي سَأَدَى ٱنْتِقَلَىكَ مِنْهُمْ لِأَنِّي إِلَيْكَ فَوْضَتُ دَعْوَايَ . هَيَنَ لَا لَوْلِ الرَّبِ . سَجُّوا ٱلْرَابُ فَإِنَّهُ أَنْصَدَ نَفْسُ الْكِثْكِيْنِ مِنْ أَيْدِي فابل الشَّرْ . هَيُّ اللَّونُ ٱلْيَوْمُ أَلَيْنِ وَلِدَتُ فِيهِ لَا يَكُنْ لُمَازَكُمُ ٱلْقِي فِيهِ وَلَدَ أَتِي أَي . عِيْدٍ مَلْمُونُ ٱلْإِنسَانُ ٱلَّذِي بَشْرَ أَبِي فَا إِلَّا فَدْ وَلِدَ لَكَ ٱبْنُ ذَكَوْ وَوَرَّمَهُ تَمْرِيمًا كِيْنِهِمْ وَلَكُن ذَلِكَ الْإِنسَانُ كَا لَلْمُن الِّي كَلْبَا الرَّبُّ وَأَ يُسدَمْ وَلَيْهُمْ الشَّرَاحَ فِي السَّاحِ وَالْجَلْبَةِ عِنْدَ الطَّهِرَةِ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهُ لَمْ يَقْتَلَى مِنَ الرَّحِم حَتَّى تَكُونَ لِي أَي قَبْرًا وَرَجْهَا حُبْلَى إِلَى ٱلْأَبِدِ . عَنْهِ إِلَا أَخْرَجْتُ مِنَ ٱلرَّحِم لِأَدَى ٱلنَّعَبَ وَٱلْوَجَمَ وَتَغْنَى أَيَّامِي فِي ٱلْمُرْيِ

## ألفضل الحادي والعشرون

جِمِيعٍ أَلْكَامَةُ أَلِّي كَانَتْ إِلَى إِدْمِيامِنْ لَدُنْ ٱلرَّبِ لَمَّا أَدْسَلَ إِلَيْهِ ٱلْمِكْ صِدْقيًا مَنْهُودَ ٱبْنَ مَلْكِياً وَمَغَنْيَا بْنَ مَمَسْيَا ٱلْكَاهِنِ قَالِسَلَا يَعِيْهِ ٱسْأَلِ ٱلرَّبُّ عَنَّا قَإِنَّ نَبُوكُهُ وَصَّرَ مَلِكَ بَا بِلَ مُحَادِبُ لَنَا لَدُلَّ أَلَابًا يَمْنَعُ مَمَا مِثْلَ جِمِيعٍ مُفْجِزًا تِهِ فَيَغْرُجَ عَنَّا ﴿ ﴿ وَهِمْ فَقَالَ لْمُمْ إِنْمَا مُكَذَا تَقُولُونَ لِسِدْفِياً . عِنْ مُكْذَا قَالَ ٱلْأَبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ مَا تَذَا أَدْدُ آلَاتِ ٱلْحُرْبِ ٱلَّتِي بِأَيْدِيكُمُ ٱلِّي تُحَادِبُونَ بِهَا مَلِكَ بَالِلَ وَٱلْكَلَادَا يَبِينَ ٱلْمُفَهَيْقِنَ عَلَيكُمُ منْ خَارِجِ ٱلسُّورِ وَأَجْمُهُمْ فِي وَسَعِلِ هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ . ﴿ وَأَحَادِ بُكُمْ أَنَا بِيَدِ مَبْسُوطَة وَوْرَاعٍ قُولِيَّةِ وَبَنْضَبِ وَحَتَّى وَتُخْطِ عَظِيمٍ عِلْكُمْ وَأَضْرِبُ سُكَانَ هَٰذِهِ ٱلْمَدِينِيةِ ٱللَّ وَالْبَائِمُ فَيْوَوُنَ بِوَبَّا دَدِيمٍ . كَيْنِيمُ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَعُولُ ٱلرَّبُّ أَجْمَـلُ صِدْفِياً مَكَ يَهُوذَا وَعَيدَهُ وَٱلثَّبُ وَمَنْ بَيِّ فِي هٰذِهِ ٱلْدِينَةِ مِنَ ٱلْوَبَّا وَمِنَ ٱلنَّيْفِ وَمِنَ أَلْجُوع فِي مَدِ تُلُوكَ دُمُر مَلِكِ بَأَبِلَ وَفِي أَيْدِي أَعْدَالَهِمْ وَأَيْدِي طَالِي نُعُوسِهِمْ فَتَعْلَيْمُ بَعَدَ ٱلنَّيْفِ وَلَا يَدْ فِي لَمْمُ وَلَا يُشْفِقُ وَلَا يُرْحَمُ . عَيْمِ وَقُلْ لِمُذَا الشَّهْبِ هُكُذَا قَالَ ٱلرَّبِّ هَا آنَذَا أُجْمَلُ أَمَامُكُمْ طَرِينَ ٱلْحَيْةِ وَطَرِينَ ٱلْمُوتِ، عَنْ اللَّهِ الَّذِي يُعَبُرُ فِي هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ يَمُوتُ بَالسَّيْفِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْوَبَّاءَ وَٱلَّذِي يَخُرُجُ وَيَلْجَأَ إِلَى ٱلْكُلْدَانِينَ ٱلْمُسَكِّنَ عَلَيْكُمْ يَمْإِوَتَكُونُ لَهُ مَفْمُهُ مَنْساً . عَيْنِ فَإِنِي قَدْ جَمَلَتُ وَجْهِي عَلَى هٰذِهِ ٱلْمُدَنَّةُ لِلشَّرُ لَا لِخَيْرِ مِنُولُ ٱلرَّبُّ فَغَبَلُ فِي يَدِمَكِ إِلِلَ فَيُحْرِثُهَا بِٱلنَّادِ . ﴿ إِنَّ إِلَىٰ وَقُلْ لِيْتِ مَلِكِ يَهُوذَا ٱلْمَمُوا كُلِمَةَ ٱلرَّبِ عِنْهِ } يَا بَيْتَ دَاوُدَ هَكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ أَمْرُوا ٱلْحُكُمُ فِي ٱلصَّاحِ وَأَ تَعَذُوا ٱلْمُأُوبَ مِنْ يَدِ ٱلطَّالِمِ لِلْأَيْمُورُ عَنْسَى كَٱلنَّادِ فَيُحرِقُ وَلَيْسَ مِن مُطْعَىٰ لِأَجْلِ شَرِ أَعَالِكُمْ . ﴿ يَهِمُ إِنَّ أَنْتُ يَا سَاكِنَةَ ٱلْوَادِي يَاضَفُرَةَ ٱلسُّهُ لَ يَقُولُ ٱلرُّبُّ يَامَنَّ يَقُولُونَ مَنْ أَثِرِلْ عَلَيْنَا وَمَنْ يَدْخُلُ إِلَّى مَسَاكِنِنَا. كالله بن أنَا أَفْتَهُدُمُ بَعَسَبِ ثَمَرَاتِ أَعْمَالِكُمْ يَعُولُ ٱلرَّبُّ وَأُومَدُ ثَارًا فِي غَابَّهَا فَتَأْكُمُ الْمُأْرُمُ الْمُؤْمِنُهُمْ الْمُؤْمِنُهُمُ

Digitized by GOOGLE

#### ألفصل الثاني والعشرون

ور مُكُذَا قَالَ الرَّبِّ انْزِلْ إِلَى بَيْبِ مَكِ يَبُوذَا وَتَكُلُّمْ هُنَاكَ بِهُنَا ٱلْسَعَلام وي وَقُلُ الْمَمْ كَلِمَةَ أَزَّبِ بَامَلِكَ يَهُوذَا الْمَالِسَ عَلَى مَرْشِ دَاوُدَ أَنْتَ وَعَبِدُكَ وَشَمْكُ الدَّاعُونَ مِنْ هٰذِهِ ٱلأَيْوَابِ . يَجْمِينَ مُكَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ أَمْرُوا ٱلْمُسْخَمَ وَٱلْمَدْلَ وَأَنْفِذُوا ٱلْسَلُوبَ مِنْ يَدِ ٱلطَّالِمِ وَلَا تُسْفُوا ٱلْقَرِيبَ وَٱلْيُتِمَ وَٱلْأَرْمَةَ وَلَا تَجُودُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَسْفِكُوا الدُّمِّ الرِّكِيِّ فِي هٰذَا الْوَسِمْ . ﴿ يَكُمْ إِنْ مَلِمْ بِلَدَا ٱلْكَلَامِ فَمُأُوكُ جَالِمُونَ إِدَاوُدَ عَلَى عَرْشِهِ وَٱكِبُونَ عَلَى عَبَلَاتٍ وَخَيْسِل بِمُخْلُونَ مَنْ أَوَابِ هَذَا ٱليِّتِ هُمْ وَمَدِدُهُمْ وَشَنْهُمْ . ٢٠٠٠ وَإِنْ لَمْ تَعْمُوا لِمُنَا ٱلْكَلامِ فَيَفْيي أَضْفَتُ يَفُولُ الرَّبُّ إِنَّ هِذَا ٱلَّيْتَ يَكُونُ عَرَابًا . عِيجٍ فَإِنَّهُ هَكُفًا قَالَ الرَّبِّ عَلَى يَنْتِ مَكِ يَهُوذَا أَنْتَ لِي جِلْسَادُ وَدَأْسُ لُنَانَ . لَأَجْلَنْكَ قَفْرًا وَمُدْنَا لَا سَاكِنَ بِمَا ويع وَأَقَدَّلُ مَلِكَ مُملِكِينَ كُلايِتُمْ وَآلَاتِهِ فَيَعْطَمُونَ غُنْبَةَ أَذِرْكَ وَلِخُوبَا فِي النَّاد . يُعَمَّعُ فَمُ أَمَمُ كَنِيرَةُ بِهٰذِهِ اللَّذِيةِ فَيَقُولُ كُلُّ لِمَاحِدٍ لِلذَّا صَمَّمَ الرَّبُ هُكُمَّا بِهٰذِهِ ٱلْدِينَةِ الْنَظِّيَّةِ ، عَنْ فَيْ فُولُونَ لِأَنَّهُمْ وَكُوا عَمْدَ ٱلَّذِي إلْهِمْ وَسَجَدُوا لِآلَةِ أَخْرَ وَعَمَدُوهَا . عِنْهِ لَا تَجْكُوا عَلَى ٱلْبِنْدِ وَلا زَوْهُ بَلِ ٱبْكُوابِكَا ۗ عَلَى الدُّاهِبِ ٱلَّذِي لَا يَرْجِمُ مِنْ بَعْدُ وَلَا يَرَى أَوْضَ مِلِلادِهِ . ﴿ إِلَّهُ ۚ لِلَّهُ هَٰكُمَّا النَّكُمُ ٱلرَّبُّ عَلَى شَلُّومَ بْنِ يُوشِيًّا مَكِ يَهُوذًا ٱلَّذِي مَلَكَ مَكَانَ يُوشِيًّا أَبِيهِ وَخَرَجَ مِنْ هَذَا ٱلْمُوسِم إنَّهُ لَا يَرْجُمُ إِلَى هُمَّنَا مِنْ بَعْدُ عِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عِنْ أَلْجِي أَنْجِلَ إَلَهِ هُمَنَاكَ يَوْتُ وَلَا يَرَى هَذِهِ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَعْدُ . عَنْهِ وَيْلُ لِمَنْ يَبْنِي بَيْتَهُ بِغَبْرِ عَدَلٍ وَغُرَفَهُ بِغَيْر حَقّ وَأَسْفَنْهِمْ قَرِيبَهُ بِلا أَمْرَةِ وَلَا يُونِهِ عَنْ عَلِهِ عَلَيْهِ وَيَقُولُ أَنِي لِي بَيْنَا وَاسِما وَغُرَفَا فَسِيمَسةَ فَلَتَحَ لَهُ كُوى وَسَقْتَ بَالْأَرْزِ وَدَمَنَ بَالْفَرْةِ . عِلْكُمْ أَيْكُونُ مُلْكُكَ بَأَن تُفَاخِرٌ بِالْأَدْدِ - أَمَا أَحْتَكُلُ أَبُوكَ وَشَرِبَ وَأَجْرَى الْحَتَّ وَالْمَدْلَ وَحِيثَنْهِ كَانَ لَهُ خَيْرٌ . كُلُكُ لَمُدُ أَمْرَى الْحُسَكُمُ فِالْسُ وَلَلِسُكِينِ وَحِبْلِهِ كَانَ خَيْرُ الْنِسَتُ هَٰذِهُ هِيَ مَرْفِق يَقُولُ ٱلرَّبُّ . عِينِهِ أَمَّا أَنْتَ فَإِمَّاعِيَاكَ وَقَلْبُكَ عَلَى ٱلسَّفْتِ وَسَفْكِ ٱلدُّم أَلَوْكُنَّ وَٱلطُّلُم وَالشَّفْطِ. ١٩٨٨ إذ إلكَ مُكَدَّا قَالَ ٱلرُّبُّ إِنَّوِيَاتِمَ بْنِ يُوشِيًّا مَكِ يَهُوفَا إِنَّهُ لَا يُلِطُمُ عَلَيْهِ آهَا بَا أَنِي أَوْآهَا يَا أَنْتِي وَلَا يُلِطَمُ عَلَيْهِ آهَا وَا سَيِدَاهُ أَوْلَهَا وَا جَلِيلاهُ . كَالِيْكِ بَلْ يُطُمَرُ طَلْرٌ ٱلْحُمَادِ وَهُو تُمَزَّقُ مَطْرُوحٌ بَعِيدًا عَن أَيُواب أودَشَليرَه عنه إسمني إلى أبسكان وأشراني وفي باشان أدفي صوتك وأشراني من ٱلْسَادِيمِ قِلْنُ جِمِعَ غِيبِكِ قَدِ انْحَطَمُوا . كَلَيْجِ إِنِّي كَلَمْنَكِ فِي كُمَانِينَكِ مَثَلَتِ لَا أَتَمُ اللَّهُ مَلَّا طَرِيثُكِ مُنذُ صَالِكِ أَنْكِ لَا تَنفِينَ لِصَوْقِ . عَنْ ﴿ مَا مُرْتَى الْ يَمْ جِيعٌ دُمَّا تِكِ وَيَمْنِي نُحِبُوكِ إِلَى ٱلْجَسَلاَ فَقُوْمَ فَي حِينَيْذِ وَتَخْطِينَ لِأَجْرِ كُلُ مَسَا َ يَكِ كُنْ يَا سَاكِنَةَ كُنِنَانَ ٱلنَّجْنِلَةَ فِي ٱلْأَزْزَ عُنَّهَا كَيْفَ ٱلْخَبْتِ حِينَ أَخَذَكِ ٱلْخَاصُ وَالْوَجَمُ كَا لَتِي تِلِدُ ، عِنْهِ مَنْ أَنَا يَعُولُ ٱلرَّبُ لَوْ كَانَ كُنْيَا بْنُ لُو يَافِيمَ مَكِ يَهُوذَا خَاتُما فِي بَدِي ٱلْمِنْي لَزَعْكَ مِنْ هُنَاكَ عِنْ إِلَى تَفْسِكَ وَأَيْنِيَ ٱلَّذِينَ تَغْزَعُ مِنْ وُجُوهِمٍ وَفِي يَدِ نَبُوكَهُ دَصَّرَ مَلِكِ بَابِلَ وَأَنْدِي ٱلْكُلَّا لَيْنِ \$11\$ وَقَدْتُكُ أَنْتُ وَالْمُكَ أَلَيْ وَلَهُ ثَكَ إِلَى أَرْضِ أَلْمَرَى حَبْثُ لَمْ فُهُمَا وَهُسَلَاكَ تُوكان \$11\$ وَالْأَرْضُ أَلِي تَكُمُّ أَنْفُسُهَا إِلَى الرَّجِعِ إِلَيْكَ لاَيْجِتَادِ إِلَيْكَ الْمُرْجِعَاد وَ إِنَّ أُوعًا خَزَفِ مُزْدَرَى مُكُنُورُ هُذَا الرُّجُلُ كُنَا أَوْ إِنَّا لَا زَغْبَ فَهِ. مَا مَا لُهُ فَلْوَفَ هُوَ وَذُرِّيْكُ فَا لَقُوا إِلَى أَرْضِ لَمْ يَفْرِهُما . عِنْهِ يَا أَرْضُ يَا أَرْضُ يَا أَرْضُ التمي كِلنَهُ الرُّبِّ. عِنْ مَكْمًا قَالَ الرُّبُّ أَكْثُوا هَذَا الْإِنْدَانَ عَمَّا رَجُلًا لَا لِلْح فِي أَيَّامِهِ وَلَا يُلْفِعُ مِنْ ذُرِّيتِهِ أَحَدُ تَجَلِسُ عَلَى عَرْشِ دَاوْدَ وَيَشَلَّطُ فَي يَهُوذَا مِنْ بَعْدُ

## ألفضل آلثاك وآلعيثرون

كالله وَلَا الرَّعَادَ الَّذِينَ يُبِيدُونَ وَيُعَتَّوُنَ عَمَّمَ وَمِثْنِي يَغُولُ الرَّبُ. عِيدٍ إِذَ ال

هُكُمَّا تُكَلِّمُ ٱلَّابُ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ عَلَى الزَّعَاةِ ٱلَّذِينَ يَرْعُونَ شَنِي إِنَّكُمُ قَدْ شَتَّتُمْ خَسَى وَطَرَ دُعُوهَا وَلَمْ تَفْتَعُدُوهَا . فَهَا لَذَا أَفْتِدُ عَلَيْكُمْ شَرَّ أَعَالِكُمْ يَعُولُ الرَّبْ عِيج وَأَجْمُ بَفِيَّةَ غَنِي مِنْ جِيمِ ٱلْأَدَاضِي ٱلِّي طَرَدُنُهَا إِلَهِهَا وَأَدُدُهَا إِلَى مَرَاتِهَا فَتُنْعِرُ وَتَكُثُو كالله وَأَنِّيمُ عَلَيْهَا رُغَاهُ مَرْعُونَهَا فَلا نَخَافُ مِنْ بَعْدُ وَلَا تَعْزُعُ وَلَا يَحْمُونُ مَنْهَا مَفْعُودُ بِمُولُ ٱلرَّبُّ : عِينِ عَالِمُ سَتَاتِي أَيَامُ يَفُولُ ٱلرَبْ أَفِيمَ فِيهَا لِدَاوُدَ بَكَاسدَينا وَعَلِي مَكُ يُكُونُ مَكِيًا وَيُحْرِي الْحُسْحَمَ وَالْمَنَالَ فِي الْأَرْضِ. ١٠٠ فِي أَيْلِمِهِ يُخَلِّسُ يَمُوذَا وَيَسْكُنُ إِسْرًا نِلْ فِي ٱلدُّعَةِ وَهُذَا آمَهُ ٱلَّذِي بُدْتِي بِدَالَتْ مِرًّا . وَهِ لَذَاكَ هَا إِنَّا سَئِلِي أَيَّامٌ يَعُولُ الرُّبِّ لا يَعُولُونَ فِيهَامِنْ بَعَدُ حَيُّ الرُّبُّ الَّذِي أَخْرَجَ مَنِي إِسْرَا نِيلَ مِنْ أَدْسَ مِصْرَ عِنْ عِي كَلْ مَيُّ الرَّبُّ أَلْذِي أَخْرَجَ فَرَّيَّهُ إِلَى إِسْرَا نِلْ وَأَتَّى يهم مِن أَدْضِ الثَّمَالِ وَمِن جِيمِ الأَدَاضِي أَلِي طَرَدْتُهُمْ إِلَيَّا فَسَكُنُوا فِي أَرْضَهِم . كالْمُنْهِا وَمُ مُنْدَا أَنْكُسَرَ عَلَى فِي دَاخِلَى وَدَجَنْ كُلُّ عِظَامِي وَصِرْتُ كُمَّ نُسَانٍ سَكُوْانَ وَكُونُهُلِ عَلَيْهُ ٱلْخُنرُ مِنْ أَجْلِ الرُّبِّ فَمِنْ أَجْلِ كِلِمَكِ فَعْسِهِ. عَيْدٍ لِأَنَّ الأَوْسُ الْمَكَافَ مِنَ الْسُنَاقِ وَمَاحَتْ مِنْ أَجْلِ اللَّمْنِ وَيَبِسَتْ مَرَامُ الْيَرِيُّةِ وَسَادَتْ مَسَلِيهِم شِرِيدَةَ وَجَبَرُونَهُمْ غَيْرُمُسْتَتِيمٍ. كَلَيْكَ لِأَنْ أَنِّي وَالْحَسَامِنَ كَافِرَانِ وَفِي بَيْقِ وَجَدْتُ شَرِّمًا يَقُولُ الرَّبُّ، عِلَيْجَ لِذَٰلِكَ كِخُونُ لَمَّنَا طَرِيقُهَا كُرُقَتَ فِي الدُّنكُود فَيْدْ مَرَانِ إِنَهَا وَيُسْقُطَانِ لِأَنِّي أَجِلُ مَلَهِما شَرًّا سَنَةَ أَيْطَادِهَا يَعُولُ الرُّثُّ. ور الله الله المارة وراك خافة . قد تَعَبُّوا بالبِّل وَأَصَلُّوا شَعْنِي إِسْرَا لِيلَ. والله وفي أنبياً، أورَضَليم وأيتُ مَا يُقْشَرُ منهُ أَفَسَنَ وَالسُّلُوكَ فِي ٱلْكَلْفِ. قَدْ شَدُّواا أيدِي فَاعِلِ الشَّرِ لِلْ لا يَرْجِمُوا كُلُّ وَاحِدِ عَنْ مَسَّاة بِهِ فَصَادُوا كُفُّهُم كَمَدُومَ وَصَادَ سُكُنْهَا كَمُسُودَةً . عِيْهِ إِذَاكَ هَكُذَا تَكُمْ رَبُّ ٱلْجُودِ عَلَى أُولَكَ ٱلْأَصْآءُ . هَ وَمَا الْمَهِ مُهُمُ الْمُسْلَحِينَا وَالْمَهِيمُ مَا مُمْ لِأَهُ مِنْ الْهِيَّالُونَكُلِمَ مِنَ الْمُكُولُ الْمُكُلُّ الْمُكُلُّمُ اللَّهُ الذِي تَعْلَمُ اللَّهُ الذِي تَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ فَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ فَيَعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِيلُولُولُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الل وَتَخْدَعُونَكُمْ . يَتَكُلُّمُونَ بِرُوْيًا مُلُوبِهِمْ لَاعَىٰ فَمِ ٱلرُّبِّ . ١٠٠٠ يَعْوَلُونَ لِلْإِينَ إِيسُوبَتِي قَدْ تَكُلُّمُ الْأَبُّ سَلامٌ يُكُونُ لَكُمْ وَلِكُلِّ مَنْ يَمْنِي عَلَى إِصْرَادِ قَلْبِهِ ۚ قَالُوا لَاتِمِلْ بِكُمْ صُرِّ الأَيْلِينَ فَإِنَّهُ مِنْ وَقَفَ فِي عَلِسَ أَرْبُ وَوَأَى وَيَمْ كَلِينَهُ وَمِنْ أَصْفَى إلَ كَلِينَهِ وَأَسْتُكُما . وَإِنَّ مَا إِنَّ زَوْبَهَ الْخُطِ ٱلَّابِ فَدْ خَرَجَتْ وَعَامِفًا هَا يَجَهُ قَدْ كَارَتْ عَل رُوُّوسِ ٱلْنَافِيْنِ . عِنْ إِنَّهُ لَا يَرْجِمُ غَضَبِ الرَّبِ حَتَّى يَفْمَلُ وَحَتَّى بُيْمٌ مَعَاصد ظَلِيه فِي آخِرُ الْأَبْلِمِ تُفْهَمُونَ • ﴿ إِنِّي لَمْ أَرْسِـلِ الْأَنْهِاةِ وَهَا إِنَّهُمْ مُنْطِئُونَ وَلَمْ أُحَلِنْهُمْ وَمَا إِنَّهُمْ مُتَنَّبُونَ ، عِنْهِ لَوْ وَتَغُوا فِي تَجْلِيقِ وَٱسْمُوا شَمْعِ كَلاي لَكَانُوا رَدُّوهُمْ عَنْ طَرِيقِهِمِ الشِّرِيرِ وَعَنْ شَرْ أَعْلِهِمْ . عَلَيْكِ أَإِلَٰهُ أَنَا عَنْ تُرْبِ يَعُولُ ٱلرَّبُّ وَلَسْتُ إِلْمَا عَنْ بُندٍ ، عَنْ إِلَى السَّخَوْرِ إِنْسَانٌ فِي ٱلْخَمَايَا وَأَ فَالا أَوَاهُ يَعُولُ أ ٱلرُّبُّ . أَكَنتُ مَالِئَ ٱلسُّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَعُولُ ٱلرَّبُّ . ١ كُنتُ إِنِّي تَعِمْتُ مَا قَالَهُ أَلْأَنْهِيا ٱلْمُنْهِلُونَ بِأَسِي زُورًا قَائِينَ لَمُذَ حَلَمْتُ فَقَدْ خَلَتْ، عِلَيْ إِلَى مَقَى ذيك فِي فَلُوبِ الْأَسِيَةِ ٱلْتَعَبَيْنَ بَالزُّودِ ٱلْنَبِينَ بَرُودِ فَادِيهِم عِنْ الَّذِينَ يَعْسِدُونَ أَنْ يُسُوا شَنِي أَنْبِي لِأَجْلِ أَخَلَاصِمِ أَلَيْ يَفْضُهَا كُلْ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ كَا نَبِي آ بَاوَهُمُ أَسِي لِأَجْلُوا النَّلُو . ﴿ ﴿ وَهُمَ النَّيُّ أَلَٰذِي عِنْدَهُ صُمُ فَلَهُمْ طُلَا وَالَّذِي عِنْدَهُ كُلِيَ فَلَيْكُمُ يَكِنِي بِلَكُنَّ مَا بِقِيْنِ مَا لِنِيقَةٍ يَفُولُ الرَّبِ . ﴿ وَهُمَا الْبَسْتُ كَلِيقِي كَاكُلُو يَعُولُ ٱرَّبُّ وَكَا لِمِطرَّفَةِ ٱلْتِي تَخْطِيمُ ٱلْصُّخْرَ . جِينِهِ إِذْ لِكَ هَا ٓ نَذَا عَلَى ٱلْأَنبياءُ يَعُولُ ٱلرُّبُ الَّذِينَ يَسْرِفُونَ كَلَامِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْ حاصِهِ. عَلَيْ هَا لَهُمَّا عَلَى ٱلأَمْهِيَّة يَقُولُ ٱلرُّبُّ ٱلَّذِينَ يَسْتَخْدِبُونَ أَلْسَنَهُمْ وَمَقْدِلُونَ هُوَ يَقُولُ. عِلَا هَأَانَذَا عَلَى أَلَّةِينَ يَتَبَّأُونَ بَاخَلام كَادِيَّةِ يَمُولُ ٱلرَّبِّ وَيَشْعُونَهَا وَيُجِنُّونَ شَنِي بِأَحَلايهم وَجُنِهِمْ وَأَنَّا لَمُ أُنْسِلُهُمْ وَلَمُ آلرُهُمْ وَهُمْ لا يَغْمُونَ هَذَا الشَّبْ فِي عَيْء يَقُولُ الرَّبِّ كاللهُ إِذَا سَأَ لَكَ هُنَا ٱلشُّبُ أَوْ نَهِي أَوْ كَلِمِنُ كَا يَلَامًا وِيُرُ ٱلرُّبِّ فَشَلَ لَمُمْ أَنْتُمْ وَهُوْ فَأَنَا أَنْسِكُمْ مِنُولُ ٱلرَّبِّ . عَنْهُ وَالْنَيُّ وَٱلْكَامِنُ وَٱلضَّفُ ٱلَّذِي يَقُولُ وقرُّ

Dintered by Google

الرُبِ أَكِنْهُ ذَلِكَ الْإِنْمَانَ هُو وَبَيْنَةً . عَنِينَ فُولُوا هُكُفَا كُلُّ مِنْكُمْ لِصَاحِهِ وَكُلُّ يَخْمِهِ عِنَا أَجْلِ الرَّبُ أَوْ عِنَا تَكُمْ الرَّبُ عِنْهِ أَمَا وَلَمُ الرَّبِ اللَّهِ عَلَا مَا أَوْلَ ا بَنْهُ فَإِنْ كَلِمْتُ الْإِنْمَانِ تَكُونُ وَوَرَّهُ إِذَ قَدْ مُكْمَمُ كُومُ الأَلْهِ الْمَيْ رَبِ النِّودِ إِنْهَا . عَنْهُ مُكُنَا قَالَ الرَّبِ لِأَجْلِ وَإِكْمَ وَقُرُ الرَّبِ بَسْدَ مَا أَرْبُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَاللَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## ألفَصْلُ آلَ إِيعُ وَٱلْعِشْرُونَ

#### ألفَصَلُ آلِخًا مِسْ وَٱلْعَشْرُونَ

عِنْ أَلْكِمَةُ ٱلَّذِي كَانَتْ إِلَى إِدْمِياعَلَى جَمِيرِ شَعْبِ يَبُودَا فِي ٱلسُّنَةِ ٱلرَّابِعَة لِيُومِاقِيمَ ٱبْن يُوشِيُّا مَلِكِ يَبُوذًا وَهِيَ ٱلسُّنَّةُ ٱلْأُولَى لِنَبُوكَهُ دَصَّرَ مَلِكِ بَاملَ ﴿ ثِلْمَ ٱلَّتِي تَكَلُّمُ بِهَا إِنْمِيا أَفِينُ عَلَى جِهِمِ شَهْبِ بَهُوذَا وَجِهِمِ سُكَانِ أُورَشَلِمَ قَالِلًا ﴿ كَالْجِهِمْ مِنْ ٱلسَّن ٱلتَّالِيَّةَ عَشْرَةَ لِيُوشِيَّا بْنِ آمُونَ مَلِي يَهُوذَا إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمُ هٰذِهِ ٱلنَّنَةُ هِيَ ٱلتَّالِفَةُ وَٱلْمِشْرُونَ أَلَىٰ فِيهَا كَانَتْ إِلَى كَلِمَةُ أَرْبُ فَكَلَّمَتُكُمُ مُجَرًّا فِ التَّكُلُّم وَلَمْ تَعْمُوا . وَيُع وَقَدُ أَزْسُلُ الرَّبِّ إِلَيْكُمْ مَكُلُّ عَهِدِهِ الْأَنْهِيَّةَ مُسَّكِّرًا فِي ٱلْإِنسَالِ فَلَمْ أَسْمُوا وَأَرْ تُسلُوا مُسَامِعُكُمْ يَسْمُوا. ﴿ يَعْيُكُمُ قُلْتُ ٱدْجِنُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ طَرِيقِهِ ٱلشِّرْيرِ وَعَنْ شَرِّ أَمْمَالِكُمْ وَٱسْكُنُوا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَعْطَاهَا ٱلرَّبُّ لَكُمْ وَلِآ ۖ أَيْكُمْ مِنَ ٱلدَّهْرِ إِلَى الدُّهُم عِنْهِ وَلَا تَتَّمُوا آلَمَة أَخَرَ لِتُعْدُوهَا وَتَنْجُدُوا لَمَا وَلَا تُعْمَلُونِي حِنْم أَيدِيكُمْ فَلَا أَبِي ۚ إِلَيْكُمْ ﴿ وَهُو كُنَّ مُعَمُّوا لِي يَعُولُ ٱلرَّبِّ إِسْحَاطًا لِي مِنْمَ أَنِدِكُمْ لِفَرْكُمْ جِيْعِ إِذَاكَ مُحَكَدًا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ عَا أَكُمْ لَمْ أَشْهُوا لِكُلْرِي عِيْمِ مَا أَنْذَ أَوْسِلُ وَآخَذُ جَمِعَ عَشَارِ النَّمَالِ يَقُولُ الرَّبُّ وَنَبُوكُدُوصَّرَ مَلِكَ مَا بِلَ عَبِدِي وَآتِي يهم عَلَى هٰذِهِ ٱلْأَدْمَنِ وَعَلَى جَهِعِ إِسْكَانِهَا وَعَلَى هٰذِهِ ٱلْأَمْمِ مِن حَوْلِهَا وَأَلْسِلُهُمُ وَأَجْعَلُهُمْ عِيم عَلَيْهِا مُوالِي وَفِي بَيْجٍ سَعَانِهُ وَفِي سَيْدِا مَا مَارِينَ مُوسِرَ وَبَهِمَا مَا مِنْهُمَ وَعَمْ عَارَمُهُما وَأَغْرِبُهُ أَبْدِيَّةً أَبْدِيَّةً \$ \$2 وَأَبِسَدُ مِنْهُمْ صَوْتَ الْطَرْبِ وَصَوْتَ الْقَرَ صَوْتَ الْفَرُوسِ وَصَوْتَ الْفَرُوسَةِ صَوْتَ الرَّبَىٰ وَفُودَ السِّرَاجِ • ١٠ ﴿ وَتُكُونَ أُ هٰذه الْأَرْضُ كُلُّ خِرانًا وَدَهُمُنَا وَتَتَمَّدُ هٰذِهِ الْأَمْمُ لِلَّكِ بَالِلْ سَبِيرَ سَنَّةً .

وَعُدَ قَامَ السُّبِينَ سَنْتَ أَفْتَهُ مَلِكَ بَابِلَ وَيَثْتَ الْأَمَّةَ يَقُولُ الرُّبُّ لِأَجْلِ إنجهم وأزض الكُلَّذا تِينَ وَأَجِلُهَا دَمَارًا أَبِياً عِنْ إِنْ وَأَجْلُ عَلَى لِكَ الْأَرْضِ خِيمَ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ عَلَيْهَا كُلُّ مَا كُتِبَ فِي هَٰذَا ٱلْكِتَابِ وَتَثَبَّأُ بِهِ إِرْسِيا عَلَى يَجِبِمِ ٱلْأَمْمِ. ﴿ ﴿ إِنَّ أَنَّا كَا كَتِيرَةَ وَمُلُوكًا عَظَمَآ قَدِ ٱسْتَمَبَّدُوهُمْ أَضِنَا وَجَازَيْهُمْ بحسب الماليم وأغال أنييهم . عن مكذا قال في الرب إله إسرا إلى خذ كأسَ خُرِغَشَى هَٰذِهُ مِنْ يَدِي وَأَسْفِهَا جِمِعَ ٱلْأَمْرِ ٱلَّذِينَ أَرْسِكَ إِلَيْهِمْ كَانَاكُمْ فَيَشْرُ أُونَ وَيَغْزُغُونَ وَيَقَتُّهُونَ مَنَ السُّيْفِ الَّذِي سَالْكِهُ يَيْتُهُم . عَنَيْ فَأَخَذْتُ الْحَاسَ مِنْ يَدِ الرَّبِّ وَسَمَّيْتُهَا جِمَّ الْأَمْمِ الَّذِينَ أَرْسَلَنِي الرَّبُّ إِلَيْمَ عِينَ الدَّشَلِمَ وَمُدْنَ يُّودًا وَالْوَحَمَا وَرُوْسَاءُهَا لِأَجْلَهَا مُرَابًا وَدَهِنَا وَسَعِرًا وَلَنَّهُ كَمَّا فِي هٰذَا أَلُوم . وَوْعُونَ مَكَ مَصْرَ وَعَيدَهُ وَرُوسًا وَكُلُّ شَبِّ عِيْدٍ وَكُلُّ الْمِيفِ وَكُلُّ مُلُولِيُّ أَرْضَ عُوصَ وَكُلُّ مُلُولِدُ أَرْضَ فَلَسْطِينَ وَاشْقُلُونَ وَغَزَّهَ وَعَثْرُونَ وَبَعْنَةَ أَشْدُودَ وَأَدُومَ وَمُوآبَ وَبَنِي عَمُونَ عَلَيْ وَكُلَّ مَنُولَةٍ مُودَ وَكُلُّ مُلُولَةٍ مَسِدَّونَ وَمُلُولَةٍ ٱلْمِزَارْ أَلَتِي فِي عَبْرِ ٱلْبَهْرُ عِينَا وَدَدَانَ وَتَبْآهَ وَبُوزَ وَحَكُلُ مَصُومِي ٱلزُّوايَا وي وَكُلُ مُلُوكِ ٱلْمَرْبِ وَكُلُ مُلُوكِ ٱلَّذِيبِ ٱلسَّاكِينَ فِي ٱلْمِرَةِ عَنْهِ وَكُلُّ مُلُوكِ زمرى وكل مُلُوك عَلامَ وكل مُلُوك ماداي جين فركل مُلُوك الشَّمَال دَانِيهُم وقاصِيهُم كُلُّ وَاحِدِ قُالَةَ أَخِيبَ وَكُلُّ مَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي عَلَى وَجِهِ ٱلْمُسْكُونَةِ وَمَلكُ شِيشَاكُ بَشْرَبُ بَعْدَهُمْ . عِنْهِ وَقُلْ لَمْمُ مُكُمَّا قَالَ دَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَّهُ إِسْرَائِلَ ٱشْرَبُوا وَأَسْكُووا وَقَوْا وَآسَمُمُوا وَلَا تَمُومُوا مِنَ ٱلسَّيْفِ ٱلَّذِي سَأْدُسِلُهُ بَيْنَكُم . ١٩٠٠ وَإِذَا أَقِ الْن بَاعْدُوا ٱلْكَالَى مِنْ يَدِكَ لِيَصْرَفُوا تَعُلْ لَهُمْ مُكَذَا قَالَ دَبُّ ٱلْخَدْدِ بَلْ تَضْرَفُونَ شُرْكًا و الله عَدْ مُرَعْتُ أَسِي إِلَى الْمَدِيَّةِ أَلِي دُمِيَ أَسِي مَلِيًّا أَفْتَبَرُأُونَ أَنْمُ. لَا تَتَبَرَأُونَ لِأَنِّي أَدْعُو ٱلسُّيفُ عَلَى جَمِيمٍ مُحتَّانِ ٱلْأَدْضِ بَقُولُ دَبُّ ٱلْجُنُودِ • ومن وَأَنْ مَنَنَا عَلَيْهِ بَكُلِ هَذَا ٱلْكُلام وَقُلْ لَمْمُ ٱلرَّبُّ مِنْ الْسَلام يَدَادُ وَمِنْ مَسْكُن قُدْسَهِ يُعْلَقُ صَوْتَهُ ۥ يَزَأَدُ زَ ثِيرًا عَلَى مَا تَسِهِ وَكَالْدًا ثِسِينَ يَجَرُّ بهُنَاف عَلَى جَمِيرٍ سُكَّانِ ٱلأَرْضِ. جِنهِ قَدْ بَلَهُ ٱللَّهِ إِلَى أَقَاسِي ٱلأَرْضِ لِأَنَّالِرَّبِ خِصَامًا مَّعَ الْأُمْمِ عَلَكُمْ مَكُلُّ الْبَشْرِ وَدَهُمْ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى السَّيْبَ يَثُولُ الرَّبُ عِيْبِهُمْ مُكَذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ هُودَا الشُّرْ عَارِجٌ مِنْ أَمَّةٍ إِلَى أَمَّةٍ وَزَوْبَعَةٌ عَظِيمٌ تُحُودُ مِنْ أَطْرَافِ ٱلْأَرْضِ . عِنْهِ وَتَحَصُّرِنُ تَنْلَى ٱلرَّبِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ مِنْ أَنْسَى ٱلْأَرْضِ إِلَى أَضَى ٱلْأَرْضِ . لَا لِلطَمُ عَلِيمٍ وَلَا يُعَمُّونَ وَلَا بْدَقُلُونَ بَلْ يَكُبُونَ وَبْلا عَلَى وَجْهِ ٱلأَوْضِ . عِنْ وَالْوِلُوا أَيْكَ الرَّعَاةُ وَأَصْرُخُوا وَتَمْرُغُوا فِي ٱلَّادِ مَا كُبَرا ۗ الْقطيم فَإِنَّ أَيَّا مَكُمْ قَدْ غَتْ لِلاَّنْجِ فَسَاشَتِتْكُمْ فَتَسْفُطُونَ كَاتِيةٍ تَهِيَّةٍ جَيْرٍ وَيَعِيدُ كُلُّ عَنْهِا عَنِ ٱلْزَعَاةِ وَكُلُّ نَجَاهُ عِنْ كُبُراْهُ ٱلْقَطِيمِ ، ﴿ يَهِ اللَّهِ صَوْبُ مُرَاخِ ٱلرُّعاةِ وَوَلُولَةِ كَبْرَادَ أَنْسُلِم لِأَنَّ أَرْبُ دَمْرَ مَرَاعِيمُ وَيَنْ وَأَسْتُولَى ٱلسَّكُونُ عَلَى مَرَاتِم السَّلام مِنْ شِرَّةِ غَضَّبِ ٱلرَّبِ. ﴿ يَهِيْ لَقَدْ تَجَرَّ كَالشِّبْلِ عَرِينَهُ لِأَنَّ أَنْسُهُمْ صَادَتْ خَرَابًامِنْ حَنَق ٱلْقَاهِر وَمِنْ شُرُّةٍ غَضَبِهِ

#### ألفصل السكيس والعشرون

Digitized by GOOSTE

ٱلأَدْضِ . عِنْ فَهُمَ الْكُنَّةُ وَالْأَنْهِا وَكُلُّ الشُّفِي إِدْمِا بَتِكُمُ مِذَا الْكَلامِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ جِيبِجٍ فَلَمَّا فَرَغَ إِدْمِيا مِنَ ٱلتُحَكِّمُ بِجَبِيهِ مَا أَمَرُهُ ٱلرَّبُ أَنْ مُكَلِّمَ بِهِ الشُّف كُلُّهُ قَيْضَ عَلَيهِ الْكُفَّيَّةُ وَالْأَنْمَاآهَ وَكُلُّ الشُّف وَقَالُوا تَمْوَنُ مَوْتًا . ١ عَن كُفَّ نَعُبُلْتُ بِأَسْمِ ٱلرَّبِ قَائِلًا إِنَّ هٰذَا ٱلنِّيتَ يَكُونُ نَظِيرٌ شِيلُوٓ وَهٰذِهِ ٱلْمِدِينَةَ تَصَيرُ نَرَّانًا " لَاسَاكِنَ بِهَا وَأَجْتُمُ ٱلنَّفُ كُلُّهُ عَلَى إِدْمِيا فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ. ١٠٣٤ فَمَمَ دُوسًا ۗ يَهُوذًا بِهٰذَا ٱلكَلام فَصَعدُوا مِن بَيْت ٱلْكِ إِلَى بَيْتِ ٱلْأَبِ وَجَلَالِ إِن مَلْخَل بَابِ أرَّبِ الْجَبِيدِ . عِنْهِ فَتَكُمُّ ٱلْكَهَنَ أَوْلَا نَبِياً مَمَ الرُّوسَاة وَكُلُّ النَّفِ قَاعَينَ إِنَّ عَلَى هَنَا ٱلْإِنْسَانِ حُكُمَ قُلْ لِأَنَّهُ تَنَبًّا عَلَى هَذِهِ ٱلْدِينَةِ كَا عِنْمُ إِذَاكُمُ عَلَيْهُ تَتَكُلَّمَ إِرْمِيامَمَ كُلِ ٱلرُّوْسَاءُ وَكُلِ ٱلشَّنِ كَا يَهُ إِنْ ٱلرَّبُ قَدْ أَرْسَلَنَى لِأَتَمَا عَلَى خَذَا ٱلْيَيْتِ وَعَلَى هَٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ بِجَسِمِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي تَعِنْتُمُوهُ . ٢٠٠٠ . فَٱلْآنَ أَصْلِمُوا طُرُقَتُكُم وَأَعْمَاكُمْ وَأَعْمُوا لِصَوْتِ الرَّبِ الْمُحْمُ فَيَنْدُمَ الرَّبْ عَلَى الشَّرْ الَّذِي تَكَلَّمُ بِهِ عَلَيْكُمْ . عَلَيْكُمْ أَمَّا أَمَّا فَأَا نَذَا فِي أَيْدِبَكُمْ فَأَسْنُمُوا بِيكُمْ يَسْلُحُ وَنَحْسُن لَدَّيْسِكُمْ وَعَلَى سُكَانِهَا لِأَنَّ ٱلرَّبُ أَرْسَلَنِي حَقًّا إِلْكُمْ لِأَتْكُلُمْ عَلَى سَلِيكُمْ بِهٰذَا ٱلْكَلَام جيبه. وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُكَنَّةِ وَالْأَنْبِيَّاءُ أَيْسَ عَلَى هَذَا الرَّجُل حُكُمْ قُل اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى لِأَنَّهُ بِأَنْمُ أَرَّبِ إِنْهَا كُلِّمَنَا ، عَنْهِمْ فَقَامَ دِجَالٌ مِن شُبُوحِ ٱلْأَدْضِ وَكَلَّمُوا كُلُّ جَاعَةِ ٱلثُّفُ مِنا مَا يَلِينَ ﴿ يَكُمْ إِنَّ مِيمَا ٱلْمُورَشَقَّ تَنَبَّأً فِي أَيَّام حَزْقَاً مَك يَهُوذَا وَكُلُّمَ كُلُّ شَف يَبُوذَا فَا لِلا هَكُذَا قَالَ رَبُّ ٱلْخُلُودَ إِنَّ صَهُونَ شَغْرَتُ كَعَثْ لِوَتَسِيرُ أُورَشَلِيمُ أَطَلَالًا وَجَيلُ ٱلْيَنِ مَشَارِفَ عَلى . كَانَكُمْ أَفَتَ لَهُ عِزْقَا مَلِكُ يَهُوذَا وَكُلُ يَهُوذًا . أَمَّا خَشِيَ الرَّبِّ وَاسْتَمْعَلَفَ وَجْهِ الرَّبِ فَنَدِمَ الرَّبُّ عَلَى الشُّرِّ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ عَلَيْهِمْ • إِنَّا جَالُونَ عَلَى نَفُوسَنَا شَرًّا عَظِيًّا • مِن فِي وَكَانَ أَيْمَا إِنَّمَانُ يَتَنَبّأ بلنم ٱلرُّبَ وَهُوَ أُورِيًّا بْنُ ثَمُّمًا مِنْ قِرْيَةً يَعَارِيمَ فَتَنَبُّأُ عَلَى هَٰذِهِ ٱلْدِينَةِ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلأَرْضُ بِمثْلَ جِيمِ كُلام إرْمِياً ١٤٢٨ فَسَمَ كَلامَهُ الْمِكْ يُومَافِيمُ وَكُلُّ جَبَارِيَّهُ وَكُلُّ الرُّوسَاءَ فَطَلَبَ ٱلْمِكُ أَنْ يَتُسُلُّهُ مُعَيِّمَ أُورِيًّا بِذَٰلِكَ فَخَافَ وَهَرَبُ وَأَنَّى مِصْرً . ﴿ وَهِمِجٍ فَأَرْسَلَ ٱلْمُكُ عُيَافِيمُ دِجَالًا إِلَى مِصْرَ أَلْنَاتَانَ بْنَ عَكْبُودَ وَنَفَرًا يَعْخُبُونَهُ إِلَى مَصْرَ عِيهِ إِنْ فَأَخْرَجُوا أُورِيَا مِنْ مِصْرَ وَأَقَرُا بِهِ إِلَى ٱلْمِلِكِ يُويَافِيمَ فَتَنَاهُ بِٱلسَّيْفِ وَطَلَ حُرُنْتُ لَ فِي فُهُودِ عَامَّةٍ ٱلشُّمْدِ ، عَنْ اللَّهُ أَمَّا إِنْمِيا فَكَانَتُ مَمُّهُ بِدُ أَحِيمًامَ مَنْ شَافَانَ لِللَّا يُجْمَلَ فِي أَيْدِي ألشب فغثاوه

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

عند إلى بده ملك له يايم بن له شبا على بهودًا كان هذا الكلام إلى إدبيا بن النوال بن الديا والبيا على الربيا بن النوال بن الله والمدين الله والمدين الله والمدين والمدين على والمدين والمدين على الموال والمدين على والمدين المدين والمدين على المدين المدين والمدين المدين ا

أَدْيَنُكُمْ وَلِأَدْ مَرَكُمْ فَتَهْكِلُوا . عِنْ ﴿ أَمَّا ٱلْأَمَّةُ ٱلَّتِي تَضَعُ عَنْفَ خَتَ نِيرِ مَلِكِ بَالِقَ وَتَتَمَّدُ لَهُ كَانِي أَبْقِهَا فِي أَرْضَهَا يَقُولُ الرَّثُ فَخَرْنُهَا وَلَمْكُنُ فِيهَ وَكُلَّتُ صدْقيًا مَكَ بيوذَا بِكُلْ هٰذَا ٱلْكَلَام قَا لِلْا ضَمُوا أَعْنَاقُكُمْ تَحْتَ بِر مَكِ بَابِلُ وَتَنَدُوا لَهُ وَلِصَهِ فَغَيُوا . عَلَيْهِ عَلِياذَا تَمُونُونَ أَنتَ وَشَعْبُكُ بِٱلسُّفِ وَٱلْجُوعُ وَٱلْوَبَاءَ كَا تُكُلُّمُ الرَّبُّ عَلَى الْأُمَّةِ ٱلَّتِي لَا تَنْسَبُهُ لِلَكِ بَابِلَ. عِنْ يَكُ فَلَا أَسْمُوا لِكَلَّام الأنهاة ٱلَّذِينَ يَكُلُّمُونَكُمْ فَاعْلِنَ لَا تَصَدُّدُوا لِمَكِ بَابِلَ فَإِنَّهُمْ إِنَّا يَشَالُونَ لَكُمْ بِالرُّورِ عنه وَأَنَا لَمْ الْرَجِلْمُ يَقُولُ الرَّبِّ وَقَدْ تَنَبُّأُوا بِأَنِّي زُورًا لِأَدْمَرُكُمْ فَتَهْلَكُوا أَنْهُمْ وَالْأَنْبِيَا ٱلَّذِينَ تَلَبُّأُوا لَكُمْ . عِنْ وَكُلِّتْ الْكُمَّنَّةُ وَكُلُّ هٰذَا الشُّبْ قَالِلا مُكَمَّا قَالَ ٱلزُّبُّ لَا تَعْمُوا لِكَلامُ أَنْهِ كُمُ ٱلَّذِينَ يَغَبُّلُونَ لَكُمْ قَائِينَ هَا إِنَّ آنِيتَ بَيْت ٱلرَّبِ يُوْفَى جَامِنْ بَابِلَ عَنْ قَرِيبِ فَإِنَّهُمْ إِنَّا يَتَلَبُّونَ لَكُمْ بَالْزُودِ . عَلَيْ لَا تَسْمُوا لْمُمْ بَلْ تَعَبُّدُوا لِلِّكِ بَابِلَ وَأَحْيُوا ظَلَمَاذَا تَصِيرُ هٰذِهِ ٱلَّذِينَةُ خَرَاماً. عام وإن كَانُوا أَنْهِا وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ كَلِمَهُ ٱلرَّبِّ فَلِتَقَرِّضُوا لِرَبِّ ٱلْجُنُودِ لِلْلَّا يَنْعَبُ إِلَى مَا بَقَ مِنَ ٱلْآنِيةِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ وَبَيْتِ ٱلْكِ وَفِي أُودَ صَلَّمَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مُكُذّا ظَالَ رَبُّ الْجُنُومِ عَلَى ٱلْمَسَدِ وَٱلْغِرْ وَٱلْعُواعِدِ وَسَاثِرُ ٱلْآتِيَةِ ٱلْبَاقِينَةِ فِي هٰذِهِ ٱلمدينةِ كان عَمَّا لَمْ يَأْخُذُهُ نَبُوكُهُ نَصُّرُ مَلِكُ وَإِيلَ لَمَّا أَجْلَى يَكُنْبَ إِنْ يُواَعِيمَ مَك يتهوذا من أُورَشَلِيمَ إِلَى بَابِلَ وَكُلُ أَشْرَافِ يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ ، ﴿ وَمُثَلِيمَ مَكُذَا قَالَ رَبُ ٱلْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ عَلَى مَا بَيْقَ مِنَ الْآنِيَةِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ وَبَيْتِ ٱلْمِكِ وَفِي أُورَ صَلْيَم عَلَيْهِ إِنَّهُ سَيْدَهُ مِن إِلَا يَالِ وَتَكُونُ هُنَاكَ إِلَى يَوْمِ أَصَالَدِي يَفُولُ ٱلرَّبُ فَأَسْتَفَرْجُا وَأَرُدُهَا إلى هذا الموينم

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِلُ وَٱلْعِشْرُونَ

جِيجٍ فِي هٰذِهِ ٱلنَّهَ فِي بَدْهُ مُلْكِ صِدْفِيَا مَلِكِ يَهُوفَا فِي ٱلنَّهُ ٱلرَّا بِعَةِ فِي ٱلشَّهْرِ الْحَامِس كَلَّمَنِي حَنْلًا بْنُ عَزُّودَ التَّي أَلَّذِي مِنْ جِبْمُونَ فِي لَيْتِ الرَّبِ أَمَّام ٱلْكَتْبَةِ وَكُلّ الشُّف قائلًا ، ويهم مُكذًا قال دَبُّ الْجُنُودِ إِلَّهُ إِسْرًا مِثلَ إِنِّي قَدْ كَسَرْتُ نِيرَ مَلكِ بَابِلَ عَيْنِي وَبُعْدَ مُدَّةِ سَنَيْنِ أَرْدُ إِلَى هٰذَا الْمُوسِمِ كُلَّ آيَةٍ بَيْتِ ٱلرَّبِ أَلِّي أَخَذَا نُوكَةُ تَصُرُمُكُ بَا بِلَ مِنْ هُذَا ٱلْمُوسِمِ وَذَهَبِ بِهَا إِلَى بَا بِلَ عَنْهِ وَأَدُدُ إِلَى هُذَا ٱلْمُونِم كُنْيَا بْنَ يُويَاقِيمَ مَلِكَ يَهُوذَا وَكُلَّ جَلاَّهَ يَهُوذَا ٱلَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَلِل يَعُولُ ٱلرَّبِّ لِإِنِّي أَكْسِرُ نِيرَ مَلِكِ مَا بِلَ ﴿ يَعِينَ فَعَالَ إِدْمِيا ٱلنَّي لِلَّذِينَا ٱلنِّي أَمَامَ ٱلْكَيْنَةِ وَأَمَامَ كُلْ ٱلنَّفْ ٱلْوَاقِنِينَ فِي يَنْ اللَّهِ عَنْ مَلْ إِذْ مِا اللَّهِ آلِينَ . لِمَنْ اللَّهِ هُكُذَا وَلِنْهِمُ الرَّبُّ كَالامَكَ ٱلَّذِي تَنْبَأْتَ بِهِ وَيَرُدُّ آنِيَةَ بَيْتِ ٱلرَّبِ زَكُلُ ٱلْجَلْآ مِنْ مَا بِلَ إِلَى هَذَا ٱلْمُوسِم . عِنهِ لَكِن أَعَمُ هُذِهِ ٱلْكِلِمَةَ أَلَتِي أَنكُم بِهَا عَلَى سِتُمَيك وَعَلَى مَسَّامِر كُلُ الشَّفْ. يَرْيُعُ إِنَّ أَلَا نَيا اللَّهِ مَا كَانُوا عَلَى وَقَبْلَ مُنْذُ اللَّمْر تَنَبَّلُوا عَلَى أَدَاضَ كَنيرَةِ وَتَمَالِكَ عَظِيمَةٍ بِالْحَرْبِ وَالشَّرِّ وَالْوَرْآءُ . ﴿ يَكُنُّوا أَلْنِي أَلَّذِي تَلْبُّأ بِالسَّلَامِ ضَنْدَ غَامِ كَلَامِ النِّي يُرَفُ ذُلِكَ النَّي إِنَّ الرَّبُّ أَرْسَلَهُ بِالْحَيِقَةُ عَلَيْكَ فَأَخذَ حَنْلِيا اللَّهِيُّ ٱلنِّيرَ عَنْ عُنْقِ إِرْمِيا ٱلنِّيِّ وَكَمْرَهُ ﴿ وَقَالَ حَنْلَيا أَمَّامَ كُلُ ٱلشُّعْبِ هَكُمُنَا قَالَ ٱلرَّبُّ كَذَٰ لِكَ أَكْثِرُ نِيرَ نَبُوكُ تَشَّرُ مَكِ بَابِلَ بَعْدَ سَفَيْنِ مِنَ الزَمَانِ عَنْ أَعْنَالَ جِيمِ ٱلْأَمْمِ ، عِلَيْهِ وَذَهَبَ إِزْمِيا ٱللَّي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَكَانَتَ كَلِمَهُ ٱلرَّبِ إِلَى إِرْمَيا بَهْدَ أَنْ كُمَرَ خَنْلِمَ النِّيرَ عَنْ عُلْقَ إِرْمِيا ٱلنِّي ٓ قَالِمُ لا ﴿ الْعَلْقُ أَطْلِقُ وَفُنْ لِلنَّفُا مَكُذَا قَالَ الرُّكِّ إِنَّكَ قَدْ كَمَرْتَ أَنْإِدَا مِنْ خَشْدٍ لْكِنَّكَ صَمَّتْ عوضها أَنِهَا مِنْ حَدِيدٍ. عِنْ لَهُ مُكْفَا قَالَ دَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَّهُ إِنْمَ اللَّهِ إِنَّ جَلْتُ نيرًا مِنْ حَدِيدٍ عَلَى أَعْنَاقِ جِمِعِ هَذِهِ ٱلْأَمْمِ لِتَسَبَّدُوا لِنَبُوكُهُ مُشَرَّمَكِ بَابِلَ فَتَسَّدُونَ لَهُ وَقَدْ أَعْلَيْهُ أَيْنَا وُهُوسٌ ٱلْعُعْرَآه . عَنْهِ فَقَالَ إِنْمِيّا النِّي لِمَنْلِا اللَّي الم إِنَّ ٱلرَّبُّ لَمْ يُوسِكَ وَأَنْتَ قَدْ جَلَّتَ هٰذَا ٱلشُّمْتِ يَسَّعِدُ عَلَى ٱلْكَذِبِ . وَإِنَّ إِذْ إِلْ هَكُذَا قَالَ الرَّبُّ هَا لَذَا أَنفيكَ عَنْ وَجِهِ الْأَرْضِ فَإِنَّكَ فِي هٰذِهِ السُّنَوَ تَمْتُ الأَنكَ

Digitized by GOOGLE

مُكَلِّتَ بِالْبِصْيَادِ عَلَى الرَّبِّ. ﷺ فَأَنْ حَنْبًا افَيْ فِي يَكَ الشَّدَةِ فِي النَّهْرِ السَّاجِ

## ألفضل آلتَّاسِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ٱلْجُلاَّةُ وَإِلَى ٱلْحَكَمَةِ وَالْأَنْسِاءُ وَإِلَى كُلِّ الشَّفْ الَّذِينَ أَجَلِهُمْ نَوْكُهُ تَصُرُ مِنْ أُودَ شَلِيمَ إِلَى بَابِلَ ٢٠٠٤ بَعَدَ أَنْ مَرَجَ مِنْ أُودَ شَلِيمَ بَكُنْنَا ٱلْمَكِ وَٱلْمَلَكُ وَٱلْمُصَالَ ورُوْسَالًا يَهُوذَا وَأُورَشَلِيمَ وَالْأَثْبَانَ وَٱلْخَصِّنُونَ ﴿ يَكُمُ عَلَى يَدِ أَلْمَاسَةَ بْن شَافَانَ وَجْرَيًا بِن حَلَيْهَا اللَّذِينِ أَرْسَلُهُ مَا إِلَّى بَابِلَ صَدْقًا مَكِ يَبُودُا إِلَّى تَنْوَكُهُ تَعْمُر مَكِ مَا إِنَّ قَالِكُ . يُحِينُ مُكُدًّا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَّهُ إِسْرًا نِيلَ لِكُلِّ ٱلْجُلاَّ ٱلَّذِينَ أَجَلِيْتُهُمْ مِنْ أُورْشَلِمَ إِلَى مَا بِلَ . ﴿ وَهُمُ أَنُّوا أَبُونًا وَأَسْكُنُوا وَأَغْرِسُوا جَنَّاتِ وَكُلُوا مِنْ غُرِهَا. ﴿ يَهِمُ التَّحَذُوا نِنَا ۚ وَلِدُوا بَيِنَ وَبَناتِ وَاتَّخِذُوا لِبَيْكُمْ نِنَا ۗ وَٱجْمَالُوا بَنَايَكُمْ لِجَالَ وَلْلِلْنَ بَينَ وَبَاتِ وَأَكْثُرُوا هُنَاكُ وَلَا تَقِلُوا . ﴿ وَاطْلُوا سَلَامَ ٱلْمَدِينَةِ أَلْتِي أَخِلِيْكُمْ إِلَيْهَا وَمَنْوا مِنْ أَجِلِهَا إِلَى ٱلرَّبِ وَإِنَّهُ إِسَلَامِهَا يَكُونُ لَكُمْ سَلامٌ. ويَ إِنَّا لَهُ مُكِنَّا قَالَ رَبُّ الْمُؤْدِدِ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ لَا يُعِلِّنُكُمْ أَنْهِمَا وَكُمْ الَّذِينَ بَيْنَكُمْ وَٱلْمَرَاٰفُونَ وَلَا تَنْتَمُوا لِأَخْلَائِكُمُ أَلِّي تَخْلُمُونَ \$ إِنَّاكُمْ فَإِنَّهُمْ إِنَّا يَتْنَبّأُونَ لَكُمْ بِأَسِّي زُورًا وَأَنَا لَمُ أَرْسِلُهُمْ بَعُولُ ٱلرُّبُّ . ﴿ يَحْتُهُ مَكْمَنَا قَالَ ٱلرُّبُّ عِنْدَ مَّام سَيْيِنَ سَةً فِي بَابِلَ أَفَتَهِذُكُمْ وَأَقِيمُ لَكُمْ كَلِمَنِي ٱلصَّالِحَةَ بِإِعَادَكُمْ إِلَى هَذَا ٱلْمُوسِمِ ﴿ ﴿ الْ أَفْكَادِيَ ٱلَّتِي أَفَكُمْ فِيكُمْ أَنَا أَلَمُهَا يَقُولُ ٱلَّذِبُ أَفْسَحَادَ سَلَامٍ لَآخُرُ لِأَبْقَ لَكُمْ بَاقِيَةُ وَرَجَاتُهُ ١٤٢٤ تَدَدُّعُونَني وَتُسْيِرُونَ وَتَعَلُّونَ إِلَىَّ فَأَسْتَمُ لَكُمْ ﴿ يُهُمَ وَتَلْتَسُونَني فْجِدُوتِنِي إِذَا طَلَبْتُمُونِي بِكُلِّ تُلُوبِكُمْ ﴿ اللَّهِ ۚ وَأُوجَدُ لَدَ يَكُمْ يَغُولُ ٱلرَّبُّ وَأَعِيدُ جَلَآءَكُمْ وَأَجْمُكُمْ مِنْ بَيْنِ كُلِّ ٱلْأَمْمِ وَمِنْ جَمِيمِ ٱلْوَاضِمِ أَلِِّي دَمَرْتُكُمْ إَلِهَا يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَأَعِيدُكُمْ إِنَّى ٱلْمُوسِمُ ٱلَّذِي أَجَلَيْنَكُمْ مِنْهُ ﴿ ٢٠٠٠ قَدْ قَاتُمْ إِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ أَقَامَ لَنَا أَنْهِا أَ فِي أَبِلَ لَ عِنْ لِكِنْ مُكَذَا قَالَ ٱلرَّابُ عَلَى ٱلْمِاكِ ٱلْمَالِدِ عَلَى عَرْشِ دَاوُدَ وَعَلَى كُلُّ ٱلشُّفِ ٱلنَّاكِن فِي هٰذِهِ ٱلْمَدِيَّةِ مِنْ إِخْوَيِّكُمْ ٱلَّذِينَ لَمْ يَخْرُ جُوا مَمَّكُمْ فِي ٱلْجَلَاّ وي مُكَذَا قَالَ دَبُّ الْمُنُودِ هَا لَذَا أَرْسُلُ عَلَيْهِمْ السَّيْفُ وَالْجُوعَ وَالْوَبَّا وَأَجْمَلُهُمْ كَيْشُمُ ٱلنَّينَ ٱلَّذِي لَا يُمْكُنُ أَحْلُهُ لِجَّائِتِهِ. ﴿ يُؤْمِنُ وَأَطْرُدُهُمْ بِٱلسَّيْفِ وَٱلْجُوع وَٱلْوَبَّاءَ وَأَجْمَلُهُمْ تَحْتَ ٱلضَّمْطِ فِي جِمِيمِ نَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ وَلَنَّةَ وَدَهَشَا وَصَفِيرًا وَعَارًا عِنْدَ جِيمِ ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي دَمَرْتُهُمْ إِلَيْكَ عَلَيْكِ بِمَا أَنَّهُمْ لَمُ يَعْمُوا لِكَلْرِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَقْبِي أَرْسَلْتُ بِهِ عَبِيدِي أَ أَنْهِا ۚ إِلَيْهِمْ مُبْحَجِّرًا فِي ٱلْإِرْسَالِ وَأَنْتُمْ لَمْ تَسْعُوا لَمْمُ يَقُولُ ٱلرُّبُّ . كِينَهُمْ فَأَنْهُوا لَكَلَامُ ٱلرَّبِّ يَاجْمِهَ ٱلْمُلاَّ ٱلَّذِي أَرْسَانُهُ مِنْ أُورَشَليمَ إِلَّى وَإِنَّ . وَهُذِي هُكُذَا قَالَ رَبُّ الْخُنُودِ إِلَّهُ إِسْرَا ثِيلَ عَلَى أَخَابَ بْنِ فُولَا يَا وَصَدْفَيًّا أَنِي مَمَّنَا اللَّذَيْنِ يَعْلَهُوا لَكُم إِنْنِي زُورًا . هَأَ ثَذَا أَجْمَلُهُمَّا فِي بَدِ نَبُوكُ فَشَرَّ مَكَ بَابِلَ فَيَقَطُهُمَا أَمَامَ غُيُونِكُمْ ﴾ وَفَاخَذُ مِنهَا لَفَهُ بَيْنَ جِيمٍ جَلاَّ يَهُوذَا الَّذِي فِي كَابِلَ فَيْمَالُ جَمَكَ ٱلرُّبُّ كُمِيدَقِيًّا وَكَأَخَلَبَ ٱللَّذِينِ قَلاهُمَا مَكُ بَابِلَ بِٱلنَّار ع في لأَمَّهَا مِّنَمًا فَاحِثَةً فِي إِسْرَا ثِلَ وَزَنَهَا مَمْ نِشَاء أَصْحَابِهَا وَتَكَلَّمَا بَأْنِي كَلَاماً كَاذِبًا لَمْ آخُرُهُمَّا بِهِ . إِنِّي أَنْكُمْ وَأَنْهَدْ يَقُولَ ٱلرَّبُّ . ﴿ إِنَّهِمْ وَأَيْمَا كُلِّمْ تُحْمَيَا الثَّمَلَايِّ قَالِلًا عين مُكْفاً قالَ رَبُّ ٱلْخُنُودِ إِنَّهُ إِسْرَائِيلَ عِالْفَكَ أَرْسَلْتَ بِأَنْفِكَ كُنَّا إِلَى تجيع ٱلشُّعْبِ ٱلَّذِي فِي أُورَشَلِمَ وَإِلَى صَفَيًّا بْنِ مَصَنْبًا ٱلْكَاحِنِ وَإِلَى جَبِعِ ٱلْكَفَّتَ وَقَالًا إِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ جَمَلَكُ كَاهِ َ مَكَانَ يُويَادَاعَ ٱلْكَاهِنِ لِتُكُونُوا وُلَاَّةً فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ عَلَى كُلُ رَجُلِ مَجْنُونِ وَمُتَنَمِي فَغَيْلُهُ فِي ٱلْمُطَرَّةِ وَٱلنَّيْرِدِ. ﴿ وَالْآنَ فَآ بَالُكَ أَرَ تَبَكُتْ إِدْمِيا أَلْفَنَاتُونَى ٱلَّذِي بَنَئِبا لَكُمْ كَلَيْنِ فَإِنَّهُ أَدْسَلَ إِلَيْنَا فِي مَا إِنَّ قَالِلًا إِنَّ ٱلْجُلَاءَ طَوْمِلُ فَأَجُوا بَيُونَا وَأَسْكُنُوا وَأَغْرِسُوا جَنَّاتِ وَكُلُوا مِنْ ثَمْرِهَا . وَكَانَ مَنْنَا أَلْكَاهِنْ قَدْ تَلَا هَذَا الْحَتَابَ عَلَى سِعْمَى إِنْهِا ٱلنِّي إِلَيْنِي فَكَانَتْ كَلِيتَ Digitized by GOOSTE

الرَّبِ إِلَى إِنْهِ عَلَيْهِ عِنْهِ أَنْهِ إِنَّ إِلَى جَبِي الْمِلاَةَ عَالِدُ مُكَانَا قَالَ الرَّبُ التَّبَ الشّلامِيةِ عِالَّنْ تَعَنَّا تَلَبَّا لَكُمْ وَآنَا لَمْ أَرْبَهُ وَجَلَقَكُمْ تَتَسِدُونَ عَلَى الْأُورِ عَيْهِ عَنْدِيْهِ مَنْ اللّهِ مُكَانَا قَالَ الرَّبُ هَا مَنَا أَنْتَنَا مُتَمَا الشّلامِيُّ وَفَرْيَّتِ مُعَلاكِكُونَ أَهُ مَنْ يُعِيمُ بَيْنَ هُذَا الشّبِ وَلَايْرَى الْخَيْرَ الّذِي سَامَنَتُ إِلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّلَاثُونَ

وي أَ لَكِينَةُ أَلِينَ كَانَتَ إِلَى إِرْبِيا مِنْ لَدُنِ ٱلرَّبِّ وَيَلا عَيْنِينَ مُكْذَا كَالَ ٱلرُّبّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ أَكُتُبُ جِمِعَ ٱلْكِلِمَاتِ ٱلِّي كَلَّمَنْكَ بِمَا فِي كِتَابِ ﴿ يَجَمُّكُمُ فَا إِنَّا كَاتِي أَنَّامُ تَقُولُ ٱلرُّثُ أَعِيدُ فِيهَا جَلا مَنْتَى إِسْرًا بِسِلَ وَيَهُوذَا قَالَ ٱلرُّبُ وَأَحِيدُهُمْ إِلَ ٱلْأَرْضِ أَلِي أَعْلَيْهَا لِا ۖ بَالِهِمْ فَيَرِفُهَا ﴿ كِينِهِلَا وَهَذَا هُوَ ٱلْكَلَامُ الَّذِي كُلُمَ بِهِ ٱلرَّبُّ إِنْ اللِّلَ وَيَهُوذَا . يُحِينِ مُكُذَا قَالَ الرَّبُّ قَدْ تَعِمْنَا صَوْتَ أَرْتِعَادٍ. فَزَعُ وَلِيسَ سَلَامُ. وي إسْأَلُوا وَأَنظُرُوا هَلْ يَضَمُ ٱلذَّحَرُ ، وَلَكِنْ مَا بَالِي رَأَيْتُ كُلُّ رَجُلِ بِدَامْ عَل خَوْزِهِ كَا لَتِي نَعْمُ وَكُلُّ وَجُهِ تَحَوَّلَ إِلَى الصُّغْرَةِ . ﴿ ﴿ إِلَّهُ الْكِنَّا أَلِيوْمَ عَظِيمٌ وَلَيْسَ مِثْلُهُ وَهُوَ وَفْتُ صَيِّى عَلَى يَنْفُوبَ لَكِنَّهُ سَجُنْلُصْ مِنْهُ . ﴿ إِنْ وَفِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ يَقُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ أَكْسِرُ نِيرَهُ عَنْ عُنْيِكَ وَأَقَطَمُ رُاجِلَكَ وَلَا يَسْتَمْبِدُهُ ٱلْنُرَآبَآ مِنْ بَعْدُ كانته بَلْ يَتَنَبُّدُونَ لِلرَّبِ إِلْمِهِمْ وَلِدَاوُدَ مَلِكِهِمْ الَّذِي أَثِيفُ لَمْمْ . عَنْهُمْ قَلا تُخف يًا عَبْدِي يَنْفُوبُ يَفُولُ ٱلرَّبُّ وَلَا تَفْرَعُ يَا إِسْرَائِيكُ فَإِنِّي أَخَامُكَ مِنَ ٱلْفُرْتَةِ وَفَوْرُيَّكَ مِنْ أَوْضُ جُلَامِهمَ فَيَرْجِمُ يَنْفُوبُ وَيُسْتَوْ ۚ فِي الْرَاحَةِ وَالْجَمْبِ وَلَا يَمَثِ احَدُ مِجْيَتِهِ لاَنِ مَنكَ يَمُولُ الرَّبِ لِاخْلِمَتِكَ فَإِنِّ النِي جَبِعَ ٱلْأَسَمِ الْقِي شَتَكُ تَ بَيْنَهَا وَأَمَّا أَنْتَ فَلا أَفْدِيكَ بَلْ أَوْدُبُكَ بِٱلْإِنْصَافِ وَلَا أَرَّنَّكَ تَبْرِئَةً . ﴿ ﴿ يَا لَهُ هُكُذَا قَالَ أَرَّبُ إِنَّ ٱلْمِعَاقَاكِ مُمْضِلٌ وَصَرْبَكِ لَا شِفَاتَهِ مِنْهَا. عَلِي لَيْسَ مَنْ يُرى لَك الْحُصَمَ فَيُمْرِكِ وَلَاعِلاجَ لَكِ بِوَسْمِ الْمِمَابَةِ . عَلَيْ تِعِيمُ عُمِيكِ نَسُوكِ وَلَمْ يَطْلُبُوكِ لِأَيْ صَرْبُكِ صَرْبَ عَدُوْ تَأْدِبَ قَالِ لِأَجْلِ كَفَرْةِ آثَامِكِ وَعِظْمِ خَطَابَاكِ . بَيْنِيْ لِمَاذَا تَصْرُخِينَ مِن ٱلْمِعَامَكِ وَكَا بَنْكِ مُصْلَةً . إِنِّي لِأَجْلِ كَثْرَةً آثَامِكُ وَعِظْمَ خَطَايَاكُ صَنْعَتُ بِكِ ذَٰلِكَ . ١٤٠٠ إِنَّ جَمِيمَ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَكِ سَيُؤكَلُونَ وَهِمِ ٱلَّذِينَ يُضَايِغُونَكِ يَذْهَبُونَ فِي ٱلْجَلَاءَ وَيَكُونُ كَاهِبُوكِ نَهَا وَأَجْمَــلُ سَالِيكِ سَلَا كَيْنِينَ وَأَضِعُ لَكِ عِسَابَةً وَأَشْفِيكِ مِنْ ضَرَابِاتِكِ يَفُولُ الرَّبِّ لِأَنْهُمْ دَعَوْكِ مَدْحُورَةً صَهْبُونَ ٱلَّتِي لَاطَالِ لمَّا . ١٤٠٠ هَكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ هَا ٓ ثَذَا أَعِيدُ جَلانَ أَخْبِيةٌ يَعْفُونَ وَأَرْحَمُ مُنْ كُنَّهُ وَثُعْنَى ٱلْمَدِينَةُ عَلَى تَلْهَا وَيُؤْسِلُ ٱلْمُكُلُ عَلَى رَسِيدٍ. عِنْهِ وَيُشَادُ بَيْنِهُ مَالِاعْتِرَافِ وَأَصْوَاتِ الطّربينَ وَأَكْثَرُهُمْ فَلا يَقَالُونَ وَالْحُرْمُهُمْ فَلاَ يَدَلُونَ . عَنْهِمْ وَيَكُونُ بَلُوهُ كَا فِي ٱلْقَدِيمِ وَجَاعَتُ تَبَلْتُ أَمَامِي وَأَفْتِهُ بَعِيمَ مُضَابِقِيهِ . عِنْهِ وَيَكُونُ كَبِيرُهُ مِنْـهُ وَسُلْطَأَنُهُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْدٍ وَأَقْرَبُهُ فَيَدَنُو إِلَيْ فَإِنَّهُ مِّنْ ذَا ٱلَّذِي يَرْهَنُ نَفْسَهُ بِذُنُوتِ إِلَّ يَقُولُ ٱلرَّبُّ . عِنْهِم وَتَكُونُونَ لِي شَمْا وَٱكُونُ لَكُمْ إِلْمًا . ﴿ إِنَّ مِنْ إِنَّ زُوْبَتَ تَهُ مُعْطِ ٱلرَّبِّ قَدْ خَرَجَتْ وَعَاصِفًا هَا يَجَةً قَدْ تَارَتْ عَلَى دُوُوسَ ٱلْنَاقِفِينَ. ﷺ إِنَّهُ لَا يَرْجِعُ غَضَبُ ٱلرَّبِ حَتَّى يَفْمَلَ وَحَقَّى ليتمّ مَثَاصِدَ قُلْبِهِ . فِي آخِرِ أَلْأَيَّامِ تَفْهَمُونَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ وَٱلثَّلَاثُونَ

جيهي في ذلك الزمان يقول الرأ المحن إلما لجيم عشائر إسرائيل وضم يكونون لم تشناء جيهي مُكفًا كال الرأ إن تشب الكين عن السبب تنا الأطوق ا الذي واسرائيل عيني إلى قراءه عيه من تبدير قامي لي الرأ . إلى الحيتك شأ أبدياً فلذلك اجتذبك برحمة جيهي وإلى انبلك بعد فابنين با عذاته إسرائيل وتتريين بالموظف بعد وتتمرين في مراضي الطربين. جيهي تفريين بمداكون

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلثَّلَاثُونَ

كالكار أَلْكِلَهُ أَلِي كَانَتْ إِلَى إِدْمَا مِنْ أَنْوَ الرَّبِ فِي السُّنَّةِ ٱلْعَاشِرَةِ لِسِدْعًا مَكِ يَهُوذَا وَهِيَ ٱلسُّنَهُ ٱلنَّامَنَةَ عَشْرَةَ لِنَالِحِ كَادْمَشَّرَ ، عَنْ وَكَانَ حِنْلُذُ جَيْشُ مَلْكِ كَالِلّ يُحَاصِرُونَ أُودَسَلِمَ وَكَانَ إِرْمِيا اللَّي تَعْبُوسا فِي دَادِ السَّعِن الَّذِي فِي بَيْتِ مَكْ يَهُودُا و لأن منعًا من يُوذَا حَمَهُ فَا يُلا لِلذَا تَنْكُما فَا يُلا مُكْذَا قَالَ ٱلرُّبْ عَلَّهُ مَلَا أَجْلُ هَٰذِهِ ٱلْمِينَةَ فِي يَدِمَكِ بَابِلَ فَيَأْخُذُهَا يَهِينِ وَصِدْقَيَّامَكِ يَهُوذَا لَا يُفلِتُمنْ أَيْدِي ٱلْكَلْدَا نِبْنَ بَلْ يُجْمَلُ فِي يَدِمَكِ وَإِبلَ وَمُعْلِبُهُ فَمَا إِلَّى فَم وَعَنَّاهُ تَظْرَانِ عَيْنِهِ ويَ مَا مَا مِدِينَا إِلَى بَابِلَ فَكُونُ هُمَاكَ إِلَى أَنْ أَفْتَدُهُ يَمُولُ الرُّثُّ، وَإِنْ حَارَبُهُمْ الْكُلْدَا نِينِ فَإِنَّكُمْ لَاسْتَجُونَ . ﴿ يَعْلِي فَنَالَ إِنْهِيَا إِنْ كَلِمْنَةَ الرَّبِكَانَتْ إِلَىَّ فَا يَلا عِنْ عَمْ إِنَّ خَشْلَ بْنَ شَلُّومَ عَلْكَ أَتِيكَ فَالْلا أَبْمَ لَكَ ٱلْخُشْلَ ٱلَّتِي بِمَنْاقُتْ إذْ لَكَ حَتُّ ٱلْهُ كَالِيهِ الأَبْنَاعِ . يَكِينِهُا فَأَنَّانِي حَنْيِلُ أَنْ تَمْي عَلَى حَسَب كَلِمَةِ ٱلرَّب إِلَى دَارِ السَّمْنِ وَقَالَ لِيَ ٱ بَيْمَ ٱلْمُثْلُ ٱلَّذِي بِمَنَاقُوتَ مِنْ أَدُّضِ بَفَيْدِينَ إِذْ لَكَ حَقُّ ٱلْإِدْثِ وَلَكَ أَقِيكَاكُ فَأَبَعَ لَكَ . فَتَرَفَّتُ أَنْهَا كَلِمَةُ ٱلنَّبِ. ﴿ يَهِمُ ۚ فَأَبَعْتُ ٱلْمُثْلَ الَّذِي بِمَا تُوتَ مِنْ حَنْيُلَ آبْنِ عَلَى وَوَذَنْتُ لَهُ ٱلْمِشَّةَ مَسْبَةً عَشَرَ مِثَالًا مِنَ ٱلْعِشْةِ وَجَيْرُهُ وَكَنَّيْنُهُ فِي صَكِّ وَخَمَّتْ وَأَشْهَلْتُ شُهُودًا وَوَزَنْتُ ٱلْعِشَّةَ بِٱلْمِزَانِ والمناف من الأبتاع ما كان عَنْومامن الوسية والشروط وما كان مَنْوعا عليج وَسَلَمْتُ مَكَ الإنبيْآعِ إِلَى بَادُوكَ بْنِيْرِيَّا بْنِ تَحْسَبًا عَلَى عَنِينَ خَعْيْلَ آبْنِ عَى وَعُونِ النَّهُودِ الَّذِينَ وَفُواعَلَى مَكَ الْإَبنيامِ وَعُونٍ جِيهِ ٱلْيُودِ الْجَالِينَ فِي ذَارِ ٱلسَّفِينِ . وَإِنْ وَأُوْسَيْتُ بَارُوكَ أَمَامَهُمْ قَائِلا عِلَيْهِ مُكَذَّا قَالَ رَبُّ أَجْلُودِ إِلَّهُ إِسْرًا ثَلَ خُذَ هٰذَيْنَ الصَّحَيْنِ صَكَّ الْإِبْتِياعِ ٱلْخُتُومَ وَالصَّكَّ ٱلْمُتُوحَ وَأَجْلَهُمَ فِي إِلَّهُ مِنْ خَرْفِ لِيَدُومًا أَيَّامًا كَتِيرَةً وَإِنِّهِ فَإِنَّهُ مَكْمًا قَالَ رَبُّ ٱلْجُودِ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ إِنَّهُمْ فِيَا بَعْدُ يَمْلِكُونَ أَيُونًا وَخُولًا وَكُرُومًا فِي هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ وَ ١٤٠ وَصَلَّتُ إِلَى الرُّبْ بَعْدَ مَا سَلَّمْتُ صَكَّ الإِبْنِيَاعِ إِلَى بَادُوكَ بْنِ نَبِرُيا وَقُلْتُ ﴿ يَكُمُ الْمِ أَيْسَا السُيْدُ الرُّبْ هَا إِنَّكَ مَنْتُ السُّهُواتِ وَالْأَرْضَ بِعُوِّيْكَ الْمَظِيَّةِ وَذِرَاعِكَ الْبُسُوطَةِ وَلَيْنَ مَلَيْكَ أَمْرٌ صَبِيرٌ. عِنْهِ أَنْتَ ٱلصَّائِمُ رَحْمَةً إِلَى ٱلْأَوْفِ وَٱلْجَاعِلُ حَرَّاتَهِ إِخْر الآبَادُ فِي أَحْشَانَ يَنِيهِمْ مِنْ بَعْدِهِمِ ٱلْإِلْهُ ٱلْشَلِيمُ ٱلْجَارُ ٱلَّذِي رَبُّ ٱلْجُنُودِ ٱسْحُهُ • ورج عظم أنت في المُنورة وقدر في المنسل وعيناك مَفْوحَان عَلَى جَمِم طُرُق بَنِي آدَمَ لِتَغِزِي صَمُلًا عَلَى حَسَبِ مُرْفَةِ وَعَادِ أَفَالِهِ . ١٠٠ وَقَدْ جَلَتُ آبَاتِ وَسُجِزَاتِ فِي أَدْض مصرَ إِلَى هٰذَا أَلَيْنِ وَفِي إِسْرَانِسِلَ وَبَيْنَ سَارُ الْبَصْرِ وَأَنشَلَتَ لَكَ أَنَهَا كَمَا فِي هَذَا أَلَوْم . ١٠٠٠ وَأَخْرَجْتَ شَمْبَكَ إِسْرَابْ لَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ كَالِتَ وَمُغْزِاتِ وَيدِ قَدِدَاعِ وَذِرَاعِ مَنِسُوطَةٍ وَرُعْبِو شَدِيدِ عِلَيْ وَأَعْطَيْتُهُمْ هٰذِهِ اَلْأَرْضَ الِّي أَفْسَلْتَ لِآ بَانِهِمْ أَنْ تُعْلِيهَا لَمْمُ أَرْضَا تَدُدُّ لِنَا وَصَلَّا . عِيرُ فَدَخُوا وَوَرِفُوهَا وَأَمْ يَعْمُوا لِصَوْتَكَ وَلَمْ يَسْلَكُوا فِي شَرِيعَكَ وَكُلُّ مَا أَمَرَتُهُمْ أَنْ يَعْتَمُوا لَمْ يَعْفُرُهُ فَأَخَلْتَ بِهِمْ جَهِعِ هُمَا الشَّرِ . عَنْهِ هَا إِنَّ الْمَارِسَ فَدَ بَلَثْتُ إِلَى لَلْدِيْتِ لِأَخْدُهَا وَلَلْدَفَةً قَدْ صَادَتْ فِي أَنْدِي ٱلْكَلْدَا نَيْنَ عَادِ بِهَا مِنَ ٱلسَّيْفِ وَٱلْجُومِ

عَهِ ٱلرَّاسِدُونَ فِي جَالِ أَفَرَائِمَ مُومُوا تَصْعَدُ إِلَى صِيْلُونَ إِلَى ٱلرَّبِ إِلْمَنَا · عَيْنِي فَإَنَّهُ حَكْمُنا قَالَ الرَّبُّ رَبِّهَا لِيَنْفُوبُ بِغَنَّ وَأَصْهَلُوا لِرَأْسِ ٱلْأَمْمِ . أَنَيْمُوا وَسَيُّوا وَقُولُوا خَلِمْ أَيُّهَا ٱلزُّبُ نَمْبَكَ مَعْيَةً إِسْرَاتُيلَ. يهي عَلَّهَ مَذَا أَعِدُهُمْ مِنْ أَدْضَ الشَّمَالِ وَأَجْهُمْ مِنْ أَطْرَفِ ٱلْأَرْضِ وَفِيهِمِ ٱلْأَخَى وَٱلْأَعْرَجُ ٱلْخُبْلَ وَأَلْوَالْمَهُ جَيِماً جَمُّ عَظِيمٌ يَرْجِنُونَ إِلَى هُنَا. ﴿ يَهِيمُ ۚ يَأْتُونَ الْكِينَ وَأَهْدِيهِمْ وَهُمْ مُتَضَرِّعُونَ وَأَسَيَّرُهُمْ لَدَى أَلْمَهُ أَلِهُ إِنَّا مُلِيَّ مُنْتَقَيِّمٍ حَيْثُ لَا يَشُرُونُ لِأَنِّ أَبِّ لِإِسْرَائِلِيَ وَأَفَرَائِمُ بَكُرِي. هِيْنِ تَمُوا كِلِمَةَ أَرْبِ أَيْهَا أَلَامُ وَأَغَيْرُوا فِي أَلِمَ إِلَيْهِمَ وَفُولُوا أَلَيْهِم فَرَّقَ إِسْرًا لِلْ يَجْمَعُهُ وَيَحْفَظُهُ كَمَا يَحْفَظُ ٱلرَّاعِي قَطِيعُهُ . ﴿ يَكُمْ يَكُمْ فَإِنَّ ٱلرَّبُ قَدِ ٱفْخَدَى مُعْلُونَ وَٱفْتُكُمْ مِنْ يُدِمَنْ هُوَ أَفْوَى مِنْهُ ﴿ لِينِي فَيَأْتُونَ وَكُرْتُمُونَ فِي عَلا ﴿ مِمْرُونَ وَيَمْرُونَ إِلَى طَيْبَاتِ اللهِ إِنَّى ٱلْمُرْ وَٱلسُّسَلَافِ وَٱلزُّيْتِ وَأَوْلَادٍ ٱلْفَنَمِ وَٱلْبَرُ وتُتَكُونُ نْفُولْهُمْ كَجَّتْ وَزَا وَلَا يُمُودُونَ يَدُويُنَ مِنْ بَعْدُ ، عِنْ اللهِ حِنْدِ تَفَرَّحُ ٱلْمَدْرَاكَ في الْمُرَافِصُ وَالنَّوَانُ وَالشُّيْرَخُ مَمَّ وَأَحَوِّلْ فَوَحَهُمْ إِلَى طَرَبُهِ وَأَعْرَبُهِمْ وَأَفَرْحُهُمْ مِنْ خُرْنِهِمْ • عَلَيْ وَأَدْوِي نُغُوسَ ٱلْكَخَتَ وِمِنَ ٱللَّهُمْ وَتَشْهَى يَضَيُّهُ مِنْ طَلِبَالِي يَعُولُ الرُّبُّ: عِنْ مُحْمَّنَا قَالَ الرَّبُّ صَوْتَ لَيَّ إِلَّالَةِ لَنُبُ وَلَكَا ۖ مُرُّ رَاحِلُ تَكِي عَلَى يَنِهَا وَقَدْ أَبْ لَنْ تَعَزَّى عَنْ يَنِهَا لِأَنِّمْ لِسُوا فِي الرُّجُودِ عِيرٍ مُحَمَّنَا قَالِ أَرْبُ كُنِي صَوْتُكِ عَنِ ٱلْكِنَا ۗ وَعَلَيْكِ عَنِ ٱلدُّمُوعِ فِإِنَّ لِمَمْلِكِ أَخْرًا يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَإِنَّهُمْ سَيِّرْجِمُونَ مِنْ أَرْضِ ٱلْمَدُوِّ. ﴿ إِنْ إِي مَافَتِكِ رَجَّا أَيْفُولُ ٱلرَّبُّ وَسَيَرْجِمُ ٱلْبَنُونَ إِلَى تَخْوِمِهِمْ، عَنْهُ لَكُ تَعِمْتُ أَفْرًا بِمُ يَلْخَبُ قَائِلًا أَذَّبْنِي فَتَأَذَّبُ كَأَ لَهِبُلِ الْعَبْرِ ٱلْمُرُونِ. أَيِدُنِي فَأَعُودُ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلرُّبُّ إِلَى • ١١٤ وَإِنِّي بَعْدَ رُجُوعِي نَدِمَتُ وَبَعْدَ تَمَلُّم صَفَعُتُ عَلَى غَيْدِي . مَزِيتُ وَخَهِلَتُ لِأَتِي حَلَتْ عَادَ صَبَّاتِي . وَكَنتِينُ أَلِيس أَهُرَا نَهُمُ أَنَّا لِي عَزِيزًا وَلَدًا يَلَدُّ لِي فَإِنِّي مُنذُ كَكَلَّمْهُ لَمْ أَذَلَ أَنذَكُمْ فَلِذَ لِكَ حَنَّت أَحْمَاكُي إِلَيْهِ. إِنِّي سَأَدْهُمُ رَحْمَ يَعُولُ الرَّبِّ . عَإِلَيْ إِنْسِي لَكِ صُوى أَجْمَلِ لَكِ أَعْلَمَا وَجْهِي ظُلَّكِ إِلَى ٱلْنُهَجِ إِلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي سِرْتِ فِيهِ · ٱرْجِبِي يَا عَذْرَآهُ إِسْرَائِيلِ ٱلْحِبِيُّ إِلَى مُدُنِكِ هٰنِيهُ ﴿ عَلَيْكِي إِلَّ مَقَ أَنْتِ زَائِنَةُ أَيُّهَا ٱلْبُنَّ ٱلْمُرْتَدُةُ وِّنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ خَلَقَ شَيْنًا جَدِيدًا فِي ٱلأَدْضِ أَنْفَى تَحِيطُ مِرْجُلٍ . عَ إِلَيْهِ مُكْذَا قَالَ وَتُ ٱلْكُودِ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ سَيَّالُ هَذَا ٱلْقُولُ بَعْدُ فِي أَرْضِ يَبُّوذَا وَفِي مُدُنِهِ حِينَ أَعِيدُ جَلاَّهُمْ لِيَارَكُكَ الرَّبُّ يَامَعُرُ الْبِرِّ يَاجِيلَ الْعُدْسِ . كَانْ وَيَسْحُنْ فِيهَا يَهُوذَا وَجِيمُ مُدُنَّهِ ٱلْحَرَاثُونَ وَالَّذِينَ يُسَرِّحُونَ ٱلْمُطْمَانَ بِينِهِمْ لِأَنِّي قَذَ أَرْوَيْتُ ٱلنَّفَسَ ٱلْمُنِيِّ أَوْمَلَانُ كُلِّ نَفْسَ ذَائِبَةٍ . ١٤٢٤ مَلَالِكَ ٱسْنَيْقَطْتُ وَمَا مُلْتُ وَعَدْ لَذً لِي مَنَايِ . وَإِنْ هَا إِنَّهَا تَأْتِي أَكُمْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَذْرَعُ فِيهَا آلَ إِسْرَائِسِلَ وآلَ يَهُوذَا يَوْدَعُ بَشَرُ وَيَرْدُعُ بِهَائِمٌ . ﴿ ﴿ وَكَا سَهِرْتُ عَلَيْكُمْ لِأَنْقُ وَأَهْدِمَ وَأَنْفُسَ وَأَهْكَ وَأَمِنَ كَذَٰكِكَ أَسَهُرُ طَلِيكُمْ لِأَنِيقِ وَأَغْرِسَ يَقُولُ الرَّبْ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ فَانْ أَلَامُ لَا يْمَالُ بَعْدُ إِنَّ أَلَا بَا أَحَكُوا أَغْضَرُمْ وَأَسْنَانَ أَلْبَينَ ضَرِسَتْ عَنْهِمْ بَلْ كُلُّ وَأَحْدِ بِإِنِّهِ يَوْنُ وَكُنُّ إِنْسَالَ فِأَكُلُ ٱلْمُصْرَمَ فَإِمَّا تَشْرَسُ أَسْنَانُهُ . ١١٤ ﴿ مَا إِنْهَا تأْف أَيَّامْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَصَّلَمْ فِيهَا مَمَّ آلِ إِسْرَائِكَ وَآلِ يَهُوذَا عَمْدًا جَدِيدًا يَحْتَهُمْ لَا كَا لَهَٰدِ الَّذِي قَطَتُ مَمْ أَبَالِهِمْ يَوْمَ أَخَذَتُ بِأَيدِيهِمْ لِأَخْرَجُهُمْ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ لِأَنَّهُمْ تَقَسُّوا عَهْدي فَأَصْلَتِهُمْ أَنَا يِفُولُ ٱلرَّبُّ . عَنَيْجٍ وَلَكِنَّ هَذَا ٱلْنَهْدَ ٱلَّذِي أَصَلَتُ مَمَ آل إِسْرَانِسِلَ بَهٰدَ كُفُ ٱلْأَيَّامِ يَقُول ٱلرَّبُّ هُوَ أَنِي أَجْعَلُ شَرِيبَى فِي ضَائِعِمْ وَالْحَيْهَا عَلَى فُلُوبِهِمْ وَالْحُونَ لَمْمُ إِلْمَا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَمًّا · عِنْ ثِيرٌ وَلَا يُسَلِمُ بَعْدُ وَكُلْ وَاحِدِ وَرِبَّهُ وَكُلُّ وَاحِدِ أَخَاهُ فَائِلُا أَعْرِفِ الرَّبِّ لِأَنَّ جَمِيمُ مُ سَيْر فُونَني من صَنِيرهم إِلَى كَبِرِهِمْ يَعُولُ ٱلرُّبُّ لِأَنِّي سَأْغَيْرُ آثَامُهُمْ وَلَنْ أَذْكُرَ خَطَايَاهُمْ مِنْ بَعْدُ • كَيْنَةُ مَكُنُوا قَالَ ٱلرَّبُّ أَلِمُاعِلَ التَّمْنُ فُورًا فِي النَّهَادِ وَأَخْكَامَ ٱلْمَسْرِ وَٱلْكُواكِ فُورًا فِ أَقُلْ الَّذِي لِينِ أَلْقُرِ فَتِي أَمُواجُهُ . رَبُّ ٱلْخُودِ أَنْفُ . عَلَيْ إِنْ وَالْتَ هَذِهِ

فِي جِيَالِ ٱلسَّامِرَةِ فَغَرْسُ ٱلْتَادِسُونَ وَيَبِتَكُرُونَ ﴿ يَهِمَ لِأَنَّهُ سَكُّونُ قَرْمُ لِنَانِي

Dimitimod by GOOKIE

وَٱلْوَبَّةَ وَمَا تَكَلَّمْتَ بِهِ قَدْ وَمَ وَهَا أَنْتَ كَاظِرٌ . ١٤٠٠ وَقَدْ فَأْتَ لِي أَيُّهَا السَّدُ ٱلرُّبُّ أَيْمَ الْخُلُلُ بِالْقِشْدِ وَأَشْهِدُ شُهُودًا وَالْدِينَةُ قَدْ صَارَتْ فِي أَيْدِي الْحَكَادَانِينَ. أَعَلَّ أَمْرٌ عَيعٍ \* وَهُمُ لِللَّهِ عَلَيْكِ مُكُمًّا قَالَ الرَّبُّ هَا لَنَّا أَجْلُ هُذِهِ ٱلْدِينَةَ فِ أَيدِي ٱلكُلْدَانِينَ وَفِي بَدِ نَنُوكُدُ رَصَّرَ مَكِ كَابِلَ فَيَالْخُدُمَا عِنْ ﴿ وَيَدْخُلُ ٱلْكَلْدَانِيُونَ عُلايُو هٰذِهِ ٱلْمَدِيَّةِ وَلِمْرَمُونَ هٰذِهِ ٱلْمَدِيَّةَ بَالنَّاد وَيُحْرِقُونَهَا هِيَ وَيُوتَهَا أَلِي قَتْرُوا عَلَى سُطُوحًا قِبْلُ وَسَكَّبُوا سُكُمَّا لِآلَةِ أَخْرَ لِنْتَخِطُونِي . كَانْ يَا أَمْنُ إِنْ إِسْرَائِيلَ وَيَنِي يَهُوذَا إِنَّا هُمْ صَائِلُوشَرْ فِي عَنَّى مُنذُ صَالَهُمْ إِذَا تَخَطَى بُو إِنْرَائِلَ بَسُلُ أيديهم يَعُولُ ٱلرب عليه لأن هليه الدينة كانت عُرْصَة لِنَصَى وَحَنَى مِنْ يَوْمَ بَوْهَا إِلَى هَذَا ٱلْيُومِ حَتَّى أَعْمَا مِنْ أَمَّامٍ وَجِهِي حِنْ إِلَيْ لِأَجْلِ جِمِيرِ شُرَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَنِي يَهُوذَا ٱلَّذِي صَنْعُوهُ لِلْسَخِطُونِي هُمْ وَمُلُوَّكُهُمْ وَرَوْسَاوَهُمْ وَكَهَنَتُهُمْ وَأَنْبِياوَهُمْ وَرَجَالُ بِيُودًا وَسُكَانُ أُورَشُلِمَ عِنْ وَوَلَوْنِي فَتَيْهُمْ لَا وَجُومَهُمْ . وَقَدْ عَلَمْتُهُمْ مُحْرِّا فِي التَّلِيمِ لَكِنَمْ مُ مَ يَعْمُوا لِي وَلَمْ يَعْبُوا التَّادِبَ عَنْ يَعْبُوا أَرْجَاسُهِ فِي أَلْيَتِ ٱلَّذِي دُيِّيَ إِنْهِي لِنُجْسُوهُ ٢٠٠٠ وَبَوْا مَشَادِفَ ٱلْمُسْلِ ٱلَّتِي وَادِي ٱبْنِ حِنُّومَ لِيُعِيزُوا يَنِيهِمْ وَزَاتِهِمْ فِي النَّارِ أُولَكَ مَا لَمْ آثَرُهُمْ بِهِ وَلَمْ يَخْطُرُ بِقَلِي أَنْ بَسْنُوا هُذَا ٱلرَّجْسَ وَلِأَيْمُوا يَهُوذَا . ﴿ وَالْآنَ لِذَاكِ مُكْذَا قَالَ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ إِسْرَائِسِلَ عَلَى هُذِهِ الْمُدِينَةِ ٱلِّي أَنْتُمْ قَائِلُونَ إِنَّهَا مَدْ جُملَتْ فِي بَدِمَكِ وَابلَ بالسَّيْفِ وَٱلْجُوعَ وَالْوَبَّاءَ و الله عَنْهُ مَنْ أَجْمُهُمْ مِنْ جِيمِ الْأَرَاضِي ٱلِّي دَمَرْتُهُمْ إَلَيَّا بِمَضِّي وَحَنَيْ وَمُخْلِي الشَّدِيدِ وأَعِهِ دُهُمْ إِلَى هٰذَا الْمُوضِمِ وَأُسْكِتُهُمْ فِي الدَّعَةِ ١٤ عَنْهِ فَكُوفِنَ لِي شَمًّا وَأَحْوِنُ لَمْمُ إِلَمَا عِنْهِ وَأُوتِهِمْ ظَاءُواحِدًا وَمَرِيعًا وَاحِدًا لِتَعْوِنِ جِمِعَ الأَيْمِ يَتْبُرِهِمْ وَخَيْرِ بَيْنِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ . عَنْ وَأَقْطَمْ مَعَمْمُ عَدَا أَبَدِيًّا أَنِّي لَا أَرْجِمُ عَنَّهُمْ بَلْ أَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَأَجْمَلُ مُعَلِقِتِي فِي فَلُوبِهِمْ لِكِي لَآيْصَرِ فُواعَنِي ١١٨ وَأَمَرُ بِالْإِحْمَانِ إِلَيْهِمْ وَأَغْرِسُهُمْ فِي هٰذِهِ ٱلأَذْسِ بِالْحَقُّ بِكُلَّ طَلِي وَكُلَّ نَفْسِي. ١٤٤٨ لِأَنَّ هُكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ كَا أَنِّي جَلَبْتُ عَلَى هُذَا ٱلشُّنُبِ كُلَّ هَٰذَا ٱلشَّرْ ٱلنَّظِيم حَدَا لِكَ أَجْلُ لَهُمْ كُلُّ الْخَيْرِ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ لِأُخْلِمِمْ ١٤٢٤ فَمَكُ خُولٌ فِي هَٰذِهِ ٱلأَرْضَ ٱلَّتِي أَنْتُمْ قَالُونَ إِنَّهَا قَدِ ٱسْتَوْحَفَتْ لَا بَشَرَ فِيهَا وَلَا بَهَاثُمْ وَجُملَتْ فِي أَمْدِي ٱلْكُلْمَانِيْنَ. عِنْهِ تُبْتَاعُ ٱلْمُثُولُ بَالْهَمَّةِ وَلِمُكْتَبُ ذَٰلِكَ فِي ٱلصَّحُوكِ وَمُغْتَمُ طَلِّيهِ وَيُشْهَدُ ٱلثُّهُودُ فِي أَرْضَ بَلْيَامِينَ وَفِيَا حَوْلَ أُورَشَلِيمَ وَفِي مُدُن يَهُوذَا مُدُن ٱلجَّبُل وَمُكُنِ ٱلسَّهٰلَ وَمُكُنِ ٱلْجَنُوبِ لِأَنِّي أَعِيدُ كَبَلاً عُمْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَفِي شَوَادِ عِ أُورَ شَلِيمُ ٱلْمُسْتَوْحِشَةِ ٱلَّتِي لَا إِنْسَانَ فِيهَا وَلَا سَاكِنَ وَلَا بَعِيَةَ عَلَيْكِ صَوْتُ ٱلطُّرَبِ وَصَوْتُ ٱلْفُرَحِ صَوْتُ ٱلْفَرُوسِ وَصَوْتُ ٱلْفَرُوسَةِ أَصْوَاتُ ٱلْفَالِينَ ٱعْتَرِفُوا إِلَبِ الْمُنْوِدِ لِأَنْ ٱلرَّبْ صَالِحٌ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَحْتَهُ وَأَسْوَاتُ ٱلَّذِينَ يُعْتِمُونَ الشَّكْرَ فِي بَيْتِ الرَّبِ لِأَنِّي أَعِيدُ جَلاَّ الْأَرْضِ إِلَى مَّ كَانَ عَلَيْهِ فِي الْأَوْلِ قَالَ الرُّبِّ. عِنْ عَكْدًا قَالَ رَبُّ الْخُودِ سَكُونُ مِنْ بَعْدُ فِي هَذَا الْمُوسِمِ الْحُرِبِ الَّذِي لَا إِنسَانَ فِيهِ وَلَا يَعِيَّةً وَفِي تَجِيعٍ مُدْنِهِ مَسَاكِنُ دُعَاةٍ يُوْمِشُونَ ٱلْنَهُمَ . ﴿ إِنَّهُمْ وَفِي مُدُودِ الْمِلْوِ وَمُدُنِ السَّهِلَ وَمُدِّنِ ٱلْجُنُوبِ وَفِي أَرْضِ بَلْكَمِينَ وَمَا حَوْلَ أُودَشَلِيمَ وَفِي مُدُن يَهُوذَا مُّوا أَنْنَهُ مِن بَنْدُ تَعْتَ يَدِي الْعُسِي قَالَ الرُّبِّ . ١١٨ مَا إِنَّا سَسَانِي أَيَّامُ يَعُولُ ٱلرُّبُ أَفْيَمُ فِيهَا ٱلْكَلَامَ ٱلسَّالِحَ ٱلَّذِي تَكُلُّت بِهِ لِأَجْلِ آلِ إِسْرَائِسِلَ فَآلِ يَهُوفًا . وي مَنْ الْأَيْمِ وَذَلِكَ الزَّمَانِ أَنْتُ لِدَاوْدَ نَبْنَا صِدْيِمًا فَيْرِي ٱلْحُكُمُ وَالْعَدْل نِي ٱلْأَرْضَ . عِنْهِ فِي قِلْتُ ٱلْأَيْمِ يُخَلِّصُ يَهُوذَا وَتَسَكِّنُ أُورَشَلِيمُ فِي ٱلدُّنَّةِ وَهُمَا مَا تُدْعَى بِهِ الرَّبِّ بِرًّا . عِنْهِ لِأَنْ مُكَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ لَا يَصْطِمُ لِدَاوَدَ رَجُلُ تَمْلِسُ عَلَى عَرْشَ آلَ إِسْرَا ثَيْلَ عِنْهِ ﴿ وَلَا يَشْطُمُ أَكُمَّنَهُ اللَّاوِتِينَ مَنْ وَجْهِي رَجُلُ بُصِيدُ عُرْقَةً وَلِفَتِرُ تَقْدِمَةً وَبَدْبَحُ ذَيِعَةً كُلُّ الْأَبَامِ . ١١٤ وَكَانَتْ كَلْمَةُ الرَّبِ الْ إِنْ مَا قَالِ لَا عِنْ مَكُدًا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنْ أَمْكُنَ أَنْ تَنْفُمُوا عَدِي مَ ٱلْهَارِ وَعَدِي مَ ٱلنَّيْلِ مَتَّى لَا يَكُونَ ٱلنَّالُ وَلَا ٱلنَّهَادُ فِي أَوَانِهِما عَلِيْنِ يُدْكِنُ أَيْمَا أَنْ يُمْفَى عَدِي مَعَ دَاوُدَ عَبْدِي حَتَّى لَا يُكُونَ لَهُ أَبْنُ مَا لِكُ عَلَى عَرْشِهِ وَمَعَ ٱللَّادِ بِينَ ٱلْكَهَنَّةِ خُدَّامِي٠ و عَمْ مَا أَنْ جُندَ السَّاةَ لَا يُعَدُّ وَرَمْلَ الْجُر لَا يَكَالُ كَذَٰ لِكَ أَسْتَقُرُ ذُرَّيَّةَ دَاوُدَ عَبْدِي وَاللَّاوِيْنِ ٱلْحُلَّدِمِينَ لِي . عِنْهِ وَكَانَتْ كَامَةُ ٱلرُّبِ إِلَى إِرْمِا قَائلًا ع إِنْ أَلْمُ وَمَا تَكُلُّم بِهِ أُولِكَ الشَّفِ قَائِينَ إِنَّ ٱلْمُصِرَّتِينِ ٱلْتَيْنِ ٱخْتَارَهُما أَرَّبُ قَدْ رَدَّنْهَا فَشَرُوا شَنْي مَنْي لَا يُكُونَ مِنْ بَنْدُ أَمَّةً أَمَلَهُمْ . عِنْ مُكْلَاقًالَ ألزُّتُ إِنْ حَنْتُ لَمْ أَتَعِدْ عَمْدًا مَمَ النَّارِ وَأَقْيَلِ وَلَّمْ أَجْمَلُ دُسُومًا فِلسَّاوَاتِ وَالأَدْض عَلَى ذُرَّتِيَّةٍ إِيْرِهِيمَ وَإِسْفَقَ وَيَعْفُوبَ إِذْ أَعِيدُ جَلاَّهُمْ وَأَرْحُهُمْ

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كَلُّهُ أَلْكُلِمَهُ ٱلَّذِي كَانَتْ إِلَى إِدْمِيَا مِنْ لَدُنِ ٱلرُّبْ حِينَ كَانَ تَبُوكُهُ تَشُرُ مَكِ أَإِلَّ وَجِهِمْ جَيْثِهِ وَجَهِمُ مَمَالِكِ ٱلْأَرْضِ ٱلِّي تَحْتَ يَدِهِ وَجِهِمُ ٱلشُّمُوبِ يُحَادِثُونَ أُورَشَلِيمَ وَسَانِ مُدُنِّهَا قَالِلا . عِنهِ مِكْلَا قَالَ الرُّبِّ إِلْهُ إِسْرَاثِيلَ الطَّائِنَ كُمْ صِدْقِياً مَكُنّ يَهُوذَا وَقُلْ لَهُ هَكَذَا قَالَ ٱلرَّبِّ إِنِّي جَاعِلُ هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةَ فِي يَدِ مَلِكِ بَاسَ فَيُعْرِفُنَا بِأَنَّادٍ وَأَنْتَ لَا تُفْكُ مِنْ يَدِهِ بَلْ قُرْخَذُ وَتُجْمَلُ فِي فَبْشَتِهِ وَرَى عَبَاكُ عَنِي مَكِ بَالِلَ وَيَنْكِيمُ فَهُ فَلْكَ وَتَذْهَبُ إِلَى بَالِلَ. ١٠٠ وَلَكِن أَنْهَمْ كَلِسَةَ ٱلرُّبِ يَاصِدُمِنا مَلَكَ يَهُوذًا . مَكْذَا قَالَ ٱلرُّبُّ عَنْكَ إِنَّكَ لَا تَقُوتُ بِٱلسَّيْفِ عَيْدٍ إِلَا تَقُوتُ بِسَلامٍ وَالْمَرَانِينُ ٱلَّتِي عُلِكَ لِا آلِيْكَ ٱلْمُلُوكِ ٱلْأَوْلِينَ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَبْكَ يُحْرَقُ لَكَ مِنْلَكَ ا وَيَنْدُلُونَكَ مِوَّا سَيْدَاهُ لِأَنَى تَكَلَّنْتُ بِالْكَلَامَ يَفُولُ ٱلرَّبُّ . ﴿ يَهِيْ فَكُلَّمَ إِذْمِيا ٱلْهِيُّ صَدْقاً مَلِكَ يَهُوذًا كِكُلِ هَذَا ٱلْكَلامَ فِي أُورَشَلِمَ جِينِي إِذْ كَانَ جَيْسُ مَلِكِ بَابِلَ يُحَارِبُ أُورَشَلِيمَ وَمَا بَتِيَ مَنْ مُدُن يَهُوذَا وَهُو لَاكْيِسُ وَعَزِيقَةُ لِأَنَّ هَا تَيْنِ هُمَا أَقْتَان نِمْيَا مِنْ مُمُونَ يَبُوذَا وَهُمَا مَدِينَانِ حَصِينَانِ . ﴿ إِنَّ الْكَلِمَةُ ٱلَّتِي كَانَتْ إِلَّى إِرْمِيا مِنْ لَدَّنِ الرَّبِ بَعْدَ أَنْ قَعَلَمَ الْمِكْ صِدْفِياً عَهْدًا مَعَ جِيعِ الشَّعْبِ الَّذِي فِي أُورَشَلِيمَ عَلَى اَلَيْدَآهَ مِينَىٰ لَهُمْ ﴾ ﴿ يَكُمْ خَلِّي مُطْلِقَ كُلُّ وَاحِدٍ عَبْدَةً وَأَمَنَّهُ ٱلْمِبْرَائِيُّ وَٱلْمِبْرَائِيَّةً مُرَّيْنِ فَلا يَسْتُمْهِ لَهُ إِنْسَانُ يَهُودِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِ ﴿ كُلُّهُمَّا فَهُجَ جِيعُ الزُّوسَاءُ وَجِيعُ الشَّمْهِ ٱلَّذِينَ دَخَلُوا فِي ٱلْمَهْدِ عَلَى أَنْ يُطْلِقَ كُلُّ وَاحِدِ عَبْدَهُ وَأَمْتَهُ هُرَيْنَ حَقَّى لَا يَسْتَمْدُهُمَّا مِنْ بَعْدُ. تَعِمُوا وَأَطْلَقُوا . كَيْنَيْكِمْ لَكِنْهُمْ عَادُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعَادُوا ٱلْسِيدَ وَٱلْإِمَّا ٱلَّذِينَ أَطْلَقُوهُمْ أَمْرَادًا فَأَخْصَمُوهُمْ عَبِيدًا وَإِمَّا ﴿ يَجَائِجٍ فَكَانَتُ كَلِمَةُ ٱلَّذِي إِلَى إِرْمِيكَا

هُكُنَا كَالَ النَّبُ إِلَهُ الْمُؤْرِدِ إِلَّهُ إِمْرَائِسِلَ إِلَيْ جَالِبُ عَلَى عَيْوَا وَمَلَ جَبِير سَكُفؤ اُودَ عَلِيمَ جِبِهِ النَّرِ الَّذِي تَكُلْتُ بِهِ عَلَيْهِ لِأَنِي كُلْمُنْهُمْ فَلَمْ بَعْمُ الْمَرْ الْمُؤ نَهُمِنُوا . \$2.5 وقال إِنها لِيَتِ الرَّكُونِينَ هُكُنَا كَالَ رَبُّ الْمُؤْرِدِ إِلَّهُ إِنهَ إِنهَا عَلَمُ النَّهُ مِينَمْ لِلْرَبُونُ وَقَالَ إِنهِ النِّيرِ وَيَعِلْمُ جَبِي أَوْلِمِ وَوَعِلْمُ جَبِيمِ مَا أَرْكُمْ بِهِ \$2.5 إِنهِ لِنَا لَهُ مُكُنَا كَالَ رَبِّ الْمُؤْرِدِ إِلَهُ إِنهُ إِنهِ النِّهِ لِلْمُؤْرِدِ إِنْهُ النَّرِ السِيمَ عَلَى الْمَؤْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمِلْ اللهِ ال

## ألفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

الله وفي ألُّتَةِ أَزَّابِيَةِ لِيُوبَافِيمَ بْنِ يُوشِيًّا مِكِ يَهُوذًا كَانَ هَذَا أَكُمُومُ إِلَى إِدْمِيا مِنْ أَمْنِ ٱللَّهِ كَا يَلا يَعِيدُ خَلَا لَكَ دَرْجَ كِتَابِ وَٱكْتُبْ فِيهُ كُلَّ ٱلْحَكَلامِ ٱلَّذِي كَلَّمَنْكَ بِهِ عَلَى إِسْرَائِسِلَ وَعَلَى يَبُوذَا وَعَلَى جِبِمِ الْأَمْمِ مِنْ يَوْمَ كَلَّمَنْكَ مِنْ أَلَّمِم عُشِيًّا إِلَى هَٰذَا ٱلْبُومُ ۚ هِيْ لِلَّهِ لَسَلَّ آلَ بَهُوذَا لِيَحْمُونَ نَجَبُعٌ الثَّرِّ ٱلَّذِي فَكُرْتَ أَلَّ أَصْنَهُ بِهِمْ فَيْرْجِمُوا حَكُلُّ وَاحِدِ عَنْ طَرِيقِهِ ٱلقِرْيرِ فَأَعْفُو عَنْ إَنِّهِمْ وَخَطِيقُتُمْ . المنه فَدَمَا إِنْهِا بَارُوكَ بْنَ نِيرًا مُكْتَب بَادُوكُ مَنْ فَمِ إِنْهَا جِمِعَ كَلَامِ الرَّبّ الَّذِي كَلَّمَهُ بِهِ فِي دَرْج كِتَابٍ . عِنْ وَأَمْرَ إِدْمِياً بَادُوكَ قَائِلًا إِنِّي عَبُوسُ لَا أَسْعَلِيمُ التُنْخُولُ إلى بَيْتِ ٱلرَّبِ عِيْنِينِ فَأَدْخُلُ أَنْتَ وَٱقْرَأْ فِي ٱلدَّرْجِ ٱلَّذِي كَيْنَتُهُ عَنْ فَي كَلامُ ٱلرَّبِ عَلَى مَسَامِمِ ٱلشُّعْبِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ يَوْمَ ٱلصُّومُ وٓٱفْرَأُهُ أَيْضَا عَلَ مَسَامِع عُمَلَ يَهُوذَا ٱلْفَادِمِينَ مِنْ مُدْنِهِمْ ﴿ لِمَنْ لِمَلَّ لَمَلَّ تَضَرَّعُهُمْ يَعَا أَمَّامَ ٱلرَّبِّ وَيَدْجِعُونَ كُلَّ وَاحِدِ عَنْ طَرِيفِهِ ٱلنِّرَي فَإِنَّ غَسَبَ ٱلرَّبِ وَمُعْلِهُ ٱلَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ عَلَى هٰذَا ٱلشُّب عَظِيمٌ . كَانْتُكُ فَصَلَ بَادُوكُ بْنُ يَهِيًّا بِكُلْ مَا أَمْرَهُ بِهِ إِنْهِيَّا النِّي وَقَرْأَ فِي ٱلْكَتَابِ كَلَامُ ٱلرُّدِ فِي بَيْتِ ٱلرُّدِ ، عَلَيْحٌ وَكَانَ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلْمُلْسِنَةِ لِلْوَالْتِمْ بْنِ عُشِيًّا مَلِي يَهُوذَا فِي النَّهُمِ التَّاسِمِ قَدْ فُودِيَ بِصَوْمِ أَمَامَ الرَّبِّ لِنَصْبِ أُورَشَلِيمَ وَكُلَّ الشَّمْبِ الْآيْقِ مِنْ مُدُنو يَهُوذًا إِلَى أُورَشَلِيمَ . كَا يَكُمُ فَمُرّاً بَادُوكُ فِي ٱلْكِتَابِ كَلامَ إِدْمِيا فِي بَيْت ٱلرَّبِ فِي غُندَم جَرْمًا بْنِ شَافَانَ ٱلْكَاتِ فِي ٱلدَّادِ ٱللَّهَا مِنْدَ بَلِي يَبْتِ ٱلرَّبِ ٱلمُدِيدِ عَلَى سَلِيمِ كُلُّ ٱلصُّبِ عَلَيْكُ ظَمَّا يَحَ مِينَا بَنْ جَرَيًا بَنِ شَافَانَ كُلُّ كَلَامِ ٱلرَّبِ مِنَ الْكِتَابِ عِنْ عَلَيْ زَلْ إِلَى يَيْتِ الْلِكِ إِلَى غُندَمِ الْكَايْبِ فَإِذَا بِالرُّوسَاءَ كُلِيم جَالِسُونَ هْنَاكَ أَلِيسَامَاعَ ٱلْكَاتِبِ وَدَلَا يَا بْنِ كَتَمْنَا وَأَلْنَاكَانَ بْنِ مُكْبُورٌ وَجَرْيًا بْنِ شَافَانَ وَصدفيًا أَنْ حَنْلَا وَسَارِ ٱلرُّوْسَاءُ كَانْتِهِ فَأَخْبَرُهُمْ مِيمًا بَعْيِمِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي تَعِمهُ عِدْمًا قِرَّأ الأوك في الكِتَابِ عَلَى سَامِمِ الشَّنبِ . عَلَيْهِ فَانْسَلَ جَمِيعُ الرُّوسَةَ إِلَى بَلْوَاتَ يَبُودِيَ بْنَ نَغْبَا بْنِ شَلَمْنَا بْنِ كُوشِي قَائِلًا خُذْ بِيْدِكَ ٱلدَّنْجَ ٱلَّذِي مُرَالَ فِيهِ عَلَى مَسَامِع الشُّعْبِ وَتَعَالَ . فَأَخَذَ بَادُوكُ بْنُ نِعِيًّا الدُّرْجَ بِيدِهِ وَأَنَّى إِلَيْمٍ . عَلَيْ فَعَالُوا لةُ أَخِلِنْ وَآثِرًا ذَيِكَ عَلَى مُسَامِيتًا ، فَتَرَّا بَادُوكَ عَلَى مَسَامِيهِمْ ، عِنْ إِلَى ظَمَّا تَعُوا صنحلٌ هٰذَا ٱلْكَلامِ بُوتُوا بَسْنُهُمْ إِلَى بَسْنِ وَقَالُوا لِإِدُولَةَ لَغُيْرِنَ ٱلْمِكَ بِكُلْرِهْدَا أَلْتُكَلَّام . عَنْهُ إِلَى الدُّوكَ قَالِينَ أَجْوِزًا كَيْفَ كَتَبَّتُ كُلُّ هَٰذَا أَلْتَكُمْ عَن فَيهِ . يَكُولِهُ فَقَالَ لَمْمُ بَارُوكُ كَانَ يَبْلِي فَلَ جَمِيَّ هٰذَا ٱلْكُلَامِ فَأَخْطُ فِي ٱلْكِتَابِ بِالْمِدَادِ. ﴿ إِنَّهِمْ مَثَالَ الرُّوسَاةَ لِبَارُوكَ ٱلسَّلَاقُ وَالْمَتِيمُ أَنْتَ وَإِرْمِهَا وَلا مَرْف أَمَدُ أَيْنَ أَنْهَا . عَنْهُمْ وَدَخُلُوا إِلَى ٱلْمِنِي إِلَى ٱلدارِ وَقَدْ أُوْدَعُوا ٱلدُّرْجَ فِي خُدَعَ أَلِيتَلمَاعَ الْكَاتِبِ وَمُسُوا جَمِعُ الْكَلَامِ فَلَ مَسَامِعِ الْمُلِكِ. كَلَيْكِ فَأَرْسَلَ ٱلْمِكُ يَوْدِيَ لِلْمُذَ ٱلدَّرْجَ فَأَخَذَهُ مِنْ تَخْفَع أَلِيشَامَاعَ أَلْكَارِب وَقَرَأُهُ يَهُودِي عَلَى مِسْمَى الْلِكِ وَمَسَامِع جِيمِ ٱلْ وْسَادُ ٱلْوَاقِينَ أَدَى ٱلْمِكِ . كَانْ أَلْمِكُ جَالِساً فِي يَسْتِ مَفَعَاهُ فِي ٱلفَّهِ ٱلتَّكِيمِ وَٱلْكَافُونُ أَمْلَهُ مُنْقِدُ. ١٤٢٤ ظَلَمًا قَرَأَ يَهُودِي تَكَرَّتُهَ مَفَاصِلَ أَوْ أَرْبَعَهُ شَقًّ الدُّرْجُ بِمِبْرَاءِ الْكَارِبِ وَأَلْمَاهُ فِي النَّارِ الِّقِي فِي الْكَافُونِ حَتَّى فِي كُلُّ الدَّرْجِ فِي النَّارِ ٱلْتِي فِي ٱلْكَافُونِ ، عَنْهُ } وَلَمْ يَفْرُغُوا وَلَمْ يَجَرُفُوا بِسَابَهُمْ لَا الْمِكْ وَلَا أَخَدُ مِنْ عَيدِهِ ٱلَّذِينَ يَهُوا كُلُّ هُلَا ٱلْكَلامِ . عَيْنِي وَتَنفُّمُ أَلْنَاكُانُ وَدَلاَّ وَجْرًا إِلَى ٱلْلِك

مِنْ لَذُنِ الزَّبِ قَالِمُ عِنْهِ مُكْفَا قَالَ الزُّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِسِلَ إِنِّي صَلَعْتُ عَلْمَامَمَ الكَائِكُمْ فَوْمَ الْمُرْجَعْمُ مِن أَوْضِ مِصْرَ مِن دَاوِ ٱلْنُبُودِيَّةِ فَالِلا ١٤٤ عِندَ عَلْم سبغ سنينَ الْطَلُوا كُلُّ وَاحدٍ أَخَاهُ الْمَبْرَائِيُّ الَّذِي بَاغَ نَفْسَـهُ لِكَ وَخَدَمَكَ سِتَّ سِنْجِنَ فَتَطَلِحُهُ مِنْ عِنْدِكَ مُرَّاظُمْ بَسْمٌ لِي آبَاؤُكُمْ وَلَمْ بَيْلُوا مَسَامِتُهُمْ. عِنْهِ وَقَدْ وَجَهْتُمُ أَنْمُ ٱلْيُومُ وَصَنَّمْتُمُ ٱلْعَدِيمَ فِي عَنِي مُنَادِئَ بِٱلْمِنْوَكُلُ وَاحِدٍ لِتَرْبِيدٍ وَتَعَلَّمْمُ عَسْدًا أَمَامِ فِي ٱلْمَنِ الَّذِي دُمِيَ مانِي . عِلْمُهُ لَمْ عُدْتُمْ فَضَمْمُ ٱنِي وَأَعَدْتُمْ صَحُلُّ وَاحِدٍ عَبْدُهُ وَكُلُ وَاجِدٍ أَمَنَّهُ مِنْ أَطْلَقْتُمُوهُمْ أَمْرَاوًا لِأَنْفُسِمْ فَأَخْصَنُوهُمْ لِكُولُوا لَكُمْ عَبِيدًا وَإِمَا ۗ . عِيْزِينَ فِي إِلَى مُكْذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنَّكُمْ لَمْ أَنْصُوا لِي فِي ٱلنِّدَأَةُ بَأَنْ يُنتِنَ كُلُّ وَاحِدٍ لَخَاهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ قَرِيبَهُ فَهَا ٓ نَذَا أَنَادِي لَكُمْ بِالْفِيقِ يَقُولُ ٱلرَّبِّ إِلَى السُّبْ وَإِلَى الْوَأَةَ وَالْمُوعِ وَأَدْمُنْكُمْ إِلَى النَّفِ فِي جَمِيعَ تَمَالِكِ الْأَرْضِ . ﴿ يَهْنِكُ وَأَجْمُلُ ٱلنَّاسَ ٱلَّذِينَ تَمَدُّوا عَهْدِيَّ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقِيُوا كَلِمَاتِ ٱلْمَهْدِ ٱلَّذِي قَطَعُوهُ أَمَامِي حِينَ مَطَمُوا ٱلْجُهِلَ شَطَرَيْنِ وَجَازُوا بَينَ ضِلْمَنْهِ ﴿ إِلَيْنَ رُوْسًا ۚ يَهُوذَا وَرُوْسًا أُودَ شَلِيمَ وَٱلْخِصْبَانَ وَٱلْمُحْنَةَ وَجِيعَ شَعْبِ ٱلأَدْضِ ٱلَّذِينَ جَازُوا بَيْنَ يَطْمَتَي ٱلْجِسْل الأبيح أَجَفُهُمْ فِي أَيْدِي أَعْدَآلَهُمْ وَفِي أَيْدِي طَالِي نُفُوسِهِمْ فَتَكُونُ جُتَفْهُمْ مَأْكُلاً لِطَيْدِ النَّهَا ۚ وَلِبَائِمِ ٱلْأَرْضِ ، عَيْدِهِ وَأَجْمَلُ صِدْقِيًّا مَلِكَ يَبُوذَا وَرُوْسَاءُ أَفِي أَيْدِي أعدَّآنِهِمْ وَأَبِيي طَالِي نُفُوسِهِمْ وَأَبِيي جَيْسَ مَلِي كَإِلَ ٱلَّذِينَ مَرْجُوا عَمْحُمْ. 

## أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كالله ألكيف ألفي كانب إلى إدميامن ألن الأب في أيام فوكفير بن يوشيا مك يَهُوذَا فَا يَكُمْ كِنْ إِنَّ أَنْطَلِقَ إِلَى بَيْتِ أَلِّ يَكَا بِبِينَ وَكَلِّمْهُمْ وَآدَخُلْ بِهِمْ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّبِ إِلَى أَحَدِ ٱلْحَاجِعِ وَٱسْتِهِمْ خَرًا . ﴿ يَهِينَ فَأَخَلْتُ يَاوَلْنَا فِنَ إِذْمِينَا بْنِ حَبَفِينِينَا وَإِخْوَتُهُ وَجَمِ بَنِيهِ وَبَيْتَ الرَّبَابِينَ كَافَّةً عِنْهِ وَدَخَلْتُ عِلْم إِلَّى بَنِتِ الرَّبِ إِلَى تُخدَع بَنْ خَانَانَ بْنُ بَجْدُلْبَارَجُلِ أَفْدِ ٱلَّذِي بَجَابِ غُفْدَعِ ٱلزَّوْسَاءَ ٱلَّذِي مِنْ فَوْقِ غُذَع مَشْيًا بْنِ شَلْمَ كَافِظِ ٱلْأَمْتَابِ عِينِهِج وَجَمَلَتْ أَمَّامَ بَنِي بَيْتِ ٱلرِّيكَايِينَ بَوَاطِيَ مَلَأَى مِنَ ٱخْفَرُ وَكُوْرِسَا وَقُلْتُ لَمْمُ ٱشْرَبُوا خَرًّا . ١٨٤ مَثَا لُواخَنُ لَا تَشْرَبُ خَرًّا لِأَنَّ يُونَادَاتَ بْنَ رَبِيَكَ أَمَانًا أَمَرَنَا قَالِلًا لَا تَشْرَبُوا خَرًا أَنْتُمْ وَلَا بَوْكُمْ إِلَى الْأَبَدِ كاللهُ وَلَا تَشُوا بَيِّنَا وَلَا تَزْمُوا ذَرْهًا وَلَا تَشْرِسُوا كَرْمَا وَلَا يُكُنُّ لَكُمْ مِنْ وْلِكَ شِيءُ بَلُ أَسْكُلُوا فِي الْأَخْبِيَةِ كُلُّ أَيْكُم لِكِي تَخْيُوا أَيَّاما كَثِيرَةً عَلَى وَجُو الْأَرْضِ الْتِي أَنْهُمْ فِيهَا مُتَفَرَّبُونَ . عِنْ فَعَيْنَا لِصَوْتِ فِي كَادَابَ أَبِينَا فِي كُلِّ مَا أَمَرَنَا بِهِ أَنْ لَا نَفريَ خَرًا كُلُّ أَيْمِنَا تَحْنُ وَنِسْآوْ نَا وَبُونَا وَبَانَنَا يَحَنِّينَ وَأَنْ لَا تَبْنِيَ يُبُونَا لِلسَّحْنَهَ وَلَا مِكُونَ لَنَا كُرُمُ وَلَاحَقُلُ وَلَا ذَرْعُ ﴾ يُنْهِجُ وَسُحُنَا فِي ٱلْأَخْسِيَةِ وَتِيمُنَا وَعَلَنَا كُمُا مَا أَمْرَنَا بِهِ لِمَ نَادَابُ أَلُونًا . عِينِهِمْ ظَمَّا صَمد نَبُوكُ دَصَّرُ مَكْ مَا بِلَ إِلَى ٱلأَرْضُ فَلك هَلَمُوا تَدْخُلُ أُودَشَلِيمَ مِنْ وَجْهِ جَيْشِ ٱلْكَلْدَانِينَ وَمِنْ وَجْهِ جَيْشِ أَرَامَ ضَكَمًا فِي أُورَشَلِيمَ - جَنِيمَ مُحَانَت كَلِمَهُ ٱلرَّبِ إِلَى إِرْمِيا قَائِلًا جِنْ اللَّمَ عَلَمُوا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ اللهُ اِسْرَاشِلَ الطِّلَقُ وَقُلْ لِرِجَالِ يَبُوذَا وَلِلْحَجَّانِ أُورَشَلِيمَ أَلَا تَشْلُونَ تَأْدِيبًا تَشْمُوا لِكَلَامِ بَغُولُ الرُّبُّ · £ إِنْ قَدْ أَفِيمَ كَلَامْ يُوكَادَابَ بِنِ دِيكَابَ الَّذِي - الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَدْ أَفِيمَ كَلَامْ يُوكَادَبُ بِنِ دِيكَابُ الَّذِي أَمَرَ بَنِيهِ أَنْ لَا يَشِرَ بُوا حَمْرًا ظُمْ يَشْرَبُوا إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ لِأَنَّهُمْ سِيُوا لِأَضَ أبيهم أمَّا أَنَا فَكُلِّمْ تُمْكُرُا فِي الْكُلامِ فَلَمْ تَسْمُوا لِي . ﴿ يَكُمْ اللَّهُ السَّلْتُ إِلَّكُمْ جَمِيعَ عَيدِيَ الْأَنْبَا مُبَحَرًا فِي الْإِرْسَالِ كَايْلَا أَرْجُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَن طَرِيقِهِ الشِّرِيّ وَأَضْلُوا أَمَالُكُمْ وَلَا تَتَّبُوا آلِمَةَ أَخَرَ لِتَنْبُدُوهَا فَشَكُّنُوا فِي الْأَرْضِ الِّتِي أَسْطَيْبُ لَكُمْ وَلا يَا يَكُمْ فَلَمْ تُمِيسُلُوا مَسَلِيمُكُمْ ولَا يَهِنُمْ لِي . كَانْ إِنَّ فَأَكُمْ بَو فَو كَادَابَ بْن دِيكَابَ أَمْرَ أَبِيهِمُ ٱلَّذِي أَمْرَهُمْ بِهِ أَمَّا هٰذَا ٱلشُّبُ ظُمْ يَسْمُوا لِي . ﴿ وَإِنَّ لِمُلْكَ

## ألفَصَلُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

وَتِمْ شَفَطِيا أِنْ مَنَانَ وَجَدَلَا بُنُ فَخُورَ وَلُوكُلُ بُنُ شَلَمًا وَفَنْمُورُ بُنْ مُلْكِأً الكادم الذي كان إذبا يُكلم مكل النَّف قايلا عليه مكذا قال النَّب إنَّ الَّذِي مُعَيرُ فِي هٰذِهِ ٱلْمُدِينَةِ يَوْتُ بَالسُّنِفِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْوَبَّاءَ وَٱلَّذِي يَخْرُجُ إِلَى ٱلْكَلْمَائِينَ عُمَّا وْتُكُونُ لَهُ نَفُهُ مَنْنَا فَقِيًّا . وي مُكَنَّا قَالَ الرُّ إِنَّ هٰذِهِ الْدِيةَ سَخُمَلُ فِي أبدي جَيْس مَكِ بَابِلَ فَأَخْدُهَا . عِنْ فَالْ الرُّوسَا الْعَبِ لِلْقَسَلْ هَذَا الرَّجُلُ فَإِنَّهُ إِنَّا يُرْخِي أَيْدِي رَجَالَ الْقِتَالَ ٱلْبَاقِينَ فِي هٰذِهِ ٱلْمُدِينَةِ وَأَيْدِي جَهِم الشَّفِ إِذْ يُكِلِّهُمْ بِهٰذَا ٱلْحَكَامِ لِأَنَّ هٰذَا ٱلرُّجُلِّ لَا يَطِلُ لِمِذَا ٱلنَّفِ سَلاماً بَلْ مُرًّا. وي قال الك مِنْقَامًا إنه في أيديكُم لأنَّ اللَّهَ لَا بَسْطِمْ مَمْكُمْ شَيًّا. جيهج فأخذُوا إِذْمِيا وَأَ لَقُوهُ فِي جُبِّ مَلْكِيًّا بْنِ هَلِكَ أَنَّتِي فِي دَارِ ٱلْغِين وَدَّلُوا إِزْمِيا بِمِبَال وَلَمْ يَكُن فِي الْجُلِي مَّا لَكِن هَاهُ فَنَاسَ إِنْ إِلَى الْحُنَاةِ ، عَيْدُ مَا فَسَم عَبْدَمَك ٱلْكُوشَىٰ أَحَدُ ٱلْمُصْبَانِ وَهُوَ فِي بَيْتِ ٱلْمِكِ أَنَّهُمْ جَسَلُوا إِدِمِا فِي ٱلْجَبِّ وَكَانَ ٱلْمَكُ جَالِما مِلِي بَلْلِمِينَ . يُحْجُهُ فَغَرْجَ عَبْدَمَكُ مِنْ بَيْتِ الْمُكِ وَكُمُّ الْمُكَ قَالِلا جِيعٍ كَا سَيِينَ الْمُكَ إِنَّ أُولُكَ الرَّجَالَ قَدْ أَسَّآوا فِي كُلُّ مَا صَنْفُوا بِإِدْمِ ٱلنَّي الذي ألَوْهُ فِي الْجِبِ فَهُو يَوْتُ جُوعًا هُنَاكَ إِذْ لَمْ يَنِيَ فِي ٱلْمِينَةِ خُبْرُ . ١٤٤٤ فَأَمَرَ اللَّكُ عَبْدَمَكُ الْكُوشِيُّ قَالِلا خُذْ مِنْ هُكَ اللَّافِينَ دَجُلًا تُحْتَ بَيِكَ وَأَخْرِجُ إِمْما النَّيُّ مِنَ الْمِيرِ مَنْهِ لَ أَنْ يُوتَ . عِلَيْهِ فَأَخَذَ عَبْدَ مَكِ الرِّجَالَ تَعْتَ يَدِهِ وَأَلَّى إِنَّى يَنْتُ ٱلْمُكِ إِلَى تَحْتِ الْجُزَالَةِ وَأَخَذَ مِنْ هُنَاكَ ثِبَابًا رَثَّةً وَخِرَهَا بَالِيَّةً وَدَلَاهَا إِلَى إِدْمِياً إِلَّى الْمُلْ يَمِالَ عِلَيْهِ وَقَالَ عَبْدَمَكِ الْكُوشِي لِإِذْمِيا مَنهِ النِّيابَ الرُّئَّةَ وَلَيْرَقَ الْبَالِينَةُ أَخْتَ إِبْطَيْكَ مِن تُحْتِ الْخَبَالِ. فَصَنَمَ إِذْمِيا كَذَٰلِكَ عَلَيْكُ وَجَذَبُوا إِدْمِيا بِالْمَالِ وَأَخْرَجُوهُ مِنَ ٱلْجُبِّ وَأَقَامَ إِرْمَا فِي ذَادِ ٱلشِّجْنِ • ﴿ إِلَّهُ ثُمُّ أَرْسَلَ ٱلْمُكُ صَنْقًا وَأَخَذَ إِزْمَيَا أَثْنَى إِلَيْهِ فِي ٱلْمُدْخَلِ ٱلتَّالِثِ أَقْدِي فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ وَقَالَ الْمُكُ لْإِرْمِيا إِنِّي أَمَّا لَكَ مَنْ أَمْمِ قَلَا تَحْتُمْ مَنِي شَيْنًا . ﴿ يَنْهِمُ قَالَ إِرْمِيا لِسِدْفِيَّا إِنْ أُخْبِرُنْكُ أَفَلا تَمْثَلَى تُصْلَا وَإِنْ أَشَرْتُ مَلَيْكَ فَلا نَسُمُ لِي . عَلَيْنِ مُلَفَ ٱللهُ صِنعًا لِإِرْمِكَا سِرًا قَا لِلا حَيُّ الرُّبُّ الَّذِي مَنَّمَ لَنَا هَٰذِهِ ٱلنَّفْسَ إِنِّي لَا أَتَتُكُ وَلَا أَجْمَكُ فِي أَيْدِي أُولَاكَ النَّاسِ الَّذِينَ وَاللَّهُونَ نَفْعَكَ . عَلَيْ فَالْ إِدْمِيا لِصِدْعًا هُكُمَّا قَالَ ٱلرَّبِّ إِلَهُ ٱلْجُنُودِ إِلَّهُ إِسْرَائِسِلَ إِنْ غَرَجْتَ إِلَى رُوْسًا وَ مَكِ بَابِلَ تَحْيَا نَفْكَ وَهٰدِهِ ٱلْمِينَةُ لَاتَّمْرَقُ بِالنَّارِ وَأَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ تُحْيُونَ . عَلَيْ وَلَكِنْ إِنْ لمِّ تَخْرُجْ إِلَى رُوْسَاءٌ مَيْكِ إِبلَ مُهْنِهِ اللَّذِينَةُ تُجْسَلُ فِي أَيْدِي الْكَفْدَانِينَ فَهُو فُوجًا بِاللَّاد وَأَنْتَ لَا تُنْلِتُ مِنْ أَيدِهِم . عَنْهِ مَثَالَ اللَّهِ مُدفيًا لِإِدْمِيَّ إِنِّي أَخَافُ مِنَ اللَّهُود ٱلَّذِينَ هَرَالُوا إِلَى ٱلْكَلْمَانِينَ أَنْ أَجْمَلُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيَسْخَرُوا مِنْي . عَنْ اللَّهُ اللّ إِنَّكَ لَانْجُمُلُ فِي أَيْدِيهِم . أَمْمَ لِصَوْتِ الرَّبِ الَّذِي أَكَلَنْكَ بِهِ فَيْكُونَ لَكَ خَيْرُ وَتُمِّيا تَفْك . وجه لَكُن إِنَّ أَيْتَ أَن تَخْرُجَ مَهٰذَا هُوَ الْكَلامُ ٱلَّذِي أَوَانِدِ الرُّبُّ عَنْهِ إِنَّ جَمِيمَ ٱللِّمَاآدَ ٱللَّذِي بَغِينَ فِي بَيْتِ مَلِكِ يَبُوذَا يُخْرَجْ بَيْنَ إِلَى رُوساً مَلِكِ بَابِلَ فَيْكُانَ إِنَّ أَهْلَ سَلامِكَ قَدْ حَدَعُوكَ وَغَلُوا عَلَيْكَ فَمْرِقَتْ وِجُلاكَ فِي أَوْحُلِ وَهُمُ الْصَرَّفُواعَتُكَ . عِنْ وَجِيمُ لِمَا إِنَّكَ وَبُوكَ يُخْرَجُونَ إِلَى ٱلْكَلْمَانِينَ وَأَنْتَ لَا تَنْلِتُ مِنْ أَيْدِيهِمْ بَلْ قُوْ خَذْ يَدِمَكِ بَابِلَ وَهَذِهِ ٱلْدِيدَةُ تُعْرَقُ بِالنَّادِ . عَلَيْ فَعَال صنفالإدمياً لا يَللَمُ أَحدُ بِهَا الكلام إسلا غُوتَ . عَيْدُ وَإِذَا يَمُ الرُّولَة إِنِّي كَلُّمَنْكَ وَأَوْلُ وَقَالُوا لَكَ أَخْرِنَا مَاذَا ظُلَتَ الْمَلِكِ وَلَا تَكُنْفُ عَنَّا وَمَاذَا ظُلَ لَكَ اللَّهُ عِنْ عَلْمُ مِنْ أَنْ أَنْبُ تَمَرُّعِي أَمَّا ٱلْهِ أَنْ لَا يُعِيدَنِي إِلَى بَيْتِ عُوَالَانَ لِأَمُونَ هُنَاكَ. عِنْهِ قَالَ جِمْ ٱلرُّوسَاءَ إِلَى إِنْمِا وَمَالُوهُ فَأَخْرَهُمْ يَجِيمِ ٱلْكَلام الَّذِي أَمْرَ بِوالْكُ كَأَسْكُوا مَنْ لَا ثُلُمُ لِنَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ مَنِ \* . كَانْ وَأَقَامَ إِدْمِيا نِ دَارِ ٱلْخِيرِ إِلَى قِوْمَ أَخِلَتْ أُورَشَلِمُ لِأَنَّ أُورَشَلِمَ قَدْ أَخِلَتْ

أن لا يُحرَّقُ الدُّنِعُ فَلَمْ يَعَنَّ لَمْ . عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْرَ الْمِكْ يَرْضُلُ فَنَ هَلِكَ وَمَرَا الْن عَرْرِيشِلْ وَمُلِكَا إِنْ عَبْدِيْسِ لَ أَنْ يَقْبِضُوا عَلَى الْوَكَ الْكَايْرِ وَإِنْسِا أَلَيْ فَالْمَعْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَكَانَ كِلِيهُ الرّبِ إِلَى إِنِيا بَعْدَ أَنْ الْمَرْقَ الْمِكَ الدُّنِ وَالْكَلامَ اللّهِ يَكَتَّ الْوَلِكُ عَنَ تَمْ إِنِهَا قَالِمُ عَلَيْهِ عُدْ وَخَذَ لَكَ وَرَجَا آخَرُ وَاكْفِ فِيهِ اللّهُ عَيْلِكُ الدَّوْلُ عَلَى مُولِيْتِهِ مَهِ يَتَّى فِي الدُّرِي الدُّرِي اللّهِ يَا مُرْكَ لُو اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَمَكَ الْمِكْ صِدْقِيا بْنُ مُشِيامُكُانَ كُنَّا بْنِ مُوبَافِيمَ لأَنْ نَبُوكُهُ رَصَّرَ مَكِ بَابِلَ مَلْتُ عَلَى أَرْضَ يَهُوذَا . يَجْهِجُ وَلَمْ يَسْتُمْ هُوَ وَلَاعَبِيدُهُ وَلَا شُبُ ٱلْأَرْضِ لِكَلَامِ ٱلرُّبِ ٱلَّذِي تَكُلُّم بِهِ عَلَى لِنَانِ إِنْهِيكَ ٱلنُّبِيِّ . عَنْهِ وَأَنْسَلَ ٱلْمِكُ صِنْفِيا وَكُلُّ مِنْ شَلْمًا وَصَفْفَ إِنَّ مُسَمًّا الْكَاهِنِّ إِلَى إِدْمِيًّا أَلَى قَالِلا صَلَّ مِنْ أَجْلِنا إِلَّه ٱلنَّبِ إِلْمَنَا. عِنْ وَكَانَ إِرْمِيَا يَدَخُلُ وَتَغُرُّجُ بَيْنَ ٱلشُّمْدِ إِذْ لَمُ يَكُونُوا قَدْ جَلُوهُ فِي يَيْتِ ٱلْمُنْسِ . وَكَانَ جَيْشُ فِرْعُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ فَيَمَ بِعَبْرِهِمِ ٱلْكَلْمَانِيُونَ ٱلْعُلَصرُونَ لِأُورَشَلِمَ فَرَجُوا عَنْ أُورَشَلِمْ . وَيَعْلِي فَكَانَتْ كَلِيسَةُ ٱلَّابِ إِلَى إِنْمِيا اَلَتُمْ ۚ فَا يُلَا جِهِجِهِ هُكُذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَا ثِيلَ هُكَذَا تَتُولُونَ لِلَّكِ يَهُوذَا ٱلَّذِي أَرْسَلُكُمْ إِلَّ لِتَسَالُونِي مِهَا إِنَّ جَيْشَ مِرْمُونَ ٱلَّذِي خَرَجَ لِإِمَاتِيكُمْ مَرْجُ إِلَى أَرْضِهِ إِلَى مِمْرَ عِيْجٍ وَٱلْكُفَاتِينَ يَرْجِمُونَ وَيُعَارِفُونَ هَذِهِ ٱلَّذِينَةَ وَيَأْخُذُونَا وَيُعْرِفُونَهَا بِالْكَارِ . عِيدٍ مُكْمَنَا قَالَ ٱلزُّبُّ لَا تَغْدَمُوا أَنْفُكُمْ قَائِينَ إِنَّ ٱلْكَلْمَانِينَ سَيَلْهَبُونَ عَنَا كَأَيُّمْ لَا يَنْعَبُونَ . عِنْهُ وَإِنْ كَلُّمْ جِمِعَ خَيْشِ ٱلْكَالَائِينَ ٱلَّذِينَ يُحَاوِلُونَكُمْ وَبِقَ مِنْهُمْ دِجَالُ مَدْ طُمِنُوا هُوْلَا ۚ يَقُومُونَ حَجَلُ وَاحِدِ فِي خِالِيهِ وَتُحْرِفُونَ هَلِيهُ الْمِينَةَ بَاتَارِ . عِنْ قَالَ خَرْجَ جَيْشُ الْكُلْمَانِينَ مَنْ أُودَشَلِيمَ بِسَبِ جَيْشِ فِرْتُونَ ﴿ وَهِلَا مَرْجَ إِرْمِيا مِنْ أُورَشَلِيمَ لِنَطْلِقَ إِلَى أَرْضَ بَلْيَلِينَ لِلْأَخَذَ من هُنَاك رُسُهُ أَمَامَ الشُّف . عين ظَمَّا صَادَ إِلَى بَابِ بَلْكِمِينَ كَانَ هُسَاكَ وَنُيسُ أَغُرَّاسَةِ وَانْهُ يِهُ ثَانِ شَلْمًا نِن حَنْلًا فَتَبَضَ عَلَى إِدْمِيا أَفْي قَائِلًا أَنْتَ هَادِبُ إِلَى الْكُلْدَانِينَ والله فَقَالَ إِذْمِيا كُلِثُ إِنِّي لَسْتُ عَادِبًا إِلَّ الْكَلْمَا يَتِينَ . ظُمْ يَسُمُ لَهُ وَقَبْضَ يدُيُّا عَلَى إِذِما وَأَنَّى بِهِ إِلَى ٱلرُّوسَاد . عَنْ إِنَّ فَتَخَطَ ٱلرُّوسَادَ عَلَى إِدِما وَصَرَوُهُ وَأَ تُوهُ فِ يَتُ أَثْنُودِ فِي بَيْتِ لِعَاكَانَ ٱلْكَاتِ لِأَنَّمُ جَمَلُوا ذَلِكَ بَيْتَ حَبْس: عَلَيْ فَدَخَل إِدْمَا إِلَى بَيْتِ ٱلْجُبِّ إِلَى ٱلْقَبَّاتِ وَأَمَّامَ هُنَاكَ أَزِّمًا كَثِيرَةً ﴿ ١٤٤٤ ثُمُّ أَدْسَلَ ٱلْكِثُ صِنْفًا وَأَخَذُهُ وَسَأَلَهُ الْلَّكُ فِي بَيْنِهِ سِرًّا وَقَالَ هَلْ مِنْ كَلِمَتْ مِنْ أَمُو ٱلْبُ وَقَالَ إِذْما أَمَم . وَقَالَ إِنَّكَ سَخُمُ لَ فِي بَدِ مَكِ بَابِلَ . عَنْ اللَّهُ وَقَالَ إِذْمِا لِسَبِّكِ صِدْقِياً ظِغَا خَطَلْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى مَبِيكَ وَإِلَى هٰذَا الشُّنْبِ حَتَّى ٱلْمُبْتُمُونِي فِي بَيْتِ ٱلْجُنسِ • وَانْ أَنْهِ ۗ أَنْهِ ۗ وَأَنْ أَنْهِ إِنَّ أَلَّهِ مِنْ تَنْسِلُوا لَكُمْ مَا عِينَ إِنَّ مَلِكَ مَا بِلَ لَا يَأْنِي مَلَكُمُمْ وَلَا عَلَى مُنِهِ الْأَرْضِ. عَلَيْهِ وَالْآنَ الْمُمْ يَا سَيْدِيَ الْمِكَ لِيمْ تَشَرُّعِي أَمَلَكَ فَلا تُعِدْنِي إِلَى بَيْتِ مُعَامَّانَ ٱلْكَاتِبِ لِثَلَا أَمُوتَ هُنَاكَ . عِنْ فَأَمَر الْكُ صِنْفًا أَنْ مُومَ إِنْهَا فِي دَادِ السِّجْزِ وَأَنْ يُسْطَى لَهُ دَعَيثُ مِنَ الْخُبْزِكُلُّ قِرْمٍ مِنْ سُوقِ الْحَبَّاذِينَ إلَّ أَنْ يَنْفُدُ ٱلْخُبُرُ كُلُّهُ مِنَ ٱلْمِينَةِ . فَأَقَامَ إِدْمِيا فِي وَارِ ٱلنَّيْفِنِ

Digitized by Google

# ألْفَصْلُ آلتَّاسِغُ وَٱلثَّلَاثُونَ

كاللهُ إِللَّتِهِ النَّاسَةِ لِصِدْقِياً مَكِ يَهُوذَا فِي الشَّهُ ٱلْكَاشِرِ أَلْ نَهُوكُهُ مَسْرٌ مَك بَابِلَ وَجِيعُ جَيْثِهِ إِلَى أُورَشَلِمَ وَحَاصَرُوهَا . ﴿ وَفِي ٱلنَّهُ ٱلْحَادِيَّةُ عَشْرَةً لِعِدْقًا فِي الشَّهِ ٱلرَّامِ فِي التَّاسِم مِنْ الشَّهِ فَتَعَتِ الْمِينَةُ عِنْ وَدَخَلَ كُلُّ رُوسًا مَكِ بَابِلَ وَجَلَسُوا بِالْلِبِ الْأَوْسَطِ وَهُمْ زُجَلَ شَرَاْصَرُ وَسَجُرَ نَبُو وَمَرْسَحِيمُ دَنِيسُ ٱلْحَصْيَانِ وَذِجَلَ شَرْأَصَرُ دَ نِيسُ ٱلْجُوسِ وَسَا ثُرُ وُسَاءً مَكِي يَابِلَ. ﴿ وَعَلَيْ فَلَسَا دَآهُم صِدْقِيًّا مَكِ يُهُوذَا وَجِيمُ رَجَالَ الْحَرْبِ هَرَّهُوا وَخَرْجُوا مَنَ ٱلْمُدِيَّتِ لِلْأَمِنْ طَرِيقَ أ بُسْتَانِ ٱلْمَكِ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلَّذِي بَيْنَ ٱلسُّودَيْنِ وَذَهَبُوا فِي طَرِيقِ ٱلْغَوْدِ . ﴿ يَعَلَمُ عَجَرَى جَيْشُ ٱلْكَلْمَا يَبِينَ عَلَى أَرْهِمْ فَأَذْرَكُوا صِدْقِيًّا فِي صَعْرَآهُ أَرِيمَا فَأَخَذُوهُ وَأَسْمَدُوهُ إِلَ نَهُ كَا تَصْرَمُكَ مَا يَا بِلَ فِي رَبُّهُ أَوْضِ هَأَةً فَتَسَلا عَلَيْهِ أَنْفَنَا الْ عِيدِي وَذَبَحَ مَك بابلَ بَنِي صِدْقِيَّا فِي دِبْهَ عَلَى عَبْلِبِ وَذَبَحَ مَلِثُ إَبِلَ جِيعَ أَشْرَافِ يَهُوذًا كَلَهُمْ وَفَقاً عَبْني صِدْقِياً وَأَوْلُعُهُ بِسِلْسِلْتَيْنِ مِنْ نَحَلَى لِنِي بِهِ إِلَى بَإِيلَ. ١٤٠٥ وَأَخْرَقَ ٱلْكُلْمَانِيُونَ بَيْتَ ٱلْلِكِ وَيُهُوتَ ٱلشُّعْبِ بِٱلنَّارِ وَهَدَّمُوا أَسُولَا أُورَشَلِيمَ عِنْهِ وَسَائِرَ ٱلشُّعْبِ ٱلَّذِينَ بَغُوا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَٱلْمَادِ بَينَ ٱلَّذِينَ هَرَكُوا إِلَيْهِ وَسَائِرَ ٱلشَّمْبِ ٱلَّذِينَ بَغُوا أَجْلَاهُمْ نَهُوذَرَادَانُ وَ نِيسُ ٱلشَّرَطِ إِلَى بَابِلَ. ﴿ يَكُمُ أَمَّا شَبُّ ٱلْسَاكِينِ مِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَى \* فَتَرَكُمُهُمْ مُنُوزَرَادَانُ رَيْسُ ٱلشُّرَطِ فِي أَرْضَ يَهُوذَا وَأَعْطَاهُمْ كُرُومًا وَحُقُولًا فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ . عِنْ وَأُومَى نَنُوكُهُ رَصَّرُ مَكُ فَابِلَ نَبُوزَرَادَانَ رَسِسَ ٱلشُّرَطِ فِي إِرْمِيا قَالِلا عِنْهِ خُذُهُ وَأَجْمَلْ عَيْنَاتَ عَلَيْهِ وَلَا تَضْمَعْ بِمِنَ ٱلشَّرْ شَيْنًا بَل أَعْلَ لَهُ صَحَمًا يَقُولُ لَكَ . عِنْهِ فَأَدْسَلَ نَهُوزَوادَانُ رَ نِيسُ ٱلشُّرَطِ وَتَهْوَزَ إِنْ رَ نِيسْ المُصْيَانِ وَوْجَلَ شَرْأَصَرُ وَبُسِ ٱلْجُنُوسِ وَسَاوُ مُطَلَّهُ مَلِي كَابِلَ ١٤٤٪ أَدْسَـلُوا وَأَخَذُوا إِرْسِيَامِنْ دَادِ ٱلنَّعِن وَسَلَّمُوهُ إِلَى جَدْلَنَا بْنِ أَحِيفَامَ بْن شَافَانَ لِيُحْرَجَهُ إِلَى اليَّتِ فَأَكُمْ مَنِينَ الشُّفِ ، عَنْ فَي وَكَانَتْ كَلَّمَةُ الرَّبْ إِلَى إِذْمِياً إِذْ كَانَ عَبُوسا فِي دَادِ ٱلنَّجْنِ قَائِلًا عِنْهِ الْمُلَلِّنُ وَكَلِّمْ عَبْدَمَكَ ٱلْكُوشِيُّ قَائِلًا هَكُذَا قَالَ رَبُّ ٱلْخُودِ إِلْهُ إِسْرَائِيلَ إِنِّي جَالِبٌ كَلَامِي عَلَى هٰذِهِ اللَّذِيَّةِ لِشَرَّ لَا لِفَيْرِ فَيَتُمْ أَمَامَكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ . عَيْنِهِ وَإِنِّي أَنْفِذْكَ فِي ذَيْكَ الْيُوْمِ يَقُولُ الرَّبُّ فَلا تُجْسَلُ فِي أَنِي النَّاس ٱلَّذِينَ تُخَافُ مِنَّامٌ عِينِهِمْ بَلِ أَنْجِيكَ ثَجَاةً فَسَلا تَسْفُط بِالسَّيْفِ وَتُكُونُ لَكَ نَفْسُكَ مَنْهَا لِأَنَّكَ قُرْكُلْتَ عَلَى بَفُولُ ٱلرَّبِّ

#### أَلْفَصُلُ ٱلْأَرْبَعُونَ

عليه الكونة التي كان إلى إدبيان قدن الرب بندان أطلقه البوذوان ربيل الشرطين الرنتية المؤدوان ربيل الشرطين الرنتية المؤلفة المؤدوان ربيل الشرطين الرنيا وقال المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة

لَمُ نُجُلَ إِلَى بَابِلَ عِنْهِ عِنْهِ أَوَّا جَدَلَيَا فِي ٱلْمُصْفَاةِ وَهُمْ إِسْمِيلَ بْنُ نَتْنَا وَيُوحَامَلُنُ وَيُوكَامَنُ أَبْنَا قَارِيمَ وَمَرَايَا بْنُ تَضُومَتَ وَبُنوعُونِ ٱلتَّطُونِ وَوَازَنَيَا بْنُ ٱلْمُكَّى هُمْ وَرَجَالْمُمْ -و الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَامَ بن شَافَانَ لَهُمْ وَلِجَالِمُ فَالِسَلَا لَا تَخَلُوا مِنْ عُبُودٍ يَة ٱلْكَلْدَانِينَ. ٱسْكُنُوا فِي ٱلْأَدْضَ وَتَسَبُّدُوا لِلَّهِ بَابِلَ فَيْكُونَ لَّكُمْ خَيْرٍ عِن الإَحْآةَ نَدًا سَاكُنُ فِي ٱلْمِنْفَاةِ لِأَمِّفَ أَمْامَ ٱلْكَلْفَا ثِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الْكِنَّا أَمَّا أَنْتُمْ فَأَسْتَصْافُوا الْخَمْرَ وَالْمُصِدِدَ وَالزَّيْنَ وَالْفُوهَا فِي آنِيكُمْ وَاسْكُنُوا فِي مُدَنِّكُمُ أَلِّي أَخَذْ تُوهَا. علي وكذيك جَمِمُ ٱلْبِهُودِ ٱلَّذِينَ فِي مُوآبَ وَبَيْنُ بَنِي عَمُونَ وَفِي أَدْوْمَ وَٱلَّذِينَ فِي كُلِّ ٱلأَدَاضي إذْ تَعِمُوا أَنَّ مَكَ بَابِلَ قَدْ جَلَلَ بَعَيْتُ لَيْهِوْذَا وَوَلَّى عَلَيْهِمْ جَدَلْيًا بْنَ أَحِيقُامَ بْن شَافَانَ \$ ﴿ وَجَ يَعِيمُ النَّهُودِينَ بَعِعَ الْمَانِينِ أَلِينَ دْعِرْوا إِلَيْكَ وَأَوَّا إِلَى أَرْضَ يَلُوذَا إلى جَدَلُنا فِي ٱلْمِسْفَاةِ وَأَسْتَفَالُوا مِنَ ٱلْحُمْرِ وَٱلْمُصِيدِ شَيْنًا كَتِيرًا جِدًّا • عَلَيْ وَإِنَّ يُعَانَانَ بْنَ قَادِيجَ وَجِيعَ رُوْسَاءَ الْمَيْوشِ ٱلَّذِينَ فِي الصَّعْرَاء أَوَّا جَدَلَا فِي ٱلْمُعْسَاة وَقَالُوا لَهُ هَلَ عَلِيْتَ أَنَّ بَعْلِيسَ مَكَ بَنِي عَثُونَ قَدْ أَدْسَلَ إِسْمِيلَ بْنَ تَتَغَي لِتُنْكَ . فَلَمْ يُصَدِّقُمْ جَدَلْيَا بْنُ أَحِيقًامَ . عَنَيْ فَحَكُمُم يُحَانَانُ بْنُ قَارِيح جَدَلْيَا سرًا فِي ٱلْمِصْفَاةِ قَائِلًا دَعْنِي أَنْطَلِقُ فَأَقُتُلُ إِسْمِيلَ مَنَ تَتْلِياً وَلَا يَهِلُمُ أَحَدُ . لِمَاذَا يَفْتُكُ فَيَنْبَدَّدَ جَمِعُ ٱلْيَهُودِ ٱلْمُتَمِّينَ إَلَيْكَ وَتَهْكَ بَيْبُ فَيْهُوذًا . عَلَيْ فَقَالَ جَدَلْنَا مُنْ أحِمَّامَ لِيُحِمَّانَانَ بْنِ قَارِيمَ لَا تَفْمَلُ هٰذَا الْأَمْرَ . إِنَّكَ تَعْكُلُمُ عَلَى إِنْهِيلَ افْتُرَاهُ

### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِي وَٱلْأَمْ بَعُونَ

كاللهُ وَفِي ٱلشَّهِ وَالسَّامِ جَأَةً وْسَمِيلُ بْنُ تَعَلَّا بْنِ أَلِيشَامَامَ مِنَ ٱللَّمَ الْمُلكَى وَعُظمَّةً ٱلْمِكِ وَعَشَرَةُ رِجَالِ مَنهُ إِلَى جَدَلْيَا بْنِ أَحِمَّامَ فِي ٱلْصِفَاةِ وَأَحْسَكُوا مَنهُ طَلَمًا فِي ٱلْمِسْفَاةِ • ﷺ ثُمَّ قَامَ إِسْمُمِيلُ بْنُ نَتْفَيَا وَٱلْسَفَرَةُ ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ مَنْهُ وَمَرَبُوا جَدْلَا أَبْنَ أَحِقَامَ بْنِ شَافَانَ بِالسَّيْفِ وَقَصْلُوهُ ذَلِكَ ٱلَّذِي وَلَاهُ مَلِكُ بَابِلَ مَلِّي الْأَرْضِ. جَمْنُكُ وَقَسَلَ إِسْمِيلُ جَمِعَ ٱلنَّهُودِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَنَّهُ أَيْ مَعَ جَدَلُهَا فِي الْمُنْلَةِ وَٱلْكُلْمَا يُدِينَ الَّذِينَ وُجِدُوا هُمَاكَ وَدِجَالَ ٱلْمُرْبِ : عَنْهِ عَلِي الْيَوْمِ ٱلتَّانِي بَعْدَ قُلِ جَدَلًا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ قَدْ عَلِمَ بِهِ عَيْنِي أَنَّى دِيَالٌ مِنْ شَكِيمَ وَمِنْ شِيلُو وَمِنَ السَّامِرَةِ غَافُنَ دَجُلاعَتُنِي ٱلْمِي ثَمَرُ فِي الْيَكِ وَهُم خَذَشُونَ وَمَا يْدِيهِمْ تَشْبِعَهُ وَلُهُن لِلمَرْفُهُمَا إِلِّي بَيْتِ ٱلرَّبِ . كَانَتُكُ عَرْجَ إِلْمُعِيلُ بِنْ تَتَلَّيا فِينَاكُمِمْ مِنَّ ٱلْصَفَاةِ وَكَانَ يَسِيرُ فَاكِيا وَلَّا أَسْتُعْبَالُمْ قَالَ لَمْمْ عَلَمُوا إِلَى جَدَلْبَ إِن أَحِقَامَ . عِنْ قَلْمًا وَخَلُوا إِلَى وَسَعِ ٱلْمِينَةِ وَيَحُمُمُ إِنْحِيلُ بَنُ تَعْبَا وَأَلْعُلُمُ فِي وَسَعِلِ ٱلْجُبِّ هُوَ وَالرِّجَالُ ٱلَّذِينَ مَتُهُ. كَنْهُ وَكَانَ بَيْنُهُمْ عَشَرَةُ رِجَالِ قَالُوالِإِ سُمِيلَ لَا تَشْكُنَا فَإِنَّ لَنَا كُنُوزًا فِي السَّمْزَآة مِنْ حِنْطَةٍ وَشَيِرِ وَزَيْتٍ وَعَلَ فَأَسْكَ وَلَمْ يَعْكُمُ بَيْنَ إِخْوَجُم . عَنْ وَحَكَانَ ٱلْجِبُّ الَّذِي أَلَقَ فِيهِ إِسْمِيسِلُ بَمِيمَ جُمَّتُ الرِّبَالُ الَّذِينَ تَظَّمُمُ لِأَجْلُوجَذَانَا هُوَ أَلْنِي مَنَهُ أَلْكُ آسًا أَحْيَرَازُامِنْ بَسْنَامِكِ إِمْرَائِلِ فَلْأَهُ إِنْمِيلُ فِي تَعْلَا بْالْتَلْ كانتكا وَسَى إللمِيلُ جَمِعَ بَفِيَّةِ الشُّعْبِ الَّذِينَ فِي الْمُسْفَاةِ وَبَنَاتِ الْمِكِ وَجِيعَ الشُّعْب ٱلْبَافِينَ فِي ٱلْمِنْمَاةِ ٱلَّذِينَ وَكَالُهُمْ نَهُوزُوادَانُ رَفِيسُ ٱلشُّرَطِ إِلَى جَدَلْكَ أَنْ أَحِمَّامَ مَسَبَّهُمْ إَنْسِيلُ بْنُ تَعْيَا وَٱصْلَقَ عَايِدًا إِلَى بَنِي عَمُونَ . عِلِيْنِ فَتِيمَ عُسَاتَك بْنُ كاويح وَجِيعُ دُوسًا وَ المُؤْمِنِ الَّذِينَ مَنهُ بِكُلِ الشَّرِ الَّذِي مَنتهُ إِنْمِيلُ بِنُ تَعْلَا عِلا وَالْحَ يَمِيمُ أَلِيِّهَالِ وَأَنْطَلُوا لِمُاتِلُوا إِنْمُيسِلَ بْنَ تَمْلِيا فَصَادَفُوهُ عِنْدَ أَلِيْكِ أَلْفَرَهُ أَلْق إِيْرُونَ . عَلَيْهِ فَلَمَا وَأَى جِيمُ الشَّبِ الَّذِينَ مَ إنْمِيسِلَ مُوسَافَانَ بَنَ قارِيحَ وَجِيعَ ذُوْسَا ۚ الْمُيُوشِ ٱلَّذِينَ مَسَهُ وَرَحُوا عِلَيْكِ وَٱلْتَنَى جَبِعُ الصَّهِ ٱلَّذِينَ سَبِكُمُ إنهيلَ مِنَ ٱلْمُمْفَاةِ وَرَجُمُوا وَٱنْطَلَقُوا إِلَى يُوحَافَانَ بْنِ قَارِيجَ . ١١٤ أَمَّا إِنْحُمِيكُ لَنْ تَقَيّ فَأَفْلَتَ مَعَ غَانِيَةِ رِجَالِ مِنْ وَجُويُوجَانَانَ وَفَعَبَ إِلَى بِنِي عَوْنَ . عَلَيْهِ فَأَخذ يُحاقانُ أَبْنَ قَارِيجٌ وَجِيعُ دُوْسَآ الْخِيُوشِ الَّذِينَ مَنَهُ كُلَّ بَعِيَّةٍ شَسْبِ لَلْمَنْفَاقِ الَّذِينَ اسْتَرَقَعُمُ مِنْ إِسْمِيلَ مُوتَنْفًا بَعْدَ أَنْ قَصْلَ هَنَا جَدَلُهَا فِنْ أَجِيقًامَ وَهُمْ جَارِيَّةُ وَدِجَالُ مَرْبِ

Digitized by Google

وَشَاهُ وَأَشْفَالُ وَخِصْدِينَ كِمِنْ أَعَادُهُمْ مِن جِنْهُونَ . بِهِ يَبْهِجُ صَادُوا وَلَبُوا فِي مَثْوَلَة كِمُهُمْ ٱلَّيْ بِجَدَانِدِ بَيْتَ لَمْ يَشْفِلُوا وَإِلَّى مِسْرَ ﷺ مِنْ وَجَوَا لَكُلْمَا نِيْنَ لِأَنْهُمْ خَافُوا مِنْهُمْ مِسْتِبِو قُلْ إِسْمِيلَ بِي تَشْفَا جُلِدَكِ بِنَ أَمِيطُمْ ٱلَّذِي وَلَامْ مَلِكُ بَالِي عَلَى كُلُّهُمْ خَافُوا مِنْهُمْ مِسْتِبِو قُلْ إِسْمِيلَ بِي تَشْفَا جُلِدَكِ بِنِ أَمِيطُمْ ٱلَّذِي وَلَامْ مَلِكُ بَا إِنْ

#### ألفضل آلثًاني وَالْأَمْ بَعُونَ

كين وَتَشَدُّمَ جَمِيمُ دُوْسَاءُ الْجُيُوشِ وَيُوحَانَانُ بُنْ قَادِيجَ وَيَاذَنَا مُنْ هُوشَمَّا وَجِمِمُ الشُّف من الصُّغير إلى الحصير جين وقالُوا لا رُميا اللَّي لِعُمْ تَضَرُّعنا أَمْلَكَ وَمَلْ إِلَى أَرَّتُ إِلَهُكَ لِأَجْلَا لِأَجْلِ كُلَّ هَٰذِهِ ٱلْبَنَّةِ فَإِنَّا نِينًا قَلِ لَامِن كَثِيرِكما وَآنَا عَيْنَاكَ مِنْ يَعِينِ وَلَيْغُونَا ٱلرُّبُّ إِلَيْكَ بِٱلطِّرِيقِ ٱلَّذِي نَسَكُ فِيهِ وَإِلْأَمْرِ ٱلْذِي مُسَلُّهُ . عِيدٍ مَعَالَ لَمْمُ إِرْمِيا أَقِي قَدْ تَهِنتُ . هَا نَذَا أَسَلَى إِلَى ٱلرَّبِ إِلْمُكُمْ يُحسَب كَلَامِكُمْ وَكُلُّ ٱلْكُلَامُ الَّذِي نُجِيِّكُمْ بِوَ ٱلرَّبِّ أَخْرِكُمْ بِوَ وَلَا أَكُمْ عَنْكُمْ شَيْنًا . عِيْجٍ فَقَالُوا لِإِدْمِيا لِيكُن ٱلزُّبُ يُتُنَا خَاجِدَ ٱلْحَقَّ وَٱلْأَمَانَةِ أَنَّا نَفْسَلُ بِمَسْبِ كُلّ ٱلْسَخَلَامُ ٱلَّذِي لُلْسَكُ ٱلزُّبُّ إِلَيْكَ إِنَيَّا بِهِ ﴿ إِنَّا لَهُمَّا وَإِنْ شَرًّا فَإِنَّا لَشُخُ لِمَسُونِ ٱلزُّبِ إِلْمَنَا ٱلَّذِي نَحُنُ مُرْسَلُوكَ إِلَيْهِ كَيْنَ يَحْضُونَ لَنَا خَيْرٌ إِذَا تَعِمُنَا لِصَوْتِ ٱلرَّبِ إِلَينَا . عِبِيعٍ وَبِهُدَ عَفَرَةِ أَيَّامِ كَانَتْ كَلَفَ ٱلرُّبِ إِلَى إِرْمَنَا عِبْدُ فَدَعَا يُعَالَانَ مَنَ قَاوِيحَ وَجِمِعَ رُوْسَاءَ الْمُؤْشِ الَّذِينَ مَمَا وَكُلُّ الشَّمْ مَنَ الصَّفِيرِ إلَى ٱلْكَبِرِ عِنْ وَقَالَ لَهُمْ هَكُمُا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَا ثِيلَ ٱلَّذِي أَدْسَلْتُمُونِي إِلَيْهِ لأَلْقَ تَمَرُّعُكُمْ أَمَلَمُهُ . ﴿ إِنَّ سَكَنْتُمْ فِي هَٰذِهِ ٱلأَرْضَ قَأَنَا أَبْنِيكُمْ وَلَا أَنْتُضُ وَأَغْرِسُكُمْ وَلَا أَقُلُمُ لِأَتِّي قَدْ تَدِينَتُ عَلَى ٱلثَّرِّ ٱلَّذِي مَنْتُهُ بِكُمْ . ٢ ﴿ لا تَعْلَقُوا مِنْ مَلِيَ وَإِبِلَ ٱلَّذِي ٓ أَنْهُمْ خَانْفُونَ مَنْهُ لَا تَخَافُوا مَنْـهُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ كَإِنِّي مَعْكُمْ لِأُخَلَصَكُمُ وَأَنْقِدُكُمْ مِنْ يَدِهِ. ١ ﴿ وَأَجْلُ لَكُمْ رَحْتُ فَيَرْحَكُمْ وَيُعِيدُمُ إِلَى أَرْضِكُمْ . كالله وَإِنْ قُلْمُ لَا نَسْكُنُ فِي هُدُهِ ٱلْأَرْضِ وَلَمْ تَعْيَمُوا لِصَوْتِ ٱلرَّبِدِ إِلْمُحْمُ كاللينَ لَأَبَلُ مُذْهَبُ إِلَى أَرْضِ مِصْرَ حَيْثُ لَازَى شِحَالًا وَلَا نَشِمُ صَوْتَ يُوقِ وَلَا نَكُوعُ إِلَى خُنِزِ فَنْهِمُ هُنَاكَ عِيْهِمْ فَأَسْمَمُوا حَمَلَامَ ٱلرَّبِّ يَا بَيْئَةً يَهُوذَا. هَكُمَّا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَائِبِ لَ إِنْ تَبَيُّمْ وُلُوهُكُمْ لِتَلْعَبُوا إِلَى مِصْرَ وَذَهَبُتُمْ لِتَمَرُّوا حُنَاكَ عِنْهِ فَالسَّفُ الَّذِي تَخَافُونَ مِنْهُ يُدْدِحْكُمْ خَنَاكَ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَٱلْجَرِّمُ ٱلَّذِي تَخْفُونَ مِنهُ يَتَمَثِّكُمْ هُنَاكَ فِي مِصْرَ وَهْسَاكَ تَمْوُونَ . ﴿ ﴿ وَجِمِعُ التأس الَّذِينَ تَبْتُوا وُجُومَهُمْ لِيَسْلَيْوا إِلَى مِصْرَ وَيَتَرَّبُوا خَنَاكَ يُوتُونَ بِٱلسَّيْفِ وَٱلْجُوع وَالْوَبَّادَ وَلَا يَبْنَى لَمْمْ شَرِيدُ وَلَا مُفْلِتُ مِنَ الشَّرْ ٱلَّذِي أَجْلُبُ عَلَيْهِم . عليه لإنَّهُ مُحَكَّا قَالَ رَبِ ٱلْخُودِ إِلَّهُ إِسْرَائِسَلَ كَا آصَبُ عَنَى وَمُعْلِى عَلَى شُكَانِ أُورَعَلِمَ كَلَاكَ يَصْبُ مُخْلِي طَلَيْكُمْ إِذَا ذَمَنُهُمْ إِلَى مِصْرَ فَكُونُونَ مُسُبَّةً وَدَمَنَا وَلَنَتَ وَعَارًا وَلَا زُوْنَ هٰذَا ٱلْمُوسِمَ مِنْ بَعْدُ . عَنْ عَدْ قَالَ لَكُمُ ٱلرَّبُّ مَا يَعْبُ مَهُوذَا لَا تُطَلُّوا إِلَى مِسْرَ فَأَمَّلُمُوا يَمْنَا أَنِّي قَدْ أَنْذَرَ ثِكُمُ أَلُوعَ عِنْ ۚ قَالْكُمْ قَدْ خَدَعُمُ أَنْفُكُمْ إِذَ أَرْسَلُنُونِي إِلَى الرَّبِ إِلْمُكُمْ فَا مُينَ صَلَّ إِلَى الرَّبِ إِلْمَا لِأَجْلَا وَكُلْ مَا يَعُولُهُ الْرَبِّ إِلْمَا أَخْرِنَا فِي فَتَمْمَلُهُ . عَلَيْ وَقَدْ أَخْرَتُكُمُ الْيَوْمَ ظَمَّ تَعْمُوا لِمَوْتِ ٱلرَّبِ إِلْمُكُمْ وَلَا لِشَيْءُ مِمَّا أَرْسَلَتِي إَلَيْكُمْ بِهِ . عَلَيْكُ فَالْآنَ ٱطْمُوا يَفِينَا أَنْكُمْ غُوثُونَ بَالسَّيْفِ مَا لَجُوعٍ وَالْوَبَا فِي الْمُونِي ٱلَّذِي أَرْدَتُمُ أَنْ تَطَلِّمُوا إِلَيْهِ لِتَشَرُّ بُوا فِيهِ

#### الفَصِلُ الثَّالِثُ وَالْأَمْ بَعُونَ

وي وَلَا مَنْ إِنِهَا مِنْ خِلَاهِ عَلِيهِ النَّهُ بِهِذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ كَلَامِ الْهِ الْجِهِمِ الْحِيهُ أَرْسَلُهُ بِهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِمْ فِي كَالْ مَرْدًا بِنُ هُوشَا وَفُحانَانُ بِنَ كَارِعُ وَجَعُ الرَّبِالِ النَّمَاةِ لِإِنْهِا إِنَّكَ تُكَلِّمَتُ النِّرَاةِ وَالرَّبِ إِلَيْهَا لِمُنْطَالِقُوا إِلَى الْمَ وَمِرْ لِتَعَرِّهُمُ الْعَالَةُ عِنْهِ وَإِنَّا يُمْ بِينَ بِلُولَا بَنْ يِمِنْ فَا يَضِّلُونَا إِلَى الْمُعْلَ

وَمُعْنَى النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ وَجَعِ وَلَمَا الْمُلُوعِ وَجَعِ وَلَمَا الْمُعْنِي وَجَعِ النَّسِ بِهُوا اللَّهِ وَاللَّهُ لِمُعَالَىٰ اللَّهُ وَالْحَدِ اللَّهِ الْمُعْلِقُ اللَّهِ وَالْمَا الْمُعْلِقُ اللَّهِ وَالْمَعْلَىٰ اللَّمِ اللَّهِ وَلِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَى وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّالِيعُ وَٱلْأَثْرَبَعُونَ

و الله الكليةُ الذي كانتُ إلى إدمياً عَلَى جَهِمِ النُّهُودِ السَّاكِينَ فِي أَدْضِ مِصْرَ ٱلَّذِينَ يَ مَسْخُنُونَ عِبْدُولَ وَتَمْتَغْيِسَ وَفُونَ وَأَدْضَ فَتْرُوسَ. عَنْ هُمُ مُكَدًا ظَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَّهُ إِنْرًا ثِلَ قَدْ رَأَ يُتُم كُلُّ الشَّرَ الَّذِي جَلِّتُ مُ عَلَى أُودَشَلِيمَ وَعَلَى جَمِع مُلْن يَهُوذَا وَهَا هِيَ ٱلْنُوْمَ غَرِبَهُ لَأَسَاكِنَ فِيهَا عِنْهِ بِسَبِ شَرِّهِمِ ٱلَّذِي مَنَّفُوهُ لِلسَّفِطُونِي إِذْ ذَهَبُوا لِيُقَرِّرُوا وَيَسْبُدُوا آلِيَةَ أَمْرَ لَمْ بَبْرِغُوهَا هُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا آ بَاؤَكُمْ . عَيْنِهِ وَقَدْ أَدْسَلَتُ إِلَيْكُمْ جَبِهَ عَبِينِيَ ٱلْأَنْبِيَاءَ مُعْيِرًا فِي ٱلْإِدْسَالِ قَائِلًا لَا تَعْسَنُوا وِجُسَامِسْلَ هٰذَا وَإِنِّي أَمْفُتُهُ عِنْ عَلَمْ يَعْمُوا وَلَمْ يُعِلُوا مَسَامِعُمْ لِيَرْتَدُّوا عَنْ شَرْهِمْ وَلَا يُقَرِّوا لِاللَّهُ أَخَرَ . عِنْ قَانَمَتْ مُعْلِي وَعَنْنِي وَأَصْطَرُمَ فِي مُدُن بَيْرُوْا وَفِي شَوَادِم أُورَ شَايِرٌ فَمَارَتْ غَرِبَةً مُسْتَوْحَتَةً كَمَّا فِي هَذَا ٱلْيُومِ. ١٠٠ فَأَلَّانَ هُكُذَا قَالَ ٱلرُّبُ إِلْهُ ٱلْجُنُودِ إِلْهُ إِسْرَائِيلَ بَاذَا تَصْنَعُونَ هَذَا الشَّرُّ ٱلْطَلِيمَ ٱلْنَائِدَ عَلَى أَنْفُ كُم لِيَقْرِضَ مِنْكُمُ الرُّجُلُ وَلَكُرَأَةُ وَالصَّبِّي وَالْمُرْضَعُ مِنْ بَيْنِ يَبُوذَا حَتَّى لَا تَنْبَقَ لَكُمْ بَيِّبَ كي يُسْخِطُونِ بِأَعْمَالِ أَيْدِيْكُمْ مُتَرِّينَ لِأَلِّفَ إِنْمَ فِي أَدْضَ مِصْرَ ٱلْتِي أَيْتُشُوعَا لِتَنْزُول فِيهَا وَتَقْرَمُوا وَتَعِيرُوا لَنْتَةً وَعَادًا فِي جِيرِ أَمْرِ الْأَرْضِ. عَلَيْ أَفْدِيتُمْ شُرُودَ آبَايِكُمْ وَشُرُودَ مُلُوكِ يَبُوذَا وَشُرُودَ نِسَائِهِمْ وَشُرُودَكُمْ وَشُرُودَ نِسَآيَكُمْ ٱلَّتِي صُنِمَتْ فِي أَدْضِ يَهُوذَا وَفِي شَوَادِعِ أُورَشَلِيمَ. ١٠ ﴿ فَلَمْ يَخْشُمُوا إِلَى هَٰذَا ٱلْيُومُ وَمَ يُخْفُواْ وَلَمْ تَسْلَكُوا فِي شَرِيتِي وَمُنْنِي ٱلِّي جَالَتُهَا أَمَاكُمْ وَأَمَامَ ٱلْآيَكُمْ عَنْهُ فَلِدْلِكَ لَمُحَدًّا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ هَا نَذَا أَجْمَلُ وَجُعِي عَلَيكُمْ لِلشُّرِ وَلِأَنْقِرَاضِ جَبِيمِ يَهُوذَا عَلَيْكِ وَأَخَذُ بَيْئَةً يَهُوذَا ٱلَّذِينَ تَبْنُوا وُجُوعَهُم يُنطَافُوا إِلَى أَدْضَ مِصْرَ لِنَفَرِ أَوْا هُنَاكَ وَسَيْغُونَ جِيما فِي أَدْضِ مِصْرَ وَيَسْفُطُونَ بِالسَّيْفِ وَٱلْجَارِعِ وَيَفْتُونَ مِنَ ٱلصَّغِيرِ إِلَى ٱلْكَتِيرِ وَيَّوْتُونَ بِٱلسَّيْفِ وَٱلْجَلُوعَ وَيَعِيرُونَ مُسْتَةً وَدَهَمْ اللَّهُ وَعَادًا . عِنْهِ وَأَفْتِدُ اللَّهَ كِينَ فِي مَصْرَكُما افْتَمَلَّتُ أُورَ عَلَيم بالسَّفِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْوَبَّاءُ عَلَيْكُ وَلَا يُكُونُ مُغْلِثُ وَلَا شَرِيدُ لِنَشِّتِ يَهُوذَا ٱلَّذِينَ فَغَيُوا إلَى أَرْضَ مِصْرَ لِتَغَرُّبُوا هُسَاكَ ثُمَّ يَرْجِنُوا إِلَى أَرْضِ يَبُوذَا ٱلِّي تَعْمَ نُفُوسُهُمْ إِلَّ ٱلنُّجُوعِ إِنَّيَا لِيَسْكُنُوا هُمَاكَ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِمُ إِلَّامُثْلِتُونَ قَلِلُونَ. ﴿ وَإِنَّا فَأَجَابَ إِرْمِيا جَيِمُ ٱلْآَيَالِ ٱلْمُلَوِفِنَ أَنَّ نِسَاءَهُمْ يُقَرِّنَ لَآلِيَةِ أَخَرَ وَجِيمُ النِّسَاءَ الْوَافِفَاتِ فِي تَخْفِل عَظِيمٍ وَجِيمُ ٱلشُّفِ ٱلسَّاكِينَ فِي أَرْضِ مِصْرَ فِي فَتُرُوسٌ قَائِينَ ١١٠ إِنَّ ٱلْكَلامَ الَّذِي كُلُمْتُنَّا بِهِ بِالْمُ الرَّبِ لَا نَهُمْ لَكَ فِيهِ عِنْهِ إِلَى الْمُسَلِّمُ بِمَسْبِ كُلّ حَكْلم

Digital by GOOGLE

يَمْرُ جُمنَ أَفُواهِ مَا مُقَرِّينَ لِلْكَيْزِ السَّاةَ وَسَاكِينَ لَمَا سَكُمَا كَاعِلْنَا تَحْنُ وَآ لِأَوْمَا وَمُلُوكُما وَرُوْسَا وَمَا فِي مُدُن يَهُوذَا وَشُوارِعِ أُورَشَلِيمَ فَشَبِنَا خَبْرًا وَكُنَّا بِغَنْدِ وَلَمْ فَرَشُرًا. والمن وَلَيْنَ مُنْذُ أَخَلُنَا التُّعْتِرَ لِلْكَمْ السَّمَا وَسُكِ السَّكْبِ لَمَا سِرْنَا مُخَاجِينَ إِلَى كُلُّ مَنَىٰ، وَقَيْهَا بِالسُّبْفِ وَٱلْمُوعِ . عَلَيْهِ وَتَحْنُ إِذْ كُنَّا نُفَتَرُ لِلْكِنَجِ السَّمَاءَ لوَنَسْكُ لْمَا شَكُنَّا أَبِدُونَ رَبَالِنَا كُنَا تَعَنَّمُ لَمَا أَفْرَاهَا لِظَدْمُهَا وَنَسْكُبَ لَمَا شَكًّا • كالته لَكُمُّ مَا إِدْمِا جِيمَ الشُّفِ الرِّبَالَ وَالْكِنَّاءُ وَسَارٌ الشُّفِ الَّذِينَ لَبَادُهُ بِهٰذَا الْخَلام قائلًا عَلَيْهِ أَلْيُسِ ٱلتَّعِيرُ ٱلَّذِي فَتَرَغُّوهُ فِي مُعْنَ يَهُوذَا وَفِي شَوَادِع أُورَشَلِيمَ أَنتُمْ وَآ فَالْكُمْ وَمُلُوكُكُمُ وَرُوْسَاكُاكُمُ وَشَبُ الْأَرْضِ هُوَ الَّذِي ذَكَّوَا الرَّبِّ وَخَطَرَ بِطَّلِهِ ﴿ إِلَى ظَمْ مُنْظِم أُرَّتْ الِكُمْسَالَ بَعْدُ بِسَبِ شَرّ أَعْلَكُمْ وَمَا صَنْتُمْ مِنَ الْأَرْجَابِ فَصَادَتْ أَرْنُكُمْ مَرَامًا وَدَعَتُ وَلَنَهُ لَاسًا كُن فِهَا كَا فِي هَٰذَا الْيُوم . يُحَيِّعٌ مَبِنا أَنْكُمْ فَعُرْتُمُ وَخَطَاتُمْ إِلَى الرَّبِ وَلَمْ تَعَمُوا لِصَوْتِ الرَّبِ وَلَمْ تَسْلَكُوا فِي شَرِيسَتِهِ وَسُخَهِ وَشُهَادَاتِهِ فَلِذَاكَ مَلَّ بِكُمْ جَبِعُ هٰذَا ٱلشَّرِكُمَّا فِي هٰذَا ٱلْدِيرِ. ١٤٤٤ ثُمَّ قَالَ إِدْمِيكَ لِجَبِيمِ النُّفْ وَلَجْسَمُ أَلْشَاهُ التَمُوا كَالِمَ الرُّبِّ يَاجِعَ يَهُوذَا الَّذِينَ فِي أَرْضِ مِصْرً. ومن مُكَنَّا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ أَنْمُ وَنَسْأَوْكُمْ فَدْ تَكَلَّمْمُ بأَفُواهَكُمْ وَأَغْمَاتُمْ أَيْدِيكُمْ قَاعَبَنَ لَتَصْغِينَ نُدُورَنَا الَّتِي نَدَرْنَاهَا أَنْ نُفَيِّزَ لِلِكَتِهِ ٱلسَّآءَ وَأَسْكُبَ لْمَا سُكُمَّا فَهُنَّ يُونِينَ ثُلُورَكُمْ وَيَعْضِينَهَا ﴿ يَحَالِهِ فَإِذَٰ لِكَ ٱسْمَعُوا كَلِمَةَ ٱلرَّبِّ يَا جَمِيمَ يَمُوذَا النَّاكِينَ فِي أَرْضَ مَصْرَ عَلَّ ثَذَا قَدْ أَضَعَتْ بَأَسْمِي ٱلْطَلِيمِ قَالَ ٱلرَّبُّ إِنَّ أَسْمِي لَا يُذَكِّرُ مِنْ بَعْدُ فِي فَمِ أَحَدٍ مِنْ يَهُوذَا قَائِلَا حَيُّ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ فِي جِمِم أَرْضِ مِصْرَ " ويهج هَا تَذَا أَسَهُرُ عَلَيْهِم فِشَرٌ لَا فِلْتِي فَيْنَى كُلُّ رِجَالٍ يَهُوذَا أَلْذِينَ فِي أَرْض مِمْرَ بِالسَّيْفِ وَٱلْجُوعِ حَتَّى يُسْتَأْصَلُوا • جِينِهِ وَٱلْفَلِيُونَ مِنَ السَّيْفِ يَرْجِمُونَ مِنْ أَرْضُ مَصْرَ إِلَى أَرْضُ يَهُوذَا نَفَرًا قَلِيلًا فَتَلَمُ كُلُّ بَعِيُّةٍ يَهُوذَا ٱلَّذِينَ أَقُوا إِلَى أَرْضَ مَمْرَ لِتَمَرُّوا هُمَاكَ كَلَامُ مِنْ يَقُومُ أَتَلَامِ أَمْ كَلَامُمْ. ١١٤ وَهَٰذِهُ عَلَامَهُ لَكُمْ يَعُولُ ٱلرَّبُّ عَلَى أَنِّي أَنْتَوْتُمُ فِي هَذَا الْوْمِنْمِ لِكِنْ تَعْلَمُواْ أَنَّ كَلَامِ عَلَيْكُم فشرُّ يَقُومُ . جِيْدِي مُكْتَفَا قَالَ الرَّبُّ هَاءَ نَذَا أُجْمَالُ فِرْعَوْنَ خُفْرَعَ مَكَ مَصْرَ فِي أيدي أَعْدَآنِهِ وَمَا لِي نَفْسِهِ كَمَا جَمَلَتُ صِدْقيًّا مَكَ يَهُوذًا فِي يَدِنُوكُ ذُوسُرَ مَكِ مَا لِلّ عدوه وطالب تفسه

### أَلْفَصْلُ لَلْنَامِسُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

هيه الخادم الذي كُلَمَ به إرساالهُم باروك بَن نِهِ الاكتب هذا الكلام في كلي بن أله المستخدم المنالكلام في كلي بن أله المنالكلام في كلي بن ألم المنالكلام في كال أن الراب الله إلى المن الله المنالك يا باروك ، يمنيه قد للت قال في يأن ألل أندني حكمًا قال الراب ها نمن المنالك على المنالك على المنالك على المنالك المنالك على المنالك على المنالك على المنالك على المنالك ا

## ألفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْأَثْرَ بَعُونَ

يَهُمُ ٱلْمُرَاتِ عَفَرُوا وَسَقَطُوا . ﴿ يَعِيمُ مِنْ هَٰهَا ٱلَّذِي يَطَغَى كَأَلْسِلِ وَتَلْقَطِمُ أَمُواكِمةً كَأَلْأَنْهَ . يَحِيْدٍ مِعْرُ كَالْمِلْ صَّلَقَى وَكَالْأَنْهَادِ تَلْطِمُ أَمْوَاجُمَا وَتَعُولُ أَمْلَنَى وَأَخْتَى الأَرْضَ وَأَدْمَرُ اللَّهِينَةَ وَالسَّاكِينَ فِيهَا . يَنْ الْمُنْسِينَ أَيُّمَا الْخَيْلُ وَوْرِي أَيْسًا ٱلْجَلَاتُ وَلَيْزُوْ الْجَايِرَةُ كُونُ وَفُوطٌ كَامِنِينَ عَلَى الْجَلَنِّ وَلُودِيمُ فَاجِنِينَ عَلَى الْسِي وَوَاطَيْنَ لَمَا . يَجَيْنِهِ إِنَّ هَذَا الْيُومَ يَوْمُ ٱلسَّبِ دِرْبِ ٱلْجُنُودِ يَوْمُ أَنْظُم لَيْتُمْ مَنْ أَعْدَانِهِ . فَالنَّيْفُ وَالْمُعَرِّمُ وَيَشْمُ وَيَرْوَى مِن دِمَانِهِمْ لِأَنَّ فَسَيْدِ رَبِ المُنْوَرِ مَذْهَمَةً في أَرْضِ النَّمَالِ عِنْدَ نَهْرُ ٱلْمُرَاتِ وَ ١٤٠٨ إِصْدِي إِلَّى جِلْمَاذَ وَخُذِي بَلَانًا أَيُّهَا الْمَذْرَّاة بلتُ مِصْرَ . إِنَّكِ بَاطِلًا تُكْثِرِنَ ٱلْأَدْوَيَةَ إِذْ لَاشْفَاهَ لَكِ. ١٢٠ فَذَ يَعِمَتِ ٱلْأَمْمُ بَوَائِكِ وَسَلاَ سَاحُكِ الْأَرْضَ لِأَنَّ الْجَارَ عَنَرَ بِلْجَارِ مُسَقِّطًا كَلَاهًا مَمَّا . عُلَيْدً الْكَلامُ الَّذِي حَمَّلَم بِو الرَّبْ إِنْهَا الْبِيَّ فِي فُدُومِ نَوْكُهُ رَسَّرَ مِّلِي بالِلَ لِمَشْرِبَ أَرْضَ مِصْرَ . ١١٦ أَخْبِرُوا فِي مصْرَ وَأَنْكُمُوا فِي عِدُولَ وَوَلَدُوا فِي فُوفَ وَفي تُنْفَيْس ، قُولُوا فِن وَاسْتِدْ فَإِنْ النَّيْفَ قَدْ أَحْسَلَ مَا حَوْلَكَ . عَنْ إِلَا مُرْعَ جِيَفَكَ إِنَّا لَمْ يَعْمُوا لِأَنَّ ٱلرَّبِّ دَمَرَهُمْ . عَلِيدٌ كَثَّرَ ٱلْكَاثِينَ فَسَعُطَ كُلُّ رَجْل عَلَى صَاحِيهِ وَقَالُوا مُومُوا زُجِع إِلَى شَمْنًا وَإِلَى أَرْضِ مِلِادِنَا مِنْ سَيْفِ ٱلْقَاهِر . ٢٠١٥ تُمُوا فِرْعُونَ مَلِكَ مِصْرَ ٱلْمِقَاتُ جَلِّ ٱلْمُلالة ، عَلَيْهَ عَيُّ أَمَّا يَقُولُ ٱلْمِكَ ٱلَّذِي رَبُّ ٱلْمُنود أَمُّهُ إِنَّهُ سَبِّكُمُ كَتَاكُورَ بَيْنَ أَلْجُبَالِ وَمِثْلَ ٱلْكُرْمَلِ عِنْدَ ٱلْجُرْرَ \$ إِلَيْكِ إِنْسَبِي لَكِ أَهُمَةُ الْجُلَاةَ أَيُّهَا ٱلسَّاكِنَةُ بِلْتُ مِصْرَ فَإِنْ فُوفَ تَصِيرُ خَرَابًا وَتُنْتِي خَالِيَّة بِنَيْرِ سَاكِنِي. والله معرُ عِنْدَةُ بَارِعَهُ ٱلْجَمَالِ، قَدْ خَرَجَ مَلِيًّا ٱلزُّنْهُورُ مِنَ ٱلنَّمَالُ. عَلَيْهِ وَكُمَّا مُسْتَأْمُونَهَا فِي وَسَطِهَا كَنْجُولِ مُعَنَّةِ ، قَدْ وَلُوا وَمَرَيُوا جِبِمَا وَمَ يَقِمُوا لِأَثَّهُ قَدْ صَلَّ بِمْ مَطَيْهُمْ وَقَتْ الْفِقَادِهِمْ . عِلِيلِ صَوْتُهَا كَالْمُبِ يَسْرِي لِأَنَّمْ ذَاحِنُونَ بِمَيْشِهِمْ وَآ قُونَ عَلَيْهَا بِنُواوسِ مُحَلِمِلِي ٱلْأَسْجَارِ . ﴿ يَهِيمُ لِ قَدْ مُعَلَمُوا غَلْبَهَا يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَإِنْ كَانَّةُ لَا إِسْتَعْمَى لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُمَنَ الْمِرَادِ مَثَّى لَاعَدَدَ لَمْم . عليه قد أَخْزَبَتْ بلتُ مصرّ وَجُهِلَتْ فِي أَنِينِ شَعْبِ ٱلنَّمَالِ . عَنْ يَعْدُ قَالَ دَبُّ ٱلْكُودِ إِلَّهُ لِنْرَانُولَ عَلَّهُ قَلَّا أَكْتِهُ ٱلْمُونَ فَوْ وَفِرْعُونَ وَمِصْرَ وَآلِهُمَّا وَمُلُوكَهَا . فِرْمُونَ وَيَعِمَ ٱلْمُتَوْكِلِينَ مَلْيُهِ والمُبِلَةُ وَأَجْلُهُمْ فِي أَيْدِي طَالِي نُفُوسِهِمْ فِي يَدِ تَهُوكُ وَصَّرَ مَكِ وَإِلَّ وَأَيْدِي عَيديه وَهِيَ بَعْدَ ذَلِكَ تَعْودُ مَسْكُونَةً كَمَّا كَانَتْ فِي أَيَّامِ ٱلْيَدَمِ يَقُولُ الرَّبُّ. عِنهِ وَأَنْتَ لَا تَحْفَ يَا عَبْدِي يَنْفُوبُ وَلَا تَعْزَعُ بَا إِسْرَا يُلِلْ فَإِنِّي أَخَلِصُكَ مِنَ ٱلْذُبَّةِ وَدُوْ يَكَ مِنْ لْأَسْ جَلَا يُهِمْ فَيْرَجُ مُ يَغُوبُ وَيَسْتَيْرُ فِي الْأَحَةِ وَلَيْضَدِ وَلَا يَعْدُ أَمَدُ . عَيْ وَقَلا تَخْفُ يَاعَبْدِي يَنْفُولُ يَنُولُ ٱلرَّبُّ وَإِنِّي مَصَكَ وَسَأَفِي يَجِيعَ ٱلْأَمْمِ أَلِي دَمَر تُك إِلَيْهَا وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا أَخِيكَ بَلِ أَوْدِ بُكَ بِالْإِنْسَانِ وَلَا أَيْرَاتَ فَرَلَةً

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

المنظمة الربائي كان أن أربائي عن المنطقية من التبلطينية قبل أن مُرَب فرون غَرَّه البلطينية قبل أن مُرَب فرون غَرَّه المنطقية الله المنطقية المنطقية وتعارفية المنطقية المنطقية وتعارفية المنطقية المنطقية وتعارفية المنطقية المنطقي

Digitation by GOOGIE

وَقِلَ مَا اللّهِ يَهِ عَدُونَ وَقِلَ الأَخَانَ مُسْوعٍ . \$ \$ \$ قا جِيمِ مُسلح مُولَّبَ وَقَلَ سَاعَاتِهِ حَلَما اللّهِ عَلَى الْحَلَمَ مُولَّبَ كَاللّهُ وَالْحَلَمَ الْمُولِّمَ كَاللّهُ وَالْحَلَمَ وَوَلَمُ اللّهُ وَالْحَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلَم اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

## ألفضل التاسغ والأنه بغون

و عَلَى بَنِي مَثُونَ . هَكُمَّا قَالَ ٱلرُّبُّ أَلَيْسَ لِإِسْرَائِيلَ بَنُونَ أَوْ لَا وَادِتَ لَهُ فَأَ مَالُ مَلَكُمْ مَ قَدْ وَرِثَ عَادًا وَسَكَنَ شَمْهُ فِي مُدْنهِ . وي الله عالما كأن أيام مَعُولُ ٱلرَّبُ أَسُمُ فِهَا هُنَافَ ٱلْفَكَالِ فِي رَبُّهِ بَنِي مَوْنَ فَتَصِيرُ مِّلَّ رَدْم وَتُحْرَقُ قَالِهُا إلكُو وَيَرْثُ إِسْرَا نَيْلُ وَادِ ثِيهِ قَالَ ٱلرَّبُّ. يَعْجِعِ وَلُولِي مَا حَشْبُونُ فَإِنَّ ٱلْمَرَّ قَدْ دُمْرَتِهِ . ٱصْرُعْنَ يَا بَاتُتُ رَبُّهُ وَتَحَرَّمْنَ بِالْسُوحِ وَٱلْدَانِ وَمَلَعْنَ عِنْدَ ٱلْأَسْعِبَ ۚ قَإِنَّ مَلْكُومَ يْدْمَ إِلَى الْجُلاَّ هُوَ وَكُهْنَتُهُ وَرُوْمَا أَوْهُ جَمِمًا . ١٠ مَا مَا فُكِ تَلْتَفْرِينَ بِالْأُودية . فَنْدْ مَرُونَ كُلُّ وَاحِدْ عَلَى وَجْهِ وَلَيْسَ أَحَدُ يَجْمَعُ ٱلشَّادِدِينَ . عَنْ ﴿ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَعِيدُ سَمِّي بَنِي عَمْونَ يَعُولُ ٱلرُّبِّ . عِيدٍ عَلَى أَدُومَ . مَكْدًا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ أَلْيَسَّت ٱلْمُحَمَّةُ بَاقِيَةً فِي تَبَّانَ . هَلْ هَلْكُتِ الْمُنْورَةُ هَنِ ٱلْفَهَـينَ وَفَرَغَتْ حَكْمَتُهُم . المنهج أَهْرُبُوا . وَلُوا ، أَسْكُنُوا فِي ٱلْأَعْمَاقِ يَا أَسُكَانَ دَدَّانَ فَإِنِي مُدْ جَلَبْتُ عَلَى عيسُو ٱلْعَطْبَ وَقَتَ انْتِفَادِي لَهُ • ﴿ يَهِيْهِ لَوْ أَنَّ الْفَاطِئِينَ أَوَّكِ أَمَا كَانُوا أَبْقُوا حُصَاصَةً أُو ٱلسُّرَّانُ لَلِلا أَمَا كَانُوا تَعْمُوا بَعَطْفِ مَا يُكْفِيهِمْ . فَيَحْيِجُ أَمَّا أَمَا فَا فَرَّيْتُ عيسُو كَتَفْتُ خَنَايَاهُ قَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تَطْنَيُّ . قَدْ دَمُّرْتُ ذُرَّتُنَّهُ وَإِخْوَتُهُ وَجِيرَانُهُ قَلَا يَحْوِنُ . ١ الرُّكْ يَكَامَاكَ وَإِنِّي أُحْسِيمٍ وَفَتَوَكُّلُ أَرَامِكُ عَلَى ﴿ ١ مِنْهِمْ فَإِنَّهُ مُكْدًا قَالَ أَرْبُ هَاإِنَّ ٱلَّذِينَ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَيِّهِمْ أَنْ يَضْرَبُوا ٱلْكُأْسَ فَدُ شَرَبُوا شُرَّا أَفَانَتَ تُبَرّا أَتَرْدُهُ. لَا تُعَرَّا إِنَّ تَفْرَبُ شَرَبًا كِينَ لِلَّانِي بِذَاتِي أَصَّمَتُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ إِنْ ضِرَةَ تَعَسِيرُ دَعَمْا وَعَادًا وَخَرَابًا وَلَنْهُ وَإِنَّ جِمِعَ مَدَانِهَا تَصِيرُ أَخْرِبَهُ أَبَدِيَّةٍ . عِيج إني تعِمْتُ نَعْمَةُ مِنْ فَانُوالُبُ وَأَرْسِلَ سَفِيرٌ إِلَى ٱلْأَمْمِ أَنِ ٱجْتَمِنُوا وَٱقْدَمُوا عَلَيْكَ وَأَنْهَطُوا فِيِّنَالِ . ١٤٤٤ وَإِنِّي هَا لَمْ الْمُعَلِّكَ صَنيراً فِي ٱلْأَمْمُ خَيْرًا بَيْنَ ٱلْمَصْرِ. ﴿ عَلَيْمَ فَد أَعْوَاكَ تَهُومِنُكَ وَتَجَبُّرُ قَالِكَ أَيُّهَا السَّاكِنُ فِي تَحْلَدِبِ العَّشْرُ ٱلْنَصَيْكُ مِلْوالْأَحْفَة. إِنَّكَ وَإِنْ أَعْلَتَ عُمُّكَ كَاللَّمْرِ أَعْبِلْكَ مِنْ مُسَاكَ يَقُولُ أَزَّبُّ . عَيْمَا وَتُكُونُ أَدُومُ خَرَابًا فَكُلُّ مَنْ يَرُّ بِهَا يَدْعَشُ وَيَعْفِرُ عَلَى جَمِعِ صَرَّبَتِهَا جِلَيْتِ كَا فَلِبَتْ سَدُومُ وَعَمُودَهُ وَمَا جَاوَدَهُما قَالَ ٱلرُّبُّ فَلا يَسْكُنْ هُنَاكَ إِنَّالُ وَلَا يَتَمَّرُ بُغِيبَ ا أَبْنَا بِشَرِه كَتِيْكِ هَا إِنَّهُ كَأَسَدٍ يَصْمَدُمِن فَخْرِ ٱلْأَدْدُنِ إِلَى ٱلْمُرْتَمِ ٱلدَّاخِيرِ أُومِنَ إِلَيْهِ فَيَدَيْعُ طَلْيَهُ مَنِ ٱلْصَّتَادُ ٱلَّذِي أُولِيهِ عَلَيْهِ وَتَنْ مِثِلِي وَمَنْ يُعَاكِنِي وَمَنِ ٱلرَّاهِي ٱلَّذِي بَيْفُ آهلِي. ويهيج لذلك انفوا مطورة الرب ألي النمر باعل أدوم وافكار والى محتربا عَلَى سُكَانِ تَبَّانَ وَإِنَّا صِفَادَ ٱلْعَلِيمِ يَصْرَعُونَهُمْ وَيَقُوضُونَ مَسْكَهُمْ عَلَيْهِ وَ إِنْ مَن

#### أَلْفَصِلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْأَثْرِبَعُونَ

TE عَلَى مُولَتْ. هَكُفَا كَالَ رَبُّ الْمُودِ إِلَهُ إِمْرَا نِلَ وَيْلُ لِنَتِي لِأَنَّهَا وَتَرَثْ وَتَرْيَانِيمُ أَخْرَبُ وَأَخِلَتْ وَأَخْرِيَ ٱلْمَثِلُ وَأَرْتَبَ. ١٤٠٤ قَدْ زَالَ فَخْرُ مُوآبَ. عَلَى حَشَاوُنَ قَدْ فَكُرُوا شَرًّا أَنْ عَلْمُوا نَسْتَأْصِلْهَا مَنْ الْأَمْمِ . وَأَنْتِ أَيْمَا يَا مَدْمَينُ سَتَعْنِينَ وَالسَّيْفُ يَمَقُبُكِ . وي مَوْتُ صُرَاحُ مِنْ خُودُو يَانِيمَ خَرَابُ وَأَنْصَلَامُ عَظِيمُ. جِنْ فَدِ الْخَطَنَت مُولَى وَأَنْمَت مِنَادُهَا مُرَانًا عِنْهِ لِأَنَّهُ فِي عَلَبَةِ اللوجيت يَرْتَع بَهُا ؟ عَلَى بِكَا " وَفِي مُخْدَد خُورُونَا نِيمَ سَعِمَ الْأَعْدَ أَا صُرَاحَ الا تَكسَادِه وي المراه الفرا الفوسكم وكونوا كالأثل في المراة . يوي عا أنك قد فوكلت عَلَى مَنَائِمَكِ وَكُلُوزَكِ مَسْتُوْخَذِينَ أَنْتِ أَيْمَا وَيُخْرُجُ كُلُونٌ فِي ٱلْجَلَاءَ لَهُوَ وَكُمَّتُهُ وَدُوْسَا وْهُ جِها عِيدٍ وَإِلَيْ الْمُدَمِّرُ عَلَى كُلْ مَدِيدَةً وَلَا تَشْوِمَدِيدَةٌ وَبَبِيدُ الْوَادِي وَيُدَمِّرُ ٱلسَّهٰلِ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ تُكَلِّمُ . عِنْ أَصْلُوا مُوآبَ جَنَامًا لِتَعْلِرَ وَتُحْرُجَ فَإنَّ مُلْهُما تَعِيدُ مُسْتَوْحِتُهُ لَاسَاكِنَ فِيهَا. عِنْهِ مُلْلُونُ مَنْ عَلِ عَلَ الرُّبِّ بِالسَّرْخَاة وَمَلْتُونُ مَنْ مَنْمَ سَيْفَ لُهُ مَنَ اللَّهُم . ١١٠ مِنْ اللَّهِ إِنَّا مُوافَى فِي خصْدِ مُنْذُ صَالَّيْهِ وَمُسْتَمِّرُ عَلَى عَكُوهِ لَمْ يُفَرِّعْ مِنْ إِلَّهَ إِلَى إِنَّاةً وَلَمْ يَلْعَبْ إِلَى ٱلْجَلَاءَ وَإِذَ إِلَكَ بَقَ طَفَعُهُ فِيهِ وَأَمْ كَتْمَرُ وَاجْمُهُ . وَإِنْ الْمَاكَ مَا إِنَّهَا سَتَأْتِي أَيْمُ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَرْسِلُ فِيهَا إلَيْهِ مُصْفِينَ فَيْصَنُونَهُ وَيُفِرَغُونَ آتَيْتُهُ وَيُكترُونَ دِنَانَهُ كَانِي فَعَلِمَ لَمُواكَ مِنْ كُوسَ كَا تَجلَ آلُ إِسْرَا نَبِلَ مِنْ بَيْتَ إِبِلَ مُتَّكِلِهِمْ . ١١٤ حَيْفَ تَغُولُونَ إِنَّا جَبَايِرَةُ وَرِجَالُ بَلْ فِي الْمَثَالَ. وَ وَهِ لَمُذَ دُمَّرَ مُولَ وَصَعدَ الْعَدُو إِلَى مُدْنِهِ وَغُنَّةٍ شَيَانِهِ لَوْلوا لِلاَجْ يَقُولُ ٱللَّكِ ٱلَّذِي رَبُّ ٱلْخُودِ ٱلمُّهُ . عَلِيعٍ قَدْدَنَا عَطَبُ مُوآبَ وَأَسْرَعَ مَلاكُهُ جِدًا. جِهِيْكِ إِرْثُومُ يَاجِيمَ الَّذِينَ حَوْلُهُ وَجِيمَ ٱلَّذِينَ يَمْرِفُونَ ٱسْمَسهُ . فُولُوا كَنْتَ أَنْكُمَرَتِ ٱلْمَمَّا ٱلمُلْبَةُ وَٱلْسَيْبُ ٱلْبَعِي . جَيْلِة إِزْلِي مِنَ الْجَدِ وَالْمُدِي فِي الطَّمَا ۚ أَيُّمَا السَّاحِيَّةُ بِلُّ دِيبُونَ قَإِنَّ مُدَّمِّرَ مُوآبَ قَدْ صَمِدَ إِلَيْكِ وَهَدَّمَ خُمُونَكِ . عَلَيْكُمْ فِينِ فِي الطريقِ وَتَطَلِّمِي بَا سَاكِنَـةٌ عَرُوعِيزٌ · اسْأَلِي الْمَارِبُ وَٱلْفَلْتَ . قُولِ مَاذَا مَرَى . جِينِي قَدْ عَزِيَ مُوآبُ لِأَنَّهُ قَدْ دُكَّ . فَوَلُوا وَاسْرِ عُوا . أَخْرُوا فِي أَذُونَ أَنْ مُولَبَ قَدْ دُمْرَ . عِنْهِ وَقَدْ وَافَى ٱلْمَثَانَا عَلَى أَرْض السَّهْل عَل خُولُونَ وَيَهْمَتُ وَمِغْتَ عِيهِ وَدِينُونَ وَنَبُو وَيَيْتَ دِبْلا كَانِمَ عِنْ ﴿ وَرَا يَا لِمَ وَبَيْتَ جَامُولَ وَيَيْتُ مَمُونَ عِنْ وَقَرَيْتُ وَجُمْرَةً وَسَارَ مُدُنِ أَرْضُ مُوآلَ ٱلْبَيِدَةِ وَٱلْمُرِيبَةِ . ٢٢٠٤ قَدْ قُطْمَ قُرَّنَا مُوآبَ وَخُطَمَتْ ذِوَاعُهُ يَقُولُ ٱلرَّنَّ والله المركودة كانه عَدْ مُناظَمَ عَلَى الرَّبْ فَيْسَرُحْ مُولَّ فِي نَيْدٍ وَيَحْسُونَ هُوَ أَيْسًا مُعْمَدة ، عَيْنِ إِلَمْ أَيْنُ إِسْرَائِيلُ مُعْصَعَة عَنْدَكَ . هَلْ وُجِدَ بَيْنَ ٱلْمُوسِ حَتَّى تُنِعَنَ دَأَسَكَ كُلُما تَكَلَّمْتَ عَنْهُ . ﴿ إِنْ كُوا ٱلْكُنْ وَأَقِيمُوا بَيْنَ ٱلسُّخُودِ مَا شُكَانَ مُوكَبَ وَكُونُوا كَأَخْنَامَةِ أَلَى تُسَنَسُ فِي أَطْرَافِ فَمِ ٱلْمُؤْةِ . ٢٠٠٤ لَقَدْ يَعِنَسَا يتكثر مُولَ الشُّديدِ الْكِيْرِ ، بِتَنَاعُهِ وَتَكَيْرُهُ وَنَيِّرُهِ وَزَنُّمْ طَلَّه ، عَيْجِ قَدْ طَلْتُ مُولًا الرَّبُّ حَنَّهُ وَمُقَهُ الَّذِي لَازَّمَا لَهُ فِيهِ . لَنَدُ مُنتُواماً لارْمَا لَهُ فِيهِ . وَ اللهُ لا لا أُولُولُ عَلَى مُوآبَ وَأَصْرُحُ عَلَى مُوآبَ كَأَيْهِمْ وَعَلَى وَجَالَ فِيرَ حَارَسَ أَفُومُ . ﴿ يَ بُكَا ۚ يَرْدَ طَلِكَ يَا كُومٌ سِجْةَ ٱلَّذِي أَعْسَانُهُ جَاذَتِ ٱلْجُرَّ بَلْنَتْ إِلَى بَحْرَ يَرْدَ. فَإِنَّهُ عَلَى حِمَادِكَ وَعَلَافَكَ قَدِا نَعْضُ لَلْدَمْرِ جَهِيجٍ وَزَالَ أَفَرَحُ وَآلِا بَهَاجُ مِنَ الْمُثَل الْحَصِيبِ مِنْ أَرْضِ مُوآبَ وَاَسَعَتْ الْحَدْرَ مِنْ الْمَاصِرِ فَلاَ يَدُونُ وَالْنُنْ بِهَافِ بَلْ تَكُونُ عَيْسَةٌ لَاهْمَافُ . \$ عِلْجَا البَّمْ مِنْ صُرَاحٍ حَشْرُونَ إِلَّى الْعَاقُ وَإِلَى بِاعْصَ أَنْظُوا أَسُواتُهُمْ وَمِنْ سُوعَمَ إِنَّى خُورُونَانُمْ الْغِلَّةِ النَّلائِتِ ، وَمِناهُ يُمِيمَ أيضا قد تَعْبَتْ . عِينِ وَأَنْتُمْ مِنْ مُوآبَ يَقُولُ الرَّبْ الصَّعِدَ فِي مَشَادِ فِيمَ وَالْمَيْرَ لِا لَمْتِهِمْ. الله الله الله الله عَلَى مُوآبَ حَكَالُوْمَادِ وَيَعْنُ مُوَادِي كَأَلُسَايَ عَلَى رَجَالُ فِيزَ حَادَسَ • لَقَدْ هَلَكُوا لِكُثْرَةِ وَأَوْبَهِمْ • إِنْ فِي كُلُّ وَأَسِ الْوَءُ وَكُلُّ لِلْبَ يَعْلُوقَهُ

Digitized by GOOSTE

والإومن المخط الأب لا أشكن بَل تكون بأمرها عَرَابًا فَكُلُ مَن يُرُ بَابِلَ بَعَصْلُ وَيَعْفِرُ عَلَى جَبِعٌ صَرَبَلِيسًا . كَلَيْكُ إِصْطَفُوا عَلَى بَالِلَ مِنْ كُلُّ جَانِبِ يَاجِيعَ وَاطِلَى ٱلْسِيعَ . أَدُمُوا عَلَيْهَا . لَا تُبَوُّوا عَلَى السِّهَام وَلِهَا خَطِتْ إِلَى ٱلرُّبِّ . عَيْدٍ الْعَنْواطَلِيَّا من كُل جَانٍ . إِنَّهَا قَدْ سَلَّتْ أَيدِيهَا وَقد الهَادَتُ أَسُمُهَا وَهُدِمَتْ أَسُوادُهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَنْقَامُ أَلُاتَ فَأَتَقَمُوا مِنَا وَكَا فَلَتِ أَخَلُوا بِيا . عَنْ الشَفْ أُصلُوا أَلَّا وعَمِنْ كَابِلَ وَمُمْسِلُ ٱلْيِنْجُسِلِ وَقُتَ ٱلْمُصَادِ . إِنَّهُ مِنْ أَمَام سَيْفِ ٱلْكَاهِرِ كُلُّ وَأَحدِ يَتَوَبُّهُ إِلَّى غُمْيٍ وَيَهْرُبُ إِلَى أَزْمُنهِ. ﴿ يُؤْكِرُ إِسْرَائِلُ غَنَمُ مُثَنَّتُ ۚ قَدْ طَرَدَتُهُ ٱلْأَسُودُ. أَوْلُمَا مَكُ أَشُورَ افْتَرَسَهُ وَآخِرُهَا نَهُ كَدُرَصَّرُ مَكِ أَبِلَ هَمْمَ عِظَامَهُ . عَيْهِ لذلك هُكُذا عَالَ دَبُّ ٱلْجُنُّودِ إِلَهُ إِسْرَائِلَ هَا آنَذَا أَخْتَدُمَكَ كَابِلَ وَأَدْمَهُ كَا ٱلْمُعَنْتُ مَكِ أَشُودَ والعيدُ إِسْرًا نيلَ إِلَى مَرْتُهِ فَيَرْعَى فِي ٱلْكُرْمَلِ وَإِشَانَ وَتَعْبَرُ نَفْ فِي جَيل أَفْرَا نَبِمَ وَجُلْمَادَ . يَحْتُهُ فِي تَكَ ٱلْأَيْمِ وَفِي ذَلِكَ ٱلْأَمَانِ يَفُولُ ٱلرُّبُّ بِطلب إثمُ إِسْرَا ثِلَ فَلا يَكُونُ وَخَطِيتُ أَيُهُوذَا فَلا تُوجَدُ لِأَنِّي أَعْلُو مَنْ أَبْقِيهِ • عِينَ إسمَدُ إِلَّى ٱلْأَرْضَ ٱلنَّذِيدَةِ ٱلْمُرَّادِ وَإِلَى ٱلنَّحَظُانِ ٱلْمُسْتَوْجِينَ إِنْجَلْبِ، خَرْبُ وَأَبْسِلْ وَرُأَهُ هُمْ يَقُولُ ٱلرَّبُ وَأَجْرِكُلُ مَا أَمْرُ تُكَ بِهِ . عَلَيْحٍ صَوْتَ قِتَالٍ فِي ٱلْأَرْض وَحَطّم عَظِيمُ. ﴿ وَهِي كُنِتَ كُمْرَتَ وَخُطِئتُ مِطْرَفَةُ ٱلْأَرْضِ بِأَمْرِهَا . كَيْتَ صَادَتُ وَاللَّهُ مَعْنَا عَنْدَ الْأَمْمِ . عِنْ إِلَّا تَصَلِّتُ الْأَشْرَاكَ فَأَخِذْتِ يَا بَالِ وَلَمْ تَشْمُري . لللهُ وُجُدَّتِ فَتُصْ طَلِكِ لِإِنْكِ أَنْصَلْتِ الرَّبِ. عِنْ يَعَمَّ الرُّبُّ خَزَاتُهُ وَأَلْرَذُ الآتِ غَضَّهِ لِأَنَّ السَّبِهِ رَبِّ ٱلْخُنُودِ عَمَلًا فِي أَرْضِ ٱلْكُلْمَا نَيْنَ. ١١٤ عَلَمُوا عَلَيْهَا منَ الأَقَامِي وَانْفُوا أَهُرا آها وَكُومُوها عَرَما وَأَبْسِلُوها وَلاَ تَكُنْ لَمَّا بَقِيَّة . عَيْج اسْتَأْسلُوا جِيمَ ثِيراً مِهَا وَلَيْزَلُوا لِلدُّنجِ. وَيِلْ لَهُمْ لِأَنَّهُ قَدْ أَنَّى يَوْمُهُمْ وَقَتْ أَفْتِنَادِهِم، عِنهِ إِلَي صَوْتَ المُعَادُ بَينَ ٱلمُناتِينَ مِنْ أَرْضِ بَا بِلَ كِنِي غُنْبِرُوا فِي صِيبُونَ بَا نِتَمَامِ ٱلرَّبِّ إِلْمُنسَا أَتْيَمَّام هَ كُلُهِ . ١٤٢٤ إِسْدَنُوا إِلَى بَابِلَ ٱلرُّمَاةَ جَبِعَ وَاطِنِي ٱلْشِيعِيِّ وَٱلْزِلُوا مَلَيْسَامِن مُكلّ جَانِ وَلَا يُكُنْ مُفْلِتُ . جَاذُوهَا يُحَسِّ أَفْمَالُهَا وَكَجَبِيمِ مَا عَلَتِ اعْتُلُوامِهَا فَإِنْكَ عَتَ عَلَى ٱلرَّبِ عَلَى قُدُوسِ إِسْرَا ثِيلَ . ﴿ وَإِنَّكُ لِللَّهِ لِللَّهِ مِنْ شُبَّانِهَا فِي سَاحَاتِهَا وَيَعْمُتُ جِيمْ رِجَالِ أَفْتِالِ فِي ذَلِكَ أَلْوَم يَعُولُ ٱلرُّبْ . عِينَ هَا تَذَا عَلَيْكَ أَيُّكَ ٱلْمَاق يَغُولَ السَّبِّدُ رَبُّ الْمُلُودِ لِأَنَّهُ قَدْ أَنَّى يَوْمُكَ وَقُتْ الْفَقَادِكَ. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا سَيَنُمُ الْمَالِقُ وَيَسْفُطُ وَلَيْسَ أَحَدُ يُفِيهُ وَأُومِدُ نَارًا فِي مُدْنَهِ فَتَأْكُلُ مَا حَوْلَهُ . ١٠٠ هُكُذًا قَالَ دَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنَّ بَنِي إِسْرًا يُسِلَ وَبِنِي يَهُوذَا مَظَالُومُونَ جِيعًا وَجِيعٌ ٱلَّذِينَ سَوْهُمْ يُّسكُونَهُمْ وَقَدْ أَبُوا أَنْ يَعْلِمُوهُمْ عَلَيْكِ لَكِنْ قَادِيْهُمْ قَوِيٌّ . وَبُّ ٱلْخُلُودِ ٱسمُ . فَهُو يُخَاسِمُ لِنُسُومَتِهِمْ كِنَىٰ يُرِيحَ ٱلأَدْضَ وَيُثْلِقَ سُحَانَ بَابِلَ . ﴿ يَهِي ٱلسَّيْفُ عَلَى ٱلْكُلْمَا نِينَ يَفُولُ ٱلرُّبُّ وَعَلَى سُكَّانِ بَا بِلَ وَعَلَى رُوساتُهَا وَعَلَى مُكَمَّاتُهَا . ١٢٥ السُّنْ عَلَى عَرَافِهَا فَيسْفَهُونَ - ٱلسُّيفُ عَلَى جَارَتِهَا فَفَسْلُونَ - ٢٠٠٠ ٱلسُّفُ عَلَى خَلْهَا وَعَلَ عَبَلاتِهَا وَعَلَى جِيمِ أَقْنِيفِ أَنْدِي فِي دَاخِلِكَ الْمِيرُونَ كَأَلِثَنَاهُ . ٱلسَّيْفُ عَلَى كُودُهَا فَنْتَهِا . كَانِهِمُ أَلُونُمُ عَلَى مِياهِما تَفْهِتْ لِأَنْهَا أَرْضُ مَخُونَاتٍ وَقَدْ تَدَكُّوا بَالْأَصْنَام. والله الله الله والموش المترم كلاب الوشن وتأوي إليها بمكن النام وَلَا نُسْكُنُ مِن بَعْدُ إِلَى الْأَبِدِ وَلَا تُسَرُّ إِلَى جِبلِ غَبِيلٍ ١٤٤٤ كَا ظَبَ اللهُ سَعُومَ وَمُورَةَ وَمَا جَاوَدَهُما يَقُولُ ٱلرَّبُّ فَلا بَسكُنْ هُنَاكَ إِنْسَانُ وَلَا يَتَرَّبُ فِيهَا أَنِنْ بَقره المُنْ اللهُ عُودًا شَمْتُ مُفْيِلُ مِنَ النَّمَالِ وَأَمَّةٌ عَظِيمَةٌ وَمُلُوكُ كَتِيرُونَ فَاعضُونَ مِنْ أَقَاسِي ٱلْأَرْضِ عِمْمُهُمَ قَامِنُونَ عَلَى ٱلْشِيقِ وَٱلْزَادِيقِ مُنسَاةً لَا يَرْهُونَ وَكَا لَبَقِ صَوْتُهُمْ وَاكْبُونَ خُبُولًامُصْطَنَّةً كَمَا نَسَانٍ لِلْمَا تَائِكِ يَا بِنْتَ بَابِلَ. عِنْ إِلَى جَلَمُهُمْ مَكَ أَبِلَ فَأَسْتُرْخَتْ بَدَاهُ وَأَخَذَهُ كُرِبُ وَعَاصُ كَأَ لَيْ تَعِدُ. عَيْنِي هَا إِنْ هَكَأْسَد يَصْمَدُ مِنْ غَفِرَ ٱلْأَرْدُنَّ إِلَى ٱلْمَرْتُمِ ٱلدَّاتِمِ • أُومِنَ إِلَيْهِمْ فَيَنْدَفَعُونَ عَلَيْهِ • مَن ٱلْمُخْتَارُ اللهي أوليه عَليه وَمَن مِنل وَمَن يُعَالِكُي وَمَن الرَّاعِي اللهِي يَفِف أَمَاعِي . عَيْمَ إِلَي اللهُ أَسْمَلُوا مَشُودَةً ٱلرَّبُ ٱلَّذِي ٱلنَّمَرُ بَهَا عَلَى بَابِلَ وَأَفْكَادَهُ ٱلَّتِي مَصَحَّرَهَا عَلَى أَرْضِ

صَوْتِ سُقُوطِهِمْ وَ لَزَلَتِ ٱلْأَدْصُ وَصُرَاحُهُمْ شِيعَ صَوْتُهُ فِي يَحْرِ ٱلْفُلْزُمِ : \$200 هَا إِنَّهُ يَرْتُهُمْ كَالْفُرْ وَبِطِيرٌ وَيَنْفُرُ جَاحَتِ عَلَى أَصْرَةَ فَتَصِيرُ فَلُوبُ جَايِرَةِ أَدُومَ فِي قَدْ تَعِنُوا بِسُمَّةٍ هَا يَا يَفَانُوا فِي أَنَهُرَ أَصْطِرَابُ لايُسكِنُ أَنْ يَهَدَأُ . ١ إِسْرَخَتَ مَنْ فَيْ وَوَلَّتْ هَارَيَّةً . أَخَذَتُهَا ٱلرَّحْدُهُ وَأَدْرَكُمَا ٱلْكُرْبُ وَٱلْحَاصُ كَأَلَّى تَلاً . و الله كِف لَمْ يُنِي عَلَى اللَّذِيبَ وَالْوَسُوفَةِ قَرْيَةِ مَسَرِّقِي . عَلَيْهِ بَسْفُطُ شُرَّانِهِ فِ سَلَعَاجًا وَيَعِمُتُ جَيِمُ دِجَالِ الْيَعَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَفُولُ دَبُّ ٱلْمُؤْدِ . ١ وَأَضرمُ كَارًا فِي سُور دِمَشْنَ فَتَأْكُلُ تُصُورَ بَنْهَدَهُ ﴿ كَانِكُمْ عَلَى قِيدَادَ وَتَمَالِكِ حَاصُورَ ٱلْتَي مُنْرَبَيّا تَنْهِ كَذَرْشُرُ مَكِتُ بَابِلَ . ﴿ هَكُذَا قَالَ ٱلرَّبُ فُومُوا ٱسْمَدُوا إِلَى فيسدَارَ وَدَّيْرُوا أَبَّا ٱلْمُشْرِقِ. ١٤٤٤ إنَّهُمْ كَأَخُذُونَ أَخْيَتُهُمْ وَفَنَهُمْ وَيُسْتَوْلُونَ عَلى شُقْتِمُ وَجَيْرِ أَدَوَاتِهِمْ وَإِلْمِهِمْ وَلِيَادُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْمُولِ مِنْ كُلَّ جَسَةٍ . كَانْهُمْ أَهْرُيُوا سَرِيعاً وَأَشْرُدُوا . أَسْكُنُوا فِي الْأَعْلَقِ يَاسْكَانَ حَاسُودَ يَقُولُ الرَّبُّ فَإِنَّ نَبُوكَهُ وَمُّر مَكَ مَا لِمَ قَدِ ٱلنَّمَرَ عَلَيْكُمْ عَشُورَةِ وَفَكَّرَ عَلَيْكُمْ فَحَحْرًا . عِلَيْكِمْ قُومُوا أَصْمَدُوا إِلَى أُمَّةٍ مُطَّنَّتُ يَاكَنَةٍ فِي أَلْمُعَةٍ يَقُولُ الرَّبُّ لَأَبُولَ لَمَا وَلَا مَرَافِعٍ مُحْمَلَهُمْ فِي ٱلْمُؤْلَةِ عِنْ يُصِيرُ إِلَيْمُ مَنَّهُ وَمَوَاشِيهِمِ الْكَثِيرَةُ سَلَّهَا وَأَذَرِّي لِكُلِّ رَبْحٍ أُولَٰكَ ٱلْمُصُومي الزُّوْايَا وَمَنْ كُلُ مُدُودهُمُ أَجْلِ عَطَبَهُمْ يَقُولُ الرَّبِّ . عَكِلْ تَصِيرُ حَاصُورُ مَأْوَى لِيَنَاتِ آوَى مُسْتَوْحَثُةً ۚ إِلَى ٱلْأَبِدِ لَا يَسْكُنُ هُمَاكَ ۚ إِنْسَانُ وَلَا يَتَمَرَّبُ فيها أَبْنُ بَشَرِ ، ﷺ كَلَامُ الرُّبِ الَّذِي كَانَ إِلَى إِدْمِيا ٱلنِّي عَلَى عَلَامَ فِي بَدْهُ مُلْتُ صِدْقِيًّا مَكِي يَهُوذَا قَائِلًا. ١٤٠٨ هَكُذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِهَا نَذَا أَحْطِمُ قَوْسَ عَيْسَلامَ وَأَسَ قُذْرَتِهمْ ﷺ وَأَجْلُبُ عَلَى عَلِامَ ٱلرَّبَاحَ الْأَدْبَعَ مِنْ أَصْلَلَو ٱلسُّمَآةَ ٱلْأَرْبَعَةِ وَأَذَرِّيهِمْ لِنْكَ ٱلرَّيَاحِ كُلْهَا وَلَا تَكُونُ أَمَّةً إِلَّا يَأْتِهَا مَدْخُورُو عَيْسَلامَ كِيَّ إِلَى وَأَحلُ بِمَيْلامَ الذُّعْرَ أَمَامَ آعُدَآنِهِمْ وَأَمَامَ طَالِبِي نُفُوسِهِمْ وَأَجْلُبُ عَلَيْهِمِ ٱلنَّرُّ وَشَرَاوَهُ غَضَى يَفُولُ الرُّبُّ وَالْمَالِينُ فِي إِلْرِهِمِ السَّيْفَ إِلَى أَنْ أَنْتِهُمْ كَانِهُمْ وَأَجْمَلُ مَرْشِي فِي عَلِامَ وَأَهُكُ مِنْ هُنَاكُ ٱلْلِكَ وَٱلْوُسَاءَ يَثُولُ ٱلرَّبِّ . كِينَ كَيْنِي فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ أَعِيدُ سَى عَلِامَ يَفُولُ ٱلرُّبُ

#### ألفضل الخيسون

عِيْدٍ أَلْكُلِمَهُ أَلَى تَكُلُّم بِهَا ٱلرَّبُّ عَلَى بَابِلَ وَعَلَى أَوْضَ ٱلْكُلْمَا لِنَينَ عَلَى لِسَانِ إِدْمِيا ألتي . ويه أُخْيِرُوا فِي ٱلْأُمْرِ وَأَسِمُوا وَادْفَعُوا أَرَّايَّة . أَعْلِنُوا لَا تَكْتُمُوا ، فُولُوا وَذُ أُخِلَتْ كَابِلُ وَأَخْرِي بَالْ وَأَخْطَمَ مَرُودَاكْ . قَدْ أَخْرَيْت أَصْنَامُهَا وَأَخْطَبَت أَوْقَتْها . وي قَانُ أَمَّةً قَدْ طُلَّتَ عَلَيْهِ مِنْ النَّهِ ال خَبْسُ لِ أَرْضَهَا مُسْتُوحَتُهُ لَاسًا كِنَ فِيهَا . إِنَّهِمْ شَرَدُوا وَمَضُوا جَيِهُمْ مِنَ ٱلْبَصْرِ إِلَى ٱلْبَهَامْ . عَنْهِ فِي قِكَ ٱلْأَيَّامِ وَفِي ذَلِك ٱلزَّمَانِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ يَأْتِي بُّو إِسْرَانِيلَ هُمْ وَبُويَهُوذَا مَعَا وَهُمْ يَسِيرُونَ وَيَبْخُونَ بُكَا ۗ وَيَلْتَصُونَ ٱلرَّبِّ إِلْهُمْ . ﴿ يَهِمُ يَسْأُلُونَ عَنِ ٱلطَّرِيقِ إِلَى صِيْوُنَ وَمَلَيْسَا يُعْبُونَ وُجُوعِهِمْ . هَلُمُوا ٱصَّمُوا إِلَى ٱلرَّبِ بِهَدِ أَبِدِي لَا يُلْسَى . ﴿ إِلَيْ كَانَ شَعْي خِرْفَانَا صَالَةً ۚ . رُعَاتُهُمْ أَصَلُوهُمْ وَعَدَلُوا بِهِمْ إِلَى ٱلْجَالِ فَكَاهُوا مِنْ جَبَلِ إِلَى أَحْكَمَةٌ وَنَسُوا رَّ بِعَنْهُمْ . يَجْهِجُ فَحَمُلُ مَنْ شَادَتُهُمْ أَفَرَسُهُمْ وَمُشَا يِفُوهُمْ قَالُوا لَا ذَبَ عَلِينَا لِأَنَّهُمْ خَطِلُوا إِلَى ٱلَّتِ مَعْرَ ٱلْإِزَارَابِ مُنْتَظِّرَ ٱلْجَيْعُ • عَنْكُ إِنْقِسِلُوا مِنْ وَسَطِ كَابِلَ وَمِنْ أَرْضَ ٱلْكُلْمَانِينَ ٱخْرَجُوا وَكُونُوا كَالْتُيُوسِ قَدَّامَ ٱلْسَلِيمِ عَيْدٍ فَإِنِّي هَا آنَا مُنْهِضٌ وَغُوْرِجُ عَلَى بَالِلَ جَمَّ أَمَمٍ عَظِيَّةٍ مِنْ أَرْضَ الشَّالِ فَيَصَطَفُونَ عَلَيْسَا وَمِنْ هُسَالَةَ وَاخَذُ ۚ سِهَامُهُمْ كَجَالِرَ خَبِيرَ لَا يَرْجِمُ أَحَدُ فَادِغًا . ١ كَتْفِيرُ أَرْضُ ٱلْكَلْمَانِينَ سَلَا وَجِيمُ سَالِيها يَشْبُونَ يَقُولُ ٱلرَّبِّ ، ١١٤ لِأَثْكُمْ تَفْرَحُونَ وَتَرْحُونَ يَامُتُهُمَّى مِيرَانَى وَتَطْفُرُونَ كُمِنِـــــــــــــــــة تَدْرُسُ وَتَصْهَلُونَ كَأَفِيْنِهِ . كانته تَدُخرِيت أَمْكُمْ جُدًّا وَخَهَلَتْ وَالدَّكُمْ. هَا إِنَّهَا تَكُونُ ٱلْأَخِيرَةَ بَايْنَ ٱلْأَمْمِ وَتَعِيدُ بَرِّيَّةً قَفْرًا فَلاةً

Digitimod by GOOSE

ٱلْكُلَمَا نِينَ . إِنَّ صِنَـَادَ الْقَطِيمِ يَصْرُعُونُهُمْ وَيُقَوْضُونَ سَكِيْهُمْ طَلِيمْ . \$2\$ مِنْ صَوْتِ اَفَنَا لِمَدَّا خِنْفَ بَالِلَ ثَرَازَ لَتِ الْأَرْضُ وَلَيْمَ السَّرَاخُ بَيْنَ الْأَكْمِ

#### ألفَصلُ الحَادِي وَٱلْحَسُونَ

وَيُعْ مُكُفًّا قَالَ ٱلرُّبُّ مَا تَذَا أَثِيرُ عَلَى مَا بِلَ وَسُكَّانِهَا ذَوِي ٱلْفُلُوبِ ٱلْفَاوِمَةِ لي ريكا مُلِكَةً عَلَيْهِ وَأَدْسِلُ إِلَى بَابِلَ مُنْدِّينَ فَيُنْدُونِهَا وَغُلُونَ أَدْصَهَا لِأَنَّهُم يُكُونُونَ عَلَيْهَا مِنْ حَوْلِمَا فِي يَوْمِ ٱلنُّرْ . عِنْهِ لا يَطَا الْوَاطِي قُوسَهُ وَلا يُقْدِم بدِرْعة . لا تُتْواعلى شُبَّانِهَا ۚ أَنِيلُوا جَمِعَ جَيْشِهَا . عَنْ إِنْ غُطْ أَفْتَنِي فِي أَوْضَ ٱلْكُلَّمَا نَيْنَ وَالْمَطُوفُونَ فِي شَوَادِعِمَا . عِيْدٍ فَإِنَّ إِسْرًا ثِيلَ وَيَهُوذَا لَمَّ تُرْمَلُامِنْ إِلْمُهِمَا مِنْ دَبِّ ٱلْمُؤْدِ وَإِنْ مُلِتَ أَدْشُهُما إِنَّا عَلَى تُدُوس إِسْرَا نِلَ. وَهُمَ أَخُرُوا مِنْ وَسَعِدِ مَا بِلَ وَأَنْجُوا كُلُ وَأَحِدِ بَشِيهِ . لَا تَهُاحَكُوا بِإِنِّهَا فَإِنَّ هٰذَا وَمَّتُ أَنْعَلَم لِلرَّبِّ فَهُو نُجَازِيها مُكَافَأَةً . \$ إِنَّ وَإِلْ كَأْسُ ذَهَبِ بِيدِ ٱلرَّبِ تُسكر كُلُّ ٱلْأَدْضَ مَنْ خَرِهَا شَرَبَتِ ٱلْأَمْمُ وَلِذَاكَ تَدَلُّتُ ٱلْأَمَمُ . عَلَيْ يَنْتَهُ سَقَطَتْ كَابِلُ وَحُطِلَتُ . وَلُولُوا عَلَيْكَ أَ خُدُوا بَلَنَانًا لوَجِهَا لَلْهَا تُشْنَى . يعي قَدْ عَالَجُنَا كَايلَ ظَلَمْ نُشْفَ . أَنْجُرُوهَا وَلَنَفَ عُلْ وَاحِدِ إِلَى أَدْمَهِ فَإِنَّ تَعَنَّا هَا بَلَمْ إِلَى ٱلسَّهَاوَاتِ وَرُفِعَ إِلَى ٱلْنُوم . عِين أَلَرَ أَيدى يرًا أَعَلَمُوا أُغَيِّرُ فِي صِهْدُونَ بِمَسَلِ ٱلرَّبِ إلْهَاء عِنْهِ الْمُنْوَا ٱلبَّهَامَ . أَمُلاُوا ٱلْأَوَّاسَ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ أَقَامَ رُوحَ مُلُوكِ مَلَدَاي وَقَدْ أَخْمَ عَلَى بَابِلَ أَنْ يُدَّرَّهَا لِأَنْ الْمُأْتَعَامُ ٱلرَّبِوَٱنْتِنَامُ هُمِّكَاهِ وَ ١٤٠٠ عَلَى أَسْوَاد بَابِلَ ٱنْصِيُوا ٱلزَّايَةُ وَشَدْدُوا ٱلْمِرَاسَةَ وَأَقْسِمُوا الْمُنَّا وَمَشُوا ٱلْكَنِينَ قَإِنَّ الرَّبِّ قَدْ أَشَرَ وَأَتَّمُ مَّا تَكُلُّمَ بِهِ عَلَى سُحَظُانِ بَإِيلَ. عِنْ أَيْمَا اللَّهُ كُنَّا عَلَى الْلِيمِ الْفَرْيَرَةِ ٱلْكَثِيرَةُ ٱلْكُنُورَ قَدْ وَافْتَ عَاقِبَكِ وَحَدُّ مُخيكِ ، عليه بِنَايِهِ أَقْمَ رَبُّ أَلْمُنُودِ إِنِّي أَسْلَاكِ رَجَّالًا كَالْجَادِبِ فَبَسِيمُونَ مَلَيْكِ بِالْمُنَافِ. وَهُمَا مُوا أَنِّي مَنَمَ الأَرْضَ بِفُوتِهِ وَتَثْتَ الْسَكُونَةَ بِمُكْمَته وَمَسَطَ ٱلنَّمَاوَاتِ بِفِطْنَتِهِ . ١١٦ مِنْ مِنْ مِنْ يَجْمُمُ فِمَادَ مِيامٍ فِي السُّمَاةَ وَيُلْشِي ٱلسُّفُ مِن أَصْبَى ٱلْأَرْضَ وَتُمْدِثُ ٱلْيُرُوقَ لِلْسَطَرَ وَيُبْرِزُ ٱلرِّيحَ مِنْ شَرَائِدٍ • ﴿ ﴿ ﴿ كُلَّا بَشَرِ مِنَ ٱلْيلم صَادَ بَلِينًا وَكُلُّ صَائِمٌ عَزِيَ بِالْشِمَالِ لِأَنْ مَسْبُوكَهُ زُورٌ وَلَا رُومَ فِيهِ . عَنْ ﴿ إِنَّمَا هٰذِهُ بَالِمَلَةُ وَمَنْمَةُ مُحْكُمُةٍ وَفِي وَمْتِ أَلِاكْتِمَادِ تَبْكُ . ١١٤ لَيْسَ مِثْلَ هٰذِه حَظُّ يَنْفُونَ بَلْ إِنَّا هُوَ جَائِلُ ٱلْكُلِّ وَإِسْرَائِيلُ هُوَسِبْطُ مِيرَاثِهِ وَرَبُّ ٱلْمُؤْدِ ٱسْمُهُ. واللهُ اللهُ وَاللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُرْبِ تَحْطَنتُ بِكَ الْأَمْمُ وَدَّمُرْتُ بِكَ الْمَالِكَ . وتعليد وتعليد بك المرس وراكية وتعليد بك العِبَة وواكبًا . واله وتعليد بِكَ ٱلرُّجْلَ وَٱلْمُرَأَةَ وَحَطَّمْتُ بِكَ ٱلشَّغَ وَالسَّعَ وَحَطَيْتُ بِكَ ٱلشَّابُّ وَٱلْمَدَدُآة . وَصَلَمْتُ إِنَّ ٱلرَّاعِيَ وَقَطِيمَهُ وَحَطَمْتُ إِنَّ ٱلْمَارِثُ وَقَدَانَهُ وَحَطَمْتُ إِنَّ الْمُصَّامَ وَالْوَلَاةَ . عَنْهُ وَإِنِّي أَجَاذِي إِيلَ وَجَمِعَ سُكَانُو أَدْضِ الْكُلْمَانِينَ بَكُلَّ شَرْهِمِ الَّذِي صَنَعُوهُ بِسِيْوُنَ أَمَّامَ غُونَكُمْ يَقُولُ ٱلَّابُ . ١٤٠٠ هَأَ لَذَا عَلَيْكَ أَيْكًا المُبْلُ الْنُسِيدُ مِقُولُ الرُّبُّ الَّذِي يُفْسِدُ كُلُّ الأَرْضَ فَأَمُدُ يَدِي عَلَيْكَ وَأَدْ مَرُبُكَ مِنَ ٱلمُعْفُوذِ وَأَجْمَلُكَ جَبِـلا مُتَوَقِّدًا ﴿ إِنَّهِ فَلا يُؤَخَذُ مِنْكَ خَبْرُ الزَّاوِيَةِ وَلَا حَرُ الأسُس بَلْ تَكُونُ أَخْرِبَهُ أَبِدِيُّهُ يَقُولُ ٱلرُّبُّ • 372 إنسِبُوا الرَّايَةَ فِي الأَرْضِ وَٱنْفُوا فِي ٱلْبُونِ فِي ٱلْأَمْمِ . قَدْسُوا عَلِيهَا ٱلْأَمْمَ وَكَادُوا عَلَيْهَا كَمَالِكَ أَرَارَاطَ وَمِنْيٌّ وَأَشْكُنَاذَ . وَلُوا عَلَيْهَا قَائِمًا وَأَخْرِجُوا عَلَيْهَا لَكُولَ كُا خِنَادِبِ الْمُرْشَادَ . عَنَاجٍ فَدَسُوا مَلِيًّا ٱلْأَمْمَ مُلُوكَ مَادَايَ وَخُكَامَهَا وَجِمَ وَلَاتِهَا وَكُلُّ أَرْضِ سُلِطَلَهِا عَلَيْهِ فَتَرَّ لَال الْأَرْضُ وَزَّاتِيدَ لِأَنَّ أَفْكَادَ الرَّبِ تَنْوَمُ عَلَى إِبِلَ لِتَجْمَلَ أَرْضَ بَابِلَ مُسْتَوْحِمَةً لَاسَاكِنَ فِيهَا . عَنْهُ فِي قَدْ أُخْجَمَ جَايِرَةُ مِأْبِلَ عَن أَلْقَالَ وَأَوْوَا إِلَى ٱلْمَاقِلِ وَخَارَتْ مُعَاعَثُهُ وَصَادُوا كَالْلِمَاءَ وَأَحْرَقَتْ مَسَاكِنُهَا وَحُطِمَتْ مَزَ لِيْعِا. وَمُعَلِمَ يَسْمي سَلعِ لِمَا اللَّهِ مَا يُغَيِّرُ لِلِنَّاءَ غَنِي لِيُغَبِّرَ مَلِكَ فَإِبلَ إِنَّ مَدِينَكَ لَمَذَ أَخِذَتْ مَن آخرها عَنْهُ وَأَنْ الْمَارِ قَدْ أَسَحَتْ وَالنَّاسَ أَعْرَفَتْ بِاللَّهِ وَرِجَالَ الْإِلَا لَيْحَالُوا عَمُرُوا.

وي لا أنه مُكذًا قال رَبُّ النُّودِ إله إسرًا نِيلَ إنَّ المن المِيلَ كَبَيْدُ وقَدْ حَانَ دِوَالْها وَبَهْدَ ظَلِ يَأْتِي أُوَانُ حَمَادِهَا . ﴿ يَعْلَمُ قُدُ أَحْمَلَنِي نَهُو كَدْرَضُرُ مَكِ وَالرَوْأَفَانِي وَجَلَتِي إِنَّهُ فَارِغًا . أَبْطَنِي كَالْتِينِ وَمَلاَّ جَوْقَهُ مِنْ ظَيَّاتِي ثُمُّ نَفَانِي . عِنْ ظُلي وَظُلُمُ ۚ لَمْ يَعَى بَابِلَ تَفُولُ سَأَكِنَهُ صِبُونَ وَدَي عَلَى سُحُانِ أَرْضِ ٱلْكَلْمَانِينَ تَمُولُ أُورَّشَلِيمُ. عَيَيْكِ لذَاك مُكَدًا قَالَ ٱلرَّبُ هَا لَنَا أَعْلِيمُ لِمُسُومَتِكِ وَأَنْتَيمُ نَمْنَكُ وَأَجْفُ بُحْرَهَا وَأَغْضُ مَلْوِعِ يَجْرُهُ وَصِيرٌ مَا لِمُ وَجَا وَمَأْوَى لِنَابَ آوَى وَدَهَثَا وَمَنيِرًا لَاسًا كَنَ فيها . ١٤٠٤ إنَّهُم يَزَأَدُونَ جِيمًا كَالْأَشْبَال وَيَأْمُونَ مُجرَّآه ٱلْأُسُودِ ، عِنْ عَلَا عَدْ وَتَجْمِيمِ أَجْمَلُ لَمْ شَرَابًا وَأَسْكِرُهُمْ لِكُنْ يْرَحُواثُمْ يَكُوا فُومًا أَبِدِيا فَلَا يَسْتَيْعَظُونَ يَعُولُ ٱلرَّبْ عِينِهِ وَأَزْلُمْ كَالْمَالَانِ إِلَّى الدَّيْحِ وَكَا لَكِياشٍ مَعَ التُّيوسِ و الله كن أخِذَتْ شِيشَاكُ وَأَمْسِكَتْ غَرْمُ لِل ٱلْأَدْضِ . كَفَّ صَادَتْ بَابِلُ دَهَنَا بَيْنَ ٱلْأَمَمِ. ١١٦ قَدْ طَلَمَ ٱلْجَوْعَلَى بَابِلَ فَشْرِتْ بِحَفْرَةِ أَمُواجِهِ. وَ اللَّهُ مَادَتْ مُدُنَّهَا مُسْتَوْحَتُهُ أَرْضَ قَفْر وَفَلَاةً أَرْضَالًا يَسْكُنُ فِيهَا إِنْسَانُ وَلَا يُرْهُ بِهَا أَنْ بَشَرِ . عِلَيْهِ إِنِّي أَكْتِدُ بَالَّا فِي بَابِلَ وَأَخْرِ جُمِنْ فِيهِمَا أَجْلُمَ وَلَا تَجْرِي إِلَيْهِ ٱلْأُمَّهُ مِنْ بَعَدُ وَسُودُ كَابِلَ أَيْمَا يَسْفُطُ ﴿ يَهِي الْمُرْجُوامِنْ وَسَعِهَا بَاشَعِي وَأَنْجُوا كُلُّ وَاحد بنف مِنْ شرَةِ غَنَب الرَّبِ . ١٤٦٥ وَلا تَفْسَلُ فَأُو بُكُمْ فَعَلَفُوا عِندَ السُّمَةِ الله تُعَيَّرُ فِي ٱلْأَذْسُ . ظَائِمًا تَرَّدُ لُمُعَةً فِي سَنَةٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ مُحْمَةٌ أَخْرَى وَيَعْمِثُ فِ ٱلْأَرْضِ مُسَلِطِ عَلَى مُسَلَطِ . عِنْ ﴿ لَا لِكَ مَا إِنَّا كَأِنَّ أَكُمْ أَكْمَدُ فَهَا مَضُوكاتِ بَالِيلَ فَخَزَى كُلُّ أَرْسُهَا وَنَسْفُطُ قَلَاهَا جَسِنًا فِي وَسَعِلَا يَكِينُهُ وَزُنَمُ عَلَى بَاللَ السَّاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَكُلُّ مَا فِيهِمَا لِأَنَّ ٱلْمُدِّرِينَ فَاقْتُهَا مِنَ الشَّمَالَ يَقُولُ ٱلرُّبُّ . عَن اللَّ أَسْقَطَتْ بَا مِنْ قُتَلَ إِسْرَا نَيْلَ كَذَٰ لِكُ يَسْقُطُ قُتَلَ بَابِلَ فِي كُلَّ ٱلْأَدْضِ ، ع ع ما أيا الله بن أَطْلُوا منَ السُّنِ عَلَمُوا لا تَتِعُوا اذْكُوا الرَّبُ فِي الْفُرِيِّ وَتَضَلُّ أُورَشَلِيمُ بِمُلُوبِكُمْ . ١٤٠٤ قَدْ غَرِينَا لِأَنَّا سَمِنَنَا تَشْيِرًا وَغَطَى ٱلْخَيْلُ وُجُوهَنَا لِأَنَّ الْفُرَبَّة وَخَلُواْ أَقْدَاسَ بَنْتِ أَرَّتْ . ١٤٠٤ لذيكَ هَا إِنَّهَا كَأَيْ أَكُمْ تَقُولُ ٱلرَّبُّ أَفْقَدُ فِيهَا مَشْوَكَاتِهَا وَفَ كُلُّ أَدْضَهَا يَثِنُّ ٱلْجُرْحَى . عَنْ إِنَّ إِبْلِ وَإِنِ ٱذْ تَفَسَّ إِلَى ٱلسُّكَا ۗ وَمَنْتَ مَعَالِي عزَّتْهَامِنْ عِنْدِي يَأْتِي مَلَيْهَا ٱلْمُدْرُونَ يَقُولُ ٱلرَّبِّ . كَيْ فَيْ صَوْتُ صُرَاحٍ مِنْ بَاللَّ وَحَطُمُ عَظِيمٌ مِنْ أَرْضَ وَأَنْكَلْنَا نَيِنَ عَنْ ﴿ لِأَنَّ ٱلرَّبِّ وَمَرَّ إِبِلَ وَآبَادَ مِنْهَا ٱلصُّونَ ٱلْعَلِيمُ وَقَدْ عَبِّنَ أَمْوَا لِهُمْ كَالْمِيَّا الْتَوْمَةِ وَالْطَلَّتَ جَلِّنَهُ أَمْوَاتِهِمْ \* \$2\$ لأنُ الْمَدِّسَ قَدْ دَحْتَ عَلَيَا عَلَى ؟ إِلَّ جَمِيرَتُهَا أَعِدُوا وَضِيغُهُمْ مُحِرِّتَ لأَنَّ إِلَّهُ ٱلْمُسَاقَاتِ ٱلرَّبُ يُجازيها . جِنهِ إِنَّى أَسْكُرُ رُوْسَاتُهَا وَعُكُماتُهَا وَعُكَّامَهَا وَوَلاَتَهَا وَجَارِتَهَا فَنَافُونَ وَمَّا أَبِدِ إِولَا يَسْتَقَطُونَ يَقُولُ ٱلْكُ أَلْتِي رَبُّ ٱلْخُودِ أَنَّهُ . عِنْهِم مُكَلّا عَالَ دَبُّ الْجُنُودِ إِنَّ أَسْوَادَ بَابِلَ ٱلْمَرِينَةَ تُعْتَلُمُ ٱفْتِلَامًا وَأَيْوَابِهَا ٱلشَّاعِنَة تُحْرَقُ بِٱلنَّادِ فَأُولُ تُنْ الشُّمُوبِ قِبَاطِ لَ وَجَدُ الْأَمْ قِنَادِ ، عَنْ الْكَلامُ الَّذِي أَمَّرَ بِهِ إِنْ مِنَا اللَّيْ سَرًا يَانَ يَدِيُّ إِنْ عَسَا لَمَّا أَطَلَقَ مُمَّ صِنْفِيًّا مَلِكِ بَهُوذَا إِلَى بَابلَ فِي ٱلسُّنَةِ الرَّابَةِ لِنْلَكِهِ وَكَانَ سَرَابًا دَنِيسَ الْحَدَةِ ، عَنْ لِلْ كَتَبِ إِذْمِيا فِي كِتَابِ وَاحِدِ جِيمَ الثِّرْ ٱلَّذِي بَأْتِي عَلَى بَالِلَّ جِمِمُ هٰذَا ٱلْكَلامِ ٱلْمُكُنُّوبِ عَلَى بَالِلَ ١ عَلَيْ وَقَالَ إِذْمِيا لِسَرَايًا إِذَا وَافِيْتَ كَابِلَ صَلَالِغٌ وَأَثَلُ جَمِيعٌ هَلَا ٱلْكَلَامِ: ١٤ وَقُلْ أَيْهُ ٱلرُّبُ أَنْتَ تَكَلُّتَ عَلَى هٰذَا ٱلْوَضِمِ أَنْ تَسْتَأْصِلَهُ فَلَا يُكُونَ فِيهِ سَاكِنُ لَا إِنْسَانُ وَلَا بَعِيمَةٌ بَلْ يُكُونَ أَخْرِبُهُ أَبِدِيَّةٍ - ﴿ وَمَنَّى فَرَخْتَ مِنْ تِلَاوَةِ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ فَأَرْبِطْ بِهِ عَبِرًا وَأَنْتُ فِي وَسَعِهِ ٱلْمُرَاتِ جَهِيْكُ وَقُلْ كَذَٰ لِكَ تَفْرَقُ بَابِلُ وَلَا تَفُومُ مِنَ الشَّر ٱلَّذِي أَجِلُهُ عَلَيْهِا وَتَهْتَى رَازَحَةً . إِلَى هُنَا كُلامُ إِدْما

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْخَمْسُونَ

المَّذِيُّ كَانَ صَدْعًا أَنَ إِنْدَى وَعِشْرِينَ سَنَّةَ حِينَ مَكَ وَمَكَ إِنْدَى عَشْرَةَ سَنَةً وَالْوَتَلِيمَ وَالْمُ أَوْمِ هُوطَالَ إِنِّهُ إِذْمِيا مِن لِنَّةً . يَحْمِيْكُ وَمَنَعَ الشَّرُ فِي عَنِي الرب رَفَعَ نَاسَ ثُو يَاكِينَ مَلِكِ بِهُوفَا وَأَخْرَجُهُ مِنَ السَّجْنِ ﷺ وَحَكَلَّهُ بَكُلامٍ طَبِّهِ وَجَعَلَ عَرْقُهُ أَلَّهَى مِن غُرُوشِ اللَّهُوكِ الَّذِينَ مَسَهُ فِي ؟ بِلَّ \$250 وَفَيْرَ يُئِابُ سِجْهِ وَبَغِيَّ بِتَنَاوَلُ الطَّامَ أَمَامُهُ فَانِهَا كُلُّ أَكُمْ حَاتِهِ . \$250 وَكَانَتُ لَهُ وَظِيْفَةٌ وَانِيَّةٌ تَمْعَلَ لَهُ مِنْ خِدِ مِلِكِ ؟ بِلَ أَمْرِ كُلْ يَعْمَ فِي فَعْمَو إِلَى تَقْمَ

# مَرَانِي إنِمِيا

#### المصل الأول

وكان بند جلّاه اسرائيل وخواب اورشايم ان ادميا جلس بيكي ودلّ اورشليم جذا الرقاء مقال الله

الله الله الله الله يك الكيرة الشُّب. صَادَتَ كَارْمَةَ النَّفِيةُ فِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَ الأَمْمِ السِّيَّةُ فِي اللَّهُ الرَّادَ الْمَارِ السَّبِيَّةُ فِي اللَّهُ الوصَادَتُ الْمُتَ الْمِزْيَةِ

المُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَالْمُوعَا عَلَى خَلَيْهِ، لَا مُمَوَّقِ لَمَا مِنْ جَسِيرٍ لِمُعِيّها عَلْ أَخْلَامًا غَدُوا إِلَى وَمُعَاوِمًا لَمَا أَعَدُوا إِلَى وَمَعَاوُوا لَمَا أَعَدُهُ

الله عَلَىٰ يَهُوذًا فِيْوْسِ وَشِدُو النَّهُودِيُّةِ سَكَنَتْ فِي الْأَمْمِ وَأَمْ تَجِدْ وَاحَةً . جَمِعُ طَلَّودِيها أَذْرَكُوهَا بَيْنَ الْمُعَالِقِيْ

المُن عَنْهُونَ تَاجَمَةٌ لِمَدَمَ القَادِمِينَ إِلَى الأَعْبَادِ وَجِيمُ أَلِوْلِهَا مُتَهِدَّمَةٌ . كَتْنَهَا مُنْتَهِلُونَ وَعَدَارَاهَا نَصْبِرَاتُ وَهِي فِي مَرَادَةِ

عي مَادَ مُمَّا يِغُوهَا وَأَمَّا وَأَمَّا أَوْمَا أَيْسَرُوا لِأَنَّ الرَّبِّ أَمَّتَهَا كِتُغْرَةِ مَسَيسًا. أَمْثَلُمَا مَادُوا مَنْفِينَ أَمَا وَبُعِدَ الْمَثَا يَقِ

هي وَدَالَ مَنْ بِلْتِ سِينُونَ كُلُّ بَهَا إِسَاء صَادَ دُوْسَالُوهَا كَا يَا كُمْ تَعِدْ مَرْتَى. مَسَادُوا وَلَا فَوَهُ أَمْمُ أَمَامَ وَجُو الطَّادِدِ

هي تَذَكَّرَتُ أُودَعَلِمُ فِي أَيَّامِ بِرِّسِهَا وَعَلَيْهَا تِعِيمَ مُنْتَهَاتِهَا أَلِي كَانَتُ لَمَا مُنْت أَيَّامِ ٱقِيدَمٍ. خِذَمَا وَقَعَ مَنْهُمَا فِي بَدِ الْفُنَامِينَ وَلَمْ يَشُرُهَا أَحَدُ وَلَهَا الْفَنْإِيشُ فَضَحُوا مِنْ ذَوَالِمَا

هِنَةُ خَطِئْتُ أُورَتَلِمُ مَطَلَةً فِيْنِكَ كِنَهَا الطَّنْ . جَعِرُ مُكُومِهَا أَوْدَوْهَا لِأَبَّمُ وَلَا وَأُوْ مَوْنَتُمَا أَمَّا هِيَ فَتَهْدَتْ وَأَصْاعَتْ إِلَى الْوَرَّادَ

ين أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ تَذَكُّوا عَائِبَهُمَا الْإِنَاجِ فِي الْحَسَاطِ عَجِيدِ لَا لَمَوْنِي لَمَا. ا أَنْظُرُ إِدَرَّ إِنْ يُؤْسِهُا فِإِنْ ٱلْدُوْقَةُ تَسْطَمُ

عِيْدٍ قَدْبُسَطَ الْمَدُوْبُدُهُ عَلَى جَبِي مُشْتَبَاتِهَا قَالِهَا رَأْتِ الْأَمْمَ يَدْخُلُونَ مَشْيَسَهَا عُنْ أَرْتَ أَنْ لَا يَدْخُلُوا فِي عَبْرٍ كَكَ

عِنْ اللهِ عَلْ شَعْبًا مُتَنَوِّدُونَ مُلْتَسِسُونَ طَلَامًا . قَدْ بَدَلُوا مُشْتَهَاتِهِمْ الْأَسْتُلُ وَدَدْ

بِحَسَبِ تِجِيمِ مَا صَنَعَ لِا يَاتِيمُ عَلَيْهِ لِلْأَنْ غَضَبَ ٱلرَّبِ لَمْ يَدْرَحُ عَلَى أُودَ شَلِيم وَعَلَى يَهُوذَا جَتَّى نَفَاهُمْ مِنْ وَجْهِ ، وَتُرَّدُ صِدْقاً عَلَى مَلِكِ بَالِلَ . إِلَيْ وَفِي ٱلسَّةِ ٱلتَّاسفة مِنْ مُلْكِهِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْعَاشِرِ مِنَ ٱلشَّهْرِ وَفَدَ نَهْوَكُهُ رَصَّرُ مَلِكُ بَالِلَ هُوَ وَكُلُّ جُهُوشِهِ عَلَى أُورَ صَلِمَ وَزُرُنُوا عَلَيْهَا وَنَوْا حَوِيْهَا مِثْرَسَةٌ ﴿ يَعِيدُ فَدَخَلَتِ ٱلْمَدِينَةُ تَحْتَ أَخِصَاد إِلَى ٱلسُّنَةِ ٱلْحَادِيَةَ عَشْرَةَ فَسَكِ صِدْقيًّا . عِنْ أَيْنِ الْكَيْمِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلنَّهُرِ ٱلرَّاسِ أَشْنَدُ ٱلْجُوعُ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ خُبْرُ لِصَبِ ٱلْأَرْضِ ١٤٢ فَتَثَرُوا ٱلْمَدِينَـةَ وَهَرَّبَ جِمِيمُ رِيَالَ ٱلْحَرْبِ وَخَرَجُوا مِنَ ٱلْمُدِينَةِ لَكُلُا مِنْ طَرِيقِ ٱلْبَلِبِ ٱلَّذِي بَيْنَ ٱلسُّودَ فِي بِٱلْفُرْبِ مَنْ نُسْنَان ٱللَّهِ وَٱلْكُلْدَا نِيُونَ عُيطُونَ بِٱللَّذِينَةِ وَذَهَبُوا فِي طَرِيقِ ٱلْفَوْدِ عَلَيْكَ عَرَى جَيْشُ ٱلْكُلْمَا نَبِينَ عَلَى أَثَرَ ٱلْمُكِ فَأَذْرَكُوا صِدْقِيًّا فِي صَخْرًا ۚ أَدِيمَا وَقَدْ تَفَرَّقَ عَسْهُ جَدُ جَنْهِ جِهِيجٍ وَأَخَذُوا ٱلْكَ وَأَصْعَدُوهُ إِلَى مَلِكِ بَابِلَ فِي دُبَّةَ بِأَرْضِ هَاهَ فَسَلَا عَلَهُ السَّفَاةَ . ويه وَوَتَجَ مَكُ مَا لِلَّ بَني صدْقيًا عَلى عَنْنِهِ وَوَتَجَ أَضِنَا جِيعَ رُوساته يَبُوذَا فِي رِبُلَةَ عَلِيْنِ وَفَقا عَنِي صِدْفِياً وَأُوثَفَ مِسِلْسِتَيْنِ مِنْ تَحْسِ وَجَالَ بِهِ مَكِثُ مَا إِلَى مَا إِلَى وَجَسُلَهُ فِي بَيْتِ ٱلْحَرَى إِلَى يَوْمِ مَوْتِهِ • عَلَيْكُ وَفِي ٱلشَّهِرُ ٱلْحَلْمِس فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْمَاشِرِ مِنَ ٱلشَّهْرِ فِي ٱلسَّنَّةِ ٱلتَّاسِمَةَ عَشْرَةَ إِلْمَاكِ تَهُوكُهُ وَصُرَ مَلِك بَايِلٌ قَدِمَ نُوزَوَادَانَ وَنُبِسُ ٱلشُّرَطِ ٱلْوَامَتُ أَمَامَ مَكِ بَابِلَ إِلَى أُورَشَلِيمَ عَنْهُ ۖ وَأَحْرَقَ بَيْتَ ٱلزَّبِ وَبَيْتَ ٱلْمِكِ وَجِمِعَ لِيُوتِ أُورَسَلِيمَ وَكُلَّ بَيْتِ لِمُظْمَادَ أَحْرَقَهُ بِالنَّادِ عَلَيْ وَهَدَمَ جَعِهُ حَيْثِ ٱلْكَلْمَا نِيعَ أَلْمَيْنَ مَ رَبْسِ ٱلشُّرَطِ كُلُّ أَسْوَادِ أُورْشَلِيمَ عَمَّا حَوْلَهَا . والله وَيَسْمَامِن مَسَاكِينِ الْأَرْضِ وَسَارٌ الشَّمْرِ الَّذِينَ بَعُوا فِي الْمُدِينَةِ وَالْمَادِ بِينَ ٱلَّذِينَ هَرَبُوا إِلَى مَلْكِ بَابِلَ وَسَائرُ ٱلْجَمَسَاعَةِ أَجْلاهُمْ نَبُوزُدَادَانُ رَئِيسُ ٱلشُّرَطِ ﴿ وَزَكَ رَئِيسُ الشُّرَطِ مِنْ مَسَاكِينِ الْأَرْضِ كُرَّامِينَ وَقَالَاحِينَ. ﴿ وَعَمَدَ الفُّسَ الَّذِي فِينْتِ الرَّبِ وَالْقُواعِدُ وَيَمْرُ الْقُلَسِ ٱلَّذِي فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ صَحَسَّرُهَا ٱلْكُلْدَانُونَ وَهَلُوا حَنْحُلُ نَحَاسَهَا إِلَى مَا لِمَ. ﴿ لَكُنْكُمْ وَٱلْمُدُورَ وَٱلْحَجَادِفَ وَٱلْجَامَاتِ وَٱلْمَقَادِينَ وَٱلصُّمُونَ وَجِمِعَ أَدَوَاتِ ٱلنَّفَاسِ ٱلِّتِي كَنْوُا يَخْدُمُونَ بِهَا أَخَذُوهَا . والطُّنوتَ وَالْجَامِ وَالْمُعَارِينِ وَالْمُعَارِينِ وَالْمُدُورُ وَالْمَارَاتِ وَالْمُعُونَ وَالْأَفْدَاحَ مَا كَانَ مَنْهَا ذَهَا فَالنَّهَ وَمَا كَانَ مَنْهَا فَشَّةً فَالْفَشَّةَ أَخَذَهَا رَئِيسُ ٱلثُّرَطِ. كان وَأَخَذَ ٱلْمُدُودَيْنِ وَٱلْجُرَ وَٱلِأَنِي عَشَرَ قُودًا مِنْ غُلِي ٱلِّي تَحْتَ ٱلْمُوَاعِد ٱلَّتي سَنَمَا الْكُ سُلْيَانَ لِينْتِ الرَّبِ وَلَمْ يَسْتُنْ لِنُعَلَى هٰذِهِ الْأَوَانِي وَذْنٌ . عِنْهِ أَمَّا ٱلْمَمُودَانِ فَكَانَ طُولُ ٱلْمَمُودِ ٱلْوَاحِدِ قَانِي عَشْرَةَ ذِوَاعًا وَعُيطَهُ خَيْطًا ٱلْمَقَى عَشْرَة ذِرَاعًا وَتَخَلُّهُ أَرْبَمَ أَصَابِمَ وَهُوَ أَجْوَفُ . ١٤٢٤ وَعَلَيْهِ تَاجٌ مِنْ نُحَلَّسٍ وَتَعَكَّ ٱلتَّاج أَنْوَاحِدِ خُسْ أَذْرُع وَعَلَى أَلتَاجٍ حَبِيحةٌ وَرُمَّانُ مِنْ حَوْلِمَا ٱلْكُلُّ مِنْ نَحْلس . وكذلك كَانَ ٱلْمَهُودُ ٱلتَّانِي وَٱلْمَانَاتُ . عِنْ ﴿ وَكَانَتِ ٱلرُّمَّانَاتُ سِنَّا وَتَسْعِينَ عَلَى ٱلْجَانِبِ ٱلْوَاحِدِ وَجُمَلَةُ ٱلرَّمَّانِ مِنَّةً عَلَى ٱلْمُبِيكَةِ مِنْ حَوْلِهَا . ١٤٠٠ وَأَخَذَ وَ نِيسُ الشَّرَطِ سَرَامًا ٱلْكَاهِنَ ٱلْأُولَ وَصَفَايًا ٱلْكَاهِنَ ٱلتَّانِي وَخَفَلَةَ ٱلْأَعْلَى ٱلثَّلاثَةَ . ﴿ وَأَخَذَ مِنَ ٱلْدِيَةِ خَصِيًّا وَاحدًا ٱلَّذِي كَانَ مُوَلَّى عَلَى رَجَال ٱلْحُرْبِ وَسَبْعَةَ رَجَال بِمُنْ يُشَاهِدُونَ وَجْهَ ٱلْمُكِ الَّذِينَ وُجِدُوا فِي ٱلْمِيدَةِ وَكَاتِ رَيْس ٱلْمِيْسِ ٱلَّذِي حَمَانَ يَجْمَ مَّن الأَرْضَ وَستينَ رَجُلًا مِن شَفِ الأَرْضَ الَّذِينَ وُجِدُوا فِي دَاخِل الدِينَة عِن ﴿ أَخَلَعُمُ نُوُذَذَاذَانُ دَ نِيسُ ٱلشَّرَطِ وَسَيَّرُهُمْ إِلَى مَلْكِ فَا بِلَ فِي دَالِمَةَ ﴾ ﴿ وَالْحَرَبُهُمْ مَلكُ فَا بِلَ وَقَصْلُهُمْ فِي رَبَّلَةَ فِي أَرْضِ حَمَّاةً . وَأَجْلِي يَهُوذَا مِنْ أَرْضِهِمْ . عِنْهُمْ هُولاً الشَّفْ ٱلَّذِينَ أَجْلِاهُمْ نَبُوكُهُ رَصِّرُ فِي ٱلسُّنَّةِ ٱلسَّابِيةِ لَلائَهُ آلَافٍ وَثَلائعةٌ وَعَشرُونَ مَنّ ٱلْيُودِ • عَلَيْ وَفِي ٱلسُّنَّةِ ٱلتَّامِنَةَ عَشْرَةً لِنَبُوكُ وَصَّرَ أَجْلَى مِنْ أُورَشَلِيمَ غَانِي من وَالْخَيْنِ وَتُسَلَاثِينَ نَفُ اللَّهِ وَفِي السُّنَّةِ الثَّالِثَةِ وَٱلْمِشْرِينَ لِنُهُوكُهُ وَشَرَ أَلَيْق نَهُوْدَوَادَانُ دَيْسُ الشُّرَطِينَ ٱلْيُودِ سَبَّ مِنْهُ وَخَسَةٌ وَأَدْبَيِنَ عَجَيمُ ٱلنُّوسَ أَرْبَعَ آلَافِ وَسِتُ مِنْهُ · £20 وَكَانَ فِي اَلسَنَةِ اَلسَّابِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ بِلَيْلَاءَ بُو مَا كينَ مَك يَهُوفَا فِي ٱلثَّيْرِ ٱلنَّا فِي عَشَرَ فِي ٱلسَّاجِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنْهُ أَنَّ أُولِلَ مَرُومَاكَ مَلِكَ ؟ بلَ

Digitized by GOOSTS

وَأَصْرَمَ فِي يَنْفُوبَ مِثْلَ نَادِ مُلْتُهَا إِلَى الْمُحَلَّثُ مَا حَوْلَمًا كاللهُ وَمَلَ قُوْمَهُ كَمَدُوْ . يَمِنْهُ مُرْتَفِعَةٌ كُفَا بِي فَيَقُلُ كُلُّ شَعِي إِلْمُيُونِ . أَفْرَغَ كَتَاد مُعْطَهُ عَلَى خِياً الْمُنْصِيونَ

وي مَادَ ٱلنَّبُدُ حَمَدُو . عَنَ إِسْرَائِيلَ. عَنَ جِمِعَ فُسُودِهَا وَدَمَّرَ حُمُونَهَا. أَكْثَرَ فِي بِلْتِ يَهُوذَا ٱلَّوْحَ وَٱلنَّفِيكَ

وي المناصل كتِشبة سياجه وتؤمن تخضرَه . أنني الرُّب في صيون السيد وَٱلنَّاتَ وَنَهَذَ يَسُخُطِ غَمْنِهِ ٱلْمِكَ وَٱلْكَامِنَ

ع المنه والمنه من واليل جيم ألو يكي . ومَا عَلَي فِيتَه الْهُولِمَ أَمُبَانِي . وامن السَّهُ من السَّهُ مَذَكَهُ وَمَعْتَ مَعْدِسَهُ . حَبَسَ فِي يَدِ الْعَدَةِ أَسُوارَ تَصُورِها . أَطْلَقُوا أَسْوَاتُهُمْ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ كَمَّا فِي قَوْمٍ عِيدٍ

عَيْمَ ٱلرُّبُ أَنْ يُدَمِّى سُورَ بِلْتِ صِيْرُونَ . مَدُ ٱلْخِطَ وَلَمْ يَدُودْ يَدَهُ عَنْ أَنْ غُونَ . فَأَنْكُ الْمُرْسَةَ وَالسُّورَ فَلَا بَلِهِ

وي الأرض أبوابها ودَمَّر وَعَطَم مَزَالِيهَا مَلحَهُم وَرُوسًا وها بَيْنَ ٱلأُمْمِ. لَيْسَ شَرِيعَةً . حَتَّى أَنْبِيا وَهَا لَا يُسَادِفُونَ رُوْبًا مِنْ لَهُ نُو ٱلَّبِّ

كالله شُيُوخُ بلت صيرُونَ جَلَسُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ صَامِينَ . أَلْقُوا رَمَادًا عَلَى رُوُوسهمْ وَشَدُّوا مُسُوحًا . عَذَارَى أورُشَليمَ طَأَطَأَنَ رَوُّوسَهِنَ إِلَى ٱلْأَرْضِ

والله عَنايَ مِنَ الدُّمُوعِ وَجَاشَتَ أَحْشَا نِي كَدِي أُديقَتْ عَلَى الْأَدْضِ مِنْ أَجْلِ حَطْمٍ بِنْتِ شَعْي ۚ إِذْ غُيْنَ عَلَى ٱلطِّفُلُ وَٱلْمُرْسَمِ فِي سَاحَاتِ ٱلْمُرْبَةِ

وي الله المعالم أن الله والحدر الفي عليهم كالمرت في ساحات المدينة . إذ أريف نفوسهم على حضون أماتهم

وروع بادًا أينك ومَاذَا أَشَبُّه بك ما بنت أورَشَليم مَادَا أَسَاوى بكِ فَأَعَرْ بَكِ أَتُّمَّا ٱلْمَذَرُآا بِلْتُ صَهْرُنَ مَ إِنَّ حَطَّمَكِ عَظِيمٌ كَمَّا لَهُر فَنْ ذَا يَشْفِيكِ

ج ﴿ أَنْهَ أَوْلَ رَأُوا لَكِ ٱلْمَاطِلَ وَٱلْمُنْنَ. لَمْ يَكْتَفُوا عَنْ إِيُّكِ لَيَرْدُوا جَلاَ آكِ. مَلْ رَأُوا لَكِ مَفُولَاتِ مَاطَلَةً وَغُوا مَاتِ

ور على الطريق منفعوا عَليك بالكَفَيْن . مَفَرُوا وَمَزُوا دُوْوسَهُم عَلَى بِلْتِ أُورَشَلِيمَ. أَهْنِهُ هِيَ اللَّذِينَةُ أَلَق يَدْعُونَهَا كَامِلَةَ الْجَالِ بَهْمَةَ الْأَرْضِ كُلِّهَا

عيد أَعْدَآنِكِ فَشُوا عَلَكِ أَخْوَاهُمْ . مَفَرُوا وَمَرَقُوا ٱلأَسْكَانَ . قَالُوا قَد ٱلْبَلْنَاهُ . هَذَا هُوَ الْيُومُ ٱلَّذِي أَنْظُرْ كَالُو . قَدْ وَجَدْنَا وَرَأْنِنَا

والله قدْ مَنْمَ الرَّبُّ مَا قَصَدَهُ وحَتَّن الْمُولَ الَّذِي أَوْعَدَ بِهِ مُنْدُ أَيَّام الْقِدَم . هَدَّمَ وَلَمْ نُشْفَقْ. فَأَثْمَتَ بِكِ الْمَدُوُّ وَأَعْلَى قَرْنَ مُضَا يِفِكَ

ٱلنُّفِي . أَنْظِرْ مَا رَبُّ وَمَأْمَلُ كَيْفَ صِرْتُ مُزْدَرَاةً

كَلْنِي أَلَمْ مَبِالْتُكُمْ يَاجِعِمْ عَارِي ٱلطُّرِيقِ. تَأَسْلُوا وَٱنظُرُوا هَلَ مِنْ وَجَعِرَ كَوَجَعِيَ الَّذِي أَمَانِي ٱلَّذِي أَعْنَنَى بِوَالرَّبِّ فِي قِرْمِ أَصْطِرَامٍ غَضَبٍ

ٱلْوَرْآة . جَمَلَني مُستَوْحَتُهُ وَانْيَةً عُمِلُ ٱلنَّهَادِ

وي مَامِي يَدِهِ فَأَعْتَبَكُتْ وَثَفَلْتْ عَلَى غُنِي. أَسْفَطْ قُوْقِ، جَمَلَى ألتدني أيد لاأستطيع مما التيام

المنسرة على الفذراء بلتومهاون

كَنْ عَلَى هٰذِهُ أَمَا بَاكِتْ وَعَيْنَايَ تَسْهَلَانِ بِٱلْمَا ۚ ، إِذْ قَدِ ٱلْبَعْدَ عَنِي كُلُّ مُمْز يَرْدُ نَفْسى . بَنِيْ هَلْكُوالِأَنَّ ٱلْمَدُو قَدْعُلَبَ

عِنْ إِلَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَوْلِهِ مَنْ مَوْلِهِ مَنْ مَوْلِهِ مُضَايِقِينَ لَهُ . صَادَتْ أُودَشَلِمْ بَيْتُهُمْ كَطَلِيثِ

كَلْنِهِمْ عَادِلُ ٱلرَّبُّ لِأَنِّي عَمَيْتُ أَمْرَهُ . إِنْتَمُوا يَا جِبِمَ ٱلشُّمُوبِ وَٱنْظُرُوا وَجبي . غذاراي وشانى معنوا إلى الملكة

عَيْدٌ وَعَوْتُ عَمِينًا مُنْمَدُوا بِي . كَهَنِّي وَشُيْوِينِي فَاصَتْ أَدْوَا مُمْمْ فِي ٱلْمِينَةِ وَهُمْ التسون ماحكلا ليردوا نفوسهم

جِيْنِجُ أَنظُرُ بَارَبُ كَإِنِّي فِي مِنِينَ . أَحْثَا آنِي جَائِنَةُ وَقَلَى مُخْتِطُ فِي بَاطِني لِأَنّ عَصَيْتُ عَصَيَانًا . ٱلسُّفُ يُتَكُلُ فِي ٱلْخَارِجِ وَٱلْمُوْتُ فِي ٱلْيَتِ

كالله تعِنُوا أَنِي أَنْهَادُ ظُلَمْ بِكُنْ مَنْ يُزَرِينِ . بَعِيعُ أَعْدَالِي تعِنُوا بِشُرِي فَقِينُوا لِأَنَّكَ مَلَتَ ، أَجُلُ إِلْوْمَ ٱلَّذِي لَازَتِ بِهِ فَيَعِيرُوامِثْلِي

ويَهِ يَبْلُغُ كُلُّ شَرِهِمْ إِلَى أَمَامِكَ وَاقْمَــلْ بِهِمْ كَافَعَلَتْ بِي لِأَجْلِ جِمِعِ مَعَامِي فَإِنَّ تُنَّدِي كَثيرُ وَقَلْمِ كَثيبُ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

ور كُونَ مَنْ السَّد بَعَتْ بِ بلتَ صِيرُونَ بالطَّلَامِ وَطَرْحَ مِنَ السُّهَا وَلَى الْأَدْضِ غُرْ إِسْرَانِيلَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَوْطِئْ فَدَمَّنِهِ فِي فَوْمِ غَضَّهِ

عِيْجٍ مَنْ ٱلنَّبِهُ جِمِعَ مَسَاكِن يَنْفُوبَ وَلَمْ يُشْفِينَ . هَدُّمَ يُشْفِلِ وَحُمُونَ بِلْتِ يُهِوذَا وَأَلْصَعُهَا بِالْأَرْضِ . تَجْسَ الْلَكَ وَالرُّوْسَاتُهُ

عِينٍ عَلَمَ فِي شِرَّةِ عَنْهِ كُلُّ قُونِ الإسْرَا ثِلْ وَدَّ يَنِهُ إِلَى الْوَرَّآهُ مِن أَمَّام السدو.

Digitized by GOOSIC

المجاهل المجاهل والمحدث المجاهل ال

عَالَمُ السَّبْدُ لَا لِيْفِي إِلَى الأَبْدِ. ١٤٤٤ < كَانْدُولَوْ أَغْتَ يَرْتُمُ رَ
 إِنَّ السِّبْدُ لَا لِيْفِي إِلَى الأَبْدِ. ١٤٤٤ < وَلَيْسَ مِنْ ظَهِ يُنِنِي وَلَئِنِتْ نِي الْبَشْرِ</li>
 عَيْسَبُو كُذُو وَالْحِدِ ٢٤٤٤ < وَلَيْسَ مِنْ ظَهِ يُنِنِي وَلَئِنِتْ نِي الْبَشْرِ</li>

إِنَّا الْمُوْمَ تَمْنَ الْأَنْهُلِ يَجِيعُ أَشْرَى الْأَنْسِ يَهِ اللهِ لَهُ الْوُمُونَ الْمُؤْمِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٣ من الخيرة قال فَكَانَ دُونَ أَنْ يَكُمْ السَّهُ. ١٤٤٤ ٥ الَيْسَ مِنْ فَهِمُ النَّهِ مُن الْفَي مَلْ النَّبِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

عِيْثِينِ \* فِخْمَسُ مُرْفَعًا وَغَنْمِهِمَا وَرَجْمِ إِلَى الرَّابِ عِلَيْهِ \* فِي فِيمُ غُلُوبَنَا مَمَ الْأَيْدِي إِلَى الْهِ فِي السَّمَاوَاتِ عِلَيْهِ \* وَ إِنَّا قَدْ مَمَنِنَا وَمُرَّدًا وَآمَدَ لَمَ تَمْف

عبد القطت بالنمنب وطرّة كاخلت وكم تشديز . عبد ٥ و القشت بقم يلا تا المنظم وطرقة المنظم المنظم

318 هـ جَمِعُ أَعَدَانِكَا تَضُوا طَلِبُنَا أَفُونَعُهُمْ ، 318 هـ حَلَّ مِنَا الرَّامُبُّ وَالْمُؤَلُّوْ وَالْمُعَارُونَا فَعَلَمُ ، £22 هـ عَيْنِي قَبِيلٍ بِأَنْهُو بِيادٍ عَلَى مَظْمِ لِمُنْتِ شَنْي

عَدِياً السَّطَادَ فِي أَعْدَآلِيَ آمْسِلِكَا كَمُسْفُورٍ بِتَبْرِعِةً. 338 \* وَرَّعُوا حَلَيْنَ فَلَي وَلَمُّنَا الْمُبْدَرِ وَدَمْرُجُوا عَلَيْ مَجَرًا وَكُنْ \$35 \* كَانْسُونَ أَلْمِي وَلَمْنُ حَلِيقٍ فَلْمُنْ
 عَدْ هَلَكُنْ

P \$25 مَنْ أَتِيكَ بَادَبْ مِنَ الْجُبِّ الْأَشْلَ P \$25 مِنْمُ الْمُونِ. وَهُمُ مَنْوَقِ. لَا يَشْمُ مَوْقِ. لَا تُشْفَلُ مُقَالِقًا مُنْ الْمُثَمِّنَ الْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ مُنْ الْمُثَمِّنَ الْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُونِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللَّمْ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

المَّذِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ لَمُسُومَتِي وَالْتَدِعَاتِي عِنْهِ ٢ مَدَرَّانِتَ اللهِ طَلَامِينَ النَّهِ المُسْتَقِينَ النَّهِ مُنْفِينَ مُنْفِينَ مُنْفِينَ مُنْفِينَ مُنْفِينَ مُنْفِينِهِ مَا مُنْفِعَ مُنْفِقِهِ مَا مُنْفِعَ مُنْفِقِهِ مَنْفُومِهُمُ مَنْفُومِهُمُ مَنْفُومِهُمُ مَنْفُومِهُمُ مُنْفُومِهُمُ مُنْفُومِ مُنْفُومِ مُنْفُومِ مُنْفُومُ مُنْفُومُ مُنْفُومُ مُنْفُومُ

الله عَرَخَتْ فُلُوبُهُمْ إِلَى السِّبِدِ ، يَا أَسَوَّادُ بِلْتِ صِبْلُونَ أَجْرِي الشَّمْوعَ كَالنَهْرِ نَهَادَ وَلِلَاء لَيْنَاهِ إِلَى الشَّبِدِ ) وَلاَ تَسْكُمْ شَدَعَهُ عَيْنِكِ

﴿ وَمِن اَنْنِي لَا فِي أَوْلِ الْفَهَاتِ الْرِيقِ كَا لَهَ طَلِكِ فَالَةَ وَهِ السَّدِ. أَدْنِي إَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَالِكِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

\$\$\$\$ إنطَرَحَ عَلَى ٱلأَرْضِ فِي ٱلشَّوَارِعِ ٱلصَّبِيُّ وَالشَّيْخُ ، عَذَادَايَ وَصُبَّافِ سَقَطُوا بِالسَّيْدِ، إنْكُ تَعَلَىّ فِي يَوْمٍ يَعْشَهِكَ . وَبَحْثَ وَلَمْ تَشْفِقُ

الله وَعُونَ كَمَا فِي يَوْمِ عِيدِكُلُّ مُرْوَعِ فِي مِنْ كُلِّ جِنَةٍ · فَلَمْ يَكُنْ فِي تَوْمِ تَصَنَبِ النَّهِ مُلْكِ وَلَا شَرِيدُ ، الْحَيْنَ حَصَنَتُهُمْ وَرَبَيْتُهُمْ أَفَاهُمْ مَدُوْيِ

#### ألفضل التالث

عِيْنِهِ \* سَنْجٌ عَلَىٰ مَنْ لَالْمُرْجَ وَتَقَلِّلَ قِلِينِ . عَنْهُ وَلَوْ مَرْغَتُ وَاسْتَغَنْ مِشْدُ مَلَانِي . عَيْنِهِ \* سَنْجٌ عَلَىٰ طُرْقِي بِالْغِيْنِ وَمَرْبُ مَسَالِكِي

كَنْنَالَى \* خُوَلِى فَبُّ كَامِنُ وَأَسَدُ فِي النِّهِ \$15 \* أَ فَالَّ طُولِي وَوَكَنِي وَمَا لِمَن وَجَلَنِي مُسْتَوْحِنًا \$20 \* وَجِلَ فَوَسُهُ وَتَسْبَنِي هَمَاكًا بِمُسْهُمِ

٣٢٥ ١ جَمْمَ إِلَيْهِ مَا أَسْنَانِي وَدَاسَنِي فِي الرَّمَادِ ٣٤٦ ١ وَبَسْمَتَ نَشْبِي الرَّمَادِ ٣٤٦ ١ وَبَسْمَتَ نَشْبِي أَلَا الرَّبِي الرَّمَادِ وَوَجَالِي مِنَ الرَّبِي أَلَّهِ مِنَا الرَّبِي مِنَ الرَّبِي مِنَ الرَّبِي أَنْ الرَّبِي أَلْمَ الرَّبِي مِنَ الرَّبِي أَلْمَ الرَّبِي مِنَ الرَّبِي أَلْمَ الرَّبِي مِنَ الرَّبِي أَلْمَ الرَّبِي مِنَ الرَّبِي أَلْمَ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنَ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي أَلْمَ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي أَلْمَ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي الرَّمَادِ وَمُنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي الرَّمَادِ وَمُنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي الرَّمَادِ وَمُنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي الرَّمَادِ مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي الرَّمَادِ مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ المَالِمُ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي الرَّبِي الرَّمَادِ مِنْ الرَّبِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُلِقُ الْم

٢٠ الْحَصْرُ لِمْنِي وَشَالِي وَالْأَفْسَلِينَ وَالْمَارَةَ . الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ١٠ إِنَّكَ سَنَدُكُو فِي قَلِي فَلِينِكَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

من دائقة الربّ أنا لم تَشْخَيلُ إِنَّ تَرَاعِمُ لا تُرول عليه n هِيَ
 جديدة في كل صَلّ وأمّا تلك عَظِيمة . n الربّ حَظِى قال تفسي
 خيرة في كل صَلّ وأمّا تلك عَظِيمة أدْنَبُوهُ

•••

عَنْهُ عَلَمُوا حَصَمُنَانِ فِي الشَّوَادِعِ. تَتَطَّخُوا بِالنَّمِ حَتَى لَمُّ يُطِقَ أَحَدُّ أَنْ يَلمُسَ مَلابِسَهُمْ

عِيْنِةٍ كَوْهُمْ أَنْ تَكُواْ أَيْكَ الْأَعْلِلُ. تَقُواْ تَقُوالاَ لَلسُوا وَلَمَا هَرَالُوا لَمَ الْوَا

ا الله وَجَهُ الرَّبِ فَرَقُهُمْ وَلَا يُمُودُ يَظُلُ إِلَيْمٍ . فَلا يَكُونُ إِحْدَامُ الْكَفَّةِ وَلا رَأَفَة بالشُّوخِ

عيد كلت غيونًا إلى نُصرَة بَاطِلَة . وَصَدْنَا مِنْ مَرَاصِدِنَا إِلَى أَمْةٍ لَا تُخْلِصُ

عِيْرِيِينَ مُسَيِّدُوا خَطُوانِا حَقَّى لَا نَسْفُ فِي سَاحَانِا. فَدِ افْتَرَبْتُ عَانِيكَا وَغَتْ أَيَّامُنا لِأَنْ انْفِضَا الاَفْضَاءَ الْفَرْوَانِ

عِيْنِينَ كَانَ مُطَادِدُونَا أَخَتُ مِنْ نُدُودِ ٱلسُّهَ . تَارُوا فِي أَعْنَانِنَا عَلَى ٱلْجِبَالِ وَكَثْوا كَا فِي ٱلْمَرْثُينَ

عن إن أَمُواهِنَا مَسِعُ ٱلرَّبِ أَعِدَ فِي خُرِهِمِ ٱلَّذِي قُنَا إِنَّا فِي ظِلِّهِ ثَمَا بَيْنَ ٱلأُمْمِ

الله الله إلى وَافْرَ عِي يَا بِلْتَ أَوْمَ النَّاكِسَةَ فِي أَوْضِ عُوسَ. إِنَّهَا طَلِكِ أَيْمَا مُنَّمُّ الْكُلُّ فَتَشَكُونَ وَتَمَرُّنُ

٢٤ قد انتشنى إثمان يا بلت صيارة . إن لا يماو نجيبك . قد التقد إثمان
كا بلت أدرة وكتف عن خالياك

## ألفصل الخامس

ملاة لرميا

ويه النواب المنظمة المنظمة المنظرة وعاني عادنا . ويه قد الفقاب ميرافسا المن النوابة ويرافسا المن النوابة ويرافسا المن النوابة ويرافسا المن النوابة ويرافسا المن المنظمة ويرافسا المن المنظمة ويرافسا المن المنظمة الم

يه ويت مده على الخارج المسادة المراج على المراج ال

مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُكَافَأَةً يَاوَبُ بِمَسَبُ أَعَالِ الْبِيهِمْ \$20 مَا اَجْعَلُ عَلَى مَا الْجَعَلُ عَ غُلُوبِهِمْ غِنَاوَةً وَتُعِسِلُ بِهِمْ اَنْتَكَ . عَلِيْهِمْ مَا أَلْمُودُهُمْ بِنَضَاتٍ وَابِعْهُمْ مِنْ تُحْسِنَهُ وَالدِّ الزَّبِ

## ألفصل الرابغ

عِينَ كُنِتَ أَكْدَرُ الذَّهَبُ وَتَنَيَّرَ الشَّارُ الثَّالِصُ وَالْهَالَتْ جَارَةُ الْفُدْسِ فِي رَأْسِ كُلِّ شَارِعِ

عِينَ إِنَّ مِنْوِنَا لَكِرَامُ الْمُؤْرُونُونَ بِالْإِبْرِيزِ كِنْتَ مُسِبُوا آيَّيَةَ مِنْ غَارِ عَلَ يَمْعِ الْمُؤْنِ

عِيْجٍ حَتَّى بَانَ آوَى كَنَفَ النَّبِيُّ وَأَرْضَتُ جِرَّاهَا . أَمَّا بِفَتْ شَفِي قَاسِيَةٌ كَافِنَام فِي الْبَرِّيَّةِ

ين لِسَانُ الْمُرْتَعِ بِيَنْكِيمِ مِنَ السَّلْسِ . الْأَطْفَالُ طَلَبُوا خُبُرًا وَأَمَّ بِكُنْ مَنْ بَكِيرُ أَنْ لَمْمُ

عيد ألدينَ بِأَخُلُونَ الطَّبَلِتِ عَلَمُوا فِي الشَّوَارِعِ وَالَّذِينَ رَبُّوا فِي الْفِرْمِرِ المُعَمِّدُوا الزّابِلَ

و الله عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَالَمَا مِنْ خَطِيدُ سَدُومَ أَلِي فَيْتَ فِي خَطَهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلْمِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَل

عِيْجِ حَنَانُ لُذَرَّالُهَا أَنْنَى مِنَ الْقِيرِ وَأَنْتُمَ مِنَ الْقِبْرِ وَٱلْمَ أَجَمَامًا مِنَ اللَّذِلْ وَفُلُودُهُمْ كَالْاَزْوَدُهِ

هِيَّةٍ مَنْ أَسْجَ بَهَا لِهُمْ أَسْخَعُ مِنْ الطَّلَامِ ظَمْ يُرَفُوا فِي الشَّوَادِعِ . فَمِينَتُ كُلُونُهُم \* بِيظَامِيمُ وَرَبِيتَ كَالْحَتْبِ

چيپېچ كانت فخل السَّبْدِ أَحْسَنَ حَالَامِنْ فَصْلَى الْجُوجِ لِأَنَّ هُولَاءَ كَانُوا يَدُويُونَ بِلِمَانَةِ فَصْلِوا الْأَرْضِ

عَنْهُمْ أَنْدِي الْبِئَاءُ الشَّدِيدَاتِ الْمُنْزِ طَهَّتَ أَوْلَادَهُنْ فَكَافُوا لَمْنَّ طَلَمَا فِ سَطْمِ بِلْتِ شَنِي

عيد الْمَجْزَ الرَّبُّ الْحُشَةُ وَمَبُّ مِرَّةَ غَضَهِ فَأَضْرَمَ كَازًا فِي صِيرُونَ فَأَكُلَتْ أَلْسَهَا و

عيد لم يكن مُلوك الأدَّض وَجِع اسْكَانِ المَسْكُونَةِ لِيُصَدِّقُواأَنَّ الْمُعَايِّقَ وَالْعَسَدُوُ يَدْ خَلَانِ الْقِلَابُ الْوَقَلِيمَ

\$ 33 لِأَجْلِ خَطَالِهَا أَنْهِمَ إِنَّهَا وَآثَامِ حَجَيْتِهَا أَلَّهِ مَنْ سَفَكُوا فِي وَسَطِهَا وَمَ السِّدِيفِينَ

Digitizad by Google

أَفْكَادِ طَلِيهِ الشِرْيرِ . عِنْ فَي مَهِرَ الرُّبُّ عَلَى الشَّرِّ وَجَلَبُهُ الرُّبُ عَلَيْ إِلَّنْ الرُّبُ عَلَى الشَّرّ وَجَلَبُهُ الرُّبُ عَلَى النَّر فِي جَبِعِ أَعْمَالِهِ أَلَي أَوْسَانَا مِمَا كَمُنْتِكِمْ ظَمْ نَسْمُ لِصَوْتِهِ لِنَسْفُتُ فِي أَوْامِرِ ٱلرَّبِ ٱلَّتِي جَمَلُهَا أَمَامُ وُجُومِنا . عِلَيْهِ فَالْآنَ أَيَّا الرَّبِ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ الَّذِي أَغْرَجَ صَبِّهُ مَنْ أُدْضِ مِصْرَ بِيَدِ فَدِيرَةٍ وَبِآيَاتٍ وَمُعْزِاتٍ وَقُرَّةٍ عَظِيَّةٍ وَذِرَاعٍ مَبْسُوطَةٍ وَأَعَامَ لَهُ أَسَّهَا كَمَا فِي هَذَا أَلْيَوْم . عِنْ إِنَّا خَطْنًا وَنَافَتُنَا وَأَيْمًا أَرُّهُمْ إِلَهُمَّا فِي جِيم رُسُومك . وي النَّمْرِنْ عَمْدُ إِنْ عَالَمُهُ بَيْنَا نَفُرًا طَلِلا فِي الْأَمْرِ الَّذِينَ مَثَّمَّا يَنْهُمْ. الما إنتم وارب ملاكا وتضرفنا وأنيذنا لأجيك وألحك خطوة أمام وجوه ألوين أَجْلُونَا عِنْ اللَّهِ لَكِي تَمْرِفَ الأَدْمَنُ بِأَسْرِهَا أَنْكَ أَنْتَ الرَّبِّ إِلْهَا وَأَنَّهُ بِانْتِكَ دُمِيَّ إِسْرَانِيلَ وَمَعْنَازِهُ . عَلَيْهِ أَيَّا الزُّبْ أَنْفِتْ مِنْ يَنِتِ فُنْسِكَ وَانْظُرْ إِنَّا وَأَيِلْ أَيُّ اَرْبُ أَذْنِكَ وَاسْفَبِ. عَنْهِ إِنْحُ عَيْلُكَ وَانْظُ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْأَمُواتُ فِي ٱلْجَبِيرِ الَّذِينَ أَخِذَتْ أَدْوَاحُهُمْ عَنْ أَحْثَابِهِم يَنْتُرْفُونَ لِلرَّبِّ بِالْخَيْدِ وَٱلْمَدْلِ عَلِيْنِ لَكِيَّا ا رَأْمِ الْكَثِبِ مِنَ الشُّدُةِ وَالَّذِي يُمْنِي أَغَنِيا صَيْنا وَٱلْمُرُنَ الْكِلِيةَ وَالْنَسَ الْمَائِنة هُمْ يَعْرَفُونَ لَكَ بِالْجِدِ وَالْمَدَّلِ يَارَبُ . هِيْنِهِ فَإِنَّا لَالِأَسْرِ وَيَّآلِكِا وَالْمُوكِنا فِي مُشْرَعًنَا أَمَلَكَ أَيْمًا ٱلرُّبُّ إِلَيْنَا عِينِهِ بَلْ لِأَقْكَ أَرْسَلَتَ مُخْطَكَ وَعَسَبَكَ عَلِينًا كَمَّا مُكُلُّت عَلَى أَلْبَةِ عَبِيدِكَ الْأَنْهِيَّةِ . عِنْهِ مُكْذَا قَالَ الرُّبُّ اعْنُوا مَنَا كِيكُم وَتَسَّدُوا لَهِكِ بَابِلَ مُنْسَكُّنُوا فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَصْلِيَّا لِا كَانِكُمْ عِينِهِ وَإِنْ لَمْ تَعْمُوا لِمَوْتِ ٱلرُّبْ بِأَنْ تَمَبُّدُوا لِلِّهِ إِلِلْ عِلْهِ عَلِيْ أَجِلْ مِنْ مُدُن بَهُوذَا وَمِنْ شَوَادِع أُورَشَلِيمَ صَوْتَ الطُّرَبِ وَصَوْتَ ٱلْمَرَحِ صَوْتَ ٱلْمَرُوسِ وَصَوْتَ ٱلْمَرُوسَةِ وَتَكُونَ كُلُّ ٱلْأَرْضُ مُسْتَوْجِنَةً لَاسَاكِنَ فِيهَا. \$ اللَّهُ فَلَمْ نَسْمُ لِصَوْتِكَ إِنْ تَضَدِّدَ لِمِكِ بَا إِلَى فَأَفْتَ كَلامَكَ ٱلَّذِي تَكَلَّمَ فِي عَلَى أَلْبَةِ عَبِدِكَ ٱلْأَنْبِيَّاهُ أَنْ تُخْرَجَ عِظَامُ مُلُوكِنا وَعظامُ آ إِنَّا مِنْ مَوَامِنها وي وها إِنَّا مَطْرُوعَةُ يَرَّ النَّارِ وَقَرْسِ ٱلنَّسِلِ وَقَدْ مَا وَا فِي أَوْجَاحِ أَلِيمَةِ بِالْجُوعِ وَالسُّيْفِ وَالطُّرْدِ . عِنْ وَجَمَلَتَ الَّذِينَ الَّذِي دُمِي مَا تبك كَمْا أَيْنُ هَٰذَا أَلَوْمٍ لِأَنْبَلِ شَرَّ آلِ إِسْرًا لِيلَ وَآلِ بَهُوذًا . عِنْ ﴿ وَقَدْ عَلَمْكَ أَلْمُ أَلِنَّ لَ إِنْ اَبِكُلْ وَأَخِكَ وَكُلُّ وَخُولِكَ الْعَظِيمَةِ عَيْدًا كُمَّا تَكُلُّتَ عَلَى لِمَانٍ عَبِيكَ مُوسَى يَوْمَ أَمْرَتُهُ أَنْ يُحْتُبُ شَرِيعَكَ أَمَامَ بِنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا عَلَيْكُ إِنْ لَمْ تَعْشُوا لِسَوْقِي فَإِنَّ هَذَا أَجْمَ ٱلْخِلِيمُ ٱلْحَثِيرَ لَصِيْنٌ تَفَرًّا فَلِلَّا فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ أَشْتَهُمْ بَيْتُمْ. هُنِهِ وَالِنَ عَالَمُ إِنَّهُمُ لاَ يَسْمُونَ لَى لِأَنْهُمْ شَمْنٌ فُسَلَةُ الرَّفُلِ كَلِيَّهُمْ سَيَرْضُونَ إِلَى فَكُوبِهِمْ فِي أَدْضِ جَلابِيمْ عَلِيْهِ وَيَسْلُمُونَ أَيِّي أَنَا الرَّبِ إِلَهُمْ وَأَصْلِيمَ فَكُوبً وَأَذَانَا سَامِنةً عِينِهِ فَيْسَتِّوْنِي فِي أَرْضِ جَلاَيْهِم وَيَذَكُّرُونَ أَنْبِي عِينَ وَيُوفِنَ عَنْ صَلابَةِ رِظَامِهِمْ وَعَنْ شَرِّ أَغْمَالِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَذَكُّو وَنَ طَرِيقَ آبَالِهِم ٱلَّذِينَ خَطُوا أَمَامَ الرَّبِ. عَلَيْهِ وَأَعِيدُهُمْ إِلَى أَلْأَرْضِ أَلِي حَلَقْتُ عَلَيْهَا لِا بَأَيْهِمْ إِرْهِيمَ وَإِسْنَ وَيَسْفُوبَ فَيْنَسَلِّطُونَ عَلَيْهَا وَأَحْتَفِرُهُمْ فَلا يَيْلُونَ عِنْهِ وَأَوْيَمُ لَمْ عَمْدًا أَبْدِيًّا فَأَكُونَ لَهُمْ إِلَمَا وَيَكُونُونَ لِي شَمَّا وَلَا أَعُوهُ أَزْفِرَعُ شَمْعِي إِسْرَا فِيلَ مِنَ ٱلأَوْضِ ٱلِّني

## ألفضل الكالث

عَيْدُ أَيْهَ الرَّبُ الْقَدِدُ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ فَدْ صَرَعَتَ إِلَيْكَ اَلْتُسْنُ فِي الْلَمَا فِي وَالْوحُ فِي الْكُرُوبِ عِيْدِهُ فَاتَحَ مَا رَبُّ وَادْحَمْ فَإِلْكَ إِلَّهُ رَحِمْ الرَّحَمْ قَالَقَدْ خَلِمَا الرَّثِ عَيْدٍ فِلْهُ إِسْرَائِيلَ الْحَمْ صَلَاءً قَرْم إِسْرَائِسِلَ وَبَنِي الْحَيْنَ خَلِوا إِلْكَ الْمِينَ الْمَ الْمُسُوا لِمَوْتِ الْجِيمُ وَقَدْ خَنَ الشَّرِ فَا \* عَيْجُ لَا تَذَكُرُ آثَامُ آلِاتُ اللَّهِ لَا الْأَرْفِي وَاسْمَكَ فِي هُذَا الزَّمَانِ عَيْدٍ فَإِلَّكَ أَلْتَ الرَّبُ الْمُسْلَ وَإِلَّا لَهُ مِنْ إِلَيْنَ وَالْمَا عَيْدٍ فِي الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الشَّرِقِ فَلْ فِي الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّ

# بُسُ لِلْأَبْارُوكِ

#### ألفَصَلُ الْأُوَّلُ

وي الله الكلام الكتاب المني كتبة بالواد بن نيريا بن مستبا بن صِنفا بن حسديا ٱبْنِ حِنْيَا فِي بَالِلَ ٢٠٠٨ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلْحَامِسَةِ فِي ٱلسَّاجِ مِنَ ٱلشَّهْرِ حِينَ أَخَذَ ٱلكَلْدَانِيونَ أُورَشَلِيمَ وَأَمْرُفُوهَا بِالنَّارِ ، ﴿ وَلَا أَدُوكُ كَلامَ إِهْذَا ٱلْكِتَابِ عَلَى مِنْعَي مِكْنَا بْن لمُويَاقِيمَ مَلِكِ بَهُوذًا وَعَلَى مَسَامِم جَمِعِ ٱلشُّبِ ٱلَّذِينَ جَأَاوًا لِأَسْتِمَاعِ ٱلۡكِئَابِ كالله وعَلَى مَسَامِع ٱلمُتَدِينَ وَيَنِي ٱلْمُولِةِ وَمَسَامِعِ ٱلشُّيوخِ وَمَسَامِعٍ جَمِيمِ ٱلشَّفِ مِنَ ٱلصِّفَادِ إِلَى ٱلْكِيَادِ جِيمِ ٱلسَّا كِينَ فِي مَا مِلْ عَلَى نَبْرِسُودِ. ﴿ وَمُعَا فَيَكُوا وَصَلُوا وَصَلُّوا أَمَامُ ٱلرَّبِّ عِنْهِ وَجَمْلُوا مِنَ ٱلْفَضَّةِ قَدْرُ مَا ٱسْتَطَاعَتْ يَدُكُلُ وَاحدِ عِنْهِ وَتَنَوْا إِلَى أُورَشَلِمَ إِلَى يُوبَاقِمَ بن حلْقًا بن شَلْومَ الْكَاهِن وَإِلَى ٱلْكَفَّةَ وَإِلَى جَمِم الشَّفِ ٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي أُورَشَلِمِ عَنْدَ مَا أَخَذَ آنَهَ بَيْتِ الرَّبِ ٱلْمُسْلُوبَةَ مِنَ ٱلْمُكِّل لَيردُها إِلْمَاذَضِ يَهُوذَا فِي ٱلْكَاثِرِ مِنْ سِيوَانَ وَهِيَ آنِيَةُ ٱلْفِطْةِ ٱلِّي صَنَعَا صِدْقِيّا بْنُ يُوشِيّا مَلِكُ يَهُوذًا عِنْهُ مِنْ مَن أَخِلَ مَلُوكُهُ لَشَرُ مَلِكُ بَابِلَ يَكُنْبُ وَالرُّوسَاة وَٱلْحَيْدِينَ وَٱلْمُتَدِينَ وَشَعْبَ ٱلأَرْضِ مِنْ أُورَشَلِيمَ وَذَهَبَ عِيمٌ إِلَى بَايِلَ. ١ عَلَيْكُ وَقَالُوا إِنَّا مَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ ضِنَّةً فَأَبْنَاعُوا بِالْفِشَّةِ عُرْقَاتِ وَذَبَاغِ لِلْسَلِيَّةِ وَلَابًا وَاسْتُمُوا تَقَادِمَ وْقَتْنُوهَا عَلَى مَذْبَحِ ٱلرُّسُو إِلْمَنَا . عِلْمُ وَصَلُّوامِنْ أَجْلِ حَيْلَةٍ نَوْكُ تَصُر مِك مَالِي وَحَيَاةِ بَلْشَمْرَ أَنِهِ كِينَ تُكُونَ أَيَّامُهُمَا كَأَيَّامِ ٱلنَّهَا مَعَى ٱلأَرْضِ ﴿ يَكِي فَيُوا بَيَا ٱلرَّبُ فُوَّةً وَبُنِيرَ غُيُونَنَا وَغُمَا تَحْتَ ظِلْ نَهُوكَهُ نَصْرَ مَكْ إِبلَ وَظلْ بَلِشَصْرَ أَبْيهِ وَنَتَعَبُدَ لَمْما أَيَّامَا كَثِيرَةً وَنَحْنُ نَا يِنُونَ لَدَيْهِمَا خُطُوةً . ﴿ يَهِي وَمُلُوامِنَ أُخِلِنَا إِلَى ٱلرَّبْ إِلْمَنَا فَإِنَّا قَدْ خَطِلْنَا إِلَى ٱلرَّبِ إِلَمَا وَلَمْ يَرْتُدُ شَخْطُ ٱلرَّبِّ وَغَضَبْ مُ عَنَّا إِلَى هٰذَا ٱلرَّفِي . وَأَتُلُوا هٰذَا أَلْكَتَابَ ٱلَّذِي أَرْسَلْنَاهُ إِلَّكُمْ لِنَّادَى بِهِ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ فِي وَمْ ٱلْمِيدِ وَفِي أَنَّامِ ٱلْمُعْمَلِ عِينَ وَتُولُوا لِلرَّبِ إِلْمِنَا ٱلْمَدْلُ وَلَنَا عَزِي ٱلْوُبُورِ كَا فِي هٰذَا ٱلْيُومِ لِرِجَالِ يَبُوذَا وَسُكَانِ أُورَشَلِيمَ عِلَيْنِ وَٱلْمُوكِنَا وَرُوسًا ثَنَا وَكُمِّنْنَا وَأَنْسَأَنَا وَآلَانَا عِنْ ﴿ لَا خَطِلنَا أَمْامَ ٱلرَّبِّ وَعَصَيَّاهُ عَيْدٍ وَلَمْ نَسْمٌ لِمَوْتِ ٱلرَّبِّ إِلَيَّا لِتَسَلُّكَ فِي أَوْاسِ أَرَّبَ أَلِق جَمَلُهَا أَمَامَ وُجُوهِنَا . ١١١ مِنْ يَوْمَ أَخْرَجَ ٱلرَّبُ آلِهُ فَا مِنْ أَدْضِ مِصْرَ إِلَى هٰذَا ٱلَّذِي مَا ذِنْنَا نُعَلِي ٱلزَّبِّ إِلْهَا وَتُرْضُ عَنَ ٱسْتِهَا مَسَوْي يَ إِنَّ فَيْنَ بِنَا الشُّرُ وَاللَّذَةُ اللَّذَانَ أَمْرَ الرَّبُّ مُوسَى عَبْدَهُ أَنْ يُومِ بِهِ الْحَمَّ أَغْرَجَ آباً أين أرض مصر لِنطاع أدمنا تدر كبا وعسلاكما في هذا الوم علي الم نَتُمَّ لِصَوْبَ ٱلرَّبِّ إِلَمْنَا وَلَا يَلِيهِ كَلامِ ٱلْأَنْهِاءَ ٱلَّذِينَ أَوْسَلُهُمْ إِلَيَّا عِلَيْهِ وَمَضَيَّنا كُلُّ وَاحِدِ عَلَى إِصْرَادِ ظَلِيهِ الشَّرِيُّ عَابِدِينَ آلِهَ أَخَرَ صَانِيِينَ الشُّرُّ أَمَامَ عَنِي ٱلرَّبِ إِلَينَا

### ألفضل الثاني

هي قامّام الربُّ كلامة الذي تحصّلم به عَلَنا وَعَلَى فَعَناتِنَا الَّذِينَ يَشَفُونَ فِي الْمِرْتِيلَ وَعَلَى فَعَنَاتِنَا الَّذِينَ يَشَفُونَ فِي الْمِرْتِيلَ وَعَلَى مُواَعِلَ الْمُواَعِينَ وَعَلَى مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى مَسْبِ مَا عَلَيْهِ عَلَى مَسْبِ مَا مَنْ فَي فَرَيْقِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَى مَسْبِ مَا مَنْ فَي فَرَيْقِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَى مَسْبِ مَا مَنْ فَي مَرْقِيقِ مَوْقَ وَمِلْتُهُم عَلَى مَسْبِ مَا مَنْ فَي مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَلْكَ وَمَلَمْ عَلَى الْوَقَلِيمَ عَلَى مَلْكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ ال

Digitized by GOOSTE

ٱلْيَوْمَ فِي ٱلْجَلَاءَ حَيْثُ شَتُّتُنَا لِتُشْعِيرِ وَٱلْمَنْتِ وَٱلْمِثَابِ لِأَجْلِ جَبِمِ آثَام آ فَإِنَّا أَلَّذِينَ أَوْتَدُوا عَنِ ٱلَّذِ إِلْمَنَا ، عِنْ إِلَى إِنْمَ يَا إِسْرَائِسِلُ وَصَابًا ٱلْحَلِيَّةِ ، أَصْفُوا وَتَلَمُوا الملكة . عليه للذا يا إشرائيل لِلذَا أَنْ فِي أَرْضِ الْأَعْدَاد ، عليه تَدْذَ بَلْ فِي أَرْضَ الْفُرْيَةِ وَتَجَيْتُ بِالْأَمُواتِ وَخْسِبْتَ مَمَ الَّذِينَ هُمْ فِي الْجِيمِ . ١١٥ إِنَّكَ إِنَّكَ قَدْ زُكْتَ يَبْوعُ الْمُكُمَّةِ عِنْهُمْ وَلَوْ أَنْكَ سَلَّكْتَ فِي طَرِينَ اللَّهِ لَسُكُنْتَ فِي السَّادَم مَدَى الدُّهُ . جَزُّ إِلَّا مُنْ الْعَلِّمُ أَنَّ الْعَلِّمُ وَأَنَّ الْفُوَّةُ وَأَنَّ النَّفُلُ لِكَى مَلَمَ أَيْمًا أَيْنَ طُولُ الأَكُم وَالْحَنَاةُ وَأَنِيَ وُرُ الْمُنُونِ وَالسَّلامُ . عَنِينَ مَن وَجَدَ مَوْضَهَا وَمَن بَلَمَ إِلَى كُنُوزِهَا. ١١٤ أَيْنَ رُوْسَا ٓ الْأَمْمِ وَالَّذِينَ يَتَسَلَّطُونَ عَلَى وُحُوشِ الْأَرْضِ وَالَّذِينَ لَاعِونَ طُلُورَ السُّمَّا ﴿ يَعْلَيْ وَيَكْنَرُونَ ٱلْمُشَّةُ وَالدَّهَبِ مِمَّا يَتَوَكُّلْ عَلْي ٱلْشَرُ وَلَاحَدُ لِحَصْبِهِمْ وَصِمُوغُونَ ٱلْعَشْـةَ وَيَهْتَنُونَ وَلَا اسْتُعْمَالَهُ لِسَاعِيهِمْ • وي الله مندا معملوا و إلى المجيم عبطوا وآخرون قاموا في مكانيم علي أحداث وَأُوا النُّورَ وَسَكُنُوا ٱلأَرْضَ لَكِنَّهُمُ مَا يُعِرِفُوا طَرِيقَ التَّأَفْبِ عِنْ إِلَيْ وَأَمْ يَفْهَمُوا سُبُلَةً وَبَوْهُمْ لَمْ لِدُرْكُوهُ وَالْبَصْدُواعَنْ طَرِيقِهِ . عَنْ لِللَّهُ لَمْ لِمُنْمُ بِدِ فِي كُنْمَانَ وَلَا تُرَّاكَ فِي تَهْانَ وَ يَهِ إِلَي وَأَنُّو هَامَرُ أَصْا ٱلْمُتَنُّونَ التَّقَلُّ عَلَى ٱلأَرْضَ وَتُجَارُ مَرَّانَ وَتَهانَ وَقَا لَلُو الأَمْنَال وَمُنِنَفُو التَّقُل لَمْ يَرْفُوا طَرِيقَ الْحُكْنَةِ وَلَمْ يَنْذَكُوا سُلِفًا • عَنْ المرافيل مَا أَعْظَمُ بَيْتَ ٱللَّهِ وَمَا أَوْسَمَ مُوضِمَ مِلْهِ . عَلِيمٌ عَظِيمٌ هُوَ مَنْدِ حَدٍّ وَعَال بِنَيْرِ فِيَاسٍ . والمَا اللهُ عَنَاكَ وَلَدَ الْجَابِرَةُ ٱلْمَذْكُودُونَ اللَّذِينَ كَانُوا فِي الْبَدْء الطُّوالُ المَّامَاتِ الْحَاذِقُونَ بِالْفَتَالِ. عِنْ إِلَا أُولَكَ لَمْ يَعْتَرُهُمُ ٱلرُّبُّ وَلَمْ يَجْسَلُ لَمْمُ طَرِيقَ ٱلتَّأَدُّبِ عِنْ إِلَيْ فَلَكُوا لِمَدْمَ ٱلْمِطْلَةِ . هَلَكُوا لِنَبَاوَتِهِمْ . عِلَيْ مَنْ صَعِدَ إِلَى ٱلنَّهَا فَتَنَاوَلُمَا وَزُلَ عِامنَ ٱلنُومَ . عِنْ مَن أَجْسَازَ إِلَى عَبْرِ ٱلْجَرِ وَوَجَدُهَا وَآثَرَهَا عَلَى ٱلنَّفَ الْأَهْبِ ٱلْإَرْيَدِ. كَنْ أَنْهُ أَحَدُ يَمُونُ طَرِيقُهَا وَيَطْلِمُ عَلَى سَدِيلِهَ كُنَّ الْمَالِمُ كِكُلِّ شِيءَ هُوَ يَهُلُمُهَا وَبِعَدُ لِهِ وَجَدَهَا . أَلَّذِي تُئِتُّ ٱلْأَرْضَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَمَلَأُهَا حَيَّوانًا ذَا أَرْبَم . ومِن الَّذِي يُرْسِلُ النُّورَ فَيَنْطَلَقُ. يَدْعُوهُ فَيُطِيعُهُ بِرَعْدَةِ . ١٠ إِنَّ النَّهُومَ أَشْرَفَتَ فِي عَلَرْسِهَا وَتَهَلَّتْ . ويهج دَعَاهَا فَقَالَتْ نَحْنُ لَدُ يُكَ وَأَشْرَقَتْ مُتَهَلَّةٌ لِلَّذِي صَنْهَا . كَانِهِمْ هُمَا هُوَ إِلَهَا وَلَا يُعَيِّرُ حِذَّا هُمْ آخَرُ . كَانِهُمْ هُوَ وَجَدَ طَرِيقَ ٱلتَأْفُبِ بَكَالِهِ وَجَمَلُهُ لِيَعُوبَ عَيْدِهِ وَلإِسْرَاسِلَ حَييهِ ، عَنْ وَبُعْدَ ذَلِكَ رُآنى عَلَى الْأَدْسَ وَرَّدُدُ بَيْنَ ٱلْمَثْرِ

## أَلْفَصَلُ الرَّائِعُ

وَالْمَيْنَ عَمْدُ كُلُونِ اللّهِ وَالنّهِ سِنَهُ اللّهِ عَلَى الْاَلْمَةُ عُلَامًا وَالْمَا اللّهُ عَلَمُ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَيْنَ عَلَى إِلَيْهِ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَيْنَ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَيْنَ وَالْحَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللل

مَّىٰهُ أَسْتَطِيمُ أَنْ أَغِيثُكُمْ. عَنْهِمُ أَلَّذِي جَلِّ مَلَكُمُ ٱلثَّرُّ هُوَ يُقِدُّكُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَآنِكُمْ عَنْهُ سِيرُوا يَا بَنِي سِيرُوا . إِنِّي بَفِتْ مُسْتُوحِنْةً . عَنْهُ قَدْ خَلْتُ حُثَّةَ ٱلسُّلَامُ وَلَبِسْتُ مِنْحَ ٱلتَّضُرُّعُ. أَصْرُحُ إِلَى ٱلْأَوْلِيَ مَدَى أَيَّابِ. ٢٢٤ يَعُوا يَا بَنِيُّ وَاسْتَغِينُوا بَا فَيْ فَيُتَّفِذُكُمْ مِنْ أَبِدِي الْأَعْدَادَ الْمُسَلِّطِينَ طَلِّكُمْ كَالْ وَجَوْتُ بِالْأَزَّلِي خَلَاصَكُمْ وَحَلَّتْ بِي مَسَرَّةٌ مِنْ لَلْنِ الْفُدُوسِ بِالرَّهْةِ اللَّي فُاوَ نَهَا عَا ظَيل من عند ألأزل غَلِيكُم . ١١٠ قَد وَدَعْتُكُمْ بِنُكَآهَ وَفُرْحِ لَكِنَّ أَهُ مَرَدُهُ مُمْ لِي بِغَرَج وَسَرَّةٍ إِلَى ٱلْأَبَدِ . ٢٠٠٥ فَكَمَا زَى ٱلْآنَ جَازَاتُ صَهُونَ سَبِيكُمْ هُكُمَّاعًا قَلِل سَيْرَيْنَ خَلَاصُكُمْ مِن عِنْدِ اللَّهِ قُوْلَوْ لَهُ بَجْدِ عَظِيمٍ وَبِبَهَا ۚ ٱلْأَذَٰلِي . عَنْهُ يَا بَنَي أَحْتَبِأُوا بِٱلصَّبْرِ ٱلْنَصَٰبُ ٱلَّذِي حَلَّ بِكُمْ مِنَ آهَٰدٍ . قَدِ أَصْطَهَدَكَ ٱلْمَدُو لَكِنْكَ سَتَرَى هَلَاكُمْ عَنْ ظَلِلْ وَتَطَأُّ دِقَابَهُمْ . ﴿ إِنَّ أُنْهُرَ فِي سَلَّكُوا طُرُقًا وَعْرَةً وَسِيقُوا كُفَنَم نَهِبْهَا ٱلْأَعْدَآهُ . ﴿ يَهُمُ إِنْ فُوا يَا بَنِي وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ فَإِنَّ ٱلَّذِي جَلَبَ عَلَيكُم هٰذِهُ سَيَتَذَكَّرُكُمْ أَ وَيُ كُنُّ مُ مُنْهُمُ مُهُوَّوْنَ أَنْ تَشْرُدُوا عَنِ ٱللهِ فَبِقَدْرِ ذَٰ لِكَ عَفْرَ مَرَّاتٍ تَلْمُسُونَهُ وَانِينَ ١٤ إِنَّا اللَّهِ وَالَّذِي جَلَبَ عَلَيْكُمُ الثَّرَّ عَلِكُ لَكُمُ الْسَرَّةَ الْأَبِدِيَّةِ مَمّ خلاصَكُمْ. وَيُهِ ثِنِي يَا أُورَشَلِيمُ فَإِنَّ أَلْتِي سَمَّاكِ إِنْسِيهِ سَيْمَزِّيكِ ، عَنْ وَيْلُ لِلْنِينَ جَادُوا عَلَيْكِ وَتَجِنُوا بِسُمُوطِكِ. عِنْهِ وَيْلُ إِسْمُدُن ٱلَّتِي ٱسْتَعْبَدَتْ بَيْبِكِ. وَيْلُ إِنِّي أَخَذَتْ أَوْلَادَكِ . عَنْهِ فَإِنَّا كَمَّا ثَيْمَتْ بِسُفُوطِكِ وَفُرِحَتْ بَخِرَا بِكِ كَذَٰ لِكَ سَمُحَتَّبُ عند دَمَارِهَا كِنْ إِلَى مُنَا مُرَتَهَا صِحَفْرَةِ سُكَامَا وَأَحَوْلُ مَرْحَهَا إِلَى فَرْحِ ﴿ يُنْ نَارًا تَنْزِلُ عَلَيْهَا مِنْ عَنْدِ ٱلْأَزْلِيِّ إِلَّ أَيَّامِ كَثِيرَةٍ وَتَسْكُنْهَا ٱلشَّالِمِينُ طُولَ ٱلزَّمَانِ . ١٤٢٤ مَّطَلِّي بَا أُورَشَلِيمُ مِنْ مَوْلِكِ تَعْوَ ٱلْفَرْقِ وَٱنْظرِي ٱلْمَرَّةَ ٱلْوَافدَةَ عَلَيْكِ مِنْ عَدِ اللهِ ، وَ مَن مَا إِنَّ يَنيكِ الَّذِينَ وَدَّعْهِمْ فَادِمُونَ . يَعْدَمُونَ عُتَيمِينَ مِنَ ٱلْمُرِنِ إِلَى ٱلْمُرِبِ بِكَلِمَةِ ٱلْمُدُوسِ مُبْتَهِينَ عَبْدِ أَقْهِ

#### ألفصل الخامس

#### ألفضل السادس

Digitizad by GOOGLE

لَيْسَتْ بَالَهُ وَهِيَ لَانْتَلِعِلُ أَنْفُسَهَا مِنَ الْحُرْبِ وَالنَّرِّ . ﴿ وَإِنَّا وَجَا أَنْهَا مِنَ المُحْشَبِ مُنْفَاةً بَالْأَهَبِ وَٱلْمِشَةِ مَسَيْلُلُمُ فِهَا بَعْدُ أَنَّهَا زُودٌ وَيَنْبَيْنُ لِجَيهِمِ الْأَمْمِ وَالْلُوكِ أَنَّهَا لْبُسَتْ آلِيةً بَلْ مَنْمَةً أَبِي النَّاسِ وَلَا شَيْء فِيهَا مِنْ مَنْمَةِ اللهِ . عَلَيْهِ فَعَل مِن حَاجَةٍ إِلَى التَّبْيِهِ عَلَى أَنْهَا لَيْسَتْ إِلَيْهِ . عِنْهِ فَإِنَّا لا تُعْيِمُ مَلَكًا عَلَى بَلِد وَلا تُعْيل التَّاسَ مَطَرًا عِنْهِ وَلَا تُخاصِمُ حَقَّ يُحْسُومَةِ أَنْفُسِهَا وَلَا تُنْذُ أَحَدًا مِنْ مَطْلِمَةٍ إِذَ لَا تَسْتَطِيعُ شَيْنًا وَإِنَّا هِيَ كَأَ لُتِرَ إِنَّ الْتِي بَيْنَ ٱلسُّهَا وَٱلْأَرْضِ . عَلَيْكِ وَإِنَّا وَقَتَ نَارُ فِي بَيْت هٰذِهِ الْآلِيَةِ ٱلْمُسْنُوعَةِ مِنَ ٱلْحَشْبِ ٱلْمُشَاةِ بِالتَّهْبِ أَوَالْمَشَّةِ فَكُمْتَهُا يَعْرُونَ وَتَهُمُونَ أَمَّا هِيَ نَحْتَرَوْا كَجُوَا لَا ٱلْيَتِ. ٢٠٠٥ إِنَّهَا لَا تُعَالِمُ مَلِكًا وَلَا عَدُواً فَكَيْفَ يَسُوخُ أَنْ تُحْسَبَ أَوْ ثُمَّدُ آلَيةَ . وَهِذِهِ الْآلِيةُ الْمُنْوَعَةُ مِنَ الْحَسَبِ الْمُنْدَةُ بِالْعِشْةِ وَالتَّعْبِ لَا نَتَى أَنفُهَا مِنَ السُّرَاقِ وَلَا الشُّوسِ . عَنْ وَالَّذِينَ يَسْتَوْلُونَ طَلِيّا يَرْهُونَ عَنَّا ٱلْذَهِبَ وَٱلْمِنَّةَ وَالْمِيكِ ٱلَّتِي عَلَيْهَا وَيَذْهَبُونَ بِهَا وَهِيَ لَا تُدَافِمُ عَنْ أَنْفُسَا. يَ اللَّهُ لَا يَمِ مَ أَنَّ مَلِكًا مِنْ ذَوِي النَّإْسِ أَوْ إِنَّهُ كَامَا فِي ٱلْيَتِ بَسَخْلِمهُ مَا لَكُ خَيْرُ مِنْ آلَةِ ٱلزُّودِ . وَبَابًا فِي ٱلْيَتِ يَعْمُعُ مَا فِيهِ خَيْرُ مِنْ آلِيةِ ٱلزُّودِ . وَمُودًا مِنَ ٱلْحُقب بِي مُصَرِ خَوْمُ مِنْ آلَهَ وَالزُّودِ ، عِنْ إِنَّ النَّصْ وَالْمُسَرِّ وَالْفُهُومَ مُنِي وَرَّسَل الْمُصَدّ أَكْلَقِ وَتُعْلِيمُ مُرْسِلُهَا . عِنْهِ وَكَذَلِكَ أَلْبَرَقُ إِذَا لَمْ يَدُونُ أَلْمَيْنَ وَأَلْ يَحُ تُهُمُّ فِي كُلُّ تَاحِيَةِ \* عَلِيْهِ وَالشُّحُبُ بَأَرُهَا أَنْ أَنْ تَرُّ عَلَى كُلُ ٱلْسُكُوبَةِ فَتَنْفِي مَا أُمِرَتُ بِهِ . عَلَيْهِ وَالنَّادُ ٱلْمُرْسَةُ مِنْ مُونَ لِتُنْفِي الْجِبَالَ وَالْفَابَ تَفْسَلُ مَا أُوسِيَتْ بِهِ . أمَّا يَكُ فَلا تُعْدَلُ مِهٰذِهِ مَنظَرًا وَلَا قُوَّةً عِيرٍ فَلا يَسُوعُ أَنْ تُحْسَبَ أَوْ تُسَمَّى آلِئةً إذا لا تَسْتَطِيمُ أَنْ تُحْرِي مُحْمًا أَوْ تَصْنَمَ إِحْسَانًا . عَلَيْ اللَّهِ عَلَا مُلِمُّمُ أَنَّهَا لَيْسَتُ إِلَيْهِ قَلْا تَخَافُوهَا كِيْنِهِ وَإِنَّهُ لِللَّهِ لَكُولَ وَلَا تُبَارِكُهُمْ عِلَيْهِ وَلَا تُبْدِي آلِلتِ فِي الْأَمْم وَلَا فِي السُّمَّا وَلَا تُعِيرُ كَا الْخُسِ وَلَا تُعْنِي كَا لَتُسْرٍ . عِنْ الْوَنْمُونُ خَيْرُمِهَا لِأَنَّ فِي طَاكِيًا أَنْ تَهُرْبُ إِلَى مُغْيَا وَتَنْتُمُ أَنْفُسُهَا . عَلَيْنَ وَبِالْخُبُ لَوَ فَلا يَتَبِينُ لَا وَنِيهِ مِنَ الْوُجُوهِ أَنَّهَا آلِمَةٌ كَلا تُخَافُوهَا • عِلَيْهِ مَصْلُ آلِمَتِهِمِ الْمُنْوَعَةِ مِنَ الْحَسَبِ الْمُشَاتِ بِٱلدَّحَبِ وَٱلْمِشَّةِ مَثَلُ تَعْمَى مَنْسُوبٍ فِي مَثْنَاتُهَ لَا يُحَرِّسُ شَيْنًا . عِنْهِمْ وَأَنْسَا مَثَلُ آلَيْنِهِمِ المُصَنُّوعَةِ مِنَ ٱلْحُنَبِ ٱلْمُشَاةِ بِالدُّهَبِ وَٱلْمِنَّةِ مَثَلُ عُوتِمٍ فِي بُسْتَانِ يَتُمُ طَلِهِ كُلُ طَيْرِ أَوْ مَصْلُ مَيْتِ مَعْلُومٍ فِي ٱلطَّلْمَةِ . المناع ومِنَ الْأَدْجُوانِ وَالْتِرْمِرِ اللَّذَيْ الْكُلِّمَ الْدُبُّ عَلَيْهَا الْمُنْعَلَيْهَا يُلَمُ أَنَّهَا لَبُسَتْ بَالِمَةِ . وَفِي آَغِرِ الْأَمْرِ هِيَ أَيْسًا أَوْكُلُ وَتَعِيرُ عَادًا فِي الْأَفَاقِ ، عَلَيْنَ إِنَّ الرَّجْلَ الصِّدينَ الَّذِي لَاصَنَمَ لَهُ أفضل لأنه تمزل

# *ڹُو*ٳٛڴٲڂڗؚ۬ۊۣٳڶ

عَن ٱلْمَار

#### ألفضلُ الأوَّلُ

عليه في النَّدَةِ الكلابِن في النَّهِ الرَّابِ في الحَدِس مِنَ النَّهِ وَأَنَا بَهِنَ الْجَلَاقَ عَلَى مَرْكَا اللّهِ في الحَدِس مِنَ النَّهُ وَأَنَا اللّهِ فَي النَّهُ اللّهِ في النَّهُ اللّهِ في النَّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بِأَنْفُكُمْ . عِنْ إِذَا مَكَ فَإِنْ لَمَا أَلْبَ قَدْ تَحْمَا ٱلْجَارُ وَهِيَ مُغَمَّاةُ بِٱلدَّعَبِ وَالْعَدَّةِ لَكِنُهَا آلِكَ أَرُودِ لَا تَسْتَعَلِمُ أَطِمًا . عَنْهِ إِلْخَادُ اقَاسُ فَا ذَهَا كَمَا يُؤَخُذُ لِمَذُرَّاهُ أَحْتُ ٱلرَّيَّةَ عِنْ إِلَّهُ فَيُصُوفُونَ أَحَالِلَ يَجْمُلُونَا عَلَى دُوْوسِ آلِهَ بِهِ . وَدُبَّا سَرَقَ ٱلْكُفَّةُ من آلِمَهم الدُّهُ مَ وَالْعَطَّةَ لِنَفْمَةِ أَنْفُهِم عِنْ إِينَ وَقَدْ يَبْذُلُونَ مِنْهَا الزُّوانِي اللَّاتِي فِي النِّيتُ الْمَرْيُونَ الآلِهَ بِالْلَابِسِ كَالْبَشِرِ وَهِيَ مِنَ الْفِشَّةِ وَالتَّعَبِ وَالْحَسَبِ كَانِهُمْ فَهِي لَا تَسْلَمُ مِنَ الصَّدِّ وَالسُّوسِ وَإِنْ كَانَتْ تَلْسُ ٱلْأَرْجُوانَ . وَأَنْ وَغُمُّونَ وُجُوعُهَا مِنْ غُادِ ٱلْيُتِ ٱلْمُزَّاكِمُ مَلْيًا . عِنْ وَفِي يَدِ حَكُلَ مِنْا صُولِهَانُ كَا خَاكِمَ عَلَى بَلِو لَكِنَّهُ لَا يَقُتُلُ مَنْ يَجْرِمُ إِلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَنِي يَنهِ سَيف وَفَالُ كُلِئُهُ لَا يُتَى نَفُتُهُ مِنَ ٱلْحُرْبِ وَٱلْمُصُوصِ . فَحَقُّ بِذَٰلِكَ أَنْهَا لَيْسَتُ إَلِيَهُ إِلَيْهِ وَأَلْمُوصٍ . فَحَقُّ بِذَٰلِكَ أَنْهَا لَيْسَتُ إَلِيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَا غَافِهِ مَا فَإِنَّهُ كُمَّا أَنَّ ٱلْإِنَّةَ ٱلْمُكُنُودَ لَا يَفَمْ صَاحِبَهُ كَذَٰ إِكَ ٱلْهَبُّم . عَلَيْم إذَا نُصِبَت فِي ٱلْبُوتِ فَمُونَهَا تَفْسَلَى غُلَادًا مِنْ أَقْدَامِ ٱلدَّاخِلِينَ . كَانْكُمْ يُحْظَرُ عَلَيْهَا فِ الدِّيَاد كَمَّا يُحْظَرُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ إِلَى الْمَكِ وَكَهَنَّهُ الْحَصِنُونَ يُومَهَا بِأَوْلِبِ وَأَقْفَالِ وَمَزَ الِيحِ كَمَّا يْفْتُلْ بَنْ حُكِمَ مَلْنِهِ بِالْوَتِ لِالْا تَسْلَبَهَا ٱلْمُوصُ . ١٤٢٤ يُوفِدُونَ لَمَامِنَ ٱلسَّرُج أَحْفَرُ عِمَا يُومِنُونَ لِأَنْفُيهِم وَهِي لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ زَى مِنْهَا شَيْنًا. ١١٤ إِنَّا هِي كَفُوارُ ٱلنِّيفِ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ حَضَرَاتِ ٱلْأَرْضِ تَنْسُ فُلُوبَهَا كُلُوكُ فِي وَثِيابُهَا وَلَا نَشَكُرُ . عَنْهُ لَا تَسْوَدُ وَجُومُهَا مِنَ الشِّفَانِ الَّذِي فِي ٱلْيَتِ . عَنْهُ عَلَى أَبْعَانِهَا وَرُوْوسِهَا مِنْ الْبُومُ وَالْخُطَافُ وَسَائِرُ ٱلطَّيُورِ وَالسَّنَانِيرُ. يَعَمِينَ فَأَعْلَمُوامن ذَلِكَ أَنَّهَا لَيْسَتْ إِلَهُ وَ قَلا تُعَافُوهَا . ١ ١ وَالدُّهُ وَالدُّهُ الَّذِي نُ يُنْشِيهَا لازِّيَةِ إِنْ لَم يُمُّحُ صَدَّاهُ لَمْ يَكُنْ لَمَادَوْنَقُ كَمَا أَنْهَا إِذْ سِيغَ عَلَيْهَا لَمْ تَنْشُرُ. ١١٤٤ تُبْتَاعُ بِكُلْ قَمْنَ وَإِنْ لَمَ يُكُنْ فِهَا رُوحُ . وَيُنْ لِي لَيْسَ لَمَا أَدْجُلُ فَغُسَلُ عَلَى ٱلْمَاكِ وَبِذَلِكَ ثُبْدِي النَّاسِ هَوَانَسَا وَالَّذِينَ يَسْبُدُونَهَا هُمْ أَيْسَا يَغْزُونَ . عَنْ لِللَّهِ اللَّهُ السَّفَطَتْ عَلَى الأَدْضِ لا تَشْومُ مِنْ تَفْسِهَا وَلَا إِذَا نَصَبَهَا أَحَدُ تَقُولُكُ مِن تَفْسِهَ وَلَا إِذَا أُمِيلَتْ تَسْتَقِيمُ بَل تُقَدَّمُ إِلَيَّا الْمُدَايَا كَمَّا تُعَدُّمُ إِلَى أَمْوَاتٍ . عِنْهِ وَكُوتَتُهَا بِيمُونَ ذَبَائِهَمَا لِنَفْسَةِ أَنْفُسِم . وَكُلْ إِل يُسْآوَهُم بَيْخِنَ مَا يَقِ مَهُ اَ وَلَا يَجْعَلُنَ فِيهَا حَطَا لِمَسْكِينِ وَلَاسَفِيمٍ . كَيْنِيكُمُ أَلطُلُتُ وَالنَّفَوْا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا . فَإِذْ قَدْ طَلْمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّا لَيْسَتْ إِلْهَ فِ فَلا تَعْافُوهَا . كالله لِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ . لِأَنَّ اللِّلَّةُ يُقَدِّمْنَ الْمَدَايَا لِمُنِهِ الآلِهَ الَّتِي هِيَ من ٱلْسَنَّةِ وَالْمَاصِ وَالْمُشَدِ ، عَيْدُ الْمُنْ ٱلْكَنْتَ تَعْلِسُونَ فِي يُوبَهَا إِلْهُمَةِ تَمَزَّقَةٍ وَهُمْ عَلُوتُو ٱلْأُوْسِ وَٱلْحِنَى وَدُوْرُسُمْ مَكْنُوفَةٌ عَنْهِ وَيَعِبُونَ صَائِعِينَ أَمَامَ آلِهَتِهمْ كَالْجَالِينَ عَلَى مَأْدُيَّةِ ٱلْمُنِينِ. وَمُنْفِيخٌ أَلْكُنَتُ أَيْثُونُونَ مِنْ يُلِهَا مَا يُكُمُونَ نَـأَا هُمُ وَأُوْلَادَهُمْ . ١٤٢٨ وَإِذَا أَسَّا ۚ إِلَيْهَا أَحَدُ أَوْ أَحْسَنَ فَلا تَسْتَطِيمُ ٱلْكَافَأَةَ وَلَا فِي وُسُمِا أَنْ نُعِيمَ مَلِكًا أَوْ فَخَلَفَ أَنْ عَلَيْهِ وَلَا تَعْدِدُ أَنْ تَهَبِ عَرْضًا وَلَا تَعْدًا. وَإِذَا نَذَرَ أَحَدُ نَذُوا وَلَّمْ يَشْنِهِ فَلا تُطَالِبُ . عِنْ ﴿ لَا تُعْمَى أَحَدًا مِنَ ٱلْمُوتِ وَلَا تُتَيَدُ ٱلضَّمِفَ منْ يَدِ ٱلْمَوِيْ - ﴿ يَهِمُهُ لِلْأَزَّا ٱلْمَرَ الْأَخْنَى وَلَّا تُقْرَحُ مَنْ فِي شِدَّةٍ . ﴿ وَهِ لَا تَرْحَمُ أَدْمَةَ وَلاَ تُحْيِنُ إِلَى يَدِيمٍ . عَلَيْهِ مَلْدِهِ الْآلِيةَ أَلْتِي هِيَ مِنَ الْحَصْدِ مُفَطَّاةً بالتَّحْد وَٱلْمُضَّةِ غَالِلْ حِبَادَةً مِنَ ٱلْجَبَلِ وَٱلَّذِينَ يَسْهُ وَلِمَا يَغُزُّونَ عِنْ اللَّهِ مَسَعَيْفَ يَسُوعُ أَنْ تُمْسَبَ أَوْ تُسَمَّى آلِمَتُ \* عَنْهُمْ بَلِ ٱلْكَلْدَانِيُونَ أَنْفُهُمْ يَزْدَرُونَهَا ، فَإِنْهُمْ إِذَا رَأُوا أَبْحَمَ لَا يَطِنُ لِمُقَدِّمُونَهُ إِلَى بَالِ وَعِظْلُونَ مِنْهُ ٱلنَّطْقَ كَأَنَّهُ يَشُمُ ١ ١٠ وَمَ أغتارهم لَمَّا لَا يُرْكُونَ عَادَتَهَا لِأَنَّمُ لَا يَضُرُونَ . ١٤٢٤ وَٱلْسِأَا يَصُدُنَ عَلَى الطُرُنُ مُفَوِّمَاتِ بِلِلْمَالِ لِيَحَرِّنَ بِالْفَالَةِ عِينَ فَإِذَا ٱخِنَفَ نَجْتَ ازُ وَاحَدَّ مِنْهُنَّ وَضَاجَتِهَا عَيْرَتْ صَاحِبَتَهَا بِأَنَّهَا لَمْ تَحْفَظُ مِنْهَا وَلَمْ يُفْطَرُ حَيْلِكَ ! ﴿ ١٤٢ وَكُلُّ مَا يُعَنَّهُ لِمنِهِ الْآلَةِ إِنَّا هُوَ زُورٌ فَكُنِتُ يَسُوعُ أَنْ تَحْسَبُ أَوْ تُسَمَّى آلِهَ . ﴿ وَكُلُّا هِي صَنَّهُ أَلْفَكِرُ وَٱلْشَائِمُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا مَا يُمِيدُ صَائِمِهَا ﴿ ١٤٢٤ وَٱلَّذِينَ صَنَّمُوهَا تَصِيرُو بَقَّاهُ فَكِيْفَ يَكُونُ مَا مَنْمُوهُ . ١٩٢٤ إنَّمْ زَكُوا لِمَن يَلِيم زُورًا وَعَادًا . ١١٥ وَ إِذَا أَلَ عَلَيْهَا مَرْثُ وَشَرٌّ يَأْتُمِ ٱلْكُنَّةُ فَهَا بَيْنَهُمْ أَنَّ يَخْتِبُونَ بِهَا يَنْ فَكُفَ لَا يُشَرُّ أَنَّهَا Digitalized by GOOSTE

### أَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

عِيْدٍ قَالَ لِي يَا أَنِيَ الْبَصَرُ كُلُ مَا أَنْتَ وَاحِدُهُ كُلُ هٰذَا الدَّرْجَ وَأَنْطَلِقَ كَلِم ال إِسْرَائِسِلَ. ﴿ وَهِي فَنَفْتُ فَي قَاطَمَتِنِي ذَلِكَ ٱلدُّرْجَ ﴿ وَقَالَ لِي يَا أَبُنَ ٱلْبَعْرِ أَطْهِمْ جَوْفَكَ وَأَمْلاً أَحْثَآهُ لِتُمْن هٰذَا نَذُرْجِ الَّذِي أَنَّا مُنَاوِلُكَ فَأَحَلَّتُهُ فَصَارَ فِي فَى كَا لَسَل عَلاوَةً . عِيجٍ فَقَالَ لِي يَا أَبْنَ ٱلْبَصْرِ ٱلْطَائِقُ وَأَتِ آلَ إِسْرَائِيسَلَ وتُعَلَيْهُمْ بَكِلِي وي عَلَيْهِ فَإِنْكَ لَسْتَ مُرْسَلًا إِلَى شَعْبِ فَامِسْ أَلْفَةِ وَنَقِيلَ أَلْسَانِ بَلْ إِلْى ٱلْ إِلْمَرَاثِيلَ. ﴿ يَحِيثُ لَا إِلَى شُمُوبِ كَتِينَ فَالْمِنِي ٱلْفَقَ وَتَبِيلَ ٱلْكَانِ لَا تَهْبُرُ كَلَاثُهُ : وَوَلْ أَيْ الْسَلَكَ إِنْهِمْ تَسِمُوا لَكَ . ﴿ يَعِينَ أَلْمَا ٱلْ إِمْرَائِلَ فَالْهُن أَنْ يُسْمُوا لَكُ لِأَنَّهُمْ وَأُونَ أَنْ يَسْمُوا لِي لِأَنَّ آلَ إِسْرَائِسِ لَ إِلْسُرِهِمْ صِلَابُ أَلْجَاء وَقُمَاهُ الْفُلُوبِ. عَنْهِ هَا لَنَا قَدْ جَمَّكُ وَجَكَ مُلَّا فَلَا وَجُوهِم وَجَهْمَكَ صُلَةً إِنَّا جِاهِمٍ . عَنْهِ لَقَدْ جَمَلَتُ جَبَهَكَ مِثْلَ ٱلنَّامُودِ وَأَصْلَ مِنَ السُّوانِ فَلا تُخْفَهُمْ وَلَا زُنِّبُ مِنْ وُجُوهِمْ فَإِنَّهُمْ يَيْتُ تَرَّدٍ . عَنْهِ وَقَالَ فِي يَا ابْنَ ٱلْشَر جِيمُ الْكَلَامِ ٱلَّذِي أَحْسَلُمُكَ بِهِ أَوْمِهِ فِي قَلْبِكَ وَٱنْحَمُهُ بِأَذَّتِكَ عَلَيْكُ وَٱلْطَلِنُ فَأَتَّ إِلَّ الْبِيارَةَ إِلَى بَنِي مُمْلِكَ وَكُلِّيمُ مُولًا لَمْمَ مُكُذَا قَالَ السُّيدُ الرَّبُّ لَلَهُم يَعَمُونَ وَيَتْنِيُونَ . عِيدٍ مُ رَفَنِي الرُّوحُ فَيَمْتُ عَلَيْ صَوْتَ رَعْدِ عَظِيمِ أَنْ مُبَارَكُ عَدْ أَرَّب منْ مَكَانِهِ . عِنْ إِلَى وَسَوْتَ أَجْعَةِ الْحَوَالَاتِ أَنْفَيَّةِ الْوَاحِدُ ٱلْأَخْرَ وَسَوْتَ الدَّوَالِب مَنَّا وَصَوْتَ دَعْدِ عَظِيمٍ \* عَيْنِي ثُمُّ رَفَعَي الرَّوحُ وَذَعَبَ فِي فَأَنْطَلَتْ وَأَمَّا فِي الْرَادَة مِنْ غَيْظِ رُومِي وَيَدْ ٱلرَّبِ شَلِيلَةٌ عَلَى عَيْنِهِ فَا يَنْتُ إِلَى ٱلْجَلَّاةَ هِنْدَ تَلَ ٱلسُّلْبُ قَ إِلَى السَّاكِنِينَ عَلَى نَرْكَارَ إِذْ كَانَ هُنَاكُ مُسَكِّئُمْ فَأَقْتُ ثَمَّ سَبَّةً أَيَّام وَأَ فَامُنْدَعِثُ يَيْمُ. عِنْهِ وَبَدْدَ الْأَيْمِ السِّبْهِ كَانَتْ إِلَى كَلِمَةُ الرَّبِ قَالِد عِنْهِ يَا إِنْ الْبَقر إِنَّى خِيلَاكَ رَصَا لِآلَ إِسْرًا لِلْ فَأَسْمَ ٱلْكَلِيمَةُ مِنْ فَي وَأَنْذِرُهُمْ عَنِي . عَلَيْكَ فَإِذَا قُلْتُ الْمُنَافِقِ إِنَّكَ غُوتُ مَوْنًا وَلَمْ تُنْكَوْهُ أَنْتَ وَلَمْ تَثْكُلُمْ مُنْذِدًا ٱلْمُنْفِقَ بِشَرِّ طَرِيقِهِ لِنْهَا مَذَ إِنَّ الْمُنْفِقُ مِنْ فِي إِنَّهِ لَكِنْنِي مِنْ بَدِكَ أَطْلُ دَمَّهُ . وَإِنَّا أَمَّا إِذَا أَنفَرْتَ ٱلْنَافِقَ وَلَمْ يَتُبْمِنْ نِفَافِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ ٱلفِرْيِهِ فَهُو يُوتُ فِي إِثْمِيكُونَكَ فَحكونُ مَدْ خَلَّصْتَ نَفْسَكَ . عِنْهِ وَإِذَا رَجَعَ ٱلصِّدِّيقُ عَنْ بِرْهِ وَأَيْمَ ظَإِنِي أَحْمَلُ أَمَامُهُ مَنْزَةً فَيْوِنْ. لِأَنْكَ لَمْ تُنْذِهُ يُوتُ فِي خَطِينت وَلَا يُذَكُّ مَا عَلِهُ مِنَ ٱلْرِ لَكِنِّي مِنْ بَدِكَ أَطْلُ دَمَهُ. جِيجِعُ أمَّا إِذَا أَنْذَوْتَ ٱلسِّدْيقَ أَنْ لَا يَخْطَأُ وَلَمْ يَخْطُ السِّدِينُ فَهُو يَحْا حَاةً لِأَنْهُ أَنْذِرَ وَأَنْتَ تُكُونُ قَدْ خَلَّمْتَ نَفْسَكَ . يُزْيُكُمْ وَكَانَتْ عَلَى هُمَاكَ يَدُ ٱلرَّبِّ وَقَالَ لِي ثُم اخْرُجْ إِلَى ٱلْمُعْمَةِ وَهُمَاكَ أَكِمُكُ \* يَرَاكُمْ تَصُنْ وَخَرَجْتُ إِلَى ٱلْمُعْمَةِ فَإِذَا تَجْدِ ٱلرُّبِ وَاقْتَا هُنَاكَ كَالْجُدِ ٱلَّذِي رَأَيْهُ عَلَى نَهْر حَكَبَاد غَرَدْتُ عَلَى وَجْمِي كالله فَدَخَلَ فِي الرومُ وَأَقَلَمَى عَلَى قَدْتَى وَكَلَّهَى وَقَالَ لِي أَمْضِ وَأَغْلَقَ طَلَّكَ فِي ذَاخل بَيْنِكَ . جِينِهِ وَأَنْتَ يَا أَنَ ٱلْبَصْرِ عَا إِنْهَا أَغَدْلُ عَلَيْكَ فَيُودُ وَفُونَ بِهَا فَالتَخْرُجُ فيا بَيْنُمْ عِنْ وَأَلْسِنُ لِسَائِكَ بِمُنَكِكِكَ فَتَكُونُ أَبُّكُمْ وَلَا تَكُونُ لَمْمُ مُونَيَا لِأُنَّهُم يَيْتُ تَمَرُّدِ. عَنْهِ وَحِينَ السَّلِيْكَ أَتَوْفِكَ فَتَقُولُ لَمْ مَكْذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُ مَنْ يَسْمَ فَلَيْسُمُ وَمَنْ يَشْمِ فَلِيمَتُمْ فَإِلَيْهُ مَيْثُ تَرْدِ

## أَلْفَصَلُ ٱلَّالِيمُ

يهيج وَانْتَ يَا اَنْ اَلْبَشْرَ فَقَدْ لَكَ أَيْهُ وَاجْمَلُهَا أَمْنَاكُ وَانْمُ عَلَيْهَا مُدِينَةُ أُودَ عَلِيمَ وَالْتُمْ عَلَيْهَا لَهُ وَالْمُ عَلَيْهَا مُويَةً أُودَ عَلِيمَ وَالْتُو عَلَيْهِا فَرَا وَانْسِ عَلَيْهَا فَالْمَا عَلَيْهَا فَاللّهَ عَلَيْهَا فَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا فَرَا وَاللّهِ عَلَيْهِا فَوَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهِ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ مَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِيّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَالْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُوا عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّ

وَلَكُولَ وَاحِدٍ أَرْبَهُ أَجْتُمَةٍ ﴿ وَأَرْجُلُهَا أَرْجُلُ مُسْتَجِيَّةٌ وَأَقْدَامُ أَرْجُلِهَا كَمُقَدّم دِجْلِ أَنْفِلِ وَهِيَ تَبِزُقُ كَنْظِ الْقَاسِ السَّفِيلِ · عَلِينٍ وَمِنْ تَحْتِ أَنْفِيْهَا أَيْدِي بَشَرِ عَلِ أَدْبَهَةٍ جَوَانِهَا وَأَوْجُهُا وَأَجْعَتُهَا لِأَرْبَسَهَا. ﴿ يَهِيْ كُلُّهُ أَجْعَتُهَا مُتَّعِلَةٌ وَاحِدُ بِٱلْآخِرِ ، لَا تَسْلَفُ حِينَ تَسِيرُ فَكُلُ وَاحد يَسِيرُ أَمَامَ وَجِهِ . عَنْ إِلَمَ أَمْ شُهُ أُوْجُهَا فَلأَرْسَهَا وَجُهُ يَشْرَعُن ٱلْيَين وَوَجُهُ أَسْدِ وَلأَرْبَتَهَا وَجُهُ قُوْرَعَن الشَّهَالِ وَلِأَرْبَتِهَا وَجُهُ لَسُرِه كان مُنهُ وُجُومُهَا. وَأَمَّا أَجْعَتُهَا قُنْبَسِطَةٌ مِنْ فَوْقُ لَكُلَّ وَاحِدِ أَكُنانِ مُتَّسِلانِ أَخَدُهُما بِالْآخَرِ وَأَقَالِ يَسْتُرَانِ أَجْسَامِهَا . عَلَيْنَ وَكَانَتْ تَسِيرُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهَا أَمَامَ وَجْهِ إِلَى حَيْثُ لُوَجِهُ ٱلرُّوحُ ٱلسُّيرَ كَانَتْ تَسِيرُ وَلَا تَسْطِفُ حِينَ تَسِيرُ. ﴿ لَمُنا اللَّهُ أَمَّا شِيهُ ٱلْحَوَانَاتِ فَرَآهَا كَهِرَآتِ قَاد مُتَعْدَةٍ كَرَأَى مَصَابِعٍ وَهِي تَسْكُ بَيْنَ ٱلْحَيَوَانَاتِ وَ اللَّهِ صَالَّةً وَمَنَ النَّادِ يَخُرُجُ مَرَى كُلِّينَ إِنَّ الْمَرْقِ وَالْحَيْوَا مَاتَ تَطَلِقُ وَزُجِمُ كُمَّ أَى الْبَرْقِ • واحد عَلَى الْأَرْضِ بَجَانِدِ الْحَيَوانَاتِ إِذَا بِدُولَابِ وَاحدِ عَلَى الْأَرْضِ بَجَانِدِ الْحَيَوانَاتِ مَّذَتِمَةِ أَوْجِهِ . كَانْكُ مَرَأَى ٱلدَّوَالِبِ وَصَنْعَتْهَا كَنْظَرَ ٱلْأَيْرَجِدِ وَلأَرْبَسَهَا شَبْهُ وَاحدُ وَمَرْ آهَا وَصَنْعَتُهَا كَأَنَّا كَانَ ٱلدَّوْلَاتُ فِي وَسَعِلِ ٱلدُّوْلَابِ . ﴿ إِنَّ لَا مَعِيما تَسِيرُ عَلَى جَوَانِهَا الْأَرْبَعَةِ وَلَا تَسْطَفُ حِينَ تَسيرُ . عِنْ إِنَّ أَمَّا أَطْرُهَا فَمَالِيَّهُ وَهَا لِلَّهُ وَأَطُّرُهَا مَلِنِّي غُونًا مِنْ حَوْلِمًا فِي الْأَرْبَعَةِ ، عَنْ وَعَنْدَ سَيْرِ ٱلْخَيْوَانَاتِ تَسَيرُ ٱلدُّوَالِبُ بِجَانِهَا وَحِنْدَ أَرْتِهَاجِ ٱلْمَيْوَانَاتِ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَآتِهِمُ ٱلدَّوَالِيبُ عَنْهِ إِلَى حَيْثُ ثُوَجُهُ ٱلْوَطْ ٱلسَّيْرَ كَانَتُ تَسِيرُ وَٱلدَّوَالِبُ تُرْتَعُمُ مَهَا لِأَنَّ رُوحَ ٱلْمَيْوَانِ فِي ٱلدَّوَالِيبِ عِلَيْكَ فَينْدَ سَيْدِ يَكْ تَسِيرُ هَدِهُ وَعِنْدَ وُقُوفِهَا تَقِفُ وَعِنْدَ أَدْيَقَاعِهَا عَن ٱلْأَرْضِ تَرْتَفِعُ ٱلدَّوَالِبُ مَهَا لِأَنَّ رُوحَ ٱلْحَوَانِ فِي ٱلدَّوَالِدِ • ﴿ ﴿ وَحَكَانَ عَلَى أَرُوسُ ٱلْحَيَّوَآنَاتِ جَلَدُ كَنْظُرِ ٱلْلَّذِرِ ٱلْفِيفِ مُنْتِيطٌ عَلَى أَدْفِيهَا مِنْ فَوْقٌ ١٤٤٥ وَتَحْتَ ٱلْجَلِّدِ أَجْعَنْهَا مُسْتَتِيَّةُ ٱلْوَاحِدُ تَحُو ٱلْآتَرِ ، لِكُلْ وَاحِدٍ ٱثْنَانِ يَسْتُرَانِ أَجْسَلُهَا مِنْ هُنَا وَلَكُلْ وَاحِدٍ أَثْنَانَ يُسْتُرَانِهَا مِن هُنَاكَ . ١٠٠ وَتَعِمْتُ صَوْتَ أَجَعْتُهَا كَمَوْتِ مِيامٍ فَرْرَةٍ كَمَوْتِ ٱلْقَدِيرِ . فَيِنْدُ هَيْرِهَا حَكَانَ صَوْتُ جَلَيْةٍ كَمَنُوتِ جَيْس وَعِنْدُ وَفُونِهَا كَانَتْ زُخِي أَجْفَتُهَا . يَكُلُمُ وَعَنْدَ وُقُوفِهَا وَهِيَ مُرْخَيِّهُ أَجْفَتُهَا كَانَ صَوْتٌ مِن فَوْق أَلْمِدِ أَلْذِي عَلَى أَرْفِيهَا . ١ عِلَيْهِ وَقَوْقَ ٱلْجَلِدِ أَلْدِي عَلَى أَرْفُ سَا شِبْهُ عَرْشَ كُمْرَأَى حَمر اللازورد وَعَلَى شِيْدِ ٱلْمُرْشِ شِيهُ كُمُراًى بَشَرِ مَلْبِ مِنْ فَوْقُ . عَلَيْهِ وَدَا بِتُ كَنْظُر النَّمَاس ٱلكَّرِيمِ فِي دَاخِلِهِ عِنْدَ عَجِيطِهِ كُمُرَأَى كَارِينْ مَرَأَى حَقْوَيْهِ إِلَى فَوْقُ . وَمِنْ مَرَأَى حَقْوَيْهِ إِلَى تَحْتُ دَأَيْتُ مِثْلَ مَرْأَى كَادِ وَالطِّيَّا يُجِيطُ بِهِ • ١٤٤ ومِثْلَ مَرْأَى قُوسِ الْفَسَامِ في يَوْم مَعَلَ كَانَ مَرْأَى هَذَا الصِّيآة مِنْ حَوْلِهِ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

و المنا رأى شده عند الرب قرائية وَخَرَدُنْ عَلَى وَجِهِي وَ يَعْتُ صُوتَ مُتَكَلِّم اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ألفصل السكدس

مع وكانت إلى كلية الرب كالله عدد ما أن البَشر الجل وجك إلى جال إِسْرَا نَالَ وَمَنْ أَغُومًا عَنْ يَعْ وَقُلْ يَاجِبَالَ إِسْرَا ثِلَ أَسْمَى كَلَّمَةَ ٱلسَّيْدِ ٱلرَّبِ . هَكُمَّنا عَالَ ٱلسُّيْدُ ٱلأَبُّ لِجَبَالِ وَٱلْإِكَامِ الأَخْبَارِ وَٱلْأُودِيَةِ حَالَّ لَذَا أَجْلُبُ طَلِيكُمْ سَيْعًا وَأَدْمَ مَنَادِفَكُمْ عِنْ يَعْ فَلَهُ مَنَا بِمَكُمْ وَتُعْلَمُ قَائِلُ ثُمُوسِكُمْ وَأَسْفِطُ قَلَاكُمْ أَمَامَ أَسْنَامِكُمْ جِهِيْ وَأَ أَيْ جُنَتَ مِنِي إِسْرًا ثِيلَ أَمَامَ أَصْنَامِهِمْ وَأَذَّرِي عِظَامَكُمْ حَوْلُ مَذَا يحصُحُم بالله في جَيم مَا كَيْكُمُ ٱلْلُنُ أَغَرُبُ وَٱلْمَادِفُ نَعُوسُ لِكِي تُخْرَبُ وَتُعُوضُ مَذَا يَكُمُ وَتُعَلِّمُ وَتُلْتَحُ أَصْنَاكُمُ وَتُعْلَمَ غَاثِلُ ثُمُوسِكُمْ وَتُحَى أَعَالُكُمْ عِيْنِ وَآفَتِيلُ يَسْلُعُ إِنْ وَسَطِيكُمْ فَتَلْمُونَ أَنِّي أَنَا ٱلَّابِ عَنْ وَأَنِي بَيْنَةً لِكُونَ لَكُمْ مُعْلُونَ مِنَ ٱلسُّنْبِ بَيْنَ ٱلْأَمَمِ إِذْ تُدَدُّونَ فِي ٱلْأَرَامِي ﴿ إِنَّ كَا فَيَوْكُمُ مَ اللَّهُ مَ ٱلَّذِينَ يُسْبُونَ إِلَيْهِمْ إِذَا أَحْمَلُ فَالْوَبَهُمُ ٱلزَّانِيَةَ أَلِّي ذَاعَتْ عَنِي وَغُومُهُمْ أَلِّي تَجَرَتْ فِي اَ فَتَفَاهُ أَمْنَكُ لَهُمُّ فَيَنْفُتُونَ أَنْفُسَهُمْ لِأَجُلُ الشُّرُودِ ٱلَّتِي صَّنَّوُهَا فِي جَبِيم أَدْجَاسِهِمْ جِيْجٍ وَيَلْلُونَ أَنِّي أَمَا الرَّبُّ وَأَنِّي لَمْ أَتَحَلَّمُ شُدَّى إِذْ أَوْعَدُهُمْ مِهْذَا الشُّرِّهُ ويه مُكْذَا قَالَ ٱلسُّيدُ ٱلرُّبُّ ٱصْنِيُّ بِيدِكَ وَأَخْبِطُ بِرِجِكَ وَقُلْ آوِمِنْ جَيمِ أَدْجَاسِ آلِ إِنْرَانِسِلَ ٱلشِّرْمَةِ فَإِنَّهُمْ سَيَسْفُطُونَ بِالسَّنِبِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْوَبَادَ ، ١٩٢٤ الْبَيدُ يُوتُ بِالْوَبَاءَ وَالْمُرِيبُ يَسْقُطُ بِالسَّيْفِ وَالْبَاقِ وَالْمُلَمَرُ يُوكَانِ بِالْمِعِ قَائِمُ حَتَى فِيهِمَ ويهم وتَللُمُونَ أَنَّى أَنَا الرَّبُّ حِنْ يُكُونُ تَتَلاهُمْ بَيْنَ أَصْلِمِمْ حَوْلَ مَذَابِحِمْ عَلَى كُلّ أستَنة عَالِيَة وَفِي جَمِع مَسَم لِلْبَالِ وَتَحْتَ كُلَّ مُعَرَّةٍ خَشْرًا ۗ وَكُلَّ بَلُومَلَةُ مُلْتُفُ حَيْثُ كَانُوا يُمْرِيُونَ دَائِمَةً مَرْضِيَّةً لِجَسِيرٍ أَصْنَامِهِمْ عَلَيْكُ وَأَمْدُ بَدِي عَلَيْهِمْ وَأَجْمَلُ الْأَرْضَ مَرِبَةً وَمُسْتَرْحِتَةً مِنَ أَكَثَرِ إِلَّى وَبُقَ فِي جِيمِ مَسَاكِتِهِمْ فَيَطْلُونَ أَلِي أَمَا الرَّبُ

## ألفَصُلُ السَّالِمُ

وي وكانت إلى كلف ألرب قائلا ومع وأنت باأبن ألبشر هكفا قال السيد ٱلرَّبُّ إِنَّ لِأَرْضِ إِسْرَائِيلَ ٱلْمُتِطَّآةَ . قَدْ وَرَدَ ٱلإَنْفِضَّآهَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَطْرَاف ٱلأَرْضِ . وينهج ألآن الأنفيناة عَلَيْكِ فَأَرْسِلْ غَمَى عَلَيْكِ وَأَحْكُمُ عَلَيْكِ بِحَسَبِ طُرُقِكِ وَأَجْمَلُ عَلَيْكِ جَمِمَ أَرْجَاسِكِ عِنْهِ وَلَا زَأَيْ لَكِ عَيْنِي وَلَا أَخْفِلُ بِلَ أَجْلُ عَلَيْكِ طُرْمُكِ وَتَكُونُ أُزْجَاسُكِ فِي وَسَطِيكِ فَتَمْرِفُونَ أَنِي أَنَّا ٱلرُّبُّ . وي مُصَدَّا قَالَ السُّبِ أَلزَّتْ شِرُّ لَا تَظِيرَ لَهُ هُوَذَا شَرٌّ قَدْ وَرَدْ. عِنْ قَدْ وَرَدْ الْأَنْفِشَا ١٠ مُدْ وَرَدَا لِأَنْفَنَا ١ . قَدِ أَنْتَهَ إِلَيْكِ . هُوَذَا قَدْ وَرَدَ . وَ عَنْ قَدِا تَتَهَى الدُّورُ إِلَيْكَ يَاسَاكِنَ الأَرْض ، قَدْ حَانَ ٱلْمِقَاتُ وَأَقْتَرَبَ ٱلْيَوْمُ ، صَوْتُ ظَق لَاهْتَافِ فِي ٱلْجِبَالِ . كالآنَ عَا وَبِدِ أَمُبُ حَنِيَ طَلِكِ وَأَيْمُ عَنِي فِيكِ وَأَعْمُ طَلِب يَعَسِدٍ طُرُوْكِ وَأَجْمَلُ عَلَيْكِ بِعِيمَ أَرْجَاسِكِ عَيْدٍ وَلَا زَيْ عَنِي وَلَا أَشْفِقُ بَلْ عَلَى حَسَبِ مُرْمَكِ أَجْمَلُ عَلَيْكِ وَأَدْجَاسُكِ تَكُونُ فِي وَسَطِكِ فَمَلَمُونَ أَنِي أَمَّا ٱلرَّبُّ ٱلشَّادِثُ. المناه ما إِنَّ الْيَوْمَ قَدْ وَرَدْ وَالدُّورَ قَدْ بَلَمْ . قَدْ أَزْمَرَتِ الْمَمَّا وَنَيْنَتِ الْحَيْرِيَّة . كالما قد أدْتَمَمُ أَجْورُ إِلَى عَمَا النَّمَاقِ فَلا يَبِقَ مِنْهُمْ وَلا مِنْ جُمُودِهِمْ وَلا مِنْ جَلَّتِهِمْ نَىٰ وَلاَ وَحَ عَلَيْهِمْ . هِي قَدْ خَانَ الْمِصَاتَ وَبَلْمَ الْيُومُ فَلا يَفْرَحُنُ الشَّادِي وَلَا عُرْنَ أَنْ إِنَّا مُ فَإِنَّ أَنْفَسَ عَلَى جُمُودِهَا . عَلَيْحٌ فَأَلْبَا ثِمْ لَا يَرْجِعُ إِلَى مَا بَاعَ وَإِنْ بَعُوا فِي الْحَايَةِ لِأَنَّ الرُّولَيَا عَلَى جَمِيرٍ جَمُورِهَا لَا تَرْجِمُ قَالِغَةً وَكَلِّسَ أَحَدُّ يَتَعْفِدُ بَإِثْمُ حَايَّتِهِ . كَلَيْكِ قَدْ نَظُوا فِي ٱلْهُونَ وَجَرُّوا كُلُّ شَيْءَ وَلَكِنْ لَبْسَ مَنْ يَطْلَقُ إِلَى ٱلْعَالِ لِأَنَّ غَضَى عَلَى جَدِير جُمُودِهَا . عِنْ اللَّيْثُ مِنْ خَارِجٍ وَالْوَبَّا ۗ وَالْجُرُعُ مِنْ دَاخِلِ فَالَّتِي فِي ٱلْمُعْرَآة يَوْتُ بِالسِّيفِ وَالَّذِي فِي ٱلْمَدِينَةِ وَالْحَكُلُهُ ٱلْجُوعُ وَٱلْوَبَّةَ . عَلَيْكُ وَيُفْلِتُ المُفْلُونَ مِنْهُمْ وَيَصِيرُونَ إِلَى الْجِبَالِ وَجَيْهُمْ تَحْمَامُ الْأَوْدِيَةِ يَهْدِرُونَ كُلُّ وَاحدِعَلَ إنْهِ • النَّهِ اللَّهُ بِدِي تَسْتَرْخِي وَجِيمُ الرُّحَبِ تَسِيلُ بِالْمَالَةِ • عِنْهِ وَتَقَرُّمُونَ جَمَلَتُ لَكَ عَدَدَ سِنِي إِنْهِمْ عَدَدَ أَيَّامٍ كُلاتَ مِنَّةٍ وَيَسْمِينَ قَوْما تَخْسِلُ فِيهَا إِنْمَ آل إِسْرَانِيلَ. عِنْهُ وَبَعْدَ غَلِمِهَا عُدْ فَانْتُعِمْ عَلَى جَنْبِكَ ٱلأَيْنِ فَغَيْسِلُ إِنْمَ آلِ يَهْوفاً أَرْبَينَ يَوْمَا فَقَدْ جَلَتْ كُلُّ يَوْمٍ بِسَنَةً ﴿ \$ ﴿ فَيْتُ وَجُكَ عَلَى حِصَادِ أُورَشَلِيمَ وَذِرَاعُكَ مُكْنُوفَةٌ وَتَنَبُّأُ عَلَيْهَا ﷺ وَهَا نَذَا قَدْ جَمَّلْتُ عَلَيْكَ فُيُودًا فَلا تَقَلُ منْ جَنْبِ إِلَى جَنْبِ حَتَّى ثُمِّمًا أَيَّامَ حِمَادِكَ. عِنْجَ وَأَنْتَ غَنْذَ لَكَ حَنْطَةٌ وَشَمِيرًا وَفُولًا وعَدْسَا وَدُخْنَا وَكُرِسِتُ أَوَاجِمَلُهَا فِي وِعَلَهُ وَاحِدٍ وَأَصْنَمُ لَكَ مِنْهَا خُبْرًا عَلَى عَدْدِ ٱلْأَيَّامِ أَلِّي تَشْهِمُ فِيهَا عَلَى جَنْبِكَ وَكُلُ مِنْهُ ثَلَاثَ مِنْةٍ وَتِسْمِينَ يَوْماً . عَبْثِهِ وَطَمَامُكَ الَّذِي مَّا كُلُهُ أَكَّرُ مِنْ أَوْزَنَ عَشَرِينَ مَعَالَا فِي كُلَّ يَوْم مِن وَمَّتِ إِلَى وَوْتِ مَا كُله عَيْرِي اَلُهُ بِمُدَارِسُدْسِ الْمِينِ مِنْ وَمَّتِ إِلَّ وَمَّتِ تَشْرَبُهُ . عِلَيْنِ وَكُلُ ذَلِكَ ٱلْخَبْرَ كَا يُوْ كَالْ قَرْصُ مِنَ ٱلشَّمِيرَ وَأَ تَعْجُهُ مِرْبِلِ ٱلْإِنسَانِ أَمَامَ غُيُونِهِمْ ﴿ ١٤٤٪ وَقَالَ ٱلرَّبُ مُكْنَا كَاكُولُ بِنُو إِسْرَائِلَ خُيزُهُمْ تَجِسًا يَيْنَ ٱلأَمْرِ ٱلَّذِينَ ٱذْمَرُهُمْ إِلَيْهِمْ . ١٤٢ مَثَاتُ آه أيَّا السِّيدُ الرَّبِّ إِنَّ تَلْمِي لَمْ تَنْخُسُ وَإِنِّي مِنْ صَبَائِي إِلَى الْأَنَامُ ٱكْلُ أَوْفَرِيْمَةً وَكُمْ يَدْخُلُ فِي خُمْ فَذِرٌ . عِنْهِمْ فَقَالَ لِي هَا إِنِّي جَمَّكُ لَكَ رَجِيمُ ٱلْكَثّر عِوْضَ زِبْلِ ٱلْإِنْسَانِ فَتَصْنَمُ خُبْرَكَ عَلَيْهِ. كَانَهُمْ وَقَالَ لِي يَا آثِنَ ٱلْبَشَرِ هَآهَ ثَفَآ أَقْطَمُ مْوَامَ ٱلْمَائِرُ فَي أُورَشَلِيمَ فَأَحْكُلُونَ ٱلْمُؤْرِ ۖ وَالْفَمْرِ وَيَعْرُفُونَ ٱلْلَّهَ بِيقْدَاد وَيُمْرُهُ وَوَهِمْ حَمَّ لُمُوزُهُمُ ٱلْمَيْرُ وَاللَّهُ وَيَصَّرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى أَخِيهِ وَجِلْحَلُوا بإيمهم

#### ألفضل آلخامس

جير وَأَنْتَ يَا أَبْنَ ٱلْبَصْرِ غَلْدُ لَكَ سَيْعًا مَا صِبَا خُدُهُ كُلُوسَى حَسَلُاقِ وَأَمْرِدُهَا عَلَى وأسِكَ وَعَلَى خِلْيَكَ وَخُذَ لَكَ مِيزانًا تَرِّنْ بِهِ ٱلشَّمَرَ وَتُعَبِّسُهُ ﴿ يَهِمُ وَأَمْرَقَ بِٱلنَّارِ ثُلثًا منهُ فِي وَسَعِلِ ٱلمَدِينَةِ عَلَى حَسَبِ عَلَمِ أَيَّامِ ٱلْحِصَادِ وَحُذْ ثُلثًا وَاصْرِبْ عَلَيْهِ بِٱلسُّبْفِ فَيَا حَوْلَمَا وَذَرْ ثُلْثًا لِلرَّ بِحِ وَأَنَّا أَسْتَلُّ سَيْفًا وَرَّآهُ هُ . عَنْ يَكُ وَخُذُ مِنْ ذَلِكَ عَدَدًا طَلِسلا وَأَصْرُدُهُ فِي ذَيْكَ . وَهُذَ مَنْهُ أَيْنَا وَأَلْتُهِ فِي وَسَطِ النَّارِ وَأَعْرِقُهُ النَّارِ ، منْ مُّ خُرْجُ نَادُ عَلَى كُلِّ آلِ إِسْرًا نِيلَ . عِنْ مُكْذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ الرُّثُ هٰذِهِ أُورَشَلهُ قَدْ جَلَلُهُ ۚ أَيْ وَسُطِ ٱلْأَمْمِ وَمِنْ حَوْلَمَا ٱلْأَوْاضِي عِيْدٍ فَمَصَتْ أَخَمَانِي بِنَالَهَا ٱكُثَرَ مِنَ ٱلْأُمْمِ وَرُسُومِي أَحْكُثُرَ مِنَ ٱلْأَرَاضِي ٱلِّتِيمِنْ حَوْلِهَا لِأَنَّهُمْ نَبَدُوا أَخَمَا مِي وَأَمْ يَسْلَكُوا فِي دُسُومِي. ﴿ يَعْيِهِ لِلْبِكَ مُكَذَا فَالْ ٱلسَّيْدَ ٱلرَّبُّ عَا أَكُمْ تَذَرُّهُمْ أَكْثَرَ مِنّ ٱلْأُمَمِ ٱلِّتِي مِنْ حَوْلَكُمْ وَلَمْ تَسَلَّكُوا فِي دُرُومِي وَلَمْ تَسْلُوا بَحَسَبِ أَخْرَامِي وَلَاعَلْمُ بِحَسَبِ أَخَكَامٍ ٱلْأَمْمِ ٱلْتِي مِنْ حَوْلَكُمْ ﴿ يَهِي لِذَلِكَ هَكُذَا قَالَ ٱلسُّيدُ ٱلرَّبُّ هَا ٓ لَذَا عَلَيْكِ وَسَأْخِرِي أَحَكَامًا فِي وَسَعِلْكِ أَمَامُ عُيُونِ ٱلْأَمْمِ يَحِيثِهِ وَأَفْعَلُ بِكِ مَا كُمُ أَفْسَلُ وَمَا لَا أَعُودُ أَفَلُ مِثْلُهُ لِأَجُلِ جِيمِ أَرْجَاسِكِ . عِنْ فِي فَالْآبَاءُ يَأْكُونَ ٱلْنِينَ فِي وَسَطِكِ وَٱلْبَنُونَ بِإِكْلُونَ آ بَاتَهُمْ وَأَجْرِي فِيكِ أَخْكَامًا وَأَذَرِي جِمِعَ بَفِيْتِ كِ لِكُلِّ ريح . عليه حَدُّ أَنَا يَعُولُ ٱلسُّهُ الرَّبْ عِا أَنْكِ بَجَسْتِ مَدْدِي بَجِيعٍ مَنْمُواتِكِ وَجَبِرُ أَدْجَاسِكِ فَأَنَا أَيْمَا أَتَعْلَمُ وَلَا تَزْفِي عَيْنِي وَلَا أَخْفِقُ. عَلَيْكُ فَظُكُ ينسُك يُوتُونَ إِنْوَا إَهُ وَيَغْنُونَ بِالْمُوعِ فِي وَسَطِكِ وَكُلُثُ يَسْفُطُونَ اِلسَّيْفِ مِنْ حَوْلِكِ وَثُلْثُ أَذْرِيهِمُ لِكُلْ رِيجٍ وَأَسْتَلُ ٱلسِّيفَ وَرَآهُمْمُ ﴿ لِينِي عَنْمُ غَضَي وَأَرِيحُ خَنِي مِنْمُ وَالْتَرَّى فَيَعْلَمُونَ أَنِي أَنَا ٱلرَّبُّ تَحَكِّلْتُ فِي غَـيْرَتِي حِينَ أَيْمُ حَنَقَ فيهمْ . عِنْ عَوْلِكِ عَلَى عَزَابًا وَعَادًا فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي مِنْ حَوْلِكِ عَلَى عَنِّي كُلَّ عَايِر ﴾ ﴿ يُعَلِّي اللَّهُ عَادًا وَلَنَّةَ وَعِبْرَةً وَدَهَمْنَا لِلأَمْمِ ٱلَّذِي مِنْ حَوْلَكِ حِينَ أَنْهِ ي فيك أَخْمَاماً بِنَفْبِ وَحَنَق وَتَقُرِيعاتِ حَنَق عِليهِ أَنَا الرَّبِّ تَحْتَلَمْتُ عِينَ أَرْسِلُ عَلَيْهِمْ سَهَامَ ٱلْجُوعِ الْحَبِينَةَ فَلَنَّدُمِيرِ ٱلَّتِي أَرْسِلْهَا لَدَمَارِكُمْ وَأَجْمُ عَلَيْكُمُ ٱلْجُوعَ وَأَحْطُمُ كَكُمْ مِوَامُ ٱلْخُبْرِ عِنْهِ وَأَدْسِلُ عَلَيْكُمُ ٱلْجُوعَ وَالْوَحُوشَ الضَّارِيَّةِ فَتَنْكِفُ وَتَجَازُ فِيكِ ٱلْوَبَا وَالدُّمُ وَأَخِلُ عَلَيْكِ السَّيْفَ . أَمَا الرَّتُ يَحَلَّمَتُ

Digitizad by Google

### ألفضل التاسغ

هَمْ وَصَرَخَ عَلَى مِسْمَى بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَا لِلاَ فَدِا فَتَرَبَّ ذَوْوَ الْخِنَادِ ٱلْمُدِينَ وَكُلُ وَاحدِ أَدَاهُ تَدْمِرُو بَدو . عَنْ وَإِذَا بَدَّة رِجَالِ مُفْلِينَ مِنْ طَرِيق ٱلْبَارِ ٱلْأَعْلَ ٱلنَّيْهِ نَهُوَ ٱلنَّمَالُ وَلَعِلْ وَاحِدِ أَدَاهُ حَطَّمِهِ بِيدِهِ وَفِي وَسَطِهِمْ رَجُلُ لَاسْ كَتَانًا وَعَلَى خَوْرٍ دَوَاةُ حَالِي فَدَخُلُوا وَوَقَلُوا بَجَالِ مَذْبِحِ الْخَلَى . عَنْ الْمُعَلِ فَصَمِدَ عَدُ إِلَّهِ إِسْرًا ثِلَ عَن ٱلْكُرُوبِ ٱلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ إِلَى عَنَةِ ٱلْيَّتِ وَالْاَى ٱلرُّجُلُ ٱللَّابِسَ ٱلْكُتَّانَ أَلْتِي عَلَى خَفُوهِ دَوَاهُ ٱلْكَانِي عِنْ وَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ ٱجْتَرْ فِي وَسَطِ ٱلْدِينَةِ فِي وَسَطِ أُورَ شَلِيمَ وَأَدْمُمْ قُوا الْ عَلَى جِبَاهِ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ يُوحُونَ وَيَدْدُلُونَ عَلَى كُلّ ٱلْأَرْجَاسِ ٱلِّني صُنِمَتْ فِي وَسَطِهَا . عَيْنِي وَقَالَ لِأُولَٰكِ عَلَى سِنْمَى ٱجْتَازُوا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَدَاتَهُ وَاصْرِيُوالَا وَتِ عُيُونُكُمُ وَلَا تُشْفِقُوا ، عَنْ الْمُتْلُوا الشُّيخُ وَالشَّابُ وَالْسَدْرَاتَ وَالطُّفِلَ وَالنُّما ۚ حَتَّى الْفَادَ وَللَّ عِنْ كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ الْوِلَّا لَا تَدْنُوا مِنْهُ • أَبْدِيوا مِنْ مَثْدِسي. فَأَجْدَأُوا مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلنَّبُوخِ ٱلَّذِينَ أَمَّامَ ٱلْيَتِ ، عِنْ وَقَالَ لَمْمُ تَجِسُوا ٱلْيَتَ وَآمُلاُوا ٱلدَّيَادَ مِنَ ٱلنَّتَى . ٱخْرَجُوا . تَخْرَجُوا وَقَتُلُوا فِي ٱلْدِينَةِ . ٢٠٠٠ وَإِذْ كَانُوا يَفْتُونَ بَيْنِتُ أَنَا فَحَرَدْتُ عَلَى وَجْعِي وَصَرَخْتُ وَفَلْتُ آوَ أَيْسَا ٱلسِّيدُ ٱلرُّبُ أَنْهُكُ جَمِعَ بَقِيتِ إِسْرَائِيلَ فِي مَسِدِ حَنَقَكَ عَلَى أُودَ مَلِيمَ . عَنَا اللهِ إِنَّ إِثْمُ آلِ إِسْرَائِلَ وَبَهُوذَاعظِيمُ جِدًا جِدًا وَقَدِ أَمْتَلَانَ ٱلْأَرْضُ وِمَا وَامْتَلَاتِ ٱلْمِيتَ عَسْفًا لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ ٱلرَّبُّ قَدْ عَجَرَ ٱلأَرْضَ وَإِنَّ ٱلرُّبِّ لَا يَدَى . عَنْهُ قَسْنِي أَتَا أَيْمَا لَا زَنْيُ وَلَا أَشْنِقُ بَلُ أَجْمَــ لُ طَرِيقُهُمْ عَلَى دُوْدِهِمْ. ١١٤ وَإِذَا بِالرُّجُلِ ٱللابس السَّحَتَانَ الَّذِي دَوَاتُهُ عَلَى حَمُوهِ قَدْ رَدَّ الْجُوَابَ قَالِلَا إِنِي فَمَلَتُ كَمَّا أَمْرَتِي

#### أَلْفُصِلُ ٱلْعَاشِرُ

جِينِج وَرَأْنِتُ فَإِذَا مَلَى ٱلْجَلِدِ ٱلَّذِي عَلَى رُوْوسِ ٱلْكُرُّ وِبِينَ مِثْلُ حَجَرِ ٱللَّا ذَوَدَ دِمِثْلُ شَبْهِ عَرْشِ قَدْ زُرَّ آنِي مَلْبِهِمْ عِيْهِ وَكُلَّمَ ٱلزُّجُلَ ٱللَّابِسَ ٱلْكُتَانَ وَقَالَ أَدْخُلُ فِي خَلِل ٱلْعَبِيلَةِ تُحْتَ ٱلْكُرُوبِينَ وَآمُلا مُاحَتَيْكَ جَرَّ نَادِمِنْ بَيْنِ ٱلْكُرُوبِينَ وَذَرِّ عَلَى ٱلْدِينَةِ . فَدَخَلَ عَلَى عَنِينَ . كَيْنِهُمْ وَكَانَ ٱلْكُرُوبُونَ وَاقِنْهِنَ عَنْ يَهِنِ ٱلْيُبْ حِينَ دَخَلَ ٱلرُّجُلُ وَٱلْفَعَامُ مَالِي ٱلدَّارَ ٱلدَّاخِلِيةَ عَنْ عَبِدَ عَبِدُ ٱلرَّبِ عَن ٱلْكُرُّوبِينَ إِلَى عَنْبَةِ ٱلْيُتِ فَأَمْكُلُ ٱلْيُتُ مِنَ ٱلْفَاهِ وَآمْكُلُاتِ ٱلدَّادُ مِنْ ضِأَ عَجْدِ أرَّتْ. عِيدٍ وَكَانَ سَوْتُ أَجْفَ أَلْكُرُوبِينَ لِمُعُمَّ إِلَى ٱلدَّادِ ٱلْخَارِجِيَّةِ كَمَوْتِ ٱللهِ المُدير مِنْ يَحْكُمُ . عِنْ عَلَمُ أَمْرَ الرُّجُلِ اللَّابِسُ الْكُتَانَ قَائِلًا خُذْ الرَّامِنْ خِلالِ الْجَلَّةِ مِنْ بَيْنِ ٱلْسَعَرُوبِينَ دَخَلَ ٱلرُّبُلُ وَوَقَفَ بِجَانِدِ ٱلدُّولَابِ ١٤٠ مَا أَرْسَلَ ٱلْكُرُوبُ يَدَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْكُرُوبِينَ إِلَى ٱلنَّارِ أَلِّي بَيْنَ ٱلْكُرُوبِينَ وَرَفَمَ مِنَا وَجَسَلَ فِي رَاحَتَى اللَّاسِ الْكُتَانَ فَأَخَذَ وَخَرَجَ . عَنْ فَظَرَ فِي الْكُرُوبِينَ شَحَلُ يَدِ بَشَرِ تَحْتَ أَجْتَمَهُمْ . ويجع وَرَأَيْتُ فَإِذَا بِأَرْبَعَةِ دَوَالِبَ بِجَانِ ٱلْكُرُوبِينَ بِجَالِب كُرُوبٍ وَوَلَاتُ وَيَجَانُ كُرُوبِ آخَرَ وَوَلَابُ آخَرُ وَمَرَاى الدُّوالِبِ كَنْظُرِ حَجَرِ ٱلزَّرَجِدِ ٠ جِيْعٍ أَمَّا مَرْآهَا فَلأَرْبَعَهَا شِنَّهُ وَاحدُ كَأَمَّا كَانَ ٱلدُّولَابُ فِي وَسَطِ ٱلدُّولَابِ. عَنْدُ مَنْدُ سَيْرِهَا تَسِيرُ عَلَى جَوَانِهَا الْأَرْبَةِ وَلَا تُعْطِفُ جِينَ تَسِيرُ بَلْ إِلَى الْمُوسِم الَّذِي يَوَجُّهُ إِلَيْتِهِ الرَّاسُ تَسَيرُ وَرَّاهُ وَلَا تَسْطِفُ حِينَ تَسَيرُ. ١٤٢٤ وَأَجْسَامُهُمْ حَصُهُما وَظُهُورُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَجْهَنُّهُمْ وَالدَّوَالِيبُ مَلَأَى عُونًا عَلَى ٱلْمُحِيطِ وَذَٰ إِكَ لِدَوَالِيهِمِ الأَرْبَدَةِ . ١٩٤٨ وَتُمِيَّتِ الدُّوالِيبُ بِأَنْجَلَةِ عَلَى سِمْمَيٍّ . ١٤٤٥ وَلِحُلُ وَاحِدَ أَرْبَيْهُ أَوْجُهِ الْوَجْهُ ٱلْأَوْلُ وَجْهُ ٱلْكَرُوبِ وَٱلْوجْهُ ٱلنَّانِي وَجْهُ بَشَر وَالتَّالِثُ وَجْهُ أَسَدُ وَالْأَامِ وَجُهُ نَسْرٍ . عِنْ ثُمُّ صَعِدَ ٱلْكُرُويُونَ . هٰذَا هُوَ ٱلْمُوَانُ ٱلَّذِي رَأَيْكُ عِنْدَ نَبْر حَجَارَ . عَلَيْدٌ وَعِنْدَ شَيْرِ ٱلْكُرُوبِينَ تَسِيرُ ٱلدَّوَالِبُ بِجَانِهِمْ وَعِنْدَ رَفْمٍ ٱلكُرُوبِينَ أَجْخَتُهُمْ لِيَصْمَدُواعَنِ ٱلأَرْضِ لَا تَعْطِفُ ٱلدُّوَالِبُ عَنْ جَانِهِم عَلَيْكَ وَعِنْدَ

بِٱلْمُوحِ وَيَشْنَاهُمُ ٱلِأَرْيَعَاشُ وَيَكُونُ عَلَى جَبِيمِ ٱلْوُجُوهِ يَزِيُ وَعَلَ جَبِيرٍ رَأُوسِهِمْ قَرَعُ. والله المؤونَ فِعَنْهُمْ فِي الشَّوَارِعِ وَدَهَهُمْ تَعِيرُ رَجَاسَةً • لَا تَقْدِرُ فِضَّهُمْ وَدَهُهُمْ عَلَى إِنْقَافِهِم فِي يَيْم تَعْسَدِ الْآبِ وَلَا يُشْهِدُنْ نَفُوسُهِمْ وَلَا يَلَاوْنَ أَجْوَافُهم بِيسَا لِأَنْهَا كَانَا سَفَرَةً إِنْمُ لِمُنْ كَلِيْقِيلُ وَقَدْ جَلُوا رَبَّةً خَلِيجًا وَهُوا وَسَنُوا مِنْهَا قَائِلُ أَرْجَاسِهُ وَأَقْدَادِهِمْ فَلَذَٰ لِكَ جَلَتُهَا رَجَاسَةً لَهُمْ . عَلَيْهِ وَسَأَجِنُكُمَا لِأَبِدِي أَلْمُرَآهُ مَّا وَلَمُنَافِقَ ٱلْأَرْضِ سَلّاً فَيُجْسُونُهِ عَلَى المُنْتِي وَأَحْوِلُ وَجَعِي عَلْمَ فَيُجِّسُونَ سِرِي وَٱلْمُتَفُونَ يَدْ خُلُونَهَا وَكُنْجِسُونَهَا . عَنْهِ إَصْنَمِ ٱلسِّلْسِلَّةَ فَإِنَّ ٱلْأَرْضَ قَدِ ٱمْتَلاَّتْ مِن أَحْسَطُم الدُّم وَآمَتَلاَّتِ ٱلْمَدِينَةُ جَوْدًا عَلَيْكُمْ مَسَأَخِلُ أَنْمَا أَشْرَادًا فَيَرِفُونَ لَيُوتَهُمْ وَا نُسَعُ وَهُوَ الْأَشَدُآدَ فَيَلِكُونَ مَعَادِسَهِ . كَيْ إِنَّ الدُّمَارَ وَافِدٌ فَهُمْ يَلْسِسُونَ السُّلامُ فَلا يُكُونُ . وَإِنْ يَا إِنْ دَاهِيةٌ عَلَى دَاهِيةٍ وَرَدُ نُعْمَةُ عَلَى نُعْمَةٍ فَلِلْسِلُونَ رَوْيَا مِن نَبي وَمَهَاكُ ٱلصَّرِيمَةُ عَنِ ٱلْكَاهِنِ وَٱلْمُنُورَةُ عَنِ ٱلشُّيُوخِ . كَانْتُكُمُ ٱلْمِكُ يَنُوحُ وَٱلرَّئِيسُ يَشَرَّ إِلْ بِاللَّمَسُ وَأَيْدِي شَعْبِ الأَدْضِ زَنْجِتُ · عَلَى مُفْتَنَى طَرِيقِم أَمْنَحُ بِهِمْ وَبَعْسَدِ أَخَكَامِهِمْ أَحْكُمْ فَلَيْهِمْ فَيَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَّا ٱلرَّبُّ

#### ألفصل الثامن

إلى السُّنَّةِ السَّادِسَةِ فِي الشَّهُرِ السَّادِسِ فِي الْمُحْاسِ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنَّا جَالِسْ فِي بَيْنِي وَشُيُوحُ بَهُوذَا جَالِسُونَ أَمَامِي وَقَسَتْ عَلَى هُنَاكَ يَدُ ٱلسَّبِدِ ٱلرَّبِ. ﴿ وَمَنْ مُرَأَيْتُ فَإِذَا بِشِيهِ كُوَّلَى قَادٍ . مِنْ مَرْأَى حَشُونِهِ إِلَى تُخْتُ قَادُ وَمِنْ حَشُونِهِ إِلَى فَوْنُ مِثْلُ مَرْأَى لْمَانِ كَنْظِرُ الْفَكِسِ ٱللَّامِمِ ، ﴿ يَهِي فَأَدْسَلَ شَكُلَ يَدِ وَأَخَذَنِي بِنَاصِيَةِ رَأْسِي وَرَفَيَي ٱلرُّوحُ بَيْنَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسُّمَّاةَ وَأَنَّى بِي إِلَى أُورَشَلِيمَ فِي دُوْى ٱفْدِ إِلَى مَدْخَل ٱلْبَالِب الدَّالِظِيِّ النَّهِ عَنُو النَّمَالِ حَيْثُ مَنْسِبُ سَمَر النَّيْرَةِ الْخَلِيلِ عَلَى النَيْرَةِ عَيْدٍ فإذَا عَبْدِ إِلَّهِ لِنْرَا ثِيلَ مُثَالَثُ كَالْمِزَاى الَّذِي رَأَيُّهُ فِي ٱلْلِمْتَ فِي عَمَّالَ لِي اَ أَنَّ ٱلْبَشَرِ ٱدْفُمْ طَرْفَكَ تَخُوَ طَرِيقِ ٱلثَّمَالِ · فَرَفَتْ طَرْفِي نَحُوَ طَرِيقِ ٱلثَّمَالِ فَإِذَا عَنْ مَّالُوبَابِ ٱلْمُذْجِ مِنْمُ ٱلْنَيْرَةِ هُذَا فِي ٱلْمُدْخَلِ. عِنْهِ فَقَالَ لِي يَا أَبْنَ ٱلْبَصْرَ أَزَأت مَا يَمْنَفُونَ الْأَدْبَالُ الْمَطْلِيمَةَ الَّتِي يَعْنَفُهَا آلُ إِسْرَا ثِلَ هُنَا لِأَبْعِدَ عَنْ مُقْدِسي وْلَكِنْ عُدْ تَرَ أَدْجَاسًا أَعْظَمَ . عَنْ يَكُ ثُمَّ أَنَّى فِي إِلَى مَدْخَلِ الدَّارِ فَرَأَبْتُ فَإِذَا يُخَرْقُ فِي الْمَايْطِ. عِنْ عَمَالَ فِي يَا أَنْ ٱلْبَصْرِ ٱلْفُ الْمَايْطَ فَتَبَّتُ الْمَايْطَ فَإِذَا عَدْعُل. و و الله الله المراط والنار الأرجاس المينة التي يَصْنُونها لهذا . عينها مُنا لله المُنا الله وَتَظَرْتُ وَإِذَا كُلِّ شَكْلٍ مِنَ ٱلدُّبَّابَاتِ وَٱلْهَائِمِ ٱلْفِينَةِ وَجِيعُ أَسْنَامِ آلِ إِسْرَائِسِلَ رْسُومَة عَلَى ٱلْحَافِظِ عَلَى مُحِيطِهِ ١١٦ وَقَدْ وَقَتْ أَمْلَهَا سَبْدُونَ دَجُلًا مِنْ شُيُوخِ آلِ إِسْرَا بْسِلَ وَفِي وَسْطِيمُ يَا زُنْنَا بْنُ شَافَانَ وَافِفَا وَكُلُ وَاحِدٍ عِبْرَتُهُ بِيَدِهِ وَقَدْ مَعْدَتُ عَلَةٌ عَطِرةً مِنْ ٱلْغُورِ . عِلَيْ فَعَالَ لِي أَدَانُتَ يَا أَبْنَ ٱلْبَصْرِ مَا يَعْنَفُهُ شُيُوخُ آلِ إِسْرَائِيلَ فِي ٱلطَّلَامِ كُلُّ وَاحِدٍ فِي تَخَلِوعٍ صُوّدِهِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ ٱلزَّبُّ لَا يَمَا كَأَلَبُّ فَدْ غَيْرَ ٱلْأَرْضَ . عَلَيْ وَقَالَ لِي عُدْ زَرَ أَرْجَاسًا أَعْظُمَ بَصْنَاوْجَا . عَلَيْ مُمَّ أَلَى فِي إِلَى مَدْخَلِ لِلِي بَيْتِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي هُوَجِهَ ٱلثَّمَالِ قَإِذَا هُنَاكَ بِنِيْاً وَجَالِسَاتَ يَكِينَ عَلَى تَنُوذَ . عِنْ فَالْ لِي أَزَانِتَ مَا أَنِي الْبَشر ، عُدْ زَ أَرْجَاسًا أَعْظُمُ مِنْ هُدُهُ . وي إلى دَادِ بَيْتِ الرَّبِ المَّاطِلَّةِ فَإِذَا عَدَمَنْ عَلَى مَكُلُ الرَّبَ بِنَ الرَّواق وَٱلْمُذَبِّهِ نَكُونُ خَنَّتُ وَعِشْرِينَ رَجُلًا ظُهُورُهُمْ إِلَى هَيْكُلِ ٱلرَّبِّ وَوُجُوهُمْ نَحَوَ الشَّرْقِ وَهُمْ يَنْغُدُونَ لِلنَّمْسِ غُوَ ٱلشُّرَقِ . عِنْ إِلَيْ مَالَ لِي أَدَأَنِتَ بَا أَنْ ٱلْبَصْرِ أَعَلِلُ لِآلِ يَمُوذًا أَنْ يَصْنَمُوا مِنَ ٱلْأَرْجَاسِ مَا صَنَمُوهُ هُلَا فَإِنَّهُمْ مَلَاوا ٱلْأَرْضَ جُودًا وَعَادُوا يُخطُونَني وَهَا هُمْ يُقَرُّونَ ٱلنُّصْنَ إِلَى أَنُوضِمْ. ﴿ يَكُلُّكُمْ فَأَنَّا أَيْمَا أَعَامِلُمْ بِأَلْمَتِ لَا

زُنْ عَنِي وَلَا أَشْفِقُ وَإِذَا صَرَخُوا عَلَى مِسْمَى بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَلا أَسْتَبِهُمْ

وَقُوضِ تَفْ وَعَدْ مُسُودِهِمْ صَمَدْمَتُهُمْ لِأَنْ دُوحَ الْمَيْوانِ فِيهَا. هِيْ وَقَعَنَ عَلَى الْكُرُوبِينَ الْمَيْكَةِ وَقَعَ الْكُرُوبِينَ الْمَيْكَةِ وَقَعَ الْكُرُوبِينَ الْمَيْكَةِ وَقَعَ الْكُرُوبِينَ الْمُعْتَمَمْ وَوَقَعُوا عِنْهَ مَدْ عَلَى الْكُرُوبِينَ الْمُؤَولِ مَهُمْ وَوَقَعُوا عِنْهَ مَدْ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ مِنْ فَوَنَ اللّهِ اللّهُ مَا هُوَ الْمُؤَولِ مَنْهُ وَالْمُؤَولُ مَدْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ أَوْنُ اللّهُ مِنْ أَوْنُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ أَوْنُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَالِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُعِلَّاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُو

#### ألفَصلُ ٱلْحَادِيْ عَثَرَ

وَوَفَنِي الرُّوحُ وَأَنَّى بِي إِلَّى بَابِ بَيْتِ الرَّبِ الثَّرْقِ ٱلنَّفِيهِ إِلَى الشَّرْقِ فَإِذَا عند مَدْخَل أَلْبِ خَسْنَة وَعِصْرُونَ دَجُلًا وَوَأَيْتُ فِي وَسَطِيمٌ وَاذْنَا بْنَ عَزُّورَ وَظَلْما أَنْنَ بَسَانَا مِنْ رُوْسًاةَ ٱلشُّفِّ . يَجِيمِينَ فَقَالَ لِي يَا أَبْنَ ٱلْبَشَرِ هُولَاةً هُمُ ٱلرِّبَالُ ٱلْمُكُرُونَ بِٱلْأِثِمُ ٱلْأُتِّمِرُونَ بَمُورَةٍ خَبِيتَةٍ فِي هَٰذِهِ ٱلْدِينَةِ ﴿ إِلَيْ ٱلْمَا كُونَ أَيْسَ مِثْرَبِ طَلَيْنَ يُوْتًا . هِيَ الْعَدْرُ وَتَحْنُ اللَّهُمُ . عِنْ لَا لِكَ تَنْسُأْ عَلَيْهُمْ تَلَبُّأ فِا اثْنَ ٱلْبَشَرِ . عِيْجٍ وَوَقَمَ عَلَى رُوحُ الرَّبِّ وَكَالَ لِي قُلْ هَٰكُذَا قَالَ الرَّبِّ هَٰكَذَا ظُلْتُمْ فِأَآلَ لِسْرَا ثِلْ وَمَا يَعْطُرُ بِإِلَكُمْ قَدْ عَلِينَهُ . عِنْ لِمَدْ الْنَوْمَ قَلَاكُمْ فِي هَٰفِهِ الْمَدِينَةِ وَمَلاَتُمْ شَوَادِعَهَا مِنَ ٱلتَّفَلَى . ﴿ يَهِي إِذَ إِلَّكَ هَكُمَّنَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلزَّبُّ إِنَّ قَلَاكُمُ ٱلَّذِينَ ٱلْمُنْتُمُ فِي وَسَطِهَا هُمُ ٱللَّهُ وَهِيَ ٱلْهِنْدُرُ وَأَنْهُمْ سَأْخَرِجُكُمْ مِنْ وَسَطِهَا . كَانِهِ كَذَ فَزِعْتُمْ مِنَ السُّيْفِ فَأَنَا أَجِلُ عَلَيْكُمُ السُّيْفَ يَغُولُ السَّيْدَ الرُّبُّ يَحِيدٍ وَأَخْرِجُهُمْ مِنْ وَسَطِعا وَأَسْتُلْكُمْ فِي أَنْدِي ٱلْفُرِيَاةَ وَأَجْرِي فَكُمُ أَخْكَامًا . ١٠ عِنْهِ بِٱلسَّفْ تَسْفُطُونَ وَعَنْدَ عُنْمَ إِسْرَا ثِلِ أَحْكُمُ عَلَيْكُمْ فَتَلَلُّونَ أَنِّي أَنَّا الرُّبِّ. عِنْهِ عَنِي لَا تَكُونُ لَكُمْ عَذُرًا وَأَنْهُمْ لَا يُكُونُونَ ٱللَّهُمْ فِي وَسَعِهَا بَلْ عِندَ تَعْمِ إِسْرَائِيلَ أَحْكُمُ طَلِّكُمْ عِلَي فَسَلْمُونَ أَنَّى أَنَّا ٱلَّابِ ٱلَّذِي أَمُّ مَسْلَكُوا فِي دُسُومِهِ وَلَمْ تَسْلُوا بِأَخْكَامِهِ بَلِ عَلِنُمْ بِعَسب أَخْكُم الْأَمْمِ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ . ﴿ وَهِينَا أَنَا أَنَدًا مَاتَ فَلَطَا إِنْ بَنَا إِلْخَرَدْتُ عَلَى وَجعِي وَمَرَنَّتُ مِنْ مِنْ وَنُولُ أَوْ أَيْهَا ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ أَنْفِي بَفِيةً إِسْرَائِلَ مَّ والله فَكَانَتْ إِلَّ كُلِّبَ أَلَا عِنْ إِلَّا عِنْ إِلَّا إِنَّا أَنِسْ إِغُونُكَ إِخُونُكَ ذَوُو وَآبَنكَ وَجِيمُ آلِ إِسْرًا نِيلَ كَافَّةُ أَلْذِينَ قَالَ لَهُمْ سُكَّانُ أُودَشَلِيمَ ٱبْتِيدُوا عَنِ ٱلرَّبِ إِذْ لَنَا أَصْلَتْ هٰذِهِ ٱلأَرْسُ مِيرَاتًا عِنْهُمْ قُلْ أَمْ هُ حَسَدًا قَالَ ٱلسَّبُدُ ٱلرَّبُّ عَالَيْ أَبْمَنْ أُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَشَتَّتُهُمْ فِي ٱلْأَرَاضِي فَأَنَا أَحْدُونَ لَمْمْ مَعْسِا مُدَّةً يَسِيرَةً فِي الأراض التي أونها . عنه فل مُكذا قال السَّيد الرَّب إنِّي سَأَجْمُ عُمْ مِنْ بَيْنِ ٱلشُّمُوبِ وَأَحْشُدُكُمْ مِنَ ٱلْأَرَاضِي ٱلَّتِي شَتَّكُمْ فِيهَا وَأَعْطِيكُمْ أَرْضَ إِسْرَا مِيلَ عِنْهِ مَا تُونَهَا وَبَنْزِعُونَ جِيعَ أَمْنَادِهَا وَجِيعَ أَدْجَابِهَا مِنْهَا. ١١٨ وأَعْطِيهمْ ظُلَّا وَاحِدًا وَأَجْمَلُ فِي أَحْثَانِهِم رُوحًا جَدِيدًا وَأَنْزَعْ مِنْ خَيْمِمْ قَلْبَ ٱلْحَجْرِ وَأَعْطِيهِمْ قَلْبًا مِنْ لَمْمِ كَانِيْ يَلْكُوا فِي رُسُومِي وَيَصْظُوا أَخَكَامِي وَيَسْسَلُوا مِمَا فَيَكُوفُنَ لِي شَمَّا وَأَكُونُ لَمْمُ إِلْمًا. ﴿ إِنَّهِمْ أَمَّا ٱلَّذِينَ قُلُوبُهُمْ تَشْنِي فُلُوبَ أَقْدَادِهِمْ وَأَدْجَاسِهِمْ فَأَجْلُ طَرِيقُهُمْ عَلَى وُوْسِهِمْ يَقُولُ ٱلسَّبَدُ ٱلرُّبُّ ﴿ كَانِّينَ ثُمُّ رَخَمَ ٱلْكَرُّولُونَ أَخْفِتُهُمُ وَالْهُ وَالِيبُ مَمَهُمْ وَتَجُدُ إِلَٰهِ إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقُ . ﴿ الْمُهَاكِمَ وَصَعِدَ تَجُدُ ٱلرَّبِوْ عَنْ وَسَطِ ٱلْدِينَةِ وَوَقَفَ عَلَى ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي عَنْ شَرْقِ ٱلْدِينَةِ • ١٤٤٨ وَرَفَتِي ٱلرُّوحُ وَأَلَّى بي إِلَى أَرْضُ الْكَلْدَانِينَ إِلَى الْجَلَادَ فِي الرُّولَ الروحِ اللهِ وَادْتَفَتْ عَنِي الرُّوكَ الله وَأَنْهَا . وَأَنْهَا . وَكُلْتُ أَلْمُهُ الْمُلَاةَ بَعِيمِ كَلامِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي أَوَانِيهِ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

وَكَانَتْ إِنَّ كَلِسَةُ الرَّبِ قَالِمُ عِيدٍ يَا أَنِ ٱلْبَنْرِ أَنْتَ سَاكِنُ فِي وَسَط

بَيْتِ غَرَّدٍ لَهُمْ مُونُ لِيرَوا وَلَمْ يَدُوا وَلَهُمْ آذَانُ لِيَعْشُوا وَلَمْ بَسَمُوا لِأَنَّهُمْ بَيْتُ غَرُّدٍ . عَيْجٍ وَأَنْتُ يَا أَنِ أَلْبَشَرِ فَأَصْغَ لَكَ أَهْبَةً جَلاّهَ وَأَجْلُ نَهَادًا عَلَى مُونِهِم أَجْلُ عَنْ مُوْضِكَ إِلَى مَوْضِمِ آكَرَ عَلَى عُبُونِهِم لَكُلُومُ يَرُونَ فَإِنَّهُمْ بَيْثُ ثَرُّهِ . ١ وَأَخرج أَمْنِكَ كَاهَةٍ جَلَّاهُ عَلَى أَوْلِيمَ مُ أَغْرِجُ أَنْ مَسَاةً عَلَى غُونِهِم خُرُوعٍ جَلاًّ ٠ كان عَلَى عُلُونِهِمِ أَنْفُ لَكَ الْمَانِطُ وَأَخْرَجُ بِنَّهُ . كَانِي وَعَلَى عُلُونِهم أَعِلْ عَلَ حَكَمْكَ . أَخْرُ خُ فِي ٱلْنَسَقِ وَغُطِ وَجُكَ وَلَا زَرَ ٱلْأَرْضَ قَإِنِّي جَمَلُكُ آبَّةً لِآلِ إِمْرَا نِلَ. عِنْ فَصَنَفُ كَالْمِرْتُ أَغْرَجُتُ ٱلْأَهْبَةَ كَالْهَيْدِ جَلَادَ بَهَازًا وَعَدَالْسَالَة نَقْبُ الْمَايْطَ بِيدِي وَأَخْرَجُتُ فِي ٱلْنَسَقِ وَهَلَتُ عَلَى كَيْنِي عَلَى عُلِونِهِمْ • عِيْدٍ وَكَانَ إِلَىٰ كَلِمَهُ الرَّبِ فِي السَّاحِ قَائِلًا عَنْهُ كَا أَبْنَ الْبَشَرِ أَلَمْ يَعُلْ لَكَ آلُ إِسْرَائِسِلَ بَيْتُ أَكْرُهِ مَلْفَا تَمْنَهُ . عَيْنِهِ قَلْلَ لَمْمُ مُكْلَاكِلَ ٱلسُّبْدُ الرِّبْ إِنّ هٰذَا أَنْوِهُمْ عَلَى أَلَ إِنِس فِي أُورَشَلِيمَ وَعَلَى جِيمِ آلِ إِسْرَانِيلَ أَلَّذِينَ هُمْ في جُلَيم، جِيْرَةٍ قُلُ أَنَاآيَةً كُلُمْ، إِنَّهُ كَمَّا صَنَعَتُ كَذَلِكَ يُعِنَعُ عِيمَ يَذَعَبُونَ إِلَى ٱلْجَلَا ۚ وَٱلسَّي كَيْنِهِ وَالرُّ بْسُ ٱلَّذِي فِي وَسُعِهِمْ يَعْمَلُ عَلَى كَنْبِهِ فِي ٱلْنَسَقِ وَتَخَرُّجُ وَيُعْبُ ٱلْحَايُطُ الإنرَاج مِنْهُ وَهُوَ يُعْلِي وَجُهُ لِللَّا يَرَى ٱلأَدْصَ سِيِّكِ وَ ﴿ إِلَّهُ وَأَلْسُطُ شَرَكَ عَلْبِ فَيُوْخَذُ فِي أَخْبُولَتِي وَآتِي بِهِ إِلَى وَإِبِلَ إِلَى أَرْضِ ٱلْكَلْمَانِيْنِ وَلَا يَرَاهَا وَيُموتُ لْهَنَاكَ. ﴿ لَكُنْ إِنَّ عَلَىٰهُ أَغَوَانُهُ وَكُلُّ جُيُوشِهِ أَذَرِّيهِم لِكُلِّ رِبْحِ وَأَسْسَلُّ ٱلسُّيْفَ وَرَآهُمُمْ عَيْنَاكُمْ فَيَطَّمُونَ أَنِّي أَنَا ٱلرَّبِّ حِينَ أَشَيِّتُهُمْ فِي ٱلْأَمْمِ وَأَذَرْبِهِمْ فِي ٱلْأَوَانِي . كَذَلِكُ وَأَنِيْ مِنْهُمْ نَفَرًا مَعْدُودًا مِنَ ٱلسَّيْفِ وَٱلْمُومِ وَٱلْوَبَّا كِي تُغْرُوا يَمِيعِ أَنْجَاسِهِمْ فِي ٱلْأُمْمِ ٱلَّذِينَ بَاتُونَ إِلَيْمِ مَيْمَلَمُونَ أَنِي أَنَا ٱلَّبُ . ع وكانت إِنَّ كُلِمَةُ ٱلرَّبِّ قَائِلًا عِنْهِ إِلَّهُ مَا أَبْنَ ٱلْبَشِّرِ صَحُلْ خُبْرَكَ بِالْرِيَّاشِ وَأَشْرَبْ مُآهَكُ بِأَدْتِنَادِ وَغَمْرٍ . عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِتَمْدِ الْأَرْضِ مُكْفَدًا قَالَ السُّيدُ ٱلرَّبُّ عَلَى سُحُنانِ ُودَشَلِيمَ فِي أَدْضِ إِسْرَا بِلَلَ إِنَّهُمْ سَيَا كُلُونَ خَبْزَهُمْ بِنَمْ وَيَشْرَبُونَ مَّأَتَهُمْ بِمَيْرةِ كِيِّي. نَسْتَوْحِسُ أَرْضُهَا مِنْ مِلْهَا بِسَبِ جَوْدِ جِيمِ السَّاكِينَ فِيهَا . عِنْ وَالْمُنْ الْمُكُونَةُ غَرْبُ وَٱلْأَدْضُ تَعِيدُ قَفْرًا فَعَلْمُونَ أَنِي أَنَا ارْبُ ، عَلَيْهُ وَكَانَتْ إِلَى حَلِيهُ ٱلرُّبِّ قَائِلًا ٢٢٤ فِي أَ إِنْ ٱلْبَصْرِ مَا هُمَا ٱلْمُثَلِّ ٱلسَّائِرُ بَيْنَكُمْ عَلَى أَدْسَ إِسْرَائِيلَ تَقُولُونَ سَتَعْلُولُ ٱلْأَيَّامُ وَتَحْدِيبُ كُلُّ دُوْيًا. ﴿ إِنَّا لِللَّهِ اللَّهِ مُنْكَذًا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُ إِنِي مَدْ أَجِلَكُ هَذَا ٱلْمُثُلَ فَلَا يَهُودُونَ يَغَيُّكُونَ مِنِ فِي إِسْرًا ثِيلَ مَلْ قُلْ لَمْمْ قَدِ أَفَتَرَبِّ ٱلْأَيَّامُ وَكَلامُ كُلُّ دُوْيًا . \$ \$ لِأَنَّهُ لَا يُكُونُ مِنْ بَعْدُ دُوْيًا بِكِيلَةٌ وَلَا عِرَافَةٌ مُشْتَبَ في وَسْطِ اللَّهِ إِسْرَائِلَ عِيدٍ لِأَنِّي أَنَا الرَّبُ أَتْكُمُ وَالْكِلْتَ أَلَيْ أَتْكُمُ مِا تَيْمُ وَلَا وْخُرْمِنْ بَعْدُ بَلْ فِي أَيْلِيكُمْ يَا بَيْتَ أَلَمْ إِنْكُمْمُ إِلْكَلِيدَةِ وَأَتِهَا يَعُولُ ٱلسَّيدُ ٱلرَّبْ وَكَانَتْ إِنَّ كَلِيمَةُ ٱلرَّبِ قَالِلا عِنْهِ كَا أَنْ ٱلْبُصِّر هُوذَا آلُ إِسْرَا يُلَ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلزُّولَا ٱلَّتِي هُوَ دُآدِيهَا هِيَ مَدْ أَيَّام كَتِيرَةٍ وَنُبُوا ثُنَّ عَلَى أَذْبِتَ يَسِدَةٍ . بِعِنْ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ مُكْذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ الرَّبُّ إِنَّهُ لَا يُؤَمِّرُ فَهَا بَعْدُ مِنْ كَلَامِ شَيْ وَٱلْكُلِمَةُ ٱلَّتِي أَتَكُلُّمْ بِهَا تَتِمْ يَقُولُ ٱلسَّيدُ ٱلرَّبْ

## أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

Dimitized by COOSTE

وَرَأَ إِنْمُ كَنِياً لِذَاكِ مَا نَذَا إِلَيْكُمْ يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ عَلَيْ فَتَحُونُ يَدِي عَلَى ٱلْأَنْبِيَّةَ ٱلَّذِينَ دُوْيَاهُمُ ٱلْبَاطِــلُ وَعِرَاتَتُهُمُ ٱلْكَتِبُ فَلَايُكُونُونَ فِي جَاعَة شَعْي وَلَا مُحْتَبُونَ فِي كِتَكِ آلِ إِسْرَائِيلَ وَلَا يَدْخُلُونَ أَدْضَ إِسْرَائِيلَ فَتَطَمُونَ أَنِي أَنَا أُلْبَيْهُ ٱلرَّبِّ عِينِهِ لِأَنِّهُمْ أَضَالُوا شَمْعِي قَائِمِينَ سَلامٌ وَلَيْسَ سَلَامٌ فَكَانَ هُوَ يَبْنى حَايِطاً وَهُمْ يُطَيِّنُونَهُ رَدِيء ٱلِلاطِ. ١٩٢٤ قُلْ لَلْمُطَيِّينَ رَدِيء ٱلِلاطِ إِنَّهُ يَسْقُطُ ﴿ إِنَّهُ بِكُونُ مَطَرُ طَاعٍ وَآتِي كِيجَادَةِ رَوِنَسْفُطا وَدِيحٍ عَاصِفٍ تَخْتَوَقُ ٢٢٤ فَلَا بَلِثُ ٱلسُّودُ أَنْ يَسْفُطَ أَفَلا يُقَالُ لَكُمْ أَنْ ٱلطِّينُ ٱلَّذِي طَيَّتُمْ بِهِ • ٢٢ ﴿ إِذْ لِكَ حَكْمًا قَالَ ٱلسَّيدُ ٱلرُّبُّ إِنَّى أَجْمُسِلُ دِيمَا غَاصِفًا تَخَتَّرَنُ بِحَنِقِ وَمَكِّرًا طَاخِياً يَزِلُ بِنَصَيى وَجِجَادَةَ يَرْدٍ تَسْفُطُ بِشَخْطِي لِلإِنْنَاءَ . ١٩٢٤ فَأَهْدِمُ ٱلسُّورَ ٱلَّذِي طَيَّتُشُوهُ بِرَدِي: ٱلْمِلَاطِ وَأَلْسِفُهُ بِالْأَرْضِ فَيَنْكُنُكُ أَمَالُهُ وَتَسْفُطُ اللَّهِينَةُ وَتَفَوْنَ أَنْتُمْ فِي وَسَطِهَا فَتَطَّمُونَ أَنِي أَتَا ٱلرَّبُّ. ﴿ يَهِيْكِمُ فَأَيُّمْ حَنِي فِي ٱلسُّودِ وَفِي مُطَيِّنِهِ بَرَدِي ۗ ٱلْلِاطِ وَأَقُولُ لَمْمَ لَا يَبْقَ السُّورُ وَلَامُطَيِّوهُ ١ ﴿ الَّذِينَ هُمْ أَنْهِا ۗ إِسْرَا ثِيلَ ٱلْمُنْتِثُونَ لِأُورَشَلِيمَ ٱلرُّآآونَ أَمَّا رُوْيًا سَلام وَكَيْسَ سَلَامٌ يَعُولُ ٱلسُّيَّدُ ٱلرُّبُّ، ١٢٥ وَأَنْتَ يَا أَبْنَ ٱلْبُشَرِ ٱجْمَـلُ وَجِكَ إِلَى جَلْتِ شَمْبِكَ ٱلْلاَدِي يَعْبَأْنَ مِنْ عَنْدِأَ نَفْسِهِنَّ وَتَغَبَّأَ عَلَيْهِنَّ عِيمَا يُكَ هَكُمْا قَالَ ٱلسَّبِهُ ٱلرَّبُّ وَيْلُ إِلَّا ۚ مِي يَخِطَنَ وَسَائِدَ لِكُولَ مِرْفَقِ بِنِهِ وَبَصْنَشَ عَلَمُاتِ لِرَأْسِ كُلُ قَامَةٍ لِأَصْطِيَادِ ٱلنُّفُوسِ • أَفْتَصْطَدْنَ نُفُوسَ شَمْي وَنَحْيِنَ نُفُوسَ كُنْ وَاللَّهِ وَتُدَيِّنَيِّنِي عِنْدَ شَعْبِي عِنْدَ شَعْبِي وَفَتَاتِ خَيْرِ حَتَّى تُعِيِّنُ نُفُوسا لا تَمُوتُ وَتُحْيِنَ نْفُوسا لَا تَحْمَا بِكَذِيكُنَّ عَلَى شَمْعِي ٱلسَّامِعِينَ فِمُكَذِبِ. ﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُكْذَا قَالَ ٱلسَّيدُ ٱلرَّبُّ هَا ۚ نَذَا ۚ إِلَى وَسَائِدِكُنَّ ٱلَّتِي تَصْطَدْنَ بِهَا ٱلنُّمُوسَ كَثِرَاخٍ فَأَيْزَهُمَا عَنْ أَذْرُ يَكُنَّ وَأَطْلِقُ ٱلتَّمُوسُ النُّمُوسَ ٱلَّتِي تَصْطَدْمُهَا كَفِرَاخٍ ﴿ الْمُؤْتُمِ وَأَمْرَقُ عِمَّاتِكُنَّ وَأَنْصَـدُ شَعْي مِنْ أَيْدِيكُنَّ فَلا يُكُونُونَ مِنْ بَعْدُ فِي أَيْدِيكُنَّ الصَّيْدِ فَتَطَمْنَ أَنِّي أَنَّا الرَّبُّ وَيُهُو لِأَ نُكُنَّ كَمَرْنُنَّ قُلْبَ السِّدِيقِ بِالزُّورِ وَأَنَا لَمْ أَعْرَانُهُ وَشَدَّدَّنَ بَدَي الْمَافِقِ لِلْلاَ يَرْجِعَ عَنْ طَرِيعِهِ ٱلفِرْدِ فَهِمَا . كَلَيْتِهِ إِلَّالِثَ لَا زَيْنَ ٱلْبَاطِلَ وَلَا تُعْطَنَ بِٱلْمِرَافَةِ مِنْ بَعْدُ وَأَنْقِدُ شَمْي مِنْ أَيْدِيكُنَّ فَعَلَىٰنَ أَنِّي أَمَّا الرَّبْ

أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

﴿ يُنْهِجُ وَأَمَّانِي رِجَالٌ مِنْ شُيُوحِ إِسْرًا لِيلَ وَجَلَّمُوا أَمَامِي ۚ كَلَّمَانَتْ إِلَى كَلِمَةُ ٱلرَّبِ قَائِلًا عِيْنِي يَا ٱبْنَ ٱلْبَشِّرِ إِنَّ هُولَاءَ ٱلرِّجَالَ قَدْ نَصَبُوا أَسْنَامَهُمْ فِي فُلُوبِهِمْ وَجَنُلُوامَثَرَةَ إِنِيْمِ مُجَّاهُ وُجُوهِمْ . أَفَأْجِبُ عَنْ سُؤَالِمِ مُ \* \$25 لِذَلِكُ حَجَلِهُمُ وَقُلْ لَهُمْ هُكُذًا قَالِ السَّبِدُ الرَّبُ كُلُّ رَجُولٍ مِنْ آلِ إِسْرَائِيلٌ مَسَبَ أَصْلَهُ فِي قَلِيهِ وَوَمْمَ مَنْكُرُةَ إِنَّهِ فَجَاهَ وَجِهِ مُمَّ أَنَّ إِلَى النَّبِي فَإِنِّ أَنَّا ٱلزَّبُّ أَجِبُ ذٰلِكَ ٱلآيِّي عَلَى كُثْرَةِ أَسْنَلُهِ عِنْ لَكُنْ يُوْخَذَ آلُ إِسْرَاتِيلَ بَا فِي قُلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمُ أَرْتَدُوا عَنِي بَجِيع أَسْلَهِم . يَحِيدٍ لِذَلِكَ قُلْ لِآلِ إِسْرَائِيلَ هَكُمَّا قَالَ ٱلسَّبِهُ ٱلرُّبُ قُومُا وَأَسْتَيِبُواْ عَنْ أَسْايِحُمْ وَاسْرِفُوا وُجُوهُكُمْ عَنْ جِيمِ أَنْجَاسِكُمْ . كَانْكُمْ فَإِنَّهُ أَيُّ وَجُل مِنْ آلِ إِسْرَا نِيلَ وَمِنَ ٱلْفُرَ بَاهِ ٱلدُّحَلاَءَ فِيَا بَيْنَ إِسْرًا نِيلَ ٱدْتُدُّ عَنِ أَيْبَاعِي وَصَبَ أَصْلَمُهُ بِي قَلْبِهِ وَوَصَّمَ مَنْكُرَةَ إِنِّهِ نُجَاهَ وَجِيهِ ثُمَّ أَنَّى إِلَى ٱلنَّبِي لِيَسْأَلُهُ عَنِي فَإِنِي أَنَا ٱلرَّبُ أَجِبُهُ يِّني . عِنْ ﴿ وَأَجْلُ وَجْعِي ضِدُّ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ وَأَجْلُهُ آيَةً وَمَثَلًا وَأَصَّلَمُ مِنْ بَنِنِ شَمْى كَتَلَمُونَ أَنِي أَمَّا ٱلرَّبِّ. عِيدٍ وَإِذَا أَخِرِيَ الْبَيُّ وَثَكُلُمْ بِكَلامٍ فَأَكُونُ أَمَّا الزُّبُّ قَدْ أَغُرَبْتُ ذَلِكَ النِّي وَسَأَمُدُ يَدِي طَلْبِهِ وَأَيِدُهُ مِنْ بَيْنِ شَنِي إِسْرَائِسَلَ عِنْ وَهُمْ يَعْيَانُونَ إِنْهُمْ وَبَكُونُ إِنْمُ النِّي كَانِمْ السَّائِلِ ﴿ يَهَا مُكَّا لِكُنْ لَا مَشِلَّ عَنِي آلُ إِسْرَا نِيلَ مِنْ بَعْدُ وَلَا يَتَخِسُوا مِن بَعْدُ بِجَسِمِ مَلَاسِيهِمْ بَلُ يُكُونُوا لِي شَعْبًا وَآكُونَ لَمْمُ إِلَّا يَفُولُ ٱلسُّيَّدُ ٱلرُّبُّ . عِنْهِ وَكَانَتْ إِلَى كَلِمَهُ ٱلرَّبْ قَالِدٌ عِنْهِ إِلَا أَنْ ٱلْبَشَر إِذَا خَطَلْتُ إِلَىٰ أَرْضُ وَتَعَدَّتْ تَعَدِّياً وَإِنِّي أَمُدُّ بِدِي ظَلْبَسَا وَأَحَطِّمُ مِنهَا فِوَامَ الْخُبْرَ وَأَرْسِلُ عَلَيْهَا ٱلْجُرْعَ وَأَمْرِسُ مِنْهَا ٱلْبَصْرَ وَٱلْبَائِمَ ١٤٤٤ وَلَوْ كَانَ فِيهَا هُولَا ۚ ٱلرَّبَالُ

الكارئة أو وَذَا يَالُوا وَالْمُ الْمُوْا اِلْمَا يُعْلَمُون مِعْهِمُ الْفَسَمُ مُعُولُ السّدِالُّالِ.

عليه وإن المَوْتُ في الأرْضِ وَحَنا تعالِيا فَا نَحْمًا صَارَتُ مُسْتُوحَةً لَا اَلَهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### ألفضل الخامس عشر

يه وَكَاتُ إِنَّ كُلِمَةُ الرَّبُ قَالِدُ فَيْهِ إِنَا أَنْ الْبَشْرِ عِلَمَا أَمُولُمُ الْكُرْمِ وَالْمَا الْبَشْرِ عِلَمَا الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُؤْمِنُ عِلَمَا الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُؤْمِنُ عِبَالِهُ الْمَائِمُ الْمُؤْمِنُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

#### ألفضل آلسادس عقر

وي وكانت إلى كليسة الرب والله عنه عان البنر أخبر أورسليم بالرجاسة وَيْنِ وَقُلْ هَكُذَا كَالَ السَّيدُ الرَّبْ لِأُورَ عَلِيمَ مَدِينُكِ وَمُولِدُكُ مِنْ أَدْضِ الْكُتَّمَانِينَ وَأَبُوكِ أَمُورِيُّ وَأَمُّكِ حِنْيَةً . وي أَمَّا مَوْلُكُ وَأَنْكِ يَوْمَ وُلِنْتِ لَمْ تُقْطَمْ سُرَّتُكِ وَلَمْ تُنْسَلِي بِالْمَاءَ تُنْظِيفًا وَلَمْ تُعْلِي بِالْنَخْرِوَلَمْ تُلْتِي بِالْفُمْطِ . ﴿ يَهِمُ لَمْ زَحْمُكِ عَيْنُ فَيْصَنَّمَ لَكِ شَيٌّ مِنْ ذَٰلِكَ وَلِيثُنَّقَ عَلَيْكِ بَلْ نُهْلَتِ عَلَى وَجْهِ ٱلصَّحْرَآهُ ٱحْتِئَادًا لِنْفِيكِ يَوْمَ وُلِدْتِ . وَ وَمَ مُرْدَثُ بِكِ وَدَأَ يُكِ مُنْتَغِفَةً بدَمِكِ فَقَلْتُ لَكِ كُون حَبَّةً فِي دَمِكِ نَمَ مُكُنَّ لَكِ كُونِي حَبَّةً فِي دَمِكِ ﴿ يَكِيْ الْمُعَلِّكُ وَوَاتُو كَتَبْتُ ٱلصُّحْرَآهُ فَنَيْتِ وَكَبِرْتِ وَبَلَنْتِ سِنَّ الْتَحَلَّى فَنَهَدَ نُدَيَاكِ وَنَبَتَ شَعَرُكِ وَأَنْتِ عُرْبَانَهُ مُغَرِدَةً. يَنْ فَرَرْتْ بِكِ وَرَأْ يُسُكِ فَإِذَا زَمَانُكِ زَمَانُ ٱلْحُبِرَ فَبَسَطْتُ ذَيْلَ وُّ بِي عَلَيْكِ وَسَتَرْتُ سُو ۚ مَكِ وَحَلَفْتُ لَكِ وَدَخَلْتُ مَلَكِ فِي عَهْدِ يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُ فَسِرْتِ لِي . عَلَيْهِ فَنَسَلْتُ كِ بِاللَّا وَنَقَيْكِ مِن دَمِكِ ثُمُّ مَعَثُ كِ بِاللَّفْنِ ويبع وأنسنك وشيا ومكاف يجلد ستغرني ومرمك بالبز وكمونك بالمرد عِنْهِ وَمَلَيْنَكِ بِلَمْلِي وَجَمَلَتُ أَسُورَةً فِي يَدْيَكِ وَطَوْقًا فِي غُنْفِكِ عَيْهِ وَجَمَلَتُ خُرْما فِي أَنْفِكِ وَقُرْمَانِينِ فِي أَذْنَيْكِ وَإِحْمَلِيلَ فَخْرِعَلِي رَأْسِكِ. ١ اللَّهُ فَعَلَّمْتِ بالدُّهُ عِنْ وَأَلْمِشْتِهِ وَكَانَ مَلْوُسُكِ ٱلْبَرُّ وَٱلْحِيرَ وَٱلْوَشِّي وَأَحْتَلْتِ ٱلسِّيدَ وَٱلْمَسْلَ وَٱلزُّيْتَ وَتَلَقَيْتِ فِي ٱلْجَسَالِ حَقَّ صَخَتِ لِمُلْكِ ﴿ كُلُكُ ۚ فَلَاعَ ٱلنَّكِ فِي ٱلْأَمَر

لَمَالِكَ لِأَنَّهُ كَامِلًا بِهَالَىٰ ٱلَّذِي جَمَلُتُ عَلَيْكِ يَفُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ . وين فأنكلت عَلَى جالِك وَذَ نَيْتِ عَلَى أَنْعِكِ وَسَكْبَتِ فَوَاحِنْكِ عَلَى كُلْ عُبْسَاد كَانَ لَهُ مَا تَبْتَنِينَ . عِنْ وَأَخَذْتِ مِنْ ثِيَاكِ فَصَنَفْتِ لَكِ مَشَادِفَ مُشْتَةَ الشُّقَ وَزَنَيْتِ فِيهَا رَفَّى لَمْ يُكُنُّ وَلَنْ يَحْمُونَ . عَنْ وَأَخَذْتِ أَدْوَاتِ فَخْرِكِ مِنْ ذَهَبي وَصَنَّتَى ٱلَّتِي أَعْطَيْهُما لَكِ فَصَنْعُتِ لَكِ عَالِيلَ وْصَحْرَان وَزَّنْبِتِ مِهَا ، ﴿ إِنَّهُ وَأَخَذْتِ ثَابَكُ ٱلْوَشَٰلَةَ فَكَسَوْتِهَا وَجَعَلْتِ أَمَلَهَا دُهْنِي وَبَخُودِي • عَنْ ﴿ وَخُبْزِي ٱلَّذِي أَعْطَيْهُ كَ وَٱلنِّيدَ وَالزَّيْتَ وَٱلْسَلَ الَّذِي أَطْسَنُكِ جَلَّتِهَا أَمَلَهَا وَاتِحَةَ وضَى . هَكُذَا كَأَنَ يَمُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ. عِنْهِ وَأَخَذْتِ بَنِيكِ وَبَالِكِ ٱلَّذِينَ وَلَنْهِمْ لِي فَذَيْتُهِمْ لَمَّا طَلَمًا . أَفَاشُ بَسِيرٌ مِنْ فَوَاحِشِكِ عِنْ اللَّهِ أَنْكِ ذَبَحَتِ بَنِي وَسَلَّمْهِم لِلْحَاذُوا فِي النَّادِ لَمَّا ، عِنْ وَفِي جَمِيرِ أَدْجَاسِكِ وَفَوَاحِدْكِ لَمْ تَذَّكُونِ أَيَّامَ صَرَّاكِ إِذْ كُنت عُرْنَانَةُ مُغَيْرِدَةً مُتَعَلِّحَةً بِمِنْكِ . عِنْ وَكَانَ بَعْدَ كُلَّ شَرَكِ وَنِلُ وَبُلُ لَكِ يَعُولُ ٱلسُّدُ ٱلرُّبُّ ٢٢٠٤ أَنَّكِ بَيْتِ لَكِ قُبُّةً وَمَنَفْتِ لَكِ مُسْتَنَّى فِي كُلِّ سَاحَةٍ . ع إلى دَأْسَ كُلُ طَرِيقَ بَنِيتِ مُسْتَفَادَكِ وَدَنُسْتِ جَالَكِ وَفَرَّجْتِ دِجَلِكِ لِكُلُّ عُجَاذٍ وَأَحْتَرُتِ فَوَاحِثَكِ ٢٢٦ وَذَنَيْتِ مَمَّ بَنِي مِصْرَ جِيرَانِكِ ٱلْيَلَاظِ ٱلْخَمْرِ وَالْكُثِّرُتِ فَوَاحشَكِ لِشَخْطِينِ. ١٧٦ فَمَا لَذَا فَدْ مَدَّدْتُ يَدِي عَلَيْكِ وَتَعَسَّتُ مَنَّ ٱلْوُظَّفِ لَكِ وَسَلَّمَتُكِ إِلَى نُفُوسٍ مُبْعَضَاتِكِ بَلَتِ فَلَسْطِينَ ٱلْآدَى يَجَلَنَ مِنْ طَريفكِ ٱلْهَاجِرِ. ١٤٠٠ وَإِذْ كُنْتِ لَمُ تَشْبَعِي زَنَيْتِ مَعَ بَنِي أَشُّورَ زَنَيْتِ مَعْهُمْ وَلَمُ تَشْبَعِي وَأَكْثَرُتِ فَوَاحِشَكِ مِن أَرْضِ كُنْمَانَ إَلَى أَرْضِ ٱلْكَلْدَانِينَ وَبِهٰذَا أَجِمًا لَمَّ تَشْيَى . وي ما كَانَ أَمْرَضَ قَلَكِ يَقُولُ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبِّ إِذْ فَمَلْتِ هَٰذَا كُلُّهُ فَعَلَ أَمْرَأُو ذَانِيةِ سَلِيطَةِ عِنْ إِنْ وَبَيْتِ فَبَتَكِ فِي دَأْسِ كُلِّ طَوِيقَ وَصَنَعْتِ مُسْتَعَلَاكِ فِي كُلِّ سَاحَةٍ وَلَمْ تَكُونِي كَالزَّانِيَةِ ٱلَّتِي تَسْتَقِلُ ٱلْخِلْلِ عِنْهِ مِلْ كَالْمَرْأَةِ ٱلْفَاسِفَةِ ٱلْتِي تَأْخُذُمَ حَكَانَ رَجُلِهَا أَجَانِ. ٢٠٠٠ كُلُّ الزَّوانِي يُعَلِّينَ هَذَايَا أَمَّا أَنْتِ فَأَعْلَيْتِ هَدَابِاكِ لِكُلِّ عُيِيكِ وَرَسُونِهِمْ لِنَاقُوكِ مِن مَكِلْ تَاحِيَةٍ لِأَمْرِ فَوَاحِيْكِ \$ وَمُ فِي ذَلِكَ عَلَى خِلَافِ ٱلنِّسَاءَ بِأَنْكِ تَزْيِنَ وَلَمْ يَسْمَ أَحَدُ وَرَآهَكِ لِلزِّفَى وَتُسْلِينَ جُسلا وَلَمْ يُعْطَ لَكِ جُمْلُ فَأَنْتِ إِذَنْ عَلَى ٱلِمُلافِ. ﴿ لِمُشْكِمُ لِذَٰلِكَ أَيُّهَا ٱلزَّانِيةُ ٱسْمَى كَلمَةَ أرَّبِ. وينهج مُكَدًا قَالَ السَّيدُ الرُّبِّ إِنِّي لَكُونِكِ أَنْفَتْ غُاسَكِ وَكَنْفْتِ سُوءَ لَك فِي فَوَاحِثِكِ عَلَى مُجِيبِكِ وَعَلَى جَبِيمِ أَصْنَامِ أَدْجَاسِكِ وَلِأَجْلِ دِمَآهَ مَيْبِكِ ٱلَّذِينَ بُذُتْتِهِمْ لَمَّا عِيدٍ مَأَةَ نَذَا أَجْمُ جَمِعَ مُحِيِّكِ الَّذِينَ لَذِذْتِ لَمْمُ وَجِمَ الَّذِينَ أَخِبَنِيمُ مَعَ جِيرِ أَلَيْنَ أَبْنَطْنَيْم . أَجْمُهُم عَلَيْكِ مِنْ كُلِ تَأْجِيْةِ وَأَحْضِفُ مُو تَكُ لِمُ فَيْرُونَ سَوْ تَكِ كُلُهَا . عِنْهِ وَأَصْنَى عَلَيْكِ مَا يُعْمَى عَلَى أَفَاسِقَاتِ وَسَافِكَاتِ الْدِمَّةَ وَأَجْمَكُ خَيلَ حَنِّى وَغَيْرَةٍ. ١٤ ﴿ وَأَجْمَلُكِ فِي أَيْدِيهِمْ فَيَنْفُضُونَ فُبَّتُكِ وَيَهْدِمُونَ مُسْتَسْلاكِ وَيَسْلُبُونَكَ ثِيَابِكِ وَوَأَخْذُونَ أَدْوَاتِ غَرْكِ وَيْفَادِدُونَكِ عُرِيَاتَةَ مُغَرِّدَةً ٢٠٠٠ وَيَجْلُبُونَ عَلَيْكِ أَلَجْمَ وَرَبُّونَكِ بِٱلْحِبَارَةِ وَيُعَطِّمُونَكِ بِسُوْضِمْ ١٠٠٠ وَيُمْرِقُونَ يُبُونَكِ بِٱلنَّاد وَكُثِرُونَ عَلَيْكِ أَحْكَاماً عَلَى عُيُونِ نِسَآة كَثِيرَةٍ فَٱكْفُكِ عَنِ ٱلزَّنَى وَلَا تُعْطِينَ جُعَلَامنْ بَعْدُ عِلَيْهِ وَأَدِيمُ فِيكِ حَتِي وَزُولُ غَيْرَتِي عَلْكِ فَأَهْمَا وَلَا أَخْطَا مِنْ بَعْدُ . عَيْنَهُ أَتُكِ لَمْ تَذَكِّي أَيَّامَ صَالِّكُ بَلْ أَحْطَيْنِي فِي جِيمٍ هٰذِهُ فَأَنَّا أَيْمَا قَدْ جَمَلَتْ طَرِيقَكِ عَلَى دَأْسِكِ يَفُولُ ٱلسَّهِ ٱلْرَبُ لَيُحَكِ لَمْ تُبَالِي بِجَبِيرٍ أَدْجَاسِكِ • ﴿ وَهِلَا هَا إِنَّ كُلّ مُعَمَّلَ بَعْنَالُ مَلَاكِ مَا يَلا مِنْلُ ٱلأَمْ بِنْهَا. ١٤٦ إِنَّا أَنْتِ ٱبْتُ أَمِكِ ٱلْتِي عَلَف رَحُلَا وَمَنِهَا وَأَنْتِ أَخْتُ أَخَوَاتِكِ ٱلْأَلَاءِي عَنَ دِجَالَمَنُ وَمِنِهِنَّ ﴿ إِنَّ أَمَّنُ حَبِّيةٌ وَأَ إِكُنَّ أَمُودِيٌّ . عِنْ عِلْمُ فَاغْتُكِ ٱلْكُبْرَى هِي ٱلسَّارَةُ مَعَ وَابِهَا ٱلسَّاكِنَةُ عَن يَسَادِكِ وَأَخَاكِ السُّغْرَى السَّاكَةُ عَنْ يَينكِ هِيَ سَدُومُ وَوَابِهُما ﴿ ١٤٠٤ وَأَنْتِ لَمْ تَفْتَعِرِي عَلَى ٱلْكَلِيلِ مِنَ ٱلسُّلُولَةِ فِي طُرُقِنَ وَصُنعٍ مِصْلِ أَدْجَاسِهِنَّ بَلْ ذِدْتِ عَلَيْنَ فَسَادًا فِ جِيرِ مُلْزَقِكِ . عِلَيْهِ عَنْ أَنَا يَفُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُ إِنَّ سَدُومُ أَخْتُكِ لَمْ تَمْنَعُ عِي وَوَّ اَبِهَا مِصْلَ مَا صَنْتِ أَنْتِ وَوَابِيُكِ. عَيْدُكُ هٰذَا كَانَ إِثْمَ سَدُومَ أَخْتِكِ. إِنَّ

الأسْكَابَدَ وَالشِّبَهُ مِنَ الْخَابْزِ وَكُمْ أَنِينَا أَلْمَرَاخِ كَانَتْ فِيهَا وَفِي قَرَابِهَا وَلَمْ تَعْشُدُ يَدَ ٱلْبَائِسِ وَٱلْمِنْصَيِنِ عَنِينِهِ وَتَشَاغَنَ وَمَنْنَ ٱلرَّجْسَ أَمَامِ فَتَزَعْنُهُ كُمَّا وَأَيثُ . عنه وَالسَّارِةُ لَم تَخْطَأ ضِفَ خَطَالِاكِ بَل كُنتِ أَكْثَرَ أَدْجَلسا مِنْهِن فَبَرُدْتِ أَخْتَبك بَيْبِ إِذْبَائِكِ ٱلِّي مَنَفْدِ. عِنْهِ فَآمِلِي أَنْدَ أَيْمَا خَصَفَ كِامَنْ مُعَنَّدُ عَلَى أَخْرَاتِهَا فَإِنَّهُ مُندَخُطا بَاكِ أَلِني بِهَا فَنْهِنَّ رَجْسًا قَدْ أَضْعَيْنَ أَرَّا مِنْكِ فَأَخْرَي أَنْتِ أَيْمَا وَأَجِلِ خَبَكِ إِذْ قَدْ يَرُوْتِ أَخَوَاتِكِ . ١١٤ وَإِنِّي سَأْعِدُ سَبِيهُنَّ سَفِي سَدُومَ وَقَ إِبِهَا وَسَنِي ٱلسَّارِةِ وَوَابِهِا وَسَنِي إِسْدِيكِ فِي وَسْطِينَ ١٤٤٤ كِي تَحْيِلٍ خَبَكِ وَتَحْمِلِ مِنْ كُلُّ مَا صَنْتُ بِتَوْرَيْتِكِ لَمْنَ . عَيْنِ فَأَخَوَاتُكِ سَدُوهُ وَوَالِهَا يَسُدُنَ إِلَى قَدِيهِنْ وَٱلسَّارِهُ وَوَاسِهَا يَهُدُنَ إِلَى قَدِيهِنَّ وَأَنْتِ وَوَابِمُكِ تَمُدْنَ إِلَى قَدِيكُنَّ. وي الله مناوم أَخْتَكِ لَمْ تَكُنْ مَذْ كُورَةً بِفَيكِ يَوْمَ تُكُثِّيكِ فَيْلِ عَلَيْ اللَّهُ مُكْتَفَ خُبْنُكِ كَمَّا كُشفَ حِبْمًا عَبَّرْتُكِ بَنَاتُ أَدَامَ وَجِيمُ مَنْ حَوْلُمَا مِنْ بَنَاتِ فَلِسْطِينَ اللَّا وَي اَحْتُرْ لَكِ مِنْ مُكُلِّ جِنَّةٍ . عِنْ إِلَيْ اللَّهُ حَلْتِ كُلُورَكِ وَأَدْبَاسَكِ يَعُولُ الرُّبُ وي لأنُّهُ حُكْدًا قالَ السُّبِ الرُّبُّ إِنِّي أَصْنَمُ بِكِحْ اَصَنْتِ إِذِ اذْدَرَبْتِ الْتَسَ لِتَفْضِي ٱلْمَهُدُ جِينِهِ وَأَذْكُرُ أَمَّا عَدِي مَمَكِ فِي أَيَّامٍ صَرَّاكِ وَأَفِيمُ لَكِ عَمْدًا أَبِدِيًّا كِلْيُلِ وَتَذَكُّرُ مِنَ أَنْتِ مُلْ قَلْ وَتَحْجَلِنَ حِينَ تَصْلِينَ أَخَوَاتِكِ ٱللَّهِ آبِي هُن أَكْبَرُ منك مَّ ٱللَّا وَي هُنَّ أَصْفَرُ مِنْكِ وَسَأَجْعَلُنَّ لَكِ بَتَاتٍ وَكُلِنَ لَإِ بِتَهْدِكِ. ٢ ﴿ وَأَفِيمُ عَنْدِي مَمَكِ فَتَمْلَمِينَ أَنِّي أَنَا ٱلرَّبُّ ﴿ لَكُنَّ لِكُنَّ تَذَّكُونِ تَعْفُرَيْ وَلَا تَلْتَحِي قالْدِ مِنْ بَعْدُ بِسَبِّبِ خَجَلِكِ حِينَ أَغَيْرُ لَكِ جِيمَ مَا فَكَلْتِ يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ

## ألفضلُ آلسَّابِعَ عَثَرَ

كانَتْ إِنَّ كَلِمَةُ ٱلَّابِّ قَائِلًا كَانِهُ ۚ إِنَّانِ ٱلْبَصِّرِ أَلْمَزَ لُمُوَّا وَمَثَلَ مَفَ لِآلِ إِسْرَا بِيلَ كَانَتُنِ وَقُلْ هُ حَمَدًا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ إِنَّ ٱللَّهُ وَٱلْسَلِيمَ ذَا ٱلْجَاحَيْنِ ٱلْعَظِيمَيْنِ ٱلعَلِوِيلَ ٱلْعَوَادِمِ ٱلْمُسَتَلِيَّ دِيشًا ٱلْكَثِيرَ ٱلْأَنُوانِ قَدْ أَقَى لُبْنَانَ وَأَحَدَ كَأَحِيبَةَ ٱلْأَدْدُ وي والمُتَطَمِّرُ وُوسَ خَرَاءِيهِ وَأَنَّى بِهَا إِلَى أَدْض كَنْمَانَ وَأَقَلَهَا فِي مَدِيتِ التَّجُارِ. كالمناخ وَأَخَذَ مِنْ يُزُدُ ٱلْأَرْضِ وَجَعَـلَهُ فِي حَمُّل زَّدْعٍ وَوَضَعَهُ عَلَى مِبَاهِ غَزِرَةٍ وَأَكَلَّمُهُ كَا لَمُنْصَافِ عِلَيْهِ فَنَبَتَ وَسَادَ كُرُمَةُ مُنْتَشِرَةً سَافِلَةً الْقُوَامِ لَكُنْ تَصْطِفُ أَغْسَانُهَا إِلَهُ وَتُكُونَ أَسُولُهَا تُحْتَهُ فَصَارَتْ كُرَّمَةٌ وَأَنْفَأَتْ شُمَا وَأَفْرَغَتْ فُرُومًا . ١٠٣٠ وَكَانَ نَسُرُ آخَرُ عَظِيمٌ ذُو جَنَاحَيْنَ عَظِيمِينَ كَتِيرُ ٱلرِّيسَ فَإِذَا بِهٰذِهِ ٱلْكُرْمَةِ قَدْ ظَيْتَ أَصُولِمَا إِلَيْهِ فَلَتْ إِلَيْهِ أَعْمَانَهَا كِنَى يَسْقِيهَا فِي دَوْمَةِ مَنْ سِهَا عِنْ وَقَدْ غُرِسَتْ فِي حَلْ جَيْدِ عَلَى مِاهِ غَرِدَةِ لِتُلْتَ أَفْلَا وَتَحْمِلَ ثَمْ اوْصَيرَ كُرْمَةً جَلِسلةً . ﴿ وَهُمْ فَلْ هُكُفّاً قَالَ السِّيدُ الرُّبُّ أَلَكُما تُعَيِّ أَفَلا يَفْتُمُ أَصُولَمًا وَيَقْطُمُ ثَمْ مَا فَتَيْسَ كُلُّ خُضْرَةِ مَنْتِها. إِنَّهَا تَبْبَسُ وَلَاحَاجَةَ إِلَى ذَرَاعِ عَظِيَّةٍ أَوْ شَسْرِ كَثِيرِ لَوْعَاعَن أَسُولِمًا • ع في أَخْتَمُ المَذُوسَةُ وَالْلاَ تَنِيسُ يُصَالِحُنَامَتُهَا الرَّبِهُ الشَّرِقِيَّةُ وَإِنَا لَيْسَ فِي وَوَعَةِ مَتِها، والله وَكَانَتْ إِلَى كَلِيمَةُ أَرْبِ قَائِلًا عِلَيْهِ فَل لِيْتِ ٱلْتُرْدِ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا ذَلِك . قُلْ هَا إِنَّ مَكَ بَا بِلَ قَدْ أَتَّى أُورَشَلِيمَ وَأَخَذَ مَلْكَهَا وَرُوسًا ۚ هَا وَأَتَى بِهِمْ إِلَيْهِ إِلَى بَا بِلَ وَأَخَذَ مِنْ زَرْعِ ٱلْمُكِ وَبَتْ مَمَّا عَهْدًا وَأَدْخَلَهُ فِي خَلْفٍ وَأَخَذَ غُطَمَّا ۗ ٱلأَرْض وَ يُكُونَ ٱلْمُنْكَكَةُ مُنافِقَ وَلَا زَنْهُمَ بَلِ تَخْفَظَ عَمْدُهُ وَكَالْتَ. عِيْعِ لَكِنْتُ قَرَّهُ عَلَهُ بِإِنسَالِهِ رُسُلُهُ إِلَى مِصْرَ لِيُعْلُوهُ خَيْسَلًا وَشَمْبًا كَثِيرِينَ . أَفَا لَذِي مَنمَ ذيك نْحَوْ وَيُفَاتُ. إِنَّهُ قَدْ نَقَصَ ٱلْهَدْ أَفَيْفَكُ . عَنَّا حَيُّ أَنَا يَفُولُ ٱلسِّيدُ ٱلرَّبُ إِنَّهُ فِي مَوْضِمِ ٱلْمِكِ ٱلَّذِي مَلَّكُهُ ٱلَّذِي ٱلْآدَرَى هُوَ حَلَفَهُ وَنَعْضَ عَسْدَهُ عِنْدُهُ فِي بَابِلَ يُّونُ عَلَيْهِ وَفِرْعَونُ وَلَوْبِجَيْشِ عَظِيمٍ وَجَمْ كَثِيرِ لَا يَسْتَطِيعُ مَمَهُ شَبْنًا فِي الْيِتَالِ حِينَ كُرُكُمُ ثَلُّ وَلَٰتِنَى مِثْرَسَةً لِا نَفِرَاضِ نُفُوسِ كَثِيرَةٍ . ١٩٦٤ قَدِ الْدَدَى ٱلْحَلِثَ لِيَنْفَضَ ٱلْهَدُ وَهَا إِنَّهُ قُدْ كَاوَلَ يَدَهُ لَكِئُكُ بَعْدَ أَنْ مَنَعَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُغْلِثُ . عَلَيْهِ إِذْلِكَ هَكَذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ حَيُّ أَمَّا إِنَّ حَلِنِي ٱلَّذِي ٱلْذِرَاهُ وَتَعْدِي ٱلَّذِي نَفْضَهُ أَجْلُهُما

Digitized by GOOGLE

عَلَى رَابِهِ عَلَيْهِ وَالْبِسُطَا شَرَكِي طَلَةِ فَيْرَخَطْ فِي الْحُولِي وَآقِ بِهِ إِلَى بَالِلِ وَأَسَاكُمُ مُمَاكُ عَلَى تَعَلَيْهِ اللّهِي تَعْلَى عَلَيْ . عَلَيْهِ وَجِهُ هَارِيهِ مَعَ جِيعِ جُونِهِ يَسْقُطُونَ بِالسَّنِينِ وَالْبَاقِينَ يَلَاحُونَ لِكُلُّ وَبِحِ تَسْلَمُونَ أَنِي الْمَالِّونَ تَكُلُفُ . هَيْهِ مُكْفَا قال السَّيْدُ الرَّبِ إِنِي مَلَا أَعْلَى جَلَيْنَاعِ شَاعِنِ . عَلَيْهِ فَعَنَا أَطَوْرَا لَمِلِ وَأَنْفِهِ مَنْ وَالْوَي عَنَا اللّهِ وَأَنْفِهِ مِنْ وَقُومِي مَنْ وَالْمَا اللّهِ وَأَنْفِ اللّهِ وَالْمَلِينَ الْمُؤْلِقِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### أَأْفَصِلُ ٱلثَّامِنَ عَثَرَ

عِيْجٍ وَكَانَتْ إِنَّ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ فَا يَلَا جِينِهِ مَا بَالْكُمْ تَعْفُونَ بِهٰذَا ٱلْعُل عَلَى أَوْضِ لِمُرَائِلَ قَائِلِينَ ٱلْآلِا أَ أَحَمُوا ٱلْمُصْرِمَ وَأَسَانَ ٱلْنِينَ صَرِسَت. يَجَيِّلُا تَيْ أَنا يَقُولُ ٱلسِّيدُ ٱلرَّبُ لَا يَكُونُ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ أَنْ تَعْظُوا بِهٰذَا ٱلْمُثَلِ فِي إِسْرًا إِيْلَ عَيْ جَمَ النَّهُوسِ هِيَ لِي . كَمَثَلَ نَفُس ٱلْأَبِ مَثَلُ نَفْس ٱلْأَبْنِ كِلْتَكُمُّا لِي • الْنُفُس أَلَى عَضْلًا هِيَ غُونُ. جِيجٍ فَالْإِنْمَانُ إِذَا كَانَ صِدَيِعًا وَأَخْرَى ٱلْحَصَّمَ وَٱلْمَلْلَ كَانْكِمْ وَأَ بِالْمُواعِلَى الْجَالِ وَلَمْ يَرْهُمُ طَرْقَهُ إِلَى أَصْلَمَ آلِ إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يُجْسِ ٱمْرَأَةُ وَرِيبِهِ وَلَمُ بَدُنْ مِن أَمْرَأَةِ طَالِبِ عِنْ فَيْهِ وَلَمْ يُسْبِفُ أَحَدًا وَدَدَّ عَلَى ٱلْمَذْيُونِ دَهَبَ وَلَمْ يَخْلَسُ خُلِسَةً وَأَصْلَى خُبْزَهُ لِلْبَائِمِ وَكَمَا ٱلْعُرْبَانَ قُوْبًا جِينِيْ وَلَمْ يُسْطِ بِٱلرِثِق وَلَمَ يَأْخَذُ ويُعَا وَكُفُّ يَدَهُ عَنَ ٱلْإِنْمُ وَأَنْجَرَى فَعَنَّا ٱلْمَقَّ بَيْنَ ٱلْإِنْسَادِ وَٱلْإِنْسَادِ \$ إِن وَسَكَ فِ رُسُومِي وَخَفظَ أَخَمَامِي عَامِلًا بِلَكْنَ فَسِمَا أَنَّهُ صِدِّيقٌ يُحَا حَبَاةً يَقُولُ ٱلنَّبِ أَأَرَّبُ عِيْدٍ قَانَ وَلَدَ أَنِنَا لِمِنا مَنْاكًا لِلدَّمَاءَ يَمِنْمُ أَخِيبِهِ شَيْنًا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلشَّرِ عَيْنِهِ وَلَا يَسْنَمُ شَيْنًا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْخَيْرِ بَلْ يَأْكُلْ عَلَى آلِجَالِ وَنَجْسُ ٱلْرَأَةَ قَرِيبِهِ عَيْنِهِ وَلِيسِفُ ٱلْكِلْسَ وَٱلْسَكِينَ وَيَخْتَلِسُ خُلْسَةٌ وَلَا يَرَدُّ ٱلنَّهْنَ وَيَرْتُمُ طَرْفَهُ إِلَى ٱلْأَصْنَام وَيَصْنَعُ ٱلرَّجْنَ عِينِهِ وَيُسْلِي بِٱلرِّقِي وَبَأَخَذُ رِجُمَّا أَفَيْنِا . إِنَّهُ لَآيِجَنَا بَلْ بِمَا أَنَّهُ قَدْ صَنَّمَ جَمِعَ يَكُ ٱلْأَرْجَاسِ بَوْتُ مَوْنًا وَيُكُونُ دَمُهُ عَلَيهِ • كَالِيرٌ فَإِذَا هُوَ وَلَدَ ٱبْنَافَرَأَى تِجِعَ خَطَابًا أَيهِ ٱلْتِي صَنْهَا. وَآهَا لَكِتُ لَمْ يَصَعْمُ مِنْهَا. ﴿ يَعِيْنِ فَلَمْ بَأَكُلُ عَلَى لَلْجِالِ وَأَمْ عَمَّمْ طَرْفَهُ إِلَى أَمْنَام آل إِسْرَائِيلَ وَلَمْ أَيْضَى ٱمْرَأَةً قَرِيبِهِ \$ الْكِيْرُ وَلَمْ يُسْبِف أَحَدًا وَلَمْ يَرْتَهِنْ وَهُنَا وَلَمْ يُخْتَلِنُ خُلْسَةً وَأَصْلَى خُبْزَهُ لِلْجَائِمِ وَكَسَا ٱلْمُرْبَانَ فَوْباً كِيْنَاكُمْ وَكُبُ يَدَهُ عَنِ ٱلْإِيْسِ وَلَمْ يَأْخُذُ رِبِّي وَلَا رِبْمًا وَأَمْرَى ٱلْخُصَّحُمَ وَسَلَكَ فِي دُسُومِي فَإِنَّهُ لَا عُوتُ بِإِنْمُ أَيِهِ بِلَ يُعْلِ حَلَّةً . عِنْهِ أَمَّا أَبُوهُ فَهِمَا أَنَّهُ جَادَ جَوْدًا وَأَخْلَسَ مِنْ أُخِبِ خُلْمَةً وَصَنَعَ مَا هُوَّ غَيْرُ صَالِح بَيْنَ شَمْيِهِ فَهُوَذَا قَدْ مَاتَ بِإِنَّهِ . وَيَنْبِيعُ فَتَقُولُونَ لِلْذَا لَمْ تَصْلِ ٱلْإِنْنُ إِنْمَ ٱلْأَبِ . إِنَّهُ إِذْ كَانَ ٱلِأَبْنُ عُمْرِيًّا ٱلْخُصَحُمَ وَٱلْمَدُلَ وَحَافِظا جَمِيمَ رُنُومِي وَعَالِمَة بِمَا يَخِيا حَياةً . يَجْمِيعُ أَلَفُسُ ٱلِّنِي تَخْطأُ هِيَ تَفُوتُ . أَلِأَبْنُ لَا يَحْسِلُ إِثْمُ ٱلْأَبِ وَٱلْأَبُ لَا يَصْلِ إِثْمَ ٱلِأَبْنِ. بِأَ ٱلْبَازِ عَلَيْهِ يَمُودُ وَنِفَاقُ ٱلْمَافِقِ عَلْب يَشُودُ. وَالْمُنَافِقُ إِذَا كُلِّ عَنْ جِيمٍ خَطَايَاهُ ٱلَّتِي صَنَّهَا وَخَفِظَ جِبَّمُ دُسُومِي وَأَجْرَى ٱلْحَكُمْ وَٱلْمَدَلَ وَإِنَّهُ مُمَّا حَيَاةً وَلَا يُوتْ . يُؤَيِّقُ جَيعُ مَعَاسِهِ ٱلَّتِي صَنَهَا لَا تُذكُّولُهُ وَبِعِرَهِ ٱلَّذِي مَنْمَهُ يَجُيًّا . عِنْ إِلَىٰ مَرْضَاتِي تَصَخُونُ بَوْتِ ٱلْمَنَافِق يَعُولُ ٱلسَّبَدُ ٱلرَّبُّ. أَلَيْسَتْ بَأَنْ يَنُوبَ عَنْ طَرِيقِهِ فَيْخِيا . ٢١٥ إِذَا أَدْتُدُ ٱلْبَارْعَنْ يرِهِ وصَنعَ ٱلإنمُ وَهِلَ مِثْلَ كُلَّ ٱلْأَدْجَابِ ٱلَّتِي يَسْلُهَا ٱلْمُنَافِئُ أَنْجَبًا ۚ بَلْ جَبِعُ مِرْهِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ لَا يُذَكُّرُ وَخَمَدَيْهِ ٱلَّذِي تَمَدَّى وَخَطِينَتِهِ ٱلْتِي خَطِي يُمُوتُ . كَيْنِيُّكُمْ فَتَغُولُونَ لَيْسَ طَرِيقُ ٱلسُّبِدِ غُنتَفِيمٍ . إنتَمُوا يَاآلَ إِسْرَافِيلَ أَطَرِيقِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ • أَلْبِسَتْ طُرُفَكُمْ هِيَ أَلْفَرُ ٱلْمُسْتَغَيِّةِ . ﴿ وَلِيكُ إِذَا ٱرْتَدُ ٱلْبَارُ مَنْ بِرِهِ وَصَعْ ٱلْإِثْمَ وَمَكَ فِيهِ فَإِنَّهُ بِإِنَّهُ ٱلَّذِي صَنَهُ عُونُ. ١٠٠٠ وَإِذَا تَالَ ٱلْمُنْافِقُ عَنْ نَفَاقِهِ ٱلَّذِي مَنْفَهُ وَأَعْرَى ٱلْحَكُم وَٱلْمَدُلُ فَإِنَّهُ

يُمْنِ نَفْتُ . هِيَهُ إِنَّهُ إِذْ قَدْ رَأَى وَتَابَ عَنْ جِيعِ مَنَاسِهِ أَلِي صَنَهَا تَمَا عَلَا وَلَا يُو يُون . هِيْنَا قِنْوَلُ آلَ إِسْرَائِيلَ لَيْسَ طَرِيقُ السَّهِ بُمُنَتِهِم . الطراقي عَفْر السَّتَيْقِ يَاآلَ إِسْرَائِيلَ . الْيَسَتَ طُر الْمُكُمُ هِيَ النَّيْرُ السَّتَقِيقِ . هَيْنَا فَلِلْكَ أَوْيَكُمْ كُلُّ وَاحِدِ عَنْ طُرُقِهِ يَاآلَ إِسْرَائِيلَ لَيْعُولُ السَّبِدُ الرَّبُ قَوْلُوا وَالسَّتِيوا يَعْسَبِ جِيمِ مَنَاسِكُمْ فَلَا يُكُونُ آلَا أُمْ مُنْفَرَةً لَكُمْ . هِي اللهِ النَّهُ وَالْمَ فَعَلَمْ جَعِمَ مَسَلِيمٌ اليَّي عَسَنَمْ بِهَ وَاسْتُوا السَّمْ اللهِ الرَّائِيلُ وَدُومًا جَدِيدًا فَلِيلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ال

## أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

عِنْ وَأَنْتَ فَأَشِدْ مِنْلَهُ عَلَى رَوْسَاتُه إِسْرَائِيلَ عِنْ إِنْ وَقَالَ حَنْفَ أَمُّكَ ٱلَّمْوَةُ رَجَتَتْ بَيْنَ ٱلْأُسُودِ وَرَبِّتْ جِرَّآهَ هَا فِي وَسَطِ ٱلْأَشْبَالَ ١٠ عَلَيْ وَأَعْلَتْ وَاحدامن حِرَّاتُهَا فَصَادَ شِبْلًا وَتَمَلَّمُ ٱفْتَرَاسَ ٱلْمَرِيسَةِ وَأَحْسَلَ ٱلنَّاسَ . ﴿ يَعْيِمُ فَجَعَتْ بِو ٱلْأُمُمُ فَأَخَذَ فِي هُوْتِهِمْ فَقَادُوهُ بِبُرْتِهِ إِلَى أَرْضَ مَصْرَ . ٢٠٠٥ فَلَمَا رَأْتُ أَنِّهَا قَدِ أَنْظَرَتْ وَهَلَكَ رَجَاوُهَا أَخَذَتُ آخَرَ مِن جِرَآنِهَا وَأَقَامَتُهُ شِبْلًا ، عَنْ إِلَيْ فَسَادَ بَيْنَ ٱلْأُسُودِ وَصَادَ شِبْلًا وَتَعَلَّمُ الْعَرَاسُ الْفَرِيسَةِ وَأَحْسَلُ النَّاسَ عِنْهِ وَعَرَفَ أَدَامِلُهُمْ وَمَرَّبُ مَدَا نَهُمْ فَاسْتَوْحَثُتِ ٱلْأَرْضُ وَمِلْوُهَا مِنْ صَوْتِ زَيْرِهِ • ﴿ يَهِيْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ ٱلْأُمْمُ عِمَّا حَوْلَهُ مِنَ ٱلْبِلادِ وَبُسَطُوا عَلَيْهِ شَرَّكُهُمْ فَأَخِذَ فِي هُونِهِمْ . عَلَيْهُ عَبَلُوهُ فِي قَفْس بِيْرَةِ وَأَوْاً بِهِ إِلَى مَلِكِ بَا بِلَ وَطَرَحُوهُ فِي أَخْصُونِ لِأَلَّا لِيَحْمَ صَوْنَهُ مِنْ بَعْدُ عَلَى جِبَالٍ إِسْرًا ثِلَ . عِنْهِ اللَّهُ مِثْلَ كُرْمَة فِي دَمِكَ غُرِسَتْ عَلَى ٱلْمِاهِ نَصَادَتْ كَعُمِرَةً الشار وَالْأَفْنَانِ مِنْ غَزَارَةِ ٱلْمِامِ عَرَارَةِ المُلِامِ المُنتِينِ وَسَارَتْ فَا فَضَبَانُ صُلَبَةٌ صَوَالِمَةٌ السَّلاطين وَأَرْتَفَمَ فَوَامُهَا بَيْنَ ٱلْمُرْدِعِ ٱلْمُلْتَدِ فَظَهَرَتْ فِي ٱرْتَفَاعِهَا وَكَثَرَةِ عَذَبَاتِهَا ، عَلَيْكُمْ ثُمُّ إِنَّهَا فَأَمَّتْ بَعَنَى وَطُرِحَتْ عَلَى ٱلْأَدْضِ فَأَيْبَسَتِ ٱلرِّيحُ ٱلشَّرْفِيَّةُ ثَمَّ تَهَا وَسخيرَتْ فَشْبَانُهَا ٱلسَّلْمَةُ وَأَحْتَلَهَا ٱلنَّارُ . عِنْهِ وَٱلْآنَ هِيَ مَفْرُوسَةٌ فِي ٱلْبَرَّةِ فِي أَرْض عَاجِلَةِ ظَمِنَةٍ . كَلِيْكِ غَرَجَ مِنْ تُعْشَبَان شُعَهَا نَادُ أُحسَكَكَ ثَمْ تَهَا ظَلَمْ يَبْق فِهَا تَشبِبُ مُلُ مَوْلِهَانُ لِنَسَلُطِ وَهُذَا دِنَّا ۗ وَدِثْنَا سَيْحُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَدِثْنَا السَّيْحُونُ ا

#### ألفصل العشرون

عيد في السُّنة السَّابِيَّة فِي النَّهُ والْخَامِس فِي الْمَاشِرِ مِنَ السَّمُ أَقَ دِجَالٌ مِنْ شُيُوخ إِسْرَانُالَ لَسَأَلُوا ٱلزُّنَّ فَخِلْمُوا أَمَامِي. ﴿ يَعْلِي فَكَانَتْ إِنَّ كَلِمَهُ ٱلرَّبِّ قَائِلًا كان إن أن البَعْرِ كَلِيمْ شُيُوحَ إِسْرَائِيلَ وَفُلْ لَمْمُ مُكْذَا قَالَ السِّيدُ ٱلرَّبُّ أَلِسَالُونِ أَنْتُمْ آوَنَ . مَيَّ أَنَا لَا أَجِينَ مَّنْ سُؤَالِكُمْ يَقُولُ ٱلْشَيْدُ ٱلزَّبُّ. جِينِهِمْ هَلَّا تَدِيْهُمْ هَلَّا تَدِينَ مَا أَنِي ٱلنَّشِرِ. مَرْضُمُ أَرْجَاسَ آبَّالِهِم يَنْ وَقُلْ لَهُمْ هَكُمَّا قَالَ ٱلسَّيْدُ أَرَّب إِنِّي وَمَ ٱخْتُرَتُ إِمْرَا مُلْ وَدَفَعْتُ بَدِي لِذُدَّتُهُ آلِ يَنْفُوبَ وَتَرَفْتُ إِلَيْهُمْ فِي أَرْض مِصْرَ وَرَقَعْتُ يَدِي لَهُمْ قَائِلًا أَنَا ٱلرَّبُّ إِلْمُكُمَّ . كِينِيجٍ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ رَفَعْتُ بَدِي لَمْمُ عَلَى أَنْ أَخْرِجُهُمْ مِنْ أَوْضِ مِصْرَ إِلَى ٱلْأَوْضِ ٱلِّتِي ٱوْتَدْنَهَا كَكُمْ ٱلِّتِي تَدُدُّ لَبَنَا وَعَسَلًا وَهِيَ فَرُ جَهِمُ ٱلْأَدَامِنِي . وَهُلِي وَقُلْتُ لِمُمْ ٱنْهِذُوا كُلُّ وَآجِدُ أَدْجَاسَ عَيْنِهِ وَلَا تَنَجُّوا بِأَمْنَامَ مِصْرَ أَ مَا الرُّبُ إِلْمُكُمْ . عَنِيعٍ فَتَرَ دُوا عَلَى وَأَوْا أَنْ يَنْمُوا لِي وَلَمْ يْلْبُدُوا كُلُّ وَاحِدٍ أَدْجُاسَ عَيْنَهِ وَلَمْ يَيْزُكُوا أَصْنَامَ مِصْرٌ · فَطُلَّتُ إِنِي أَصُبُّ حَنَق عَلِيهُمْ وَأَيْمُ عَنْيِي فِيهِمْ فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ . ﴿ يَهِمْ لَكِنَى عَلْتُ لِأَجْلِ أَسْمِي لِللَّا يَتَدَفَّى عَلَى عُونِ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ هُمْ بَيْنَهُمْ ٱلَّذِينَ تَعَرَّفْتَ إِلَيْهِمْ عَلَى عُونِهِمْ لِأَخْرَجُهُمْ مِنْ أَرْض مِصْرَ . كَيْنِيْكُ فَأَخْرَجُهُمْ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ وَأَنْيَتُ بِهِمْ إِلَى ٱلْبَرِيَّةِ عَلَيْهُمْ وَأَنْيَتُ بِهِمْ إِلَى ٱلْبَرِيَّةِ عَلَيْهِمْ وَأَنْيَتُ بِهِمْ إِلَى ٱلْبَرِيَّةِ عَلَيْهِمْ وَأَعْلَيْهُمْ رُسُومِي وَأَعْلَمُتُهُمْ أَخَكَامِي الَّتِي مَنْ خَطْهَا يَحْبَ إِيهَا ﴿ يَرْبُعُ وَأَعْلَيْهُمْ أَجِنَا سُبُونَى ۗ إِنْكُونَ عَلَامَةَ بَيْنِي وَبَيْتُهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنِي أَمَّا الرَّبُ مُعَدِّمُهُمْ ، عَنْ الْكِنْ آل إِسْرَافِيلَ مُّرُّ دُوا عَلَى فِي ٱلْبَرُّيَّةِ فَلَمْ يُسْلَكُوا فِي رُسُومِي وَرَفَضُوا أَخَمَامِيَ ٱلَّتِي مَنْ خَيِظُهَا يَحْيَا

يَقُولُ النَّيْدُ الرَّبِّ. عِنْهِ وَكَانَتْ إِلَى كَلِمَتْ الرَّبَ قَالِاً عِلَا عَلَا الْهَ الْمُنْ الْمُنْم اجْمُلُ وَجُهُكَ عُمُو طَرِينَ النَّهِانِ وَاَضِنْ تَحْوَجَتْ الْمَاجِرَةُ وَتَنَبَّا كُمُو فَاتِهِ صَوْلَةً الْمُنْمِ فِيكِ تَازَا فَأَكُلُ فِيكِ كُلُّ تَحْمَرُ وطَبِ وَكُلُ شَمَّرِ بِالسِرِولَا لِطَنَّا فَيَهِ اللَّفْتُولُ وَشُرَقَ مِنْهِ عَلِيهِ الْوَجُوهِ مِنَ الْجُوبِ إِلَى الشَّالِ عَيْنِهِ فَيْرَى كُلُّ فِي جَسَدِ إِنِّي أَنَّ الرَّبُ اوَقَدْتُهَا فَلَا تُطْفَأً . عَيْنِهِ فَلْمُلَ آمَ أَيُّ السِّنَدُ الرَّبُ هَا إِنَّهُمْ يَقُولُونَ في الْمِسَ إِنَّا يَقْفُلُ الْمُنالِ

#### لْلْفَصْلُ ٱلْحُادِي وَٱلْعَثْرُونَ

جِينِي وَكَانَتْ إِنَّ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ قَائِلًا عِنْ إِلَّا إِنَّ ٱلْهَنْرِ ٱجْعَلْ وَجُمَكَ إِلَى أُودَ عَلِيمَ وأفض غُومَهُدِيهِمْ وَتَنَبُّأُ عُو أَرْضِ إِسْرَا ثِلَ يَهِيجٍ وَقُلْ لِأَرْضِ إِسْرَايْسِلَ هَكُمَّا قَالَ الرَّبُّ هَا أَنَا إلَيْكِ فَأَمْرَدُ سَيْنَ مِنْ فِندِهِ وَأَقْرَضُ مِنْكِ ٱلسِّدْيقَ وَٱلْسَافِقَ ولأنِّي عَزَمْتُ أَنْ أَقْرَضَ مُنْكِ ٱلصِّدْ بِنَ وَٱلْمَانِينَ الْمِلْكَ يَشْرُو مُسْنِنِي مِنْ غِنيهِ عَلَى كُلُّ ذِي جَسَدِ مِنَ ٱلْجُنُوبِ إِلَى النَّمَالِ عِنْ عَلَمْ مُكُلُّ ذِي جَسَدِ أَنَّي أَتَا ٱلرَّبُ قَدْ مَرَّدْتُ سَيْنِي مِنْ غِندِهِ قَلا يَعُودُ إِلَيْهِ . عَنْ وَأَنْتَ يَا آنَ ٱلْبَصَّر كَأُوهُ . بِعَضَ الْخُنُونُ وَعَرَادَةٍ تَأْوَهُ عَلَى عُيُونِهِمْ . عَنْ اللَّهُ عَلَا قَالُوا لَكَ مِمَّ أَنْتَ مُتَأَوَّهُ فَعُلْ مِنْ أَجْلِ ٱلسُّمْةِ لِأَنَّهَا قَدْ بَلْنَتْ فَيَذُوبُ كُلُّ قَلْبِ وَتَسْتَرْ خِيكُلُّ يَدٍ وَيَن كُلُّ دُومٍ وَتَسِيلُ بِالْمَاءَ كُلُّ دُحْمَةٍ . هَا إِنَّهَا قَدْ بَلْفَتْ وَسَخْفُقُ يَعُولُ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبِّ وي وَكَانَتْ إِنَّ كَلِمَةُ الرَّبِّ قَائِلًا عِنْهِ } يَا أَنِنَ ٱلْبَشَرِ تَلَكُّا وَفُلْ مُكْفَا قَالَ السِّيدُ ٱلرَّبُّ قُلِ ٱلسَّيْفُ ٱلسَّيْفُ قَدْ خُدِدَ وَمُقِلَ . ١٤٢ قَدْ خُدِدَ لِيَدْ يَجَ ذَبُمًا وَمُيْسِلَ لِيُكُونَ لَهُ بَرِيقٌ. هَلْ نَفْرَحُ يَا فَرْعُ ٱلْنِي ٱلْزُّدِي بِكُلْ عُودٍ • عَلَيْكُ فَدُ سَلَّسهُ ٱلرَّبُ المَثْلُ حَقَّى يَعْبِضَ عَلَيْهِ بِٱلْكُفِّ - لَقَدْ حُدْدَ هَذَا ٱلسَّيْفُ وَمُعْلَ لِيُحْلَقِ يدا أَمَّال . كان أَسْرُخْ وَوَلُولَ يَا أَبْنَ ٱلْبَصْرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَى شَيْبِي وَعَلَى جَبِيرِ دُوْسَاءَ إِسْرَا ثِيلَ . يُنْهَذُونَ لِلسَّيْفِ مَسمَ شَعْبِي . إِذَ لِكَ أَصْفِقُ عَلَى غَيْدِكَ . ١٠٠٠ وَإِنَّهُ قَدِ أَعْبُرَ فَأَيّ عَاةٍ وَالْفَرْعُ الْزُرِي هُوَ نَصْلُهُ لَا يَكُونُ بَعُولُ السَّيْدُ الرَّبْ ، عَلَيْ وَأَنْتَ مَا الزَّ البَّقر تَنَبًّا وَاضْرِبْ كَنْمَا عَلَى كُنْ. لَكُوْدْ عَلَى النُّبْفِ ثَالِثَةٌ سَيْفِ النَّفْلَ سَيْفِ قُتلُ ٱلْسُطَمَّةُ ٱلْمُثَرَّقِ لِمِّمْ : عِنْ إِلَىٰ كَلَىٰ تَنْدُبُ ٱلْكُوبُ وَتَكَافَرُ ٱلْمَسَادِعُ جَلَتُ عَلَى جَهِمِ أَوَابِهِمْ هَوْلَ أَلَسُفِ ٱلْمَثِبِ إِلَّا أَسَفًا لِتَدِيقِ ٱلْمُسْنُونِ لِلأَنْجِ . ﴿ وَكُلُّ إِخْطُ تَكَنُّ الْقَهُ مُ تَلِكُرُ مَنْهُما يُوَجُهُ وَجُكَ. ٢٢٥ وَأَوْا أَيْنَا أَضْرَبُ حَنَّى عَلَى كَيْ وَأُوبِعُ حَنِينَ. أَكَا أَرُّبُ تَكُلُّتُ وَيُؤَكِّرُ وَكَانَتْ إِنَّ كَلَّمَهُ ٱلَّذِي كَالِلْ يَقَلِ وَأَنْتُ يَا أَنْ أَلْبَشَرِ أَجْلُ لَكَ طَرِينَانِ لِعَي مَنْ مَنْ مَالِ بَابِلَ . لِغُرْجِ إِلا تَتَلَامِن أَدْضِ وَاحِدَةٍ وَأَوْمُمْ عَمَلَةَ أَوْتُمَا فِي وَلْمِ طَرَّ بِي الْمَدِينَةِ عَنْهِ الْمَجْمَلُ طَرِيعًا لِنَحِي السَّيْفِ إِلَى رَبِّهِ مِن مُمُّونَ وَإِلَى يَهُوذَا فِي أُورَشَلِمَ الْمُصِيتَةِ . ٢ ٢ فَإِنْ مَلِثَ وَإِلَى تَذ وَقَت عِندَ أَمْ الطَّرِينَ فِي رَأْسِ الطَّرِيقِينَ لِإِلَيْرَ عِرَافَةً . فَأَجَالَ السَّهَامَ وَسَأَلَ التَّرَافِعَ وَفَطْلَ فِي الْحَدِدِ ، عِنهِ وَإِذَا الْمِرَافَةُ فِي تِمِيدِ أُورَشَلِم لِنْسِبُ الْجَانِينَ وَيَفْتَرُ الْمَمَ الشَّدْخَ وَيَرْفَمُ الصَّوْتَ بِالْمُنَافِ . لِنْصِبُ الْحَانِينَ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ وَيَرْكُمُ ٱلتَّسَلُ وَيَبْغَى ٱلْمُرْسَةُ ، عَنْ إِلَى اللَّهُ مُعْلِلُهُ مَا يَعْلِلُهُ عِرَافَةِ بَاطِسَلَةٍ إِذْ لَهُمْ فِي عُمُونِهِم أسَامِيمُ أَسَامِمَ لَكِنَّهُ مِذْكُو ٱلْاِحْمَ لِإِخْدَمُمْ مِنْ يُحْرَجُهُمْ إِذَاكَ مُكَلَّا قَالَ السِّيدُ الرَّبِّ إِنْكُمْ بسَبِ إِذْكَارِكُمْ إِنْكُمْ إِذْ جَامَرُتُمْ عِمَامِيكُمْ حَى بَعَتْ خَطَايَاكُمْ فِي جِيعِ أَعَالِكُمْ بُسَبِ إِذْكَادِكُمْ سَنُوْخَذُونَ بِأَلِيدٍ ، عِنْ قُلْفَ أَيْهَا أَنْضِ ٱلْمَافِقُ وَيُس إِسْرَا يُلَ ٱلَّذِي أَنَّى يَوْمُهُ عِنْدَ بُلُومُ الْإِثْمَ عَايَهُ . كَلِّيمٌ الْمُحَذَّا كَالَ السَّبْدُ الرَّبُّ إِنِّي أَثْرُعُ ٱلْهِمَامَةَ وَأَوْمُ النَّاجَ . هَلِهِ ٱلْحَالُ لَا تَبْقَ بَلِ أَعْلِي اَلنَّافِلَ وَأَسْفِلُ الْنَالِيَ عِيجَ وَأَجْمَلُ ٱنْهُلَابًا عَلَى أَنْهُلابٍ عَلَى انْهُلابٍ . هَذِهِ ٱلْحَالَ لَا تُكُونُ وَذَٰلِكَ إِلَى أَنْ يَأْتَى ٱللَّذِي لَهُ الْحُسَمُ فَأَجْلُهُ لَهُ . عِنْهِمِ وَأَنْتَ يَا أَنِنَ ٱلْبَصْرِ تَمْباً وَقُلْ مُكَفّا قَالَ ٱلسَّبَدُ الرَّبْ عَلَ

بِهَا وَدَنْسُوا سُبُوتِي جِدًّا فَقُلْتُ إِنِّي أَصْبُ حَنَى عَلَيْهِمْ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ لِأَفْتِيتُم . ١ الكلُّ لَكِينِي عَلِثُ لِأَبْلِ انْبِي لِسُلَا يَعَدُنُنَ عَلَى غُيْونِ ٱلْأُمَمِ ٱلَّذِينَ أَخْرَجُهُمْ عَلَى غُيُونِهِمْ ﴿ وَوَفَتُ يَدِي لَمُمْ فِي ٱلْهَرَّةِ عَلَى أَنْ لَا آتِي بِهِمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي ٱلْحَلِيثُهَا لَهُمُ أَلَّى ثَلَا لَهَا وَعَسَلَا وَهِي ظَرُ جَهِمِ الْأَرَانِي \$21 لِأَنَّهُمْ وَخَشُوا أَحْسَحَابِ وَلَمُ مَسْلَكُوا فِي دُسُومِي وَدَنْسُوا سُبُوتِي ۚ إِذْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ تَنْتُمُ أَصْسَامَهُمْ . ٢٠٠٥ لَكِنَّ عَنِي أَشْفَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّدْمِيرِ فَلَمْ أَنْهِمْ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ عِنْكُمْ وَظُتْ لِنَيْهِمْ فِي ٱلْبَرَّيَةِ لا تُسَكِّمُونِ وسُومَ آ بَالْكُمْ وَلا تَحْفَظُوا أَحْكَامَهُمْ وَلاَ تَتَغَسُوا بأَصْنَامِهِ . ٢٠٠٠ أَنا ٱلرَّبُ إِلْمُكُمْ فَأَسْلُكُوا فِي دُسُومِي وَآخَفَنُوا أَحَكَامِي وَآخَلُوا بِمَا يَحِيْدٍ وَقَدَّسُوا سُيُوق فَتْكُونَ عَلامَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِنَى تَعْلَمُوا أَنِي أَنَا الرَّبِّ إِلْمُكُمْ. ﴿ لِيَنْ كُينَ الْبَيْنَ غَرَّ دُواعَلُ وَكُمْ يَسْلُكُوا فِي دُسُومِ وَأَخَكَامِ ٱلْتِي مَن حَفِظَا يَخَابِهَا لَمْ يَحْفَظُوهَا لِيُعَلُوا بِهَا وَدُنُوا سُونِي . فَكُنْ إِنِّي أَمْبِ خَنِي غَلِيم لِأَيُّمْ عَنِي فِيهِم فِي ٱلْرَبِّ . عَنْ لَيْنَى رَدَدْتُ بِيي وَعَلْتُ لِأَجْلِ اثْمِي لِثَلَا يَدَدُّسَ عَلَى غُبُونِ الْأَمَمُ ٱلَّذِينَ أَعْرَجْتُهُمْ عَلَى عُيُونِهِمْ فِي ﴿ وَوَصَٰتَ يَدِي لَهُمْ فِي ٱلْمَرِيَّةِ عَلَى أَنْ أَشَنَتُهُمْ بَيْنَ ٱلْأَهُمِ وَأَفَرَيِّهُمْ فِي ٱلْأَرَاضِي ٢٠٠٤ لِأَنَّمُ لَمْ يَعْمَلُوا بَأَحْسَكَامِي وَرَضُوا رُسُومِي وَدَّنَسُوا سُبُونِي وَكَانَتْ عُبُونَهُمْ وَرَأَهُ أَصْنَامِ آجَائِهُمْ . عَنْ الْعَطَيْتُهُمْ دُسُومًا غَيْرَ صَلِكَةٍ وَأَخْكَامَا لَا يَحْيُونَ بِهِا ﴿ ٢٠٠٨ وَتَجْسَنُهُمْ بِسَطَا يَاهُمْ بِإِجَازَتِهِمْ فِي ٱلنَّارِ كُلُّ فَاتِح رَحِم كِيُ الْمُصِمُّمُ عَنَّى يُعْلَمُوا أَنِي أَمَّا الرَّبِّ . \$25% إِذَ لِكَ كُلِّمُ الَّا بِسُرَائِسِلَ بِالْمَ الْبَشَرُ وَقُلْ لَمْمُ مُكْمَا عَالَ السِّبَدُ الرَّبِ بِلِمَا أَخِنَا جَدَّ عَلِي الْكِلْمُ إِلَّا تَسَلُوا عَلَيْ تَمَدِيًّا عِنْهُمْ لِمَا أَتْبُتُ بِهِمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّي رَفَتُ يَدِي عَلَى أَنْ أَعْلَيَهَا لَمْمُ وَدَأُوا عَلَ أَحْكَمَةٍ عَالِبَةٍ وَكُلَّ تَعَرَّةِ مُلْتَفَّةِ ذَبَكُواهُنَاكَ ذَبَائِحُمْم وَقَدَّمُوا هُنَاكَ مُرْبَلَهُمْ إنطاطا لِي وَيَخُرُوا هُمَاكَ يَرَائِعَهِم ٱلْمُرْضِيَّةِ وَسَكِّبُوا هُنَاكَ سَكُنِهُمْ. ١٠٠٠ مَثْلُتُ لَمْمُ مَاذَا ٱلْمُشْرَفُ ٱلَّذِي أَنْتُمْ آتُونَ إِلَيْهِ • فَشَيَّ مَشْرَةًا إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ • عِنهج المَّالِكُ قُلُ لِآلَ إِسْرَا لِسِلَ مَكْلَنَا قَالَ ٱلسُّيْدُ ٱلرُّبُّ أَتَّكُونُونَ تَتَخَسُونَ بِطَرِينَ ٱلْإِنْكُمْ وَوَتُونَ بِأَيِّنَاعِ أَدْجَاسِهِمْ عِلَى اللَّهُ وَبَعْدِيمِ عَلَمَا يَأَكُمُ وَإِجَازَةِ نِيْكُمْ فِي ٱلنَّادِ تَتَخَسُونَ مَعَ جِمِعٍ أَصْنَائِكُمْ إِلَى الْيَوْمِ وَأَجِيبَ عَنْ سُؤَاكِكُمْ يَاآلَ إِسْرَا ثِيلَ . حَيُّ أَمَّا يَفُولُ السَّيْدُ الرُّبُّ لَا أَحِينًا عَنْ سُوالِكُمْ . ١٠٠٠ وَمَا خَطْرَ عَلَى قُلُوبِكُمُ لَا يَكُونُ ٱلْبُتَ . تَقُولُونَ إِنَّا تَكُونُ كَالْأَمْمِ كَمَثَارُ الْأَرَانِي عَابِدِينَ الْحُفْبَ وَالْخُرِدَ عِيْدٍ لَكِنْ حَيُّ أَنَا يَفُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ إِنِّي بِيدِ مَوْ يُورَدِرُاع مِنسُومَة وَحَسَّ ومَسْبُوبِ أَمْكِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَعْرِبِكُمْ مِنْ بَيْنِ ٱلشُّمُوبَ وَأَجْمَكُمُ مَنَّ ٱلْأَرَاضِي الِّتِي شُيِّتُمْ فِيهَا بِيَدِ قَوِيَّةٍ وَفِرَامٍ مَبْسُوطَةٍ وَحَنَى مَعْدُوبِ . عَنْ وَآنِي بِكُمْ إِلَى يَرَاقُ الشُّمُوبِ وَأَحَاكِمُكُمْ هُنَاكَ وَجَهَ إِلَّى وَجِهِ . ولله عَاكِمَا آلاً كَمْ فِي رَبِّهُ أَدْضِ مِصْرَ كَذَالِكَ أَعَاكِمُكُمْ يَفُولُ السَّيْدُ الرُّبْ ويه وأراكم تحت المو لجان وأذخِلكم في ربلط المعد ويه وأفرز عكم ٱلْمُتَمَرَّدِينَ وَٱلْعَاصِينَ عَلَى وَأَعْرِجُهُمْ مِنْ أَدْضِ غُرْبَتِهِمْ قَلَا يَدْخُلُونَ أَرْضَ إِسْرَا ثِيلَ فَتَلَمُونَ أَنِّي أَكَا الرُّبُّ . عَنْ إِلَى إِنْ أَنْهُمْ فِإِلَا إِسْرَا نِيلَ مُكْفَا ظَالَ السِّيدُ الرُّبُّ افْعَبُوا فَأَعْبُدُوا كُلُّ وَاحِدٍ أَصْنَلَهُ وَفِيَا بَعْدُ فَإِنَّكُمْ وَإِنْ لَمْ تَتَمُّوا لِي لَا تَتُودُونَ تُدَيِّسُونَ أَتْنِي ٱلْقُدُّونَ بِطَالِكُمُ وَأَصْنَامِكُمْ . ﴿ يَهِمُ لِأَنَّهُ فِي جَبَلِ فُدْمِي فِي جَبَلِ إِسْرَائِلَ ٱلْمَالَى يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّهُ عَاكَ يَعْدُنِي كُلُّ آلِ إِسْرَائِيلَ بِأَجْمِعِمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَهُمَاكَ أَرْضَى عَهُمْ وَهُنَاكَ أَطْلُ مِرَابِيتُكُمْ وَبَاكُورَاتِ مِرْفُومَاتِكُمْ مَا تَجْمِ مُعَدَّما فِكُمْ والله الرُّمْنِي عَكُمُ كَوَاتِحَةِ سُرُورِ إِذَا تَعْرِجُكُمْ مِنْ بَيْنَ ٱلشُّعُوبِ وَأَجْمُكُمْ مِنَ الْأَدَامِي الَّتِي شَنَّتُكُمْ فِهَا وَأَتَعُدُسْ فِيكُمْ عَلَى غُيُونِ الْأَمْرِ عِلَيْ تَعَلَّمُونَ أَنِّي أَتَا ٱلرَّبُّ حِينَ آتِي بَكُمُ إِلَى أَرْضِ إِسْرًا ثِيلَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي دَفَعْتُ يَدِي عَلَى أَنْ أَعْطِيكا لِا ﴾ تَكُمْ . عِنْهِ وَتَذَكُّرُونَ هُنَاكَ طُرْقُكُمْ وَجِمِ أَفَالِكُمْ أَلِّنِي تَنْصُمُمْ بِهَا فَسَفُتُونَ أَنْفُسَكُمْ يَلِيعِ الشُّرُودِ الَّتِي صَنْعَوها . ١٨٨ وَسَلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرُّكَ عِينَ أَمْنَمُ مَنَكُمُ الْأَبْلُ الْمِي لَا بَعَبْ طُرْفَكُمُ النَّرِيدَةِ وَأَعْلَكُمُ الْفَاسِدَةِ مَا آلَ إِسْرَا لِيلَّ

Digitized by GOOGLE

#### بِتَا وَمُرِي وَجَلَتُ طَرِيعُمْ عَلَى دُوْرِهِمْ بِغُولُ النَّبِدُ الرَّبُّ أَلْفَصْلُ ٱلثَّالَثُ وَٱلْجِشْرُونَ

جيه وَكَانَ إِنَّ كَلَّهُ ٱلَّهِ قَائِلًا حِنْهِ إِلَّهُ ٱلْمِثْمَ كَانْتِ ٱمْرَأَقَانِ ٱلْمُسَالَّمَ وَاحدَةِ جِنْ فَرَنَّا فِي مِصْرَ ذَكَا فِي صَالَهُما . هُنَاكَ دَغْدَغُوا ثُلِيهُما وَهُنَاكَ خَزُوا نْهُودَ بَكَارَتِهِمَا . عِنْهِ أَمَّا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَمُلُمُمُ ٱلْكُفِرَى أَهْلَةُ وَٱلْمُ أَخْتِهَا أَهْلِيبَةُ . وَكَاكَا لِي وَوَلَدُنَا بَينَ وَبَلَتٍ ﴿ أَمَّا أَمَّا وَلَمَّا فَأَصْلَهُ هِيَ ٱلسَّايِرَةُ وَأَطْلِبَتُهُ هِيَ أُورَشَلِيمُ جِيْعِجْ وَزَنَ أَهَلَهُ عَلَّ وَعَيْمَتْ نَجِيبًا بِنِي أَشُودَ أَكَادِيبًا كَلَيْحٌ مِنْ لَابِسِي السَّنْجُوفَيْ وَالْحَسَكُمْ وَالْوَلَاةِ وَجِيمِ الْفِيْلَا ٱلْمُنْفَقِينَ وَٱلْفَرْسَانِ وَكِي ٱلْخَيْلِ عَيْدٍ وَأَمَاحَتْ نَشْهَا لِفُوَاحِنْ مَهُمْ مَ يَجِعُ الْفَكُونَ مِنْ بِنِي أَشُودَ وَتَجْسَتُ بِكُسَامُ جَبِعِ الْفِقَ عَيْنَهُمْ ﷺ ﷺ وَكَمْ فَلَعْ مِنْ فَوَاحِنْ الْفَنْمَانِ مِنْ مِعْرَ فَإِنْهُ صَاجَعُوهَ فِي صَابِّهَا وَغَرَّوا نَهْدَيْ بَكَارَتِهَا وَأَفْرَغُوا فَوَاحِثُهُمْ عَلَيْهَا . عَنْهَا لِذَلِكَ جَمَلَتُهَا فِي أَبِدِي عَجِيهَا فِي أَيدِي بَنِي أَشُورَ الَّذِينَ عَيْقَتُهُم . عِنْهِ هُمْ كَتَفُوا سُو مَهَا وَأَخَذُوا بَنِيكَ وَبَكُهَا وَتَكُومًا بِالسَّيْفِ مُصَادَتْ مِبْرَةً قِلِيناً وَأَمْرُوا عَلَيْهَا الْأَخْكَامَ . عِلَيْ مَرَأَتْ أَعْتُها أَهْلِيَةُ فَزَادَتْ عَلَيْهَا فَسَادًا فِي عَنْهَا وَفَاقَتْ فَوَاحِشُهَا فَوَاحْسُ أَخْتَهَا عِلَيْنَ فَمَشقتْ بِنِي أَشُودَ مِنَ ٱلْحُصُمَامِ وَالْوَلَامُ أَعَادِيهَا لَابِينِي الْبَيْكِ ٱلْمَاحْرَةِ وَٱلْمُرْسَانِ وَأَكِي الْخَيْلِ وَجِيمِ الْفِنْإِنِ الْمُنْهَيْنَ. ١١٤ مَرَا بِنُ أَنْهَا قَدْ تَفْهِمَتْ وَأَنْ لِكُلِّيّها طَريقاً وَاحِدًا عِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَادْتُ عَلَى مُوَاحِسْهَا فَإِنَّهَا رَأْتُ دِجَالًا مَنْفُوشِينَ عَلَى الْمَايْطِ سُورَ كَلْدَانِينِ مَنْفُوشَةً بِالْمُرَةِ ﷺ مُغَرِّمِينَ بِمَنْطِقَ عَلَى أَحْلَانِهِمْ وَعَلَى دُوُوسِهِمْ عَمَامُمُ مُتَهَدِّلَةُ وَلِجْسِهِمْ مَرْأَى كَلانِينَ وَشِبْ بَنِي بَابِلَ ٱلْكَلْمَانِينَ فِي أَرْضِ مَوْلِهِمْ . وَ اللَّهُ عَشِيْتُهُمْ حَالَ لَحْ عِبْنَهُمَا وَأَدْسَلَتْ إِلَيْهِمْ رُسُلًا إِلَى أَرْضِ ٱلْكُلْمَا يَبِينَ ﴿ يَهِمُ فَأَقَ إِلَيَّا بُواَ إِلَ لِأَجُلِ مَعْجَمِ ٱلْحُبِّ وَتُجْسُوهَا بِفَوَاحِبْهِم كَتَجْسَت عِيم ثُمُّ سَيْمَةُمْ نَفْهُمَا عِلَيْهِ وَكَنْفَتْ فَوَاحِثْمَا وَكِنْفَتْ سَوْمَهَا فَسَيْمُمَا أَفْسِي كَمَا سَيْمَتْ نَفُسِي أَخْتَهَا . يَنْ إِلَا كُثَرَتْ فَوَاحِتْهَا مُذَكِّرَةً أَيْامَ صَالِهَا ٱلَّتِي زَنْتُ فِيهَا فِي أَرْضَ مَصْرَ وَعَنْ وَعَيْنَاتَ مَصُوفِهِمِ إِلَّهِ مَا خَلْهُمْ خَمْ عِيرِ وَمَأْوَهُمْ مَأَ عَلِو ، عَنْ إِلَا وَمَذَكَّرُتِ خُودَ صَا آكَ إِذْ خَرْ ٱلْمُصْرِقُونَ مَهْدَيِكِ لِأَجُلِ تَدْيِي صَا آكِ . ﴿ الْحَالِيمَ لَهُ الْعِلِيمَةُ هُكُذَا قَالَ السُّدُ الرَّبْ هَا أَنِدَا أَيْرَ طَلِيكِ غَيِيكِ الَّذِينَ سَيْمَهُمْ تَضَلُّكِ وَآتِي وَمِمْ عَلَيْكِ مِنْ كُلِّ جَلَةٍ عِنْ مِنْ بَنِي بَابِلَ وَجِيمِ ٱلْكُلْدَانِينَ وَوُسَّالِهِمْ وَأَعْدِالَهِمْ وَتَخْرِلِهِمْ وَهِيمِ يَنِي أَشُودَ مَنَّهُمْ مِنَ ٱلْغَنْبَانِ ٱلْمُثْنَيْنَ وَٱلْحُصَّامِ وَٱلْوَلَاةِ كُلِيمُ وَالثَّلَاثِينَ وَذَوِي ٱلثُّمْرَةِ وَوَاكِي ٱلْخَيْلِ كُلِّهِم ١٤٠ مَا أَوْنَ مَلْكِ بِٱلَّاتِ ٱلْحَرب وَالْرَاكِ وَالْعَلَاتِ وَعَهُمْ مِنَ ٱلشُّمُوبِ وَيُعْمُونَ عَلَيْكِ ٱلْعِنْبَ وَالْعِنْ وَٱلْحُودَة مِنْ كُلُّ جَهُ وَأَجْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِم ٱلْحُسْمَ فَهِكُمُونَ مَلَكِ بِأَخْتَامِهِمْ . عَنْ وَأَجْمَلُ غَيْرِيَ صِدُّكِ فَيُمْلِمُونَكِ بِمَنَّى وَيَعْطَنُونَ أَنْفَكِ وَأَذْتَكِ وَتَسْفُطُ بَيْتُ كَ بَالسَّف وَمَأْخُذُونَ بَنِكِ وَبَاتِكِ وَبَعْنَكِ تَأْكُمُ النَّارُ . عَلَيْ وَيَنْفِعُونَ عَلَكِ ثِيَاكِكِ زَفَينَ طَرْفَكِ إِلَيْهِمْ وَلَا تَذَكُونَ مِصْرَ مِنْ بَعْدُ. عَيْهِ لِأَقَّهُ هَٰكُمَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُ هَا تَنَا أَجْمُكِ فِي يَدِ مَنْ أَبْغَضْتِ فِي يَدِ أَلَّذِينَ سَنْتُهُمْ نَفْكِ عِنْهِ عَلَيْكُونَك بِنَفْنَا } وَبَأَخُذُونَ كُلُّ تَمَيكِ وَيَتَرَكُونَكِ عُرْيَانَةً مُفَرِدَةً كَتَحَيْفُ سَوَّهُ لَه كَاكِ وَغُرِركِ وَمَوَاحِنْكِ ، عَنْهُمْ يُعِنَمُ بِكِ ذَٰلِكَ لِأَجْلِ زَاكِ وَرَاتُهُ الْأَمْمِ إِنْ تَعْسَت بأَسْتَامِهُمْ . عَنْ اللَّهِ مُلْتَحْتُ فِي طَرِيقِ أَخْتِكِ فَأَجْسَلُ كَأْسُما فِي يَدِكِ . عِنْ مَكْنَا قَالَ ٱلسَّدُ الرُّبِّ إِنَّكِ تَفْرَ بِينَ كَأْسَ أَخْتِكِ ٱلْمَسِعَّةَ ٱلْوَاسِمَةَ فَتَكُونُ المعنى وَالإَسْتَهْزَآه بِكِ لِأَنْهَا عَظِيمة الإُنْسَاع عَلَيْنَ مُحَدِّرًا وَوَجَما مِنْ كَاْسِ ٱلدَّعْشِ وَٱلِاَسْتِيَاشِ مِنْ حَسَالِ أَخْيَكِ ٱلسَّارِةِ . ١٤٤٤ إِنْكِ تَشْرَبِينَا وَتَضْغِينِهَا وَتَمْشِينَ خَرَضًا وَتُرْفِينَ مَدْيَكَ لِأَنِّي مَدْ تَكُلُّتُ يَمُولُ السَّيدُ الأَنْ.

بني عَوْنَ وَعَلَ تَسْهِرِهِم، قُولِ السِّفُ السِّفُ اُصلَتُ الِلَّذِي مَعْفُولُ لِلإِفَاءَ وَلَهَرِينَ.

اللَّذِينَ أَنَّ يَوْنُهُمْ حِدْ اللَّهِمُ الْآَيَةُ، عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُونُ اللْعُلِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللْعُلِمُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ اللْعُلِمُ عَلِ

## ألفصل الثاني والعشرون

وَكَانَتْ إِلَّ كَلِيتَ أَرَّبُ قَالِدُ عِنْهِ وَأَنْتَ يَاأَنْ ٱلْبَصْرِ مَلَا تَدِينَ مَلَا تَدِينُ مَدِينَةَ الدِّمَاةَ وَتُعلِيمُهَا يَجِيمِ أَرْجَابِهَا . عَنْ اللَّهُ مَكْذَا قَالَ السَّبِدُ الرُّبُّ . أيُّهَا المُدِينَةُ أَلَى تَسْفِكُ ٱلدُّمَ فِي وَسَطِهَا لِيَأْتِي وَقُهَا وَتَشُرُّ نَفْسَهَا جِسْنُم أَصْنَام لِتَنْجُسَ جَا٠ وي لَهُذُ أَنْمُتِ بِدَمِكُ الَّذِي سَفَكُتِ وَتَفَهِّسَتِ بِأَصْلَمِكُ الْتِي صَنْعَهَا فَأَدْنَبْتِ أَكْمَكُ وَبِلَنْتُ إِلَى سَنِيكِ طَلَمْ إِلَى قَدْ جَمَالِكِ عَادًا لِلْأَمْمِ وَلَحْزَةً يَجْسِمِ الْأَرَاضِي هِيعٍ أَلدًا نِيَاتُ منكِ وَأَلْتَأْسَلِتُ عَنكِ بَسْخُرْنَ مِنْكِ أَيُّهَا ٱلْجَبِّهُ ۚ ٱلْأَنْمُ ٱلْكَئِيرَةُ ٱلْمُرْجِ . وي ها إِنَّ رُوساتُه إِسْرَا نِيلَ كَانُوا فِيكِ لِسَفْكِ ٱلدَّم كُلُّ وَاحدِ عَلَى مَا أَطَاقَتَ ذِدَاعُهُ . حِيثِهِ خِيكِ أَحَانُوا أَ إَ وَأَمَّا وَفِي وَسَطَكِ عَلِمُلُوا ٱلْمَرِيبَ بِكَلِمُودِ وَفيكِ أَعْسَفُوا الْلِنَمِ وَالْأَرْمَةَ . ويهي لَلْهِ ازْدَرْبِ أَعْدَاسَ وَدَنْسَتِ سُبُونِي . وَجَالُ غَيمةِ كَثُوا فِيكِ لِسَفْكِ ٱلدَّم وَفِيكِ أَحْتَكُوا عَلَى ٱلْجَالِ وَفِي وَسَطِكِ صَنْسُوا ٱلْغُبُودَ. وي من كُنْتُ سُواة أيد وفيك أولت التُتَجَبُّ طَنْهَا . ١١١ والد صَّغَ مَعَ ٱمْرَأَةِ قَرِيهِ مَا هُوَ رِجْسٌ وَوَاحِدُ تَجُسَ كَنَّتُهُ إِخْبُورٍ وَوَاحِدُ ٱذَلَ فِيكِ أَخْتَهُ بلَثَ آيهِ. عَلَيْهِ عَبِكِ أَخِنَتِ الرُّحُوةُ لِسَفَ لِي اللَّمِ وَأَنْتِ أَخَذَتِ الرِّي وَالرِّبْحَ وَهُوْنَ عَلَى مَرِيكِ بَالشَّحْتِ وَلَسِيتني يَعُولُ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبِّ. ١٠٠٠ فَهَا لَذَا صَرَّبَتُ كَنَّى عَلَى شَعْتَكِ الَّذِي أَتَخَذَتِهِ وَعَلَى ٱلدُّم ٱلْمُنْولِدِ فِي وَسَطَكْ بِيَرَاكِي فَهَالَ يَثْلُتُ قَابُكِ أَوْ تَقْوَى يَدَاكِ أَيَّامَ أَجْرِي أَمْرِي مَمَكِ . أَمَّا ٱلزُّتُ تَحَكَّلُتُ وَسَأَفُسُ . الشَّنْ لَكَ بَيْنَ الْأَمْمِ وَأَذْرَبِكِ فِي الْأَرَاضِي وَأْزِيلُ نَجَـاسَتَكِ مِنْكِ عِنْ وَأَنْظَكُكِ عَلَى غُونِ ٱلْأَمْرِ فَصَلَّمِينَ أَنِي أَمَّا الرُّبُّ . عِنْهِمْ وَكَانَتْ إِلَى كَلَّمَةُ الرَّبِ فَا يَلا عَنْهُ إِلَيْنَ الْبَصْرِ إِنَّ آلَ إِسْرَا يُلِلَّ قَدْ صَادُوا لَذَي خَبًّا تَجْسِيمُ مُحَلَّنُ وَصْدِيدٌ وَحَدِيدٌ وَرَمَاصٌ فِي وَسَعِلِ ٱلْكُورِ وَهُمْ خَبَثُ صَنَّتِ ، عَنْ لِلَّهُ هَكُمَّنَا قَالَ السَّيدُ الرَّبُّ عَا أَكُمْ جَمِا قَدْ صِرتُمْ خَبَا إِذْ إِلَّ هَا أَنْدَا أَجْمُكُمْ فِي وَسَط أُودَ شَلمَ عيري جَمَ ٱلْمِنْسَةِ وَٱلْفَلَس وَٱلْحَلِيدِ وَٱلرَّسَاص وَٱلْتَصْدِدِ فِي وَسَطِ ٱلْكُودِ لِأَنْفُرُ عَلَيْهَا ٱلتَّادَ حَتَّى أَسْكِمَا - هَكَذَا أَجْمَلُكُمْ فِي غَضَي وَحَنِق وَأَدَعْكُمْ هُنَاكَ وَأَسْكِكُمْ كلين أحشدكم وَأَنْفُ عَلَيْكُمْ فِي قَادٍ وَغُرِي وَأَسْتِكُكُمْ فِي وَسَطِهَا. كاللهُ كَا تُسْبَكُ المَسَّةُ فِي وَمَعْ الْكُور كَالِكَ يُسْمِكُونَ فِي وَسَطِهَا فَعَلَمُونَ أَنِي أَنَا الرَّبِّ صَيِّتُ خَنْقَ عَلَيْكُمْ وَ عَنْهِ وَكَانَتْ إِلَى كَلِمَةُ ٱلرَّبِ قَايَةُ عِنْهِ } يَا أَنْ ٱلْبَصْرِ قُلْ لَمَا إِنَّكِ أُونُ غَيْرُ مُطَوَّرَةِ لَمْ غُطْرُ فِي يَوْمِ ٱلشَّخْطِ . عَنْ إِلَيْ فِي دَاخِلِهَا فَنَهُ أَنْبِيا لَهَا . كَأْسَدِ زَارْ مُعْتَرِمِ فَرِيسَةٍ قَدِ ٱلْتَهَمُوا ٱلنُّمُوسَ وَأَخَذُوا ٱلْمَالَ وَالْتَعِيسَ وَكُذُّوا ٱلْأَرَامِلَ فِي وَسَطِهَا. يُلِمُوا ٱلْمَرْقَ بَيْنَ ٱلْجِسِ وَٱلطَّاهِرِ وَحَبُوا عُرِّبَهُمْ عَنْ سُبُوتِي فَتَدَلَّسْتُ فِي وَسَطِيمَ وروساوها في وسطما كافتاب الفترسة الفريسة سافكين الدم مهلكين النوس كُنْ يُكْسِبُوا الْعَنَا بِهِيْ وَأَنْهِ إِلَّهُمَا طَلُّنُوا لَمْمُ رَدِي وَ الْلِاطِ رِدُوْيَاهُمُ الْبَاطِلَ وَعَ افْتِهِمْ مُّمْ بِالْكُذِبِ قَائِينَ مُكْذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ وَٱلرَّبُّ لَمْ يَكُلُّمُ . ويجع جَارُوا جَوْراً عَلَ شَمْدِ الْأَدْضَ وَاخْتَلُوا خُلْمَةً وَأَعْمَلُوا ٱلْبَالِسَ وَٱلْسَكِينَ وَجَادُوا عَلَى ٱلْقريبِ بَنْيرِحَقٍّ . كَانْتُهُ وَقَدْ تَطَلَّبُتُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَجُلَا يُشَيِّدُ جِدَارًا وَيَقِفُ عَلَى النَّكَ بَ أَمَامِي مُعَافِعًا عَنِ ٱلْأَرْضِ لِكُنَّ لَا أَدْرُهَا لَلْمَ أَجِدً . عَلَيْهِ فَصَيَّتُ طَلِيمٍ الْحَطِي وَأَقْتَيْتُمُ

﴿ إِذَٰ لِكَ حَكْمَا قَالَ ٱلسَّيِّدُ ٱلرَّبُّ عِا أَنَّكِ نَسِينِي وَنَبَذَ بِنِي وَدَّآهَ طَفْرِكِ فَضَلِّي أَنْتِ أَيْنَا كُلِورَكُ وَفُوَاحِتُكِ . ﴿ يَكُمُ وَقَالَ لِي ٱلرُّبْ يَا أَنِيَّ ٱلْبَشْرِ عَلَّا تَدِينُ أَهْلَةً وَأَهْلَبُهُ وَتُخْرِثُهُمُ إِرْجَاسِهَا عِنْهُمْ فَإِنَّهُمَا زَنَا وَفِي أَبِيهِمَا دَمُ . زَنَا مَعَ أَسْنَابِهِمَا وَبُومًا أَلَٰذِينَ وَلَدَ كَاهُمْ لِي أَجَازَ مُاهُمْ لَمَا طَعَامًا . عَيْثِينَ وَصَنَعًا بِي هَذَا أَخِنَا تُجْسَطً مَعْدِسِي فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَدَنَّتَنَا سُبُوتِي . عَنْ اللَّهُ وَلَمَّا بَنِيهِمَا لِأَصْالِهِمَا كَاتَ ا تُدْخُلان مَقْيسي فِي ذٰلِكَ أَيْوَم لِتُدَيْسَاهُ وَهَا إِنَّهُمَا صَنْعَكَ الْمُكْذَا فِي وَسَطِ بَيْتِي. جيجيز وأينا أَرْسَلَتَ إلى رجَالِ فَادِمِينَ مِن بَعِيدٍ . أَدْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ وَهَا إِنَّهُمْ قَدْ أَوَّا فَأَغَشَلَتِ لِأَجْلِهِمْ وَتَحَلِّبَ عَبْلِسِكِ وَعَلَّبَ بِأَلْمِلَ ٢١١٥ وَجَلَسْتِ عَلَى سَرِير فَاخِرَ أَمَلَهُ مَا يِنْدَةُ مُمَنَّأَةُ وَصَمْتِ عَلَيْهَا يَخُودِي وَدُهْنِي. ﴿ يَعْلَيْهُ وَكَانَ صَوْتُ جُمُودٍ مِنَ ٱلتُنَمَّىينَ يُسَمَّمُ عِنْدَهَا وَعَدْ ٱلرِّجَالِ مِنْ حَكَثْرَةِ ٱلنَّاسِ ٱلْنَادِمِينَ ٱلَّذِينَ أَتِي يهمْ مِنَ ٱلْبَرَّيَّةِ . وَجَمَلُوا أَسُودَةً فِي أَيْدِيهِمَا وَكَاجَ تَخْرِعَلَى أَدُوْسِهِمَا · عَمْكُمْ فَقُلتُ عَنِ أَلَيْق بَلِيَتْ فِي ٱلْهَرَ أَلَآنَ يَزُنُونَ مَهَا زِنَى أَيْمًا . \$ ﴿ وَدَخُلُوا عَلَيْهَا دُنُولُمْمْ عَلَى أَمْرَأَةً زَانِيَةٍ . هُحَكَذَا دَخَلُوا عَلَى أَهُلَةَ وَعَلَى أَهْلِيبَةَ ٱلْمُرْأَتَيْنِ ٱلْقَاجِرَتَيْنِ. ﴿ وَكُنَّ فَالرِّجَالُ ٱلسِّيْنِينُونَ هُمْ يَحُكُمُونَ عَلَيْهِما حُكُمُ ٱلزَّوَانِي وَحَكُمُ سَفًا كَاتِ ٱلْمِمَّادَ لِأَنْهُما ذَا يَسَلَان وَفِي أَنِدِهِمَا دَمُ عِلَيْهِمْ فَإِنَّهُ مَكْدًا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرَّبِّ إِنِّي أَصْمَدُ إِنَّهِمَا بَحِسْم وَأَسْلِهُمَّا المشفط والنب يجيبي فيزجها ألجث بالحجادة ويقطونهما بسيوم ويقكون ينبهما وَبَنَاتِهَا وَيُحْرِقُونَ لِيُوتِهَمَا بَالنَّادِ . ﴿ إِنَّهِ فَأَبْطِ لِلْ ٱلْخُورَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَتَشْطِأ جِي

## وَتَلْسَانُ الْإِلَيْعُ وَٱلْعِيشُرُونَ اَلْفَصَلُ الرَّابِعُ وَٱلْعِيشُرُونَ

ٱلنَّسَآءُ وَلَا يَصِنَعُنَ مِثْلَ غُبُودِكًا. ﴿ إِنْهِمَا وَيُجْعَلُونَ غُبُوذَكًا عَلَيْكًا فَغَبِلان خطأيا أصَامِكًا

بِهِينِ وَكَانَتْ إِلَى كُلِمَةُ ٱلرُّبِّ فِي ٱلسُّنِّةِ ٱلتَّاسِمَةِ فِي ٱلثَّهُرِ ٱلْمَاشِرِ فِي ٱلْمَلِشِرِ مِنَ ٱلشَّهْرِ قَالِلًا بَكِيْحِي يَا أَبْنَ ٱلْبَصْرِ أَكْتُبْ لَكَ ٱسْمَ ٱلْيُومِ هَذَا ٱلْيُومِ تَفْسِهِ فَإِنَّ مَكِ بَابِلَ قَدْ جَدُّ عَلَى أُورَشَلِيمَ فِي هَذَا ٱلْيَوْمِ نَفْسِهِ ، ﴿ وَقَمُّلُ لِيَنِتِ ٱلْخُرْدِ جَعَل وَقُلْ لْمُ مَكْذَا قَالَ ٱلنَّيْدُ ٱلرُّبُّ صَمِ ٱلْهِذِرُّ صَمَّا وَصُبُّ فِيهَا مَا اللَّهِيِّ وَأَجْمُ إلَّهَا مْطَمَهَا كُلُّ مَطْمَةٍ طَيْبَةٍ أَلْخِيدَ وَٱلْكَتِفَ وَٱلْلاَهَا مِنْ نَخْبَةِ ٱلْبِظَامِ. ﴿ يَعْبُ وَكُو نَخْبُةً ٱلْنَمْرِ وَلَتَكُنُّ كُومَةُ ٱلْمِظَامِ فِي لَّسْفِلِهَا وَأَعْلِهَا إِعْلاَّهَ حَتَّى تَعْلَجُعَ عِظَامُهَا فِي وَسْطِهَا . وي لذيكَ مُكَدًا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ وَيْلُ لِمدِينَةِ ٱلدِّمَّةَ ٱلْمُتَّدِّدِ ٱلَّتِي ذِنْجَارُهَا فيها وَكُمْ يَخْرُجْ رَنْجَارُهَامَنْهَا . أَخْرُجُوا مَا فِيهَا قِطْمَةً قِطْمَـةً فَإِنَّ ٱلْفُرْعَةَ لَمْ تَقَعْ عَلَيْها ﴿ يَعْجُ إِلَّانَّ دْمُهَا فِي وَسَطِهَا . عَلَى الصُّخْرِ ٱلْعَادِي أَلْقَتْهُ وَلَمْ تَسْفِيحُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَيُؤادَى بِالذَّابِ . و إِنَّى لَكُي أَحِلُ عَلَيْهِم حَنَقٍ وَأَنْتَمْمَ أَنْعَاما جَعَلَتْ دَمَها عَلَى الصَّغْرِ الْعَادِي لِلسَّال يُوَادَى . ﴿ يَهِيْ إِلَٰ إِلَكَ مُكَدًا قَالَ ٱلسُّيدُ ٱلرَّبُّ وَكُلِّ لِدِينَةِ ٱلدِّمَاءَ فَإِنّي أَنَا أَيشا أَعْظُمُ الْوَفُودَ . ﴿ يَهِذُ إِلَى الْحَسَابَ وَأَصْرِمِ النَّادَ وَأَفْنِ ٱلْخُيمَ . تَبْلُ بِٱلْتُوا بِلِ وَلَتُحْرَقِ ٱلْبِطَامُ . كِينَ ﴿ ثُمُّ أَنْصِيبًا عَلَى جَرِهَا فَارِغَهُ كِنَّى يُحْمَى نُحَالُهَا وَيُكُرُقَ فَيَذُوبَ قَذَرُهَا فِي وَسَلِهَا وَيَفْنَى زِنْجَارُهَا. ﴿ ﴿ لَكُ أَنْسَبَ بَالْمُنَفَاتِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا ذِنْجَارُهَا ٱلْكَثِيرُ فَلَيْفَنَ مِالنَّادِ زِنْجَادُهَا . ١٠٤ إِنَّ فِي عُبَاسَتِكَ فُبُورًا لِأَنِّي مَلُمْ أَنْكِ وَلَمْ تَعْلُرِي وَأَنْ تَعْلُرِي فَهَا بَعْدُ مِنْ تَجَاسَتِكِ إِلَى أَنْ أُوبِحَ فِيهِ كِ حَنَقٍ . كَانَا الرَّبُ تَكَلَّمْتُ وَسَيَّمُ . أَفْسَلُ لَا أَهْلُ وَلَا أَدْبِي وَلَا أَغْلُو بَلْ عَلَى حَسْبِ طُرُقِكِ وَأَعْالِكِ يَحْكُمُونَ عَلَيْكِ يَعُونَ السُّيِّدُ الرُّبُّ . جِيرِي وَكَانَتْ إِنَّ كَلِمَةَ الرَّبِّ قَائِلًا عَلَيْهِ إِلَّا إِنَّ الْبَقر هَا ۚ نَمْا آخَذُ عَنْكَ مُشْتَهَى عَيْنِكَ مِشْرَايَةٍ فَلَا تَلْطُمْ وَلَا تَبْكِ وَلَا تَذْدِفْ دَمْمَــةً ٠ كالله تَمَّدُ سَاكِمًا وَلَا تُنْهِمْ مَنَاحَةً عَلَى الْمُنِتِ بَلِ أَعْسِبْ عَلَيْكَ عِمَا بَنَكَ وَأَجْمَــلْ حِدْ آاكَ فِي رِجْلَيْكَ وَلَا تَلْتُمُ عَلَى شَارِ بَلِكَ وَلَا تَأْكُلُ خُبْرَ النَّاسِ. ﴿ لِمُنْ لِلْ مُحَلِّمَتُ الشُّفُ فِي الصَّبَاحِ وَمَانَتِ الرَّأَتِي فِي الْمُسَادَ فَصَنَفُ فِي الصِّبَاحِ كَمَا أُمِرْتُ • بِينَ إِنْ فَعَالَ إِنِي ٱلشُّفُ أَلَا تُخْبِرُنَا مَا تَحَنُّ وَهٰذَا ٱلَّذِي أَنْتَ صَانِهُ • عِنهِ فَلُكُ لُمْ

مَا تَفَا أَذِي إِنَّ حَلِيمَةُ الرَّبَ اللهِ عَلَيْهِ قُلُ إِلَى إِلَى الْمُوسِكُ وَاَوْكُمُ وَالَهُمُ الرَّبُ مَا تَفَا أَذِينَ مَنْفُوسِي غَرِّ عِرْبَكُمْ مُنْتَمَى غُورِكُمُ وَمُنْتَهُ نُفُوسِكُ وَاَوْكُمُ وَالْمُحْمُ اللهِ مَنْ تَفَافُر مَنْ مِنْفُولَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَصَافُونَ كَاسَفَتُ لَا تَصُونَ عَلَى الشَّارِينِ وَلا تَعْلَمُونَ خُلِواللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَتَكُونَ عَسَافُونَ كَالْمَحُمُ عَلَى وَلُوسِكُمْ وَالْمَوْلِيمُ الْمُلِيمُ وَلا تَعْلَمُونَ خُلْوَ اللهُ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### ألفَصَلُ آلخًا مِسْ وَٱلْعِشْرُونَ

كِيْنِ وَكَانَتْ إِنَّ كُلِّمَةُ ٱلرَّبِّ قَائِلًا كِينِي إِلَّهِ مَا أَنِنَ ٱلْبَصِّرُ أَجْمَــُ لَ وَجَكَ إلى بني عَوْنَ وَتَنَاَّأَ عَلَيْهِم عِنْهِ وَقُلْ لِنِي عَوْنَ ٱنْعُوا كَلِمَةَ ٱلنَّبِدِ ٱلَّٰبِ . هُكُمَّا كَال ٱلسَّدَّ الرُّبُّ عَا أَنَّكِ فَلْتِ صَا لِلْهُ مِن لِأَنَّهُ وَكُن وَلِأَدْضِ إِسْرَائِسِلَ لِأَنْهَا أَسْتَوْحَشَتْ وَلِا لِ يَهُوذَا لِأَنَّهُمْ ذَعَبُوا إِلَى ٱلْجَلَاءَ عَنْهِ إِلَى مَا تَذَا أَجَعُكِ لِأَبَّاءَ ٱلْشَرِق مِيرَانًا فَيُقِيمُونَ حَظَائِرُهُمْ فِيكِ وَتَعْسَلُونَ فِيكِ مَسَاكِتُهُمْ وَيَأْكُلُونَ قَرَكِ وَيَشْرُبُونَ لَيْكِ. جِينِ وَأَجِمَلُ رَبُّهُ مُنَاخًا لِلإِبلِ وَيَني تَمُونَ مَرْجِنًا أَنْهُم فَعَلَّمُونَ أَنِّي أَتَا ٱلرُّبِّ. عِنْهِ وَإِنَّهُ مَكُدًا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبُّ عِا أَنَّكَ مَنْفُتَ بِيدَيْكَ وَخَبَطْتَ مِخِلِكَ وَتُعِتُّ بِكُلِّ ٱخْتِمَادٍ وَمِنْ كُلِّ قَلْبِكَ بَأَرْضَ إِسْرَائِلَ عِيْدٍ لِذَلِكَ هَا لَذَا أَمُدُّ يَدِي عَلَيْكَ وَأَجْمَلُكَ مَنِهَا لِلأَمْمِ وَأَقْرِضُكَ مِنَ الشُّعُوبِ وَأَبِيدُكَ مِنَ الْأَدَانِي وَأَدْمِرُكَ تَنَلَّمُ أَنِي أَنَا الرَّبْ عِيدٍ مُكْدًا قَالَ السَّيدُ الرَّبْ عِالَنَّ مُوآبَ رَسِيرَ قَالُناهَا إِنَّ ال يَهُوذَا كَجِيمِ ٱلْأَمْمِ عِنْ إِذَ إِلَّ هَا آنَذَا أَفَعُ كَتِفَ مُوآبَ مِنْ جِهَةِ ٱلْمُدْرِمُدُنبَ مِنْ جِهَ مَثْنَرِهَا أَثْنُهُ غُفَرَ أَرْضَ بَيْتَ بَشِيكُوتَ وَبَعْلُ مَمُونَ وَقِرْ يَانِيمَ عَبَيْكُ لِأَبْأَهُ ٱلْمُشْرِقِ مَعَ بَنِي عَثَّونَ وَأَجْمَلُهَا مِيرَانًا ۚ ذَٰلِكَ كِيِّ لَا يُذْكَرِّ بَنُو عَثُّونَ فِي ٱلْأَمْمِ واللهُ وَلَا مُرِي أَخَلِهَا عَلَى مُولَبَ فَيَعْلَمُوا أَنِّي أَنَا ارْبُ. عِلِيمٍ مُكْفَا قَالَ السَّيد ٱلرُّبُ عَانَ أَدُومَ قَدْ عَسِلَ بِالْإِنْتِقَامِ فَأَنْتَقَمَ مِنْ آلِيتُهُوذَا وَأَثِمَ إِثْنَا إِذِ أَتَقَسُوا مِنْهُمْ عِيْنِ إِذَاكَ مُكْفَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ إِنِّي أَمْدُّ يَدِي عَلَى أَدُومٌ وَأَقْرِسُ مِنْهَا ٱلْبَشْرَ وَالْبَائِمُ وَأَجْمُهُمْ مُرَابًا . مِنْ تَهَانَ إِلَى دَدَانَ يَسْفُطُونَ بِالسِّفِ . عَلَيْ وَأَحِلُّ ا تَعْلِي عَلَ أَذُومَ أَيْدِي شَنِّي إِسْرًا لِيسَلَ فَيَقَالُونَ فِي أَذُومَ يُعْتَضَى غَنِّي وَحَيْقٍ فَيَعْوفُونَ اتتابي يَفُولُ السِّيدُ ٱلرُّتْ . في هُمُ مَكَذَا قَالَ السِّيدُ ٱلرُّثْ عَا أَنَّ الْعَلَيْسِينَ قَد عَلُوا بِالاَ نَعْلَم فَا نَتَقَمُوا باحتِقَاد من مُحلَ فَلُوبهم التَّلْمِير عَنْ عَدَاوَةٍ قَدِيَةٍ عَنْ عَ إِذَ لِكَ حُكْمًا ظَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ حَلَّهَ مَذَا أَمُدُّ يَدِي عَلَى ٱلْقَلِسْطِينَيِنَ وَأَقْرِضُ ٱلْكُرِيتَيِنَ وَأَبِيدُ بَيْئَةَ سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ عَلَيْهِ وَأَجْرِي عَلَيْهِم ٱنْتِقَامَا عَظِيًّا بَشْرِيرِ ٱلْحَنْقِ فَيَكَنُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبْ حِينَ أَحِلْ انتَمَامِي عَلَيْهِمْ

## ألفصل السكدس والعشرون

جين وَفِ النَّهِ المَّادِيَةَ عَشْرةَ فِي الأَوْلِ مِن النَّهِ كَانَتُ إِلَى كَلِيسَةُ الْرَبِ قَالِا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللللْمُعَالِمُ الللللْمُعَالِمُ الللْمُعْلَى الللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى

Digitized by COOSIS

أَنِّي أَنَا الرَّبِّ. ويهم إِلا نَهُ مُكْذَا قَالَ السِّيدُ الرَّبُّ هَا أَنَا أَخِلُ عَلَى سُودَ تَا كَذُر مَسْرَ مَكْ وَالِمَ مِنَ الشَّمَالِ مَكَ ٱلْمُلُولَةِ بَغْيَلٍ وَعَجَلَاتٍ وَفُرْسَانٍ وَجَمْرٍ وَشَعْبِ حَسَيْبِ كَيْنِكُ فَيْمُتُلُ بَايِكِ فِي العَّمْرَاءَ بِالسَّيْفِ وَيَجْسَلُ عَلَيْكِ مِنْرَسَةً وَيَرُكُمُ عَلَيْكِ تَلَأ وَمَافَمُ عَلَيْكِ ٱلْعِبْبَ عِنْهِ وَلِلْقِي عَلَى أَسْوَادِكِ صَلَمَاتِ مَغْتِيفٍ وَيَهْدِمُ أَرُوجَكِ بْدُوَآتِ مَرْبِهِ ، ١٤٠٤ وَلِكَدْرَةِ خَيلِهِ يُعَلِيكِ غُبَادِهَا وَمِنْ صَوْتِ الْفُرْسَانِ وَالْجَلَاتِ وَٱلْمَرَاكِ وَرَّبِّسُ أَسُوادُكِ إِذْ يَدْخُلُ أَبُوا بَكِ دُخُولَ مَدِينَةِ قَدْ ثُمْرَتْ. ﴿ وَمُوافِرُ خَيْلِهِ تَعَلَّأَ جَيَمَ شَوَادِعِكِ وَيَقُتُلُ شَمْبَكِ بِٱلسِّيفِ وَأَنْصَالُ عِزَّيْكِ تَهْطُ إِلَّى ٱلْأَرْضَ ويَهُ وَيَسْلُبُونَ رُوْتُكِ وَيَتْبُونَ جَهَارَتُكِ وَيَنْفُونَ أَسْوَادَكِ وَيَسْدِمُونَ إِنُوتَكِ الشِّيئة وُكِنُونَ حِبَادَتَكِ وَخَسَبَكِ وَزُابَكِ فِي وَسَطِ ٱلْمِيَاهِ ، عَلَيْهِ وَأَبِعِلْ زَجَلَ أَغَا يَبِكِ وَمَوْتُ كِنَاوَا مِكِ لَا يُعْمُ مِنْ بَعْدُ . عَلَيْنِ وَأَجْمَلُكِ مَعْرًا عَارِيا فَتَعْكُونِينَ مَنْسَطَ شِبَاكِ وَلَا نُبَنَيْنَ مِن بَعْدُ لِإِنْ أَنَا أَرَّبُ قَحَلْتُ يَفُولُ ٱلنَّبَدُ ارْبُّ. \*\*\* مُكَدًا قالَ النَّبِدُ ارْبُ لِمُورَ أَلْهِنَ مِن صَوْتِ مُنْوطِكِ إِذَا أَتِهِ الْمِرْحَى وَوَمَّ الْقُتُلُ فِي وَسَطِكِ تُرْتَيِسْ أَلْزَالِا عِلَيْ وَيَنْزِلُ جِيمُ رُوساً الْجَرِ عَنْ عُروشهم وَيَعْتَلُونَ أَدْدِيَتُهُمْ وَيَنْزِعُونَ ثِيكَابَ وَشَيِهِمْ وَيَلْبَسُونَ ٱلرِّعْدَةَ وَيَجْلِسُونَ عَلَى ٱلْأَرْضَ وَمُرْسَدُونَ كُلُّ خُلِكَ ، وَيَدْعَدُونَ عَلَيك ، وي وَيْسِيدُونَ عَلَيْكِ بِالرَّادَ وَيَعُولُونَ لَكِ كُنِفَ هَلَكْتِ أَيُّهَا ٱلْمُمُورَةُ مِنَ ٱلْجَارِ ٱلْدِينَةُ ٱلْمُوسُوفَةُ ٱلْتِي كَانَت ذَاتَ فُوتَهِ فِي أَنْجُرِ هِيَ وَسُكَانُهَا أَلْيِنَ أَلْمُوا رَعْبُهُم عَلَى بَعِيرِ مُسَاكِيها، عِنْ وَالْآنَ فَأَلْوَارْ وْتَسَدُيوْمَ سُغُوطك وْتَغْزَعُ مَرَارُ ٱلْجَرِينُ نَفْيك عَلَيْ إِلاَّ فَهُ هَكُذَا قَالَ ٱلسَّيدا اراتُ حِينَ أَجْمُكُ مِدِينَةً خَرِبَةً كَالْمُدْنِ ٱلَّتِي لَاسَاكِنَ فِيهَا وَأَصْمَدُ قَالِكِ ٱلْفَيْرَ فَتَقَطَّكُ الْمِيَاهُ ٱلْفَرْيرَةُ عَيْنِهِمْ وَأَهْمِ لِلَّهِ مَمَ ٱلْمَاجِلِينَ فِي ٱلْجُبِّ إِلَى شَمْدِ ٱلْقَدَم وَأَسْكُنْكِ فِي ٱلْأَدْضِ ٱلسُّفْلَى فِي أَخْرَ بَهِ ٱلْقِدَم مَمَ ٱلْمَابِطِينَ فِي ٱلْجُبِّ كِتَى لَا تُعْمَري وَأَجْمَل ٱلْجُدَ فِي أَرْضِ ٱلْأُحْيَادُ عَنْهِ حِيلُ فِي أَجِمُكُ عَدَما فَلا تُكُونِينُ وَتُطَلِّينَ فَلا تُوجَدِينَ منْ بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبِدِ يَعُولُ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبُّ

## ألفصل السابغ والعشرون

وكات إلى كليت ألرب قايلا يهي وأنت يا أبن البغر أشدير لاتها صُودَ المُنْهِ وَقُلْ لِصُورَ ٱلسَّاكِنَةِ عِنْدَمَدَاخِلِ ٱلْجُرِ كَاجِرَةِ ٱلشُّعُوبِ فِي مَرَائِزَ كَثِيرَةٍ مُكُنّا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرَّبِّ . يَا مُورُ إِنَّكِ قُلْتِ أَنّا كَامَةُ ٱلْجَالِ . عِنْ عُمُومُكِ فِي قَل ٱلْجَارِ وَبَا فُوكِ أَكْمَلُوا جَالَكِ . عِنْ بِسَرُو مِنْ سَنِيرَ بَنُوا لَكِ كُلُّ طَابَعْكِ وَأَخَذُوا أُوزَ لُنَكَ لَهُ مَنْوا سَوَادِي طَلْكِ . وي مَنْوا مَقَادِيفَكِ مِنْ بَوْطِ بَاشَانَ وَمَقَاعِدَكِ بِنْ عَلِيمِ مُرَصِّمٍ فِي ٱلشِّرْبِينِ مِنْ حَرَاثِرِ كِيِّيمَ . ﴿ ﴿ أَلْبُونُ أَلْوَشِّي مِنْ مِصْرَ كَانَ مَا نَشَرُى شِرَامًا لَكِ وَٱلسَّمَهُونِي وَٱلْأَرْجُوانُ مِنْ مَزَارْ أَلِيثَةَ كَانَا عَلَا آكِ. مُدَرُوكِ . عِنْ يَعْ شُوخُ جِبْلَ وَحُكَمَا وَهَا كَانُوا فِيكِ جَلافِطَةٌ خِصَاصِكِ وَجِمِ مُنْفَ أَلْهُر وَمَلَّاكُوهَا كَانُوا فِيكِ لِتَرْدِيجِ مَوْيِيكِ . ﴿ يَهِ عَالِمُ فَارِسُ وَلُودُ وَفُوطٌ كَانُوا فِ جَيْثِكِ رِجَالَ مَرْبِكِ وَمَلْمُوا فِيكِ أَلْجِنَّ وَٱلْخُوذَةَ. هُمْ أَفَادُوكِ بَهَا ۚ . ﴿ يَهُمُ بَنُو أَدْوَادَ مَمَّ جَيْنِكِ كَانُوا عَلَى أَسْوَادِكِ مِنْ حَوْلِكِ وَٱلْأَجِلَالْ كَانُوا فِي يُرُوجِكِ وَطَلُمُوا زُوسَهُمْ عَلَى أَسُوادِكِ مِن حَوْلِكِ . هُمْ أَكْمَلُواجَالَكِ ، عَلَيْ وَشِيشُ مُعْرَةُ مَمَكِ فِي صَحَنْزَةً كُلَّ غِنَّى وَبَالْمِشَةِ وَالْحَدِيدِ وَالْمَشْدِيرِ وَالْرَّمَاسِ أَمَّلَتْ أَسْوَاقَكِ. كاللهُ عَوَانُ وَوَٰ مَلُ وَمَاشَكُ مُغْمِرُونَ مَمَكِ وَبِنُوسِ ٱلنَّاسِ وَآنَيَةِ ٱلْخَلَسِ أَمَّامُوا مَوْسِمَكِ . عِنْهِ } آلُ وُمِرْمَة بِالْخَيْلِ وَٱلْمُرْسَانِ وَٱلْبِفَالِ أَقَامُواْ أَسُواْفِكِ . عِنْهُ وَبَدُو دَدَانَ مُقَيرُونَ مَمَكِ وَجَزَاثِ حَكِيرَةٌ تُجَارُ بَدِكِ وَقَدْ أَدَّتْ قُرُونَ الْمَاجِ وَالْأَ بَنُوسَ فَيَامَا لَكِ . عِنْ أَوْمُ مُغْمِرَةُ مَمَكِ فِي حَفْرَةِ مَنَاشِكِ وَبِالْبَهْرَ مَانَ وَالْأَرْجُوان وَالْوَشِي وَٱلْكُتَانِ وَٱلْمِرْجَانِ وَٱلْإِنُّوتِ أَكَامَتْ أَسْوَاقَكِ . ٢٢٤ يَهُوذَا وَأَرْضُ إِسْرَا نيلَ

مُغَّرِ ثَانِ مَمَكِ وَبِحَنْطَةِ مِنْيِتَ وَٱلْحَلَاوَى وَٱلْمَسَلِ وَٱلزَّيْتِ وَٱلْبَلَسَانِ أَقَامَنَا مَوْيَعَك . عِينَةٍ مِنْفُ مُغَرِّةً مَمَكِ كِكُذُو مِنَا مِنْ أَجُلِ كُثُرَةً كُل عَنِي لَكِ بَغَيْرِ خَلُونَ وَبِالصُّوفِ ٱلْأَيْضُ. عِنْ إِلَا وَالْ وَيَاوَانُ بِٱلْفَرْلِ أَقَلْنَا أَسْوَاقَكِ وَكَانَ فِي مَوْسِك حَدِيدُهَا ٱلْمُسْوَعُ وَقَصَ ٱلدُّرِيرَةِ . كَانَ مُعْرَةٌ مَنكَ بِالنَّاوِقِ الرَّحْكُوبِ. عِنْ أَنْرَبُ وَجَمِ دُوسات قِيدَارَ هُمْ فَجَادُ يَدِكِ بِأَخْلُانِ وَٱلْكِياشِ وَٱلْتُيُوسِ. فَإِنَّهُ بلذه المخروا ملك . كانه فجاد شدا ورخة معرون ملك وبالفسر كل طيب ويكل خَرَكُومٍ وَبِالنَّفَدِ أَمَّامُوا أَسْوَافَكِ . ﴿ يَعِيْهِ حَادَانُ وَكُنَّهُ وَعَادَانُ وَتُجَادُ شَيّاً وَأَشْوَرُ وَكَالُمَدُ مُغُرُونَ مَمَكِ . عِنْ فَالْآهَ يَغُرُونَ مَمَكِ بِالْأَلْمِيمَةِ الْفَاخِرَةِ بَارْدِيَةٍ مِنْ السُعَظُونِي وَٱلْوَفِي وَبِالنَّفَانِ مِنَ الْقِيلِ ٱلْمُرْمَةِ ٱلْمُشَدُّودَةِ بِلَيْالِ ٱلْمُعَسَمُومَة مَعَنَ بَضَا مُكِ . وَهُو لِل مُنْ أَرْ مُنِينَ سَيَّارَةُ لَكِ لِمُوبِعِكِ وَقَدِ ٱمْكَلَاتِ وَسرت ذَاتَ عُدِ عَظِيم فِي قَلْدِ ٱلْجَارِ ، جَلِهُ إِلَيْ أَلْمَذَانُونَ أَوَّا بِكِ إِلَى مِيَاهِ عَزِرَةٍ غَطَنَكِ ٱل بِحُ الشُّرْفَيُّهُ أَنِي قَلْبِ ٱلْجِعَادِ . عِنْ عَنَاكِ وَأَسْوَاقَكَ وَمَوْسَكَ وَمَلَّا حِبْ وَمُدَرّ مَك وَجَلافِطةَ خَصَاصِكِ وَبَاعَةَ يَجَادَ بِكِ وَجِيعَ دِجَالِ حَرْبِكِ ٱلَّذِينَ فِيكِ وَكُلُّ ٱلْجَنْم ٱلَّذِي فِي وَسَعَاكِ يَسْقُطُونَ فِي قَلْبِ أَنْجِكَ إِيرَمُ سُفُوطِكِ ، ١٠ ١٠ مِنْ صَوْتَ صُرّانِ مُدَيِّدِ بِكِ تُرْتَيْسُ عَاجِرُكِ. ١٩٨٨ فَجِيعُ صَابِعِلِي ٱلْمَاذِيفِ وَٱلْمُلَاحُونَ وَجَعِمُ مُدَيِّرِي ٱلْجُرَيْنُولُونَ مِنَ ٱلسُّفُن وَيَعْلُونَ عَلَى ٱلْبَرِ جِينِينَ وَلِيسِمُونَ عَلَيْكِ أَصُواتَهُمْ وَيَصرخُونَ عِرَازَةِ وَيَخْلُونَ فَوْقَ رُوْوِسِهِمْ ثُرَابًا وَيَتَرَكُّهُونَ فِي ٱلزَّمَادِ ﷺ وَتَعْلِقُونَ شَمَرَهُمْ عَلَيْكِ وَيَعْزَمُونَ بِٱلْمُسُوحِ وَيَجْكُونَ عَلَيْكِ بَرَادَةِ النَّسْ مَنْدَبًا مُرًّا . ١ وَيَ نُصْدُونَ مَلَكِ بِٱلرَّنَا وَمَدُّوْنَكِ فَا بْكِنَ مَنْ حَصَمُودَ كَا أَهْدُومَة فِي وَسَطِ الْهُرِ. عَنْ عُرُوج سَلَمك مِنَ ٱلْجَارِ أَشْبَعْتِ شُمُوبًا كَثِيرِينَ وَبِكَثْرُ فِأَمْوَالِكِ وَبِمَا لَلك أَغْنَتِ مُأُوكَ آلْأَرْض . عَنْهُ يَوْمَ ٱنْكِمَالِكِ مِنَ ٱلْجَارِ فِي أَعْلَقِ ٱلْمِاءِ سَمَّطَتْ جَمَّا مُنْكِ وَكُلُّ جَمِكِ فِي وَسَعِكِ . عَنْهِ يَجِيعُ مُحَصَّانِ أَجْزَانِ ٱلْمَدْهَدُوا عَلَيْكِ وَمُلُوكُهُمُ ٱفْتَمَرَّتْ شُمُودُهُمْ وَٱمْتُعِتْ وَجُوهُمْ ﴿ وَأَنْجَارُ فِي ٱلشَّمُوبِ صَغَرُوا عَلَيْكِ وَقَدْ صِرْتِ إِلَى ٱلْمَدَمِ فَلَا تُكُونِينَ إِلَى ٱلْأَبَد

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِثْرُونَ

وَكَانَتْ إِنَّ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ قَائِلًا فِي إِلَا الْمِنْ ٱلْبَشْرِ قُلْ لِرَيْس سُورَ هُكُذًا قَالَ السِّيدُ الرَّبِّ إِنَّ ظَلِكَ قَدْ مَلْحَ فَثَلْتَ إِنِّي إِلَّهُ وَعَلَى عَرْشَ إِلْهِ جَلَسْتُ فِي قَل الْجَارِ وَأَنْتَ بَشُرُ لَا إِلَهُ وَلَكِنْ جَمَلَتَ قَلْبَكَ كَفَلْ إِلَهِ ، ﴿ وَإِلَّا هَا أَنْتَ أَحْسَكُم مُنْ وَانَيَالَ وَمَا دُونَكَ سِرٌ مَسُتُورٌ . عِنْ يَعِكُمُنكَ وَفَطْنَكَ أَنْتَأْتَ لَكَ يَسَارًا وَحَسَلْتَ ذَهَا وَفَيْدَةً فِي خَزَا نُكَ . يَحِيْجُ بِكُثْرَةِ حَكَمَتكَ فِي ٱلْجَارِكَ كَثَرُتَ مَسَارَكَ فَطَعَ طَيْكَ لِأَجِلِ تَسَادِكَ ، مِنْ عَلَا لِكَ مَكَذَا قَالَ ٱلنَّدُ ٱلأَنْ عَا أَنْكَ جَمَلَتَ طَلَيكَ حَنَابِ إِلَّهِ عِنْ لَا لِكَ هَا نَذَا أَجِلُ عَلَيْكَ ٱلْفُرَا الْمُنْتَى ٱلْأُمْم فَيُرِّدُونَ سُوْفَهُمْ عَلَى بَهْجَةِ حَكَمَتُكَ وَلِدَنْمُونَ بَهَاكَكَ . عِنْ لِيُعْزِلُونَكَ فِي الْمُؤْةِ فَتُوْتُ مَوْتَ ٱلْمُتَالِي فِي قَلْ ٱلْجَادِ. يَجِيجِ أَخَفُولَ إِنِّي إِلْهُ أَمَامَ ٱلَّذِي يَذَيُمُكَ وَأَنْتَ بَشَرٌ لَا إِلْهُ فِي بِدِ قَاتِكَ . كِينِهِ إِنَّكَ غُوتُ مَوْتَ ٱلنَّفْ بِمَد ٱلْفُرْ إِنَّا لِأَقَ أَمَّا تَكُلَّمْتُ مَعُولُ السِّيدُ الرُّبُّ . وَإِنَّ وَكَانَتْ إِلَّ كَلَّمَةُ الرُّبِّ فَايْدُ وَإِنَّا إِلَا الْإِنْ أَلْبَضِ أَسْدُ يرثاً وعَلَى مَلِكِ صُورَ وَقُلْ لَهُ مُكُذَّا قَالَ السَّيدُ الرُّثِّ . أنتَ عَامُ الجُمَّالِ مُمَّمَّ إِ حَكَمَةً وَكَامِلُ بَهُجُهُ . عِنْ كُنْتَ فِي عَدْنَ جَنَّةِ أَفْهِ وَكَانَ كُلُّ حَجْرَ كُرِيمٍ كُنَّا ۚ لَكَ مِنَ ٱلْكَوْتِ ٱلْأَخْرِ وَٱلْبَافُوتِ ٱلْأَصْفَرِ وَٱلْمَاسِ وَالزَّرْجَدِ وَٱلْجِزْعَ وَٱلْيَشْبِ وَٱللَّازَوَدْدِ وَٱلْهُرْمَانِ وَٱلزُّرْدِ وَصَنْفَ أَيُوتِ جِهَادَتكَ مِنْ ذَهَبِ وَوُقُوبُكَ هُيْلَتْ فِلِكَ يَوْمَ خُلْتَ . عِنْ أَنْ كُوبُ مُنْسِطُ مُظَلِلُ . أَنَا أَفَّكَ وَقَدْ كُنْتَ فِي جَبِلِ اللهِ ٱلْمُدُّس وَغَشَيْتَ فِي وَسط حِبَارَةِ النَّادِ . عَنْهِ كَاملُ أَنْتَ فِي طُرْقَكَ من يَوْمَ خُلْفَتَ إِلَى أَنْ وُجِدَ فِيكَ إِثْمُ. عِنْ عَيْمَ مِنْ حَفْرَةِ أَتْجَادِكَ أَمْثَلاً بِاطْلَكَ جَوْرًا وَخَطَلْتَ

Digitized by Google

ارُبُ مَا انذا أَعِلِي لَبُوكُ وَصَرْعَتِ إِيلَ أَوْسَ مِصْرَ قَالَطُ جُهُودَهَا وَسَلُ سَلَيَا وَيَهِبُ نِهَا فَيَكُونُ وَٰكِ أَمْرَةً لِلْهِنِهِ . عَلَيْهِ لَلْمَا أَصَلِتُ الْوَصْرَ مَعْرَ عَالَةً لَهُ عَد خَدَمَ جَا فَإِنِّهُمْ فِيلُوا الْأَبِيلُ وَالْحَرِيلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمِنْ الْمَ لِالْ إِلْمُ الرَّائِلُ وَأَنْحُ فَلَكَ فِيا يَيْتُهُمْ فَيْلَلُونَ أَنْ فَي أَلَالُهُمْ فَيْلَلُونَ أَنْ فَي ا

#### ألفصل الثكاثون

وي وَكَانَتْ إِنَّ كَلِينَةُ ٱلْإِنِّ فَا يَلَا عِنْ إِلَى الْإِنْ ٱلْبَعْرِ تَنْتُأُ وَقُلْ مُكْفَا فَال ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ وَلُولُوا يَا فِينَ عِينِهِ فَإِنَّهُ قَدِ اعْتَرَبَ يَوْمُ اعْتَرَبَ وَمُ لِرَّبِّ وَمُ خَلَم ميقَاتُ اَلْأُمُم . يَجِيجُ السِّيفُ بَاتِي مِمْرَ وَالْأَمْ يَاخُذُ كُونَ حِينَ يَسْفُطُ الْفَتْلَي فِي مِمْرَ وَلُمْتِيَّ جَهْوَ(هَا وَتَهْمُهُ أَلَسُهُمَّا . عَيْثَةٍ فَكُوشُ وَفُوطُ وَلُودٌ وَجِيعٌ ٱلْقِيفِ وَكُوبُ وَبُو أَرْضِ النَهِدِ يَسْفَطُونَ مَعَمُم بِالنَّبْ . عِيْثٍةٍ هَكُمَا قَالَ ٱلرَّبُ إِنَّ قَاضِدِي مِصْرَ يَسْفُطُونَ وَكُثِرِيَّةَ عَزَّتِهَا تَنْفُطُّ مَنْ عِبْدُولَ إِلَى أَسْوَانَ يَسْفُطُونَ فِيهَا بِالسِّيفِ يَقُولُ السُّبَدُ الرُّبُّ عِنْهِمْ فَتَسْتَوْجِسُ بَيْنَ الأَرَّاضِي الْمُسْتَوْجِشَةِ وَمُدُنَّهَا تُكُونُ بَيْنَ الْمُدْنِ الْمُرْبَةِ عِنْ فَيَلْلُمُونَ أَنِي أَنَا الرَّبِّ عِينَ أَجِنْلُ اللَّهُ فِي مِصْرَ فَيُكْتِرُ جِيمُ أَنْسَادِهَا. كَنْ إِن ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ يَخْرُجُ مِنْ عَنْدِي رُدُلُ فِي سُفْنَ لَيْرَوْمُوا كُوسٌ ٱلْطَيْئَةُ فَأَخْذُهُمُ ٱلْأَمْ كَمَا فِي يَهُم يَصْرُ لِأَنَّ ٱلْأَمْرَ قَدْ وَتَعَ . عَنْ اللَّهُ مَكْفًا قَالَ السَّيدُ ٱلرَّبُّ إِنِّي سَأْدِيلُ جَهُودَ مِصْرَ بِيَدِ نَيُوكُمُ دَصَّرَ مَكِ يَابِلَ . ١٤٤ هُوَ وَشَيْبُ مُمَدُ مُعْرَّو ٱلْأَمْم كُلِلْونَ لِتَدْمِيرِ ٱلْأَرْضَ فَيُحِرِّدُونَ سُيُوفَهُمْ عَلَى مِصْرَ وَيْكَلُّونَ ٱلْأَرْضَ بالْقَتْلَ. عَنْ ﴿ وَأَجْمَالُ أَلَا مُهَارَ يَبِسًا وَأَبِيمُ الْأَرْضَ إِلَى أَيْدِي الْأَشْرَادِ وَأَخْرِبُ أَلْأَرْضَ وَمَاذُهَا بَأْبِينِ ٱلْمُرَبَّةِ . أَمَّ الرَّبِّ تَحْسَلُتُ . ويهي مُكْذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ إِنِّي سَأْبِيدُ الْأَصْنَامَ وَأَذِيلُ ٱلْأَوْلَانَ مِنْ فُوفَ وَلَا يُكُونُ مِنْ بَعْدُ رَفِينٌ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ وَالْقِ ٱلْمُوْفَ فِي أَرْضِ مِصْرَ . كَانْ إِلَا فَرْبُ فَتُرُوسَ وَأَجْمَلُ ٱلنَّادَ فِي سُوعَنَ وَأَلْرِي ٱلْأَحْسَكَامَ فِي تُوْجِيَةٍ وَأَلْبُ حَنِي عَلَى طِينَةَ حِسْنِ مَصْرَ وَالْوَصْلُ جَمْدُورَ تُوَّ جِيرِيجُ وَأَجْلُ التَّارِ فِي مِصْرَ فَتَصَوَّدُ طِينَةً أَصْرُواْ وَتَشَقَّ فُو وَتَكُونُ فُوفَ فِي الْمُسَاعِقِ كُلُّ عَلَى عَلَيْهِ شُبُّانَ أُونَ وَفِيهَاسَتَ يَسْفُطُونَ بِالسُّفِ وَالنِّسَا ۚ يَدْعَفِنَ فِي السُّني ۗ كالله وفي مُعْنَفِين يُطلِمُ النَّهَارُ حِينَ أَكْمِرُ هُنَاكَ أَنْكَرَ مِصْرَ فَلْتَعْ فِيهَا كَبْرِيَّا مِزَّتِهَا وَيَشْنَاهَا غَامُ وَتَلْعَبُ بَنَائُهَا فِي السِّي عِينَ وَأَعْرِي أَخْكَامًا فِي مِصْرَ فَيَلَّمُونَ أَفَّى أَنَا الرُّبُّ • عِنْ السُّنِّةِ الْمَادِيَّةِ عَضْرَةً فِي النَّهِ الْأَوَّلِ فِي السَّابِرِ مِنَ الشَّهِرَ كَانَتْ إِلَىٰ كَلَسَةُ اَلَابِ فَايَلا عِلَيْهِ يَا أَنْ الْبَقر إِنِّ كَمَرْتُ ذِرَامَ وَمُعَوْنَ مَكِ مِصْرَ وَهَا إِنَّهَا لَمْ تُعَمِّبُ إِنْ تُجْمَلَ عَلَيْكَ الْأَدْوِيَّةُ وَتُوسَعَ الرَّفَائِدُ وَتُنْصَبَ حَقّ تَجْيَرُ وَتَعْبِضَ ٱلسَّفَ . جَيْنِينِ لذلك حَكْدًا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّ عَلَّهُ تَمَا إِلَى فِرْعَوْنَ مَلايممسَّ فَاكْمُرُ دِرَاعَيهِ الصَّعِيمَةَ وَالْمَكْسُورَةَ وَأَسْفِطْ السُّنْ مِنْ بَيهِ عِلَيْهِ وَأَشَيَّتُ مصر بَيْنَ ٱلْأَسْمِ وَأَذَرِيهِمْ فِي ٱلْأَرَاضِي . إِلَيْنِيْدِ وَأَقَرِّي ذِرَاعَ مَلِكِ بَابِلَ وَأَجْلُ سَيْفِي بِيدِهِ وَأَكْثِرُ ذِذَا عَيْ فِرْتُونَ غَيْنَ أَيْنَ لَلْمِي إِلَى اللَّهِ عِلَيْكِ وَأَغَوْي وَوَاعَهُمْ فِي إلِلَّ إِمَّا ذِرَاعًا فِرْعَوْنَ فَتَسْتَعْمَانَ فَيِلْلُمُونَ أَنِّي أَمَّا الرَّبِّ حِينَ أَجْمَدُ لُ سَيْنِي يَدِيمُ فِي إِلَى فَيْسَدُهُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ . كِلَيْنِ وَأَشْتِتُ مِصْرَ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ وَأَذَرِّيهِمْ فِي ٱلْأَرَامِنِي فَيَتَلَمُونَ أَنَّى أَكَا ٱلرُّبُّ

### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ وَٱلثَّلَاثُونَ

عِيْهِ وَفِي النَّدَةِ الْمُدِيَّةِ عَفَرةً فِي النَّبِرُ الثَّالِثِ فِي الأَوْلِ مِنَ الضَّيْرُ كَاتُ إِلَّهُ كُلِمَةَ الرَّبِ قَائِمُ كِيْنِهِ كَمَا ابْنَ الْبَشْرِ فَل الجَرْمُونَ مَانِهِ مِصْرَ وَلِلْمُودِهِ مِنْ مَاثَكَ فِي عَطْمِيْكِ . كِينِهِ لِمُؤَا الْمُولُ الزَّرَةُ إِلِمَانَ الْمِيْمَةُ الأَفْتَانِ فَيَالِّهُ الطَّلِلُ فَاعِسَةً القُوامِ وَقَدْ كَانَ تَاسِئِمُ الإِرْقَ ابْنِينَ أَعْسَانِ المُثَنِّةِ . هِيْنِهِ أَلِيهُ مَطْمَتُهُ وَالْقَرُ وَقَلَى الْبَادُهَا مَرَتْ مِنْ حَوْلُ مَلْرِبِهَا وَعَلِيها وَعَلَيْهِا الْعَمْرُاهِ. فَدَنُسْتُكَ عَنْ جَلِ اللهِ وَأَبَدُنُكَ أَيَّا ٱلْكُرُوبُ ٱلْطَلِيلْ مِنْ بَيْن حِبَارَةِ النَّادِ . عِيجِع قَدْ طُخَ قَالِكَ لِأَجْلِ مِنْجَتِكَ وَأَمْسَلْتَ حِصْفَتَكَ لِبَهْآنِكَ فَطَرْحُكَ إِلَى ٱلْأَرْض وَجَمَلُكَ أَمَامَ ٱلْمُولَ لِيَظْرُوا إِلَيْكَ ، عَلَيْنَ بَكُثُرُ وَآلُمِكَ فِي ظُلْم ٱلْجَارِكَ وَنُسْتَ مَعَادِسَكَ فَأَخْرَجْتُ مَنْ وَسَطِكَ ثَارًا فَأَحَلَنْكَ وَجَلَنْك رَمَادًا عَلَى ٱلْأَرْضَ عَلَى عَنِي كُلِّ مَنْ قَدَالَةَ . عِنْ عَا خِيمُ عَادِ فِيكَ فِي ٱلنَّفُوبِ ٱلْعَصَنُوا عَلَيْكَ . فَدُ صرْتَ إِلَّ ٱلْمَعْمَ فَلَاثَكُونَ إِلَى ٱلْأَبِيهِ عَيْنِينَ وَكَانَتْ إِلَّ كَلَسَةُ ٱلْأِبْ قَالِلْا عَلِيْنِ كَا أَنْ الْيَمْرُ أَجْمَلُ وَجَكَ تَحْوَسَيْدُونَ وَمَنَا عَلَيْكَ . عِلَيْنَ وَقُلْ مَكْنَا قَالَ السَّيدُ الرَّبُّ هَا تَلَا طَلِكِ يَا صَيْدُونُ ضَا تَعَبُد فِي وَسَعِكِ فَيَلْمُونَ أَنِي أَنَا ٱلْرَبِّ حِينَ أَيْرِي فِيهَا أَحَكَامًا وَأَتَعُدُّمُ فِيهَا . جِلِيدٍ وَأَلْقِ فِيهَا أَلْوَبَهُ وَالدَّمَ فِي شَوَادِعِمَا فَيَسْفُطُ ٱلْفَيْلَ فِي وَسَعِلَا بِالسُّنْفِ الْآنِي عَلَيْهَا مِنْ كُلُّ جَةٍ فَيَلْلُونَ أَنِّي أَمَّا الْبُ عَلَيْهِ وَلا يُكُونُ من بَعْدُ لِآلَ إِسْرَا ثِلَ سُلُا ۚ فَاحِنُ وَلَاشُوكُ مُوجٍ مِنْ بَعِيمِ الْمُحْتَمِ نَ لَمْمْ مِنْ حَوْلِهِمْ مُطَلُّونَ أَنِي أَنَا ٱللَّهِ الرُّبِّ عِنْ آجُعُ آلَ ٱلنَّهِ الرُّبِّ إِنْ جِنَ آجُعُ آلُ إِسْرَائِلَ مِنْ بَغِنِ الشُّلُوبِ الْمَيْنَ شُبِّنُوا فِيهِمْ أَتَقَدَّمْ فِيهِمْ عَلَى عُيُونِ الْأَمْم وَبَسكَّنُونَ فِي أَوْضِهِمُ أَلَى أَعَلِيمًا لِدِّبِي يَتُعُوبُ عِنْهِ } وَبِسْكُونَ فِيها آمِينَ وَيَبْتُونَ لِيونًا وَيُرْسُونَ حَكُرُوماً وَيَسْكُنُونَ آمِنِينَ حِينَ أَجْرِي أَخْتُاماً عَلَى جَبِرِ ٱلْمُنْتَرِئَ لَمْمْ مِنْ حَوْلِهِمْ فَيُطَّمُونَ أَنِّي أَنَا ٱلرُّبِّ إِلَهُمْ

# ألفضل التاسغ والعشرون

كاللَّذِي السُّنَةِ الْعَاشِرَةِ فِي الشَّهُ الْعَاشِرِ فِي النَّافِي عَشَرَ مِنَ الشَّهِ كَانَتَ إِلَى كلِمَةُ ٱلرُّبِّ قَائِلًا كِينَ لِمَا أَنِنَ ٱلْبَشِّر أَجْمَلُ وَجَلَّكَ غَنْوَ فِرْغُونَ مَلِكِ مَصْرَ وَتَنَبّأ عَلَّيهِ وَعَلَى مِصْرٌ كُلِمًا ﴿ ١ كِينِ لِمَا كُمُّ وَقُلْ هَكُمُا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ هَا ۚ نَذَا عَلَسكَ مَا فرْعَوْنُ مَكَ مَمْرَ النِّينُ الْمَظِيمُ الرَّاصِ فِي وَسَعِلِ أَنْهَادِهِ الَّذِي قَالَ إِنَّ عَرِي هُوَ لِي وَأَنَا صَنْفُ نَفْسِي . عَلَيْهِ إِنِّي سَأَجُولُ حَامَّةً فِي قَكْكَ وَأَكْوَنُ تَمَكَ أَنْهَادِكَ بِفَلُوسكَ وَأَخْرِجُكَ مِنْ وَسَعِلِ أَنْهَاوِكَ وَجَعِيمُ عَلِي أَنْهَادِكَ كِلْزَقْ بِفُلُوسِكَ . ﴿ يَعْجِيعُ وَأَطْرَحْكَ فِي ٱلْبَرِيَّةِ أَنْتَ وَجِهِمْ تَمَكِ أَجْهَادِكَ فَتَسْفُطا عَلَى وَجْهِ ٱلصَّغْرَآءَ وَلَا تُلْفَطا وَلا ثُلْمَ فَإِنِّي فَدْ جَلَتْكَ مَلْحَكَلًا لِوَحْسُ ٱلْأَدْضِ وَعَلِيرِ السَّمَّةُ • كَلَيْكِمْ فَيَلَكُمْ جِيرُ سُكَانٍ مِعْرَ أَيْ أَنَا ٱلْنُ وَلِكَ عَا أَنْهُمْ كَانُوا مَسَامِن تَعْسَدِ لِآلِ إِسْرَائِيلَ . عَيْمِعْ فَإِذَا أَسْكُوكَ بِٱلْكُفَ يَصَّفُّتَ فَرَّفْتَ مِنْمُ ٱلْكَعَلَ حَكُلُما وَإِذَا الْحَمْدُوا عَلَيْك ٱلْكَسَرُتَ فَزَعْزَعَتَ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنِي كِلْهِما . يُحَيِّجُ اللَّاكَ هَكُفَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ عَلَى اَلْكُ عَلَىكَ ٱلسُّيْفَ فَأَقْرِضْ مِنْكَ ٱلْبَشَرَ وَٱلْبَهَاخِ عِينِي وَتَكُونُ أَوْضُ مِصْرَ دَعَثَا وَمُرَابًا فَيَطَلُونَ أَيِّهِ أَكَا الرَّبُّ . ذَلِكَ عَا أَنْهُ قَالَ النَّرُ لِي وَأَنَا سَنَتُهُ . وَإِلَّ اللَّهُ مَا تَذَا إليك وَإِلَّ أَنْهَادِكَ فَأَجْمَلُ أَدْضَ مِصْرَ مَمَادًا خَرِبَةً مُسْتَوْحِشَةً مِنْ يَجِدُولَ إِلَى أَسْوَانَ وَإِلَى تُخْمِ كُوسٌ ﴿ لِللَّهِ لَا تَجْعَلُو فِيهَا وِجُلُّ أِخِرَ وَلَا تَجْعَازُ فِيهَا وَجُلْ بَعِيَّةٍ وَلَا تُسكُنُ أَرْبَدِينَ سَنَةً . وَأَجَلُ أَرْضَ مِصْرَ مُسْتَوْجِنَّةً بَيْنَ ٱلْأَرَاضِي ٱلْمِنْتَوْجِنَةِ فَدُنْهَا بَيْنِ ٱلْمُدُن الْحَرْيَةِ تَكُونُ مُسْتَوْحِتَةً أَدْبَعِينَ سَنَةً وَأَشَيْتُ مِصْرَ بَيْنَ ٱلْأُمْ وَأَذْرِبِهَا فِي ٱلأَدَامِني. وَهُكُمُنَا قَالَ السِّهُ ٱلَّابِهِ إِنَّ بَعَدَ أَرْبَعِينَ سَنَّةَ أَجْمُ مِفْرَ مِنَ الشُّوبِ الَّذِينَ شُيِّتُوا بَيْنَهُم عِلَيْهِ وَأُودُ سَيَ مِصْرَ وَأَعِدُهُمْ إِلَى أَرْضِ فَنْرُوسَ إِلَى أَرْضِ مَعْدِيهِمْ فَكُونُونَ هُمَاكَ تَمْلَكُةً سَافِلَةً . ﴿ يَكُونُ مِصْرُ سَافِقَةً نَبْنِ ٱلْمَاالِكِ وَلَا تَرَتَبغُ مِنْ بَعْدُ عَلَى الْأَسْمِ قِالِي أَظِّلْهُمْ لِللَّهِ يَسْلَطُوا عَلَى الْأَسِمِ ﴿ إِنِّهِ كَا لَا تُكُونُ مِن سَدَّ لِآلِ إِسْرَائِلَ مُشْمَدًا يُدَحِيرُهُمْ إِنْهُمْ إِذْ وَلَوْا لِيَتَغُوهَا فِيلَمُونَ أَنِي أَمَّا السَّيدُ الرَّبُ كالله وفي السُّنَّةِ السَّابِيةِ وَالسِّرِينَ فِي الشَّهِ الأوَّلِ فِي الْأَوْلِ مِنَ السَّهِ كَانَت إِلَّ كُلِمَةُ ٱلَّابِ كَالِمُ جَيْئِكُمْ يَا إِنَّ ٱلْبَشَرِ إِنَّ تَلْوَكُدُوسَرَ مَلِكَ بَابِلَ قد اسْتَخْتُمَ جَيْفَهُ خِنَةَ مَظِيَّةً مَلَى صُودَ فَكُلُّ وَأَسِ مُغَمَّى وَكُلُّ كَنِي مُسْجَعَةً وَأَ تَكُنْ لَهُ أَمَرَةً وَلَا يَلْفُهِ مِنْ جَوْ سُودَ عَن الْخُدْمَةِ أَلِي خَدْمَهَا عَلَيْهَا . عَنْ إِلَا لِكَ مُكَذَا كَال ٱلسَّيد

Digitized by GOOGLE

أَرْضَ مِصْرَ خَرِبَةَ فَنَسْتَوْحِسُ ٱلْأَرْضُ مِنْ مِلْهَا إِذْ أَصْرِبُ جَمِيعَ سُكَانِهَا فَيَلَمُونَ أَنِي أَمَّا الزُّثْ. عَلَيْكِمْ هٰذَا رْئَاةً فَيَرْفُونَ بِهِ. بَسَاتُ الْأَمْمِ يَمْ يَهَنَّ بِهِ مِصْرَ وَكُلُّ جُهُودِهَا يَقُولُ ٱلسُّيدُ ٱلرُّبُّ . ﴿ يَهُمُ إِنَّ فَى ٱلسَّةِ ٱلتَّائِيَةَ عَشْرَةَ فِي ٱلْحَامِسَ عَشَرَ منَ الشَّهِرِ كَانَتْ إِنَّ كُلَّمَةُ ٱلزَّبِ قَائِلًا كِينَاتُمْ قَالْبَ ٱلْبَشْرِ أَعُولُ عَلَى جُهُودِ مصرّ وَأَهْبِطُهُ مُو وَبَنَاتِ ٱلْأَمْمِ ٱلْفَادِرَةِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسُّفَلَى مَعَ ٱلْهَابِطِينَ فِي ٱلْجَبِّر. كالله مَنْ فُشْتَ أَنَافَةً . إِحْمِطُ وَأَشْعِمْ مَمَ ٱلْنَلْفِ. كَانَهُمْ إِنَّهُمْ يَسَفُطُونَ بَيْنَ ٱلْتُتَلَ بِالسُّفُ. إِنَّا أَسْلِمَتْ إِلَى ٱلسُّيْفِ عَبَدْتُوهَا هِيَ وَكُلُّ جَهُودِهَا. ﴿ إِنَّهُ كُلُّهُ مِنْ وَسَعِ ٱلْجِيرِ أَقُولًا ٱلْجَابِرَةِ ٱلَّذِينَ فَذَ هَبَطُوامَمَ أَنْصَادِهِ وَٱصْْفِدُوا وَهُمْ غُلْتُ تَنْلَى بالشيفِ . والله عُنَاكَ أَشُورُ وَكُلُّ جَمِها مِن حَوْلِهَا فُبُورُهُمْ كُلُّمُ فَنَلَ سَعُطُوا بِالسَّيْفِ. وَقَدْ جُمِلَتْ فُرُودُهَا فِي مُؤَخَّر الْجُبِّ وَجَمْهَا مِنْ حَوْل فَبرِما كُلُّهُمْ فَلَى سَعْطُوا بِالسَّيْفِ وَقَدْ أَلْمُوا أَلِيْفَ فِي أَرْضَ أَلْأَحْيَانَ . إِنَّ إِنَّ هُنَاكَ عَلَامٌ وَكُلُّ جَهُورِهَا من حَوْلِ قَبْرِهَا . كُلُّهُمْ تَعْلِى سَمَّطُوا بِٱلسِّيْفِ وَهَبَطُوا وَهُمْ غُلْتُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسُّفْلَى وَقَدْ أَلْقُوا الرَّعَبَ فِي أَدْضِ ٱلْأَحْيَاةَ ثُمَّ خَلُوا حَبَلَهُمْ مَمَ الْمَابِطِينَ فِي ٱلْمِلْتِ عَيْمَ فِي وَسُطِ ٱلْتَنْلِي جَلُوا لَمَّا مَضْجَمًا بَيْنَ كُلِّ جُمُورِهَا . مِنْ حَوْلِيَا فُورُهُمْ . كُلُّهُمْ فُلْفُ قَتْلَي بِالسَّنِ لِأَنْهُمْ أَقُوا رُعْبَهُمْ فِي أَرْضِ الْأَحْبَاءَ ثُمَّ خَلُوا خَبَلُهُمْ مَعَ الْهَابِطِينَ فِي الْمُبِ وَجُهِلُوا فَيَا بَيْنَ ٱلْمُتَلِي . ١ مِنْ حَوْلِيسًا مُؤْرُهُمْ . كَأَمُّمْ غُلْتُ مَقْتُولُونَ بِالسَّفِ لِأَنْهُمْ أَلْقُوا رُعْبَهُمْ فِي أَرْضِ ٱلْأَحْيَاء . ولا يَعْمِنُونَ مَنَ ٱلْجَايِرَةِ أَلَدِينَ سَمُطُوا وَهُمْ مِنَ ٱلْفُلْفِ وَمَبَعُوا إِلَى ٱلْجِيمِ مِّعَ المجلمة عن منظوا ليوفع محت داوسه وكانت آنامه على عظامه لألم مَمَ الْتَعْلَى بِالسَّيْفِ. ﴿ يَجِيرُ اللَّهُ أَدُومُ مُلُوكُهَا وَكُلُّ دُوسًا يَهَا ٱلَّذِينَ خَبِلُوا مَمّ يزَّيْهِمْ بَيْنَ ٱلثَّمْنَلَى بِالسُّيْفِ. فَيَضِّمِمُونَ مَمَ ٱلْنُلْفِ وَمَمَ ٱلْمَاجِلِينَ فِي ٱلْجُبِّ. كَيُنْتِهِمْ لهنسَاكُ أَمْرَأَهُ ٱلثَّمَالِ كُلُّهُمْ وَجِيعُ ٱلصُّيدُونِينَ أَلْذِينَ حَبَطُوا مَعَ ٱلْتَنْلَى وَبَعْدَ إِلْفَاهَ رَعْهِمْ خَزُوا مِنْ عِزَّتِهِمْ وَأَضْعَمُواْ وَهُمْ غُلْتُ مَمَّ أَلْتَنْلَى بِالسَّيْفِ وَخَلُواْ خَعَلَهُمْ مَمَّ الْماسِلِينَ فِي ٱلْجُبِّرِ. كَلَّهُ مَاهُمْ فِرْعُونُ فَيَشَرُّى عَنْ جَهِيجِ جَهُودِهِ ﴿ إِنَّ فِرْعُونَ وَجِيعَ جَيْشِ وَقَلَى بَالْسَيْنِ يَقُولُ ٱلسِّبِدُ ٱلرَّبُ ١٤٤٤ لِأَنِي أَنْسَتُ دَعْبِي فِي أَرْضِ ٱلْأَحْيَةَ فَالْمَعِمَ فِرْعُونُ وَكُلُ جُمُودِهِ فِي وَسَعِلِ ٱلنَّلْفِ مَعَ ٱلْمُتَلَى بِاللَّيْفِ يَعُولَ ٱلسَّيْدَ ٱلرَّبّ

## أَلْمَصْلُ آلثًا لِثُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عَيْدٌ عَيْدَلِكَ عِنْدَ نَشَأَتِهَا أَدْتَنَعَ قَوَامُهَا قَوْنَ يَعِيعٍ أَشْعِكُرِ ٱلصَّعْرُ آءَ وَكُثُرَتْ أَغْصَانُهَا وَآمَنَكُ فَرُوعُهَا مِنْ كَثَرَةِ ٱلْمِيَاءِ ، عِيمِ فِي أَعْمَانِهَا عَشَمَتْ جَمِعُ طَلُودِ السَّاة وَتَحْتَ فُرُوعِهَا وَلَدَتْ جَعِيمُ وُخُوشِ العُمْورَا ۗ وَفِي ظِلْهَا السَّكَنَتَ جِيمِ ٱلْأَمْمِ ٱلْكَثِيرَةِ • جِيعِ فَصَادَتْ بَهِيمَةً فِي عَظَمَهَا وَفِي طُولِ عَذَبَلْهَا لِأَنَّ أَصْلَهَا كَانَ عَلَى مَاءِغَز رَةٍ. وي فَالْأَرْدُ لَمْ يُعْلِلُ فَوْقَهَا فِي جَنَّةِ أَفْهِ وَالسَّرُولُ لَمْ يَاسْ أَغْصَانَا وَالدُّلْ لَمْ يكن كُمُرُوعِ وَكُلُّ تُعْرِ فِي جَنَّةِ اللهِ لَمْ يَاعْلَا فِي بَغْجِهِ جَيْدٍ فَإِنِّي مَنَتُهَا بَعِيمَة بَكُثْرَةِ عَدْ آلِهَا فَفَادَتْ مِنْهَا جَهِمُ أَسْجَادِ عَدْنَ أَلَّتِي فِي جَنَّةِ أَقْدِ. ﴿ يَهِيْكِمْ إِلَا لِكَ هُكُمْا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّتُ عَا أَنُّكِ تَشَاغَتُ بِعُوامِكِ وَأَنْرَزَتْ نَاصِيْتَهَا بَيْنَ أَغْمَان مُلْتُغُةٍ وَزَمْمَ قَالِهَا فِ تَعَالَمُ عِلْهِ مَعَدْ جَمَانُهَا فِي يَدِ جَارِ الْأَمْرِ فَسَيْفَتُمْ بِهَا مِنْفِهَا بَافِي فَذَ تَفَيْهَا لِنَاهِا. عَلِيْجٍ فَيُعْلَمُهَا الْذَرِّهِ مُعَرَّو الْأَمْمِ وَيَلْرُخُونَهَا فِي الْجَالِ فَشَنْعُن عَذَّالُهَا بِي جَمِيمِ ٱلْأَوْرِيَةِ وَتُحَمَّرُ فُرُومُهَا فِي جَمِيمُ سَائِلِي ٱلْأَرْضِ وَيَنْزِلْ مِنْ طِلْهَا جِمِيمُ شُعُوبِ ٱلأَرْضِ وَيُتَادِرُونَهَا . كَانْتِي عَلى جُتِّهَا تَسْكُنُ جَبِعُ طَيْرِ ٱلمَّا وَبَيْنَ فُرُوعِا مُكُونَ جِيمُ رِحْسُ ٱلصُّغُرَّادُ عِنْ لِللَّا يَتَشَاعُ بَقُوامِهِ كُلِّ شَجْرِ عَلَى ٱلْبِسَاهِ وَلَا يُبْرِزُ نَاسِيَهُ أَبِينَ أَغْصَان مُلْتَفَةٍ وَلا يُنشِه عَلْ وَكُلّ مَسْقٌ بِاللَّهُ عِنْدَ أَتُوخِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أُسَلِمَ ٱلْجَدِمُ إِلَى ٱلْمُوْتِ إِلَى ٱلْأَدْصِ ٱلسُّفَلَى فِيهَا بِينَ بَنِي ٱلْبَشَرِ مَعَ ٱلْمَا بِطِينَ فِي ٱلْجُبِّهِ عَنْ لَا أَنْ اللَّهُ الرَّبُّ إِنِّي فِي قِرْمَ هُبُوطِهَا إِلَّى الْجَبِيمَ أَفْتُ مَّذَاحَة . خَطَّيْتُ عَلَيْهَا الْنَمْرَ وَمَنَتْ أَنْهَادُهُ فَأَنْسَدُتِ الْلِيَّهُ الْفَرْعَةُ وَأَلْبَسْتُ لَبْنَانَ حدَادًا عَلَيْهَا وَأَكْتَأْبُتْ عَلَيْهَا جِيمُ أَسْعِارِ السَّعْرَآء . عليه مِن صَوْتِ سُعُوطِها أَدْعَشْتُ الْأَمْمَ حينَ لْعَبَعْتُهَا إِلَى ٱلْجَبِيمِ مَمْ ٱلْمَابِطِينَ فِي ٱلْجُبِ فَتَرَقَّى فِي ٱلْأَرْضِ ٱلسُّغَلَى جَمِعُ أَشْجَادِ عَدْنِ غُنَبَتْ كُبْنَارَ وَحَاٰلِاهُ مَكُلُّ صَنِيَّ بِالْلَهُ . حِينِين يَكَ أَيْمَا حَبَطَتْ مَعَا إِلَى الْجَبِير إِلَى قَتْلَى ٱلسُّيْفِ وَكَذَٰ لِكَ أَذْرِعَتُهَا ٱلسَّاكِنُونَ فِي ظِلْهَا فِي وَسُعِلِ ٱلْأَمْمِ . ﴿ إِنَّ مَنْ مَا ثَلَتَ هَذِهِ ٱلْمَاكَةَ فِي الْجَدِ وَالْمَطَمَةِ بَيْنَ أَتَجَادٍ عَدْنِ . فَإِ إِنَّكَ قَدْ أَهْمِلْتَ مَمَ أَعْجَى لَوْ عَذَنَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلنَّقِي تَعْلَيْمُ إَبَانَ ٱلْلَبَ مَعَ تَغَلَى ٱلنَّيْفِ · هَذَا فِرَتُونُ وَجِيعُ جَمُونِ يَقُولُ ٱلنَّيْدُ ٱلْأِبْ

### اَلْفَصْلُ اَلثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

عِنْ وَفِي ٱلسُّنَةِ ٱلتَّانِيَّةَ عَضْرَةً فِي ٱلشُّهُرِ ٱلتَّانِي عَشَرَ فِي ٱلْأُوَّلِ مِنَ ٱلشُّهُر كَانَتْ إلَيُّ كَلِمَةُ ٱلرَّبِي قَائِلًا ﴿ إِنَّ الْمُشَرِّ أَشِدْ بِرَنَّادَ عَلَى فِرْتُونَ مَكِ مِصْرَ وَقُلْ لَهُ لَقَدْ مَا ثَلَتَ شِبْلَ الْأَمْمِ وَأَنْتَ مِثْلُ يَيْنِ فِي الْجَارِ فَعَلَمْتَ فِي أَنْهَادِكَ وَكَمَّذْتَ الْمِيَاة يرخِلِكَ وَوَطِلْتَ أَخِلَاهُمْ . وَيَهُمُ هُكُذاً قَالَ ٱلسَّيْدُ الرَّبْ إِنِّي أَبِهُ مَا عَلَيْكَ شَرَكِي يِجَسْرِ شُمُوبِ كَثِيرِينَ فَيُعْمِدُونَكَ فِي شَبِكِتِي عَلَيْكِ وَأَطْرَحُكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَأَنْهِ لَكَ عَلَى وَجِهِ المُعْرَاة وَأَسْكِنُ عَلَيْكَ بَجِمِ طُيُورٌ السَّاة وَأَشْهِمُ مِنْكَ وُمُونَ كُلِّ الْأَرْضِ وي وَأَجْمَ لُ لَمْنَكَ عَلَى ٱلْجَالِ وَأَمْلا أَلْأُودِيةِ مِنْ جِيفَتَكَ عِنْهِ وَأَمْنِ أَرْضُ سِبَاحَتِكَ مِنْ دَمِكَ إِلَى ٱلْجَالِ وَتَعْلَى مِنْكَ ٱلْسَا بِلُ. ١٠ وَعَدْمَ مَا أَطْفِكُ أَعَلَى ٱلنَّمَاوَاتِ وَأَلْهِسُ ٱلْكُواكِبَ حِدَادًا وَأَعْلِى ٱلنَّمْرَ بِنَمَامٍ وَٱلْمَرَ لَا يُنِيرُ بُدوهِ. كي وَأَلْهِلُ جِمِ نَيْرَاتِ النُّورِ فِي النَّهَآءَ حِدَادًا طَلِكَ وَأَجْلُ الظُّلَّمَةُ عَلَى أَرْضُكَ يَعُولُ السَّيْدُ الرَّبِّ. يَهِي وَأَحَيْبُ قُلُوبَ شُعُوبِ كَتِيرِينَ حِينَ أَذِيمُ حَطَّنَكَ فِي ٱلْأُمَمِ إِلَى أَدَاضٍ لَمْ تَعْرُفُهَا ﷺ وَأَدْهِشُ عَلَيْكَ شُعُوبًا كَثِيرِينَ وَيَقْشَمرُ عَلَيْكَ شَعَرُ مُلُوكِهِمْ حِينَ أَسْتَطِيرُ سَيْنِي نَجَاهَ وُجُوهِمِمْ وَيَدْ تَعِدُونَ كُلُّ خَطْبَةٍ كُلُّ وَاحدِ عَلَى نَفْسِهِ فِي يَوْمُ سُفُوطِكَ . وَإِنْهَا لِأَنَّهُ هُكُذَا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّثُ إِنَّ سَفَ مَكَ مَا لَ بَاتِي طَلِيكَ عَلَيْهِ فَأَسْفِطُ جَهُورَكَ بِسُيُوفِ جَبَارِةِ هُمْ كُلُّمْمُ مُهَرُّو ٱلْأَمْرِ فَيُدَيْرُونَ وَهُوَمِهُمَ وَيَهَاكِثُ جَهُودُهَا كُلُّهُ عَيْنِي وَأَبِيدُ جَعِيمَ إِنْهَا عَنِ الْمَاءِ الْفَرِيرَةِ وَلَا تُكْتِدُهُا رِجْلُ بَشَرِ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَظْلَافُ ٱلْبَهَامُ يُحَكِّدُوْهَا. ﴿ لَهُ لَا خَلَيْهُ أَلَق السَّكُونَ عَلَ مِيَاهِمٍ، وَأَخْرِي أَنَهَ رَهُمْ كَالَّائِتِ يَقُولُ السَّيْدُ الرَّبُ عِنْ إِنَ أَجْمَلُ

Digitized by GOOGLE

الله وَأَنْتَ يَا أَنْ ٱلْبَصْرِ مَثْلُ لِنِي صَمْبِكَ إِنَّ بِرَّ ٱلْبَارِ لَا يُقِدُهُ فِي تَوْم مَعْمِينَت وَنِفَاقَ ٱلْنَافِقَ لَا يُلِكُهُ فِي قَوْمٍ وَآبِهِ عَنْ نِفَاقِهِ وَٱلْبَارُ لَا يَسْتَطِيمُ أَنْ تَحْيَا فِي بِرِّهِ فِي يَوْمِ خَطِيثِهِ . عِنْ إِنَّ الْمَاتُ إِنَّكَ تَحْيَا حَيَاةً فَتَوَكَّلُ عَلَى بِرْهِ وَمَنْمَ ٱلْإِثْمَ فَإِنْ جَيمَ بِرَوِ لَا يُذَكِّرُ وَبِإِنِّهِ ٱلَّذِي صَنَّمَهُ يُوتُ. ١٤١٤ وَإِذَا قُلْتُ فِلْمُنَافِقِ إِنَّكَ غُوتُ مُونَّا فَإِلَّ لَّابَ عَنْ خَطِيتُهِ وَأَمْرَى ٱلْحَـٰكُمُ وَٱلْمَدَلُ £ £ وَرَدُّ ٱلرَّهْنَ ذَٰلِكَ ٱلْمُتَافِقُ وَأَدًى مَا أَخْلَتُهُ وَسَكَ فِي دُسُومِ الْخَيَاةِ مِنْ دُونِ أَنْ يَعِنَمَ إِنَّا فَإِنَّهُ مَكِيا حَسِاةً وَلَا يُوتُ. كالله جِمْ خَطَابَاهُ أَلِي خَطِئُ لَا تُذَكُّو لَهُ . إِنَّهُ أَخْرَى ٱلْحُسْخَمَ وَٱلْمَدْلَ فَيَحَا حَاةً. كالله وَبُوْشَمْكِ يَمُولُونَ لَيْسَ طَرِينَ ٱلسَّبِدِ غِنْتَيْمِ بَلَ طَرِيفُهُمْ هُوَ ٱلنَّيْرُ ٱلْمُسْتَفِيمِ. ﴿ إِذَا أَذَٰتَهُ ٱلْلِكُوْ عَنْ بِرِّهِ وَمَنَّمَ ٱلْإِثْمَ فَإِنَّهُ بَمُوتُ بِهِ. ﴿ وَإِذَا تَابَ ٱلْمُنْافِلُ عَنْ نَفَاقِهِ وَأَجْرَى ٱلْحُسَكُمْ وَٱلْمَدُلُ فَإِنَّهُ تَعَيَّا بِهِمَا . ﴿ يَهِمُ وَتَقُولُونَ لَيْسَ طَرِيقَ ٱلسُّبْدِ عُسْتَهُم بَلْ إِنِّي أُويِنُكُمْ كُلُّ وَاحِدِ عَلَى طُرْفِهِ يَا ٱلْ إِسْرَا نِيلَ • ١٤٠٠ وَفِ ٱلسُّنَةِ ٱلثَالَيَةَ عَصْرَةَ مِنْ جَلاَّ فِي الشَّهْرِ الْمَاشِرِ فِي ٱلْحَاسِ مِنَ الشَّهْرِ أَنَّى إِلَيَّ ٱلْفُلِتُ مِنْ أُودَ شَلِيمَ قَا يَهُ قَدْ صُرِبَتِ ٱلْمَدِينَةُ . عِنْهِمَ وَقَدْ كَانَتْ عَلَى بَدُ ٱلرَّبِّ فِي ٱلْمَـاءَ قَبَلَ أَنْ أَقَ ٱلْمُلَتُ وَتَحْعَ ٱلرُّبُّ فَى حَتَّى أَتَى إِلَىٰ فِي ٱلصَّاحِ فَٱنْفَعَ فَي وَلَمْ أَكُنْ بَعْدُ أَجْمَعَ. ﴿ وَكَازَتْ إِنَّ كَلِينَةٌ ٱلزَّبِو قَائِدُ عِنْ ﴿ إِنَّانِ ٱلْبَصْرِ إِنَّ أَنْكَانَ قِكَ ٱلْأَغْرَبَةِ فِي أَرْضِ إسْرَائِسِلَ يَتَكَلَّمُونَ فَايِلِينَ كَانَ إِيْرْهِمُ وَاحِدًا وَوَرِثَ ٱلْأَرْضَ وَنَحْنَ كَثِيرُونَ فَقَدْ أُصْلِبَتِ ٱلْأَرْضُ لَنَا مِيرَانًا . عِنْ إِلَّا لِذَاكَ قُلْ لَمْمُ مُكْفَا قَالَ ٱلسِّيدَ ٱلرَّبُ إِحْمُمُ تَأْكُلُونَ بِدَم وَتَرْفُلُونَ طَرْفَكُمْ إِلَى أَسْلَكُمْ وَتَسْفَكُونَ ٱلدُّمَ أَفَتَرَوُّنَ ٱلأَرْضَ .' عِينَ أَكُمُ أَعَدَّمُ عَلَى مُبُولُكُمْ وَصَنَعَمُ الْإِسْنَ وَعُسَمَّ كُلُّ رَعُلِ الرَاقَ وَيِسِهِ الْعَرِفُونَ الْأَرْضَ . عِنْهِ مُكُمَّا تَقُولُ لَمْ هَكُنَا كَالَ السِّدِ الرَّبِ مِنَّ المَالِثَ الْمِينَ فِي أَلْأَخْرَ ﴾ يَسْفُطُونَ بِالسَّيْفِ وَالَّذِي عَلَى وَجْهِ السَّمْرَّآه جَمَلَتُهُ مَأْكَلًا لِلْوَحْس وَالَّذِينَ فِي الْخُسُونِ وَالْمُنَاوِدِ بِمُوثُونَ بِالْوَبَاءَ . ١٤٢٤ وَأَجْهَلُ الْأَرْضَ عَرِبَةً وَمُسْتَوْحِشَةً وَأَسْتَخِ كِبُوبَةَ عِزْتِهَا فَصِيرُ جِبَالُ إِسْرًا نِيلَ مُسْتَوْحِثَةً لَاعَارَ فِيهَا . ١١١٤ فَيَعَلَمُونَ أَنَّي أَنَّا ٱلرُّبُّ حِينَ أَجْمَـلُ ٱلأَدْضَ عَرِبَةً وَمُسْتَوْحِنَةً لِأَجْلِ جِيرٍ أَدْجَالِهِمِ أَلِّي صَنَّوا. كَنْ وَأَنْتَ يَا أَبْنَ ٱلْبَشِرِ إِنَّ بَنِي شَمْكَ يَمَّاوَلُونَ عَلَيْكَ بَعَانِ ٱلْجُدْدَانِ وَف أَقَابِ ٱلْبُوتِ وَيَكُلُمُ ٱلْوَاحِدْمَمَ ٱلآثمرِ وَالرَّجُلُ مَمَّ أَخِيبٍ قَائِلًا هَلَمُّوا فَأَعْمُوا مَا ٱلْصَلِيمَةُ ٱلْخَارِجَةُ مِنْ لَدُنِ ٱلرَّبِّ. ١٠٠٠ مَنْهِي مَشْهِي يَدْخُلُونَ إِلَيْكَ دُخُولَ جَمْورِ وَتَجْلِسُونَ أَمَلَمْكَ وَيَسْتَعِمُونَ كَلَامَكَ لَكِنَّامُ لَا يَسْأُونَ بِهِ لِأَنَّمْ بِأَفْرَاهِمٍ يُسْدُونَ حُبًّا لَكِنَّ شَالُوبَهُمْ تَنْبُمُ ٱلنَّفْتَ. عِنْهِ وَإِنَّا أَنْتَ لَمْ كَأَغْنِيْهِ مُبِيرُ مِنْ ذِي صَوْتٍ مُعْرُبِ يُحْسِنُ ٱلْمُزْفَ فَيَسْتَمِنُونَ كَلَامَكَ وَلَا مِسْلُونَ بِهِ . عَلَيْهِ لَكِن عِنْدَوْفُومِ ٱلْأَمْرِ وَهَا إِنَّهُ قَدْ وَمَّ يَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيًّا كَانَ بَيْنَهُمْ

## ألْفَصْلْ ٱلرَّالِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عَنْهُ وَكَانَ إِنَّ كُلِمَةُ الرَّبَ قَالِمُ عَنْهُ إِنَّا الْمُنْهُ الْبَيْرِ تَنْبَأَ عَلَى رَعَاةِ إِلَى النِيلَ الْمَنْهُ الرَّائِيلَ الْمُنْهُ اللَّهِ مَا كُلُوا مَا عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ

أَتَمُوا كَلِسَةَ ٱلرُّبِ. عِنْهِ مُكْذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُ مَا تَذَا إِلَى ٱلرُّعَاةِ ظُلْلُ غَنَبِي مِنْ أَيْدِيهِمْ وَٱكْنُهُمْ عَنْ دَعِي ٱلْنَهْمِ فَلا يَرْعَى ٱلْأَعَادُ أَنْفُسَهُمْ مِنْ بَعْدُ وَأَنْفُ ذُ غَنِي مِنْ أَفُواهِمِ مَلَا تُكُونُ لَمْمَ مَا كَلا ؛ عِنْ لا أَهُ مَكْدًا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبْ هَا آلَنَا أَنْفُدُ غَنِي وَأَفْتِدُهُمَا أَنَا . عِنْهِ مُ كَا يَفْتِيدُ ٱلزَّامِي قَطِيمَهُ يَوْمَ يَكُونُ فِي وَسُطِ غَنْمَهِ ٱلْمُنْشِرَةِ كَالْمُاكُ أَكْمُدُأَمَّا غَنِي وَأَنْمَنْهَا مِنْ جَمِي ٱلْوَاضِ أَلِي شُيِّفَتْ فِيها قُومَ أَلْسَام وَالسَّبَابِ عَنْهُ وَأَخْرِجُامِن بَيْنِ ٱلشُّمُوبِ وَأَحْمُامِنَ ٱلْأَوْاضِ وَإِنَّى بِهَا إِلَى أَدْضِها وَأَرْعَاهَا عَلَى جِبَالِ إِسْرًا يُسِلِّ وَفِي ٱلْأَوْدِيَّةِ وَفِي جَمِيم مَسَاكِن ٱلأَدْض. كَلَنْكُ فِي مُرْتَى صَالِحُ أَزْمَاهَا وَفِي جِبَالِ إِسْرَا ثِلَ ٱلْمَالِيَةِ تُكُونُ خَطِيرَتُهَا. لُمَسَالَةَ زَّبِسُ فِ حَظِيرَةِ صَالِحَةِ وَتَرْعَى فِي مَرْتَى دَيِيمٍ عَلَى جِبَالُو إِسْرَا لِيلَ. ١٤٤٤ أَنَا أَدْمَى غَنى وَأَنَا أَدْمِنُهَا يَعُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبِّ عِنْكِيرٌ فَأَصَّلَكُ ٱلْمُعْودَةً وَأَرْدُ ٱلشَّاوِدَة وَأَجْيِرُ ٱلْمُكْمُورَةَ وَأَقَوَى ٱلصَّبِيفَةَ وَأَخْظُ ٱلسِّينَةَ وَٱلْمُويَّةِ وَأَرْعَاهَا بِمَدْلِ. عَلَيْ وَأَنْتُ بَاغَنِي مُكَمَّا قَالَ ٱلنَّيْدُ الرُّبُّ مَا آنَنَا أَحْكُمْ بَيْنَ مَاشِيَّةٍ وَمَاشِيَّةٍ بَيْنَ ٱلْكِيكُسِ وَالنَّيُوسِ . ﴿ يَكُلُوا أَفَامُرُ يَسِيرُ مِنْكُنَّ أَنْ تَزَعَيْنَ ٱلْمُرْتَى الصَّالِحَ ثُمَّ تَدَكُسْنَ بأَدْجُكُكُنَّ مَاقِ مَرَاعِكُنْ وَأَنْ تَشْرَبُنَ الصَّافِي مِنَ الْمِيَاءِ ثُمَّ تَطْرُقَنَ مَا يَقِي بِأَدْخِلِكُنَّ عِلْ وَالْمَ غَنِي مَدُوسَ أَرْجُلِحِكُنُ وَتَشْرَبَ مَطْرُوقَ أَقْدَامَكُنَّ . ﴿ يَجْبُعُ لِذَٰ لِكَ هُكَذَا قَالَ لَمْنَّ ٱلسُّيدُ ٱلرَّبُّ مَا وَمَنَا أَمْكُمُ بَيْنَ ٱلْأَسْيَةِ النَّبِيَّةِ وَٱلْمَاشِيَّةِ ٱلْمُؤُولَةِ عِلَيْعٍ لِأَتَّكُنَّ وَمُعْلَقُ بِالْجَبِ وَالْكَتِفِ وَتَعْلَمُنْ مِنْ وَيَكُنَّ كُلُّ صَعْلَ ضَمِفَةٍ إِلَى أَنْ شَلَّتُهُمَا إِلَى خَارِجٍ . كالله فَأَخَلُمُ عَنْمِي وَلَا تَكُونُ مِنْ بَعَدُ نَبًّا وَأَحْكُمُ بَيْنَ مَاشِيَّةٍ وَمَاشِيَّةٍ عَلَا وَأَعِيمُ عَلَيْهَا رَاعِياً وَاحدًا لَيرَعَاهَا عَبْدِي وَاوْدَ مَهُو يَرْعَاهَا وَهُو يُكُونُ رَاعِيها . عَن وَأَنَا الرّبَ أَكُونُ أَمْمُ إِلَمَا وَعَبْدِي دَاوُدُ يَحْكُونُ فِي وَسَطِيمٍ رَبْسًا . أَمَّا ٱلرَّبُّ تَكَلَّمْتُ . وَأَبْتُ لَمْ عَهٰدَ سَلام وَآكُفُ الْوَحْسَ ٱلشَّادِي عَن الأَدْس فَيسَكُنُونَ فِي ٱلْبَرِيْةِ آلَيْنِينَ وَيَامُونَ فِي ٱلْنَابِ. ١٤٠٠ وَأَجْمَلُمْ وَمَا حَوْلَ أَسْتَمْنِي بَرَكَةً وَأَثْرُلُ ٱلْنَيْثَ فِي أَوَانِهِ فَيَحْصُونُ غَيْثَ يَرَكَةٍ . ١٩٠٠ وَيُعْلِي تَعَبِرُ ٱلسَّعْرَ ٱلْأَثْمَرُهُ وَٱلْأَرْضُ تُعْطِي عَلْمَا وَيَكُونُونَ عَلَى أَدْضِهِمْ آمِينَ فَيَطَلُّونَ أَيِّي أَمَّا الرَّبْ حِينَ أَحْصَرُ أَغْلال نيرِهُمْ وَأَنْفِلْهُمْ مِنْ أَبِدِي ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْبَ دُوهُمْ . عِنْهُ وَلَا يُكُونُونَ مِنْ بَعْدُ نَهَّا لَلْأُمْمُ وَوَحْشُ ٱلْأَرْضِ لَا يَأْكُلُمْمُ فَيَسْكُنُونَ آمِينَ وَلَا أَحَدَ يَدْعَرُهُمْ . عَلَيْمٍ وَأَقِيمُ لَمْمْ غُرْسًا عَظِيمَ الْإِنْسُ عَلَا يَكُونُونَ مِنْ بَعْدُ فَرِيسَةٌ الْجُرِعِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يَمْعُلُونُ مِنْ بَندُ تَسْيِرَ الْأَمْرِ ٢ ﴿ فَيَكَلُّونَ أَنِّي أَنَا الَّبُّ إِلَيْهُمْ مَتَّهُمْ وَأَنَّهُمْ شَغْي آلُ إَسْرَا فِيلَ يَمُولُ السَّيْدُ الزُّبُّ . \$ وَأَنْفُنَّ يَاغَنِي يَاغَمَ مَرْعَايَ بَشَرُ الْفُقُ وَأَمَّا إِلْكُمُ يَعُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّتُ

### أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

على وَكَاتُ إِلَىٰ عَلَمَهُ الرَّبِ قَالَا هِيْ الْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْبَالُ الْبَدْرِ الْجَلُ وَجَلَكَ مُوْ جَلُو سِيمِ وَمُثَلَّا اللهِ الرَّبِ الرَّبِ الرَّبِ الْمَالُونِ عَلَيْهِ وَتَجِيدُ الْسَيَّةُ الرَّبِ عَلَىٰ اللهِ الرَّبِ الرَّبِ الرَّبِ الرَّبِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَتَجِيدُ الْمَنْ مُسْتَوْحِنا فَتَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَتَجِيدُ الْمَنْ مُسْتَوْحِنا فَتَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

Digitized by Google

هُ تَعِتْ جِمِعَ عَادِيفِكَ أَلَيْ تَكُلُتُ بِهَا عَلَى جِالِ إِسْرَائِيلَ فَاللَّهِ إِنَّهَ تَعَلَّمُ الْمَعْ وَعُبِلَتْ لَنَا مَا صَحَلَا \$15 فَتَنْظَيْمُ عَلَى إِنْوَاهِكُمْ وَالْمَعْ مَنْ أَوْلَاكُمْ وَالْمَا تَجِسُنْ \$250 هَكُمْنَا قَالَ النَّهِ الرَّائِيلَ أَنْهُ النَّوْضُ صَلِياً الْجَنْفُ مُسْتَوْجُنَا. \$25 مَنْ أَبْضُ بِعِيرَانِ آلِ إِسْرَائِيلَ أَنْهُ النَّوْضُ صَلَالِكَ أَمْنَمُ بِكَ فَصِيدً مُسْتَوْجُنَا إِلَا أَمْنَا مِنْ أَنْهُ النَّوْضُ صَلَالِهِنَ أَيْنَا أَنْا أَلْنُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

عِيدٍ وَأَنْتَ يَا أَبُنَ ٱلْبَصْرِ تَغَبَّأَ نَحْوَجِالِ إِسْرًا نِيسَلَ وَقُلْ يَا جِبَالَ إِسْرًا نِيلَ أَنْهَى كُلِمَةُ ٱلرَّبِ. وَ اللَّهِ الْمُسَكِّدُا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ عَا أَنَّ ٱلْمَدُوَّ فَدُ قَالَ طَلْكِ نسأ فَدُّ سَادَتِ ٱلْمُشَادِفُ ٱلْأَبِدِيَّةُ مِيرًا مَّا لَنَا عِنْ إِلَّهِ لِلْهِ مَنْ أَوْلُوا مَكْذَا قَالَ ٱلسَّيدُ ٱلرُّبُ عَالْمُهُمْ خَرَّهُوكِ وَٱبْطَلُوكِ مِنْ كُلِّ جِسَةٍ لِكِي تَصِيرِي مِيرَاتًا لِسَائِرِ ٱلْأَمْمِ وْتَنَاوَلُكِ أُلْتَهُ ٱلْتُحَوَّلِينَ وَمَدْمَةُ ٱلنَّفْبِ عَنْ ﴿ لِذَٰلِكَ يَا جِبَالَ إِسْرَائِيلَ ٱنْتَمِي كُلِمَةَ ٱلسَّيدِ ٱرْبَ ، مُكُذَا قَالَ ٱلنَّيْدُ ٱلرُّبُّ إِلْجَالِ وَٱلْإِكُمَامُ وَٱلْمُا بِلِّ وَٱلْأَوْدِيَّةِ وَالْأَخْرَةِ الْمُسْتُوحِثَة وَقُمُفُ الْمُعْمُودَةِ أَلَي صَادَتْ نَبَّا وَهُزُوا لِسَائِهِ الْأَمْمِ الْتي مِنْ حَوْلَ ا. عِنْ إِذَ إِنَّ مُكْفَا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبِّ إِنِّي بِنَارِ غَيْرِينَ تَكُلُّتُ عَلَى سَأْرُ ٱلأَمْم وَعَل أَدُومَ كُلِمَا ٱلَّذِينَ جَمَــالُوا أَرْضِي لَمْمْ مِيرَانًا بِثَمَاتَةِ فُلُوبِهِمْ وَأَحْتَمَادِ نُفُوسِهمْ لِتَلْمَيرِهَا وَمُهَا . حِيْثِهِ لَذَ لِكَ تَمُنَّا تَعُو أَدْسُ إِسْرَا ثِيلَ وَقُلْ الْجِبَالِ وَٱلْإِحْمَامِ وَٱلْسَالِ وَٱلْأُودِيَةِ هَكُنَا قَالَ السِّيدَ ٱلرُّبُّ هَا آنَا عَدْ تَكُلُّتُ بِنَيْنِي وَحَنِي لِأَنَّكِ عَلَتِ تَنْبِرَ اَلْأُمَمِ ، كَنْ إِذَٰ إِلَّ مُكْفَا قَالَ السِّيدُ الرَّبُّ إِنِّي رَفْتُ بِينِي عَلَى أَنَّ الْأُمَمَ الَّذِينَ مِنْ حَوْلِكِ هُمْ يَحْمِلُونَ عَادَهُمْ . عِيْجِ أَمَّا أَنْتِ يَا جِبَالَ إِسْرَائِسِلَ فَلْبِينَ أَفْنَانَكِ وَتُشْرِينَ ثَرَكِ لِصَنِي إِسْرَا يُلِلَ لِأَنْ عَبِيهُمْ قَدِا تُعْرَبَ . عَلَيْ فَمَا تَذَا إِلَيْكِ فَأَلَفَتُ إِلَيْكِ فَتُحْرَثِينَ وَرُّدَعِينَ ﷺ وَأَحْتَقِرُ طَلِيكِ ٱلْبَشَرَكُلُ آلِ إِسْرَائِيلَ بَأَجْسِمُ فَشَكُنُ ٱلْمُدُنَ وَتُعِنِّى ٱلْأَخْرِبَةُ · ﴿ يَهِمَا ۚ وَأَحَفَرُ عَلَيْكِ ٱلْبِشَرَ وَٱلْبَهَائَمَ فَيُكْثُرُونَنَ وَيُشِرُونَ وَأَجْمُكُ آهِلَةٌ كَمَا فِي قَدِيكِ وَأُولِكِ مَا هُوَ خَيْرٌ من أَوَا لَكِ فَتَعْلَمُونَ أَنَى أَنَا ٱلرُّبُّ. ١٤٤٤ وَأَسَيِّرُ عَلَيْكِ ٱلْبَشَرَ شَيْنِي إِسْرَا لِيلَ فَيَرِفُونَكِ وَتُكُونِينَ لَمْم ميرَاتًا وَلَا تَمُودِينَ تَكْكِيلِينهُمْ مِنْ بَعْدُ . عِنْهِ لَمُكَذَّا قَالَ ٱلسُّيَّدُ ٱلزَّبُّ بِمَا أَنَّهُمْ قَالُوا لَكِ إِنَّكِ فَذَ كُنْتِ آكِيَةً فَابْشَرِ وَمُنْكُلَّةً لِأَتَمِكِ عِنْهِ لَذَلِكَ لَا تَأْكُلِينَ بَشَرًا مِنْ بَعْدُ وَلَا تْكلينَ أَمَكِ مِنْ بَعْدُ يَغُولُ ٱلنَّيْدُ ٱلرُّبُّ. عَنْ وَلَا أَنْجُ فِيكِ مِنْ بَسْدُ تَشْيِرَ الْأُمَّم وَلَا تَحْمِلُونَ تَنْدِيدَ الشُّمُوبِ مِنْ بَعْدُ وَلَا تَهْلَكِينَ أَتَمَكُ مِنْ بَعْدُ يَقُولُ السَّبِدُ الرَّبْ وَكَانَتْ إِنَّ كَلِمَةُ الرَّبِ قَايَلًا عِنْهِ كَا إِنْ ٱلْبِشْرِ إِنَّ آلَ إِسْرَاتِيلَ لْمُ شَكِّنُوا فِي أَدْمِنهِمْ تَجْسُوهَا بِطَرِيقِهِمْ وَأَخَالِمِمْ وَصَادَ طَرِيقُهُمْ كَتَجَاسَةِ ٱلطَّسْدِ أَمَامِي. عِنْ فَمَبَتْ حَنَى عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ الدِّمِ أَقْدِي سَفَكُوهُ عَلَى ٱلْأَدْضِ وَلِأَنَّهُمْ تَجُسُوهَا إِلْمُنَامِيمُ عِنْ لِمُنْ وَشَقُّهُمْ بَيْنَ الْأُمَمِ فَتَذَدُوا فِي الْأَدَامِنِي . عَلَى مُتَعَفَى طريقِهِمُ وَأَعْلَلِمْ حُكُمْتُ مَلَيْهِمْ . ﴿ يُعَلِّي لَلْمَا دَخُوا بَيْنَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ دَخَالُوا بَيْنَمُ ذُنَّلُوا أَجِيَ الْمُدُوسَ إِذْ قِيلَ عَنْهُمْ هُولُاهَ شَمْ الرَّبِّ وَقَدْ مَرْجُوا مِنْ أَرْضِهِ . ١٠٠٠ فَرْتُ عَلَى أَنْهِيَ ٱلْقُدُوسِ ٱلَّذِي ذُنِّسَهُ آلُ إِسْرَا يُسِلَ فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ دَخَــالُوا بَيتَهُمْ . والله الله عَلَى إِلَى إِسْرَائِلَ مَكْفَا قَالَ ٱلنَّبِدُ ٱلرَّبْ لَيْسَ لِأَخِيكُمْ أَنَا فَاعِلُ إِلَّالْ إِسْرَائِيلَ لَكِنْ لِأَجْلِ أَسْمِي ٱلْفُذُوسِ ٱلَّذِي دَنْسَنُمُوهُ فِي ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينُ وَخَلْفُ بَيْنُهُ . عِنْ أَقَدْسُ أَنْجِيَ ٱلْمَطْلِمَ ٱلَّذِي دُنِّسَ فِي ٱلْأَمَمِ ٱلَّذِي دُنَّسْتُمُوهُ فِيَا يَشِهُم فَتَلَّمُ الْأُمَّمُ أَنِي أَنَا الرُّبُّ يَعُولَ السُّيدُ الرُّبَّ حِينَ أَتَعَدَّسُ فِيكُمْ عَلَى عُونِهِمْ عَلَيْكُ وَآخَدُكُمْ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْمِ وَأَجْمَلُكُمْ مِنْ جَمِعِ ٱلْأَرَاضِي وَآتِي بِكُمْ إِلَى أَرْضِكُمْ ۖ \$ \$ \$ وَأَضْخُ غَلَيْكُمْ مَا ۚ طَلَعِرًا تَعْظُرُونَ مِنْ جَبِيرِ نَجَاسَكُمْ وَأَلْمَيْرُكُمْ مِنْ جَبِيرِ أَصْلِيكُمْ وأعطيكم قلا جيدا وأجمل أي أحما ككم دوحا جيدا وأنرع من لحيكم عْلِ ٱلْحَبْرِ وَأَعْلِيكُمْ مَلَّا مِن لَمْم جَيْجِج وَأَحْمَلُ رُوحِي فِي أَحْشَآ نَكُمْ وَأَجْلُكُمْ

تسلكون في والموي وتخفطون أيخاي وتضافون بها . \$ وتسكون في الأن التي أضائها لا آبكم وتخفون في الأن التي أضائها لا آبكم وتخفون في الأن التي المستخاص التي أخلياً المحالة والمخترفة وتخفرها وتلا أبن علكم المحوج والمحترفة والمخترفة والمخترفة المحترفة والمحترفة والمحترفة والمحترفة والمحترفة والمحترفة والمحترفة والمحترفة والمحترفة والمحترفة المحترفة والمحترفة المحترفة المحترفة

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

وَكَانَتْ عَلَيْ يَدُ ٱلرَّبِ فَأَخْرَجَنِي ٱلرُّبُّ بِٱلرُّوحِ وَوَضَمَنِي فِي وَسَطِ ٱلْمُعْسَةِ وَهِيَ مُمْتَلِمَةٌ عِظَاماً جَهِيجٍ وَأَمْرُ فِي عَلَيْهَا مِنْ حَوْلِهَا فَإِذَا هِيَ كَتَشِيرَةٌ جِدًّا عَلَى وَجِهِ ٱلْهُمَّةِ وَإِذَا بِهَا مَاسَةُ جِدًا. عِنْهِمْ فَقَالَ لِي يَا أَنِ ٱلْبَشِرِ أَرَّى تَمْيَا هُلِو ٱلبِظَامُ. فَقُلْتُ أَيْكَ أَلِثَيُّدُ ٱلرُّثُ أَنْتَ تَعْلَمُ . عِيجٍ فَقَالَ لِي تَفَيَّأُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْبِظَامِ وَقُلْ لَمَّا أَنْهَا ٱلسظامُ ٱلْكَابِسَةُ ٱسمَى كَلْمَةَ ٱلرَّبِ . عِنْهِ مُكَذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ لِمنهِ ٱلبطام هَا أَنْذَا أَدْخَارُ فَسِكِ رُومًا فَتَعَيْنَ . وَيَعْ أَجْلُ عَلَيْكِ عَصَبًا وَأَنْسَى عَلَيْكِ خَمَا وأنسط عَلْكَ جِلدًا وَاجْعَلُ فِكِ رُومًا تَعْيَنْ وَتَلْدِينَ أَنِّي أَنَا أَرَّبُّ . ويعي تَعَبَّلْت كَمَا أَرْتُ فَكَانَ صَوْتُ عَنْدَ تَنَبُّونِي وَإِذَا بِزَلْزَالِ فَتَقَادَبُتِ ٱلْمِظَامُ كُلُّ عَظْمِ إِلَى عَظْمِهِ . إِنْ إِنَّ وَزَأْتِ كَإِذَا بِالْمَصْدِ وَالْحُمْرِ قَدْ نَشَأًا عَلَيْهَا وَبُسِطَ الْجُلْدُ مَلْيَامِنْ فَوْقُ وَلَمْ يَكِنْ بِهَا رُوحٌ. ﴿ يَهِينِهِ فَتَالَ لِي تَنَبُّنا أَغُو ٱلرُّوحِ تَنَبَّأَ يَا أَنَّ ٱلْبَصْر وَقُلُّ للروح هُكُذَا قَالَ ٱلسِّيدَ ألرَّبُ هَلمَ أَيِّهَا ٱلرُّوحُ مِنَ الرَّياحِ ٱلْأَدْبَمِ وَهُبِّ فِي هُولاً وَ ٱلْمُثُولِينَ فَيْغِيوا . مِن مِن مَن أَتُ كَا أَمرَ فِي فَدَخَلَ فِيهِمِ ٱلزُّوحُ فَخُبُوا وَقَالُوا عَلَى أَدْجُلِهِمْ جَيْنًا عَظِيا جِدًا جِدًا . ﴿ إِنَّ فَعَالَ لِي قِالَنِ ٱلْبَصْرِ هَذِهِ ٱلْبِظَامُ هِي آلُ إِسْرًا يُسِلُّ بأجْسِمْ . هَا هُمْ قَا يُلُونَ قَدْ يَبِسَتْ عِظَامْنَا وَهَكَ رَجَّاوْنَا وَٱ نُقَطَّنْنَا . عَلَيْ لَذَاكَ تَنَابًا وَقُولَ لَمْ هَكُمُنا قَالَ السَّيدُ الرَّبُ هَا تَمَا الْحَمْ فُورَكُمْ وَالْسِلْكُمْ مِن فَبُورَكُم وآتِي جِسَمْ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِلَ عِلَيْهِ فَعَلَمُونَ أَتِي أَنَا الرَّبِ حِينَ أَخْعُ فِيرُكُمْ وَأَصْمِدَكُمْ مِنْ فُلُورِكُمْ مَا شَعْبِي . عَلَيْنِ وَأَجْمَـلُ رُوجِي فِيكُمْ تَغْيَوْنَ وَأَرْيَكُكُمْ فِي أَرْضَكُمْ فَعَلَمُونَ أَنِي أَنَا الرَّبِ تَحَلَّمْتُ وَفَلْتُ يَقُولُ الرَّبِّ . ﴿ وَكَانَتْ إِلَّ كلمة الربِّ قايلًا عِلَيْهِ وَأَنْتَ مَا أَنْ الْبَصْرِ غَنْ لَكَ عُودًا وَإِحَدًا وَأَكُفْ عَلْبِهِ لِبُهُوذَا وَبَنِي إِسْرَا لِيلَ أَمْحَابِهِ . وَخُذْ عُودًا آخَرَ وَأَكْتُبْ عَلَيْهِ لِيُوسُفَ عُودٍ أَفْرَائِيمَ وَلَكُمْ آلَ إِنْرَانِيلَ أَصْعَابِهِ ، عَيْنِي وَأَقْرُنْهُمَا أَوَاحِدَ بِٱلْآخِرِ حَتَّى يَصِيرًا لَكَ عُودًا وَاحِدًا فَصَيرَانِ وَاحِدًا فِي بَدِكِ. ١٤٠٤ وَإِذَا كَأَمَكَ بَنُوشَعْبِكَ قَا لَيْنَ أَلَا تُخْبِرُنَا مَا رُّيدُ بِهٰذَا عِنْهِمْ عَلَىٰ لَهُمْ مَكَذَا قَالَ ٱلسَّيدُ ٱلرَّبُّ مَّا أَنْذَا آخَذُ عُودَ يُوسُفَ ٱلَّذِي فِ لد أفرا نيم وأسباط إسرا يل أضحابه وأجلهم عليه مم غود يهوذا وأسنتهم عودا واحدا فَكُونُونَ وَاحدًا فِي يَدِي . وي وَأَلْمُودَانِ ٱللَّذَانِ تَكُتُ عَلَيْهَ المِحُونَانِ فِي يَدِكُ أَمَامَ غُيُونِهِمْ . عِنْ يُعْ وَقُل لَمْمُ هُكُذَا قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبُّ هَأَهُ نَذَا آخَذُ بَنِي إِسْرَائِسِلَ مَنْ بَيْنِ أَلَانُمَ الَّذِينَ ذَهُوا إِلَيْهِمْ وَأَجْمُهُمْ مِنْ كُلِّ جِنَّةٍ وَآتِي بِهِمْ إِلَى أَدْضِهم

Digitized by GOOGLE

عليه وأنبطه أنه واحدة بي الأنس بي جال إسرابيل ومَك واحد يكون المكا لجسيم وَلا يكون من بعد المني ولا يَشْمُون من بعد إلى مَلكَيْن ابعا . عليه وَلَا يَشْهُون مِن بعد إلى المنابيم وَإِنَّ المِهِ وَسِم مَاسِيم، وَالْحَلْمُ مِن جَمِ مَسَاكِيم، التي خطرا فيها والعَرْهُم فَكُون بل عَما وَأَكُون لَمْم إلما عليه وقد وقد بي وَاوْد وَمِسْلُونَ بِهَا عَلَيْهِم وَلاَع وَاحدُ يكون بليسِم وَسَلَكُون في أَحَلِي وَتَعْطُون وَسُوي فيها آبَاؤُم عَلَيْكُون فيها لهم وَبُومُم وَبَو بَيهِم إلى الأَبْدِودَاوُدُ عَلَى يكون وَلِمَا لَمْم إلى الأبد و عليه والمَن عَم عَد سَادم عَد البين يشعن ويكون منهم والمواد على منهم والمواد على والمؤلم والمؤلمة على الأبدي ويكون المنابع ويكون أسمة من والمنابع والمنابع ويكون أسمة المنابع الله المؤلمة والمَن المنابع ويكون في شابه والمؤلم المن المنابع والمؤلمة المنابع المنابع المنابع المنابع والمؤلمة المنابع والمؤلمة المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع ويكون المنابع والمنابع والمؤلمة المنابع المن

### ٱلْقَدِسُ لِإِسْرَائِلَ عِنْ يُكُونُ مُنْدِسِي فِي وَسُعِيمٌ إِلَى الْأَبِدِ أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّلَاثُونَ

﴿ يَكُ إِنَّ إِنَّ كُلِمَهُ ۚ الرَّبِّ قَالِمًا ﴿ يَكُمُّ إِنَّ الْبَشَرِ الْجَمَلُ وَجَلَكَ نَحُو جُوجٍ أَرْضِ مَاجُوجَ رَيْسِ رُوشَ وَمَاشَكَ وَتُوبَلَ وَتَغَبَّأُ عَلَيْهِ ﴿ وَقُلْ هُكُمَّا قَالَ ٱلسَّن ٱلرُّبُّ هَأَهُ نَذَا إِلَيْكَ مَا خُوجُ رَبْسَ رُوسٌ وَمَاشَكَ وَقُوبَلَ عِنْ ﴿ فَأَدِيدُكُ وَأَجْسَلُ حَلْقَةً فِي هُكِكَ وَأَخْرِجُكَ أَنْتَ وَجَمِعَ جَيْنِكَ خَيْلًا وَفُرْسَانًا مِنْ كُلَّ لَابس ثِلِبِ فَاخْرَ وَجُمّا كَثِيرًا ذَا عَانَ وَعَانُ مِنْ كُلِّ قَاضِ سَيْدٍ. حَيْجٍ وَمَعْمَ فَادِسُ وَكُوسٌ وَفُوطٌ وَكُلُومُ ذَوُو عَبَانًا وَخُوذِ . ﴿ إِنَّهِ وَمَلَكَ جُومَرُ وَجِمِهُ جُيُوشِهِمْ وَآلُ قُوْمَرْمَةَ وَأَقَامِي ٱلشَّمَالُ وَجِيمُ جُيُوشِهِمْ وَشُعُوبُ كَثِيرُونَ . عِينَ فَأَسْتَمِدُ وَأَعْدِدْ لِنَفْسِكَ أَنْتَ وَكُلُّ جَملَ ٱلْعَبْنِيمِينَ إِلَيْكُ وَكُنْ لَهُمْ خَفِيرًا جِينِهِمْ فَإِنَّكَ بَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةِ تُعْتَقَدُ وَفِي آخر السِّنينَ مَّانِي إِلَى ٱلأَدْضِ ٱلْسَجَاءُ مِنَ ٱلسَّيْفِ ٱلْجُمُوعَةِ مِنْ شُمُوبٍ كَثِيرِينَ إِلَى جِبَالِ إِسْرَا ثيلَ أَلِِّي كَانَتْ مُسْتَوْحِنَةً كُلَّ حِينِ ثُمَّ أَخْرَجَتْ هٰذِهِ ٱلْأَرْضُ مِنَ ٱلشَّنُوبِ وَفِيهَا يَسْكُنُونَ جَمِيْهُمْ آمِنِنَ . ﴿ يَهِي قَصَمَدُ وَتَأْتِي كَاصِفَةٍ وَتَكُونُ كَشَمَامٍ يُعَلِي ٱلْأَرْضَ أَنْتَ وَجِيمُ جُولُنكَ وَشُمُوبٌ كَتِيرُونَ مَنكَ . عِنْهِ مُكْذَا قَالَ ٱلسُّيدُ ٱلزُّنْ فِي ذْلِكَ ٱلْيَوْمِ غَضَلُ عَلَى ظَلِكَ أَقُوالُ وَتُشَكِّرُ فَكُرْ سُوهِ عَلِيْجٌ وَتَقُولُ أَسْمَدُ إِلَى أَرْضَ ٱلْمُرَى ٱلنَّيْرِ ٱلْمُسَوِّدُةِ وَآتِي ٱلمَادِينَ ٱلمَّاكِينَ فِي أَمْنِ ٱلَّذِينَ يَسْكُنُونَ جِيمُمْ بِنَيْرِ سُودِ وَلَيْسَ لَمْمُ مَزَالِعٍ ۗ وَلَامَعَادِيمُ ﴿ لِينَ لِلَّهُ كَانُ لَسُلْبٌ ٱلسُّلِبَ وَتَغَبُّ ٱلنَّهُبُ وَتُعَيّدَ مَدَّكَ عَلَى ٱلْأَخْرِبَةِ ٱلْمُحُونَةِ وَالنَّمْبِ ٱلْخِمُوعِ مِنَ ٱلْأَمْمِ ذِي ٱلْمَاشِيّةِ وَٱلْمُثَنَّى أَلَّذِينَ يَسْحُنُونَ فِي سَنَامِ ٱلْأَرْضِ، ﴿ يَهِيْكُمْ إِنَّ شَبًّا وَدَدَانَ وَنَجَارَ تَرْشيشَ وَجِيمٌ أَشَالِنَا يَعُولُونَ لَكَ أَلَمَ كَاتِ لِتَسْلَ ٱلسُّلَبَ أَلَمْ تَجْمَعُ حَمْكَ لِتَنْهَ ٱلنَّهَ وَتَحْسِلَ الْمِشَةَ وَالدُّعَبِ وَكَأَخَذُ ٱلمَاشِيَةَ وَالمُتَنَى وَتَسْلِ سَلَا عَظِياً . عَيْدٍ لذلك تَمَا أَالنَ ٱلْبَشَرَ وَقُلْ لِجُوْجٍ حُكَذَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ ٱلْسَتَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ حَيِنَ يَسْكُنُ شَعْي إِسْرَائِيلُ فِي أَمْنُ تَلَهُمْ بِلَاكِ ﴿ يَهِمْ لِللَّهِ مِنْ مَكَالِكَ مِنْ أَعْلِيقِ الشَّمَالِ وَمَلَكَّ شُوبُ كَيْرُونَ كُلُهُمْ وَأَكِنُو خَلِرِجْمُ خَلِيمْ وَجَذِينُ كَيْرِيرٌ ﴿ \$ إِلَيْهِ وَصَعْدُ عَلَى شَعْبِي إِسْرَائِلَ حَحَنُكُم يُعْلِي ٱلأَرْضَ ﴿ إِنَّكَ فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ تُكُونُ فَآتِي مِكَ عَلَى أَرْضِي لَكِنْ تَمْرِفِي ٱلْأَمْمُ حِينَأَ تَعَدَّسُ بِكَ عَلَى غُيُونِهِمْ يَا جُوجٌ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُنَّا قَالَ ٱلسُّبُدُ ٱلرَّبُّ أَلْتَ أَنْتَ الَّذِي تَكُلُّتُ عَهُ فِي ٱلْأَيْمِ ٱللَّذِيْءَ عَلَى ٱلْسَبَعِ مَدِي أَنْهِأَ المِرَائِسُلُ ٱلْتُنْبَيْنَ فِي فِكَ ٱلْأَيْمِ وَالنِّينَ إِلَيْ سَلْبُلُكَ عَلَيْمٍ . عَيْدٍ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ يَوْمِ مَأْتِي جُوجٌ عَلَى أَرْضَ إِسْرَا ثِبِنَ يَعُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُ يَطَلُمُ حَنَّى فِي وَجِهِي ﴿ كُلُولَا وَفِي غَيْرَتِي وَنَادِ غَضَى تَكَلَّمْتُ ۚ لَيْكُونَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ ٱذْتِسَأَانُ عَظِيمٌ عَلَى أَرْضِ إِسْرَا بِنِسَلَ عِينِهِمْ فَيَرْتَشِنْ مِن وَجْهِي سَنَكُ ٱلْهَٰوِ وَطَيْرُ السَّاةَ وَوَحْشُ ٱلصُّخِرَا ۗ وَجِيمُ ٱلدُّبَّابَاتِ ٱلدَّابَةِ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَجِيمُ ٱلْبَشِرِ ٱلَّذِينَ عَلَى وَجِب الْأَرْضُ وَتَعْلَكُ الْجِلَالَ وَتَسْفُطُ الْمَاقِلُ وَكُلُّ سُود يَسْفُطُ إِلَّى الْأَرْضِ . عَلَيْهِ كَلِيْق

أَذَهُو النَّبُ عَلَيْهِ فِي جَبِي جِبَالِي بَقُولُ السَّيْدُ الرَّبُّ فَكُونُ سَيْفَ كُلِّ وَيُمُلُو عَلَى أَحِيهِ \$25 وَأَدِيْهُ بِالْوَبَّةِ وَالْعَبْمِ وَالْمَلِي الطَّانِي وَجِبَرُو النَّبِرُ النَّهُ وَالْكِيْمِتَ عَلَيْهِ وَغَلَى خُبُونِهِ وَعَلَى النَّمُوبِ الْكَثِيرِينَ النِّينَ مَسْنُ \$25 عَلَيْمَ وَأَسْمَلُمُ وَاسْتَدَّنُ وَأَنْتُرُفُ عَلَى مُؤْونُوا أَمْمِ كَتِينَ فَيْلَمُونَ أَنِي أَنَّالُونَ أَنِي أَثَالَابُ

## أَلْفَصْلُ آلتَّاسِعُ وَٱلثَّلَاثُونَ

ع وَأَنْتَ يَا أَبْنَ ٱلْبَشَرِ تَلَكُما عَلَى جُوجٍ وَقُلْ هَكَذَا ظَالَ ٱلسَّبِدُ ٱلرُّبُّ هَا تَذَا إِلَيْك يَا جُوخُ رَيْسَ رُوشَ وَمَاشَكَ وَقُوبَلَ عَيْضِي فَادِيرُكَ وَأَفْتَلَاكُ وَأَصْدِكُ مِنْ أَقَامِي الثَّمَالُ وَآتِي بِكَ إِلِّي جِبَالِ إِسْرَانِيلَ عِنْ وَأَضْرِكُ قَرْسَكَ مِنْ يَدِكُ ٱلْمِسْرَى وَأَسْفِطُ سَهَامَكَ مِنْ يَدِكَ ٱلْيُسْنَى. عِنْ عَلَى جِبَالِ إِسْرَانِسِلَ تَسْفُطُ أَنْتَ وَجَعِيمُ جُوشَكَ وَالنُّوبُ الَّذِينَ مَمَكَ وَالْجَوَارِ وَٱلْمَالِيرِ وَحَكُلٌ ذِي جَاحٍ وَلِوَحْسَ ٱلصُّغُوَّادَ قَدْ جَمَلَتُكَ مَأْكُلا . عَيْنِي عَلَى وَجْهِ ٱلصُّفُرَّادَ تَسْفُطا لِأَنِي تَكَلَّنْتُ يَقُولُ ٱلسَّبِدُ ٱلرَّبِّ. ﴿ يَهِيْ إِوَالْمِلْ مَادًا عَلَى مَاجُوجَ وَعَلَى ٱلسَّا كِينَ فِي ٱلْجُزَارِ آمِينِ فَيَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا ٱلرُّبُّ . جِهِيجٍ وَأَعَرَّفُ ٱشْمَى ٱلْفَدُّوسَ فِي وَسْطِ شَمْعِي إِسْرَا ثِيلَ وَلَا أَدْنَسُ ٱتَّبِي ٱلْمُدُوسُ مِنْ بَعْدُ كَتَلَمُ ٱلْأَمْمُ أَنِّي ۚ أَمَّا ٱلرَّبِّ وَأَمَّا ٱلْمُدُوسُ فِي إِسْرَ أَيْلَ. عِنْ ﴿ عَا إِنَّ ٱلْأَمْرَ قَدْ وَقَمَ وَتَمَّ يَقُولُ ٱلسُّيدُ ٱلرَّبُّ خَذَا هُوَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي تَحْصَلُتُ عَنَّهُ . كالله فَعَرْجُ سُحَانُ مُدُن إِسْرَا سُلْ وَيَكُونُ وَقُودُهُمْ وَضِرَامُهُمُ ٱلبِّلاحَ وَالْحَانَ وَٱلْجَانِ وَٱلْشِيئَ وَٱلسِّهَامَ وَعِمِيُّ ٱلْبَدِ وَٱلرِّمَاحَ . بِهَا يُضْرِمُونَ ٱلنَّادَ سَبَّع سِنينَ . عِيْدِ فَلا يَعْدُونَ ٱلْحُمَلَ مِنَ ٱلصَّعْرَآهُ وَلَا يَعْمَلُونَهُ مِنَ ٱلْعَلْبِ لِأَنَّهُم مُوقَدُونَ ٱلنَّارَ بِٱلسِّسَلَاحِ وَيَسْلُبُونَ ٱلَّذِينَ سَلَبُوهُمْ وَيَهْبُونَ ٱلَّذِينَ نَبْبُوهُمْ يَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ كالله وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ أَجْمَلُ يُلُوحِ مَوْضِما ذَا أَسْمِ قَدْرًا بِإِسْرَا ثِيلَ وَادِي ٱلْمَارِينَ فِي شَرْقِ ٱلْجُرِ فَلِسَدُّ ٱلْوَادِي عَلَى ٱلْمَارِينَ فَيَدُفِنُونَ هُنَالَتُ جُوجًا وَجِمِعٌ جُمُودِهِ وَلُمْكُونَ ٱلْوْمِنعَ وَادِيَ جُمُودِ جُوجٍ . ﴿ لَكُنَّا وَيَدْفِئُهُمْ آلُ إِسْرَائِيلَ سَبْتَ أَشْهُرِ لِلْطَهِرُوا الْأَرْسُ . عَيْدٍ عَيْمُ مَسْدِ الْأَرْسِ يَدْفِنُونَهُمْ فَيْكُونُ لَمْمْ يَوْمُ تَعَلِيقِ يَوْما ذَاكْم يَعُونُ ٱلسَّيْدَ ٱلرُّبُّ . ﴿ وَيُهَيُّونَ دِجَالًا مُسْتَدِعِينَ فَيَحَدُّونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَدْفُونَ مَمَ ٱلْعَادِينَ جُنْتَ ٱلْبَاقِينَ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْسَ لِلْطَيْرُوهَا وَبَعْدَ سَبْعَتْ ٱلْهُرَ يَلْحَصُونَ ﴿ يَهِيْ أَفِيْنَازُ ٱلْفُبْنَازُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُ مِنْهُمْ عَظْمَ بَشَرِ بَنَي بِجَأْنِهِ جَثْوَةً إِلَى أَنْ يَدِيْنَــُهُ ٱلدَّائِتُونَ فِي وَادِي جَّهُورِ جُوحٍ • كَيْنِهُ وَتُسَمَّى ٱلْمُدِيْنَـةُ خَمُونَة وَيُطَيِّرُونَ الْأَدْمَنَ ، ﴿ يَهِيْكُ وَأَنْتَ يَا أَبْنَ ٱلْبَشَرَ حَكْمَنَا قَالَ ٱلسَّيِّدُ ٱلرَّبُّ قُلْ لِطَائِر كُلِّ جَنَّام وَلَكُلِّ وَحْسُ السُّغُرَّاهُ الْجَسِي وَهَلْنِي الْحَتْشِدِي مِنْ كُلِّ جِهَ إِلَى ذَيِيمَتى أَلِّي أَنَا ذَابُهُمَا لَكِ ذَيهِمَةِ عَظِيَةٍ عَلَى جَالُ إِسْرَائِيلَ فَتَأْكُلُينَ خَمَا وَتَشْرَبِينَ دَمَا وَيُنْ الْمُ كَانِ لَمْ مَ ٱلْجَارِرَةِ وَتَشْرَبِينَ وَمَ رُؤْسَاءَ ٱلْأَرْضِ مِنْ كَبَاشِ وَهَلانِ وَتُلُوس وَعُبُولَ كُلُهَا مِنْ مُسْمَنَاتِ بَاشَانَ . عَيْبِي وَتَأْكِينَ شَحْنًا إِلَى ٱلشِّبَرِ وَتَفْرَبِينَ دَمَا إِلَى ٱلسُّكُرُ مِنْ ذَيِعِتَى أَلَق ذَبَعْتُهَا لَكِ . عَنْهِ وَتَشْبَعِينَ عَلَى مَا نِدَتِي مِنَ ٱلْخَيسل وَدُكَّامِهَا وَٱلْجَيَارَةُ وَكُلِّ ذَبُّلُ قَالَ بَقُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ. ١٠٠٠ فَأَجْمَالُ عَبْدِي فِي ٱلْأَمَم وَيَرَى جِيمُ الْأُهُ مِرِحُكُمِيَ أَلَٰذِي أَمْرَ مِنْ وَيَدِيَ ٱلِّي مَدَدْتُهَا طَلْهِمْ . ﴿ إِنَّ إِلَّهُ وَمِنْ فَالِكَ أَلِيْم مَمَّا يُعَدُ يَعَلَمُ آلُ إِسْرَا يُلِ أَنِّي أَمَّا ٱلرُّبُّ إِلَّهُمْ عِنْ ﴿ وَتَعْلَمُ ٱلأَمْمُ أَنَّ آلَ إِسْرَا ثِلَ إِنَّا ذَعَبُوا إِلَى ٱلْجَلاءَ بَإِنْهِمْ لِأَنَّهُمْ تَعَدُّوا عَلَى مُحْبَتْ وَجْعِي عَهُمْ وَجَلَّهُمْ فِي أَيْدِي مُفَايِقِيهِمْ فَسَقَطُوا بِالسَّيْفِ جَمِيًّا. ١٠ عَلَى مُقْتَضَى نَجَاسَتِهِمْ وَمَعَلِمِيهِمْ صَنَعْتُ بِهِمْ وَحَيْثُ وَجْهِي عَنْهِمْ . ﴿ إِنَّا لِلَّهِ لِذَلِكَ هُكُذَا قَالَ ٱلسُّيَّدُ ٱلزَّبُ ٱلْآنَ أَدُهُ جَلاَّ يَنْفُوبَ وَأَدْحَمُ جَبِيعَ آلِ إِسْرَائِيلَ وَأَغَادُ عَلَى ٱنْجِيَ ٱلْمُدُوسِ ١٤٠٥ وَتَحْبِلُونَ خَبْلُمْ وَكُلُّ تَمَدُّيهِمِ ٱلَّذِي تَمَدُّوا عِنْدَسَكْنَاهُمْ فِي أَرْضِهِمْ آمِنِينَ لَا أَحَدَ يَذْعَرُهُمْ. والمناس المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناس فيهم عَلَى غُنُونِ الْأَمْمِ الْكُثِيرِينَ. ﴿ يَهِينِهِ فَيَلَمُونَ أَيِّ أَنَا الرَّبِّ إِلَهُمْ بِإِجْلالِي إِيَّاهُمُ

Digitized by GOOSIE

لِلَى ٱلْأَمْمِ ثُمَّ جَنِي إِنَّهُمْ إِلَى أَوْضِهِمْ بَمِنْكُ لَا أَنِيَ هَسَاكَ مِنْهُمْ أَحَدًا مِنْ بَعْدُ عِنْهِ وَلَا أَجُبُ وَجْهِي عَنْهُمْ مِنْ بَعْدُ لِأَنِّي أَكُونَ قَدْ أَصْفَتُ دُوجِ عَلَى آلو إِسْرَا يُلِلَ يَنْمُولَ ٱلسِّبَدُ ٱلرَّبُ

#### ألفَ مِلْ أَلْأَى بَعُونَ

كالشَّةِ الْمُلْهِمَةِ وَالْمِشْرِينَ مِنْ جَلاَكِمْ فِي وَلَمِ السُّنَّةِ فِي الْعَاشِرِ مِنَ الشُّهْرِ فِ السُّنَّةِ الرَّابِيَّةَ عَفْرَةَ بَعْدَ أَنْ صُرَبَتِ الْمَدِينَةُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ نَفْسِهِ كَانَتْ عَلَى يَدُ الرُّتْ وَأَتَّى بِي إِلَى هُنَاكَ. ١٠ ﴿ إِنِّ رُوْى اللَّهِ أَقَّ بِي إِلَى أَرْضَ إِسْرَا لِيلَ وَوَمَنْمَني عَلَى جَلِيشَاخِ جِدًا عَلَيْهِ كَبَّادَ مَدِيتِ مِنْ جَةِ ٱلْجُنُوبِ. ﴿ وَمَعَ فَأَقَّ فِي إِلَى هُنَاكُ فَإِذَا رَجُلُ مَرَّآهُ كُرُ أَى الْفُكَ وَبِيدِهِ خَيْطُ كَتَأْنِ وَقَصَبَةً قِبَاسٍ وَهُوَ وَاقِتْ بِالْبَابِ. وي فَال إِن الرُّجلُ إِلا أَن الْبَصْرِ النَّالْ بِمِينَاكَ وَاسْمَ بَاذْنَاكَ وَاجْمَلُ قَلْكَ إِلَ كُلْ مَا أُدِيكُ فَإِنَّكَ لَكِي زَّاهُ أَيِّي بِكَ إِلَى هُنَا وَكُلُّ مَا زَاهُ فَأَخْبِرُ بِهِ آلَ إِسْرَائِسِلَ. ﴿ وَبِيهِ فَإِذَا بِحَالِطٍ خَادِجَ ٱلْيَبْتِ عَلَى نُحِيطِهِ وَبِيَدِ ٱلْأَجُلِ فَصَبَتَهُ ٱلْفِيكِسِ وَعِيَ سِتُ أَذْرُع وَذِرَاعُهَا ذِرَاءُ وَقَيْضَةُ فَقَالَ عَرْضَ ٱلْإِنْيَانِ قَصَّبَةً وَسُمَّكُهُ قَصَّبَةً • عِنْ إِذَاقُ إِلَى ٱلْبَابِ ٱلْعَثْمِهِ مَعْوَ طَرِيقِ ٱلشُّرُق وَصَعِدَ فِي دَرَجَاتِهِ وَقَاسَ عَنْبَةُ ٱلْبَلِ قَصَبَةً عَرْضًا. نَمُمْ الْمَسَيَّةِ ٱلْوَاحِدَةِ قَصَيَةُ وَاحِدَةُ عَرْضًا . عَيْدٍ ثُمُّ قَاسَ كُلُّ غُرْفَةِ قَصَبَةً طُولًا وَتَصَبُّ عَرْضًا وَمَا بَيْنَ ٱلْمُرْفَاتِ خَسَ أَذْرُع . يَنْ يَكُ وَعَبَّ ٱلْبَابِ بِجَابِ دِوَاق ٱلبَابِ ٱلدَّاخِلِي صَبَةً . عِيْدٍ وَقَاسَ دِ وَاقَ ٱلْبَابِ غَانِيَ أَذْرُع لِأَنَّ أَطْرَهُ ذِرَاعَان . وَدِوَاقُ ٱلْبَابِ هَذَا مِنَ ٱلدَّاخِلِ . ﴿ يَعْمُ فَاتُ ٱلْبَابِ ٱلَّذِي تَحْوَ طَرِيقِ ٱلشَّرْقِ كَلَاتُ مِنْ هُنِكَا وَكَلَاتُ مِنْ هُنَاكَ وَلِلتَّلَاثِ فِيَاسُ وَاحَدُّ وَلَأَظُرِهَا فَيَاسُ وَاحَدُّ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ . عِلَيْهِ وَقَاسَ عَرْضَ مَدْخَلِ ٱلْبَالِ عَشْرَ أَذْرُعِ وَطُولُ ٱلْبَابِ كَلاتُ عَشْرة فِرَاعًا . وي وأمام النُرُفاتِ عَاقة لله فراعُ من هُنَا وَفِرَاعُ من هُنَاكَ وَلِكُلِّ غُرْفَةٍ سِتُ أَذْرُعٍ مِنْ هُنَا وَسِتْ أَذْرُعٍ مِنْ هُسَاكَ. ﴿ وَقَاسَ ٱلْبَابَ مِنْ سَعْلَمَ غُرْفَةٍ إِلَى سَعْلِمِ ٱلْأَخْرَى خَسَا وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا . بَابُ غُرْفَةٍ فَبَالَة بَاب ٱلْأَخْرَى وَ عِلِينَ وَجَعَلَ ٱلْأَطْرَ مِنْ سِيْنَ فِرَاهًا وَكَانْتِ ٱلْأَطْرُ عَلَى مُحِيطٍ دَارِ ٱلْبابِ. كان وَمَنْ صَلْحَتْ إلى الدُّنُولِ إلى صَلْحَتْ دواق البَّابِ الدَّاسِ يَعْسُونَ فِرَاعًا . المُنْ وَالْمُرْفَاتِ كُوّى ذَاتُ عَوَارِضَ وَاسِفَةِ وَلأَمْرِهَا مِنْ دَاخِلِ ٱلْبَابِ عَلَى مُعِطب وَهُكُذَا لِلْأَدُوقَةِ . فَكَانَ عَلَى كُلُ عُيطِ الدَّاتَ لَكُوى وَعَلَى الْأَطْرِ نَحْدِلْ. ﴿ وَأَقَى بي إِلَى ٱلدَّارِ ٱلْحَارِجِيْتِ فَإِذَا يَجَادِعَ وَعُمْزَعِ قَدْ صُنِمَ لِلدَّادِ عَلَى مُعِطِهَا وَفَوْقَ ٱلْعَبْرُعِ ثَلاقُونَ غُلَمَا . ولا وَالْعَزْعُ عِندَ مَناكِبِ ٱلْأَبْوَابِ وَعَرْضُهُ طُولُ الْأَيْوَابِ. هٰنَا ٱلْعُبَرُعُ ٱلْأَسْفَلُ. ١ كُنْكُ وَقَاسَ ٱلْعَرْضَ مِنْ صَلْحَةِ ٱلْيَابِ ٱلْأَسْفَلِ إِلَى ٱلسُّلْحَة لْخَارِجِيَّةِ مِنَ ٱلدَّارِ ٱلدَّاخِلَيْةِ مِنْـةَ ذِرَاعِ إِلَى ٱلشَّرْقِ وَإِلَى ٱلثَّمَالِ. ﴿ وَٱلْمَالُ ٱلنَّجُهُ تَحْوَ طَرِيقِ ٱلنَّمَالِ ٱلَّذِي لِلدَّادِ ٱلْحَادِجَةِ قَاسَ طُولَهُ وَعَرْضَهُ . ﴿ يَهِ فَكُرْفَأَتُهُ ٱلْتِي هِيَ كَلَاثُ مِنْ هُنَا وَكُلَاثُ مِنْ هُنَاكَ وَأَطُرُهُ وَأَرْوَقُتُ كُانَتَ عَلَى فَيَاسِ ٱلْلِكِ ٱلْأَوْلِ فَطُولُهُ خَسُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ خَسْ وَمِشْرُونَ ذِرَاعًا . ﴿ ﴿ وَكُواهُ وَأَدْوِقُتُهُ وَخُيلُهُ عَلَى قَالِ ٱلْبَابِ ٱلَّذِي يَقُهُ لَحُقَ طَرِيقِ ٱلشَّرُقِ وَيُعْمَدُ إِلَيْهِ فِي سَبْرٍ دَوَجَاتٍ وَأَدْوِقَتُهُ فِي الْعَاخِلِ. ١٤٢٤ وَبَابُ اللَّهَارِ الْعَاخِلِيَّةِ فُبَالَةَ ٱلنَّبَابِ جِمَّةَ الشَّمَالِ وَجِمَةَ ٱلنَّرْقِ . وَقَالَ مِنْ بَابِ إِلَى بَابِ مِنْ فِولِع . كَانْ وَدَهَبَ بِي تَحْوَ طَرِق لَلْمُنوب . فَإِنَّا بِبَابٍ نَحْوَطَرِيقٍ. ٱلْجُنُوبِ فَعَاسَ أَطْرَهُ وَأَدْوِقَتُهُ كَتَلَكَ ٱلْأَقْيِسَةِ . عي وَإِنْ كُوِّى وَلِأ رَوِقَتِهِ عَلَى عُيطِهَا كَتَلْكَ ٱلْكُوّى وَمُلولُهُ خَسُونَ ذِرَاعًا وَمَرْضُهُ خَس وَعَشرُونَ فِرَلُهَا . عَلِيْهِ وَمُرْتَكَافُسُمْ وَرَجَاتِ وَأَرْوِقُهُ فِي الدَّاخِلِ وَلَهُ نَجْيِلٌ وَاحِدَةً مِنْ هُنَا وَوَاحِدَةُ مِنْ هُنَاكَ عَلَى أَطْرِهِ وَ يَهِي وَلِدَّارِ الدَّاخِلِيَّةِ بَابِ مُخْوَطَرَ فِي الْجُنُوب وَقَاسَ مِنْ بَلِي إِلَى بَابِ تَحْوَ طِرِيقِ ٱلْخُوبِمِيَّةُ دِدَاعٍ . ﴿ إِنَّ إِلَى اللَّهُ الدَّارِ الدَّاخِلَّةِ مِنْ إِبِ الْجُنوبِ وَقَاسَ إِبَ الْجُنوبِ كَيَلْكَ الْأَقْبَسَةِ . وَيَعْرُقَا لَهُ وَالْطرهُ وَالْوفَتُهُ

كَتِنْكَ ٱلأُقْتِمَةِ وَلَهُ كُوِّي وَلِأَدُوقِيهِ عَلَى مُحِيطِهَا وَطُولُهُ خَسُونَ ذِرَامًا وَعَرَضُهُ خَسْ وَعِشْرُونَ فِدَاعًا . عَنْهُمْ وَعَلَى مُحِيطِ أَرُوقَةٌ طُولُمَا خَسٌ وَعَشْرُونَ فِرَامًا وَعَرْضُهَا خَسْ أَذَرُمِ . عَنْهِ وَأَرْوِتُهُ بِمِذَا ۚ الدَّارِ الظَّارِجَةِ وَعَلَى أَمْرُهِ تَخِيسِلُ وَالْمَرْتَقَ إِلَيْهِ بْهَانِي دَرَجَاتٍ • جَرَبِي وَأَنَّى بِي إِلَى الدَّارِ الدَّاخِلِيَّةِ نَحْوَ طَرِيقِ الشَّرْقِ وَقَلْسَ أَلْبُ كُتُكَ ٱلْأَنْسَةِ . عِنْ وَغُرُانًا لَهُ وَأَطْرُهُ وَأَذُوقُهُ كُتُكَ ٱلْأَنْسَةِ وَلَهُ كُوى وَلأَدُوتَتِهِ عَلَى نُحِيطُهَ ۖ وَطُولُهُ خَسُونَ ذِرَاعًا وَعَرَضُهُ خَسْ وَعَشْرُونَ ذِرَاعًا . وَأَدُوقَتُهُ بَعَذَا وَالْعَادِ الْمَارِجَةِ وَعَلَى أَطْرِهِ تَخِيلٌ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ وَالْمُرْتَقَ إِلِّبِ بِثَمَانِي دَرَجَاتٍ • ﴿ يَهِيْ إِلَّ إِلَى بَلِي النَّمَالِ وَمَلَّ حَسَنَكَ ٱلْأَمْسَةُ والله عُرُفَاتِهِ وَأَطُرُهُ وَأَرُوقَتُهُ وَٱلْكُوى أَلَقَ عَلَى مُحيطِهِ وَطُولُهُ خَسُونَ دِرَاعًا وَعَرَضُهُ خَسُ وَعَشْرُونَ ذِرَامًا . عِنْ وَأَرْوَقُهُ يَجِلْآ الدَّارِ ٱلْمَارِجِيَّةِ وَعَلَى أَطْرِهِ تَخِيلُ مِنْ مُنَا وَمِنْ هَنَاكَ وَٱلْمُرْتَقِي إِلَيهِ بِثَمَانِي دَرَجَاتٍ . عَنْهُ وَفِي ٱلْأَبْوَابِ عُدْمُ مُدْعَلُهُ فِي أَمْرُهَا . هُنَاكَ تُشْمَلُ ٱلْفُرْمَةُ . عِنْهِ يَوْلِ رِوَاقِ ٱلْبَابِ مَا يْدَنَّانِ مِنْ هُنَا وَمَا يْدَنَّانِ منْ هَنَاكَ لِنُذُبِحَ عَلَيْهَا ٱلْمُرَقَّةُ وَذَبِيفَ ٱلْمُطَأَةَ وَذَبِيعَةُ ٱلْإِثْمَ. ١٠ وَفِي ٱلْجَانِبِ ٱكْمَارِجِي ٱلَّذِي عِنْدَ ٱلْمُرْتَقَى إِلَى مَدْخَلِ بَلبِ ٱلثَّمَالِ مَا يُدْتَانِ وَفِي ٱلْمَانِ ٱلْآخر ٱلَّذِي عِندَ رِوَاقِ ٱلْبَابِ مَا يُدَكَّانِ ، ١٤٠٠ أَدْبَمُ مَوَا يْدَمِنْ هُنَا وَأَدْبَمُ مَوَا يْدَمِنْ هُنَاكَ عِندَ جَانب أُلْبَابِ غَالَيْ مَوَايْدُ يُذَبِحُ مَلْهَا . عَلَيْهَا وَكَانَتُ أَيْمًا أَرْبَعُ مَوَايْدَ الْمُرْقَة مِنْ جَارَةٍ مَنْوُنَةِ طُولُما ذِرَاعٌ وَنِعْفُ وَعَرْضُها ذِرَاعٌ وَنِعْفُ وَسَمُكُما ذِرَاعٌ وُسَمُ عَلَيْهَا الأَدُواتُ أَلَى تُذَبُّهُ مِهَا ٱلْعُرْفَةُ وَالدُّيهِمَةُ . عَيْهِمْ وَشَفَهَا قَبْضَةٌ وَهِي مَلْوِيَّةٌ إِلَى الدَّاخِل عَلَى عُيطًا وَعَلَى الْوَالِدِ لَمْ الْفُرْ الدِ . عَنْهُ وَعَادِجَ الْلِبِ الدَّايِظِي صَفَّان مِنَ الْخَادِمِ فِي ٱلدَّادِ الدَّاخِلِيَّةِ وَاحِدُيْجَانِبِ بَابِ النَّمَالِ وَوَجُسُهُ تَعُومَ إِينَ ٱلْجَنُوبِ وَٱلْآخُرُ بِجَانِبِ بَابِ ٱلْجُنُوبَ مُقِيمٌ تَمُو طَرِيقِ النَّمَالِ عِيْدٍ وَقَالَ لِي هٰذِهِ ٱلْخَادِعُ ٱلْتِي وُجُوهُما تَمُو طَرِيقِ ٱلْخُنُوبِ هِيَ الْكُفَّانَةِ ٱلْمُتَوَلِّينَ مِرَاسَةَ ٱلْيَتِ . كَانَتُكُ وَٱلْخَارِعُ ٱلِّي وُجُوهُمَا تَحْقَ طَرِينَ ٱلثَّمَالِ هِيَ الْكُمَّنَــةِ ٱلْتُوَايِنَ بِرَاسَةَ ٱلْمُدْبَحِ وَهُمْ بَنُو صَادُوقَ ٱلْمُرَّ يُونَ إِلَى ٱلرَّبِ مِنْ بَيْنَ بَنِي لَادِيَ لِيَغْدُمُوهُ . عَيْهِ وَقَاسَ ٱلدَّادِ مِنْهُ ذِرَاع مُلُولًا وَمَةَ ذِرَاع عَرْضًا مُرَبُّهُ ، وَٱلْذَيْحُ أَمَّامُ ٱلْيَتِ ، عَنْ وَأَقَى فِي إِلَى دِوَاقِ ٱلْيَتِ وَقَاسَ فِي عَاشَلَه خْسَ أَذْرُع مِنْ هُنَا وَخْسَ أَذْرُع مِنْ هُنَاكَ وَعَرْضَ ٱلْبَابِ أَرْبَمَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا وَمَاقِيَ ٱلْحَايْطِ تَلَاثَ أَذْرُع مِنْ هُنَا وَثَلَاثَ أَذْرُع مِن هُنَاكَ . عَيْنِ مُولُ أَلْرُواق عَشْرُونَ ذِرَاعًا وَعَرْسُهُ ٱثْنَصَّا عَشْرَةَ ذِرَاعًا وَيُعْمَدُ إِلَّهِ بِسَشْرِ دَرَجَاتٍ . وَعِنْدَٱلْأَمْلِ عُودَانِ وَاحدُ مِنْ هُنَا وَوَاحدُ مِنْ هُنَاكَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيِّ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

عَنْ مَنْ مَنْ هُوَاتَ فِي إِلَى الْمُكُلُ وَقَاسَ الْأَهُلُ سِتَ أَوْمِع مَنْ المِنْ هُمَا وَسِتَ أَوْمِع مَنْ مَنْ الْمَدَعَلَ عَفْر أَوْمِع وَمَوَانِ مُ عَنْ الْمُدَعَلِ عَفْر أَوْمِع وَمَوَانِ الْمُدَعَلِ عَنْ أَوْمِع مِنْ هُمْدَاكَ ، وَعَلَى الْمُدَعَلِ عَنْ أَوْمِع مِنْ هُمْدَاكَ ، وَعَلَى الْمُدْعَلِ وَرَاعَا فَوْمَعَ الْمُدْعَلِ وَرَاعَا عَرْمَا مَا اللّهُ عَلَى الدَّعْلِ وَمَا اللّهُ اللّهِ وَقَالَ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَرَاعَا عَرْمَا مُلَا اللّهُ عَلَى وَرَاعَا عَرْمَا مُلَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَرَاعَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى وَعَلِيهِ وَقَالَ لِللّهُ اللّهُ عَلَى وَعَلِيهِ اللّهُ عَلَى وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

ٱلْفُرْفَاتِ مِنْ خَارِجٍ خَسْ أَذْرُعِ وَٱلْشَعَـةُ ٱلْبَاقِيَّةُ هِيَ دَاخِلُ غُرْفَاتِ ٱلْبَيْتِ. ﴿ يَهِينَ وَبَيْنَ الْمُخَادِعِ عَرْضُ عِشْرِينَ ذِرَاعًا مِنْ حَوْلِ ٱلْبَيْتِ عَلَى تَحِيطِهِ ﴿ ١٩٣٥ وَمَدْخَلْ ٱلفُرْفَاتِ عَدْ ٱلْفُسْحَةِ ٱلْبَافَيةِ مَدْخَلُ نَحْوَ طَرِيقِ ٱلشَّمَالِ وَمَدْخَلُ نَحْوَ ٱلْجُنُوبِ وَعَرْضُ مَوْضِمُ ٱلْفُسُحِةِ ٱلْبَاقِيَةِ خَسْ أَذْرُع عَلَى نجيطٍ ٱلْبَيْتِ ﴿ ١٤٠٤ وَٱلْبَيْنَا ٱلَّتِيعَلَى وَجُو ٱلمَّاحَةِ ٱلْنَفْصَةِ جِمَةَ طَرِيقِ ٱلْفَرْبِ عَرْضُهَا سَبْعُونَ دِرَاعًا وَخَائِطُ ٱلْلَيْةِ تَجْنُهُ خَسُ أَذْرَعَ عَلَى ٱلْتَحِيطِ وَمُولُهُ تَسُمُونَ ذِرَاعًا . عِنْكُ وَقَاسَ ٱلْيَتَ مِنْ فَ ذِرَاعِ طُولًا وَٱلْـَاحَةُ ٱلْمُنْصَــلَةَ وَٱلْبُلَيْةَ وَحِيطَانَهَا مِنْهُ ذِرَاعِ طُولًا. ١١٨ وَعَرْضُ وَجُو ٱلْبَيْتِ وَالسَّاحَةِ ٱلمُنْفَصِلَةِ مِنْ جِمَّةِ ٱلشَّرْقِ مِنْهُ فِرَاعٍ . كَيْنِيْ وَكُلَّ طُولَ ٱلْبَنْيَةِ ٱلَّتِي عَلَى وَجُهِ السَّاحَةِ ٱلْمُفْصَلَةِ فِي مُونَّهُ هَا وَأَسَّاطِينَا مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ مِنَّةَ فِرَاع . وَٱلْمَيْكُلُّ ٱلدَّاخِلِ وَأَرْوَقَةَ ٱلدَّارِ ﴿ وَالْمَتَاتِ وَٱلْكُوْى ٱلْشَكِّكَةَ وَٱلْأَسَاطِينَ حَوْلَ ٱلطَّبَقَاتِ التَّلَاثُ وَمَا أَمَامَ ٱلْمَشَيْدِ مِنْ أَلُواحِ ٱلْحُصْبِ عَلَى كُلِّ ٱلْعُيطِ وَمَا مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلْكُوّى · وَكَانَتِ ٱلْكُوَى مُفَطَّىاةً . عِنْهِ وَمَا فَوْقَ ٱلْمُدْخَلِ وَٱلْبَيْتَ دَاخِلَةٌ وَغَارِجَهُ وَٱلْحَالِط كُلَّهُ عَلَى مُعِيطِهِ مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ خَارِجِ بِٱلْأَنْسِيةِ . ﴿ يُؤْمِدُ اللَّهِ عَلَى مَصْنُوعًا فِيهِ كُرُومُونَ وَغَدْلُ بَيْنَ كُرُوبٍ وَكُرُوبٍ غَلْمَةً . وَالْكَرُوبِ وَجَانِ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ وَجُهُ بَشِرٍ إِلَى الْفُلَّةِ مِنْ هُنَا وَوَجُهُ شَيْلِ إِلَى ٱلْخُلَةِ مِنْ هُنَاكَ. هَكَذَا كَان مَصْنُوعًا فِي كُلِّ ٱلْيَبْتِ عَلَى تُحِيطِيهِ • ومنَّ ٱلأَرْضِ إِلَى مَا فَوْقَ ٱلْمُدْخَلِ كَانَ مَصْنُوعًا كُرُوبُونَ وَتَخْيِسِلُ وَكَدْ إِلَكَ عَلَى خَانِطِ ٱلْمُكِلَ . عِنْ إِلَى وَعِضَادَنَا ٱلْمُكِلَ مُرَبِّعَانِ وَوَجْهُ ٱلْمُدْسِ مَرَّآهُ كُرْأَى وَجْهِ ٱلْهَيْكُلُ . وَهُو اللَّهُ مُ الَّذِي مِنْ خَشْبِ تَحْكُهُ ٱللَّثُ أَذْرُعٍ وَطُلُولُهُ ذِرَاعَانِ وَزَوَايَاهُ وَطُولُهُ وَجُدْرَانُهُ مِنْ خَشَبِهِ . وَقَالَ لِي هَٰذِهُ هِيَ ٱلْمَانِمَةُ ٱلَّتِي أَمَامَ ٱلرُّبِّ • كالله والمنكل والفدس مصراعان . ١٠٠٠ ولمذنن المصراعين مصراعان وتتيان مَصْرَاعَان الْمَصْرَاءِ ٱلْوَاحِدِ وَمَصْرَاعَانِ الْمَصْرَاعِ ٱلْآخِرِ • ﴿ وَكَانَ مُصْنُوعًا عَلَى مَصَادِيمِ ٱلْمُنِكُلِ سَحَرُوبُونَ وَتَحِيلُ كَمَا هُوَ مَصَنُوعٌ عَلَى ٱلْخِيطَانِ . وَكَانَ إِفْرِيدُ مِنْ خَصْبِ عَلَى وَجِهِ ٱلرِّوَاقِ مِنْ خَارِجٍ . عَنْ اللَّهِ وَكُوى مُشَبِّحَةٌ وَتَخِيلٌ مِنْ هُنَا وَمِنْ هْنَاكُ عَلَى جَوَانِبِ ٱلرَّوَاقِ وَعَلَى غُرْفَاتِ ٱلْبَيْتِ وَٱلْأَفَادِينِ

### ألفصل الثاني والأثربعون

جِيْعٍ وَأَخْرَجَنِي إِلَى ٱلدَّارِ ٱلْحَارِجَيِّةِ مِنَ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي نَحْوَ ٱلثَّمَالِ وَأَدْخَلَنِي إلَّى ٱلْحَادِمِ ٱلَّتِي تُجَاءَ ٱلنَّاحَةِ ٱلْمُنْصَلَةِ وَتَجَاءَ ٱللَّذِيَّةِ جِمَّةَ ٱلشَّمَالِ. ﴿ يُؤْكِرُ فَكَانَ مَدْخَلُ ٱلشَّمَالِ لَدَى طُولِ مِنْةِ ذِرَاعِ وَٱلْمَرْضُ خَسِينَ ذِرَاعًا . يَنْ وَأَمَاهُ ٱلْمِشْرِينَ ذِرَاعًا ٱلْتِيَ لِلدَّارِ الْدَاخِلِيَّةِ وَتَجَاءَ ٱلْعَبَرْعِ ٱلَّذِي لِلدَّارِ ٱلْحَارِجِتِيَّةِ أَسْطُواَنَةٌ فَبَالَةَ أَسْطُوانَةٍ فِي تَلَاثِ طَبَقَاتِ . ﴿ يَهِيْكُمْ وَأَمَامَ ٱلْحَلَاعِ تَمْشَى عَشْرُ أَذْرَعِ عَرْضًا نَحُوَ ٱلدَّاخِلِ وَطَرِيقٌ . ذِرَاعُ وَمَعَاخِلُهَا جِمَةَ الثَّمَالِ. ﴿ يَهِ عَلَمْ وَالْحَامُ الْفَلْهِ أَضَيَّنُ لِأَنَّ الْأَسَامِلِينَ أَكَلَّتْ مَنْ هَٰذِهُ وَمَنْ أَسَافِلُ أَلْنَيْتِ وَمَنْ أُواسِطُهَا ﴿ إِنَّا إِذْ هِيَ ثَلَاثُ طَبَقَاتِ وَآيْسَ لَمَّا أَغِدَهُ كَأَنْهِدَةِ الدُّورِ لِذَلِكَ كَانَتُ أَصْمَرَ عِمَا تَخْهَا مِنْ الْأُواسِطِ وَاللَّاتِي فِي الأَرْضِ. كالمُ وَالْجِدَارُ الَّذِي فِي الْحَارِجِ عِنْدَ الْحَادِعِ يَحُوَ طَرِيقَ الدَّارِ الْحَارِجِيَّةِ طُولُهُ خَسُونَ ذِرَاعًا أَمَامَ أَلْحَادِع مِجْمِينِ لِأَنْ طُولَ ٱلْحَادِعِ أَلِي عِنْدَ الدَّادِ ٱلْحَادِجِيَّةِ خَسُونَ ذِرَاعًا وَقَدْ كَانَ أَمَامَ ٱلْمَيْكُلِ مِنْ فَرَاءِ . يَنْ إِنْ مِنْ تَغْتِ هذهِ ٱلْخَادِعِ مَدْخُلُ مِنَ الشَّرْق حَيْثُ يُدْخَلُ إِلَيْهَا مَنَ الدَّارِ أَكَارِجَةٍ . كَيْنِيْكُمْ وَفِي عَرْضٍ جِدَّارِ الدَّارِ نَحُو طَرِيق ٱلشَّرَقِ أَمَّامَ ٱلسَّاحَةِ ٱلْمُنْفَصِلَةِ وَأَمَامَ ٱلْمُلْيَةِ كَانَتَ تَخَادِعُ ﴿ لِينَ اللَّهُ وَأَمَامَا طَرِيقُ كَمَرَأَى أَغَادِعِ ٱلِّتِي تُحْوَ طَرِيقِ ٱلنَّمَالِ كَطُولِهَا وَعَرْضِهَا وَجِيمِ تَخَادِجَا وَكَأْحَكَامِهَا وَأَثْوَاجِهَا . كِيْرِيْ وَكَاْ بَوَابِ الْخُسَادِءِ ٱلَّتِي نَحُوَ طَرِيقِ ٱلْجُنُوبِ كَانَ بَابٌ فِي دَأْسِ ٱلطَّرِيق وَهُق ٱلطُّرين أَلَّذِي أَمَامَ ٱلْجَدَارِ ٱلْمُوَافِق تَعْوَطَرِيق ٱلشَّرَق حَيثُ يُدْخَلُ إِلَيْهَا ، عَ فَي وَقَالَ لِي إِنَّ عَنَادِعَ الشَّمَالِ وَتَعَادِعَ الْجُنُوبِ ٱلَّتِي أَمَامَ السَّاحَةِ ٱلْنَفْصِلَةِ هِيَ عَادِعُ مُقَدَّسَةً . هُنَاكَ أَحْكُلُ ٱلْكُنَّةُ ٱلَّذِينَ يُعَرِّفُونَ إِلَى ٱلرَّبِّ أَقَدَاسَ ٱلْاقْدَاسَ وَهُنَاكَ يَضَمُونَ

المُعَاسُ الْأَعَاسُ الثَّنْدِيةَ وَوَيِعَةَ الْحَلَّاءُ وَوَيِعَةَ الْإِنْ الْمُوجِدَّ بِلَ جَمَّونَ عَلَيْهِ وَالْمَادَ اللهِ اللهُ الل

## ألْفَصَلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْأَثْرَ بَعُونَ

كان وَدَهَبَ بِي إِلَى ٱلْبَلِ ٱلْبَلِ ٱلْبَلِ ٱلْنَصِّ عَمُوطَ مِن ٱلفَرْق مِن الْمَارِي اللهِ الله إِسْرَا بِيلَ قَدْ أَنَّى مِنْ طَرِيقِ ٱلشُّرُقِ وَصَوْتُهُ كَصَوْتِ مِيَاءٍ غَزِيرَةٍ وَٱلْأَرْضُ قَدْ ٱلْأَلْأَتُ مِنْ عَبِيهِ . وَيَكُونُ وَالْأُوْمِ اللَّهِي وَأَيْمَا كَالْوُلِوا الَّتِي وَأَيْتُ إِذْ أَتَيْتُ لِتَعْمِد للديقة وَكَالُولُوا اللِّي وَأَلِثُ عِندَ نَهِر كَادَ فَخَرَاتُ عَلَى وَجَهِي . عِن اللَّهِ وَوَخَلِ تِحْدُ الرَّبّ إِلَى ٱلْبِيْتِ مِنْ طَرِيقِ ٱلْبَابِ ٱلَّذِي وَجِبُ أَعْوَ طَرِيقَ ٱلطُّرَقِ • ﴿ يَعِيمُ عَمَلَتِي ٱلرُّوحُ وَدَخَلَ بِي إِلَى ٱلدَّارِ ٱلدَّاخِلَيةِ فَإِذَا تَجْدِ ٱلرَّبِ قَدْ مَلاَّ ٱلبِّت . ١٨ وَيَعِتْ مُكلنا لِي مِنَ ٱلْبَيْتِ وَكَانَ رَجُلُ وَاقِفَا بِجَانِي ۞۞۞ وَقَالَ لِي يَا أَنْنَ ٱلْبَصْرِ هَٰذَا مَوْضِهُ عَرْثِي وَمَوْضِعُ أَغَلِيصٍ قَدَعَيُّ أَلَٰذِي أَسْكُنْ فِيهِ فِي وَسُطِ بَنِي إِسْرًا ثِلَ إِلَى ٱلأَبَدِ وَكُلّ يُجَسُّ مِنْ بَعَدُ آلُ إِسْرَا بِيلَ أَسِي ٱلْفُدُّوسَ لَاهُمْ وَلَا مُلُوكُهُمْ بِنِي مَاهُمْ وَيَجْتَثِ مُلُوكِهِمْ نِي مَشَادِضِمُ عِيْنِي بَجَلِيمُ عَتَنَهُمُ أَدَى عَتَبَقِي وَعِضَادَتُهُمْ بِحَسَانِبِ عِضَادَتِي وَبَيْنِي وَيَيْنَهُمُ ٱلْخَالِطُ فَنَجُسُوا ٱنْنَى ٱللُّـٰدُوسَ بِأَرْجَاسِهِمِ ٱلِّتِي صَّنَدُوا فَأَفْتِيْنَهُمْ بِنَضِي • ي إلى الله والله والله والمرافع والمنافع الله والمنافع الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الما جيج وأنتَ يَا أَنِ أَلْمَصْر فَأَحْرُ آلَ إِسْرَا ثِلَ بِالْيَتِ وَلِيَحْلُوا مِنْ آثَامِهِمْ وَلَيْقِيمُوا ٱلرَّسْمَ . كَذَا إِنْ مَانِ خَبِلُوا مِن جَمِيرِ مَا صَنْمُوا فَأَعْلِمُهُمْ بِمُودَةِ ٱلْيَبْتِ وَهَيْلَتِهِ وَتَخَالِمِهِ وَمَدَاخِلِهِ وَجِيمِ أَشَكَالِهِ وَرُسُومِهِ وَجِيمِ سُنَّتِهِ وَشَرَاسُهِ وَأَكْتِبْهَا عَلَى عُيُوبِهِمْ وَلَيَغَظُوا صُورَتُهُ كُلُهَا وَجِيمَ رُسُومِهِ وَيَعْمَلُوا بِياً . ١٠٠٠ هٰذِهُ شَرِيعَةُ أَلَيْتِ ٱلَّذِي عَلَى وَأَس ٱلْجَهَلِ إِنَّ جَهِمْ تُخُومُهِ عَلَى عُيِعِلِهِ هِيَ قُدْسُ أَقْدَاسِ . هٰذِه هِيَ شَرِيسَهُ ٱلْيَتِ . جِينَةٍ وَهَذِهِ أَفَيْتُ ٱللَّذِيمِ بِالْأَذْرُعِ وَالدَّرَاعُ وَرَاعُ وَقَبْضَةٌ . أَيْلُفَنْ فِرَاعُ وَٱلْمَرْضُ ذِرَاعُ وَحَافَتُهُ إِلَى شَفْتِهِ مِنْ حَوْلِهِ شِبْرٌ . وَهٰذَا هُوَ ظَهْرُ ٱلْمَذَيْحِ . عَلَيْ وَمِنَ ٱلْمُنْنِ عِندُ ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلسَّطِي ٱلْأَسْفَلِ ذِرَاعَانِ وَٱلْمَرْضُ ذِرَاعُ . وَمِنَ ٱلسَّطْحِ ٱلصَّنِيرِ إِلَى السُّطِي الْكَبِيرِ أَرْبَمُ أَذْرَعِ وَالْمَرْضُ ذِرَاعٌ ، عَنْ وَالْأَدِيْلُ أَرْبُمُ أَذْرُمُ وَمَنَّ الْأُرِيْلِ إِلَى فَوْقُ أُرْبَعَهُ مُرُونَ . عِنْ وَالْأَرِيْلِ النَّتَا عَصْرَةَ طُولًا فِي الْغَقَى عَصْرَةَ عَرْضًا مُرْبَعُ عَلَى جَوَانِهِ ٱلْأَرْبَعَ . عَنْ قَالَتْهُ أَزْمَ عَفْرةَ طُولًا وَأَرْبَعَ عَفْرةً مَرْضًا عَلَى جَوَانِهِ الْأَرْبَةِ . وَالْحَافَةُ مِنْ حَوْلِهِ نِمْفُ ذَرَاعَ وَحِشْنُهُ ذِرَاعُ مِنْ حَوْلِهِ وَدَرَجَانُهُ عُجَاهَ ٱلشَّرَقَ . يَحِيْدُ وَقَالَ لِي لَا أَبْنَ ٱلْبَشِّرِ هَكَمَنَا قَالَ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبِّ هٰية وسُومُ ٱلمَذْبَحِ يَوْمَ لِمُنتَعُ لِإِصْادِ الْحُرْقَةِ عَلَيْ وَلَعْمِ الدُّم طَلَيْهِ . كَالْيَرْ تُعْلِي ٱلْكَنْتَ ٱلآو يَينَ الَّذِينَ هُمْ مِن ذُرِّيَّةِ صَادُونَ ٱلْمُثَرَ بِينَّ إِنَّ لِيَغْدُمُوا لِي يَعُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبُّ عِبلاً مِنَ ٱلبَرُ الْعَلَّادَ عِنْ وَأَخْذُ مِنْ دَمِهِ وَتُجْسَلُهُ عَلَى ٱلْفُرُونِ ٱلْأَرْبَيْةِ وَعَلَى أَرْبُر دُوَايَا السَّعْجُ وَعَلَى الْحَافَةِ مِنْ حَوْلِمَا فَتَرَكِيهِ وَتُكَثِّرُ عَنْهُ . ﴿ وَمَا خَذَا يَجْسَلَ الْحَصَلَاةَ فَيَعْرَقُ بِي مَوْضِعٍ مُعَيَّزِينَ ٱلْيَبْتِ خَادِجَ ٱلْمُلْدِس: عَلَيْكَ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي تُعَرَّبُ تَلِسامِنَ الْمُوْصَعِماً لِلْعَطَاءَ فَارْتَى الْمُذْبَعُ كَمَا ذَكَى بِالْعِبْلِ ، عَلَيْنِ وَمَنَّى فَرَغْتَ مِنَ التَّرْكِيَّةِ فَرِّن عِبْدُلا مِن الْفَرْصِيمَا وَكُنشا مِنَ الْغَمْرَصِيمَا ﴿ لَا إِلَّهُ مَرْجُهَا أَمَامَ الرُّبْ وَلُكِق

بالى الدار الداخية إنخام في الله في يقرب ذبيقت الله الدار الشهدا الراب . المثالية وتحدوثهم يكون المم ميراتا فإني أتا بيرانهم فاد المطونهم بلحقا في إشرائيل المؤلف المحدوث المؤم عمم المحلوث وأقل المعلمة وقال المحدوث المؤم عمم المحلوث وقال تعدو فو المحدوث المحدود المحدود

#### ألفضل الخامس والأثربغون

وَإِذَا قَسَمْتُمُ ٱلْأَرْضَ مِيرًانًا تُقَدِّمُونَ مِنَ ٱلْأَرْضَ تَقْدِمَةً مُقَدِّسَةً لِلرَّبِ طُولُهَا خَمَةٌ وَعَشْرُونَ أَلْهَا وَعَرْضُهَا عِشْرُونَ أَلْهَا . هٰذِه تُكُونُ مُقَدَّمةً فِي جَمِه تُخُومها مِنْ حَوْلُما . فَيْ فِي وَمِنْ هَذِهُ لُرَاعُ خَسْ مِنْ فِي خَسْ مِنْ عَلَى ٱلْحِيطِ مِحْونُ لِفُدْسَ وَخَسُونَ ذِرَاعًا تَكُونُ تَحْمِراً لَهُ مِنْ حَوْلِهِ . ٢٠٠٠ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْقِيلَ تَقِيسُ طُولَ خَسَةٍ وَعَشْرِينَ أَ قَا وَعَرْضَ عَشَرَةٍ آلَافٍ وَهَناكَ يَكُونُ ٱلْمُدِسُ قُدْسُ ٱلْأَقْدَاسِ. وَهُذَا لَكُونَ الْخُلِّ الْمُدِّسَ مِنَ الْأَرْضَ وَكُونَ الْكَنَّةِ خُدَّام الْمُدس الْمُثَرِّبِينَ لِغَنْمُوا ٱلزَّبْ وَيُكُونُ لَمْمْ مَوْضِناً فَبْلُوتِ وَمَكَاناً مُقَدِّساً فَسَقْدِسَ. عَنْ وَيَكُونُ لِلُّوِيْنِ خُدَّامِ ٱلْيَبْتِ حَسَّةٌ وَعَشْرُونَ ٱلْعَاطُولَا وَعَشَرَةُ ٱلْأَفِي عَرْضاً وَهُناكَ جُكُونُ لُمْ مِلْكُ مُدُن المُحْكَني و عَنْ وَتُعَمَّلُونَ مِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ خُسَةَ آلَافِ عَرِضًا وَخَسَةً وَعِضْرِينَ أَفَا طُولًا فَبَالَةَ ٱلتَّقدِمَةِ ٱلمُندَسَةِ فَيكُونُ لَكُلّ آلِ إِسْرَا ثِيلَ . وَيَعْلَوْ وَتَجْمَلُونَ الرّ نيس مَا عَلَى جَانَى التَّقْدِمَةِ ٱلْلَّقَدْسَةِ وَمَلْكِ ٱللَّذِينَةِ مَا يَلِي ٱلتَّقْدِمَةَ ٱلْفَدْسَةَ وَمَا يَلِي مِلْكَ المدينة من جَهة الغرب إلى الغرب ومن جنة الشرق إلى الشرق ويكون الطول فبالة مَكُلُّ وَاحِدِ مِنَ ٱلنَّصِيبَيْنِ مِنْ تُخْمِ ٱلْمَرْبِ إِلَى تُخْمِ ٱلشَّرْق . ﴿ يُعْمِ فَدْلِكَ مَكُونُ أَدْمَنهُ وَمِلْكُهُ فِي إِسْرَائِيلَ فَلا يَظلمُ رُوْسَائِي شَعْي مِنْ بَعْدُ وَإِنَّا يُعْطُونَ ٱلأَدْمَنَ لِآلِ إِسْرَائِيلَ لِأَسْبَاطِيمِ . عِنْهِمْ مَكْذَا قَالَ ٱلسَّبَدُ ٱلرَّبْ حَسْبُكُمْ فَادُوْسَاتَ إِسْرًا نَيلَ كُفُوا عَنِ ٱلْجُوْدِ وَٱلْأَعْتِمَاتِ وَأَجْرُوا ٱلْخُكُمَ وَٱلْمَدْلَ وَٱدْفَعُوا عَنْ شَعْبِي إِعَمَاقُكُمْ يَقُولُ الشَّيْدُ الرُّبِّ . يَحْيِهِ إِنَّهُ سَكُونُ لَكُمْ مُوَاذِينُ عَدْلِ وَإِيفَةٌ عَدْلَ وَبَثُّ عَدَلَ. عِنْكُ وَيَحُونُ لِلإِيغَةِ وَٱلْبَتِّ مِقْدَادٌ وَاحِدْ بَحَيْثُ يَسَمُ ٱلْبَثُّ عُشْرَ ٱلْحُسر وَٱلْإِيفَةُ عُشْرَ ٱلْحُس فَيْكُونُ يَعْدَادُهُمَا عَلَى ٱلْحُسر . عَنْ وَيَكُونُ لَكُمُ ٱلْمُقَالُ عشرَين ذَانَهَا والمن عشرينَ مَقالًا وَخْتَة وَعشرينَ مَقالًا وَخْتَة عَشَر مَقَالًا. كَانَةٌ وَهٰذِه هِيَ الْتُقْدِمَةُ أَلَتِي تُقَدِّمُونَا سُدَّنَ إِيقَةٍ مِنْ جُرِحِنْطَةٍ وَسُدْسُ إِيفَةٍ مِنْ لِحْرِ شَيِدِ. عَلَيْهِ وَٱلْمُرْمُومُ مِنَ ٱلزَّيْتِ وَهُوَ بَثُّ وَٱلْبَثْ عُفُرٌ مِنَ ٱلْكُرِّ وَعَشَرَةً بُنُونِ أُمِرٌ . يَحِينٍ وَشَاهُ غَنَم مِنْ كُلّ مِنْيَن يِمَا لُمِّ إِنْسِرًا يُسِلُ إِنْصُدِمَةٍ وَٱلْمُرْقَةِ وَذَبَائِعُ السَّلَامَةِ لِلْكُفَّارَةِ عَنهم يَفُولُ السَّيدُ الرَّبُّ. عَلِي اللَّه عَلَى جِيمِ شَف الأَدْض تَكُونُ هٰذِهِ ٱلتَّقْدِمَةُ لِرَ نبس إَسْرَائِيلَ. ﴿ لَيْكُ وَعَلَى ٱلرَّنِيسِ تَكُونُ ٱلْخُرَقَاتُ وَالتَّقْدِمَةُ وَالسَّكِيلِ فِي الْأَعَادِ وَرُوْوسِ الشَّهُورِ وَالسُّبُوتِ فِي جَمِم احْتَالَاتِ آل إِسْرَائِيلَ وَهُو يُقَرِّبُ ذَيِعَةَ ٱلْخَطْلَةَ وَٱلثَّذِيمَةَ وَٱنْضُرَقَةَ وَذَيْهِةَ ٱللَّالَامَة الْكَفَّارَة عَيْر آلِ إِسْرَائِيلَ . عَيْنِهِ مُكْذَا قَالَ السِّيدُ الرُّبُّ فِي النَّهُ الْأُولِ فِي الْأُولِ مِنَ الشَّهْر كَاخْذُ عِبْلًا مِنَ ٱلْبَقَرَ صَحِبِهَا وَلَرْ كِي ٱلْمُدِسَ . ﴿ يَهْمَا إِلَيْ وَٱلْحَذَ ٱلْكَاهِنُ مِنْ دَم ذَيِعَتُ ۚ ٱلْحَطَلَةَ وَتَجَسَلُ عَلَى عَضَا ثِدِ ٱلْبَيْتِ وَعَلَى أَرْبَمِ زَوَايَا سَطِحِ ٱلْمَذْبَحِ وَعَلَى وَضَائِدِ بَابِ ٱلدَّادِ ٱلدَّاخِلِيَّةِ. ﴿ يَهِيْكُ وَهُكُذَا تَضَعُ فِي ٱلشَّابِرِ مِنَ ٱلشَّهْرِ عَنْ كُلُّ مَنْ ضَلَّ وَغَوَى فَتُكَفِّرُونَ عَنِ ٱلبِّنِهِ ، ١٤٠٠ فِي ٱلثَّهُمُ ٱلْأُولَ فِي ٱلنَّوْمِ ٱلزَّامِ عَشَرَ مِنَ ٱلثَّهُمُ يَكُونُ لَكُمْ أَنْهِ مَعْ عَيدُ سَبِيَّةِ أَنَّامِ فِلْكَانِي الْمُعْلِرُ ، وَإِيْ فَاقْرَدُ الرَّفِيلُ فِي ذَلِكَ اليوم عَنْ نَفْ وَعَنْ جَمِم شَف الأَوْضَ عِبْلَ خَطَآه . يَ إَيْمِ وَفِي سَبِيَّةٍ أَيَّامِ الْبِيد يْمَرَّبُ ٱلْخُرَقَةَ لِلرَّبِّ سَبَّنَةَ غُلُول وَسَبْقَ كَإِسْ صَحِيَةٍ كُلُّ قِوْمٍ مِّن ٱلسِّبَقَ ٱلْأَيَّامِ وَذَيْفَةَ ٱلْخُطْآةُ تَيْسَ مَمَرَكُمُ لَيْمٌ . ١٢٥٪ وَأَيْتَرَبُ ٱلثُّدِمَةُ آيفَةَ الْجِل وَإِيفَة الكُمّنة عَلَيْهَا فِعَا وَيْسَمِدُوهُمَا غَرْفَة الرَّبِ. ١٠ هِي اللهِ سَبَّتَ أَيْم مُتَوَبِّ فِي كُلِّ يَوْم تَلْمَنْ خَطَّاهُ وَيُقَرِّ فِينَ عِبْلَا مِنَ أَلِينَّهِ وَكُنِنَا مِنْ أَلْفَهُ صَحِينِ. ١٩٤٨ وَسَبَّتَ أَيْم يُحْفُرُونَ عَنِ الْمُذَجِ وَيُطْهِرُونَهُ وَكُمِّ لُمُونَّ وَكُنِي أَنْ أَنْ مُنْ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## أَلْفَصْلُ ٱلَّ الِعُ وَٱلْأَمْ بَعُونَ

كلي وَرَجَمَ بِي إِلَى طَرِيقِ بَابِ ٱلْمُقْدَسِ ٱلْحَارِجِيِّ ٱلْمُغْبِ يَحْوَ ٱلشَّرْقِ وَكَانَ مُنْفَأَ. كَنْ فَتَالَّ لِيَ ٱلرُّبُّ إِنَّ هٰذَا ٱلْلِكِ يَكُونُ مُنْقَالًا يُفْخُ وَلَا يَدْخُلُ مَنْ وَجُلُ لِأَنَّ ٱلرُّبُ إِلٰهَ إِسْرَا يُلِلَ قَدْ دَخَلَ مِنْ فَيَكُونُ مُنْقَاء عَنِيمٌ لَكِنُ ٱلَّ نِسَ هُوَ يَجُلُسُ فيهِ لِأُحْمُلُ جُنِزًا أَمَامَ ٱلرُّبِّ فَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ دَوَاقِ ٱلْبَابِ وَيَخْرُجُ مِنْ طَرِيفِهِ . وَانَّى بِي فِي مَلَرِينَ مِلْ النَّهَالَ إِلَى أَمَامُ ٱلْيَلَتِ فَرَأَيْتُ فَإِذَا تَجْبُدِ ٱلرُّبَ قَدْمَلا بَيْتَ ٱلرَّبِ فَحَرَدْتُ عَلَى وَجْهِي . ﴿ يَهِي فَسَالَ لِي ٱلرَّبُّ يَا أَبْنَ ٱلْبَشَرِ وَجَهُ ظَبَكَ وَأَنْظُرْ بِيَنْيِكَ وَأَنْمُمْ إِلْذَنْيِكَ كُلُّ مَا أَحْلِمُكَ بِهِ فِي جِيمٍ دُسُومٍ بَيْتِ ٱلرَّبِ وَجِيمٍ شَرَائِهِ وَوَجِّهُ قَلْبُكُ إِلَى مَدْخَلِ ٱلْيَتِ وَجِيمِ عَارِجِ ٱلْمُدِسِ . عَلَيْ وَقُلْ الْمُسَرِّدِينَ لِآلَ إِسْرَائِلَ مَكْنَا قَالَ النَّهُ الرَّبُّ حَسِيضَمُ بَعِيمُ أَرْبَالِكُمْ بِاللَّ إِسْرَائِلَ عِنْهِ وَإِذْ عَالَمُمْ يَنِي الذِيهِ النَّلَ الشَّالِ اللَّهِ النَّلَ الْأَسْادِ لِكُوفِهِ فِي مُنْدِسِي وَيُعَدِّنُوا بَنِيقٍ وَتَفُرِيكُمْ طَمَايِ النَّحْمَ وَالدَّمَ أَ أَكُمْ نَقَتْمُ عَلَيْ بَعِيمٍ أَ (جَاسِكُم عَنِيعٍ وَبَمُ تَقُومُوا بِمِرَاسَةٍ أَعْدَاسِ بَلِ أَقْتُمْ حَرَّاساً تَمْرُسُونَ عَنْكُمْ فِي مَقْدِسِ ، بِينِ عَمَّدُنا قَالَ السَّيدُ الرَّبُّ لَا يَدْخُلُ مَثْ دِسي آبُنُ غَرِيدٍ أَغَلَثُ اللّهِ أَغَلَثُ الْجَسَدِمِنْ يَجِيمِ بَنِي ٱلْمُرَبَّةِ ٱلَّذِينَ بَينَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، عَنْهُ لَكِنَّ ٱللَّهِ يَينَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَدُوا عَنِي عِنْدَ صَلالِ إِسْرَا نِيلَ ٱلَّذِينَ صَلُّوا عَنِي وَدَّآهُ أَصْنَامِهِمْ تَعْبِلُونَ إِثْمَ أَنْفُسِهِمْ ﴿ لِلَّهِ وَكُونُونَ فِي مَقْدِينِي خُدَّاما مُعَوِّلِنَ أَبُوابَ ٱلْبَيْتِ وَعَلامِينَ ٱلْبَيْتِ . هُمْ يَذْبُكُونَ ٱلْخُرْقَةَ وَٱلذَّيْمِةَ لِلشَّعْبِ وَهُمْ يَعِمُونَ أَمَامَهُمْ لِيَخْدُمُوهُمْ عِنْكُ لِأَنَّهُمْ خَدَمُوهُمْ أَمَامَ أَسْتَلْهِمْ وَكَانُوا لِا لَهِ إِسْرَا بْلَ مَعْتَرَةً إِنْم - فَلِذَٰ لِكَ دَعَثُ يَدِي عَلَيْهِمْ بَعُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ فَغِمْلُونَ إِنَّهُمْ ١٤٠٠ وَلَا يَقْرَبُونَ إِنَّ لِحُدْمَةِ ٱلْكَمَّنُوتِ وَلَلْأَقْتَرَابِ إِلَى قُدْس ٱلْأَقْدَاسِ فِي شَيْء مِنْ أَقْدَابِي فَغِيلُونَ تَجَلُّمُ وَادْجَاسُهُمْ ٱلِّي صَنَّمُوا ۗ ٢ كُيْلِ وَأَجْمَلُهُمَّ يْعُومُونَ بَحِرَاسَةً ٱلنَّيْتِ فِي كُلُّ خِذَمَّتِهِ وَكُلَّ مَا يُصْنَهُ فِيهِ . عَنْهِ إِلَا أَلْكَذَهُ ٱللاوِيوْنَ بُوصَادُونَى ٱلَّذِينَ فَامُوا بِحِرَاسَةِ مَعْدِيبي حِينَ صَلَّ عَيْي بَلُو إِسْرًا ثِلْ فَهُمْ يَعْتَرِ بُونَ إِلَّ لِيَعْدُنُونِ وَيَتَغُونَ أَمَامِي لِنُكَرِّبُوا لِيَ ٱللَّهُمَ وَالدَّمَّ يَغُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرَّبِّ. ﴿ وَهُمْ يَدْخُلُونَ مَقْدِيبِي وَهُمْ يَقْتَرِ بُونَ إِلَى مَا يِنْدَتِي خِلِدْمَتِي وَيَغُومُونَ بِحِرَاسَتِي • عَنَجَ وَإِذَا ذَخُلُوا أَيْوَابَ الدَّادِ الدَّاخِلَيَةِ لِلِسُونَ ثِيَابًا مِنْ كَتَانِ وَلَا بِكُونُ طَلْيِمِ مُوفُ حِينَ يَخْدُمُونَ فِي أَيْرَابِ ٱلدَّارِ ٱلدَّاخِلَيْةِ أَوْ فِي دَاخِلِهَا . ﴿ يَهِمُ يَكُونُ عَمَا أَبُ مِنْ كَتَان عَلَى دُوْدِسِهِمْ وَسَرَاوِ بِلَاتُ مِنْ كَتَأْنِ عَلَى أَحْتَاتُهِمْ وَلَا يَتَطَعُّونَ عَلَى ٱلْمَرَق . كالكلا وَإِذَا خَرَجُوا إِلَى ٱلدَّادِ ٱلْخَارِجَةِ إِلَى ٱلشَّمْدِ يَتْزِعُونَ ثِيَابَهُمْ ٱلَّتِي يَخْدُمُونَ بِهَا وَيَضَمُونَهَا فِي عَلَامِ ٱلْمُدْسِ وَكِلْبَسُونَ ثِيَامًا أَخَرَ وَلَا يُعَدِّسُونَ ٱلشَّنْبَ بِنْيَامِمْ. عَنْهِ وَلَا يَعْلِمُونَ رُوْوَتُهُمْ وَلَا يُرْسِلُونَ لَهُمْ خُصَلًا بَلْ يَجْزُونَ شَمْرَ رُوْوِسِهِمْ ﴿ يَرَاجُهُمْ وَلَا يَشْرَبُ كَلِمِنُ خَرًا عُنْدَ دُخُولِهِ إِلَى ٱلدَّارِ ٱلدَّاخَلَيَّةِ . ﴿ وَلَا يَتَرَوَّجُونَ أَزْمَلَهُ وَلَامُطَلَّفَ ۚ بَل يُّحَدُونَ أَبْكَارًا مِنْ ذُوَّيُّ آلِ إِسْرًا مِلْ أَوْ أَرْمَلَةٌ قَدْ أَرْمَلَتْ عَنْ كَاهِن ، عَلَيْ وَيُعَلُّونَ سْمِيَ ٱلْخَيْرَ بَيْنَ ٱلْمُصَدِّسِ وَٱلْمُناحِ وَيُرَفُونَهُمُ ٱلْغِسَ مِنَ ٱلطَّاهِرِ . ١٠٠٪ وَعِنْدَ ٱلْفَكْلَمَاتِ هُمْ يَيْتُونَ الْمُكُمِّ وَبِمَسْبِ أَخَايِ يَمْكُنُونَ وَشَرَا بِنِي وَدُسُويِ فِيجِيعٍ أَعَادِي يُغْفَظُونَ وَسُبُوقِي لِنُصَّدِّسُونَ. عَنِيْ وَلَا يَدْخُلُونَ غَلَى سَبْتِ مِنْ ٱلْبَشَرِ فَيْتَجُمُونَ . وَإِنَّا لَمْمَ أَنْ يَنْجُمُوا بِلِي وَأَمْ وَأَنِي وَأَنِيَةٍ وَأَخِ وَأَخْتِ لَمُ تَصر لربُل . كلك وَبَهْدَ تَعْلِيرِهُ يَعْسُبُونَ لَهُ سَبَتَ أَيَّامٍ . عِيمِ وَفِي يَوْم دُعُولِهِ إِلَى ٱللَّذِس

ِهُكَبِّنُو وَمِناَمِنَ الزَّيْتِ لِكُلِّرَ إِيفَةٍ · £22 وَفِي النَّهُمُ السَّابِحِ فِي اَلَوْمُ المَّلِسِلَ عَشَرَ مِنَ الشَّهُرِ فِي الْهِيدِ يُقَرِّبُ سَبَعَةً أَيَّامٍ أَنْكَالَ هَلِهُ مِنْ دَيِسَةِ الْمُثَلَّةُ وَٱلْفُرْقَةَ وَالثَّامِةُ وَالزَّيْتِ

#### ألفَصَلُ السَّادِسُ وَالْأَمْ بَعُونَ

ور الله الله الرُّبُّ إِنَّ بَابَ المَّادِ الدَّاخِلِيَّةِ النَّجْهِ غَوْ الشَّرْقِ بَكُونُ مُنْقَا سِنَّةَ أَيَّامِ ٱلْمَسَلِ وَفِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ يُلْتَحُ وَبِي يَوْمِ وَلْمِ ٱلشَّهُم يُلْتَحُ . عي وَبَدُخلُ أَلْ نِسُ ٱلْبَابَ مِنْ طَرِيقِ دِوَاقِهِ ٱلْمُلْدِجِيِّ وَيَفْتُ عَدْ عَنَادَةِ ٱلْبَابِ وَمُقْرَبُ ٱلْمُهَنّةُ غُرَقَتُهُ وَذَيِعَةَ سَلامَتِهِ وَهُوَ يَنْجُدُ عَلَى مَنْكَ الْلِكِ ثُمُ تَخْرُجُ وَلَا يُنْلُقُ الْلِكَ إِلَّ الْسَالَ. وي وَيَسْفُ دُ شَمْلُ ٱلأَرْضِ عِنْدَ مَدْخَلَ هٰذَا ٱلْلِّبِ فِي ٱلسُّوتِ وَفِي رُوْوس الشُّهُورِ أَمَامَ الرَّبِ. عَنْ ﴿ وَالْعُرْمَةُ الَّتِي يُقَرِّبُكَا الرَّيْسُ لِلرَّبِ فِي يَوْمُ السُّبْتُ بِيُّ حُسلانِ مُعِيمَةِ وَكُنِسُ مُعِيمٌ . عَنْهِ وَالتَّدِمَةُ لِمُكْبُس إِيفَةً وَالتَّدِمَةُ لِمُعَالان عَطِيَّةً يَدِهِ مَمَّ هِمِنِ مِنَ الزُّبِ لِكُلِّرِ إِينَةٍ . كِنْهِ وَفِي يَوْمَ وَأَسِ الشَّهُرِ عِنْس لُ مِنَ ٱلْبَعْرَضِيمُ وَسَمُّ خَلَانِ وَكَنِسُ تَكُونُ صَحِيمَةً . ﴿ وَيَعْرَبُ تَقْدِمَةً إِيفَةً لِلْجَلِ وَإِينَةً لِلْكُلِشِ وَمَدْدَما كَالَتْ بَدْهُ إِلْمُلانِ وَهِنا مِنَ ٱلزُّبْتِ لِكُلِّ إِينَةٍ . هِمع وَإِذَا مَخَلَ ٱلرُّيْسُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ دِوَاقِ ٱلْبَلِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ مَكْرِيقه . عِيد وَإِذَا دَخَلَ شَمْ الْأَدْضِ إِلَى أَمَامِ الرَّبِّ فِي الإَحْتَ الْاتِ فَالَّذِي يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقَ لِب ٱلشَّمَالِ يَنَجْدَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقَ بَلِي ٱلْجُنُوبِ وَأَلَّتِي يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقَ بَلِي ٱلجُنُوبِ غُوْرُجُ مِنْ طَرِيقَ بَلِي الشَّمَالِ فَلا يُرِجُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْبَلِ الَّذِي دَخَلَ مِنْ عَ إِلْ يَغُرُجُ بِمَا يُقَاسِلُهُ ﴿ كَانِيْكُ وَٱلرَّيْسُ يَدْخُلُ فِي وَسْطِيمُ مَتَى دَخُلُوا وَتَخْرُجُ مَتَى خَرَجُوا ۗ • كَلُّنْهِ وَفِي ٱلْأَعْيَادِ وَٱلِأَحْتَمَالَاتِ تَكُونُ ٱلثَّقَدِمَةُ إِينَةً ۚ لِلْحَبْلِ وَإِينَةً لَمُكَنِس وَعَطَيَّةً يَدِهِ الشَّلَانِ مَمَ هين مِنَ ٱلزُّيْتِ لِعَصْلَ إِيفَةٍ . ﴿ وَإِذَا قَرُّبُ ٱلرُّ نِسُ مُرْاَلَ تَعَلُّومٍ غُوْفَةً ۚ أَوْ ذَيِهِمَةً سَلامَةٍ تَعَلُّومًا لِرَّبِّ لِمُغَمِّ لَهُ ٱلْلِكِ ٱلنَّقِّهِ تَحْوَ ٱلشَّرْق فَيَتَرْبُ عُرْفَةً وَذَيهَةً سَلامَتِهِ كَمَا يُعْرِّبُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ ثُمْ يَعْرُجُ وَيُنْلَقُ الْلَبُ بَعْدَ عُرُوجِهِ . وَثُمَّرُ ثُمَّ اللَّهِ حَوْلِياً صَعِمًا صَحُلُ فِيمَ غُرْقَةً لِرَّبِ ثُمَّرُ لِهُ صَابَانًا فَسَابًا كُلُكُ وَتُعْرِبُ عَلَيْهِ تَعْدِمَةً صَبَاحًا مُصَبَاحًا مُدْسَ إِيفَةِ وَمَنَ الزَّيْتِ كُلَّ عِين لرَشّ ٱلتِّيدِ تَقْلِمَةً لِلرَّبِ رُسُومًا أَبِدِيَّةً وَائِمَةً . عِنْ ﴿ فَيَعْرُ أُونَ ٱلْخَلَ وَٱلتَّقِيمَة وَٱلزَّبْتَ سَبَاحًا صَبَامًا غُرَفَ \* وَالِمَة ، عِنْهِ مُكَذَا قَالَ ٱلسُّيَّدُ ٱلرُّبُّ إِذَا أَعْلَى ٱلرَّ نِس عَطِيَّةً مِنْ مِيرَاثِهِ لِأَحْدِ مِنْ يَنِيهِ فَهِيَ تَكُونُ لِلَيْهِ تَكُونُ مِلْكَا لَمْمُ بِٱلْوِدَاتَةِ . عِيلَ وَإِذَا أُعطَى عَطيةً مِن مِيرَاثِهِ لِأَحدِ مِن عَبِيدِهِ فَهِي تَكُونُ لَهُ إِلَى سَنَةِ ٱلْمِثْقُ ثُمَّ تُرج لِر يُس. أَمَّا بِمَا أَنَّهُ فَيَكُونُ لِينِهِ . عَنْهُ وَلَا فَأَخَذُ الَّهِ نِيسُ مِنْ مِيرَاثِ ٱلصَّفِ طَالِدًا إيَّاهُمْ مِنْ مِلْكِهِم لَكِنَّهُ مِنْ مِلْكِهِ لِمُورِّثُ مَلِيهِ لِللَّا لِنُرَّقَ شَمْي كُلُّ وَاحِدِ عَنْ مِلْكِهِ . ١٤٦٠ وَأَقَ بِي مِنَ ٱلْمُدْخَلِ ٱلَّذِي عَلَى جَانِبِ ٱلْبَبِ إِلَّى تَعَادِعِ ٱلْقُدْسِ ٱلِّي الْمُكَمَّةَ ٱلْتُجْبَ فَعُق اَلثَّمَالِ فَإِذَا هُسَاكَ مَوْضِهُ عَلَى ٱلْجَانِينِي نَحْوَ ٱلْفَرْبِ. ﴿ يَهِ عَمَالَ لِي هٰذَا ٱلْمُوضِعُ ٱلَّذِي يَطُنُخُ فِيهُ ٱلْحَصَمَنَةُ ذَيِعَةَ ٱلْإِثْمُ وَذَيِعَةَ ٱلْحُطْلَةَ وَيُنْعِظُونَ ٱلتَّقْدِمَةَ لِلْلاَيْخُرُجُوا بِهَا إِلَى ٱلدَّادِ ٱلْحَادِجَةِ مَنْعَدْ مُوا الشَّفْ. عليه وَمَرْجَ فِي إِلَى ٱلدَّادِ ٱخْادِجِيَّةِ وَأَمْرُ فِي عَلَى ذَوَا يَا ٱلدَّادِ ٱلْأَدْ بَرِ فَإِذَا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنَ ٱلدَّادِ دَادُ . ﴿ يَهِي فِي زَوَا يَا ٱلدَّادِ ٱلأَدْتِمِ دُودٌ صَفِيرَةٌ طُولُهُما أَرْبَعُونَ وَعَرْضُهَا قَلاثُونَ وَلِلزَّوَايَا ٱلأَدْبَرِ مِيَاسٌ وَاحِدٌ. عَلَيْ وَلِأَرْبَهِمَا جُدْرَانُ عَلَى نجيطِهَا وَقَدْ صُنِمَتْ مَطَابِخُ مِنْ تُحْمَدِ ٱلْجُدْدانِ عَلَى ٱلْحِيطِ وَ اللَّهُ مَالَ لِي هُذِه أَيُوتُ الطَّاحِينَ أَلَى يَعْلَمُ فِيهَا خُدَّامُ ٱلْيَتِ وَيَعَةَ

## ألفضل السابغ والأم بغون

ورجَمَ بِي إِلَى مَدْخَلِ النِّيْتِ فَإِذَا بِسِيَاهِ تَخْرُجُ مِنْ تَحْسَ مَثَبَةِ النَّيْتِ مُحْوَ الشَّرْقِ

لِأَنَّ وَجُهَ ٱلْيَتِ خُوَ النَّرْقِ وَٱلْمِياءَ تَغْزَلُ مِن تَحْتُ مِن جَانِ ٱلْيَتِ ٱلْآَيْنِ مَن جَنُوبِ ٱلْمُذَبِّعِ . وَخَرَجَ فِي مِنْ طَرِيقٍ لِلِّهِ ٱلنَّمَالِ وَدَارَ فِي فِي ٱلطَّرِيقِ الْمُلْرِجِيِّ إِلَى ٱلْكِرِ الْمُلْرِجِيِّ عِندَ الطَّرِينَ ٱلنَّجْبِ يَحْوَ الشَّرْق كَإِذَا بِالْكِاءِ تَحْرِي مِنَ ٱلْجَانِبِ ٱلْأَيْنِ ، عِنْ إِلَا خَرَجَ الرُّجُلِ نَحْوَ الطُّرَق كَانَ بِسَدِهِ خَيْطٌ فَتَاسَ أَلْفَ فِرَامِ وَأَجْازَ يِي فِي ٱلْمِياهِ وَالْمِيامُ إِلَى ٱلْكَمْمِينِ ، عِنْ مُمَّ قَاسَ أَفَا وَأَجْسَازَ فِي فِي ٱلْمِيَاهِ وَٱلْمِيَاهُ إِلَى ٱلرُّحْمَيْنِينِ . وَهِي مُعْ قَاسَ أَفَا وَآجَازُ فِي وَٱلْمِياهُ إِلَى ٱخْتُونِي . ثُمُّ عَلَى أَفَا فَإِذَا بَفِر لَمُ أَفْدِرْ عَلَى الْأَجْسَازِ فِيهِ لِأَنَّ الْبَاهُ صَادَتْ طَافِيةٌ مياه سِباحَةٍ نَهُرًا لَا يُنْبُرُ . يَكُمُ فَقَالَ لِي أَرَأَيْتَ يَا أَبُنَ ٱلْبَصْرِ . وَذَهَبِ فِي وَرَجَمَ فِي إِلَى شَاطِئي النَّمِر و عِنْ إِلَيْ وَلَمَّا رَجْمَتُ إِذَا عَلَى شَاطِيرُ النَّهِرِ أَتُحَالُ كَثِيرَةُ جِدًّا مِنْ هُنَا وَمِن هُنَاكَ . كَلُّهُ عَمَّالَ لِي إِنَّ هٰذِهِ ٱلْمِيَّاهَ تَخْرُجُ نَحْوَ ٱلْفُعَةِ ٱلشَّرْفَةِ وَتَنْزِلُ إِلَى ٱلْعَوْدِ وَتَعْخُلُ ٱلْجَرَ ؛ إِنَّهَا تَصْرَفُ إِلَى ٱلْجَرِ مَثْثَقَى ٱلِمَاهُ . عَنْهُ وَكُلُّ تَصْرَحُيُّهُ وَحَفْ حَيْثُ ، يَبِلُمْ ٱلنَّهُ نَحْيًا وَيُكُونُ ٱلسَّمَكُ كَتِيمًا جِدًا لِأَنَّ لِمَذِهِ ٱلْمَيَاهَ قَدْ بَلَنْت إِلَى لِمَتَاكَ فَكُلُّ مَا يَبِلُمْ إِلَيْهِ النَّرُ الشِّقَ وَتَحْيا . كَيْنِي وَيقْفَ عَلَى هَٰذَا ٱلْهُر السُّيَّادُونَ مِنْ عَيْنَ جَدْيَ إِلَّ عَيْنَ عَبِلانِيمَ فَيَحُونُ مَنِسَطا إِشِبَاكِ وَيَكُونُ تَمُّكُهُ عَلِي أَمْنَافِ كَسَلَكِ ٱلْجَر الْمَطِيمِ كَثِيرًا بِدًا . عَنِينِ أَمَّا مُسْتَنْعَالُهُ وَدَكُ فَلا تُشْنَى بَلِ نُجْمَلُ مِثْنًا . عَنِيجٍ وَعَلَ النَّرُعَلَى شَاطِيهِ مِنْ لِهُمَا وَمِنْ لَهَاكَ يَلِمُنَا عَلَّ مُتَمَرِيلُ حَكُلُ وَلَا يَذَلِلُ وَرَفَهُ وَلَا يَشْطِعُ غُرُهُ مَلَ كُلُّ شَهِرَ فِي يَوَ كِيرَ لِأَنَّ مِياهَهُ عُزْرُجُ مِنَّ الْمُدِسِ فَيْكُونُ غُرْهُ فِطلَم وَوَرَّفَهُ مِينَهَا وَ وَهُونِهِمْ مُكْمَنا قَالَ السِّيدُ أَلَا ثِمْ هَيْهُ مِي ٱلْظُومُ أَلِينَ فِيهَا رَوُنَ الأَدْسَ عَلَى حَسَبِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ أَلِاثَتَى عَشَرَ وَلِيُوسُفَ مَهْمَانِ . ١١٤ تَرَفُن كُلُّ وَاحِدِمِثْلَ سَهْمِ أَخِيهِ مِنْ هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي رَفَعْتُ بَدِي عَلَى أَنْ أَعْلِيَا لِا ۖ إِنْكُمْ فَتَمُ لَكُمْ مِيرَ أَنَّا . كَيْنَا إِنَّ وَهُذَا تُحْمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ جِبَةِ ٱلثَّمَالِ . مِنَ ٱلْجَرِ ٱلْكَبِيرِ عَلَى مَرويق خَنُونَ وَأَنْتَ آتِ إِلَى مَسْدَدَ عِلَيْهِ خَاهُ وَبِيرُوتَهُ وَسِبْرَانْمُ أَلِي بَيْنَ تَخْرِيمَشْقَ وَأَغُمْ هَاهَ وَحَصَرَ يَكُونُ أَلَى عَلَى نَغْمِ حَوْدَانَ . ١١٨ وَيَحْكُونُ ٱلنَّهُمُ مِنَ ٱلْجُر حَمَرَ عَنُونَ غُمْمَ دِمَثْقَ وَصَافُونَ نَحُو ٱلثَّمَالِ وَتُخْمَ خَلَةً . وَهَذِه جِمَـةُ ٱلتَّمَالِ. وَيُكُونُ جَهُ أَلشَّرُق مِمَّا بَيْنَ حَوْدَانَ وَيَمشْقَ وَمَا بَيْنَ جِلْمَادَ وَأَدْض إِسْرَا ثَلَ عِندَ ٱلْأَرْدَنِ. فَتَقِيسُونَ مِنَ ٱلنُّحْمِ إِلَى ٱلْجَرِ الشَّرْقِ. هٰنِهُ جِنَّهُ ٱلشَّرْقِ. عَن وَجَةُ ٱلْجُنُوبِ بِيناً مِنْ كَامَادَ إِلَى مَا وَ ٱلْمُسُومَةِ فِي قَادِشَ وَمِنَ النَّبْرِ إِلَى ٱلْجُو ٱلْكَيدِ . هٰذِه جِهَ أَلْبِينِ جُنُوبًا . كَيْنِهُمْ وَجِهُ أَلْفَرْبِ أَلْجُرُ ٱلْكَبِيرَ مِنَ ٱلنُّمْمِ إِلَّى مَا فُدَّامُ وَأَنْتَ آتِ إِلَى حَمَاةً بِهٰذِهُ جِمَةً أَلْزَابٍ . عَنْهُ فَتَقْسِمُونَ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضَ كُلُمْ عَلَى حَسب أَسْاطِ إِسْرَائِسِلَ ١٤٢٤ تَفْسُونَهَا بِٱلْمُرْعَةِ مِيرَاتُدَكُمْ وَلِفُرِيَّا ٱللَّفَلَا فِهَا يَيْتَكُمُ ٱلَّذِينَ وَلَدُوا بَنِينَ فِيهَا بَينَكُمْ فَيَكُونُونَ لَّكُمْ كَالْصِّرِيجِ فِي بَنِي إِسْرَائِيسلَ وَيَعَّمُ لَمْمْ مِيرَاتُ مَعْكُمْ فِيَا بَيْنَ أَسْبَاطِ إِسْرَائِسِلَ . ١٤٢٤ وَٱلسِّطُ أَلَيْي فِيهِ يَكُونُ ٱلْغَرِبُ وَخِلَا هُنَاكَ تُعطُونَهُ مِيزَاتُهُ يَمُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّتُ

#### ألفَصَلُ الثَّامِنُ وَالْأَمْ بَعُونَ

Digitized by Google

# بُوُ الْأَكَانِيَاكَ

#### ألفصل الأول

وي السُّنةِ التَّالِيَّةِ مِن منك يُويَافِيمَ مَنِكِ يَهُودَا أَنَّى تَبُوكُهُ تَصُّرُ مَنِكُ بَابِلَ إِلَّى أُورَشَلِمَ وَحَاصَرَهَا يَهِمْ فَجَمَلَ ٱلرُّبُّ فِي يَدِهِ لِمِالْتِمْ مَلِكَ يَهُوذَا وَبَعْضَ آنَيةَ يَبْت ٱفْوَفَانَى بِهَا إِلَى أَرْضَ سُنَارَ إِلَى بَيْتِ إِلَٰهِ وَأَدْخَلَ ٱلْآنَيَـةَ إِلَى بَيْتِ خِزَاتَةِ إِلَمْهِ . وي وَأَمَرَ ٱلْمُكُ أَشْفَةَ وَيُسَ حَصَانِهِ أَنْ يُحْسَرَ مِنْ بَنِي إِنْهَا يُسِلَ مِنَ ٱلكُّسُل الْلَكِي وَمِنَ الْأَمْرَآهُ عِنْهِ فَيَاناً لَاعْبَ فِيهِمْ حِسَانَ ٱلْنَظْرِ يَشْفُلُونَ كُلُّ حِسْمَةِ وَيُدْرِّكُونَ ٱلْهِلْمَ وَيَنْقَهُونَ ٱلْمُرَقَةَ بَئِن يَكُونُونَ أَهْلًا لِلْوَقُونِ فِي قَصْرٍ ٱلْمِكِ وَلِتَنْلُم كَتَابَةِ ٱلكَلْدَانَيْنَ وَلَنَاهِمْ . عَيْجٍ وَوَظَّنَ لَمْ ٱلْكِ دِرْقَ كُلَّ عَمْ فِي عَمْدِمِنْ طَمَامِ ٱلْمِكِ وَمِنْ خَرِ شَرَا بِهِ كُنَّى يُرُوا ثَلَاثَ سِنِنَ وَبَعْدَ غَامِهَا يَغَفُونَ أَمَامَ ٱلْمَكِ. المُن وَكَانَ بَيْتُهُمْ مِنْ بَنِي يَهُوفَا دَانِيَالُ وَحَنَيْا وَبِيشَانِيلُ وَعَرَدْيًا . عَنْهُ عَبَلَ لَمْمُ رَبْسُ ٱلْحُسْانِ أَسَالَ مَنَى دَانِيَالَ بَلْفَصْرَ وَعَنْفَيَا شَدْدَكِ وَمِيشَا ثِلَ مِيشَكَ وَعَزَرَيا عَبْدَ نَجُونَ عَلَيْكُ وَإِنَّ وَانِهَالَ عَزِمَ فِي ظَلِيهِ أَنْ لَا يَتَّجَّسَ بِطَمَامِ ٱلْمُكِ وَخَر شَرَابِهِ فَسَأَلُ رَئِيسَ ٱلْحُسْيَانِ أَنْ لَا يَتَجْسَ . عِنْ عَالَالُ أَمَّهُ دَانِيَالُ نِسْتُ وَرَحَّهُ لَدَى دَ نِس الْمُصْلِدَ عِنهِ عَمَالَ دَ نِسُ الْمُصْلِدَ إِلَا نَالَ إِنِّي أَخَافُ مِنْ سَيِّدِي ٱلْمَاكِ أَلَيْنِي وَظُفْ مَأْكُمُ وَمَشْرَ بَكُمُ أَنْ يَرَى وُجُوهِكُمُ أَغَلَ مِنَ ٱلْمَثَانِ أَزَابِكُمْ فَتَغِلُوا عَلَى رَأْسِي مَرِيَّةُ أَمَامَ ٱلْمُكِ. ١٠٠ وَقَالَ دَانِيَالُ فَمَلْصَرِ ٱلَّذِي وَلَاهُ رَشِسُ أَيْتُمْمَان عَلَى دَانِيَالَ وَحَنَّلَيَا وَمِيشَا شِـلَ وَعَزَرْيًا عَلَيْكُ عَمْرَتُ عَبِيدَكَ مَشَرَةً أَيَّام وَلَنْعَا فَطَائِيُّ فَنَا كُلُّ وَمَا ۚ فَنَشْرَبَ عِنْهِ ثُمُّ لِنَبْدَ أَمَامَكَ مَنَاظِرٌ أَ وَمَنَاظِرُ ٱلْمَثْيَانِ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ مِنْ طَلَامِ ٱلْمِكِ ثُمُّ ٱصْنَعْ مَعَ عَبِيدِكَ بِحَسَبِ مَا تُنْظُرُ. ﴿ إِلَيْ ضَيْمَ لَمُعْ هُذَا ٱلْكَلَامَ وَمَرَّبَهُمْ عَثَرَةَ أَيَّامٍ . عِنْ وَبَهْدَ ٱنْفِضَا ۗ ٱلْأَيَّامِ ٱلْمَصْرَةِ بَعَتَ مَنَاظِرُهُمُ أَحسَنَ وَأَسْنَ مِنْ جِيعٍ أَلْتِنَالَ الَّذِينَ يَا كُلُونَ مِنْ طَلَامٍ الْكِفِ. ١١١٤ فَكَانَ الْمُسَرّ عَفَمُ طَمَامَهُمْ وَخَرَ شَرَابِهِمْ وَيُسْطِيهِمْ فَطَانِيُّ . ﴿ وَأَعْطَى أَفَتُهُ أُولِكَ ٱلْتِبْيَانَ ٱلأَرْبَعَةَ مَرْفَة وَعَقُلًا فِي كُلُّ كِتَابَةٍ وَمِكْمَةٍ وَكَانَ دَانِيَالُ ذَا فِطْنَةٍ فِي جَمِيرُ الرُّوى وَٱلْأَخلام. : عَنْ وَالْآخَتِ الْأَيَّامُ لِإَحْشَادِهِمْ عَلَى حَسِّرِ أَمْرَ الْمَكِ أَحْضَرَهُمْ دَ فِسُ ٱلْحُسَانَ أَمَامَ تَبُوكَة تَصْرَ . كَلِيْكِ فَتَكُمُّ ٱلْكِ مُعَمَّم فَلَمْ يُوجَدُ فِي جِيمِمْ مِثْلُ وَانِيالَ وَحَنْبَ وَمِيثًا ثِيلَ وَعَرْدٌ إِ فَكَانُوا يَقِفُونَ أَمَامَ ٱللكِ . عَنْ يَعْ وَفِي كُلَّ كَلام حَكَّمَة وَفَعْلَة عِمَّا سَأَكُمْ عَسْدُ ٱلْمِكَ وَجَدَهُمْ يَفُوتُونَ بِمَثْرَةِ أَصْمَافِ جَيِمَ ٱلسَّمَرَةِ وَٱلْجُوسِ ٱلَّذِينَ فِي مُلْكَتِهِ كُلِمًا . يَوْلِي وَكَانَ دَانِيَالُ هُنَاكَ إِلَى ٱلسُّنَّةِ ٱلْأُولَى لِكُورَشَ ٱلْمُك

## أَلْفَصُكُ ٱلثَّانِي

عليه وفي النّه التأنية بين من يحل تفر حقم تها تما تفر أسلاما فالرُقِعَت نفشه وفقه عند مناه . عليه قاس آلها أن لدّى المحسرة والحيس والقرافون والكما يؤرن بنيته والمراه على المحسرة والحيس والقرافون والكما يؤرن بنيته والما المله الملك والمحتمد المناه الملك على المحتمد الملك عالم على المحتمد الملك عالم على المحتمد والمحتمد والمحت

خُسَةً وَعَشْرِينَ أَلْمَا فِي ٱلْمَرْضِ وَالطُّولُ كَأَحْدِ ٱلْأَنْصَةِ مِنْ جَهِ ٱلثَّرْقِ إِلَى جِهَة الْفَرْبِ يَكُونَ ٱلْمُدِسُ فِي وَسَلِهَا - عَنْ وَالْمُدِمَةُ ٱلَّتِي تُعَدَّمُونَهَا لِلرَّبْ يَكُونُ طُولُهَا خَسَةً وَعَفْرِينَ أَلْمَا وَعَرْضَهَا عَشَرَةَ آلَافٍ . عِنْ إِذَا تُقْدِمَةُ ٱلْمُذَّسَةُ أَلَق الْمُخْتَ تَكُونُ كُنُوَ الشَّهَالِ خَسَةٌ وَعِشْرِينَ أَلْهَا وَتَخُو الْفَرْبِ عَشْرَةَ الْافِ عَرْضا وَتُحْوَ الشَّرْق عَشَرَةَ آلَافِ وَتَكُو ٱلْجُنُوبِ خَسَةً وَعَشْرِينَ أَلْمَا طُولًا وَيُكُونُ مَقْدِسُ ٱلرَّبِ فِي وَسَطِهَا. وَهُي تَكُونُ الْكُمَّةَ ٱلْقَدَّسِينَ مَنْ بَنِي صَادُوقَ ٱلَّذِينَ أَقَامُوا خِدْمَتِي وَلَمْ يَضِأُوا عندَ ضَلَالِ بَنِي إِسْرَا سِلَ كَمَا صَلَّ اللَّهِ وَيُونَ . عِلْمَ اللَّهُ مَعْدِمَةٌ وِن تَعْدِمَةٍ ٱلْأَرْضَ قُدْسَ أَقْدَاسَ عَدَنْهُم ٱللَّاوِيِّينَ. عِنْهِ وَلَلَّاوِيِّينَ فَبَالَةَ نُخْمَ ٱلْكَيْنَةِ يَكُونُ حَبَّةً وَعَشْرُونَ أَفَا طُولًا وَعَشَرَةً آلَافِ عَرْضًا . الطُّولُ حَكُمُّهُ خَبَّةً وَعَشْرُونَ أَفَا وَٱلْمَرْضُ عَشَرَةُ ٱلْآلِفِ . ١٠٠٠ وَلا يَعِينُونَ مِنْهُ وَلا يَبِدُلُونَ فَلا تُعْلَ بَوَا كَيْرِ ٱلأَرْض الأنبَ المُعَدَّمةُ الرُّب المعتمر وَالْحُسَةُ الْآلَافُ اللَّمَّةُ عَرْضًا فِي طُولِ الْحُسَبَةِ وَٱلْمَشْرِينَ أَلْمًا تَحْفُونُ حَلَّا فَمَدِينَةِ سُكُنِّي وَتَجْرًا وَتَكُونُ ٱلْمَدِينَةُ فِي وَسَطًّا. والمناخ وَهذه أَقْسَنْهَا مِنْ جَةِ الشَّمَال خَسْ مِنْةٍ وَأَرْبَعَهُ آلَانِ وَمِنْ جَدَّةِ ٱلْخُوبِ حْمَى بِنَةِ وَازْبَهَ ۚ الْآنِي وَمِنْ جِهَ الشَّرَقِ خَسُ بِنَةٍ وَازْبَهَ ۚ الَّانِيوَمِنَ جَهَ الْتَرْبِ خَسُ مِنَةٍ وَازْبَهَ ۚ الآنِي بِعِيْجٍ وَكُونَ أَنْجِرٍ فِسَدِينَةٍ تَحَوَ الشَّالِ مِنْتِنَ وَخَسِينَ وَتَمُو ٱلْجُنُوبِ مِنْ يَنْ وَخَد بِنَ وَنَحْوَ ٱلشَّرْقَ مَنْ يَن وَخْدِينَ وَنَحْوَ ٱلفرْبِ مِنْ يُن وَخْسِينَ. حَيْثِهِ وَأَلَاقِ فِي ٱلطُّولِ قُلِلَةَ ٱلتَّقْدِمَةِ ٱلْمُدَّسَةِ مَشَرَةً ٱلْافِ يَحْوَ ٱلشُّرْق وَعَشَرَهُ ٱلْأَفِ غَمُو ٱلْنَرْبِ وَهُو قُبَالَةَ ٱلتَّقْدِمَةِ ٱلْفَدْسَةِ وَغَلَّهُ تَحْصُونُ طَلَما يُخْدُم ٱلْدِيَةِ . عَنْهُ وَخُدَّامُ ٱلْدِيَةِ يَخْدُمُونَهَا مِنْ جِيمِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ. عَنْهُ وَالتَّنْدِمَةُ كُلُّهَا ٱلَّتِي هِي خَسَةٌ وَعِفْرُونَ أَلْمَا فِي خَسَةٍ وَعِفْرِينَ أَلْمًا مُرَبِّسَةٌ تُعَدِّمُونِهَا تَقْدِمَةً مُعُدَّمَةً وَمُلْحَنَّا فَمَدِيَّةٍ . وَإِنَّا وَأَلْإِقِ يُكُونُ لِلرَّفِس مَّا عَلَى جَانِي الْتُدِمَّةِ الْمُدَّسَةِ وَمَكِ اللَّهِ يَهِ مِا يَلِ الْخُسَةَ وَالْسَرَيْنَ أَلْمَا اللَّيْ مَثَّمْدِمَةِ إِلَى تَخْمُ الفّراق. وَكَوْ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُرْبِ مَا يَلِي ٱلْحُسَةَ وَٱلْمِشْرِينَ أَفْمًا إِلَى تُحْمَ ٱلْمُرْبِ يُكُونُ مَّسًا لِرُّ بْسِ . فَتَكُونُ ٱلتَّدِيمَةُ ٱلْقَدَّسَةُ وَمَعْدِسُ ٱلْيَتِ فِي وَسَطِّهِ . عَلَيْهِ وَخَلامِكَ ٱللُّاوَيِنَ وَمَلْكَ ٱلْمُدِينَةِ ٱللَّذَيْنِ فِي وَسَطِ مَا هُوَ لِلرُّ بْسِ فَمَا بَيْنَ تَخْم يَهُوذَا وَتُخْم بْلِينِ يُكُونُ لِرَّ بْسِ. عَنْهِ وَإِنْ الْأُسْبَاطِ مِنْ جَهَ الثَّرْقِ إِلَى جَسَةِ الْفُرْبِ لِلْمَالِينَ فِينُمُ وَاحِدُ . عَنْهُ وَعَلَى تُخْمِرُ بَلْكِينَ مِنْ جَسَةِ ٱلشَّرْقِ إِلَى جِمَةِ ٱلْتُرْبِ التِمُونَ مَنهُ وَاحِدُ ، عِنْهِ وَعَلَى تَخْمُ شِمُنُونَ مِنْ جِهَ ٱلشَّرْقِ إِلَى جَدِهِ ٱلْمُرْبِ لِيَنَاكُمْ قِنْمُ وَاحِدُ . عِلَيْهِ وَعَلَى نَخْمُ يَنَاكُو مِنْ حَةِ ٱلثَّرْقِ إِلَى جَهِ ٱلْمُرْب إِزْتُولُونَ قِيمُ وَاحدُ . يُؤْكِنُ وَعَلَى تُخْمُ زُيُولُونَ مِنْ جِهَةِ ٱلشَّرْقِ إِلَى جَسهَ ٱلْمَرْبِ لِلَهِ عَنْمُ وَاحْدٌ . جَنْهِ وَعَلَى تُخْرِجَادِ مِنْ جِهَ ٱلْجُنُوبِ يَينَا يَكُونُ ٱلنَّفُمُ مِن كَامَارَ إِلَى مَّا الْمُسُونَ فِي قَادِشَ وَمَنَ النَّرِ إِلَى الْجَرِ الْكَبِيرِ ، عَلَيْنِ هَذِهُ هِيَ الْأَرْضُ ألَّتي تَلْمُونِهَا مِيرَانًا لِأَسْلِطِ إِسْرَائِسِلَ وَهُذِه هِيَ ٱلْأَنْصِيةَ يَقُولُ ٱلسُّدُ ٱلرُّثُ. المُنْ وَهُذِهُ تَخَارِجُ ٱلْمُدِينَةِ مِنْ جَةِ ٱلنَّمَالِ قِيالُهَا خَمْنُ مِنْةِ وَازْمَتْ ٱلآفِ. ين وَا فِوَابُ اللَّهِيمَةِ بَعَسَبِ أَنهَاهُ أَسْبَاطِ إِسْرًا نيلَ ثَلَاثَةُ أَوَابِ غَوْ الثَّمَالِ مَل رَأُوبِينَ وَبَلِ يَهُوذَا وَبَلِ لَادِي. عِينَ عَلَيْهِ وَمِنْ جَهَ الشَّرْقِ ٱلْقِياسُ خَسُ مِنَّةٍ وَأَرْبَعَةُ آلَافِ وَالْأَبُوالُ كَلَانَةُ لِلِ يُوسُفَ وَبَالُ بَلِيكِينَ وَبَالُ ذَانِ. ١٤١٤ وَمِنْ جَسَةِ ٱلْجُنُوبِ ٱلْمُنْاسُ خَسْ مِنْهُ وَأَرْبَعَهُ ٱلْانِ وَٱلْأَيْوَالُ كَلاَثَةً كِالْ يَشْوَنَ وَبَالُ يَشَاكَرَ وَبَكِ ذَيْ لُونَ . ١٤٤٨ وَمِنْ جَهِ الْفَرْبِ الْهِيَالُ خَسْ مِنْةٍ وَأَدْبَهَ الْأَنِي وَالْأَبْوَالُ لَلْأَنَةُ لِلْ جَادِ وَلِلْ أَشِيرَ وَبَالْ تَفَالِي . عِيرِي فَالْفُرِطِ أَفَانِيةَ عَشَرَ أَلْمًا. وأنمُ ٱلْمِينَةِ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمُومِ ٱلرَّبُّ هُنَاكَ



كَذَٰ لِكَ هِيَ تَسْخَقُ وَتَحْطِمُ جِيمَ يَكَ . عَنْهُ وَمَارَأَ يْتَ مِنْ أَنَّ ٱلْقَدَمَيْنِ وَٱلْأَصَابِعَ بَعْشُهَا مِنْ خَزْفِ ٱلْخَنَّادِ وَٱلْبَعْضُ مِنْ حَدِيدِ فَهُو أَنَّ ٱلْمُمْكَّمَةُ تَكُونُ مُقْبَعَةً وَيكُونُ فِيهَا مِنْ قُوَّةِ ٱلْحَدِيدِ قَلَالِكَ رَأَيْتَ ٱلْحَدِيدُ نَخْتَلِطًا بَخَرَفٍ مِنَ ٱلطِّينِ . ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ أَمَّا مِ ٱلْمَدَمَيْنِ بَعْنُهَا مِنْ حَدِيدٍ وَبَعْنُهَا مِنْ خَزَفٍ فَكُذَٰ إِلَى يُكُونُ بَعْضُ ٱلْمَلْكَةِ مُلًّا وَٱلْبَكْنِ قَصِفًا . عِنْهِ وَمَا رَأْيَتَ مِنْ أَنَّ الْحُدِيدَ مُخْلِطُ يُعَرِّفِ الطِّينِ فَهُو أَنَّهُمْ غَنْطُونَ بِذَرَادِيُّ مِنَ ٱلْبَصْرِ وَلَكِنْ لَآيَتُهُمْ هُذَا بِذَاكَ كَاأَنَّ ٱلْحَدِيدَ لَآ يَخَطُطُ بِالْمَزْفِ. عِلْهِ لَا يَفُوا أَيَّامِ هُولَا ۚ ٱلْمُؤْلِدُ يُفِيمُ إِلَّهُ ٱلسَّاءَ تَمْلُكَةً لَا تَتَمَنَ إِلَى الْأَبَدِ وَمُلْكُهُ لَا يُوْلَكُ لِنَسْبِ آخَرَ فَتَسْمَقُ وَتُعْنِي جَبِعَ فِكَ ٱلْمَالِكِ وَهِيَ تَخْلِثُ إِلَى ٱلْأَبِدِ. عِن الْمَ مَا ذَأْتِ مِنْ أَنَّ حَجَرًا ٱنْقَطَعَ مِنَ ٱلْجَسِلِ لَا بِٱلْبَدَيْنِ خَصَقَ ٱلْحَدِيدَ وَٱلْحَكَسَ وَٱلْحَرَفَ وَٱلْهِشَاحَةَ وَالدُّعَبَ مُهُوَ أَنَّ آلِهِ لَهُ ٱلْعَلِيمَ أَعْلَمَ ٱلْمِكْ مَا سَكِكُونُ بَعْدَ ذ إلى . أَظْلَمُ حَقُّ وَتَشْبِرُهُ صَدَّنُ . ١١٤٤ حِنْنِذِ خَرُّ ٱلْمِكُ نَبُوكُهُ نَصُّرُ عَلَى وَجِهِ وَتَعَدَّ لِمَانِيَالَ وَأَمَرَ أَنْ تُتَرِّبَ لَهُ تَقْدِمَةُ وَيَخُورُ ومَنى . عِنْهِ وَأَجَابَ ٱلْمَكْ دَانِيَالَ وَقَالَ إِنَّ إِلْمُكُمْ هُوَ إِلَّهُ ٱلْآلِيَّةِ خَنَّا وَزَتْ ٱلْلُوكَ وَكَاشِفُ الْأَسْرَادِ إِذْ قَدِ اسْتَطَفَتَ كَفَفَ هَذَا السَّرْء جِهْرِي حِنْنَا عَظُمُ ٱلْلِكَ دَانِيَالَ وَأَعْطَاهُ هَدَاياً عَظِيمَةً كَثِيرَةً وَسَلَّمَاهُ عَلَى كُلّ إِظْهِر بَا بِلْ وَجَمَلُهُ رَيْسَ ٱلْوَلَاةِ عَلَى جَبِيمِ حُكَمَا ۚ فَإِبِلَ ﴿ يَكُونِهِ ۚ وَطَلَبَ وَانِيَالُ مِنَ ٱلْمِلْتِ وَوَلَّى شَدُولَةُ وَمِيشَكَ وَعَبْدَ نَجُوعَلَى أَعْمَلِ إِطْلِيمِ بَا بِلَ • أَمَّا دَانِيَالُ فَكَانَ فِي بَابِ ٱلْملك

## ألفَصُلُ الثَّالِث

كالمنظ وإنَّ نَبُوكُهُ نَصْرَ ٱلْمُكَ صَنَمَ يَتَاكُّا مِنْ ذَهَبِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ ستُّ أَذْرُع وَنَعْسَهُ فِي بُعْنَةِ دُودًا بِإِظْلِم وَإِلَى عِنْ الْمُثَلِيِّ وَأَرْسَلَ نَبُوكُهُ نَصَرُ ٱلْمُكْ تَجْمَمُ ٱلأَصْطَلِ ` وَٱلْوَلَاةَ وَٱلْحَسَكَامَ وَٱلْمُصَاةَ وَٱخْرُانَ وَٱلْعَلَيْهِ وَٱلْفَتِينَ وَسَائِرَ أَمَرآهُ ٱلْأَقَالِمِ حَتَّى يَأْتُوا لِنَدْشِينِ البِّمْثَالِ الَّذِي نَصَبُّهُ نَبُوكُ نَصْرُ الْلُكُ . ﴿ يَهِمُ فَأَجْمَمُ ٱلْأَصْلَالُ وَٱلْوَلَاةُ وَالْخُسِكُامُ وَالْمُشَاةُ وَالْخُرَّانُ وَالْمُتَعَالَةَ وَالْمُتَوْنَ وَسَارٌ أَمَراتَهُ الْأَكَالِيمِ لِتَدْشين السَّمِنَال أَذِي نَصَبَهُ نَبُوكَهُ نَصْرُ الْمَكُ وَوَقَتُوا أَمَامَ الشَيْحَالِ الَّذِي نَصَبُهُ نَوكُهُ نَصْرُ. جَلِيحَ وَحَتَفَ مُنادِ بِصَوْتِ شَدِيدِ قَدْ أَيِرْنُمْ أَيْبُ الشُّمُوبُ وَالْأَمَمُ وَالْأَلْسَةُ عِيدٍ إِلَّهُمْ سَنّا تنقمون صوت القرن والأنبوب والنيكاد والوتج والسنطير والزماد وسائر أفزام الْمَاذِفِ تَخِزُونَ وَتَشْجُدُونَ لِيسْتَالِ ٱلْمُنْعَبِ ٱلَّذِي نَصَبَهُ نَهُوكُهُ تَسُّرُ ٱلْمِكُ عِنْ عَقَ لَا يَمْزَ وَيَسْجُدُ فِنْ سَاعَتِهِ كُلِنَ فِي وَسَعِلِ أَقُونِ قَادِ مُتَّقِدَةٍ ، ﴿ ﴿ وَكُلَّ ظَلَ الْعَمَ جَعِيمُ الشُّوب سَوْتَ الْمُرْدَ وَالْأَنْهُبِ وَالْتِيتَادِ وَالْوَجْعِ وَالسِّنْطِيرِ وَسَارُ الْوَاعِ الْمُسَازِفِ خَرَّجِيعُ ٱلشُّمُوبِ وَٱلْأَمْمِ وَٱلْأَلْبِنَةِ وَيَجَدُوا لِيَمْثَالِ ٱلنَّعَبِ ٱلَّذِي تَصَبُّهُ نَوكَهُ تَصُرُ الْمُكُ . يُحَمِّعُ حِنْنِذِ تَقَدَّمَ رِجَالُ كَلْمَانِيُونَ وَوَشُوا بِالْيَرُودِ إِلَيْمِ وَكَلُمُوا نُبُوكَهُ نَصْرَ ٱلْكِ وَقَالُوا حَبِتَ أَيُّهَا ٱلْكِ إِلَى ٱلْأَبِدِ عَنْهُمْ إِنَّكَ أَيُّهَا ٱلْكُ قَدْ أَيْرَاتَ أمْرًا إِنْ كُلُّ إِنْسَانِ يَسَمُ صَوْتَ ٱلْمَرْنِ وَٱلْأَنْيُوبِ وَٱلْمَيْنَادِ وَٱلْوَتِمِ وَٱلسِّنْطِيرِ وَٱلْمُرْمَاد وَسَائِرُ أَفُواعِ ٱلْمَازِفِ بَنْزُ وَيَسْجُدُ لِمِثَالِ ٱلذَّهِبِ عَلَيْجٍ وَمَنْ لَآيَمِرٌ وَيَسْجُدُ لِلْقَ فِي وَسَطِ أَقُونَوْ نَارِ مُثْقِلَةِ . ١٤٦٤ وَإِنْ مِنَ ٱلْيُهُودِ رِجَالًا وَلَيْتُهُمْ عَلَى أَعْمَالِ إِنْلِيم بَابِلَ وَهُمْ شَدْدَكُ وَمِيثَكُ وَعَبْدَ غَيْو مُولَا ۚ الرِّجَالُ لَمْ يَسْأُوا بِكَ أَيُّهَا الْمُلِكُ وَلَمْ مَسْدُوا آلِمَنْكَ وَلَمْ يَنْجُدُوا لِتَمَالِ ٱلدُّهَبِ ٱلَّذِي نَعَبْتُهُ. عَنْكُ حِيثَنِدٍ أَمْرَ تَوْكُدُ تُصُّرُ خَضَدِ وَحَنَى أَنْ يُؤْتَى بِصَدْدَكَ وَمِيشَكَ وَعَبْدَ تُجُو فَأَتِي بِهِمْ إِلَى أَمَامِ ٱلْمُكِ كُلُلُةُ كَاجَابٌ نَاوِكُهُ مَثَرُ وَقَالَ لَمْمُ أَيْفِنَا يَا شَدْدِكُ وَمِينَكُ وَعَبْدَ تَجُو أَنْتُمْ لَا تَلْبُدُونَ آلِمَى وَلَا تَنْجُدُونَ لِيثَالِ أَلَاّمَبِ أَلْتِي نَصَبْتُهُ . عَلَيْ فَالْآنَ إِنْ كُنْمُ مُستَعَدَىٰ حَبَّا تَعَمُّونَ صَوْتَ الْحَرْنِ وَالْأَنْهُوبِ وَالْبِيَّادِ وَالْوَجْعِ وَالسِّنطير وَالْمُ مَار وَسَارُ أَوْامَ ٱلْمَازِبِ أَنْ تَحَرُّوا وَكَنْجُدُوا يَتِسْعًالِ ٱلَّذِي مَنْشُتُ . وَإِنْ لَمْ تَتَجُدُوا وَن سَاعَتُ عَمْ لَلْمُونَ فِي وَسَطِ أَوْنِ أَتَادِ ٱلْمُتَعِدَةِ وَمَن الْإِلَهُ ٱلَّذِي يُقَدُّكُمْ مِنْ مَدى. عِنْتُكُ فَأَجَالَ شَدْرَكُ وَمِيفَكُ وَعَبْدَتُمُو وَقَالُوا فِسَكِ نَوْكُدُ مُشْرَكًا يَلْتُنِي لَنَا أَنْ

تُعلمُونِي بِالْخَلَمُ فَامْرُكُمْ فِي ذَٰلِكَ أَنْكُمْ فَدِ أَتَفَعْتُمْ عَلَى كَلامٍ كَاذِبِ فَاسِدَ تَتَكَلُّمُونَ بهِ أَمَامِي إِلَى أَنْ يَضَوَّلَ ٱلْزَمَانُ . لِذَ لِكَ أَخْبِرُونِي بِٱلْخَلْمِ فَأَخَلَمَ ٱ ثَكُمُ تُنبَيْنُونَ لِى تَسْبِيرَهُ · چينج فَأَجَابَ ٱلْكُلْدَا نَوْنَ أَمَامَ ٱلْمِكِ وَقَالُوا لَيْسَ عَلَى ٱلْأَدْضِ إِنْسَانُ يَسْتَطِعُ أَنْ يُبَيِّنَ أَمْرَ ٱلْهِكِ وَلَيْسَ مَلِكُ عَظِيمٌ دُوسُلطَانِ سَأَلَ سَاحِرًا أَوْ تَجُوسِيًّا أَوْ كُلْدَانِيًّا عَنْ أَمْرِ مِثْلُ هُذَا مِنْ إِلَيْ وَالْأَمْرُ الَّذِي سَأَلَ الْكِ عَنْهُ عَوِيسٌ وَلَا أَحَدُ يُبَيِّنُهُ أَمَّامَ الْكِ مَا خَلَا ٱلْآَلِهَ ٱلَّذِينَ لَاسْكُنَى لَمْمُ مَعَ ٱلْبَصْرِ ، ﴿ لِينَ خَلِثَ فَطِئ اَلْمِكُ وَحَنق جدًا وَأَمْرُ بِأَسْتُمَالُ جَمِ مُكُمَّا ۚ كَابِلَ . عِنْ فَصَدَرُ ٱلْمُمَّا فَكَانَ ٱلْحُمَّا نَفْتِ أُونَ وَطُلَبَ وَانَالُ وَأَضِعَانُهُ لِفَتَاوُا . ١٠٠٤ حَنْدُ فَاوَضَ فَانِسَالُ بَصِيرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ أَرْبُوكَ رَيْسَ شُرَطِ ٱلْمُكِ ٱلَّذِي غَرَجَ لِيَقْسَلَ حُكُماً ۚ ٱلِلَّ ١٤٠ عَاطَبَ أَرْيُوكَ ٱلْمُسْتَلِطَ مِنْ فَبَسِل ٱلْمُكِ وَقَالَ لَهُ لِمَ هَذَا ٱلْقَضَّآةَ ٱلشَّدِيدُ مِنْ لَهُ نِ ٱلْمُكِ فَأُخْبَرَ أَدْيُكُ وَانِيَالَ مَالَأُسِ . يَحِيْنِهِ فَدَخَلَ وَانِيَالُ عَلَى الْمُكِ وَسَأَلُهُ أَنْ يَبَهُ وَمَانًا لِينْبِنَ التُنبِرَ لَمُنكِ . يَحْيِلِ ثُمُّ ذَهَبَ دَانِيَالُ إِلَى بَيْدٍ وَأَعْلَمَ خَنْنَا وَمِيشَالِيلَ وَعَرْدَيًا أَضِعَابُهُ بِالْأَسِ بِعِيْدِ لِيَطْلُبُوا رَحْمَةً مِنْ لَهُ وَ الْمُأَةَ فِي أَمْرِ هُذَا السِّرِّ لِلسَّال يُسْتَأْصُلَ دَانِيَالُ وَأَصْحَالُهُ مَمَ سَارْ حُكُما وَ بَابلَ . ١١٠ حِيْنِدُ كُيف ٱلبّر فِي إِنَال فِي رُوْمًا لَيْلِ فَيَازِكُ وَانِيَالُ إِلَٰهُ ٱلنَّمَا ﴿ يَجِيجُ وَأَجَابَ دَانِيَالُ وَقَالَ لَيَكُن أَسْمُ أَفَهُ مْبَازَكَا مِنَ الْأَزَلِ وَإِلَى الْأَبِدِ فَإِنَّ لَهُ الْكِنْحَةَ وَالْجَبُرُوتَ عَلَيْكَ وَهُوَ عُولًا الْأُوفَاتِ وَالْأَرْمَةِ وَعَاذِلُ ٱلْلُولِ وَنَاصِبُهُمْ وَوَاهِبُ ٱلْمُكْمَةِ لِلْمُكُمَّاةِ وَٱلْمِلْمِ لِمَادِ فِي أَلْمِلْتَ هُ و الله و كاشفُ الأعماق والمثقاما وعالم ما في الظَّلَمة وعنده يُعلُّ النُّورُ و والم ال أَعْرَفُ مَا إِلَهُ آ بَالِي وَإِيَاكَ أَسْتِحُ لِأَنْكَ وَهَبْ لِي الْحِكْمَةُ وَالْمُدْرَةُ وَأَعْلَمْنِي الْآنَ مَا طَلَتْنَاهُ مِنْكَ إِذْ أَعْلَمْتَنَا أَمْرَ ٱلْمُكِ • ١٤٤٤ ثُمَّ دَخَلَ دَامَالُ عَلَى أَرْبُوكَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱلْمُكُ عَلَى ٱسْتَبْصَالِ مُكْمَاءً وَابِلَ صَادِ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ لَا تَسْتَأْصِلُ مُكَمَّاةً وَإِبلَ لَكِنْ أَدْخَلْنِي إِلَى أَمَامِ ٱلْمُكِ فَأَبِينَ الْمَلِكِ ٱلتَّمْيرَ . ٢٠٠٠ حِينَادْ بَادَرَ أَدْيُوكُ فَدَخَلَ بدَانِيَالَ إِلَى أَمَامَ ٱلْمُكِ وَقَالَ لَهُ قَدْ وَجَدْتُ رَجْلًا مِنْ بَنِي جَلاَّ مَيْوَذَا يُطِمُ ٱلْمِكَ بَالتَّمْبِيرِ . والم فَأَجَالَ ٱلْمُكُ وَقَالَ لِمَانِيَالَ ٱلَّذِي ٱلنَّمَةُ أَنْصَمُّ أَتَسْتَعَلِيمُ أَنْتَ أَنْ تُعْلِمَى بِلَظْمُ أَلَٰذِي رَأَيْنُهُ وَتَسْبِرِهِ . ﴿ وَهُمْ فَأَجَابَ دَانِيَالُ أَمَّامَ ٱلْمَكِ وَقَالَ إِنَّ ٱلسَّرَّ ٱلَّذِي نَسْأَلُ عَنْهُ ٱلْمَكَ لَا يَسْتَطِيمُ ٱلْمُسْكَمَا ۗ وَلَا ٱلْجُوسُ وَلَا ٱلسَّفَرَةُ وَلَا ٱلْمُغَيِّمُونَ أَنْ بَيْيَنُوهُ المنك يون لكن في السَّمَة إلما يحشف الأسراد وقد أعلم اللك نوكة صَرَما سَكُونُ فِي آخر ٱلْأَيَام . إِنَّ خُلْمَكَ وَرُونًا وَأُسكَ عَلَى مَعْجَمَكَ هُوَ هُذَا . ويَعَيْزِ إِنَّكَ أَيًّا ٱلْمُكُ قَدِ ٱغَرَّتُكَ وَأَنْتَ عَلَى مَضْعَبِكَ أَفْكَادٌ فِيَا سَبِّكُونُ مِنْ بَعْدُ وَٱلَّذِي يُكُنِفُ ٱلأَسْرَادَ أَعْلَمَكَ مَا سَيْكُونُ . عَنْ وَهٰذَا ٱلسِّرَ قَدْ كَيْفَ لِي لَا لِلْكُنَّةِ فِي ٱلْكَرَّ مِنْ سَارِ ٱلْأَمْيَاةَ وَلَكِنْ كِنَىٰ لِهُلَمَ ٱللَّكَ بِمُصِيرِهِ وَتَعْلَمَ أَفْكَارَ ظَلِكَ. ﴿ ﴿ وَهُ أَيْبَ أَ ٱللَّكُ رَأَيْتَ فَإِذَا بِسَنَّالَ عَظِيمٍ كَانَ هَذَا السِّمَّالُ ٱلْكَبِيرُ وَٱلْكُثِيرُ ٱلْبَارَةَ وَاقِمَا أَمَامَكَ وَكَانَ مَنْظُرُهُ هَا يَلا . وَهُلَا وَكُانَ رَأْسُ ٱلبَّمْعَالِ مِنْ ذَهِبٍ خَالِص وَصَدْرُهُ وَذِراعَاهُ مِنْ فَشَّةٍ وَبَطُّنَّهُ وَتَحْذَاهُ مِنْ نَحْلَى ١٠٠ وَسَاقًاهُ مِنْ حَدِيدٍ وَقَدَمَاهُ بَعْضُهُما مِنْ حديد وَٱلْبَصْلُ مِنْ خَزَفِ . ٢ وَفَهَا أَنْتَ وَآه إِذِ ٱنْفَطَمْ خَبِرُ لَا بِٱلْبَدَيْنِ فَضَرَبَ ٱلتَّمْثَالَ عَلَى قَدَمَيْهِ ٱلْمَثِينَ مِنْ حَدِيدٍ وَخَزَفِ وَسَمَقُهَا ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُونِهُ وَٱلْحَرَفُ وَٱلْخَاسُ وَٱلْعَنَّةُ وَالدَّهَا مَمَّا وَصَادَتْ كَنْنَى ٱلْبَدْدِ فِي ٱلسَّيْفِ فَذَهَبَتْ بِهَا ٱلَّ يُحْ وَلَمْ يُوجَدُ لَمَا مَكَانٌ . أَمَّا ٱلْحَرِ ٱلَّذِي ضَرَبَ ٱلسَّمَالَ فَصَادَ جَبِّلًا كَبِرًا وَمَلأ ٱلأَدْضَ كُلُهَا. ١٢٠ هذَا هُوَ الْكُلُمُ. أَمَّا تَسْبِرُهُ فَنُفِرُ بِوَأَمَامَ ٱلْمُكِ. ١٢٠ أَنْ أَيْمُ الْمُكُ مَكُ ٱلْلُوكِ لِأَنَّ إِلَهَ السُّهَا وَآتَاكَ ٱللَّفِ وَالْقُدْرَةَ وَالسُّلطَ إِنْ وَٱلْجَدَ عِينِي وَكُولًا مَا يَسْكُنُهُ بَنُو الْبَشَرِ وَوْخُوسُ الْبَرِ وَطُيُودُ السَّأَةَ جَمَّةً فِي يَدِكَ وَسَلَّمَكَ عَلَى جَمِيهِ فَأَنتَ الزَّأْسُ ٱلَّذِي مِنْ ذَهَبِ • ٢٠٠٤ وَبَعْدَكَ تَقُومُ تَمْلَكَةُ ٱلْحْرَى أَصْفَرُ مِنكَ . غ تَمَلُّكُهُ ۚ تَالِئَهُ أَخْرَى مِنْ نُحَلِّي قَنْسَلُها ۚ عَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَمْهُمْ ثُمُّ تَمْلَحُهُ وَابِنَهُ تَكُونُ مُلَّةٍ كَالْحَدِيدِ لِأَنَّ الْحَدِيدَ بَسْحَقُ وَيَلْحَنْ كُلَّ شَيْءٍ فَكَمَا أَنَّ الْحَدِيدَ يَخْطُهُ

Digitized by Google

أَيُّهَا النَّاظِرُ الْأَعْلَقَ الْجَالِسُ عَلَى الْكَرُوبِينَ وَمُسَبِّعٌ وَرَفِيمٌ إِلَى الدُّهُودِ . عَيْنِين مُبَارَكُ أَنْتَ فِي جَلِّهِ ٱلنَّهَا ۚ وَمُسَبِّحُ وَمُعَدِّدُ إِلَى ٱلدُّهُودِ • ﴿ يَهِيُّكُ ۚ ٱلرَّبُّ يَاجِمِ أَعَالٌ الرُّبِّ. سَغِي وَارْفَسِهِ إِلَى الشُّفودِ . ١٠٠ إِلَى الرَّحُوا الرَّبِّ مِاللَّابْ عَالَمَا الرَّبِّ وَادْفُنُوهُ إِنَّى ٱلدُّهُودِ . ﴿ وَهُذِي الرَّبُّ أَيُّهَا ٱلسَّمَاوَاتُ . سَمِّي وَادْفَسِهِ إِلَى المُعْدِدِ . عَنْهُ إَدِي الرَّبُّ يَا جَمِعَ الْمِسَاءِ أَلَي قَوْقَ السُّمَّا . سَتَجِي وَأَدْفَعِيهِ إِلَى المُنْهُودِ ، عَلَيْكُمْ الرَّبِّ وَارْبِّ يَاجِيعٌ جُنُودِ الرَّبِّ ، سَجِّي وَارْتَعِيبُ إِلَى الشُّمُودِ . ٱلرَّبُ يَا غَبُومَ ٱلنَّهَ ﴿ سَتِي وَٱلْقِيدِ إِلَى ٱلدُّهُودِ ﴿ إِنَّ الْإِيكُ ٱلرُّبُ يَا جَمِهَ ٱلأَمْطَأُو وَٱلْأَنْدَادَ . شَجِي وَٱدْفَعِيهِ إِنَّ ٱلدُّهُودِ . ١٤٢٤ بَارِي ٱلرَّبُّ يَاجِيمَ ٱلرِّياحِ . شَجِي وَأَرْفَسِهِ إِلَى ٱلدُّهُودِ . ٢٠٠٤ بَارَكَا ٱلرَّبُ أَيَّهَا ٱلتَّارُ وَٱلْحُرُّ . سَجَا وَٱرْفَامُ إِلَى ٱلدُّهُورِ . كالله بَارِكَا أَرَّبُ أَيَّهَا ٱلْبَرْدُ وَٱلْمَرْ . سَجِّا وَأَرْضَاهُ إِلَى ٱلنَّهُودِ . كَانِهِ بَارِكَا ٱلرَّبُ أَيُّهَا الَّذِي وَالْجَلِيدُ . سَجَّا وَآرْفَنَاهُ إِلَى الدُّهُورِ . ﴿ يَعْلَيْكُ بِارِكَا ٱلرَّبُّ أَيْهَا ٱلجُندُ وَٱلْبَرْدُ . سَجَا وَادْفَعَاهُ إِلَى الدُّهُودِ . عِينِهِ إِلاَّ الرُّبُّ أَبُّهَا الصُّفِيرُ وَا فَلْمِ . سَجَّا وَادْفَاهُ إِلَى الدُّهُودِ . ١٠ ﴿ إِنَّ الرَّبَ أَيُّهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَادُ . سَجِّنَا وَارْضَاهُ إِلَى الدُّهُودِ . ١٠ عَلِي إِلركا أَرْبُ أَيُّما ٱلنُّورُ وَٱلطُّلْمَةُ . سَجَّا وَأَرْضَاهُ إِلَى ٱللَّهُودِ . ١٠ عَنْهُ إِلَى ٱلرَّبُ أَيُّهَا ٱلْهُرُونُ وَالسَّمْبُ . سَجِي وَأَرْضَيِبِ إِلَى الدُّهُودِ . ١٩٢٨ لِتُبَادِكِ ٱلْأَرْضُ ٱلرَّبِّ. السَمَعُ وَزَفَهُ إِلَى الدُّهُودِ . يَجِيرُ إِلَى الرَّبُّ أَيُّمَا الْجَالُ وَالتَّلالُ سَعِي وَادْفَسِهِ إِلَى ٱلدُّهُورِ . عَلَيْهِ بَارِكِي ٱلرُّبُّ يَا جِيعَ أَنْوَةِ ٱلأَرْضِ . سَيْمِي وَٱرْفَسِيهِ إِلَى الدُّهُورِ. عَنْدُ بَاوِرَ الرُّبُ أَيُّهَا الْبَنَايِمُ سَبِّي وَادْفِيهِ إِلَى الدُّهُودِ . عَنْدُ بَارِي الرُّب أَيُّهَا ٱلْجِادُ وَٱلْأَمْهَادُ ، سَمِّي وَأَرْضَيِهِ إِلَى ٱلدُّمُودِ ، ١٤٢٤ بَارِي ٱلْرَبُّ أَيُّهَا ٱلجُيَّانُ وَجِيمُ مَا يَفَرُكُ فِي الْمِيَاءِ . شَجِي وَأَرْفَبِ إِلَى النَّفُورِ . ﴿ يَهُمُ ۚ الرِّي الرَّبِّ ياجِيعَ مُلُودِ المُكَاةِ . سَنِي وَازْفَيِدِ إِلَى النُّفُودِ . كَلْنَكُمْ الرِّي الرُّبُّ يَاجِيمَ الْوُمُوشَ وَالْبَهَائِمِ. سَغِي وَارْتَفِيهِ إِلَى اللَّهُمُودِ . ﴿ يَلِيكِمْ بَارِحُواْ ٱلزَّبِّ يَا بَنِي ٱلْبَشَرِ . شَهِّوا وَأَرْفُهُوهُ إِلَى الدُّهُورِ ، عِنْ إِلَا كُوا أَلَّتُ مَا إِسْرَا ثِيلْ سَجِّوا وَأَرْفُمُومُ إِلَى الدُّهُودِ . كان باركوا الرَّبُ مِا كُمَّنَةَ الرَّبِ. سَجُوا وَادْفَهُوهُ إِلَى الدُّهُودِ ، عَيْنِي بَارْكُوا ٱلرَّبُ يَا عَبِيدَ ٱلرَّبِ ، سَجُّوا وَأَرْضُومُ إِلَى ٱلدُّهُود ، ١٤٢٤ بَارحُوا ٱلرَّبُ يَا أَزْوَاحَ وَنُفُوسَ الصَّدِّيقِينَ. سَجُوا وَأَدْفَسُوهُ إِلَى الدُّهُودِ . عَنْ إِلَا كُوا الرَّبُّ أَيُّما الْعَدِّيسُونَ وَٱلْمُتَوَانِسُو ٱلْفُلُوبِ . سَجُوا وَادْمُنُومُ إِلَى ٱلدُّهُودِ . ١٨٤ عَا يَكُوا ٱلرَّبَّ يَا حَنَلَيَا وَعَزَدَيَا وَمِينَا نِيلُ سَجُوا وَازْفَلُومُ إِلَى ٱلدُّهُودِ لِأَنَّهُ أَنْفَذَا مِنَ ٱلْجَعِيمِ وَخَلَّصَنَا مِنْ يَدِ ٱلْمُوتِ وَيَجَانَا مِنْ وَسَعِلِ أَوْنِ اللَّهِبِ ٱلْمُضْعَرَمِ وَمِنْ وَسَعِلِ النَّادِ ، ﴿ يَعْتُمُ فُوا لِلرُّبِّ لِأَنَّهُ صَاحِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبِدِ رَحْمَهُ . يُحْرُقُ الرُّحُوا يَاجِيمَ ٱلْمَانِينَ ٱلرَّبِ إِلَّهَ ٱلْآلِيةِ وَسَجُوا وَٱعْتَرِفُوا لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْتَهُ

#### (الى منا ما لا يوجد ي الاستار هجرائية اخذناهُ من ترجة تاقُدُوسيون )

عليه حِنْدِهِ انعَمْنَ مَهُ كَانَمُ اللّهِ وَهَا بِسُرْعَةً وَأَجَابُ وَقَالَ لِمُطَالِّهِ إِلّمَ تَكُنَ الْمَنْ الْمَنْ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

غَيِيكَ عَلَى هَذَا الأَشْرِ عِلَيْهِ وَالْمَا الَّذِي نَسَبُهُ هُوَ وَاوْدَعَ إِنْ اَفَادِنَا وَوَ فِيَدَا ال أَوْنِ النَّارِ الْفَرْدَةِ وَمِنْ بِدِكَ أَيَّا الْمِنْ . عَلَيْهِ وَهَهُ لَا يُقِدَنَا فَلَيْكُوا مَلُوناً لَكَ الْيَا اللَّهِ الْمَا أَنْ مَنْ لَهُ آلِيَكَ وَلَا نَصِيهُ قِيلًا اللَّهُ عِينَا فَي مَسَنَهُ ، عِنْ عَلَيْهِ عِبْنِهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَرَ الْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْ

#### (الآبات الثالبة لا تُوجَد في الاسعار البعرانية )

وَقَلَ فَكَانُوا يَغَشُونَ فِي وَسَطِ الْهِبِ مُسَجِعِنَ اللَّهَ وَمُرَادِ كِينَ ٱلرَّبُ ٢٠٠٥ وَوَقَت عَرَدْيَا وَمَنِي هَكُفَا وَثَعَ فَاهُ فِي وَسَطِ ٱلنَّارِ وَقَالَ. ١٤٠٠ مُبَادِلُهُ أَنْتَ أَبُّهَا ٱلرُّبُّ إِلَهُ آبَانَا وَجَيدُ وَأَمْكُ مُعَبِّدُ إِلَى ٱلمُعُودِ عِنْ لِللَّهُ عَادِلٌ فِي جَمِيمِ مَا سَنَتَ وَأَفَالُكَ كَنْ اللَّهِ مِنْ وَطُرْفُكَ اسْتِئَلْمَةُ وَجِيعُ أَمْكَادِكَ مَنْ ١ أَحْكَامَ حَنَّ فِي جِيمِ مَا حَلِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى مَدِيَّةِ آلْإِنَا ٱلْمُدْسَةِ أُورْشَلِيمَ لِأَنْكَ بِالْمَقّ وَٱلْحَكُم جَلِّتَ جَمِيمَ ذَلِكَ لِأَجْلِ خَطَايًا مَا يَهِيكُم إِذْ قَدْ خَطِئنًا وَأَثِمَّا مُرتَدِينَ عَنك وَأَجْرَمْنَا فِكُلِّ شَيْءً كَلِيْتِكُمْ وَلَمْ نَنْتُمْ لِوصَايَاكَ وَلَمْ نَصْطُهَا وَلَمْ تَسْمَلْ بِإِ أَوْسَلِتَنَا لِكُنّ يُكُونَ لَنَا خَيْرٌ ، عَلَيْهِمْ فَجِيبِمْ مَا جَلَبْتَ عَلَيْنَا وَجِيمُ مَا صَنَفْتَ بِنَا إِفَّا صَنَتَهُ بمُنكُم حَقُّ والله والمستنا إلى أيدي أعداد الله وكفرة وري بنما وما عالم شر من كل مَنْ عَلَى ٱلْأَدْضِ . ١٤٠٠ وَٱلْآنَ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْخَ أَفْوَاهَنَا فَقَدْ صَرَّنَا غُزْنًا وَقَارًا لِمَبِدِكَ وَٱلْمَانِينَ لَكَ . يَجِيجُ فَلا تَخْذُلْكَ إِلَى ٱلْأَنْصَاءُ لِأَجْلِ أَيْكَ وَلا تَنْفُن عَدْلَةُ عِينِهِ وَلَا تَسْرِفْ رَحْنَكَ عَالِأَجْلِ إِيْرِهِمِ خَلِيكَ وَإِنْعَلَى عَبْدِكَ وَإِسْرَا يْلَ وَدُسِكَ كُلُونِهِ ٱلَّذِينُ قُلْتَ لَمُمْ إِنَّكَ تُكَذِّرُ نَسْلَمُ الْخُوْمَ اللَّهَ وَكَالُولُوا أَذِي عَل شَلِيلَىٰ ٱلْجَرِ . عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَنْ ٱلْيَوْمَ الْإِلَّةَ فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ لِأَجْلِ خَطَايَانًا ﴿ يَهِي ﴿ وَلَيْسَ لَنَا فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ رَئِيسٌ وَلَا نَيٌّ وَلَا قَائِدٌ وَلَا غُرَقَةُ وَلَا ذَيِهِةٌ وَلَا تَنْدِمَةُ وَلَا تَغْدِدُ وَلَا مَوْضَمُ لِتَرْبِ الْبَوَاكِيرِ أَمْلَكَ ١١٨ وَإِنْهِلِ رَهْتِكَ وَلَكِنْ لِا نَصِاقِ نُنُوسِنا وَوَاسُمِ أَدُواْحِنَا أَفَيْلًا عَنْهِمَ وَكُفْرَ قاتِ ٱلْكِبَاشِ وَٱلْثِيرَانِ وَوِيُوَاتِ ٱلْحُلَانِ ٱلبِّهَانِ هَكُمَّا فَلْكُنْ ذَيِعَتُ الْمَلَكُ ٱلْيُوْمَ حَقَّ زُضِيَكَ فَإِنَّهُ لَاخِزَى لِمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ . عَلَيْكِ إِنَّا تَتَّمِكُ ٱلْآنَ بِكُلِّ فَالْوبَا وَتَثَيْكَ وَنَبْتَنِي وَجَكَ عِنْهِ فَلا تُمْزَنَا بَلْ عَامِلْنَا بِمُسَبِ رَأَفِتكَ وَحَكَثْرَةِ رَخْتكِ كان والنفذ العلى حسب عَمَانيك وأنسل الخيد لأنبك الماارُّث. جامع وتلخيل جِيعُ ٱلَّذِينَ أَدُوا عَبِيدَكَ ٱلْمَسَاوِي وَلَيْخُرُوا سَاقِطِينَ عَنْ كُلِّ ٱفْتِسدَادِهِمْ وَلْتَحْطَمْ فُوَّتُهُمْ عَنْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْتَ ٱلرَّبُّ الإلهُ وَحَدَلَ الْجِيدُ فِي كُلَّ الْسُكُونَةِ . عِينَ وا عَلَىٰ خُدَامُ ٱلْمِلِي ٱلَّذِينَ أَ لْمُوهُمْ يُوعِدُونَ ٱلْأَوُّنَ بِالنَّفْطِ وَٱلزَّفْتِ وَٱلْشَافَةِ وَٱلزَّدَجُونُ كاللك فأرتنف أقميب فؤق ألأقون يشما وأرتبين ذراعا كاليج وانتشر وأمرق أَقْدِينَ صَادَعُهُمْ حَوْلَ ٱلْأَوُّنِ مِنَ ٱلْكَلْدَانِينَ. ٢٢٪ أَمَّا أَصَعَابُ عَزَدْيَا فَنَزَلَ مَسلاكُ ٱلرَّبِ إِلَى دَاخِلِ ٱلْأَقُّونِ وَطَرَدَ لَمِبَ ٱلتَّادِ مَن ٱلْأَقُّونِ ٢٠٠٤ وَجَلَ وسَطَ ٱلأَقُّون رِيَعَا ذَاتَ نَدَى تَهِبُ ظُمْ عَسْهُمُ ٱلنَّادُ ٱلْبَعْ وَلَمْ تَسُولُمُ وَلَمْ تَرْتَجُهُمْ وَإِنْ حِينَادِ سَعْ التَّلانة بَم وَاحدٍ وَعَبْدُوا وَ بَارَكُوا أَفَّهُ فِي ٱلْأَوْنِ فَا لِين ، ﴿ إِينَ مُأْرَكُ أَن أَيُّهَا ٱلرَّبِّ إِلَهُ آلَاكِنَا وَحِيدُ وَرَفِيمُ إِلَى ٱلدُّهُورِ وَمُبَارَكُ ٱلنَّمُ غَدِكَ ٱلْقُدُّوسُ وَرَفِيمُ إِلَى الدُّهُور . عَنْ مُبَادِكُ أَنْتَ فِي مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُعَدُّ إِلَى الدُّهُورِ. ورَفِيمُ اللَّهُ الْمَدَ فِي عَرْشِ مُلْكِكَ ومُسَبِّعُ وَرَفِيمٌ إِلَى الدُّهُورِ . عَنْهُمُ مُبَارَكُ أَنْتَ لِتَصْنُ مَشُودَ قَ لَدَيْكَ وَاقْتُدِ خَطَايَاكَ بِالصَّدَقَةِ وَأَلَّمَكَ بِالرَّحْةِ فَبَالْسِينَ عَتَى أَنْ تَطُولُ دَعَكَ . يَجِيجُ كُلُّ ذَلِكَ وَمُ عَلَى نُلِوكُهُ نَصَّرَ ٱلْمِكِ. يَجَلِي فَبَعْدُ ٱنْفِضا ﴿ أَتَّىٰ عَمْرَ شَهْرًا كَانَ يَغَنَّى عَلَى قَسْرَ تَمُلَّكُم إِبلَ عَلَيْكُمْ الْمَكُ وَقَالَ أَلْيَسْتُ هٰذِهُ بَا بِلَ ٱلْمُطْمَى ٱلَّتِي بَيْنُهَا أَنَا لِمُمْكِ بِفُوَّةٍ عِزْقِ وَبَهَا وَجَدِي . عَنَيْ وَفِهَا كَانَتِ ٱلكَلَّمَةُ فِي فَم ٱلْمُكِ إِذْ وَفَمْ صَوْتَ مِنَ ٱلنَّهَا ۚ أَنْ لَكَ يُقَالُ يَا تَهُو كَانَصْرُ ٱلْمُكُ إِنَّ ٱلْمُكَ قَدْ زَالَ عَنْكَ يَعْنَعُ فَعُلْرَدُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ وَتَكُونُ سُكُنَاكَ مَمَ وُحُوسُ المُعْرَآة وَتُلْفُ ٱلْمُشْكَ كَا لَيْرَانِ وَقُرُّ مَلَيْكَ سَبَعَتْ أَذْمُنَةٍ إِلَى أَنْ تَلَمَ أَنَّ ٱلْعَلَى يَعْسَلُهُ عَلَى مُلْكِ ٱلْهِنْمَرِ وَتَجْعَلُ لَهُ مَنْ يَشَا ۗ • ٢٠٠٤ وَفِي تَلْكَ ٱلسَّاعَةِ ثَمْتِ ٱلْكَلِمَةُ عَلَى تَبُوكُهُ فَشَرَّ فَطْرَدَ مِنْ بَيْنِ ٱلنَّاسِ وَأَحْكَلَ ٱلْمُشْبِ كَالْقِيرَانِ وَٱبْلُ جِعْهُ مِنْ نَدَى ٱلنَّهَا وَقَى طَالَ شَمَرُهُ كَرِيشِ النُّسُودِ وَأَطْفَادُهُ كَفَالِبِ الطُّيُودِ . عِنْ اللَّهُ وَبَعْدَ أَنْفِضا ۗ الْأَيَّامِ أَنَا نَوْكَهُ نَصَّرَ رَفَعْتُ عَنِيَّ إِلَى السَّهَا ۚ فَتَابَ إِنَّ عَلْى وْبَادَكْتُ ٱلْلَيْ وَسَجَّتُ وَعَظَّمْتُ الْمَى إِلَى ٱلْأَبِدِ ٱلَّذِي سُلطَانُهُ سُسلطَانُ أَبِدِيٌّ وَمَلَكُهُ إِلَى جِيلٍ فَجِيلٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَجِمِعُ سُكُانِ الْأَرْضِ يُحْسَبُونَ كَلَاشَى وَهُو يَتَصَرُّفُ كَيْفَ شَأَهُ فِي جُدِ السُّمَاةَ وَسُكُانٍ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ مَنْ يَضْرِبُ عَلَى بَدِهِ وَيَقُولُ لَهُ مَاذَا صَنْتَ. عَنَا إِي فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ لَّابَ إِنَّ عَلَى وَرُدُ لِي عَبْدُ مُلْكِي وَبَهَائِي وَجَلَالِي وَطَلَبَى مُشِيرِيُّ وَعُظَمَّاتِي وَتَعَّرُدَتُ فِي مُلْكِي وَآزُدَدْتُ عَظَمةٌ جداً . عَنْ اللَّهُ فَأَلَّانَ أَمَّا نَهُو كَدْ صَرَ أَسَجُ وَأَرْفَمُ وَأَعظِمُ مَكِ ٱلسُّهَا ۚ الَّذِي جِيمُ أَعَمَالِهِ مَنَّ وَسُبُلُهُ عَدْلُ وَمَنْ سَلْكَ بِٱلْكِيدِيَّا فَهُو قَادِرٌ عَلَى خَفْضِهِ

#### ألفصل الخامس

وَيَنْ وَمَنْمَ بَاشَصُرُ الْمِكُ وَلِيمَةً عَظِيمَةً لِأَلْفِ مِنْ عُظْمًا أَيْهِ وَشَرِبَ خَرًا أَمَامَ ٱلأَلْفِ . وَبَيْنَا كَانَ بَلِمُعُمرُ يَدُونُ الْخَيْرَ أَمَرَ أَنْ يُؤَلَّ إِنِّيةِ النَّعَبِ وَٱلْعِمْتِ ٱلَّتِي أَمْرَجَهَا نَبُوكَدَنَصُرُ أَبُوهُ مِنَ ٱلْمَيْحَكُلِ ٱلَّذِي إِلْوَرَشَلِيمَ لِيَصْرَبَ بِهَا ٱلْمِكُ وَعُطَمَّآوُّهُ وَنَسَاوَهُ وَسَرَادُ يُهُ . عِنْ عَالَيْ مَانِية الدُّهُبِ أَلِّي أَخْرَجَتْ مِنْ مَكِّكُلِ بَيتِ اللهِ الَّذِي بأورَشَلِيمَ وَشَرِبَ بِهَا ٱلْمِكُ وَعُظَمَاوَهُ وَنِسَاوَهُ وَسَرَادٍ يُهُ عَلَيْ شَرِيُوا خَرًا وَسَجُوا آلِهَ ٱلدُّحَبِ وَٱلْهِمَٰتِ وَٱلْعَلَى وَٱلْحَدِيدِ وَٱلْحَمَٰبِ وَٱلْحَجَرِ ، ﴿ وَفِي مَكْ ٱلسَّاعَةِ ظَهَرَتْ أَسَابُرُ يَدِ إِنْسَانَ وَكُنْبَتْ نَجَاءَ ٱلْمُسْبَاحِ عَلَى كِلْسِ حَايِطٍ مَسْرِ ٱلْمَكِ وَٱلْمِك يَنظُو طَرَفَ ٱلْمِدِ ٱلِّي تَكُنُّ . عِنْهِ حِينَا تَنَيَّرَتْ مَعْنَهُ ٱلْمِكِ وَأَقَلَقُهُ أَفْكَادُهُ وَٱنْحَلُّتْ عُمَّدُ حَوْرَيهِ وَأَصْطَحَتُ ذُكْبَاهُ عِنْ وَصَرْخَ ٱلْمُكُ بِصَوْتِ شَدِيدِ أَنْ يُدْخَلُوا ٱلْخُبُوسَ وَٱلْكَلْدَا نَبِينَ وَٱنْمُجْمِينَ وَأَجَابَ ٱلْمِكُ وَقَالَ لِلْحَكَاةَ وَإِلَّكُلُّ مَنْ يْمُرّاْ هٰذِهِ ٱلْكِتَابَةَ وَابِيِّنُ تَسْبِيرَهَا لِلْبَسُ ٱلْأَدْجُوانَ وَيَقَلَّدُ طُوْقَ ذَهَبٍ فِي عُنْفٍ وَيُكُونُ ٱلتَّالِثَ فِي سُلطَانِ ٱلْمُلْكَةِ . ﴿ يَعْفِي فَدَخَلَ جَمِيمُ حُكُمَّاهُ ٱلْمُلْتِ فَلَمْ يَسْتَعلِمُوا أَنْ يَقُرُأُوا ٱلْكِتَابَةَ وَلَا أَنْ يُطِمُوا ٱلْمَكَ بَعْبِيرِهَا . ﴿ يَعْلِيدُ اصْنَدُ قَلَى ٱلْمَكِ بَاعْطُرَ وَتَغَيَّرَتْ سَخَتُهُ وَتَحَيَّرُ عُظْمَآوْهُ. ﴿ يَهُمْ وَإِنَّ ٱلْمَلِكَةَ لِسَبِّبِ مَا وَمُمَّ فَسَلِكِ وَعُظمَّآيْهِ وَخَلَتْ مَيْتَ ٱلشَّرَابِ وَأَجَابَتِ ٱلْمُلِكَةُ وَقَالَتَ أَيْكًا ٱلْمِكُ حَبِيتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ لا تُعْقِقُكَ أَفَكَادِكَ وَلَا تَنْبِرُ سَحْنَتُك . عِيلِ إِنْ فِي مَلْكَيْكَ رَجُلًا فِيهِ رُوحُ ٱلْآلِيةِ ٱلْمُدُوسِينَ وَفِ أَنَّامَ أَيِكَ وَجِدَ فِيهِ نُورٌ وَفَهُمْ وَحَكْمَةٌ كَلَّكَمَةِ ٱلْآلِيَّةِ وَقَدْ أَقَلَمُهُ ٱلْمُكُّ نَوْكُمَ تَعْمُ أُولَ رَيْسَ ٱلسَّمَرَةِ وَٱلْجُوسِ وَٱلْكَلْدَانِينَ وَٱلْتَخْصِينَ عَلَيْكَ إِذْ وُجِدَ فِيهِ رُوحُ مَادِعُ وَعَلْمُ وَفَهُمُ فِي تُسْبِيرِ ٱلْأَخْلَامِ وَتَبْبِينِ ٱلْأَلْنَازِ وَحَلَّ ٱلْفُسَدِ وَهُوَ وَانَالُ ٱلَّذِي سَهَّاهُ اللُّكُ بَلْمَصُّرَ . فَأَلَّانَ لِيُدْعَ دَانِيالُ وَلِيَينِ الشُّبِيرَ . عَلَيْ فَدُخلَ بِدَانِيالَ إِلَى أَمَّام ٱلْكِ فَأَجَلَ ٱلْكِ وَقَالَ لِنَائِلَ أَأْنَتَ دَائِيَالُ مِنْ بَنِي جَلاَّ يَبُودَا الَّذِي أَنَّى بِدِ أَنِي مِنْ بَلَادِ يَهُوذًا . ١ ١ عَلِيْ فَإِنِّي تَعِتْ عَلَى أَنَّ فِيكَ رُوحَ الْآلِيَةِ وَأَنَّهُ وَجدَ فيكَ فورً وَفَهُمْ وَحَكُمَةٌ بَادِعَةً . عَنْهُمْ وَقَدْ دُخِلَ ٱلْآنَ إِلَى أَمَاتِي بِٱلْحَصَمَّاةَ وَٱلْجُوسِ كِينَ بْثُرَاْوا هٰذِهِ ٱلْكِتَابَةَ وَلِينِينُونِي بِتَصْهِيهَا ظَمْ يَسْتَطِينُوا أَنْ يُبَيِّنُوا تَسْسِيرَ ٱلْكَلَامِ". المُنْ إِلَيْ وَقَدْ تَعِمْتُ عَنْكَ أَنَّكَ قَادِرْ عَلَى تَعْمِينِ ٱلْمُشْكِلاتِ وَحَلْ ٱلْمُقْدِ فَالْآنَ إِنْ قَدَرْتَ لِمَان يَقَطِّعُونَ تَطِيعِهِ عَلَى إِلَّهِ صَدُوكَ وَمِينَكَ وَعَبْدَ نَجُو يُعْلَمُونَ خِلَمَا وَتُجْسَلُ لَ يُؤَمَّهُمْ مَرَالِ وَإِنْهُ لِيسَ إِلَّهُ آخَرُ يَسْتَلِيمُ أَنْ يَجْنَيَ حَكَمَا. \$23 جِنْهِ وَقَ الْمِثْ حَدْلَةَ وَمِينَكَ وَمَدْنَكُونَ فِي إِنْهِمِ إِلِنْ \* \$25 مِنْ تَوْكَمَ تَشَرَّ الْمِلِي إِلَى جَهِيرِ الشَّوْبِ وَالْأَمْرِ وَالْأَلْمِينَ إِلَّهُ إِلَيْهِمَ إِلَى مَنْهُمَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ حَسْنَ لَذَى أَنْ أَطِنَ الآبَاتِ وَالْجَهْرِبُ أَنِي مَنْهَامِنِي أَفْوْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ آلِيَةٍ وَمَا أَوْمَى عَلَيْهُمْ إِلَى مَنْهُمُ مُنْ أَمِينَ وَمُلِمَانًا إِلَى مَنْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

كالمُ أَمَا تَبُوكُهُ تَشُرُ كُنْتُ مُطْمَئِناً فِي بَيْتِي وَخَصِيباً فِي تَصْرِي ١٠ مُعْ فَرَأَ لِتُ حُلْما أَفْزَعِنِي وَأَقْلَتْنِي عَلَى مَعْضِي أَفَكَادِي وَرُوْى رَأْسِي ٤ كِينِ فَصَدَرَ مِنْي أَمْرُ بإحضاد جِيعٍ مُكَمَّاةً بَالِلَ إِلَى أَمَامِي لِمُلِمُونِي تَعْبِرُ ٱلْحَلَّمِ • ١٤٤ فَحَمَرَ ٱلْمُحْرَةُ وَالْجُوسُ وَٱلْكَالْدَانِيُونَ وَٱلْعَجِنُونَ فِتَصَمَّتُ خُلْبِي عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُلْلِمُونِي تَمْبِيرَهُ . ﴿ وَهِمْ فَلَسَلَ أَخِيرًا إِلَى أَمَامِي دَانِيَالُ أَقْدِي أَنْهُ لَلْمُصِّرُ كَأَنْهُم إِلْمِي وَفِيهِ رُوحُ ٱلْآلِفَةِ ٱلْمُدُّوسِينَ مَّصَمَتُ الْمُلْمَ مَلْكِ وَقُلْتُ كِلَيْجَ يَا بَلْتَعَرُ وَلَيْسَ الشَّحَرَةِ الَّذِي عَلَمْتُ أَنَّ وُوحَ أَلْآلِهَ ٱلنُّدُّوبِينَ فِيهِ وَلَا يَسْرُ عَلَيْهِ بِرُّ أَخْبِرْ فِي يَرْفَى خُلْمَى ٱلَّذِي دَأَيْهُ وَبَصْبِيرهِ. ﴾ وَهٰذِهُ رَوْى زَلْبِي عَلِ مَعْجَبِي ، زَائِتُ فَإِذَا يَشَمَرُ قِي وَسَعلِ ٱلأَرْضِ مُرْتَفِيَةً جِذًا ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ وَمَا نَمْتِ ٱلشَّمِرَةُ وَقَوِيتُ وَبَلِمَ أَرْتِفَاعًا إِلَى ٱلسَّهُ وَمَنظَرُهَا إِلَّ ٱلْتَسَعَ اَلْأَرْضَ كُلِّهَا عَنْهُ وَأَوْرَاهُمَا بَهِيَّةً وَقَرْهَا كَدِيرُ وَفِيهَا غِذَاتَه لِلْجَمِيعِ وَتَخْتَهَا تَسْتَظِلُّ وُحُوشُ ٱلمُّعْرَآ وَفِي أَعْمَانِهَا تَسْكُنْ طُيُورُ ٱلمُّهَا وَمِنْهَا يَنْتَذِي كُلُّ ذِي جَسَدٍ . المناه وَبَيْنَا كُنتُ أَرَى فِي رُوْى رَأْسِي عَلَى مَعْجَبِي إِذَا بِسَاهِرٍ قِدْبِسِ قَدْ زُزَلَ مِنَ النَّهَا عَنْ وَهَنَفَ بِمَوْتِ شَدِيدٍ وَقَالَ أَعْطَمُوا ٱلنَّجَرَةَ وَأَتْسَبُّوا أَغْمَانَهَا . أَنْفُمُوا أَوْرَافَهَا وَأَ نُثُرُوا يَعْارَهَا لِتَشْرُدَ ٱلْوَحُوسُ مِنْ تَعْتَهَا وَالطُّيُورُ مِنْ أَعْمَانِهَا . يَ اللَّهِ وَلَكِن أَذْكُوا أَمْلَ عُرُوهَا فِي ٱلْأَدْضِ وَلْيُوتَىٰ بِٱلْحَدِيدِ وَٱلْفَاسِ فِي خَصْرِ ٱلعَّحْرُآءَ وَيَتْسَلُّ بَدَى السُّهَا ۚ وَلَيْكُنْ تَعِيبُهُ مَمَ الْوُحُوشِ فِي عُصْبِ الْأَرْضِ ، كَالِيْ وَلَيْعَوْلَ طَلْبُهُ عَنِ ٱلْبَشَرِيَّةِ وَلِيْطَ قَلْبَ وَحَسْ وَالْمُرَّ عَلَيْهِ سَبَّةُ أَنْمِتَ . ﴿ اللَّهُ هَذَا حُكُمْ بِمَشَاآهُ ٱلسَّلَهُ رَنَّ وَالْمَنَادُ جُنَاوَضَةِ ٱلْحَدْيِسِينَ كِيَى يَعْلَمَ ٱلأَحْيَا ۚ أَنَّ ٱلْهَلِي يَسَلَط عَلَى مُلْكِ ٱلْهِشَرِ وَأَنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَنْ يَشَا ۚ وَيَصِبُ مَلَهِ أَنْفَى النَّاسِ . ﴿ يَعْيِي هَٰذَا هُوَ الْمُلْمُ ٱلَذِي وَأَنْهُ أَنَا الَّهِكَ نَاوِكُهُ نَمَّرٌ وَأَنْتَ يَا لَلِمَصْرُ أَخْبِرْ بَغْيِدِهِ فَإِنَّ جِمِمَ مُحَكَّأً مُمَّلَّكُمَ لَا يَسْتَطِيمُونَ أَنْ يُطْمُونِي تَسْبِرَهُ لَكِنَّكَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ فِيكَ رُوحَ الْآلِيَةِ الْمُدُوسِينَ . عَنْ يَعْ جِنَيْدِ بُهِتَ دَانِالَ الَّذِي أَنْهُ بَلْسَصُّرُ سَاعَةً وَأَظْفَتُهُ أَفْسَكَارُهُ ظُلِّبَابِ ٱلْمِكِ وَقَالَ يَا الْمُنْصُرُ لَا يُقْلِمُكَ ٱلْخُلُمُ وَلَا تَسْبِيرُهُ · فَأَجَابَ المَشَمَّرُ وَقَالَ يَا سَيِعِي لِيكُن ٱلْخُلُمُ لِنِنضِيكَ وَتَعْبِرُهُ لِأَعْدَآيَكَ . عَنَيْنِ إِنَّ ٱلشَّجَرَةَ ٱلَّتِي وَأُ يَبَا ٱلَّتِي غَتْ وَقَوَيْتْ وَجَلَمُ أَرْ تَفَاعُهَا إِلَى السَّكَآة وَمَنظُرُهَا إِلَى الْأَرْضُ كُلُّهَا عَيْدُ فَعَ وَأُوْرَافَهَا بَهِيَّةُ وَقُرُهَا كَثِيرٌ وَفِيهَا غَذَا ۗ فِلْجِيمِ وَتَحْتَهَا تَسْكُنُ وْحُوشُ ٱلصَّعْرَاءَ وَإِلَى أَغْمَانِهَا تَأْوِي طُلُودُ ٱلسُّمَا ﴿ يَحْدُثُهُ هِي أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْمُكُ إِذْ قَدْ غَيْتَ وَقُومِتَ وَزَادَتْ عَظَمَتُكَ وَبَلْفَتْ إِلَى ٱلسُّمَآةَ وَسُلْطَــانُكَ إِلَى أَصْمَى ٱلْأَرْضِ . ﴿ يَنْكِيرُ أَمَّا مَا زَّآهُ ٱلْمِكُ مِنْ أَنْ سَلحرًا عِنْدِسا قَدْ زَلَ مِنَ السَّهَ وَقَالَ أَصْلُمُوا الثَّجْرَةَ وَأيدُوها وَلَكِن ٱلْرُكُوا أَسْلَ عُرُوها في ٱلْأَوْضَ وَلَوْتُنَ بِالْمَدِيدِ وَالْغَاسِ فِي خَضِرِ العََّمْرَآء وَلَيْنَسَلُ بَدَى السَّهَ وَلَيْكُنْ تَعِيبُهُ مَمَ ٱلْوَحُوشَ فِي عُشبِ ٱلْأَرْضَ إِلَى أَنْ غُرَّ طَلِيهِ سَبِقَةَ أَزْمَنَهُ ٢٢٠ ظَذَا تَشْيرُهُ أَيُّهَا الْمَكِ وَهُذَا هُوَ الْتَصَاّلُ الْمُلُوعُ الَّذِي وَمَ عَلَى سَبِدِيَ ٱلْمِكِ. ﴿ عَلَيْهُ إِنَّكَ تُعَلَّرُهُ مِنْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَتَكُونُ سَكُنَاكُ مَمْ وَخُوشِ ٱلصَّحْرَاءَ وَتُلَفُ ٱلْمُشْبَ كَالْتِيرَادِ وَتَبْتَلْ مِنْ نَدَى السُّمَا ۗ وَعَمُّ عَلَيْكَ سَبَّمَ ۗ أَرْصَةٍ إِنَّى أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْعَلَّى يَصَلُّطُ عَلَى مُلْكِ الْبَشْر وَيَجَمَــُ لُ لَهُ مَنْ بَشَآ ٩٠٠ ﴿ ﴿ إِنَّا مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ أَنْ أَيْتُرَكَ أَسُلُ عُرُوقَ ٱلشَّجَرَة فَإِنَّ مُلْكَكَ يُبِقَ لَكَ بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الشُّلْطَانَ السُّهَاوَاتِ. ١٩٩٥ اذْلِكَ أَيُّهَا ٱلْمُكَ

أَنْ تَقُرّاً ٱلْكِتَابَةَ وَتُعْلِمَى بَعْبِيرِهَا تُلْبَسُ ٱلْأَدْجُوانَ وَتَقَلَّدُ طَوْقَ ذَهَبِ فِي غُفِّكَ وتُكُونُ ٱلتَّاكِ فِي سُلِطَانِ ٱلْمِلْكَةِ . عِينِهِ فَأَجَلَ وَانِيَالُ وَقَالَ أَمَامَ ٱلْمُكِ لِتَكُنُّ عَطَايَاكَ لَكَ وَجُدْ بَجُوارُكَ عَلَى غَيْرِي أَمَّا ٱلْكِتَابَ أَفَاقُرُاهَا فَمَكِ وَأَعْلَمُ مُ بَشْيرها. وي أيُّ اللَّكَ إِنَّ اللَّهَ اللَّيْ آنَى نَبُوكُهُ نَصْرَ أَبَاكَ ٱللَّكَ وَالنَّطَمَةُ وَالْجَدَّ وَالْبَاة. والمنطَّفَ إِلَى اللَّهُ كَانَ عَمَلُ شَعْبِ وَأَمَّةٍ وَلِسَانِ يَرْتَبِدُ وَيَفْرَعُ أَمَلَهُ وَكَانَ يَعْلُمُن يَشَا وَيَسْتَبْقُ مَن يَشَا وَيَوْعُ مَن يَشَا وَيَعْضُ مَن يَشَا . عَلَيْ ظَمَا وَهُمْ ظَلُهُ وَقَسَا رُوحُهُ بِالْتُبَرِّ أَزُلَ عَنْ عَرْشِ مُلْكِهِ وَأَذِيلَ عَنْهُ عَبْدُهُ ١ بَنِي ٱلْبَشِرَ وَلِمِسْلَ ثَمَّ الْوَمُوشِ وَكَانَتُ شَكْنَاهُ مَّ الْهِزَّةَ وَلِمُسْ الْمُشْبِ كَالْهِزَانَ وَآبُولَ جِنْهِينَ مَدَى السَّاةَ إِلَى أَنْ عَلِمَ أَنْ أَلَهُ الْبِلِي يَعْسَلُوا عَلَى مُكِي الْبَصْرِ وَيَعْسِبُ عَلَيْ مَنْ يَشَالُه عِلَيْهِ وَأَنْتَ إِ الْمُصَرِّلُ أَبَّهُ فَإِنَّكَ مَمَّ عَلَيكَ بَكُلَّ ذَلِكَ لَم تَعَم ظَلِّكَ مِنْ تُرَفِّتُ عَلَى رَبِّ السُّهَا وَأَنِي إِلَى أَمَامِكَ إِنَّهِ بَيْدِهِ وَشَرْبَ بِهَا خَرَّا أَتَ وَمُطَلِّنَاوَكُ وَنَسَاوَكُ وَسَرَادِ لِكَ وَسَجَّتَ آلِمَةَ ٱلْمِشْتَةِ وَٱلدُّهُبِ وَٱلْعَاسَ وَٱلْحَدِيدِ وَٱلْحُصْبِ وَٱلْحُجْرِ ٱلِّنِي لَا تُبْهِرُ وَلَا تَسْمُ وَلَا تَشْمُرُ وَلَمْ تُنظِم أَفَهُ ٱلَّذِي فِي بَدِهِ نَعَتَكَ قَعْدَهُ جِيعُ سُبِكَ . عَلَيْهِ فَلَا لِكَ أَرْسِلَتْ مِنْ لَذَهُ كُفُّ قَكَ ٱلْهِدِ وَرُبِعَتْ هَٰذِهِ الكتابة . يحيين وهنوه هي الكتابة ألى ربعت منامنا تفل وفرسين والهي وهذا تُسْيِرُ ٱلْكَلام مَنَا أَيْ أَحْمَى أَقَدُ مُلْكَكَ وَأَنْهَاهُ . عِينِ تَعْلُ أَيْ وُزِنْتَ فِي الْمِزَانِ فَوُجِدْتَ نَافَهَا . كِينِهِ فَرَسْ أَيْ فُسَتْ تَمُلَكَ لَكَ وَدَفَتْ إِلَى مَادَايَ وَفَارِسَ . ويُنْذِ أَمَرَ بِلْمُمِّرُ مَا لِسَ دَانِيَالُ ٱلْأَرْجُوانَ وَفَلْدَ طُوْقَ ذَهَبِ فِي عُنْفِ وَفُودِيَ لَهُ أَنَّهُ النَّالِثُ فِي سُلْطَانِ الْمُثَلِّكَةِ . ﴿ إِنَّ إِنَّ فَكُ الَّذِلَةِ فُثَلَ بَلْتَمُر مَكِكُ ٱلْكَلْدَانْيِنَ ﴿ وَيَعْلِا فَأَخَذَ ٱلْمُكَ دَارِيُوسُ ٱلْمَادِيُّ وَهُوَ ٱنْنُ ٱلْمَعْنِ وَسَنْيِنَ سَنَةً

### أَلْفَصَلُ السَّلِدِسُ

كَلْنِيْ وَحَسْنَ أَدَى دَادِيُوسَ أَنْ لِيقِيمَ عَلَى ٱلْمَلْكَةِ مِنْ تَوْصُرِينَ تُعْلَا يُكُونُونَ عَلَى ٱلْمُلَّكَةِ كُلِمًا ﴿ ﴿ يَجَيِّلُا وَعَلَى هُولَآ أَ لَلاَئَةَ وُزَرَآهُ أَحَدُهُمْ دَانِيَالُ لِوَدِّيَ ٱلأَقْطَـالُ إِنْهِم ٱلْحِسَابَ فَلَا يَفْقَ ٱلْمِكَ صَرَدُ ، عَنْ يَعَلَى ذَانِسَالُ ٱلْوُذُولَة وَٱلْأَصْلَابِ لِأَنْ رُوحًا أَكُرُ عَا كَانَ فِيهِ عَلَيْكُ فَكَانَ فِي مَوْمِ الْكِ أَنْ يُقِيَّهُ عَلَى ٱلْمُلْكَحَةِ كُلِهَا. حيلنا أَنْهُنَ ٱلْوَٰذَرَآة وَٱلْأَصْلَابُ عَلَّهُ عَلَى دَانِيَالَ فِي سِيَاتَةِ ٱلْمُلْكَةِ لَكِنْ لَمُ أَسْتَلْمُوا أَنْ تَجِدُوا عِلَّةً وَلَا حَرِيمَةً لِأَنَّهُ كَانَ أَمِينَا فَلَمْ تُوجَدُ عَلْيهِ زَلَّهُ وَلَا تم يَهُ . ع عَنْ فَال هُوَلَآ الرَّجَالُ إِنَّا لَاَتِحِدُ عِلَّهُ عَلَى دَانِيَالُ هَذَا إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَلَهِ فِي شريعَة إلِهُهِ. كي حِيثُنِدُ أَجْمَ هُولُا وَ أَلُوزُوا وَالْأَصْلَابِ عَنْدَ ٱلْمُكِ وَقَالُوا لَهُ أَيُّمَا ٱلْمُكُ دَارِيُوسُ حيت إلى الأبد عليه إنَّ جِم وزُرْآه المثلكة وَالْولاةِ وَالْأَصْلَابِ وَالسَّلَاةَ وَالْمُعامَ عَدِ التَمَرُوا فِي أَنْ يُحِكُمَ حِكُمُ مَلْكِيٌّ وَيُهْرَمَ إِيجَابٌ بِأَنْ كُلُّ مَنْ سَأَلَ سُؤلَامِنْ إِلٰهِ أَوُّ إِنْسَانِ إِلَى تَلِائِينَ يَوْمًا إِلَّامِنْسَكَ أَيُّهَا الْلِكُ لُلِقَ فِي جُبِّ الْأُسُودِ. عِنْ عُ فَالْآنَ أَيًّا ٱلْمَاكُ أَثْرَذِ ٱلْإِيجَابَ وَٱدْمُهُ إِلْكِتَابَةَ يَجَيْثُ لَا يَقَمُ تَشْهِيرُ كَمَّا هِيَ شَرِيعَةُ مَاذَايَ وَقَادِسَ أَلِي لَا نُلْمَعُ . عَلِيهِ قَرْمَمَ ٱلْكِ دَارِيُوسُ ٱلْكِنَابَةِ وَالْإِيجَابَ. عِيمِهِ قلما عَلَمَ ذَانِيَالٌ مِرْسِرِ ٱلْكَتَابِ ٱلطَّلَقُ إِلَّى بَيْنِهِ وَكَانَتْ كُواهُ مَفْنُوحَةً فِي غُرُفتِهِ جَة أُودَ شَلِيمَ فَكَانَ كَبُنُوعَلَى ذَكُنَيْكِ تَلاثَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْيَوْمِ وَيُعلَى وَيَعْرَفُ فِي كَاكَانَ يْفَلُ مِنْ قَبْلُ. عِنْ فَأَجْمَ أُولِكَ أَلِيَّالُ مُوَجَدُوا دَانِيَالَ يَسْأَلُ وَيَصَرَعُ أَمَامَ إليه. والله حيثاد أفترُوا إلى ألك وتكلُّوا في إيجاب الله كاعينَ ألم زَمْمُ إَنْجَانًا بِأَنْ كُلُّ مَنْ سَأَلَ شَيْئًا مِنْ إِلَٰهِ أَوْ إِنسَانِ إِلَى تَلاثِينَ فِيمًا إِلَّامِنكَ أَيْسًا ٱلْمِكُ لِلَّةِ إِنَّى جُبِّ الْأَسُودِ وَلَجَالِ الْلِكَ وَقَالَ الْأَرْحَقُّ كَاهِي شَرِيعَةُ مَلَدَاي وَفَارسَ الَّي لَا تُشْخُرُ . ﴿ وَهُا لُوا أَمَّامُ الْكِنْدِ إِنَّ وَانِسَالَ ٱلَّذِي مِنْ بَنِي جَلاًّ بَيُوذَا كُم يَسَأُ لِكَ أَيُّهَا الْمِكُ وَلَا بَالْإِيجَابِ الَّذِي رَسَّتُهُ بَلْ كَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْم يَسْأَلُ سُؤلَهُ . وَيُهِ فَلَمَّا يَمِ اللَّهِ لَمُلَا الْكَلَامَ آغَمَّ جِدًّا وَجَلَلَ ٱهْتِمَامَهُ أَنْ يُفِذَ وَانِيلَ وَأَجْتَهَ

فِي تَخْلِيهِ إِلَى غُرُوبِ ٱلنُّمْسِ ، عِنْ يَهِ أَجْتُمَ أُولَٰتِكَ ٱلرِّجَالُ لَدَى ٱلْمِكِ وَقَالُوا الْمَلِكِ أَعْلَمُ أَيُّهَا ٱلْمِكَ أَنْ شَرِيعَةَ مَادَايَ وَقَادِسَ هِيَ أَنْ كُلُّ إِيجَالِهِ وَعُكُمُ تَحْكُمُهُ أَلْكُ لَا نَفِيرُ . عِنْ عِنْدِ أَمَرَ الْكُ فَأَتِي بِنَا يَالَ وَأَلْقَ فِي جُدِ الْأُسُودِ . فَلَجَابَ اللَّكُ وْقَالْ لِدَانِالْ إِنَّ إِلْهَكَ الَّذِي أَنْتَ مُواطِبٌ عَلَى عِبَادَتِهِ مُو يُقِذَكَ . عي وَأَتِي يُجَرِ فَوْيِنَمَ عَلَى فَمِ ٱلْجُبِّ وَخَفُّ ٱلْمِكُ يُمَا يَهِ وَمَاتُمَ عُطَمَاتِهِ لِلَّا يَتَفَرُ ٱلْمُصْدُ فِي وَانِيَالَ. ﴿ وَهُ مُ مُنْمَى ٱلْمِكُ إِلَى قَصْرِهِ وَبَاتَ صَائِمًا وَلَمْ تُدْخَلُ طَلْهِ سَرَادِيْهُ وَنَفَر النُّومُ عَنْهُ. ١١٥ وَفِي الْنَدَاةِ قَامَ الْمُكُّ عِنْدَ ٱلْغَرِ وَبَادَرَ فَانْطَلَقَ إِلَى جُبِّ الْأَسُودِ عِيْنِهِ وَلَّا اَفْتَرَبَ ٱلْمُكُ مِنَ ٱلْجُبِّ بَادَى وَانِيَالَ بِصَوْتِ حَزِين وَخَاطَبَهُ قَا بُلَا يَا وَانِيَالُ عَبْدَ أَفْدِ ٱلْمَى لَلُوا إِلَيْكَ أَلْدِي أَنْتَ مُواطَّتُ عَلَى عِبَادَتِهِ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يُفِدَكَ مِنَ الْأَسُودِ. عَلَيْهِ فَأَجَابَ دَانِيَالُ اللَّكِ أَيُّهَا ٱللِّكَ حَبِثَ إِلَى ٱلْأَبَدِ عِلَيْهِ إِنَّ إِلْي أَدْسَلَ مَلَاكُهُ فَسَدَّ أَفُوَاهُ ٱلْأُسُودِ ظَمْ قُوْذِنِي لِأَنِي وُجِدْتُ زَكِيًّا أَمَلَهُ وَأَمْلَكَ أَيْمَنَّا أَيُّ اللَّكُ لَمُ أَمْنَمُ سُواا . والله فَقَرْتَ اللَّكَ بِهِ فَرَحًا عَظِيًّا وَأَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ دَانِيَالُ مِنَ الْمِلْ فَالْخِرِجَ وَانِيَالُ مِنَ الْمِلْ فَلَمْ يُوْجَدُ فِيهِ أَذَّى لِأَنَّهُ آمَنَ بِإِلَيْهِ . عَلَيْ ثُمُّ أَمَّر ٱلْمُكُ فَأَتِي كَوْلَكَ ٱلرَّبَالِ الَّذِينَ وَشَوْا بِمَانِيَالَ وَأَقُوا فِي جُبِ ٱلْأُسُودِ هُمْ وَبُوهُمْ وَنَسَا وَهُمْ فَلَمْ يَبِلُوا إِلَّى أَدْضِ ٱلْجُبِّ حَتَّى بَطَفَتْ عِيمِ ٱلْأُسُودُ وَمَعَثَتْ جِيمَ طَلْمِهِمْ أَ عَلَى ثُمْ كُنْبَ دَارِيُوسُ اللَّهِ إِلَى بَعِيمِ الشُّعُوبُ وَالْأَمْمِ وَالْأَلْسِنَةِ ٱلسَّاكِينَ فِي الْأَزْضَ كُلُهَا. لَكُنْزُ سَلامُكُمْ بِي وَمِينَ لَلَّذْ صَدَرَ أَمْرُ مِنْ فَيلِ قِنَّاسِ فِي كُلَّ وَلا يَة مُلَكَ مَن يَهَا بُوا وَمُ هَبُوا وَجَهَ إِلْهِ وَانِيَالَ لِأَنَّهُ هُوَ ٱلْإِلَّهُ ٱلْمَي ٱلْمَيْو إِلَى ٱلأَبْدِ وَمُلْكُهُ لاَ يُقرَمْ وَسُلِطَانُهُ إِلَى ٱلْمُنتَعَى . عِيمَ الْمُنْقَدُ ٱلْفَتَى السَّايْمُ الآياتِ وَالْجَابِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ أَلَّتِي أَنْفَذَ دَانِيَالَ مِنْ أَبْدِي ٱلْأُسُودِ . عَنْ فَكَانَ دَانِيَالُ نَاجِهَا فِي مُلْكِ دَارِيُوسَ وَفِي مُلْكِ كُورَشَ ٱلْمَارِسِيّ

# ألفضل السابغ

و السُّنةِ الْأُولَى لِبَلْمُصَّرَمَكِ وَإِلْ رَأَى وَانِيَالُ حُلْمًا وَدُوى وَأَسِهِ عَلَى مَطْحِمهِ مُكتَبَ الْمُلَمَ وَأَخْبَرَ بَجُملَةِ الْكَلامِ . عِينِ أَخْبَرَ دَانِيَالُ وَقَالَ رَأَيْتُ فِي دُوْيَلِي لَسِلُو كَإِذَا إِذْهَرِيَاحِ ٱللَّهَا ۚ قَدْ حَجَتْ عَلَى ٱلْجُرِ ٱلْسَكَبِيرِ ١٤٠ فَطَلَمْ مِنَ ٱلْجُرِ أَرْبَيَةُ حَوَانَاتَ عَظِيَة مُعَالِثُ بَعْمُهَا بَعْنا . عَلَيْ الْأَوْلُ مِصْلُ الْأَسَدِ وَلَهُ جَلَعًا نَشر. وَيُنْا صَحْنَتُ أَرَى إِذِ الْخُلِمَ جَاحًاهُ ثُمُّ الرَّتْمَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَامَ عَلَى وِجَلِيهُ كَإِنْسَانِ وَأُوقِي قَلْبَ إِنْسَانِ . عِنْ فِي وَإِذَا بِحَيُوانِ آخَرَ شَبِيهِ بِٱلنَّبِ فَظَامَ عَلَى جَنْبِ وَاحِد وَفي فِهِ لَلاثُ أَصْلُم بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَيْلَ لَهُ فَمَ فَكُلْ لَمَّا كَتِيرًا. عِنْ وَبَعْدَ ذَلِكَ وَأَيْتُ فَإِذَا بِآخَرَ مِثْلَ ٱلنَّيرِ وَلَهُ أَرْبَعَهُ أَجْنِعَةٍ طَائِرِ عَلَى ظَرْهِ . وَكَانَ لِفَيْوَانِ أَدْبَت أَدُوْس وَأُونِيَ سُلْطَانًا. ﴿ يَهِي وَبَعْدَ ذَٰلِكَ رَأَيْتُ فِي رُوْيًا ٱلْخَيْلِ وَإِذَا بِمُيْوَانِ رَابِمِ هَا يل شَبِيدِ قَوِيّ جِدًا وَلَهُ أَسْنَانُ كَبِيرَةُ مِنْ حَدِيدٍ فَكَانَ فِاكُلُ وَلِمُعَنَّ وَيَدُوسُ ٱلْبَاقِيَ بِرِجْلِيْهِ وَهُوَ يُمَالِفُ سَائِرَ ٱلْخِيَوَانَاتِ أَلِي مَنْلَهُ وَلَهُ عَشَرَةً فَرُونٍ ، عَنْ فَأَمَلَتُ ٱلْمُرُونَ فَإِذَا بِعَرْنِ آخَرَ صَنيرِ قَدْ طَلَمَ بِينَهَا وَقُلِتَ ثَلاثَةٌ مِنَ ٱلْمُرُونِ ٱلْأُولِ مِنْ أَملِيهِ وَإِذَا بِيُونِ فِي هَٰذَا ٱلْمَرْنِ كُمُونِ إِنْسَانِ وَفَمْ يَطِقُ بِطَانُمَ . كَذْهِ وَبَيْنَا حَنْتُ أَرَى إِذْ نُصِبَتْ عُرُونٌ عَبْلَى القَدِيمُ الْأَيَّامِ وَكَانَ لِأَسُدُ أَيْضَ كَا لَتُعِ وَشَعَرُ وَأَسِهِ كَالصُّوفِ الْتِي وَعَرَشُهُ لِمَيبَ نَارِ وَعَلَاثُهُ كَاذَا مُضْطَرَمَةً . ١٤٢ وَمِنْ أَمَامِهِ تَعْرِي وَتَغْرُجُ نَبْرٌ مِنْ نَادٍ وَتَخْدَمُهُ أَلُوفُ أَلُوفِ وَتَيْفُ بَيْنَ يَدِّيْهِ دِيْوَاتُ دِبْوَاتٍ. تَجَلَّنَ أَهُلُ ٱلْمُثَنَّاءَ وَفُتِمَتِ ٱلْأَسْفَارُ . عِنْهِ وَكُنْتُ أَرَى مَاذَا يَكُونُ عَنْ سَوْتِ ٱلْأَفْوَالِ الْمَطْغِةِ الَّتِي يَطِقُ بِهَا الْفُرْنُ وَيَنِكَ الْحُنْتُ أَدَى إِذْ فَتَلَ الْحُوَانُ وَمَلْفَ جِنْهُ وَجُمِلَ وَقُودًا لِنَادٍ. ١٤٠٤ أَمَّا بَاقِي الْحَيَّوَانَاتِ فَأَذِيلَ سُلطانُهَا لَكِنَهَا أُوتَيَتْ طُولَ حَيَاةِ إِلَى زَمَانِ وَوَقْتِ . عَنْهُ وَرَأْ يُنُ فِي رُوَى ٱلْمُسِلِ فَإِذَا بِعِثْلُ ٱبْنِ ٱلْبَصْرِ آيَا عَلَى سَحَلِب ٱلمُهَا وَ فَسِلَمَ إِلَى ٱلْمَدِيمِ ٱلْأَيَامِ وَقُرْبَ إِلَى أَمَامِهِ عَيْدِي وَأُوقِيَ سُلِطَانًا وَعَبْدًا وَمُلْحَظًا عَجِيعُ الشُّعُوبِ وَالْأَمْمِ وَالْأَلْبِينَةِ يَعْبُدُونَهُ وَسُلطَانُهُ سُلطَانُ أَبِدِيُّ لَا يَزُولُ وَمُلْكُهُ لَا يَشَرَضُ . عَيْنِيْ فَقَرَوْعَ رُوحِي أَنَا دَانِيَ الَّ فِي وَسَطِ جِسْمِي وَأَفَظَّنِي رُوْي رَأْسِي . جِلْيُ كَافْتُرَبْتُ إِلَى آَحِدِ الْوَافِينِ وَسَأَلَهُ عَنْ حَيْثَةِ ذَلَّكَ كُلِّهِ فَأَخْبَرَ فِي وَأَعْلَيْنِي بَعْدِيرِ ٱلْكَلَامِ · كِلِيْنِظِ وَهُوَ أَنَّ هٰذِهِ ٱلْحَوَانَاتِ ٱلْأَرْبَعَةَ ٱلْعَظِيمَةَ هِيَ أَدْبَعَةُ مُلُولُكُ يَعُومُونَ مِنَ ٱلأَرْضِ عِنْهِمْ لَكِنَّ قديسي ٱلْمَلِيِّ بَأَخْدُونَ ٱلْلَكَ وَتَعُورُونَهُ إِلَى ٱلأَبْدِ وَإِلَىٰ أَبِدِ ٱلْآلِدِ . جِهِيْجٌ مَرَغِتْ فِي ٱلِأَعْلَامِ عَلَى حَيْفَةِ ٱلْخَيْوَانِ ٱلرَّابِمِ ٱلَّذِي كَانَ نْحَالِمًا لِمَا أَرِهَا وَهَا يُلَا جِدًا ٱلَّذِي أَسْنَانُهُ مِنْ حَدِيدٍ وَأَظْفَارُهُ مِنْ نُحَك وَقَدُ أَكْمَلَ وَتَعَقَّ وَدَاسَ ٱلْبَاقِيَ بِرَجَلِهِ عِيدٍ وَعَلَى ٱلْمُرُونِ ٱلْمَشَرَّةِ ٱلَّتِي فِي وَأَسَهِ وَعَلَى ٱلْآخَر أَلْذِي طَلَمَ فَمُقَطَّتْ مِنْ أَمْلِهِ كَلاَتَهُ ذَلِكَ أَقُرْنِ ٱلَّذِي لَهُ عُيُونٌ وَفَمُ يَطِقُ بِمَطْامُ وَمَنْظُرُهُ أَعْظُمُ مِنْ أَصْحَابِهِ . ١٠٠٤ وَقَدْ رَأَيْتُ فَإِذَا بِهِهَ ذَا أَلْمَرْنِ يُحَارِبُ أَلْقَدَيسِينَ فَنَلَبَهُمْ كِلَيْهِمْ حَتَّى جَآهَ ٱلْقَدِيمُ ٱلْأَيَّامِ فَأُونِيَ قِدِيسُو ٱلْهَلِيِّ ٱلْقَضَآءَ وَبَلَغَ ٱلزَّمَانُ وَحَاذَ ٱلْتِيدِينُونَ ٱلْكُ : عِنْ إِنَّ اللَّهُ مَكُمَّا إِنَّ ٱلْمَيْوَانَ ٱلَّابِمَ يَكُونُ ٱلْمُلَّكَةُ ٱلَّابِمَةَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَتُكُونُ عَمَالِمَةً لِسَائِرُ ٱلْمَالِكِ فَتَأْحَكُلُ ٱلْأَرْضَ كُلُّمَا وَتَدُوسُهَا وَتَسْفَقُهَا . والمُرُونِ السَّمَرَةَ الَّتِي مِنْ لِهٰذِهِ الْمُلْحَةِ هِيَ عَشَرَةُ مُلُوكِ يَقُومُونَ وَيَقُومُ بَعْدَهُمْ آخَرُ وَهُذَا نُمَالِفُ ٱلْأُولِينَ وَيُخْضِمُ ثَلاَئَةً مُلُوكِ مُؤْجِينٍ وَيَطِقُ بِأَقْوَال صَدّ ٱلْعَلَىٰ وَيَبِتَلَى فِدَيدِي ٱلْعَلَىٰ وَيُحَالُ أَنَّهُ لِيَنَدُّ ٱلْأَدْمِنَةَ وَالشَّرِيعَةَ وَسَيْدَفَهُونَ إَلَى يَدِهِ إِلَّى زَمَانَ وَزَمَانَيْنَ وَصَمْفِ زَمَانٍ . ﴿ إِنَّ ثُمُّ يَجْلِسُ أَهْلُ ٱلْتَصْآءَ فَيْزَالُ سُلطانُهُ وَيُدَمَّرُ وُلِيَادُ عَلَى الدَّوَامِ جِينِيجٍ وَلِينْطَى ٱلْمَكُ وَٱلسُّلطَانُ وَعَظَمَةُ ٱلْمُكِ تَحْتَ ٱلسُّكَاءَ بلَّسُرهَا لِتَمْبِ فِدِينِي ٱلْمَلِي وَسَكُونُ مُلْكُهُ مُلَّكُ أَلْكُ أَلَمُ الْمُعَالَّا بَدِيًّا وَيَعْبُدُهُ جَيمُ ٱلسَّلَاطِينِ وَيُطِيعُونَهُ. كاللهُ إِلَى هُنَا يَهَا يَهُ الْكُلامِ ، فَأَفَقَتْنِي أَنَا دَانِيَالَ أَفْكَادِي جِدًّا وَتَنْبَرَتْ مِنِي تَخْتِق وَحَفظتُ ٱلْكَلَامَ فِي قَلِي

### ألفصل التامن

وي السُّنَّةِ النَّافَةِ مِنْ مُقْكِ بَلْتَصُّرَ الْمَكِ ظَمَرَتْ لِي أَنَا دَانِالَ رُومًا تَمْدَ الرُّومًا أَلَى ظَهَرَتْ لِي فِي ٱلْبِدَآءَةِ . فِي إِنْ فَرَأْنِتُ دُوْيًا وَكُنْتُ عَنْدَ رُوْيَايَ فِي شُوشَنَ ٱلْعَامِمَةِ ٱلَّتِي بِإِظْهِمِ عَبْلامَ وَدَأَ يْتُ ٱلرُّوْيَا وَأَمَّا عَلَى نَهْرِ أُولَايَ. ﴿ يَهِي كُلُ وَهُتُ طَرُفِي وَدَأْ يُتُ فَإِذَا بِكُنِسُ وَاصْبِيعُدَ ٱلنَّهِرِ وَلَهُ قَرْكَانِ وَٱلْفَرْكَانِ عَالِيَانِ وَٱلْوَاحِدُ أَعْلَ مِنَ ٱلْآثَمُ وَٱلْأَعْلَى طَلَمَ أَخِيرًا ۚ ﴿ يَهِمُ إِنَّ وَدَأَيْتَ ٱلْكَبْسُ يَنْعِلِم نَحْوَ ٱلْفَرْبِ وَٱلشَّمَالِ وَٱلْجُنُوبِ ظُلَّمْ يَعْنَ أَلِمَهُ حَيَّانُ وَأَ يَكُنُ مُنْقِلُ مِنْ يَدِهِ فَصَنَّعَ كَيْنَ ثَنَّةً وَشَادَعَنِهَا ، عِيْجَ وَبَيْنَا كُنتُ مُثَالِلًا إِذَا يَبْشِ مَنْ فَذَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَرِبِ عَلَى وَجُوا الْأَرْضِ كَلِّهَا وَهُوَ لَاجْن ٱلْأَرْضَ وَقَيْسٍ مَّرَٰنٌ غَبِبُّ ٱلْنَظِرِ بَيْنَ عَيَّتْهِ ﴿ ١٤ ﴿ كَالَّهُ قَالَ إِلَى ٱلْكَبْشِ ذِي ٱلْمُرْتَيْن أَلْتِي رَأَيْهُ وَاقِفًا عَدْ ٱلنَّهِ وَهَجَمَ عَلَيْهِ بِشِرَّةِ بَالِيهِ . ١٠٠ وَزَأَيْهُ قَدْ بَلَمْ إِلَى جَانِب ٱلْكُنْسُ وَاسْتَشَاطَ عَلَى ٱلْكُنْسُ وَضَرَبَهُ فَكُسَرَ فَرْنَيْهِ وَلَمْ تَكُنْ فِي ٱلْكَنْسُ فَوْةً الْوَفُوفِ أَمَامَهُ وَصَرَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَدَاسَهُ وَأَمْ يَكُنْ مُنْقِسَةً لِلْكَبْسُ مِنْ يَدِهِ. ﴿ وَإِنْ فَتَاظَمُ نَيْسُ ٱلْمَنْ حِدًّا وَعِنْدَ أَغِيرًانِهِ أَنْكُسَرَ ٱلْقُرْنَ ٱلْعَلِيمُ وَطَلَمَ مِن تَخْتِهِ أَرْبَعَهُ أُون عَيِبَ ٱلْمُنْظِرِ غُوَ أَوْبَعِ وِيَاحِ ٱلسُّمَّا • كَلَيْكُ وَمَرَجَ مِنْ وَاحِدِ مِنْهَا قَرْنٌ صَغِيرُمُ مَاظَمَ جِدًا نَحْوَ ٱلْخُنُوبِ وَٱلشُّرْقِ وَتَحْوَغُرُ ٱلْأَرْاضِ . عَيْنِي وَسَاطَمَ حَتَّى عَلَى جُندِ ٱلسَّاةَ وَأَهْبَط إِلَى ٱلْأَرْضِ بَعْضَ ٱلْخِنْدِ وَٱلْكُواكِدِ وَدَاسَهَا إِنَائِظٌ وَسَاظَمَ حَتَى عَلَى دَيْسِ ٱلجند وَأَرْهِ ثُرَعَتِ الْخُرْفَةُ الدَّائِنَةُ وَهُدِمَ مَوْضِمُ مَثْدِسِهِ. ١١٤ وَجُبِلَ جُندُ عَلَى ٱلْخُرْفَةِ الدَّائِنَةِ بِسَبِ ٱلْمُعِيَّةِ فَطَرَّحَ الْمَقْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَفَعَلَ وَتَجَوِّ عَيْهِمَ فَجَعْتُ بَدْيسا يَكُمُّ قَالَ فَدُيسُ لِفُلانِ الَّذِي يَتَكُمُ مَنهُ إِلَى مَقَ الْوْيَا وَوْيَّا الْخُرِقَةِ الدَّانِيَةِ وَالْمَعِيةُ ٱلْدَرَّةُ وَحَقَّ مَنَى يُجْلَ ٱلْمُدْسُ وَٱلْجُدُ مَدُوسَيْنِ. عَلَيْ إِنَّ اللهِ إِلَى أَقْلَيْنِ وَتَلاثِ مِنْ مَسَادُ وصَابِ مُ يُعَمِّرُ الله سُ عَنْ الله عَلَيْهِ مَا أَنْ مَا أَنْ الله المدوار والقَلَا يَانِهَا إِذَا بِشَبِهِ مَرَأَىٰ رَجُل قَدْ وَعَتَ أَمَامِ عَلَيْكِمْ وَتَعِمْتُ صَوْتَ إِنْسَانِ مِنْ وَسَطِ

# ألفضل التأسغ

كليك فِي السُّنَّةِ ٱلْأُولَى لِمَارِيُوسَ بْنِ أَحْشُورُوشَ مِنْ نَسْلِ ٱلْمَادِينِ ٱلَّذِي مُلَّكَ عَلَى تَمْلَكُةِ ٱلْكَلْمَانِينَ ﴿ يَهِ إِلَيْنَةِ ٱلْأُولَى مِنْ مُلْكِهِ أَمَّا دَانِيَالَ فَهِمْتُ مِنَ ٱلْأَسْفَارِ عِدَّةَ ٱلسِّينَ ٱلْتِي كَانَتْ كَلِمَةُ ٱلرُّبِّ إِلَى إِدْمِيا النِّيِّ بِأَنَّهَا سَبْنُونَ سَنَّةً تَتُم عَلَى خَرَابِ أُورَشَلِمَ . عَيْنِ عَجَمَلَتُ وَجْعِي إِلَى السَّيْدِ الْإِلَّهِ لِمَارَسَةِ السَّلَاةِ وَالتَّضَرُّعَات بِالصُّومُ وَٱلْسِنْعِ وَالرُّمَادِ عَنْهِ } وَصَلَّيْتُ إِلَى الرُّبِّ إِلَى وَاعْتَرَفْتُ وَقُلْتُ . أَيُّهَا ٱلسَّبَدُ ٱلْإِلَهُ ٱلْمَطِيمُ ٱلرَّهِيبُ حَافِظُ ٱلنَّهِدِ وَٱلرُّحْةِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَكَ وَتَعَفَّظُونَ وَصَايَاكَ و الله عَطْنَا وَأَنْجَا وَمَافَتُنَا وَتَرَّدُنَا وَرَغْنَا عَنْ وَصَايَاكَ وَأَحْكَامِكَ عِنْ وَمُ مُنْمَ لِسَبِدِكَ ٱلْأَنْهِيَا ٱلَّذِينَ كَلُّمُوا بِالْعِكَ مُلُوكَنَا وَدُوْسَا ۚ مَا وَآبَا مَا وَبِعِيمَ شَفِ الأَرْضِ. وَيُهِمِي لَكَ أَيُّمَا السِّيدُ الْسَدَلُ وَلَنَا عَزِي الْوُجُوهِ كَمَّا فِي هٰذَا ٱلْيَوْمِ لْجَالِ يَهُوذَا وُسُكَانِ أَودَشَلِيمَ وَيَجْسِمِ إِسْرَائِيلَ لِدَانِيهِمْ وَقَاصِيهِمْ فِي جِمِيمِ ٱلْأَدَامِنِي ٱلِّي مَـَوْتَهُمْ إِلَيْهَا لِأَجْلِ مَّدِّيهِمِ ٱلَّذِي تَمَدُّوا عَلَيْكَ . فِي كُلَّ فَلَمَّا أَيُّهَا ٱلسَّدْخِرْيُ ٱلْوَجُوهِ وَلَلْوِكَمَّا وَرُوْسا إِنَا وَآ بَا إِنَا لا مُعْلِمنا إِلَيْك عِنْهِ عِنْ وَمِسْتِدِ إِلْمِنَا الرَّحْبُ وَالْمُنْفِرَةُ لِأَنَا تَمْرُدُنَا عَلَيْبِ عِنْهِ ۚ وَلَمْ نَهُمْ لِعَوْتِ ٱلرَّبِّ إِلْهَا لِلَسْكُ فِي شَرَّا ثِيهِ ٱلِّي جَلَهَا أَمَامَنَا عَلَى أَلْبِنَةِ عَبِيدِهِ ٱلْأُنْبِأَةِ . ١ عِنْ فَكَمَدَّى جَبِمُ إِسْرًا ثِيلَ شَرِيعَتَكَ وَزَّاغُوا غَيْرَ سَامِينَ إِصَوْتِكَ فَأَنْصَبُّ عَلِينَا ٱللَّهُ وَٱلْكِلْتُ ٱلْمُكْتُوبُ فِي وَزَاةٍ مُوسَى عَبْدِ اللهِ لِأَنَّا خَصَكَا إِلَيْ عِلَيْ إِلَّهِ مَا فَامْ كَلَامُهُ ٱلَّذِي تَكُلُّم بِهِ عَلِنًا وَعَلِى مُشَانَا ٱلَّذِينَ تَصَوَّا تَيْنَاجَالبَاعَلْنَا شراً عَظِيمًا يَمْنِتُ لَمْ تَعُدُثُ ثَمْتَ ٱلنَّهَا وَ بأنر هَامِعْلُ مَا حَدَثَ فِي أُورَ شَلِيمَ وَكِمَا حَكْتِبَ فِي شَرِينَةِ مُوسَى حَلَّ عَلَيّا جَمِعْ هٰذَا ٱلثَّرْ وَتَكُنْ لَمْ فَنَسْطِفْ وَجْهَ ٱلرَّبِّ المنا تَانِينَ مَنْ آثَامِنَا وَفَاهِينَ حَتَّكَ . عَيْدٍ مُسَهِرَ ٱلرَّبُّ عَلَى النَّرِّ وَجَلَّهُ عَلِيكَ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ إِلْمَا عَادِلٌ فِي جَبِم أَحَالِهِ ٱلَّتِي عَلِمَا وَتَحْنُ لَمْ نَتُحُ لِصَوْتِهِ . عَيْنِ وَٱلْآنَ أَيُّهُ السَّبِدُ إِلْنَا الَّذِي أَخْرَجَ شَمْنَهُ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ بِيدِ قديدَةٍ وَأَقَامَ لَهُ اسْمَا كَمَّا فِي هَلَا الوام إنا خطِنا وَالمَنا . عليها أيَّا السِّد عَلى حسب يرك كليه لينمرف عَضاك وَحَنَمْكَ عَنْ مَدِينَتِكَ أُورَشَلِيمَ جَبَلِ فُدْسِكَ فَإِنَّهُ خِطَا إِنَّا وَآثَامَ ٱ بَإِنَّا صَادَتْ أُورَشليمُ وَشَسِّكَ عَادًا عَدْ جَهِم أَلَّذِينَ حَوْلُنَا. عَلَيْ قَالَآنَ أَتَمْ إِلَانَا صَلاةً عَسِدِكُ وَمَضَرُعًا فِهِ وَأَضِي عِرْجِكَ عَلَى مَعْدِسِكَ الْحَرِبِينِ أَجْلِ السَّبِدِ. عَلَيْهِ أَمِلُ أَذَلَكَ مَا إِلَى وَأَنْهُم الْخُوعَ عَيْنِكَ وَأَنْظُ أَخْرَ بَنْنَا وَالْدِينَةَ أَلَّنَى دْعِيَ أَنْكُ عَلَيَا ظَالًا لَنَا لِأَجْلُ مِنَا لَأَنْ تَضَرُّمُا مَا أَمَامُكَ بِلْ لِأَجْلِ مَرَاحِكَ ٱلْكُنْدِيَّةِ . ١٤٤٤ إِنَّهَا ٱلسَّبَدُ ٱسْتَرَ أَيُّمَا ٱلسَّنْسَيْدُ ٱلْغَيْرِ . أَيُّهَا ٱلسَّبِدُ أَضْمَ وَأَصْفَعَ . لَا تُبْعِلْ . وَذَلِكَ لِأَجْلِكَ يَا إِلَى لِأَنَّ

Digitized by Google

مُشْهِلاً. ﴿ اللَّهُ الْمُؤْلَةِ بِالْمُرْسُومِ فِي كِتَابِ اَلْحُنِّ . وَلَيْسَ أَحَدُ يُسَاعِدُنِي فَلَى هُولاناً اللَّهُ اللّ

### ألفضل المكدي عَثَرَ

كان فِي النُّفَ الْأُولَ لِدَارِيُوسَ الْمَادِي وَقَلْتُ لِأَصْدَهُ وَأَشَدْتُهُ وَأَشَدْتُهُ . وَالْآنَ أَخْبِرُكَ مَا هُوَ ٱلْحَقُّ . هَا إِنَّ كَلاَتَهُمُلُوكِ يَقُومُونَ مِنْ بَسْدُ فِي فَارسَ وَالْأَبِمُ يَسْتَنِي بِنِنَى أَوْفَرَينَ ٱلْجَبِيرِ وَعِنْدَ تَقَوِّيهِ بِنِنَاهُ يُثِيرُ ٱلْجَبِيمَ عَلَى تَمْلَكَةِ يَاوَانَ . ويَعْنِ وَيَعْنِ مَكُ جَبَّارُ يَسَلُط مُلطَانًا عَظِيا وَيَفْسَلُ كَيْفَ يَثَلًا . وي ومَنَى كَامَ مُتُكِيرُ مُلْكُهُ وَتَشْيمُ إِلَى أَزْمِ رِيَاحِ السُّمَّةَ وَلَا يُكُونُ لِنَبْيِهِ وَلَا فِي مِثْلِ سُلطانِهِ أَلِّي تَسْلَطُهُ لِأَنَّ تَمْلَكُنَّهُ مَّزَّقُ إِلَّى غَيرِ أُولِكَ أَضِنا. وي وَيَقُوى مَكُ ٱلْجُنُوبِ لَكِينَ أَحَدُ أَمْرَآيُهِ مَنْهُونَ عَلَيْهِ وَيَشَلُطُ وَيُكُونُ سُلِطًانُهُ عَظَيا. عِنْهِ وَبَسْدَ أنقطاء سنين يَمَاهَمان وَالِّي مِنْ مَكِ الْجُوبِ إِلَى مَكِ النَّمَالِ فَمُسَالَة وَلَكِنْهَا لَا غَلُّكُ فُوَّةً ٱلذَّاعِ وَلَا يَقُومُ أَنسُلُهُ وَلُسَلِّمُ هِيَ وَالَّذِينَ أَقُوا بِهَا وَوَلَدُهَا وَمَن قَوْاهَا فِي عِكَ ٱلأَوْقَاتِ. وَيَهُوعُ وَيَقُومُ مُكَانَهُ فَرْعُ مِنْ أَسُولِكَ وَيَزْحَنُ بِمَنِينَ وَيَدْخُلُ حِمْنَ مَكِ الشَّمَالِ وَيُجْرِي فِيهِمْ عَلَهُ وَيَنْلِبُ عَلَيْهِ وَيُسْبِي آلِيَتُهُمْ إِلَى مِصْرَمَ مَسْبُوكَاتِهِمْ وَٱلْآنَيْةِ التَّنِسَةِ مِنَ الْمُشَّةِ وَالتَّحْرُ وَيَنِيقَ أَكْثَرَ مِنْ سِنِ مَكِ الشَّهَالِ. عَنْ وَيَدْخُلُ مَكِ ٱلْجُنُوبَ إِلَى تَمَلَّكُتِهِ وَيَرْجِعُ إِلَى أَرْضِهِ . عَيْنِهِ وَكُيْنُ أَبْنِي ذَاكَ يَتَعَيَّلُو وَتَجْمَعَانِ جُهُورَ جُيُوشُ كَتَيْرَةِ وَيَزْحَثُ أَخَدُهُمَا وَيَطْمُو وَيَنْزُرُ وَيُمِلُّ وَيُعَالِبُ حَتَّى إلى حصنه. عِنْ إِلَى فَيسْنَشْيطُ مَكُ ٱلْخُنُوبِ وَتَخْرُجُ وَلِمَّا تَلْمَكَ ٱلثَّمَالِ فَلْمِرْزُ جَهُورًا عَظِياً فَيْمَلُ ٱلْجُمُورُ فِي بَدِهِ . ٢٠٠٠ فَيَسْتَأْصِلُ الْجُمُورَ وَيَتِرَفُمْ قَلْبُهُ وَيَصْرَعُ دِيوَاتِ لَكِنَّهُ لاَ يَتَرَّفُ والله عَانَ مَكَ الشَّمَالِ يَرْجِرُ وَلْمِيرُزُ جُمُورًا أَكُثَرَ مِنَ الْأُولِ وَبَعْدَ الْمُعَنَّاهُ الْأُوقَاتِ وَالسِّينَ يَزْحَتْ بَجِيش عَظِيم وَمَال كَثير . عَنْهُ وَفِي بَلْكَ ٱلْأُوْمَاتِ يَعُومُ كَثِيرُونَ عَلَى مَلِكِ ٱلْجُنُوبِ وَيَدَرَّفُمُ بُوعُكَةِ شَمْبِكَ لِتَهُم ٱلزُّوْمَ فَيَسْفُعُلُونَ . ١٤٤٥ وَ إِلَى مَكُ ٱلصُّمَالِ وَيَرُكُمُ تَلَّا وَيَأْخُذُ ٱلْمُدُنَ ٱلْحَصِيتَ ۚ فَلا تَمُومُ أَمَامَهُ أَذْرُعُ ٱلْجُنُوبِ وَلَاشَبُ عْتَارِيهِ وَلَا تُكُونُ فُوَّةً لَمُفَاوَمَةٍ . عِنْ يُعْلَمُ فَأَلَّاقِي عَلَيْهِ يَفْسُلُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَا أَحَدَ يَقُومُ لَّمَامَهُ فَهُو يَقُومُ فِي الْأَدْسُ الْفَاخِرَةِ فَتَصِيرُ بَيَّامِهَا تَحْتَ يَدِهِ . عَلَيْ وَتَجَسَلُ وَجُهَهُ لِيَدْخُلَ بِمُدْرَةِ تَمْلَكَتِهِ كُلِّهَا ثُمُّ يُصَالِحُهُ وَيُنطِيهِ بِنْتَ ٱلإَسْاءَ وَفِي نَيْتِهِ أَنْ يُفْسِدَهَا لَكِنَّهَا لَا تُنْتُ وَلَا تُكُونُ لَهُ . عِنْهِ وَيَسْرِفُ وَجِبُهُ إِلَى ٱلْجِزَارُ وَيَأْخُذُ كَثِيرًا مِنْهَا وَقُولُ كَايِنْهُ تَشْيِرَهُ لَهُ حَتَّى لَا يَتُودُ يَبَيْرُهُ . ﴿ يَنْكُمْ وَيَصِرُفُ وَجَبُّ إِلَى حُسُونِ أَرْضِهِ وَيَشُوُّرُ وَيسْفُطْ وَلَا يُوجَدُ . يَنْ يَهِمُ وَيَقُومُ مَكَانَهُ مَنْ يُجِيزُ ٱلْخُنْسَ فِي غَرْ الْمَلْكَةِ وَفِي أيام فَلَائِلَ يَكْسُرُ لَا فِي غَشَبِ وَلَا فِي قَالَ. ﴿ إِنَّ إِلَّا وَيَقُومُ مَكَانَهُ خَشِرُ لَا يُسْلَى مَرْأَةً ٱلْمُكِ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ بِدَسِيمَةِ وَيَحُوزُ ٱلْمُكَ بَاتُمَّلُّنَ عِينِهِ وَأَذْرُءُ ٱلطُّمُو يُطْمَى طَيْهَا أَمَامَهُ وَتَكْمَرُ وَكُفّا رَنْسُ الْمَدِ . عَنْ يَعْ وَبَعْدَ النَّمَاهُدِ مَنْهُ يَعْدَلُ بِالْمُكُر وَيَحْمَدُ وَيُعْتُرُ أُمَّةٍ قَلِلَةٍ عِنْ إِلَى وَيَدْخُلْ خَصِيبَ ٱلْإِقَامِ وَسَينَهُ وَيَعْتُمُ مَا لَمْ يَصْنُمُ آبَاؤُهُ وَلَا المَّا أَبَايُهِ وَيُبَدِدُ النَّهِ وَالسَّلَ وَأَمْوَالَ السُّحَانِ وَيُفَكِّرُ أَفْكَادَهُ عَلَى الْمَاظل وَذَٰلِكَ إِلَى حِينَ . ﴿ يُمُنُّهُ وَيَسْتُنَهُصُ فَوَّتُهُ وَقَالَبُهُ عَلَى مَاكِ ٱلْجُنُوبِ بَحَيْش عَظيم فَتَعَمِّعُ مَكِ ٱلْخُوبِ فِيْمَالِ بِجَهْنِ عَظِيمٍ قَوِي جِدًّا لَكِتَ لَا يَعْومُ لِأَنَّهُمْ لِفُكُونًا " أَفْكَاذًا عَلَيْهِ . 3 وَأَلَّذِينَ يَا كُلُونَ طَلْكُمُ أَهُمْ يَكُسُرُونَهُ فَيْطَنَى عَلَى جَيْنَةٍ وَيَسْفُطُ فَتَلَى كَتِيرُونَ . ﴿ وَقَلَا هَذَيْنَ ٱلْلِحَيْنِ إِنَّا هَا السُّورُ وَيَنْكُلَّانِ بِٱلْكَنْدِ عَلَى مَا يْمَةَ وَاحِدَةِ وَذَٰلِكَ لَا يَغْجُرُ لِأَنَّ ٱلِأَنْفِضَآ إِلَى ٱلْمِمَادِ . ١٤٤٤ فَيَرْجِمُ إِلَى أَرْضِهِ عَالِ كَثِيرٍ وَيَخْسَلُ ظَلَهُ عَلَى ٱلْمُهُ دِ ٱلْفَدَّسِ فَيْغَمَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَوْمِنِهِ . عَيْهِمَ وَفِ ٱلْمِعَادُ يُودُ وَيُفْسِلُ إِلَى ٱلْخُوبِ وَلَكِنْ لَا تُكُونَ الْأَوَاعِرُ كَالْوَالِ يَعْتِيجُ لِأَنْ سُفَنَ كِيِّم تْأَتِي عَلَيْهِ فَيَكْتَنِبُ وَوَجِعُ وَيَسْتَشِيطُ عَلَى الْهَدِ ٱلْفَدِّسِ فَفَصْلُ ثُمَّ وَلِجِهُ وَيَلْفَتُ إِلَىٰ تَارِي النَّهِ الْفَدِّسِ . ﴿ وَتَقُومُ مِنْهُ أَذْرُهُ وَتُدَنِّسُ مَقْدِسَ الْمُزَّةِ وَرَّبِلِ الْمُرْقَةَ اتحك دُمِي عَلَى مَدِينِكِ وَعَلَى شَهَاكَ . عَيْدُهِ وَبِينَا كُذِنَ أَنْكُمُ وَأَمْنِ وَأَعْرَفُ مِنْ مَعْلِي إِلَى عِلَيْ وَخَلِنَهُ عَنِي الرَّائِلُ وَأَلِي تَعْرَفِي الْمَا الْرَبِ إِلَيْ لِالْجِلِ خَلِلُ فَسَرِ إِلَى عِلَيْكِ بَنِهَا كُنْ أَنْكُمْ إِلَّهُ لَا إِلَيْ الْمَالِحَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْجُلُ فِي الْمُؤْلِ وَقَالَ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ عَرْجَا الآنَ لِأَلْمَكَ تَعْمَ . عَلَيْهِ فَلَهُ اللَّهِ وَالْجُلُ وَالْمَا وَقَالَ إِلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَرْجَا الآنَ لِأَلْمَكَ تَعْمَ . عَلَيْهِ فَاللَّهِ وَالْجَهُ وَالْحَم عَرْجَا الْكُيْمَ وَاللَّهِ الْمُعْلِي وَلَمْ وَالْمَا وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا الْمُحْلِقُ وَالْحَمِلُ وَالْمَا اللَّهِ فَي وَإِلَّا لَهُ الْمُعْلِي وَمُعْمِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْلِكُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْ

### ألفصل العاشر

كاللهُ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلتَّالِيَّةِ كِكُودَشَ مَكِ فَارسَ كَسْفَتْ كَلِمَةٌ لِمَا مَالَ ٱلْسُبِّي بِللْمَصْرَ وَٱلْكِلِمَةُ حَنُّ وَٱلْمُلِعَدَةُ عَظِيمَةٌ وَقَهِمَ ٱلْكِلِمَةَ وَكَانَ فَهُمُهُ لَمَّا فِي ٱلرُّونِا . عَيْنَا في قِثُ الأَيَّامِ أَنَا دَايَالَ نُحْتُ تَلاَثَةً أَسَالِعَ مِنَ الْأَيَّامِ عَيْثِينَ فَلَمْ آحَثُلَ مُلَمَّا تَشِيُّ وَلَمَّ يَمْشُلُ فِي خَمْ وَلَا خَرْوَلَا أَدْعِنْ بِفَضِ إِلَى غَامِ بُلاَتِهِ أَسَالِيمِ الأَيَّامِ بِهِيْجٍ ٱلْيَوْمِ الرَّامِ وَٱلْمِضْرِينَ مِنَ الشَّهُ ٱلْأَوَّلِ إِذَّ كُنتُ عَلَى جَانِ ٱلنَّهُ ٱلْكَبِير أَلَّتِي غُو دِجْةُ عِيدٌ دَفْتُ طَرْفِ وَزَأْ بِثَ فَإِذَا يَرْجُلِ لَابِسِ كَتَأَنَّا وَحَمُواَهُ مُنْطَفَّان بِمُشَادِمِنْ أُوفَاذُ عِنْ وَجِنْهُ كَا أُزَّرُجِهِ وَوَجُهُ أَكُرَأَى ٱلْبَرْقُ وَعَنْكَ أَكُوشُهَا إِنَّارُ وَذِرَاعَاهُ وَوَجُلاهُ كَنْظَ الْقُلْسِ السَّقِيلِ وَسَوْتُ أَقُوالِهِ كَسَوْتِ جَمُودٍ . عَنْ مَرَا لَتُ الرُّولَا أَنَا وَانِهَالَ وَحْدِي وَٱلْدِّبَالُ ٱلَّذِينَ كَانُوامَعِي لَمْ يَرُوا ٱلرُّوْيَا لَكِنْ وَقَمَتْ عَلَيْم رِعْدَةُ عَلِيَّةً فَهُرَ أَوا عُتَدِينَ . ومعي فَقِيتُ أَنَا وَحْدِي وَدَا يُن هٰذِهِ الرُّومَ الْعَظِيمَةُ ظَمْ تَنْقَ فِي أَفُوَّهُ وَتَحُوَّلَتْ مَشْرَتِي فِي إِلَى ذُكُولِ وَلَمْ أَمْكِ قُوَّةً . عَنْ وَتَعِنْتُ صَوْتَ أَفَوَالِهِ وَعِنْدَ سَهَاهِي صَوْتَ أَقْوَالِهِ كُنْتُ فِي سُبَلَتِ وَأَنَا عَلَى وَجْهِي وَوَجْهِي مُلْتَعِنُ بِالتَّرابِ. كَمْنِيْكُ فَإِذَا بِيَدِ لْمُسْتِنِي وَأَقَامَتِنِي عَلَى زُكْبَتَيُّ وَعَلَى كُنِّي يَمْنِي كَالِيّ وُجُلُ المُعَاشِدِ الْهُمَ الْأَحْوَالَ الِّي أَنَا أَحَمَلِنَكَ بِهَا وَالْتَصِبُ فِي مَوْمَنَكَ فَإِنَّى الْأَنَّ أُرْسَلْتُ إِنْكُ . مُنْدُمًا كُلِّنَي بَهِدَا الْكَلَامِ انْتَصَيْثُ مُرْتَمَا . جِنْهِ مُثَالَ لِي لا غَنْ يَا دَانِيَالُ وَإِنَّكَ مِنْ أَوَّلَ يَوْمُ وَجُّنْ فِيكِ قَلَيْكَ فَتَهُمْ وَلِإِذْلَالَ تَفْسكَ أَمَامَ إلهك أستُحيب كالامُكَ وَأَتَيْتُ أَنَا لِأَجْلِ كَلامِكَ عِنْ يَعْ وَقَدْ قَاوَمَنِي رَيْسُ مَلْكُةِ فَارِسَ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ عَدَما فَأَتَى لِنُصْرَتِي مَيَّا ثِلْ أَحَدُ ٱلزُّوسَاءَ ٱلْأَوَّلِينَ. فَعَدْ كُنْتُ مُطَبِّعًا هُنَاكَ عِنْدَ مُلُولِ فَارِسَ. عِلَيْعِ ثُمُّ أَتَبَتُ لِأَبَيْنَ لَكَ مَا تَصْدُثُ لِصَدْبِكَ فِي اَلْأَيُّمُ الْأَخْرَةِ لِأَنَّ الزُّومَا هِيَ لِعَكَ الْأَيِّمِ . عِنْهِ وَبَيْنَا هُوَ مُتَكَيِّمُ مَعِي بِيطْلِ لْهَذَا ٱلْكَلَامِ جَسَلَتْ وَجْعِي إِلَى ٱلْأَدْضِ وَخَرِسْتُ ﷺ فَإِذَا بِشِبْهِ ٱبْنِ بُقَرِقُهُ لَمْسَ شَفَقَ أَطْفَتُ فِي وَتَكَلَّتُ وَقُلْتُ إِلْوَافِ أَمَامِي يَا سَبْدِي إِنَّهُ مِنَ ٱلزُّومَ قَدَا نَقَلَ مَا فِي دَاخِلِ وَأَمْ أَمْكُ فُوةً ١١٨ وَهُمَا اللَّهُ عَلَيْتُ لِمُتَعَلِمُ عَبْدُ سَبِّدِي هٰذَا أَنْ يَكُلُّمُ مَعَ سَيِّيي وَأَمُّ يَنِيَّ فِي مِنْ قُوْةٍ وَلَمُ تُتَوَكَّ فِي ۖ فَكَتْ \* ﴿ ١٤٠٤ فَلَا شَبُهُ مَرْأَى الْبَشْرِ ظَلَسْنِي وَقُواْنِي ٢٢٠٤ وَقَالَ لَا تَخَفُ يَا رَجُلَ ٱلزَّعَائِبِ سَلامٌ لَكَ تَفُو وَتَشَدُّهُ . وَلَأ إِلَيْكَ . فَالْآنَ أَرْجِمُ لِأُحَارِبَ رَيْسَ فَارِسَ . فَإِنَّهُ يَيْنَا أَنَا خَارِجُ إِذَا بِرَيْسِ إِوَانَ

Digitized by GOOGLE

ٱلدَّائِمَةَ وَنُفِيمُ رَجَاسَةَ ٱلْخَرَابِ. عَنْهُمْ وَبِالسِّنْقَاتِ يَجْمَلُ ٱلْنَافِينَ فِي ٱلْمَدِيكُمُرُونَ أَمَّا ٱلشَّعْبُ ٱلَّذِينَ يَمْرِفُونَ إِلْهُمْ فَيَنْشَدُّونَ وَيَسْأُونَ . عِنْ وَالْمُفَلَا مِنَ ٱلسُّب اللون كيرين وسفطون تخت الثيب والمبيب والشي والتب اباما عاج وفيد سْفُوطِهِمْ نِصَرُونَ نُصْرَةً يَسِيرَةً وَتَخْتَعِ كَثِيرُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْسَكُرِ عَنْهِ فَيَسْفُطا بَنْسُ ٱلْمُكَادَة تَصِما لَمْم وَتُقِيَّة وَتَبْهِينَا إِلَى وَمُتِ الْاَتْفِنَا لَا لَهُ بَيْنَ زَمَانُ إِلَى الْمِقَاتِ. كُلُّهُ إِلَىٰ وَمِنْ اللَّهِ لَكُ حَيْثَ أَنْ وَيَرْفُمُ وَيَمَاظُمُ عَلَى كُلَّ إِلَٰهِ وَيَتَوَلَّ بِالفَرَابِ عَلَى إِلَٰهِ ٱلْآلِيَّةِ وَتَغَيِّمُ إِلَى أَنْ يَبِمُ ٱلْنَصَٰبِ لِأَنَّ ٱلْتَصْدِيدَ قَدْ تُسْنِي . ١٤٠٤ وَلاَ يَشَأَ ﴾ إلى قا آبائه ولا يَمنأ بضهوة النِساء ولا باله مِن الآلية لأنّه يَمَاظُم عَلَى الْجيمِ. كالله وَيُكُنُ إِنَّهُ الْمَاعَلِ فِي مَكَانِهِ وَالْإِلَّهُ إِنَّذِي لَمْ يَسْرُفُهُ آبَّاوًا يُحْدِمُهُ بِالدُّهِبِ وَالْعَمَّةِ وَالْحَبَرِ ٱلْكُرِيمِ وَالنَّمَانُسِ . ١٠٠٠ وَيَجَهَدُ فِي تَحْصِينِ ٱلْمَامَلِ بِٱلْإِلْهِ ٱلْمَرِيب وَٱلَّذِينَ يَمْرُمُونَهُ يَزِيدُهُمْ عَبْدًا وَيُسَلِّطُهُمْ عَلَى حَصَيْرِينَ وَيَشْهُ ٱلْأَرْضَ أَجْرَةً. وَفِي وَقَتِ الْإِنْ نِفِضاً وَيَنْطِهُ مَكِ الْبُوْرِ فَيَنْزِلْ عَلَيْهِ مَكِ النَّمَالِ كَالْزُوسَةِ بِعَبَلاتِ وَفُرْسَانِ وَسُفُنِ كَتِيرَةِ وَيَدْخُلُ ٱلْأَرَاضَى وَيَطلُو وَيَتَبَرُ كَالْمَا وَيَدْخُلُ ٱلْأَرْضَ الْقَاغِرَةَ فَنَسْفُطُ مُلْنَ كَثِيرَةٌ وَيَغْفِوهُولاً مِنْ يَبِيهِ أَدُومُ وَمُولَفُ وَأَطْرَافَ بني عَوْنَ. المُنْ وَلَمِن يَدَهُ عَلَى الْأَرَاضِي وَأَرْضُ مِصْرَ لَا تَنْجُو عِنْ ۚ وَيُسْتُولِي عَلَى صَحْنُوزِ ٱلنَّمَبِ وَٱلْهِشَّةِ وَعَلَى جَمِيمِ تَفَائِسِ مِصْرَ وَفِي طَرِيقِهِ ٱللَّوبِيُّونَ وَٱلْسَخُوشِيُّونَ . والمنظمة وأنفزعه أخبار من القرق والشَّمال فَيْوْاج بحنن شديد ليدمِّ وأينسل كيمين وَيُمْتِ أَخْبِيتُهُ مِثْلَ تُصُور بَيْنَ الْهِاد فِي جَبِلَ فَخْرِ الْقُدْس وَيَبْلُمُ حَدَّهُ وَلَيْسَ له مِن تَعِيرِ

### أَلْفَصِلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

كله وَفَ ذَٰلِكَ الزَّمَانِ يَقُومُ مِيكَا ثِيلُ الرَّ نِسَ الْمَظِيمُ الْقَائِمُ لِيَنِي شَمْلِكَ وَيُكُونُ وَقْتُ صَٰقٍ لَمْ يَكُنْ مُنْذُكُ كَانَتُ أَمَّةً إِلَى ذَٰ لِكَ الزَّمَانِ . وَفِ ذَٰ لِكَ ٱلزَّمَانِ نَغُبُو شَمْبُكَ كُلُّ مَنْ يُوْجَدُ مُكُدُّوبًا فِي ٱلْكِتَابِ يَجْرِينٍ وَكَثِيرُونَ مِنَ الرَّافدِينَ فِي تُرَابِ الأَدْض يَــنَيْمَنَاونَ بَعْفُهُمْ لِلْمَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ وَبَعْفُهُمْ فَعَادٍ وَالرَّذَٰلِ الْأَبْدِي . عَيْجَ وَيْضِي ٱلْمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْآلِدِ وَالْآلِدِ وَالْآلِدِ وَأَنْتَ يَا دَانِيَالُ أَغْلِنَ عَلَى ٱلْأَمْوَالِ وَآغَيْمُ عَلَى ٱلْكِتَلِبِ إِلَى وَقْتِ ٱلِأَنْفِضَاء . إِنَّ كَتِيرِينَ يَصَفُّونَهُ وَيُزْدَادُ ٱلْعَلَمْ . ﴿ يَعِينِهِ وَرَأَيْتُ أَنَّا دَانِيَالَ فَإِذَا بِأَنْيَنِ آخَرَيْن وَاقِفَانِ ٱلْوَاحِدُ مِنْ هُنَا عَلَى شَاطِئْ ٱلنَّهِرِ وَٱلْآخَرُ مِنْ هُنَـَاكَ عَلَى شَاطِئْ ٱلنَّهُر . ﴿ وَهِ مَنَّالَ لِلرُّجُلِ ٱللَّابِسِ ٱلْكَتَانَ ٱلْوَاحْتِ عَلَى مِيَاهِ ٱلنَّهِ إِلَى مَتَى ٱنْفَضَّآ ٱلْفَجَائِبِ، ﴿ إِنَّ خَيَمْتُ ٱلرُّجُلَ ٱللَّابِسَ ٱلْكَتَأَنَ ٱلْوَاقِفَ عَلَى مِيَاهِ ٱلنَّهِرِ وَهُوَقَادُ دَفَعَ يُتَاهُ وَيُسْرَاهُ إِلَى السُّمَا ۗ وَحَلَتَ بِالْحَى إِلَى الْأَبِدِ إِنُّهُ إِلَى زَمَان وَزَمَا يَيْن وَصْفِ زَمَان فَإِذَا تُمُّ تَسْنِتُ بِدِ الشِّبِ ٱلْقُدْسُ تَمْ لَهٰذِهُ كُلُّهَا . يُحَيِّعُ تَعِمْتُ وَأَمْ أَفْهَمْ فَلْتُ بَأَسَدِي مَا آمْ هٰده . عَنْ عَالَ أَذْهُ مَا مَا دَانَالُ قِلْ الْأَثْوَالَ مُفْلَفَ وَغُنُومَهُ إِلَى وَقْت ٱلِأَنْفَظَاءَ . عِنْ إِنَّ كَتِينَ يَتَمُّونَ وَيَتِيَفُونَ وَتَجَسُّونَ وَٱلْمَافِتُونَ يُنافِعُونَ وَلَا أَحَدَ مِنَ ٱلْمُنْافِينَ يَفْهِمُ أَمَّا ٱلْمُفَلاَّ فَفَهَمُونَ . عِنْ فَيْ وَمِنْ وَقْتِ إِذَالَةِ أَخُرَقَةِ ٱلمَّا إِمْةِ وَإِقَالَةِ رَجَاسَةِ ٱلْخُرَابِ أَلْفُ وَمِنْكُون وَتَسْفُونَ يَوْمًا • عِنْكِمْ طُوبَى لِمَن يَتَعَلِ وَيَبْلُمُ إِلَى أَنْ وَكَلَاثِ مِنْ وَخَسَبَ وَثَلَائِنَ فِرْمَا . فِينَ لِعَ وَأَنْتَ أَذْهَبُ إِلَى الْأَنْتَفَسَآه وَسَنَتْ مَرِيحُ وَتَفُومُ فِي فُرْعَتِكَ إِلَى أَنْفِضًا ۗ الْأَوْمِ

الى عناما ويُعِد من عائبال في الشيخة العبرارية وما يلي الى تعاية السفر منقولٌ عن ترجَه كاودوريون

# ألفَصْلُ الثَّالِثَ عَثَرَ

هِنْ وَكَانَ فِي بَابِلَ رَجُلُ النَّهُ لِهِ يَافِيمُ هِنْ وَكَانَ لَمَنَّاوِجُا اَمِرَاةَ النَّمَى السُوسَةُ ابْنَهُ حِلْنِا جَبِلَةَ جِذًّا وَمُنْتِيبَةً بِلَرْبِ. هِنْ وَكَانَ أَيْرِهَا صِدْيِقِينِ فَأَذَا ابْنَهَمَا عَلَى

حَسب شريعة مُوسَى . عي وَكَانَ لُويَافِيمُ عَنِياً جِداً وَكَانَت لَهُ حَدِيقَةٌ عَل دَارَهُ وَكَانَ ٱلْبُهُودُ يُجْتَيِعُونَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ أَوْجَهُمْ جَياءً ٤٢٠ وَكَانَ قَدْ أَفِيمَ شَيْحَانِ مِنَ الشَّفِ لِفَتَمَنَّا وَفِي يَلْكَ ٱلسَّنَّةِ وَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ قَالَ ٱلرَّبِّ فِيهِمْ إِنَّ ٱلْإِثْمَ قَدْصَدَرَ مِنْ وَإِلَ مِنْ شُيُوخٍ قُضَاءٍ يُحْسَبُونَ مُدَيْرِي الشَّعْبِ عِنْهِ } وَكَانَا يَتِرَدُّونَ إِلَى وَادِ يُويَافِعَ فَيَأْتِها كُلُّ ذِي دَعْوَى · جَيْكُمْ وَكَانَت سُوسَتُهُ مَتَى ٱلْصَرَفَ ٱلشَّمْبُ عِنْدَ ٱلظُّيرُ تَدُخُلُ وَتَعْمَقَى فِي حَدِيثَةِ وَجُلِهَا جِرَاحِيمٌ فَكَانَ ٱلشَّيْعَانِ مَرَانِهَا كُلُّ قِوْم تَدُخُلُ وَتَعْمَى فَكَفَا بهَوَاهَا عِنْهِ وَأَسْلِمَا غُنُولُمًا إِلَى ٱلْمُسَادِ وَصَرَفًا أَعْنَهُمَا لِلَّا يَظُرُا إِلَى ٱلسَّاءَ فَيَذَّكُوا ٱلْأَحْكَامَ ٱلْمَادِلَةَ . ١ ﴿ إِنَّا كَالَامُ مَا مُشْنُونَيْنِ بِهَا وَلَمْ كِمَّا شَفْ أَحَدُهُما ٱلْآخَرَ وَجْدِهِ كالله حَبِّهُ مِنْ كُنْفِ هَوَاهُما وَزَغْبَةً فِي مُضَاجَمَتها . الله وكَامًا كُلُّ عُمْ تَعِدَّان فِي ٱلتَّرَفُّ لِكُمْ يَنْظُرَاهَا . ١٤٢٤ وَإِنَّ أَحَدُمُمَّا قَالَ الْآخِرِ لِتُنْصَرِفْ إِلَى بُوتَكَا قَالُما سَاعَةُ الْفَدَّآدِ . فَخَرَجًا وَتَفَارَقًا . عَلَيْهِ ثُمُّ الْفُلَّا وَرَجَمًا إِلَى الْمُوسِرِ فَسَأَلَ بَعْفُهُمَا بَعْمًا عَنْ سَبَبِ دُجُوعِهِ فَأَعْرَفَا بِهَوَاهُمَا وَحِيثَيْدٍ أَتَّفَعًا مَمَا عَلَى وَقْتِ يُسْكَنَّهَا فيهِ أَنْ تَعَلُّوا بِهَا . كَنْ وَكَانَ فِي بَسْنِ ٱلْأَيَّامِ بَيْنَا هُمَّا مُتَرَقَّانِ ٱلْيَوْمَ ٱلْمُوافِقَ أَنْهَا دَخَلَتْ مِثلَ أُمْس فَا قَبْلُ وَمَعَهَا جَادِ يَتَلِنِ فَقُطْ وَأَرَادَتْ أَنْ تَغَسَلَ فِي الْحَدِيثَةِ لِأَنَّهُ كَانَ حَرُّ . ١٢٢٤ وَلَمُ يُكُنْ هُنَاكَ أَحَدُ إِلَّا الشَّيْعَانِ وَهَمَا غُنْتِبُ إِن قِرْفَانِهَا . عَيْنِهِ فَقَالَتْ لِلْجَارِيَيْن الْمُعَانِي بِدُهُن وَغَسُول وَأَغْلَمَا أَيُوابَ ٱلْحَدِيقَةِ لِأَغْتَسلَ. ١٤٤٤ فَعَلَنَاكُمَا أَمَرَتْهُما أَغْلَمَا أَيَرابَ ٱخْدِيقَةِ وَخَرَجَامِنْ الْوَابِ ٱلسَّرِ يَتَأْتَا كِالْرَرَّ الْمِوْلِ تَلْمَا أَنَّ ٱلشَّخِينِ مُختَدَّل حُنَاكُ. كِنْ إِلَى اللَّهُ عَرَجَتِ الْجَادِ ثَانِ قَامَ الشَّيْعَانِ وَعَجَمَا عَلَيْهَا وَقَالًا كِينِهِ عَا إِنَّ أَيْرَاتَ ٱلْحَدِيقَةِ مُنْقَسَةٌ وَلَا يَرَانَا أَحَدُ وَنَحُنُ كَلَمَانِ بِهَوَاكِ فَوَافِيْنَا وَكُو نِي مَنَا يَجَهُجُ وَإِلَّا فَنْشَهِدْ عَلَيْكِ أَنَّهُ كَانَ مَمَكِ شَالٌ وَلَا يَكَ مَرَفْتِ ٱلْإِدْ تَيْنَ عَنْكَ. ١٢٠ فَتَتَكَّدَت سُوسَنَةُ وَقَالَتَ لَقَدْ صَاقَ بِي ٱلْأَمْرُ مِنْ كُلُّ جَةٍ فَإِنِّي إِنْ فَعَلَتُ هٰذَا فَهُو لِي مَوْتُ وَإِنْ لَمَ أَخْتُلُ فَلَا أَنْجُومِنْ أَيْدِيكُما عِنْ يَكِنْ خَيْرٌ لِي أَنْ لَا أَخْتَلَ ثُمَّ أَقَرَ فِي أنديكما مِنْ أَنْ أَخْطَأُ أَمَامَ ٱلرُّبِّ. ١٤٨٤ وَمَرَحَت سُوسَتُ أَ بِصَوْدٍ عَظِيمٍ فَصَرَحَ ٱلشَّيْكُ ن طَيْهَا كَلَيْنِ وَأَسْرَعَ أَحَدُهُا وَنَحَ أَوْابَ ٱلْحَدِينَةِ . كَلَيْنِ ظَمَّا تِمَ أَهُلُ ٱلْيُتِ السُّرَاحَ فِي ٱلْحَدِيثَةِ وَنَبُوا إِلَيْهَا مِنْ بَابِ ٱلسِّرِ لِيَرَوُا مَا وَتَمَ لَمَّا . عَنْ اللَّهُ وَكُمَّ ٱلشَّخْانِ بِكَلامِهِما خَبِلَ ٱلْمَدِيدُ جِدًا لِأَنَّهُمُ لِيُمَّلْ تَعَلُّ مِثْلُ هَذَا ٱلْمُولِ عَلَى سُوسَنَة . عَيْنِ وَفِي ٱلْغَدِ أَمَّا أَجْمَ ٱلشَّفُ إِلَى دَجُهَا مُوبَاقِيمَ أَقَى ٱلشَّيَعُانِ مُعْمِرَ فِي نِيَّةَ ٱلْبَهَةَ عَلَى سُوسَتُ خَ لِيُلِحَاهَا كُنْ إِلَى وَقَالَا أَمَامَ الشَّفِ أَوْسِلُوا إِلَى سُوسَةً بْنَةِ حِلْقَا أَلْقَ هِيَ آمْ أَةُ عُرَاقِيمَ فَأَرْسَلُوا ، عِنْ فَعَ أَتَتْ هِي وَوَالِدَاهَا وَبُوهَا تَجِيعٍ ذُوي قَرَاتِهَا ، عَنْ وَكَالَتْ سُوسَنَّةُ زَّفَةً جِدًّا وَجَمِلَةً ٱلْنَظر . عَنْهُ فَأَمْرَ هُذَانِ ٱلْقَاحِرَانِ أَنْ يُحْتَفَ وَجُهُما وْكَانْتُ مُبْرَقَمَةُ لِيضْبَمَا مِنْ جَمَالِهَا ، عَنْهِ وَكَانَ أَهْلُهَا وَجِيمُ ٱلَّذِينَ يَبْرَفُونَهَا يَكُونَ . والم الله المُعَالِن فِي وَسْطِ الشُّف وَوَضَمَا أَنْدِيهُمَا عَلَى رَأْسَهَا . وَمُعَا مُرْفَتَ طَرْخَا إِلَى ٱلسُّهَا وَهِيَ بِاكِنَةُ لِأَنْ قَلْبِا كَانَ مُتَوَكِّلًا عَلَى ٱلرُّبِّ. جَذِيجٍ فَقَالَ ٱلشَّجِكُن إِنَّنَا كُنَّا نَعْمَنُي فِي الْمُدِيقَةِ وَحْدَمًا فَإِذَا بِلْنِهُ قَدْ دَخَلَتْ وَمَمَّا جَارِيَانِ وَأَغَلَّتْ أَهْرَابَ الْحَدِيقَةِ ثُمُّ صَرَفَتِ ٱلْجَارِيَيْنِ ﴿ يَكُنُّ كُلُّهَا شَابُّ كَانَ عُنْبَا وَوَهُمَ عَلَيّها. وَيُؤَيِّ وَكُنَا نَحُنُ فِي زَاوَيَةٍ مِنَ ٱلْحَدِيقَةِ فَلَمَّارَأَ يُنَا ٱلْإِثْمُ أَمْرَعْنَا إَلِيهمَا وَرَأَ يَكَاهُمُا مُتَمَانِقَيْنِ، ﴿ وَإِنَّا أَمَّا ذَاكَ فَلَمْ نَسْتَطِمْ أَنْ غَيْكُ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْوَى مِنَّا ظَنْحَ ٱلأَوْلَ وَفِرُ . وَيَهِ وَأَمَّا هَذِهِ فَتَبَضَنَا عَلَيكًا وَمَا أَنَاهَا مَن الشَّابُ فَأَبِثُ أَنْ تُخْبِرَنَا . هذا ما نَفْهَدُ بِهِ • ١٤٢٤ فَصَدَّقَهُ مَا أَغْبَمُ لِأَنْهُمَا شَيْخَانِ وَقَاضِيَانِ فِي ٱلصُّبِ وَحَكَّمُوا طَلْهَا بِٱلْمُوتِ. ﴿ وَإِنَّهُ فَصَرَعَتْ سُوسَةً بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَتْ أَبُّهَا ٱلْإِلَهُ ٱلْأَرْلُ ٱلْبَعِيرُ بَالْتَمَانَ الْعَالِمُ كُولَ شَيْء قَتْلَ أَنْ يَكُونَ ١٤٢٤ إِنَّكَ تَعَلَمُ أَنَّهُمَا إِنَّا تَصِدًا عَلَيَّ بِالرُّودِ وَهَا أَنَا أَمُوتُ وَلَمُ أَسْنَمْ شَيْئًا مِمَّا أَفْتَرَى عَلَى هَذَانِ . عَنْ اللَّهِ فَأَسْتَجَابَ الرُّب لِسَوْتِهَا ﴿ وَإِذْ كَانَتْ نُشَاقُ إِلَى ٱلْمُوتِ نَبَّهُ أَلَهُ رُوحًا مُقَدِّسًا لِشَالِ حَدَثِ ٱسْمُعُهُ دَانِسَالُ عِلَيْهِ فَسَرَحَ بِسُوتِ عَظِيمِ أَنَا يَرِي لِمِنْ دَمِ هَٰذِهُ . عَلَيْهُ فَأَكْفَتَ إِلَيْهِ

ٱلشُّفُ حَمُلُهُ وَقَالُوا مَا هٰذَا ٱلْكَلامُ ٱلَّذِي قُلَّهُ . عَلَيْهِ قَوَقَفَ فِي وَسَطِيمُ وَقَالَ أَهُكُلَا أَنْهُ أَغَيَّا ۚ يَا بَنِي إِسْرَائِسِلَ حَقَّ تَعُضُوا عَلَى بِلْتِ إِسْرَائِلَ بِنَيْرِ أَنْ تَحْصُوا وَتَضَعُّوا ٱلْأَشِّ. ٤ عَلَيْهِ إِرْجُوا إِلَى ٱلْقَصْآءَ فَإِنَّ هَذَٰنِي إِنَّا شَهِداً عَلَيْهَا بالزُّودِ. عِنْهِ قَاشَرَمَ ٱلشُّفُ حَمُّهُ وَرَجَمَ . فَتَالَ لَهُ ٱلشُّخِنَانِ هَلَمُ ٱخْلِسَ بَيْنَا وَأَفِدْنَا فَقُدْ آَنَاكَ ٱللَّهُ مَرْيَدَةَ ٱلنَّهُوخِ . عِلَيْكِمْ فَقَالَ لَهُمْ وَانِالُ مَرْفُوهُمَا بَعْضَهُمَا عَن بَعْض فَلَحُكُمْ فِيهِمَا . عِنْ إِلَيْ مُلِّمًا فُرْقَا الْوَاحِدُ عَنِ الْآثَرِ وَعَا أَحَدُهَا وَقَالَ لَهُ يَا أَيُّهَا ٱلْمُتَمِّقُ الأيام الفرردة لقد أتت عَليك خطاياك الني أدتكت من قبل جريج بمَضا يك انضية عْلُم وَحْصَحُمكَ عَلَى ٱلأَرْمَا وَإِطْلَاظَتْ الْمُرْمِينَ وَقَدْ قَالَ أَثْدُ ٱلْبَرِي، وَالرَّكُ لَا تَعْلَمُنا ، عَنْهُ مَا لَأَنَ إِنْ كُنتَ قَدْراً يُهَا تَشْلُ ثَعْتَ أَيَّةٍ تَعْرَةٍ رَأَ يُمِنا بَقَدَتَكنِ ظَالَ تَحْتَ ٱلْغَرْوَةِ ، بَرَ مِنْ عَمَالَ دَانِيَالُ لَقَدْ مَوَّبْتَ كَذِبُّكَ عَلَى رَأْسُكَ فَلاك أَهْدِ قَدْ أَمْرَ مِنْ لَدُن اللهِ بَانْ يَنْفُكَ شَطْرَتْ و يُكِيِّهِمْ ثُمَّ نَعَاهُ وَأَمْرَ بِإِفْبَالِ الْآثمر فَقَال لَهُ يَا نَسْلَ كَنْهُ لَا يَهُوذَا قَدْ قَتَنَكُ ٱلْجُمَالُ وَأَشْلَمَ ٱلْمُوى قُلَّكِ إِلَى ٱلْقَسَادِ . وي مُكْذَا كُنْهَا بِمُنَانِهِمَ بَالْتِ إِسْرًا بُسِلَ وَكُنَّ بُعَدِ ثَنَكُما عَالَةً مِنْكُمَا أَمَا بِلْتُ يَهُوذَا ظَلَمْ تَحْسَلُ فَجُوزَكَا . وَ اللَّهِ فَالْآنَ قُلْ لِي تَحْتَ أَنَّهُ مُعَرَةٍ صَادَفَتُهَمَا أَعَدُتَّأَن . فَقَالَ تَحْتُ السَّنْدِمَاتَةِ ، وَ اللَّهُ قَالَ لَهُ وَانسَالُ وَأَنْتَ أَصْا قَدْ صَوَّاتَ كَذَّبك عَلَى وَأَسِكِ فَلَاكُ أَنَّهِ وَاعْتُ وَيَدِهِ سَيْتُ لِتُعْلَنَكَ شَطَرَيْنَ حُتَّى يُهْلَكُ كُمّا. ي المنظمة المناع كله بسونت عظم و وازكوا الله عظم الدي مُرجونه جاج وقاموا عَلَى ٱلشَّيْعَيْنِ وَقَدْ أَثْبَتَ دَانِيَالَ مِن مُعْلَقِهِمَا أَنَّهُمَا شَهِدًا بِالزَّوْدِ وَصَنَّمُوا بهما كَمَّا فَوَيَا أَنْ يَمْنَمَا بِالْقُرِيبِ عِلِيجٍ عَلَى اللهِ عَالِيَ شَرِيَةِ مُوسَى فَتَقَاٰوهُا وَخُلِصَ ٱلدُّمُ الرَّكِ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ . الْمِرَاتِينِ فَسَبِّع حَلْقاً وَأَمْرَأَنَّهُ لِأَجْلِ ٱلْبَسِمَا مَمَّ لِو يَاتِيمَ رَجُلْهَا وَدُوي قَرَانِيهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ فِيهَا شَيْءٌ فَهِجٌ . ﴿ إِنَّهِمْ وَالْمَالُ عَنْدَ ٱلصَّمْبِ مِنْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ فَمَا مِسْدُ . كِلَيْكِ وَأَنْضَمُ ٱلْلِكُ أَسْطُواجُ إِلَى آجَائِهِ وَأَخَذَ كُودَسُ ٱفَارِسيُّ

# ألفصل الرابع عشر

وي وَكَانَ دَانِيالُ نَدِيَا فِمْنِكِ وَمُكْرُمًا فَوْنَ جِيعٍ أَسْدِقًا فِهِ . وَيُهِمْ وَكَانَ لِأَهْلِ بَا بِلَ صَنَمُ ٱشَّهُ بَالُ وَكَانُوا يُنْفُونَ لَهُ كُلِّ قِرْمٍ ٱتَّى عَضْرَ إِدْدَبَّا مِنَ ٱلنَّجِيذِ وَأَرْبِينَ شَاةً وَيِئْةُ أَمْنَادِمِنَ الْخَبْرِ . يَجِيعُ وَكَانَ ٱلْمِكْ يَنْبُدُهُ وَيُطَانُ كُلُ يَوْمُ فَيَسْجُدُ لَهُ . أما وَانِيَالُ فَكَانَ بَسْعِدُ لِإِلْهِ فَتَالَ لَهُ ٱلْمَكُ لِلَاالَا تَسْعِدُ لِبَالٍ . عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَني لَا أَعْدُ أَصْنَامَا صَنْمَةَ ٱلْأَيْدِي بَلِ ٱلْإِلْهَ ٱلْحَيَّ خَالِقَ ٱلسَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلسُّلْطَانُ عَلَى عُلْ ذِي جَسَدِ، عِنْ خَالَ لَهُ أَلْمِكُ أَتَحْسَبُ أَنْ بَالْانِسُ بِالْهِ مِي أَوْلَازَى كُمَّ وَ كُولُ وَيَفْرِبُ كُلُ يَوْم . يُحِيدُ ضَفَكَ دَانِيالُ وَقَالَ لَا تَصْلُ أَيْبَ اللَّكُ فَإِنَّ لَمَنَا لِمِنْهُ طِينٌ وَظَاهِرْهُ نُحَلِّنُ فَلَمْ وَأَكُلَ قَطْ . جَنْعِ فَنَصْبَ ٱلْمَكُ وَدَعَا كَيْنَتُهُ وَقَالَ لْمُمْ إِنْ لَمْ تَقُولُوا لِي مَن ٱلَّذِي يَأْكُلُ هَذِهِ ٱلنَّفَّـةَ تَمْوُنُ . ٢٠٠٣ وَإِنْ بَكُنْمُ أَنَّ بَالَّا يَأْكُلُ هٰذِهُ يَوْتُ دَانَالُ لِأَنَّهُ جَدَّفَ عَلَى مَالَ . فَقَالَ دَانَالُ فَمَكَ لَقَ لَ كَا تَمُولُ . عِنْ وَكَانَ صَمَّنَهُ بَال سَبْيِنَ كَاهِنَا مَا خَلَا السَّلَةُ وَالْأُولَادَ . فَأَتَى اللَّكُ وَوَانِيَالُ إِلَى بَيْتِ بَالِ جِنْهِ فَقَالَ كَهَنَّهُ بَالِ هَا إِنَّا تَصْرِفُ إِلَى ٱلْحَارِجِ وَأَنْتَ أَيُّهَا للُّكِ صَرِ الْأَطْمِينَةَ وَأَمْرُ جِ الْخَمْرَ وَصَهَا ثُمَّ أَظْلِق ٱلْبَابَ وَأَخْتِمْ عَلَيْ بِحَايَلَكَ عَلَيْ وَفِي غَوَازَجِعَ فَإِنْ أَمْ تَجِدَ بَالاَ قَدْ أَحَـكَلَ الْجَلِيمَ قَالَاَغُوتُ وَإِلاَ فَيْوِنُ وَالِهَ أَلِي أَ طَلِنَا. \$22 وَكُلُوا يُسْتَغِيُّونَ بِالْأَمْرِ لِأَنْهُمْ كُلُوا قَدْ صَنُوا تَحْتَ ٱلْمَانِدَةِ مَدْ خَلَا خَيْلًا يَعْنُلُونَ مِنْهُ كُلُّ وَمُ وَيَلْتِهِنُونَ الْجَبِيعَ ، ﴿ لِيَلِيعٌ فَلَمَّا خَرَجُوا وَضَمَ الْمِكُ الْأَطْمِسَةَ لَالَ فَأَمْرَ ذَا نِالَهُ فَلْنَانَهُ فَأَوْا بِرَمَادِ وَذَرُّوهُ فِي ٱلْمَكِلُ كُلِّهِ بِمَضْرَةِ ٱلْمِكِ وَخْدَهُ ثُمُّ خَرَجُوا وَأَظُلُوا ٱلْلَكِ وَخَمُّوا مَلْهِ بِخَاتُم ٱلْهِ وَٱصْرَفُوا . ﴿ يَنْهِمُ فَلَمَّا كَانَ ٱلْمِسْلُ دَخَلَ ٱلْكُفَّنَةُ كَمَادَتِهِمْ هُمْ وَيُنآ أَوْهُمْ وَأُولَادُهُمْ وَأَحَكُوا ٱلْجِيمَ وَشَرِيُوا . عَيْنَ وَبُكَّرَ

اللَّكِ فِي النَّذِ وَوَانِيَالُ مَنْ عِلْنِي فَقَالَ أَسَالِلَهُ ٱلْخُواتِيمُ يَا وَانِيَالُ قَالَ سَالِلَةُ أَيُّسًا ٱلْمِكَ \* عَلَيْهِ وَلَمَّا فَضِي ٱلْأَبْوَابُ ظَرَّ ٱلْمِكَ إِلَى ٱلْمَانِنَةِ فَهَنَتَ بِصَوْتِ مَالِ عَظِيمُ أَنْتَ يَا إِلْ وَلَا مُكُرَّ عِنْدَكَ . عِنْهِ فَضَعَكَ دَانِيَالْ وَأَمْسَكَ ٱللَّكَ لِسُلَّا يَدْخُلُ إِلَّى دَاخِلِ وَقَالَ أَنْظُرِ ٱلْبُلاطَ وَآغِرِفْ مَا هُذِهِ الْآثَارُ. عِنْهَا فَقَالَ ٱللَّكُ إِنَّى أَرِّي آثَارَ رِجَالٌ وَنَا وَأُولَادٍ وَعَسَ اللَّهُ . عَنْهِ حَنْدٍ فَمَنَ عَلَى الْحَجَنَّةِ وَنَا أَيْمُ وَأُولَادِهِمْ فَأَرُوهُ ٱلْأَقِرَابَ ٱلْحَتَبَ أَلَتِي يَدْخُلُونَ مِنَهَا وَيَأْكُونَ مَا عَلَى ٱلْمَايْدَةِ. كاللهُ تَطَلُّمُ ٱللَّكُ وَأَسْلَمَ الأَوْلَ يَدِ دَانِيَالَ فَصَلَّمَهُ هُوَ وَهَكُلُهُ . عَلَيْهِ وَكَانَ فِي بَائِلَ يَيْنُ عَظِيمٌ وَكَانَ أَمْلُمَا يَشِدُونَهُ . عَنْ هَنَالَ اللَّهُ لِدَانِيَالَ أَتَقُولُ عَنْ هَلَا أَيْنَا إِنَّهُ غُلَنُ ! هَا إِنَّهُ حَيُّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ إِنَّهُ لَيْسَ إِلْهَا حَيًّا . فَأْسَعِٰدَ لَهُ . ١٤٤٤ مَثَالَ وَانِالُ إِنِّي إِغَا أَسْعِدُ لِرُبِّ إِلَى لِأَنَّهُ مُو ٱلْإِلَهُ ٱلْمَيْ عَنْ وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلْمِكُ أَجْمَلُ لِي سُلطًا مَّا فَأَقُتُلَ ٱلتَّيْنَ بِلَاسَيْفِ وَلَا عَمَا . فَقَالَ ٱلْمُكُ فَدْ جَمَلَ لَكَ . ١٤ ﴿ وَأَخَذَ دَانِكَ إِنْ وَفَعَ وَتَعْمَا وَشَمْرًا وَطَهُمَا مَا وَمَنْمَ أَقْرَاما وَجَلُّهَا فِي فَمِ أَلِيُّينِ فَأَحَلُهَا أَلِيِّينَ فَأَنْفَقُ فَنَالَ أَظْرُوا مَنْوِدَاتُكُمْ. عِيج ظَما تَهِمَ بِذَلِكَ أَهُلُ بَا بِلَ غَضُوا جِدًّا وَأَجْمُنُوا عَلَى ٱلْكِ وَقَالُوا إِنَّ ٱلْكِ قَدْصَارَ يَبُودِيًّا عَمَّلُمَ بَالْا وَقَالَ الْيَبِينَ وَدَيْحَ الْكَفَنَةُ عِينِ وَأَوْا إِلَى الْلِكِ وَقَالُوا لَهُ أَسْلِمُ إِلَيْنَا وَايَالَ وَإِلْا تَظَاكَ أَنْ وَأَلْكَ . عِنْ إِلَا مُنْ الْمِنْ تَافِينَ بِهِ أَصْطَرُ فَأَشْلَمَ وَانِسَالَ إِلَيْمِ . جَيْنِهِ فَأَلَوْهُ فِي جُبِ الْأُسُودِ فَكَانَ هُنَاكَ سَتَّ أَيَّام . جِنْهِ وَكَانَ فِي لَجُبْ سَبِعَهُ أَسُودٍ لِلْقَى لَمَا كُلُ يَوْمٍ جُتَّانِ وَتَجْتَانِ فَلَمْ لِلْقَ لَمَا حِيلُنْدُ عَنْ وَكَي تَفْرَسَ دَانِالَ . عِنْ وَكَانَ حَنْفُونَ النِّي فِي أَرْضِ بَهُوذَا وْكَانَ قَدْ طَبِّحَ طَبِيعًا وَرَّدُ خُبْرًا فِي جَنَّةِ وَأَنْطَلَقَ إِلَى ٱلمُّمُورَّادَ لِتَمْسَلُهُ لِلْمُعَادِينَ . عَنْهِ مَثَالَ مَلاكُ ٱلرَّبِ لِلْمُوْقَ أَعْلِ ٱلنَّذَاةُ أَلَّذِي مَمَـكَ إِلَى بَابِلَ إِلَى دَانِيَالَ فِي جُبِّ ٱلْأُسُودِ. عَنْهُمْ فَعَالَ حَبِثُونَ أَيُّمَا ٱلسَّيَّهُ إِنِّي لَمْ أَدْ بَابِلَ فَعَلَّ وَلَا أَعْرِفُ ٱلْجُبِّ. عَيْدٍ فَأَخَذَ مَلاكُ ٱلرَّبِّ بُعُتْ وَهُمَّةُ بِشَمْ وَأَسِهِ وَوَضَمَّهُ فِي بَابِلَ عِنْدَ الْمُنْ بِالْدِينَاعِ رُوسِهِ . عَلَيْ فَنَادَى حَبَقُونَ قَائِلًا يَا دَانِيَالُ مَا دَانِيَالُ خُدِ ٱلْفَدَّةِ الَّذِي أَزْسَلَهُ لَكَ اللهُ . عِنه فَالَ دَانِيَالُ ٱلْمُعُمُّ لَمَّذ ذَّكُو بَي وَلَمْ تَخْذَلِ الَّذِينَ عُجْرُنَكَ . عَنْ وَقَامَ دَانِيالُ وَأَستَل وَدُوُّ مَلَاكُ ٱلرُّبِّ حَبُّونَ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَى مَوْسِمِهِ ، عِينَ إِلَى وَلِي اللَّهِمِ السَّامِ إِنَّى اللَّكِ لِبْكِي عَلَى ذَانِيَالَ مَدْنَامِنَ ٱلْلِّهِ وَتَطْرَ فَإِذَا بِدَانِيَالَ جَالِسُ . عَنْ مَنْ بِسَوْتِ عَالِ وَكَالَ عَظِيمُ أَنْتَ أَيْكَ الزُّبُّ إِلْهُ دَانِيَالَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ. ثُمُ أَخْرَجَهُ مِنْ جُبِ ٱلْأُسُودِ . عَلَيْهِ أَمَّا أَلَّذِينَ سَمَّوا بِهِ فَهَلاكِ فَأَقَاهُمْ فِي ٱلْجَبِّ فَأَفْرُسُوا مِنْ سَاعَتِهِمْ أَمْلَهُ . ﴿ وَإِنَّا كُنَّالُ اللَّهِ لِنَّقَ جَمَّ أُسَّكُنُوا الْأَرْضِ إِلَّهَ دَانِيَالَ فَإِنَّهُ ٱلصَّأَيْمُ ٱلْآيَاتِ وَٱلْمَائِبُ فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْقُدُ دَانِبَالَ مِنْ جُبِّ ٱلْأَسُود

بُسُ لَا هُوشَعَ

## ألفضك آلأوك

هيه صحيدة الرب الني كات إلى هوش بن بنيري في أيام غزيًا وَفَعَ الم وَاسَادَ وَمِرْفَا مُلُوا مَنْ الله وَاسَادَ وَرَوْفَا مُلُوا بِهِ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَا أَلْمُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

غَيْرَرُحُومَةِ فِإِنِي لَا أُعُودُ أَوْحَمُ آلَ لِسُرَائِلَ بِلَ أَذْهَبُ بِهِمْ ذَهَا لَا يَجِيعُ أَمَّا آلُ يُودُا فَأَدْهُمْ وَأَعْلِمُهُمْ إِلَاّتِ إِلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُهُمْ بِالْقُرْسِ وَلَا النّبِفِ وَلَا الْتِسَالِ وَلَا الْحَيْلِ وَلَا الْرَسَانِ . حَيْمَةٍ ثُمُّ فَلَمْ يَعْمَى وَلَا أَمَّا لَكُمْ . حِيثُةً وَمَلَتَ ابْسَا عِيثَةً فَالْ تَعْدِيدُ لِنَسْ بِنَشِي فَالْكُمْ لَسُمْ بَشَنِي وَلَا أَمَّا لَكُمْ . حِيثُةً وَسَبِكُونُ عَدُ عِينَ إِسْرَائِلَ وَمَنْ الْعَرِ اللّهِ عَلَيْهُمْ لَسُمْ مَنْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا يَعْدُونُ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا يَعْدُونَ أَنِيمًا آلَهُمْ وَلَا يَعْدُونُ اللّهِ وَلَا لِمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا وَلَا يَعْدُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَالْمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَيْعِلُمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْمُ وَلَيْعَالِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعَالِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَمُعْلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَمْ اللّهُ وَلَا لَمُعْلَى اللّهُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمْ لَا اللّهُولِي اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ وَلِلْمِلْ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ألفصل الثاني

كالله فُولُوا لِإِخْرَتِكُمْ شَفِي وَلِأَخْوَاتِكُمْ مُرْهُومَةً . عَنْ الْكُوا أَمُّكُمْ سَاكِلُوا فَإِنَّهَا لَيْسَتِ ٱلْرَأْتِي وَلَا أَنَا رَجُلُهَا . لِتَنزعُ ذِنَاهَا مِنْ وَجْعِهَا وَفِسْفُهَا مِنْ بَيْنِ كُدْيَيْهِكَا و للهُ أَمَرْدَهَا عُرْيَانَةً وَأَرْدُهَا كَمَا كَانَتْ يَوْمَ بِيلادِهَا وَأَجْلَهَا كَفُمْرِ وَأَسَيِّرُهَا كَارْضِ قَاحِلَةِ وَأَمِيتَهَا بِالطَّمَّاءَ • ﴿ إِنِّي لَا أَرْحَمُ بَنِيهَا لِأَنَّهُمْ بُو نِكَ ﴿ وَلَى الْأَنْ أَمُّهُمْ زُنَّتْ وَٱلِّي حَلِتْ بِهِمْ أَتَتْ بِأَخْازِي لِأَنَّهَا فَالْتُ أَنْطَلِقٌ فِي آثَادِ عُيَّى ٱلَّذِينَ يُعْطُونَني خُبْزِي وَمَّأْنِي وَصُوفِ وَحَكَانِي وَزَيْقِي وَأَشْرِبَقِ . ﴿ إِنَّهِ إِنْهِ لِكَ هَأْ نَفَا أَسَةٍ مُلْ يِقْكِ بِٱلشَّوْكِ وَأَحَوْظُهُ بِحَايِطٍ فَلا تُجِدُ سُلِّهَا . عَنْهِ كَتَفُو عَبِيهَا فَلا تُعْدِكُهُمْ وَتُعْلَلْهُمْ فَلا تَجَدُ فَتَقُولُ أَنْطَلِقُ وَأَدْجِمُ إِلَّى رَجْلِيَ ٱلْأُوَّلِ لِأَنْهُ حِينَيْذِ كَانَ لِي خَيْرٌ مِنَ ٱلْآنَ. ٢٠٠٤ إِنَّا لَمْ تَعْلَمُ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا ٱلْبِرُّ وَٱلسُّلَافَ وَٱلرُّيْتَ وَٱلْتُكُرَّتُ لَمَا ٱلْمِشَّةَ وَالتَّمَرِ فَجَمَالُوهُمَا لِمُلْ. ﴿ يَكُمُ لِمَ لَهُ إِلَّكَ أَرْجِمُ فَآخُذُ لُرِّي فِي حِينِهِ وَسُلَافِ فِي آيَهِ وَأَسْفَيْصُ مُونِ وَكَتَانِيَ ٱللَّذَيْنِ هَمَّا لِسَتَّر سَوْجَهَا ، عَيْدٍ وَٱلْآنَ أَكْشِفُ مَاحِشَتْهَا عَلَى غُون نُمْسِهَا وَلَيْسَ أَحَدُ يُقَدَّدُهَا مِنْ يَدِي £ ﴿ وَأَبْطِلُ كُلُّ فَرَحِهَا وَأَهْبِكِهَا وَدُوُوسِ يُسُودِها وَسُبُونِها وَكُلُّ أَحْتِفَا لَتِيهَا ﴿ لِينَ ﴿ وَأَدْمِنْ كُرَّمَها وَيَبْسَا بِمَا قَالَتْ هُوَ جُمَالَتِي جَمَلُهَا لِي مُحَمَّى وَأَصَيْرُهُمَا غَابًا فَيَأَكُلُهُما وَحْسُ الصَّفْرُآهِ . عَلَيْهِ وَأَفْتَفِدُ عَلَيْهَا أَيَّامَ ٱلْبَلِيمِ ٱلَّذِينَ قَدَّرَت لَمْم وَزَّ بُنَت بِنُنُوخِا وَخُلِيًّا وَٱلْطَقْتُ فِي إِثْر تُحِيِّهَا وَلَيتِيْنِي يَقُولُ الرَّثْ. عَيْدِينِ لذيكَ هَا نَذَا أَعْلَمُهَا وَآتِي بِهَا إِلَى الْهَرِّيَّةِ وَأَغَاطِبُ طَلَبَهَا ﴿ وَأَعْطِيهَا كُوْوَمَهَا مِنْ هُنَاكَ وَوَادِيَ عُكُورَ بَابًا لِلرَّجَّآءَ فَتُغَنِّي هُنَاكَ كَما فِي أَبَّامٍ سَـِكُاهَا وَفِي قَوْمَ مُسُودِهَا مِنْ أَرْضِ مَصْرَ . ١١٤٤ وَفِي ذَلِكِ ٱلْيَوْمِ يَعُولُ ٱلرُّبّ تَدْمِينِي رَجُلِي وَلَا تَدْمِينِي بَعْدُ بَلِي يَحْيَلِهِ فَإِنِي أَذِيلُ أَسُأَةَ ٱلْبَلِيمِ مِنْ فِيهَا فَلا تُذَكِّرُ مِنْ بَعْدُ بِأَنْهَا مِن وَهِي وَأَبْتُ لَمْمُ عَسْدًا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ مَعَ وَحْسَ العَخْرَاة وَعَلَيْهِ ٱلنَّهَا ۚ وَدَبًّا إِلَٰ الْأَرْضِ وَٱكْثِرُ ٱلْمَوْسَ وَٱلسَّيْفَ وَٱلْحَرْبَ مِنَّ ٱلْأَرْضِ وَأَدِيمُهُمْ فِ الدُّعَةِ وَ عَنْهِ وَأَزَّوْ جُكِ إِلَى الْأَبِدِ أَزَّوْ جُكِ بِالْمُعْلِ وَآخْ كُم وَالْأَفْةِ وَالْمراحِم وي وَأَرْوَجُكِ بِالْأَمَانَةِ كَثَرِ فِينَ الرَّبِّ. عَنْهِ وَيَحُونُ فِي ذَٰلِكَ الْيُومِ أَنِّي أَسْتَعِيبُ يَفُولُ ٱلرَّبُّ أَسْتَعِبُ لِلسَّمَاوَاتِ وَهُنَّ يَسْتَعِبْنَ لِلأَدْسِ عِنْهِ وَٱلأَدْضُ تَسْتَعِيبُ لَهُرٌ وَالسُّلافِ وَأَلزُّبتِ وَهُنَّ يَسْتَغِبْنَ لِيزْرَعِيسَلَ ، عَنْهُمْ وَأَذْرَعُهَا لِي في ٱلأَدْضِ وَأَدْعَمُ غَيْرَ مَرْحُومَةٍ وَأَخُولُ لِلْيْسَ بِشَنِي أَنْتَ شَيْقٍ وَهُوَ يَفُولُ أَنْتَ إِلَى

### ألفضل الثالث

عَنْهُ أَمْ قَالَ فِي الرَّبُ النَّلِقُ أَيْسًا وَأَسِ الرَّاةُ غَيْوَيَهُ لِلِيلِ وَهِي فَاسَتُهُ كَا يُحِبُّ الرَّبُ نِنِي إِسْرَائِلِ وَهُمْ بَلِتَخُونَ إِلَى آلِيتِ أَخْرَ وَتُحِيْونَ أَوْرَاصَ الرَّبِيبِ. عَنْهُ كَا اللَّهِ عَلَيْهُ لِلْ بَضْلَهُ عَنْمُ مِنَ الشَّيْرِ عَنْهُ وَصَلَّى عَرِينَ الشَّيْرِ عَنْهُ وَلَك لَمْ إِنَّكُ مِنْ لَمَا إِلَى مَشْلُمُونَ أَيْمًا كَثِيرَةً لَا يَعِينُ غَمْ وَلا رَبِّسَ وَلاَ ذَيِهَةً وَلاَ مُشْبُ وَلاَ أَمِنْ وَلَا أَنْهِمَ عَنْهِمْ وَبَها ذَلِكَ مَنْهِ عَنْهِ إِلَيْمَ اللَّهِ اللَّمِنَ اللَّهِ المَ

## ألفَصَلُ ٱلرَّالِمُ

عِنْ إِتَّمُوا كُلِمَةَ ٱلرَّبِّ يَا يَنِي إِسْرًا ثِلَّ فَإِنَّ لِلرَّبِّ خُصُومَةً مَمَ سُكَّانِ ٱلأَدْض إِذ لَيْسَ فِي ٱلْأَرْضِ حَقَّ وَلَارَحْمَهُ وَلَامَمْرِهَمْ ٱللهِ ١٤٠٤ بَلِ ٱلْمُنتَةُ وَٱلْكَلْيِبُ وَٱلْمَنْسَلُ وَٱلسَّرِقَةُ وَٱلْهِسْنَ قَدْ فَاصَتْ وَالدَّمَا أَنْفَقُ بِالدِّمَاةَ . عِنْ لَا فِكَ تَنُوحُ ٱلْأَدْضُ وَيَذَالِ كُلُّ سَاكِن فِهِامَ وَحْسُ الصَّعْرَاء وَطَلِي النَّهَا وَبُلْ تَعَكَ الْجَرِ أَيْسَا يَهْك. المنه ولَيْن لَا يُعَلِيمُ أَحَدُ وَلَا يُوجَعُ أَحَدُ وَإِنْ شَمْبِكَ كَا أَدِينَ يُمَامِحُونَ الْسَعَامِينَ. عِنْهِ إِنَّكَ تَسَفُّطُ فِي النَّهَارِ وَيَسْفُطُ النِّي أَيْمَا مَمَكَ فِي الْمُسِلِ وَأَدْمِرُ أَمُّكَ. كالم لَهُ دُمْرَ شَنْي لِمَدَم ٱلْمُرْفَةِ فَهِمَا أَكُنَ رَدَّلْتَ ٱلْمُرْفَةَ فَأَمَا أُرْدُلُكَ فَلا تُكُونُ لِي كَامِنَا وَمَا أَلَكَ لَنبِتَ شَرَيَتَ إللِكَ فَأَنا أَيْنَا أَنْنَى بَيْكِ . عَنْ عَلَى حَسَب كَثْرَبْهِمْ خَطِوا إِنَّ فَمَا أَبِدَلْ عَبْدَهُمْ هَوَانًا . عَيْدٍ كَاكُونَ خَطَايًا شَعْبِي وَتَحْبِلُونَ نُفْ عَلَى إِنْهِمْ جَيْدٍ فَيَصِيرُ مَثَلُ الشَّفِ مَثَلَ الْكَاهِنِ فَأَفْتُدُ ظَلْهِ طُرْفَةً وَأَرْدُ عَلْه أَعَالُهُ . كَيْنِيْ فَيَأَكُلُونَ وَلَا يَشْبَلُونَ وَيَزُونَ وَلَا يَحْتُرُونَ لِأَنَّهُمْ زَكُوا الرَّبُّ غَيْر عَانِظِينَ لِشَرِيتِهِ . ١ عِنْ الزِّنَى وَالْحُمْرُ وَالشَّلافُ تَسْتَنَّوِي الثَّلَبَ . ١ عِنْ عَلَى يَسْأَلُ بَحْشَيْهِ وَعَمَاهُ تُغْرُهُ لِأَنَّ رُوحَ الزِّنِّي أَصْلُهُمْ فَزَوْا عَنْ إِلْهِمْ . عَيْنِي يَذْبَكُونَ عَى دُوُوسِ الْجَالِ وَيُعَرِّرُونَ تَحْتَ ٱلْبَلُوطِ وَاللَّبَى وَالْبِطْمِ لِأَنَّ ظَلْمَا حَسَنُ ظَلْ لِكَ بَنَاتُكُمْ يَذْبِينَ وَكَنَاتُكُمْ يَفُسُفُنَ. ﴿ إِنَّ لِكِنِي لَا أَفْضِهُ عَلَى بَاتَكُمْ أَنْ يَزْبِينَ وَلَا عَل كَتَأْيَكُمْ أَنْ يَفْشُنْ لِأَنَّمُ قَدِ ٱنْقَطَنُوا إِلَى ٱلزَّوَانِي وَذَيْخُوا مَمْ ٱلْبَنَايَا فَالشَّفْ ٱلَّذِي لَا يَفْطِنُ بَنْهَوْرُ ، عَلَيْهِ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ تَزْنِي يَا إِسْرًا نِسِلْ فَلَا يَأْفُنَ يَهُوذَا وَلا تَأْتُوا إِلَى ٱلْجَيْجُالِ وَلَا تَسْمَدُوا إِلَى بَيْتَ آوِنَ وَلَا تَعْيَنُوا بَعِيٌّ ٱلرَّبِّ. ١٤٢٤ لَعْد تَعَسَ إِسْرَا ثِيلُ يْمَانَ عِنْلَةِ فَالْآنَ يَرْعَاهُمُ ٱلرُّبُّ حِمَا لَحْمَلٍ فِي ٱلْرِسَابِ . عَنْلَكُ إِنَّ أَفْرَا يُتِم عَالِفٌ لِلْأُوْثَانِ فَأَمْ كُوهُ . عَنْهَا مُعَدَا تَمْرَدُوا بِوَ لِيَهِمْ وَزَفَوا زِنَّى وَالَّذِينَ هُمْ زُوسٌ لَمْمُ أَحَيُّوا لُّمُ ٱلْمُوَانَ . ﴿ يُعَلِّيكُمْ قَدْ صَرَّتُهُمُ ٱلِّرِيحُ فِي أَخْفِتُهَا فَيْفَرُونَ مِنْ ذَبَالِمِهِمُ

### ألفضل الخامس

وين إنتموا هذا أيُّها السحَدَّةُ وَأَسْنُوا مَاآلَ إِسْرَا ثِيلَ وَأَسِينُوا مَاآلَ الْمَكِ فَإِنَّ عَلَيْكُمُ ٱلْفَضَا ۚ إِذْ قَدْ صِرْتُمْ غَنَّا لِصْفَاةَ وَشَبِّكَةً مَبْسُوطَةً عَلَى تَابُورَ • ﴿ إِنَّ لَكُ وَقُفْلَ ٱلزَّائِشُونَ فِي ٱلذَّبْحِ وَإِنْ كُنْتُ مُؤَدِّبًا لِيكِيمِم . ﴿ يَعْمِي إِنِّي عَرَفْتُ أَفَرَائِم وَلَمْ يَكُفُ عَنَى إِسْرَا نَيْلُ إِنَّكَ ٱلْآنَ ذَنَّيْتَ يَا أَفَرَا نِيمُ لَقُذْ تَجْسَ إِسْرَا نِيلُ ﴿ وَيَحِ إِنَّهُم لَأُلُو يَجُونَ أَمَّالُمْ التَّوْيَةِ إِلَى إِلْمِمْ لِأَنَّ رُوحَ الزَّنَّى فِي وَسَطِيمَ وَلَمْ يَمْرِهُوا ٱلرَّبّ . عي وَسَلَتْ إِسْرَائِلَ يَشْهَدُ عَلَيهِ فِي وَجِهِ وَإِسْرَائِسِلُ وَأَمْرَانِيمُ يَسْقُطُكُ بِإِنِّهِمَا وَيَسْقُطُ يَهُوذَا أَيْنَا مَتُهُمًا . عِنْ عَلَيْهِ مَيْنَطَلُتُونَ لِيَطْلُوا الرَّبِّ بِنَسْبِعُ وَبَعْرِهِمْ فَلا تَجِيدُونَهُ . إِنَّهُ أَنْصَرَفَ عَنْهُمْ . عِنْهِ لَلَدْ خَدَوُواْ بِالرَّبِ لِأَنَّمُ وَلَدُوا بَيِنَ خُرَبُهُ فَالْآنَ فَأَكُلُمُ شَهْرٌ مَعَ أَنْصِبَهِمْ وَ يُحَيِّهِ أَنْفُوا فِي ٱلسُّودِ فِي جَبْنَةً وَفِي ٱلْبُوقِ فِي دَامَةَ وَٱحْتِنُوا فِي أَبِثَ آوِنَ وَرَأَاكُ يَا بَلِكَ مِينَ. عِنْ إِنَّ أَفْرَائِمَ مِعِيدُ خَرَابًا فِي قَدْمِ ٱلتَّأْدِيبِ وَإِنِّي فِي أَسْبَاطِ إِسْرَائِسِلَ أَبْدَيْتُ ٱلسِّلْقَ. ﴿ يَهِ اللَّهُ كَأَنَ دُوْساً ۚ يَهُوذَا كَأَلَّذِينَ يَقُلُونَ تُحْمَا فَلأَصْبُنَ حَنِي عَلَيْهِمْ كَا لَهَا : ١٠٠٨ إِنَّ إِنَّ أَفُرَا يَتْمَ مَظَلُومٌ وَهُتَعَنَّمُ ٱلْحَقِ لِأَنَّهُ شَرَعَ يَعْتَقِ ٱلسُّونَ . ﴿ وَإِنِّي كَا أَلْتَ لِلْقُرَائِمَ وَكَا لَتُمْرِ لِآلِ يَهُوذَا . ﴿ وَإِنْ كَا أَنْتُ أَفَرَائِمُ سَمَّمَهُ وَيَهُوذَا مِنَهَادَهُ فَأَطْلَقَ أَفْرَائِيمُ إِلَى أَشُودَ وَأَرْسَلَ إِلَى ٱلْمِكِ ٱلْمُنتِيم لِكِتَسَهُ لَأَ بَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْفِيكُمْ وَلَا هُوَ لَيْ إِلْ مَنْكُمُ ٱلفِيَادَ . ١١٨ فَإِنِّي فِإِثْرَانِيمَ كَأ لَيْتِ وَلِآلِ يَهُوذَا كَالْشِبْلِ . أَنَا أَنْفَرِسُ وَأَمْضِي . أَخْطَتْ وَلَامْنِشِدَ . عِنْهِ أَمْضِي وَأَدْجِمُ إِلَى مَوْضِي إِلَّى أَنْ يُعَاقَبُوا وَيَشْيِسُوا وَجِهِي

Digitimed by GOOSE

### ألفضك السادس

# ألفضل آلسابغ

كالله جين كنتُ أَنْفِي إِسْرَائِيلَ أَنْكَفَتَ إِنْمُ أَفْرَائِمَ وَمَنَّاءَهُ السَّارِةِ فَإِنَّهُمْ مَنْهُوا ٱلرُّورَ فَالسَّادِقُ يَدْخُلُ وَأَقْسُوصُ يَسْلَبُونَ فِي أَسْلَارِجٍ . يَهِ عَلَيْكُ يَفُولُوا فِي غُلُومِهِمْ إِنِّي تَذَكِّرُتُ كُلُّ شَرِّهِمْ قَدْ أَخَاطَتْ مِهِمْ أَخَلَلْمُ ٱلْآنَ وَصَارَتْ أَمَامَ وَجعي كالله إليَّمْ يَسْرُونَ ٱلْمِكَ بِشَرْهِمْ وَٱلرُّوسَاءَ بِكَلِيهِمْ . كَيْنِهِمْ فَمُلْكُ كَالْتُنُّودِ نخبيهِ الْخَازُ مُ يَكُلُ عَنِ الْإِيمَادِ مُسْدُ عَنِ الدَّمِينِ إِلَى اعْتِمَادِهِ • عَيْرِي فِي فَعْمِ مَلِكِنَا مَرِضَ ٱلزُّوسَأَ مِنْ -وَدَةٍ أَخْمَرُ وَهُوَ بَسَطَ يَدَهُ مَعَ ٱلسَّا يَرِينَ عَلَيْهُمُ لِأَنَّهُمُ قَلَّمُوا فَلُوبَهُمْ فِي كَلِيهِمْ كَا لَتُؤْدِ وَقَدْ نَامَ خَلَاهُمْ أَقَبْلَ صَحَلَهُ وَفِي ٱلصَّابِ تَاجَجَ كَتَادِ مُلْتَهِيَّةِ . عَنْ كُلُومُ قَدْ حُوا كَالتَّوْدِ وَأَحْمُوا مُنَاتَهُمْ وَجِيمُ مُلُوكِمِ مَعْطُوا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يَدْعُو إِلَى \* عَيْدٍ قَدِ اخْتَلَطَ أَفْرَانِيمْ فِي ٱلشُّوبِ. صَارَ أَفْرَانِيمُ رَغِفَا لَا يُقَلُّ . كَانْ إِلَا أَنْفُرَا إِلَّهُ مُؤْمًا وَلَمْ يَلَلُمْ وَوَشَّفَ أَلَشْنِ وَلَمْ يَدْد. كلينك وَأَذِلْتَ كِبُرِيَّا ۚ إِسْرَا يُلِلَ يَثْنَا ۗ وَجِهِ وَلَمْ يَرْجِمُوا إِلَى ٱلرَّبِ الْمِهِمْ وَلَمْ يَلْتِيسُوهُ مَعَ كُلَّ ذَٰلِكَ . كَيْزُ فِي وَقَدْ صَارَ أَفُرَائِيمٌ تَحْمَامَةٍ حَمَّاةً لَا لُتُ لَمَا فَلَمَوْا مِصْرُ وَأَنْطَلُوا إِلَّى أَشُودَ . عَنْهِ إِذَا ذَهُوا أَبْسُطُ شَرَكِي عَلَيْهِمْ وَأَهْمِطُهُمْ كَلَيْمِ ٱلسُّهَا، وَأَوْدِّبْهُمْ عَلَى حَسَبِ سَلِع جَمَاعَتِهِمْ • عَلَيْهِ وَيْلُ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ هَرَ بُوا عَنِي . تَبَّا لَهُمْ لِأَنَّهُمْ عَاصَوْنِي . أَسْدِ ٱقْتَدَيُّهُمْ لَكِنُّهُمْ تَكُلُّمُوا عَلَى إِلْكَنْدِبِ عَلَيْكَ وَلَمْ يَمْرُخُوا إِلَّيْ فِي فَلُوبِهمْ بَلْ وَلُوَلُوا فِي مَضَاجِهِمْ وَأَجْمَلُوا لِأَجْلِ ٱلْبُرِ وَالسُّـلَافِ وَأَرْتَدُوا عَنِي . عَنْهُ وَقَدْ رَوْسْنَهُمْ وَقُوَّيْتُ أَذْرَعُمْ لَكِنَّهُمْ فَكُرُوا عَلَيَّ بِالشَّرِ ، عَلَيْكِ إِنَّمْ يَرْجِمُونَ لَكِنْ لَا إِلَّ ٱلْلِيَّرَ ۚ لَكَدْ صَادُوا مِسْلُ قَوْسُ خَادِعَةٍ • شَيْسَلُطُ دُوْسَاتُهُمْ بِٱلسَّيْدِ لِأَجْلِ طُلْبَانِ ٱلْلِيَّةِمِ ۚ هَٰذِهِ مُؤْرِثِهُمْ فِي أَرْضِ مِصْرَ

### ألفصل التامن

على إلى خليك بوق كالمشر عَلَى بَنِتِ الرّبِ فَإِنَّمْ مَسَدُوا عَدِي وَصَوَا شَرِيعَى عَلَى اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَدْ عَرَقَاكَ عَنْ إِنْهَ مَلَوْا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَتَّا المِرَائِلُ الْحَيْرَ . سَيَعَلِوْهُ الْعَدُولُ عَيْدٍ تَعَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْنَ الْبِنَ مِن فِيلِي وَاعْلُوا رؤماة وَا عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَعْ مَسْمَعُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ لِأَطِيلُونَ الشّيَ عَلَيْهِ عَلَى مَقَلِي اللّهِ عَلَى مَنْ لِأَوْلِينَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

بَيْنَ الْأَسْمِ كَانَا لَارْغَبَهُ فِيهِ عِنْهِمْ السِلُوا إِلَى الْمُورَ مِثَلُ فَرَا مُتَوْرِهِ بَنْسُهِ. وَافْرَائِمُ السَّامَرَ الْحَبَاءِ عَلَيْهِمْ الْهِ وَالْوَلَمَا عَلَيْهِمْ الْآنَ الْمُهُمْ الْمَهُمْ الْآنَ فَهُمُّنَ ظَلِامِنْ مَثْلُ اللّهِ وَالْوُلَمَا عِنْهِمَ الْمُعَدِّمُ الْمُنْ أَفْرَائِهُمْ مِنَ اللّهَ فِي الْفَالِمِ الْفَلَانَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ

# ألفضل التاسغ

وي لا تَعْرَبْ يَا إِسْرَا نِيلْ فَرَحًا كَالشُّهُوبِ فَعَدْ زَنْفِتَ عَنْ إِلَهَ وَأَحْيَتَ ٱلأَثْمِرَة عَلَى جَمِع يَكِدِ الْخِنْطَةِ . ١٠ مُنْ إِنْ ٱلْبَيْدَة وَٱلْمُصَرَةَ لَا يُطْمَعَنَهُمْ وَٱلسُّلافَ تَكُذِيبُهُ. يَ اللَّهُ اللَّهُ مُكُنُونَ فِي أَرْضِ الرَّبِّ بَل مَدْجِمُ أَفْرَائِهُمْ إِلَّى مِصْرَ وَفِي أَشُورَ بَالْسَعُلُونَ أَيْمِسَ . المُن لا يَسْكُنُونَ الرَّبِ خَرًا وَلَا تَذَلَّهُ ذَا إِنْكُمْ بَلْ تَكُونُ لَمْم كُفْتِرُ النَّاغِينَ أَلْذِي كُلُّ مَنْ أَكْلَهُ يَتَغِمُ . إِنَّا يَكُونُ خُبْرُهُم لِأَنْسُهِمْ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ الرَّبِ. كالله ماذا تَعْمَلُونَ قِدْمَ الإَحْتِفَالِ وَقِدْمَ عِيدِ الرَّبِّ. عَنْ هَا إِنَّهُمْ قَدِ ارْتَعَلُوا مِنْ أَجْلِ ٱلْخَرَابِ فَصَرْ تَجْمَعُهُمْ وَمُوفُ تَدْفِيْهُمْ وَٱلْقُرَاصُ يَرِثُ فِطْتَهُمُ ٱلشَّبِيَّةُ وَٱلْمَوْتِحِ بِسَنُولِي عَلَى أَخِينَهِم . كَلِيْنِ قَدْ أَتْ أَيَامُ ٱلِأَفِيقَادِ . أَتَ أَيَامُ ٱلْجُزَّادُ . سَيِنَكُمُ إِسْرَا يَلْ أَنَّ ٱلنَّيَّ سَفِيهُ وَدَجْلَ ٱلرُّوحِ عَبْنُونُ لِكَفْرَةِ إِثْلَكَ وَشِدَّةِ ٱلْحَنْقِ، عَيْدٌ إِنَّ ٱلنّي رَقِيبَ أَفَرَا لِيمَ عِنْدُ الْمِي قَدْ صَادَ فَحُ صَيَّادٍ عَلَى جَيْمِ مُلْزَقِهِ وَحَمَّنَا فِي بَيْتِ إِلْمُهِ. عَنْهُ كَمَّذُ وَتَغُوا فِي الْإِنْسَادِكَمَا فِي أَيَّامِ جَبْنَةً فَهُو يَدِّكُمُ إِنَّهُمْ وَيَفْتَدِدُ خَطَا بِلهُم، كَيْ إِلَيْ وَجَدْتُ إِسْرَا بِيلَ كَيْنِ فِي ٱلْبَرِّيَةِ كَا لَبَا كُورَةِ فِي ٱلْيَينِ أَوْلَ أَوَانِهَا . أَمَّا هُمْ فَدَخَلُوا إِلَّ بَعْلَ فَنُودَ وَنَذَرُوا أَنْفُسَهُمْ لِلْزِي فَصَادُوا أَرْجَاسًا كَأَحْبَلِهِمْ . عَلِي إِنَّ أَفْرَائِيمَ يَعِيرُ عَنْهُمْ كَالطَائِرِينَ الْوِلَادَةِ وَالْبَطْنِ وَالْمَلْنِ وَالْمَبْلِ وَإِذَا رَبُّوا يَنِيمْ ظَاني أَكْكِلُمْ فَلا يُكُونُ بَقِرُ وَوَيْلُ لَمْمُ أَيْمَا إِذَا أَصْرَفْتُ عَنَّهُمْ. عَلَيْ إِنَّ أَفْرَانِيمَ كَا دَأَيْتُ مِثْلُ صُودَ ٱلْمُنْرُوسَةِ فِي مَرْتُم وَلْحِينَ أَفْرَائِيمَ سَيْزُح مُ يَنِيهِ إِلَى الْمَائِلُ . كَلِّنْكُ أَغْلِهِمْ يَادَبُّ. مَافَا تُعْلِي أَغْلِهِمْ رَجًا مُثْكِلًا وَأَثْدَآهَ بَافَةً . ﴿ وَإِن مَسَاوِيْهِمْ فِي أَلْجِنْهَالِ . هُسَاكَ أَنْهَمْنَهُمْ . إِنِّي لِسُوهُ أَفَالِهِمْ أَطْرُدُهُمْ مِنْ بَيْتِي وَلَآ أَعُودُ أَحِبُهُمْ . إِنَّ جِمِعَ رُوسًا أَيْهِمْ عُصَاةً ، ﴿ يَهِمْ كُلُّو مُسْرِبُ أَفَرَا يُنْمُ وَجَتَّ أَضَّا فَلا يَاثُونَ بِعْرِ وَإِنْ وَلَا مَا فِي أَقُلُ غَادَ بِلَوْنِهِمِ ٱلنَّهِيَّةِ ، فَلَكُمْ إِلَي لِأَنَّهِمْ لَمْ يَسْعُوا لَهُ فَيْكُونُونَ تَايِّينَ بَيْنَ ٱلْأَمْم

### ألفضل العاثير

وَيَعْ حَسَبِ عِشْدُ أَوْمَ أَعْتَمْ أَنْشِرَةٌ لِيُورُقُرا فِنْهِ وَقَلَ حَسَبِ كُوْةً فَرَى كُولَ الْلَهِ عَ وَهَوْ عَسَدُ عِلَمْ الْوَمَ أَوْمَ أَعْسَدُ أَصَابُهُ . عَيْهِ قَدْ تَشَمَّتُ فَلَوْمِهُمْ فَالْآنَ لِيَكُولُ وَهُو يُعَظِمُ مَنْ الْمِثْمَ وَيُحْرَبُ أَصَابُهُ . عَيْهِ إَنْهُم الْآنَ يَعُولُونَ لَيْنَ فَالْمَقِيلُ لِأَنَّا مَا خَنْنَ الْرَبِّ فَإِذَا يَعِنَى كَالَيْنَ مَنْ عَلُولِ الْحُلْ وَيَعْمَلُ عَلَيْكُولُونَ لَيْنَ كَالَوْلُ عَمَا فَيْنِهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى عَلَولِ الْحُلْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

Digitized by COOSIC

الرخ . هينه فاؤد بهم كا أج وتكتبع عليم الشوب جن في رون لإنهل إنجهم . هينه به أفرا بنم عجة الرخيل إنجهم . هينه به أفرا بنم عجة الرفية المرفوة تحي الدياس لمجنبي سأجاز على عُنها الجيل وأذك على أفرا بنم ويهود المرثوة الحرف ويشفون بجد . هيئة إلا فو سائل التحيير الرفية . المرثوة أحسم مراً قاله قد مان أن تقييروا الرب إلى أن باين والمسلم المربية والمحكم المراة المحتمدة المرافعة والمحتمدة على المربية والمحتمدة على المحتمدة المربية والمحتمدة على المحتمدة الم

### أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِيْ عَثَرَ

عنده إذ كان إسرائيل مبها أخيف وين بعضر دعوت النبي . عند قد دعوهم المجتمع المنافق المباركة والمستخدم والمتحدد المتحدد المتحدد

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

عَنْ مَنْ الْوَانِيْمَ يَرْمَى الرَّبِحُ وَيَنَيَّمُ السَّوْمَ وَكُلُّ يَعْمَ يَدِيدُ الْكَلِبُ وَالْحُرْبِ وَهُمْ يَلِكُونَ مَنِهُ مَا أَوْلَ عَلَيْهِ وَالْرَبِ خَصُومَ مَنَ بَهُونَا وَالْمَا مُنْ مَنْ اللّهُ وَالْرَبِ خَصُومَ مَنْ بَهُونَا وَالْمَا الْمَالُ وَالْمَالُ الْمَالُ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَكُلُ اللّهُ وَكُلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُلُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

# ألفضل الثالث عشر

ي عِنْ تَكُلُّمُ أَمْرَائِمُ أَنْنَ الرُّعْبَ فِي إِسْرَائِيلَ فَأَيْمَ فِي ٱلْبَعْلِ وَمَكَ . عَنْ وَالْآنَ يُزُدَّدُونَ خَطَأَةً وَيَصْنَعُونَ لَمْ مَسْبُوكَاتِ مِنْ فِضَّتِهِمْ عَلَى حَسْدِ فَضْيِهِمْ أَصْنَاما تجِيعا أَمَالُ سُنَاعِ وَيَعُولُونَ لَمْمُ لِلْتَهِلِ ذَائِمُو النَّاسِ الْجُولَ. ٢٢ فِي اللَّهَ يَحْفُونُن كمَعَابَةِ السُّعْجِ وَكَا لَدَى الْبَاكِرِ النَّاحِبِ وَكَا لَنَى الْخَطُوفِ مِنَ ٱلْبَسِدَدِ وَكَالْمُخَانِ مِنَ ٱلسَّبِينِ. عَنْ اللَّهِ إِنَّا الرَّبُّ إِلَيْكَ مِن أَرْضِ مِصْرَ فَلَسْتَ تَعْرِفُ إِلْمًا غَيْرِي وَلَيْسَ خَلِصٌ سِوَايَ. عَنْ عَرَفُكَ فِي ٱلْبَرِيَّةِ فِي أَرْضِ ٱلطَّمَاءَ . عَنْ عِنْدَ رُوُّعِهُ شَيِنُوا . شَيْنُوا فَعَلَمَتْ تُسَاوُبُهُمْ وَلِذَاكَ نَسُونِ . ﴿ يَكُيْنِ كَالُونُ لَمْم كَأِيث وَمَثْلَ نَبِرٍ أَرْصُدُهُمْ عَلَى ٱلطَّرِيقِ · يَعِيمُ إِنْجُمْ مَلَيْهِمْ كَذَّبَّةِ تَاكِلِ وَأَشُقُ مُجُبّ فُلُوبِهِمْ وَآكُمُهُمْ هُنَاكَ كَالْمُؤْةِ وَوَحْسُ ٱلصَّحْرَآءَ يَرْضُمْ . ﴿ يَهُمُّ هَلَاكُكَ مِنك يَا إِسْرَانِيلُ وَإِنَّا مَمُوتُكَ فِي ۗ. ﴿ يَٰ إِلَيْهِمْ أَنِّنَ مَلِكُكَ فَلْهَٰلِصَكَ فِي جِمع مُدُنِكَ الْنَ صَنَاتُكَ الَّذِينَ قُلْتَ عَنَّهُمْ أَعْطِنِي مَلِكًا وَرُوساتًه ، عَلَيْ إِنِّي أَعْطَيْكُ مَلِكًا فِي بَعْضِي وَزَعْتُهُ فِي حَنْقِ. ١٤٨٠ إِنْمُ أَفْرَائِمَ مَصْرُورٌ وَخَطِيئَتُ مُدَّخَرَةً . ١١١٤ سَجِلُ بِهِ عَلَمْنُ الَّتِي تُلِدُّ . إِنَّهُ أَبْنُ غَيْرُ حُكِيمٍ فَلا يَثِلْتُ عِندَ أَنْحِطَامٍ ٱلْبَينَ. ع اللَّهُ سأفتديهم مِنْ يَدِ الْحَجْيِمِ وَأَنْجِيهِمْ مِنَ ٱلْمُوتِ وَأَكُونُ هَلاَ كُكَ أَيْكَ ٱلْمُوتُ وَٱلْكُونُ ٱسْتِلْصَالَك أَيُّهُ الْجَهِيمُ ، إِنَّ ٱلنُّمْزِيَةَ تَعْنَى عَنْ عَنِيَّ ، \$ اللَّهِ حِينَ يُشِرُ بَيْنَ إِخْوَتِهِ كَأْقِ وَجُ الشَّرْقِ دِيمُ ٱلْإِبِ الطَّالِلَةُ مِنَ ٱلْبَرِيَّةِ فَضِّيفُ يَلْمُعَهُ وَتُعْبِ مَبِينَهُ وَتَنَبُ كَنْوَ كُلَّ

# ألفضل الرابع عشر

المنهج النقط من السارة فإنها تروّت على الله البنافطوا بالسني . يضلط ألفالما وتشف خوابله . يضلط ألفالما وتشف خوابله المنه فإنت بالهن الرائية إليان فإنت بالهن ألما وتشف خون . ويشه في المنه المن

وَيِ وُجِدَ فِيكَ ثَمَّ : عِنْهِ مَنْ هُوَ حَكِيمُ فَيَغَمَ هُلِهُ وَفَيْمٌ فَيَكُمَا . فَإِنَّ مُرِكَ الرَّبِّ مُسْتَقِعَةً وَالسِّيقِيقُونَ يَسْلَكُونَهَا وَأَمَّا الْلُمَاةُ فَيَتَمُونَ فِيهَا

# نُبُولِهُ يُونِيكَ

#### ألفصل الأوك

جهيد كينة الرب التي كان إلى لا يل يؤونول . هذه إسموا هذا أليه الشبخ والمين المنبئ الشبخ والمين المنبؤ المن

مُقْرَةٍ مُسْتَوْحَتَةٍ وَوَجُهُ إِلَى ٱلْجَرِ الشَّرْقِيِّ وَمُؤخِّرُهُ إِلَى ٱلْجَرِ ٱلْفَرْبِيِّ فَيَصَمَدُ نَشَّهُ وَمُلْمَتُ دَفُرُهُ لِأَنَّهُ تَمَاظُمَ فِي عَلَهِ . ﴿ إِنَّا لَا تُخَافِي أَيُّهَا ٱلْأَرْضُ ٱبْتَهِي وَٱفْرَجِي فَإِنَّ أَرَّتْ قَدْ تَمَاظَمَ فِي عَمَلِهِ . وجه لا تَخَافِي يَابَهَامُ ٱلسُّمُوا وَفَإِنْ مَرَاتِمُ أَلْبَرَّةِ قَدْ نَبْتَتْ وَالنَّمْرُ أَنْمَا ثَمْرُهُ وَالنِّينَ وَٱلْكُرْمَ بَذَلَا فُوتَهُمَا . عَنْ وَأَنْتُمْ يَا بَنِي مِيرُونَ ٱبْتَهِبُوا وَآفَرَمُوا بِالرَّبِ إِلْمَسِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْلَاكُمْ مُشْتَرِعَ ٱلْمَدَّلِ وَأَزَّلَ لَّكُمُ ٱلْمَطَ الوسى وَالْوَلِ فِي أَوْلِ أَوَانِهِ . عَنْهُ فَسَعْمَا أَلْبَادِدُ رُا وَتَفِيضُ ٱلْمَاصِرُ سُلافًا وَوَيَا وَيُو وَأَرُدُ لُكُمُ ٱلسِّينَ آلِي أَكُمُ الْمَينِ اللَّهِ الْحَلَمَ الْمَرَادُ وَالْجُنَبُ وَالدُّبُ وَالزَّحَافُ جَيْسَي الْمَظْيِمُ الَّذِي أَرْسَلُتُهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَيَأْكُلُونَ أَكْلُا وَتَشْبَعُونَ وَنُسْبَعُونَ أَسْمَ ٱلرَّبِّ إِلْمَكُمُ ٱلَّذِي صَنَمَ مَمُكُمُ ٱلْجَائِبَ وَلَا يَخْزَى شَنِي إِلَى ٱلْأَبِدِ. عَنْهَا تَصَلَّمُونَ أَنِّي فِي وَسَٰطِ إِسْرَائِيلَ وَأَنِي أَمَا ٱلرَّبْ إِلْمُكُمْ وَلَيْسَ غَيْرِي وَلَا تَغْزَى شَنِي إِلَى ٱلْأَبَدِه وَسَكُونُ بَعْدَ هٰلِهُ أَنِّي أَفِيضُ رُوحِي عَلَى كُلَّ بَشَرٍ فَيَنَتَأَ بُوكُمْ وَبَاتُكُمْ وَمَرى شُبَّائُكُمْ رُوَى وَيَعْلَمُ شُيُوخُكُمُ أَخَلَامًا . عَنْهُ وَعَلَى عَبِدِي أَضَا وَإِمَّالِيَ أَفِيضُ رُوجِي فِي قِكَ ٱلْأَيْمِ ، عَنْهِ وَأَحْسَلُ عَبَائِتَ فِي ٱلنَّهَا ، وَقَلَى ٱلأَرْضِ دَمَّا وَمَارًا وَأَهْدَةَ دُخَانَ ٢٢٤ فَتَنْقِبُ ٱلثَّمْنُ ظَلَامًا وَٱلْشَرُّ دَمَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِي تَوْمُ ٱلرَّبِّ ٱلْسَطِيمُ ٱلْمَا يُلُّ. عَيْنِهِ وَكُونُ أَنْ مَحْلُ مَنْ يَدْعُو بِأَسْمِ ٱلرَّبِ يَخْلُصُ لِأَنْهَا فِي جَهَلِ صِيُونَ وَفِي أُورَشَلِيمَ تَكُونُ ٱلنَّجَاةُ كَمَا قَالَ ٱلرَّبُّ وَفِي ٱلْبَاقِينَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوهُمُ ٱلرَّبُّ

### ألفضل الثالث

كَنْهُ فَمَا أَنَا فِي تَلِكَ ٱلْأَيَّامِ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلرَّمَانِ حِينَ أَرْدُ سَنِّي يَهُوذَا وَأُورَ شَـليمَ عيد أجم جَمِمَ الْأَمْمِ وَأَزْلُمْمْ إِلَى وَادِي يُوشَافَاطَ وَأَخَاكُمُمْ مُتَاكَ مِنْ أَجْلِ شَني ومِيرَائِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ بَدُدُوهُمْ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ وَٱكْتَشَكُوا أَدْمِنِي ٢٠٠٠ وَٱلْمُوا ٱلْمُرْعَةَ عَلَى شَنْبِي وَأَعْلُوا ٱلصِّي إِلزَائِيَةِ وَبَاعُوا ٱلصَّبِيُّتَةَ بِلَكُمْرِ لِيَضَّرِّبُوا ، عِنْبِي ظَاأَ نُمُ لِي يَا صُودُ وَمَسِيدُونُ وَجِيمَ بِمَاعٍ فَلِسْطِينَ . أَرَدُونَ عَلَى مُكَافَأَةُ . لَكِنِي إِنْ كَافَأَتُونِي فَيَنْتَةً سَرِيعًا أَدْذُمُنَافَا تُنْكُمْ عَلَى دُوْوسِكُمْ . ﴿ يَعْجُهُ وَبَا أَنْكُمْ أَخَذُتُمْ فِطَيْنِي وَدْهَبِي وَأَدْخَلُتُمْ نَفَالِنِي ٱلْفَاخِرَةَ إِلَى هَمَا كِلِكُمْ عَلَيْكُمْ وَبِيتُمْ مَنِي يَهُوذَا وَبِنِي أُورَشَّلِمَ لِبَنِي ٱلْمَاوَاتِينَ أَنَّ لِتُفْسُونُهُمْ عَنْ نُخْيِهِمْ ﴿ يَهِيْكُمْ فَأَا أَنْهِمْهُمْ مِنَ ٱلْمُوسِمِ ٱلَّذِي يَنْخُوهُمْ فِيهِ وَأَوْدُ مُكَافَأَ تُكُمْ عَلَى دُوْوَكُمْ ﴿ فَيْهِ } وَأَبِيعُ بَلْبِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ بَأَنِدِي بَنِي يَهُوذًا فَيَيعُونَهُمْ المُنسِّينَ لِأُمَّةٍ بَسِدَةٍ لِأَنَّ ٱلرَّبُ قَدْ تَكُلُّم ، عَرَهِ كَادُوا بِهَدَا فِي ٱلْأَمْمِ . قَدَّسُوا أَلْتَأَلُّ وَأَنْهِ مُوا أَلْجَابِرَةَ ، لِتَقَدُّمْ جِيمُ رَجَالِ أَثْبَالِ وَلَيْسَمُدُوا ، عَلَيْم إِسْرِيُوا سِكُكُكُمْ سُيُونًا وَمَنَاجِلُكُمْ وِمَاخًا وَلَيْلُ الصَّيفُ إِنِّي جَبَّادٌ ، ١٠٠٠ أَسْرَعُوا وَهَلْمُوا مَا جِيمَ ٱلْأَمْمِ مِن كُلِّ مَاحِيةٍ وَأَجْمَعُوا هُمَاكَ أَهْبِطُ بِارَبُ جَبَايِرَ لَكَ. عِنْ إِلَيْهِ لِتَهْمَ ٱلْأَمْمُ وَتَعْمُدُ إِلَى وَادِي يُعِشَاهُ طَ فَإِنِي هَنَاكَ أَجْلِسُ لِأَدِينَ جِمِعَ ٱلْأَمْمِ مِنْ كُلِلّ نَاحَيَةُ . كَانَهُمْ أَعُلُوا ٱلْمُغْلِلَ فَإِنَّ ٱلْحَسِيدَ قَدْ بَلَغَ وَهَلْمُوا دُوسُوا قَإِنَّ ٱلْمُصَرَّةَ مَاكُمى وَالْجِيَاضَ فَالِمَنَةُ لِأَنَّ شَرَّهُمْ قَدْ كَثَرُ . ﴿ لَهُمَا إِلَى وَادِي ٱلْقَطِيرِ يَاجْمَاهِيرُ فَإِنَّ يَوْمَ ٱلرَّبِ قَدِ ٱصَّتَرَبُّ فِي وَادِي ٱلْمُطرِ . عِنْكِ قَدْ أَطْلَبَتِ ٱلنَّحْسُ وَٱلْمَرَرُ وَمُنْتَدِ الْكُوْلَكِ مِنَاهَمًا وَهُوَيَعَ فَالْوَ الرَّبُ مِنْ سَيْوُنَ وَمِنْ أُونَطَيْمَ لِطَالِقُ مَوَةً فَتَرَازُلُ السَّادَاتُ وَالْأَرْضُ وَيَحْمُونَ الرَّبُ مُتَمَّا لِشَيْهِ وَحِمْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عِيْدٍ فَمَلَمُونَ أَنِي أَنَا ارَّبُ إِلْمُكُمُ السَّاكِنُ فِي صِيْوِنَ جَبَلِ فُدْسِي وَتَحَصُّونُ أُورَ شَلِيمُ فُدْسًا وَلَا يَجْتَازُ فِيهَا ٱلْأَجَانِ فِن بَعْدُ ، عَنْتُكُ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَامِ تَعْطُلُ ٱلْجَالُ سُلَافًا وَتَفِيضُ ٱلْإِكَامُ لَبُنَا وَجِيمُ عَارِي يَهُوذَا تَفِيضُ مِيَاهَا وَيَخْرِجُ يَلْوعُ مِن بَيْتِ ٱلرَّبْ وَيَسْفِي وَادِيَ شِطِيمَ . يَكَيْلِي وَتُكُونُ مِصْرُ مُسْتُوحَتُهُ وَأَدُومُ فَفُرَّ وَحْتَةِ

لِأَنْهُمْ أَعْشَفُوا بَنِي بَيُوفًا وَسَفَكُوا الدَّمَ الزَّيِّ فِي اَوْسَهِمْ . عَيْنِهِ فَيَسَكُنُ يَهُودُا إِلَى الأَبْدِ وَأُورَسُلِمُ إِلَى حِل عَبِلِ عِيْنِهِ وَأَرَّبَى مَعْهُمُ الَّذِي مَ أَلْكِي مَا أَذِّكِهِ وَيَسكُنُ الرَّبِ فِي صَنْهُونَ لْمَا وَأَسْنَانُهَا أَسْنَانُ ٱلْأُسُودِ وَلَمَا أَنْسَابُ ٱلْمُوثِ عِنْهِ فَهِلَتْ كُرْمِ، خَرَابًا وَتِينِي حُطَامًا. فَشَرَتُهُ وَنَبَدَتُهُ فَا يُعَشِّتُ أَغْسَانُهُ . عِنْهِ فُوجِي كَشَـذَرَآة مُقَوْمَةٍ بِالْسِنْجِ عَلَى بَسْلِ سِبَاهَا . عَنْهُ قَدِ أَنْعُطَمْتِ ٱلثُّنْدِمَةُ وَٱلسَّكِبُ عَنْ بَيْتِ الرَّبِ وَٱ تَقَبّ الْكُفَّةُ خُدَّامُ الرَّبِ. ويه مَرَبِ العُفراتِهِ وَالْفَتِينِ الْأَزْمُ لِأَنَّ الْلِرَّ أَصْحَلْ وَالسُّلَافَ جَمَّتُ وَالزَّيْتَ ذَبَلَ . عِنْهِ عَزِيَ ٱلْمُرَّاثُونَ وَوَلُولَ ٱلْكُرَّامُونَ عَلَى أَخِنْطَةٍ وَالسَّمِيرِ لِأَنَّ حَمَادَ ٱلْمُثْلِ قَدْ تَلِفَ. عَيْنِهِ أَلْكُومُ جَدُّ وَالنَّهِنُ ذَبَلَ وَالرَّمَانُ وَالتَّخِيلُ وَالثَّفَاحُ وَجِيمُ أَنْهَادِ ٱلصَّمْرَآء ذَوَتْ فَذَوَى ٱلسُّرُورُ عَنْ بَنِي ٱلْبَشَرِ . عَنْ يَعْ وَٱلْطِلُوا أَيُّهَا ٱلْكَهَنَةُ . وَلُولُوا يَا خُدَّامَ ٱلْذَيْجِ . أَذْخُلُوا وَبِينُوا بِٱلْمُوم يَا خُدَّامَ إلْمِي لِأَنَّهُ قَدِامَتَنَمَ عَنْ يَيْتِ اللَّهِ ٱلثَّلِيمَةُ وَٱلسُّكِيبُ عَنْ اللَّهِ عَنْ سُوا ٱلسُّومَ نَاذُوا باختفالٍ. أَجْمُوا الشُّيُوخَ وَجِمِ مُثَمَّانِ الْأَرْضِ إِلَى بَيْتِ الرَّبِ إِلْمِسْتُمْ وَاصْرِكُوا إِلَّى الرُّبِّ علا يَا فَيُوم فَإِنَّ يَوْمُ الرَّبِ قُرِيبُ فَيَأْتِي كَالدَّمَادِ مِنْ عِنْدِ اللَّذِيدِ . عِنْ الم يَقَطِعِ ٱلطَّمَامُ أَمَامَ غُونِنَا وَٱلْمَرَ حُوالَا بَيَاحُ مِنْ بَيْتِ إِلْمَنَا . عَنْ عَنْ عَن عَنت المُبُوبُ تُحَتَّ مَدَرِهَا وَخَلْتِ الْخَازِنُ وَأَنْهَدَمَتِ ٱلْأَهْرَآا لِأَنْ ٱلْذِرْ قَدْجَتْ. عَلَيْنَ كَيْفَ أَنْتِ ٱلْبَهِيَّةُ وَهَامَتْ تُعْلَمَانُ ٱلْبَعْرِ إِذْ لَبْسَ لَمْنَ مَرْعَى وَقُطْمَانُ ٱلْفَتْمِ أَيْضًا هَلْكُتْ. عِلَيْ إِلَيْكَ يَا رَبِ أَسْرُخُ لِأَنَّ النَّادَ أَحَلَتْ مَرَاتِمَ الْبَرِّيَّةِ وَاللَّهِبَ أَمْرَقَ جَبَّ أَسْعَادِ العَّعْرَآء . عِنْ وَجَهَامُ العَّعْرَآء أَيْنَا تُرْغَبُ إِلَكَ لِأَنْ عَبَارِي الْمِاءِ قَدْ جَفَّت وَأُلِنَّادَ أَحْتَلَتْ مَرَايَمَ ٱلْبَرَّيْةِ

### ألفصل الثاني

عمية أنفخوا في البُوق في صِهْرُونَ وَآخَيُوا فِي جَبَلِ قُدْسِي وَلَيَضْطَرِبُ بَحِيمُ اسْكَانِ ٱلْأَرْضِ فَإِنَّ يَوْمُ ٱلَّبِ وَافِدُ وَقَدِ ٱفْتَرَبِّ. ﴿ يَهِيْكُ يَوْمُ طَلَّمْتَ وَدَعُبُورٍ يَوْمُ خَام وَصَابِ مِثْلَ أَفْتِم ٱلْمُسْتَعِلِيهِ عَلَى أَلِجَالِ شَمْتُ كَثِيرٌ وَمُعْتَدِدُ لَمَ مِكُنِ لَهُ شَبِيهُ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ وَلَا يُكُونُ لَهُ مِنْ بَعْدُ إِلَى سِنِي حِبِلِ وَجِبلِ. ﴿ يَكُنِّكُ فَدَامَهُ النَّارُ ثَأْكُلُ وَخَلْفُهُ اللَّهِيبُ يُمْرِقْ . فَتَلَمَهُ ٱلْأَرْضُ كَتِبَ عَدْنِ وَخَلْلُهُ قَفْرٌ مُسْتَوْحِثُ وَلَا يَفُو مِنْ شَيْء. كان كَنظر الخار منظرُهُ وَكَا لَمُرسَّانِ يَرَكُمُونَ. يَجَيْعُ كَمَوْتِ الْجَسَلاتِ عَلَى دُوْوسِ ٱلْجِبَالِ يَطْفُرُونَ . كَمَنُوْتِ لَمِيبِ النَّادِ ٱلَّتِي تَأْكُلُ ٱلْمُسَافَةَ وَكَتَصْبِ مُفْتَدِدٍ مُصْطَعَنَ فِيكَالَ ، هِيَهُ هِن وَجِهِ يَرَتُهُ الشُّوبُ وَجِهِ الْوَجُوهِ مَا تَعَبَّتُ مَعْرَبُهُ . عِن كَلْبَايَةِ مَا كُمُونَ وَكِهَالِهِ الْمُرْبِينَ الشَّوْدَ السُّودَ وَكُلُّ يَنْهُمْ لِيهِنْ فِي طَرِيتِهِ وَلَا يَهْدِلُ عَنْ سُبُلِهِ عِنْ يَهِمْ وَلَا يُزَاحِمُ أَحْدُ لَغَاهُ بَلْ يَسِيرُونَ كُلُّ وَاحْدٍ فِي مَنْهَبِهِ وَإِذَا سَمَّعُوا عَلَى السَّلاحَ لَا يَغَرِحُونَ . عَنْهَا يَتُوالنُّونَ فِي الْمَدِيَّةِ وَيَتَرَاكُنُونَ عَلَى السُّودِ وَيَعْمَدُونَ إِلَى ٱلْبُوْتِ وَيَدْخُلُونَ مِنَ ٱلْكُوى كَالسَّادِقِ. عَنْ يَعْ مِنْ وَجِهِ تَرْ لُولَتِ ٱلأَدْضُ وَأَدْتُ مَدَّتِ ٱلمُّمَاوَاتُ وَأَطْلَمَتِ ٱلثَّمْنُ وَٱلْقَرْ وَمَنْفَتِ ٱلْكُوَاكِ صَلَّهُ هَا عَنْ وَجَرَ الرُّبُّ بِمَوْرِهِ أَمَامَ جَيْشِهِ لِأَنَّ عَسْكُرُهُ كَثِيرٌ جِدًّا مُفْتَدِرُ لِنُفَذَّ كُلَّتَ ا لِأَنْ يَوْمَ ٱلرَّبِ عَظِيمٌ وَهَا يَلْ جِدًّا وَمَنْ يُطِيفُهُ ﴿ يَزِيعِ فَٱلْآنَ يَفُولُ ٱلرَّبُ وَيُوا إِلَيَّ بَكُلَّ فَلُوبِكُمْ وَبَالسُّومِ وَأَلْبُكَا ۗ وَآلِا تُعَسَابِ عِنْهِ وَمَزْنُوا قُلُوبِكُمْ لَا يُبَابِكُمْ وَوَبُوا إِلَى ٱلرَّبِّ فَإِنَّهُ رَأُونُ رَحِيمٌ طَوِيلُ ٱلْأَنَاةِ وَكَثِيرِ ٱلرَّحْةِ وَالدِمْ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَي اللَّهِ مَا لِمَا مَا مُنْجِمُ وَيْمَمُ وَيُنِي وَرَآهُ مُ يَرَكُمُ وَتَقْدِمَةً وَسَكِيبًا لِلرَّبِ إِلْمُكُمْ، عَيْلًا أَنْفُوا فِي ٱلْبُوق فِي صِهْيُونَ وَقَدْسُوا ٱلصُّومَ وَنَادُوا بِأَحْيَالِ. ١٠٠٠ أَجْمُوا ٱلشَّفْ وَقَدَّسُوا ٱلْجَاعَةُ وَأَحْشُدُوا ٱلشَّيْخَ وَأَجْمُوا ٱلْأَطْفَالَ وَدَاضِي ٱلْأَثْدَادَ وَلَيْخُرِجِ ٱلْمَرُوسُ مِنْ عُسديمِ وَٱلْمُرُوسَةُ مِنْ حَبَّتِهَا . عِنْ إِبْنَ ٱلرُّواقِ وَٱلْذَيْحِ يَبْكِي ٱلْكُفَّةُ خُدَّامُ ٱلرَّبِ وَيَعُولُونَ أَشْفِقْ فَا وَبُّ عَلَى شَعْبِكَ وَلَا تَجْسُلُ مِيرَانَكَ عَارًا حَتَّى تَتَسَلَّطَ عَلَيْهِم الْأَمْمُ فَلِمَاذَا لِمَالُ نسب رب من المسلم ال في الشُّمُوبِ أَنِّي إللهُمْ • عليهم اللهُ قَالَ الرَّبُ عَلَى أَرْضِهِ وَرَقَّ لِنَّمْ بِهِ عَلَيْهِمْ وَأَجَابَ ٱلرَّبُّ وَقَالَ لِمُعْدِهِ مَأَ ثَمَّا مُرْسِلُ إِلَيْكُمُ ٱللَّهِ وَٱلسَّلَافَ وَٱلرُّيْتَ فَنَصْبَمُونَ مِنْهَا وَلَّا أَجْلُكُمْ مِنْ بَعْدُ عَادًا فِي ٱلْأَمْمُ عِينِهِ بَلِ أَنْبِ وَالشَّمَالِيُّ عَنْكُمْ وَأَدْمَرُهُ إِلَى أَرْضِ هُوَّهُ وَالْجَابُرُ لَا يَشِي تَشْتُ لِمُعَيِّلًا وَقَاضِلُ الْفُوْسِ لَا يَجْتُ وَمَعِيثُ الرَّبَطِيِّنِ لَا تَشْهُ وَوَاكِبُ الْخَيْلِ لَا يُشْهِى تَشْدُ \$200 وَالشَّيِدُ النَّلِي بَيْنَ الْجَابِرَةِ يَشِرُهُمْ إِنَّا فِ ذَلِكَ النِّيْنِ بَقُولُ الرَّبُ

# ألفصل الثالث

﴿ يَهُوا هٰذِهِ ٱلْكَلَسَةَ ٱلَّتِي تَكُلُّمُ بِهَا ٱلَّبُّ ظَيْكُمُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى جِيمٍ ٱلْمَسْرَةِ الَّتِي أَخْرَجُهُمَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ قَائِلًا . ٢٠٠٠ إِيَّاكُمْ وَحَدَّكُمْ عَرَفْتُ مِنْ بَيْن جِيرَ عَمَارٌ ٱلأَرْضِ طَلَافِكَ سَأَكْتَهِ مُلَكُمْ جِيمَ آلَكُمْ . عِنْ أَكُورُ مَا إلَّا إِنَّا تُولَفِئًا. جَيْبِكُمْ أَيْزَارُ ٱلْأَسَدُ فِي ٱلْمَلْبِ وَلَيْسَ لَهُ فُرِيسَةٌ أَمْ يُطِينُ ٱلشِّبَلِ صَوْتَهُ مِنْ مَرِينِهِ إِلَّا إِذَا أَخَذَ شَيْاً. ﴿ يَهِمُ أَيْنَفُطُ ٱللَّمْنُورُ فِي فَحْ ٱلْأَرْضَ وَلَيْسَ فِيهَا شَرَكُ أَمْ يُرْخُ الْخُ مِنَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَمْسِكْ شَيْئًا. ﴿ يَهُمُ النَّبْحُ فِي الْبُوقِ فِي الْمُعِيّةِ وَلَا يَغْزَعَ ٱلثَّمْبُ أَمْ يَكُونُ فِي ٱلْمَدِيَّةِ شَرُّ وَلَمْ يَفْعَلُهُ ٱلرَّبُّ. ١ ﴿ إِنَّ السَّيْمَ الرَّبُ لَا يُفِدُ كُلُّمَةُ إِلَّا أَنْ يُحْمِنَ سرَّهُ لِنبيدِهِ الْأَنْبِيَّةِ . عِيْجٍ زَأَدَ الْأَسَدُ فَن لَا يَمَافُ . تَحَكَلُمُ ٱلرُّبُّ فَمْ لَا يَشَبُّأ . عِنْ إِلَا عَلَى ٱلْفُمُودِ فِي أَشْدُودَ وَعَلَى ٱلْمُسُودِ فِي أَدْضِ مِصْرَ وَقُولُوا أَجْتَسِمُوا عَلَى جِالِ ٱلسَّارَةِ وَٱخْلُوا إِلَى ٱلمُسْجِع ٱلْكَثِيرِ فِي وَسَعِلِهَا وَٱلْظَالُومِينَ فِي دَاخِلُهَا بِينِينَ فَإِنَّامَ لَمْ يَعْرِفُوا ٱلْسَلَ باستِتَلَقَ يَقُولُ ٱلرَّبُّ بِل تَعُونُونَ فِي مُصُودِهِم ٱلْجُودَ وَٱلإَخْتِطَافَ. ١٢٢ لَذَ لِكَ هُكُذَا قَالَ ٱلسَّدُ أرَّتْ ضِنُّ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنَ ٱلْأَدْضِ فَغُطا عِزَّتَكَ عَنْكَ وَنُنْبُ تُسُورُكَ . والله مُكَدًّا قَالَ الرَّبُّ كَمَّا يُضِدُ الرَّاعِيمِنْ فَمِ الْأَسَدِ سَافَيْنِ أَوْطَرَفَامِنَ الْأَذُن هَكُذَا نُنْقَذُ بنو إِسْرًا ثِيلَ ٱلسَّاكِنُونَ فِي ٱلسَّايِرَةِ فِي ذَاوِيَّةِ ٱلسَّرِير وَفِي فِرَاش حِمَشق، كَلِيْنِ إِنْهُوا وَأَشْهَدُوا لِآلِ يَعْفُوبَ يَفُولُ ٱلسَّيْدُ ٱلزُّبُّ إِلٰهُ ٱلْخُنُودِ ١٤٠٠ فَإِنَّى يَوْمَ أَفَتَيْدُمْمَامِي إِسْرَا بْلَ عَلَيْهِ أَفَتَيْدُ أَيْمُامَلَاجَ بَيْتَ إِيلَ فَتُطَمُّ فُرُونُ ٱلْمَدَجِ وَتَسْفُطُ إِلَى ٱلْأَرْضِ \* عَيْنَهُ وَأَضْرِبُ ٱليَّتَ الثَّنُّويُ مَمَ ٱلْيَّتِ ٱلصَّيْقِ وَتَبَدُّ يُلُونَ ألماج وتضمل يوت كثيرة يقول الراب

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

جَنْ إِنْ مَى هٰذِهِ ٱلْكَلِسَةَ يَاعِبَالَ بَاشَانَ أَلِي فِي جَبِلِ ٱلسَّارِةِ ٱلَّتِي تَعَلَّمُ ٱلْفَرَّاةُ وَتَمْنَطُ ٱلْسَاكِينَ وَتَفُولُ لِسَادَتِهَا هَالْوَافَلَشْرَبُ. ﴿ يَكُمْ بِمُدَاسَةِ أَلْمَتُمْ ٱلسَّيْدُ اَرْتُ أَنْ سَالِي مَلَكُنُ أَيَّامُ بَالْخُرُقُ الْمَدُونِيا بِالْكَلْالِبِ وَيَالْخُ أَعْا بَكُنْ بِنفضوص ٱلتَّمَكِ ، ﴿ وَهِي مُغَرِّجْنَ مِنَ ٱلتَّلَمِ كُلُّ وَاسِدَةٍ عَلَى وَجِهِمَا وَتُعلِّرَدُنَ إِلَى هَرْمُونَ يَقُولُ أرَّبُ . جِنْ مَلْمُوا إِلَى بَيْتَ إِيلَ وَأَعْسُوا وَفِي أَلْجُمَالِ أَكْثِرُوا مِنَ ٱلْمُسَلِّمِي وَفِي كُلُّ مَبَاحٍ وَرَبُوا ذَبَائِحُكُمْ وَفِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّام عُمُورَكُمْ عِينِي وَقَدُّوهِ مِن ٱلْخَيرِ وَقِيدَةَ أَغِيْرَافُو وَنَادُوا بِتَقَادِمُ تَعَلَّعُ وَأَنْجِمُوا إِذْ قَدْ أَحْيَيْثُمْ ذَٰلِكَ يَا بَنِي إِسْرَا شِيلًا يَفُولُ السَّبُدُ الرَّبُّ. هَيْنِ كُولَيْ أَمَّا أَيْنَا جَلَتْ تَصِيكُمْ ثَقَاتُ الْأَسْتَانِ فِي تجِير مُدْتُكُمْ وَعَوْدَ ٱلْخَبْرِ فِي جَمِيمِ مَوَاضِعِكُمْ وَلَمْ تَنُوبُوا إِلَيَّ يَقُولُ ٱلرُّبُّ. ويجيج وَأَمَّا أَحْتَ مَنَمْتُ عَنْكُمُ ٱلْمَلَرَ وَقَدْ يَقِيَّ لِلْحَمَادِ ثَلاثَةَ أَشْهِرُ وَأَمْطَرَتْ عَلَى مَدِيتَ وَلَمُ أَمْطرُ عَلَى أَخْرَى وَمُعْلِ خَتُلُ وَلَمْ يَعْلُ حَتُلُ آخَرُ فَجَتَ . ١٠٠٠ فَشَرَدَتْ مَدِمَتَان أَوْ تَلَاثُ مُدُن إِلَى مَدِينَةِ وَاحِدَةِ لِيَشْرِبُوا مَا ۚ ظَلَّمْ يَرَّقُوا وَلَمْ تُتُوبُوا إِلَى يَقُولُ ٱلرَّثْ . جنت منربطم باللع والأبول وكيراما أكارات فانجانكم وكرمكم وينكم وَزَيُونِكُمْ وَلَمْ تَكُولُوا إِلَى يَقُولُ ٱلرُّبُّ . عِنْ فَأَنْسَلَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْوَيَّةَ فِي مَلْ بِقَ مَمْهُ وَقَطْتُ بِٱلْشَيْفِ شُبَائِكُمْ مَعَ سَلبِ خَلِكُمْ وَأَصْصَدَتُ نَفَقَ مُصَّكِرُكُمْ إِلَى أَفُوضَكُمْ وَمُ تُولِوا إِنَّ يَقُولُ الرَّبُّ . عَلَيْهِ فَلَلِّمُكُمْ كَمَّا قَلِهَ اللهُ سَدُومَ وَعَوْدَةَ فَكُنتُمْ حَصَلْقَ مُنْتَفَلَةٍ مِنَ الْحَرِيقِ وَلَمْ تَحُولُوا إِلَىَّ بَغُولُ ٱلرَّبُّ . عِلِيِّكَ إِنِّي لِذَلِكَ أَصَنُّم بك حُكَفًا يَا إِسْرَائِكَ وَمَا أَنِي أَمْنَهُ بِكَ هَذَا فَأَسْتَهِدُ المِنَّا وَإِلْمَكَ مَا إِسْرًا ثِيلَ عِينَ فَإِنَّهُ مُودًا

# نُبُولُا لَمُ عَالَوْسَ

#### ألفصل الأوَّلُ

وَيُنْ إِلَى اللَّهِ عَلَمُوسَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَعَاةِ تَفُوعَ مِمَّا دَآهُ عَلَى إِسْرَاشِسلَ فِي أَبَّام عُزَّيًّا مَكِ يَهُوذَا وَفِ أَيُّام يَارُبُهُمْ بن يُوآشَ مَكِ إِسْرا شِلْ قَبْلَ ٱلزُّلَّةِ بِسَمَّيْنِ . عِيجَة قال، إِنَّ الرَّبِّ يَزَادُ مِن صِيْلُونَ وَبُعَلِق صَوْتَهُ مِن أُورَشَلِيمَ فَتَلْقِبُ مَرَاتِمُ الرَّعَاةِ وَيذوي رَأَنْ ٱلْكُرْمَلِ . كَانَتُ مَكْدًا قَالَ ٱلرَّبِّ إِنِّي لِأَجْلِ مَمَّاسِي وَمَثْقَ ٱلثَّلاثِ وَالْأَرْبَعِ لَا أَرْدُهَا لِأَنَّهُمْ دَاسُوا حِلْمَادَ بَوَادِجَ مِنْ حَدِيدٍ . يَعْفِي فَأْرُسُلُ نَارًا عَلَى بَيْتِ حَرَا لِل فَتَأْكُلُ تُصُورَ بَهَدَدَ عِنْ إِلَيْ وَأَكْبِرُ مِزْلَاحَ دِمَثْقَ وَأَسْتَأْصِلُ ٱلسَّاكِنَ مِنْ بُلْمَةِ آلِونَ وَالْقَايِضَ عَلَى ٱلصُّوْلِكَانِ مِنْ بَيْتِ عَدْنِ وَيَدْعَبُ شَمْ أَدَامَ إِلَى ٱلْلِلاَ إِلَى فِيرَقَالَ ٱلرَّبِّ ، جَنْهُ لا مُكْنَا قال الرَّبِّ إِنِّي لِأَجْلِ مَنَامِي غَزَّةَ السَّلاثِ وَالْأَدْمَ لِلا أَدْتُمَا لِأَنَّهُمْ أَجْلُوهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ لِيُسَلِّمُوهُمْ إِلَى أَدُومَ وَيَحْدِي فَأَدْسِلُ قَادًا عَلَى سُودٍ غَزَّةَ فَتَاكُولُ تُصُودُهَا عِنْهِمْ وَأَسْتَأْصِلُ ٱلسَّاكِنَ مِنْ أَشْدُودَ وَٱلْقَابِضَ عَلَى ٱلسُّوجَ إن مِنْ أَشْفَالُونَ وَأَرْدُ بَيِي عَلَى عَفْرُونَ فَتَهْكُ بَفَيَّةُ فَلْسَطِينَ قَالَ ٱلسِّيدُ ٱلرُّبُّ . وي مُكتَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنِّي لِأَجْلِ مَمَاسِي صُورَ ٱلثَّلَاثِ وَٱلْأَرْبَمِ لَا أَرْدُهَا لِأَنَّهُمْ سَلَّمُوهُمْ عُجْلَيْنَ عَنْ آخِرِهِمْ إِلَى أَدُومَ وَلَمْ يَذُّكُوا عَمْدَ ٱلْإِخْوَةِ . عَنْ الْخِرْمِ لَأَدَاعَلَ سُور سُورَ فَتَأْكُلُ فَصُورَهَا . جَيْلِينِ هَكُنا قَالَ الرَّبِّ إِنِّي لِأَجْلِ مَعَاصَى أَدْوِمَ التَّلاثِ وَالْأَرْبَم لَا أُدُدُّهُ لِأَنَّهُ تَعَثَّبَ بِالسِّيفِ أَخَاهُ وَأَفْسَدَ مَرَاجَهُ وَجَمَلَ غَضْيَهُ يَفْرَسُ إِلَى الأيد وَخَفِظَ خَنْفُ عَلَى الدُّوامِ . ﴿ يَرْأُكُمْ فَأَرْسِلْ نَازًا فِي تَبْهَانَ فَتَأْسِكُلُّ تُصُورُ لِمُمرَّةً . ﴿ لَيْنَاكِمْ هُكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِنِّي لِأَجْلِ مَعَاسِي بَنِي عَنْونَ الثَّلاثِ وَالْأَرْبَمِ لَا أَرُدُّهُ لِأَنْهُمْ شَقُوا حَبَاتَى جِلْمَادَ لِيُوسِمُوا تَخْمُهُمْ . ﴿ إِنَّا فِي أَنْسِرُمُ نَادًا فِي سُودِ رَبُّهُ فَتَأْكُولُ فُسُورَهَا مَع صَيْمَةٍ فِي يَوْمِ ٱلْهَتَالِ وَعَاصفِ فِي يَوْمِ ٱلزُّوْبَعَةِ ١٤٠٠ وَيَذْعَبُ مَلَكُومُ إِلَى ٱلْجُلاّة هُوَ وَرُوْسَاوُهُ مَمَّا قَالَ ٱلرُّبُّ

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

ويجيع مُكَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنِّي لِأَجْلِ مَعَامِي مُوآبَ ٱلصَّلَاثِ وَٱلْأَدْتِمِ لِلاَأْدُمُ لِأَنَّهُ أَمْرِقَ عِظْمَامَ مَكِ أَدُومَ حَتَّى صَادَتَ كِلْمَنَّا . ﴿ اللَّهِ فَأَرْسِلُ ثَارًا عَلَى مُوآبَ فَأَكُلُ غُمُودَ ٱلْفَرِيْنِ فَيُوْتُ مُوآبُ بَجُلَةٍ وَصَيْحةٍ وَصَوْتِ ٱلْبُوق جِيجِيْ وَأَسْتَأْسِلُ ٱلفَاحِنيَ مِنْ وَسَعْهَا وَأَقْتُلُ جَمِهَ رُوْسَاتُهَا مَهَا عَالَ الرَّبِّ . كِينِي هَكُذَا قَالَ ٱلرُّبُّ إِنَّى لِأَجْلَ مَعَامِي يَهْوِذَا ٱلتَّلَابُ وَٱلْأَرْمَ لِلَاأَدْذُهُ لِأَنَّهُمْ ٱنَذُوا شَرِيعَةَ ٱلزَّبِ وَلَمْ يَحْفَظُوا رُسُومَةً وَأَصَلَّتُهُم أَكُونِهِمُ أَلِّي ٱلْبَهَا آبَاوُهُم . عَيْنِي فَأْرْسِلُ نَازًا عَلَى بِبُوذًا فَتَأْكُلُ فَصُورَ أُورَشَلِيمُ . عِنْ مُكُذًا قَالَ ٱلرَّبُّ إِنِّي لِأَجْلِ مَامِي إِسْرَائِلَ ٱلثَّلَاثِ وَٱلْأَرْتِم لَا أَرْدُهُ لِأَنَّهُمْ إَعْوا الصِّدْيقَ بِٱلْمِضَّةِ وَٱلْسَكِينَ بَعْلَيْنَ ، ﴿ وَهُمْ إِنَّا يَبْتَنُونَ أَنْ يُعْطِى تُرَابُ ٱلأَدْضِ رَأْسَ ٱلْفَتْرَآة وَيُأْوِدُونَ طَرِيقَ ٱلْبَائِسِينَ وَيَدْخُلُ ٱلرُّجُلُ وَأَبُومُ عَلَى صَبَّيْةِ وَاحِدَةٍ لِلْدَنْسَا أَنْهِيَ ٱلْمُدُّوسَ. ﴿ يَعْجُمُ وَيَطْمُحُونَ عَلَى بِبَابِ مَرْهُونَةٍ بِجَانِب كُلُّ مَذَبَحٍ وَيَشْرَ بُونَ خَرَ ٱلْمُزَّمِينَ فِي بَيْتِ إِلِمْهِمْ. ﴿ لَكُنَّا وَإِنِّي دَمَّرْتُ مِن وُجُوهِهِم ٱلْأُمُور يُبِنَ ٱلَّذِينَ مِثْلُ قَامَاتِ ٱلْأَرْزِ قَامَاتُهُمْ وَصَلاَ بَنَّهُمْ كَأَ لَكُوطٍ وَدَمَّرْتُ عِمَارَهُمْ مِنْ فَوْقُ وَغُرُوتُهُمْ مِن تَحْتُ . ١ عَنْهُ وَأَخْرَجُكُمْ مِنْ أَدْضَ مِصْرَ وَسِرَتْ بَكُمْ فِي ٱلْجَرِيَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً لِأُورَ ثَكُمُ أَرْضَ ٱلْأَمُورِيينَ. ١١٤ وَأَقَتْ مِنْ بَنِيكُمْ أَنْبِيآ وَمَنْ شَائِكُمْ نُذُدَا ۚ أَلَيْسُ ٱلْأَمْرُ كَذَٰ لِكَ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ يَقُولُ ٱلرَّبِّ. كَانَ فَسَقَيْمُ ٱلنَّذَرَآءَ خَرًا وَأَمْرُتُمُ ٱلْأَنْبِيَّةَ قَاعَينَ لَا تَتَنَّأُوا . عِنْ عَمَّ نَذَا أَضْفَطُكُمْ فِي مُواضَكُمْ صَغَطَ ٱنْجَلَةِ ٱلْشَحْوَةِ أَكْدَاسًا جَيْلِي فَيَبِدُ عَنِ ٱلْخَيْتِ كُلُّ مَكُمْ وَٱلْعَوِيُّ لَا يَشَدِّذُ

Digital by Google

صَلَيْحُ الْجِبَالِ خَالِقُ الرَّبِحِ الْمُنْكِنُ لِجَنَّمَ مَا فَكُواْ الْجَالِ الطَّلْمَةَ غَيْرًا الْوَامِل مَشَادِتَ الْأَرْضُ وَانْحُهُ الزَّنِ الْهُ الْمُؤْدِدِ

#### ألفصل الخامس

عِنْ إِنْهُوا هٰذِهِ الْكِلِمَةُ أَلَى أَنَادِي بِهَا مَلَيْكُمْ وِنَاهَ بَاآلَ إِسْرَائِسِلَ. جِيمِج فَذ سَقَطَت عَدْدًا السِرَائِل فَلا تَنُودُ تَقُومُ . قَدْ طُرِحَت عَلَى أَرْضِهَا فَلْسَ مَن يُعْمِكَ . عِيْجٍ ۚ فَإِنَّهُ مُكُمًّا قَالَ ٱلنَّبُ ٱلرَّبُ إِنَّ ٱلْمِينَةَ ٱلَّتِي نُخْرِحَ أَفَا تَنْقَ عَلَى سِنَّم وَٱلِّنِي غُرِجُ بِئَةً تُنبَقَ عَلَى عَشَرَةِ لِآلُو إِسْرَائِيلَ. ﴿ يَكُمْ لِأَنَّهُ هُ حَكَذَا مَالَ ٱلرَّبُّ لِآلَ إِسْرَائِيلَ ٱطْلُبُونِي فَغَيْوا جِينِيعِ وَلَا تَعْلَبُوا رَبْتَ إِيلَ وَلَا تَأْتُوا ٱلْجُبَالَ وَلَا يُجُوزُوا إِلَى بلَّرَ سَبْمَ فَإِنَّ ٱلْحَلِيْمَالَ تُحْلِقَ جَلاَ ۗ وَبَيْتَ إِبلَ تَصِيرُ عَدْماً . ﴿ وَهِنْ أَطْلُبُوا ٱلْبُ فَعَيْوا اِللَّهُ بَنْبَينَ كَالْتَادِ عَلَى بَيْتِ يُوسُفَ فَتَأْكُلُ اللَّهُ بَيْتَ إِبلَ وَلَيْسَ مَنْ يُطني . جِيرٍ إِنَّكُمْ تَحْوِلُونَ ٱلْمُثَالَةُ أَصْلَيْنَا وَتُهْمِلُونَ ٱلْمَدُلُ عَلَى ٱلْأَرْضِ. جِيرِي وَإِنَّهُ خَالِقُ ٱلثُّرَبَّ وَالْجُوزُا ۚ وَعُولًا ظِلِّ ٱلْمُوتِ صَبَاحًا وَمُفَتِّي ٱلْهَارِ بِٱلْفِيلِ ٱلَّذِي يَدْعُومِياهَ ٱلْجَرِ فَيْهِمُهَا عَلَى وَجُوا لَأَرْضِ وَالنِّسُهُ ٱلرَّبُّ . ﴿ يَعْتُمُ ٱلَّذِي يَنِكُنُّ ٱلدَّمَادَ عَلَ ٱلْمُلَزّ فَيْمِلُ الدُّمَارُ عَلَى ٱلْحَمِينِ . عَنْهُمُ لَقَدْ أَبْنَصْوا ٱلْمُرَبَحْ فِي ٱلْبَابِ وَمَقْتُوا ٱلْمُتَكَلِّمَ بِالإُسْتَامَةِ . عِنْ إِلَا إِلَا عَا أَنَّكُمْ تَطَأُونَ ٱلْسَكِينَ وَتَأَخَذُونَ مِنْهُ خِلَيْ يُر قَالَهُم تَبْنُونَ لْيُونًا مِنْ حَجْرِ مَفُوتِ وَلَا تَسْكُنُونَ فِيهَا وَتَفْرِسُونَ كُوْمِنَا مَهِيَّةً وَلَا تَشْرُ يُونَ خَرَهَا. كالله فَإِنِّي عَالِمُ بَمَاسِيكُمُ ٱلْكَثِيرَةِ وَخَطَا إِلَمُ ٱلْمَظِيمَةِ نَشَا يَقُونَ ٱلصِّدَينَ وَتأخذُونَ ٱلْأَمْ وَتُحْرَفُونَ مَنَّ ٱلْمَاكِينِ فِي ٱلْبَكِ، عَنْ إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فِي ذيك ٱلزَّمَانِ لِأَنَّهُ زَمَانُ سُوه . بِحَيْثِينَ فَأَمْلِلُوا ٱلْحَيْرَ لَا ٱلشَّرِّ لِتَغَيُّوا فَيَكُونَ ٱلرَّبِّ إِلَّهُ ٱلْمُلُودِ مَمَكُمْ فَمَا فَلَتُمْ . عِنْهُمُ أَيْنِصُوا الشُّرُّ وَأَحِبُوا ٱلْحَيْرَ وَأَقِيلِ الْمُحْتَمَ فِي ٱلْبَلِ مَسَى الرَّبُّ إِلَّهُ ٱلْجُودِ أَنْ مَا فَ بَيْعَةٍ فِيسُتَ . عَلَيْ إِذَاكَ مَكْدًا قَالَ السَّيدُ الرَّبِّ إِلَّهُ ٱلْجُنُودِ فِي جَمِيمِ ٱلسَّاحَاتِ يَكُونَ نَحِيبٌ وَفِي جَمِيمِ ٱلشَّوَادِعِ يُعَسَالُ وَيْلُ وَيْلُ وَيُدْعَى ٱلْحَرَاتُ إِلَى ٱلَّذِي وَٱلْمَارِفُونَ بِالرِّئَاةَ إِلى ٱلْفِيبِ عَلَيْكُ وَيَكُونُ فِي جَمِيمِ ٱلْكُرُومِ تَحِيثُ لِأَنِّي أَجُوذُ فِي وَسُعِكَ قَالَ أَرَّبُ ، عَيْنِهُ وَيْلُ لِلسَّنَيْنَ وَمَ ٱلرَّبِ. لَم ذَاكَ. إِنَّ يَوْمَ ٱلرَّبِ هُوَكُكُمْ ظُلْمَةُ لَا نُورٌ . ﴿ إِنَّ إِنَّا إِذَا حَرَبَ إِنْسَانُ مِنْ وَجُو ٱلأُسدِ فَلَقِيَّهُ المُثُ أَوْدَخَلَ الْيَتَ وَأَسْدَ يَهُمْ إِلَى الْخَايِطِ فَلْسَمَّهُ حَيَّهُ . عَنْهِمُ أَلَيْسَ يَوْمُ أَرْبَ ظُلَمَةً لَا نُورًا بَلْ هُوَ دَنْجُورٌ لَاصْيَّا لَهُ . عِنْ عِلْ لَمَّذَ أَبْفَضْتُ أَعَادَكُمْ وَرَذَ تُعْاوَلَمْ تَطِبْ لِي أَحْمَنِا لَا تُكُمْ . ﴿ يَهِمُهُمْ إِنِّي إِذَا أَسْعَدُتُمْ لِي غُرَقَاتِكُمْ وَتَقَادِمُكُمْ لَا أَرْتَعْنِي وَلَا أَكْفَتُ إِلَى ذَبَائِمِ ٱلسُّلَامَةِ مِن مُسَمَّنَا يَكُمْ . عِنْ أَصْ يَنِي زَجَلَ أَغَانِكَ فَإِني لَا أَنْهُمْ تَنْمَ عِيدًا بِكَ . عَلَيْ إِلَى لِيَحِرُ الْفَضَاءُ كَالْيَاءِ وَالْمَدَلُ كَنْمِرٍ لَا يَنْقَطِمُ عَلَيْهِمْ هَلْ مُّوا بَهُمْ لِي ذَمَائِحُ وَتَمَادِمَ أَرْمَدِينَ سَنَةً فِي ٱلْبَرَّئِيةِ بِا آلَ إِسْرَائِيلَ. عِيجِيجَ بَل خَلْتُمْ خَيْةَ مُولَكُكُمْ وَكُوَّانَ غَائِيكُمْ كُوْكَ إِلْمُكُمْ الَّذِي صَنْفُوهُ لَكُمْ. ﴿ إِنَّهُ فَسَأَخِلِكُمْ إِلَ مَا وَرُهُ وَمَشْقُ قَالَ ٱلرُّبُّ ٱلَّذِي إِلَٰهُ ٱلْخُذِهِ وَٱسْكُهُ

#### ألفصل السكدس

مَنْرُولْ سِنَاحُ الْمُتَسِطِينَ، عِنْ فَلَهُ الْمُنْ السَّدُا رَبُّ بَشْدَ يَوْلُ الرَبُ إِلَّهُ الْجَنْرِهِ

إِنَّ كُونُ وَهُو يَشُوبَ وَالْبَعْلَ عُمْرُوهُ فَلاَ لَهِنَ الْمَيْهُ وَبِالْحَا، عَنْهُ وَمُولَهُ لِلْرَجَ

اَلْمِنْكُمْ وَهُو يَشُوبُ وَالْبَعْلُ إِلَى مُؤْمِّ اللّهِ اعْدَالُهُ إِحْدُينَهُ عِلَيْهِمْ الْمُنِيلُ اللّهِ الْمُنْفُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### ألفَصُلُ السَّابِعُ

وَيُعْ مُكُنَّا أَرَانِيَ ٱلسَّيْدُ ٱلرُّبُّ ،إِذَا بِهِ يَجُبُلُ مَرَادًا فِي بِدَّاءَةِ خُرُوجِ ٱلْخُلْفَةِ وَإِذَا بِٱلْكُلَّةِ قَدْ خَرَجَتْ بَعْدَ جَزَادِ ٱلْمِلِكِ. عَنْهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَحْمَلِ عُصْبِ ٱلأَرْضِ فَّكُ أَيُّ السِّدُ الرُّبُّ اسْحُ فَن أَيْدِم مَنفُوبَ فِائْ صَنِيرُ ، عَنْ المَّدِ الْرَبُّ عَلَى ذيك . لَا يُكُونُ قال الرُّب عِنْ يَحْدُ الْمَانِي السِّدِ الرَّبُّ ، إذا بِالسَّبِدِ الرُّبِ يَدْعُو إِلَى ٱلْهَاكَةِ بِٱلنَّادِ فَأَحَلَتِ ٱلْمَرَ ٱلْمَظِيمَ وَأَكْلَتِ ٱلْبَرِّ. ٢٠٠ قَلْتُ أَيُّهَا السَّدُ الرَّبُّ أَتُنْفُ فَنْ يُعْبُمُ يَنْفُوبَ فَإِنَّهُ مَنْ يَرْ . عِيْ فَنَدِمَ ٱلرَّبُ عَلَى ذلك. وَذَٰ إِنَّ أَيْنَا لَا يُكُونُ قَالَ السُّيدُ الرُّبِّ وَ وَيَ مُكُذَا أَرَانِي . إِذَا بِالسَّيدِ قَدْ وَقَف عَلَى حَالِطُ مَنْنَي عَلَى ٱلْمُطْمَارِ وَبِيدِهِ مِطْسَادٌ . عَنْهُ فَعَالَ لِيَ ٱلرَّبُّ مَاذَا أَنْتَ رَّآه يَاعَامُوسْ فَعُلْتُ مِطْمَادًا . فَعَالَ ٱلسِّيدُ هَا ۚ ثَمَّا أَجْمَلُ ٱلْطِمَادَ فِي وَسْعِ شَعْي إِسْرَا ثِيلَ وَلَا أَعُودُ أَعْلُو عَنْهُ مِنْ بَعْدُ عَلَيْكُ فَنْدَمَّرُ مَشَادِفُ إِنْعَنَ وَتُحْرَٰبُ مَقَادِسُ إِسْرَا نَيلَ وَأَقُومُ عَلَى بَيْتِ وَادْبُهَامَ بِٱلسَّيْفِ و يَحْتِيجُ فَأَدْسَلَ أَمْضَا كَاهِنْ بَيْتَ إِبِلَ إِلَى الدُّبْهَامُ مَكِ إِسْرَا بِيْلَ قَايِلًا إِنَّ عَامُوسَ قَدْ فَتَنَ عَلَيْكَ فَيَا بَيْنَ آلِ إِسْرَا ثِلَ. إِنْ ٱلْأَدْضَ لَا تُعلِقُ أحسَالَ جَمِر كَلَامِهِ . همين لأنَّهُ هُكَذَا قَالَ عَامُوسُ إِنَّ يَارُ بِنَامَ يُموتُ بِالسَّيْفِ وَإِنْدُا نِنْ يُخِلَ عَنَّ أَرْضِهِ إِجْلاً • عِنْهِ وَقَالَ أَمَمْنَا لِللَّوسَ أَيْكَ الزَّانِي أَعْلَلِنِ أَهْرُكُ إِلَى أَرْضَ يَهُوذًا وَكُلُ هُمَاكَ خُبُرَكَ وَتَنَيَّأُ هُنَاكَ عِيرِي وَأَمَّا يَتَ إِلَى فَلا تُمُذُّ تَغَبُّ فِيهَا لِأَنَّهَا مَقْدِسُ ٱلْمَكِ وَبَيْتُ ٱلْمُكِ . عَنْهُمْ فَأَجَابَ عَامُوسُ وَقَالَ لِأَمْسَا إِنَّى لَسْتُ نَبِياً وَلَا أَبْنَ نِي إِغًا أَنَا وَاعِي بَقْرِ وَوَاخِزُ جَمْنِ ﴿ يَعْيُمِ الْمَأْخَذَ فِي أَوْبُ مِنْ وَدَآهَ ٱلْغَنْمِ وَقَالَ فِي ٱلرَّبُّ ٱلْطَلِقَ وَتَنْبُأُ لِصَنِّي إِسْرًا يُلِلَ يَكِيِّهِ فَالْآنَ أَسْمَ كُلَّمَة ٱلرَّبِّ. أَنْتُ تَقُولُ لَا تَنَكُأُ عَلَى إِسْرًا لِيلَ وَلَا تُعْمَلُ عَلَى آلِ إِنْحَقَ. جِنْهُمُ الْآلِكَ عَكَمَا قالَ ٱلرُّتْ إِنَّ ٱمْرَأْتُكَ تَرْنِي فِي ٱلْمِدِينَةِ وَبَيْكَ وَبَاتِكَ يَسْمُعُونَ بِٱلسُّيْفِ وَأَدْضَكَ تُعْسَمُ بِلُكَيْلِ وَقُوتُ أَنْتَ فِي أَدْضِ نَجِسَةٍ وَإِسْرَائِيلُ يُجْلَى عَنْ أَدْمِنِهِ إِجْلاً

### ألفصل التامن

على هُكُذَا أَوَانِ السُّهِ الرَّبُ إِذَا بِرَنِيلِ فَوَاكِمَ . هِي فَقَالَ مَا قَالَتُ رَآهُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمَالِمِيلَ الْمَالِمُ الْمَالِمُونَ الْمَعْلَمُ عَلَى شَهِي إِسْرَائِيلَ فَلَا أَوْلَا لِمَالُولِ اللَّهِ مَعْلِمُ الْمَالُولِ اللَّهِ مَعْلِمُ اللَّهِ مَعْلِمُ اللَّهِ مَعْلِمُ اللَّهِ مَعْلِمُ اللَّهِ مَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ



كَثَوْمُ أَعْفُ كُنُو مَصْرَ عَنْهُ وَكُونُ فِي ذَلِكَ أَلَيْهُ وَلِلْ النّبِدَ الرّبُ إِلَيْ النّبِهِ النّبِهِ النّبِهِ النّبَيةِ النّبِهِ النّبِهِ النّبِهِ النّبِهِ النّبِهِ النّبِهِ النّبَيةِ وَأَنْهُ مَلَ كُلّ حُو النّبِهِ النّبِهِ النّبَهِ النّبَهِ النّبَهِ النّبَهِ النّبَهِ النّبَهِ النّبِهِ النّبَهُ النّبِهِ النّبُهِ النّبِهِ النّبُهُ النّبُومُ النّبُهُ النّبُومُ النّبُهُ النّبُومُ النّبُهُ النّبُومُ النّبُهُ النّبُومُ النّبُهُ النّبُومُ النّبُومُ النّبُومُ النّبُهُ النّبُومُ النّبُهُ النّبُومُ النّبُهُ النّبُومُ النّبُهُ النّبُومُ النّبُومُ النّبُومُ النّبُهُ النّبُومُ النّبُ النّبُهُ النّبُومُ اللّبُومُ النّبُومُ اللّبُومُ اللّبُومُ النّبُومُ اللّبُومُ النّبُومُ اللّبُومُ ا

### ألفصل التآسغ

وي وَأَيْتُ السُّيِّدَ وَاقِفَا عَلَى الْمُذَبِّحِ فَعَالَ أَصْرِبِ الْفُوْرَانَ فَتَرَّ لَاَلْأَعْلُ وَلَهِلً لْمُعْلَمْ عَلَى دُوْوسِ جَمِيهِمْ وَإِنِّي سَأَقُلُ أَوَاخِرَهُمْ بِٱلسُّيْفِ فَلا يَهْرُبُ مِنْهُمْ هَارِبُ وَلَا يُفلِتُ مِنْهُمْ قَاجٍ . عِنْهُ إِنْ نَعْبُوا إِلَى ٱلْتَجِيمِ فَيْنَ هُسَاكَ فَأَخَذُهُمْ يَدِي أَوْ صَعِدُوا إِلَى السُّمَاءَ فَينَ هَنَاكَ أَزُلُمُ . عِنْ وَإِن أَخْتَبَأُوا فِي رَأْسِ ٱلْكُرْمَلِ فِن هُنَاكَ أَفَتِسُ فَأَخْلُهُمْ أَوِ اسْتَرُوا مِنْ أَمَامِ عَنِيَّ فِي قَمْرِ ٱلْجَرِ فِينْ هُسَاكَ آمْرُ ٱلْحَيْةَ فَتَلْسَفُهُمْ . عَنْهُ وَإِنْ نَعَبُوا إِلَى ٱلْجَلاَّهُ أَمَّامُ وُجُوهِ أَعَدَّآئِهِمْ فَينَ هُسَاكَ آمُرُ ٱلسَّيفَ فَبَعْتُهُمْ وَأَجْمَــلُ عَنِينً عَلَيْهِمْ لِشُرَّ لَا لِخَيْرٍ • ﴿ ﴿ إِنَّ السَّبِّدَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ هُو ٱلَّذِي يَمشُ ٱلْأَدْضَ فَتَذُوبُ وَيُوحُ جِمِمُ ٱلنَّاكِينَ فِيهَا وَتَطَمُّو كُلُّهَا ثُمَّ تَضُبُّ كَتُمْ مِصْرَ. وَهُوَ الَّذِي يُشَيِّدُ فِي النَّهَا ۚ عَلالَّهِ وَلِوْسَلُ عَلَى الْأَرْضِ فَبَتْ الَّذِي بَدْعُو مِيَاهُ ٱلْهَرِ وَيَهِمُهُمَّا عَلَى وَجِهِ الْأَرْضِ وَٱلْمُهُ ٱلرَّبِّ . عِنْ إِلَيْهُمْ لِي كَيْنِ ٱلْكُوشيينَ يَا يَنِي إِسْرَا نِيلَ يَعُولُ ٱلرَّبُّ • أَلَمُ أُخْرِجُ إِسْرًا ثِيلَ مِنْ أَدْضٍ مِصْرَ وَٱلْقِلْسَطِينَ مِنْ كَفْتُورْ وَأَرْامَ مِنْ قِيرْ . ﴿ وَهِي هَا إِنْ عَنِي السِّيدِ الرَّبِّ عَلَى ٱلْمُمْلَكُةِ ٱلْخَاطِلَةِ فَأَخْتِرُهُمَا عَنْ وَجِهِ الْأَرْضِ إِلَّا أَنِّي لَا أَسْتَأْصِلُ آلَ يَعْفُوبَ اسْتَعْمَا لَّا يَغُولُ الرَّبُّ . عَنْ يَعْ هَا آنَا آمُنُ وَأَهُزُّ آلَ إِسْرَائِلَ فِي جِيعِ ٱلْأُمْرِ مَنَّ ٱلِخَنْطَةِ فِي ٱلْيَرْبَالِ فَلا تَسْفُطُ حَصَــاتُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ﷺ وَبِٱلسَّيْفِ يَّمُوتُ يَجِيعُ خَطَأَةٍ شَمْبِيَ ٱلْقَائِلُونَ إِنَّ ٱلشَّرَّ لَا يُدَانِينَا وَلَا بُدْرَكُمَا . عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَنْهُم أَنِيمَ مَكِنَ دَاوْدُ أَلْتِي سَعْطَ وَأَسْدُ نُلْمَهُ وَأَفِيمُ مَا تَهَدُّمَ مِنْهُ وَأَبْنِيهِ كَمَا كَانَ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْكَدِيَّةِ ١٤٠٠ كِنْ يَرُوا بَيَّيَّةً أَدُومَ وَجِيعَ الْأَمْمِ الَّذِينَ دُعِيَ انْتِي عَلِيمٌ يَقُولُ ٱلرَّبُّ السَّائِمُ هُمَّا . عِلَيْكِمْ هَا إنْهَ أَلْقِي أَيَامٌ يَعُولُ أَلَ بُ يُدُرِكُ فِيهَا الْحَادِثُ الْخَلِيدَ وَدَايْسُ الْيَنِيدِ بَاذِرَ الزَّرْعِ وَتَعْطُرُ الْجِبَالُ سُلافًا وَتَسِيلُ جِيعُ الْإِكَامِ. ﴿ لَيْهِمْ وَأَدْدُ سَيَّ شَعْبِي إِسْرَائِسِلَ فَيَنْوَنَ ٱلْمُنَ ٱلْخُرَّةَ وَيَسْكُلُونَهَا وَيَفْرِسُونَ كُوْهِما وَيَشْرَ بُونَ مِنْ خَرِهَا وَيُشْيِنُونَ جَنَّتِ وَيَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِهَا . عَنْ اللهُ وَأَعْرِلُهُمْ عَلَى أَرْضِهِمْ وَلَا يُقْتَلُّونَ فِيهَا بَعْدُ مِنْ أَرْضِهِم أَلِّي أَعْطَيْهَا لَمْمُ قَالَ ٱلرَّبِ إِلَيْكَ

# بُرُونَا عُولِكُما

وَالْوَالِ مَنْهِدُ إِلَى الْأُمْهِ أَنْ قُولُوا اَلْسَبْدُ الرَّبُّ لِأَدُّمْ وَقَدْ تَعِنَا نَعْمَةً مِنْ لَمْنَ الرَّبِ
وَأَوْلِ مَنْهِدُ إِلَى الْأَمْمِ الْنَ فُرُمُوا وَلَنَهْمُنْ عَلِمَا فِيْنَالِ. وَهِيْهِ هَا اَنَا عَدْ جَمَلُكُ
مَنِيرًا فِي الْأَمْمِ وَإِنْكَ حَيْدُ جِدًّا . ﴿ وَهِلَا الْمَالَوْلَ مَنْ الْمِلْوِيلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُوالِلَّالِي الللللَّالِيَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَ

بسَرِقِ مَا يُكْفِيهِمْ . لَوْ أَنَّ ٱلْقَاطِلِينَ أَوْلَدَ أَمَا كَانُوا أَبْقُوا خُصَاصَةً . عَيْمَ كَيْفَ فَتُسَ عِيسُو وَغُصَتَ خَايَاهُ . عَنْهِ إِنْ جَيمَ دِجَالِ عَدْكَ قَدْ طَرَدُوكَ إِلَى ٱلْخُمْ وَخَدْعَكَ رِجَالُ سَلَامِكَ وَغَلِمُوا عَلَيْكَ وَجَمَلُوا خَبْرَكَ حِبَالَةً مِنْ تَخْسِكَ. إِنَّهُ لَأَضْمَ فيهِ. وي ألاأبيد في ذلك الوم يَعُولُ الرَّبُّ الْحُصَّاةُ مِنْ أَدُومَ وَالْعَمْ مِنْ جَبَل عِيسُوَ . ﴿ يَهِمُ الْمَانُوعُ جَابِرَتُكِ مَا تَبْانُ كِنَى يَعْرِضَ بِالْقُتْلِ كُلُّ دَجُل مِنْ جَبَل عِيسُوَهُ المُنكِلِ إِنَّهُ مِنْ أُجْلِر جَوْدِكَ عَلَى أَخِيكَ يَنْفُوبَ سَيْمُفَاكَ أَيْزُنِي وَتَمْرِضُ إِلَى الْأَبدِ جِينِ ﴾ فَإِنَّكَ قِوْمَ وَتَفْتَ ثُجَاهَهُ قَوْمَ سَتِي الْفُرَبَّا فَجِيشَهُ وَدَخَلَ الْأَجَانِ أَ أَوْا بَهُ وَأَكُوا ٱلْمُرْعَةُ عَلَى أُورَشَلِيمَ كُنْتَ أَنْتَ أَيْمًا كُوَاحِدِ مِنْهُم . ١١٤ قَلَ آتُظُو إِلَى قِيم أَخِيكَ إِلَى قُوْمٍ غُرْ يَتِهِ وَلَا تُشْمَتُ بِبِنِي يَهُوذًا فِي يَوْمٍ هَلا صحيم وَلَا تَسْفَلُم بِضَكَ فِي يَوْم صِيْبِ . عَنْهُ لاَ تَدْخُلْ بَابَ شَنِي فِي قِرْمِ عَطَيْهِمْ وَلَا تَنْظُرْ أَنْتُ أَيْمًا إِلَى كِلتَّهِمْ فِي قِوْمٍ عَطَيْهِمْ وَلَا نُلْنَ يَدُكُ عَلَى زُوْتِهِ فِي قَوْمٍ صَلَّىهِ \$ ﴿ لِلَّهُ وَلَا تَشِفْ عَلَى ٱلْمُرْقِ لِتُمْثَلُ ٱلْمُلْتِينَ وَلَا تُسْلِمِ ٱلْبَاقِينَ مِنْ فِي يَوْمِ ٱلشِّيقِ. ١٤٢٤ فَإِنْ يَوْمَ ٱلرَّبِ قَرِيبٌ عَلَى جَبِيرِ ٱلْأَمْمِ فَكُمَا فَعَلَتْ يُفْعَلُ بِكَ وَتَسُودُمُ حَكَافًا ثَكَ عَلَى رَأْسِكَ . عَلَيْجَ وَثُمَّا شَرِيْمُ عَلَى جَبُ لِرَفْنِي تَشْرَبُ جَبِيمُ ٱلْأَسْمِ كُلَّ جِينِ. يَشْرَأُونَ وَيَبْلُونَ وَيُكُوفُنَ كَانْتُمُ أَيْكُولُوا . مُنْ وَي جَبْلِ صِبْلُونَ تُكُونُ الْفَيَّةُ وَبَحْونُ فَلْسَا وَيَثُ آلُ يَعْفُوبَ الَّذِينَ وَدِنُوهُمْ عِينَاكِمْ وَيَكُونَ آلُ يَعْوبَ لَانًا وَّآلُ يُوسُفَ لِمِيا وَّآلُ عِيسُو عَمَافَةَ فَيْضَرِمُونَهُمْ وَوَكُمُلُونَهُمْ وَلَا تَكُونُ بَعِيَّةً مِنْ آلِ عِيدُو لِأَنَّ ٱلرَّبَّ تَحَكَّمَ. ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَدَتْ ٱلْخُوبُ جَبَلَ عِيدُو وَالسَّهٰلُ فَلِسْطِينَ وَيَرُونَ خَلَّ أَفْرَاشِمَ وَحَصْلَ السَّارِزَةِ وَيَرِثُ بَلْيَامِينُ جِلْمَادَ ، عِنْهِ وَيَرثُ جَلاَّ هَٰذَا الْجَيْسُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا الْكُنُمَا نَيْنَ إِلَى صَرْفَتَ وَجَلاآا أُورَشَلِيمَ ٱلَّذِينَ فِي سَفَادَة مُدُنَ ٱلْجُنُوبِ •

عَنَّيْهِ وَيَمْمَدُ مُنِيِّسُونَ عَلَى جَلِ صَيْبُونَ لِيُدِيُوا جَلَلَ عِيسُوَ وَبُكُونُ الْكُكُ لِرَّبِ

# بُنُولَا يُونَانَ

### ألفَصْلُ ٱلْأُوَّلُ

جِمْعِ كَانَتْ كُلَّمَةُ ٱلرَّبِ إِلَى يُونَانَ بْنِ أَسِكُي قَائِلًا ﷺ فَهُمَ ٱلْطَلِيقَ إِلَى نِيتَوَى ٱلْمِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ وَنَادِ عَلَيْهَا فَإِنَّ شَرُّهَا قَدْ صَعِدَ إِلَى أَمَامِي . وَيَعْ فَعَامَ فُوقَانُ لَيَهُوبَ إِلَى تَرْشِيشَ مِنْ وَجِهِ ٱلرَّبِ فَنَزَلَ إِلَى يَافَا فَوَجَدَ سَفِيفَةٌ سَائِرَةٌ إِلَى تَرْشِيشَ فَأَدَّى أَخْرَتَهَا وَزَلَ فِيهَا لِسَدْهَبَ مَعْمُمْ إِلَى وَشِيشَ مِنْ وَجُوالُبِ. عِنْ فَأَلَقَ ٱلْكُ رِيهَا شَدِيدَهُ عَلَى ٱلْجُرِ فَكَانَتْ ذَوْ بَهُ تَعَلِيَّهُ فِي ٱلْجُرِ فَأَشْرَفْتِ ٱلسُّفِينَهُ عَلَى ٱلأنكسّلور. ي المُنتِي غَنَافَ ٱلْمُلَاحُونَ وَصَرَعُوا مَكُلُّ إِلَى إِلِمِهِ وَٱلْمُوا ٱلْأَمْتِمَةَ ٱلِّتِي فِي ٱلسُّفِينَةِ إِلَى أَنْهَرِ لِيُتَنَفُوا عَنْهُ . أَمَّا لُو مَانُ فَتَزَلَ إِلَى جَوْفِ ٱلسُّفِينَةِ وَٱصَّعَمَ وَاسْتَفْرَقَ فِي ٱلنُّوم . كَلْنَا عَنْ أَيْدُ أَيْسُ النُّونَةِ وَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ مُسْتَفَرِقًا فِي أَلْوَمُ فَمْ فَلَاعُ إِلَى إِلَيكَ لَمَلُ اللهُ يُفَكِّرُ فِينَا فَلا نَبْكِ . وَهِي وَقَالَ كُلِّ إِصَاحِيهِ عَلَمُوا نُلَى فَرَمًا إِثْمَلَمَ سِنَب مَنْ أَمَا بَنَا هَذَا الشَّرُّ وَ فَأَلْمُوا فُرَعًا فَوَقَمَتِ الْفُرْعَةُ عَلَى يُوكَانَ . عِنْ فَالْوالله أَخْدِنا بِسَبِ مَنْ أَمَا إِمَا هَذَا المَثْرُ . مَا عَمَكَ وَمِنْ أَنْ جِلْتَ وَمَا أَدْمُكَ وَمِنْ أَيْ شَعْبِ أَنْتُ. ﴿ يَهُمُ اللَّهُمْ أَنَا عِبْرَانِيُّ وَإِنِّي أَنِّي ٱلرَّبِّ إِلْهَ ٱلسَّهَاوَلَتِ ٱلَّذِي مَنَّمَ ٱلْجُرَرُ وَٱلْبَسَ . كَيْنِي فَعَافَ ٱلرِّبَالْ خَوْفًا عَظِياً وَقَالُوالَةُ لِلَاذَاصَتَتْ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَمُوا أَنَّهُ هَارَبُ مِنْ وَجِهِ ٱلرَّبِ لِأَنَّ أَخْبَرَهُمْ . ﴿ إِنَّ وَقَالُوالَهُ مَاذَا نَضَمُ بِكَ حَتَّى بَسْكُنَ ٱلْجَرْعَا وَكَانَ ٱلْجَرْ يُزْدَادُ مِيكِنا . عَنْهُ فَاللَّهُمْ خُدُونِي وَٱلْمُونِي إِلَى ٱلْجَر فَيَسكنَ ٱلْجُرْعَكُمْ فَإِنِّي عَالِمُ أَنَّ هَذِهِ ٱلزُّوبَتَ ٱلْمَظِيمَةَ إِنَّا حَلَّتْ بِكُمْ بِسَبِي . عَن وَكَانَ ٱلرِّجَالُ يَقْذِفُونَ لِيَرْجِمُوا إِلَى ٱلْبَبِسِ فَلَمْ يَسْتَطِيمُوا لِأَنَّ ٱلْجُرَّ ٱزْدَادَ هِياجًا طَلِيمٍ.

Digitized by Google

وقال إنه غير في اذا أموت بن أن أخب. هييج فقال أفه أيونان أيمَن تعقبك لأخبر الجزوعة ، قال بمن تعقب إلى الموت عليج فقال الرب الله أشفت ألت عَلَى الجزوعة التي الم تنف فيها والرئها إلى نقلت لمن لله ثم هلست بلت لله هيئها المعالمة عن ينوى المدينة التطبق ألي فيها المخز من التني عشرة ويقدن أناس لا ينرفون بيشم من بقالهم ما عَذَا بَهَامْ كُورَةً

# نبُّونَا لَا مِيخَا

#### ألفصل الأوك

كان كليفة الرَّب الَّتِي كَانَت إِلَى مِينَا اللُّودَشِيقَ فِي أَيَّامٍ فِو كَامٌ وَالْمَازَ وَمِرْقِياً مُلُوكِ يَهُوذَا مِنَا وَآهُ عَلَى ٱلسَّايِرِةِ وَأُورَشَلِيمَ وَ عَلَيْهِ إِنْهُوا يَا جِيمَ ٱلشُّمُوبِ وَأَسْنِي أَيُّهَا ٱلأَدْضُ وَمِلْوْهِا وَلْيَصَيْنِ ٱلسِّهُ أَلْرُبُ شَاهِدًا طَلِّكُمُ ٱلسَّبِدُ مِنْ هَيْكًا فَنسِهِ . المنه الله المُودَا الرَّبِ عَرْجُ مِنْ مَكَانِهِ وَيَنْزِلُ وَيَطْأَ مَشَادِفَ الْأَرْضِ مِنْ وَيَعْ فَعَلُوبُ أَلِجَالُ ثَحْتُهُ وَتَعَلَّ ٱلْأُودِيَةُ كَالنَّمْرِ مِنْ وَجْهِ ٱلنَّارِ وَكَا لِمَاهِ ٱلْتِي تَصُبُّ فِي مُنْهَبَطِ. كالله كُلُّ ذَٰلِكَ لِأَجْلِ مَنْصِيةً يَنْفُوبَ وَخَطَايًا آلِ إِسْرَائِلَ . وَمَامَنْصِيةٌ يَنْفُوبَ . أَيْسَتِ السَّامِرَةَ . وَمَامَشَادفُ يَهُوذَا . أَيْسَتْ أُودَعَلِيمَ . عَنْ إِنِّي سَأَجُمُلُ السَّايِرَةَ كُومَةً فِي ٱلْخُلُو وَمَفَادِسَ كُرُومٍ وَأَدْهُرِ مُ جِهَادَتُهَا إِلَى ٱلْوَادِي وَأَحْمَدُ أَلْسَهَا كليته تخطأ جميم منطوناتها وتفرق بميغ أعرها بالنار وأجعل بجيع أسنايها دمارا لِأَنْهَا لِمِمَتْ مِنْ أَمْرَةِ ذَائِيَةٍ مُسَمَّرُجِمُ إِلَى أَمْرَةِ ذَائِسَةٍ • ﴿ يَكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَلْطُمُ وأولولُ وَأَمْنِي حَافِياً عُرْ مَانًا وَأَمْدِمُ أَنْحَا إِلْكَبَاكِ آوَى وَفَوْحًا كَبَنَكِ ٱلنَّام عِيهِ إِلْأَنَّ ضَرْ بَهَا قَدْ أَعْضَلَتْ وَسَرَتْ إِلَى يَهُوذَا وَبَلْفَتْ إِلَى بَابِ شَعْبِي إِلَى أُودَ شَلِيم. ويَهْ لا تُخْرُوا فِي جَتَّ وَلَا تَبْكُوا بَكَا ۗ وَفِي بَيْتَ غُمْرَةً تَمْرُغُوا بِالْفَرِهِ بِكُلِّيْقِ جُودِي بَاسَا كِنَةً شَافِيرَ وَأَنْتِ عُرْوَانَةُ عَزْوًا ﴿ إِنَّ سَاكَتَ مَا أَنَانَ لَمْ تَخْرَجْ . سَيَأَخُذُ مِنكُمْ عُيبُ يَيْت إِصَلَ قَالَمُهُ . عَنَاكُ لِأَنَّ سَاكَنَةَ مَادُوتَ أَنْتَطَرَتِ ٱلْخَيْرَ فَتَزَلَ ٱلضَّرُّ مَنْ عند ٱلرَّبّ إِلَى بَابِ أُودَشَلِيمَ • جَرَيْتِ لِمُ شُدِّي ٱلْجَادَ إِلَى ٱلْعَبَلَةِ بَاسَا كَنَهَ لَا كَيْسَ بَامَنْ هِيَ بِدَّا أَهُ أَخْطُأُهُ لِبُلْتِ صِهْبُونَ لِأَنَّ مَعَامِيَ إِسْرًا بِيلَ وُجِدَتْ فِيكِ ، ١٤٢٤ إذْ إِكَ تَحْمِلِينَ هَدَايًا إِلَى مُورَثَةَ جَتْ وَيُوتُ أَكْرَبَ تُكُونُ أَكَاذِبَ عَلَى مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ. عَنْ وَإِلَيْكِ أَيْضًا آتِي بِالْوَادِثِ يَا سَاكِنَةً مَرِيفَسَةً فَبَالِي إِلَى عَدَلَامَ عَبْدُ إِسْرَائِيلَ. ﴿ الْمُلْكِ ٱلْمَرَعُ وَخُزِي شَعَرَكُ عَلَى مِنِي مَلَدًا تِكِ • وَسِّعِي قُرْعَكِ كَأَ لَنْسَرِ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا عَسْكِ

### ألفَصُلُ ٱلثَّانِي

عَنْهِ وَلِلْ الْذِينَ لِفَصِحُونَ فِي الاَمْ وَتَعَرَّمُونَ الشَّرْ فِي مَعَاجِهِمْ مَمْ فِي فُودِ السَّلِحِ مِنْمُونَهُ إِنْ فَعَلَمُ مِنْ الْمَثْمِ مِنْمُونَهُ إِنْ فَعَلَمُ وَالْمَالِمِ مِنْمُونَهُ الْمَنْمُ وَالْمَوْنَانَ وَمِرالهُ ، هِنْ إِلَيْنَ مُحُولًا مَنْمُ وَالْمَوْنَانَ وَمِرالهُ ، هِنْ إِلَيْكَ مُكَنَا قَالَ الرَّبُ مَعْمُونُ مَنْهُ اعْلَكُمْ وَلَا تَعْلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَالْمَوْنَ مُتَنَاعِينَ لِأَنْهُ مَا مَنْ وَلَمُنْ وَلِمَ اللَّهِ مُعْمَلًا عَلَيْهُمْ وَلَا عَنِي وَفُوسَتَ الاَسْرِ مُعْمُونًا وَمُواللَّ قَلْمُ مَنْ وَمُلْ وَلَمُنْ وَلِمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْمُونًا وَمُعَلِلُ قَلْمُ مَنْ وَمُولًا مَنْ وَمُولًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مَنْ وَمُولًا مَنْ وَمُولًا اللَّهُ عَلَيْمُ وَمُولًا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَمُولًا مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمُولًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَمُنَالِقُونَ اللَّهُ وَمُنَالِقُونَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُولًا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

جِهِيْجٍ فَصَرَعُوا إِلَى ارَّبِ وَقَالُوا أَيُّهَا ارْبُّ لَا خَيْكُمُ بِمَبَّبِ تَضْ هُذَا ارْبُلُو وَلَا تَجْلُ طَلِمَا وَمَا وَكُلُوا أَنْكُ أَنْتَ أَيْمًا ارْبُ قَدْ صَنْفَتَ كَمَا شِلْكَ ، هِيْجَةٍ ثُمُّ أَخَلُوا يُونَانَ وَأَلْفُوهُ إِلَى الْنَبِرُ فَوْضَتَ الْجُرَا مِنْ تَمْرِيعٍ فَخَسَافَ الرِّبَالُ ارْبُ خُوفًا عَلَى وَفَلُوا نَذُووًا

### ألفضل آلثاني

عِيهِ فَاعَدُ الرَّبُ مُومَا عَظِيا لاَ يَلِوم مُنانَ تَكُن لَمُنانَ فِي مَوْفِ الْمُوتِ عِيهِمْ وَقَالَ.
أَيْم وَلَلاتَ لَيَالِ عِيهِ فَعَلَى لِهُ اللَّهِ اللَّهِ بِلَهِ مِن جَوْفِ الْمُوتِ عِيهِمْ وَقَالَ.
إِلَى الرَّبِ صَرَحَتْ فِي سِنِى فَاسْطَلْبِ لِهِ مِن جَوْفِ الْجَهِمِ السَّنَفُ فَجَهِمْ وَقَالَ.
عِيهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي قَلْمُ الْجِيارِ فَالْقُلْ أَعَالَمْ فِي وَجِع بَارَا تِكَ وَالْمِلِيّ الْفَلْمُ وَأَعْلَى إِنَّ مَا لَمُونِ عَلَيْكَ فَحَيْقِ الْمُواتِيقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

## ألفصل التالث

وه و قات كلية الرب بال ما تا تابية قايلا و في أنطان بال بقوى المدينة المسلخية و قات كلية الرب بال موان الدينة المرب المسلخية و المسلخية المرب الما تا الكيابات بها و و المسلخية و المرب الما المسلخية المرب المسلخية المرب المسلخية المرب المسلخية ال

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ

عنه قالم المرابع عن سالة عليه وقد عنه عنه وسل إلى الروقال المساول المرابع والمرابع المرابع والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع المرابع المرابع

## أَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

كالله وَفُكْ أَعْمُوا يَادُوْسَاءٌ يَنْفُوبَ وَخُكَامَ آل إِسْرَائِيلَ أَمَا يَلْبَى لَكُمْ أَنْ تَنْرُفُوا الْحَلَىٰ . كليه أَيُّهُ الْمُصَلُّونَ الْخَيْرَ وَالْعِبُونَ الشَّرُّ النَّازِعُونَ جُلُودُهُمْ عَلَمْ وَكُومُهُمْ عَنْ عِظْ الِمِهِمِ بِيَثِيثِهِ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَّـوْمَ شَمْيي وَيَسْخُونَ جُلُودَهُمْ عَنْهُمْ وَيَغْيُمُونَ عِظْلَمُمْ وَيُقَلِّنُونَهُمْ كَمَا فِي ٱلْقَدْرِ وَكَالْقُمْ فِي وَسَعِلِ ٱلْفَلَى . كَلَيْنَا حِيْنَذِ يَصْرُخُونَ إِلَى الرُّبِّ وَالانجيبُهُمْ بَلْ تَحَبُّ وَجَهُ عَهُمْ فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ عَلَى حَسَبِ إِلَهَ وَأَعْلَلِم، يحثين مُكَدّا مَّالَ ٱلرَّبْ عَلَى ٱلأنبياء ألَّذِينَ لِينلُونَ شَعْي وَيَعَشُّونَ بَأَسْنَانِهم وَيُنادُونَ بِٱلسُّلَامِ وَٱلَّذِي لَا يُلْيَسْهُمْ فِي أَفُواهِمِمْ يُقَدِّسُونَ عَلَيْهِ ٱلْقَتَالَ عِنْكُمْ إِنَّهُ لَذَيْكَ يَكُونُ لْكُمْ اَلَّيْلُ عَوْضَ الرُّوْيَا وَالْعَلْلَمَةُ عَوْضَ الْعِرَافَةِ وَتَقَرَّبُ النَّمْسُ عَلَى الْأَسْيَاءَ وَيَدْلِمَمَّ عَلَيْهِمِ ٱلنَّهَاوُ ﷺ فَيَحْزَى ٱلزَّآونَ وَتَخْفِلُ ٱلْعَرَافُونَ وَجِينُهُمْ لِلْشِيلُونَ شَفَاعَهُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ جَوَابٌ مِنَ أَهْدِ . ﴿ يَكِنِي قَدِ أَمْنَلَاتُ فَوَّةً بِرُومٍ ٱلرَّبِ وَحُصَعُما وَبَأْسَا لِأُخْبِرَ يَنْفُوبَ مِنْصِينِهِ وَإِسْرَائِيلَ مِنْطِينَةِ ، عَنْ إِنْمُوا هٰذَا يَا دُوْسَاءَ آلَ يَنْفُونَ وَخُكَامَ آلِ إِسْرَائِلَ ٱلَّذِينَ يَخْتُونَ ٱلْمَدْلَ وَيُسَوِّجُونَ كُلُّ ٱسْتِمَامَةٍ عَيْبِينَ ٱلَّذِينَ مَيْنُونَ صِيْونَ بِالدِمَا وَأُورَشَلِمَ بِالْإِنْمِ عِلَيْنِ إِنَّا رُؤسا وَهَا يَحْكُنُونَ بِالرَّشْوَةِ وَكَهَنَّتُهَا لْمِلْمُونَ بِٱلْأَجْرَةِ وَالْبِيآوَهَا يُغْفِذُونَ ٱلْمُرَافَةَ بِالْفِشَّةِ وَيَشْمِدُونَ عَلَى ٱلرُّبْ فَاللَّيْ أَلْيَسِ ٱلرَّبُّ فِي وَسُطِنَا فَلا يَجِلُّ بِنَا شَرٌّ . كَلَّتِكُمْ لِذِيكَ سَخْرَتْ صِهُولْ بِسَبَعِهُمْ كمنل وتعبير أودشليم دجا وجبل البيت مشارف غاب

# ألفصل آلرايغ

كالله وَيُكُونُ فِي آخِرِ الْأَيَّامِ أَنْ جَبِسَلَ بَيْتِ ٱلزَّبِ يُوَطِّدُ فِي رَأْسِ الْجِبَالِ وَوَ تَعْمُ فَوْقَ التَّلَالُ وَتَجْرِي إِنَّهِ ٱلنُّمُوبُ ﴿ وَيَطْلَقُ أَمَمُ كَثِيرُونَ وَيَقُولُونَ هَلْمُوا تَعْمَدُ إِلَى جَبِلِ أَرْبُ وَبَيْتِ إِلَٰهِ يَعْفُوبَ وَهُوَ يُبِلِّنَا ظُرْقَهُ فَنَسْكُ فِي سُبِلِهِ لِأَنْهَا مِنْ مِنْوْنَ تَخْرُجُ ٱلشَّرِينَةُ وَمِنْ أُورَشَلِيمَ كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ . عِنْ وَيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلشُّمُوبِ ٱلْكَثِيرِينَ وَيَتْضَى لِلأَمْمِ ٱلْأَنْوِلَا إِلَى بَهِيدِ فَيَضْرِبُونَ سُيُوفَهُمْ سِكْكَا وَأَسْتُمُمْ مَنَاجِلَ فَلا تَزْفَعُ أَمَّهُ عَلَى أَمَّةِ سَيْفًا وَلَا يَتَلَمُونَ ٱلْحَرْبَ مِنْ بَعْدُ . عَيْنِي وَلِيغَيِم كُلُّ وَأَحدِ تَحْتَ جَفَنْتِهِ وَتَحْتَ يَيْلِتِهِ وَلَا أَحْدَ يَذْعَرُهُ لِأَنَّ فَمَ رَبِّ الْجَلُودِ قَدْ تَكَلَّمَ، ﴿ يَجْهِجُوا فَإِنَّ جَمِعَ ٱلشُّوبِ يَسِيرُونَ كُلُّ وَاحِدِ بِأَمْمِ إِلْمُهِ أَمَّا تَحْنُ فَنْسِيرُ بِأَمْمِ ٱلرَّبِ إِلْمِنَا إِلَى اللُّهُ وَالْأَبُدِ وَ عِنْهِمْ فِي ذَاكَ أَلَوْم يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَجْمَ الظَّالِكَ وَأَصْمُ الْدَعُورَةَ أَلِّي عَنَيْتُمَا كَانِينَ وَأَجْمَلُ مِنَ الطَّالِمَةِ مَقِينَةً وَمِنَ ٱلْمُصَاةِ أَمَّةً قَوِيَّةً فَيَلِكَ ٱلرَّبُّ عَلَيْهِمْ فِي جَبَل صِيْوُنَ مِنَ ٱلْآنَ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ ، عِيْمِ وَأَنْتِ يَا لُوْجَ ٱلْعَلِيمِ يَا عُوفَلَ بِلْتِ صِهْوُن إَلَكِ يَأْتِي وَيَمُودُ ٱلْحُـكُمُ ٱلْأَوْلُ مُلْكَ بِنْتِ أُورَشَلِيمَ . ﴿ يَهِمُ فَالْآنَ لِلَوَا تَعْرُخِينَ صُرَاعًا . أَلِسَ فِيكِ مَكُ . أُهَكَ مُشِيرُكِ حَتَّى أُخَذَكِ ٱلْحَاصُ كَأَلَّى تَلا . وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَدْمَى يَا بِلْتَ مِنْهُونَ كَا أَنِّي تَلِدْ فَإِنَّكِ ٱلْآنَ تُخْرُجِينَ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَتَسْكُنِينَ فِي ٱلصُّحْرَآءَ وَتَسِيرِينَ إِلَى بَابِلَ . هٰنَاكَ تُقَدِّينَ وَهُنَاكَ يَفْتَدِيكِ ٱلرَّبُّ مِنْ أَنِينِي أَعْدَايُكِ. ١٤٢٤ وَأَلْآنَ فَتَدِ ٱخْمَ عَلَكِ أَمَمُ كَنْدُونَ يَقُولُونَ لِتُمَامَلُ كَفَاعِرَةِ وَلَتَنْظُرُ عُيُونُنَا إِلَى صِيْوِنَ . ﴿ يَهِيْكُمْ لَكِيْتُهُمْ لَمْ يَفْرِفُوا أَفَكَادَ ٱلرَّبِ وَلَا فَهِمُوا

مُشُورَتُهُ فَإِنَّهُ قَدْ جَمْهُمُ كَالْاَصْحَاسِ إِلَى ٱلْبِيْدَدِ. ﴿ الْمُعْلَمُ قُومِي فَدُوسِي يَا بِلْتَ صِيْوُنَ فَإِنِي أَضِلَ قَرْئِكِ حَدِيدًا وَأَظْلَاقُكِ ثَمَا كَتَّحْفِينَ شَمُواً كَتِيرِينَ وَأَلِيلُ وِلِرْسَوْمَنِينَهُمْ وَزُوْتُهُمْ يَسِيدًا الْأَرْضُ كُلُهَا

# أَلْفَصُلُ ٱلْخَامِسُ

بَكُنَّةُ أَلَآنَ تَعَبُّضِينَ يَا بِنْتَ الْمُيُوشِ . إِنَّهُ قَدْ أَلْقَ عَلَيْنَا أَخِصَادَ فَهُمْ يَضْرِينَ قاضيَ إِسْرَانِيسِلَ الْمُصْيِبِ عَلَى خَدْهِ ، ١٤٠٥ وَأَنْتِ يَا يَيْتَ خَمْ أَفْرَاتَةُ إِنَّكِ صَنيرَةُ فِي ألوف يباوذا ولكن منك يخرخ لى من يكون مُسَلطاعلى إسرا يل وتخارجه مُنذُ الديم مُنذُ أَيَّامِ ٱلْأَذَٰلِ . كِينْ لِلَّهِ إِلَّهِ لِلَّهِ مِنْ مُلِّمُ إِلَى حِينِ تَلِدُ ٱلْوَالِمَةَ فَقَرْجِمُ بَقِيبَةُ إِخْوَتِهِ إِلَى بِنِي إِسْرَا نِلَ كِلْكُمْ لِا وَيَعْتُ وَوَتَى بِيزَةِ ٱلرَّبِ وَبِعَظْمَةِ ٱسْمِ ٱلرَّبِ إلْهِ فَيكُونَ سَاكِينَ لِأَنَّهُ حِينَيْدِ يَتَمَاظَمُ إِلَى أَقَامِي ٱلْأَرْضِ. عَيْنَ وَيَكُونُ هُذَا سَلامًا. وَإِذَا أَنَّ أَشُودُ أَدْضَنَا وَوَطِئ ضُودًا لَيْهِمْ عَلَيْهِ سَبَّةَ رَعَاةٍ وَثَمَّانِيَّةَ أَمَرَّاهَ نَاسِ وَمَ أَرْضَ أَشُورَ بِالسَّيْفِ وَأَرْضَ غُرُودَ بَمَدَاخِلِهَا وَيُشْدُ مِنْ أَشُورَ إِذَا أَتَى أَرْضَنَا وَوَملي غُومَنا . عَيْنِي وَنَكُونُ بَيْنَةُ لِسُلُوبَ فِي وَسُعِلِ شُمُوبٍ كَثِيرِينَ كَا لَدْتَى مِنْ عِلْدِ الرّبَ وَكَأَلُّ ذَاذِ عَلَى ٱلْمُشْبِ أَلَذِي لَا يَتْقِيلُ ٱلْإِنْسَانَ وَلَا يُرْجُو بَنِي ٱلْبَشْرِ . عِيمَ وَتَكُونُ بَعِيَّهُ ۚ يَنْفُوبَ بَيْنَ ٱلْأُمْرِ فِي وَسْطِ شُمُوبِ كَثِيرِينَ كَٱلْأَسْدِ بَيْنَ بَهَاثِمِ ٱلْقَالِ وَكَالَشِيلِ بَيْنَ خُلْمَانِ ٱلنُّثَمِ ٱلَّذِي جَاذَ يَدُوسُ وَيَفْتَرِسُ وَلَامْنَفِذَ . ﴿ يَعْيَمُ سَقَرْتَفِعُ يُعْكُ عَلَى مُمَّنَا بِقِيكَ تَجَبِيمُ أَعْدَآيَكَ يَشَرِضُونَ ﴿ يَثَنِّي وَبُّكُونُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ يَعُولُ ٱلرَّبُ أَنِّي أَسْنَاصِلُ خَلِكَ مِنْ يَفِيكَ وَأبِيدُ عَلَالِتِكَ عِيدٍ وَأَسْنَاصِلُ مُدُنَّ أَرْضك وَأَهْدُمُ جَبِعَ مُعُونِكَ . وَأَسْتَأْصِلُ ٱلسِّحْرَ مِنْ بَدِكَ فَلا يَحْتُونُ لَكَ مَنْ يَعْلَيرُ. عِلْيْهِ وَأَسْنَاصِ المَفُونَاتِكَ وَنُصْبَكَ مِنْ بَيْكَ فَلا تَعْمُدُمِنْ بَعْدُ لِمَسَل يَدَيْك. المَنْ وَأَقَامُ غَابَاتِكَ مِنْ تَبْنِكَ وَأَدْمِرُ مُدَّنَّكَ. ١١٥ وَبِنْضَيهِ وَحَنَقَ أَمْرِي ألأنتقام عَلَى ألامم ألتي لم تشخ

## ألفضل السكادس

المنت إنسواما يَعُولُ ٱلرُّبُّ . فَمْ خَلِيم أَلِمَ إِلَى وَتُسْتَم الإَكَامُ سَوْلَكَ. عِنهِ إِنتِي أَيْهَا الْجِبَالُ خُمُومَةَ الرَّبِ وَيَا أَسُنَ ٱلْأَرْضِ الْعَالِيَّةَ فَإِنَّ لِلرَّبِ خَمُومَةً مَعْ مَنْبِيةٍ وَهُوْ يُمَاجُ إِسْرَائِسِلَ. ﴿ يَهِمُ كَا شَعْيِ مَاذَا صَنْتُ بِكَ وَجَ أَسْأَمْتُكَ ۖ أَجِينِي. المنه المرابعة على من أدس مصر والمحديث من دار المروية والرسال الملك مُوسَى وَهُرُونَ وَثَرَاجَ . عِنْ إِلَى عَلَيْ إِلَى مَا أَنْتَدَ بِهِ بِالْآقُ مَلِكُ مُولَبَ وَمَا أَجَانُهُ لِلَامُ بْنُ بُلُودَ مِن شِعِيمَ إِلَى أَلْجِنِهَالِ لِكُن تَلَمَ عَدْلَ الرَّبِ . عَنْهَا بَعَدَا أَتَفَ دُمُ إِلَى الرَّبُ وَأَنْحَنِي فِهِ الْهَالِ. أَيُحْرَقاتِ أَنْفُدُمُ إِلَيْهِ وَيَغْمُولِ حَوْلِتَ وَكُلِّي أَوْمَنِي ٱلرُّبُّ بِالْوَفِ ٱلْكِبَاشِ وَيِقَاتِ أَنْهَادِ ٱلزُّيْنِ. أَأَبْلُلُ بِكُرِي عَنْ مُعْيِنِي وَقُرْةَ بِلْي عَنْ خَطِيَّةً نَفْسَ . كَذْكُمْ قَدْ بَيْنَ لَكَ أَيْسَا ٱلْإِنْسَانُ مَا هُوَمَا إِلَّ وَمَا يَظْلُ مِنْكُ الْبُ إِنَّا هُوَأَنْ تَجْرِي ٱلْحُسَرُ وَتُحِبُ ٱلرُّحَةَ وَتَسِيرَ بِتَوَاسُ مِنَ إِلْمِكَ. ﴿ يَعْيَ مَوْنُ أَرَّبُ يَادِي ٱلْدِينَةَ وَذُو ٱلْحِكُمَةِ يَرَى أَتَّمَكَ . فَأَصُوا ٱلْمَمَا وَمَنْ أَكْمَهَا . عِنْ إِلَّا زَّالْ فِي بَيْتِ ٱلْنَافِقِ كُنُوزُ ٱلنِّفَاقِ وَٱلْإِيفَ ٱلْمُشْرَةُ ٱلْلُّمُونَةُ . عِلَيْجِ أَأَكُونُ زَكَّا وَعِنْدِي مِيزَانُ ٱلْنِفَاقِ وَكِيسُ مَمَا يِعِرِ ٱلْمِسْرِ . 300 إِنَّ أَغْيَا مَا قَدِ أَمْسَ الأُوا عَنْمًا وُسُكَانِهَا خَلُمُوا بِالرُّورِ وَالْسِنَتُهُمْ فِي الْوَاهِمِمْ مَاكِرَةً . ١٠٠ قَانًا أَيْمَا قَدْ صَرَّ بَك بِٱلْمُضِلِ وَدَّرُ ثُكَ لِأَجْلِ خَطَايَاكَ عَلَيْكِ فَتَأْكُلُ وَلَا تَشْبُمُ وَجُوعُكَ فِي جَرْفَكَ وَتَأْخُذُ وَلَا تُخْلَصُ وَمَا خَلَّمْتُهُ أَدْفَتُهُ إِلَى ٱلسِّيْفِ . ١٤٢٥ وَرَدَّعُ وَلَا تَحْسُدُ وَعَدُوسُ ٱلْأَيْوُنَ وَلَا تَنْعَيْنُ بِالزَّبْتِ وَالسُّلافَ وَلَا تَفْرَبُ الْخَشَرَ. عَلَيْقٌ قَدْ خُيطَتْ وُسُومُ غُرِيَ وَسَلَّكُتُمْ فِي مَشُودَاتِ بَيْتِ أَخَابَ لِأَجْلَقَ مُسْتَوْحِنَا وَأَجْسَلَ سُكَانِهَا صَغِيرًا فَتَنْعُلُونَ عَارَ شَعْي

# ألفضل السابغ

وين إلى فإني قد صرت كبني الصيف تخصاصة القطاف لا عفود الأحكل وَقَدِ ٱشْتَهَتْ نَفْسِي بَاكُورَةَ ٱلسِّينِ. ﴿ وَهِلَا قَدْ هَكَ ٱلسُّنِيُّ مِنْ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ فِي ٱلْبَشْرِمْسَتَقِيمٌ ، جَيِنُهُمْ يُكْمُنُونَ لِلدِّمَاءَ وَكُلَّ مِنْهُمْ بَعْسَكَ اذْ أَخَاهُ بِشَرَكْهِ ، ﴿ كُنْ إِنَّا ٱلْيَدَانِ لِتَهَامُ ٱلشُّرِّ ۚ ٱلرُّيْسِ فِيسَـ أَلْ وَٱلْعَامِنِي يَعْضِي بِٱلْأَخِرَةِ وَٱلْسَطِيمُ يَتَكَلُّمُ جَوَى نَفْسِهِ فَيْسِدُونِهَا . عِنْهِ أَمْخُهُمْ كَأَخْسَكِ وَأَلْسَتَهُمُ مِنْهُمْ كَتُولِكِ ٱلسِّيَاجِ . قَدُ وَافَ يَرْمُ رَقَالُكَ وَالْعَمَادُكُ وَالْآنَ يَحْدُونُ غَيْرُهُمْ وَلَا يُعْلِي لَا تَأْمَنْ صَدِيمًا وَلَا تَبَقْ بِمَاحِبِهِ وَأَخْظُ مَمَا خِلَ قِكَ مِنَ أَلْتِي كَامُ فِي حِسْنِكَ . يُكِلِيْكِ فَإِنَّ الْإِنْ لِسَهِينُ أِيهِ وَالْإِنَّةَ تَقُومُ عَلَى أَمِّهَا وَالْكُنَّةَ عَلَى خَاتِهَا وَأَعْدَأَ ٱلْإِنْمَانِ أَهُلُ بِيْهِ . عَيْجَ أَمَّا أَنَا قَأْزَقُ لَا لَبُ وَأَنْتَظِرُ إِلَٰهَ خَلَاصِي فَنِهْمَنِي إِلَى ﴿ كُيْبِكُ لَا تُشْبَى بِي بَا عَدُونِي فَإِنّ إِذَا سَعَطَتْ أَفُومُ وَإِذَا خَلَسْتُ فِي ٱلطُّلْمَةِ يَكُونُ ٱلَّزِبُ ثُورًا لِي \* هُمُهُ ۚ إِنِّي ٱلْحَسَدِلُ غَشَبَ الرَّبَ لِأَنِّي خَطِلتُ إِلَيْتِ إِلَى أَنْ يُخَامِمَ فِيصُومَتِي وَكُوْيَ حَكْمِي فَطْرِجْنِ إِلَى ٱلنُّورِ وَأَرَى عَدْلُهُ . ﴿ يَهِنَا ﴿ وَرَّى عَدُونِي فَيُغْسَلُهَا ٱلْحِرْيُ ٱلْفَائِلَةُ لِي أَنْ ٱلرَّبّ إِلَيْكَ . إِنَّ عَنِيَّ تُرَيَّانِهَا . حِيلُتِ لِهُ تُكُونُ مَدُوسَةً كَخَبَا ٱلْأَسْوَاقِ . ﴿ إِلَيْ يَوْمَ تُنْبَى أَسْوَارُكِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ يُنِنَى رَسْمُ ٱلرَّاسِمِ. ١٩٢٥ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ يُعَقَّدُ إلَيكِ مِنْ أَشُورَ وَمِصْرَ وَمِنْ مِمْرَ إِلَى النَّهِ وَمِنْ الْبَحْرِ إِلَى الْبَحْرِ وَمِنْ ٱلْجَبَــلِ إِلَ ٱلْجَلِ. عَنْ أَجْلِ مَنْ أَلْأَوْسُ مُسْتَوْحِفَة بِسَبِ سُكَانِهَا وَمِنْ أَجْلِ ثَمَرَاتِ أَعْلَهَا . الله الرَّعَ شَمْبُكَ سِمَاكَ غَنْمَ مِيرَائِكَ ٱلسَّاسِكِينَ وَحْدَهُمْ فِي ٱلْفَلْبِ فِي وَسَطِ ٱلْكُرْمَلِ ٱلَّذِينَ يُرْعُونَ فِي بَاشَانَ وَجِلْمَادَكَمْ فِي ٱلْأَيُّمِ ٱلنَّدِيمَةِ . عَنْ إِلَي أَيْم غُرُوجِكَ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ أُدِيهِ مُعْزِاتِ عِنْ عَيْرَى ٱلْأُمَمُ وَيَعْزُونَ مِنْ فَوْتَهِمْ كُلَّما وَيَضَهُونَ أَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْوَاهِمٍ وَتَمَمُّ آوَانَهُمْ كَانِيْ وَيَعْمُونَ ٱلْزَّابَ حَكَاكَيْة وَيَلْتَهَالُونَ مِنْ أَجْمَادِهُمْ حَسَرَخَافَاتِ ٱلْأَدْضَ وَيَغْضُونَ ٱلرُّبِّ إِلْهَـٰكَا وَيَعَافُونَكَ . المُنْ عُوَّ إِلَّهُ مِنْكُ فَافِرٌ الْإِثْمُ وَمَافِحٌ عَنِ ٱلْمُعْمِينَةِ لِكِيِّبَةِ مِيرَاثِهِ لَا يُسِكُ إِلَى

اَلْأَبِي غَشَبُهُ لِأَنَّهُ غُمِيلُ الرَّغَةُ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ وَيَوْافُ جَاوَيْدُونَ آلَكُنَا وَيَطْرَحُ فِي أَجْلَقِ الْجَرِّ جَمِعَ خَطَالِكَا . ﴿ يَلِيمُ عَبَدُلُ الصِّدُقَ لِيَنْمُوبُ وَالرَّحَةُ لِإِنْهِمِ كَالْمُنْفَ لِآلِكِا مِنْ أَنَّامِ الْعَنْمَ

# بُسُولُةُ تَحْمُ

#### ألفصل الأول

عليه وفريتوى و بفر أرفوا على الأفريني . هذه الزب إله غيرة والمتبه الراب اله غيرة والمتبه الراب متبه الراب المتبه المتبه الراب المتبه المتبه الراب المورد في الزوت والما المتبه والمتبه المتبه المتبه المتبه المتبه المتبه المتبه المتبه المتبه والمتبه المتبه المتبه المتبه المتبه المتبه المتبه المتبه المتبه والمتبه المتبه المتب

عَيْنِهِ هَكَذَا قَالَ الرَّبُ إِنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا أَصِمَا وَفِي هَذِهِ الْكُذُو يَكُونُ وَنَ هَذَ مُرُوهِ وَ

قَدْ عَنْبِكُ فَلا أَعُودُ أَعْنِكِ هِيْنِهِ بَلْ أَسْخِيرُ الْآنَ نِبَرَهُ عَلَى وَالْعَلَمُ رَبَّكِ وَ

عَنْهُ وَأَنْتُ فِلْ الْمُولِّ وَالْمَالِكُ أَنْ لَا يُورَعُ مِن أَتِهِ فَيَا بَعْدُ وَمِن بَعْتِ إِلَمْكُ أَنْ لَا يُورَعُ مِن أَتِهِ فَيَا بَعْدُ وَمِن بَعْتِ إِلَمْكُ أَنْ أَنْ مُؤْمِلًا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن عَنْهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عَنِيلًا وَهُو يَعْدُولُكُ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عَنْهِ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلُولُولِيلُولُولِيلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

كلي قد صَبِدَ الْجُتاحُ أَمَامَ وَجِيكِ فَأَحْرُبِي الْمُرْسَةَ وَأَرْفَى الطِّرِينَ وَقَرِّي حَفْرَ يك وَشَدْدِي قُوْتَكِ جِدًا ﴿ يَهِمُ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ أَعَادَ فَخُرْ يَعْفُوبَ وَفَخَرْ إِسْرَالِيكَ لِأَنَّ السَّالِينَ سَلَوْهُمْ وَأَ تَلَفُوا سُرُوعَهُمْ . عَنَانٌ جَبَارِتُهُمْ غَمْرَةٌ وَدَجَالُ ٱلْبَاس عَلَيْهِمِ ٱلْمِرْيِرُ وَنَادُ ٱلْعُولَاذِ تَلْمَعْ مِنَ ٱلْعَبَ لَاتِ فِي وَمْ تَجِيزِهُمْ وَمَرُو الرَّمَاحِ يَهَتُرُهُ و الشَّاحَاتِ، مَنظَرُهَا مِن الشَّوَادع وَتَعَرَّا كَمْنُ فِي السَّاحَاتِ، مَنظَرُهَا مِثلُ الْمُنَاعل وَهِيَ غَيْرِي كَا أَيْرُوق . عِنْ يَسْتَمْرِضُ أَبِطَالَهُ فَيْتَمَثَّرُونَ فِي مَشْبِمٌ وَيُسْرِعُونَ إِلَى سُورِهَا وَٱلْسُنَاآ عَبُورُ ، ﴿ يَعِيمُ عَدِ أَنْفَعَتْ أَبُوالُ ٱلْأَنْبَادِ وَآغَلُ ٱلْمُصَرُ . ﴿ يَعِيمُ قَدُ فَنْنِي عَلَيْهَا فَنْمَرَى وَتُسَاقُ وَ إِمَازُهَا يَتَنَهُّدنَ حَكَمَوْتِ ٱلْحَمَامِ وَيَقْرَعْنَ صُدُورَهُنَّ. كليك ونينوى كَبِرُكَةِ مِياهِ مُنْدِدُ كَانَتْ. إِذَا بِهِمْ يَهْرُبُونَ . فَقُوا قَفُوا كَيْنَ لَيْسَ مَنْ لِمُنْفِ اللَّهُ إِنْهِ إِنْ الْفِضَّةُ أَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ أَنَّهُ لَا نِهَا يَةً لِلدُّخَارِ وَالْتَفَالِس مِنْ كُلَّ إِنَّاهَ شَعِيٍّ. ١٤٤٨ هِيَ خَلَاثَ فَقُرُ بَلْتُمْ وَٱلْقُلُوبُ ذَائِبَةٌ وَٱلْأَكِبُ مُرْتَخِيبَةٌ وَفِي جِيم ٱلْأَحْلَةُ أَلَمُ وَٱلْوُجُوهُ كُلُّهَا قَدْ تَعْدَبُثَ تَعْرَبُهَا. ﴿ إِنَّكُمْ أَنْ عَرِيسَةُ ٱلْأَسُودِ وَمَرْتَحُ الْأَشْبَالِ حَبْثُ حَجَانَ يَمْرَحُ الْأُسَدُ وَالْمَيْثُ وَجِرُو الْأَسَدِ وَلَا أَحَدَ يَذْعَرْهَا عِنْهِ الْأَسَدُ الْمُفْتَرِسُ فُوتَ جِرَآيَهِ الْخَانِينَ لِنَبُواتِهِ وَقَدْ مَلاَ كُمُوفَهُ فَرْسَى وَمَرَائِكُ أُ فَرَانُسَ . عِنْهِ مَا تَمَنَا إلْسِكِ يَقُولُ رَبُّ ٱلْخُودِ فَأَمْرِنْ عَبْدِتك دُخَانًا وَيَأْكُلُ ٱلسَّيْفُ أَشْبَالَكِ وأَسْتَ أَصِلْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَرَائِسَكِ وَلَا يُسْتَمْ مِنْ بَعْدُ صَوْتُ دُسُكِكِ

## ألفضل الثالث

عِيْنِينَ وَالْ يَلْدِينَةِ الدِّمَاةِ الْمُعَلِّئَةِ بِأَسْرِهَا كَذِبًّا وَخَطْقًا أَلِّي لَا تُقَادِقُنا الْقَرَائِسُ. كَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيَاطِ وَصَوْتُ ذَلْزَالِ الدَّوَالِيبِ وَالْخَيْلِ الْجَايِلَةِ وَالْعَب لاتِ ٱلطَّافِرَةِ عَنْهِ وَوُوْبُ ٱلْقَادِسِ وَلِمِيبُ السَّيْفِ وَرَيِنُ ٱلرَّحِ وَكَثَرَةُ ٱلْتَنْلَى وَرَاكُمْ أُخِّتُ وَلَا يَهَا لَهُ لِلْجِيْفِ وَهُمْ يَنْفُرُونَ بِجِيْمِيمٌ \$ لِكُثْرٌ وَنِفَ ٱلزَّائِيَةِ ٱلْمَائِنَةِ ٱلْجَالِ سَاحِبَةِ ٱلسِّحْرِ ٱلَّتِي تَبِيعُ ٱلْأَمَّمَ بِزِيَّاهَا وَٱلْسَفَارَ بِسِعْرِها . عَيْعٍ هَا تَغَا إِلَيْكِ يَعُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ فَأَرْهُمْ ذَبُولَكِ عَلَى وَجِهِكِ وأَدِي ٱلْأَمْمَ سَوْءَتُكِ وَٱلْمَالِكَ فَسَيْحَتَّك كالله وَأَفْذَهُكِ إِذْجَاسِ وَأَصْفَاكِ وَأَجْمَلُكِ عِبْرَةٌ ﴿ وَكُوا مِنْ يَرَاكِ يُعْرَضُ عَكِ وَبَثُولُ قَدْ دُرِيتُ نِينَوَى فَن يَرْفِي لَمَا وَمِنْ أَنْ أَطْلُ لَكِ مُمْزِينَ. ويهج مَلْ أنت خَيْرُ مِن فُواَمُونَ الشَّا كِمَة بَيْنَ الْأَبْادِ أَلَيْ حَوْلَمْ الْمِيَاهُ وَمِثْرَسَتُهَا الْجَرُ وَأَسْوَادُهَا أَلْمَاهُ وَكُونِهُ وَمِعْدُ فُونَهُ وَلَا نِهَا وَلَا نِهَامَةً لَمَّا وَفُومِا وَفُوبِهُ فِي نُصْرَتِكِ . عِينَ فَعِي أَيْنَا ذَمَبَتْ إِنَّى ٱلْجَلَا مَسْبَيَّةً وَأَطْفَالْهَا أَيْنَا خَطِمُوا فِي رَأْسِكُلُ شَارِعٍ وَعَلَى كِرَامِهَا أَنْقُوا ٱلْفُرْعَ وَجِيمُ عُظَمَالَهُ الْوَيْغُوا بِٱلْفُيودِ. كِيْنِي وَأَنْتِ أَيْضًا تَسْكُرِينَ وَتَخْتَمِيْنَ وَأَنْتِ أَيْضًا تَطَلِّينَ مَنْهَا مِنَ ٱلْمَدُوِّ. ﴿ ﴿ يَجِيمُ خَمُونِكِ أَجَّارُ تِينِ بِبَوَاكِيرِهَا إِن أَنْزُتْ تَسْفُطْ فِي فَمِ ٱلْآحِيلِ. عِنْ هَا إِنَّ شَمْكِ فِي دَاخِلِكِ نِنَّا ۗ وَأَقِرَابَ أَرْضَكِ نَغْفُمُ فَفَعًا لِأَغُدَآلِكِ وَٱلنَّارَ تَأْكُلُ مَزَالِيجَكِ. ﴿ النَّهِي إِسْتِي لَكِ مِهاهَا لِلْحِصَادِ وَحَمْنِي قِسَلَاعَكِ . أَدْخُلِي فِي ٱلطِّينِ وَدُوسِي ٱلْوَحْلَ وَلَازِمِي مَوْمِنَمَ ٱلطَّهِينِ . عِيْ فَمَاكَ فَأَكُلُكِ النَّادُ وَيَسْتَأْصِكُ النَّيْثُ وَأَصَّلُكِ كَالْجُنَبِ . أَكْثِرِي كَالْجُنب الْمُرِي كَالْجُرَاد ، عِنْ إِنَّ لَمَدْ جَمَلَتِ تُحَارَكِ الْمُرْ مِن كُواكِ السَّمَا لَكِنْ الْمُلْدِدَبَ قد انتَشَرَ وَعَادَ . هِيهِ (وَاللّهِ سَعَا لَمْرَا وَاَعْلَائِكَ مَرَاجِلِ الْمُرْدِ الْبِي عَمَلُ بِالْاَسْيَةِ فِي يَهُم يَرْحُ ثُمُ نُسُونَ النَّسُ قَتِلِهُ وَلَا يُعْلَمُ مُوسِنُهَا أَنْ كَانَ . هِيهِ لَلَذ نَسَ رَعَائِكَ بِائِكِ أَشُودَ وَوَقَدْ عُطَارًاوَ وَتَدَعَّتُ صَائِكَ عَلَى الْجَبِسَالِ وَلَهْنَ مَنَ نَهُسَمْمَ . هِيهِ لَكُلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَن اللّهِي لَمَ يَسَمُ إِسْمَدِيكَ يُعْمَلُهُم . هِيلَهُ لِللّهُ مَن اللّهِي لَمْ يَسْمُ إِلَيْكُمْ مِنْ اللّهِي لَمْ يَرْزُ عَلَيْهِ أَوْاللّ مُلْ مِنْ يَسْمُ إِسْمَةً مِنْ اللّهِي لَمْ يَرْزُ عَلَيْهِ أَوْاللّهُ مِلْ مِن

# بُولِلْ حَبَقُوقَ

### أَلْفَصُلُ ٱلْأُوَّلُ

وسيح أَلُوتُرُ ٱلَّذِي رَآهُ حَبُّونُ ٱلَّتِي . ١٤٠٤ إِلَى مَنَى يَا رَبُّ أَسْتَنِيتُ وَلَا تَسْتَجِيد أَصْرُخُ إِلَيْكَ مِنَ ٱلطُّلُمُ وَلَاتُخَلِّصَ. ﴿ يَهِيْكِمْ لِلَادَا زُرِينِي ٱلْإِثْمَ وَتُنْهِدُ فِي ٱلْإِصْرَ وَيُمْرِي فَدَايِ الْإِغْتِصَابُ وَالظُّلُمُ وَيَحَدُّثُ أَيْلِصَامُ وَيْفَامُ التَّزَامُ . ١٠ ﴿ إِذَ لِكَ تَفْتُرُ الشُّرِيمةُ وَلَا يَبْرُذُ الْحُكُمُ فَا يِزَا لِأَنَّ الْمَافِقَ يَصُمُرُ السِّيقِ فَيَبْرُدُ الْحَسَمُ مُمَوَّجًا . ي والنظر وابين الأمم وأبيروا . تَعَبُوا وَتَعَيُرُوا فَإِنَّ مَلَا يُسَلُّ فِي أَيُمكُمُ إِذَا خُدَّتْ بِهِ لَا تُصَدِّقُونَهُ . عَنْ إِنَّ فَأَ نَمَا أَيْرُ الْكُلْمَا يَبِينَ الْأُمَّةَ ٱلْزُقَ الحَيفَة ٱلِّي تَسَيرُ فِي دِحَابِ ٱلْأَرْضِ لِتُرِثَ مَسَاكِنَ لَيْسَتْ لَمَّا ، عَنْهِ إِنَّهَا مَرْهُوبَةُ هَا يَلَةُ وَمِنْهَا مَوْدُ مُكُمُّهَا وَوَفِرُهَا . عَدَى وَعَلْهَا أَعَنَّ مِنَ النَّهِ وَأَعَدُّ مِن ذِلْبِ الْمَا وَفُرْسَلْهَا يَتَشرُونَ تَزْخُلُونَ مِنْ بَعِيدٍ وَيَطِيرُونَ كَاللَّمْرِ ٱلْسَرِعِ إِلَى طَسَامِهِ. ﴿ يَهِجُهُمْ يَأْوُنَ كُلُهُمْ الْمُعَلَّبُ وَجُلَةً وْجُومِهِمْ إِلَى قُدَّامُ فَهِمْمُونَ ٱلسُّي كَالْمُل . عَنْ إِنَّهُ يَسْفَرُ مِنَ ٱلْمُلُولَةِ وَيَحْصُونُ ٱلزُّمُمَّا ۚ هُوْءًا لَهُ وَيَعْمَكُ عَلَى كُلَّ حِمْنِ وَيَرُكُمُ زُامًا وَيَأْخُذُهُ . والله حِنْدِ بَنَيْرُ رُوحُهُ وَيَسْنِي وَيُعَاقَبُ . هذه فَوْنُهُ مِنْ إِلْمَهِ . والله أَلْمُتَ أَنْتَ مُنذُ ٱلْقِدَمُ أَيُّهُ الرَّبُّ إِلَى وَقُدُّونِي فَلا غُوتُ . وَارْتِ إِنَّكَ فَمُضَّا وَجَدَكَ أَن يَامَعْرَ فِي إِنْكَ النَّادِيبِ أَسْنَهُ . عِنْهِ عَيْنَاكُ أَمْلَمُ مِنْ أَنْ تَعْلُوا إِلَى الشَّر وَكُنتَ تُعلِيقُ ٱلنَّظَرَ إِلَى ٱلْإِصْرِ فَلِمَ تُغَلِّرُ إِلَى ٱلْنَادِرِينَ وَلِمَ تَصْمُتْ عِنْدَمَا يَبْنَكُمُ ٱلْنَالِينُ مَنْ هُوَ أَيْزُ بِنْ ﴾ ﴿ وَتُعَلِّلُ ٱلْبَصْرَ كَسَمَكِ ٱلْجَرِكُةُ أَبِكِ لَا قَائِدَ لَمَا ۚ ﴿ وَمِنْ يُسْمِلُهُمْ جَبِياً بِشِسِّهِ وَيَسْطَادُهُمْ بِشَرِيءِ وَيَجْسَهُمْ فِي شَبِّكَتِهِ فَلِزَلِكَ يَفْرَحُ وَيَبْتَهِمُ والذاك بَدْ يَحُ لِنَرْكِهِ وَلِفَتْرُ لِنَجْكِيهِ لِأَنَّهُ بِهَا تِينَ نَصِيبُ وَدَيمَ طَلَلُهُ. كالله أَكْلِأُجُلِ ذَٰلِكَ نُفِرٌ غُشَرِهُ وَلَا يَصْفُحُ عَنْ قُتَلِ ٱلْأَمْمِ عَلَى ٱلدُّولُمِ يَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

المنظمة الله المنظمة على تراسدي والتنب على الحسن والفر الأوي والنشب على المنظمة المؤلل لله وما قال المنظمة المؤلل والمنظمة المنظمة ال

# ألفصل الثالث

عِنْ إِنْ مَالَاهُ مَبَقُونَ أَلَى بِالْتَسَابِعِ . عِنْ إِرْبِ إِنِّي تَمِنْتُ كَمَا عَكَ فَتَفْتُ. يَا دَبِ أَنِي عَمَكَ فِي وَسُطِ ٱلسِّينَ وَفِي وَسُطِ ٱلسِّينَ عَرَفْ بِهِ وَفِي ٱلْتَعَسُدِ ٱذَّكُم ٱلرُّحْة . كان إلا أمن البنوب وَالمُدُوسُ مِن جَبلِ فَادَانَ . سِلاه . عَملَى جَلالُهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَأَمْتَلَاتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ تُسْجَنِهِ . عَنْ صَيَّاوَهُ مِكُونٌ كَالنُّور وَلَهُ مِنْ مِيهِ فَرْ نَانِ وَهُنَاكَ أَسْتَنَادُ عِزَّتِهِ • عَنْهِ فَدَّامَ وَجْهِهِ يَسِيرُ ٱلْوَبَّآا وَآمَامَ قَدَمَهِ تَبْرُزُ حَمّى مُلْهِبَةُ • ﴿ وَهَٰ وَمَنَّ وَمَنَّعَ ٱلْأَرْضَ • نَظَرَ وَأَذَابَ ٱلْأَمْمَ وَتَسِدُّدَتْ حِبَالُ ٱلدُّهْرَ وَخَسَفَتْ إِكَامُ ٱلْمُعَمَ . مَسَالِكَ ٱلْأَزَلَ لَهُ . ١٣٠٥ وَأَيْتُ أُخْبِيَةً كُوسُ تُحَتَّ ٱلْيَلَاءً وَشُقُنُ أَرْضِ مِدْيَنَ دَجَفَتْ . كَيْنِي أَغَضِبَ الرَّبُّ عَلَى الْأَنْهَادَ . أَعَلَى الْأَنْهَاد مُعْطَك. أَعَلَى ٱلْجَرِ حَمُّكَ فَإِنَّكَ زَكِ خَبْكَ. إِنْ تَجَلَاتَكَ خَلاصٌ. عَنْ يُحَرُّدُ فَوْسُكَ • تَجْرِيدًا عَلَى حَسَبِ أَيَّانِكَ لِلْأَسْبَاطِ وَكَلِمْنِكَ ، سِلَاهْ ، تَشْقُ ٱلْأَرْضَ أَنْهَارًا . وينه وراً تك أيلال فأرتمدت وأجناز طُوا أيام وأطلق الفر صوته ورَفر يديه إلى ٱلْكَلَاءَ عِنْ إِلَيْ الْتَحْسُ وَٱلْتَعَرُ وَقَعًا فِي مَنَادَ لِمِهَا لِيُودِ سِهَلِكَ ٱلْتُطَاءَةِ وَلِيسَاءَ بَرِيق رُغِكَ . عِنْ إِنَّكَ بِسُمْطِ تَطَأَ الْأَرْضَ وَبِنَصْبِ تَدُوسُ الْأَثْمَ. عِنْ اللَّهُ مَرَجْتَ يكلامي شَعْبِكَ الخلامي مَعَ مَسِيجِكَ فَعَتَمْتَ ٱلرَّأْسَ مِنْ بَيْتِ ٱلْمُنَافِق مُعَرِّيًّا ٱلْأَسَّاسَ إِلَى ٱلنُّنْقِ، سِلاهُ . عِلَيْهِ مَلَنْتَ بِرِمَاحِه رُوْوسَ فُوَّادِهِ ٱلْمَاجِينَ كَالُوَّ وَبَعَةِ لِيسْتَتُونَا ٱلشُّامِينَ كُنْ يَاكُلُ ٱلْمُسْكِينَ فِي ٱلسِّرْ ، عَنْ لَكُ لَمَّذْ سَلَّكُتَ ٱلْجَرَبَحَيْكَ وَرَكَامَ ٱلْمَاجِ ٱلْفَرْءَةِ، ١٤٨٤ إِنِّي سَمِعْتُ تَحْفَقَتْ أَحْشَآ بِي وَرَجَفَتْ شَفَتَايَ مِنَ ٱلصُّوْتِ وَدَخَلَ ٱلْخُورُ عِظْمَايِ وَدَجَنْتُ فِي مَكَانِي لَكِنَى سَأَسْتَرِيخٍ فِي يَوْمِ الصِّيقِ عِنْدَ ٱلصُّمُودِ إِلَى ٱلشَّف لِأَسْتِنْصَالِهِ . عَنْهُمْ قَانَ ٱلنِّينَ لَا يُزْمِرُ وَٱلْكُرُومَ لَيْسَ فِيهَا إِنَّهُ وَقَلَ ٱلزَّنُّون مُكْنَفُ

وَالْمُمُولَ لَانْحَرِجُ مَلَمَانًا ، تَشَهِمُ النَّتُمُ مِنَ الْمُطْلِمَةِ وَلَا بَكُونُ بَعَرُ \* فِي الْمُدَادِدِ . 1978 أمّا أمّا فَأَتَهُلُ بِالرَّبِ وَآبَتِهِ إِيالِهِ خَلَامِي . \* 12% الرَّبُّ الرَّاءُ مُؤْنِ وَهُو تَمَانُ وَدَبُ كَالْأَيَاعِ وَمِنْسِنِي عَلَى مَشْارِفِ . لِإِمَامِ الْبِئَآةُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَوْكَادِ

# بُولُ لَا صَفَنيا

### الفصل الأوك

وي كلية الب التي كانت إلى منفنًا في كوش في جَذَلًا فِي أَمرًا فِي حرفيًا فِي

Digitized by GOOGLE

أَيَّام يُوشِيًّا بْنِ آمُونَ مَلِكِ يَهُودًا . يُحَيِّجُ لَأَحْشُدَنُ ٱلْجِيمَ حَشْدًا عَنْ وَجُو ٱلأَرْضِ يَعُولُ ٱلرُّبُّ . بين أخدُدُ ٱلْبَشَرَ وَٱلْبَائِمْ . أَحدُدُ طَيْرَ ٱلنَّهَا وَتَمَكَ ٱلْجَرِ وَٱلْمَارْ مَمّ الْمُنَافِقِينَ وَأَسْتَسَأْصِلُ ٱلْبَشَرَ عَنْ وَجِهِ ٱلْأَرْضِ يَقُولُ ٱلرَّبِّ. ﴿ يَهِيْكُ وَأَمْدُ يَدِي عَلَى يَهُوذَا وَعَلَى جَمِعِ سُكَّانِ أُورَشَلِيمَ وَأَسْتَأْصِلُ مِنْ هَذَا ٱلْمُوضِرِ بَقِيَّةَ ٱلْبَسُل أَسَأَةً سَدَتَةٍ الْمَيْكِلِ مَمُ ٱلْكُنْهُ عِنْ وَأَلْمِنَ يَعْمُدُونَ عَلَى ٱلسَّطُوحِ لِخُدِ ٱلسَّمَا وَالَّذِينَ يَعْمُدُونَ لِرَّبِ وَكَمْلِمُونَ بِهِ وَيَمْلِمُونَ بَلْكُومَ يَلِي وَالَّذِينَ أَدْ تَدُوا عَنِ ٱلرَّبِ وَٱلَّذِينَ لَمَ بَطْلُوا ٱلْأَبُّ وَلَمْ يَلْتِسُوهُ . ١٤٤٤ أَصْلُوا مِنْ وَجِهِ ٱلسَّيْدِ ٱلرَّبِ فَإِنْ يَوْمَ ٱلرَّبِ قَرِيبُ وَقَدْ أَعَدُ ٱلرَّبُّ ذَبِيفَةٌ وَقَدَّسَ مَدْعُونِهِ . ٢٢٠ فَيْكُونُ فِي قِيْم ذَبِيفَ ٱلرَّبِّ أَلَى أَكْتَهُدُ ٱلرُّوسًا ۗ وَبَنِي ٱلْمِلِتِ وَكُلُّ لَابِسِ لِلَهَاغَرِيبًا . ﴿ يَكُمُّ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْبَوْم أَفْتَهُدُ كُلُّ ٱلَّذِينَ يَبْدُونَ مِنْ فَوْق ٱلْأَسْكُفَّةِ ٱلَّذِينَ يَلْأُونَ بَيْتَ سَبِيهِمْ جَوْرًا وَمَحْرًا. كان وَكُونُ فِي ذَلِكَ ٱلْبُومِ يَعُولُ ٱلرَّبُّ صَوْتُ مُرَّاحِ مِنْ بَالْبِ ٱلسَّكِ وَوَلُوالُ مِنَ ٱلْتِسْمِ التَّانِي وَآنْحِمَامُ عَظِيمٌ مِنَ ٱلْإِكَامِ . عَلَيْكِ وَلُولُوا يَاسُكُانَ ٱلْمُكْتِيسَ فَإنّ كُلُّ شَمْبِ كُنْمَانَ قَدْ سُكَّتَ وَكُلُّ ٱلْمُوتَرِينَ فَشَةً قَدِ ٱنْقُرَسُوا . ١٠ وَيُكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَنِّي أُفَتِسُ أُورَشَلِمَ بِالسُّرْجِ وَأَفْتَهِدُ النَّاسَ ٱلْمُرَّبِّينَ عَلَى عَصَرهم ٱلْمَائِينَ فِي قُلُوبِهِمْ لَا يَأْتِي ٱلرَّبُّ بِخَيْرٍ وَلَّا بِشَرٍّ . عَيْنَ فَكُونَ زُونَتُهم نَهَا وَيُوتُهمْ خَرَابًا فَيَتِنْونَ ابْيُوتًا وَلَا يَسْكُنُونَ فِيهَا وَيَنْرِسُونَ حَجْرُومًا وَلَا يَشْرَبُونَ خَرْهَا . عليه قريبٌ يَوْمُ الرَّبِو الفَظِيمُ قريبٌ وَسَرِيمٌ جِدًّا . صَوْتُ يَوْمِ الرَّبِورُ مُ مُسَالَةَ يَعْمُرُخُ ٱلْحُبُادُ ، كَيْنَا يَوْمُ حَنْقِ ذَٰلِكَ ٱلْوَمْ - يَوْمُ صَرَدِ وَضِيق ، يَوْمُ إِبَادَةٍ وَإِلَافِ. يَوْمُ طُلْمَةِ وَدُيْجُودٍ . يَوْمُ خَمَامٍ وَصَالِبٍ . كَانْكُ يَوْمُ بُوقٍ وَهُنَافٍ عَلَى ٱلْمُدْنِ ٱلْمَسِينَةِ وَعَلَى ٱلْدُوحِ ٱلشَّاعِنَةِ . ١٩٢٥ وَأَصَابِقُ ٱلْبَشَرَ فَيَثُونَ كَٱلْمُنِّي لِأَنَّمْ خَطِلُوا إلَى ٱلرَّبِ وَنَهَالُ دَمَاوَهُمْ كَا لَتُرابِ وَكُومُهُمْ كَالرَّجِيمِ. ١١٤ فَلَدُ تَقْدِدُ فِشَتْهُمْ وَلَا ذَهَبُهُمْ عَلَى إِنْقَادِهِمْ فِي يَوْمٍ غَضَبِ الرَّبِ بَلْ بِلَا تِلْرِ غَيْرَتِهِ سَنْؤَكُلُ بَهِمُ الْأَرْضِ لِلْأَنَّهُ

# مُوخِ قَالَةَ سَرِينا عَلَى جَمِعِ سُكَادِهَ الْأَرْضِ أَلْفَصْلُ أَلْثَانِي

كالله إختسى تُحسِّي أَيُّهَا ٱلْأَمَّةُ ٱلَّتِي لَاحَيَّاةً لَمَّا يَحْتِيجٌ قَبْلَ أَنْ بَلِدَ ٱلرُّسُمُ تَوْمًا يَبِرُكُ أَلْصَافَةَ قَبْلَ أَنْ يَمِلُ بَكُمُ أَصْطِرامُ غَنَبِ ٱلرَّبِ قَبْلَ أَنْ يَمِلُ بِكُمْ يَوْمُ غَنَبِ ٱلرَّبِ، عِنْ إِلْتَمِسُوا ٱلرُّبُّ يَاجِعِ وْدَعَادَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ فَلُوا كُنُّتُ . ٱلْتَمِسُوا ٱلْمَعَلَ - ٱلْتَسِوا الدُّعَةَ فَسَى أَنْ تَسَتَرُّوا فِي يَوْمٍ غَسَبِ ٱلرُّبِّ - عَيْجٍ فَسَتَكُونُ غَزَّةُ مَعْفُورَةً وَأَشْظُونُ مُسْتَوْحِثَةً وَأَشْدُودُ تُعْلَرُهُ عِنْدَ ٱلطَّبِرَةِ وَعَرُّونُ تُعْلَمُ . عَنْ وَيْلُ لِسُكُان سَاحِلِ ٱلْجُرِ لِأُمَّةِ ٱلْكُرِيتِينَ . إِنَّ كَلِمَةَ ٱلرَّبِ عَلَيْكُمْ يَا صَحَنْمَانُ أَدْضَ أَقْلِسُطِينِينَ فَأَيِدُكُ حَتَّى لَايْنَقَ فِيكِ سَاكِنُ . عَيْنِ وَيَكُونُ سَاحِلُ أَنْجُرِ مَرَاعِيَ وَآبَادِ لِلرَّعَاةِ وَحَطَّائِرَ لَلْمَوَاشِي. وَيَعْمُونُ السَّاحِلُ لِمَثَيِّةِ آلِ يَهُوذَا فَهَاكَ يَرْعُونَ وَفِي أَيُوتِ أَشْفَ أُونَ عِنْدَ الْمُسَاءَ يَعْطَجِنُونَ لِأَنَّ الرَّبِّ إِلْهَمْ يَفْتَهِدُهُمْ ويَرُدُ سَبَيْهُمْ. كِنْ عَدْ مَعِمْتُ تَشْهِرَمُوآبَ وَتَجَادِيفَ مِنِي غَنُونَ ٱلَّتِي بِهَا غَيَّرُوا شَمْيَ وَتَمَاظَمُوا عَلَى تَغْمِم . عَهِي إِذَٰ إِنَّ مَنْ أَمَّا يَقُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَّهُ إِسْرًا ثِيلَ لَيْكُونَ مُوآبُ كَسَدُومَ وَبُو عَمُّونَ كَمَنُورَةَ مِلْكَ لِلْفُرَّاصِ وَخُفْرَةً لِلْنِجْ ِ وَخَرَابًا إِلَى ٱلْأَبِدِ. تَنْهَبُهُمْ بَقِيَّةً شَبْبِي وَيُتَكِّلُهُمْ مَنْ يُسَتَبْقَ مِنْ أَمْتِي . ﴿ وَهُ لَا لَهُمْ بِنَشَا كُنِيمُ أَذِ عَبُرُوا شَمِبَ رَبِّ أَجُلُودِ وَتَمَاظَمُوا عَلَيْهِ. ﴿ إِنَّا إِلَّهُ رَهِيبُ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَأْصِلُ جَمِيمَ آلِهَ ٱلأَرْضَ وَلَهُ يُسْجُدُ النَّاسُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْ مَوْضِيهِ تِحِيمُ جَرَافِرِ الْأَمَمِ . ١١٥ وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْكُوشِيُونَ سَتُعْنُونَ بِسَيْنِ . ١٤٤٤ يَمْدُ يَدَهُ عَلَى الشَّمَالِ وَلِيدٍ أَشُورَ وَيَجْمَلُ نِينُوى مُستَوْحِمَةً فَاحِلَةٌ كَا أَثَمُرُ عِلَيْهِ وَزَابِسْ فِي وَسَعِلِهَا ٱلْمُطْمَانَ وَكُلُّ وُمُوشِ ٱلْأَمْمِ وَيَهِيتُ عَلَ تِجَانِ عَدِهَا ٱللَّوِقُ وَٱلْفُنُفُذُ وَفِي ٱلْكُوَّةِ صَوْتُ ٱلنَّاعِبِ وَفِي ٱلْشَبَّةِ ٱلْحَرَابُ لِأَنَّ أَدُوْهَا مُرِّي. عِنْ ﴿ هَذِهِ هِيَ ٱلَّذِينَةُ ٱلْمَرْحَةُ ٱللَّاكِنَةُ عَلَى دَعَةِ ٱلْفَايَّةُ فِي ظَبِهَا أَنَا وَلَيْسَ

غَيْرِي . كُلِفَ صَارَتْ مُسْتُوْحِثَ مَرْجِنَا لِلْوَلْخُوشِكُولْ مَنْ يَرُ بِهَا يَصْفِرُ وَيَهُوْ يَدَهُ

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثُ

وَيْنِ وَلِنْ المُتَمَرِّدَةِ الدِّينَةِ المُدِينَةِ الْمَايْزَةِ. ﴿ وَإِنَّا لَمْ مَنْهُمِ الصَّوْتَ وَلَمْ تَقْبَلِ ٱللَّادِبَ وَلَمْ تَعْكُلُ عَلَى ٱلرَّبِ وَلَمْ تَقَرَّبْ إِلَّى إِلْمِهَا . كَانْتِهِ رَوْساً وَهَا فِي وَسَطِهَا أَسُودُ زَائِرَةُ وَقُضَانُهَا ذِنْكِ مَسَاءَ لَا يُبِثُونَ شَيْنًا إِلَى ٱلصَّبَاحِ . عِنْ أَنْهَا وَهَا ذَوُو خَلاَعَةٍ وَحَيَانَةٍ وَكَهَنَّهُا دَنْمُوا ٱلْقُدْسَ وَتَعَدُّوا الشَّرِيفَ . عِنْعَ أَرَّبُ الصَّدْيِنُ فِي وَسَعِلِهَا لَا يَعْنَعُ إِنَّنَا وَصَبَاحًا فَصَبَاحًا يُبْرِزُ حَكْمَهُ إِلَى النَّودِ لَا يُعْمِرُ عَن الْأَمْر . أمَّا ٱلْأَيْمُ فَلَمْ يَمْرِفِ لِيَرْيَ . عِنهِ إِنِّي أَسْتَأْصَلَتُ أَمَّا فَأَسْتُوْحَشَتْ أَوْجُهُمْ وَأَقْفُرَتْ شَوَادِعُهُمْ فَلَيْسَ مَنْ يَرْهُ بِهَا وَدَمَّرْتُ مُدْنَهُمْ فَلَيْسَ فِيهَا إِنْسَانُ وَلَاسَاكُنْ . عِنْ ﴿ فَأَنْ لَمَكَ مُخْتَيْنَى وَتَغْلِبُنَ النَّادِي فَلا يُسْتَأْمَلَ مَسْكِنُهَا لِأَجْلَ كُلُّ مَا أَفْقَدْتُهَا فِيهِ لَكِنَّهُمْ بَكُرُوا وَأَفْسَدُوا جِيمَ أَعْمَلِهِمْ . ٢٠٠٥ إِذَ لِكَ أَنْظِرُونِي بَعُولُ ٱلرَّبُّ إِلَى يَوْمٍ أَفُومُ لِلشُّهَادَةِ لِأَنَّ حُكُمِي هُوٓ أَنْ أَجْمَ ٱلْأَمْمَ وَأَحْشُدَ ٱلْمَالِكَ لِأَصْبَ عَلَيْهِمْ حَنْقِكُلُّ ٱصْطِرَام غَضَبِي لِأَنَّ ٱلْأَدْضَ كُلُهَا سَتُؤكُلْ بِنَادِغَيْرَقِ. ﴿ اللَّهُ لِلْأَقِي حِيثَنِيْ أَجَنَّلُ إِنْشُلُوبِ غَنْفَةً نَفِينَةً لِيَدْعُوا جَيِئْهُمْ إِلْسَمِ ٱلزَّبِّ وَلِيَسْدُوهُ يَكْتِفِ وَاجِدَةً٠ ﴿ يُنْ إِلُّهُ مِنْ عَبْرِ أَنْهَارَ كُوشَ ٱلْمُتَفَرَّعُونَ إِلَى ۚ بَنُو شَتَاتِي يُقَرِّبُونَ لِي تَقْدِمَةً . جِ إِنْ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومُ لَا تَخْزَنَ بِنِي و مِنْ أَعَالِكِ ٱلَّتِي عَاصَيْتِني بِهَا لِأَتِّي حِنْذِ أَثْرَعُ مِنْ بَيْنِكِ ٱلْمُرْحِينَ مَمَكِ بِمُحَكِّبْرِ فَلَا تُمُودِينَ تَتَشَاعَيْنَ مِنْ بَعْدُ فِي جَبَلِ فُدْسِي . ﴿ إِنَّ وَأَنْبِقَ فِيَا نَبِنَكَ شَمْنًا وَدِّيهَا فَقِيرًا فَيَشْتَعِمُونَ بِالْهِرِ ٱلزَّبِّ ، ﴿ وَلَيْمَ أ إِسْرًا يُسِلَ لَا يَمْنَفُونَ ٱلْإِثْمُ وَلَا يُطِقُونَ بِٱلْكَلِيدِ وَلَا يُوجَدُ فِي أَفْوَاهِمْ لِسَانُ مُكُر لِأَنَّهُمْ سَيَرْعَوْنَ وَيَشْجِمُونَ وَلَا أَحَدَ يَذْعَرُهُمْ • عَنْهِ لَرَّ بِّنِي يَا أَنَّةَ صِبْهُونَ • أَهْتِفُوا يَا إِسْرَا نِيلَ . افْرَحِي وَتَهَلِّي بِكُلِّ قَلْبِكِ يَا ابْتُ أُودَشَلِيمَ ﴿ عَنْهُ لَا نَتَى الرُّبُّ قَضَآهَ لِهِ وَأَقْصَى عَدُولُكِ . فِي وَسَطِكِ مَلِكُ إِسْرَا شِيلٌ ٱلرُّبُّ فَلَا زَّيْنَ شَرًّا مِنْ بَعْدُ . و في ذلك ألوم يُقالُ لأورَشَلَمَ لا تُخَافِي . يَا صِيْنُونُ لَا تَسْتَرْخ يَدَاكِ. كالله إذَ فِي وَسَعَاكِ ٱلرَّبِّ إِلَهَكِ ٱلْجُبَّادَ فَهُو يُحَلِّمُ وَيُسَرُّ بِكِ فَرَحًا وَهُوَ بَسْكُنُ فِي تَمَيِّنهِ وَيَتَنْهِمُ بِكِ بِتَرْنِيمٍ . عِنْهِ لَلْمُ حَشَدْتُ ٱلْخَرُونِينَ بِٱلنَّفِي عَن الْجَاعَةِ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْكِ وَلأَخِلِهِمْ قَدْ خَلْتِ ٱلمَارَ . كَيْنِيْكُ هَا آنَذَا أُسِدُ جَهِمُ ٱلَّذِينَ لِمَنْوَلَكِ فِي ذْلِكَ ٱلزَّمَانَ وَأَخَلَصْ ٱلطَّالِمَةَ وَأَجْمُ ٱلْمُدُحُورَةَ وَأَجْمَلُهُمْ حَمَّدًا وَأَسَّمًا فِي أَرْضِ خِزْيهمْ كُلِّهَا. عِنْهِ فِي ذٰلِكَ ٱلزَّمَانِ آتِي بَكُمْ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي أَحْشُدُمْ فِيهِ لِأَنِّي سَأَجَسُكُمُ ٱنمَّا وَخَدًا فِي جَمِيمِ شُمُوبِ ٱلْأَرْضِ عِنْدَ مَا أَرْدُّ سَبْكُمْ عَلَى عُيُونَكُمْ كَالَ ٱلرَّبُ

# بُنُولُا حَجَّايَ

### ألفَصَلُ الْأُوَّلُ

عَيْمِ فِي النَّهُ الثَّالِيَةِ إِلَا وَلِمِنَ الْلِينِ فِي الشَّمْرِ النَّادِسِ فِي الْقُولُمِ الْأَوْلُ مِنَ النَّمْرِ كَالْتَ كُلِمَةُ النَّبِهِ النَّهِ النَّالِمِ فَي النَّهُمِ النَّالَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ النَّالَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

كُلُّ وَاحِدِ بِسَنْفِ أَخِهِ. \$258 فِي ذَلِكَ ٱلْوَمِ يَقُولُ رَبُّ ٱلْمُؤْوِدَ آخَلُكَ يَا وَرَاكِهُمُّ ٱبْنَ غَالْمِيْنِلَ مَنِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَاجْمَلُكَ كُفَاتَمَ وَإِنِّي قَدِ ٱغْتَرَقُّكَ يَقُولُ رَبُّ ٱلْمُؤْوِد

# بُسُولُا أَرْكُولًا

### ألفَصُلُ الْأُوَّلُ

كالله فِ الشَّرِ النَّائِنِ فِي السُّنَّةِ النَّائِيةِ لِمَادِيُ مَ كَانَتْ كَلِمَةُ ٱلرَّبِ إِلَى زَكر يَا بْن مَرَكَانَ عِدُوالَيْ قَائِلًا عِنْ إِنَّ الرَّبِّ غَنِبَ غَنَاعَلَى آبَالِكُمْ عِنْ قَلْ لَمْمُ هَكُنَا قَالَ رَبُّ ٱلْخُنُودِ قُولًا إِلَّ يَقُولُ رَبُّ ٱلْخِنُودِ قَاقُبَ عَلَيْكُمْ قَالَ رَبُّ ٱلمُؤْدِدِ. وي لا تَكُونُوا كَا لَا تَكُمُ الَّذِينَ تَادَاهُمُ الْأَنْسِلَ الْأُولُونَ قَاعِينَ مُكُمَّا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ وَهُوا عَنْ طُو يَكُمُ ٱلشِّرْرَةِ وَعَنْ أَعْسَالِكُمْ ٱلشِّرْرَةِ ظَمْ يَسْعُوا وَمَ يُسنُوا إِلَى يَقُولُ ٱلرُّبُّ . عَنْهُمْ آبَاذُكُمْ أَنْنَ هُمْ وَٱلْأَنْبِا ۚ هَلْ عَيْوَنَ إِلَى ٱلْأَنِدِ. وَهُ وَلَكُن أَقُوَالِي وَدُسُومِيَ أَلِي أَمَرْتُ مِهَا عَبِيدِيَ ٱلْأَنْبِيَّةَ أَلَمُ تُعْدِلَهُ آبَاتُمُ فَتَايُوا وَقَالُوا كُمَّا صَّدَرَبُ ٱلْجُنُودِ أَنْ يَسْنَعَ بِنَا بَحَسب طُرْفِنَا وَأَحْدِلنَا هَكُمْنَا صَمَّ بِنَاه عَيْدٍ فِي الْيَوْم ٱلرَّابِعِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنَ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَادِي عَشَرَ ٱلَّذِي هُوَ شُبَاطَ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلثَّائِيةِ لدَّانِعُسَ كَانْتُ كِلِمَةُ ٱلرَّبِ إِلَى ذَكِرًا بْنِيرَكِما بْنِ عَدْوَ ٱلْهِي قَالِلا ، عَيْدٍ وَأَبْتُ لَلِلا ظِفَا يِرَجُل دَاكِبِوعَلَى فَرَسٍ أَحْرَ وَهُو وَافِتُ بَيْنَ ٱلْآسِ فِي ٱلْسَيْطَالِ وَخَلَتُهُ أَفْرَاسُ حَرْ وَشُورٌ وَيِسْ . جَهِي فَعُلْتُ مَنْ هُولَا ۚ يَا سَيِّدِي مَثَالَ لِيَ الْسَلَالُ الْمُتَكِيمُ مَعِي أَتَا أُدِيكَ مَنْ هُوْلَا ۚ . ١ عَلَيْهِ كَأَجَابَ الرَّجُلُ الْوَافَفُ بَيْنَ الْآسِ وَقَالَ هُوْلاً وَهُمْ ٱلَّذِينَ أَدْسَلُهُمْ ٱلزَّبُ لِيَجُولُوا فِي ٱلْأَدْسُ . عَلِيْهِ فَأَجَابُوا مَسَادَلَةُ ٱلرَّبِ ٱلْوَافِتَ بَيْنَ ٱلآس وَقَالُوا فَدْ مُلِنّا فِي ٱلْأَرْضِ فَإِذَا ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا آهِلَةٌ هَادِئَةٌ . عَيْنِهِ فَأَجَابَ مَلاكُ لَرَّبَ وَقَالَ إِدَبُّ ٱلْجُنُودِ إِلَى مَتَى لَا تَرْحُمُ أُودَ شَلِيمَ وَمُدُنَّ يَهُوذَا ٱلَّتِي غَيْبُتَ طَلْبُ الهذي السِّمِينَ سَنَّةً . عَيْدًا فَأَجَابَ الرَّبُّ الْمَلاكَ ٱلنَّكَيْمَ مَعِي بَكَلامٍ سَمْدٍ عَكلامٍ تَمْرَيَّةٍ. اللهُ وَاللَّهِ مَال لِي ٱلْمُلكُ ٱلْمُكلِّم مَنِي وَادِ قَائِلًا هُكُذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِن قَدْ غَرْتُ عَلَى أُودَشَلِمَ وَصِيرُونَ غَيْرَةً عَظِيمَةً ﴿ وَقَدْ عَدِبْتُ غَذَبًا عَظِيًّا عَلَى ٱلْأَمْمِ ٱلمُرْفِينَ وَلَمَّدْ كَانَ غَمْنِي قَلِيلًا فَهُمْ سَاعَدُوا عَلَى ٱلْبُوسِ . ١٢٨ إِيرَاكُ مُكْذَا قَالَ الرُّبُّ إِنَّى رَّجَعْتُ عَلَى أُورَشَلِيمَ بِالْرَاحِمِ فَيْنَنَى بَيْتِي فِيهَا يَعُولُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ وَثِمَّذُ ٱلْخَيْطُ عَلَّى أُورَشَلِيمَ ، عَيْنِهِ وَكَادِ أَيْمَا قَالِ لَا هَكُمَا قَالَ رَبِّ ٱلْخُودِ إِنَّ مُدُنِي سَتَهُوهُ تَنيضُ خَيْرًا وَٱلرَّبَّ سَيَنُودُ لِيَرِّي صِبْيُونَ وَيَخْسَادُ أُورَشَلِيمَ • كَانِي وَرَفَنْتُ طَرْفِي وَرَأَيْتُ فَإِذَا بِأَرْبَتِ فِرُونِ . عَلَيْهِ فَعُلْتُ فِعَلَاكُ ٱلْمُتَكَلِّم مَنِي مَا هَٰذِهِ قَتَالَ لِي هُذِه هِي ٱلْمُرُونُ ٱلِّي تَرَّتُ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلَ وَأُودَ شَلِيمَ . يَنْ اللَّهِ الرَّبُّ أَدْبَعَةَ مُنكم . كِيْلِيْ فَلْتُ مَافَا أَنَّى هُولَاءَ يَسْنَفُونَ . فَتَكُلُّمُ قَالِسَلا هَذِهُ هِيَ ٱلْمُرُونُ أَلِي تَقَرَّتُ يَهُوذَا حَتَّى لَمْ يَرْفَعُ إِنْسَانُ وَأَسِهُ قَالَى هُولَا ﴿ لِيَدْعَرُوهُمْ لِيَغُوا فَرُونَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ رَفُنُوا ٱلْمُرْنَ عَلَى أَرْضَ يَهُوذَا لَنْتُرُوهَا

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

عنه مثلنا قال رَبُ المُؤْدِ وَغِوا فَاوَهُمُ إِلَى طَرَّ وَسَمَّمُ عَنْهُ عِلَيْهُ اللّهِ الْحَلَمُ اللّهِ وَالْحَدَّ عَلَيْهِ الْحَلَمُ اللّهِ الْحَلَمُ اللّهِ الْحَلَمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

عِنْ اللَّهُ مَا أَرَامِ وَالْمِفْرِينَ مِنَ الشَّهُ السَّادِس فِي السُّنَدَ التَّايَةِ المَّادِيُوسَ ٱلْمِكِ . عَنِيرٌ ثُمُّ فِ ٱلشَّهْرِ ٱلسَّامِ فِي ٱلْحَادِي وَٱلْمِشْرِينَ مِنَ ٱلشَّهْرَ كَانَتْ كَلَّمَةُ ٱلرُّبُ عَلَى لِسَانِ حَجَّايَ ٱلنَّهِي وَاللَّا بِهِ مِنْ كُلِّم ذَرْ إَبَّلَ بْنَ شَأْ لَينِيسَلَ حَاكمَ يَهُوذَا وَيَشْوعُ بْنُ يُومَادَاقَ ٱلْكَاهِنَ ٱلْمَطْمِ وَبَيْنَةَ ٱلشَّمْ ِ قَائِلًا عَلَيْ مَن ٱلْلِقَ فِيحَمُ المُني دَأَى هٰذَا ٱلْيَتَ فِي عَبْدِهِ ٱلْأُولِ وَكَيْفَ رَوْنَهُ ٱلْآنَ ٱلْيُسَ هُوَ فِي عُونَكُمْ كَالا شَيْء . عِيْجٍ فَالْآنَ تَشَدَّدُ يَا ذَرْبُابِلْ يَقُولُ الرَّبُّ وَتَشَدُّدُ يَا يَشُوعُ بْنُ يُومَادَاقَ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمَظِيمُ وَتَشَدُّدُوا يَا جِيمَ شَمْ الْأَرْضَ يَقُولُ ٱلرَّبِّ وَٱعْمَلُوا وَأَمَامَ حَمْمُ يَقُولُ رَبِّ الْجُنُودِ بِهِ ﴿ عَلَى حَسَبِ ٱلْكِلِمَتِ ٱلَّتِي عَاهَدَتُكُمْ بِهَا عِنْدَ خُرُوجِكُمْ مِنْ مِصْرَ وَرُوجِي يُقِيمُ فِيَا بَيْنَكُمْ فَلا تَعَافُوا . عَيْجٍ فَإِنَّهُ هَكُذَا قَالَ رَبُّ ٱلْخُنُودِ إِنِّي مَرَّةً بَعْدُ عَنْ طَلِسِلِ أَذَٰ إِنَّ السُّمَا ۗ وَالْأَرْضَ وَالْجَرَ وَالْلِبَسَ عِنْ إِنَّ وَإِنْ تَجِمَ الْأَمْمِ وَيَأْتِي مُعْنَى جِبِمِ الْأَمْمِ فَأَمْلاً هٰمَا ٱلْيَتْ عَبْدًا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ. ﴿ إِنَّ الْمِشَةُ وَلِيَ الدُّعَ يُمُولُ وَبُّ الْمُنُودِ عِنْهِ وَسَمِّكُونُ تَجْدُ هٰذَا ٱلْيُتِ الْأَخِيرُ أَعْظَمَ مِنَ الْأَوْلِ قَالَ رَبُّ الْبُودِ وَفِي هٰذَا الْوَسِيمِ أَعْلِي السَّلامَ يَعُولُ رَبُّ الْجُنُودِ ، عَلَيْهُ فِي ٱلرَّابِمِ وَٱلْمِينُونَ مِنَ ٱلطُّهِرِ ٱلتَّاسِمِ فِي ٱلسُّنِّهِ ٱلتَّانِيةِ لِمَادِيُوسَ كَانَتْ كَلِمَتُ ٱلرَّبِ عَلَى لِسَانِ حَبَايَ النِّي قَائِلاً وَيَهِي هَكَذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ ٱسْأَلِ ٱلْكَيْنَةُ عَن الشَّرِينَةِ قَائِلًا ١٤٣٤ إِذَا حَلَ إِنْسَانُ لَحْمَامُقَدُّسَا فِي طَرَفِ وَثَهِ وَلَسَ بِطَرَفِهِ خُبْرًا أَوْطَبِيطًا أَوْ خَرًا أَوْزَيَّا أَوْ أَيَّ طَلَم كَانَ أَمْتَمَّدُّسْ . فَأَجَلَ ٱلْكَفَّنَةُ وَقَالُوا لَا . عَنْ يَعَ فَقَالَ حَلِيمُ إِذَا لَمْ ٱلنَّتْهِمُ بَيْتِ شَيْنَايِنْ هَذِهِ أَفَيْتَهِمْ . فَأَبَّابَ ٱلْحَكَمَنَةُ وَقَالُوا يَتَهُمُ. عِنْ إِلَيْهِ مَا أَمِالَ مَعْلَمُ اللَّهُ مُلَدًا النَّفُ وَهَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِم المُعْلَم وَهْكَذَا جِمْ أَعْالُ أَيدِيهِمْ وَمَا يُعَرِّيُونَهُ هُنَاكَ هُوَ نَجِسٌ. ١١٠ فَالْآنَ وَجُهُوا مُلُوبِكُمْ إِلَى مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْيُومِ فَا قَبْلُهُ قَبْلَ أَنْ يُوسَمَ حَبْرٌ عَلَى حَبْرِ فِي هَكِكُل الرّبِ و كَانَ مَانِي أَنْوَاحِدُ إِلَى عَرَمَةِ عِشْرِينَ فَلا يَحْمُونُ إِلَّا عَشَرَةُ أَوْ مَانِي إِلَى الْمُصَرَّةِ لِنَوْفَ مِنْهَا خَمِينَ قَلا يَكُونُ إِلَاعِفْرُونَ . ١١٤٤ إِنِّي مَرَ بَكُمْ بِاللَّعِ وَٱلنَّاوِلِ وَٱلْدَرِ فِي جَمِعِ أَعْمَالِ أَيْدِيكُمْ وَلَمْ تَنُونُوا إِنَّ يَفُولُ ٱلرَّبِّ. عَلَيْ لَكِنْ وَجِهُوا فَلُو بَكُمْ مِنْ هَذَا أَلُومٍ فَا بَعْدَا مِنَ أَلَوْمِ الرَّامِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنَ الشّهِمِ التّاسِم مِنْ عَيْمَ أَيْسَ مَكُلُ ارْبَ وَجَوْا قُلُوكِكُمْ . عَيْنِيجٌ أَلَيْسُ ٱلْبَذَرُ فِي ٱلْأَخُرَّاءَ يَسَدُّ : كَذَا ٱلْحَكْرُمُ وَٱلَّذِينُ وَٱلرَّمَانُ وَٱلرَّائِنُونُ لَمْ تُضِرْ بَعْدُ لَكِنْ مِنْ هَٰذَا ٱلْمَوْمُ أَمَادِكُ. وكانت كلِسنة الرب الية إلى حَجايَ فِي الرابِ وَالْمِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ قَالِد وَيُهِ كُلِيمَ ذُرُنَّا بِلَ حَاكِمَ يَهُوذًا قَالِمُ لَا إِنِّي أَزَّ لَالُ ٱلدُّنَّةِ وَٱلْأَرْضَ عِينَ وَأَعْلُ عَرْشَ الْمَالِكِ وَأَدْمِرُ فُلْدُةَ تَمَالِكِ ٱلْأَمْرِ وَأَظِبُ ٱلْحَبَةَ وَدَكَّابِهَا وَتَسْفُطُ ٱلْخَيْلُ وَدُكَّابُهَا

Digitized by GOOGLE

وب الجنود إلى بعد المجد السلني إلى الأمر الذين سلونم إلى من على على حدقة عند 25% وما الخد السلني إلى الأمر الذين سلونم إلى من على على حدقة المحكود أحساني من 35% وما النطق الذين والخربي يا بلت ميثون فها تذاكي والسنطق إلى وسلك المرابع والمربع والمربع المستلك المرابع المحكودة بالرب في الملك الذي ويكون يا المستلك المرابع والمرابع المستلك المست

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ

عنه وأراني يشوع الكامن النظيم وابقا أمام ملاله الرب والنبطان وابقاعن عنه يه المتورة وهذا المرب المشطان التهرك الرب المتباك المتباك المرب المتباك المتباك المرب المتباك المتباك المرب المتباك المرب المتباك المرب المتباك المرب المتباك المتبا

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّالِغُ

عليه وَرَجَ الْمُلاكُ الْسُكُهُمْ مَنِي وَا يُقطِنِي كُرَ لِبلِيهُ تَعَلَّى مِنْ فَوْدِهِ عِنْهِ وَقَالَ لِي مَا أَنْ رَاهِ وَعَلَيْهَا مَنْهُ الْمَا وَعَلَيْهَا مَنْهُ الْمَا وَمَنْهُمْ مَنِي وَالْمِهَا عَلَى وَالْمِهِ وَعَلَيْهَا مَنْهُ مَنْ وَمَنَهُ مَنْهُ وَمُولِهُمْ مَنِي مَا هَذِهُ مَنْ الْمُعْوِدِهِ الْمُعَلِقُ الْمُعْمُ مَنِي مَا هَذِهُ الْمُعْمُ مَنِي مَا هَذِهُ الْمَعْمُ مَنِي مَا هَذِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُمْ مَنِي مَا هَذِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُوهُ فَطَلْتُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ألفضل الخامس

هِيْ وَهُدَتُ وَوَقَتْ طَرْنِي وَرَأَيْتُ ظُونًا بِعَرْجٍ طَلْتِرٍ ، هِيْجٍ قَالَ لِي مَوَا أَتَتَ رَآهَ ظَلْتُ أَنَا رَاهَ دَرْبًا طَارَا طُولُهُ عِنْرُونَ ذِرَاهًا وَقَرْضُهُ عَفْرُ أَذْرُجٍ ، هِيْجٍ قَالَ

لى هذه هم المنتقا المارجة على وجه الأرض كليا فسحنل سارى يحتاح على حسب الكثوب هناك ويختاح على حسب الكثوب هناك ويختاج على حسب المنتقوب هناك ويختاج المارخية بني واردا وتبيت في والمراف وينت المالمن بانبي واردا وتبيت في وسط ينتجه والمرود وينتج والمراف المنتجة المحارجة والمنتجة المنتقوبة والمنتجة والمنتجة والمنتجة عنال هذه عن المناف المنتقب والمراف المنتجة والمنتجة والمنتجة والمنتجة المنتجة والمنتجة و

### ألفضل السادس

وَيُعْتُ وَرَفَعْتُ طَرْفِ وَرَأَيْتُ فَإِذَا بِأَرْبِمِ عَبَلَاتٍ خَارِجَاتٍ مِنْ بَيْنِ جَبْلَيْنِ وَالْجَلَانِ جَبَلا نُعَلَى . عِنْ وَفِي أَنْجَالَةِ ٱلْأُولَى أَفْرَالٌ حَرُ وَفِي ٱلْفَلَةِ الثَّانية أَوْرَاسُ دُهُمٌ ﷺ وَفِي ٱلْجَلَةِ ٱلثَّالِئَةِ أَوْرَاسٌ بِيضٌ وَفِي ٱلْجَسَلَةِ ٱلرَّابِئَةِ أَوْرَاسُ غُرُّ وَتُوبَّةُ . يَجِيعُ فَأَجِبْتُ وَقُلْتَ فِمَلاكِ ٱلْمَتَكَامِ مَنِي مَا هٰذِهُ يَا سَيْدِي . عَيْدٌ فَأَجَابَ ٱلْمُلاكُ وَقَالَ لِي هٰذِه رِياحُ السُّهَا ۚ الأرْبَمُ الْتِي عَنْرُجُ مِنَ الْوَقُوفِ أَمَامَ سَيْدِ الْأَرْض كُلِهَا . بِكِيْنِي فَالْأَفْرَاسُ ٱلدُّهُمُ ٱلَّتِي فِيهَا خَرَجَتْ إِلَى أَدْضِ الشَّمَالِ وَٱلْبِيضُ خَرَجَتْ خَلَقْهَا وَٱلنَّمْ خَرَجَتْ إِلَى أَرْضَ ٱلْجُنُوبِ ﷺ وَٱلْفَوِيَّةُ خَرَجَتْ وَطَلَبَتِ ٱلدَّهَاتَ لِتُجُولَ فِي ٱلْأَرْضِ وَقَالَ أَذْهَى وَجُولِي فِي ٱلْأَرْضِ غَبَالَتْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ ﴿ مِنْ إِفْنَاهَا فِي وْكَلَّيْنِي قَايْلًا ٱنْظُرْ - إِنَّ ٱلِّتِي خَرَجَتْ إِلَى أَرْضِ ٱلشَّمَالِ قَدْ أَدَاحَتْ رُوحِي فِي أَرْض الشَّمَالِ وَ عِنْ إِنَّ كُلِفَ لَمُ الرَّبِّ إِلَى قَائِلًا عِنْ إِنْ أَهِلَ الْجَلَّاءُ مِنْ حُلْدَايَ وَمِنْ طُوبِيًّا وَمِنْ يَدْعَيَا ٱلَّذِينَ أَوَّا مِنْ بَابِلَ وَهَلُمْ أَنْتَ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْم وَٱدْخُلْ بَيْتَ ثُوشِيًّا بْنِ صَفَنَهَا. ١٩٣٤ خُذْ فِضَّةً وَذَهَا وَأَصْنَمْ يَهِيَانَا وَٱجْمَلُهَا عَلَى رَأْسِ يَشُوعَ أَنْ يُوسَادَاقَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْمَطِيمِ ١٤٢٤ وَكَلِّيبُ قَالِلًا هُكُذَا تَكُلُّمُ رَبُّ ٱلْجُنُودِ قَالِلًا هُوَذَا الرُّجُلُ الَّذِي النَّهُ النَّبْتُ إِنَّهُ يَبْتُ مِنْ ذَاتِهِ وَبِينِي هَيْكُلَ الرَّبِّ. عَيْنِي هُو يَبْنِي هَيْحَكَلَ ٱلرَّبْ وَهُوَ يَحْمَلُ ٱلْجَلَالَ وَيَجْلِسُ وَيَشَلِّطُ عَلَى عَرْشِهِ وَٱلْكَاهِنُ أَيْسًا يُكُونُ عَلَى عَرْشِهِ وَمَشُورَةُ سَلَامٍ تُكُونُ بَيْنُهَا ﴿ ٢٠٠٠ وَأَثْبِهَانَ ثُكُونُ مِلَاكُمْ وَلِطُوبِيا وَلَيْمُمَا وَلِمَنَّ بُنِ مَغَنْهَا تَذَكَادًا فِي هَيْكُلِ ٱلرَّبِّ. ٢٢٥ وَأَتِي ٱلْبَيِدُونَ وَيَنْلُونَ فِي هَيْكُلُ الرُّبِّ فَتَطَمُّونَ أَنَّ دَبُّ الْخُنُودِ أَرْسَلَني إِلَيْكُمْ وَسَيُّكُونُ ذَٰلِكَ إِن كُنتُمْ تَسْتُمُونَ مَوْتَ أَلَاتَ إِلْمُكُمْ بَهَاعًا

# ألفَصَلُ السَّابِعُ

Digitized by GOOGLE

عِيْنِ مُكُنَا تَكُمُّمُ رَبُ الْجُنُودِ قَا يُلا اَحُكُمُوا سُكُمُ الْحَقِ وَاَسْتُوا الْزَافَةَ وَالْمَرَاحِمُ كُلُّ الْمُنَا اللَّهُ وَالْمَالِمِ الْلَائِمَةِ وَالْمَيْمِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَيْمِ وَالْمَالِمُولِهُ وَالْمَيْمِ وَالْمَالِمُولِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُواللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّه

### ألفصل الكامن

مِن وَكَانَتُ كُلَّمَةُ رَبَ الْجُنُودِ قَالِمُ عِنْ مُكْذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ إِنِّي عَرْتُ عَلَى صَهُونَ غَيْرَةً غَظِيمَةً وَبَنَصَٰ عَظِيمٍ غِرْتُ مَلَيْهَا . عَنْ عَلَمْ قَالَ ٱلرَّبُّ إِنِّي قَدْ رَجَعْتُ إِلَى صِهُونَ وَسَأَحْلُ فِي وَسَطِ أُورَ شَلِمَ فَتُدْعَى أُورَ شَلِم مَدِينَةَ ٱلْحَقَ وَجَلَلُ رَبُ ٱلْخُودِ ٱلْجَبُلُ ٱلْمُدِّسَ. ١٠٠ مُكَذَا قَالَ رَبُ ٱلْخُودِ إِنَّ ٱلسُّوحَ وَٱلْعَجَارُ يُودُونَ بَسْكُنُونَ فِي سَاحَاتِ أُورَشَلِيمَ كُلُّ وَاحِدٍ بِيَدِهِ عَصَاهُ مِنْ كَفَرَّةِ أَنَامِهِ ي المناخ الما الله عنه أبين وَبَلتِ لِمَبُونَ فِي سَاحَتُها . عِنْ مُكْفًا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مُكْفًا قَالَ دَبُّ ٱلْخُنودِ إِنْ عَسُرَ ٱلْأَمْرُ فِي عُوْدَ بَنِيتَ عِلْمَا ٱلشَّعْدِ فِي يَكُ ٱلْأَيَّامِ أَفَيَسُرُ فِي عَنِينَ أَيْنَا أَيْفُولُ وَبُّ الْجُنُودِ ، عَنْهِ هُكُنَا قَالَ وَبُّ الْجُنُودِ هَأَ لَذَا أَخَلُونُ شَنَّى مِنْ أَرْضَ ٱلْمُثْرِقِ وَمِنْ أَرْضِ مَثْرِبِدَالنَّمْسَ لَيَهِيْ وَآتِي بِهِمْ فَيَسْحَنُونَ فِي وَسَطِ أُورِ شَلِيمَ وَيَكُونُونَ لِي شَمْبًا وَأَكُونُ لَهُمْ إِلْمًا بِالْمَقَ وَٱلْمَدْلُ . عِنْ مَكَذَا قَالَ رَبُ أَخْلُودِ لِتَنْشَدُدُ أَيدِيكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّايمُونَ فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ هٰذَا ٱلْكَلامَ مِن أَفْوَاهِ ٱلأَنْبِيَّاءَ عَنْمُ أَيْسَ بَيْتُ رَبِ ٱلْجُنُودِ لِلِّنِي ٱلْمِكُلِ ، ١٤٢٤ فَإِنَّهُ قَبْلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَامِ لَم تُكُنْ أَجْرَةُ لِلْبَشَرِ وَلَا أَجْرَةُ لِلْبَهَامِ وَلَاسَلامُ لِمَنْ خَرَجَ أَوْدَخَلَ مِنَ الضِّيقِ وَقَدْ أَطْلَقْتُ جِيمَ الْبَشْرِ الْوَاحِدَ عَلَى قريبِهِ . عَنْ إِمَّا الْآنَ فَلَا أَعَامِلُ بَعْيَدَ مَنْ يَكَا فِي الْأَيَّام الْأُولَ يَقُولُ رَبِّ الْجُلُودِ عِنْ ﴿ إِلْ يَكُونَ زَرْعَ سَلامٍ فَالْكُومُ يُسْطِي غَرَهُ وَالْأَرْضُ تُعْلِى إِنَّهُ هَا وَالنَّهُمَّا تُعْلِى تَدَاهَا وَأُورِثُ بَيْيَّةً هَذَا الشُّعْبِ بَعِيمٌ هٰذِهُ . وَيُكُونُ أَنَّكُمْ كَمَّا كُنُّمْ لَنَهُ فِي ٱلْأَمْمِ مِا ٱلْ يَبُوذَا وَمَا ٱلْ إِسْرَا ثِيلَ كَذَٰ لِكَ أَغَامِكُمْ فَتَكُونُونَ مَكُمَّ فَلا تَخَافُواْ وَلَتَشَدُّدُ أَيْدِيكُمْ ، ١٤٢٦ فَإِنَّهُ مُكَذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ كَا قَصَدْتُ أَنْ آتِيكُمْ بِالشِّرْ إِذْ أَسْخَطَنَى آ بَآوَكُمْ قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ وَلَمْ أَنْدُمْ ٢٠٠٣٪ فَكَذْ لِكَ عُدْتُ فَعَصَدُتْ فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ أَنْ آتِي أُور شَلِيمَ وَآلَ يَهُوذَا بِالْخَيْرِ فَلا تَعَالُوا . وإلى وهذه هِيَ ٱلْأُمُودُ ٱلَّتِي تَسْنَعُونَا · كَلِنُوا كُلُّ وَاحِدٍ قَرِيبَهُ بِالْحَقِ وَأَجْرُوا فِي أَوْا بَكُمُ ٱلْحَقَّ وَحَكُمْ ٱلسُّلَامِ وَلِيَهِ ۚ وَلَا تُفَكِّرُوا شِرًّا فِي فُلُوبِكُمْ ٱلْوَاحِدُ عَلَى قَرِيبِهِ وَلَا تُحَبُّوا يَحِينَ ٱلرُّودِ فَإِنْ هَٰذِهُ جِيمًا مَتَمَّا يَقُولُ ٱلرَّبِّ . عَلَيْ وَكَانَتْ إِلَى كَلِمةُ رَبِ ٱلْخُودِ قَائِلا بِهِيْ مُكِنّا قَالَ دَبُّ الْجُنُودِ إِنَّ صَوْمَ النَّهُرُ الزَّامِ وَصَوْمَ الْخَاسِ وَصَوْمَ السَّاجِ وَصُومَ ٱلْمَاشِرِ سَيْكُونُ لِآلِي يَهُوذَا سُرُورًا وَفَرَحًا وَأَعْلَادًا طَيَّبَةٌ . فَأَحَوا ٱلْحَقُّ وَالسَّلَامِ. وَيَسِيرُ هُكُذَا كَالَ رَبُّ الْمُؤْدِ سَيَاتِي شُمُوبُ أَضَا وَسُكَانُ مُمُن كَثِيرَةِ عِينَ وَيَسِيرُ سُكَّانُ ٱلْوَاحِدَةِ إِلَى ٱلْأَخْرَى فَا كِينَ لِلْسِرْ سَيْرًا لِأَسْتَعْلَافِ وَجْهِ ٱلرَّبِ وَٱلْسِكِ رَبّ ٱلْجُودِ . وَأَنَا أَخِنَا أَسِرُ . عِنْهِ عَلَيْ شُنُوبُ كَثِيرُونَ وَأَمَمُ أَقُولًا لِأَلْسَاسَ وَبَ ٱلْجُنُودِ فِي أُورَشَلِمَ وَأَسْتَمْطَافِ وَجُو ٱلَّتِ، عَلَيْهِ مُكَذَا قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ إِنَّهُ فِي يْكُ ٱلْأَيَّامِ سَغَسَكُ عَفَرَهُ أَنْكِسِ مِنْ جِيعِ ٱلْسِنَّةِ ٱلْأَمْمِ بِذَيْلِ إِنْسَانِ بَهُوذَا قَا يَينَ إِنَّا نَسِيرُ مَسْكُمْ فَقَدْ تَجِينَا أَنَّ اللَّهُ مَسْكُمْ

# ألفَصَلُ ٱلتَّاسِعُ

عَنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْدَانِ وَيُواْرُضِ حَدْدَاكَ وَدِمَشَقَ دَاحَتِهِ لِأَنَّ الرَّبِّ عَيْنَ الإنسّانِ

وَكُلُّ أَسْبَاطِ إِسْرَائِيلَ. ﴿ يَهِينِهِ وَفِي خَاةَ أَيْسَامُنَا خِنْهَا وَفِي صُودَ وَصَيْدُونَ فَإِنْهَا حُكِمَةُ جِدًا. عِنْ قَدْ بَنْتُ صُورُ حِمْنَا لَمَا وَكَثَرَتِ ٱلْمِشْدَةَ كَالْتُرَابِ وَٱلْمُعْتَ كُلِّينِ ٱلنَّوَارِمِ . عِينَ هُوذَا ٱلسَّبَدُ عَلِكُما وَيَضْرِبُ فِي ٱلْجَرِ فُدْرَتَهَا فَوْسَكُلْ بِالنَّادِ . عِنْ عَلَى الشَّفَاوُنُ فَتَفَافُ وَغَرَّهُ فَتَتَوَجُّمُ جِدًّا وَعَرُّونُ فَإِنَّ الْتِظَارَهَا قَدْ أَخْرَاهَا وَيَهْكِ ٱلْلِكُ مِنْ غَزَّة وَأَشْتَلُونُ لَا تُسكُنُ . عَلَيْ وَيَسكُنُ ٱلْأَنهِ فِي أَشْدُود وَأَسْتَأْمِلُ ذَهُوَ الْفَلِسَطِينِينَ ، عِينِ وَأَزِيلُ دِمَّا أَمِن فِيهِ وَأَدْجَاسَهُ مِن بَيْن أَسْنَانِه فَيْبْقَ هُوَ أَيْمَا لِإِلْمَا وَيُكُونُ كُرَعِيمِ فِي يَهُوذَا وَتَحْدُنُ عَثْرُونُ كَا لَيُوسَيِنَ . عَنْهُ وَأَعْسَكُمْ عَوْلَ بَيْنِي عَلَى الْجُنْدِ عَلَى الْجَاثِرُ وَالْآبِ فَلَا يُرْا عَلَيْهِمْ مُسَخِرُ مِنْ بَسْدُ فَإِنِّي ٱلْآنَ وَأَيْتُ بِمَنِينًا ، ١٤٩٤ إِنْهِي جِدًّا يَا بِلْتَ صِيْلُونَ وَٱفْتِنِي يَا بِلْتَ أورشليم هُودًا مَلكك بأيب صديقًا عُقِصًا وديمًا رَاكِما عَلَى أَكَانِ وَجَسْ أَبْ أَكَانِ . عند وأسْتَأْمِلُ الْعَبَةَ مِنْ أَوْرَائِمَ وَأَخْسِلَ مِنْ أُورَشَلِمَ وَنُسْتَأْمُلُ قُوسُ الْقِتَالِ وَيَتَكُمُّ بِالسَّلَامِ الْأُمْمِ وَيُكُونُ سُلْطَانَهُ مِنَ ٱلْجُرِ إِلَى ٱلْجَرِ وَمِنَ ٱلنَّهِرِ إِلَى أقامِي ٱلْأَدْسُ . مِحْلِيْكِ وَبِدَم عَمْدِكِ أَنْتِ أَخِنَا أَطَلَقُ أَسْرَاكِ مِنْ ٱلْكِي ٱلَّذِي لَا مَآه فَه . كالله إذبِهُوا إِلَى ٱلْحُصْنَ يَا أَسْرَى ٱلرَّجَاءُ . ٱلْيُومَ أُخِيرُ أَنِّي أَدْدُ عَلَيْكِ صَفَيْنَ . \$ الله عَلَيْ وَطِلْتُ يَبُودًا مُوْسًا فِي وَمَلَاتُ أَفْرَ إِنْهِمَ بِهِامًا وَأَثْرَتْ يَفِيكِ يَا صِيلُونُ عَلَى بِنِي يَاوَانَ وَجَمَلَتُكِ كَسَيْفِ جَبَارٍ . كَيْنِهِمْ إِنَّ ٱلرَّبُّ سَيَفَهُمْ عَلَيْهُمْ وَسَهْمُهُ يَخْرُجُ كَا لَهِ وَوَالسِّيدَ الرَّبُ يَنْفُ فِي الْبُوقِ وَيُطلَق فِي زَوَاهِمِ الْجُنُوبِ . وَاللَّهِ وَبُ المُنْوِد يَسْتُرُهُمْ فَيَاكُلُونَ وَيَدُوسُونَ حِجَادَةَ أَلِقُلاعِ وَيَشْرَنُونَ وَيُجَابُونَ كَامِنَ ٱلْخُمْ وَيَعَلَوْنَ كَا غَلِمْ وَكُرُواْيَا الْمُذَيَّحِ . يُعَيِّجُ وَالرَّبِّ اللَّهُمْ تُخْلِمُهُمْ فَيَ ذَٰكِ ٱلْكِيْمِ كُنْمَ شَمْهُ لِأَنْ حِسَارَةً مُكِرِّمَةً وَإِنْهِمْ عَلَى أَرْضِهِ . يَحَيِّجُهُ فَإِنْهُ مَا الطَّبِّ الَّذِي لَهُ وَمَا أَسْنَ ٱلْعَنْتَادِينَ وَالسُّلَافُ ٱلَّتِي نُتُبِتُ ٱلْمَذَارَى

## ألفضل العاثير

كاللهِ أَطْلُوا مِنَ أَرَّبِ أَلْطَرَ فِي أَوَانِ أَفْلِي فَيُلْتِي أَرَّبُ ٱلصَّوَاعِقَ وَيَرْدَقُهُمْ مَطَرَ ٱلْوَيْلِ وَكُلُّ وَاحِدٍ عُسْبًا فِي ٱلصَّحْرَا ، عَلَيْكُمْ فَإِنَّ ٱلدَّرَافِيمَ إِنَّا يَتَكُلُّمُونَ بٱلْسَاطِل وَالْمُرَّافِينَ يَدُونَ ٱلزُّودَ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَخْلَامِ كَلَابَةِ وَيُبَرُّونَ عَبْنًا . إِذَ لِكَ ٱرْتَعَلُوا كَنَتَمَ وَأَعْنُواْ إِذْ لَمْ يَكُنْ رَامٍ • ﴿ لِلَّهُ ۚ فَأَضْطَرَمَ غَضْبِي عَلَى ٱلزَّمَاةِ وَٱفْتَقَدْتُ ٱلنَّبُوسَ • إِنَّ رَبُّ ٱلْجُلُودِ قَدِ ٱفْتَعَدْ فَعَلِيمَهُ آلَ يَهُوذَا وَجَعَلُمْ كَفُرَسَ جَلَالِهِ فِي ٱلْقِتَالِ. عِنهُ الزَّاوِيَةُ وَوِنْهُ ٱلْوَتِدَ وَمِنْهُ فَوْسُ ٱلْمِنَالِ وَمِنْهُ يَخْرُجُ كُلُّ أَمْسَغِرَ جَبِيعاً . ﴿ يَهُمُ وَمِنْكُونُونَ كُلُّهِ إِبْرَةِ ٱلدَّابِسَينَ فِي طِينِ ٱلشَّوَادِعِ فِي ٱلْتِئَالَ وَيُقَاتِلُونَ لِأَنَّ ٱلرَّبُ مَهُمْ فَفَرْقَى دَاكِبُو ٱلْخَيْلِ . المي وَأَوْيِدُ آلَ يَهُوذَا وَأَخْلِسُ آلَ يُوسُفَ وَأَعِيدُهُمْ لِأَنِي وَعِنْهُمْ مْكُوْلُونَ كَأَيْهِ لَمْ أَصْبِهِمْ لِأَيِّ أَنَا الْرَبِّ إِلَيْهِمْ فَأَسْفِيهُمْ . ﴿ يَهِيْ وَيَكُونُونَ كَجَابِرَةً أَوْرَائِمَ وَتَفْرَحُ قُلْوِيهُمْ كَأْمِنَ ٱللَّمْ وَيَرَّى بَنُوهُمْ وَيَفْرَخُونَ وَتَبْتِهِ فَلُويهُمْ بَالرَّبْ عيد أَسْفِر أَمْمُ وَأَجْمُهُم لأَنِي أَفَدَنْتُهُم وَيَكُرُونَ كَا كُثُرُوا. وي وأُدر عم بينَ ٱلشُّمُوبِ وَيَذْكُرُونِنِي فِي ٱلْأَعَامِي وَيَحْيَوْنَ مَمَّ يَنِهِمْ وَيَرْجِمُونَ . ﴿ فِي وَأَعِيدُهُمْ مِنْ أَدْضِ مِصْرَ وَأَجْمَهُمْ مِنْ أَشُودَ وَآتِي بِهِمْ إَلَى أَدْضِ جِلْمَادَ وَلْبُسَانَ وَلَا يُوجَدُ لَم مَكَانُ يَسْمَهُمْ . ٢٤ إِنْ وَيَحَاذُ فِي ٱلْجَوِ عِنْدَ ٱلصِّيقِ وَيَشْرِبُ ٱلْأَمْوَاجَ فِي ٱجْوِ وَتَجِنّأ أَعْمَاقُ النَّمْ وَيُتَّفِّنُ ذَهُوا أَشُورَ وَيَزُولُ صَوْجُانُ مِصْرَ . مِنْ إِنَّ وَأَوْيِنُهُمْ بِالرَّبِ وَمَاتِهِ يَسْلَكُونَ يَقُولُ ٱلرُّبُّ

# ألفضل الحلاي عنتر

مِنْ إِنِّمْ بَا لِبَانَ أَبْوَابِكَ وَلَمَا كُلُ الْفَارُ أَرْزَكَ . هِنْ وَلِيلُ أَيُّهَا السَّرُو َ إِنَّ الأَرْز فَدَ سَنَعَا لِأَنْ أَلْسُلَمَا مَنْ فَرِيرُوا . وَلُولِ يَا بَقُوطَ بِشَانَ قِلْ أَلْفَابَة الْبَيْنَة مَدَ عَبَطن يُمُنِّكُ صَوْتَ وَلَوْالِ الْمُنَافِقِ لِأَنْ عَظَيْنِهِ مَنْ مُعِثْنَ صَوْفَ وَقِيرِ الْأَصْلِلِ فِلْنَ عَزَ

Significantly Google

### ألفصل الثالث عشر

عليه في ذلك الذم يكون بنام من منفي ليت داوة والمصاد أو تشايم الخطائة المسلمة والمسلمة والمسل

# أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

ي وَسَعِكَ مَا إِنْ يَمَا الرَّبِ إِلَيْ فَيُشَمَّ سَلَكِ فِي وَسَعِكِ ﷺ وَأَجْمَ كُلُّ الْأُمْرِ عَيْ أُورَعُلِمَ قُوْمَنْ الْمَدِينَةُ وَقُبَبُ بِمِرْتُمْ وَقُطَأْ نِسَاوَكُمْ وَتُمْرَجُ مِسْفَ الْمُدِينَةِ إِلَ الْمِلْا وَ لَيَنْ لَا تَنْفُر صُ بَفِيَّةُ الشَّمْدِينَ الْمِينَةِ . وَيَعْرُجُ الرَّبُّ وَعُادِبُ تك ٱلْأُمَمَ كَمَّا حَارَبَ فِي يَوْمِ ٱلْمِنَالِ، عِنْهِ وَتَنفُ قَدْمَاهُ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ عَلَى جَبِسل ٱلزُّيُونِ الَّذِي قَالَةَ أُورَشَلِمَ مِنَ ٱلشَّرْقِ فَيَنْفَنَّ جَلَ ٱلزُّيُونِ مِن ضَفِهِ عَنْ ٱلشُّرْق وَنَعْوَ ٱلْمَرْبِ وَادِيا عَظِيًّا جِدًّا وَيَنْعِيلُ يَعْفُ ٱلْجَبَلِ إِلَى ٱلشَّمَالِ وَيَسْفُهُ إِلَى ٱلْجُنُوبِ. كَنْ وَمَهُرُبُونَ إِنَّ وَدِي أَلْجِبَالِ لِأَنَّ وَادِيَ أَلْجِبَالِ يَفْتَعِي إِلَى آصَلَ. تَهُرُبُونَ كَمَا حَرَيْمُ مِنَ الزَّلْوَةِ فِي أَيَام عُزَّيًّا مَكِ يَهُوذَا وَيَأْتِي الرَّبُّ إِلْمِي وَجِيمُ الْتِدِيدِينَ مَتُهُ. المنه وَفِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ لَا يَكُونُ فُورُ بَلْ فُرُّ وَجَلِيدٌ. عَنْهُ وَيَكُونُ وَمُ وَهُوَ مَنْلُومٌ عِندَ ٱلرَّبِ لَيْسَ جَهَادُ وَلَا لَيْلِ مِلْ يُكُونُ وَقْتَ ٱلْمَاءَ فُردُ . عَيْدٍ وَيُكُونُ فِي ذَلِكَ أَنْوَمْ إِنَّ مِبْهِمَا حَبَّةً غَفِّرُجُ مِنْ أُورَشَلِيمَ يَسْفُهَ ۚ إِنَّى ٱلْبَغْرِ ٱلشَّرْقِيَّ وَنَسْفُهَا إِلَى ٱلْجُرَ ٱلْمَرْبِيِّ وَتُكُونُ مَنِهُمَا وَشِئّاتُهُ . عِنْهِ وَيَكُونُ ٱلرَّبُّ مَلِكًا عَلَى ٱلْأَزْضُ كُلِهَا وَفي ذلكَ أَلْوُم يَكُونُ دَبُّ وَاحِدُ وَأَنَّهُ وَاحِدٌ . عَنَيْ وَزَجِمُ جِيمُ ٱلْأَرْضِ مَتَّى ٱلْفَوْرُ مِنْ جَبَمَ إِلَّى وَمُونَ فِي جُنُوبِ أُودَشَلِمَ وَتَرْتَعُمْ وَلُسْكُنُ فِي مَكَانِهَا مِنْ أَلِي بَلْكِينَ إِلَّى مَوْضِم أَنْكِبِ ٱلْأُولِ وَإِلَى بَابِ الزُّوايَا وَمِنْ رُبِّ حَنْشِيلَ إِلَى مَناصِرِ ٱلْمَكِ جَابِي وَسَكُنُونَ فِيهَا وَلَا يَكُونُ إِبْسَالٌ مِنْ بَعْدُ تُتُمَّرُ أُورَشَلِمُ بِالْأَمْنِ . عِنْهِ وَهٰذِهُ هِي الشَّرْتَةُ الَّتي يَشْرِبُ مِهَا ٱلرَّبُ جِمِعَ ٱلشُّمُوبِ ٱلَّذِينَ تَجَشَّدُوا عَلَى أُورَشَلِيمَ . لَّمُمُهُمْ تَدُوبُ وَهُمَّ وَالْفُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَعُيُونِهُمْ تَلُوبُ فِي وَفُوبِكَا وَأَلْسِتُهُمْ تَدُوبُ فِي أَفْرَاهِمِ عَلَيْ وَفِي ذَلِكَ أَنُّوم مِكُونُ مِنَ ٱلرَّبِ أَصْطِرَابٌ عَظِيمٌ فِيهِمْ فَيْسِكُ ٱلْوَاحِدُ بَدَ صَاجِهِ فَتَكْمِنُ يَدُهُ يِدِ مَاجِهِ. عِنْ وَيَهُوذَا أَضَا كَاتِلُ فِي أُورَشَلِيمَ وَغُبْمُ زُوَةُ جِيمِ الْأُمَمِ مِنْ حَوْلِهَا الدَّهَا وَالْهِنَّةُ وَالْلابِسُ بِكَثْرَةِ عَظِيمٌ . عَيْنَ وَهُمُكَنَا تَكُونُ مَرْبَةُ أَلْفَرَسُ وَٱلْبَلِ وَٱلْجَلِ وَٱلْجِلَا وَسَائِرِ ٱلْبَائِمُ ٱلِّي فِي هٰذِهِ ٱلْمُسْكَرَاتِ تَكُونُ كَتُكَ الشِّرانَةِ . عَنْ اللَّهُ وَيَكُونُ أَنَّ كُلُّ الَّذِينَ أَنِيَّ عَلَيْهِمْ مِن جِيعِ الْأَمْمِ الْقَادِمِينَ عَلَى أُورَشَلِيمَ يَسْمَدُونَ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ لِيَسْمُدُوا لِلْمَكِيْرَتِ ٱلْجُنُودِ وَلَكْمَدُوا عَدَ ٱلْمَقَالَ. الله وَيَكُونُ أَنَّ جِمِ اللَّذِينَ لَا يَسْمَدُونَ مِنْ عَشَالِ الْأَرْضِ إِلَى أُورَشَلَيمَ لِيَسْمُدُوا المُمَاكِ وَبِ ٱلْجُنُودِ لَا يَبْزِلْ عَلَيْهِمْ مَعَلَ . عِنْهِ وَعَشِيرَةُ مِصْرَ إِنْ كَانَتْ لَا أَصْعَدُ وَلَا تَأْتِي تَنَافُهُ ٱلصَّرْبَةُ ٱلَّتِي مَضْرِبُ بِهَا ٱلرَّبُ ٱلأَمْمَ ٱلَّذِينَ لَا صَمَدُونَ لَمَدُواعِدَ ٱلمظالِّ.

الأردن قد دمر . جيه مكذا قال الرب إلى أرة عَمَمُ النَّال عَدِيج الَّذِينَ مَعْلَمُ مَاكِكُوهُمْ وَلَا يُعَاقِبُونَ وَكُلُّ مَنْ يَبِيهُمْ يَغُولُ تَبَارَكُ ٱلرُّبُّ فَإِنِّي قَدِ اسْتَنْبَتْ ورعاتهمْ لَا الشَّعْفُونَ عَلَيْهِمْ. ﴿ وَإِنَّا أَضَالًا أَشْعَقُ مِنْ بَعَدُ عَلَى سُحِتَانِ الْأَرْضَ يَعُولُ ٱلرَّاثُ إِلَيْهَ اللهُ اللهُ مَا أَلْفَرِ كُلُ وَاحدٍ إِلَى يَدِ صَاحِبِهِ وَإِلَى يَدِ مَلِكَهِ فَيضر بُونَ الأَدْضَ وَلا أَمْنَذُ مِنْ أَبِدِيهِمْ . وَيَعِيرُ مُزَعَيْتُ عَنَمَ ٱلْمُصْلِ دَعَيْتُ بَالِي ٱلْنَمْ وَأَخَذَتْ لِي عَسَوَيْنَ فَعَيْتُ الْوَاحْدَة نَعْمَةً وَتَعْبُ الْأَخْرَى حِبَالَ وَدَعَيْتُ الْغُنَمَ عِيرُ إِلَا وَأَبَلْتُ ٱلْأَعَاةَ ٱلْكَلَاثَةَ فِي شَهْرٍ وَالْجِدِ ، إِنَّ نَفْسِي صَجِرَتْ مِنْهُمْ وَنُفُوسَهُمْ أَيْضًا سَيْمَتْ بَنِي • وَهُلُتُ إِنِّي لَا أَزْعَاكُمْ فَن يَمْتُ فَلَيْتَ وَمَنْ يُخَذَلَ فَلَيْخَذَلُ وَٱلْفَتُهُ طَلَّاكُما بَشْنُهَا خَمْ بَسْنَ. ﴿ يَهِيْكُمْ وَأَخَذَتْ عَسَايَ نِسْنَةً وَشَقَتْهَا لِأَنْفُسَ عَلَمْ يَا أَذِي بَثَةً مَمْ يَجِيمِ ٱلشُّمُوبِ. عِلَيْهِ فَلْقِضَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَهُكُذَا عَلِمَ بَالِسُو ٱلْنَهُمُ ٱلْحَافِظُونَ لِنَهُدِي أَنْهَا كُلُّمَةُ ٱلرَّبِ. كِينَاكِيَّ وَفَلْتَ أَمُّمْ إِنْ خَسُنَ فِي غُيُونَكُمْ فَعَانُوا أَخْرَقِي وَإِلَّا فَامْتَمُوا . فَوَزُنُوا أَنْبِرَ فَي تَلاَيْنِ مِنَ ٱلْعَشَّة فَ ١٠٠٠ فَمَالَ لِي ٱلرَّبُّ ٱلْعَهَا إِلَى ٱلْزُافِ عُمَّا كُوعًا تُمُّونِي به . فَأَخَذَتُ الثَّلاثِينَ مِنَ الْعَشَّة وَالنَّسَّمَا فِي بَيْتِ ٱلرَّبِ إِلَى ٱلْخُرَّافِ. كَا اللَّهُ وَشَفَقْتُ عَمَايَ ٱلْأَخْرَى حِبَالَ لِأَنْفُضَ ٱلْإِخَاةَ بَيْنَ يَهُوذَا وَإِسْرَابِكَ • كَنْ وَوَالَ لِي ٱلرَّبُّ عَدْ فَقَدْ لَكَ أَدْوَاتِ وَاعِ أَخْنَ عِلْيَةٍ فَهَ ثَمَّا أَفْتِمُ وَاعِيا فِي الأَرْضَ لا يَفْتُقَدُ الْخُذُولَ وَلا يَطِلْ الْمُطرُودَ وَلَا يَجْبُرُ الْمُكْمُورَ وَلَا يُرَبِّي الْقَائِمَ بَلْ يَّا كُلُ خَمَ البِّمَانِ وَيَهْنِمُ أَظْلَامُهَا ، ﴿ لَكُنْ لِا وَيْلُ لِلرَّاعِي ٱلْفَسْلِ ٱلْذِي يُهْمِلُ ٱلْفَنَمَ سَكُونُ ٱلسَّيْفُ عَلَى فِرَاعِهِ وَعَلَى عَنِيهِ ٱلْمِنْيُ فَتَيْسُ فِرَاعُهُ لِيسًا وَتَكُلُّ عَيْهُ ٱلْمِنْي

# أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِي عَشَرَ

وَوْ كَلْمَةِ ٱلرَّبِ عَلَى إِسْرَا ثِيلَ. يَقُولُ ٱلرُّبُّ بَاسِطُ ٱلنَّهَا مُؤْسَسُ ٱلأَرْضِ جَابِلُ رُوحِ ٱلْإِنْسَانِ فِيهِ . عِنْهِ مَا آنَذَا أَجْمَلُ أُورَشَلِيمَ عَنْبَةً زَنَّم لِجَبِيم ٱلشُّمُوبِ مِنْ حَوْلُما وَيَهُوذَا أَيْمَا يَحْفُونُ فِي الْمُصَارِ عَلَى أُورَشَلِيمٌ . عَيْدٍ وَفِي ذَاكَ أَلُوم أَجْمَلُ أُورَشَلِيمَ حَجَرَ رَبِيعَةٍ لِلَبِيعِ ٱلشُّمُوبِ فَكُلُّ مَنْ يَحْلِلُهُ يَنْمَقُ شَفًّا وَيَجْتِع عَلَيما جَعِمُ أَتُم ٱلْأَرْضَ لِي عَلِي عَلِي ذَلِكَ ٱلْيُومَ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَضَٰرِبُ كُلِّ مَرَسَ بِٱلْكَيْرَةِ وَدَاكِيَّهُ بِالْجُنُونِ وَأَنْفُ عَيْنَ عَلَى آل يَهُوذَا وَأَضْرَبُ جِمِعَ خَيْلِ ٱلشُّفُوبِ بِٱلْمَثَّى، عَيْنِ الْمُفُولُ زْعَا أَيْهُوذَا فِي قُلُوبِهِمْ إِنَّ سُكُانَ أُورَشَلِيمَ فُوهُ لِي يَبْ ٱلْجُنُودِ إِلْهِهِمْ عَلَيْنَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ أَجْمَلُ رَاعَاتَ يَهُوذَا كُمُسْتَوَقِدِ ثَارِ فِي ٱلْحَلَبِ وَكَمِسْمَلِ ثَارِ فِي ٱلْكُدْسِ فَيَا كُلُونَ عَن ٱلْيَهِينِ وَعَنِ ٱلْيَسَارِ جِمِعَ ٱلشُّمُوبِ مِنْ حَوْلِهِمْ وَتَسُودُ أُورَشَلِيمُ لُسَكِّنَ فِي مُكَانهَا بِأُورَّتُلِيمَ \* عَيْهُ وَيُخْلِمُ أَرَّبُ أَخْبِةً بَهُوذَا كَمَا فِي ٱلْأُولِ لِللَّا يَتَمَاظَمَ أَفْظَارُ بَيْت . دَاوْدَ وَآفَخُولُو سَاكِن أُورَشَلِيمَ عَلَى يَهُودُا · عَيْنِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ يُسَتُرُ ٱلرَّبُّ سُكَانَ أُورَشَلِمَ وْمُكُونُ أَلْمَارُ مِنْهُمْ فِي ذَلكَ ٱلنَّوْم كَمَاوُدَ وَيْكُونُ بَيْتُ دَاوُدَ مِثْلَ ٱللهِ مِثْلَ مَـ لَاكُ اللَّهِ أَمَامُهُ . يَحِيجُ وَيُكُونُ فِي ذَلِكَ آلَوْمِ إِنِّي أَلْتُسِنُ تَعْمِيرَ جَمِيمِ ٱلْأُمْمِ أَلْمَادِمِينَ عَلَى أُورَشَلِمَ عَلَيْهِ وَأَفِيضُ عَلَى بَيْتِ دَاوُدَ وَعَلَى سُكَانِ أُورَشَلِمَ رُوحَ النُّمَةِ وَالتَّصَرُعَاتِ فَيَنْظُرُونَ إِنَّ أَنَا الَّذِي طَمَنُوهُ وَيُوحُونَ عَلَيْهِ كَمَّا يُناحُ عَلَى الْوَحِيدِ وَيَتَجَمُونَ عَلِيءٍ كَمَا يُنَجُّمُ عَلَى ٱلْكِرْ . ﴿ لَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَى ٱلْيُومِ يَسْظُمُ ٱلنُّوحُ فِي أُورَشَلِيمَ كَوْحِ هَدَدُرِمُونَ فِي أَنْفُ قِ عَبِدُونَ عِلَيْهِ وَتُنُوحُ ٱلْأَرْضُ كُلُّ مَشِيرَةٍ عَلَى جدَيِّهَا عَشِيرَةُ بَيْتِ دَاوُدَ عَلَى حِدَتِهَا وَنِسَآوَاهُمْ عَلَى حِدَتِهِنَّ وَعَشِيرَةُ بَيْتِ نَاتَانَ عَلَى حدَتِسَا وَلَا أَوْهُمْ عَلَى حِدْتِهِنَّ عِلَيْهِ وَعَشِيرَةً بَيْتِ لَادِي عَلَى حِدْتِهَا وَلِمْ أَفْلَمْ عَلَى حِدْتهنَّ وَعَشِيرَةُ شِمْنِي عَلَى حِسْبَهَا وَسَأَوْلُهُمْ عَلَى حِسْبِهِنَّ ﷺ وَسَائِرُ ٱلْسَثَائِرِ ٱلْبَاقِيَةِ كُلُ عَشِيرَةِ عَلَى حِدْتِهَا وَلِنا وَهُمْ عَلَى حِدْتِهِنَّ

Juliand by Google

ه الله المناسير خطية يعشر وَخَلِية جِيم الأَمْمِ الَّذِينَ لَا يَسْمُدُونَ لِيَسَدُوا عِيدَ الْطَالِ . هِي هَلَ اللهُ ا

# بُولَا مَلَاخِيَ

### ألفصل الأول

ورُ كَلِيهُ الرَّبِ إِلَى إِسْرَائِلَ عَلَى لِسَانِ مَلاغِي . وَمُ كَلِيهُ الرَّبِ إِلَى إِسْرَائِلَ عَلى لِسَانِ مَلاغِي . وَمُ كَلِيهُ الرَّبِ إِلَى إِسْرَائِلَ عَلى لِسَانِ مَلاغِي . وي إِنِّي أَحْيِنْكُمُ قال ٱرْبُ وَتَفُولُونَ مِمُ أَحَيْنَتَا ﴿ أَيْسَ عِيسُواْخًا لِيَخُوبَ يَفُولُ ٱرَّبُّ وَفَدْ أَحَيْتُ يَخُوبَ كاللهُ وَأَنْفَضَنَّ عِيدُو وَجَلَتُ جِبَالَهُ مُسْتُوحِفَةٌ وَمِيرَاتُهُ لِبَكْتِ آوَى ٱلْبَرِّيَّةِ . كليُّهُ إِنْ قَالَ أَدُومُ قَدِ الْخُطَيَّا لَكِنْ سَنَاوهُ وَنَيْنِي الْأَثْرِيَّةَ فَهُكُذَا قَالَ رَبّ الْمُؤْودِ مُمْ يَتُونَ وَأَ مَا أَهْدِمُ وَيُعْتَونَ غُمْمَ ٱلثَّلَقِ وَالشَّبْ أَلَّتِي غَمْبَ ٱلرَّبُّ طَلْيهِ إِلَى الأبَّدِ. عَنْ فَرَى غُولُكُمْ وَتَقُولُونَ لِتَسَطَّمِ ٱلرَّبْ عِمَّا وَدَآةَ غُنُومٍ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَلِائِنْ يُكْرِمُ أَبَاهُ وَٱلْمَبْدُ يُكُرِمُ سَيْدَهُ فَإِنْ كُفْتُ أَمَّا أَبَّا فَأَيْنَ كُوْلَتِي وَإِنْ كُنْتُ سَيِّدًا فَأَيْنَ مَانِي قَالَ لَكُمْ رَبُّ أَخْلُودِ أَيُّ الْحَمَنَّةُ أَلْزُدُونَ أَعِي . وَتَعُولُونَ مَ أَذْدَرْيَا أَنْهَكَ . ٢ إِنْ إِلَّهُمْ تُعَرِّبُونَ عَلَى مَذْيَعِي خِبْزًا تَجِساً . وَتَعُولُونَ مَ تَجَسْنَاكَ . بَعُولكُمْ إِنَّ مَا يْمَةَ ٱلرَّبِ مُرْدَدَاةً \* ١٤٠٠ إِذَا قَرَّاتُمُ ٱلأَخْرَى ذَبِيعَةَ ٱفْلَيْسَ ذَلِكَ شَرًّا . وَإِذَا قَرَّابُمُ ٱلْأَمْرَجَ وَالسَّتِيمَ أَطَلْسَ ذَلِكَ شَرًا. فَرَّبُّهُ لِمَاكِكَ أَفَرْضَى عَلْكَ أَوْ يَقْبَلُ وَجَكَ قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ ، عَلَيْتِ فَالْآنَ ٱسْتَنْطِنُوا وَجْهَ اللهِ لِيَرْأَفَ بِالْوَانُّ هَذَا قَدْ كَانَ مِنْ أَيْدِيكُمْ ۚ أَلَمُّهُ يَقُبُلُ وُجُوهُكُمْ قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ ، ﴿ يَعْلِيكُمْ مَنْ فِيكُمْ يُنْلِنُ ٱلأَتِرَابُ أَوْ مُوقِدْ قَادَ مَذْيَمِي عَبَّانًا . إِنِّي لَا مُسَرَّةً لِي بِكُمْ قَالَ رَبِّ الْجُنُودِ وَلَا أَدْضَى تَصْلِيمَةً مِنْ أَيْدِيكُمْ عَلَيْكُ لِأَنَّهُ مِنْ مَشْرِقِ النَّمْسِ إِلَى مَنْ بِهَا آنِي عَظِيمٌ فِي ٱلْأَمْرِ وَفِي كُلّ مَكَ أَن نَفُرُ وَنُعُرُ لِ لِابِنِي تَعْلِيمَةُ طَلَهِمَ أَ لِأَنْ ابْنِي غَظِيمٌ فِي الْأَسْمَ قَالَ رَبَّ الجُودِ. 238 أَمَا أَنْمُ قَدَنَتُمُوهُ بِعَوْلِكُمْ إِنْ مَا نِعَةَ الْآبِ مُجَلِّفَةٌ وَقُرْعَا طَعَمُ مُزْدَرَى . عِلَيْهِ وَقُلْتُمْ هُوَدًا ثَمُّ تَسَاوَ فَقَتْمُ فِيهِ قَالَ رَبُّ الْخُنُودِ وَأَنْيَتُمُ بِالنَّصُوبِ وَٱلْأَغْرَجِ وَٱلسُّفِيمِ وَقَرَّاتُمُ ٱلتَّصْدِمَةَ أَفَارْضَى لِهٰمَا مِنْ أَيْدِيحَكُمْ قَالَ ٱلرَّبُّ. كُلُكُ مَلْمُونُ ٱلْمَاكِرُ ٱلَّذِي عِنْدُهُ فِي تَطِيعِهِ ذَكُّ وَهُوَ يَنْذِهُ وَيَذْبُحُ السَّبِدِ مَا هُوَ فَاسِدٌ كَإِنِّي مَلِكُ عَظِيمٌ قَالَ رَبُّ أَلْمُنُودِ وَأَنْهِي مَهِبُ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

والآن إلكم هذه الوسية ألم الكتاب المجتهد إن أ تشموا والمجتمل في والمراح المتقاولة في المراح المتقاولة المتحدمة المتحدد المتحدد المتحدد والمتحدد المتحدد المتح

عَنْهِ النّبَ أَنُ وَاحِدُ لِيسِنا النّبِنَ إِلَّهُ وَاحِدُ خَلْقًا فَلِمْ مَعْدُوْ الْوَاحِدُ لِلّهِ فَاحِدُ مَلْمَا اللّهِ الْحِدِهِ لَمُعْدَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

## ألفضل الثالث

كانته مَا نَذَا مُرْسِلُ مَلَكِي فَيْبَيَّ الطَّرِينَ أَمَانِي وَقُوْمُتِ بَأَتِي إِلَى مَرْكُلِو السُّبِدُ أَلْتِي تَلْتَسِنُونَهُ وَمَلَاكُ ٱلْمُهْدِ ٱلَّذِي رَّتَشُونَ بِهِ. هَا إِنَّهُ آتَتِ قَالَ رَبُّ ٱلجُنُودِ . كالله فَنْ يَحْسَيلُ يُومَ عَبِيهِ وَمَنْ يَقُومُ عِنْدَ ظُهُودِهِ وَإِنَّهُ مِثْلُ لَا الْعُصِم وَكَالْمُنَالُو ٱلْمُعَالِينَ . ﴿ يَهِيْنِهِ فَيُؤِسُ مُعَمِما وَمُنْيَا ٱلْمِنَةَ فَيْنَيْ بِنِي لَادِيَ وَيُعَيِّيهِمْ كَالْتُعْبِ وَالْمِشَّةِ فَيْكُونُونَ لِرَّبِ مُثَرِّينِ تَعْدِنةً بِالْبِرِّ ، عَيْدٍ وَتُكُونُ تَعْدِنهُ يَهُوذَا وَأُورَ شَلِيمَ مُرْضِكُةً لِلرَّبُ كَأَيَّامِ الدَّهْمِ وَكَالْسِينَ اللَّدِيَةِ. ١ اللَّهُ وَأَشَرَّبُ مِنْكُمْ لِلسخم وَآكُونُ شَاهِمَا سَرِيهَا عَلَى ٱلْتُفَاعِينَ وَأَلْقَاسِقِينَ وَٱلْحَاقِينَ زُورًا وَالطَّالِينَ ٱلأَجيرَ فِي أَهْرَاءِ وَٱلْأَنْكَةَ وَأَلْيَتِمَ وَعَلَى الْتَيْنَ صِلْوَنَ ٱلْفَرِيبَ وَلَا يَخْفُونَنِي قَالَ رَبُّ ٱلجُنُودِ. المَا يُعْمُ عَن رُسُوي وَلَمْ تَعْظُوهَا . وَيُوا إِنَّ أَنْ عَلَيْطُمْ قَالَ رَبُّ لَلْهُودِ. وَتَعُولُونَ مَ تُتُوبُ . يَعِيْعِ أَيسَلُ الْبَشِرُ الْهَ فَإِنْكُمْ سَتَقُرِنِ . وَتَعُولُونَ مَلاَ سَلِنَاكَ الْمُنْورَ وَالْمُرَابِينَ عَيْجَ مُدْ لَيْتُمْ لَنَا ثُمَّ أَنْمُ مُنْ الْمُوتِي اللَّهُ الأَثْهُ عَلَا، كانك عَلَوا جَيمَ ٱلْمُشُودِ إِلَى يَيْتِ أَيْرُانَةِ لِكُونَ فِي بَيْقِ طَلَمُ وَمَرُونِي بِذَٰلِكَ قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ أَلَا أَفْعُ لَكُمْ كُوى السَّاةَ وَأَفِيضَ مَلْحَكُم يَكُمُّ حَقَّ لَا وُسَعَ \$ الله وَأَذْمُو لِأَحْلِكُمُ ٱلْآحِيلَ فَلا يُفْسِدُ لَكُمْ ثَمْرُ ٱلْأَرْضِ وَلَا يُكُونُ لَكُمُ ٱلْكُرْمُ عَبًّا فِي الْحُسْلِ قَالَ رَبُّ الْخُودِ . عَلَيْهِ فَتَبْطِكُمْ جِيعُ ٱلْأَسْمِ لِأَثَّكُمْ يَكُوفُونَ أَرْضَا شَهِيَّةً كَالَ رَبُّ ٱلْخُودِ ، عِلَيْهِ لَقَدِ ٱشْتَدَّتْ عَلَى ٱلْوَالْحَمْمُ قَالَ ٱلرَّبُّ. المُنْ وَتَنْوَلُونَ مِ تَكَلَّمْنَا عَلَيْكَ . إِنَّكُمْ ظُلْمٌ عَادَةُ أَنْهِ لِمِللَّةٌ وَمَا ٱلْنَفَ أَ فِي خَفِظًا عَنْ طَاتِهِ وَفِي مَشْهَا بِلِلْمَادِ أَمَامَ رَبِّ ٱلْجُنُودِ . عَنْ وَٱلْآنَ فَإِنَّا مَنْهِ الْمُتَكَبِّينَ فَإِنّ مَانِي ٱلْنَفَاق مَّدِا بْنَوَا. يَرُبُوا اللهُ وَتُجَوا. ١١٥ حِينَاتِهِ تَكُمْ خَانِفُو ٱلرَّبِ ٱلْوَاحِدُ مَمَ صَاحِيهِ وَأَصْنَى الرُّبُّ وَيَمِ وَكُتِ كِتَابُ تَذَكِّ فِي أَمْلَتْ بِكَانِنِي الرَّبِ الْمُفْكِرِينَ فِ أَنْفِ وَ يَامُ أَعْلَ وَأَشْفِقُ مَا لَكُونُونَ غَلْمَةً فِي قَالَ زَبُّ الْخُودِ يَوْمُ أَعْلَ وَأَشْفِقُ مَلَّهِمْ كَمَّا يَضْفَىٰ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى آدِهِ أَلَّذِي يَخْدُنُهُ ﴿ وَهُمْ الْمُتَّوِّمُونَ وَتُمْيَزُونَ بَيْنَ السِّينِيقِ وَٱلْنَافِقَ بَيْنَ ٱلَّذِي يَسْبُدُ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي لَا يَسْبُدُهُ

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

عِيْدٍ فَإِنَّهُ هُوذًا أَلِي الْمِنْمُ الْمُشَطِّرُمُ كَا لَتُتُورُ وَكُونُ بَعِيمُ الْسُكَيِّرِينَ وَبِيمُ مَسَانِعِي النَّفَاقِ عَسَافَةَ تَجْرِضُمُ النَّوْمُ الآتِي قال رَبُّ الْمُؤْدِ حَقْ لاَيْسَتَقِي لَمْ جُرُّمُّهُ وَلَا الْمُنَاءُ . هِيْجِ وَتُشْرِقُ لَنَّكُمُ أَبِّهُ النَّشُونَ لاَ بِي تَصَالِيرٍ وَالشِّفَا فِي الْجَمْتِيسَا فَقَسْرُ حُونَ وَتَطْرُونَ مُحْلُولِ الْمُشْفِعِ عَيْجٍ وَتَطَلَقُنَ الْمُنْاقِينَ وَعُمْ وَمَاكُمُّتُ الْمُلِ

أَقَالُكُمْ قِرَمَ أَعْلَ أَنَا قَالَ رَبُّ الْجُنْدِ . ﴿ ﴿ الْحُرُوا مَرْسَةَ مُوسَى عَبْدِيَ الْيَ اَوْسَيَّتُهُ مِا فِي خُودِبَ إِلَى جَبِي إِسْرَائِسِلَ وَشُونًا وَأَكْمَا . ﴿ عَلَيْهِ عَلَمَ الْنَاأَنِسِلُ إِلَيْكُمْ إِلِيمًا أَلَيْنَ قَالَ أَنْ نَجِي قَمْ الرَّبِ النَّظِيمُ الرَّعِبِ الْحَجَةِ فَقَرَّهُ فَلُوبَ الآبَاءِ إِلَى النَّيِنَ وَقُلُوبَ النَّبِينَ إِلَى آبَائِيمَ يَسْلُوا إِلَى وَأَمْرِبَ الْأَرْضَ بِالْوَبْسَالِ

# سِنْفُرُ ٱلْكَالِينَ الْأَوْلُ

#### ألفضل الأوك

وي إِنَّ الْإِسْكُنْدَرْ بْنَ فِيلْسِ الْمُكْدُونِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ أَرْضَ كُنْمَ وَإِيمَّاعِهِ بِلَا يُوسَ مَكِ فَارِسَ وَمَادَايَ مَكَ مَكَانَهُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ مَكَ عَلَى ٱلْيُونَانِ . وَ ال أَتَازَ مُرُوبًا كَتِيرَةً وَفَقَعَ مُصُونًا مُتَمَدِّدَةً وَكَلَ مُلُوكَ ٱلأَرْضِ ٢٠٠ وَأَجَازَ إِلَى أَعْلَى ٱلْأَرْضَ وَسَلَتَ غَنَاتُمْ جُمُودِ مِنَ ٱلْأُمْمِ فَسَكَتَتِ ٱلْأَرْضُ بَيْنَ يَدَيْهِ · فَتَرَفَّمَ فِي قَلْبُ مِ وَنَشَاعُ عِنْ وَمَدْدَ جَيْدًا قَوْمًا جِدًا عِنْ وَأَسْتُولَ عَلَى ٱلْبِلادِ وَٱلْأَمْمِ وَٱلسَّلاطين فَكَانُوا تَعْدُلُونَ إِلَيْهِ الْجُزِيَّةَ ، عَيْنِ وَبَعْدُ ذَلِكَ أَنْطَرَ عَلَى فِرَاشِهِ وَأَحْسُ مِن تَفْسِهِ بِالْوِتِ عِنْ لِللَّهِ عَلَيْمًا عَيدَهُ ٱلْكُبْرَا الَّذِينَ نَشَأُوا مَنَهُ مَنْذُ ٱلصَّبَّا فَشَمَ تَمُكُمَّهُ بَيْتُهُمْ فِي حَيَاتِهِ. حِيْثِجُ وَكَانَ مُكُ ٱلْإِسْكُنْدَرِ ٱلْنَّيْ عَفْرَةَ سَنَتْ وَمَاتَ، حِيْجٍ فَحَمَكُ عَيِدُهُ كُلُّ وَاحِدِ فِي مَكَانِهِ عَيْنِينَ وَلِسَ كُلُّ مِنْهُمُ ٱلتَّاجَ بَعْدَ وَقَاتِهِ وَكُذَٰ لِكَ بَوْهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ سِدِينَ كَتِيرَةَ فَكُثُرَتِ الشُّرُورُ فِي الْأَرْضَ . ﴿ إِنَّ عَرْجَتُ مِنْهُمْ مُ وَمُمَاذُ أَعِيهُ هِيَ أَعْلِوكُمْ الشَّهِرُ أَنِ أَعْلِوكُمْ اللَّهِ وَكَانَ رَهِنَةً فِي رُومِيَّةً وَمَكَ فِي ٱلسُّنةِ ٱللَّهِ وَٱلسَّابِيَّةِ وَٱلتَّلاثِينَ مِنْ دَوْلَةِ ٱلنُّوكَانِ . ١٠٠ وَفِي قُفَ ٱلأَيَّام خَرَجَ مِنْ إِسْرَائِيلَ أَبْنَا مُنَافِقُونَ فَأَغْرُوا كَيْمِينَ فَاعِينَ هَلْمُ نَفِيدٌ عَفْدًا مَمَ الْأَمْم حَوْفَا فَإِنّا مُنذُا أَنْفَصَلَاعَتْهُمْ كِتَنَّا شُرُورُ كَثِيرَةً . عَنَّهُ فَسُنَ ٱلْكَلَّامِ فِي غُونِهِم عَلَيْهِ وَبَادَرَ نَمْرٌ مِنَ الشُّفِ وَفَعَبُوا إِلَى الْمِكِ فَاللَّالَ لَمْمَ أَنْ يَمننُوا بَعَب أَحْسَجَامِ الْأَمْمِ. عِنْ فَالْهُوا مَدْرَسَةٌ فِي أُورَشَلِيمَ عَلَى حَسْبِ سُنَنَ ٱلْأَمْمِ عَلَيْ وَعَلُوا لَهُمْ فَلْمَا وَأَرْتَدُوا عَنِ أَلْمَهِ لِللَّهُ مِن وَمَازَجُوا أَلْأَمَمُ وَبَاعُوا أَنْفَهُمْ لِصَيْدِم أَلَيْر . عِين وَالْ أُسْتَبُ ٱلْكُ لِأَنطِيُوكُم أَذْمَ عَلَى أَمْيِلاكِ مِمْرَ لِيَحْدُنَ مَالِكًا عَلَى كَانَا ٱلْمُلْكُتَين عَلَيْهِ فَدَخُلَ مِمْرَ بِجَيْشِ حَجَيْفٍ وَعَبَلَاتٍ وَفِيسَلَةٍ وَفُرْسَانِ وَأَسْطُولَ عَظِيمَ والله وأقارَ الحرب على بطلماؤس منك مصرَ فارتاعَ بطلماؤسُ مِن وجه وَهَرَتْ وَسَقُطَ قَتْلَى كَثِيرُونَ . ﴿ وَمُنْ فَأَسْخُوذُوا عَلَى ٱللَّهُ وَالْحَسِينَةِ بِأَرْضَ مِصْرَ وَسَلُّوا غَنَامُ أَرْضِ مِصْرٌ . عِنْ اللَّهُ وَدَجَمَ أُنطِيُوكُنْ بَعْدَ مَا أُوتَمَ بِمِصْرٌ وَذَٰ لِكَ فِي النَّهَ الْكَ وَالثَّالِيَةُ وَالْأَرْبَيِنَ وَنَهَضَ كُنُو إِسْرَائِسِلَ عَيْدٍ فَصَيدَ إِلَى أُورَشَلِمَ بَعِيْش كتيف وَدَخَلَ ٱلْمُدِسَ يَقِينُرِ وَأَخَذَ مَذَيَحَ الدَّهِبِ وَمَنَادَةَ النَّورِ مَمْ جَمِيمُ أَدْوَاتِهَا وَمَا يَدَةً التنفيد وَالْمَسَاكِ وَالْجَلَعَتِ وَجَامِرَ ٱلذَّهَبِ وَالْجَابَ وَالْأَحْسَالِيلَ وَالْمِلْيَةِ الدُّهَبَّةُ ٱلَّتِي كَانْتَ عَلَى وَجِهِ ٱلْمُكِلِّ وَحَطَّمَهَا جَمِينًا . عَنْهُ وَأَخَذَ ٱلْهُضَّةَ وَالدُّهَبَ وَالْآنَةَ النَّيْكَةَ وَأَخَذَ مَا وَجَدَينَ الْكُنُودِ الْكُنُونَةِ أَخَذَ الْجِيعَ وَاضْرَفَ إِلَّى أَرْضَكَ عَنْ وَالْحَرِّينَ أَفْتُلُو وَتَكُلُّم بَشَرِّعَظِيمٍ ﴿ كُلَّاكُ فَكَانَتْ مَنَاسَهُ تَعَلِيمٌ فِي إِسْرَائِلَ فِي كُلِّ أَرْجِهِمْ \$200 وَأَنْتُصِ أَلْزُوساً وَٱلشُّوحُ وَخَارَتِ ٱلْمَدَارَى وَالْعَيْلِ وَتَغَيّر جَالُ ٱللَّمَا \* وَيَعِيدُ وَكُلُّ عَرُوسِ أَخْذَ مَرْقَاةً وَآلَالِيَّةً فِي ٱلْحَبَلَة عَقَدَتْ مَنَاحَةً . وَهُذَا فَارْتَجْتِ الْأَدْمَنُ عَلَى سُكَّانِهَا وَجِمْ آلِ يَنْفُوبَ لِبُسُوا الْمِرْيَ . ١٠٠ وَسَدَ سَنَيْنِ مِنَ ٱلْأَيَّامِ أَرْسَلَ ٱلْمِكُ رَئِيسَ أَلِجَزْيَةِ إِلَى مُدُن يَهُوذَا فَوَفَدَ عَلَى أورَشَلِمَ فِي جَيْسِ حَكِيفِ عِنْهِ وَخَاطَبَهُمْ خِطَابَ سَلَامٍ مُكُرًا تَوَيْقُوا بِهِ عَنْهُ عَلَى عَلَى

الْمِينَةِ فَهَا أَ وَضَرَبَهَا ضَرَبَهَ عَظِيمةً وَأَهْلَتُ شَمْاً كَثِيرًا مِنْ إِسْرًا نِسِلَ عَيْنَةً وَسُلَبَ عَامَ ٱلْمِينَةِ وَأَحْرَفُنَا بِالنَّارِ وَهَدَمَ أَيُومَهَ وَأَسْوَارَهَا مِنْ حَوْلِهَا عَلَيْ وَسَبُوا اللَّيالَة وَٱلْأُولَادَ وَاسْتَوْلُوا عَلَى الْمُواشِي عِنْهِ ﴿ وَبَنُوا عَلَى مَدِينَةِ دَاوُدُ سُورًا عَظِيّا مَتِنا وَيُرُوجًا حَمِينَةً فَمَازَتْ ظَلَةً لَمْ ﴿ يَجَابُعُ وَجِمَالُوا هُنَاكَ أَمَّةً أَيُّهَ وِجَالًا مُنَافِقِنَ فَتَصُّنُوا فيما وَوَصَنُوا فِيهَا السَّلاحَ وَالطَّمَامَ وَجَمُوا غَنَامُ أُورَشَلِيمَ عِينَ وَوَصَنُوهَا هُنَاكَ . فَصَادُوا لْمُمْ شَرَّكًا مُلَّكًا عِنْهِ وَكَانَ ذَٰلِكَ مَحْشَنًا فَمَعْيِسٍ وَشَيْطَانًا خَيِنًا لِإِسْرَا ثِيلَ عَلَ الدُّوَامِ . عَنْ اللهُ مَا اللهُمَ الرَّبِيُ حَوْلَ اللَّذِينِ وَتَجْسُوا الْلَّسِدِسْ عَنْ الْمُ وَلَرَبُ أَهُلُ أُودَ مَّلِيمَ بسَيْهِمْ كَأَمْسَتْ مَسْكُنَ مُرَيَّةٌ وَصَادَتْ غَرِيبَةٌ فِمُولُودِينَ فِيهَا وَأَجْاؤُهَا عَرُوها والله ورد مناه المرابا كَا لَكُور وحُولَتْ أَعَادُها مَنَاعَة وَسُبُوتُها عَادًا وَعِهُما انْسُعِلْلاً عِنْهِ وَعَلَى قَدَرِ عَبِيهَا أَصَحْبَرَ هَوَانُهَا وَرَفُتُهَا آلَتْ إِلَى مَنَاسَةٍ . عِنْهِ وَكُنِّ ٱللَّهُ أَنْطَيُوكُمُ إِلَى تَمْلَكَتِهِ حَلْهَا إِنْ يُكُونُوا جِيهُمْ شَمْ إِوَاحِدًا وَيَدْكُوا كُلُّ وَاحدِسْتَهُ عَيْدِي فَاذْعَنْتِوا لَأَمْمُ بِأَسْرِهَا لِكَلامِ ٱلْلِي عَنْدُ وَكَثِيرُونَ مِنْ إِسْرًا نِلْ أَرْتَعَنُوا دِينَهُ وَدَيمُوا لِلأَصْنَامِ وَدَنَّسُوا ٱلسُّبْتَ. عَنْ وَأَنْفَدَ ٱلمك كُنا عَلَى أَيْدِي دُسُلِ إِلَى أُورَشَهِ مِهُ وَمُدُن يَهُوذَا أَنْ يَتَبُوا سُتَنَ ٱلْأَجَانِ فِي ٱلْأَرْضَ ويَعْمُوا عَن ٱلْخُرِقَاتِ وَٱلذِّيعَةِ وَالسِّحِيدِ فِي ٱلْقُدِسِ وَلَا وَلَدَّنَّهُ ا ٱلشُّبُوتَ وَٱلْأَعِبَادَ عِنْهِمْ وَأَنْجَسُوا ٱلْقَادِسَ وَٱلْتِسْدِيدِينَ عِنْهِ وَيَبْتُنُوا مَلَاجَ وَهَاكِلُ وَمَابِدَ لِلأَصْنَامِ وَيَذْهُوا ٱلْحَنَاذِيرُ وَٱلْحَيْوَانَاتِ ٱلْجُنَّةَ عِلَيْكُ وَيَتْرُكُوا ينيهم فكا وَيْفُذِرُوا نُعُوسَهُمْ بِكُل مُجَاسَةٍ وَرِجْس حَتَّى يَلْسُوا ٱلشَّرِيسَةَ وَلِيَرُوا جِيمَ الأَحْكَامِ عِنْهِ وَمَنَ لَا يَسْلَ بُمُنْضَى كَلَامِ اللَّكِ لِمُثَلِّ. عِنْهِ وَكَتَ بِمِثْلِ لَهَنَّا ٱلكَلام كُلِهِ إِلَى تَمْلَحَتِهِ إِنْسِهَا وَأَمَّامَ رُقَّاتًا عَلَى جَبِمِ الشَّبِ عَلَيْهِ وَأَمْرَ مَمَّانِنَ يَهُوذَا إِنْ يَذْبُحُوا فِي كُلُّ مَدِينَةً . عِنْ فَأَضْمَم إلَّهِم كَثِيرُونَ مِنَ ٱلشَّفِ كُلُّ مَنْ نَبَذَ الطَّرِينَةَ فَعَنَنُوا النُّرُّ فِي الْأَرْضِ عِنْ ﴿ وَأَلْجُلُوا إِنْرَا نِيلَ إِلَى الْفَتَاتَ فِي كُلُّ مَوْضِر فَرُوا إِلَهِ . ١ عَنْ إِلَيْ إِلْهُمْ الْكُومِ الْمُكْلِسَ عَفَرَ مِنْ كِنْلُونِي السُّنَةِ الْكِ وَالْمُلِسَةِ وَالْأَرْبِينَ بَوْا رَجَاسَةَ الْحُرَابِ عَلَى الْمُنْجَ وَبَنوا مَذَائِحَ فِي مُدُن يَوْذَا مِنْ كُلّ مَاحِية كان وَكَانُوا يُعَرُّونَ عَلَى أَيْرَابِ ٱلْبُوتِ وَفِي ٱلسَّاحَاتِ . عَلَيْ وَمَا وَجَدُوهُ مِنْ أَسْفَادِ الشَّرِيعَةِ مَرَّقُوهُ وَأَمْرَقُوهُ بَالنَّادِ عِنْدًا وَكُلُّ مَنْ وُجِدَ عِنْدَهُ سِفْرٌ مِنَ النَّهِدِ أَوَ أَتُّهَمُ ٱلشَّرِينَةَ فَإِنَّهُ مَفُولٌ إِلْمِ ٱلْمِكِ . عَنْهُمْ مَكُنَّا كَانُوا يَفْلُونَ بِسَطَّوْتِهمْ في إِسْرَا نِسِلَ بَأَلَمْنَ يُعَادِفُونَهُمْ فِي ٱلْمُنْ شَهْرًا فَشَهْرًا . عَنْهُ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلْحَلْيس وَٱلْمَشْرِينَ مِنَ ٱلشَّهْرِ ذَبَّهُوا عَلَى مَذْبَحِ ٱلْأَصْنَامِ ٱلَّذِي فُوقَ ٱلْمَدْبُحِ • عَلَيْ وَالنَّسَاءُ ٱللَّوَاتِي خَتَنَّ أُولَادَهُنَّ تَنَاوهُنَّ بُعُتَمَى أَلْأَسر عَنْ إِلَى وَمَلْمُوا ٱلْأَطْقَالَ فِي أَعْنَاضِ وَنَهْبُوا يُومَّنْ وَقَالُوا الَّذِينَ خَتُوهُمْ . عَنْ وَإِنَّ كَثِيرِينَ فِي إِسْرَا بِلَ عَرَمُوا وَحَمُّوا فِ أنفسهم عَلَى أَن لَا أَحِكُلُوا تَجِا وَاخْتَارُوا اللَّوْتَ لِلَّهُ يَتَجَسُوا بِالْأَطْمِيةِ عَلَا وَا بُذَنِينُوا ٱلْمَهِدَ ٱلْمُدَّسَ فَا تُوا . وي وَكَانَ عَلَى إِسْرَا ثِلَ غَضَتْ شديدُ جداً

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

على في على الأيام خرج من أورقليم مثنيا بن فيضا بن بنسان كلمن من بني في البياب ضرفت في مودن . هجيد وقان أله خمة بين فيضا الله بحضيل من بني المجاورة والمناف الله بعض والمناوا الله بالمحتلق والمناف الله بالمحتلق والمناف الله بالمحتلق والمناف المناف المتلف والمحتلق المحتلق المحتلق والمحتلق والمحتلق المحتلق والمحتلق المحتلق والمحتلق المحتلق والمحتلق المحتلق والمحتلق المحتلق المحتلق المحتلق والمحتلق المحتلق والمحتلق المحتلق المحتلق والمحتلق المحتلق المحتلق المحتلق والمحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق المحتلق والمحتلق المحتلق المحت

Digitized by GOOSTE

وَبَهَا أَ وَجُدَنَا قَدْ دُمْرَتْ وَدَنَّسَهَا ٱلْأَمْمُ كِينِهِ قَلِمَ حَبَاتًنا بِعَدْ. يَهِمْ وَمَزَّقَ مَثَنَّا وَبُوهُ ثِيَابِهُمْ وَتَحَرُّمُوا بِٱلْسُوحِ وَمَاحُوا مَسَاحَةً شَدِيدَةً . عِنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسَلُهُمُ ٱلْمُكُ لِنَجِيرُواْ ٱلتَّاسَ عَلَى ٱلِأُرْتِدَادِ عَلِمُوا إِلَى مَدِيَّةِ مُودَيِّنَ لِيَذْبَحُوا يَزَيْجِ فَأَقَالَ عَلَيْم كَتِيرُونَ مِنْ إِسْرًا ثِيلَ وَأَجْتُمْ مَثَنَّا وَبُوهُ عِينِهِ فَأَجَابَ رُسُلُ ٱلْمَكِ وَكُلُّمُوا مَثْنَكُ فَا يِمِنْ أَنْتَ رَبِسُ فِي هٰذِهِ اللَّهِينَةِ شَرِيفٌ عَظِيمٌ مُمَزَزُ بِالْبَينَ وَالْإِخْوَفِ ٢ مَا فَالْآنَ أَبْمَا أَنْتَ وَتَمَدَّمُ لِإِمْمَا ۗ أَمْرِ ٱللِّكِ كَمَّا فَمَلَّتِ ٱلْأَمْمُ كُلُّهَا وَرِجَالُ يَهُوذَا وَمَنْ بَقّ فِي أُورَضَلِمَ فَتَكُونَ أَنْتَ وَأَهُلَ بَيْنِكَ مِنْ أَصْدِقَا ٓ ٱلْكِ وَتُكُرَمَ أَنْتَ وَبُوكَ بِالدَّهَبِ وَٱلْمَشَّةِ وَٱلْمُدَايَا ٱلْكَتِيرَةِ ، ١١ مَنْ الْجَابَ مَثْنَا بِسَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَ إِنَّهُ وَإِنْ طَاعَتْ السَلِي كُلُ ٱلْأَمْمِ ٱلَّتِي فِي دَادِ مُلْكِ وَأَرْتَدُ كُلُّ أَحَدٍ عَنْ دِينَ آ بَآرَهِ وَرَضِي بأوارِهِ كالله فأنا وَبِنَي وَإِخْرَقِي لَسُكُ فِي عَلْدِ ٱلْإِنَّا كِينِهِمْ فَعَلَى لَنَا أَنْ نَتْرُكَ الضّريبَ وَٱلْأَحْكَامَ . ٢٢٤٤ إِنَّا لَنْ نَنْتُمْ لَكُلامِ ٱلْمُكِّ فَغَيدَ عَنْ دِينِنَا يَجَةَ أَوْ يَسْرَهُ . ٢٠٠٠ وَأَلَّا فَرَغَ مِنْ هَذَا ٱلَّكُلامِ أَقْبَلَ رَجِّلُ يَبُودِيُّ عَلَى عُونِ الجبيعِ لِيَذْبَعَ عَلَى ٱلْمَذَبجِ الَّذِي فِي مُودَيْنَ عَلَى مُعْتَضَى أَمْرِ ٱلْمِكِ . ٢ إِن عَلَما رَأَى مَنْذًا ذَلِكَ غَارَ وَازْتَمَسُ حَمُواهُ وَأَسْتَشَاطَ غَضًّا وِفَاقًا لِشِّرِيمَةٍ فَوْلَ عَلَيْهِ وَقَلَهُ عَلَى ٱلْذَبِحِ . وَإِنَّ وَفِي ذَٰ لِكَ ٱلْوَقْتِ قَتَل أَسْنَا رَجُلَ ٱلْمِكِ ٱلَّذِي كَانَ يُجْدِرُ عَلَى ٱلذَّيْحِ وَهَدَمَ ٱلْمُذْيَعَ ١٨٤ وَعَادَ إِنْ مِنْ كَا فَعَلَ فِعَلَى مُرْيَ بْنِ سَالُوَ. عِنْهِ وَمَاحَ مَثَنَّا فِي ٱلْدِينَةَ بِمَوْتِ عَظِيمٍ فَا يَلَا حَكُلُّ مَنْ غَازَ لِشُرِينَةِ وَحَافَظَ عَلَى ٱلْهَدِ فَلْغِزْجُ وَدَآلِي ﷺ وَهَرَبُهُو وَبُوهُ إِلَى ٱلْجِبَالِ وَزَعُوا عُلُّ مَا لَهُمْ فِي ٱلْمِيتَةِ . عَنْ جِنْنَةِ زَلْ كَثيرُونَ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ مِنْ يَبْتَنُونَ ٱلْمَعْلَ وَأَخْتُمْ كِينَ إِلِيكُنُوا هَنَاكَ هُمْ وَبُوهُمْ وَنَاأَوْهُمْ وَمَوَاشِيهِمْ لِأَنَّ الشُّرُورَ كَثُرَت عَلَيْهِمْ عَلَيْكُ فَأَخْبِرَ رِجَالُ الْلِكِ وَٱلْخُنْدُ ٱلَّذِينَ كَافُوا فِي أُورَشَلِيمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ بأنَّ رجاً لأينَ النَّاصَيْنَ لِأَمْرِ ٱلْمَكِ قَدْ زَنُوا وَأَخْتَأُوا فِي ٱلْبَرَّيَةِ. فَجَرَى كَثِيرُونَ فِي أَعْلَيهِمْ كان فَأَذَرُ كُوهُمْ وَجَيْشُوا حَوْلُمْ وَنَاصَبُوهُمْ أَنْتِكَ الَّ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ ١٤٠٠ وَقَالُوا لْمُمْ حَسَبُكُمْ مَا فَلَكُمْ فَأَخْرُجُوا وَأَفْسَلُوا كَا أَمْرَ ٱلْكِ فَغَيْوا . جَزَيْجٍ فَعَالُوا لا غُرْخُ وَلَا نَفْسَلُ كَمَّا أَمْرَ ٱلْمَكِ لِسَلَا نُعَيْمَ قَوْمَ ٱلسَّبْتِ. عِنْهِ فَأَثَادُوا عَلَيْهِم ٱلْجَسَالَ كالله فَلَمْ يُدُولُوا عَلَيْهِمْ وَلَا رَمُوهُمْ يَجْرِ وَلَاسَدُوا نَحْتَبَاتِهِمْ كَالْمِينَ فَا تليزُ لِعْفَ جَمِمًا فِي أَسْتِفَانْتِنَا وَاللَّهَا وَالْأَرْضُ شَاهَدَكَانِ لَنَا أَنْكُمْ مُنْالِكُمْ نَنَا ظَلْمًا. عَنَامُ فَعَيْمُوا عَلَيْهِمْ وَقَا تَلُوهُمْ فِي السَّبْتِ فَهَاكُوا هُمْ وَيُسْآوُهُمْ وَبَالُوهُمْ وَمَوَاشِيمٌ وَكَانُوا أَلْت تَفْسُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، ١١٨ وَأَخْيِرَ مَتَمَّا وَأَضْحَالِهِ فَكَالُواْ عَلَيْهِم تُوسًا مَدِيداً ١ وَ وَقَالَ بَسْشُهُمْ لِبَصْ إِنْ فَمَلَّا كُلُّنَا كُمَّا كُمَّا إِخْوَتُنَا وَلَمْ نَقَاتِلِ الْأَمْمُ عَنْ أَهُوبِ وَأَحْتَالِنَا لَمُ لَيْنُوا أَنْ يُبَدِدُونَا عَن ٱلأَدْسِ . عَنْهُ وَأَغْرُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْبُومِ فَا بِمِنَ كُلُ وَجُلِ أَنَّانَا مُقَائِلًا يَوْمَ ٱلسُّبْتِ نُفَايُّهُ وَلَا تَمْنُ جَبِهَ كَمَا مَلَتَ إِخْوَلْنَا فِي ٱلْخَيَّالَتِ. وَيُلِكُ حِنْنِهُ أَجْمُتُ إِلَيْهِمْ جَمَاعَةُ ٱلْحَسِيدِيْنِنَ ذَوِي ٱلْبَاسِ فِي إِسْرَا فِيلَ وَكُلْمَن ٱلْتُنَبَ بِشُرِيعَ عَلَيْهِ وَٱلْمَعْمُ إِلَيْهِمْ جَمِعُ ٱلَّذِينَ فَرُّوا مِنَ ٱلشَّرِ فَاذْوَا بِهِمْ تَعْزِيزًا كالله وَا أَثُوا جَيْثًا وَأَوْقُوا بِالْحَلَاةِ فِي غَنْهِمْ وَرَجَالِ النَّفَاقِ فِي حَيْهِمْ وَفَرَّ الْكِنُون إِلَى ٱلْأَمْمِ طَالِينَ ٱلْجَاةَ . عَنْ يُمْ جَالَ مَثَنَّا وَأَصْحَالِهُ وَمَنْمُوا ٱلْمَدَاجَ عِنْ وَعَسُوا كُلُّ مَنْ وَجَدُوهُ فِي غَنُوم إِسْرَائِكَ مِنَ ٱلْأَوْلَادِ ٱلنَّفْ وَتَشَدُّدُوا عِنْ وَتَتَّكُوا ذَوِي الْخَيْرُ وَتَجْمُوا فِي عَلَ أَيْدِيهِمْ عَيْنِيْ وَأَنْقَذُوا الشَّرِيسَةَ مِنْ أَيْدِي الْأَمْمِ وَأَيْدِي ٱلْمُلُولِيَّ وَلَمْ يَحْمَــ لُوا لِطَيْلِي قَرْنًا . ﴿ وَقَادَبَتْ أَيُّكُمْ مَثَنَّيَا أَنْ يَمُوتَ فَعَالَ لليه تلد اشتدا المبير والمثل وزمان الأنتلاب ووفر المنن . عنه فالآن اليسا أَلْنُونَ غَادُوا لِشَرِيعَةِ وَٱبْذَلُوا نُفُوسِكُمْ دُونَ عَبْدِ آبَاتًا. عام أَذَكُرُوا أَعْمَالَ آبَاكا أَلِّي صَنْعُوهَا فِي أَجْلِلِم تَتَنَالُوا عَبْدًا عَظِيهَا وَٱنَّمَا نُخَسَلُنَا. ﴿ يَكُنُّ إِزْهِيهُ فِي ٱلْتَجْرِيَةِ وُجِدَ مُوْمِنَا تَخْسِبُ لَهُ ذٰلِكَ بِرًّا ﴿ عَنْهِ كُوسُفُ فِي أَوْانِ صَيْعٍ حَفظَ الْوَسَية فَصَادَ سَيِّدًا عَلَى مِصْرَ . عَنْ ﴿ وَفِحْسَاسُ أَثُونًا غَارَ غَيْرَةً فَأَخَذَ عَمْدَ كَهُنُوتِ أَبِدِيّ .

الجناعة قال سرانا في الأدنى . يهيد وداولا ورف عرض الله إلى أبد الآباد . هيئة وارث عرض الله إلى أبد الآباد . هيئة وارث عرض الله إلى أبد الآباد . هيئة والما بنوته الحريب . هيئة وداولا الساب . هيئة والما الساب . هيئة وداولا الساب المنطق وداولا المنطق المنط

### ألفَصُلُ ٱلثَّالِثُ

عِيْنِيْ فَمَامَ مَكَانَهُ يَهُوذَا أَنِهُ ٱلْسُنِّي بِٱلْكَتَّالِينِ . عَيْنِيْ وَكَانَ كُلُّ إِخْرَبِهِ وَجَبع أَلْذِينَ أَنْخُمُوا إِلَى أَبِيهِ أَصَادًا لَهُ يُحَارِبُونَ عَرْبَ إِمْرًا فِيلَ بِفَرَحٍ . عَنِيج فرَّادَ تَصْبَ بَسْطَةً فِي ٱلْمِزَ وَلَبِسَ لَأَمَتُهُ كُخَبَّاد وَتَقُلَّدُ سَلاَحَهُ فِيتَالِ وَبَاشَرَ ٱلْمُؤْوبَ وَبَسْفِيهِ حَي ٱلْجَيْسَ . ٣ ٢ وَكَانَ كَالْأَسَدِ فِي حَرَكَاتِهِ وَكَالْفَيْلِ ٱلزَّادْ عَلَى ٱلْحَرِيسَةِ. ﴿ يَحْتُ فَتَمَ أَهْلَ ٱلنَّفَانِ مُسْتَمْمِيا آثَارَهُمْ وَأَمْرَقَ ٱلَّذِينَ يَفْتِنُونَ شَمْبُهُ بِٱلنَّارَ عِيدٍ فَنَحَصَ ٱلْمُنَافِقُونَ خَوْفًا مِنهُ وَٱشْعَلَرَبَ جِيمٌ فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ وَتَجْرَ ٱلْحَلَاصُ عَلَى بَدِهِ . ١٩٢٥ وَأَحْتَنَ مُلُوكًا كَثِيرِينَ وَفَرَّحَ يَنْفُوبَ بِأَعْمَالِهِ فَصَادَ ذِكُوهُ مُبَادَكًا مَدَى ٱلدَّهْرِ . عَلَيْ وَجَالَ ل مُدُن يَبُوذَا وَأَهْكَ ٱلْكُفْرَةَ مِنْهَا وَصَرَفَ ٱلْفَضَى عَنْ إِسْرًا ثِلَ عِنْهِ قَالْمُتُمْرَ إِلَى أَقَامِي ٱلْأَرْضِ وَجَمَ ٱلْشَرِفِينَ عَلَى ٱلْمَلاكِ ، عَيْنِ وَحَشَدَ ٱلْجَوْيُوسُ ٱلْأَمْمَ وَجَا بَعْش عَظِيمِ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ لِلْحَادِبَ إِسْرَائِلَ . ١١٣ فَلَمَّ يَلُوذَا خَرَجَ فِلْمَاتِهِ فَأُوْمَمْ بِهِ وَمَسَلَهُ وَسَفَعَا مَثْنَى كَثِيرُونَ وَأَنْهَزَمَ ٱلْبَاتُونَ ١٤٢ مَسَلَبَ غَنَا نَسْهُم وَأَخَذَ يَهُوذَا سَيْفَ أَلْمُونِيُوسَ فَكَانَ يُقَاتِلُ بِيكُلُّ الأَيَّامِ ، عَنَيْنَ وَتِيمَ سَادُونَ قَايَدُ جَيْس سُورَ يَّةَ أَنَّ يَهُوذَا قَدْ عَصَّ عَصَابَةً وَجَاعَةً مِنَ ٱلْمُومِينَ يَسِيرُونَ مَسَهُ إِلَى ٱلْكَالَبُ على فَقَالَ أَقِيمُ لِنَفْسِي أَنَّهَا وَأَ تَعَبُّدُ فِي ٱلْمَلْتَ وَأَقَالِ يَهُوذَا وَٱلَّذِينَ مَعَ لُمِنَ ٱلْمُسَتَهِينِ أَمْمِ ٱلْلِكِ. عَيْنِهِ ثُمَّ تَجَفَّزَ لِغُرُوجِ وَمَرَّجَ مَمَّهُ جَيْسٌ فَوِيٌّ مِنَ ٱلْكَفَرَة ظُلَاهُ وَنَهُ وَيَتَّضُونَ مِنْ يَنِي إِسْرًا ثِيلَ. عَلَيْ فَدَوَّا إِلَى عَشَيْةٍ بَيْتَ خُودُونَ تَحْرَجَ يُهُوذَا إِنْكَالِهُمْ فِي تَفْرِيَسِيرٍ. عِنْ اللَّهُ فَلَمَّا وَأَوْا ٱلْجَيْسُ مُفْسِلًا إِلَى فِلْآيَهُمْ قَالُوا لِيَهُوفَا حَكَنَ نُطِيقُ فَالَّ مِنْ إِهْذَا ٱلْجَنْمِ ٱلَّذِي وَنَحْنُ نَفَرٌ يَسِيرُ وَقَدِ ٱسْتَرْخَنْ ٱلَّذِعْ مِنَ ٱلصُّوم • عِنْهِمُ فَقَالَ يَهُوذَا مَا أَسْهَلَ أَنْ يُلغَمَ ٱلْحَصَيْرُونَ إِلَى أَنْدِي ٱلْقَلَانَ وَسُوَّا عَندُ إِلهِ السُّمَّاةَ أَنْ يُخَلِّصَ بِالْكَثِيرِينَ وَبِالْكَلِينَ عِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ الطَّفَرُ فِي الْمُوبِ مَكُفُرة الْمُنُودِ وَإِنَّا الْفُوةُ مِنَ السَّاءَ . عَنْ أُولَتْ بَا تُونَا يَعْسَر مِن دَوي الشَّامُ وَالنَّفَاق لِيبِدُونَا غَنْ وَنَا أَ وَأُولَادَنَا وَيَسْلُونَا يَ إِنْ وَأَمَّا غَنْ فَعُارِ عَنْ نُفُوسِناً وَسُنْنِنا عِنْهِ وَهُوَ يُكْسِرُهُمْ أَمَامَ وُجُوهِنا فَلا تَخَافُوهُمْ . عِنْهِ وَلَمَا فَزَعَ مِنْ كَلَامِهِ عَجْمَ عَلَيْهِمْ مَنْتَهُ فَأَنْكُسَرُ سَادُونَ وَجَيْثُهُ أَمَلَمُهُ كِلَيْ فَتَنْبُعُ فِي عَمَّةٍ بَيْتَ حُورُونَ إِلَى ٱلسُّهٰلِ فَسَقَطَ مِنهُم ثَمَانِي مِنَّةٍ رَجُل وَٱنْهَزَمَ ٱلْأَقُونَ إِلَى أَرْضَ فَلسطينَ . المُنكِلَ فَوَقَ خَوْفُ يَبُوذَا وَإِخْرِيهِ وَرَغَيْهُمْ عَلَى ٱلْأَمْمِ الَّذِينَ حَوْلُمْ عِيدٍ وَبَلْمَ ذِكْرُهُ إِلَى الْمَاكِ وَتَحَدَّثُتِ ٱلْأَمَمُ كُلُمَا وِقَائِم يَهُوذًا . عَنْهُ عَلَمًا عَمَ أَفْلِوكُم ٱلْمِكَ بِهَا الكلام أستنساط عَمَا وَأَدْسَلَ وَجْمَ كُلُّ جُيُوسٌ مُلْكَنِهِ عَنْسَكُرًا شَدِيدًا جُدًّا كالله وَفَعَ خِرَاتَهُ وَوَفَعَ إِلَى جُيُوسِهِ وَظَائِفَ سَنْسَةٍ وَأَمْرَهُمْ إِنْ يُكُونُوا مُتَأْهَبِينَ

Digitized by GOOGLE

كالله وَيَشْوعُ إِذْ أَتُمُ مَا أُمِرَ بِوصَادَ قَاضِيا فِي إِسْرَائِيلَ . ١١٠ وَكَالِ بِشَهَادَتِهِ فِي

جِهِمِي وَكَانَ لَا زَالُ مُنْفَرَقًا فِي خَارِجِ الْخَلَّةِ . ﴿ يَهِي فَلَمَّا ٱ نَتَعَى مُرْجِيكُ إِلَى تَعَلَّةٍ يَهُوذَا لَلِا لَمْ تَجِدْ أَحَدًا فَطَلَّتِهُمْ فِي الْجِبَالِ لِأَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ مَرَبُوامِنًا . عَيْجٍ ظَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُ ظَهَرَ يَهُوذَا فِي السَّهْلِ وَمُمَّهُ كَلَاقَةُ ٱلَّافِ رَجُلِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُكُنْ مَعْهُمْ مِنَ الْجُلَقِ وَالسُّيُوفِ مَا لِوَافِقُ مُرَادَهُمْ مِنْ وَرَأُواْ أَنَّ جَيْسَ ٱلْأَمَم قُويٌّ وَعَلَيْهِ الدُّرُومُ وَالْخَيْلُ مِنْ حَوْلِهِ وَهُمْ مُدَرُّونَ عَلَى ٱلْحَرْبِ فِي فَيْ أَفَالَ يَهُوذَا لِكُنْ مَعَهُ مِنَ ٱلرَّبَالِ لَا تَخَلُّوا كَثَرَتُهُم وَلَا تَخْمُوا بَطْمُهُم . عِنْ أَذْكُرُوا كَيْفَ خَبَا آبُونًا فِي بَحْرِ ٱلْسَارُم حِينَ تَقِيمُهُمْ فَرَعُونُ بَعِيشِهِ . وَمِنْ فَالْآنَ لِتَصْرُخَنَّ إِلَى النَّيَّاةَ لَمَّةً يَرْخَنَا وَيَذَكُّ عَسْدَ آباً فَا فَرِكُ مِنْ الْبِيْنِ أَمْلَنَا الْيُومَ عِلَيْنِ فَتَمْلَمَ كُلُّ الْأَمْمِ أَنَّ لِإِسْرَا لِسلَ طُلامًا وَتَخَلَما . عَلَيْهِ وَرَمَمَ ٱلْأَجَابُ أَيْمَارَهُمْ فَرَأُوهُمْ مُثْبِينَ عَلَيْمٌ عَلَيْ فَرَجُوامِنَ ٱلْحَلَّةِ الْمَثَالِ وَنَفَخَ أَضَحَابُ يَهُوذَا فِي ٱلَّهُونَ ١ كُلُّونَ وَأَفْتَنَكُوا فَأَنْحَصَنَرَتِ ٱلْأُمَمُ وَانْهَزَمَتْ إِلَى أَلَسُّهُ لِ عَنْكُمْ وَسَقَطَ جِيعُ سَاقَتِهِمْ بِالسُّبْفِ فَتَقَبُّوهُمْ إِلَى جَازَرُ وُسُهُولِ أَدُومَ وَأَشْدُوهَ وَيَعْنِ وَكَانَ السَّاقِطُونَ مِنْهُمْ كَلاَّتُهُ ۖ ٱلْافِدِدَجُلِ . عَلَيْهُ مُ وَجَعَ يَهُوذَا وَجَيْثُهُ مَنْ تَعَلِّيمُ عَلِيهِ وَقَالَ الشُّب لَا تَطْمَنُوا فِي الْفَتَامُ لِأَنَّ الْمُرْتَ لَا رَّالُ قَالَمَةً عَلَيْنَا عِنْ إِنَّ عُرْجِيلُ وَجِينَ عَ الْمُرْبِ مِنَّا فِي ٱلْجَيْرِ فَأَتَّهُوا الْآنَ أَمَامَ أَعْدَآنَا وَقَاتُلُوهُمْ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَأْخُذُونَ ٱلْنَنَاعُمُ بِأَمَان . ١٠٠ وَمُ يَعْرُغُ يَهُوذَا مِنْ هٰنَا ٱلْكَلَام حَتَّى ظَهَرَتْ فِرْكُهُ تَتَسَوُّفُ مِنَ ٱلْجَبَلِ عَيْنِي فَرَأَتْ أَنَّهُمْ قَدِ ٱلْكَسَرُوا وَأَنَّ الْحَلَّةَ قَدْ أَمْرِ قَتْ كَمَّا دَلُّمْ عَلَى ذَلِكَ ٱلدُّخَانُ ٱلْتَصَاعِدْ . عِنْ إِلَى ظَلَمَّا فَا يُوا ذَلِكَ خَافُوا جِدًّا وَإِذْ رَأُوا جَيْسَ بَهُوذًا فِي ٱلسُّهِ لِمُسْتَمِدًّا فِقِتَالِ عَلَيْكِ فَرُّوا جَبِما إِلَى أَرْضِ ٱلْأَجَانِبِ ، عَلَيْهِ قَرْجَمْ يَهُوذَا إِلَى غَنَائِمِ ٱلْحَلَّةِ فَأَخَذُوا ذَهَبًا كَثِيرًا وَفِشَّةٌ وَسَنْجُونَيًّا وَأَدْجُوانَا بَمْرِيَّا وَأَمْوَالُا مَرِيلَةً عَلَيْكِ وَعَادُوا وَهُمْ يُسَجُّونَ ٱلرُّبُّ وَيُسَادَكُونَهُ إِلَى ٱلمُنَّاء لأنه صَالحُ لأنَّ إِلَى ٱلأَبِدِ رَحْمَهُ . وَهُمَّ وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَم خَلاصٌ عَظيمٌ فِي إسرانيل . ١١٠ ووَفَدَ كُلُ مَن نَجَامِنَ ٱلْأَجَانِ عَلَى لِيسِيَاسَ وَأَخْرُوهُ بَجِيمِ مَا وَمَّمْ عِنْهِمْ فَلَمَّا مَعِمَ ذَٰلِكَ بُهِتَ وَأَنْكَمَرَ عَزْمُهُ إِذَٰ لَمْ يَغُذُ فِي إِسْرَا ثِيلَ مَا كَانَ لُم يَلْهُ وَلَّمْ يَيِّمْ مَا أَمْرَ بِهِ ٱلْمِكُ. عِنْهِ فَلَمَّا كَانَتِ النَّهَ ٱلْتَالِلَةُ جَمَ لِيسِيكُن سِيِّينَ أَلْف رَاجِلِ مُنْغَيِينَ وَخَمَهُ آلَافِ قَارِسِ لِلْحَارَبَيْمِ عَلَيْ فَأَوَّا إِلَى أَدُومَ ثُمُّ زَلُوا بِينتَ صُورَ فَلاَقَاهُمْ يَهُوذَا فِي عَشَرَةِ الْآفِ رَجُلَ يَجِيجٍ فَرَأَى جَيْشًا قَوِيًّا فَصَـلَّى وَقَالَ مُبَارَكُ أَنْتَ يَا تُخَلِّصَ إِسْرَا لِيلَ أَلْذِي حَطَمَ بَطْشَ الْجَارِ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ دَاوْدَ وَأَسْلَمَ عَلَّةَ الْأَجَابِ إِلَى مَدْ يُونَاكَّانَ بْنِ شَاوْلَ وَحَالِمِ سَلاحِهِ وَ اللَّهِ فَأَلْقِ هَذَا الْجَيْسَ فِي أَيدِي شَعْبِكَ إِسْرَا يُهِلَ وَلَيْغُوْوَا مَمْ جُنُودِهِمْ وَفُرْسَانِهِمْ . عَلَيْكُ أَحْلِلْ عَلَيْهِم الرَّعْدَةَ وَأَذِبْ تَعَبِرُ ثُوَّتِهِمْ وَلَيْضَطَرِبُوا وَيَشْحَمُوا . يَنْ أَسْفِطُهُمْ بِسَيْفِ عَيِيكَ وَلَيْسَجِكَ بِالْأَ أَشِيدِ جِبِمُ أَلَيْنَ يُرِفُونَ أَتَمَكَ · عِلَيْ ثُمُّ أَلْتُحَمَّ أَلْتِكَ الْ فَسَقَطَ مِنْ جَيْش لِيسِيْسَ خَمَةً ٱلَّافِ رَجُلِ وَمُرِعُوا أَمَامُهُمْ . ١٠ فَلَمَّا رَأَى لِيسِيُّسُ ٱلْحِسَارَ جَيْدِهِ وَبَالَةَ جَيْش يَهُوذَا وَأَنَّمْ مُسْتَعِدُونَ بِشَهَاعَتِم إِمَّا الْحَيَاةِ وَإِمَّا المَوْتِ ذَهَ إِلَى إِنْطَاكَيةَ وَجْمَ جَبِيْنَا مِنَ ٱلْمُرَاِّلَةِ وَلَمَا كَثُرَ جَيْثُهُ ٱلْأَوْلُ هَمَّ بِالرَّجُوعِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ. وَإِنَّ يَهُوذَا وَإِخْوَتُهُ قَالُواهَا إِنَّ أَعْدَآهَ نَا قَدِأَ تَحَفُّوا فَلَصْفَ لَاكَنَّ لِتَطْهر ٱلْقَادِس وَتَدْسَيْهَا عِلَيْهِ فَاجْتُمْ كُلُّ ٱلْجَيْشِ وَصَعِدُوا إِلَى جَبَلِ صَهْدُونَ عَلَيْهِ فَرَأُوا ٱلْمُدِسَ خَالِهَ وَٱلْمَدْعَمُ مُخْسًا وَٱلْأَبْوَابَ عُمْرَقَةً وَقَدْ طَلَمَ ٱلنَّبَاتُ فِي الدِّيارِ كَمَا يَظُمُ فِي غَابَةِ أَوْجَبُ لِ مِنَ أَجْبَالِ وَٱلْفُرُفَاتِ مَهْدُومَةً. عَنْهُ فَرُقُوا ثِيَلَهُمْ وَنَاحُوا فَرَعَاعَظِهَا وَحَوْا عَلَى رُوْوِسِهِمْ رَمَادًا عِنْهِ وَسَقَطُوا وَجُوهِهِمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَتَغَوُّوا فِي أَبْوَاقِ ٱلْإِشَارَة وَصَرَخُوا إِلَى ٱلسَّهَا ﴿ يَرَاكُمُ حَنَّا إِرْتُ يَهُوذًا رِجَالًا يُصَادِمُونَ أَهْلَ ٱلْمُلَّةِ وَنُمَّا الْمُمْ الْلَّمَاوِنَ عِنْهِمْ وَأَخْتَادَ كَهَنَّةً لَا عَيْبَ فِيهم مِنْ ذَوِي أَخْرُصِ عَلَى الشّريسَةِ وين فَطَرُوا المُقَادِسُ وَرَفُلُوا الْحِبَارَةَ اللَّهُ لُنَّةً إِلَّى مُوسِم عَيس. علي مُ المَعْرُوا فِي مَذْبُحِ ٱلْخُرَقَةِ ٱلْمَدَّنْسَ مَاذَا يَمْنَمُونَ بِهِ ﴿ يَعْزُلِكُ غُطَرَّتَ لَمْمُ مَشُورَةُ صَالِحَةٌ أَنْ يَهِيمُوهُ لِنَلَا يَكُونَ لَمْم عَازًا لِتَدْنيسِ ٱلْأَمْمِ إِيَّاهُ فَهَنَمُوا ٱلْمُذْبَحِ عَلَيْهِ وَوَضُوا

لَكُمْ شَيْهِ . وَإِنَّ ثُمَّ رَلِّي أَنَّ ٱلْعَنَّةَ قَدْ نَفْلَتْ مِنَ ٱلْخَرَانِ وَقَدْ قَلْ جُبَاةً ضَرَافٍ ٱلْبَلَادِ لِسَبِ ٱلْمِنْتَةِ وَٱلشُّرْبَةِ ٱلَّتِي أَحَدَثُهَا فِي ٱلْأَرْضِ لِلنَّبَحَ ٱلنُّمَنَ ٱلْتِي كَانَتْ لَمَا مُنذُ أَيَّامِ ٱلْهِنَمِ عِنْهِ وَخَشِي أَنَّهُ لَا يَلِكُ مَا يَقُومُ بَفَقًاتِهِ وَعَطَايَاهُ ٱلْق طَالَ مَا كَانَ يُجُودُ بِهَا جُودًا وَاسِمَا فَانَ بِهِ ٱلْمُأْوِكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ ﴿ إِنَّ الْمُعْ مُ رَفَّ شَدِيدَةً وَأَرْمَمُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى بَلَادٍ فَارِسَ وَيَأْخُذَ جِزْيَةَ ٱلْبِلَادِ وَتَجْبِي مَالَاجَزِيلا. ويه فأسفَظَ ليسلس عَلَى أَمُود اللَّكِ مِنْ بَر الْفَرَاتِ إِلَى خُدُودِ مِصْرَ وَهُو رَبْلُ شَرِيفُ مِنَ اللَّمَ اللَّهُي عِنهِ وَأَنْ يَوَلَّى تُرْبِيَّةَ أَنْطِيُوكُسَ آبِهِ إِلَى أَنْ يَهُودَ. كَنْ وَقُوْضَ إِلَيْهِ شَطْرَ ٱلْجَيْسَ وَٱلْعَيْلَةَ وَأَمْرَهُ بِكُلِّ مَا كَانَ فِي تَفْسِهِ وَبِأَمْر اسْكَانِ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَأُودَشَلِمَ ﴾ إلى أَنْ يُوجِّهَ إِلَيْهِمْ جَيْثًا يُكْمِرُ وَيَسْتَأْصِلُ شَوْحَةَ إِسْرَا نِيلَ وَمَعْنَةَ أُورَشَلِمَ وَيْخُو ذِكْرُهُمْ مِنَ ٱلْمُكَانِ عِنْ وَيُنْزِلُ فِي جَمِعِ نُخُومِمُ أَبَّا الْأَجَانِ وَيَقْهِمُ الْأَرْضَ بَيِنَهُمْ . عِنْ وَأَخَذَ الْكِ الشَّطِرُ الْبَاقِ مِنْ الْجَيْسُ وسَارَ مِنْ إِنْطَاكِيةَ عَاصِمَةٍ مُلْكِهِ فِي ٱلسَّنَّةِ ٱلْمُنَّةِ وَٱلسَّابِعَةِ وَٱلْأَرْبِينَ وَعَبَرَ نَهْرَ ٱلْفُرَاتِ وَجَالَ فِي ٱلْأَقَالِمِ ٱلْمُلَا ، جِنْ إِلَي فَأَخَارَ لِيسَاسُ بَطْلْمَاوُسَ بْنَ دُورِ عِالْسَ وَثَكَانُورَ وَجُر جِياسَ رِجَالًا ذَوِي كُأْسِ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمِكِ عِنْ إِلَيْ وَوَجَّهَ مَتَهُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَاجِل وَسَبْعَة اللُّفِ قَادِس لِيَأْتُوا أَرْضَ يَهُوذَا وَيُدَيِّرُوهَا عَلَى حَسَبِ أَمْرِ ٱلْمِكِ . عَيْدٌ مُسَادُوا وَكُلُونُ كُلَّهُ مَثَّى بَلَنُوا إِلَى فُرِّبِ عِلُوسَ وَزَّلُوا هُنَاكَ فِي أَرْضِ ٱلسَّهُلِ. ١٠٠٠ وَتَعِمَ بَغَيْرَهمْ ثَجَّادُ ٱلْلِادِ فَأَخَذُوا مِنَ ٱلْمِشَّةِ وَالتَّمَّبِ شَيْنًا كَثِيرًا وَعَبِيدَهُمْ وَجَّالُوا ٱلْحَسَّةَ حَتَّى يَشْتَرُوا بَنِي إِسْرَا بِلَ عَبِيدًا لَهُمْ وَأَنْحَتْ إِلَيْهِمْ جُيُوشُ سُودِيَّةِ وَأَرْض الْفُرْ إَآه . كلهُ وَرَأَى يَهُوذَا وَ إِخْوَتُهُ تَفَاقُمُ ٱلثَّرَّ وَأَنَّ ٱلْخِيوشَ حَالَةٌ فِي تَخْوِمِهِمْ وَ بَلَفَهُم كَلامُ لَلْكِ أَنَّهُ أَمَّرَ بِإِهْلَاكِ ٱلنَّسِ وَأَسْتَصَالِهِ عَنَّالَ كُلُّ وَاحدِ لِصَاحيهِ عَلَيْوا نَهُضَ شَنِبَا مِنْ مَذَلَتِهِ وَنُقَائِلُ عَنْ شَنِنَا وَأَقْدَاسِنَا . ﴿ مُنْ فَأَخَشَدَتِ ٱلْجَاعَةُ لتساهَّب فيتال وتُسلِّى وتَسَالَ الرَّأْفَةَ وَالْمَرَامِمُ عِنْ وَكَانَت أُورَ عَلِيمُ مَعْمُورَةً كَا نَتْمِ لَا يَدْخُلُهَا وَلَا يَخْرُج مِنْهَا أَحَدُ مِنْ بَنِيهَا . وَكَانَ ٱلْمُدِسُ مَدُوسًا وَأَبْأَا ٱلْأَجَافِ فِي ٱلْتَلْمَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ مَنْ حَكَنَا لِلأَمْمِ وَقَدْ ذَالَ ٱلطَّرَبُ عَنْ يَنْقُوبَ وَبَعَلَ ٱلْمِزْمَادُ وَٱلْكُنَّارَةُ . عَيْنِ فَأَخْتَمُوا وسَادُوا إِلَى ٱلْمَعْفَاةِ فَالَةَ أُورَشَلِيمَ لِأَنَّ ٱلْمِعْفَاةَ كَانَتْ مِنْ مَّ إِلَّهِي مَوْمِنعَ ٱلصَّلَاةِ لِإِسْرَائِيلَ ﷺ وَصَالُوا فِي ذَٰلِكِ ٱلْيَوْمِ وَتَحَرَّمُوا بِٱلْسُوحِ وَخَوْا ٱلرَّمَادَ عَلَى رُوْوسِهِمْ وَمَرَّمُوا ثِيَابِهُمْ ﴿ لِمُؤْكِمُ وَلَنَمْرُوا كِتَابَ ٱلشُّربِيَةِ ٱلَّذِي كَانَتِ الأَمَمُ نَجُتُ فِيهِ عَنْ مِثَالَ لِأَسْنَامِهَا عَلَيْهِا وَأَقَرْ ابْنِيَابِ ٱلْمَهَنُوتِ وَبِالْبَوَ اكبر وَالْمُشُور. مُّ دَعُوا النَّذَرَا الَّذِينَ قَدِ اسْتَوْقُوا أَيَّاهُمْ عَيْدٌ وَرَفَهُوا أَصَوَاتُهُمْ إِلَى السَّمَّا فَاعِينَ مَا صَمَعُ جُولًا ﴿ وَإِلَى أَيْنَ تَطْلِقُ بِهِمْ عِلَيْهِ فَإِنَّ أَقْدَاسَكَ قَدْدِيسَتْ وَدُيْسَتْ وَكُنتك فِ ٱلْخِيبِ وَٱلْمَلَةِ . عَنْ وَهَا إِنَّ الْأَمْمَ قَدِ ٱلْجَمُّوا عَلَيْكَ لِيُبِدُومًا وَأَنْتَ عَلَيمٌ كَا بأَ تَرُونَ عَلَياً عِنْهِ مُكُنِفَ نَسْتَطِيمُ النَّبَاتُ أَمَامُمُمْ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَنتَ فِي نُصْرَكَا. وي مُ أَفَفُوا فِي ٱلْأَبُواقِ وَصَرَخُوا مِسَوْتِ عَظِيمٍ . وَمُعْدَ دَلِكَ رَبُّ يَهُوذَا فُوادَ الشُّعْبِ دُولًا ۚ الْأَلْفِ وَالْلِسَةِ وَالْحُسْبِينَ وَالْمَشَرَةِ ١٤٢٤ وَأَمْرَ مَنْ أَخَذَ فِي بناة بَيْتِ أَوْخَطَبَ أَثْرَأَةً أَوْغَرَسَ حَكُرُما أَوْكَانَ خَانِفًا بِأَنْ يَرْجِمَ إِلَى بَيْتِهِ بِحَسَب ٱلشَّرِيفَةِ ، عِنْ ﴿ مُنْ مُادَ الْجَيْسُ وَزَلُوا بِجَنُوبِ عِمَّاوْسَ عَنْ عَلَالَ يَهُوذَا تَعَلَّمُوا وَكُونُوا دَوِي بَلْسِ وَتَأْخُبُوا فِلْغَدِ لِلْمَاتَلَةِ لَمْذِهِ ٱلْأَمْمِ ٱلْفَيْسَةِ عَلِينَا لِتُبِيدَنَا تَحْنُ وَأَعْدَاسَنَا و الله عَيْدُ فَنَا أَنْ غُوتَ فِي أَنْهَالِ وَلَا نُعَانِيَ ٱلشَّرِّ فِي قَوْمِنَا وَأَقْدَاسِنَا ج والم وال تكونُ مُشيئةُ فِي ٱلنَّمَا ۗ فَلَصْمَ بِنَا

# ألفصل الرابغ

عَيْنِهِ وَأَخَذَ شَرْجِيكُ ثَمْنَةَ آلاف ِ وَاجِلِ وَأَلْفَ فَارِسِ أَخْشِينَ وَسَارَ ٱلْجَيْسُ لِللّا عَيْنِهِ لِعَجْمُوا عَلَى تَحْدُّ الْيَهْرِدِ وَتُعِنُّوا بِهِمْ بَنْنَةً وَحَكَانَ أَهْلُ ٱلْقَلْمَةِ أَوْلَا عَيْنِهِ ضَمَّعَ بَهْوِذَا فَسَارَ هُو وَرِجَالُ ٱلْأَبُّلِ لِيَشْرِبَ جَيْنُ ٱلْهِي أَلْدِي فِي عِلُوسُ

ٱلْجَلِيلِ وَقَانِيَهُ ٱلْانِي مَمَ يَهُودَا إِلَى أَرْضِ جِلْمَادَ ، وَالْمُلْلَقَ يَعْمَلُ إِلَى ٱلْجَلِيل وَنَامُتُ الْأَمْمُ مُرُوبًا كَثِيرَةً فَا نُكْمَرَتِ الْأُمْمُ مِنْ وَجِهِ فَتَتَبَهُمْ إِلَى إلى بطلال مِنْ والمنطقة من الأمر الاله الذه الذي ربط وسل عَنائِيهُم على وأخذ الدين فِي ٱلْخِلِلِ وَعَرْ بَاتَ مَمَ ٱلسِّنَادَ وَالْأُولَادِ وَكُلُّ مَا كَانَ لَمْمْ وَجَأَة بهم إِلَى ٱلْيُودِيّة بسرور عَظِيم . كَانِي وَأَمَا يَبُوذَا الْمَكَانِي وَيُو كَاكَانُ أَخُوهُ فَتَبُرا الْأُرْدُنُ وَسَارًا مَسيرَةً كَلاتِح أَيَّامُ فِي ٱلْبَرِّيِّةِ وَ ١٤ ١٤ فَصَادَفَا ٱلتَّبَاطِينَ فَعَلَقُوهُما بِسَلامٍ وَصُمُوا عَلَيْهِما كُلَّ مَا أَصَابَ إِخْوَتُهَا فِي أَدْضِ جِلْسَادَ ١٤٠٦ وَأَنَّ كَثِيرِينَ مِنْهُمْ قَدْ حُصِرُوا فِي بُصْرَةَ وَبَلْصَرَ وَعَلِيمَ وَكُنْفُورَ وَمُكِيدَ وَقُرْ فَانِيمَ وَكُلُهَا مُدُنُّ حَسِينَةٌ عَظِيمٌ عَلِيمٌ وَأَنَّهُم أَضِاعَهُ ورُونَ فِ سَازِ مُدُنِ أَدْصَ جِلْلَا وَأَنْتُومُ مُسْتَعِدُونَ لِحُاصَرَتِهِمْ غَدًا فِي ٱلْحُسُونِ وَٱلْتَبْض عَلَيْمُ وَ إِلَانَتِهُمْ جَمِينًا فِي قِوْمٍ وَاحِدٍ . ﴿ فِينِي فَمَدَلَ يَهُوذَا وَجَيْثُهُ يَنْتَ وَقَوْجُه جِنَّا الْرَبُّةِ إِلَى بَاصْرَ فَاسْفُوذَ عَلَى اللَّذِيةِ وَقَالَ كُلُّ ذُكِّر بِعَدْ السُّنْ وَسَلَّبَ بِعِيمَ فَإِنْهِمْ وَأَمْرَقَ ٱلْمَدِينَةَ بِالنَّادِ ١٤٣٤ ثُمُّ قَامَ مِنْ هُنَاكَ لَيْلًا وَسَارَ إِلَى ٱلْحِصْنِ . ١ ألمنغ دفنوا أبسادهم فاذابقوم كيورن لاعدد لمم خلين سالالم وعبانيق فغ كيلسن وَهُمْ عَاصِرُونَ لَمْمْ عَلَيْهِ وَرَأَى يَهُوذَا أَنَّ الْحَرْبُ قَدِ ٱلْتَحَمَّتُ وَقَدْ مَلَتَ حَلَّيْهُ ٱللهِ يَقَدّ إِلَى النَّهَا ۚ بِالْأَبْوَاقِ وَالسُّرَاخِ الْمَظِيمِ ١٤٠٥ فَمَالَ لِرِجَالِ ٱلْجَيْشِ فَاتِلُوا أَلْيُومَ عَنْ إِخْرَيْكُمْ عَيْنُهُمْ وَخَرَجَ فِي تَلَاثِ فِرَقِ مِنْ وَدَايْهِمْ وَنَفَقُوا فِي ٱلْأَبْوَاقِ وَصَرَخُوا فِي المُلاة - الله وعلم جيش عُوراوسَ أَنَّهُ الْمُكَالِي عُرَبُوا مِن وَجِهِ فَضَرَبَهُم ضَرْبَةً عَظِيمة فَسَعَطَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ غَانِيَةُ ٱلْآفِ رَجُل عَلَيْكُ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلْمِعْلَةِ وَحَارَبُهَا فَأَفْتُهُمَا وَقَصْلَ كُلُّ ذَكُّ بِهَا وَسَلَّ غَنَايْمَا وَأَعْرَقُهَا بَالنَّادِ . علي وَمَضَى مِنْ هُنَاكَ فَأَفْتُعَ كَنْفُورَ وَمُكِدَ وَبُاسَرَ وَسَائِرَ مُدُنِ أَرْضَ جِلْمَادَ ، وَيَهُ وَمُدَ هٰذِهِ الْأُمُودِ جَمْ يُهُوِّ لَانُ مَ جِيْشًا آخَرَ وَزَّلَ فَيَالَةَ وَافُونَ فِي عِبْرِ الْوَادِي • عِنْ قَالْسَلَ يَهُوذَا رَجَالًا بَحَيْنُونَ أَمْرَ ٱلْجَيْنَ فَأَغَرُوهُ قَالِينَ إِنَّا جَمِمَ ٱلْأَمُم ٱلِّي حَوْلَاقَةِ ٱلْعَمَّتُ إِلَيْهِ وَهُمْ جَيْسٌ عَظِيمٌ جِدًا عَلَيْهِ وَقَدِ أَسَاَّمَرُوا ٱلْمَرْبَ يْظَاهِرُونَهُمْ وَزَّلُوا فِي عِبْرِ ٱلْوَادِي وَفِي عَرْمِهِمْ أَنْ يَأْتُوكَ فَيْسَالِ . فَخَرَجَ يَبُودَا لِلْاقَاتِهِمْ . عَنْهِ وَقَالَ يُحْوَالُوسُ إِزُوسَاءَ جَشِهِ إِذَا لَلِمَ يَهُوذَا وَجَيْثُ اللَّهِ وَادِي ٱلْمَاءَ فَإِنْ عَبَرَ إلَيَّا أَوْلًا فَلاَ طِينُ ٱلنَّبَاتَ أَمَلَهُ مِنْ يَمَنُّكُ عَلَمًا تَمَلُّما ٢٠٠٧ وَإِنْ تَخَوِّفَ وَحَلَّ فِي عبر ٱلنَّهر حوثًا إِلَيْهِ وَتَعَلِّنَا طَلِيهِ . هِمُ إِنِّكُمْ ظَلَّا لِلْمَ يَهُوذَا إِلَى وَادِي ٱلْمَالَّهُ أَقَامَ كَنَبَةَ ٱلشَّمْدِ عَلَى ٱلْوَادِي وَأَمْرُهُمْ فَا إِلَّا لَا تَعَفُوا أَحَدًا يَعِلُّ هُمَا مَلْ لِينْطَلِقُوا بِجُعَلَتِهِم إلى الحرب علي وَعَيرَ إِلَهِم وَهُوَ فِي ٱلْمُنْمَةِ وَكُلُّ ٱلشُّفِ وَرَآهُ هُ أَأَنْكَ مَرَتْ أَمَّلَهُ جَيمُ ٱلْأَمَم وَأَلْمُوا سِلاَحُمْ وَفَرُوا إِلَى ٱلْمُبَدِ أَلَّتِي فِي قَرْنَا نَمِ. ٢ وَلَا فَأَسْتُولَ ٱلْيُهُودُ عَلَى ٱلْمَدِيّةِ وَأَحْرَقُوا الْمُنَدَمَمُ كُلَّ مَنْ كَانَ فِيهِ بِالنَّادِ وَأَنْكَمَرُ أَهْلُ فَرْنَا نَبِمَ وَلَمْ يُطِيفُوا النَّبَاتَ أَمَامَ يَهُوفَا . كِينْ إِنَّ وَجْمَ يَهُوذَا كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ إِسْرَا لِيسِلَ فِي أَرْضَ حِلْمَادَ صَغيرَهُمْ وَكبيرَهُمْ وَنِيآ هُمْ وَأُوْلَادَهُمْ مَمَ أَمْتِمَهُمْ جَيْثًا عَظِيًّا جِدًّا لِيَنْصَرِفَ بِهِمْ إِلَى أَرْضِ يَهُوذًا. كَلُّنْكِمْ فَلِنُوا إِلَى غَرُونَ وَهِيَ مَدِينَةٌ غَظِيمَةٌ عَلَى ٱلْمُدْخَلِ حَسَيْنَةٌ جِدًّا ظَمْ يُكُن لَهُمْ أَنْ تَحِيدُوا عَمَا يَمَةً وَلَا يَسْرَةً إِلَّا أَنْ تَجُوزُوا فِي وَسَطِهَا . عَنْ اللَّهِ مَا أَغْلَ أَهُلُ ٱلْمُدِيَّتِ عَلَ أَنْفُهِم وَدَدَمُوا الْأَبْوَابَ بِأَلْجِهَادَةِ . فَأَدْسَلَ إِلَهِمْ يَبُوفَا بِكُلامِ البِلم جَهُدُ فالد إِنَّا نَجُوذُ فِي أَدْضِكَ لِتَذْهَبَ إِلَى أَدْضِكَ وَلَا يَشْرُكُمُ أَحَدُ إِنَّا ثُمُّ إِلْقَدَامِنَا وَلَآلِنَا لَمُ الْجَوَا أَنْ يَفْتُوا لَهُ . كَيْنَا إِلَيْ فَأَمْرَ بَهُوذَا أَنْ يُنَادَى فِي ٱلْحَلَّةِ بِأَنْ يَرْهُم مُكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْمُسْكُونِ أَنْذِي هُوَ فِيهِ . كُلِّيْنِ عَلَيْهُمْ رِجَالُ ٱلْبَأْسِ وَعَادَتُوا ٱلْمُدِيَّةَ كُلُّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَكَلْلَتْمُ كُلُّهَا فَأَسْلَمْتِ ٱلْدِينَةُ إِلَى بَدْنِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلَّ ذَّكَّرَ بَعَدْ ٱلسُّفْ وَدُرُّ هَا وَسَلَ غَايْمُهَا وَأَجْازَ فِي الْدِينَةِ مِنْ فَوْقِ ٱلْتُنْلَى ﴿ لِيْكُ ثُمَّ عَبُرُوا ٱلْأَرْفُنَّ إِلَى ٱلسُّهُلِ ٱلْمَطِيمِ مُالَةَ بَيْتَ شَانَ . يَحْتَلِي وَحَكَانَ يَبُوذَا يَهِمُ ٱلْمُتَظَلِّينَ وَيُتَجُمُ الشَّف طُولَ الطريق حتى وَصَلُوا إِلَى أَدْسَ يَهُودًا . عَنْهِ فَصَيدُوا جَبّلَ صِيْونَ بَسْرُودٍ وَأَبْهَاجٍ وَقَلْمُوا ٱلْحُرَقَاتِ لِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَسْفُطُ أَحَدُ مِنْهُمْ حَتَّى رَجْمُوا بِسَلَام . عَلَي وَقَ

الْجِازَةَ فِي جَبُلِ ٱلْيَتِ فِي مُوسِرِلَانِنَ إِلَى أَنْ يَأْتِي نَيْ وَنُجِبَ عَنْهَا فِي إِي أَمْ أَخَذُوا حِجَارَةً غَيْرَ مَخُوتَهِ وِفَاقًا إِشْرِينَةٍ وَجَوَا ٱلْمَذَيْحَ ٱلْجَدِيدَ عَلَى رَسْمِ ٱلْأُوَلِ ٢٠١٥ وَبَوْرًا الْمُقَادِسَ وَدَاخِلَ ٱلْيُنِ وَقَدَّسُوا الدِّيَارَ . عَنْهُمْ وَمَنْمُوا آنَيْةً مُقَدَّسَةً جَدِيدَةً وَعُلُوا ٱلْمَنْ اللَّهُ وَمَذْ يَحِ ٱلْجُورِ وَٱلْمَا يُدَةَ إِلَى ٱلْمُجْكُلِ عَنْ يَكُولُوا عَلَى ٱلْمَذْ يَحِ وَأَوْمَدُوا ٱلسَّرُجَ أَلِّي عَلَى النَّادَةِ فَكَانَتْ تُعَيِيا فِي الْمُنْكَلِ . ﴿ إِنَّهُمْ وَجَمَالُوا الْخُبُرُ عَلَى الْمَائِمَةِ وَنَشَرُوا ٱلشَّمُوفَ وَأَتَمُوا جَمِعَ ٱلْأَعْمَالِ أَلِي عَلِمِهَا . عَنْ إِلَيْ وَبَكُرُوا فِي ٱلْيَوْم ٱلْليسَ عَشَرَينَ النَّهُمُ التَّاسِمِ وَهُوٓ كِمَنْ فِي النَّهِ اللَّهِ وَالنَّامِنَةِ وَالْأَرْبَمِينَ عُرُوكُ وَقَدَّمُوا ذَبِهَةٌ بَعَسَ الشُّرِيعَةِ عَلَى مَذْبَحَ الْخُرْقَةِ الْجَدِيدِ ٱلَّذِي صَنْمُوهُ عَلَيْكِ وَفِي مِثْل الْوَقْتِ وَالْنُومُ أَلْقِي هَٰهِ وَنَّمْتُ ٱلْأَمْمُ إِنَّ فَإِلَكَ ٱلْبُومُ وَشِّنَ بِالْأَعَاشِيدِ وَٱلْمِيدَانِ وَٱلْكِنَارَاتِ وَالسُّنُوجِ . عِيْدِي فَرْ مِعِمُ الشَّصْدِ عَلَى وُجُوهِم وَتَعَدُوا لِلَّذِي أَنْجَمُم وَبَازَكُوهُ إِلَّى ٱلسُّهُ عَنْ إِلَى وَأَنْهُوا تَدْشِينَ ٱلمَذْبَعِ فِي ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ وَقَلَّمُوا ٱلْخُرِقَات بِفَرَحٍ وَذَبْحُوا وَبِهَةَ ٱلسَّلَامَةِ وَٱلْحَدِ . يَنْ وَوَلَيْ وَوَلَّهُ وَالْمَا وَجَهَ ٱلْمُكُلِّ وَأَحْكَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ وَدَشْنُوا ٱلْأَوْلَاتِ وَٱلْفُرْقَاتِ وَجَمَلُوا لَهَامَصَادِيمَ عَلَيْكُ فَكَانَ عِنْدَ ٱلشَّفْبِ سُرُودٌ عَظِيمٌ جِدًّا وَأَدْيِلَ تَشْيِرُ ٱلْأَمْرِ عَيْنِي وَرَسَمَ يَرُوذًا وَإِخْوَهُ وَجَاعَةُ إِسْرَانِيلَ كُلَّا أَنْ لِيتَدّ لِتَدْشِينَ ٱللَّذَيْمِ فِي وَجْهِ سَنَةٌ فَسَنَةً مُدَّةً أَنابِهِ أَيَّامٍ مِنَ ٱلْيُومِ ٱلْخُلِيس وَٱلمِمْرِينَ مِنْ شَهْرَ كِنْلُو بِمُرْودِ وَأَنْتِهَاجِ المُثَلِقُ . وَفِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ بَنُوا عَلَى جَبَلِ مِمْيُونَ مِنْ حَوْلِهِ أَسْوَادًا عَالِيَةً وَيُرُوجًا حَصِينَةً لِلسَلَا يَحِيَّ ٱلْأَمْمُ وَعَلَمَاهُ كَمَا فَلَتْ مِنْ قَبْلُ. المُنْكِمُ وَأَقَامَ مَ جَيْدًا كُورُسُونَهُ وحَمَّنُوا بَيْتَ مُورَ مِيالَةً لَهُ حَتَى يَحْدُونَ الشَّب منقلا لملة أدوم

# أَلْفَصُلُ آلْخَامسُ

عِينَ وَأَلْ تَعِمَتُ ٱلْأَمْمُ ٱلَّتِي مِنْ حَوْلِهِمْ أَنْ قَدْ بْنِيَ ٱلْذَبَّحُ وَدُمَّنَ ٱلْفَدِيسُ كَا كَامًا مِنْ قَبْلُ أَسْتَفَامُلُوا غَشَبًا عِيدًا وَأَغْرُوا أَنْ يُبِيدُوامَنْ يَيْتُهُم مِنْ نَسْلِ مِنْفُوبَ وَطَيْفُوا يُفَتَّلُونَ وَيَهْلِكُونَ مِنَ ٱلشَّمْدِ ، عِيمِ وَكَانَ يَهُوذَا كُلَابُ بَنِي عِيسُو فِي أَدُومَ عِنْدَ أَقَرَبَيْنَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُسَيِّعُونَ عَلَى إِسْرَائِيلَ فَضَرَبَهُمْ صَرَاتُهُ تَظْيِكُ ۚ وَدَفَهُمْ وَسَكَّ غَنَائِهُمْ ، كَلَيْكُ وَتَذَكِّرُ شَرٌّ بَنِي بَيَانَ ٱلَّذِينَ كَانُوا شَرَّكًا وَمَمْثَرَةً لِلشَّفِ بِكُنْلُونَ لَمْمْ عَلَى اَلطَّرْقِ عِينِهِ فَأَ لِمُلْهُمْ إِلَى ٱلْبُرُوحِ وَحَاصَرَهُمْ وَٱبْسَلَهُمْ وَأَعْرَقَ مُرُوجُهُمْ وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِيهَا بِالنَّارِ و يَحِيدُ ثُمَّ عَبَرَ إِلَى بَنِي عَنُونَ فَصَادَفَ عَسْكُرًا فَوا وَشَمّا كَثِيرًا تَحْتَ قِسَادَةِ يَهُونَاوُسَ عَلِينِهِ عَوَاقَهِمْ فِي مُرُوسٍ كَثِيرَةٍ فَأَنْكُمَرُوا أَمَكَهُ فَأُوْفَعَ بِهِمْ كَلْنُكُمْ وَفَعْ يَنْزِدُ وَوَابِسَا ثُمَّ عَادَ إِلَى ٱلْيُودِيِّةِ . عِنْ وَإِنَّ ٱلْأَمْمَ ٱلَّذِينَ فِي طِلْعَادَ أَجْمُوا عَلَى مَنْ حَكَانَ مِنْ إِسْرائِلَ فِي تُخُومِهِ لِيُبِدُوهُمْ فَفَرُوا إِلَى حسن دَياتًا كمنك وأدسلوا كِتَابًا إلى يهوذًا وإخرته فاعينَ إِنَّ ٱلأَمْمَ ٱلَّذِينَ حَوْقًا قَدِ أَجَمُعُوا عَكَ يُمِيدُونَ إِبَادَتُنَا عِلَيْهِ وَفِي عَزْمِهِم أَنْ يَأْتُوا وَيَسْتَغَيُّوا أَيْلُصَنَ ٱلَّذِي ٱلْتَجَافَا إلَيْهِ وَجَيْثُهُمْ ثَمْتَ قِلِدَةِ يَهُوتُاوُسَ. عِلَيْهِ قَالَانَ هَلَمْ وَاسْتَقِدْنَا مِنْ أَيْدِيهِمْ فَقَدْ سَقَطَ مِنا عَدَدُ كَتِيرٌ عَلَيْهِ وَجِيمُ إِخْوَنَا أَلَيْنَ فِي أَرْضِ طُوبَ قَدْ كُلُوا وَسُيَتْ يَسْأَوْهُم وَأُولَادُهُمْ وَسُلِبَتُ أَمْيَتُهُمْ وَهَكَ هُنَاكَ غَوْ أَلْفِ رَجُلٍ . عَلَيْهِ فَيْنَمَّا هُمْ يَعْزَاونَ ٱلْكِنَابَ إِذَا يِرُسُلِ آخَرِينَ مَّذَ وَهَدُوا مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَثِبَائِهُمْ ثَمَزْمَةٌ وَأَخْبَرُوا بعِفْ ل ذَلِكَ المنظرة المن قد أجمعوا عَنامِن مَللاً إِن وَمُورَ وَصَيداً وَكُلَّ جَلِل الْأَمْمِ لِيُدونا. المُنتِي اللهُ أَيْمَ يَوْذَا وَالشِّبُ هٰذَا ٱلْكُلامَ عَقَدُوا تَجْمَعًا عَظِيًّا وَتَشَاوَرُوا فَيَا يَعْمَلُونَ بإخوتهم ألَّذِينَ فِي ٱلضِّيقِ تُحْتَ ٱلْحِلْسَادِ ، عَيْدِي فَعَالَ يَهُوذَا لَسْمَانَ أَحِيهِ ٱخْتَرْ لَكَ رِجَالًا وَأَنْطَلَقَ وَأَسْتَنْقِدْ إِخْوَتَكَ أَلَيْنَ فِي الْجَلِيلِ وَأَنَا وَيُوَانَانُ أَخِي تَطَلِقُ إِلَى أَرْض جِلْلَا. ﴿ يَكِينِهُ وَأَسْخَلَفَ يُوسُفَ بْنَ ذَكَرُ إِلْ وَمَرْدَكَا قَائِدَي التَّصْدِمَعَ بَعِيَّةِ ٱلْجَيْض فِ ٱلْبُودِيَّةِ الْمُأْتَطَةِ عِنْ فِي وَأُوسَاهُما عَلَا فَرَكُ إِلْسَ هِذَا الشَّفِ وَلَا تَعْيَاعَ إِلاَّمَ حَرْبًا حَتَّى تُمُودَ ، عِنْهِ ۚ فَأَنْفَسَتِ ٱلرَّبَالُ كَلَائَةُ ٱلَّافِ مَرَّ يَمْسَلَنَ يُعَلَّفُونَ إِلَى

Digitized by GOONE

ٱلْأَيْامِ ٱلِّتِي كَانَ فِيهَا يَهُوذَا وَلُونَانَانُ فِي جِلْمَادَ وَيَعْمَانُ أَخُوهُ فِي ٱلْجَلِيلِ مُبَالَةَ بَعْلَمَايِسَ والما تيم المن في ذكراً وتوريا ويسا الجيس عا أبدواين الحاسة والتال وينه فَالْالِيْمُ لَنَا نَهُنَا أَيْمَا أَنَّمَا وَلَنْطَلِقَ لِعَادَةِ الْأَمْمِ أَلِّي حَوْلَا. والله عُمَّ أَمَّا الْمُنِسُ الَّذِي مَنْهُمَا فَرْحَمُوا عَلَى يَبْدُ عِنْ اللَّهِ مَنْ عَرْجَاسُ وَرَجَالُهُ مِنَ الْدِينَةِ إلى مُلاَظِتِهمْ فَقَالَ عِنْ إِلَي فَأَنْكُمْرَ لُوسُكُ وَعَزَرُهَا تَعَبُّعُومًا إِلَى خُدُودِ ٱلْيُودِينَ وَمَعْطَ في ذلك اليوم مِن شَفِ إِسْرَائِيلَ أَلْمَا رَجْل وَكَانَتْ فِي شُفِ إِسْرَائِيلَ حَطْمَةُ عَظِيةٌ . جَائِجٌ ذَٰلِكَ أَنْهُمَا لَمُ يَسْمَمَا لِيَهُوذَا وَإِخْوَتِهِ ظَنَّا مِنْهُما أَنَّهَا يُدِيَانِ خَاسَةً جِهِ إِذَا أَنْهَا لَمْ يُكُونَا مِنْ نَسَبِ أُولِكَ الرِّبَالِ الَّذِينَ أُورُ اخَلاصَ إِسْرَائِلَ عَلَى أيييهم . عنه وعَظمَ الرُّجلُ يَودُا وَإِخْوَتُهُ جِدًّا فِي عُيُونِ كُلِّ إِسْرَائِسِلَ وَجِيمٍ الْأَمْمُ أَلَقَ سَادَ إِنَيَا ذِكُرُهُمْ عِلَيْكِ وَكَانُوا تَجْتَمُونَ إِنَهِمْ بِأَمْوَاتِ النَّهَاتِيُّ وَعَرْجَ يَهُوذَا وَاخْوَتُهُ وَحَادَثُوا بَنِي عِيسُو فِي أَرْضَ ٱلْجُنُوبِ وَضَرَبَ حَبُرُونَ وَوَا بِهِمَا وَهَدَمَ سُورَهَا وَأَحْرَقَ ٱلْبُرُوجَ ٱلَّتِي حَوْلُما ﴿ يَهُمْ وَسَارَ كَامِدًا أَرْضَ ٱلْأَجَانِ وَجَالَ فِي أَدْضَ ٱلسَّارَةِ . عِنْ فَي ذَلِكَ ٱلْلِينَ سَفَطَ كَهَنَّهُ فِي ٱلْحُرْبِ وَكَانُوا لِيدُونَ أَنْ يُبْلُوا خَاسَةً تَخَرَجُوا إِلَى ٱلْمِرْبِ عَنْ غَيْرِ تَدَدُّر ، ١ المُعْلَجُ ثُمْ فَرَجُهُ يَعُومًا إِلَى أَشَدُودَ فِي أَدْضَ الْأَجَانِبِ فَسَدَمَ مَنَائِكُمُ وَأَخْرَقَ مَفُومًاتِ آلِمَهُم مَاثَكُو وَسَلَّ غَنَامُ ٱللَّذِنِ وَعَادَ إِلَى أَرْضَ يَهُوذَا

#### ألفضل السادس

جعج وَمَهَاكَانَ أَعْلِيُوكُمُ الْمُلِثُ تَمْوِلُ فِي ٱلْأَقَالِيمِ ٱلْلَّذَا سِمَ بِذِكُو أَلِنَا بِسَ وَهِيَ مَدِينَةُ بِفَارِسَ مَثْهُورَةُ بِأَمُوا لَمَامِنَ الْمِشَةِ وَالدَّهِبِ إِلَيْنِ وَأَنَّ بِهَا هِكُلا فِهِ كَيرُ مِنَ ٱلْأَمْوَال وَفِيهُ مُجُوفُ ٱلْذَهِبِ وَالدُّرُوعُ وَٱلْأَسْلِحَةُ ٱلَّتِي تَرَكَهَا ثُمَّ ٱلْإِسْكَنْدَدُ إِنْ فِيلِيْسَ لَلِكُ ٱلْمُكُدُّونِ أَلَّذِي كَانَ أَوْلَ مَقِي فِي ٱلْيُونَانِ . ﴿ يَعْتِي فَأَقَى وَحَاوَلَ أَنْ وَأَخذ ٱلْمدِينَةَ وَيْبِهَا فَلْمُ يَسْتَطُمُ لِأَنَّ ٱلْأَمْرَ كَانَ قَدْ عُرفَ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْدِينَةِ ١٩٤٦ فَالْوا إليه وَفَاتَالُوهُ فَهُرَتَ وَمَفَى مِنْ هُنَاكَ بِنَمْ شَدِيدِ رَاجِمًا إِلَى بَابِلَ ، عَيْمِ وَجَأْهُ فِي فارسَ غَيْرٌ إِنَّ ٱلْخِيُوشَ ٱلْتِي وَجَتَ إِلَى أَدْضِ يَهُوذَا قَدِ ٱثْكَسَرَتْ عَيْدٍ إِوَانَ لِيسِسَلَ فَدِ انْهُزَمَ مِنْ وَجِهِمْ وَكَانَ قَدْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي جَيْسِ فِي غَايَةِ ٱلْفُوةَ فَتَرَّزُواْ بِالسّلاح وَالْمُخَارُ وَالْنَسَامُ ٱلْكُثِيرَةِ ٱلَّتِي أَخَذُوهَا يُمِّن دَمُّرُوهُمْ مِنَ ٱلْخِيوشِ عَيْدٍ وَهَدَمُوا ٱلرَّجَاسَةَ ٱلَّتِي كَانَ قَدْ يَنَاهَا عَلَى ٱلمَدْبَحِ فِي أُورَشَلِيمَ وَحَوَّمُوا ٱلْمُدِسَ بِٱلأَسْوَارِ ٱلرَّفِيمَةِ كَمَا كَانَ مِنْ قَبِلُ وَحَصُّوا بَيْتَ سُورَ مَدِيقَتْهُ . عَنْ اللَّهِ عَلَمَا مُمَ اللَّكِ هَذَا الْكلام أبت وَأَضْطَرَبَ جِدًّا وَأَنْطَرَحَ عَلَى ٱلْفِرَاشِ وقَدْ أَوْقَهُ ٱلْنَمُّ فِي ٱلسَّفَمَ لِأَنْ ٱلأَمْرَ وَمَ عَلَى خلاف مُشْتَهَا و مُريع اللَّهِ عَنَاكَ أَيَاما كَثِيرَةً لِأَنَّهُ تَجَدَّدُ فِيهِ عَمُّ شَدِيدُ وَأَيْضَ بِٱلْوَتِ. جِيرٍ فَدَعًا جِيمُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ لَمْمُ لَنَدْ شرَدَ ٱلنَّومُ عَنْ عَنِّي وَسَفَطَ عَلِي مِنَ ٱلْكُرْبِ على فَقُلْتُ فِي نَفْعِي إِلَى أَيَّ بِالآوَسِرْتُ وَمَا أَعْظُمُ ٱلْخُبَّةَ أَلِي أَمَّا فِيهَا بَعْدَ أَنْ كُنتُ مَسْرُورًا وَعَبُومًا فِي شَلْطَانِي . يَجَيِّهِ إِنِّي لَأَتَذَكُّ ٱلْمَادِئُ أَلْتِي مَنَفُّهَا فِ أُورَشِلِمَ وَكُفَ أَخَذْتُ كُلُّ آنَةِ الدَّهِبِ وَالْعِشَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ فِيها وَأَرْسَلْتَ لِإِ مَادَةِ سُكَان بَهوذا بتَيرسَبِ. جِنْهِ فَأَنَا أَعْلَمُ إِنِّي لِأَجْلِ ذَلِكَ أَمَا يَنِي هٰذِهِ ٱلْبَلاَيا وَهَا أَمَا أَهَكِ بكند شْدِيدِ فِي أَرْضَ غَرِيتِهِ . عَلَيْ ثُمَّ دَعًا فِيلِسُ أَحَدُ أَحْمَابِهِ وَأَقَامُهُ عَلَى جِيمِ تَمْلُكَنهِ وَوَهُمْ إِلَّهِ كَاجَهُ وَخُلَّتُهُ وَخَاتُّهُ وَأُوسًاهُ بَندْبِيرِ أَنطِيوكُمْ أَبْدِ وَزَشِجِهِ أَمْاكِ. والله وَمَاتَ هُنَاكَ أَ نَطِيوكُنُ ٱللِّكُ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلْلِنَّةِ وَٱلنَّاسِمَةِ وَٱلْأَرْبِينَ. عَنَيْ وَعَلَمَ لبسياسُ أَنَّ ٱلْمِكَ قَدْ تُو أَنِّ وَمَلَّكَ مَوْضِعَهُ أَنْطِيُوكُمَ ٱبْنَهُ ٱلَّذِي رَبَّاهُ هُوَ فِي حَدَاتِهِ وَثَبُّهُ مِانِيم أَوْمَاطُورَ و وَكُونَ أَهُلُ أَلْقَلَمَةِ يَصْدُونَ إِسْرَا سُلَ عَنْ دُخُول ٱلْمَادس وَيُمَا وَلُونَ ٱلْإِصْرَادَ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبِ وَقَوْطِيدَ ٱلْأَمْمِ بَيْنَهُ . عَلَيْ فَمَزَمَ يَهُوذَا عَلَى ٱلْإِيقَاعِ يَهِمْ وَحَشَدَ بَهِيمَ الشُّنبِ لِمُحَاصَرَتِهِمْ كَذَيُّكُمْ فَأَجْمَعُوا مَنَا وَمَا مَرُوهُمْ مَنَّةً مِنَّةٍ وَتَحْدِينَ وَنَصَبَ عَلَيْهِمِ ٱلْعَذَاءَاتِ وَٱلْجَائِينَ ، ٢٢٤ غَرَجَ بَسْسُ مِنْهُمْ مِنَ الْخُصَاد

فَانْضَمُّ إِلَيْهِمْ نَفَرْ مُنَافِقُونَ مِنْ إِسْرَا لِلَ عِينَةٍ وَأَنْطَلُتُوا إِلَى ٱلْمَكِ وَقَالُوا إِلَى مَتَى لَا تُمْرِي ٱلْمُعْنَاةَ وَلَا تَنْتَمُ لِإِخْرِيَّا . كَانْتِينَ إِنَّا أَرْتَمَنَّهَا يَخِلْمَةِ أَبِكَ وَٱلْسَل بأَوَامِ و وَأَتَّبَاعِ رُسُومِهِ جِنْ إِنَّ إِلَّا إِنَّا شَمْنَا يُحَاصِرُونَ ٱلْقَلْمَةَ بُنْمَا لَنَا وَحَمُلُ مَن صَادَفُوهُ بِنَا قَتُلُوهُ وَنَهُوا أَمْلاَكُنَا . جَيْعِيلِ وَلَمْ يَكْتُمُوا بَدُ أَيدِيهِمْ عَلِنَا وَلَكِنَهُمْ تَجَاوِدُوا إِلَى جِمِعِ تَخْوِمنَا كِلِيِّهِ وَهَا إِنَّهُمْ قَدْ زَحَفُوا إِلَى ظَلَمَةِ أُودَشَلِيمَ لِلسَّخُودُوا مَلْيَا وَعَل ٱلْمُدْسِ وَحَصْنُوا بَيْتَ صُورَ عَيْنِ فَالْآنَ إِنْ لَمْ تُسْرِعُ وَتُبَادِدُهُمْ فَسَيَصْنُونَ شَرّا مِنْ ذَلِكَ فَلا تَلْدِرُ أَنْ تَكُفُّهُمْ . عَيْمِ فَلَما يَمَ ٱلْلِكُ غَضِبَ وَجْمَ يَحِيمُ أَصْمَا بِ وَقُوادَ حَيْشِهِ ورُوسَاتُهُ الْفُرْسَانِ ١٤٠٤ وَجَأَةُ تُهُ مِنْ تَمَالِكَ أَخْرَى وَمَنْ خِزَانِ ٱلْجَارِ جُنُودُ مُستأخِرةً. ومن وكَانَ عَدَدُ جُوشِهِ مِكْ أَلْفِ رَاجِل وَعَشْرِينَ أَلْفَ فَارس وَأَثَيْنِ وَلَلاَ مِنْ فِلْا مُضَرَّاةً عَلَى الْحُرْبِ . وَ فَيْ فَرْحَنُوا نَجْتَ ازْيَنَ فِي أَدُومَ وَزَّلُوا عِندَ بَيْتَ صُورَ وَعَادَثُوا أَنَّامَا كَعَدِيرَةً وَصَنَّمُوا ٱلْجَانِينَ تَحَرَجُوا وَأَسْرَفُوهَا بِالنَّارِ وَقَاتُلُوا بِسَأْسٍ. جُورِي فَسَارَ بِهُوذًا عَنِ الْلَقَةِ وَزُلَ بَيْتَ ذُكِرًا تُجَاءَ عَنَّةِ اللَّهِ عَنْ مَكَّرَ اللَّهُ وَوَجُهَ بَاسَ جَيْسُهِ إِلَى طَرِيقِ بَيْتَ زَحَكُريًا . فَتَأَهَّبَتِ ٱلْجَيُوشُ فَمْتَالَ وَأَنْفُوا فِي اَلْأَبُواقِ ﴿ يَهِمُ وَأَدُوا الْمُلِيَّةَ صَدِرً الْنَبِ وَأَكُونِ حَتَّى يُعَيِّوهَا فَانْسَالَ ﴿ يَعِيمُ ثُمَّ وَزَّعُوهَا عَلَى ٱلْمِرَقِ فَجَسَلُوا عِنْدَكُمْلٌ فِيلِ ٱلْفَ رَجُلِ لَابِسِينَ ٱلدُّرْدِعَ ٱلْمُسْرُودَةَ وَعَلَى رُوْوسِهِمْ خُوَدُ ٱلنَّعَاسِ وَأَقَامُوا لَكُلِّ فِيلِ خَسْ مِنْةِ فَأَدِسٍ مُنْخَفِينَ . ١ عَلَيْمُ فَسَكَانَ أُولُكَ عَنْما وْجِدَ أَلْمِيلُ سَبُوا إِلَيْهِ وَحَيْما ذَهَ فَعَبُوا مَهُ لا يُفَادِفُونَهُ . ١٠٠٤ وَكَانَ عَلَى صَالَ فِيلِ لَاجٌ حَمِينٌ مِنَ الْمُصْبِ يَمْدِيهِ مُطَوَّقُ بِالْجَانِينَ وَعَلَى ٱللَّهِ مَ أثنان وَتُلاثُونَ رَجُلًا مِنْ ذَوِي ٱلْبَلْسِ يُقَاعُلُونَ مِنْهُ وَالْمِنْدِي يُدِيرُ ٱلْقِيلَ. وَيَعْلَمُ وَجَعلوا سَارٌ ٱلْمُرْسَانِ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ عَلَى جَانِي ٱلْجَيْشِ يَخْفُونَهُ وْيَحْتَنَّفُونَهُ فِي ٱلشِّعَلِي . والله عَلَمَا لَمُن النَّمْنُ عَلَى زُوسِ اللَّهَبِ وَالْعَلَى لَمُت بِهَا الْجِالْ وَتَأْجَبَت كُمُرْج مِنْ كَادِ ، عَنْهُ وَأَنْتَفَرَ جَيْنُ ٱلْلِكِ قِنْمُ عَلَى ٱلْجِبَالِ ٱلْعَالِيَةِ وَفِيْمُ فِي ٱلبطاس وَّمَشُوا يَغَفُظ وَا نَظام . كَيْنَا فَأَرْسَدُ كُلُّ مَن سَمِ جَلَبَهُمْ وَدَرَجَانَ جُمُورِهمْ وَقَعْمَةُ سَلَاحِمْ فَإِنَّ الْحِيْشَ كَانَ عَظِيًّا وَقَوْمًا جِدًّا. ﴿ إِنَّ لِلَّهِ فَقَدُّمْ بَهُوذَا وَجَيْنُهُ المُمْ ادَرُهُ فَسَقَطُ مِنْ جَيْسِ الْمِكِ سِتُّ مِنْ وَجُل . عَيْنِ وَوَأَى أَلِمَازَادُ بْنُ سُواْدَانَ وَاحِدًا مِنَ الْمِيلَةِ عَلَيْهِ الدِّرْعُ الْمُلَكِيَّةُ يَنُونَ جِيعَ أَلْفَيْةَ فَظَنَّ أَنْ عَلَيهِ الْمِكْ يَ إِنْ فَبَدْلَ نَفُسَهُ لِيُخْلَصَ شَمْبَهُ وَيُعْمِ لِنَفْسِهِ أَنَّهَا تَخَلُّنا ﴿ يَهِمْ يَكُونُ وَعَدَا إِلَيْهِ مُغْتَعَا فِي وَسَطِ الْمَرْقَةِ يَفَتُلُ يَنَةً وَلَسْرَةً فَتَفَرُّ فُوا عَسْ مُن هُنَا وَمَنْ هُنَاكَ يَرُاثِينًا وَدَخَلَ بَيْنَ قَوَاتُم أَلْمِيل حَتَّى صَارَ تَحْتُهُ وَقَلَهُ فَسَفَطَ عَلَيهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَآتَ مَحَانَهُ . ﴿ إِنَّ الْيُودُ لَّأَ وَأَوْا سَطْوَةَ ٱلْمُكِ وَبَطْسُ ٱلْجُيُوشُ ٱرْتَدُوا عَلْهُمْ عِنْكُمْ فَصَعِدَ ٱلْمَكْ بَعَيْدَ عَ أُورَشَلِيمَ لِلْافَاتِهِمْ وَزَحْتَ إِلَى ٱلْيَوْدِيَّةِ وَجَلِ صِيْوِنَ . ١٩٢٤ وَعَدْ صُخْا مَمَ أَهْل بَيْتَ صُورَ تَحْرَجُوا مِنَ ٱلْمِينَة لِنَفَادِ ٱلطَّمَام مِنْ عندِهم مدَّة حَصْرِهم فِيهَا إِذْ كَانَّ سَبْتُ لِلأَرْضِ ، عِنْ إِنْ مَا مُنْ مَا لَهِ عَلَى بِيتَ سُورٌ وَأَقَامَ هُنَاكُ مَرْسًا يُحَافِظُونَ مَلْهَا عِنْهِ وَزَلَ عِنْدَ ٱلمُدِسِ أَيَّاما كَثِيرة وَنَمْبَ هُنَاكَ ٱلْمُنَّافَاتِ وَالْجَانِينَ وَٱلْآتِ لِرَشْقِ ٱلنَّادِ وَٱلْحَجَارَةِ وَأَدْوَاتِ لِرَهِي ٱلسَّهَامِ وَمَقَالِمَ . عَنْ وَسَنَمَ ٱلْيُودُ تَجَانِقَ فُالَةَ عَانِيفُمْ وَمَادَامُوا أَيَاما كَتِيرَةً . يَرَثُنِي وَلَمْ يَكُنْ فِي أَوْمِيْهِمْ طَلَمُ لِأَنْهَا كَانَتِ السُّنَّةُ ٱلسَّابِعَةُ وَكَانَ الَّذِينَ خَلُوا إِلَى ٱلْبُهُودِيَّةِ مِنَ ٱلْأَمَمِ فَدَا كُلُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلدَّخِرَةِ كلك ظُمَّ يَنِينَ فِي ٱلْمُعَادِسِ إِلَّا نَفُرُ يَسِيرُ لِأَنَّ ٱلْمُؤْعَ غَلَبَ عَلَيْهِمْ فَتَفْرَقُوا كُلُّ وَاحِد إِلَى مُوسِمِهِ ، عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ كُلُّ فِي عَالِمُ لْيُرَجُعُ أَنْطِيوكُمُ أَبَّهُ فِلْمَاكِ ﴿ إِنَّكُمْ فَقُدْ رَجَمَ مِنْ فَادِسَ وَمَادَايَ وَمَعَهُ جُيُوشُ ٱلْمَاكِ أَلَّتِي سَارَتْ فِي مُعْبَسِهِ وَأَنَّهُ يُحَاوِلُ أَنْ يَوَلِّي ٱلْأُمُورَ جِنْ إِنْ فَادَرَ وَسَمَى إِلَى ٱلْمُك وَٱلْمُوادِ وَٱلْبِيْسِ وَقَالَ لَمُمْ إِنَّا لَنضَمْفُ يَوْمًا بَعْدَ قِوْم وَقَدْ قَلْ طَلَعْنَا وَأَنْ حَال ٱلَّذِي عُمَا صِرْهُ حَصِينُ وَأَمُودُ ٱلْمُمْكَةِ مَسْتَحَثَّنَا . عَنَى وَأَلْآنَ فَالْمَاقِدُ هُولَا وَاللَّانَ وَكُثِيرُمُ مُنْعًا مَهُمْ وَمَمَ جِيرِ أُمَّتِهِمْ إِنْ إِيَّا وَلُفَرِّدُ لَمْمُ أَنْ يَسَلِّكُوا فِ سُفَيْمٍ كَأ كأوامِن قَبَلْ

Digitized by Google

جَيْشِ يَكَافُودَ نَحُو خُمْةِ آلَافِ رَجْلِ وَفَرَّ ٱلْبَافُونَ إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدَ . وَمُعْدَ هٰنِهِ ٱلْأُمُودِ صَعِدَ نِكَافُورُ إِلَى جَبِلَ صِينُونَ تَحَرَجَ بَعْضُ ٱلْحَصَنَةِ مِنَ ٱلْقَادِسِ وَبَعْنُ شُيُوحِ الشَّمْبِ يُحَيُّونَهُ تَحِيُّةَ السِّلْمِ وَيُرُونَهُ ٱلْخُرِقَاتِ ٱلْمُرَّبَّةَ عَن الْمِكِ. كالله فَأَسْتُرا بِهِمْ وَيَخِرُ مِنْهُمْ وَتَعَذَّرُهُمْ وَكُلِّمُمْ يَغِيرُ عِنْهِ وَأَقْتُمْ بِنَفْسِ فَايِلَا إِنْ أَ يُسَلِّمُ يَهُوذَا وَجَيْثُهُ إِلَى يَدَيُّ الْيُومَ فَسَيِّكُونُ مَتَّى غُدْتُ بَسَلام أَنّي أَعْرِقُ هٰذَا ٱلَّيْتَ وَمَرْجَ بِمَنْقِ شَدِيدٍ . ١١ مُدَخَلَ ٱلْكُمَّةُ وَوَقَنُوا أَمَّامَ ٱللَّذَبِ وَٱلْمُكِلّ وَبَكُوا وَقَالُوا عِنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَدِ اخْتُرْتَ هَذَا ٱلْمِيْتَ لِيدَى فِيهِ بِالْعِكَ وَبَكُونَ بَيْتَ مَلَا وَمَشَرُّم لِفَعْبِكَ عِنْ الْمُؤْلِ النِّفْعَة بِهٰذَا ٱلرُّجُلِ وَجَيْثِهِ وَلَيَسْفُطُوا بِالسُّيْفِ وَادْكُرْ عَادِيْفُمْ ولا نُنْقِ عَلَيْهِ • عَلَيْهِ مُ عَرْجَ يَكَانُودُ مِنْ أُودَسَلِمٍ وَزُلَ بِينَ حُودُونَ فَانْحَازَ إِلَيْهِ جَيْشُ سُودِيَّةً ، ﴿ وَيُولَ يَهْوُذَا بِأَدَاسَةً فِي كَلاَتُهِ الْآفِ رَجْل وَسَلَّى يَبُوذَا وَقَالَ . عِلَيْهِ إِنَّ لَمَّا جَدُفَ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَ مَلِي أَشُورٌ خَرَجَ مَلَا كُك بَادَبُ وَمَرَبَ مِنْةَ أَلْفٍ وَخْسَةً وَقَانِينَ أَلْمَا مِنْهُمْ . عَلَيْكُ هَكُذَا فَأَسْطِمْ هَذَا ٱلْمُلِيشَ أَمْلَنَا أَلِوْمَ فَيَكُمُ ٱلْكُوْرَةَ أَنَّهُمْ تَكُلُّمُوا عَلَى أَقْدَاسِكَ سُوا وَأَفْسَ عَلَيْ بَعَسب خُنْد. كَلَّيْنَ أَمْ أَلْمَ الْجَيْفَانِ ٱلْهِيَالَ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثَ عَشَرَ مِنْ تَهْمِ آذَادَ فَأَ تُكَسَرَ جَيْشُ نَكَانُورَ وَكَانَ هُوَ أُوُّلَ مَنْ مُقَطِّرِ فِي ٱلْمِنْسَالِ. ١١٤ فَلَمَّا رَأَى جَيْشُ نَكَانُورَ أَتَّهُ قَدْ سَمَّطَ أَلْمُوا أَسْلِحَتُمُ وَهَرَاوُا ٢٠٠٠ فَيَعَلَّوْهُمْ مَسِيرةً قَوْمٍ مِنْ أَدَاسَةً إِلَى مَدْخَلِ جَازَرَ وَالْفُواورْآاهُمْ فِي أَلِوَاقِ ٱلْإِشَارَةِ عِلْكُمْ فَكُنِّ ٱلنَّاسُ مِنْ بَسِيرٍ فَرَى ٱلْبُودِيَّةِ مِنْ مكل جَانِدِ وَصَلَمُوهُمْ فَأَدْتَدُوا إِلَى جِمَةِ ٱلَّذِينَ يَتَعَدُّونَهُمْ فَسَعُطُوا جِيهُمْ بِالسُّيْفِ وَلَمْ يَنِيْ بِنَهُمْ أَحَدُ . عِنْهِ فَأَخَذُوا ٱلْفَنَائِمَ وَٱلْأَسْلَابَ وَقَطَلُوا رَأْسَ نَكَانُورَ وَيَمنَهُ التي مَدَّهَا بَعْبِرُ وَأَوْابِها وَمَلْمُوهُما فَبَالَةَ أُورَشَلِيمَ . وَمُنْ عُرْمَ الشَّبْ جِدًّا وَتَسَوّا ذَ إِنَّكَ ٱلنَّهَارَ عَسَرُوْ عَظِيمَةٍ عَلَيْهِ وَرَحَمُوا أَنْ يُسَّدُّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْكَالِتَ عَشَرَ مِنْ آذَالَوَ كُلُّ سَنَةٍ . وَهَدَلْتُ أَرْضُ يَهُوذَا أَيَّاماً يَسِرَةً

## ألفصل الثامن

كمن وَسَمَ يَهُوذَا بِلَسْمِ ٱلرُّومَانِينَ أَنَّهُمْ ذَوُو ٱقْتِمَادِ عَظِيمٍ وَلِيزُونَ كُلُّ مَنْ ضَوَى إليه وَكُلُّ مَنْ جَاهُمْ أَوْرُهُ بِمُوتَتِهِمْ وَلَهُمْ شَوْحَةٌ شَدِيدَةٌ ﴿ وَقُعْتَ عَلَيْهِ وَقَائِثُهُمْ وَمَا أَبْدُوا مِنَ أَلْحَاسَةً فِي فِتَالِ ٱلشَّالِيِّينَ وَأَنَّهُمْ أَغْضَوْهُمْ وَضَرَوُا طَلِهِم أيلزته بينهج وما مَشَلُوا فِي بِلادِ إِسْبَائِيةَ وَأَسْتِيلَا وَهُمْ عَلَى مَعَادِنِ الْفِيشَةِ وَالْمَعْبِ أَلِّي مُنَاكَ وَأَنَّهُمُ أَخْضَمُوا كُلُّ مَحَكَانِ عِمُورَتِهِم وَمُلُولِ أَعْلِيمٍ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ٱلْحَكَانُ عَنْهُمْ بَسَافَةً بَعِيدَةٍ وَكَمَّرُوا الَّذِينَ أَفَادُوا عَلَيْهُمْ مِنَ ٱلْمُوكِ مِنْ أَكْلَمي ٱلْأَرْضِ وَصَرَ أَوْهُمْ صَرَابَةً عَظِيَّةً . وَأَنْ سَارٌ ٱلْمُأْوَلِيَ يَصْلُونَ إِلَيْهِم أَيْزَ بَهَ صَعُلُ سَتَهِ كالما وقد فروا فيلس وفرساوس ملك كتيم في المرب وكل من فاظم وأخضه والمنطق وستنسر والمنطوكن الكبر مك آسة الذي ذعف التلام ومنه بك وَعِشْرُونَ فِلْا وَفُرْسَانُ وَعَجَلاتُ وَجَيْثُ كَثِيرٌ جِدًا كَلَيْنِ وَقَبْشُوا عَلَيْهِ حَبًّا وَصَرَبُوا عَلَيْهِ وَعَلَى أَلَّذِينَ يَمْلِكُونَ بَعْدَهُ جِزَيَةً عَظِيَّةً وَرَّهَا إِنَّ وَوَضَاعٍ مَمْلُومَةً عِيهِ وَأَنْ يَوْرُكُوا بِلَادَ ٱلْمِنْدِ وَمَادَايَ وَلُودَ وَخِيَادَ بِلادِهِمْ وَأَخَذُوهَا مِنْـ ۚ وَأَعْطُوهَا لِأُومِينِسَ ٱلْمِي يُلْتُهُمْ وَلَأَهُمُ ٱلْيُونَانُ أَنْ يَسِيرُوا لِمُفَاتَقِيمٌ بَلْتُهُمْ ذَلِكَ عِنْهِ فَارْسَلُوا إلَيْهِم قَايِمًا وَاحدًا وَحَادَ يُهُمْ مَسْمَطَ مِنهُمْ قَتَلَى كَثِيرُونَ وَسَوَانِسَا أَهُمْ وَأُولَادَهُمْ وَنَهْوُهُمْ وَأَسْتَوْلُوا عَلَى أَرْضِهِمْ وَهَلُمُوا خُصُونُهُمْ وَأَسْتَعْبَ دُوهُمْ إِلَى هَذَا ٱلَّذِمْ عِلَيْهِ وَدُمُّرُوا سَائِرَ أَلْمَالِكِ وَأَلْمَرَارِ أَلِي قَاوَمَتْمُ وَأَسْتَمْدُوا سُحَالَهَا. عَلَيْهِ وَأَنَّمْ خَفِظُوا ٱلْمُودَّةَ لِأُولِأَيْهِمْ وَالَّذِينَ أَعْمَلُوا عَلَيْم وَتَسْلَطُوا عَلَى الْمَالِكِ قَرِيبًا وَيَعِيدِهَا وَكُلُّ مَن تَعِمَ بِأَنْكِمِ مَا فَهُمْ عِلَيْهِ وَمَنْ أَذَادُوا مُؤَاذَرَتُهُ وَغَلِيمَهُ مَلَّكُوهُ وَمَنْ أَذَادُوا خَلْمُهُ خَلْمُوهُ فَلْا شَأْتُهُمْ جِدًا . عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ كُلِهِ لَمْ يَلِسْ أَحَدُ مِنْهُمُ اللَّجَ وَلَا زَّدَّى الْأَرْجُولَنَ مُبَعَلَةً بِهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا وَشَمُّوا لَمْمُ شُودَى يَأْتَى فِيهَا كُلُّ عَمْمٍ لَلاثُ مِسَّةٍ وَعَفْرُونَ

المنهم الأجل المنهم ألى نقضاها غضيها وقطاها كل ذلك . عنه في قضان الكلام في الموافقة المنهم المان والرؤسة الموافقة على الموافقة على الموافقة المواف

# ألفضل السابغ

وفي السُّنَّةِ اللَّهِ وَالْحَادِيَّةِ وَالْمُسْيِنَ خَرَجَ دِيمْرُوسُ بْنُ سَلَوْمُسَ مِنْ رُوسَةً وَصَعَدَ فِي نَفَرَ يُسِيرِ إِلَى مَدِينَةِ بِالسَّاحِلِ وَمَكَ هُنَاكَ . عِنْهِ وَأَا دَخَلَ دَارَ مُنْكِ آ بَاتِهِ فَهَنَتِ ٱلْخِيْوِشُ عَلَى أَنْطِيُوكُم وَلِيسِياسَ لِنَأْتِهُ بِهِمَا . عَنْهِ فَلَمَا عَلَمَ بِذَٰلِكَ قَالَ لَا زُونِي أَوْجَهُمُ المَرْيِحِ فَعَدْهُمَا ٱلْجُنُوشِ وَجَلَنَ دِيثِرِ فِينَ عَلَى عَرْضَ ملحهِ . عِلْمَ أَنْ يَعِيرَ كَلَّهِمَا أَعْظُمَ عَلَيْهِ وَوَشُوا عَلَى ٱلشُّعْبِ عِنْدَ ٱلْلِكِ فَاعِينَ إِنْ يَهُوذَا وَإِخْوَتُهُ فَدْ أَهْلَكُوا أَصْحَالِكُ وَمَلَرُدُونَا عَنْ أَرْضِنَا . ﴿ وَهِلْكُ فَالْآنَ أَرْسِلْ رَجُلا تَتِينُ بِهِ يَنْهُ وَيَغْمَلُ عَنْ جِيمِ مَا أَثْرَلُهُ بِنَا وَبِهِ لَادِ ٱلْلِكِ مِنْ ٱلدَّمَارِ وَلِيَافِيهُمْ مَعْ جَيم أَعْوَا عِمْ . وَهُو اللَّهِ مُعَادَ ٱلْكُ بُكِيدِسَ أَحَدَ أَضْعَابِ ٱلْمِكِ أَمِيرَ عِبْرِ ٱلَّهْرِ وَكَال عَظِيا فِي الْمُمْلَكَةِ وَأَمِينَا لِمُمَلِكِ وَأَدْسَهُ عِنْكُ هُوَ وَأَلْكِيسَ ٱلْكَافِرَ وَقَدْ قَلْدُهُ ٱلْكَهُوت وَأَمْرُهُ أَنْ يَتَهُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ . كَيْنَا لِي فَسَاوَا وَقَدِمَا أَوْضَ يَبُودَا فِي جَيْس كَتيفِ وَأَنْفَذَا رُسُلًا إِلَى يَبُوذًا وَإِخْوَتِهِ تُخَاطِيونَهُمْ بِالسَّلَامِ مَحْزًا كِلِيْلِي فَلَمْ يَتَنُّوا إِلَى كَانِمِهِ الأَنَّمْ رَأُوهُما قَادِمَيْنِ فِي جَيْسِ كَثِيفٍ • عَلَيْ وَأَجْمَعُنَ إِلَى أَكْمِيسُ وَيُجِيدِينَ جَاعَةُ ٱلْكَتَبَةِ يَسْأَلُونَ مُثُومًا . عَيْنِي وَوَالَى ٱلْحَسِيدِينَ وَهُمْ ٱلْقَتَمُونَ فِ يَنِي إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَهُمَّا ٱلبِّلْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ مَمَّ لِجُوثِهِ كَاهِنَامِنْ نُسْلِ هَرُونَ فَلا يَظْلِمُنَا . عِنْهِ فَعَامَلَهُمْ خِطَابُ سَلامٍ وَمَلَّفَ لَمْمَ قَالِمٌ إِنَّا لَازُيدُ بَكُمْ وَلَا بِأَصْعَابِكُمْ سُواا. عَلَيْنَ فَصَلَقُوهُ فَتَبَضَ عَلَى سِيْنَ رَجُلًا مِنْمُ وَقَلْمُ فِي أَوْمِ وَاحِدِكُما هُوَ مُكُنُوبُ عِنْهِمْ جَسَلُوا لَوْمَ أَصَفِي آلِكَ وَسَفَكُوا دِمَا تَهُمُ حَوْلَ أُورَشَلِيمَ وَأَمْ يَكُنْ لَمْمُ مِنْ دَافِن بِ عَلَيْهِ فَوَقَ خَوْفُمْ وَرُعْبُهُمْ عَلَى جِمِيمِ الشَّف لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ فِيهِمْ شَيْءُ مِنَ ٱلْحَتِّ وَٱلْمَدْلِ إِذْ تَحَنُّوا ٱلْمَهَدُّ وَٱلْحَلِفَ ٱلَّذِي حَلَقُوهُ وَانْكُلُ حَجْدِينُ عَنْ أُورَشَلِمَ وَزُلَ بِينَ زَيْتَ وَأَرْسَلَ وَقَضَ عَلَى كَثِيرِينَ مِنَ الَّذِينَ كَانُوا قَدْ خَذَلُوهُ وَعَلَى بَغْضِ مِنَ الشُّبِ وَذَبُّهُمْ عَلَى ٱلْجُبِّ الْمَظِيمِ. عَنْهُ مُ سَلَّمُ الْلِادَ إِلَى أَلْكِيسَ وَأَبْقَى مَعَهُ جَيْنًا فِالْدِرْهُ وَٱلْمَرَفَ بَكِيدِيلُ إِلَّ الْمِكِ . ١ جِيعُ ٱلْمُسِدِينَ فِي ٱلشَّعْبِ وَأَسْتَوْلُواعَلَى أَرْضِ يَهُوذَا وَضَرَبُوا إِسْرًا إِيْلَ صَرَابَةً عَظْيَةً . وَدَأَى يَهُوذَا جِعَ الثَّرِ ٱلَّذِي صَنَّمَهُ أَكْدِيسُ وَمَنْ مَعَهُ فِي بَنِي إِسْرَا يُولَ وَكَانَ قُوْقَ مَا مُنَمَّتِ ٱلْأَمُمُ كَالِمُكُا فَمَنَ إِلَى تِجِيرٍ خُدُودِ ٱلْيَلُودِيَّةِ بِمَا خُولَمَا وَأَزَّل فِمْتَهُ بِالْقُومِ أَلَّذِينَ خَذَلُوهُ مَصَغُوا مَنْ مُهَاجِّةِ أَلَهِلادِ . عِنْ اللهِ عَلَمَا رَأَى أَلْكِيسُ أَنْ فَد تَقُوى يَبُودَا وَمَن مَمْهُ وَعَلَمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيمُ النَّبَاتَ أَمْلُهُم رَجَّمَ إِلَى الْلَّكِ وَوَسَى عَلَيْهِمْ بِمَرَانِمُ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ ٱلْمِكَ نَكَافُود أَحَدُ وَوْسَانِهِ ٱلمنظودِينَ وَكَانَ عَدُوا مَبْضا لِإسْرَا نَيْلُ وَأَمْرَهُ بِإِبَادَةِ ٱلشَّمْبِ . يَجَيِّهِ فَوَقَدَ يُكَافُورُ عَلَى أُورَشَلِيمَ فِي جَيْسَ كَنبِر وَأَرْسَلَ إِلَى يُهوفًا وَإِخْوَةِ مُكَاطِيْهِم بِالسُّلَامِ مَكُوا عِيْدٍ كَا يَلَا لَا يَكُنْ فِتَالُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنِّي كَادِمُ فِي نَفَرَ قَلِلِ لِأَوَاحِكُمْ بِسَلَامٍ . عَنْهِ وَجَالَةً إِلَى يَبُوذًا وَحَبَّ بَنْفُهُمَ ابْنَعَا تَحَيَّةُ ٱلسَّلْمِ وَكَانَ ٱلْأَعْدَا الْمُسْتَعِيدِينَ لِأَعْتِطَافِ يَهُودًا الصَّلِيدِ وَعَلِم يَودَا أَنَّ مُواجَعَة كَأْنَتْ مَكُوًّا فَأَجْلَ مِنْهُ وَأَنِي أَنَ يَلُودَ إِلَى مُوَاجَيْتِ ، عِلَيْكِ فَلَمَّا وَأَى يَتَكُودُ أَنْ مَشُودَتُهُ قَدْ كُشِفَتْ خَرَجَ لِلْاقَاةِ يَهُوذَا بِأَلْيَالِ عِنْدَ كَفُرْسَ لِامَةً ١١٨ فَسَعُطُ مِنْ

إِزْهُمْ إِلَى جَبَىلِ أَصْدُودَ . عِنْهِ ظَمَّا دَأَى دِجَالُ ٱلْجِنَاحِ ٱلْأَيْسَرِ ٱثْكِسَادَ ٱلْجَنَاح ٱلْأَيْنِ ٱنْقَلُوا عَلَى آثَارِ يَهُوذَا وَمَنْ مَمَّهُ ﴿ إِنِّهِ كَاشْتَدُّ ٱلْبَئَالُ وَسَقَطَ قَفَلَ كَثيرُونَ مِنَّ ٱقْرِيقَيْنِ عِنْهِ وَسَقَطَ يَهُوذَا وَمَرَبَ ٱلْبَاقُونَ . عِنْهِ فَعَنَلَ يُونَانَانُ وَيَمْنَانُ يَهُوذَا لْغَالْمًا وَدَفَاهُ فِي قَبْرِ آلِآنِهِ فِي مُودَيْنَ ، عِنْ فَبْكَاهُ شَبْ إِسْرَائِيلَ بَعَلَة عَظِيًّا وَلَطَمُوا عَلَيْهِ وَمَاحُواأً يَّامًا كَثِيرَةً وَقَالُوا ﴿ اللَّهِ كُنَّكُ سَقَطَ ٱلْبَطَلُ عَلَمُ لِمْرَائِلَ . عِنْ وَبَيْتُ أَخْلِد بَهُوذَا وَمْرُوبُهُ وَمَا أَبْدَاهُ مِنَ ٱلْمَاسَةِ وَجَرُونُهُ لَمْ تُحَبِ فِي هَٰذَا ٱلْوَسِمِ لِأَنَّهَا كَثِيرَةُ جِدًا. ﴿ وَكَانَ بَعْدَ وَقَافِيهُوذَا أَنَّ ٱلْمُنافِئينَ يَرْدُوا فِي جِمِرِ نُخُوم إِسْرًا نِيلَ وَظَهَرَ حَكُلُّ فَاعِلِي ٱلْإِنْمِ . عِيدٍ وَفِي قِلْتُ ٱلْأَيام حَدَثُ عَاعَةً عَظِيَّةً جِدًّا فَخَاذَكَ اللَّادُ إِلَيْمٍ عِنْ فِي فَأَخْتَارَ مُكِدِيسُ الْكُفَرَةَ مِنْهُمْ وَأَقَامُهُمْ دُوْسَاتًا عَلَى ٱلْهِلادِ عِنْهِمْ فَكَانُوا يَطَلُّبُونَ أَصْحَابَ يَبُوذَا وَيَغَفُّدُونَهُمْ وَيَأْتُونَ يهم إِلَى مُكِيدِسَ فَيَنْتَهُمُ مِنْهُمْ وَيُسْتَهْزِي بِهِمْ ٤٢٠ قُمِلُ بِإِسْرَائِسِلَ صَيْقَ عَظِيمُ لَمْ تَعَدُثْ مِنْلُهُ مُنْدُكُمُ يَظِيرُ فِيهِم نَيٍّ . ٢٠٠٠ فَأَجْتُمْ جَيعُ أَصْحَابِ يَهُوذَا وَقَالُوا لِيونَاكَانَ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْدُ الْوَالْمَ يَهُ وَذَا أُخِيتُ لَمْ يَهُمْ لَهُ كُلُوا كُولُو عُلَى الْمَدُو وَعَلَى بَكُيديسَ وَٱلْبُنصِينَ لِأَمُّنَا يَهِينِهِ فَغَنْ غُنْكَ ادْكَ ٱلْيُوْمَ رَيْسًا لَنَا وَقَايِدًا مَكَالَهُ مُحَادِبُ مَرْبَا. والله مَسْلِ فِي مَا مَانُ الْمِيَادَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَامَ فِي مَوْضِ يَهُوذَا أَخِيهِ وَ إِلَيْ فَلَمّا عَلِمَ مُجِيدِيسُ طَلَبَ قُتُلُهُ عِنْهِ وَبَلِغَ ذَلِكَ يُونَاكُانَ وَيَعْمَانَ أَخَاهُ وَجِيمَ مَنْ مَعَهُ فَرَبُوا إِلَىٰ بَرَيَّةِ تَفُوعَ وَزُولُوا عَلَى مَا أَجُبِّ أَسْفَ ادَّ ، عَلَيْ فَلِمَ جَجِيدِيلٌ فَزَحَتَ بَجِيعِ جَيْدِهِ إِلَى عِبْرِ ٱلْأَرْدُنِ قَوْمَ سَبْتِ ، عَلَيْ وَأَدْسَلَ مُوكَاكَانُ مُوسَالُفَاهُ بَجَلَعَةٍ تَحْت مَادَّهُ يَسَالُ اقْتَاطِينَ أَوْلِيَّاهُ أَنْ يُبِيرُوهُمْ مُثَيِّمُ ٱلْوَافِرَةَ ١٤٠٠ مَرْجَ بَوْ بَرِيَ يَنْ بِينَا ا وَقَبَشُوا عَلَى يُعَدَّا وَكُلَّ مَا مَنهُ وَذَهَبُوا بِلَلْمِيرِ . ١١٤ وَبُعدَ هَذِهِ الْأَمُورِ أُخْيِرَ فِيزًا قَانُ وَبِهُمَانُ أَخُوهُ أَنَّ بِنِي يَرِي يُقِيلُونَ عُرْسًا عَظِيًّا وَيَرْفُونَ ٱلْمَرُوسَ مِنْ ميدًا بَاحْتَمَال عَظِيم وَهِي أَبْهُ بَنْسُ عُظْمَادَ كُنَّمَانَ. ١١٤ فَذَكُرُوا يُحَنَّأُ أَخَاهُمُ وَصَعِدُوا وَأَخْتَأُوا وَرَأَةُ ٱلْجَسِلِ. عَنَاكُ ثُمُّ رَضُوا أَبْصَادُهُمْ وَتَتَرُّوا فَإِذَا يَجَلَيْهِ وَجَازُ كَتير وَالْمَرُوسُ وَأَضِعَا بُهُ وَإِخْوَتُهُ خَادِجُونَ المَالَمِيمُ بِالدُّفُوفِ وَالَاتِ الطَّربِ وَأَسْطِيقً كَثِيرَةِ ، ٢٠٠٠ فَكَرَ عَلَيْهِمْ دِجَالُ لُوكَانَانَ مِنَ ٱلْمُكْمَن وَصَرَ لُوهُمْ فَسَقَطَ تَعَلَى كثيرُونَ وَعَرَبُ الْلُوْنَ إِلَى الْلِبُ لَ فَأَخَذُوا كُلُّ أَسْلابِهِمْ عِلْمَا وَتَحَوُّلُ ٱلْمُرْسُ إِلَّى مَناحَة وَمَوْتُ ٱلْاتِ طَرَيْهِمْ إِلَى تَحِيدِهِ عِلَيْهِ وَلَّا أَنْصُنُوا لِدَمِ أَخِيمٍ دَجُوا إِلَى فَيضَةِ ٱلْأُدُدُنَ عِنْ اللَّهُ فَيَمَ تَكِيدِسْ فَوَفَدَ إِلَى شُطُوطِ ٱلْأُدُدُنَّ يَوْمَ سَبْتُ فِي جَيْس عَظِيم . والله عَنْ اللهِ عَنَاكًا فِي مَا مُنْ مَمَهُ لِتَنْهُضِ الْآنَ وَنُقَاتِلُ عَنْ نُفُوسِنَا فَالِسَ الْأَمْرُ الْيُومَ كَمَا كَانَ أَمْسِ فَمَا قَبْلِ. ﴿ وَهُو هِمَا إِنَّ الْحَرْبَ أَمَامَنَا وَخُلْفَنَا وَمَأَهُ ٱلْأَرْدُنَّ وَٱلْبِسَاضَ وَٱلْفَكِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ فَلَئِسَ لَنَا مِنْ مَنَاصٍ . ﴿ وَالْآنَ فَأَصْرُخُوا إِلَى ٱلسَّأَةُ فَتُصْدُوا مِنْ أَيْدِي أَعْدَآنُكُمْ . ثُمُّ أَلْتَهَمَ أَلْيَتَالُ. ﴿ وَمَدُّ يُونَاكُانُ يَدُهُ لِيضرب بَكِيدِينَ فَأَنْسَاعَ عَنْهُ إِلَى الْوَزَّآءَ ﴿ لَيْهِ فَمْ ثَى يُونَاكَانُ وَمَنْ مَسَهُ بِأَنْفُيهِمْ فِي ٱلْأَدْمُنَّ وَعَامُوا إِلَى ٱلْمِرْ ظُمْ مَهُرُوا ٱلْأَرْدُنَّ إِلَهِمْ . ١١٨ وَسَقَطَ مِنْ دِجَالٌ مُحْسِدِيسَ فِي ذَيْكَ ٱلْيُومُ أَلْفُ رَجُلِ فَمَادَ إِلَى أُورَشَلِيمَ ، عَنْ يُعَمِّ بَنِي مَدَائِنَ حَصِينَةً فِ ٱلْيَهُودُيَّةِ وَحَصْنَ أَدِيمَا وَعَمَاوُسَ وَبَيْتَ حُورُونَ وَبَيْتَ إِيلَ وَغِنْتَةً وَفَرْعَتُونَ وَتَغُونَ بأَسْوَاد مَالِيَةِ وَأَوْابِ وَمَزَالِعِ ﷺ وَجَمَلَ فِيهَا حَرَسًا كُمَاغِوْنَ إِسْرَايْلَ. ﴿ يَكُمُ وَحَمَّنَ مَدِينَةُ بَيْتَ مُورَ وَجَازَرُ وَٱلْقَلَمَةُ وَجَمَلَ فِيهَا جُيُومًا وَمِيرَةً . عَنْ وَأَخَذَ أَبَأَةَ فُوادِ ٱلبَلَادِ رَمَانَ وَجَمَلَهُمْ فِي ٱلقَلَتِ بِأُورَشَلِيمَ فِي ٱلْحُنْسِ، عَنْهِمْ وَفِي ٱلسُّنَةِ ٱلتَّالِثَةِ وَالْحُسِينَ فِي الشَّهِ الثَّافِي أَمْرَ أَلْكِيسُ أَنْ يُهْدَمَ جَافِطُ قَادِ الْقُدِس الدَّاخِلَةِ فَهَدَمَ أَمَالَ ٱلْأَنْبِيَا وَشَرَعَ فِي ٱلتَّذْمِيرِ . ﴿ يَهِي فِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانَ ضُرِبَ ٱلْكِيسُرُ فَكُفُّ عَنْ صَنِيعِهِ وَأَعْتُلَ لِسَانُهُ وَهُجَ وَلَمْ يَهُدْ يَسْتَطِيمُ أَنْ يَطِيقَ بِكَلِمَةٍ وَلَا أَنْ يُوسِي لِلَيهِ. وَمَاتَ أَلْكَيمُ فِي ذَٰلِكَ ٱلأَمَا إِنِي عَذَابِ شَدِيدٍ ، وَهُ عَلَما وَأَى بَحْبِيسُ أَنَّ أَلْكِيسٌ قَدْ مَاتَ رَجَمَ إِلَى ٱلْمَكِ وَهَدَأَتْ أَرْضُ يَهُوذَا سَنَيْن.

دَجُلًا لِإصْلَاحِ شُوْونِهِمْ ﷺ وَهُمْ يُفَوْضُونَ سُلْطَلَبَمْ وَسِيلَسَةَ أَوْصَهِم بَجْمَلُتِهَا كُلُ سَنَةِ إِلَى رَجُلِ وَاحِدٍ وَجِيمُمْ يُطِينُونَ هُفَا ٱلْوَاحِدَ وَلَيْسَ فِيهِمْ حَسَدُ وَلَامْنَافَسَةُ. والمُعْتَارُ يَبُودُا أُوبُولُسُ بِنَ بُرِحَنَّا بِي أَحَيُّوسَ وَيَاسُونَ بِنَ أَلِنَازَارَ وَأَرْسَلَهَما إِلَى وُوسِتَ لِيَقْدِنا مَهُمْ عَمدَ ٱلْمُوالَاةِ وَٱلْمُناصَرَةِ عِينَ وَوَفَعَا عَلْمُ ٱلْيَرِلِأَتُهُمْ وَأَوْا أَنَّ دَوْلَةٌ ٱلْوَكَانِ قَدِ ٱسْتَمْبَعَتْ إِسْرًا سِلَ ٱسْتِمْكَدًا ، عَنْ عَالْطَقًا إِلَى دُومِيةً فِي سَفَر بَميدِ جِدًا وَدَخَلا ٱلشُّورَى وَتَكُمُّنا وَقَالاً يَنظِيرٌ إِنَّا مُرْسَلانِ ٱلْكُمْ مِنْ قِبَل يَهُوذًا ٱلْمُكَانِي ۗ وَإِخْوَتِهِ وَجَهُودِ ٱلْيَهُودِ لِتَنْقَدَمَكُمْ عَنْدَ ٱلْمُنْصَرَةِ وَٱلْسَلَلَةِ وَأَنْ تُنْبُتُوناً نِي جَلَةِ مُنْكِيرِيكُمْ وَأُولِيَاكِنُمْ عَلَيْهِ تَعَسُنَ ٱلْكُلَامُ لَدَيْهُمْ . عِنْهِ وَهُذِهُ لَنْخَتْ ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي دُّونُوهُ عَلَى أَلْوَّاحٍ مِنْ نَحَاسِ وَأَدْسَلُوهُ إِلَى أُورَٰشَلِيمَ حَتَّى مِكُونَ عِنْدَهُمْ تَلْكَاوَا فَمُسَالَةِ وَٱلْنَاصَرَةِ . ﴿ ﴿ ﴿ وَأَنْهَا لِللَّهِ مِنْ الْجُو وَٱلْهِرَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَلِنِبَدَ عَهِمُ ٱلنَّيْفُ وَٱلْمَدُوَّ. عَلَيْهِ إِذَا قَلَتَ عَرْبُ فِي رُومِيَّةَ أَوْلًا أَوْعِنْدَ أَيْ كَانَ مِنْ مُنَـَاصِرِيهِمْ فِي جَمِيرِ سُلطَانِهِمْ ﴿ وَهِي فَأَمَّةُ ٱلْيُهُودِ نُنَاصِرُ بِكُلِّ عُرْجًا كَمَا تَعْتَسْبِهِ أَخَالَ عِنْهِمْ وَلَيْسَ عَلَى ٱلرُّومَانِينَ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى ٱلْعَلَوبِينَ مَتَهُمُ أَوْتُجَرُوا لَمْ مَلِنَاماً وَلَا أَسْلِمَةُ وَلا فِئَة وَلاسْفَا . صَحَدْ النَّ حَسْنَ عند الرُّومانيينَ . لَكِنْ يُحَافِظُونَ عَلَى أَوَامِ ٱلرُّومَانِينَ بِنَيْرِ أَنْ بِأَخْدُوا شَيْنًا. عَنْ وَكَذَلِكَ أَمَّةً أَيْهُودِ إِذَا حَدَثْتُ لَمَا مَرْبُ أَوْلًا فَالرُّومَانِيُونَ يَتْدِيُونَ فِلْنَاصَرَةِ كَا تَفْتَنِيبِ لَلْال وَلَيْسَ عَلَى ٱلْيُودِ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى ٱلْمُناصِرِينَ طَعَاماً وَلَا أَسْطِهُ وَلَا فِضَّةً وَلَا شَعًا. كُلْإِكْ مَنْ عَنْدَ الرُّومَا نِينَ ، لَكِنْ مُكَاظِلُونَ عَلَى أَوَامِ الْيُلُودِ دُونَ فِيرَ . 318 عَلَى هٰذَا ٱلْكَلَامِ عَاهَدَ ٱلرُّومَانِيُّونَ شَعْبَ ٱلْيَرُودِ ﴿ يَهِمُ وَإِذَا شَآهُ هُوْلَاهَ أَوْ أُوكْ لَ أَنَّ غَ بِدُوا عَلَى هَذَا ٱلْكَلامِ أَوْ يُسْقِطُوا بِنَّهُ فَيْسَلُونَ يرضَى ٱلْمَرِيقِينِ وَحَكُلُ مَا ذَادُوا أَوْ أَسْفَطُوا يَكُونُ مُقَرِّدًا . عِنْهِ أَمَّا ٱلشُّرُورُ ٱلَّتِي أَنَّهُما بِهِمِ ٱلْمِكُ وَعِمْرُ عُسُ فَعُد كَنْبَكَا إِلَهِ فَا يُعِنْ لَمَ تَقَلَتَ ٱلبِّيرَ عَلَى أُولِيَّاتِكَ وَمُناصِرِ فِا ٱلبُّودِ وَ وَ وَانْ مَادُوا مَظلُّمُونَ منك فَسَغُرِي لَمْمُ ٱلْمُحْمَ وَنُعَالِكَ بَحْرًا وَرَا

# ألفضل التآسيخ

عنه ولل تعم ديمتر يس بأن يحقافوذ وجيوشه قد سقطوا في الحرب ماد كانية فَأَرْسَلَ إِلَى أَرْضَ يَبُوذَا بَكِيدِسَ وَأَلْكِيسٌ وَمَنهُمَا الْجَاحُ الْأَيْنُ. وَعَ فَانطَلْنا فِي صَرِيقِ أَتَلِجُهَالِ وَزَلَاعِنْدَ مِثْمَا لُوتَ بِأَزْمِلَ فَأَسْوُلَنَا عَلَيْهَا وَأَهْلُكَا نُفُوسا كَعْرَةً. وَفِ النَّهُمُ الْأَوْلُ مِنَ النَّهُ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِّ وَالْخُلِينَ زَّلَا عَلَى أُورَ مَلم عِنْ وَمُ زَحَنَا وَأَنْطَقًا إِلَى بِلْمُوتَ فِي عِشْرِينَ أَلْفَ وَاجِلِ وَأَلْقَ قَادِسٍ. عَيْمِ وَكَانَ بَهُوذًا قَدْ زُلُ الرَّسْمَ وَمَمَّهُ كَارَتُهُ ٱلْآنِ رَجْلِ مُنْتَخِينَ ١٤٠٠ فَلَمَّا رَأُوا كَفْرَةَ عَدَدِ ٱلْمُؤْس خَلُوا خَوْفًا شَدِيدًا عَجَسَلَ كَيْرِوُنَ بَلْسَالُونَ مِنْ ٱلْحَلَّةِ وَلَمْ يَهْنَ مِنْهُمْ إِلَّا كَمَانِي مِنْ وَجُل. عَنْهُ اللَّهُ وَأَى يَهُوذَا أَنَّ جَنِفَهُ قَدِهُ أَنْسَابَ وَٱلْحُرْبَ تُمَّا يِفُهُ ٱلْكُسَرَ ظَابُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْيَ لَهُ وَفَتُ لِرَدِهِمْ وَأَسْتَرْخَتْ عَزَائِكُ. ١٤٠٤ قَالَ لَنْ بَقِ مَتُ لِنَهُمْ وَنَعْجُمْ عَلَى مُنْاصِينَاعَتَى أَنْ تَقْدِرَ عَلَى مُدَافَتَهِم. عَنْ فَصَرَفُوهُ عَنْ عَزْمِهِ قَالِمِينَ إِنَّهُ أَلْسَ فِي طَاقَتِ الْيُومَ إِلَّا أَنْ نُعْهُو بِنُفُوسِنَا ثُمَّ نُرْجِمَ مَمَّ إِخْوَتِنَا وَنُقَاتِلُهُمْ فَإِنَّا عَدَدُ تَلِيكُ. كَيْنِ فَقَالَ يَبُوذَا حَاسٌ لِي أَنْ أَفْسَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَهْرِبَ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَمَّا أَجَلْنَا ظَنُونَ لِنَجَاعَةِ عَنْ إِخْوَتَاوَلَا نُبْقِينَ عَلَى عَبْدِنَا وَصَعَةً . عَنْ وَرَزَ جَيْسُ الْمَدُو مِنَ الْحُلَّةِ وَوَمَوْا بِإِذَا يَهِمْ وَأَنْفَسَتَ الْفُرْسَانُ فِسَيْنِ وَحَكَانَ الزَّمَاةُ بِالْمُالِدِ وَالْسِيقِ يَعُدُمُونَ الْجَيْشَ وَكَانَتُ مُقَدِّمَةُ الْجَيْشِ كُلُهَا مِنْ ذَوِي الْيَاسِ عِنْ ﴿ وَكَانَ مُحْدِيدُ فِي الْجَسَاحِ ٱلْأَيْنِ ، فَازْدَلَقَتِ ٱلْمُرْقَةُ مِنَ ٱلْبَانَيْنَ وَمَثَوًّا بَالْأَيْوَانَ ﴿ وَمُعْجُ وَنَفَخَ رِجَالُ يَهُوذَا أَيْمَا فِي ٱلأَبْوَاقِ فَأَدْتَجْتِ ٱلأَرْضُ مِنْ جَلَّةِ ٱلْسَكْرَيْنِ وَٱلْتَعَمَ ٱلْجَالُ مِنَ الصُّبِعِ إِلَى ٱلْمُمَّادِ . عِنْ وَرَأَى يَهُوذَا أَنَّ مُحْمِدِيسَ وَقُوَّةً ٱلْجَيْسِ فِي ٱلْجَاَح ٱلْأَيْنِ فَتَصَدَهُمْ وَمَتَ مُكُلُّ ذِي قُلْمِ ثَابِتِ عِنْهِ فَكُمَرُوا ٱلْجَاحَ ٱلْأَيْنَ وَتَعْبُوا وَيَعْدُ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ ٱلنَّمْرُ ٱلْمُنْافِعُونَ كُلُّهُمْ وَقَالُوا هَا إِنَّ يُوَآتَانَ وَٱلَّذِينَ مَمَّ فِي مَنَازِلِيمْ عَادِوْنَ مُطْمَنِوْنَ فَلَمُوا الآنَ تَخْسِلُ عَلَيْهِمْ بَكِيدِيسَ فَيَقْفِنُ طَلِيمٍ أَهْبِنَ فِي لَلْهَ وَاحِدَةِ . ١ ١ وَأَنْ الْمُواوَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِذَٰ لِكَ يَ إِنْ الْمَامَ وَسَارَ فِي جَيْسَ عَظِيم وَبَتَ بِرُا بِكُتُبِ إِلَى جِيمِ نُصَرِّآنِهِ فِي ٱلْيُودِ أَقِ أَنْ يَقْبِضُوا عَلَى يُونَاكَانَ وَٱلَّذِينَ مَفَّ فَلَمْ تَجُدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا لِأَنْ سَدُورَتِهُمُ أَنْكَفَفَت لَمْ ١٤٤٤ ثُمُّ فَبَضُوا مَلَى خَبِينَ رَجُلًا مِنَ ٱلْلِلادِ وَهُمْ أَدْبَابُ ٱلْمِنتَةِ وَقَتَلُوهُمْ . عَنفِي وَٱلْصَرَفَ لِهُ أَتَانُ وَمِنمَانُ وَمَن مَعْهَا إِلَى بَيْتَ مُجْلَةً فِي ٱلْبَرَيَّةِ وَتَنَى مُهُ وَمَا وَحَمَّمَا . ١٠ عَلَيْ وَأَاعِلُمَ مُجْدِين حَمَد جِمِعَ جُمُورِهِ وَدَاسَلَ خُلَقَاتُهُ فِي ٱلْبُهُودِيَّةِ عَلَيْكُمْ وَزَحْتَ وَزَّلَ عَلَى بَيْتَ نَحْبُةَ وَحَارَبَهَا أَيَّامًا كَتِيرَةً وَنَمَبَ أَلْجَانِينَ . عِيرِي وَإِنَّ لِونَاكَانَ زَكَ بِعَلَنَ أَخَاهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَخَرَجَ فِي مَدَدٍ مِنَ ٱلْخِنْدِ وَٱلْنَشَرَ فِي ٱلْبِلادِ ١١٦ وَصَرَبَ أَدْوَرْنَ وَإِخْوَتُهُ وَيَنِي طَلِيرُونَ فِي خِيَمِهِمْ وَطَيْقَ لِمُرْمَا بِالْمَدُو وَزُدَادُ فُوْدً ، عَلَيْ وَمَرْجَ بِمُمَانُ وَمَنْ مَعَامِنَ الْمَدِينَةِ وَأَحْرَقُوا الْجَانِينَ عَيْدِ وَقَاتَلُوا بَكِيدِينَ فَاتْكُرَ وَضَا يَفُوهُ جِدًّا وَإِذْ ذَهَبَتْ مَثُورَتُهُ وَخُرُوجُهُ فِي ٱلْبَاطِلِ مِن اللَّهِ السَّنْفَاطَ عَنْمًا عَلَى ٱلرَّبَالِ ٱلْمُنْافِينَ ٱلَّذِينَ أَجَارُوا عَلْه بْلْزُوج إِلَى ٱلْلِادِ وَقَالَ كَيْرِينَ مِنْهُ وَأَدْمَ ٱلِأَنْسِرَافَ إِلَى أَرْضِهِ . جَيْهِ وَعَلمَ عُنَانَانَ فَأَنْفَذَ إِلَيُورُسُلَا فِي عَنْدِ الْمُعَالَّةِ وَرَدَّ ٱلْأَسْرَى ﴿ يَهِمُ كَالْبَابَ وَفَلَ بَعَسَيْ كَلامه وَحَلَتْ لَهُ أَنَّهُ لَنْ عِلْلَيْهُ بِسُومٌ كُلُّ أَيَّام حَيَاتِهِ عِنْهِ لا وَرَدُّ إِلَيه ٱلأَسْرَى الَّذِينَ لْسَرَهُمْ مِنْ قَبْلُ فِي أَرْضِ يَهُوذَا ثُمَّ عَادَ إِلَى أَرْضَهِ وَلَمْ يَعْدُ يَسِيرُ إِلَى تُخْوِمِهِم. كالكيُّ فَزَالَ ٱلسُّيْفُ مِنْ إِسْرًا بِسِلَ وَسَكَنَ يُوكَاكَانُ فِي مِكْمَالَ وَأَخَذَ يُونَاكَانُ كُمَاكُمُ ٱلثُّف وَأَسْتَأْصَلَ ٱلْمُنافِينَ مِنْ إِسْرَايِيلَ

### ألفَصَلُ الْعَاشِرُ

وَفِ السُّنَّةِ الْمُنَّةِ وَالسِّينَ صَعِدَ الْإِسْكَنْدَرُ الصَّهِرُ الزَّا أَطْيُوكُن وَفَعَ بَطْلَالِسَ فَعُلُوهُ فَلْكَ هُنَاكَ. يَهِمِيهِ فَعَجَ دِيثِرِيْسُ ٱلْمِكْ تَجَعَ جُيُومًا كَنِيرَةً جِدًا وَخَرَجَ يُلافَاتِهِ فِي الْحُرْبِ عِنْ ﴿ وَأَنْفَذَ دِيمَرُ يُوسُ إِلَّ يُواْفَانَ كُنَّا فِي مَنْيَ السَّلَم مُقَرَّا إِنَّهِ بِالْإِطْرَآءُ عِينِهِ لِأَنَّهُ قَالَ لِنَسْبَقُ إِلَّى مُسَالَتِهِ قَبْلَ أَنْ لُسَالِمَ الْإِنْكُنِيدَ مَلْنَا عِينَ إِنَّهُ سَيَدُكُو كُلُّ مَا أَزُفَا بِهِ وَبِإِخْرَتِهِ وَأَمْسِهِ مِنَ الْسَاوِي عِنْ ﴿ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَجْمَعُ خُيُومًا وَيَتَمَوُّ إِلْأُسْخِبَ وَبِكُونَ مُناصِرًا لَهُ وَأَمَرَ لَهُ رِدَّةَ الرَّهَانِ الدين فِي الْمُلَنَّةِ - عَيْبِي غَلِهُ فَوَاتَانُ إِلَى أُودَشَلِيمَ وَكَلَّ ٱلْكُتُبَ عَلَى مَسَامِعِ ٱلشُّف كُلِّهِ وَلَعْل ٱلْكَلَّةِ \* عَيْثِكُ فَلَمَا يَهُوا أَنْ ٱلْكِ أَوْنَ لَهُ فِي جَهْمِ ٱلْمَيُوشِ جَرِعُوا جَزَمًا شَدِيلًا. كَنْهُ وَرَدُّ أَهُلُ ٱللَّهُ ٱلْهَائِنَ إِلَى يُعَنَّانَ مَرَدُهُمْ إِلَّى ذَبِي مَرَابَهِمْ . عِنْهُ وَأَعْمَ يُونَاكَانُ بُوْدَشَلِيمَ وَخَتَقَ يَنِينَ وَتُجَدِّدُ ٱلْمَدِينَةَ عِنْهِ وَأَمْرَ مُنْاعَ ٱلْمَعَل أَنْ يَيْنُوا ٱلْأَسْوَادَ عَوْلَ جَبْلِ صَبْوُنَ يَجِادَةِ مَفُوتَةِ التَّفْعِينَ فَنَسَلُوا . ١٩٢٥ فَرَبَ الذَّرَا أَلَّةِ مِنْ فِي ٱلْخُسُونِ ٱلَّتِي بَلَهَا بُكِيدِيسُ عِيْدٍ فِي وَزَّلَ مَلْ وَاحِدِ مَحَالَةُ وَذَمَّ إِلَّ أَرْضِهِ • كَانْتُهُ عَبْراً أَنَّهُ بَيْنَ فِي بَيْتَ صُورَ قَوَمٌ مِنَ ٱلْمُرْتَدِينَ عَنِ الشَّر مِنْهِ وَٱلرَّسُومِ فَإِنَّهَا كَانَتْ مَلْهَا لَهُمْ ، عَنْهِ وَمَعِمَ ٱلْإِسْكُنْدَرُ ٱلْكِ بِٱلْوَاعِيدِ ٱلَّتِي مَرْضَهَا دِيَثْرِ يُوسُ عَلَى عُنَانَانَ وَحُدَّتُ عَاصَمَ هُو وَإِخْوَتُهُ مِنَ ٱلْخُرُوبِ وَأَعْمَالُ ٱلْأَسْ وَمَا صَعَايَدُوهُ مِنَ النُصَبِ عَلَيْهِ مَقَالَ إِنَّا لَا تَجِدُ مِنْ دَجْلَ عَالِلْهُ فَلَنْتَعِنْدُ لَنَا وَلِيَّا وَمُناصرًا. عِلَيْهِ وَكَتَ كُنَّا وَبَتَ إِلَيْهِ بِمَا فِي هٰذَا ٱلْمَنِي فَا يَلا عَلِينِ عِن ٱلْمِكِ ٱلْإِسْكُنْدُد إِلَى أَخِيهِ يُوَاتَانَ سَلامُ . عَلَيْهِ لَقَدْ بَلْنَنَا عَلْكَ أَنْكَ رَجُلُ شَدِيدُ ٱلْجَبْرُوتِ وَخَلِقُ بَأَنْ تُكُونَ لَنَا وَلَّ . عِنْ فَغَنْ نُعْيَكَ ٱلْيُومَ كَامِنَا أَعْظَمَ فِي أَمَّتِكَ وَتُسَمَّى وَلِيَّ ٱلْهِ وَتَهَمَّ مَا فَا وَتَبْقَ فِي مَوَدَّيْنَا • وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَرْجُوانَا وَقَالْبَامِنْ ذَهَدِهِ ٤ ٢٠ كَلْبَسَ مُوَاكَانُ ٱلْمُلَّةُ ٱلْمُتَّسَدَ فِ النَّهُ وَالسَّامِ مِنَ السَّنَّةِ الْمُنَّةِ وَالسِّيِّينَ فِي عِيدِ الْمُطَالِ وَجْمَ الْمُؤْونَ وَكُمِّز بأسْفِية كَثِيرَةِ . عَلَيْهِ وَذَكِرَ ذَلِكَ لِدِيثِرِيُوسَ مَثَنَّ عَلَيْهِ وَقَالَ عِنْهِ كَيْفَ وَكَالَ ٱلإُسْكُندَدُ يَسْفِنَا إِلَى مُصَافَاةِ ٱلْيَهُودِ وَٱلْتَرَّدِيمِ . ١١٤ فَأَكْثُ أَنَا أَضَا إِلَيْمَ

بَكَلام مُلاَطَفَةِ وَتَسْظِيمٍ وَأَعدُهُمْ بِسَطَايًا لِيُكُونُوا مِنْ مُنَاصِرِيٌّ ﴿ ١٤٤٤ وَكَا تَهُمْ بِعُولِهِ. يَنَ ٱللَّهِ دِيمْرُيُسَ إِنَّى أَمَّةِ ٱلْيَهُودِ سَلامٌ . ١١٨٤ لَمَّذَ بَلْنَنَا أَنْكُمْ عَلَيْظُونَ عَلَى عُمُودِكُمْ لَنَا تَابِعُونَ فِي مَوَدِّيَّا وَلَمْ تَقَرُّبُوا إِلَى أَعْدَّآيْنَا غَسَرَّنا ذَٰلِكَ . عِين كَ فَأَيْتُوا فِي ٱلْعَافِظَةِ عَلَى وَفَا لَكُمْ لَنَا فَغُسِنَ وَالْكُمْ عَلَى مَا تَغْمُلُونَ فِي حَمَّنا عِلَيْكِ وتخطأ عَكم كثيرًا بِمَا لَنَا عَلَيْكُمْ وَنُصِلُّكُمْ بِالْعَلَايَا . ﴿ يَرْبُيْكُ وَالْآنَ فَإِنِّي أَغْيَكُمْ وَأَحْطُ عَنْ جَبِهِ الْيُودِكُلُ مِزْيَةِ وَمُكُسُ الْمِغِ وَالْأَحَالِيلَ وَلَمْتَ الزُّرْعِ عِنْ اللَّهِ وَضَفَ إِنَّهُ النَّجَسَ الَّذِي مَنَّ إِنَّ أَخَذُهُ . أَغَيْكُمْ مِنْ هَلِهِ ٱلْأَشْيَا مِنَ ٱلْيُومِ فَصَاعِدًا فِي أَرْض يَهُوذَا وَفِ ٱلْمُنْ التَّلَاثِ ٱلْتُحْتَةِ بِهَا مِنْ أَرْضِ السَّامِرَةِ وَٱلْجِلِيلِ مِنْ هِذَا ٱلْدَعْ عَلَى طُول الزَّعَلَن . كالله وأثكن أورضلم مفدسة ومرة عي وتخوما وأعط عنسا النطور والفران £27 وَأَخَيلُ مَن الْعَلْمَةِ الَّتِي بِأُورَشَلِمَ وَأَصْلِيهَا لِكَاهِنِ الْأَصْلَمِ يُقِيمُ فِيها مَن تَخَارُهُ مِنَ الرِّجَالِ لِمِرَاسَتِهَا . عِنْ وَجِيمُ النُّفُوسِ التي سُبِيتُ مِنَ الْيُودِ مِنْ أَدْض يُهوذًا فِي مُمَلِّكُونَى بِالْسُرِهَا أَطَلَقُهَا شُرَةً بِلاَتْنَى. وَلَيْكُنَ ٱلْجَلِيخِ مُلْفَئِنَ مِن إقاوة الْوَاشِي. \$22 ولتكن الأغياد كلها والسُّبوت ورُدُّوسُ الشَّهورِ وَالأَيْامُ الضَّمْسَةُ وَالْأَيْمُ الْكُلالةُ الِّي قَالَ السِدِ وَالْأَيَامُ التَّلالةُ أَنِّي بَعْدَ السِيدَ أَيَامَ إِرَّاهُ وَعَفْو عَلِيم السُّودِ أَلَّذِينَ فِي مُمْكُتِي عَلَيْهِمْ فَلا يُكُونُ لِأُحَدِ أَنْ يُرَاخِ أَحَدًا يَهُمْ أَوْ لِيصِّلَ عَلَّيْ فِي أَعِي أَمْرِكَانَ . عَلَيْهِ وَلَيْحَنَفُ مِنَ ٱلْيَوْدِ فِي خَيُوشِ ٱلْمِكِ إِلَى تَلاثِينَ ٱلْفَ وَجُلَ تُعطَى لَمْم وَظَائِفُ كَمَا يَمِنُ لِسَارِ جُنُودِ ٱلْمِكِ عِنْهِ فَيْمَسَلُ مِنْهُمْ فِي حُسُونِ ٱلْمِكِ ٱلْمَطِينَةِ وَيُنَوَّضُ إِلَى ٱلْبَصْ مِنْهُمُ ٱلنَّظَرُ فِي مَهَامَ ٱلْمَلْكَعَةِ ٱلَّتِي تَتَّعَنِي ٱلأَمَّاتَةَ وَدُوْسَا وَالْمُ وَمُدَيِّدُوهُمْ يَكُونُونَ مِنْ جَلْتِيم وَيَسْلُكُونَ بِحَسْبِ مُنْفَعِمْ كَمَا أَمْسَ الْكَ لِأَرْضَ يَهُوذًا . عِنْهُ وَأَمَّا ٱلَّذِنُ ٱلثَّلاثُ ٱلْطُعَةُ بَالْيَهُودِيَّةِ مِنْ بِلادِ ٱلسَّامِ وَ فَلْتَنِيَّ مُخْتَةً بِالْيَوْدِيَّةِ فَتَكُونُ مَمَا غَاضِمَةً لِوَاحِدِ وَلَا تُعلِيعُ سُلْطَانًا آخَرَ إِلَّا سُلِطَانَ ٱلْكَاهِنَ الْأَعْظَم . عليه وَقَدْ وَعَبْتُ بَطَلْمَا بِسَ وَمَا يَثِبُهَا فِسَفْدِسِ أَقْدِي بِأُورَ شَلِيمَ لِأَسْل نَفَتَةِ الْأَفْدَاسِ عَيْنِهِ إِلَا وَدُدْتُ عَلَيْهَا خَسَةً عَفَرَ أَلْدَ مِثَالِ فِعَلْةٍ كُلَّ سَنَةٍ مِن دَخل ٱلْمِكِ مِنَ ٱلْأَمَاكِنِ ٱلَّتِي تُحْتَمَنَّ بِهِ . عَيْنِهِ وَكُلُّ مَا يَبِيَ عُا لَمْ يَعْفَهُ وَكُلاّ ٱلمَّالَ عَن ٱلسِّينَ ٱلسَّالِيَةِ يُؤَوْنُهُ مِنَ ٱلْآنَ لِأَعْمَالِ ٱلْيَّتِ. عَنْ وَمَا عَدَا ذَلِكَ تَحْسَمُ ٱلْأَتِي مِثْنَالِ الْعِشْةِ الْتِي كَانَتْ وُاخَذُ مِنْ دَخَلِ الْمُدْسِ فِي كُلِّسَةٍ تُتُولُ وِذَقًا لِمُكَمَّةِ الْكَانِينَ بِلْنُنَةِ . كَالَهُ وَأَيُّ مَنْ لَاذَ بِالْمُدِسِ فِي أُورَشَلِيمَ فِي جِيمٍ خُدُودِهِ وَلِمُسْكِ عَلْب مَالُ أَوْ أَيْ حَنَّ كَانَ فَلِيْفَ وَلَيْنَ لَهُ كُلُّ مَا مَلَكَ فِي تَمْلَكُنِي . عَلِيْكُ وَنَفَعُهُ البّال وأخسَالِ ٱلتَّرْمِيمِ فِي ٱلْفَادِسِ تُعطَى مِن حسَلبِ ٱلْلِكِ عَلَيْكِ وَيَا أَسْوَاد أُودَشَلِمَ وتخصيفًا عَلَى غَيطِهَا وَبِنَا ٱلْأَسُوادِ فِي سَائِرِ ٱلْيُودِيَّةِ تُسْلَى نَفَقَهُ مِنْ حِسَابِ ٱلْلِينِ المُلكُ فَلَمَّا مِمْ مُونَانَانُ وَالشَّبُ هَذَا ٱلْكَلَامَ لَمْ يَعْوا بِهِ وَلَا قَبُلُوهُ لِأَنَّمْ تَذَكَّرُوا مَا أَنْ لَهُ فِيقِيعُونُ بِإِسْرًا ثِلَينَ النَّمِ ٱلْسَلِيمِ وَالضَّفْطِ الشَّدِيدِ عِنْهِ فَأَرُّوا أَلا مُحتدر لِأَنَّهُ بَدَاهُمْ مَكَلامِ السُّلامِ وَبَعُوا عَلَى مُنَاصَرَتِهِ كُلُّ الْأَيَّامِ . عَنْهُمْ وَجَمَمَ الإسكندرُ الْكُ جُبُوشًا عَظِيمَةً وَزَّلَ تُجَاهَ دِيمْرِيُوسَ عِلْمَهِمْ فَأَنْتَصَبَ الْهَتَالُ بَيْنَ الْكَكُينَ فَأَخْرَعَ جَيْنُ دِيثْرِيُوسَ فَتَمَّبُ ٱلْإِسْكَنْدَرُ وَحَجَمَ مَلَيْهِمْ عَيْنَ وَاشْنَدُ ٱلْقِتَالُ جِدًّا إِلَى أَنْ وَابِ النَّمْنُ وَسَفَطَ دِيمْتِهُ مِنْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَثَ ٱلْإِسْكُنْدَدُ دُسُلًا إِلَى بَطْلَمَاوْسَ مَكِ مِصْرَ بِهَذَا ٱلْكَلامِ قَائِلا عَلَيْهِ إِذْ قَدْ رَجْتُ إِلَى أَرْضَ تَمْلَكُتي وَحَلَسْتُ عَلَى عَرْضَ آ بَالِي وَأَسْتَسُ لِي ٱلسُّلْطَانُ وَكُمَّرْتُ دِيغِيْرِ فِينَ وَٱسْتُولَيْتُ عَلَى بلادًا عليه إذ أَلَمْتُ عَلَيهِ أَنْتَالَ فَأَنْكُمْرَ أَمَلَنَا هُوَ وَجَيْمُهُ وَجَلَسْتُ عَلَى مَرْش مُلْكِهِ عِلَيْهِ فَلَمَّ أَلَآنَ فَال بَعْثَنَا بَعْنَا بَعْنَا وَهَبْ لِيَ الْبَنَّكَ زَوْجَةً فَأَصَاهِرَكَ وَأَهْدِي إِنَّكَ هَدَايًا تَلِينُ بِكَ . عِنْ فَأَجَابَ بِطُلْمَادُسُ ٱلْكِ قَالِمُ مَا أَسْمَدَ ٱلْيُومَ ٱلَّذِي رَجَمْتَ فِيهِ إِلَى أَرْضِ آبَائِكَ وَجَلَسْتَ عَلَى عَرْشِ مُلْسَيِعِمْ عَلَيْكُ وَإِنِّي صَائِمُ مَا كَنْتَ إِنَّ إِن فَلَمْ إِلَى بَطَلْمًا بِن فَتَوَاجَهُ وَأَصْلِعِرُكُ صَمَّا ظُتَ. عَنْهُ وَخَرَجَ بَطْلَمُونُ مِنْ مِصْرَ هُوَ وَكُلُوبَطْرَةُ أَبْتُهُ وَدَخَلا بَطْلُما بِسَ فِي السَّيَّةِ ٱلِكَ وَالثَّانِية

بِطَأَيْهِ لِأَنَّهُ صِيرٌهُ . وَكَانَ بَطِلْمَاوُسُ عَنْدَ دُخُولِهِ ٱلْمُدُنَّ لِينَ فِي كُلُّ مَدِيَّةٍ مُرسامِنَ الْمُدِدِ . وي وَلَّا وَصَلَ إِلَى أَشْدُودَ أَرُوهُ هَيِّكَلَ دَاجُونَ ٱلْمُحْرَقَ وَأَشْدُودَ وَضَوَاحِيبَ الْهَدُومَة وَالْجُنَّ الْمُطْرُوحَة وَالَّذِينَ كَانَ يُونَا قَانُ قَدْ أَحْرَقُمْ فِي الْحُرْب وَكَانُوا قَدْ جَمَلُوا دِجَامَهُمْ عَلَى طَرِيقِهِ عَنْ وَحَدُّ ثُوا ٱلْكِ يَا فَسَلَ يُونَانَّانُ يُمِيدُونَ تَحَرَّمُهُ فَسُكُتَ الْمُكُ . يَحِيْكُمُ وَلَاقَ يُونَاكُانُ ٱلْمُكَ فِي فَإِمَّا بِإَجْلِالُ وَسَلَّمَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض وَنَامَا هُنَاكَ عِنْهِ ثُمُّ شَبِّعَ فِينَاتَانُ ٱلْمِكَ إِلَّى ٱلنَّبِرِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ أَلْوَكَارُسُ وَدَجَمَ إِلَّى أورَ مَلِيم . يعيد فَأَشْفُوذَ ٱلْمُكُ بَطِلْنَاوُسُ عَلَى مُدُنِ ٱلنَّاحِلِ إِلَى سَلَوْكَةَ ٱلسَّاحِلَةِ وَكَانَ مُضْمِرًا لِلإسكندر السُّون . عَنْ يَمُ أَنْفَذَ رُسُلًا إِلَى دِيمْرُوسَ الْلِكِ قَالِلا عَلَمْ فَنَعْدُ عَمْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَأَهَبْ لَكَ لِنِي أَلَّى عِنْدَ الْإِسْكَنْدُرِ وَقَيْكُ مُلْكَ أيك جير إلى مَدْ تَدِمْتُ عَلَى عَطَاكِي ٱلْمِنْ لَهُ لِأَنَّهُ وَامْ قَلَى عِلْهِ وَتَعَبَّى عَلْبِ مَمَّا فِي مُلْكِهِ . مُعِيدٍ مُمُ أَسْرَدُ أَبْتَهُ وَأَعْطَاهَا فِي عِبْرِيُوسَ وَتَغْيِرَ عَلَى ٱلْإِسْكُندَر وظَرَتْ عَدَاوَتُهَا. إِنَّ مِلْ أَنْ بَطْلَمَاوُسَ دَخَلَ إِنْ اللَّاكِيةَ وَوَضَمَ عَلَى رَأْسِهِ كَاجَيْنِ كَاجَ آسِيةً وَتَاجَ مِصرَ عِنْ إِلَى وَكَانَ ٱلْإِسْكُنْدَرُ ٱلْكِ إِذْ ذَاكَ فِي كَلِيكِيَّةَ لِأَنَّ أَهْلَ عَكَ ٱلْبِلادِ كَانُوا مَّذَ غُرَّدُوا عِنْ ﴿ ظَمَّا يَعَ ٱلْإِسْكُنْدَرُ مَّدِمَ لِلْمَاتَاتِهِ فَأَغْرَجَ بَطَلْمَاوُسُ جَينَتُ أُ ولاقاهُ بسَسْكُم شَدِيدِ فَكُسْرَهُ عَلَيْهِ فَرَبّ الْإسْكُنْدُدُ إِلَى وَيَادِ الْعَرْبِ مُسْتَقِيرًا عِيمُ وَعَلْمَ أَمْرُ بَطَّلْمَاوْسَ الْمِكِ. وَيَهِ فَعَلَمَ زَبْدِيثِلْ أَلْمَزِي ذَلْسَ ٱلْإِحْمُنْدَدِ وَبَتَ جِ إِلَى بَطَلْمَاوُسَ . عِنْ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ مَلَتَ بَطَلْمَاوُسُ ٱلْمِكُ فَأَهْفَ رِجَالُ لَكُند الْمُرْسُ الَّذِينَ فِي الْمُسُونِ ١٠٠٨ وَمَكَ دِعِتْرِينُ فِي السُّنَّةِ الْكِيَّةِ وَالسَّامِسَةِ وَالسَيْنِ . عَنْ إِن عَلَى الْأَيَامِ جَمْ مُونَا مَانُ وَجَالَ ٱلْيُهُودِيَّةِ فَغُوا لَكُلَّةِ أَلِي بأود صليم وَنَصَبَ مَلَيًّا عَمَانِينَ حَصَيْرَةً . عَنَا لَا فَأَنْطَلَقَ قُومٌ مِنْ مُنْضِي أَمْنِهِمْ مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلْتَلَقِينَ إِلَى ٱلْلِكِ وَأَخْبَرُوهُ إِنَّ ثُومًا مَّانَ يُحَاصِرُ ٱلْتُلْمَةَ . عَيْهِ كُلَمَّا تَعِمَ ٱستَخَاطَ عَضَا وَسَادَ مِنْ سَاعَتِهِ فَاسِدًا بَطِلْمَا سِ وَكُتَبَ إِلَى ثِوْنَاكَانَ أَنْ يَكُفُّ مَنْ تَخْلَسَرَةِ أَكُلَّفَةِ وَأَنْ يُبَادِرَ إِلَى مُلاكَاتِهِ فِي بَطِلْمَا بِسَ فَلْوَاجَةِ . عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَمَ ذَٰلِكَ فِوَاتَانَ أَمَرَ بَأَنْ يَسْتَمِرُوا عَلَى ٱلْمُصَاد وَأَخْتَاذَ بَسْنَا مِنْ شُيُوحَ إِسْرًا نِيلَ وَٱلْكُمْنَةِ وَخَاطَلَ بضب والله وأخذ من العند والدُّم والله وسار الهدام شيئا كيرا والعلق إلى ٱللَّذِينِ بَطَلْمَا بِسَ فَنَالَ خُطُوةً لَذَهِ . عَنْهِ وَوَثَنَى بِهِ قَوْمٌ مِنْ ٱلْأُمَّةِ مِنْ أَعْلِ الثَّاق ٢٠١٦ إلَّا أَنَّ اللَّكَ عَلَمُهُ كُمَّا كَانَ أَسْلَافُهُ بُعَامِلُونَهُ وَعَظَّمْ لَهَى أَضْعَا بِ جَمِعا كَانِي وَأَوُّهُ فِي الْكُنُوتِ الْأَعْظَمِ وَفِي كُلُّ مَا كَانَ لَهُ مِنَ الْاَعْتِمَاصَاتِ وَجَمَلَهُ مِنْ أَوْلِ أَصْدِقًا فِهِ . عِيْدٍ وَسَأَلَ يُوَاكَانُ اللَّهِ أَنْ يُنِي الْيُودِيَّةِ وَٱلْمُنَ اقسلاتَ وَأَرْضَ ٱلسَّايِرَةِ مِنْ كُلِّ حِزْيَةٍ وَوَعَدَهُ بِثَلَاثِ مِنْ فِنْطَادِ . ﴿ ﴿ مُثَلِّكُ مُلَّكِ وَكُتَبَ لِيُونَا كُانَ كُتُبًا فِي ذَلِكَ كُلِهِ وَهُذِهِ صُورَتُهَا . عَنْ يَعْ مِنْ دِعِمْ لِيسَ الْلِي إِلَ وْفَاتَانَ أَخِهِ وَأَمَّةِ ٱلْيُهُودِ سَلَامٌ . ١٢٨٨ تُحَمَّةُ ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي كَتِنَاهُ فِي حَمْسَكُمْ إِلَى لَسْطَانِينَ قُرِيبَا كُنِّنَا بِإِ إِلَيْكُمْ لِتَقُواعَلَى مَعْمُونِهَا ﴿ ١٤٠ مِنْ فِي مِنْ فِيسَ أَلْكِ إِلَى لَسْطَانِيسَ أَيهِ سَلامٌ . عَيْنِ لَمَّذْ رَأَيْسَا أَنْ نَحْسَنَ إِلَى أَمَّةِ أَلْيَهُودِ أُولِلَّكِنا ٱلْعَلَظِينَ عَلَى مَا تَكُنَّ لَنَا وَفَاتُهُ عَاسَيْقَ مِنْ يِرْهُمْ لَنَا عَنْهُمْ خَجَمَا لَهُمْ تَخُومَ ٱلْبُلُودِيَّةِ وَٱلْمُنَّ ٱلصَّلَاتَ وَهِيَ أَفَيْرَمَةُ وَلَدُهُ وَالرَّامَا يَنْمُ ٱلَّتِي أَلِثُتَ بِٱلْيُودِيَّةِ مِن أَدْض ٱلسَّارَةِ وَجَعِمَ قَوَا بِهِا فَتَكُونُ يَجَهِمِ أَلَذِئَ يَذْبَكُونَ فِي أُودَشَلِمَ بَعَلَ ٱلطَّرَائِبِ ٱلْمُلْكِيَّةِ أَلَى كَانَ ٱللَّهُ يُسْخَرِجُا مِنْهُمْ قَلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ إِنَّا ۚ ٱلْأَرْضِ وَقَمْ ٱلْأَنْجَارِ . وَسَارُ مَا يَعِنُّ لَمَا مِن الْسُورِ وَالْوَصَائِم وَوهَادِ الْنِحْ وَالْأَسَالِ وَ وَهِا لِمُعَا كُنَّةُ قَدْ أَنْمَنَا عَلَيْمٌ بِهِ تَبَرُّعًا وَمِنَ ٱلْآنَ لَا لِلَّنِّي شَيَّ مِنْ هَٰذَا ٱلْإِنْهَامِ مَا طَالَ ٱلزَّمَانُ . عِنْ عَالَاكُنَّ أَكْنُهُوا نُنْخَتَ مِنْ هٰذَا ٱلرَّسْمِ وَالْسَلَّمْ إِلَى يُوقَانَانَ وَلُوسَعُ فِي الْجَيْسِ ٱلْمُقَدِّسِ فِي مَوْضِم مَشْهُودٍ . عَنْ الْحَالَى دِيمْرِيُوسَ ٱلْمِكُ أَنَّ ٱلْأَرْضَ قَدِ اطْأَلْتُ لَدَيْهِ لِا يُازِعُهُ مُنَازِعٌ فَمَرْ جَبِعَ جُيُوشِهِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَوْضِي مِ الخلا الْجُنُودَ الْفُرْبَا الَّذِينَ جَا بِهِمْ مِنْ مَوْائِرِ ٱلْأَمْمِ فَتَنَتُهُ جُيُوشُ آبَائِهِ كَعُلْهُمْ.

وَالسَّينَ عِنْهِ فَلَاقَاهُ ٱلْإِسْكَنْدَرُ ٱللَّكُ فَأَعْطَاهُ كَالْوَبِطْرَةَ ٱلْبَنَّهُ وَأَفَامَ عُرْسَهَا فِي بَطْلُمَا بِنَ عَلَى عَادَةِ ٱلْمُأُوكِ إِحْفِقَالِ عَظِيمٍ وَ يَعْتِهِ وَكَتَبَ ٱلْإِسْكُنْدَ وُٱلْكِ إِلَى لِوَالْانَ أَنْ يَقْدُمُ لِلْآفَانِهِ ﴿ إِنَّ الْمُأْلُقُ إِلَى بَطْلُمَاسِ فِي مَوكِم تَجِيدٍ وَلَقَ ٱلْمُسْتَغِين وَأَهْدَى لَمْمَا وَلِأَسْحَابِهَا ضَمَّةً وَذَهَا وَهَدَابًا كَثِيرَةً فَتَالَ خُطُوةً لَدَيهمًا . والمنه وأخم عَلَه وجالُ مُفْسدُونَ مِنْ إِسْرَائِيلَ وَجَالٌ مُنَافِثُونَ وَوَشُوا بِهِ ظَلْمُ مُسْر اللَّكُ إِلَيْهُ ١٤٠٠ وَأَمْرُ اللَّكُ أَنْ تَرْعُوا ثَلِكَ يُوكَاكَانَ وَلْلَسُوهُ أَرْجُوانًا فَلْمَسْلُوا وَأَجْلَتُهُ ٱلْمِكُ بَجَانِيهِ عِيدٍ وَقَالَ لِنظَمَّاتِهِ أَعْرَجُوامَتُهُ إِلَى وَسَعِ الْدِينَةِ وَكَادُوا أَنْ لَا يَمْرُضَ لَهُ أَحَدُ فِي أَمْرِينَ الْأَثُودِ وَلَا يَسُو وَ بِقَي دِمِنَ ٱلسَّكُرُودِ . عَلَيْ ظَما وَأَى الَّذِينَ وَشُوا بِهِ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْخُدِ وَكَيْتَ نُودِي لَهُ وَأَلْبِسَ الْأَرْجُوانَ مَرْبُوا جِيثُمْ . عِنْ وَأَعَرُهُ ٱلْمِكُ وَجَلَهُ مِنْ أَسْدِقًا إِنَّهِ ٱلْخُواسَ وَأَعْلَمُهُ قَائِمًا وَشَرِيكًا فِي ٱلله . مِنْ فَهَادَ يُونَامَّانُ إِلَى أُورَشَلِمَ سَالِيا مَسْرُورًا . مِنْ وَفِي السُّنَّةِ ٱلسَّة وَالْحَاسَةِ وَالسَّنِينَ جَا يَعِيرُهُمْ مَنْ دِعِنْرُهُمْ مِن حَصَرِيتَ إِلَى أَرْضَ آبَاتِهِ . وي فَيَم بِذَاكَ ٱلْإِلْكَنْدَرُ ٱلْمِكْ فَأَغْمُ جِدًا وَرَجَم إِلَى إَسْلَاكِيةَ . 35% وَمُوسَ دِعِرْوِسُ فِيَادَةَ ٱلْجَيْسُ إِلَى أَلْهُونُوسَ وَالِّي مِعْلِمٍ سُودِيَّةً فَحَسْدَ جَيْشًا عَظِيًّا وَزَّلَ يَنْ إِنَّ أَنْ لَكُمْ مُنَّالًا اللَّهُ مَا لَا مُعْلَمُ قَالِلا عِنْ إِنَّهُ لَيْسَ قَامِن مُعَّاوم إلَّا أَنْتَ وَسِبَبِكَ مَّدُ أَضَجَتُ عُرَضَةً لِلْخُرِيَّةِ وَالتَّهْيِرِ مَلَامَ أَنْتَ تُكَعِفْكَ فِي الْجِبَالِ. ور الله والمراد المنت وافعًا بميُونك فَازُنْ إِنَّا فِي السَّهُ لِ فَعَلَادَ هُمَاكَ فَإِنَّ مَى فُوَّهُ ٱلأَمْصَادِ. ويهي سَلُّ وَأَعْلَمْ مَنْ أَمَّا وَمَن أَلَّذِينَ كُوَّازُ وَتَى ظَالْتُ يُقَالُ إنْ عُمْ لَا تَسْتَطِينُونَ ٱلنَّابَ أَمَامَنَا لِأَنَّ آبَّاكَ قَدِ ٱلْكَسَرُوا فِي أَرْضَهُمْ مَرَّتُين كَنْ فَلْتُ تُعْلِقُ ٱلنَّبَاتَ أَمَامَ ٱلْمُرْسَانِ وَجَيْشٍ فِي كُثْرَةِ جَيْنِي فِي سَهِ لِ لَاحْمَرَ فَهِ وَلَاحَمَاةَ وَلَا مُجُمَّا مَرْيُونَ إِلَهِ . عِنْ لِللَّهِ عَلَمَّا تِمْ يُونَاتُانُ كَلامَ الْمُرْيُوسَ أَصْعَلَرَبَغُطَا وَأَخْتَارَ عَشَرَةَ آلَافِ رَجُلِ وَخَرَجَ مِنْ أُورَشَلِيمَ وَلَحِقَ بِهِ بِحَكَنُ أَلْحُوهُ لْطَلْمَرَ مِهِ وَاللَّهِ وَزَلَ تُجْلَهُ لِلَّا فَأَغْلُوا فِي وَّجِهِ أَوْلِ ٱلدِينَةِ لِأَنْ مَرَسَ ٱلْمُونُوسَ كَانَ فِيا عَلَسَرَهَا . وَمُنْ لِللَّهِ عَلَفَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُدِينَةِ وَأَفْوا لَهُ فَأَسْتَوْلَ فُوكَاكَانُ عَلَ لِغًا. عِنْ وَجَمَ أَلْمُونِوسُ فَتَدَّمُ فِي ثَلَاثَةِ ٱلْآفِ قَارِسِ وَجَدْسَ كُثِيرِ عِنْ وَسَارَ نَحْوَ أَشْدُودَ كَا أَنَّهُ عَارِ مُسْلِلِ ثُمُّ عَطَفَ بَنْتُ ۚ إِلَى ٱلسَّهْلِ إِذْ كَانَ مَمَهُ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْمُرْسَانِ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِدُ عَلَيْهِمْ تَتَنَعَّهُ لُونَا تَانُ إِلَى أَشْدُودَ وَٱلْخَمَ ٱلْبِتَالُ بَينَ ٱلْحَرِيقَينَ . والله وكَانَ أَ الْمُرْيُوسُ مَّذَ خَلْتَ أَلْتَ فَارس وَرَآهُ مُمْ فِي خُنْيَ عَيْدٍ إِلَّا إِنَّ مُوكَالُنَ كَانَ عَالِكَ أَنَّ وَدُلَّهُ مُ كِينًا وَلَمْ مَلِينُوا أَنْ أَحْدَفُوا بَيْشُهِ يَرْمُونَ ٱلصَّفَ بالسَّهم مِنَ المنتج إِلَى الْمَاءَ وَيَرْبُهُ أَمَّا الشُّفِ فَبِقَ فِي مَوَافِقِهِ كَا أَمَرَ عُمَّاكَانُ حَفَّى أَعَيت خيل أُولَكِ عِلَيْهِ مِنْذِ يَزَدُ مِعْلَنُ مِجْنِي وَأَلْمَ البَتَالَ عَلَى الْعَرْفَةِ لِأَنَّ الْخَيلَ كَانَتُ فَدْ وَهَنَتْ فَكُمْرَهُمْ فَرَبُوا عِلَيْهِ وَتَبَدَّدَتِ أَلْسُلُ فِي السَّهِلِ وَفَرُوا إِلَى أَشْدُودَ وَدَخُلُوا بَيْتَ دَاجُونَ مَمْبَدَ صَنَيِهِمْ لِيَجُوا بِنُفُوسِهِمْ . عَلَيْدٍ فَأَمْرَقَ لَوْتَاكُانُ أَشْدُودَ وَالْمُدْنَ أَلِي حَوْلَمَا وَسَلِّبَ غَنَا يْنَهُمْ وَأَعْرَقَ هَيْكُلُّ وَأَجُونَ وَٱلَّذِينَ أَعْرَمُوا إلَّهِ واللَّادِ. وَيَكُونَ ٱلَّذِينَ قُتُوا بِالسُّيْفِ مَمَ الَّذِينَ أَمْرِقُوا ثَمَانِيتَ ٱلْآفِ رَجُل . ١١٥ مُمَ سَادَ فِي ثَاثَانُ مِنْ هُنَاكَ وَزَّلَ تُجَاهَ أَشْفَالُونَ تَحَرَّجَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ فِظَّانُهِ بِإِجَلال عَظيم . وَرَجْمُ لُونَا قَانُ مِنْ مَعَ \* إِلَى أُورَشَلِيمَ وَمَعْهُمْ غَنَائِمْ كَثِيرَةٌ . ﴿ وَلَهُ وَلَمَا تَعِمَ ٱلإِثْكَنْدُوْ ٱلْكُ بِيلِيهِ ٱلْحَوَادِثِ زَادَ يُونَا كَانَ عَبْنًا كَانَ وَبَتَ إِلَيْهِ بِمُرْوَةِ مِنْ ذَهَب كَا كَانَ أَسْطَى لِأَنْسَإِهِ ٱلْمُؤْلِدُ وَوَهَلَ لَهُ عَمْرُونَ وَتُخُومَا مِلْحَتَا

# أأنصل أثحادي عشر

هي وَجَمَ مَكِ مِصْرَ جُمُونًا كَثِيرَةً كَالرَّسُلِ الَّذِي عَلَى سَاحِلِ الْجَرِ وَخُمَّا عَدِيدَةً وَعَالَىٰ الْإِسْدِيْةَ عَلَى تُمْكُمُهُ الْإِسْكُنْدُو بِالْسُكُو وَإِلْمَاقًا بِمُنْسَحِهِ. \$23 تَشْرَمُ حُرِيَّةً نَظَاهِمًا بِالنِّلْمِ فَنَحَ لَهُ أَهْلُ الْمُدُّودُ وَلاَقُواْ إِذَ كَانَ الْإِسْكُنْدُو اللَّهُ فَدَاْسَ

Digitizad by GOOSIE

### ألفصل ألثاني عشر

وَرَأَى لُونَانَانُ أَنَّ لَهُ فُرْصَةً مُلاِيْمَةً فَأَخْتَارَ رَجَالًا وَسَيْرُهُمْ إِلَى رُومِيَّةً لِعُرُوا ٱلْوَالَاةَ يَيْتُمْ وَيُجَدِّدُوهَا جِيهِ وَأَرْسَلَ مَتَهُمْ إِلَى إِسْبَرْطَةَ وَأَمَاكِنَ أَخْرَى كُتَا فِي هذا المُعَنى ﴿ إِنَّ إِنَّا مُعْلَقُوا إِلَى رُوميةَ وَدَخَلُوا ٱلشُّودَى وَقَالُوا إِنَّا مُرْسَلُونَ مِن فِيسِل عُمَّا كَانَ الْكَاهِنِ الْأَعْظِيمِ وَأَمَّةِ النَّهُودِ لِجُبَدَةَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْمُوالاةِ وَالْمَاصَرَةِ كُمَّا كَانَ مِنْ قَبْلُ . فَيَهِمُ فَأَعْطَوْهُمْ كُتُهَا فَلْمَالُ فِي الْأَقَالِمِ خَتَّى لِيَلْفُوهُمْ أَرْضَ يَوفَا بسَلام و بينيج وَعَذِهُ نَسْحَةُ ٱلْكُتُبِ الَّتِي كَتَبَهَا فِي كَانَانُ إِلَّى أَعْلِ إِسْبَرْطَةَ • بين إِن يُونَانَانَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْظِمِ وَشُيُوخِ ٱلْأُمَّةِ وَمِنَ ٱلْكُفَّةِ وَسَائِرِ شَبِ ٱلْيُودِ إِلَى أَهْلِ إِسْرَطَةَ إِخْوَتِهِمْ سَلامٌ . عَنْ إِنَّ آدِيُوسَ ٱلْمَالِكَ فِيكُمْ كَانَ قَدِيمًا قَدْ أَنْفَذَ كُمُّ إِلَى أُونِيا ٱلْكَاهُنِ ٱلْأَعْظَمِ يَشْهَدُ أَتَّكُمْ إِغْوَقَا عَلَى مَا هُوَ فِي تُسْخِبَ عَلَيْ أُونِيًّا الرُّسُولَ بِإِكْرَامِ وَأَخَدَ ٱلْكُتُبَ الْمُصَرَّحَ فِيهَا إِلْمُنَاصَرَةِ وَالْوَالَاةِ . ﴿ يَجَعُ فَخَنْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنَا حَاجَهُ إِلَى ذَٰلِكَ بَا قَامِنَ ٱلنَّمْزَيَّةِ فِي ٱلْأَسْفَارِ ٱلْفَدَّسَةِ ٱلِّي فِي أَيْدِينَا وَ إِنَّ لَا نُمَا مُرَاسَلُتُكُمْ لِنُجُدَدَ ٱلْإِخَاءَ وَٱلْمُوالَاةَ لِلَّالُّا نُمَدُّ مِنَ ٱلْأَجَابَ عندَكُمْ إِذْ قَدْ مَنْى عَلَى مُكَانَيْتِكُمْ لَنَا ذُمَانُ مَدِيدٌ. ﴿ لَيْنِيْ وَإِنَّا فِي كُلَّ حِينٍ فِي الْأَعْلِدِ وَسَارُرِ اَلْأَيَامِ ٱلْفُرُونَةِ لَاَزَالُ تَذَكُو كُمُ فِي الدَّبَائِحِ ٱلِّي نُعَدِّنَا وَفِي الصَّلَوَاتِ كَمَا يَلْبَي وَمَلْيَنَّ أَنْ يُوْكُرُ الْإِخْرَةُ عِلِيعٍ وَيَشُرُّنَّا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْإَخْرَادِ. عِنْ أَمَا تَخْنُ فَعُدْ أَحَاطَتْ بَا مَضَا بِنُ حَكَثِيرَةٌ وَمُرُوبٌ عَدِيدَةٌ وَقَالُنَا ٱلْمُأْوِكُ ٱلَّذِينَ مِن حَوْلًا. كالله المِمَّا كُرْهَا أَنْ نُصَّلَ مَلَكُمْ وَعَلَى سَائِرِ مُنَاسِرِينَا وَأُوْلِيَّا فِي تِكَ المُرُوبِ والله عَانَ لَنَامِنَ السُّهَا وَمَدَدًا يُعِدُّنَا وَقَدْ تَخَلُّمنَا مِنْ أَعْدَّآتِنَا وَأَذْ تَنَاهُمْ. عَنَاجٍ وَالآنَ فَعْدِ أَخْرَنَا فُرَمَانِيُوسَ بْنَ أَنْعِلُوكُمْ وَأَنْتِبَاتِرَ بْنَ يَاسُونَ وَأَرْسَلَنَاهُمْ إِلَى ٱلرُّومَا تِينَ لِجُدْدَمَا كَانَ يَنْفَا قَسْلًا مِنَ ٱلْوَالَاةِ وَٱلْفَاصَرَةِ ١٤٢٥ وَأَمْرَاهُمَا إِلَّنَ بِمَا مَا إِلَيْكُمْ وَيُمْرُأُكُمُ ٱلسَّلَامَ وَلِسَلِمَا إِلَيْكُمُ ٱلْكُتُبَ مِنْ صَلِمًا فِي تَجْدِيدِ إِخَالِنَا عِن وَلَكُمْ جَسِلُ المُنْمِ إِنْ أَجَمُّونَا إِلَى ذَٰلِكَ ، عِنْهِ وَهٰذِه نَخْفَ ٱلْكُنْبِ أَلِي أَرْسَلَهَا إِلَى أُونياً. كان أروس من الإسروطين إلى أونيا الكاهن الأعظم سلام. على وتعد فَعَدْ وُجِدَ فِي بِنْسَ ٱلْكُتُبِ أَنَّ ٱلْإِسْبَرِطِينَ وَٱلْيَهُودَ إِخْوَةً مِنْ تَسْلُ إِيرُهِم يَ وَإِذْ فَدْ عَلَمْ أَذْلِكَ فَلَكُمْ جَيلُ الصُّنْرِ إِنْ رَاسَلْتُونَا فِيَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ السَّلام . عَنَه والكَّنّ فَإِنَّ جَوَانِهَا إِلَيْكُمْ أَنَّ مَوَاشِيكُمْ وَأَمْلَا كُكُمْ هِيَّ لَنَا وَأَنَّ مَا لَنَا هُوَ لَكُمْ . هُذَا مَا أَوْصَيَّا إِنْ تُنْلُنُوهُ ، عِنْ ﴿ وَبَلَمْ لِونَا مَانَ أَنْ قُوادَ دِعِيْرُ فِسَ قَدْ عَادُوا لِحَكَرَبِ بَ عَلَى جَنِيْبِ أَلْأُولِ عَنْهِ لَكُمْ عَرْجَ مِنْ أُودَشَلِمَ وَوَاظَعُمْ فِي أَرْضَ حَامَ وَلَمْ يَهْلُمْ أَن يَعَانُوا أَرْضَهُ . عَلَيْ ثُمُّ أَرْسَلَ جَوَاسِيسَ إِلَى تَعَلِّيمَ فَرَجَعُوا وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُم مُرْمِعُونَ أَنْ يَعْجُمُوا عَلَيْهِمْ فِي ٱلْمُلِلِ. ﴿ يَهُمُ لِمَا غَرَبَتِ ٱلنَّفَىلُ أَمَرَ يُوثَاثَانِ ٱلَّذِينَ مَعَهُ مَأْنَ يَسْمَرُوا تُحْتَ ٱلسِّلَاحِ ٱللَّيْلَ كُنَّهُ ٱسْتَعْدَادًا لِلْفَتَالَ وَفَرَّقَ ٱلْحَرَسَ حَوْلَ الْحَلَّةِ ويَهِمُ وَسِمَ اللَّهُ وُ أَنَّ يُونَانَانَ وَالَّذِينَ مَعْمَهُ مُنَاهَبُونَ الْمَتَالَ فَدَاخِلَ فُلُوبَهُمُ الرَّعْمِ وَالرَعْدَةُ فَأَخْرَمُوا النِّيرَانَ فِي تَعَلِّيمٍ وَمَرَبُوا . ١٤٠٠ إِلَّا أَنَّ فُو تَاكُن وَالَّذِينَ مَعَهُمَّ يَطْمُوا عَا كَانَ إِلَّا عِنْدَ ٱلصَّبِي لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرُونَ صَوْءَ ٱلْيَرَانِ . ٢٠ فِي تَعَبَّهُم في مَا مَانُ فَلَمْ يُدْرَكُهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ فَطَمُوا نَهْرَ أَنوَطَارُسَ . ١٠٠ فَأَزْتَدُ يُوَالَانُ إِلَى المرّبِ ٱلسُّمْيْنَ بَالْأَبِدِينَ وَصَرَبَهُمْ وَسَلَبَ غَنَايْمَهُمْ . عِينَ أَمُّ أَدْتَعَلَ وَأَتَّى دِمَشْقَ وَجَالً فِي الْهَلَادِ كُلِّهَا • عِنْهُ وَأَمَّا سِمَانُ غَخَرَجَ وَبَلَغَ إِلَى أَشْقُلُونَ وَالْخُمُنُونِ الَّتِي بالشَّرْبِ مِنْهَا ثُمُّ أَوْتَدُ إِلَى يَافَا وَأَسْفَعُوذَ عَلَيْهَا عَلِيهَا عَلَيْهِا لِكُنْ تَعَمَّ أَنَّهُم يُريدُونَ أَنْ يُسَلِّمُوا ٱلْمِلْصَنَّ إِلَى أَخْرَابِ دِيمْرِيُوسَ وَأَقَامَ هُسَاكَ خَرَسًا كُمَافِنَطُونَ عَلَى ٱلْمُدِيَّةِ. عَيْجَ ثُمَّ وَجَعَ يُوَّانَانُ وَجَمَعَ شُيُوخَ الشَّمْبِ وَأَثَرَ مَعَهُمْ أَنْ يَيْنِي خَصُونًا فِي الْيُهُودِيَّةِ عِيْكِ وَيُوْضَ أَسْوَادَ أُورَشَلْمَ وَيُشَيِّدَ حَايِطًا عَالِيا بَيْنَ أَلْلَقَتْ وَٱلْمِدِينَةِ لِنْصَلْهَا عَن ٱلمدنة وَتَشَوَّ عَلَى حدَّتَهَا حَتَّى لَا يَشْتُرُوا وَبَهِيمُوا . ﴿ فَيْ إِلَّا مُثَالِّمَ عَلَى أَنْ بَبِنُوا الْمَدِينَة وَتَقَدُّمَ إِلَيْهِمْ

كَلْمُهُ وَكَانَ زَيْفُونُ مِنْ أَخْزَابِ ٱلْإِسْكُنْدَر فَلِّلا فَلَنَّا رَأَى أَنَّ ٱلْخِيُوشَ جَبِمَا تَنَذَّرُ عَلَى دِيْرُوسَ ٱلْطَلْقَ إِلَى أَيْكُونِ لِ ٱلْمَرِي وَكَانَ يُرَبِّي أَطْلُوكُم بِنَ ٱلْإِسْكُنْدَو وَ اللَّهُ مَا لَا مُلَمَّهُ إِلَّهِ لِكُمْ يَعْكُ مُكَانٍ أَيهِ وَأَخْرَهُ بَا فَمَلَ دِعْرُوسُ وَعَالَهُ فِي ٱلْجُوشِ مِنَ ٱلْمَدَاوَةِ وَمُكَتْ هُنَاكَ أَنَّاماً كَثِيرَةً • ٢٢٢ وَأَرْسَلَ فِي أَثَانُ إِلَ وِعِتْرِيُوسَ الْمُكِ أَنْ يُخْرِجَ ٱلْجُنُودَ الَّذِينَ فِي ٱلْقُلَةِ مِنْ أُودَ شَلِيمَ وَٱلَّذِينَ فِي ٱلْخُصُونِ لِأُنَّهُمْ كَانُوا يُمَادِيُونَ إِسْرًا نِيلَ عِنْهِ وَأَرْسَلَ دِيمْرِيُوسُ إِلَى يُونَانُانَ كَا يَلَا سَأْضَلُ ذَلِكَ لَكَ وَلَأَمَنِكَ مِنْ سَأَعَظُمُكَ أَنْتَ وَأَمَّتَكَ تَنْظِيًّا مَنَّى وَافَتُنْنَى فُرْمَتْ \* ﴿ ﴿ وَالْآنَ فَإِنَّكَ تُحْسِنُ ٱلصَّنيمَ إِذَا أَرْسَلْتَ إِلَى وجَالَا يَكُونُونَ فِي تَجْدَقِي فَإِنِّي قَدْ خَذَ يَنِي جُيُوشِي كُلُّهَا. ﴿ يَهِ مُوا مُعَامِّنُ كُلاَتُهُ آلَافِ رَجُلِ أَشِدُهُ ٱلْبُلِّي إِلَّ إِنْطَاكِمَةٌ فَوَافُوا الْلِكَ فَفَر حَ الْلِكُ بِعُدُومِهِمْ . كَيْنِي وَأَجْتَمَ أَهْلُ ٱلْدِينَةِ فِي وَسَطِ ٱلْدِينَةِ وَحَسَانُوا مِنْ ةَ وَعِشْرِينَ أَلْفَ دُجُلِ يُحَاوِلُونَ قَتْلَ ٱلْكِلْ عِينِينَ فَهَرَبَ ٱلْمِكْ إِلَى دَادِهِ فَأَسْتَوْلَى أَهُلُ ٱلَّذِينَةِ عَلَى طُرُقَ ٱلَّذِينَةِ وَشَرَعُوا فِي ٱلْمَتَالِ. ﴿ يَكُمُّ فَدَعَا ٱلْمُكُ ٱلْيَهُودَ لِفَجْدَتُه فَأَجْمَكُوا إِلَيْهِ كُلُّهُمْ ثُمَّ تَقَرُّقُوا بَجُمُلَتُهِمْ فِي ٱلْمِدِينَةِ فَتَنَّاوا فِي ٱلْمِدنة فِي ذَلِكَ ٱلدُّمْ مِنَّةَ أَنْ رَجُلَ عِنْهِ وَأَخْرُقُوا ٱلَّذِينَةَ وَأَخَذُوا غَنَاتُمْ كَثِيرَةً فِي ذَٰإِكَ ٱلْوَم وَخَامُوا الْكِنَ . عَنْ فَا خَارَانُ أَهُلُ الْمُدِينَةِ أَنَّ الْيُهُودَ قَدِ أَسْتَوْلُوا عَلَى الْمَدِينَةِ يَفْسَلُونَ مَا شَأَوا أَنْخَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَصَرَخُوا إِلَى ٱلْمِكِ مُتَضَرَعِينَ وَقَالُوا ﴿ يَعْفِي عَامَدُنَا وَلَيُهُتَ ٱلْيُودُ عَنِ ٱلْإِيقَاعِ بِنَا وَبِٱلْدِينَةِ . ﴿ إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهَ وَعَقَدُوا ٱلْمَا لَمَةَ فَعَظُمَ أَمْرُ ٱلْيُهُودِ عِنْدُ ٱلْمُكِ وَعِنْدَ جَمِيمِ أَهْلِ تَمُلَّكَتِهِ ثُمَّ رَجُمُوا إِلَى أُورَسَلِيمَ بِنَنَائِمَ كَثِيرَةٍ . وَجَلَنَ دِعِتْرِيُوسُ ٱلْمِكَ عَلَى عَرْشِ مُلْكِهِ وَعَدَأْتِ ٱلْأَرْضُ أَمَلُهُ عَرْضٍ فَأَخَلَفَ فِي جِيعِ مَا وَعَدُ وَتَفَيَّرُ عَلَى يُوفَانَانَ وَكَافَأُهُ يَخِلُونِ مَا صَنَمَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُرُوفِ وَضَيَّقَ عَلَهِ جِدًّا . وَهُوَ وَمُندَ ذَلِكَ رَجَمَ تَرِينُونُ وَمَعَهُ أَنطِيُوكُمْ وَهُوَ عُلامٌ صَنِيرُ فَآنَ أَنْطِيْوَكُنُ وَلَهِسَ ٱلتَّاجَ ١٤٠٠ فَأَجْتَمَتْ إِلَيْهِ جِيمُ ٱلْجُيُوشِ ٱلَّتِي سَرْحَهَا دِيمَر يُوسُ وَفَا تَلُوا دِعِتْرِيُوسَ فَفَرَّ مُنْهَزِما عِنْهِ فَالْسَوْلَى تَرْيَغُونُ عَلَى ٱلْفِيلَةِ ثُمَّ فَعَ إنطاكِيةَ . عِنْهِ وَكُبُ أَنْطِيُوكُنُ الصَّنيرُ إِلَى لِمِنَاكَانَ قَالِلَ إِنِّي أَوْلُدَ فِي ٱلْكَمْنُوبَ ٱلأَعْظم وَأَقِيْكَ عَلَى ٱلْمُدْنِ ٱلْأَرْبَعِ وَأَنْجِدُكَ مِنْ أَصْدِقَاهَ ٱلْمَكِ جَاجِيرٍ وَأَرْسَلَ إِلَيهِ آنَيةً مِنَ ٱلنَّهَبِ لِحُلْمَتِهِ وَأَبَاحَ لَهُ أَنْ يَضْرَبُ فِي ٱلذَّهَبِ وَيَلِيسَ ٱلْأَدْجُوانَ بِمُرْوَةِ ٱلدُّهَبِ وَأَمَّامُ مِنْمَانَ أَخَاهُ قَائِمًا مِنْ عَفَيْهِ صُورَ إِلَّى خُدُودِ مِصْرٌ . ﴿ وَخَرْجَ يُحَاتَانُ وَطَافَ فِي عَبْرِ النَّهْرِ وَفِي الْلَّمْنِ فَأَجْتَمَتَ لِلْظَاهَرَ تِهِ جَمِيعٌ جُيُوشٍ سُودٍ يَّةً وَقَدِمَ أَشْفُلُونَ فَلاقَاهُ أَهْلُ ٱلْمِينَةِ بِأَحْتَفَالَ. عِنْهِ وَٱسْمَرَفَ مِنْ هُمَاكَ إِلَى مَزَّةَ فَأَغْلَقَ أَهُلْ غَزَّةَ ٱلْأَقِلَ فِي وَجْهِ عَلَمْرَهَا وَأَمْرَقَ صَوَاحِهَا بِٱلنَّارِ وَنَهَبَهَا. والما الما عَزَّةَ فِي الله الأَمَانَ فَالْقَدَهُمْ وَأَخَذَ أَنَّا وَوْسَاكِمِمْ رَهَانِ وَأَرْسَلُهُمْ إِلَّ أُورَشَلِيمَ ثُمُّ جَالَ فِي ٱلْلِادِ إِلَى حِمْشَ ، عِيرٍ وَسَمَ يُونَاكُانُ أَنْ فُوَادَ دِ عِبْرِ يُوسَ قَدْ بَلْنُوا إِلَى قَادَشِ ٱلْجِلِيلِ فِي جَيْسِ كَيْفِ يُرِيدُونَ أَن يَهْزُلُوهُ عَنِ ٱلْوِلَايَةِ عَلَيْهِ وَزَحْتَ لِلْاقَائِمِ وَخَلَّتَ بِمُعَانَ أَخَاهُ فِي ٱلْبِلَادِ . عِنْهِ فَعَاصَرَ بِنُعَانُ بَيْتَ سُورَ وَحَادَبُهَا أَيَّاما كَعِيرَةً وأَخَاطَبِها عِلَيْهِ فَسَأَلُوهُ ٱلْمَاقَدَة فَعَاقَدَهُمْ وَأَخْرَجُهُمْ مِنْ هُنَاكَ وَنْهَمُ ٱلْمَدِينَةَ وَأَقَامَ فِيهَا حَرَسًا . عِنْهِي وَأَمَّا يُوكَانًانُ وَجَدِيثُهُ فَازَلُوا عَلَى مَآه جَلْمَرّ وَقَلْ أَتْجُو زَحْوا إِلَى سَهِلِ خَامُورَ عِنْ ﴿ فَإِذَا يَجِينُ ٱلْأَجَابِ الْاقْبِمْ فِ السَّهْلِ وَقَدْ أَقَلُوا عَلَيْهِمْ كَيِنَا فِي الْجِبَالِ . فَيْنَمَّا هُمْ يَقَدَّمُونَ تُجَاهَهُمْ ﴿ وَهُمْ الْأَرْسُ مَوَاصِيهِمْ وَأَلْحُمُوا ٱلْيَتَالَ عِنْهِمْ فَفَرُّ رِجَالُ يُوَنَانَانَ جَمِا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَامَتُنْيَا أَبْنُ أَبْشَالُومَ وَيَرُوذَا بْنُ حَلْنِي قَائِدًا ٱلْجُيُوشِرِ. ﴿ إِنَّ ﴿ فَرَقَ لِمِنَانَانُ ثِيَابُهُ وَحَمَّا ٱلتُّرَابَ عَلَى رَأْتِهِ وَسَلَّى ١٤ مِنْ مُعَالِّمُ مُعَالِمُهُمْ عَالْهُمْ فَانْهَزَمُوا وَهَرَبُوا . ١ مُن م وَلَا رَأى ذلك أَلْمِينَ هَرَبُوا مِنْ دِجَالِهِ رَجِمُوا وَتَنَكَّبُوا ٱلْمَدُوُّ مَعَـهُ إِلَى قَادَشَ إِلَى مُصَكّرهم وَزَلُوا مُنَاكَ عِنْ عَلَيْهِ فَسَمَّطَ مِنَ الْأَجَانِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ لَلاَنَةُ ٱلْآفِ رَجْل ، وَرَجْمَ يوناكان إلى أورُشَلِيمَ

Digitized by GOOSE

يُقَاوِمُونَهُ حَنَّمًا تَقَدَّمُ . ١٠٠٨ وَأَنْفَذَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْثَلَمَةِ رُسُلًا إِلَى تَرِيفُونَ أَجُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِهُمْ مِنْ طَرِيقِ ٱلْبَرَّيَّةِ وَكُيْفِ لَهِ إِلَهُمْ مِيرَةً ﴿ ١ ١ مُنْ اللَّهِ مَا فُر سَانِهِ المُسَيِدِ فِي ذَلِكَ ٱلْمَيْلِ لِكُنْ إِذْ تَكَاثَرَ ٱلْمَنْحُ بِدَّا مَنَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ ٱلْسِيرِ فَأَدْتُكُ وَأَنَّى إِلَّى أَرْضَ حِلْمَادَ عِنْ وَلَا أَنْ قَارَبَ بِسُكَامَا قَتَلَ يُونَاتَانَ وَدَفَنُوهُ هُنَاكَ عِنْ وَمُ رَّيِفُونُ وَٱ نُصَرَفَ إِلَى أَرْضِهِ ، يَحْتَجُ فَأَدْسَلَ شِمَانُ وَأَخَذَ عظامَ يُونَاتَانَ أَخِهِ وَدَفَهَا فِي مُودَيْنَ مَدِينَةَ آ بَانِهِ وَلَهُ عَلَيْهُ كُلُّ إِسْرًا نِلَ فَرِعًا عَظَيا وَندَبُوهُ أَيَّاما كَثيرة. ﴿ وَشَيْدَ مِنْمَانُ عَلَى قَبْرِ أَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ بِنَا ۚ عَالِيا مُنْظُورًا مِجِهَارَةٍ نُحِتَتْ مَنْ وَرَّآهُ وَمِنْ أَمَامُ . وَيَعْدِ عَلَى الْمُبُود سَبِمَةً أَهْرَام وَاحِدًا بِإِزَادَ وَاحِدٍ لِأَيهِ وَأَيّهِ وَإِخْرَتِهِ الْأَرْبَيَةِ عِنْهِ } وَزَيْبَهَا بِنُنُونِ النُّمُوشِ وَجَعَلَ حَوْلَمَا أَغِيدَةً عَظِيَةً مَرْسُوما عَلَى الْأَغِيدَة أُسْلِمَهُ تَخْلِيدًا لِذَكُوهِمْ وَيَجَانِ الْأُسْلِحَةِ سُفُنُ مَنْفُوشَةٌ وَّكَانَتْ مَنْظُودَةً فِلْسِم وكلب المَر . وي الله المواكن الذي منه عُود بن القا إلى هذا الوم . والمن وسك زَيِعُونُ بِٱلْفَدْدِ مَمَ أَنْطِيْوَكُنَ ٱلْمَكِ ٱلسُّنْيِرِ وَقَصَلَهُ ١ اللَّهِ وَمَكَ مَكَانَهُ وَلَبِسَ نَاجَ آسِيَّةً وَصَرَبُ ٱلْأَرْضَ صَرَاتًا عَظِيمةً . عِنْ يَعْمَانُ مُعْمُونَ ٱلْيُودِيَّةِ وَعَزَّدُهَا بِٱلْرُوحِ ٱلرَّفِيفَ وَٱلْأَسْوَادِ ٱلْمُعْلِيَّةِ وَٱلْأَثْوَابِ وَٱلْرَالِيجِ وَٱدَّخَرَ مِيرَةً فِي المُسُونِ عِنْ إِلَيْ وَأَنْفَ يِعَالُ دِجَالًا وَأَدْسَلَ إِلَّ دِعِنْدِيُوسَ ٱلْمِكِ أَنْ يُنِيَ ٱلْسِلادَ لِأَنَّ كُلُّ مَا فَسَلَهُ رَيفُونُ إِنَّا كَانَ أَحْتَلُاسًا . عَنْ يَكُ فَبَتَ إِلَيْهِ دِيمْرُيُوسُ الْمُكْ بِلِمَا الكلام وَأَجَابُهُ وَكُنَ إِلَيْ كَامًا هَذِهُ صُورَتُهُ. عَلَيْهِ مِنْ دِيْمَرُوسَ ٱلْمُكِ إِلَى مِعْمَانَ ٱلْحَكَامِنِ ٱلْأَعْلَمِ وَصَدِيقِ ٱلْمُأُوكِ وَإِلَى ٱلشُّوخِ وَشَعْبِ ٱلْبَهُودِ سَلامٌ . وَمَلَ إِلَيْنَا إِسْخَلِلُ ٱلدُّهُمِ وَٱلسُّفَةُ ٱلَّتِي بَشَّتَ بِهَا إِلَيَّا وَفِي عَرْمَا أَنْ مَنْدَ مَكُمْ سَلْمًا وَثِنَّا وَنُكَاتَ أَزْبَابَ ٱلْأُمُودِ أَنْ يَنْفُوكُمْ بِمَا عَلَيْكُمْ عِيدٍ وَكُلُّ مَا وَتَعَالَكُمْ يَبِيقَ مُرْسُومًا وَٱلْخُصُونُ ٱلَّتِي بَلِنَقُوهَا تَكُونُ لَكُمْ ﴿ يَجِيعٍ وَكُلُّ مَا فَرَطَ مِنْ هَنُوَةٍ وَخَطْلَاهُ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ أَنْجَاوَزُ عَنْهُ وَٱلْإِحْطَلِلُ ٱلَّذِي لَنَاعَلَيْكُمْ وَكُلُّ وَصَيعَةٍ أَخْرَى عَلَى أُورَشَلِهِمْ نُنْفِكُمْ مِنْهَا . عَنْهِمْ وَإِنْ كَانَ فِيكُمْ أَهُلُ لِلأَكْتِبَابِ فِي جُسْدِنَا ظَلُّحُتُمْ وَلَكُنْ فِيهَا بَنْنَا سِلْمُ. ﴿ يَهِمُ إِنَّ وَفِي ٱلسَّنَّةِ ٱلْكَنَّةِ وَٱلسَّبِينَ خَلِمَ نِيرُ ٱلْأَمْمِ عَنْ إِسْرَائِلَ عَلَيْهِ وَبَدَأَ سَبُ إِسْرَائِلَ يُكِتُبُ فِي قَوْمِ السَّكُوكِ وَأَلْفُودِ فِي السِّنَة ٱلْأُولَى لِعِمَانَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْظَمِ قَائِدِ ٱلْيُهُودِ وَدَنْسِهِمْ . عَلَيْهِ فِي عَكَ ٱلْأَيُّم زَلَ يَحْمَانُ عَلَى غَزَّةَ وَحَاصَرَهَا بَهُبُوشِهِ وَصَنَّمَ دَبَّا إِلَٰتٍ وَأَذْ نَاهَا مِنَ ٱلْمُدِيَّةِ وَضَرَبَ أَحَدّ ٱلْبُرُوجِ وَأَسْتَوْلَى عَلَهِ . ١٤ وَهَمْمَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلدَّبَّاةِ عَلَى ٱلْدِينَةِ فَوَقَمَ أَسْطِرَابُ عَظِيمٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ كِلَيْنِهُمْ وَصَعِدَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَدِينَةِ مَعَ ٱلنِّسَآءَ وَٱلْأُولَادِ إِلَى ٱلسُّورِ نُمَزُّقَةً ثَلِيْهُمْ وَصَرَخُوا بِصَوْتِ عَظِيمِ إِلَى يَعْمَانَ يَسْأَلُونَهُ ٱلأَمَانَ عِنْ ﴿ وَقَالُوا لَا تُعْلِيكَ بُحَسِ مَسَاوِنَا بِلِ بَحَسِ رَأْفَتِكَ . ﴿ يَهِيْ فَرَقَ لَمْمَ شِمَانَ وَحَجَفٌ عَنْ فِتَالِهِمْ وَأَغْرَجُهُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَلَمَ ٱلْبُيُوتَ ٱلِّتِي كَانَتْ فِيهَا أَصْامُ ثُمْ دَخَلَهَا بأكشوج وَالشُّكُو ويه وأذال مِنها كلِّ دَجَاسَةِ وَأَسْكَنَ هُنَاكَ دِجَالًا مِنَ ٱلْمُتَسْكِينَ بِٱلتَّرِيَّةِ وَحَسُّنَّا وَيْنِي لَهُ فِيهَا مَنْوَلَاه عِلَيْهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي ظَلْمَةِ أُورَشَلِيمَ فَإِذْ كَاثُوا فَدْمُنعُوا مِنَ أفخراج ودفخول أنبله ومن الببع والفرآه أشتئت تجاعتهم وملت كجير ينهم ﴿ يَعْنُكُ فَصَرَخُوا إِلَى بِمَمَانَ يَسْأَلُونَ الْأَمَانَ فَأَمَّتُهُمْ وَأَخْرَجُهُمْ مِنْ هُمَاكَ وَطَهَّرَ الْطَلَّةَ مِنَ ٱلنَّجَاسَاتِ عِلَيْ وَدَحَلَهَا فِي ٱلنَّوْمِ ٱلتَّالِثِ وَٱلْمَشْرِينَ مِنْ ٱلتَّهْرِ ٱلتَّافِي فِي ٱلسُّنَّةِ ألمنة وَالْحَادِيةِ وَالسَّمِينَ بِالْحَمْدِ وَبِالسَّمْدِ وَالْحَنَادَاتِ وَالسِّنُومِ وَٱلْسِدَانِ وَالشَّمَايِمِ وَالْأَنَاشِيدِ لِأَنْحِطَامِ الْمَدْدِ الشَّمِيدِ مِنْ السَرَائِلَ ٢٢٠٪ وَوَسَمَ أَنْ يُسَدَّدَ ذَلِكَ الْيُومُ بِسُرُودِ كُلُّ سَنَةٍ . ﴿ يَهِي ثُمُّ حَمَّنَ جَبَلَ ٱلْمَيْكُلِ ٱلَّذِي بِجَانِ ٱلْقَالَةِ وَسَكَنَ هُنسَاكَ هُوَ وَالَّذِينَ مَمَّهُ . عَنْهُ إِنَّ وَرَأَى شِمَانُ أَنَّ يُوخَا أَنِّهُ وَجُلُ بَأْسِ نَجَمَلُهُ قَائِمًا عَلَى تجيم

ألجيوش وأقام بجاذر

أَنْ يَبِنُوا سُورَ ٱلْوَادِي شَرْقًا وَرَكَّمُوا ٱلسُّورَ ٱلْمُسمَّى كَافِينَاطًا. ١١٤٤ وَٱبْنَتِي بِنْمَانُ حَادِيدَ فِي ٱلسَّهْلِ وَحَسُّنَهَا بِالْأَبُوابِ وَٱلْزَالِيجِ • ١٤٠٤ وَحَاوَلَ تَرِيغُونُ أَنْ يَكَ عَلَى آسِيَةَ وَلَلْمِسَ التَّاجَ وَالْبِيِّ يَدِهُ عَلَى أَطِيوكُسَ اللَّكِ ﴿ يَكُونَ لَكِنَّهُ خَشِي مِنْ لِوَانَانَ أَنْ يُمْمَهُ وَتُجَارِبُهُ فَطَلَبَ سَبِيلًا لِأَنْ يَقْبِضَ عَلَى يُونَا ثَانَ وَيُهْلِكُهُ فَسَادَ وَأَنَّى إِلَى بَيْتَ شَانَ . عِنْ فَكُرْجَ فُونَا مَانُ يُلْقُنَّاهُ فِي أَرْبَعِينَ أَلْفَ رَجْلِ مُنْتَفَعِينَ فِيْسَالِ وَأَقَى إِلَى بَيْتَ شَانَ . عِلَيْ فَلَمَّا رَأَى تَرِيغُونُ أَنَّ لِوَنَا مَا نَقَدْ أَقْبَلُّ فِي جَيْسَ كَتِيفٍ أَ تَجْسُرُ أَنْ غُدْ يَدُمْ إِنَّهِ عَنَّهُمْ فَتَقَاَّهُ بِإِكْرَامِ وَأَوْضَى بِهِ جِيعَ أَصْحَابِهِ وَأَهْدَى إِنَّهِ هَدَايَا وَأَمْرَ جُيُومَهُ بِأَنْ يُطِيمُوهُ طَاعَتُهُمْ لِنَفْسِهِ . عَنْدُمْ وَقَالَ لِلْوِنَاكَانَ لِمَ تَقُلَتَ عَلَى هُولاء النَّفِ كُلِّهِم وَلَيْسَ يَنْكَ أَعَرْبُ . عِنْهِ أَطَافُهُمْ إِلَى النَّوجِمْ وَالْغَفِ ال نَمَّ اظَلَا يَكُونُونَ مَنْكَ وَعَلَمَ مَى إِلَى بَطَلْنَا بِسَ فَأَسُلِمُهَا إِلَيْكَ هِي وَسَارُ ٱلْخُصُونِ وَمَنْ بَقِيَ مِنَ ٱلْجُيُوشِ وَجِمِعَ ٱلْمُقَلِّينَ عَلَى ٱلْأُمُودِثُمُّ أَنْصَرِفُ رَاجِهَا فَإِنّي لَحِفاجتُ. عَنْهُ فَصَدُّفُهُ وَفَعَلَ كَالَ وَأَطْلَقَ الْجُوشَ فَأَنْصَرَفُوا إِلَى أَرْضَ يَبُوذَا عِنْ وَأَسْتَبْقَ لِنَفْسِهِ ثَلَاقَةً آلَافِ رَجُلِ زَكَ أَقَيْنِ مِنْهُمْ فِي ٱلْجَلِلِ وَصَعِبُهُ أَنْتُ. والله عَمْلُ عُمَا مَانُ بطلمًا بِسَ أَعْلَقُ أَهْلُ بَطلمًا بِسُ ٱلْأَثْوَاتَ وَقَيْضُوا عَلَيْهِ وَقَتُوا جَعِمَ ٱلَّذِينَ وَخَلُوا مَعَهُ بِالسَّيْفِ عَلَيْكَ وَأَدْسَلَ زَيِفُونُ جَيِثنَا وَفُرْسَانًا إِلَى ٱلْجَلِيلِ وَٱلْمُعْرَآءَ الْوَاسِمَةِ لِإِهْلَاكِ جِيعِ رَجَالِ يُونَاتَانَ . وَيَعْتِي لَكِيْمُ لَمَا عَلِمُوا أَن يُونَاكَانَ وَٱلَّذِينَ مَنَهُ قَدْ فَهِضَ عَلَيْهِمْ وَعَلَكُوا تَجْمُوا أَنْفُهُمْ وَتَعَلَّمُوا وَهُمْ مُتَفَلَّمُونَ مُتَأَهِّرُنَ المُتَالَ . المَّنْ وَإِذْ رَأَى ظَالُوهُمْ أَنَهُمْ مُسْتَسْلُونَ رَجَعُوا عَنْهُمْ عَيْنِ فَوَقَدُوا جَيِهُمْ بَالْسُلَامِ إِلَى أَرْضَ يَهُوذَا وَنَاحُوا عَلَى يُونَاكَانَ وَٱلَّذِينَ مَعَـهُ وَٱشْتَدَّ خَوْضُمْ وَكَانَتُ عَنْدُ جِيعِ إِسْرَائِيلَ مَنَاحَةٌ تَعْلِيَةٌ ﴿ كِينَا ﴿ وَطَلْبَ كُلُّ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ عَوْلَمُمْ أَنْ يُسْتَرُوهُمْ لِأَنَّهُمْ فَالُوا ﷺ إنَّهُمْ لَا رَبْيِسَ لَمْمْ وَلَا تَلْيِرَ فَلَنْكَ الِلَّهُمْ وَلَنْحُ ذِكْرَهُمْ مِنَ ٱلْبَصْر

#### أَلْفُصِلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

عَنْ وَلَغَ يَصُلَنَ أَنْ تَرِيغُونَ قَدْ جَمَعَ جَيْثَ عَظِيمًا لِلْهِرَ عَلَى أَرْضِ جَهُوفًا وَيُدَرِّهَا عَنْ وَرَاى أَنْ ٱلشَّفِ قَدْ دَاعَلَهُ الرَّعْبُ وَالرِّعْدَةُ فَصَيْدٍ إِلَى أُورْشَائِمَ وَجُمَّ الشَّمَّ كالله وَتَعْبَمُ وَقَالَ لَهُمْ قَدْ عَلَيْمٌ مَا فَعَلَتُ أَنَا وَإِخْرَتِي وَأَهْلُ بَيْتِ أَبِي مِنْ أَبْل ٱلسُّنَنَ وَٱلْأَكْدَاسُ وَمَا لَهُنَّامِنَ ٱلْمُزُّوبِ وَٱلشَّدَائِدِ عِينِي وَقَدْ كَانَ فِي ذٰلِكَ هَلاكُ إِنْوَنِي جَبِيهَا لِأَجُلِ إِسْرَائِيلَ وْبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي . ﴿ وَأَلْآنَ خَلَلَ لِي أَنْ أَضَنَّ بِغْنِي فِي حُمُلُ مَوْقِرِ مِنْنِي فَإِنِّي لَسْتُ خَيْرًا مِنْ اخْوَقِ ﷺ بَلْ أَتْتَهُمُ لِأَمْنَى وَلِلْأَمْنَاسِ وَلِيْسَأَيْنَا وَلُوْلَادِنَا لِأَنَّ ٱلْأَمْمَ بِأَسْرِهَا قَدِ ٱجْتَمَتْ لِتَسْدَيرِيّاً بُغْضًا . كَيْنِينِ فَلَمَا نَجْمَ ٱلنَّنْبُ هُذَا ٱلْكَلَامَ ثَادَتُ نَفُونُهُمْ ﴿ يَمْنِينَ وَأَجَالُوا بِصَوْتِ عَظِيم فَا كُمِنَ أَنْتَ فَالِنُهُ لَنَامَكَانَ يَهُوذَا وَيُونَانَانَ أُحِيكَ عِنْهِ فَعَادِبْ مَرْبَنَا وَمُها فُلتَ لَنَا فَإِنَّا نَفْلُهُ . عِنْهِ فَصَدَ جِمْ دَجَالَ أَفْتَالَ وَجَدُّ فِي إِثْمُم أَسُواد أُورَشَلِمَ وَحَسُنَهَا مِأ حَوْلًا . عَلَيْهِ ثُمُّ وَجُّهَ يُونَانَّانَ بْنَ أَبْشَالُومَ إِلَى يَافَا فِي عَدْدِ وَافِ مِنَ ٱلْجَيْشِ فَطَرَدَ أَلَّةِ بِنَّ كَاثُوا فِيهَا وَأَقَامَ هُنَاكَ. ٢٢٥ وَزَحَتَ تَرِينُونُ مِنْ طَلْمًا بِسَ فِي جَيْسٍ عَظِيم قَاصِدًا أَرْضَ يَهُوذَا وَمَمَهُ يُوثَانَانُ تَحْتَ ٱلْحِفْظِ . ﴿ يَهِمُ وَكَانَ سِمَانُ حَالًا بحادِيدَ مُّإِلَّةَ أَلَسُّهُل . عِنْ وَعَلَمْ تَرَيْفُونُ أَنَّ مِثْمَانَ قَدْقَامَ فِي مَوْضِم يُونَانَانَ أَخبِهِ وَأَنَّهُ مْرْمِمُ أَنْ يُعْمَ الْمُرْبَ مَمَهُ فَأَنْفَذَ إِلَيهِ وَسُلاعِينَ مِثْوَلَ إِنَّا إِمَّا قَبَضْنَا عَلَى فِوَاتَانَ أَخِيك لِمَالَ كَانَ مَلْيُ فِسَكِ فَهَا لِلشَرَهُ مِنَ الْأُمُودِ : ١٤٢ فَالْآنَ أَرْسِلُ مِنَّ فَطَادِ فَشَةٍ وَأَلَفُهُ رَهِيَةُ لِلَّا يَهْدُرَ بِنَا إِذَا أَطْلَقْنَاهُ وَحِيْنَانِ نُطَلَّقُهُ . ﴿ يَعْلِينَ إِنَّا أَنَّهُمْ إِنَّا يُكَلَّمُونَهُ عِمْرِ إِلَّا أَنَّهُ أَرْسَلَ ٱلْمَالَ وَٱلْوَلَدَيْنِ عَنَامَةَ أَنْ يَجَلِّبَ عَلَى نَفْسِهِ عَدَاوَةً عَظيمت مِن قبل الشُّف وَيَعُولُوا جِنْكُ لَسَبَ أَنَّهُ لَمْ يُرسلُ إِلَيْهِ ٱلْمَالَ وَٱلْوَلَدَانَ هَلَكَ. عِنْهِم فَوَجَّهَ ٱلْوَلَهُ بِنِ وَمِنْةَ ٱلْفَنْطَادِ إِلَّا أَنْ زَينُونَ أَخْلَفَ وَلَمْ بِطَلِقَ فِي آثَانَ . عِنْ وَجَأَة ترمنُون بَعْدَ ذَٰ لِكَ لِيُغِيرَ عَلَى ٱلْهَادِ وَيُدَمَّرَهَا وَدَارَ فِي ٱلطَّرْيِقِ إِلَى أَدُورًا وَكَانَ سِمْنَانُ وَجَيْشُهُ

#### أَلْفَصَلُ ٱلَّالِعَ عَشَرَ

المنه وفي السُّنة المسِّنة والتُّانية والسَّبِينَ جَمَّ دِيثر يُوسُ الْمِكْ جُيُومَهُ وَسَارَ إِلَّ مَادَايَ يَسْتَمَدُّ نَجْدَةً لِهُارَبَةِ تَرِيغُونَ ﴿ فِي ﴿ وَبَلْمَ أَرْسَاكِيسَ مَكَ فَارِسَ وَمَادَايَ أَنَ دِعِتْرِيُوسَ قَدْ دَخَلَ تُخُومَهُ فَأَرْسَلَ مِنْضَ رُوْسَآيَةٍ لِقَبْضَ عَلَيْهِ حَيًّا . ١٠٠ فَنَعَت وَضَرَبَ جَيْشَ دِيمْرُيُوسَ وَقَيْضَ عَلَيْهِ وَأَتَى بِهِ أَدْسَاكِيسَ فَجَمَلُهُ فِي ٱلنَّحْنِ . وي فَدَأَتُ أَرْضُ بَهُوذَا كُلُّ أَيَّام بِمُنَانَ وَجَمَلَ مَنْ مَضْحَةَ أَمَّتِهِ فَكَانُوا مُبْتَهِبُنَ بِلْمَانِهِ وَتَجْدِهُ كُلِّ ٱلْأَيَّامِ . يَعِيْمِ وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ ٱلْجَدِكُلِّهِ جَمَلَ بَاقَا مَرْسَى وَفَعَ تَعِاذًا لِمَزَائِرَ ٱلْتَمْرِ ٢٠٠٠ وَوَسَّمَ تَخُومَ أَمَّتِهِ وَاسْتَمْرَةَ عَلَى ٱلْبِلَادِ ٢٠٠٠ وجَمَعَ أَسْرى كَثِيرِينَ وَأَمْتَكَ جَازَرَ وَبَيْتَ مُورَ وَأَلْلَمَةَ وَأَخْرَجَ بِنَهَا ٱلْجَاسَاتِ وَأَنْكُنْ مَنْ إِغَادِمْهُ. جِئْكِ وَكَانُوا يَلْخُونَ أَرْمَنَهُمْ بِسَلَامٍ وَٱلْأَرْضُ ثُلْعِلِي إِنَّاهَا وَأَنْجَسَارُ ٱلْمُفُولِ أَغْارَهَا. كَنْ ﴿ وَحَسَانَ ٱلشُّوحُ يَجُلُسُونَ فِي ٱلسَّاحَاتِ يَغَاوَضُونَ جَيسًا فِي مَصَالِح ٱلْأُمَّة وَالشَّانِ مُنَسِّر بِلِينَ بِالنِّبَاءُ وَعَلَيْهِمْ خُلَلْ الْحُرْبِ. ﴿ وَكَانَ مِمَانٌ يُمِرُ ٱلْمُدُنّ بِالطَّمَامِ وَيُهِينُّ فَهَا أَسْلِكَ ٱلنُّصَانِ مَتَّى سَارَ ذِكُرُ عَدِهِ إِلَى أَمَّامِي ٱلأَرْضِ كالله وَوَرْدَ ٱلسِّلْمَ فِي أَدْمِهِ فَلَتْ إِسْرَائِلْ فِي فَرَى مَعْلِيم كُلْهُ وَجَلَسَ كُلُّ وَاحد تَحْتَ كُنْمِتِ وَيَنْيَهِ وَلَمْ مِكُنْ مَنْ يَدْعَرُهُم عَلَيْكُ وَلَمْ يَبْنَ فِي ٱلْأَرْضَ مَنْ بُعارِيهم وقد الْكُرْتِ الْمُأْوَكُ فِي قِكَ الْأَيَامِ . عَلَيْهِ وَقُوى كُلُّ مَنْ كَانَ صَيِعًا فِي سُدِيهِ وَغَارَ عَلَى الشَّرِيمَةِ وَاسْتَأْصَلَ كُلُّ أَيْمِ وَشِرت عَنْهِ وَعَظْمَ الْأَقْدَاسَ وَأَحْتُرْ مِنَ ٱلْآنِيَةِ ٱلْمُدَّسَةِ • عَلِيْجَ وَبَلْمَ خَرَرُ وَفَاذِ يُونَاتَانَ إِلَى دُومِيتَ وَإِسْبَرُطَةَ فَأَسفُوا أَسْنَا شَدِيدًا . عَنْهُ وَإِذْ بَنْهُمْ أَنْ يَعْمَانَ أَخَاهُ قَدْ تَقَلَّدَ ٱلْكَهَنُوتَ ٱلْأَعْظَمَ مَكَانَهُ وَصَارَت ٱلْبَلَادُ وَمَا بِهَا مِنَ ٱلْمُنْ تَحْتَ سُلْطَانِهِ عِنْهِ كَتَبُوا إِلَيْهِ عَلَى أَلُوام مِن نُحُلس تُحَدُّدُونَ مَنهُ مَا كَانُوا قَدْ مَّزَّرُوهُ مُمَّ يَبُودَا وَيُومَّا مَّانَ أَخَوْنِهِ مِنْ ٱلْمُوالَاةِ وَٱلْمَاصَرَةِ . عِنْ فَرَلْت ٱلْأَلْوَاحُ عَنْهِدِ ٱلْجَاعَةِ فِي أُورشَلِمَ وَهٰذِه صُورَةُ ٱلْكُنْبِ ٱلِّي أَنْفَدَهَا ٱلْإِسْبَرْطِيونَ. كالله من دُوسًا وَ الْإِسْمُوطِينَ وَمَنْ ٱلْمِينَةِ إِلَى سِمَانَ ٱلْكَامِنَ ٱلْأَعْظِمِ وَإِلَّى ٱلشُّيُوخِ وَالْصَحَنَةِ وَسَارُ شَعْبِ ٱلْيُودِ إِخْوَتَنَا سَلامُ . ١٠ مَنْ اللهُ الْسُلُ ٱلَّذِينَ أَنْفَذْتُوهُمْ إِلَى شَمْنَا عَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ ٱلْمَرْةِ وَٱلْكُرَامَةِ فَمْرِدْنَا بِوَفْدهم عَنَا الم مَا قَالُوهُ فِي دَوَاوِينِ ٱلشُّف مُكْذَا قَدْ قَدِمَ عَلَيْنَا فُومَانُوسُ بْنُ ٱلْطِيْوَكُمْ وَٱلْنِيبَاتِيرُ أَنْ إِسُونَ رَسُولًا ٱلْيُهُودِ لِيُحِدِدَا مَا يَنْنَامِنَ ٱلْوَالَاةِ . عَنْ يَكُمُ مُسْنَ لَدَى الشَّعْبِ أَنْ بَلْقً ٱلرَّجْلَيْنِ بِإِكْرَامٍ وَيُنْبِتَ مُودَةً كَلَامٍ ا فِي يَعِلَاتِ ٱلصَّفِ ٱلْعُصَمَةِ لِتَكُونَ تَذَكَادًا عِنْدَ شَعْبِ ٱلْإِسْتِرْطِيْنَ وَقَدْ كَتَبْنَا بِنُعْفَهَا إِلَّى بِعَانَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْظَمِ . كانها وَبُندَ ذَلِكَ أَرْسَلَ يَعْمَلُنُ فُمَا يُوسَ إِلَى رُومِيةَ وَمَنهُ زُسُ عَظِيمُ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَزَنَّهُ أَلْفُ مَنا لِنُعْرِدَ ٱلْنَاصَرَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيَنْتِهُمْ وَيَنْتُهُمْ وَيُنْتِكُمْ فَلَوا عَاذَا نُكَافَ ينمك وبنيه والما على فالع عُو وَإِخْرَتِهِ وَبَيْتِ أَبِيهِ وَدَفِيهِ عَنْ إِسْرًا لِيلَ أَعْدَاتُهُ وتَنْبِعه لَهُ بِالْمُرْيَةِ وَكُتِ فِي أَلْوَامٍ مِن تَحْلَى جَلُوهَا عَلَى أَنْصَابِ فِي جَبَلِ صِهْدُونَ عِي كُل ما صُورَتُهُ • فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْعَاشِرِينَ شَهْرِ ٱلْيُولَ فِي ٱلسُّنَةِ ٱلِمُلَّةِ وَٱلتَّامَةِ وَٱلسَّبِينَ وَهِي ٱلسُّنَةُ اَلِثَالِثَةُ لِسِمَانَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَسْطَمِ فِي سَرَمَالَ ﷺ فِي عَشْمِ عَظْيمِ مِنَ ٱلْسَحَمَةِ وَالنَّمْ وَدُوْما الْأُمَّةِ وَشُيُوحُ ٱلْبَلادِ ثَنَتَ عَدْمًا أَنْ قَدْ وَقَمْتَ مُرُوبٌ كَتِيرَةُ فِي ٱلْهِلادِ ﴾ إلى وَأَنَّ شِمَانَ بْنَ مَنْلِسَا مِنْ بنِي بَادِبَ وَإِخْوَتُهُ قَدْ أَلْفُوا بِأَنْفُسِهِمْ فِي المُحَاطِر وَالْعَصُوا أَعْدَا أَمْتِم صِالَةً لِأَقْدَاسِم وَالشِّرِيَّةِ وَأَوْلُوا أَمَّهُمْ عَدًا كَيْرًا كانتها وَأَنَّ يُواَالُنَ جَمَّعَ آخُلُ أَمَّتِهِ وَتَعَلَّدُ فِيهِمُ ٱلْكُمَّاوِتُ ٱلْأَعْظَمُ ثُمَّ الفَعْم إلى قومهِ. عِنْ إِنْ مَمَّ أَعْدَاوُهُمْ مِأَلْسَادَةِ عَلَى أَرْضَهِم لِلْدَ مِرْوا بِلادَهُمْ وَلَيْوا أَبْدِيهُمْ عَلَى أَنْدَاسِهِمْ - كُلِّيلًا حِنَّانِهِ نَهُمَنَ سَمَانُ وَقَاتِلْ عَنْ أَمَّتِهِ وَأَنْفَقَ كَثِيرًا مِنْ أَمُوالِهِ وَسَلَّمَ رِحَالَ الْبَأْسِ مِنْ أُمَّتِهِ وَأَحْرَى عَلَيْهِمِ ٱلْأَرْزَاقَ . عَنْ وَحَصَّنْ مُدُّنَّ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَبَيْتَ صُورَ إِنَّتِي عِنْدَ حُدُودِ أَلِيهُودِيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ أَسْفَ أَ الْأَعْدَادَ مِنْ قَالَ وَجَمَّلَ هُنَاك

Digitized by C100916

حَرَسَا مِنْ دِجَالِ ٱلْيَهُودِ . عَنْ وَحَمَّنَ يَافَا أَلَقَ عَلَى ٱلْهَرُ وَجَاذَرَ ٱلَّتِي عَلْمَ خُدُودِ أَشْدُودَ حَيْثُ كَانَ الْأَعْدَآهُ مُعْمِينَ مِنْ قَبْلُ وَأَسْكُنَ هُنَاكَ يَبُودًا وَجَمَلَ فيها كُلُ مَا بَأُولُ إِلَى إِعْزَادِ شَأْمِهَا . جِيهِ فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّفُ مَا فَسَلَّ بِعَمَانُ وَٱلْجَدَالَةِي شَرَعَ فِي إِنْنَا أَنْهِ لِأُمَّتِهِ أَقَالُوهُ قَالِمًا لَمْمْ وَكَاهِنَا أَعْظَمَ لِلَّا صَنَّمَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهَ وَلأَجْلِ عَدلُهُ وَالْوَفَا ۚ الَّذِي حَفِظَهُ لِأَمَّتِهِ وَالْسَالِيهِ إِعْزَازَ شَعْبِهِ بَجَسِمِ الْوَجُوهِ . 218 وَفِي أَيُّمِهِ مُّ ٱللَّهِ عَلَى يَدَيْهِ بِإِجْلَا ۚ ٱلْأُمَّم عَنِ ٱلْبَلَادِ وَطَرْدِ ٱلَّذِينَ فِي مَدِيفَ دَاوُدَ بأورَ شَلِيمَ وَكَالُوا لَذَ بَوَا لِأَنْفُهِم ظَلْمَ تَكُورُجُونَ مِنْهَا وَتُقِسُونَ مَاحُولُ ٱلْأَقْدَاسِ وَيُفْسِدُونَ المُهَادَة إِصَادًا عَظِيًّا حَيْثِهِ وَأَسْكُنَ فِيهَا رِجَالَّامِنَ ٱلْيُهُودِ وَحَسُّنَهَا لَعِياتَةِ ٱلْإلادِ وَالْمَدِينَةِ وَرَفَمَ أَسُوارَ أور شلِم . عِنْهِ وَأَوَّهُ ٱلْمِكُ فِيعْرِيُوسُ فِي ٱلْكَمْنُوتِ الْأَعْظِم وَاللَّهِ وَجَمَّلُهُ مِنْ أَصْدِفَا فِهِ وَعَظْمَهُ جِدًا عِنْهِ إِذْ كِنَّهُ أَنَّ ٱلرُّومَانِينَ لِبَحُونَ ٱلْيَهُودَ أُولِيَّةَ لَمْمُ وَمُناصِرِينَ وَإِخْوَةً وَقَدْ تَلْقُوا رَسُلَ سِمْمَانَ بِإِحْمُوامٍ . عَلَيْكُ وَأَنَّ أَلْيَهُودَ وَكُهَنَّهُمْ قَدْ حَسْنَ لَدَيْهِمْ أَنْ يُكُونَ شِمْسَانُ رَبْسًا وَكَاهِنًا أَعْظَمَ مَدَى الدَّهر إلى أَنْ يَعُومَ أَنِي الْمِينَ الْمُنْفِقِ وَيُحْونَ قَائِدًا لَمُمْ وَيَهْمُ إِلْأَقْدَاسِ وَلِيْمِ مِنْهُمْ أَنَاسَا عَلَى ٱلْأَعْالُ وَالْبَادِ وَالْأَسْلِمَةِ وَالْمُسُونِ عِنْهِ وَيَتَوَلَّى أَمَّرَ ٱلْأَقْدَاسِ. وَأَنْ يُطِيعَهُ ٱلْمِيمُ وَتُكْتَبَ بَانِهِ جَمِعُ الصَّكُوكِ فِي الْهِلادِ وَلَلِمَسَ الْأَرْجُوانَ وَالنَّصَّبِ ﴿ وَلاَ عَلْ لِأَحْدِ مِنَ الشُّفْ وَٱلْكَهَنَّةِ أَنْ يَفْضَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ أَوْكُنَا لِفَ شَيْنًا يَمَّا بَأْمُر بوأَوْ يَجْمَعُ عَجْمًا بِدُونِهِ فِي الْبِلَادِ أَوْ يَلِيْسَ الْأَدْجُوانَ وَغُرُوهَ النَّهْبِ عَيْنِهِ وَمَنْ فَسلَ خَلَافَ ذَٰلِكَ وَنَقَضَ شَيْنَا مِنْهُ مُؤْوَ نُجِرُمُ . عَلَيْحٌ وَقَدْ رضَى ٱلشَّمُ كُفَّهُ بأَنْ يُقَلَّمَ مِمْمَانَ جَمِيمَ مَا ذَكِرَ عِلْمُهُ وَقَبِلَ مِمْمَانُ وَرَضِي أَنْ يَكُونَ كَلَّهِمَا أَعْظُمُ وَقَائِمًا وَرَبْعِيا لِأَمْهُ ٱلْيُهُودِ وَلِكُمَّنَهُ وَمَا كِمَا عَلَى ٱلْجَبِيرِ ، عَلَيْكُ وَرَسُوا إِنْ تُدَوَّنَ هَنِيهِ ٱلْكَتَابَةُ فِي أَلْوَاحٍ مِنْ نَحَامٍ وَمَنَمْ فِي دِوَاقِ ٱلْأَقْدَامِ فِي مَوْضِمٍ مَشْهُودٍ عِلَيْنَا وَوُمَنَمُ صُودُهَا فِي ٱلْحِرَّالَةِ حَتَّى تَبْنَى لِسِمْانَ وَيَلِيهِ

#### ألفضل الخامِس عَثَرَ

كان وَأَنفَذَ أَنطِيوكُم بُنُ دِينَزِيُوسَ ٱلْمِكِ كُتُنَّامِنْ مَزَائِرِ ٱلْجَرِبِلَى مِعْمَلَ ٱلْكَامِن وَيْسِ أَمْهُ ٱلْبُودِ وَإِلَى ٱلشُّبِ أَنْهُمْ عَيْدٍ وَهْذِهِ فَخُواها . مِنْ أَنطِيرُكُمْ ٱلْمِكِ إِلَّ رَعْمَانَ الْكَاهِنِ ٱلْأَعْظَمِ وَ نِيسَ الْأُمَّةِ وَإِلَى شَعْبِ ٱلْيَهُودِ سَلامٌ . عِيهِ إِنَّهُ إِذْ كَانَ مَوْمُ مِنْ ذَوِي ٱلْمَسَادِ قُدْ تَسَلُّمُوا عَلَى مُلْكَةِ آلِيَّا كَانَ مِنْ حَمَّى ٱلْآنَ أَنْ أَسْخَلُصَ ٱلْمَلْكَةَ حَتَّى أَعِيدَهَا إِلَى مَا كَانَتْ مَلْفِينَ قَبْلُ وَقَدْ حَشَدْتْ جُيُّونَا كَثِيرَةُ وَجَوْنَ أَسْطُولًا الْمُرْبِ عِيرِي وَأَنَا عَادَمُ أَنْ أَتَعَدُّمْ عَنِي ٱلْلِادِ الْأَنْتُمْ مِن الَّذِينَ أَفَسَدُوا فِي بَلادِنَا وَمَرْ بُوامُدُنا كَتِيرَةً فِي الْمُلْكَةِ عِنْ فَالْآنَ أَقِرُ الْكُكُلِ صِلْطَةِ عَطْما عَنكَ أَلْمُوكُ مِنْ قَبْلِي وَكُلُّ مَا أَغَوْكَ مِنْهُ مِنَ التَّقَادِمِ . ١٤٠٠ وَقَدْ أَبْحَتُ لَكَ أَن تَعْرِبَ فِي بلادكَ سَكَّةً خَاصَّةً عِينِي وَأَنْ تَكُونَ أُورَشَلِمُ وَٱلْأَقْدَاسُ مُرَّةً وَكُلُّ مَا جَرْتَهُ مِنَ الأُسْفِةِ وَبَيْفَ مُ مِنَ الْمُسُونِ الَّتِي فِي بِدِكَ فَلِينَ لَكَ. عِنْ وَكُلُّ مَرْبِيةٍ مَلْكُيّة كَانَتْ فَهَا سَلَفَ أَوْ تُكُونُ فَهَا إِلِّي تُنْفَى مِنْهَا مِنَ ٱلْآنَ عَلَى مُولِ ٱلزَّمَانِ . ويعج وَإِذَا فُوْنَا عِمْلَكُتنَا أَعْزَزْنَاكَ أَنْ وَأَمْنَكَ وَأَلْمُكُلَّ إِعْزَازًا عَظِيًّا حَتَّى يَتَلَأَلاً عَدُكُم في ٱلْأَدْضَ كُلُّهَا . عَيْنِهِمْ وَفِي ٱلسُّنَّةِ ٱلْلِنَّةِ وَٱلرَّابِمَةِ وَٱلسَّبِينَ خَرَجَ أَنْطِيُوكُمُ إِلَى أَدْضَ آ إِيَّهِ فَأَجْتُمَ إِلَيْهِ جِمِمُ ٱلْمُيُونِ حَقَّى لَمْ يَبْقَ مَعَ وَيِفُونَ إِلَّا نَفَرُ يَسِيرُ . عَإِل تَعَشَّعُهُ أَنْطِيُوكُمْ ٱللَّكُ فَأَنْطَلْنَ هَادِبًا إِلَى دُورًا أَلِّي عَلَى أَنْجَرِ عَنْدَ إِذْ أَيْضَ أَنْ قَدْ تَرَاكُم عَلَيْ الشَّرْ وَخَذَلُهُ الْخُيُوسُ . عِنْهِ فَتَزَلَ أَنْطِيوكُمْ عَلَى دُودَا وَمَعَهُ مِنْهُ وَعِشْرُونَ أَلْمَا مِنْ رَجَالِ ٱلْحُرْبِ وَغَانِيَةُ آلَافِ فَارِسِ عَلَيْكِ وَأَعَاطَ بِالْدِينَةِ وَتَقَدَّمَ ٱلْأَسْطُولُ منَ ٱلْجُرِ مَعْنَاتِيَ ٱلْمَدِينَةَ يَزَّا وَبَحْرًا وَلَمْ يَعْعُ أَحَدًا يَدْخُلُ أَوْيَخْرُجُ . ﴿ وَالْجَ وَقَدِمَ فُومَا يُوسُ وَالْذِينَ مَمَهُ مِنْ دُومِيةَ وَمَمَهُم كُنُبُ إِلَى الْمُلُوكِ وَالْلِلادِ كَيْبِ فِيهَا مَكْفَا . عَلَيْ مِنْ لُوكِوْسَ وَوْرِ ٱلرُّومَاتِينَ إِلَى بِطَلْمَاوْسَ ٱلْمُكِ سَلِامٌ. ١٠٠٠ لَقَدْ أَتَانَا رَسُلُ

ٱلْيُودِ أُولِيَانًا وَمُنْصِرِينَا نُجَدُّونَ قَدِيمَ ٱلْوَالَاةِ وَٱلْنَاصَرَةِ مُرْسَلِينَ مِنْ فِسِلِ شَعَانَ ٱلْكَاهِن وَشَعْبِ ٱلْبَهُودِي إِنْ وَمَعَهُمْ زُسٌ مِنْ ذَهِبِ وَزُنَّهُ ٱلْفُ مَنَا . عِنْ إِلَيْ فَلَوْلِكَ رَآيًا أَنْ مُحُتُ إِلَى ٱلْمُأُولِدُ وَالْهِلادِ أَنْ لَا يَطِلْبُوهُمْ بِسُوه وَلَا يُقِيُّوا طَلِهم مَرْبًا وَلَا عَلَى شَى وين مُدُنهم وَبلادهم ولا يُناصر وامن عُكارِبهم عنه وَحَسْنَ أَوْ يَا أَنْ تَمْلَ مِنهمُ ٱلتُّرْسَ . عِنْهُ إِنَّ فَرَّ إِلَيْكُمْ مِنْ بِلادهمْ بَمَضُّ مِنْ دِجَالَ ٱلْمَسَادِ فَأَسْلَمُوهُمْ إِلَى يَعْمَانَ ٱلْكَامِنِ ٱلْأَعْظَمِ لِنَتْتُمْ مِنْهُمْ عَلَى مُثْمَنِي شَرِيتُهِمْ • عَلَيْ وَكَبِّ بِمُسْل ذٰلِكَ إِلَى دِيمُرِيُوسَ ٱلْمُكِ وَأَقُالُسَ وَأَزْارَاطِيسَ وَأَرْسَاكِيسَ ٢٠٠٦ وَإِلَى جَمِع ٱلبلادِ إِلَى لَمَاكُنَ وَإِسْبِرَطَةَ وَدِلِمَ وَبِنْدُسَ وَسِيكِونَ وَكَادِيَّةً وَسَامُسَ وَيَغِيلَتَ وليكة والكرانس ودودس ونسيلس وكوس وسيين وارادس ومرينة وكيدس وَقُوْسُ وَٱلْكَيْرُوانِ • يَكُونُهُمْ وَكُنُوا بِنُسْجَة مَكَ ٱلْكُنْبِ إِلَى يَصْلَنَ ٱلْكَاهِنِ ٱلأَعْظِيرِ من و أيوم الله عامر أخلوكم اللك دوراً وكم قال بنا في وينم عليا الْجَانِيقَ وَأَحَاطُ بِمَرْمُونَ لِنَالًا يَدْخُلُ وَيَخْرِجَ • ﴿ إِنَّ إِنَّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِمُمَانُ أَلَقَى رَجْلٍ مُخْتِينَ نُمْرَةً لَهُ وَفَعَّةً وَفَعَهَا وَآنِيَةً كَتِيرَةً جِنِهِجٍ فَأَنِي أَنْطِيُوكُمْ أَنْ يَطْبَلُهَا وَفَعَن كُلُّ مَا كَانَ عَلَقَدَهُ بِهِ مِنْ قَبْلُ وَتَغَيَّرُ عَلَيْهِ عَنْ الْمُعَلِيهِ لِنْفَاوِضَهُ قَا لِلْا أَتُكُمْ مُسْتَوْلُونَ عَلَى يَافَا وَجَازَرَ وَٱلْقَلْصَةِ ٱلَّتِي بَأُورَ شَلْيَم وَهِيَ مِنْ مُدُنِ تَمُلُّكُي ٢٢٤ وَقَدْ مَرَّاتُمْ نُخُومَهَا وَضَرَاتُهُمُ ٱلْأَرْضَ صَرَّاتَهُ عَظَيْمٌ وَتَسَلَّمُهُمْ عَلَى أَمَاكِنَ كَتِيرَةً فِي مُلْكَتِي. ﴿ مُنْهِمُ فَالْآنَ أَسْلِيمُوا ٱلْمَدُنَ ٱلَّذِي ٱسْخَوَذَتُمْ عَلَيْكَ وَأَدُوا مَرَاحَ ٱلأَمَاكِنِ ٱلِّي تَسَلَّمُ لَمُ عَلِيهَا فِي خَارِج تُخْومِ ٱليَّبُودِيَّةِ ١١٤ ﴿ وَإِلَّا فَأَدُّوا عَنها خَسَ مِنَةٍ فَطَارَ فِنْنَةٍ وَعَنِ أَلَمْ لَلافِ الَّذِي أَ تَفْتُمُوهُ وَعَنْ خَرَاجٍ ٱلْمُدْنِ خَسَ مِكَ قِطَارِ أَخْرَى وَإِلَّا وَفَدْنَا مَلَيْكُمْ مُفَاتِينَ . عَنْ يَعْ أَيْنُو يُوسُ صَاحِبُ ٱلْمَكِ إِلَى أُورَ خَلِيمَ وَشَاهَدَ تَجْدَ بِحَمَانَ وَحَرَانَةَ آنَيْتِهِ ٱلْمِشِيَّةِ وَٱلذَّهَبِّةِ وَأَكَّانًا وَافِرًا فَلْهِتَ وَأَخْبَرُهُ بِكَلَامُ ٱلْمِينِ. ﴿ وَإِنَّا مَأْجَابَ بِعَمَانُ وَقَالَ لَهُ إِنَّاكُمْ تَأْخُذُ أَدْمَنَا لِقَرِيبِ وَكُمْ فَسَوَّلِ عَلَى شَرَّهِ لِأُجْنَىٰ وَلٰكِنَّهُ مِيرَاثُ آ إِيَّنَا أَقِّي كَانَ أَعَدَّآوْنَا قَد اَسْتَوْلُوا عَلَيْ ظُلْما حِنا مِنَ الدَّهْر وَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْفُرْمَةَ أَسْرُودُونَا مِيرَاتَ آبَانِياً بِهِ فَإِمَّا مَا فَا وَجَاذَرُ أَفَانِ تَطَالِكُ جِما فَإِنَّمَا كَانَتَا تَخِلَانِ عَلَى ٱلشُّعْبِ فِي بِلادِ مَا تُكَالِّتِ شَدِيدَةٌ غَيْرَا أَنَّا فُؤَدِي عَنْهَا مُثَّة عُطَادٍ. ظَمْ يُجِهُ أَ يَنُويُوسُ بَكَامَةٍ عِلَيْهِ وَرَجَمَ إِلَى ٱلْكِ مُنْصَبًا وَأَخْبَرَهُ بِهَا ٱلكَلام وَجُهُدِ مِمَانَ وَكُلِ مَا شَاهَدَهُ فَنَعَت ٱللَّكَ غَنَّا شَدِيدًا . ١٠٠ وَرَكَ تَرَعُونُ فِي سَفِينَةِ وَفَرَّ إِلَى أَوْمُلُوسِيكِنَ المُنْ اللَّهِ عَنَّوْضَ ٱلْمِكُ قِيَادَةَ ٱلسَّاحِلِ إِلَى كَنْدَاوُسُ وَجَعَلَ تُحْتَ يَدِهِ جُنُودًا مِنَ ٱلرَّجَالَةِ وَفُرْسَانًا عِنْ إِلَيْهِ وَأَمْرُهُ أَنْ يَزْحَفَ عَلَى ٱلْيُهُودِيَّةِ وَأَوْعَزَ إِلَهُ أَنْ يَبَنِيَ قَادُوْنَ وَتُحْمِنَ ٱلْأَيْرَابِ وَيُشَاتِلَ ٱلشَّبِ. ثُمُّ إِنَّ ٱللَّكَ تَنَفُّ وَيَلُونَ. \*\*\* مَنَاعَ كَنْدَاوُسُ إِلَى يَثِياً وَجَمَالَ مُنْجُمُ الشَّبِ وَيُبِوْمُ مَلَ ٱلْيَهُودِيُّ وَيَسْبِي فِي

## طُرُوالَيْهُ وَيَوْكُا وَمَمَ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

ٱلشُّف وَيَقْتُلُ وَيَنَى قَدُونَ عِلَيْهِ وَجَلَ فِيهَا فُرْسَانًا وَجُنُودًا لِفَرْجُوا وَيَتَسُرُوا فِي

عليه قسم في منا من بازد وأخر بنا أباء باست كدباوس هي تدنا بناس الله باست كدباوس هي تدنا بناس الله المناسبة الم

ٱلرَّجَالُ عَبْرُوا وَدَّآهُ مُ عَيْمِيعٌ فَفَرَّقَ ٱلشَّمْ وَجَعَلَ ٱلْمُرْسَانَ فِي وَسُطِ ٱلرَّجَّالَةِ وَكَانَتُ فُرْسَانُ الْمَدُوَّ كَتِيرَةَ جِدًا جِيمِينِ ثُمْ نَغُوا فِي الْأَبْوَاقِ ٱلْمُقَدَّسَةِ فَانْكُسَرَ كَنْدَبَاوْسُ وَحَيْثُ اللَّهِ وَسَقَطَ مِنْهُمْ قَتْلَى كَثِيرُونَ وَقَرَّ ٱلْإِفُونَ إِلَى ٱلْحِصْنَ . عَنْهُ حَيْدُ لَمْ حَ يَهُوذَا أَخُولُوخَنَا وَتَعَبَّهُمْ لِمُحَنَّا حَتَّى بَلْغَ كَنْدَ بَاوْسُ إِلَى قَدْرُونَ ٱلَّتِي بَنَاهَا عِينِهِ فَقُرُوا إِلَى ٱلْبُرُوجِ ٱلَّتِي بِأَرْضُ أَشْدُودَ فَأَخْرُفَكَ بِٱلنَّارِ فَسَقَطَ مِنْهِمُ أَلْقَا رَجُل مُ رَجَمَ إِلَى أَرْضِ يَهُوذًا بِسَلَّامٍ . ١ ١١٤ وَكَانَ بَطْلَمَاوُسُ بْنُ أَبُولِسَ قَدْ أَقِيمَ قَايْدًا فِي بُعْمَةً أَرِيحًا وَكَانَ عَنْدُهُ مِنَ ٱلْمِثْةِ وَٱلذَّهِبِ مَيْ كَثِيرٌ عَلَيْهِ وَكَانَ صِهْرَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْلَمِ . والله فَتَشَاحَ فِي طَلْبِهِ وَطَلَبَ أَنْ يَسْتَوْلِي عَلَى الْبِلادِ وَقَدْ فَوَى الْفَدْدَ بِيغَانَ وَيَذِي حَقَى يُلكُمُمُ . وَأَن يَعْمَانُ يَجُولُ فِي مُدُن أَلْبَلادٍ يَظْرُ فِي مُمَّاتِهَا مَثَرَلَ إِلَى أَدِيكَ هُوَ وَمَثَنَّنَا وَيَهُوذَا ٱ يَاهُ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلِلَّهِ وَٱلسَّابِعَةِ وَٱلسَّبُعِينَ فِي شَهْرٌ شُبَاطَ عِينِهِ فَأَنْرَهُمُ أَنْ أَبُوبُسَ بِحْصَيْنِ كَانَ قَدْ بَنَاهُ يُقَالُ لَهُ دُوقٌ وَهُوَ يُطْيِرُ لَهُمُ ٱلْصَدْرَ وَصَنَعَ لَهُمْ مَاذُبَّةِ تَعْلِيَّةً وَأَخْنَى هُنَاكُ رِجَالًا ﴿ كِلَّهُ ۚ فَلَمَّا سَكَّرَ شِمْانُ وَبُوهُ قَامَ بطلماوسُ وَمَنْ مَمُهُ وَأَخَذُوا سِلاَعَهُمْ وَوَتُهُواعَلَى سِمَانَ فِي ٱلْمَأَدُّبَةِ وَقَتَلُوهُ هُوَ وَٱبْنَيْهِ وَبَعْضَا مِنْ غِلْمَانِهِ ATP وَغَانَ خَانَةً فَظِيمَةً وَكَافَأَ الْخَيْرَ بِالشِّرْ . عِنْهِ ثُمَّ كُتَبَ بَطْلْمَاوُسُ بِذَاك وَأَرْسَلَ إِلَى ٱلْمُكِ أَنْ يُوجِهَ إِلَيْ جَيِثَ لِنصرتهِ فَيسَلَّمَ إِلَيْهِ ٱلَّهِ وَٱلْمُدَنَ والمُعَمَّ غَوْمًا إِلَى جَازَرَ لِإِهْلَاكِ يُوحَنَّا وَأَنْفَذَ كُنَّا إِلَى رُوْسَآةً ٱلْأَلُوفِ أَنْ يَأْتُوهُ حَقَّ بِمُطَيِّمُ فِئْةً وَذَهَا وَهَدَايَا ﴾ وَأَدْسَلَ آخرينَ لَيسَوْلُوا عَلَى أُورَشَلِيمَ وَجَبَسِلُ ٱلْمُيكُلِ . واحدُ وأحدُ وأخرَرَ مُوحنًا فِي جَازَرَ بِهَلاكِ أَبِيهِ وَأَخَوَمِهِ وَأَنَّ بِعَلْمَاوُسَ قَدْ بَتْ مَنْ يَقْتُهُ . كَانِيْكِ فَلَمَا سَمِ ذَلِكَ بُهِتَ جِدًّا وَقَبْضَ عَلَى ٱلرَّجَالِ ٱلَّذِينَ أَقُوا لِيقَلُوهُ

وَتَعْلَمْ لِللَّهِ أَنَّمْ لِمُ يَدُونَ أَهْلَاكَ. عَيْنِهِ وَيَدِيُّهُ أَخَبَارِ لِمُعَنَّا وَمُرُوبِهِ وَمَا أَبْنَاهُ مِنَ ٱلْمُنَاسَةِ وَيَاذُهُ ٱلْأَسْوَارَ أَلِي بَلَعَا وَأَمَّالُهُ عَنْهُ مُكُونَةً فِي كِتَالِ أَيْمِ كُونُونِهِ الْأَعْظَمِ مُنْدُ تَقَدَّدُ ٱلْكَشَيْرِتَ ٱلْأَعْظَمُ بَنْدَ

## سِلْفُرُ ٱلْكُمَّالِيْيِنَ ٱلثَّالِيِّيَ أَلْهَمُكُ الْأَوْلُ

عنه إلى الإخوة النهود الذين بي بسر سلام ، الكم بن الإخوة النهود الذين في الورضيم و بلاد النهود الدين بي بسر سلام ، الكم الله ويذكر عدام ما إليهم والمعنى وبناو النهود النهود المناه و وتستعل وبناخ فلر بكم المرسية ووتسائل وتبسكم في أوان السوء ويشي في مناه المناه ويتبلكم في أوان السوء ويشي في مناه المناه والمناه و المناه ويتبلكم في أوان السوء ويشي في مناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمن

Digitized by GOOSE

لْكُوا فِي هَيْكُلِ ٱلنَّنَاقِ بِحِيلَةِ ٱخْتَالُمَا عَلَيْهِمْ كَهَنَّهُ ٱلنَّنَاقِ . هُوَ إِلَى أَنْهُ جَأَة أُنْطِيُوكُسُ وَمَنْ مَمَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى هُنَاكَ مُتَظَاهِرًا بِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُقَادِنَهَا وَفِي نَفْسِهِ أَنْ يَأْخُذُ ٱلْأَمْوَالَ عَلَى سَبِلِ الصَّلَاقِ. ﴿ وَهُلِي فَأَيْرَزَ كَهَنَّ أَاتُنَايَةِ ٱلْأَمْوَالَ وَدَخَلَ هُوَ مَمَ نَفَرِ يَسِيرِ إِلَى دَاخِلِ ٱلْمُبَدِئُمُ أَغْلُمُوا ٱلْمَكُلُ. ١٢٢ عَلَيْهُ ظَمَّا دَخَلَ أَعْلُوكُنُ تَشُوا آبًا خَيْاً كَانَ فِي أَدْضِ ٱلْمَكِلُ وَقَلْفُوا حِبَازَةً رَجُوا بِهَا الْقَائِدُ ثُمَّ صَلْمُوهُم صَلْمًا وَحَرُوا دُوْوَسُهُمْ وَأَلْفُوهَا إِلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلْمَارِجِ . عَلَيْ كُلُّ شَيْء تَبَارَكَ إِلَمْنَا الَّذِي أَسْلَمَ ٱلْكَفَرَةَ . عَنْهُ وَبِعْدُ فَإِذْ كُنَّا مُرْمِينِ أَنْ نُمِّد عِبْدَ تَعْلِيرِ الْمُمْكُلِ فِي أَلْيَوْمِ ٱلْخَامِسِ وَٱلْمِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ كِنْلُودَا ثِنَامِنَ ٱلْوَاجِبِ أَنْ نُعْلَنَ إِلَيكُمْ أَنْ تُسَيِّعُوا أَنْمُ أَيْضًا عِيدَ ٱلْظَالَ وَالنَّارِ ٱلِّي ظَهْرَتْ حِينَ بَنِي تَحْمَا ٱلْمُكُلِّ وَٱلْمَذَيْحَ وَقَدَّمُ الدَّيِحَةَ. عَنْ إِلَا أَنْ مِينَ أَجِلَ آبَاوْنَا إِلَّى قَادِسَ أَخَذَ بَعْضُ أَتَقِيّا الْكُفَّةِ مِنْ ثَادِ ٱلْمُذَبِّح سرًا وَخَبَاوها فِي جَوفِ بِنَّرِ لَا مَا وَيها وَحَافِظُوا عَلَيْهَا بَخِيتُ بَقِي ٱلْوَضِمُ تَجْلُولًا عِندَ ٱلْجِيمِ. كَنْ وَبَعْدَ أَنْفِضَا وَسَينَ كَثِيرَةٍ حِينَ شَاهَ أَهَٰذَ أَرْسَلَ مَكُ فَارْسَ تَحْسَأَ إِلَى هُسَ فَبَتَ أَعْالَ ٱلْكُوْنَةِ اللَّذِينَ خَبْلُوا ٱلنَّارِ لِالْتِمَالِهَا إِلَّا أَنَّمْ كَا حَدُّونَا لَم تَجِدُوا كَادًا بَلْ مَا ۚ خَارًا ﷺ فَأَرَحُمُ أَنْ يَفِرُنُوا وَيَأْوَابِهِ وَلَمَا أَحْسِرَتِ الذَّاجِحُ أَمَرَ تَحْسَا ٱلْكَفَاةَ أَنْ يُغْفِحُوا بِهٰذَا ٱللَّهُ ٱلْخَصْبُ وَٱلْمُوسُوعَ عَلَيْهِ ﴿ يَهِمْ لَا مَا مُنْكُ اكَدَٰ لِكَ . وَلَمَا يَرَتَ ٱلنَّمُسُ وَقَدْ كَانَتْ تَخْفُوبَةً بِالْنَهْمِ أَتَّمَاتُ ثَالُ عَظِيمَةً حَتَى تَعْبُ الْمِيمِ . عَلَيْنِ وَعِندَ إغراق ٱلدُّيجَةِ كَانَ ٱلْكَهَنَةُ كُلُّهُمْ يُسَلُّونَ وَكَانَ يُمَانَانَ يَبْدَأَ وَٱلْبَلُونَ يُجِينُونَهُ . عَلَي مَا صَلَّى بِهِ تَعْدَا . أَيُّهَا الرُّبُّ الرَّبُّ الإلْهُ خَالِقُ الْكُلِّ الْمُرْهُوبُ اللَّهِي اللَّاوِلُ الرَّحيمُ يَا مَنْ هُوَ وَحْدَهُ ٱلْمِكُ وَالْلِأَ ﴿ يَهِينَ إِنَّا مَنْ هُوَ وَحْدَهُ ٱلْتُنْفَضِ لَ الْعَادِلُ الْقَدرُ ٱلأَذَلِ تُخْلِصُ إِسْرَائِيلَ مِنْ حَجْلَ شَرِ ٱلَّذِي ٱصْطَقَى آبَّا أَوْقَدْتُهُم . عَلَيْ تَقَبُّل ٱلذِّيجَةَ مِنْ أَجْلِ جِيمِ شَعْبِكَ إِسْرائِيلِ وَمُنْ مِيرَاتُكَ وَقَدْسُهُ عِينَ إِلَيْ وَأَجْمُ شَتَاكَناً وأُعْتِي الْمُسْتَمْبِدِينَ عِنْدَالْأُمْمِ وَانْظُرْ إِلَى الْمُشْتَئِينَ وَالْمُشْوْتِينَ وَلَيْظُمِ الْأَمْمُ أَنْكَ أَنْتَ إَلَٰكَ ﴾ ﴿ وَعَالِبِ ٱلطَّالِينَ وَٱلْقَادِنِينَ بَغَيْرٍ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَغْرِسُ صَمَّكَ فِي مَكَانِكَ ٱلْمُتَدُّسِكُمَا قَالَمُوسَى . ﴿ يَهِمْ وَكَانَ ٱلْكَهَنَةُ لِمَ يَمُونَ بِٱلْأَناشِيدِ . ﴿ يَهِمْ وَلَمَا أَمْرَمَتِ الذَّبِيمَةُ أَمَرَ تَحْدَيَا إِنْ يُعِيعُوا مَا بَقَ مِنَ ٱللَّهَ عَلَى ٱلْجَادَةِ ٱلْكَبِرَةِ. ٢٠٠٤ فَلَمَّا صَنُّوا ذَٰلِكَ أَتَّقِدَ ٱلْمَبِينَ فَأَمْفَاهُ ٱلنُّورُ ٱلْنُبَعِثُ مِنَ ٱلْمُدْبَعِ . عَيْبِهِ فَخَاعَ ذَٰلِكَ وَأَخْبِرَ مَكِكُ فَارِسَ أَنَّ ٱلْمُوسِمَ ٱلَّذِي خَبَّا فِيهِ ٱلْكَهَّنَـةُ ٱلنَّارَ حِينَ جَلاَّتُهم قَد ظَرَ فِه مَا وَهِ طَهُرَ الَّذِينَ مَمْ غَمَنَا ٱلَّذِيهِمَ . عِنْهِمْ أَسْتِيهُ ٱلْكِ وَمَثَرُهُ مَعْدِسَا بَعْدَ أَفْض عَنِ ٱلْأَمْرِ عِنْ إِنَّ أَنْسَلَتَ ٱللَّهِ اللِّهِمْ وَأَخَذَ عَطَايًا كَثِيرَةً وَوَهَبَّا لَمْ عَلَيْ وسماهُ ٱلَّذِينَ مَمَ تَحَمَّا نَفْطَادَ أَيْ تَعْلِيرًا وَيُمْرَفُ عِنْدَ كَثِيرِينَ بِغَطَايَ

#### أَلْفُصُلُ ٱلثَّانِي

Dimiting by CODSIC

فَنْزَلْتِ ٱلنَّادُ مِنَ ٱلنَّهَا ۚ وَأَفْنَتِ ٱلدِّيفِ أَكَدَلِكَ دَعَا سُلْبِانَ فَنْزَلْتِ ٱلنَّارُ مِنَ ٱللَّهَا ۗ وَأَفْتِ ٱلْحُرِقَاتِ . عَلَيْهِ وَقَالَ مُوسَى إِنَّا أَفْنِيتَ ذَيِعَةُ الْحَلِيَّةِ لِأَنَّهَا لَمْ وَاستَل. المُنْ وَكُذَلِكَ عَبْدَ سُلْيَانُ لِتَدْشِينِ غَانِيةَ ٱلْأَيْلِمِ . وَلَا يُورِمَ ذَلِكَ فِي ٱلنَّهِ لَاتِ وَٱلنَّذَاكِ ٱلَّتِي لِتَعْمَا وَكَيْفَ أَنْشَأْ مُكْتَبَةً جَمَعَ فِيهَا أَخْبَارَ ٱلْمُلُوكَ وَٱلْأَنْبِيا، وَكِنَا لِمِنْ دَاوُدَ وَرَسَا يُلَ ٱلْمُلُوكِ فِي ٱلتَّفَادِم . عَنْ وَكُذَاكِ جَمَّم يَهُوذَا كُلَّ مَا فَقِد مِنَا فِي ٱلْحُرْبِ ٱلِّي حَدَّثَ لَنَا وَهُوَعِنْدَنَا ﴿ يَجَيْعِ فَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ عَلَجَةٌ بِذَلِكَ فَأَرْسَلُوا مَن وَأَخذهُ إلَكُم . عليه وَإِذْ قَدْ أَزْمَنَا أَنْ نُمِّدَ عِيدَ التَّطْيِرِ كَتِنَا إِلَيْكُمْ وَإِنْكُمْ لْفْسِنُونَ السُّنْمَ إِذَا عَبْدَتُمُ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامَ . عَنْهِ وَاللهُ ٱلَّذِي خَلَّمَ جِمَ شَعْبِ وَوَدّ عَلَى أَخْبِمِ ٱلْمِرَاثَ وَٱلْمُكَ وَٱلْكُهُنُوتَ وَالْمُدِسَ عِنْهِ كَمْ وَعَدَ فِي ٱلشَّرِيَّةِ زَجُو مِنْهُ أَنْ مُ خَنَا قَرِياً وَتَجَمَّنَا مِمَا تَحْتَ السَّاءَ إِلَى الْمُوسِمِ ٱلْمُصَدَّسِ عَلِيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ أَنْفَذَنا مِنْ شُرُودٍ عَظِيمَةٍ وَطَمَّرَ ٱلْمُوضِعُ . عَنْهُ إِنَّ ٱلْحُوَادِثَ أَلِّي وَقَمْتُ لِيْهُوذَا ٱلْمُستَابِي وَإِخْوَتِهِ وَتَطْهِيرُ ٱلْمُنْصِكُلِ ٱلْمَظِيمِ وَتَدْشِينَ ٱلمَذْيَحِ ﴿ لَكُنَّ وَٱلْمُرْوبَ ٱلِّي وَقَتْ مَمَ أُنْطِيْوَكُمْ ٱلشَّهِرِ وَأَنِهِ أَوْبَالْمُودَ ﴿ إِنَّهِ ۗ وَٱلْآبَاتِ أَلَى ظَهْرَتْ مِنَ ٱلسَّهَا فِي حَقّ ٱلَّذِينَ تَحَسُّوا لِدِينِ ٱلْيَهُودِ حَقَّ إِنَّهُمْ مَمَ قِلْهِمْ تَسَلِّطُوا عَلَى ٱلْبِلَادِ بَحِلْتُهَا وَطَرَدُوا جَامِيرَ ٱلْأَعَاجِم عِنْهِ وَاسْتَرَدُوا ٱلْمُنْكَلَ أَلْذِي ٱشْتَرَ ذِكُرُهُ فِي ٱلْمُكُوبَةِ بِلْمُرِهَا وَحَرُدُوا ٱلْمِينَةُ وَأَخِوا الشَّرَامُ الَّتِي كَادَتْ تَطْعَيلُ لِأَنَّ الرَّبُّ عَلَفَ مَلَيْهِم بكُفْرَةِ مَاجِ وَ اللَّهُ عِنْ الْأَمُودُ أَلِنَي شَرَحَا بَاسُونُ الْتَرْوَانِيُّ فِي خَسْمَ كُلْسِوفَ أَقْبُلًا غُنْ عَلَى أَخْتِصَادِهَا فِي دَرْجِ وَاحِدٍ . عَنْهِ وَلَّا زَأَيْا تَكَاثُرُ الْمُوَادِثِ وَالصُّوبَةِ ٱلَّي تَشَرَّضُ مَنْ أَدَادَ الْحُوْضَ فِي أَخْبَارِ التَّارِيخِ لِكَثَّرَةِ الْمُوادِّ ﷺ حَمَّانُ مِنْ هَمَنا أَنْ تَجَمَّلُ فِهَا كَتَبَاهُ فُحَامَةً فِمُطَالِمِ وَسُهُولَةً فِمَانِظِ وَفَائِدَةً لِجُسِمٍ. عَنْهُم فَلَمْ مُكُن تَكُفُّنَا لِمُذَا الِأَخْتِصَادِ أَمْرًا سَهُ لَا وَإِنَّا تَمَّ بِالْعَرْفِ وَالسَّهَرِ عَلَيْنِ كَا أَنْ ٱلَّذِي لِيدُ مَلْانَةً وَيَتَّنِي بِهَامَنْهَةَ النَّاسِ لَا يَحْفُونُ الْأَمْرُ عَلَيْهِ سَهِلَا غَيْرَ أَثَا لِأَجْلُ مَرْصَلَةٍ ٱلْكَثِيرِينَ سَلَّغَمَّلُ هٰذَا التَّمَبَ عَنْ طِيبَةٍ نَفْس عَلَيْهِ تَارِكِينَ التَّنْقِقَ فِي تَفَاسِل الْحُوادِثِ لِأَصْعَابِ التَّالِيخِ وَمُلْتَرِمِينَ فِي الْمُخْتِصَادِ السِّيرَالَة لَعْمَ الْوَقَامِ . عَنْهُ كَمَّ يَنْنِي لَن يَهْدِسُ بَيَّا جَدِيدًا أَنْ يَهُمُّ يَجِيعِ أَخِرَاهَ ٱلْلِكَ الْوَلِمَنْ يُكِيرُ أَلْوَهُم وَٱلتَّصُورُ أَنْ يَعَلَّلُ أَسْبَلِ ٱلزَّيَّةِ هَكَمَّا مَا تَخُنْ فِيهِ عَلَى مَا أَدَى . عَلَيْ عَلَنْ ٱلْحَيْ وَٱلْكُلامَ عَلَى كُل أَمْرِ وَالْجُتَ عَن مُرْه فَخُرُه مِن شَانِ مُصَيِّفِ ٱلسَّادِيخ عِيدٍ وَأَمّا أَلْتُغِمُ فَرْخُسُ لَهُ أَنْ يَدُوقَ أَلْمَدِيثَ بِاخْتِمَادِ مَمَ إِهْمَالُو ٱلتَّدْفِيقِ فِي ٱلْمَاجِمِ . كالله وَهُمَا نَشْرَعُ فِي إِيرَادِ ٱلْمُوَادِثِ مُعْتَصِرِينَ مِنَ ٱلْخِيدِ عَلَى مَا ذَكُوْ مَاهُ إِذْ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِمَابَةِ ٱلْإِطْنَابُ فِيَا قَبْلَ ٱلتَّارِيخِ وَٱلْإِيجَازَ فِي ٱلتَّارِيخِ

#### ألفضل الثالث

هيه جين كانت المدينة المشكسة عارة آيت والفراغ مخوطة غاية المنظيلية المن على المدينة المنظيلية المنظيرية المنظيرة المنظيرية المنظيرة المنظيرية المنظيرة المنظ

أَلِي سَكِنَهُ فِي النَّهَا هُو يُراقِبُ الْوَضِعَ وَيُدافِعُ عَنْ فَيَضْرِبُ الَّذِينَ يَفْصِدُونَهُ بِالشَّرِوْنِيلِكُمْ ، عِنْ هُمُنَا مَا كَانَ مِنْ أَصْرِ هَلِيوُدُورَسَ وَعَا يَدْ الزَّوْاتَةِ

#### أَلْفَصَلُ ٱلرَّالِغُ

وي أمر الأموال والموالي الله عنه الله المرافة الموال والوطن يملوف اوياكا لما المرافة المرافة المرافة المرافة المرافة المرافة المرافق ا هُوَ أَغْرَى هَلْيُودُورُسَ بِذَالِكَ وَجَلِّبَ مَلْيِهِ ذَٰلِكَ ٱلشَّرُّ ﴿ وَبَهَمْ مِنْ وَقَاحِهِ أَنَّهُ وَمَفَ ٱلْخُسِنَ إِلَى ٱلْدِيدَةِ وَٱلْقَائِمَ بَعَظَةٍ أَهْلِ وَطَنَّهِ وَٱلْنَيُودَ عَلَى ٱلنَّرِينةِ بأنَّهُ صَاحِبُ دَسِيةِ . وَهِي فَاشْنَتْتِ ٱلْمَدَاوَةُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَ عَوَاصٌ مِعْمَانَ شَرَعَ فِي ٱلْتُسْلِ . كله مُناكًا تَبِينَ أُونِا مَا فِي ذَاكَ ٱلْكُمَامِ مِنَ ٱلْحَلَمِ مَعَ مَافَةِ ٱلْجُرْلُوسَ قَالِدٍ بِعَلْمِ سُوريَّةَ وَفِينِيقَيَةَ أَلَّذِي كَانَ عِلْدُ عِمَانَ فِي خُبُهِ قَصَدَ ٱللَّكَ عِنْعِيَ لَا وَاسْيَا بِأَهْل وَطَنِهِ وَلَكِنَ آجِنَاتَ لِمَمَا لِحَ تَهُمُّ ٱلصَّفِ رَمَّتِهِ عِنْ يَكُولُ أَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ مِنْدِ عنا يَهِ ٱلْمُكِ لَا أَسْكُنُ أَنْ تُكُونَ ٱلْأَحْوَالُ فِي سُلامٍ وَلَا أَنْ يُلْلِعَ مِعْمَانُ عَنْ رَعُونَهِ ۚ . ﴿ يَعْيَنِكُ وَكَانَ أَنَّهُ بَنْدَ وَفَاةِ سَلَوْضُ وَأَسْدِلا ۗ أَنْطِيوكُم ٱلْلُقْبِ بِالشَّهِرِعَلَى ٱلْمُلْكِ طَبِمَ يَاسُونُ أَخُو أُونيا فِي ٱلْكَنُوبَ الْأَعْظَم عِيدٍ فَوَقَدَ عَلَى ٱللَّكِ وَوَعَدَهُ بَلَاتُ مِنْ وَسِيْنَ فَطَارَ فَنْدَ وَبَها بِنَ قَطَارًا مِنْ دَخُلُ آخَرَ ، عِنْ وَمَا عَدَا ذَلِكَ صَينَ لَهُ مِنَّةً وَخُسِينَ قَطَارًا غَيْرَهَا إِنْ رُجْمَ لَهُ بِالْطَةِ ٱلْمِكِ فِي إِكَامَةِ مَدْرَسَةِ لِتَرَوْض وَمُوضِم الْعَلْمَانِ وَأَنْ بِكُنْفَ أَهْلُ أُورَشَلِمَ فِي رَمُونَةِ إِطْلَاكِةَ. عِنْ فَأَجَابُ لُلْكُ إِلَى ذَٰلِكَ فَتَلَدُ الرَّئَاسَةَ وَمَا لَيْتَ أَنْ مَرَفَ شَنَّهُ إِلَى عَادَاتِ ٱلْأَمْمِ عِينَ وَأَلْتَى الإنتيمَالَ الَّتِي أَنْهُمَ بِهَا ٱلْمُلُوكُ عَلَى ٱلْيُهُودِ عَلَى بَدِ يُوحَنَّا أَيِ أَوْيُولُسَ الَّذِي فَلِدَ ٱلسِّفَارَةَ إِلَى ٱلزُّومَانِيُّونَ فِي عَلْدِ ٱلْوَالَاةِ وَٱلْمُناصَرَةِ وَأَبْطَلَ رَسُومَ ٱلشَّرِيَّةِ وَأَدْخَلَ سُفَّنَا تُخَالِفُ ٱلشَّرِيَّةَ عِنْكُمْ وَبَادَرَ فَأَقَامَ مَدْدَسَةُ الدَّرُوْسُ تَحْتَ ٱلْعُلْمَةِ وَسَاقَ نُحْبَةَ ٱلْعُلَمَانِ فَجَلَهُمْ تَحْتَ ٱلْفَبَيَةِ . ١٤٤٤ تَسَكُنُ ٱلْمُسِلُ إِلَى عَادَاتِ ٱلْيُوَادِ وَٱلْقُلْقُ بِأَخْلَاقِ ٱلْأَجَانِبِ بِشِدَّةٍ كُجُودٍ يَاسُونَ ٱلَّذِي هُوّ كَافِرُ لَا كَلِعِنْ أَعْظَمْ عِلَيْهِ حَتَّى إِنَّ ٱلْكَنَّـةَ لَمْ يَمُودُوا يَمْرِصُونَ عَلَى خِدْمَةِ ٱلمذَّبَح وَأَسْتَهَا وَا بِأَلْمُ كُلِّ وَأَحْلُوا الدُّمَا عَ لِيَنَالُوا حَطَا فِي جَوَاثِوَ ٱلْكُبُ ٱلْعُرَّمَةُ بَعْدَ ٱلْمُكَرَّاةُ فِي رَمِي ٱلْمَطَاتِ ١٤٠٠ وَكَانُوا يَسْتَقِنُونَ بَالَّتِي ٱلْجَاهِمُ وَيَتَسَافَسُونَ بَقَاخِرِ ٱلْمُوتَانِ. والله عَلَيْهِ عَلِيْهِ أَمَاقَتْ بِهِمْ رَدْيِثْ مُنْسِيدَةً فَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُولُوا بِرُسُومِمْ وَعَرَضُوا عَلَى التَّشَبُّ بِهِم هُمْ صَادُوا أَعَدَا اللَّهُ وَمُنْتَسِينَ عَلَيْنِ لِأَنَّ الْفَاقَ فِي الشَّرَيعَةِ الْإِلْمَةِ لَا يَنْعَبُ سُدَّى كُمَّا يَفَهَدُ بِذَلِكَ مَا سَجِي \* • عِيهِ إِلَى وَأَمَا جَرَتْ فِي سُورً ٱلْمَارَعَةُ أَلِّي تَجْرِي كُلُّ سَنَةٍ خَاسِتَةٍ وَٱلْكِ حَامِثُ عَلِيْ الْفَذَ يَاسُونُ ٱلْحَيثُ دُسُلًا مِنْ أُورَشَلِيمَ إِنْطَاكِينَ الرَّعَوِيُّةِ وَمَتَهُمْ تُلَاثُ مِنَةٍ دِرْهَمَ فِضَةٍ لَذَيْجَةٍ هَرَّكُلِيسَ. لكِنُ هُولاً أَ طَلُبُوا أَنْ لَا نُفْقُ عَلَى الدِّيهِ قِلْأَنَّ ذَلِكَ كَانَ غَيْرَ لَا يُقَ بَلِ نُفْقَ فِي شَيْء آخَرَ. كَنْ هُوَا ٱلَّهُ لَيْ قَصْدِ مُرْسِلِهِ لِذَبِهَةِ مَرَكُلِيسَ لَكِنَّهُ بِسَمْيِ ٱلَّذِينَ خَلُوهُ أَنْفِقَ فِي بِنَّاءَ سُفُنِ ثُلَائِكَةٍ . عِنْهِ وَأَرْسِلَ أَبُّونِيُوسُ بَنُ مِنْسَاؤُسَ إِلَى مِصر لْمَا يَمَة بَطَلْمَاوْسَ فِلُومَا تُورَ اللَّهِ فَلَيمَ أَطْلِوكُنْ أَنَّهُ قَدْ غَيْنَ عَنْ تَدْبِيرِ الْأَمُودِ فَوَجَّهُ ٱهْتِمَامُهُ إِلَى تُخْصِينِ نَفْسِهِ وَرَجَمَ إِلَى كِأَنَّا ثُمَّ سَازَ إِلَى أُورَشَّلِيمَ ١٤٠٠ فَأَسْتُمَّلُهُ يَاسُونُ وَأَهُلُ الْمَدِينَةِ أَسْتُعَا لَا جَلِي لَا وَدَخَلَ بَيْنَ الْمُتَاعِلِ وَالْمُتَافِي ثُمُ أَنْصَرَفَ مِنْ خُنَاكَ بِلْكِيْسِ إِلَى فِنْفِقَةَ . عَنْهُمْ وَبَهْدَ ، دُوْ تَلَاثِ سِنِينَ وَجَّهَ يَاسُونُ مَنَلاوُسَ أَغَا يِعْمَانَ ٱلْمُذْكُودِ لِيَحْسِلَ أَمُوَا لَا لِسَبِكِ وَيُفَاوِمَهُ فِي أَمُودِ صُمَّةٍ عَلَيْكَ فَتَرَأَفَ إِلَى الله وأطرأ عظمة سلطانه وأحال الكهنوت الأعظم إلى نفسه بأن زاد تلاث مسة يَصْطَادِ فِشَةٍ عَلَى مَا أَعْطَى يَاسُونُ . عَنْهِ ثُمُّ رَجَ وَتُمْتَ أُوَامِرُ ٱلْمِكِ وَلَمْ بَكُنْ عَلَى مَّى ويما يَلِينَ بِٱلْكَهَنُونِ ٱلْأَعْظِمِ وَإِنَّا كَانَّتْ لَهُ أَخْلَاقُ عَاشِم عَينٍ وَأَحْقَلُهُ وَحْسَ صَادٍ. ﴿ إِنَّ إِنَّ مَا مُعَلِّمَا فَإِنَّ بَاسُونَ ٱلَّذِي خَتَلَ أَخَاهُ خَتَلَهُ ٱخْرَفُطْرٍ دَ وَقَرَّ إِلَى أَرْضَ بَنَّي عُوْنَ عَيْدًا وَأَسْتُولَى مَنْلَاوُسُ عَلَى ٱلرِّئاسَةِ إِلَّا أَثْهُمْ يُوفِ شَيْنًا مِنَ ٱلْأَمُوالِ ٱلَّتِي كَانَ وَعَدْ بِهَا ٱلْهِكَ . ١٨ ١٨ فَكَانَ سُسْتَرَاتُسُ دَنِيسُ ٱلْتَلْفَ يَالَهُ لِإِنَّهُ كَانَ مُوزَّلُيّ

وَفِينِفِيةَ وَكَانَ فِي الْوَاقِمِ يَفْصِدُ إِنْفَاذَ مَرَام الْمَكِ . عَنْ فَلَمَّا جَأَهُ أُورَشَليمَ أُحسنَ ٱلْكَاهِنَ ٱلْأَعْظُمُ مُلْقًاهُ تَحَدُّنَّهُ مِمَّا حَكُوشِنُوا بِهِ وَصَرَّحَ لَهُ بِسَبِ فَدُومِهِ وَسَأَلَهُ هُلَ ٱلْأَشْرُ فِي ٱلْحَيْفُ فِكَا ذُكُرَ لَهُ . ١٤ عَنْ إِلَى الْمُأْمِينُ ٱلْأَعْظَمُ أَنَّ ٱلْمَالَ هُوَ وَدَايْم الأرامل وَالْيَنَامَى ١١٠ وَأَنْ صَهَامِتُ لِمِرْكَالُسَ بْنِ طُوبِيّا أَحْدِ عَظَمَا وَالْأَشْرَافِ ثُمُ أَنَّ ٱلْأَصْ لَيْسَ عَلَى مَا وَشَى بِهِ شِمَانُ ٱلْمُنَافِقُ وَإِنَّا ٱلْمَالُ كُلُّهُ أَرْبَهُ مِنَّةٍ فِنطَارِ صَنَّةٍ وَبِئْتَ ا قِطَاد ذَهَبِ ٢ إِنَّ لَلْ يَكُوزُ بِوَجْهِ مِنَ ٱلْوَجُوهِ هَمْمُ ٱلَّذِينَ ٱلْتَنُوا فَعَاسَهَ الْوْصِهِ وَمَا يَهُ وَمُرْمَةَ الْمُمْكُلِ الْمُكُرِّمِ فِي الْسَكُونَةِ كُلِمًا . عِلْهُ لِكُنَّ هَلُودُورس بِنَّاةً عَلَى أَمْرِ ٱلْمُكِ أَصَرُّ عَلَى خَلَّ الْأَمْوَالِ إِلَى خِزَاتَةِ ٱلْمِكِ عِينَ } وَعَيْنَ يَوْمُا وَخَلَ فِيهِ الْمُغْصِ عَنْ ذَٰلِكَ . فَكَانَ فِي جِيرِ الْمُدِينَةِ الرِّيَّاشُ شَدِيدُ عَلَيْهُمْ وَأَسْلَرَ وَالْمُهَنَّةُ أَمَامَ ٱلْمَذَيَحِ بَحُلَلِهِمِ ٱلْكُهُنُوتِيَّةِ مَيْتَهُلُونَ خَعُوالسُّهَا ۚ إِلَى الَّذِي سَنَّ فِي الْوَدَائِمِ أَنْ تُصَانَ لْمُسْتُوْدِيهَا . ﴿ إِنَّا ﴿ وَكَانَ مَنْ رَأَى وَجَهَ ٱلْكَاهِنِ ٱلْأَعْظَمِ يَفَطِّرْ فُوادُهُ لِأَنْ مَنظرَهُ وَأَمْعًاعَ لَونهِ كَانَا يُبِئَانِ عَا فِي نَفْسِهِ مِنَ ٱلِأَرْتِئَاشِ عَلَيْهِ ۚ إِذْ كَانَ ٱلرَّجُلُ قَدِ أَشْعَلَ عَلَيْهِ ٱلرَّعْتُ وَٱلْمُتَمُّرِ وَهُ فَكَانَا يَدلُّونِ ٱلرَّائِينَ عَلَى مَا فِي ظَيِمِنَ ٱلْكَابَةِ. ١ ٢٠٠ وَكَان التَكُنُ مَنْكَذَرُونُ مِنَ ٱلْبُيُوتِ أَفْوَاجًا لِيُصَلُّوا صَلَاةً عَامَّةً لِسَبَبِ ٱلْمُوَادِ ٱلشَّرِفِ عَلَى المُوضِم . جِرَاكِم وَكَانَتِ اللِّمَالَةُ يَزْدَخِنَ فِي الشُّوارِعِ وَهُنَّ مُفَرَّمَاتُ بِٱلْمُوح عُمَّتَ ثَلْدِيَنَ ۚ وَالْمَدَ اَدَى دَّلِكَ الْمُدُودِ يَجَلَوْنَى بَسَشْنَ ۚ إِلَى الْأَوْلَبِ وَبَسْشُنُ إَل الأُسُولِ وَأَعْرَاكِتُ بَعَلَمْنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ عَيْنِهِ وَكُلُّنَ بَاسِطَاتُ أَيْدِيَنَ إِلَى السَّارَةُ يَضَرُّعَنَّ بِالإِبْهَالِ. ويهي فَكَانَ أَنْكَادَ الْجُهُودِ وَأَنْتِظَادُ الْكَاهِنِ الْأَصْلَمِ وَهُوَ فِي أَدْ تَمَاشِ شَدِيدٍ بِمَا يُصَدِّعُ ٱلْقُلْبَ رَحْةً . عَنْ وَكَانُوا يَضَرُّمُونَ إِلَى ٱلْإِلْهِ ٱلْقَدِير أَنْ يَنْفُظُ ٱلْوَدَائِمُ مَوْفُورَةً لِلسَّوْدِعِيمًا . عَلْهِ أَمَّا هَلِودُورُسُ فَكَانَ آخِذًا في إغْلم ما تَعْنَى بِهِ وَقَدْ حَشْرَ هُمَاكَ مَعْ شُرِطِهُ فِي الْجُزَانَةِ. ﴿ يَجَائِعُ صَنَعَ رَبُّ ٱلْجَا وَسُلطَلُنُ حَشَلَ فِلْدَوَالَةِ عَظِيْمَةٍ حَتَّى إِنَّ جِمِعِ الَّذِينَ اجْرَاوا عَلَى الْمُشْوَلِ صَرْحَتُهمْ فُلَدَةُ اللهِ وَأَخَلَهُمُ الْأَخْعِلَالُ وَٱلزُّعْبُ . عِيلَةٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ ظَهْرَ لَمْمُ فَرَسٌ طَلَهِ وَأَكِ نَخِفْ وَجِازُهُ فَا يَرُ فَوَبَ وَضَرَبَ هَلُودُورُسَ بِمَوَافِر يَدَيْهِ وَكَانَتْ عُدَّةُ ٱلأَكْ كَأَنَّهَا مِنْ ذَهَبِ . وَيُلِي وَرُ آسَى أَيْمَا لِللَّودُورُسُ فَيَانِ عَبِياً الْفُوهُ بَدِيمًا ٱلْبَاآ مَسَا ٱلمَابِلِ فَوَقَفَا عَلَى جَانِيْدِ تَجَلِدَانِهِ جَلِدَا مُتَوَاصِلًا حَتَّى أَنْخَلَهُ بِٱلشَّرْبِ، عَيْنِكَ فَسَقُطَ لَمَا عَمْ عَلَى الْأَرْضُ وَغَسْمَهُ ظَالَامُ كَتِيفٌ فَرَقُمُوهُ وَجَمَلُوهُ عَلَى عَمل . عَلَيْ كا فا به بَندَ أَنْ دَخَلَ الْخُوَانَةَ الْلَا كُورَةَ فِي مُوك حافل وَجُندِ كَثِيرِ قَدْ أَصَعَ تَحْمُولًا لأَمْنيت لَهُ وَقَدْ تَعِلْتُ لَهُمْ قُدْرَةُ أَلَهُ عَلَائِنَةً . ﴿ وَهِمْ أَفَّتُ عَالَ مُطَّرُومًا بِأَلْفُوهِ الإليانيةِ أَجْكُمَ مُنْقَطِمَ ٱلرَّبَاءَ مِنَ ٱلْكَلاص عِنْهِ وَٱلْيَهُودُ لِيَادَكُونَ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي عَبْدَ مَعْدِسَهُ وَقَدِ النَفُلا الْمُكُلُ البَهَا عَمَلُلُا إِذْ تَعَلَّى فِيهِ الرَّبُّ اللَّهِ مِن بَعْدَ مَا كَانَ فَيْلَ ذَلِكَ تَعْلُوا غَوْفًا وَأَصْطِرَا إِلَّا عَلَيْهِ فَبَادَرَ بَعْضٌ مِنْ أَصْحَابِ هَلْيُودُورُسُ وَسَأَلُوا أُونِا أَنْ يَصْلَ إِلَى الْهِلِي وَيْنَ عَلَيْهِ بِالْمُلِاةِ إِذْ كَانَ قَدْ أَصْعَ عَلَى آخِر رَمْق . عَنْ اللَّهُ عَلَا عَلَى ٱلْكَاهِنَ ٱلْأَعْظِمِ أَنَّ ٱلْلِكَ رُبًّا أَتَّهَمُ ٱلْيَهُودَ بَكِيدَةٍ كَادُوهَا لِمَلْوُدُورُسَ فَقَدَّمَ ٱلدَّبِيحَةَ مِنْ أَجْلَ خَلَاصُ ٱلرَّجُلِّ . وَإِنَّهِمْ ٱلْكَاهِنُ ٱلْأَصْلَمُ لِقَدِّمُ ٱلْكَفَارَةَ إِذْ عَادَ ذَائِكَ اقتيان فظهرًا لِمَلْودُورُسَ بِلِيسِمَا الْأَوْلِ وَوقَهَا وَقَالًا عَلَيْكَ بَعْزِيلِ الشَّكْرُ لِأُونِيا الْكَاهِنِ الْأَعْظَمُ قَإِنَّ الرَّبُّ قَدُّ مَنَّ طَلِكَ بِلْمُآيَةِ مِنْ أَجْلِهِ . عَلَيْكُ وَأَنتَ أَيْسا الْجُلُودْ فَأَخِرِ ٱلْجُبِيمَ بِمُدْدَةِ الْمِ الْعَلِيمَةِ . قَالًا ذَلِكَ وَعَاالَ عَنِ النَّظَر . عيد فَلَم عْلَيْودُورْسُ ذَيِهَةً لِلزَّبِّ وَصَلَّى إِلَهِ صَاوَاتٍ عَظِيمَةً عَلَى أَنَّهُ مَنْ عَلَيْهِ بِالْمَلِيَّةِ وَشَكَّرَ أُوناً وَرَجَرَ بَيْشِهِ إِلَى اللَّهِ ١٤٠٠ وَكَانَ يَسْرَفُ أَمَامَ ٱلْجُسِمِ مَا عَايَهُ مِنْ أَعَالِ اللهِ السَظيم. ١١٠ وَسَأَلَ اللَّكُ عَلْوُ وورس مَن تُرَى يَكُونُ أَهَلَا لِأَنْ تَمُودَ فَتُرسَلُهُ إِلَى أُورَشَلْهُ . فَقَالَ عِنْهُ إِنْ كَانَ لَكَ عَدُو أَوْصَاحِتُ دَسِيسَةٍ فِي ٱلْمُلْكَةِ فَأَرْسَلُهُ إِلَى هُنَاكَ فَهُرْجِمَ إِلَيْكَ تَخِلُودًا إِنْ تَجَا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْمُوسِمِ قُدْرَةً الْحِيَّةِ لا تَحَالَة عِلْكُم لأنَّ

يِزْيُ كَلِيهِ فَرَبَ ثَانِيَةً إِلَى أَرْضِ بَنِي مَوْنَ . عَنْ وَكَانَتْ خَافِقَةُ أَمْرِهِ مُفَلَلًا سَبْنا لِأَنْ أَزَكَاسَ زَعِيمَ ٱلْمَرَبِ طَرَدَهُ تَجَعَلَ يَفِرُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ وَٱلْجَبِيعُ بَلْهِذُونَهُ وَلَيْنَصُونَهُ بِنُشَةً مَٰنِ ٱزْتَدُ عَنِ ٱلشَّرِيعَةِ وَيَمْنُونَهُ مَقْتَ مَنْ هُوَ قَتَالُ لِأَهْلِ وَصَلَيْ حَقَّى دُمْ إِلَى مِصْرَ ، عِنْ فَكَ أَنْ أَلَّتِي غَرَّبَ كَثِيرِينَ هَكَ فِي ٱلْفُرْبَةِ فِي أَرْضِ لَكُمْتُونَ إِذْ لَهَا إِلَى لَمُنَاكَ وَسِلَّةِ ٱلْمُرَّا بِعِيرٌ وَالَّذِي طَرْحَ كَيْمِينَ بَنْدِ فَبْرِ أَضَجَ لَمْ يُبِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُدْعَنُ وَلَمْ يَكُنَ لَهُ عَبْرُ فِي وَمَنْيِهِ ﴿ وَالْكِلَّ فَلَمَّا بَلْمَتِ الْمُلْكِ هُنِهِ الْمُوادِثُ أَنَّهُمُ ٱلْيُهُودَ بِالْأَنْطَاضِ مَلْكِ فَرَحْف مِنْ مِصْرَ وَقَدْ نَغُرُّ فِي قَلْيهِ وَأَخَذَ ٱللَّهِ يَهُ عَوْةً وَأَمْرُ ٱلْخُودَ أَنْ يَعْلُوا كُلُّ مَنْ صَادَفُوهُ دُونَ رَحْةٍ وَيَدْبَكُوا ٱلْمُتَعْبُنَ فِي ٱلْبُرِتِ. عَنِيعٌ مُسَلِّعُوا يُهَا كُونَ ٱلشَّبَانَ وَالشَّبْوحَ وَيُبِيدُونَ ٱلرِّجَالَ وَٱلْفِسَاءَ وَٱلْأُولَادَ وَرَدْيُهُونَ ٱلْمَدَارَى وَٱلْأَنْقَالَ ١٤٢٤ فَمَكَ ثَمَانُونَ أَلَمَ نَفْسِ فِي ثَلَاثَةِ ا يَام مِنهم أَرْبُهُونَ اللَّهَا فِي الْمُرْكَةِ وَبِيعَ مِنْهُمْ عَدَدُ لَيْسَ بِأَفَلَّ مِنَ ٱلْتَنْلِ. ١٤٠٠ وَلَمْ مُخْفُ بَذَٰ لِكَ بَلِ أَجْتُرًا وَدَخَلَ ٱلْمُبْحَكِّلَ ٱلَّذِي هُو أَقْدَسُ مَوْسِم فِي ٱلْأَرْضُ كُلُهَا وَكُلُّ دَلِيلًا مَنَالَاوْسَ ٱلْحَالَنَ الشُّرْسِةِ وَٱلْوَطَنِ عِينِهِ وَأَخَذَ ٱلاَّكِيَّةُ ٱلْمُدَّسَّةَ بِيدَيْهِ الدَّيْسَيْنِ مَمّ مَا أَعْدَتُهُ مُلُوكُ ٱلْأَبَانِ لِزِيَّةِ ٱلْمُوسِمِ وَبَهَاتِهِ وَكَرَامَةٍ وَفَهَسَ عَلَيْسَا بِيَدَيْهِ الْجَسَيْنِ وَمَضَى . عَلَيْهِ فَنَمَاتُمُ أَنْطِيُوكُمْ فِي نَفْدِ وَلَمْ يَفْطَنْ إِلَى أَنْ أَلَهُ غَفِبَ حِنَا لِأَجْل خَطَانًا مُحتَّانِ ٱلْدِينَةِ وَأَنَّهُ لِذَلِكَ أَخَلَ ٱلْوَيْنَمَ عِلَيْكِ وَلَوْلَا أَنَّهُمُ أَنْهُمُكُوا بَخَطَايًا كَثِيرَةٍ خَلِدَ حَالَ دُخُولِهِ وَرُدِعَ عَنْ جَمَادِيّهِ كَا وَفَرَ لِمَلْوُدُورْسَ أَقْتِي بَعَهُ سَلَوْقُسُ ٱلْمِكُ لِأَتْفَادِ أَلِمُ إِنَّهِ . كَانَ وَلَكُنَّ أَرَّبُ لَمْ يَعْدِ الْأَمْةَ لِأَجْلِ ٱلْمُوسِم بَلِ ٱلموسِمَ لِأَجْلِ ٱلْأُمَّةِ ﴿ ثِلَا لِكَ بَعْدَ مَا أَشْتَرَكَ ٱلْمُوْسِمُ فِي مَصَائِبِ ٱلْأُمَّةِ عَلاَ فَأَشْتَرَكَ فِي نَمُم الرَّبِّ وَبُندَما خَذَلُهُ النَّدِيرُ فِي غَضِّيهِ أَذْرَكَ كُلُّ عَبْدِ عِندَ قُرْبَيْهِ تَعَالَى . وَحَلُ أَنْطِيُوكُمْ مِنَ ٱلْمُكِلُ أَفَا وَقَانِيَ مِنْهِ شِطَارِ وَبَادَدَ ٱلرَّجُوعَ إِلَى إِنْطَاكِيةَ وَقَدْ خَيْلَتْ إِلَيْهِ كَيْجَرِيَّاوَاهُ وَتَشَائِحُ تَفْسِهِ أَنَّهُ يَعْظُمُ ٱلْبَرُّ بِٱلنَّفْنِ وَأَلْجَرَ بِالْقَدَم . عِنْ وَزَكَ عُمَّالًا يُرَاغِمُونَ ٱلْأُمَّةَ مِنْهُمْ فِيلِيشُ فِي أُودَشَلِيمَ وَهُوَ مَرِيحُمُ ٱلْأَسْل وَكَأْنَ أَشْرَسَ أَخْلَاقًا مِنْ ٱلَّذِي نَصَهُ عِنْهِ وَأَنْدَرُونَكُسُ فِي مَرِ ذِيمَ وَأَيضا مَلَاوُسُ أَلَّذِي كَانَ أَشَدُ جَوْدًا عَلَى ٱلزَّمِيَّةِ مِنْ كِلْهِما ، عَنْهَا ثُمَّ خَلَّهُ مَا كَانَ عَلْهِ مِنَ ٱلْمُسْرِ إِمَّا يَا ٱلْهُودِ عَلَى أَنْ أَذْسَلَ ٱلْكُونِيُوسَ ٱلرَّبْسَ ٱلْبَيْسَ فِي ٱثْنَيْنِ وَعِفْرِينَ ٱلْمَبَ جُسُدِيّ وَأَرَهُ أَنْ يَذْبَعَ كُلُّ الِحَرِينَهُمْ وَيَهِيعَ ٱللِّيئَةَ وَٱلصِّبْلِانَ . عَنْ اللَّهُ وَفَدَ إِلَى أودَشَلِيمَ أَطْهَرُ ٱلسَّلامَ وَزَّبُصَ إِلَى قِرْمِ ٱلسُّبْتِ ٱلْمُقَدِّسِ حَقَّى إِذَا دَخَلَ ٱلْيُودُ فِي مُطلَّتِهم أَمَرُ أَصْمَابُهُ إِنْ يُسْتَكُوا عِلَيْهِ وَذَبَعَ جَبِيمَ الْخَارِجِينَ النَّفَرُجِ ثُمُّ أَنْضُمَ اللَيدَة بالسَلاح وَأَهْكَ خَلْنًا كَتِيرًا . عِنْهِ وَإِنَّ يَهُوذَا الْمُكَانِيُّ كَانَ قَدِ ٱنْصَرْفَ إِلَى الْبَرَّةِ وَهُو عَاشِرُ عَمَرَةٍ ظَلِتَ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي ٱلْجِبَالِ يَعِيثُونَ عِيثَةَ ٱلْوُمُوشِ وَيَأْكُلُونَ ٱلْمُشْبَ للَّا مَشْرَكُوا فِي ٱلْفَجَاسَةِ

#### ألفضل السادس

عنه وَبَدُ ذَاِكَ بِيَسِيرِ أَرْسَلُ الْمِكَ شَيْعًا أَرْبِياً بِفَطَّرُ الْبَرْدَ أَنْ تَدَّدُوا عَن شريقة آبائهم وَلَائِنْجُوا شريقة أَفِي عَلَى الْمَرْ وَفِي مُولِي الْفَرْلَمَ وَكُلُمْ الْمُوسِمِ رَوْسِ الْأُولِي وَتَعَلَى هَكُلُ مِرْيَمَ عَلَى الْمَرِ وَقِسَ مُولِي الْفُرِلَةِ فِنَ أَهْلَ الْمُوسِمِ كَانُ الْمُرِلَّةِ . هِي قَالَتَمَدُ أَنْجُهُوا الشَّرِ وَعَلَمْ عَلَى الْجُرِيعِ وَالشَّلَ الْمُوسِمِّ عَمَرُ وَتُعْلِنَ إِلَيْهَا مَا لَامِنَ فِيشِونَ بِاللَّهُ فِي وَمِنْا بِهُولِي اللَّهِ وَالْمَلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِعُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

أَمْرُ ٱلْجَايَةِ وَلَمْذَا ٱلسَّفِ ٱسْتُدْعِا كَلَاهُمَا إِلَّ ٱلْمِكِ. ١٤٢٤ فَأَسْفَلَكَ مَسْلَاوُسُ لِيسِياً كُنَّ أَخَاهُ عَلَى ٱلْكَهَنُوتِ ٱلْأَعْظَمِ وَاسْخَلْفَ سُسْتَرَانُسُ كَرَانِسَ وَالِي ٱلْعُرْسَينَ ، جَنِيجٍ وَحَدَثَ بَفُ دَ ذَٰلِكَ أَنَّ أَهُلَ طَرَسُوسَ وَمَلَّوَ ثَمَّرُدُوا لِأَنَّهُمْ خِيلُوا هَبَ لأنطيوكيس سراية الميد ويهيج فبادر الميك يوطفاه افيتة واستخلف مكانه أنداو بكس أَحَدُ ذَوِي ٱلْنَاصِ . عِلَيْ فَرَأَى مَنَلَاوُسُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ فُرْصَةً فَسَرَقَ مِنَ ٱلْمُسكَل آنَةً مِنَ ٱلدَّمَدِ أَهْدَى بَعْمَهَا إِلَى أَنْدَرُونِكُسْ وَبِاعَ بَعْمَهَا فِي صُورَ وَٱلْدُنِ ٱلْقِي بجرّادِها . ﴿ وَلَا تَيْفَنَ أُونِيا ذَلِكَ حَجُّهُ بِهِ وَكَانَ قَدِّا نَصَرَفَ إِلَى حِي بِدَفْعَة بْالْفُرْب مِنْ إِنْطَاكِيةَ . ١ عَلَا مَنْلاؤُسُ بَالْدَرُونِكُسَ وَأَغْرَاهُ أَنْ يَفْضَ عَلَى أُوتِاً. فَصَادُ إِلَى أُونِيًا وَخَيَعَهُ بُحُرُهِ وَعَاقَدَهُ بِيضَمْرٍ حَتَّى خَلَهُ عَلَى ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلِحْتَى وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَالْقَ بِهِ ثُمُّ أَغَالَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَلَمْ يَزُعُ الْمَدْلِ مُرْمَةً . عِنْ فَوَقَمَ وَلِكَ مَوْمَ الْمُتِ عَنْدَ ٱلنَّهُودِ بَلْ عِنْدَ كَنِيرِ مِنْ سَائِرِ ٱلْأَمْرِ وَشَقَّ مَلْهِمْ قَالَ ٱلرَّجُلِ بَشًّا. والله عَلَما رَجَمُ اللَّكُ مِنْ فَوَاحِي فِيلِفِيَّةً رَفَمُ إِلَيْهِ يَبُودُ اللَّذِيثِ مَمَّ مَن سَأَة لهُ هٰذِهِ ٱلْحَايَةُ مِنَ ٱللَّهِ فَآنَينَ مَفْتَلُ أُونِيًّا عَدُوانًا عِنْ فَيَاشَّفَ أَنطِيُوكُمْ وَرَفَّ رَحْمةً وَبَكي عَلَى حِكْمَةِ ذَٰلِكَ ٱلْمُنْوَدِ وَكَثَرَةِ أَدَبِهِ ١٤٢٤ وَاضْطَرَمَ عَضَا وَلِسَاعَتِهِ ثَرْمَ ٱلْأَدْجُوانَ عَن أَنْدَرُونَكُمْ وَمَرَّقَ خُلَلَهُ وَأَطَافَهُ فِي ٱلْمَدِيَّةِ كُلَّهَا ثُمَّ أَبَادَ ذَٰ لِكَ ٱلْمَاتِلَ فِي ٱلْمُوضِمِ ٱلَّذِي فَتَكَ فِيهِ بِأُونِيا فَأَزَّلَ بِهِ ٱلرَّبُّ ٱلْمُفْوِيةَ ٱلِّتِي ٱسْتَعَمَّا . ١١١ وَكَانَ لِيسِيما كُمُ فِي ٱلْمِينَةِ قَدْ سَلَبَ بِإِغْرَادُ مَنَلَاوْسَ كَيْرِامِنْ مَالَ الْأَقْدَاسِ فَذَاعَ الْخَبَرُ فِي الْخَاوِمِ بأنْ قَدْ أَخِذَ كَنِيرٌ مِنَ ٱلذَّهِبِ فَأَجْمَعَ ٱلْجَبْهُورُ عَلَى لِيسِمَاكُنَّ . كَيْنَكُمْ فَلَمَّا رَأَى ليسيساً كُمْ جَيَانَ ٱلْخُدُوعِ وَشِدَّةً غَضَّهِمْ سَنَّحَ قَلَاثَةً ٱلْآفِ دَجُلٍ وَأَعَلَ أَيْدِيَ ٱلطَّلْم تَحْتَ قِلَادَةِ رَجُلِ عَالَتٍ فَلَا كَامَى فِي ٱلسِّنْ وَٱلْحَافَةِ جِيعًا • عَلِيَّا كَلَمَّا وَأَوْامَا عَرَمَ عَلَيْهِ لِيبِهَاكُمُ تَاوَلَ بَعْنُهُمْ جِبَارَةً وَبَعْنُهُمْ هَرَاوَى وَبَعْنُهُمْ رَمَادًا حَثُوهُ مِنْ كُلُ جَانَدِ عَلَى أَصْحَابِ لِيسِمَا كُن عَلِيْ لَغَرَخُوا كَثِيرِينَ مِنْهُمْ وَصَرَعُوا بَعْمَا وَهَرَمُوهُمْ بِأَجْسِمْ وَقَتُلُوا سَالِبَ ٱلْأَقْدَاسِ عِنْدَ أَكْرَانَةِ . ٢ ﴿ وَأَقِيمَ ٱلْكُحُمُ فِي هَذِهِ ٱلْأَمُورُ عَلَى مَنَلُاوُسَ . عِنْهِ قَلْمًا قَدِمَ ٱلْمُكُ إِلَى صُودَ أَدْسَلَتِ ٱلْشَيْحَةُ تَلَاثَةَ دَجَالِ فَرَفُوا عَلَيْهِ النَّفْوَى - عِيْدٍ وَإِذْ رَأَى مَنْلَاوُسُ أَنَّهُ مَنْلُوبٌ وَعَدَ بَطَلْمَاوُسَ بْنَ دُورِ عَالْمَ عَال مَرِيلِ لِيسْتَمِيلُ ٱللَّكَ جِهِيجٍ فَدَخَلَ بَطَلْمَاوُسُ عَلَى ٱلْلِكِ وَهُوَ فِي بَعْضِ ٱلْأَدْوَقَةِ تَغَيِّمُ ٱلْمُواتَّةُ وَصَرَفَهُ عَن رَأْيِهِ . ١٠٠٠ فَحَكُمَ لِنَلاوُسَ ٱلَّذِي هُوَ عَلَّهُ ٱلنَّرِ كُلُهِ بِالْبَرَآةُ وَيَمَا شُكِيَ بِهِ وَقَمْنِي بِالْوَتِ عَلَى أُولِنَكَ ٱلْمَاكِينِ ٱلَّذِينَ لَوْ رَضُوا دَعُواهُمْ إِلَى ٱلْإِسْكُوتِينَ لِلْسَكِيمَ مِنْمُ بِٱلْبَرَآهِ فِي اللَّهِ وَلَمْ يَلِبَتْ أُولَاكَ ٱلْعَاجُونَ عَن اللَّذِينَة وَالشَّمْ وَالْأَقْدَاسِ أَنْ مَلْ يهم البقابُ الْجَائِرُ ، عَنْ الله عَنْ هٰذَا النَّمَدِي مَتَّى عَلَى السُّورْيِنَ وَبَدْلُوا تَفَقَاتِ دَفْهِمْ إِسَخَادَ عَيْنِ وَأَسْتَمَّ مَسَلَاوُسُ فِي أَلْ السَّةِ بِشَرَهِ ذَوى ٱلْأَحْكُمْ وَكَانَ لَا يَزْدَادُ إِلَّاخِينَا وَلَمْ يَزَلْ لِأَهْلِ وَطَنِهِ كُنَّا مُهَاكِمًا

#### ألفصل الخامس

عليه في فيلك الزمان تَمَيْزُ أَعْلِمُ عَلَى لِمَزْوَ مِصْرَ تَابِتَ . هي تَحْلِهُ مَعَدَثُ أَفَهُ ظَرَرَ فِي الْمُوْوَعَلَيْمِ مَلَامِسُ فَصَيَّةً وَفِي الْمُووَعِ وَهُمْ مُكَثِمُونَ كَابَتَ عِينَ وَقَالِمِ مِنَ الْمُؤْمِنُ مَكَثُمُونَ كَابَتَ عِينَ وَقَالِمِ مِنَ الْمُؤْمِ مَلَامِسُ فَعَيْهُ وَقَلَى مَنْ الْمُؤْمِ وَمَرَابُ كَبِيرَةً وَأَسْلِالُ الْمُوفِ وَوَضَى بَالِ فَلَمَانُ عَلَى مُعَلِّمُ وَكُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُعَلِمُ فَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِمُ وَكُومُ وَلَوْمُ لَكُومُ وَلَمْ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

بعثل ذلك وَبَاتَشْمِية جِهِي وَأَنَّ مَنْ أَنِي أَنْ يَغْذَ ٱلنَّانَ ٱلْوَمَّانَةِ لَعْمَلُ فَذَا وَالدِّلكَ أَمْرُ ٱلْكِلاَّ وَ ١ اللَّهُ عَإِنَّ ٱمْرَأَ تَيْنِ سُعِي بِهِمَا أَنَّهُمَا خَتَنَّا أُولَادَهُما فَعَلْمُوا أَطْعَالْمُما عَلَى أَنْدِيهِمَا وَطَافُوا بِهِمَا فِي ٱلْدِينَةِ عَلَاتِيَةً ثُمُّ أَقَوْهُمَا عَنِ ٱلسُّودِ . عِلْهِ وَكَمَأ قُرمُ إِلَّ مَنَاوِدَ كَانَتْ بِالْمُرْبِ مِنهُمْ لِإِقَامَةِ السُّبْتِ سِرًّا فَوْشِي بِهِمْ إِلَى فِيلِسْ فَأَخرَفُهُمْ بالثار وَهُمْ لَا يَجْزُونُ أَنْ يُدَاهُوا عَنْ أَنْفُسِمْ إَجْلَالًا لِكَ ذَا ٱلَّذِعُ ٱلْطَهِمِ ١٩٢٤ وَإِنَّي لأُذْجُومِنْ مُطَالِي هٰذَا ٱلْكِتَكِ أَنْ لَا يَسْتَوْحِشُوا مِنْ هٰذِهِ ٱلضَّرَ بَاتِ وَأَنْ يَحْسَبُوا هذهِ النَّمْمَ لَيْسَتْ أَهْلَاكِ بَلْ لِأُدِيبِ أَسَّنا ، عَنْهُ إِذَا لَمْ يُهْمَلُ ٱلْكَفَرَةُ زَمَنا طويلا بَلْ غُبِلْ عَلَيْهِمْ بِٱلْمَالِ فَذَلِكَ دَلِلْ عَلَى رَحْمَ عَظِيمَةٍ عِنْ إِنَّ أَرَّتُ لَا يُهِلْ عَنَّانَا بِالْأَنَاةِ إِلَى أَنْ يُسْتَوْفَ كَبِلُ الْأَثْامِ كَا يَشْلُ مَمَ سَارِ الْأَمْمِ . عِنْ تَعْدَ تَعْنَى فِيك بَذَاكَ لِلَّا تَلِمُ آلَمُنَا غَايْبًا وَيُعْتِم مِنا أَخِيرًا جِلْعٌ فَهُو لَا يُولِ عَنارَحْتُهُ أَبَدًا وَإِذَا أَدْتَ شَمَّةُ بِٱلشَّمَا ثِدِ فَلا يَخَذُلُهُ . عَيْنِ لَعُولُ هَذَا عَلَى سَبِلِ ٱلتَّذَكُّرَةِ وَزُجمُ إِلَى تَحْدُ الْحَدِيثِ بِكَلامٍ مُوحَدِ و عِلَيْ كَانَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ أَلِمَاذَارُ مِنْ مُتَعَدِّي ٱلْكُتَبَةِ طَاعِنُ فِ السِّنْ دَائِمُ ٱلْنَظَرَ فِي الْنَايَة فَاكْرُهُوهُ بِفَعْ فِيهِ عَلَى أَكُل لَمْ الْخِنْزِيدِ. ع المُتَارَ أَنْ يُونَ عَبِيدًا عَلَى أَنْ يَعْيَا نَسِيا وَأَنْقَادَ إِلَى ٱلْمَذَابِ طَائِماً ﴿ إِنْ وَقَدْفَ لَمْ مَلِكُتُومِ مِنْ فَهِ ثُمُّ تَمَدُّمُ كَمَا بِلِينَ مِن يَمَنَّرُ بِشَمَاعَةٍ مَا لَا يَمِلُ ذَوْمُهُ رَغْبَةً فِ الْمَيَاة و والإ فَلَا بِهِ ٱلْوَكُلُونَ بِأَمْرِ ٱلشِّعَايَا ٱلْكُفْرِيَّةِ لِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ قَدِيمِ ٱلْمُرفَة وَجَمَــُوا غُغُونَهُ أَنْ يَأْتِيَ عَالَمِلُ لَهُ تَنَاوُلُهُ مِنَ ٱلْعُيرِ مُعَيَّا يَيْدِهِ وَيَتَطَاهَرَ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ لَم المُعَايَا أَتِي أَمَرُ بِهَا ٱلْمَكُ عِنْ يَعْبُو مِنَ ٱلْوَتِ إِذَا فَالَ ذَٰلِكَ وَيَالَ مِنْهُ ٱلْجِسلَ لأُجِل مَوَدُّتِهِ أَلْقَدِيمَةِ لَمْمْ . ١٠٠ لَكِنَّهُ عَزَّلَ عَلَى ٱلزَّالِي ٱلنَّزِيهِ ٱلْجِدِيدِ بِنَّهُ وَكَرَّامَةً شَيْخُوخَتِهِ وَمَا يَلُمْ إِلَهِ مِنْ جَلَالَةِ الْشيبِ وَبِكَالَ سِيرَتُهُ الْخُسَفِ مُنْذُ خَوَاتَتُهُ مَلْ بِالشِّرِينَةِ ٱلْمُتَدِّبَةِ الْإِلْمِينَةِ وَأَجَابَ بِتَرْفَقَ فَيْ وَقَالَ مَنْ أَسْبِقُ إِلَى الْجَمِيمِ عِلْ فَيَ إِلاَّهُمْ لَا يَلِينُ بِسِيْنَا ٱلرَّنَا ۗ لِنَالًا يَظُنَّ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشَّبَانِ أَنَّ أَلِمَازَادَ وَهُوَ أَنْ تَسْمِنَ سَنَهُ قَدِ أَنْحَاذَ إِلَّ مَذْهَبِ ٱلْأَبَانِدِ عِنْ ﴿ وَيَعَلُّوا بِسَبِى لِأَجُلِ دِثَالَى وَحْتَى كِلَاةٍ تَصيرَةٍ فَانِيَةِ فَأَخِلُ عَلَى شَيْمُوخَتَى ٱلرَّجِسَ وَٱلْعَشِيمَةَ . ﴿ ثُلِّي كَالْيَ وَلَوْ نَجُونُ ٱلْآنَ مِن نَكَالَ ٱلْهِصَرِ لَا أَفِرُ مِنْ يَدَى ٱلْقُدِيدِ لَا فِي الْحَيَاةِ وَلَا يَعْدَ ٱلْمَاتِ ١٤٠٠ وَلَكِن إِذَا فَارْفَت الْحَلِمَةُ بِبَالَةِ ظَدْ وَفَيْتُ بِمَنَّ شَيْمُوعَتِي ١٤٢٤ وَأَبْقِينَ الشُّبَانِ فُدُوةَ شَهَامَةٍ لِنَظُّوا ٱلْيُّةَ بَعْمَالَةٍ وَمُهَامَةٍ فِي سَعِيلُ الشَّرِيفَةِ ٱلْجَلِيلَةِ ٱلْمُدَّسَةِ . وَأَا كَالَ هٰذَا ٱلطَّلْنَ مِنْ سَاعَتِ إِلَى عَذَابِ التُوتِيرِ وَالسَّرْبِ . وَيَعْتِي فَتَوَلُّ أُولُكَ الَّذِينَ أَبْدُوا لَهُ الرَّأَفَة فَيْسَلَ وَلِكَ إِلَى الْشَنْوَةِ لِلْسَائِمِ أَنْ كَلَامَهُ كَانَ عَنْ كَبْرٍ . عِنْ وَلَا أَخْرَفَ عَلَ الْمُوْتِ مِنَ الضَّرْبِ تَنَّهِـ دُوقَالَ يَعْلَمُ الرَّبِّ وَهُوَ ذُو الْعَلَمُ ٱلْفَدُّسُ أَنِّي وَأَمَا قَادِرُ عَلَى التَّعَلَّم مِنَ ٱلْوْتُ السَّعَابِدُ فِي جَسَّدِي عَذَابَ الشَّرْبِ ٱلأَلِيمِ وَأَمَّا فِي تَفْسِي ظَافَ أَحْسَلُ ذَٰ إِلَكَ مَسْرُورًا لِأَجْلِ عَلَقتهِ . ١٠٠ وَهَكُذَا مَنْي هٰذَا ٱلرَّبُلُ مَّاركًا مَوْتَهُ فَدَوَة مَهَامَة وَتَدْحَادَ فَضِيلَة لِأُمَّتِهِ بِأَسْرِهَا فَضَلًا عَنِ الشَّانِ بَحْصُوصِهِمْ

### ألفصل السابغ

المُحَرِّمَةُ وَلَيْدَيْمُ مِلْقَامِ وَالْسَاطِ . فَيَهِ فَالْنَا الْمُكِنَّ مُوْهُمْ عَلَى تَاوَل لَمُوم الْحَنْفِيةِ الْمُحَمَّةُ وَلِيدَيْمُهُمْ عَلَى تَاوَل لَمُ الْحَنْفِيةُ الْمُحَمَّةُ وَلَيْنَا اللّهِ الْمُحَمَّةُ وَلَيْنَا اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللل

Dimitional by Grootle

سَافُوا التَّانِيَ إِلَى الْمُوَانِ وَزَّعُوا جِلْدَ رَأْسِهِ مَمْ شَعَرِهِ ثُمُّ سَأَلُوهُ هَلَ يَأْكُولُ قَبْلَ أَنْ لْمَاتُكَ فِي جَسَدِه عُضُوا عُضُوا . جَمِيعٍ فَأَجَالَ لِمُنَهِ آلَانِهِ وَقَالَ لَا . فَأَذَاقُوهُ بَعْبَ أَ الْمَنَابِ كَالْأُولِ. وَهَمَا كَانَ عَلَى آخر رَمَقَ قَالَ إِبُّكَ أَيُّهَا الْمَاحِ لَسُلِّنَا الْحَيْة الدُنْيَا وَلَكِنْ مَكَ الْمَالِينَ إِذَا مُتَا فِي سَبِلَ شَرِيتَهِ فَسَيْفَهَا لِمَاةِ أَبِدِيتُهِ وَبَعْدَهُ شَرَعُوا يَسْتَهِنُونَ بِالتَّالِثِ وَأَمَرُوهُ فَدَلَمَ لِلْمَاتَةُ وَبَسَطَ يَدَيْهِ بِقَلْ حَلِيدِ عَلَا وَقَالَ إِنِّي مِنْ رَبُّ المُّهَاوَ أُوتِيتُ هذه الْأَعْمَا وَلا جل شريعته أَيْلُهُا وَإِيَّاهُ أَرْجُو أَنْ أَسْرَدُهَا مِنْ بَعْدُ. ١١٠ خَبْتَ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَمْ مِنْ بَسَالَة مَّلْ ذَلِكَ ٱلنَّلَامِ الَّذِي لَمْ يُهَال اللهَ أَابِ عَيْثًا. عَيْنِهِ وَلَا تَعْنَى عَذُّهُوا أَلَّامٍ وَتَكُلُوا بِهِ بِعِثْ لِرِذْلِكَ عِينَهِ وَلَأ أَشْرَفَ عَلَى ٱلْمُوتِ قَالَ حَبِّدًا مَا يَتَوَقُّهُ ٱلَّذِي يُقْتَلُ بِأَيْدِي ٱلتَّأْسِ مِنْ وَجَأَهُ إِقَامَةِ ٱللهِ لَهُ . أَمَّا أَنْتَ فَلا تَكُونُ لَكَ قِيَامَةٌ لِلْمَيَاةِ . يَعِينُ ثُمُّ سَافُوا الْخَامسَ وَعَذَّيْره فَالْتَفْتَ إِلَى ٱلْمُكِ وَقَالَ عِنْ إِنَّكَ مِمَا لَكَ مِنَ ٱلسُّلْطَانِ عَلَى ٱلْبَصْرِ مَمْ كُونِكَ قَانِا تَفْعَلُ مَا تَثَاهُ وَلَكِنْ لا تَعْلَنَ أَنْ أَهُ قَدْ خَذَلَ ذَرْ يَنْنَا . وَإِلَيْ إِمْبِرْ قَلْلِا فَتَرَى بَأَمُ الشَّدِيدَ كُف يُعذَبُك أَنْتَ وَنَسْكَ . عِنْ وَبِسْدَهُ سَاقُوا السَّادِسَ ظَمَّا قَارَت أَنْ عُوتَ قَالَ لَا تَنْتُرُ بِاللِّهِ لِل فَإِنَّا نَحُنْ جَلِبًا عَلَى أَنْسُنَا هُذَا ٱلْمَذَابَ لِأَنَّا خَطْنًا إِلَى إِلْمُنَا وَلَا إِلَكَ وَمَمْ لَنَا مَا يَضْمَى بِالْعَبِ. عِنْ وَأَمَّا أَنْ فَلا تَخْسَبُ أَنْكُ تُمُّرُكُ سُدّى بَعْدَ تَرْمِنْكَ لِنَامَةِ أَفْدِه ﴿ يَكُنْ وَكَانَتَ أَثْمِمْ أَجْدَرَ ٱلْكُلُّ بِٱلْجَبِ وَٱلاَحْمِ الْحَسِد فَإِنَّهَا عَائِلَتَ بَنِيهَا السِّبَعَ يَهِلَكُونَ فِي مُدَّةٍ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَصَيَرَتْ عَلَى ذَلِكَ بَضَ مَلِيَةِ نَفَةً بَارْبِ. عِلِيمِ وَكَانَتْ تُحَرِّضُ كُلِّا مِنْهُمْ بِلَنْذِ ٓ اَبَّالِهَا وَهِيَ تُمْلَلَةُ مِنَّ الْمُسَكِّةِ ٱلنَّامَةِ وَقَدْ أَلْقَتْ عَلَمَ كَلَامًا ٱلْأَنْتُويُ بَسَالَةً وَجُلِيَّةً ﴿ وَقَدْ أَلْفَتْ عَلَمَ كَلَامًا ٱلْأَنْتُويُ بَسَالَةً وَجُلِيَّةً ﴿ وَقَدْ أَلْفَتْ عَلَمَ كَلَّامًا ٱلْأَنْتُويُ بَسَالَةً وَجُلِيَّةً ﴿ وَقَدْ أَلْفَتْ عَلَمَ كَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُ إِنِّي لَسْتُ أَطُمُ كَنِفَ نَشَأَتُمْ فِي أَحْشَآنِي وَلَا أَنَّا مَغَتَّكُمُ ٱلرُّوحَ وَالْحَيْمَةُ وَلَا أَحْكُنتُ أ رُكَ أَعْمَا لَكُمْ . عِنْ عَلَى أَنْ غَالِقَ اللَّهَ اللَّهِ عَبِلْ تَكُونَ الإنسان وَأَبْدَعَ لكُل في وتكوينهُ سَيْمِيدُ إِلَيْكُمْ بِرَفْتِهِ ٱلرُّوحَ وَٱلْمَانَةَ لِأَقْكُمُ ٱلاِّنَ تَبْذَلُونَ أَنْفُسكُمْ فِي سَبِل شَرِينَةِ • ٢٠٠٤ وَإِنَّ أَنْطُوكُمْ إِذْ تُخَيِّلَ أَنَّهُ لِمُنْخَفَثُ \* وَغَيْرَ صَوْتَ مُنَرُ يُبَرِّهُ أَخَذَ يُحَرِّضُ بَالْكَلَامِ أَسْفَرَهُمُ الْبَاقِي بَلْ أَحَجَّدَ لَهُ بِالْأَيَّانِ أَنَّهُ نُسْه وَلُمُعِدُهُ إِذَا زَّكَ شَرِيعَةَ آ أَيْهِ وَتَعْدُهُ خَلِيلًا لَهُ وَيُعْدُهُ ٱلْمَاسِ . عَنْ وَلَالًا يُعِمَ النَّلامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمَّهُ وَمَثْمًا أَنْ أُسْهِ عَلَى النَّـ لام عَا يُلِّذُ إِلَى خَلاسِهِ وَأَخُ عَلَها حَتَّى وَعَدَتْ إِنَّهَا نُشِيرٌ عَلَى أَنِهَا . وَمُنْ ثُمُّ أَنْحَنَتُ إِلَّهِ وَأَسْتَهْزَأَتْ بِالْلِيِّ ٱلْسَيْفِ وَقَالَتْ بِلْنَةِ آ بَالِهَا يَا بْنِيَّ ٱرْحَنِي أَنَا ٱلِّي خَلَتْكَ فِي جَوْفِهَا تَسْمَةُ أَشْهِر وَأَرْضَتُكَ ثَلَاثَ سنينَ وَعَالَسُكَ وَلَمُنْتُكَ إِلَى هٰذِهِ ٱلسِّنَّ وَرَبُّكَ . ﴿ ﴿ وَعَالَمُ النَّلَمُ مَا وَلَذِي إِلَى السُّمَّا ۚ وَأَلْأَرْضِ وَإِذَا وَأَيْتَ كُلُّ مَا فِيهِكَ فَأَعَلَمْ أَنَّ اللَّهُ صَنَّمَ لَلْبِيمَ مِنَ ٱلْمَدَمَ وَكُذَٰ إِلَى وُجِدَ جِنْسُ ٱلْبَشَرِ عِينَ إِلَى فَلا تَغَفْ مِنْ هَذَا ٱلْجَلَادِ لَكِنْ كُن مُسْتَلْعَلا لِإِخْوَلِكَ وَأَقْبَلِ ٱلْوَتَ لِأَنْتُقَاكَ مَمَّ إِخْوَتِكَ بِٱلرَّهْمَ . عَنْهُمْ وَفِيهَا هِيَ تَكُلُّم قَالَ ٱلْفُلامُ مَاذَا أَنْهُمْ مُنْتَظِرُونَ إِنِّي لَا أُصِلِّيمُ أَمْرَ ٱلْلِكِ وَإِنَّا أَطِيمُ أَمْرَ الشَّريعَةِ ٱلَّتِي ٱلْمَيْتُ إِلَى آبَانِنَا عَلَى يَدِمُوسَى . ١٠٠٠ وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلْحُتَرَعُ كُلُّ شَرْ عَلَى ٱلْعَرَانَيْنَ إِنَّكَ لَنْ تَغْفِو مِنْ يَدَى أَفْدِ. ٢٠٠٤ فَغَنْ إِنَّا نُعَافَ عَلَى خَطَايَانَا ٢٠٠٥ وَرَبَّنَا ٱلْمُ وَإِنْ خَطْ مَلْنَا حِنَا يَبِيرًا لِتَوْ يِعِنَا وَتَأْدِينِا مَنْتُوبُ عَلَى عَبِيدِهِ مِنْ بَعْدُ عِلَيْ وَأَمَا أَنَ أَيُّمَا ٱلْنَافِقُ يَا أَخْبَتُ كُلِّ بَشَرٍ فَلَا تَنَفَاعَ بَاطِلًا وَتَثَمَّرُ بَآمَالِكَ ٱلْكَاذِيَةِ وَأَنْتَ رَافِهُ يَدَكُ عَلَى عَبِيدِهِ ١٤٤٤ لِأَنْكُ لَمْ تَعْ مِنْ دَيْدُونَةِ الذِهِ ٱلْمُدِيرِ ٱلْأَفِيبِ. ١٤٤٤ وَلَلْذَ صَّبَرَ إِخْوَنْنَا عَلَى أَلْمَ سَاعَةٍ ثُمُّ قَاذُوا يَحِيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ وَهُمْ فِي عَهْدِ أَفَهِ وَأَمَّا أَنتَ مَسَجِلً بِكَ بِعُمْاء اللهِ البِقَالِ الذِي تَسْتَوْجِهُ بِكِيرِ إِيَّك . عَنْهِ وَأَنَا كَإِخْوَتِي أَبْدُلُ جَسَدِي وَتَفْسِى فِي سَهِلِ شَرِيسَةِ آ بَا إِنَّا وَأَبْهِلُ إِلَى أَهْدِ أَنْ لَا يَبْعِلُ فِي فَوْبَتِهِ عَلَى أَمْتَا وَأَنْ تَمْمَكُ بِأَلْمِن وَالضَّرَ مَاتِ تَمْتَرفُ بِأَنَّهُ هُوَ ٱلْإِلَةُ وَحُدَهُ ١٤٠٠ وَأَنْ مَنْهُم فَي وَف إِخْوَقِي غَضَبُ اللَّذِي الَّذِي حَلَّ عَلَى أَمَّنا عَذَلًا. ١ اللَّهُ عَنَى ٱللَّكَ وَلَمْ يَخْتَل ذَلِكَ ٱلِأَسْمَرُأَ ۗ فَزَادَهُ تَكَالَاعَلِ إِخْوَتِهِ . عَنْ وَهَكَذَا مَشَى هَٰذَا ٱلْفُلَامُ طَاهُمُ وَقَدْ

وَكُلَّ إِلَى الرَّبِّ عُلَّ أَمْرِهِ • £23 وَفِي آغِرِ الْأَمْرِ هَلَّتَحْتِ الْأَمْ عَلَى أَثْرِ يَفِيهَا • \$25 وَقَا أَمْدَ وَقِا أَوْرَدُنَاءُ عَرِ الضَّمَا وَالْتُعْزِيلِ الْمُرْتَةِ كِمَالَةً

#### ألفَصْلُ الثَّامنُ

وَكَانَ يَبُوذَا ٱلْمُكَانِي أَوْمَنْ مَمَهُ يَتَسَلَّلُونَ إِلَى ٱلْمُرَى وَيَدْ أُبُونَ ذَوِي قَرَا بَهِمْ وَيُسْتَعَفُونَ ٱلَّذِينَ تَبَنُوا عَلَى دَيْ ٱلْيُودِ حَقَّ جَعُوا سِتَّةَ ٱلْآنِ . ﴿ وَكَانُوا يَبْتَهُ أُونَ إِلَّ ٱلرَّبِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْبِهِ ٱلَّذِي أَضْجَ يَدُوسُهُ كُلُّ أَحَدِ وَيَسْطِفَ عَلَى ٱلْمَيكُل ٱلَّذِي وَنُّونُهُ أَهْلُ الْفَالَقِ عَنْهُمْ وَمُرْحَمُ الَّذِينَةُ ٱلْمُتَهِدَمَةَ الَّتِي أَشْرَ كَتْ عَلَى الإنجاد وليمني إلَّ صَوْتِ ٱلْمِنْآةَ ٱلصَّادِحَةِ إِلَيْ عِنْ وَيَذَكُرُ إِعْلَاكَ ٱلْأَطْفَالِ ٱلْأَرْنَاةَ ظُلْمًا وَٱلْخَيَادُ مَ فَلَ أَنْهِ وَتَجْرَ بِبِغْفَتِهِ لِشُرٍّ . كَلَيْكُمْ وَلَا أَضَجَ ٱلْمُسْتَانِي ۚ فِي جَيْسٍ لَمْ تُنْدِ ٱلْأَمْمُ تُثْبُ أَمْلُهُ إِذْ كَانَ لِمُخْطُ ٱلرَّبِ قَدِ ٱسْخَالَ إِنَّى رَحْةٍ عِنْكُمْ فَجَسَلَ لِفَاجِئَ ٱلْمُلْنَ وَٱلْمُرَى وَيُحُرِثُهَا حَتَّى إِذَا ٱسْتُولَى عَلَى مَوَاضِمَ فُوافِثُهُ تَمَلُّتُ عَلَى ٱلْأَعْدَآء في مَوَافِمَ جَدَّةٍ وَكَانُ أَكْثُرُ فَارَاتِهِ لَلَّا فَلَاعَ خَبْرَ تَجَاعَهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ . عِيْدٍ فَلَمَّا رَأَى فِيلِيْسُ أَنَّ ٱلرُّجُلِ آخَدُ فِي ٱلتَّمَدُّم شَيًّا فَشَيْنًا وَقَدْ أُوقِ ٱلْفُوزَ فِي أَكْثُرُ أَمُودِهِ كُنَّبَ إِلَى جَلْلَكُوسَ قَايْدِ بِقَاعِ مُودِيَّةً وَفِينِيقِتَ يَسْأَلُهُ ٱلْمُناجَدةَ لِمسِمَاتَةِ مَصَالح ٱلماتِي. وَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ عَمَا فُود بْنَ بَتُؤْكُلُسَ مِنْ خَوَاصْ أَصْدِقًا اللَّهِ وَجَمَلَ تَحْت يَدِهِ أَمِينًا مِنَ الْأُمْمِ يَالْمُعِمْرِينَ أَلْمَا لِسَتَ أَصِلَ ذَرَيَّةَ ٱلْيَهِدِ عَنَ آخرهم وَصَمَّ إلَهِ مُرْجِيلُ وَهُوَ مِنَ أَلْقُوادِ أَصَّحُكِنَ فِي أَمْرِ الْمُرْبِ . عَنْ الْمُ مَلَمُ مَنَ مَكَافُوا أَنْ وَاخَذَ مِنْ مَبِيرَسَى ٱلْيَهُودِ أَلْمَا ٱلْيَنطَادِ ٱللَّي كَانَتَ الرُّومَانِينَ عَلَى ٱلْمِكِ عَلَيْنَ وَأَدْسَلَ فِي الْحَالِ إِلَى مُدُن السَّاحِل يَدْعُو إِلَى مُشْتَرَى وَقَابِ الْيَهُودِ مُسَمِّرًا كُلُّ يَسْعِينَ وَقَبَ بِعَنْطَارِ وَلَمْ يَخْطُرُ لَهُ مَا سَعِلْ بِهِ مِنْ نَشْدَةِ الْقَدِيرِ . كُورُ إِلَيْ فَاتَّصَلَ يَهُوذَا خَبَرُ مَعْدَم نَكَافُوزَ فَأَخَيْرَ الَّذِينَ مَمَهُ بَجِي الْجَيْسِ عَلِيْكِ فَبَدَأَ أَذِينَ خَلْوا وَلَمْ يَضُوا بِمَدَلِ اللهِ مِنسَانُونَ كُلُّ وَاحدِ مِنْ مَكَانَهِ مِنْ إِينَ وَمَاعَ آخرُونَ كُلُّ مَا صَحَانَ بَاقِيا لَمْم . وكَانُوا يَتْمَالُونَ إِلَى الرَّبِّ أَنْ يُقتَدَّهُمْ مِنْ تَكَانُورَ ٱلْكافر الَّذِي مَاعَمْ قَبْلَ الْلَّتَوَ عَيْن وَذَ إِلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَخِلِهِمْ قِنْ أَجْلُ عَدْدِهِ مَعْ آلَائِهِمْ وَخْرِمَةِ ٱلْبِهِ ٱلْعَظِيمِ الْمَذِي عُمْ مَسَمُونَ بِهِ. ١ اللَّهِ عَشْدَ ٱلْحَقَانِي أَصْحَابُهُ وَهُمْ سِنَّةُ ٱلَّافِ وَمَرَّضَهُمْ أَنَ لَا يَرْ تَأْمُوا مِنَ ٱلْأَمْدَأَةَ وَلَا يَمَلَمُوا مِنْ كَمُثَرَةِ ٱلْأَمْمِ ٱلْمُجْتِفِةِ عَلَيْهِمْ بَنِنَا وَأَنْ يُقَاتِلُوا بِبَلْسِ \$22 جَامِانِنَ نُصْبَ عُبُونِهِم ٱلْإِهَانَةَ أَلِّنِي أَلْحُمُوهَا بِٱلْوَضِمِ ٱلْمُصَدَّسِ هَٰذُوَانًا وَمَا أَرْتُوهُ بِاللَّذِينَةِ مِنَ النَّهُمُ وَٱلْمَادِ مَمَّ تَقْسَ شَغَنِ ٱلْآبَاءَ - ﴿ وَقَالَ إِنَّ هُولَا آيانًا يَّوْكُلُونَ عَلَى سِلاحِمْ وَجَسَادَتِهِمْ وَأَمَّا نَحْنُ فَتَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ اللَّذِيرَ الَّذِي يَستَطِيمُ فِي نَصُةِ أَنْ يُبِيدَ الثَّانِينَ عَلِيَا بَلِ الْعَالَمَ بِلَسْرِهِ . ﴿ إِنْ أَمَّةٍ أَنْجُهَاتِ ٱلْقَ أَمِدً بِهَا آ أَوْهُمْ وَمَا حَكَانَ مِنْ إِبَادَةِ ٱلِنَّةِ وَٱلْحَلْمَةِ وَالنَّهَانِينَ أَلْمًا عَلَى عَهْدِ سَفَارِيبَ كَيْنِهِ وَٱلْوَالِمَةَ ٱلْتِي كَانَت لَمْمْ فِي مَا بِلَ مَمَ ٱلْفَلَاطِينَ كَيْفَ يَرَزُوا الْفَعَال وَهُمْ أَانَيَةُ ٱلْاف دَجُل وَمَمْمُ أَرْبَعَهُ ٱلَّاف مِنَ ٱلْمُكْدُونِينَ وَحَكَيْفَ حِينَ وَهِلَ ٱلْمُكُدُونِينَ أُهْكَ أُولُكَ أَلَّمَانِيَهُ أَلْآلافُ مِنَّهُ وَعِفْرِينَ أَقَا بِالْخُبْدَةِ ٱلِّي أُوفُوهَا مِنَ السَّارَ وَهَادُوا بُغَيْرِ مَزِيلٍ . عِلَيْكِ وَبَعْدَ مَا شَدَّدَهُمْ بِهَا أَنْكَلَامٍ حَتَّى أَنْفُوا مُسْتَعَدِّينَ الْمَوْتِ فِي سَيِلُ أَلَقُرُ بِيَةِ وَٱلْوَطَنِ مُسَهِمْ أَدْبَمَ فِرَقِ ١٤٤٤ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ إِخْوَتِهِ مِعْلَنَ وَكُوسُ وَيُواَكَانَ قَائِدًا عَلَى فِرْقَةٍ وَجَعَلَ تَحْتَ يَدِهِ أَلْمَا وَخَسَ مِنْةٍ . عِنْهِمَ مُم أَمَرَ أَلِمَاذَاذَ أَنْ يَكُوْعَكُهِمِ ٱلْكِتَابَ ٱلْمُثَدِّسُ وَجَعَلَ لَهُمْ كِلِمَتَ ٱلبِّرَ نُصْرَةَ ٱللهِ . ثُمُّ ٱلْخَذَ قِيَادَةَ ٱلْكَتِيدَةِ ٱلْأُولَى وَحْلَ عَلَى نَكَافُورَ عِنْ إِن فَأَيْدُهُمُ ٱلْقَدِيدُ فَتَكُوا مِنَ ٱلْأَعْدَادَ مَا يَرِيدُ عَلَى نِسْمَعَةِ ٱلَّافِ وَتَرَّكُوا أَكْثَرَ جَيْسٍ نِكَانُورَ لَحَرَّحِينَ نَجَدَّعِي ٱلْأَعْمَا ۗ وَأَلْجُلُوا ٱلْجَبِعَ إِلَى ٱلْمُرْيَدِةِ عِلَيْكِ وَفَنِمُوا أَمُوالَ ٱلَّذِينَ جَاآُوا لِشِرَ آنِهِمَ مَمُ تَعَتُوهُمْ مَسَافَةً غَيْرَ تَصِيرَةِ ٢١٦٤ إِلَى أَنْ حَضَرَتِ السَّاعَةِ فَأَمْ حَكُوا وَعَادُوا وَقَدْ أَذْرَكُهُمْ السُّنَّ وَلِمَاكِ لَمْ يُطِيلُوا تَعَلَّيْهُم. ﴿ وَهِمُوا أَسْلِحَهُ ٱلْأَعْدَآء وَأَخَذُوا أَسْلَابُهُم ثُمُّ خَطُوا

ٱلسُّنتَ وَهُمْ يُبَارِكُونَ ٱلرُّبُّ كَثِيرًا وَيَعْتَرِفُونَ لَهُ إِذْ أَنْفَ ذَهُمْ لِيُتَهُوا ذَلِكَ ٱلْيُومَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ بِأَسْتِنْنَافِ رَحْيَهِ . عَيْنِيجَ وَلَمَّا أَنْقَفَى ٱلسَّبْتُ وَزَّعُوا عَلَى ٱلشَّفَا وَالْأَرْلُسُلُ وَٱلْيَاكِي نَصِيبُهُمْ مِنَ ٱلْنَائِمِ وَأَقْتَسَمُوا ٱلْآلِي َ بَيْهُمْ وَبَيْنَ أُولَادِهِمْ. ١٠٠٠ وَبَعْدَمَا فَرُغُوامِن ذَٰلِكُ أَقَامُوا صَلَاةً عَامَةً سَاكِينَ ٱلرَّبُ ٱلرُّحِيمَ أَنْ يَسُودَ فَيُتُوبَ عَلَى عَبِيهِ كالله وَقَالُوا مَا يَهِ بِدُ عَلَى عِشْرِينَ أَفَاعِنْ جُيُوشِ يَحُوثَاؤُسْ وَبُحِيدِيسَ وَاسْتَوْلُوا عَلَى حُمُون مُفَيِّدةٍ وَأَقْتَسَمُوا كَتِيرًا مِنَ ٱلْأَسْلَابِ جَمَلُوهَا سِهَامَا مُقَدَّاوِيةً لَمْ وَالمَنْفَاة وَالْكَانِي وَالْأَوْامِلِ وَالشُّبُوخِ . عِنْهِ وَلَمَّا جَمُوا أَسْفِ ٱلْمَدْوِ رَبُّوا كُلُّ شَيْء فِي مَوْضِهِ ٱللَّانِي بِهِ وَحَلُوا مَا يَقَ مِنَ ٱلْمُنَائِمِ إِلَى أُودَشَلِيمَ عِلَيْ وَكُلُوا رَيْسَ جَيْس تُوكُونُنَ وَكَانَ رَجُلا شَدِيدَ أَلْفَاقِ أَلْمَنَ بِالْيُبُودِ أَصْرَادًا كَثِيرَةً . عَلَيْهِ وَبَيْكَاهُمْ يَمْتَعُلُونَ بَالظُّنْرِ فِي وَطَنِهِمْ أَمْرَقُوا كَلِسْنَانِيسَ وَقَوْمًا مَعَ يُنِي يَفْتِ كَانُوا قَدْ فَرُوا إلَّهِ وَكَأْنُوا فَذَ أَخْرُ فُوا الْأَبْوَالَ الْفَدْسَةَ فَالْمُ الْمُزَّآةِ الَّذِي اَسْتُوجُوهُ بحضرهم والما وَأَمَّا نِكَانُودُ ٱلشَّدِيدُ ٱلْحُبُودِ الَّذِي كَانَ قَدِ ٱسْتَعْصَ مَنَهُ أَلْفَ كَامِر لِمُسْتَرَى ٱلْيُودِ عِنْ إِلَّا مَا مَا أَذِينَ كَانَ يُحْتَرُهُمْ قَدْ أَذَلُوهُ بِإِنْ مَادِ ٱلرَّبِّ خَلَمَ مَا مَلْ مِنَ ٱلْكِبُ ٱلْفَاخِرُةِ وَالْمَالِ فِي كَبِدِ الْلِادِ مُنْفَرِدًا كَالْآفِ مَقْ عِلْقَ بِإِفْلَاكِمَ وَهُومُ مَعْمُ عَالَيْمَ الْتَظِيرُ لِأَنْفِرَاضِ خَيْشِهِ . عَيْنِهِ وَبُعْدُمَا كَانَ قَدُوتَ ٱلْوَمَاتِينَ إِنْ يَعِيمُ ٱلْحَرَاجَ مِنْ سَنِي أُورَشَلِمَ عَادَ يُذِيعُ أَنَّ ٱلْيُهُودَ لَهُمُ اللَّهُ تَصِيرٌ وَأَنَّهُم لِذَلِكَ لَا يُطَّلُونَ إِذْ هُمْ مُسَّبِعُونَ مَا رَسَمَ لَمْمُ مِنَ ٱلشَّرَائِمِ

## ألفَصَلُ آلتَّاسِعُ

كانتُنَى فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ أَنَّ أَنْسِلُوكُمْ كَانَ مُنْصَرِفًا مَنْ بِلَادِ قَالِسَ بِلَيْرُي المناع وَكَانَ قَدْ ذَحَتَ عَلَى مَدِينةِ أَنْهُمَا يُرْسَالُولِسُ وَشَرَعَ يَسْلُ الْمُهَكِلُ وَيُسْفُ الْدِينَةَ فَتَارَ ٱلْجُمُوعُ إِلَى السَّلاحِ وَدَفُسُوهُ فَالْهَرْمَ أَنْطِيْوَكُمْ مُنْقَلًا بِالْعَلِرِ . عَنْ وَأَا كَانَ عِنْدَ أَحْنَا لَلْنَهُ مَا وَقَمَ لَكَانُورَ وَأَصْحَلَبِ يَهُو تَاوُسَ ﴿ يَكُمُّ فَأَشْتَنَاطَ غَفَ } وأَوْمَمَ أَنْ يُحِيلُ عَلَى ٱلْيُودِ مَا أَلَمْتُهُ بِهِ أَلِينَ مَزْمُوهُ مِنَ ٱلشَّرْ فَأَمْرَ سَائِقَ عَجْلتِهِ بأن يَعِدُ فِي اَلَـنْير بَنْيرَ أَنْفِطَاع وَقَدْ حَلَّ بِهِ ٱلْفُضَاءَ مِنَ السُّبَّةَ فَإِنَّهُ كَالَ فِي تَحَيَّرُو لَاتَّيَنَّ الوَشَلِيمَ ولأَجْلَنْهُ مَدْفا لِنْهُودِ ، عَنْهِ كُنُّ الرُّبِّ إِلَّهُ إِسْرًا نِسِلَ ٱلْبَعِيرَ بَكُلُ مَيْ وَضَرَّبُهُ صَرْبَةً مُمْضِلَةً غَيْرَمَنْظُورَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُرُغُ مِنْ كَلَامِهِ ذَاكَ حَتَّى أَخَذَهُ ذَاكَةً فِي أَحْثًا ف لَادَوْآهُ لَهُ وَمَنْصُ أَلِيمُ فِي جَوْفِ . ﴿ يَهِيْكُ وَحَمَّانَ ذَلِكَ عَيْنَ ٱلْمَدْلِ فِي حَدِيلًا فَهُ عَلْبُ أَحْثَا كَثِيرِينَ بِالْآلَامِ ٱلْتُنَوِّعَةِ ٱلْقَرِيبَةِ . لَكِنَّهُ لِمَ كُنْ لِيَحْفُ مَن مُشيه المُنْ وَإِنَّا مِنْ صَدْرُهُ نُمُطِّنَا مِنَ الْكِيْرِيَّةَ يَقْتُ قَارَ الْمُنْتِرَ عَلَى الْيُهُودِ وَيَمُتْ عَلَى ٱلإسرام فِي ٱلسُّرْ حَتَّى إِنَّهُ مِن شِدَّةِ ٱلْجَرِي سَعْطَ مِن عَلَيْهِ فَرَضْفَتْ سَاكَ ٱلسَّطَة الْمَا يَادَ جَبُمُ أَعْمَا أَ جِنْبِ و يَحِيْجٍ فَأَسْجَ بَدْمَا خُبِلَ لَهُ يَمْوِهِ الَّذِي لَمْ يَلْمُ إِلَيْهِ إِنْمَانُ أَنَّهُ يَحُكُمُ عَلَى أَمُواحِ ٱلْجَرِ وَتَجْمَلُ قِيمَ أَلْجَالِ فِي كُفَّةِ ٱلْمِيزَانِ مَصْرُومًا عَلَ ٱلْأَرْضِ عَنُولًا فِي عِنَّةٍ شَهَادَةً الْجَبِيرِ بِقُدْرَةِ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ ١٤٠٥ حَتَّى كَانَتِ الدَّمَانُ تَلْبُمُ مِنْ جَسَدِ ذَٰلِكَ ٱلْنَافِقِ وَلَهُ لَ يَتَسَاقَطُ وَهُوَ عَيُّ بِالْأَلَامِ وَٱلْأَوْجَاعِ وَصَارَ لَكَيْشُ كُلَّهُ يَكُونُ اللَّهُ وَالْحَدِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْدُمَا كَانَ فُيِّلَ وَإِلَّهُ يُرْمُ لَهُ أَنَّهُ مِنْ كَوَاك السُّهَ مَ كُن أَحَدُ يُطِينُ عَلَمُ لِشِدَّةِ رَائِحَةِ أَلِي لَا تُحْتَلُ. عِنهِ ظَمَّا رَأَى تَفْسَهُ فِي عَكَ ٱلْحَالِهِ مِن غَرَّفِ جِسْمِهِ أَخَذَ يَنْزِلُ مَن كِيْرِ إِنَّهِ ٱلْفُرِطَةِ وَيَنَفَّ لُ ٱلْحَنَّ إِذْ كَانَتِ ٱلْأُوْجَاعُ تَزْدَادُ فِيهِ عَلَى ٱلنَّاعَاتِ بِٱلشِّرْبَةِ ٱلْإِلْمَيَّةِ عَلَيْهِ حَتَّى إِنَّهُ هُوَ تَفْسَ عُالْمَ فَي ِلَا يُطِيقَ نَتْنَهُ فَعَالَ حَقُّ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْضَعَ إِلَهِ وَأَنْ لَا يَحْمِلُهُ ٱلْكِبْرُ وَهُو فَلن عَلَم إِلَّنْ مُعَسَبَ مَنْسَهُ مُعَادِلًا إِلَي وَكُونَ وَاللَّهُ الْعَالِمِ يَعَدِّعُ إِلَى الرَّبِ لَكِنَّ الرَّبِّ إِ بِكُنْ لِيَرْحَهُ مِنْ بَعْدُ وَنَذَرَ ﷺ أَنَّ الْمِدِيَّةَ الْفُدَّــَةَ الْتِيكَانَ يَشْصِدُهَا حَدِيمًا لِيَحْقَ آَثَارُهَا وَنَجْسَلُهَا مَدْفَنَا سَجِمْلُهَا مُرَّةً عِيْنِهِ وَأَنَّ ٱلْبُهُودَ ٱلَّذِينَ كَانَ قَدْ تَضَى طَلِيهُم بِلَنْ لَا بْدَفُوا بَلْ لِلْوَا مَمَ أَخْفَالِمِمْ مَأْكَلًا لِللَّهُودِ وَأَلُوحُوسُ سِبْسَاوِيهِمْ جِيهَا بَالْأَيْدِينَ

Digitimod by GOOSE

والله وَأَنْ الميكل ٱلمُعَدَى الَّذِي كَانَ قَدِ النَّهَا اللَّهِ الْخُرَ الثَّمْ وَيَدُدُ الْآلَيْة الْمُقَدِّسَةَ أَضَمَانًا وَيُؤْدَى النُّفَقَاتِ الْقَرُوصَةَ لِلذَّبَائِحِ مِن دَخْلِهِ الْحَاصَ عِيزِجِ بَل أَنَّهُ هُوَ نَفْسَهُ يَتَهُوْدُ وَيَطُوفُ كُلُّ مَمْمُورٍ فِي ٱلْأَدْضِ يُبَادِي بِفُدْرَةِ ٱللهِ. ﴿ وَإِذْ لَمْ تَسْكُنْ ٱلأَمَّهُ لِأَنَّ قَضْآهُ أَقَدِ ٱلْمَادِلَّ كَانَ قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ قَطَ مِنْ نَفْ وَكُتّ إِلَىٰ ٱلْيُودِ رِسَالَةً فِي مَنْنَى ٱلْتُوسُّلِ وَهٰذِه صُورَتُهَا ، عَلَيْنَا مِنْ أَنْطِيوْكُسَ ٱلْمُكِ أَفَائِدِ إِلَى رَمَّا الْأَبُودِ ٱلْأَمَّاصُلِ السُّلَامُ ٱلْكَثِيرُ وَٱلْعَافِيَّةُ وَٱلْبَيْطَةُ . عَنْ إِذَا كُنْتُمْ فِي سَلامَةِ وَكَانَ أُولَاذُكُمُ وَكُلُّ شَيْء لَكُمْ عَلَى مَا تُحْبُونَ فَإِنِي أَشْكُرُ اللهُ شُكْرًا عَزِيلا . أَمَّا أَنَا مَرْجَاتِي مَنُوطٌ بِالسَّمَاءُ . عِينَ إِلَيْ وَمَنْدُ فَإِنِّي مُنْذُ ٱعْتَلَاتُ لَمْ أَذَلَ أَذْ كُرُكُمْ بِالْمَوْدَةِ تَاوِمًا لَكُمُ ٱلْكُرَامَةَ وَٱلْخَيْرَ فَإِنِّي فِي إِيلِي مِنْ فَوَاحِي فَارِسَ أَسَانِنِي وَأَهُ شَدِيدُ فَرَأ بْتُ مِنَ ٱلْوَاحِبِ أَنْ أَسْرِفَ ٱلْبِنَايَةِ إِلَى مَعْظَةِ ٱلْجَبِيرِ عَلَيْكَ لِلَّذِي قَايَطُ مِنْ تَفْيى فَإِنَّ لِي رَجَّةَ وَيُمَّا أَنْ أَغْلُصَ مِنْ عِلْتِي. ٢٠٠٤ ثُمَّ إِنِّي تَذَكِّرَتُ أَنَّ أَنِ حِينَ سَـازُ يَمْيْشِهِ إِلَى الْأَمَّالِيمِ الْمُلْلِاعَيِّنَ الْوَلِي لِمَدِيهِ عِنْهِ عِنْ الْمُأْعَافُ أَنْ يَعَمَ أَمْم غَيْرُ مُنْتَظِر أُو يَدِيمَ خَبُرُ مُصُوْدُهُ فَيَضْطَرَبَ مُقَلِّدُ و ٱلْأَمُورِ فِي ٱلْبِلَادِ عَنْدَ بُلُوغِهِ ٱلْيُهِمْ . ﴿ وَهَذَ تَيَنَ لِي أَنَّ مَنْ عَوْلَنَا مِنْ ذَوِي ٱلسُّلطَانِ وَتُجَاوِرِي ٱلْمَلْكَ فِي مَرْضَدُونَ ٱلْمُرْصَ وَيَتَوَقُّلُونَ حَادِنًا يَحْدُثُ فَلِذَلِكَ عَيْثُ لِلسَّكِ الَّذِي أَنْطِيوكُمْ الَّذِي سَلَّمَ فَيْرَ مَرَّةٍ إِلَى كَتِيرِينَ مِنْكُمْ وَأَوْسَنِيْهُمْ بِهِ عِنْدَ مَسِيرِي إِلَى ٱلْأَقَالِيمِ ٱلْلَاوَقَدْ كَتَتْ إلَهِ فِي هُذَا الْمُنَّى . عَنْ اللَّهُ مَا نَشْدَكُمْ وَأَزْعَبُ إِلَيْكُمْ أَنْ تَذَكُّوهَا مَا أُوْلِيْكُمْ مِنَ النِّهم العَامَّةِ وَالْمَاسَةِ وَانْ يَبْقَ كُلُّ مِنْكُمْ عَلَى مَا كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْوَلَا ۚ لِي وَلِأَنِي ١٤٢٤ وَلِ الْخِسَةُ بِأَنَّهُ سَيَاتُمْ بِمَصْدِي فَيُلِلِّكُمْ بِالرِّقْقِ وَالْرُوءَ و يَنْ فَي مُ مَّتَى هٰذَا السَّفَاكُ الدِّمَّاة ٱلْجُدِفُ بَسُدَ ٱلَّامِ مُبَرِّحَةٍ كُمَّا كَانَ يَفْعَلُ بَالنَّاسِ وَمَاتَ مِيشَتَهُ شَفَاهُ عَلَى ٱلجَبَالَ فِي أَرْضُوغُرُ يَعْ اللَّهُ فَقُلُ جُنَّهُ فِيلِبُسُ دَصَيْمُهُ ثُمَّ ٱلْمَرَفُ إِلَى مِمْرَ إِلَّى بَطْلَمَاوُسَ فِيلُومَا تُودَ خَوفًا مِن أَبْنُ أَنْطِيوكُمَ

#### ألفصل العايثر

م والم المَكَانِ وَالَّذِينَ مَنهُ فَي إمنادِ الرَّبِ اسْتَرَدُوا الْمُكُلُ وَالْمِينَةُ عِنْ وَمَسْوا ٱلْمُلَاجِ ٱلَّتِي كَانَ ٱلْأَجَانُ ثَدْ بَوْهَا فِي ٱلسَّاحَةِ وَخَرُّ لِوا ٱلْمَابِدَ عِيدٍ وَخَدُوا ٱلْمَيكُلَ وَصَنَّوْا مَذْبَكَا آخَرَ وَالْخَدَحُوا حِبَارَةً الْكَبْسُوا مِنهَا كَارًا وَقَدَّمُوا ذَبِيحَةٌ بَعَدَ فَثْرَةِ سَلَيْنِ وَحَيَّلُوا ٱلْجُودَ وَٱلسُّرُجَ وَخُبْزَ ٱلتَّدِمَةِ · عِنْ وَبَعْدَ مَا أَتَنُوا ذَٰلِكَ ٱبْبَالُوا إِلَى ٱلرَّبُ وَقَدْ مَرُوا مِسْدُورهِمْ أَنْ لَا يُصَالُوا بِعْسِلِ لَكَ ٱلثَّرُ ور لَكِنْ إِذَا خَطُوا يُؤَدِّبُهُمْ هُوَ مِيفَ وَلَا بُسَلِهُمْ إِلَى أَمْمِ كَافِرَةِ وَحْشِيَّةِ . عَنْهِ وَأَثْفَقَ أَنَّهُ فِي مِثْلِ الْيَوْمِ ٱلْذِي فَيَعِنُّسَتِ ٱلْذَبَّا ٱلْمَكُلُ أَفِي ذَلِكَ ٱلْزَمِ عَنْهِ مَّ تَطْعِدُ ٱلْمُكُلُ وَهُوَ ٱلْيَوْمُ ٱلْمُلِيسُ وَٱلْمَشْرُونَ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلنَّهْرِ ٱلَّذِي هُوَ شَهْرُ كَنَالُو . عَنْهِ فَسَيْدُوا غَانِيَةَ أَبَّام بِفَرَح كَا فِي عِدِ الْطَالَ وَهُمْ يَذْكُرُونَ كُنْ فَضَوّا عِدَ الْطَالَ فَيْلَ ذَٰلِكَ فِي الْلِيَالَ وَٱلْمَنْ وَمِنْ الْمَرْدُةِ . عَلَيْهِ وَإِذَ لِكَ سَجُوا لِمَنْ يَسَّرَ تَعْلِيرَ هَكِيَّكِ وَفِي أيديهم غُصُونٌ ذَاتُ أُورَاقَ وَأَفْتَانُ خُضْرٌ وَسَعَتْ عِنْ وَرَتَمُوا رَسَّا عَامًا عَلَى جَمِع أَسَّةٍ أَلْيُودِ أَنْ يُسْدُوا هَلِهِ ٱلْأَيَّمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ . عِنْ مُكْذَا كَانَتْ وَفَاهُ أَضْلُوكُمَ ٱلْلُقْبِ بِالشَّهِدِ عِلَيْكُ وَلَلْفُرَعِ ٱلْآنَ فِي خَبْرِ أَبْنِ ذَاكَ ٱلْسَافِق وَلَذَكُمْ مَا كَانَ مِنْ رَدَا يَا الْخُرُوبِ بِالْإِيجَانِ ١١٤ إِنَّهُ لَمَّا اَسْتَوْلَ هَذَا عَلَى الْلَّكِ فَوْضَ تَدْبِيرَ الْأَمُودِ إِلَ لِيسِيكُنَ قَائِدٍ أَنْوُادٍ فِي مِمَّامِ سُورِيَّةً وَفِينِيمَةً . عَنْهُ وَذَٰ لِكَ أَنَّ بَطْلَعَاوُسَ ٱلْسَعَى بُحُرُونَ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُصِفَ ٱلْيَهُودَ يَمَا كَافُوا فِيهِ مِنَ ٱلطَّلَمِ وَٱجْتَهَدَ فِي مُعَلَقَتِهمْ بِٱلسَّا \$22 فَلِذَٰ لِكَ سَعَى بِهِ أَصْحَابُهُ إِلَى أَوْبَاطُودَ وَكَثُرُ كَلامُ ٱلنَّسَ مَهِ بأَنَّهُ خَانُ كِلْأَكُمُ تُخَلِّي عَنْ قُدُمْ الَّتِي كَانَ فِيلُومَا طُودُ قَدِ أَسْتَعْمَلَهُ عَلَيْهَا وَأَنْحَاذَ إِلَى أَنطيوكُم الشّهير. وَإِذْ فَغَبَتْ عَنْهُ كُوْلَمْهُ ٱلْكُلِمَانِ بَلْمَ مِنْهُ ٱلْكَنَدُ فَقَلَ نَفْسَهُ بِسُمْرٍ. عَلَيْكُ فَوْلَ مُرْجِيكُنُ فِيَادَةً الْبِلَادِ وَشَرَعَ يُحَيِّشُ مِنَ الْأَجَابِ وَنَاصَتَ الْبُلُودَ تَمِزُا مُتَوَاصلةً .

و كذلك الأدوميون الذين كانت لمم حُسُونُ مُلائِمةٌ كَانُوا يُرْعُونَ الْيَهُودَ وَيَمْكُونَ ٱلْهَا مِن مِن أُودَ شَلِيمَ وَيَشَرُّونَ الْمُرْبِ . ١١٤ فَاتَّهَلَ ٱلَّذِينَ مَمَ ٱلْسَكَّابِي " وَتَضَرُّعُوا إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لَمْمَ نَصِيرًا ثُمَّ تَجَبُوا عَلَ حُسُونِ الْأَدُومِينَ ﴿ إِلَّهِ وَا نَعَفُوا عَلَيْهَا بشدَّةٍ وَامْتَلَكُوا مَوَاضِمَ مِنْهَا وَصَدَّمُوا بِمِيمَ الَّذِينَ كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَلَى السُّودِ وَكُلُّ مَن أَفْتَهَمُ فَكُوهُ فَأَهْلُكُوا مِنْهُمْ عِضْرِينَ أَفَا يُؤْكِي وَفِرْ تَسْمَةُ ٱلْآنِي مِنْهُمْ إِلَى أُرْجَفِن حَمِينَيْنِ جِدًا نَعَزَيْنِ بِكُلِّ أَسَابِ الدِّفَاعِ . عَنْكَ المُسَّانِي يُعَلَّنُ وَيُسُفُّ وَدَكُمَّا وَحَدُدَا مِنْ أَصْحَابِهِ كَافِياً لِمُحَاصَرَ يَهِما وَٱنْصَرَفَ إِلَى مَوَاضِعَ أَخْرَى كَانَت أَشَدٌّ أَكُمُنَا آلُ. هِيْ لِللَّهُ عَبْرَ أَنْ أَلَيْنِ كَالْوَامِ مُعْانَ ٱسْتُواهُمْ حُبُّ ٱلْمَالِ فَالْتَسُوامِنْ بَعْضَ الَّذِينَ فِي ٱلْبُرْجَيْنِ وَخَلُوا سَبِيلُمْ بَسْدَ أَنْ أَخَذُوا مِنْهُمْ سَبِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. واله من المنا المنز الكاب ع وقع بقع روسة الشعب وشكا ما فعلوا من يم إخوجهم بِاللَّهِ إِذْ أَطْلَقُوا أَعْدَا وَهُمْ طَلِّيم عِنْهِ مِنْ عَنَلَ أُولَاكَ الْحُونَة وَمِنْ فَوْرِهِ أَسْتُوكَى عَلَى ٱلْمُرْجَيْنِ ١١٦ وَقُرْنَتُ أَسْفُتُ مُكُلِّ فَوْزَعَلَى بَدِهِ فَأَهْكَ فِي ٱلْمُرْجَيْنِ مَا يَرِيدُ عَلَى عَشْرِينَ أَلْهَا . ١٤٤٤ ثُمُّ إِنْ يَهُو تَاوُسَ الَّذِي كَانَ ٱلْيَلُودُ قَدْ تَقَرُوهُ مِن قَدْلِ حَشَدَ جَيْثًا عَظِيًا مِنَ ٱلْفُرَاَّةِ وَجْمَ مِن فُرْسَانِ آسِيةَ عَدَدًا غَيْرِ قَلِل وَزُلَ عَلَى ٱلْيُودِيَّةِ زُولَ مُسْتَلَعَ مَرًا . عِنْهِ فَمِنْدَمَا أَفَرَبَ وَجَهَ أَصَالُ ٱلْكُأْبِي إِلَى الْإِنْبِهَالِ إِلَى الْمِ وَقَدْ حَمُوا الرُّابَ عَلَى رُوْوسِهِ وَمَرَّمُوا أَحَلَّهُمْ بِٱلْسُوحِ ١٠٠٠ وَمَرُّوا عِندَ رَجِل ٱلمَذْبَحِ وَٱنْبَهُوا إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ وَأَجِالُهُمْ وَمُعَادِيًا لِأَعْدُ آيَهِمْ وَمُضَا بِعًا لِمُضَا فِي ٱلنَّرِيعَةِ وَهُمْ وَلَّا فَرَغُوا مِنَ ٱلدُّعَاءُ أَخَذُوا ٱلبِّلاحَ وَتَعَدَّمُوا حَقَّ صَادُوا عَن ٱلمديئة عَمَانَةِ بَمِيدَةِ وَلَّا قَارَلُوا الْمَدُو وَقَلُوا . ﴿ إِلَّهُ وَعَنْدَ طُلُومِ النَّصِ لَلاَحَمَ الْفريقان وَهُولَا وَمُورَكُونَ عَلَى الرَّبِ كَفِيلًا بِالْمُورِ وَالنَّصْرِ مَعَ بَسَالَتِهِمْ وَأُولَاكُ مُعْمِلُونَ الْبَلْسَ مَا يُعْمُمُ فِي الْخُرُوبِ، عِنْهِ فَلَمَّ اشْتَدُ الْفِيَّالْ زَّآتَى لِلْأَعْدَادِ مِنَ السَّهَا وَخَسَةُ رِجَالٍ دَائِعِي ٱلْنَظْرِ عَلَى خَبْلِهَا جَهُمُ مِنْ ذَهَبٍ عَجَسَلَ أَثَانِ مِنْهُمْ يَقُدُمَكُو ٱلْيُهُودَ عَيْنَكُ وَهُمَّا فَدِ أَكْتَفَا الدَّكَأِي تَخْرَانِهِ بِأَسْلِحَهَا وَيَعْكَانِهِ أَلِمُرَامَ وَهُمْ يُرَمُونَ بِالسَّهَام وَالصَّولِعَ حَقَّ عَيِتَ أَبِشَادُهُمُ وَجَلُوا تَغَيِّلُونَ وَيَصَرَّعُونَ ﴿ ١٤٠٤ عَلَيْ عَشْرُونَ أَلَّا وَخَمُّ مِنْ وَمِنَ أَفْرِسَانِ مِتْ يُسَدِّ جَرِيْ ﴿ وَآجَرَعَ غُواً وَلَنِ إِلَى أَيْلُصَ الْسَنَى جَهَازَد وَهُوَ حِمِنْ مَنِيمٌ وَكَانَ تُحْتَ إِنْ وَكِيرَاوُسَ . 3 فَاسْتَبْشَرَ أَصْلَبُ ٱلْحَشَّالِينَ وَمَاصَرُوا ٱلْمُقِلَّ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ . ١١٤٥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ فِي دَاخِلِهِ لِيَمْتِهِمْ يَتَاعَةِ ٱلْمُسَكَانِ غَادَوْا فِي الْتَجْدِبِ وَأَنْجَمُوا فِي أَنْكَلامِ عِنْهِ لَا مُلَكَّاكَانَ صَبَّاحُ ٱلْيُوْمِ ٱلْخَلِيسِ عَجَمَ عِنْرُونَ فَتِي مِنْ أَصْحَابِ الْمُحَالِي عَلَى السُّورِ وَهُمْ مُتَّمِدُونَ عَظَا مِنَ ٱلْهَبَدِيثِ وَطَهِنُوا يَدْبُحُونَ بِبَسَالَةٍ وَتَنَمُّ حَكُلٌّ مَنْ عَرَضَ أَمَامُمْ . علي وَعَطَفَ آخَرُونَ فَتَسَلَّقُوا إِلَى أَلَّذِينَ فِي ٱلمَّاحِل وَأَصْرَمُوا ٱلْرْجَيْن وَأَمْرَ قُوا أُولَكَ ٱلْجَدْفِن أَحْلَة فِي البَرَانِ ٱلمُتَعْدَةِ ، عِنْ وَكُمَّرَ آخُرُونَ ٱلأَوْلِ وَأَدْخَلُوا بَعَيَّهُ ٱلمَيْسَ فَاسْتَوْدُواعَلَ ٱلْدِينَةِ وَكَانَ يُمُواُوسُ مُسْتَعْمَا فِي جُبِرِ فَذَكُوهُ مُو وَكَيْرَاوُسَ أَغَاهُ وَٱلْمُوفَانِسَ. كلله وَبُعدَ ذَلِكَ بَارَحَمُوا الرَّبِّ بِٱلنَّهِيدِ وَالإَعْرَافِ عَلَى إِنسَانِهِ الْعَلِيمِ إِلَ إسرانيل وكأبيده فمغ بالتضر

## أَلْفُصُلُ ٱلْحَادِيْ عَثَرَ

وَيُهُو وَبَعْدُ وَلِكَ يَمَانَ يَسِيهِ إِذَ كَانَ هُلِهِ الْمُوادِنُ قَدْ شَقَّتْ جِدًّا مَلَى لِيسِيكُّنَ وَكِيلِ اللّهِ وَذِي قَرَاجِهِ وَالْمُلَّةِ تَدْبِيرَ الْأَمُورِ ﴿ يَهِمَ شَمَّا فِي آئِينَ ۚ آَمَا وَالْمُرْسَالُ كُلُّمُ وَنَحْتُ عَلَى الْيَهُورِ وَاجِمَا أَنْهُ يَجَبُلُ الْمُدِيَّةَ شَكِمًا فِي وَالْيَنِ عَلَيْهِ وَتَجْسَلُ الْمُبِكُلُ مَوْضِنًا فَكُنْسِ كَمَارٍ مَا إِنِهِ الْأَمْمِ وَيُرْوِضُ الْكَوْنِ الْأَعْلَمِ عَلَى مِنْهِ وَتَعْسَلُ مَنَهُ عَلَيْهِ عَنْدُ مُنْكُرِي فَدُوهَ اللهِ لَكِنْ مُنَوَكِّةً بِيمُونَةً قَلْبِ عَلَى وَيَاتِ الرَّبُلَةِ وَالْمُونِ الْفَرْسَانِ وَيَلِيهِ النَّائِقِ. هِنْ الدَّعْلِيمَ وَضَائِمَ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ الْمُعَلِمُ اللّهُ وَلِيمَ الْمُعَلِمُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلِيمَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ٱلْحَطَابِيِّ أَنَّهُ كُنَاصِرُ ٱلْخُمُونَ ٱ بَهَالُوا إِلَى ٱلرَّبِ مَعَ ٱلْجُمُوحِ وِٱلنَّمِي أَنْ يُرْسِلَ مَلَاكُهُ ٱلصَّالِحَ بَلِلاصِ إِسْرَا بِيلَ ﴿ يَهِمُ الْمَثَّا الْمُسْكَانِي سِلَاحَهُ أَوْلًا وَمَرْضَ ٱلْآخَرِينَ عَلَى ٱلِأَفْتِهَامِ مَتِ مُ لِنَجْدَةِ إِخْوَتِهِمْ عِيْعِي فَأَنْدَفُوا مُغْتِينِ بِقُلِ وَاحدٍ . وَفَيَا هُمْ مَدُ عَنْدَ أُورَشَلِيمَ تَرَآئَى فَارِسُ عَلَيْهِ لِبَاسُ أَيْضُ يَتَقَدُّهُمْ وَهُوَ يَخْطِرُ بُلاح مِن ذَهَب عِنْ اللَّهُ وَالْجَعِم مُبَارِكُونَ أَفَهُ ٱلرَّحِمَ وَأَنْتَكُمُوا فِي فَلُوبِهِمْ حَقَّى كَانُوا مُسْتَعَدِّينَ أَنْ يَبِطُهُوا بِأَصْرَى ٱلْوُحُوشِ فَعَلَا عَنِ ٱلْكَاسِ وَيَمْتَرُ فُوا ٱلْأَسْوَارُ الْمُدِيدِيَّةِ . عَنْهِ وَأَخَذُوا يَتَعَدَّمُونَ بِانتظام وَقَدْ آتَهُمُ ٱلنَّهَا نَصْرَةُ وَالرَّبُّ رَحْةً عِنْ إِنْ وَهَلُوا عَلَى الْأَعْدَادَ حَلَّهَ الْأُسُودِ وَصَرَّعُوا مِنْهُمْ أَحْدَ عَشَرَ أَلْهَا وَمِنَ الْفُرْسَانِ أَفَا وَسَتُّ مِنْ يَا يَهِ وَأَلْمُأُوا سَائِرُهُمْ إِلَى أَقِرَادِ وَكَانَ أَكْثُرُ الَّذِينَ تَجُوا بأنسهم يَمِ عَيْ عُرَاةً وَٱنْهَزَمَ لِيسَيِّسُ أَفْتِهَ هَزِيَةٍ ﴿ كَانَّ أَلِهُ إِلَّهُ كَانَ ٱلرُّجُلُ صَاحِبَ دَهَاهَ أَخَذُ مُفَكِّرُ فَهَا أَصَابَهُ مِنَ ٱلْخُسْرَانِ وَفَطَنَ أَنَ ٱلْمِرَا تِينَ فَوْمُ لَا يُفْهَرُونَ لِأَنَّ أَفَهُ ٱلْصَّدِيرَ مُنَاصَرُ لَهُمْ قَرَاسَلُهُمْ عِيْهِ وَوَعَدُ بِأَنَّهُ يُسَلِّمُ بَكُلِّ مَا هُوَ حَنَّ وَيُسْتَعِيسُ ٱلْكِ إِلَى مُوَالَاتِهِمْ . عَنْهُ فَرَضِيَ ٱلْمُكَانِي بِكُلِ مَا سَأَلَ لِلسِياسُ ٱبِنَا ۚ لِلْا هُوَ أَنْفَرُ وَكُلُ مَا طَلَ ٱلْمُكَانِي مِنْ لِيسَيِّسَ بِالْكُنَابَةِ أَنْ يَعْضَى لَيْهُودٍ قَضَاهُ ٱلْكِ ، عَنْ وَهٰذَا نَصُّ الرَّسَائِلِ الَّتِي حَتَبَ بِهَا لِيسِياسُ إِلَى ٱلَّيْهُودِ ، مِنْ لِيسِياسَ إِلَى شَعْبِ الْيُهُودِ سَلامُ عِنْ ﴿ فَا لَهُ مَا إِنَّا يُومَنَّا وَأَبْشَالُومُ الْوَجَّانِ مِنْ فِيكُمْ كِتَابَ جَوَاكُمْ وَسَأَلًا قَصَلَة خَوَاهُ . ﴿ يَهِ إِنْ خَشَرَحَتْ فِسَبِكِ مَا يَنْنِي إِنْهَآوَاهُ إِلَٰهِ فَأَمْضَى مِنْهُ مَا تَحْتَبِلُهُ ٱلْحَالُ عِنْهُ وَإِنْ يَفِينُمْ عَلَى ٱلْإِخْلَامِ فِيَا بَيْنَامِنَ ٱلْأُمُورِ فَإِنِّي أَوْتُحُى أَنْ أَكُونَ كُمُ فَهَا يَأْتِي سَبًّا إِلْمَيْرِ . ﴿ يَعَيْدُ وَأَمَّا تَفْصِيلُ ٱلْأُمُودِ فَقَدْ أَوْصَيْنَاهُمَا مَعَ ثَعْنُ مُرسُلُونَ مِنْ عَبِكَا أَنْ يُفَاوِسُوكُمْ فِيهِ ٢ إِنْ وَالسُّلَامُ • فِي السُّنَةِ ٱلِنَّةِ وَالنَّايِسَةَ وَالْأَرْسِينَ فِي ٱلرَّابِمِ وَٱلْمِشْرِينَ مِن شَهْرٍ دِيُوسَ حَصُورِ نِتَى . عِن اللَّهِ وَهٰذِه صُورَة رسَالَةِ ٱلْمِكِ. مِن المُلكِ أَنْطِيوكُنَ إِلَى أَخِينَا لِيسِياسَ سَلامٌ . عِينِهِ إِنَّا مُنذُ ٱنْتُقُلُ وَالدُّمَّا إِلَى ٱلْآلِيةِ لَم يَزَلَ مَنَا أَنْ يَكُونَ أَهُلُ تَمُلُكَتِنَا بِنَيْرِ لِلْبَالِ مُنْطِينَ إِلَى شُوْونِهِمْ. ١٢٠ وَإِذْ قَدْ لَلْنَا أَنَّ ٱلْيَهُودَ غَيْرُ وَاضِينَ عَا أَرَهُمْ وَالِدُنَّا مِنَ ٱلْتَحُولُ إِلَى سُنَنَ ٱلْيُونَارِ لَكِنَّهُم مُتَمَسِّكُونَ عَنْهَم وَإِذَاكَ يَسْأَلُونَ أَنْ تُنَاحَ لَمْ سُنَتِمْ عِينَ وَعَنْ زُيدُ لِمُدَا الشَّبُ أَنْ مِكُونَ كُنْيِرِهِ خَالِيًا عَنِ ٱلْبَلَالِ فَإِنَّا تَحُكُمْ بِأَنَّ يُرَدُّ لَمْمُ ٱلْمُنْكِكُلُ وَأَنْ يُمَاسُوا بَعْتَمَى عَادَاتِ آبَانِهم . ويهم فإذَا أَرسَلْتَ إِلَيْهِم وَعَادَدَتُهُم لِيَطْسَنُوا إِذَا عَلَمُوا رَأَيْ البِهم وَيُشْالُوا عَلَى مَصَلِيلِم إِلَيْتِيام وَيِسا تَفْسَلْ ، عَنْهُ وَهٰذِه رسَالَة اللهِ إِلَى الْأُمَّةِ . مِنَ اللَّهِ أَنْطُوكُمَ إِلَى مَشْجَةِ ٱلْبُودِ وَسَائِرِ ٱلْبَهُودِ سَلامٌ . عَنْهُ إِنْ كُنتُمْ فِ خَيْر فْلَنَا مَا نُحُدُّ وَنَحْنُ أَيْمَا فِي عَافِيَةٍ . ﴿ يَهِمْ إِلَيْهِ قَدْ أَطْلَمْنَا مَنَلَاوُسُ أَنْ حُمْ تُوَدُّونَ أَنْ تَنْزُلُوا فَتَعَيُّوا مَمْ قَوْمَكُمْ . وي مَالَدِينَ مَنْ عَلُونَ إِلَى ٱلْيُومُ الثَّلَا يْنَ مِن مَهر كَ أَتَكُلَ مُكُونُونَ فِي أَمَانَ . ﴿ وَقَدْ أَبَحْنَا فِيَهُودِ أَطْهِمَتُهُمْ وَشَرَا نِفَهُمْ كَمَا كَافُوا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَكُلُّ مَنْ هَفَا مِنْهُمْ فِيَا سَلَفَ فَلا إِخَاتَ عَلَيْهِ . كِينَ إِلا وَأَنَا مُرْسِلُ إِلَيْكُمْ مَنكاوس لِيُشَافِكُمْ عِنْهِمَ ۚ وَالسَّلَامُ . فِي السُّنَةِ الْمِلَّةِ وَالثَّامِنَةِ وَالْأَدْبَهِينَ فِي الْحَامِسَ عَشَرَ مِنْ مَّمْ كَسَلَّكُمْ وَهِ وَأَدْسَلَ ٱلرُّومَا نَبُونَ إِنَّهِمْ رَسَالَةً هٰذِهُ صُورَتُهَا . مِنْ كُونْتُسَ مَرُسَ وَيَطِينَ مَثْلِوسَ رَسُولَي ٱلزُّومَانِينَ إِلَى شَعْبِ ٱلْبُودِسَلامُ . عَنْ مَا رَخْصَ لَكُمْ فِيهِ لِيسِيَاسُ نَسِيبُ ٱلْمِكِ نَحْنُ مُوَافِنَانِ مَلْهِ عَلَيْهِمْ وَمَا ٱسْتَحْسَنَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى ٱلْمُكُ تُشَاوِرُوا فِيهِ وَمَادِرُوا بِإِرْسَالَ وَاحِدِ لِتَصْنَى مَا يُوَاضُّكُمْ فَإِمَّا مُتَوَجِّمَهَانِ إِلَّى إَنْطَاكَيَةً جِنْكُ فَجُلُوا فِي إِرْسَالَ مَنْ تُرْسِلُونَ لِكُونَ عَلَى جِيرَةٍ مِمَّا تَبْتَنُونَ عَنْهُ وَالسَّلَامُ . فِي السُّنَةِ ٱلِنَّةِ وَالتَّامِنَةِ وَاللَّهِنَةِ وَاللَّهِنَّ فِي الْخَايِسَ عَصْرَ مِن تَشْهِر كنحكن

تجعر ألفَاني عَثَرَ

وَيَهِدُ إِزَامِ هُذَهِ ٱلْوَائِينَ أَصْرَفَ لِيسَلِّمُ إِلَّ ٱلْمُكِ وَأَقْبَلَ ٱلْيُودُ عَلَى مَرْثِ

أَرَاضِهِمْ . ﴿ يَهُمُ إِلَّا أَنَّ ٱلْمُؤَادَ الَّذِينَ فِي ٱلْسِلَادِ وَهُمْ يَكُونَاوُسُ وَٱلْجُونُوسُ بَنْ جَائُوسَ وَإِرُونِيمُسُ وَدِيْغُونُ وَكَذَالِكَ نَكَانُورُ حَاكِمُ قَبْرُسَ لَمْ يَدَعُوا لَمْمُ رَاحَةً وَلَا سُكِنَةَ . ويه وَأَنَّ أَهُلُ إِنَّا أَعْنَالًا فَعَلِما وَذَ إِنَّ أَنَّمْ وَعَوْا ٱلْبُودَ ٱلْمُ كَينَ أَمْم أَنْ يَرْكُبُوا هُمْ وَنَـٰ آوْهُمْ وَأُوْلَادُهُمْ قَوَادِبَ كَانُوا أَعَدُّوهَا لَهُمْ كَأَنْ لَاعَدَاوَةَ بَيْتُهُمْ . جيبي وَإِذْ كَانَ ذَٰلِكَ بِإِجَاعِ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ كُلِهِمْ رَضِيَ بِهِ ٱلْبُهُودُ وَهُمْ وَاثِفُونَ مِنْهُمْ بِالْإِخْلَاصِ وَغَيْرُ مُتَّهِ عِنْ لَمْمُ بِسُوهُ فَلَمَّا أَمْشُوا فِي ٱلْجَرِ أَغْرَقُوهُمْ وَكَانَ عَدَدُهُمْ يَبِلَّمُ أَلِنَّيْنِ . ﴿ يَهِي عَلَمَا لَهُمْ يَهُوذُا مَا وَقَمْ عَلَى بَنِي أَمَّتِ مِنَ ٱلنَّدُدِ ٱلْوَحْشِيِّ لَاتَى فَيْنَ مَنهُ مِنَ الرَّجَالَ وَدَعَا أَفَدُ ٱلدُّئَانَ ٱلْعَادِلَ عَيْنِيْ وَسَارَ عَلَى ٱلَّذِينَ أَهْلَكُوا إِخْوَتُهُ وَأَسْرَمَ النَّادَ فِي ٱلْمُرْفَإِ لَيْلًا وَأَحْرَقَ ٱلْقُوَادِبَ وَقَتَلَ ٱلَّذِينَ فَرُّوا إِلَى خُنَاكَ · عِيرِي وَأَا كَانْتِ اللَّهِيَّةُ الْمُلْقَةُ الْمُرَفَ فِي نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَعُو دَوْلَةِ الْلَفِيْنِ مِنْ أَصْلِهَا. و الله الله علم أنَّ أَهُلَ يَمْنِهَا كَاوُونَ أَنْ يَصْنَعُوا أَجُمَا كَيْنِهِمْ مِنَ ٱلْيَهُودِ مِفْ لَ ذَٰلِكَ عَنْ } زَلَ عَلَى أَهٰلِ يَنِيا كَلِلا وَأَمْرَقَ ٱلْمُفَامَمَ ٱلْأَسْطُولِ حَتَّى دُوْيَ صَوْ النَّادِ مِنْ أُورَشُلْمَ عَلَى بُعْدِ مِنْيُنَ وَأَرْبَعِنَ غَلْوَةً . عِنْهِ ثُمُّ سَادُوا مِنْ هُسَاكَ يَمْمَ غَلَوات زَاحِنِنَ عَلَى يَهُوَاوُسَ فَتَصَدَّى لَمْمُ قَوْمٌ مِنَ الْمَرَبِ يَبِلْفُونَ خَسَةَ ٱلْافِ وَمَعْمُ خَسُ مِنَّةً فَارس . وينه فَأَقْتَلُوا قَالًا شَدِيدًا وَحَمَانَ ٱلْفُوذُ لِأَصْحَابِ يَبُوذَا بُصْرَةِ الْهِ فَأَنْكُرُ عَرَّبُ ٱلْإِدِيْةِ وَسَأَلُوا يَهُوذَا أَنْ يُلِقِدَهُمْ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا إِلَيْهِمْ مَوَاتِي وَيُعدُّوهُمْ بَتَافِمُ أَخْرَى. ﴿ يَهِمُ إِنَّ يَفُكُ بَيُوذَا أَنَّهُ يَحْشُلُ مِنْهُمْ عَلَى جَدَّوَى طَالِقَوْ فَرَضِيّ بُصَالَمْتِهِمْ فَمَاقَدَهُمْ فَانْصَرَفُوا إِلَى أَخْيِتَهِمْ . ﴿ إِنَّهُ ثُمُّ أَغَادَ عَلَى مَدِيةٍ حَسِينةٍ مِمْتُمَّةٍ بِلَلْمُودِ وَالْأَسُوادِ بَسَكُنُهَا كَيِفُ مِنَ الْأَمْمِ أَنْهَا كَنْفِسُ . 318 وَإِذْ كَانَ الَّذِينَ فيها وَاثْفَيْنَ عِسَاعَةِ ٱلْأَسْوَادِ وَوَفْرَةِ ٱلْمِرَةِ أَخَذُوا ٱلْأَمْرَ بَالْتَهَاوُنِ وَطَعَفُوا يَشْتُمُونَ أَصْعَلَ بَهُوذَا وَنُجَدِنُونَ وَيَعْطِلُونَ عَالَا يَمِلُّ . عَنْهِ الْمُعَلِّ عَبُوذَا رَبُّ ٱلْعَالِينَ ٱلْمَظِيمَ ٱلَّذِي أَسْمُطَ أَرْيُمَا عَلَى عَهْدِ يَشُوعَ بَنْيرُ كِإِسْ وَلَا تَجَانِينَ ثُمُّ وَثُبُوا عَلَى ٱلسُّور كَالْأَلُودِ ١٤٢٥ وَفَغُوا الْمِدِينَةِ عَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَصَالُوا مِنَ الْخُلْقِ مَا لَا يُحْصَى حَتَّى إنّ ٱلْجَيْرَةُ ٱلَّتِي هُنَاكُ وَعَرْضُهَا غَلُوَكَانِ ٱمْسَلَاتْ وَطَلْفَتْ بِالدِّمَاءَ . عَيْدُ مُمَّ سَادُوا مِنْ هُنَاكَ مَسِيرَةً سَبْم مِنْةٍ وَخْسِينَ غَلْوَةً حَقّ انْتَهُوا إِلَى ٱلْكُرَكِ إِلَى ٱلْيُلُودِ ٱلَّذِينَ يُرَفُونَ بِالطُّويِينَ عِنْهِم لَمُ فَلَمْ يَظْفَرُوا يَتِيُونَاوُسَ فِي قَكَ ٱلْمَوَاسِم لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ أَضَرَفَ عَنها دُونَ أَنْ يَصْنَمَ شَيْنًا لَكِنَّهُ زَلَدُ فِي بَعْضِ الْمُواسِم عُرْسًا مَنْهِما ، ١١٨ عَزَجَ دُوسِيتًاوْسُ وَسُوسِنا تِدُ مِنْ فُواْدِ ٱلْمُكَانِي وَأَهْلَكَا مِنَ ٱلْجُنْدِ ٱلَّذِي زَمِكُ يَهُوكَاوُسُ فِي لَيْحُسن ما يُنِفُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ . يَنْ إِلَي وَقَدَمَ الْحُنَّانِي خَيِفَهُ فِرَةً وَأَقَالُهَا عَلَى الْحَرَق وَهُلَ عَلَى يَهُو كَاوْسَ وَكَانَ مَمَهُ مِنْةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ رَاجِل وَأَ ثَمَانٍ وَخَسْ مِنْةٍ فَارْسٍ . والله عَلَمَا مَلْمَ يَهُو اوْسَ مَقْدَمُ يَهُوذَا وَجُهِ ٱلنِّسَاءُ وَالْأُولَادُ وَسَائِرَ ٱلْكُلُ إِلَى مَكَانَ يُسَمَّى وَرَيْمَ وَكَانَ مُوَسِمًا سَبِهَا مِينَّمَ فَشُدُ وَالْإِنْدَامُ طَلَّهِ لِأَنَّهُ مُحَلَّ بِالْفَاجِي عَنْهِ وَلَا بَعَنْ أَوْلَ فِرْقَةِ مِنْ جَيْسِ يَهُوفَا دَاعَلَ الْأَعْدَاةَ الْزَّعْبُ وَالرِّعَدَةُ إِذْ تُرَاتِعَى لْمُ مَنْ يَرَى كُلُ شَيْءٌ فَبَادرُوا ٱلْمُرَّمِنْ كُلِّ وَجْهِ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يُؤْذِي بَعْظَ وَأَمَالَ بَعْمُهُمْ بَعْنَا بَعَدَ ٱلسُّيُونِ . عِنْ وَشَدَّ يَهُوذَا فِي آثَادِهُمْ يُعْنُ فِي أُولَكَ الْحَكَرُةِ حَتَّى أَمْكَ مِنْمُ لَلا إِن أَلْتَ دَجُلِ . ١١٨ وَتُعَرِيرُ الْوَلَا فِي أَيْدِي أَصْحَلِ دُوسِيَاوُسُ وَسُوسِياً بِمِ فَطَيْقَ يَصَرَعُ إِلَيْهِمْ بِكُلِّ وَسِلَّةٍ أَنْ يُطِيعُومُ حَبًّا يُحْبِّةٍ أَنْ عَنْدُهُ كَثِيرِينَ مِنْ آ إِنَّهِمْ وَإِخْرَتِهِمْ إِذَا هَكَ يُخْذَلُونَ عِنْ ﴿ وَأَحَدُ لَمْمُ ٱلْهُ جِنَّمَانَاتِ كَنَيْرَةِ أَنَّهُ يُطِلُّهُمْ شَالِينَ فَتَلُّوا سَبِيلَهُ لِأَجْلِ خَلَاصَ إِخْوَتِهِم . 200 مُمّ أَغَارَ يَهُوذَا عَلَى قُرْنَتُمْ وَهُمِكُلُ أَرْجَتِينَ وَتَعَلَ خَمَنَةً وَعِشْرِينَ أَلْتَ نَفْسٍ ﴿ ١٤٤ وَبَلْدُ اتْكَارْ أُولْكَ وَمَلَّكُتِم مُ زَحَن يَهُوذًا عَلَى عَفُرُونَ إِحْدَى ٱلْدُن الْحَمِينَةِ وَكَانَ يَسْكُمُهُا لِيسَيْلَ وَأَمَهُ شَتَّى وَكَانَ عَلَى أَسْوَادِهَا شَبَّكُ يُن ذَوِي ٱلْبَلْسِ يُقَايِلُونَ بِشِيعَةٍ وَمَهّمْ كَثِيرُ مِنَ الْجَانِينِ وَالسِّهَامِ. عَنْهَا أَصْحَابُ يَبُوذَا الَّذِيرَ الَّذِي تَصْلَمُ بَلَّنّ ٱلْمَدُوْ سَدَّةِ فَأَخَذُوا ٱلْدِينَةُ وَصَرَعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ فِي دَاخِلِهَا خَسَةً وَعَشْرِينَ أَلْهَا.

كالله ثُمُّ أَرْتَكُلُوا مِنْ لِهَنَاكَ وَتَجَهُوا عَلَى مدِينَةٍ بَيْتَ شَانَ وَهِي عَلَى سِتِ مِسْةِ عَلُوَةٍ مِنْ أُورَشَلِيمَ. ﴿ إِلَّا أَنَّ أَلْيَهُودَ ٱلْقِيمِينَ هُسَاكَ شَهِدُوا إِنَّ أَهُلَ بَيْتَ شَانَ مُمَافُونَ أَمْمُ وَأَنَّمُ عَامَلُوهُمْ بِالْإِحْسَانِ فِي أَزْمِنَةِ السِّيقِ ١١٠ فَمَصَرُوهُمْ عَلَى صَيْبِهِمْ وَأَوْصَوْهُمْ أَنْ لَا يَزَالُوا مَنهُمْ عَلَى ٱلْصَافَاةِ ثُمُّ جَأَاوا أُورَشَلِيمَ لِمُرْبِ عِيد الأسابيم . على وَبُعدَ السِدِ الْمُرُوفِ بعيدِ الْخُسْينَ أَغَادُوا عَلَى مُرجَاسَ قَائِد أَرْضَ أَذُومَ عِنْ فَهُرْزَ إِلَيْهُمْ فِي تَلاَتُهُ آلَافِ رَاجِلِ وَأَدْتِمِ مِنْةِ فَادِسِ عَلَيْهِ وَأَكْتَلَ ٱلْمَرِيتَانِ فَسَقَطَ مِنَ ٱلْيُهُودِ نَفَرُ قَلِسِلُ . ١٤٠٠ وَكَانَ فِيهِمْ قَادِسٌ ذُو بَلْسِ يُقَالُ لَهُ دُوسِيَاوُسُ مِنْ رَجَالَ بُكِنُورَ فَأَدْرَكَ خُرْجَيِّسَ وَقَبَضَ عَلَى قُوْ بِهِ وَأَجْنَذَ بَهُ بِنُوتُو يُريدُ أَنْ بِأَسرَ ذَٰ لِكَ ٱلْنَافِقَ حَيًّا . فَعَدَاعَلَيْهِ فَارسُ مِنَ ٱلثَّرَاكِينِ وَقَطَمَ حَكَيْمَهُ وَفَر مُرجِيْسُ إِلَى مَرِيشَةَ . ١٤٢٤ وَقَادَى ٱلْيَتَالُ عَلَى أَصْحَلِبِ أَسْدَرِينَ حَتَّى كَأُوا فَدَمَا يَهُوذَا ٱلرُّبّ لِلْخَذَ بِصْرَتِهِمْ وَيُقَاتِلَ فِي مُقَدَّمَتِهِمْ عِيدٍ وَجَعَلَ يَبْضُ بِالْأَثَاشِيدِ بِلِسَان آ إِلَيْ مُّ صَرَحَ وَقُلُّ عَلَى أَصْحَابِ مُرْجِيكُنَّ بُغَتُهُ وَكُسَرَهُمْ • كَايُهُمْ ثُمُّ جَمَّعَ بَهُوذَا جَيشَهُ وَسَارَ بِهِ إِلَى مَدِينَةٍ عَدُكُمْ ۚ وَلَمَا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلسَّاجِ تَعَلَّمُوا بِحَسَبِ ٱلْعَكْوَ وَقَضَوا ٱلسُّبْتَ هُنَاكَ . عِنْ وَفِي ٱلْنَدِجَا يَهُوذَا وَمَنْ مَنْ عَلَى مَا تَعْتَضِيهِ ٱلسُّنَّةُ لِعُبُوا جُثَ ٱلتَّلَى وَيَنْظُوهُمْ مَمْ ذَوِي قَرَابَهِمْ فِي مَقَادِ آ بَالَيْم . كَانِيْ فَوَجَدُوا تَحْتُ لِلْكِ كُلّ وَاحد مِنَ الْفَتْلِي أَنْوَاطَا مِنْ أَصْنَامُ يَمْنا يَمَا تُحَرِّمُهُ أَلفَّرِيهَ عَلَى الْيَهُودِ فَتَسَيَّزَ لِجَسِم أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَبِّ قَيْهِمْ . عَلِيْهِ فَسَجُّوا كُلُّهُمُ ٱلرَّبُ ٱلدُّيَّانَ ٱلْسَادِلَ ٱلَّذِي يُخْتِفُ ٱلْخَفَايَا \$25 ثُمُ انْتُوا يُصَلُّونَ وَيَبْتَهِلُونَ أَنْ تُنْمَى عِنْكَ الْحَلِيثُةُ ٱلْحِبْرَمَةُ الْحُلُّ الْحُو. وَكَانَ يَمُوذَا أَنْدُلُ مِنظَ أَلْقُومَ أَنْ يُزَهُوا أَنْفُهُمْ عَن ٱلْخَطِئةِ إِذْ رَأَوْا بِيُونِهِمْ مَا أَصَابَ أَلَّيْنَ مُنْطُوا لِأَجْلِ الْحَلِيلَةِ . عَلَيْهِ ثُمُّ جَعْ مِنْ كُلُّ وَاحِدِ تَقْدِمَةً فَيْلِمَ أَلْفَى دِرْهَم مِنَ ٱلْمِشْةِ فَأَرْسَلَهَا إِلَى أُورَشَلِمَ لِيُنَدِّمَ مِهَا ذَيِهَةً مَنِ ٱلْحَطِيلَةِ . وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحْسَنَ السُّنِيمِ وَأَنْفَاهُ لِأَعْمَادِهِ قِيلَةَ أَلْوَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْلَمْ يَكُنْ مُعْرَجًا فِيكَةَ أَلَّذِينَ سَعَطُوا لَكَانَتْ صَلاَّتُهُ مِنْ أَجِلِ ٱلْمُوتَى بَاطِلًا وَعَبَّا . عَيْنِكُ وَلاَحْتَارِهِ أَنْ ٱلَّذِينَ دَعَدُوا بِٱلْتُوَى فَدِ ٱدُّيْرَ لَهُمْ وَالْ بَجِيدُلُ ١٤٢٨ وَهُوَ دَأَيُ مُقَدَّسُ تُعَوِيُّ . وَلَهْذَا فَدُّمَ ٱلْكُمَّارَةَ عَنِ ٱلْمُوتَى لِيُعَلِّوا مِنَ ٱلْمُطِلِّةِ

## ألفَصُلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

وي النَّهُ اللَّهُ وَالنَّاسَةِ وَالْأَرْبِينَ لِلْمَ أَصْحَالَ يَهُوذَا أَنَّ الطُّوكُنَّ أَوْلَطُورَ فَادِمْ عَلَى ٱلْبُودِيَّةِ بَعِيش كَتيفٍ عِنْ وَمَمَّ لِسِيَّاسُ ٱلْوَكِلُ وَمَمْ الْمَالِح وَمَهما جَيْثُ مِنَ ٱلْوِتَانِ مُؤَلِّفٌ مِنْ مِنْ وَعَمْرَةِ آلَافِ رَاجِلِ وَخَسَةِ آلَافِ وَثَلَاثِ مِنْةٍ فَارِسِ وَأَثَيْنِ وَعِشْرِينَ فِيلًا وَلَاثِ مِنْةِ عَجَلَةٍ ذَاتِ مَنَاجِلَ. ﴿ وَعِشْرِينَ فَالْفَمُ إِلَيْهُ مَنَلَادُسُ وَجَعَلَ نُحْرِصُ أَنْطِيوكُمَ بِكُلِّ فَوْعٍ مِنَ ٱلْمُؤَالَسَةِ غَيْرَ مُبَال بِخَلَاصِ أَلْوَطُن بَلْ كَانَ هَمُّهُ أَنْ يُرَدُّ إِلَى أَلِر نَاسَةِ ، ﴿ إِنَّ وَلَكِنَّ مَكَ ٱلْمُأْوِكِ مَنْجَ مُعْطَ أَنْطِيوكُم عَلَى وْلِكَ ٱلْكَافِرِ قَإِنَّ لِيسِيَّاسَ أَشْرَبُهُ أَنَّ ٱلرُّجُلَ كَانَ هُوَ ٱلسَّبَ فِي تَكَ ٱلْتُواذَل بَكْرِهَا فَلْمَرَ إِنْ يُذْعَبَ بِهِ إِلَى بِيرِيَةَ لِيُقْسَلَ عَلَى عَادَةِ ٱلْبِلَادِ. ﴿ يَهِمْ ۚ وَهُنَاكَ يُرْجُ طُؤُهُ خَسُونَ ذِرَاعًا تَمُلُوا رَمَادًا وَفِيهِ آلَةُ مُسْتَدِيرَةً تَهْدِي بِرَاكِبَهَا مِنْ جَمِيرِ جِاتِهَا إِلَى ٱلْمَادِ . ٢ فِي ذَلِكَ ٱلْمُونِيمِ أَهْكَ ذَلِكَ ٱلْمُخْلِلُ إِنْهَ الْمُخْلِلُ الْمُذِبِكُلِ ٱلَّذِي كَانَ سَبَا لِشُرُودِ شَتَّى مَدْفُومًا إِلَيْهِ إِلَيْدِي ٱلْجَبِيرِ . ﴿ يَهِذِهِ ٱلْبَيْدِهِ ٱلْبَيْدَ مَلَكَ مَنَلاوُسُ ٱلْمَافِقُ وَلْمَ يَحْسُلُ عَلَى زُرِيَّةٍ يُوادَى فِيهَا . ﴿ يُعِيمُ إِوَكَانَ ذَٰ لِكَ بِكُمْ عَدْلَ فَإِنَّهُ إِذَ كَانَ قَدِ أَجْتَرَمَ جَرَاثِمَ كَثِيرَةً عَلَى ٱلْمُذْبَحِ ٱلَّذِي نَازُهُ وَرَمَادُهُ مُطَهِّرَانِ ذَاقَ مَنْيَتُهُ فِي ٱلرَّمَادِ. ﴿ وَمَا كُوهُ مُطَهِّرَانِ ذَاقَ مَنْيَتُهُ فِي ٱلرَّمَادِ. ﴿ وَمَعْ وَأَمَّا ٱلْمِئُ فَا ذَالَ مُتَعَيِّمًا بَشُوَّهِ وَمَسَاوَتِهِ مُتَوَعِدًا ٱلْيَهُودَ بِأَمَّرُ مِنَ ٱلْبَـلَا مَا أَيْنِي أَزْفَا عِهِمْ أُوهُ : 218 ظَمَّا عَلَمَ يَهُوذَا بِذَلِكَ أَمَرَ ٱلشُّبَ إِلاَ بَيَّالِ إِلَى ٱلرَّبِ عَادًا وَلَلا أَنْ يُصْرَهُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ كُمَّا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ قَالُ عَلَيْكِمْ إِذْ قَدَ أَشْرَفُوا عَلَى ٱصْطَلال ٱلشَّرِيةِ وَأَلْوَطِن وِالْمُثِكُلِ ٱلْمُتَّدِّن وَأَن لَابِدَعَ ٱلْأُمِّمَ ٱلْجُدِنَةَ تَدِلْ شَدَهُ ٱلَّذِي لَمْ يُغَرِّخ

عَهُ إِلَّا مِنْ أَمِدِ بَسِيرٍ . عَنْ إِلَّ فَضَلُوا كُلُّهُم وَتَضَرَّعُوا إِلَى ٱلرَّبِ ٱلرَّحِيم بِٱلْبُكَاة وَالصُّومِ وَالشُّمُودِ مُدَّةً كَلاَتَهَ أَيَّامٍ بِلاَ انْقِطَاعٍ ، ثُمَّ مَرْسُهُمْ يَهُوذَا وَأَمَرُهُمْ بِالْأَجْتِمَاعِ على وَخَلا بِالشُّيْخِ وَأَثْرَمَ مَعْهُمْ مَشُودَةً أَنْ يَخَرُجُوا وَيَغْشُوا ٱلْأَمْرَ بَأَلَىدِ ٱلزَّبَ مَلِكَ أَنْ يَدْخُلُ جَيْشُ ٱلْلِكِ ٱلْيُهُودِيُّةَ وَيَسْغَوْدَ عَلَى ٱلْدِينَةِ . ١٩٢٨ فَفَرَضَ ٱلأَسْ إِلَى خَالِق ٱلْكَانِنَاتِ وَحَصْ أَصْحَابَهُ أَنْ يُقَاتِلُوا بِبَسَالَةِ وَيَبْذُلُوا أَنْفُسَهُم دُونَ ٱلطّريعَةِ وَالْمُكُلِّ وَالْدِينَةِ وَالْوَطَن وَالدُّولَةِ وَنَصَبَ عَلَتُهُ عندمُودَيْنَ عِنْ وَجَمَلَ لَمْم كَلمة السَّرَ النَّصْرُ بِاللَّهِ . ثُمُّ أَخَارَ قَوْمًا مِنْ تُخَبِ الشَّالِ وَهَمَ مِيمٌ لَيْ لَا عَلَى تَخْمُ اللَّهِ فِي ٱلْحَلَّةِ وَقَتَلَ أَرْبَعَةَ آلَافِ رَجُلِ وَأَهْكَ أَوْلَ ٱلْهِيَّلَةِ مَمَ ٱلَّذِينَ كَالَوْا فِي يُرْجِهِ و وَمَلا واللَّهُ أَدُمُ وَاصْطَرَاهُا وَأَنْقَلُوا فَازْنَ فِي قَايَةِ ٱلرَّبِ أَلَى كَانَتُ تُكْتِفُهُ. كِيْنِي وَمَّتْ لَهُ هَٰذِهِ ٱلنَّصْرَةُ عِنْدَ طَالُوعَ ٱلْغَيْرِ. كَيْنِينِ فَلَمَّا ذَاقَ ٱلْمَكُ مَا عندَ ٱلْيُهُود مِنَ ٱلْبَطْسَ عَدَّ إِلَى أَخْذِ ٱلْمَامَلِ بِالْحِلَّةِ عَلِيْكُ فَلَمَرَ بَيْتَ مُودَ وَهِيَ تَحْرَسُ مَنِيعٌ الْيُودِ فَأَنْكُمْرَ وَأَرْتَدُ مَنْكُوسًا خَامِرًا . يُحَيِّعُ وَكَانَ يَهُوذَا يُدُّ الَّذِينَ فيها يَا كَتَاجُونَ إِلَٰهِ ۥ ﷺ وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ جَيْشِ ٱلْيَهُودِ أَنَّهُ رُودُكُ سُكَاشَفَ ٱلْمَدُّوَّ بْلُمْرَادِهِمْ فَطَلَبُوهُ وَقَبَضُوا عَلَيْهِ وَتَعَبُّوهُ . ﴿ يَعَلَّى فَعَادَ ٱلْكُ وَخَاطَتَ أَهْلَ بَيْتَ صُورَ وَعَرَضَ عَلَيْهِم ٱلطُّخُ فَمَاقَدُوهُ وَأَنْصَرَفَ عِينِي وَبَعْدَ أَنْ قَاتَلَ يَهُوذَا وَأَنْكَسَرَ بَلْنَهُ أَنْ فِيلْسَ أَلَّذِي كَانَ قَدْ زُلُدُ فِي إِمْلَاكِيَّةَ لِتَدْبِيرِ ٱلْأُمُودِ قَدْ غُرَّدَ عَلَيهِ فَوَقَمَ فِي حَيْرَةٍ وَقَسَلَ إِلَى ٱلْيَهُودِ وَدَانَ لَمْمُ وَحَالَتُهُمْ عَلَى إِعْطَأَهُ خُنُوقِيمٌ كُلِّهَا وَسَالْهُمْ وَقَدَّمَ ذَيِعَتْ وَأَكْرَمَ ٱلْمُمْكِلَ وَأَحْسَنَ إِلَى ٱلْوَصِيرِ عِيهِ إِلَيْ وَمَانَى ٱلْمُكَّانِيُّ وَنَصَبُ قَايْدًا وَحَاكِمًا عَلَى ٱلْلِلادِ مِنْ بَطَلْمَا بِسَ إِلَى خُدُودِ ٱلْجُرُانِينَ ، عَنْ يُعَ ثُمُّ جَلَّهُ إِلَى بَطِلْمَا بِسَ وَكَانَ أَهْلُ الْدِينَةِ قَدْشَقَ عَلَيْهِم ذَٰلِكَ ٱلْمَهُ وَأَنْكُرُوا عَلَيْهُ فَعَ عُودِهِمْ عَلَيْهِ فَأَنْطَلَقَ لِيسِيكُنَ إِلَى اللَّهِ عَانِ وَأُودَدُ مَا أَسْتَطَاعَ مِنَ ٱلْحُي فَأَفْتُهُمْ وَسَكَّنَهُمْ وَسَلَّهُمْ إِلَى الرَّفَق. ثُمَّ عَادَ إِلَى إِنْطَاكِيَّةً وَهُ حَكَدّاً أَنْفَضَى مُقْدَمُ ٱلْمَكِ وَرُجُوعُهُ

## أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

وَيَعْدُ مُدَّةِ ثَلَاثِ سنينَ بَلْمَ أَصْحَابَ يَهُوذَا أَنَّ دِيثُرُ يُوسَ بْنَ سَلَوْقُسَ قَدْرُك ٱلْجُرَ مِنْ مِنَاهُ طَرَا لِمُنْ بَجِيشَ كَتَيْفٍ وَأَسْطُولَ عَيْنِي وَأَسْتُولَى عَلَى ٱلْبِلَادِ بَعْدُمَا قَتَلَ أَنْطِيْوَكُمَ وَلِيسِيَاسَ وَكِلَةً . ﴿ يَعِينِ وَإِنْ أَلْكِيمُسَ أَلَّذِي كَانَ قَدُّ قُلْدَ ٱلْكَهُوتَ ٱلْأَعْلَمَ ثُمُّ أَنْقَادَ إِلَى الْتَجَالَةِ أَيَّامَ الْإَغْتَ تَلَاطِ أَيْقُنَ أَنْ لَا خَلَاصَ لَهُ ٱلْبَتَّ وَلَا سَبِيلَ إِلَى أَرْتِفَاءَ ٱلمَّذَبِعِ ٱلْمُدَّسِ عَنْ عَالَى دِعِتْرِيُوسَ ٱلْمُكَ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلْمِلَةِ وَٱلمَّادِيَةِ وَٱلْخُسِينَ وَأَهْدَى إِلَيْهِ إِحْجَلِيلًا مِنْ ذَهَبٍ وَسَغَةً وَأَغْمَانًا مِنْ زَيْنُون بِمَّا يَخْتَصُ بِٱلْمُكْكُرُ وَبَعِيَّ فِي ذٰلِكَ ٱلْيُومِ سَاكِنَا · عِينِي ثُمَّ أَصَابَ فُرْصَةً ثُوَّافِنُ دُعُونَةً مَقَاصِدِهِ فَإِنَّ دِعِمْرِ فُوسَ دَعَاهُ إِلَى دِيوانِهِ وَسَأَلَهُ عَنْ أَحْوَالِ ٱلْيَهُودِ وَمَا فِي نِيَّاتِهِمْ . وي قالَ إِنَّ ٱلْحَسِيدِينِ مِنَ ٱلْبُهُودِ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ يَهُوذَا ٱلْمُكَالِي ۚ لَا يَرَالُونَ فِي ٱلْمُؤوبِ وَٱلْفِقَ وَلَا يَدَعُونَ لِلْمَعْلَكَةِ رَاحَةً . ﴿ يَعِيمُ وَهَا آنَذَا قَدْ سُلِتْ كَرَامَةً آ بَالَى أَعْنى ٱلْكَهْنُوتَ ٱلْأَعْظَمَ فَتَدِمْتُ إِلَى هُمَا جَيْمِيْكِمْ أَوْلَا لِأُونِيَ خَدْمَتَى فِيهَا يَأُولُ إِلَى مَعْظَمْ ٱلْمكِ وَقَانِيا السَّمْي فِي مَصْلَحْتِ قُوْمِي لِأَنَّ سَفَهَ أُولَكَ ٱلنَّاسِ قَدْ أَزَّلَ بِأَمْسَكَ ٱلْكِآنَ ٱلطَّدِيدَ. كالله والمُتَا الله عَلَى مَا الله عَلَى مَا مُعَلِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمَ اللَّهِ اللَّه اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَ عَلَيْهَا عَافِيكَ مِنَ ٱلرِّفْقِ وَٱلْإِحْسَانِ إِلَى ٱلْجَبِيعِ عَيْبِهِمْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ يَبُوذَا بَاقِيَا فَينَ ٱلْهُالِ أَنْ تَحِنُونَ ٱلْأَحْوَالُ فِي دَعَةِ . ١ ﴿ وَلَمَّ أَمَّ مَثَالَهُ جَدَلَ سَارُ أَسْدِفًا دِعِنْرِ فِسَ وَهُمْ أَعْدَا لَهُ لِلْوِذَا لِوَغِرُونَهُ عَلَيْهِ . وَإِنْ فَاسْتَصْفَرَ مِنْ سَاعَت نَكَانُورٌ مُدَيّ ٱلْهِيَةِ وَأَقَامُهُ قَانِدًا عَلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ وَأَرْسَلُهُ كَانِيْنِ وَأَمَرُهُ أَنْ يَقُتُلَ يَهُوذَا وَلِيَدِدَ أَصْحَابَهُ وَلَيْمَ أَلْكِسُ كَامِنَا أَعْلَمَ فِي كُلِ السَّهِيرِ عَلَيْنِ فَأَعْدَ ٱلْأَمُمُ الَّذِينَ فِي الْيُودِيُّ يُورُّونَ عَنْ يَهُوهَا وَيُنْفَغُونَ أَفُواجًا إِلَى بِكَافُورَ وَهُمْ يَبُدُّونَ ثُكَلِّتِ ٱلْيَهُودِ وَرَزَايَاهُمْ حَظاً لَمْمَ . عِنْهِ وَلَا بَلَمَ ٱلْيُهُودَ قُدُومُ يُكَانُودَ وَٱصْلَمُ ٱلْأَمَم إِلَيْهِ حَوَّا ٱلتُرَابَ عَلَ

#### ألفضل الخابس عشر

وي وَبِلَمْ نِحَانُورَ أَنَّ أَصْلَبَ يَهُوذًا فِي فَوَاحِي ٱلسَّارِةِ فَنَزَمَ عَلَى مُفَاجَأَتِهِ يَرْمَ ٱلسُّبْتِ دُونَ تَمَرُّضِ خِطَرِ الْحُرْبِ. عَيْدٍ فَقَالَ لَهُ ٱلْيُودُ ٱلَّذِينَ شَايَنُوهُ أَصْطِرَاوًا لَا تَأْخُذِ ٱلْقُومَ بِهٰذِهِ ٱلْتَسْوَةِ وَٱلْخُشُونَةِ لَلِ ٱلْعَ خُرْمَةَ يَوْمٍ قَدْ أَكْرَمَهُ وَقَدَّسَهُ ٱلرَّقِبُ عَلَى حَالَ مَى و. يَجْدِي فَال ذٰلِكَ الْفَاجِرُ وَمَلْ فِي ٱلنَّهَا قَدِيرُ أَمْ بَحْفَظِ يَوْمُ السُّنتِ. وَهُو الَّذِي أَنسَالُوا إِنَّ فِي السَّهَا وَالرَّبِّ الْحَي الْفُدِيرَ وَهُو الَّذِي أَوْسَى مِغْظ الَوْمِ السَّاسِ . عِنْهِ فَعَالَ الرَّجِلُ وَأَنَّا أَيْمًا قَدِيدٌ فِي الْأَدْضِ فَلَمْ بِأَخْذِ السِّلام وَإِمْضَاءَ أُوْلَمِ ٱلْمَكِ. وَلَٰكِنْهُ أَن يَسَكَّن مِنْ قَضَاءَ مَأْدَبِهِ ٱلْخَيِثِ ، عَنْ وَكَانَ يَكَانُورُ عَاعِنْدُهُ مِنَ ٱلزُّهُو وَالسُّلْفِ مُغْيِرًا أَنْ يُصِبَ تَذْكَادًا يُشِيرُ بِهِ إِلَى جَبِمِ ظُلَاتِهِ عَلَ أَصْطَابِ يَهُوذًا . عِنْهِ وَأَمَّا لَلْكَ أَنِي فَلَمْ مَزَلَ مِنْ كُلِّ الْتِنَّةِ بِأَنَّ أَلَّبُ سَوْتِهِ ٱلتَّصْرَ عِيمِ عَمَرُ مَنَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يَجْزَعُوا مِنْ غَادَةِ ٱلْأَمْمِ بَلْ يَذَكُرُوا ٱلفَجَدَاتِ ٱلْتِي طَالَ مَا أَيدُوا بِمَا مِنَ ٱلسُّمَا وَيَلْتَظِرُوا الطُّنَوَ وَالنُّصْرَةَ ٱلَّتِي سَيُوا فَهَا مِن عند ٱلشّدير. و الله عَمْ كُلُّمَهُمْ عَن الشَّرِيمَةِ وَالْأَنْهِإَ، وَذَكَّرَ لَهُمُ الْوَقَائِمُ أَلِي بَاشَرُوهَا حَقّ أَذْكِي خَاسَتُهُمْ . كُنَّا وَبُعْدَ مَا تُبُّتَ عُزَائِنَهُمْ شَرَحَ لَهُمْ كَيْثَ تَقَعَّتِ ٱلْأَمْمُ عُودَهَا وَحَنْتُ أَيْمَانِهَا لِكُنْهِ } وَسَلَّحَ كُلَّا مِنْهُمْ بَعْزِيَّةٍ كَلَّامِهِ ٱلصَّالِحِ أَكْثَرَ بِمَا سَخْمُهُمْ بِٱلْزُوسِ وَالرَّمَاحِ . ثُمُّ مَسَّ عَلَيْهِمْ دُوْيا يَسْنِينَةً تَجَلَّتْ لَهُ فِي الْخُلْمِ مَشْرَحَ بِهَا صُدُودَهُمْ أَجْعِينَ . وي وَهٰذِه هِيَ ٱلزُّولَٰ اِ قَالَ وَأَيْتُ أُونِيَّا ٱلْكَاهِنَ ٱلْأَعْظَمَ وَجُلَ ٱلْخَيْرِ وَٱلمُلاحِ ألمهب المنظر الحليم الأخلاق صاحب الأفؤال الرابقة المواظب منذ صابح على جيهر مُرُوبِ الْقَفَا لِل بَاسِطَا يَدَيْهِ وَمُصَلِّي الأَجْلِ جَاعَةِ الْبُلُودِ بِلْسُرِهَا . ١١١ مُمُ وَأَلَى لِي رَجُلُ كُرِيمُ الشَّيْهِ أَغَرُّ البَّهَا عَلَيْهِ جَلالَةُ عَجِيةٌ سَامِيَّةً . كَانْ فَأَلِل أُونا وقال هٰذَاعُا الْإِنْوَةِ ٱلمُكْثِرُ مِنَ ٱلصَّاوَاتِ لِأَجْلِ ٱلشَّبِ وَٱلْدِينَةِ ٱلْمُدَّسَّةِ إِدْمِيا لَي الله والله عنه الله الما مَدُّ عِينَهُ وَنَاوَلَ يَهُوذَا سَفِا مِنْ ذَهَبِ وَقَالَ وَهِمَ خُذُ هُمَا ٱلنَّبْتَ ٱلْمُدِّسُ هِيَّةُ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ مِهِ تَعْطِمُ ٱلْأَعْدَالَة . وَيَنْ لِعَلَاكِ مُلَا يَتْ مُلُونِهُمْ إِفْوَال يَهُوذًا الصَّالِمَةِ ٱلِّي مَرَّكَ بِنُوتِهَا حَاسَتُهُمْ وَأَنَّارَتْ نَفُوسَ الشُّبَانِ وَتَعَدُوا عَرْتُهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُمَمْكُرُوا بَلْ يَعْجُمُوا بِشَجَاعَةِ وَيُحَارِبُوا بِكُلِّ بَسَالَةِ حَتَّى يَفْصِلُوا الأَمْرَ إِذْ كَانْتِ اللدينة والأفناس والميكل في حطر . عليه وسكان اضطرابهم على النساة والأولاد وَٱلْإِخْرَةِ وَذَوِي ٱلْمُرَابَاتِ أَيْسَرَ وَقُمَّا مِنْ خَوْضِمْ عَلَى ٱلْمُكِلِّلُ ٱلْمُنْدَسَ ٱلَّذِي كَانَ هُو ٱلْحُوفَ ٱلْأَعْظِمَ وَالْأُولَ. عِنْ ﴿ وَكَانَ ٱلْبَاقُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ فِي أَصْطِرَابِ شَدِيدٍ مِنْ قَبَلِ ٱلْقَالِ ٱلَّذِي كَانُوا يَوَقُلُونَهُ فِي ٱلْمُفَادِ . يَنْ إِلَيْ وَبَيْنَاكَانَ ٱلْجَبِيمُ يَتَظُرُونَ مَا الله الأمرُ وقد ازد مَن المدو وأصطف المنش والتيت الهيلة في مواضها وَوَ تَبَتِ الْمُرْسَانُ عَلَى الْجَنَاحَينِ عِلَيْكِ تَعَرَّسَ السَّكَابِي فِي كَفْرَةِ الْجُوسُ وَوَفْر الْأَسْطِيق ٱلْفُنْفِعَةِ وَمَرْاوَةِ ٱلْيِلَةِ فَرَخَ يَدَّيهِ إِلَى ٱلنَّهَ وَدَعَا ٱلَّابُ ٱلرَّقِبَ صَايَمَ ٱلْخُيرَاتِ للله أَنْ لِنسَ الطَّمَرُ بِالبِّلاحِ وَلَكِنَّهُ بِمَنَّالَهِ يُؤْتِي الطُّفَرَ مَنْ يَسْفِيلُهُ. وَإِن وَمَلّ فَائِلًا إِنَّكَ بَا رَبُّ قَدْ أَرْسَلْتَ مَلَاكَكَ فِي عَمْدِ حِزْقَيا مَلِكَ يَهُوذَا فَقَتَلَ مِنْ جُنْدِ سَخَادِبَ مِنْةَ وَخْسَتْ وَغَلَيْنَ أَلْمًا . عِنْهِ وَالْآنَ مَامَكَ ٱلسَّاوَاتِ أَرْسِلُ مَلاكًا صَالِمًا أَمَامًا يُوعِمُ ٱلرَّعْبُ وَٱلرَّعْدَةَ وَبِمَظْمَةِ ذِرَاعِكَ عِيْدٍ لِيَرَوَعِ اللَّذِينَ وَلَوْا عَلَى شَمْكَ ٱلْفَدْسِ كَجَدَ فِي . وَكَانَ يَبُوذَا يُعلَى هَكُذَا عَنْ وَأَضْعَالُ يَكَانُورُ يَعْلَنُونَ بِالْأَبْوَاقِ وَأَلْأَغَانِي إِلَيْكِيمَ فَوَاقِتُهُمْ أَصْحَالُ يَبُوذَا بِالدُّعَّةُ وَٱلصَّلَوَاتِ. ﴿ وَفِيا هُمْ يُقَاتِلُونَ بِالْأَيْدِي نَانُوا يُصَلُّونَ إِلَى اللَّهِ فِي قُلُوبِهِمْ فَصَرَعُوا خَسَةً وَلَلَا فِنَ أَلْمَا وَهُمْ فِي غَايَةِ ٱلتَّهُ لُل يَعْضَر اللهِ وَنُصْرَتِهِ . ١٠ ٢ وَلَا مَنْفُوا مِنْ ٱلْجِعَادِ وَرَ بَعُوا مُستَعِينَ وَجَدُوا يَكَانُود بِسَلَاحِهِ وَقَدْ مَرْ قَتِيلًا . ١٠ عِنْدَة أَدْتُمُ ٱلْمُنَافُ وَٱلزَّهُلُ وَسَجُّوا ٱلْهِكَ ٱلْمَعْلِمَ بِلِمَانِ آبَائِهِمْ . عَنْهِمْ أُمُّ إِنْ يَهُوذَا ٱلَّذِي أُمَّ قَالُ فِي مُقْتِمَةِ أَضل وَطَهِ بَاذِلَا دُومَهُمْ جَسَدَهُ وَنَفْ وَرَاعِيا لِنِي أَمَّتِهِ ٱلْمَوْدَةَ ٱلَّتِي ٱلْرَهُمْ بِهَا مُنذُ حَدَاكِيهِ أَصّ

رُوْوسِهِمْ وَٱنْبَهُوا إِلَى الَّذِي أَقَامَ شَعْبُهُ لِينْتِي مَدَى ٱلدُّهْرِ مُدَافِهَا عَنْ مِيرَاثِهِ آيَاتِ بَيْتَةٍ 208 ثُمُّ أَمْرُهُمُ ٱلْنَائِدُ فَبَادَرُوا ٱلْمِيرَ مِنْ لَهُنَاكَ وَٱلْتُقُولُمُ عِنْدَ مَرْيَةِ دَسَّاوً. و ﴿ وَكُانَ سَمَانُ أُخُو يَبُوذُا قَدْ نَازَلَ نَكَانُورَ أَجَّا لَهُ نَجْدَهُ عَلَى سِن بَنْتَ فَأَدْرَكُهُ يُعْنُ الْفَشَلِ ، كَالِيْعٌ وَلَكِنْ لَمَا تَعِمَ نَكَانُورُ عَا أَبْدَاهُ أَصْعَلْ يَهُوذَا مِنَ الْبَأْسِ وَالْبَسَالَةِ فِي مُدَافَكَ لَهُمْ عَنِ الْوَطَنِ أَشَفَقَ مِنْ أَنْ يَفْصِلَ ٱلْأَمْرَ بِٱلبَلاحِ عِلْمَا الْمُسَلّ مُرسيدُ ونُوسَ وَمَاوَدُونُسَ وَمَنْتَا لِلرَضِ ٱلفُّخْ وَإِلْمَنَا يَهِ . كَيْنِيْ فَجَنُوا فِي ٱلأَصْ طَوِيلًا وَعَرَضَ ٱلْمَا نُدُ ذٰ لِكَ عَلَى ٱلْجُهُودِ فَأَجْمُوا كُلُهُمْ عَلَى دَلِّي وَاحِدِ وَقَلُوا ٱلْمَهْدَ وَيُنُوا يَوْمَا يُوَاجِونُهُمْ فِيهِ سِراً . فَأَقْبَلَ نَكَانُورُ وَجِي الْكَرَاسِي مِنَ الْمِانِينِ عِنْ وَأَقَامَ يَبُوذَا رِجَالًا مُشَنَّخِينَ مُتَأْهِبِينَ فِي ٱلْمَوَاضِمُ ٱلْدُافِشَةِ عَلَقَةَ أَنْ يَدْهُمُهُمُ ٱلْأَعْدَ آلْ بِشَرِئُمُ تَفَاوَسُوا وَعَمَدُوا ٱلِأَتْفَاقَ . كَا الْحَدَ وَأَقَامَ نَكَانُودُ الْورَشَليمَ لَا إِلَى مَنْكُوا وَأَطْلَقَ ٱلْخِيرِشُ أَلَتِي أَجْمَتْ إِلَيْهِ أَفُوالبًا . وَإِلَا وَكَانَ كَثِيرَ ٱلْأَرْدُدِ إِلَى يَهُوذَا وَسَا إِلَيْهِ بِقَلْهِ عَلَيْهِ وَحَدَّهُ عَلَى أَلْزُواجٍ وَأَلِالْسَيْلَادِ فَتَرَوُّجَ وَأَبْ فِي رَاحَةٍ وَطِيبِ عَيْسٍ . والله وَأَلَا رَأَى أَلْكِيسُ مَا هُمَا نِيهِ مِنَ ٱلتَّمَانِي وَٱلْمَاهُدِ عَادَ فَأَنَّى إِلَى دِعِمْرِ فُسَ وَقَالَ إِنْ نَكَانُورَ يَرَى فِي ٱلْأُمُورِ رَبِّي ٱلْمُسَادِ وَإِنَّهُ قَدْ مَيْنَ فِي مَوْضه يَهُوذَا ٱلْكَايِنَ المسلحة كامنا أعظم. والى فأستناط الله عَمْم ووفر صدره بسماية ذلك أَفَاجِ مُكْتَبَ إِلِّي نَكَانُورَ يَفُولُ إِنَّهُ سَاخِطُ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَهِدِ وَيَأْرُهُ بَأَنْ يُاجِرَ إِلَى إِرْسَالِ ٱلْمُحَانِي مُثَيِّدًا إِلَى إِنْطَاكِيَةَ . ﴿ يَكُمُ إِنْ فَلَمَّا وَقُفَ نَكَا وَرُعَلَى ذَٰ إِلَ أَذَرَكُهُ ٱلْخِيرَةُ وَسَمُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفُسَ عَدْدُهُ وَلَمْ يَرَمِنَ ٱلرَّجُلِ عَلَمًا عِلَيْهِ وَلَكِنَ إِذَ لَم تَجِدُ سَيِلًا إِلَى مُثَاوَلَةِ ٱلْهِكِ تَرَبُسَ فُرْضَةً لِيُسْنِي ٱلْأَمْرَ بِالْسَجِيدَةِ . عَنْ وَوَأَى الْمُكَايِينُ أَنَّ يُكَانُورَ قُدْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهُدُّ يُتِقَاهُ بِبَشَاشَتِهِ ٱلْأَلُوفَةِ فَفَطِنَ أَنَّ هُلَا التُنْيِرُ لِنسَ مَنْ خَيْرِ غَبَعَ عَدَدًا مِنْ أَصَحَابِهِ وَتَنَبِّ مَنْ يَكَانُورَ . عَلَيْهِ فَلَا دَأَى يُكَانُورُ أَنَّ ٱلرُّجُلَ قَدْ سَبَّهُ بَحَرْمِهِ وَدَهَا آيَهِ ٱلْعَلَقَ إِلَى ٱلْمَكِلُ ٱلْعَظِيمِ ٱلْمَدُّس وَكَانَ ٱلْكُنَةُ لِيُعْتَمُونَ ٱلذَّبَائِحَ عَلَى عَادَتِهِمْ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ ٱلرُّحْلَ. ٢ مُ اللَّهُ فَأَخْتُوا وَقَالُوا إِنَّمْ لَا يَسْلُمُونَ أَنْ أَلَّذِي يَطْلُهُ . فَذَّ يَنِ عَلَى أَغْمِكُل إِنَّ إِلَى وَأَصْمَ قَائِلا لَنْ لَمْ أَنْتَلُوا إِلَى يَهُوذَا مُوتَنَّا لَأُعْدِمَنَّ بَيْتَ أَنْفِهُ هٰذَا إِلَى ٱلْأَرْضُ وَلَا ظَنَ ٱلْذَبْحَ وَأَشْيَدُنَّ هُنَا مَيْكُلا شَهِرًا لِدِيُ نِيسِوسَ. عَنْ اللَّهُ مَنَا وَأَسْرَفَ . فَرَمَا ٱلْكَهَنَّةُ أَيْدِيهُمْ إِلَى السُّمَّآةَ وَدَعَوْا مَنْ هُوَ تَصِيرُ أَمَّتَا عَلَى الدُّوَامِ قَالِمِينَ ﴿ يَهِمُ كَا مَنْ هُوَ رَبُّ الْجَيْمِ النَّنِي عَنْ كُلَّ قَيْءَ لَنَدْ حَلَّنَ لَدَيْكَ أَنْ كُونَ هَكُلُ سُكَاكَ فِهَا بَيْنَا. وي كالآن أيَّا الرَّبْ يا فُدْرَسَ كُلَّ قَدَاسَةٍ مُنْ هَذَا النِّكَ الَّذِي قَدْ طَهِرَ عَنْ ظَيلٍ وَٱخْطَهُ طَاهِرًا إِلَى ٱلْأَبْدِ. ﴿ يَهُمُ إِلَّا فَكَانَ فِي أُورَشَلِيمَ شَجْ أَسْمُهُ رَاذِيسُ وَهُوَ رَجُلُ مُعِبُ لِوَمَلِيهِ عَمُودُ ٱلسُّمْةِ يُسمَّى إِي ٱلْبُودِ لِمَا كَانَ عِنْدُهُ مِنَ ٱلْفَرْةِ مَالَهِم فَوْشِي بِهِ إِلَى يُكَانُودُ ، عِنْهِ وَكَانَ فِيَا سَلَفَ مِنْ أَيَّامِ ٱلْأَخْسَلَاطِ عُلْمَ ٱلْمُثْكِ بِدِينَ ٱلْيُودِ وَلَمْ يَزُلُ يَبْدُلُ جِنَّهُ وَنَفْسَهُ فِي سَبِيلِ ٱلدِّينِ . عَنْ وَأَرَادَ يَكَانُودُ أَنْ يُبدي مَا كَانَ عِندَهُ مِنَ الْخَنَى عَلَى ٱلْيَهُودِ فَأَرْسَلَ أَكْثَرَ مِنْ خَس مِنْهِ جُدْدِي لِيَعْضُوا عَلَيْ وَيُهِ لِأَعْتَادِهِ أَنَّهُ إِنْ أَمْدَكُ فَقَدْ أَزَّلَ بِهِمْ مُعِيبَةٌ عَظِيمًا . وَإِنَّا فَلَمَّا رَأَى ٱلْجُنُودَ قَدْ أُوشَكُوا أَنْ يَسْتُولُوا عَلَى ٱلْبَرْجِ وَيَفْخُوا بَابَ ٱلدَّارِ وَقَدْ أَطَلْمُوا ٱلنَّارَ لِإِمْرَاقِ ٱلأَثْوَابِ وَأَضْبَعُ تَعَلَمُا مِنْ كُلُّ جَانِبٍ وَجَأْ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ ﴿ وَآخَذَارَ أَنْ يُموتَ بكَرَامَةِ وَلَا يَصِيرَ فِي أَيْدِي ٱلْخُرِمِينَ وَلِيثَتَمَ عَالَا يَلِينُ بأَصْلِهِ ٱلْكَرِيمِ • ﴿ يَهِي وَلَكِنَّهُ لِعَبْلَتِهِ أَحْطَأُ ٱلْمُثَلَ وَإِذْ كَانَتِ ٱلْخُنُودُ قَدْ هَجَنتْ إِلَى دَاخِلِ ٱلْأَثْوَابِ رَقِي إِلَى ٱلسُّود بِمُلْبِ جَلِيدِ وَأَنْقِ بِنْسَهِ مِنْ فَوْقِ ٱلْجُنُودِ ١٠٠٠ فَأَنْفَرَجُوا لِحِيْمِ مَسْقَطَ فِي وَسَعِلِ أَفْرُجَةِ ، عَنْ وَإِذْ كَانَ بِهِ رَمَنْ وَقَدِ مُشْتَلَتْ فِيهِ ٱلْمَيْةَ قَامَ وَدَالُهُ يَتَجَر كَا لَيْلُوع وَحِرَاحُهُ بَالِلَهُ وَأَخْزَقَ ٱلجُنُودَ عَدُوا ﴿ لِينَا ﴿ وَٱسْتَوَى قَائِمًا عَلَى مَعْرَةٍ عَالِيسَةٍ وَقد رُّفَ دَمُهُ ثُمَّ أَخْرَجَ أَمْنَا أَهُ وَهَلَهَا بَيْدُنِهِ وَطَرَحَها عَلَى أَنْبُدِ وَدَعَا رَبَّ أَخْيَاةٍ وَالرُّوحِ أَنْ مُفَعَمَّا عَلَيْهُمُ مَا مَنْتُ نَفْسَهُ Digitization

يقط دلس يتكانود وبدو من حستند وخليما إلى أودشليم. 30% وأنا لخ إلى المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمختفر الذين في الفلنة 20% وأداهم ولن يتكانود الفلنة 20% وأستنس رأس يتكانود الفلنة المنافقة المن

يَدِم وَاحِدِ . هِ هِنْهِ هَمْنَا مَا مَمْ مِن الْمَرِيكَا أُورَ وَمُنذُ بِقَ الْأَيْم عَادَتِ الْدِيتَ أَ فِي حَوْزَهِ الْهِرَائِينَ وَهُمُّا أَنَا أَيْسًا أَضَلَ إِجَامَ الْكَلَّمِ. هَلِيْهِ قَالَ كُلْتُ قَدْ أَصْلَتُ الْمَالِيفَ وَاصْبَتُ الْفَرَمَى مَذَلِكَ مَا كُنْتُ أَمْنَى وَإِنْ كَانَ فَدْ يَلِمَنِي الْوَهِنُ وَالْتُصِيرُ وَلَيْ مَذَ بَذَلْتُ وَسَيْمٍ . هَيْهِ هُمْ كَمَالُ شُرْبَ الْحَرْ وَحَدَما أَوْشُرُبَ الْمَلَ وَحَدُمُ مُشِرِ وَإِنَّا تَطِيبُ الْفَرْا مَرْوَجَةً بِالْمَلَةُ وَنُشِبُ قَلْةً وَطَرَا كَانِينِ مُعْلَلِكِ تَشِيقُ الْكَامِمِ عَلَى هَذَا الْأَسْلُوبِ إِنْفَعَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللْمُلْمُ اللّهُ ا



## إنجِيُّكُ رَبِيًّا يَسُفِّعَ لَلْسِيْمِ لِلْقِلْضِ مَثَّى الْفِلْ الذَّلْ

عِنْ إِنَّ كِتَابُ مِيلَادِ يَسْوعَ ٱلْسِيحِ أَبْنِ دَاوْدَ أَبْنِ إِيْلِهِمَ . عَنْ الْمِرْمِمُ وَلَدَ إَسْمَقَ وَإِسْمَنُ وَلَدَ يَنْفُوبَ وَيَنْفُوبُ وَلَدَ يَبُوذَا وَإِخْوَتَهُ ١٤٠٠ وَيَبُوذَا وَلَدَ فَارْصَ وَزَارَحَ مِنْ تَامَادَ وَفَادَمُنْ وَلَدَ حَصْرُونَ وَحَصْرُونَ وَلَدَ أَوَامَ ﴿ يَكُمْ ۚ وَأَوَامُ وَلَدَ عَمِنَ ادَابَ وَعَسَّادَاتُ وَلَدَ نَحْشُونَ وَغَشُونُ وَلَهَ سَلِّمُونَ ﴿ ﴿ وَسَلَّمُونُ وَلَدَ بُوعَ مِنْ وَلَمَا وَيُوعَ وَلَدَعُوبِدَ مِنْ وَاعُوتَ وَعُوبِدُ وَلَدَ يَتَى وَيَتَى وَلَا دَاوُدَ ٱلْمُكَ ﴿ وَهَاوُدُ ٱلْمِكُ وَلَهَ سُلْيَانَ مِنَ ٱلِّتِي كَانَتْ لِأُورِيًّا ﴿ يَهِيْكِمْ وَسُلْيَانُ وَلَهَ رَحْبُكُمْ وَرَحْبُكُمْ وَلَدَ أَيًّا وَأَيًّا وَلَهُ آسًا عَلَيْهِ وَآسَا وَلَدْ يُوسُلُاما وَيُوسُلُاما وَلَدْ يُورَامُ وَيُورَامُ وَلَدْ عُزًّا وَعُرْيًا وَلَدَ يُونَامُ وَيُونَامُ وَلَدَ آحَازَ وَآحَادُ وَلَدَ حِرْقَيًا عَنْهِ وَحَرْقَياً وَلَدَ مَفْتَى وَمَفَتَّى وَلَدُ آمُونَ وَآمُونُ وَلَدَ يُوشِياً ١٠٠٥ وَيُوشِياً وَلَدَ يُكُنِّياً وَإِخْوَتُهُ فِي جَلاَّ وَإِبل . والله وَمِنْ بَلْدِجَلا ۚ وَإِلَى يَكُنَّهَا وَلَهُ شَأْ لَيَسْلِ وَشَأْ لَيَسْلِ وَلَهُ زَرْ أَبَلَ وَلَدَ أَبِيهُودَ وَأَبِيهُودُ وَلَدَ أَلْبَاتِمَ وَأَلْكَاقِمُ وَلَدَ عَازُورَ ۗ ٢٠٠٤ وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوقَ وَسَادُوقُ وَلَدَ آكِيمَ وَآكِيمُ وَلَدَ أَ لِيهُوهَ ﷺ وَأَلِيهُودُ وَلَدَ أَلِمَازًارَ وَأَلِمَازَارُ وَلَدَ مَكُنّ وَمَثَانُ وَلَدَ يَسْفُوبَ عِنْهِ وَيَسْفُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ دَجُلَ مَرْيَمَ ٱلْوَلُودِ بِهَا يَسُومُ الَّذِي يْدْعَى ٱلْسِيعَ . ﴿ يَهِيْكِمْ فَكُلُّ ٱلْأَجْبَالَ مِنْ إِيْرَهِيمَ إِلَى دَاؤُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جَيَّلًا وَمَنْ دَاوُدَ إِلَى جَلاَّدَ بَا بِلَ أَرْبَعَةَ عَضَرَ جِيلًا وَمِنْ جَلاَّهَ بَابِلَ إِلَى ٱلْسِيحِ أَرْبَعَةَ عَضرَ جِيلًا . كان الما مولا المسيع فكان مُحكمًا ولل خُطِيت مَرْيَم أَمَّهُ لِيُوسُفَ وُجِدَتْ مِن قَبْلِ أَنْ يَجْتَبِعَا حُبْلَى مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلثَّمَدُسِ. ﴿ إِنَّهِ ﴿ وَإِذْ كَانَ يُوسُفُ دَخُلِهَا صَدِّيعًا وَلَمْ يُردُأَنَّ يَنْهَرَهَا هَمَّ شَمَلَيْهَا سِرًّا ﴿ يَنْهَا لِمُونَهَا هُوَ مُتَفَكِّرُ فِي ذَٰلِكَ إِذَا بَلَاكِ ٱلرُّبِّ زَآلَى لَهُ فِي أَخْلُم قَايْلًا يَا يُوسُفُ أَبْنَ دَاوُدَ لَا تَخَفْ أَنْ تَأَخْذَ أَمْرَ أَتَكَ مَرْيَمَ فَإِنَّ ٱلْمُؤلُودَ فيها إِنَّا هُوَ مِنَ الرُّوحِ ٱلْقُدْسِ ﴿ إِنَّ وَسَتَلِدُ ٱلْبَا فَلْتَمْهِ يَسُوعَ لِأَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُخِلِّسُ شَمْةُ مِنْ خَطَايَاهُمْ . عِنْ اللَّهِ وَكَانَ هَذَا كُلُّهُ لِيَمُّ مَا قِيلَ مِنَ ٱلرَّبِّ بِٱللَّي ٱلَّائِل و إِنَّ الْمَذَرَّاءُ تَحْمَلُ وَلَدُ أَبْنَا وَيُدْعَى عِنَّاوْسِلَ ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ أَقَدُ مَمَّا اللَّهُ فَلَمَّا نَهِضَ يُوسُفُ مِنَ الْتُومِ مَنَّعَ كَمَا أَمَرُهُ مَلاكُ الرَّبِّ فَأَخَذَ امْرَأَتُهُ وَلَمْ يَبِرُفُهَا حَتَّى وَلَدْتِ أَنِهَا ٱلْكِرِّ وَتَمَّاهُ يَسُوعَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

عنه وَلَمْ وَلِهُ يَسُوعُ فِي بَيْتَ غَمْ الْبَرْدِيَّةِ فِي الْبِمْ هِرُوهُ مَن الْلِقِ إِذَا عَوْمِنُ قَدْ الْتَكُوا مِنَ الْمُؤْدُ مَتِكُ الْبَهُو فِإِنْ الْمَا عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْ مَا الْمُؤْدُ مَتِكُ الْبَهُو فَإِنَّ الْمَا فَعَلَمُ مَنْ وَكُلُ الْمُسْتَمِّ مِنْ وَكُلُ الْمُسْتَمِدُ مِنْ وَكُلُ الْمُسْتَمِدُ مِنْ وَكُلُ الْمُسْتَمِدُ مِنْ اللّهِ مُعْوَيَّ مُلْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مَلِي اللّهِ عَلَيْهُ مَلِي اللّهِ عَلَيْهُ مَلْكُوا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مَلْكُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

فَوْنَ ٱلْمُونِي ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ السِّيقُ . عَنْهُ فَلَمَّا رَأُوا ٱلْفِيمَ مَرْحُوا فَرَحًا عَلِيًّا جِدًّا الما وَأَوْ اللَّهُ اللَّيْتِ فَوَحَدُوا ٱللَّهِيُّ مَعَ مَرْيَمَ أَرِّبِهِ . فَخَرُوا سَاجِدِينَ لَهُ وَفَخُوا كُوزَهُمْ وَقَدُّمُوا لَهُ هَدَايَا مِنْ ذَهَبِ وَلَكِن وَلْمَرِ وَكُورَ مُمَّ أُوجِيَ إِلَيْمِ فِي الْمُلمِ أَنْ لَا يَرْجِنُوا إِلَى هِيرُودُسَ فَرَجِنُوا فِي طَرِيقِ أَخْرَى إِلَى بِلاَدِهِمْ وَ ١٤٠ وَلَأَ أَصَرُفُوا إِذَا يَلِاكِ ٱلرُّبِ تُرَّآدَى لِيُوسُفَ فِي ٱلْمُلْمِ قَايِلًا فُمْ تَخَذِ ٱلصِّي وَأَمَّهُ وَٱحْرَب إِلَى مِصْرَ وَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى أَقُولَ لَكَ فَإِنَّ هِيرُودُسَ مُزْمِعٌ أَنْ يَطَلَّبَ ٱلْمُتَّى لِيُلِكُمُ . عِنْ فَمَامَ وَأَخَذَ ٱلصُّيِّ وَأَمُّهُ لَلَّا وَأَنْصَرَفَ إِلَى مِصْرَ . ﴿ وَكُانَ هُنَاكَ إِلَى وَلَةٍ هِيرُودُسَ لِيَمُّ ٱلْمُوْلُ مِنَ ٱلرَّبِ بِٱلْتِي الْقَائِلِ مِنْ مِصْرَ وَعَوْتُ ٱلْنِي . عَلَيْ حِينَنْدِ الأرأى هِيرُودُسُ أَنَّ الْجُوسَ قَدْ تَعْرُوا بِي غَضَتَ جِدًّا وَأَدْسَلَ فَتَتَلَ كُلُّ صِبْيَانِ بَيْتَ لَمْ وَجِيمٍ غُنُومٍا مِن أَنْي سَنَتَيْنِ فَمَا دُونُ عَلَى حَسَبِ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي تَحَقَّمُهُ مِنَ ٱلْخُوسِ .` عَيْدٌ حِنْدِهُ مَمَّ ٱلْمُولُ بِإِدْسِهَا النِّي آلَائِلِ عِينَةٍ مَوْتُ مُمَّ إِلَّامَةِ بَكَا ٓ وَعَوِيلُ كَثِيرٌ . وَاحِبلُ تُبْكِي عَلَى بَنِيهَا وَقَدْ أَبِّتْ أِنْ تَتَمَرَّى لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا فِي الوُجُودِ المَنْ عَلَمُ مَاتَ عِبُودُسُ إِذَا عَسَلاكِ ٱلرُّبِّ رَّآسَى لِيُوسُفَ فِي ٱلْحَلْمِ بِمِصْرَ عَنْهِ فَائِلا فُمْ غُنْدِ الصِّي وَأَمَّهُ وَأَذْهَبِ إِلَى أَرْضَ إِسْرَائِيلَ فَعَدْ مَلَتَ طَالُو نَفْس ٱلصِّيِّ • ﴿ إِنَّا كُنَّامَ وَأَخَذَ ٱلصِّيَّ وَأَمَّهُ وَجَاءً إِلَى أَدْضَ إِسْرَائِيلَ • ﴿ وَلَا سَجَ أَنَّ أَرْكِلُاوْسَ قَدْ مَلَكَ عَلَى ٱلْيَهُودَيُّةِ مَكَانَ هيرُودُسَ أَبِهِ خَافَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى هُنَاكَ. وَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِي ٱلْخُلُم فَلَعَبَ إِلَى فَوَاحِي ٱلْجَلِيلِ عَلَيْهِ وَأَتَّى وَسَكَنَ فِي مَدِينَة تُحْتَى تَأْصَرَةَ لِيَتُمُّ ٱلْمُقُولُ بِٱلْأَنْبِيَّاةِ إِنَّهُ يُدْعَى تَاصِرِيًّا

#### ألفضل الثالث

وَيَعْ فِي قِكَ الْأَيَّامِ أَفَيَلَ لُوحَنَّا الْمُمَدَّانُ يُكُوزُ فِي رَبِّيَّ الْيُودِيَّةِ وَيَعُولُ وَبُوا فَشَدِ أَقْتُرَبَ مَلَكُونُ ٱلنَّمَاوَاتِ . وي وَلَيْ عَلَا هُوَ ٱلْمُولُ عَنْهُ بِأَصْلِ ٱلنَّي أَفْنَا فِل صَوْتُ صَادِح فِي ٱلْبَرِيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِ وَٱجْمَلُوا سُبِلَهُ مَوْجَةً . عجيج وَكُلْلَ لِكِلْ يُوحَنَّا مِنْ وَدُ الْإِبِلِ وَعَلَى حَلَوْهِ مِنْطَقَةٌ مِنْ حِلْدِ وَكَانَ طَعَامُهُ الْمِ ادْ وَعَسالَ أَكُرُ . ١٤٠ حِنْدُ كَانَ مَنْرُجُ إِلَهِ أَهُلُ أُورَشَلِيمَ وَكُلُّ ٱلْيُودِيُّ وَجِيمٍ بُعْمَةِ ٱلأُدْدُنَ وَيُعْ فَيُشْعِدُونَ مِنْهُ فِي ٱلْأَرْدُنُ مُعْتَرِفِينَ يَخَطَأَ يَاهُمْ . ١٠٠ وَمُلَّا وَأَى كَثير بنَ مِنّ ٱلْمَرِّ دِيبِينَ وَٱلصَّدُوتِينَ لِأَوْنَ إِلَى مَعْمُودِيَّةِ قَالَ لَمْمْ يَا أُولَادَ ٱلأَفَاعِي مَنْ دَلْكُمْ عَلَ ٱلْمَرَبِ مِنَ ٱلسَّحْطِ ٱلْآنِي ، عِنْهِ أَغِرُوا ثَمَرًا يَلِينُ بِٱلْتُوبَةِ عِنْهِ وَلَا يَخْطِ كُكُمُ أَنْ تَعُولُوا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ أَبَانَا إِرْهِيمُ لِأَنِّي أَفُولُ أَكُمْ إِنَّ أَلَمْ قَادِرٌ أَنْ يُقيم مِن هٰذِهِ أَلْحِهَا وَأُولَادًا لِإِذْهِمَ . كَانِينًا هَا إِنَّ أَلْلَمْ قَدْ وُسِمَتْ عَلَى أَصْلِ ٱللَّيْمِ فَكُلُّ عَمْرَةِ لَا نُعْرُ غَرَةَ جَيدَةَ تُعْطَمُ وَتُلَقَى فِ النَّارِ عِلْ إِنَّا أَعْدَكُمْ بِالْلَّا لَتُوبَةِ وَأَمَا الَّذِي لَقَ بَنْدِي فَهُوْ أَفْوَى مِنِي وَأَنَا لَاأَسْخَيَّ أَنْ أَجْلَ عِنْآهُ الْمُوْ يُسِيْدُمُ بِالرَّومِ اللَّدُسَ وَٱلتَّادِ • \$ إِلَّهِ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمِنْدَى يُنِقَ يَبْدَنَهُ وَيَجْهُمُ فَعُهُ إِلَى ٱلْأَهْرَأَهُ وَيُحْرَقُ ٱلسِّعْنَ بَادِلَا مُطْفَأْ ، عِلِيْهِ حِنْنِذِ أَنْ يَسُوعُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَّى ٱلْأَدُمُنَّ إِلَى يُحَتَّا لِيَسْبِدَ مِنهُ . كَلُّهُ فَحَمَّانَ لِيحَنَّا يُمَانِكُ قَائِلًا أَمَّا الْعُمَّاجُ أَنْ أَعْتِمِدَ مِنْكَ وَأَنْتَ تَأْقِ إِلّ \$ إِنَّا فَاجْابُهُ بِمُوعُ كَا يُلادَع الْآنَ فَهُكُذَا لَلْبَي لَنَا أَنْ لُتِمْ كُلُّ بِرْ . حِنْنِد زَّكُهُ. المَنْ فَلَمَّا أَعْتَمَدَ يَسُوعُ صَعِدَ إِلْوَقْتِ مِنَ الْمَاءَ فَأَكْتَفَتْ لَهُ السَّاوَاتُ وَرَأَى رُوحَ الله نَادُلًا مِثْلَ خَلْمَةِ وَحَالاً عَلَيْهِ . عَيْنِهِ وَإِذَا صَوْتُ مِنَ النَّهَا، قَائِلًا لَهُذَا لُمُو آنِنَي الميك الذي باسروت

## ألفصلُ الرَّابِعُ

دُهُ عِنْدُ أَخْرِجَ يَسُوعُ إِلَى الْمُؤِنَّةِ مِنَ الرَّحِرِ لِيُحِرَّبَ مِنْ إِبْلِسَ. كَانِهُ فَصَامَ الرَّيْسِنَ بَهُمَا وَأَنْسِنَ لِلَهُ وَأَخِيرًا جَاعَ. عَنْهُ عَنْمًا إِلَيْهِ الْخَرِبُ عَالِمًا إِنَّ كُنْ ابَنَ اللهِ فَرَ أَنْ تَصِيرَ هَذِهِ الْحَجَارَةُ خُزَّا. عَنْهِ عَلَيْهِا فَالْمُرَّبُ فِيلَ بِالْجُرْدُ وَحَدُهُ

لَا تَفْتُلْ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ يَسْتُوجِ الدُّيْونَةَ. عَنْ إِنَّا أَمَا أَمَا أَمَا أَمَا أَكُمُ إِنَّ كُلَّ مَنْ غَض عَلَى أَخِيهِ يَسْتُوجِبُ الدُّيُونَةِ . وَمَنْ قَالَ لِأَخِيهِ رَافًا يَسْتُوجِبُ خُكُمُ ٱلْخَصِل . وَمَن قَالَ يَا أَخْنُ يَسْتُوْجِبُ تَارَجَتُمْ . عَلِيْهِ قَافَا قَدَّمْتُ فُرْيَاتِكَ إِنَّى ٱلْمَذَيْحِ وَذَكُونِتَ هُمَاكَ أَنَّ لِأَخِيكَ مَلَئِكَ شَيْئًا ﴿ فَهُمَّ فَدَعْ ثُوْبَانَكَ هُنَاكَ أَمَامَ ٱلْمَذَيْحِ وَآمض أَوْلًا فَصَالِحُ أَخَاكَ وَحِيلُتُ إِنَّ وَقَدْمُ فَرَّانَكَ . ١٠ كَلِّحُ كَادِرْ إِلَى مُوافَتُهِ خَضِكَ مَا مُنْتَ مَمْ لُهُ فِي ٱلطُّرِينِ لِللَّا يُسْلِمَكَ ٱلْحُصْمُ إِلَى ٱلْنَاضِي وَيُسْلِمَكَ ٱلْفَاضِي إِلَى النَّرْمِلِ فَكَانَ فِي النَّجْنِ . كَانِيْكِمْ أَلْمَنَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ لَأَنْخُرُجُ مِنْ هُ كَاكَّ حَتَّى وَٰ إِنَّ آخِرَ ظُلُ وَ ﴿ إِنَّ إِنَّ لَا مُعْتُمُ أَنَّهُ فِيلَ لِلأَوْلِينَ لَا تُرْدِ . ﴿ وَإِنْ أَمَّا أَنَا فَأَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلِّ مَنْ ظَرَّ إِلَى أَمْرَأُو لِكِي يَشْتَهِهَا فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْمِهِ ، 35% فإن شَكَّكُتُكَ عَيْنَكَ ٱلْمُنْمَى فَأَفَلَهَا وَأَلْهَمَا عَنْكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْكَ أَحَدُ أَعْمَا يَكَ وَلَا لِمْقَ جَسَدُكَ كُلُهُ فِي جَمَّنَمَ . ﴿ يُعْيِيرُ وَإِنْ شَكَّكُنْكَ يَدُكُ ٱلْمُنْنَى فَأَصْلُمُهَا وَأَلْمَا عَلْكَ وَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهِكَ أَخُدُ أَعَمَا إِنَّ وَلَا يَذْهَبَ جَمَدُكُ كُلُّهُ إِلَّى جَعْمَ . والله قذ فِلَ مَنْ طَلَّقَ أَمْراً تَهُ ظَلْيَدَهُمْ إِلَيْهَا كِتَابَ طَلَاق . عِنْ إِلَيْهِ أَمَّا أَنَا فَأَفُولُ لَكُمْ مَنْ طَلْقَ ٱلْرَّأَلُهُ إِلَّا لِللَّهِ وَلَى ظَدَّ جَلْهَا وَابِيَّةَ وَمَن تَرَاجُ لُمُلَلَّتُهُ خَدْ وَفَى ١٩٢٣ عَدْ مَشْرُ أَضِا أَنْهُ فِيسَلَ اللَّؤِينَ لَاتَحْتَتْ بَلَ أَوْمِ لِلرِّبِ إِنْسَالِكَ . ١٩٣٤ أَنَّا أَمَا فَأَوْلُ لَكُمْ لَا تَخْلِقُوا ٱلْبَنَّةَ لَا بِٱلسُّهَاءَ فَإِنَّهَا عَرْشُ ٱللهِ. ﴿ ﴿ وَلَا بِٱلْأَرْضِ فَإِنِّهَا مَوْطِيْ فَدَمَنِهِ . وَلَا بِأُورَ شَلِمَ فَإِنَّهَا مَدِينَهُ ٱللَّهِ ٱلْأَعْظَمِ . عَنْ إِلَّا تَعْفُ رَأْ يك لأنكُ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَجْمَلَ شَكَّرُهُ مِنْهُ يَيْفَا ۗ أُو سَوْدًا ﴿ يَهِ وَلَكِنْ لِكُنْ كَلَامُكُم مَمْ نَمْ وَلَا لَا وَمَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ فَهُوْ مِنَ الشِّرِيدِ • ﴿ يَهُمُ كَانُهُمْ أَنَّهُ قِيلَ الْمَيْنُ بِأَلْمَيْنُ بَالسِّن . عِنْهِ أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ لَا تُقَاوِمُوا ٱلشِّرَدَ بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدَكَ ٱلأَيْن غُولَ لَهُ ٱلْآخَرَ - يَعِينِهِ وَمَن أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَكَ وَيَأْخِذَ وَّبَكَ فَخَــلَ لَهُ رِدَّآكَ أيضا. وَمَنْ مَعْرَكَ مِيلًا فَأَمْس مَمَّ أَنْمَيْن ، ويهي مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْمِهِ ، وَمَنْ أَوَادَ أَنْ يْشَرِضَ مِنْكَ فَلا تَمْنَهُ . ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ مَا تُمَيِّئُمُ أَنَّهُ فِيلَ أَحْبٍ قَرِيبَكَ وَأَنْفِضَ عَدُوُّكَ . عَنْ إِلَا مَا أَنَا فَأَقُولَ لَكُمْ أَحَوا أَعْدَا أَكُمْ وَأَحْسَنُوا إِلَى مَنْ يُنْفَكُمْ وَمَلُوا لِأَجْلِ مَنْ يُسْتَكُمُ وَيَضْطَهِ ذُكُمُ يُؤَيِّنِ لِتَكُونُوا بَنِي أَبِيكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلنَّمَاوَاتِ لِأَنَّهُ يُطلمُ تُحَمَّهُ عَلَى ٱلْأَشْرَادِ وَٱلصَّالِينَ وَيَعِيرُ عَلَى ٱلْأَثْرَادِ وَٱلطَّالِينَ . عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَحَيْتُمْ مَنْ يُحِجِّمُ فَأَيُّ أَنِي ٱلْمُمُ ٱلْبَسَ الْسَنَادُونَ يَسْلُونَ وْلِكَ . ﴿ وَإِنْ سَلَئُمُ عَلَى إِخَوَا يَكُم فَصْلَ فَأَيْ فَضَلَ عِلْتُمْ ٱلْبَسَ الْوَبْيُونَ فِسَلُونَ وْلِكَ . ﴿ وَإِنْ كَالِيهِنَ كَا أَنْ أَ مَاكُمُ ٱلسَّاوِي هُوَ كَامِلُ

#### ألفصل السّادِسُ

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الناس لكن ينظروكم وإلا فلبس لكم أخر المنظمة المرابعة المنظمة المرابعة المنظمة المنظمة

عَمَا ٱلْإِنْسَانُ بَلْ بَكُلْ كَلِمَة تَخْرُجُ مِن فَهِر أَفَي . عَلَيْ حِنْسِنَدِ أَخَذَهُ إِلِيسُ إِلَى الْمِينَةِ الْمُدَّمَّةِ وَأَكَامَهُ عَلَى جَامِ الْمُرْكُلِ عَلَيْكِ وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنتَ أَبْنَ أَهْدِ فَأَلْقِ بَضْكَ إِلَى أَسْفَلُ لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ إِنَّهُ يُومِي مَلائِكَتُهُ بِكَ تَغْمِلُكَ عَلَى أَبِيبًا السُّلَا تَضَيعَ بِحَرِ رَجَكَ . عَنْ قَالَ لَهُ يَنُوعُ مُكُوبُ أَيْمَا لَاتُحْرَبِ الرَّبُ إَلَىكَ . يَجِيْعِ فَأَخَذَهُ أَيْمَنَا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلِ عَالَ جِدًا وَأَرَاهُ جَمِعَ تَمَالِكِ أَلْعَالَم وَجُهَمَا عِنْ ﴿ وَقَالَ لَهُ أَعْطِكَ هَذِهِ كُلَّمَا إِنَّ خَرَدْتَ سَاجِدًا لِي. ﴿ وَيُهِمْ حِنْنَهِ قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱذْهَبْ مَا شَيْطَانُ فَإِنَّهُ قَدْ كُنتَ لِلرَّبِّ إِلَيكَ مَّنْجُدُ وَإِنَّاهُ وَحَدَهُ تَمُبُدُّ . كِنْ لَا حَنْدُ ثَرَكُهُ إِلْلِسُ وَإِذَا مَلَائِكَةٌ جَاءَتْ فَصَادَتْ تَخَذْمُهُ . كَالْحِرُ وَلَا تَعِمَ يَسُوعُ أَنْ يُوحَنّا قَدْ أَسْلِمَ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِلْلِ عِنْ إِنْ وَزَلْ أَناكُورَةَ وَجَلَّا فَسَكُنَ فِي كُفُر نَاحُومَ أَتِّى عَلَى شَاطِي أَلْتِكُر فِي تُخُوم زَبُولُونَ وَتَفَالِي ١١٨٤ لِيَمِّ مَا فِيسَلَ بِأَشْفَا النِّي اَقُنَائِلَ مِنْ إِنْ أَوْضُ زَيُولُونَ وَأَرْضُ نَفَتَالِيَ طَرِيقُ ٱلْبَحْرِ عِبْرُ ٱلْأَدْدُنَ جَلِلُ ٱلْأُمْمِ. والمن الشُّفُ المالِينُ فِ الظُّلْمَةِ أَحِمَرَ فُورًا عَظَمًا وَالْمِالِمُونَ فِي بُعْمَةِ المُوتِ وَظِلَالُهِ أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ فُورٌ . عِنْهِمْ وَمُنْدُ إِذِ ٱلْبَدَأَ يَسُوعُ بِكُورٌ وَيَقُولُ قُولُوا فَقَدِ ٱفْتُرَبَ مَلْكُوتُ ٱللَّهُ وَاتِ. حَيْزَةٍ وَفَهَا كَانَ يَسُوعُ مَاشِيا عَلَى شَاطِيْ بَحْرِ ٱلْبِلِيلِ وَأَى أَخَوَفَ وَهُمَّا مِنْهَانُ ٱلمُدْعُولُ مُطِرُسَ وَأَنْدَرَاوْسُ أُخُوهُ لِلْقِيانِ شَبَّحَةً فِي ٱلْجُر لِأُنْهُمَا كَأَمَّا صَيَّادَيْنِ . وي فَالْ لَمْنَا أَنْهَانِي فَأَجْمَلُكُمْ صَادَى النَّاسِ وي فَالْوَقْتِ رَّكَا الشِّبَاكَ وَمُعَاهُ وَجَازَ مِنْ هُنَاكَ فَرَأَى أَخَوَيْنَ آخَرَيْنَ وَهُمَا يَنْفُوبُ بْنَ زَبِّدَى وَيُوحَنَّا أُخُوهُ فِي سَفِينَةِ مَمَ أَبِهِمَا ذَبَدَى يُعْلِحَانِ شَبَّاكُهُمَا فَدَعَاهُمَا يَحْلِينَ وَلِلْوَقْتِ ثَرَكَا السَّفِينَةَ وَأَبَاهُمَّا وَتَبَاهُ وَ كُنْ إِنَّانَ يَسُوعُ يَطُوفُ ٱلْجَلِيلَ كُلَّهُ لِبَلِّمْ فِي عَلِمِم وَيُكُوزُ بِبِشَارَةِ ٱلْمُكُوتِ وَيَشْنِي كُلُّ مَرْضِ وَمَنْسَفِ فِي ٱلشُّفِ. ﴿ الْمُثْكِرُ فَذَاعَ خَبُرُهُ فِي جِيمِ سُودٍ أَهُ فَقَدُّمُوا إِلَيْهِ كُلُّ مَنْ كَانَ بِهِ سُوهُ مِنَ ٱلْمُدَّبِينَ بِٱلْأَمْرَاضِ وَٱلْأَوْمَاعِ ٱلْخَطَّةِ وَالَّذِينَ بهم شَيَاطِينُ وَٱلْمُتَرَيْنَ فِي رُوْوسِ ٱلأَهِلَّةِ وَٱلْعَلَيْنِ فَشَفَاهُمْ. ٢٠٠٠ فَتَبَعْثُ جُومُ كَثِيرَةُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَمِنَ ٱلْمَصْرِ ٱلْمُدْنِ وَأُورَشَلِيمَ وَٱلْيُودِيَّةِ وَعِبْرِ ٱلْأَدْدُنِّ

#### ألفصل الخامس

🗱 فَلْمَا دَأَى بَسُوعُ ٱلْجَنُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَسِلِ . وَلَمَا جَلَسَ دَمَّا إِلَيْهِ تَلامِيذُهُ و الله عَنْعَ فَاهُ يُلِينُهُمْ قَائِلًا . و الله عليه علوني المساكين بالزوم قان الله ملكوت ٱلنَّمَاوَاتِ . عَلَيْهِ مُلُونِي الْوَدَعَادَ فَإِنَّهُمْ يَرُفُونَ ٱلْأَرْضَ . عِينِهِ مُلُوبِي الْجِزَانِ فَإِنَّهُمْ يُرَوْنَ · عَيْدٍ طُونِي الْجِياعِ وَالسَلَاشِ إِلَى الْهِرَ فَإِنَّمْ يَشْبَلُونَ . عَيْدٍ عَلَى الْمُواتَّى فَإِنَّمَ يُرْضُونَ · عَيْدٍ عَلَى الْأَنْفِيتَ الْقُلُوبِ فَإِنِّمْ يَالِيُونَ اللهُ · عَيْدٍ عَلَوْنَ لِمَاعِلُ ٱلسَّالَامَةِ فَإِنَّمْ بَنِي أَقْدِ يُدْعَوْنَ . عَيْنِكُمْ مُلُوبِي لِلْمُضْطَهَدِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ فَإِنّ لْمُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّاوَاتِ، عَلَيْهِمْ مُلوبَى لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُمْ وَأَصْطَهْدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ كُلِمة سُوه مِنْ أَجْلِ كَاذِبِينَ. ﴿ يَجْبُيكِمْ إِفَرَحُوا وَٱبْتَهِمُوا فَإِنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي ٱلسَّهَاوَاتِ لِأَنَّهُمْ هَكُمُنَا ٱضْطَهَدُوا ٱلْأَنْبِيَّةَ مِنْ قَلِكُمْ . ﴿ لِيَنْ إِلَىٰ أَنْتُمْ طِخُ ٱلْأَرْضِ فَإِذَا ضَدَ ٱلْبَخْ فَسِلَفًا يَنْهُ ۚ إِنَّهُ لَا يَسْخُ لِشَي وَإِلَّا لِأَنْ يَسْلَ عَنَادِمًا وَتَدُوسَهُ ٱلنَّاسُ، جِن مِن أَ ٱلْعَالَمِ. لَا يُكِنُ أَنْ تَخْنَى مَدِينَةُ مَيْئِتَ عَلَى جَبَلِ . هِيْنِي وَلَا يُعَدُ سِرَاجُ وَيُحْتَ ثَمْتَ ٱلْمِكَالِ الْكِنْ عَلَى ٱلْنَارَةِ لِيْهِرَ عَلَى كُلْ مَنْ فِي ٱلْيَتِ. عَلَيْ الْمُلْفِي فُوزُكُمْ قُدَّامَ النَّاسِ لِيَرُوا أَعَمَالَكُمُ ٱلصَّالِحَةِ وَلِيعَيِدُوا أَمَاكُمُ ٱلَّذِي فِي السَّاوَاتِ. عن لا خَطْنُوا أَنِي أَنْيَتُ لِأَحْلَ الْتُلُوسَ وَالْأَنْيَا ۚ إِنِّي لَمْ آتَ لِأَحْلَ لَكِنْ لِأَمَّمَ. كالله المَنْ أَفُولُ كُلُمْ إِنَّهُ إِلَى أَنْ تَرُولَ السُّهَ وَالْأَرْضُ لَا تَرُولُ لِلَّا أَوْ نَصْلَهُ وَاجْدَهُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى يَتِمُّ ٱلْكُلُّ ﴿ كَلِينَا يَكُلُّ مَنْ يَحُلُّ وَاحِدَةً مِنْ يَلْكَ ٱلْوَصَامَا ٱلصَّفَاد وَلِيَكُمُ ٱلنَّاسَ هَٰكُذَا فَإِنَّهُ يُدْعَى صَغِيرًا فِي مَكْكُوتِ ٱلنَّمَاوَاتِ . وَأَمَّا ٱلَّذِي يَعْمَلُ وَيُبَلِّمُ مُنا أُيدَ مَى مَظِيًّا فِي مَلَكُوتِ النَّمَاوَاتِ. ﴿ يَعِيمُ كَانِي أَفُولُ لَكُمْ إِن مَ يَوْد رُحْكُمْ عَلَى ٱلْكُتَبَةِ وَٱلْمُرِيسِينَ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلْكُوتَ الشَّاوَاتِ . جَالِيْج فَدْ سَيْنَمُ أَنَّهُ مَلَ لِلأُولِينَ

Digitimod by GOOGLE

كِنْ وَلَا تُدْخِلُنَا فِي تَجْرِبَهِ لَكِنْ تَجْنَا مِنَ الشِرْدِ . آمِينَ. ﴿ ﴿ وَلَا تُلْمُمُ إِنْ غَفَرْتُمْ إِنَّاسَ زَلَاتِهِمْ يَغْرِ لَكُمْ أَبُوكُمْ السَّادِيُّ زَلَايَكُمْ . ﴿ لِلَّهُ وَإِنْ لَمْ تَغْرُوا إِنَّاسِ فَأَبُوكُمْ أَيْنَا لَا يَنْفُرُ لَكُمْ ذَلَّا يُكُمُّ - عِلِي وَإِذَا ضُمُّمْ فَلا تَكُونُوا مُسِّينَ كَا لَر آنِ فَإِنَّم يُنْكُرُونَ وَجُوعَهُمْ لِنُظَرُوا لِمُنَّاسَ صَائِعِينَ . أَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ قَدْ أَخَذُوا أَخِرُهُمْ . والم أمَّا أَنْتَ فَإِذَا شُمْتَ فَأَذْهُنْ رأَسَكَ وَأَعْسَلْ وَجَهَكَ عِلَيْ لِلْا تَعْلَمْ المَّاس صانِهَا مَلْ لِأَمِكَ الَّذِي فِي ٱلْحُنْمَةِ وَأَبُوكَ ٱلَّذِي يَنْظُرُ فِي ٱلْحُنْبَةِ هُوَ يُجَاذِكَ. وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنُوزًا عَلَى الْأَرْضَ حَيْثُ يُفْسِدُ ٱلسُّوسُ وَالْآكَةُ وَيَنْفُ ٱلنَّادِ فُونَ وَيُسْرِفُونَ \* كُلِي اللِّينَ أَكْتَرُوا لَكُمْ كُنُوزًا فِي النَّهَا وَحَيْثُ لَا فُسدُسُوسُ وَلَا أَكُلَّةُ وَلَا يَشْتُ ٱلسَّادِقُونَ وَلَا يَسْرِقُونَ ﴿ ١٠٠ لِلَّهِ لِأَنَّهُ حَيثُ مِكُونَ كَثَرُكَ هُمَاكَ يكونُ ظَلِكَ. وَمِنْ مِرَاجُ الْجَسْدِ الْمَيْنُ فَإِنْ كَانْتُ عَيْنُكَ بَسِيطَةً تَجَسَدُكُ كُلُهُ يُكُونُ تَيْرًا. وان كَانَت عَيْنَكَ سُرِّيرَةً تُحِسَدُكَ كُلُّهُ مُكُونٌ مُظَامًا . وَإِذَا كَانَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِكَ ظَلَامًا فَالظَّلَامُ كَنْ يُكُونُ . عَلَيْهِ لَا يَسْطِيمُ أَحَدُ أَنْ يَشْدُ رَبِّينِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُنِعَى الْوَاحِدَ وَيُحِبُّ الْآخَرُ أَوْ لِلازَمُ الْوَاحِدُ وَيُذَلِّ الْآخَرَ . لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تُسُدُوا ٱقَدَّ وَٱلْمَالَ. ﴿ وَهُو لِمَ ظَهِٰذَا أَقُولُ لَكُمْ لَا تَهْتَمُوا لِأَنْفُسَكُمْ بِمَا تَأْكُونَ وَلَا لِأَجْسَادِكُمْ بَا تَلْبَسُونَ • أَلْبَسَتِ ٱلْفُسُ أَخْسَلَ مِنَ ٱلطَّمَامِ وَٱلْجِسَدُ أَخْسَلُ مِنَ ٱلْمَكِسِ . ١٤٠٠ أَخَلُ وَا إِلَى طُيُودِ ٱلسَّا وَ فَإِنَّهَا لا تَزْرَعُ وَلَا تَصُدُ وَلا تَعْرُنْ فِي ٱلْأَهْرَا وَ وَأَلِيكُمُ ٱلسَّاوِي يَعُونُها. أَظَنْتُمْ أَنْتُمُ أَفْضَلَ مِنِهَا \* عَلَيْكَ وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا هَمَّ يَفُودُ أَنْ يَذِيذُ عَلَى فَامَته ذرَاعًا وَاحِدةً \* \$ 20 وَالْفَاسَةُ مَوْنَ مِالِيَكِسِ ﴿ إِخْبَرُوا زَمَانِقَ ٱلْمُثْلِ كَيْنَ تَغُو \* إِنْهَا لَا تَشَبُ وَلَا تَغْزِلُ كِلْفِيْ وَأَنَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ سُلْيَانَ فِي كُلَّ عَبْدِهِ لَمْ يَلِسَ كَوَاحِدَةٍ مِنها. هِنْهُ ۚ فَإِذَا كَانَ مُضْبُ ٱلْخُلُو ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُوْمَ وَفِي غَدِ يُطرَحُ فِي ٱلتُّتُورِ لِلْمِنْهُ ٱللهُ مُكُذَا أَفَلَا لِلْمِنْكُمْ بِٱلْأَخْرَى أَنْتُمْ بِالْقِيلِي ٱلْإِيمَانِ. ﴿ وَإِنَّا فَلَا تَبْتُمُوا فَإِيمِنَ مَاذَا تَأْكُلُ أَوْمَاذَا نَصْرَبُ أَوْ مَاذَا تَلْبَسُ عِنْهِ لِأَنَّ هُذَا كُلَّهُ تَعَلَلُهُ ٱلْأُمَمُ وَأَثِوكُمُ ٱلسَّاوِيُّ يَلَمُ أَنَّكُمْ تَخَاجُونَ إِلَى هَنَا كُلِّهِ . ﴿ وَمُعَلِّعُ فَأَطْلُوا أَوْلًا مَلَكُوتَ ٱللَّهِ وَرَهُ وَهٰذَا كُلُّهُ غُادُ لَكُمْ . عِنْ فَلَا عَبْسُوا بِمَانِدُ اللَّهِ فَالْفَدُ يَهُمُّ بِمَانِهِ . يَكُنِي كُلُّ عَمْ شَرُّهُ

#### ألفصل السابغ

﴿ يَهِ لَا تَدِينُوا لِلَّهُ تُعَانُوا ﴿ يَهِ ﴿ فَإِنَّكُمْ بِلَدَّ يُونَةِ ٱلَّتِي بِمَا تَدِينُونَ تُعَانُونَ وَبَالْكُيْلِ لَّةِي بِهِ تَكِلُونَ بَيَّالُ لَكُمْ ﴿ يَجْهِجُ مَا بَالُكَ تَنْظُرُ ٱلْفَذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخسكَ وَلَا تَفْطَنُ أَخْشَةِ أَلِينَ فِي عَنْكَ . ﴿ وَهِلَا أَمْ كُلْفَ تَشُولُ لِأَخِيكَ دَعْنَى أَخْرِجُ الْتَذَى مِنْ عَيْكَ وَهَا إِنَّ ٱلْخَفَبَةَ فِي عَيْكَ . يَحْدِي إِلْرُآدي أَخْرِجْ أَوْلَا ٱلْحَسَبَةَ مِنْ عَيْكَ وَحَلَيْهُ تَظُرُ كُلِنَ نُخْرِجُ ٱلْمُذَى مِنْ عَيْزِ أَعِكَ . ١٢ وَأَنْ مُطُوا ٱلْهُدْسَ لِمُكِلاب وَلَا تَكُوا جَوَاهِرَكُمْ قُمَّامَ آلْخَازِيرِ اللَّا تَدُوسَهَا إِذْ جُلِهَا وَزَّجِمَ فَخَرْ فَكُمْ . عَنْ إَمَّا أُوا عُنْطُوا الْطَلْبُوا تَعْبِدُوا . إِنْرَعُوا فَيْلَعَ آكُمْ . عَيْهِ إِلْنَ عَلَ مَنْ يَسَالُ يُعلَى وَمَن يَطلبُ يَجِدُ وَمَنْ يَكُرَعُ يُلِغُو لَهُ . ١٤٠٤ أَيُّ إِنسَان مِنكُمْ يَسَأَلُهُ ٱرْبُسهُ خِيزًا فَعُعِله حَجِرًا . عَيْنِكُ أَوْ إِذَا سَأَلُهُ تَكُمُّ يُنطِيهِ حَنَّةٍ . عَيْنِكُمْ فَإِذَا كُنْتُمْ أَنْتُمُ ٱلأَشْرَارَ تَمْرُفُونَ أَنْ تَنْفُوا ٱلْسَطَايَا ٱلسَّالِحَةَ لِأَبْكَآيِكُمْ فَكُمْ بِٱلْحِرِيِّ أَلُوكُمْ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّاوَاتِ بَخَوُ اَصًا لَمَاتِ لَنْ يَسَأَلُهُ ، عِنْ يَعَلَّ مَا تُرِيدُونَ أَنْ يَعْمَلَ النَّسُ بِكُمْ فَافْمَلُوهُ أَنْمُ بهم فَإِنَّ هُذَا هُوَ ٱلنَّامُوسُ وَٱلْأَنْبِيَّةَ ، عَنْنِيجَ أَلْخُنُوا مِنَ ٱلْبَكِ ٱلنَّيْقِ لِأَنَّهُ وَاسِمُ ٱلْبَكِ وَدَحْتُ الطُّرِينُ الَّذِي يُؤدِّي إِلَى الْمُلَاكِ وَالدَّاخِلُونَ فِيهِ كَثِيرُونَ . ﴿ وَإِلَّا مَا أَضْيَقَ ٱلْبَابَ وَأَخْرَجَ ٱلطَّرِينَ ٱلَّذِي يُؤْدَى إِلَى ٱلْحَيَاةِ وَقَلِيلُونَ ٱلَّذِينَ يَجِدُونَهُ . ١٠٠٠ إخذَرُوا مِنَ ٱلْأَنْبِيَا ۗ ٱلْكُذَيْةِ ٱلَّذِينَ يَا تُونَكُمْ بِلِيكِنِ ٱلْحَاكِدَةِ وَهُمْ فِي ٱلْبَاطِنِ ذِنَّابٌ خَاطِفَ \* . كالله مِنْ يَخْدِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ . هَلْ يُجْتَنَى مِنَ ٱلشَّـوَكُ عِنْ أَوْ مِنَ ٱلْمُوسَعِ تينُ . عَنْدًا كُلُّ خَرَةِ صَالَحَة تُنْمِرُ غُرًا جَيْدًا وَالْخَبَرَةُ الْفَاسِدَةُ كُمْرُ غُرًّا رَدِيًا. كاللهُ لَا يُسْتَطِهُ مُجَرَّهُ كَالَمَةً أَنْ تُنْمِرَ غَرًا وَدِيًّا وَلَا شَرَّةً فَاسِدَةً أَنْ تُنْمِرُ غَرًا

#### ألفصل الثامن

وَيَا زَلَ مِنَ الْجَبَلِ تَبِعَثُهُ جُوعٌ كَثِيرةً . عِنْ وَإِذَا أَيْرَسُ قَدْ جَآهَ فَعَجَدَ لَهُ وَقَالَ يَا رَبُّ إِنْ شِلْتَ فَأَنْتَ فَادِرُ أَنْ تُطْهَرَ فِي . ﴿ وَهُو لِمُ اللَّهُ مُ قَلْمُهُ قَائِلًا قَدْ شِنْتَ فَاظْهُرْ وَالْوَقْتِ طَهْرَ مِنْ يَرْسِهِ . عَنْهُ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْظُرُ لَا تَفْسِلُ لِأَحْدِ وَلْحِكِن أَمْضَ فَأَدِ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدَّمِ ٱلْمُرْبَانَ ٱلَّذِي أَمْرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَّمْ وَلَا دَخَلَ كُفُرْنَا مُومَ دَمَّا إِلَيْهِ قَائِدُ مِنَّةٍ وَسَأَلَهُ ﴿ وَلِكُ قَائِلًا يَارَبِ إِنَّ خَسَايَ مُلْقَى فِي ٱلْيُتِ مُعَدُّمُّ بِمَدَّابِ شَدِيدٍ ، عَنْ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا آتِي وَأَشْفِهِ . فَأَجَابَ قَائِدُ ٱلْمِثِينِ قَائِلًا عِنْهِ كَارَبَ لَسْتُ مُسْتَعَقّا أَنْ تَدُخُلَّ تَحْتَ سَفْن وَلَكِيرَ قُلْ كَلِمْةً لَاغَيْرُ فَيَرَأَ فَتَايَ. عِنْهِمْ فَإِنَّى أَنَادَجُلُّ تَحْتَ سُلْطَانِ وَلِي جُنْدُ تَحْتَ يَدِي أَفُولُ لِمُنَا أَذْمَبُ مَيْذُمَبُ وَالآخَرِ أَنْتِ فَيَأْتِي وَلِمَبْدِيَ أَعْلُ هٰذَا فَيَمْسُلُ. المُنْ اللهُ عَمِ يَسُوعُ تَجْبُ وَقَالَ اللَّذِينَ يَتِّبَعُونَهُ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى لَم أجد مِثلَ هذا ٱلْإِيَانِ فِي إِسْرَانِسَلَ . عِلَيْهِ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كَتِينِ اَلْوُنَ مِنَ ٱلْمَادِقِ وَٱلْمَادِبِ وَيَكُونَ مَمَ إِزْهِمَ وَإِسْفَ وَيَعُوبَ فِي مَلْكُوتِ النَّياوَاتِ عِنْ وَأَمَّا بَنُو ٱلْكُوتَ مُلْقُونَ فِي أَلْظُلْمَةِ ٱلْرَّائِيَّةِ . هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا ۚ وَسَرِيفُ ٱلْأَسْنَانِ . عَنْ اللهِ مُ قال بَسُوعُ لِنَا نِدِ ٱلْمِئْةِ ٱذْهَبْ وَلَيْكُنْ لَكَ حَصَّا آمَنْتَ فَشْنِيَ ظَاهُ فِي قِلْكَ ٱلسَّاعَــةِ . وَأَقَى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ بُطِرْسَ فَرَأَى حَاتَهُ مُلْلَةً بَعْمًى . وَإِلَى فَلَسَ مَدَعَا تَفَارَكُهُمُ الْخُمَّى فَعَامَتْ وَسَارَتْ تَخَدْنُهُمْ ، عَلِينَ وَلَّا كَانَ ٱلْمَثَّا قَدُّمُوا إِلَهِ كَثْيِينَ بهم شَيَاطِينُ وَكَانَ يُخْرِجُ الْأَرْوَاحَ بِكِلْتِ وَأَيْرًا كُلُّ مَنْ كَانَ بِهِ سُوا عَيْنِ لِكُي يَجُ مَا قِيلَ بِأَشَمَا ٱلَّتِي ٱلْمَائِلَ إِنَّهُ أَخَذَ أَمْرَا صَنَا وَقُلَ أَوْبَاعَنَا. ١٤٠ وَأَلَّا وَأَي يَسْوعُ جُّومًا كَثِيرَةً حَوْلَةً أَمْرَ بِالتُّمَابِ إِلَى ٱلْمِيْرِ. ١١٨٤ فَدَمَّا إِلَهِ كَابَ وَقَالَ لَهُ مَا مُلَكُمُ أَنْبُكَ إِلَى حَيْثُ تَمْنِي . ﴿ وَمُنْ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنَّ لِتُعَالِبِ أَوْجِرَةً وَلِلْمُود ٱلنَّهَاءُ أَوْكَاذَا وَأَمَا ٱبْنُ ٱلْبَشِرِ فَلَيْسَ لَهُ مَوْضِعٌ يُسْنِدُ إِلَيْهِ وَأَسَهُ • عَلَى وَقَالَ لَهُ آخَرُ مِنْ لَامِينِهِ إِدَبِ ٱلنَّنْ لِي أَنْ أَمْنِيَ أَوْلًا وَأَدْفِنَ أَبِي ، عَلَيْ اللَّهُ يَسُوعُ أَتَبْنِي وَدَعِ الْمُونَى بَعْفُونَ مَوْنَاهُمْ ، عِنْ وَلَا رَكِ النَّفِينَةُ تَبِعُ لَامِدُهُ عِنْ وَإِذًا أَضْطِرَابُ عَظِيمٌ حَدَثَ فِي ٱلْجَرِ حَتَّى غَرَتِ ٱلْأَمْوَاجُ ٱلسَّفِيتَ وَكَانَ هُوَ كَانِهَا . و و الله عَدَمُ اللهِ تَدْمِيدُهُ وَأَيْفَظُوهُ مَا يُهِنَ يَارَبِ تَجِنَا فَقَدْ مَلَكُنَا. ١٢٥ فَال أَمْمُ لِمَاذَا أَنْتُمْ خَانِتُونَ يَا ظَلِيلِ ٱلْإِبَانِ. حِينَشِذِ كَامَ وَٱتَهَرَ ٱلرِّيَاحَ وَٱلْجَرَ فَحَدَثَ هُمُوهُ عَظِيمٌ. هُوَيُهُمْ فَنَعْبُ ٱلنَّاسُ قَائِينَ أَيُّ إِنْسَانِ هَٰذَا فَإِنَّ ٱلرَّبَاحَ وَٱلْجَرَ تُطيفُهُ . وي وَأَا أَنَّ إِلَى ٱلْمِرْ إِلَى الْمُعَةِ الْمُرْجَسِينَ ٱسْتَفَيَّةُ عَبُونَانِ خَارِجَاءَ مِنَ ٱلْمُهُود شَرِسَانِ جِدًّا حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَقْدِدُ أَحَدُ أَنْ يَجَاذَ مِنْ يَكَ ٱلطَّرِيقِ . عَلَيْ فَصَاحَا قَا تَكُنُ مَا لَنَا وَلَكَ يَا مِسْوعُ أَنِنَ أَهُدِ أَجِلْتَ إِلَى هُمُنَا قَبْلَ ٱلْأَمَانِ لِنُمَذِيًّا ﴿ عَلَى هُمَاكَ

قطيم خَنَادُ مَ كَتِيرَةِ رُخِي مِنْ فَاللَّهُ الشَّيَاطِينُ قَا لَكِنَ إِنْ كُنْتَ تَخْرُجُنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَّى قَطِيمِ ٱلْخَاذِيرِ ، عِنْ إِلَيْ مُنْ الْ مُنْمُ أَذْهَبُوا . قَلْما خَرْجُوا دَخَلُوا فِي ٱلْخَازِير فَإِذَا وَالْتَعْلِيمِ كُلِّهِ قَدْ وَتَبَ عَنِ ٱلْمُرْفِ إِلَى ٱلْجَرْ وَمَلتَ فِي ٱلْمِسَاهِ . ١٩٤٨ فَرَبَ ٱلرَّعَاةُ وَمَضَوّاً إِلَى ٱلْمِدِيَةِ وَأَخَرُوا بِكُلْ شَيْءٍ وَإِلَمْ الْجُنْرَقِينِ. \$25% تَحْرَجُتِ ٱلْمَدِينَةُ كأما يِعَادَ يَسُوعُ وَلا رَاوَهُ سَأَلُوهُ أَن تَحْوَلُ عَنْ تُخْرِجُمْ .

#### ألفصل التآسغ

كاللهُ فَرَكِ ٱلنَّفِينَةُ وَأَجَّازُ ٱلْهِبْرَ وَأَقَى إِلَى مَدِينَتِهِ . كَانِينَ فَقَدُّمُوا إِلَيْهِ غُلْمًا مُلْقَ عَلَى سَرِيدٍ ۚ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانُهُمْ قَالَ اللَّهُ لَمْ يَقُ يَا أَبْنِي مَنْفُورَةً لَكَ خَطَايَاكَ. كَلَيْكُ قَالَ قُومٌ مِنَ ٱلْكُتِّيةِ فِي أَنْسُهِمْ هَذَا يُجَدِّفُ . كِيَّكِمْ فَلِمَ يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ فَنَالَ لَهُمْ يَاذَا تُفَكَّرُونَ بَالشِّرْ فِي فَلُوبَكُمْ . ﴿ يَهْمِينَ مَا ٱلْأَيْسَرُ أَنْ إِمَالَ مَنْفُودَةُ لَكَ خَطَا يَاكَ أَمْ أَنْ يُعَالَ فَمْ فَأَمْسَ . عَهِي وَلَكِنْ كِي تَعَلَيْوا أَنْ أَنْ ٱلْبَصْرِلَهُ سُلطَانُ عَلَى ٱلأَرْضِ أَنْ يَنْفِرَ ٱلْحَلَايَا - حِنْدِ قَالَ الْخَلْعِ فَمِ أَخُلُ سَرِيدَكَ وَأَذْهَبُ إِلَى بَشِكَ. كَنْ أَمَّامُ وَمَضَى إِلَى بَيْنِهِ - يَجْتِينِ طَمَّا نَظَرُ ٱلْجَمُوعُ خَافُوا وَعُدُوا ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَسُلَ ٱلتَّأْسَ سُلْطَانًا كَهٰذَا مَ ﷺ وَأَجْتَازَ يَسُوعُ مِنْ هَنَـَاكَ فَرَأَى رَجُلًا جَالِمًا عِنْدَ مَا يْنَدَةِ ٱلْجِبَانِيةِ ٱسْمُهُ مَثَّى فَقَالَ لَهُ ٱتَّبَشَى . فَقَامَ وَتَبَعَهُ . وَيُعْلِحُ وَفَهَا كَانَ مَتَّكُ فِي أَلْيَتِ إِذَا بِسَثَادِينَ كَتِيرِينَ وَحَطَأَةٍ جُأْأُوا وَأَنْكُأُوا مَم بَسُوعَ وَتَلامينِهِ . عَلَيْ ظَمَا تَعَلَ ٱلْمَرْيِسِيُونَ قَالُوا لِتَلَامِيذِهِ لِمَاذَا مُعَلِّمُكُمْ بَالْحُكُلُ مَ ٱلْمَثَادِينَ وَالْحَطَأَةِ . عَلَيْمُ فَلَما يَمْ يُسُوعُ قَالَ لَا يَمْحَاجُ الْأَصِمَا إِلَى طَبِيبِ لَكِنَ ذَوْوِ الْأَسْفَامِ. إِلَيْهِمْ فَاذْهَبُوا وَأَغْلُمُوا مَا هُوَ إِنِّي أُدِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيمَةً لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدْغُو صِدِّيقِينَ بَل خَطَأة، عِلْهِ حِنْهُ ذِنَّا إِلَيْهِ تَلَامِيذُ لُوحَنَّا وَقَالُوا لِلْذَا نَحُنْ وَٱلْمَرِيسِيُونَ تَسُومُ كَثِيرًا وتَلامِيذُكَ لَا يَسُومُونَ . عِنْ فَقَالَ لَمْمْ يَسْوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ تُو ٱلْمُرْسِ أَنْ يُومُوا مَا وَامْ أَلْمُرُوسُ مَمَّامٌ وَلَكِنْ سَتَأَتِي أَيَامٌ يَرْتَفِعُ فِيهَا أَلْمُرُوسُ عَيْمٌ وَعِيلَيْ يَعُومُونَ. كَلْنِي أَحَدُ يَعِمُلُ دُفْعَةً مِنْ قُرْبِ جَدِيدٍ فِي قُوْبِ بَالِ لِأَمَّا تَأْخَذُ مِلْأَهَا مِن الوب فيصير الحرق أسوا . وي ولا تُجلل خر جديدة في زقاق عيقة و الاعتفاق ٱلزَّقَاقُ وَزَّاقُ ٱلْخَيْرُ وَتَنْفُ ٱلزَّقَاقُ لَكِن تُجْمِلُ ٱلْخَيْرُ ٱلْجَدِيدَةُ فِي وَفَاقَ جَدِيدَةٍ فَغَنْظُ جِيمًا . عَلِيلًا وَفِيا هُوَ يُكُلِّمُهُمْ بِهٰذَا ذَنَا إِلَيْهِ وَيْسُ وَمَجَدَلُهُ قَائِلًا أَيَّا ارْبُ إِنَّ ٱبْغِي قَدْمَاتُتْ لَكِنْ هَلْمٌ فَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَغَيًا. ﴿ يَكُنُّ عَلَمْ يَسُوعُ وَتَعَبُّهُ هُو وَتَكْرِيدُهُ . كَيْنِهُمْ وَإِذَا بِأَرْأَةِ بِهَا زَنْ دَم مُنذَا لَنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةَ دَنَّ مِنْ خَلْفٍ وَمَشْتُ طَرُفَ قُوْبِهِ ﷺ لِأَنْهَا قَالَتْ فِي نَفْسِهَا إِنْ مَسَسْتًا قَوْبَهُ فَقَطْ يَرْكُ . كاللهُ فَالْنَتَ يَسُوعُ فَرَآهَا فَتَالَ ثِيقِ بَا أَنِتَهُ إِيمَانُكِ أَيْرَاكِ . فَهَرَلْتِ الْمِزَأَةُ مُنذُ يَّكُ ٱلسَّاعَةِ . ١٤٠٠ وَجَلَة يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّيْسِ فَرَأَى ٱلْأَمَّالِينَ وَٱلْجَمْعَ يَعِيمُونَ مَثَالَ عَلَيْهِ تَقُوا إِنَّ الصَّبِّيةَ لَمْ تَحْتَ وَلَكِمَهَا مَا يُنهُ . فَضَعِكُوا مِنهُ . عِيج ظَمَّا أخرجَ ٱلْجَمْ دَخَلَ وَأَمْدُكَ بِيدِهَا فَمَامَتِ ٱلْجَارِيَةُ ، عَلِيْكِ فَذَاعَ هَذَا ٱلْخَبْرُ فِي يَكُ ٱلْأَرْضَ كُلِّكَ ﴿ إِنَّا لِمُومَ الْمُعَالَّةُ مِنْ هُمَاكَةً تَبَعُهُ أَعْبَانَ يَسِيعَانِ وَيَقُولُانِ أَرْضَا يَا أَنْ دَاوُد. عَلَيْهُ مَنْ أَلَيْتَ دَمَا إِلَهِ ٱلْأَعْيَانِ قَالَ لَمْنَا يَسُوعُ هَلْ قُلْمِنَانَ أَفِي أَفْدِرُ أَنْ أَفْلَ ذَلِكَ . قَالًا لَهُ نَمْمُ إِرْبُ . عَلَيْدٍ لَمِنَ أَغَيْبُنَا قَالِلاً كَإِيمَانَكُمَ فَلْصَحْن لَكُمَّا فَيَهِمْ فَأَمَّمْت أَعْتِهَا وَأَنْتُهُمُ اللَّهِ عَ اللَّهُ أَعْلَى الْمُلْمُ أَحدُ. عَلَيْهِ فَلَمَّا خَرَبًا شَهْرًاهُ فِي يَلْكَ ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا • عِنْهِ وَبَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ هُمَاكَ فَلَمُوا إِنَّهِ أَخْرَسَ مِوشَيْطَانُ . عَنَيْنِ ظَلَّمَا أَخْرِجَ الصَّيْطَانُ تَكُلُّمَ ٱلْأَخْرَسُ . فَتَعِبْ أَلْجُوعُ فَا لِكِينَ لَمْ يَظِهُرُ قَطْ مِثْلُ هَذَا فِي إِسْرَائِيلَ . ﴿ يَعْجُمُ أَمَّا ٱلْحُرْ يسيُونَ فَقَالُوا إِنَّهُ يَرَبْسِ الشَّيْلِينِ يُمْوِجُ الشَّيَاطِينَ ، كَانْتُهُ وَكَانَ يَدُوعُ يَطُوفُ ٱلْمُدْنَ كُلُّهَا وَالْمُرَي يَلِيَمُ فِي تَجَامِعِمُ وَيُكُوذُ بِمِشَاوَةَ ٱلْمُلْكُوتِ وَيَشْفَى كُلُّ مَرْضَ وَكُلُّ ضُفْفٍ، بِهِ فَيْجَ وَأَى ٱلْمَهْوِعَ فَغَنَّنَ عَلَيْهِمْ لِأَنْهُمْ كَافُوا مُمَذَّبِينَ مُنْطَوِجِنَ مِثْسَالَ ٱلْجُرَافِ ٱلَّتِي لَا رَاعِيَ

Digitized by COOSTE

لَمَا ، وَمَنْ حَمَدُ قَالَ لِتَلَامِدُهِ إِنَّ الْحَصَادَ كَثِيرٌ وَأَمَّا ٱلْمَلَةَ فَقَلَلُونَ ، وَ إِنَّ الْمُسَالُوا رَبُّ الْحَمَادِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَّةً إِلَى حَمَادِهِ

#### أَلْفَصُلُ ٱلْعَاشِرُ

كَيْنِ وَدَعَا تَلامِيدُهُ الأَنْنَى عَشَرَ وَأَعْلَاهُمْ سَاطَانًا عَلَى الْأَرْوَاحِ الْتَجْسَةِ لِكَي يُخْرِجُوهَا وَيَشْفُوا كُلُ مَرْضِ وَكُلُ شُمُفِ . عَنْ إِن وَهُدِهُ أَنْهَا ۗ الْاثَنَى عَمْرَ وَسُولًا . الأَوْلُ يِمَانُ ٱلْمَدْعُو ْ لِطَرُسَ ثُمَّ أَنْدَرَاوُسُ أَخُوهُ ﴿ وَيَشْعُوبُ بَنَّ ذَبَدَى وَلِيحَنَّا أَخُوهُ وَفِيلِنْسُ وَيَدُكُمُ اوْسُ وَتُومًا وَمَتَى ٱلْمَشْارُ وَيَنْفُوبُ بْنُ حَلْقَ وَتَدَّاوْسُ عَيْدٍ وَسَمَانَ ٱلْفَانَوِيُّ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْفَرْيُوطِيُّ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ . عِنْكِمْ هُولَاءَ ٱلِأَثَّا عَشَرَ أَرْسَلْهُمْ يَسُوعُ وَأَمَرُهُمْ قَائِسُلَا إِلَى طَرِيقِ ٱلْأَمَمِ لَاتَقِّهُوا وَمُدُنَ ٱلسَّامِ بِينَ لَا تَدُخُلُوا كان بَلُ أَنْطُفُوا بِالْحَرِي إِلَى الْجُرْقَانَ أَلْشَالُةُ مِنْ آل إِسْرَائِكَ . جَرْجِ وَإِذَا ذَهَبُهُمْ فَأَكُو زُوا مَا لِلنِ قَدِ الْمُتَرَبَ مَلْكُوتُ السَّاوَاتِ . وي الشَّعُوا الْمُرْضَى أَقِيموا المُوتَى طَهِرُوا ٱلْبُرْصَ أَخْرِجُوا الشَّيَاطِينَ. عَبَّانًا أَخَذُتُمْ فَجَانًا أَعْلُوا . عِنْ لِل تَعْتُمُوا ذَهَا وَلَا فِشَّةً وَلَا نُحَاسًا فِي مَنَاطِفَكُمْ ، ﴿ إِنَّ إِنْ وَلَا بِزُودًا لِلطَّرِيقِ وَلَا قُوْبَيْنِ وَلَا جِذَّا ۗ وَلَا عَمّا لِأَنَّ ٱلْمَاعِلَ مُسْتَعَقَّ طَمَامَهُ . ﴿ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ مَدِينَةِ أَوْ قَرْبَةٍ دَخَلَتُمُوهَا فَأَسْأَلُوا فِهَا عَمْنُ يَسْفَعْكُمُ وَكُونُوا لِهَنَاكُ حَتَّى تَخْرُجُوا . جَمْلِينَ وَإِذَا دَخَلَتُمْ ٱلْيَنْتَ فَسَلَمُوا عَلَهُ قَالِمِنَ السُّلامُ لِمُذَا النَّيْتِ . عِنْ إِنْ كَانَ ذَٰلِكَ النَّيْتُ مُسْفَطًّا مُسَلِّمُكُم عِملٌ عَلَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِينَ مَسَالِامُكُمْ يَرْجِمُ إِلَيْكُمْ . عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَقْسَلِكُمْ وَلَا يَتَحَمَّ كَلامَكُمْ وَإِذَا خَرَجُمُ مِنَ ٱلْيَتِ أَوْمِنَ ٱلْدِينَةِ فَٱنْفُطُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ . ١٠٠٠ أَلْقُ أَوْلُ لَكُمْ إِنَّ أَرْضَ سَدُومَ وَتَمُورَةَ سَتَكُونَانِ أَخَتَ حَالَةً مِنْ يَقِكَ ٱلْدِينَةِ فِي يَوْم الدّين . إِلَيْنَ إِلَا مَا أَمَا رَسِلُكُمْ مِثْلَ خِرْفَانِ بِينَ ذِئَابٍ فَكُونُوا حُكُمَا كَأَلْمَاتٍ وَوُدْعَا كَلُمَامَ . بِحَنْ إِلَمْ إِحْدُرُوا مِنَ أَنَاسَ فَإِنَّمْ سَيْسَلِمُونَكُمْ إِلَى الْحَافِلِ وَفِي عَجَامِهِمْ يَجَلِدُونَكُمْ . المُنْكِمُ وَيَعُودُونَكُمْ إِلَى ٱلْوَلَامُ وَٱلْلُوكِ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَمُّمْ وَلَلْأُمْمِ . عَنْ الْ أَسْلُوكُمْ فَلا تَهَمُّوا كَيْفَ أَوْ عِاذَا تَتَكَلُّمُونَ فَإِنَّكُمْ سَتُعْطُونَ فِي بِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا تَتَكَلُّمُونَ إِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ النَّكَالِبِ بِنَ أَكِنُّ رُوحَ أَبِيكُمْ هُوَ ٱلْمُتَكِيمُ فِيصَمْم، كَانَا وَمَدُسْلِمُ ٱلأَخُواْ أَعَاهُ لِمُوْتِ وَٱلْأَبُ أَبَّهُ وَيَقُومُ ٱلْأَوْلَادُ عَلَى وَالدِيهِمْ وَيَعْلُونَهُم. كِنْ إِلَى الْمُنْتَعِينَ مِنَ الْكُلِّ مِنْ أَجْلِ أَسِي وَالَّذِي يَعْبِرُ إِلَى ٱلْمُنْتَعَى مَذَ إِلَ يَنْفُسُ . وَهِمْ وَإِذَا أَسْطَهُ وَكُمْ فِي هٰذِهِ الْمُدِينَةِ فَأَهْرُ وَا إِلَى أَخْرَى . أَلْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ إِنُّكُمْ لَا تُتِمُّونَ مُمُنَ إِسْرَائِيلَ حَقَّى يَاتِيَ آنِنُ ٱلْبَشَرِ . ٢٠٠٥ لَيْسَ يَلْمِيدُ أَفْضَلَ مِنْ مُعَلِيهِ وَلَا عَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ سَيْدِهِ . ﴿ وَهُ كُلُّ حَسْبُ التَّلْمِيدُ أَنْ يُكُونَ مِثْلَ مُعْلِيهِ وَٱلْمَيْدِ أَنْ بِكُونَ مِصْلَ سَيْدِهِ . فَإِنْ كَانَ رَبُّ ٱلْيِّتِ قَدْ تَغُوهُ بَعْلَ زَبُوبَ فَكَيْتَ بَالْأَعْرَى أَهُلَ بَيْتِهِ . عَيْبِينٍ وَلاَ تَعَاقُوهُمْ فَإِنَّهُ لِنُسَ حَنَّى إِلَّا سَيْفَامَرُ وَلَا مَكْتُومٌ إِلَّا سَنَارٍ. المُذَاكِلُ الَّذِي أَفُولُهُ لَكُمْ فِي الطُّلْمَةِ فُولُوهُ فِي النَّودِ وَالَّذِي تَعْمُونَهُ فِي الأَذْنِ أَكْرِزُوا وِ عَلَى السُّطُومِ . يَكِيْنِينِ وَلاَعْمَافُوا مِنْ يَقُتُلُ ٱلْجَسَدَ وَلَا يَسْتَطِيمُ أَنْ يَقُتُلُ ٱلنَّفْسَ بَلْ خَلُوا مِمْنَ يَقُدِدُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفَسَ وَٱلْجَسَدَ فِي جَهِنَّمَ • ١٤٢٤ أَلَيْسَ عُدَفُودَانِ مُنَاعَان بغلى وَمَمْ ذَلِكَ فَرَاحِدُ مِنْهَا لَا يَسْفُط عَلَى ٱلأَرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ . عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ فَإِنّ شَمَرَ رُوْوِكُمْ جَيِمَهُ مُحْمَى كَيْنِيمُ فَلَا تَخَالُوا فَإِنَّكُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَمَافِيرَ كَثِيرَةٍ . عَنْ اللهُ فَكُلُ مَنْ يَسْرَفُ فِي قُدَّامَ النَّاسِ أَعْتَرِفُ أَنَا بِهِ قُدَّامَ أَبِي الَّذِي فِي السَّاوَات. المُمْ اللَّهُ وَمَن يُكُرِّ فِي فَدَّامَ النَّاسِ أَنْ أَنَا فَدَّامَ أَبِي ٱلْذِي فِي ٱلسَّاوَاتِ. المُوْتِهُ لا تَعْلُوا أَنِيَ حِلتُ لِأَنْنِ عَلَى ٱلأَوْضِ سَلامًا لَمْ آتِ لِلْأَنِيَ سَلامًا لَكِنْ سَيْعًا. جُمْنِيْهِ أَنْبُ لِأَفْرُق ٱلْإِنْسَانَ عَنْ أَبِيهِ وَٱللَّبْنَةَ عَنْ أَمِّسَا وَٱلْكَنَّةَ عَنْ حَاتِهَا. بِينْ إِلا وَأَعْدَا الْإِنْسَارِ أَهْلَ بَيْدِهِ بِينَ إِلَى مَنْ أَحَبَّ أَبَا أَوْ أَمَّا أَكْثَرَ مِنْ قَلْن يَسْفَشَّى. وَمَنْ أَحْبُ أَنِنَا أَوْ بِنَمَّا أَكْثَرَ مِنِي فَلَنْ يَسْتَعِينِي . كَانْ إِلَيْ وَمَنْ لَا يَحْدِلُ صَلَّبَهُ وَيَتَبَغَى فَأَنْ نَسْمُعُنِي . كِيْنَا إِنَّ مَنْ وَجَد نَفْسَهُ يُهْلِكُمْ ۖ وَمَنْ أَهْلَكُ نَفْسُهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا. عَنْهِ مَنْ هَلِكُمْ فَقَدْ مَلِيْنِ وَمَنْ مَلِنِي فَقَدْ قَبِلَ الَّذِي أَرْسَلِنِ . \$25 مَنْ قَبِسَلَ نَبْهِ لِلْهُمْ مِنْيَ فَالْمَرْ مَهِرْ يَالُ وَمَنْ قَبِسَلِ صِدْقِهِا بِلَمْمِ صِدْقِي فَالْمَرْ صِدْقِي كَال \$25 وَمَنْ سَقَ أَحَدْ هُوْلَادَ الصِيْلَةِ كَاسَ مَاذَ بَارِدُ فَقَطْ بِلَسْمِ بِطْبِيدِ فَالْمَقَ أَفُولُ ا

#### أَلْفَصْلُ ٱلْحَكِدِيْ عَشَرَ

كان الله عَمَّ يَسُوعُ وَمِينَتُهُ لِللَّامِيذِهِ أَلِانْتَى عَشَرَ ٱلتَّصْلَ مِنْ هُمَاكَ لِيلِّمَ وَبُكُرِزَ فِي مُدُنيهُ . كَيْنِيْكُ وَلَمْ سَمِمَ يُوحَنَّا وَهُوَ فِي ٱلشِّجْنِ إِلْهَالِ ٱلسِّبِحِ أَرْسَلَ ٱلتَّبْنِ مِنْ تَلامده عَدُهُ يَعُولَانِ لَهُ أَأْتَ الآتِي أَمْ تَنْظِرْ آغَرُ . عِنْ قَالَبَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لْمُنَا أَذْهَا وَأَلْمِنا لِعِحْنا بَا تَعِمْنا وَوَأَيْنا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْونَ وَٱلْبُرُصُ يَعْمُرُونَ وَالشَّمْ يَسْمُمُون وَالْمُوتَى يَقُومُونَ وَالْسَاكِينُ يُبِعَثُرُونَ . عَلَا وَعُلوبَ لِنَ لَايِنْكُ فِي مُ عَمِيعُ ظَلَا ذَهَبَ هَنَانِ جَمَـلَ يَلُوعُ يَغُولُ الْجُنُومِ عَنْ يُوحَنا مَاذًا مَرْجُمْ إِلَى ٱلْبَرَيَّةِ تَنْظُرُونَ أَصَبَ تَمْرِكُمَا ٱلرِّيحَ . عَنْ الْمَ مَاذَا مَرْجُمُ تُطْرُونَ أَإِنَّمَانًا لَابِسَا لِبَاسًا ناعِمًا مُوذَا الَّذِينَ عَلَيْهِم اَقِبَاسُ النَّاعِمُ فِي يُوتِ الْمُؤلِدِ. وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ مُنظِّرُونَ أَنْهَا . نَهُمْ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ نَهَى . ١٠٤ لِأَنَّ هُذَا هُوَ ٱلَّذِي كُنِي عُنْهُ هَا آنَنَا مُرْسِلٌ مَلَكِي أَمَامُ وُجِكَ يُبَيِّي طَرِيقَكَ فَدَّامَكَ. عِنْ أَلْمَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَمَ يَعُمْ فِي مَوَالِيدِ ٱلنِّئَا ۚ أَعْظَمُ مِنْ لَوَحَنَّا ٱلمُعَدَانِ وَلَكِنَّ ٱلْأَسْرَ فِي مَكُلُوتِ ٱللَّهَاوَاتِ أَعْظَمْ مِنهُ . عَيْنِي وَمِنْ أَيَّام يُوحَنَّا ٱلْمُمَدَّان إِلَى ٱلْآنَ مَكُونُ ٱلشَّاوَاتِ يُفْصَلُ وَٱلْفَاصِيُونَ يَحْتَطَنُونَهُ ١٠٠٠ لِأَنَّ جِيمَ ٱلْأَنْبِيَّةَ وَٱلتَّكُوسَ مَّنْ أَوْ إِلَى يُعَمَّا . عَلَيْهِ وَإِنْ أَدْدُمُ أَنْ تَقَبُّوا فَهُو إِينِا ٱلْزَمْ أَنْ إِلَيْ . عِيدٍ مَنْ لَهُ أَذْ كَانِ سَامِمَانِ فَلَيْتُمْ . عِلَيْهِ كِاذَا أَشِهُ هُذَا ٱلْجِيلَ. يُشْبُهُ صِبَانًا خُلُوسًا فِي ٱلسُّوق يَعِيمُونَ بِأَصْلِيهِمْ عَيْنِهِمْ قَالِينَ زَلَرُ فَاكُمْ فَلَمْ زَفْسُوا نَحَنَّا كُلُمْ فَلَمْ تَلْطِنُوا عِينِهِ جِلَّة يُحْمَا لَا يَأْكُلُ وَلَا يَقْرِبُ فَعَالُوا إِنَّ بِهِ شَبْطَانًا : عِلْهِ وَجَلَّةَ أَنْ الْبَقر يَأْكُلُ وَيُشْرَبُ فَتَالُوا هُوذًا إِنْسَانُ آكُولُ شِرْبَبُ لِخَشْرِ عُبُ لِلْمَشَادِينَ وَالْحَطَاهُ. وَمَرَالَتِ ٱلْحُكُمَةُ مِنْ يَفِيهَا ﴿ يُعَنِّهُ حِلْلِهِ طَنِقُ يُقَرِّعُ ٱلْمُدُنَّ ٱلَّذِي كَانَ فِيهَا أَكْفَرُ فُواتِهِ لِأَنَّهُمْ مَرّ يُحُولُوا كِلَيْكِ أَنِ الْوَيْلِ لَكِ يَا كُورَ زِينَ ٱلْوَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدًا لِأَنَّهُ لَوْ صُغَ فِي صُودَ وَمَيْدًا مَا مُنعَ فِيكُمَّا مِنَ ٱلْمُواتِ لَاَبْعَامِنْ قَدِيمٍ بِٱلْمُوحِ وَالرَّمَادِ . وَإِنْ الْكِنْقِي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ صُورَ وَصَبْدًا سَتَكُونَانِ أَخَتَّ خَالَّةَ مِنكُمَّا فِي يَوْمِ الدِّينِ . عي وَأَنْتِ يَا كَثَرُكَانُومُ وَلَوِ ٱدْتَفَتْ إِلَى ٱلسَّهَا ۚ فَإِنَّهُ سَيْبَطَا بِكِ إِلَى ٱلْجَبِيمَ لِأَنَّهُ لَوْ مُنجَ فِي سَمُومَ مَا مُنعَ فِيكِ مِنَ أَفُوَّاتِ لَتِبَتْ إِلَى أَلْوَم . عَلَيْ لَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ آرْضَ سَدُومَ سَتُكُونَ أَخَفَ حَالَةً منكِ فِي يَوْم ٱلدِّين . يُنْكِيرٌ وَفِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ أَجَالِ يَسُوعُ وَقَالَ أَعْرَفُ لَكَ مَا أَبِ رَبِّ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِأَنْكَ أَعْفَيْتَ هَذِهُ عَن الْمُكُمَّاةَ وَالْمُقَلَاةُ وَكَنْفُهَا لِلأَمْلَالَ . عَنْهِ لا أَنْ لِأَنَّ مُكْذَا حَسْنَ لَذَكَ . كُلُونَ كُلُّ شَيْدَ قَدْ دُيْمَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي . وَلَيْسَ أَحَدٌ يَمْرِفُ ٱلِأَبْنَ إِلَّا ٱلْآبُ وَلَا أَحَدُ يَرْفُ الْآبَ إِلَّا الِابْنَ وَمَنْ يُمِيدُ الإِبْنُ أَنْ يُكْتِفَ لَهُ. ﴿ يَهِمُ النَّاوَا إِلَى يَاجِمِهَ ٱلْمُتَمِينَ وَٱلْنَمْلِينَ وَأَمَّا أَرِيمُكُمْ . عِنْهِ إِفِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَمَثْلُمُوا مِنِي أَنِي وَدِيمٌ وَمُتُواسِمُ ٱلْقُلْبِ فَهَدُوا رَاحَةً لِأَنْفُرِكُمْ عَنْهِ لِأَنْ نِيرِي لَيْنُ وَجَلِي خَفِثُ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

هِ إِن فَيْكَ الزَّمَانِ اَجْمَانَ يَسُوعُ فِي السَّبْتِ بَيْنَ الْأُرْوعِ فَيَاعَ لَلْإِمِيدُا فَ مَبْلُوا يَقْلُمُونَ سُنُهُ لِلَّا وَيَأْكُونَ . مِنْ فَيْقَا رَاهُمْ الْقَرِيسِيْنَ قَالُوا لَهُ هُونَا تَوْمِيدُكَ يَشْلُونَ مَالاَيْمِلُ أَنْ يُفْعَلَ فِي السَّبْتِ . مَنْ يَاللَّهُمْ أَمَا قَرَائُمْ عَاضَلَ وَاوْدُ مِينَ عَاعَ هُو وَالْذِينَ مَنْهُ عِنْ يَكِينَ وَحَدْهُمْ . عَنْهِ أَوْمَا وَالْفُلُومِ إِنَّ الْكُورِ الْأَلْكَانَةَ لَمْ أَكُلُو وَلاَ لِلْبِينَ مَنْهُ إِلَّا فِي كَنْهَ وَحَدْهُمْ . عَنْهِ أَوْمَا قَرَائُمْ فِي النَّفُومِ إِنَّ الْكُنَةِ

فِ ٱلسُّبْتِ يُدَيِّنُونَ ٱلسَّبْتَ فِي ٱلْمُبْكُلِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ ذَنْبُ . عَنْهُ وَأَمَّا أَخُولُ لَكُمْ إِنَّ هُمَا أَعْلَمَ مِنَ ٱلْمُكِلِّو . ﴿ يَهِمْ لَوَ كُنتُمْ تَلَمُونَ مَا هُوَ إِنِّي أُدِيدُ رَحْمَةً لَا ذَيِهَةً لَا حُكَنتُمْ عَلَى مَن لَاذَنْ لَهُ . عَنْهِ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْبَصْرِ هُوَ رَبُّ السُّبْتِ أَيْضًا. كلي وَأَجْازَ مِنْ مُنَاكَ وَجَا إِلَى عَبْسِم. عَنْهِ وَإِذَا رَجُلُ يَدُهُ كِالِمَهُ فَسَأَلُوهُ وَالِينَ مَلْ يَهِلُ أَنْ يُشْقَ فِي ٱلسُّبْتِ كِكُنَّ يَشَكُوهُ . ١٩٢٥ مَشَالَ مَثْمَ أَيُّ إِنْسَان مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ خَرُونُ إِنْ سَقَطَ فِي خُوْرَةٍ فِي ٱلسُّبْتِ لَا يُمْيِكُمُ وَمَرْفَكُ . المُنْهِ وَالْإِنْسَانُ كُمْ لِمُو أَنْضَلُ مِنَ الْحُرُوفِ فَإِذَنْ يَمِلُ مِثْلُ الْمُنْبِي فِي السُّوتِ. والله عليه قال الرُّبُل أمْدُدْ يَدَك . فَدُّهَا فَلَدَّتْ صَحِفَةٌ مِثْلَ الْأَخْرَى . المالك فَرْجَ الْمُرْسِيونَ وَكَالْرُوا عَلَهِ لِكُن يُهْلِكُوهُ . عَيْدٍ فَلَيْمَ يَسُوعُ فَالْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ وَتَهِهُ جُمْ كَثِيرُ فَمُنَى جَيِهُمْ . عَلَيْهِ وَأَنْتَهَرَهُمْ أَلَا يُظْهِرُوهُ ﴿ وَإِنْ لِكُنْ يَمُّ مَا قِبَلَ الْشَمْا اللَّيْ أَلْمًا لِل عَلَيْهِ هُوَذَا فَتَايَ الَّذِي ٱخْتَرَتُهُ حَبِيعِي ٱلَّذِي سُرَّتَ بِهِ تَفَى أَمِلُ دُوعِي عَلَهِ فَغَيْرُ أَلْأَمَ بَلْكَ عُمْ . كَلَيْكِ لَا يُجَارِي وَلَا يَسِيحُ وَلَا يَسْخ أَحَدُ صَوْنَهُ فِي ٱلثَّوَارِعِ . عِنْ إِلَى قَصَبَةً مَرْضُونَةً لَا يُكْمِرُ وَكُتَانًا مُدَخَّنَا لَا يُطلّ مَّى يُخر مَ الْحُكُمُ إِلَى ٱلْفَلَةِ . عَنْهُمْ وَعَلَى أَسِب تَوْكُلُ الْأَمْمُ . عَنْهِ حَلَّادٍ أَحْضِرَ إِلَيْهِ يَخُلُونُ أَغَى وَأَخْرَسُ فَأَيْرَأُهُ حَتَّى إِنَّ ٱلْأَعْمَى ٱلْأَخْرَسَ تَكُلُّمَ وَأَضِرَ. وَيُهُمُّ مَنْدُ مِنْ ٱلْمُدُوعُ كُنُّهُمْ وَقَالُوا لَمَلَّ هَذَا هُوَ ٱلْسِيحُ أَبْنُ دَاوُدَ. وَ وَسَعَ أَقْرَ بِسِيوْنَ فَتَالُوا إِنَّا هَذَا يُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ بِبَعْلَ ذَبُوبَ وَيْسِ ٱلشَّيَاطِينِ. ٢٠٠٠ فَعَلَمَ يَسُوعُ أَفْكَادَهُمْ فَقَالَ لَمْمْ كُلُّ مَلْكُمْ تَفْسَمُ عَلَى نَفْسِهَا غُرَّبْ وَكُلُّ مَدِيَّتِهِ أَوْ يَفْتُ يَقْسِمُ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَثِبُتُ . ١٤٨٤ فإنْ كَانُ الشَّيْطَانُ يُخْرِجُ الشَّيْطَانَ فَعَدِا أَنْصُهُمَ عَلَ نَفْ فَكُفَ تَنْبُتُ تَمْلُكُهُ . عَنْهِ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا أَعْرِجُ الشَّيَاطِينَ بَبْلُ زَلِيبَ فَأَبْلُوكُمْ بَنْ نُخْرُجُونَهُمْ . فَمِنْ أَجْلِ هَذَا هُمْ يَحُكُمُونَ عَلَيْكُمْ . ﴿ وَإِنْ كُنْتُ أَنَّا رُوح أَنْهُ أَمْرُ جُ الشَّاطِينَ فَلَدِ الْتَرْبَ مِنْكُمْ مَلَّكُونَ أَدْ. 3 في أَمْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَدُخُلُ بَيْتَ ٱلْمُويَ وَيُهُمَ أَمْتَتُهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِلَ ٱلْقُويُّ أَوَّلًا وَحِيَّانِهِ يَهْمُ بَيْفُهُ ا الله عَلَى اللهُ مَن لَلِنَ مَنِي فَلُوْعَلِي أَوْمَنَ لَالْجَمْعُ مَنِي فَلُوْ لِفَرَقَ · عَلَيْكَ مِنْ أَجُلُ هَلَا الْحِلْةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَجُلُ هِفَا الْحَوْلِينُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُعَلَّا يُعْرُدُ عِلْكُمْ إِنَّاسُ وَأَمَّا الْخَبْرِيفُ عَلَى الْأَوْمِ فَلَا يُغْتَرُدُ كالله وَمَنْ قَالَ كَلِمَتْ عَلَى أَنِ ٱلْبَشْرِ يُنْفَرْ لَهُ وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى ٱلزُّوسِ ٱلْعَدُسِ فَلَا يُنْفُرُ لَهُ لَا فِي هُذَا الدُّهُمِ وَلَا فِي ٱلآتِي . عِنْهِ إِمَّا أَنْ تَجْمُلُوا ٱلنَّجْرَةَ صَالِحَة وَغَرْتَهَا مَا لِمَةَ وَإِمَّا أَنْ تَجْمَلُوا ٱللَّجَرَّةَ فَاسِدَةً وَثْمَرْتَهَا فَاسِدَةً لِأَنْهَا مِنْ ٱلْخُرْةِ ثُرف ٱلشَّجْرَةُ. كالله إَ أَوْلَادَ ٱلْأَمَّامِي كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا بِالسَّائِلَاتِ وَأَنْتُمْ أَخْرَادُ وَإِنَّا يَتَكَلَّمُ أَفَمُ مِن مُسْلِما فِي المُلْبِ عِنْهِ أَلْجُلُ المَّالِ مِن كَيْرِهِ المَّالِخِ يُخْرِجُ السَّاطَاتِ وَالرَّجُلُ الشِّرِدُ مِن كَفَرِهِ الشِّرِدِ مُخْرِجُ الشُّرُودَ ، عَلَيْ الْمُولُ لَكُمْ إِنْ عَمَلَ كَلَفَ جَلَالَةِ يَكُلُمُ بِهَا ٱلنَّاسُ يُعْطُونَ عَنهَا جَوَابًا فِي يَوْمِ ٱلدِّينِ . عَلَيْنِ لِأَنْكَ مِن كلومِك تَبَرُّ أُومَنْ كُلُامِكَ يُحْكُمُ عَلَيْكَ . عِنْ وَعَلَيْهِ مِنْدُ أَجَابُهُ فَوْمٌ مِنَ ٱلْكُتَبِ وَالْفَرْسِيعَ مَا لِمَنْ يَا مُسَلِّمُ زُبِدُ مِنْكُ أَنْ زُيِّمَا آيَّةً . عِنْ فَأَجَابُهُمْ قَائِدُ إِنَّ الْجَيلَ الغِرْمَ الْفَاسِنَ بَطَلُ أَيَّةً فَلا يُعْلَى آيَةً إِلَّاآيَةً فِي قَانَ النِّي . عَيْدًا لِأَنَّهُ مِظْمَا كَانَ يُونَانُ فِي مَطْنِ ٱلْخُوتِ تَلاَئَةَ أَيَّام وَثَلَاثَ لَيَال كَذَٰ لِكَ يَحِكُونُ أَنْ ٱلْبَصْرِ فِي ظَلِ ٱلْأَرْضَ ثَلاَثَةَ أَيَّام وَكَلاتَ لَيَالَ. عَلَيْهِ وِجَالُ بِنَوَى سَيُّعُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَمْ هٰنَا ٱلْجِيلِ وَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّمْمُ كَالُوا بِكُرْزِيوْ مَانَ وَهَمْنَا أَعْظَمُ مِنْ لُو مَانَ . عَن مُسِحَةً النَّيْنَ سَتَعُومُ فِي الدِّينَ مَمَ هَذَا ٱلْجَيلِ وَتَحَكُّمْ عَلَيْهِ لِأَنْهَا أَتَتْ مِنْ أَطْمِي ٱلْأَدْضِ يَسْتَعَ حِكْمةَ مُلْيَانَ وَهُمُنَا أَعْظَمُ مِنْ مُلْيَانَ ، عِنْ إِنَّ الرُّوحَ الْعِسَّ إِذَا غَرَّجَ مِنَ الْإِنسَان طَافَ فِي أَمْكُنَهُ لَا مِنْ بِهَا يَطَلُ رَاحَةً قَلَا يَجِدُ. عَنْ فَقُولُ حِنْدُ أَرْجِمُ إِلَى بَينيَ الَّذِي مَرَّجْتُ مِنْ مُ مَا إِن فَيَدْهُ فَارِغًا مُكُنُوسًا مُزَّيًّا . عِنْ فَيَذْعَبُ حِيثُكُ وَيَأْخُذُ مَمَهُ سَبِمَةَ أَدْوَاح آخَرِينَ شَرَّ مِنْهُ فَيَأْفُونَ وَيَسْكُنُونَ هُنَاكَ فَتُكُونُ أَوَاخِرُ فَإِلَى ٱلْإِنْسَانِ شَرَّامِنْ أُوَالَّهِ . هَكُمَّا يُكُونُ لَهُنَا ٱلْجِيلِ ٱلشِّرِيدِ ، عَلَيْ وَفِيا هُو يَحْكُمُ مَمّ

الْمُجْرِعِ إِذَا أَنَّهُ وَ إِخْرَتُهُ قَدْ وَقَدُّوا خَارِجًا لِمُ بِدُونَ أَنْ يُكِلِّمُوهُ ، ﷺ قَتَالَ لَهُ وَاحِدُ إِنَّ أَمَّكَ وَإِخْرَتُكَ وَاقِدُونَ عَارِجًا لِمُرِيدُونَ أَنْ يُكِبُّمُوكَ ، هَيْئِهِ فَأَجَابَ وَقَالَ لِلَّذِي قَالَ لَهُ مَنْ أَتِي وَمَنْ إِخْوَقِي . هِنِهِ ثُمُّ أَرْمَا بِيَدِهِ إِلَى تَكْمِيدِهِ وَقَالَ هُولَا هُمْ أَي وَإِخْرَقِ هِنِهِ لِأَنْ كُلُّ مَنْ يَشَلُ مُشِيئَةً أَيْ اللَّهِ فِي النَّهَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأَخْتِي وَأَتِي وَأَنْمِي لِلْنَّ كُلُّ مَنْ يَشَلُ مُشِيئَةً أَيْ اللَّهَاوَاتِ هُوَ أَخِي

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

كان في ذلك ألوم مَرَجَ يَسُوعُ مِنَ ٱلْيَتِ وَجَلَس إِلَى جَالِبِ ٱلْجَرِ . كان مَا مُعَالَمُ مَا أَ إِلَيْهِ جُوعٌ كَثِيرَهُ حَقَّ إِنَّهُ زَكِ ٱلسُّفِينَةَ وَجَلَى . وَكَانَ ٱلْجُمْ كُلُّهُ فَانِنَا عَلَى شَاطِئْ ٱلْهَرِ . ﴿ يَهِمُ إِنَّ مَا أَمْنَالِ كَثِيرَةِ قَائِلًا ، هُوَذَا ٱلزَّارِعُ خَرَجٌ لِيَزْرَعَ ﴿ وَفِيا هُوَ أَرْعُ سَفَطَ ٱلْبَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَأَنَّتْ طُيُورُ ٱلنَّهَ وَأَحَكَتُهُ . جِنْعَ وَٱلْمَضُ سَفَطَ عَلَى أَوْضَ حَجِرَةٍ حَيْثُ لَمْ مِكُنْ لَهُ تُرَابٌ كَتِيرٌ فَالْوَقْتِ نَبَتَ إِذْ لَيْسَ لَهُ عُنْ تُرَابٍ. وَهُونُ لَمُ اللَّهُ مُرَقَتِ ٱلنُّفُولُ ٱخْتَرَقَ وَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ يَبِسَ. وَهِي وَبَحْنُ سَعُطا فِي الشُّولِ مُطلَّمَ الشُّوكُ وَعَنْمَهُ . عَيْدٍ وَبَسْنُ سَعْطَ فِي الْأَرْضِ الْمَيْدَةِ فأعلى ثَمَّا الْوَاحِدُ مِنْـةَ وَٱلْكَمُرُ سَتِينَ وَٱلْكَمُرُ كَلَاثِينَ . ١٠ ﴿ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ سَامِعَانِ لَلْمَتْنَعْ وَ عِنْهِ عِنْدَا إِنَّهِ تَلْمِيدُهُ وَقَالُوا لَهُ لِلْذَا نُكُلِّمُهُمْ بِأَمْثَالَ . عِنْهِ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْمُ أَنْمُ قَدْ أَعْطِيمُ مَعْرِفَةً أَسْرَاد مَلَحُوتِ السَّاوَاتِ وَأَمَا أُولَكَ فَلَمْ يُنطَوا. الله الله عن له يُعلَى وَذَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي لَهُ لِإِخَذُ وِنْ . على فالمذا الْكُلِيْهُمْ بِأَمْسَالٍ لِأَنَّمْ يُبْصِرُونَ وَلَا يُضِرُونَ وَيُسْمَلُونَ وَلَا يَسْمَلُونَ وَلَا يَفْهمُونَ. عَلَيْهِ مَنِيمٌ نَتِمُ أَنُوةً أَشَمَا ٱلمُعُولُ فِيهَا تَعْمُونَ سَمَاعًا وَلَا تَفْهُونَ وَتَظَرُونَ نَظَرًا وَلَا تُنصِرُونَ ۚ ۚ ﴿ يَكُمْ إِلَّهُ قَدْ غَلْظَ قَلْبُ هَذَا ٱلشَّمْبِ وَتَقْلَتْ آذَانُهُمْ عَنِ ٱلسَّمَاعِ وأغضوا نحوتهم لللا يصروا بنويهم وكا يشغنوا بآفايهم ولا يفهنوا بتأويهم وتذجلوا إِلَّ فَأَغْفِيهُمْ ، فَلِيْهِ أَمَّا أَنْتُمْ فَلُونَى لِلْوَبَكُمْ لِأَمَّا تَقَالُ وَلِآذَ إِنَّكُمْ لِأَمْسًا مَنْهُمْ. كاللهُ أَلْقُ أَفُولُ لِكُمْ إِنَّ كَلِيرِينَ مِنَ الْأَنْبِأَةِ وَالصِّدِيقِينَ أَشْتَهُوا أَنْ يَرُوا مَا أَنْهُ رُأَا وَنَ وَلَمْ يَدُوا وَأَنْ يَسْمُمُوا مَا أَنْتُمْ سَلِيمُونَ وَلَمْ يَسْمُوا • عَلَيْكُ فَالْسَمُوا أَنْتُمْ مَكُلُ الزَّادِع : كَلَيْكُ كُلُّ مَنْ يَسْمُ كَلِمَةَ ٱلْلَكُوتِ وَلَا يَعْهَمُ إِلَي الثِّرِيدُ وَتَصْلَفُ مَا قَذُ ذُدِعَ فِي قَلْهِ ۚ هَٰذَا ٱلَّذِي زُرِعَ عَلَى ٱلطَّرِيقَ ۥ ﴿ وَأَلَّذِي زُرِعَ عَلَى ٱلْأَرْضُ ٱلْحَجْرَة لهُوّ أَلَّذِي يَسْمُمُ ٱلْكِيامَةُ وَيَشْتِهَا مِنْ سَاعَتِهِ بِغَرْجٍ ١٤٢٤ وَكَلِينَ لَيْسَ لَهُ فِيهِ أَصْلُ وَإِنَّا هُوَ إِلَى حِبنِ فَإِذَا حَدَثَ ضِينٌ أَوِ أَصْطِهَ أَمِن أَجَلِ ٱلْكِلَةَ ظِلْوَقْتِ يَشْكُ . عَلَيْ وَالذي زُّرِعَ فِي ٱلتُولِكِ هُوَ ٱلَّذِي يَشَعُ الْكَلِمَةَ وَمَمْ هَذَا الدَّمْرِ وَخِدَاعُ ٱلنِّي يَخْفَان ٱلكَلِمة فَيْصِيرُ لِلاَ ثُمَاةٍ . عَنْهِ وَأَمَا ٱلَّذِي دُرِعَ فِي ٱلْأَدْضِ ٱلْبَيْدَةِ فَهُوۤ ٱلَّذِي يَسُمُ ٱلْكَلِمَةَ وَيَهُمُ فَلْعَلِي أَمْوَةُ الْوَاحِدْمِينَةُ وَٱلْآخِرُ مِنِينَ وَالْآخِرُ كَلَائِينَ. \$20 وَمَرَبَ لَمُ مَثَلَا آخَرُ وَالْكُورُ مُشْهُ مَلْكُونُ ٱلسَّاوَاتِ وَجُلَا زَرَعَ زَرْعًا جَبِنًا فِي حَلْهِ . جَيْدٍ فِهَا ٱلنَّاسُ فَايْنُونَ جَلَّهُ عَدُواْهُ وَزَرَعَ فِي وَسْطِ ٱلْقَعْمِ زَوَّانَّا وَمَضَى. ﴿ إِنَّهِ لَلَمَّا غَي ٱلنَّبْتُ وَأَخْرَجَ مْرًا حِنْدُ ظَهَرَ ٱلزُّوانُ . عَنْ عَلَمْ عَلِهُ عَيدُ رَبِّ ٱلْيَتِ وَقَالُوا لَهُ يَاسَبُدُ أَلَمْ تَحُنْ زَدَعْتَ فِي خَمْكِ زَرْمًا جَبِدًا فَينَ أَنْ ٱلزُّؤَانُ. ﴿ إِنَّا كُلَّمُ إِنَّ رَجُلًا عَدُواْ فَلَ هٰذَا . فَتَالَ لَهُ عَبِيهُ ۚ أَزْيِدُ أَنْ تَذْهَبَ وَتَجْمَعُ . ﴿ وَإِنْ فَال لَهُمْ لَا لِلْلا تَفْلُوا الْحِيْطَةَ مَمَ الزُّوانِ عِنْدَ جَمِيكُمْ لَهُ. ٢٠٠٠ دَعُومًا يَبْتَانِ جَمِياً إِلَى ٱلْحَمَادِ وَفِي أوَانِ ٱلْحَسَسَادِ أَفُولُ الْعَسَادِينَ ٱلْجَمُوا أَوْلًا ٱلزُّوانَ وَٱدْبِعُوهُ مُزَّمَا لِيُحْرَقَ وَأَمَّا ٱلْفَحَ فَأَجْمُوهُ إِلَى إَهْرَآنِي . عِلَيْدٍ وَمَرَبَ لَمْمُ مَثَلًا آخَرَ قَايَلًا . يُشَبُّهُ مَلَكُوتُ السَّهَاوَات حَبٌّ خَرْدَلِ أَخَذَهَا رَجُلُ وَزَرَعَهَا فِي خَلْهِ . ١٠٠٠ فَإِنَّهَا أَسْفَرُ ٱلْخُوبِ كُمًّا . فإذَا غْتْ صَادَتْ أَكْفِرَ مِنْ جَمِعٍ ٱلْمُثُولِ ثُمَّ خَمِيرُ تَخَرَةً حَتَّى إِنَّ طَيُورَ ٱلسَّمَاءَ تَأْتِي وَتَسْتَظِلُّ فِ أَغْمَانِهَا . عِنْهُ وَكُلُّهُمْ يَعْلَ آخَرَ فَا يَلا . يُشِهُ مَكُونُ ٱلنَّاوَاتِ خَيرَةُ أَخَذَنا أُمْرَأَةُ وَغَيَّالُهُمَا فِي اللَّهِ أَكْبَالِ وَقَيْقَ حَقَى أَخْرَ ٱلْجَدِيعُ \* \$ يَهْمُ هَذَا كُلَّهُ قَالَهُ بَسُوعُ Digitalized by GOOGLE

الجُمْوعِ بِأَمْثَالِ وَمِنْدِ مَثَلَ لَمْ يَكُنْ يُكِلِّمُهُم . ﴿ لِيَنْ إِلَيْ اِيتُمْ مَا قِسَلَ بِالنِّي إلْقَائِل أَثُمُ فَهِي بِالْأَمْثَالِ وَأَنْطِنُ بِالْحَفِيَاتِ مِنْذُ إِنْشَادَ ٱلْعَالَمِ. ﴿ إِنَّ عِيدَةٍ رَكَ الْجَنُوعَ وَجَّهُ إِلَىٰ ٱلْيُنْتِ فَدَنَا إِلَيْهِ تَلامِيذُهُ وَقَالُوا لَهُ فَسِرْ لَنَا مَثَلَ ذُوْانِ ٱلْحُلُل ، عَيْجِ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمُ الَّذِي ذَرَعَ الزُّرْعَ الْجَيْدَ هُوَ آئِنُ ٱلْبَشَرِ ، ١٤٠٠ وَالْحَثْلُ هُوَ ٱلْعَالَمُ والزَّدْعُ ٱلْجَيْدُ هُوَ بُنُو ٱلْمُكُونَ . وَٱلزُّوْلَ هُوَ بَنُو ٱلشِّرِيرِ . عَنْهُ وَٱلْمَدُوُّ ٱلَّذِي ذَرَعَهُ هُوَ إَبْلِيسُ. وَالْحُصَادُ هُوَ مُنتَقَى ٱلدُّهُرِ . وَالْحَصَادُونَ هُمُ ٱلْمَلائِكَةُ . ﴿ وَكُمَّ أَنَّ ٱلزُّوْانَ يُجْمَمُ وَيُحْرَقُ بَالنَارَ هَكَذَا يَكُونُ فِي مُنْتَعَى ٱلنَّعْرِ . عَنَيْنِ يُرْسُلُ ٱبْنُ ٱلْمَشْرِ مَلَانِهُ عَيْمَ فَغِيمُونَ مِنْ تَمَلَّكَتِهِ كُلَّ ٱلشَّكُوكِ وَقَاعِلِي ٱلْآثِمْ عِلْهِمْ وَيَتَّوْمِهُمْ فِي أَوُّنِ النَّادِ . هُنَاكَ يَكُونَ الْبُكَا } وصريفُ الْأَسْنَانِ . عَنْ يَعْ حِينَذِ يُعِي الصِينِيونَ مِنْ النُّمُن فِي مَلَكُوتُ أَبِيهِمْ ، مَنْ لَهُ أَذْ بَانِ سَلِيمَانِ فَلَيْتُمْ . عَلَيْكُ أَنْ مَا كُوتُ ٱلنَّمَاوَاتِ كُنْزًا نُحْنًى فِي حَفَّلَ وَجَدَهُ رَجِلُ تَحَبَّاهُ وَمِنْ فَرَحِهِ بِهِ مَضَى وَبَاءَ كُلُّ شَيْءَلَهُ وَأَشْتَرَى ذَلِكَ الْخُنْلِ. عِنْهُ وَأَسْنَا نُشْبُهُ مَلَكُونَ ٱلسَّاوَاتِ وَجُلَا تَاجُرُا بَطَلْ لَآلِي حَسَنَةً . بَكُوْ يُهِ فَوَجِدَ لُؤَلُواةً كَثِيرةَ ٱلنُّن فَضَى وَمَاءَ كُلُّ مَا لَهُ وَاشْتَرَاهَا. كالله وأنمنا لفيه مَلَكُونَ النَّاوَاتِ شَبَّكَةُ أَنْتِينَ فِي الْعَرْ تَجْتَتَ مِنْ كُلَّ جِلْس. جِنْ إِلا قَلْمًا أَمْنَالُاتُ أَطْلَقُوهَا إِلَى ٱلثَّاطِئ وَجَلُّوا وَجَعُوا ٱلْجَيْدَ فِي ٱلْأَوْعَةِ وَٱلَّذِي رَمُوا بِ خَارِجًا . ﷺ هَكُذَا يَكُونُ فِي مُنتَهَى ٱلدُّهْرِ يَخْرُجُ ٱلْمُلائِكَةُ وَيُحَيِّرُونَ ٱلأَشْرَارَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأُخْيَارِ ﴿ يَهِ عَلِيْهُ مِنْ أَقُّونِ ٱلنَّادِ . هُنَّاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا ۗ وَصَرِيفُ الأسْنَانِ. وَإِنْ إِنَّ أَمْهِنُهُمْ هَـذَا كُلُّهُ . قَالُوا لَهُ نَهُمْ . وَإِنْ فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَجُل هَذَا كُلْ كَالِ مُتَلَم فِي مَلْكُونِ الشَّاوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلًا رَبَّ بَيْتٍ يُخْرَجُ مِنْ كَتْزِهِ جُدُدًا وَعُمَّا . عِنْ وَأَلَمَا أَمَّ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَمْثَالَ ٱنْتَصْلَ مِنْ هُمَاكَ عِنْ وَجَّهُ إِلَ وَطَنِهِ وَكَانَ يُلِمُ فِي عَلِيهِمْ حَتَّى جُهُوا وَقَالُوا مِنْ أَنِ لَهُ هٰذِهِ ٱلجِكْنَةُ وَٱلْمُؤاتُ . وَمُمَانَ وَيَهُوذًا. ﴿ إِنَّ إِلَيْتُ أُخَيَانُهُ كُلُّونً عِنْدَنَا فَمْنَ أَنْنَ لَهُ هَٰذَا كُلُّهُ. يَ وَكَانُوا بَشْكُونَ فَيْهِ . فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَا يُكُونُ نَنَيْ بَلَا كُوامَةٍ إِلَّا فِي وَمَلْسِهِ وَبَيْنِهِ . عَنْهُ وَلَمْ يَعْنَمُ هُنَاكُ كَثِيرًا مِنَ ٱلْمُؤْلَّتِ مِنْ أَجْلِ عَدَم إِيَانِهِمْ

## أَلْفَصُلُ ٱلْرَابِعَ عَثَرَ

وَيُوْ لِنَاكُ ٱلْأَمَانِ نَهِمَ هِيرُودُسُ وَيْسُ ٱلنَّهِمِ مِجْتَوِ يَسُوعَ عَلَيْهِ فَقَالَ لِيلْمَانِهِ إِنْ هَٰذَا يُحَنَّا ٱلْمُمْدَانُ قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ هٰذِهِ ٱلْمُؤَاتُ تُمْمَلُ بهِ . عِنْ لِأَنَّ عِبْرُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ لِمُعَنَّا وَأَوْتُمَّهُ وَأَلْمَامُ فِي السَّجْن مِن أَجْل هِيرُودِيَا أَمْرَأَةِ أَخِيهِ عِنْ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لَهُ لَا يَمِلُّ لَكَ أَنْ تَكُونَ لَكَ. عِنْ وَكَانَ يُمِيدُ قُلُهُ فَنَافَ مِنَ ٱلْجُمْمِ لِأَنْ يُوحَنَّا كَانَ لِسَدُّ عِنْدُهُمْ نَمناً . عِنْ فَلَ كَانَ مَوْلِدُ هِيرُودُسَ رَفَعَتِ ٱلْبُعَةُ هِيرُودِيًّا فِي ٱلْوَسَطِ فَأَغْبَتْ هَيرُودُسَ وَلِدُ اِلَّهِ وَعَدَمًا بِغَنَمِ أَنَّهُ لِيطِيهَا كُلُّ مَا تَطَلُّهُ . عَيْدٍ تَنْقَنْتُ مِنْ أَيَّا مُ قَالَتَ أَعْطِنِي هُمَا رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمُعَدَّانِ فِي طَيْقٍ. ١٠٠ عَمْرٌ فَرَنَّ ٱلْمُكُ وَلَكِنْ مِنْ أُجْلِ ٱلْبَينِ وَٱلْمُتَكُنِنَ مَنهُ أَمَّرَ أَنْ تُعْطَاهُ . عَنْهُ وَأَدْسَلَ فَعُطَّمَ وَأَسَ يُحَدُّا فِي ٱلْمَغِنِ ﴾ كلك وَأَنِيَ بِالرَّأْسِ فِي طَبَقِ وَدُفِعَ إِلَى ٱلسَّبَيَّةِ فَهَاتَ بِهِ إِلَى أَبْسَا. وَجَا اَ الْمِيدُهُ فَأَخَذُوا جَسَدَهُ وَوَقُوهُ وَأَوَّا وَأَخَرُوا بَسُوعَ . عِلَيْ ظَمَّاتِمَ يَسُوعُ مَضَى مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِيتَ إِلَى ٱلْيَرِيُّومُنْفَرِدًا . فَشِيمٌ ٱلْجُنُوعُ فَتَبِعُوهُ مِنَ ٱلْمُلْنَ مَاشِينَ . عِنْ فَا غَرَجَ يَسُوعُ أَجْمَرَ جَمَّا كَعِيرًا تَضَفَّنَ عَلَيْهِمْ وَأَثْرَأَ مَرْضَاهُمْ . عِنْهِ وَأَا كُانَ ٱلْسَاءُ ذَمَّا إِلَيْهِ تَلامِيدُهُ وَقَالُوا إِنَّ ٱلْكَانَ قَفْرٌ وَٱلسَّاعَةَ قَدْ فَاتَتْ فَأَصْرِفِ ٱلْجَنُوعَ لِيَذْعَبُوا إِلَى ٱلْمُرَى وَيَيْتَ اعْوالْمُمْ طَلَمًا. عَلَيْحٍ فَقَالَ لَمْ يَسُوعُ لَاحَاجَةُ إِلَى دَحَايَهُمُ أَعْلُوهُمُ أَنْهُمْ لِأَكُولَ : ﴿ يَعْلُولُ لَا مَا عِنْدَنَا هُمَا إِلَا خَسَةُ أُوْفِقَ وَشَكُمُنَانِ ﴿ يَعِيْهِ قَالَ لَمُ خَلُمُ مِهَا إِلَى هُمَّا \* عَلِيْهِ وَأَمْرَ بِجُلُوسِ الْمُؤْمِع عَل ٱلْمُشْدِئُمُّ أَخَذَ الْخَسْمَةُ ٱلْأَرْعَةَ وَالسَّمُكَتِينَ وَتَعَلَى إِلَى ٱلسَّيَّةَ وَبِارِكَ وَكَمَرَ وَأَعْطَى ٱلْأَرْضَةَ لِلَّالِمِيذِهِ وَمَاوَلَ تَرْسِيدُهُ ٱلْجُلُوعَ . كَيْنِيْ فَأَحَكُوا جِيمُهُمْ وَشَهِنُوا وَرَفُوامَا فَعَلَ مِنَ ٱلْكُمَرِ ٱثْنَى عَشْرَة فَقَة عَلْوَهُ . عَيْنِي وَكَانَ ٱلْآكُلُونَ خَمَة آلاف دَجُل سِوَى النِّسَاءَ وَالصِّبْلِنِ ﴿ بَهِيْ } وَ لَوَقْتِ أَصْعَلْ بَسُوعُ تَلامِيذُهُ أَنْ يَأَكُوا ٱلسُّفنَةَ وَيُسْفُوهُ إِلَى ٱلْبِيرِ حَتَّى يَعْرِفَ ٱلْجُنُوعَ وَ جَيْبِي وَأَلْصَرَفَ ٱلْجُنُوعَ صَعِدَ وَحْدَهُ إِلَى ٱلْجَبُلِ لِيْمَلِّي وَعِنْدَ ٱلْمُنَادَكَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ . جَيْبُيْ وَكَانَتِ ٱلسُّفِينَةُ فِي وَسَعِ ٱلْفِر مُكُدُّهَا ٱلْأَمْوَاجُ لِأَنَّ ٱلرَّبِحَ كَانَتْ مُقَاوِمةً لَمَّا. كِيَنْكِي وَعَدْ ٱلْخَجْمَةِ ٱلرَّابِ فِينَ أَقُيلِ مَضَى إِلَيْهِمْ مَاشِياً عَلَى ٱلْجَرِ . عِنْهِمْ ظَمَّا رَأُوهُ مَاشَيّاً عَلَى الْخِر أَضْطَرُ فوا وقالُوا إِنَّهُ خَيَالٌ وَمِنَّ أَغُلَافَةِ صَرْخُوا . عِنْ اللَّهُ عَلَافَتَ كُلُّهُمْ يَسُوعُ قَالِمٌ نِفُوا أَنا هُوَ لَا تَعَافُوا . عَنْهِ إِلَى فَأَجَابَهُ بُعِلْسُ فَا بَلَا يَا رَبِّ إِن كُنتَ أَنتَ هُوَ فَرْنِي أَن آتَى إلّك عَلَى ٱلْمِيَاهِ ﴿ ﴾ ﴿ فَمَالَ هَلْمُ \* فَنَزَلَ أَجْرُسُ مِنَ ٱلسُّفِينَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْمِيَاهِ آتَيَا إلَ يَسُوعَ \* عَنْهُ لَا فَأَوْلَى شِدَّةَ ٱلرِّيحِ خَافَ وَإِذْ بَدَّأَ يَفْرَقُ صَاحَ قَائِلًا يَارَبَ بَجْنِي. وَلَوَقْتِ مَدَّ يَسُوعُ يَدُهُ وَأَخَذُهُ وَقَالَ لَهُ يَا قَلِسِلَ ٱلْإِيَانِ لِلَاذَا شَكَّكُتُّ. وَالْوَرِيَا ٱلسَّفِينَة سَكَنتِ ٱلرِّيخ \* ١٤ إِلَيْ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلسُّفِينَة وَمَعَدُوا لَهُ قَائِمِينَ بِٱلْحَبِيقِ فِي أَنْتَ ٱبْنُ ٱللَّهِ • ﴿ وَلَيْ عَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَرْض جَاكَمَرَ • كَيْنِيْ فَمَرَفَهُ أَهُلُ ذَٰلِكَ ٱلْمُكَانِ فَأَرْسَلُوا إِلَى أَهُلَ تَكُ ٱلْبُفَيْةِ كُلْهَا فَأَوْا إِلَيْهِ بِكُلِّ مَنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ ﷺ وَسَأْلُوهُ أَنْ يَلِمُسُوا وَلَوْ طَرَفَ قُوْبِهِ . فَكُلُّ مَنْ لَمَسُهُ يَرَئ

#### ألفضل ألخامس عشر

وي حِنْنِهِ دَمَّا إِلَهِ كُنَةً وَقَرِيسِيُونَ مِنْ أُورَضَلِيمَ وَقَالُوا لَهُ جِيْنِي لِمَ تَلامِيدُكَ يَتَعَدُّونَ سُنَّـةَ ٱلشُّيُوخِ فَإِنَّهُمْ لَا يُفْسِلُونَ أَيْدِيهُمْ عِنْدَ ثَنَاوِلِهِمِ ٱلْخَبْزَ ، ﴿ وَأَجَابُهُمْ قَائِلًا وَأَنْتُمْ لِمَ تَتَمَدُّونَ وَصَيَّةً أَقْدِ مِنْ أَجْلِ سُفَّكُمْ فَقَدْ قَالَ أَفَهُ ﴿ إِلَيْ أَكُم أَبَاكُ وَأَمُّكَ وَكُذًا مَنْ لَمَنَ أَبَاهُ أَوْأَمَّهُ طَلِقَتَلَ فَسَلًا . عَنْهِم وَأَنْهُمْ تَعُولُونَ مُحلُّ مَنْ قَالَ لِأَمِيهِ أَوْ أَمِوْكُلُ قُرْبَانِ مِنِي تَنْتِمُ بِهِ. ﴿ لَكُنْهُمْ فَلَا يُكُومُ أَبُّهُ وَأَمُّهُ. فَشَـدْ الْمِلْلُمُمْ وَسِيَّةَ ٱللَّهِ مِنْ أَجِلِ سُنَّتِكُمْ . كَيْنِيلِ أَيُّا ٱلْرَّالُونَ حَسَا تَشَا مَلَكُمُ أَصْمَا ٱلْقَاعِلُ كَيْنِ هُذَا ٱلشُّبُ يُكُرِينِ بِشَعَتْبِ وَأَمَا ظُوبُهُمْ فَبِيدَةٌ مِنْي . عِيْنِ فَمْ بَاطُ لا يُنْبُـدُونَنِي إِذْ كَيْلِمُونَ تَنَالِيمَ ٱلنَّاسِ وَوَصَايَاهُمْ • ﴿ يَنْكِيرٌ ثُمُّ دَعَا ٱلْجُمُوعَ وَقَالَ لَمْمُ ٱنْحَمُوا وَأَفْهَدُوا ﴿ يَكُلِيكِ آلِيسَ مَا يَدْخُلُ ٱلْهُمَ أَنْجَينُ الْإِنْسَانَ بَلِ مَا يُحْرُجُ مِن ٱلْهُم هُوَ أَلْدِي أَفِيسُ ٱلْإِنْسَانَ ﴿ ١٤٢٤ حِينَا إِنْ تَلْإِسِدُهُ وَقَالُوا لَهُ أَعَلَمْتَ أَنَّ ٱلْمُرّ يستينَ لْمَا تَمِمُوا هَذَا ٱلكَلامَ شَكُوا . عِنْ ﴿ فَأَجَابُهُمْ قَائِلاً كُلُّ غَرْسٍ لَا يَفْرِسُهُ فَي ٱلسَّاوَيّ يْقَلَمُ . ﷺ أَرْتُكُوهُمْ فَإِنَّهُمْ غُنيَانُ قَادَةً غُنيَانِ وَإِذَا كَانَ أَغَى يَفُودُ أَخَى فَكِلاهُمَّا يَسْفُعَلَانِ فِي خُفْرَةِ . ﴿ وَهُمْ إِنَّ فَأَجَابَ بِعَلْرُسُ وَقَالَ لَهُ غَسَرٌ لَنَا هُذَا ٱلْمُثَلَ. ﴿ وَكُنْ كُو فَالَّ يَمُوعُ أَحَتَّى أَلَآنَ أَنْمُ بَنْدِ فَهُم . عَنْدُ أَمَّا تَفْهَمُونَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدُخُلُ أَفَمَ تَنْزلُ إِلَى ٱلْجُوفِ وَيُدْفَعُ إِلَى أَلْخُرَجٍ . \$ 30 وَأَمَّا الَّذِي يَخُرُجُ مِنَ أَفْم فِينَ ٱلمُّلبِ يَصْدُرُ وَهُوَ الَّذِي نَجِّسُ ٱلْإِنْسَانَ . ﴿ لِلَّهُمَّا مِنَ الْعَلِّمِ قَرْحَ ٱلْأَفْكَادُ ٱلرَّدِيثَةُ ٱلْتَوْلَ الزِّقَ ٱلْخُبُودُ ٱلسُّرِقَةُ شَهَادَةً ٱلزُّورِ ٱلتَّجْدِيفُ. ﴿ يَهِيْكِمْ هَٰذِهُ هِيَ ٱلَّذِي تُقِسُ ٱلإنسَانَ وَأَمَّا ٱلأَكْلُ بِأَيْدِ غَيْرِ مَنْمُ وَلَهُ فَلا يُغِينَ ٱلْإِنْسَانَ . عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجَ يَسُوعُ من هُنَاكَ وَأَتِي إِلَى تُخْوِمٍ مُودَ وَصَدْدًا جِهِيجٍ وَإِذَا بِأَمْرَأَةٍ كُنَائِينَةٍ قَدْ مَرْجَتْ مِنْ تَكَ ٱلْقُومِ تَعْمِيعُ وَتَقُولُ أَدْهَى أَيُّهَا أَرَّبُ أَنْ دَاوْدَ فَإِنَّ أَنِتَى بِهَا شَيْطَانُ يُعذَّبُها جدًّا. والله عَلَمْ مُجِبُهَا بَكُلَمَةٍ . فَدَنَا تَلَامِيذُهُ وَسَأَلُوهُ قَالَيْنَ أَصْرِفْهَا فَإِنَّا أَصِيم فِي إثرنا. عَنْهُ عَالَمَتْ وَتَحَدَثُ لَهُ قَالِقَهُ أَغِنْنِي بَارَبُّ. كَيْنِهِمْ فَأَجَابُ تَابِلَا لَيْسَ حَسَنَا أَنْ يُؤخَذُ خَبُرُ ٱلَّذِينَ وَلِمْتِي لِمُحِلابِ. عَنْهَا لَمُنالَت نَمَهُ يَا وَبِ فَإِنْ ٱلْكَلَابِ ٱلْحُملُ مِنَ أَفْتَكِ أَلْنِي يَسْفُطُ مِنْ مَوَالِدِ أَذْكِهَا - عَنْ إِلَّهِ مَا أَمَّالًا مَا أَالُّمُ الْمُ

عَظِيمُ إِيَّالُكِ عَلَيْنُ الْكِنْ اَدْفَ . فَعَلَيْتِ الْبَنْ اِن عَنْ الْمَاعَ . هِيهِ ثُمُّ اَتَعَلَّى لَمُ اللّهِ فَي مِن هُمَاكُ . هَمَا اللّهُ مَن هُمَا اللّهِ اللّهُ عَلَى هَاكُ . هَذَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى هَاكُ . هَذَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الل

#### أَلْفَصُلُ ٱلسَّلِاسَ عَثَرَ

وَدَنَا إِلَيْهِ ٱلْمَرْ يُدِينَ وَٱلصَّدْوقِينَ لَيْرَيُوهُ فَالْوُهُ أَنْ يُهِمْ أَيَّهُ مِنَ ٱلنَّهَا. جِيرٍ فَأَجَابِهُمْ قَائِلًا إِذَا كَانَ ٱلْمَا أَقُلُمْ مَحْوُ لِأَنَّ ٱلنَّهَ أَخَرُّهُ . كَيْنِ وَ ٱلْقَعَاةِ ٱلْوَمْ مَطَرُ لِأَنَّ ٱلنَّهَا ۚ غُمَرَةُ كَالَمَةُ ۚ ﴿ يَهِي إِلَّهُمْ أَفْسَلُمُونَ أَنْ ثُمَّيْرُوا وَجِهَ ٱلسَّاهُ وَعَلامَاتُ ٱلْأَزْمِنَـةِ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَمْرِهُوهَا . إِنَّ ٱلْجِيلَ ٱلشِّرْءَ ٱلْفَاسِقَ يَطلُكُ آيَةً فَلَا يُعْلَى آيَةً إِلَاآيَة فِي كَانَ النَّبِيِّ . ثُمُّ أَزَّكُهُمْ وَمَضَّى ﴿ ﴿ عَلَيْكُ الْمَايَةُ الْمَدِيدُهُ إِلَى ٱلْمِيْرِ نَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خَبْرًا . عِنْ يَهِ وَقَالَ لَمْمْ يَسُوعُ ٱنْظُرُوا وَآخَذُوا مِنْ تحير أَقْرَيْسَيْنَ وَالصَّدُّونِينَ . عِنْهِ فَفَحَرُوا فِي نُغُوسِهِمْ قَائِينَ إِنَّا لَمْ نَاخَذَ خُبْرًا. اللهُ عَلَيْمَ يَدُوعُ فَقَالَ لِلسَادَا تُعَكِّرُونَ فِي تُفُوسِكُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيَانِ أَتَكُمُ لَيسَ مَكُمُ خُنِزُ . كِنْ إِنَّا نَتَهُونَ حَتَى أَلَانَ وَلَا تَدُكُرُونَ ٱلْخُسَةُ ٱلْأَرْفَةُ الْفَسَة الآلَافِ وَكُمْ فَقَدُ أَخَذُتُمْ . فِي ﴿ وَالسُّبَّةَ الْأَرْضَةَ لِلأَرْبَيْةِ الْآلَافِ وَكُمْ سُوُّ أَخذَتُمْ. مِنْ كُلُ اللَّهُ وَا أَنِّي لَا مِنْ أَجْلِ الْخُنْزِ مُّتُ ٱلْكُمْ أَحْذَرُوا مِنْ تَجِيرُ الْقَرْمِسْيِنَ وَالصَّدُونِينَ . يَنْ إِلَيْ حِنْدِ مَهُوا أَنَّهُ مَ يُوسِهِم أَنْ تَصَدُّرُوا مِن جَعِ الْخَبْرِ لَكِن مِن تَعْلِمِ ٱلْمَرَ بِسِينَ وَٱلصَّدُوقِينَ • ﴿ وَلَهُ جَاءٌ يَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي قَيْصَرِكُمْ عَلَيْسَ سَأَلَ كَلْرِينَهُ قَالِلاً مَنْ تَغُولُ ٱلنَّاسُ إِنَّ أَبْنَ ٱلْبَشِّرِهُونَ ٢٠٠ فَقَالُوا قَوْمٌ يَعُولُونَ إِنَّه فوحنا ٱلْمُعَمَانُ وَآخَرُونَ إِنَّهُ إِيلِيَّا وَآخَرُونَ إِنَّهُ إِرْمِيا أَدْ وَاحدُ مِنَ ٱلْأَنْبِيَّاء . ﴿ وَإِنَّ كُلُّ لَمْم يَسُوعُ وَأَنْتُمْ مَنْ تَغُولُونَ إِنَّى هُوَ . ﴿ يَكُمُ أَجَلَبَ مِمْكُنْ بُطِرُسُ فَا يَكُو أَنْتَ الْسِيمِ أَنْنُ أَهُوا أَلَى . ﴿ يَهِيْنِهِ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ طُونِي لَكَ يَا يَشَكُنُ ثِنَ لِمِنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَمْمُ وَلَا دَمُ كَتَفَ لَكَ هٰذَا لَكِنْ أَبِي أَلْنِي فِي السَّاوَاتِ. جَيْنِي وَأَمَّا أَوُّلْ لَكَ أَنْ السَّفَاةُ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلصَّفَاةِ سَأَ بِنِي كَتِيسَتِي وَأَقِوابُ ٱلْجَعِيمِ لَنْ تَقُوَى عَلَيْهَا . ١٤٠٠ وَسَأَعِطِكَ مَفَا يَجَ مَلَكُوتِ السَّاوَاتِ فَكُلُّ مَا وَبَطْتُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ مَرْيُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ وَكُلُّ مَا حَلَلَتْهُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ عَلُولًا فِي الشَّهَاوَكِ ، عَنْهِ جِنْنِدِ أَوْسَى تلاسِدَهُ أَنْ لَا يَعُولُوا لِأَحْدِ إِنَّهُ يَسُوعُ ٱلْسِيخُ . عَنْ اللَّهِ وَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلَّيْوَمِ بَمَّا يسوعُ يُسِينُ لِلْامِيذِهِ أَنَّهُ يَلَنِي أَنْ يَمْنِي إِلَى أَوْرَضَلِيمَ وَيَأَلُّمْ كَثِيرًا مِنَ ٱلْمُناجَ وَرُوْسَآ، ٱلْكَهْنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَيُفْسَلُ وَيَعُومَ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِينِ . عَنْ فَأَخَذُهُ بِطُرُسُ تَحْوَهُ وَبَعَا مَرْهُونُ كَانِلًا حَاشَى لَكَ يَا رَبُّ لَا يُكُونُ لَكَ هُمَا ، عَنْ ﴿ وَأَلْتُفْتَ وَقَالَ لِلْعَرُّسَ ادْهَبْ عَلْن يَا خَيْطَانُ فَعَدْ صِرْتَ لِي شَكَا لِأَنْكَ لَا تَفْطَنُ لِمَا يَذِهِ لَكِنْ لِمَا يِعَلَى . عَلَيْ قَالَ بَسُوعُ لِللامِيدِهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِّبَنِّي ظَلِّكُفُرْ بَفْيَهِ وَتَحْمَلُ صَلِّيبُهُ ويَتَّبْني و الله الله الله عن أَدَادَ أَنْ يُخْلِصُ نَفْسَهُ يَبْلِكُما وَمَنْ أَهْكَ تَمْسَهُ مِنْ أَسْفِي تَعِدْهَا. ١٤٨ فَإِنَّهُ مَاذَا يَضَمُ الْإِنْسَانَ لَوْ رَجِ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَعَيرَ نَفْسهُ أَمْ مَاذَا يُسْطِي الإنسَانُ

Digitized by Google

فِذَا عَنْ نَفْهِ. عَلَيْ اللَّهُ ابْنَ الْبَشْرِ مُرْجُ أَنْ بَأِلِيْ فِي تَجْدِ أَيْهِ مَعَ مَلاِئكَتِهِ وَجِيْنَذِ ثُمَازِي كُلُّ أَحْدِ بِحَسْبِ أَعَالِهِ عَيْنِي الْمُقَّ أَمُولُ كُمْ إِنْ قَوْما مِنَ الْقَائِمِين هُمِنَا لَا مَدُّودُ مِنْ الْمُوتَ حَجْ يَرُوا أَنْ الْمُثَرِآتَ فِي مُلْكِهِ

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

وَيُعْدُ وَبُعْدَ سِنَّةِ أَيَّامِ أَخَذَ يَسُوعُ بُطْرُسَ وَيَعُوبَ وَلُوحَنَّا أَخَاهُ فَأَصْمَدُهُمْ إِلَى جَبَل عَالَ عَلَى الْفِرَادِ ﴿ وَتَعَلَّى فَلَدَّاهُمْ وَأَمَاهُ وَجُبُ كَالنَّمْسُ وَصَارَتْ ثِيَابُهُ يَبِطُأْهُ كَا فَتْحٍ . حِنْهِ وَإِذَا مُوسَى وَإِيلًا قَدْ زُآهَ إِللَّمْ يُعَاطَأِنِهِ . حِنْهِ فَأَجَابَ بُطَرُسُ وَقَالَ لِيَسْوَعَ يَا دَبُّ حَسْنُ لَنَا أَنْ تَكُونَ هُمْنَا وَإِنْ شِلْتَ فَلْنَصْنَعْ هُمَا ثَلَاثَ مَظَالٌ وَاحِدَةً لَكَ وَوَاحدَةً لِمُرسى وَوَاحدَةً لِإللَّا . ﴿ وَفَيَاهُمْ تَكَكُّمُ إِذَا عَمَا بَهُ مُنهِرَةً قَد ظَلْلَتُهُمْ وَسَوْتُ مِنَ السَّمَاتِةِ يَقُولُ هَذَا هُو أَنْبَى ٱلْحَيْثِ ٱلَّذِي بِهِ سُرَدْتُ فَسَلَّهُ ٱنْعَلُوا . وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ مَعْلُوا عَلَى أَوْجُهِمْ وَعَانُوا جِدًّا . عَنْهُ وَلَا أَيْسُوعُ إِلَّهُمْ وَلْسَهُمْ قَائِلًا فَوْمُوالَا تَخَافُوا . ﴿ يَعْمُ لَا فَرْفُوا أَعْيَهُمْ ظُمَّ يَرُوا أَحْدًا إِلَّا يَسُوعَ وَحْدَهُ •ُ عِيْنِ فَيْهَا هُمْ أَاذِلُونَ مِنَ ٱلْجَبَلِ أَوْسَاهُمْ يَسْوِعُ قَالِلاً لَا تُعْلِمُوا أَسَدًا بِأَلْزُلوا مَثَى يَعُومَ أَيْنُ ٱلْبَصْرَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . عَنْ يَا الْكَامِيدُ فَا كُينَ بِلَاذَا تَفُولُ ٱلْكُتَبَة إِنَّ إِبِلِيًّا نَتِنِي أَنْ يَأْتِي أَوْلًا . وَهِلِهِ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْمْ إِنَّ إِبِلًّا يَأْتِي وَمَرُدُ كُلُّ شَيْء . كاللهُ وَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِيَّا قَدْ جَا ۚ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَمْرِفُوهُ بَلْ صَنْفُوا بِو كُلَّ مَا أَدَادُوا. حُكَمًا أَبُنُ ٱلْبَصْرِ أَيْسًا مُزْمِعُ أَنْ بَأَلَّمَ مِنْهَمَ . ١٢٠٤ حِينَانِهِ مَهِمَ الكَلامِيدُ أَفُهُ قال لَمْمُ عَنْ لَيْحَنَّا ٱلْمُمْدَانِ، ﴿ وَلَمْ إِلَهُ ۚ يَسُوعُ إِنَّى ٱلْجَمْمِ دَمَّا إِلَيْبِهِ رَجُلُ فَعَجَدَ لَهُ وَقَالَ عَدَبِ ادْمَمِ أَنِي فَإِنَّهُ يُملُّبُ فِي رَوْوسِ الْأَحِيَّةِ وَيَتَأَلِّمُ بِدًا لِأَنْ مَ مَثَم كَثِيرًا فِي أَلَادِ وَحَكُيْرًا فِي ٱلْمَادَ . عِنْهِ وَقَدْ قَدْمُتُ لِلَاصِيلَةَ فَلَمْ يَسْتَطِيمُوا أَنْ يَشْفُوهُ . كالله فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّنا ٱلْجِيلُ ٱلْفَيرُ ٱلْفُينِ ٱلْأَعْرَجُ إِلَى مَنْ ٱلْكُونُ مَعَسَمُمْ وَحَتَّى مَنَّى أَحْتَيْكُمُ مَعَلَمُ بِهِ إِنَّ إِلَى هَمَّنَا . ١٤٠٠ وَأَنْتَهَرَهُ يَسُوعُ تَخْرَجَ مِنهُ الشَّيْطَانُ وَشُنِي ٱلْنَلَامُ مِنْ تَكَ ٱلسَّاعَةِ . عَنْ عَلَيْ حَيْنَةِ دَمَّا ٱلكَّامِيدُ إِلَّى يَسُومَ عَلَى ٱنفرادٍ وَقَالُوا لَهُ لِلَاذَا لَمْ نَسْتَطِمْ نَحْنُ أَنْ نَخْرِجَهُ . ﴿ وَلِي فَعَالَ لَمْمْ يَسُومُ لِيلَةٍ إِيَاكِكُمْ فَإِنِّي ٱلْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ لَوْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانُ مِثْلُ حَبَّةِ الْحَرْدَلِ لَكُتْتُمْ تَتُولُونَ لِمُنَا ٱلْجَبَلُ ٱنْتَهْلُ مِنْ هُمُنَا إِلَى هُنَاكَ مَيْدَيْلُ وَلا يَشْرُ عَلَيكُمْ شَيْءٌ . عِنْ اللَّهِ وَهٰذَا لَلِنْسُ لا يَخرُجُ إلَّا بِالصَّلَاةِ وَالصُّومِ . عَنْ ﴿ وَإِذْ كَانُوا تَتَرَدُّدُونَ فِي ٱلْجَلِيسِلِ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ أَنِنَ ٱلْبَشْرِ مُزْمِعُ أَنْ يُسْلَمَ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ عِنْ لِمَ يَقْتُكُونَهُ وَفِي ٱلْيُومُ ٱلتَّأْلِثِ يَقُومُ . تَحْرَفُوا جِدًا ﴿ عَنْهُ } وَلَمَّا أَوَّا إِلَى كَفَرْنَاهُومَ دَمَّا ٱلَّذِينَ يَجْبُونَ ٱلدِّرْهَمَيْنِ إِلَى بُطُرْسَ وَقَالُوا لَهُ أَمَا يُؤْدِي مُمَلِّمَكُمُ ٱلدِّرْهَـتَيْنِ . ﴿ وَأَلَا تَبَلَى . وَأَلَا دَخَلَ ٱلْبَيْتَ سَفَّـهُ يَسُوعُ كَايْلاً مَا تَطَنُّ يَا شِمَانُ . يَمْنَ يَأْخَذُ مُلُولَةُ ٱلْأَرْضِ ٱلْحَرَاجَ أَوْ ٱلْجِزْيَةَ لَمِنْ يَنِيم أَمْ مِنَ ٱلْفُرِّ ﴾ . عَنْهُ قَالَ مِنَ ٱلْفُرَاِّهُ . فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ فَالْبُنُونَ إِذَنَ أَخْرَادُ . عَنَهُ وَلَكِنْ لِكُلُّ نُشَكِّكُمُهُمُ أَمْضِ إِلَى أَنْجَرِ وَأَنْقِ ٱلشِّصَّ فَأَوَّلَ سَمَّكَمْ تَرْفَهَا أَفْخ فَاهَا فَغَجِدَ إِسْتَارًا فَخُذُهُ وَأَدَّ عَنَّى وَعِنْكَ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

عَنَ فِي قِلْكُ السَّاعَة دَمَّا تَكْوِيدُ يَسُوعَ وَقَالُوا مَنِ الْأَعْظَمُ فِي مَلَكُوتُ النَّهَاوَاتِ.

عَنِي قَلْمَا السُّوعُ صَدِّياً وَأَقَالَ فِي وَسَلِيمَ عَنْهِ وَقَالَ الْمَنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ 
تَرْجُوا وَتَعِيمُوا مِثْلُ الْعَبْلِانَ فَلَنَ تَسْفُوا مَلْكُوتَ النَّهَاوَاتِ. عَنْهُ وَمَنْ فَهِلَ مَنْهَ فَنَهُ 
مِثْلُ هَذَا السَّيْرِ فَقَالَ أَهُوا النَظِيمُ فِي مَلْكُوتَ النَّهَاوَاتِ. عَنْهُ وَمَنْ فَهِلَ صَبِاً مِثْلُ المُعْلِقُ فِي مَلْكُوتَ النَّهَاوَاتِ. عَنْهُ وَمَنْ فَهَلَ صَبِاعِنَ فَعَلَى مَنْهُ اللَّهُ وَمَنْ فَهَلَ مَنْهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ

بَدِه . وَهُذِي إِنْ نَشَكَّمُنُكُ بِدُكُ أَوْ وَجُكَ فَأَصْلَهَا وَأَلْمَا عَلَكَ فَيْرُ لَكَ أَنْ تَدُعُلَ ٱخْيَةَ وَأَنْتَ الْعَلْمُ أَوْ أَعْرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ يَدَانِ أَوْ دِجْلَانِ وَتُلَقَى فِ النَّادِ الأَبَدِيَّةِ. ورِين مُكُمِّكُ عَنْكَ عَنْكَ فَأَكْلُمُهَا وَأَنْهَبَ عَنْكَ فَخَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْمُلِاةَ وَأَنْتَ أَعْرَدُ مِنْ أَنْ يُكُونَ لَكَ عَيْنَانِ وَأَلْقَ فِي فَار جَهَّمَ . عَيْنِ إِحْدَدُوا أَنْ تُحْتَرُوا أَحَدَ هُوْلَا ۚ ٱلصِّنَادِ فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَائِكُتُهُمْ فِي ٱلسَّاوَاتِ كُلُّ حِينِ يُنَا يُنُونَ وَجْهَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ. ١٠٠ وَإِنَّا خَالَهُ أَنْ ٱلْمِشْرِ لِيُعَلِّصَ مَا قَدْ حَلَكَ. ١٠٠ مَاذَا كَلُونَ إِذَا كَانَ أَحَدُ لَهُ مِنْ خَرُونِ فَضَلَّ وَاحدُ بِنِهَا أَفَلَا يَثُرُكُ ٱلسَّمَةَ وَٱلسَّمِنَ فِي الْجَالِ وَيْسَى فِي طَلَبِ السَّالِ. عَلَيْهِ فَإِذَا وَجَدَهُ فَأَلْقُ أَقُولُ لَكُمُمُ إِنَّهُ يَفْرَهُ مِه أَكْثَرُ مِنَ ٱلنَّسْمَةِ وَٱلنَّسْمِينَ ٱلَّتِي لَمْ تَعْبِلْ ﴿ كُلُّهُ لِلْمُ عَكْمَا لَيْسَ مِنْ مَشِيدٌ أَي ٱلَّذِي فِي السَّاوَاتِ أَنْ يَهِكَ أَحَدُ مِنْ هُولاء الصَّفَادِ ، عِنْ إِذَا خَعِلِ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَأَذْهَبْ وَعَاتِهُ بَيْكَ وَبَيْنَهُ عَلَى أَنْفِرَادٍ . فَإِنْ سَمِمَ لَكَ فَقَدْ وَبَحْتَ أَخَاكَ . ﴿ وَإِنْ لَمْ بَشَمْ لَكَ غَذْ مَنكَ وَاحِدًا أَوِ أَنْيُنِ كِي تَقُومَ عَلَى فَم شَاهِدَيْن أَوْ كَلاَتُهِ كُلُ كُلِسَةٍ . كالله فإن أن يُعْمَ لَمْم فَعُلَ فِيهِ . وَإِن لَمْ يُعْمَ مِنَ ٱلْبِيهَ فَلْكُنْ عِندَكَ كَوْتِنِي وَعَضَّادِ ، عِلِيْهِ ٱلْمَنَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَا رَبِطْتُمُوهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونَ مَرْ لُوطاً فِي السُّمَاءُ وَكُلُّ مَا حَلَتُمُوهُ عَلَى الْأَرْضِ يُكُونُ عَلُولًا فِي السُّمَاءُ . ﴿ وَأَقُولُ لَكُمُ أَيْسًا إِذَا أَنْهَىَ أَثَانِ مِنْكُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي كُلِّ شَيْءَ يَطْلُبَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَمَا مِنْ قَبَلِ أَبِي الَّذِي فِي السَّاوَاتِ، جَرِيْجِ لِأَنَّهُ حَيْثًا أَجْتَمَ أَثَانَ أَوْ كَلاَثَةً بِأَسْمِي فَأَنَا كُونُ هُنَاكَ فِيا بَيْتِهُمْ • 212 حِنْنَدِ دِنَا إِلْبِ بُطِرْسُ وَقَالَ لَهُ يَا رَبِّ كَمْ رَّةً غَضْلاً إِلَى أَنِي فَأَغَيْرُ لَهُ \* أَإِلَى سَبْرِرَ أَتِ . عَلَيْكُ مَثَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا أَقُولُ لَكُ إِلَى سَبْمِ رَزَّاتِ بَلْ إِلَى سَبِينَ مَرَّةً سَبَّعَ مَرَاتٍ. عَلَيْهِ إِذَ إِنْ يُشَبِّهُ مَلَكُونُ لِلسَّاوَاتِ وَجَلَّا مَلِكَا أَوَادَ أَنْ عُمَّاسِ عَبِدَهُ . عَنِيْنِ ظَمَّا بَدَأَ نِحَاسَبْهِمُ أَحْفِرَ إِلَيْ وَاحِدُ ظَلِيْ عَقَرَهُ ٱلْآف وَذَكَة كِيْنِ وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُحِيْ أَمْرَ سَيْدُهُ أَنْ يُبَاعَ هُوَ وَآمْرَا لَهُ وَبُوهُ وَكُلُ مَا لَهُ وَيُفِي عَنْهُ . وَإِنْ غُرُ ذَٰلِكَ ٱلْمُنْدُ سَاجِدًا لَهُ قَالِمٌ غَمْلُ عَلَى فَأُوفِيكَ كُلُّ مَا لَكَ . بالمنت فَرَقَ سَيدُ ذَلِكَ ٱلسَّبْدِ وَأَطْلَقُهُ وَرَكَ لَهُ ٱلدُّينَ . عَلَيْكُ وَبَعْدَ مَا خَرَجَ ذَلِكَ الديد وَجِدَ عَبِدًا مِن رُفَّاتُهِ لَهُ عَلَيْهِ مِنْهُ دِينادِ فَأَمْسُكُهُ وَأَخَذَ يَخَفُّهُ قَا ثَلا أُوفِنِي مَالِي عَلَيْكَ . وَإِنْ لِمَ خُرَّ ذَٰلِكَ ٱلْمُبْدُعَلَى مُعَمَّدِهِ وَسَأَلَهُ قَالِلا تَعْلُ عَلَى عَالَ فَالْكَ كُلُ مَا لَكَ . ﴾ ﴿ فَأَنِي وَمَغَى وَطَرْحَهُ فِي ٱلْحِيْنِ حَتَّى يُونِيَّ ٱلدَّئِنَ ﴿ ٢٠ ﴿ وَأَى دُفْأَوْهُ مَا كَانَ غَرَنُوا جِذَّا وَجَانُوا فَأَعْلَمُوا سَيْدَهُمْ بِكُلِّ مَا كَانَ. ﴿ يَهِ عِلْمُ دِعَاهُ سَبِدُهُ وَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْسَدُ النَّوْرِدُ كُلُّ مَا كَانَ لِي عَلَيْكَ زَكُهُ لَكَ لِأَنَّكَ سَأَ لَتَى عِيْجٍ أَفَا كَانَ يَنْنِي لَكَ أَنْ رُّحْمَ رَفِقَكَ كَارَ خُنْكَ أَنَا . عِنْ وَغَفِبَ سَيْدُهُ وَدَفَعَهُ إِلَى ٱلْمُدِّينِ حَقَّى يُونِيَ جَمِيمَ مَا لَهُ عَلَيْهِ . ﴿ وَهِي فَهَكَذَا أَنِي ٱلسَّمَادِيُّ يَصْنَعُ بِكُمْ إِنْ لَمْ تَنفِرُوا مِنْ فلوبكم كلأ واحد لأخيه

## ألفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ

عنه و لما أمّ يسُوعُ هَذَا الْكُلُّومَ الْقَلْلُ مِنَ الْمُلِيسِلُ وَجَلَّهُ إِلَى مُحْوَمِ الْمُودِيَّةِ إِلَى إِلَّهُ وَهُونَ هِنَهُ مَنْ مَنْ جَمِعُ كَيْرُونَ فَتَفَاهُمْ هُمَاكَ وَهِجَةً إِلَى الْمَوْرِيَّةِ إِلَى الْمُؤْوِلِهُ الْمُوالِمُ اللَّهِ الْمُؤْوِلِهُ اللَّهِ الْمُؤْوِلُهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

Digitized by GOOSTE

ام أنه فأجد رُلَهُ ألَّا يَتَرَوْج . جين قال لم ما كلُّ أحد تَعْمَلُ هذا الكلام إلَّا ألدينَ وْهَ لَمْ . عِنْهِ لِأَنْ مِنْ الْحُصَانِ مَنْ وُلُدُوا كَذَٰلِكَ مِنْ بُعُونِ أَمَّاتِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَاهُمُ ٱلْتَأْسُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَجْلِ مَلْكُوتِ ٱلسَّاوَاتِ. فَنِ ٱسْتَطَاعُ أَنْ يَحْسَلُ فَلَيْمَسِلُ. عِنْ يَعْدُ وْدُومَ إِلْكِ صِبْيَانُ لِيضَمَ يَدُبُهِ عَلَيْهِمْ وَلِيصَلِّي، فَرَحَرَهُمُ ٱلتَّلَامِيدُ . عِنْهِ لِمَنْ اللَّهُمْ يَسُوعُ دَعُوا ٱلصِّبِيانَ وَلَا تَشْمُوهُمْ أَنْ يَأْوُا إِنَّ لِأَنْ إِنْلَ هُولَا، مَلَكُوتَ ٱلنَّهَاوَاتِ . عَيْبِهِ وَوَمَنَ يَدْيُهِ عَلِيمٌ وَمَضَى مِنْ هُمَاكَ. عَلِيْجٌ وَإِذَا وَجُل دَمَّا إِلَهِ وَقَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْمُلَمُ الشَّالِحُ مَاذَا أَعْلُ مِنَ ٱلصَّلَاحِ لأَدِثَ ٱلْحَياةَ ٱلأَبديَّةِ. مُونِي فَمَالَ لَهُ يَاذَا تَمَا أَلَى عَن الصَّلاح إِنَّا الصَّالِحُ وَاحدُ وَهُو اللهُ وَلَكِنْ إِن كُنتَ زُيد أَنْ تَدْخُلُ الْحَياةَ فَاخْفَظِ أَلْوَمَا يَا . عَنْ اللَّهُ وَمَا هِي . قَالَ يَسُوعُ لَا تَعْلُ. لَا زَّن لَا تَسْرِقْ لَا تَنْهَد بِالزُّورِ فِي اللَّهِ أَكُمْ أَبَاكَ وَأَمُّكَ . أَحْبُ قَرِيكَ كَنْسُكَ . وَيَهُ فَالَ لَهُ الشَّابُ كُلُّ هَذَا قَدْ حَظَّهُ مُنذُ سِبِّي فَاذَا يَعْمُني بَعْدُ. والله عَلَىٰ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتَ زُيدُ أَنْ تُكُونَ كَالِسَلَا فَأَذْهَبْ وَمِ كُلُ مَيْءَ لَكَ وَأَعْطِهِ الْمَسَاكِينِ فَيْكُونَ لَكَ كَثَرُ فِي ٱلنَّهَا ۚ وَتَعَالَ ٱ تُنْفِى . ﴿ يَعْلِيكُمْ فَلْمَا سَيمَ ٱلشَّابُ هٰذَا ٱلْكَلامَمَنَّى عَزِينَا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا مَالِ كَثِيرِ ، ﴿ فَأَلَّ بَسُوعُ لِللَّامِيدِهِ الْحَقّ أَخُولُ لَكُمْ إِنَّهُ مِنْسُرُ عَلَى الْنَنِي وْخُولُ مَلْكُوتِ السَّاوَاتِ. عَنْ إِنَّ الْمَا أَخُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَأَسْهَلُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْجَمْدِلُ فِي تُصْدِ ٱلْإِلْرَةِ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنْ مَكُونَ ٱلسَّهَوَاتِ . مِنْ إِنَّا أَسِمُ ٱلنَّلَامِيدُ بُهِنُوا جِدًّا وَقَالُوا مَنْ يَسْتَطِيمُ إِذَنْ أَنْ تَخَلُّصَ . ع الم تَنظر إِلَيْهِمْ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَمَّا عِنْدَ ٱلنَّاسِ فَلا يُسْتَطَاعُ هذا وَأَمَّا عِنْدَ ٱللهِ فَكُلُ تَى و استَطَاعُ ه وَ اللَّهُ عِيلًا إِنَّا أَجَابِ أَطِرْسُ وَقَالَ لَهُ هُوَدَا غَنْ قَدْ تَرَكْمَا كُلُّ شَيْءٍ وَتَهِنَاكَ فَاذَا يَكُونُ لَنَا . ﴿ يَهُمُ اللَّهُ مُ يَسُوعُ ٱلْحَقُّ أَقُولُ لِكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ تَبِشُمُونِي فِي جِيل التُجديدُ مَنَى جَلَى اَبْنُ ٱلِشَرِعَلَى كُرِي عَجِدِهِ تَجِلُونَ أَنْهُ أَلِعَاعَقَ الْتَيْ عَلَرَ كُرِيكًا وَيَدِيُونَ أَسَالُهَ إِسْرَائِلِ ٱلْأَنْيَ عَمْرٍ \* \$ \$ فَكُلُ مِنْ وَكَذَيكا أَوْ إِخْوَةَ أَوْ أَخُواتِ أوا مَا أوْ أَمَّا أُو آمْرُاهُ أَوْ بَنِينَ أَوْ خُنُولًا لِأَجْلِ آسِي يَأْخُذُ مِنَّهُ صَعْفٍ وَيَمْ الْحِياة ٱلْأَمْدِيَّةِ . ﴿ يَكِيْهِ إِنَّ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ مِكُونُونَ آَخْرِينَ وَمِنَ ٱلْآخِرِينَ بِكُونُونَ أَوْلِينَ

#### ألفصل العشرون

كالله عُمَلُونُ النَّمَاوَاتِ دَجُلًا دَبْ بَيْتِ خَرْجَ بِأَلْفَدَاةِ يَسْتَأْيِرُ حَمَّةً لِكُوْمِهِ ﴿ يَهِمُ فَشَادُطُ ٱلْمُمَلَّةَ عَلَى دِينَارِ فِي ٱلْيَوْمِ وَأَدْسَلُهُمْ ۚ إِلَى كُرْمِهِ ۥ ﴿ يُؤْمِ أَمْ مُرْجَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّالِفَةِ فَرَأَى آخَرِينَ وَاقِفِينَ فِي ٱلسُّوقِ بَطَّالِينَ . ﴿ يَكُمُّ فَقَالَ لَمْمُ ٱمْضُوا أَنْهُ أَيْسًا إِلى كَرْمِ وَأَنَا أَعْلِيكُمْ مَا يَحِقُّ لَكُمْ حَيْبٌ إِنْ فَضَوا . وَمَرَجَ أَيْسَا تَخُوَ السَاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ وَتَحُو ٱلتَّاسِمَةِ فَصَنَمَ كَذَٰلِكَ . عِنْ وَخَرْجَ أَنِمَنَا نَحُو ٱلْحَادِيَةِ عَشْرَةَ فَوَجَدَ آخرينَ وَاقتِينَ فَقَالَ لَمْمُ مَا مَا لَكُمْ وَاقتِينَ هُمِنَا ٱلْهَاوَكُلَهُ بِطَالِينَ. ﴿ يَعَيْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرُنَا أَحَدُ . فَقَالَ لَمْمُ أَمْعُوا أَنْتُمْ أَيِسًا إِلَى كَرْبِ . ﴿ يَعْظُ كَانَ الْمَسْآ قَالَ رَبُّ ٱلْكُرْمِ لِوَكِيلِهِ أَدْعُ ٱلْمَلَةَ وَأَعْلِمِ ٱلْأَهْرَةَ مُبْدِياً مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِلَى ٱلأُولِينَ. من فَياة أَصَابُ السَّاعَةِ الْمَادِيَّةِ عَشْرَةً فَأَعَدُوا كُلُّ وَاحِدِ دِيَادًا . مِن لَمَّا عَا ٱلْأُوَّلُونَ ظَنُّوا أَنَّهُم بَأُخُذُونَ أَكْثَرَ فَأَخَذُوا هُمْ أَيْسَا كُلُّ وَاحْدِ دِينَادًا . عَلَيْكِ وَفَيَا هُمُ وَأَخْذُونَ تَذَرُّواعَلَى رَبِ ٱلْيَتِ عِلَيْكِمْ فَاللَّيْنَ إِنَّ هُولَا ۚ ٱلْآخِرِينَ عَلُوا سَاعَة وَاحدَةً تَجَمَلُتُهُمْ مُسَاوِينَ لَنَا وَتَحَنُّ حَلْنَا يُقُلَ ٱلنِّهَارِ وَحَرَّهُ . ﴿ اللَّهُ اللَّهَ ال يَاصَاحِ مَا ظَلَمْنُكَ أَلَمْ أَكُنْ عَلَى دِيَارِ شَارَطُنْكَ . ﴿ يَكُمْ لِكُ خَذَ مَا لَكَ وَأَمْضَ فَإِنّي أُوِيدُ أَنْ أَعْلِيَ هٰذَا ٱلْآخَرَ مِنْكَ . عَنْ أَلْبُسَ لِي أَنْ أَفْلَ عَلِي مَا أُدِيدُ أَمْ غَيْنَكَ شرْيرَةُ لِأَنَّى أَنَّاصًا لِحُ \* وَ وَهُمُ لَا مُلَكَ الْمُكَالُ يُكُونُ ٱلْآخِرُونَ أَوَّلِينَ وَٱلْأَوْلُونَ آخَرِينَ لِأَنَّ ٱلْمَدْعُونِينَ كَثِيرُونَ وَٱلْخَتَادِينَ فَلِيلُونَ • ﴿ وَفِيمَا كَانَ يَسْوعُ صَابِدًا إِلَى أُورَشَلِيمَ أَخَذَ الإَنْتَيْ عَشَرَ تِلْسِدًا عَلَى خَلُوتِ فِي الطَّرِينِ وَقَالَ لَهُمْ عَيْنِيج لهُوذَا لْحُنْ سَايِدُونَ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَأَبْنُ ٱلْبَشِرِ سَيْسَلُمُ إِلَى وَوْسَاءَ ٱلْكِنَةِ وَٱلْكُتَّةِ فَعَكُمُونَ

عَلَيهِ بِالْوَتِ عِنْ ﴿ وَيُسْلِّمُونَهُ إِلَى الْأُمْمِ لِكُنِّ يَهْزَأُوا بِهِ وَتَخِلِدُوهُ وَصَلِّمُوهُ وَفِي أَيْنِمُ ٱلْأَلِثِ يَقُومُ . وَ اللَّهُ حِنْنِهِ وَمَنْ إِلَيْ أَمَّ أَنَّيْ ذَبْدَى مَمَّ ٱلبَّهَا سَاجِدَةً لَهُ تَسَالُهُ شَيًّا. عِنْهِ فَتَالَ لَمَا مَاذَا زُيدِينَ. قَالَتْ لَهُ مُرَّأَنْ تَجْلِسَ أَ بْنِلِي هُذَانِ أَحَدُهُمَّا عَنْ يَمِينَكَ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَادِكَ فِي مُلْكِكَ . عَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ عَنْ لَكُمَّا لَا تَلْلَمُومَا تَطلَبُ لَتَنْتَطِيمَانِ أَنْ تَشْرَا الْكَأْسُ أَلِي أَنَا مُزْمِعُ أَنْ أَشْرَبَكَ . قَالَا لَهُ فَنَطِيعُ . والمُن مُنالَ لَمُما أَمَا كَأْسِي فَتَشَرَ إِنهَا وَأَمَّا جُلُوسُكُما عَنْ يَمِنِي أَوْيَسَادِي فَلْيسَ لِي أَنْ أُعلَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أَعِدُ لَهُم مِن قَبَل أَن . \$ فَلَمَّ أَسَمُ الْمُثَرَّةُ غَضُواعً الْأَخَوَيْن . جن فَدَعَاهُمْ بَسُوعُ وَعَالَ لَمْمْ قَدْ عَلِيتُمْ أَنَّ أَرَاكِنَّةَ ٱلْأَمْمِ يَسُودُونَهُمْ وَعُطَّلَة هُمْ يْسَالْمُونَ عَلَيْهِمْ . ﴿ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلا يَكُونُ فِيكُمْ هَكُمْنَا وَلَٰكِينَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فَكُمْ كَيرًا فَلِكُنْ لَكُمْ خَادِمًا . وَيُنْ وَمَنْ أَوَادَ أَنْ يُكُونَ فِيكُمْ أُولَ فَلْكُنْ لَكُمْ عَدًا. ويه عَمَا أَنَّ أَنِ ٱلْبَشِرِ لَمْ يَأْتِ لِغُدَمَ مَلْ يَغِدُمُ وَلِيْدُلُ نَفْ مُ فِلَهُ عَنْ كَثيرِينَ. وَاللَّهُ وَبِينًا هُمْ خَارِجُونَ مِنْ أَدِيمَا تَبَعَهُ جُمْ كَثِيرٌ. وَيَعْ وَإِذَا أَحْمَانِ جَالِسَانِ عَلَى ٱلطَرِيقِ فَلَمَا تَعِمَا أَنَّ يَسُوعَ مُجَازٌ صَرَخًا قَائِمَيْنِ ٱرْحَمَا يَا وَبُّ يَا ٱبْنَ دَاوُدَ . إِنْ أَنْ مَرْهُمَا ٱلْجُنْمُ لِيسْكُنَا فَأَزْدَادَا سُرَاغًا ظَيْفَيْنِ أَدْهَنَا يَا رَبُّ يَا أَبْنَ دَاوْدَ. يُرْتِيْ مُومَّتَ بِسُوعُ وَدَعَاهُمَا وَقَالَ مَاذَا تُرِيدَانِ أَنْ أَمْثَمَ كَكُما . عِنْ كَالَالَةُ بَا رَبُ أَنْ تُلْخَ أَغِلْنًا ، 313 فَرَقَ يَسُوعُ وَلَسَ أَغَيْنُهَا وَالْوَقْتِ أَجْمَرًا

#### ألفَصلُ الخادِي وَالْعِشْرُونَ

كِنْ وَلَا مَرُ أُوا مِن أُورَشَلِيمَ وَجَآوا إِلَى بَيْتَ فَاجِيَ عِنْدَ جَبَلِ ٱلزُّيُّونِ حِيثَنِهِ أَرْسَلَ يَسُوعُ لِمُسِدَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ لَمْمَا أَذْهَبَا إِلَى ٱلْتَرْيَةِ أَلَى أَمَامَكُما وَالْوَقْتِ تَجدَانِ أَتَانًا مَرْ يُومَةَ وَجَمْنَا مَهَا تَخْلُامُمَا وَأَيَّانِي بِهِمَا. ﴿ يَعِيجُ فَإِنْ قَالَ لَكُمَّا أَحَدُ شَيْنا فَعُولَا ٱلرَّبُّ يَمَاحُ إِلَهِمَا فَيْرِسَلْهُمَا لِلْوَقْتِ، ﴿ يَهِمْ هُذَا كُلُّهُ كَانَ لِيَمُّ مَا فِيلَ بِالَّتِي أَقَائِل و فُولُوا لا بُنَّةِ صِنْبُونَ هُوَذَا مَلِكُكِ بَأْتِبِكِ وَدِيهَا وَاكِمَّا عَلَى أَمَّانِ وَجَمْسَ أَبْنَ أَتَانِ . ﴿ فِي فَذَهَ لَا لَنْلُمِيذَانِ وَمُنْفَاكُما أَمُرَهُما يَسُوعُ ﴿ وَأَيَّا إِلَّا ثَانِ وَالْجُسْرِ وَوَصَا نِيَامُهُمَا عَلَيْهِمَا وَأَدْكَاهُ . يَحَيْجٌ وَقَرَسُ الْجَيْمُ ٱلْكَثِيرُ نِيَابَهُمْ فِي الطّرِيقِ وَآخَرُونَ فَطَنُوا أَغْمَانًا مِنَ ٱلنُّحَرِ وَفَرَشُوهَا عَلَى ٱلطُّرِيقِ . ﴿ يَهِيْ وَكَانَ ٱلْجُنُوعُ ٱلَّذِينَ أَمَامَهُ وَٱلَّذِينَ وَرَأَهُمْ يَصْرُلُمُونَ قَائِلِنَ هُوشَمْنَا لِأَبْنِ دَاوْدَ مُبَارَكُ ٱلَّآثِي بِلَمْم ٱلرَّبِّ مُوسَمنا فِي الْأَعْلِي . عِيْدٍ وَلَّا دَخَلَ أُورَشَلِيمَ الْتَجْتِ الْمُدِينَةُ كُلُّهَا قَائِينَ مَنْ هُذَا . كالله فَالْتِ الْجُنُوعُ هَذَا يَسُوعُ النِّي أَلَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ الْجَلِيلِ . عَنْهُ وَدَخَلَ يَسُوعُ هَ كُلُ أَاتُهِ وَأَخْرَجَ جِيمَ أَلَيْنَ مَيِهُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي ٱلْمُبْكُلِ وَقَلَ مَوَائِدَ الصَارِقَة وَكَرَائِنُ بَاعَةِ ٱلْحَسَامُ ١٤٢٥ وَقَالَ لَمْمُ مَكُنُوبُ بَيْنِي بَيْتَ صَلاةٍ يُدْعَى وَأَنْتُمُ جَمَلُنُوهُ مَنَازَةً لِأُسُوسٍ . حِنْهُ وَتَقَدَّمُ إِلَيْهِ فِي ٱلْمُحْكَلِ فَيَانُ وَغُرْجُ فَشَفَاهُمْ . عِيرٍ وَلَا رَأَى دُوْسَا الْمُنْتَ وَالْمُتَةِ الْعَبَابُ الْعِينَ مَنْمَ وَالْمِبْلِلَ بَعِيمُونَ فِي الْمُكُلُّ وَيَقُولُونَ هُوشَنَا لِأَبْرِ دَاوْدَ غَيْبُوا عِلْيُعْ وَقَالُوا لَهُ أَنْتُمُ مَا يَقُولُ هُولاً. فَقَالَ لَمُّمْ يَدُوعُ نَهُمْ أَمَا قَرَأَتُمْ قَطُّ أَنْ مِنْ أَفَوَاهِ الْأَطْقَالِ وَالزُّمْسِ عَيسات تَسْبِعا. المُناكِ وَزَرَكُمْ وَمَرَجَ خَارِجَ ٱلْمِدِينَةِ إِلَى بَيْتَ عَنْيَا وَبَاتَ هُنَاكَ . عِنْ وَفِي ٱلْمُدَامِ بَيِّهَا هُوَ دَاجِمُ إِنَّى ٱلْمَدِينَةِ جَاعَ . ﴿ لَا إِنَّهَا فَرَأَى شَجَرَةً تِينِ عَلَى ٱلطَّرِقِ فَدَنَا إِلَيها فَلَمُ يَعِدُ فِهَا إِلَّا وَزَمَّا فَعُطْ. فَعَالَ لَمَا لَا تَكُنُ فِيكِ غَرَةً إِلَى ٱلْأَبِدِ. فَيَبِسَتِ ٱلْيَعَةُ مِنْ سَلَعَهَا. ﴿ يَكُ اللَّهُ مَا أَنَّا مِنْ ذَٰ لِكَ تَكُمُّوا وَقَالُوا كَيْفَ يَبِسَتِ ٱلَّذِيَّةُ مِنْ سَاعَتُهَ • عِنْ إِلَيْ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمْمُ ٱلْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ إِيَانُ وَلَا تَسْكُونَ فَلا تَمْمَلُونَ مَا ضَلَّتُ بِالنَّيْنَةِ فَشَطَ وَلَٰكِنْ إِنْ قُائِمٌ لِمَذَا ٱلْجَبَلِ ٱلْتَقِلُّ وَٱهْبِطَ فِي ٱلْجَرِ فَإِنَّهُ يُكُونُ ذَلِكَ . وَيَهِ وَكُلُّ مَا تَسْأَلُونَهُ فِي السُّلَاةِ بِإِيَّانَ كَالُونَهُ . وَيَهِ وَلَمَا أَفَى إِلَى الْمُنكَل وَلَا إِلَيْهِ رُوْسًا ٱلْكُمَّنَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّمْدِ وَهُوَ يُعِلُّمُ قَامِينَ بِلِّي سُلطَان تَعْمَلُ هُفَا وَمَن أَذِي أَعْطَاكَ هَذَا ٱلسُّلْطَانَ . عَنْ إِنْ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَكَالَ لَمْمُ وَأَنَا أَضَا أَسْأَلُكُم

Digitized by GOOSTE

عَ إِصَكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَإِنْ فَلْتُمُوهَا لِي قُلْتُ لَكُمْ أَنَا أَضَا أَيْ لَـٰلَطَانِ أَفْصَلُ هَذَا . وي مَعْدُونَةُ لِمُحَنَّا مِنْ أَنْ كَانَتْ مِنَ السَّهَادَ أَمْ مِنَ النَّاسِ . فَفَكَّرُوا فِي أَنفسهم قَا لَمُ يِنَ ﴾ وَ إِنْ فُلَامِنَ ٱللُّهَا وَ يُقُولُ لَنَا ظَمَاذًا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ. وَإِنْ فُلْنَا مِنَ ٱلنَّاس فَإِنَّا نَخَافُ مِنْ ٱلْجُمْمِ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ أَمِنْ عِنْدَ جِيهِمْ نَبِنًا . كَانَهُمْ فَأَجَا بُوا يَسُوعَ وَقَالُوا لَا نَظَمُ . فَقَالَ لَهُمْ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَى سُلطَانَ أَفْسَلُ هُذَا . عَنْ مَا فَا ظُلُونَ . إِنْسَانُ كَانَ لَهُ ٱبْنَانِ فَدَمَّا إِلَى ٱلْأَوَّلَ وَقَالَ يَا بُنَّى أَذْهَبِ ٱلْيُومَ وَأَعْلَ فِكُرْمِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُ أَخِيرًا نَدِمْ وَذَهَّلَ. وَمَا إِلَى ٱلْآخر وَقَالَ لهُ مِثلَ ذَٰلِكَ فَأَجَابَ قَائِلاً أَذْهَبُ يَا سَيدِي وَلَمْ يَذْهَبٍ . كَانِيلٍ فَن مِنْهُمَا فَعَلَ إِدَادَة الأبِ . فَنَالُوا لَهُ الْأُوَّلُ . فَنَالَ لَمْمُ يَسُوعُ الْمَقِّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ الْمُشَادِينَ وَالرُّناة مُسْفُونَكُمْ إِلَى مَلَكُوتِ أَفْد . ١٠٠٠ فَإِنَّ لَهُ مِنَّاكُمْ يُوحَنَّا بِطَرِيقِ ٱلْبِرَ فَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ وَٱلْمَشَارُونَ وَٱلزَّنَاةُ آمَنُوا بِهِ. وَأَنْتُمْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ وَلَمْ تَسْدَمُوا أَخِيرًا لِتُومُنُوا بِهِ • عَنْ إَعْمُوا مَصْلًا آخَرَ ﴿ إِنْسَانُ سَيَّدُ بَيْتِ غَرَّسَ كُمَّا وَحَوْمَهُ بِسِياحٍ وَخَرَ فِيه مَعْمَرَةً وَنَنَى يُرْجًا وَسَلَّمَهُ إِلَى عَمَلَةً وَسَافَرَ . ﴿ يَرَبُّكُمْ فَلَمَّا قَرْبَ أُوانُ أَكُمْ أُرْسَلَ عَبِيدُهُ إِلَى ٱلْمَيْلَةِ لَأَخْذُوا غُرَهُ . عِينِ فَأَخَذَ ٱلْمَيْلَةُ عَسدَهُ وَجَلدُوا بَعْمًا وَقَتُلُوا بَعْمًا وَرَجُّوا بَعْنا . عَنْ فَأَرْسَلَ عَبِيدًا آخرينَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْأُولِينَ فَصَنَمُوا بِمِ كَذَٰلِكَ . عَنْ وَفِي ٱلْكَثِرِ أَرْسَلَ إِلَيْهِمِ ٱبَّنِهُ قَائِلًا لَلَّهُمْ يَبَالُونَ ٱبْنِي . عَلَيْكُ فَلْمَا رَأَى ٱلْمَلَةُ ٱلِأَبْنَ قَالُوا فَهَا بَيْنُهُمْ هُذَا هُوَ ٱلْوَادِثُ تَمَالُوا نَفْتُهُ وَلَنْتُولِي عَلَى مِيرَاتِهِ ﴿ ﴿ وَكُنَّ فَأَخَذُوهُ وَطَرَحُوهُ خَارِجُ ٱلْكُرْمِ وَقَتَاوُهُ . يَنْ إِنَّ إِنَّاجِلَّةَ رَبُّ ٱلْكُرْمِ فَاذَا يَفْسَلُ بأُولَاكَ ٱلْسَلَةِ . وي فَالُوا لَهُ إِنَّهُ يُبِتُ أُولِكَ الْأَرْدِيَّةِ أَرْدَا مِنَةٍ وَلِسَلَّمُ ٱلْكُرْمَ إِلَى عَلَةٍ آخرينَ يُؤدُّونَ إِنَّهِ اللَّمْ فِي أَوْآيِهِ . ويهي مَثَالَ لَمْمْ يسُوعَ أَمَا قَرَأَتُمْ فَعَلَّ فِي ٱلْكُنْبِ إِنَّ الْحَمْرَ ٱلَّذِي رَدَلُهُ ٱلْبَا آوُونَ هُوَ صَادَ رَأْسًا لِلرَّاوِيَةِ • مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ كَانَ ذَٰلِكَ وَهُوَ تَحِبُ فِي أَعْيُنَا. عِنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ مَلَكُونَ آفَةً لِنَّزَّعُ مِنكُمْ وَلِيْطَى الْأُمَّةِ تَصَنَّمُ غُرَّهُ. عِنْهِ وَمِنْ سَقَطَ عَلَى هَذَا الْحَرِ يَتَهَمُّ وَمَنْ سَقَطَ هُوْ عَلَيْ يَخْفُ . عَنْهُ اللَّهُ معله و من المسلم المنظمة المن يُسِكُوهُ وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنَ ٱلْجُلُوعِ لِأَنَّهُ كَانَ لِمَدْ عِندُهُمْ لَهِيًّا

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعَشْرُونَ

ويها أُمَّ أَجَابَ يَسْوعُ وَكُلِّمَهُمْ أَيْسًا بأَمْنَالِ فَا يَلا يَحْدِينَ يُسْبُ مَلْكُوتُ ٱلسَّاوَاتِ رَجُلًا مَلِكًا صَنَّمَ مُرْسَا لِأَبْهِ . وَ لَكُمْ فَأَرْسَلَ عَبِيدُهُ لِيَدْعُوا ٱلْمَدْعُونَيَ إِلَى ٱلْمُرْس فَلَمْ يُريدُوا أَنْ يَأْتُوا . إِنْ إِنَّ فَأَرْسَلُ أَيْسًا عَبِيدًا آخَرِينَ وَقَالَ قُولُوا فِلْمَدْعُونَ هُوذًا غَذَّاكَى قَدْ أَعْدَذُهُ عُبُولِي وَمُسَنَاقِ قَدْ دُجِعَتْ وَكُلُّ شَيْء مُهَا أَعَلَمُوا إِلَى ٱلْرَسِ . إِنْ وَكُلِمَتُهُمُ تَهَاوَنُوا فَذَهَبَ بَسْفُهُمْ إِلَى حَثْلِهِ وَبَسْفُهُمْ إِلَى تِجَازَتِهِ ﴿ وَأَلْبَالُونَ فَبَضُوا عَلَى صَهِيدٍ وَشَعَرُهُمْ وَوَلُوهُمْ . ﴿ يَكُنُّ عَلَمْ اللَّهِ لَكُ عَنِبَ وَأَرْسَلَ جُنْدُهُ فَأَهْلَتَ أُولِكَ الْتَنكَةَ وَأَمْرَقَ مَدِينَتُهُمْ . كِنْ حَنْدُ قَالَ لِمَبِدُهِ أَمَّا ٱلْمُرْسُ فَمَدُّ وَأَمَّا ٱلْمَدْعُونَ فَنَيْرُ مُسْتَحِيِّنَ . كَيْنِ فَأَذْهُوا إِلَى مَفَارِقِ ٱلطُّرُقِ وَكُلُّ مَنْ وَجَدْتُوهُ فَأَذْعُوهُ إِلَى ٱلْمُرْسِ . كَنْ عَبِيدُهُ إِلَى ٱلطُّرُقِ تَجَنُّوا كُلُّ مَنْ وَجَدُوا مِنْ أَشْرَادِ وَمَا لِمِينَ فَخَـلَ ٱلْمُرْسُ بِٱلْمُتَكِيْنِ . ﴿ يَهِيْكُ فَلَمَا دَخَلَ ٱلْمِكُ لِيَنْظُرُ ٱلْمُتَكِنْيِنَ رَأَى هُنَاكَ رَجُلًا ٱلسَرَ عَلْهُ حُلَّةُ ٱلْمُرْسِ . ﴿ وَقُلِلَ لَهُ مَا صَاحِ كَلْفَ دَخَلْتَ إِلَى هَهُنَا وَلَيْسَ عَلَكَ حُلَّةُ ٱلْمُرْسِ . ضَمَتَ . عِلَيْ حِينَدْ قَالَ ٱلْكُ لِقَمْام أَوْنَعُوا يَدْيه وَرَجْلَه وَاطْرَحُوهُ فِ الظُّلَةَ البَّرَانَةِ . هُنَاكَ مَكُونُ الْبُكَا ۚ وَصَرِفُ الْأَسْنَانِ . ١١٠ لِأَنْ الْدَعْوِينَ كَثِيرُونَ وَٱلْمُخَارِنَ فَلِيلُونَ • يَنْ حَيْدُ ذَهَبَ ٱلْمَرْيسِيُونَ وَتَشَاوَرُوا عَلَيْهِ لِكُنْ صَّطَادُوهُ بَكِلِمَةً ﴿ ١٤ وَأَرْسَلُوا إِلَيْ تَلامِيذَهُمْ وَٱلْمِيرُودُ سِيْنَ قَا تَلِينَ يَامْلُمُ قَدْ طَلِمُنَا أَنَّكَ عَنَّ وَتُعَلِّمُ مَلَ مِنَ اللَّهِ بِالْحَقِّ وَلَا تُبَلِّي بَأَحَدِ وَلَا تَنظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ. 

شَرَّهُمْ فَقَالَ لِمَاذَا تَجَرَبُونِي يَا مُراَّاوِنَ كِينَاكُمْ أَرُونِي نَفْ مَ أَلِجُزْيَةٍ . فَأَقَوْهُ بدِينَادِ • كَيْنِيْ قَالَ لَمْمَ يَسُوعُ لِمَنْ هَذِهِ السُّورَةُ وَٱلْكِتَابَةُ ۚ ﴿ كَيْنِينَ فَعَالُوا لِتَصر - جَيْنَ ف قَالَ لَهُمْ أَوْنُوا مَا لِقِيصَرَ لِتَيْصَرَ وَمَا يَدْ بِنَا إِنَّ لِلَّهِ عَلَيْكَ قَلْمًا تَعِلُوا تَعْبُوا وَزَكُوهُ وَأَنْسَرَفُوا • ﴿ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلۡـُوۡمِ دَمَّا إِلَٰهِ ٱلصَّدُّوفَيُونَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ بِعَدَمِ ٱلْفَيَامَةِ وَسَأَلُوهُ كَلْنُهُ قَا لَانَ يَامُمُلُمُ قَالَ مُوسَى إِنْ مَاتَ أَحَدٌ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدُ فَلِيَرَّوَجُ أَخُوهُ أَمْراً تَهُ وُلْهُمْ نُسَلًّا لِأَخْهِ . بَكِيْنِ فِكَانَ عِنْدَنَا سَبْعَةُ إِخْوَةِ رَّوَّجَ أَوْلُمْ أَمْرَأَةً وَمَاتَ وَلَم يُكُنْ لَهُ فَسُلُ فَتَرَكَ أَمْرا أَهُ لأَخِيهِ . وَكَذَ لِكَ أَلتَانِي وَالتَّالِثُ إِلَى السَّاسِ . وَهِ آخِرِ الْكُولَ مَاتِ الْمَالَةُ . يَجِيجُهُ فَقِ الْتِيَامَةِ لَمَنْ مِنَ الشِّبَةِ كُلُونَ الْمُرَاقَّ لِأَنْ الْجُبِيّ التَّخَذُوهَا . \* عَلَيْهِ فَالْبَالِ يَسْخِ وَقَالَ لَمُمْ قَدْ صَفْتُمْ لِأَنْكُمْ أَكْثُرُ فِهِ الْكُلْبُ وَلا فُوقًا أَنْهِ جِنْ لِانْتُمْ فِي ٱلْمَالِمَةِ لَا يُزْوَجُونَ وَلَا يَرَوْجُونَ وَلَكِنْ يُكُونُونَ كَمَلَائِكَةِ اللهِ ف السَّاوَاتَ . جِيرِهِ أَمَّا مِن جِهَ قَامَة الْأَمْوَاتِ أَفَّا قَرَأَتُمْ مَا قِيلَ لَكُمْ مِنَ قَبَل الله ٱلْفَائِلِ ﴿ ﴿ إِنَّا إِلَّهُ إِنْهِ هِمْ وَإِلَهُ أَسْطَقَ وَإِلَّهُ يَنْفُوبَ وَٱهَٰذُ لَيْسَ إِلَهَ أَمُواتِ وَإِنَّا هُوَ إِلَّهُ أَحْيَادَ : ﴿ ﴿ إِلَّهُ ظَمَّا كُمِّعُ أَجْلُمُ بَهِ تُوا مِنْ تَلْبِيهِ ، ﴿ ﴿ وَلَا سَمَّ ٱلْقَرِّيسِيونَ أَنَّهُ فَدَ أَكُمُ ٱلصُّدُولَينَ أَجْمَلُوا مَمَا ﴿ لَيْ إِلَى اللَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنْ عُلَمَآهُ ٱلتَّامُوسِ مُجرِّاً لُهُ . وَإِنْ إِنَّا مُمَّامُ مَا أَعْظَمُ ٱلْوَسَامَا فِي ٱلنَّمُوسِ . وَإِنْ قَالُ لَهُ يَسُوعُ أَحب الرَّبّ إِلَمَكَ بَكُلِ قَلْبُكَ وَكُلُ نَفْسُكَ وَكُلَّ ذِهْنَكَ . ﴿ يَهْلِكُ هَذِهُ هِي ٱلْوَسِيَّةُ ٱلْمُطْلَمَى وَٱلْأُولَى . يَكْنِينِ وَالنَّانِيةَ أَلَى تُنْسِهَا أَحْبِ قَرِيبَكَ كَنْسِكَ. يَنْ يَكِي بِهَاتِين أَلْمِيتُين نَعْلَىٰ الْكَامُوسُ كُنَّةً وَالْأَنِيلَا . وَيَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال عِلَيْجٍ قَالِلَا مَاذَا تَلْمُونَ فِي ٱلْمُسِجِ أَنْ مَنْ هُوَ . قَالُوا لَهُ أَبُّنُ دَاوْدَ . عِلْمُ مَقَال مُعَالِمُ قَالِلا مَاذَا تَلْمُونَ فِي ٱلْمُسِجِ أَنْ مَنْ هُوَ . قَالُوا لَهُ أَبُنُ دَاوْدَ . عِلْمُ مَقَال فَكُنُكُ بِدعُوهُ دَاوْدُ بِالرَّوْحِ رَبِّهُ خَيْثُ يَقُولُ ﴿ يَكُونُ قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِي ٱلْجِلسُ عَنْ عِنى حَتَى أَجْمَلَ أَعْدَالُكُ مَوْطِنًا لِقَدَمَنْكَ . وَهُلَا فَإِنْ كَانَ دَاوْدْ بَدْعُوهُ رَبًّا فَكُفّ يُكُونًا لَهُوا اَبْنَهُ . عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَعِلْمُ أَحَدُ أَنْ يُجِيبَهُ بِكِلِمَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ لَمْ تَجْسُرُ أحد أن سَالَهُ النَّهُ

#### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ويَنْ إِنَّ الْكُتِّبَ وَالْمُرُوعُ الْجُنُوعَ وَتَلامِيذُهُ عَلَيْكِمْ قَائِلًا إِنَّ ٱلْكُتِّبَ وَالْمَرْسِينَ جَالِمُونَ عَلَى كُرْمِينَ مُومَى كَا لَهُمْ عَالُوا لَكُمْ فَأَخْفَلُوهُ وَأَخَمَـ لُوا يَهِ وَأَمْ مِسْلَ أَعْمَالِهُمْ فَلا تَسْلُوا لِأَنْهُمْ يَقُولُونَ وَلَا يَفْمَلُونَ . كَيْنِكُ لِأَنَّهُمْ يَخْرِمُونَ أَحْالًا تَصْلَةَ شَافَةَ ٱلْخُولُ وَيَجْمَلُونِهَا عَلَى مَنْاكِ النَّاسِ وَلا يُريدُونَ أَنْ يُحَرِّ حَكُوهَا بإحدى أَمَا مِهِم . يُعَيِّدُ كُلُّ أَعْلِمُ مَسْتُونَهُا دِنَا أَمَامُ ٱلنَّاسَ فَلَرْضُونَ عَمَا يَهُمْ وَلَيَظُلُونَ أَمْنَانُهُمْ عَنْهُ وَيُعْبُونَ أَوَّلَ ٱلْمُتَّكَّاتَ فِي ٱلْمَثَالَةُ وَصُدُورَ ٱلْحَالِسِ فِي ٱلْحَلِيمِ عَنْهُ وَالْتَجِلَتِ فِي ٱلْأَسُواقِ وَأَنْ يَدْعُوهُمْ ٱلنَّاسُ مُمَلِّدِينَ. عِنْجُو أَمَّا أَنْتُمْ فَلاَّ تُدْعَوْا مُطَلِّينَ فَإِنَّ مُطَلِّمُكُمْ وَاجِدُ وَأَنْهُمْ جَبِيمًا إِخْوَةً . ﴿ وَلَا تَدْعُوا لَكُمْ أَيَا عَلَى ٱلْأَدْضِ فَإِنَّ أَبَاكُمُ وَاحِدٌ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلنَّهَاوَاتِ . عَنْهِ ۚ وَلَا تُدْعَوْا مُدَرَّيْنَ لِأَنَّ مُدَيِّكُمْ وَاحِدُ وَهُوَ ٱلْمِسِجُ . ١١ وَٱلْكِيرُ فِيكُمْ ظَلِيكُنْ لَكُمْ خَلَيمًا. ١١١ فَنْ وَفَمَ تَفْسَهُ أَنْفُتَ وَمَنْ وَسَمَ نَفْسَهُ أَرْتَفَمَ وَ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْهِ أَنْفِيكَ أَيْسًا ٱلْكَتَبَةُ وَالْقَرِيسِيونَ الْرَآاون فَإِنْكُمْ تُنْفُونَ مَلْكُوتَ ٱلنَّمَاوَّاتِ فِي وُجُوهِ ٱلنَّاسِ قَلَا أَنْتُمْ تَدُخُلُونَ وَلَا الدَّاخِلِينَ تَشَرُّكُونَهُمْ يَدْخُلُونَ • ﴿ إِلَيْهِ إِلَوْ إِلَى أَكُمُمْ أَيُّهَا الْكَتَّبَةِ وَٱلْقَرْبِسُيُّونَ ٱلْمُرْآمُونَ فَإِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ لِيُوتَ ٱلْأَدَامِلِ بِيلَّةِ تَعْلِيلِ صَلَوَاتِكُمْ وَمَنْ أَجْلِ هٰذَا سَتَالَكُم وَيُونَةُ أَعْظَمُ • عِنْ يَكُ أَلْوَ يُلِ لَكُمْ أَيُّمَا أَلَكُتَبَ أَوْالْقَرِيسِيُونَ الْزَّاوَنَ فَإِثْكُمْ تَعلوفُونَ الْبَرَّ وَٱلْفِرْ لِيُقِلُّواْ وَخِيلًا وَاحِدًا فَإِذَا حَصْلِ صَيْرَتْفُوهُ أَنَنَ جَهَنَّمْ ضِنْفٌ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ . وَيُنْ إِلَا لَكُمْ أَيُّهَا الْقَادَةُ ٱلسُّنَانُ الْفَايُلُونَ مَنْ حَلَفُ بِأَلْمِكُلُ فَلَيْسَ بِشَيْء وَمَنْ خَلَفَ بِدَهَ وَالْمُكُلِ يُطَالَبُ . عِنْ إِلَيْهِا أَنِّهَا الْجُمَالُ وَٱلْمُدِّيانُ مَا ٱلْأَعْظَمُ الْدُهَّ أَم لْلُمُكُمْ ۚ أَلَيْنَى يُصَّدِّسُ النَّصَ • عَنْهِ وَمَنْ حَلَتَ بِاللَّذِيحِ فَلَيْسَ بِشِيءُ وَمَنْ حَلَتَ

Digitized by COOSIE

بَالْقُرْ إِنَّ الَّذِي فَوْقَهُ يُطَالَبْ ، عِينِينِجُ أَيْكَ الْمُمَّانِ مَا الْأَعْظُمُ أَلْفُرْ إِنْ أَم الْمُذَّبَحُ الَّذِي يُقَدِّسُ ٱلْفُرَانَ ﴿ يَهُمُّ عَلَى مَلْفَ بِٱلْذَيْحِ فَمَدْ حَلْفَ بِهِ وَكُلُّ مَا عَلَهُ . المَيْ إِلَى وَمَنْ خَلَفَ بِالْمُمْكُلِ فَقَدْ خَلَفَ بِهِ وَبِالنَّاكِينِ فِيهِ . جِيْزِينِ وَمَنْ خَلَفَ بِالسَّيَّاءَ فَقَدْ حَلَتَ بِمَرْشِ اللَّهِ وَبِالْجَالِسِ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ الْوَالِلِ لَكُمْ أَيُّنَا ٱلْكَتَبَةُ وَالْفَرِيسِيونَ ٱلْمُرْآآونَ فَإِنَّكُمْ تُعْشِرُونَ ٱلنَّفْتَمَ وَٱلشِّيفَ وَٱلْكَنُّونَ وَتَدْرُخُونَ أَثْقُلَ مَا فِي ٱلتّأموس وَهُوّ ٱلْمَدْلُ وَالرَّحْمُةُ وَٱلْإِيمَانُ. وَكَانَ يَلْبَنِي أَنْ تَشْكُوا هٰذِهْ وَلَا تَتْرُكُوا يَلْكَ. ﴿ يَهِمَجُمُ الْبُهَا ٱلْفَادَةُ ٱلْمُمْيَانُ ٱلَّذِينَ يُعَفُّونَ مِنَ ٱلْبُوصَةِ وَيَبْلُونَ ٱلْجَلَ. كِيَنْ إِلَى الْوَيل لَكُمْ أَيَّا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفِرِيسِيُّونَ ٱلْرَاآونَ فَإِنَّكُمْ تُقُونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلْجَامِ وَدَاخِلْهَمَا عَلْوُ خَطْفًا وَدَعَادَةً . وَلَيْكُمْ أَيُّنَا ٱلْفَرِّيسِيُّ ٱلْأَعْنَى ثَنَّ أَوْلَا دَاخِلَ ٱلْكَالِس وَٱلْجَام حَتَّى يَعَلَّمُ خَادِجُما أَيْناه عِنْ أَلْوَيْلُ لَكُمْ أَيُّنَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْمَرْيِسِيْونَ ٱلْمُرْآونَ فَإِنَّكُمْ تَشْهُونَ ٱلْمُبُورَ ٱلْصَعْمَةَ ٱلِّنِي نُرَى لِلنَّاسِ مِنْ خَارِجِهَا حَسَنَـةً وَهِيَ مِنْ دَاخِلِهَا ثَمَلُوءَ عِظامَ أَمْوَاتِ وَكُلُّ ثَعَالَةٍ \* عِيْدٍ كَذَٰ لِكَ أَنْهُمْ يَرَى ٱلنَّاسُ ظَاهِرَكُمْ مِثْلَ ٱلصِّدْيِفِينَ وَأَنْهُمْ مِنْ دَاخِل مُخْطُونَ دِنَّا ۗ وَإِنْهَا • عِنْهِجُ أَلْوَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكُنَّةَ وَٱلْمَرْ بِسِيُونَ ٱلمرَّآلُونَ فَإِنَّكُمْ تُشَيِّدُونَ قُبُورَ ٱلْأَنْبِيَّا ۗ وَرُّيُّونَ مَدَافِنَ ٱلصِّدِيقِين ﴿ يَهِمُ وَتَقُولُونَ لَو كُنَّا فِ أَيُّام آلِيَّالَا كُنَّا شَارَكُنَاهُمْ فِي دَم ٱلْأَنْبَاءَ. عِنْ فَأَنَّمُ تَشْهَدُونَ عَلَى أَنفيكُمْ أَثُكُمْ بَنُو تَقَةِ الْأَنْبِياتِ وَمِنْ فَجَسُوا أَنْمُ مِكَالَ آبَاتِكُمْ وَمِنْ أَيُّا الْمَاتُ أُولَاهُ الْأَفَاعِي كَيْفَ مَرْثُونَ مِنْ دَيُونَةِ جَمَّم. عليه مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ هَا أَمَا أَرْسِلْ إِلَيكُمْ أَنْبِيَّةً وَحُكُمَّا ۚ وَكَنَّبَةً فَيْهُمْ مَنْ تَقْتُلُونَ وَتَعْلِبُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَجْلِدُونَ فِي عَجَامِكُمُ وَتُلْرُدُونَ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ عِيدٍ لِكِي أَلِي مَلَكُمْ عُلَ دَمَ زَيِ مُنِكَ عَلَى ٱلْأَرْضَ مِنْ دَمَ هَابِلَ ٱلسَّدِّيقِ إِلَى دَمَ زَكِّرًا بْنِ يَرَكِيا ٱلَّذِي فَكُنُوهُ بَيْنَ ٱلْمُبكُلّ وَٱلْمُذَيِّعِ وَهِيْ إِلَيْهِ أَخْنَ أَخُولُ لَكُمْ إِنَّ هَذَا كُلَّهُ سَيَأَتِي عَلَى هَذَا ٱلْجِيلِ و ي إا أور شَليمُ يَا أُورَشَلِيمُ يَا قَالِمَةَ ٱلْأَنْهِا ۗ وَرَاجِعَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مِن مَرَّةِ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَ بَنِيك كُمَّا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِرَافَهَا تُحْتَ جَاحَيْهَا فَلَمْ تُرِيدُوا. ﴿ يَهِيْكُمْ هُوذَا بَيْنَكُمْ فَرَكُ لَكُمْ خَرَالًا . عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُم إِنَّكُمْ مِنَ الْأَنَ لَا رَوْنِنِ حَنَّى تَفُولُوا مُبَارَكُ الآتِي مِلْم الرَّب

### ألفصل الرابغ والعيشرون

المُنْكُ ثُمُ خَرَجَ يَسُوعُ مِنَ ٱلْمُكُلِّ وَمَضَى فَعَدَّمَ لَلامِيـذُهُ لَيْرُوهُ بِنَا ۗ ٱلْمُبْكِلِ كان فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمُ ٱلْطُرُوا هُذَا كُلَّهُ • أَلْمَنَّ أَخُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُتَرَكُ هُمَا عَجَرُ عَلَى خَبَرِ إِلَّا يُتَّفَّنُ • عَنِينًا هُوَ جَالِسُ فِي جَبَـلِ ٱلْأَيْوُنِ ذَمَّا إِلَيْهِ تَلامِيذُهُ عَلَى أَنْفِرَادِ قَائِلِينَ قُلْ لَنَامَقَى يَكُونُ هَذَا وَمَا عَلَامَةُ عَبِيكَ وَمُتَتَعَى ٱلدَّهُمِ ، عَلَيْ فأجاب يَسُوعُ وَقَالَ لَمْمُ ٱخْذَرُوا أَنْ يُعِلِّكُمْ أَحَدٌ جِيمِ لِأَنْ كَثِيرِينَ سَيَاثُونَ بَاسِي قائلينَ أَنَا ٱلْبِيحُ وَيُعِلُّونَ كَتِينَ . يَكِيعُ وسَتَعَمُّونَ بِحُرُوبِ وَبِأَعْبَادِ مُرُوبِ أَعْلَرُوا لَا تَقَلُّواْ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا كُلَّهُ وَلَكِنْ لَا يُكُونُ ٱلْمُنتَعَى إذ ذاك . وي سَعْمُومُ أُمَّةٌ عَلَى أَمَّةٍ وَمُلْكُمَّةٌ عَلَى مُمْلَحَةٍ وَتَكُونُ أَوْبِئَةٌ وَجَاعاتُ وَزَلَازِلُ فِي أَمَاكِنَ شَتَّى. وَهٰذَا كُلَّهُ أَوْلُ ٱلْخَاصَ. ١٤٠ حِينَا لِهُ لِللَّهُ وَكُمْ إِلَى ٱلضِّيقَ وَيَشْلُونُكُمْ وَتُكُونُونَ مُنْمَضِينَ مِنْ كُلِّ ٱلْأَمْمِ لِأَجْلِ أَنِي . عَنْهُ وَحِينَنِهِ يَشُكُ كَثِيرُونَ ونُسْلِمُ بَعْنُهُمْ بَعْنَا وَيَمْتُ بَعْنُهُمْ بَعْنَا ﴾ [2] ويَقُومُ كَثِيرُونَ مِنَ الْأَنْبِيَّةِ الْكَذِّبَةِ وَيُسَالُونَ كَتِينَ عَلَيْهِ وَلَكُنْرَةِ ٱلْإِنْمَ تَرَدُ ٱلْحَبَاءُ مِنَ ٱلْكِيدِينَ. عِلَيْهِ وَمَن يَعْبر إِلَّ ٱلْمُتَّمَى تَعْلَمُ . عَلَيْهِ وَسُكِرَزُ بِإِنْجِيلِ ٱلْمُكُونِ هَلَا فِي جَمِعِ ٱلْسُكُونَةِ شَهَادَةً لِكُواْ ٱلْأَمْمِ وَحِينُكِ أَنِي ٱلْنُتَعَى \* كَيْنِكُ فَقَ دَأَيْمُ دَجَاسَةَ ٱلْوَآبِ أَلِي فِيلَ عَهَا بِدَانِالَ ٱلنِّي قَائِمة فِ ٱلْحَارِ ٱلْقُدْسِ . لِنَهَم ٱلَّادِيْ . عَنْ فَعَنْدُ ٱلَّذِي فِي أَيْهُوهُ يَهِ فَلَيْمُرُبُ إِلَى ٱلْجِالِ. وَيُنْهِجُ وَالَّذِي عَلَى ٱلسَّعْحِ فَلا يَعْزَلُ لِأَخذَ شَيَّا مِن يَفته. عَنْهَا وَالَّذِي فِي الْحَقُلِ فَلَا يَوْجِمْ لِنَاخَذَ قُوْبَهُ. عَنْهِمْ أَلُوَ لِلْ الْمُبَالَ وَالْرُ صَالَتِ فِي بِنْكَ الْأَيَّامِ. ﴿ يَنْهُمُ مَلُوا لِلْآكِكُونَ مَرَبُكُمْ فِي شَكَّةَ أَوْ فِي سَلْمَتِ ﴿ يَهُمُ لِلْأَنَّ

سَيْكُونُ حِينَةِ ضِينٌ شَدِيدٌ لَمْ يَكُن مِثْلُهُ مُنذُ أَوَلَ الْمَالَمُ إِلَى ٱلْآنَ وَلَنْ مُكُونَ. وَيُولَا أَنَّ بِنِكَ ٱلْأَيْمَ سَتُمَّرُّ لَمَا كَانَ يَخْلُمنُ ذُو جَسَدٍ لَكِنْ لِأَجْلِ ٱلْمُخَذِينَ سَتَعَمَّرُ يَكُ ٱلْأَيَامُ ، عِنْ حَيْدُ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ إِنْ ٱلْسِيحِ هَمُنَا أَوْ مُنَاكَ فَلا تَصَدَّقُوا . عَيْنِ فَصَيْعُومُ مُسَمَّا كُذَبَةً وَأَنْبِيّا كُذَّبَةً وَيْسُطُونَ فَلَامَاتِ عَظِيَّةً وَعَجَالَ حَتَّى إِنَّهُمْ يُعِنُّونَ ٱلْمُخَارِينَ لَوْ أَمْكُنَ ، عِنْ إِلَيْهِ هَا آنَذَا تَقَدُّمْتُ تَقُلُتُ لَكُم عِنْ إِنَّا قَالُوا لَكُمْ هَا إِنَّهُ فِي ٱلْمِرَّةِ فَلَا تُحْرَجُوا أَوْ هَا إِنَّهُ فِي ٱلْحَادِعِ فَلَا تُصَدِّقُوا . عَلَمْ عِظًّا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلمُّنَادِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَادِبِ كَذَّلَّكَ يَكُونُ عَيْ أَبْنَ ٱلْمَشرِ والله عَنْ مُن مُكُون المُلِقَةُ مُمَاكَ تَعِيمُ الشُّورُ ، عَنْ وَعَى أَرْضِينَ عَلَى الأَلِم نْظَلِمْ النَّمْسُ وَالْشَمْرُ لَا يُعْلَى ضَوْءُهُ وَآلَكُواكِ تَتَسَاقَطُ مِنَ النَّهَاءَ وَفُواتُ النَّهَاء نَرَّغُوعُ . كَانَهُ وَحِينَاذِ تُعَلَّمُ عَلَامَهُ أَبْنَ الْبَصْرِ فِي السُّهَا ۗ وَتُوحُ حِينَاذِ بَعِيمُ فَإِيلَ الْأَدْضُ وَيَدُونَ أَبْنَ الْمُشَرِ آتَاعَتَى مُعَابِ السُّهَ، بَفُوةٍ وَجَلالِ عَظِيِّينِ . عَلَيْ مَلايُكَتَهُ بِيُوق وَصَوْتِ عَظِيم فَيَجْمُونَ مُخَارِيهِ مِنَ الرَّيَاحِ الْأَدْتِرِ مِنْ أَقَلَى السَّاؤاتِ إِلَى أَقَاسِها . وَيَنْتِي مِنَ أَتَيْنَةِ تَعَلَّمُوا ٱلْمُثَلِّ فَإِنَّهَا إِذَا لَائَتْ أَغْسَانُهَا وَأَخْرَجَتْ أُورَافَهَا عَلِمُتُمْ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَدْ دَمَّا ، عَنْهِ كَذَائِكَ أَنْتُمْ إِذَا وَأَلِيْمُ هٰذَا كُلُّهُ فَأَعَلَمُوا أَنَّهُ قُرِيتُ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ ﴿ ٢ ﴿ إِنَّهُ أَفْوَلُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُزُولُ هَٰذَا ٱلْجِيلُ حَقَّى يُكُونَ هَٰذَا كُلَّهُ ﴿ كِيْنَا إِلَيْهَا وَالْأَرْضُ رُولَانِ وَكَلابِي لَا زُولْ. ١٢٠٪ فَأَمَّا ذَٰلِكَ الْيُومُ وَتَكَ السَّلْقَةُ فَلا يَللْهِا أَحَدُ وَلا مَلا نَكَةَ النَّهَاوَاتِ إِلَّا الْآبُ وَحَدَهُ . وَيَحْجَ وَكَا كَانَتَ أَيَّام فُوح كَذَلِكَ يَكُونُ عَيِ أَبْنِ ٱلْبَصَرِ ، ﴿ يَهِمُ إِلَّا فَهُ كَمَا كَانُوا قَبْلَ أَيَّامِ ٱلطُّولَانِ يَأْ كُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَرَوَّنُّهُونَ وَيُزَوِّجُونَ إِلَى يَوْمَ دَخَلَ فُوحُ ٱلتَّايُونَ يَرَاثِي وَلَمْ يَلْلُوا حَتَّى جَأَةً ٱلطُّوفَانُ وَذَهَبَ بِالْجَبِيمِ كَذَٰلِكَ يَكُونُ عَيِ أَبْنِ ٱلْبَصْرِ ، يَوْ اللَّهِ حِبْنَةِ يكونُ اتَّنَانُ فِي حَلُّ فَيُؤخَذُ الْوَاحِدُ وَيُتَرِّلُهُ ٱلْآخَرُ . ﴿ يَعِيدُ وَٱلْفَتَانِ تَلْحَنَانِ عَلَى رَحَى فَتُؤخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَتُتُوَكُ ٱلْأَخْرَى . وَ وَ اللَّهُ مِنْ وَالدِّنْ لِأَنْكُمْ لَا تَطَلُّونَ فِي أَنَّةٍ سَاعَةِ مَا فِي ٱلرُّفُّ. كان وأعْلُمُوا هٰذَا أَنَّهُ لَوْعَلِمَ رَبُّ ٱلْيَٰتِ فِي أَيِّهِ سَاعَةٍ يَأْتِي ٱلنَّاوِقُ لَمَمَّ وَلَمْ يَدَعُ بِيْتُ الْمُثُلِّ: عِنْ ﴿ فَإِلَاكَ كُونُوا أَنْهُمْ مُسْتَعَدِينَ لِأَنَّهُ كِأَنِّي ٱلْمُ ٱلْمِثْرِ فِي سَاعَةِ لَّا تَلْمُونَهَا . ﴿ إِنَّهُ إِلَى مَنْ زُى وَلِكَ الْمَبِدُ الْأَمِينُ الْحَكِيمُ الَّذِي أَقَلَمُ مَسِّدُ مُعَلَى أَهُل يَيْتِ لِنْطِيْهُمْ ٱلطَّمَامَ فِي حِيْهِ . ١٤ ﴿ اللَّهِ الْمِلْكِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي يَالِي سَيْدُهُ تَقِيدُهُ يَمْتُمُ هُكُذَا . عَنْهِ الْمُثَنَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُقِيمُهُ عَلَى جَهِيمِ أَمْوَالِهِ . عِنْهِ وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَلِكَ الْمَبِدُ ٱلْدِي فِي ظَلِمِ إِنْ سَيْدِي يُبْطِئ فِي فَدُونِهِ عَنْهِ فَجَسَلَ يَشْرِبُ وَقَالَهُ وَإِثْكُلُ وَيَضْرَبُ مَمَ ٱلسَّكَارَى عِنْ يَعْ إِلْيَ سَيْدُ ذَلِكَ ٱلْمَبْدِ فِي يَوْم لَا يَعْلَقُهُ وْسَاعَة لَا يَسْلُهُ المَالِيُ وَيَفْعِلُهُ وَتَجْعَلُ تَعِيبَهُ مَعَ ٱلْرَآتِينَ . هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا ۗ وَصَرِيفُ ٱلأَسْعَلُو

## ألفصل الخامس والعشرون

وَآخَرَ وَذَاتَهُ كُلُّ وَاحِدِعَلَ قَدَرَ طَافَتِهِ وَسَافَرَ لِلْوَقْتِ. ١٢٢٪ فَذَهَبُ أَلَيْنِي أَخذَ ٱلْحُسْنَ ٱلْوَذَنَاتِ وَكَاجَرَ بِهَا وَدَيِجَ خَسْ وَذَنَاتِ أَخَرَ • ﴿ يَهِيْكِ وَحُكُنَا ٱلَّذِي أَخذَ ٱلْوَذْ نَيْن دَيجَ وَذَنَيْنِ أَخْرَيْنِ . عَلَيْجٌ وَأَمَّا أَلَّتِي أَخَذَ ٱلْوَزَّنَّةَ فَلَعَبَ وَخَرَ فِي ٱلْأَرْض وَتَغَنَ فَسَلَّةَ سَبِدِهِ . وَهَا وَبُعْدَ وَمَانِ كَثِيرِ قَدِمَ سَيْدُ أُولِنكَ ٱلْمَبِيدِ وَحَاسَبُهُم ٢٠٤ فَدَمَا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخُسَ ٱلْوَزَنَاتِ وَأَدَّى خَسَ وَذَنَاتِ أَخَرَ قَايِلًا يَا رَبُّ خَسَ وَزَنَاتِ سَلَّمْتَ إِلَّ وَهٰذِهُ خَسْ وَذَنَاتِ أَخَرُ دَيَحْتُهَا . عِنْ فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ أَحْسَنْتَ أَيُّهَا ٱلْسَبْدُ ٱلصَّالِحُ ٱلْأُمِينُ قَدْ وُجِدْتَ أَمِنَا فِي ٱلْعَلِيلِ فَمَا أَيِّكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ . أَدْخُلُ إِلَى فَرَح رَبِّكَ . وَوَا اللَّذِي أَخَذَ الْوَزْ نَيْنَ وَقَالَ يَا رَبُّ وَزْ نَيْنَ سَلَّمْتَ إِلَى وَهَا مَانٍ وَزْ نَسَانٍ أَخْرَانِ دَيْنَهُما و عِنْ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ أَحْسَلْتَ أَيْهَا ٱلْمَبْدُ ٱلصَّالِ ٱلْأَمِنُ فَذَ وُجِدْتَ أَمِينًا فِي ٱلْمُتَلِيسِلِ فَسَأْفِيكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ . أَدْخُلْ إِلَى فَرَحٍ رَبِّكَ . ﴿ إِنَّ وَدَمَّا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ وَقَالَ مَا رَبُّ إِنِّي عَلْمَتْ أَنَّكَ رَجُلٌ عَيِفٌ تَحْمُدُ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَزْرَعْ وَتَجْمَمُ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَبْذُرُ وَ وَهَا تَعْنَتْ وَفَعَبْتُ وَدَفَتْ وَزَنَكَ فِي الْأَرْضِ فَهُوذَا مَا لَكَ عِندَكَ . عِلَيْهِ فَأَجَالَ سَيْدُهُ وَقَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْمَيْدُ ٱلشَّرَيْ ٱلْكُلُلانُ قَدْ عَلمت أَنِي أَحْمُدُ مِنْ حَيْثُ لَمُ أَذْرَعَ وَأَجْمُ مِنْ حَيْثُ لَمَ أَبْلَادُ عِيْكُمْ فَكَانَ يَلْنِي أَنْ تُسَلِّمَ فِينْتِي إِلَى ٱلصَّالِرَةَةِ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ آخُذُ مَالِي مَمْ دِنَّى . ﴿ الْجَابِحُ فَخُذُوا مِنْ لَهُ أَلُوزُ نَهُ وَأَعْطُوهَا لِنَّذِي مَمَّهُ ٱلْمَثْرُ ٱلْوَزْمَاتُ عِنْ إِلَّهِ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ لَهُ يُعْطَى فَيْزْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ يُؤخَذُمِنهُ مَا يَتِوَهُمُ أَنَّهُ لَهُ . عَنْ وَالْمَيْدَ الْبِطَالَ أَلْمُوهُ فِي الظُّلْمَةِ الْبَرَائِيةِ هُنَاكَ يُكُونُ ٱلْبِكَا ۚ وَصَرِيفُ ٱلْأَسْنَانِ • عِنْ إِلَيْ وَمَتَى جَلَّ ٱبْنُ ٱلْمِشْرِ فِي عَبِيهِ وَجِيمُ ٱلْملائِكَةِ مَنَّهُ فَجِينَذِهِ بَخِلِسُ عَلَى عَرْشِ عَجِدِهِ عِينَ إِلَيْ وَتُجْمَعُ لَدَيْهِ كُلُّ ٱلْأَمْمِ فَيَهِزُ بَنْضَهُمْ مِنْ بَضَ كُمَّا يَيْزُ ٱلرَّامِي ٱلْجُرْفَانِ مِنَ ٱلْجِدَاءَ عِنْ يَعْتِمُ أَلِمُونَانِ عَنْ يَمِنْ وَٱلْجَدَاءَ عَنْ يَسَادِهِ . ١٨٤ حِنْدُ يَقُولُ ٱلْمِكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَجِيهِ تَعَالُوا يَامُبَرَي أَبِي رِقُوا ٱللَّكَ ٱلْمُدُ لَكُمْ مُنْدَدُ إِنْشَادَ ٱلْمَالَمِ. عَنْهِ لِأَنِّي جُنتُ فَأَطْمَتُمُ وَيَعَلَّفُنَّ مُتَفَيِّلُ ف وَكُنْتُ غَرْبِا فَآوَنِعَرِنِ عِنْهِ وَعُرَّانًا فَكَمَوْتُونِ وَمَرِيضًا فَلَدْتُمونِي وَعَلُوسًا فَأَنْتُمُ إِنَّ • ١٤٠٤ حِينَذِ نُجِيهُ السِّدِيقُونَ قَا لَيْنَ يَا رَبُّ مَنَّى رَأْ يَاكَ جَانِنَا فَأَطْمَنَاكَ أَوْ عَطْنَانَ فَتَغَيْنَاكَ . وَيَنْ وَمَقَى رَأْنِسَاكَ غَرِبِهِ فَاوْيَاكَ أَوْ عُرْاناً فَكَسُوْنَاكَ . وَمَنَّى رَأَ يَاكَ مَرِيضًا أَوْ غَنُوسًا فَأَتَيْنَا إِلَيْكَ . ١٠٠٠ فَيْجِبُ ٱلْمَكُ وَيَقُولُ لَمُمُ ٱلْمَنَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ كُلَّكَا فَعَالَمُ ذَلِكَ بِأَحدِ إِخْوَقِ هُولًا ۚ ٱلْصِفَارِ فَي فَعَتُمُو ۗ . كالله حِيْنَذِ يَقُولُ أَيْمِنَا لِلَّذِينَ عَنْ يَسَادِهِ أَذْهَبُوا عَنِي يَامَلَاعِنُ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلأَبدِيَّةِ ٱلْمَدَّةِ لِإَبِلِسَ وَمَلَائِكَتِهِ . عَلَيْهِ لِأَنِي جُمْتُ ظَمَّ تُطَيِّمُونِي وَعَطِفْتُ ظَمَّ تَسْفُونِي وَكُنْتُ غَرِيبًا فَلَمْ تُؤْوُونِي وَعُرْيَانًا فَلَمْ تُكُسُّونِي وَمَرِينَا وَغَبُوسًا فَلَمْ تَزُورُونِي . كالله حِنْدِيدٍ يُجِيدُنَهُ هُمُ أَيِسًا وَيَقُولُونَ يَا رَبُّ مَتَى رَأَيْنَاكَ جَانِمًا أَوْ عَطْفَانَ أَوْ غَرِيا أَوْ غُرَيانًا أَوْ مَرِينَا أَوْ تَحْبُوسًا وَلَمْ تَخَدُمْكَ . عِنْ حِينَاذِ يُحِيبُ وَيَقُولُ لَمْمُ أَلْنَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ كُلَّمَا لَمْ تَفَلُّوا ذَلِكَ إِنَّدِ هُولًا ۚ ٱلسِّنَارَفَي لَمْ تَفْلُوهُ ﴿ ولا مَنْفُ مُولَا إِلَى الْمَنَابِ الْأَبْدِي وَالصَّدِّيثُونَ إِلَى الْمُنَاةِ الْأَبِدِيَّةِ

#### ألفصل السادس والعشرون

وَلَمْ أَمْ يَسُوعُ هَمَا الْكَوْمَ كُلُهُ قَالَ لِلْاَمِيدِهِ وَهِ الْمُلَونَ أَنَّهُ اللّهَ فَا يَنْ مُ مُلُوعُ الْمُسَدِّةِ فَلَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ ا

مَنِيمًا مَنَا. ١٤ إِنَّ الْمَاكِينَ لِمُمْ عِنْدُكُمْ فِي كُلَّ حِينَ وَأَمَّا أَنَا ظَلْتُ عِنْدُكُمْ فِي كُلّ حين ، والله فان هذه إذ أقاضَتْ هذا الطُّب عَلْ جَسَّدِي إِنَّا صَنْتَ ذَٰ لِكُ الدَّفي . كِيْنِهِ لَلْقُ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ حَيْثًا كُرِزَ إِلْمَا الْإِنجِيلِ فِي الْمَالِمَ كُلِّهِ يُخْرُرُ عَا صَنَّتَ هٰذِهُ تَدْكَارًا لَمَّا ، عَنْ حِيْدِ مَضَى أَحَدُ الْأَثْنَىٰ عَشَرَ ٱلَّذِي لِمَّالَ لَهُ يَبُوذَا ٱلْإِنْخُرْلُوطِيُّ إِلَى رُوْسَاءَ ٱلْكُنَّةِ ﷺ وَقَالَ لَمْمُ مَاذًا تُربِدُونَ أَنْ تُعْطُونِي فَأَسْلِمَهُ إِلَيْكُمْ . فَجَالُوا لَهُ تَلاثِنَ مِنَ السَّفَّةِ . عِلْهِ وَمَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ يَعِلْكُ فُرْصَةً السُلمةُ . ١١٦٤ وَفِ أَوْل يَوْم مِنَ أَصَلِيرِ ذَنَا الكَوْمِيدُ إِلَى يَسُوعَ كَائِينَ أَنْنَ زُيدُ أَنْ نُمِدُّ لَكَ ٱلْمُصْحَ لِتَاكُلُ . ﴿ يَهِيْ فَقَالَ يَسُوعُ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْدِينَةِ إِلَى فُلانِ وَقُولُوا لَهُ ٱلْمُلِيمُ يَكُولُ إِنَّ زَمَانِي قَدِ ٱفْتَرَبَ وَعِنْدَكَ أَمْنَهُ ٱلْمِعْعَ مَعَ كَلَامِينِي. ١١٠ فَقَرَبَ التُلامِيدُ كَمَّا أَمَرَهُمْ بَسُوعُ وَأَعَدُوا ٱلْعَصْحَ . عَنْ ﴿ وَلَمَّ كَانَّ ٱلْمَنَّا الْمُكَا مَعَ تَلامِيدُهِ ألِا نَنَى عَمَرَ . كِينِهِ وَفِيا هُمْ وَأَكُلُونَ قَالَ ٱلْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيُسلِنيني . كالمُنْ عَرَوْدا جِدًا وَجَمَلَ كُلُّ وَاحِد يَقُولُ لَكُلَّى أَنَا هُوَ يَا دَبُّ. عِنْ اللَّهُ فَأَجَابَ قَالِلا ٱلَّذِي يَشْبِسُ يَدَهُ مَنِي فِي ٱلصَّحْنَةِ هُوَيُسْلِينِي ﴿ يَهِ إِلَّهُ وَٱبْنُ ٱلْبُشَرِ مَاضٍ كَأَهُو مُكْتُوبُ عَنْهُ وَلَكِنِ ٱلْوَلِلَ لِذَيْكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي نَسَلَمُ أَيْنَ ٱلْمِشَرِ . قَدْ كَانَ خَيْرًا لَذَيك ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدُ . عَنْهِ كَا خِابَ يَهُوذَا مُسْلِمُهُ قَائِلًا لَنَيْ أَنَا هُوَ يَامُلَمْ . فَقَالَ لَهُ أَنْتَ قُلْتَ . والما وفيا هُمْ وَأَكُلُونَ أَخَذَ يُسُوعُ خُبْزًا وَبَادَكَ وَكُمْرَ وَأَعْلَى تَلامِيلُهُ وَقَالَ خُدُوا كُلُوا هٰذَا هُو جَسَدِي . يَحِينُ وَأَخَذَ ٱلْكُلُّن وَشَكَرَ وَأَعْلَاهُمْ وَقَالَ ٱشْرَبُوا مِنْ هٰذَا كُلُّكُمْ كَانْ إِلَّا هُذَا هُوَ دَمِي لِلْمَدِ الْجِدِيدِ الَّذِي يُهَرَاقُ عَنْ كَثِيرِينَ لِمُنْزَةِ الْحَاالَ. عِنْ أَوْلُ لَكُمْ إِنِّي مِنَ ٱلْآنَ لَا أَشْرَبُ مِنْ عَمِيرِ ٱلْكُرْمَةِ هٰذَا إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ إِلَّي فِهِ أَشْرُهُ مَكُمْ جَدِيدًا فِي مَكُونَ أَبِ. حَيْدٍ ثُمَّ سَجُّوا وَمَرْجُوا إِلَّى جَبَلِ ٱلزَّيْونِ. المُن الله عِنْدِهِ قَالَ فَمْ يَسُوعُ كُلُّكُمْ تَشْكُونَ فِي فَيْ هَذِهِ ٱلَّذِلَةِ لِأَنَّهُ مُكُنُوبُ أَضْرِبُ الرَّاسِيَ فَتَنْبُذُ مِرْ قَانُ الرُّعَيْقِ فِي وَلَيْنَ مَنَى فَتْ أَسْبِكُمُ إِلَى الْجِيلِ . وَيَهِ وَأَلِمَا مَنْ فَتْ أَسْبِكُمُ إِلَى الْجِيلِ . وَيَهُمُ وَأَلِمَا مَ بْطُرْسُ وَقَالَ لَهُ لَوْ شَكَ فِيكَ جِيمُمْ لَمْ أَشُكَّ أَنَّا . ﴿ يَهُمُ فَقَالَ لَهُ يَشُوعُ الْحَقّ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ فِي هَٰذِهِ ٱللَّيٰلَةِ مَبْلَ أَنْ يَهِمِ ٱلدِّيكُ تُشْكُرُنِي كَلَاثَ مَرَّاتٍ . عِنْهِ قَالَ لَهُ بْطُرْسُ لُو أَلْجُكُ أَنْ أَمُوتَ مَنَكَ مَا أَنْكُورُنُكَ . وَهُكُذَا قَالَ جِيمُ ٱلتَّلْامِبُ وَ كالله حِنْنِدِ بَهُ مَعْمُ يَسُوعُ إِلَى سَيْنَةِ ثُدْتَى جَشَمَانِي وَقَالَ لِلْاَسِيْدِ الْمُكُوا هُمَا حَتَّى المني وَأَصَلَّى هُنَاكَ . عِنْ وَأَخَذَ مَعَهُ بُعِلُ سَوَا نَيْ ذَبَدَى وَمَلَقَ يَحْزَنَ وَمِكْنَفٍ. ويُنهِ حَيْنَاذِ قَالَ لَهُمْ إِنَّ نَضْي حَزِينَةٌ حَتَّى ٱلْوَتِ فَأَمْكُثُوا هُمَّا وَأَسْهَرُوا مَعي. جِينِهِ ثُمَّ نَاعَدَ قليلًا وَمَرْ عَلَى وَجِهِ يُسَلَّى قائِلًا يَا أَبِّ إِنْ كَانَ يُسْتَطَاعُ فَلْمُبْرَعْنَي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ . لَكِنْ لَيْسَ كَشِيئَتِي بَلْ كَشَيْنِكَ . ﴿ إِنَّهِ إِنَّهُ مِنَّا إِلَى تَلْإِمِيذِهِ فَوَجَدُهُمْ نِيَادًا ِ فَقَالَ لِيُطْرُسَ أَهْكُذَا لَمْ تَفْدِدُوا أَنْ تَسْهَرُوا مَعِي سَاعَةً وَاحِدَةً . ﴿ وَإِنَّا إِسْهَرُوا وَصَلُوا لِلَّا تَدْخُلُوا فِي تَغِرِبَةٍ . أَمَا ٱلرُّوحُ فَسْتَعِدُّ وَأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَصَيف . 318 مُمَّ مَضَى قَانِيَةً وَمَلَّى قَائِلًا يَا أَبَت إِنْ كَانَ لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ تَنْبُرْ عَنِي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ إِلَّا أَنْ أَشْرَبَهَا وَلَهُ عُنْ مَنْ يِنْكُ . وَهُمَّ مُ أَنَّ فَوَجَدُهُمْ نِلِمَا أَيْنَا لِأَنَّ أَغْنِهُمْ كَانَتْ تَشِيلَةً . وَيْنِكُ فَرَكُهُمْ أَيْمَا وَمَضَى إِصَلَى ثَالِثَةً فَا لِلا كَلاَمَهُ ٱلأَوْلَ. وَيَهُ حِمَدُ عِلَّهُ إِلَى لَاسِدِهِ وَقَالَ لَهُمْ نَامُوا ٱلآنَ وَأَسْرَيمُوا فَقَدِ ٱقْتَرَبِّتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَبْنُ ٱلْبَشر لِسَلَّمُ إِلَّ أَبِدِي ٱلْحَطَأَةِ. ﴿ إِنَّا إِلَيْ مُوا النَّطَالَ فَهُوذَا قَدْ قَرْبَ ٱلَّذِي يُسْلِنُني . ﴿ وَفَيَا هُوَ يَكُمُّمُ إِذْ بَا يَهُوذَا أَحَدُ الْإِنْ فَي عَشَرَ وَمَعَهُ جُمْ كَذِيرٌ بِسُيُوفٍ وَعِينٍ مِنْ قِبَلِ رؤسَا ٱلكَمَاةُ وَشُوخِ ٱلشُّفِ. ﴿ يَهِيْكُمْ وَٱلَّذِي أَسَلَهُ أَعْطَاهُمْ عَلَامَةً قَائِلًا ٱلَّذِي أَقَبُّهُ هُو هُوَ فَأَمْسِكُوهُ . كِلِّنِهِ وَالْوَقْتِ دَنَا إِلَى يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ السَّلَامُ يَامُعَلَمُ وَقَبَّهُ . عَن عَلَا لَهُ يَسْوعُ مَا صَاحِبُ لِأَي شِيء جِلْتَ حِيثَةٍ جَأْدُوا وَأَنْتُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى يَسُوعَ وَأَسْكُوهُ. المَنْ عَلَيْ وَإِذَا وَأَحِدُ مِنْ كَأَنُوامَمُ يَسُوعَ مَدُّ يَدَهُ وَأَسْلَ سَيْفَ أُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَيْس ٱلْكُنَةِ فَعَلَمَ أَذْنَهُ . ﴿ يُعْتِيعُ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱرْدُهُ سَيْفَ إِلَى غِندِهِ لِأَنْ كُلُّ مَنْ بَأَخَذُ بَالشَّيْفِ بِٱلسَّيْفِ بَهَايِكَ : كَانْ أَنَّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسَأَلُ أَي فَلْقِيمَ لِي فِي المَال

أَكْثَرَ مِن اثْنَىٰ عَفْرَةَ جَوْقَةً مِنَ الْمَلائِكَةِ . ﴿ وَلَكِنْ كَفَ تُمُّ ٱلْكُفُ فَإِنَّ هٰذَا مَا نَلْنِي أَنْ يَحْدُونَ . وَهِي وَفِي يَلْكَ ٱلسَّاعَةِ قَالَ يَسُوعُ أَلْجُمْ كَأَغًا خَرَجْتُمْ إِلَى لِمِنْ بِنُوْفِ وَعِينَ لِمَا أُخْذُونِي . إِنْ كُلُ قِيمٍ كُنْتُ عِنْدُكُمْ فِي الْمُنْكُلُ جَالِياً أَغُلُمُ وَأَ غَسَكُونَ عَلَيْ } وَإِنَّا كَانَ هَٰذَا كُلَّهُ لِتَمْ كُنِّ ٱلْأَنْبِيَّةَ . حينَذِ رَّكُهُ التَلامِيدُ كُلُهُمْ وَمَرَيُوا . عِنْ وَالَّذِينَ أَسْكُوا يَسُوعَ نَعْبُوا بِهِ إِلَى قَبَّا وَيُسَ أَلْكَنَة حَيثُ كَانَ ٱلْكُتَبَةُ وَالشُّوخُ عُجْتَمِينَ. عَنْ وَتَبِهَ لِمُرْسُ مِنْ يَبِيدٍ إِلَى دَادِ رَئِيس ٱلْكَنَةِ وَدَخَلَ وَجَلَسَ مَمْ ٱلْخُدَامِ حَتَّى يَظِرُ ٱلْمَافِيةُ • ﴿ إِنَّهِمْ وَكَانَ دُوسًا الْكَنَةِ وَكُلُّ ٱلْحَمْلِ يَطْلُلُونَ عَلَى يُسُوعَ شَهَادَةً زُورِ لِيُقَالُوهُ عِنْكِمْ فَلَمْ تَجِمُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ شُهُودُ زُورِ كَثيرُونَ . أَخِيرًا تَقَدُّمْ شَاهِدَا زُور عِنْ ﴿ وَقَالَا إِنَّ هَٰذَا قَدْ قَالَ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَنْفُضَ هَيْكُلُ اللهِ وَأَيْنِيهُ فِي تَلاَئَةِ أَيَّامٍ . عَلَيْ فَعَامَ رَئِيسُ ٱلْكُنَّةِ وَقَالَ لَهُ أَمَا تَجِيبُ بِشَيْء عَا يَشْهَدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ . عَنْهُمْ وَأَمَّا يَدُوعُ فَكَانَ صَامِنًا . فَقَالَ لَهُ وَيُسُ ٱلْكَنَّت أَسْمُ عَلَيْكَ بِالْخِالْمِيِّ أَنْ تَقُولَ لِنَا هَلِ أَنْتَ ٱلْسِيحِ أَبْنُ الْغِرِ. عِنْ فَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتُ أَلْتَ وَأَيْضَا أَفُولُ كُكُمْ إِنَّكُمْ مِنَ ٱلْآنَ زَوْنَ آبَنَ ٱلْبَصْرِ جَالِسا عَنْ يَعِينِ الْمُعْدَوَّ وآنا عَلَى سَعَابِ ٱلنَّهَادَ . وَ وَ اللَّهِ مُنْذِ شَقَّ رَفِينَ ٱلْكُفَّتَ ثِنَّالَهُ وَقَالَ لَقُدْ جَدْفَ فَا عَاجَتًا إِلَى شُهُودٍ . هَا إِنَّكُمْ قَدْ تَعِيثُمْ تَجْدِيفَهُ عِلْنَا ۚ فَاذَا رَّوْنَ . كَأَجَالُوا وقالُوا إِنَّهُ مُسْوَجِبُ ٱلْمُوتِ ، عَلَيْهِ حِبْدُ بَصِغُوا فِي وَجِهِ وَلْكُنُوهُ وَآخَرُونَ لَطَعُوهُ عَلَيْهِ فَا عَينَ نَمُنَّا أَيَّا أَيُّنَا أَلْيَا أَلْيِي مَرْبَكَ . عِنْ أَلْي أَمَا يُطرُسُ فَكَانَ جَالِسًا فِي الدَّادِ خَادِجًا فَهَانَتْ إِلَهِ عَارِيَهُ وَقَالَتْلُهُ أَنْتُ كُنْتُ مَ يَشَوْعُ أَلِيلٍ \* £ \$ فَأَكُو ثُمَّامٌ أَلْجَيْرُ وَقَالَ لَسَتَ أَدْرِي مَا تَمُولِينَ \* £ \$ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى ٱلْكِبُ وَآلُهُ بَلِويَةٌ أَمْرَى فَقَالَتْ لِنْهِنَ هُنَاكَ هُنَا أَيْنَا كَانَ مَعَ يَنْوعَ النَّاسِرِي . عِنْهِ فَأَكْثَرَ ثَانِيَةً بَعْمَم أَنْ لَسْتُ أَعْرِفُ الرَّجْلَ. عَلَيْهِ وَبَعْدَ قَلِل دَمَّا الْمَاصْرُونَ وَقَالُوا لِطُرُسَ فِي الْمُتَعَةِ أَنْ أَيْنا مِنْهُمْ قَانَ لَغَبِّكَ تَدُلُّ عَلَيْكَ. وَ يَنْ يَعِينُ إِمِّلَ لِلْمَنْ وَيَخْلِفُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ الرَّبُلَ. وَالْوَقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ . عَيْدُ فَذَكَّرُ الطراسُ كَلامَ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ لَهُ إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيعَ الدِّيكُ تُنكِرُني تَلاثَ مَرَّاتِ فَخَرَجَ إِلَى خَلْوجٍ وَتَبَي بَكَا ۗ مُرَّا

#### ألفصل السابغ والعثرون

كلي وَلَا كَانَ ٱلْفَدُ تَشَاوَرُ كُلُّ رُوْسَاءَ ٱلْكَلِّتِ وَشُيوْخُ ٱلنَّفْ عَلَى يَسُوعَ لِيُعْلُوهُ. كالله عَلَيْهُ وَمَضَوا بِهِ وَمَفُوهُ إِلَى بِلاطْسَ الْتَعْلِي ٱلْوَالِي . عَلَيْهِ عِنْنِدِ أَا رَأَى يَوْذَا الَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ فَضِي عَلَيْهِ تَدُمْ وَرَدَّ الطَّلاثِينَّ مِنَ الْعَشَّة إِلَى رُؤْسًا الْكَيَّة وَٱلشُّوحِ عِنْهِ } قَائِلًا إِنِّي قَدْ خَطَلْتُ إِذْ أَسْلَبْتُ دَمَّا زَكًّا . فَتَالُوا لِهُ مَاذَا عَلَنَا أَنْتَ أَبِيرُ . عِنْ فَلَرَحَ أَلْمِنْهُ فِي الْمُبْكُلُ وَمَعْنَى فَخَنَلَ نَفْسَهُ . عِنْ فَأَخَذَ رُوْسَاهُ ٱلْكَهَنَّةِ ٱلْمَشَّةَ وَقَالُوا لَا يَهِلُ أَنْ تَجْمَلُهَا فِي بَيْتِ ٱلتَّدِيمَةِ لِأَنَّهَا غَنْ دَم . عِيجٍ فَتَشَاوَرُوا وَٱبْنَاغُوا بِهَا حَمْلَ أَتَخَادَ مَعْبُرَةً فِلْفَرَبَّاهُ عِينَ وَلَذِلِكَ دُعِيَ ذَلِكَ ٱلْخُمُلُ حَمْلَ الدَّم إِلَى ٱلْيَوْمِ . عَنْ حِنْدُ مَ مَا قِيلَ بِإِدْمِيا آلْتِي ٱلْقَائِلُ وَأَخَذُوا ٱلْكُلاثِينَ مِنَ ٱلْسَنَّة مَّنَ ٱلنُّمُن ٱلَّذِي ثُمُّهُ بَنُو إِسْرًا ثِلَ عِنْ يَعِيدُ وَدَفَعُوهَا عَنْ حَمُّلِ ٱلْخَارِكَا أَمَرَ في ٱلرُّفِّ. وَوَقَتَ بِسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي مَسَأَلَهُ الْوَالِي قَائِلا أَأْنَتَ مَلِثُ ٱلْيَهُودِ . فَمَالَ لَهُ يُسُوعُ أَنْتَ قُلْتَ . عِلَيْهِ وَفِيهَا كَانَ رُوْسَا ٓ الْكُفَّةِ وَالنَّيْرِخُ يَشْكُونَهُ لَمْ بَكُن نُجِيبُم بَفَى وَ و الله عَمَالَ لَهُ بِالرَّمْسُ أَمَا تَسْمَ مَا يَضْهَدُونَ بِهِ عَلَيْكَ . عَلَيْ ظَلْمُ نُجِبُهُ عَن كَلِيَة حَقَّى تَحْبُ ٱلْوَالِي جِدًا . يُعَلِيرٌ وَكَانَ فِلْوَالِي عَادَةً أَنْ يُطلِقَ لِجُهُمْ فِي ٱلْسِيدِ أَسيرًا مَنْ أَرَادُوا . عِنْهِ وَكَانَ عِسْدَهُ حِنْنِهِ أَسِيرٌ مَنْهُورٌ يُدْعَى يَرْأَباً. عِنْهِ فَفَهَا هُمْ عُتَسَمُونَ قَالَ لَهُمْ بِيَلَامِلُسُ مَن تُرِيدُونَ أَنْ أَطْلَقَهُ لَكُمْ أَيْزَأَمَّا أَمْ يَسُوعُ ٱلَّذِي أَمَّالَ لَهُ ٱلْسِيخُ . عِنْ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّا أَسْلُوهُ حَسْدًا . عِنْ وَيَنْهَا كَانَ جَالِما عَل كُوْسَيْهِ أَدْسَلَتِ أَمْرَأَتُهُ إِلَيْهِ فَأَقِمَةً إِوَّاكَ وَذَاكَ ٱلصِّدْقِ فَإِنِي فَدْ فَوَجَمْتُ ٱلْيُومَ كَثِيراً مِنْ أَجْلِو فِي ٱلْخُلْمِ . عَنْهِ وَلَيْنَ دُوْسَاتَهُ ٱلْكَنَّةِ وَٱلشَّيْرَةَ أَقْتُمُوا ٱلجُنُومَ طَلَب يَرْأَمَّا

وَإِهْلَاكِ يَسُوعَ. عِنْهِ فَأَجَابَ الْوَالِي وَكَالَ لَمْمْ مَنْ تُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَتْ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْتُ بِنْ. فَتَالُوا رَأَكًا . ١٩٤٤ فَتَالَ لَمْمْ بِالرَطْسُ فَاذَا أَصْنَمُ بِيَسُوعَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ المُبعِ . عَنْ مَنْ مَنْ مَالُوا كُلُهُمْ لِيُصَلِّ . فَقَالَ لَهُمْ الْوَالِي فَأَيْ شَرٍّ مَنْ . فَأَذَ دَادُواسِامًا وَقَالُوا لِيُمْلُ . عِنْهِ فِلَا زَاى بِلاطُنُ أَنْهُ لَا يَنْهِمْ شَيْنًا وَلَكِنَ يَزَدَادُ ٱلْلِبَالُ أَخَ مَّة وَغَسَلَ يَدَّيهِ فَدُامَ أَلْجُهُم قَائِلًا إِنِّي رَيٌّ مِنْ دَم هَذَا ٱلصِّدِيقِ أَجِرُوا أَنْمُ . و الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مُنْهُ عَلَيْنَا وَعَلَى يَنِينَا . عَلَيْهِ حِبْنَدِ أَطَالَنَ لَهُمْ رَانًا وَجَلاَ يَسُوعَ وَأَسْلَسَهُ لِمُسْلَبِ. عَلَيْهِ حِينَدِ أَخَذَ جُسْدُ الْوَالِي يَسُوعَ إِلَى دَارِ الولانة وَهَمُوا عَلَيْهِ الْمَرْفَة حَمُلًا عِلَيْهِ وَزَّعُوا نِيَابَهُ وَأَلْسُوهُ رِدَّا ۗ فِرْزِيًّا . وَمَعْرُوا إِكِيلًا مِنَ النَّوْكِ وَجَعُلُوهُ عَلَى دَأْسِهِ وَجَعُلُوا فِي بَينِهِ قَصَبَةً . ثُمُّ جَوْا عَلَى رُكِهِم فَدَّامَهُ وَمَرْأُوا بِهِ قَالِينَ سَلامٌ مَامَكَ ٱلْيُودِ . وي وَكَانُوا يَهُمُونَ ظُلْهِ وَأَخْذُونَ ٱلْقَصَيَّةِ وَصَرْبُونَ بَهَا رَأْمَهُ . عِنْ وَبَعْد مَا هَزَأُوا بِهِ زُعُوا عَهُ ٱلرَّدَة وَأَلْبُسُوهُ ثِيَابَهُ وَمَضَوَّا بِهِ لِصُلْبَ. ١٤٠٤ وَفِيَا هُمْ خَادِجُونَ صَلاَفُوا دَجُلا قَرْوَانيّا أَنْهُ يِمَانُ ضَغَرُوهُ أَنْ يَعُيلُ صَلِيبَهُ ﴿ ٢٠٠٤ وَلَأَ بَلَنُوا إِلَى مَكَانِ يُسَعَى ٱلْجُبَلَةَ إِلَّذِي هُوَ مَوْضِعُ ٱلْجُجُنَةِ عِنْ ﴿ أَعْلُوهُ خُرًّا ثَمْرُوجَةً عَرَارَة فَلَاقَ وَأَنْ يُرْدُ أَنْ يَشْرَبَ . عَنْ وَلَكُ صَلُوهُ ٱلْحُسَمُوا يُبَابُهُ بَيْنَهُ وَأَفْتَرَكُوا عَلَيْهَا لِكُي يَبُّ مَا فِيلَ بِالْتِي ٱلْقَابِلِ ٱلْحُسُمُوا يَبَانِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِلِّمَى ٱقْتَرَعُوا . ١٠ ﴿ مُمَّا خَلِسُوا هُنَاكَ يَحْرُسُونَهُ ﴿ ٢٠٠٠ وَجَمَاوا قُولَ رَأْسَهُ عِلَّهُ مُكُوبَةٌ هٰذَا هُوَ يَسُوعُ مَكُ أَلْيُهُودِ . ٢٢٠ حِيثَةِ صَلُّوا مَعَهُ لِصَّيْن وَاحدًا عَنْ ٱلْيَمِينَ وَٱلْآخَرَ عَنِ ٱلْيَسَادِ . عَنْهُ وَكَانَ ٱلْعُجَازُونَ نُجَدُغُونَ طَلَّهِ وَهُمْ يَهْزُونَ رُوْوَتُهُمْ يَكُونِهُ وَيَقُولُونَ يَا كَاقِصَ الْمُكِلُ وَنَانِيهُ فِي كَلَاتُهِ أَيَّام خَلَصْ نَفْسَكَ . إنْ كُنتَ أَبْنَ ٱلْهِ فَازْلُ عَن السَّلِيلِ . عَنْ وَهُكُمَّا رُوْسًا ٱلْكَنَّةِ مَعْ ٱلْكُتَّةِ وَالنَّبُوخِ كَانُوا يَهْزَأُونَ بِهِ قَاعِينَ عِلَيْ خَلْصَ آخَرِينَ وَنَفْسُهُ لَمْ يَعْدِدُ أَنْ يُخْلَصَهَا - إِنْ كَانَ هُوَ مَكَ إِسْرَا يُسِلَ فَلَيْزُلُ ٱلْآنَ عَنِ ٱلصَّلِبِ فَنُومِنَ بِهِ . ١٠٠٠ إِنَّهُ مُتَّكُلُ عَلَى اللهِ مَلِيَّعَذُهُ الْآنَ إِنْ كَانَ وَاصْيَاعَهُ لِأَنَّهُ قَالَ أَمَا اَيْنُ اللهُ. عِنْ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ الصَّانِ اللَّذَانِ صُلِا مَنْهُ كَانَا يُعِيرَانِهِ . يَحِيدٍ وَمِنَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى الأَرْض كُلَّما إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِمَةِ . عَلَيْهِ وَتَحْقُ ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِمَةِ صَرَّحَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا إيل إيل لا شبكتن أي إلى إلى لَسادًا زَكْني . عنه مَنَّم مَوْم مِن المُأْسَرِينَ هُنَاكَ تَعَالُوا هَا إِنَّهُ يُنادِي إِيلِيًّا . عِنْ وَالْوَقْتِ أَسْرَعَ وَاحِدُ مِنْهِمْ وَأَخَذَ إِسْفَجَة وَمَلاَّهَا خَلَا وَجَمَلُهَا عَلَى تَصَدَةٍ وَسَقَاءُ . ﴿ يَهِمُ لِمُقَالَ ٱلْإِفُونَ دَعْ لِتَنْظُرَ مَلَ يَأْتِي إِبِيلًا تُجِّيهِ . المُنْكِ وَصَرَحَ أَيْسًا يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ . ١٤٢٥ وَإِذَا حِبَابُ ٱلْمَيْكُل قَدِ ٱنْنَقُ ٱتَّكَيْنِ مِنْ فَوْقٌ إِلَى أَسْفَــلْ وَٱلْأَرْضُ تَرَّازَكَتْ وَٱلْمُخُودُ مَّضَعَّت كَنْ وَٱلْمُودَ نَفَقُتْ وَقَامَ كَنْبِرْ مِنْ أَجْسَادِ ٱلْعَدَّيْسِينَ ٱلرَّاقِدِينَ عِنْ وَخَرَجُوا مِنَ ٱلْمُؤْرِ مِنْ بَعْدِ فَيَامَتِهِ وَأَوَّا إِلَى ٱلْمِينَةِ ٱلْمُدَّسَةِ وَزَّآ وَا لِكَثيرِنَ . عَيْنَ وَإِنَّ عَايِدَ الْمُنَةُ وَالَّذِينَ مَمَّهُ نَحُرُسُونَ يَسُوعَ لَمْ رَأُوا الزُّالْلَةَ وَمَا حَدَثَ عَانُوا جِدًا وَقَالُوا فِي ٱلْمُتَمَةِ كَانَ هٰذَا أَنِنَ ٱللهِ. عَنْهُمْ وَكَانَ هُنَاكَ نِنَا ۚ كَثِيرَاتُ يَظُرُنَ عَنْ بُعْدِ وَهُنَّ اَلْوَاتِيْ تَهِنَنَ يَسُوعَ مِنَ الْمُلِلِ يَخْدُنْنَهُ ﴿ وَبِينَهُنَّ مَرَيْمُ الْمُجِدَلِّــَةٌ وَمُرْيَمُ الْمُ يَنْفُونَ وَلِمِنَى وَالْمُ انْنِيْ زَبْدَى . ﴿ وَكُنْ فَالْمُأَانَّ الْمُلَاثَةِ جَالَا وَمُلِكَ غِينٍ مِنَ الرَامَةِ أَمُّهُ يُوسُفُ وَكَانَ لَلمِيدًا لِيسُوعَ عِنْ هَذَا دَمَّا إِلَى بِلاطْسَ وَسَأَلُهُ جَسَدَ يَسُوعَ فَأَرَ بِالأَطْنُ أَنْ يُسَلِّمَ ٱلْجَسَدُ. عَنْ فَأَخَذَ يُوسُفُ ٱلْجَسَدَ وَأَمُّتُ فِي كَانِ يَقُ عِنْهُ } وَوَضَهُ فِي قَبْرِهِ الْجَدِيدِ الَّذِي كَانَ قَدْ نَحْنَهُ فِي ٱلصُّغْرَةِ ثُمُّ دَمْرَجَ حَجَرًا غَظَّيًّا عَلَى مَابِ ٱلْقَبْرِ وَمَعْنَى . ١٠٠٣ وَكَانَتْ هُنَاكَ مَرْيَمُ ٱلْعِجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأَخْرَى جَالسَيْنِ مُقَائِلَ النَّبْرِ . ١٤٠٠ وَفِ النَّدِ الَّذِي بَعْدَ النَّهَا وَ الْحَمْرَ رَوْسًا الْكُمَّنَةِ وَالْمَر يسيون إلى يلاطُس جَيْجٍ وَالِينَ أَلِمُ السَّيدُ قَدْ تَذَكَّرُ نَاأَنَّ ذَلِكَ ٱلْمَيْلَ قَالَ وَهُو تَمَّ إِنَّ بَعْدَ لَا نَهِ أَيَام أَقْرِمُ. وَكُلُو فَرْ أَنْ يُضَعِلَ ٱلْقَبْرُ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ لِلسَّلَا يَأْنِي تلامِيدُهُ وَلِسْرِقُوهُ وَيَعُولُوا الشَّعْبِ إِنَّهُ قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فَتَكُونَ ٱلضَّلَالَةُ ٱلْأَخْيِرَةُ شرًّا مِنَ

ٱلأُولَى . عِنْهِ فَعَالَ لَمْمْ يِلاطُسُ إِنَّ عِنْدَكُمْ سُرَاسًا فَافْتَمُوا وَآصَبُطُوا كَا تَلْسُونَ . عِينَهِ فَعَالَ مُشَاوِلًا كَا تَلْسُونَ . عِينَهِ فَاللّهِ فَاللّهِ عَلَمْ الْخَيْرِ وَإِقَالَةِ الْمُؤْسِ

#### ألفصل التامن والعشرون

وي عَلَى السَّبْتِ اللَّهُ عِنْ أَوْلِ الْأَسْوِع جَأَاتْ مَرْيُمُ الْعِدَلِيَّةُ وَمَرْمُ الْأَمْرَى لِنَظْرَا الْكَبْرَ . عِنْهِ وَإِذَا زُلْزَلُهُ عَظِيَّةٌ قَدْ حَدَثَتْ لِأَنَّ مَلَاكَ ٱلَّابِ زُلْ مِنَ السَّآة وَجَأَةَ وَدَعْرَجَ ٱلْجَزَعَنِ ٱلبَّابِ وَجَلَى فَوْقَهُ . ﴿ يَكُنِّ وَكَانَ مُنْظُرُهُ كَالْبُرُقَ وَلْبَاسُهُ أَيْضَ كَا اللَّهِ عِنْ وَمِنْ خَوْفِهِ ٱلْتَمَدَ ٱلْمُرَّاسُ وَسَادُوا كَا لَأَمُواتِ . عَيْمَ فَأَجَالَ اَلْلاكُ وَمَالَ لِلْسَوْةِ لَا تَتَمَّنَ أَنْتُنَ مَلْا عَلَمْتُ أَنْكُنْ كَالْمِلْ يَسُوعَ ٱلْمُعْلُوبَ. كالكا إنَّهُ لَيْسَ هٰهَنَا فَإِنَّهُ قَدْ قَامَ كَمَا قَالَ • تَعَالَيْنَ وَٱ فَلَوْنَ إِلَى ٱلْكَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ مُعْجِعا فيه الرَّبُّ جِيجٍ وَأَشْرُعْنَ وَأَذْعَانَ وَقُلْ لِتُلامِينِهِ إِنَّهُ قَدْ قَامَ وَهُو يَسْبِكُمْ إِلَى ٱلْلِيل وَهْنَاك زُّونَهُ . هَا أَنَا قَدْ قُلْتُ لَكُنَّ . عِنْ فَرَجْنَ مُسْرِعَاتِ مِنَ ٱلْمَدِرِ بَخُوفٍ وَفَرْحَ عَظِيم وَ إِذَرْنَ لِغَيْرِنَ كَاثِمِيدُهُ . ﴿ يَجْجِعَ قَإِذَا يَسْوعُ لَاقًا هُنَّ وَقَالَ سَلامٌ لَّكُنَّ فَدَفَوْنَ وَأَسْكُنَّ فَلَمْتُ وَتَعَدَىٰ لَهُ . جِنْ إِجْ وَحَلَيْهِ قَالَ لَمْنَ يَسْوعَ لَاتَّكُسْ الْمُفانِ وَقَلْ لإخْرِق لِيَذْعَبُوا إِلَى ٱلْجِيلِ وَهُنَاكَ يَرُونَنِي • يَحَيْثِينَ وَفِيَا هُنَّ مَنْطَقِلَتُ أَنَّى فَوْمٌ مِنَ ٱلْحُرَاسِ إِلَّى ٱلْدِينَةِ فَأَخْبَرُوا رُوْسًا ۚ ٱلْكَهَنَةِ بِكُلِّ مَا حَدَتْ . عِينِي فَأَجْمَعُوا هُمْ وَٱلشُّوخ وَتَشاوَرُوا وَأَعْطُوا ٱلْجُدْدُ فَضَّةً كَتِيرَةً كِيَاتِهِمْ قَائِلِينَ فُولُوا إِنَّ لَلامِيذَهُ أَفُوا لَيُسلا وَسَرَفُوهُ وَنَحْنُ نِيَامُ وَإِذَا لَهِمَ هَذَا عِندَ ٱلْوَالِي أَقَمْنَاهُ وَجَمَانًاكُمْ مُطَيِّينَ ، عَيْدٍ مُأَخَذُوا أَفَمَّة وَفَنْلُواكُمْا غَلْمُوهُمْ فَذَاعَ هٰذَا ٱلْقُولُ عِنْدَ ٱلْيَبُودِ إِلَى ٱلْيَوْمِ . ﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّسَالُاسَدُ ٱلْأَحَدُ عَشَرَ فَذَعَبُوا إِلَى ٱلْجَلِلِ إِلَى ٱلْجَبِلِ حَيْثُ أَمْرَهُمْ يَسُوعُ. ﴿ لِلَّهُ إِلَهُ مَأُوهُ تَعَدُوا لَهُ وَلَكِنَ بَسْنَهُمْ شَكُوا ، ﴿ إِلَيْ فَدَنَا يَسُوعَ وَكَلَّمَهُمْ فَا لَا إِلَي قَدَ أَعطت كُلُ سُلطَان فِي ٱلسُّكَاةَ وَٱلْأَرْضِ. حِنْ ﴿ إِنْقَبُوا ٱلْآنَ وَتَلْمَدُوا كُلُّ ٱلْأَمْمِ مُمَدِّينَ إِلَّاهُمُ بُمْمِ ٱلْآبِ وَالِأَبْنِ وَالزُّوحِ ٱلْمُدُسِ عِينَ وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَعْفَظُوا جِيمَ مَا أُوسَيْتُكُمْ بِهِ وَهَا أَنَّا مَعَكُمْ كُلِّ ٱلْأَيَّامِ إِلَى مُسْتَغِي ٱلدُّهْرِ

## الْجُونِيْكُ رَبْنِيَا يَسْفِعَ لَلْلِيْمِ لَلْكِيمِ لَلْكِيمِ لَلْكِيمِ لَلْكِيمِ لَلْكِيمِ لَلْكِيمِ لَلْكِيم لِلْقِلْفِيْسِ مَنْقُدَنَ لَنْ الْمَالُ الْأَوْلُ الْفَهْلُ الْأَوْلُ

على بده إنجيل يسلوع النبيع ابن الذي يحييع كما هو مكثوب إنسان التي ها آنا المرابة المرابط المائي المرابط المرا

يَوْمَا وَأَرْبَمِينَ لَيْلَةً نُجُرُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ مَعَ الْوُخُوشِ وَكَانَتِ ٱلْمَلائِكَةُ تَخَدُّمُهُ. كالله وَبَعْدَ مَا أَسْلِمَ يُوحَنَّا أَنَّى يَسْرِعُ إِلَى ٱلْجَلِيسَ لَ يَحْدِرُ بِإِنْجِيلِ مَلْكُوتِ اللهِ وي قائلا قد مم الأمل وافترت ملكوت افد قدورا وآينوا بالإغيل و والي وفيا كَانَ مَاشِياً عَلَى شَاطِئ بَعْرِ ٱلْجَلِيلِ وَأَى يَسْمَانَ وَأَنْدَدَاوُسَ أَخَاهُ يُلِيِّينِ شَبَّكَا فِي ٱلْجَر لِأَنَّهُمَا كَانَا مَادْنَيْ . وَيُنْكُمْ فَقَالَ لَمْسَا يَسُوعُ ٱتَّبَانِي فَأَجْمَلُكُمْ مَادَّي أَلْكُن . جِنْكُ فَالْوَقْتِ رَّكَا ٱلشَّبَاكَ وَتَبَاهُ . ﴿ إِنَّ إِلَهُ وَجَازَ مِنْ هُنَاكَ قَايِلًا فَرَأَى يَنْفُوبَ بْنَ زَبَدَى وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَهُمَا فِي ٱلسَّفِينَةِ يُعْلِمَانِ ٱلشِّبَاكُ. ﴿ يَهِيْكُمْ فَدَعَاهُمَا لِلْوَقْتِ فَتُرَكَّا أَلِمُهَا زَبْدَى فِي ٱلسُّفِينَةِ مَمَّ ٱلْأَيْمِ أَهُ وَتَبِالْهُ وَيَأْتِلِ وَدَخَلُوا كَفَرْ ٱلْحُومَ وَالْوَقْتِ دَخَلَ ٱلْجُمَرَ فِي ٱلسُّبْتِ وَكَانَ يُبِلِّهُمْ . ﴿ إِنَّهِمْ فَهُوا مِنْ تَتَلِيبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُبَلِّهُمْ كَنْ لَهُ سُلطَانُ لَا كَالْكُتَةِ وَ يُنْهِمُ وَكَانَ فِي عَنْسِيمُ رَجُلُ فِيهِ رُوحٌ عَمِنْ فَصَاحَ يَنْهُم كَالِلا مَا لَنَا وَلَكَ بَا يِسُوعُ النَّاسِرِيُّ أَأْتَيْتَ لِتُهْلَكُنَّا . قَدْ مَرْقَتُكَ مَنْ أَنْتَ إِنَّكَ فَدُوسُ الْحِ. و الله عَالَتُهُمُ اللَّهُ عَالِلا المُرْسُ وَالمُرْخُ مِنَ الرَّجُل . عِلِي خَبَطَهُ الرُّومُ الْجُس وَصَاحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَمَرَجَ بِنْكُ . ٢٢٤ فَلَهِشَ جَبِيهُمْ وَجَمَلُوا بِسَأَلُونَ بَعْضُهُمْ بَمْضاً مَّا مُدِنَّ مَا هَذَا ٱلْأَمْنَ وَمَا هَذَا ٱلتَّمَلِيمُ ٱلْجَدِيدُ فَإِنَّهُ أَيْضًا لِأَمْنَ ٱلْأَرْوَاحَ ٱلْمُسَتَّ بِـُلْطَانِ تَعْلِيمُهُ . بِحَنْثِيْجٌ وَإِفْرَفْتِ ذَاعَ خَيْرُهُ فِي بُفْنَةٍ ٱلْجَلِيلِ كُلِمًا . عَنْقُ وَلَأَ خَرَجُوا مِنَ ٱلْجَمْرِ جَأَاوا إِلَى بَيْتِ شِمَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ مَعَ يَنْعُوبَ وَيُرَحَنَّا ﴿ ﴿ ﴿ وَكَانَتْ حَلَةُ رَحْمَانَ مُكَّاةً بِحُنَّى فَأَخْبَرُوهُ بِأَمْرِهَا . عِنْ فِي قَدَّنَا وَأَقَامَهَا آخِذًا بِيَدِهَا وَالْوَقْتِ فَادَقَهَا الْحَتَى فَصَاوَتَ تَخَذَنَّهُمْ . عَلَيْكِ وَلَا كَانَ ٱلْمَاآ عِنْدَ غُرُوبِ ٱلثَّحْسِ أَحْمَرُوا إِلَهِ كُلّ مَن كَانَدِهِ سُوا وَجِمَ ٱلَّذِينَ بِهِم شَيَاطِينُ عَنْكُ وَكَانَتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّكَ الْجُنْمَةُ عَلَى أَلَابِ ﴿ عِنْهِمْ فَأَرْأَ كَتِيرِينَ مِنْ ٱلْمُذَبِينَ بَأَمْرَاضِ غُطِّقَةٍ وَأَخْرَجَ شَيَاطِينَ كَثِيرِينَ وَلَمْ يَدَعُهُمْ يَكُلُّمُونَ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ ، عِنْ وَقَامَ بَاكِرًا جِدًّا فِي ٱلْمَيْلِ وَمَرَجَ وَفَصَ إِلَى مَكَانٍ قَفْرٍ وَكَانَ يُعِلَى هُنَاكَ. ﴿ إِلَيْهِ فَأَشَالَقَ شِمْنَانُ وَمَنْ مَمَّهُ فِي أَثِرِهِ ﴿ وَلَيْهِ فَلَمَّا وَجَدُوهُ قَالُوا لَهُ إِنَ الْجَمِيمَ يَطِلْبُونَكَ . عَنْ إِلَى اللَّهُمْ لِلْمِرْ إِلَى الْفُرَى الْمُربِيّةِ وَالْكُنُو الأوْ لَهُ مَاكَ أَيْمَا لِأَنَّى لَهُذَا جَلَّتُ \* حِنْكِيٌّ فَكَانَ يَكُوذُ فِي عَلِيهِمْ فِي كُلَّ ٱلْجَلِيلِ ويُمْرُ جُ ٱلشَّيَاطِينَ . هِيْنِهِمْ فَلِهُ إِلَيْهِ أَنْرَصُ وَمَالَهُ سَاجِدًا لَهُ قَالِلًا إِنْ شِلْتَ فَأَنتَ قَادِرُ أَنْ تُعْلَمِ فِي . كِلِيْكِ فَعَنْنَ عَلَيْهِ يَسُوعُ وَمَدَّ يَدَهُ وَلَسْهُ وَقَالَ لَهُ قَدْ شِلْتُ فَأَطْهُرْ . كالله وفها هُو تُكلُمهُ لِلوقت ذَهَبَ عَنْهُ أَلْرَصُ وَطَهْرَ . ولا فا تَشَرَهُ وَصَرَفَهُ سَرِيا جَوْبِهِ وَقَالَ لَهُ أَنْظُرُ لَا تَقُلْ لِأَحْدِ وَلَكِن أَمْضَ فَأَدْ نَفْسَكَ لِرَيْسِ ٱلْكُفَّيَةِ وَقَدِّمْ عَنْ تُطهِركَ مَا أَمْرٍ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لِمُمْ \* عِيْنِي إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ جَسَلَ يُكَادِي وَيُلِيمُ ٱلْخَيْرَ عَتْيَ إِنَّهُ لَمْ يَهُدُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدُخُلَ مَدِينَةً عَلَاتِبَةً فَيَقَ فِي ٱلْخَلَاجِ فِي مَوَاضِعَ مُثْمَرَةٍ وَكَانَ ٱلنَّاسُ مَا تُونَهُ مِن كُلِّ جَهِ

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

ويه وتبد أيام عاد قد على مخرسا لمره . ويه والم أنه في بيت الحاف المجرون على إله أنه يقد من مؤرس المرود والمجار الله و و المان مناطبهم بالكوية . و المنافر الله و المنافرا به المسلم المنه كالمؤرس المنه الم

Digitimad by GOOSTE

لِلْوَقْتِ وَهَلَ سَرِيرَهُ وَخَرَجَ أَمَامَ ٱلجَّبِيمِ حَتَّى دَهِسَ كُلُهُمْ وَعَجْدُوا أَفَهُ فَا بَلِينَ مَا وَأَيْنَا مِثلَ هٰذَا قَطْ . عَنْهِ وَمَادَ تَخَرَجَ إِنَّى أَنْجَرِ فَأَنَّ إِلَيْهِ كُلُّ ٱلْجُنعِ فَكَانَ يُتَلِّهُم كِلْنِهِ ثُمُّ أَجْازَ فَرَأَى لَاوِيَ بْنَ حَلْقَ جَالِسًا عِنْدَ مَا نِمَةٍ أَلِجًا لِهَ فَقَالَ لَهُ أ تَبغى فَقَامَ وَتَبِهُ • كُذُهُ ﴿ وَفِهَا كَانَ مُتَّكَّا فِي بَيْتِهِ كَانَ كَتِيرُونَ مِنَ ٱلْصَّادِينَ وَٱلْحَطَأَةِ مُتَّكِينَ مَمَ يَسُومَ وَكَلِاسِلِهِ لِأَنَّ كَتِينَ مِنْ هُولَا ۚ أَيْمَا كَانُوا يَبْسُونَهُ . ١١٤ فَلَا وَأَى ٱلْكُتَبَةُ وَالْمُرْسِيُونَ أَنْهُ يَأْكُولُهُمَ الشَّادِينَ وَالْخَطَأَةِ قَالُوا لِتَلامِيدِهِ مَا بَالْ مُطَلَّكُم بَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعُ ٱلْمُشَّادِينَ وَٱلْحَطَلَةِ ﴿ كَلَيْكُمْ ظَمَا تَجِمَ يَسُوعُ قَالَ لَمْمُ لَايَمْتَاجُ ٱلْأَصِعَا ۗ إِلَى طَيبٍ لَكِنْ ذَوْدِ الْأَسْفَامِ وَإِنْ لَمْ آتِ لِأَدْعُو مِدْيِقِينَ بَلْ خَطَأَةً . عِنْهِ وَكَانَ تَلامِيدُ يُحَنَّا وَٱلْمَرْيِدِيُّونَ يَسُومُونَ عَجَاآوا وَقَالُوا لَهُ لِلَااَ كَارِيدُ يُوحَنَّا وَٱلْمَرْيِدِينَ يَسُومُونَ وَكَلامِيذُكُ لَا يَصُومُونَ . ١١٨٤ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيمُ بَنُو ٱلْفُرْسِ أَنْ يَصُومُوا مَا دَامَ ٱلنَّرُوسُ مَتَهُمْ . إِنَّهُ مَا دَامَ ٱلْمَرُوسُ مَتَهُمْ لَا يَسْتَطِيمُونَ أَنْ يَسُومُوا عَنْ ال سَتَأْتِي أَيَّامٌ مُّا تَعَعُ فِيهَا ٱلْمَرُوسُ عَنْهُمْ وَحِينَاذٍ يُصُومُونَ فِي قِكَ ٱلْأَيَّامِ . عَنْهُمْ لَيْسَ أَحَدُ تَعْيِطُ دُفْتَةً مِنْ قُوبِ جَدِيدِ فِي قُوبِ وَالْ وَإِلَّا ظَلْبِدِيدُ بَأَخَذُ مِلاَّهُ مِنَ الْبَالِي فَيصِيرُ ٱلْرُقُ أَسْوَا . عَنْهُ وَلَاتَجَسَلُ أَحَدُ خَرًا جَدِينَةً فِي زِفَاقِ عَيْفَةٍ وَإِلَّا فَنَفُقُ ٱلْخُرْ ٱلْجِدِيدَةُ ٱلزِّكَانَ وَزَّانَ ٱلْخَرُ وَتَكَفُ ٱلزِّقَانُ الْكِنْ يَلِنِي أَنْ تُجْمَلَ ٱلْخُرُ ٱلْجِدِيدَةُ فِي نِكَاقِ جَدِيدَةِ . عَلَيْهِ وَأَجَازَ فِي ٱلسُّبْتِ بَيْنَ ٱلزُّدُوعَ فَجَلَ كَلَاسِنْهُ وَهُمْ سَافِرُونَ يَعْلَمُونَ ٱلسُّنْلِ . عِنْ السَّبْ مَثَالَ لَهُ ٱلْمَرْ يِسِيُّونَ ٱنظر يَلَاذًا يَفَلُونَ فِي ٱلسُّبْ مَا لا يَملُ. كاللَّهُ مُمَّالًا لَهُمْ أَمَّا قَرَأَتُمْ قَطُّ مَا فَسَلَ دَاوُدْ حِينَ احْتَاجَ وَجَاعَ لهُوَ وَٱلَّذِينَ مَتَّ ا والما كُفْ دَمَلَ بَيْتَ أَمَّةِ فِي عَدِ أَيِا آدَ وَيْسِ ٱلْكَنْهَ وَأَحْسَلَ خَبْرُ ٱلتَّسِمَةِ ٱلَّذِي لَا يَعَلُّ أَكُلُهُ إِلَّا الْمُكَنَّةِ وَأَعْلَى لِلَّذِينَ مَمَّهُ . عِنْ إِلَى أَمَّ إِنَّ السُّبْتَ جُمِلَ لِأَجْل ٱلْإِنْسَانِ لَا ٱلْإِنْسَانُ لِأَجلِ ٱلسُّبْتِ. ٢٢٤ فَأَنْ ٱلْبَشْرِ إِذَنْ هُوَدَبُّ ٱلسُّبْتِ أَيْسًا

#### أَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

وَدَخَلَ ٱلْجَمْمَ أَيْضًا وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلُ يَلُهُ يَالِمَةٌ . ﴿ يَهِمْ وَكَانُوا يُرَاقِبُونَهُ هَلْ بَعْنِهِ فِي ٱلسُّبْتِ لِكِي يَشْكُوهُ . عِنْ فَالْ لِرَّبْلِ ٱلْإِسِ ٱلْبِ فَمْ إِلَى ٱلْوَسَطِ. اللَّهُ مُّ قَالَ لَمْمُ أَخَيْرُ نَجِـلُ أَنْ يُفْعَلَ فِي السُّبِّتِ أَمْ شَرُّ أَنْ تُخْلَصَ نَفْسُ أَمْ مُلكَ . فَعَنْوا . عِنْهِ فَأَدَادَ تَظَرَهُ فِيهِمْ بِنَيْظٍ وَهُوَ مُنْتَمُ لِمَنَى فُلُوبِهِمْ ثُمَ قَالَ الرَّجُلِ ٱمْدُدُ يَدَكَ فَلَمُعَا صَلَحَتْ يَدُهُ صَحِيمَةً ﴿ ١٩٨٨ فَحَرَجَ ٱلْمُرْسِينُونَ وَلَوْفُتِ كَآثَرُوا طَلْيُ هُمْ وَآفِيْرُودُسِيُّونَ لِكِي يُهِلِكُوهُ . عِنْ إِنَّا أَضَرَفَ يَسُوعُ مَمَّ تَلْصِيدِهِ إِلَى الْجُر وَتَهَهُ جَمْ كَيْرُ مِنَ ٱلْجِيلِ وَٱلْيُودِيَّةِ عَيْدٍ وَأُورَشَلِيمَ وَأَذَومَ وَعِيرِ ٱلْأَرْدُنِ وَيَمُن عَوْلَ صُودَ وَصَيْدًا جُمْ كَثِيرٌ وَقَدْ تَعِمُوا بَاصَنَمَ فَأَوَّا إِلَيْدِ ، عِنْ إِنَّا فَأَمَرَ تَلامِيذُهُ بأن لْلازِمَهُ سَفِينَةٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْجُمْمِ لِلْلاَيْزَخُوهُ . عَنْهَا لِأَنَّهُ كَانَ يَشْفِي كَثِيرِينَ حَقّى كَانَ كُلُّ مَنْ بِهِ ذَآ يَهَافَتُ مَكَيْهِ لِللَّهُ . ﴿ لِيَهِيْ إِنَّاكُ وَكَانَتِ ٱلْأَزْوَاحُ ٱلْفِتَ أَإِذَا رَأَنُهُ تَخِرُّ أَمَامَهُ وَتَصْرُخُ قَالِمَةٌ عِلَيْهِ إِنَّكَ أَنْتَ أَنِنَ أَنْهِ مَيْتُهِرُهَا كَتِيرًا أَلَّا تُطَهِرُهُ. عِنْ فَمَ صَمِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَدَعَا ٱلَّذِينَ أَرَادَهُمْ فَأَقْبُلُوا إِلَيْهِ ﷺ وَعَيْنَ مِنْهُمْ ٱلْتَى غَشَرَ لِيكُونُوا مَهُ وَلِيُرْسِلُهُ لِلْكِرَازَةِ عِنْهِ وَأَعْلَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَشْفُوا ٱلْمُرْضَى وَيُخْرِجُوا ٱلشَّياطينَ. عَنْهِ وَجَمَلُ لِيَمْنَانَ أَمْمَ يُطِرُسَ . عَنِيْجَ وَبَعْدَهُ يَنْقُوبُ بْنُ زَبَدَى وَيُوحَنَّا أَخُو يَنْقُوبَ وَجَسَلَ لَمْمًا أَسْمُ بُوَازَجِسَ أَي أَنْبَى ٱلرَّعْدِ ﴿ كِيْرَاكِمْ ثُمَّ أَنْدَرَاوْسُ وَفِيلِسُ وَيَرْتُلْمَاوْسُ وَمَتَّى وَقُومًا وَيَنْقُوبُ بْنُ حَلْنَى وَتَدَّاوْسُ وَسِمْمَانُ ٱلْفَافُويُّ ﴿ وَيَهوذَا ٱلْإِنْحَرَا يُوطِيُّ الَّذِي أَسْلَمَهُ وَإِنَّا إِلَى اللَّبِي فَأَجْتُمَ أَيْسًا جَمُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِدُوا وَلَا أَنْ يَأْكُلُوا خَبْرًا . عِنْهِ وَسَمِّ ذَوْوه فَرَجُوا لِيُسكُوهُ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّهُ شَارَدُ ٱلْمُقُلِ. وَأَمَّا ٱلْكَتَبَةُ ٱلَّذِينَ أَزُلُوا مِنْ أُورَشَلِيمَ فَتَالُوا إِنَّ فِيهِ مُعَلَ زَبُوبَ وَإِنَّهُ رَئِس ٱلشَّيَاطِينِ نُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ . عَنْ اللَّهِ عَدَعَاهُمْ وَقَالَ لَمْمُ بِأَمْثَالِ كَيْفَ يَعْدِرُ شيطانُ أَنْ غُرْجَ شَيْطًانًا . ويَهُمْ وَإِنَّا إِذَا الشَّعَتْ عَلْكُهُ عَلَى تَفْسَهَا فَلَا يُمكنُ لِنِكَ المَلكة

أَنْ تَلْبُنَ. \$25 وَإِذَا انْتُمَمْ بَيْتُ عَلَى تَفْسِدُ وَلا يُسْكُنُ لَوْلِكَ الْبَيْتِ الْ يَشْتَ الْ يَشْتَ وَلا يُسْكُنُ لَهُ الْنَ يَبْتَ الْ يَشْتَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

#### ألفصل الرايغ

كاللهُ وَأَخَذَ أَيْمَا لِبَلِّمُ بِجَانِبِ ٱلْجَرِ فَأَخْفَى إِلَيْهِ جَمْ كَثِيرٌ حَقَّى إِنَّهُ رَكِ ٱلسُّفِيفَ ﴿ وَجَلَنَ فِي ٱلْهُرْ وَكَانَ أَجْمُهُ كُلُّ بِجَائِبِ ٱلْهُرِ عَلَى ٱلْأَدْضِ . ١١٤ فَعَلَّمُمْ أَشَا كَثِيرَةً بِأَمَالِ وَقَالَ لَمْمُ فِي تَتَلِيهِ يَهِي أَتَمُوا مَهُوذَا ٱلزَّارِعُ خَرَجَ لِيَزْرَعَ عَلَيْ وَفِيا هُوَ يَزْرَعُ سَفَطَ ٱلْبَصْلُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَأَنْتُ مُلُودُ ٱلدُّمَاءَ وَأَكَافُ . ﴿ وَالْبَصْلُ سَعْطَ عَلَى أَرْضَ حَجرَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثُرَابٌ حَكَثِيرٌ ظِلُوقَتِ نَبَتَ إِذْ لَيْسَ لَهُ خُقُ زُّابِ . عَنْ عُلَمَا مُرَقَّتِ النَّمْسُ احْتَرَقَ وَحَيْثُ لَمَّ يَحِثُنْ لَهُ أَصْلُ بَيسَ . كَلُّهُ وَبَعْضُ سَفَطَ فِي ٱلدُّوكِ فَطَلَمَ ٱلدُّوكُ وَخَنَّهُ فَلَمْ يُنطِ قُمًّا. يَنْهُمْ وَبَعْضُ مَعْطَ فِي الأَرْضِ الْجَيْدَةِ فَارْتَفَمْ وَغَي وَأَعْلَى غُرًا أَثْمَرَ الْوَاحِدُ كَلالِينَ وَالْآخَرُ سِينَ وَالْكُورُ بِلَّ . وَهُمَ مُمَّ قَالَ مَنْ لَهُ أَذْمَانِ سَامِينَانِ فَلَيْتُمْ . وَإِنَّ لَلْمَا أَنْفَرَدَ سَأَلَهُ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَمَ ٱلِأَنِّي عَشَرَ عَنِ ٱلْمُثَلِ. عَنْ اللَّهِ مَثْرَفَةً سِرْ مَكُونِ اللهِ وَأَمَا أُولَكَ الَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ فَكُلُّ شَيْء لَمْم بِأَمَالِ عَلَيْهِ لَكِي بَظُرُوا تَظْرًا وَلَا يَرُوا وَيَسْمُمُوا لَهَامًا وَلَا يَفْهِمُوا لِثَلَا يُعُومُوا فَتُنْفَرَ لَمْمُ زَلَاتُهُم . عِلَيْكُ ثُمَّ قَالَ أَمَا تَمْ فُونَ هَذَا ٱلْكُلُ فَكُفَ تَلْمُونَ سَائِرَ ٱلْأَمْثَالِ. عَنْ ﴿ أَزَّا مِعْ مُرْدَعُ ٱلْحَلِّمة . واللهِ وَاللَّذِينَ عَلَى الطَّرِيقِ حَيْثُ أُزْرَعُ الْكَلِفَ أَهُمُ الَّذِينَ فِي خَالِ تَعَاجِمُ تَعِيْ ٱلشَّيْطَانُ وَيَدْهَبُ إِلْكُلِمَةِ ٱلْزُرُوعَةِ فِي ظُوْرِيمٍ \* ﴿ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ ٱلَّذِينَ زُرِعُوا عَلَى ٱلْأَرْضَ ٱلْحَبِرَةِ هُمُ ٱلَّذِينَ لِمُعُونَ ٱلْكِلِمَةَ وَيَقْلُونِهَا مِنْ سَاعَتِهِمْ بِفَرَحِ عِلَيْهِ وَلَكِينَ لَيْسَ لَمْمَ فِيهِمْ أَصْلُ وَإِنَّا هُمْ إِلَى حِينِ ثُمَّ إِذَا حَدَثَ ضِيقٌ أَوَ أَصْطِحَكُ مِن أَجلِ ٱلْكِلَّمَةِ ظَالُوَقُتِ يَشْكُونَ . ١٠٠ وَأَلَوْ وَنَ زُرعُوا فِيهَالشَّوْكِ هُولاً عَمْ ٱلَّذِينَ يَتَحُمُونَ ٱلْكَلَمَةَ كَانِيْكُ وَهُمُومُ ٱلدُّهُرِ وَخِدَاعُ ٱلْنَتَى وَسَارُ ٱلضَّهَوَاتِ ٱلْأَخْرَ تَعْخُلُ وَتُخْتَقُ ٱلْكَلَّمَةُ فَتَصِيرُ إِلا غُرَّةِ . ١٠٠ وَالَّذِينَ زُرْعُوا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ هُمْ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ٱلكَلِيةَ وَمَقَالُونِهَا فَصْلُونَ ثَمْرَةَ ٱلْوَاحِدُ كَلاَيْنُ وَٱلْأَثَرُ سَيْنَ وَٱلْآخُرُ مِنَهُ . وقال لْمُ هَلْ يُؤْقَى بِالسَّرَاجِ لِيُوضَعَ تَحْتَ ٱلْمِكْيَالِ أَوْ تَحْتَ ٱلسَّرِيدِ أَمْ لِيُوضَعَلَى ٱلْمُنَادَةِ -وَ اللَّهِ عَالَمُ لَيْسَ خَنَّى إِلَّا سَيْظُهُرُ وَلَاحَدَثَ لِيكُتُمْ بَلْ لِيُطْنَ . ١١٤ مَنْ لَهُ أَذْ تَلْو سَامِنَانِ فَلْنَعْمْ . عَنْ وَقَالَ لَمْمُ تَبَعُرُوا فِيَا تَعَفُونَ فَإِنَّهُ بِالْكُيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يَكَالُ لَكُمْ وَلَوْدُونَ بَهُ وَيَهِ لِأَنَّ مَنْ لَهُ لِيُعلَى وَمَنْ لَلِسَ لَهُ فَالَّذِي لَهُ يُؤخذُ مِنْهُ . وَعَالَ مَثَلُ مَلُكُوتِ آفَةٍ كَفُسل رَجْل يَبْذُرُ ٱلزَّرْعَ فِي ٱلْأَرْضَ ١١٤ وَيَكُمُ وَيَقُومُ لَلَّا وَهَادًا وَالزُّرعُ نِنْمِي وَيَطُولُ وَهُو لَا يَشْمُرُ عِلَيْكَ لِأَنَّ الْأَرْضَ مِنْ نَفْسِها غُرْجُ أَوُّلَا ٱلنُّسْبَ ثُمَّ ٱلنُّمُ إِلَى ثُمَّ ٱلْجُنْطَةَ ثُمَّنَائِةً فِي ٱلسُّمْدُلِ. ﴿ يَهِينَ إِفَا أَدْوَكُ ٱلحُّرُ فَالْمِوْتُ السَّالُ أَلْفُهِلَ لِأَنَّ ٱلْحُصَادَ قَدْ عَانَ . وَقَالَ عِاذًا نُصِّبُ مَلْكُوتَ أَهُم أَمْ أَيُّ مَثَلَ نَقُلُهُ لَهُ . ١٢٠٠٤ إِنَّهُ مِثْلُ حَبَّةٍ ٱلْحَرْدَلِ ٱلَّتِي حِينَ تُرْدَعُ فِي ٱلْأَرْضِ تَكُونُ أَصْغَرَ جِيمِ ٱلْخُبُوبِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ١٠٢٤ فَإِذَا ذُرِعَتِ ٱدْتَفَتَ فَصَادَتْ أَكْثَرَ مِنْ جِيمِ ٱلْفُولِ ثُمُّ تُخْرِجُ أَعْمَانًا كَيرَةً حَتَى إِنَّ طُيُودَ ٱلسَّمَّةَ تَسْتَطِيمُ أَنْ تَسْتَطِ لَ فِي

Digitized by GOOSTE

ظلما . \$25 وَيَكْتِدِ مِن بِعَا هِذِهِ الأَمْتَالِ كَانَ يُحْتَلَيْهُمْ وَلِي الْحَلْوَةُ عَلَى حَسِمَ مَا كَانُ الْمَسْلَمُ مَا لَكُونَهُمْ وَفِي الْحَلْوَةُ وَلَا يَشِيرُ الْحَالَمُ الْمَالُمُ الْحَلَمُ اللّهُ وَفِي الْحَلَمُ اللّهُ وَلَا يَشْرُهُ لَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### ألفصل الخامس

عِنْهِ وَأَوَّا إِلَى عِبْرِ ٱلْجَرِ إِلَى بُشْعَةِ الْجِرْجِسِينَ . عَنْهُ وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ ٱلسُّفِيتَ ةِ لِلْوَقْتِ اسْتُمَابَلُا مِنَ الْمُهُودِ رَجُلُ فِيهِ رُوحٌ نَجِسٌ ﴿ ﴿ كُنَّا كُنَّا فِي الْمُهُودِ وَأَ مِكُنْ أَحَدُ تِقْدِرُ أَنْ يُوثِقَهُ وَلَا بِالسَّالِسِ فَي فَي إِلَّهُ كَثِيرًا مَا أُوثِنَ بِثُيُودٍ وَسَلاسلَ فَعْلَمُ ٱلسُّلَاسِلَ وَكُثُرُ ٱلْثُيُودَ وَلَمْ يَسْتَعِلْمُ أَحَدُ أَنْ يَفْسَكُ . عَنْ اللَّهُ وَكَانَ دَائِما لَلْا وَمَهَازًا فِي ٱلْمُبُودِ وَبَيْنَ ٱلْجَالِ يَسِيحُ وَيَهْنُمُ بِالْجِهَازَةِ . عِنْ لَمُنا رَأَى يَسُوعَ عَنْ بُندٍ بَادَدَ إِلَيْهِ وَتَعَدَلُهُ عِنْهِ وَمَّاحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَا يَلَامَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْن أَنْهِ ٱلْمَلِيُّ أَشْخَلِتُكَ بِأَنْهِ لَا تُمَدِّينِي . ﴿ يَهِي لِأَنَّهُ كَأَنَ يَقُولُ لَهُ أَخْرُجُ مِنَ ٱلرُّجُلِ أَيِّكَ ٱلْأُوحُ ٱلنَّجِسُ. ﴿ يَهِيْكُ وَسَأَلَهُ مَا ٱلنَّكَ فَقَالَ ٱلنِّي جَوْقَةُ لِأَمَّا كَغِيرُونَ. وَسَأَلُهُ كُتِيرًا أَلَّا يُسْلَمُمُ إِلَى خَارِجِ ٱلْبُقَةِ . عِنْهِ وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ ٱلْجُبُلِ فَعَلِمْ عَظِيمٌ مِنَ أَفَكَازِيرِ يَرَى عِنْ اللَّهِ عَلَمُ أَلَشَاطِينَ قَائِينَ أَرْسِكَ إِلَى ٱلْحَادِيرِ لِنَفْخُلُ فِيهَا. ﴿ إِنَّهِ فَنِي الْحَالِ أَذِنَ لَهُمْ يَسُوعُ فَخَرَجَتِ ٱلْأَوْرَاحُ ٱلْجِمَةُ وَمَخَلَتْ فِي الْخَنَاذِيدُ مُوْتَبُ الْقُطِيمُ عَن الْجُرُفِ إِلَى أَلْجُرِ وَكَانَ غُوَّ أَلْتَيْنِ فَأَخْتَقَ فِي أَلْجُرِ. واللهُ مُرْبُ رُعَانُهُ وَأَخْبَرُوا مَنْ فِي ٱلْمِينَةِ وَفِي ٱلْخُلُولِ تَحْرَجُوا لِيَرُوا مَا حَدَثَ عِنْ وَأَوَّا إِلَى يَسُوعَ فَنَظَرُوا ٱلْجُنُونَ جَالِساً لَهِساصِيعَ ٱلْمَثْلِ غَنَافُوا. ﴿ يَهُمْ وَأَخْبَرَهُمُ ٱلتَّاظِرُونَ بِسَا جَرَى لِلْجَنُونِ وَإِلْرِ ٱلْمُثَاذِيرِ • ﴿ يَهِي تَجَسَلُوا يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَصَرفَ عَنْ تَخْرِمِهُ • عَنْهُ \$ وَلَّا رَكِ ٱلسُّفِينَةُ جَلَ ٱلَّذِي كَانَ خَنُونًا يَسْأَلُهُ أَنْ يَكُونَ مَنَّهُ. عَنْهُ فَلَمْ يَدَعُهُ لَكِنْ قَالَ لَهُ ٱذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ إِلَى ذَوِيكَ وَأَخْبِرُهُمْ عَاصَنَمَ الرُّبّ إِلَّكَ وَرَحْتِهِ لَكَ . ﴿ وَعَلِي مُذَعَبَ وَمَلَتِنَ يُنَادِي فِي ٱلْمُدْنِ ٱلْسَنْرِ بِمَا صَنَعَ بَسُوعُ إلَيْهِ وَكُلْ ٱلْجُسِمُ يُتَجُّبُونَ . عَنْ ﴿ وَلَا جَازَ يَسُوعُ أَيْمَا فِي ٱلسُّفِينَةِ إِلَى ٱلسُّرِ أَجْمَمُ إلَّكِ جَمْ كَتِيرٌ وَكَانَ بَجَانِبِ ٱلْجَرِ . ﴿ وَإِنَّ فَأَنَّى إِلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ رُوْسَاءَ الْجَسَم أَسَمُهُ وَإِيْرُ وَلَمَا زَآهُ خَرَّ عَلَى قَدْمَنِهِ ﴿ وَمَالَهُ كَثِيرًا فَالِلَّا إِنَّ انْبَقِي مُشْرِفَهُ عَلَى الْمُوتِ فأت وَمَنْمُ يَدَكَ عَلَيْهَا فَتَغُورُ وَتُحْيَا . ﴿ يَهِيْكُ فَلَهُمْ مَمَّهُ وَتَهِهُ جُّمْ كَثِيرٌ وَكَافُوا يَزْهُونَهُ . عَنْهُ وَإِنَّ أَمْرَأَةً بِهِـَا زُّفُ دَمِ مُنذُ أَثْنَىٰ عَشْرَةً سَنَةً ﴿ اللَّهُ وَقَدْ كَابَدَتْ كَثِيرًا عِنْ أَطِيًّا كَتِيرِينَ وَأَنْفَتَ كُلُّ مَا لَمَا وَلَمْ تَسْتَفِ دْ شَيْنًا بَلْ صَادَتْ إِلَى حَالَةِ أَسوأً. عَلَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَشَّتْ قُوْمُ عَلَيْهِ لِأَنِّهَا كَالْتُ إِنْي إِنْ مُسَسْتُ وَلَوْ قُوْبَهُ رِنْتُ . عَلَيْهِ وَلِلْوَمْتِ جَفَّ مَسِيلُ دَيهَا وَشَمَرَتْ بِي جِنْهَا أَنَّهَا مَرْتُ مِنْ دَآنِهَا . عَنْهِ وَفِي الْمَالِ شَمَرَ يَسُوعُ فِي تَسْبِهِ بِالْفُرَةِ الَّي خَرَجَتْ مِنْهُ فَأَنْتُمَتَ إِلَى ٱلْجَنْمُ وَقَالَ مَنْ مَنْ ثِيَابِي . ﴿ ﴿ وَقَالَ لَهُ تَلَامِيلُهُ زَى اَلْجُمْعَ يَوْضُكَ وَتَقُولُ مَنْ مَسْلِنِي · عَيْمِينَ فَأَدَادَ أَفَارَهُ لِسَبَرَى أَلِيِّ فَسَلَتْ ذَٰلِكَ كُلُهُ . عِنْ فَالَ لَمَا يَا أَنِهُ إِيَّانُكِ أَرَاكِ فَاذْهَبِي بِمَلَامٍ وَكُونِي مُعَافَاةً مِنْ ذَا يَكِ عِنْهِا هُوَ يَكُمُّ مِلَّا ذَوُو رَئِيسِ أَلْجُمْرِ قَالِمِينَ إِنَّ ٱبْنَتَكَ قَدْ مَاتَت فَلِمَاذَا تُعْبُ ٱلْمَلِمَ بَعْدُ . ٢٠٠٤ فَلَمَا كَيمَ بَسُوعُ مَا تَكَلَّمُوا بِهِ قَالَ لِيَ نِسِ ٱلْجَمْعِ لَا تَحْفُ آمِن فَقَطَ

الله المنظمة المنا بينية إلا إطاس وتنفوب ولا الما ينفوب. المنظرة وجانوا الم بين المنظرة المنظرة وجانوا الم بين المنظرة المنظر

#### ألفضل السادس

وَمَرْجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى وَطَنِهِ وَتَهِمُهُ لَلامِيلُهُ. ﴿ وَلَمَا كَانَ ٱلسَّبْتُ طَقِقَ لِيلَمْ فِي أَغْمَم وَكَثِيرُونَ إِذْ سَمِوا بَهُوا مِنْ تَتَلِيهِ قَائِلِينَ مِنْ أَنْ لَمْنَا هُذِه كُلَّمَا وَمَا هٰذِهِ ٱلْجِحْمَةُ ٱلَّتِي أَعْلِيَهَا وَٱلْمُؤَاتُ ٱلِّتِي يُجْرَى مِثْلَمَا عَلَى يَدْنِهِ. ﴿ وَهُمْ ۗ ٱلْيُسَ هٰذَا هُوَ الْفُكِرُ أَبْنَ مَرْيَمَ وَلَغَا يَعْنُوبَ وَيُوسَى وَيَهُوذَا وَسِمْكَنَّ · أُوَلَيْسَتْ أَخَوَانُهُ لَهُمُنَا عِدْنَا. وَكَانُوا يَشْكُونَ فِيهِ. عَنْهِ فَقَالَ لَمْمْ يَسُوعُ إِنَّهُ لَا يُكُونُ نَيُّ لِلا كَرَامَةِ إِلَّا فِي وَمَلَهِ وَبَيْنَ أَقَادِيهِ وَفِي بَيْتِهِ . عَيْنِ وَلَمْ بَسْتَطِمْ أَنْ يَضْنَعَ هُنَاكَ شَيْنًا مِنَ الْمُؤْاتِ غَيْرًا أَنَّهُ وَضَمَ يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَأَيْرَاهُمْ . عَنْ اللَّهِ وَكَانَ يَتَّجُبُ مِنْ عَدَم إِيمَانِهم. مُ جَالَ فِي ٱلْمُرَى ٱلْحَيِطَةِ لِيَلَمُ . عِنْ وَدَعَا ٱلِأَنِّي عَشَرَ وَجَعَلَ لُرُسَلُمُ ٱتَحَيْن ٱتُحَيْن وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَدْوَاحِ ٱلنَّهِيةِ فَيَهِيجٍ وَأَوْسَاهُمْ أَنْ لَا أَخْدُوا شَيًّا فِعلْ بق إِلَّا عَمَا فَعُطَ لَا يِزُودًا وَلَا خُبْرًا وَلَا نُحَلِّما فِي مَنْاطِتِهِم عَنْكُ إِلْ يُحْتَذُوا بِمَال وَلَا يَلِسُوا فَوْيَنِ . كَيْنِهِ وَقَالَ لَمْمُ أَيْ بَيْتِ دَخَلْتُمُوهُ فَكُونُوا فِيهِ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ . وَمَنْ لَا يَشِكُمُ وَلَا يَسْمَ لَكُمْ فَإِذَا ذَهَبُّمْ مِنْ هُسَاكَ فَٱنْشُوا غُبَارَ أَدْجُكُمُ شَهَادَةً لَمْمَ . ١١٤٤ فَمَرَجُوا وَكَرَّزُوا بِٱلنُّوْبَةِ ١٤٤٤ وَأَخْرَجُوا شَيَاحَانِ كَثِيرِينَ وَمَسْخُوا إِلزُّبِ مَرْضَى كَثِيرِينَ مُشَفُوهُمْ . عَلَيْهِ وَسِمَ هِيرُودُسُ ٱلْمِكُ لِأَنَّ أَعَمَهُ كَانَ قد أَشْتَمْ قَالَ إِنَّ يُوحَنَّا ٱلْمُمَنَّانَ قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ هٰذِهِ ٱلْقُواتُ مُسَلُ بِهِ. عِنْهِ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِلِيلًا وَآخَرُونَ إِنَّهُ نَيْ كَأَحَدِ أَلَا نَبِياد . عِنْهِ ظلمًا سِمَ هِيرُودُسُ كَالَ إِنَّ يُوحَنَّا الَّذِي تَعَلَّمْتُ أَنَّا رَأْسَهُ قَدْ ظُمَّ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . والمن عيرُودُس كَانَ قَدْ أَرْسَلَ وَأَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأَوْتَعْتُ فِي السِّفِي مِنْ أَجْل هيرُودِيًّا أَمْرَأَةٍ أَخِيهِ فِللِّسَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَرَّوْجَهَا ﴿ عَلَيْكُ فَكَانَ يُوحَنَّا يَقُولُ لِمِيرُودُسَّ إِنَّهُ لَا يَهِلُّ لَكَ أَنْ تُكُونَ لَكَ أَمْرَأَهُ أَخِكَ . ٢٢٠٠ وَكَانَتْ هِيرُودِنَّا تَقَرَّصُنهُ وَزُيدُ قُلُهُ فَلَمْ تَسْتَطُمْ ﴿ وَهُمْ لِأَنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَخَافُ مِنْ يُوحَنَّا لِيلْبِ إِنَّهُ رَجُلُ بَارُّ وَقَدْيِسُ وَيُحَافِظُ عَلِيهِ وَكَانَ يَصْنَمُ أَمُودًا كَتِيرَةً عَلَى حَسَبِ مَا سَعَمَ مِنْهُ وَيُصني إلَيه مَا أَنْسَالًا . عَنْهُ وَلَا كَانَ ٱلْيُومُ ٱلْلُوَافِقُ وَقَدْمَنَعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْلِيهِ عَشَا السَّلَمَانِهِ وَقُوادِ الْأَلُوفِ وَأَعْيَانِ الْجَلِيلِ عِنْ ﴿ وَخَلَتِ النِّتُ هِيرُودِيَّا وَرَقَمَتْ فَأَغَبَتْ هررُودُسَ وَٱلْمُتُكِينَ مَمَهُ فَقَالَ ٱلْمِكِ لِصَبِيْةِ سَلِينِي مَا أَرَدْتِ فَأَعْطِيكِ عِيامٍ وَحَافَ لْمَا أَنْ تَهَا سَأَلَتِ مِنْي أَعْلِكِ وَلَوْ ضَفَ مَلْكُنِّي . وَيَعْ فَرَجَتْ وَوَالْتَ لِأَمَا مَاذَا أَسْأَلُهُ . قَالَتْ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمُمَدَّانِ . ﴿ وَلَلْوَقْتِ دَخَلَتْ عَلَى ٱلْمَكِ مُسْرِعَةً وَسَأَلَتْ قَائِلَةُ أُوبِدُ أَنْ تُعْلِينِي عَلَى ٱلْعُودِ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمُسَدَّانِ فِي مَلْبَقِ . عَيْ فَأَسْتَخُوذَ عَلَى الْمِكِ حُرْنُ شَدِيدٌ وَلْكِنَّهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْبَدِينِ وَٱلْتُكْنِينَ مَمَهُ لَمْ يُرِهُ أَنْ يَسُدُّهَا وَلَمَا عَنِهِ أَنْفُذَ سَبَّافًا وَأَمْرَ أَنْ يَأْتِي رَأْسِهِ فِي طَبَق . فَأَصْلَقَ وَتَعَلَمُ وَأَسَهُ فِي ٱلسَّمِن ﴿ وَأَنَّى رَأْسِهِ فِي طَبِّق وَدَفَعَهُ إِلَى ٱلصَّبِيَّةِ فَدَفَتُهُ ٱلصَّبِّيَّةُ إِلَى أَمَّا . وَسَمِ لَامِيدُهُ غَبَّاوا وَأَخَذُوا جُنَّهُ وَوَصَنُوهِا فِي قَبْرٍ . عَنْهِ وَأَجْمَمُ ٱلزُّسُلُ إِلَى يَسْوعَ وَاخْبَرُوهُ بَجَمِيعٍ مَا عَلُوا وَعَلُمُوا ﷺ قَتَالَ لَمُمْ هَلُمُوا وَحَدُكُمْ إِلَى مُوضِع قَفْرٍ وَاسْتَرِيحُوا عَلِيسَلًا . لِأَنْ ٱلْقَادِمِينَ وَالذَّاهِبِينَ كَانُوا كَتِيمِنَ فَلَمْ تَحَسَّنُ لَمْمُ فُرَضَةً

Digitimad by GOOSTE

لِلأَكُلِ . ١٢٠٤ فَرَكِبُوا ٱلسُّنِينَة وَٱلْطَقُوا إِلَى مَوْضِمٍ قَفْرٍ مُفَرِدِينَ . ١٤٤٤ فَرَأَوْهُمُ ذَاهِ بِينَ وَعَرَفَ كَثَيْرُونَ فَأَسْرَعُوا إِلَى هُنَـاكَ رَاجِلِينَ مِنْ كُلُ ٱلْمُدُنِ وَسَقُوهُمْ . جِنْ فَلَا خَرَجَ يَسُوعُ أَبْصَرَ جَمَّا كَثِيرًا فَضَأَنْ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا كَرْفَان لَا رَاعِي لْمَا وَمَثِينَ يُلِلِّهُمْ أَشُيَّا ۚ كَثِيرَةً . عِنْ ﴿ وَبُعْدَ سَاعَاتِ كَثِيرَةٍ ذَنَا إِلَيْهِ لَلامدُهُ وَقَالُوا إِنَّ ٱلْمُكَانَ فَقُر وَالسَّاعَة قَدْ فَاتَتْ عِنْ فَالْمُرْفَعْ لِنَدْعُوا إِلَى ٱلضَّيام وَٱلْمُرى ٱلْمَرِيبَةِ وَيَبِنَاعُوا لَمْمُ مَا يَأْكُلُونَ . عِنْ قَالَمَايَهُمُ قَالِدٌ أَعْلُوهُمْ أَنْتُمْ لِأَكْلُوا . فَتَأْلُوا لَهُ أَنْذَهَبُ فَنَبَتَاعُ خُبْزًا بِمِنْتَى دِيَادٍ وَنُسْطِيهِمْ لِيَأْكُلُوا . ١٤٣٤ فَقَالَ لَهُمْ كُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ مُلْتِرُ اذْهَبُوا وَٱنْظُرُوا . فَلَمَّا تَحَتَّمُوا قَالُوا خَسَةٌ وَسَمَكَتَانِ . عِنْ كَا مُرَهُمُ أَنْ تُجلسُوا الجُمِيمَ حَلِقَةَ حَلِقَةَ عَلَى ٱلنَّفِ ٱلأَخْضَرِ عِنْهِ فَا تَكَأُوا زَمْرَةَ زُمْرَةَ مِنَّةَ مِنْهُ وَخَمِينَ خَــينَ . ﴿ إِنَّهِ وَأَخَذَ ٱلْحُسَٰةَ ٱلْأَدْعَفَةَ وَالسَّكَتَيْنِ وَنَظَرِ إِلَى ٱلسَّمَا ۖ وَإِذَكَ وَكَــير ٱلْأَرْفِقَة وَأَصْلَى لِتَلامِيذِهِ لِقَدِّمُوا إِلَيْهِمْ وَقَدَّمَ ٱلشَّكَتَيْنِ عَلَى ٱلْجَبِيمِ. 318 كَاكْلُوا جَيِهُمْ وَشَبِمُوا عِنْ وَوَفَهُوا مَا فَعَلَ مِنْ ٱلْكِتْرِ ٱثْنَى عَثْرَةَ فَتُمَّ كَالُوءَ مَمَ مَا فَعَلَ مِنَ الشَّمُكُنَيْنِ . بِهِي كَانَ الْآكِلُونَ خَمَّةً آلَافِ رَجُلٍ . يَجَيْلِ وَلِوَمَّتِ أَسْطَرُ كلاسِدَهُ أَنْ يَرَكُوا ٱلسُّفِينَةَ وَيَسْفُوهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ إِلَى بَيْتَ صَيْدًا حَتَّى يَصْرِفَ ٱلْجُنمَ. كِلْهُمْ وَلَا وَدَّعَهُمْ ذَهِبَ إِلَى ٱلْجُبَلِ لِلْعَلَى . كَانْتِهُ وَعِنْدُ ٱلْمُنْآءَ كَانْتِ ٱلسَّفِينَةُ فِي وَسَطِ ٱلْخِرُ وَهُوَ وَحْدَهُ فِي ٱلْبَرِّ ، ﴿ يَكُنِّكُمْ فَلَمَّا وَآهُمْ مُكْدُودِينَ فِي قَدْفِهِمْ لِأَنَّ ٱلرِّيحَ كَانَتْ مُقَاوِسَةً لَهُمْ وَاقَاهُمْ نَعُو ٱلْعَجَمَةِ ٱلرَّابِيَةِ مِنَ ٱلْذِلِ مَاسَيًا عَلَى ٱلْجَر وَكَانَ يُمِيدُ أَنْ كُبَاوِزَهُمْ . ﴿ وَلِيْكُ فَلَمَّا رَأُوهُ مَاشَا عَلَى ٱلْجَرْ ظَنُّوهُ خَيَالًا فَصَرَخُوا ﴿ وَيَعْلِ لِأَنَّهُمْ رَأَوْهُ كُلُّهُمْ وَأَضْطَرَ ثُوا . ظَلْوَقْتِ كُلِّمَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ يُقُوا أَنَا هُوَ لَا تَخَافُوا عَيْبِي وَصَيدَ إِلَيْمَ إِلَى أَلْشِينَةِ مَسْكَنَتِ ٱلرِيحُ فَزَادَ الدَّمَسُ فِي أَنْسُهِمْ إِلَى ٱلْنَايَةِ عَيْدٍ لأَيْمُ أَرَّ يَعْهَنُوا أَمْرَ ٱلْخُبُرْ إِذْ كَانَتْ فُلُوبُهُمْ عَلَيْهَ • ﴿ وَمُنْكِمْ وَلَمَّا عَبْرُوا جَاآُوا إِلَى أَرْض جِنَّاسَرَ وَأَدْسُوا اللَّهُ وَلَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلسُّفِينَةِ لِلْوَقْتِ عَرَفَهُ ٱلنَّاسُ ٢٠٠٠ فَطَافُوا جَمَرَ قَكَ ٱلْهُمَةِ وَجَالُوا يَحْلُونَ ٱلْمُرْضَى عَلَى لِّيرَّةِ إِلَى حَيْثُ يَسْمُلُونَ أَنَّهُ هُنَاكَ. ﴿ وَعَيْمًا كَانَ يَوَجُّهُ إِلَى قُرَّى أَوْمُدُنِ أَوْصَاعِ كَانُوا يَضَنُونَ ٱلْمُرْضَى فِي ٱلشَّوَادِمِ وَيَسأَلُونَهُ أَنْ لَلْمُسُوا وَلُو طُرَّفَ وَي بِهِ . فَكُلُّ مَنْ لَمَهُ لَدِي

### ألفضل السابغ

كَنْهُ وَأَخْمُ إِلَيْهِ أَلْمَرِيسِوْنَ وَقُومٌ مِنَ ٱلْكَنَّبَةِ ٱلَّذِينَ جَأَاوا مِنْ أُورَشَلِيمَ. كَلِيْكِ فَرَأُواْ بَعْضَ تَلامِيدُهِ أَكُلُونَ ٱلطُّنَامَ بَأَيدٍ تَجِسَةٍ أَيْ غَيْرِ مَفْسُولَةٍ فَلامُوهُم. كَنْ أَلْمَ يَسِينَ وَسَائِرَ ٱلْيَهُودِ لَا أَكُلُونَ مَا لَمْ يَسِلُوا أَيْدِيَهُمْ مِرَادًا غَسُكًا بِسُنَّةٍ ٱلشُّوخِ ﴿ ٢٤٠٤ وَإِذَا جَآوَا مِنَ ٱلسُّوقَ لَا يَأْكُلُونَ مَا لَمْ يَغْتَسَلُوا وَأَشْيَآهُ أَخْرَى كَتِيرَةُ فَلِدُوهَا لِيَعْتُكُوا بِهَا مِنْ غَسْلِ كُولُوسِ وَجِرَادِ وَآنِيَةِ نَحْلَسِ وَأَسِرَّةٍ . عَنْ فَسَأَلَهُ ٱلْمَرِيسِيُّونَ وَٱلْكَنَبَةُ لِمَ كَلَامِيذَكَ لَا يَجُرُونَ عَلَى شُنَّةِ ٱلنَّبُوخِ وَكُمِنَ ٱلْكُونَ الطَّمَامَ إِلَيْهِ تَجِسَةِ. ﴿ وَهُمِّ مَا أَجَابَهُمْ قَائِلًا حَسَنَا تَنَابًا عَلَيْكُمْ أَشْمَا أَنِّهَا ٱلْمُرْآآونَ كَا لهو مُكْتُوبُ هٰذَا ٱلشُّمْ يُكُومُنِي بِشَفَتْهِ وَأَمَّا فُلُوبُهُمْ فَبَيِدَةً مِنِّي ﴿ ﴿ لَكُنْ إِنَّهُ مُا مُلِلًا بِمُلْدُونِي إِذْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ ٱلنَّاسِ وَوَسَايَاهُمْ ، عَنْ ﴿ لِأَثْمُمْ تَرَكُمُمْ وَسَايَا ٱفَهُ وَغَسَّكُمُ بِسُفَ النَّاسِ مِن غَسْلِ حِرَادٍ وَكُولُوسٍ وَأَشْيَّا أَخْرَى كَثِيرَةُ أَمْثَالُ هَذِهِ تَفْمُلُونِهَا . عَلَيْ وَقَالَ لْمُمْ إِنَّكُمْ قَدْ دَفَعَنْتُمْ وَصِيَّةِ آفَٰدِ غَامًا لِتَحْفَظُوا سُنْتُكُمْ ﴿ يَعْلِيكُ فَقَدْ قَالَ مُوسَى أَكُومُ أَبَاكَ وَأَمُّكَ وَكُمَّا مَنْ لَمَنْ أَبِاهُ أَوْ أَمُّهُ قَلِيقُتَلْ قَتَلًا ، بِحِلْتِهِ وَأَنْمُ تَفُولُونَ إِنْ قَالَ إِنْسَانُ لِأَيهِ أَوْ أَمْهِ كُلُ قُرْ بَانِ أَيْ هَدِيَّةٍ مِنْي تَنْهُمْ بِهِ . عَلَيْهِ أَوْ أَمَّهِ شَيْنًا الْبُهُ ﴿ مُثَلِينًا مُسْلِينَ كَلامَ اللَّهِ بِسَلَّتِكُمُ الَّتِي سَقَتْمُ وَأَشْبًا ۚ أَغرَى كَنِيرَهُ أَمْثَالُ هْدِهُ تَنْمُلُونَكَ وَ عَلَيْكُمْ مُ دَعَا الْمُنْمَ كُلُّهُ وَقَالَ لَمْمُ أَنْمُوا لِي جِيمُكُمُ وَالْهَدُوا. كل الشيء بِمَا هُوَ خَارِجُ عَنِ ٱلْإِنسَانِ إِذَا دَخَلَهُ أَيْكِنُ أَنْ لَجَمِنَهُ بَلِ مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ ٱلَّذِي يُقِيلُ ٱلْإِنْسَانَ • ﴿ لِللَّهُ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ سَامِتَ انِ فَلَيْنُمُ •

عِنْهِ وَلَا جَهَ مِنْ عِنْدِ ٱلْجَعْرِ إِلَى ٱلْيَتِ سَأَلَهُ كَلَامِينُهُ عَنِ ٱلْمُنْ عَيْهِ مُثَالَ لَمْمُ أَهْكُمْنَا أَنْتُمْ بَغَيرِفُهِم • أَمَا تَفْهَمُونَ أَنَّ كُلُّ مَا هُوَ خَارِجٌ إِذَا دَخَلَ ٱلْإِنْسَانَ لَا يُعْكُنُّ أَنْ يُنْتِمُهُ ﴿ وَلِمُوا لِمُؤْمُونُ لِي ظَلِّهِ بَلْ فِي ٱلْجُوفِ وَيَذْهَبُ إِلَى ٱلْخُرْجِ وَتُتُقّ يه جَبِمُ الْأَطْمِسَةِ . ﴿ يَهِ إِنَّ وَقَالَ إِنَّ الَّذِي يَغَرُّجُ مِنَ الْإِنْسَانِ هُوَ ٱلَّذِي أَبَشُ ٱلإِنْسَانَ كِينَ لِأَمْا مِنَ الدَّاخِلِ مِنْ قُلُوبِ النَّاسِ تَلْبَتْ الْأَفْكَادُ الرَّدِيثُ الزُّفَ ٱلْجُودُ الْقُلُ جيهج السَّرقَة المؤملُ المنجُثُ النسْ النبارَةُ الْعَيْلُ الشَرَيَةُ الْتَجْدِيثُ ٱلْحَجِيلَا الْمَجْلُ 378 جِيمُ هُدَهِ الشُّرُودِ تَلْبَتُ مِنَ الدَّاخِلِ فَنْجَسُ الْإِنْسَانَ . 372 مُ كَامَ مِن هُنَاكَ وَذَهَّتَ إِلَى تُخُوم صُورَ وَصَيْدًا وَدَخَلَ بَيْثًا وَلَمْ نُمِيدٌ أَنْ يَبْلَمَ أَحَدُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ بَسَنَيْرَ . عَيْنِهِ وَكَانَتِ أَمْرَأَهُ لَمَّا بِلْتُ بِهَا دُوحٌ نَجِنُ فَكَالَّا مَعِثُ بِوْجَآتَ وَفَرَّتْ يِعْدَ فَدَنَيْهِ . عَلَيْ وَكَانَتِ الْرَأَةُ يُوَانِيَّةٌ جِلْمُ إِنَّ فِيفِيِّةِ سُوديٌّ وَسَأْلَتُ أَنْ تُخْرِجَ ٱلشُّيْطَانَ مِن ٱبْنَتِهَا. ٢٢٤ فَقَالَ لَمَا دَعِي ٱلْبَينَ يَشْبُعُونَ أَوُّلًا لِأَنَّهُ لَيْسَ حَسَنَا أَنَّ لِأَخْذُ خُرُ الْبَينَ وَلَقَ لِلْكَلابِ . ١٠٤ مَنْهَا مَا أَبَابَتْ وَقَالَتْ لَهُ نَمَمْ بَارَبِ كَإِنَّ الْكِلابَ مَّأَكُلُ نَحْتَ الْمَائِدَةِ مِنْ فَتَاتِ ٱلأَوْلَادِ . ﴿ يَرَبُحُ فَتَالَ لَمَا لِأَجْلِ كَلَامِكِ هُمَا أَذْهَبِي فَعْدُ خَرَجَ الشَّيْطَانُ مِن ٱبْنِيكِ . عَنْهَا فَلَمَّا عَادَتْ إِلَى بَيْنِهَا وَجَدَتِ السَّبَّةُ مُسْطِينةٌ عَلَى ٱلسُّرِدِ وَقَدْ خَرَجَ ٱلشُّيطَانُ . بِيَنْ إِنْ ثُمُّ خَرْجَ مِنْ تَخُومٍ صُودَ وَمَنَّ فِي صَيْدًا وَجُكَّ غِنَا يَئِنَ نُحْوِمِ ٱلْلُدُو ٱلْمَشْرِ إِلَى بَحْرِ ٱلْجَيْلِ . عَنْ عَلِمَا أَوْهُ أَلَنْ مَا أَخْرَسُ وَسَأَلُوهُ أَنْ بَشَمَ يَدَهُ عَلَيْهِ . عِنْ فَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنَ ٱلْجُمْعِ عَلَى حِدْةٍ وَجَعَلَ أَصَّابِمَهُ فِي أَذْنَبُهِ وَتَعَلَ وَلَى لِنَانَهُ . وَهِي مُمْ عَلَمَ إِلَى اللَّهِ مُنتَهِمًا وَقَالَ لَهُ إِنْفَتْحُ أَي أَنْفَعُ . عيد وفي المَالَ انْفَقَ مِسْمَاهُ وَانْتَلْتَ عُمْدَةُ لِسَانِهِ وَتَكَلَّمَ بِطَلَاقَةِ . عَلَيْكِ فَأَوْصَاهُمُ أَلَا يَوْلُوا لِأَحَدِ غَيْرَ أَنَّمُ كَانُوا كُلُّما أَوْسَاهُمْ لَا يُزَدَادُونَ إِلَّا يَدَّآهَ . عَيْمِ وَكَانَ يَشَتَدُ دَهَمْهُمْ فَا كَانِ لَقَدْ أَحْسَنَ فِي كُلِّ مَاصَنَعَ . جَعَلَ ٱلصُّمُّ يَسْمُونَ وَٱلَّكِكُمُ يُعِلِّمُونَ

#### ألفصل الثامن

وَحَدَثَ فِي قِكَ الْأَيَّامِ أَنَّهُ كَانَ جُمْ كَتِيرٌ وَلَمْ يَحِكُنْ لَمْمُ مَا يَأْكُلُونَ . فَدَعَا كَلِيمِيدُهُ وَقَالَ لَهُمْ ١٤٣٤ إِنِّي أَتَحَتُّنْ عَلَى ٱلْجُنْمِ لِأَنَّ لَمُّمْ مَنِي تَلاَثَةً أَيَّامٍ وَلَيْسَ لَمُمْ مَا يَأَكُلُونَ · ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُا إِلَى مَنَازِ لِهِمْ صَائِبِينَ يَخُودُونَ فِي ٱلطُّرِيقِ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ جَأَاوا مِنْ بَعِيدٍ . إِنْ فَأَجَابَهُ تَلْامِيدُهُ كَيْفَ يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يُضْمَ هُولاً وَخَبْرًا حُهٰا فِي ٱلْهِرَةِ ، عِنْ إِضَا أَلَمْ كُمْ عِنْدُكُمْ مِنْ الْخُبُرِ ، فَكَالُواسَبَةُ ، عِنْ فَكُم الْجُمّ أَنْ يَكُيْ عَلَى الأَرْضِ ثُمُّ أَخَذَ السُّبِعَةُ الْأَرْعَفَةَ وَشَكَرَ وَكَمَرَ وَأَعْلَى تَلْإِمِيدَهُ لِكُي يَقَيُّمُوا فَقَدْمُوا إَلْجُمْم و الله وَكَانَ عِنْدَهُمْ يَسِيرُ مِنَ المُّكِ فَشَكَّرَ وَأَمْرَ إِنْ فَقَيْمُوا ذَلِكَ أَضا. وي المرا وتَسَمُوا وَدَفَهُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ سَبْعَ سِلَالٍ . وَهُو وَكَانَ ٱلْآكِلُونَ غُوْ أَرْبَهُ آلَانِ ثُمُّ صَرَفُهُم . عِنهِ وَمِنْ سَاعَتُهِ رَكِ ٱلسَّفِينَةَ مَمَّ تَلامِينِهِ وَجَا إلى فَاجِ دَلْانُومًا . ١١٠٤ عَرْجَ الْفَرْيِسِيُونَ وَجَعَلُوا يُبَاحِثُونَهُ سَاطِينَ إِيَّاهُ آيَةٍ مِنَ السَّاة لِغَرِيْوهُ . عَنْهِمْ فَتَنْهُدَ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا ٱلْجِيلِ يَطْلُ آيَةً . أَلْحَقُ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَنْ لِنطِي هَذَا ٱلْجِيلُ آيَةِ . عِنْ يُعْمُ وَزَكَ ٱلسُّفِينَةُ أَخِنا وَمَعَى إِلَ ٱلْعِيْرِ : ١٨ وَاللَّهِ فَلَسُوا أَنْ بَأَخَذُوا خَبْزًا وَلَمْ يُكُنُّ مَنَهُمْ فِي ٱلسُّفِينَةِ سَوَى دَغِيف وَاحِدٍ . كالله وَأَوْسَاهُمُ فَالِسُلَّا ٱلْفَارُوا وَتُحَرِّدُوا مِنْ خَيرِ ٱلْمَرْسِيْنِ وَجَسِيرِ هِيرُوسُ. والله والما كان بَعْمُهُمْ لَبَعْض إِنَّهُ لَيْسَ مَنَا خُبْرٌ . ١١٨ فَعَلَمَ يَسُومُ ظَالَ لَمْمَ لِمَاذَا نُشَكِّرُونَ أَنْ لَيْسَ مَمَكُمْ خُبُرُ أَحَتَّى الْآنَ لَا تَفْهَمُونَ وَلَا تَشْقُلُونَ أَوْحَقًى الآنَ فَاوْبِكُمْ عَنِيَّةً . عِنْ لَكُمْ عُنُونُ أَفَلَا تُبْعِرُونَ وَلَكُمْ آذَانُ أَفَلَا تَعَمُّونَ وَلَا تَذُكُونَ. كاللهُ إِذْ كَمَرْتُ الْحُنْسَةُ الْأَرْعَلَةَ الْفَسْنَةِ الْآلَافِ كُمْ فَقَةً تَمْلُونَةَ كَمْرًا وَفَتْمَ. قَالُوا لَهُ أَنْتَى عَفَرَةَ . عِنْ وَإِذْ كَرَاتُ السِّبَةَ ٱلْأَرْضَةَ الأَرْبَةِ ٱلْآلَافِ كُمْ لَهُ رَفَتْمُ مِنَ ٱلْكَسَرِ وَ قَالُوا لَهُ سَبِقًا . عَنْهِ فَقَالَ لَمُمْ فَكُفِ حَتَّى ٱلْآنَ لَا تَعْتِلُونَ . ﴿ وَجَاآُوا إِلَى بَيْتَ صَبْدًا فَقَدُّمُوا إِلَيْهِ أَخَى وَسَأَلُوهُ أَنْ يَلِمُسَهُ. ﴿ وَإِلَى فأَخَذ

Digitized by Google

بِيدِ الْأَعْمَى وَأَخْرَجُهُ إِلَى خَادِجِ ٱلْحَرَّبَةِ وَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْ وَسَأَلُهُ أَيْبِصِرُ شَيْنًا . عَنْ فَرَهُمْ مَرْفَهُ وَقَالَ أَبِيرُ النَّاسَ كَأَسْجَارِ غَشِي . عَنْ إِلَيْ فَعَادَ وَوَضَعَ بدا إِ عَلَى عَنْيَهِ فَيَدَأُ يُنِصِرُ وَعَادَ صَحِيمًا حَتَّى صَادَ يُنِصِرُ مُحلُّ شَي وَحَلِيًّا . ١١٤ قَادْسَهُ إِلَى بَنِيهِ فَا لِلا أَذْمَتْ إِلَى يَيْكُ وَإِذَا دَخَلْتَ أَلْمُرْيَّةً فَلا تَفْسُلُ لِأَحْدِ شَيْنًا . عَلَيْ مُ مُرَّجَ يَسُوعُ وَتَلْامِينُهُ إِلَى قُرَى قَيْمَرُ يَعْ فِيلِيْسَ وَفِي ٱلطَّرِيقِ سَأَلَ لَلامِيدَهُ قَا لِلا لَهُم مَنْ تَقُولُ ٱلنَّاسُ إِنِّي هُوَ. عِنْ فَأَجَالُوهُ قَائِينَ يَقُولُونَ إِنَّكَ يُوحَنَّا ٱلْمُمَدَّانُ وَآخَرُونَ إِنَّكَ إِيلِيَّا وَأَخَرُونَ إِنَّكَ كَأَحَدِ ٱلْأَنْبِيَّةَ. ١٠ مِنْ مَّوَاللَّهُمْ وَأَنْتُمْ مَن تَعُولُونَ إِنِّي هُوَ. أَجَابُ إِلْمُرْسُ قَالِلا أَنْتَ ٱلْسِيخُ ، عِينِهِ فَا تُتَهَرُهُمْ أَنْ لَا يَعُولُوا عَنْهُ لِأَحد عِلْهُ وَبَعَا يُلِلهُمْ أَنَّهُ يَلِنِي لِانْنِ الْبُعْرِ أَنْ يَأَلُّمْ كَثِيرًا وَلْأَذَلَ مِنَ الشُّيْخِ وَرُوْسًا وَالْمُنْتِ وَٱلْكُتَبَةِ وَيُقُتَلَ وَيَقُومَ بَعْدَ مُلاَتَةِ أَيَّامٍ . عَنْ إِنَّانَ يَقُولُ هُذَا ٱلْقُولَ جَهْرًا فَأَخَذَهُ بْطُرْسُ وَبَمَا أَذْمُرُهُ . عِنْ كَالْتُتَ وَنَظَرَ إِلَى تَلْإِمِيذِهِ وَذَمَرَ بُطُرُسَ قَائِلًا أَذْمَتُ خَلْق يَا شَيْطَانُ لِأَنْكَ لَا تَفْطَنُ لِمَا يَدُولَكِنْ لِمَا إِنَّكُسٍ . وَإِنْ مُ مُعَا الْجُنعَ مَعَ تَلامِيذِهِ وَقَالَ لَمْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِّبَنِي قَلْيُكُفُرُ بَضِّيهِ وَيَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَنْبَنِي ١ عَيْكُ لِأَنْ مَنْ أَرُادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْتُهُ يُبِلِكُما وَمَنْ أَهَكَ نَفْتُهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ يُخْلِمُهَا · و و الله عَلَمَا يَضُمُ الْإِنْسَانَ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُفَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ عَلَيْكِ أَمْ مَاذَا يُعلِي ٱلْإِنْسَانُ فِندَا عَنْ نَفْسِهِ . عِيد لأَنْ مَنْ يَسْفَى بِي وَبِكَلابِي فِي هٰذَا ٱلْجِيلِ ٱلْعَاسِقِ الْكُلِلْ بَسْتَنِي مِهُ أَنْ أَلْتَشَرِ إِذَا أَنَّى فِي عَبِدِ أَيهُ مَمْ مَلاَ تُكْتِهِ أَلْدَيسِينَ وَ وَال لْمُمُ ٱلْحُقُّ أَقُولًا لَكُمْ إِنَّ قَوْمًا مِنَ ٱلْقَائِينَ هَمُّنَا آلَا يَدُوقُونَ ٱلْوَتَ حَقَّى يَرَوا مَلْكُوتَ أفله آتا بعوة

#### ألفضل التاسغ

وَبُدَ سِنَّةِ أَيَّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بُطُرُسَ وَيَنْفُوبَ وَيُوحَنَّا فَأَصْمَلَهُمْ إِلَى جَبَلِ عَالِ عَلَى ٱنْفِرَادِ وَغَمَّلِي فَدَّاتُهُمْ عِيدٍ وَصَادَتْ ثِيَالِهُ ظَلَمُ بَيْضًا ا جِدًّا كَا تَلْجَ حَتَى لا يَسْتَطِيمُ تَصَّارُ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يُبِيِّضَ مِنْهَا . عَنْهِ وَزَآهَى لَمْم مُوسَى وَإِيلًا وَكَانَا يُخَطِبَانِ يَسُوع. وي عَلَيْ فَأَجَابَ بُطِرُسُ وَقَالَ لِيسُوعَ فَا رَبُّ حَسَنُ لَنَا أَنْ مُكُونَ هُمُنَا فَلْصَمْم للات مَطَالُ وَاحِدَةً لَكَ وَوَاحِدَةً لِمُرسَى وَوَاحِدَةً لِإِيلِيَّا. ﴿ يَعِيْكُ وَلَمْ كُنْ يَدْدِي مَا يَعُولُ لِلا صحَانَ عِيم مِنَ ٱلرُّعْبِ . عَنْ وَظَلَلْتُهُمْ سَحَابَةٌ وَخَرَجَ صَوْتُ مِنَ ٱلسُّحَابَةِ يَعُولُ هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَيِثُ فَلَهُ ٱسْتَمُوا. ﴿ وَتَعَرُّوا حَوْلُمْ بَنْتَةٌ فَلَمْ يَرُوا أَحَدًا بَعْدُ إِلَّا يَسُوعَ وَحَدَهُ مَعَهُم ، عِيدٍ وَفِيَا هُمْ تَازِلُونَ مِنَ الْجَبَلِ أُوسَاهُمُ ٱلْأَنْجُرُوا أَحدًا عَا رَأُوا إِلَّا مَنَى قَامَ أَبْنَ أَلْبَشْرِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . عِنْ الْكَتْدُوا هَٰذَا ٱلْكَلَّامَ فِي نُفُوسهمْ سَا يُبِنَ بَعْفُهُمْ بَعْنَا مَا مَنَى إِذَا قَامَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . ﴿ يَنْ إِلَى مَا أَوْهُ قَالِينَ كَيْفَ يَعُولُ ٱلْمَرِّ بِسِيُّونَ وَٱلْكُتَبَةُ إِنَّ إِيلِيًا يَلِنِي أَنْ يَأْتِي ٱوَلَا ﴿ ١٤٢٤ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْم إِنَّ إيلِيًا يَانِي أَوْلًا وَدُوْمُ كُلُ شَيْء وَنُجْرَى عَلَيْهِ مِثْلُ مَا كُتِبَ عَنِ أَبْنِ ٱلْمَشَرِ أَنْ يَأْكُمُ كَتِيرًا وَيُرْذَلَ . عِلَيْهِ لَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِيًّا قَدْجَاتٌ وَقَدْ مِنْمُوا بِي كُلُّ مَا أَرَادُوا كَا كُتِ عَدُ . عِنْ وَلَا جَآة إِلَى التَلامِيدِ وَأَى جَمَّا كَثِيرًا عَوْمُمْ وَكَنَبَهُ يُبَاحِلُونَهُمْ. كاللهُ وَالْوَقْتِ لَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ كُلُّهُ يَسُوعَ ٱنْذَعَلُوا وَٱبْتَدَوْوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ كَلْ فيمَ نُهَاحُونُهُمْ. ﴿ وَهِي مُأْجَابُ وَاحِدٌ مِنَ الْجُنَّمِ وَقَالَ يَامُلِّمُ قَدْ أَتَيْكَ بِأَنِ لِي بِه رُوحُ أَكِمُ . عِنْ وَعَيْمًا أَخَذَهُ يَصْرَعُهُ فَيُزْبِدَ وَيَصْرِفُ بِأَسْأَنِهِ وَيَبْسُ وَقَدْ سَأَلْتُ لَاسِدَكَ أَنْ مُعْرِجُوهُ مُلَمْ يَعْدِدُوا . عِنْ مُعْلِيم فَأَجَلِيْهُ وَقَالَ أَيُّهَا لَجُيلُ ٱلْنَيْر ٱلْمُومِن إلَى مَنَى ۚ أَكُونَ عِنْدُكُمْ وَحَنَّى مَنَّى أَحْمَلُكُمْ . هَلَمْ بِهِ إِنَّ . ﴿ يَا إِنَّهُ عَالَمُ لَهُ اللّ صَرَّعَهُ ٱلرُّومُ فَسَعَطَ عَلَى ٱلأَرْضِ يَغَرَّعُ وَلَاْ بِدُ. ﴿ يَهِيْكِ فَسَأَلَ أَبَاهُ مُنذُكم مِنَ ٱلزَّمَانِ أَمَانَهُ هٰذَا . فَقَالَ مُنْذُ سَاءً ﴿ ٢٠٠٤ وَكَثِيرًا مَا أَفَاهُ فِي النَّادِ وَفِي ٱلْمِلْحِ لِبَلِكُمْ لكِن إِن اسْتَطْعَتَ شَيْدًا فَخَمَّنْ عَلِيًّا وَأَعْتًا . ويهي فَعَالَ لَهُ بِسُوعُ إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ أَن وُلْمِنَ فَكُواْ شَيْء تَمْكُنُ لِلْمُوْمِنِ. ١١٠ فَصَاحَ أَثُو ٱلصِّيرِ مِنْ سَاعَتِهِ بِدُمُومِ وَقَالَ إِنِّي

أُومِنُ يَا رَبُّ فَأَعِن فِسَلَّةَ إِيمَانِي . عَنْهُمْ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ ٱلْجُمْمَ يَتَإِدَّرُونَ إِلَيْبِ أتُتَهِرَ ٱلرُّوحَ ٱلْنَجِسِ قَائِلًا لَهُ أَيُّهَا ٱلرُّوحُ ٱلْأَصْمُ ٱلأَبْكُمُ أَمَّاٱ مُرُكَّ ٱخْرُجْ مِنهُ وَلَا تَمُدُ إله مِنْ بَدُدُ الله المُعَلِينَ فَصَرْخَ وَخَبَطَهُ كَثِيرًا وَعَرَجَ مِنْهُ فَصَادَ كَالْكَتِ حَتَّى قَالَ كثيرُونَ إِنْهُ فَدْ مَلَتَ. عِلَيْهِ فَأَخَذَ بِسُوعُ بِيدِهِ وَأَنْهَضَهُ فَقَامَ . عِنْهِ وَأَلْ وَخَلَ ٱلْيَتَ سَأَلَهُ كَلْمِيدُهُ عَلَى الْفِرَادِ لِلْذَالَ لَسَعَلِمَ تَحْنُ أَنْ تُخْرِجَهُ . عَيْدٍ قَالَ لَمْمُ إِنَّ هَذَا لَلِلْسَ لَا يُمكنُ أَنْ يُحْرَجَ بِشَيْء إِلَّا بِٱلسَّلَاةِ وَالسَّوْمِ وَ ١٨٠ وَأَلَّا خَرَجُوا مِنْ هُمَاكَ أَجَاذُوا فِي ٱلْجِلِلِ وَلَمْ يُودُ أَنْ يَدُرِي بِهِ أَحَدُ عِنْهِ وَكَانَ يُهَلِّمُ تَلَامِيدَهُ وَيَقُولُ لَمْمُ إِنَّ أَنِنَ ٱلْبَصْرِ سَبُسْكُمُ إِلَى أَبْدِي ٱلنَّاسِ فَقَالُونَهُ وَبَعْدَ أَنْ يُقْتَسَلَ يَقُومُ فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ . كان عَمْ مَنْهُوا هَذَا ٱلْكَلامَ وَهَالُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ ، عَلَيْ وَجَاآُوا إِلَى كَفَرْنَا عُومَ وَأَا كَانَ فِي أَلَيْتِ سَأَلُمْ فِيمَ كُنْتُمْ تَتَاكِمُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ. عَنْهُ فَصَنُّوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَبَاحُونَ فِ الطَّرِيقِ فِيمَن هُو الْأَعظَمُ بَيْتُهُمْ . عَنْهُ عَلَمَ وَدَعَا الْأَنْتَى عَمْرٌ وقال لْمُمْ إِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَوْلَ فَلَيْكُنْ آخِرُ ٱلْكُلِّلَ وَخَادِمًا لِمُكُلِّ . ﴿ وَهُمْ أَخَذَ صَبِيًّا وَأَقَامَهُ فِي وَسُطِهِمْ وَأَحْتَضَنَّهُ وَقَالَ لَهُمْ ١٨٠٠ مَنْ قَبَلَ وَاحِدًا مِنْ هُوْلَا ۗ الصِّبْيَانِ إُسْمِي فَإِيَّانَ يَقْبَلُ وَمَنْ تَبِنِي فَلَيْسَ قَابِلالِي أَنا بَلْ لِلْذِي أَرْسَلِنِي . وَإَجَابَ يُوسَأ مَّا إِلَّا لَهُ إِلَا لَهُ إِنَّا وَإِحدًا لَا يَتَّبُنَّا كُوْرِجُ الشَّيَاطِينَ بِأَنْجِكَ فَتَمْنَاهُ . ع علا مَنَّال يَسُوعُ لَا تَنْمُوهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَسْنَمْ فَرَّةً بِأَنْبِي وَيَشْدِدِ الْحَالِ أَنْ يَقُولَ عَلَى سُوا. وَمَن سَفًا كُمْ مَن أَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ فَهُو مَعْكُمْ . ١٠٠٠ وَمَن سَفًا كُمْ كَأْسَ مَلَا بِأَسِي عَا أَنْكُمْ لِنْسِيجٍ وَالْمَقِيُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَضِيعُ أَخْرَهُ. عَلَيْكِ وَمَنْ شَكَّكَ أَحَدَ خَوْلَا أَلْمَمْنَارُ ٱلْمُونِينَ بِي قَنْبِرُ لَهُ لَوْ طُوْقَ عُنْهُ كَبِيمِ ٱلرَّحَى وَأَلْقِيَ فِي ٱلْجَرِ . عَلَيْهِ قَانَ شَكَّكُتُكَ يَدُكَ فَأَصْلَهُمَا عَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيَاةَ وَأَنْتَ أَصْلَعُ مِنْ أَنْ يُكُونَ لِكَ يَدَانِ وَتَذَعَبَ إِلَى جَمَّمُ إِلَى ثَارَ لَا تُطلُّما ﴿ وَإِنَّ خِيثُ لَا يُوتُ دُودُهُمْ وَلَا تُطلَّأَ النَّارُ. عليه وَإِنّ شَكَّكُتُكَ وَجُلُكَ فَأَصْلَهُمَا غَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْمِيَّةَ وَأَنْتَ أَغْرَجُ مِنْ أَنْ يكونَ لك رَجُلَانِ وَثُلَقَ فِي جَهِنَّمَ فِي نَارِ لَا تُطْفَأُ عِنْ ﴿ عَيْثُ لَا يَثِّرِتُ دُودُهُمْ وَلَا تُطَفأ التّأرُ. وَإِنْ شَكَّمُتُكُ عَنَّكَ فَأَقَلْهَا تَغَيْرُ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلْكُوتَ الْمِهِ وَأَنْتَ أَعْرَدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِكَ عَيْنَانِ وَلْمَنَى فِي جَعَمْمِ النَّارِ عِينَ عَيْثُ لَا يُوتُ دُودُهُمْ وَلَا تُطفّأ التّأرُ، ﴿ لِللَّهِ كُلُّ وَاحِدِ نَظَعُ بَالنَّادِ وَكُلُّ ذَيِعَةٍ لَسَلَّهُ بِالنَّخِرِ ﴿ ٢٢٨ أَلَيْعُ جَبُدُ وَكُينَ إِذَا صَادَ ٱلغِزُ بِلاَ مُلُوحَةٍ فَهِمَاذَا تُعْفِلُونَهُ . فَلَيْكُنْ فَيَكُمْ مِنْحُ وَلَيْسَالِمُ بَنْفِكُمْ بَنْفَا

#### ألفَصَلُ الْعَاشِرُ

عليه وقام من مُناكَ وَمِنَا إِلَى تُحُوم النبودية إلى عبر الأدون فاجتم إليه بخرج وَكَان لِيلِهُمْ عَلَى عَادَ فِي هَلِيهِ فَلَا الأَدْنِ فَاجْتُمْ إِلَيْهِ عَلَى الْمُلِينَ لِمُعْلَمِينَ لَهُ هَلَ عَلَى الْمُلْوِلَ الْمُلِينَ لِمُعْلَمِينَ لَهُ هَلَ عَلَيْهِ الْمُلْوِلَ الْمُلِينَ لَلْمُ عَلَى عَلَيْهِ الْمُلْوِلِ الْمُلِينَ الْمُلْقِلُ الْمُرْجِعَ فَالْحَالِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

Digitized by Cock Sec.

لَا زَّنِ لَا تَعْنُلْ لَا تَشْرِقْ لَا تَنْفَهُ فِالزُّورِ لَا تَخْنُ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأَمْكَ. عِيج فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ كَامُلَمْ كُلُّ هٰذَا قَدْ حَنِظَهُ مُنذُ سِبَاي . عَنْهِ فَظَرَ إِلَيْهِ بَسُوعُ وَأَحَبُّهُ وَقَالَ لَهُ وَاحدَةٌ تَعْشُكُ ٱذْهَبْ وَمِرْ كُلُّ مَا لَكَ وَأَعْلِهِ فَسَاكِينَ فَيْكُونَ لَكَ كَثْرٌ فِي السُّهَ وَتَمَالَ أَتَهُنِي وَ وَيُهُمِّ فَأَكْمَأْبَ مِنْ هَذَا ٱلْكَلام وَمَضَى مَرِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا مَالِ كَتِيرٍ . عَلَيْهِ فَنَظَرَ يَسُوعُ حَوْلَهُ وَقَالَ لِتَلامِسِدِهِ مَا أَعْمَرُ فَلَى ذَوِي ٱلأَمْوَال أَنَّ يَدْخُلُوا مَلْكُونَ أَفِهِ . وَ اللَّهُ مَا نُدْعَلَ التَّلاميذُ لَكَلَّاتِهِ . فَلْجَابَ يَسُوعُ أَيضا وَقَالَ لَمْمُ يَا بَنِي مَا أَصْرَعَنَى ٱلنَّكُلِينَ عَلَى ٱلْأَمْوَالِ أَنْ يَدْخُلُوا مَلْكُوتَ آفِدٍ. ٢٢٠ إِنَّهُ لأَسْهَلُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْجَمَلُ فِي تُقُ ٱلْإِرْةِ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَنيُّ مَلْكُوتَ اللهِ . وَ اللهُ الله دَهَتَا قَائِينَ فِهَا بَيْتُهُمْ مَنْ يَسْتَطِيمُ إِذَنْ أَنْ يَظْمَن . عِلَيْ فَظَرَ إِلَيْهِمْ يَسُوعُ وَقَالَ لْمُمْ أَمَّا عَسْدَ النَّاسِ فَلَا يُستَطَاعُ وَأَمَّا عِنْدَ أَفَهِ فَلَيْسَ كَفَالِكَ لِأَنْ كُلُّ شَيء عِندَ أَفْدِ مُسْتَطَلَعُ . عِنْهِ عَجْسَلُ بِطُرْسُ يَقُولُ لَهُ هُوَدًا نَحْنُ قَدْ زَكْمَا كُلُّ شَيْءٌ وَتَهِنَاك . و فَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ مِنْ وَقَالَ الْحَمَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ مَا مِنْ أَحْدِ زَكَ بَيْنا أَوْ إِخْوَة أَوْ أَخَوَاتِ أَوْأَبَا أَوْ أَمَّا أَوْ يَبِينَ أَوْ خُوْلًا لِأَجْلِ ٱنْهِي وَلِأَجْلِ الْإِنْجِيلِ \$ إِلَّا يَأْخُذُ مِتْ صنف . أمَّا في هذَا ٱلزُّمَانِ فَيْدِو الوَإِخْوَةَ وَأَخَوَاتٍ وَأَهُلَتٍ وَيَنِنَ وَمُعُولًا مَمَ ٱصطهادَات وَأَمَّا فِي اللَّهُمُ ٱلْآتِي فَأَخْمِاهُ ٱلْأَبِدِيَّةِ ﴿ إِلَيْنِي وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْأُولِينَ مُكُونُونَ آخِرِينَ وَمِنَ ٱلْآخِرِينَ يَكُونُونَ أُولِينَ ﴿ يَهِي ﴿ وَكَانُوا فِي ٱلطُّرِيقِ صَاعِدِينَ إِلَى أُودَشَلِمَ وَكَانَ يَسُوعُ يَتَدَّنَّهُمْ وَهُمْ مُنْدَعِلُونَ يَنْبَعُونَهُ خَانْفِينَ فَأَخَذَ أَيْمَا الْأَثْنَى عَقر وَانتِدَأ يَعُولُ لْمُ مَا سَنْرِضْ لَهُ . ٢٠٠٥ هُوفَا نَحُنْ صَاعدُونَ إِلَى أُودَشَلِمَ وَأَنْنُ ٱلْنَشِر سَيْسَلَمُ إِلَى رُوْسًا ۚ ٱلْكُفَّةِ وَٱلْكُتَبَةِ فَعِكْمُونَ عَلَيْهِ ٱلْمُوتِ وَلِسَلِمُونَهُ إِلَى ٱلْأَمَم . عَنَ فَيَرَأُونَ بِهِ وَيَهْمُثُونَ عَلَيْهِ وَتَجَادُونَهُ وَيَقْتُلُونَهُ وَفِي ٱلْمِوْمِ ٱلتَّالِثِ يَقُومُ . يُحَيِّجُ فَدَنَا إلَّهِ يْنْفُوبُ وَيُوحَنَّا أَبْنَا زَبَدَى قَا يَنْيِنِ يَامْمَلُمُ فُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ لَنَا كُلُّ مَا نَشَأَلْك . عِن مَا تَالَ لْمَا مَاذَا رُيدَانِ أَنْ أَسْمَ لَكُمًا . عَنْ عَالًا لَهُ مَبُّ لَا أَنْ تَعْلِمَ أَحُدُنَا عَنْ يَعِنك وَالْآخِرْ عَنْ يُسَادِكَ فِي تَجْدِكَ . عِيدٍ مَثَالَ لَمْنَا يَسُوعُ إِنَّكُمَا لَا تَعْلَمَانِ مَا عَطَلْبَانِ أَتَسْتَطِيعَانِ أَنْ تَضْرَبًا ٱلكَأْسَ أَلِّي أَخْرَبُها أَنَا أَوْ تَصْطَفَ الصَّنَةَ ٱلِّي أَصْطَبُهُ اأَنا. كالله فَالَالَهُ نَسْمَطِهُ وَقَالَ لَمُنا يَسُوعُ أَمَّا ٱلْكَأْسُ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا فَتَفْرَ بَأَنها وَالصِّبْعَة ٱلَّتي أَصْطَبِهُمَا تَصْطَبِنَانِيا ﴿ عَنْهُ ﴿ وَأَمَّا جُلُوسُكُمَّا عَنْ يَعِينِي أَوْيَسَادِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطَيْتُهُ لَكُمَّا بَلْ لِلَّذِينَ أَعِدَّ لَهُمْ . عَيْدِي فَلَمَّا سِمَ ٱلْمَشَرَةُ أَبْدَأُوا يَفْضُبُونَ عَلَى يَفُوبَ وَيُوحَنَّا. والله والمناهم يَسُوعُ وقالَ لَمْم قَدْ عَلَمْمُ أَنَّ أَلَيْنَ يُعَدُّونَ أَرْكِمَةَ ٱلْأَمْمِ يَسُودُونَهُمْ وَعُظْمًا هُمْ يَشَلُّطُونَ عَلَيْهِمْ . عَيْنِينَ وَأَمَّا أَنَّمُ ظَيْسَ فِيكُمْ هَكُفًا وَلَكِنْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يكُونَ عَظِيًّا فِيكُمْ يَكُونُ لَكُمْ خَادِمًا عَلَيْهِ وَمَنْ أَدَادَ أَنْ يَصِيرُ فِيكُمُ ٱلْأُولَ يكُونُ عَبْدًا لِجُسِم ي المُناكِ اللهُ البَشر لَمُ وَأَت لِنُعْدَمَ بَلْ لِعَدْمَ وَلِيَبْلُلَ الْمُسَهُ فِدا آعَن كيرين. كَلَيْكُ وَأَوَّا إِلَى أَدِيمًا وَفِيها هُو خَارِجٌ مِنْ أَدِيمًا وَمَنهُ تَلامِيذُهُ وَجُمْ كَتِيرُ كَانَ يَرْ تَبِاوْسُ ٱلْأَخْمَى ٱبْنُ بَيَاوْسَ جَالِسَاعَتَى ٱلطَّرِينَ يَسْتَعْطِي . عَنْهُ عَلَمْ اَسِمَ بأَن يَسُوعَ التأصري مُقْبِلُ طَلِقَ مِسْرُخُ وَيَقُولُ مَا يَسُوعُ أَنْ دَاوُدَ أَرْحَنَى وَ اللَّهِ فَرْ مَرْهُ كثيرُونَ لِيَسْكُتَ فَأَنْدَادَ صُرَاخًا بِآ أَبْنَ دَاوُدَ أَدْهَنِي. ١١٨٤ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يَدْعُوهُ. فَدَعَوْا ٱلْأَعْمَى فَا يَلِينَالُهُ مِنْ وَٱنْهَصْ فَإِنَّهُ يَدْعُوكَ . ﴿ يَعْمُ لَ مُطَرَّحٌ رَدَّاتُهُ وَنَهَضَ وَٱجْدَرَ إِلَهِ . اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ مَاذَا زُيدُ أَنْ أَصْمَ لَكَ . فَقَالَ لَهُ ٱلْأَحْي بِاستيدي أَنْ أَنِيرَ . وَإِنَّ فَتَالَ لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ إِنَّ إِيَانَكَ قَدْ خَلَّمَكَ وَلَاقِنِ أَصْرَ وَتَبَهُ في ألطريق

#### ألفضل الحادي عشر

مَنْ وَلَمَّا فَرُهُوا مِنْ أُورَشَلِيمَ وَمَيْتَ عَنَا عِنْدَ جَبَلِ الْأَيْمُونِ أُرْسَلَ أَنْمِينَ مِنْ تلامِيذِهِ مُنْ وَقَالَ لَمُنَا أَذْهَا إِلَى أَلَمَنَ إِنَّ أَنْهِي أَمَالُكُمَا وَمَالَا تَسْتُلَانِهَا عَمِينَا وَجُمَا مَا رَكِ عَلَيْهِ أَحْدُ مِنَ النَّاسِ فَمَلَادُ وَأَبَا بِدِ، ﴿ يَنْ قَالَ لَكُمْ أَحْدُ مَاذَا صَنْعَانِ

نَفُولَا الرَّبِّ يَمُنامُ إِلَهِ فَيُرسلُهُ فَلَرْفَتِ إِلَى هُمَّا . عِنْ فَنَهَا فَوَجَدا جَمَّا مرفوطاً عِندَ اللِّهِ فِي الْحَارِجِ عَلَى مُلْتَقَ طَرِيقِينَ فَحَلَاهُ . يُعَجِعُ قَالَ لَمَّا فَوْمُ مِنَ الْكَاشِينَ مُنَاكَ مَا بَالْكُمَا تَعْلَانِ الْجُنْنَ. يَحِيْنِ فَفَالاَلْمُ كَا أَمْرَهُمَا يَسُومُ مُتَرَكُوهُا . عَيْع فَأَيَا بالْجُسْ إِلَى يَسُوعَ وَمَرْحًا يُلِبُّهَا عَلَيْهِ فَرَكَ عَلَيْهِ . عَنْ وَوَرْسُ كَتِيرُونَ يُلِيُّمْ في الطريق وَآخُرُونَ فَعَلَوا أَغْمَانًا مِنَ الشَّغِرِ وَفَرْشُوهَا فِي الطَّرِيقِ . عِنْ وَكَانَ ٱلْيَنَ أَمَّلُهُ وَأَلَّذِينَ وَرَأَهُمْ يَمْرُنُونَ قَالِمِينَ هُوشَنَا عِنْهِ لَمْ لَكُ ٱلَّآتِي بِلِمْمِ ٱلرَّبْ وَمُبَارَكُهُ مُلْكُهُ أَبِينَا دَاوُدَ ٱلْآتَيَةُ مُوضَمًا فِي ٱلْأَعَالِي. ﴿ إِنَّهُ وَدَخَلَ إِلَى أُورَضَليمَ إِلَى ٱلْمُبِكُلِ وَلَا تَعَدُّدُ ٱلْأَشْيَةِ كُلُهَا وَعَدْ أَفَهَلِ ٱلْمَنْآةَ خَرَجَ إِلَى بَيْتَ عَبَّا مَمَ الْأَلْقِي عَقْرَ كَالِيْهِ وَفِي ٱلْفَدِلَّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتَ عَنْيَا جَاعَ ، عَنْهَا فَظَرْعَنْ بُعْدِ فَجَرَّةً تِبِينَ ذَاتَ وَرَقِ هَدَا إِلَيْهَا لَلَّهُ يَجِدُ عَلَيْهَا شَيًّا . ظَمَّا دَنَا لَمْ يَجِدْ إِلَّا وَرَقًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُن أُولِنُ أَلْتِينِ . جِنْهِ لِمَ أَجَابَ وَقَالَ لَمَا لَا يَأْكُلُ أَحَدُ ثَمْةً مِنْكِ إِلَّى ٱلْأَبْدِ وَكَانَ تَلاميلُهُ بَعْمُونَ . كَلْنَهُ وَجُلَّاوا إِلَى أُورَشَلِمَ فَلَخَلَ أَلْمَيْكَلَ وَجَلَلَ يُخْرِجُ ٱلَّذِينَ يَبِينُونَ وَيَشْتُرُونَ فِي الْمُجْكُلُ وَقَلْبَ مَوَانِدَ ٱلسَّارِوَةِ وَكُوَاسِيَّ بَاعَةِ ٱلْحَمَامِ عِنْ ﴿ وَأَمْ بَدَعُ أَحَدًا يَفْسُلُ مَاعًا فِي الْفَيْكُلِ ، عِنْ وَكُلْنَ لِللَّهُمْ قَالِلا أَلْسَ مُكُوبًا إِنْ يَنِي بَلِتَ مَلاةٍ يُدْمَى لَمِيمِ الْأَسْرِ وَأَنْمُ جَنَّقُوهُ مَنَادَةً لِمُلُوسٍ. عَلَيْهِ فَنَجَ (وَنَاأَ ٱلْحَنَهِ وَٱلْكَتَبَ فَالْمُواكِنَ يُلِكُونُهُ لِأَنْمُ حَالُوا كَالْوَهُ إِذْ الْمِنْ كُلُّهُ كَانَ يَجْبُ مِن تَلِيهِ. كِيْنِ وَلَمْ كَانَ ٱلْمُمَا ۚ خَرَجَ مِنَ ٱلْمُدِيَّةِ • كِينِي وَفِي ٱلْمَمَاةِ ٱجْتَازُوا فَرَأُوا ٱلْجِعَة فَعْ يَسَتْ مِنْ أَصْلِهَا. وَإِنْ فَتَذَكُّرُ بُطِرْسُ وَقَالَ لَهُ دَبِّي هَا إِنَّ ٱلْتَبَتْ ٱلَّتِي لَتُتُهَا فَد يُسَت. والم المُبَابَ يَسُوعُ وَمَالَ لَمْم لِكُنْ لَكُمْ إِمَانُ بَاهِم اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّ أَخُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ قَالَ لَمْنَا الْجِيلِ النَّمَلُ وَاهْبِطْ فِي الْجَرِ وَهُو لَا يَشْكُ فِي ظَلِيهِ بَلْ يُؤْمنُ بِأَنَّ مَا يُعُولُهُ يَكُونُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ \* \$ \$ \$ فَا خَبل ذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلُّ مَا تَسْأَلُونَهُ فِي الصَّالَاتِ لَمْنُوا بِأَثْلُمُ تَنَالُونَهُ فَيْكُونَ لَكُمْ. ﴿ يَنْ إِلَّهُ وَمَنَّى قُلْمُ لِلْمَسْلُوا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحْدٍ نَىٰ ۚ فَأَغْيِرُوا لَهُ كِنَىٰ يَغْيَرَ لَكُمْ أَيْمِنا أَوْكُمْ الَّذِي فِي ٱلسَّاوَاتِ زَلَّاكِكُمْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ } وَإِنْ لَمْ تَنْفُرُوا أَنْهُمْ فَأَكِيمُ اللَّهِي فِي اللَّمَاوَاتِ أَصِنَا لَا يَنْفِرُ لَكُمْ زَلَّا يَكُم . عَلَي مُمّ بالوا أَيْضًا إِلَى أُورَشَلِيمُ وَبَيْنَا هُوَ يَشِي فِي الْمُكُلِ أَفَيلَ طَلِهِ رُوْسًا ۗ ٱلْكُنَّةِ وَٱلْكُنَّةُ وَالشُّيوخُ كان وَقَالُوا لَهُ بِأَي سُلِطَانَ تَفَعَلُ هُذَا وَمَن أَلَّذِي أَعْطَاكَ هُذَا ٱلسُّلِطَانَ حَتَّى تَمْسَلَ هْنَا . ١١ عِلَيْهِ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمْمْ وَأَنَا أَيْمَا أَسْأَلُكُمْ عَنْ كَلِنَةٍ وَاحِدَةٍ أَجِيمُونِي فَأَقُولَ لَحَكُمْ إِلَيْ سُلِطَانِ أَفْلُ هَٰذَا . عِنْ مَمُودِيُّهُ لُوحَنَّامِنَ ٱلمَّا كَأْتُ أُمّ مِنَ النَّاسِ، أَجِيبُونِي . عِنْ فَمُكِّرُوا فِي أَنْفُسِهمْ قَاعِينَ إِنْ قُلَا مِنَ السَّمَةَ يَعُولُ ظَمَاذَا لَمْ فُوْمُنُوا بِهِ. ٢٢٤ وَإِنْ قُلُتَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَإِنَّا تَخَلَفُ مِنَ ٱلشَّمْبِ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يُهدُّ يف جبيم نباً بِلْقِيقة . عليه فأجالوا وَقَالُوا لِيسُوعَ لَا نَلَمْ . فأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمْمْ وَلَا أَمَّا أَقُولُ لَكُمْ إِلَي سُلْطَانَ أَفْسُلُ هُفَا

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

عنه وَجَالَ كِنَّاهُمْ إِنْ عَلَى وَجَالَ عَالَمُ وَجُلُ عَرَسَ كُوا وَحُولُهُ بِسِاجِ وَحَرَ مَصَرَةً وَيَهُ وَجَالُ وَسَاجُ وَجَالُوهُ وَجَالُوهُ وَجَالُوهُ وَجَالُوهُ وَجَالُوهُ وَالْسَلُوهُ وَالْسَلُوهُ وَجَالُوهُ وَالْسَلُوهُ وَالْسَلُوهُ وَجَلَاهُ وَالْسَلُوهُ وَالْسَلُوهُ وَالْسَلُوهُ وَجَلُوهُ وَالْسَلُوهُ وَجَلُوهُ وَالْسَلُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْسَلُوهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

Digitized by GOOSTE

ٱلْجَيْمِ لِأَنَّهُمْ طَلِمُوا أَنَّهُ قَالَ هَذَا ٱلْمُثَلِّ عَلَيْهِمْ فَتَرْكُوهُ وَمَضُوا . عَنْ الْمُوا إلَيْهِ قُومًا مِنَ ٱلْمُرِيسَيْنَ وَٱلْهِيرُودُسْيِنَ كِينَ يَعْتَسُوهُ بِكِلَةٍ . وَإِنَّا فَأَقَبُوا وَقَالُوا لَهُ يَا مُطِّمُ قَدْ عَلَمْنَا أَنَّكَ عُنَّ وَلَا تُبَالِي بَأَحَدِ وَلَا تَغَلَّ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ بَلْ تُعَلِّمُ طَرِيقَ اللهِ بِلْلَقّ مَلْ تَكُوزُ أَنْ نُسْطِيَ ٱلْجُزِيَـةَ قِيْصَرَ أَمْ لَا نُسْطِي . ﴿ يَعْنِيكِ ضَلِمَ دِنَّا هُمْ فَظَالَ لَهُمْ لِلْذَا تُمْرِيُونِ، عَلَى بِدِينَادِ مَنْي أَنْفِلَ عِنْهِ كَالَوْا بِهِ فَقَالَ لَمْم لِنَ هَٰذِهِ ٱلسُورَةُ وَٱلْكِنَابُ . عَلُوا لَهُ لِمُنْصَرَ · عَنْهِ لَمُ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَوْفُوا مَا لِتَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا يَثْوِيفِهِ · فَتَجَبُوابِنْهُ . عِنْهِ وَأَنَّى إِنْهِ السُّدُوتَيُونَ الَّذِينَ يَعُولُونَ بَدَمَ الْيَهَدَةِ وَسَأَلُوهُ قَاعِينَ كلهُ يَا مُلِّكُمْ كُتُبَ قَا مُوسَى أَنَّهُ إِنْ مَلَتَ لِأَحْدِ أَنْهُ وَزَكَ ٱلْرَأَةُ وَلَمْ نُخلف وَلَمَا طَلَّاخُذُ أَخُوهُ أَمْرَأَتُهُ وَيُهُمْ نَسْلًا لِأَحِيهِ. ﴿ لَهُ وَكَانَ سَبَّتُمْ إِخْوَةٍ أَخَذَ الْأَوْلُ أَمْرَأَةُ وَمَاتَ وَلَمْ يُخْلَفَ نَسُلًا . ﴿ إِنْ إِنْ فَأَخَذُهَا ٱلنَّانِي وَمَاتَ وَلَمْ يُخْلَفُ هُوَ أَيْنَا نَسُلًا وَالثَّالِثُ كَذَٰ إِنْ . وَإِنَّ فَأَخَذُهَا ٱلسِّبَةُ وَلَمْ يُخْلُوا لَسْلًا وَمَا تَتِ ٱلْمِزَاةُ أَيْمَا آخر ٱلجيم . كاللهُ عَنِي الْجِلِمَةِ حِينَ يَقُومُونَ الرَّأَةَ مَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ لِأَنَّ السُّمَّةَ أَغْمَدُوهَا الرَّأَةُ . أَمْدُ ٢٠٠٠ لِأَنَّهُمْ حِينَ يَفُومُونَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ لَا لَزُوجُونَ وَلَا يَتَرَوُّجُونَ وَلَكِنْ يُكُونُونَ كَا لَلَا نُكُةٍ فِي السَّاوَاتِ. عِلَيْحِ وَأَمَا أَنُ ٱلْأَمُوَاتَ يَقُومُونَ أَفَا قَرَأَتُمْ في سفر مُوسَى كَيْفَ خَاطَبُهُ أَمَّهُ عِنْدَ ٱلْمُلَيِّفَةِ قَائِلًا أَنَا إِلَهُ إِيْرَاهِمَ وَإِلَهُ إِنْطَقَ وَإِلَهُ يَنْفُوبَ كاللهِ وَهُوَ لَيْسَ إِلْهَأْمُواتِ بَلِ أَحْيَادَ فَأَنْتُمْ إِذَا فِي صَلَالِ عَظِيمٍ • عَنْهُمْ فَدَ نَأَحُ ٱلْكُتَيةِ وَقَدْ مَعِهُمْ يُلِحِنُونَهُ وَرَأَى أَنَّهُ أَحْسُنَ فِي ٱلْجُوابِ لَهُمْ فَسَأَلُهُ أَيَّهُ ٱلْوَسَايَا هِيَ أَوْلُ ٱلْكُلِّ . ﴿ وَهُوا أَجَابَهُ يَسُوعُ إِنَّ أَوْلَ ٱلْوَصَايَا كُلِّهَا ٱسْمَا ۚ يَا إِسْرَائِيلَ إِنَّ ٱلرَّبِّ إلْهَا دَبُّ وَاحِدُ عِنْ إِنَّا أَحِبِ أَرَّبُ إِلْهَكَ بِكُلِّ قَلِكَ وَكُلَّ تُصْلَقَ وَكُلَّ فِفك وَكُلَّ قُدْرَتِكَ . هَذِه هِيَ ٱلْوَسِيَّةُ ٱلْأُولَى . ١٠٠٠ وَالنَّانِيَّةُ ٱلَّتِي تُشْهِهَا أَحْبِ مَرِيكَ كُنْسَكَ وَلَا وَسُبَّةَ أَخْرَى أَعْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ. ﴿ يَنْكُمْ فَقَالَ لَهُ ٱلْكَاتِبُ حَسَنٌ بَالْمَلِمُ بِالْمَقَ قُلْتَ إِنَّ أَهُ وَاحِدُ وَلِيسَ آخَرُ غَيْرَهُ جِلْ إِلَيْ وَعَبُّتُهُ مِنْ كُلَّ أَتَلْكِ وَكُلّ أَلْقُل وَكُلِّ النَّفْسِ وَكُلِّ الْفُلْدَةِ وَعَيَّةُ الْقَرِيبِ كَالنَّفْسِ هَمَا أَفْضَلُ مِنْ جِيمِ الْمُرْقَابِ وَالذَّمَانِجِ . وَيُهِ وَلَمُا زُآهُ يُسُوعُ أَجَابَ مُكُمَّةٍ قَالَ لَهُ لَسْتَ بِعِيدًا مِن مَلْكُوبَ أَهْ وَلَمْ يُحْسُر أَحُ سَلِدَعَا أَنْ يَسْأَلَهُ عِنْ إِلَيْ وَأَجَابَ يَسُوحُ وَقَالَ وَهُوَ لِيلَّمُ فِي الْمُكِّلَ كِفَ تَفُولُ ٱلْكَتَهُ إِنَّ أَلْسِعِ هُوَ أَنْ دَاود . عِنْ إِنْ دَاوَدَ نَفْسَهُ يَعُولُ بِالرُّومِ ٱلْعُدُس قَالَ ٱلرَّبُّ لِرِّي ٱجْلَى عَنْ يَمِنِي حَتَّى أَجْمَلَ أَعْدَآهَ إِنَّ مَوْطِنًا لِقَدَمَيْكَ ، عَيْنِ فَمَاوُدُ نَفُهُ يَعُولُ إِنَّهُ رَبُّهُ فَكُفَ بِكُونُ هُوَ أَنِنهُ .وَكَانَ جَمْ كَثِيرٌ يَسَحُمُهُ بِأَنْبِسَاطٍ . ﴿ يَهِيْكُ وَقَالَ لَمْ في تَتْلِيهِ أخذروا مِنَ ٱلْكُتَدَةِ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ ٱلْمَشَى بِٱلْحَالِ وَٱلْقِيلَتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ١١٠ وَصُدُورَ الْجَالِسِ فِي ٱلْجَلِيمِ وَأَوْلَ ٱلْنَّحَكَاتِ فِي ٱلْمَثَآءَ كَلْمُلِكُمْ ٱلَّذِينَ ٱلْكُونَ أَيُوتَ ٱلْأَوَامِلِ سِةً تَطُولِ مَا وَأَتِهِمْ فَهُولًا ۚ سَكَالُمْ وَيُونَهُ أَعْظَمُ . ٢٠٠ وَجَلَى يَسُوعُ فَاللَّهَ الْخِزَانَةِ وَظَرَ كُلِفَ لِمُنْ أَلْمُمْ غُلِمًا فِي أَلْحِرَانَةِ فَأَلْقَ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْأَغْنِيَادَ شَيًّا حَجْيرًا. وَيَهُ وَجَلَّاتُ أَرْمَلُهُ فَقِيرَةُ وَأَلْمَتْ قَلْمَيْنِ قِيمُهُمَا زُجُّ ، عَيْنِهِ فَدَعَا تَلامِيلَهُ وَقَالَ لْمُمُ الْحَقُّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ هَٰذِهِ الْأَرْمَلَةَ الْفَيْرِةَ قَدْ أَلْتُ أَكْثَرَ مِنْ كُلَّ الَّذِينَ أَلْمُوا فِي أَيْرُانَةِ ١٤٤٤ لِأَنَّ ٱلْجَبِيمَ أَلْتُواجِمًا فَشَلَ عِنْدَهُمْ وَأَمَّا هَٰذِهِ فَينَ عَوَدِهَا أَنْسَتَ كُلُّ مَا لماكل مبينتها

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

هيئة وَبَيْنَا هُوَخَارِجُ مِنَ الْمُكِلَّوِ قَالَ لَهُ أَحَدُ كَارِمِيدِهِ وَامْلِيمُ انظرا أَيُّ جِلاَةِ وَأَيُّ أَنْبَقِهُ هُذِهِ • هِنِهِ قَالِمَا بَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَرَى هُدِهِ الْأَنِيَّةُ الْفَالِمَةُ إِنَّهُ لَا يُتَرَكُ حَمَّرُ عَلَى حَمْرٍ الْأَيْضُ • هِنِهِ وَبَيْنَا هُوَ جَالِسُ فِي جَبَلِ الزَّيْوِنِ قُالِمَ الْمُمَّكِلِ سَأَلُهُ الْجِلْسُ وَيَنْفُونُ وَيُحَاوِأُ وَلَذَوْالِمُ عَلَى انْفِرَادٍ هِيْهِمْ قُلْ لَامْتَى كُونُ هُمْنَا وَمَا العَلامَةُ الْجَلِينُ كُونُ إِذَا أَرْتَفَكَ أَنْ يَتِمْ هُمَا أَنْهُمْ لِهِمْ قَالَبَالِ بِمُونُ وَشَرَعَ يَعُولُ

لْمُمُ اخْدَرُوا أَنْ يُعِلُّكُمُ أَحَدُ عِنْهِمْ لِأَنَّ كَنِيرِينَ سَيَأَتُونَ بِأَسِي كَالِمِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ وُلِينَالُونَ كَنِيرِينَ . عِينِهِ عَإِذَا سَمِنتُمْ يَمُرُوبِ وَبِأَخْبَادِ مُرُوبِ فَلا تَفْتُلُوا فَإِنَّهُ لَا بُدَّأَنْ بَكُونَ هٰمَا وَلَكِنُ لَا يُكُونُ ٱلْمُتَعَى إِذْ ذَاكَ. عِنْ مَتَوْمُ أَمَّةٌ عَلَى أَمَّةٍ وَمَلْكَةٌ عَلَ مَلَكَةٍ وَمُكُونُ زَلَازِلُ فِي أَمَاكِنَ شَقِّي وَعَبَاعَاتُ. وَهَذَا أَوُّلُ ٱلْحَاضِ . وَهِيْ فَأَنظُوا لِأَنْفِكُمْ فَإِنَّمْ سَيْسَلِمُوثِكُمْ إِلَى الْحَلِيلِ وَتُشْرَبُونَ فِي ٱلْجَلِيمِ وَوُقَنُونَ أَمَّا ٱلْوَلَاةِ وَٱلْلُولِينِ أَجْلِي شَهَادَةً لَمْمْ . عِنْهِ وَلِنْبِي أَنْ يُكُرَدَ أَوْلَا بِالْإَنْجِيلِ فِي جِيعِ الْأَمَمِ . عِنْهِ } فَإِذَا سَانُوكُمْ وَأَسْلَمُوكُمْ فَلَا تَهْتَمُوا مِنْ قَبْسَلُ بَلَاَا تَكُلَّمُونَ بَل مُهَا أُعْلِيتُمْ فِي قِلْتُ ٱلسَّامَةِ فَهِذَٰ إِلَى تَكُمُّنُوا لِإِنَّكُمْ لَهُمُ أَنْهُمُ ٱلنُّكُلِّمِينَ لَكِن ٱلرُّوحُ ٱلْعُدُسُ. جن وسَيْدُ لم ألْأَخُ أَخَاهُ للموت وَالْأَبُ أَبَّهُ وَيَثُومُ ٱلْأُولَادُ عَلَى وَالدِيهِم وَيَعْلُونَهُم. وَيُكُونُونَ مُنْصَدِينَ مِنَ ٱلْكُلُّ مِنْ أَجْلِ أَسِي وَالَّذِي يَصْدِرُ إِلَى ٱلْكُنَّعَي فَذَٰ لِكَ عَنْلُونَ عِنْهُ فَقَى رَأَيْمُ رَبَّاتَ أَخْرَابِ قَائِنَةً عَيْثُ لَا يَنْبَى لَقْهَم الْلَارِي فَعَلْد الَّذِي فِي ٱلْيَوْدِيَّةِ مَلْيَرُبُ إِلَى الْجِبَالِ ﴿ يَعْبِي وَالَّذِي عَلَى السَّعْمِ فَلا يَغْزِلُ إِلَّ الْيَت وَلا تَدْخُلُ لِأَخْذَ شَيْنًا مِنْ يَيْتِهِ . عِنْ ﴿ وَالَّذِي فِي ٱلْخُلُّ فَلا تُدْجِمُ إِلَى وَرَّآنِهِ لِأَخْذَ وَيَهُ عِنْهِ إِلَا يُعْرِلُ فِلْهِ وَأَلْرُ صَالَتِ فِي يَكَ ٱلْأَيَّامِ . يَعِيدُ صَلُّوا لِلْأَيكُونَ هُمّا فِ شَنَّادَ . عِنْهِ إِنْ زَفِكَ ٱلْأَيَامَ سَتَكُونُ مَضَائِقَ لَمْ يَكُنْ مِنْكَامُنْذُ أَوَّلِ ٱلْخَلِيمَةِ ٱلَّتِي خَلَتْهَا أَهُ إِلَى ٱلْآنَ وَلَنْ يَكُونَ . ٢٠٠٤ وَلُولَا أَنَّ ٱلرَّبُّ سَيْنَعِيرُ ٱلْأَيَّامَ أَآكَانَ عَلْسُ ذُوجَدِ لَكِنْ لِأَجْلِ ٱلْفَتَادِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْتَادَهُمْ فَشُرَ ٱلْأَيَّامَ : عِنْدِ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ إِنَّ الْسِيعِ هِمَا أَوْ لَمِنَاكَ فَلا تُعَدَّقُوا عِنْهِ فَسَيْقُومُ مُسَعًا كُذَّبَة وَأَنْهَا كُذَّة يُعْطُونَ عَلامَكَ وَفَهَا لِبِ لِكُنْ يُعِلُّوا ٱلفَخَارِينَ أَيْمَنَا إِنْ أَمْكُنَ . عِنْ فَأَحَدُ وَا أَنْهُمْ خَا آنَذَا قَدْ تَعَدَّمُتُ ظُلْتُ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ . ﴿ فَيْ إِلَّا وَفِي قِلْتَ ٱلْأَيْمِ بِنَدَ ذَٰلِكَ ٱلمَشِيق تُطلمُ النُّمْنِ وَالْعَمَرُ لَا لَسْطِي صَوْءُ مُ عِنْكِيٌّ وَتَنْسَاقَطُ كَوْاكُ ٱلنَّهَا ۚ وَتَتَرَعْزَعُ ٱلْقُواتُ أَنَّى فِي النَّمَاوَاتِ. ١١٠ وَحِينَنْدُ يُشَاهِدُونَ أَنْ ٱلْبَشَرِ آتَنَا عَلَى ٱلسَّمَابِ مُؤَّةٍ وَجُلالِ عَظِيمَانِ ﷺ وَحِينَانِهِ يُرْسِلُ مَلا نِكَتَهُ وَيَجْمَعُ لِخَارِيهِ مِنَ ٱلرَّبِاحِ ٱلأرتبر مِنْ أَمْسِي الْأَرْضِ إِلَى أَمْلِسِي السُّهَاةَ . عَيْنِهِمْ مِنَ الْتِينَةِ مَثَّلُوا الْمُثَلَ فَإِنَّهَا إِذَا لَاتَت أَعْسَلْنَا وَأَغْرَجَتْ أُودَافَهَا عَلِمَتُمْ أَنَّ ٱلصَّيْتَ قَدْدَنَا . ٢٢٤ كَذَلِكَ أَنْمُ إِذَا وَأَيْمُ هٰذَا قَدْ حَدَثَ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ قُرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ . عِنْ الْحُقِّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا تَأُولُ هْنَا الْجِيلُ مَثِّي يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ . عِنْ إِنْ أَلْهَا وَالْأَرْضُ رَّوْلَانِ وَكَلَّامِي لَا يَزُولُ. عِنْ فَأَمَّا ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ وَمَٰكَ ٱلسَّاعَةُ فَلا يَطْرُبُ ٱلْحَدُ وَلَا ٱلْمَلا تَكَةُ ٱلَّذِينَ فِ ٱلسَّاهَ وَلَا ٱلِأَيْنُ إِلَّا أَلَاكُ . عِنْ وَهُ فَأَخَذُ وَا وَأَسْهِرُ وَا وَمَلُّوا لِأَنْكُمْ لَا تَلَكُونَ مَنَى مِكُونُ ٱلزُّمَانَ . عِنْ عَمْدُ اللَّهُ مِثْلُ رَجُلِ سَافَرَ وَزَلَا بَيْنَهُ وَمَرَّفَ عَبِدَهُ مَكُلَّ وَاحدِ فِي عَكِهِ وَأُوْمَى ٱلْبُواْبِ بِٱلسُّهَرِ ، عِنْهِ فَأَهْرُوا إِذَنْ لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَى يَأْتِي وَبُّ ٱلْيُبْتِ أِي الْمَاء أَمْ فِي ضَفِ اقْبِلِ أَمْ عِندَ صِياحِ الدِّبِكِ أَمْ فِي السَّاحِ عَنْ لِلْا إِنَّى بَنَّةَ فَهِدَكُمْ نِامًا . عِنْهِ وَمَا أَقُرَأُهُ لَكُمْ أَقُولُهُ لِجُسِمِ أَنِ أَسْهَرُوا

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

و المستودة المستودة

ٱلْكَنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَٱلشُّوخِ . عَنْهِ وَتَهَمُّهُ الْمِرْسُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَاخِلِ دَادِ وَيْسِ ٱلْكُنَّةِ وَجَلَسَ مَمَ ٱخْدُامَ مِسْطَلِي عِنْدَ ٱلنَّادِ ، عِنْ وَكَانَ دُوْسًا ٱلْكُنَّةِ وَكُلَّ ٱلْحَسْل لِتَمِسُونَ عَلَى يَسْوعَ تَنهَادَةً لِيُقَلُّوهُ ظَلَّمَ يَجِدُوا ٢٢٥ لِأَنْ كَثِيرِينَ كَافُوا يَشْهَدُونَ طَلِّيم زُورًا وَلَمْ تَتَفِينَ مُهَادَاتُهُمْ . عِنْ إِنْ مُ وَتُعَدَ مُومٌ يَعْهَدُونَ بِالزُّورِ وَيَقُولُونَ عِنْ إِكَّا تَعِنَاهُ يَعُولُ إِنِّي أَنْفُسُ هُلَا ٱلْمُكُلِّ ٱلْمُسْدُعَ بِالْأَيْدِي وَفِي تَلاَتَةِ أَكُم أَيني آخر غَيْرَ مَصْنُوع بِالْأَبِدِي. ١٤٢٤ وَلَا فِي هٰذَا أَنِينَا ٱتَّتَقَتْ شَهَادَتُهُم . ١٤١٤ فَتَامَ رَئِيسُ السَّعَمَانَةِ فِي الْوَسَطِ وَسَالَ يَسُوعَ قَائِلًا أَمَا تُجِبُ بِشَيْءَهَا يُشْهَدُ بِهِ هُوْلَا ۚ طَلْكَ. وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ صَابِنَا وَلَمْ يُجِبُ بِشَيْءٍ. فَمَالَهُ رَيْسُ ٱلْكُنَّةِ أَيْمَا وَقَالَ لَهُ هَلْ أنت ألْسِيخ أَبْنَ اللهِ الْلَبَارَكِ . عَلَيْنِ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا هُوَ وَسَرَوْنَ أَنِ الْبَشر جَالِسا عَنْ يَسِن فَلْذَةِ ٱللهِ وَآتِيا عَلَى سَعَابِ ٱلسُّهَاءَ ، عَنْ يَكُمْ فَشَقَّ رَبْسُ ٱلْكَنَّةِ ثِيابَهُ وَقَالَ مَا حَاجَتُنَا إِلَى شُهُودٍ ، عَلَيْهِ قَدْ سَمِنْتُمُ التُّجْدِيفَ فَأَذَا تَرَوْنَ . فَحَكُمَ عَلَيْهِ الْجَبِيمْ بأنَّكُ مُسْتَوْجِ الْوْتِ ﴿ وَلِيْكِ عَلَىٰ عَنْمُ يُمْمُثُونَ عَلَيْهِ وَابْعَلُونَ وَجْهَا وَيُكْمُونَهُ وَيَقُولُونَ لَهُ تَمَّا أَ. وَكَانَ ٱلْخُدَامُ إِلْمُ مُونَهُ . عِنْهِ وَبَيْنَا إَلَمْ مِنْ فِي ٱلدَّادِ فِي ٱلْأَسْفَل جَآفَ إِحْدَى جَوَادِي دَيْسِ أَنْهَهُ عِيْدٍ فَأَادَأَتْ بْعَرْسَ بْعَطَلِي تَفَرَّسَتْ فِيهِ وَقَالَتْ أَنْتَ أَيْمَا كُنْ مَمْ يَدُوعُ أَنْأُصرِي . عِنْ فَأَنْكُرُ وَقَالَ لَشَتْ أَذْدِي وَلَا أَعُوفُ مَا تَعُولِينَ وَمَرَجَ خَارِجًا إِلَى الدِّمْلِيزِ فَمَاحَ الدِّيكُ . ﴿ يَهِي ثُمُّ رَأَتُهُ كِلْكَ ٱلْجَادِيثُ مُرَّةً أَمْرَى غَبَلَتْ تَقُولُ لِفَاصْرِينَ إِنَّ هُذَا مِنْهُمْ . عِنْهِ فَأَنْكُرُ ثَانِيَّةً . وَبَعْدَ قَلِلِ قَالَ ٱلْمُامِيرُونَ لِعُرُسُ فِي المُنْفِقَةِ أَنْتَ مِنهُمْ لِأَنْكَ خَلِيلٌ \* ١٤٤ عَبَلَ لِلنَّ وَعَلَيْتُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ هَٰذَا الرُّجُلَ الَّذِي تَقُولُونَ عَنْهُ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِلْوَقْتِ صَاحَ الدِّيكُ كَانِيتَ فَتَذَّكُّرُ بُطُوسُ ٱلْكَلَامَ الَّذِي قَالَهُ لَهُ يَسُوعُ إِنَّكَ قَبْسِلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلَّذِيكُ مَّرَّكُيْنِ تُكْكِرُنِي كَلَاتُ مَرَّاحَتٍ فطنق تبكي

#### ألفضل ألخامس عشر

كلي وأونت في الساح تشاور روساً الكفاة مَمَ الشُّوحِ وَالْكِتَةِ وَالْحَمْلُ كُلُّتُ وَأُوْتُمُوا يَسُوعَ وَمَضَوا بِهِ وَدَفَهُو اللَّ بِالأَطْسَ . عَلَيْ اللَّهُ لِلأَطْسُ عَلْ أَنْتَ مَعْتُ ٱلْيَاوِدِ، فَأَيَالِهُ فَا ثَلَا أَنْتَ فُلْتَ. ﴿ وَكَانَ رُوْسًا ۚ ٱلْكُفَّيْةِ يَشْكُونَهُ كَتِيرًا. ﴿ وَكَانَ رُوْسًا ۗ ٱلْكُفَّيَةِ يَشْكُونَهُ كَتِيرًا. ﴿ وَمُلَّا مُنْ اللَّهِ مُنْ مُ سَأَلَهُ بِلاطُسُ ثَابَةً قَالِهُ أَمَا تَجْبِبُ بِنَيْءَ أَنْظُرُكُمْ يَشْكُونَكَ. عِنْ أَمَّا يَسُوعُ فَلَمُ يَهُ يُجِيهُ بِنَي وَمَتَى تَعَب بِالأَطْسُ وَ اللَّهِ وَكَانَ لِطَلِقُ لَمْمَ فِي ٱلْبِيدِ أَسِيرًا مَن طَلْبُوا يه وكان رَجْل يدعى يَرْا بَالْمُوتَفَاهُمُ أَهْلِ الْبَشَّةِ ٱلَّذِينَ ادْتُكُبُوا الْتُعْلَ فِي حَفْتِهِم يهيج فَلَا صَبِدَ ٱلْجُدُمُ طَيْقُوا يَطِلُونَ مَا كَانَ يَصَنَهُ لَمْمُ وَابِنًا. عِنْ فَكَبَابَهُم يلاطُس عَابِلا أَوْبِيلُونَ أَن أَطْلِقَ كُمْ مِنْ ٱلْبُهُودِ عِينِ لِأَتَّهُ كَانَ يَلْلُمُ أَنَّ دُوْسًا ۗ ٱلْكُنَّةِ إِنَّا أَلْلُوهُ حَدَدًا . إِنَّ مَعْجَ رَوْلَا ٱلْكُنَّةِ ٱلْجُمْ لِكُنَّ لِطَلِّقَ لَمْمُ لِكُرِي مُأْلًا. وي المُبات والطلس وقال لم هاذا تُريدُونَ أَنْ أَسْمَ عَلِي ٱلْيُودِ وَ اللَّهِ فَصَالُوا أَيناً أسلية عليه فقال لمم يلاطل فأي شرصتم فاذة ادواسا ما أن أسلية . عدي فاراد بِلاَطْسُ أَنْ لَا مِنِي ٱلْجُمْ فَاطْلَقَ لَمْم رَأَ أَلِوَ أَسْلَمَ إِلَيْهِم يَسْوعَ بَعْدَ مَا جَلَده ليصلب وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَجَمُوا أَلْمِرْقَةً كُمُّا عَلَيْكُ وَأَلْبُسُوهُ أَدْجُوا كَا وَمَنْ رَا إِكْلِيلًا مِنَ ٱلشُّولَا وَكُلُّوهُ بِهِ عِلَيْهِ وَجَمَلُوا لِسَلِّمُونَ عَلَيْ قَا عَينَ سَلامٌ فا مَلتَ ألَيْهِ و. بَرْ اللهُ وَكَانُوا صَدْرُونَ وَأَسَّهُ مِّصَلَةٍ وَيَهْمُنُونَ طَلْيهِ وَيَجْنُونَ عَلَى دَكِيم سَاجِدِينَ لَهُ . ٢ ﴿ وَبُدَ مَا هَزَأُوا بِهِ زَّعُوا عَنْهُ ٱلْأَرْجُوَانَ وَأَلْبُسُوهُ ثَيَّابُهُ وَخَرَجُوا بِهِ لِصَايُوهُ . وَيَعْرُوا رَجُلًا عَارًا كَانَ آيًا مِنَ أَكُمُلُ وَهُوَ مِعْمَانُ أَفْتِرَوَانِي أَبُو الإسكندر ودوفس أن يُحْسلَ صَلِيبَهُ عَلِيبِهِ وأَوَّا بِهِ إِلَى مَوْمِنِمِ ٱلْكِبْكَةِ الَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْمِن ٱلْمُصَّةَ عِيْنِ وأَصَلُوهُ خَرًا مَزُومَةً لِمُرْ لِيَشْرَبَ فَلَمْ يَأَخَذَ عِيْنِ وَلَا صَلُوهُ ٱلْكُنُوا يَابَهُ يَنْهِمْ وَالْفَرَعُوا عَلَى مَا يَأْخُذُ كُلُّ وَأَحِدِ مِنْهَا عِنْهِ } وَكَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلثَّالِثَةُ وَمَلَّوهُ. وي وَكَانَ عُنُوانَ عَلْتِهِ مَكْتُومًا مَكُ أَلَيْهُود . عِنْ إِنْ وَصَلَبُوا مَعَهُ لِعَيْنِ وَاحدا عَن يجنه

حَسَدِي لِلدُّفِن . وَهُمُ الْمُؤَاقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ حَيثُما كُوزَ بِهٰذَا الْإِنْجِيلِ فِي الْعَالَمُ كُلَّهِ يُحْبَرُ عَاصَنَتُهُ هٰذِهُ تَذَكَّارًا لَهَا. ﴿ يُؤْكُمُ وَإِنَّ يَهُوذَا ٱلْإِخْرُ يُوطِيُّ أَخَذَ ٱلِأَنْتَي عَشَرَ ذَهَبَ إِلَى رُوْسَاءَ ٱلْكُمَنَةِ لِيسْلِمَهُ إِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ظَمَّا سَمِنُوا فَرَحُوا وَوَعَدُوهُ أَنْ بِمُعُوهُ فِيضَةً وَكَانَ يَتُسَنُ كِنْ يُسْلِمُهُ فِي فُرْسَةٍ . عِيدٍ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلْأُولِ مِنَ ٱلْعَلِيرِ إِذْ كَانُوا يَذْتَمُونَ أخشحَ قَالَ لَهُ ٱلتَكِيدِ أَنْنَ تُويِدُ أَنْ غَنِي وَنُبِدً لِنَاكُلَ ٱلْعَسْحَ . ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلَ ٱ فَهُن بِنْ تَلامِيدِهِ وَقَالَ لَمْنَا ٱذْهَا إِلَى ٱلْمُدِينَةِ فَسَلِقًاكُما رَجُلُ حَامِلُ مَرَّةً مَأْهَ فَأَتْبَاهُ . كالله وَعَيْثُ يَدْخُلُ فَقُولًا لِرَبِّ ٱلْبَنْتِ إِنَّ ٱلْمُلِّمَ يَقُولُ أَنْ يَكُونُ مَنْزِلِي ٱلَّذِي آكُلُ فِيهِ أَفْضَىٰ مَمْ تَلَامِينِي. عَنْهِ فَهُو لَمْ بِكُمَّا غُرَفَةً كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً فَأَيِدًا لَنَا هُنَاكَ. والله عَرْجَ بليذًا أوَ أَيَّا إِلَى ٱلْمِيدَةِ فَوَجَدًا كَما قَالَ لَمْنَا وأَعَدًا أَضْعَ . عَن وَالْكَانَ الْمُنَّاهُ أَقَى مَمَ الْإِنْتَى عَشَرَ عِنْهِ وَفِيا هُمَ مُتَكُونَ بِالْخُونَ قَالَ بَسُوعُ الْمُقَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحَدًا مِنْكُمْ مَيْسُلَمُنِي وَهُو مِا كُلُّ مَعِي. ١١٤ عَبَمُوا تَعْزَفُونَ وَيَقُولُونَ وَاحدُ فَوَاحِدُ لَمَنِي أَنَا هُوَ . عَنْهِ فَمَالَ لَهُمْ هُوَ وَأَحِدُ مِنَ الْإِنْتَىٰ عَشَرَ ٱلَّذِي بَفْمس بَدّهُ مَعِي فِي ٱلشَّخَفَةِ . عِنْ الْإِنْ ٱلْبِشَرِ مَاضِ كَمَّا هُوَ مُكُنُّوبٌ عَنْهُ لَكِن ٱلْوَيْلُ إِذَا بُكَ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي يُسْلِمُ أَبْنَ ٱلْبَصْرَ قَدْ كَانَ خَيْرًا لِذَلِكَ ٱلرُّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدْ. ١٠٠٣ وَفَهَا هُمْ يَاكُنُونَ أَخَذَ بَسُومٌ خُبْرًا وَبَارَكَ وَكَسَرَ وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ خُذُوا هٰذَاهُوَ جَسَدِي. وَأَخَذَ ٱلْكَأْسُ وَشَكَّرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِبُوا مِنْهَا كُلُّهُمْ ١٩٢٤ وَقَالَ لَمْمُ هَنَّا هُوَ دَىِ إِنْهُ إِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي يُهَرَاقُ عَنْ كَثِيرِينَ . ١٤٠٤ أَلْمَقَ أَقُولَ لَكُمْ إِنَّ لَا أَشْرَتُ بُعد مِنْ عَمِيرِ ٱلْكُرْمَة إِلَى ذَلِكَ ٱلَّذِم ٱلَّذِي فِيهِ أَشْرُهُ جَدِيدًا فِي مَلَّكُونِ ٱللهِ . عَلَيْ ثُمَّ سَجُوا وَمَرَجُوا إِلَى جَسِلِ ٱلزَّيْونِ ﴿ يَمِينِهِ ظَالَ لَمْمَ يَسُوعُ كُلُّكُمْ تَسْكُونَ نِي فِي هَذِهِ ٱللَّهِ اللَّهُ مُكُنُوبُ أَصْرِبُ ٱلرَّاعِي فَتَنَدَّدُ ٱلْحُرْفَانُ. عَنْ وَلَكِن مَتَى فَّتُ أَسْبِكُمُ إِلَى ٱلْجِيْلِ . عِنْهِ قَالَ لَهُ بُطِرْسُ لَوْ شَكَ فِيكَ جَيِهُمْ أَ أَشْكَ أَنَّا مَرْتَيْنِ نُكُرِيْ لَلاتْ مَرَّاتِ. ١٩٢٠ فَأَخَذَ يُبَالِمْ فِي ٱلْكَلامِ أَنْ لَوْ أَيْلِتْ أَنَّ أَمُوتَ مَلَكَ مَا أَنْكُو ثُكَ . وَهُكُمَّا قَالَ جَيهُمْ . عَيْدٍ وَجَأْلُوا إِلَّى صَيْعَةٍ أَنْهَا جَنْسَانِي . فَقَالَ لِللمِيذِهِ أَمُكُنُوا هُمْنَا حَتَّى أَصَلِي يَعِيْدٍ وَأَخَذَ مَعَهُ لِطُرْسَ وَيَعُوبَ وَيُحَنَّا وَطَفَقَ يَرْتَاعْ وَكِكَتْبُ عِلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ نَفْسِي حَرِينَةٌ حَتَّى ٱلْمُوتِ فَأَمْكُتُوا هٰهَا وَأَشهَرُوا. ﴿ يَنْهُ مُ تَبَاعَدَ قَلِيلًا وَمَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ يُعَلِّى لِكُنَّ تَشْرُ عَنْهُ ٱلسَّاعَةُ إِنْ كَتَانَ يُسْتَطَاعُ عَلَيْكِ وَيَقُولُ أَوَّا أَيُّهَا ٱلْآبُ إِنَّ كُلُّ شَيْءُ مُسْتَطَاعُ عِنْدَكَ فَأَجِرْ عَني هذبه ٱلْكُاسُ لَكِنْ لَيْسَ مَشِيتِي تَكُونُ بَلْ مَشِيتُكَ . ﴿ يَنْ مُ جَالًا فَوَجَدُهُمْ نِيَاماً فَقَالَ لِعْلَرْسَ يَا سِحْمَانُ هَلْ أَنْتَ نَائِمٌ أُولَمَ تَقْدِرْ أَنْ تَسْهَرَ سَاعَةً وَاحدَةً . عِنْ إِنْهَرُوا وَصَلُوا لِلَّا تَدُخُلُوا فِي تَجْرِبَةِ . أَمَّا ٱلرُّوحُ قَسْتَعِدٌ وأَمَّا ٱلْجِسَدُ فَضَمِيتُ . عَيْجَةٍ ثُمَّ مَنْي أَيْمَا وَصَلَّى قَائِلًا ذَٰلِكَ ٱلْقُولَ بِشِيهِ . ﴿ وَهِيْ ثُمَّ رَجَّمَ فَوَجَدَهُمْ نِهَمَا أَيْمَا أَيْمَا كَانَتْ تَقِيلَةً فَلَمْ يَدُدُوا عَاذَا يُجِيبُونَهُ . ﴿ وَجَاءٌ ثَالِقَةٌ وَقَالَ لَهُمْ تَامُوا ٱلْآنَ وَاسْتَرِيحُوا يَحْفِي فَقَدْ أَتَتِ ٱلنَّاعَةُ هُوذَا أَبْنُ ٱلْبَشْرِ يُسْلَمُ إِلَى أَيْدِي ٱلْحَلَأَةِ . و الله عَرْمُوا لِتَمْطَلُقُ تَقَدْ قُرْبَ ٱلَّذِي يُسْلِينِي . وَإِنَّا هُوَيَتَكُمُ إِذْ أَفْبَلَ يَهُوذَا الْإِنْعَرِيُوطِيُّ أَحَدُ الِأَنْنِي عَشَرَ وَمَعَ مُ جَمَّ كَثِيرٌ بِسُيُوفٍ وَعِمِي مِن عِنْدِ رُوْسَا ٱلْكُمَّنَّةِ وَٱلْكُتَّبَةِ وَٱلشُّوخِ ﴿ ﴿ ﴿ وَقَدْ أَعْطَاهُمْ ٱلَّذِي أَسَلَمُهُ عَلَامَةٌ قَائِلا الَّذِي أَمَّلُهُ هُوَهُوَ فَأَسِكُوهُ وَقُودُوهُ مِأْخَيَاطٍ . ١٠٠٠ وَلَوَمْتِ جَآةَ وَدَمَا إِلَيْهِ وَقَالَ ٱلسُّلامُ يًا مُلِم وَقُلِهُ عِلَيْهِ فَأَفُوا أَيدِيهُم عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ . عِنْهِ فَأَسْتَلُ وَأَحِدُ مِنَ ٱلْمُاضِينَ ٱلسُّبْ َ وَضَرَبَ عَبْدَ رَبْسِ ٱلْكَمَنَةِ فَقَطَمَ أَذْتَهُ . ﴿ يَهُمُ كَأَنَّا مَرْجَتُمْ إِلَى لِمِنْ بِسُيُونِ وَعِمِي لِأَخْذُونِي ١١٨٠ إِنْ كُلُ يَوْمَ كُنْتُ عِنْدُكُمْ فِي الْمُبْكُلُ أَعْلِمُ وَأَلَمْ غَسَكُونِي وَلَكِنَ لِنَيْمَ ٱلْكُنْبُ. عِنْ حِنْدِ وَكُنَ تَلامِيدُهُ كُلُّهُمْ وَمَرْ يُواْ . يَكُلِينَ وَكَانَ يَتَبَعُهُ شَابٌ ظَلِيهِ إِذَاذُ عَلَى غَرْبِهِ فَأَسْكُوهُ عِنْ يَعَ فَرَكَ الإِزَادُ وَمَرَبَ مِنْهُمْ عُرِيَّانًا • عِنْهِ فَلْفَهُوا بِيسُوعَ إِلَّ رَنِيسَ ٱلْكَفَّتَ وَأَجْمَ مَكُلُّ رُوْسَا Digitized by GOORIE

# ٳۼٛڲؚێؙڬڔٙڣۣۜٵؽۺؙۼؘٵڵؙٙڵؚێؠڿ ڶؚڶ<u>ق</u>ٳٚؽۺؙڵڣڠ

#### ألفَصَلُ الْأُوَّلُ

و كَانَ كَتِيرُونَ قَدَا أَخَذُوا فِي زُنب صَمَى ٱلْأُمُودُ ٱلْمُنِيَّةِ عِنْدَا عِنْ عَلَى اللهِ سَلَّمُها إِلَنَا أَلِدِينَ كَأَنُوا مُمَا رِينَ مُنْذُ ٱلْبَدْهِ وَخَادِمِينَ لِلْكَلِمَةِ عِنْ الْأَيْتُ أَمَّا أَيْمَا بَنْدَ أَنْ أَذْرَكُ جِمْ ٱلْأَشْيَاءُ مِنَ ٱلْأَوْلِ بَعْنَقِينَ أَنْ ٱلْخُبُهَا لَكَ بَعْسَ وَتِيها أَيْسَا المريد الوفيل ومع ينرف مِعَة الكلام الدي وعلت بو ي كا كان في أيام هيرُودُسَ مَكِ الْيَهْودِيَّةِ كَاهِنُ انْفُ ذُكِّرُ أِينَ فِرَقَةِ أَيَّا وَأَمْرَأَنُهُ مِنْ بَلَتِ هُرُونَ أَنْهَا أَلِمَانَاتُ. عِنْ وَكَانَا كَلَاهُمَا بَازُّنْ أَمَامَ أَقْدِ سَارَيْن فِي جَمِيم وَمَايَا أرَّب وَأَحَكَابِ بَنِير لَوْم . وَيَعْيِرُ وَلَمْ يَكُنْ لَمْنَا وَلَدُ لِأَنَّ أَلِيصَابَكَ كَانَتْ عَاقِرًا وَكَانَا كَلَاهُمَا قَدْ تَنْفُمَا فِي أَيْامِهَا . عِيدٍ وَبَيْنَا كَانَ يُكُمِنُ فِي فَرْبَةِ فِرْقَتِهِ أَمَامَ اللهِ عِنْ إِنَّا أَمَّا أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى عَادَةِ ٱلْكَهَنُوتِ أَنْ يَدْخُلَ هَيُّكُلَّ ٱلرَّبِّ وَأَنْجَر اللّ كُلُّ جَهُورُ الشُّف يُعلِّي خَادِجًا فِي وَقْتِ النَّجِيرِ ، عَلَيْكُ فَتَرَأَةً ي لَهُ مَلَاكُ الرَّبِّ وَاقِتَا عَنْ يَمِن مَدْتَعِ ٱلْعُورِ عِنْ إِلَيْ فَأَصْطَرَبَ زَكِياً حِينَ ذَاهُ وَوَقَمَ عَلَيْهِ عَوْفٌ عِلَيْ فَعَالَ لَهُ ٱلْلال لا تَعْفُ إِ وَكُورًا فَإِنْ طَلِبَكَ قِدِ أَسْفِيتِ وَأَمْرَأَتُكَ أَلِيمَا إِلَ سَفَ لَهُ أَبَا فَشَيْهِ لُوحَنا ﴾ إلى وَيْكُونَ لَكَ مَرْحُ وَالْتِهَاجُ وَيَفْرَحُ كَثِيرُونَ بِمُولِيهِ ١٤٤٤ لِأَنْهُ بُكُونُ عَظِياً أَمَامَ ٱلرَبِّ وَلَا يَشْرَبُ خَمَّرًا وَلَالْمُسْكِرًا . وَيَعْلِي مِنَ ٱلرُّومَ ٱلْقُدْسِ وَهُوَ فِي بَطِنَ أَمَّهِ عِنْهِ فَكُودُ كَتِيرِينَ مِنْ يَنِي إِسْرَائِسِلَ إِلَى ٱلرَّبِ إِلْهِمْ عَيْدُ وَهُوَ يَعَدُمُ أَمَامَهُ مِرُوحِ إِيلِياً وَفُوْتِهِ لِيَرُدُ قُلُوبُ ٱلْآبَاء إِلَى ٱلْأَبَّاء وَٱلْسَلَة إِلَى حكف الأُمَادِ وَبِيدُ لِلرَّبِ شَعْبًا كَامِلًا . يَعِينِهِ مَالَ ذَّكَرًا لِمُسَالِكِ مَ أَعْلَمُ هَذَا فَإِنْ أَعَ شَيْخُ وَالرَأْتِي قَدْ تَعَدَّمَتْ فِي أَيَّامًا . عَنْ يَكُ فَأَجَابُ ٱلْمَلاكُ وَقَالَ لَهُ أَمَّا جِبْرا نيل الْوَلَقَ أَمَامَ ٱللَّهِ وَقَدْ أَرْسَلْتُ لِأُحْلَنْكَ وَأَيْشَرِكَ بِهَذَا . عَنْهِ وَهَا إِنَّكَ تَكُونُ صَلِيعًا قَلا تَسْتَطِيمُ أَنْ تَكُلُّمُ إِلَى قِدْم يِكُونُ هٰذَا لِأَنْكَ لَمْ تُسَدِّقُ كَلا يَ الَّذِي سَيْمٌ فِي أَوَانِهِ . كُلُكُ وَكَانَ الشُّفُ مُنْتَظِرِينَ زَكِرًا مُتَحَيِنَ مِنْ إَبْطَاتُهِ فِي الْمُنكِلَ . وَإِن الْمُنا خُرِجَ لَمْ يَسْتَعْلِمُ أَنْ يُكُلِّهُمْ فَسَلِمُوا أَنَّهُ قَدْ زَلَى دِلْوَا فِي ٱلْمُكْلِمِ. وَكَانَ لِيشِيرُ إِلَيْهِمْ وَيَنِي أَنْكُمْ وَ اللَّهِ وَلَمَّا غَنَّا أَيْمُ خِنْمَةٍ مَشَى إِلَى بَيْدِهِ وَ وَمِنْ بَلْدِ عُكَ الْأَيْم حَلَّتْ أَلِمَا إِنَّ أَرْأَنُهُ. فَأَخْتَأِنْ خَمَّةَ أَشْهُرَ قَايَةً ﴿ وَلِكُ مُكْنَا مَنْمَ بِي ٱلرَّبُّ فِ ٱلْأَيَّامِ أَلِي ظَرَّ إِلَيَّ فِهَا لِصَرِفَ عَنِي ٱلْمَادَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴿ يَهِيْكُ وَفِي ٱلشَّهُم ٱلسَّادِس أُرْسِلَ ٱلْمَلِثُ جِبْرًا نِيلُ مِن قِبَلِ أَنْهِ إِلَى مَدِينَةٍ فِي ٱلْجَلِيلِ تَسْمَى تَاصِرَةَ عَيْبِيرُ إِلَى عَذَرْآ عَطُوبَةِ لِرَجُلِ أَسْهُ يُوسُفُ مِنْ بَيْتِ دَاوْدَ وَأَسْمُ ٱلْمُذَرَّآهُ مَرْبَمُ . وينج ظَلَا وَخَلَ إِنْهَا الْمَلَاثُ قَالَ السُّلَامُ عَلَيْكِ يَا تُمَّلَكُ يَسْتَ الرَّبُّ مَلِكِ مُبَارِّكَةٌ أَمْتِ في الْشِيارَ . ويه في ظَلَّا وَأَنَّهُ أَصْطَرَبَتْ مِنْ كَلَامِهِ وَفَكَّرَتْ مَا عَسَى أَنْ يُكُونَ هذا السّلامُ. وَمَا لَمُ اللَّالِهُ لَا تُعْلِقِ لِا مَرْتُمْ فَإِنَّكِ قَدْ يِلْتِ نِسْمَةٌ عِنْدَا فَدِي ١٠٥ وَهَا أَنْ تُحْلِينَ وَلِينَ أَبَّا وَلَسَمِّنَ يُسُوعٍ . عَلَيْنِ وَهُذَا سَيْحُونُ عَظِياً وَأَنْ الْعَلِي يُدعَى. وَسَنْعَلِهِ ٱلَّابُ ٱلْإِلَهُ عَرْشَ وَاوْدَ أَيْتِهِ وَعَلِينُ عَلَى ٱلْ يَعْوِبَ إِلَى ٱلْأَبْدِ عَلَى الْ بُكُونُ لِلْكِهِ أَنْفِئًا لَهِ عَمَالَتُ مَرْيَمُ لِلْمَلَاكِ كَيْتَ بِكُونُ هُذَا وَأَنَا لَا أَمْرِفُ وَجُلا ، عَمَانِكُ فَأَجَابَ ٱلْسَلاكُ وَقَالَ لَمَّا إِنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْمُدُسُ يَمِنُ عَلَيْكِ وَقُومً ٱلْمَلِ تُطْلَلْكِ وَلِدَ لِكَ فَا لَمُدُوسُ الْمُؤْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى أَبْنَ الْفِي عِنْ وَهَا إِنَّ أَلِيمَا لِكَ نَسِيَكِ قَدْ حَبَلَتْ هِيَ أَيْمَا بِأَنْ فِي شَيْمُوخَتَهَا وَهُذَا الضَّرُ هُو ٱلسَّادِسُ لِعَثَ المَدْمُونَ

وألا خَرَعَنْ يَسَارِهِ مِن مَنْ الْمُكَابَةُ أَلْنَا يَهُ وَأَحْسَى مَمَ ٱلْأَغْتِهِ . عَلَيْهِ وَكَانَ ٱلْمُعْلَوْنَ تُعِلَقُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُرُ وَنَ زُوْوَسَمْ وَيَعُولُونَ يَا نَفِضَ ٱلْمُكُلِ وَبَابَ فِي الْآنَة أَيَّامِ عِنْهِ خَلْصَ نَفْسَكَ وَأَزُّلُ مَن السَّلِبِ. عِنْهِ وَمَكْمَا رَوْسَا الْحَدَةِ كَاوَا يَهْزَأُونَ فِهَا يَيْهُمْ مَعَ ٱلْكُتَّبُهِ قَالِمِينَ خَلْصَ آخَرِينَ وَنَفُ أَ بَشَدَ أَنْ يَخْلُمُهَا عِنْهِ إِنَّهُ هُوَ الْسِيحُ مَكُ إِسْرًا ثِيلَ طَلِيْوْلِ ٱلْآنَ عَنِ الصَّلِبِ لِتَوَى وَوَلِينَ • وَكان الدَّانِ صْلِيَا مَعَهُ يُنِيِّزَانِهِ أَيْمَا . عَلَيْهِ وَعِنْدَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةُ عَلَى ٱلْأَرْضِ كُمَّا إِلَى أَنْاعَةِ ٱلتَّاسَعَةِ مِن وَفِي ٱلنَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ صَرِحَ النَّوع بصوب عظيم قَائِلا أَلُوهِي ٱلَّوهِي لَمَّا سَبَّعَنِي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ إِلَي إِلَى كِلَادَا زَكَتِنِي ﴿ كُلُكُمْ صَمِ قَوْمُ مِن المُنسَرِينَ فَعَالُواهَا إِنَّهُ كِادِي إِيلِياً ﴿ عِلْمُ اللَّهِ عَلَا مُعَلِّمُ مَثَّلًا وَجَمَّهَا عَلَى فَسَنَّهُ وَسِفَاهُ كَا ثِلَا دَعُوا لِتَنظَرَهَلَ إِنِّي إِبلِياً يُزِلُهُ وَيَنظِئ وَصَرَح بِسُوع بِصَوْتِ عَظيم وَأَسْلَمُ ٱلرُّومَ . ١٤٤٤ فَأَنْفَقَ حِجَابُ ٱلْمُكِلَ ٱكْثِينِ مِنْ قَوْقَ إِلَى أَسْفَلُ . يَرَبُهُ وَلَمَأ رَبِّي قَائِدُ أَلِكُ ٱلْمَا مُمَّالِلَهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ الرُّوحَ صَادِخًا هَكُذَا قَالَ فِي الْحِيفَ فِكَان هذا ٱلرُّجُلُ أَنِنَ ٱلَّهِ ، عِنْهِ وَكَانَ أَحِنا لِنَا ۚ يَظَلَنَ عَنْ لِمَد يَنِيْنَ رَيْمُ الْجَدَلَة وَرَبَم أَمْ يَنْفُونَ ٱلصَّنيرِ وَأَمْ يُوسَى وَسَالُومَةُ عِيلِينَ ٱللَّوَاتِي كُنْ يَبْغَتُ حِينٌ كَانَ فِي ٱلْجَليل وَكُمُدُمْنَهُ وَأَخُرُ كُيرَاتُ كُنَّ قَدْ صَعدُنَ مَنهُ إِلَى أُورَسُلِم ، عِنْ وَلَا كَانَ ٱلْسَآه إِذَ كَانْتِ النَّبِيَّةُ ٱلَّتِي هِيَ قَبْلَ ٱلسُّبْتِ عِنْهِ جَلَّا يُوسُفُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ وَهُوسُميرٌ شرح وكَانَ هُوَ أَنْهَا مَنْتَظِرُ مَلْكُونَ أَهْدِ فَأَجْتَرَأَ وَدَخَلَ عَلَى بِلِعَلْسَ وَسَأَلَهُ جَسَدَ مَدُوعَ . ١٤٠٨ فَاسْتَفْرَتَ مِلاطُسُ أَنَّهُ قَدْ مَلَتَ هُكُذَا سَرِهَا وَاسْتَدْعَى قَالِدَ ٱلْمُهُ وَسَأَلُهُ عَلْ مَكَ . جَيْرٍ وَلَمَّا عَرَفَ ذٰلِكَ مِنَ ٱلْقَائِدِ وَعَدَ ٱلْجُسَدَ لِيُوسُفَ . وَإِلَا فَأَخْرَى عُسْفُ كَتَانًا وَأَزْلُهُ وَلَقُهُ فِي ٱلْكَتَانِ وَوَصَعَهُ فِي قَبْرِ قَدْ نُحِتَ فِي مَعْرَةٍ وَدَعْرَج حَرًا عَلَى بَلِي ٱلْمَيْرِهِ ﴿ وَكَالْتُ مَرْيُمُ ٱلْعِيدَلِيَّةُ وَمَرْيُمُ أَمُّ يُوسَى تَغْلَرَانِ أَنْ وَضِعُ

#### ألفضل السادس عشر

وَمُنْ وَالْمُ الْمُعْنَى ٱلسُّبْتُ ٱشْتَرَتْ مَرْيَمُ ٱلْعِدْلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أَمّْ يَنْفُوبَ وَسَالُومَة خُوطًا لِأَتِينَ وَيُحْلَمُ نَسُوعَ . وَيَحْرُنَ جِذًا فِي أَوْلِ ٱلْأَسُوعِ وَأَتَبْنَ ٱلْمُرْوَقَدْ طَلْسَتِ ٱلثَّمَٰنُ عَنْ أَكُنَّ مِثْلُنَ مَيَّا يَنِيْنُ مَنْ لِيَدْ مْرِجُ لَا ٱلْحَبْرَ عَنْ بَأَبِ النَّبر عِن وَعَلَمْنَ فَرَأَيْنَ ٱلْخَبَرَ قَدُ دُمْرِ جَ وَكَانَ عَظِيها جِدًّا . عَنْ عَلَما دَخَلَنَ ٱلْفَبْرَ رَأَيْنَ شَابًا جالِساعَن ٱلْمِينِ مَلِيهِ لِلِسُ أَنْيَضُ فَأَنْدَعَلَنَ . وَيَعْجُ فَالَ لَمْنَ لَا تُنْفِلَنَ إِنَّكُنْ تَطَلَبُنَ يَسُوعَ التُأْمِرِيُّ ٱلْمُمْأُوبَ إِنَّهُ قَدْ قَامَ وَلَيْسَ هُوَ هُمُنَا وَهُوذَا ٱلْمُحَكَانُ ٱلَّذِي وَضَعُوهُ فه وي فَأَذْهَبْنَ وَقُلْنَ لِتَلَامِيدِهِ وَلِطُرُسَ إِنَّهُ مُسْتِكُمْ إِلَى ٱلْجَلِلِ وَهُنَاكَ زُونَهُ كَا قَالَ لَكُمْ . ﴿ يَهِيْ لِلَّهُ مِنْ مِنْ ٱلْقَبْرِ وَفَرَدُنَ وَقَدْ أَخَذَتُهُنَّ ٱلرَّعْدَةُ وَٱلدَّهُسُ وَلَمْ يَظُنَ لِأَحْدِ شَيْنًا لِأَنَّهَنَّ كُنَّ خَانِفَاتٍ. عَنْهِ وَبَعْدَمَا قَامَ بَاكِرًا فِي أَوَّلِ ٱلْأَسْدُعِ رَّآهَى أَوَّلًا لَمِرْتُمَ ٱلْعِدْلِيَّةِ أَلِي كَانَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَةَ شَيَاطِينَ عِينِهِ فَأَنْطَلَتْتُ وَأَخْبَرَتِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَنهُ وَهُمْ يُوْحُونَ وَيَكُونَ ﴿ وَلِي وَهُمْ إِذْ سَمِنُوا بِأَنَّهُ مَيْ وَأَنَّهَا أَصِرَتُهُ لَمْ يُصَدِّقُوا. وَيَهُدُ ذَٰلِكَ رَّآمَى بَيْنَةٍ أَغْرَى لِأَكْبَنِ مِنْهُمْ وَلَمَا يَسِيرَانِ مُنْطَقَيْنِ إِلَى أَلْبَرَتُهُ و الله عَلَمَتِ هَذَانِ وَأَخْبَرًا ٱلْبَاتِينَ فَلَمْ يُصَدَّنُوا وَلَاهَدَّ بَن . ١١٣٠ أُخْبِرًا رَآهَى الأُحَدَ عَشَرَ وَهُمْ مُتَكِنُونَ وَبُكْتُهُمْ لِسَدَمِ إِيمَانِهِمْ وَقَسَاوَةٍ فَأُوبِهِمْ لِأَنَّهِمَ أَمْ لِصَدَقُوا أَهُ إِنْ رَأُوهُ قَدْ قَامٌ . عَدَةً وَقَالَ لَمْمُ أَذْهَبُوا إِلَى أَلْلَمُ أَجْمَ وَأَكُوزُوا بِالإَنْجِيلِ الْفَلِيَّة كُلُّهَا كِلِنْهِ فَنْ آمَنَ وَأَعْتَنَدَ يَخْلُصُ وَمَنْ لَمْ يُمِنْ بُمَانَ . وَإِنْ وَهُدِهِ الْآيَاتُ تَتَبُّرُ ٱلْأُونِينَ تُمُوْجُونَ ٱلشَّيِّالِينَ بِاسِي وَيَكَلَّمُونَ بِالْمَيْنَ جَدِيدَةٍ ۗ ﴿ إِلَيْهِ وَيَحْلُونَ الْمُلِكِ وَإِنْ شَرِيعًا شَيْنًا يُحِينًا قَلَا يَشْرُهُمْ وَجَنُمُونَ أَيْدِيهُمْ عَلَى الْمُرْضَى فَتِعَافُونَ ﴾ ﴿ وَن بَشُدِ مَا كُمَانُهُمْ الرَّبُ بَشْرِعُ الزُّنْتُمَ إِلَى الشَّمَّةُ وَجُلَّى عَنْ بَيْنِ اللهِ . عَلَيْهِ عَرَجَ أُولَئِكَ وَكَرْدُوا فِي كُلّ مَكَانِ وَالرَّبُ بَنِيلُ مَهُمْ وَلَيْتِ ٱلْكَلَامَ بِالْآيَاتِ الْنِي كأنت تقارنه

Digitized by GOOSE

عَافِيًا وَ اللَّهُ لَيْنَ أَمْرُ غَيْرِ مُحْكِن لَدَى أَقْدِ . ﴿ وَإِلَّا فَقَالَتْ مُرْتُمُ هَا أَنَا أَمَةً الرَّبِ مَلْكُنْ لِي بَعَسِ مَوْلَكَ وَانْمَرَّفَّ الْلالةُ مِنْ عندِهَا . عَلَيْ فِي يَلْكَ الأَيام قَامَتْ مَرْجُ وَذَهَبَتْ مُسْرَعَةً إِلَى الْجَبُلِ إِلَى مَدِينَة بَيُوذًا المَثْلِينَ وَدَخَلَت إِلَى أَيْت ذُكر يا وسَلْمَتْ عَلى أيصابات. على فيند مَا سِمت أيصابات سلام مرتم أد تكفن المُجْيِنُ فِي بَطْنِهَا وَأَمْتَلَأْتُ أَلِيصَالِاتُ مِنَ الزُّومِ الْمُنْسِ. ١٠٠ فَصَاحَت بَسُونِ عَظِيمٍ وَوَالْتُ مُبَارَكَةُ أَنْتِ فِي الْقِسَاءَ وَمُبَارَكَةً غُرَةً بَطْنِكِ . عِنْ إِنْ إِنْ أَنْ لِي هُذَا أَنْ تَأْتِيَ أَمْ رَبِي إِلَى ﴿ إِنَّ مِنْ إِنَّهُ عِنْدَ مَا بُلِّمَ صَوْتُ سَلَامِكِ إِلَى أَذْنِي أَرْتُكُسَ ٱلْجِينُ مِنْ ٱلْأَنْبَاحِ فِي بَطِنِي . يَكِنْهِ فَطُوبِي فِي آمَنَتْ لِأَنَّهُ سَيْمٌ مَا قِبَلَ مَا مِنْ قِسَل الرَّبِّ. عِلَيْهِ ظَالَتْ رَاجُمْ نَسْطِمْ نَشِي ٱلرَّبُ عَيْبِهِ وَيُتَّحُو رُومِي بِاللَّهِ عَلَمي عِيهِ لِأَنْهُ قَلَ إِلَى قَوَامُنِ أَمْتِهِ مَهَا مُنْذَا لَآنَ عَلَوْنِي جَيْ الْأَجْبَالِ جَهَيْمَ لِأَنَّ الْكَذِيرَ مَنَعَ بِي طَائِمَ وَانْجَهُ فَدُونَ جِيجِج وَرَجُتُهُ إِلَى أَمْتِالِ وَالْجَبَالِ لِلْإِنْ يَتَوْنَهُ عَنْ عِزًّا بِمَاعِدِهِ وَمُثَلَّتَ ٱلْمُكَبِّرِينَ أَفَكُمْ فُلُوبِهِمْ . وَهِ عَمْ ٱلْمُندِرِينَ عَنِ ٱلْكُرَاسِي وَدَفَعُ ٱلْتُوَاسِينَ. ١٤٠٠ أَشْبَمَ ٱلْجِلَاعَ خَيْرًا وَٱلْأَغْنِيَةَ أَرْسَلُهُمْ فَارِغِينَ. عَشَدَ إِسْرَائِلَ قَنَاهُ فَذَكَرُ وَحْسَهُ عَنْهُ إِلَّا كُلُّمَ آبَّا الإَرْهِمَ وَسَالِهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ ، عِنْ وَمُكْتَتْ مَرْيَمُ عِنْدَهَا خَنُو لِلاَئَةِ أَنْهُمْ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى مَنِيًّا ، عَنْهِ أَمَّا الِيمَالِكُ فَلَمَا مَّمَ وَمَانَ وَصَها وَلَهَتِ ابَا . عَلَيْعٍ فَنَجَ جِيرَانَا وَأَعَوِهُمَا أَنَّ اَزُبُ قذ عَظْمَ وَحَثَهُ لَمَا فَذَحُوا مَعَها . عَلِيعٍ وَفِي آلِيزَمِ الْكِينِ جَالوا فِيْسُوا العَبِي وَحَعُوهُ بِلَم أَبِهِ زُكِرًاٍ . عِنْ كُلُبَاتِ أَمُّهُ قَالِقَ كَلَا لَكِنَهُ لِدَى يُوحَدُّ. عِنْ كُلُوا لَمَا لَيشَ أَحَدُ فِي عَشِيرَ لِكِ يُدْتَى بِهِذَا ٱلِأَسْمِ . عِلِي ثُمُّ أَوْمَأُوا إِلَى أَبِيهِ مَاذَا يُريدُ أَنْ يُسَمَى . ولا مُطَلِّبَ لَوْمًا وَكُتِّبَ فِيهِ قَائِلًا أَنْمُ لَهُ مَنَّا . فَتَجُّوا كُلُّهُم . عَنْ وَفِي الْمَالِ النَّحَ فَلُهُ وَلِمَالُهُ وَتَكُمُّ مُهَادِكًا إِنَّهِ ، عَنْ يَعِيدُ خَوْفٌ عَلَى جَبِيرٍ جِيرًا بِم وَتُحادث مِيدِهِ الْأَمُورِ كُلَّمَا فِي جَمِيرِ جِالِ الْيَهُودِيِّ . عِلَيْ وَكَانَ كُلُّ مَنْ أَبْتُمُ بِذَٰلِكَ يَمْنَظُهُ فِ ظِيهِ وَيَعُولُ مَا صَنَّى أَنْ يُكُونَ هِذَا السَّبِيُّ . وَكَانَتَ يَدُالُبُ مِنَّهُ . وَاللَّهُ وَاسْتَلأ الموهُ زَكُويًا مِنَ الرُّومِ اللَّذِي وَتَنَاًّ كَا يَلا . يَحِينِ مُبَارَكُ الرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِلَ لِأَنْهُ المُتَمَّدَ وَمَنَمَ فِلْلَّهُ لِشَمْبِ ﴾ ﴿ وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلامِي فِي بَيْتِ دَاوُدُ فَسَاهُ ﴿ إِنْكُمْ كَا تَكُلُّمُ عَلَى أَفَرَاهِ أَنْهِا إِنَّهِ أَلْمِدِيسِينَ أَلْتِينَ هُمْ مُنْذُ الدُّهُمِ عِلَيْهِ بِأَن مُخْلِمَنَا مِن أَعْدَاكِنا وَمِنْ أَبِدِي جَمِيرٍ مُنْجِنِينًا ﴿ ١٤ ﴾ لِهُنَّعَ رَحْةً إِلَى آ بَّانَا وَيَذَكُرُ عَنِيدَهُ ٱلْمُدَّسَ. كُلُّةُ الْمُنَّمُ أَلْنِي خُلُفَ لِإِنْهِمِ أَبِيفًا أَنْ لِيْمَ مَلَيْنَا عِلَيْهِ إِنْ نَفْهُو مِنْ أَبِدِي أُعَدَّانِكَ تَصَلِّمُ إِلَّا عَرْبِ مُعَيِّعًا إِلْمَنَاتَةِ وَالْبِرَّجِيمَ أَلِم حَبَانِنَا ﴿ ١٤٤ وَأَتَ أَيُّما الصَّيْ نَبُ اللَّهِيِّ أَنْدَعَى لِأَنَّكَ تَسْنِيلُ أَمَامَ وَجُو الرَّبِ لِنُعِدُ طَرُهُ عِلْهِ وَتُعْلِي شَمَّةً لِلْمَ ٱلْحَلَاسِ لِنَشِرَةِ خَطَالِاهُمْ عَلَيْكُ إَحْمَاةً رَحْةٍ إَلِينَا الَّذِي ٱكْتُدْنَا بِسَأ الْفُرِقُ مِنَ ٱلْلَادَ عَلَيْهِ لِلْغِي وَلِمَالِينَ فِي ٱلظَّلْمَةِ وَظِلالِ ٱلْمُوتِ وَكُرْشِدَ أَقَدَامَنَا إِلَى سَبِيلِ ٱلسَّلَامَةِ . عَنْ وَكَانَ ٱلصَّي يُسُو وَيَتَوَّى بِٱلْوحِ . وَكَانَ فِي ٱلْرَادِي إلى يوم ظُهُود و السرائل

#### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

هيد وفي يَكُ الأيام سَدَرَاش بِن أَوْلَمُسْلَ يَشَرَ بِالْ يُحْتَبَ جِيهِ الْسُكُونَةِ.

هي وَمَن هُمْنَا الأَحْتِابُ قَبْل وَلاَ يُحِينِينُوسَ عَلَى سُورَةٍ هِي فَالْمُلُونَةِ.

الْجَيْعِ لِيسَحَنْقِوا كُلُّ وَاحِد إِلَى مَدِينَةٍ هِي وَصَدَ فِيسُنَ أَيْنَا بِن الْجَيْدِ مِن مَدِينَةِ النَّاسِرَةِ إِلَى مَدِينَةٍ وَاللَّهِ مَنْ عَنْهُمَ بَيْتَ عَلَم لِأَنْهُ كَانَ مِن مَدِينَةٍ النَّاسِرَةِ إِلَى مَدِينَةٍ وَلَوْهُ إِلَي مَدْتُ وَاللَّهِ اللَّهُ كَانَ مِن مَدِينَةٍ هِي اللَّهُ كَانَ مِن مَدِينَةٍ عَنْهِ لِللَّهُ كَانَ مِن مَدِينَةٍ هِي اللَّهُ وَلاَدَيْبَ عَلَى مَرْجَ الرَّامِ الْمُؤْمِنَةِ وَهِي وَالْمُورَةِ وَهِي وَالْمُؤْمِنَةُ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَي اللَّهِ فَي اللْهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ الْهِ الْهُ الْهِ اللَّهِ اللْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهِ اللْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ الْهِ الْهِ الْهِلِي الْهُ الْهِ الْهِ الْهِ اللْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِلْمُ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُولُولُولُ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِلَا اللْهُ الْهِ الْهُولُو

ٱلرَّبَ قَدْ وَقَتَ بِهِمْ وَغِيدُ ٱللَّهِ أَشْرَقَ حَوْلُهُمْ لِخَافُواخَوْفًا صَلِيًّا ﴿ كَانِيْكُ فَتَالَ لَهُمُ الْمَلَانُ لَانْتَلَغُوا مَهَا ثَمَا أَشِرْكُمْ بِغَرَجِ عَظِيمٍ بِكُونَ لِجَبِيمِ ٱلشُّبِ. عَنْكُمْ إِنَّهُ قَدْ وَلِهَ لَكُمْ الْوَمْ عَلِمَنْ وَهُوَ الْمِيمُ الرَّبْ فِي مَدِينَةِ دَاوْدَ. عَلَيْنَ وَهُدِهُ عَلامَةٌ لَكُمْ إِنَّكُمْ تَعِدُون طَفَلًا مَلْمُوفًا مُعْتَجِمًا فِي مِذْوَدٍ. ١١٠ وَظَهْرَ بِنْتَهُ مَمَ ٱلْلال جُمُورُ مِنَ ٱلجُّند ٱلسَّهَاوَ مِن يُسَجُّونَ أَقَدُ وَيَقُولُونَ عِلَيْهِ ٱلْجُدْ عَيْنِي ٱلْلَيْ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسَّلامُ إِنَّاسَ الَّذِينَ بِمِ الْمَرَةُ. ﴿ يَكُمُّ قُلْمًا الْطَلَقَ الْمُلائِكَةُ مِنْ عِلْمِهُمْ إِلَى السُّمَّاءَ قَالَ الرُّعَاةُ بَعْنُهُمْ لِنَعْنِ لِقَنْنِ إِلَى بَيْتَ لَحْمَ وَتَنْظُرْ هٰذَا ٱلْأَثْمَرَ ٱلْوَاتِمُ ٱلَّذِي أَطْلَنَا بِهِ ٱلرُّبُّ عِنْهِ وَجَا وَا مُسْرَعِينَ فَوَجَدُوا مُرْبَعَ وَوْسُفَ وَالطِّفَلَ مُعْجَمًا فِي ٱلْمُذَوِّدِ . عَنْ ظَمَّا رَأُوْهُ اخْرُوا بِٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي قِيلَ لَمْمْ عَنْ هٰذَا ٱلصِّيمَ ﴿ يَهُمُ الْمُكُوا تَعْبُوا تَعْبُوا كَ قَالَ لَمْمُ ٱلْفَاةُ . عِلَيْهِ وَكَانَتَ مَرْتُمُ تَخْفَظُ هَذَا ٱلْكَلَامَ كُلَّهُ وَتَشْكُرُ بِهِ فِي قَلْمِسًا . وَرَجَمُ الرُّفَاةُ وَهُمْ تَجَدُونَ اللهُ وَيُسْجِمُونَهُ عَلَى كُلُّ مَا يَعِمُوا وَعَايُوا كَا قِيلَ لَمْمُ ﴿ وَلَمَّا عَنْ غَانِيَهُ أَبُّاءً لِلْمُنَّنَ السَّبِي أَسْمَى يُسُوعَ كَمَا شَاهُ ٱللَّاكُ قَالَ أَنْ يُحْمَلَ بِهِ قِ ٱلْكُن . وجه وَأَاتُّمْتُ أَنَّامُ تَلْهِرِهَا بَعَنَّدِ تَأْمُوس مُوسَى صَعلًا مِ إِلَى أُورَشَلِيمَ لِنْدَمِاهُ لِلرَّبِ عِنْهِ عَلَى حَسَبِ مَا كُتِبَ فِي تَامُوسِ ٱلرَّبِّ مِنْ أَنْ كُلُّ ذَكَّرَ فَاتِح رَحم الذعى المُعَدِّسَا لِرَابِ عِيدُ وَلِمْرْ الديمَةُ عَلَى حَسَبِ مَا قِيلَ فِي كَالُوسِ الرَّبِ زَوْجَي عَامِ أَوْ فَرْعَيْ عَمَامٍ . عِنْ وَكَانَ رَجُلٌ فِي أُورَشَلِيمَ أَنَّهُ مِنْمَانُ وَهُو وَجُلٌ صديقُ تَقَ كَانَ يَتْظِرُ تَنْزَيَةً إِسْرًا يُلِلَ وَأَلْوْمُ ٱلْمُدُسُ كَانَ عَلْبِ وَكَانَ قَدْ أُوعِيَ إِلَّهِ بِالرُّومِ اللَّمُ أَنَّهُ لا تَرَى المُوتَ حَتَّى بُنايِنَ سَبِحَ الرُّبِّ. عَلَيْ فَأَمْلَ بالراُّوحِ إِلَى ٱلْمُبْكُلُ وَعِنْدَمَا دَخَلَ بِالطِّيلِ يَسُوعَ أَبَوَاهُ لِيَعْنَمَا لَهُ بَحِسَبِ عَادَةِ ٱلنَّكُوسِ بين على مُوعَلَى دِرَاعَيْهِ وَبَارَكَ اللهُ وَقَالَ عِنْهِ ٱلآنَ تُعْلِقُ مَبْدَكَ أَيَّا الرَّبُّ عَلَى حَسْبِ قُولِكَ بِسِهِمٍ. ١٤٢٤ قَإِنْ عَنِيُّ قَدْ أَجْرَكَا خَلَامَكَ ١٢٥٤ أَقِيمِي أَعْدَدُنه أَمَامَ وُجُوهِ ٱلشُّوبِ كُلُّهَا عِنْهِمْ وَوَا يَغَلِي الْأَمْمِ وَعَجْدًا لِشَعْبَكَ إِسْرَا فِيلَ وَيَانَ أَنِيهُ وَأَنَّهُ يَتَجَبِّنِ مِمَّا يُقَالُ فِيهِ وَيَارَكُهُما مِمَانُ وَقَالَ لَرْيَمُ أَمِّهِ هَا إِنْ هَٰذَا قَدْ جُمِلَ لِمُقُوطِ وَقِيَامٍ كَتِيرِينَ فِي إِسْرًا بِيلَ وَهَدَقًا لِلْحَالَمَةِ . عَلَيْ وَأَنْتِ سَيِّو السَّنْ أَنْ نَسْكِ مَتْيَ أُحَكَّنَتَ أَفْكَادُ مِنْ قُلُوبِ كَثِرَةِ • عَلَا وَكَانَتْ أَيْنَا حَدُّ ٱلنَّبِينَ البَّهُ فَنُونِلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ الْهِذِهُ كَانَتْ فَدْ تَمَّدُّمَتْ فِي ٱلْأَكْام كِيرًا وَكَانَتْ قَدْ مَاشَتْ مِع رَجْلِهَا مَنْمَ سِنِينَ بَعْدَ بْكُورِيِّبَ ۖ عَيْمَ وَلَمْا أَرْمَةَ تَخْوُ أَرْبَمُ وَغَانِنَ سَنَةً لَا تُفَارِقُ أَلْمُكُلِّلُ مُتَبَعِّةً بِٱلْأَصْوَامِ وَالصَّلُوَاتِ لَيْلا وَجَادًا . عِنْ يَعْ يَكُ ٱلسَّاعَةِ حَضَرَتْ تَسْرَفُ لِلرَّبِ وَتُحَدِّثُ عَنْهُ كُلُّ مَنْ كَانَ يَتَظِرُ فِدَّةَ إِسْرا شِلْ واللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى حَسَبِ تَالُوسِ الرَّبِ وَجَنُوا إِلَى الْخَلِيلِ إِلَى مَلِيدُتِهِم التَّاصِرَةِ . عَنَا اللَّهُ وَكَانَ الصِّي يُنِمُو وَيَتَوَى مُتَلِنًا مِكْمَةً وَكَانَتْ يَسْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ . الله وصحَانَ أَوَاهُ يَلْمُأَانِ إِلَى أُورَشَلِيمٌ كُلُّ سَنَةٍ فِي عِيدِ أَفْضِ \* 318 مُلْكُ بْنَمْ أَثْمَنَى عَشْرَةَ سَنَةً صَمِدًا إِلَى أُورَشَلِيمَ كَمَادَةِ ٱلْمِيدِ ، عَلَيْنَ وَأَاثَمَتِ ٱلْأَيَامُ عِنْدَ رُجُوعِهَا بَقَ ٱلصَّيْ يَسُوعُ فِي أُورَشَلِيمُ وَأَقِوَا أَلاَ يَهَلَكُونَ . عَلَيْهِ وَإِذْ كَانا يَطْكُونَ أَنَّهُ مَّ ٱلرُّفَةِ سَافَرَامَسِيرَةً يَوْمَ وَكَانًا عِلْلَانِهِ عِنْدَ ٱلْأَقَادِبِ وَٱلْمَارِفِ عِنْهَ فَلَمْ تَجِدَاهُ مُرْجَنَا إِلَى أُورَشَلِيمَ يَطِلَانِ . وَيُهُدِّ كَلا تُو أَيُّم وَجَدَاهُ فِي الْمُركِل جَالِا عَيا بَيْنَ النَّلِينِ يَسْمُعُمُ وَيَسْأَلُمُ \* \$155 وَكَانَ جَعِ أَلَّيْنَ يُسْمُونَهُ مُنْفَحِثِينَ مِن فَهِيدٍ وأُجْرِيّهِ \* \$22 فَلَمَّا مُؤَلِّهُ بُهَا قَالَتْ لَهُ أَمَّهُ كِالْبِي لِمُ مَسْتَتَ بِنَا هُكَاهَا إِنَّ أَبَاكَ وَأَنَا كُنَا تَطَلَّبُكَ مُتَوَجِّدَينَ. جِهِيجٍ فَتَالَ لَمْمَا يَلَاذًا تَطَلَّبَاتِي أَلَمْ فَلَمَ لِي أَنْ أَكُونَ فِيَا هُوَ لِأَي . ۚ ﴿ يَهِيْ فَلَمْ بَلْهِمَا ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي قَالَهُ لَّمَنا . ﴿ وَهُ عُ زَلَّ مَهُما وَأَنْ النَّاصِرَةَ وَكَانَ عَاصَما لَمْما وَكَانَتْ أَمَّهُ تَعْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ كُلَّهُ فِي قليها . المُنْ اللهُ عَنْ يَشُوعُ يَتَدُّمُ فِي الْمِحْدَةِ وَاللَّيْنِ وَالنَّمْةِ عِنْدَ أَقْهِ وَالتَّاسَ

### أَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٣٠ فِي النُّنَةِ الْحَلِيسَةَ عَشْرَةَ مِنْ مُلْكِ طِيادِ يُوسَ فَيْصَرَ حِينَ كَانَ بِالْأَطُسُ الْبُعلِيُّ وَالِا عَلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ وَهِيرُودُسُ رَيْسَ دُبْمِ عَلَى ٱلْجَلِيلِ وَفِيلْسُ أَخُوهُ رَيْسَ دُبْرِ عَلَى بِالْمِرِيَّةُ وَبِلَادِ زَاكُونِيْسَ وَلِيسَانِيُوسُ رَبْسِ رَبْمٍ عَلَى أَبِيلِنَهُ عَلَيْكُ وَحَنَّانُ وَقَيَاظَا رَيْسَى ٱلْكُنَّةُ كَانَتُ كَلِفَةً ٱللَّهِ عَلَى يُوحَنَّا بَنْ ذَكَّرُا فِي ٱلْمَرَّبَّةِ . ١٠ عَيْمَ عَلَهُ إِلَى بُفَةِ ٱلْأَرْدَنَ كُلَّمَا يُكُرَدُ بَمُسُودِيَّةِ النَّوْيَةِ لِلَهْرَةِ ٱلْخُفَّالِا ﴿ وَكُلُّوبُ فِي سفر أقوال أصَمَا التي صَوْت صَادِح فِي الْبَرِيَّةِ أَعِدُوا طَرِينَ ٱلرَّبِ وَٱجْتُلُواسُلِهُ تَوِيَةً . كَيْنِ كُلُّ وَادِ يَتِيلُ وَكُلُّ جَلِّ وَتَلَّ يُغْتِيضُ وَٱلْمُوخُ يَسْتَغِمُ وَوَعْرُ الطَّرِيقِ يَصِيرُ سَهَلا ﴿ وَلِمَا يَنْ كُلُّ ذِي جَسَدٍ خَلَاصَ آثَهِ. ﴿ يَهِ ﴿ وَكَانَ يَقُولَ لِجُمُوعِ ٱلَّذِينَ كَنُوا إِنُّونَ إِلَهِ لِتَصْدُوامِنهُ مِا أُولَادَ الْأَعَامِي مَنْ دَلَّكُمْ عَلَى الْمُرْبِ مِنَ السَّخط الآبي. و أَقُرُوا غُرًا مِلِينَ بِالنَّوْرَةِ وَلَا تَجْمُلُوا تَقُولُونَ إِنَّ أَبِانًا إِزْهِمُ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ اقة كَادِرُ أَنْ يُعْمِ مِنْ هَلِهِ ٱلْحِجَرَةِ أُولَادًا لِإِيْهِمِ . عَنْ عَا إِنَّ ٱلْمَأْسَ قَد وضَتْ عَلَى أَمْلِ الْغَمِرَ فَكُلُّ أَغْرَةَ لَا نُغْرِهُ ثَمَّةً جَبِّدَةً تَفْظَ وَلَتَيْ فِي أَثَارٍ. ﴿ يَهِمُ فَالَهُ الْمُوعُ قَامِنَ مَاذَا مُنْفُ ﴿ يَهِمُ كَالِبَ وَقَالَهُمْ مَنْ لَهُ وَبَانِ قَالِمُسْلِ مَنْ إِنْسَ لَهُ ﴿ وَمَنْ لَهُ طَلَّمُ ظَيْمَتُمْ كُلَّاكِ . عِنْ وَجَاء أَيْمَا عَشَّارُونَ لِيَسْسِدُوا فَتَالُوا لَهُ مَاذَا مَنتُمْ يَا مُنلِمُ. يَعِينِهِ فَشَالَ لَمُمْ لَاتَسْتَوْفُوا أَكْثَرَ بِمَا فُرِضَ كُلُمْ. ١١١ وَسَأَلَهُ لَلْبُدُّ قَائِمِينَ مَاذَا نَصْنَمُ نَحْنُ أَيْضًا. فَقَالَ لَمْمُ لَا تَطْلِمُوا أَحَدًا وَلَا تَفْتُرُوا عَلَيْهِ وَاقْتُمُوا بِرَظَا تَهَكُمُ . عِنْ ﴿ وَإِذْ كَانَ ٱلصَّمْلِ لِتَظِيرُ وَٱلْجِيمُ لِفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِهمْ عَنْ لِوَحَا لَمُــةُ هُوَ ٱلْمَدِيحُ كَالِيْكِمُ أَجَائِهُمْ مُوحَنّا أَجْدِينَ قَائِلًا أَنَّا أَغَدُكُمْ بِالْسَارُ وَلَكِن بّانِي مَنْ هُوَ أَقُوى مِنْي وَأَنَا لَا أَسْقِينَ أَنْ أَحْلُ سُودَ حِذَاتِهِ وَهُوَ لَهِمَدُكُم الرُّوم اللَّدُس وَالْكُورَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّذَى يُقَلِّيدُوهُ وَتَعَمَّ الَّهُمُ إِلَى أَمْرَأَتُهِ وَتُمْرِقُ النَّيْنَ بَارِ لَا يُعْمَلُ عِنْهِ وَأَشْبَا أَ أَخْرَى كَثِيرَةً كَانَ يُنِشِرُ الشُّبَ بِمَا فِي وَعَلِهِ . عَن فِي أَمَّا هَيرُونسُ رَئِس ٱلْهُم فَإِذْ كَانَ يُوحَنَّا يُجْكِهُ مِنْ أَجْلٍ هِيرُودِيا ٱلرَّاةِ أَخِيهِ وَمِنْ أَجْلٍ جِيمِ ٱلشُّرُودِ أَلِنِي كَانَ هِيرُودُسُ يَعِنَهُمَا عِنْهِ وَادْعَلَى ذَٰلِكَ جِيمِهِ أَنَّهُ عَشَلُ لُوحَنَّا فِي ٱلنَّجْنِ وَ عَلِيلًا وَلَمَّا أَعْتَدَ جَبِيمُ ٱلشَّنِ أَعْتَدَ يَسُوعُ وَفَيَا هُوَ لِمَلَى أَغْفَت السُّلَّةُ عَلَيْهِ وَزُلَا عَلَيهِ الرُّومُ الْفُدْسُ فِي صُورَةٍ جِنْجِيةٍ مِثْلَ خَلْمَةٍ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ السَّادَ قَالِ لَا أَنْ الْبِنِي ٱلْمِيبِ بِكَ سُرِدْتُ . عِنْ وَلَمَّا اَبْعَا كِسُوعُ كَانَ لَهُ غَوْ لَلاِينَ سَنَةً ، وَهُوَعَلَى مَا كَانَ فِطْنَ أَبْنُ لِي سُفَ بْنِ عَالِيَ بْنِ مَثَلَثَ عِيدُ إِنْ لَاوي آنِ مَلْكَى بْنِ يَنَا بْنِ يُوسُفَ عِنْ يَكُونِ مَثْنَيَا بْنِ عَالُوصَ بْنِ تَاكُومَ بْنِ حَسْلِي بْنِ تَجْلِي ور الله على مِنْ مَنْهُمَا فِي رَعْمَى فِي لُوسُفَ فِي يَهُوذَا عِنْهِمَ فِي لُوحَنَّا فِن رِسَا فِن زُدْنَا بَلَ بْنُ شَاكَتِيشِلَ بْنِ يْعِرِي ﷺ بْنِ مَلْكِي بْنِ أَدْيَ بْنِ فُوسَامَ بْنِ أَلْوَدَامَ بْنِ عِير وَ إِنْ يُوسَى بْنِ أَلِيمَ أَذَرَ بْنِ يُورِجَ بْنِ مَثَلَتَ بْنِ لَادِي ﴿ مِنْ مِنْ مُثَلُونَ بْنِ يَهُوذَا بْنِ يُوسُفَ بْنِ يُوتَانَ بْنِ أَلْلِغَمَ ١٩٣٤ بْنِ مَلِكَ بْنِ مَنَّا بْنِ مَثَّاكَا بْنِ كالذَّانَ دَاوُدَ ﴾ ﴿ إِنَّ إِنَّ يَلُمَى بُن غُوبِيدَ بْنِ بُوعَزَ بْنِ سَلْمُونَ بْنِ تَحْشُونَ ﴾ ﴿ وَمُ عَيَادَابَ أَيْنَ أَوْامَ بِن حَسْرُونَ بِن فَادَصَ بِن يَهُوذَا عِلَيْ إِن يَنْفُوبَ بِنِ إِنْطَقَ بِن إِرْهِيمَ بِن قَلَحَ بْنِ تَامُودَ عِنْ بْنِ سَرُوجَ بْنِ رَغُوَ بْنِ فَاجْ بْنِ عَالَمْ بْنِ شَاخَ عِنْ إِنْ فَيْنَانَ أَنْ أَذْفَكُنَادَ بْنِ سَام بْنِ فُح بْنِ لَامَكَ عِنْ إِنْ مَتُوشَاخَ بْنِ أَعْفُوحَ بْنِ يَارَدَ أَنِ مَوْلِلَ بِنَ قِنَانَ عِنْ إِنْ أَوْسَ بِنِ شَيتِ بِنَ آدَمَ أَبْنِ أَلَّهِ

## أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

خُزًا . عِنْ إِلَيْ الْمُعَامَةُ بِسُوعُ مُكُنُوبُ لَيْسَ إِلْخُبُرِ وَحْدَهُ نَحْيًا ٱلْإِنْسَانُ بَلْ بِكُلّ كَلِمَةِ مِنَ أَفْدِ ، عِنْهِ فَأَسْمَدُهُ إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلِ عَالِ وَأَزَاهُ جَمِعَ مَمَالِكِ ٱلْمُمْكُونَةِ فِي لَحُةٍ مِنَ ٱلزَّمَانِ عِنْهِ وَقَالَ لَهُ إِلْمِينُ أَعْطِيكَ جَمِعَ سَلْطَانَ هَنِهِ ٱلْمَالِكِ مَمْ عَجْدِهَا لِأَنْهَا قَدْ دُفِتْ إِلَى فَأَنَا أَعْلِيهَا لِمَنْ أَشَاآ ﴿ يَهِي إِنَّ فَانْ مَغِدْتَ أَمَامِي يكُونُ لَكَ دُلِكَ جِيهُ . عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَدْ كُتِ لِرَّتِ إِلَمْكَ أَنْفِدُ وَإِيَّاهُ وَحَدَمْ تَنْبُدُ . وَ اللَّهِ وَأَنَّى بِهِ إِلَى أُورَشَلِيمَ وَأَقَالَتُ عَلَى جَاحِ ٱلْمَكِلُّ وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنتَ أَنِنَ ٱللهِ فَأَلَى بَصْكَ مِنْ هُمُنَا إِلَى أَسْفَسُلُ عِنْ إِلَّا أَهُ مَكْتُوبٌ إِنَّهُ يُومِي مَلائِكَتُهُ بِكَ لِتُفَطِّكَ عِلَيْكِمْ وَإِنَّهَا تُحْمِلُكُ عَلَى أَيدِيهَا لِسُلَّا تَصْدِمَ مُحَمِّر رَجِكَ . عِلْكُ فَأَجَال يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ فَدْ قِيلَ لَا تُجَرِّبِ ٱلرَّبِّ إِلَيكَ . عِنْ فَلَمَّا أَتُمَّ إِلْدِيلَ جَمُ الْتَجَارِب ٱلْصَرَفَ عَنْهُ إِلَى حِينِ ، ﴿ إِلَيْهِ ﴿ وَرَجَّعَ يَسُوعُ بِغُوَّةِ ٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْجَلِّيلِ وَذَاعَ خَبَرُهُمْ فِي عِيم النَّاسِيَّةِ وَكُنَّ لِيلِّمُ فِي عَلِيهِم وَتُعَدُّ مِنَ الْمِيمِ وَلَتَي إِلَى النَّاسِرَةِ حَبُّ نَنَا وَدَخَلَ كَادَتِهِ إِلَى الْجَسَمِ يَوْمُ السُّنتِ وَقَامَ لِيَفُراً ﴿ وَإِنَّهُمْ مَالُهُم إَلَهِ سَفُرُ أَشْنَا اللِّي وَلَمَّا فَحَ النِّفَرُ وَجَدَ ٱلْوَيْعَ ٱلْمَصَّوْبَ فِيهِ عِلَيْهِ إِنَّ دُنَّ الْب عَلَّ وَلِأَجْلِ ذَٰلِكَ مَسَعَنِي وَأَدْسَلَنِي لِأَجْفِرُ ٱلْسَاكِينَ وَأَشْنِي مُنْكَسِرِي ٱلْفُلُوبِ . كَلْنُكُ وَأَنَادِيَ فِمَا مُودِينَ الْخُلِيَّةِ وَفِمُمْ إِنْ بِالْبَصْرِ وَأَطْلِقَ ٱلْمُشْيِنَ إِلَى ٱلْحُلاص وَأَكُوزَ بِسَنَةِ ٱلرَّبِ ٱلْمُثْوَلَةِ وَيَوْمِ ٱلْمُؤَآدَ . ﴿ يَهِ ثُمَّ مَّ مَوْى ٱلسِّمْرَ وَدَفَعَ اللَّ المَادِمِ وَجَلَسَ وَكَانَتْ غُونُ جَهِمِ الَّذِينَ فِي ٱلْجُهُمِ شَاخِصَةٌ إِلَٰهِ . ﴿ لَكُمْ الْكُومُ مَا الْوُمُ غُن هٰذِهِ ٱلْكِنَابَةُ ٱلَّتِي كُلِّتَ عَلَى سَامِعُكُمْ . وَإِنْ وَكَانَ جَيِهُمْ يَضْهَدُونَ لَهُ وَيَعْجُونَ مِنْ كَلامِ ٱلنَّمَةِ ٱلْإِدر مِنْ فِيهِ وَيَغُولُونَ ٱلَّذِينَ هَذَا هُو أَنْ يُوسُفَ. ٢٠٠٦ مَثَالَ لمُم لَاشَكَ أَنْكُمُ مَعُولُونَ لِي هٰذَا الْخَلَ أَيُّهَا الطّيبُ اشْفِ نَفْسَكَ عَمَلُ مَا سَمِنَا أَنْكَ مَنْتُهُ فِي كُمْرَ تَاخُومَ أَصْنَهُ أَيْضًا هُمُنَا فِي وَطَيْكَ . عَنْ ﴿ وَقَالَ لَهُمُ ٱلْمُ أَلُقُ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لُيسَ نَيُّ مَفُولًا فِي وَمَلَتِهِ . عِينَ إِلَي فِي الْحَيْمَةِ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ أَدَامِلَ كَتبراتِ كُنَّ فِي إِسْرَا ثَيْلَ فِي أَيَّامِ إِيلِيَّا حِينَ أَغْلِقَتِ السَّمَّآةَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَسِنَّةَ أَشْهُرٍ وَحَدَثْ جُومٌ عَظِيمٌ فِي ٱلْأَدْضُ كُلُّهَا ١٤ ﴿ فَلَمْ لِيَتَ إِيلِيَّا إِلَى وَاحدَةٍ مِنْهِنَّ إِلَّا إِلَى صَرَفَتِ صَيْمًا إِلَ ٱلْرَأَةِ أَذْمَلَةِ . ١ عَنْهِ وَإِنْ ثُمُما كَتِيرِينَ كَانُوا فِي إِسْرَائِلَ فِي عَدْدِ أَلِيشِمَ النِّبِي وَلَمْ لِطَرُّ أَحَدُ مِنْهُمْ إِلَّا نَسْانُ ٱلسُّودِيُّ . عَنْهُ عَلَمَا مَعَ هَذَا ٱلَّذِينَ فِي ٱلْجَسَرِ ٱمْتَلَافًا كُلُّهُمْ غَضًا ﴿ وَأَنْ مُ أَخِوهُ إِلَى خَارِحِ ٱلَّذِينَةِ وَٱفْتَادُوهُ إِلَى قُبْهِ ٱلْجَبْلِ ٱلَّذِي كَانَتْ مَدِينَتُهُمْ مَنِيَّةٌ ظَلِيهِ لِيَطْرُحُوهُ عَنهَا . ﴿ إِنَّهِ إِنَّا أَمَّا لَهُوَ فَجَازَ فِي وَسُطِهِمْ وَمَضَى • وَرَّلَ إِلَى كُمْرًا لُحِمْ مَدِيتَةِ الْجَلِيلِ وَكَانَ يُعِلَهُمْ فِي السُّبُوتِ عَلَيْ فَهُوا مِنْ تَعْلِيهِ لِأَنَّ كَلِامَهُ كَانَ بِالطَّانِ . عَنْ يَعْلُمُ وَكَانَ فِي أَلْجُمَ وَجُلُ بِهِ رُوحُ شَيْطَانِ عُمِن فَصَاحَ بِمَوْتِ عَظِيمِ عِنْ إِلَيْ قَالِيلًا دَءْمًا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلنَّاصريُّ أَأَتَيْتَ لِتُهْلَكُنَّا . فَلْ غَرْفُكَ مَنْ أَنْتَ إِنَّكَ فَدُّوسُ أَشِّدٍ ، عَنْ يَهُمُ فَا تُسْرَمُ لَيسُوعُ فَا لِلا أَخْرَسُ وَٱخْرُحْ مِنهُ . فَصَرَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فِي ٱلْوَسَطِ وَخَرْجَ مِنهُ وَلَمْ يَشْرُهُ شَيْنًا . عَلَيْ فَوَغَ الْأَنْفِهَالُ عَلَى الْجُسِمِ وَجَمَلُوا يُكَلُّونَ بَعْفُهُمْ بَعْنَا قَا لَكِنْ مَا هٰذَا ٱلْكَاهِمُ فَإِنَّهُ بِسَلْطَانِ وَقُوْمَ بِأَكُمُ الْأَدْوَاحَ ٱلْفَِسَةَ بِلَكُرُوجِ فَعَرْجُ ﴿ كَانِهِ ۖ غَسَادَ صِينُهُ إِلَى كُلِ مَوْضِع مِنَ النَّاحِيَةِ . عَلَيْهِ وَقَامُ يَسُوعُ مِنَ الْجَيْمَ وَدَخَلَ بَيْتَ سِمْنَانَ وَكَانَتْ عَمَاهُ سِمْسَانَ قَدْ أَخْلَتُهَا مُتَّى شَدِيدَةً فَمَا أُوهُ لِأَجْلِهَا . وي فَوَقَ عِنْدَهَا وَزَهَرَ ٱلْخُسَّ فَارَقُهُا وَفِي ٱلْحَالَوْقَاتَ تَخْدُثُهُمْ . عَيْدِي وَلَمَا غَرَبَتِ ٱلنَّعْنُ كَانَ جِيمُ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ مَرْمَني بِعِلَّ عَلَيْهَ بِالْوَنَ مِنْ إِلْبِ وَكَانَ مِنْ مُ يَدَاهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ فَيَضْفِيهِم . عَلَيْهُ وَكَانَ الشَّاطِينُ يَخْرُجُونَ مِن كَتِيرِينَ صَارِخِينَ وَقَا لِينَ إِنَّكَ أَنْتَ أَبْنُ أَقْدٍ - فَكَانَ يَنْمَرْهُمْ وَلَا يَدْعُهُمْ يَنْظِنُونَ لِأَنَّهُمْ كَأَوًّا يَمْرِفُونَ أَنَّهُ أَلْسِعُ ، مِنْ فَيْ وَأَلَّكَ الْفَدُ غرَجَ وَذَهَتُ إِلَّ مَوْضِهُ فَفُر وَكَانَ ٱلْجُنُوعُ يَطلُونَهُ فَوَصَلُوا إِلَّهِ وَأَمْكُوهُ لِلَّا يَفِعَبَ مِنْ عِلْمِهِم ون مَالَ لَمْمُ إِنَّهُ يَلْنِي لِي أَنْ أَبَقِرَ الْدُنَ الْأَخَرَ مِكْكُوتِ أَفِهِ لِأَيِّي لِمِذَا أَدْسِكُ. لَكُونَا وَكَانَ يُكُرِذُ فِي عَلِيمٍ ٱلْجَلِيلِ

Digitized by COOSIE

### ألفضل الخامس

من وَلَمْ الْوَدَعَمُ الْجُنْمُ عَلَيْهِ لِشَاعِ حَكِمَةِ أَفَةٍ وَهُوَ وَاقِفُ عَلَى يُحْيَرُهِ جِنَاسَرَ والله وأى سَفِينَتِيْ وَاسِيَيْنِ فِي الْفِيرَةِ وَقَدِ أَخَدَرَ مِنْهَا ٱلسَّادُونَ يَشْلُونَ ٱلشَّالَ . وَ إِلَى إِحْدَى ٱلسُّفِينَيْنِ وَكَانَتْ لِسَمَّانَ وَسَأَلُهُ أَنْ يَقِاعَدُ ظَلِلاَ عَنِ ٱلْهِرَّ وَجَلَسَ يُلِمُ ٱلْجُمُوعَ مِنَ ٱلسُّفِينَةِ . ﴿ وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ ٱلْكَلَامِ قَالَ لِسِمَانَ تَعَدُّمُ إِلَى ٱلْمُعْق وَأَقُوا شَبِّكُكُمْ قِصَيْدٍ. عِنْ فَأَجَابَ شِعْمَانُ وَقَالَ لَهُ يَا مُلِيمٌ إِنَّا قَدْ تَعِنَا أَقَيل كُلُّهُ وَلَمْ نُصِ شَيْنًا وَلَكِنْ بَكِينَكَ أَلْقِ ٱلشِّبُكَةَ . عِيدٍ ظَلَّما فَسَلُوا ذَلِكَ ٱحْدُرُوا مِنَ الشُّكِ غَيْنًا كَثِيرًا حَقَّ تَخَرَّفَت شَكَّكُمُهُم . عِنْ فَأَخَادُوا إِلَى شُرَكَاتُهِمْ فِ السُّفِيةِ الْأَخْرَى أَنْ يَأْتُوا وَلِيَاوَنُوهُمْ فَأَقُوا وَمَلَاوا السَّفِينَيْنِ حَتَّى كَادَنَّا تَفْرَقَان . عَيْ ظَمَّا دَأَى ذَٰ لِكَ سِمَانُ بُعَرُسُ خَرُّ عِنْدَ ذَكَتَيْ يَسُوعَ قَائِلًا ٱخْرَجْ عَنِي يَادَبُ كَإِنِّي دَجُلُ غَامِلُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَالُ الْعُرَّاهُ هُوَّ وَكُلُّ مَنْ مَمَّهُ عِنْدَ صَبْدِ ٱلنَّهُ الَّذِي أَسَابُوهُ . عِينِهِ وَكَذَٰ لِكَ يَنْقُوبُ وَيُوحَنَّا ٱبْنَا زَبَدَى ٱللَّذَانِ كَانَا رَفِيقُ شِمُكَ · فَقَالَ يَسُوعُ لِسُمَانَ لَا تُخَفَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْآنَ مَكُونُ صَايْدًا قِناس . عَلَيْظٍ ظَمَّا بَلُوا مالسُّفينَين إِلَى ٱلْبَرِّ زَكُوا كُلَّ شَيْء وَتَبِيُوهُ . عَلَيْنِ وَلَمَا كَانَ فِي إِخْدَى ٱلْمُدُنِ إِذَا رَجُلُ مُنَطَّى بِالْبَرْصِ . ظَمَا وَأَى يَسُوعَ خَرُّ عَلَى وَجِيهِ وَسَأَلَهُ قَائِلًا يَا دَبُّ إِنْ شِلْتَ فَأَنتَ قادرُ أَنْ عَلَمْ إِنَّ عَلَيْهِ فَدَّ يَدَهُ وَلَسْمُ قَائِلًا قَدْ شِلْتَ فَأَظَرُ وَالْوَفْتِ ذَهَبَ عَهُ ٱلْرَصْ . كَنْ إِنْ مَا أَرَهُ أَنْ لَا تَقُلُ لِأَحَدِ بَلِ أَذْهَتْ فَأَرْ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدْمْ عَنْ تَطْهِرِكَ عَا أَمَرَ مُوسَى شَهَادَةً لِمُّمْ . ﴿ يَهِيكُ فَأَذْذَاذَ خَبَرُهُ شُيُوعًا وَأَجْتُمَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ ٱلجُلُوعِ لِسَتَمِنُوهُ وَيُشْفُوا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ . عَلَيْهِ فَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَتَّزِّلُ فِي ٱلْقِصَادِ وَلِعَلَى . كَلِيْكُ وَفِي أَحَدِ ٱلْأَيَّامِ كَانَ يُعَلِّمُ وَكَانَ ٱلْمَرِيسِيُّونَ وَمُعَلِّمُو ٱلنَّامُوسِ جَالِسِينَ وَقَدْ أَوْا مِنْ جَمِم فَرَى الْجَلِيلِ وَالْيُهُودِيَّةِ وَمِنْ أُودَشَلِيمَ وَكَانَتْ فُوَّهُ ٱلرَّبِ لِشِفَاتُهِم. كاللهِ وَإِذَا بِرِجَالِ يَصْلُونَ نُخَلِّمًا عَلَى سَرِيرِ وَكَانُوا لِتَسِسُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَعُوهُ أَمْلَهُ . وَيُدَا وَإِذْ لَمْ يَجِدُوا مِنْ أَنْ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبِ ٱلْجَدْمِ صَعِدُوا بِهِ إِلَى السَّطح وَدَلُوهُ مِن بَيْنِ ٱللَّهِ مَعَ سَرِيهِ إِلَّى ٱلْوَسَطِ إِلَّى قُدَّامٍ يَسُوعَ . يَجَاجٍ فَلَمَّا دأى إِيَانَهُمْ قَالَ يَا رَجُلُ مَنْفُورَةُ لَكَ خَطَامَاكَ . ١١٤ عَجَلَ ٱلْحَتَبُةُ وَٱلْفَرِيسِيُّونَ يُفَكِّرُونَ وَيَعُولُونَ مَنْ هَٰذَا أَلَٰذِي يَتَكُلُّمُ بِٱلْتَجْدِيفِ مَنْ يَعْدِدُ أَنْ يَغْزِ ٱلْخَطَايَا إِلَّا أَفَهُ وَحْدَهُ . كِيْنِي فَلَمْ بَسُوعُ أَفَكَادَهُمْ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْمْ عَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِكُمْ . جَرْبِي مَا ٱلْأَيْسَرُ أَنْ يُقَالَ مَنْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ أَمْ أَنْ يَقَالَ فُمْ وَٱمْسَ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَكِنْ لِكُمْ تُعْلَمُوا أَنَّ أَبْنَ ٱلْبَصْرَلَةُ سُلِطَانُ عَلَى ٱلْأَدْضِ أَنْ يَغِيرَ ٱلْحُطَّايَا. ثُمَّ قَال الْمُخَلِّم لَكَ أَخُولُ أَ قُم أَجْدُلُ سَرِيرُكَ وَأَذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ . عِنْ وَفِي ٱلْحَالُ فَامْ فَدَّامُمْ وَحَمَّلَ ٱلسَّرِيرَ الَّذِي كَانَ مُسْطَحِنا عَلَيْ وَمَنَى إِلَى يَشِبِ مُعَجِدًا أَلَهُ . عِنْ عَاخَذَ الدَّمَسُ جِيهُمُ وَجَدُوا أَفَهُ وَامْتَلَا وَاخْوَفًا وَقَالُوا لَمَدْ رَأَنِهَا ٱلْيُومَ عَجَائِبَ . عِلَيْنِ وَخَرَجَ بَعْدَ ذَاكَ فَرَأَى عَثَادًا أَنْهُ لَاوِي جَالِسًا عِنْدَ مَا يُلْتَةِ ٱلْجَابَةِ فَقَالَ لَهُ ٱ نَبْغِي · £ £ فَرَكَ مُكلُ شَىْ، وَقَامَ وَتَهِمُهُ ﴿ ٢ ﴿ وَمَنْمَ لَهُ لَادِي مَأْذَبَةً عَظِيمَةً فِي بَيْنِهِ وَكَانَ هُنَاكَ جَمْ كَنِيرٌ مِنْ ٱلْمُشَادِينَ وَغِيرِهِمْ مُتَكِينَ مَمْمْ . عَنْهُمْ تَعَدْمُرُ ٱلْمَرْيِسِوْنَ وَكَتَبْهُمْ عَلَى الربيدةِ قَا لِمُدِينَ لِلَاذَا كَأَكُلُونَ وَتَشْرَكُونَ مَمْ ٱلْسَثَارِينَ وَٱلْحَسْلَأَةِ . ١٤٢٤ فَأَجَابَ يَسُوع وقالَ لَمْمُ لَا يَعْاجُ ٱلتَّكَافُونَ إِلَى طَيِبِ لَكِينَ ذَوُو ٱلْأَسْقَامِ . ١٤٠٦ إِنَّى لَمْ آبَ لأَدْعُو صَدِيْتِنَ بَلْ خَطَأَةً إِلَى ٱلنُّوبَةِ . عَنْهُ وَقَالُوا لَهُ لِلَاذَا تَلَامِيذُ لُوحَنَّا يَصُومُونَ كَثِيرًا وَيُوْاَظُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَكُلُوكَ تَلَامِدُ الْفَرِيسِينَ وَتَلَامِدُكُ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ. واللهُ مَثَالَ لَهُمْ هَلْ تَسْتَطِينُونَ أَنْ تُصَوَّمُوا بَنِّي ٱلْنُرْسِ مَا دَامَ ٱلْمَرُوسُ مَهُمْ . وي والمن سَنْ إِن أَيْمُ مَا تَعَمُ فِيهَا ٱلْمُرُوسُ عَنْهُم وَعِينَاذِ مِسُونُونَ فِي إِلْكَ ٱلْأَيَامِ . وَقَالَ لَمْمُ مَثَلًا لَيْسَ أَحَدُ يَشُقُ رَفْعَةً مِنْ قُرْبِ جَدِيدٍ وَتَجَعَلُهَا فِي قُرْبِ كَال وَإِلَّا فَكُونُ ٱلْمِددُ قَدْ شُقَّ وَالزُّقْمَةُ مِنَ ٱلْمِيد لاَتُوافِي ٱلْإِلَى . يَرْجُعُ وَلاَ يَجِسُلُ أَحَدُ خُرا

جَدِيدة فِي زِقَاقِ عَيْنَةِ وَإِلَّا تَنْتُنَّ الْمُثَنِّ الْمُثِيدَةُ الزِّقَاقُ وَزُلِقِ مِي وَتَقَلَّ الزِّقَاقُ. ( الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَيْدَةً فِي زِقَاقٍ جَدِيدَةً مُغْنَظَ جَمِياً ، ( الله عَلَيْهُ عِنْ أَسْدِ نِشْرَبُ الشَّمَّةُ وَلُهِ لِمُ الْمِلِيعَةَ لِأَنَّهُ يَوْلُ إِنْ الشَّمَّةُ أَطْنِيلُ

### ألفصل السادس

وي السُّبْتِ الأَوْلِ الثَّانِي أَجْتَازَ بَيْنَ الزُّدُومِ وَكَانَ تَلَامِيذُهُ يَفْلُمُونَ سُلْبُ لَا وَيَفْرُ كُونَ بِأَندِيهِمْ وَالْكُلُونَ . ﴿ وَمَالَ لَمْمْ قَوْمٌ مِنَ ٱلْفَرْسِينَ لِمَاذَا تَغْلُونَ مَا لَا يَهِ لَ السُّبُوتِ . وَمِنْ فَأَجَابُهُمْ يَسُوعُ قَائِلًا أَوْمَا قَرَّأَهُمْ مَا فَسَلَ دَاوْدُ حِينَ جَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ مَمَهُ ﴿ لِيَنْ لِمُ خَلِّلَ مَيْتَ آفَهِ وَأَخَذَ خُبْرَ ٱلثَّدِمَةِ وَأَكُلُّ وَأَعلَى ٱلَّذِينَ مَنَهُ وَهُوَ لَا يَكُلُ إِلَّا لِلْكُفَةِ وَحْدَهُمْ . ﴿ يَعِينَ ثُمُّ قَالَ لَمُّمْ إِنَّ ٱبْنَ ٱلْبِصْر هُوَ دَبُّ ٱلسُّبْتِ أَيْمًا . عِنْ وَدَخَلَ الْحَيْمَ فِي سَبْتِ آخَرَ وَجَمَلَ يُلِّمُ وَكَانَ هُمَاكُ وَجُلُ يَدُهُ أَلْيَنَى بَالِسَةٌ . إِنْ إِنَّانَ ٱلْكُتَّبَةُ وَٱلْمَرِيسِيُّونَ لِمَا يَغِينَ مَلَ يَشْقِ فِي ٱلسَّبْتِ لِكُي يَجِدُوا مَا يَشْكُونَهُ بِهِ ، يُنْ يُنْ وَعِلْمَ أَفْكَارِهِمْ فَقَالَ لِرَّجْلِ ٱلْيَاسِ ٱلْيَدِ فُمْ وَقَفْ فِي الْوَسَطِ فَتَامَ وَوَقَفَ . كَيْنِي فَقَالَ لَمْمُ يَسْعِعُ أَسْأَلُكُمْ أَعَلَ ٱلْمُثْيِرِ يَمِلُ فِي ٱلسُبتِ أَمِ الشَّرْ أَنْ تَعْلَمَ نَفْسُ أَمْ مُهْكَ . عِنْهِمْ مُمَّ أَدَادُ نَظْرَهُ فِي جِيمِمْ وَقَالَ لَهُ أَمْدُدُ يَدَكُ فَلْمَالَ فَلَاتَ بِنَاهُ صَحِجَةً كَالْأَخْرَى . عَنْ لَا فَأَمْلَا وَاسْمَا وَفَاوَضَ بَعْمَهُمْ بِعْنَا فِيهَا يَفْمُلُونَ بِيَسُوعَ . ﴿ يَهُمُ إِلَّا وَفِي بَلْكَ ٱلْأَيَّامِ خَرَجَ إِلَى ٱلْجَهَلِ لِيسَلِي وَتَعَنى لَكِته فِي المُلَاةِ إِلَى أَفْدِ . يُحَيِّجُ فَلَمَا كَانَ النَّارُ دَعَا تَلامِيلَهُ وَلَعْكُرَ مِنْهُمُ أَتَى عَفْرَ وَسَهُاهُم دُسُلًا . عِنْ يَعْسَانَ أَلَّتِي سَهَاهُ بِطُرْسَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ وَيَغُوبَ وَفُحَا وَفِيلِنِّنَ وَرَ تُلْسَاوُسَ ﴿ إِلَيْهِ وَمَتَّى وَثُومًا وَيَشُوبَ ثِنَ خَلَقَ وَمِعْلَنَ ٱلْمَدْعُو ٱلْفَيُودَ وَيُهُوذَا لَنَا يَنْفُوبُ وَيَهُوذَا ٱلْإِنْفُرْ يُوطِيُّ ٱلَّذِي أَسْلَمُ . عَلَيْهِ ثُمُّ زُلَامَتُمُ وَوَقَفَ فِي مَوْضِر سَهْلِ هُوَ وَجُمَاعَةُ لَلْإِصِلِيهِ وَجَهُواْ كَتِيرٌ مِنَ الشَّعْبِ مِنْ كُلَّ الْيُودِيُّهُ وَأُودَشَلِيمَ وَسَاحِلَ صُورَ وَصَيْدًا عَلَيْهِ مِنْ جَأَوا لِيستَعِينُوهُ وَيُورَأُوا مِنْ أَمْرَ اضِهم وَمِنَ ٱلْمُذَّبِينُ بِٱلْأَرْوَاحِ ٱلنَّجِسَةِ وَكَانُوا يُشْفَوْنَ . ﴿ وَكَانَ كُلُّ ٱلْجُسْرِ يَطْلُبُونَ أَنْ يَلْمُسُوهُ لِأَنَّ فُوْهُ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْهُ وَتُبْرِئُ ٱلْجَبِيمِ . عَنْ وَرَفَمَ عَلَّي إِلَى الإصلِهِ وقالَ طُونَ لَكُمْ أَيُّمُ الْمُ الْمُ كَانِ اللَّهُ مَلَكُونَ أَدْدِ عِنْ ﴿ مُؤْتِ لَكُمْ أَيُّ الْمُجَاعُ الْآنَ فَإِنَّكُمْ سَلْمُ بَنُونَ وَلُولَ لَكُمْ أَيُّهَا أَلْبَاكُونَ الْآنَ فَإِنَّكُمْ سَتَعْمَكُونَ . 200 مُلُوق لَكُمْ إِذَا أَبْفَتُكُمُ ٱلنَّاسُ وَنَفَوْكُمُ وَعَيْرُوكُمُ وَنَبَدُوا ٱسْمُكُمْ تَبْدَ شِرْي مِن أَجْلِ أَبْنِ ٱلْبَشِرِ. وَيُرْكُوا فِي ذَٰلِكَ أَلْيُومِ وَتَهَا لُوا مُؤِدًّا أَمِرُكُمْ عَظِيمٌ فِي ٱلسَّهَا وَلِأَنَّ ٱلْجَاهُم مُكْفًا مَالُوا بِالْأَنْبِيَاءَ . ١٤ لَكِن الْوَيْلِ لَكُمْ أَيْبُ الْأَنْبِيَّا وَإِنَّكُمْ قَدْ بِلَتْمْ عَرَاكُمْ. عِيْدٍ الْوَيْلِ لَكُمْ أَيُّمَا ٱلْمُنْهُونَ وَإِنَّكُمْ سَغَوْمُونَ. أَوْمَا لَكُمْ أَيَّا الصَّاعِمُونَ الْأَنْ فَإِنَّكُمْ سَتَنُوحُونَ وَتَبْكُونَ . ﴿ إِنَّا إِنَّا أَلُومُ إِذَا قَالَ ٱلنَّاسُ فَيَكُمْ حَسَنَا فَإِنَّ آ إِنَّاهُمْ هُكُمَّا فَعُلُوا بِالْأَنْهِادَ ٱلْكُذَّبَةِ . ﴿ إِنَّ لَكُنْ أَقُولُ لَكُمْ أَيُّكَ ٱلنَّامِعُونَ أَجِبُوا أعدا أَكُم وَأَحْسُوا إِلَى مَنْ يُبْضُكُمُ ١٤٠٤ وَإِدكُوا لَاعِنيكُمْ وَمَلُوا لِأَجْلِ مَنْ يُسْتُكُمُ. وَمَنْ مَرْبِكَ عَلَى خَلِكَ فَقَدْم ٱلْآخَرَ . وَمَنْ أَخَذُ رِدَّآلَكَ قَلا غَنْ وُوَّلِكَ . كان وَكُلُ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْلِهِ . وَمَنْ أَخَذَ مَا لَكَ فَلَا تُطَالِبُهُ بِهِ . عَلَيْ وَكَا زُيدُونَ أَنْ يَفِسَلَ النَّاسُ بِكُمْ كَذَلِكَ أَضَلُوا أَنْتُمْ بِيمْ . عَلَيْ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَحْيِثُمْ مَنْ تُحِيِّكُمْ فَأَنَّهُ بِنَّةِ لَكُمْ وَإِنَّ ٱلْحُلَّاةَ لِحُوْنَ مَنْ يُحِيِّهُمْ ﴿ ١٤ وَإِنْ أَحْسَنُهُمْ إِلَّى مَنْ تُحْسِنُ إِلَّكُمْ فَأَقُ بِنَةٍ لَكُمْ فَإِنَّ فَلْطَأَةً هَٰكُنَا يَسْنَنُونَ ۚ ﴿ ﴿ وَإِنْ أَفْرَضُتُمْ أَلَٰذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْفُونُوا مِنْهُمْ فَأَيُّهُ مِنْةً لَكُمْ فَإِنَّ ٱلْحُطَأَةُ يُعْرِضُونَ ٱلْحُطَأَةَ لِكَى يَسْتَوْفُوا مِنْهُمُ ٱلْفُلَ. عَنْ وَلَكِن أَحِبُوا أَعْدَا ۚ كُمْ وَأَحسنُوا وَأَقُرِضُوا غَيْرَ مُؤمِّينَ شَيْنًا فَيْكُونَ أَجْرُكُمْ كَتِيرًا وَتَكُولُوا بَني اَلْهَىٰ فَإِنَّهُ مُنْهِمُ عَلَى النَّهِ النَّاكِينَ وَالْأَشْرَادِ . عَلَيْهِ فَكُونُوا دُمَّا كَمَّا أَنْ أَبَاكُمْ هُوَ رَحيرُ. عِنْ لا تَدِدُوا فَلا تُعَانُوا لا تَعْمُوا عَلَى أَحدِ فَلا يُعْمَى عَلَيْكُم اغْفِرُوا يُنْر لَكُم . ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْطَوْنَ كَيْلًا صَالِمًا مُلَّيِّنًا مَرُوزًا فَارْضًا فِي أَحْمَاكُمُ

ان يُوهُ أَمِّى الْمِينَ كِيلُونَ بِهِ كِيالَ لَكُمْ . \$ \$ وَقَالَ لَمُمْ مَنَلَا هُلَ مِنْ الْمِيدُ أَمْنَ ال ان يُوهُ أَمِّى الْمِينَ كِلاَمَا يَسْفُطُالَ فِي خُرْةٍ . \$ \$ إلى يُلِيدُ أَمْنَ لَ بِهِ أَمْنَ لَ بِنَ مُلِيهِ وَلَكِنَ كُلُّ مِنْ مُو كَامِلُ يُكُونُ مِنْ مُسَلِّهِ ، \$ \$ \$ وَكَنْ تَمُولُ الْفَنَى الْمِيهُ أَمْنَ لَيْ فِي مَنِكَ . في غِنْ أَحِيكَ يَا أَحِي وَعَنِي أَمْرِ جَالَقَنَى مِنْ عَبْكَ وَمِينَادٍ تَعْلَ الْمُنْ مَنْ الْمُولُ الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَل

### ألمتمل آلسابغ

جِيجٍ وَبُعْدُ مَا أَتُمُّ هٰذَا ٱلْكَالَامَ كُلَّهُ عَلَى مَسَامِمِ ٱلشَّعْبِ دَخَلَ كَثَرَ فَالْحرم . عِيجٍ وَكَانَ لِمَا يُدِينَةٍ عَبْدُ مَرْ مِسْ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى ٱلمُوتَ وَكَانَ عَزِيزًا عَلَيْهِ . ﴿ يَعْجُعُ ظَمَّا مَع بِيسُوعَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ شُيُوحَ ٱلْيُهُودِ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَأْتِي وَيَشْنِي عَبْدَهُ . عَيْدٍ ظَمَا جَأَاوا إِلَى بِسُوعَ سَأَلُوهُ بِإِنْمَاحٍ قَائِينَ لَهُ إِنَّهُ مُسْفَقِدُّ أَنْ تَمْنَمُ لَهُ هَٰذَا عِيْجِ لِأَنَّهُ يُحِبُّ أَمَّنَا وقد بَنَى ثَنَا عَبُسًا . ﴿ يَهِيمُ فَعَنَى يَسُوعُ مُعَمَّمُ وَفِيَا لَمَّرَغَيْرُ مُبِيدِمِنَ الْيَبِ أَرْسُلُ إِلَيْهِ كَابِدُ الْمِلْتِهِ أَصْلِيقًا كَابُلُا لَهُ إِرْضِ كُلْ تُصِّ تَفْسِكَ فَإِنِّي لَا أَسْفِقُ أَنْ تُلْفُلِ تَ سَعْق . جِيْجِ مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ لَمْ أَحْسَبُ نَفْسِي مُسْخَطَّا أَنْ أَجِي ۚ إِلَٰكِ وَلَكِنْ قُلْ كَلِية فَيَرَاْ فَكُنِي . هَيْ وَإِنِّي أَنَا دُجُلُ مُرْتَبُ غَتَ سُلِطَانِ وَلِي جُنْدُ كُفْتَ بَدِي أَفُولُ لَمَذَ أَذْهَبْ فَيَذْهَبُ وَالْآخَرِ أَلْتِ فَيَلِي وَلِمَدِي أَخَلَ هُذَا فَيْمَالُ . ١٠٠٠ فَلَمَّا تَجَم بَسُوعُ تَحْبُ وَالْفَتَ إِلَى لَلْهُمُ الَّذِي يَنْبُهُ وَقَالَ أَخُولُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَجِدْ مِثْلَ هٰذَا ٱلْإِيَانِ وَلَا فِ إِسْرَايْلِ \* عَلَيْهِ وَرَجَمَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَى ٱلْيَتِ فَوَجَدُوا ٱلْسَبْدَ ٱلْمُرِيضَ قَدْ تَعَافَى. عَنْ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي كَانَ مُنْطَلِقًا إِلَى مَدِينَةٍ ٱسْمًا نَا يْنُ وَكَانَ تَلَامِينُهُ وَجَمْ كَيْرُ مُنْطَلِقِينَ مَمَّهُ . عَلَيْهِ ظَمَّا قَرْبَ مِنْ بَلِ الْمَدِينَةِ إِذَا مَيْتُ تَخْلُولُ وَهُوَ أَبْنُ وَحِيدُ لْجُمِهِ وَكَانَتْ أَرْمَلَةً وَكَانَ مَمَا جُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْمَدِيَّةِ ، ﴿ ﴿ وَكَانَ مُلَمَّا أَرَاهَا الرَّبْ تَحَلَّقُ عَلَيْهَا وَقَالَ لَمَا لَا تَبْكِي عِينِهِ وَذَنَا وَلَمْنَ أَكُنْسَ فَوَقَفَ ٱلْخَابُونَ . فَقَالَ أَيْما أَلْشَابُ لَكَ أَقُولُ ثُمَّ \* عِنْهِمْ فَاسْتَوَى ٱلْبُتُ وَبَدَأَ يَتَكُلُمُ فَسَلْسَهُ إِلَى أَبْهِ \* عِنْهِمْ فَأَخَذَ الْجَيعَ خَوْفُ وَعَبْدُوا اللهُ فَا يُعِنَ لَقَدْ قَامَ فِينَا نَيْ عَظِيمٌ وَاقْتَقَدَ اللهُ شَفَّهُ . علي وذاع عَنْ يَسُوعَ هَذَا الْخَيْرُ فِي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَجِيمِ ٱلنَّوَاحِي أَلِي حَوْلُمًا . عِلَيْ وَأَخْبَرَ لِيحَنَّا الربينة بهذا كُلِّهِ عِنْهَا فَدَعَا يُوحَنَّا أَنْيَن مِنْ تَلَامِهُ وَأَرْسَلُهُمَا إِلَى يَسُوعَ قَالِلا أَأْتُ الْآِلِي أَمْ نَفَظُ آخَرَ . وَيَعْ فَأَقْلَ ٱلرَّجُلانِ إِلْهِ وَقَالَا إِنَّ يُوحَنَّا ٱلْمُمَدَّانَ أَرْسَلُنَا إِلَيْكَ قَائِلًا أَأْنُتَ الْآنِي أَمْ تَتْتَظِرْ آخَرَ . عَلَيْنِ وَفِي فِكَ السَّاعَة شَفَّى كتيرينَ مِنْ أَثْرَاضِ وَأَوْجَاعِ وَأَدْوَاحِ شِرْدَةٍ وَوَهَبَ ٱلْبَصَرَ لِمُنْبَانِ كَثِيرِينَ ١٤٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْمَا أَفْهَا وَأَطْمِنا فِيحَنّا عَا سَعِمْنا وَرَأْنِيّا إِنَّ الْمُعْيَانَ يُصِرُونَ وَالْمُرْجَ عَمْوْنَ وَٱلْبُرْصَ يَطِهُرُونَ وَالصُّمَّ يَعْمُونَ وَالْمُقَى يَقُومُونَ وَٱلْسَاكِينَ لِيَشِّرُونَ . عَلَيْ وَمُوبَى لِمَنْ لَا يَشَكُ فِي مَ عَلَيْ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَسُولًا لِيحَنَّا جَمَلَ مِثُولُ الْجُمُومِ عَن لُوحَنا مَاذًا مَرْجُمُمُ إِلَى الْمَرْتُي تَظْرُونَ أَتَصَبَةً ثُمَّرْكُمَا الرِّيحُ. ١٤٤٤ أَمْ مَاذَا مَرْجُمُمْ

تُنظرُ ونَ أَ إِنْسَانًا لَاسًا لِبَاسًا مَاعِمًا . هُوذَا ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَبَاسِ ٱلْمَاحِرِ وَٱلتَّرَفِ هُمْ فِي فَسُود ٱلْلُوكِ . عِنْ إِنْ مَاذًا خَرَجْتُمْ تَظَرُونَ أَنْهَا . نَمَمْ أَفُولُ لَكُمْ وَأَصْلَ مِنْ نَهِي . مِنْ إِنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كُتَ عَنْ لُهُ هَا تَذَا مُرْسِلُ مَلَاكِي أَمَامَ وَجِكَ لِيَنَّ طَرِيقًكُ قُدَّامَكَ . يَجْ اللَّهُ فَإِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ فِي مَوَالِدِ ٱلْشِنَّاءَ نَيُّ أَعْظُمُ مِن يُوحَنَّا ٱلْمُمَدَّانِ وَلَكِنَ ٱلْأُمُنَرَ فِي مَلَكُوتِ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أَن يَحْدِي مَلْمًا عَمَ بَحِمُ الشَّعِ وَٱلْمُثَادُونَ يَرْدُوا ٱللهُ مُسْمَدِينَ يَمْمُودِيَّةِ فُرِحَنًّا . عَنْ وَأَمَّا ٱلْمَرْسِيُونَ وَمُطَّمُو التَّامُوس فَرَفَضُوا مَشِيْتَ أَفْدِ فِيهِمْ إِذْ لَمْ يَتَسَدُوا مِنْهُ . عَلَيْ وَقَالَ ٱلرَّبُ عَاذَا أَشُهُ وَجَالَ هَذَا الْجِسُلِ وَمَنْ يُشْهُونَ عَلَيْكُ لِشَهُونَ مِبْنَانًا جُلُوسًا فِي اَلشُّوقِ جَمُونَ بَعْهُمْ بَبَضَ قَائِمِنَ ذَكْرًا لَكُمْ فَلَمْ تَوْصُواكُنَا كُلُمْ فَلَمْ تَبْكُوا عَلَيْهِ جَالًا يُوحَنَّا ٱلْمُمْمَانُ لَا يَأْكُلُ خُنِزًا وَلَا يَشْرَبُ خُرًّا قَطَّلُتُمْ إِنَّ بِهِ شَيْطَانًا. عَلَيْكُ وَجَأَّة أَبْنُ ٱلْبِصْرَ وَأَكُلُ وَيَصْرَبُ طُلْتُمْ هُوَدًا إِنْسَانُ أَكُولُ شِرَّيْتُ الْمُسْرِعِبُ لِمُشَاوِعَ وَالْحَمَلَةِ . وَتَرَالُتِ الْحِصْمَةُ مِنْ جِيمٍ بَنِها ، ١١٤ وَمَأَلُهُ أَحَدُ الْفَرِيسِينَ أَنْ يَأْكُلَ مَنهُ فَدَخَلَ بَيْتَ ٱلْمُرْسِيِّ وَٱلْكُنَّا. عَلَيْهِ وَإِذَا ٱلْرَأَةُ خَاطِئَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ الْمُعْلَتُ أَفَّهُ مُعْكِمُ فِي بَيْتِ ٱلْمَرْيِسِيُّ جَآآتُ بِمَارُورُةِ طِيبٍ عَلَيْ وَوَقَفَتْ مِنْ وَرَآنِهِ عِنْدَ رِجُلِيهِ بَاكِيَةً وَجَمَلَتْ تُنِلُ رَجَلَيْهِ بِالنَّامِعَ وَتَسْخَلْهَا بِشَرَ رَأْمِهَا وَنْعَبِـلْ فَدَمَنِهِ وَمُدَّفَّهُما بِالْطَيِدِ. وَهُوَ يُحَدِّثُ مُلْمَا وَأَى أَفَرَيْسَى أَلَذِي وَعَاهُ ذَلِكَ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ هَٰذَا نَبِياً لَللمَ مَنْ هٰذِهِ الْمُزَاةُ الَّتِي تُلْسُهُ وَمَا عَالُمًا إِذْ هِيَ خَاطَةٌ . عَن فَاجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ يَا شِمَانُ عِنْدِي شَيَّ أَقُولُهُ لَكَ . فَقَالَ قُلْ يَا مُمَلَّمُ . عِلَيْحَ قَالَ كَانَ لِلدَاين مَدْ يُونَان عَلَى أَحْدِهَا خَسُ مِنَّةٍ دِينَادِ وَعَلَى ٱلْآخِرِ خَسُونَ . عَلَيْنِ وَإِذْ لَمْ يَكُن لَمَا مَا يُوفِيان سَاعَهُمَا كِلَيْهِمَا فَقُلْ لِي أَيُّهُمَا كُنُونُ أَكْثَرَ حُبًّا لَهُ . ويُحَلِّجُ فَأَجَابَ سِمَانُ وَقَالَ هُوَ فَيَا أَظُنُّ ٱلَّذِي سَاعَهُ بَالْأَكْثَرِ ، فَقَالَ لَهُ بِالسَّوَابِ عَكْنتَ ، عَلِيْهِ ثُمَّ ٱلْخَتَ إِلَى ٱلْمَاْةِ وَكَالَ لِيمَانَ أَتَرَى هُدِهِ ٱلْمَرَاةَ . أَمَّا دَخَلْتُ إِلَى بَيْسَكَ ظَمْ تَسْكُ عَلَى رجْحَ مَا ۗ وَهٰذِهُ بَلَتْ رِجْلَى بَالدُّمُوعِ وَمُسَخَعُهُمَا بِشَعْرِ رَأْسِهَا . ﴿ وَأَنْ لَمْ تُقَدِّلْنَ وَهٰلِيُّهُ مُنذُ وَخَلَتْ لَمْ تُكُفُّ عَنْ تَعْبِيلِ قَدَعَيْ. ١٠٤ أَنْتَ لَمْ تَدْهُنْ رَأْسِي مَرْبُتِ وَلَهْذِهُ دَهَنَتْ قَدَىمً بِالطِّبِ. عِنهِ لِأَجْلِ ذٰلِكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ خَطَانَاهَا ٱلْكَثِيرَةَ مَنْفُورَةُ لْمَا لِأَنْهَا أَحَبُتُ كَثِيرًا وَالَّذِي يُغَمُّ لَهُ قَلِيلٌ يُحِبُّ قَلِيلًا . عِلَيْ ثُمَّ قَالَ لَمَا مَنفُورَةً لَكِ خَطَايَاكِ . عَنْهِ عَجَدَلَ الْتُكُونَ يَثُولُونَ فِي أَنْسُومٍ مَنْ هَذَا أَذِي يَنْفِرُ ٱلْحَطَايَا أَيْنًا . يُحْتَثِعُ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ إِنَّ إِيَّانَكِ خَلَّمَكُ فَأَذْهَى بِلَام

### ألفضل التامن

يهيده وَاللهُ كَانَ قَدَا أَيْنَا اللهُ وَالْمُرَى يُكُوزُ وَلَيْتُرُ بِظَكُونِ اللهِ وَتَمَا الاِكَا عَشَرَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى وَالْمَاسِ وَهُوْ رَبِّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

Digitized by Google

### ألفضل التاسغ

كاللهُ وَدَعَا ٱلِأَتَىٰ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَوْةً وَسُلْطَانًا عَلَى جَبِيمِ ٱلشَّبِ الطِّينِ وَعَلَى شَفَّآه ٱلْأَمْرَاسُ ﴿ وَإِنْسَلَّهُمْ لَيُكُوزُواْ عَلَكُوتِ آلَةٍ وَلَيْرِنُواْ ٱلْمُرْضَى ﴿ ١٤٠٤ وَقَالَ لَمُمْ لَاتُحْمُوا فِي ٱلطَّرِيقِ شَيْنًا لَاعَما وَلَا مِزْوَدًا وَلَا خَبْرًا وَلَا فِشَةً وَلَا يُكُن أَكُمْ وَإِن كلين وَأَيُّ بَيْتٍ دَخَلتُمُوهُ فَهَاكَ أَمْكُنُوا وَمِنْ ثُمَّ لَا تُخْرِجُوا . كَيْنِ وَمَنْ لَا يُمْلَكُمْ وَإِذَا خَرْجُمْ مِنْ فِكَ ٱلْمِينَةِ فَأَنْفُوا أَيْضَا غُلِرَ أَوْجُكُمْ شَهَادَةً عَلَيْم . عَلَا تَحْرُجُوا وَطَافُوا فِي ٱلْمَرَى يُبِشِّرُونَ وَيَشْفُونَ فِي كُلِّ مَوْضِم ﴿ يَجِيْكِ وَسَمَ هِيرُودُسُ رَئِسُ الرُّبِر بَجْسِم مَا كَانَ يَجْرِي عَلَى يَدَّبِهِ فَعَيْرَ لِأَنَّ بَعْمًا كَانُوا يَقُولُونَ ٢٠٠٦ إِنْ يُحَا قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَبَعْمَا يَفُولُونَ إِنَّ إِبِلِيا قَدْ ظَهَرَ وَلَكَرِينَ يَفُولُونَ قَدْ قَامَ بَيُّ مِنَ ٱلْأُوْلِينَ . عِنْ فَمَالَ هِيرُودْسُ إِنَّ يُوحَنَّا قَدْ قَطَلْتُ أَنَّا رَأْسَهُ فَمْنْ هَٰذَا ٱلَّذِي أَنْتُمُ عَهُ أَنُورًا كَلِيهُ وَكَانَ عِلْكِ أَنْ يَرَاهُ . عِلْهِ قَلَّا رَجَ ٱلرُّسُلُ أَخْرَوهُ بِجَيعٍ مَاصَنُوا فَأَخَذَهُمْ وَٱنْصَرَفَ إِلَى مَوْضِع قَفْرِ عَلَى ٱنْفِرَادِ عِنْدَ مَدِيثَةٍ تُدْعَى بَيْتَ صَيْدًا . عَلَيْمٌ مَلْمُ الْجُنُوعُ بِذَٰلِكَ وَتَهُوهُ تَشَبُّهُمْ وَكُلُّهُمْ مَنْ مَلْكُوتِ اللَّهِ وَٱلْمُعَاجِنَ إِلَى النَّمَا، أَوْأَهُم ، عَلَيْكُ وَأَخَذَ النَّهُ فِي لِلْ فَدَنَا إِلَيْهِ ٱلِأَثَّا عَشَرَ وَقَالُوا لَهُ أَسْرِفِ ٱلْجُنُوعَ لِيَسُوا إِلَى ٱلْمُرَى وَٱلْخُلُولِ ٱلَّتِي حَوْلَنَا فَيَنْزُلُوا وَيَجِدُوا فُوتَالِأَ ثَنَا هُمَا فِي مَكَان قَدْرٍ . عَلَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَعْلُوهُمْ أَنْتُمْ لِلْكُوا وَقَالُوا لَيْسَ عِنْدَمَا أَحْتُرُ مِنْ خَمَّة أَرْغِنَةٍ وَسَكُنَيْنِ إِلَّا أَنْ غَنِي وَتَبْنَاعَ لِمُنَا الشَّمْبِ كُلَّةٍ طَلَمًا . عِنْ إِلَّا أَنْ غَني وَتَبْنَاعَ لِمُنَا الشَّمْبِ كُلَّةٍ طَلَمًا . عِنْ إِلَّا أَنْ غَني وَتَبْنَاعَ لَمُنَّا الشَّمْبِ كُلَّةٍ طَلَمًا . عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَكُوا تَخْوَ خَسْةً ٱلْآفِ دَجُل مَقَالَ لِلْآمِيدِهِ أَجِلُوهُمْ جَلَعَلْتِ خَسِينَ عَيْدٍ فَعَلَوْا مُكْلَا وَأَخِلُمُوهُمْ جَمِياً . عِنْهِ فَأَخَذَ ٱلْحُسْمَةُ ٱلْأَرْعَةُ وَٱلْمُحَكِّينِ وَنَظَرَ إِلَى ٱلسَّهَا وَوَازَكُمَا وَكُمْرَ وَأَعْلَى تَلْاصِلْهُ لِقَدِيْمُوا لِجُهُم . عَيْدٌ فَأَكُلُوا جَيِهُمْ وَشَهُوا وَرُفَعَ مَا تَصْلَ أَنْكَا عَفْرَةَ فَتُنَّةً مِنْ ٱلْكِيرِ . عَلَيْ وَفِيا هُوَ يُعِلِّي عَلَى أَثْرُادِكَانَ ٱلكَّامِيذَ مَعْهُ فَسَالُهُمْ قَائِلًا مَنْ تَفُولُ ٱلْمُنُوعُ إِنِّي هُو . عَلَيْ فَأَجَالُوا يَقُولُونَ إِنَّكَ يُوحُلُ ٱلْمُمَدَانُ وَآخَرُونَ إِنَّكَ إِبِلِيا وَآخَرُونَ إِنَّ ثَبِياً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ قَدْقُامَ . عَنَا فَال لَمْم وَأَنْتُمْ مَنْ تَنُولُونَ إِنِّي هُوَ . أَجَابَ بِطِرْسُ قَايْلًا إِنَّكَ مَسِعٍ اللهِ . عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ يَقُولُوا ذَلِكَ لِأَحْدِ عِلَيْهِ قَائِلًا إِنَّهُ يَبْنِي لِأَبْنِ ٱلْبَصْرِ أَنْ يَأَلُّم كَثِيرًا وَلَا أَنَّهُ يَبْنِي لِأَبْنِ ٱلْبَصْرِ أَنْ يَأَلُّمُ كَثِيرًا وَلَا أَنَّهُ يَبْنِي لِأَبْنِ ٱلْبَصْرِ أَنْ يَأْلُمُ كَثِيرًا وَلَا أَنَّهُ لِنَبْنِي لِأَبْنِ ٱلْبَصْرِ أَنْ يَأْلُمُ كَثِيرًا وَلَا أَنْ مِنَ الشُّهُوخِ وَرُوْسَاءَ ٱلْكُمَّنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَيُقْتَلَ وَيَقُومَ فِي ٱلَّيْومِ ٱلتَّالِثِ . عَلَيْ وقالَ لِجْسِمِ مَنْ أَدَادَ أَنْ يَبْنَنِي فَلْيَكُفُرُ بِغَسِهِ وَيَحْبِلُ صَلِيبَهُ كُلُّ قُومٍ وَيَبْنَنِي . \$25 لِأَنَّ مَنْ أَوَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَ لَهُ بِبُلِكُمَّا وَمَنْ أَهْكَ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يُخَلِّمُهَا . عَيْنِكُم فَأَهُ عَاذَا يُشْمُ الْإِنْسَانَ لَوْ رَبِحَ الْنَالَمَ كُلَّهُ وَأَهْلَكَ نَفْسَـهُ أَوْ غَسَرَهَا . عَلَيْكَ لِأَنْ مَن يَسْخَى بِي وَبَكَلامِ بَسْخَمَى بِهِ أَبْنُ ٱلْبَشْرِ إِذَا جَلَّةً فِي جَلالِهِ وَجَلالِ ٱلآبِ بَدِينَ الْلا يُحْمَةِ أَتِمْدِينِ . يَجْمُلُقُ وَبِلْلْقَ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ قَوْمًا مِنَ أَقَالُمِينَ هُمَا لَا يَدُونُونَ ٱلْمُوتَ مَثَّى يَرُوا مَلَكُونَ اللهِ . عَنْهِ وَبَعْدَ هَذَا ٱلْكَلَامِ يَغْمِو ثَمَانَةِ أَكِمْ أَخَذَ بُطِرُسَ وَيُعْوِبَ وَيُحَنَّا وَصَعِدَ إِلَى جَبَلِ لِيصَلَّى . عَنْ وَيَنْهَا كَانَ يُعَلَّى تَتُرُّ مَنظُرُ وَجِبِ وَصَارَ لِبَاسُهُ أَبْيَضَ بَارَقًا . وَإِذَا يَرْجَلُونَ يُخَاطِئِنِهِ وَمُمَّا مُوسَى وَإِيلًا ١١٨ وَأَدْ مَا فِي عَبْدِ وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ عَنْ خُرُوجِهِ الَّذِي كَانَ مُزْمَعًا أَنْ تُتَسَهُ فِي أُورَشَلِيمَ. ١١٦ وَكَانَ بُطِرْسُ وَاللَّذَانِ مَنهُ قَدَّ أَخَذَهُمْ يُمَّـلُ ٱلَّذِم ظَلَّا أَفْلُوا وَأَوْا عِنْمُ وَٱلْأَجْلِينِ ٱلْوَاقِنَيْنِ مَنْهُ . عَيْنِيجَ وَفِيَاهُا مُنْصَرِقَانِ عَنْهُ قَالَ بُطرُسُ فِسُوعَ وَامْظَمْ حَسَنُ لَنَا أَنْ تَكُونَ هٰهَا فَلَصْنَمْ كَلات مَظَالُ وَاحِدَةً لَكَ وَوَاحِدَةً لِوسَ وَوَاحِدَةً

وَقْتِ ٱلْتُمْرِيَّةِ يَر تَدُّونَ . عِنْ وَٱلَّذِي سَمَّطَ فِي ٱلشَّوْكِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمُونَ ثُمُّ يَنْهَبُونَ فَيُنْتُمُونَ بَالْمُنُومِ وَٱلْذَيْ وَمَلَدَّاتِ ٱلْمُلِكَةِ فَلا يَأْوُنَ بَسَرٍ . عَيْلِي وَأَمَّا ٱلَّذِي سَعُطَ فِي الأرْض الْمِيدَة فَهُمُ الَّذِينَ يَعْمُونَ الْكِلْمَةَ فَيَضْعُلُونَهَا فِي قَلْبِ جَدِد وَمَالِ عَ يُغْمِرُونَ مُلْسَرُهُ وَكُنَّا لَنُمْ أَحَدُ يُوقدُ سِرَاجًا فَنُعِلْبِ بِإِنَّاهِ أَوْ يَضَمُّهُ ثَمْتَ سَرِهُ بِلْ يَضَمُّهُ عَلَى مَنَادِةِ لِيرَى ٱلدَّاخُلُونَ فُودَهُ . ﴿ إِنَّا كُلِّ مَا أَنَّهُ لَيْسَ عَنِي ۗ إِلَّا سَخِلَمُ وَلَا مُكْتُومُ إِلَّا سُلَّمُ وَيُشْهِرُ . عِنْهُمْ فَتَبَعَّرُوا كُنْ أَنْعُونَ لِأَنَّ مَنْ لَهُ اللَّهِي وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي يَطْنُهُ لَهُ لِإَخَذُ مِنْهُ . كَانِيْ وَأَفْلَتْ إِلَيْهِ أَمُّهُ وَإِخْوَتُهُ ظُمْ يَقْدِدُوا عَلَى ٱلْوَسُولِ إِلَيْهِ لِأَجْلِ لَلْهُمْ ِ. ﴿ يَكِيْهِمْ فَأَخْبِرَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَمُّكَ وَإِخْوَتَكَ وَاقِتُونَ خَارِجًا يُرِيدُونَ أَنْ يَرُوْكِ . يُحَالِجُهُمْ فَأَخِابَ وَقَالَ لَمُّمْ إِنَّ أَنِّي وَإِخْوَقَى هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمُونَ كَلِمَةُ ٱللَّهِ وَيُسْلُونَ بِهَا . عِنْ إِلَى أَحْدِ الْأَيَّامِ رَكِ سَفِينَةً هُوَ وَالْاسِدُهُ وَقَالَ لَهُمْ لَقُرْ إِلَ عِيرُ ٱلْخِيرَةِ . فَأَقَلُوا . ١٠ وَفَهَا هُمْ سَازُرُونَ نَامَ . فَتَزَلَ عَلَى ٱلْخِيرَةِ عَاصِفَ في ير فَامْتَلَاوَا مِنَ ٱلْمَــَآءَ وَمَصَلُوا فِي خَطَرٍ . عَيْلِينِ مُدَوًّا إِلَيْهِ وَأَيْفِظُوهُ فَا لِمِينَ بَالْمَيْمُ مَا مُنلَمْ فَدْ هَلَكُنَا فَأَمْ وَأَتُهَرُ أَلَّ مِحَ وَهَيَجِلَنَ أَلَيَّاهَ فَسَكَّنَا وَحَدَثَ هُدُوا . عِن فَالَ لْمُمْ أَيْنَ إِيَانُكُمْ . فَعَالُوا وَتَعْبُوا وَقَالَ بَعْشُهُمْ لِنَعْضِ مَنْ ثُرَى هَذَا فَإِنَّهُ فِأَمْ ٱلرَّاحَ وَٱلْهُرُ فَتَطِيمُهُ ۚ وَهُذَا مِنْ أَنْسُوا عِنْدَ بُلْفَ ۗ ٱلْجَرْجِبِينَ ٱلِّي تُقَالِلُ عِبْرَ ٱلْجَلِيلِ وي الله عَرْجَ إِلَى ٱلْبَرَّا أَسْتُلَهُ وَجُلٌ مِنَ ٱلْمِينَةِ بِو شَيطَانُ مِنْ وَمَانِ طَوِيل وَلم يكُنْ لِنْسُ فُوا وَلا يَأْوِي إِلَى يَبْتِ بَلِ إِلَى ٱلْمُؤود . وَهِي كُلَّا دَأَى يَسُوعَ صَاحَ وَمَرَّ لهُ وَقَالَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُومُ أَبْنَ أَقْدِ ٱلْلَيِّي أَسْأَلُكَ أَلَّا تُعَذِّبِنِي ﴿ كَا لِيْكِ كَانَ يَأْمُرُ ٱلزُّوحَ ٱلنَّجِسَ أَنْ يَخُرَّجَ مِنَ ٱلرَّجُلِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ ٱسْفَوْدَ عَلَيْهِ مِنْ دَمَانٍ طَوِيلِ وَكَانَ يُمْ يَطُ بِسَلاسِلَ وَيُحْبَسُ بِغُيْرِدٍ فَيَغْطَمُ ٱلزُّبْطَ وَيْسَاقُ مِنَ ٱلصَّيْطَانِ إِلَى ٱلْمَرَادِيَ . عَنْهُ إِلَى صَالَهُ يَسُوعُ قَائِلًا مَا ٱسْكَ . فَقَالَ جَوْفَهُ لِأَنْ شَيَاطِينَ كَثِينَ كَانُوا قَدْ دَخُلُوا فِيهِ . وَمَنْ أَلُوهُ أَنْ لَا يَأْمُرُهُمْ بِالنَّمَابِ إِلَى ٱلْمَاوِيَّةِ . وَكُلَّ هُمَاكَ فَعلِيمُ خَنَازِيرَ كَثِيرَةِ رَنَى فِي ٱلْجَلِلِ فَسَأْلُوهُ أَنْ بَأَذَنَ لَمْمُ أَنْ بَدْخُلُوا فيها فَأَذِنَ لَمْمُ. والله عَرَجَ الشَّاعِلِينُ مِنَ ٱلرُّجُلِ وَدَعَلُوا فِي ٱلْحَادَدِ فَوَسَ ٱلْمُطلِمُ عَن ٱلْجُرْفِ إِلَّى ٱلْجُيْرَةِ فَاخْتَقَ . عِينِهِ فَلَمَّا رَأَى ٱلرَّعَاةُ مَا حَدَثَ مَرَيُوا وَاخْبَرُوا مَنْ فِي ٱلمديدةِ وَف الْمُثُولِ عَنْهِ عَرَجُوا لِيَرُوا مَا حَدَثَ وَأَوَّا إِلَى يَسُوعَ فَوَجَدُوا ٱلرَّجْلَ ٱلَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ ٱلشَّيَاطِينُ جَالِسًا عِنْدَ قَدْمَيْ يَسُوعَ لَابِسًا صَحِيعَ ٱلْنَصْلِ لَحَنَافُوا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَخْبَرُهُمُ الناظرُونَ كُنِتُ أَدِئُ الْجُنُونُ . ﴿ يُعَلِّمُ فَأَلَّهُ جَمِعُ جُمُودٌ لِلْفَحَةِ الْجَرْجِبِيِّينَ أَنْ يُصَرَفَ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ أَسْخُوذَ عَلَيْهِمْ خَوْفُ عَظِيمٌ فَرَكِ ٱلنَّفِينَةَ وَرَجَعَ . ١٠ ١ فَطَلَبَ إِلْبِ ٱلرَّبِلُ ٱلَّذِي مَرَّجَتْ مِنْهُ ٱلشَّاطِينَ أَنْ يَكُونَ مَبَ فَصَرَّفَهُ بِسُومُ قَالِلًا وَهُونَ عَلَيْهِ أَنْ مِيْكِ وَحَدِّثْ عَا صَمَّمَ أَهُمُ إِلَيْكَ . فَنَصَبُ وَهُو يُادِي فِي ٱلْمَدِيَةِ كُفِهَا عَامَنَمُ إِلَيْهِ يَدُوعُ . عَنْهُ فَلَمَّا رَجَمَ يَسُوعُ قَبِلُهُ ٱلْجُمْمُ لِأَنَّهُمْ كُلُهُمْ كَانُوا يَتَظِرُونَهُ. كاللهُ وَإِذَا يِرَجُلِ أَنْهُ يَا يُبِرُ وَهُوَ رَئِيسٌ لِلْفَجَسَرِ أَنَّى وَخَرَّ عِنْدَ قَدَى يَسُوعَ وَسَأَلَهُ ا أَنْ يَدْخُلُ إِلَى بَيْتِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ أَنِّهَ وَحِيدَةً لَّمَا غُوا أَتَّقَى عَفْرةَ سَنة قَد أَخْرَفَت عَلَى ٱلْمُوتِ • وَمَيْنَهَا هُوَ مُنْطَلِقٌ كَانَ ٱلْجُنُوعُ لَمَا يُعْوِمُهُ • عَنْ وَإِنَّ ٱلْمَرَأَةُ بِهَا زَّفْ دَم مُنْذَا ثَنِيَ عَفْرَةَ سَنَةً وَكَانَتْ قَدَا أَنْفَتْ مَبِيثَنَهَا كُلُهَا عَلَى الْأَطْلَادِ وَلَمْ يَسْتَطمُ أَحَدُ أَنْ يَفْنِيّاً عَلَيْهِ وَتَتْ مِنْ خَلْفٍ وَهَدَّتْ طَرَّفَ وْبِهِ وَالْوَقْتِ وَقَفَ أَزْفَ دَمِا. كَنْ فَمَّالَ يَسُوعُ مَنْ لَسَيْ. وَإِذْ أَثْكُرَ جِيهُمْ قَالَ لَهُ بُطُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ كِالْمَلِّمُ أَيْكُونَ ٱلْجُنُوعُ يُمْا يَتُونَكَ وَيَزْعُونَكَ وَتَقُولَ مَنْ لَسَنِي . عَلَيْكِ فَقَالَ يَسُوعُ إِنَّهُ قَدْ لْسَنِي وَاحِدُ لِأَنِي شَمَرْتُ بِأَنْ قُوَّةً قَدْ خَرَجَتْ مِنْي . عَلَيْهِ وَلَمْ رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَغَفُّ جَأَآتُ مُرْتَمِدةَ وَمَرَّتْلَةُ وَأَخْبَرَتْ أَمَامَ كُلِّ ٱلشَّفِ لِأَيَّةِ عِلْمَ آسَتُهُ وَكُف رَتْ لِلْوَمْتِ . عَيْنِيْنِ فَقَالَ لَمَا يَا أَبْتُ ۚ إِيمَانُكِ أَيْرَأَكِ فَأَدْهَى بِسَلامٍ . عَيْنِهِ وَفِيا هُوَ يَتَكُمُ جَا وَاحِدُ مِنْ ذَوي رَسْس أَغْمَم وقالَ لَهُ إِنَّ أَجْتَكَ قَدْمَا نَتْ ظَلا تُعْسِ ٱلْمُلَمَ. المُنْهِ وَاللَّهُ مَا يَسُومُ هُمُنَا أَلَكُلامُ أَجَابُهُ لَاتَّفَ آمِنْ فَعُطْ فَجْرًا. عِنْهُ وَلَمَّا جَأَة Digitized by GOOSIC

لإيلياً . وَأَمْ كُنْ يَدْدِي مَا يَقُولُ . عَنْهِ وَفَيا هُوَ يَقُولُ ذَٰلِكَ جَآآتَ مَعَابَةٌ فَظَلَلْتُهُم غَلْفُوا عِندَ دُعُولِهِمْ فِي ٱلسَّمَا يَدِ عَلَيْهِ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَانِةِ يَعُولُ هٰذَا هُوَ ٱبْني أَخْبِ فَلَهُ أَسْمُوا . عَنْهِ وَعَدْمَا كَانَ ٱلصُّوتُ وْجِدْ يَسُوعُ وَحَدَهُ فَصَرُّوا وَلَمْ يُغْرُوا نَحْدًا فِي يَكْتُ الْأَيَّامِ بِشَى وَعِمَّا رَأُومُ ، عِنْ وَفِيهَ لَهُم النَّالِي فِيَا هُمْ مَازِلُونَ مِنَ الْمَلِل أَسْتُنَاهُ جُمْ كَتِيرٌ عَنْهُ } وَإِذَا يَرْجُلِ مِنَ ٱلْجَنْعِ صِاحَ قَائِلًا يَامْطِمُ أَوْسُلُ إلَكِ أَنْ تَظُرُ إِلَى أَأْمِنَ فَإِنَّهُ وَحِيدٌ لِي عَلَيْهِ وَإِنَّ رُوحًا بَأَخَذُهُ فَيَصَرُخُ بَنَتَهُ فَيَخْطِهُ فَيْزِيدُ وَلَا يَكُا أَنْ اللَّهُ وَهُوَ لَرَضَفُهُ . كَيْنِي وَقَدْ سَأَلْتَ تَكْرِمِيذَكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَمْ يَسْتَطِيمُوا . عليد فأجابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ ٱلْقَيْرُ ٱلْأَمِنِ ٱلْأَغْرَجُ إِلَى مَتَى أَكُونُ مَمْكُمْ وَأَحْمَيْكُمُ ، عَلَى ۚ إِنْ حِبْكَ إِلَى هُمُنَا ، ﴿ إِنَّهِ ﴿ وَفِيَا هُوَ يَدُنُو صَرْعَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَغَبَطَ أُ كالمَيْنَ فَانْتَهُرْ يَسُوعُ ٱلِرُّوحَ ٱلْخِسَ وَأَيْراً ٱلصَّي وَسَلْمَهُ إِلَى أَبِيهِ عِنْ لَا يَهِتَ ٱلْجَبِيرُ مِنْ عَظَلَةِ أَفْدِه وَإِذْ كَانُوا مُتَعَجِينَ جِيمًا مِنْ كُلُّ مَا فَعَلَ قَالَ لِلكَرْمِيدِهِ أُودِعُوا أَنْتُمْ هُلِّيهِ ٱلْكِلِمَاتِ فِي آذَانِكُمْ إِنَّ أَنْ ٱلْبَشْرِ مُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ. ﴿ وَأَمَّا هُمُ فَلَمْ يَفْهَمُوا هَٰذَا ٱلْكُلامَ وَكَانَ نَخْنَى عَلَيْهِمْ حَتَّى لَمْ يُدْرِكُوهُ وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ هَذَا ألكام ، يَكِيْنِ وَدَاخَلُم فِكُرُ فِي مَنْ هُو الْأَعْظَمُ فِيمٍ . كَيْنِ فَلَمِ يَدُوعُ أَفْسَحَارَ فُوبهم فَأَخَذَ صَبًّا وأَقَامُهُ مَيْنَ يَدَيْهِ عَنْهُمْ وَقَالَ لَمْمُ مَنْ قَسِلَ هَٰذَا ٱلصَّيّ أَسْمِي فَإِيَّايَ يُفَيِّلُ وَمَنْ قَبِلِنِي فَقَدْ قَبِلَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي لِأَنَّ ٱلْأَسْفَرَ بَيْنَكُمْ جَبِيماً لَهُوَّ يَكُونُكُ ٱلْأَعْظَمَ ، كَالِيْهِ أَجَابَ لُوحَنَّا قَائِلًا فَامْلِمْ رَأَنَّا وَاحِدًا كُفَّر جُ ٱلشَّيَاطِينَ بأنبك فَنَنَّاهُ لِأَنَّهُ لَا يُقِبِّنُنَا . ﴿ يَهِيْ فَقَالَ لَمْمُ يَسُوعُ لَا تَقْعُوهُ لِأَنَّهُ مَنْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ فَهُو مَمْكُمْ. يَنْ وَعِنْدَ مَا تُمْتِ ٱلْأَيَّامُ لِارْتِهَاعِهِ ثَبَتَ وَجَهُ لِتَطَلِقَ إِلَى أُورَ مَلِيمٍ. عَمْعٍ فَأَرْسُلَ أَمَامَ وَجِهِ دُسُلًا فَضَوا وَدَخَلُوا قَرْيَةً لِسَام بِينَ لِكِي يُعِدُوا لَهُ . عِنْ إِلَمْ مَفْيُوهُ لِأَنْ وَجْهَهُ كَانَ مُقْعِما إِلَى أُورَشَلِيمَ . عَلَيْحٍ فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ بَلْمِيذَاهُ يَعْفُوبُ وَيُوحَنا قَالَالَهُ يَا رَبْ أَثْرِيدُ أَنْ تَطْلَبَ أَنْ تَثْرُلْ فَارْمِنَ السُّهَا وَقَاكُمُهُمْ . وَيَدْ فِي قَالَفَتَ وَزَعَرهما فَا يلا لَسَمَّا تَعْلَمَانِ مِنْ أَي رُوحٍ أَنْمَا عِلْهِمْ فإنَّ أَنِي ٱلْبَشَرِكَمْ قَلْتِ لِيْهِكَ تُفُوسَ ٱلنَّاسِ مَلَ لِخُلِمَهَا . وَمَضَوْا إِلَى قَرْنَةِ أَخْرَى . عَنْنِيْ وَفِيَا هُمْ سَازُوْنَ فِي ٱلطَّرِيقِ قَالَ لَهُ وَاحدُ أَنْهُكَ إِلَى حَيْثُ تَضَى يَا دَبُّ ﴿ يَكُونِكُمْ قَالَ لَهُ يُسُوعُ إِنَّ لِتُسَالِبِ أَوْمِرَةً وَلِلْيُودِ ٱلسَّاءَ أَوْكَادًا وَأَمَّا أَبُنُ ٱلْبَصْرِ ظَلِيسَ لَهُ مَوْضٌ يُسْنِدُ إِلَيْهِ وَأَسَهُ . عِيج وَمَّالَ لِآخَرَ ٱتَّبِنِي. فَقَالَ يَا رَبُّ ٱللَّذَ لِي أَنْ أَمْضِي لَؤُلَّا وَأَذْفِنَ أِبِي . عَلَيْكَ فَأَالَ لَهُ يُسُوعُ دَعِ ٱلْمُوْتَى بَدْفِتُونَ مَوْتَاهُمْ وَأَنْتَ فَأَمْضِ وَبَشِّرْ عَلَىكُوتِ اللهِ . ١٠٠٠ وَقَالَ لَهُ آخَرُ أَتَّبَلُكَ يَا رَبُّ لَكِنِ ٱلنَّذَ فِي أَوْلًا أَنْ أَوْمَعَ أَهْلَ بَنِي، عَيْدٌ فَقَالَ لَهُ سُوعُ لَلسَ أَحَدُ يَمْمُ بَدَمْ عَلَى ٱلْعِرَاثِ وَيَعْلُ إِلَى ٱلْوَرَآهَ يَكُونُ الْفَلَا لِلْكُوتِ ٱلْفِي

### ألفصل العاشر

يُعِينِهِ وَبَهَدُ فَاكُ عَنْ اَلَّبُ اَتَنِينَ وَسَبِينَ اَسَرِينَ وَالْسَلَهُمُ اَتَنِينَ اَنَهُمَ اَلَهُمُ وَجَهِهِ لِللّهُ كُلُولُ اللّهُمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مِنْ يَكُ ٱلْمُدِينَةِ ، عِنْ إِلَى أَلُو يُلُ لَكِ يَا كُورَوْنَ ٱلْوَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدًا لِأَنَّهُ أَوْ مُنعَ فِي صُودَ وَصَيْدًا مَا صُنمَ فَيَكُمَا مِنْ ٱلْقُوَّاتِ لَنَابَنَا مِنْ قَدِيمٍ جَالِسَيِّن فِي ٱلْمُسُوح وَٱلْزُمَادِ مَا كُفُونَا مُومُ وَلُو أَدْتَفَمْتِ إِلَى ٱلسُّمَا وَ فَإِنَّهُ سَيْهِمَا بِكِ إِلَى ٱلْجَعِيمِ و كالمُهمِّ مَن سَعَ مِنْكُمْ فَقَدْ مَهِمَ مِنْي وَمَن احْتَمْرَكُمْ فَقَدِ أَحْتَرَ فِي وَمَنِ أَحْتَمْرَ فِي فَقَدِ أَخْتَمَرَ أَلَذِي أَرْسَلَنِي • وَرَجْمَ الْإِنْمَانِ وَالسَّبْوُنَ بَفَرَح قَالْسَينَ بَا رَبُّ إِنَّ الشَّيَاطِينَ أَيْمَا تَخْضَمُ لَمَا مَا عِنْ وَهِي اللَّهُ مَالَ لَهُمْ إِنِّي وَأَبْتُ ٱلشَّيْعَانَ سَاتِطَا مِنَ ٱلنَّهَا ۚ كَا نَبُرَق و المنتاج وَهَا أَمَّا قَدْ أَعْطَتُكُمْ سُلِطَانًا أَنْ تَدُوسُوا أَلْمَأْتَ وَٱلْعَارِبَ وَفُوَّةَ ٱلْمَدُو كُلْهَا وَلَسَ شَيْءُ مُنْزِكُمْ . عَنْ وَلَكِنْ لَا تَفَرَعُوا بِلَدًا أَنَّ الْأَوْلَ تَغَنَّمُ لَكُمْ بَلِ الْفَحُوا بَأَنَّ أَلَا مُكُوبَةُ فِي النَّمَاوَاتِ . عَنْهِ وَفِي بَلِكَ النَّاعَةِ مِثَلَ يَسْفِعُ بِأَلْحِي وَقَالَ أَغَيْرِ فَالَك مُكُوبَةً فِي النَّمَاوَاتِ . عَنْهِ فَي إِلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ مِثْلُ يَسْفِعُ بِأَلْحِيرٍ وَقَالَ أَغَيْرِفَ لَكَ يًا أبت دَبِّ النَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِأَنَّكَ أَخْفِيتَ هٰذِهُ عَن ٱلْحُكَمَّاءَ وَٱلْمَلَاءَ وَكَنْفَهَا الْأَطْفَال. نَمَمْ يَا أَبَتِ لِأَنَّهُ مُكَذَا حَسُنَ لَدَ لِكَ. ﴿ يَرْبُعُ كُلُّ شَيْء قَدْ دُفِمَ إِلَّ مِن أِي وَلَيْسَ أَحَدُ يَلِمُ مَنِ ٱلاَئِنُ إِلَّا ٱلْآبُ وَلَامَنِ ٱلْآبُ إِلَّا ٱلاَّبْنُ وَمَن لَمِيدُ ٱلِأَنْ أَنْ يَكْتُفَ لَهُ . ﴿ وَهُمَّا أَنْفَتَ إِلَى ٱلتَّلَامِيذِ وَقَالَ طُوبَي لِلنَّوْنِ ٱلَّتِي تَظَرُ مَا أَنْمُ تَعْلُرُونَ عِنْ ۚ فَإِنَّى أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كَنيرِينَ مِنَ ٱلْأَنْبِيَّا ۚ وَٱلْمُوكِ وَذُوا أَنْ يَرُوا مَا أَنْهُمُ رَأَ أُونَ وَلَمْ يَرُواْ وَأَنْ يَسْمُوا مَا أَنْهُمْ سَامِعُونَ وَلَمْ يَسْمُواْ . عِنْهِمْ وَإِذَا وَاحِدُ مِنْ عَلَمَاهُ ٱلنَّامُوسِ قَامَ وَقَالَ عُمِرًا لَهُ مَا مُعَلَّمُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَدِثَ ٱلْمُاهَ ٱلْأَبِدِيَّةَ وَ عَيْدَ مَقَالَ لَهُ مَاذَا كُحُتْ فِي ٱلتَّالُمُوسَ كَيْفَ تَقُرَّا ﴿ يَعْتِينَ فَاجَالَ وَقَالَ أَحْبِ ٱلرَّبَّ إِلَىكَ بِكُلْ ظَلِكَ وَكُلِ نَفْسِكَ وَكُلَ قُدْرَتِكَ وَكُلَّ ذِهْسَكَ وَقَرِيبَك كَنْفُسِكَ · £ £ £ فَقَالَ لَهُ أَجْبَتَ بِٱلصَّوَابِ أَخَلَ ذَٰلِكَ فَغَيًا . يَحَنِيكُ فَأَدَادَ أَنْ يُرَكِّي نَفْتُ فَقَالَ لِيدُوعَ وَمَن قَرِيبِي . إِنْ إِلَى أَمَادَ يَسُوعُ وَقَالَ كَانَ رَجُلُ مُنْعَدِرًا مِنْ أُورَسُلِمَ إِلَى أَرِيحَا فَوَقَمَ بَيْنَ لُمُوصَ فَرُوهُ وَجَرِّحُوهُ ثُمَّ مَضَوا وَقَدْ زَكُوهُ بَدِينَ عِي وَمَيْتٍ . عِلَيْجٌ فَاتَّنَقَ أَنَّ كَلِمِنَا كَانَ مُنْفِيدًا فِي ذَٰلِكَ ٱلطَّرِيقِ فَأَبْصَرَهُ وَجَازَ . يُؤْجِهُ وَكَذَٰلِكَ لَاوِي وَافَى ٱلْمَكَانَ فَأَ بِصَرَهُ وَجَازَ . جِنْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ سَامِرٌ إِمْسَافِرًا مَرَّ بِهِ فَلَمَّا رَآهُ تَحَفَّىٰ إَلَيْهِ وَصَعْدَ جِرَاحَاتِهِ وَصَبَّ عَلَيْهَا ذَيْنَا وَخَرًّا وَعَلَّهُ عَلَى دَائَّتِهِ وَأَتَّى بِهِ إِلَى فُنْدُق وَأَعْتَنَى إِنْرِهِ . كَيْنِيْكِ وَفِي ٱلْمَدِ أَخْرَجَ دِيَادَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا لِصَاحِبِ ٱلْمُنْدُقُ وَقَالَ ٱعْنَن بأمرهِ وَمُهَا نُغِقَ فَوْقَ هٰذَا فَأَنَا أَدْفَعُهُ لَكَ عِنْدَ عَوْدَتِي. ﴿ إِنَّ هَٰ فَأَيُّ هٰوَلَآٓ ٱلتَّلاَقَةِ تَحْسَبُهُ صَارَ فَرِيبًا لِلَّذِي وَقَعَ بَيْنَ ٱللَّهُوسِ · كِينَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ٱلرَّحْةَ . فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَمْضِ فَأَصْنَمُ أَنْتَ كُذَٰلِكَ . كَانْتِهِ وَفِيهَا لَهُمْ سَارُوْنَ دَخَلَ قَرْيَةٌ فَقَبَلَتُهُ ٱمْرَأَةُ ٱسْمَا مْرَا فِي بَيْنِهَا . ﴿ إِنَّ لِمَا أَخْتُ لُمَّتَى مَرْيَمَ وَكَانَتْ جَالِمَةٌ عِنْدَقَدَيْ يَسْوعَ سَنَّعُ كُلاَتُ . يَكُنِيَّ وَكَانَتُ مُرَّنًا مُرَّيِّكَةً فِي جِنَّمَةً كَلِيرَةِ فَوَقَعَتْ وَقَالَتَ بَارَب أَمَا يَسْبِكُ أَنَّ أَخِيقٍ فَدَ زَكِنِي أَخَدُمُ وَهُدِي قَلْ لِمَا ثَنَا عِنْدِي. يَرَيِّهِ فَأَلْبِ أَرَّب وَقَالَ أَمَّا مَرْتًا مَرْتًا إِنَّكِ مُعَمَّدَةٌ وَمُضْطَرَبَةٌ فِي أَمُودِ كَثِيرَةِ جِرَاهِ وَإِنَّا ٱلْحَاجَةُ إِلَى وَاحِد فَأَخْنَادَتْ مَرْيَمُ النَّصِيبِ ٱلْأَصْلَحَ ٱلَّذِي لَا يُنزَّعُ مِنهَا

### ألفصل الحادي عَشَرَ

على وَكُوْ يُعْلَى مُعْلَى فِي بَعْضِ الْمَوَاتِ فَلَمَا فَنِعْ قَالَ لَهُ وَاحِدُمِنَ كَارِمِيدِهِ مَا رَبُّ عَلَيْنَا لَمُ مَا إِذَا سَلَيْمُ عَلَمُوا أَنَّهُمْ الْأَنْ مُعْلَى عَلَمَ الْحَلَمِينَ فَعَالَى هُمْ إِذَا سَلَيْمُ عَلَمُوا أَنَّهُمْ الْأَنْ مِنْ اللّهُ وَلَا مَنْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

وَآبُوصِهُمْ تَعْلَمُهُمْ . \$25 قَائَمُ شُهُودُ بِأَكُمْ وَاضُونَ إِنْحَالُ آآيَتِكُمْ لِأَنْهِمْ هُمُ تَعْلَمُهُمْ وَأَنْهُ تَعْبُهُ مِن يُعْلَمُن وَمَن يَعْرُدُونَ \$25 يَكُمْ يُلْكِبَ مِن هُمَا الْجِلْمِ فَمُ أَنْهِا وَرُسُلا فَيْهُمْ مِن يُعْلَمُن وَمَن يَعْرُدُونَ \$25 يَكُمْ يُطْلَبَ مِن هُمَا الْجِلْمِ وَمُ يَحِيمُ الْأَنْهَا الْهِي مُنْفِقَ مُنْهُ إِنْفَا أَنْهَا لَمَ يُعْلَى مِن هُمَ هَا يِلُونَ وَمَ وَكُمْ اللّهِ يَاطُمُلُهُ اللّهُ عَوَالْمُنِمِ وَأَنْكُمْ أَنْفَا لَكُمْ إِنَّهُ يُطْلُبُ مِن هُمَا الْجُلِن . \$25 أَلَو اللّهُ يَاطُمُلُهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### ألفصل ألثاني عشر

كالله وَفِيا أَجْمَ عُولَةُ بِهِاتُ مِنْ أَلْجُنعِ عَقَى دَاسَ بَسَعْهُمْ بَسْنَا جَمَــلَ أَوْلَا يَقُولُ لَلَامِيدِهِ ٱخَدُوْ الْأَنْفُسِكُمْ مِنْ تَجِيرِ ٱلْمَرْسِينِينَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلزَّلَّةُ عِيْرٍ وَإِنْ ٱلْمِسَ إلْاسَيْظُمْ وَلَا مَكْتُومٌ إِلَّا سَيْمَالَ . عَنْهِ إِذْ إِنْ كُلُّ مَا ظُمْمٌ فِي الطَّلْمَةِ سَيْمُم فِي الدور وَمَا فُلُتُمْ إِنِ الْأَذُنِ فِي الْحَادِمِ سَكُرُزُ بِهِ عَلَى السَّطُوحِ . عِنْ وَأَقُولُ لَكُمْ بَالْسَالُ لَا تَتَلُواْ مِّنْ يَعْلُ ٱلْمِسَدَ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدُ أَنْ يَفِهَلَ أَكْثَرَ عِيدٍ لَكِتِي أَبِينُ لَكُمْ مِّنْ خَتُفُونَ خَلُوا بَمُنْ إِذَا قَلَ لَهُ فُدُدَّةُ أَنْ لِلَيْ فِي جَمَّمَ ، نَمَ أَوْلُ لَكُمْ مِنْ هُلمَا خَلُوا. \*\* اَنِسَ ضَنْهُ عَمَانِهِ تَهِمُ بِلَنْ يَوْرِمَ ذَلِكَ قَوْمِدُ مِنَا لَا يُغْمَى أَسَامَ اللهِ. كله عَلْ شَمَرُ دُوْدِسِكُمْ جَمِيمُهُ تَخْصَى فَلا تَعْلَقُوا فَإِنَّكُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرةً . عَمَّدٌ وَأَفُولُ لَكُمْ خُلُّ مَنْ يَتَوْفُ بِي قُدَّامَ ٱلتَاسُ يَتَكُوفُ بِهِ ابْنُ ٱلْيَصَرَّفُنَّامَ مَلانِكَةِ أَفْهِ عَنْهُ وَمَن يُكِرُ نِي أَمَامَ ٱلنَّاسِ يُكُرُ أَمَامَ مَلَازِكَةِ أَفْهِ. عِنْهُمْ وَكُلُ مَنْ ݣَالْ كَلِمَةُ عَلَى أَنْ الْبَصْرِ يُنْفَرْلُهُ وَأَمَّا مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلزُّوحِ ٱلْفَدْس فَلا يُنْفَرُلُهُ . تُعَمُّونَ أَوْ مَاذَا تَفُولُونَ عِنْ اللَّهِ الْأَنَّ الزُّومَ ٱلْمُدُسَ لِيَلِّمُكُمْ فِي يَكَ السَّاعَةِ مَا يَنْفِي أَنْ تَقُولُوهُ • عَنْهُ وَقَدَالَ لَهُ وَاحِدُ مِنْ ٱلْجُمْمِ يَامْتَكِمْ قُلْ لِأَنِي يُقَامِنِي الْمِرَكَ. كالله فقالَ لَهُ يَا رَجُلُ مَنْ أَقَامِنِي عَلَيْكُمْ قَاضِيّا أَوْمُعَتِّها . عِنْ وَقَالَ لَمْ أَخَرُوا وَتَمْتَظُوا مِنْ كُلِّ بُحُلِ لِأَنَّهَا لَيْسَتَ حَيَّةً أَحَدٍ بِكُثَّرَةِ أَمْوَالِهِ. عَلَيْ وَكُلَّمْهُم يَصَل قَائِلًا رَجُلُ غَنِي أَخَلَتْ لَهُ أَرْضُهُ كَتِيرًا. عَنْهِ فَقَكْرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلًا مَاذَا أَسْتُمُ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي مَوْسِمُ أَنْزُنُ فِيهِ غِلَالِي . عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَسْتُهُ هَذَا أَهْدِمُ أَهْرَ آلِي وَأَنِي آكْمَدَ مِنْهَا وَأَخْرُنُ أَمْسَاكَ جَمِعَ أَرْزَاقِي وَخَيْرَاتِي عَلَيْهِ وَأَقُولُ لِنْسِي اَ تَفْسِ إِنْ قَكِ خَيْرَاتِ كَيْرَةً مَوْضُوعًا لينِينَ كَيْرَةِ فَاسْتَرْعِي وَكُلِي وَاشْرَيِ وَتَنْسَى . عَنْ فَالْ لَهُ أَلَهُ يَاجَاهِلُ فِي هٰلِهِ ٱللَّيْلَةِ تُعْلَبُ تَفْسُكَ مِنْكَ مِّنَا ٱلَّذِي أَعَدْنَهُ لِمَن بِكُونُ. المُن مُكُنَّا مَن يَدُّ بِرُ لِنَصِهِ وَهُوَ غَيْرُ عَنِي مَا يَدِهِ ١٤٠٠ مُمَّ قَالَ لِللَّهِ مِنهِ وَلَهُ الْمُولُ لَكُمْ لَا يَتَسَوُّوا لِأَنْفُسِكُمْ مَا تَأْكُونَ وَلَا لِأَجَسَادِكُمْ فِمَ تَلَبُسُونَ عِنْهِ فَإِنَّ اتَّفَسَ أَنْسَلُ مِنَ ٱلطَّمَامِ وَٱلْجَسَدَ أَخْشَلُ مِنَ ٱقْبَاسٍ . وَإِنَّ كُا أَمُوا ٱلْمَرْ مَانَ قَالِهَا لَا تَزْدَعُ وَلا تُحْسَدُ وَلَيْسَ لَهَا غُوْنَ وَلَا هُرْيُ وَأَفَدُ يَقُونُهَا فَسَكُمْ أَنْتُمْ بِٱلْحَرِيِّ أَفْضَلُ مِنَ الطُّيور . وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا هَمَّ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاهًا وَاحِدَةً . عَنْ اللَّهُ لَا تَقْدِدُونَ وَلَا عَلَى ٱلْأَصْنَرِ ظَيمَ تَبْتَمُونَ بِٱلْبَوَاقِ . ﴿ يَعْيُمُ ۚ ٱلْمَالِوا ٱلزَّابِقَ كَيْفَ نَخُو إِنَّهَا لَا تَقُولُ وَلَا تَلْمُحُ وَأَمَّا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ سُلْيَانَ فِي كُلِّ تَجْدِهِ لَمْ يَلْسَ كَوَاحِدَةِ مِنهَا. كَيْنِهِ كَاذَاكَانَ ٱلْمُشَبِّ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيَوْمَ فِي ٱلْحُمُّلُ وَفِي غَدِي مُطْرَحُ فِي ٱلتَّوْدِ الجِهُ أَنَّهُ مُكُذَا فَكُمْ بِالْأَمْرَى لِلبِنْكُمْ يَا قَلْلِي ٱلْإِيَانِ. ﴿ يَا لِكُمْ فَالا تَطْلُوا مَا تَأْكُلُونَ أَوْمَا تَشْرَبُونَ وَلَا تَقْفُوا جِنْ إِلَى هَنَا كُلَّهُ عَلَيْهُ أَمَمُ ٱللَّهُ وَأَبُوكُمْ يَلَمُ أَ تُكُم تَعَاجُونَ إِلَى لَمِنَا . عِلَيْهِ مَلِ الْطَلُّوا مَلَكُوتَ أَفِّهِ وَلَمْذَا كُلُّهُ يُزَادُ لَكُمْ . عِنْهِ لَاتَّفَ أَيُّ النَّطِيمُ السُّنُورُ لِأَنَّهُ قَدْ حَسْنَ لَدَى أَيِكُمْ أَنْ يُعْلِيكُمُ ٱلْكُنُوتَ . عَيْنَ إِيعُوا مَا هُوَ

لِلْبَاجِيِّةِ وَيُنطِيهِ كُلُّ مَا يَحَاجُ إِلَيْهِ . عِنْ وَأَمَّا أَقُولُ لَكُمُ أَسْأَلُوا فَسْطُوا . أَطْلُبُوا فَجَدُوا . إِمْرَعُواْ فَلِمْعَ ۚ كُنُمْ \* كَيْنِيكِ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُ لِيْطَى وَمَٰنْ يَطَلُبُ تَجِدُ وَمَن يَمْرَعُ لِكُنَّهُ لَهُ . وَإِنْ مِنْ مِنْكُمْ مَنَالُ أَمَاهُ خَيْزًا فَمُطِّهِ حَيِّ الْوَسَكَةُ فَلْطُهِ حَيَّ بَدَلَ السُّكُة كَانِهُ ۚ أَوْ إِذَا سَأَلَ نَيْمَةً لِسُطِيهِ عَثْرَبًا . ١٤٢٤ لَإِذَا كُنْتُمْ أَنْتُمُ ٱلْأَشْرَارَ تَمْرِفُونَ أَنْ تَنْفُوا السَّطَايَا الصَّلِلَةَ لِأَبْنَا يَكُمْ مُكُمَّ بِالْمَرِيُّ أَوِكُمْ مِنَ السُّمَاءُ بَنْحُ الرُّوحَ اللَّدُسَ لِمَن يَسْأَلُهُ . كَالِيَا وَكَانَ يُحْرِجُ شَيْطَانًا وَكَانَ ذَلِكَ أَخْرَسَ. ظَلَمًا أَخْرِجَ ٱلشَّيْطَانُ تَكَلَّمَ ٱلْأَخْرَىٰ فَتَجَبِّ ٱلجُنُوعُ . يَنْ ﴿ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ بِبَعْلَ زَبُوبَ وَفِس ٱلشَّاطِين يُحْرِجُ الشَّاطِينَ. عَلِيْهِ وَآخِرُونَ طَلَبُواحِنْهُ آيَّةً مِنَّ السَّهَادَ لِكِي نُجَرُبُوهُ. ﴿ ٢٠٠ فَعَلمَ أَفْكَارُهُمْ قَالَ لَمْمَ كُلُّ مُلْكُمَّةٍ تَنْقَيمُ عَلَى نَفْسِهَا تُخْرَبُ وَبَيْتٍ يَنْفَسِمُ عَلَى نَفْسِهِ يَسْقَطُ. يُنْ لِللَّهُ أَلِنَ الْفَيْمَ الشَّيْطَانُ عَلَى نُفْسِهِ فَكَيْفَ كَلْتُ تَمْلَكُهُ لِأَ فَكُمْ تَفُولُونَ إِنِّي بِبَعْلَ زَبُوبَ أَخْرِجُ الشَّيَاطِينَ. عَلَيْهَا وَإِنْ كُنْتُ أَمَّا بِبَعْلَ زَبُوبَ أَخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَأَبْنَآوْكُمْ مِنْ يُخْرِجُونَهُمْ فَيِنْ أَجْلِ هَٰذَا هُمْ يَمْكُمُونَ عَلَيْكُمْ . ﴿ وَإِنْ كُنْتُ أَنَّا بِإِصْبَرِ أَفَةٍ أَخْرِجُ ٱلشَّيَٰطِينَ فَقَدِ ٱقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ ٱفَذٍ. ١٢٢ إِذَا كَانَ ٱفْتَوِي ٱلنُسَلِّعُ كُافِظُ عَلَى دَادِهِ تُكُونُ أَمْتِمَهُ فِي أَمَانِ ١٤٠٠ وَلَكِنْ إِذَاجَهُ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ أَفْرَى مِنهُ وَغَلَّمَهُ قَإِنَّهُ يَلْصَلْ يَجَيِيمِ أَسْجِيَّهِ ٱلَّتِي كَانَ يَشَيدُ عَلَيْهَا وَيُشَيِّمُ غَنَايْمَهُ . عِلَيْكَا مَنْ لَيْسَ مَبِي فَهُوَ عَلِيَّ وَمَنْ لَآيَجُهُمْ مَبِي فَهُو يُغَرِّقُ \* \$250 إِنَّ ٱلزُّوحَ ٱلْغِيسَ إِذَا حَرَجٌ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ طَافَ فِي أَمْكَنَةِ لَا مَأَةً بِهَا يَطَلُ وَاحَةً فَإِذَا لَمْ يَجِدُهَا يَقُولُ أَذْجِمُ إِلَى يْنِيَ الَّذِي خَرَجْتُ مِنهُ . عِنهُ فَيَأْنِي فَهِدُهُ مُكُنُوسًا نُزَيًّا عِنْهُ فَيَذْمُ خِيلَاد وَٱلْخَذُ سَبَعَةَ أَدْوَام آخَرِينَ شَرًا مِنْهُ فَيَأْتُونَ وَيَسْكُنُونَ هُنَاكَ فَتَكُونُ أَوَاخِرُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ شَرًّا مِنْ أَوَالِهِ ، عَنَهُمْ وَفِيا هُوَ يَكُلُّمُ بِهٰذَا رَفَمْتِ ٱمْرَأَةُ مِنَ ٱلجَمْم صَوْبَهَا وَقَالَتْ لَهُ طُونِي لِلْبَطْنِ ٱلَّذِي حَمْكَ وَلِئَنْذَيْنِينِ ٱللَّذَيْنِ رَضِنَتُهُمَا . ﴿ يَنْكُمْ فَتَالَ بَــلْ طُوبَى لَنْ يَسْمَ كُلِمَةَ أَهَٰذِ وَيَحْفَظْهَا . ﴿ يَنْكُمْ وَأَا أَذْدَهْتِ ٱلْجُلُوعُ طَيْقَ بَعُولُ إِنَّ هُمَا ٱلْجِيلَ جِلَّ شِرَدُ يَطَلُبُ آيَةً فَلا يُعْلَى آيَةً إِلَّا آيَةً فِينَانَ ٱلنِّيِّ. ﴿ وَمِنْ لِأَنَّهُ مِطْنا كَانَ يُعَانُ آيَةً لِأَهْلَ نِينَوَى حَصَدْ لِكَ يَكُونُ أَنْ ٱلْبَعْرِ أَجِنا لِمِنَا ٱلْجِيلِ. عَنْهُ مَلِكَةُ ٱلَّذِينِ سَتَعُومٌ فِي الدِّينِ مَعَ رِجَالِ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَتَكُمُمُ طَلْهِم لِأَنْبُ أَتَ مِنْ أَقَامِي ٱلْأَرْضِ لِتَسْمَ حِكْمَةَ شَلْبَانَ وَهُمَا أَعْظَمُ مِنْ شَلْكِانَ . ﴿ ﴿ ﴿ وَجَالُ نِينَوى سَيْقُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هَذَا ٱلْجِيلِ وَيَعَكُمُونَ عَلَيْهِ لِأَنْهُمْ قَابُواْ بِكُرْزِ يُوكَانَ وَهُمُنَا أَعْظَمُ مِنْ غُوْمَانَ . عَنْهِ لِنِسَ أَحَدُ مُوعِدُ سِرَاجًا وَيَضَهُ فِي خُفْيَةٍ وَلَا تَحْتَ ٱلْكِكَالِ أَكِنَ عَلَى ٱلْمَارَةِ لِينْظُرُ ٱلدَّاخِلُونَ فُورَهُ . عَلَيْهِ سِرَاجُ ٱلْجَسَدِ ٱلْمَيْنُ فَإِذَا حَالَتْ مَيْكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكُ كُلُهُ يَكُونُ نَيْرًا وَإِذَا كَانَتْ شِرْءَةً فَجَسَدُكُ أَيْنا يَحْضُونُ مُظلماً. وَيُنْ فَأَحْذَرُ إِذَنَ أَنْ يُكُونَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظَلَامًا . ١٠ عَنْ فَإِنْ كَانَ جَسَدُكَ كُلُّهُ نَيِّرًا لَيْسَ فِيهِ خُرْهُ مُظْلِمٌ فَكُلُّ مَيْء يكُونُ نَيِّرًا كَمَّا إِذَا أَضَاهَ لَكَ ٱلسِّرَاجُ بِلَمَانِهِ . عَنْهُ وَفِيَا هُوَ يَتَكَلَّمُ سَأَلُهُ فَرِّيسِيٌّ أَنْ يَتَعَدَّى عِنْدَهُ فَدَخَلَ وَأَثْكَأً . عَنْهُ فَأَخَذَ ٱلْمَرِيسِيُّ يَفْتَكِرُ فِي نَفْسِهِ وَيَعُولُ مَّا بَالُهُ لَمْ يَنْسِلْ أَوْلَا قَبْلَ ٱلْمَدَّةَ . عَيْمِ ظَالَ لَهُ ٱلرَّبُ أَنْهُمُ ٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْقِرِّيسِيُّونَ شُغُونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلصَّعْفَةِ وَدَاخِلُكُمْ تَمَاو خَطْمًا وَمَرَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَوْمَنْ الدَّالِ أَيْمًا اللَّهُ وَ ذٰلِكَ فَعَدْ بَقِي لَكُمْ أَنْ تَصَدَّقُوا عِما فِي أَيْدِيكُمْ فَيكُونَ كُلُّ مَنى و نَفِياً لَكُم ، ويهج لكن الوَّيْلِ لَكُمْ أَيَّكُ الْمُرْسِيُونَ فَإِنَّكُمْ تُمَشَّرُونَ النَّنَمَ وَالسَّنَابُ وَسَاثَرُ الْفُولُ وَتَتَعَدُّونَ ٱلْمَدْلَ وَعَمَّةً أَهْ وَكَأَنَ مَنْتَنِي أَنْ تَسْلُوا هٰذِه وَلَا تَتْزَكُوا يَكُنَ . ﴿ وَالْ أَلْكُمْ أَيُّهَا ٱلْمَرِيسِيْونَ فَإِنَّكُمْ نُحِبُّونَ مُسَدُّورَ الْجَالِسِ فِي ٱلْجَامِرِ وَالْتَحِيلَتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ، ﴿ إِنَّ إِنَّ أَلْوَيْلُ لَّكُمْ فَإِنَّكُمْ مِثْلُ ٱلنُّهُودِ ٱلْمَسْتُورَةِ بَمْشِي ٱلنَّاسْ عَلَيْهَا وَهُمْ لَا يَدْرُونَ . عَيْنِي فأجَابَ وَاحِدُ مِنْ عُلَماء التَّامُوس وَقَالَ لَهُ يَامُمَلَم إِنْكَ بِقُولَكَ هٰذَا تَشْتَمْنَا تَحْنُ أَيْمَا . ويهيز فَقَالَ وَأَنْتُمْ أَيْمَا يَاطَلَمَا ۚ النَّامُوسِ الْوَيْلِ لَّكُمْ فَإِنَّكُمْ تَحْيَلُونَ النَّاسَ أَخَالَا شَاقَةَ الْحَمْل وَأَنْتُمْ لَا غَشُونَ ٱلْأَخْالَ بِإِحْدَى أَصَابِيكُمْ . ﴿ يَعِينِهِ أَلْوَيْلِ لَكُمْ فَإِنَّكُمْ تُشَيِّدُونَ فُهُودَ ٱلْأَنبِيَّةُ

لَكُمْ وَصَدُّفُوا . إِجْمَلُوا لَكُمْ أَكْلِسَا لَا تَنْلَى وَكُثْرًا فِي ٱلسَّاوَاتِ لَا يَفَدُ حَيثُ لَا يَقْرُبُهُ سَارِقُ وَلَا يُفْسِدُهُ سُوسٌ . عَنْ لِأَنَّهُ عَيْثُ مِكُونُ كَثَرْكُمْ هُنَاكَ يَكُونُ قُلْبُكُمُ . وَيُهِ لِتُكُنَّ أَخَا وَكُمْ مَشْدُودَةً وَسُرْجُكُمْ مُوقَدَةً ١١٨ وَكُونُوا مِثْلَ رِجَالَ بِلْعَظِرُونَ سَيْدَهُمُ مَنَى يَرْجِعُ مِنَ ٱلْمُرْسِ حَتَّى إِذَا جَأَةً وَقَرْعَ لِلْخُونَ لَهُ الْوَقْتِ. ١١٠ عُولِي لِأُولِكُ أَلْسَيدِ ٱلَّذِينَ إِذَا جَآءَ سَيِّعُهُمْ وَجَعَهُمْ سَلِيرِينَ الْمُقَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَشُدُ وَسَطَهُ وَتَكُمُّهُمْ وَيَدُورُ يَخُدُهُمْ . عَيْبُهُمْ إِنْ جَهْ فِي ٱلْفَجْمَةِ ٱلتَّانِيَةِ أَوْجَهُ فِي ٱلْفَجْمَةِ ٱلتَّالِقَةِ ووَحَدَهُمْ كُذَاكَ مُطْوِق الأولاك النبيد ، عليه واعلنوا هذا أنَّه لو علم رَبُّ اليِّت فِي أَ يَسِاعَةِ يَأْتِي السَّادِينُ لَسَهِرُ وَلَّمْ يَدَّعُ بَيْتُهُ يُقَبُّ وَكُولُوا أَنْهُمْ أَضِا مُستَعِدَينَ لِأَنَّهُ أَلَى أَنِنُ ٱلْمِنْرِ فِي سَاعَةِ لَا تَطَلُّونِهَا . ﴿ يَكُمْ فَعَالَ لَهُ بِطُرْسُ مَا رَبُّ أَقَا تَفُولُ هٰذَا ٱلۡنَلَ أَمْ لِلۡمِسِمُ أَيۡمُنَا ۚ ﷺ فَقَالَ ٱلرَّبُّ مَنْ زُى ٱلْوَكِلُ ٱلْأَمْينُ ٱلْحَسَيمُ الَّذِي نُعْيَهُ الرَّبِ عَلَى خَدْمِهِ لِيُعْلِيِّهُمْ مِكَالَ النَّحْ فِي حِنِهِ . ﴿ كُوْلِكُمْ طُوقِ لَذَاكُ ٱلْمَيْدِ ٱلَّذِي إِلِّي سَيِّدُهُ فَعِدُهُ مَسْلَ هُكَفًا ﴿ ﴿ اللَّهُ فِي ٱلْحَيْمَةِ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لِعَهُمُ عَلَى جِيمِ مَا هُوَ لَهُ . ﴿ وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَٰلِكَ ٱلْمَبُدُ فِي قَلْمِهِ إِنَّ سَيْدِي يُبْطِئْ فِي عُدُومِهِ فَجَسَلَ يَضْرِبُ ٱلْمَدِيدَ وَٱلْهِمَا ۚ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْكُمُ ١٩٢٤ كَأْتِي سَيْدُ ذَٰ لِكَ ٱلْمَبْدِ فِي يَوْمُ لِا يُتَّظِرُهُ وَسَاعَةً لَا يُللُّهَا وَيَفْصِلُهُ وَتَجْعَلُ تَصِيبُهُ مَمَّ ٱلْكَافِرِينَ . كالنُّبُ لَهُ الَّذِي عَلِمَ إِدَادَةَ سَيِّدِهِ وَلَمْ يُعْدُدُ وَلَمْ يَفْعُلُ بِحَسِّبِ إِرَادَتِهِ يُعْرَبُ كَثِيرًا . ﴿ يَهُمُ إِنَّ أَنْ يَلْمُ وَعَلَ مَا يَسْتَوْجِبُ بِهِ ٱلضَّرْبُ لِيضْرَبُ يَسِيرًا . وَكُلُ مَنْ أَعْلِيَ كَتِيرًا يُطْلُبُ مِنْهُ كَتَيْرُ وَمَنْ أُودِعَ كَثِيرًا يُطَالَبُ بِأَكْثَرَ. ١١٤ إنّي جنتُ لِأَلْقَ ثَادَاعَلَى ٱلْأَدْضِ وَمَا أُدِيدُ إِلَّا ٱضْطِرَاتَهَا . ﴿ إِنَّا كُونِكُ وَلِي صَبْفَةُ أَصْطَبُمْ بِهَا وَمَا أَسْدُ تَعْنَالِقِ حَتَّى تَتِمُّ ﴿ يَكُونُ أَتَانُونَ أَنِّي جِنْتُ لِأَلْقَ عَلَى ٱلْأَرْضِ سَلامًا . أَفُولُ لُّكُمْ كُلَّا بَلْ سَفَّاهًا . ١ ١٨ مَن الْأَنْ سَيْكُونُ خَسَّةٌ فِي بَيْتِ وَاحدِ يُشَانُ ثَلاثَةً مِنهُمْ أَخَيْنَ وَأَثَانَ ثَلَاتَةً . عِنْ إِنْ أَنْ أَلَابُ الإِنْ وَالإَبْنُ الْأَبُ وَالْأَمُّ أَلِلْتَ وَآلِلْتُ ٱلأَمْ وَالْحَمَاةُ كُنَّتِهَا وَٱلْكُنَّةُ خَلَقًا • ﴿ وَقَالَ أَيْمَا لِلْجُمْوعِ إِذَا رَأَيْتُمْ خَابَةً عَلَلْمُ مِنَ الْمُتَادِبِ قُلْمُمْ لِلْوَقْتِ إِنَّ الْمُطْرَ ۚ إِلِي قَبِكُونَ كُلَاكِكَ . ﴿ ﴿ وَإِذَا هُلِتِ الْمُلُوبُ عَلَمْ سَبِكُونَ مَرْ فَيْكُونَ . ﴿ وَإِنْ إِنْمُ الْمُونَ الْنُ تَغَيِّوا وَجَهَ الْأَرْضِ وَالسَّهَا، فَكُفُ لَا غَيْرُونَ هَذَا أَلْزَمَانَ عِنْ وَلَا ذَا لَا تَكُمُونَ بِالْمَدْلِ مِنْ يَكَاهُ أَنْفُ كُمُ كان وَهُ اللَّهِ إِذَا وَهُمْتَ مَعَ تَعْمِكَ إِلَى ٱلْمَاكِمِ فَاجْتَهِدُ وَأَنْتَ فِي ٱلطَّرِيقِ أَنْ تَعْلَمَى وَنَّهُ اللهُ عَبُرُكَ إِلَى الْقَلِينِي فَيُسْلِمَكَ الْقَاضِي إِلَى السُنَغُرِجِ وَالسُنْغُرِجُ لِلْمِيكَ فِي ٱلسَّمِن . عِيْدٍ إِنَّولُ لَكَ إِنَّكَ لَاتَّخْرُجُ مِنْ لِمَنَاكَ حَتَّى تُونِ آخِرَ ظَلَ

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثَ عَثَرَ

جيه وبي ذيك الزمان حَصْرَ قَوْمُ وَأَخْتُرُوهُ عَنِ الْمِلْلِينِ الْذِينَ الْمَيْ يَخْلَطُ بِلاطُمُ مِنْ الْمِلْلِينِ الْمَيْنِ عَلَمْ بِلاطُمُ مِنْ الْمِلْلِينِ الْمَيْنِ عَلَمْ الْمُؤْمِ وَقَالَ لَمْمُ الْعَلْمُونَ أَنْ هُولِكَ الْمُؤْمِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللل

وَجَّدَتِ اللَّهُ. ١ اللَّهُ كَأَجَابَ رَئِيسُ الْخَبْمَ وَلَمُو مُنْسَاظُ لِإِثْرَاهَ يَسُوعَ فِي السَّبْتِ وَقَالَ الْجَيْمِ لَحُمْ سِنَّهُ أَيَّامٍ اِلْمَمَلِ فَفِيهَا تَأْفُنَ وَتَسْتَشْفُونَ لَا فِي يَوْم السَّبْتِ. جِيْرِي فَأَجَابُهُ ٱلرَّبُّ وَقَالَ يَا مُرَّآونَ أَلَيْسَ كُلُّ وَاحدِ مِنْكُمْ يَمُلُّ ثُوْرَهُ أَوْجَارَهُ فِي السُّبْتِ مِنَ الْمِنْدَدِ وَيُطَالِنُ بِهِ فَيَسْتِيبِ ، عَنْهِ وَهْدِهِ آبَّةُ إِزْهِمَ أَلْتِي رَجَّلَهَا ٱلشُّيطَانُ مُنذُ ثَمَانِي عَفرَهَ سَنَّهُ أَمَا كَانَ يَلْبَى أَنْ تُعلَقَ مِنْ هُذَا ٱلرَّبَاطِ يَوْمَ ٱلسُّبْتِ . عِلَهُ وَلَمْ قَالَ هَذَا خَرِي كُلُّ مَنْ كَانَ يُقَاوِمُهُ وَقَرْحَ كُلُّ الْجُنْمِ بَجَسِمِ ٱلْأَمُورِ الْجِيدَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَصْدُدُ مِنْهُ • عِنْهِ وَكَانَ يَقُولُ مَاذَا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلْجُ وَكَاذَا أَشْهُهُ. كِنْ إِنَّهُ لِشَبِّهُ حَبَّةً مَرْدَل أَخَذَهَا رَجُلُ وَأَلْمَا فِي بُسْتَانِهِ فَغَتْ وَصَادَتْ شَجْرَةً عَظِيَّةً وَأَسْتَظَلَّتُ طُيُورُ ٱلمُّهَا ۚ فِي أَعْمَانِهَا . عَنْهِ وَقَالَ أَيْضًا عَاذَا أَشَبُهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ . إلله إنه يُفه عَيرة أخذتها أمرأة وعَبالها في الاتو أكيال دَقيق حَتْى اختر الجيم. ﴿ إِلَى أُورَشَلِيمَ كَنَازُ فِي ٱلْمُدُنِ وَٱلْمُرَى يُبِلِّمُ وَهُوَ سَارٌّ إِلَى أُورَشَلِيمَ ﴿ وَالْمُ فَالْ لَهُ وَاحِدُ يَا رَبُّ هَلِ ٱلَّذِينَ يَخْلُصُونَ قِلِيلُونَ - فَقَالَ لَمْمُ عِنْ الْجَهَدُوا أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ ٱلبَّابِ ٱلشُّيِّقِ وَإِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كَيْعِينَ سَيَطُلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا فَلا يَسْتَطِيمُونَ. بحث إذا دَخَلَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ وَأَفْلَقَ ٱلْبَابَ فَوَقَتْنُمْ خَارِجًا تَقْرَعُونَ ٱلْبَابَ وَتَقُولُونَ يَارَبُ أَنْتُمْ لَنَا فَأَجَابَكُمْ قَائِلًا لَا أَعْرَفُكُمْ مِنْ أَنْنَ أَنْتُمْ عِنْ إِلَيْ فَحِيلَا فَعِلْ تِبْدُونَ تَغُولُونَ إِنَّا أَكُلْنَا وَشَرِبُنَا أَمَامَكَ وَقَدْ عَلَّمَتَ فِي شَوَادِعِنَا ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ فَيَعُولُ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَنَّ أَنْهُمْ أَتُهُ وَاعْنِي يَا جِمِّ فَلْطِي ٱلْإِنْمِ . عَيْمِهِمْ هُمَّاكَ بَحُونُ أَلْبُكَا ۗ وَمَرَعِثُ الْأَسْنَانِ إِذْ تَرُونَ إِلَهِمَ وَإِسْمَنَ وَيَسْوُبَ وَجِعَ الْأَنْبِيَا فِي مَلْكُوتِ أَهْ وَأَنْتُمْ مَطُرُودُونَ إِلَى خَارِجٍ . ﴿ وَسَيَأْتُونَ مِنَ ٱلْمُفَادِقِ وَٱلْمَارِبِ وَٱلثَّمَالِ وَالْجُنُوبِ وَيَكُمُونَ فِي مَلْكُوتِ أَفْهِ . وَمِنْ فَهُوذَا آخِرُونَ يَحْمُونُونَ أَوْلِنَ وَأَوْلُونَ مُحُونُ أَنْ الْمِرْيَةُ . عِنْ إِلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَزَّمُ مِنَ الْفَرْيسِينَ وَقَالُوا لَهُ المُرْجَ وَآذْهَبْ مِنْ هُنَا فَإِنْ هِيرُودُسَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُكَ . ﴿ يَهُمُ لِلَّهُمُ أَذْهَبُوا فُولُوا لِمُذَا ٱلثُّمَلَبِهَا أَمَّا أَخْرِ جُ ٱلشَّيَاطِينَ وَأَجْرِي ٱلفَّفَا ۗ ٱليَّوْمَ وَغَدَّا وَفِي ٱلْيَوْم ٱلثَّالِثِ ٱكْمُلُ كَلُّونَ بُلْنِي ۚ لِي أَنْ أَسِيرَ ٱلْيُومَ وَغَدًا وَٱلَّذِي بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يُسْكِنُ أَنْ يَلِكَ نَي خَادِجَ أُورَشَلِمَ ، يَهِ اللهِ يَا أُورَشَلِمُ يَا أُورَشَلِمُ يَا قَالِمَةَ ٱلْأَنْبِيَّا وَرَاجِمَةَ ٱلْمُسْلِينَ إَلَيْهَا كُمْ مِنْ مَرَّةِ أَرْدُتْ أَنْ أَجْمَ بَنِيكِ كُمَّا تَجْبُمُ ٱلدَّجَاجَةُ فِرَاحَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا فَلَمْ تُرِيدُوا. كن أَمُونَا بَيْنَكُمْ يُتِرَكُ لَكُمْ مَرَابًا وَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَا زَوْنِي حَتَّى يأتِي زَمَانُ تَعُولُونَ فِيهِ مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِأَمْمِ ٱلرُّبِّ

## أَلْفَصْلُ ٱلْرَابِعَ عَشْرَ

المجيدة ودخل بنيت أحد رؤساء القريبين في النبت الما كل خبرًا وكانوا بترسدونه المجيدة وإذا أمامه ربيل به استبعاله بهرج فأجاب يسوع وخاطب علماء الكوس والقريبين في المبتب أم لا. عجيد فالحرب علماء الكوس والقريبين قسارة المجيدة في المبتب المجيدة في المبتب المجيدة عبراه أو ثوره في المرفلا يشله وصرحه المجيدة من المبتب المجيدة في المرفلا يشله المجتب في المرفلا يشله المجتب في المرفلا المناه والمحتب المجتب والمحتب المجتب المجتب المحتب المجتب المحتب المجتب المجتب المحتب المحتب المجتب المحتب المحتب والمحتب والمحتب والمحتب المجتب المحتب المجتب المحتب المجتب المحتب المحت

Digitized by GOOSTS

لَبْسَ لَهُمْ مَا يُكَافِلُونَكَ بِهِ فَتَكُونُ مُكَافَأَتُكَ فِي قِيامَةِ السِّدَيْثِينَ . عَلَيْ فَلَمَا سَمّ هُلَا بَعْضُ ٱلْمُتَكِينَ قَالَ لَهُ طُونِي لِمَن يَأْكُلُ خُبْرًا فِي مَلَكُوبَ أَفْدٍ . بَيْنِيمٍ فَقَالَ لَهُ إِنّ رَجُلا مَنَمَ عَنَا الْ عَظِيما وَدَعَا حَسَيرِينَ كَيْنِهِ فَأَرْسَلَ عَبْدَهُ فِي سَاعَةِ الْسَنَّادَ يَفُولُ الْمَدْعُونَ مَلْمُوا فَإِنْ كُلُّ شَوْء قَدْ أَعِد . عَنْهِ فَطَيْمُوا كُلُهُمْ وَاحْدُ فَوَاحْدُ لْمُتَذِرُونَ فَقَالَ لَهُ الْأَوْلُ قَدِ الْشَرْيْتُ حَقْلًا وَلَا بُدِّ لِي أَنْ أَخْرُجَ وَأَنْظُرَهُ فَأَسْأَلْكَ أَنْ تَلْذِرَنِي . عِلْنِهِ وَقَالَ ٱلْأَغُرُ قَدِ ٱشْتَرَاتُ خَمَّةَ فَدَادِينِ بَعْرَ وَأَنَا مَاضِ لِأَعْرَبَهَا فَأَشَا لُكَ أَنْ تَمْذِرَنِي ، عِنْ وَقَالَ ٱلْأَغْرُ قَدْ تَرَوَّجْتُ ٱمْرَاةً فَلا أَسْتَطِيمُ أَنْ أَجِيه . سَرِهَا إِلَى شَوَادِع ٱلْدِينَةِ وَأَدْفَتُهَا وَأْتِ بِٱلْسَاكِينِ وَٱلْجُدْعِ وَٱلْمُمْيَانِ وَٱلْرَجِ إِلَى هَمْنَا. يَ أَيْنَ فَالَ ٱلْمَادُ السَّدُ فَدُ فُنِي مَا أَمِرْتَ بِهِ وَبَقَ عَلُّ . عِنْنِ فَالَ ٱلسُّدُ فِلَهُ ٱخْرُجْ إِلَى ٱلطُّرُق وَٱلْأَسْمِينَةِ وَٱضْطَرِدُهُمْ إِلَى ٱلدُّخُولِ حَتَّى يَمْنِي ؟ بَيْتِي ١٤٠٤ فَإِلَى أُوِّلُ لَكُمْ إِنَّهُ لاَ مَذُوقٌ عَنَّاتَى أَحَدُ مِنْ أُولَكَ ٱلرَّجَالِ ٱلْمَدْعُونِ . وَ اللَّهِ وَكَانَ يَسيرُمَمَهُ جُوعٌ كَتِيرُونَ فَأَلْفَتَ وَقَالَ لَمْمُ ﷺ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُبْغضُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ وَأَمْرَأَتُهُ وَبَنِيبِ وَإِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتِهِ بَلْ نَفْسَهُ أَيْضًا فَلا يُستَطِيعُ أَن يُكُونَ إلى عِلْمِيدًا: المَرْجُ وَمَنْ لَا يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَتَقِيَّنِي فَلا يَسْتَطِعُ أَنْ يَكُونَ لِي عِلْمِيدًا: ع المَ اللهُ مَنْ مِنْكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنِيَى لُوْجًا وَلَا يَجَلِسُ أَوْلًا وَيَحْسُبُ ٱلنَّفَةَ عَلْ عِنْدَهُ مَا يحكَمُهُ بِهِ إِلَّهُ يَلْلَا يَشَمَّ الْأَسَاسَ ثُمُّ يَغِزَعَن الْإِنَّام فَيَتَدِى جَبِمُ النَّاظرِينَ يَسْخَرُونَ مِنْكُ و الله الله الرَّجْلُ قَدْ شَرَّعَ فِي بِأَهُ وَلَمْ يَسْتَطُمْ أَنْ لِيمَ . وَإِنَّ أَمْ أَيْ مَكِ يُمْرُ مُ لِيُعَادِبَ مَلِكًا آخَرَ وَلَا يَعْلِسُ أَوْلًا وَلِشَاوِرُ نَفْمُ هَلْ يَسْتَطِيمُ أَنْ يُلاقِي سَفَرَةٍ الْآف مَنْ يَأْتِي عَلَيْهِ بِمِشْرِينَ أَلْمًا عِنْ فِي وَإِلَّا فَيُرْسِلُ سَفَارَةً وَهُو بَعِيدُ وَلِمُتَسِلُ مَا هُوَ مِنْ أَمْرِ ٱلصَّلْحِ . عَلَيْكِ مُكَذَٰ إِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ إِنْ لَمْ يَرْضُ جَيمَ أَمُوا لِهِ فَ الا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ ۚ لِي تِلْسِيدًا . عِنْهِ ٱللَّهِ حَبَّدُ وَلَكِنْ إِذَا فَسَدَ ٱللَّهِ فَجِلَذَا تَلْحُ وي إنَّهُ لَا يَسْخُ لِلأَرْضِ وَلَا لِلْمَزْلَةِ بَلْ يُطْرِحُ خَادِجًا . مَنْ لَهُ أَذْمَانِ سَامعَكن

### أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

وَكَانَ ٱلْمَشَّارُونَ وَالْخُطَأَةُ يَدُنُونَ مِنْهُ لِيسْتَمِعُوهُ عِنْ فَمَثَرَ ٱلْقَرْسِيُّونَ وَٱلْكُتَبَةِ قَا يُلِينَ إِنَّ هَٰذَا يَقْبَلِ ٱلْخَطَأَةَ وَيَأْكُلُ مَمَّمٌ . كَيْنِهِمْ فَخَاطَبُهُمْ بِهٰذَا ٱلْمُثَلِ قَائِلًا مِنْ أَيُّ زَجْلَ مِنْكُمْ إِذَا كَانَ لَهُ مِنْهُ خَرُوفٍ فَأَضَاعَ وَاحِدًا مِنْهَا لَا يَعْزُكُ ٱلسَّفَ وَالتَّسْمِينَ فِي ٱلْبَرَّيَّةِ وَيَضْنِي فِي طَلَبِ ٱلضَّالِّ حَتَّى يَجِدَهُ . ﴿ يَعِيمُ ۗ فَإِذَا وَجَدَهُ يَحْمُهُ عَلَى مَنْكَبِيْبِ فَرِمًا عَنْهِمْ وَأَنِي إِلَى ٱلْبَيْتِ وَيَدْعُو ٱلْأَصْدِقَا ۗ وَٱلْجِيرَانَ وَيَقُولُ لَهُمْ ٱفْرَحُوا مَعِي فَإِنِّي وَجَدْتُ خَرُوفِي ٱلصَّالَ ، ﴿ يَكُمِي ۚ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ هَٰكُذَا كِكُونُ فِي ٱلسُّهَا ۚ وَرَحْ بِخَاطَىٰ وَاحِد يُوبْ أَكْثَرَ بِمَا يَكُونْ بِسَمَّةٍ وَيُسْمِينَ صِدْيِهَا لَا يَحَاجُونَ إِلَى التُوتِهِ . يَجْدُعُ أَمْ أَنَّهُ أَمْرَأَةِ إِذَا كَانَ لَمَا عَشَرَهُ دَرَاهِمَ فَأَضَاعَتْ مِنْهَا دِرْهَمَا وَاحِدًا لَا تُومِدُ سِرَاجًا وَتُكَنِّسُ ٱلْيَتَ وَتَطَلُّهُ بِأَمْسِهَامٍ حَتَّى تَجِدُّهُ . ﴿ إِنَّا كَا وَجَدَّتُهُ تَدْعُو ٱلصَّدِيفَاتِ وَٱلْجُارَاتِ وَتَقُولُ ٱفْرَحْنَ مَمِي فَإِنِّي وَجَدْتُ دِرْهَمِي ٱلَّذِي أَضَفْ أَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ أَمُّ إِنَّهُ هُكَذَا يُكُونُ فَرَحٌ عِنْدَ مَلَائِكَةً أَفَٰهِ بِخَاطِي وَاحِدٍ يُتُوبُ . كَانِيْ وَقَالَ. رَجُلُ كَانَ لَهُ ٱبْنَانِ ﴿ فِي فَقَالَ أَسْفُرُهُمَا لِأَبِيهِ يَا أَبْتِ أَعْطِني النَّصِيبَ الَّذِي يَخْشُنِي مِنَ الْمَالِ فَشَمَمَ لِكُلِّل مِنْهَمَا مَعِيشَتُهُ . ﴿ وَبَعْدَ أَيَّامٍ غَيْرِ كُثِيرَةً جُمَّ اَلِاَئِنَ ٱلْأَصْنَرَ كُلِّ شَيْءٌ لَهُ وَسَاقَرَ إِلَى بَلَدٍ بَسِيدٍ وَبَدَّرَ مَالَهُ هُنَاكَ عَابْسًا فِي ٱلْحَلَاعَةِ ﴿ عِنْ إِلَيْ فَلَمَّا أَنْفَقَ كُلُّ شَيْء لَهُ حَدَّثُ فِي ذَلِكَ ٱلْبَادِ عَبَاعَة شَدِيدَة فَأَخَذَ فِي ٱلْمَوْدِ. م و الله عَمْدُ مَا الله عَمْدُ مِن أَهُلُ وَاحِدُ مِنْ أَهُلُ ذَٰ لِكَ ٱلْبَلَدِ فَأَوْسَلُهُ إِلَى حَمْلِهِ يَرْتَى ٱلْخَنَازِيرَ. ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَا يُعَلَّمُ مِنَ الْحُرُنُوبِ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْحَنَادَ مُ ٱلْكُهُ وَلَمُ لَسُطِهِ أَحَدُ عِنْ إِنْ مَرْجَمُ إِلَى تَفْسِهِ وَقَالَ كُمْ لِأَنِي مِنْ أَمْرَا ۚ يَضْلُ عَنْهِمُ ٱلْخَبْرُ وَأَنَا هُمْنَا لَفَيْكُ

Dimitized by CODSIC

### أَلْفَصُلُ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ

وَقَالَ لِتَلامِيذِهِ كَانَ رَجُلُ غَنَي لَهُ وَكِيلٌ فَوْشِيَ بِهِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ لِبَيْدُ أَمُوالُهُ. ويهم وَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ مَا هٰذَا ٱلَّذِي ٱلْمَرْعَنْكَ أَدْسَابٌ وَكَالَتُكَ لِأَنَّهُ لَا يُحكنُ أَنْ تُكُونَ وَكِلَا بَعْدُ ، عِنْ فَعَالَ ٱلْوَكِيلُ فِي تَفْيهِ مَاذَا أَسْمَ قَانَ سَبِي يَمْ لَي عَن ٱلْوَكَالَةِ وَلَا أَسْتَطِيمُ ٱلْعَلاَحَة وَأَخْبَلُ أَنْ أَسْتَسْطِيَ . ١٠ وَلَا قَدْ طَلِمَتْ مَاذَا أَسْتُمْ حَتَّى إِذَا عُزِلْتُ عَنِ ٱلْوَكَالَةِ يَعْبُلُونَنِي فِي يُلِومِهِ . كَانْ فَا مُعَلَّ وَاحِدٍ مِنْ مَدْتُونِي سَيه وَوَالَ لِلأَوْلِ كُمْ مَلَيْكَ لِسَيدِي. عَنْهِ قَالَ مِنْهُ بَثِ ذَيْتٍ . قَتَالَ لَهُ خَذَ مَكُكُ وَأَنْظِينَ مُسْرِعًا وَأَكْتُ خَسِينَ . وَمِنْ عُمَّ قَالَ لِلاَّمْرِ وَأَنْتُ كُمْ لَهُ عَلَيْكَ . قالَ مِنْ كُرّ حَنْمَةٍ. فَقَالَ لَهُ خُذَصَّكُكَ وَأَكْتُ ثَمَانِينَ ﴿ يَجِيجِ فَأَتَنَى ٱلسَّبَدُ عَلَى وَكِلِ ٱلظُّلمِ لِأَنَّهُ صَّنَمَ بَحَكَةً فَإِنَّ أَبُنَا ۚ هٰذَا ٱلدَّهْرِ أَحْكُمُ مِنْ أَبَنَاهَ ٱلنَّودِ فِي جِيلِيمٌ • كا في وَأَفَا أَوْلُ لَكُمْ أَجْلُوا لَكُمْ أَصْدِقًا ۚ غِالِ ٱلظُّلْمِ حَتَّى إِذَا أَدْرَكُكُمْ ٱلِأَضْصِلَالُ يَشْلُونُكُمْ فِٱلْطَالَ الأُبديَّةِ وَيَنْ إِلَا مِينَ فِي الْمُلِلِ يَكُونُ أَمِينَا فِي ٱلْكَثِيرِ وَالطَّالِمُ فِي الْمَلِيلِ بِكُون ظَالِا فِ ٱلْكُدِرِ. ﴿ إِنَّا ۚ ظُونَ النَّهُمْ غَيْرَ أَمَنَا ۚ فِي مَالِ ٱلظُّلُّمْ فَنَ يَأْتَفِكُمْ عَلَى مَالِ الْحَقِّ. ﴿ إِنَّ كُنْتُمْ غَيْرَ أَمَّنَّا فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ فَنْ يُسْطِيكُمْ مَا هُوَ لَّكُمْ . ١٤ لَايسْتَطِيعُ عَبْدُ أَنْ يَمْبُدُ رَبِّينِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْعَضَ ٱلْوَاحِدَ وَيُحِبُّ ٱلْآخَرَ أَوْ لِلَّاذِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَرَفَلَّ ٱلآخَرَ . لَا تَقْدِدُونَ أَنْ تَسُدُوا اللهُ وَالْمَالَ . ١٠٠ وَكَانَ الْمُرِيسِيُونَ الَّذِينَ هُم يُخَلَّآ يَشْمُونَ هٰذَا كُلَّهُ وَيَسْتَهْزِ نُونَ مِهِ . ﴿ يَهِيْكِمْ فَقَالَ لَمْمُ أَنَّمُ لَرَكُونَ أَ تُفْسَكُمْ أَمَّامَ ٱلنَّاسِ لْكِينَ أَفَهُ عَالَمُ بِمُلُوبِكُمْ لِأَنَّ ٱلرَّفِيمَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ هُوَ رَجْسٌ أَمَامَ ٱلَّهِ. عَلَمْ يَقَ التأمُوسُ وَالْأُنْدِيَّةَ إِلَى يُوحَنَّا وَمُنْذُ إِذْ يَبِشُرُ بِلَكُوتَ أَفَهِ وَكُلُّ يَغْمِبُ نَفْتُهُ إلَهِ. كَيْنِيْ وَأَنْ تُزُولَ ٱلسَّهَا وَٱلْأَرْضُ أَسْهَلُ مِنْ أَنْ تَسْفُطَ نَفْظَةً وَاحِدَةً مِنَ ٱلتَّأْمُوسِ • ﴿ يَهِيْهِ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرَأَتُهُ وَتَرَوَّجَ أَخْرَى فَقَدْ ذَنَّى وَمَنْ تَرْوَّجَ ٱلَّذِي طَلَّمْهَا رَجْلُهَا فَقَدْ زَلَى . ١٢٠ كَانَ رَجُلُ غَنيُ بَلِسُ الْأَدْجُوانَ وَالْبَرُّ وَيَشَعُّمُ كُلُّ عَيْمٍ تَعَمَّا فَاخِرًا . وَكَانَ مِنْ صَحِينُ أَنَّهُ لَمَازَدُ مَطْرُومًا عِنْدَ بَابِهُ مُمَابًا بِٱلْمُرُومَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَسْتَعِي أَنْ يَشْبَرُ مِنَ ٱلْمَاتِ ٱلَّذِي يَسْقُطُ مِنْ مَا يُدَوِّ ٱلْنَيْ وَلَمْ يُسْطِهِ أَحَدُ وَكَانتِ ٱلْكَلَابُ تَأْتِي وَتَنْصُ لُورُوحَهُ. ﴿ يَمْ يَكُو ثُمُّ مَاتَ ٱلْمُسْكِينَ فَنَفَتْهُ ٱلْمَلائِكُمُ إِلَى حِفْنِ إِرْهُمْ وَمَاتَ ٱلْنَهَىٰ أَيْضًا فَدُوْلَ فِي جَهُم ﴿ كُنُّكُمْ فَرَفَّمْ عَيَّنَّهِ مِعْمَ فِي ٱلْمَذَكِ فَرَّأَى إرهم مِن سِيدٍ وَلَمَازَرَ فِي حِصْنِهِ عَلَيْكُمْ فَنَادَى قَائِلًا يَا أَبَتِ الْمُعِيمُ أَرْضَى وَأَنْسِلُ لَهَازَرَ لِنفس فِي ٱلْمَاآ طَرَفَ إِصْبِهِ وَلِبَرْدَ لِسَانِي لِأَنِي مُعَلَّبُ فِي هُذَا ٱلْجِبِ

هِيْهِ وَمَا لِمَا أَيْنَ يَا رَبِّ. هِيْهِ فَقَالَ لَهُمْ مَنِثُ تَكُونُ الْجَنَّةُ فَمَاكَ تَجْتِيمُ ٱلشُّورُ

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

و و و و الله م منالا في أنه يَتني أن يُسَلُّوا كُلَّ حِينٍ وَلَا يَتْوا . عِنْ قَالَ كَانَ فِي مَدِينَةِ وَاضِ لَا يَخْفَى اللَّهُ وَلَا يَهَابُ أَلْبَصْرَ ، ﴿ إِنَّ إِنَّا فَكَانَ فِي يَلْكَ الْدِينَةِ أَرْمَلُهُ كَأْتِي إِلَيْهِ فَا يَقَةَ ٱتَّمَيْمُ لِي مِنْ عَمْمِي . يَعْمِعِ فَنِي زَمَانًا لَا يَشَآهُ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ قَالَ فِي تَصْبِ إِنِّي وَإِنْ كُنتُ لَا أَخْتَى آفَةً وَلَا أَهَابُ ٱلْبَشَرَ عَيْنِيرٌ وَلَكِنْ لِأَجْلِ أَنَّ هَذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ تُمْتَنِي أَنْتُهُمْ لَمَا لِلَّا تَأْنِيَ أَخِيرًا وَتَفْسَنِي . ﴿ يَهِينِ ثُمُّ قَالَ ٱلرَّبُّ أَتَمَمُوا مَا قَالَ قاضي ٱلظُّلُمِ . وَ أَزَّى أَنَّهُ لَا يُلْتَمُمُ لِلْخُنَّارِيهِ الَّذِينَ يَسْرُخُونَ إِلَيْهِ نَهَــَازًا وَلَيْلًا أَوْ يَأْلَى فِي أَمْرِهِمْ المُحَدِّدُ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَتَتَهُمُ لَمْ سَرِيناً وَلِحَنْ إِذَاجًا ۚ أَبُنُ ٱلْبَصْر فَهَلْ يَجِدُ ٱلْإِيَانَ عَلَى الْأَرْضِ . عِنْ وَقَالَ هَذَا ٱلْنَلَ لِتَوْمِ كَاوا يَكُونَ بَأَنْسُهِمْ إِلَيْهُمْ صِدِّيْتُونَ وَيَحْتَثِرُونَ غَيْرَهُمْ . عَيْنِي رَجُلانِ صَعدًا إِلَى ٱلْمُنْكَ لَصْلَا أَحَدُهُما وَرِينِي وَالْأَمْرُ عَمَالٌ ، عِلَيْكُمْ فَكَانَ ٱلْرَبِينُ وَاقِفَا لِمَنْي فِي نَفْسِهِ هَكُذَا . أَهُمُم إني أَشْكُوكَ لِأَنِّي لَنْتُ كَسَارٍ النَّاسِ الْحَطَّقَةِ الطَّالِينَ أَلْمَاسِمَينَ وَلَا مِثْلَ هَذَا الْمَشَّاد كَيْنِينَ فَإِنِّي أَسُومُ فِي ٱلْأَسْبُوعِ مَرَّتَيْنِ وَأَعَشِرُ كُلُّ مَا هُوَ لِي. ﴿ إِنَّا أَمَا ٱلْشَّارُ فَوَقَفَ عَنْ بُعْدِ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَرْفَعَ عَيْنُهِ إِلَّى النَّهَا ۚ بَلْ حَكَانَ يَقْرَعُ صَدْرَهُ قَائِلًا الْمُهمَّ أَرْضَى أَنَا ٱلْحَاطِئُ . ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنَّ إِلَّا لَكُمْ إِنَّ هٰذَا زَلَ إِلَى بَيْتِهِ مُتَّزِّرًا دُونَ ٱلْآخَر لِأَنَّ عُلُّ مَنْ رَفَعَ تَفْسَهُ ٱتَّغَمَّ وَمَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ ٱدْتَفَعَ . ﴿ إِلَيْهِ وَقَدَّمُوا إِلَيْهِ ٱلأَطْقَالَ لِلْمُسَمَّمُ فَلَمَّا رَآهُمُ ٱلكَّلِيدُ زَجَرُوهُمْ . عَلَيْ فَدَعاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ دَعُوا ٱلْعَبْيَانَ يَانُونَ إِنَّ وَلَا تَتَنَوْهُمْ لِأَنَّ لِفُ لِ هُولَاءَ مَلَكُوتَ ٱشْهِ · كِيرَائِيجِ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ لَا يَقْبَلُ مَلَّكُوتَ ٱللَّهِ مِثْلَ صَبَّى لَا يَدْخُلُهُ . ﴿ إِنَّاكُمْ وَسَالُهُ وَثيسُ قَائِلا أَيُّهَا ٱلْمُلَمُ ٱلصَّا لَجُ مَاذَا أَخَلَ لِأَدِثَ ٱلْحَيَاةَ أَلَّا بَدِيَّة ، عِنْ إِمَّالَ لَهُ بِسُوعُ لِلذَا تَدْعُونِي مَا لِمَا إِنَّهُ لَامَا فِي إِلَّا أَهُمُ وَهُدَهُ . عِنْ قَدْ عَرَفْتَ ٱلْوَصَالِ لَا تَتَمُّلُ . لا زُنَّ . لَا تُشْرِقَ . لَا تَفْهَدَ بِالزُّورِ . أَكْرِمُ أَبِاكَ وَأَمُّكَ . عَنْهِ كُلَّ هَذَا قَدْ حَفظُتُهُ مُنذُ صَبَّايَ . ﴿ إِنَّ إِلَّهُ مَلْمًا تَهِمَ يَسُوعُ ذَٰلِكَ قَالَ لَهُ وَاحِدَةُ نُمُوذُكُ بَعْدُ بِم كُلُّ شَيء لَكَ وَوَزْعُهُ عَلِي ٱلْسَاكِينِ فَيَكُونَ لَكَ كَنْرُ فِي ٱلنَّهَا وَتَمَالَ ٱتَّبِنِي وَ اللَّهَا تَعِمَ ذَلِكَ حَرْنَ لِأَنَّهُ كَانَ غَنَّا جِدًّا اللَّهُ لَلْمَا رَآهُ يَسُوعُ قَدْ حَرْنَ قَالَ مَا أَعْسَرَ عَلَّى ذَوى ٱلأَمْوَالِ أَنْ يَدْخُلُوا مَلَكُوتَ آلَةِ . يَنْ إِنَّهُ لَأَسُولُ أَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَلَلُ فِي تَغْب ٱلْإِرْةِ مِنْ أَنْ يَدْخُلُ غَنِي مُلْكُوتَ آهِ . ﴿ إِنَّ فَأَلَ ٱلسَّامِمُونَ فَمْ يَسْتَعِلِّمُ إِذَنْ أَنْ عَلْصَ . وَإِنْ فَالَ مَا لَا يُسْتَطَاءُ عِنْدُ ٱلنَّاسِ مُسْتَطَاعُ عِنْدَ ٱللهِ وَ اللَّهِ فَسَالَ بُطِرْسُ هُوذَا غَمْنُ قَدْ تَرَكُنَا كُلِّ شَيْء وَتَبِنَاكُ . ﴿ فَيَهِمْ فَقَالَ لَمْمُ ٱلْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ مَا مِنْ أَحْدِ زَكَ بَيْنَا أَوْ وَالدَيْنَ أَوْ إِخْوَةً أَوِ ٱمْرَأَةً أَوْ بَنِنَ لِأَجْلَ مَلَكُوتِ ٱفْتُم ﴿ إِلَّا يَنَالُ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ أَصْمَافًا كَثِيرَةً وَفِي ٱلدَّهُمِ ٱلْآَتِي ٱلْحَياةَ ٱلْأَبَدِيَّةِ . جِ إِنْ أَمَّ أَخَذَ ٱلِأَنْنَى عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ هُوَذَا تَحُنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورَ تَلِيمَ وَسَيَمُ كُلُ مَا كُنِبُ بِالْأَنْبِيَاةَ عَنِ آنِ ٱلْبِشَرِ. ﴿ يَعْلَيْهِ فَإِنَّهُ سَيْسَلُمُ إِلَى ٱلْأَمْمِ وَيُهْزَأُ بِهِ وَلِيفَتُمُ وَيْصَنُّ عَلَيْهِ بِإِنَّهِ وَبَعْدَ أَنْ يَجْلِدُوهُ يَقْلُونَهُ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِثِ مِّومٌ أَن اللّ مِنْ هَٰذَا شَيْنًا وَكَانَ هَٰذَا ٱلْكَلَامُ عُنَّى عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَلْلُمُوا مَا قِيلَ لَمْمُ . عَلَيْكُ وَلَمَّا أَفْتَرَبَ مِنْ أَرِيحًا كَانَ أَعْمَى جَالِسًا عَلَى الطَّرِيقِ يَسْتَعْلِي ﷺ فَلَمَّا سَمَّ الْجُمَّةِ ٱلْخُبَازَ سَأَلَ مَا هٰذَا جِئِيجٍ فَأَخْبِرَ بِأَنَّ يَسْوعَ ٱلنَّاسِرِيُّ عَايْرٌ ۚ كَنْكِيرٌ فَصَرَخَ فَائِلًا يَا يَسُوعُ ٱبْنَ دَاوَدَ أَرْحَنَى . ﴿ يَكُنُّ كُلُّ فَأَمْرُهُ ٱلْمُتَّفَّدُمُونَ لِيسْكُتَ فَأَزْدَادَ صُرَّاخًا بِا أَبْنَ دَاوْدَ أَرْحَنَى . كان فَوَقَتَ يَسُوعُ وَأَمْرَ أَنْ يُعَدُّمَ إِلَيْهِ . ظَمَّا قُرْبَ سَأَلَهُ عِنْ اللَّهِ مَسَافًا تُرِيدُ أَنْ أَمْنَهُ لَكَ. فَقَالَ بَادَتْ أَنْ أَبْصِرَ. عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ أَبِيرُ إِنَّ إِيَالَكَ قَدْ خَلَصْكَ . كِيْنَيْنِ وَفِي ٱلْحَالَ أَيْضَرَ وَتَبَهُ وَهُوَ يُجَدُ أَفَهُ وَجَيْمُ ٱلشَّمْبِ ٱلَّذِينَ وَأَوْهُ

عِيْهِ تَقَالَ إِلَهُمْ تَذَكُرُ يَا آنِي أَنْكَ بَكَ عَيْرَاتِكَ فِي خَاتِكَ وَلَمَادُ كَالِكَ بَالْبَاهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ فَلَنَا وَبَيْكُمْ هُوهُ عَظِيمَةً قَدَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ فَلَنَا وَبَيْكُمْ هُوهُ عَظِيمَةً قَدَ أَنْتَهُ فِلَ يَشَعَلُونَ وَاللّمَ عَلَيْهِ فَلَا أَنْتَهُ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَلَا أَنْ يَشْهُ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا أَنْ يَشْهُ إِلَى بَنِمَ أَنِي عَلَيْهِ فَلَا أَنْ اللّهِ إِنْ يَا أَنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا أَنْهُ اللّهُ إِنْ عَلَيْهِ فَلَا أَنْهَا إِلَى مَوْسِمِ الْعَلَيْهِ فَلْمَا لَهُ إِنْ عَلَيْهِ فَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَيْهِ فَلَا أَنْهَا إِلَى مَوْسِمِ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ إِنْ عَلَيْهُ فَلَا لَيْهِ فَلْ اللّهُ إِنْ فَا وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ إِنْ فَا وَلِمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ألفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

وَ وَقَالَ اللَّهُ مِيدِ لَا بُدَّأَنْ تَعْمُ الشُّكُوكُ وَلَكِنَ الْوَيْلِ لِمَنْ تَمْمُ عَنْ يَدِهِ عِينَ إِنَّهُ خَيْرُ لَهُ لَوْ غَلِقَ فِي غُنْيَهِ حَجَرُ ٱلرَّحَى وَطْرِحَ فِي ٱلْجَرِ مِنْ أَنْ لِشَّكِكَ أَحَدَ هُولَا ﴿ ٱلسِّنَادِ و مِنْ إِمَّة رُوالِأَنْفُ كُم ، إذَا خَعلِي إلَيْكَ أَخُولُ فَوَيْحُهُ وَإِنْ تَابَ فَأَغفر لَهُ . ﴾ يَجْهُ وَ إِنْ غَمَلَ إِلَيْكَ سَهَمَ مُرَّاتِ فِي الْغِيْمِ وَوَجَمَ إِلَيْكَ سَهُمَ مَرَّاتٍ قَائِلاً أَناقِبُ عَاتِيْرِ لَهُ . هِيجَ وَقَالَ الرَّسُلُ لِلرَّبِ زِدَّنَا إِنَّانَا. هِجَهِجٌ قَالَ الرَّبُّ لَوَ كَانَ لَكُم إِيَانُ مِثْلُ حَبِّهِ ٱلْخُرْدَلِ لَكُنَّمُ تَقُولُونَ لِمِذِهِ ٱلتُّونَةِ ٱنْفَلِي وَٱلْفَرِسِي فِي ٱلْجَرِفَطِيمُكُمْ وَ مِنْ مِنْ مِنْكُمْ لَهُ عَبْدُ يَحُرْثُ أَوْرَقِي إِذَا رَجَمْ مِنْ ٱلْخُلُلَ يَقُولُ لَهُ أَدْخُلُ سَرِيعا وَأَتَّكِيا . ويه إلا يَفُولُ لَهُ أَعْدِدُ مَا أَتَمَنَّى وَقَنْطَنَّ وَأَخْلَنِي حَتَّى آكُلُ وَأَشْرَبَ وَيَهُدُ فَإِلَّ أَكُلُ أَنْتَ وَتَشْرَبُ . عَنْ إِنَّ عَلَيْ أَنْ يَشْكُرُ فَإِلَّ ٱلْمَبْدَ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمرَ بِهِ. جِنْ إِلاَ أَنْ أَنْ وَكَذَٰ لِكَ أَنْتُمْ إِذَا فَلَنْمُ جَيِمَ مَا أَرْتُمْ بِوَ تَقُولُوا إِنَّا عَبِدُ بَطَالُونَ إِنَّا فَلَنا مَا كَانَ يَهِ عَلِينا فَدُهُ . عَنْهِ وَفِيا لَمْوَ مُعْلَقُ إِلَى أُورَسُلِمَ أَجْسَازَ فِي وَسَطِ ٱلنَّارَةِ وَٱلْجَلِيلِ . جِنْ وَعَنْدَ دُخُولِهِ إِلَى قَرْيَةِ اسْتَفْبَهُ عَفَرَهُ رَجَالٍ رُصِ وَوَقَعُوا مِنْ يَسِيدِ عِلَيْكِ وَرَقَعُوا أَسُواتُهُمْ قَالِينَ يَا يَسُوعُ ٱلْمُلِيمُ أَرْحَتَا ، عَلَيْكُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ لَمْمُ أَمْضُوا وَأَدُوا ٱلْكَيْنَةَ أَنْفُسَكُمْ وَفَيَا هُمْ ذَاهِبُونَ طَهُرُوا ﴿ الْمُنْكِرُ وَإِنَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ لَمَّا زَأَى أَنَّهُ قَدْ مَرِئَ رَجَعَ نَجَيدُ أَلَفَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ عَالِيمٌ وَمَرْ عَلى وَجْبِهِ عِنْدَ عَدَمَيْهِ شَاكِرًا لَهُ وَكَانَ سَامِرِيًّا . ﴿ وَهُوَ مَا أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَلَيْسَ الْمَشْرَةُ قَدْ طَهْرُوا فَأَيْنَ ٱلنِّسَةُ عِيْنِي أَمْ يُوجَدُ مَنْ يَرْجِعُ لِيُحِدِّدُ أَفْهَ إِلَّا هَذَا ٱلْأَجْنِي . عِيدٍ وَقَالَ لَهُ فَمْ وَأَمْضَ أَنَّ إِيَّاكُ قَدْ خَلَمَكَ . عِنْ قَدْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱللهِ أَجَلَبُهُمْ وَقَالَ إِنَّ مَلْكُونَ ٱللهِ يَأْتِي بَغِيرِ تَرَقُّبِ عِينَ ﴿ وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ هُنَا أَوْ هُنَاكَ لِأَنَّ مَلْكُونَ أَفْهِ فِي دَاخِلُكُمْ . عِنْهِمْ وَقَالَ للتَّلاسِدِ سَتَأْقِ أَيَّامُ تَشْتَهُونَ فيها أَنْ تَرَوْا وَاحدًا مِنْ أَيَّام أَبْنَ ٱلْبَشَر فَلَا تَرَوْنَ . ﴿ إِنَّ إِلَى مَالُ لَكُمْ هُوذَا هُنَاكَ هُوذَا هُنَا فَلا تَذْهُبُوا وَلَا تَتَبَعُوا جَهُمُ لِإِنَّهُ مِثْلَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلْبَادِقَ بِمَا وَرَّآهُ ٱلسَّمَا مَلَمُ إِلَى مَا وَرَأَةَ السُّمَّاءَ كُذَٰلِكَ يُكُونُ آبَنُ ٱلْبَشَرِ فِي يَرْمُهِ . عَنْ وَلَكِنْ بَبْنِي لَهُ أَوْلًا أَنْ يَالُّم كَتِيرًا وَيُرْدَلَ مِنْ هُذَا ٱلْجِيلِ . وَهُمَّا كَأَن فِي أَيُّم فُوح كُذَلِكَ يُكُونُ فِي أَنَّم أَبْنُ ٱلْبَشَرِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْصَكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَرَّوْجُونَ وَلَا وَجُونَ إِلَى يَوْمَ دَخُلَ فُوحُ التَّالُوتَ فَجَاءَ الطُّوقانُ وَأَهْلَكَ ٱلجُبِيعَ . عَيْنِي وَكَاكَانَ فِي أَيَّامِ لُوطٍ فَيْهُمْ كَانُوا يَا كُلُونَ وَيَشْرُنُونَ وَيَشْتَرُونَ وَيَبِينُونَ وَيَبْرِسُونَ وَيَدْلُونَ عِزْجَ وَلَكِن يَوْمَ مَرَجَ لُوطُ مِنْ سَدُومَ أَمْطَرَ أَفَهُ نَادًا وَكُبْرِينًا مِنَ ٱلنَّهَا مَأْهَلَكَ ٱلْجَمِيمَ . جِمْعِينَ كَذَٰإِكَ مِكُونُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي يَظَهَرُ فِيهِ آئَنُ ٱلْبَصَرِ . ﴿ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ عَلَى ٱلسُّطِّح وَأَمْتَنَّهُ فِي ٱلْبَيْتِ فَلا يَبْوَلْ لِيَأْخَذَهَا. وَمَنْ كَانَ فِي ٱلْحَمْلُ فَلا يَرْجِمُ كَدَلِكَ إِلَى وَرَآلِهِ . عِنْهِ تَدَكُّوه أَمْرَأَهُ لُوطٍ . عِنْهِ مَنْ طَلَ أَنْ يُطَلِّسُ تَفْسَهُ يُلكُمُ وَمَنْ أَهْلَكُمَا يُحْيِيهَا . ﴿ وَهُولَ لَكُمْ إِنَّهُ سَكُونَ فِي يَتَكَ ٱلْفَيْلَةِ ٱلْسَانِ فِي فرَاش وَاحِدٍ غَيْوَخَذُ الْوَاحِدُ وَيُتَرَكُ الْآغَرُ . ٢٠٠٤ وَٱنْكَانِ تَطْحَنَـانِ مَمَا فَتُوخَذُ الْوَاحِدَةُ وَتُثَرِّكُ ٱلْأَخْرَى . وَحَشُونُ آثَانِ فِي ٱلْحُسْلِ فَنُوْخَذَ ٱلْوَاحِدُ وَيُعْرَكُ ٱلْآخَرُ .

Digitized by COOSTS

#### سَجُوا أَفْهُ

## أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ

جِمْعِ ثُمُّ دَخَلَ أَرْيَمًا وَٱجْتَازَ فِيهَا ﴿ ٢٢٤ وَإِذَا رَجُلِ أَنَّهُ زُكًّا كَتَانَ رَئِيمًا عَلَى ٱلسَّنَادِينُ وَكَانَ غَيْبًا ﴿ يَهِينَ ﴿ مَطَلَبَ أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ هُوَ وَلَمْ يَسْتَطِعُ مِنَ ٱلْجَيْع لِأَنَّهُ كَانَ تَصِيرُ ٱلْمَامَةِ. عَنْكُ تَصَّدُّمَ مُسْرِهَا وَسَعِدَ إِلَى جُنْزَةٍ لِيَنْظُرُهُ لِأَنَّهُ صَحَانَ مُزْمِنَا أَنْ يَجْنَازَ بِهَا . عَنْ قَلْمًا النُّفِي يُسُوعُ إِلَّى ٱلْمُوسِمِ رَفَّعَ طَرَفَهُ فَرْآهُ فَنَالَ لَهُ يَا رَكُمُا أَشْرِعِ أَزُلُ فَالْيُومَ نَيْنِي لِي أَنْ أَمْكُتْ فِي يَيْكُ . عِنْ فَأَشْرَعَ وَزُلَ وَقَبَلُهُ فَرِحًا . وَ فَي فَلَمَّا رَأَى لَلْمُ يَمُ ذَلِكَ تَذَمُّوا قَائِل بِنَ إِنَّهُ حَلَّ عِند رَجُل غَامِنُ . عَيْنَ كُوَقَتَ رَكًّا وَقَالَ لِلرَّبِ هَا نَفَا يَا رَّبُّ أَعْلِي ٱلْمَاكِينَ نِمْفَ أَمْوَالِي وَإِنْ كُنْتُ قَدْغَبُتْ أَحَدًا فِي شَيْءَ أَرْدُ أَرْبَعَةَ أَصْعَافِ . عَنْ فَالَ لَهُ يَسُومُ الْيُومَ قَدْ حَصَلَ الْخَلَاصُ لِمُغَا ٱلْبَيْتِ لِأَنَّهُ هُو أَيْسًا ٱللَّهُ إِلْهِيمَ عِيْبِهِ لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْبَشَرِ إِنَّا أَتَى لِيَطَلُّ وَيُخْلَصَ مَا قَدْ هَلِكَ . ﴿ إِنَّهِ إِنَّ إِنَّا أَنَّا الْمُعْلَونَ هَذَا زَادَ فَقَالَ مُثَلًا لِلْأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرُبَ مِنْ أُورَشَلِيمَ وَكَانُوا يَظُنُونَ أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ عَنِيدُ أَنْ يَظَهَرَ فِي ٱلْحَالِ كِنْ إِلَّا فَقَالَ . رَجُلُ شَرِيفُ ٱلْجُنْسِ ذَهَبِ إِلَى بَلَدِ بَسِدِ لِيَأْخُذَ لِنَفْ مِ مُلْحَقًا وبَهُودَ والله فَدَمَّا عَشَرَة عَبِيدٍ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ أَمْنَاهُ وَقَالَ لَهُمْ تَاجِرُوا حَتَّى آتِي . وَكَانَ أَهْلُ مَدِينَتِهِ يُغِضُونَهُ فَأَنْفَدُوا فِي إِثْرِهِ رُسُلًا قَالِينَ لَا زُبِدُ أَنْ عِلْكَ عَلِنَا هٰذَا . عِنْ إِلَا أَخَذَ ٱلْكُنَ وَرَجَمَ أَمْرَ أَنْ يُدَى عَبِيدُهُ ٱلَّذِينَ أَعْطَاهُمُ ٱلْعَشْةَ لِيْلُمْ مَا بَنْتَ يَجَارَهُ كُلِ مِنْهُمْ . عِلَيْ فَأَفْيَلُ الْأُولُ وَقَالَ بَاسْيَدُ إِنْ مَنَاكَ فَدُرَجَ عَشَرَةَ أَمْنَادَ . عِنْ قَالَ لَهُ أَحْسَنَتَ أَيْمَا أَنْبُدُ الصَّاعِ فَدُوْجِدْتَ أَمِنًا فِي الْقَلِل فَلَيْكُنْ لَكَ ٱلسُّلْطَانُ عَلَى عَشْرِمُدُنِ. ﴿ يَعَلِّيكُ ثُمَّ جَأَهُ ٱلنَّانِي وَقَالَ مَا سَيِّدُ إِنَّ مَنَاكُ قَدْ كُنَّ خَمَّةً أَمْنَاهِ . عِنْ قَمْ الله لَمْنَا أَيْضًا وَأَنْتَ كُنْ عَلَى خَس مُدُن . وَجَاهُ الْآخَرُ مَثَالَ هُوَذَامَنَاكَ الَّذِي كَانَ عِنْدِي مَوْضُوعًا فِي مِنْدِيلَ عِنْدِي لِأَنَّى خَفْتُ مِنْكَ لِكُونِكَ رُجُلًا فَاسِيا تَأْخُذُ مَا لَمْ تَعْمَ وَتَحْصُدُ مَا لَمْ تَرْدُعْ. ﴿ وَهُم فَمَالَ لَهُ مِنْ فَكَ أَدِينَكَ أَيُّهَا ٱلْمَدُ ٱلشَّرِيدُ قَدْ عَلَمْتَ أَنَّى رَجُلُ قَاسَ آخُذُ مَا لَمْ أَضُمْ وَأَحْمُدُ مَا لَمْ أَذْدَعُ عِنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَا يُلْدَةِ ٱلْمَرْفِ حَتَّى إِذَا قَدِمْتُ أَسْتُوفِيهَا مَعَ رِبِّي . وَكُنِّهُمْ مُ قَالَ الْمَاضِرِينَ خُذُوا مِنْهُ أَنْنَا وَأَعْلُوهُ لِلَّذِي مَمُ ٱلْمَشَرَةُ ٱلأَمْنَاهِ . يُعْطَى فَيَزْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا هُو لَهُ . عَنْ إِنَّ فَلَمَّا أَعْدَاكِي هُولاً، ألْذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمُكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُمْنَا وَأَذْبَعُوهُمْ أَمَايِ . عِنْهِمْ وَلَمَا قَالَ هَذَا تَعَدَّمُ مَاعِدًا إِلَى أُورَشَلِيمَ \* عَلَيْهِ وَإِذْ قَرْبَ مِنْ بَيْتَ فَاجِيَ وَبَيْتَ عَنَا عِنْدَ ٱلْجَبَلِ ٱلسَّى جَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ أَرْسَلَ ٱكْيَنِ مِنَ ٱلتَّلَامِيذِ ﴿ لَيْنَ إِنَّا الْمُمَا إِلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُما وَعَنْدَمَا تَدْخُلَانِهَا تَجِدَانِ جَمْدًا مَرْيُوطًا لَمْ يَرَكُ عَلَيْهِ أَحَدْ مِنَ ٱلنَّاسِ قَطَ أَغَلَاهُ وَأَنَا بِهِ-وَ إِنَّ مَا لَكُما أَحَدُ بِلَاذَا تُحَكِّرُنِهِ تَعُولَانِ لَهُ هُكَذَا إِنَّ ٱلرَّبِّ يَحْسَامُ إِلَيهِ • و الله عَدْهَا ٱلْمُسَلَانِ فَوَجَدًا كَمَّا قَالَ لَمُمَّا وَهِ فِيهِا مُمَّا يَكُلُانِ ٱلْجَمْسَ قَالَ لْمُمَا أَزْبَائِهُ لِمَاذَا تَخْلُونِ الْحَيْسَ عِينَ قَالَا إِنَّ ٱلرَّبِّ يَحَاجُ إِلَيهِ عَلَيْهُمُ أَتَا بِهِ إِلَى يَسُوعَ وَأَنْقَيَا ثِلَيْهُمَاعَتَى ٱلْتَجْسُ وَأَرْكَا يَسُوعَ · ﴿ إِنَّ وَفِيهَا هُوَ سَازُ فَرَشُوا ثِلَيْهُمْ فِي ٱلطُّرِيقِ ، ﴿ ﴿ وَأَلْ قَرْبَ مِنْ مُنْحَدَّرِ جَلِّي ٱلزَّيْونِ طَلِقَ جَمِيعُ جُمُودِ ٱلتَّلامِيــَدُ يْفُرَحُونَ وَيُسَجُّونَ أَقْدَ جَمَوْتِ عَظِيمٍ عَلَى كُلُّ مَا شَاهَدُوا مِنَ ٱلْفُوَّاتِ ﴿ يَعْيَمُ فَالِمِينَ مُبَارَكُ ٱلْمَكُ ٱلآتِي بِلَنْمِ ٱلرَّبِ ٱلنَّالَامُ فِي ٱلنَّهَاءَ وَٱلْجَدْ فِي ٱلْمَلَى. ﴿ يَعْيَجُهُ فَعَالَ لَهُ بَمْضُ ٱلْمَرِيبِينَ مِنْ بَيْنِ ٱلْجَمْمِ يَا مُعِلِّمُ ٱنَّهِرْ تَلامِينَكَ . كَيْنَكِيرُ فَأَجَلَهُمْ قائِلا أَقُولُ لْكُمْ إِنَّهُ إِنْ سُكَّتَ هُولُا أَ صَرَعَتِ ٱلْحَجَارَةُ . وَإِنَّ إِن وَلَا قَرْبَ وَرَأَى ٱلْمَدِينَة بكي عَلَيْهَا قَالُا جِنْ إِلَى الْمِنْ أَنْتِ أَيْمًا فِي يَوْمِكِ هَذَا مَا هُو لِسَلامِكِ لَكِنَّهُ ٱلْآنَ خَيْ عَنْ

Digitated by GOOSIC

صَيَّاكِ . وَيُعْمَ إِنِّهَا سَنَاقِي طَلَكِ أَيَّامُ يُحِيطُ بِكِ فِيهَا أَعْدَاوَكُ بِمِنْرَسَةِ وَيُحْمَرُونَكِ وَوَيَمْتَمِوْنَ عَلِكِ وَلَا يَرْمُونَ فِلِكِ وَلَا يَرْمُونَ فِلِكِ وَلَا يَرْمُونَ فِلِكِ مَنْ مُعَلِّمُ وَمَنْ الْمُلْكِلُ وَلَا يَرْمُونَ فِلِكِ مَنْ مُعَلِّمُ مَنْ مَعْلَى اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُو

### ألفضل العشرفن

وي وَإِذْ كَانَ فِي أَحْدِ الْأَيَّامِ يُلِمُ الصَّفِ فِي الْمَيْكُلِ وَيُبَفِّرُهُمْ أَفْسَلَ عَلَيه رُوْسًا ۗ ٱلْكُنَّةِ وَٱلْكَنَّةِ مُمَّ ٱلشُّيُوخِ ﴿ يَهِمْ وَخَاطَبُوهُ قَائِينَ قُلْ لَنَا بِأَيِّ سُلطانِ تَفْسُلُ هْنَا وَمَن ٱلَّذِي أَعْطَاكُ هَٰذَا ٱلسُّلُطَانَ. ﴿ يَهِ عَاجَابَ يَسُومُ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنَا أَيْمَا أَسْأَلُكُمْ عَنْ كَلِينَةٍ وَاجِدَةٍ فَقُولُوا لِي عِنْ إِلَيْهِ مَسْمُودِيَّةٌ لِيَحْنَا مِنَ السَّاءَ كَانْتَ أَمْ مِنَ النَّاسِ . جِنْعِ فَفَكُّرُوا فِي أَنْفُسِمْ قَالِينَ إِنْ قُطَّا مِنَ ٱلنَّهَا بَقُولُ ظَمَاذَا لَمْ وَمُوا بِهِ عِنْكُمْ وَإِنْ قُلَا مِنَ النَّاسُ يَرْجُنُكُ ٱلصَّفْ جَمِياً لِأَنَّهُمْ مُوقُونَ أِنَّ يُوحَنَّا نَيُّ. كِينِ لِمُ أَبَالِهِا أَنْهُمُ لَا يَلْلُمُونَ مِنْ أَيْنَ هِيَ . كِينِ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأِي سُلِطَانِ أَفْلُ هُذَا . ﴿ يَهِي وَجَعَلَ يَقُولُ قِنْسِ هُذَا ٱلْمُثَلَ . إِنْسَانُ غَرَسَ كُرْماً وَسَلَّمَهُ إِلَى عَلَةٍ وَسَافِرَ زَمَانًا طَوِيلًا . ١٠٠ وَفِي أَوَانِ ٱلْكُرِّ أَدْسَلَ عَبْدًا إِلَى الْمَسَلَّةِ لِنُعلُوهُ مِنْ ثَمْ الْكُرْمِ تَجَلِدُوهُ وَأَنْسَلُوهُ قَارْغًا. ١٤٠٤ فَعَادَ وَأَدْسَلَ عَبِنَا آخَرَ تَجَلُوهُ أَضَا وَأَهَانُوهُ وَأَرْسَالُوهُ فَارَغًا . ﴿ وَأَرْسَلَ مَالِكَا أَخِرَخُوا هُلَا أَضِنا وَأَخْرَجُوهُ . والله وَاللَّهُ مَا الْكُرْمِ مَاذَا أَصَنَّمُ إِنِّي أَرْسِلُ آنِي ٱلْحَيْبِ لَلَّهُمْ إِذَا رَأُوهُ مَا يُوتُهُ. والله عَلَمُ اللهُ السَّلَةُ تَكُرُوا فَهَا بَيْنَهُمْ قَائِينَ هَٰذَا هُوَ الْوَادِثُ قِتْلُهُ حَقَّى بَعِيرَ البراتُ لَنَا. وينه فطر موهُ خَارِجَ ٱلْكُرْمِ وَقَتَّكُوهُ. فَاذَا يَعَلُّ بِهِمْ رَبُّ ٱلْكُرْمِ . علي إنهُ أَلَى فُسُتُ أُولُكَ ٱلسَلَةَ وَيَدْفُمُ ٱلْكُرْمَ إِلَى آخرِينَ وَظَمَّا يَعُوا كَالُوا حَلْتَى أَنْ يَكُونَ ذُلِكَ عَمِينَ فَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ قَا هُوَهُنَا ٱلْحَكُولِ إِنَّ ٱلْحَجَرَ ٱلَّذِي رَفَلَهُ ٱلْبَالُونَ هُوَ مَا ذِرَأَهَا لِلزَّاوِيَّةِ . ١٤٠٤ كُلُّ مَنْ سَعَطَ عَلَى هٰذَا أَتَحَرِ يَتَهَثَمُ وَمَنْ سَعَطَ هُوَعَكَيهِ عِنْهُ . وَهُمَّ فَهُمُّ رُوْسًا ۚ ٱلْكُهَّةِ وَأَلْكَتَهُ أَنْ يُقُوا عَلَيْ ٱلْأَبْدِي فِي فَكَ ٱلنَّاعَة وَلَكِنَهُمْ خَافُوا مِنَ أَلَتْمُ لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّهُ قَالَ هَٰذَا ٱلْتُلَ طَلِيمٌ. عَنْ فَ وَصَدُوهُ وَأَدْسَلُوا إِلَيْ جَوَاسِيسَ يُزَادُونَ أَنَّهُمْ صِدِّيقُونَ كِنَّي يَأْخَذُوهُ بَكِلِمَةٍ فَيْسَلِمُوهُ إِلَّى وِنَّاسَةٍ الْوَالِي وَسُلْطَانِهِ . عِنْ فَا أَلُومُ قَالِمِينَ فَا مُلِمْ قَدْ عَلِمْنَا أَنْكَ بِالسُّوابِ تَكُلُّم وَتُلِمُ وَلَا تَأْخَذُ بَالْوُجُوهِ بَلْ تُعْلَمُ طَرِينَ اللَّهِ بِالْحَقِّ . ﴿ لَا يَكُورُ لَكَ أَنْ نُعْلِي لَكُواجُ مُنْ مَرَ أَمْ لَا. عِنهِ فَعَلَنَ لِكُوهِمْ فَقَالَ لَمْم لِلَذَا تُحْرَبُونِني عِنه أَرُونِي دِيدارًا لِنَ أَلُّ رَهُ وَالْكِنَالَةُ . فَأَجَالُوا وَقَالُوا لِتُنصَرَ . ١٠٠٠ قَالَ لَهُمْ أَوْفُوا مَا لِقَصْرَ لِلْمَرْوَمَا قَدْ إِنَّ اللَّهُ مَنْ مُعْلِمُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ بَكَامَةِ أَمَامَ ٱلثُّمْ وَتَعَبُّوا مِنْ جَوَابِ وَسُكُنُوا . ١٠ ١ وَذَوَا إِلَيْهِ قَوْمُ مِنَ الصَّدُوقَينَ ٱلَّذِينَ مَقُولُونَ مِندَم ٱلْمَيَامَةِ وَسَأَلُوهُ كِيْرِي فَا يُلِنَّ فِامْلَكُمْ كُتُبُ لَنَا مُوسَى إِنْ مَلَتَ لِيَجُلِ أَخْ وَلَهُ ٱمْرَأَةُ وَمَلَتَ عَنْ فَهِي وَلَيْ ظَلَّا خُذَا أَخُوهُ الْمُزَأَةُ وَيُعَمُّ لَنِكُ لِأَحْبُهِ . عَلَيْكُ وَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةِ أَخذَ أَوْلَمُ أَمْرَأَةً وَمَانَ عَنْ غَيْرِ وَلَهِ . جَنِيجٍ فَأَخَذَ ٱلثَّانِي ٱلْمِرَأَةُ وَمَانَ عَنْ غَيْرِ وَلَهِ . جَنَيجٍ ثُمُّ أَخَذَهَا النَّاكِ وَكُذَلِكَ ٱلسُّيَّةُ وَلَمْ يُخْتَفُوا مُنالًا وَمَافُوا عِنْ إِلَى آخِرُ ٱلْكُلِّ مَا تَتُ الْمُرَاةُ . و و المالة لَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ ٱلْمَرَاةُ لِأَنَّ السِّبَّةَ الْخَذُوهَا آمِرَاةً . عِنْ قَالَ لَمْم يَسُوعُ إِنَّ أَنِيَّا لَهُمْ لِمُ أَوْجُونَ وَيَرَّوُّجُونَ عَيْدٌ أَمَّا أَلَيْنَ ٱسْخَمُوا ٱلْمُوذَ بِذَلِك اَلدَّهُمْ ۚ وَمَالْمَامَة مِنْ يَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ فَلا يُزَوْجُونَ وَلَا يَتَرَوَّجُونَ . ﴿ وَلَا يَكُونُ أَنْ عُولًا بَعِدُ لِأَنْهِمْ مُسَاوُونَ الْمَلَاكَةِ وَهُمْ أَبَالًا أَفَهِ لِكُونِهِمْ أَبَالًا أَفْهَامَةِ . عَلَا فَأَعُ أَنَّ الْمُونَى يَغُومُونَ فَقَدُ بَيَّنَهُ مُوسَى عِنْدَ ٱلْمُلْفَةَ إِذْ قَالَ إِنَّ ٱلرَّبُّ هُوَ إِلَّهُ إِرْهِمَ وَإِلَّهُ

### أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِي وَٱلْعِشْرُونَ

المُنظِ وَلَاحَظَ فَرَأَى ٱلْأَغْلِيَّةَ لِلْفُونَ تَقَادِيُّهُمْ فِي الْجَزَانَةِ ﴿ وَرَأَى أَضَا أَرْمَلَةَ سِكِيَّةً قَدْ أَفَّتْ لِهُنَاكَ ظَلَّيْنِ. ﴿ يَهِيْكُمْ فَقَالَ فِي ٱلْحَيْمَةِ أَفُولُ كُلُمْ إِنَّ لَهٰذِهِ ٱلأَرْمَلَةَ اَلْمُنِيرَةَ قَدْ أَلْمُتَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَبِعِ عِيدٍ لِأَنْ جَمِمَ هُوْلِاءَ أَلْمُوا فِي تَمَادِم اللهِ مِسْ فَعَلَ عِنْمَهُمْ وَأَمَّا هَٰذِهِ فَنْ عَوَزَهَا أَلْتُتْ كُلَّ ٱلْمَيْتَ مِ ٱلَّتِي كَانَتْ لَمَّا ، ج ع وَإذ كَانَ بَعْنُ يَقُولُونَ عَن الْمُكُلِّلِ إِنَّهُ مُزَيَّنٌ بِالْحَجَارَةِ الْمُنْتَةِ وَتُحْفِ النَّذُورِ قَالَ ﴿ يَهُ مُنَا أُوهُ قَا يُهِنَ يَامُلِمُ مَنَّى يُكُونُ هَٰذَا وَمَا ٱلْعَلَامَةُ ٱلَّتِي تَكُونُ إِذَا أُوسَكَ أَنْ يْعَ هَذَا . عِنْ قَالَ ٱخْذَرُوا أَنْ تُعَلُّوا لِأَنْ كَثِيرِينَ سَيْأُونَ بِأَسْى قَاعَينَ إِنَّى أَكَا هُو وَالزَّمَانَ قَدِا قُتَرَبَ كَلا تَتَّبُوهُمْ عَلَيْكَ فَإِذَا سَمِئُمْ بِحُرُوبٍ وَمِثَنِ فَلا تَعْزَعُوا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُكُونَ هُذَا أَوَّلَا وَلَكِنْ لَا يُكُونُ الْنَتَهَى فِي ٱلْأَثْرِ. ﴿ يَهِي ۗ حِنْبُ ذِ قَالَ أَمْمُ سَعُوهُ أَمَّهُ عَلَى أَمَّةٍ وَمَلْكُمُ عَلَى مُلْكُمْ عِنْكُمْ وَنُكُونُ زُلَازَلُ شَدِيدَةً فِي أَمَاكِنَ شَقّ وَأُوْمَةُ وَعَامَاتُ وَمُكُونُ مِنَ السُّمَاءَ عَناوفُ وَعَلامَاتُ عَظِيمةً . عَنَيْجٍ وَقَبْلَ هُذَا كُلَّه يُقُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْكُمْ وَيَسْطَعِدُونَكُمْ وَلِسَلِمُونَكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيمِ وَٱلسُّجُونِ وَتُقَادُونَ إِلَى ٱللُّوكِ وَٱلْوَلَاةِ لِأَجْلَ أَسِي جَهِيْتِ فَيُؤُولُ ذَلِكَ لَكُمْ شَهَادَةً. ١٠٠ فَضَوْا فِي فُلُوبِكُمْ أَنْ لَا تُفَكِّرُوا مِنْ قَبْلُ فِيهَا تَحَجُّونَ بِهِ ﴿ إِنَّا كُمَّا أَعْلَيْكُمْ فَمَا وَحَكَمَ لَا يَقْدِرُ جِيعُ مُنَاسِيكُمْ عَلَى مُفَاوَمَتِ وَلا مُنَاقَضَتِهَا . عَنْ اللَّهُ وَسَنْسَلُمُونَ مِنَ الْوَالدينَ وَالْإِخْرُةُ وَالْأَوْابِ وَالْأَصْدِقَاءُ وَيَقْتُلُونَ مِنْكُمْ ﴿ يَنْكُونُ وَتَكُونُونَ مُنْفِينَ مِنَ الْكُلّ مِنْ أَجْلِ أَنْبِي عِلَيْهِ وَلَا يَبْنِكُ مِنْ وَوْسِكُمْ شَمَرَةُ عِنْهِ وَبِعَبْرِكُمْ تَعْتُلُونَ أَنْسكُم، و و و إذا رَأَيْمُ أورَشَلِمَ قَدْ أَحَاطَتْ بِهَا أَلْبُودُ فَأَعْلَمُوا حِينَادِ أَنْ عَرَابَهَا قَد افْتَرَب. و الله عَنْدُ الَّذِينَ فِي ٱلْيُهُودِيُّ وَلَيْرُوا إِلَى ٱلْجَالِ وَٱلَّذِينَ فِي دَاحَلُهَا فَلَيْمُرُمُوا وَٱلَّذِينَ فِي ٱلْبِلَادِ فَلَا يَدْخُلُوهَا عِلَيْهِ لِأَنْ هَذِهِ أَيَّامُ ٱنْتِقَامِ لِكَيْ يَتِمْ كُلُّ مَا كُبّ. جني أُورِلُ إِلْهَالَ وَالْرُضَاتِ فِي رَكْ الْأَيْمِ فَإِنَّهُ سَيَحُونُ صَنَكَ شَدِيدٌ فِي الأَرْضِ وَمُخْطُ عَلَى هٰذَا الشُّمْبِ عِلَيْهِمْ وَيَسْفُطُونَ بِحَدِّ السُّفِ وَلِسْبُونَ إِلَى جِمِيم ٱلْأَمْمِ وَتَدُوسُ ٱلْأَمْمُ أُورَشَلِيمَ إِلَى أَنْ تَيْمُ أَزْمِنَهُ ٱلْأَمْمِ . ﴿ يَجْجِيرٌ وَتُكُونَ عَلامَكُ ۖ فِي النَّمْسِ وَالْقَمْرِ وَالْغُومِ وَعَلَى الْأَرْضِ كُرَّابُ اللَّهُمْ حَيْرَةً مِنْ غِيجِ الْجَرِ وَجَيشانِه كالله وَرَّهُ قَلْ النَّاسُ مِنَ الْحُوفِ وَالْنظادِ مَا يَأْتِي عَلَى ٱلْمَسْكُونَةِ فَإِنَّ فَوَاتِ ٱلسَّهَاوَاتِ تَتَرَعْزَعُ . عَنْهِ وَحِيلَنِهِ يُشاهِدُونَ أَنْ ٱلْبُشْرِ آتَيًا عَلَى سَحَابَةِ بِفُوَّةٍ وَجَلال عَظِيْن. عِنْ وَإِذَا أَخَذُ يَمْ هُذَا فَأَنْصِبُوا وَأَرْفَلُوا رُووسَكُمْ لِأَنَّ فِندَا الْمُ قَرِيبُ . يَنْ يَمْ وَقَالَ هُمْ مَنَادُ النَّوْوا إِنَّى ٱلْتِينَـةِ وَإِلَى سَارِ ٱلأَشْجَارِ ﴿ يَعِيمُ عَانِهَا إِذَا أَوْرَقَتَ عَلِينُمُ أَنَّ ٱلمُنْفَ قَدْ دَنَا ، عِنْهِ كَذَٰلِكَ أَنْمُ إِذَا رَأَيْمُ أَنَّ هَٰذَا وَاقِمُ فَأَعْلَمُوا أَنْ مَلَكُوتَ اللهِ قريبُ . عِنْ اللَّهُ الْمُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لا يُزُولُ هَذَا ٱلْجِيلِ حَقَّى يَكُونَ الْيَهِلْ عِنْ يَلِي السَّهَاءَ وَٱلْأَرْضُ تُولَانِ وَكَلْاِي لَا يَزُولُ . عِنْ الْمَرْسُوا لِأَنْفُكُمْ أَنْ لَا تَصْلَ فُلُولِكُمْ فِي ٱلْحَاتِمَة وَٱلسُّكُو وَٱلْهَمُومِ ٱلْمَاشِيَّةِ قِنْقُهَا عَلَيْكُمْ بَفَتَةً ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ كِيَهُيْ لأَنَّهُ مِثْلُ

أَثْنِي لِمِلِينَ عَلَى جَمِيمِ النَّمُمِينَ عَلَى وَجَهِ الْأَرْضِ كُفِّهَا ﴿ كَانَّتُهُمْ فَاسْمَرُوا وَسَلَّمَا فِي كُلُّ حِبْنِ لِكُنْ تَسْتَاعِلُوا أَنْ تَتَخُوا مِنْ جَمِيمِ هُمُلِهِ الْمُنْتَقُلُو أَنْ تَكُونَ وَأَنْ تَقِيلُوا بَيْقَ يَدَى إِنْنِ الْمُنْسَى جَمْلُ الْأَنْهُونِ ﴿ كُلِيْنِهِ وَكُانَ الشَّمْبُ كُلُّهُمْ يُكُونُونَ إِنَّهِ فِي الْمُمِكُلِ إِنِسَتَقِيلُوهُ الْمُنْسَى جَبْلُ الْأَنْهُونِ ﴿ كُلِيْنِهِ وَكُانَ الشَّمْبُ كُلُهُمْ يُكُونُونَ إِنَّهِ فِي الْمُمِكِلُ إِنْسَتَعِلُوهُ

### ألفَصْلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

وَ وَرُبَ عِيدُ الْعَطِيرِ السِّي الْعَصْمَ الفَصْمَ وَكَانَ دُوْسَا الْكُمَّةِ وَالْكُنَّةُ لِمُسُونَ كَيْفَ يَشْأُونَ يَسُوعَ لَكِنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ مِنَ ٱلشَّمْبِ . ﴿ يَكُمْ فَدَخَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِي يَهُوذَا ٱلْمُلَتَّبِ بِٱلْإِنْخَرِلُوطِيِّ وَهُوَ أَحَدُ ٱلِأَنْنَىٰ عَشَرَ ﴿ إِنَّا فَضَى وَفَاوَضَ رُوْسَا ٱلْكُنَّةِ وَٱلْوَلَاةَ كَنْتُ لِمُلِيمُ ٱلْهِمْ. ﴿ يَهُمْ لَوْمُوا وَعَاهَدُوهُ أَنْ لِمُعُوهُ فِضَّةً كان عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن ا ٱلْقطِيرِ ٱلَّذِي كَانَ يَلْبَنِي أَنْ يُذْبَعَ فِيهِ ٱلْعَصَّعَ عِينَجٍ فَالْسَلَّ بُطِّرُسَ وَيُحَنَّا قَائِلا أَمْضِيا فَأَعِدًا لَنَا ٱلْفَصْحَ لِنَاكُولُ. وَيُعْتِي فَعَالًا لَهُ أَنْنَ زُيدًانَ نُمِدً. وَيَعْلِمُ فَعَالَ لَمَا إِذَا دَخَلْنَا ٱلْمِدِينَهُ لِلْمَاكُمَا رَجُلُ عَاملٌ مَرَّةً مَالْهَ فَأَتْبَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي يَدْخُلُهُ عِينَ وَقُولًا لِرَبِ الْبَيْتِ ٱلْمُلِمُ يَعُولُ لَكَ أَنْ يَكُونُ ٱلْمُزْلُ ٱلَّذِي آحكُلُ فيهِ ٱلْعَمْعَ مَعَ تَلامِيذِي. والله عَلَمْ مُرِيعًا عُرْفَةً كَبِرَةً مَفْرُوسَةً فَأَعَدًا هُنَاكَ. عِنْ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَاكُما قَالَ لْمُمَا وَأَعَدًا ٱلْعَمْعَ . عَلَيْهِ وَلَمَّا كَانْتِ ٱلسَّاعَةُ ٱتَّكَأَ هُوَ وَٱلرُّسُلُ ٱلِأَنْسَا عَمْرَمَةُ عِنْ فَالَ لَهُمْ لَقَدِ الشَّيْتُ مُهُوةً أَنْ آكُلُ هٰذَا الْعَصْعَ مَعْكُمْ قَبْلُ أَنْ أَكَّالًم كُأْسًا وَشُكِّرَ وَقَالَ خُدُوا فَأَفْتَعِمُوا بَيْنَكُمْ إِي إِنَّى فَإِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَشْرَبُ مِنْ تعير الْكُرْمَةِ مَتَّى أَنِي مَلْكُونُ أَفْدِ عَلَيْ وَأَخَذَ خُزًا وَشُكَّرٌ وَكُمْر وأَعْطَاهُمْ مَّا يُلا هٰذَا هُوَ جَسَدِي ٱلَّذِي يُبَدِّلُ لِأَخْلِكُمْ ﴿ إِسْنُوا هٰذَا لِذِكْرِي . عِنْ وَكَذَلِكَ ٱلْكَأْمَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَثَاءَ قَائِلًا هٰذِه هِيَ ٱلْكَأْمُ ٱلْمَهْدُ ٱلْجِدِيدُ بِدَي ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَخِلُكُمْ . كَيْنِيْ وَمَمْ ذَٰلِكَ فَهَا إِنَّ بِدَ ٱلَّذِي يُسْلِمْنِي مَعِي عَلَى ٱلْمَائِنَةِ كَيْنِهُ وَٱنْ ٱلْبَصْرِ مَاضِ كَمَا هُوَ عَدُودُ وَلَكِن ٱلْوَيْلُ لَذَٰ لِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي يُسْلَمُهُ . ٢٢٤ فَطَعَوُا سَأَلُونَ مَعْهُمْ بَعْنَا مَنْ كَانْ مِنْهُمْ مُرْمِماً أَنْ يَفْسَلُ ذَٰلِكَ • عَلَيْهِ وَوَقَتْ يَيْنُمْ عَادَلَةً فِي أَيْمُ يُحْسَبُ ٱلْأَكْثِرَ . ﴿ يَهِ إِلَى مَالَ لَهُمْ إِنَّ مَلُوكَ ٱلْأَمْمِ يَسُودُونَهُمْ وَٱلْمُسْلِطِينَ عَلَيْهِمْ يُدِعُونَ نُحْسِينِ . يُمَالِيكِمْ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَسَّمُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لِيكُن ٱلْأَكْبَرُ فيكُمْ كَالأَسْفَر وَٱلَّذِي يَعْدُمُ كَالَّذِي يَخْدُمُ . يَكِيْ إِنَّ مَنْ أَكْبَرُ ٱلْمُتَّكِي أَمِرَ ٱلَّذِي يَخْدُمُ أَ لَيْسَ ٱلمَنْحِيُّ. مَّأَنَا فِي وَسُطِكُمْ كَالَّذِي يَخَدُمُ . عِنْهِ وَأَنْتُمْ الَّذِينَ تَنَبُّمْ مَعِي فِي تَجَارِ بِي عِنْهِ قَأَنا أَعَالُكُمُ ٱلْمُلْكُونَ كُمَّا أَعَدُهُ لِي أَنِي ﴿ إِنَّا كُلُوا وَتَشْرُبُوا غَلَى مَائِدَتِي فِي مَلَكُونِي وَتَغْلِمُواْ عَلَى كَرَامِي تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ أَلِا ثَتَى عَشَرَ ، يَنْ يَكُمُ وَقَالَ ٱلرَّبْ عِمَانَ بِمُعَانُ هُوَذَا الشَّيْطَانُ سَأَلَ أَنْ يُتَرَبِّكُمْ مِثَلَ الْخِطَةِ ﴿ إِيْرَا كُنِّي صَلَّيْتُ مِنْ أَجِك لِلَّا يَفْصُ إِيَالُكَ وَأَنْتَ مَتَى رَجَعْتُ مُنْبِتُ إِخْوَلَكَ. ﴿ يَهِمُ كُمَّالَ لَهُ مَارَثُ أَنَا مُسْتَعِدُ أَنْ أَمْسِيَ مَعَكَ إِلَى ٱلسِّجْنِ وَإِلَى ٱلمُوْتِ جِهِيْجٍ قَالَ إِنِّي أَقُولَ لَكَ مَا يُعْلَشُ إِنَّهُ لَا يَصِيحُ ٱلدِّيكُ ٱلْيَوْمَ حَتَّى تُشْكِرَ كَلاتَ مَرَّاتٍ أَنْكَ تَمْرِفْنِي . ثُمَّ قالَ لَمْمْ جِيزِجِجْ لِمَّا أَرْسَلْتُكُمْ بِلاَ كِيسِ وَلَا مِزْوَدٍ وَلَا حِذَآهَ هَلْ أَعْوَزَكُمْ شَيْءٌ. ﴿ لِلَّهِ ۚ فَالْوالَا . فَقَالَ لَمْم أَمَّا الْأَنْ فَمَّن لَهُ كِيسٌ فَلَيَا خَذَهُ وَكُمَّا لِكَ مَنْ لَهُ مِرْوَدُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَلَيم قُوْبَهُ وَيَشْتَرِ سَيْنًا ، ﴿ إِنَّ إِنَّا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ مِنْنِي أَنْ يَتِمْ فِي أَيْمَا هٰذَا ٱلْمُحْتُوبُ أَنْ قَدْ أَحْمِي مَ ٱلأُنْهَ لِأَنَّ مَا يَخْتَمَنُّ فِي آخَذُ فِي ٱلتَّهُمِ ﴿ يَرْبُهُمْ فَقَالُوا يَا رَبُّ إِنَّ هُمُنَا سَيقين فَقَالَ لَهُمْ يَكِنِي وَ كَلِيْتُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ وَمَضَى عَلَى عَادَتِهِ إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْوُنِ وَتَبِعَهُ ٱلتَّلامِيذُ. جِيْنِي طَمَا أَنْتَهَى إِلَى ٱلْمُكَانِوقَالَ لَهُمْ صَلُّوا لِلَّهُ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِيَةِ . وَإِنْ ثُمَّ قَصَلَ عَهُمْ نَحُورَمْنَةِ حَجَرٍ وَخَرَّعَلَى رَكْبَتَهُ وَصَلَّى كَا يُكِيَّا قَالِلًا فِا أَبْتِ إِنْ شِلْتَ فَأَجْزَعَنَى هُذِهِ ٱلكَأْسُ لَكِنَ لَا تَكُنَّ مَسْلِتَي بَلْ مَسْلِتُكَ . وَكُنَّ إِلَى اللَّهُ مِن ٱلمَّمَالَةُ مِن ٱلمَّمَالَةُ

Digitated by Google

يُشَدِّدُهُ . وَلَمَّا أَخَذَ فِي ٱلتَّزَاعِ أَطَالَ فِي ٱلسَّلَامِ ﴿ وَمَالَا عَرَفُهُ كُمُّعَلِّرَاتِ دَم نَاذَلَةً عَلَى الْأَرْضِ. عَنْ مُمَّ مَّامَّ مِنَ الصَّلاةِ وَجَاةً إِلَّى تَلاصِيلِهِ فَوَجَدُهُمْ نِيَامًا مِنَ أَلْزُنو و الله عَمَّالَ لَمْمُ مَا بَالْكُمْ مَا يُمِنَ تُومُوا فَصَلُّوا لِثَلا تَدَخُلُوا فِي تَجْرِيَةٍ ، المُعِيمَةِ وَفِيها هُو يَكُمُمُ إِذَا نِجِمْ يَقَدُوهُمُ أَلْسَنَى يَهُوذَا أَحَدُ ٱلأَثْنَى عَشَرَ فَدَنَّا مِنْ بَسُوعَ لِلْفَإِلْهُ. عِينَ عَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا يُهُودَا أَيْفَتِهُ تُسْلِمُ آئِنَ أَلْبَشَرٍ . عَنْ لِللهُ مَنْ أَدَى أَلْنِينَ خَوْلَهُ مَا سَخِدُتُ قَالُوالَهُ لِارْبُ أَنْضُرِبُ بِالسِّيْدِ عِنْ وَضَرَبَ أَحَدُهُمْ عَبْدَ وَيْس ٱلْكَيْنَةِ فَعْلَمَ أَذْنَهُ ٱلْمِنْيَ . عِنْهِ مَا جَابَ يَسُوعُ وَقَالَ قِنُوا لَا تَزِيدُوا . ثُمُّ لَسَ أَذْنَهُ فأترأُهُ . والمناع الله والمناع على الله من الموساء الكانة والا ألميكل والمناوخ كَانَا عَرَجْتُمْ إِلَى لِعَنْ بِسُيُونِ وَعِمِي . عَنْهِ إِنِّيكُمْ الْ يَوْمُ كُنْتُ مَكُمْ فِي ٱلْمُكِلُّ وَمَ غَدُواعَيْ أَنْدِيكُمْ وَلَكِنْ هٰذِه سَاعَتُكُمْ وَهٰذَا سُلطَانُ ٱلظُّلَةِ • عَنْهُ فَعَسُوا عَلَيْهِ وَقَادُوهُ إِلَى بَيْتِ وَيْسِ ٱلْكُهَّةِ وَكَانَ بُطُرُسُ يَنْبُهُ مِنْ بَعِيدٍ ، عِينَ وَأَضْرَمُوا نَادًا فِي وَسَطِ ٱلدَّادِ وَجَلَّمُوا حَوْلَمَا تَجَلَّلَ بُطَرُسُ فِيَا بَيْتُمْ . عَلَيْ فَرَأَتُهُ جَادِيَّةٌ جَالِسًا عِنْدَ ٱلشُّوهُ فَتُمْرَّسَتْ فِيهِ ثُمُّ قَالَتْ إِنَّ هَنَا أَيضًا كَانَ مَنهُ. عِنْ الصَّرَهُ كَا للا عَالْرَاةُ إِنِّي لَسْتُ أَغْرِفُهُ ، عِنْهِ وَبَعْدَ قَلِل رَآهُ آخَرُ فَقَالَ أَنْ أَيْنَا مِنْهُم . فَال بُطِرْسُ يَا دَجُلُ أَنَا لَسَتُ مِنهُمْ . عِنْ وَبَعْدَ غَمِّوسَاعَةِ أَكُدَ عَلَيْهِ آخُرُ فَا يَلا فِي ٱلْحَيْفَةِ هٰذَا أَيْمَا كَانَ مَمَهُ فَإِنَّهُ حَلِيلٌ \* ﴿ يَعْلِمُ فَقَالَ بُطِرُسُ يَا رَجُلُ لَا أَدْرِي مَا تَغُولُ . وَفِي ٱلْمَالِ نَيْنًا هُوَ نِيْكُلُمْ صَاحَ الدِّيكُ ﷺ فَٱلثَّفَ ٱلرَّبُّ وَنَظَرَ إِلَى بُطُرُسَ فَنَذَكُمْ بُطُولُ مُ كَلَامً ٱلرَّبِّ إِذْ قَالَ إِنَّكَ قَالَ أَنْ يَسِيعَ ٱلدِّيكُ تُنكُرُنِي لَلاث مَرَّاتِ. عِنْ فَرَجَ بُطْرُسُ إِلَى خَارِجِ وَبُكَى بُكَا مُرًا . عَنْ فَكَانَ ٱلرَّبَالُ ٱلَّذِينَ فَبَضُوا عَلَيْهِ يَهِزَأُونَ بِهِ وَيَضْرِلُونَهُ ١٤٠٤ وَعَطَوْهُ وَطَعُوا لِطَلُونَهُ وَيَسْأَلُونَهُ قَالِمَينَ تَلْبًأ مَن أَلَّذِي صَرَبَكَ . عِنْهِ وَأَشَيَاهُ أَخِرُ كَنْمِوا مُكَانُوا يَقُولُونَهَا عَلْبِ مُحْتَفِينَ . عَنْهِ وَأَلَّ كَانَ ٱلنَّهَارُ ٱخْتِمَ شُيُوخُ ٱلشَّعْبِ وَرُوسًا ۗ ٱلْكُنَّةِ وَٱلْكُنَّةِ ٱ وَأَحْضَرُوهُ إِلَّ عَفِلهم وقالوا إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْسِيعَ فَقُلْ لَنَا ۚ بَيْنِيجَ فَقَالَ لَهُمْ إِنْ فَتُنْ لَكُمْ لَا فُولِمُونَ كَيْنَكِمْ وَإِنْ سَا أَتُكُمُ لَا تُحِيُّو فِي وَلَا تُعَلِيْهُ فِي عِلَيْهِ وَلَكِن مِنَ ٱلْآنَ يَكُونُ ٱبْ ٱلْبَشَر جَالِسًا عَن يِمِن فُدَدَةِ أَفْهِ. ﴿ وَهِنْ مُثَالَ ٱلْجَبِيعُ أَفَأَنَ آئِنُ أَثْهِ. فَقَالَ لَهُمْ أَثْمُ تَقُولُونَ إِنِّي أَقَا هُوَ. وَإِنَّ فِمَا لُوا مَا حَاجَتُنَا إِلَى شَهَادَةِ إِنَّا قَدْ يَمِنَّا مِنْ فَهِ

### أَلْفَصَلُ الثَّالِثُ وَالْعَشْرُونَ

عَيْدٌ فَتَامَ نَعِيمُ جُهُورِهِمْ وَمَضَوَا بِهِ إِلَى بِيلاطُسَ عَلَيْكُمْ وَطَيْعُوا يَشْكُونَهُ قائِلِينَ إِنَّا وَجَدْنَا هٰذَا يُفْسِدُ أَمَّنَا وَيَمْنُمُ مِنْ أَذَاهَ الْجُزْيَةِ لَقَيْصَرَ وَيَدِّي أَنَّهُ هُوَ ٱلْسِيمُ ٱلمَكُ • و الله المنالة بالطلس والمعمل أنت ملك اليود. فأجابه والع أنت فلت. المسيح فقال بِلاطُنُ لِرُوْسَادَ ٱلْكُمَّنَةِ وَ لِلْمُنوعِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ عَلَى هَذَا ٱلرَّجُلِ عِنَّهُ . عَيْنِي أَفَوْ اوَالْوا إِنَّهُ لِعَتِمُ الشُّمْ إِذْ لِيلَمُ فِي الْيَهُودِيَّةِ كُلِّهَا مُبْتَدِنًا مِنَ الْجِلِيلُ إِلَى هُمَّا . عَلَيْحِ ظَمَّا بَعَ بِيلَاطُنُ ذِكْرٌ ٱلْجَلِيلِ سَــاً لَ هَلِ ٱلرُّجُلُ خِلِيلٍي \* ﷺ وَأَلَّا عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ إِيَالَةِ هِيرُودُسَ أَرْسَلُهُ إِلَى هِيرُودُسَ وَكَانَ فِي يَلْكَ ٱلْأَيَّامِ فِي أُورَشَلِيمَ. ﴿ يَهِ فِي ظَمَّارَأَى هِيرُودُسُ يَسُوعَ فَرِحَ جِدًّا لِأَنَّهُ مِنْ زَمَانِ طَوِيلِكَانَ يَشْتَهِي أَنْ تَزَاهُ لِسَهَاءِ عَهُ أَشْياتَ كَثِيرَةً وَيَرْجُو أَنْ شَايِنَ آمَّ صَنْمُهَا. يَنْ فَسَأَلُهُ بَكُلُمْ كَثِيرِ فَلَمْ نُجَهُ بِنَيْءٍ • وَيُونِ وَكُانَ رُوْسَاةَ ٱلْكَيْنَةِ وَٱلْكُتَّيَةَ وَاقْتَمِينَ يَشْكُونَهُ لَهَاجَةٍ عِلَيْنِ فَلْزُدَرَاهُ هِيرُودُسُ مَّمْ جُنُودِهِ وَهَزَأَ بِهِ وَأَلْبَسَهُ قُوْبًا لَامِنا وَرَدُّهُ إِلَى بِيلَاطُسَ . ١٠٠٠ وَقَصَادَقَ هيرُودُسُ وَ إِلَا أُسُ فِي دَالِكَ أَلْيُوم وَقَدْ كَانًا مِنْ قَبْلُ مُتَمَادِيْنِ ، كَانَيْج فَدَعَا بِلاطُسُ رُوسًا ٱلْكَهَاةِ وَٱلْمُظَمَّاةَ وَالشَّفَ جِيَالِيجِ وَقَالَ لَهُمْ قَدْ قَدَّمَتْمْ إِلَى هَٰذَا ٱلرَّجُلَ كَأَنَّهُ يَفْقُ ٱلشَّفْ وَهَا أَنَا قَدْ مُعَمِينَهُ أَمَامِكُمْ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى هٰذَا ٱلرَّجُلُ عِنَّةً ثِمَا تَشْكُونُهُ بِهِ عَيْنِيكُمْ وَلَا هروولس أينا لِأنِّي أَرْسَلْتُكُمْ إِلَيْهِ وَهُودَالَمْ يُعِنَعْ بِوشَيْ مِن حُكُم ٱلْوتِ. عَلَيْهِ فأنَّا أَوْدَابُهُ وَأَطْلُفُهُ . يَثَنِي وَكَانَ لَا بَدَّلَهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهُمْ فِي كُلِّ عِيدٍ رَجُلًا بَرَ إِلَي فَصَاحُوا

كُلُهُمْ جُلَّةً فَا يُلِينَ أَرْفَعُ هُـذًا وَأَطْلِقَ لَنَا يَرَأَ أَبًّا . ﴿ يَوْلِيكِ وَكَانَ ذَاكَ قَدْ أَلْقَ فِي ٱلْمِعِن لِأَجْلِ فَنَهُ حَدَّثَتَ بِي ٱلْمَدِيَةِ وَقَالٍ · ﴿ يَمْ يَكِ فَنَادَاهُمْ بِلِلْأَطْسُ مَرَّةً أَخْرَى وَهُو يُمِيذً أَنْ يُطِلنَ يَسُوعَ. يَهِيْ فَصَرَخُوا قَائِينَ أَصْلِهُ أَصْلِهُ . يَجْزِينِ قَالَ لَمْمَ رُوَّ فَاللَّهُ وَأَيُّ شَرٍّ مَنْغَ هُذَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ عِلَّةً لِلْمَوْتِ فَانَا أَوْدِّهُ وَأَطْلِفُهُ . عَلَي فَأَكُوا عَلَيْهِ إِنْسُوَاتِ عَالِيَةٍ طَالِبِينَ أَنْ يُصِلِّبَ وَأَشْتَدَّتْ أَصْوَاتُهُمْ . عَلَيْهِ عَكُمُ بِالْطُسُ أَنْ يُمْرِي مَطْلَبُهُمْ عِنْ ﴿ فَأَطْلَقَ أَمُّ ٱلَّذِي طَلَبُوهُ ذَاكَ ٱلَّذِي أَنْقِي فِي السِّمْنِ لِأَجل فِنَةِ وَقَدْلِ وَأَسْلَمَ يَسُوعَ لِإِرَادَتِهِمْ . عِلَيْهِ وَتَيْمَا هُمْ مُنْطَلِّوْنَ بِهِ أَسْكُوا بِحَانَ رَجُلا مَيْرَوَانِيًّا كَانَ آتِيَا مِنَ ٱلْحَسَلُ وَجَمَّوا عَلَيْهِ ٱلصَّلِبَ يَجْمِلُهُ خَلَفَ يَسُومَ • وَكَانَ بَيْمُهُ جُهُورُ كَتِيرٌ مِنَ الشَّبِ وَالْبِأَ وَ الْمَوَاتِي كُنَّ يَالَمُنَ وَأَثْنَ مَلْهِ و المنتق بَسُوعُ إلَيْنَ وَقَالَ مَا بَنَاتِ أُورَشَلِيمَ لَا تُكِينَ عَلَى بَل أَجْكِينَ عَلَى الم أَنْفُكُنْ وَعَلَى يَفِيكُنَّ ١ ١٨ مِنْ إِنَّهَا تَأْتِي أَيَّامُ يُقَالَ فِيهَا مُوْفِي فَعَوَافِر وَالْطُود أَلِي لَمْ تَلِدْ وَالنَّدِي أَلِي لَمْ زُسِعْ ، عَنْهِ عِنْدِيْدِ يَبْتَدِبُونَ يَفُولُونَ فِلْمِكَ اسْفُعَى عَلَيْنَا وَالِلْآحَكَامِ عَلِينًا ﴿ يَهِمُ إِنْ كَانُوا مَنْفُوا هُذًا بِٱللَّودِ ٱلرَّهُ فَلَذَا يَكُونُ بِالْكِانِسِ وَ عِينِهِ وَأَتِيَ مَمُهُ لِمَ مَرَيْنِ عُرِمَيْنِ لِنُعْتَلا . عَنْ وَأَلْ بَشُوا إِلَى ٱلْمُكَانِ ٱلسُّمَّى ٱلْجُصِّمَة صَلَّوهُ هَالَكَ هُوَ وَٱلْجُرْمَيْنِ أَحَدَهَا عَنِ ٱلْيَعِينِ وَٱلْآخَرَ عَنِ ٱلْيَسَادِ. عِنْ إِنَّ اللَّهِ مُنْ إِنَّا أَبْتِ اَغْيَرْ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَايْدُدُونَ مَا يَعْدُلُونَ - وَآفُسَمُوا ثِيَا لِهُ يَيْتُهُمْ وَالْمَرْعُوا عَلَيْهَا . وَ وَكَانَ الشَّبُ وَاقِفِينَ يَظُرُونَ وَالرُّوسَاءَ يَحْرُونَ مِنْ مَهُمُ قَايِلَيْنَ قَدْ خَلْصَ آخَرِينَ فَلَيْخَلِصْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ هُوَمَسِيمَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْتَارَ ، ﴿ ﴿ وَكَانَ الْجُنْدُ أَصْنَا يَهْزَأُونَ بِهِ مُشْلِينَ إِلَيْهِ وَمُفَدِّمِينَ لَهُ خَلَّا عِنْكُ وَقَائِمِينَ إِنْ كُنتَ أَتَ مَكَ ٱلْيَهُودِ فَخَلَصْ تَفْسَكَ . عِنْ وَحَكَانَ عُنُوانٌ فَوْقَهُ مُكُنُونًا بِالْحُرُوفِ ٱلْوَكَانَةِ وَاللَّا يَنْيَةِ وَالْمَرْائِيَّةِ هَٰذَا هُوَ مَكُ أَلَيْهُودٍ . عَنْ اللَّهُ وَكَانَ أَحَدُ ٱلْخُرِمَيْن ٱلْمَالُومَيْن يُجِدِّفُ عَلَيْهِ قَايَلًا إِن كُنْتَ أَنْتَ ٱلْسِيعَ غَلِيلٌ نَفْسَكَ وَإِنَّا لَا يَحْجُهُ فَأَجَابَ ٱلآخُرُ وَٱلْنَهُرَهُ قَائِلًا أَمَا تَخْفَى أَهُمْ وَأَنْتَ مُشَكِّركُ فِي هٰذَا الصَّاس . ويهج أَمَا تَحْنُ فَعَدْل لِأَنَّا نِلْنَا مَا تَسْتَوْجِبُهُ أَعَالُنَا وَأَمَّا هَذَا فَلَمْ يَعْتَعْ شَيًّا مِنَ ٱلسُّوء. ﴿ يَهِي خُ قَالَ لَبُسُوعً يَا رَبُ أَذَكُمْ نِي مَنَى جِئْتَ فِي مَلْكُونِكَ . عَنْ إِلَّ فَمَالَ لَهُ يَسُوعُ أَخْقَ أَفُولَ لَكَ إِنَّكَ ٱلْوَمَ ثَكُونُ مَنِي فِي ٱلْفِرْدُوسِ • عِلْمَا وَكَانَ خَوْ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ عَمَدَتَ ظُلْمَةُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى السَّاعَةِ التَّاسِمَةِ عِينَتِي وَأَخْلَمَتِ الشَّمْرُ وَآنْفَقَ حِجَابُ الْمُسكل مِنْ وَسَعِلِهِ . ١٤٣٤ وَنَادَى يُسُوعُ بِعَوْنِ عَظِيمٍ فَدَا لِلَّا مَا أَبَتِ فِي يَدَيْكَ أَسْوَدِمُ رُومِي . وَلَمْ قَالَ هٰذَا أَسْلَمَ ٱلرُّوحَ . عِنْ فَلْمَا رَأَى فَايْدُ ٱلْمِثْةِ مَا حَدَثَ تَجِدَا فَهُ قَا يَكُو فِي الْمَيْعَةِ كَانَ هٰذَا ٱلرُّبُلُ سِدِّينًا عِنْهُ وَكُلُّ ٱلْبُوعِ ٱلَّذِينَ كَانُواعْتِسِينَ عَلَى هٰذَا ٱلْمُنْظَرِ لَمَّا عَانِيُوا مَا حَدَثَ رَجَمُوا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صُدُورَهُمْ . عَيْدٍ وَكَانَ جَيمُ مَعَادِفِ وَالْسَانَ الْقُوالِي تَبْنَهُ مِنَ ٱلْجِلِسِلِ وَاقِفِينَ مِن بَعِيدٍ يَظْرُونَ ذَٰلِكَ . عَلَيْ وَإِذَا يرَجُل أَنُّهُ يُوسُفُ وَهُو مُشِيرٌ سَاجٍ صِدِينٌ جِيمِي وَأَ يَكُنْ مُوافِقًا لِأَلِيمٍ وَعَلَيمَ وَكَانَ مِنَ ٱلرَّامَةِ مَدِينَةِ ٱلْيُهُودِ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يَنْتَطِرُ مَلَكُوتَ ٱللهِ . ٢٠٠٠ هُذَا ذَمَا إلَى بِيلاطُسَ وَسَأَلُهُ جَسَدَ يَسُوعَ عِنْ وَأَنْلَهُ وَقَهُ فِي كَتَّانٍ وَوَصَمَهُ فِي فَيْرِ مَفْوتٍ كَمْ يكُنْ قَدْ وُضِمَ فِيهِ أَحَدْ ، وَهُمْ وَكَانَ يَوْمُ ٱلتَّبِيثِ وَقَدْ أَخَذَ ٱلسَّبْتُ يَلُومُ . وَهَا وَكَانَت ٱلْشِئَا ٱلْمُوَآنِي أَتَيْنَ مَمَهُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ يَنْبَعْنَ فَأَجَرْنَ ٱلْمُبَرَّ وَكُفْ وَضِعَ فِيهِ جَسَمُهُ المُنْ أَمْ رَجَعْنَ وَأَعْدَدْنَ حَنُوطاً وَأَطْبَابًا وَفِي ٱلسُّبْتِ قَرَّدْنَ عَلَى حَسَبِ ٱلْوَمِيْتِ

## ألفصل الرابغ والعيشرون

يهيه وبي أول الأشرع باكرًا جِدًا أَتَنْ إِلَى الْعَبِي وَهُنَّ مُعَيِّلَنَ الْمُوطَ الْهِيَ الْمُدَدُّةُ لِمِنْ عَلَيْهِ الْمُعْرِاتُ عَنِ الْقَبْنِ عَنِهِ فَدَّ كُلِّنَ فَلَمْ مِجِنْنَ جَنَّهُ الْرِبْرِيْدُوعَ مِنْ اللهِ عَنْهُمُ مُعْرِاتُ فِي ذَلِكَ إِذَا يَبْأَلِمِنْ قَدْ وَقَفَا عِنْهُمُنْ بِلِبِسِ ثَانِ هِنِهِ وَإِذْ كُنَّ غَايِفًاتِ وَتُكُنِّنُ وَمُوعَمِّنُ إِلَى الْأَوْضِ قَالَا لَمُنْ إِلَقَا

Digitimad by GOONE

بِمَن عَظِيمٍ. عَلِينٍ وَكَانُوا كُلُّ حِينٍ فِي الْمُكِلِّ لِسَجْونَ اللَّهَ وَيُبَادِ كُونَهُ آلِين

# ٳڹٛڮؙۣؽڵڔٙڹؘؾؘؚٵؽۺؙڣۼڶڵؚۧؽۑڿ ڶؚڷڡؚٙۮؚڽۺڵڽٷؘڿڹؙٚٵ

### ألفضل الأوك

وي البدوكان الكليمة والكليمة كان عِندافة وكان الكليمة الله - ويه منا كَانَ فِي ٱلْبَدْ، عِندَ اللهِ . عِن كُلُّ بِهِ كُونَ وَبَنْيُوهِ لَمْ يُكُونَ شَيْءٌ بِمَّا كُونَ. كله عَلَمْ الْمُنَاةُ وَالْمُنَاةُ كَانَتْ فُورَ النَّاسِ عَنْ وَالنُّورُ يُسْيِ فِي الطَّلْسَةِ وَالظُّلْمَةُ لَمْ تُعْدِكُهُ . وَهِي كَانَ رَجُلُ مُرْسَلُ مِنَ أَعْلِهِ أَنُّهُ فِيحَنَّا فِي الْعَلَا لِيّة المُشْهَادَةِ لِكُنِي يَشْهَدُ لِلنُّورِ مَتَى يُؤْمِنَ ٱلْجَبِيعُ عَلَى يَلِيدِ . عَنْهُ لَمُ يَكُنْ هُوَ ٱلنُّورَ بَلْ كَانَ لِيَشْهَدُ لِلنَّودِ • ﴿ ﴿ كَانَ النُّودُ الْحَشِيقُ الَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانِ آتِ إِلَى الْمَالَم و الله عَلَى إِنَّهُ مَا لَمَا لَم وَالْمَالَم بِهِ كُونَ وَالْمَالَمُ لَمْ يَرْفُهُ . وَإِنَّا إِنَّى إِلَى خَاصَّتِه وَمَاسَهُ لَمْ تَمْلِهُ عَلَيْهِ فَأَمَّا كُولُ ٱلَّذِينَ عَلِوهُ فَاعْطَى لَهُمْ سُلطَانًا أَنْ يَكُونُوا أَبَّلَهُ اللهِ لِلَّذِينَ يُؤْمُنُونَ بَالْهِ عِلَيْهِمُ الَّذِينَ لا مِنْ دَمِ وَلا مِنْ مَشِيسًةٍ خَمْرٍ وَلَا مِنْ مَشِيلًةٍ رَجُلِ لَكِنَ مِنَ اللهِ وَلدُوا . ١٤٢٥ وَالْكِلمَةُ صَارَجَمَدًا وَحَلَّ فِينَا وَقَدْ أَبْصَرْنَا عَبْدَهُ عَدْ وَحِيدٍ مِنَ ٱلْآبِ عَلُوا نِمْنَةً وَحَتًّا . ١٤٠٠ وَيُحَنًّا شَهِدَ لَهُ وَصَرَحَ قَائِلا هَذَا هُوّ ٱلَّذِي ظُلْتُ عَنْهُ إِنَّ الَّذِي إِلَيْ بَسْدِي قَدْ جُسِلَ مَنِي لِأَنَّهُ أَقْدُمُ مِنِي عَلَيْكِ وَمِن ٱسْكَرْتِهِ غَن كُفًّا أَخَذَ نَا وَسَنَةً مَكَانَ نِسْنَةٍ. عِنْ لِأَنَّ النَّامُوسَ أَعْلَى بُوسَى وأَمَّا النَّهُ فَالْمَقُ فَيَسُوعَ الْمِيعِ حَمَلًا • عِنْهِ أَمْدُ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ قَطَّ الْإِنْ ٱلْوَحِيدُ ٱلَّذِي فِي حضن اللُّبُ هُوَ أَخْبَرَ . عِنْ وَهٰذِه هِي شَهادَة أيرَحَنَّا إِذْ أَرْسَلَ ٱلْيَهُودُ مِنْ أُورَشَلِم كَنَهُ وَلَاوِيْدِينَ لِيَسْأَلُوهُ مَنْ أَنْتَ كِينِهِمْ فَأَعَرَفَ وَلَمْ يَكُو وَأَعْرَفَ إِنِّي لَسْتُ أَنْسِعِ. و الله عَمَا أَنُوهُ إِذَنَ مَلَذَا أَبِيلًا أَنْتَ فَقَالَ لَنْتُ إِيَّاهُ . أَفْعَيُ أَنْتَ أَجَابَ كَلَّا، و الله عَنْ أَنْتَ لِمُرْدُ أَشْرُوا لِهُ عَلَى الَّذِينَ أَرْسَاٰهِ نَا مَاذَا تَقُولُ عَنْ نَفْسَكَ . كِنْ عَالَ أَنَا صَوْتُ صَادِح فِي ٱلْبَرَّةِ قَوْمُوا طَرِينَ ٱلزَّبِّ كَمَا قَالَ أَصْلَا ٱلَّتِيُّ. كان الْمُسَلُونَ مِنَ آفَرَ يستينَ كَيْنِ فَسَأَلُوهُ وَقَالُوا لَهُ فَلِمَ تُسَهَّدُ إِنْ كُنَّتَ لَـنتَ ٱلْسِيعَ وَلَا إِبِلِيَّا وَلَا ٱلنِّيءَ . ﴿ يَزِيجِ أَجَابَهُم يُوحَنَّا وَقَالَ أَنَا أَعْدُ بِٱلْسَاءُ وَلَكِنَّ بَيْنَكُمْ مَنْ لَسُنْمُ تَرُفُونَهُ ﴿ يَهِمُ الَّذِي إِلَى بَعْدِي وَقَدْ حِعلَ قَبْلِي ٱلَّذِي أَ فا لَا أَسْتَحَقُّ أَنْ أَخُلُ سَيْرَ حُلْآلَهِ . وَيَهِمُ وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي بَيْتَ عَنْيَا فِي عِبْرِ ٱلْأَزْدَنَ حَيث كَانَ يُوحَنَّا يُمَمَّدُهُ عِيْهِ فِي ٱلْنَدِرَأَىٰ يُوحنا بَسُوعَ مُفَلِّلًا إِلَيْهِ فَقَالَ هُوذَا حَلُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يَزَفُّمُ خَطِيَّةُ ٱلْعَالَمَ . ﴿ يَعِينِ هِ هَذَا هُوَ ٱلَّذِي قُلْتُ عُنْهُ إِنَّهُ إِلَّى بَعْدِي رَجُلٌ قَدْ جُعلَ قَبْلِي لِأَنَّهُ أَقْدَمُ مِنْي عِينِهِ وَأَمَّا لَمْ أَكُن أَعْرَفُهُ لَكِن لِكِن يُظَهِّرَ لِإِسْرَا نِيلَ جِنْ أَمَّا أَعْد أَلْما أَهِ مِن وَهُم لَوْحَنا كَالِلا إِنَّ رَأَيْتُ الرُّوحَ مِنْ لَ خَامَةِ قَدْ زُلَّ مِنَ السُّهَا وَاسْتَعَرُّ عَلَهِ . ﴿ يَهِي وَأَمَّا لَمْ أَكُنُ أَعْرِفُهُ لَكِنَّ ٱلَّذِي آَرْسَلِنِي لِأَعْمَدُ بِٱلْدَا وَهُوَ قَالَ لِي إِنَّ ٱلَّذِي زَى ٱلرُّوحَ يَنْزِلُ وَيُسْتَمِّرُ عَلَيْهِ هُو ٱلَّذِي لِمَسَّدُّ بِالرُّوحِ ٱللَّمُسِ عَلَيْجٍ وأَنَا عَالِمْتُ وَتَهِدْتُ أَنْ هَٰذَا هُوَ أَبْلُ أَفِهِ . ١٠ وَقِي أَلْنَدِ أَنْشَا كَانَ لِمِحَنَّا هُنَاكَ هُوَ وَأَثَانَ مِنْ تَلامِيذِهِ عِنْ اللهِ فَنَظَرَ إِلَى يَسُوعَ مَاسْيَا فَقَالَ هُوذَا حَلُ اللهِ . يَعِيْعُ فَعَيمَ أَتِلْمِيذَانِ كَلَامَهُ فَتَهَا بِسُوعَ . عِنْ إِلَيْنَ يَسُوعُ فَرَآهُمَا يَثِبَانِهِ فَقَالَ لَمْمَا مَاذَا ثُرِيدَارَ . فَقَالَا لَهُ رَابِي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مَا مُعَلِّمُ أَيْنَ تَسْكُنُّ . كِنْ إِلَيْ فَقَالَ لَهُمَا تَعَالَمَا وَأَنظرا فَأَتَنَا وَنظرا حَثْ يَسْكُن وأَقَاماً عِنْدَهُ ذَيِكَ آلَوْم. وَكَانَ نَحُو ٱلنَّاعَةِ ٱلْمَاشِرَةِ . ١٠٠ وصحال

خَلَقِنَ الْمَيْ بَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ. وَهِي إِنَّهُ لَيْسَ هَهَا لَكِنَّهُ قَدْ قَامَ . أَذْكُونَ كُف كُلُمكُورُ وَهُو فِي ٱلْجَلِيسِل عِنْهُ إِذْ قَالَ إِنَّهُ بَيْنِي لِأَنْ ٱلْبَشِرِ أَنْ يُسْلَمَ إِلَى أَبِدِي أَنَاس خَطَلْةٍ وَيُصْلَبُ وَيَلُوم فِي ٱلْيُومِ ٱلتَّالِثِ . كَيْنِيجُ فَذَكُونَ كَلَامَهُ عِنْ وَرَجُسْ مِنْ الكُيْرِ وَأَخْبَرُنَ ٱلْأَحْدَ عَمْرَ وَجَهِمُ ٱلْلَهِينَ بِهِنَا كُلِهِ . عَنْهِ وَثَرْتُمُ ٱلْجُدَلَةُ وَحَدُهُ وَرَجُمُ أُمْ يَعْوِبُ وَأَخْرُ مَنَهُنْ هُنَّ ٱلْمُوالِي أُخْبُرُنَ ٱلرَّسُلُ بِلِذًا . عَنْهُ فَكَانَ عِندُهُمْ هُذَا ٱلْكَلَامُ كَالْمُذَيَانِ وَلَمْ يُسَدِّقُوهُنَّ . عَنْ اللَّهِ مَا أَسْرَعَ إِلَى النَّبْرِ وَتَطَلَّمَ فَرَأَى الْأَكْمَانَ مَوْمُوعَةً عَلَى حِدَةِ فَانْصَرَفَ مُتَجَالِي نَفْ مِي كَاكَانَ . عِنْهِ وَإِنَّ أَنْتَن منهم كَانَا سَائِنَتْ فِي ذَٰ إِلَى الْكُومِ إِلَى قَرْيَةِ أَشْهَسَا عِلْوُسُ بَسِنَةِ عَنْ أُورَشَلِيمَ سَيْنَ غَلُوةً عِنْ وَكَانًا نَفَ ادْقَانِ عَنْ يَكَ ٱلْمُوادِثِ كُلَّهَا . عِنْهَا هَمَا أَفْ اذْقَان وَيَسْلَهُ لَانِ وَنَامِتُهَا يَدُومُ نَشْهُ وَكَانَ يَسِيرُمَهَا عَلَيْنِ وَلَكِنْ أَسْكَتْ أَعْيِهَا عَنْ مَرْفَتِهِ . عَيْنِي فَقَالَ لَمْمَا مَا هَذَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَقَاوَدَانِ فِيهِ وَأَنْهَا مَا أَرَانٍ مُكْتَلَيْنِ. كَنْ لَعْ فَأَجَابَ وَاحِدْمِنْهَا أَنْهُ كَلَاوْبًا أَفَأْنَ وَحْدَكَ غَرِبٌ فِي أُورَشَلِمَ وَلَمْ مَلْمُ مَا حَدَثَ بِهَا فِي هَلِهِ ٱلْأَيَّامِ . عِيْنِي قَالَ لَمْسَا وَمَا هُوَ . قَالَا لَهُ مَا يَغُصُّ يَسُوعَ التُصريُ الَّذِي كَانَ رَجُلًا نَبِيًّا ذَا فُوَّةٍ فِي ٱلْسَلِّلِ وَٱلْقُولِ أَسَامَ اللَّهِ وَالنَّف كُلَّهِ كَلُّونَ وَمَلَوْهُ وَوَسَالُهُ ٱلْكَيْنَةِ وَحُكُّومُنَا لِتَعْلَاهُ ٱلْمُوتِ وَمَلَوْهُ ١ ١١٨ وَعَنْ كُنَّا نَرْجُواْ لَهُ هُوَ ٱلْمُزْمِمُ أَنْ يَقْدِي إِسْرَائِسِلَ وَلَكِينَ مَمْ هَٰذَا جَبِيهِ فَالْبَوْمُ هُوَ ٱلْبَوْمُ اَثَالِتُ لِمُعْوثِ ذَٰلِكَ . عَنْ إِلَّا أَنَّ لِنَا آهِ بِنَا أَنْعَفَقَا لِأَنَّهُنَّ بَكُرْنَ إِلَى الْقَبْرِ و الله عَمِدُنَ جَمَدُهُ فَأَمَانِ وَقُلْنَ إِنَّهُ رَأَنَ مَظْهَرَ مَلا حُكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ عَيْ عَنْ فَمْنَى قُومُ مِنَ الَّذِينَ مَمَا إِلَى الْتُبْرِ فَرَجُدُوا كَمَّا قَالَتِ النِّمَا الْكِتَبْم لَم يَوْدُ. عِنْهِ أَمَا كَانَ يَنْبِي النَّسِيجِ أَنْ يَكَالُمُ هَٰذِهِ ٱلْآلَامَ ثُمَّ يَدْخُلُ إِلَى تَجْدِهِ. وَيَهج ثُمُّ أَخَذُ يُفَيِّرُ لَمُمَا مِنْ مُوسَى وَمِن جَبِيمِ الْأَنْبِيَّةَ مَا يَخْتُمَنَّ بِهِ فِي الْأَسْفَادِ كُلِلَا . كان أَفَرَوُ وامِنَ ٱلْمُرْبَةِ ٱلِّتِي كَانَا يَعْصِدَانِهَا تَظَاهَرَ أَنَّهُ مُنْطَلِقٌ إِلَى مَكَان أَبَدَ. وي وَقَدْ مَالَ ٱلنَّهَارُ فَدَخَلَ مَمَّنَّا لِأَنَّ ٱلْمَنَّا مُغْيِلُ وَقَدْ مَالَ ٱلنَّهَارُ فَدَخَلَ لِيمَّكُنَ مَسْمًا . يَنْ إِنْ عُلْمُ الْكُمَّا مَسْمًا أَعَدْ غَيْزًا وَبَادِكَ وَكُمْرَ وَتَاوَلُمْ اللهِ عَلَيْ فَالْفَعْت أَعْنَهُمَا وَمَرَكُاهُ فَغَابَ عَنْهُمَا . عِنْهَا وَهُمَّال أَحَدُهُمَا الْكَثَّرِ أَمَّا كَانَت كُلُوبُنا مُضْطَرَمَةُ فِنَا حِيْنُ كَانَ يُطْلِبًا فِي الطَّرِقِ وَيَشْرَحُ لِنَا الْكُلْبَ . يَهُمُ وَقَامًا فِي يَكُ السَّاعَةُ وَرَجَعَا إِلَى أُورَشَيْمِ فَوَجَدًا الْأَحْدَ عَمْرَ وَالَّذِينَ مَهُمْ عَنْسِينَ \$ إِيْجٍ وَهُمْ يَطُولُونَ قَدْ فَام ٱلرَّب فِي ٱلْحَيْمَةِ وَزَّآنَى لِيمْسَانَ . عِنْهِ أَخَذَا هُمَا يُغْبِرَانِ عَاسَدَتْ فِي ٱلطُّرق وَكُفَ مَرَضَاهُ عِنْدَ كُثْرِ ٱلْخُبُرِ . عِنْهِ وَبَيْنَا هُمْ أَفَدُوْنَ بِهَذِهُ وَقَتَ يَسُوعُ فِي وَسُطِهِ وَقَالَ لَمْمُ ٱللَّاكِمُ لَكُمْ أَنَا لَهُو لَا تَعَلَقُوا . عِنْهِ فَأَسْطَرَ ثُوا وَعَالُوا وَظُوا أَنَّهُمْ يَرُونَ أُوحًا. عِنْ فَعَالَ لَمْمُ مَا بَالْكُمْ مُرْتَدِينَ وَلَاذَا تَارَتِ الْأَرْهَامُ فِي فَلُوبِكُمْ. عَدُهُ الْعَلُوا يَعْتُ وَرِجْلَ \* إِنِّي أَنَا هُو \* جُمُّونِي وَأَعْلُوا فَكِانَ الرُّوحَ لَا لَمْمَ لُهُ وَلَا عِطَامَ كَمَا زُونَ لِي . عَنْهُ وَعِدْ قُولِهِ ذَٰلِكَ أَرَاهُمْ بَدَّنِهِ وَرَجْلِيْهِ . عَنْهُ وَإِذْ كَانُوا غَيْرَ مُصَدَقِينَ بُعْدُ مِنَ أَقْرَح وَمُتَجِّبِينَ قَالَ أَعِنْدُكُمْ هُمُ اَطَعَامُ . جي فَاعْطُوهُ عَطْمة مِنْ تَمْكِ مُشْوِي وَتُنْهِدُ عَسَلِ عَنْهِ الْمَقَدُ وَأَكُلُ أَمْلَهُمْ ثُمُّ أَخَذَ ٱلْإِلِيَّ وَأَعْلَاهُم. وَقَالَ لَمْمُ هَذَا هُو كَلَامِيَ الَّذِي كَلَمْتُكُمْ بِهِ إِذْ كُنْتُ مَكُمْ أَنَّهُ مَنْنِي أَنْ يَتَّم عُكُلُّ مَا كُتِبَ عَنِي فِي تَامُوسِ مُوسَى وَفِي ٱلْأَنْبِيَّةَ وَٱلْزَابِيرِ . \$250 حِلْبَ ذِ فَحَ أَذْهَا مُهُمْ لِنَهُمُوا ٱلْكُتُ عَلِيْهِ وَقَالَ لَمْ مَكُذَا كُتِ وَمَكُذَا كَانَ بَنِنِي السَّعِ أَنْ يَكَالُّمْ وَأَنْ يَقُومَ فِي ٱلْيُومِ الثَّالِثِ مِنْ يَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ ﴿ إِنَّهِ وَأَنْ يُحْرَزَ بِأَنَّهِ . بِالْتُوبَةِ وَمَنْفِرَةِ الْحُلْمَا إِنْ جَمِعِ الْأَمْمِ الْسِنَّةِ مِنْ أُورْشَلِيمِ عَنْهِ وَالنَّمْ نُهُودُ لِدَلِكَ : عِنْهِ وَأَنَّا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ مَوْمَدَ إِنِي فَالْمُكُونُوا أَنَمْ فِي الْمُدِينَةِ إِلَى أَنْ تَبْسُوا فُوَّةً مِنَ ٱلْلَاَّةَ . ﴿ يَهِمُ مُ مَرَجَ رَبِهِمْ إِلَى بَيْنَ عَنَا وَرَخَ بَدُّهُ وَبَارَكُمْمُ اللَّهُمْ وَمِا هُوَ يَارَكُمْ أَنْفَرُدَ عَنْمُ وَصَعدَ إِلَى السَّاءُ. يَرْجِي صَعَدُوا لَهُ وَرَجُوا إِلَى أُورِ المِ 

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

جَيْعٍ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِثِ حَتَانَ عُرْسٌ فِي قَانَا ٱلْجَلِيلِ وَكَانَتْ أَمُّ يَسُوعَ لِهَنَاكَ. كالله عَدْمِيَ يَسُوعُ وَكَلِيدُهُ إِلَى ٱلْمُرْسِ ، عَلَيْهِ وَفَرَغْتِ ٱلْحَرْرُ فَالَتْ أَمْ يَسُوعَ لَهُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ خُرُّ . ﴿ وَهَالَ لَمَا يَسُوعُ مَا لِي وَلَكِ يَا ٱمْرَأَةً لَمْ كَلِّتِ سَاعِتِي بَعْدُ. و فَالَتَ أَمُّهُ إِخْدَام مَهَا يَأْمُرُكُمْ بِوَ فَأَضْلُوهُ . وي وَكَانَ هُنَاكَ سَتْ أَجَاجِينَ مِنْ حَبِ مَوْضُوعَةُ بِحَسَبِ تَطْهِي ٱلْبُلُودِ تَسَمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِثْرَيْنِ أَوْ ٱلآتة . وي عَنْ اللَّهُ مَا لَهُمْ مَسُوعُ اللَّهُ وَالْأَجَاجِينَ مَا ۚ فَلَا وَهَا إِلَى فَوْقُ . عِنْ فَال لَهُمُ اسْتُوا ٱلْآنَ وَنَاوِلُوا رَسْسَ ٱلْمُتِكِمُا فَنَاوَلُوا . جَنْ إِلَى أَلْمَا ذَانَ رَسِسُ ٱلْمُتِكِمُ ٱلْمُتَا خَرًا وَلَمْ بَحَكُنْ يَلِلَمُ مِنْ أَنْنَ هُوَ وَأَمَّا ٱلْخُذَامُ الَّذِينَ ٱسْتَقُوا ٱلْكَ فَكَانُوا يَعْلَمُونَ دَعَا رَيْسُ ٱلْمُتَكِمُ ٱلْمُرُوسُ عِينِي وَقَالَ لَهُ مَكُلُّ إِنْسَانِ إِنَّا يَأْتِي بِكُمْرُ ٱلْجَبْدَةِ أَوْلَا ظِذَا سَكُرُوا فَنْدَ ذَٰلِكَ يَأْتِي بِالدُّونِ أَمَّا أَنْتَ فَأَبْقِتَ ٱلْخَشَرُ ٱلْجَيْدَةَ إِلَى ٱلأَنَ . عِنْ هذه الْآيةُ الْأُولَى صَنَعَا يَسُوعُ فِي قَانَا الْجَلِلِ وَأَظْهَرَ عَبْدَهُ فَآمَنَ بِو تَلْمِيدُهُ . عَنَيْج وَهُدَ هٰذَا اغْمَدَدَ إِلَى كُفَرْنَا حُومَ هُو وَأَمُّهُ وَإِخْوَتُهُ وَتَلْإِيدُهُ وَلَثُوا هُنَاكُ أَيَامَا غَفْر كَثيرَةٍ. وَكَانَ فِعْمُ ٱلْيُهُودِ قَدْ قُرُبَ فَصَدِ يَسُوعُ إِلَى أُورَشَلِمَ ١ وَجَدَ فِي ٱلْمُكُلُ مَاعَةَ ٱلْقِرُ وَٱلْجُرِفَانِ وَٱلْحُسَامِ وَٱلصَّارِفَةَ عَلَى مَوَا يُدِهِم . عَنْ فَصَنَمَ سَوْطًا مِنْ حَبَّالَ وَأَخْرَجَ جَينَهُمْ مِنَ ٱلْمُكُلُ وَٱلْحِرْفَانَ وَٱلْفَرَ أَيْمًا وَلَـنَرَ دَرَاهِمَ ٱلصَّارِفَةِ وَقَلَ ٱلْوَائِدَ . وَإِنْ وَقَالَ لَا عَهِ ٱلْحَامَ أَدْفَعُوا هَذِهُ مِنْ هَمْنَا وَلَا تَجْمَلُوا بَيْتَ أَي نَيْتُ تَجَازَةِ . ﴿ وَهِمْ فَذَكَرُ لَلْهِ مِلْهُ أَنَّهُ مَكَّنُوبُ عَبْرَهُ بَيْكَ أَكْلَنِي . ﴿ وَإِنْ فَأَبَالَ ٱلْيُهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَيَّهَ آلَيْهِ تُربِّنَا حَتَّى تَفْعَــلَ لَهَذَا. ﴿ يَجْلِكُمْ أَجَابٌ يَسْوعُ وَقَالَ لَمْمُ ٱنْفُشُوا هٰذَا ٱلْمُبْكَلَ وَأَنَا فِي تَلاَتَهِ أَيَّام أَقِيَّهُ . ﴿ يَنْكُمْ لَقَالَ لَهُ ٱلْبُودُ إِنَّهُ فِ سَنَّ وَأَرْبَهِنَ سَنَةً نُبِيَ هٰذَا لَلْمُكُلُ أَقَتِيمُهُ أَنَّ فِي تَلاَةٍ أَيَّامٍ . عِنْ إِنَّا هُو فَكُانَ يَنِي هَيْكُلَ جَسَدِهِ . وَإِنَّا عَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ تَذَكُّو تَلَامِيذُهُ أَنَّهُ قَالَ هَذَا فَأَتَنُوا غَا كُتِ وَ إِلْكُلامِ الَّذِي قَالَهُ يَسُوعُ . عَنَّهُ وَإِذْ كَانَ فِي أُورَشَلِمَ فِي عِيدِ ٱلْعَضِ آمَنَ كَثِيرُونَ بَأْسِيهِ حِينَ شَاهَدُوا آيَاتِهِ ٱلَّتِي صَنَعَهَا. ﴿ إِنَّا أَمَّا لَسُوعُ ظَمَّ مُكُنَّ يَا تَمْهُم عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ عَادِفًا بِكُلِّ أَحَدِ عَيْدِي وَلاَئَهُ لَمْ يَكُنُ مُحَاجًا إِلَى شَهَادَةٍ أُحدِعَنِ ٱلْإِنْسَانِ لِآنَهُ كَانَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلْإِنْسَانِ

### ألفضل التالث

الله وَكَانَ وَجُلُ مِنَ ٱلْفَرْيِسِينَ ٱلله فينويسُ وَنِيسٌ فِيْهُودِ . عَنَهُ عَلَّهُ إِلَى

يُسُوعَ لِإِلا وَقَالَ لَهُ يَا مُنَلِمُ غُنْ نَعْلَمُ أَنَّكَ أَيِّتَ مِنَ آفِهِ مُطِّمًا لِأَنَّهُ لَا يَقْدِر أَحَدُ أَنْ مُمَلَ هٰذِهِ ٱلْآآلَتِ ٱلَّتِي أَنْتَ تَمْنُهُمَا مَا لَمْ يَكُن ٱللهُ مَنَّهُ . عِنْ قَالِهِ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ ٱلْحَيْنَ ٱلْحَقُّ أَقُولُ لَكُ إِنْ لَمْ يُولَدُ أَحَدُ ثَانَةً ظَلا تَقْدِرُ أَنْ سَائِي مَلَكُونَ الله . ومع قَالَ لَهُ نَفُودِمُسُ كُفَ نُمُحِنُ أَنْ يُولَدُ إِنَانُ وَهُو شَيْخُ أَلِمَكُ بَقْدِدُأَنْ مَدْخَلَ جَوْفَ أَنَّهِ ثَانِيَةً وَلِولَدَ . ﴿ يَعِيرُ أَجَابَ بِسُومُ ٱلْخَنَّ ٱلْمَقَّ أَفُولُ لَكَ إِنْ لَمْ لُولَا أَخَدُ مِنَ اللَّهُ وَالرُّوحِ قَلا مِثْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلْكُونَ اللهِ . عَلَيْ إِنَّ الْوَلُودَ مِنَ الجُسَدِ إِنَّا خُوَجَسَدُ وَالْوَلُودُينَ الرَّحِ إِنَّا هُوَ دُوحٌ . هِيْهِ لاَتَّقِبُ مِن قَوْل لَكَ إِنْهَ بَيْنِي كُمُ ان فُلُوا تَائِعَ هِيْهِ كَانَ الرَّحِ جَبِبُ حِنْدُ النَّهِ وَالْمَا لَكُ إِنَّا الْحَلَى لَسَتُ مُنْمَا مِنْ أَنْ يَأْتِي وَلَا إِلَى أَنْ يَذْهَبُ مَكَ ذَا كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ ٱلرُّومِ . عَنْ أَجَبَ نِعُودِسُ وَقَالَ لَهُ كَيْتَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ، عَنْ الْجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَتَكُونُ مُملِّنًا فِي إِسْرَا لِلْ وَلَا تَمَلَّمَ هٰذَا . جِنْهِ إِلْحُنَّ ٱلْحَقُّ أَقُولُ أَكَ إِنَّنَا إِنَّا تَطَقُ عَا مَلَمُ وَنَشَهَدُ عَا رَأَ يَا وَلَسُمُ تَفْيَلُونَ شَهَادَتَنَا . عَنْهِ إِنْ كُنْتُ قَدْ ظُلَّ لَكُمُ ٱلْأَرْضِيكِ وَلَمْ قُولُمُوا فَكُفُ إِنْ ظُلْتَ لَكُمُ ٱلنَّهَاوِنَاتِ تُؤْمِنُونَ . عِنْ ﴿ وَلَمْ يَصْدُ الْحَدُ إِلَى السَّاهُ إِلَّا ٱلَّذِي زُلَ مِنَ ٱلسُّمَادَ ٱبْنُ ٱلْبَشَرِ ٱلَّذِي هُوَ فِي ٱلسَّمَادَ ﴿ ١٤ وَكُمَّا رَفَعَ مُوسَى أَخُيُّهُ فِي ٱلْبَرِيَّةِ مُكْفًا يَتَنِي أَنْ يُرْمَ أَنْ ٱلْبَصْرِ عِنْهِ لِكِي لَا يَبْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَل مُكُونَ لَهُ ٱلْمُلِكُ ٱللَّهِ إِنَّهُ ﴿ وَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُكْنَا أَحَبُ أَنَّهُ ٱلْمَالَمَ حَتَّى إِنَّهُ بَلَلَ ٱلْبَ الْوَحِبِدَ لِكُنَّ لَا يَبْكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ بَلِ نَكُونَ لَهُ الْحَيَاةُ ٱلْأَبْدِيَّةِ . عَنْ اللّ مُرْسَلُ اللهُ أَنْبُ أَنْ الْمَالَمُ لِيدِينَ الْمَالَمُ بَلْ لِيُنْفُسَ بِهِ الْمَالَمُ . عِنْ مَن آمَنَ بِه فَلا بِمَانُ وَمَنْ لَا يُؤْمِنْ فَعَدْ دِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِلَهْمِ أَبْنِ ٱلْخِالْوَحِيدِ ، عَلَيْ وَهُذِه هِبُ ٱلدُّنُونَةُ أَنَّ ٱلنُّورَجَاءُ إِلَى الْعَالَمِ وَٱلتَّاسَ أَحَبُّوا ٱلظُّلْمَةَ عَلَى ٱلنُّودِ لِأَنَّ أَعَالَهُم كَانَتْ شرَدَةً . جيج لِأَنْ كُلُّ مَن يَعْمَى لُ السَّيَّاتِ يُبْعَضُ ٱلنُّودَ وَلَا يَعْبِلَ إِلَى ٱلنُّودِ لِلْا تَفْضَعُ أَعَالُهُ . ١٢٠٤ قَامًا ٱلَّذِي يَسَمُ لِ ٱلْحَقَّ فَإِنَّهُ يُقْبِلُ إِلَى ٱلنُّورِ لِكِي تُعَلِّمَ أَعَالُهُ لِأَنَّهَا مَسْنُوعَةُ فِي اللهِ . يَهِينِهِ وَبَهْدَ ذَٰلِكَ أَفْبَلَ بَسُوعُ وَتَلْامِينُهُ إِلَى أَرْضِ ٱلْيُودِيُّ وَكَانَ مَتَرَدُّدُ هُمَاكَ مَمْمُ وَيُسَدُّ . وَيَعَيْ وَكَانَ يُوحَا لَسَدُ فِي عَيْنَ فُونَ بَعُرْبِ سَالِم لِكُثْرَةِ ٱلْمَاءَ هُنَاكَ وَكَانُوا يُفِهُونَ وَيَشْهِدُونَ عَيْنِهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا بَعْدُ قَدْ أَلْقُ فِي النَّجْنِ. عِنْهِ وَكَانَتُ مُنَاظَرَةُ بَيْنَ كَارْمِيدِ يُوحَنَّا وَٱلْيُودِ فِي شَأْنِ ٱلتَّطْهِرِ. كله للهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْأَرْدُنِ أَلْدِي كَانَ مَلَكَ فِي عِبْرِ أَلْأَرْدُنِ أَلْدِي الْتَ شَهِدْتَ لَهُ هَا إِنَّهُ يُسِدُ وَالْجَبِيعُ يُفِهُونَ الْبِهِ . عَنْهُ فَأَجَابُ يُوحَنَّا وَقَالُ لَا سَتَطِعُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ إِلَيْ شَيِنًا مَا كُمْ يُعَطِّلُهُ مِنَ ٱلنَّهَ • ١٤٤ أَنْتُمْ تَفْهَدُننَ لِي إِنِّي ظُلَتُ كُلُمُ إِنِّي كَسْتُ الْمِيعَ فِلْ أَنَا مُرْسَلُ أَمَامَهُ . ﴿ إِنَّ مِنْ لَهُ ٱلْمُرُومَةُ فَهُو الْمَرُوسُ وَأَمَّا صَلِيقُ ٱلْمَرُوسِ الْوَاقِفْ يَسْمُهُ فَهُو يَفْرَحُ فَرَحًا لِصَوْتِ ٱلْمَرُوسِ فَفَرَيِ هْذَا صَدْمً . \$200 وَلَهُ لِيَنِي أَنْ يَشُو وَلِي أَنْ أَنْصُرَ . \$200 لِأَنْ أَلْبِي جَا يَنَ العَلاَهُ هُوَ أَطْيَ مِنْ الْكُولُ وَالَّذِي مِنَ الأَرْضِ هُوَ أَرْضٍيُّ وَإِلْاَضِيَّاتِ يَسْلِقُ وَالَّذِي أَتَّى مِنَ النَّهَا ۚ هُوَ فَوْنَ ٱلْكُلِّ • ﴿ إِنَّهِ فَإِنَّا عَانَىٰ وَسِمَ يَشْهَدُ وَلَا كُنَّ لَكُمْ أَحُ نَمْا أُ مِّهَادَتُهُ جِنْ وَالَّذِي فَيْلَ شَهَادَتُهُ فَعَدْ خَتْمَ أَنْ أَفْهُ صَادِقُ. كَانَ لِأَنْ أَلْمِي أَرْسَلُهُ أَنْ يَكُلُمُ كِلَامَ أَنَّهُ لِأَنَّ أَنَّهُ لَا يُسْلِي ٱلْأَوْحَ بِيفَ الدِ ، عِنْ الْآلِي عِبْ الإُنِ وَقَدْ جَمَلَ فِي يَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ . كَيْنِهِ مَنْ فَامِنَ بِأَلِانِ فَلَا الْحَافَةُ الْأَبَدِيُّهُ وَمَنْ لَا يُؤْمِن بِأَلِا بْنِ فَلَا يُعَانِ الْفَيَاةَ وَلَكِنْ غَضَ اللهِ مُسْتَكُرُ عَلَيْهِ

## ألفصل آرابغ

هِيْجٍ وَلَمَا عَلِمَ الرَّبُّ أَنَّ الْفَرِيسِينَ قَدَ مَهُوا أَنْ يَسْعَعَ تَجُمُّ اَلَامِيدَ وَلَسِبَهُ الْخَذِينَ نيمنا هيئة مِن أَنْ يَسُوعَ نَشُهُ لَمَ يَكُنْ يُسْتِسُهُ إِلَى تَلْاَيْدُونَهُ وَمَنَى النِّمَا إِلَى الْمُلِيرِ، هِنْجَةٍ وَكَانَ لا بُدُ أَنْ يَرُّ فِي السَّارِةِ عِنْجَةٍ قَالَى إِلَى مَدِينَةِ مِنَ السَّارِةِ لَمُنَى مُوكَارِ بِعُرْبِ الشَّيْنَةِ أَنِي الطَاعَ يَشُوبُ إِلْمُنْ آجِيهِ.

Digitized by Google

إِلَهِ وَسَأَلُهُ أَنْ مَثْرِلَ وَيُعْرِئُ أَبِنَهُ لِأَمَّهُ كَازَ قَدْ قَارَبَ ٱلْمُوتَ . عِلَيْ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ لَمْ تُعَايِنُوا لَا يَاتِ وَأَعْمَالُ لَا تُؤْمِنُون . وين مثال لَهُ أَلَ نِيسُ يَا رَبُّ أَثُولُ قَبْلَ أَنْ يُمِونَ وَلَدِي ، ﴿ إِلَيْ هِنَالَ لَهُ يَسُوعُ أَمْضِ فَإِنَ أَبَاكَ حَيْ . فَآمَن الرجلُ بِالكَلِمةِ ٱلِّي قَالَمًا يَسُوعَ لَهُ وَمِنِي ﴿ جَالِيمٌ وَمِهَا هُومُخَدِرْ أَسْتَقَبُّهُ عَلَمَانُهُ وَبَشُرُوهُ فَا لَكِن إِنَّ اَ بَنْكَ مَنْ. ﴿ وَهُمُ إِنَا الْمُعْرِهُمُ مِنْ أَقِيرُ سَاعَةِ أَخَذَ فِي ٱلْمَافِيَّ فَمَا لُوالهُ أَمْس فِ ٱلسَّاعَةِ السَّابِةِ وَارْفَتُهُ اللَّهِي عِنْ مُرْفَ الْأَبُ النَّا السَّاعَةَ الِّي قَالَ لَهُ فِيهَا يَسُومُ إِنَّ ا بَكَ عَيُّ فَأَمْنَ هُوَ وَأَهِلْ بِنِّهِ جِيمًا . عَنْهُ عَلِيهُ هَذِهُ آيَةٌ كَانِيَّةٌ صَنَّمَا يَسُوعُ بَعْدَ عَبِيهُ مِن ٱلْيَوْدِيَّة إِلَى ٱلْكِلل

### ألفضل الخامس

وَهُدَ هَذَا كَانَ عِبدُ ٱلْيَهُودِ فَصَعِدَ بَسُوعُ إِلَى أُودَشَلِيمَ . ﴿ وَإِنَّ فِي أُودَشَلِيمَ عِنْدُ بَابِ ٱلنَّهُم بِهُ كُمَّ نَسْمَى بِٱلْمِرَانَةِ بَيْتَ حِسْدًا لَمَا خُسْتُ أَرْوِقَةٍ ١٤٠٥ وَكَانَ مُصْطَعِما هُنَاكَ جُهُو إِ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْمُرْضَى مِنْ عُمَّانِ وَعُرْجٍ وَيَابِسِي ٱلْأَعْمَاهُ بَنْظِرُونَ غَرِيكَ ٱلْمَاآه . يُحِيْجِ وَكَانَ مَلاكُ ٱلرَّبِّ يَنْزِلُ أَحْيَانًا فِي ٱلْبِرَكَةِ وَيُحْرِكُ ٱلْمَاآة فَالَذِي كَانَ يَنْزِلُ أَوْلَامِنَ بَعْدِ غُويِجِ ٱلْمَا ۚ كَانَ يُبْرَأُ مِنْ كُلِّ مَرْضَ مَسْهُ . يُحَجِّ وَكَانَ هُمَاكَ رَجُلُ سَفِيمُ مُنذُ ثَمَانِ وَكَلَائِينَ سَنةً . ﴿ يَهِي فَلَمَّا نَظَرَ بَسُوعُ هَذَا مُلتَى وَطِيمَ أَنَّ لَهُ زَمَانًا كَتِيرًا قَالَ لَهُ أَنْحِبُ أَنْ تُبَرِّأَ . ﴿ يَعِيرُ كَالْجَابُ ٱلسَّعْبُمُ يَا دُّبُّ لَيْسَ لِي إنْسَانُ " إِذَا غُوجَ الْمَا الْفِينِي فِي ٱلْبِرْكَةِ بَلْ بَيْنَا أَنُول مُتَقَيِّما يَنْزِلْ قَبْلِي آخَرُ . يجيع فَال لَهُ مُدُوعُ فُم أَحُلُ سَرِيكَ وَأَمْس . عِنْهِ فَالْوَقْتِ بَرَي الرَّجُلُّ وَعْلَ سريره وَمَشَى وَكَانَ ذَلِكَ ٱلْوَمُ سَبًّا ﴿ كَانِيجٍ قَمَّالَ ٱلْيَهُودَ لِلَّذِي شُنِيَ إِنَّهُ سَنْتُ فَلَا يُحسلُ لَكَ أَنْ غُسِلَ سَرِيرُكَ. عِنْهِ إِنَّ أَلَّذِي أَرْأَنِي هُوَ قَالَ لِي أَجِلُ سِرِيرُكَ وَأَمْسُ . وَيُسِحُ فَسَالُوهُ مَن الرُّبُلُ الَّذِي قَالَ لَكَ الْجِلْ سَرِيرَكَ وَامْس . عَيْنِ وَكَانَ الَّذِي شْ لَا يَلْلُمُ مَنْ هُوَ لِأَنَّ يَسُوعَ كَانَ قَدِ أَعَرَّلَ عَنِ ٱلْجَمْمِ ٱلَّذِي فِي ذٰلِكَ ٱلْمَكَانِ . يَرُونِي وَبَلْدَ هَٰذَا وَجَدَهُ يُسُوعُ فِي ٱلْمَكِلُ فَقَالَ لهُ هَا إِنَّكَ قَدْ عُوفِينَ فَلا تَخْطَأُ بَلْدُ الله السيبك أعظمُ . يَا إِنْ فَذَهَبِ ذَلِكَ ٱلرُّجِلُ وَأَخْبَرَ ٱلْبُودَ أَنْ يَسُوعَ هُوَ ٱلَّذِي أرْأُهُ . كِنْ وَلِمُذَا كَانَ أَلْهُودُ يَشْطَهِدُونَ يَدُوعَ لِأَنْهُ مَنَعَ هَذَا فِي السَّبْتِ . ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِنَّ أَنِي حَتَّى الْآنَ يَمْمَلُ وَأَنَّا أَضِنَا أَعَلَى . ﴿ يَهِمُ الْآذَادَ الْكُنُودُ لِأَجْلِ هَٰذِا طَلَّمَا لِتَتْلُو لَيْسَ لِأَنَّهُ كَانَ يَفْضُ السَّبْتَ فَقَط بَلِ أَيْمَنَا لِأَنَّهُ كَانَ مُعُولَ إِنَّ اللَّهُ أَوْهُ مُسَاوِمًا نَفْسَهُ فَاللَّهِ عَأَجَابٍ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ عِيْدٍ الْخَنَّ الْحَقَّ أَخُولُ لَكُمْ إِنَّ الإَبْنَ لَا يَعْدِدُ أَنْ يَسْلَ مِنْ نفسهِ شَيْئًا إِلَّا مَا يَرَى ٱلْآبَ يَسْفَهُ لِأَنَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالَّا مُلِدًا اللَّهَ لُهُ الإِنْ أَيْنَا عَلَى مِثَالِهِ عَيْدٍ لِأَنَّ الْآبَ لَحَ الإِنْ وَيُرِيهِ جَهِمَ مَا يَمْمَلُ وَسَيُرِيهِ أَعْظَمَ مِنْ هَنِهِ ٱلْأَعْمَالِ فَتَعَجِبُوا أَنْتُمْ . إلا إلى الأَثْمُ كَا أنَّ الْآَبُ يُقِيمُ ٱلْمُونَى وَيُحْمِيمِ كَذَٰ لِكَ ٱلاِّبَنْ يُحْمِي مَنْ يَشَـآ \* ﴿ وَكُنِّكُمْ لِأَنَّ ٱلْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا بَلِ أَعْلَى ٱلْحُصُمَ كُلُّ لِلإَبْنِ ﴿ إِنَّهِ لِكُرْمَ ٱلْأِبْنَ جَمِعُ ٱلنَّاسِكُمَّا يُحْرَمُونَ الآبَ وَمَنْ لَا يُكُرِي الآبَنَ لَا يُحِرِّ إِناآبَ الَّذِي أَنْسَلُهُ \* ﷺ أَلْمَقَ الْحَقَّ أَفُولَ لَكُمْ إِنَّ مَنْ يَسْمَ كَلَامِي وَقُلْمِنْ مَن أَدْسَلَنِي لَهُ ٱلْحَيَاةُ ٱلْأَبْدِيَّةُ وَلَا يَصِيرُ إِلَى وَيُونِهِ لَكِمُّهُ قَدِ أَنْظُلُ مِنَ الْمُنِ إِلَى الْمُلَةِ ، عَنْهِمْ الْمُنَّ الْمُنَّ أَفُولُ لَكُمُ إِنَّا تَأْق سَاعَةُ وَهِيَ ٱلْآنَ حَاصَرَةُ لِعُيمَ فِيهَا ٱلْأَمْوَاتُ صَوْتَ آنِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ لِعُمُونَ يَحْيَونَ • جهج لأنَّهُ كَا أَنْ ٱلْآَلَ لَهُ ٱلْمَاهُ فِي ذَاتِهِ كَذَٰ لِكَ أَعْلَى ٱلْأَبْنَ أَنْ تَكُونَ لَهُ ٱلْمَاهُ فِي ذَاتِهِ عِنْ وَأَعْلَاهُ مُلِمّانًا أَنْ يُجْرِي ٱلْحُكُمْ عَا أَنَّهُ أَنْ أَلْبَشَر . عَيْمِ وَلَا تَتَخَبُوا من هٰذَا لِأَنَّهَا تَأْتِي سَاعَةُ لِسَمْ فِيهَا جَمِعِ مَنْ فِي ٱلْشُورِ صَوْتَ أَنْ ِ أَنْهِ كَلَّيْ عَلُوا الصَّالَمَاتِ إِلَى عَلِمَةِ الْمُنَاةِ وَأَلْذِينَ عَلُوا السَّيَّاتِ إِلَى قِيَامَةِ الدَّيْوَنَةِ . عَيْمِ لَا أَسْتَعْلِيمُ أَنَا أَنَا أَخَلَ مِنْ نَفْسِي شَيًّا . كَمَّا أَنْتُمُ أَمْكُمُ وَمُكْمِي عَادِلُ لِأَبِّي لَسْتَ أَظْلُبُ مَسْيِنَي بَلُ مَسْيَةً ٱلآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي . ﴿ إِنْ كُنْتُ أَنَا أَشْهَدُ لِنْفُسِي فَلَيْسَت

وي وكَانَتُ مُنَاكَ عَيْنُ سُنُوبَ وَكَانَ تَسُوعُ قَدْ تَسَ مِنَ ٱلْمُسِرِ فَلِسَ عَلَى الْمِينِ و وَكُلُ غَمُو السَّاعَةِ السَّادِسَةِ . يَحْتَجِعُ فَهِآآتِ آثِرَأَةُ مِن السَّايِرَةِ لِنَسْتَقَ مَآهُ مَثَال لَمَا يَسُوعُ أَعْطِينِ لِأَشْرَبَ . عِيجٍ وَكَانَ تَلامِيدُهُ قَدْمضُوا إِلَى أَنْدِينَة لِينَاعُوا لَمُمْ طَمَامًا. ويَ عَمَالَتَ لَهُ ٱلْمُنْأَةُ ٱلنَّامِرِ مَّهُ كَيْفَ تَطلْكَ أَنْ تَشْرَبَ مِنِّي وَأَنْتَ يَهُودِي وَأَنا ٱمْرَأَةُ سَامِ لَهُ وَأَلَيْهُودُ لَا يُخَالِطُونَ السَّامِ ثِينَ. عَنِينَ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمَا لو كُنتِ تُمرُ فِينَ عَطِيَّةَ اللهِ وَمَن الَّذِي قَالَ لَكِ أَعْطِيني لِأَشْرَبَ أَكُلُفْتِ أَنْتِ تَسَأَلِنَهُ فَيُطلِكِ مَّةُ مَيًّا. عِنْهِ قَالَتْ لَهُ الْرَاهُ مَا رَبُّ إِنَّهُ لِيسَ مَنْكَ مَا تَسْتَقِي بِهِ وَالْبِلْوعِيفَ فَن أَيْنَ لَكَ الْمَا اللِّي عِلْهِ اللَّكَ أَعْظَمْ مِنْ أَبِينَا يَشُوبُ أَلَّذِي أَصْلَانًا هَٰذِهِ ٱلمَّر وَمِنهَا شَرِبَ هُوَ وَآبُوهُ وَمَاشِيَّةُ . عَلَيْهِ فَأَمَّال يسوع وقال لَمَا كُلُ مَن بَشْرَب مِن هذا ٱلمَّاةَ يَعْطُسُ أَيْمًا وَأَمَّا مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَاةَ الَّذِي أَمَّا أَعْطِيهِ لَهُ هَلْ يَعْطُسُ إِلَى ٱلْأَبَدِ كاللهُ اللَّهُ الَّذِي أَعْلَيهِ لَهُ صَحُونَ فِيهِ يَلْمُوعَ مَا وَ يَلِيمُ إِلَى الْحَيْلِةِ الْأَبْدِيَّةِ . كان مَنَاكُ لَهُ الْمُرَاةُ يَا رَبِ أَعْطِني هٰذَا ٱلْمَاآ لِكُلِّلا أَعْطَشَ وَلَا أَجِيءَ أَسْتِي مِنْ هُنَا . عِنْ فَالَ لَمَّا بَسُوعُ أَدْهِي وَأَدْعِي رَجْكَ وَعَلَي إِلَى هُنَا . عَنْ أَخَاتِ الْمِرْأَةُ وَقَالَتْ إِنَّهُ لَا رَجُلَ لِي . فَعَالَ لَمَا يسُوعُ قَدُ أَحْسَفْتِ حَيْثُ فَلْت إِنَّهُ لَا وَجِلَ لِي كَلِيْنِ لِأَنَّهُ كَانَ لَكِ خَمْمَةً رَجَالِ وَأَلَّذِي مَمَـكِ ٱلْآنَ لَيْسَ رَجُكِ فَهِ لَكُنَّ تُكُلُّت إِن هُ عَدًا . عِنْ عَالَتُ لَهِ ٱلْمُرْأَةُ بِادِبْ أَرَى أَنْكَ نَيُّ . عِنْ إِنَّ آبَةً تا تَجَدُّوا فِي هَذَا ٱلْجَبَـلِ وَأَنْتُم نَعُولُونَ إِنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي يَلِنَّنِي أَنْ يُشْجَدُ فَيهِ هُوَ فِي أُورَشَلِمَ ﴿ يُمَنِّكُمْ فَقَالَ لَمَا يَسُوعُ آمِني فِي أَيِّهَــَا ٱلْمَرْأَةُ إِنَّهَا تَأَتَّى سَاعَةً نَسَجَّدُونَ فَيَا الْآَبِ لَا يَ هَذَا ٱلْمُلِيلِ وَلَا يِ أُورَشَلِيمَ . عِنْ إِلَيْهِ أَنْهُمْ أَسْعِدُ وَنَ يَا لَا تَسْلُونَ وَغَنْ نَتْجُدُ لَمَا نَطْلُمُ لِأَنَّ ٱلْكُلَّاصَ هُومِنَ الْيَهُودِ. ﴿ وَلَكِنْ تَأْنَى سَاعَةٌ وَهِيَ الْآنَ حَاضرَةٌ إِذِ السَّاجِدُونَ ٱلْحَمْيَةُونَ يَسْجُدُونَ لِلاَّبِ بِٱلرُّوحِ وَٱلْحَقِّ لِأَنَّ ٱلْآَبَ إِنَّا يُريدُ مِسْلَ هُولَا وَالنَّاجِدِينَ لَهُ عِنْ إِلَى اللهُ رَوحُ وَالَّذِينَ يَسْعِدُونَ لَهُ فَبَالِزُّومِ وَالْحَقَّ بَفْنِي أَنْ يَسْخِدُوا . عَنْهِ } قَالَتَ لَهُ الْمُرَاةُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَاشِيحٍ ٱلَّذِي هُو ٱلْمِسِجُ آتِ فَقَى جَاةً ذَاكَ فَهُو يُخْبِرُنَا بِكُلِ شَيْءٍ. ﴿ إِنَّ إِنَّهَا لَهُمَا يَسُوعُ أَنَّا ٱلْمُتَكِيمَ مَمَكِ هُو . ﴿ إِنَّ إِنَّ وَعِنْدَ وْقِكَ جَا تَكْرِيدُهُ فَتَعَبُّوا أَنَّهُ يَكُلُّمُ مَمَ أَمْرَا فِلْكُونَ لَمْ بَقُلْ أَحَدُ مَاذَا فِيدَ وَيَادَا تَكُلَّمُا. وي المراع المراة مركم الما المنطقة إلى المدينة وقالت بناس جام ملوا أنظروا دَجُلَا قَالَ لِي كُلُ مَا صَنْتُ أَلَيْسَ هُوَ ٱلْسِيعَ · £ فَيْرَجُوامِنَ اَلْدِينَ وَأَقْبُوا غَوَهُ . عِنْهِ قِلِ أَثَالَهُ ذَلِكَ سَأَلَهُ تَلَامِيدُهُ قَالَيْنَ بِالْمُلَمُ كُلُّ . عَنْهِ فَقَالَ لَمَ لِي طِلَمَا أَصُلُهُ لَنَهُمْ تَمْرُفُونَهُ أَنْهُم . عَنْ فَقَالَ تَلَامِيذُهُ فِيَا بَيْتُهُمُ أَلَوا أَحَدَاجُاتُهُ عَا يَأْكُلُ . عَنْ فَالَ لَمْمْ يَسُوعُ إِنَّ طَمَامِي أَنْ أَعْلَ مَسْيَةً مَنْ أَدْسَلَى وَأَتْهُم عَلَهُ. كالمُنهُمْ تَقُولُونَ إِنَّهُ يُكُونُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِهُمْ يَأْتِي ٱلْحَصَادُ وَهَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ أَرْفَعُوا أَعْنَكُمْ وَأَنْظُرُوا إِلَى ٱلْزَادِعِ إِنَّهَا قَدِ ٱلْبَضَّتُ لِخَصَادِ. عَنْهُ وَٱلَّذِي يَحْسَدُ بِأَخْذ ٱلْأَجْرَةَ تَعْجَمُ عُلَا الْخِيسَاةِ ٱلْأَبِدِيَّةِ كِي يَفْرَحَ ٱلزَّارِعُ وَٱلْحَاصِدُ مِمَّا وَ عِيدٍ وَف هذا يَصْدُقُ مَا قِيلَ إِنَّ وَاحِدًا يَزْرَعُ وَآخَرَ يَحْصُدُ . إِنَّ إِنَّ إِنَّ أَرْسَلْتُكُمْ أَتَحْصُدُوا مَا لَمْ تَعْبُوا فِيهِ فَإِنَّ آخْرِينَ قَدْ تَشِيُوا وَأَنْهُمْ دَخَلُمْ عَلَى تَسْهِمْ . ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ سَامِرِ عُنْ كَيْرُونَ مِنْ أَجْلِ كَلَامِ ٱلْمَرْأَةِ أَلِي كَانتَ تَشْهِدُ أَنْ قَدْ قَالَ لِي كُلَّ مَا مَنتُ. كَيْنِهِ وَأَا سَادَ إِلَيْهِ ٱلنَّامِرِيُّونَ طَلُّوا إِلَيْهِ أَنْ يُعْتِمَ عِنْدَهُمْ فَمَكَثَ مُسَاكَ يَوْمَعْنِ. المن المن المترمن أولك جدامن أخل كلامه عليه وكانوا بقولون المرأة لَنْنَامِنْ أَجْلِ كَلامِكِ فُومِنُ الْآنَ لِأَنَّا نَحْنُ قَدْ تَعِمْنَا وَنَلْلَمُ أَنَّ هَذَا هُوَ فِي الْمُقَتِ خَلِصُ الْمَالُمِ . ﴿ وَمُدَّا أَلُونَيْنِ خَرَجَ مِن هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى ٱلْجَلِسِ ﴿ وَمُعَمَّ لِأَنَّ يَسُوعَ نَفَسَهُ شَوِدَ أَنْ لَيْسَ لِنَي كَرَامَةٌ فِي وَمَنْسِهِ. ٢٠٠٥ فَلْمَا أَنَّ إِلَى ٱلْجِلِل فَلِلْ الْمِيلِينُونَ لِأَنَّهُمْ عَايُوا كُلَّ مَا مَنْفَ فِي أُورَشَلِمَ فِي ٱلْبِيدِ لِأَنَّهُمْ هُمْ أَضِا جَآوا إلى ٱلْبِيدِ ، عِنْ عَالَى أَيْمًا إِلَى قَانَا الْجِيلِ حَيثُ مَنْمَ ٱلْمَا آخَرًا وَكَانَ رَأْنِيسُ لَلكِ آنِهُ مْرِيضٌ فِي كُفُرْنَا مُومَ عِنْهِ فَيَعِ أَنَّ يُسْوعَ قَدْجَأَ مِنْ يَبُودُا إِلَى ٱلْلِيلَ فَأَنطلَنَ عَهَادِي عَلَّى عِلَيْهِ إِنَّا الَّذِي يَشِهُ فِي مُواَ مَرْ وَا تَافَامُ انْ عَهَادُ مَا أَتَّى يَشْهُ فِي بِهِ عَنِهُ اللّهِ بِهِ عَمَدُ مِنْ الْمَالُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَا أَنَا فَاللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ عِنهُ وَلَيْهُ اللّهُ عِنهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْ

#### ألفصل السادس

جِهِينَ مَدْ ذَٰلِكَ ٱنْطَلَقَ يَسُوعُ إِلَى عِبْرَا لَجَلِيلِ وَهُوَ يَحُرُ طَبَرِيَّةً • عَنْهُ وَتَبَسهُ جَمَّهُ كَتِيرُ لِأَنْهُمْ كَانُوا لِمَا يُونَ ٱلْآَيَاتِ أَلِّي يَصْنَاكِ أَ فِي ٱلْمُرْضَى • ﴿ يَهِمُ فَصَعِدَ يَسْوعُ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَجَلَّسَ هُنَاكَ مَمَ تَلْاصِينِهِ . كَيْنِيجُ وَكَانَ ٱلْعَضْعُ عِبِدُ ٱلْبُهُودِ قَدْ قُرْبَ. إن مَنْ مَن مُ يَمُوعُ عَيْنِهِ فَرَأَى جَمَّا كَثِيرًا مُفْلِلًا إِلَهِ فَقَالَ فِيلِنُسَ مِن أَنْ تَبَاعُ خَبْرًا لِأَكُلُ هُولَاءً . يَحْتُمُ وَإِنَّا قَالَ هُذَا لِيُحْرَّبُهُ لِللَّهِ بَاسَيْمَتُمُ . عَنْ فَأَجَابُ فِيلْسُ أَنُّهُ لَا يُكْتِيهِمْ خُبْرٌ بِمِنْنَى دِينَاد حَتَّى بَنَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْنًا يَسِيرًا . عِنْ فَالَ لَهُ وَاحِدْمِنْ تَلامِينِهِ وَهُوَ أَنْدَرَاوْسُ أَخُو يَعْمَانَ بِطُرْسَ ﴿ يَهِمْ إِنَّ هُمَّا غُلاماً مَمَّهُ خَمَّةُ أَرْفِقَةٍ مِنَ ٱلشَّمِرِ وَتَمَّكَتَانِ وَلَكِنْ مَا هَٰذِهُ لِمَنَا ٱلْمَدِ مِنَ ٱلنَّاسِ، عَمَا عَال يَسُوعُ مُرُوا ٱلتَّاسَ بَأَنْ يَتْكُوا - وَكَانَ فِي ٱلْمُوضِم عُصْبُ كَبِيرٌ فَأَيُّكُمُّ ٱلرَّجَالُ وَكَانَ عَدَدُهُمْ غُوخَتَ إَلَانٍ . عِنْهِ وَأَخَذ يَسُوعُ الْأَرْغَتَ وَشَكَرَ وَقَهُمَ عَلَى ٱلمُتَكَيْنَ وَكَذَلِكَ ٱلسَّمُكَتَيْنِ عَلَى قَدَدِ مَا شَآآوا . ﴿ يَنْ لَا خَلُما شَبُوا قَالَ لِلْاصِدِهِ ٱجْمُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكُمْرِ لِلَّا يَضِيمَ ثَنِيٌّ مِنْهَا. ﴿ يَهِمُ كُلِّمُوا فَلَأُوا ٱكْنَىٰ عَشْرَةَ فَقَدَّ مِنَ ٱلْكِمَ ٱلِّي فَضَلَتْ عَنِ ٱلْآحِيَانِ مِنْ خَسَةٍ أَرْغَفَةِ ٱلشَّعِيرِ . ﴿ فَلَمَّا عَالَمَ ٱللَّهَمَّ أَ اَئِيَ عَلِمَا يَسُوعُ قَالُوا فِي الْحَيْقَةِ هٰذَا هُوَ النَّيُّ الْآتِي إِلَى الْعَالَمِ · £ ﴿ وَاذْ عَلِمَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ مُرْمِونَ أَنْ أَفُوا وَيَخْتَلِقُوهُ وَيُفِينُوهُ مَلِكًا ٱلْمَرَفَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَحَدَهُ • \$ 318 وَكَمَّا كَانَ أَلْمَنَا ۚ قُرُلَ تَلْإِمِيذُهُ إِلَى أَلْجُرِ جَيْنِي وَرَكِوا ٱلسُّفِينَــةَ عَارِينَ فِي ٱلْجَرِ إِلَى كَفَرْنَا مُومَ وَكَانَ ظَلَامٌ وَأَمْ يَكُنْ يَسْوعُ قَدْجَهَ إِلَيْهِمْ . ﴿ وَكُانَ ٱلْغَرْ هَا يَجُا رَبُوب رِيجِ شَدِيدَةِ ﴿ ٢٠٠٤ قَلْمًا جَذَّفُوا نَحْوَخْس وَمِشْرِينَ غَلْوَةً أَوْ كَلاثِسِينَ رَأُوا يَسُوعَ مَاشِهَا عَلَى ٱلْجَرِ وَقَدِ ٱقْتَرَبَ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ غَلَفُوا . عِنْ عَمَّ أَمَّا لَهُمْ أَمَّا هُوَ لَا تَخَلَفُوا . جِنْهِ فَأَحَبُوا أَنْ يَأْخَذُوهُ فِي السَّفِينَةِ وَلَلْوَقْتِ وَصَلْتِ السَّفِينَةُ إِلَى الْأَرْض التي كَانُوا مُنْطَلِقِينَ إِلَيَّا . عَنِي إِلَيْهِ وَفِي ٱلْنَدِ وَأَى أَلَّهُمُ ٱلْوَاقِفُ عِنْدَ عِبْدِ ٱلْجَرِ أَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكً إِلَّا سَفِينَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّ يَدُوعَ لَمْ يَدْخُلِ ٱلسَّفِينَةَ مَمَ ٱلامِيدِهِ لَحِيَنَ ٱلأَمِينَهُ مَضَوا وَحْدَهُمْ. عَنْهُ وَجَاآتُ سُفُنُ أَخَرُينَ طَبَرَيَّةَ إِلَى قُرْبِ ٱلمُوضِرِ ٱلَّذِي أَحَكُوا فِيهِ ٱلْخَبْزَ حَيْثُ شَكَرَ ٱلرَّبِّ. ﴿ يَهُمُ لَلْمَا وَأَتِ ٱلْجَاعَةُ أَنَّ يَسُوعَ لَيْسَ هُنَاكَ هُوَوَلا تَلاميذُه ذَكُوا يَلْكَ ٱلسُّمٰن وَأَقَرْا إِلَى كَفَرَآناهُومَ طِلْلُونَ يَسُوعَ • ﷺ فَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عِبْرِ ٱلْفِرْ قَالُوا لَهُ يَامْتَلِمُ مَتَى صِرْتَ إِلَى هَمْتَ الْكِيْلِيُّ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ ٱلْمَنَّ ٱلْمَنَّ أَنُولَ لَكُمْ إِنُّكُمْ لَمَ ظَلْلُونِي لِأَنَّكُمْ عَايَثُمُ ٱلْآيَاتِ بَلَ لِأَنْكُمْ أَكُلُمُ ٱلْخُبْزُ

وَشَهِنْمُ. ١٤٢٤ إِغَالُوا لَا يَعْطُمُ ٱلْمَانِي بَلْ يَعْلَمُم ٱلْبَاقِي الْمُسَاةِ ٱلْأَبْدِيْتِ ٱلَّذِي لْمُطَكِّمُوهُ أَنِّ ٱلْبَشَرِ لِأَنَّ هَذَ قَدْ خَتَهُ ٱلْآبِ ٱللهُ . ﴿ فِي فَالْوالَهُ مَلَوَا تَمْتُمُ حَقّ نَمْمَلُ أَعَالَ اللهِ . ﴿ يَهِيْهِ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لِمْمْ هٰذَا هُوَ عَمْلُ اللهِ أَنْ تُوْمِنُوا بِأَلْدِي أَرْسَلُهُ . عِنْهِ كَالُوا لَهُ أَيُّهُ آيَةٍ تَصْنَعُ لِلْرَاهَا وَنُولُمِنَ بِكَ مَافَا تَصْنَعُ . عَنْهُم آبَاؤُنا أَكُوا الْمَنْ فِي الْبَرْقِ كَمَا هُو مُكْتُوبُ إِنَّهُ أَعْظَاهُمْ خُبْزًا مِنَ اللَّهَ لِلْأَكُوا . عَلَيْهِ قال لَمْ يَسْوعُ الْحَقُ الْحَقُ أَقُولُ لَكُمُ إِنَّ مُوسَى لَمْ يُعْكِكُمُ ٱلْخَسِيرَ مِنَ السَّاءَ لَكِنْ أَبِي هُوَ يُعْطِيكُمُ ٱلْخُبْزَ ٱلْحَتِيقَ مِنَ ٱلسُّمَّا ۚ ﴿ يَعْلِيكُ إِنَّ خَبْزَ ٱلَّهِ هُوَ ٱلنَّاذِلُ مِنَ ٱلسَّمَآ وَٱلْوَاهِبُ الْحَيَاةِ لِمَالَمَ . ﴿ يَكُونِ مُقَالُوا لَهُ إِرْبُ أَعْطَا فِي كُلَّ حِينِ هُمَا ٱلْحَبْرَ . ﴿ وَإِنَّ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا خُنِزُ الْمَايَةِ مَنْ يُشِلْ إِنَّ فَلَنْ يَجُوعَ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلَنْ يَسْطَسُ أَبِعًا. ١٤٤ كُينُ ظُتْ لَكُمْ إِنَّكُمْ قَدْدَاً يُنُونِ وَلَسْتُمْ قُولِنُونَ : 3 3 كُلُّ مَا يُعلِينِهِ ٱلْآبُ فَهُو يُسَلّ إللَ وَمَنْ يُشَبِلُ إِنَّ لَا أَخْرِجُهُ خَارِجًا ﴿ يَهِيْكُ لِأَنِّي زَالُتُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ لَا لِأَفْلَ مَشِيقي بَل مَشِينة الَّذِي أَرْسَلِني . ١ وَهُلِهُ مَشِينة الْآبِ الَّذِي أَرْسَلِني أَنْ لَا أَتُلِفَ مِن مُحل ما أَصْلَانِ مَنِهُ الْكِنِي أَفِيهُ فِي الْيُومِ الْأَخِيرِ . كَانِيْ وَهُذِهُ هِي مَشِيعٌ أَبِي الْقِي أَدْسَلَي أَنَّ كُلُّ مَنْ يَرَى الإِبْنَ وَيُؤْمِنْ بِيرَكُونَ لِهُ المَلِيَّةَ الْأَبِدِيَّةِ وَأَمَّا أَيْهُ فِي الْوَمِ الْأَخِيرِ. المُنْ فَدَمْنَ اللَّهُودُ عَلَهِ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَّا هُوَ الْمُؤْلِقَتِي زَلَ مِنَ السَّاءَ ١١٠ وَقَالُوا أَلْفِي هَذَا هُوَ يَسُوعُ بْنَ يُوسُفَ الَّذِي غَنْ نَمْرِفُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ فَكَيْتَ هَذَا يَعُولُ إِنِّي زُ لْتُ مِنَ اللَّهَا . عَلَيْهِ فَأَجَلَبَ يَسُومُ وَقَالَ لَمُّمْ لَا تَنظُرُ وَا فِيهَا يَدْكُمُ . عَلَيْهِ مَا مِنْ أَحَدِ يَعْدِدُ أَنْ يُعْبِلَ إِلَّ مَا أَمْ يَجَدْدِهُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي وَأَكَا أَيَّهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِ . كالله قد كتب في الأنبار إليم يكونون بأجميم متلكيين بن الله . فكل من سيم من الآب وَتَلَمْ يُعْيِلُ إِلَى عِنْهِ لَا أَنَّ أَحَدًا رَأَى الآبَ سوى الَّذِي هُوَ مِنَ الْمُومِّنَا فَدْ رَأَى الْأَبَ. عِنْ ﴿ لَمْنَ الْمَنَّ الْقُلْ أَقُولُ لَكُمْ مَنْ يُؤْمِنْ فِي ظَهُ الْمُسَامُ الأَبْدِيُّ ويه إنا خَبْرُ الْمَايِةِ عِنْهِ إِلَا كُمُ الْكُوا الْنَ فِي الْبِرَيَّةِ وَمَلُّوا . عِنْهِ هٰذَا هُو الْمُنزُ التَّازِلُ مِنَ السَّادَ كِي لَا يُوتَ كُلُّ مِنْ يَأْكُلُ مِنْهُ . عَلَيْهِ أَنَا الْخُزَالُكُي اللَّهِ وَلَلْ مِنَ السَّادَ. والله إنْ أَكُلُ أَحَدُ مِنْ هُذَا الْخُبْرَ يَمَّا إِلَّى الْأَبْدِ وَالْخُبْرُ الَّذِي سَأَعَطِهِ أَنَا هُوَ جَسَدِي لِلَّهِ ٱلْهَالَمِ . عِنْ فَعَلَمْمَ ٱلْيُهُودُ بَنْشُهُمْ بَنْمَا قَاعِينَ كَيْتَ يَعْدِزُ هٰذَا أَنْ يُسْلِنَا جَسْدَهُ لِنَاكُلُهُ . عِيْجٍ قَالَ لَمْ يَسْجِ اللَّيُّ الْمُقَ أَفُولُ لَكُمْ إِن لَمْ تَأْكُوا جَدَ أَنِي الْبَشَرِ وَتَشْرَبُوا مَمَهُ فَلاحَيَاةً لَّكُمْ فِي أَنْفُيكُمْ . عَنْهُ مِنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَي فَلْ ٱلْمَايَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ وَأَنَا أَقِيبُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِ ٢٢٤ لِأَنَّ جَسَدِي هُوَ مَأْكُلُ حَيْنَ أُودَي هُوَ مَفْرَبُ حَيْنِيٌّ . \$35 مَنْ يَأْكُلُ جَسَبِي وَيَشْرَبُ دَمِي بَبْتُ فِيهُ وَأَنْافِيهِ. وَهِي كَاأُرْسَلَنِي ٱلْآبُ اللَّيْ وَأَنَاأُخَا بِالآبِ فَأَقْدِي أَكُلُنِي تَعَالُمُوٓ أَضِا بي . ١٢ هُذَا هُوَ الْخُبُرُ ٱلَّذِي زَلَ مِنَ النَّهَا ۚ لَيْسَ كَالْمُنْ ٱلَّذِي أَكُمُ ۖ أَوْلَكُمُ وَمَاتُوا . مَنْ يَأْكُلُ هٰذَا الْخُبُرُ فَإِنَّهُ يَمِيشُ إِلَى الْأَبْدِ. ١٤٠٠ قَالَ هٰذَا فِي الْجُبَم وَهُو يُلِمُ فِي كُفَرُ مَا حُومَ . ١١٤ وَإِنَّ كَتِيرًا مِنْ تَلْامِيذِهِ لَمَّا يَعُوا قَالُواهْذَا ٱلْكَلامُ مُ مَنْ يُسْطِيعُ شَاعَهُ. ١٣٤ فَسَلِمَ يَسُوعُ فِي نَفْسِهِ أَنَّ كَلامِيدُهُ يَحَدَّرُونَ مِن هٰلَمَا فَكَالَ لْمُ أَهْذَا لِنُكُ حَكُمُ مِن اللهِ فَكُنِفَ إِذَا رَأَيْمُ أَبْنَ ٱلْبَصْرِ صَاعِدًا إِلَى حَيث كَانَ أَوْلا ويه الروح هُوَ الَّذِي نُخِي وَأَمَّا الْقُمْ فَلَا يُفِيدُ شَيًّا وَٱلْكَلامُ الَّذِي كُلُّفَتُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وحَياةٌ ﴿ وَيَهِ لِكِنَ مَوْمًا مِنْكُمُ لَا يُؤْمِنُونَ لِأَنْ يَسْوعَ كَانَ مَادِمًا مُنْذُ ٱلأَبْدِهَ مَنِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنِ ٱلَّذِي سَيْسَلِمُهُ ﴿ ٢٢٤ فَقَالَ مِنْ أَجْلِ هَٰهَا ظُلَّ لَكُمْ إِنَّهُ لاَ يَفْدِرْ أَحَدُ أَنْ يُعْبِلَ إِنَّ مَا لَمْ يُعطَ لَهُ ذَلِكَ مِن أَيِهِ عَلَيْ يِنْ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِدَاج كَيْرُونَ مِنْ تَلْاسِيْهِ إِلَى ٱلْوَرَأَةِ وَلَمْ يَنُودُوا يَشُونَ مَمَهُ . عِنْ قَالَ يَسُومُ إِلاَتَيْ عَفَرَ أَلَىٰكُكُمُ أَنْتُمُ أَيْمًا وْيِدُونَ أَنْ غَشُوا . عَنْهُ فَأَجُلِ يَحْلَنُ بُطُرُسُ بِآدَبُ إِلَى مَنْ نَذْهَا ۚ إِنَّ كَلَامَ الْمَاةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ هُوَّ عِنْدَكَ ١٤٢٤ وَقَدْ آمَنًا نَحْنُ وَعَرفَا أَنَّكَ أنَّتَ الْسِيعِ أَإِنْ أَهْدِ. عِلَيْهِ فَأَجَلِهُم يَسُوعُ أَلَّمْ أَكُنْ أَنَا أَخَذَتُكُمُ أَنْتُم الأَنْيَ عَقرَ وَوَاحِدُ مِنكُمْ هُوَ شَيْطَانُ . ﴿ يَهُمُ قَالَ ذَلِكَ عَنْ يَهُوذَا ٱلْإِنْفُرُ يُوطِي ۗ أَبْنِ يَعْلَنَ لِأَنَّهُ

الهلى بعد يأن يسمع لم يكن بعد المدع وإن عَرَا مِن اللّهِ وَقَالَ آخَرُ مِن هَا هُو اللّهِ عَلَى الْعَمُوا كَلَامُهُ الْمُوا عَلَامُهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ آخَرُ مِن هَا هُو اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَمِن قَرَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى مِن اللّهِ وَاللّهُ وَمِن قَرَيْمَ بَيْنَ المُهمِ عَلَى مِن اللّهِ وَاللّهُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

### ألفصل الثامن

عِنْ وَمَضَى يَسُوعُ إِلَى جَبَلِ ٱلزُّيُونِ عَنْ أَمُّ دَجَعَ بَاكِرًا إِلَى ٱلْمَيْكُلِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ انتَفْ كُلُهُم عَلِلَ لِللهُم . عَنْ وَقَدَّمَ ٱلْكُتَبَةُ وَأَلْمُرِيسِيُونَ إِلَى يَسْوعَ أَمْرَأَةً أَخِذَت فِي زِنَّى وَأَقَلُوهَا فِي أَلْوَسُطِ عِنْ ﴿ وَقَالُوا يَا مُلَّمُ إِنَّ هَــنَّهِ الْرَأَةَ قَدْ أَخِذَتْ فِي الزِّنَى ﴿ وَقَدْ أُوْمَى مُوسَى فِي ٱلتَّامُوسَ أَنْ تُرْجَمَ مِثْلُ هَٰذِهِ فَلَاَ تَقُولُ أَنْتَ. وَ إِنَّا قَالُوا هٰذَا تَحْرِياً لَهُ لَيَعِدُوا مَا يَشْكُونَهُ بِهِ . أَمَّا يَدُوعُ قَالَتُ تَخُطُ بأسبه عَلَى الْأَرْسُ . ويه وَلَا اسْتَرْ والنَّالُومُ التَّمَب وقال لمَّم مَنْ كَانَ مِنكُمْ إِلا عَطِيلة طَلْنَا وَيْمَا يُجَرِ ، ويه في مُم أَتَ أَيْمَا يَخُطُ عَلَى الْأَرْضِ ، ويه أَمَّا أُولِكَ ظَمَا مَيْمُواطَّعْنُوا يَخْرُجُونَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَكَانَ الشُّيوخُ أَوَّلَ الْخَارِجِينَ وَيَقَ بَسُوعُ وَحْدَهُ وَالْرَاقَةُ قَانِمَةُ فِي الْوَسَطِ . وي قَالَتَمَتِ يَسُوعُ وَقَالَ لَمَا يَا أَرَاهُ أَنَ ٱلَّذِينَ يَنْكُونَكِ أَمَا حُكُمَ عَلَيْكِ أَحَدُ. عَلَيْكِ قَالَتْ لَا يَا رَبُّ . قَالَ يَسُوعُ وَلَا أَمَّا أَحْسُمُ عَلَيْكِ الْمَمِي وَلَا تُشُودِي تَخْطُبِينَ. 272 ثُمَّ كُلُّهُمْ بَسُوعٌ أَيْسًا قَائِلًا أَنَا فُودُ الْعَالَمِ مَنْ تُبِنِّي فَلا يَسْنِي فِي الطُّلام بَلْ يَكُونُ لَهُ فُورُ الْمُأْتِةِ . عَلَيْ فَتَالَ لَهُ ٱلْمَرْسِيُونَ أَنْتَ تَفْهَدُ لِنْسُكُ ظَلِيْسَتْ شَهَادَتُكَ مَنَّا . عِنْ ﴿ أَجَالِ يَسُوعُ وَقَالَ أَمْمُ إِنِّي وَإِن كُنتُ أَسْهَدُ يَنْفُسِي شَهَادَتِي حَنَّ لِأَنِّي أَعْلَمُ مِنْ أَنْنَ جِنْتُ وَإِلَى أَنْنَ أَذْهَبُ وَأَمَّا أَنْتُمْ ظَلا تَلْمُونَ مِنْ أَنِي أَتَيْتُ وَلَا إِلَى أَنِي أَذْهَتُ . ١٠ اللَّهُمُ إِنَّا تَدِينُونَ بَحَسَدِ الْمُبَدِ وَأَمَّا لَا أَدِينُ أَحَدًا . عِنْهِ وَإِنْ أَمَّا دِنْتُ فَدَيْنُونِنِي مَثَّ لِأَنِّي لَسْتُ وَحْدِي بَل أَمَّا وَالْآبُ أَلَّذِي أَرْسَلِنِي عِنْهِ وَقَدْ كُتِبَ فِي تَأْمُوسِكُمْ أَنْ شَهَادَةَ رَجْلِيْنِ عَنَّ كان أَنْهُ لِنَفْسِي وَأَبِي الَّذِي أَرْسَلِنِي يَشْهَدُ لِي. ١١١٤ قَالُوا لَهُ أَنْ أَيُوكَ. قَالَ يَسْوعُ إِنَّكُمْ لَا تَشْرِفُونَنِي أَنَا وَلَا أَبِي وَلَوْ كُنْتُمْ تَشْرِفُونَتِي لَمَرْفَتُمْ أَبِي أَيْمَا. عِنْهِ هٰذَا ٱلْكُلامُ قَالَهُ يُسُومُ فِي ٱلْجُزَانَةِ وَهُوْ يُعِلِّمُ فِي ٱلْمُمِّكُلِ وَلَّمْ يُحِكُهُ أَحَدُ لِأَنَّ سَاعَتُ لَمْ تَكُنْ بَعْدُ قَدْ أَتَتْ . عِيهِ وَقَالَ لَمْمُ بُسُوعُ أَيْنَا أَنَا أَذْهَبُ وَسَطَلُونَنِي وَقُولُونَ فِي خَطِينَكُمْ. مَنْ أَذْهَ أَنَا لَا تَقْدِدُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا. ١٠٠ فَمَالَ أَلْيَهُودُ لَلَّهُ يَقُتُلُ نَفْتَهُ لِإِنَّهُ يَفُولُ حَيْثُ أَذْهَبُ أَنَا لَا تَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا. عِن كَنَّالَ لْمُمْ أَنْتُمْ مِنْ أَسْفَ لُ وَأَنَا مِنْ قَوْقُ أَنْتُمْ مِنْ هُذَا ٱلْعَالَمِ وَأَنَّا لَسْتُ مِن هٰذَا ٱلْعَالَمِ. كلكُ أَمُّكُمُ إِنَّكُمُ مُؤُونَ فِي خَطَالًاكُمْ لِأَنَّكُمْ إِذَا لَمْ تُؤْمَنُوا أَنِّي أَنَا هُوَ غُونُونَ فِي خَطَايًا كُمْ . عِنْ إِلَهُ مَنْ أَنْتَ . فَقَالَ لَمْمْ يُسُوعُ أَنَاذَاكَ ٱلَّذِي كَلَمْتُكُمْ عَنْهُ مُنذُ ٱلِا بَدَأَد . ويُهُلِي إِنْ عِلْدِي كَتِيرًا أَقُولُهُ وَأَحْكُمُ بِهِ فِي شَأْنِكُمْ وَلَكِنَ ٱلَّذِي أَرْسَلَني هُوَحَنُّ وَأَلَّذِي سَمِنْهُ مِنْ مُ بِهِ أَنْكُمُّ فِي ٱلْمَالَمِ . عَنْهِ فَلَمْ يَعْرِفُوا أَنَّهُ يَغُولُ إِنَّ أَبَالُهُ هُوَ اللَّهُ . وَهُذِهِ فَقَالَ لَمْمُ يَسُوعُ إِذَا دَفَنتُمُ أَبْنَ ٱلْبَشِرِ فَجِنْكِ لِمَ تَرِفُونَ أَنِي أَنَا هُو

#### كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُسْلِمَهُ وَهُوَ أَحَدُ ٱلِأَنْنَي عَشَرَ

### ألفصل السابغ

كَنْ وَبَدْدَ وَلِكَ كَانَ يَسُومُ يَجُولُ فِي ٱلْجِلِيلِ وَلَمْ يَشَا ٱلْجُولَانَ فِي ٱلْبَهُودِ أَةِ لِأَنَّ ٱلْيُودَ كُلُوا يَطْلُبُونَ قُلُهُ . يُحِيمُ وَكَانَ عِيدُ ٱلْيُهُودِ لِنَصْبِ ٱلْمُطَالَ قَدْ قُرْبَ . وي قَالَ لَهُ إِنْوَهُ تَمَوِّلُ مِنْ هُمْنَا وَأَذْهَبْ إِلَى ٱلْيُلُودِيَّةِ لِيرَى كَلَامِيدُكُ أَيضا أَعَالُكَ أَلَى مَسْنُهُما عِيهِ وَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ مِسْنَمُ شَيْنًا فِي الْخُمْيَةِ وَهُو يَطلب أَن بُكُونَ عَلايَةً . إِنْ كُنتَ مَنَ مُلْهِ مَا لَهِمْ مُنْسَكَ فِللَّمْ . يَهِي إِنَّ أَخْرَهُ أَلْ بَكُولًا فِلمُونَ بِهِ . وَهُذِي قَمَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ وَقَيى لَمْ يُحْشِّرَ بَعْدُ وَأَمَّا وَتَكُمْ فَإِنَّهُ عَيدُ فِي كُلَّ حَينٍ . كَنْ وَلَا يَعْدِرُ الْعَالَمُ أَنْ يُنِيضَكُمُ أَمَّا أَنَا فَلِيْصَنِّي لِأَنِّي أَسْهَدْ عَلَيْهِ بِأَنَ أَعَالَهُ شِرَرَهُ . وي إصْمَدُوا أَنْتُمْ إِلَى ٱلْسَيدِ وَأَمَّا أَنَاظَتْتُ أَصْمَدُ إِلَى هَذَا الْسِدِ لِأَنَّ وَقَي لَمْ يتمّ يَعَدُ . عِنْهِ قَالَ هُذَا وَأَقَامَ فِي الْمِلْيِ . عِنْهِ وَبَعْدَ أَنْ صَعِدَ إِخْوَتُهُ صَعِدَ هُو أَيْمَا إِلَى الْسِيدِ لَاسُمُودًا ظَاهِرًا بَلْ كُسْتَتِر عَيْدٍ فَكَانَ الْيُودُ عَلَلُونَهُ فِي الْسِيدِ وَيَعْولُونَ أَنْ ذَاكَ . عِنْ وَكَانَتْ فِي ٱلْمُنْوعِ مُهَمَّتْ كَثِيرَةً فِي شَأْنِهِ فَمَعْهُمْ يَعُولُونَ إِنَّهُ صَالِحُ وَآخَرُونَ يَفُولُونَ كَلَّا بَلْ هُو يُضِلُّ الشُّفِ. ﴿ وَلَهُ عَيْرَ أَنَّهُ أَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَكُلُّمُ فِهِ عَلانَةٌ خَرْفًا مِنَ الْيُودِ ، واللهِ وَعَدْ أَنْتِمَافِ ٱلْمِيدِ صَعِدٌ يُسُوعُ إِلَى فَكُمُ إِدْ وَكَانَ يَلِمْ ، عَنْ وَكَانَ ٱلْيُهُودُ يَتَعَبُّونَ قَا عَيْنَ كُلَّ هَنَا يَرْفُ ٱلْكُتْ وَهُو لَمْ أَيْسَلُمْ . والله والما الله والما الله والله وا أَحُدُ أَنْ يَعْنَمَ مُشْئِئَةً مَرْفُ التَّعْلِمَ عَلْ هُوَ مِن اللهِ أَمَّا أَمَّا أَكَمَّمُ مِنْ عندي. وي وال مَنْ يَكُلُمُ مِنْ عِنْدِهِ إِنَّا يَطِلُ عَبِدُ نَفْسِهِ فَأَمَّا ٱلَّذِي يَطِلُ عَبْدُ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ فَوْصَادِقٌ وَلَاجَوْرَ عِندَهُ . عِلَيْ أَلِيسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ التَّامُوسَ وَمَا أَحَدُ مِنْكُمْ يَصَلُ بالتَّامُوس. والله عَلَمُ اللَّهُ مِنْ كُلِي . أَجَابَ أَلَمُهُمْ وَقَالُوا إِنَّ بِكَ شَيْطُ إِنَّا مَنْ يَطَلُّ ثَنْكَ . والله المُب يَسُوعُ وَقَالَ لَمْم لَقَدْ عَلِتُ عَلَا وَاحدًا فَعَيْتُمْ بَأَجْم كُمْ . ويهو إنَّ مُوسَى أَعْلَاكُمُ ٱلْخِتَالَ لَا أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنَ الْآبَاء فَضَيُّونَ ٱلْإِنْسَانَ فِي ٱلسُّنتِ. ور الله عَلَىٰ الْإِنْسَانُ يُخَتَّنُ فِي السُّبْتِ لِلْا تُنْفَضَ شَرِيعَةُ مُوسَى أَتَسْخُطُونَ عَلَ لِأَنِي أَوْلُتُ ٱلْإِنْسَانَ كُلَّهُ فِي ٱلسُّبْتِ . عِنْ لَاتَّكُمُوا بَمَسَدِ ٱلظَّاهِ لَكِن ٱحكُمُوا مُكُمًّا عَادِلًا . ﴿ يَهِيْهِ فَمَّالَ أَمَّانُ مِنْ أُورَشَلِمَ أَلَيْسَ هَذَا هُوَ الَّذِي مِطْلُونَ تُخسَهُ وَهَا إِنَّهُ يَتَكُمُ عَلَايَةً وَلَا يَمُولُونَ لَهُ شَيْئًا أَلَكُ ٱلرُّوسَاءَ تَيْتُوا أَنْ هَنَاهُوَ ٱلْسِعِ. و الما الله عنا قد عَلمنا مِن أَنَّ هُو وَأَمَّا أُسِيمُ فَإِذَا مِنَّا قَلا يَلَمُ أَحَدُ مِنْ أَنْ هُو. كله فَسَاحَ يَسُوعُ فِي ٱلْمَكِلُ وَهُوَ يُلِيمُ وَقَالَ إِنَّكُمْ تَمْرِهُونِي وَتَعْلَمُونَ مِنْ أَنْ أَنَا وَأَمَّا لَمْ آبَ مِنْ عِنْدِي وَلَكِنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي هُوَ مُعِنٌّ وَأَنْتُمْ لَا تَمْرِفُونَهُ ١٩٢٤ أَمَا أَنَا فَأَعْرِ فُهُ لِأَنِي مِنْهُ وَهُوَ أَدْسَلِنِي . ﴿ وَكُونَ قَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يُقْضُوا عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَمْ يُلِق أَحَدُّ بَدُهُ فَلَهِ لِأَنْ سَاحَتُ لَمُ كُونَ قَدْجَآتَ بَعْدُ ، عَلَيْهِ فَأَسْ بِهِ كَثِيرُ مِنَ المُنْعِ وَقَالُوا إِذَا بِهَ ٱلْمِيعِ أَظَلَهُ يَسْلُ آياتِ ٱكْثَرَيّا عَلَ هَذَا . ١٩٤٨ فَنَعَ ٱلْمُرْيِسِونَ مُهْمَدةَ أَلْجُنع بِذَلِكَ فِي شَأْنِهِ فَأَرْسَلَ رُوْسَا أَلْكَهُ وَأَلْفَرُ يسيُونَ شُرَطًا لَفُهضُوا عَلَيه عَنْ فَالْ لَمْمُ يَسُوعُ أَنَامَنَكُمْ بَعْدُ زَمَانًا يَسِيرًا ثُمُّ أَذْمَبُ إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلَني \$25 وَسَعَطْلُونَنِي وَكَلَاتِجِــ دُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَمَّا لَا تَسْتَطِينُونَ أَنْتُمْ أَنْ مَا تُوَأَ. عَنَّالَ ٱلْيُودُّ فِيَا بَيْتُمْمُ إِلَى أَيْنَ هُذَا مُزْمِعُ أَنْ يَطْلِقَ حَفَّى لَاتَّجِدَهُ أَلَمَّهُ يَطْلِقُ إِلَّى شَكَتِ ٱلْوُوَانِينَ وَلِيلَمُ ٱلْوُوَانِينَ . ﴿ وَإِلَّهُ مَا هَذَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي قَالَا سَعَطَالُونَني وَلَاتَحِنُونَى وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْمُ أَنْ تَأْتُوا . عِلَيْهِ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلْآخر ٱلْسَطِيرِينَ ٱلْهِيدِوَمَنَ يَسُوعُ وَمَاحَ قَالِسُلًا إِنْ عَطِسُ أَحَدُ فَلَيَسَلْتِ إِلَّ وَيَشْرَبُ. عَلَيْهِ مَنْ آمَنَ بِي فَكُمَّا قَالَ ٱلْكِتَابُ سَخَيْرِي مِنْ جَزِفِهِ أَنْهَارُ مَاهَ حَيْرٍ . ع ع وَإِنَّا كَالَ هَنَاعَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ النَّهِمُنُونَ بِهِ مُزْمِعِنَ أَنْ يَقْبَ لُوهُ إِذْ لَمْ يَكُن الرُّوحُ قَدْ

وَأَنَّى لَنْتُ أَفْلُ شَيْئًا مِنْ عِنْدِي وَلَكِنْ كَمَّا عَلَّمْنِي ٱلْآبُ كَذَٰلِكَ أَفُولُ ١١٠ وأَلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ مَنِي وَلَمْ بَدَعْنِي وَشُدِي لِأَنِي أَفْسَلُ مَا يُرْسُدِهِ كُلُّ حِينٍ. ﴿ يَجْزُهُمْ وَفِيا هُوَ يَكُمُّهُ بِهِذَا آمَنَّ بِهِ كَتِيرُونَ . ﴿ وَمَا لَ يَسُوعُ لِأُولَٰلِكَ ٱلْبَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِنْ أَنْمُ لَيْمٌ عَلَى كَلِمَتِي خَبِالْمِيْقَةُ مُكُونُونَ كَالمِيدِي ١٤٠٠ وَتَرْفُونَ الْقُ وَالْحَلْ تُحْرِثُكُ عِنْهِ قَالُوا لَهَ غَنْ ذَٰرَيَّةَ إِرْهِمِ وَلَمْ يَسْتَمْدِنَا أَحَدُ قَطْ فَحَكِيْتَ تَغُولُ أَنْ أَكُمْ تَعِيرُونَ أَمْرَادًا . عِنْ عَالِمَا بَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقِلُ لَكُمْ إِنْ كُلَّ مَنْ يَسْسَلُ ٱلْحَلِمَةُ هُوَ عَبْدُ لِلْمُطِينَةِ. عَنْهُ وَٱلْمَبَدُ لَا يَثِلُتُ فِي ٱلْمَيْتِ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَإِنَّا ٱلِإَنْ نَشُتُ إِلَى ٱلْأَبِدِ ﴿ وَهِي قَانَ مَرَّزَكُمُ ٱلِأَبْنُ مِيرَاتُمُ أَمْرَازًا حَتَّا ﴿ ٢١٤٤ قَدْ عَرَفَتُ أَنَّكُمْ ذُرَّيَّهُ إِيْهِمِ وَلَكِنَّكُمْ تَطَلُّونَ قَلْى لِأَنَّ كَلابِ لَا عَلَّ لَهُ فِيكُمْ . كَانْقُلا أَتَا أَتَكَالُمُ عَا رَأَنِتُ عِنْدُ أَبِي وَأَنْتُمْ تَصْلُونَ مَا رَأَيْتُمْ عِنْدَ أَبِيكُمْ . ﴿ وَالْجَالُوا وَقَالُوا لَهُ ۖ إِنَّ أَيَّانًا إِيْهِيمُ. قَتَالَ لَمْمَ يَسُوعُ لَوْ كُنْتُمْ بَنِي إِيْهِيمَ لَكُنْتُمْ نَسْلُونَ أَعَالَ إِيهِيمَ. كَيْنَكُمُ ٱلْآنَ تَطَلَبُونَ قَلِي وَأَمَّا إِنْسَانُ قَعْ كَلَّمَتُكُمْ بِٱلْحَقِ ٱلَّذِي سَمِنْتُ مِنَ أَهُ وَذَٰ لِكَ لَمْ يَسْلُهُ إِنَّاهِمُ . عَلِيْكُمْ أَنْتُمْ تَسْلُونَ أَعَالَ أَبِكُمْ . فَتَالُوا لَهُ تَحْنُ لَـنَا مَوْلُودِينَ مِنْ زَنِّي وَإِنَّا لَنَا أَبُ وَاحِدُ وَهُوَ أَفَدُ . ﴿ إِنَّهُمْ فَقَالَ لَمْمْ يَسُوعُ لَوْ كَانَ أَمْدُ أَيَاكُمْ لَكُتُمْ غَيْرُتَنِي لِأَنِي خَرَجتُ مِنَ أَفْدِ وَأَتَيْتُ وَلَمْ آتِ مِن نَفْسِي بَالْ هُوَ أَرْسَلَنِي . ١٢٤ لِلْوَالَا تَعْتَمِمُونَ كَلَامِي . لِأَثْكُمُ لَا تَسْتَطِيمُونَ أَنْ تَسْتَمُوا لِكَلَمْقِ . واللهُ أَنْهُمْ مِنْ أَبِهُ فُو إِبْلِينُ وَشَهَوَاتُ أَيِكُمْ تَبْتَفُونَ أَنْ تَسْأُوهَا . هُوَ مِنْ ٱلبَّدُه قَتَالُ النَّاسُ وَلَمْ يَشِتْ عَلَى الْحَتَى لِأَنَّهُ لَاحَقَّ فِيهِ ۚ إِذَا تَكُلُّمُ بِٱلْكَلِبِ فَإِنَّا يَكُلُمُ عَا هُوَ لَهُ لِأَنَّهُ كَدُوبٌ وَأَلِمِ ٱلْكَذِبِ . ﴿ إِنَّ أَمَّا أَنَّا فَلِأَنِّي أَقُولُ ٱلْحُنَّ لَا تُؤْمِنُونَ بي . و الله من مِنكُمْ يُثِتْ عَلَي خَطِيةً - قَإِنْ كُنْتُ أَفُولُ لَكُمْ ٱلْحَقَّ فَلِمَاذَا لَا وُلْمِنُونَ بي. والله من كَانَ مِنَ اللهِ يَسْمُ أَقْوَالَ اللهِ وَلَهٰذَا أَنْمُ لَسُمُ مَا مُعْونَ لِأَنْكُمْ لَسُمُ مِنَ أَيْهُ. عِنْ فَأَبَالَ ٱلْيُودُ وَقَالُوا لَهُ أَلَنْنَا بِمَوَابِ نَفُولُ إِنَّكَ سَارِيُّ وَإِنَّ بِكَ شَيْطَانًا. عَلَيْ أَجَابَ يَدُوعُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي شَيْطَانُ لَكِنِي أَكُومُ أَبِي وَأَنْتُمْ تَهِنُونِي وَانَا لَا أَطْلُ عَنِي فَإِنَّهُ لُوجَدُ مَنْ يَطْلُ وَيَدِينُ. ١١٤ أَكُنَّ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفْوَلُ لْكُمْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَخْفَظُ كَلامِي فَلَنْ يَرَى ٱلْمُوتَ إِلَى ٱلْأَبْدِ . عِنْ إِنْ فَالَ لَهُ ٱلْبُودُ ٱلْآنَ عَلَمْنَا أَنَّ بِكَ شَيْطَانًا. قَدْ مَاتَ إِنْهُمِيمُ وَٱلْأَنْبِيَّآهَ وَأَنْتَ تَقُولُ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَعْفَظُ كَلَامِي ظُنْ بَدُوقَ ٱلْمُوتَ إِلَى ٱلْأَبِدِ . ﴿ إِنَّ الْمُلَّكُ أَعْظَمُ مِنْ إِزْهِمِ أَبِدَ ٱلَّذِي مَلَتَ وَٱلْأَثِيلَةَ أَيْمَا مَاتُوا . مَنْ تَجْسَلُ نَفْسَكَ . ٢٠٠٨ أَجَابَ يَسُوعُ إِنْ كُنتُ أَنَا أُعْبَدُ نَفُسِي فَلْيَسَ عَبْدِي شَيْنًا . أَبِي هُوَ ٱلَّذِي يُجِّدُنِي وَهُوَ ٱلَّذِي تَقُولُونَ أَنْمُ إِنَّهُ إِلْمُكُمْ عِينِ وَأَنْتُمْ لَمْ تَمْرِفُوهُ أَمَّا أَنَّا فَأَعْرِفُ وَإِنْ فَلْتَ إِنِّ لَا أَعْرِفُهُ صرت كَاذِمًا مِثْلُكُمْ وَلْحَيْنِي أَعْرُفُهُ وَأَخْفَظُ كَلَامَهُ . يَهِ إِيْنِ إِلَاهِمْ أَلِوكُمْ ٱنْبَعَجَ حَقَّ يَرَى يَوْمِي فَرَأَىٰ وَوَرَحَ . عِنْ ﴿ وَمَالَ لَهُ ٱلْيَهُودُ لَمْ يَأْتِ لَكَ بَعْدُ خَمْنُونَ سَنَّةً وَقَدْ وَأَيْتَ إِزْمِيمَ. وَيُنْ } فَقَالَ لَمْمُ بِسُوعُ الْمَقَ الْخَقَ أَقُولُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِزْمِيمُ أَناكانِنْ. كالله والمُخذُوا حِجَارَةً لِيَرْجُوهُ فَتَوَارَى يَسُوعُ وَخَرَجَ مِنَ الْمُمْكُلُ

### ألفصل التاسغ

ي وَبِهَا اللهِ عُجَالًا وَأَى وَجُلَا أَعَى مُنْذَمُولِهِ عَلَيْهِ مَسَأَلُهُ الربيدُهُ قَائِمِنَ كارَبُّ مِنْ أَعْطَأَ أَهْلَا أَمْ أَوَا مَتَى وَلِدَا أَعَى مُنْذَمُولِهِ عَلَيْهِ الْبَابِ يَسُوعُ لاهْمَا أَعْلاً وَالْمَا أَعْلاً أَمْلًا أَعْلاً أَمْلًا أَلْمُ اللَّهُ أَمْلًا أَم

هُوَ فَكَانَ يَفُولُ أَنَا هُوَ . جِنهِ فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱلْتَحَتُّ عِنَاكُ . حَيْدُ أَجَابُ وَقَالَ هُذَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ يَسُوعُ صَنَّمَ طَيَّا وَطَلَى بِهِ عَنِيَّ وَقَالَ فِي ٱذْهَبْ إِلَى بِرَكَة سِلُوامَ وَاعْتَسِ إِنْ فَمَنْتُ وَآغَتُكُ فَأَلْمِرَتْ وَيَنْكُونَالُوا لَهُ أَيْنَ ذَاكَ . قَالَ لَا أَعْلَمُ جِيبِ كَالُوَّا بِٱلَّذِي كَانَ قَبْلًا أَعَى إِلَى ٱلْمُرْيِسِينَ . ﴿ يَنْ اللَّهُ وَكَانَ حِينَ مَنَمَ يَسُوعُ ٱللِّينَ وَهُمْ عَنْنِهِ فِنْ مُ سَبْتِ. عِنْهِ فَسَأَلَهُ أَلَرٌ يسِيونَ أَيضًا كَفَ أَصْرَ فَقَالَ لَمْ جَلَ عَلَ عَنِي طِينًا ثُمُّ أَغْتَسَكُ فَأَصِرْتُ عِلَيْهِ فَقَالَ قَوْمُ مِنَ أَفْرَيسِينِ إِنْ هَذَا ٱلرَّجِلَ لِيسَ مِنْ أَفْدِ لِأَنَّهُ لَا يَحْفَظُ ٱلسُّبْتَ. وَقَالَ آخِرُونَ كَيْفَ يَعْدِدْ دَجْلُ خَاطِئ أَنْ بَعْلَ هٰدِهِ ٱلآيَاتِ فَوْفَهُ بَيْنَهُمْ شِفَاقٌ. ١٤٢٤ فَقَالُوا أَيْمَا لِلْأَغْمَى مَاذَا تَغُولُ أَنْ عَنِ ٱلَّذِي فَعَ عَنْنِكَ . فَقَالَ فَهُمْ إِنَّهُ نَيُّ . عَنْهِ وَلَمْ يُصَدِّقِ ٱلْيُودُ أَنَّهُ كَانَ أَهْى فَأَيْسَر حَقَّى دَعُوا أَيْرِي ٱلَّذِي أَسَرُ عِلَيْهِ وَسَأَلُوهُمَّا قَائِكِينَ أَهْذَا هُوَ ٱبْنَكِمَا ٱلَّذِي تَقُولَانِ إِنَّهُ وَلَهَ أَعْمَى فَكَيْتَ أَسِمَرَ ٱلْآنَ. ﴿ وَهِي إَجَابَ أَبْوَاهُ وَقَالَا غَنْ ثَلَكُمْ أَنَّ هَٰذَا وَأَنَّهُ وَلِد أَغَى ١٤٠٤ وَأَمَا كَيْتَ أَصِرَ الْآنَ فَلا تَظَمُ أَوْ مَنْ قَعَ عَيْلِيهِ فَلا تَعْرِفْ . إِسْأَلُوهُ إِنَّهُ كَامِلُ ٱلبِّسْ فَهُو يَتَكُلُّمُ عَنْ نَفْسِهِ ﴿ ﴿ إِنَّا قَالَ أَيِّوا هَٰذَا لِحَوْضِنَا مِنَ ٱلْيَهُودِ إِذ حَكَانَ ٱلْيُودُ قَدْ تَمَاهَدُوا عَلَى أَنَّ مَنْ يَعْرَفُ بَأَلُتُهُ هُوَ ٱلْسِيحُ مُخْرَجُ مِن ٱلْحَمْم كالله عَلَا إِنَّ قَالَ أَبِوَاهُ هُوَ كُلُولُ ٱلسِّنَّ فَأَسْأَلُوهُ . عَنْ فَا تَعَوَّا ٱلرُّجُلَ ٱلَّذِي كَانَ أَخِي ثَانِيَةً وَقَالُوالَهُ أَعْطِ عَبِدًا فِيهُ فَإِنَّنَا تَلَهُ أَنَّ هَذَا ٱلرَّجُلِّ خَاطِئ . عِنْ يَعْ فَأَجَابَ وَقَالَ إِنْ كَانَ خَاطِنًا فَلَا أَعْلَمُ إِنَّا أَعْلَمُ شَيْنًا وَاحِدًا أَنِّي كُنْتُ أَعْمَى وَالْآنَ أَجِمرٍ. عِيْرَةُ فَالْوَالُهُ مَا فَاسَنَمْ بِكَ وَكِيْبَ تَحَمَّ مَلَيْكَ ، عِنْ إَبْلِهُمْ قَدْ أَخَبَرَتُكُمْ ظَمْ أَسَوا فَلْفَا ثُوِيلُونَ أَنْ تَسَمَّوا أَضِنَا ٱلْسَكُمْ تُويلُونَ أَنْ تَعِيرُوا لَهُ تَلْوِيدَ . عِنْ عَضُوهُ وَقَالُوا كُنْ أَنْتَ لَلْمِيدَهُ فَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا تَلاصِيدُ مُوسَى ١١٨٤ وَتَحْنُ تَعَلَّمُ أَنَّ أَفَ كُلَّمَ مُوسَى فَأَمَّا هَٰذَا فَــُلَا تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هُوَ ﴿ ﴿ إِنَّا إِلَّهُ إِلَّا فِي هَٰذَا عَبِ النَّكُمُ لَا تَمْرِفُونَ مِنْ أَيْنَ هُوَوَقَدْ أَخَ عَنِيًّ . عَنْهِ وَكَمْنُ مَلَّمُ أَنَّ الْهَ لَا يَتُمُ الْصَلَاةِ وَلَكِنْ إِذَا أَحَدُا تُنَى آفَهُ وَعِلَ مَشِيئَتُهُ كَإِنَّهُ يُسْتَجِبُ لَهُ ﴿ ﴿ وَلَمْ الْمَمْ مُسْدُ الدُّهْرِ أَنْ أَحَدًا فَهُمَ عَنِينَ مَنْ وَلِدَ أَعْمَى عَنْهِ فَلَوْلَا أَنَّ هَذَا مِنَ اللَّهِ أَ يَقْدِر أَنْ يَفْسَلَ شَيْئًا. ١٤ عَنْهِ أَبَّانِوا وَقَالُوا لَهُ إِنَّكَ بَجُمْلُتكَ قَدْ وَلَمْتَ فِي ٱلْحَمَلَامَا وَأَنْتَ مُلَّمُنَّا. فَطَرَدُوهُ خَارِبًا . عِنْ وَسِيمَ وَسَعِمَ يَسُوعُ أَخَمْ طَرَدُوهُ خَارِبًا فَلْقِيةٌ وَقَالَ لَهُ أَوْمَنُ أَنْتَ بَأَنْ أَفِيهِ عِنْهِ عَلَمُ إِلَى وَمَّالَ وَمَّن هُو إِ سَيِّدُ لِأُومِنَ بِهِ ١ عِنْهِ عَثَالَ لَهُ يَسُوعُ قَدْرَأَيَّهُ وَهُوا أَنِّي يُكِلِّنُكَ . ١٤٢٤ فَمَالَ لَهُ قَدْ آمَنْتُ إِ رَبُّ وَسَجَدَلَهُ . ١١٨ وَكَالْ يَسُومُ إِنَّي أَتِّبَتُ إِلَى هٰذَا ٱلْعَالَمِ لِلاَّ يُونَةِ لِكُنْ يُبْصِرَ الَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَيَسْمَى الَّذِينَ يُبْصِرُونَ . كلهُ فَمَعَ هٰذَا بَهْضُ أَقْرَ يُسِبِّينَ ٱلَّذِينَ كَانُوامَهُ فَقَالُوالَهُ أَلَطُنَا نَحْنُ أَجْنَا عُمَانُ. كاللِّي فَتَالَ لَمْمُ بَسُوعُ لَو كُنتُمْ مُمْيَانًا لَمَا كَانَت لَكُمْ خَطِيقٌ وَالْآنَ أَنتُمْ تَعُولُونَ إِنَّكُمْ تُبْعِرُونَ فِينَ أَجْلِ هَذَا خَطِينَتُكُمْ قَايَةً

### ألفضل العكثر

عِيْدٍ أَلَّمْنُ الْمُنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنْ لَا يَدْعُلُ مِنَ الْلِبِ إِلَى عَلِيهِ وَالْمُؤْوَلُ فَلَ مَنْ الْمُؤْوَلُ مِنْ مَوْضِ آمَرُ وَالْهُ سَادِقُ وَلِسُ عَيْدٍ وَأَمَا أَلْتِي بَدْخُلُ مِنْ أَلِكِ فَوْ وَمُوْجِهَا الْمُؤْوَالُ عَيْدُهُ وَمُواللَّهُ مِنْ أَلْكُونُ أَنْ مُنْ مَنْ مَنْ فَيْدُهُ وَرَاللَّهُ إِلَيْكُ الْمُؤْوَلُونُ مَنْ فَيَكُمُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلِهُ الللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّلِمُ الللللِّلِلْمُ اللَّ

لِنَدْعَتَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ فَمَا الَّذِي أَسَمَّى التَّوْأُمَّ لِللَّامِيدِ أَصْحَابِهِ لِنَدْعَت عَن أيضا لِمُوتَ مَمَهُ . عِنْهِي ظَمَّا وَافَى يَسُوعُ وَجَدَأَنَّ لَهُ فِي ٱلْمُبْرِ أَرْبَعَةَ أَيَامٍ . عِنْ وَكَانَت بَيْتَ عَنْيَا قَرِيبَةً مِنْ أُورْشَلِيمَ نَحْوَخْسَ عَشْرَةَ عَلْوَةً . ١١٠ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ الْيَهُود قَدْ جَأَلُوا إِلَى مَرْنَا وَمَرْيَمَ لِيَزُوهُمَا عَنْ أَخِيهِما . عَيْنِي فَلَمَا سَعِمَتْ مَرْنَا بِعُدُوم يَسُوعَ أَسْتُفْتِكُ وَكَانَتْ مَرَيمُ قاعِدةً فِي الْيَتِ. عَنْ اللَّهِ مَثَالَتْ مَرْنَا لِيسُوعَ مَا رَبُّ لُو كُنتَ هْنَالُمْ عِنْ أَخِي عِنْ إِلَى وَلَكِنْنِي ٱلْآنَ أَيْمَا أَعْلَمُ أَنَّكَ مَهَا تَسْأَلِ ٱللَّهَ فَأَلَفُ يُعلِيكَ. وَيُرْجُ فَقَالَ لَمَّا يُسُوعُ سَيْقُومُ أُخُوكِ، عِنْ فَقَالَتْ لَهُ مَرْتًا أَنَا أَغَكُمُ أَنَّهُ سَيْقُومُ فِي أَلْهَالُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِ . عِنهِ فَقَالَ لَمَّا يِسُوعُ أَفَا ٱلْيَامَةُ وَٱلْمَاةُ . مَنْ آمَنَ بي وَإِنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَيًّا وَآمَنَ فِي لَنْ يُوتَ إِلَى ٱلْأَبِدِ . أَوَّ من بَيل الم و الله عَلَىٰ مَهُ يَا رَبُّ أَنَا مُوْمِنَةُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْسِيحُ أَبْنُ أَفِهِ ٱلْآتِي إِلَى هُمَا ٱلْمَاكُ. وَالَّا قَالَتْ هَذَا مَضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَمُ أَخْتَهَ البِّرَّا قَائِلَةَ ٱلْمُلِمُ خَاضِرٌ يَدْعُوكِ . كَلُّهُ عَلِمَا مَعِتْ نَهَفَتْ مُسْرِعَةً وَجَأْتُ إِلَّهِ . عَنْ إِلَّهُ كُلُنْ يَسُوعُ قَدْ بَلْمَ إِلَّ أَلَمْ مَهُ وَلَكِتُ كُانَ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي ٱسْتُقَلِّقُهُ فَيْهِ مِرَّنَّا . ١٠ مُنْ مُ فَالْبَلُودُ ٱلَّذِينَ كَلُوا مَهَا فِي ٱلْيَتِ يُرِزُّونَهَا لَمَّا رَأُوا مَرْيَمَ قَدْ قَامَتْ مُسْرَعَةً وَخَرَجَتْ تَبِعُوهَا قَا يُلِنَ إِنَّهَا ذَاهِبَةُ إِلَى ٱلْتَبْرِ لِشَكِي هَاكَ. ﴿ إِنَّهِ إِلَمْنَا ٱلنَّهَتْ مَرْيَمُ إِلَى حَبْثُ كَانَ يَسُوعُ وَرَأْتُهُ خَرَّتْ عَلَى قَدَمَنْ وَقَالَتْ لَهُ يَا رَبُّ لَوْ كُنْتَ هَمْنَا لَمْ يَمْتُ أَنِي . عَنْهِ قَلْما رَآهَا يَسُوعُ تَبِي وَدَأَى ٱلْيَهُودَ ٱلَّذِينَ جَاهُوا مَهَا يَبِكُونَ ٱدْ تَمَسَ بِٱلرُّوحِ وَمَرُّكَ نَفْسَهُ عِيرُكَ وَقَالَ أَنْ وَصَعْتُوهُ . فَقَالُوا لَهُ يَا رَبُّ تَمَالَ وَأَنْظُرْ . ﴿ يَهِي فَدَمَمَ يَسُوعُ . ﴿ يَهِي فَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ يُحِبُّهُ وَهِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمَا كَانَ ثَمِيدٌ هٰذَا ٱلَّذِي فَقَعَ عَنى الْأَعْي أَنْ يَجْمَلُ هٰذَا أَيْمَا لَا يُوتُ . عِنْهِ فَأَدْتَسُ يَمُوعُ ثَانِيةً فِي نَسْبِ وَجَلَّهُ إِلَى الْتَبْر وَكَانَ مَنَارَةً وَفَدْ وُسِمَ عَلَيْهِ خَبَرٌ . عَلَيْهِ فَقَالَ يَسُوعُ أَدْفُوا ٱلْحَبَرَ . فَقَالَتْ مَرْقا أَخْتُ الْمُنتِ مَا رَبُّ فَدُ أَنْكُنُ لِأَنَّ لَهُ أَرْبَعَهُ أَيَّام . عَنْ فَقَالَ لَمَّا يَسُوعُ أَلَمُ أَقُلُ لَكِ إِنَّكِ إِنْ أَمْنَتِ فَسَرِّينَ عُدَ أَهِ. عَلَيْهِ وَمَنُوا أَلْحَرَ . فَرَعَ يِسُوعٍ عَلَيْتِ إِلَى فَوْقُ وقال مَا أَنِ أَشَكُوكَ لِأَنْكَ سَمِتَ لِي عِينِهِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْمُ لِي فِي كُلُّ حِينَ لَكِن ظُتْ هَنَا لِأَجْلِ ٱلْجَمْمِ الْوَاقِفِ حَوْلِي الْمُومُوا أَنْكَ أَنْتَ أَرْسَلْنِي ، ﴿ وَلَمَّا قَالَ هْذَا صَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ يَا لَمَازَدُ هَلَمَّ خَارِجًا ﴿ ١ ﴿ اللَّهُ مَكَّرَجَ ٱلْمَيْتُ وَيَدَاهُ وَرِجْلَاهُ رْ مُوطَاتُ بِقَايِفَ وَوَجُكُ مُلْمُونُ بِإِنْدِيلِ. فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ خُلُوهُ وَدَعُوهُ يَذْهَبُ. وي فَأَمْنَ بِهِ كَتِيرُ مِنَ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ جَأَلُواْ إِلَى مَرْيَمَ وَرَأُواْ مَا صَنَعَ • ع الما وَذَهَبَ بَعْظُهُمْ إِلَى ٱلْمُرْيِسِينَ وَأَخْبَرُوهُمْ بِسَاعِيلَ يُسُوعُ . وي عَنْهُ عُبَمَ دُوسًا الْسَكَنَةِ وَاقْرَيْسِيُّونَ الْخَيْلُ وَقَالُوامَاذَا تَعَنَّمُ قَانَ هَذَا ٱلْرَجْلُ بَشَلُ آيَاتِ كَتِيمَةَ عَنَاكُ وَإِنَّ وَكُنَاهُ هُمَانَا أَمْنَ بِهِ ٱلْجَبِيمُ فَأَلِي ٱلرُّومَانِيُّونَ وَبَسْتُوذُونَ عَلَى أُرْضِنَا وَأَمْتِسَا وي الله عَمْ وَاحِدُ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَيَافًا وَكَانَ رَئِيسَ ٱلْكَنَّـةِ فِي يَكْ ٱلسَّنَةِ إِنَّكُمُ لَا تَمْرُفُونَ شَيْنًا ﴿ يَعْيُكُو وَلَا تَشْقِلُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ يَبُوتَ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَن الشَّف وَلَا مُّهِكَ ٱلْأُمَّةُ كُلُّهَا. ﴿ يُؤْمِنُ عَلْمُ مُلَّا مِنْ بِلْمَادَ نَفْسِهِ وَلَكِنْ إِذْ كَانَ رَئِيسَ ٱلْكَهَنَّةِ فِي يَكَ ٱلسُّنَةِ ثَلَّا أَنَّ يَسُوعَ كَانَ مُرْمِمًا أَنْ يَمُوتَ عَنِ ٱلْأُمَّةِ. عَيْدٌ وَلَيْسٌ عَن ٱلأُمَّةِ فَعَطْ بَلِ لِيَعِيمَ أَيْمِنَا أَبْنَا أَنْهُ ٱلْمُفَرِّقِينَ إِلَى وَاحِدٍ . عِنْ وَمُنذُ ذَٰلِكَ أَلْوَم ٱلشَمْرُوا أَنْ يَفْتُلُوهُ . كَلَّيْنِ وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمْ يُكُن يَسْى بَيْنَ ٱلْيَهُودِ عَلانيةٌ وَلَكِنَّتُ ٱنطلَقَ إلى بْعُمَةِ قريبَةِ مِنَ ٱلْبَرِيَّةِ إِلَى مَدِينَةِ أَتَمَى أَفْرَامَ وَمَكَتَ هُنَاكَ مَمَ تَلامِيدِهِ . يَ وكانَ قَدِ أَقَتَرَتَ فِعْمُ أَلْيُهُودِ فَصَمدَ كَتِيرُونَ مِنَ ٱلْفَعَةِ إِلَى أُورَشَلِمَ فَإِلَ ٱلْفَعْمِ لِيتَطَهُرُوا. وَكَانُوا عِلْلُونَ يَسُوعَ وَيَقُولُونَ فِيَا بَيْتُمْ وَهُمْ قَائِمُونَ فِي ٱلْمُكُلِ مَاذَا تَطَانُونَ أَلَمَّةً لَا يَأْتِي إِلَى ٱلْمِيدِ . وَكَانَ ٱلرُّوسَا وَٱلْمَرْ عِيدُونَ قَدْ أَمَرُوا بِأَنَّهُ إِنْ عَلِمَ أَحَدُ أَيْنَ هُوَ فَلَيْدَالُهُمْ عَلَيْهِ لِيمْكُوهُ

الصَّاجُ يَبْنِلُ نَفْسَهُ عَنِ اَلِحُرْفَانِ عِنْ إِنَّا أَلَّا الْأَجِيرُ أَلَّذِي لَيْسَ بِرَاعِ ولَيسَتِ اللِّرْفَانُ لهُ فَيْرَى ٱلذَّالَ مُشْلِا فَتَرْكُ ٱلِلْرَقَالَ وَيَهْرُكُ فَغِطْفَ ٱلذَّالَ ٱلْمُرْقَالَ وَلَسِدُ دُهَا. والمُّ يَهُرُبُ الْأَجِدُ لِأَنَّهُ أَجِرُ وَلا يُعَنَّهُ أَمْرُ الْمُؤْفَانِ عِنْ أَمَّا الَّاعِي ٱلصَّالِجُ وَأَعْرِفُ خَاصِّتِي وَخَاصِّتِي تَعْرِئْنِي ﷺ كَمَّا أَنَّ ٱلْآبَ يَعْرِفُنِي وَأَ مَا أَعْرِفُ ٱلآبَ وَأَ بْنِلْ نَصْى عَنْ أَخِرْ قَالُو . عَلَيْهِ وَلِي خِرْقَالُ أَخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هَذِهِ ٱلْخَطِيرَةِ فَيْتَنِي أَنْ أَنِي بِهَا أَيِّنا وَمَنْسَمُ صَوْتِي وَتَكُونُ رَعِيٌّ وَاحِدَهُ وَرَامٍ وَاحِدُ . أَجْلِ هَنَا نُحِينِي ٱلْآبُ لِأَنِي أَبْلِلُ نَفْسِي لِآخَذَهَا أَيْنًا. ﴿ يَهِمُ لِلسِّ أَحَدُ بَأَخَذُهَا مِنِي وَلَٰكِنِي أَ بَذِهُمَا بِأَحْتِيَادِي وَلِي سُلْطَانُ أَنْ أَ بَذِهَا وَلِي سُلْطَانُ أَنْ ٱخْذَهَا أَضا هذه ِ الْوَسِيَّةُ مَبَّتُهَا مِنْ أَبِي . عَيْبِهِ فَوَمَّمُ أَيِّنَا أَيْبُودِ شِمَّاقُ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَقَالَ كَتَيرُ بِنَهُمْ إِنَّ بِهِ شَيْطًانًا وَقَدْ جِنَّ فَا أَلَكُمْ تَسْمَعُونَ لَهُ . وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّ هٰذَا ٱلْكُلامُ لِيْسَ كُلامَ مَنْ بِهِ شَيْطَانُ هَلْ يَقْدِدُ شَيْطَانُ أَنْ يَغْمَ أَغَيْنَ ٱلْمُسَانِ . وَ اللَّهُ وَكَانَ عِيدُ ٱلْجُنِيدِ فِأُورَشَلِمَ وَكَانَ شِئًّا . وَإِلَّا وَكَانَ يَسُوعُ مَاشِيا فِي لَلْمُكُلِ فِي دِوَاقِ سُلَمِانَ عِنْ إِلَيْهِ فَأَحَاطَ بِهِ ٱلْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ حَتَّى مَتَى زُب أَنفُسَنَا إِنْ كُنتَ أَنتَ ٱلْمِيعِ مَثْلُ لَمَا عَلَائِيةً . عَنْ أَجَائِهُمْ يَسُوعُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ وَلَمْ فَإِمْوا وَٱلْأَعْمَالُ ٱلِّي أَمَّا أَعْلَ بِكُمْم أَنِي هِيَ تَنْهَدُ لِي عَلَيْهِ لَكِينَكُمْ لَنْمُ وَلَينُونَ لِأَكْمُ لَنَمُ مِنْ خِرْفَانِي ﴿ إِنَّ خِرْفَانِي نَسْمُ صَوْتِي وَأَنَّا أَعْرِفُنَا وَهِي تَنْسَنِي ﴿ وَأَنَّا أَعْلِيها الْحَاةَ ٱلْأَنِدِيَّةَ فَلَا تَهْكُ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَلَا عَتَسْلُهَا أَحَدُ مِنْ يَدِي. عَنْ إِنَّ ٱلْآبَ ٱلْذِي أُعطَانِي هُوَ أَعْظَمْ مِنَ ٱلْكُلِّ فَلا يَعْدِدْ أَحَدُ أَنْ يَخْطَفَ مِنْ يَدِ ٱلْآبِ. ٢٠٠٤ أَنَا وَٱلآكُ وَاحدُ . عِنْهِ فَتَسَاوَلَ ٱلْيُهُودُ حِبَارَةً لِيَرْجُوهُ . عِنْهِمْ فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ إِنِّي أَرْيَكُمْ أَعَالَا كَثِيرَةَ حَسَنَةً مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ فَلِأَي عَسَل مِنْهَا زُجُّونِي . ﴿ إِنْ ﴿ فَأَجَابُهُ ٱلْيَلُودُ إِنَّا لَنَا لِمَالِ حَسَن زُجُّكَ لَكِن لِلْعُدِيفِ وَلِأَنَّكَ تَجْل نَفْسَكَ إِلْمَا وَأَنْتَ إِنْسَان. وي المُعَالِمُ أَيْدُوعُ أَلِيسَ مُكُنُوبًا فِي تَلْمُوسَكُمْ أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ آلَمَهُ . جِيج إَلَا كَانَ قَدْ قَالَ لَنْنِينَ مَارَتُ إِلَيْهِمْ كَلَمَهُ أَقْدِهَالُمَةً وَلَا يُعْكِنْ أَنْ يُتَمْنَ ٱلْكَتَابُ عَنْ وَالْمَيْكِنْ أَنْ يُتَمْنَ ٱلْكَتَابُ عَنْ وَاللَّهِ فَالَّذِي قَدَّمَهُ الْآبُ وَأَدْمَلُهُ إِلَّى الْمَالَمُ أَتَقُولُونَ لَهُ إِنَّكَ تُجْدَفُ لِأَنِّي قُلْتُ أَنَا أَنْ اللهِ. ﴿ إِنْ لَمْ أَعْلَ أَعْمَالَ أَبِي فَلَا تُؤْمِنُوا بِي ﴿ إِنْ عَلِينَا ﴿ وَإِنْ عَلَتْ فَإِنْ لَمُ ل بِي ظُلَنُوا بِٱلْأَعَالِ لِتَلَمُوا وَتُوامِنُوا أَنَّ ٱلْآبَ فِي وَأَنِّي فِي ٱلْآبِ . ﴿ وَهُو لَ أَنْ عِّـكُوهُ تَحْرَجَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ عِيْنِ وَذَهَبَ أَيْنًا إِلَى عِبْرِ ٱلْأَرْدُنَ إِلَى حَيْثُ كَانَ عُحَنَّا يُسَدُ أَوْلًا وَمُكُنَّ هُنَاكُ . عِنْ فَأَتَى إَلَيْهِ كَثِيرُونَ وَقَالُوا إِنَّ يُوحَنَّا كَمْ يَسْلَ آية علي ولكن كل ما قاله يُوحنا عَنْ هٰذا كَانَ حَمّا فَآمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ

### أَلْفَصْلُ ٱلْحَادِيْ عَشَرَ

على وَكَانَ إِنَانُ مُرِيسُ وَهُو لَمَاذُ مِن نَيتَ عَنَا مِن فَرَقِهُ مِرَيمُ وَمَرَا الْعَبِمَا . وَكَانَ لَرَيمُ مِن عِنَ الْقِي وَهَنَ الْرَبِ الطِيبِ وَسَحَنَ قَدَمَتِ بِنَمُوهَا وَكَانَ لَلْهِمُ الْمَافِلُ الْمِيلِيبِ وَسَحَن قَدَمَتِ بِنَمُوهَا وَكَانَ لَلَازُ الْمُرِيسُ الْمَاهَ . عِيجَ قَالَ الْمَن الْمَا الْمَا فِيوَلَ لِمَا إِنَّ الْمِي فَعَلَ الْمُولِينَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

كالله وَقَلْ الْعِنْ بِيتَةِ أَيَّامِ أَنَّى بَسُوعُ إِلَّى بَيْتَ عَنْبَا خَيْثُ كَانَ لَلَادُ الَّذِي مَلَتَ وَأَقَامَهُ يُسُوعُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . عِيهِ فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَثَا ۗ وَكَانَتْ مَرْ كَأَخَذُهُ وَكَانَ لَمَازَدُ أَحَدُ ٱلْمُتَكِيْنِ مَعَهُ . عِينَ أَمَا مَرْيُمُ فَأَخَذَتْ وَطُلُ طِيبٍ مِنْ سُلْلِ ٱلتَّادَدِينِ كَثِيرِ ٱلثَّنِّ وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ يَسُوعَ وَمُسَحَتْ قَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا فَامْتَلَأَ ٱلْيَتُ مِنْ دَائِعةِ ٱلطِّيبِ . عَيْدٍ قَالَ أَحَدُ تَلْمِيدِهِ يَهُوذَا بْنُ مِصَانَ ٱلْإِسْفَرْ يُولِي ٱلَّذِي كَانَ مُزْمِنا أَنْ يُسْلِمَهُ عِنْ إِلَمْ أَيْمَ هُذَا ٱلطِّيبُ بِثَلاثِ مِنْ وَيِنَادِ وَلِنْفَ إِلْمَسَاكِين. وَيُّهُا قَالَ هَذَا لَا أَهْسَلُمُا مِنْ مُ بِالْمَاكِينِ بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ سَارَةً وَكَانَ ٱلْكِيسُ عِنْدَهُ وَكَانَ تَحْمَلُ مَا لَلْقَ فِيهِ . ﴿ وَأَلْكُ وَأُوا لَا مُعْطَلُتُ لَكُومٍ دَفْنَي كَلْمُ فَإِنَّ ٱلْمُسَاكِينَ هُمْ عِنْدَكُمْ فِي كُلَّ حِينِ وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ عِنْدُكُمْ فِي كُلَّ حِينَ. كَنْ وَعَلَمْ جَمْ كَيرُينَ ٱلْبُهُودِ أَنَّ يَسُوعَ هُمَّاكَ عَلِمُ الْمِنْ أَجْلِ بُسُوعَ فَعَطَّ مَلْ لِتَظَرُوا أَضَا لَهَازَدَ ٱلَّذِي أَقَلَهُ مِنْ يَبِي ٱلْأَمْوَاتِ . ٢٠٠٠ فَأَغْرَ رُوْسًا ٱلْكَهَن إِنْ يُعْلُوا لَمَاذَرَ أَيْنًا عِلِيدٍ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْيَوْدِ كَانُوا بِسَبِهِ يَدْهَبُونَ فَلِومُونَ بِيسُوعَ . كاللهُ وَفِي أَلْفَدِ لَمَا يَهِمَ ٱلْجَنْمُ ٱلْكَثِيرُ ٱلَّذِينَ جَأْدُوا إِلَى ٱلْسِيدِ إِنَّ يَسُوعَ أَلَق إِلَى أُودَشَلِيمَ عِلَيْهِ أَخَذُوا سَعَ الْفَل وَمَرْجُوا إِلمَا إِنْ وَهُمْ يَسْرُخُونَ فَا يَلِينَ هُوشَتَ مُبَازَكُ ٱلْآيِي بِأَسْمِ ٱلرَّبِ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ. ١٤٥٥ وَإِنَّ يَسُوعَ وَجَدَ جَسْنَا فَرُكِ مُ كَا هُوَمُكُوبٌ عَنْ ﴿ لَا تَعَانِي اِللَّهُ مِنْدُونَ هَا إِنَّ مَلِكُكِ كَالِّيكِ وَأَكِاعَلَى جَسْ ابْن أَتَانِ ﴿ لِلَّذِي وَهَذِهِ ٱلْأَشْيَا لَمْ يَفْهَمُهَا تَكْدِيدُهُ أَوْلَا وَلَهِ عِنْ لَمْ تُجْدَ يَسُومُ مَنْكَيْ تَذَكُوا أَنَّ هٰذِه إِنَّا كُتِتَ عَنَّهُ وَأَنَّهُم عَلُوهَا لَهُ . عَنْهِ فَصْهِدَ لَهُ ٱلْحَيْمُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَّهُ مِينَ كَادَى لَمَازَدَ مِنَ أَكْثِرِ وَأَقَلَتُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُواتِ . عِلَيْكِ وَمِنْ أَجْلِ هَلَا أَسْتَفْبَ لَهُ ٱلْجَنْعُ لِأَنَّهُمْ تَعِلُوا بِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَ هٰذِهِ ٱلْآيَّةَ . عِلَيْهِ فَقَالَ ٱلْمَرْسِيُونَ فِهَا يَنِهُمُ أَظُرُوا إِنَّكُمُ لا تَسْتَفِيدُونَ شَيْئًا هَا إِنَّ ٱلْمَالَمَ قَدْ تَبِعُ . عِيدٍ وَكَانَ قَوْمُ مِنَ ٱلْوَنَاتِينَينَ الَّذِينَ صَمِدُوا لِيَنْجُدُوا فِي يَوْمِ ٱلْمِيدِ ، عَنْ اللَّهِ عَلَا مَوْلَا إِلَى فِيلِسْ الَّتِي مِنْ بَيْتَ صَبْدًا الْمِيلِ وَسَأَلُوهُ قَاعِينَ مَا سَبِدُ زُبِدُ أَنْ زَى بَسُوعَ . عَيْجَ فَلَة فِيلِنْسُ وَقَالَ لِأَنْدَرَاوْسَ وَأَنْدَرَاوْسُ وَفِيلِنْسُ قَالَا لِيَسْوِعَ . عَلَيْكُ فَأَجَلَبْسَا بَسُوعُ وَقَالَ مَدْ أَتِ السَّاعَةُ الَّتِي يُجَدُ فِيهَا أَبْنُ ٱلْبَشْرِ ، ١١٨ أَلْمُنَّ أَلْمَنَ أَفُولَ أَسحُمْ إِنْ حَبَّةَ ٱلْخُطَةِ ٱلِّتِي تَعَمُ فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ لَمْ غَتْ ١٤٢٤ فَإِنَّمَا تَنْبَى وَحَدَهَا وَإِنْ مَاتَتْ أَتَتْ بِعْرَ كَثِيرٍ • مَنْ أَصَّبُّ نَفْسَهُ فَإِنَّهُ يُهْلِكُمَّا وَمَنْ أَبْغَضَ نَفْسَـهُ فِي هٰذَا الْعَالَمَ فَإِنَّهُ عَشَظًا الْحَيَاةِ الْأَبِدِيَّةِ . عِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ تَغَدُمُني ظَلِّنْتِني وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا فَإِناكَ مُؤنُ خَادِي. إِنْ كَانَ أَحَدُ عُدُمُني مُكِرُمُ أَلِي . عَنْ الْآنَ نَفْسِي مَدِ اصْطَرَبَتْ. مَاذَا أَقُولُ \* يَا أَبَتِ تَجِنِي مِنْ هُذِهِ ٱلسَّاعَةِ . وَلَكِنْ لِأَجِل هَذَا بَلْتُ أَلَّى هذه السَّلقة. كالله عَا أَبِ عَبِيدٌ أَتَمَكُ . فَجَا صَوْتُ مِنَ ٱلسَّادَ أَنْ عَبِدْتُ وَسَأَعَدُ أَيْهَا. عَنْهُمْ فَسَمَ ٱلْجُنْمُ ٱلَّذِي كَانَ وَاقِمَا فَقَالُوا إِغَاكَانَ رَعْدُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كُلُّمَـهُ مَلَاكُ . يَعْنَيْكُمْ أَجَابَ يَسْوعُ وَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِي كَانَ هَذَا السُّوتُ وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِكُمْ. إِذَا اَدْتَفَتْ عَنِ الْأَرْضِ جَذَبْتُ إِلَى ٱلْجِيعَ . عَنْهِ وَإِنَّا قَالَ هَذَا لِيدُلُ عَلَى أَيَّةٍ مِيتَةِ كَانَ مُزْمِمًا أَنْ يُوتَهَا . عَنْهَا فَأَجَابَهُ ٱلْجَنْعُ قَدْ سَمِنَا مِنَ ٱلتَّامُوسِ أَنَّ ٱلْسِيحَ يَدُومُ إِلَى ٱلْأَبِدِ فَكُيْفَ تَقُولُ أَنْتَ إِنَّ عَلِنِي أَنْ يَاتِنِمَ ٱبْنُ ٱلْبَشْرِ مَنْ هٰذَا ٱبْنُ ٱلْبَشْرِ كَيْنِهِ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ ٱلنُّورَ يَيْقَ مَعَكُمْ زَمَانًا يَسِيرًا فَسِيرُوا مَا دَام ٱلنُّودُ مَعْكُمْ لِلَّا يُدْرَكُكُمْ الظَّلَامُ لِأَنْ أَلَدِي يَمْبِي فِي الظَّلَامِ لَا يَدْدِي أَيْنَ يَوَجُهُ . ﴿ ﴿ وَكُ مَنَكُمْ فَآيِنُوا بِالنُّورِ لِتَكُونُوا أَبْآةَ ٱلنُّور . قَالَ يَسُوعُ هٰذَا ثُمُّ مَعْنى وَوَارَى عَنْهم . عِنْهِ وَإِذْ كَانَ فَدْمَنَعَ أَمَانُهُمْ مِثْلَ يَلْكَ ٱلْآيَاتِ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ عِنْهِ لِيَمَّ قُولُ أَشَمَّا ٱلنِّيرَ ٱلَّذِي قَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ آمَنَ بَمَا سِمَ مِنًّا وَلِمَنْ أَعْلَتْ دِرَاعُ ٱلرَّبِ. عَلَيْكَ وَمِنْ

أَجُلُ هُذَا أَ يَعْدُوا اللهُ عَلَيْهُ إِلَّى الشّياعال البّياع ( الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَقَى ظُرَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّالِثَ عَثَرَ

وَقَالَ عِدِ الْعَصْمِ لَمَّا كَانَ بَدُوعُ بِتَلَمُ أَنَّ سَاعَتُهُ قَدْ أَتْ لِلْفَيْلَ مِنْ هَذَا أَلْكُم إِلَى ٱلْآبِ وَكَانَ قَدُ أَصَّ خَامَتُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَالَمَ أَحَبُّهُمْ إِلَى ٱلْمَاكَةِ . ﴿ يَعْجُ فَمِنَ كَانَ ٱلْمُثَالَةُ وَقَدْ أَلَقَ إِنْلِينُ فِي قَلْ يَهُوذَا بْنِ سِمْكَانَ ٱلْإِسْخُرُ يُوطِي أَنْ يُسْلَمُهُ. وَ إِذْ كَانَ يَسُوعُ يَلْمُ أَنَّ ٱلْآبَ جَلَ ٱلْكُلِّ فِي يَدِّيهِ وَأَنَّهُ مِنَ ٱلْهِ مَرْجَ وَإِلَى أَفِهِ يَمْنِي . عَلَيْهِ قَامَ عَنْ ٱلْمُثَادَ وَخَلَمَ ثِيَابُهُ وَأَخَذَ مِنْدِيلًا وَأَزْرَبِهِ . عَنْ أَمُمَ مَا أَ فِي مَعْلَمْ وَ وَأَخَذَ يَغْسِلُ أَرْجُلُ التَّلَامِيدِ وَيُعْمَا وَالْخِيلِ ٱلَّذِي صَحَانَ مُوتَزَّدًا بِيهِ. بِجِيْجٍ فَقَدْمَ إِلَى سِمْسَانَ بِطُرْسَ فَقَالَ لَهُ سِمَانُ أَأْنَتَ يَا رَبُّ تُسْسِلُ وَخِلَّ . جَيْرٍ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنَّ أَقْدِي أَصْنَهُ أَ قَالَا تَمْرُهُ أَنْتَ ٱلْآنَ وَلَكِنْكَ سَتَمْرُهُ فِهَا بَعْدْ ، عَلَيْ فَقَالَ لَهُ بُعْرُسُ أَنْ تَسْسِلَ دِجْلَ أَبَنا الْبَابُ يَسْوعُ إِنْ أَمْ أَعْسِفَ فَلْسَ لَكَ تَصِيبُ مَمِي . يُحِيجُ قَالَ لَهُ مِعْمَانُ أَجْلِأَسُ يَا رَبُّ لَا تَسْلُ وَخِيلُ فَطُ لَلْ مِنَى وَرَأْسِ أَيِفًا . يَحْيِيرُ قَالَ لَهُ يُسُوعُ إِنَّ ٱلَّذِي قَدِ ٱغْتَسَلَ لَا عَجَاجُ إِلَّا إِلَى خَسل ٱلْأَرْجُلِ لِأَنَّهُ كُلَّهُ مَنَّ وَأَنْتُمْ أَنْفِيآ وَلَكِنْ لَا جِيمُكُمْ . عِلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ عَلِوهَا بِالَّذِي يُسْلِمُهُ وَإِذْ إِلَّ قَالَ لَسُمَّ جَيِعُكُمْ أَنْفِيَّةٍ • عَيْنِي وَبَعْدَأَنْ غَسَلَ أَوْجَلُهُمْ وَأَخَذُ ثِيَابُهُ فَأَثُكُما قَالَ لَهُمْ أَعِلَتُمْ مَا صَنَتُ بِكُمْ . عِنْهِ أَنْهُمْ تَدْعُونِي مُلِكًا وَدَبُّا وَحَسَنا تَعُولُونَ لِأَنْ كَذَلِكَ . عِنْ وَإِذَا كُنتُ أَمَّا ٱلرَّبِّ وَٱلْكُلُّمْ قَدْ غَسَلْتُ أَرْجِكُمْ فَي خَلِكُمْ أنَمْ أَنْ يَفْسَلَ بَعْنَكُمْ أَرْجُلَ يَضِ عِينَ لِإِنِّي أَعْلَيْكُمْ فَنْوَةً حَتَّى إِنَّكُمْ كَا صَعْتُ أَنَاكُمْ تَصْنَعُونَ أَنْمُ أَيْمًا . وإنه أَلْقَ الْقَ أَفُولُ لَكُمْ لَيْسَ عَبْدُ أَعْظُمَ مِنْ سَيِعِ ولا رَسُولُ أَعْظَمَ مِنْ مُرسَاهِ . عِنْ عَلِقَا عَرَفَتُمْ هَذَا قَالِطُونِي لَكُمْ إِذَا عِلْتُمْ بِع عَلَيْ وَلا أَوْلُ هٰذَا عَنْ جَعِيكُمْ فَإِنِّي عَادِفٌ بَنِ أَخَنُوتُ وَكُينَ لِيتِمُّ مَأَكُتِ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْكَلَ ٱلْخُزْمَى هُوَرْفَ عَلَيَّ عَيْبَهُ . عِنْهِ الْحُلْهُ هَذَا لَكُمُ ٱلْآنَ فَلِلَّ أَنْ يَكُونَ حَقّ إِذَا كَانَ وْلِمُونَ أَنِي أَنَا هُو أَ عِنْ الْمُنَّ الْمُنَّ الْمُنَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِي يَقُلُ مَن أَدْسِهُ يَقَلِي وَٱلَّذِي يَمْبَلُن يَمْبَلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي . عَنْهِ وَلَّا قَالَ يَسْوعُ هَٰذَا أَسْطَرَبَ فِي ٱلرُّوحِ وَتَهِدُ وَقَالَ أَلْحُنَّ أَخْنَ أَخْنَ أَخُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيْسَلِينِي . عَنْ فَعَلَ الكلامِيدُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض وَهُمْ مُتَعَيِّرُونَ فِي مَنْ يَعُولُ عَنْهُ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِيدِ مَتَكِنا عَلَى حَشَن يَسُوعَ وَهُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِيُّهُ . ٢٢٠ عَلَوْمَا إِلَهُ مِعْمَانُ مُطَرُسُ وَقَالَ لَهُ سَلْ مَنِ ٱلَّذِي يَقُولُ عَنْهُ . عِنْهِمْ فَأَسْتَنَدَ ذَاكَ إِلَى صَدْرِ يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ رَبِّ مَنْ هُوَ. ١ عَلَيْهِ فَأَجَابَ يَسُوعُ هُوَ ٱلَّذِي أَغِسُ لَهُمَّةً وَأَنَاوِلُهُ وَعَسَ لَهُمَّةً وَنَاوَلُهَا لِيَهُوفَا أَنْ بِنِمَانَ ٱلْإِنْمَرْ يُومِلُ . عِيْمَ وَبَعْدَ ٱلْمُنْتَةِ دَخَلَ فِيهِ ٱلشَّيْطَانُ فَقَالَ لَهُ بَعُومُ مَا أَنْنَ صَائِمُهُ فَأَصْنَهُ عَأَجُلًا . عِنْهِ وَلَمْ يَهُمْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُكِيْنِ لِمَاذَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ . عِيْدٍ فَطَنْ بَضْهُمْ إِذْ كَانَ ٱلْكِينُ عِنْدَ يَهُوذَا أَنَّ يَسُوعَ قَالَ لَهُ أَشْتُرِ مَا تَحْاجُ إلَّهِ

## 

جِينِهِ أَمَّا ٱلْكُرِّمَةُ ٱلْمُنِينَةِ وَأَنِي ٱلْمَادِثُ. جَينِهِ كُلُّ غُسن فِي لَا يَأْتِي بِقُر يَزُهُ وَكُلُّ مَا يَأْنَى بِعْرِ يُنْفِ بِأِنَّ بِعْرَ أَكْثَرَ ، وَ إِنَّ أَنْهُمُ الْآنَ أَنْفِيَّا مِنْ أَجِلِ الْكَلام الَّذِي كَلُّمَ اللَّهُ مِنْ مَ يَهُمُ اللَّهُ وَا مَا فِيكُمْ حَكَا أَنَّ ٱلنَّصْنَ لَا يَسْتَطِيمُ أَنْ بَأْتِي بَعْرُمِنْ عنده إنْ لَمْ يَبْتُ فِي ٱلْكُرْمَةِ كَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيْمًا إِنْ لَمْ تَنْتُوا فِي . عِنْ أَمَّا ٱلكُّرْمَةُ وَأَنْهُ الْأَغْمَانُ مَنْ نَبْتُ فِي وَأَنَافِهِ فَهُو أَلِي بِعْرَ كَبِدِ لِأَنْكُمْ بِدُونِي لَا تَسْتَطِيمُونَ أَنْ تَشْمَدُ أُوا شَيْنًا . ١٤٢٤ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَبْئِتُ فِي يُعْلَرُحُ خَاْدِبًا كَا لَنُسَن فَيَحِثْ فَيْسَلُونَهُ وَيَعْلِرُمُونَهُ فِي التَّالِمُ فِيَسَرِّونَ ، عَلَيْهِ إِنْ أَنَهُمْ تَبَيْمٌ فِي كُلُمَ فَيكم تَنَالُونَ مَا شِيْمُ فَيكُونُ لَكُمْ ، عَيْمَةٍ بِهَنَا يَتَصُدُ أَنِي أَنْ تَأَوَّا بِقَرْ كِيوِ وَتُكُوفُ إل للميذ. ويُهُوكُ أَمَّنِي الْآبُ كَذَلِكَ أَمَّا أَحْيَنَكُمْ الْبُتُوانِي تَحْيَق . عِلَيْ إِنْ خَفِظُ مُ وَمَا يَايَ ثَبَتُمْ فِي عَبِينَ كَمَا أَنِّي حَفِظتُ وَمَا يَا أَيْ وَأَمَا ثَابَتُ فِي عَبْسِهِ. الله المنظم بذا لِكُونَ فَرَجِي فِيكُمْ وَيَمَّ فَرَحُكُم . عَلَيْهِ هَذِه هِيَ وَسِلِق أَنْ مُحْ بَشَكُمْ بِنِمَا كَا أَنَّا مَيْنَكُمْ . عَنْ عَلَيْ لِنْ عَدْ مَا أَظُمْ مِنْ هَذَا أَنْ يَدُلُ لَ مَنْ مَسْتُ مَنْ أَجَابِهِ . عَنْ النَّمْ أَجَالِي إِنْ صَنْمُ مَا أَنَا مُوسِكُمْ هِ . عَنْ عَلَى النَّمْ أُجَالِي إِنْ صَنْمُ مَا أَنَا مُوسِكُمْ هِ . عَنْ عِلَى النَّهِمُ الْجَالِي لِآنِي النَّهُمُ عَيْدُهُ أُجَالِي لِآنِي النَّهِمُ عَيْدُهُ وَلَكِنِي مَنْ عَلَى الْجَالِي لِآنِي النَّهُ مَا مَا مَا مُعَلِّمُ الْجَالِي لِآنِي النَّهُ مَا مَا مُعَلِمُ الْجَالِي لِآنِي النَّهُ الْجَالِي لِآنِي النَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلِمُ الْجَالِي النَّهُ الْجَالِي النَّهُ الْجَالِي النَّهُ الْجَالِي النَّهُ مَا مُعَلِمُ الْجَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَمُ الْجَالِقُ لِلْنِي الْجَالِقُ لِلْنِي الْعَلَمُ الْجَالِقُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْجَالِقُ لِلْنَا لِللَّهُ الْعَلَمُ الْحَلِيلُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَ ٱللَّهُ كُمُ بِكُلُ مَا سَمِتُ مِن أَبِي. ١٩٣٤ لَيْسَ أَنْهُمُ ٱخْتَرَتُونِي بَلْ أَنَا ٱخْتَرَكُمُ وَٱفْتَكُمُ لِتَطَلِقُوا وَنَانُوا بِأَغَارِ وَتَدُومُ أَغَارُكُمْ لِكِنْ يُعَلِيكُمُ ٱلْآبُ كُلُّ مَا تَسْأَلُونَهُ بأسمى عِيْدٍ بِهٰذَا أُوسِكُمْ أَنْ يُحِبُّ بَعْشَكُمْ بَعْنَا . عَنْدُ إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُنْعَظُّمُ فَأَعْلُوا أَنَّهُ قَدْ أَبْشَنِي قَبْلُكُمْ . ﴿ لَهُ لَا كُنتُمْ مِنَ ٱلْسَالَمِ لَكَانَ ٱلْمَالَمُ لَيُحِبُّ مَا هُوَ لَهُ لَكِنْ لِأَنْكُمْ لَنَمْ مِنَ ٱللَّهُ مِنْ أَنَا ٱخْرَاتُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ لِأَجْلِ هٰذَا لَيْغَضَّحُمُ ٱلْعَالَمُ. ي إِن كَانُوا الْكُلَامَ ٱلَّذِي قُلْتُ لَكُمْ أَن لَيْسَ عَبْدُ أَعْظَمَ مِنْ سَبِيهِ • إِن كَانُوا أصلَهُ دُونِي فَسَيْضَطُهِ وَرُكُمْ وَإِنْ كَانُوا خَيْظُوا كَلابِي فَسَيْغَظُونَ كَلاَمَكُمْ . كانتها وَإِنَّا هُمْ سَيْهَا وُنَ بِكُمْ هُذَا كُلُّهُ مِنْ أَجْلِ أَسِي لِأَيَّمْ لَمْ يَرْفُوا ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. كلين لو أَلَا يَوْ أَكُلُومُ مَا تَكُن لَمْم خَطِيتُهُ وَأَمَّا الْأَن فَلِسَ لَمْم خُجَّةٌ فِي خَطِيتُهِم. كالله مَنْ يُنِضِنِي فَإِنَّهُ يُنِفِسُ أَبِي أَجِناً ﴿ يَكُنِيكِ لَوْ لَمْ أَعْلَ بَيْنِهِمْ أَعْالًا لَمْ يَسْلَمَا آخر لَمَا كَانَتْ لَمْمْ خَطِيتُهُ أَمَّا الآنَ فَقَدْ رَأَوْا وَالْبَصْوِيْ أَمَا وَأَبِي . عِيرِ لَكِنَ ذيك هُوَكُنْ يَتُمُ ٱلْكُلُمَةُ ٱلْكُنُوبَةُ فِي كَانُوسِهِمْ إِنَّهُمْ أَبْنَشُونِي بِلاسْبَدِ. عَلَيْهُ وَمَقَى جَّةَ ٱلْمُرِي ٱلَّذِي أَرْسِلُهُ إِلَكُمْ مِن عِندِ ٱلْآبِ رُوحُ ٱلْمُوٓ ٱلَّذِي مِنَ ٱلآبِ يَبْعَقُ

مُّوَيَنَهُ لِهِ \$20 وَأَنْمُ تَنْهَدُونَ لِأَكُمْ مَنِي مُنْفَا الِآمِدَاءُ الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ

عَنْ كُلُمْ مُنْكُمْ بِهَا لِكِنَ لا تَشْكُوا . عَنْ إِنَّهُمْ سَغُرُ مُونَكُمْ مِنَ الْحَمَامِ فِلْ سَتَأْنِي سَاعَة عِنْلُ فِيهَا كُلُّ مَن يُشْلُكُمْ أَنَّهُ يُقُرِّبُ فِهِ فَرِانًا عِنْهُ وَإِنَّا يَعْلَمُونَ هُمَا بَكُمْ لائهم أَ يَعْرِفُوا أَنِي مَا يَعْرُفُونِ . هَنْ وَأَلْ أَنْهِرَكُمْ بِهُمَّا حَتَّى إِذَا يَعْلَمُونَ هُمَا بَكُمْ تَذَكُونَ أَنِي مُنْطَلِقٌ لِلَى الْقِيمُ أَسْتِهَمَ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْهُ مِنْهُ عَلَى إِلَّا أَنِي اللَّهُ تَطْلَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَطْلَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَمُ الْمُل فِيدِ أُواْرَ أَنْ يُسْلِي الْمُسَاكِينَ مَيْنَا. يَحْيَعُ أَمَا وَالْ قَلْمَا كَاوَلَ الْمُسْدَ خَرَجَ إِوْمُت وَصَحَانَ لَكُلُ عَلَيْهِ قَلْمَا عَرَجَ قَالَ يَسْنِعُ الْآنَ تَعْبَدُ ابْنَ الْنَسْرُ وَتَعَدَّ اللهُ فِيهِ، عَلَيْهِ إِنْ كَانَ اللهُ قَدَا تَعْدَ فِيهُ فَالْهُ يُعِيلُهُ فِي فَاتِهِ وَمَرِيا يُعْبِدُهُ عَلَيْهِ الْوَلابِي أَمَّ سَكُمْ وَمَا قَلِيلَ لَكُمْ الآنَ . عَنْهُ فِي أَعْلِيكُمْ وَمِيهُ جَدِيدَةً أَنْ نُجِئَ الْمُمْ اللهُ بَعْنَا وَأَنْ يُعُونَ مُنْكُمْ بَصَعُمُ لِنَصْ كَا أَمْ يَعْلَيْكُمْ أَنَا عَلَيْكُمْ وَمِيهُ جَدِيدَةً أَنْ فِي مُنْفَاعِمُ اللهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِيهُ عَلِيلُهُ وَمِيلًا عَرِفَ الْمُجْعِلُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَمِيلًا عَرفَ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## ألفضل آلرابع عَثَرَ

﴿ لَا تَشْطَرِبُ فَلْمِكُمُ أَنْتُمْ قُلِمُونَ بَالِهُ فَآتِنُوا بِي أَنِمَاً. ﴿ لَكُمْ إِنْ فِي بَيْتِ أَبِي مَنَاوَلَ كُلِمِرَةً وَإِلَّا لِللَّهُ كُلُمْ فَإِنْ لَمُسْلِقُ لِلْجَدِّ لَكُمْ مَكَانًا . ﴿ وَهِلَا وَا وَأَغَدَفْتُ لَكُمْ مَكَانًا آتِي وَآخُدُكُمْ إِلَى لِيَكُونُوا أَنْتُمْ حَيْثُ أَكُونُ أَنَا. هَيْ أَنْتُمْ عَادِفُونَ إِلَى أَنِيَ أَذْمَبُ وَتَعْرِفُونَ ٱلطِّرِيقَ . ﴿ يَعْتِي فَقَالَ لَهُ تُوماً بَا رَبُّ لَسْنَا نَعْرِفُ إِلَىٰ أَنْ تَنْعَبُ وَكَيْنَ مَرْفُ ٱلطَّرِيقَ . ١٤٢٥ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقَّ وَٱلْحَيَاةُ . لَا إِلِي أَحَدُ إِلَى الآبِ إِلَّانِي · كَلَيْنِ لَوْ كُنْمُ خَرِفُونِي كَبَرَفُمُ أَنِي أَجِنَا وَمِنَ الْآنَ مُرْفِرَةُ وَقَدْ رَأَ يَتُّوهُ مَن عِنْ وَمَالَ لَهُ فِيلِسُ يَا رَبُّ أَرِنَا ٱلْآبُ وَمَسْبَنا . عِن فَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَامَكُمْ كُلُّ هٰذَا ٱلزَّمَانِ وَلَمْ مَرْفُونِي . يَا فِيلِنُّسُ مَنْ زَّآنِي فَعَدْ رَأَى ٱلآبَ مُصَعَفَ تَعُولُ أَنْتَ أَرْمَا الآبَ. عِنْ إِمَّا وَأُمْنُ أَنِّي أَلَا فِي الآبِ وَأَنَّ الآبَ فِي ٱلْكَلَامُ الَّذِي أَكِينَكُمْ بِهِ لَا أَتَكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِي بَلِ ٱلْآبُ ٱلَّذِي هُوَ مُتِيمٌ فِي أَهُوَ سُمَا / ٱلأَخَالَ. ١٩٢٤ كَيْوَا أَنَى أَنَا فِي ٱلْآبِ وَأَنَّ ٱلْآبِ فِي عِلْهِ وَإِلَّا فَلِينُوا مِنْ أَجْلِ ٱلأَعْمَالِ عَنْهَا الْمُقَّ الْقُلِّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ يُؤْمِنْ فِي يَعْمَلُ ٱلأَعْمَالَ أَلِي أَنَا أَعْلَهَا وَيَسْلَ أَشَلَمَ مِنْهَا لِأَنِي مَاضِ إِلَى أَبِي. ﴿ يَعَلَيْكُ فَكُلُّ مَا تَسْأَلُونَ ٱلْآبَ بأنمى فأتَا أَصُّهُ لِتَعَبِدُ ٱلآبُ فِي الآنِي. عِلَيْهِ وَإِنْ سَأَلَتُمْ شَيْئًا إِنْ مِي فَإِنِي أَصْلُهُ . عِينَهُ إِن كُتُمْ غُبُونِي فَأَخْظُوا وَمَا يَعِي. عِنْ وَأَنَا أَشَالُ ٱلْآبَ فَيْطَيِكُمْ مُمَزِّيا آخَرَ لِيُعِيمَ مَسْكُمْ إِلَى ٱلْآبِدِ 200 دُوحَ ٱلْحَقِ ٱلْذِي ٱلْعَامُ كَا يَسْعَلِيمُ أَنْ يَلْمَلُهُ لِأَمَّهُ لَمَ يَرَهُ وَلَمُ يُعْرِفُهُ أَمَّا أَثْمُ فَتَرُفُونَهُ لِأَنَّ مُنْعِيمٌ عِنْدَكُمْ وَيُكُونُ فِيكُمْ . عَيْنِيْ لَا أَدْعُكُم فَيَامَ إِنِّي آنِي إلَكُمُ ﴿ عَلَيْهِ عَنْ قَلِلِ لَا يَرَانِي الْمَالَمُ أَمَّا أَنْهُمْ فَتَرُّونِي لِأَنِي حَيُّ وَأَنْهُمْ سَفَيْوْنَ. وي ذلك النوم تلكون أني أمّاني وأنتم في وأمّانيكم . ويهو من كان عِنْدَهُ وَصَلِلِيَ وَحَيْظُهَا فَهُو ٱلَّذِي يُحِينِي وَالَّذِي يُحِبِّني يُحِبِّهُ أَبِي وَأَمَا أَحِبُهُ وَأَظهرُ لَهُ ذَاقِي . ١٤٠٤ فَقَالَ لَهُ يَهُوذَا وَهُوَ غَيْرٌ أَلْإِنْحَرُهُمِلِيَّ إِدَبُ كِنْتَ أَنْتَ رُمِيعُ أَنْ تَظْهَرَ لَكَ ذَاكِكَ وَلَا تُطْهِرُهَا لِلْمَالَمِ. عَنْهِ أَجَابَ يَنْوعُ وَقَالَ لَهُ إِنْ أَحَرِّنِي أَحَدُ تَخْظُ كَلِمْنَى وَلَيْ يُحِبُّهُ وَ إِلَيْهِ تَأْتِي وَعَدْدُهُ تَجْمَلُ مُقَامَنا . عَلَيْهِمْ مَنْ لَا يُحْبَى لَا يَحْفَظ كَلاي وَٱلْكُولَةُ أَلِي تُعَمُّونَا هِيَ لَيْسَتْ لِي بَلْ لِلآبِ أَلَنِي أَرْسَلِنِي. ﴿ يَعْمُو كُلُّتُكُمْ بِهُذَا وَأَنَّا مُثِيمٌ مِنْذُكُمْ عِنْهِ وَأَمَّا ٱلْمُرْيَ ٱلرُّوحُ ٱلَّذُسُ ٱلَّذِي سَيْرِسِلُهُ ٱلْآبُ بأسمى فَهُو مِيْلِتُكُمْ أَكُنُ مَنَىٰ وَيُذَكِّرُكُمُ كُلُّ مَا قُلْتُ لَكُمْ . ويهي أَلَنُلامُ أَنْتَوْدِعُكُمْ لَلْزِي أُصْلِكُمْ لَسَتُ كَمَا يُعْلِى الْمَالَمُ أَعْدِيكُمْ أَنَّا . لاَ تُعْفِرَبْ فَاوْبُكُمْ وَلا تَجْزَع . جينج وَدَ تَسِيتُمْ أَنِي لَمُكَ لَكُمُ إِنِّي ذَاهِبُ ثُمَّ آنِي إلَيْكُمْ فَلَوَ كُنتُمْ تَحْبُونِي لَكُنتُمْ فَلْرَحُونَ بِأَنِي مَا مَنْ إِلَى الْآبِ لِأَنَّ أَلَاكِ هُوَ أَعْظَمُ مِنْي . ﴿ وَالْآنَ قُلْتُ لَكُمْ قَالَ أَنْ بَكُونَ حَتَّى مَنْيَ كَانَ وَلِينُونَ . عِنْ لَا أَكُونَكُمْ أَنْهِمَا كَلَامًا كَثِيرًا لِأَنْ رَئِيسَ هَذَا الْلَالَ يَأْتِي وَلَيْسَ لَهُ فِي شَيْءٌ كَيْنَ لِيَلَمَ أَلْمَالًا ۚ أَنِي أَحِبُّ ٱلْآَبُ وَأَنِي كَمَا أَوْسَانِي ٱلآبُ

جَاةَ ذَاكَ رُوحُ ٱلْحَقِّ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَا يَتَكُلُّمُ مِنْ عِنْدِهِ بَل يَكُلُّمُ بِكُلِّ مَا يَسْمُ وَيُغْبِرُكُمْ عَا مَأْتِي. ﴿ يَهِي هُو تَجِيدُ إِن لِأَنَّهُ بِأَخَذُ مِمَّا لِي وَيُغْبِرُكُم ﴿ يَهِيمُ عِبِمُ مَا لِلْآرِ فَهُوَ لِي مِنْ أَجِلُ هٰذَا ظُلْتُ لَكُمْ إِنَّهُ بِأَخَذُ مِمَّا لِي وَيُخْرِكُمُ . ١١٤ عَمَا ظَيلِ لَا رَّوْنَى ثُمُّ مَا تَلِيل رَوْنَى لِأَنِي مُنْطَلِقُ إِلَى ٱلآبِ ، عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ إِنْ اللهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ مَا هُذَا ٱلَّذِي يَعُولُ لَنَا عَمَّا قَلِيلِ لَا زَّوْتَنِي ثُمُّ عَمَّا قَلِيلٍ زَّوْتَنِي وَلِأَنِّي مُنْطَلَقُ إِلَى ٱلْآتِ. ﴿ يَهِيْهِ قَالُوا فَمَا مَنْنَى قَوْلُهِ عَمَّا قَلِيلٌ إِنَّا لَا نَفْهُمْ مَا يَقُولُ . والله عَلَم يَسُوعُ أَنَّمُ يُرِيدُونَ أَنْ يَمْا لُوهُ فَقَالَ لَهُمْ أَتَسَنَّا لُونَ عَنْ هَٰذَا أَنِّي ظُتُ عَا طِيلِ لَا زَوْتِنِي ثُمُّ عَا طَيلٍ زَوْتِنِي . عَنْهِ الْمُقَ الْمُنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ سَنْكُونَ وَتُوخُونَ وَالْمَالَأُ يَفُرَحُ وَأَنْتُمْ تَعْزَفُونَ وَلَكِنَّ مُزْتَكُمْ بَأُولُ إِلَى فَرَحٍ . عَلَيْ الْمُرْأَةُ حِنْ لَلا تَخْزَنُ لِأَنَّ سَاعَتُهَا قَدْ أَمَتْ لَكِنَّهَا مَقَى وَلَدَتِ ٱلطَفْلَ لَا تَمُودُ تَتَذَكُّ شدَّتَهَا مِنْ أَسْلِ ٱلْمَرْحِ لِأَنَّهُ قَدْ وُلِدَ إِنْسَانُ فِي ٱلْعَالَمِ . ﴿ يَهِي إِلَّهُ وَأَنْتُمُ ٱلْآنَ عَرُونُونَ لَكِنِّي سَأَوَاكُمُ فَتَفْرِحَ فُلُوبَّكُمْ وَلَا يَنْزَعُ أَحَدُ فَرَحُكُمْ مِنْكُمْ يَجْيَئِكُمْ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْم لِلا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ. أَلْمَقَ أَلْمَقَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلُّ مَا تَسَـأَلُونَ ٱلْآبَ بِأَسْمِي يُعْلِيكُمُوهُ . ور الله الآنَ لَمْ تَسَالُوا بِأَسِي شَيًّا. إِسَالُوا تُسَلُّوا لِكُونَ فَرَحْكُمْ كُلُملًا. عَنْهُ وَقَدْ كَلَّمَتْكُمْ بِهَذَا إِمْمَالِ وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ لَا أَكْلِيمُمْ فِيهَا بِأَمَالِ بَلِ أَخْبِرُكُمْ عَن ٱلآبِ عَلَاتِتَ أَن يَهِ إِلَى إِذَ اللَّهُ الْيُومِ تَسَالُونَ إِلْسِي وَلَسْتَ أَفُولُ لَكُمُ إِنِّي أَسَالُ الْآبَ مِنْ أَخْلِكُمْ عِنْ إِلَى الْآبَ هُوَ يُحِبُّكُمْ لِأَثَّكُمْ أَحْبَبْتُمُونِي وَآمَنْـُتُمْ أَنِّي مِنَ اللهِ غَرَجْتُ . ﴿ وَأَشِيا فَدْ خَرَجْتُ مِنَ ٱلآبِ وَأَتَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمَ وَأَضِا أَزَكُ ٱلْعَالَمَ وَأَمضى إِلَى الْآرِ ، عِنْ وَقَالَ لَهُ تَلِامِنْهُ مَا إِنَّكَ تَتَكَّلُمُ الْآنَ عَلَائِةً وَلَا تَقُولُ مَسْلاماً. و الآنَ عَلِمَنا أَنَّكَ عَالِمُ بِكُلِّ شَيْء وَلَسْتَ يُخْتَاجِ أَنْ يَسْأَلَكَ أَحَدُ . بِهٰذَا فُوْمِنُ أَنْكَ مِنَ اللهِ مَرْجَتَ . عِنْهِ أَجَابُهُم يَسُوعُ أَفَالْآنَ فُومِنُونَ . عِنْهِ مَا إِنْهَا تأي سَاعَةً وَقَدْ أَتَتْ تَنَفَرُ فُونَ فِيهَا كُلُّ وَاحْدِهِ نَكُمْ إِلَى خَاصَّتِهِ وَتَذْرِ كُونِي وَحْدِي وَلَا أَكُونَ وَحْدِي لِأَنَّ ٱلآبَ ِ هُوَمَنِي . ﴿ وَهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَ لَكُمْ فِي سَلامُ . إِنَّكُمْ فِي ٱلْمَالَمْ سَكُولُونَ فِي مِنْ وَلَكِن يُتُوا فَإِنِّي قَدْ غَلَبْتُ ٱلْمَالَمَ

## ألفضل السابع عشر

ٱبْكَ لِجَدِدُكُ ٱبْكَ . ﴿ وَمِنْ كَمَّا أَعْمَلِنَّهُ ٱلنَّالْطَانَ عَلَى كُلَّ نَصْرِ لِلْعَلِي ٱلْحَيَاةَ ٱلأَبْدِيُّةَ لِكُلِّ مَنْ أَعْلِيتُهُ لَهُ . يَهِي وَهْنِه هِيَ الْحَيَاةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ أَنْ يَمْرِهُوكَ أَنْتَ ٱلْإِلَّهَ ٱلْخَيْفِيَّ وَحْدَكَ وَٱلَّذِي أَدْسَلَتُ مُ يَسُوعَ ٱلْمَسِجَ . ﴿ يَكِيْجُ أَنَا قَدْ عَبَدَتُكَ عَلَى ٱلْأَدْض وَأَثَمْتُ ٱلْمَمَلَ ٱلَّذِي أَعْطَيْنِي لِأَعْسَلُهُ ﴿ وَالْآنَ عَبِدْنِي أَنْتَ يَا أَبْتِ عِنْدَكَ بِٱلْجِيدِ الَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ مِنْ قَبْلِ كُونِ ٱلْعَالَمِ. ﴿ يَهِمْ كَاذَا أَعَالَتُ ٱشْكَ قِعْلَسِ ٱلَّذِينَ أَعْلَيْتُهُمْ لِي مِنَ الْمَالَمِ. هُمْ كَانُوا لَكَ وَأَنْتَ أَصْلِيَتُهُمْ لِي وَقَدْ حَفِظُوا كَلِيَتُكَ . يُعِيعِ وَالْآنَ قَدْ عَلِمُوا أَنَّ كُلُّ مَا أَعْلَيْتُهُ فِي هُوَ مِنْكَ يَحِيْجُ لِأَنَّ ٱلْكَلَّامَ ٱلَّذِي أَعْلَيْتُهُ فِي قَدْ أَعْلَيْتُهُ لَمْ وَهُمْ قَبُوا وَعَلِمُوا حَمَّا أَنِي مِنْكَ خَرَجْتُ وَآمَنُوا أَفَّكَ أَنْتَ أَرْسَلَتِي. عَلَى أَمَّا أَشَالَ مِنْ أَجْلِيمَ لَا السَّالُ مِنْ أَجْلِ ٱلْسَالَمِ بَلْ مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتُهُمْ فِي لِأَنَّهُمْ لَكَ . يَجْزِيرٌ كُلُ شَيْد لِي هُوَ لَكَ وَكُلُّ شَيْد لَكَ هُوَ لِي وَأَنَا فَدْ يَجِدْتُ فِيهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا مِنْدُ فِي الْنَالَمُ وَهُوْلَاءَ هُمْ فِي الْنَالَمُ وَأَنَّا آنِي إِلَيْكَ. أَيُّنَّ الْآبُ ٱلْمُدُّوسُ ٱخْفظ بِأَسِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتُهُم لِي لِيكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَعْنَ وَاحدُ . جَيْنِ حينَ كُنتُ مَهُمْ كُنتُ أَحْمَظُهُمْ بَاسِمِكَ . إِنَّ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتُمْ لِي قَدْ حِظْتُهُمْ وَلَمْ يَهِكُ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا أَنَّ أَلْمُلاكِ لِنَمُّ ٱلْكَتَالُ. ﴿ وَهُمْ أَمَّا لَأَنَّ فَإِنَّى آقَ إِلَكَ وَأَمَّا أَتُكُمُّ سِيدًا فِ ٱلْسَالَمِ لِكُونَ لَمْمْ فَرَحِي كَامِلًا فِيهِمْ . ١١٤ إِنِّي أَعْطِيْهُمْ كَلِمَنَكَ وَقَدْ أَبْغَمْهُمْ ٱلْمَاكُمُ لِأَنْهُمْ لَبِسُوا مِنَ ٱلْعَالَمِ كَا أَنِي أَمَا لَسْتُ مِنَ ٱلْسَالَمَ . ﴿ يَعِينِ لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَزْفَعُهُمْ مِنَ ٱلْعَالَمُ بِلَأَنْ تَحْفَظُهُمْ مِنَ ٱلشِّرِدِ . كَيْنِيْجُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ ٱلْعَالَمُ كَمَّا أَنَّى أَمَّا

لسندُ مِن الْعَالَم. عَلَيْهِ عَدْ الْمُ مِنْ اللهُ وَلَا مُلِينَاكُ هِي اللَّيْ عَلَيْهُ كَا الْسَلْتِي إِلَى الْعَالَم اللهُ الله

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ

﴿ يَهِ وَادِي قِدْدُونَ حَمْدًا وَمَرَجَ مَعَ كَلَامِينِهِ إِلَّى عِبْرِ وَادِي قِدْدُونَ حَمْثُ كَانَ بُسَكَنُ فَدَخَلُهُ هُوَ وَلَلْمِيدُهُ . وَيُعَيِّ وَكُانَ يَهُوذَا أَلِّنِي أَسْلَمَهُ بَرِفُ ٱلْوَضِعَ لِأَنَّ يَسُوعَ كَانَ يَجْتُمُ هُنَاكَ مَمَ تَلاميذِهِ كَتبرًا. عَنْ فَأَخَذَ يَبُوذَا ٱلْبِرَفَةَ وَخُدَاماً مِنْ عِنْدِ رُوساً ﴿ ٱلْكَنَّتَ وَٱلْرَّبِينِينَ وَجَاءً إِلَى هُنَاكَ يَصَابِعَ وَمَشَاعِلَ وَأَسْلِمَةٍ . ﴿ وَهِمْ لَعَرَجَ بَسُوعُ وَهُوَ عَادِثُ بِجَسِمٍ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَمُّمْ مَنْ تَطَلُّبُونَ. ٢٠٠٠ فَأَجَاثُوهُ يَسْوعَ ٱلتَّصِرِيُّ. فَأَلَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ. وَكَانَ يَبُوذَا ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ وَاقِتَامَتُهُمْ . ٢٠٠ قَلَما كَال أَهُمْ أَمَّا هُوَ ٱزْتَدُواۤ إِلَى ٱلْوَدَّآ وَسَعَطُوا عَلَى ٱلْأَدْضِ . عَلَيْكُ فَسَأَلُمْمُ كَانِيةٌ مَنْ طَلْبُونَ. فَقَالُوا يَسُومَ ٱلتَّاصِرِيُّ . هِيْهِ أَجَابَ يَسُوعُ قَدْ قُلْتُ لَحَكُمْ إِنِّي أَنَّا هُوَ فَإِن كُنْمُ تَطَلُّونَنِي فَدَنُوا هُوٰلَآ يَذْهَبُونَ . ١٩٢٥ لِيَجُّ ٱلْكِيسَةُ ٱلِّي قَالْمَا إِنَّ الَّذِينَ أَعْلَيْتُهُمْ إِلِي لَمْ يَهُاكُ مِنْهُمْ أَعَدُ . عَنْهِ وَكَانَ مَمَ يَعْلَنَ بُطُوسَ سَيْفُ فَلْسَكُّهُ وَضَرَبَ عَبْدُ رَيْسِ ٱلْكَهَّنَةِ فَقَطْمَ أَذْنَهُ ٱلْعِنِّى وَكَانَ أَنْمُ ٱلْمَبْدِ مَلَكُسَ . عَنَا مَا كَالَ بَسُوعُ لِعُرْسَ ٱجْدَلْ سَيْنَكَ فِي خَدِهِ · ٱلْكَأْسَ ٱلِّي أَعْلَىٰ إِلَّاكِ ٱلْاَلْمَرُ بُهَ عَيْدٍ مُ إِنَّ أَلْمِرْفَةَ وَٱلْقَائِدَ وَخُدَّامَ ٱلْيَهُودِ أَخَذُوا يَسُوعَ وَأَوْتُلُوهُ عِلَيْ وَجَآوا بِهِ أَوَّلَا إِلَى خَانَ لأَنْهُ كَانَ مَّا مَلَا الَّذِي كَانَ رَيْسَ الْكَنَّةِ فِي يَلْكُ النَّهِ عِنْ وَكَانَ فَلِنَا هُوَ الْذِي أَشَارَعَلَى ٱلْيُهُودِ وَقَالَ إِنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يُمُوتَ رَجُلُ وَاحِدْ عَنِ ٱلشَّمْبِ ، عَنْ الْ وَعَلَنْ الطرسُ وَالتِّلْمِيدُ الْآخَرُ يَنْمَانِ يَسُوعَ . وَكَانَ ذَلِكَ التَّلْمِيدُ مَمْرُوفًا عِنْدَ رَسْس الْكُمَّةِ فَدَخَلَ مَمْ يَسُوعَ إِلَى دَارِ رَيْسِ ٱلْكَوْتَ فِي اللَّهِ أَمَّا بُطُرْسُ فَكَانَ وَاقِمًا عِدْ ٱلْكِبِ غَارِجًا فَخَرَجَ وَلِكَ ٱلتَّلِيدُ ٱلآَخَرُ ٱلَّذِي كَانَ مَمْرُوفًا عِنْدَ رَفِس ٱلْكَهَنَّةِ فَكُلَّمَ ٱلْوَابَةَ وَأَدْخَلَ لِطُرُسَ. ﴿ وَهُمَّا لَكُوا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِسَ أَمَّا أَنْتَ مِنْ كَلامِهِ فَمَا ٱلرُّجُلِ. فَتَالَ مَا أَنَامِنْهُمْ . عِنْهِ وَكَانَ ٱلْمَبِيدُ وَٱلْخُلَامُ وَاقِينِ وَقَدْ أَصْرَمُواجْرَا لِأَتُهُ كَانَ يَرْدُ وْكَانُوا يَصْطَلُونَ وْكَانَ بُطِرْسُ أَحِنَا مَنْهُمْ وَاقْفَا يَصْطَلِي. ﴿ يَنْ ﴿ فَسَأَلَ دَفِيلُ ٱلْكُنَّةِ يَسُوعَ عَنْ تَلْاسِدِهِ وَعَنْ تَعْلِيدٍ ، عِيدٍ قَلْبَالِهُ يُسُوعُ أَنَّا كُلُمْتُ الْمَالَمَ عَلانَتِ وَمَلَّمْتُ فِي كُلَّ حِينِ فِي ٱلْخِيْمَ وَفِي ٱلْمَيكُل حَيْثُ تُجَيِّمُ كُلُّ ٱلْيَهُودِ وَلَمْ أَنْكُمْ بشيء خُفَّةً ﴿ إِنَّ إِنَّ أَلَى أَنَّا سَلِ ٱلَّذِينَ تَعِمُوا مَا كُلَّتُهُمْ بِهِ فَإِنَّهُمْ يَعْرَفُونَ مَا ظُفُّهُ. وينهج مَلْمًا قَالَ هَٰذَا لَطَمَ يَسُوعَ وَاحِدُ مِنَ ٱلْحَدَّامِ كَانَ وَاقِعَا وَقَالَ أَهُكُمَنا تُجَاوِبُ وَ فِيلَ ٱلْكَهَنَةِ . يَنْ إِنَّهُ أَجَابُهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ تَكَلَّمْتُ بِسُوهَ قَائَشُهُ عَلَىٌّ بِٱلسُّوهُ وَإِنْ بَخْير ظَلَاذَا تَشْرُ بْنِي. ﴿ يُرَكُّ فَأَرْسَلُهُ حَتَّانُ مُوتَفَّا إِلَى قَلِظَا رَبْسِ ٱلْكُفَّيَةِ . ﴿ وَكُن جَعَلُ بُغُرُ سُ وَافَعَا كَصْطَلِي فَتَا لُوالَهُ أَكَسْتَ أَنْتَ مِنْ تَكْمِيذِهِ مَفَا ثَكُرَ وَقَالَ لَسْتُ أَكَامِنْهُ . كَنْ إِلَى قَالَ وَاحِدُ مِنْ عَبِيدِ رَيْسِ ٱلْكَهَنَّةِ وَهُو نَسِيبٌ لِلَّذِي قَطْمَ مِعْمَانَ إطراسُ أَذَّهُ أَمَا وَأَنْكَ أَمَا فِي ٱلْسِنَانِ مَمَهُ . يَحَيْجٍ فَأَنْكُرَ بُطُرُسُ أَيْمًا . وَلَوْقَتِ صَاحَ الشَّكِ عَيْنِهِ وَجَآدُوا بِيَسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَيَاظًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ وَكَانَ ٱلسُّمْجُ وَلَمْ يَدْخُلُوا إِلَى دَارِ

الله المنظمة المنظمة

### ألفضل التاسع عشر

كالله حِنْنِذِ أَخَذَ بِالأَهُلُ يَسُوعَ وَجَلَدُهُ . عَنْهُ وَضَغَرَ ٱلْسَكُو كَالِيلًا مِنْ شَوَاكُ وَوَضُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَأَلْبُسُوهُ وَا مِنْ أَدْجُوانِ ، عِنْ وَكَافُوا لِشَالُونَ إِلْبِ وَيَعْولُونَ ٱلسُّلامُ يَامَكِ ٱليُّودِ وَلِلْطِنُونَهُ . عَنْ ﴿ يَكُمْ خَرْجَ بِلِاطْسُ أَخِنَا وَقَالَ لَمْمُ هَا أَتَا أُنْرُجُهُ إِلَّهُمْ لِتَلْمُوا أَنِّي لَا أَجِدُ فِيبِ عِلْةً ، عَنْ يُغَرِّجَ يَسُوعُ وَعَلَيْهِ إِكْلِيلُ الشُّوكِ وَوْبُ اَلْأُرْجُوانِ فَقَالَ لَمْمَ هُوَذَا الرَّجُلُ . عِينَ لَنَا زَّآهُ وُوْسَآهُ الْكُنَّتِ وَالْخُدَامُ صَرَحُوا وَا عِينَ أَصْلِيهُ ٱصْلِيهُ . فَقَالَ لَمْمْ بِيلاطُسْ خُذُوهُ أَنْتُمْ وَاصْلِيْوهُ فَإِنِّي لَا أَجدُ فِيهِ عِلَّهُ . إِنَّا أَمْ اللَّهُودُ إِنَّ لَنَا كَامُوسًا وَيَحْسَبِ ثَامُوسِنَا هُوَ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمُوتِ لِأَنَّهُ جَمَلَ تَفْتُ ٱبْنَ ٱللهِ . ﴿ يَهِيْ فَلَمَّا سَمِّمَ بِلِاطُسُ هَٰمَا ٱلْكَلَامَ ٱزْدَادَ خَوْفًا . ﴿ يُؤْكِ أَيْسًا إِلَى دَادِ الْوِلَايَةِ وَقَالَ لِيسُوعَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ظَلَمْ مَدُدُ يَسُوعُ طَلَيْ جَوَابًا . عَيْنِ فَعَالَ لَهُ بِالرَّحُسُ أَلَا تُكَلِّمُ أَمَا تَسْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَانًا أَنْ أَطْلِقَكَ وَلِي سُلْطَانًا أَنْ أَصْلِبَكَ . والله عَلْجَابَ يَسُوعُ مَا كَانَ لَكَ عَلَى مِن سُلطَانِ لُولُمْ يُعِطَ لَكَ مِنْ فَوْقُ مِنْ أَجْل هْنَا قَالَتِي أَسْلَنَي إَلَيْكَ لَهُ خَطِيئَةٌ أَعْظَمُ. ﴿ إِنَّهُ ۚ وَمُذْذَاكَ كَانَ بِلَاطُسْ عِلْم أَنْ يُطِلَقُهُ . لَكِنَ أَلْيُهُودَ كَانُوا يَصْرُخُونَ قَائِينَ إِنْ أَنْتَ أَطْلَقَتُهُ ظَلَتَ عُمَا لِتَيْمَرَ لِأَنَّ مُحلُّ مَنْ تَجَعَلُ نَفْسَهُ مَلِكًا يُقَاوِمُ قِيصَرَ . عَلَيْكَ ظَمَّا مَيمَ بِلِاطُسُ هُذَا ٱلْكَلامَ أَخرَجَ يَسْوعَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْقَضَّآءَ فِي مَوْضِم لِقَالَ لَهُ لِيْنَشُّرُونُسُ وَٱلْمِوَاشِيَّةِ بِمُنَا عِنْ وَكَانَتْ مَنْكَةُ أَنْعُمْ وَكَانَ غَنُو السَّاعَةِ السَّادِسَةِ . فَمَالَ إِنَّهُودِ هُوذَا مَلِكُكُمْ . عَيْنِ أَمَّا هُمْ فَصَرَخُوا أَرْفَعُهُ أَرْفَعُهُ أَصْلِبُهُ . فَقَالَ لَمْمْ بِيلَامُسُ أَأْسَلِ مَلِكُكُمْ ، فَأَجَابَ رُوْسًا ۚ أَلْكُمْنَةِ لِينَ قَامَكُ غَيْرُ فَيْمَرَ ، عَلَيْهِ أَسْلَمَ فَ إليهم لِتَصَلُّوهُ فَأَخَذُوا يَسُوعَ وَمَضَوا بِعِ . عَلَيْكَ غَرَجَ وَهُوَ حَلِيلٌ صَلِينَهُ إِلَى ٱلْمُوسِمِ ٱلسُّنَّى ٱلْجُجُنة وَبِالْمِرَائِيَةِ لِمُنَى ٱلْجُبُلةَ عِينَ مَنْ مَلَوهُ وَآمَرَيْنِ مَعَهُمِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا وَيَسُوعُ فِي الْوَسْطِ . عِنْ وَكُنَتُ بِلَاطُسْ غُنُوا فَا وَوَضَعَهُ عَلَى المُلِبِ وَكَانَ ٱلْكُوْرِبُ فِيهِ يَسُوعُ ٱلنَّاسِرِيُّ مَكِ ٱلْيَهُودِ ، عِنْ وَهٰذَا ٱلْنُوالْ قَرَأَهُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ لِأَنْ ٱلْوَصِّمَ ٱلَّتِي مُلِبَّ فِي يَسُوعُ كَلْنَ قَرَيْكِينَ ٱلْمِبَةِ وَكَانَ مُكَثُوبًا بٱلْبِرَانَةِ وَٱلْوَوَائِيَّةِ وَٱللَّاسَنَّةِ . ١٤٠٠ مَثَالَ رُوْسَاءَ ٱلْكَفَّتِ لِيلاطُسَ لَاتُكُتُ مَكُ ٱلْبَوْدِ بَلْ إِنَّهُ هُوَ قَالَ أَنَّا مَكُ ٱلْيَهُودِ . ﴿ يَهُمُ أَجَابَ بِلِاطْسُ مَا كُتَبْتُ مُشَدَّ كُتّبتُ . وَإِنَّ ٱلْجُنْدَ أَا صَلُّوا يَسُوعَ أَخَذُوا ثِيَابَهُ وَجَمَلُوهَا أَرْبَعَةَ أَصَام لِكُلِّ جُدِي قِيمُ وَأَخَدُوا الشِّيصَ أَيْنَا وَكَانَ النَّيصُ غَيْرَ عَيْطٍ مَلْوجًا كُلُّهُ مِنْ فَوْقً.

Digitized by COOSIC

وَلَكُنَّ لِنَقْمُ مَا نَفْتُ وَلَكُنَّ لِنَقْرَعَ عَلَيْهِ لِمَن كُونٌ لِيتُمْ ٱلْكِتَابُ ٱلَّذِي قَالَ أَفَتَسُمُوا ثِنَابِي بَيْهُمْ وَعَلَى لِلِّنِي أَقْتَرْعُوا . هَذَا مَا فَلَهُ أَلَجُنْدُ . عَيْمُ وَكَأْتُ وَاقِفَةً عِندَ مَايِبِ يَسُوعَ أَمَّهُ وَأَخْتُ أَيِّهِ مَرْيَمُ أَلِق لِكُوبًا وَمَرْيَمُ ٱلْعِدَلِيَّةُ . وَ إِنَّ اللهُ وَأَى يَسُوعُ أَمَّهُ وَالتِّلْمِيدُ الَّذِي يُحِبُّهُ وَاقِفَا قَالَ لِأَمْهِ يَا الرَّأَةُ لُمُوذَا ابْلُكِ. ﴿ يَرَا يُحْمُ قَالَ المُلْمِيدُ هَذِهُ أَمْكُ . وَمِنْ يَنْكُ أَلَمَاعَةِ أَخَذَهَا ٱلتِّلْمِيدُ إِلَّى خَاصَّتِهِ . عَيْنِهُمْ وَبَعْدُ هَذَا رَأَى يَسُوعُ أَنْ كُلُّ شَيْء قَدْتُمْ فَلِكِي يَتِمَّ ٱلْكِنَابِ قَالَ أَمَّا عَطْسَانُ . إِنْ إِلَى وَكَانَ إِنَّةً مَوْضُوعًا تَمَلُوا خَلَّا فَلَأُوا إِسْفَجَةً مِنْ أَخْلَ وَوَصَنُوهَا عَلى ذُوفَ وَأَدْفُوهَا مِن فِيهِ. و الله عَلَمُ الْمُعَدُ يَسُوعُ الحَسَلُ قالَ قَدْ ثُمَّ وَأَمَالَ وَأَسَهُ وَأَسْلَمَ ٱلزُّوحَ. عَلَيْهِ ثُمَّ إذ كَانَ قِيمُ النَّبِيَّةِ فَلِلْآتِينَ الْأَجْمَادُ عَلَى الصَّلِبِ فِي النَّبْتِ لِأَنْ قِيمَ ذَلِكَ النُّبْتِ كَانَ عَلِيمَ مَالَكِيَّةِ فِيلَاضُ أَنْ تُكْمَرُ سُوضُمْ وَيُفْفِ بِيمٍ . 33 مِنْكُمُ أَلْكُ لُكُ مُ وَكُمْرُوا سَاقَى ٱلْأَوْلِ وَٱلْآخِرِ ٱلَّذِي مُلِبُ مَمَهُ . عَنْ وَأَمَّا يِسُوعُ ظَمَّا ٱتَّهَوَا إلَّهِ وَرَأُوهُ قَدْ مَلَتَ لَمْ بِكُمْرُوا سَاتَهِ . ١٠ ﴿ لَكِنَّ وَاحِدًا مِنَ ٱلْخُدِ فَعَ جَنْبُ مُحَرَّبَةٍ غَرَجَ لِلْوَقْتِ دَمُّ وَمَا ۗ . عَنْ اللَّهِي عَلَيْنَ تَسِمَدُ وَشَهَادَتُهُ حَقُّ وَهُوَ يَلَمُ أَنَّهُ يَعُولُ الْمُونَّ لِتُومِنُوا أَنْتُمْ. ﴿ وَهُمَ لِأَنَّ هَٰذَا كَانَ لِيَمُّ ٱلْكِتَابُ إِنَّهُ لَا يُحْسَرُ لَهُ عَظْمُ جيرٍ وَقَالَ أَضَا كَسَابُ آخِرُ سَيْنَظُرُونَ إِلَى أَلْدِي طَنُّوا - ١٤٢٤ ثُمُّ إِنَّ يُوسُفُّ الَّذِي مِنَ الرَّامَةِ وَكَانَ يُلْمِيلًا لِيسُوعَ لَكِنَّهُ كَانَ يَسْتَتُرُ خُوفًا مِنَ ٱلْيَلُودِ سَأَلَ يِلاَطُسَ أَنْ يَأْخُذَ جَسَدَ يَسُوعَ فَأَذِنَ لَهُ بِلِلطُّسُ فِئَةٌ وَأَخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ . عَلَيْهِ وَجَة أَيْمَا يِغُودِمُسُ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ جَأَهُ إِلَى يَسُوعَ لَلَّا مِن قَبْلُ وَمَنَّهُ حُنُوطٌ مِنْ مُرَّ وَصَهِرِ نَحُو مِيِّةِ وطل . عِنْهِ فَأَخَذَا جَدَدَ يَسُوعَ وَقَلُهُ فِي قَايْفِ كَتَّانِ مَمُ ٱلْأَطْلِبِ عَلَى حَسب عَلَمْةِ ٱلْيَلُودِ فِي دَفْتِهِمْ ، عَلَيْهِ وَكَانَ فِي ٱلْوَضِعِ ٱلَّذِي مُلِبِّ فِيهِ إِسْتَانٌ وَفِ ٱلْإِسْتَانِ قَبْرُ جَدِيدُ لَمْ يُومَعُ فِيهِ أَحَدُ بَلْدُ ، ﴿ يَهِمْ إِنْ فَوَضَآ يَسُوعُ هُنَاكَ لِأَجْلِ نَهِنَّةِ ٱلْيَهُودِ لِأَنَّ ٱلْقَدْرَ كَانَ قَرْ سَا

### ألفضل العشرون

وي أول الأسبوع جآت مرتم العبداية إلى المتبري النداة والطل الم كان فَرَأْتِ ٱلْحَبَرُ مُدَعُرُجًا عَنِ ٱلْغَبْرِ. ﴿ وَهِي فَلْمُرْعَتْ وَجَأَةَتْ إِلَى مِعْمَانَ كِعَلُ سَ وَإِلَى التَّلْبِيذِ ٱلْآخِرِ الَّذِي كَانَ بَسُوعٌ مُحِبُّ لهُ وَقَالَتْ لَمْمَا قَدْ أَخَذُوا ٱلرَّبَّ مِنَ ٱلْتَبْرِ وَلا تَعْلَمُ أَيْنَ وَصَنُوهُ . يَنْ إِلَيْ عَرَجَ لِمَرْسُ وَالتِلْسِيدُ الْكَثَرُ وَأَفْلِهِ إِلَى الْفَيْرِ . عَيْنِ وَكَا مَا مُسرعَيْن مَمَا فَسَبَقَ ٱلطَّمِيذُ ٱلْآخَرُ بُعِلُ مَ وَجَا ۚ إِلَى ٱفْتِرِ أَوْلًا ﴿ يَكُ وَٱلْحَنَّى فَرَأَى ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةَ لَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ . ويهي مُمَّ جَالَة يَعْمَانُ بُطِرْسُ يَتْبُلُ وَدَخَلَ الْفَبْرَ فَرَأَى ٱلْأَكْمَانَ مَوْضُوعَةً ﴿ ﴿ يَهِمْ وَٱلِّنْدِيلَ ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ غَيْرَ مَوْضُوع مِمَ ٱلْأَحْشَمَانِ بَلْ مَلْمُونًا فِي مَوْضِع عَلَى حِدَثِهِ. ﴿ يَهِيْكُ فَجِينُكِ ذِ دَخَلَ ٱلْتِلْسِيدُ ٱلْأَثْمَرُ ٱلَّذِي جَآة أَوْلًا إِلَى ٱلْعَبْرِ فَرَأَى وَأَنْهَنَ جِهِيْجٍ لِأَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَسْدُ يَرَّفُونَ ٱلْكِتَابَ أَنَّهُ يَلِنُو أَنْ يَعُومَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُواتِ . عِنْ وَذَهَبَ التِلْسِيدَانِ إِلَى مُوسِسِنا . عَنْ أَمَا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَاقِفَةً عِنْدَ ٱلْمُبْرِخَارِجًا تَبْكِي وَفِيها هِيَ تَبْكِي ٱنْحَنَتْ إِلَى ٱلْقَبْرِ ﴿ إِنَّ ﴿ مَلاكَيْنِ بِثَابِ يِيضِ جَالِمَيْنِ حَيثُ وَضِعَ جَمَدُ يُسْوعَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ ٱلرَّأْسِ وَٱلْآغُرُ عِنْدَ ٱلرَّحْلَيْنِ . عِنْ إِنَّ فَقَالًا لَمَّا مَا أَمْرَأَهُ لِم تَتَّكِينَ . فَقَالَتْ لَمْمًا إِنَّهُمْ أَخَذُوا رَقَى وَلَا أَعْلَمُ أَيْنَ وَصَعُوهُ . ﴿ إِنَّا إِنَّ عَلَمُا قَالَتْ هَٰذَا ٱلْتُقَتُّ إِلَى خَلْبُكَا فَرَأْتُ يَسُوعَ وَافِقا وَلَمْ تَعْلَمُ أَنُّهُ يَسُوعُ \* عَنْهُمْ قَمَالَ لَمَّا يَسُوعُ يَا ٱمْرَأَةُ لِمْ تَبْكِينَ مَنْ تَطَلِّينَ. فَظَنْت أَنَّه ٱلْبِسَانِيُّ فَعَالَت لَّهُ يَا سَبِيي إِنْ كُنتَ أَنتَ حَلَّهُ فَعُلْ لِي أَنْ وَمَنتَهُ وَأَنَا آخُذُهُ عِينَ فَال لَمَّا يَسُوعُ مَرْيَمُ ۚ فَالْتَفَتَ وَقَالَتَ لَهُ وَابُونِي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ بَا مُسْلِمُ ۗ ٢٢٠ قَالَ لَمَا يَسُومُ لَا لَمُسْسِنِي لِأَنِّي لَمُ أَصْصَدُ بَهُدُ إِلَى أَبِي بَلِ ٱمْعَنِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُمْ إِنِّي صَاعِدٌ إِلَى أَبِي وأَيكُمْ وَإِلْمِي وَإِلْمُكُمْ . كِينَهُمْ فَإِنَّاتَ مَرْتُمُ الْعَبْدَيَّةِ وَأَخْبَرَتِ الكلاسدَ أَمَّا وَأَتِ ٱلرَّبُ وَأَنَّهُ قَالَ لَمَّا هُذَا ، فِي إِنْ فَلَمّا كَانْتَ عَشَيَّةُ ذَلِكَ ٱلْيُومِ وَهُو أَوْلُ ٱلأَسْوِع 

### أأفضل الحادي والعشرون

كاللهُ وَبَهْدَ ذَٰلِكَ أَظْهَرَ يَسُوعُ نَفْسَهُ لِللَّاصِيدِ عَلَى بَحْرِطَهِ يُوْ وَهُكُفَا طَهَرَ لَمْمُ. كان قَدِ أَجْمَ عِنْمَانُ مُطْرَسُ وَقُومًا أَلْذِي يُفَالُ لَهُ ٱلتُّواْمُ وَنَشَا سِلُ ٱلَّذِي مِنْ قَامًا ٱلْجَلِيلِ وَٱ بُنَا زَبَدَى وَٱ ثُنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلاه بِذِهِ . ﴿ ﴿ لِي اللَّهُمْ مِعْمَانُ بُطُرُسُ أَنَا ذَاهِبٌ لِأَصْطَادَ - فَتَالُوا لهُ وَنَحْنُ أَيْمَا نَجِي ا مَلَكَ - تَحَرَّجُوا وَذَكِبُوا السُّفِيتَ وَلَمْ يَصِيدُوا فِي يَكْ أَقَلِيَةٍ شَيْنًا. ﴿ يَعِيجُ ظَمَّا كَانَ أَلْصُهُ وَقَتَ يَسُوعُ عَلَى ٱلشَّاطِي وَلَمْ بَلْم التَكْمِيدُ أَنَّهُ يَسُوعُ. عِنْ مَالَ لَهُمْ يَسْوعُ مَا خَيَانَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءُ مِنَ ٱلْعَاكُولِ. ۗ فَتَالُوالًا . يُحِيِّجُ فَقَالَ لَمْمُ أَكْوا الشَّبِّكَةَ مِنْ جَانِبِ السُّفِينَةِ الْأَيْنِ تَجْهِدُوا . فَأَلْقُوهَا ظَمْ يَلُودُوا يَعْدِرُونَ أَنْ يَجْدِيهُ هَامِن كَثْرَةِ ٱلنَّمَكِ . عِينِ فَقَالَ دَلِكَ ٱلتَّلْمِيدُ ٱلَّذِي كَأَنَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ لِلطَرْسَ هُوَ الرُّبُّ. فَلَنَّا يَعِمَ يَعْلَلُ الطَّرْسُ أَنَّهُ الرَّبُّ المُرَّدَّ بَقُوبِهِ لِأَمَّهُ كَانَ غُرْيَانًا وَطَرَحَ نَفُسَهُ فِي ٱلْجَرِ . ﴿ يَعِيجُ وَأَمَّا النَّلَامِيذُ ٱلْآخَرُونَ فَجَآآوا بِٱلسُّفِينَةِ وَلَمْ بَكُونُوا بَسِدِينَ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلَّا نَحْوَ مِنْيَ ذِوَاعِ وَهُمْ يَجُرُونَ شَبَحَةَ ٱلسَّمَكِ. وي الله والله المؤرض وَأَوَا جَرًا مَوْسُوعًا وَسَمَا عَلَيهِ وَخُبْرًا . عِنْهِ مَثَالَ لَمْمْ يَسُوعُ قَدَّمُوا مِنَ السَّمَكِ ٱلَّذِي أَصْطَدْتُمُ ٱلْآنَ. كَيْنِيْجٍ فَصَمَدْ يَحَانُ بُطُرُسُ وَمَرَّ ٱلشُّكِّكَةَ إِلَى ٱلأَدْضِ وَهِي تَمْلُونَهُ تَكُمَّا كَبِرًا مِنْةً وَثَلَاثًا وَخَسِينَ وَمَمَ هٰذِه ٱلْكَثْرَةِ لَمْ تَغْزُقُ ٱلشَّبِكُ ، عِنْ إِن فَمَالَ لَمْم هَلَمُوا تَعَدُوا . وَلَمْ يَجْسُرُ أَحدُ مِنَ ٱلتَلامِيدِ أَنْ يَسْأَلُهُ مَنْ أَنْتَ لِأَنَّهُمْ عَلَمُوا أَنَّهُ هُوَ ٱلرَّبُّ. جِنْجٌ فَعَلْدُمْ يَسُوعُ وَأَخذَ الْخُبْزُ وَأَعْطَاهُمْ وَكَذَٰلِكَ ٱلسَّمَكَ . كَلَيْنِكُ هٰذِهُ مَرَّهُ ثَالِقَةٌ ظَمَرَ فِهَا يَسُوعُ لِللاميذِهِ مِنْ بَعْدِ مَا قَامَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . ﴿ يَهُمَّ فَبَعْدَ مَا تَعَدُّوا قَالَ بَدُوعُ لِمِعْكَ أَنْ بُطُرُسَ مَا سِمُعَانُ بْنَ يُونَا أَنْحِبْنِي أَكْثَرَ مِنْ هُولَاءً • قَالَ لَهُ نَهُمْ بَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُّكَ . قَالَ لَهُ ٱدْعَرِهُ يَانِي. ﴿ كُلُّو مَا لَهُ ثَانِيَةً يَا شِمَانَ بْنَ بُونَا أَكُمُنِي. قَالَ لَهُ نَمَمْ مَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِي أَحِيْكَ . قَالَ لَهُ أَدْعَ خِرْفَانِي . بِيَرْيِي قَالَ لَهُ كَالْتُهُ مَا يَعْمَلُ بنَ لُونَا أَخُبِني ، فَخُونَ أَجْرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ كَالِيَّةَ أَخَيِني فَأَالَ لَهُ يَادَبُ أَنْتَ مَلْمَ سكلَ شي وَأَنْتُ تَعْلَمُ أَنِي أَجِكَ . فَقَالَ لَهُ أَرْعَ غَنمي . جَيْنِي أَلْحَقَ ٱلْحَقُّ أَفُولُ لَكَ إذ كُنتَ شَابًا كُنْتَ نَمْنُطِقُ نَفْسَكَ وَتَذْهَبُ حَيْثُ نَثَآا فَإِذَا يُخْتَ فَسَعَتْ لَا يَدَبِكَ وَآخِرُ يُنْطِلُكُ وَيَذْهَبُ بِكَ حَيْثُ لَا تَنَاآ . إِلا اللهِ اللهُ عَلَا مَلْ أَنَّهُ مِنْتَ مِكَانَ مُرْمِعاً أَنْ نَجَيِدَ اللَّهَ بِهِهَا. وَلَمَّا قَالَ هَذَا قَالَ لَهُ ٱلنَّهِنَّى. ﴿ يُؤْمِنُ فَٱلْفَتَ بِطَرْسُ فَرَأَى ٱلتَّلْمِيدُ ٱلَّذِي كَانَ يَسُومُ يُحِيُّهُ يَنْبَهُ وَهُو ٱلَذِي كَانَ ٱثَكَا فِي ٱلْمَثَا ۚ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ

Digitized by COOSIC

## أَعَمَّاكُ الْمُثْلِثِ النَّفَانُ الْأَنْ

وي قد أنفاتُ الكلامَ الأول فِا تَاوْفِلُسْ فِي يَهِمِ الْأُمُودِ الَّتِي عَلِمًا يَسُوعُ وَعَلَّمَ بِهَا عِنْهِ إِلَى الْيُومِ الَّذِي أَدْتَعَمَ مَهِ مِنْ بَعْدِأَنْ أَوْصَى بِالرُّوحِ الْفُكْسِ الرُّسُلِ الَّذِينَ أَسْطَفَاهُمُ عِنْ إِلَّهِ مِنْ أَرَاهُمْ أَيْمًا نَفْ مُمَّا بَعْدَ تَأْلُبِهِ بِبَرَاهِيزَ كَثِيرَةٍ وَهُو يَرْآسَى لْمُ مُدَّةَ أَذْنِينَ يَوْمًا وَيُكَلِّينُمْ يَا يَخْتَصَ عَلَكُوتِ اللهِ . عَنِي هُوَ يَا فُو يَا فُلُ مَهُمْ أُوصَاهُمْ أَنْ لَا تَبْرَحُوا مِنْ أُورَشَلِيمَ بِلِ ٱتْنظِرُوا مَوْعِدَ ٱلْآبِ ٱلَّذِي تَعِشُمُوهُ مِنِّي • وي عَن يُوسَا إِنَّا عَدَ بِاللَّهُ أَمَّا أَنَّمُ فَسَتُسَدُونَ بِالرُّومِ الْقُدْسِ بَعْدَ أَيَّام فَي كَنْبَرَةِ . وَهِي فَسَأَلَهُ أَلْمُتَسُونَ كَانْلِينَ يَا رَبُّ أَنِّي هَٰذَا الزَّمَانِ رَرُّهُ ٱلْمُكَّ لِمَ إِمْرَا نِيلَ. عِنْ عِلَيْ عَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِغُوا الْأَوْقَاتَ وَالْأَذْمِينَةَ الَّتِي جَعَلَمَا الْآبُ فِي سُلْطَانِهِ كَالْمِيْ لَكِنْكُمْ سَنَالُونَ فُوْهَ الرُّوحِ الْفَدْسِ الَّذِي يَمِلْ مَلَيْكُمْ فَكُونِ لي شُهُودًا فِي أُورَشَلِيمَ وَجِيمَ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَفِي ٱلسَّايِرَةِ وَإِلَى أَصْمَى ٱلْأَرْضِ . عي قالًا قَالَ هَذَا أَرْتَهُمْ وَهُمْ نَاظِرُونَ وَأَخَذَتُهُ مَعَابَةٌ عَنْ عُيُونِهِمْ . كَيْنِيْ وَيَيْما هُمْ شَاخِمُونَ عُوَ النَّهَا، وَهُوَ مُنْطَائِلُ إِذَا يِرَجُلُنِ وَقَعَا عِنْدُهُمْ بِلِيْسِ أَيْضَ عِلَيْكِ وَقَالَا لَمْم أَيُّ ٱلرَّجَالُ ٱلْجَلِيلُونَ مَا مَا لَكُمْ وَافْتِينَ تَنظُرُونَ إِلَى ٱلسَّيَا ۚ إِنَّ يَسُوحَ هَذَا ٱلَّذِي ٱلْتَقَمَّ عَكُمْ إِلَّ السَّادَ سَأَلَى مُكْذَا كَمَا عَائِدُ مُو مُنْطَلَقًا إِلَى السَّادَ وَيَعَالَ حَيْثَةِ رَجِعُوا إِلَى أُورَ شَلِيمً مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱلْمَدْعُوِّ جَبَـلَ ٱلزُّيُونِ ٱلَّذِي هُوَ بِغُرْبِ أُودَشَلِمَ عَلَى مَسَافَةٍ سَفَي سَفْتٍ . جِيْهِ وَأَا دَخَلُوا صَدُوا إِلَى ٱلْمَلْتِ وَأَلَى كَانُوا مُعْيِنَ فِيهَا بُطَّرُسُ وَيَعْوِبُ وَيُحَا وَأَنْدَرَاوْسُ وَفِيلِيْسُ وَوَما وَيُرْتُلُمَاوْسُ وَمَثَّى وَيَعْوِبُ بِّنْ حَلْقَ وَمِعَانُ ٱلْتَبُورُ وَيَهُوذَا أَخُو يَعْلُوبَ . عَلَيْهِ هُولَا وَكُمُّهُمْ كَانُوا مُواَظِينَ عَلَى الصَّلَاةِ يَفْس وَاحِدَةٍ مَمُ ٱلسِّلَة وَمَرْتِمَ أَمْ يُسُوعَ وَمَمَ إِخْرَتِهِ . هِيُنْتِينَ وَفِي يَلْكُ ٱلْأَيَامِ قَامَ بُطْرُسُ فِي وَسُعِلِ ٱلْإِخْرَةِ وَكَانَ عَدَدُ ٱلْأُسَاءَ جِيما نُحْوَمِتُهِ وَعِشْرِينَ فَعَالَ عِيرِهِ أَيِّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ تَلْغِي أَنْ تُمُّ هٰذِهِ ٱلْكُتَابَةِ ٱلِّي سَبِّقَ ٱلرُّوحُ ٱلمُدُّسُ طَنْلَمَا عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ عَنْ يَهُوذَا ٱلَّتِي صَارَ دَلِلا لِلَّذِينَ قَبْشُوا عَلَى يَسُوعَ ﴿ يَكُنْكِمْ وَقَدْ كَانَ مُصْمَى مَنَا وَحَصَلَ لَهُ خَظُّ فِي هٰذِهِ اخْنَمَةِ . وَإِنْ فَأَخْنَى هُذَا مَثْلامِنْ أَجْرَ مَالظَّلْم ثُمَّ عَلَّى نَفْسَهُ فَأَنْتَقَّ مِنْ وَسَطْ وَأَنْدَ لَتَ أَمْمَا وَأَهُ كُلُّهَا عَلَيْهِ وَصَارَ ذَلِكَ مَعْلُوماً عِنْدَجِيمِ إِسْكُانِ أُورَشَلِيمَ حَتَّى ثُمِّي ذٰ لِكَ ٱلْحُلُ الْمَنْهِمَ خَلَلَ دَمَا أَي حَلْلَ الدُّم . ﴿ يَجْعَيْ وَقَدْ كُنَّتَ فِي سَفْرِ ٱلْمَرْ لَعِير دَارُهُم مَرَا لا وَلا يَكُنْ فِها سَاكِنْ وَلَيْأَخَذُ رَاَّسَتُهُ آخَرُ عِنْ فَيَنْفِي إِذَا أَنْ يُعَنِّ وَاحدُ مِنَ ٱلرَجَالِ ٱلَّذِينَ ٱخْتَمَعُوامَمَنَا فِي كُلِّ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ وَخَرَّجَ ٱلرَّبُّ يَسُوعُ بَيْكًا إِنَّ مُنذُمَمُودُ فِي يُعَمَا إِلَى الَّهُمِ الَّذِي فِيهِ أَدْتَهُمَ عَنَّا لِكُونَ شَاهِدًا مَمَّا بِقَيامَتِهِ. والما الما الما المان السَّمَ السُّمَّى رَسَّامًا اللَّفُ اللَّهُ وَمَنَّا جِهُم وَمَلَّوا وَقَالُوا أَيُّهَا ٱرَّبُّ ٱلْمَارِفَ فَلُوبَ ٱلْجَبِيعِ أَخْلِرُ أَيَّ هَذَيْ ٱخْتَرَتْ ١ عَيْرِيجٍ لِيَي يُسْتَقَلْتَ فِ هُذِهِ ٱلْخُذُمَةِ وَٱلرَّسَالَةِ ٱلَّتِي سَقُطاً عَمَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مُوسِمهِ . عِيهِ ثُمَّ أَقُوا ألفراعة بيتها فوقفت الفراعة على متيا فأحسى مع الأسل الأحد عضر

### أَلْفَصِلُ ٱلثَّانِي

وَللَّا حَلَّ قِوْمُ ٱلْخُدِينَ كَانُوا كُلُهُمْ مَمَّا فِي مَكَان وَاحِدٍ عِينِي تَحَدَثَ بَنْتُهُ صَوْتُ مِنَ ٱلنَّهَا ۚ كَمَنُوتِ دِيجِ شَدِيدَةٍ تَنْصِفُ وَمَلَا كُلَّ ٱلْيَتِ ٱلَّذِي كَانُوا جَالِينَ فِيهِ وَجِيجٍ وَظَهَرَتْ لَمْمُ أَلْتَ لَهُ مُنْفَسِمَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نَادِ فَأَسْتُمْرَتْ عَلَى كُلُّ وَاحْدِ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَالَمَا اللَّهُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَطَنِفُوا يَتَكَلَّمُونَ بِلَنْكِ ٱلْمَرَى كَمَا ٱللَّهُم ٱلرُّوحُ أَنْ يَبْطِنُوا ، عِنْ وَحَكَانَ فِي أُورَشَلِمَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْبَلُودِ أَتَقِيّاً مِن كُلّ أُمَّةٍ تَحْتَ ٱللَّهَاوَ . ويهي ظَمَّا كَانَ ذلك الصَّوْتُ ٱخْتَمَ ٱلْجُنُورُ أَفَعَيْرُوا لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ كَانَ يَسْمَنُهُمْ يَنْطِلُونَ لِمُنتِعِ عِنْهِمْ فَدَهِمُوا وَتَعَبُّواْ قَائِينَ أَلَفِنَ هُوْلَاءَ الْمُتَكَّلُمُونَ كُلُهُمْ مَلِيلَيْنَ عَيْمَ فَكُنَّتُ بَنَعُ مَكُلُّ بِنَا لَنَهَ الَّتِي وَآلَ فِهَا عَيْمَ عَنَى الْمَرَيْنَ وَالْدِينِ وَالَّذِينِ وَالْمَيْلِ وَلَكُن مَا يَنِ النَّهِنِ وَالْبِودِيَّةِ وَكَادُوكِيَّةَ وَلَعْلَ وَلَيْت وَقَرِيجَةَ وَغْمِلَةَ وَمَصْرَ وَقُوَاجِي لِيبَةً عِنْدَ ٱلْمَيْرَوَانِ وَٱلْنُرَاكَةَ مِنْ رُومَتِ وَالْيَهُودَ وَالدُّخَلاَ وَٱلْكُرِيتَينَ وَٱلْمَرْبُ لَنْهُمْ يَطِنُونَ بِأَلْدَتَا بِطَائِمِ أَفْد وَكَانُوا كُلُّهُمْ مُنْدَعِينَ مُتَعَيِّرِينَ يَعُولُ بَعْشُهُمْ لِبَعْضِ مَا عَنَى أَنْ يَكُونَ هُنَا وَالْمَرُونَ لِسَمَّرُ ثُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ قَدِ أَمَثَلَاوا سُلَاقَةً . ١١٥ فَمَّامَ بَطْرُسُ مَمَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَرَفَمَ صَوْتَهُ وَخَاطَبَهُمْ قَالِلا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْيَهُودُ وَٱلسَّا كِنُونَ فِي أُودَ شَلِيمَ أَجْسُونَ لَكُنْ هُذَا مَّنْلُومًا عِنْدَكُمْ وَأَصْنُوا لِأَقْوَالِي عِنْكُمْ فَإِنَّ هُوْلَا ۚ لَيْسُوا بِسَكَارَى كَمَا ظَنْتُمْ إِذْهِيَ ٱلسَّاعَةُ ٱلتَّالِثَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ عِنْهِ لِكُنَّ هُذَا هُوَ ٱلْمُولُ عَلَى لِسَانِ يُونِلَ اللِّي عِنْهِ وَسَكُونُ فِي الْأَيَّامِ الْأَخْرَةِ يَفُولُ اللهُ أَنِّي أَفِيضٌ مِنْ رُوجِ عَلَى كُلَّ بَشَّرُ فَيَنْتَأْ أَبُوكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَيَرَى شُبَّائِكُمْ رُوْى وَيَخْلُمُ شُبُوخُكُمْ أَخْلَاماً ﴿ إِي وَعَلَى عَبِيدِي أَيْنَا وَإِمَّا فِي أَفِيضُ مِنْ رُوحِي فِي قِكَ الْأَيَّامِ فَيَتَنَأَوْنَ . ١١٤ وَأَجْمَلُ عَجَائِثَ فِي ٱلنُّهَآةَ مِنْ فَوْقٌ وَآيَاتٍ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ دَمَا وَنَادًا وَأَعْمِدَةَ دُخَانِ عِينِهِ فَتَقَلُ ٱلنَّهُ مُ ظَلَامًا وَٱلْقَرُ وَمَا قَلِلَ أَنْ يَاتِيَ وَمُ ٱلرَّبِ ٱلْعَلِمُ ٱلشَّهِرُ ويكونُ أنْ كُلُ مَن يَدعُو بِلَنم الرَّبِ عَلَمُ . ١٤٤٤ مَا دِجَالَ إِسْرَاسَلَ أَسْمُوا هَذَا ٱلْكَلَامَ . إِنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلرَّجُلَ الَّذِي أَشِيرَ لَكُمْ إِلَيْهِ مِنَ أَفَدِ بِٱلْفُواتِ وَٱلْتَجَائِبِ وَٱلْآيَاتِ الِّي مَنْهَا اللَّهُ عَلَى يَدَّبِهِ فِيهَا بَيْنَكُمْ كَا أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ عَيْهِ إِلَّا أسُلِمَ بِحَسْبِ مَشُودَةِ ٱلَّهِ ٱلْحُدَادِدَةِ وَعِلْبِهِ ٱلسَّابِقِ صَلَبْتُكُوهُ وَتَكَلَّمُوهُ بأيدِي ٱلْأَثَةِ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ ٱللَّهُ خَاصَنَا ٱلَّامَ ٱلمُوتِ إِذْ لَمْ يَكُنُ تُمْكِنَا أَنْ يُسِكُهُ ٱلْمُوتُ. ﴿ وَإِنْ لِأَنَّ دَاوُدَ بَعُولُ فِيهِ كُنْتُ أَبْصِرُ ٱلرَّبِّ أَمَامِي فِي كُلَّ حِينِ فَإِنَّهُ عَنْ يَمِينِ لِكُي لَا أَزَّعْرَعَ. عَلَيْهِ لِمُنْاِكَ فَرِحَ ظَلِي وَآتِتُكُمْ لِسَالِي وَجَسُدِي أَبْضًا سَيْسَكُونَ عَلَى ٱلرُّجَّاد ﴿ إِنَّاكَ لَا تَتْرَكُ نَنْسِي فِي ٱلْجَهِمِ وَلاَتَجْمَلُ فَدُّوسَكَ يَرَى فَسَادًا. ﴿ وَإِنَّا قَدْ عَرِثْتَنَى سُيْلَ ٱلْمُلِيَّةِ وَسَتَلَالَيْ فَرَحًا مَعَ وَجِلتَ. عَيْبِي أَيْهَا الرِجَالُ ٱلْإِخُوةُ إِنَّه يَسُوخُ أَنْ نُقَالَ لَكُمْ جَفْرًا عَنْ دَاوُدَ رَثِيسِ أَلْا لَإِدَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَدُفِنَ وَقَبْرُهُ عِنْدَنَا إِلَى الْيَوْمِ. وي والدُّكُانَ تَبِيًّا وَعَلِمَ أَنَّ أَهُمُ أَقْمَمَ لَهُ بِيعِينِ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ لَسُلِ مُلْجِ يَجْلِسُ عَلَى عَرْجِهِ عِنْ عَلَيْهِ وَتَكُلُّمْ عَنْ فِيهَامَةِ ٱلْسِيعِ إِنَّهُ لَمْ لِيُوْلِنَ فِي ٱلْحَجِمُ وَأَلْأَ جَتَدُهُ فَسَادًا . ويه فَي نُوعُ هٰذَا قَدْ أَقَامَهُ أَقَهُ وَنَحْنُ كُلَّنا شُهُودٌ بذٰلِكَ . ويهج وَإِذ كَانَ قُدِادَتَهُمْ بِيَهِينِ ٱللَّهِ وَأَخَذَ مِنَ ٱلْآبِ ٱلْوَعِدَ بِٱلزُّوحِ ٱلْمُدُسِ أَفَاضَ هَذَا ٱلرُّوحَ ٱلَّتِي تَنظُرُونَهُ وَتَعْشُونَهُ . وَإِن إِن دَاوْدَكُمْ يَصْمَدُ إِلَى ٱلسَّاوَاتِ لَكِنَّهُ هُوَ بَعُولُ قالَ الرَّالُ إِنَّ الْبِلْ مَنْ يَسِنى يَعْيِينَ مَتَى أَجْمَلُ أَعْدَ الْفَرُوطَا المَدْمَيْك. وَإِنْ المَلِلمَ يَقِينَا جَيْمُ آلَ إِسْرَائِسِلَ أَنَّ أَلَةً جَمَلَ يَسُوعَ هَذَا ٱلَّذِي صَائِنُوهُ رَبًّا وَمَسِيمًا . عِن إِلَا تَعِمُوا نُحِمُوا فِي أَلُوبِهِمْ وَقَالُوا لِطْرَسَ وَلِسَارِ ٱلرُّسُلِ مَاذَا تَمْتُمُ أَيُّهَا الرَّجَالُ الإِخْوَةُ . عِنْهِ قَمَّالَ لَمْمُ الطُّرُسُ وَيُوا وَلَيْتَمِدُ كُلُّ وَاحدِ مِنْكُمُ مِلْتُم يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ لِنَفِرَةِ الْحَطَايَا فَتَنَالُوا مَوْمِنَةُ ٱلزُّوحِ ٱلْفُدْسِ عَنْهِ لِأَنْ ٱلْمُوعِدَ هُوَ لَكُمْ وَلِيْكِكُمْ وَلِكُولَ الَّذِينَ عَلَى بُعْدِكُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ الرَّبِّ إِنْهَا ﴿ يَكِيلُمُ وَشَهِدَ لَهُمْ وَوَعَظَهُمْ بأقرال

أَمْرَ كَتِيرَةِ قَا الْاَ تَعْلَمُوا مِنْ هَذَا لَلِمِ الْمُسَعِدِ عَلَيْهِ فَالْتَدِينَ قَلِمُ اكَارَهُ اَعْسَدُوا مَا نَسْمُ فِي ذَٰلِكَ الْوَمِ مُحْوَ الْلاَيْةِ الْآفِ مَنْسِ، عَلَيْهِ وَقَافُوا مُواطِينَ عَلَى تَعْلَيمِ اللّهُ وَاللّهُ حَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عِلَيْهِ وَقَالُوا بَعِينُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَافُ الْمُوسِينَ مَا وَكُونَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالُوا بَيْسُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَيْسِمُ وَقَانُوا بَيْسُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَيْسِمُ وَقَانُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

### أَلْفَصَلُ الثَّالِثُ

وَصَدَدُ مُطُوسُ وَيُوحَنَّا إِلَى ٱلْمُكُلِّ مَعَا لِصَلَاةِ ٱلنَّاعَةِ ٱلتَّاسَةِ . عِنْ وَكَانَ رَجُلُ أَعْرَجُ مِنْ بَعِلَن أُمِّهِ يُحْمَلُ وَكَانَ يُوسَعُ كُلُّ يَوْمٍ عِنْدَ بَلِبِ ٱلْمُمْكُلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْحَسَنُ لِيسَأَلَ صَدَقَةً مِنَ الدَّاخِلِينَ إِلَى ٱلْكِكُلِ. ﴿ يَعِيمُ فَلَمَّا رَأَى بِطُرُسَ وَيُحَتَّا رُمين أن يَدُخُلا الْمُكُلِّ سَأَلْمًا صَدَقة عِين فَيْرَس فِيهِ إَطِرْسُ مَرَ فِحَا وَقَالَ أَظُرُ إِلَيَّا . يَعِيعُ فَأَسْغَى إِلَيْهَا مُؤْمِّلًا أَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْنًا . يَعِيعُ فَقَالَ بُطِرْسُ لَيْسَ لى فضَّةُ وَلَا ذَهَبُ وَلَكِنِي أَعْطِيكَ مَا عِنْدِي. بِأَنْم يَسُوعَ ٱلسِّيعِ التَّاصِرِيَ فَمْ وَأَمْسٍ. وي وأمسكه بيدو المِنْي وأنهَمَه مَن الحال تَشَدُّونَ سَاقاهُ وَرَجُلاهُ عَنْ وَوَلَيْ وَكَامَ وَمَلَيْنَ يَشِي وَدَخَلَ مَهُمَا إِلَى ٱلْمُثِكَلِ وَهُو يَشِي وَيَثِبُ وَيُسَمِّعُ ٱللهُ . عَلَيْ وَأَلَهُ جِيمُ الشُّفِ يَمْنِي وَلِمُسَجُ اللهُ عَلَيْكِ وَكَانُوا يَمْرِفُونَهُ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ جَالِماً لِأَجْل السِّدَقة عِنْدَ مَابِ الْمُكُلِ الْحُسَنِ فَاسْتَلْأُوا ٱلْذِهِ الْاوَدَهَمَاعِمَّا وَمَ لَهُ . عِيدٍ وَفِياهُو مُتَلَقُ بِنُطِرُسُ وَفِحَنَا تَبَادَرَ إِلَيْهِمِ ٱلشَّفِ كُلَّهُ إِلَى ٱلرَّوَاقِ ٱلْمُسْتَى دِوَاقَ سُلْيَانَ وَهُمْ مُنذَّهُ وُن َ. ١٣٠٤ فَلَمَا وَأَى يُطِرُسُ وْلِكَ أَجَابَ ٱلشَّمْ يَا وَجَالَ إِسْرَاثِلَ مَا بَالْكُمُ مُتَحَمِّنَ مِنْ هٰذَا وَلِلذَا تَفَرُّسُونَ مِنَا كَأَ نُنَابِعُوْتَنَا وَتَعُوانَا جَمِلْنَاهُذَا يَشي. عِنْ إِنَّ إِلَهُ إِذَهِمْ ۚ وَإِسْخَى وَيَنْفُوبَ إِلٰهُ ۖ آلِيَا قَدْ عَجَدَ قَسَاهُ يَسُوعَ الَّذِي أَشْلَسُنُوهُ أَلْم وَاكْتِرَقُوهُ أَمَامُ وَهُو يِلاطُسَ وَقَدْ حَكَمَهُ هُو بِإِللاقِ عِيْدِي \$ الْمُرَامُ أَنْهُمُ أَلْمُهُ وَس الصِّدْيِقَ وَسَا لَهُمْ أَنْ يُوهَبِ لَكُمْ رَجُلُ قَائِلٌ عَنْكُمْ وَخَلْتُمْ مُبْدِئَ الْحَيْةِ ٱلَّذِي أقامَهُ ٱللهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَتَخَنُّ شُهُودٌ بِذَلِكَ . ﴿ إِنَّهِ لَا مَا أَنَّذِي تَظَرُونَهُ وَتَمْرِفُونَهُ بِالْإِيْكِنِ بِالْبِيهِ شَدَّدَهُ ٱسْعُهُ وَٱلْإِيَّانُ بِوَاسطَتِهِ هُوَ ٱلَّذِي مَنْحَهُ هٰذِهِ ٱلسَّحَةَ ٱلتَّامَّةَ أَمَامُكُمْ أَجْمَينَ. عِنْ ﴿ وَالْآنَ أَيُّهِا الْإِخْرَةُ إِنِّي أَظُمُ أَنَّكُمْ إِنَّا فَعَلَتُمْ ذَٰلِكَ عَنْ جَهٰل وَكَذَٰلِكَ رُوْسَاوَكُمُ أَصَا جِنْهِ إِنَّا اللهُ فَاسَنَّى وَأَنْسِنا بِهِ عَلَى أَفُواهِ جَيم ٱلْأَنْبِيادُ أَنْ يَأَلُّ مَسِيعُهُ قَدْ ثَمَّهُ هُكَذَا. عِنْهِ قُولُوا وَأَدْجِنُوا لِنُحْى خَطَا إِلَمْ عِيْهِ ﴿ حَتَّى تَأْتِي أَوْقَاتُ ٱلزَّاحَةِ مِنْ فِبَلِ ٱلرَّبِّ وَكُرْسِلَ يَسُوعَ ٱلْسَيْحَ ٱلْمِثْشَرَ جِمِنْ قَبُّلُ ۚ ﴿ إِنَّ الَّذِي يَلْبَي أَنْ تَفْلُهُ السُّهَا إِلَى الْأَزْمِنَةِ الِّتِي يَدُدُ فِيهَا كُلُّ مَا تُكَلُّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَفُواهِ أَنبِيَّا فِ أَفِيدِينَ مُنذُ الدُّهُ وَ يَهِ عَلَنْ مُوسَى مَدَّ قال سَيْمِمُ لَكُمْ النَّبْ الْمُكِّمْ لَيًّا مِنْ بَيْنِ الْحَوْكُم مِثْلِي فَلَهُ أَتَّمُونَ فِي جَمِيرِمَا يَكُلِمُكُمْ بِهِ \$ يَجْتِيجُ وَكُلُّ مَنْ لَايَسْخُ لِذَيْكَ ٱلَّتِي تُمْطَعُ وَلَكَ ٱلنَّفُومُ مِنْ بَيْنِ ٱلشُّمْدِ . ١٤٤ وَجِيمُ ٱلْأَنْبِيَّا مِنْ صَلُومُ لِلَّ وَمَنْ بَعْدَهُ كُلُّ مَنْ تَكُلُّمُ مِنْهِمْ قَدْ أَنْياً مِنْده الْأَنَّام . جَيْزِي فَأَنْتُمْ أَنِيا الْأَنْبِيادَ وَالْمَهِ الَّذِي عَاهَدَ اللهُ بِهِ آلَهُ مَا كَا لِلْ إِلْهُمْ مَ وَيَتَارَكُ فِي نَسْكِ جَدِيمُ عَمَارُ ٱلْأَرْضِ. ١١٦ فَإِلَّهُم أَوْلًا أَنْسَلَ اللهُ فَتَاهُ بَنُّدَمَا أَقَامَهُ لِيَارَكُكُمْ بَأَنْ يَرُدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَنْ مُروده

## أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

ي وَيَهَا هَمَا كُمَّاطِبَانِ الشَّبِ أَفْيَلَ عَلِيهَا الْكَفَّتُ وَوَالِي الْمُنْكِرُ وَالسَّدُوفُونَ عَنْهُمُ مُنْفِئِقَ يَشْفِيهِمَا الشَّفْ وَمَوَالِهِمَا فِي بَسْوعٍ إِلْقِيسَامَةِ مِنْ بَفِنِ الْأَمُواتِ

Digitized by GOOSTE

كت كل أَنْمُوا عَلَيْهِما ٱلْأَيْدِي وَوَصَعُومًا فِي ٱلْخَيْسِ إِلَى ٱلْفَدِ إِذْ كَانَ قَدْ أَفْيَلَ ٱلمَاآه. كَنْ وَإِنَّ كَثِيرِينَ مِنْ ٱلَّذِينَ تَجِمُوا ٱلْكُلَّمَةِ آمَنُوا فَصَارَ عَدُدُ ٱلرَّجَالِ خَمَّةَ ٱلأف ﴿ وَفِي ٱلْمَدِ أَجْهَمَ فِي أُورَشَلِيمَ رُوْسَآوُهُمْ وَٱلشُّيُوخُ وَٱلْكَتَبَ ۗ ﴿ وَحَنَّانُ الْ رَ نِيسُ ٱلْكَنَةِ وَقَالًا وَيُحَنَّا وَٱلْإِسْكُنْدُ وَجِيمُ ٱلَّذِينَ كَافُوا مِنْ عَشِيرَةِ رُوسًا وَالْمَ كُنْ وَلَّا أَقَالُوهُمَا فِي ٱلْوَسَطِ سَا أَلُوهُمْ إِلَى فَوْقِ أَوْ إِلَيْ آسْمِ مَنْتُلُسَا هُذَا . وي حِنْنِدُ قَالَ لَهُمْ جُلُوسُ وَهُو تُعْتَى مِنَ الرُّوحِ اللَّهُ سِ مَا رُؤْسَكُ الشَّفِ وَشُيُوخَ إِسْرَا ثِلَ مِنْ إِنْ حَنَّا نَفْضُ ٱلْيَوْمَ عَنْ إِحْسَانِسَا إِلَى دَجُل سَفِيم عَلَا مَنْ يُنَ اللهِ عَلَكُنْ مَلُومًا عِنْدَ جَمِيكُمْ وَجَهِمِ تَصْبِ إِسْرَائِلُ أَنَّهُ إِلَيْمَ وَلَئْمِعَ الْمَبِع اللَّمِرِيّ الَّذِي مَلِنَوْهُ النّمُ الَّذِي أَوْمَهُ أَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْأَمُونَ بِفَاكَ وَعَنْ هُذَا أَمَامُكُمْ مُتَمَافِيا . وَإِنْ هُذَا هُوَ أَخْبَرُ ٱلَّذِي أَزْدَرَيْتُوهُ أَيُّهَا ٱلْبَأَوُونَ ٱلَّذِي صَارَ رَأَلًا الزَّاويَةِ ١٤٠٤ وَلَيْسَ بأَحدِ غَيْرِهِ ٱلْحُلَاصُ لِأَنَّهُ لَيْسَ ٱمْمُ آخَرُ تَحْتَ ٱلنَّهَآهَ مُنُوعًا النَّاسَ بِهِ يَلْبَنِي أَنْ تَخْلُصَ . عَنْ إِلَيْ ظَلَما رَأُوا خِرَأَةَ بِطُرُسَ فَيُحَنَّا وَعَلَمُوا أَنْهَا أَمْيَانٍ وَعَامِيَانِ تَعَبُواْ وَكَانُوا يَمْرِفُونَهُما إِنَّهَا كَانَا مَمْ يَسُوعَ ٤ ١١ وَإِذْ تَظَرُوا ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي شُنِيَ وَاقِفَا مَمُّهَا لَمْ يَحِكُنْ لَمُّمْ شَيْءٌ يَغُولُونَهُ فِي ذَٰلِكَ ٢٢٥٪ فَأَمَرُوهُمَا بِمُظُرُوحٍ مِنَّ ٱلْخَيْلِ وَأَثْمُرُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ ﷺ قَالِمِينَ مَاذَا تَصْنَعُ بِهٰذَيْنِ ٱلرُّجَلِيْنِ فَقَدْ حَرَى عَلَى أُنْدِيهِمَا آيَةٍ مَشْهُودَةُ ظَاهِرَةٌ لِجَسِم سُكَانِ أُودَشَلِيمَ وَلَّا نَسْتَطِيمُ إِنْكَادَهَا. عِنهِ وَلَكِنْ لِلْهُ رَوْدَادَ شُيْوِعًا بَيْنَ ٱلشُّنبِ فَلْتَهَّدُنْهُما أَلَّا يُكْلِما أَحدًا مِنَ ٱلنَّاسِ فِها بَعد بهذا الإنشر. عِنْهِ ثُمُّ أَسْتَدْعُوهُمَا وَأَمْرُوهُمَا أَلَّا يَطْمَا ٱلْبَثَّةَ بِأَهْمِ يَسُوعَ وَلَا يَبْلَمَا بِهِ. عَنْهُ فَأَجَابُ بْطُرُسُ وَنُوحَنَّا وَقَالَا لَهُمُ ٱحْكُمُوا أَنْهُمْ مَا ٱلْمَدُلُ أَمَّامَ أَقَدُ أَنْ نَنَمَرُ لَكُمْ أَمْ نَسْمَرَ فِيهِ و المنا المناه الله المنظمة عاما منا وسمنا بوا و المنا ومروفها ومرفوها إذ لم تجدوا سَبِلا لِمُعَاتَبَهِمَا خَوْفًا مِنَ ٱلشَّمْدِ فَإِنَّ ٱلْجَمِيمَ كَانُوا نَجَدُونَ ٱللهَ عَلَى مَا جَرَى عَلَي لأنَّ ٱلرُّجُلَ ٱلَّذِي ثَمَّتْ فِيهَ آيَةُ ٱلصَّفَادَ هٰذِهُ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً • عالى ظَلَّما أَطْلِمُنا أَيَّا إِلَى دَوِيهِما وَأَخْبَرَاهُمْ عَاقَالَ لَهُما ٱلرُّوسَاءُ وَٱلشُّيوخُ . عَلَيْ ظَمَا تعموا ذيك دَفَهُوا أَسُولَتُهُمْ إِلَى أَفَةِ بِنَفْسِ وَأَحِدَةٍ وَقَالُوا أَيْجُ ٱلرَّبُّ أَنْتَ ٱلَّذِي مَنَمَ السَّهَ وَالْأَدْضَ وَٱلْجَرَ وَجِيعَ مَا فِيهَا عِنْهِ } أَلَّذِي قَالَ عَلَى فَم دَاوْدَ فَكَاهُ لِلَاذَا ٱرْتَجَتِ ٱلْأَمَمُ وَالشُّمُوبُ هَذَتْ بِٱلْإَطْ لِ ١٤٠٤ قَلَتْ مُلُوكُ ٱلْأَرْضَ وَٱلرُّوْسَا ۚ ٱجْمَعُوا جَمِياً عَلَى ٱلرَّبِ وَعَلَى سَمِهِ . عِنْ إِنَّ اللَّهُ قَدِ اجْتُمْ بِالْمَيْدِ فِي هَٰذِهِ الْدِينَةِ عَلَى ظَاكَ الْمُدُّوسِ يَدُوعَ الَّذِي مَسَعْتُهُ هِيرُودُسُ وَبِلاطُلْ الْبَعلِي مَمَ الْأُمْمِ وَشُوبِ إِسْرَائِلَ عَلَيْ لِيَسْتُوا مَاسَعْتُ تَحَدُّدُتُهُ يَدُكُ وَمَشُورَتُكَ أَنْ يَكُونَ . عَنْ الْآنَ فَا وَبُّ ٱ نَظْرُ إِلَى تَهْدِيدَاتِهم وَهَبِ لِمَبِيدِكَ أَنْ يُنَادُوا بَكَامَتِكَ بَكُلْ مُرَأَةٍ يَجَيِينٍ إَسِطَ عَيِنَكَ لِإِمْرَاءَ الشِّفَاءَ وَالْكَيْاتِ وَالْعَبَائِبِ بِلَهْمِ فَالْدَالَةُ وْسِ يَسُوعَ . عَلَيْ فَلَمَا صَلُّوا رَ لَالْ الْوضِمُ الَّي كُوالْخَتِينَ فِي وَأَمَلَا وَاجِيمُم مِنَ أَرْوحِ اللَّذِي وَطَنِعُوا يُنادُونَ بِكِلِمَةِ أَهْ بِكِرْأَةِ ، وَاللَّهِ وَكَانَ عَلِيهُودِ ٱلْمُومَنِينَ قَلْتُ وَاحدُ وَتَفْسُ وَاحدَةً وَلَمْ يَكُنَ أَحَدُ يَفُولُ مَن شَيء عْلِيكُ إِنَّهُ خَاصٌّ بِهِ بَلْ كَانَ لَهُمْ كُلُّ شَيَّهُ مُشْتَرَكًا. عَلَيْهِ وَبَقُونَ عَظِيمَةٍ كَانَ ٱلرَّالُ يُؤَدُّونَ ٱلنَّهَاوَةَ بِيْبَامَةِ ٱلرَّبِّ يُسُوعَ وَكَانَتْ مَعَ جَبِيهِمْ نِسُمَّةٌ تَطَلِّيهُ \* عَلِيَّةً أَ مِكُنْ فيهم نُحَتَاجُ لِأَنْ كُلُّ الَّذِينَ كَانُوا عِلْكُونَ صَيَاعًا أَوْ بُيُونًا كَانُوا بَيسُونِهَا وَيَأْتُونَ بَأَكَانٍ الْمَعَاتُ عَيْدٌ وَلِلْونَهَا عِنْدَ أَقْدَامِ الرُّسُلِ فَإِوزُ عُ لِكُلِّ وَاحِدِ عَلَى حَسَبِ احْتِاجِهِ . وَإِنَّ يُوسُفَ ٱلَّذِي لَقُبُهُ ٱلرُّسُلُ مَنْ ثَالًا أَلَّذِي تَأْوِيلَهُ ٱبْنُ ٱلْمَزَّاهَ ٱللَّادِيَّ ٱلْمُرْسِقُ ٱلأَصْلِ عَنْهِ كَانَ لَهُ حَقْلٌ فَإَعَهُ وَأَقَى بِثَيْهِ وَأَلْمَاهُ عِنْدَ أَقْدَامِ ٱلرُّسُلِ

### ألفصل ألخامس

المُعَلَّمُ وَالْدُوَجُلَا الْحَهُ حَلَيْكُمْ سَقِيرَةَ الرَّأَةِ مِلْعَ مِلْكُالُهُ \$ اللهِ وَاحْتَلَى بَعْضَ الخُور وَالرَّالُهُ لَمُنْهُ بِذِلِكَ وَأَقَى بِيَنْضِبِ وَأَقَاهُ خِدْ لَعْلَمُ الرَّسُلِ. ﴿ ﴿ عَلَيْهِ مَقَالُ لِمُلْسُ يَا حَنْلًا لِلْوَا مَلَا الشَيْطُ الْ قَلْبُكُ حَتَّى تُكْفِيبَ عَلَى الْرُحِعِ الْفُلُسِ وَضَّقِيلَ مِن تَحْن

السُّنةِ عِنهِ أَلَّمْ يَكُنْ لَكَ مُدَّةً مَا إِنَّهِ وَبَسْدَ أَنْ بِمَ أَلَمْ يَكُنْ فِي سُلْفًا يَكَ طَبِعَذَا جَلَّتَ فِي ظَلِكَ هَذَا الْأَمْرَ . إِنَّكَ لَمْ تَكُوبُ عَلَى النَّاسِ بَلْ عَلَى اللهِ . عَلَيْ ظَمَّا تَعِم حَنْكِ الْهَذَا الكَلَامَ سَقُطَ وَمَاتَ فَوَقَعَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جِيمٍ أَلَّيْنَ سَجِمُوا بذلك . والمع فَقَامَ الْمُتَالِنُ وَكُفُوهُ وَهَلُوهُ وَدَفَنُوهُ . وَيَعْ وَبُعْدَ مُثَّمَّ غُولَ الآثِ سَاعَاتِ وَخَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وَهِيَ لَمْ تَلَلَمْ عَا مَرَى . عِيْعٍ فَأَجَلِهَا بُطُوسُ فُولِي لِي أَيْفَ الْأَن بِسُمَا الطُّنيَّةُ وَقَالَتْ نَهُمْ بِلْنَا . وَكُنْ فَقَالَ لَمَّا يُطِرُسُ مَا بَالْكُمَّا ٱتَّقَفَّهَا عَلَى تَجْر بَةِ رُوحٍ ٱلرَّبِ هَا إِنَّ أَقْدَامَ ٱلَّذِينَ دَفَنُوا رَجُكِ بِٱلْبَابِ وَهُمْ يَحْبِلُونَكِ ، عَنْ فَا فَعَطَتْ فِي الْمَالْ عِنْدَ قَدْمَهُ وَمَا تَتْ ظَلُّما دَخَلَ الْأَحْدَاثُ وَجَدُوها مَنْ يَعْلُوها وَدَفْوها بجانب وَكُلِهَا ۚ عَلِيْهِ فَوَقَ خَوْفُ خَلِمٍ ۚ عَلَى جَهِمِ ٱلْكَنِيدَةِ وَقَلَ كُلِّ الَّذِينَ بَهُوا لِذَاكَ . \* عَلَيْهِ وَمَرَّتُ فَلَى أَنْهِي الزُّسُلِ آيَاتُ وَخَسَالِهِ الْكَنْبِرَةُ فِي النَّسْرِ وَتَعُوا الْخُلُمْ بَفْس وَاحِدَةٍ فِي دِوَاق سُلْيَانَ . ﴿ يَعَلِي وَلَمْ يَجَرِّئُ أَحَدُ مِنَ ٱلْآخَرِينَ أَنْ يُحَالِلَهُم لكينُ كَانَ أَلشَّمْ مُ يُظِّمُهُمْ . عَنْ وَكَانَ ٱلْمُرْمُونَ بِالرَّبِّ بَالْخَدُونَ فِي الأَدْدِيَادِ جَلَعَاتُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَـانَ عَنْهُ مَتَّى إِنَّ النَّاسَ كَانُوا تَخْرُجُونَ بِالْرَسَى إِلَى النَّوَاوِعِ وَيَضُونَهُمْ عَلَى فُرُسُ وَأَسِرُوْ لِيُّمْ وَلَوْ ظِلْ بْطِرْسَ عِنْدَ أَجْتِيازِهِ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ فَيْرَأُوا مِنْ كُلِّ عِلْةِ مِنْ عَلَيْ وَأَخِمْ أَيْمَا إِلَى أُورَشَلِيم جَمُودُ ٱللَّذِنِ أَلِّي مَوْلَمَا وَهُمْ مَعْلُونَ ٱلْمُرْمَى وَمَنْ عَلَيْتِهُمُ ٱلْأَدْوَاحُ التِّبِسَةُ أَمْكَأُوا أَيْفَوْنَ بَجِيهُمْ \* 318 فَتَلُمْ دَيْبِسُ ٱلْكُنَةِ وَكُلُّ مَنْ مَمَّهُ وَهُمْ مِنْ مَلْهَبِ ٱلصَّدُونِينَ وَامْتَلُاوا غَيْرَةً عِنْهِ وَأَكُوا أَبِييمُ عَلَى ٱلرُّسُلِ وَجَعَلُوهُمْ فِي ٱلْمُنْسِ ٱلْعَامِ: ﴿ يَعْلِي خَلَقَ مَلَاكُ ٱلرَّبِ أَوْلَ ٱلْعَبِي لَسَلَا وَأَخْرَجُمْ وَقَالَ عِنْ ﴿ أَمْشُوا وَقَنُوا فِي لَلْمُكُلِّ وَكُلُّوا ٱلشَّبَ بَعِيمٍ كَلِسَاتُ يَكُ أَخْبَاةِ . عَنْهُ عَلَمُ الْمُعُوا ذَٰلِكَ دَخَلُوا الْمُمْكُلُ تَعْوَ أَقْفِرُ وَمَقِعُوا يُتَلُونَ . ثُمُ أَحْسِلَ رَيْسُ ٱلْكُنَّةِ وَٱلَّذِينَ مَمَهُ وَدَعُوا الْخَيْلَ وَجِيمَ مَشْجَنَةٍ بِنِي إِسْرَايْلَ وَأَنْفَذُوا إِلَى ٱلسَّجْنَ لِلْمَسْرُوهُمْ . عَلَيْهِ فَلَمَا جَهُ ٱلشُّرَطَ لَمْ يَجِدُوهُمْ فِي ٱلنَّجِن فَعَادُوا وَأَخْرُوا عِنْ كَا عَينَ قَدْ وَجَدْنَا ٱلْمِينَ مُعْمَلًا عَلَى عَايِمَ الْخَرَّزُ وَٱلْخُرَاسُ وَافتينَ عَلَى ٱلْأَوْلِ فَلَما أَتَضَا لَمَ فَيدُ فِي المَّاخِلِ أَحَدًا . يُحَلِّقُ فَلَمَّا سَمِمْ هُذَا ٱلْكَلَامَ وَالْي الْمُكُلِّلُ وَدُوْسَا الْكَلَفَ تَحَمَّوا فِي أَرْهِمْ مَا مَنَى أَنْ يُكُونَ هَذَا . وَإِنْ مَا أَفَلَ وَاحِدُ وَأَخْرَهُمْ أَنْ هُوذَا الرَّبَال الدين جَلَتُهُوهُمْ فِي النِّجْنِ هُمْ وَاقِتُونَ فِي الْمُكُلِّ يُتِلُّونَ النَّمْبُ . 318 حِنْدُ الطَّلَقَ الْوَالِي مَعَ لشَّرَطِ وَأَحْضَرَهُم لَا فَرُالِأَنَّهُمْ خَافُوامِنَ الشُّفِ أَنْ يَرْجُهُمْ . عَلِي وَلَمْ أَوَّا بِهِمْ أَقَامُوهُمْ فِي الْمُتَالِ فَسَالُمْ رَئِيسُ الْكَيْنَةِ عِلَيْهِ فَالْلِا قَدْ أَمْرَاكُمْ أَمْرًا أَلَا تُعْلِمُوا بِهٰذَا ٱلِأَسْمِ وَهَا إِنَّكُمْ قَدْ مُعَنَّمُ أُورَشَلِيمَ مِنْ تَعْلِيكُمْ وَرُّ يدُونَ أَنْ تَعْلَبُوا طَلِيكَ ا دَمَ هٰذَا ٱلرَّبُلِ . عِنْ عَلَيْهِ فَأَجَابَ بُعْرُسُ وَٱلرُّسُلُ وَقَالُوا إِنَّ اللهُ أَحَقَّ مِنَ ٱلنكس لَمْنَ يُطَاعَ . كَيْنِيْكُ إِنَّ إِلَهُ آ إِيَّنَا قَدْ أَقَامَ يَسُوعَ الَّذِي قَتَلْسُوهُ أَنْتُمْ إِذْ تَلْتُسُوهُ عَلَى خَشَيْدٍ. المُنْ اللهُ عَنَا رَفَتُ أَنَهُ يَسِنِهِ وَنِيا وَتَخْلِما لِينطِي إِسْرَائِيلُ الْخُرَبَةِ وَمَنْفِرَةً الْحَلَاثَا وَأَنْ وَغُن نُهُودُ لَهُ بِهٰذِهِ ٱلْأَمُودِ وَٱلرُّومُ ٱللَّذِينَ أَضَا ٱلَّذِي أَعْطَاهُ ٱللَّهُ لِلَّذِينَ طِيمُونَهُ . ١١٤ مَلَمًا تَجِمُوا ذَٰلِكَ أَسْتَشَاطُوا وَتَشَاوُرُوا فِي قَامِمُ ١٠٠ فَتَهَمَلَ فِي الْمُغِلِ فَرِيسِيُّ أَنُّهُ جَلِيئِيلُ وَهُوَمُلَمِّمُ إِنَّاهُوسِ لَهُ حُرْمَةٌ عِنْدَ جِيمِ الشَّف وَأَمَرَ بَلْن مُحْرَجَ ٱلرُّسُلُ قَلِيلًا عِنْهِ وَقَالَ لَهُمْ يَا دِجَالَ إِسْرَا فِيلَ أَحْذُوا لِأَنْسُكُمْ مِنْ أُولَكَ ٱلْقُومِ فِيَا أَنْتُمْ صَانِمُونَ بِهِمْ . عِنْهِمْ فَإِنَّهُ قَبْلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ قَامَ قَاوْدَاسُ زَاعِما أَنَّهُ شَيْء عَظِمُ فَانْحَازَ إِلَيْهِ عَدُوْمِنَ الرِّجَالِ نَحُواْ زَهَرِيئَةٍ ثُمَّ قُتِلَ وَتَشَقَّتَ جِمِعُ الَّذِينَ أَطَاعُوهُ وَمَارُوا كَلا شَيْء . عِلَيْ وَبَعْدَ هٰذَا قَامَ يَبُوذَا ٱلْلِيلِ فِي أَيَّامِ ٱلِأَحْتَتَابِ وَأَوْامَ شَمَّا كَتِيرًا لِأَنَّاعِهِ فَهَكَ هُوَ أَيْمَا وَتَبَدُّدَ جَيمُ أَلَّتِينَّ أَطَاهُوهُ . عَنْهِ فَأَلْآنَ أَقُولَ لَكُمُ أَعْدِلُواعَنَ هُولَا ۚ الرَّجَالِ وَآثِ كُوهُمْ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ هَذَا ٱلرَّأَي أَوْ هَذَا ٱلْسَسِلُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَسَوْفَ يُتَتَعَسُّ ٢٢٤٪ وَإِنْ كَانَ مِنَ ٱقَّةٍ فَلاَ تَسْتَطِينُونَ نَفْضَهُ لِلْا تُصَافِعُوا عَاربينَ يَتْوَأَيْنَا . فَأَرْتَضَوا بِرَأْهِ عِنْهِ وَدَعُوا الرُّسُلَ وَجَفَاوُهُمْ وَأَمَرُوهُمْ فَنَ لَا يَتْكُلُوا بِلَمْ يَسُوعَ ثُمُّ أَطْلُقُوهُمْ . عَنْهِ أَمَّا هُمْ تَقَرَجُوا مِنْ وَجُهِ الْحُمَلِ فُرحِنَ

Digitized by GOOGIE

بِأَنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَلْطِينَ أَنْ بَيْهُوا لِأَجْلِ اسْمَ يَسُوعَ \$13 وَأَمْ قَالُوا كُلُّ تَوْمٍ فِي الْمُشْكِلُووَفِي الْشِوتِ لِيَلِمُونَ وَلِيَشِرُونَ بَيْنِ عَلَيْهِ الْسَجِيرِ

### ألفصل السادس

كَنْ فِي قِكَ ٱلْأَمَّامِ لِمَّا تَكَاتُرَ ٱلتَّلَاسِدُ حَدَثَ تَذَمَّرُ مِنَ ٱلْوَمَانِينَ عَلَى ٱلْمِرَانِينَ إِنَّ أُولِهِمْ كُنَّ يُهُمْلُنَ فِي ٱلْحُدْمَةِ ٱلْيُومِيُّةِ . ١٠ فِينَا ٱلِانْمَا عَشَرَ جُمُورَ التلاميذ وَقَالُوا لَا يَحْسُنُ أَنْ نَتُرُكَ كُلُّمَةً أَفَيْ وَتَخَذُّمُ ٱلْوَائِدَ عِينِينٍ فَأَخْتَارُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ سَبَّةً رَجَال مِنْكُمْ يُشْهَدُ لَمْم بِالْفَصْل قَدْ مَلاَّهُم الرُّوحُ وَالْحِكْمَة فَالْمِيْمُم عَلَى هذه الْحاجَة وَيَكُنُ فُواظِبُ عَلَى الدَّلَاةِ وَحِدْمَةِ ٱلْكُلَيةِ . يَسِيرٍ فَحَسُنَ ٱلْسَكَلامُ لَدَى جَمِيم الْخُنْرُود فَأَخْتَ أَدُوا إِسْتَمَانُسَ رَجُلًا مُمَيِّنًا مِنَ ٱلْإِيمَانِ وَٱلرُّومِ ٱلْقُدْسِ وَفِيلِبْسَ وَالْوَكُورُ مِن وَنَيْنَا فُورُسْ وَطِيمُونَ وَيُرْمَنَاسَ وَنَقُولَا وُسْ دَخِيلًا إِنْطَاكُما يَ أَمَامَ ٱلزُّسْلِ فَصَلَّوا وَوَصَلُوا عَلَيْهِم ٱلْأَيْدِيِّ • ﴿ وَكَانَتُ كُلِمَةُ ٱللَّهِ تَنْمُو وَعَدَدُ ٱللَّامِيدِ يَتَكَاثَرُ فِي أُورَشَلِيمَ جِدًا وُكَانَ جَمْ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْكَهَنَـةِ لِطِيمُونَ ٱلْإِيمَانَ. وي وَكَانَ إِسْمَانُونَ مُمَلُوا يَسْمَةُ وَقُوَّةً وَكُانَ يَسْمُ عَبَابٍ وَآيَاتٍ عَظِيمٌ فِي الشَّعبِ عَيْدٍ فَنَهَضَ قُومٌ مِنْ عَبَسَمِ ٱلْمُنْتَفِينَ وَٱلْقَيْرَوَا بَيْنِ وَٱلْإِكْنَدَدِ بِينَ وَٱلَّذِينَ مِنْ كِلِكَيْةَ وَأَسِيَّةَ لِيَاحِثُونَ إِسْتِفَافُسَ عِيدٍ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ لِقَاوِمُوا ٱلْحُكُمَّةَ وَٱلرُّوسَ أَلَّذِي كَانَ يَطِقُ بِهِ . ١ كُنْهِ حِيثُا يُتَسُوا دِجَالًا يَقُولُونَ إِنَّا تَعِنْسَاهُ يَطِلُ بَكِلمَات تَجْدِينِ عَلَى مُوسَى وَعَلَى ٱللهِ. ﴿ يَهِيْكُ فَعَيُّوا ٱلشُّلْبَ وَٱلثَّيْوَخَ وَٱلْكُنَّبَةَ فَنَهَمُوا جَما وَآخْتَ لِنُّوهُ وَأَوَّا بِهِ إِلَى ٱلْحُمْلِ جَنْكُ وَأَقَامُوا نُهُودَ زُودٍ يَعُولُونَ إِنَّ هٰذَا ٱلرُّجُلَ لَا يَوْالْ يَطِينُ بِكِلِمَاتِ تَجْدِيفٍ عَلَى ٱلْمَكَانِ ٱلْمُتَدِّسِ وَٱلتَّامُوسِ ١٤٠ وَإِنَّا مَعْنَاهُ مَعُولُ إِنَّ يَسُوعُ ٱلتَّأْصَرِي هٰذَا سَيْنَفُ هٰذَا ٱلْمَكَانَ وَيُبِدِّلُ ٱلسُّنَقَ ٱلِّي سَلَّمَا إِلَيَامُوسَى . وي المنا من من جداً المالسين في المنال فراوا وجه كوجه ملاك

## ألفصل السابغ

عِنْ فَمَّالَ رَنْسِ ٱلْكُهَنَّةِ هَلْ هُذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَذَا . ﴿ يَكُمُّ فَمَّالَ أَيُّهَا ٱلرَّبَالُ ٱلْإِخْوَةُ وَالْا آبَاةُ أَسْتَمُوا ﴿ إِنَّ إِلٰهَ ٱلْجَدِ رُآدَى لِأَبِينَا إِزْهِيمَ وَهُوَ بَيْنَ ٱلنَّهِرَيْنِ مِن قبل أَنْ أَقَامَ بحَــَادَانَ ﴾ ﴿ وَقَالَ لَهُ أَنْطَلِقَ مِنْ أَدْضِكَ وَعَثِيرَتِكَ إِلَى ٱلأَدْضِ أَلَتِي أَرِيكَ . و عَنْدُ مَرَجَ مِنْ أَرْضِ ٱلْكُلْمَا نِينَ وَأَقَامَ بِمَارَانَ وَمِنْ هُمَاكَ نَقَلُهُ بَعْدَ وَكَاوَ أَبِهِ إِلَى هَدْهِ ٱلْأَدْضِ ٱلَّتِي أَنْتُمُ ٱلآنَ مُقِيلُونَ بِهَا جِينَتِيزٌ وَلَمْ يُسْطِب فِيهَا مِيرَاتًا وَلا مَوْمِلَ قَدَم وَلَكِنْ وَعَدَهُ بِأَنَّهُ سَيْعَطِيهِ إِياها مِلْكَالَهُ وَانْسَلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَمْ كِكُنْ لَهُ حيدُنذِ أَنُّ. وَقَالَ اللهُ مُكَمَّا إِنَّ نُسْلَهُ سَيْكُونُونَ غُرَّا إِنِي أَرْضِ لَيْسَتْ لَمْمُ وَيَسْتَعْبِدُ ومَهُمْ وَلَيْمَةَ نُونَهُمْ أَرْبَمَ مِنَّةٍ سَنَةٍ ﴿ يَكُونُ مُمَّ ٱلْأَمَّةُ ٱلَّتِي يُسْتَفَيِّدُونَ لَما سَأْدِينُهَا يَنُولَ ٱلرُّثُّ وَبَهْدَ ذَٰ إِلَّ يَخْرُ جُونَ وَيَشْبُدُونَني فِي هَذَا ٱلْمَكَانِ . كَيْنِي وَأَعْلَاهُ عَهْدَ ٱلْحَانِ وَهَكُذَا وَلَهُ إِنْ عَنْ وَخَنَتُ هُ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّامِنِ وَإِنْعَلَى وَلَهَ يَعْفُوبَ وَيَعْفُوبُ وَلَهَ وُوْسَا ۚ الْآبَاء أَلاَتَنِي عَشَرَ وَ وَهُ وَأُوسَا اللَّهِ إِذَا حَسَدُوا يُوسُفَ وَمَاعُوهُ إِلَى مِصْرُ وَكَانَ أَقَدُ مَعَهُ وَ اللَّهُ مَا أَنْفَذَهُ مِنْ جَهِمِ مُطَامِقِهِ وَآتَاهُ نِسْمَةً وَحِكْمَةً لَذَى فِرْعُونَ مَلِكِ مِصْرَ فَأَقَامَهُ مُدَيِّدًا عَلَى مِصْرَ وَعَلَيَّكُلُّ بَيْتِ • كَالِيِّنِيُّ وَأَتَّى جُوعٌ عَلَى جَمِيمِ أَرْضِ مِصر وَكُمَّانَ وَضِينَ شَدِيدٌ ظُمْ يُكُنُّ آبَاوْ مُا يَجِدُونَ فُونًا . عَنِيدٌ وَسِيمَ يَنْفُوبُ أَنَّ ٱلطَّمَامَ مَوْجُودٌ فِي مِصْرَ فَوَجَّهُ آلِهُ مَّا أَوْلَ مَرَّةٍ . يَحَدُلُهُ وَفِي الْمُرَّةِ الثَّانَيَّةِ تَكَّرُفَ لِوسُفُ إِلَى إخْوَةِ وَتَسَيَّنَ لِمُرْعَوْنَ أَصْلُ مُرْسُفَ . ﴿ يَهِمُ وَأَرْسَلَ أُوسُفْ فَأَسْتَدْعَى يَعْلُوبَ أَبَاهُ وَجِيمَ عَديرته خَسَةً وَسَبِينَ نَفْ كَا يَكُنِّينُ فَهَبَطَ يَنْفُوبُ إِلَى مِعْرَ وَقُولُنِي هُوَ وَآ بِآوًا اللَّهِ وَنُقِلُوا إِلَى شَكِيمَ وَوْصَعُوا فِي ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِيرْهِيمُ بَثْنَ فِضَّةٍ مِنْ بَنِي هُورَ أَبِي شَكيمَ. والله عَلَيْهِ وَلَا الْقَرْبَ أَوَانَ ٱلْمُوعِدِ ٱلَّذِي عَاهَدَ ٱللهُ عَلْيهِ إِرْهِمَ كَانَ ٱلشَّبُ قَدْ غَا وَكُونُ فِي مِعْرُ عِنْ إِلَى أَنْ قَامَ مَكُ آخَرُكُمْ يَكُنْ بَعِرف يُوسُفَ عِنْ إِلَى فَكَا بَدَهْدَا

أَمْنَا وَأَسَاءَ إِلَى ٱلآ آبَةَ عَنَّى يَنْهُدُوا أَطْفَالْمْ فَلا يَحْتُوا . عِنْهِيْ فِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَان ولد مُوسَى وَكَانَ مُرْصَيّا عِنْدَا هَهُ وَرُنَّى كَلاثَةَ أَشْهُر فِي بَيْتِ أَبِيعٍ . ١٤ ﴿ وَلَمَّا نَبِذَ أَتَعَطَّفُ أَبْدُ فِرْعُونَ وَرَبُّهُ لَمَّا أَبَّا عِنْ ﴿ وَمَا ذَّبَ مُوسِّى بِحَكْمَةِ أَلِصْرَ بِينَ كَأَمَا وَكَانَ مُقْتَدِرًا فِي أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ . عِنْهِمْ وَلَمَا غُتْ لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً خَطَرَ بِعَلْيهِ أَنْ يَفْتَمَدَ إِخْوَتُهُ بَنِي إِسْرَا ثِلَ ٢ مَا يُعْ فِرَأَى وَاحدًا مَظَالُومًا تَحَاتَى عَنْهُ وَٱ نُتَعَمَّ الْمُسْتَعَلَام بِعَثل أَلِمُسرى وَأَنْ إِنَّهُ ظُنَّ أَنَّ إِخْرَتُهُ يَفْهَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَوْتِهِم أَلْمُلاصَ عَلَى يَدِهِ لَكِنَّم لَم نَفْهُوا . بِهِنْ وَفِ أَلُومُ أَلتَالِي حَضَرَ فَإِذَا يَرَجُلَيْنِ مِنْهُمْ تَتَضَادَ بَانِ فَدَعَاهُمَا إِلَى ٱلْمُسَالَةَ فَارْلَا أَيُّهَا ٱلرَّجُلانِ أَنْهَا أَخَوَانِ فَلِمَاذَا يَظْلِمُ أَحَدُكُما ٱلْآخَرَ . ٢٢٠٠ فَدَفَعَهُ ٱلَّذِي ظَلَمَ قَرِيبَهُ فَا بْلَامْنُ أَقَامَكَ رَبْسًا وَحَاكِنَا عَلَيْنَا جِهِمْ إِنَّ إِبْدَأَنْ تَعْتَلِينَ كَا قَتَلْتَ أَلِصْرِيَّ أَمْس. وَيُرَبِّ مُوسَى لِأَجْلِ هُذَا ٱلْكَلَامِ وَتَمَرُّبَ فِي أَرْضَ مِدْيَنَ وَوَلَدَ هُنَالَةً ٱبْيَن . كَانَةً وَأَاغَتُ لَهُ أَدْبَلُونَ سَنَةً تَجَلَّى لَهُ مَلَاكُ فِي يَرِيَّةٍ جَسِلِ سِينَا فِي لَمِب مَادِ عُلَيْتَةٍ · عِنْ إِلَى اللهِ عَلَمَا وَأَى مُوسَى ذَلِكَ تَعَبِ مِنَ الْنَظر وَدَمَّا لِتَفَرَّسَ فَصَارَ إلَّكِ صَوْتُ ٱلَّبَ عِنْهِمُ أَمَّا إِلَهُ آ بَآيَكَ إِلَهُ إِيرُهِيمَ وَإِلَّهُ إِسْفَقَ وَإِلَّهُ يَنْفُوبَ فَأَرْتَمَـدَ مُوسَى وَلَمْ يَجْتِرِئُ أَنْ يَقَرُّسَ . ﴿ يَعَالُمُ فَقَالَ لَهُ ٱلرُّبُّ ٱخْلَمْ نَطَّيْكَ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي أَنْتَ فَإِنْمُ فَدِ أَرْضُ مُقَدَّسَةٌ . عِنْ إِنِّي قَدْ تَطَرْتُ إِلَى مَذَلَّة شَمْي ٱلَّذِينَ بِعَمْرَ وَسِمْتُ أَنِيتُهُمْ فَنَزَّلْتُ لِأَنْمَذَهُمْ فَالْآنَ هَلَمَّ أَبَعْكَ إِلَى مِصْرَ. إِن المَرْقَالَ مُوسَى ٱلَّذِي أَنْكُرُوهُ قَامَانَ مَنْ أَقَامَكَ رَنْسًا وَحَاكُمًا هَٰذَا بَعَثُهُ ٱللَّهُ رَنْسًا وَفَادِيًّا عَلَى يَدِ ٱلْلَاكِ ٱلَّذِي تَحَلِّي لَهُ فِي ٱلْمُلِّقَةِ . ١٠ ﴿ هٰذَا أَخْرَجُهُمْ بَعْدَ أَنْ صَنَمَ عَجَائِبَ وآيَاتِ فِي أَرْضَ مِصْرَ وَفِي بَحْرِ ٱلْقُلْزُمُ وَفِي ٱلْمَرْيَةِ أَرْبِينَ سَنَةً . ١٠٠٠ هٰذَا هُومُوسَى ٱلَّذِي قَالَ لِينِي إِسْرَا بِيلَ يُقِيمُ كُكُمُ أَفَهُ نَبِيًّا مِنْ إِخْوَ يَكُمْ مِنْلِي لَهُ تَسْمُمُونَ . عَنَا ﴿ هُوَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْبِيمَةِ فِي ٱلْبَرِّيُّةِ مَمَ ٱلْلَاكِ ٱلَّذِي كَلَّمَهُ فِي جَبَلِ سِيناً وَمَمَّ آ بَانِنا وَٱلَّذِي أُونَ كَلامَ الْمَيَاةِ لِنُودَيهُ إِنَّنَا ﴿ إِنَّا مُؤْتِي الَّذِي لَمْ يَشَأُ آ بَاوَانَا ٱلِا نَقِيادَ لَهُ وَلَكِنتُهُم دَفَعُوهُ وَادْتَدُوا إِلَى مِصْرَ بِقُلُوبِهِمْ عَنْ إِلَيْنَ لِمُرُونَ أَصْنَمْ لَنَا آلِمَةً تَسِيرُ أَمَامَنَا فَإِنْ ذَلِكَ ٱلرُّجُلَ مُوسَى ٱلَّذِي أَخْرَجَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لَا مُلْمُ مَاذَا أَصَابُهُ . ١٠ وَصَنَعُوا عِبْلا فِي يَكَ ٱلْأَيَّامِ وَوَزُّ وَاذَ الْمِحَ لَصَّمْرٍ وَقَرْحُوا بَصَنُوعَاتِ أَيْدِيهِم مَ عَلَيْكُمْ فَأَعْرَضَ أَهُ عَنهم وَأَسْلَمُهُم إِلَى عِبَ ادَّةٍ جَنِين السُّمَّاء كَا كُت فِي سِفْر الْأَنبِيَّة هَلْ مَرَّائِمُ لِي ذَبَاغِ وَنَمَادِمَ أَرْبَعِينَ سَنَّةً فِي ٱلْبَرَّةِ إِلَّالَ إِسْرًا ثِلَ عَلَيْكِمْ بَلِ ٱتَّخَذُتُمْ خَيْةً مُولَّكَ وَكُوَّكَ إِلَىكُمْ رَمْفَانَ ٱلتَّمَانِيلَ ٱلَّتِي صَنْعَتُّوهَا تَسْعُدُوا لَمَّا فَأَمَّا أَنْفُلُكُمْ إِلَى مَا وَرَّآهَ بَابِلَ ، عِنْهُ إِنَّانَ لِا آيَا فِي ٱلْبَرَّةِ خِلَّةَ ٱلشَّهَادَةِكَا وَسَمَ ٱلَّذِي كَأَمَ مُوسَى بأَن يَعنَمهُ مَلَى ٱلْمَالِ ٱلَّذِي زَآهُ ﴿ وَهِي اللَّهِ مِنْ لَمُنَّهُ ۗ آ إَوْمَا لَمَدَخُلُوا بِهِ مَمَ يَشُوعَ إِلَى مِكِ ٱلْأُمَمِ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ أَفَدُ مِنْ وَجِهِ آ بَّانَا إِلَى أَيَّامٍ دَاوْدَ ﴿ يَهِيْكُمُ ٱلَّذِي نَالَ حُظُوةً لَدَى ٱللَّهِ وَسَأَلَ أَنْ يَجِدُمَـٰكُنَا لِإِلٰهِ يَنْقُوبَ . ﴿ يَهِي ثُمُّ إِنَّ سُلِّيانَ بَنِي لَهُ بَيْتُ ﴾ ﴿ إِلَيْنَ ٱلْمَلَ لَا يَسْكُنُ فِي مَصْنُوعَكِ ٱلْأَيْدِي كَمَا قَالَ أَلْتَي عَلِيْكِمُ السَّمَا عَرْسٌ لِي وَٱلْأَرْضَ مَعِلَىٰ قَدَمَيْ فَأَيْ بَيْتٍ نَبْنُونَ بِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَمْ أَيُّ مَوْضِمٍ يَحْحُونُ لِرَاحِتي جِنِيجِ أَلَسَتْ مَدِي هِيَ صَنَعَتْ هٰذَا كُلَّهُ . جِنْ إِلا فُسَاةَ ٱلرَّفَاتِ وَغَيْرَ ٱلْخُنُونِينَ فِي قُلُوبِكُمْ وَآذَانِكُمْ إِنَّكُمْ فِي كُلَّ حِينِ تُقَاوِمُونَ ٱلرُّوحَ ٱلْمُدُسَ كَمَا كَانَ آ بَاوْسَكُمْ كَذَٰ إِكَ أَنْهُمْ . ﴿ إِنَّ كُنَّ مِن الْأَنْبِ إِنَّ لَمْ عَلَمُ الْأَكُمُ وَقَدْ قَتُكُوا ٱلَّذِينَ سَبُعُوا فَأَنْبِ أَوا بَحَى ۚ ٱلصِّدْينَ ٱلَّذِيُّ ٱلسَّلَمْتُمُومُ ٱلْآنَ وَقَلَتُمُومُ عِنْكُ ٱلْتُمُ ٱلَّذِينَ تَسَلَّمُمُ ٱلتَّامُوسَ بَرُّ بِيبِ ٱلْمَلَاثَكَةِ وَلَمْ تَعْمَعُلُوهُ . عَنْهِي ظَلَمَا سَيمُوا ذَلِكَ ٱسْتَشَاطُوا فِي ظُوبِهمْ وَصَرَفُوا عَلَيْهِ بِأَسْنَانِهِمْ . يُؤْمِنِي وَهُوَ إِذْ كَانَ نَمْنَانًا مِنَ ٱلزُّوحِ ٱلشُّدْسِ تَفَرَّسَ فِي ٱلسَّهَاءَ فَرَأَى عَبْدَ اللهِ وَيَسُوعَ قَائِمًا عَنْ يَمِنِ اللهِ فَقَالَ هَأَ ثَذَا أَرَّى ٱلنَّهَاوَاتِ مَثَنُوحَة وَأَثْنَ ٱلْبَشْرِ قَالِمَاعَنَ بَيْنِ أَفْهِ . كَلْنَكُ فَصَرَّخُوا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَسَدُّوا آذَانَهُمْ وَتَحْمُوا عَلَيْهِ بَرْم وَاحِد عَلَيْ مُ مَرَحُوهُ خَارِجَ ٱلمَّدينَةِ وَرَجُّوهُ وَوَضَّمَ ٱلنَّهُودُ نَابَهُمْ لَدَى قَدَتَيْ شَابِ أَنَّهُ شَاوَلُ عِنْ وَرَجُوا إِنَّهَانُسَ وَهُوَ يَدْعُو وَيَغُولُ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ أَقَلَ ا

Digitized by GOOSTE

رُوسٍ، ٢٢٦ مُّمَّ جَنَاعَلَى زُكَيْنَبِ وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ يَا رَبُّ لَا نُعْمَ عَلِيمٍ هَذِهِ أَخْلِيلَةً . وَلَا قَالَ هَذَا رَقَدَ فِي الرَّبِ وَكَانَ عَالِلْ مُوانِفًا عَلَى ظَلِ

### أَلْفَصَلُ الثَّامِنُ

وَحَدَثَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ ٱصْطِهَادُ شَدِيدُ عَلَى ٱلْكَنْيَةِ ٱلِّي أُورَشَلِمَ فَسَبَدَّدَ ٱلْجِيرُ فِي بِلَادِ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ مَاعَدَا ٱلرُّسُلِ. وَمَعْ إِسْتَفَانُسَ رِجَالُ أَتَعْيَا وَعَهُوا لَهُ مَنَاحَةً عَظِيمةً . يَجِيجِعٍ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يُغِفُ فِي ٱلْكَنيسَةِ وَيَدْخُلُ بَيْتَ فَيَتَا وَيُجُرُ ٱلرَّجَالَ وَٱلنِّسَاءَ وَلِسَلِّمُمْ إِنَّى ٱلسِّجْنِ . ٢٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ تَبَدُّ دُوا فَكَانُوا يَجُولُونَ مُبَشِّرِينَ بِالْكَلِمَةِ • عَنْ فَأَنْحَدَدَ فِيلِنُسُ إِلَى مَدِينَةِ ٱلسَّامِرَةِ وَجَعَلَ بِكُرِدُ لَهُمْ بَالْسِيحِ ﴿ وَكَانَ ٱلْجُمُوعُ يُصِنُّونَ مِثَلِبِ وَاحِدٍ لِمَا يَقُولُهُ فِيلِيْسُ عِنْدَ سَمَاعِمُ لَهُ وَمُمَا يَنْهِمِ ٱلْآيَاتِ ٱلِّي مَنَهَا عَيْدًا فَإِنَّ كَثِيرِينَ كَانَتْ بِهِمْ أَدْوَاحُ نَجِسَةُ تَخْرَجَت مِنْهُمْ صَادِحَةً بِصَوْتِ عَظِيمٍ عَلِيمٌ وَكَثِيرِينَ كَانُوا عَلَينَ وَعُرِجًا فَرَوا عَنْهُمْ فَكَانَ فِي يَكْ ٱلْمِينَةِ فَرَحُ عَظِيمٌ \* وَكَانَ قَلْلا رَجُلُ أَنْهُ سِيُونُ يَسْفُرُ فِي ٱلْمِينَةِ وَيُدْهِنُ شَعْ النَّامِ وَمُدَّعًا أَنَّهُ مُعْفِي عَظِيمٌ عِنْ إِنَّ فَأَصْفُوا إِلَيْهِ مِنْ صَمِيرِهِمْ إِلَى كَبِرِهِمْ فَاطِينَ هٰذَا هُوفُولًا ٱللهِ ٱلَّتِي تُدْعَى عَظِيمَةً • عَلَيْكِ وَإِنَّا أَصْفَوا إِلَيْهِ لِأَنْهُ كَانَ مُنذُ زَمَلُن كَثِيرِ عَنْلَهُمْ بِعِرْمٍ عَلَيْهِ فَلَمَا آمَنُوا عَاكَانَ فِيلْسُ يُبَشِرُهُمْ بِهِ مِن مَلْكُوتِ ٱقَيْوَأَنُمْ يَسُوعُ ٱللَّهِ الْعَمْدُوا رِجَالُمْ وَنِسَآوُهُمْ . كَاللَّهُ وَسِيُونُ أَضِا آمَنَ وَأَخْمَد وَكَرْمَ فِيلِنْسَ وَإِذْعَايَنَ مَا كَانَ يُجْرَى مِنَ ٱلْتُواتِ وَٱلْآيَّاتِ ٱلْمَظِيَةِ دَحِسَ. عَيْنِ وَلَأ نيِمَ ٱلنُّسُلُ ٱلَّذِينَ فِي أُورَشَلِيمَ أَنَّ أَهْلَ السَّامرَةِ قَدْ قَالُوا كَلِيهَ ٱ أَقَدُ أُدسلُوا إِلَيْهِم مُطرُسَ وَمُوحَنّا بَهِيْهِ فَاتَّخَدَرًا وَمَلَّيّا مِنْ أَجْلِهِمْ كِنِّي يَبَالُوا الرُّوحَ الضَّدُسَ عِنْهِ لِانَّهُ لَمْ يَحِكُنْ قَدْ حَلَّ عَلَى أَحْدِينَهُمْ سِوَى أَنَّهُمْ كَافُوا قَدِ أَعْتَمَدُوا بِأَسْمِ ٱلرَّبْ يَسُوعَ. الله عَنْ مَنْ الله عَنْدُو أَلِيهُما عَلَيْم فَقَالُوا الزُّوحِ اللَّذُسَ . عَلَيْهَ فَلَمَّا وَأَي سِيمُونُ أَنْ يُوسَ أَلِيهِ النَّلُ لِنْعَلَى الزَّحِ اللَّهُ مُعَمَّمَ عَلَيْهَا فُودًا عَلَيْهَا فَلَا أَعْلِيانِي أَنَا أَيْنَا هُذَا ٱلسُّلِطَانَ حَتَّى يَالَ ٱلرُّوحَ ٱلْعُدُسَ كُلُّ مَنْ أَضَعُ يَدَيُّ عَلْبُ عِ فَعَالَ لَهُ بِعِلْسُ جِنْهِ لِتَذْعَبُ فِضَنْكَ مَمَكَ إِلَى الْمُلَاكِ لِأَنَّكَ ظَنَّتَ أَنَّ مَوْهَيَّةَ أَفَهُ تُعْتَى بَالْتُمُودِ عِنْ ﴿ فَلَاحَتْ مَا لَكَ وَلَا تَعِيبَ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ لِأَنَّ قَلْبُكَ غَيْرٌ مُسْتَغِيم أَمَامَ اللهِ عَنْ قُلْ مِنْ شَرِكَ هٰذَا وَوَسَلْ إِلَى ٱلرَّبِ عَنَى أَنْ يُنْفَرَ لَكَ وَهُمْ قَلْبُكَ وَيَا اللَّهُ عَانِي أَرَاكَ فِي مَرَارَةِ ٱلْمُلْقُم وَرَبِّاطِ ٱلْمُعْمِيَّةِ ، وَيَأْكُمُ فَأَجَابَ سِيُون وَقَالَ وَسَلَا أَنْهَا إِلَى ٱلرَّبِ مِن أَجْلِ لِللَّهُ يُعِينِني شَيٌّ كِمَّا ذَكُرُ مَّا • عِنْهِ وَلَا نَهِما وَتَكَلَّما بَكْلِمَةِ ٱلرَّبِ رَجَمًا إِلَى أُورَشَلِيمَ وَبَشْرًا بِٱلْإِنْجِيلِ فِي فُرَى كَثِيرَةِ السَّامِ بِينَ. كِلُّنْ عَلَمْ مَلَاكُ ٱلرَّبِ فِيلِيسٌ قَا يَلا فُمْ فَأَصْلِقَ نَحْوَ ٱلْجُنُوبِ إِلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلْتَصَوَّبَةِ مِنْ أُورَشَلِيمَ إِلَى غَزَّةَ وَهِيَ مُنْفَرَةٌ ﴿ ١٤٤٤ فَقَامَ وَأَنْطَلَقَ وَإِذَا يِرَجُلِ حَبَشِي خَمِي ذِي مَنْزِأَةً غَظِيَةٍ عِنْدَ كُنْدَاكَةَ مَلِكَةِ ٱلْمُنشَةِ وَهُوَقَيْمٌ بَهِم خَزَا ثِهَا وَقَدْ جَآهَ لِلْمُعْدَ فِي أُورَشَلِيمَ عِنْ وَكَانَ وَاجِمَا وَهُو جَالِسُ فِي مَرْكَتِهِ يَقُرُ أَفِي أَشَمْا ٱلنَّي . وَكَان وَاجما ٱلرُّوحُ لْمَيلَيْسَ ٱدْنُ إِلَى هِذِهِ ٱلْرَكَةِ وَٱلْزَهَا ﴿ يَكُمُ فَإِدْرَ إِلَيْهِ فِيلِيْسَ فَجَعهُ يَفْرَأُ فِي أَشْمَيا النِّي فَتَالَ هَلْ تَفْهِمْ مَا تَقُرْأً . يَنْهِجُ فَقَالَ وَكَيْفَ يُمْكِنْنِي إِنْ لَمْ يُرْشِدْنِي أَحَدُ وَسَأَلَ فَيلِيْسَ أَنْ يَصْدَ وَيَجلِسَ مَتُ . يَعْتِيجُ وَكَانَ ٱلْمُوسِمُ ٱلَّذِي يَقْرَأُهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ هٰذَا ۚ قَدْ سِيقَ إِلَى ٱلدُّنجِ مِثْلَ ٱلشَّاةِ وَمِثْلَ آهَلِ صَامِتِ أَمَّامَ ٱلَّذِي يَجُسزُهُ هَكَدَا أُمْ يَلْمُعُ ذَاهُ. عِنْ فِي تَوَاضُمهِ أَلْنِي تَصَالُوا وَمَنْ يَعِيفُ مَوْلِدُ وَ فَإِنَّ حَيَاتُهُ كُلِّي مِنَ الْأَرْضِ . عَنْ يَكُولُ الْمُعِينُ وَقَالَ قِيلِنْسَ أَوْسَلُ إِلَيْكَ أَخْبِرْنِي عَنْ يَعُولُ ٱلنِّي هٰذَا أَعَنْ نَفْسِهِ أَمْ عَنْ رَجْلِ آخَرٍ. ﴿ يَهُمُ فَأَخَ فِيلِيْسُ فَاهُ وَٱبْسَدَأَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمُكُنُوبِ فَبِشَرَهُ بِيسُوعَ . ١ ﴿ إِنِّهِا هُمَّا مُنْطَلِقَانِ فِي ٱلطَّرِيقِ ٱتَّمَيَّا إِلَى مآه فَقَالَ ٱلْحَسِيُّ هُوَذَا مَا ۗ قَمَا ٱلْمَانِعُ مِنْ أَنْ أَعْتَمِدَ . ﴿ يَهِيْكُمْ فَقَالَ فِيلِبُسُ إِنْ كُنتَ تُؤْمِنُ بِكُلِّ قَلْبِكَ يَجُودُ - فَأَجَابَ قَايَلًا إِنِّي أُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ ٱلْمِيحِ هُوَ ٱبْنُ ٱللَّهِ جِيَهُم وَأَمّرَ بِأَنّ

تَفْتَ ٱلْرَكِةَ وَزَلَا كِلامًا إِلَى ٱلدَّةَ فِيلِنَى وَالْحِي فَسَدَّدُ. عِنْ وَلَا سَيِعَا مِنَ اللَّهَ خَلِتَ رُوحُ الرَّبِ فِيلِنَّى ظَمْ شِدُ كَايَةُ الْحَدِي ضَارَ فِي سَبِيهِ مَرِعًا. عِنْ وَأَلَّ فِيلُّى فُوْجِدَ فِي الْتَدُودَ وَمِنْ هُنَاكَ كَانَ يَجُولُ مَنْفِرًا فِي تَجِيمِ ٱلْمُدْرِ إِلَّى أَدِاكَتَنَى إِلَى فَضَرَّةً

### ألفضل التاسغ

وي وَكَانَ شَاوُلُ لاَ وَالْ يَفْذِفُ تَهْدِيدًا وَقَلْا عَلَى تَلامِيدِ ٱلرَّبِ فَأَقْبَلَ إِلَى دَيْس ٱلْكَنَةِ عِنْ وَطَلَبَ مِنهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ إِلَى الْجَلِيمِ حَتَّى إِذَا وَجَدَ أَتَلَسَامِنْ هَذِهِ ٱلطُّرِيقَةِ رِجَالًا أَوْ يَنَا لَهُ يَسُوتُهُمْ مُونَيْنِنَ إِلَى أُورَشَلِيمَ . عَنِيْ هُوَ مُنْطَلِقُ وَقَدْ وَّلِهَ مِنْ وَمَشْقَ أَيْقَ حَوَلَهُ بَنِّتَ ثُودُ مِنَ السَّاثَ هِيْ الْمَسَّطَ عَلَى الْأَرْضَ وَسِيمَ صَوَّا يَقُولُ لَهُ خَاوُلُ خَاوُلُ إِ تَصْطِيدُ إِنِي \* عَيْجٍ قَالًا مَنْ أَنْتَ يَا وَبُّ. قَالَ أَنَا بَلُوعُ الَّذِي أَنْتَ تَشْطَوِدُهُ إِنَّهُ لَصَنْبُ مَلَكِ أَنْ تَرْضُ ٱلْبِمَاذَ . عَنْهُ مَثَالَ وَهُوَ مُرْتَمَدُ مُنْدَعِلُ يَا رَبُّ مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَصْمَ ، عَنْ يَعْالَ لَهُ ٱلرَّبُّ ثُمْ وَأَدْخُلِ الْمدِيمَةَ وَهُنَاكَ يُمَالُ لَكَ مَاذَا بَلِنِي لَكَ أَنْ تَصَنَّعَ الْمَا الرِّجَالُ ٱلْسَافِرُونَ مَمَهُ فَوَقَنُوا مَبْهُو يَن يَسْمُونَ ٱلصُّوْتَ وَلَا يَرَوُنَّ أَحَدًا . ﴿ يَهُمْ فَايَهُنَّ شَاوُلُ عَنَ ٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ يُبِصُرُ شَمْنًا وَعَنَاهُ مَنْتُوحَنَانِ فَأَفْتَادُوهُ بِيدِهِ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى دِمَشْقَ ٢٠٠ فَلِتُ قَلاتَهَ أَيَّام لَا يُبِمِرُ وَلَا بَأَكُمُ وَلَا بَشْرَبُ . لِانْتِهَا قَكَانَ بِيمَشْقَ لِلْمِيدُ أَسُمُ مُعَنَّا فَقَالَ لَهُ ٱرَّبُّ فِي ٱلرُّومَ إِلا حَنْنَا فَقَالَ مَا آنَذَا فِارَبُّ . عَلِيدٌ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ فَمْ فَأَطْلِق إِلَى ٱلزُّقَاقِ ٱلَّذِي لِسَمِّى ٱلْقُومِ وَٱلْتَسِنْ فِي بَيْتِ يَهُوذَا وَجُلَّامِنْ طَرَسُوسَ ٱلْمُلَّهُ شَاوْلٌ مَهُوذَا يُعَلِّي ﴿ إِنَّا ﴿ وَقَدْرَأَى فِي ٱلرَّفْيَا رَجُلًا أَسْمُهُ حَنَّفَيَا دَاخِلًا عَلَيْبِ وَوَاصْعًا يَدَهُ عَلْبُ لِكُنَّ يُبْصِرَ . وَ وَهُ فَأَجَابَ حَنْنَا كَا دَبُّ إِنِّي قَدْ مَعِثْ مِنْ كَتِينَ عَنْ هُذَا الرُّبُورِ كُمْ مِنَ الشَّرْصَعَ بِقِدِيسِيكَ فِي أُودشَلِمَ عَنْ وَلَهُ هُمَّا أَيْمَا سُلَّلَانُ مِنْ فَلِو رُوْسَاءَ ٱلْكَهَنَةِ أَنْ يُوْسَى كُلُ مَنْ يَدْعُو بِأَسِكَ . كَيْنِي قَالَ لَهُ ٱلرَّبْ ٱ وَطَلِقَ فَإِنَّ هَذَا لِي إِنَّةَ غُنَادُ لِغَمِلَ أَسِي أَمَامَ ٱلْأُمْمِ وَٱلْمُأُوكِ وَبَنِي إِسْرًا ثِيلَ ١٤٤٥ وَإِنِّي سَلْوِيهِكُمْ نَبْنِي أَنْ يَالُمُ مِنْ أَجْلِ أَسِي . عَنْهَا فَضَى حَنْنَا وَدَخَلَ ٱلْيَتَ وَوَضَعَ يَدَاثِهِ عَلْبِ عَا يُكُو إِن أَن أُولُ أَنِي إِنَّ ٱلرُّبُّ يَسُوعَ ٱلَّذِي زَآدى لَكَ فِي ٱلطَّرِيقِ وَأَنْتَ آتِ فِيهَا أَرْسَلَنِي لِكِي نُبِعِرَ وَغَنِي مِنَ ٱلرُّومِ ٱلْفُدُسِ وَكُلِي فَالْوَقْتِ وَقَمَ مِنْ عَيْنِهِ فَي ا كَأَنَّهُ قَسْرٌ فَهَادَ بَصَرُهُ فَتَامَ وَآعَمْدَ عَلَيْهِ وَأَنْحَذَ طَمَامَا فَتَقُوى وَمُكَّتَ أَيَّامامَ ٱلطَّحْمِيدِ الَّذِينَ بِدِمَثْقَ. ﴿ يَهِ إِنَّ وَلَوْمُتِ أَخَذَ يَحْدِرُ فِي أَخْجَلِيمٍ بِيَسْوِعَ أَنَّهُ هُوَّ أَبْنُ أَهْدِ وي الله عَدَ مِن كُلُّ الَّذِينَ سَمِنُوهُ وَقَالُوا أَلَيْسَ هَذَا هُوٓ أَلَّتِي كَانَ يُبِيدُ فِي أُورَشَلِمَ ٱلدَّاعِينَ بِلِذَا ٱلْأَمْمِ وَإِنَّا جَاءً إِلَى هُنَا لِيسُوقَهُمْ مُوتَعِينَ إِلَى دُوْسَاءَ ٱلْكَوْمَةِ . وينهج وَكَانَ شَاوُلُ يَزْدَادُ فُودً وَتُجُلِلُ ٱلْيُهُودَ ٱلْقَاطِينَ بِدِمَثْقَ مَبْرُهِ مِنَ أَنَّ هُذَا هُوَ ٱلْسِيحُ . وَيَا عَنْ لَهُ مُنَاكَ أَيَّامُ كَتَعَرَةُ أَنْسَرَ ٱلْيَهُودُ أَنْ يَفْسُلُوهُ عِنْهِ فَعَلَمَ شَاولُ بَكِيدَتِهِمْ وَكَانُوا يَرْسُدُونَ ٱلْأَبْوَابَ بَهَادًا وَلَيْلَا لِيَقْتُلُوهُ عَنْهِ فَأَخَذَهُ ٱلكَّلَامِيدُ لَلَّا وَدَلُوهُ مِنَ السُّورِ فِي سَلْ . عِنْ وَلَا أَفْتِلَ إِلَى أُورَشَلِمَ ٱلْخُسَ أَنْ يَصِلَ بِالسَّاحِيدِ لْكِنَّمْ كَانُوا يَنَانُونَ مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوا أَنَّهُ تِلْسِيدُ . عِنْهِ فَأَخَذَهُ يَزَا إ وَدَخَلَ بِهِ عَلَى ٱلسُّلُ وَبَيْنَ لَمُمْ كَيْفَ وَأَى الرَّبُ فِي الطَّرِيقِ وَأَنَّهُ كَلَمَهُ وَكَيْفَ بَشَرَ بِكُم يَسُوعَ فِي حِمَشْقَ مَكِوْ أَوْ اللَّهُ فَكَانَ مَهُمْ فِي أُودَشَلِيمَ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَلِيَشِرُ لِلْمُ الرَّبْ بِكُو آلْق. واللهُ وَكَانَ يُخَاطِ اللَّهِ مَا نَيِنَ وَلِيَاحَهُمْ فَالْتُسُوا أَنْ يَعْتُلُوهُ . ﴿ فِي الْمَا عَلَمَ الإخوة بذلك أخد روه إلى قيصرية أمَّ أَرْسَلُوهُ إلى طَرَسُوسَ ، علي وَأَمَّا ٱلْكَنِسَةُ فِي كُلَّ أَلْيُودِيَّةِ وَٱلْجُلِلِ وَالسَّارِوَ فَكَالَّتْ فِي سَلَام وَكَالْتُ ثُنِّي وَتَسَكُّ فِي خَشَيةِ ٱلرَّبّ وَرَّدُوادُ مِنْ تَمْرُ مَهُ ٱلرُّومَ ٱلْمُدُس، عِنْ وَلَّا كَانَ بْطُرُسْ يَطُوفُ فِي جَمِ ٱلأَطْرَاف زَلَ أَصَا إِلَى أَلْقَدُ مِينَ ٱلدًا كِينَ فِي لُدَّةً عِنْ لِللَّهِ فَصَادَفَ هُنَاكُ رَجُلا أَنْهُ أَيْقِكُمُ مُصْطَجِهَا عَلَ وَأَسْ مُنذُ ثَمَانِي سنينَ وَهُوَ عُلَمٌ ؛ ﴿ وَهُو عَلَلْ مُعَلِّلُ مَا أَيْفِيكُ قَدْ

Digitized by GOOGLE

كالله الذلك أقبلتُ بلاعًا لَهُ الشَّفَطَرِ تُمُونِ فَالشَّغَيرُكُمُ لِأَي أَمْرِ الشَّعْطُرِ تَمُونِي . جِ إِنْ فَقَالَ كُوْ يَلِوسُ إِنَّ لِي فِي هُذِهِ ٱلسَّاعَةِ أَدْبَعَةَ أَيَّامٍ كُنْتُ أَصَلَى فِي بَيْتِي وَإِذَا وْجُلِ فَدْ وَقَفَ أَمَا مِي عُلْقٍ بَهِ فِي إِنْ اللهِ وَقَالَ مَا كُوْ نِيلُوسُ قَدْ لُعِمَتْ مَلَا تُكَ وَذُكُرَتْ صَنَعَانَكُ أَمَامَ أَنْ يُحِيجُ فَأَرْسِلْ إِلَى مَافَا وأَسْتَدْعُ خِمَانَ أَنْلَقْتَ بْخُرْسَ وَهُو نَادِلْ فِي يَنْتِ بِعْمَانَ الدَّاعْرِ عَلَى الْجُر وَهُوَ مَتَى جَأَ بَكُلْنَك . عِنْهُمْ فَنْ سَاعَى أَرْسَلَتْ إِلَيْكَ وَقَدْ صَنْتَ حَسَنًا بَفْدُومِكَ . فَالْآنَ هَا تَحُنُّ كُلُّتَ احَاضِرُونَ أَمَامُ أَقْدِ لِلْمُمَ جَهِمْ مَا أَمْرَتَ بِهِ مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ ، ﴿ يَعِينِهِ فَنْعَ لِبَكِّرِسُ فَاهُ وَقَالَ بِٱلْفِيقَةِ قَلْ عَلِمْتُ أَنَّ أَهُ لَا يُمَالِى ٱلْوَجُوهَ ١٤٠٠ وَلَكِنْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ مَنِ ٱتَّفَاهُ وَعَلِلَ ٱلْبِرَّ فَإِنَّه يَكُونُ مَقَبُولًا عِنْدُهُ . ﴿ إِنَّا لَا مُنْدَلُ ٱلْكُلِمَةُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَثِّرًا بِٱلنَّلَامِ بِيَسُوعَ ٱلْمَبِعِ الَّذِي هُوَ رَبُّ ٱلْكُلِّ . ﴿ وَإِنْهُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ ٱلْأَمْرَ ٱلَّذِي وَفَرَ فِي جَمِعِ ٱلْيُودِيَّةِ وَانْجَمَا مِنَ ٱلْجَلِيلِ بَعْدَ ٱلْمُعُودِيُّةِ الَّتِي كُرَّدْ بِمَا لَيْحَنَّا كُلُّنَا كَيْفَ مَسْحَ ٱللّهُ بِالرَّاصِ أَلْمَدْسِ وَبَا لَمُؤَةِ بَسُوعَ النَّامِدِيُّ الَّذِي آجَازَ تُحْسَنْ إِلَى النَّاسِ وَيُبْرِئ كُلَّ مَنْ فَهَرْهُ إَبْلِيسُ لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ مَفَ ﴾ ﴿ يَهِينَ إِنْ وَنَحْنُ شُهُودٌ بَكُلَّ مَا صَمَّمَ فِي أَرْضِ ٱلْبَهُودِ وَفِي أُورَشَلِمَ . فَعَلُوه مُلِيْنِ إِبَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ . ﴿ إِنَّ لِمُ هَذَا أَعْلَمُ أَعْدُ فِي ٱلْكُوم الثَّالَ وَأَعْطَاهُ أَنْ يَطْهَرُ عَلَائِةً كَلَيْهِ لَا لِلشَّبْ كُلِّهِ وَلَكِنْ لِشَّهُودِ أَصْطَفَاهُمْ أفد مِن قَبْلُ أَيْ لَنَا تَحْنُ اللَّذِينَ أَكُلْنَا وَشَرِبْنَا مَمَهُ تَبْدَ قَلَمتهِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ عِلَيْنِ وَقَدْ أَوْصَافَا أَنْ نَكُو زَ لَلشَّف وَنَشَهَدَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عَنَّهُ أَقَادُ دَمَّانًا لِلْأَحْبَادَ وَالْأَمْوَاتِ . عَيْنِ وَلَهُ يُشْهَدُ جِيمُ الْأَنْبِيَآةُ بِأَنْ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ يَبَالُ مَنْعَرَةَ الْحَطَايَا بِأَحِهِ . عَلَيْن وَفِيهَا كَانَ بْطُرْسُ تَعْاطِيهِمْ بِهِذَا ٱلْكَهْرِمِ مَلَّ ٱلرُّوحُ ٱللَّدُسُ عَلَى جَمِيمِ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا ٱلْكِلِمَة . كَيْرِيلِ فَدهِسُ ٱلْمُومُنُونَ مِن أَهْلِ ٱلْخَانَ كُلُّ ٱلَّذِينَ وَاقَفُوا بَطُرُسَ مِنْ إِفَاصَةِ مَوْجِبَةٍ ٱلرَّوْحِ ٱلْقُدْسِ عَلَى ٱلْأَمْمِ أَيْمَنَا ﷺ قَائِيَّمْ حَكَانُوا يَسْمُونَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ لِلْنَاتِ وَيُمَظِّمُونَ اللهُ . يُحَلِّي جِنْتُ إِجَابَ بُطْرُسُ أَلَقُلُ أَحَدًا يَسْتَطِيمُ أَنْ يَمْمَ ٱلما آ فَلا يَسْمِدُ هُولَا ۚ الَّذِينَ مَالُوا الرُّوحَ الْقُدْسَ مِثَلْتَ الْمَجْلِي ثُمُّ أَصَرَ أَنْ يَسْمِدُوا بِكُسْم الرُّت فَمَا أَلُوهُ حِنْدِ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَهُمْ أَمَّاما

## أَلْفَصْلُ ٱلْحَالِدِيْ عَشَرَ

ج عَمَ مَ أَرْسُلُ وَالْإِخْوَةُ الَّذِينَ فِي الْيُودِينَةِ أَنَّ الْأُمْمَ أَنِمَا قَدْ قَلُوا كَلَّهَ الله ﴿ يُلَمُّ مَا مَدِ بُعْرُسُ إِلَى أُورَشَلِيمَ خَاصَمُهُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْحِتَانِ ﴿ يَكُمْ فَالِينَ إنك وَخَلَتَ عِنْدُ رِجَالِ فَلْفِ وَأَكُلْتَ مُنْهُم ، عَلَيْ فَطَيْقَ بُطُرُسُ يَشْرَحُ لَمْ ٱلْمُوادِثَ عَلَى سِائِياً قَالِلا عِنْ لَكُ عُنْ يَهِينَةِ إِفَا أُصِّلَى فَرَأَيْ فِي ٱلاَنْجِذَابِ رَوْيًا وِعَا مَا عَا كَأَنَّهُ مِمَاطٌ عَظِيمُ مُدَلِّي مِنَ السُّمَّادَ بأَطْرَافِهِ ٱلْأَرْبَعَةِ فَلَهَمْ إِلَى \* ﴿ وَ الْمُعَلَّ وَكَأَمُلُهُ فَرَأَيْتُ حَيُوا مَالِيَ ٱلْأَرْضِ ذَوَاتِ ٱلْأَرْبَعِ وَٱلْوُخُوشَ وَالدَّبَّابَاتِ وَطُيُودَ السَّهَاءَ . و فَمْ مَعِنْتُ مَوْنَا يَقُولُ لِي فَمْ يَا لِعَرْسُ أَذْبَعَ وَكُلَّ عَنِي فَقُلْتُ عَالَى يَا دَبُّ فَإِنَّهُ لَمْ يَدُخُلُ فِي قَطْ شَيْءٌ نَجِسُ أُوْدَنِسُ كِيرِينَ فَأَجَابِ الدَّوْتُ ثَانِيتَ مِنَ السَّمَاء مَا طَهُرَهُ أَقُهُ لَا تُتَّجِبُهُ أَنْتَ . حِيْهِمَ وَحَدَثَ هَذَا لَلاثَ مِرَّاتِ ثُمَّ جُذِبَ ٱلْجِيهُ إِلَ السُّمَةُ وَ بِهِ مِنْ إِذَا فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ بِثَلاثَةِ رَجَالَ قَدْ وَقَفُوا عَلَى ٱللَّهِ كُنتُ فعه وَهُمْ مُرْسَلُونَ إِلَيَّ مِنْ قَيْصَرِيَّةَ كَانِيمٍ فَأَمْرِنِي ٱلرُّوحُ بِٱلْإِنْعَلَى لَاقَ مَهُمْ مِنْ غَيْر أَنْ أَرْتَابَ وَرَافَتَنِي أَيْنَا هُولَاءَ الْإِخْوَةُ النَّبُّ أَوْدَخَّلْنَا بَيْتِ الرَّجْلِ. بَهُنْ إِنَّا أَ كُفُّ دَأَى ٱلْلَاكَ فِي بَيْتِ وَاقْعَا يَقُولُ أَهُ أَرْسُلُ إِلَى بَافًا وَٱسْتَحْضَرُ بِنَمَانَ ٱلْمُلْتُ بْطُرْسَ كِلَيْنِ وَهُوَ بِكُلِمْكَ بَكَلَام غَنْلُصْ بِهِ أَنْتَ وَجَمُّ أَهْلِ بَيْنَكَ. كِيَجَجَ وَلَمَا أَتِّمَاتُ أَكُمُنُهُمْ مَلَ ٱلرُّوحُ أَلْمُدُسُّ طَلِّهِمْ كَمَّا مَلَّ عَلَيَّا فِي ٱلْبَدُو. كِن فَ فَذَكِّ تُ كَلامَ ٱلرَّبِّ حَيْثُ قَالَ إِنَّ يُوحَنَّا عَنْدَ بِٱلْكَ، وأَمَّا أَنْتُمْ فَسَتْمَمَّدُونَ بَالرُّوحِ ٱلفدس. كِلْكِمْ فَإِنْ كَانَ أَفَهُ قَدْ أَعْطَاهُمْ تَعْلِيرً ٱلْمُوهِبِّةِ ٱلَّتِي أَعْطَانًا تَعْنُ ٱلَّذِينَ آمَنَا بَارَبّ يَمُوعَ ٱلْسِيعِ فَمَن أَنَا حَقَّى أَسْتَطِيعَ أَنْ أَصْمَ ٱللهُ . مِنْ إِلَيْ ظَمَا سَعِمُوا ذَلِكَ سَكُنُوا وَعَجَدُوا أَمَّالُ يَسُوعُ الْسَجُ أَمْ وَأَحْرِسُ النَّبِ فَعَلَمْ فَوْحَتِ بِحَدَّهُ وَالَّا بِهِمُ اللَّهِ كِينَ فِي اللهُ وَالْحَدَقُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

### أَلْفَصُلُ ٱلْعَاسِرُ

وي وَكَانَ فِي قَصَرُ فَهُ رَجِلُ أَنَّهُ كُونِيلُوسُ قَافِدُ مِنَّهِ مِنَ أَفِرْقَةِ ٱلْمُمَّاةِ ٱلإيطَالَية كان تَمِيًّا يَخْفَى أَمَّةً هُوَ وَجِهِمْ أَهْلِ بَيْنِ وَيُسْطِي ٱلشُّفُ صَدَمَاتٍ كَثِيرَةً وَيُمِنْ إِلَى اللهِ فِي كُلُّ حِينٍ ، عِيجِي وَإِنَّهُ مُخُوالسَّاعَةِ أَنَّالِيمَةٍ مِنَ النَّهُ و رأى في رُوْمًا خَيْلَةِ مَلَاكَ ٱللهِ دَاخِلًا عَلَيْهِ وَقَائِلًا لَهُ إِكْرُ بِبِلُوسْ . عَلَيْ فَقَرْسَ فب وقد وَاخَلُهُ خَوْفٌ قَمَّالَ مَا ٱلْأَمْرُ إِلَا سَبِدْ قَمَّالَ لَهُ إِنَّ صَلَوَاتِكَ وَصَدَقَانَكَ قَدْ صَمِلَتْ لْمَامُ أَقَةً تَذَكَارًا . مُحَيِّجٍ فَأَدْسِلُ ٱلْآنَ رَجَالًا إِلَى يَافَا وَأَسْتَحْسَرُ سِمْانَ ٱلْمُلْفَ بطراسَ ين وَهُوَ نَازِلُ عِنْدَ شِمَانَ الدَّبَاعِ الَّذِي بَيْتُهُ عَلَى الْتَجْرِ فَهَا يَفُولُ لَكَ مَادَا بَلِيْق أَنْ تَمْسَلُ. هِنِهِ قَلْمًا الطَّلْقُ اللَّذِكُ الَّذِي كُلَّمَةً دَعَا اتّنِينَ مِنْ عَبِدهِ وَجُدْبًا تَشِا مِنْ كَانُوا لَلازمُونَهُ بِنْ يَ وَأَخْرَهُم بِٱلْأَمْرِكُكَ مِنْ أَرْسَلُهُم إِلَى إِنَّا اللَّهِ وَف ٱلْمَدِ بَينَا هُمْ عَلَى الطَّرِيقِ وَقَدْ وَرُوا مِنَ ٱلْمِيشَةِ صَعِدَ بُطُرْمُ عَلَى ٱلسُّعْحِ لَفَلَى تَخُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِيْسَةِ عَجَيْنَ عَجَاعِ وأَدَاد أَنْ يَأْكُلَ. وبَينَمَا كَانَ يَبَيَّا لَهُ وَمَمْ عَلَيْهُ أَجُدَابُ والإلا فرأى اللَّهَا مَفْتُومَةً وَوَعَاتَ هَاجِلًا كَأَنَّهُ مَاطَّ عَظِيمٌ مَفُودٌ مِنْ أَطْرَافِ الأُرْتِيةِ وَمُدَلِّى عَلَى ٱلْأَرْضِ عِلْيُنِي وَكَانَ فِيهِ مِنْ كُلِّ ذَوَاتِ ٱلْأَرْبُمِ وَدَبَّا بِلْنِ ٱلْأَرْضِ وَطَلُور ٱلسُّمَاةَ . كَيْنِهُ وَإِذَا بِصَوْتِ يَقُولُ فَمْ مَا لِمَلْسَ أَذَبَحُ وَكُلُّ . كِينَا فَقَالَ لِمُلْسُ حَلْثَى يَا رَبُّ وَإِنِّي لَمْ آكُلُ وَطُ نَجِساً أَوْ دَيْساً . عِنْ فَيْ اللَّهُ الصُّونُ قَانِيةً مَا طَهْرَهُ اللهُ لَا تُتَهِسَهُ أَنْتَ . يَهِ إِيْ وَحَدَثَ هٰذَا تَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمُّ رُخِمَ الْوِعَا ۚ إِلَى السَّهَا وَ وَيَهِينَا كَانَ مُطرِّسُ مُغَيِّرًا فِي تَفْسِهِ مَاذَا عَسَى أَنْ تُكُونَ ٱلرُّومَ ٱلِّي رَآهَا إذا بالرَجَالِ ٱلْمُرْسَلِينَ مِنْ قِبَلِ كُو يُدِينُوسَ قَدْ سَأَلُوا عَنْ بَيْتِ مِنْمَسَانَ وَوَقَنُوا عَلَى أَذَابِ وَمَادُوا وَأَشْخَبُرُوا هَلْ سِمَانُ ٱلْلُقُتُ بِطَرُسَ نَاذِلُ هُنَاكَ. عِنْ وَفَهَا كَانَ لِطِرْسُ مُفْكِرًا فِي الزُّومَا قَالَ لَهُ الزُّوحُ هُوذَا تَلاَئَةُ رَجَالَ يَطْلُبُونَكَ ﴿ يُمْجُ فَثُم أَزُّلْ وَٱلْطَلِقُ مَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ زُمَّاكِ لِأَنِّي أَنَا أَرْسَلَتُهُمْ . عَنْ إِلَى الْمُرْسُ إِلَى الْرِجَال وَكَالَ أَمَّا ٱلَّذِي تَطَلَّبُونَهُ فَمَا ٱلسَّبَبُ ٱلَّذِي قَدِمْتُمْ لِأَجْلِهِ ﴿ كُنْ لِلَّهِ فَأَلُوا إِنَّ كُو يَلِيُوسَ وَهُو قَائِدُ مِنْ يَرْجُلُ صِدَيْقُ وَمُثَّى فِلْهِ وَمَشْهُوذُ لَهُ مِنْ كُلَّ أُمَّةِ ٱلْيَهُودِ قَدْ أَوْمَى إِلَيْهِ مَلَاكُ قِلْدِسُ أَنْ يَسْخَضِرُكَ إِلَى بَيْتِهِ فَيْسَمَ مِنْكَ كَلامًا . كِيْنِي فَدَعَاهُم وَأَصَافُمُ وَفِ ٱلْنَدِ قَرْمَ وَٱلْطَلَقَ مَمَّهُمْ وَرَلَقَتُهُ قَوْمٌ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنْ يَافًا. ﴿ إِنَّ إِلَيْدِ ٱلتَّالِينَ دَخَلَ قَلِمَرَيَّةً وَكَانَ كُوْنِيلُوسُ بِتَظَرَّهُمْ وَقَدْ دَعَا أَنْسَابَهُ مُ وَأَخَصَ أَصْدِقَا بُهِ. كاللهُ وَمَا دَخَلَ الْمِلْسُ السَّقْبِلُهُ كُو تِيلِيوسُ وَمَرَّ سَاجِدًا عِنْدَ قَدَمَيْهِ . عَرَيْ فأنهمنه بُعْرْسُ قَائِلًا فَمْ قَإِنِي أَنَّا أَيْسًا إِنْسَانٌ . ﴿ إِنَّ إِنَّ ثُمَّ دَخَلَ وَهُو يَتَكُلُّم مَمَهُ فَوَجَدَ قَوْمًا كتيرينَ قد أَجْمَعُوا هَنَاكُ . كِنْ إِن فَقَالَ لَهُمْ قدْ عَلَمْتُمْ أَنْهُ مَرَامٌ عَلَى رَجُل بَهُودِي أَنْ مُعَالِطُ أَجْنِيًّا أَوْ يَدْنُو إِلَهِ أَمَا أَنَّا فَقَدْ أَرَانَى أَفَدُ أَلَّا أَقُولَ عَنْ أَخَد إِنَّه نجسُ أَوْ دَنِينُ

مُنَيِّنَ لِمِنَ هِمِرُودُسُ الْمُلَّةَ الْمُلَكِّةَ وَمَلَىٰ عَلَى الْيَتِيرِ وَمَطَلَّ فِيهُ \$25 وَكُلَّ مُن الشُّمْلِ يَسِيمُونَ إِنَّ سَوَّةً مَوْنُ إِلَّهِ لَاسَوْنُ إِلْسَانِ مِثْلِيمَةً وَفِي الْمُسَالِ مَرْبَهُ مَلاكُ الرَّبِ لِأَنَّهُ لَمْ لِيلُطِ الْمُعَدِّفِيقِ فَاكْفَهُ الدُّودُ وَالسَّمِّ الرَّبِيّ وَقَالَ كَلِيهُ اللهِ تَنبِي وَتَكُولُ . \$25 وَرَجَعَ إِنَّا إِنَّهُ الدُّودُ وَالسَّمِّ الْمُتَلِمِ بِعَدْ أَنْ فَشَا بِخَدَتُهُمَ وَاخْذَا مَنْهُمُ اللّهِ مِنْ مُؤْمَنَ

### ألفضل الثالث عشر

عِيْجٍ وَكَانَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ لِلَّتِي بِإِنْطَاكِيَّةَ أَنْهِا ٓ وَمُشَلِّمُونَ مِنْهُمْ رَنَابًا وَرَحْمَانُ ٱلْمُشْبُ بِالْأَسْوَدِ وَلُونِيُوسُ النَّيْرَوَانِي وَشَائِي اللَّذِي تَرَبُّ مَمْ هِيرُودُسَ رَئِس الرَّبر وشاولُ . وَبَيْنَا هُمْ يَغْمِلُونَ لِرَّبِ وَيَسُومُونَ قَالَ لَمْمُ ٱلرُّوحُ ٱلْمَدْسُ ٱفْرِدُوالِي شَاوُلَ وَرُنَانَا فَعَسَلِ أَلْذِي وَعَوْتُهُما إِلَهِ . يَحْتَجُ فَصَامُوا حِنْنَذِ وَصَلُّوا وَوَصَوا أَ يبيتُهم عَلَيما وَمَرَ فُوهُما . عِنْ إِنْ هَدْتُنِي لَا أَرْسِلا مِنَ الرُّوحِ اللَّهُ مُن أَخْدَدًا إِلَى سَلَوْكِيَّةً وَمَن خُنَاكَ أَقْلَنَا إِلَى ثُغَرُّسَ جِينِجٍ وَلَمَّا ٱتَهَا إِلَى سَلَامِينَا بَشُرًا بِكُلِسَةِ ٱلرَّبِ فِي عَكِيمٍ ٱلْيُودِ وَكَانَ مَنْهُمَا لِمُحَنَّا يَخْدِرُهُمَا. عِنْهِ وَأَلَّا آجَسَازًا فِي ٱلْجَزِيرَةِ كُلُّهَا إِلَى الْخُسَ صَادَفًا رَجُلا سَاعِرًا نَبِيًّا كَاذِبًا يَهُودِيًّا أَنْفُ مُ آيَشُوعُ عَيْدُ كَانَ مَعَ ٱلْوَالِي سَرْجِيُوسَ يُولُنَ ٱلَّذِي كَانَ رَجُلًا ذَا فِطَنَّةٍ فَأَسْتَغَضَّرَ ٱلْوَالِي بِرَّامًا وَشَاوُلُ وَطَلَّبَ أَنْ يَسْمَ كَلِمَةً ا في عض وَلَكِنْ عَلَيا السَّايِرَ لِأَنَّ هُكُذَا تَفْسِيرَ أَسِيهِ قَاوَتُهَا وَحَاوَلَ أَنْ يَعْرِفَ أَلُوالي عَن الْإِيَانِ. وَهِيْ أَمَّا شَاوُلُ وَهُو يُولُى فَإِذْ كَانَ ثُمَّتِنا مِنَ الرُّومِ ٱلْمُدُسِ تَعَرْسَ فِي عنه وقالَ بَا تُنظِا مِنْ كُلُ مَكْرِ وَخُنْتُ مِا أَنْ إِبْلِيسَ مَا عَدُو كُلُ مِرْ أَلَا تَرَالُ تُوج سُلِلَ الرَّبِ السُّنتِيعَة . عِنهُ عَالَانَ هَاإِنْ يَدُ الرَّبِ عَلَيْكَ فَكُونُ أَحَى لَا تُنْصِرُ النَّمْسَ إِلَى حِينِ. فَنِي الْحَالِ وَمَّ عَلْيْ مِ صَبَابٌ وَظَلْمَهُ وَطَقِيَّ يَجُولُ مُلْتِسامَن نُوُدُهُ بِيدِهِ . ١٢٣ فَلَمَا رَأَى الْوَالِي مَا حَدَثَ آمَنَ مُتَجِّا مِنْ تَنْكِيمِ الرَّبِ • ١٤٠ وَلَأْ أَظُمْ وُلُنُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مَافُسَ أَوَّا إِلَى يُرْجَةٍ بَغْمِلِيَّةً فَقَادَهُما يُوحَا وَعادَ إِلَى أُورَ شَلِيمَ . ويه أما مُما فَأَجْرَزَا مِنْ يَرْجَةً وَأَقْلِلا إِلَى إِنظاكَةِ بسيدية وَدَخَلا أَلْجَمَ وَمُ السُّبْتِ وَجَلَسًا . ﴿ يُعْلِي وَبَعْدَ يَلَاوَهِ ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَّةَ أَدْسَلَ إِلَيْهِا دُوْسَآ ٱلْجَسَمِ فَا يَكِنَ أَيْبًا ٱرَّ جُلَانِ ٱلْأَخْوَانِ إِنْ كَانَ مِنْذَكُمَا كَلَامُ وَعْظِ لِلشَّفِ فَتَكَلَّمًا ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّا فَأَمْ مُولُسُ وَأَشَادَ بِيدِهِ وَقَالَ يَا رِجَالَ إِسْرَائِسِلَ وَأَلَّذِينَ يَتُونَ أَنْهُ آتَمُوا . عِنْ إِنَّ إِلْهُ هُذَا الشُّف اختاراً آياة مَّا وعظم الشَّبْ فِي غُرْبِ فِي أَرْضِ مِعْر وَأَغْرَجُمْ مِنهَا بِدِوَاع رَفِيتَ عِنْ وَاحْمَلَ أَخْلَاقُهُمْ مُدَّةَ أَرْبِينَ سَنَّةً فِي ٱلْمِرَّةِ عِنْ وَأَسْتَأْصَلَ سَع أمر بى أدْضِ كُنَّانَ وَقَدْمَ لَمْمُ أَدْمُنَهُمْ بِٱلْفُرْعَةِ عَيْنِكُمْ بَلَدْ غَوْ أَرْجَ مِكَ وَخَدْبِين سَنَةً . وَبَعْدَ ذَلِكَ أَعْطَاهُمْ ثُعَنَاةً إِلَى صَمُونِلِ النَّبِيِّ . يَرْتِينِ وَبَعْدَهُمَا أُوا مَلِح فَأَعْطَاهُمُ ٱللهُ شَاوُلَ بْنَ قِيسِ رَجُلًا مِنْ سِنْطٍ بَلْيَامِينَ مُدَّةَ أَدْ بِينَ سَنَـةً ﴿ يَهِمُ ثُمُّ عَرَلَهُ وَرَغَمُ دَاوُدَ مَلِكًا عَلَيْهِمِ ٱلَّذِي شهدَ لَهُ قَائِلًا إِنِّي وَجَدْتُ دَاوْدَ بْنَ يَسَّى رَجُلًا عَلَى حَسَى إِنَّالَ عِسْدِينَ كُلُّهَا . يَنْ وَمِنْ نَسْلِ هَذَا أَقَامَ اللَّهُ يَسُوعَ لِإِسْرَا اللَّ مُخلَعا بحسب الوَعدِ ، ويه وَقد سَبَلَ يُوحَنا فَكُرَدَ أَمَامَ عَين عِمْمُود يَّةِ التُوابِ لَجيم شف إِسْرَائِيلَ ﴾ في وَلَّا بَلَمْ يُوحَنَّا تَشَالُهُ سَمْهِ قَالَ أَلَّذِي تَحْسَبُونَ أَنِي أَنَا هُوَلَسْتُ أَنَا هُ وَلَكِنْ هُودَا أَتِي بَنْدِي مَنْ لَا أَسْغَنَّ أَنْ أَصْلُ حِذَا وَجَلْبِ . عَلَيْهِ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلإِخْوَةُ بَنِي ذَٰذِيَّةِ إِبْرْهِيمَ وَمَنْ يَثِيلَ أَفَدُ بَيْنَكُمْ إَلَكُمْ أَنْسِلَتْ كَلِيَّةٌ هَذَا ٱلْخَلَاص. وي الله الله الما كين في أور شليم وروساء هم من حيث إنهم لم يرفوه أتسوا بالقضاء عَلَيْ أَفُوالَ ٱلْأَنْبِيَاةَ ٱلِّتِي تُنْلَى فِي كُلَّ سَبْتِ. عَلَيْهِ وَمَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَجَدُوا عَلْب عَلَّة الموت طَلَوا مِنْ بِالأَطْسَ أَنْ بِعُتَلَ . عِنْ وَأَا أَمُّوا كُلُّ مَا كُت عَمْ أَزُّلُوهُ عَن الْحُشَيَةِ وَجَمَالُوهُ فِي قَارِ جَهِيْ لَكِنَ اللَّهَ أَقَلَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَرَّآنَى أَيَاما كَتِيرَةً عِنْ إِلَّذِينَ صَمَدُوا مَعَهُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى أُورَشَلِمَ وَهُمْ شُهُودُهُ ٱلآنَ عِنْد ٱلشُّفِّ. عِينِينَ وَعَنْ نَبِشَرُكُمْ بِالْمُوعِدِ الَّذِي كَانَ لِآ بَا يَا يَعِينِينَ إِنَّ أَقَدُ قَدْ أَقَهُ لِمِنا إِذْ أَقَام

اَهُ فَا لِمِينَ إِذَنْ قَدْ أَعْلَى أَهُمُ الْأَمْمَ أَيْمًا التَّرَبَّةِ إِلْمَاتِهِ . عَلَيْهِ وَكَانَ الَّذِينَ تَبَدُّوا مِنْ أَجْلِ ٱلفِّيقِ ٱلَّذِي حَمَّلَ بِسَبِّ إِسْتَالُسَ قَدِ أَجَازُوا إِلَى فِينِيِّتَ وَفُرُسٌ وَإِنْطَاكِيَةً وَهُمْ لَا يُكُلِّمُونَ أَحَدًا بِٱلْكِلِمَةِ إِلَّا أَلْيُودَ. ١٠٠ وَلَكِنْ قُومًا يَهُمْ كَانُوا قُرْسَيْنَ وَقَيْرُوانِيْنَ فَوْلَا ۚ مَا تَدِمُوا إِنْطَاكِتَ أَخَذُوا يَكُلُمُونَ ٱلْيُوالِيْيِنَ مُجَمِّرِينَ بِالرَّبِ يَسُوعَ . عِنْ وَكَانَتْ يَدْ الرَّبِ مَعْهِمْ فَأَمْنَ عَدَدُ كِيْدٍ وَرَجَمُوا إِلَى الرُّبِّ وي إلى فَلِلْمَ خَرُ ذلك إلى مَسَائِم ٱلْكَنِيةِ ٱلْتِي بأورَسُلِمَ فَأَرْسُلُوا مَرْ قَامًا إلى إَ طَلَاكِيةً. جَنْهِ لَمُ الْمُنْدِلِ وَرَأَى نِسْمَةُ أَلَّهِ فَرْحَ وَوَعَظَهُمْ كُلُّهُمْ إِنْ يَبْتُوا فِي الرَّبْ مِرْبَةِ اَ لَمُلْبِ عِنْ ﴿ إِذْ أَنَّ كَانَ رَبُهُ لا صَالِمًا وَتُمَيِّنَا مِنَ الزُّوحِ ٱلْكُدُسِ وَمِنَ الْإِجَانِ فَأَنْضَمُ إِلَى ٱلرَّبِ جَمْ كَتِيرٌ . ١٠٠٠ ثُمُّ مَرْجَ بَرْمَانا إِلَى طَرَسُوسَ فِي طَلَبِ شَاوُلُ وَلَمَا وَجَدَهُ أَنْ بِهِ إِنْ إِنْهَاكِيَّةً ﴿ ﴿ وَرَدُّدًا مَمَا سَنَةً كَالِمَةً فِي هٰذِهِ ٱلْكُنيسَةِ وَعَلْمًا جُمَّا كَثِيرًا حَقَّ إِنَّ الْكَلِمِيدَ دُمُوا مُسجِيدٍ بِإِنْطَاكِيَّةَ أَوْلًا ، عِنْ إِنْ وَفِي بَلْكَ الْأَيَّامِ الْحُدَدَ أَنْبِيا مِنْ أُورَشَلِيمَ إِلَى إِنْطَاكِيةَ عَلَيْكِمْ فَقَامَ وَاحِدُ مِنْهُمُ أَنْفُ أَقَالِيوسُ فَأَنْبَأَ بِالرُّومِ أَنْ سَنَحُونُ عَامَةُ شَييدَةً فِي جَمِعِ ٱلْمُكُونَةِ وَقَدْ وَقَ ذَلِكَ فِي أَيَّامٍ كُلُودِيُوسَ. إلله فَرْمَ النَّالِمِيدُ مِحَسِ مَا يَسَرُّ لِكُلْ وَاحِد مِنْهُمْ أَنْ لُوسُوا جَمَّمٌ إِلَى الْإِخْوَة ٱللَّهُ كِينَ فِي ٱلْيُهُودِيُّةِ . وَمُعْلِمُ فَفَلُوا ذَلِكَ وَبَعُوا إِلَى ٱلشُّوخِ عَلَى أَبِيي يَرْفَا إ وتشاول

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

كَلُّوكُ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ أَلَيَّ هِيرُودُسُ ٱلْمِكَ ٱلْأَبْدِيَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ لِلسيء إِلَيْهِمْ عَلَيْهِ وَقَنَلَ يَعْمُوبَ أَخَا يُوحَنَّا بِالسَّيْفِ . عَيْجِعَ وَلَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِك يُرضى الْيَهُودَ عَادَ فَتُبَضَ عَلَى بُطُرُسَ أَيِناً . وَكَانَتْ أَيَّامُ الْعَطِيرِ . عَنْ عَلَمْ أَمْسُكُهُ جَمَّةً فِي السَّجْن وَأَسْلَهُ إِلَى أَرْبَعَ أَرَامِ مِنَ الْجُنْدِ لِيُعْرِسُوهُ وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يُعْتَمَهُ إِلَى الشَّعْبِ بَعْدَ الْعَصْعِ. كَيْنَا فَكَانَ أَبِطُرُسُ عَفُوظًا فِي ٱلنَّحِن وَكَانَتِ ٱلْكَنِيسَةُ لُعَلِّي إِلَى ٱللَّهِ مِنْ أُجْلِهِ بِلا أَنْفِظَاعِ . جَرْبِي وَلَمَّا أَزْمَمَ هِيرُودُسْ أَنْ يُقِدَّمَهُ كَانَ بِطُرُسُ فِي يَعْتَ ٱللَّيَاةِ تَانِمًا بْيِنَ جُنْدِيِّينَ مُقَيِّدًا بِسُلِلَيْنِ وَكَانَ ٱلْخُرُاسُ أَمَامَ ٱلْبَابِ حَافظِينَ السَّخِن . يعجع وَإذَا مَلاكُ ٱلرَّبِّ قَدْ وَقَتَ بِهِ وَتُورُ قَدْ أَشْرَقَ فِي ٱلْمُوضِع فَضَرَّبَ جَنْبُ لِمَرْسُ وَأَيقَظُ مُ عَايْلًا فَمْ سَرِيهَا فَسَقَطَتِ ٱلسِّلْسِلَتَانِ مِنْ يَدَّبِهِ . عَيْنِ وَقَالَ لَهُ ٱلْلاكُ تَعْطَقُ وَأشدُهُ نْطَلِكَ فَغَمَلَ كَلَالِكَ . ثُمَّ قَالَ لَهُ ٱلْبِسُ وُ بَكَ وَٱلْبَنِي . ﴿ ﴿ وَمُو لَا يَلْمُ أَنَّ مَا فَمَلَهُ ٱللَّالَاكُ كَانَ حَمًّا بَلْ كَانَ يَعْلَنَ أَنَّهُ يَرَى رُوْيًا . عَيْدٍ فَلَمَّا جَازَا الْحَرْسَ ٱلْأُوَّلَ وَٱلنَّانِيَ ٱلنَّهَا إِلَى بَابِ ٱلْحَدِيدِ ٱلَّذِي يُفْضِي إِلَى ٱلمَديَّةِ فَٱلْتُفَعَ لَمُما مِنْ ذَاتِه غَرَجًا وَقَطْمًا زُقَاقًا وَاحِدًا وَلِلْوَقْتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلاكُ. كِيْنَتِينَ فَرَجَم بْطَرْسُ إِلَى تَشْبِهِ وَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ يَقِينًا أَنَ الرَّبِّ قَدْ أَرْسَلَ مَلاكُهُ وَأَنْقَذَنِي مِنْ بِدِ هِيرُودْسَ وَمَنْ كُلَّ مَا رَّبُّهُ فِي شَعْبُ أَلْيَهُودِ ﴿ يُحَيِّي الْفَصِّيرِ وَوَجْهَ إِلَى بَيْتِ مَرْيَمَ أَمْ يُوحَنَا أَلْلَفُ مَرْفُسَ حَيْثُ كَانَ فَوْمٌ كَثِيرُونَ عَجْتَم مِنْ يُصَلُّونَ . كِلْتِي فَرْعَ الدّ الدَّه ليز فَد نت جَادِيةٌ أَنْهُمَا رَوْدَةُ لِتَسْتُمَّ . عِنْ فَلَمَا عَرَفَتْ صَوْتَ بِطُرْسَ لَمْ تَغْتِمِ ٱلْبَابَ مِنْ فَرَحِها بَلْ أَمْرَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَنَّ بُطُرُسَ وَاقِتُ عَلَى ٱلْبَابِ. جِنْبِيْ فَقَالُوا لَمَا إِنَّكِ تَهْذِينَ. أَمَّا هِيَ فَأَصْرَتْ فَوْكِدُ أَنَّهُ كَذَا فَقَالُوا إِنَّهُ مَلَاكُهُ . إِنَّ إِلَيْهِ فَلَمَتْ بُطُوسُ يَفْرَعُ فَلَمَّا فَعُوا وَرَأُوهُ دَهِمُوا ﴿ كِيِّنِينِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ يَسْكُنُوا وَقَصَّ عَلَيْهِمْ كَيف أَخْرَجَهُ ألرَّبْ مِنْ النَّجْنِ وَقَال أَخْرُوا يَعْنُوبَ وَأَلْإِخُوهُ بِذَاثُمْ مَرْجَ وَمَضَى إِلَى مُوضِم آخر . إِنْ إِنَّا أَفَيْلَ الْهَادُكَانَ أَصْطِرَابُ لَيْسَ بِعَلِيلٍ فِيهَا بِينَ ٱلْجُدِعَلَى مَا حَرَى لَطْرُسَ. كِنْ إِنْ عَلَا طَلَبَهُ عِيرُودُسُ وَلَمْ يَحِدُهُ ٱمْعَنَ ٱلْحَرَاسَ وَأَمَرِ أَنْ لِسَافُوا إِلَى ٱلْعَدَابِ ثُمَّ ٱنْحَدَدَ مِنَ ٱلْيُهُودِيُّةِ إِلَى قَيْصَرِيَّةِ وَأَقَامَ هَنَاكَ . ﴿ يَجْيَعُ وَكَانَ حَمَّا عَلَى ٱلصُّورَيِّينَ وَالصَّيْدَاوِيِينَ تَحَمَّرُوا إِلَيْهِ بِنَفُس وَاحِدةٍ وَبَعْدَ أَنِ ٱسْتَعْطَعُوا بَلَسْنُسَ النَّاظِرَ عَلَى تُخْدَع ٱلْلِكِ ٱلْتُصَاوَا ٱلْصَالَحَةَ لِأَنْ طَمَامَ بَلِيهِمْ كَانَ مِنْ أَرْضِ ٱلْمَلَكَةِ • كِرَائِي وَفِي يَوْم

Digitized by GOOSTE

يَسُوعَ كَا كُتِبَ فِي ٱلْزُمُودِ ٱلتَّانِي أَنْتَ ٱ بْنِي وَأَنَا ٱلْيَوْمَ وَلَدْتُكَ . عَيْمِيرً وَأَمَّا أَنَهُ أَوَامَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ بِمَيْثُ لَا يَهُودُ أَيْمًا إِنَّى ٱلْمَسَادِ فَكُمَّا قَالَ إِنَّ أَنْخُكُمُ إِنْجَازَ مَوَاعِينِي ٱلصَّافِقَةِ لَدَاوُد . عَنْ وَلَمْنَا قَالَ أَيْمَا فِي مَرْمُورِ آخَرَ إِنْكَ لَا تَدَعُ فَدُوسَك يرى أنساد . عليه فإن دَاوْد مُدُ أَنْ خَدَمَ مَشِيئةً أَنْهِ فِي جِلْهِ رَقَدَ وَأَضَمُّ إِلَى آ بَآنِهِ وَرَأَى أَفْسَادَ عِنْهِ وَأَمَا أَلَّذِي أَقَامَهُ أَفَهُ ظَمْ يَرَ الْسَادَ . عَنْهِ ظَكُن مَنْلُوما عِندَكُم أَيُّهَا ٱلْإِجَالُ ٱلْإِخْرَةُ ٱتَّكُمْ بِهِـذَا تُبَشِّرُونَ عَنْثِرَةِ ٱلْحَطَايَا وَأَنْ كُلُّ مَا كَمَ تَسْتَطِيعُوا أَنْ نَيْرُ وَالْمِنْهُ بِلَمُوسِ مُوسَى عِنْ إِبْدًا يُبَرِّزُ مِنْهُ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ . عِيمِ فَأَحَدُرُوا أَنْ يَأْتِي مَلَيْكُمْ مَا قِيلَ فِي ٱلْأَنْهِيَةَ عَلِينَ أَنْ ٱنظرُوا أَيُّ ٱلنَّهَا وَفُنَّ وَتَعَبُوا وَآصَعَلُوا فَإِنَّ أَعْلُ فِي أَيُّكُمُ عَلَا لَوْحَدُّثُكُمْ بِوأَحَدُ لَمْ تُصَدِّوهُ . يَجْتُهُمْ وَفَيَا هُمَا خَادِجَانِ سَأَلُوهُمَّا أَنْ يَكُلِّ الْمُمْ يَهِذَا ٱلْكُلِّم فِي ٱلنَّبْتِ الْآخَرِ . عَنْهَا الْمُصْ الْجَمَعُ تَهَمَ يُولُسَ وَوَتَابًا كَتْبِرُونَ مِنَ ٱلْيُودِ وَالدُّخَلاَّ ٱلْمُتَمَدِينَ فَكَلَّمَاهُمْ وَوَخَلَاهُمْ أَنْ يَبْنُوا فِي نِمْهَ اللهِ. وَفِي السُّبْتِ التَّالِي البَيْمَ تَخُرُجِعٍ أَهْلِ الْمِينَةِ لِسَمُّوا كَلِيةَ اللهِ ١٠٠٠ مَامَا رَأَى ٱلْيُودُ ٱلْجُنَمُ ٱلْكَثِيرَ ٱمْتَلَاوا حَسَدًا وَجَمَلُوا يُقَاوِمُونَ مَا قَالَهُ بُولُسُ وَكُبَنفُونَ وي فَقَالَ مُولِسُ وَيَزَنَانَا بَمُرَأَةٍ إِنَّا كَانَ يَهِبُ أَنْ تُقَالَ كَلِيتَ أَنْهِ أَوْلاً لَكُمْ وَلَكِنْ عَا أَتَكُمْ رَضَاتُهُما وَحَكَنُمُ ۚ أَنَّكُمْ غَيْرِ مُسْتَعَيِّنَ لِقَيَاوَ ٱلْأَبِدِيَّةِ فَمَا تَحُنُ نَوَجُّهُ إِلَ أَلْأَمَم عِنهِ لِأَنَّ ٱلرَّبُ كُمُّكَذَا أَوْصَانًا إِنِّي جَنَانَكَ فُورًا لِلْأُمْمِ لِتَكُونَ الْخَلَاسِ إِلَّى أَتَّتِنَى ٱلْأَرْضِ. ﴿ يَكُلُّكُمْ خَلَقًا سِمَ ٱلْأَمُّمْ ذَلِكَ قَرِحُوا وَعُدُوا كَلِمَةَ ٱلرَّبِّ وٱمْنَ كُلُّ مَنْ أُعدُ إِلَيْهِ الْأَبدِيَةِ عِلَيْهِ وَالْنَصْرَتْ كُلَمَةُ الرَّبِ فِي كُلُ النَّاسِيةِ. وَا أَمَّا ٱلْيَهُودُ مُجَمَّلُوا يُرُونَ ٱلنِّسَاءَ ٱلمُتَعَبِئَاتِ ٱلْكُرِيَاتِ وَأَعَلِنَ ٱلْمُدِتِ وَأَكَادُوا ٱصْطِهَدَاعَتِي بُولُسَ وَيَرْ ثَابًا وَطَرَدُوهُمَا مِن تُخْوجِمْ فَنَفَضَا عَلَيْهِمْ غُبَارَ أَدْجُلِهِما وَأَبَّا إِلَى إِينُونَةَ . عَنْ وَكَانَ التَلامِيدُ عَلَوْنَ مِنَ الْمَرَعُ وَالروحِ الْمُدَّسِ

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

كلك وَفِي إِيْمُونِيَةَ دَخَلا كِلاهُمَّا إِلَى عَنِمَ ٱلْبُودِ وَتَكَلَّمَا حَقَّ آمَنَ جُهُودُ كَثِيرُ مِنَ ٱلْبُودِ وَٱلْيُونَانِينَ. ٢٠٠٠ لَكِنَّ ٱلْنَيْرَ ٱلْوُمنينَ مِنَ ٱلْبَهُودِ أَثَارُوا ٱلْأَمْمَ وَأُوغَرُوا صُدُورَهُمْ عَلَى ٱلْإِخْرَةِ . عِنْ ﴿ وَمُكَنَّا هُنَاكَ زَمَانًا طَوِيلًا يَتَكُلُمان بَجْزَأَةٍ فِي أَرُّبٍ وَهُوَ يَفْهَد لِكُلِلةً يْسْمَتِهِ بِإِشْرَآيْهِ آبَاتِ وَعَجَابَ عَلَى أَبِدِيهِمَا ﴿ ١٨ عَلَى أَنْصَمَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ مَعَ ٱلْيُودِ وَيَعْفُهُمْ مَعَ ٱلرُّسُولَيْنِ . عَيْجَ وَإِذْ تَوَاتَ ٱلْأَمْمُ وَٱلْيُلُودُ مَعَ رؤسَلَهُمْ لِيَشْتِمُومُا وَيُرْجُومُا عِنْ مُنَاهَا بِذَلِكَ فَرَبًا إِلَى لِسَنَرَةَ وَدَرْبَةً مِنْ مُدُنِ لْكُلُونَةِ وَإِلَى ٱلتَّاحِيَّةِ حَوْلُمُمَّا وَكَانَا هُمَّاكُ يُبِشِّرَانِ • يَجَمِّجُ وَكَانَ مُعْبًا بِلْسَرَّةَ رَجْلُ عَاْجِزُ أَلْ خَلِين مُعْمَدُ مِن جَوْفِ أَيْهِ لَمْ يُسْ قَطَّ . ﴿ يَعْتِي وَكَانَ هَٰذَا يَسْتَمُ لِولُس وَهُو تَكُلُّمُ فَتَعْرُسُ فِيهِ وَلَّا وَأَى أَنَّ لَهُ إِيمَانًا لَيَغْلُصَ ١٠٠٤ قَالَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ فَمْ عَلَى رَحْلَكُ منتصاً . فَوَلَ وَمَنْي . حَبِيعٍ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجُلُوعُ مَاصَنَمَ لُولُ رَفَعُوا أَصُواتُهُمْ لْمُفَةَ لِتَكُونَةَ قَالِينِ إِنَّ ٱلْآلَمَةَ تَشَبِّهُوا بِالنَّاسِ وَزَّلُوا إِلَيْنَاء ﷺ وَسَخُوا بَرَنَابَا ذَوْسًا وَيُولُنَ هَرْمُسَ لِأَنَّهُ كَانَ ٱلْتُقَدَّمْ فِي ٱلْكَلَامِ عَلَيْكِ وَأَنَّى كَاهِنْ ذَوْسِ ٱلَّذِي كَانَ صَنَّهُ فَعَامَ ٱلْمَدِينَةِ بِثِيرَانِ وأَكَالِيلَ عِنْدَ ٱلْأَبْوَابِ وَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ مَمَ ٱلْجُنُوعِ . عَيْهِ فَلَمَا سَمُّ إِذَٰ لِكَ مُّنَّانِا وَيُولُنُ مَزَّقًا ثِيْبَهُمَا وَوَتَبَاغَوَ ٱلْجَمْمِ صَارِحَيْنِ كِلَيْمِ وَقَالِمَيْنِ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ يَلاذَا تَصْنَعُونَ هٰذَا إِنَّا تَحُنْ بَشَرٌ نَقْبَلُ ٱلْآلَامَ مِثْلُكُمْ وَغَنْ نُبَشِرَكُم بِأَنْ تَرْتَدُوا عَنْ هٰذِهِ إِنْأَ بَاطِيلِ إِلَى اللَّهِ ٱلَّذِي الَّذِي صَنَّمَ اللَّمَا ۗ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْجَرَ وَكُلُّ مَا فِيهَا و الَّذِي زَلَتَ بَعِيمَ الْأَمْرِ فِي ٱلْأَجَالِ السَّالِعَ يَسْلُكُونَ فِي سُبَالِيمٌ \$ إِنَّا مَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدُعُ نَفْسُهُ بَيْرِ شُهُودِ مُغَيِّلًا مِنَ السَّيَاةَ وَازَقًا أَمْطَارًا وَأَزْمِتُ مُضْرَةً وَمَالِكًا فَأُوبَنَا طَلَمَا وَسُرُورًا . عَنْهُ وَبِهٰذِهِ ٱلْأَقُوالِ لَمْ يَكُفَأَ ٱلْجُنُوعَ عَنْ أَنْ يَذَبُحُوا لَمُمَّا إلا بِلَجْهُدِهِ وَ اللَّهُ أَلَى يَبُودُ مِنْ إِنْفَاكِيَّةَ وَإِيقُونِيَّةَ وَأَغْرَوا ٱلْجُنُوعَ فَرَجُوا بُولُسَ وَعَرُّوهُ إِلَى خَارِجِ ٱلْمُدِينَةِ وَهُمْ خَالُونَ أَنَّهُ قَدْمَاتَ، عَلَيْكِ غَيْرَ أَنَّهُ بَيْنَا كَانَ التَّلامِيدُ عُيطِينَ بهِ

Digitized by GOOSTS

مَّمْ وَمَثَلُ الْمَدِينَةِ وَفِي النَّهِ الْعَلَقَ مَ يَرَانًا إِلَى دَرَبَّهُ عَيْنِ فَيَمَرَ ا فِي بَشَ الْمَدِينَةِ وَالْمَاكِيةِ عَلَيْهِ الْمَلِينَةِ فَيَمَرَ الْمِلْمِينَةِ وَاللَّمَ مَنْ اللَّهِ وَيَهُولُانِ إِنَّهِ بِنَعْنَ مِنْ كَيْرَةً مِنْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّالَةُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الل

### ألفصل ألخامس عثكر

وَانْعَدَدُ مِنَ ٱلْهُودِيْدَ فَوْمُ لِللَّمُونَ ٱلْإِغْوَةَ قَالِينَ إِنْ لَمْ تَخْتَنُوا عَلَى سُنَّةِ مُوسَى فَلَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَخْلَصُوا . ﴿ وَهُ إِذْ مَرَتْ لِبُولُسَ وَيُرْتَابًا مُنَازَعَةٌ وَمُبَاحَةٌ مَهُمْ غَيْرُ ظَلِلَّةِ رَسُوا أَنْ يَصْمَدَ بُولُسُ وَرَبَّامًا وَأَنَاسُ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أُورَشَلِيمَ إِلَى الرُّسُلُ وَٱلْكُنَّةِ مِنْ أَجُلِ هُدُوهِ الْمُسْلَةِ . عَنْ مُؤلَّا وَبُدَ أَنْ شَيْعَهُمُ ٱلْكَنِيمَةُ أَجَازُوا فِي فِينَيَّةَ وَالْسَارِةِ كُمِنَّوَّتُهُمْ بِنَوْيَةِ الْأَمْمِ فَسَرُّوا جِيعَ الْإِخْوَةِ مُرُودًا خَلِيًا · ع وَأَ فَعَمُوا أُوتَسُهِمَ فَلِهُمُ ٱلْكَنِيسَةُ وَالْسُلُ وَالْكِنَّهُ فَأَخْرُوهُمْ بَجِيعٍ مَا مَنَّ أَهُ مَهُمْ عِيعٍ وَأَنْ قَوْمًا مِنَ أَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ مَذْعَبِ ٱلْمُرْسِينِ فَامُوا وَقَالُوا إِنَّهُ مَبُ أَنْ يُخْتُوا وَيُؤْرُوا بِأَنْ يَمْفَظُوا نَامُوسَ مُوسَى . عَنْ عَاجَمَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْكَيْنَةُ لِنظُرُوا فِي هٰذَا ٱلْأَسْرِ عِينِهِ وَإِذْ مَرَتْ مُبَاحَةً كَتِيرَةً قَامَ بُطُرُسُ وَقَالَ لَمْمَ أَلِمَا ٱلْإِمْوَةُ إَنَّكُمْ تَلْلُونَ أَنَّهُ مِنَ ٱلْأَيَّامِ إِلْأُولَى اخْتَارَ أَقَالُ مِنْ بَيْنَا أَنَّ ٱلْأَمْمَ مِنْ فَعِي يَسْبُمُونَ كَلِمَةً ٱلإنْجِيلِ فَانْونُ و عِيجٍ وَأَمَّهُ ٱلْمَارِفُ بِٱلْأُوبِ تَهدَهُمْ إِذْ أَعلَى لَمْم كَمَا لَا الرُّوحَ الْمُدُسُ مِن وَلَمْ يَفِرُقُ بِشَيْءَ يَنْنَا وَبَيْتُمْ إِذْ طَلْرٌ بِالْإِعَانِ عُلْوَيْهُمْ ، عَنَيْنِ فَالْآنَ إِلَّهِ تْجَرِّيُونَ أَلَهُ لِتَعَمُّوا عَلَى رَقَابِ ٱللَّامِدِ فِيرًا لَمْ يَسْتَطِمُ آبَّاؤُنَا وَلَاتَحْنُ أَنْ تَحْمِلُهُ • عِلَيْهِ وَلَكِن بِينَةِ الرَّبِّ يَمُوعَ فُلِنُ أَنْ تَظْلَى عَن مِّثْلَ أُولِكَ . عِلْهُ وَمُكْتَت ٱلْجِمَاعَةُ كُلُهَا وَأَسْتَمَتْ لِبَرْنَانَا وَبُولُسَ وَهُمَا يَشْرَحَانِ جَعِمَ مَا أَجْرَى أَلَهُ عَلَى أيليتها مِنَ الْآبَاتِ وَٱلْجَائِبِ فِي ٱلْأُمَمِ . ١١٤ وَبَعْدَ أَنْ شَكْمًا أَجَابَ يَشُوبُ كَا يَكُ أَيُّها الرِّبَالُ الْإِخْوَةُ الْمُعْوالِي . عَنْهُ لَمْ يَعْمَلُ عَيْفَ أَفْتُدَ اللَّهُ ٱلْأَمْمَ مُنذُ الْأُول لِغُذَوبِهُم شَمَّا لِأَنْهِ . يَنْ وَعَلْنِهِ وَالْنَ ٱلْأَنْبِأَةَ عَيْثُ قَالُوا عَلَيْهِ إِنَّى مِنْ بَندِهُذَا أَرْجِعُ فَأَقْبُمُ مَسْكِنَ دَاوُدَ ٱلَّذِي سَقَطَ وَأَنِنِي مَا هُدِمَ مِنْهُ وَأَنْصِبُهُ تَأْنِيتَ عَيْنِهِ مَثَى خَلْبُ أَرْبُ بَيْنَةُ التَّاسُ وَعِيمُ الْأَمْمُ الَّذِينَ فَكِي أَنِي عَلَيْهِمْ يَقُولُ الرّبُ الصّائعُ لهذا عِينَهُ وَمَثْلُمُ عِنْدَ الرّبِ عَلَهُ مَنْذُ الدَّمْرِ عِينَةٍ فَإِنْكُ أَحْكُمُ إِلَّا يُشَـلُ عَلَى مَنْ مُرْجِعُ إِلَى الْعَيْمِنَ ٱلْأَمْمِ عَيْدٍ وَإِنْ ثُمَّسَلَ إَلَيْمِ أَنْ يَسْلُوا مِنْ تَجَاسَاتِ ٱلْأَسْنَامِ وَٱلزِّنْيِ وَٱلْخُنُونِ وَٱلدُّم ﴿ لِأَنَّ مُوسَى مُنْذُ ٱلْأَجْبَالِ ٱلْمَدِيمَةِ لَهُ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ مَنْ يُكِدِي بِهِ فِي الْجَلِيمِ إِذْ يُؤَلِي فِي كُلُّ سَبْتِ . عَيْهِ حَلَيْهِ دأى ٱلسُّلُ وَٱلْكُمَنَةُ مَعَ جَمِيمِ ٱلْكَنِيدَةِ أَنْ يَخَادُوا وَجُلَيْنِ مِنهُمْ يَبْعُونَهُما إِلَى إِنْطَاكِيدة مَعَ يُولُسُ وَيْرَانَا وَهُمَا يَهُوذَا أَلْسَمَّى يَرْسَانَا وَسِيلًا رَجُلانِ مُتَّقَدِمَانِ فِي ٱلْجِنْوَةِ عَي كِتَابًا عَلَى أَيْدِيهِمْ هَكُفَا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَٱلْكَفَانَةِ وَٱلْإِخْوَةِ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْأَمْم فِي إِنْطَاكِيَةَ وَسُورَيَةَ وَكِيلِكِيَّةَ ٱلسُّلَامُ . ١٠٠٠ قَدْ تَعِسْنَا أَنْ فَوْمَا مِنَّا خَرَجُوا وَأَقَلُوكُمْ **إِنْ وَالْإِمْنَا إِنِهَ عَلَى وَخَنْ لَمَ نَا مُرْهُمْ بِذَلِكَ . كِيْنِهِ فَلِذَلِكَ رَأَ يَا تَحْنُ الْمُجْتَمِينَ** بَعْسَ وَاحْدَةٍ أَنْ غَفَارَ رَجْلَيْنِ فَنَبَتَهُما إِلَيْكُمْ مَعَ حِيدِينَا يَرْتَامَا وَيُولُسَ بَرَيْكُم اللَّهُ عَنِ فَدَ أَسْلَمَا أَنْفُسَهُمَا لِأَجْلِ إِنْمُ رَبِّنَا يُسْرِعَ ٱلْسِيحِ عِنْ فَمَشَا يَهُوذَا وَسِيلا ٱللَّهُ فَي غُيْرَ الكُمْ بِهٰذِهِ الْأَمُودِ مُثَاقِفَةً . عَنْ لِمَا أَنْهُ قَدْرَأَى الرُّوحُ الْفَدْسُ وَتَحْنُ أَلَا ضَمَّ عَلَيْكُمْ فِلْلَا فَوْنَ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاهُ ٱلَّتِي لَا بُدُّمِنا جِلْيْعٌ وَهِيَ أَنْ تَتَسُوا عَا ذُبِعَ لِلْأَسْنَام

وَمِنَ اللّٰمِ وَالْحُلُوقِ وَالزِّنَ فَإِذَا مُنتُمُ أَنْفُكُمْ مِن هٰذَا أَصْنَمُ فِيافَلَسُمْ وَلَوْا اللّهِ الطّلَقِيةَ وَمُوا الْجُهُووَ وَدَفُوا إلَيْهِمِ الرّسَالَةَ المُمْوَا وَلَمُ وَالْوَا إِلَيْهِمِ الرّسَالَةَ اللّهُ وَوَقَا وَسِلاا ذَكَانا هُمَا أَيْسُهُ وَمَطَا الْمُهُووَ وَدَفُوا إلَيْهِمِ الرّسَالَةَ الْمُؤْوَةِ بَكِلام وَتَعَلَّمُ اللّهِ وَمَعَلَمُ اللّهِ وَمَعَلَمُ اللّهُ وَمَعَلَمُ اللّهُ وَمَا لِللّهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمَا لِللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا لِللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا لِللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلْكُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلْكُونَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلْكُونَا اللّهُ وَمِلْكُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُوالِمُواللّهُ وَمُوالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

### ألفصل السادس عشر

وَقَدِمَ إِلَى دَرَبَّةِ وَلَــُتَرَّةً وَإِذَا يَتَلَمِـــذِ هُنَاكُ أَنْهُمُ تَبُونَاوْسُ أَنْ أَمْر أَق يَبُودِيَّةٍ مُومنة لَكِنَّ أَمَاهُ يُومَانِيُ عِنْهِ وَكَانَ مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسَرَّةَ وَإِيعُونِيَةً. إلى فَأَرَادَ يُولُنُ أَنْ يَنْطَلَقَ هَذَا مَمَهُ فَأَخَذَهُ وَخَتَّهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ في هذه ٱلْأَمْكِنَةِ لِأَنَّ جِيمُهُمْ كَانُوا يَمْرُفُونَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُونَانيًّا. ﴿ يُعَيُّمُ وَلَمْ كَانَا يَجَازُانِ فِي ٱلْمُدُرِ سُلُمًا إِلَيْهِمِ ٱلْتَصَايَا ٱلِّي حُكُمَ بِهَا ٱلرُّسُلُ وَٱلْكَفَّتُ ۚ ٱلَّذِينَ بأُودَ صَليمَ لِيَخَطُّوهَا ﴿ فَكَا نَتِ ٱلْكَنَائِسُ تَتَنَّتُ فِي ٱلْإِيمَانِ وَرَّوْدَادُعَدَدًا كُلُّ يَوْمٍ . ﴿ وَبَعْدَ أَنْ طَافًا وِيجِيَّةَ وَغَلَاطِيَّةَ مَنْهُمَا ٱلزُّوحِ ٱلْقُدْسُ أَنْ يُبَثِّرًا بِٱلْكِلِيَّةِ فِي ٱلسِيَّةَ . \$20 قالًا أَتَنَا إِلَى مِيسِيَّةَ عَاوَلَا أَنْ يُسِرًا إِلَّى بِنْنِيَّةَ ظَمْ يَأْذَنُ لَمْنَا دُوحُ بِسُوعَ عِيدًا فَرَّا بميسيَّةُ وَٱلْحَدَوَا إِلَى زُوْاسَ. ﴿ وَهُمِّ وَظَهِّرَتْ لِبُولُسَ رُوْيًا لَيْسَلَّا وَقَفَ بِو رَجُلُ مُكْمُونِي يَنْأَلُهُ وَيَعُولُ أَعْبُرُ إِلَى مُكْدُونِيةَ وَأَعْتَا . عَنْ يَعَ فَلَنَّا وَأَى ٱلرُّوا طَلِّبَ لِلْوَقْتِ أَنْ نَسِرَ إِلَى مَكْدُونِيَةً مُوقِينَ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ دَعَانَا لِنَشِرَهُمْ. ﴿ وَأَنكُمْ فَأَلْمَنَا مِنْ زُّوَاسَ وَسَرْنَا سَيْرًا مُسْتَقِيًّا إِلَى سَامُوزَاكِيَّةً وَفِي ٱلْفَدِ إِلَى ثَالِمُسَ عِنْكُ وَمِنْ هُنَاكُ إِلَى فِيلِتِي أَلِّي هِي أَوَّلُ مَدِينَةٍ فِي أَرْضَ مُكُدُونِيَّةَ وَهِيَ كُولُونِيَّةٌ فَأَفْنَا بِثَكَ أَلْدِينَةٍ أَيَّامَا : كِلَّهُ إِنَّ غُرَجًا فِي يَوْم ٱلسَّبْتِ إِلَى خَارِج ٱلْمَدِينَةِ عَلَى ٱلنَّهِ حَيثُ حَرَّتِ ٱلعَامَةُ بِأَنْ تُعْفَى ٱلصَّلَاهُ غَجِلَنَا وَكُلِّمنَا ٱلنِّسَالَ ٱلْعَبْسَمَاتِ هُنَاكَ · كَانْ إِلَّمْ وَكَانَتِ ٱمْرَأَهُ أَنْهُمُ ٱسْمُمَا لَيدِيَةٍ لَيَاعَةً أَدْجُوانِ مِنْ مَدِيَّةٍ ثِيَاتِيرَةً مُتَمَيِّدَةً فِيدَ فَنْحَ ٱلرَّبُ قَلَهَا لِلْصَغِيَّ إِلَّى مَا قَالَهُ يُولُسُ . ﴿ يَهِيْهِ إِنَّ كُنَّمَ صَلَّهُ إِنَّ كُنَّمُ حَكَّمُهُمُّ اللَّهِ عَلَم بِأَنِّي مُؤْمِنَةٌ بَارَّبِ فَاذْخُلُوا بَيْتِي وَأَقْيُوا بِهِ وَأَ لَزَمْتَا ﴿ كَانِيمٍ وَفِيهَا تَحْنُ مُنطَلُّونَ إِلَى ٱلطُّلاةِ ٱسْتَقْلِتَنَا جَادِيَّةٌ بِهَا دُوحُ عِرافَةٍ وَكَاتَ تُحْسِبُ مَوَالِيَّا كَسُبًّا مَرَ لِلَّا مِرَافَهَا عِنْ مَنْقِفَتْ تَمْشِي فِي أَثْرِ بُوْلُسَ وَإِثْرِنَا وَتَصِيحٍ قَالِقَةً هُولَآ ٱلرِّجَالَ هُمْ عَبِيدَ أَفَهِ ٱلْهَلِي وَهُمْ يُبَقِّرُونَكُمْ بِعَرِيقِ ٱلْحَالَاسِ. كَانَتَكُ وَسَنَعَتْ ذَلِكَ أَيَّاماً كَتَايَةً فَسُعِرَ بُولُسُ فَالْتَفَ وَقَالَ للرُّومِ إِنِّي آمُرُكَ بِلنَّمِ يَسُوعَ الْسِيعِ أَنْ تَخْرَجَ مِنهَا . تَقَرَجَ فِي يَكُ ٱلسَّاعَةِ . إِنْ إِيرَ فَلَمَّا رَأَى مَوْالِهَا أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ رَجَّا مَكْسَهِم فَتَضُوا عَلى ولس وسيلا وَمَرُّوْمُمَا إِلَى ٱلسُّوقِ عِنْدَ ٱلْحُكَامِ جِيْجٍ وَقَدَّمُوهُمَا إِلَى ٱلْوَلَاةِ قَالِمِينَ إِنَّ هَٰذَيْنِ ٱلنَّطِيَّانِ يُبْلِيلِان مَدينَتَنَا وَهَما يَهُودِ يَانِ عِينَ فِي وَيْنَادِيَانِ سِادَاتِ لَا يَجُوذُ لَنَا قَبُولُما وَلَا ٱلْعَمَلُ عِنَا إِذْ تَحُنُ دُومَا نَيُونَ . حِيْجِينَ فَعَامَ عَلَيْهِما ٱلْجِيمُ وَمَزَّقَ ٱلْوَلَاهُ ثِيلِهِما وَأَمَرُوا أَنْ يُعْرَبًا بِالْبِصِيِّ. ﴿ يَهِمُ إِلَمْ أَغْنُوهُمَا بِالْجِرَامِ أَلْقُوهُمَا فِي السِّحْنِ وَأُوسُوا الشَّجَانَ بأنْ يَحْرَبُهُما بَخَبُطُ. ١٤٢٤ قَإِذْ أُومِي ٱلسَّجَأَنَّ بِسُلْ يَكُ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْقَلْمَا فِ ٱلسِّمِن الدَّاخِلِيّ وَصَبَطَ أَدْجُهُما فِي ٱلْمُعْطَرَةِ، عَنْهِمْ وَعِنْدَ بَعْفِ ٱلْفَيلِ كَانَ بُولسُ وَسِيلًا

يُعلَيْانِ وَيُسَجِّلُنِ أَفَةَ وَالْخُبُوسُونَ لِنَعْمُونِهَا عِيْنِيْ فَعَدَكُ بَنْتَهُ ذَا لَهُ شديدةً حَتَى وَعَرْبَعَتْ السَّنِ الْعَيْنِ فَالْفَقَتْ فِي اللَّالِ الْأَيْلِبِ كُلُهَا وَانْفَكَ فُودُ لَلْمِيمِ. وَالْفَ عِنْهِ قَلْمُا السَّيْطَ السَّجَانُ وَدَاى أَيْرِابَ السِّجْنِ إِلَمَا عَلْمُومَةُ السَّلِّ السُّيْفَ وَهُمَ أَنْ يَمُثُلُ نَفْ الْمُنْ الْمُنْ مِن قَدْ هَرَاوا كَيْنِين فَادَاهُ وُلُسُ صَوْتِ عَالَ فَاللَّهُ لَا لا تَفْلَ بَغْيِكَ سُوًّا فَإِنَّا يَجِينَا لَهُنَا بِحِيْثِهِ فَأَسْتَدْعَى بِيصْبَاحٍ وَوَثْبَ إِلَى وَاخِلُ وَخَرُّ لِوْلُسَ وَسِيلًا وَهُوَ مُرْتَبِدٌ. هِينِهِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِمَا وَقَالَ يَاسَيْدَيُّ مَلَوًا يَلْنِي أَنْ أَضْعَ لِأَخْلُصَ. ﴿ وَهِنْ إِمَا لَا آمِنَ بِالرَّبِ يَشُوعَ فَقَطْصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْنِكَ ۗ ٢٠٠٨ وَكُلَّمَاهُ هُوَ وَجِيمَ مَنْ فِي بَيْتِهِ بِكِلِمَةِ ٱلرَّبِّ . يُؤْتِيجَ فَأَخَذَهَا فِي يَقِكَ ٱلسَّاعَةِ مِن ٱللَّيل وَغَسَلَ جِرَاحَهُما وَأَنْحَدَ مِنْ وَقْتِهِ هُوَ وَذَوْوهُ أَجْمُونَ. ﴿ يَهِيْكُمْ ثُمَّ أَخَذَهَا إِلَى بَدِهِ وَقَدَّمَ لَمُما مَا يْمَةُ وَا بَنْهُمْ مَمْ أَهْلِ بَيْنِهِ إِذْ كَانَ مَدْ آمَنَ بِأَنْهِ . ﴿ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱلْجَلَادِينَ يَقُولُونَ أَطْلِقُ ذَينكَ ٱلرُّجَائِنِ . عَنْ إِنَّ مَا خَبْرَ ٱلسَّجَانُ يُولُسَ بِهَا ٱلْكَلامِ أَنَّ ٱلْوَلَادَةَ قَدْ أَرْسُلُوا كِينَ تُعَلِّقًا فَأَلَآنَ ٱخْرُجًا وَأَذْهَا بِسَلَامٍ . عَيْنِ فَعَالَ لَمْم بُولُسُ لَلْدُ جَلَدُونَا جَرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقْفَى عَلَيْنَا وَغَنْ دَجَلانِ دُومَانِيَانِ وَأَكْوَنَا فِي ٱلسِّفِن أَفَالَانَ نُخْرِجُونَنَا سِرًّا كَلَّا بَلِ فَلَيَأْتُوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ عِنْهِ فَيْ وَنُحْرِجُونَا · فَأَخَرَ الْجَلَادُونَ الولاة بندو الأقوال فلما تجنوا أنها دُومَا نِأْن خَافُوا عِلِيَّة فَأَقَبُلُوا إِلَهِمَا مُتَعَرِّعِينَ وَأَغْرَجُوهُا وَسَأَلُوهُا أَنْ يَغُولُا عَنِ ٱلْمُدِيِّةِ. عَيْنِهِ فَرَبَّا مِنَ ٱلسِّغِرِ وَدَخَلا مَيْتَ ليدية وبمدما رأيا الإخوة وعز ياهم الطقا

## أَلْفَصْلُ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ

وي وَهْدَ أَنِ اجْدَازًا فِي أَمْنِيهُ لِيسَ وَأَ بَلُونِيَّةً وَمَلَّا إِلَى نَسَالُونِيكِي مَيْثُ كَانَ عَمْمُ لِمَيْدِدِ. عَنْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَى عَادَيْهِ وَفَاوَضُهُمْ مِنَ ٱلْكُتُبِ كَلاَّتَ سُبُوتٍ عَنْهِ عَادِمًا وَمُنْتِهَا أَنَّ الْسِيحَ كَانَ نَلِنْبِي أَنْ يَتَأَلَّمُ وَيَقُومَ مِنْ بَسَيْنِ الْأَمُواتِ وَأَنَّ يَسُوعَ هٰذَا أَلَّذِي أَيْشِرُكُمْ بِهِ هُوَ ٱلَّسِيحُ ۗ كَلَيْكَ فَأَمْنَ بَسْضٌ بِنَهُمْ وَٱ نُعْتُوا إِلَى يُولُسَ وَسِلَا وَمِنَ ٱلْيُوَالَيْنِينَ ٱلْمُتَمِّدِينَ جُهُودٌ كَخِيرٌ وَمِنَ ٱلْيَسَاءَ ٱلشَّرِجَاتِ عَدَّدُ لَيْسَ بِعُلِل . وَهِي فَعَارَ ٱلْيُهُودُ وَأَتَحَذُوا رَجَالًا أَشْرَادًا مِنْ أَهْلِ ٱلسُّوق وَعَشُوا حِزْاً وَبَالَوا ٱلْدِينَةُ ثُمُ تَجَمُواعَلَى بَيْتِ يَاسُونَ طَالِينَ أَنْ يُخْرِجُوهُمَا إِلَى الشَّهِ . عَنْ يَعْ طَمَّا لَم يَجِدُوهُمَا مَرُوا يَاسُونَ وَبَضَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى تُحَمُّمُ ٱلْدِينَةِ وَهُمْ يَصِيمُونَ إِنَّ هُولَا ۖ ٱلَّذِينَ فَتُوا الْسَكُونَةُ قَدْ حَضَرُوا أَيْمَا إِلَى هَهُمَا كِينَ فِي وَقَدْ أَصَافَهُمْ بَاسُونُ وَهُولَا أَ كُلُهُمْ مُسْلُونَ مَا يُخَالِفُ أَحْكَامَ قِيْصَرَ إِذْ يَقُولُونَ عِلِي آخَرَ يَسُوعَ ﴿ كَلِيْكُ فَعَيُوا الْجَمْمَ وَمُكُمَّا مُلْدِينَةِ الَّذِينَ سَمِنُوا بِذَلِكَ . عَنْهِ وَلَّا أَخَذُوا كَفَّالَةَ مِنْ يَاسُونَ وَأَلْبَاقِينَ أَمْلَقُوهُمْ . عِنْهِ وَالْرَمْتِ أَدْسَلَ ٱلْإِخْرَةُ لُولُسَ وَسِلَا إِلَى بِيرِيَّ لَلَّا فَلَمَّا وَسَلَا وَخَلا إِلَى عَهُمُ الْيُهُودِ . عِلْهِمْ وَكَانَ هُولَاءً أَشْرَفَ مِنَ الَّذِينَ فِي تَسَالُونِيكَ مُشَّلُوا ٱلْكَلِينَةُ بِكُلِّ يَرْصِ وَكَانُوا كُلُّ يَوْمٍ يَلْحَمُونَ ٱلْكُنْبَ هَلْ كَانَتْ يَكُ ٱلْأَمُودُ هُكَفَا. كالله فَأَمْنَ كَتِيرُونَ مِنْهُمْ وَمِنْ كُرَامِ النَّهَ أَلْوَنَانِيَكِ وَمِنَ ٱلرِّجَالِ عَدَدُ لَيس مُللٍ . جَرْمِجُ ظَمَّا كُمْ ٱلْيُهُودَ ٱلَّذِينَ فِي تَسَالُونِكِيَّ أَنَّ يُولُسَ يُكِدِي بَكِلَتَ اللَّهِ فِي مِيرِيَّةً أَيْنَا وَافَوْا إِلَى هَنَاك وَتَعِيُّوا ٱلْجُنُوعَ وَأَكَارُوهُمْ . عَيْنِي فَلْوَقْت مَرَفَ ٱلْإِخْوَةُ وُلُنَ كِيْ يَنْطَلَقَ نَحْوَ ٱلْجَرُ وَأَمَّا سِلِا وَتِيْوِ مَّاوْسُ فَلَمَّا لَمُسَاكَ . عَنْهِ وَأَفْيَنَ شَيِّمُوا يُولُسَ سَادُوا بِهِ إِلَى أَثِينَا وَبِعَدَمَا أَخَذُوا مِنهُ وَمِيَّةً إِلَى سِيلًا وَيَكُو تَأْوُسَ بأَنْ يَعْمَمَا إِلَيْهِ فِي الْمَرَء مَا يُكُونُ ٱلْمَرَمُوا ، عَلَيْجٌ وَفِيَا كَانَ بُولُسْ يُنْتَظِرُهُمَّا فِي أَنِينَا أَغَمَّ وُوحُهُ فِيه إِذْ رَأَى ٱلْدِينَةَ مُنْهَيِكَمَّ فِي عِبَادَةِ ٱلْأَصْنَامِ عَنِيعٌ مَكَانَ يُفَاوِضُ ٱلْيُهُودُ وَٱلْتُمَيِينَ فِي الْجُنَمِ وَمَنْ يُوجَدُ فِي السُّوقِ كُلُّ يَوْمٍ . كَانْكُ فَاجَدُهُ قُومٌ مِنَ الْفَارِعَةِ الأيكوريين وَالرَوَاتِّينَ وَقَالَ بَعْضُ رُى مَا يُرِيدُ هَذَا ٱلْمِكْثَارُ أَنْ يَعْولَ وَقَالَ آخْرُونَ كَا فَهُ يُتَاكِي بِجَانُةٍ غَرِيبَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ مُنادِياً لَمْمُ بِيسُوعَ وَٱلْقِيامَةِ . عَلَيْهِ فَأَخَذُومُ وَجَآوا بِهِ إِلَى عَنْ لَ أُدِيُوسَ مَاغُسَ فَا كُينَ هَلْ يَكُونُ آنَا أَنْ تَمُرفَ مَا هُذَا ٱلتَّلَيمُ ٱلَّذِي تَعَسَلُمُ بِهِ

Digitized by COOSIC

25 لِأَنْكُ قَدْ بَلْتُ مَسَلِينَا أَمُورًا غَرِيبَة قَنُودُ أَنْ نَلْمَ مَا عَنِي أَنْ تُكُونَ هٰذِهُ. كاللهُ وَكُنُّونَ الْأَيْنِيُّونَ كُلُّهُمْ وَالْفُرَاكِ الْمُشَوِّطِنُونَ لَا يَفَرَّغُونَ إِلَّا لِأَنْ يَشُولُوا وْ يَتَمُوا شَيْنًا جَدِيدًا. ﴿ يَهِمُ فَوَقَفَ بُولُنُ فِي غَنِلِ أَرْثُونَ بِأَغْسَ وَقَالَ يَا رِجَالَ أَيْنَا إِنِّي أَرَى أَنَّكُمْ فِي كُلُّ شَيْءَ تَنْلُونَ فِي ٱلْسِلَاةِ ﷺ لِأَنِّي فِي مُرُورِي وَمُنايَتَنَ إِنَّا مَكُمُ مَادَعُتُ مَذَيْهَا مَحَدُواً عَلِيهِ الإِلْهِ الْخَيْولِ مِّذَا الَّذِي تَعْبُدُونُهُ وَأَنْهُمْ تَحْلُونَهُ بِهِ أَنَا أَجْشَرُكُمُ \* \$ 30 إِنْ هَذَا الْإِلَهُ الَّذِي سَنَمَ ٱلْمَالَمُ وَجِيمَ مَا فِيب لِكُوْبِهِ رَبُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَا يَحِلُّ فِي هَيَاكِلَ مَصْنُوعَةِ بِالْأَبْدِي يَ ﴿ وَلَا تُخْذُمُهُ أَنْدَى ٱلْمَشْرِكَا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَّى شَيْءٍ إِذْ هُوَ يُعْطِي لِجُمِيعٍ حَبَّاةً وَنَفَسَا وَكُلَّ شَيْءٍ. ﴿ ﴿ وَقَدْ مَنَ مِنْ وَاحِدٍ جَمِعَ أَمْمُ النَّاسِ لِيسَكَّنُوا عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ كُلَّهَا وَحَدَّ ٱلْأَرْمَنَة الْمُتَّمِنَّةَ وَتُحْوِمُ مَا كَيْهِمُ عِنْهِمْ لِطَلَّوا الرَّبِّ لَلَّهُمْ بَلِمُدُونَهُ فَيَعِدُونَهُ مَمَّ أَنَّهُ غَيْرُ بَسِدِ مِنْ كُلِّ وَاحِدِ مِناً . عِنْ إِنَّا بِهِ غَيْ وَتَعْرَكُ وَتُوجَدُ كَمَا قَالَ بَعْضَ شَمْرً آلِيكُمْ أَيْنَا إِنَا غَنْ ذُرَبُّهُ . ﴿ وَهُمْ فَإِذْ كُنَا غَنْ ذُرِّيَّةِ اللَّهِ فَلا يَنْبَى أَنْ نُحْسَبَ اللَّاهُوتَ شَبِها بَالتَّعَبِ أَوِ الصِّشَةِ أَو الْحَجَرِ أَوْسَائِرِ مَا يُنْشُنُ جِنسَاعَةِ الْإِنسَانِ وَأَخْتِرَاعِهِ. وَيَدُ أَعْشَى أَهُمْ عَنْ أَزْمِنَةٍ هَٰذَا ٱلْجَهَارِ فَيُشِيرُ ٱلْآنَ بَحِيمَ التَامِنِ فِي كُلّ مَكانٍ أَنْ يُونِوا كِنْ إِلا أَنْهُ فَدْعَيِّنَ يَوْمَا فِيهِ يَدِينْ ٱلْعَالَمْ بِٱلْعَدْلِ بِٱلرَّجْلِ الَّذِي فَرَزُهُ مُعْدُما الجبيم إِيمَانًا إِذْ أَكُلُمُ مِنْ بَيْنِ الْأَمْوَاتِ. ١٤٢٤ فَلَمَا تَعِمُوا بِفِيامَةِ الْأَمْوَاتِ السَّهْرَأَ بَعْنُ بَنْهِمْ وَقَالَ غَيْرُهُمْ سَلَّسَعُ مِنْكَ عَنْ هَلَنَا مَرَّةً أَغْرَى. ﴿ £20 وَهَكُنَا غَرَجَ يُمُلُنُ مِنْ بَنْيِمٍ ﴿ £20 وَكُوْسَةُ أَنَاسُ وَآمَنُوا مِنْهُمْ فِي يَعِينُوسُ ٱلْأَرِيعُ إِنَّا وَأَمْرَا

## أَنْهَا دَامَرِينُ وَآخَرُونَ مَنْهَا الْمُصْلُ ٱلنَّامِنَ عَشَرَ

كل وَبَعْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ أَثِينَا وَجَأَةً إِلَى كُورِ نُشَنَ عِينِهِمْ فَصَادَفَ يَهُودِيُّا أَسُمُ أُكِيلًا بُطِيُّ ٱلْأَصْلِ كَانَ قَدْ قَدِمَ مُنْذُ قَرِيبٍ مِنْ إِطَالَيَّةَ مَمْ يُرسُكُلُّةَ أَمْرَأَتُهِ لِأَنَّ كُلُودِيُ مِن كَانَ فَذَا أَمَرَ جِيعَ ٱلْيُهُودِ بِٱلْخُرُوجِ مِنْ دُومِيَةً فَٱنْضِمَ ۚ إِلَيْهَا كَا فَ مِنْ أَهْلِ مِنَاعَتِهَا أَقَامَ عِنْدَهُما يَسْلُ وَكَانَا صَانِعَيْ خِيَامٍ . عَنْهُمْ وَكَانَ يُفَاوِضْ فِي ٱلْجَمَرِ كُلُّ سَبْتِ ذَاكِرًا أَسْمَ ٱلرَّبَ يَسُوعَ وَكَانَ مَحْمُ ٱلْيُهُودَ وَٱلْيُونَا نِينَ. عَنْ وَلَا ٱلْخَدَّرَ سِلِلا وَيُوْتَاوُسُ مِنْ مُكْلُونَيَةَ أَشْتَدُ يُولُسُ فِي ٱلْإِنْدَارِ بِٱلْكِلِمَةِ شَاهِدًا إِنْهُودِ بَلَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْسِيحُ . عِنْ وَلَمَّا كَانُوا يْقَاوِمُونَ وَيُجَدِّنُونَ نَفَضُ يْسَابُهُ وَقَالَ لَمْم مَّكُمُّ عَلَى (وُوسِكُمُ أَنَا تَرِيَّا وَمِنَ الْآنَ الْعَنِي إِلَى الْأَشَمِ. ﴿ يَكُنِينُ فَالْتَفَا مِنْ هُنَاكُ وَمَثَلَ بَيْتَ رَجُل مِنْسَدِي فِهُ اَسِمُ يُسِلّسُ يُسْلُسُ وَحِنْانَ بَيْنُهُ مُتَّصِدًا بِالْجَنْمِ. عَنْ وَآمَنَ كَوْسَبُّنُ دَنِيسُ ٱلْخَمَرَ بَارَبُ هُوَ وَكُلُ أَهُلِ بَيْنِهِ وَكَثِيرُونَ مِنْ أَهُلُ كُودِ تُنْسَ لَمَا تَهُوا آمَنُوا وَأَنْحَدُوا ﴿ يَهِيْحِينَ فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِولُسَ فِي ٱلرُّومَا لَلِا لَا تَخَفُّ بَلْ تَكُمُّمُ وَلَا تَشَكَّتْ يَجَيُّهُمْ فَإِنِّي مَمَكَ وَلَا يُبَادِثُكَ أَحَدٌ بِضَرْ لِلْأَدَّ فِي هٰذِهِ ٱلْدِينَةِ شَمْاً كَثِيرًا ﴿ عَلَيْهِ فَلَمِنَ سَنَةً وَسِنَّتَ أَشْهُر لِمَلِمُ كَلِمَةً أَفَهِ فِيَا بَيْنُهُم . كانهج وَلَّا كَانَ جَلِّيُونُ يَوَلِّي أَكِانَيَّةً نَهِضَ ٱلْيُودُ عَلَى يُولُسُ بَغْسِ وَاحدَةٍ وَأَوْا بِهِ إِلَّ ٱلْحُكَّنَّةِ كَنْ إِنَّ هُذَا يَسْتَمِيلُ ٱلنَّاسَ إِلَى عَادَةٍ يَدِّ ثُمَّا إِنَّ أَلنَّامُوسَ . ١١٠ وَإِذْ هَمّ يُولُسْ أَنْ يَلْمَعُ فَاهْ قَالَ جَلَيُونَ لَلَيْهُودِ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَمْرِ ظَلْمٌ أَوْجِنَايَةٌ فَاحتَ أيما ٱلْيُهُودُ لَكَانَ ٱلْمَنَّ أَنْ أَحْسَلِكُمْ عِينِينَ وَلَكِنْ إِذْهِيَ مَسَائِلُ عَلَى أَفَاظٍ وَأَسَأَدَ وَعَلَى لَمُوسِكُمْ فَانْظُرُوا أَنْتُمْ فِيهَا فَإِنِّي لَاأْرِيدُ أَنْ أَكُونَ قَاضِياً عَلَى هٰذِهِ ٱلْأَمُورُ عِلِيْجٍ وَطَرَدَهُمْ مِنَ ٱلْحُكُنَةِ . يَجْيُحٍ فَأَخَذَ ٱلْمِيمِ السَّتَيِسَ رَيْسَ ٱلْجُنَمُ وَضَرَافِهُ قُعْلَمَ ٱلْحُكْمَةِ وَلَمْ لِيَالِ حَلِيُونُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ. عِنْهِمْ ظَبَتْ بُولُسْ هُمَاكَ أَيَّاما كثيرة مُّ وَدَعَ ٱلْإِخْوَةَ وَأَقُلَمَ إِلَى سُودِيَّةً وَمَعَهُ يرسُكُلَّةُ وَأَكِيلًا بَعْدَ أَنْ حَلَقَ وَأَسَهُ فِ كَمُكُرِيَّةً لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ تَذَذُّ عَلَيْهِ فَأَنَّهُواْ إِلَى أَفْسُ وَرَّكُمُما هُنَاكَ . أما هُوَ فَدَخَلَ الْجُمْمَ وَقَاوَضَ الْيُهُودَ جِرِجِجٍ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَمْحَكُثُ مُدَّةً أَطْوَلَ فَلمْ يَرْضَ

الله وَوَعَهُمْ وَقَالَ سَاوَجِهُ إِلَيْكُمْ إِن شَاءَاهُ ثُمُّ أَلَقَمْ مِن أَفَسُن. هَلَيْهِ وَلَا فَي فَرَ مَن فَا مَن أَفَسُن. هَلَيْهِ وَلَا فَي فَلَهُ مَن أَفَسُن. هَلَيْهِ وَلَا فَي فَعَدَ مَن أَفَسُن. هَلَيْهِ وَلَمْ أَنْفَاهُ الْمِن فَقَالَهُ وَلَمْ وَيَجْتُ الْكُوبِيةُ كَافَةً . مَن وَقِيمَ إِلَى الْمَنْفَاهُ الْإِسْمَنْفَاهُ الْإِسْمَنْفَاهُ الْإِسْمَنْفَاهُ الْإِسْمَعُومُ وَلِيلًا فَي فَلِيمَ وَهُو رَجُلُ فَي عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَيْهُ اللّهِ مِنْفَاهُ الْمِن مَنْفَاهُ الْإِسْمَانُومُ وَلِيلًا فَي فَلِيمَ وَهُو رَجُلُ فَي عَلَيْهُ فَي فَعَلَى مَنْفُوهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا يَمْ فَلَي وَلِيلًا فَي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلِيلًا فَلَاعِلُومُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا مَا وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَيْكُومُ اللّهُ وَلَا مَا وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا مَا وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا مَا وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا اللّهُ وَلَا مَا وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا مَا وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا اللّهُ وَلَيْعُومُ وَلَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُؤْمِلًا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا مَا وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللَ

## أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَثَرَ

إلى وَا تَغَقَ إِذْ كَانَ أَلُوسُ فِي كُورِنْشُ أَنْ بُولُسَ ٱجَازَ فِي ٱتَّوَاحِي ٱلْعَالِيَّةِ وَبَلْمَ أَمُسْنَ وَصَادَفَ هُنَاكَ بَعْمَا مِنَ ٱلنَّلَامِيذِ. ﴿ يَهِيمُ فَقَالَ لَهُمْ هَلَ يَلْتُمْ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسّ لْمَا آمَنُتُمْ . فَقَالُوا لَهُ لَا بَلِ مَا سَمِنَا بِأَنَّهُ يُوجَدُ رُوحٌ فُدُسٌ . ﴿ يَهِمْ إِنَّ فَأَلَّ فَإِلَّةٍ مَسُودٍ يَهِ أَعْتَمَدُهُمْ . قَالُوا بَمْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا . ١٠ ﴿ فَقَالَ أَوْلُسُ إِنْ يُوحَنَّا عَمَّدَ يَصْمُودِيَّةِ ٱلْتُوبَةِ كْلُطِا ٱلثُّمْبَ إِنْ يُوْمِنُوا بِٱلَّذِي إِلِّي بَسْدَهُ أَيْ بِيسُوعَ . كَانِي فَلَمَّا سَمِوا أعْتَمَدُوا لِمُم الرَّبِ يَدُوعَ عِنْهِ وَوَمَعَ بُولُسُ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ فَعَلَّ الرُّوحُ الْفَدْسُ عَلَيْم فَطَيْعُوا يْطِيْونَ لِمُلْتِ وَيَتَلَأُونَ . بِحَيْثِ وَكَانَ الرِّجَالُ كُلْهُمْ خَوْا أَتَى عَشَرَ . عَيْنِ ثُمُّ دَخَل أَنْجَمَعَ وَكَانَ يَكُلُّمُ بَخِرَاتُهِ مُدُّنَّةً ثَلاَّتَهِ أَنْسُرٍ يْفَاوِطْهُمْ وَيُشْتِئُهُمْ بِمَا يَخْصُ مَلْكُوتَ اللَّهِ وَلَيْنَ لَمَا مَسَتَ فَأُوبُ ٱلْبَعْضِ وَلَمْ يَوْمُنُوا وَشَعُوا ٱلطَّرِيقَةَ أَمَامَ ٱلجُنبُودِ أَعْتَرَلَ عَهُمْ وَفَرَزَ ٱلتَّلَامِيدَ مِنْهُمْ وَكَانَ كُلُّ يَوْمَ يْفَاوْضُ فِي مَدْدَسَةٍ رَجْلِ ٱسُّ تَيرَنُّسُ. بحث وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى مُدَّةِ سَفَيْنِ حَتَى تَعِمَ كَامِنةَ ٱلرُّبِّ جِيمُ سُكَّانُ آسِيةَ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَٱلْوِنَا يَبِينَ. ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ يُجْرِي عَلَى يَدَىٰ بُولُسَ فُوَاتِ عَظِيمَةٌ ۚ كَانِهُۥ حَتَّى إنَّهُم كَانُوا يَأْخُذُونَ عَنْ جِسِيْهِ مَنَادِيلَ وَمَازِّرَ إلى ٱلْمُرْضَى فَتُفَادَهُمُ ٱلْأَمْرَاضُ وَتَخْرَجُ مِنْهُمُ ٱلْأَدْوَاحُ ٱلشِّرِيمَةُ . عَيْنِهِمْ وَأَخَذَ بَعْضُ ٱلْيَهُودِ ٱلطَّائِفِينَ ٱلْمُزِّمِينَ يُعَوِّنَ ٱلمُمَّ ٱلرَّبِيُّ يَسُوعَ عَلَى الَّذِينَ بِهِمِ الْأَرْوَاحُ الشِّرِيدَةُ قَائِينَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِيسُوعَ الَّذِي يُكُوذُ بِهِ لَّهُولَىٰ ، عَلَيْهِ وَكَانَ لِيَهْدِهِي النَّهُ سَكَاوَى دَيْسٍ كَنَةَ سِنَّهُ نَبِينَ يَصْنُونَ فَالِكَ . ` عَلَيْهِ فَلْبَابِ الرَّوْمُ النِيْرِيدُ وَقَالَ إِنِي أَغْرِفَ يُسُوعَ وَلِمُكُنَ أَغَلُمُ مَنْ هُوَالْمَا أَنْهُ فَنْ مُكُونُونَ. عَلَيْهِ ثُمُّ وَتَبَ عَلَيْهِمِ ٱلرَّجُلُ الَّذِي كَانَ بِوَٱلْوْحُ ٱلشَرَّدُ وَتَعَكَّنَ مِنْ مَنَزَّمَيْنَ مِنْهُ وَقُويَ عَلَيْهَا حَتَّى إِنَّهَا هَرَا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْيَتِ عُرْيَا يَنِ عُرُومَيْنِ . عَرْيُمْ أَنْبَلَ ذَٰ لِكَ ٱلْمَهُرْ جَمِمُ ٱلْهُودِ وَٱلْوَالَيْنِ ٱلْقَاطِئِينَ فِي أَفَسْ فَوَقَمَ ٱلْمُوفُ عَلَى جَبِيمٍ وَعَظْمَ أَسْمُ ٱلرَّبِ يَمْوعَ . ١٠ ﴿ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَّنُوا بَأْتُونَ مُمْ تَرْفِينَ وَغُيْرِينَ أَعْلِلِم المُنظِيرُ وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَمَالُوا ٱلْسِحْرَ أَوَّا بَكُتْبِهم وَأَمْرَ تُوهَا أَمَامَ ٱلْجَبِيمِ. وَحُسِبَ غُنُهَا فَوْجِدَ يَبْلُغُ حَسِينَ أَلْقَامِنَ الْفِشْدِ . ١٤٢٥ وَهُكُمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ ٱلَّابِ تَنْمُ وَتَنْوَى جِدًا . ﴿ وَأَلَّا تَتَ هٰذِهِ ٱلْأَمُودُ قَصَدَ بُولُسُ بِالرُّوحِ أَنْ يَمْنِيَ إِلَىٰ أُورَشَلِيمَ مُعْدَ مُرُودِهِ بِمُكَدُّونِيَةَ وَأَكَانَيَةً قَائِلًا بَعْدَ مَصِيرِي إِلَى هُنَاكُ يَلْبَي أَنَّ أَرَى رُومِيَّةً أَيْمًا. ﴿ إِنَّهِ لِمَوْجَهَ إِلَى مَكْدُونِيَّةَ أَكُيْنِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَخْدُمُونَهُ وَهُمَّ أَيُّهُو نَاوُسُ وَأَرْسَتُسُ وَلَبَثَ هُوَمُدُةً فِي آسِيَّةً وَيَثِينَ وَثَارَ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ شَفْبُ شَدِيدُ عَلَى طَرِيقَةِ ٱلرَّبِ . كَانْ وَذٰلِكَ أَنَّ صَائِفًا ٱشْفُ دِعِيْرِيُوسُ كَانَ يَمْنَمُ لِأَرْطَامِينَ هَيَكِلَ مِنَ ٱلْهِنَّةِ فَكَانَ يُكِيبُ ٱلمُّنَاعَ كَسُبًا حَرِيلًا ﴿ يَكُنَّ فَجَعَمُمْ مَعَ لْلْشَتَغِلِينَ بِمِثْلِ يَلِكَ ٱلأَعْمَالِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ يَسَادَنَا إِنَّا هُوَ مِنْ هَذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ﷺ وَقَدْ رَأَيْمُ وَسَمِنْمُ أَنَّ بُولُسَ هَذَا ٱسْتَمَالَ جَمَّا كَنْبِرًا وَأَزَاغَهُم لَيْسَ فِي أَفُسُ فَعَط بَل فِي آسِيةً كُلِها عَلَى التَّربِ قالِلا إِنَّ مَصْنُوعَاتِ الْأَيدِي لَلِسَتْ

Digitized by GOOSTE

إَلَمْةِ . عَنِينَ ظَلْيْسَ الْحَطَرُ عَلَى مُرْتَزِقَا هٰذَا وَحْدَهُ أَنْ يُزْرَى بَلْ عَلَى هُبُكُلِ أَرْطَامِيسَ ٱلْإِلَاهَةِ ٱلْتَعْلِيَةِ أَنْ يُعَدُّ كَلا شَيْء حَتَّى تَأْخُدَ عَظَمْهُمْ إِنِي ٱلْأَخِدَام وهِي أَلِّي تَنْبُدُهَا آسيةً كُلُّهَا وَٱلْمَسْكُونَةُ . يَحِيْنِ ظَمَّا تَعِمُوا ذَٰ لِكَ ٱمْتَلَا وَاغْيِطًا وَمَقَعُوا يَسيعُونَ وَوَهُولُونَ عَظِيةَ أَرْطَامِينُ ٱلْأَصْسِينَ. عَنْ اللَّهُ وَأَنْكُلُّتِ ٱلْدِينَةُ مُنْاً وَعَبُوا بَضْ وَحِدَةٍ إِلَى ٱلْمُنْهَدِ وَفَدِ الْخَطَلُوا غَالُوسَ وَأَرِسُرَّكُسَ ٱلْمُكُلُونِيَّيْنِ رَفِيْقٍ بُولْسَ . عَيْمَ فَأَوَادَ يُولُنُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَ الشَّفِ فَلَمْ يَدَّعُهُ التَّلامِيدُ كَا فِي وَبَتَ إِلَيْهِ بَعْضٌ مِنْ أَعْلَن آسَةً مِنْ أَسْمِقًا يُويَنَا أَوْمَهُ أَنْ لَا يُعَامِرَ بَنْسِهِ إِلَى ٱلْمُنْهِدِ ، عَلَيْ وَكَانَ بَنْظُهُمْ يَصَيُونَ كَفَا وَبَسْنُهُمْ كُمَّا لِأَنَّ الْخُشْدَ كَانَ مُبَلِّلًا وَأَكْثَرُهُمْ لَمْ يَدْر لِأَي شَي أَجْمَعُوا ﴿ ﴿ إِلَيْكُمْ فَأَجْدَدُوا إِلْكُنْدُرْ مِنَ ٱلْجُسْرِ وَٱلْيَهُودُ يَعْفُونَهُ فَأَشَارَ إِسْكُنْدُرُ يدِهِ يُريدُ أَنْ مُنْمَ عِنْدَ ٱلشَّفْ. وَيَهُمَّ ظَمَّا عَلِيوا أَتُّهُ يَهُودِيُّ مَنُوا جِبِهَا بِصَوْتِ وَاحِدِ نَحْوَسًا عَنِنَ عَظِيمَةُ أَرْطَامِيسُ الْأَفْسِينَ . وَمِنْ مُمَّ إِنَّ الْكَاتِ سَكَّنَ ٱلْجُمْمَ وَقَالَ يَا دِجَالَ أَفَسْ مَنْ مِنْ ٱلنَّاسِ لَا يَلْكُمُ أَنَّ مَدِينَةَ ٱلْأَفَسْسِينَ مُتَعَبِّذَةُ لِأَدْطَامِيسَ ٱلْمَطْلِيَّةِ وَالسَّمَالُمَا ٱلَّذِي هَبَطَ مِنْ زَوْسٍ ٤ ١ ﴿ وَإِنَّا لَهُمَّا لَا يُقَاوَمُ بَنْنِي لَكُمْ أَنْ مُكُونُوا عَلَى سَكِينَةِ وَلَا تَصَنَّمُوا شَيْئًا عَنْ تَهُورُ عِنْهِمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ أَتَيْتُمْ بِهَذَيْنَ ٱلرَّجُلُين وَمَا هُمَا بِسَادِقَ ۚ هَا كَلَكُمُ وَلَا غَبِدَ قَيْنِ عَلَى إِلاَهْتِكُمْ . ﴿ يَهِمُ إِلَّهُ قَالَ كَانَ لِيهِمُرِيُوسَ وَقَصَّنَّاءُ ٱلَّذِينَ مَمَّهُ دَعْوَى عَلَى أَحَدِ فَإِنَّهَا أَمَّامُ أَنَّامُ الْعَضَّادُ وَٱلْوَلَاةُ حَاصَرُونَ فَلِيَرَافَهُوا عِنْ إِلَيْ اللَّهُ وَانْ كُنْمُ تَطَلُّبُونَ أَمْرًا آخَرَ فَإِنَّهُ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ في مُحْشَدِ شَرْعِيَّ . والله عَلَمْ اللهُ أَنُّ نُحِبَ عَنْ هَٰنَا ٱلْجَنْرِ وَلَا قَالَ هٰنَا صَرَفَ ٱلْحَدْدَ

### ألفصل العشرون

وَأَاسَكُنَ ٱلْبَلِالُ دَعَا لُولُمُ ٱلكَامِيدَ فَوَعَظَهُمْ ثُمُّ وَدَّعَهُمْ وَمَرَجَ لِنَطْلِقَ إلَى مُكُدُونِيةَ . وي كلي فاجْتَازَ فِي بَعْكَ النَّوَاحِي وَوَعَظَمْم بِكَلَّام كَثِيرٍ . ثُمُّ أَفَيَّلَ إِلَى هَلَاسَ و الله عَنَاكُ كُلاَّتُهُ أَشْهُر . ثُمُّ إِذْ كُنَ لَهُ ٱلْيُودُ وَهُوَ مُزْمِمُ أَنْ يُعْلَمُ إِلَى سُورِيَّة أَرْتَأَى أَنْ يَرْجَمُ عَلَى طَرِيقِ مَكْدُونِيَّةً . إِنْ يَرْزَافَتُ إِلَى آسَةَ سُوبَدُّسُ بْنُ يُسَ مِنْ بِيرِيةَ وَأُرْسَتَرْكُنُ وَسَكُنْدُسُ مِنْ تَسَالُونِيكِي وَغَايُوسُ مِنْ دَرْبَـةَ وَتَمُونَاوْسُ وَتَيكِكُنُ وَزُوفُسُ اللَّذَانِ مِنْ آسَةٍ . عَنْ مَا لَا مَا سَبُعُوا وَأَ نَظَرُونَا فِي زُواسَ . عَيْثُهُ أَمَّا مَنْ فَالْمَنَا مِن فِيلِي مَبْدَأَ إِلَى الْسَلِيرِ وَوَافِنَا إِلَهُمْ فِي خَسْمَ أَيَّامِ إلَ وُوْلِ مَنْ مُكْتَا سَبَقا أَيْمِ مَنْ عَلَيْهِمْ وَفِي أَوْلِ الْأَسْرِعِ لَمَا الْحَمْثَ الْكُيرُ لَمُلْزِرً كَانَ بُولُسُ يُفَاوِنُهُمْ وَهُو مُرْمُعُ أَنْ يُسَافِرَ فِي ٱلنَّهِ وَأَطَالَ ٱلْكَلامَ إِلَى صَفَ اللَّيل . كَيْنِيرٌ وَكَانَتُ مُصَالِعٍ كَتِيرَةً فِي ٱلْبِلَيَّةِ ٱلَّيْنَ نَحْنُ لِخَيْمُونَ فِيهَا . كَيْنِيرٌ وَكَانَ فَشّ أَيْمُ أُونِيكُمْ قَدْجَلْنَ عَلَى كُونَ فَنَشَيَهُ ثَلَكُ ثَقِلُ وَإِذْ كَانَ يُولُنُ طِيلٌ ٱلْحَلَابَ غَلِّ عَلَيْهِ ٱلَّذِمْ فَسَقَطَ مِنَ ٱلطُّيَّةِ ٱلثَّالِثَةِ إِلَى أَسْفَلُ وَحُلَ مَيًّا . ﴿ يَعَلَى فَغَزَلَ فُولُسُ وَٱلْعَلَاحَ عَلَيْهِ وَعَالَمُهُ وَقَالَ لَا تَعْفَطُرِيوا فَإِنَّ نَفْسَهُ فِيهِ . كَالْمِيْلِ ثُمُّ صَعد وكسر ٱلْخُبْزَ وَأَكُلُ وَتُحَدُّثُ كَتِيرًا إِلَى أَفْجُر وَهُكُمُنَا خَرَجَ. ﴿ يَنْ ﴿ وَأَوَّا الْأَوْلَهِ حَيًّا وَتَرَزُّوا عَرَّآ وَعَظيمًا -ور أَمَّا نَحْنُ فَسَبُّنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَأَقَلَنَا إِلَى أَسْسَ مُرْمِعِنَ أَنْ تَأْخَذَ بُولُسَ مِن هُنَاكَ لِأَهُ كَانَ قَدْ رَئْبَ الْأَمْرَ مُكْفَا نُوْمِنا أَنْ يَسِيرَ مَاشِيا. عَلَيْ ظَمَا الْعَانَا فِي أَسْسَ أَخَذَاهُ وَأَيُّنَا إِلَى مِعَلاَنَةً عِنْ إِلَي اللَّهُ عَلَيْهَا مِن هَنَاكَ وَبَلْنَا فِي ٱلْفَدِ إِلَى مُبَالَةٍ كِيوسَ وَفِ ٱلْيَوْمِ ٱلْآخَرِ وَصَلْنَا إِلَى سَامُسَ وَفِي ٱلتَّالِي أَنْهَا إِلَى مِسْلَسَ جِهْ ﴿ لِأَنْ يُولُسَ كَانَ قَدْ جَرَّمَ إِنْ كَيْجَاوَزَ أَخَسْسَ فِي ٱلْجَرْ لِلَّا يَمْرِضَ لَهُ أَنْ يُبْطِئ فِي آسِيَّةٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْبَلُ حَتَّى يَكُونَ فِي أُورَشَلِمَ وَمُ ٱلْمُنْصَرَةِ إِنْ أَمْكَنَهُ وَ إِنَّ مِنْ مِلْتُس بَعْث إِلَى أَفْسَ فَأَسْتَدْخَى كَهَنَةُ ٱلْكَنبِسَـةِ بِجِيْنِي فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَيْهِ قَالَ لَمْمْ لَقَدْ عَلَيْمُ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ دَخَلْتُ آسَيَةَ كَيْفَ كَانتْ سِيرَتِي مَعْكُمْ كُلَّ ٱلْأَمَانِ £££ عَابِدًا لِلرَّبِ بِكُلِّ فَالمُسِير وَبِعْنُومِ وَبِلاَ الْمَانِينِي مِنْ مَكَا بِدِ ٱلْيَاوِدِ عِنْ الْأَنْ وَكُونَ لَمْ أَفْصِرُ فِي عَيْهُ مُفْدِد

Digitized by CODSIC

لَكُمْ إِلَّا أَخْبَرُتُكُمْ بِهِ وَمَلَّمْنَكُمْ عَلَائِيةً وَفِي ٱلْبُيُوتِ عَيْنِينَ شَاهِمًا فِيهُودِ وَٱلْهُوَائِينَ بَاتُورَةِ إِلَى أَهْدِ وَبِالْإِيَانِ بِرَبِّنَا يَسْوعَ أَلْسِيجٍ . عَلِيْنِ وَآلَانَ هَا أَمَّا سَارٌ إِلَى أُورَ شَلِيمَ مَأْسُورًا بَارُوم لَا أَدْرِي مَا سَيْرُضُ لِي هُنَاكَ. 30% إِلَّا أَنَّ الرُّومَ اللَّمْسُ يَضْهَدُ فِي كُلُّ مَدِينَةِ كَالِلَّا إِنَّ فَيُودًا وَمَضَا بِينَ مُمَنَّةٌ لِي فِي أُورَشَلِمَ \$ 200 وَلَكِنِي لَا أَخْفَى مِنْ هَنَا غَيْنًا وَلَا أَحْسَبُ عَيَاقٍ كُوَيَّةً لَعَنْ سَعَيْ أَنَّ أَسَّمَ سَعْيٍ وَحِثْمَةً ٱلْكِنَةِ الْ عُلِمَّا مِنَ الْبُ يُسُوعَ لِأَمْهَذَ بِمِنْ وَمِنْدَ الْحِدِي \$ 1 وَالْآنَ هَا إِنِّ عَلَمُ لاَّ مُا يُونَ وَجْهِي بَعْدُ يَا جِمِعَ مَنْ جُلْتُ فِيَا يَيْتُهُمْ مُبَشِرًا بِمُكُوتِ اللهِ . ١١٤ وَلا أَنْ أنسِدَكُمُ الْبُومَ بِأَنِي مَرِيهُ مِنْ دَمِ الْجَسِيرِ \$200 لِأَنِي لَمْ أَتَأْخُرُ مَنْ أَنْ أَخِرَكُمُ عِمَّابِدِ أَنْهِ كُلِهَا . عَنْهُ كُلَّا فَاحْدُرُوا لِأَنْفُرِكُمْ وَكِيمِ أَنْطِيمِ أَنَّتِي أَفَامكم فِي ٱلرُّوحُ ٱلْمُدُسُ أَسَاقِفَةً لِتَرْعُوا كَنِيسَةُ الْقِوَالِّي أَفْتَكُفَا بِدَمِهِ . عَلَيْهِ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ بَعْدَ فِرَافِي سَيَدُخُلُ بَيْنَكُمْ ذِئَابٌ غَلِيلَةً لَا تُتَفِقُ عَلَى ٱلْعَلِيمِ عَلَيْهِ فَا وَمِنْكُمْ أَنْفُ حَكُمْ سَيُّومُ رَجَالُ تَكُلُّمُونَ أَقْرَالَ فَاسْدَةٍ لِيُجْتَذِيُوا ٱلتَّلَامِيــذَ وَرَّآهُمُ ﴿ ٢٠٠٤ فَأَسْرُوا إِذَنْ وَتَذَكُّرُوا أَنِّي مُدَّةً ثَلَاثِ سنينَ لَمْ أَكْنُفُ لَيْلًا وَنَهَادًا عَنْ أَنْ أَنْحَ كُلُّ وَاحدِمِنْكُمْ بِالنَّمُوعِ . عِنْهِ وَالْآنَ أَسْتَوْدِعُكُمُ أَلَهُ وَكَلِمَةً نِسْتِهِ ٱلْمَادِرَةَ أَنْ تَبْيَكُمْ وَوَا تكمُ الْمِيرَاتَ مَمَ جَمِهِ ٱلْمُقَدُّسِينَ. ١٠٠٤ إِنِّي لَمُ أَشْتِهِ مِنْ أَحَدِ فِضَّةٌ أَوْ ذَهَا أَوْ قُومًا كِن ﴿ إِلَّ أَنْهُ عَالُونَ أَنَّ هَا تَبُنَ ٱلْيَدَيْنِ كَانَا تَخْدُمُلُو حَاجَانِي وَحَاجَاتِ مَنْ كَانَ مَعِي . \$2\$ فِي كُلُ مِن النَّكَ كُلُم كِنتَ يَتِنِي أَنْ تَعْبَ لِلْمَاعِدَ النَّشَكَ وَأَنْ تَقُلُّرُ كُلامَ النَّبِ يَسْرَعُ حَبْثُ قال إِنْ السَّلَةَ أَنْظَمْ فِيلَةً مِنَ الْأَخْدِ \$2\$ وَالْأَقَالُ لَمَا جَنَاعَلَى رُكَبَنَّهِ وَسَلَّى مَعَ جَسِيمٍ عَلِيهِ وَبُكُوا كُلُّهُم بُكَّا كَثِيرًا وَأَلْمُوا بأنفهم عَلَ عُنْ يُولُسَ يُقَالُونُهُ عَلَيْكُ مُكُنَّدِينَ وَعَلَى ٱلْمُسُوصِ اِتَوَاهِ إِنَّهُمْ لَا يَاكِيونَ وَجَهُ بَعْدُ. أُمُّ شُكُوهُ إِلَى ٱلنَّفِينَةِ

### ألفصل الحادي والمشرون

. عيد الله أصلاعتهم وأقلتا سرنا سيرًا مستيبًا إلى كوس وفي التد إلى وودس ومن خَاكَ إِلَى بَازًا . عِنْهِ ثُمَّ وَجَدَاً سَفِينَةً تَنْبُرُ إِلَى فِيفِيَّةً وَرَجُهَا وَأَقَلْنَا . عِنْ وَلأ مَّيِّنَا خُرُسُ زَكَنَاهَا عَلَى ٱلنَّمَالِ وَأَخْبَلُنَا إِلْى سُودِيَّةَ وَٱنْتَهَيَّنَا إِلَى صُورَ لِأَنَّ ٱلسُّفِينَةَ كَانَ تَمْمُ وَسُمَّا هُنَاكَ . ويهي ظَمَّا صَادَفَنَا ٱلكَوْمِيذَ مَّكْمُنَا هُنَاكَ سَبِمَةَ أَيَّام وَكَانُوا يُشِرُونَ عَلَى يُولُسَ بِإِلْمَامِ الرُّوحِ أَنْ لَا يَصْمَدَ إِلَى أُورَشَلِيمَ . عِيْ وَأَلْتَضَيَّا ٱلْأَيامَ خُرُجَا وسِرًا وَهُمْ لِيُشِيُّونَا إِخْمِهِمْ مَ أَلِسَا ۚ وَالْأَوْلَادِ إِلَى عَلَيْجِ ٱلْمِدِيَهِ تَجَوَّا عَلَ النَّالِينِ وَصَلِيًّا عِيدٍ ثُمْ وَوَعَ بَعَمْنَا بَعْنَا وَكِينَا النَّيْنِ وَوَجَسُوا إِلَى خَاصَتِهِمْ جَنْ وَلَا أَغْمَنَا السُّرْمِينَ صُورَ أَقَلَا إِلَى عُكَّةَ وَسَلَّمَا عَلَى الْإِخْوَةِ وَمُكْتَ اجْلَعْمَ يَوْمَا وَاحِدًا . جِنْ إِلَيْ وَفِي ٱلْنَدِ خَرْجًنَا وَوَافَيْنَا إِلَى قَيْصَرَ يُوَ وَدَخُلُنَا يَيْتَ صَلِيسَ ٱلْمُشَرُّ الَّذِي هُوَّ أَحَدُ ٱلسُّبِعَةِ وَأَفْنَا عِنْدَهُ جِهِيجٍ وَكُنَّ لَهُ أَدَّمُ بَكَّتِ أَبْكَاد يَشَفَّأَن بَحِيجٍ وَسُنًّا غَمْنُ لَا بِثُونَ هُنَاكَ أَنْحَدَرَ نَيُّ مِنَ ٱلْبَهُودِيَّةِ أَنَّهُ أَغَالِسُ بِكِنْهِمْ فَدَخَل إلَيْسَا وَأَخَذَ مِنطَنَةَ فُولُسَ وَأُوثَى بِهِ وَخِلَيْهِ وَيَدَيْهِ وَقَالَ هَذَا مَا يَقُولُ ٱلرُّوحُ ٱلْعُدُسُ إِنَّ ٱلرُّجِلَ صَاحِبُ هُذِهِ ٱلْنَظْفَةِ لَيُوتُنَّهُ ٱلَّيْودُ هُكُفًّا فِي أُورَشَلِمَ ويُسْلِمُونَهُ إِلَى أَيْدِي ٱلْأُمم. جِهُمُ لِمَا تَعِنُا ذَٰلِكَ سَأَنَاهُ نَحْنُ وَأَهُلُ ٱلْحَكَانِ أَنَ لَا يَصْمَدَ إِلَى أُورَ شَلَيمً. المَنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُمْ مَنْكُونَ وَتَكْسِرُونَ قَلِي إِنِّي مستَمِدٌ لَا الْوِ كَاقِ فَطَ اللَّهِ فَمُوتِ أَضَا فِي أُورَشَلِمَ لِأَجْلِ النم الرب يَسُوعَ . ويَن ظَمَا لَمْ يَعْبَل مُكْتَا وَظَا لِتُكُنْ مَسْيَةُ أَرْبَ ، إِن فِي وَبُدَ يَكُ أَلا أَمَا مَالْمُبْنَا وَصَدَنَا إِلَى أُورَ شَلَيم عامع وَسَارَ مَنَا لَلْمِيدُ مِنْ قَيْصَرُ يَّهِ وَقَدْ أَخَذُوا مَهُمْ مَنَاسُونَ ٱلْمُرْسَى ٱللَّيدَ ٱلْقَدِيمُ لَيْر ل عِنده وَيُهُ وَلَّا فَعِيمُنَا إِلَى أُودَ شَلِيمَ قَلِنَا ٱلْإِخْوَةُ بِفَرْحٍ وَ ١٨ وَفِي ٱلْمُدِوَخُلُ بُولْسُ مَمَّا إِلَى بِنَفُوبَ وَكَانِ ٱلْكَنِّتَ لِمُ كُلِّمُ حَاضِرِينَ عِلْكِيْ فَسَلَمَ عَلَيْمٌ وَطَعَقَ بَفْضُ طَلِيمٌ شَيْنًا فَتَيْنًا مَا صَنَمَ أَفَدُ بَيْنَ ٱلْأَمَم بِخِدْمَت ، عَنْ ظُمَّا يَجُوا عَدُوا أَفَّهُ وَالوالهُ

أنتَ زَى أَيَّا ٱلأَخُ كُم رُوَّةٍ مِنَ ٱلْيُهِودِ قَدْ آمَنُوا وَهُولَا ۚ كُلُّهُمْ أُولُو غَيْرَةٍ عَلَى النَّامُوس ع وَقَدْ بَلْتُهُمْ عَنْكُ أَنَّكَ تُعلَمْ جَمِمَ ٱلْيُودِ ٱلَّذِينَ بَيْنَ ٱلْأُمْمِ أَنْ يُرْتَدُوا عَنْ مُوسَى مُوسِيا بَلْنَ لَا يَحْتُوا بَنْهِم وَلَا يَجُرُوا عَلَى عَوَا نِدِهم . ١٠٠٨ فَأَذَا يَحْدُونُ . إِنَّ ٱلْجُمْورَ لَا بُدُّ أَنْ يَجَمُّنُوا لِأَنَّهُمْ سَيَسْمُونَ بِغُدُومِكَ . عَنْ الْمُعَلِّ مَا تَعُولُ لَكَ . إِنَّ عِنْدَنَا لْرَبِّيةَ رَجَالَ عَلَيْهِمْ نَذْرٌ ﴿ إِنِّهِمْ تَخْذُهُمْ وَطَهْرٌ نَفْسَكَ مَمَّمٌ وَأَنْفِقَ عَلَيْهِمْ لِيَخافُوا وُوْمَهُمْ فَيَرْفَ ٱلْخِيرُ أَنَّ مَا بَلْهُمْ عَنْكَ لَيْسَ بِغَيْءَ بَلِ أَنْكَ أَنْتَ أَيْمًا تَسَلَّىٰ عَافِطًا عَلَى الْتَلْمُوسُ . عَنْ إِنَّا أَلَّهُ مِنْ آمَنُوا مِنَ ٱلْأُمَّم فَقَدْ كَتَبْنَا إِلَيْهُمْ وَحَكَّمْنَا أَنْ صَوْوا أَنْفُسَهُمْ يَمَّا ذَيْجَ لِلْأَسْنَامِ وَمِنَ لَدُم وَالْخُنُونَ وَالْزَنَى . يَجْزُيْنِ حِنْنَا أَخَذَ لُولُسُ الرَّجَالَ وْفِي ٱلْمَدِ تَطَهَّرُ مَهُمْ وَدَخَلَ لَفُهُكُلُ مُيِّناكُمْ أَيَّامِ ٱلتَّطْهِيرِ إِلَى أَنْ يُعَرَّبَ عَن كُلَّ وَاحِد مِنهُ ٱلْحُرْبَانُ . عَنْهِ وَلَّا قَرْبَ ٱنْفِضَا ۗ ٱلسُّبَةِ ٱلْأَيَامِ رَآهُ فِي ٱلْمُكِلَ ٱلْيَوهُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَسَيَّةَ فَعَيْمِوا أَجْمَ كَافَّةً وَأَلْمُوا عَلَيْهِ أَيْدِيهُمْ صَادَحَينَ عِلَيْكِمْ فَا دِجَالَ إِسْرَائِلَ أَعِنُوا اهْذَا هُوَ ٱلرُّجُلُ ٱلَّذِي يُعِلِّمُ جَهِمَ ٱلنَّسِ فِي كُلِّ مَكَانٍ خِلَافًا لِنَشْبِ وَالنَّامُوسِ وهَنَا ٱلْوَضِم وَقَدْ أَدْخَلَ أَيْمًا ثُونًا نَيِنَ إِلَى ٱلْمُنْكَلِ وَدَنْسَ هَذَا ٱلْوَضِمَ الطَّاهِرَ. وَ وَفِلِكَ أَنَّمْ كَانُوا قِدْ رَأُوا رُوفُسَ ٱلْأَفْسِيِّ فِي ٱلدِينَةِ مَمَا فَطَنُوا أَنَّ بُولُسَ قَدْ أَدْخَلُهُ ٱلْفَيْكِلِّ ، عَنْ عِي فَهَاجَتِ اللَّذِينَهُ كُلُّهَا وَتَبَادَرَ أَانَ مِنْ إِلَى بُولُسَ فأمسكوه وَعَرُوهُ إِلَى خَاوِج الْفَيْكُلُ وَ فَوَقْتِ أَغَلَقَتِ ٱلْأَبْوَابُ . ﴿ يَعْتِيلُ وَفِيَا هُمْ طَالِبُونَ أَنْ بَعْسُلُوهُ لِنَمْ الْخَيْرُ إِلَى قَانِدِ الفَرْقَة بِأَنْ أُورَشَلِيمَ كُلُّهَا قَدْ الْمِلْتُ . إِنْ يُؤْمِنُ فَأَخذَ مِن سَاعَتِهِ جُندًا وَقُوْادَ مَنِينَ وَعَدَا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأُوا قَائِدُ ٱلْأَلْفِ وَٱلْجُلْبُ كَفُوا عَنْ ضَرِبِ بُولُسَ . و فَي اللهِ مَا إِلَيْهِ فَايْدُ ٱلْأَلْفِ وَأَسْكُهُ وَأَمَرَ أَنْ يُوتَقَ بِسَلْسَتَيْنِ وَمَلَتَقَ تَسْتَغُورُ مَنْ هُوَ وَمَا صَنَّمَ . عَنْهَا وَكَانَ ٱلْبَنْفُ يَسِيحٍ بِنَيْء فِي ٱلْجَنْمِ وَٱلْبَصْ بِثَيْء آخَرَ وَلَمَّا أَ يَهُدِدُ أَنْ يَلِمُ حَيْقَةَ الْأَمْرِ بِمَبِ الْبَلِبَالِ أَمْرَ أَنْ يُنْفَ بِهِ إِلَى الْمُسْكَر. عِنْ لَمَّا لِنُمْ إِلَى ٱلدَّرْجِ الْمُثَنَّ أَنْ ٱلْخِنْدَ خَلُوهُ خَوْفًا مِنْ سَطُونَهِ ٱلْجَسْم عَنْهُ كَأِنَّ جُهُودَ ٱلشَّبِ ٱلَّبُوهُ وَهُمْ يَصْرُخُونَ ٱدْفَتْ . يَهِي وَلَّا قَارَبَ لُولُنَّ أَنَّ يَدْخُلَّ ٱلْمُسْكِرُ قَالَ لِمَا يُدِ ٱلْأَلْفِ هَلْ لِي أَنْ أَكَلَمْكَ . فَتَالَ هَلْ تَمْرَفَ ٱلْهُواَ نَيْتَ . وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْرِيُّ الَّذِي أَثَارَ مُسِلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ هَيَهَانًا وَمَرَّجَ إِلَى اَلْمِرَةُ إِذْبَهَ ٱلْافودَجُلِ مِنَ الثَّنَّةِ ، عَنْهِ فَقَالَ يُولُسُ أَنَا رَجُلُ يَهُودِيُّ طَرَسُوسِي مِنْ أَهْلِ مَدِينَةِ مَرْرُونَةٍ مِنْ كِيلِكِيةً فَأَسْأَلْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَكَلِمَ الشَّبِّ. وَنَا أَذِنَ لَهُ وَمِّتَ مُولُنُ عَلَى الدَّرْجِ وَأَشَارَ بَيدِهِ إِلَى النَّفْ وَإِذْ كَانَ

## َنْكُوتُ عَظِيمُ كَادَى إِلَّهُ وَالْمِثْرُونِ وَالْحَالَا الْكَانِي وَالْحَشْرُونَ وَالْحَشْرُونَ

ويه ألما الربال إخرة والما المحوا اختجابي الآن ينذكم . يهيج قلما كيوه من المجلم المناسبة والأدب ألما فقال بالمناسبة المناسبة المناسبة والأدب ألما فقال بالمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة ال

Digitized by GOOGLE

فَأَتَبُتُ إِلَى دِمَشْقَ. ١ عَنْهُمْ وَإِنَّ حَنْبًا رَجُلًا تَقَيًّا فِلْتَضَى ٱلنَّانُوسِ مَشْهُودًا لَهُ عِندَ جَمِيمٍ ٱلْقَاطِينَ مِنَ ٱلْيُهُودِ كُوْلِينَا جَآهَ إِنَّ وَوَقَتَ عِنْدِي وَقَالَ بَا شَاوْلُ أَخِي كُنَّ بَعِيرًا. وَفِي ثَلْنَ ٱلنَّاعَةِ ظَلَّوْتَ إِلَهُ . ﴿ إِنَّ إِنَّ إِلَهُ آ بِإِنَّا قَدِهُ أَغَلِكَ لَنُوفَ مشيئته وَتُعَايِنَ ٱلْبَارُ وَتَعْمَ صَوْمًا بِن فِيهِ يَجْتُهِمْ لِأَنْكَ سَتَكُونَ شَاهِدًا لَهُ عَدْجَمِ ٱلنَّاس عَارَأَتْ وَسَمْتَ. جِن مَ وَأَلَانَ ظَلِمَ أَنْ مُظَلِّتُ ثُمَّ فَأَعْتَمَدُ وَأَعْسَلُ خَطَالِاكُ وَاعِلَا بَانْهِ. ﴿ إِنَّ إِلَى أَوْرَشَلِمَ وَكُنْتَ أَمْلِي فِي ٱلْمَكِلَ حَدَثَ لِيَ ٱلْجُلَاتُ عَنَّهُ مَوْا أَيُّهُ بَغُولُ لِي بَادِرْ وَالْمَرْجُ سَرِيهَا مِنْ أُورَشَلِيمَ فَإِنَّهُمْ لَا يَفْتَلُونَ شَهَادَتُكُ لي. وينه فَالْتُ يَا رَبُّ إِنَّهُمْ يَلْلُمُونَ أَنِّي كُنْتُ فِ كُلُّ عَبْمٍ أَحْسِ وَأَصْرِبُ ٱلْوَامْنِينَ بِكَ جَهِيرٍ وَجِينَ سُفِكَ دَمُ إِسْتَفَانُسَ تُصِيدِكَ كُنْتُ أَنَّا أَيْمَا وَاقْعَا وَمُوافِقًا لِمَا لِيهِ وَمَافِطًا يَابِيُّم . عِنْ فَالَ لِي أَنْطَلِقُ فَإِنِّي مَا أُسِكُ إِلَى ٱلْأُمْمِ بَعِيدًا . ويُهِ فَيَهُوا لَهُ إِلَىٰ هٰذِهِ ٱلْكَلْمَةِ ثُمَّ زَفُوا أَصُواتُهُمْ قَالِينَ ٱدْفَعُ عَنِ ٱلْأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَجَدِير أَنْ يُمْيَا ﴿ كَالِيمُ وَبَيْنَا هُمْ يَصْرُخُونَ وَيَنْزَغُونَ ثِيلَتِهُمْ وَيَذْدُونَ عُهَادًا إِنَّ ٱلْمُو عِنْهِ أَمْرَ قَائِدُ ٱلْأَلْفِ أَنْ يُؤَقَّ بِهِ إِلَى ٱلْمُسْكُرُ ثُمَّ يُتَعَنَّ بَلَلْهِ يَكُن يَلْمَ لَأَى ثَمَى وَ يَسِيمُونَ عَلْبِهِ هُكُذَا. ﴿ وَمُعْتِعَ فَلَمَّا رَبِطُوهُ بِٱلسُّورَ قَالَ بُولُس فَالِندِ أَلِنَّهُ أَلُواظِي عِنْدَهُ أَيْهُوزُ لَكُمْ أَنْ تَجَلِدُوا رَجُلًا رُومَانِيًّا غَيْرَ مَعْضِي عَلَيهِ . ١٩٣٤ فَأَمَّا نَعِمَ قَايِدُ أَلِيَّةٍ ذَلِكَ دَمَّا إِلَى قَايْدٍ ٱلْأَلْفِ وَأَخْبَرَهُ قَايْسُ لَا مَلَذَا أَنْتَ مُزْمِعُ أَنْ تَصْنَعَ فَإِنَّ هَنَا ٱلرَّجِلُ رُومَانَيُّ . ١٠٠٠ فَدَنَا إِلَهُ قَائِدُ ٱلْأَلْفِ وَقَالَ لَهُ قُلْ لِي أَرُومَانِيُّ أَنتَ . طَالَ لَهُ تَمْمُ . عِنْهِ فَأَجَابَ كَايْدُ ٱلأَلْفِ إِنَّى عَالَ كَتِيرَ أَكْتَيْتُ هُدِهِ ٱلْعَرِيَّةِ . ظَالَ بُولْسُ وَأَنَا وَلِدْتُ فِيهَا. عِنْهِ عَلْرَمْتِ كَفَّ عَنْهُ أَلَّتِينَ أَزْمَلُوا أَنْ يَتَعْلُوهُ وَخَافَ قَائِدُ الْأَلْفِ لَمَا عَدَمَ أَنَّهُ رُومَانِيٌّ وَقَدْ كَانَ أَوْتَقَهُ . عَنْ ﴿ وَفِي النَّدِ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ الْمُقِيَّتُ مَاذَا يَدِّي عَلَيْهِ الْيَهِودُ عَلَهُ وَأَمَرَ دُوْسَاتَ الْكَيْنَةِ وَالْحَيْلَ كُلَّهُ أَنْ يَحْتَبِعُوا وَأَخْرَجَ بُولُسَ وأقامه أدبه

### ألفَصَلُ الثَّالِثُ وَالْعَشْرُونَ

عَيْدٍ فَتَمْرَسُ بُولُسُ فِي الْمُنْفِلِ وَقَالَ أَيُّكَ الرِّجَالُ الْإِخْوَةُ لَنَدْ تَصَرَّفْتُ أَمَامَ اللهِ بِكُلِّ نِيْهِ مَا لِحَةٍ إِلَى هُذَا ٱلْيُومِ . كَانَ إِنَّ مَا مُرَحَنْنَا رَئِيسُ ٱلْكُنَّةِ ٱلْمَا ثِينَ إِلَ جَانِيهِ أَنْ يَغْرِيهُ مُ عَلَى فِيهِ . عِنْ عَلَا حَيْدِ قَالَ لَهُ يُولُنْ سَيَغْرِ بْكَ أَهْ أَيَّا الْمَاظ الْمَيْف أَتَّكُونُ جَالِما لِتَعْكُمُ فِي أَمْرِي بِمُتَعَى التَّلُوسِ وَقَالُمْ أَنْ أَصْرَبَ بِخِلافِ التَّلُوسِ. عِنْ إِنَّالَ أَغْلُصِرُونَ أَتَشْتِمُ وَيْسَ كَهَنَّةِ أَفْدٍ. عَنْ فَقَالَ بُولْسُ مَا عَلِمْتُ يَا إِخْوَةً أَهُ أُرْنَيْسُ الْكُنَّةِ فَإِنَّهُ فَذَا كُلِّبَ رَّيْسَ شَمْكِ لَا تَلْمَهُ عِنْهِ وَأَناظِمَ لِأَسُ أَنْ فِيمًا مِنْهُمْ صَدُوقِيْونَ وَٱلْهِيْمَ الْاَنْزَ فَرَيْسِونَ صَاحَ فِي الْخِيلِ أَيُّهَا ٱلْإِجَالُ الْإِخْوَةُ أَنّ مِنْهُمْ صَدُوقِيْونَ وَٱلْهِيْمَ الْاَنْزَ فَرَيْسِونَ صَاحَ فِي الْخِيلِ أَيُّهَا ٱلْإِجَالُ الْإِخْوَةُ أَنّ فَرِيسِي أَنْ فَرِيسِي وَأَ نَا عَلِي الرَّجَاءَ وَقِيلَةِ الْأَمْوَاتِ أَحَاكُمُ . فَيَعِيرُ ظَمَّا قَالَ ذَيكَ وَمَ الْحَسَلَاتُ بَيْنَ أَلْمَرُ يستينَ وَالسَّدُوفَينَ وَأَنْتَقَتِ الْجِلَاعَةُ عِنْعٍ فَإِنَّ الصَّدُوفَينَ يْمُولُونَ بِمَدَمِ ٱلْقِيَامَةِ وَعَدَمِ ٱلْسَلَاكِ وَٱلرُّوحِ وَٱلْمَرِّيسِينَ لِيَرُّونَ بِذَٰلِكَ كَلَهِ. وي فَارَ مِبَاحٌ عَظِيمٌ وَقَامَ كَتَبَهُ مِنْ قِسْمَ أَفَرْ بِسِينَ وَطَقِيلُوا يُغَاصِلُونَ فَا لَمِنَ إِنَّا لَا خَدُ فِي هٰذَا ٱلرَّجُلُ شُرًّا فَإِنْ كَانَ قَدْ كُلَّتُ مُ مَّلَاكُ أَوْرُوحُ فَآذَا لَنَا . وي فَي ظَلَّ اَشْنَدُ الِاُخْتَلَافُ أَشْفَقَ قَائِدُ الْأَلْفِ أَنْ يَلْسَغُوا يُولُسَ فَأَمْرَ الْخِنْدَ أَنْ يَنْزِلُوا وَمَغْتَطَلُوهُ مِنْ بَيْهِم وَبَأْتُوا مِهِ إِلَى ٱلْمُسْكُرِ. ﴿ إِنَّ إِلَّهِ وَفِي ٱلَّذِيَّةِ الثَّالِيَّةِ وَقَفَ بِهِ ٱلرَّبُّ وَقَالَ يُقَ فَإِنُّكَ كَمَا شَهِدْتَ بَانِي فِي أُورَشَلِيمَ كَذَٰلِكَ يَلَّتِنِي أَنْ تَشْهَدَ فِي رُومِيَّةَ أَيْسًا - ﴿ وَإِنْكِرُ وَلَمَّا كَانَ ٱقْبَارْ تَمَاهَدَ بَشْضُ ٱلْيُهُودِ وَتُخَالَفُوا عَلَى إنْسَالِ أَنْفُسِهِمْ فَايْلِينَ إِنَّهُمْ لَا أَكْلُونَ وَلَا يَشْرَ بُونَ حَتَّى يَفْسَلُوا بُولْسَ. يَحِينِهِمْ وَكَانَ ٱلَّذِينَ عَقَدُوا هَٰذَا ٱلْتَحَالَفَ ٱكْتُرَ مِنْ أُرْبَعِينَ . كِيْنِيعِ فَافْبُوا إِلَى وَوْسَاءَ ٱلْكُهَةِ وَٱلشُّوحِ وَقَالُوا إِنَّا تَعَاقَمُنا عَي إِبْسَالِ أَنفُسنا أَنْ لَا نَدُوقَ شَيْنًا حَتَّى نَغْسُل بُولَسَ ﴿ كِيُّ إِينَ كَالَّآلَ أَشِيرُوا أَنْتُمْ مَمَ ٱلْخَيلِ عَلى فايْدِ أَذَا أَبُ إِلَى غُرِجَهُ إِلَيْكُمْ كَا تَحْمُمُ مُزْمِلُونَ أَلَ تَعِمَّوا عِنْ أَمْرِهُ فَلَصَا أَفَقَ وَعِيلًا

تُكُونُ مُستَعَدِينَ لِقَتْلِ قَيْلَ أَنْ يَقْرَبَ . عَلَيْ فَسَمَ أَبُنُ أُخْتِ بُولُسَ بِهٰذِهِ ٱلْمُكِدَةِ فَأَقَلَ وَدَخَلَ ٱلْمُسَكِّرَ وَأَخْبَرَ لُولُسَ. عَنْ فَادَعَا لُولُسُ وَاحِدًا مِن قُوادِ ٱلْمُعْ وَقَالَ أَوْصِلُ هُذَا ٱلْمَتِي إِلَى قَائِدِ ٱلأَلْفِ فَإِنَّ عِنْدَهُ شَيْنًا يُخْرِهُ بِهِ . جَنْ إِلَى قَائِدِ ٱلأَلْفِ فَإِنَّ عِنْدَهُ شَيْنًا يُخْرِهُ بِهِ . جَنْ إِلَى قَائِدِ ٱلأَلْفِ فَإِنَّ عِنْدَهُ شَيْنًا يُخْرِهُ بِهِ . جَنْ إِلَى قَائِدِ ٱلأَلْفِ فَإِنَّ عِنْدَهُ شَيْنًا يُخْرِهُ بِهِ . جَنْ إِلَيْ فَأَخَذَهُ وَأَحْمَرُهُ إِلَ قَايْدِ ٱلْأَلْفِ وَقَالَ إِنَّ بُولُسَ ٱلْأَسِيرَ قَدْ دَعَانِي وَسَأَ لَغِي أَنْ أُوسِلَ إِلَيكَ هٰذَا ٱلْغَي فَإِنْ عِنْدَهُ شَيْنًا يَفُولُهُ لَكَ. يُحِرِينِ فَأَخَذَهُ قَائِدُ ٱلْأَلْفِ بِيدِهِ وَٱلْفَرَدِ بِهِ عَلى حِدَةٍ وَسَأَلُهُ مَاعِنْدَكُ تَخْرُنُ مِهِ . وَ عَلَيْ مَثَالَ إِنَّ أَيْهُودَ قَدْ تَمَاهَدُوا أَنْ يَسْأَلُوكَ أَنْ تُخْرِجَ لُولُسَ عُدًا إِلَى ٱلْخُمُولَ كَأَ تُهُ مُزْمِهُ أَنْ يَهِتَ عَنْ أَمْرِهِ بَحْنَا أَدَنَّ كِينَ إِنَّهُ فَلا مُحَنَّ لُهُ مِنْهُ أَكْثُرُ مِنْ أَدْبَعِينَ وَجُلا تَحَالُوا عَلَى إِنِسَالُ أَنْفُهِمَ أَنْ لَا يَأْكُلُوا وَلَا بِشَرَبُوا حَتَّى يَفْتُلُوهُ وَهُمُ ٱلْآنَ مُسْتَعِدُّونَ مُنْتَظِرُونَ مِنْكَ وَعَدًا . عَنْهُ فَصَرَفَ قَايْدُ ٱلْأَلْف ٱلْمَتَى بَهٰدَأَنْ أَوْصًاهُ أَنْ لَا تُغْبِرُ أَحَدًا بِأَنَّكَ أَطْلَقَتِي عَلَى ذَٰلِكَ . كِيٰ إِن مُمَّ دَعَا أَتُكُ فِن مِنْ فُوَادِ ٱلْمِيْنَ وَقَالَ أَعِدًا مِنْنَى جُسْدِي لِنَطَائِمُوا إِلَى قَصْرَتُهُ وَسَجِينَ فَارساً وَسُتَى دَامِج مِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّالِثَةِ مِنَ ٱلَّذِلِ جِنْهِ وَأَحْسَرًا دَوَاتَ لِيرَكُوا يُولُسَ وَيُوسسلُوهُ سَالِياً إِلَى فيلكُسَ الْوَالِي . عِنْ لِإِنَّهُ خَافَ أَنْ يَخْتَطَهُ ٱلْيُهُودُ وَيَقْتُلُوهُ ثُمَّ يُسْكَى هُوَ كَأَنَّهُ ٱدْتَنَى ﴿ ٢٠٠٤ فَكَنَبُ دِسَالَةٌ هٰذِه صُودَتُهَا . مِنْ كُلُودِيُوسَ لِيسِياسَ إِلَى ٱلْوَالِي فِيكُمْنَ ٱلْنَزِيزِ سَلَامُ . ١٤٠٠ إِنَّ ٱلنَّهُودَ قَدْ أَسْكُوا هٰذَا ٱلرَّجُلَ وَأَرْمَعُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ فَوَافَيْتُمْ بَانْدِ وَأَنْقَذْتُهُ لَاعَلَتْ أَنَّهُ رُومَانِيُّ عِنْ وَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ مَاذَا يَشْكُونَهُ بِهِ فَأَحْضُرُ ثُهُ إِلَى عَيْلِهِمْ وَلَكِنْ لَوْتُ مَنْ أَنَّهُ لِمُكَّى بَسَائِلَ مِنْ نَامُوسِهم وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْ شَكْرَى وَعِبُ ٱلمُوتَ أَوَ ٱلفَيُودَ . ويه مُعَ أَبْتُ عَكيدَةٍ مِنهم عَلَيْ فَوَجَعُهُ إلَك وَأَمْرُتُ ٱلثَّاكِينَ بِأَنْ يَعُولُوا لَدَيْكَ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ . كُن مُعَافَى . ﴿ يَهِيْ مَأَخذَ ٱلخُذُ وُلُسَ عَلَى مَا أَيرُوا بِهِ وَمَضُوا بِهِ لَيْلًا إِلَى أَنْسَبُّر بِسَ ﷺ وَفِي ٱلْنَدِ ثَرَكُوا ٱلْفَرَسَانَ يَمْضُونَ مَّمُ وَرَجُوا إِلَى ٱلْمُسْكُر . جَيْدٍ فَبَلَمْ أُولُكَ إِلَّ قَيْصَر يَهِ وَدَفَهُوا ٱلرَّسَالَةَ إِلَى ٱلوَالِي وَأَقَامُوا بُولُسَ لَدَنْهِ . ﴿ يَهِيْكِ مَثَرَأَهَا ٱلْوَالِي ثُمَّ سَأَلَ مِنْ أَيَّةٍ إِيَالَةٍ هُوَ وَلَما عَلَمَ أَنَّهُ مِنْ كِيلِكِيَّةَ ﷺ قَالَ سَأْنَتُمْ مِنْكَ مَتَى حَضَرَ خَمُومُكَ ثُمَّ أَمْرَ بِمُعْظِـهِ فِي قَصْرٍ

### هِيرُودُنَ أَلْفَصْلُ ٱلرَّالِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

وَيَهْدُ خَمْنَةِ أَيَّامَ أَنْحَدُرَ حَنْلَيَارَ بِيسُ ٱلْكَهْنَةِ مَمْ بَعْضَ ٱلشُّوخِ وَخَطِيبِ أَسْمَهُ زَنْكُمْ وَعَرَضُوا لَدَى الْوَالِي شَكُواهُمْ عَلَى يُولُسَ . ﴿ فِي الْمَا دُعِيَ طَعَى زَنْكُسْ يَشْكُوهُ فَايْلا قَدْ ثَنَا بِكَ سَلَاماً عَظَّها وَبِمنا يَتِكَ حَصَلَتْ مَصَالِ عَبْدُ لِمِدْهِ ٱلْأَمَّةِ ع م المُنتقبلُ وْلِكَ فِي كُلِّ وَقْمَةٍ وَكُلِ مَكَانِ بِكُلِ شُكْرٍ مَا فِيكِمْ ٱلْمَرْدَ ﴿ بَكِيْكُمْ وَلَكِنْ لِكَيْ لَا أَعْوَقَكَ بِالْإِطْنَابِ أَسَأَلُكَ أَنْ تَسْمَرُ قَاجِلْمَكَ قَلِيلًا . وَيَجْرِزُ إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا هَذَا الرَّجْلَ مُفْسِدًا وَمُنيرَ فَتَتَةِ بَيْنَ جَمِعِ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُسْكُونَةِ وَإِمَامًا لَسْبِمَةِ ٱلنَّاصر بِينَ ﴿ وَعَدْ حَاوَلَ أَضِنَا أَنْ يُتَهِّى ٱلْمُنْكُلَ فَأَمْسَكُنَاهُ وَأَرَدْنَا أَنْ نُحَاكِمُهُ بَحَسَبِ فَالْمُوسَا • كَايِيْنِ إِلَّا أنَّ لِيساسَ قَايِدُ ٱلْأَلْفِ أَقِلَ وَآنْتَرَعَهُ مِنْ أَندِنَا سُنْفِ شَدِيدِ الْأَفِي وَأَصْ خُصُومَهُ إِنْ يَأْتُوا إِلَيْكَ وَمِنْهُ نَسْتَعَلِيمُ إِذَا تَحْصَتَهُ أَنْ تَمْرِفَ جِيمَ مَا نَشْكُوهُ بِهِ . عَيَيْن ثُمَّ أَيْدَ ٱلْيُهُودُ هٰذِهِ ٱلشَّكْوَى بِقُولِهِمْ إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَمُورَ هِيَ هَكُذَا . كَانْتِكِمْ قَأَجَاب بُولُسُ بَعْدَأَنْ أَوْمَاۚ إِلَيْهِ ٱلْوَالِي أَنْ يَتِكُمْ عَا أَتِي أَعْلَمُ بِأَنَّكَ قَاضٍ لِمَذِهِ ٱلْأَنْ مِنْذُ سِنينَ كَتِيرَةِ فَهِطِيبِ نَصْ وأَجِبُ عَنْ نَضْيِي. ﴿ يَلِيُّكِمْ إِنَّهُ يُسْكِنَكُ أَنْ نَلَمَ أَنْ لَيسَ لِم أَكْفُرُ مِن أَنْنَى عَشَرَ يَوْمًا مُنْذُ صَيدتُ إِلَى أُورَشَلِيمَ لِمُعِادَةِ ﴿ إِنَّ الْمُ عَجِدُونِي فِ الْمُجْلَ أَفَاوضْ أَحَدًا وَلَا أُمَّمِّ أَلْجُمُ لَا فِي أَلْجَامِع جَرَيْتِهُ وَلَا فِي ٱلْدِيْسَةِ وَلَا يَستَطيعُونَ أَنْ بْرُحِنُواعَلَى مَا يَسْكُونَي بِهِ ٱلْآنَ - كَانَيْنَ وَلَكِنِي أَوَ لَكَ أَنِي بَحَسَبِ ٱلطَّرِيفَ بِٱلْتَى يُعَوِّنَهَا شِيعَةً أَعْبُدُ إِلَهُ أَلَيْكِي مُومنًا بَكُلِ مَا كُتِبُ فِي ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْهِيَةَ جَهَيْكُمْ وَمُومَلًا مِنَ ٱللهُ مَا يَنْظِرُونَهُ هُمَ أَيْضًا أَنَّهَا سَوْفَ تُكُونُ قِلِهِ أَلِأَمُواتِ ٱلْأَثْرَارِ مِنْهُم وَالأَثْمَة. رج إلىذا أذرب تفسى ليكون لي داغا صير لاعِنار به أمام أهدوالناس. الربي وبعد

### ألفصل ألخامس وألع شرون

جيج ظَلًا قَدِمَ فَسُنُسُ إِلَى ٱلْإِيَالَةِ صَعِدَ مِنْ قَيْصَرِيَّةً إِلَى أُودَشَلِمَ بَعْدَ كُلاتَةِ أَيام وجبع فَمَرَضَ لَدَنِهِ رُوْسَاتُهُ ٱلْكَفِّتْ وَأَعْلِنُ ٱلْيَهُودِ شَكْوَاهُمْ عَلَى يُولُسَ وَسَأَلُوهُ جِمِيعٍ طَالِينَ أَنْ يَنْ عَلِيمٍ بَأَسْتِعْفَ ارهِ إِلَى أُورَشَلِمَ وَقَدْ مُخُنُوا لَهُ فِي ٱلطّر فِي لِنَعْتُ أُوهُ . عِنْ عَاجَابَ ضَنْفُنُ إِنَّ أَو لُسَ عَرُوسٌ فِي قَصْرِيَّةً وَإِنَّهُ هُوَ مُزِيمٌ أَن يُلُودَ إِلَى هُنَاكَ سَرِيهَا . فِي فَيْ أَمُّ قَالَ لِنَخْدِرْ مَعِي ٱلْمُتَدِرُونَ مِنْكُمْ وَلَيْنَكُوا هَذَا ٱلرُّجُلَ إِنْ كَانَ طَلْبِهِ تَنِي \* وَ يَجِيجُ وَمُكَ عِنْدَهُمْ أَيَّاماً لَيْسَتْ بِأَكْثَرُ مَن تَالِيَ وَا عَشَرَةِ ثُمُّ ٱتَحَدَّدُ إِلَى قَيْصَرِيَّهُ وَفِي ٱلْغَدِ جَلَّسَ عَلَى ٱلْنَبَرِ وَأَمَرَ بِإِحْمَادِ وَلَسْ. وي فلما حضر أحاط بوأليود أله بن رزواين أورشليم وقلفوا عليه شكاوى كدرة تُعْلَةً لَمْ يَمْدِرُوا أَنْ يُبَرِهُوهَا يَنِيْ إِذْ كَانَ يُولُنُ يُجاوبُ عَنْ نَفْسِهِ إِنِّي مَا أَعْرَمْتُ ٱلْبَنَّةَ عَلَى كَامُوسِ ٱلْبُهُودِ وَلَا عَلَى ٱلْمَيْكُلُ وَلَا عَلَى قَيْصَرَ . ﴿ يَكُمْ وَلَكِنَ فَسَفُسَ إِذْ أَوْلَا أَنْ يُرْضَى ٱلْيُهُودَ أَجَابَ بُولُسَ فَا يُلا هَلْ تُربِدُ أَن تَصْمَدَ إِلَى أُورَشَلِمَ فَتُحَاكَم هُنَاكَ لَدَى فِي هٰذِهِ ٱلْأُمُودِ ، عَلَيْنَ مَثَالَ بُولُسُ أَنَا وَاقِتْ لَدَى مِنْبَرَ قَيْمَرَ وَهُمَاكَ يَبْنِي أَنْ أَمَاكُمُ وإِنِّي مَا ظَلَمْتُ ٱلْيُهُودَ بِشَيْء وَأَنْتَ بِذٰلِكَ أَعْلَمُ مِنَ ٱلْجَبِيعِ وَ عَيْنِ وَإِنْ تُكُتُ قَدْ ظُلَنْتُ وَمَنَفْتُ شَيْنًا يُوجِبُ ٱلْوْتَ فَلَسْتُ أَسْتَفِي مِنَ ٱلْمُوتِ وَلَكِنَ إِنْ أَمْ بِكُنْ عَيْ مِمَّا يَشْكُونَنِي مِ فَا أَحَدُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَعَنِي إِلَيْهِمْ : إِلَى قَيْصَرَ أَمَّا رَاهُم دغواي. عِنْ حِنْدِ فَاوَضَ مَسْنُسُ أَهْلَ ٱلْمُورَةِ ثُمَّ أَجَابَ إِلَى قَيْمَرَ رَفْتَ دَعْوَاكَ فَإِلَ فَيْصَرَ تُطَلِقُ . عَنْهِ وَبَعْدَ مِنْمَةِ أَيَّامِ أَفْتَلَ أَغْرِيبًا ٱلْمَكْ وَوَيْكُمْ إِلَى فَيْمَر يَةَ لِنُلْكَ عَلَى ضَنْشُ . إِذَا إِذَا مُكَنَّا هُمَاكَ أَيَّاما كَثِيرَةً قَصْ ضَنْسُ عَلَى ٱلْلِي ضَنَّةً وُلُنَ فَائِلًا إِنَّ هُنَا رَجُلًا زَكُمُ فِيلَكُن مُتَّبِّدًا . عَنْهِ وَلَمَّا كُنتُ فِي أُورَشَلْمَ عَرَضَ لَدَيّ عَنْهُ رُوْسًا أَلْكُفَتَ فِي وَشُوخُ ٱلْيُودِ طَالِينَ ٱلْقَضَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَأَجَنَّهُمْ إِنَّهُ لِنس مِن عَادَة ٱلرُّومَا نَبِينَ أَنْ يَدْفَهُوا إِلَى ٱلْمُوتِ أَحدًا قَبْلِ أَنْ يَحَضُرَ ٱلْمُشْكُومُ وَاجَهَ مَمَ ٱلنَّا كِينَ وَيُؤْذَنَ لَهُ فِي ٱلِأَحْتِهَاجِ عَنِ ٱلشُّكُونَ . ﴿ يَهِمُ فَلَمَّا أَجْمُعُوا إِلَى هُنَا جَلَتُ فِي ٱلْفَد مِنْ دُونِ تَأْخِيرِ عَلَى لَلْنِبَرِ وَأَمَرْتُ بِإِحْمَادِ ٱلرَّجِلِ. ﴿ يَهِمْ لَلْمَا وَمَنَ النَّاكُونَ حَولَة لَمْ فِورِدُوا عَلَيْهِ وَعْرَى مِمَا كُنْتُ أَطْنُهُ جِنْ يَهِمْ وَإِنَّا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ مَسَا يْلُ عَن سَانِيهِم ٱلْبَاطِلَةِ وَعَنْ رَجُلِ ٱسْمُهُ يَسُوعُ قَدْ مَاتَ وَيَدَّعِي بُولُسُ أَنَّهُ حَيٌّ . كَانَتُهُمْ وَإِذْ كُت مُرْقَابًا فِي الْسَلَةِ عَنَّ مِثل هٰذَا سَأَ لَتُعْمَلُ لِمِيدُ أَنْ يَعْنِي إِلَى أُورَشَلِمَ عَيَاكُم هُنَاكَ عَل هٰذِهِ ٱلْأَمُودِ . جَيْزَيْنَ} وَلَكِينَ لِمَارَفَعَ دَعُواهُ لِيُغَفَظَ لِتَخْصُ أَوْغُسَطُسَ أَمَرَتُ إِلَنْ يُخْفَ إِلَى أَنْ أَدْسَلَهُ إِلَى قَيْصَرَ . ﴿ يَعْتَلِي مَثَالَ أَغْرِيبًا فِسَنْسٌ وَأَمَّا أَيْسَا كُفتُ أُجِبُ أَنْ أَسْمَ ٱلرَّجُلُ . فَقَالَ عَدًا تَسْمُهُ . كِيرَ فِي وَاللَّهُ أَقْبَلَ أَغْرِيبًا وَرَيْكُمُ بِأَبِّهِ عَظِيمَ

Digitized by GOOSTE

# أَلْفَصَلُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

و و الله عَمَالَ أَغْرِيبًا لِيُولُسَ مَأْذُونُ لَكَ أَنْ تُجِبَ عَنْ نَفْسِكَ . فَجِينُ ذِ بَسَطَ بُولُسْ يَدُهُ وَلَهُنَ يَحْجُ \* عَلَيْكُ إِنِّي أَحْسَبُ نَفْسِي شَعِينًا إِيَّا ٱلْمِكُ أَخْرِينَا لِأَنِي أَحْجُ ٱلْوَمْ أَمَامُكَ عَنْ كُلُّ مَا يَشْكُونِي بِهِ ٱلْيُهُودُ عَنْهِ وَلَاسِبًا وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِكُلْ مَا فِيتَهُودِ مِنْ حُنَنِ وَمَسَائِلَ فَإِبْنَا أَشَا لُكَ أَنْ تَسْمَ لِي بِطُولِ ٱلْأَمَاةِ . ﴿ يَهِيْكِ إِنَّ سِيرَتِي مُنذُ مَسَأَلِيَ أَلِي مِنَ ٱلْبَدْدَكَانَتْ لِي بَيْنَ أَمِّنِي بِأُورَشَلِيمَ يَرْفُوا جِيمُ ٱلْيُودِ يَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَرَفُونِي مِنَ ٱلْأُولِ لَوْ أُوَادُوا أَنْ نَشَهَدُوا أَنِّي قَدْعِشْتُ فَرِيساً عَلَى مَذْهَبِ دِمِنسَا ٱلْأَقْحَ م وَالْآنَ أَنَا وَافْتُ أَحَاكُمْ عَلِي رَجَّاهَ الْوَعْدِ أَلْذِي سَبِّي مِنَ أَفْدِ لِلا بَأَهُ عِيم للَّذِي وْمَلُ أَسْبِاطْنَا ٱلِا ثُنَا عَشَرَ ٱلْبُلُوعَ إِلَيْهِ مُعَبِّدِينَ بِٱلْمُثَارَةِ لِسَلَا وَمَهَادًا وَهَهَذا الرَّجَاةَ شَكَانِي البُود أيا الله . عِيد أَفَعْسَ عِندُمُ عَيْرَ مَصَدُق أَنَّ اللهَ يَعِيمُ الْأَمُواتِ. إِنَّ كُنْتُ قَدِ أَدْمَا أَيْتُ فِي نَفْسِي أَنَّهُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى أَنْ أَسْمَى مِسْدُوْ فِي مُقَاوَمَةِ أَسْمِ يَسُوعَ ٱلنَّاسِرِيِّ عِنْهِمْ وَقَدْ صَنْتُ ذَٰلِكَ فِي أُورَ شَلْمَ وَكَثير بنَ مِنَ ٱلْهِدِيدِينَ حَبَّنَهُمْ أَنَا فِي الشَّجُونِ عِنْدُ مَا فُوضِ إِلَّيَّ السَّامَانُ مِنْ دُوْسَاً ٱلْكُفَّةُ وَكُنْتُ يُمِن اصْدَدَ دَاتِهُ مِنْظِهِمْ ﷺ وَفِي كُلِ ٱلْجَلِيمِ عَاقِبْهُمْ مِرَادًا كَثِيرَةً وَاصْطَرَوْتُهُمْ إِلَى ٱلْتَجْدِينِ، وَلَا أَصَجُنُ فِي غَايَةِ ٱلْمَنْفِ عَلَيْهِم ٱصْطَهَدُنُّهُمْ حَتَّى فِي ٱلْمُدْرِ ٱلْمَرَانَيَّةِ . والله والما المطلقة إلى ومشق وأما عَلَى ذلك بسلطان ووكل من روساء الكفاف كَ إِنْ أَيْتُ فِي صَعْبِ ٱلنَّهَادِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ أَيْبَ الْلَكُ فُوداً مِنْ ٱلنَّهَا وَيَفُونُ لَلَمَانَ ٱلتَّمْنِ قِدْ الْرَقَ حَوْلِي وَحُولَ ٱلسَّارِينَ مَعِي ﴿ كَالْمُ لِلسَّفَظَا جَيِنْنَا عَلَى ٱلْأَرْض وَتَعمت صَوْتًا يَكُلُّهُ يَ وَبَعُولُ بِاللَّهُ وَالْمِرْانِيَةِ شَاولُ شَاولُ لِمَ تَسْطَهِ دْنِي إِنَّهُ لَصَعْبُ عَلَيكَ أَنْ رَّضِ ٱلْمِمَازَ . عِنْ فَلْتُ مَنْ أَنْتَ يَارَبُ . قَالَ ٱلرَّبُ أَنَا يَسُومُ الَّذِي أَنْتَ تَخْطَهُ دُهُ . عِنْ ﴿ وَلَكِنْ فُمْ وَصَّ عَلَى قَدَمَنْكَ فَإِنِّي لَمْذَا رَّآ أَيْتُ لَكَ لِأَنْفَرَكَ غَلِيمًا وَشَاهِدًا عَا رَأَيْتَ وَعَا سَأَرَّآهِ ي لَكَ فِيهِ ١٤٠ وَأَنَا أَغَيِثُ مِنَ النَّفْ وَمَن ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ أَنَا مُرْسِكَ ٱلْآنَ إِلَيْمِ كَلِيدٍ يَقَعَ عُونَمْ فَيَرْجِمُوامِنَ ٱلطَّلْمَةِ إِلَى ٱلنُّور وَمِنْ سُلِطَانِ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱلْفِيحَتَّى يَالُوا مُنْفِرَةً ٱلْحُطَامًا وَحَطَّا بِينَ ٱلْقَدَّسِينَ بِٱلْإِيْلَا الْمَنِي وَ عَلَيْهِ فَن ثُمَّ أَيُّكَ الْمَلِكُ أَغْرِيالُمْ أَكُن مُعَلِيبًا لِأُوْمَا ٱلشَّاوِيَّةِ عَلَيْهِ كَمَ بَلَ بَشَّرْتُ أَوَّلًا ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْقَ وَأُورَشَلِيمَ وَأَرْضَ ٱلْيَهْودِيَّةِ كُلَّهَا أَثْمُ أَيْضًا بأَنْ يُوعُوا وَيَرْجِعُوا إِلَى ٱللهِ عَلمِينَ أَتَمَالَا تَلِينُ بِٱلتَّوْبَةِ ، ﴿ لَا إِلَّهُ أَمْسَكُنَى ٱلْيَهُودُ فِي ٱلْهُكُلِ وَحَاوَلُوا أَنْ بَعْنُ لُونِي . عَيْنِهِ لَكِنِي حَصَلَتُ عَلَى عُونِ مِنَ الْهِ فَيَقِتُ إِلَى هنا اليوم شاهدا المسنير والكبر لا أفول شيئاغير ما قال الأنبياة وموسى إنه سيكون ين أنَّ السِّيخُ سَيناً لَمْ وَيُكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ مِنْ يَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ فَيُشَرُّ بِالنُّور الشَّفْ وَٱلْأَمْمِ ، عِنْ ﴿ وَبَيْهَا هُوَنُحْتَمُ لِللَّهِ قَالَ فَسَلَّسُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَدْ جُنلتَ يَا مُولُنُ إِنَّ كُثْرَةَ ٱلدُّرُوسَ تَصيرُ بِكَ إِلَى ٱلْجُنُونِ. ﴿ يَكُمُ اللَّهِ إِنِّي لَسْتُ بَجَنُون يَا خَسْنُسُ ٱلْمَرَدُ وَلَكِتِي أَنْعِلِنَ بِأَخُوالِ ٱلْحَقَ وَٱلْحِكَةِ عِنْهِ وَٱلْمِكَ ٱلَّذِي أَنَا يَيْنَ يَدَيُهِ أَتَكُلُمُ بِمُوْلَةٍ هُوَ عَارِفٌ بِهٰذِهِ ٱلْأَمُودِ وَلَا أَظُنَّ أَنْ يَخْنَى عَلْبِ شَيْ مِنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُحَدُّثُ فِي زَاوِيَةٍ . ١٤٤٤ هَلْ تُؤْمِنُ بِالْأَنْهِآةِ أَيْبُ الْلِكُ أَغْرِبَا . أَنَا أَعْلَمُ أَنَكَ تُؤْمنُ

يهم. ويؤيخ قَتَالَ أَفْرِيا لِولَسَ إِنْكَ بِقَلِيلِ تُعْنَيْنِ أَنْ أَسِيرَ أَسَجِنًا . جَهُجُ قَالَ لُولُسُ إِنَّ أَنْهُمْ أَمَامُ أَفَدُ لِكَ بَالِيلِيمِ اللَّذِينَ يَسْمُونِي لَوْ أَنَهُمْ يَسِرُونَ الْوَقَ بِتَلِيل أَوْ يَكُنِيرِ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ مَا خَلَا هَذِهِ اللَّهُودَ ، جَهُجُ عَلَيْكُ وَالْوَلِيلُ وَرَيْسِكَة وَالْمِلْلِسُونَ مَنْهُمْ عَنِيْكَ وَقِياهُمْ مُنْصَرُ فُونَ تَعَادُوْ الْمِيا يَوْهُمْ قَالِينَ إِنْ هُذَا الْمُلِلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ يَضَعَ شَيْنًا يُسْتُوجِهِ أَلُونَ أَو الْمُؤْدِدَ ، وَهِلَيْكُمْ فَقَالُ أَخْرِيا يَسْتُسَكُونَ فَي يَكُن أَن لِمُلِنَّ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْلَمُ هُذَا الرَّجُلُ لُو أَمْ يَكُنْ فَعَدْ وَهُمْ وَعُواهُ إِلَى فَيْصَ

## ألفصل السابغ والعشرون

بِهِيْ وَلَا مُكِمَ أَنْ نُفْلِمَ إِلَى إِطِلَالِيَةَ أَسْلِمَ بُولُسْ وَأَسْرَى آخُرُونَ إِلَى قَانِدِيتَ أَعْهُ يُولُوسُ مِنْ فَرْقَةُ أَوْغُسِطُسَ ٢٠٠٤ فَرَكِنَا سَفِينَةً مِنْ أَذَرَمَتُنَ مُرْمِعَةً أَنْ تُسيرَ بِقُرْبِ سَوَاحِل آيِسَةِ وَأَقَلَنَا وَكَانِ مَمَنَا أُوسَتَرَكُنُ ٱلْمُكْدُونِيُّ مِنْ تَسَالُونِكِيَّ . ﴿ يَعْجُعُ وَفِ ٱلْيَوْمِ ٱلْآخَرِ وَصَلْتَمَا إِلَى صَيْدًا فَعَلَمَلَ يُولِيُوسُ بُولُسَ بِرِفْقِ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَسْدِقًا لِهِ لِيَصُلُ عَلَى عِنَايَةٍ مِنْهُمْ . عَنْهِمْ وَلَمَّا أَقَلْمُنَا مِنْ هُنَاكُ سِرْنَا فَهَا تَحْتَ فُيْرُسَ لِأَنَّ الرِّياحَ كَانَت مُضَادَّةً . يَنْ إِلَيْهِ وَبَعْدَ أَنْ عَبَرْنَا يَحْرَ كَلِيكِيَّةً وَبَغْيِلِيةً جِنا إِلَى مِيرَةً فِي لَكِيَّةً ﴿ وَهُمَاكُ وَجَدَ قَائِدُ ٱلْمُثَّةِ سَفِينَةً مِنَ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ سَائِرَةً إِلَى إيطَالِيَّة فَأَدْخَلُنَا إِلَيَّا ۚ يَكُمْ فَصَرْ نَا سَيْرًا يَطِينًا أَيَّاماً كَثِيرَةً وَبَالْجُهْدِ بَلِثْنَا فَبَالَةَ كَنيدُسَ لِأَنَّ ٱلهُ بِعَ كَانَتْ تَمْنُنَا فَسِرْنَا فِيَا تَحْتَ كُرِيتَ فَيَالَةَ سَلَمُونَةً . كِينِي وَلَمَا تَجَاوَذُ تَاهَا بِلَهْدِ اتُتَبِنَّا إِلَى مَوْضِعِ لِنَتَى أَلُوَانِيَّ ٱلْحَسَنَةَ ٱلَّتِي بِغُرْبِهَا مَدِينَةُ لَلْسِيَةَ . عِي فَلَنَّامَهَى زَمَانُ طَوِيلٌ وَصَادَ ٱلسَّفَرُ ذَاخَطَر لِأَنَّ ٱلصَّوْمُ كَانَ قَدْ فَلَتَ جَمَلَ لُولُمْ بَنْعَمُهُمْ عِنْهِ كُونَ حَمْرَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ إِنِّي أَدِّى أَنَّ ٱلشَّغَرَ إِنَّا يَكُونُ حِمْرَد وَخَسَادَةٍ كَثِيرَةُ لَيْسَ عَلَى ٱلْوَسْقِ وَٱلْمُرْكِبِ فَقَطَ بَلْ عَلَى أَنْشِينَ أَيْمِنَا · عِيْلَا إِلَّا أَنَّ قَايْدَ ٱلْت كَانَ يُصَدِّقُ مُدَيَّدُ ٱلْمُرْكَ وَصَاحِبُهُ أَكْثَرَ مِنْ كَلَامٍ بُولُسَ . ﴿ إِنَّ الْمَالَةُ ا لَا يَضُخُ فَنَشْقَى أَدْنَأَى أَكْثَرُهُمْ أَنْ يُعْلَمُوا مِنْ هُنَاكَ أَيْضًا لَلَهُمْ يَسْتَطِيعُونَ الْإِقْبَالَ إِلَى فَيَكُمْ لِيَشْتُوا وَهِيَ مِنَا أَ لِكُرِيتَ يَظُلْ مِنْ جَةِ إِلَى ٱلْجُنُوبِ ٱلْفَرْفِي وَمَن ٱلْجَيّة ٱلْأَخْرَى إِلَى ٱلشَّمَالِ ٱلْغَرْبِي ﴿ يَهِيْ فَأَبُّ رِيحُ ٱلْجُنُوبِ فَظَنُّوا أَنَّمْ قَدْ مَاهَزُوا أَرْبَهُمْ فَأَقَلُوا مِنْ أَشْسَ وَسَادُوا مُلاصِفِينَ كُرِيتَ . كَلْنِي وَلَكِنْ بَعْدَ ظَيلِ لَارْتَ عَلَيْهَا دِيمُ زُوْبَعِيَّةُ نُسَمَّى شَرْفِيَّةً ثَمَالِيَّةً ﷺ وَلَمَّا خَطِيْسَتِ ٱلسَّفِيسَةُ وَلَمْ تَقُوَعَلَى مُفَالَقِ ٱلرِّيج وَكُنَاهَا نُحْسَلُ بَهِ وَهُمْ يَا تَحْتَ جُزَدَةً نُسَمِّى كَلُودَة وَبِلُلِهُدِ قَدَّدُنَا أَنْ مَشَيطاً ٱلْقَادِبَ. عِنْ إِلَيْ فَلَمَا دَفَنُوهُ ٱلْخَذُوا مَنُونَةً وَخَرْمُوا ٱلنَّفِينَةَ مِنْ أَسْفَلِهَا وَكُوفِهم مِنَ الُونُوعِ عَلَى كَتِيبِ الرَّمْلِ حَفَضُوا الْآلَّةَ وَهَكَذَا سَادُوا ، عَنْ إِلَيْ وَفِي ٱلْفَدِ اشْتَدَتْ عَلَيْنا ٱلزُّوبَيَّةُ مُعَلِّمُوا لِكُونَ ٱلْوَسْقَ ١٤٠٥ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِثِ أَلْتَيْنَا بَأَيْدِينَا أَدَوَاتِ ٱلسَّفِينَةِ. وَيُهِ وَلَمَّا لَمْ تَظْمَرُ الشَّمْنُ وَلَا الْتُجُومُ أَيُّلِما كَثِيرَةً وَدَامَتَ عَلَيْناً زَوْبَهُ شديدة أَنْفَطَمَ كُلُّ رَجَاء فِي النَّجَاةِ ٱلنَّهُ . ١٠٠٠ وَبَعْدَ إِمْسَالَيْ عَنِ ٱلْأَحْسَىٰلِ مَلُومِلِ وَقَفَ بُولُسُّ يَيْهُمْ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ قَدْ كَانَ يَلْبَى أَنْ تَسْعُوا مِنِي وَلَا نُقْلِمَ مِنْ كُويتَ فَنَسْلَمَ مِنْ هٰذَا أَلْفَرَدِ وَٱلْخُنْرَانِ . وَهِي وَٱلْآنَّ أَدْعُوكُمْ أَنْ تَطِيبَ أَنْأَ كُمُمُ لِأَنْهَا لَا تُكُونُ خَسَادَةُ نَفْس وَاحِدِينُكُمُ مَا خَلَا ٱلسَّفِينَةَ . عَنْ اللَّهُ عَدْ وَقَتْ بِي هَٰذِهِ ٱلَّذِلَةَ مَلاكُ مِنَ ألله الَّذِي أَنَالُهُ وَإِنَّاهُ أَعُيدُ عِنْهِ } قَالِ لَا لَكَتَفْ مَا يُولُسْ فَإِنَّهُ لَا يُذَ لَكَ أَنْ تَعْفَ أَمَامَ فَيْصَرَ وَهَا إِنَّ أَلَهُ قَدْ وَهَبَكَ جَمِمَ السَّارِينَ مَمَكَ. يَحَيْجٍ لِذَٰ لِكَ فَآتِطِب أَنْفُكُمُ أَيُّ الرَّبَالِ قَانَى أُومِنُ مَا فَهُ أَنَّهُ هَكُلُوا كُلُونُ كَا قِلَ لِي كِنْ كُلُّوا أَنَّهُ لَا يُدَّ أَنْ لِلَّهِ بِنَا إِلَى خِرِيرَةِ . عِنْ ﴿ فَلَمَّا أُقْلِلَتِ ٱلَّذِلَةِ ٱلرَّابِيَّةَ عَشْرَةَ وَتَحْنُ مُثَرَّدُونَ فِي أُدْرِيَا فَنَدَ نَصْفِ ٱللَّهِ لَ ظُنَّ ٱلْجَارُونَ أَنَّ أَرْضًا تَظْهَرُ لَمْمْ جَيْمِينَ فَقَالُوا ٱلْمَا ۚ فَوَجَدُوا عشرينَ مَاعًا ثُمُّ مَضُوا قَلِلًا فَقَالُمُوا مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدُوا خُسَةً عَشَرَ مَاعًا . وهم وَلَخُوفهم مِنَ ٱلْوَفُوعِ عَلَى ٱلصُّخُودِ أَكُمُوا مِن مُوَّخَرِ السَفِينَةِ أَزْمَ مَرَاسِ وَكَانُوا يَسْتَوْذَ طَلُوءَ النَّهَادِ ﴿ وي المُعْرِين الله المُعَادُونَ أَنْ يَهِرُيُوا مِنَ ٱلسَّفِينَ وَأَحْدَرُوا ٱلْفَارِبَ إِلَى ٱلْبَحْرِ كَأَنْهُمْ

مْزْمِنُونَ أَنْ يُغْفُوا مَرَابِي مِنْ مُقَدِّمِ ٱلسَّفِينَةِ . ﴿ يَهْمُ فَقَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمُستَدوَ الْجُنْدِ إِنْ لَمْ يَيْنَ هُولَاءً فِي ٱلسَّفِينَة كَلَا تَسْتَطَيْمُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَجُوا لِكَيْنِيْ فَجِينَانِهِ قَطَمَ ٱلجُّلُدُ حَالَ ٱلنَّارِبِ وَرَكُوهُ يِنيهُ . عَيْجِعُ ثُمَّ عِنْدَ طُلُوعِ ٱلنَّهَارِ سَأَلَ وَلَسُ ٱلْجِيمَ أَنَّ يَنَاوَلُوا طُمَامًا فَا يُلا إِنَّ لَكُمُ ٱلْمُومِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا مُنْتَظِرِينَ مُوَاصِلِينَ ٱلصَوْمَ لَم تَنسَاوَلُوا شَيْئًا و الله عَلَمْ أَنْ تَتَاولُوا طَمَامًا لِأَنْ ذَلِكَ يَوْولَ إِلَّى خَلاصِكُمْ فَإِنَّ الْا خَلِكُ مِنْ رَأْسَ أَحَدِكُمْ شَمَرُهُ . ﴿ وَلَا قَالَ هَذَا أَخَذَ خَبْرًا وَشَكَّرَ أَفَهُ أَمَّامُ ٱلْجَبِيعِ وَكَمَرَ وَمَلَقَ بَالْكُلْ عِنْ لَا فَطَابَتْ أَنْفُهُمْ جَيمًا وْكَاوَلُواطَكَ امَا هُمْ أَيْمَا . عِنْ وَكُنّا جَمُنَا فِي ٱلسُّمَنَةِ مِنْيَنِ وَسَنَّةً وَسَمِينٌ نَفْسًا . ويهج فَلَمَّا شَبُوامِنَ ٱلطَّمَامِ خَفُواعَن ٱلنُّفنة بِإِلْقَالَهُم الْخُنطَة فِي ٱلْجُرِ ﴿ عَلَيْهِ وَلَمَّاكَانَ ٱلنَّهَادُ لَمْ يَرْفُوا أَيُّ أَرْضِ هِي إلَّا أَيِّمُ أَسْتَانُوا خَلِيمًا لَهُ شَاطٍ \* فَأَرْنَأُوا أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِ ٱلسَّفِينَةَ إِنْ أَمْكُنَ ١٤٦٦ فَرَفُوا ٱلْمَالِسِي وَسَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَى ٱلْجُر وَأَدْخُوا رَاحِلَ ٱلدُّفَةِ وَدَفَنُوا ٱلشِّرَاعَ ٱلصَّغِيرَ لِلرَّبِي وَوَ جُمُوا تَحْوَ ٱلثَّاطِينُ . عِنْهِ فَلَمَّا وَقُنُوا عَلَى مَوْضِم بَيْنَ بَحْرَيْنِ دَفَعُوا ٱلسُّفِينَةُ إِلَى الشَّالِي النَّبِيلِ مُعْدُثِهَا وَلِبَتَ لَا يَخَرَّكُ وَأَمَّا مُؤَدِّهَا فَتَمْكُكَ مِن شِدَّةِ الْأَمْواجِ. عِنْ إِنَّ فَأَدْ تَأَى ٱلْخُنْدُ أَنْ يَقْتُلُوا ٱلْأَسْرَى لِلَّا يَسْجَ أَحَدٌ فَيَهُرُبَ . عَيْنَ ﴿ وَلَكِنَّ قَائِدَ ٱلِئُسَةِ مِنَهُمْ مِنْ قَصْدِهِمْ لِأَنَّهُ أَدَادَ أَنْ لَهَتِي بُولُسَ وَأَمَرَ ٱلْقَادِرِينَ عَلَى ٱلسِّبَاحَةِ أَنْ يَسْبَرُوا أَوْلًا إِلَى ٱلْبَرِّ بِيَنْهِمْ أَنْفُسُمْ فِي ٱلْأَمُواجِ ١٤٨٤ وَٱلْبَاقِينَ أَنْ يَعْرُوا بَعْضُهُمْ عَلَى الْوَاحِ وَبَعْضُهُمْ عَلَى قِطَم مِنَ السَّذِيَّةِ وَهُكَذَا تُمُّ أَنَّهُمْ نَجُوا إِلَى ٱلْبَرّ

# ألفصل الثامن والعشرون

جِيمِ وَلَّا غَبُونًا عَرَفَا أَنَّ الْجُزِيرَةَ لُسَمِّي مَالِطَةَ . فَأَظْهَرَ لَنَا ٱلْيَزَايِرَةُ مِنَ ٱلْوَانَسَةِ مَا جَاوَزُوابِ ٱلْمُنَادَ عِنْ إِنَّهُمْ أَضْرَمُوا نَادًا وَتَلَافُونَا مِنَ ٱلْمَلَرِ ٱلَّذِي أَصَابَنَا وَمِنَ ٱلْبَرْدِ. وي أَغِيمَ وُلُن كُنيرًا مِنَ أَخْطِ وَوَضَف عَلَى أَنَادٍ فَرَجَتْ مِنَ ٱلْمَرَادَةِ أَفْي وَأَنْتُفَتَتْ فِي يَدِهِ . وَكُنْ قَلْمًا رَأَى ٱلْبَرَارَةُ ٱلْخَيْوَانَ مُتَلِّقًا بِيدِهِ قَالُوا فِيا يَتِهُمُ لَا مَرَمَ أَنْ هَذَا ٱلرَّجُلِّ قَالِ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ تَجَا مِنْ ٱلْجَرِلَّمْ يَدَعُهُ ٱلْعَدْلُ تُحَيّا. ع ع أمّا هُوَ فَنَفَسَ ٱلْمَيُوانَ إِلَى ٱلنَّارِ وَلَمْ يَمُّهُ أَذًى . عَنْ وَكُنُوا يَوَقُنُونَ أَنَّهُ سَيْتَغِهُ أَوْ نَسْقُطُ مَنْتَهُ مَنَا ظَلَما طَالَ ٱنتظارِهُمْ وَزَأُوا أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ ضَرَدٌ تَتَكَّرُوا وَقَالُوا إِنَّهُ إِلَّهُ . ويه وَكَانَ فِي فَوَاحِي ذَٰلِكَ ٱلْمَكَانِ ضَاعٌ لِكَبِيرِ ٱلْجَزِيرَةِ ٱلْسَمَّى يُبْلِيُوسَ ٱلَّذِي مَّلِنَا وَأَضَافَنَا لِمُلْفِ ثَلاثَةَ أَيَّام عِنْ ﴿ وَكَانَ أَنُو بُنِيُوسَ مُلَقٍّ قَدْ أَخَذَتُ الْمُمَّى وَٱلزَّحَارُ فَدَخَلَ إِلَيْهِ بُولُسُ وَصَلَّى وَوَضَمَ بَدَّيْهِ ظَلْبِهِ فَأَيْرَأُهُ . ﴿ وَبُعْدَ خُدُوثِ ذٰلِكَ كَانَ سَائِرُ ٱلَّذِينَ بِهِمْ أَمْرَاضُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ يَأْتُونَ إِلَيْهِ وَيُشْفَوْنَ ٢٢٦ فَأَكْرَمُونَا إِكْرَامًا مَوْ إِلاَّ وَعِنْدَ إِلْلَاعِنَا ذَوْدُونَا مَا تَعْتَاجُ إِلَيْهِ . عَلَيْهِ وَبَعْدَ لَلا تَهِ أَعْلَمُ أَقْلَمُ أَقْلَمُ اللهِ سَفِنَةٍ مِنَّ ٱلْإِسْكُنْدَرَئِهُ كَانَتْ قَدْ شَنَتْ فِي ٱلْجَزِيرَةِ وَكَانَتْ عَلَيْهَا عَلَامَةُ ٱلْجُوزَآآ، والله فَأَرْسَنَا فِي سِرَاكُوسًا وَمُكَنَّنَا هُناكَ كَلاَتَهَ أَيَّامٍ . عِنْهِمْ ثُمُّ مِنْ هُنَاكَ دُرْنَا وَأَقْبُلُوا إِلَى رَاحِيُونَ . وَبَعْدَ يَوْمٍ هَبِّتْ رِيحُ ٱلْجُنُوبِ فَوَمَلْنَا فِي ٱلْوَمِ ٱلثَّافِي إِلَى يُوطِيُول والله حَدْثُ مَادَفَنَا إِخْوَةً فَمَا أَوْمَا أَنْ مَكُنَ عِنْدَهُمْ سَبْمَةً أَيَّام مُمَّ ٱلطَّلَقُنَا إِلَ رُومَيةً . عِنْ وَهُنَاكَ لَمَا تَهِمَ ٱلْإِخْوَةُ بِخَيْرِنَا خَرَجُوا لِلْمَا إِنَّا إِلَى سُوقِ أَيْلُوسَ وَٱلْمُوانِيتِ ٱلْتَلاَئَةِ فَلَمَا وَآهُمْ لُولُلُ شَكَّرَ أَفَةَ وَنَتَجَمَّ . عَلَيْ ثُمُّ دَخَلْنَا دُومِيةً فَاذِنَ لِوْلُمَ أَنْ يُقِمَ وَخُدُهُمَ ٱلْجُنْدِي ٱلَّذِي تَمَرُّمُهُ . عَلَيْهِ وَقِيدَ كَلَاتُهَ أَيَامٍ مَعَا لُولُسُ مَنْ كَانَ هَاكُ مِنْ وُجُوهِ ٱلْيُرْدِ قَلْمًا أَجْمُنُوا قَالَ لِلْمُ أَيْمًا ٱلرِّبَالَ الْإِخْرَةُ إِلِي آ أَسْتُمْ شَنًّا حَدُّ ٱلشَّفْ وَسُنَنَ آ إِنْكَ أَصْلِمَ فَالِكَ أَسْلِمْتُ مِنْ أُورَ شَلِيمَ إِنَّ أَيْدِي ٱلرَّوْمَا نَهُنَ أَسِيرًا . كِلْنَاكِمْ مَوْلَاءَ بَعْدَ أَنْ تَحْسُونِي أَدَادُوا أَنْ يُطْلِثُونِي لِأَنْهَا لَمْ مُكُنْ فِي عَلَّهُ تُوجَبُ ٱلَّوْتَ ﷺ وَلَكِنْ بِسَبِ مُقَاوَمَةِ ٱلْيَهُودِ لِذَٰلِكَ ٱصْطُرِدْتُ أَنْ أَرْضَ دَّعْوَايَ إِلَى قَيْصَرَ لَا كَأَنَّ عِندِي شَيْنًا أَشْكُو بِهِ أَمْتِي · عَنْ ﴿ فَإِذَٰ لِكَ دَعُونُكُمْ لِأَرَاكُمْ

يچو وييسر بهموب مووسيم ما يحص بارب بِخُلَ لِمُرْأَةِ وَلَا يَنْفُ لُهُ أَحَدُ

# ڛؘٚٳؖڷڎؙٲڶۊؚڋۣڽڹٛۥؙۅؗڶٮؘؙێ ٳڵٵؘۿڮ*ۮۅؠؙۣ*ڹٛ

### ألفصل الأوك

ي مِنْ بُولُسَ عَبْدِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ٱلمَدْعُولِ لِيكُونَ وَسُولَا ٱلْفُرُودِ الْمُغِيلِ ٱ فَهِ عَلَيْهِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ مِنْ قَبْلِ عَلَى الْسِنَّةِ أَنْهِ آيَهِ فِي الْكُنْبِ ٱلْمُقَدَّسَةِ عِنْ عَنِ أَبْبِ الْمُعِيمَانَ مِنْ ذَرِّيَّةِ دَاوْدَ بِحَسْبِ ٱلْجَسْدِ عَلَيْهِمْ ٱلَّذِي خُدْدَ أَنْ يَكُونَ أَبْنَ أَفْدِ بَأَلْوُوْ بَحْسَب رُوحِ ٱلْمَمَاسَةِ بِأَلْهَالَةَ مِنْ يَبِي ٱلْأَمُواتِ وَهُوَ يَسُوعُ ٱلْسِيعُ وَبُنَا عِيْنَهُمْ الْدَي فِحل بِهِ النِّسَةُ وَالرِّسَالَةَ لِطَاعَةِ الإِيَّانِ فِي جِيعٍ الأَمْرِ لِأَجْرِ الْحِيدِ عِيْنِيْجُ وَانْمُ أَخا مِن جُلْتِهِمْ مَدْعُودُ يَسُوعَ أَلْسِيجٍ . عَنْ إِلَى جَمِيعٍ مِنْ يُومِيَّةً مِنْ أَحِلَّهُ أَفْدَ أَنْدُعُونَ لْكُونُوا قَدْيِسِينَ . اَتَنْمُهُ لَكُمْ وَالسُّلامُ مِنْ أَفْدُ أَبِيكًا وَمِنَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ ٱلْبِيعِ . يَّنِهِ ۚ أَوَّلَا أَشُكُرُ إِلَى بِيَشُرَّعُ النِّيعِ مِنْ أَخِلِكُمْ الْجَعِينَ عَلَى أَنَّ إِيَّاكُمْ لِيَشُرُ بِيْكِي النَّالِمُ كَانِهِ عَلَيْهِ فِي أَنْهُ اللَّذِي أَعْبُدُهُ رُوعِي فِي الْجِيلِ إِلَيْهِ خَاهِدُ لِي إِنِّي لَمَ أَلْ أَذَكُوٰكُمْ جِنْكُمْ فِي صَلَوَاقَ دَاعًا مُتَوَسِّلًا أَنْ يَيْسَرُ لِي حِنَّا يَشِيئَةٍ أَفْوَا أَلْمُومُ إلَّكُمْ والله لِأَنِّي أَنْفُونَ أَنْ أَرَاكُمْ لِأَفِيدُكُمْ شَيْئًامِنَ ٱلْوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ لِأَبِيدِكُمْ ﴿ إِنَّ لِنَمْزَى جِمِهَا بِالْإِيَانِ ٱلْمُشْتَرَكِ فِيهَا بَيْنَا إِيَّانِكُمْ وَإِيَّانِي . ﴿ وَلَا أُدِيدُ أَنْ تَجْلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ أَنَّى كَثِيرًا ما قَصَدْتُ أَنْ آتِكُمْ فَنْتُ إِلَى ٱلْآنَ لِكُونَ لِي فيكم أَيْمَا ثَمْرُ كَمَا فِي سَائِرِ ٱلْأَمْمِ ﴿ كِينِهِمْ إِنَّ عَلَى دَنِياً فِلْوِمَّائِينِينَ وَٱلْمَرَامِ فِي الحَصَالَة وَٱلْمِنَالِ عِنْ إِلَا مُنْ اللَّهُ أَنَّا مُنْ تَعَدُّ عَلَى قَدْرِ مَا عِنْدِي أَنْ أَبَشَرُكُم بالإنجيل أنتم أينا ٱلَّذِينَ فِي رُوميةَ . كَانَا إِنَّ فَإِنَّى لَا أَسْتَغْيى بِٱلْإِنْجِيلِ لِأَنَّهُ قُوَّةً ٱ قَدِ كَالْاص كُلُّ مَنْ كَامِنُ فَيَهُودِي أَوْلَا ثُمَّ فِيُونَانِي ﴿ فِيهِ عُلِي إِذْ فِيهِ نُحْلَى بِأَ أَقْدُ مِنْ إِيمَانِ إِلَى إِيمَانِكُما كُتِ إِنَّ ٱلْإِذْ بِالْإِيَّانِ يَخَيَّا عِنْهِ عِلَيْهِ فَإِنْ غَضَ الْفُومُمُلُنُ مِنَ السَّاءَ عَلَى كُلِّ مُفر وَظُلْم التَّس الَّذِينَ يَجْدِدُونَ الْمُنَّ فِي الظُّلْمِ . عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا يُللَّمُ مِنَ الْإِلْمِيَّاتِ هُوَ واضح فيم إذ

قدا أو تحق المم الله عليه الأرابة والوعة الحرت الناخل الما إذا أو كن الما الما إذا أو كن الماروات وكالله على الماروات وكالله المراوات وكالله فالمراوات فالمراوات وكالله فالمراوات في المراوات فالمراوات في المراوات فالمراوات في المراوات في المروات في المراوات في المراوات في المروات في المروات في المروات في المروات في المروات ف

### ٱلْمُونَّ وَلِسَ ٱلَّذِينَ يَسْلُونَهَا فَصَلَا بَلَ أَيْسًا ٱلَّذِينَ يَرْضُونَ عَنْ فَاعِلِهَا أَلْفُصُلُ ۖ ٱلْكَانِي

تَحَكُّمُ عَلَى تَفْسِكَ لِأَفْكَ أَنْتَ الدَّائِنَ تَنْمَلُ ذَلِكَ مِنْيَهِ . ﴿ وَفَيْنُ تَمْلُمُ أَنْ وَيُلونَهُ اَهُ هِيَ يُعْتَمَى الْحَقَّ عَلَى الَّذِينَ يَعْتَلُونَ مِثَلَ هُذِهُ . ﴿ إِنَّ أَفَاسَ أَيُّا ٱلْإِنْسَانُ الَّذِي بَدِينَ مَنْ يَفْلَلُ مِثَلَ هٰذِهَ ثُمَّ يَسْلَهَا أَنْكَ تَعُو بَنْ ذَيْرِنَةِ أَفْدٍ. ﴿ وَإِنَّ أَغَفَرُ عَى لُعْهِ وَأَحْسَالُهِ وَأَنَاتِهِ وَلَا تَلْمُ أَنَّ لُعْلَا أَنَّ لُعْلَا أَنَّ لُعْلَاكَ إِلَى الْتُوبَةِ . و مِن وَلَكِنْكَ بِعَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكُ ٱلْنَيْرِ ٱلتَّايْبُ تَدْخِرُ لِنَسْكَ غَضَا لِيَوْم ٱلْنَضَدِ وَأَعْلَانِ دَيْوَنَةِ أَفْهِ ٱلْعَادِلَةِ عِنْكُمْ ٱلَّذِي سَكَافَ كُلُّ أَحَدِ بَعَسَ أَعَالُو . كَيْنَكُمْ فَالَّذِينَ بالصَّبر عَل ٱلْمَثَلَ الصَّالِح يَطَلُّونَ ٱلْخُدَّ وَٱلْكَرَّامَة وَٱلْعِضْتَةَ مِنَ ٱلْمَسَادِ فَلَهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلأَبَدِيَّةُ كَنْ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهُلِ ٱلْفُاصَتِ الَّذِينَ لِمَاصُونَ ٱلْحَقُّ وَيَقَادُونَ لِلإِخْ فَعَلَيْهِم ٱلْنَصَٰ وَالشَّخْطُ . جَيْجَ أَلْقِدَهُ وَالطِّينُ عَلَى نَفْسَ كُلُّ إِنْسَانِ يَصْنَمُ ٱلسُّو مِنَ ٱلْيُهُودِ أَوْلَا ثُمَّ مِنَ ٱلْهُونَا يَبِينَ عِينِي وَالْجَدُ وَٱلْكَرَامَةُ وَٱلسَّادُمُ لِكُلِّ مَنْ بَعَنْمُ الْمُثْيَرَ مِنْ ٱلْيُهُودِ أَوْلًا ثُمَّ مِنَ ٱلْوَنَا نَينَ. ﴿ يَكُمُ لِأَنْ لَيْسَ عِنْدَ ٱللهِ مُحَالَاةٌ لِلْأَجُوهِ. كَنْ أَلَٰذِينَ خَعِلُوا بَعْرَ لِ عَن النَّامُوسِ فَبَعْرَ لِ عَن النَّامُوسِ يَهِلِكُونَ وَكُلُّ ٱلَّذِينَ خَطِلُوا فِي ٱلتَّامُوسِ فَبِٱلتَّامُوسِ يُدَافُونَ . ﴿ إِنَّ لِلَّا نَهُ لَيْسَ ٱلسَّامِمُونَ التّأمُوسِ هُمْ أَيْمَازُ عِنْدَ آفَةِ بَلِ ٱلْمَامِلُونَ بِٱلنَّامُوسِ هُمْ لِيَرَّرُونَ • ﴿ إِلَيْهِ وَٱلْاَمَمُ ٱلَّذِينَ لَيْسَ عِنْتُهُمُ ٱلتَّامُوسُ إِذَا عَلِمُوا بِالطَّبِيمَةِ بَا هُوَ فِي ٱلنَّامُوسِ فَلْوَلْا ۚ وَإِنْ لَمْ يَكُن عِنْدَهُمُ ٱلتَّامُوسُ فَهُمْ تَامُوسُ لِأَنْفُيهِمْ عَيْنِكُ وَيُظْهِرُونَ عَلَ ٱلنَّامُوسِ ٱلْمَصْتُوبَ فِي فَلُوبِهِمْ وَصَعِيرُهُمْ شَاهِدُ وَافْكَارُهُمْ تَشْكُو أَوْ تَحْجُ فِيَا بَيْنَهَا كَيْلَيْنَ يَوْمَ بَدِينَ أَفَهُ سَرَارُ أَلِنُاسِ بَعْسَدِ إِنْجِيلِي بِيَدُوعَ الْسِيجِ . كَيْنِيْ فَإِنْ كُنْتَ يَا هَذَا تُدْعَى يَهُودِيًّا وَتَمْتَهِدُ عَلَى أَلِنَامُوسَ وَتَغْتَوْرُ مَا فِيهِ بَيْنِهِمْ وَتَمْرِفْ مَسْيِنَهُ وَتُمَيْزُ مَا هُوَ ٱلأَفْصَلَ إِذْ قَدْ لَمْمَذُكُ ٱلتَّامُوسُ عِنْكُمْ وَتَعْنَى بِأَنْكَ قَائِدُ ٱلْمُمْيَانِ وَفُودُ ٱلَّذِينَ فِي الطَّلام ج وَمُودِّتْ ٱلْجُهَالَ وَمُمَّامُ ٱلْأَطْفَ الْكَأْنَّ لَكَ فِي ٱلنَّامُوسِ صُورَةَ ٱللَّهِ وَٱلْحَقّ وَ إِنْ مَا أَتَ ٱلَّذِي تُعَلِّمُ غَيْرَكَ أَلَا تُعَلِّمُ نَفَسَكَ . الَّذِي تُكُوذُ أَنْ لَا يُسَرَق أَ تَسرقُ . ١٢ أَذِي تَأْمُرُ أَنْ لا يُزْنَى أَرَّانِي أَلْذِي تَمْتُ ٱلْأَوْمَانَ أَنْسَبَكَ مَا هُوَ فُدْسُ. 

نُعِنَّفُ عَلَيْهِ فِي الْأَسْمِ سِنَبِكُمْ كَا كَتِبَ، عَيْهِ إِنَّ الْحِكَانَ يَشَمُ إِنْ عَلَتَ بِالنَّالُوسِ
وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ مُتَدِّيًا لِلنَّامُوسِ فَقَدْ صَارَ خِنَائِكَ فَقَا، عَيْهِمْ فَإِنْ كَانَ الْأَقَلَتُ
مُخْطَ خُمُونَ النَّامُوسَ أَفَاوَ بُعَدَ قَلْهُ خِنَانًا كَارِيَّ وَلَكُونُ الْفَلْتُ الَّذِي بِالطَبِيعَ وَهُو يُشِمُ النَّامُوسَ بَدِينِكُ أَنْتَ اللَّذِي بِالْمَرْفِ وَالْجَنَانُ مَا كَانَ خَلِيمًا فَيْنِي إِلَيْهُ فَلَي الْيُودِيُ هُومَن كَانَ فِي الطَّاهِمِ وَلَا الْحَنَانُ مَا كَانَ خَلِيمًا فِي الْطُهِمِ وَلَا الْحَنَانُ مَا كَانَ خَلِيمًا فِي الْطُهِمِ وَلَا الْحَنَانُ مَا كَانَ خَلِيمًا فِي الْمُؤْمِقِ وَمَدْتُهُ الْيُهُودِيُ هُومَن كَانَ فِي الْطُهِمِ وَلَا الْحَانُ مَا كَانَ خَلِيمًا فِي الْحَمِيرَ الْمَالِيمِ وَمُدَانُهُ

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثُ

وَ فَا فَضَلُ ٱلْيَهُودِي إِذَنَ أَوْمَا نَفُمُ ٱلْخَتَانِ . ﴿ إِنَّهُ خِزِيلٌ عَلَى كُلَّ وَجِهِ . أَوْلًا لِأَنُّهُمُ ٱلْوَتَّمِنُوا عَلَى أَمُوالِ ٱللهِ. ﴿ وَهِي فَاذَا يَكُونُ إِنْ كَانَ بَضْهُمْ لَمْ يُمْرِنُوا أَفْبَطِلُ كُفُرُهُمْ صِدْقَ ٱللهِ ﴾ ٢٢٤ حَانَى بَلْ ظَلِيكُنِ ٱللهُ صَادِقًا وَكُلُّ إِنْسَانِ كَاذِبًا كَمَّا كُتِبَ كِنَى تَعَرَّدُ فِي كَلَامِكَ وَتَعْلِبُ إِذَا حُوكِمَتْ ، عَنْ إِوْكُونُ إِنْ كَانَ إِنْمَا يُقِبَ ير أَقْهِ فَآذًا نَفُولُ أَلَسَ أَفَهُ ٱلْمُعْلُ ٱلْنَصَٰ عَلَالًا ۚ إِنَّا أَكْكُمُ بَعَبُ ٱلْنَمْ لَهُ جِهِ عَاشَى وَإِلَّا فَكُفَّ مِدِينَ أَنَّهُ ٱلْمَالَمَ ، وَلِينَ إِنْ كَانَ بَكُذِبِي قَدِ ٱزْدَادَ صدْقُ ٱللهُ لِحَبِدِهِ طَلِمَاذًا أَدَانُ أَنَا بَسْدُ دَنُونَةَ خَاطِي عِيْعٍ وَلَمَاذَا لَا تَعْمَلُ الشُّر لِكِيْ صَدْرُ ٱلْخَيْرُ كَا يُفْتَرَى عَلَيْنَا فَيْزُعُمْ فَوْمُ أَنَا قُلْنَا ذَلِكَ . إِنْ ٱلْحُكُمْ عَلَى أَمْنَال هُوَلاَّةَ عَدْلُ . يُحَدِّجُ إِذَنْ كَيْتَ ، أَلَمُّنَا نَحْنُ نَفْضُلُهُم ، كَلَّا فَإِنَّا قَدْ يَهْمَنَا أَنَّ الْيَهُودَ وَٱلْوَنَانِينَ جَمِعًا لَهُمْ غَنْتَ ٱلْحُطِيَّةِ عِنْكُمْ كَا كُنْتُ إِنَّهُ لَيْسَ مَاذٌ وَلَا وَاحدُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ مَنْ يَغْفُ وَلَامَنْ يَبْتَنِي أَفْدَ . عِلْهِ مَنْلُوا كُفُّهُمْ فَرْذِلُوا جَبِهَا وَلَهْنَ مَنْ يُسَلُ ٱلصَّلاحَ وَلا وَاحِدُ ، ﴿ يَهِينِ عَناجِرُهُمْ قُلُودُ مُنتَّعَةً وَبِأَ لَيَنتِهِمْ قَدْغَشُوا وَسَمُ ٱلْأَصْلَالِ تَحْتَ شِفَاهِمٍ ﴿ ﴿ وَأَفْوَاهُمْ مَمْلُوهُ ۖ لَنَتَ ۚ وَمَرَادَةً ﴿ يَهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ ۚ مُسَادِعَةُ إِلَى سَفَكِ ٱلدَّمَّاءَ جِزَاجٍ وَفِي مَسَالِكهم خَطَمُ وَمَثَقَّعَةٌ جَزِيجٍ وَلَمْ يَهرفُوا سَبِيلَ السَّلامِ عِلَيْهِ وَلَيْسَتْ عَلَقَهُ أَهْدِ أَمَامَ أَعْنِيمٍ . عَلَيْهِ وَتَعَنَ تَلَمُ أَنْ كُلُ مَا يَعُولُهُ النَّامُوسُ يَعُولُهُ لِإَصْحَابِ النَّامُوسِ لِكِي بُسَدَّ كُلُّ فَم وَيْضِعَ الْعَالَمُ كُلُّ عُرْما لَدَى أَفِي عِنْهِ إِذْ لَا يُبِرِّرُ إِنْهَالَ النَّامُوسَ أَحَدُ مِنْ ذَوِي الْجَدَدِ أَمَامُهُ لِأَنَّهَا التَّامُوسَ مُ فَتِ ٱلْخُطَتُ أَنْ ﴿ يَهِ إِنَّا إِنَّا الْآنَ فَقَدِ ٱعْتَلَنَ رُّ أَقَدٍ بِنَيْرِ التَّأْمُوسِ مَشْهُودًا لَهُ مِنَّ النَّامُوس وَالْأَنْبِيَّاةَ ﴿ يَهِيْهِ إِنْ هُوْ بِأَ الَّذِي بِالْإِيَّانِ بِيسُوعَ ٱلْسِيحِ إِلَى كُلَّ وَعَلَى كُلِّ مِنَ الَّذِينَ يُؤْمَنُونَ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ . عِنْهِ إِذِ ٱلْجَبِيعُ قَدْ خَطِلُوا فَيُسُوزُهُمْ جَدْ أَفْتِي والله فَيْرُدُونَ عَبَّانًا بِمُمَّتِهِ بِالْعَدَادَ أَلَّذِي هُوَ بَالْسِعِ يَسُوعَ عِنْكُ أَلَّذِي جَمَّلُهُ أَفْهُ كَفَارَةً بَالْإِيَانِ بِدَمِهِ لِإِظْهَارِ بِرَهِ عِنْفِرَةِ الْحَطَايَا ٱللَّالِفَةِ عِلْمِ أَلْقَ إِنَّا ٱخْتَلَهَا ٱللهُ لِنظهرَ بِرُهُ فِي هٰذَا الزَّمَانِ حَتَّى بَكُونَ هُو مَارًّا وَمُبَرِّدًا مَنْ لَهُ الْإِيَانُ بِيسُوعَ السيع . كَنْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ أَلْفَيْتْ وَبِلْيُ قَالُوسِ أَبِنَامُوسِ الْأَعْمَالِ . لَا بَل بِالْمُوسِ ٱلْإِيَانِ . عِنْهِ لِأَمَّا نَصْبُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ إِنَّا نَتَرُّدُ بِٱلْإِيَّانِ بِدُونِ أَعْمَالِ ٱلتَّامُوسِ . جُنْج أَلَوْ أَمْدُ إِلَّهُ فَيْهُوهِ فَعُطْ أَلْيُسَ لِأَمْمِ أَيْنًا. بَلَي هُوَ لِلأُمْمِ أَيْنًا عِنْ وَإِ ألله وَاحدُ ويبردُ الْحَتَانَ بَالْإِيَانِ وَالْفَفَ بِالْإِيَانِ . وَإِنْ أَفْشِطلُ التَّامُوسَ بالإيَّانِ . حَاشِي مِلْ نَتْمَتُ ٱلتَّامُوسَ

# أَلْفَصَلُ ٱلَّالِيعُ

جهير فاذا تال بحسب الحسد أفيا الأهم على دأيا. هيه إلله لو كان الإهم قذ يُرَدُ بِالْاَعْمَالِ لَكَانَ لَهَ غَنْ وَلَكِنَ لا عِنْدَا هَذِ، هيه فَالآنَ مَاذَا يُمُولُ الْكِمَابُ لَمَنَ الإهم بالهن تحسب لَهُ ذلك يا. هيه فالدي يُسَمَّلُ لا تُحَدِّمُ اللّذِي يُسَمَّلُ لا تُحْسَبُ لُهُ الْأَمْرَةُ بَلْ ذَنِا هِيهِ وَأَمَّا اللّهِ يَلَا يَسْلُ فَيْنَ فَلِينَ بْهِنَ بْهَرِزُ النّافِقَ فَإِنَّ إِيَّانُهُ نَحسبُ لُهُ يِمَّا مُحَسِبُ فَصَدِ يَضْمَةً اللّهِ هِلَيْهِمْ كَا أَوْرَةُ دَاوَدُ أَضِا طُوقَى الإِنْسَانِ الَّذِي يَحْسُ

لَهُ أَلَهُ ثُرًا بِدُونِ أَعْمَالَ حَيْثُ قَالَ . عَيْنَجُ مُلُوبِي لِلَّذِينَ غُفِرَتْ آثَاثُهُمْ وَسُيْرَتْ خَطَا يَاهُمْ جِمْعِ مُونِي لِرُبُلِ أَلْنِي لَمْ يَمُنْ عَلَيهِ ٱلرَّبْ خَطِيةً . كَيْمِيرُ أَفَلْحَانِ فَعَلْ هٰذِهِ الطُّونِي أَمْ يِقَلَفِ أَيْمَنَا فَإِنَّا نَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ خُسِّبَ لِإِنْهِيمَ يَرًّا ﴿ \$ \$ \$ اللَّهُ تَكُفُّ حُسبَ أَإِذْ كَانَ فِي ٱلْجِكَانِ أَمْ إِذْ كَانَ فِي ٱلْقَلَفِ. إِنَّهُ أَمْ مُكُنْ حُنَّذِ فِي ٱلْجَانِ مَلْ فِي ٱلْمُلَفِ عُوْلِهِ وَقَدْ أَخَذَ سِمَةً ٱلْحِكَانِ خَاتَمًا لِيرٌ ٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْمُلْفِ لِيكُونَ أَنَّا لِمِيمِ أَلَيْنَ كُوْمُونَ وَهُمْ فِي ٱلْكَتْبِ لِيُحْسَبُ لَمُمْ أَيْمًا ٱلْبِرُ . ١١٤ وَأَوْ الْحِتَادِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْجُنَانَ فَقُطَ بِلْ مُقْتُونَ أَيْنًا آكُرُ إِيَانِ أَبِينَا إِرْهِمِ ٱلَّذِي كَانَ لَهُ فِي ٱلْمُفْفِ ﴿ إِنَّا لِنَامُ الْمُوهَدَ لِإِيْرُهُمْ وَنَسْلُهِ بِأَنْ يُكُونَ وَادِنَّا لِلْعَالَمُ لَمْ يَكُن بألنَّامُوسٍ وَلَكِن بعِرّ ٱلْإِيَانِ ﴿ إِنَّا إِلَّهُ لُوْ كَانَ أَصْعَابُ ٱلنَّامُوسِ هُمُ ٱلْوَدَّةَ لَسُطِلَ ٱلْإِيَانُ وَأَبْطِلَ ٱلْمُوعِدُ. كل لأن الأموسُ إليم النقب إذ حيثُ لا يَكُونُ تَلُوسُ لا يُكُونُ تَسَدِّ. عِنْ إِلَيْ اللَّهُ فَالْمُوعِدُ هُو مِنَ الْإِيَانِ لِكُونَ عَلَى سَبِيلِ نِمْسَةِ حَقَّى مِكُونَ الْمُوعِدُ مُعْقَلًا لِلذُّرْبَةِ كُلُّهَا لَا لِأَصْحَلَبِ ٱلنَّامُوسَ فَقَطْ بَلْ لَمَنْ هُوَ مِنْ إِيمَانِ إِيْرِهِيمَ أَلَّذِي هُوَ أَبُّ قَا أَجْمِينَ عِنْ ﴿ كَا كُنَّ إِنَّ جَالَتُكَ أَمَّا لِأُمْمِ كَتَيْرَةِ لَذَى مَنْ آمَنَ بِهِ وَهُوَ أَفَهُ ٱلذِّي يُحْمِي ٱلْأَمْوَاتَ وَبْدُعُومَاهُوَغَيْرُ كَانِّنَ كَأَ ثُمَانِنُ . كِينَا إِفَوْعَا خِلَافِ ٱلرَّجَّآة آمَنَ عَلَى ٱلرَّجَاءَ إِنْ يَهِيرَ أَبَّا لِأَمْمِ كَتِيرَةٍ كُمَّا قِيلَ هَكُذَا سَكُونُ فَسُكُ. عَيْهِمْ وَأَ مَنْمُنْ فِي ٱلْإِيَانِ وَلَمْ يَعْتِيرُ جِسْمَةُ قُدُّ مَلَتَ وَهُوَ ٱنْ كَنُو مِنْةٍ سَنَةٍ وَلَا مَوْتَ مُستَوْدَم سَارَةَ . عِينِهِ وَلَمْ تَشَكُّكُ فِي وَعْدِ أَنَّهِ بَنْص فِي إِعَانِهِ مِلْ تَقَوَّى فِي ٱلْإِعَالِ مُنطأ عَبِدًا لله عليه وَمُتَمَّنَا مَأَنَّهُ قَادِرُ أَنْ يُعْمِرُ مَا وَعَلَد بِهِ كُونِهِ فَالْمِكَ حُسبَ هَذَا لَهُ مِنا. عَلَيْهِ وَلَمْ مُحْتَتُ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسَ لَهُ مِنَّا جَرَاتِهِ مَلْ أَضِنا مِنْ أَجْلنا تَحْنُ أَلْتِينَ سَيْمُسَبُ لَنَا ٱلْمُومِنِينَ بِأَلْتِي أَمَّامَ يَسُوع رَبُّ مِن بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ ١٤٠ أَلْنِي أُسْلِمَ لِأَجْلِ زُلْاتِنَا وَأَفِيمَ لِأَجْلُ تَمْرُونَا

### ألفصل الخامس

وي وَاذْ قَدْ أَرْزَنَا بِالْإِيَانِ فَلْنَا سَلامٌ مَمَ اللِّهِ يَرْبُسَا يُسُوعُ ٱلْسِيحِ عَلَيْهِ الَّذِي بِهِ حَمَلَ لَنَا ٱللَّهُولَ إِلَى هَٰذِهِ ٱلنِّمَةِ ٱلِّي تَحْنُ فِيهَا مُقِيْونَ وَمُلْتَخِرُونَ فِي رَبَّاءَ عَدِاً فَذِّ. ﴿ وَلِيْسَ هٰذَا فَتُطْرَيْلُ إِنَّا تُعْتَرُ أَيْنَا بَالشَّدَانِدِ لِيلْمِنَا بَأَنَّ الشِّدَةُ تُنشئ الصَّبْرَ وي والصَّيْرُ مُنْهِ إِ الإُنْهَانَ وَالإِنْهَانُ الرَّجَاءَ جِيرٍ وَالرَّجَاءَ الديمُوي لِأَنْ عَمَّةً اللهِ قَدْ أَفِيضَتْ فِي فَلُوبَا بِأَرَاوهِ الْفَدُسِ الَّذِي أَعْلِي لَنَا . وَإِلَّا لِأَنَّ أَلْسِعَ إِذْ كُنَّا يَهُدُ ضُمُفَاتَهُ مَاتَ فِي ٱلْأَوْانَ عَنِ ٱلْنَافِشِينَ . ﴿ وَإِلَّا كِنَادُ أَحَدُ يُونُ عَنْ بَارْ ظَلْلُ أَحَدًا يُقْدِمُ عَلَى أَنْ يُونَ عَنْ صَالِح . وَيُعْجِعُ أَمَّا أَفَهُ فَيَدُلُّ عَلَى عَبَّهِ لَنَا بِأَنَّهُ إِذْ كُنَّا خَطَأَةً بَدُدُ فَيْ ٱلْأُوَانِ عِنْ مَاتَ ٱلْبِعِ عَنَّا فَالْأَحْرَى كَنْرًا إِذْ قَدْ يُرْزًا بِدَمِهِ تَخْلُصُ بِهِ مِنَ ٱلْنَصَٰبِ. ٢٠٠٦ لِأَنَّا إِذَا كَنَاقَدْ صُوطِنَامَمَ اللهِ بَوْتِ أَبِهِ وَتَحْن أَعْدَاتَ فَإِلْأَثْرَى كَثِيرًا تَخْلُصُ بَمَيَاتِهِ وَتَحْنُ مُصَالِحُونَ. ٢٢٨ وَلِيسَ هٰذَا فَقَطَ بَلْ إِنَّا نَفْتُخرُ بَافَةِ أَصْنَا رَبِّنَا نَسُومَ ٱلَّسِيمِ ٱلَّذِي يِخَاجِ ٱلْآنَ ٱلْمَالَحَةِ. ﴿ وَإِنَّا مِنْ أَجُل ذَلِكَ كَا أَمَّا بِإِنْسَانَ وَاحِدٍ دَخَلَتِ ٱلْحُطِيَّةُ إِلَى ٱلْعَالَمُ وَبِالْحَطِيَّةِ ٱلْوَتْ وَهَكُذَا أَجَازَ أَلُوتُ إِلَى جِيرِ ٱلنَّاسِ بِأَلْدِي جِيهُمْ خَطِلُوا فِيهِ . ١١٤ قَانُ ٱلْحَلِيَّةُ كَانَتْ فِي ٱلعَالَمُ إِلَى عَمْد التُلُوسِ إِلَّا أَنَّ الْحَلِيثَ لَمُ تُكُن تُعْسَبُ حِينَ لَم يكن التَّامُوسُ . عَنْ كُلُّ الْوَتَ مَكَ مُنذَ آدَمَ إِلَى مُوسَى حَتَّى عَلَى ٱلْمَيْنَ لَمْ يَخْطَأُوا عَلَى مِثَالَ تَمَدِّي آدَمَ ٱلْذِي هُوَ وَمُرْ الآتي . عين إلَّا أَمَّا لَيْسَتِ اللُّومَةِ عَلَى قَدَرِ النَّهِ لِأَنَّهُ إِنْ بَكُنْ بِسَبِ زَلَّةِ وَاحِد قَدْمَلَتَ ٱلْكَثْيَرُونَ فَبَالْأَمْرَى كَثِيرًا وَفَرَتْ نِسَةُ افْدِ وَعَطِيَّةً لِلْكَثِيرِينَ بَالنَّسَةِ ٱلَّتِي لِإِنْسَانِ وَاحِدٍ هُوَ يَسُوعُ ٱلْسِيخُ . ١٤٢٤ وَلَيْسَ ٱلْعَلَاآكَمَا أَنْ ٱلْحَلِيثَ مِاحِدٍ لِأَنَّ ٱلدُّنيُونَةُ هِيَ مِنْ زَلَّةٍ وَآحِدَةٍ لِفَقَضَآ عَلَيْنَا وَأَمَا ٱلمُوهِبَةُ فَهِيَ مِنْ زَلَاتٍ كَثِيرَة لِتَبرِهِ فَا. ١٢٢ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ ٱلْمُونُ بِسَبِ زَلَّةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ مَلَكَ مِواحِدٍ فَإِلَّا مُرَى كَثِيرًا التَّا يُلُونَ وْفُورَ النَّمَةِ وَالْعَطِّيةِ وَٱلْبِرْسَمْلِكُونَ فِي ٱلْحِياةِ مِوَاحِدِ هُوَيَسُومُ ٱلْسِيخُ.

﴿ وَإِذَا كُمَّا أَنَّهُ يَنَةً وَاحِدِكَانَ عَلَى جَمِعِ النَّاسِ الْمَشَاءَ كَذَاكِ بَهِرَ وَاحِد بِكُونَ لَجِيعٍ النَّسِ تَهَدُدُ النَّلَةِ عَلَيْهِ إِنَّهُ كَمَّا أَنَّهُ بَعْضِيّةٍ إِنْسَانٍ وَاحِد خِيلَ الْكَثِيرُونَ عَلَىٰ أَنْ كُلُمْ اللَّهُ وَلَكِنَ مَيْنَ كُمُّرَتِ الْحَلِيثَةُ خَالَةً عَمَى النَّسَةَ ﴿ وَإِنَّا مَشَلَ النَّلُوسُ مَنَ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ حَنَى إِنَّهُ كَالْ الْحَدِيثُ النَّهُ وَلَكِنَ مَيْنَ كُمُرْتِ الْحَلِيثَةُ خَالَةً عَمَى النَّسَةَ ﴿ وَإِنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّسَةَ ﴿ وَإِنَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ مَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنِي اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكِلَمُ اللْمُلْلَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولَ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

### ألفضل السادس

ور فَاذَا نَفُولُ أَنْتُمَرُ عَلَى الْحُطِينَةِ لِتَكُثُرُ النِّلَةُ . عَلَيْ عَلَنَى . غَنْ الَّذِينَ مُتَا عَنِ ٱلْحُلِلَةُ كُنْتَ نَدِيشُ فِيهَا بَدُ. ﴿ يَهِي إِلَّهُمَا أَغْتِلُونَ أَنَّ كُلُّ مَنِ ٱصْطَبَرَ مِنَّا فِي يَسُوعَ الْمِيْجِ السَّطِيْزُ فِي مَوْمِهِ . عِنْ فَالْفِئَا مَعَ فِي الْوَتِ حَقَّى إِثَاكُمَا أَفِيمَ ٱلْمِيخِ مِن بَفِي الأَمْوَاتِ بَجِيدُ الْآبِ كَذَٰ إِنَّ نَذَٰكُ غَنْ أَيْمَا فِي جِدَّةِ ٱلْحَلَّةِ . عِنْ إِلَّا إِذَا كُنَّا قَدْ غُرِسْنَا مَنهُ عَلَى شِيْهِ مَوْتِهِ فَتَكُونُ عَلَى شِيْهِ فِيَانِيَهِ أَنِمَا . عَنْ كَا ظَلَمُ أَنَّ إِنْسَاكَا الْنِينَ قَدْ مِلِبَ مَنَ لِكُنَ يِنْكَ جِنْمُ الْفَلِيَّةِ خَنْ لَانُودُ لَنَصَدُ الْفَلِكَ وي لأن الَّذِي ملتَ مَد تَبَرَّأُ مِن ٱلْخُلِيَّةِ . عَنْ قَالْ كُمَّا مَدَمْتَا مَمَ ٱلْسِيعِ وَلْمن أَنَا سَخْيَا أَضِا مَفْ عُدَةٍ إِذْ تَعَلَمُ أَنَّ ٱلْسِعِ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَقِيمَ مِنْ يَعْنِ ٱلْأَمُوكَ لا يُونُ أَيْنَا لَا يَسُودُ عَلَيْهِ ٱلْمُونُ مِن بَهْدُ. عَلَيْ لِأَنَّهُ مِن عَيْثُ إِنَّهُ مَاتَ فَقَدْ مَلَ النطبة ترة وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَحْيَا فَهُمَّا فِهُ. هِيْ فِي مُصَدِّيكُ أَنْتُمْ أَيْمًا أَحْسُوا أنْ لَكُمُ أَمُوانًا النَّبِلِيَّةِ أَخَلَةً فِهُ بِرَبَّا بَسُوعَ ٱلْبِيعِ. ١٤٢٤ إِفَنَ لَا تَبْكِ ٱلْحَلِيةُ فِي أَجْسَادِكُمُ ٱلْمَائِينَةِ حَتَّى تُطلُّوا شَهَوَاتِهِ كَالْتُحْكُوا أَعْضَآءُكُمْ سَلَاحَ إِلْمَ لِلْسَلِّسَةِ َبِلَ أَجَسُلُوا أَنْفُكُمْ فِيْوَكَا لَّذِينَ هُمْ أَحْيَا ۗ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعَمَّا ۚ كُمْ بِلاحَ بِر بِنْ . كِلَاكِ فَإِنْ ٱلْخُلِينَةَ لَا تَسُودُ عَلَيْكُمْ لِأَنْكُمْ لَسَمُّ غَتَ ٱلنَّامُوسَ بَلْ غَتَ ٱلنَّفَةِ . عِنْ لَا أَلِنَا أَخُلُا لِأَنَا لَنَا تَنْتَ ٱلنَّانُوسَ لِلْ تَحْتَ ٱلنَّذَةِ . حَلَى. عِنْ أَوْلَ تَلْمُوا أَنَّ أَلَّتِي تَجْمَلُونَ لَهُ أَنْشَكُمْ عَبِينَا قطَّاعَةِ إِغَّا تَكُونُونَ صَيدًا لِمَن تُطيعُونَ إِمَّا النَّطِيَّةِ فَالْمَوْتِ أَوْ الطَاعَةِ فَالْمِرْ . عَيْنَ فَنْكُرًا فِيْ أَنَّكُمْ قَدْ كُنَّمْ عَبِدا الْسَلِّبَ فَاطَنْتُمْ بِعَلُوبِكُمْ رَمْمَ التَّلِيمِ الَّذِي أَسْلِنُمْ إِلَيْهِ . عِنْهِمْ فَينَ ثَمَّ بَعْدَ أَن أعتمَرُ مِنَ الْحَلِيْتِ أَصْخَتُمْ عَبِيدًا فِيرٍ . عَنْ أَقُولُ كَلَامًا بَشَرَ فِي مِنْ أَجْلُ صَفْ أَجْسَادِكُمْ . أَكُمْ كَا جَلَتُمْ أَعْنَا كُمْ عَبِيدًا لِلْجَاسَةِ وَالْإِثْمِ لِلإِثْمِ كَذَٰلِكَ ٱلْآنَ ٱجْمَلُوا أَعْنَا أَكُمْ عَيِدًا فِيرِ الْمُعَاسَةِ عِنْ اللَّهُمْ حِينَ كُنُّمْ عَبِيدًا لِلْفَطِيسَةِ كُتُمْ أَمْرَادَاسِ الْمِ عَنْهِ كَانَ غَرِ حَسَلَ لَكُمْ مِنْ عَكَ ٱلْأُمُودِ أَلِي كَشَخَيُونَ مَنْهَا ٱلْآنَ - إِغَا عَلَيْهَا ٱلْمُوتُ . واللهُ وَأَمَّا الْآنَ وَقَدْ أَعْتُمُ مِنَ الْخَطِئَةِ وَأَسْتُمْ فِمْ أَبِدُ كُمُ مُرَّكُمُ مُرَّكُم المَّمَانَةِ وَالْلَاقَيَةِ هِيَ الْمَيَةُ الْأَبِدِيَّةُ عِيهِ لِأَنَّ أَعْرَةَ الْحَطِيَّةِ هِيَ الْوَثُ وَمَوْهِبَ أَهْ هِي الْحَيَاةُ ٱلْأَبِدِيَّةُ فِٱلْسِيحِ يَسُوعَ دَبَّا

# ألفضل السابغ

عَنْهُ أَغَيْدُونَ إِنَّهُ الْإِخْرَةُ أَسْتَطِهُمُ الَّذِينَ يَرَهُونَ النَّامُوسَ . أَنَّ النَّامُوسَ بَسُوهُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَا فَامْ حَلَّى عَلَيْهِ فِإِنَّ الْمِنْ أَلَوْاهُ الْتِي مِنْ وَجُوهِ عِنْ مُ مَا فَامْ وَجُلِمَا مَا وَامْ حَلَيْهُمْ إِنْ صَاوَتَ الرَّجُلُ إِنَّ مِن قانوسِ الرَّجُو عَلَيْهِ فَي مُ مَا فَامْ فَهُوسِ الرَّجُو حَلَيْهُمْ إِنْ صَاوَتَ لِرَجُوا إِنَّا مَنْ فَالْمِسَ فِي الْمُومِ الْمُؤْمِنِ مَنْ اللَّهِ المُؤْمِنَ الرَّجُولُ عَلَى المُؤْمِنِ مِجَمِيدًا النِّبِحِ حَلَى تَعِيدُوا لِاتَمْ لِلْنَافِقِ الْمُؤْمِنِ المُؤْمِنَ تَمْ اللَّهِ مِنْ أَصَلَاعًا عَنْ النَّامُوسِ مِجْمَدِ النَّاجِحِ حَلَى تَعِيدُوا لِاتَمْ لِلْنَافِقِ أَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلَقِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

Digitized by Google

كَلْمُ أَنَّ ٱلْحَلِيقَةُ حَسُلُهَا تَبُنُّ وَتَنْخَسُ حَتَّى ٱلْآنَ . عِنْ وَلَيْسَ هِيَ فَقَطَ بَلْ تَحْنُ الْدِينَ لَنَا بِالْحُرَةُ الرُّومِ تَحْنُ أَيْمَا نَبِنُ فِي أَنْفُمَا مُنْتَظِرِينَ النَّبَنِي ٱفْتِدَا ۗ أَجْمَادِيًّا • كالله لِأَمَّا بِالرَّجَاءُ خَلِفَ وَالرَّجَاةُ الْفَاهَدُ آلِسَ بِرَجَاءً لِأَنَّ مَا يُضَاهِدُهُ الْإِنْسَانُ كُفَ يَرْجُوهُ . يَحْتُهُ فَإِنْ كُنَا زُجُومًا لا نُفَاهِدُهُ فَإِلْمَا بِو نَتَظِرْهُ . عَلَيْكَ وَكَذَٰلِكَ ٱلزُّوحُ أَصَا تَعْفُدُ مُعْفَنا فَإِنَّا لَا تَعْلَمُ مَاذَا نُصَلَّى كَا يَبْنِي وَلَٰكِنَّ ٱلزُّوحَ تَفْ يَعْفَمُ فِينَا بِأَنْكُ لِا أَوْمَتُ . عِنْهِ وَالَّذِي يَخْصُ الْأَلُوبَ بَلَّمْ مَا أَحْتِمَامُ ٱلرُّاحِ لِأَنَّهُ بِمُسَب مُرَادِ ٱللَّهِ يَشْفَرُ فِي ٱلْقَدْبِينَ . عَنْهِ وَتَعْنَ نَمْ لَمُ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ ٱلله كُلُّ شَيْء يُعَاوِنُهُمْ الْغَيْرِ أَعْنِي ٱلَّذِينَ أَهُمْ مَدْعُونَ بِمَسَبِ ٱلنَّصْدِ . عِنْ اللَّهِ مَا الَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفُهُمْ سَبَقَ تَحَدُدُ أَنْ يَكُونُوا مُشَايِينَ لِمُورَةِ أَنْهِ حَتَّى يَكُونَ بَكُرًا مَا بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِغُ. وي وَأَلْذِينَ سَبِّنَ تَحَدَّهُمْ أَيَّاهُمْ دَعَا وَالَّذِينَ دَعَاهُمْ إِيَّاهُمْ يَرَّدُ وَالَّذِينَ يَرَدُهُم إِيَّاهُمْ عُدَ. عِنْ فَاذَا نَفُولُ فِي ذَٰلِكَ . إِذَا كَانَ ٱللهُ مَنَا فَنَ مَلَنَّا . عَنْ اللَّهِ مَا أَلْنِي أَ أَنفُق عَلَى أَنِيهِ بَلِ أَسْلَمُهُ عَنْ جَمِعًا كَيْفَ لَا يَبِّنَا أَيْمًا مَهُ كُلِّ شَيْءٍ . عَنْ اللَّهُ مَن يَشْكُو عُتَارِي اَفْهِ . أَقَدُ هُوَ ٱلْبُرَرُ كِينَا إِلَى مَنْ يَشْنِي عَلَنَا . الْسِيخُ هُوَ ٱلَّذِي مَكَ بَلْ قَامَ أَيْمَا وَهُوَ عَنْ يَمِنِ ٱللَّهِ وَهُو يَشْغَمُ أَيْمًا فِينَا \$ كِنْكُ فَمْنِ يَغْصِلْنَا عَنْ نُعَبِّ فِ ٱلْهِيمِ أَشِدَةُ أَمْ ضِينٌ أَمْ جُوعُ أَمْ مُرَيُ أَمْ خَطَرُ أَمْ أَصْعَافِهُ أَمْ سَيْفٌ عَلَيْهِمْ كَا كُتِبَ لَكِناً مَنْ أَجُلُكُ كُنَّا ٱلْهَارَ كُلُّهُ وَقَدْ حُسِبًا مِثْلَ غَمْرِ لِلذَّبْحِ ، ١٤٠٤ إِنَّا فِي هَذِهُ كُلِّكَ نَفُكُ بِأَلَٰذِي أُحَيًّنَا كُلُونِي فَإِنِّي لَوَائِقٌ بِأَنِّهُ لَا مُونَ وَلَاحَيَاةً وَلَا مَلَا إِحْجَةً وَلَا وِنَاسَاتِ وَلَا قُوْاتِ وَلَا أَشَاءً عَاضرَةً وَلَا مُسْتَشَبَّةً عَنْ وَلَا عُلَو وَلَا عُلَ وَلَا عُلَق وَلَا عُلْق آخَرَ يَقْدِرُ أَنْ يَفْصِلْنَا عَنْ عَنْجَ إِلَيْهِ أَلِي هِيَ فِي أَلْسِيجٍ يُسُوعَ رَبَّنَا

# ألفصل التاسغ

جِبِ أَلْنُ أَفُولُ فِي ٱلْمِيعِ لَا أَكُذِبُ فَإِنَّ صَبِرِي شَاهِدٌ لِي إِلزُّوحِ ٱلْحُدْسِ. وَ إِنَّ لِي فَأَ شَدِيدًا وَوَجَمًا فِي قَلِي لَا يَشْطِعُ ﴿ وَلَقَدْ وَدِدْتُ لَوْ أَكُونُ أَنَّا نَسْبِي مُسْلَاعَنِ ٱلْمِسِجِ مِن أَجْلِ إِخْوَقِي ذَوِي وَآلِتِي بِحَسْبِ ٱلْجَسْدِ عَيْسِكُمْ أَلَّذِينَ هُمُ إِسْرَا بْيِلُونَ وَلَهُمُ النَّبِيْ وَالْجُدُوزَالْهُودُ وَالْأَشْتِرَاعُ وَٱلْبِيَادَةُ وَالْمُواعِدُ عِنْ وَوَصَالُهُ الآباءُ وَمِنْهُمُ ٱلْسِيحُ بِمُسَبِ الْجَسِدِ الَّذِي هُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ إِلَّهُ مُسِادَلُهُ مَدَّى الْمُعُودِ آمِنَ. عَنْ } وَلَيْسَ أَنْ كُلِمَةَ أَفِهِ قَدْ سَقَطَتْ لِأَنَّهُ لَيْسَ جِعِمُ أَفْيِنَ مِنْ إِسْرَائِسِلَ مُمْ إِسْرَا شِيلُونَ عِينِ وَلَا لِكُونِهِمْ مِنْ نَسْلِ إِلْهِيمَ هُمْ جَيِمًا أَبْلَةَ بَلْ بِإِسْفَى يُدْعَى لَكَ نَسُلُ . عِنْ إِنَّ لِيسَ أَبِنَّا ٱلْجُسَدِ مُمْ أَبَّا اللهِ بَلْ أَبَّا ٱلْمُوعِدِهُمْ يُحْسَبُونَ لَسُلّا كِيْنَ كُلُّمَةً ٱلمُوعِدِ هِيَ هُدِهُ سَآتِي فِي مِثْلُ هُذَا ٱلْوَقْتِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ٱنْنُ. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فَقُطْ بَلْ رَفَّةُ أَيْمًا كَذَٰلِكَ وَقَدْ حَبِلَتْ مِنْ إِسْخَى أَبِينَا بَرَّةٍ وَاحِدَةٍ . عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَلِّدَ ٱلْوَلَدَانِ وَيَسْلَاخَيْرًا أَوْشَرًا . كِنَى يَبْلُت تَصْدُ الْهِ بَعَسَ الْاَعْتَاد . ويهم لأمِن قبل الْأَغَال بل مِن قبل الَّذِي يَدُّعُو النَّهُ إِلَّهُ قِيلَ لْمَا إِنَّ ٱلْكَيْرَ لِيسْتَنِبُ أَلِمُنْيِرِكُما صَحْبَ إِنِّي أَحْيَثُ يَنْلُوبَ وَأَبْغَثُ عِيلُو. و فَاذَا نَقُولُ أَلِمَلُ عِنْدَا أَفِهِ ظُلْمًا . حَاشَى . عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ لُوسَى أَصْحُ عَنَن أَصْغُرُ وَأَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ . عِنْ اللَّهِمِ فَلَيْسَ ٱلْأَصْرُ إِذَنْ لِمَنْ يَشَا ۚ وَلَا إِنْ يَسْمَى بَلْ يِنْهِ ٱلَّذِي يَرْحَمُ عِنْهِ فَقَدْ قَالَ ٱلْكِتَابُ لِمِرْعَوْنَ إِنِّي لَمِنَا أَقَبُّكَ لِكُنَّ أُدِي قُوَّ فِي فيكَ وَكُنْ يُغْرَرُ إِنْسَى فِي جِيمِ ٱلأَوْضِ . عَلَيْهِ إِذَنْ هُوَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاآ وَيْقَتِي مَن يَشَآه . وَلَمْكُ تَقُولُ لِي فَأَذَا يَشَكِي بَعْدُ مَنِ الَّذِي يُقَادِمُ مَشِيتَهُ . ١٠٠٤ رُك مَنْ أنت أيم الإنسان العُرَوبُ فِي أَلَولَ أَلْمِيَّةَ تَقُولُ عِلْالِمَا لِمَ مَنْتَى مُكَذَا عِنْ الْلِسَ المُؤَافِ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلطِّينِ فَيَصْنَمَ مِنْ كُسُلَةِ وَاحِدَةٍ إِنَّا الْكُرَامَةِ وَإِنَّا آخر الْهَوَانِ . وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ يِدُ أَنْ يُبِدِي غَضَهُ وَالْبِينَ فُدْرَتُهُ فَأَحْمَلَ أَنَادُ طُولِةٍ ضَيَّكُمَا لِلْعَبْدِ عِنْ ﴿ فَي عَلِنَا نَحُنُ أَلَٰذِينَ قَدْ دَعَانَا لَيْسَ مِنَ ٱلْيَهُودِ فَتَعا بَلْ مِنَ ٱلْأَمْم

أَيْرِفِ النَّهُوَّةِ لَوْ لَمْ يَعْلِ التَّمُوسُ لَا تَشْتِهِ . عَيْنِ وَبَالْوَسِيَّةِ الْخَفَاتِ المُعْلِنة سيلا لِنْمْ فِي كُلُّ شَهْوَةٍ لِأَنَّ ٱلْخُطِيئةَ بِدُونِ ٱلتَّامُوسِ مَيَّةً ، ﴿ إِنَّهِمْ وَقَدْ كُنْتُ حُبًّا زَمَانًا مذُونَ ٱلنَّامُوسَ فَلَمَا عِنْهَا مِنْ أَوْسَيَّهُ مَا شَتِهِ الْحَلِيثَةُ عَلِيثًا وَمُنتُ أَمَّا وَوْجِدَتِ ٱلْوَسَيُّةُ الْتِي الْمَايَةِ هِيَ نَفْسُهَا لِي فَسَوْتِ. جِنْهِجِ لِأَنَّ الْحَطِيثَةَ ٱتَخَذَتْ بِالْوَسِيَّةِ سَبِيلًا فَأَصَلَتِي وَقَطْتُنِي بِهَا . عِلَيْهِ فَٱلنَّامُوسُ إِذَنْ مُقَدِّسُ وَٱلْوَصِبَةُ مُقَدَّمَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَالَحَةٌ كان صَادَ لِي الصَّالِحُ مَوْنًا . حَاشَى . إِلَّا أَنَّ ٱلْحُطِينَةَ يَتَظْهَرَ خَطِيسَةٌ عَلَتْ فِ ٱلْوَتَ ﴾ هُوَ صَالِحٌ حَتَّى إِنَّ ٱلْمُطِيئَةَ صَارَتْ خَلَيْلَةً ۚ فِلْمَايَةِ بِٱلْوَصِيَّةِ • عَلَيْكُ لِأَنَّا مَلَمُ أَنْ اَكَأْمُوسَ دُوجِيُّ لَكِنِي أَمَّا جَسَدِيٌّ مَبِعُ تَحْتَ الْخَطِيْتَ . ﴿ وَإِلَمُ الْإِنْ لَا أَعْرِفُ مَا أَنَا عَلِيلُهُ لِأَنَّ مَا أُولِدُهُ مِنَ ٱلْخِيرِ لَا أَعْلَهُ بَلْ مَا أَكُوهُ مِنَ الشَّرِ إِيَّاهُ أَعَلُ عَلَيْهِ فَإِن كُتُ أَنَا أَعْدَلُ مَا لَا أَرِيدُهُ فَأَنَا شَاهِدُ فِتَالُوسِ إِنَّهُ حَسَنُ . عَلَيْهِ فَالْآنَ لَتُ أَمَّا أَخَا إِذْ لِكَ مَلِ ٱلْحَلِمَةُ ٱلسَّاكِنَةَ فِي مَا يَكِينِهِ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ ٱلْخَيرَ لَا يَسكُنْ فِي أَي فِي جَسْدِي لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ خَاضِرَةً لِي وَأَمَّا فِعَلْ ٱلْخَيْرِ فَلَا أَجِدْهُ كِيْنِيمَ لِأَنَّ مَا أُوعِدُهُ مِنَ ٱلْخَيْرِ لَا أَعْلَهُ بَلِ مَا لَا أُدِيدُهُ مِنَ ٱلشَّرِ إِيَّاهُ أَعْلَ . يَجْهِزُ فَإِنْ كُت أَنا أَعْلُ مَا لا أديده فَلَنْتُ أَمَّا أَخَلُ ذَٰلِكَ بَلِ ٱلْحَلِيثَةُ ٱللَّاكِنَةُ فِي عَلَى كَالِي وَمَنْ ثُمُّ فَإِنَّى عِنْدَ إِرَادَتِي فِسْلَ ٱلْخَيْرِ أَجِدُ هَذَا ٱلنَّامُوسَ وَهُوَ أَنَّ ٱلثَّرُّ حَاضِرٌ فِي ١٤٠٠ فَإِنَّ أَرْتَسى كَلُوسَ اللهِ بَحَسَدُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْكِامِلُ عِيْنِيْ لَكِنِي أَذَى كَامُوسًا آخَرُ فِي أَعْشَا فِي عُكَادِبُ نَكُوسَ دُوجِي وَأَلْسِرُ فِي تَحَتَ نَامُوسِ ٱلْحُطِيةِ ٱلَّذِي فِي أَعَضَا فِي ﴿ ٢٠٠ الْوَيْلُ لِي أَنَا ٱلْإِنْمَانَ ٱلتَّبِيُّ مَنْ يُقِدُّنِي مِنْ جَسَدِ ٱلْمُوتِ هَلَا . عَلَيْ فِمْسَةَ أَقْدِ بِيسُوعَ ٱلْمِيعِ رَبًّا. فَأَمَّا إِذَنْ بَالرُّومِ عَبْدٌ لِأَمُوسِ أَعْدِ وَبِالْمِسَدِ عَبْدٌ لِأَمُوسِ الْمُطِينَةِ

### ألفصل الثامن

كله فَلْمِسَ الْآنَ مِنْ مَسَلَاه عَلَى أَلَٰذِينَ فِي ٱلْسِيحِ بِسُوعَ وَهُمْ لَا يَسْلُكُونَ بَحَسَب الْجُسَدِ عِنْ لَانْ نَامُوسَ رُوح الْمَاةِ فِي الْسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْتَنِي مِنْ نَامُوسِ الْحُطِلَةِ وَٱلْمَوْتِ. ﴿ يَهِي إِنَّ مَا لَمْ يَسْتَطِنُهُ التَّلُوسُ وَمَشْلَتَ يَهُ بِسَبِّهِ ٱلْجَسَّدِ قَدْ أَنْجَرَهُ آهَٰ إِذْ أَرْسَلَ أَبْهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ خَطِيتَةٍ وَتَعْنَى عَلَى أَخْطِيتَةٍ فِي ٱلجُسَدِ مِنْ أَجْلِ الْخَطِيسَةِ الله إِنَّ مِرْ النَّالُوسِ فِينَا نَحُنْ أَلَّيْنَ لَا نَسْكُ بِحَسْدِ الْجَسْدِ بَلْ بِحَسْبِ الرُّوحِ . وي فإنَّ أَلَّةِ مَنْ هُمْ بَحَسَدِ ٱلْجَسَدِ يَفْطَنُونَ لِمَا هُوَ الْجَسَدِ وَٱلَّذِينَ هُمْ بَحَسَدِ ٱلرُّوح غَطَنُونَ لِمَا هُوَ لِلرُّومِ . وَكُمْ لِأَنْ فِعَلْنَهُ ٱلْجُسَدِ مَوْتُ وَعَلْنَهُ ٱلرُّومَ حَيَّاهُ وَسَلامٌ . ﴿ لِإِنَّ فِعَلَمْتُ ٱلْجَسَدِ عَدَارَةً فِنْهِ إِذْ لَاتَحْضَمُ لِنَامُوسِ ٱللَّهِ بَلَ هِيَ لَا تَسْتَطِيمُ ٱلْحُضُوعَ لَهُ ﴿ يَهِيْكُ ظُلَّتِينَ هُمْ فِي ٱلْجَسَدِ لَا يَسْتَطِّيلُونَ أَنْ يُرْضُوا ٱللَّهَ . ﴿ يَهِيكُمْ أَمَّا أَنْتُمْ فَلَسْتُمْ فِي ٱلْجِسْدِ بَلْ فِي ٱلرُّومِ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱللهِ حَالًا فِيكُمْ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَيْسُ فِيهِ رُوحُ ٱلْمِيحِ فَهُو لَيْسَ مِنْهُ . عَنْهُ ؟ وَإِنْ كَانَ ٱلْمِيحِ فِيكُمْ فَٱلْمِسَدُ مَيْتُ مِن أَجْلِ الْخَطِيةَ أَمَّا ٱلرُّوحُ غَيٌّ مِنْ أَجْلِ ٱلْهِرْ . 202 وَإِنْ كَانَ دُوحُ ٱلَّذِي أَقَامَ يَسُوعَ مِنْ بَغِنِ ٱلْأَمُواتِ عَالَّا فِيكُمْ فَالَّذِي أَقَامَ ٱلْسِيحَ مِنْ يَيْنِ ٱلْأَمُواتِ ثَمْنِي أَجِنَا أَجْسَادُكُمْ ٱلْمَا يْتَعْ مِنْ أَجْلِ رُوحِهِ ٱلْحَالَ فِيكُمْ. ١ عَلِيْهِ فَغُنْ إِذَنْ أَيُّهَا ٱلْإِغْرَةُ لَا وَشْتَ عَلَيْنَا لِلْبَسَدِ حَقَّ نَبِينَ بِمَسَبِ ٱلْجَسَدِ ١٤٤٤ لِأَثْكُمُ إِنْ عِشْتُمْ بِمَسَبِ ٱلْجَسَدِ تَوْفُونَ وَأَمَّا إِنْ أَمَّمُ بِأَلْوْحَ أَعَالَ الْمِدَ فَقَيْوَنَ . عَلَيْهِ فَإِنَّ جِيعَ أَلَيْنَ لِمُتَادُونَ بِرُحِ اللهِ هُمْ أَيَّا اللهِ . عَلَيْهِ إِذْ لَمَ كَانْدُوا رُوحَ النَّبُودِيِّةِ أِينَا لِفَالَةِ بَلِ أَخَذَمُ رُوحَ النَّبِي ٱلَّذِي نَدْعُو بِهِ أَمَّا أَيُّهَا ٱلآبُ عِنْهِ وَٱلرُّوحُ عَيْثُهُ يَشْهَدُ لِأَرْوَاحِنَا فَأَنَّا ٱللَّهِ. وَمَنْ لَكُنْ أَنِا ۚ فَخَنْ وَرَكَهُ وَرَكَهُ أَنَّهُ وَوَادِفُونَ مَعَ ٱلْسِيحِ إِن كُمَّا تَأَلَّمُ مَمَهُ لِكِي تَعْجَدَ مَنهُ . عِنهِ وَإِنِّي أَحْسَبُ أَنَّ آلَامَ هٰذَا ٱلدُّهْ لِلا تُعْلَنُ بِٱلْجَدِ ٱلمُزْمِم أَنْ مَعْلَى فِنَا عَلَيْهِ فَإِنَّ الْسِطَارَ الْمُلِيقَةِ يُتَوَمُّ ثَعْلَى الْخِيدِ فِي أَبَّاءَ اللهِ عَيْدُ والأنَّ أَلْمُلِيقة قَدْ أَخْضِتُ فِي إِلَى لا عَنْ إِرَادَةِ وَلَكِنْ لِأُجِّلِ ٱلَّذِي أَخْضَهَا عَلَى رَجَّا ﴿ ١٤٤ أَنْ ٱلْمُلِيَّةُ سَنْتُنَوُّ هِيَ أَيْمَا مِنْ عُبُودَيَّةِ ٱلْمَسَادِ إِلَى مُرَّبَةٍ تَجْدَ أَبَّادَ اللهِ عَلَيْهِ وَتَحْنُ أَجِنَا ، بِهِنْ عَمَّا يَهُولُ فِي هُوشَعَ إِنِي سَادُعُو الَّذِينُ آلِينَسُوا بِتَسْبُو لِي شَنِي وَالَّيَ لَلِمَتَ عَلَيْ فَالْمَا مِنْ الْمَالُونِ الْآوِي شِهِ لَمَمْ بِشَنِي الْمَسْتُ عَلَيْهُ مَا لَكُونِ الْمَالُونِ الْآوِي شِهِ لَمَمْ بِشَنِي الْمَهِ مُعْالِقِينَا اللّهِ الْمَاكُ مُنْ اللّهِ اللّهُ ال

### أَلْفَصِلُ ٱلْعَايِثِرُ

و الله الإخوة إن المنية على والنهالي إلى الله مما لأخليم لِكِي تخالسُوا ، عنه على الله أَسْهَدُ لَهُمْ أَنَّ فِيهِمْ غَيْرَةً فِيهِ إِلَّا أَنَّا لَيْسَتْ عَنْ مَعْرِفَةٍ عَلَيْهِ لِأَنَّمْ جَعِلُوا بِر اللهِ وَطَلَبُوا أَنْ يُقِينُوا رَّ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يَخْضَمُوا لِبِرَّا قَدِهِ عَنْهِمْ إِنَّا غَايَةُ النَّامُوسِ هِيَ ٱلسيحُ فِيقٍ لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنْ عِنْ إِنَّ مُوسَى يَصِفْ أَلْبِرُ أَلْذِي مِنَ ٱلنَّامُوسِ بِأَنَّ مَنْ يَفْعَلُ هٰذِهِ الْأَشْيَّة تَعْيَا فِيهَا . عِيْدُ أَمَّا الْبِرُّ الَّذِي مِنَ الْإِيَّانِ فَهِكَذَا يَقُولُ فِيهِ لَا تَقُلُ فِي ظَلِكَ مَنْ صَمَدُ إِلَّى السُّمَاء . أَيْ لِنَزِلَ الْمِيعِ . كَيْنِي أَوْ مَنْ يَبْهِطُ إِلَى الْمَاوِيِّ . أَي لِصُعِدَ ٱلْمِيعَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . يَحِينِ كَيْنِ مَاذَا يَعُولُ . إِنَّ ٱلْكِلِمَةَ قَرِيبَةُ مِنكَ فِي فيك وَفِي قَلْكَ . يَشِي كَلَمَةُ ٱلْإِيَّانِ ٱلِّتِي نُبِشَرُ كُنُ بِهَا . كَذْنِكَ إِذْ أَعْرَفْتَ بِفَعكَ بَارَّبَ يَسُوعَ وَآمَنْتَ بِطَلِكَ أَنَّ اللهُ عَدْ أَقَلَهُ مِنْ بَسِيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ فَإِنَّكَ تَخْلَصُ وي لأنَّهُ بِالثَّلِ يُؤْمِنُ الْإِنسَانُ فِهِرْ وَبِالْتُم يَسَّرِفُ الْفَلامِ عِنْ وَالْأَنَّ الْكِتَابَ يَمُولُ إِنَّ كُلَّ مَنْ يُؤْمِنُ لَا يُحْزَى . عَنْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ ٱلْيُودِي وَٱلْوَالِيِّ إِذ لِخْسِمِ رَبُّ وَاحِدٌ غَنِي لِكُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ ١٠٠٠ فَكُلُّ مَنْ يَدْعُو بِأَسْمِ ٱلرُّبِّ يَخْلُصْ. وَكُفُّ يَدْعُونَ إِلَى مَنْ لَمَ يُؤْمِنُوا بِيهِ وَكُفْتَ يُؤْمِنُونَ عَنْ لَمْ يُعَمُّوا بِهِ وَكُفّ يَعَمُونَ بِلا مُنِيْرِ عِنْ وَكِنْ يُبَيِّرُونَ إِنْ لَمْ يُسْلُوا كَا كُتِبَ مَا أَخْسَلُ أَمْدَامَ ٱلْمِيْضَرِينَ بِالسَّلَامُ ٱلْمُشْرِينَ بِٱلْخَيْرَاتِ. ﴿ إِنْكُ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّهُمْ أَفْعُوا لِلإنجيل فَإِنَّ أَشْسِيًّا يَفُولُ يَا دَبُّ مَنْ آمَنَ كِا تَبِمَ مِناً . عَنْهِ فَالْإِيَانُ إِذَنْ مِنَ السَّاعِ وَالسَّاعُ بَكُلَتْ إِنْهُ . عِنْهِ لَكِنِي أَفُولُ أَلْتُلُهُمْ لَمَ يَسْمُوا . بَلَي . فَقَدْ ذَاعَ صَوْتُهُمْ إِلَى جَعِر أَلْأَرْضَ وَأَقُوالُمْمُ إِلَى أَقَالِمِي ٱلْمُسْكُونَةِ ﴿ ١٤٤٤ لَكِنِي أَقُولُ أَلَكُ إِسْرَائِيلَ لَمْ بَلْكُمْ وَقَدْ قَالَ مُوسَى أَوْلًا إِنِّي أَغَيْرُكُمْ بَمْنُ لَيْسُوا شَمْبًا بِغُوْمٍ أَغَيِّلَةَ أَغْضِكُمْ . ﴿ إِنَّهُمْ أَمَّا أَشْنِيَا فَأَمُّدُمَ وَقَالَ إِنِّي وُجِدُنُ مِّنْ لَمْ جَالْدُونِي وَٱعْطَلْتُ لِمَن لَمْ يَسْأَلُوا عَنِي • وَقَالَ لِإِسْرَا ثِيلَ إِنِّي بَسَطَتْ يَدَيُّ النَّهَارَ كُلَّهُ نَحْوَ شَمْرِ كَافِر وَمُقَاوِمٍ

### أأفصل الحادي عشر

عنه فأفرال ألمل الله وقضل قسبه ، عالتي . قالي إسرائيل من ذرائي المهم وسبط بليون . هنه فالم المنافقا الكال الكتاب في إليا إذ استفاق بالفي المرائيل المنافقا قال الكتاب في إليا إذ استفاق بالفي على إلى المرائيل المنافقات وتبيت أناونيون وقم بالمرائ تنبي . هنه ولكن مافا يقول أن الزخو على المنافز على المنافز المنافز المنافز المنافز على المنافز ال

دَاوُدُ لِتَكُنْ مَا نِدَتُهُمْ فَمَّا وَشَرَّا وَشَكًّا وَعُجَازَاةً فَمْمْ عِينَ لِنظلِم عُوبْهِمْ فَلا يُصِرُونَ وَ آهن ظُهُورَهُمْ كُلُّ حِينٍ. ﴿ إِنَّهِمْ فَأَقُولُ ٱللَّهُمْ عَثَرُوا حَتَّى يَسْفُطُ وَا حَاتَى بَلْ رَأْتِهِمْ حَصَلَتِ ٱلْأَمْمُ عَلَى ٱلْحُلاصِ لِإِغَارَتِهِمْ • وَكِيْتِهِ قَانُ كَانَتْ زَلْتُهُمْ غِنَى فِعَالْم وَنُفْصَانُهُمْ غِنَّى لِلْأَمْمِ فَكُمْ بِالْحَرِي امْتِلاَوْلُهُمْ . عَنْهِ فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ أَيَّا ٱلْأَمْمُ مَا دُنْتُ رَسُولَ الْأَمْمَ وَإِنِّي أُخِدُ خِدْمَقِي ﴿ إِنَّا أُنْ أَنِيرَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ دَبِي وَأَخَلِصَ بَسْمًا مِنهُمْ عِنهِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَضْنُهُمْ هُوَمْصَالَةَ ٱلْعَالَمِ فَاذَا يُكُونَ قُولُمْ إلاّحاة مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ . عِنْ قَ إِنْ كَانْتِ أَلْيَا كُورَةُ مُقَدَّسَةً فَكُذَٰ لِكَ ٱلْعَيِنُ . وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ مُفَدُّسا مُكَذَّلِكَ الْمُرُومُ. ١٠٠ فإنْ كَانَ قَدْ كُمرَ يَسْسُ الْمُرُومِ وَقَدْ كُنْتَ أَنْ زَيْوَةً يَرَبُّهُ فَطَيْتُ فِيهَا فَسِرْتَ شَرِيكًا فِي أَسْلِ ٱلْأَيْوَلَةِ وَدَيْمِا عِنْ فَا تُلْغَيْرُ عَلَى الْفُرُوعِ فَإِنِ الْفَخَرْتَ فَلَسْتَ أَنْتَ تَخْسِلُ الْأَصْلَ بَلِ الْأَصْلُ يَحْسُكُ . كالله وَلَمُكُ تَعُولُ إِنَّ الْفُرُوعَ قَدْ كُمِرَتْ لِأَطَلَّمَ أَنَّا ، عِنْ الْمَا مِنْ إِنَّهَا مِنْ أَجْل ٱلْكُفُر قَدْ كُمِرَتْ وَأَنْتَ بِٱلْإِيَانِ تَتَابُتُ فَلَا تَسْتَكُمْرِ بَلْ خَفْ عِنْ ﴿ وَأَنْهُ إِنْ كَانَ اقتُ لَمْ يَنْ عَلَى الْمُرُوعِ الطَّبِيدِ قَلْمَا لَا يُنِقِ مَلَيْكَ أَنْتَ أَيْنا . عَيْنِي فَأَعْلَ إِذَنْ لُطْتَ اللهِ وَشِدَّتُهُ أَمَّا النِّدَّةُ مَلَى الَّذِينَ سَعَطُوا وَأَمَّا لُطْتُ اللَّهِ فَكَ إِنْ قَبَتُ فِي لُعْيِهِ وَإِلَّا فَتُعْلَمُ أَنْ أَيْنًا. عَنْهُ وَهُمْ إِنْ لَمْ يَبْتُوا فِي ٱلْكُفْرِ يُطْمُنُونَ لِأَنَّ أَفْ طَدِرٌ أَنْ يُطَيِّهُمْ أَيْمًا . ﴿ إِلَّا لَكَ إِنْ كُنْتَ فَدْ فُطِيْتَ مِنْ زَيْمُونَ بَرَي بِالطَّبْرِ وَمُلْيَنْتَ عَلَىٰ خِلَافِ الطَّبْرِ فِي زَيْتُونِ صَرِيحٍ فَكُمْ بِالْحَرِي هُوْلَا ۚ اَلَٰذِينَ هُمْ فُرُوحٌ طَبِيئَةُ يُطْمُونَ فِي زَيْوَنِهِم ٱلْحَاسِ. عَنِيمَ كَأَنِي لَا أَدِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَعَالُواهُذَا ٱلسَّرُ لِلْا يَكُونُوا عِندَا أَنْفُ كُمْ هَكَنا ۗ وَهُوَ أَنْ عَى قَدْ حَصَلَ لِلْإنبِ مِنْ إِسْرَا ثِلَ إِلَ أَنْ يُكُونَ قَدْ دَخَلَ مِنْ الْأَمْمَ : عَنْ وَهُكُذَا سَيْنَامُ جَيِمْ إِسْرَا ثِلَ كَا كُتِ سَلِق مِنْ صَبْلُونَ ٱلْمُنْفَذُ وَيَسْرِفُ ٱلنَّفَاقَ عَنْ يَنْفُوبَ ﴿ يَنْكُمْ وَهُذَا هُوَ عَلْدِي لَمْ حِينَ أَزِيلُ خَطَايَاهُمْ . عِنْ إِنَّا مِنْ جِنَّةِ ٱلْإَنْجِيلُ فَهُمْ أَعْدَآهُ مِنْ أَجْلِكُمْ وَأَمَّا مِنْ جَنَّةِ ٱلإُنْفَابِ فَهُمْ أَحِبُّهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْآبَاةِ. ﴿ يُرْكُعُ لِأَنَّ مَوَاهِكَ ٱللَّهِ وَدَعُونَ ۗ هِيَ لِلا نَعْلَمُو ، ﴿ إِنَّ فَكُمَّا أَنُّكُم كُفَّرَاتُمْ حِنَّا بِأَفَّهِ وَيَاثُمُ ٱلْآنَ رَفَّةٌ مِنْ أَجْلِ كُفْرِهِمْ كالله عَلَيْهُ عَلَا أَيْضًا كَفَرُوا ٱلْآنَ لِأَجْلِ رَحْتِكُمْ حَتَّى يَالُوا هُمْ أَيْضًا وَحْتَ كَلُّونَ أَنْهُ أَغْلَقَ عَلَى ٱلْحِيمِ فِي ٱلْكُفْرِ لِيرْحَمَ ٱلْجَمِيمَ. ﴿ إِنَّ لِلْمُونِ فِنَى الْهِ وَحِكْتِهِ وَمِلْمِهِ مَا أَبْعَدَ أَخَكَامَهُ عَنِ الْإِدْرَاكِ وَمُرْتُهُ عَنِ الْإِسْتَصَاد . عَلَيْ مَنْ عَرْفَ فِكُرْ ٱلرَّبِ وَمَنْ كَانَ لَهُ مُشِيرًا . وَيَعَلَّى وَمَنْ سَبَّقَ فَأَعْلَى لَهُ فَيُكَافًا . والله كُلُّ شَيْء هُوَ مِنْهُ وَبِهِ وَإِلَيْهِ فَلَهُ ٱلْخُيْدُمَدَى ٱلدُّهُور . آمينَ

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

عليج فانه الخم ألم الإنتوة بجراحم أفه أن تقريرا أجدادًا فيعة حبد مقدمة مرحدة بندا في عادة وبحد مقدمة المرحدة بندا في عادة وبحد مقدمة المحدودة أن تقديرا بهذا الله عرال تحوارا بالمحدودة أن التناجة المرحدة الموارك المحدودة الموارك المحدودة الموارك المحدودة المحدودة

النبيج . جَرَبِهِ لِأَنْ اللهِ عَنَّ أَنَا يَقُولُ الرَّبُ لِي تَخَوْمُ كُلُّ أَكُمْ يَكُلُّ لِمِنا يَعْرَفُ اللهِ عَنْ يَعْرِفُ اللهِ عَنْ يَعْرِفُ اللهِ عَنْ يَعْرِفُ اللهِ عَنْ يَعْمِلُ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ يَعْمِلُ اللهُ عَنْ يَعْمِلُ اللهُ عَنْ يَعْمِلُ اللهِ عَنْ يَعْمِلُ اللهُ اللهُ مَن يَعْمِلُ اللهُ عَنْ يَعْمِلُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلِمُ اللهِ اللهُ الله

#### ألفضل الخامس عَثَرَ

وي فَيِهُ عَلِنَا نَهُنُ الْأَمُولَةِ أَنْ نَحْسَلَ وَهُنَ الطُّمَّلَةِ وَلَا زُضَى أَنْسَنَا. كاللهُ فَلَيْرَضُ كُلُّ وَاحِدِ مِنَّا ٱلْقَرِيبَ لِلْفَيْدِ لِأَجْلِ ٱلْبُلْيَــانِ ﴿ يَهِيمُ فَإِنَّ ٱلْمُسِجَ أَمْ لْأُصْ تَفْتُ وَلَكِنَ كَمَا كُبِ تَشْرَاتُ مُنْزِيكَ وَقَفَ عَلَي . كالله إِنْ كُلَّ مَا كُنبَ مِن قَبِلُ إِنَّا كُنتَ لَتَلْمِمَا لِكُونَ لَنَا الرَّجَاةُ بِالصِّرْ وَيَعْزَنِهِ ٱلْكُنْبِ. كلي وَلَوْ كُمْ إِلَّهُ ٱلسَّفِرِ وَالْتُمْزِيِّ أَيْقَاقَ ٱلْآزَآهِ فِيهَا بَيْنَكُمْ بَحَسَبِ ٱلْسِيحِ يَسْوعَ كَنْ اللَّهُ عَنَّى إِنَّكُمْ يَضُ وَاحِدَةٍ وَفَمْ وَاحْدٍ تُحَيِّدُونَ ٱللَّهُ أَيَّا رَبُّ الْبِيوعَ ٱلْمِيعِ كانت مِنْ أَجْلُ ذَٰلِكَ فَتَتَجَدْ بَسَمْكُمْ بَسَنَا كَالْتَخَذَكُمْ الْسِيحُ لِعَبْدِ اللهِ عَيْمَ وَأَقُولُ إِنَّ ٱلْمِيعَ مَدُوعَ قَدْ كَانَ خَادِمَ ٱلْحِتَانِ لِأَجْلِ صِدْقَ ٱللهِ لِيُعْتَقِ مَوَاعِدَ ٱلْآبَاهِ . عِنْ وَإِنَّ ٱلْأَمَمُ أَتَّخِذُ أَقَدَ عَلَى رَحْسِهِ كَا كُتِ مِنْ أَجْلَ ذَٰلِكَ أَعْرَفُ لَكَ فِي الْأَمْمُ وَأَرْمُ لِأَعِكُ . ١ عِنْهِ وَقَالَ أَيْمًا تَهَلُّوا أَيُّهَا الْأُمُمُ مَمَّ شَفْهِ . ١ عَلَيْهِ وَأَيْمًا مَجُوا أَرْبُ يَا جَمِمُ الْأَمْمِ وَآمْدَهُوهُ يَا جِمِعَ الثُّمُوبِ . عَلَيْكُ وَقَالَ أَصْبَ أَيْنا سَكُونُ أَسْلُ بَشَى وَٱلْتَائِمُ لِيَسُودَ عَلَى ٱلْأَمْرِ وَإِيَّاهُ تَتَرَجَّى ٱلْأَمَهُ . عِنْ الْكَلُمُ إِلَّهُ أَلَّاجًا وَكُلُّ مُرُود وَسَلام فِي ٱلْإِيمَانِ لِكَي يَفِيضَ فِيكُمُ ٱلرُّجَّا وَقُوهُ ٱلرُّوحِ ٱلْهُدُسِ. ٢٢٥ وَأَمَا أَيْمَا مُنَيَّقُنُ مِنْ جَيَكُمْ يَا إِغْوَقِي أَثَكُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْمُ أَنْ صَلَامًا مَشْخُونُونَ كُلَّ عِلْم قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يَنْفَعَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . ١ وَقَدِ أَجْرَأَتُ عَلِيهُ فِيهَا كَنِّبَتُ إِلِكُمْ أَلِمُهُ الْإِنْوَةُ كُنْ لِلْذَكْرُكُمْ عَلَى مُفْتَفَى الْنِلْمَةِ الْتِي وُعِبَتْ لِى مِنَ اللهِ عَلَيْهِ لِالْمُونَ غَادِمًا لِلْسَبِيعِ مِنْوعَ فِي الْأَمْمِ وَأَبَائِمَرَ عِنْاتُهُ إِنِّجِيلِ اللهِ الْكُنْهِ وَيَّذَ حَتَى مِكُونَ فَرْبَانَ الْأَمْمِ مَنْهُ لِلَّهِ وَمُعَلِّمًا إِلَّهِ مِنْ الْفَكْمِ. عَلَيْ فِي الْسِيعِ يَسُومَ عَا فِدِ عِلَيْهِ لِلَّذِي لَا أَجْسُرُ أَنْ أَتَكُمُّ بِفَيْهِ مِنَّا لَمْ يُحْرِ الْسِيخُ عَلَى يَدِي لِطَاعَةِ ٱلْأَمَم بِالْقُولُ وَأَقْمُ لَ عِنْ ﴿ بِغُومَ ٱلْآيَاتِ وَٱلْجَابِ بِفُومَ ٱلرُّوحِ ٱللهُ مُ حَتَّى إِنِّي فِي كُلِّ مَا حِيَّةٍ مِنْ أُورَسُلِمَ إِلَى إِلْبِرِكُونَ قَدْ أَغْمَتْ ٱلتَّبْشِيرَ بِإنْحِيلِ ٱلْمِيعِ جَيْعِ وَأَعْنَيْتُ أَنْ لَا أَبَشَرَ بِالْإِنْجِيلِ فِي مَوْضِعٍ دُعِيَ فِيهِ أَسْمُ ٱلْمِيعِ لِللَّا أَنِي عَلَى أَسَاسِ غَيْرِي . يَحْرِينِ وَلَكِنَ كَمَا كُلِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَمْ تَعْتَرُوا عَسْمُ سَيْطُرُونَ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْمُوا سَفْهِمُونَ . جَاجِج وَلَا لِكَ مُنْفَتُ مِرَارًا كَثِيرَةً عَنِ ٱلْفُدُوم إلَيكُمْ. وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَّانَ فَإِذْ لَمْ يَنِيَّ لِي مَكَانٌ بَعْدُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَقْطَارِ وَأَنَا مُتَثَوِّقٌ مِنْ سِينَ كَتَيرَةِ أَنْ آتَيكُمْ كِنْ } فَإِذَا ٱلطَّلَقْتُ إِلَى إِسْإِيَّةً أَرْجُو أَنْ أَمْرَ بِكُمْ وَأَرَاكُمْ وَأَنْ تُعَيِّدُنِي إِن هُمَاكَ مِن أَنْ أَعْلَاكُمْ تَمْضَ حِين. عَيْنِي أَمَّا ٱلآنَ فَأَنَّا مُطلقُ إِلَى أورَسُليم لأخدم التنسيع بهيهج لأنه قد عَسْنَ لدى أهل مُكدونية وَأَكَانَبُ أَنْ

صَلَيْنَ فِي الضَّقِ مُواطِينِ عَلَى السَّلاهِ عَيْنِكُمْ بِلَوْلِنَ فِقَدْيِسِنَ فِي عَلَمْنِهُمْ عَكِيْنِ عَى سَافَحَ الْفَرَالَةِ عَلَيْنِهِ بَارِكُوا الْذِينَ يَسْطُهُ وَلَكُمْ الرَّوُا وَلَا لَلْمُوا عَلَمُ الْمُعْمَلُمُ الْمُعْمَلُمُ الْمُعْمَلُمُ الْمُعْمَلُمُ الْمُعْمَلُمُ الْمُعْمَلُمُ الْمُعْمَلُمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمَلُمُ الْمُعْمَلُمُ الْمُعْمَلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

وي التَفْضَمُ كُلُّ نَفْسِ إِلَى الْمَالِيةِ عَإِنَّهُ لَا سُلطانَ إِلَّامِنَ اللَّهِ وَالسَّلَاطِينَ ٱلْكَانِيَةُ إِنَّا رَبُّهَا ٱللَّهُ . عِنْ يُقَاوِمِ ٱلسُّلَطَ إِنَّا يُعَانِدُ رَّانِبَ ٱللَّهِ وَالْمَانِفُونَ يَجْلُونَ وَنُونَهُ عَلَى أَنْصَبِهِمْ ﴿ يَجَيْجُ لِأَنْ خَوْفَ الزُّوْسَاءُ لِسَ عَلَى أَلْسَل الصّالح بَلَ عَلَى الشِرْهِ، أَقْبَنْنِي أَلَّاضًافٌ مِنَ النَّلْطَانِ افْصَالِي الحَبْرِ فَكُلُونَ لَمَانِهِ مُعْدُونًا جِنْجَ لِأَنَّهُ عَدْمُ اللَّهِ لَكَ فِلْيُر وَ فَأَمَّا إِنْ فَعَلْتَ الشَّرُّ فَغَنْ فَإِنَّهُ لَم يَعْسَلُهِ السُّيْفَ عَبَّا لِأَنَّهُ خَادِمُ أَفَدِ الْمُنْتَمَمُ الَّذِي لِنُفَدُّ الْمُضَاعَلَى مَنْ يَفْسَلُ النُّمُّ. كان عَلِدَ لِكَ يَلِزَمُكُمُ ٱلْخُنُوعُ لَهُ لَا مِنْ أَجُسُلِ ٱلْمَصَٰبِ فَعَطَ بَلْ مِنْ أَجُلِ الطّبير أَيْمًا . ﴿ يَهِيهِ وَإِنَّكُمْ لِأَجْلِ هَٰذَا تُوْفُونَ ٱلْجَزِّيَّةَ أَيْمًا إِذْ هُمْ خُدَّامُ ٱفَهُ ٱلْوَاظْيُونَ عَلَى ذلك بنف. وين أَدُوا لِكُمْ حَدُّهُ الْجُزَّةِ لِمَنْ لَهُ الْجُزَّةِ وَالْجَالَةِ لِمَنْ لَهُ الْجَالَةُ وَالْمَائِةَ لِمَنْ لَهُ ٱلْمَائِةُ وَٱلْكُرَامَةُ لِمَنْ لَهَ ٱلْكُرَامَةُ . ﴿ يَعْجُمُ لَاكُونَ عَلَيْكُمْ لِأَحْدِحَقُ مَا خَلَا حُبَّ بَعْنِكُمْ لِبَعْسَ فَإِنَّهُ مَنْ أَحَّ الْقَرِبِ فَقَدْ أَمَّ النَّالُوسَ . كَيْ لِأَنَّ هذه ٱلْوَسِيَّةَ لَا أَرْنِ لَا تَفْتُلُ لَا تُشَرِّقَ لَا تَشْهَدْ بَالْزُورْ لَا تَشْنَدُ وَمَا كَانَ مِنَّ الْوَسَايَا غَيْرَ وْلِكَ إِنَّا هِي مُتَعَمَّدُ فِي هُذِهِ ٱلْكِلِمَةِ أَنْ أَخْبُ وَرِيكَ كَنْسِكَ . عِنْهِ إِنَّ الْ ٱلْحَبَّةَ لَا تَصْنَمُ شَرًّا بَالْقُرِيبِ فَالْحُبَّةُ إِذَنْ هِيَ التَّلُوسُ بِتَّهَامِهِ ، ١ ﴿ اللَّهُ هَذَا وَإِثَّكُمُ عَادِفُونَ ٱلزَّمَانَ أَنَّ سَاعَةَ ٱلسَّيْقَاظِنَا مِنَ ٱلَّوْمِ قَدْحَانَتْ لِأَنَّ خَلاصًنَا ٱلْآنَ أَفْرَبُ يِمَا كُلُّ حِينَ آمُناً . يُؤَيِّ إِنَّا أَن أَلْمُ أَلْلِلْ وَأَقْتَرَبُ ٱلْبَارْ فَأَنْدَعُ عَنَّا أَعْالَ أَلظُّامة وَتَلْسِ أُسْفِ أَنْور . جِنْهِ لِنَسْلُكُنَّ سُلُوكًا لَانِمًّا كَمَّا فِي ٱلنَّهَارِ لَا بِٱلْمُسُوفِ وَٱلكُّمْ وَلَا بِٱلْمُفَاجِعِ وَٱلْهَرِ وَلَا بِكِلْصَامِ وَٱلْحَسَدِ عِينَتِينَ بَلِ ٱلْبَسُوا ٱلرَّبُّ يَسُوعَ ٱلْمَدِيجَ وَلا مُهْمَعُوا بأجسادِكُمْ لِفَضَّآهَ سَهُواتِهَا

# ألْفَصْلُ ٱلَّالِيَّعَ عَشَرَ

على من كان صَيفا في الإعان فالمجدور فينه في الدَواد و الآواد و الهجه من من متحد ان له الما المجاهد من العلم من متحد ان له أن ألم أن الموال على أما الطبيب عن المحال المبلول والإيما فلا يمون المبلول المحال المحل من المحال المحا

Digitized by GOOSTE

# ۫ڔؠؚۜٵٚ۩ؖؿؙٲڶۊ**ؚڎۑٮڽٚؠؙٛڶ**ٮؘؙڽ ٲڶؙؙؙؗ۠ۅڵؽٙ ٳڬؙڶٙۿ۬ڶؙؚڞٷڕ۬ؿۺؙؚٮ

## أَلْفَصِلُ ٱلْأُوَّلُ

إِلَى كَيِسَةِ اللهِ أَلِي فِي كُورِنْشَ إِلَى ٱلْفَنْسِينَ فِي ٱلْمَسِحِ يَسُوعَ ٱلمُدْعُونَىٰ لِكُولُوا مِنْيِسِينَ مَمَ جِيمِ أَلَّيْنَ يَدْعُونَ بِأَسْمِ دَيَّا يَسُوعَ ٱلْسِيجِ فِي كُلَّ مَكَانَ لَمْمُ وَأَنَّا. ور النُّمَةُ لَكُمْ وَأَلْسَادُمُ مِنَ أَهُو أَبِيكَ وَمِنَ ٱلرُّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَ عَلَيْهِ إِنَّ أَشْكُرُ إِلَى فِي كُمَّا حِينِ لِأُخْلِكُمْ عَلَى نِسْمَةِ أَفَدِ ٱلْمُطَاقِ لَكُمْ فِي ٱلْمِيجِ بَسُومَ ي لا تُنكُمْ قَدْ أَغْنِيمٌ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي كُلِّ كَلامٍ وَكُلِّ عِلْمٍ . ١٠ وَمُكُنَّا ثُنْفَ فِيكُمْ مُهَادَةُ ٱلسِّيعِ اللَّهِ عَتَّى إِنَّهُ لَا يُنوِدُكُمْ مِن ٱلْوَاهِبِ شَيَّ النَّمُ ٱلْشَظِرِينَ تَجَلَّ رَبَّا يُسُومُ ٱلْسِيرِ عَيْدٍ الَّذِي سَيْنَتِكُمُ إِلَّ ٱلْبَاتِي حَتَّى لَا يُكُونَ عَلَيكُم مُنتكى فِي نَوْمٍ رَبِّكَ أَيْمُومٌ ٱلْمِسِجِ ﴿ ﴿ كُنِّكُ فَإِنْ ٱللَّهِ الَّذِي بِهِ دُعِيتُمْ إِلَى شَرِكَةِ ٱلبِهِ يَسُوعَ ٱلْسِيعِ رَبِّنَا هُوَ أُصِينٌ • ﴿ وَأَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا الْإِخُوةُ بَاشُمْ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْسِيعِ أَنْ تَقُولُوا جَمِيمُكُمْ فَوْلَا وَاجِدًا وَأَلَّا يُكُونَ بَيْنَكُمْ شِقَاقٌ بَلْ تَكُوفُوا مُلْتَشِينَ بَفَكْم وَاحِدٍ وَرَأْيِ وَاحِدٍ ﴿ إِلَّهِ فَقَدْ أَخَرَنِي عَنْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَهْلُ كُلُودَ أَنَّ بَيْنَكُمْ خَصُومَكُتِ من أغنى أن كلَّ وَاحِدِ مِنْكُمْ يَفُولُ أَمَّا لِبُولُسَ أَوْ أَمَّا لِأَبْلُوسَ أَوْ أَمَّا لِكَيفا أَوْ أَمَّا السَبِيعِ. عِلَيْهِ أَكْسَلُ ٱلْسِيعِ فَذَ تَجَرًّا. أَلَلُ وُلُنَ مُلْسَ لِأَخْلِكُمْ أَوْبَلْسُمْ وُلُنَ أَغْمَدُنَّمْ . وي الشيخُرُ آلَهُ أَنِي لَمُ أَعْدُ مِنْكُمُ أَحَا سِوَى كُرِسُسُ فَالْمِسَ إِسْتَفَانًا وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلا أَعْلَمُ هَلْ تَمْنَتُ أَحَدًا غَيْرَهُمْ . عِنْ وَلَا اللَّهِ عَلَم مُسِلِّي لِأَمَّدَ بَلِ لِأَبْشِرَ لَا بِمُكْنَةِ ٱلْكَلَامِ لِلَّهُ يُبِطُلَ صَلِبُ ٱلْمُنِيعِ عِنْ عَلِيهُ فَإِنْ كُلِتُ الصُّلب عِندَ الْمَالِكِينَ جَهَالَةُ وَأَمَّا عِنْدَمَا نَحْنُ الْخَلُّسِينَ فَهِي فُوَّةُ اللهِ عِن اللهُ لأَهُ قَدْ كُتِ سَأْيِدُ مِكْمَةَ الْحُسَمَاةِ وَأَرْذَلُ عَمْلَ الْمُلَاّةِ . وَإِنْ الْمُكَمِّ وَأَنْ الْكَايَبُ وَأَنْ فَايِصُ هٰذَا الدُّهُمِ وَ أَلِسَ اللهُ قَدْ جَلَّ حِكْمَة هٰذَا الْمَالَم . عَلَيْ فَإِنَّهُ إِذْ كَانَ ٱلْمَالُمُ وَهُوَ فِي حِكْمَةِ ٱللهِ لَمْ يَرْفِ اللهَ بُلِحَتْمَةِ حَسْنَ لَدَى ٱللهِ أَنْ يُخْلَفَ بَهَالَةِ الْكُرَادَةِ الَّذِينَ كُومُنُونَ . ٢٠٠٠ لِأَنَّ الْيُودَ يَسْأَلُونَ الْآلَاتِ وَالْوَزَنِينَ يَتَنُونَ ٱلْجِحْمَةُ . ١١٤ أَمَا نَحْنُ تُذَكِّرُ الْمُسِيعِ مَمَالُواً شَكًّا لِنَيْهُودِ وَجَمَالَةَ الأَمْمِ. عِنْ إِنَّا أَمَّا لِلْمَدْعُونَ مِنَ ٱلْيُودِ وَٱلْهُونَانِينَ فَالْسِيمُ فَوْهَ ٱللهِ وَحَكْمَةُ ٱللهِ وَاللَّانَ مُسْخَمِلَ أَهَدُ أَحْكُمُ مِنَ النَّاسِ وَاسْتَضَعَّتُ آهِ أَفْوَى مِنَ النَّاسِ . عَلَيْهِ أَعْلُوا مَعْوَتُكُمْ أَيُّهَا الْإِنْفَوَةُ إِنَّهُ لَلِسَ كَتَعِيرُونَ مُنْكِمَةً بَعَسَ لَلْجَسَدِ وَلَا كَتِيرُونَ أَقُولُهُ وَلَا كُتِيرُونَ شُرَفًا \* وَ ١ ﴿ إِلَا أَخْتَارُ أَفَدُ ٱلْمِالِمِنَ ٱلْمَالَمَ لِيُمْزِي ٱلْحَكَمَةُ وَأَخْتَارُ اَهُ ٱلطَّبِيفَ مِنَ ٱلْعَالَمِ لِيُوْرِيَ ٱلْمُويَّ ١٤٤٤ وَٱخْتَارَ ٱللَّهُ ٱلْحَسِيسَ مِنَ ٱلْعَالَمَ وَٱلْحَقِيرَ وَغَيْرَ ٱلْوَجُودِ لِنْدَمَ ٱلْوَجُودَ ﴿ لَكُنَّ لِكَنَّ لَا يَلْتَخِرَ ذُو جَمَدِ أَمْلَهُ . ﴿ وَمِ أَتُمْ فِي السِّيحِ يَسْوعَ الَّذِي صَادَ لَنَا مِنَ اللَّهِ حِكْمَةً وَرًّا وَقَدَاسَةً وَفَدَّاتُهُ ١٩٣٤ حَذًّ، إنُّه كالخب من أفقرَ فللقو ألأت

يُوَيُّوا صَدَقَةً عَلَى شُرَّاهُ الْقِينِينَ الَّذِينَ بِأُورَشَلِيمَ. \$ فَلَا حَسْنَ الْسَهِمَ ذَلِكَ وَمُو َ عَلَيْهِمْ الْمَا عَلَمْ اللَّهُ وَمُو عَلَيْهِمْ اللَّهِمَ فَيَ عَلَيْهِمْ اللَّهِمُ وَمُ عَلَيْهِمْ اللَّهِمُ فَي الْمُسْدَوِّ اللَّهِمُ اللَّهُمُ وَمُنْسَتُهُمْ عَلَى مُدَوِ اللَّهِمُ اللَّهُمُ وَمُنْسَتُهُمْ عَلَى مُدَوِ اللَّهِمُ اللَّهُمُ وَمُنْسَلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْ

### أَلْفَصْلُ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ

وي أَسْوَدِ عَكُمْ فَيْبَ أَخْتَا أَلَى هِي خَادِمَهُ ٱلْكَنِيمَةِ ٱلَّتِي فِي كُنْكُوكِ . كِيْنِ وَاللَّهُ مِنْ أَزَّبَ كُمَّا يَلِينَ بِالْقِيدِينِ وَقُومُوا لَمَّا بِكُلُّ مَا تُخَاجُ إِلَهُ مِنْكُمْ ظِنَّهَا قَدْ كَانْتُ قَائِسَةً بْأَمُورِ كَثِيرِينَ وَبَأْمُرِي أَنَا أَيْسَاء ﴿ يَهِمُ كَالِمُوا عَلَى يُسكَةُ وَأَكْمِلَا ٱلْمُاوِنَيْنِ لِي فِي يَسُوعَ ٱلْسِيعِ عَيْنِيْ ٱللَّذَيْنِ وَصَعَا عُنْقَبِهَا دُونَ حَبَاتِي. وَلَنْتُ أَنَا وَحْدِي أَشَكُرُهُما مِنْ جِيمٌ كَانِسَ ٱلْأَمِمِ أَصَا . كِينِي وَعَلَى ٱلْكَنِسَةِ ٱلَّتِي فِي بَيْتِهِمَا وَسَلَمُواعَلَ أَبِيْنُسُ حَيِيعَ ٱلَّذِي هُوَ بِاكُورَهُ آسِيَّةٍ الْسِيعِ وَالْحَيْ سَلُوا عَلَى مَرْيَمَ أَلَى تَعَبِثُ لِأَجْلِنَا كَتِيرًا ﴿ يَحِينِ إِسَلَمُوا عَلَى أَنْدَرُونِكُمْ وَيُونِياسَ نَسِيقً ٱلْمَالُسُورَيْنَ مَعَى ٱلْمُشْهُورَيْنَ بَيْنَ ٱلرُّاسُلِ ٱلْكَايْنَيْنِ فِي ٱلْسِيحِ قَبْلٍ . عَيْجٍ سَلِمُوا عَلَى أَمْبِلِيَاسَ حَبِينِي فِي ٱلرَّبِّ ، ﴿ يَهِينِ سَلْمُوا عَلَى أَزْبَالُسَ مُعَاوِنَسَا فِي ٱلْسِيعِ وَعَلَى إِسْطَاكُنَ حِيْنِي ، عِنْهُمُ سَلِمُوا عَلَى أَبْلِسَ ٱلْزَكِي فِي ٱلْسِيعِ ، عَنْهُمُ سَلِّمُوا عَلَى أَهُلِ بَيْتِ أَدِسْطُويُولُسَ • سَلِمُوا عَلَى هِيرُودِيُون فَسِيبِي • سَلِّمُوا عَلَى أَهْسَلِ بَيْتِ رُكِسْنَ ٱلذِينَ هُمْ فِي ٱلرَّبِ . ﴿ يَعِينِهِ سَلِمُوا عَلَى تَرِيفَيْتَ وَثِيفُوسَة ٱلْتَيْنِ سَبَّنَا فِي ٱلرَّبِّ وسَلَمُوا عَلَى يُرْسِينَ أَغُوْبُهُ ٱلَّتِي مَبِتُ كَثِيرًا فِي ٱلرَّبِّ وَ ١٤٣٤ سَلَمُوا عَلَى رُوفُسَ ٱلْتُخَارِ فِي ٱلزُّبْ وَعَلَى أَيْسِهِ ٱلَّتِي هِيَ أَيِّي ، كَانْ اللَّهُ سَلِمُوا عَلَى أَسِنْكِرِيشُنَ وْقَلْاغُونَ وَهُرْمَاسَ وَيَدُّوْمِاسَ وَهُرْمِيسَ وَعَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَهُمْ . عَيْنَ سَلِسُوا عَلَ فِيلُولُوعُنَ وَيُولِهُ وَنَبِرُهُسَ وَأَخْتِهِ وَأَوَلَئِلَنَّ وَعَلَى جِيرٍ الْقِلْدِينِ ٱلَّذِينَ مَثْهُمُ . \*\*\* عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَعْدَتْ وَ فَسَلِّمُ ظِيرُكُمْ جَعِ كَالِمِ السِّيعِ وَ جَرْبِجٍ وَأَسْأَ لَكُمْ أَيْبُ الْإِخْوَةُ أَنَ تُلجِيظُوا الَّذِينَ يُحْدِثُونَ الْفِقَاتَى وَالشُّكُوكَ خِلاَّةًا إِنْتُمْلِيمِ ٱلَّذِي تَعَلَّمُهُمْ وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴿ وَلَيْكِ فَإِنَّ أَمْثَالَ أُولَٰئِكَ لَا يَخْدُمُونَ وَبُنَا ٱلْسِيحَ بَلْ بُطُونَهُمْ وَبِمُدُوبَةِ ٱلْكَلَامِ وَٱلدَّعَاءَ بِٱلْبَرَكَاتِ يَخْدَعُونَ قُلُوبَ ٱلسُّلْمَاءَ • عَنْكِ إِنَّ طَاعَتُكُمْ قَدُ ٱشْتَهَرَتْ عِنْدَ ٱلْجَبِيرِ فَأَفَرَحْ بِكُمْ غَيْرَ أَنِي أَحِبُ أَنْ تَكُونُوا حُكُما ۗ فِي ٱلْخَيْرِ وَأَسْطَأَةً فِي ٱلمَّرِ ، عِنْ إِلَيْ عَنْ إِلَّهُ ٱلسَّلامِ ٱلشَّيْطَانَ تَحْتَ أَعْدَامِكُمْ سَرِياً . نِمْمَةُ رَبَّا يَسُوعَ الْسِيحِ مَمْكُم . عِنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ يَهُونَاوُسُ مُعَاوِنِي وَلُومِيُوسُ عَلَيْكُمْ فِي أَزْتِ . ﴿ يُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ غَانُوسُ أَنْضِيفُ لِي وَلِمُكْنِيمَةِ كُلِّهَا . يُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ أَرْسُتُسُ خَادَنْ ٱلْمِدِينَةِ وَكُوْ مِنْ ٱلْأَخُو ١١٠ اللَّهِ مِمْكُمُ أَجْمِينَ . آمِينَ. ﴿ يَهُمُ وَإِنَّهُ إِنَّ مُنْتِتَكُمْ بِحَسَبِ إَنْجِيلٍ وَبِشَارَةِ بَسُوعَ ٱلْسِيمِ عَلَ مُتُعَمَّى إغْلَانَ البِّرِ ٱلَّذِي كَانَ مُكُنُومًا مُنْذَا الْأَرْمَـةِ الْأَزْلَةِ عِنْ وَأَعْبِرَ الْآنَ وَبِكُنْ ِ ٱلْأَنْبِيَّةَ بِمُسَبِ أَمْرِ أَفَةِ ٱلْأَزْلُ أُوضَ يَلِيمِ ٱلْأَمْمِ لِأَجْلِ طَاعَةِ ٱلْإِيَانِ.

المن الله المراقب وحده المجد بيسوع السيح إلى أبد الآبدين. آمين



### ألفصل الثاني

حِينِ وَأَمَّا لِمَّا أَتَتَكُمُ أَيُّ الْإِخْرَةُ لَمَّ آتِ بِيرَاغَةِ الْكَلَامِ أُو الْحِصَّةِ مُبَقِرًا لَكُمُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عِنْهِ لِأَتِي حَكَمْتُ إِلَّا أَمْرِفَ يَيْنَكُمْ شَبًّا إِلَّا بَسُوعَ ٱلْمِيحَ وَإِيَّاهُ مَمَالُوبًا . ﴿ وَقَدْ كُنْتُ عِنْدُكُمْ فِي ضُغْنِ وَقُوفٍ وَٱذْتِمَادٍ كَنِيرٍ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ كليم ولا كِرَازِنِي بَكُلامٍ لِمِيْرِ مِنْ حِكْمَةٍ بَشَرِيَّةٍ بَلْ بِإِبْدَآهُ ٱلرُّوحِ وَٱلْمُؤْةِ ﴿ يَكُنَّ لَا يُكُونَ إِيَانُكُمْ عَنْ مِكْمَةِ النَّاسِ بَلْ عَنْ فُؤْةِ اللهِ. ﴿ وَإِنَّا غَيْرَا أَأْ نَطِقُ لِمُـلِّكُمَةِ بَيْنَ ٱلْكَامِلِينَ لَا يُحِكُّمَةٍ هٰذَا ٱلدَّهْرِ وَرُؤْسَآةً هٰذَا ٱلنَّهْرِ ٱلَّذِينَ يُعْدَمُونَ وي إلى تَعلَىٰ بَحَكَةِ أَلَّهِ فِي السَّرِ بِالْحِصَةِ الْمُكْثُومَةِ أَلِي سَبَقَ أَلَهُ فَعَدُهَا مَّلِلَ ٱللَّمُورِ لِعَبْدِنَا عِيْجِ أَلِّنِي لَمْ بَدِنْهَا أَحَدُ مِنْ رُؤْسًا، هٰذَا ٱلدُّمْرِ لِأَنَّهُم أَوْ مَرَفُوا لَمَا صَلَيْهِا وَتُ ٱلْحُدِهِ . عِنْ وَلَكِنْ كَا كُمْتَ مَا لَمُ زَمَّ مَيْنُ وَلَا يَعِتَ بِهِ أَذُنُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْ بَشِرِ مَا أَعَدُهُ أَلَهُ لِلَّذِينَ يُعَبُّونَهُ عِنْهِ قَدْ جَلاهُ أَفَدُ لَنَا بِرُوجِ لِأَنَّ الرُّومَ يَخْصُ كُلُّ شَيْء حَتَّى أَخَلَقَ اللهِ . ١٠٠ فَإِنَّهُ مَنْ مِنَ النَّاسِ بَرْفُ مَا فِي ٱلْإِنْكَانِ إِلَّارُوحُ الْإِنْكَانِ أَلِّي فِيهِ فَهُكَـذَا لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا فِي أَفْدٍ إِلَّارُوحُ أَلْهِ . ويَعْنُ لَمْ فَأَخُذُ وُحَ الْمَالَمِ بَلِ الرُّوحَ الَّذِي مِنْ أَفَدٍ لِتَمْرِفَ مَا أَنْهَمَ أَفَهُ طَلِمًا بِهِ مِنَ الْعَلَايَا عِنْ الْبِي تُطِقُ بِهَا لَا بِكُلِمَاتِ مُثَلِّمُ الْفِصَمَةُ الْبَشِرِيُّ الْ بَا يُتِلِمُهُ ٱلرُّوحُ إِذْ نَفُرِنُ ٱلرُّوحِيَاتِ بِٱلرُّوحِيَاتِ. ١٤٢٤ وَٱلْإِنْسَانُ ٱلْحَيَوَانِيُّ لَا يُدْوِكُ مَا إِرْ وَمِ اللَّهِ لِأَنَّ ذَٰ لِكَ جَمَالَةُ عِنْدَهُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْرِفَهُ لِأَنَّهُ إِنَّا كُمُكُمْ فِيهِ بِالرُّوحِ. كاللهُ أَمَّا ٱلرُّومِي ۚ قَإِنَّهُ مُكُمُّم ۗ فِي كُلَّ شَيْءٍ وَلَيْسَ أَحَدُ مُكُمُّم ْفِيهِ ﴿ عَلَيْهُ قَالُهُ مَّن الَّذِي مَرَفَ فِكُرُ الرُّبِّ حَتَّى لِلْفِنَّهُ وَأَمَّا كُنْ لَمْنَا فِكُرُ الْمِيجِ

### ألفصل الثالث

كالمُ وَأَوْا أَيَّا الْإِخْوَةُ لَمْ أَسْتَعَلَمُ أَنْ الْكَلّْمُكُمْ كَالْرُوصِينَ لَيْ كَالْجَلَد يَينَ كَالْأَطْفَال فِي ٱلْسِيحِ . كَانِيْكِ مَدْ غَذَوتُكُمْ إِلَيْقِ لَا بِالعَلْيَامِ لِلْأَثْكُمْ لَمْ تَكُونُوا حِنَائِد تَسْطيعُونَ ذَٰ إِنَّ وَلَّا ٱلْآنَ أَيْمًا تُسْتَطِيعُونَهُ لِأَثَّكُمْ لَمْ تَرَالُواجَسَدِيِّينَ . ﴿ وَإِنَّهُ إِذْ فَكُمْ حَسَدٌ وَخَصُومَةُ أَلَاثُمُؤُونَ جَسَدِيِّينَ وَتَسَكَّمُونَ بِحَسَبِ ٱلْبَشَرِيَّةِ. ٢٠٠٤ لِأَنْهُ إِذَا كَانَ وَاحِدُ يَغُولُ أَمَّا لِولُسَ وَآخَرُ أَمَّا لِأَبْلُوسَ أَلَاتُكُونُونَ بَشَرِينَ. فَن ذَا أَبْلُوسُ وَمَن ذَا لُولُنْ. ١٤٠ إِنُّهَمَا خَلِامِلُوْ آمَنْتُمْ عَلَى أَيْدِيهِمَا وَإِنَّا لِكَالِهِمَا قَدْرُ مَا أَعْطَاهُ ٱلرُّبِّ. كلهُ أَنَا غَرَسْتُ وَأَ لِلْوَسْ سَقَى لَكِنَّ أَقَدَ هُوَ الَّذِي أَنَّى . يُؤَيِّنِ ظَيْسَ الْفَادِسُ إِذَنْ بِشَيْء وَلَا ٱلسَّالِقِ بَلِ ٱلْمُنْسِي وَهُوَ أَفَهُ ﴿ يَكُونِهِ وَالْفَادِسُ وَٱلسَّاقِ كِلَاهُمَا وَاحِدُ غَيرَ أَنَّ كُلَّا يِنْهِمَا أَلْحُدُ أَهْرَتُهُ عَلَى قَدْدِ تَهِهِ . كَيْنِيْمَ فَإِنَّا نَحْنُ عَلِيلُونَ مَمَّ الْغِوزَانَمْ مَرْثُ أَنْهُ وَبِنَّا اللهِ . كَذَا إِلَيْ مَنْ الْمُواللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَاتَمْ أَيْنِي مَلِي فَلِينَظُ كُلُّ أَخْرِكِتَ يَنِي مَلَّهِ عَلَيْكِا إِذْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ إِنْ يَضَعَ أَسُلًّا غَيْرُ ٱلْوَضُومِ وَهُوٓ يَسُوعُ ٱلْمِيحِ \* عَيْنَ إِنَّا كَانَ أَحَدُ يَبْنِي عَلَى هَذَا ٱلأَسَاسِ نَعَبَا أُوْفِضُةَ أَوْجِبَازَةً يُجِنَدُ أَفُوخَشَبًا أَوْحَشِيثًا أَوْبِنَا عِنْهَا عَلَى فَإِلَى كُلَّ وَاحِد سَجْمُونُ مَيْفَا لِأَنَّ قِوْمَ ٱلرَّبِّ سَيْظُهِرُهُ إِذْ يُللِّنُ بَالنَّادِ وَسَتَنْخَنُ ٱلنَّارُ عَلَ كُلَّ وَاحِدِ مَا هُوَ . عَلَيْهِ فَنْ بَقِي عَلَهُ ٱلَّذِي بَسَاهُ عَلَى ٱلْأَسَاسِ فَسَيْنَالُ أَخْرَهُ عِزْلِيَّ وَمَن أَخْرَقَ عَمَّهُ فَسَغِضَرُ إِلَّا أَنَّهُ سَغِلْمُ وَلَكِنْ كَمَّا يَخْلُصُ مَنْ يَرُّ فِي ٱلنَّارِ ، ﴿ إِلَيْ تَلَمُونَ أَنْكُمْ هَيْكُلُ آمَّهِ وَأَنَّ رَوحَ آمَّهِ مُسْتَرَّ فيكُمْ ١١١٠ مَنْ يُفْسَدُ هَكُلَّ آمَّة يْمْسَنْهُ أَقَدُ لِأَنْ هَيْكُلُ أَلَدُ مُنَدِّسٌ وَهُوا أَنْمُ . عَلِيْكُ فَلا يَخْذَعَنُ أَحَدُ نَفْسَتْ إِنْ مَسِ أَحَدُ يَنْكُمُ أَنَّهُ حَكِيمٌ فِي هٰذَا الدُّهُ وَلَلْهِرْ جَاهِلًا لِيكُونَ حَكِيا اللهُ إِنْ اللهُ عَلْمَة هُذَا ٱلْعَالَمِ هِيَ عِنْدَا فَهِ جَهَالَةُ لِأَنَّهُ كُتِ إِنِّي آخَذَ لَلْكُنَّةَ فِي مُكْرِهِمْ. ويعجز وأيضا إِنَّ الرَّبِّ يَعْلَمُ أَفْكُوا الْحُكَمَا، إِنَّهَا بَاطِلَةُ ، عَلَيْهِ فَلا يَغْرِنَ أَحَدُ بِالنَّاسِ بِيرَجِعَ فَإِنَّ كُلُّ شَيْدٍ هُوْ لَكُمْ بُولُسَ كَانَ أَمْ أَبْلُوسَ أَمْ كِفَا أَمْ ٱلْفَالَمْ أَمْ ٱلْحَيْاةَ أَم ٱلمُوتَ أَم

### الأخية الملائرة أم السُنطَيَّة بكل شيء لهو لكم عليه وأنفر السّبيع وَالْسِيخ فِي

## أَلْفَصْلُ ٱلرَّابِعُ

ويُعْ فَلَهُمُ مِنَا الْإِنْمَانُ كُفْمًامِ الْمِيعِ وَوَكُلاءً أَمْرَادُ اللهِ عِنْ وَإِنَّا يُطلَ الآنَ هُنَا فِي الْوَكُلاءَ أَنْ يُوجَدُ كُلُّ مِنْهُمْ لَمِينًا. عِنْ أَمَّا أَنَا فَأَمَّلُ شَيْء عِنْدِي أَنْ يُمكمَ فِي مِنْكُمْ أَوْمِنْ يَوْمُ بَشَرِي بَلِياْ مَا أَيْسَا لَا أَمْكُمْ ۚ فِي نَفْسِي ٢٤٤ فَإِنِّ لَسَتْ أَشُرُ بِنَى ﴿ فِي مَبِيرِي لَكِنِي لَنْتُ مُ بَرَّدًا بِلَاكَ فَأَمَّا ٱلَّذِي يَحْسَكُمُ فِي فَهُو ٱلرَّبُّ. كَنْ إِذَنَ لَا تَمْكُمُوا أَلْبُتَهُ قُلْمَ ٱلْأُوانِ إِلَى أَنْ أَلِيَّ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِي سَيْنِيرُ خَفَا مَا ٱلطَّلَام وَعُرِيحُ أَفْكَارَ الْمُأُوبِ وَحِينَنذِ فَكُلُّ أَحَدٍ يُكُونُ مَدْحُهُ مِنَ اللهِ • عِنْ وَهٰذِهِ الْأُمُورُ أَيُّا الْإِخْوَةُ مَّدُ نَسَبْتُمَا إِلَى تَفْسِي وَإِلَى أَلْمُوسَ تَشْيِلًا لَكُمْ لِكِي تَتَمَلُّمُوا فِينَا أَنْ لَا يَتَنْخُ أَحَدُكُمْ عَلَى صَاحِبِ مِنْ أَجْلِ أَحَدِ قُونَ مَا كُتِ عَلِيكُمْ . وَهِي مَن الَّذِي يُمَيْرُكُ مَا هٰذَا وَأَيْ مَنْ و لَكَ لَمْ تَلَهُ . فَإِنْ كُنتَ قَدْ بِلْتُ فَلَمَاذَا تَفْتُمْ كَالَّكُ لَا تَكُهُ . كالله إنَّكُمْ قَدْ شَبِهُمْ قَدِ اسْتَغْنَاتُمْ قَدْمَلُكُمْ بِدُونَا وَمَا لِيَتَّكُمْ قَدْ مَلَكُمْ لِمَكْ كَنْ أَيْنَا مَعْكُمُ . يَحِيْنِ فَإِنَّى أَنْ أَنْ أَفَ قَدْ أَيْزَوَّا غَنْ ٱلرُّسُلَ آخِرِي ٱلنَّاس كَأَنَّا عَبُولُونَ لِلْمُوتِ لِأَنَّا قَدْ صِرْمًا مَشْهَدًا لِلْعَالَمُ وَٱلْلَائِكَةِ وَٱلْنَشِرِ ، ١٤٣٤ نَحَنْ جُهَّالُ مِنْ أَجْلِ الْسِيحِ أَمَا أَنْمُ فَكُمَّا فِي الْسِيعِ . غَنْ شُفَّا وَأَنْمُ أَقُوبًا . أَنْمُ مُكرَّمُونَ وَتَمْنُ مُهَاوْنَ • عِلَيْكِ وَ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّلَقَةِ غَنْ تَجُوعُ وَنَعْلَقُ وَنَرْدَى وَنُلْطَمُ وَلَا قرَّادَ فَا عَلَيْهِ وَتَعْبُ عَلِينَ بِأَبِينَا . نُفَتَمُ قُلْلِكُ . فَخَطَدُ فَقَتَمِلُ . عِلَيْهِ لَمُنْمُ طَلِنا فَتَضَرُّعُ . قَدْ مِرْ نَا كَأَقَدَادِ ٱلْمَالَمَ كَأُوسَاخِ يَسْتَغَيِّمُنَا ٱلْجَدِيمُ إِلَى ٱلْآنَ . عَلَيْ أَكُفُ هَذَا لِأَخْتِكُمْ وَإِمَّا أَعِلْكُمْ كَأَنَّانِي ٱلْأَعِلَّةِ عِنْهِ لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ أَكُمْ رَبَّوةً مِنَ ٱلْوُدِينَ فِي الْسِيحِ لَبِسَ لَكُمْ آ إِلَّا كَتِسِيرُونَ لِأَنِّي أَمَّا وَلَا تُكُمُّ فِي السِّيعِ يَسُوعَ بَالْإَنْجِلِ عَلَيْجٌ مَالَما لَكُمْ أَنْ تَتَعَدُوا بِي كَالْتَدِي أَمَا بِالْسِعِ . عَنْهِ وَلَذَ إِلَى قَدَ وَجُعَتُ إِلَيْكُمْ يَهُو تَاوْسَ ٱلَّذِي هُوٓ آبُنُ لِي حَبِبٌ أَمِينٌ فِي ٱلرَّبِّ وَهُوَ يَذَكِّر كُمْ بِطراقِ فِ ٱلْسِيحِ بِسُوعَ عَلَى مَا أَعَلَمُ فِي كُلُّ مَكَانٍ وَفِي كُلَّ كَتِيسَةٍ • ١٤٢٤ لَقَدِ ٱتَّلَحُ مَوْمُ كَانَى لَا آيَكُمْ ﴿ ثِينِهِ لَكِنَى سَآتِكُمْ مَنْ قَرِبِ إِنْ شَآهَ ٱلرُّبُ مَأْمُونُ لا كَلَامَ ٱلْمُتَخِينَ بَلَ قُرْتُهُم عِلَيْهِ لِأَنْ مَلْكُوتَ أَفِيهِ لَيْسَ بِٱلْكَلامِ بَلِ بِٱلْفُوْدِ . عِيمِ مَاذَا تُرِيدُونَ . أَبِالْمَصَا يُكُونُ قُدُومِي إِلَيْكُمْ أَمُّ بِالْخُرَّةِ وَرُومَ الْوَدَاعَةِ

### ألفصل الخامس

يه الله المستورة المجلس إن بينكم وفي وأن هذا الزق لا تبليرة ولا بين الأمر المؤلف أن رياح بنكم بحرة الراقة أيد. ويهج فا بالكم التجين ألا بكى الأولى أن منوحوا حتى مُدَّجَ مِن بينكم الدي منه هذا الصنية . ويهج أما انا الناب بالجسيد المؤسر المؤ

#### النِّرِيدَ أَلْفَصْلُ السَّادِسُ

وم أَيْبُرَىٰ اللهِ اللَّهِ الْحَاكَاتَ لَهُ دَعْنِي عَلَى آخِرَ أَنْ يُحَاكِمُهُ لَدَى الطَّالِمِينَ لَالْدَى الْقَدْيِسِينَ . ﴿ يَهِي إِنَّا تَلْمُونَ أَنَّ الْقَدِّيسِينَ سَيْدِيُونَ الْمَالَمَ . فإن كانَ الْمَالُمُ بِكُمْ يُدَانُ أَفَتَكُونُونَ غَيْرَ أَهُل لِأَنْ تَغَنُّوا فِي ٱلدَّعَاوِي ٱلسُّفْرَى - ﴿ يَعْجُعُ أَمَا تَلْكُونَ أَنَا سَندِينُ الْلائِكَةَ فَبِالْأَخْرَى تُعْنِي فِي أَمُودِ هَنِهِ ٱلْحَيَةِ . عَنْ ۚ قَانَ كَانَت بَيْنَكُم دَعَاوِ فِي أَمُورَ هٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ فَأَخِلِسُوا ٱلْخُتَقَرِينَ فِي ٱلْكَنْيَسَةِ فِلْقَطْآهِ . ﴿ يَعْجُرُ إِنَّا أَقُولُ هَذَا لِإِخْبَالِكُمْ . أَفَهُكَذَا لَيْسَ فِيكُمْ حَكَيْمُ وَلَا وَاحدُ يَسْتَطِيمُ أَنْ يَفْضَى بَيْنَ إِخْوتِهِ وَ إِنَّا كُنَّا كُمَّ أَكُمْ فَلَنَّاهُ وَفَيْكَ أَدَى أَلْكَافِرِينَ . وَيُعْتِي فَالْآنَ عَلَى كُلَّ عَالَ عَيت عَلَيْكُمْ أَنْ يُحَاكِمُ بَسُسُكُمْ بَسُنا . هَلَا تَصْبِرُونَ بِكُوي عَلَى الطُّلُم وَتَحْسَلُونَ الْخُسَرَانَ . وَانَّا أَنَّمُ تَطْلُلُونَ وَنُحَمَّدُونَ ٱلْإِخْرَةَ أَنْفُسَهُمْ . عِنْ إِمَّا تَلْكُونَ أَنْ ٱلأَنْةَ لَا يَرُونَ مَلَكُوتَ أَنْفِ لَا تَصَلُّوا فَإِنَّهُ لَا أَزَّنَاهُ وَلَا عُبُّدُ ٱلْأَوْمَانِ وَلَا أَنْسَاقَ عِينِهِ وَلَا ٱلْفُسدُونَ وَلَا مُضَاحِمُو ٱلذُّكْرَانِ وَلَا ٱلسَّادِقُونَ وَلَا ٱلْجُلَا ۚ وَلَا ٱلسَّحَيرُونَ وَلَا الشَّامُونَ وَلَا الْحَطَفَةُ يَوْفُنَ مَلْكُوتَ اللهِ . عِنهِ وَلَقَدْ كَانَ بَعْضَكُمْ كَمُولاً وَلَكِنَّكُمْ قدِ اغْتَسَاتُمْ وتَقَدَّسْتُمْ وَلِرْتُمْ بِلَمْ رَبَّا يَسُوعَ ٱلْسِيحِ وَبِرُوحِ إِلْمِنَا ، ١٤٠٠ كُلُّ شيء مُلَا يُلِي وَلَكِنَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءَ يَنْتَمُ لِكُلُّ شَيْءً مُسَاحٌ لِي وَلَكِنَ لَا يَسَلُطُ عَلَي شَيْء وَ اللَّهُ اللَّمَامَ لِأَجْلِ أَلْمُونِ وَالْجُرُفَ لِأَجْلِ ٱلطَّسَامِ وَسَبِيدٌ أَهُ لُهُ هَا وَدَاكَ. أَمَّا ٱلْجَسَدُ فَلَيْسَ لِأَجُلِ ٱلزِّقَى بَلْ لِأَجْلِ ٱلرَّبِّ وَٱلرَّبِّ لِأَجْلِ ٱلْجَسَدِ. ﴿ وَاللَّهُ قَدْ أَقَامَ الرَّبُّ وَسَيْقِيمُنَا نَحْنُ أَيْنَا بِثُوَّتِهِ . عَنْ أَمَّا لَلَّهُونَ أَنَّ أَجْسَادُكُمْ هِيَ أَعْنَا أَه ٱلْمِيعِ الْخَاخَذُ أَعْنَاهُ ٱلْمِيعِ وَأَجْلُهَا أَعْنَاهُ زَانِيةٍ . حَلَى. ١١٤ أَمَا مُلَمُونَ أَنَّ مَن أَقْتَرَنَ يَزَانِيةَ يَصِيرُ مَمَا جَسَدًا وَاجِدًا لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ يَصِيرَانِ كِلاهُمْ جَسدًا وَاحدًا. وين أمَّا الَّذِي يَفْتُرِنُ بَالرَّبِ فَيْكُونُ مَمَّهُ رُوحًا وَاحدًا . وينهج أَمْرُنُوا مِن الرَّبَي فَإِنَّ كُلَّ خَطِيتُهِ يَعْمَلُهَا ٱلْإِنْسَانُ هِيَ فِي خَارِجِ ٱلْجُسَدِأَمَا ٱلزَّافِي فَإِنَّهُ يُجُرِمُ إِلَى جَسَدِيَّو. كانتها أَمَا تَلْمُونَ أَنَّ أَجْسَادَكُمْ هِي هَكِلْ ٱلرَّوحِ ٱلْمُدْسِ ٱلَّذِي فِيكُمُ ٱلَّذِي بِالسُّوهُ مِنَ اللهِ وَأَ تُكُمْ لَسَمْ لِأَنفُسِكُمْ عِنْ لِلهِ مُكُمْ عَلَيْ أَشْرُينُمْ بِعَن كريم . فَعَدوا الله وَأَخْلُوهُ فِي أَحْسَادُكُمْ

# ألفصل السابغ

Dimitional by COOSIC

فَيْكُونُ أُولَادُكُمْ غَجِينَ وَالْحَالُ أَنَّمْ قِدِّيسُونَ . عَنْ ﴿ وَإِنْ فَارْقَ ٱلْغَيْرُ ٱلْمُوسَ فَلْقَادِقَ فَلَيْسَ ٱلْأَخُ أُو ٱلْأَخْتُ مُسْتَشَبَّنَا فِي مِثْلَ هَذِهِ ٱلْأَحْوَالَ وَإِنَّا دَعَانَا أَفَذُ إِلَّى ٱلنَّاوَمَ . ١٠٠٤ لِأَنْكَ كُفْ تَعْلَينَ أَتَهِا ٱلْمَاهُ أَنْكِ تُخْلِمِينَ رَجْكِ أَوْ كُفْ تَعْلَمُ أَيُّ الأَجْلُ أَنِكَ غُلَمُ ٱمْرَأَتُكَ. عِنْ إِلَّا أَنَّهُ كَافَهُمَ ٱلرَّبُ لِكُلِّ وَاحِدِكَا مَعَا أَهُ كُلُّ وَاحدِ كُذٰلِكَ فَلْسَنْكُ وَمُكَذَا أَزْسُمْ فِي ٱلْكَنَائِسِ كُلُّهَا . عِنْ أَذْعِي أَحدُ وَهُوَ غَنُونُ فَلَا تُهُدُ إِلَى ٱلْتَلَفِ ، أَدْعِيَ أَحَدُ وَهُو فِي ٱلْتَلَفِ فَلا يَخْتَيْنَ . عَلَيْ لَيْسَ ٱلْحَسَانُ بِشَيْء وَلَا ٱلْقَلْفُ بِشَيْء بَلْ حِفْظُ وَصَايَا أَفَهُ عَلَيْكُ فَالْسِنْمِ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى ٱلدُّعُوهِ ٱلَّتِيُّ دُعِيَ فِيهَا. ١ كُلُّونِ أَدْعِتَ وَأَنْتَ عَبْدٌ فَسَلا يُهِمُّكَ ذَٰلِكَ وَلَكِن إِنْ أَمْكُنَكَ أَنْ كَالَ الْمُرْكَةُ فَالْأَحْرَى أَنْ تَعْتَدَمَا كِلْ لِأَنْهُ مَنْ دُعِيَ فِي الرُّب وَهُو عَبْدُ فَهُومُنْتُنُ لِلرَّبِ وَكُلْ لِكَ مَنْ دُعِيَ وَهُوَ مُرُّ فَهُو عَبْدُ فِنَسِيعٍ . عَلَيْ قَدِ أَشْرُيتُمْ بِغَن فَلَا تَصْبِرُوا عَبِيدًا قِنْاس. ١٠٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لِيَسْتَمِرُ كُلُّ وَاحْدِأَمَامَ ٱفَهُ عَلَى مَا دُعِيُّ فه . عِنْهِ وَأَمَّا ٱلبُّولَةِ ظَلْسَ عِنْدِي فِيهَا وَسِيَّةً مِنَ ٱلرَّبِ لَكِنِّي أَفِيدُمُ فِيهَا مَثُورَةً كِمَا أَنَّ ٱلرَّبِّ رَحَنِي أَنْ ٱلْحِنَ لَمِينًا . عِنْ إِنَّ الْمُنْ أَنَّ هُذَا حَسَنُ لِأَجَل ٱلشُّرُورَةِ الْمُصْرَةِ أَنَّهُ حَسَنُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ مَكُنَّا . عِنْهِ أَأْتَ مُقَيَّدُ إِنْرَأَةٍ قَلا تَطْلب الإخلاق. أأنت مُطلَقُ مِن الرَّأةِ قلا تطلبِ الرَّأةَ. عن الْحَنْكَ إِنْ رَوَجْتُ أَمَّ غَضًا وَإِنْ زَوْجَتِ ٱلْمَدَّزَاء كُمْ نَحْطاً وَلَكِنْ تُكُونُ إِلَى هُولَاء مَشَعَة فِي ٱلْجَسَدِ وَأَمَّا أَمَا فَإِنَّى أَشْفَى طَلِّكُمْ . يَجِيجُ فَأَقُولَ هَذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ إِنَّ ٱلرَّمَانَ قَصِيرٌ فَبَق أَنْ مُكُونَ أَلَّذِينَ أَمُّمُ مُنالًا كُانْمُ لَا نَناآ لَمْ عِينِعٍ وَالْبَاكُونَ كَانْمُ لَا يَكُونَ وَالْمُرْحونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَفْرَخُونَ وَٱلْمُشَرُّونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَلْكُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا لَمُلَّا لَا لَمُلَّا كَأَنَّهُ لَا يُسْتَمَالُونَهُ لِأَنَّ حَيْثَةً هُذَا ٱلْعَلَمْ فِي زَوَالِ. ﴿ إِنَّ ﴿ إِنِّ أَنْ تَكُونُوا بِلاحَمْ فَإِنَّ ٱلْفَيْرَ ٱلْمُذَوِّجِ يَهُمْ فِيهَا لِلرَّبِ كَيْفَ مُرْضِي ٱلرَّبِّ ٢٠٠٠ وَأَمَّا ٱلْمُرَوِّجُ فَيهُمَّ فِيَا لِمَا لَمَ كَيْنَ يُرْضَى ٱمْرَأَتُهُ فَلِوَ مُنْسَعِمُ . ٢٠٠٠ وَٱلْمُرَأَةُ ٱلْنَيْرَ ٱلْمُرَّوَجَةِ وَٱلْعَذَرَآةُ مُّهُمُّ فِيَا لِرَّبِ إِنكُونَ مُقَدَّسَةً فِي ٱلْجَسَدِ وَفِي ٱلرُّوحِ وَأَمَّا ٱلْمُرَّوِّجَةَ فَعَهُم فِيهَا فِعَالَمَ كَفَ رَضِي رَجُلُواً. ﴿ يَهِيْ وَإِنَّا أَقُولُ ذَٰلِكَ لِمَائِدَ يَكُمْ لَالِأَلْقَ طَكُمْ وَصَاكِل أَبْنَأَهُ مَا نَجُدُلُ وَلِأَجُلِ ٱلْمُواطَّنَةِ لِلرَّبِ بَغِيرِ ٱرْبَبَاكٍ. ﴿ لَا إِنَّ فَإِنْ ظُنْ أَحَدُ أَنَّهُ لِيَابُ فِي حَقَّ عَذْرَآنِهِ إِذَا تَجَاوَزَتِ ٱلْأُوَانَ وَأَنَّهُ لَا بُدِّسِ ٱلزُّوَاجِ وَلَيْفَسَلْ مَا يَشَآه . إِنَّهُ لَا يُخطأ فَلْتَرَوُّجْ. عِنْهِ وَأَمَا مَنْ جَمَلَ فِي كُلْهِ وَهُوَ مُصَيْمٌ وَكُوَّ أَصَٰطِرَاوَ بِهِ بَلْ لَهُ سُلطَانُ عَلَى مشيئتِهِ وَجَرْمَ فِي قَلْيهِ أَنْ يُخْفِظَ عَذْرَاتُهُ فَنِيمنا يَفْسَلُ . عَنْ اللهِ الْأَنْ مَنْ زَوْجَ عَذْراته هُ بَفْنَلُ حَسنًا وَمَن لَمْ يُزَوَّجَا يَفْسَلُ أَحْسَنَ ، ويه إِنَّ ٱلْمِزَاةَ مُقَيَّدَهُ بِالنَّانُوس مَا دَامَ رَجُلُهَا حَيًّا فَإِنْ رَفَّدَ رَّجُلُهَا فَهِي مُمْتَقَةً . فَلَتَرَوَّجْ بَنْ تَشَّآهُ لُحِينَ فِي ٱلرَّبْ فَعَط والله عَيْرَ أَنَّهَا تُكُونُ أَكْثَرَ فِطَةً إِنْ بَقِيتَ عَلَى مَا هِيَ عَلْبِ بِحَسَبِ مَثُورَتِي وأظُنُّ أَنَّى أَمَّا أَيْضًا فِي رُوحُ أَنَّهِ

### ألفضلُ ألثَّامِنُ

اخذروا أن يُحُونَ المَلَائِكُمُ هَمْ اَسَدَّةً فِعَنْمَا عَرَجِهِ فَإِنَّهِ إِنْ ذَى أَحَدُ مِنْ لَهُ الْبِلْم شَكِيا فِي نَيْتِ الْأَوْمَانِ أَفَادِ يَتَوَلَّى شِيرُ مَنْ هُوَ صَبِيتُ عَلَى أَصْلُوا وَإِنْ الْأَوْمَانِ. \* فَيَهِ عَنْهِ الشَّيْفُ مِنْتِ عِلْمِكَ الْأَنْ أَلَيْنِ مَلَّ الْمُبِيعُ لِأَجْلِهِ. \* عَلَيْهِ وَمُكَنَا إِذْ تَخَلَّلُونَ إِلَى الْإِخْوَةً وَتَقْرِهُونَ صَارِهُمُ الشَّيْفَةَ إِنَّا تَخْطَلُونَ إِلَى الْمُبِعِ. \* فَتَعَلَّوْنَ إِلَى الْإِخْوَةً وَتَقْرِهُونَ صَارِهُمُ الشَّيْفِةَ إِنَّا تَخْطَلُونَ إِلَى الْمُبِعِ.

## ألفصل التاسغ

عن النا ألا مُرَّا. النا والولا. أما واله المن المنع ينوع وبا. النام الل عَلَى فِ ٱلرَّبِّ . عِنْ ﴿ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ دُسُولًا إِلَى آخَرِينَ عَإِنِّي دُسُولٌ إِلَيْكُمْ لأَنَّ خَاتَمَ وسَالَتِي هُوَ أَنْتُمْ فِي ٱلرَّبِ عِيمَةٍ وَلَمْنَا هُوَ ٱخْتَبَاجِي عِنْدَ ٱلَّذِينَ يَنْحَسُونَني عِيم أَمَا فَا سُلْمَانُ أَنْ نَاكُلُ وَتَشْرَبَ . عِنْ أَمَا لَنَا سُلْمَانُ أَنْ تَجُولَ بَارُ أَوْ أَخْتَ كَنارُ ٱلأُسُل وَإِخْوَةِ ٱلرَّبِّ وَكِنَا ، عِنْهِ أَمْ أَنَا وَرْثَابًا وَحْدَنَا لا سُلْطَانَ فَاأَنْ تَفْسَلَ هٰذا. كان مَنْ يِسْمَى إِلَى ٱلْحُرْبِ وَٱلنَّفَةُ عَلَى نَفْسِهِ . مَنْ يَنْرِسُ كُومًا وَلَا يَأْكُلُ مِن غُرهِ. أَوْ مَنْ يَرْتَى قَطِيمًا وَلَا يَأْكُلُ مِنْ لَبَنِ الْتَطِيمِ . ﴿ يَهِمُ إِلَٰهُمْ أَمِنَا بِحَسَب ٱلْمَثْرِيِّةِ أَمْ أَيْسَ ٱلنَّامُوسُ أَيْسًا يَقُولُ هَذَا مِنْ يَعْلَمُ قَدْ كُنَّ فِي أَمُوسٍ مُوسَى لَا تُكُمُّ التُّورَ فِي دِيَاسِهِ ، أَلَمَلَّ اللهُ تُهمُّهُ التَّيرَانُ عِنْهِ أَمْ قَالَ ذَٰلِكَ مِنْ أَجلكَ عَلَى ٱلْأَحْرَى - بَلْ إِنَّا كُنَّ مِنْ أَجْلًا - لِأَنَّهُ يَنْفِي لِخَادِثِ أَنْ يُجْرِثَ عَلَى ٱلرَّجَاءَ وَلِلدَّانِس عَلَى رَجَادَ أَنْ بِكُونَ شَرِيكًا فِي ٱلْسَلَّةِ . وَإِنْ إِنْ كُنَّا تَحْنُ قَدْ زَرَعْنَا لَكُمُ الروحيات أَفَيْكُونَ عَظِيًّا أَنْ تُحْسُدَ مِنْكُمُ ٱلْمِسَدِيَّاتِ . وَمَنْ إِنْ كَانَ آغَرُونَ يَشْتَرُكُونَ فِي ٱلسُّلْفَانِ عَلَيْكُمْ أَظَلْنَا تَحْنُ أَوْلَى . لَكِنَا لَمْ نَسَمُ لَ هٰذَا ٱلسُّلْفَانَ بَنْ تَحْتَمُ لَ كُلَّ شَيْء لِلَّا نُمَوْقَ بِشَادَةَ ٱلْمِيجِ بِشَيْءٍ . ﴿ يَهِمِكُمْ أُولًا تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَتَوَلُّونَ ٱلأَعْمَالَ ٱلْكَمْنُوتِيَةَ يَاكُلُونَ مِنَ ٱلْمُكُلِّلِ وَٱلَّذِينَ لِلازمُونَ ٱلمَذَيَحَ لِيقَاسِمُونَ ٱلمَذْبَحَ . عَلَي مَكَذَا رَّتِّ ٱلْرَّبُ أَيْمًا أَنْ ٱلَّذِينَ لَيَشِرُونَ بِٱلْإِنْجِيلِ يَسِيطُونَ مِنَ ٱلْإِنْجِيلِ. ١٤١٤ إلَّا أَنَّى لَمْ أَسْتَمْهِلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْاً وَلَا كَتَبْتُ هٰذَا لِكَيْ يُجْرِى لِي مِصْلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ خير لِي أَنْ أَمُوتَ مِنْ أَنْ يُسَلِلَ أَحَدُ فَرِي. عَنْهِ لِأَتِي إِذَا بَشَرْتُ فَلَيْسَ لِي فَرُ لِأَنْ ذَلِكَ ضَرُورَةُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى ۚ وَٱلْوَيْلُ لِي إِنْ لَمْ أَبَيْرٍ . ١٤٠٪ قَالِي إِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ هٰذَا طَوْعًا قَلِي قُوابُ وَكَكِنْ إِنْ كُرْهَا فَإِمَّا أَنَا مُؤْتَمْنُ عَلَى وَكَالَةٍ . كِيْنَهِمُ فَاقُوابِ إِذَنْ. هُوَ أَنِّي إِذَا بَشَرْتُ أَجْمَلُ ٱلْهِشَارَةَ بِنَيْرِ نَفَقَةٍ حَتَّى لَاأَشْتَرْفِي سُلْطَانِي فِي ٱلْإُنجِيسَل عَنْهُ لِأَنِّي إِذْ كُنْتُ مُزَّا مِنَ ٱلْجَبِيرِ عَبِّدُنْ نَفْسِي لِجَبِّيمِ لِأَرْبَحُ ٱلْأَحْفَرِينَ. وَيَهِ فَسِرْتُ لِلَيْهُودِ كَيْهُودِي لِأَرْبَحَ أَلْيَهُودَ وَإِلَيْنِ أَغْتَ ٱلنَّامُوسِ كَأَ فِي عُتَ ٱلْخُمُوسِ مَعَ أَنِّي لَسْتُ تَعْتَ ٱلنَّامُوسِ لِأَرْبَعَ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ . وَللَّذِينَ بلا كَامُوسِ كَأَنِي بِلاَ لَهُوسِ مَعَ أَنِي كَسْتُ بِسَلَّا لَهُوسِ ٱفَذِ بَلْ أَنَا تَحْتَ لَلُوسِ ٱلْمَسِيحِ لِأَدْبَحُ ٱلَّذِينَ لِلاَ تَلُوسِ . عَنْ ﴿ وَصِرْتُ لِمُشْفَاهُ ضَمِيفًا لِأَدْبَحُ ٱلشَّفَاةَ . وَصِرْتُ كُلُّا لِكُلِّرٌ لِأُخْلِمَنَ الْكُلَّ . عَنَيْهِ وَأَنَّا امْنَا كُلُّ شَيْءٌ لِأَجْلِ الْإِنْجُلِ لِأَكُونَ مُرِيكًا فِيهِ . عَنْهُ أَمَّا تَلْمُونَ أَنَّ الَّذِينَ لِمَا يِقُونَ فِي الْلِمَانِ كُلُّمْ لِمَا يُحْوَلُون وَاحِدًا كِمَالُ ٱلسَّقِيلَ مَسَابِقُوا أَنْهُمْ حَتَّى تَفُوزُوا. جَرَاجٍ وَكُلُّ مَن يُجَاهِدُ عِلْ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأَمَّا أُولَاكَ فَلِيَتَالُوا إِكْلِيلًا يَفْنَى وَأَمَّا نَحْنُ فَإِكْلِيلًا لَا يَفْنَى وكالمج فأَسَاجِنُ أَنَّا لَا يَلَى ٱلِأَرْتِيَابِ وَأَلَاكِمُ لَا كُن يُقَارِعُ ٱلْجُوْ كِلَيْتِيَّ بَلْ أَفْضُ جَسَدِي وَأَسْتَمْهُمُ حِدَّاد أَنْ أَكُونَ أَنَا تَفْسِي مَرْ فَالَا بَعْدَ مِا وَعَظْتُ غَيْرِي

### ألفَصُلُ الْعَاشِرُ

عَيْجٌ فَإِنِّ لَالْدِيدُ أَنْ تَمْهُلُوا أَيُّهُا الْإِخْوَةُ أَنَّ آبَاةً تَاكُلُهُمْ كَانُوا تَحْتَ الْنَسَامِ وَكُلُهُمْ جَاذُوا فِي اَنْجَرِ مِجْنَجٌ فِي صَحْفُهُمْ أَصْطَبُوا عَلَى بَدِ مُوسَى فِي الْفَسَامِ وَفِي الْغَرِ عَنْجُهُمْ الْكُوا طَنَامًا وُحِيًّا وَاجِدًا عَيْجِيْ وَكُلْهِمْ شَرِيوا شَرَابًا وَحِيَّا وَاجِدًا طِيْجُمْ

كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنَ ٱلصَّفْرَةِ ٱلرُّوحِيُّةِ أَلَى كَانَتْ تَنْبَهُمْ وَٱلصَّفْرَةُ كَانَتِ ٱلْسِيحَ وَ لَكُنْ أَكْثَرُهُمْ لَمُ يَرْضَ أَفَدُ عَهُمْ فَإِنَّهُمْ صُرِعُوا فِي ٱلْبَرِّئِيةِ . كَانْبَهُمْ وَهُمْوَهُ حَدَّلَت وَرْزًا فَا لِسَلَّا نَشَتَعِي ٱلشُّرُورَكَمُ أَسْتَعَى أُولَٰكِ ، عَنِي فَلا تَكُولُوا عَابِدِي أَوْنَانِ كَمَا كُلُنِ مُوْمُ مِنْهُمْ كَمَا تَكْبِ جَلَى ٱلشَّبْ فَاكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ثُمَّ قَالُوا لَيَشُونَ \* جِيْجٌ وَلَا زَّنِ كَا زَنَّى مَوْمٌ مِنْهُمْ فَمَقَطَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَلاَتْ وَعِشْرُونَ أَلْمًا • وَلا غُرِبِ السِيعِ كَا جَرَّبُهُ قُومٌ مِنهِم فَالْمُكُتَّهُمُ الْحَيَّاتُ عَنْهُ وَلا تَتَفَرُّوا كَا تَنْشَرَ قَوْمُ مِنْهُمْ فَلَكُواعَلَى بَدِ ٱلْهُكِ . عَنْ فَيْدِهِ ٱلْأُمُودُ عَرَضَتْ لَمْمُ وَمُوذَا وَكُنتُ لَمُوعِظْتَنَا نَحْنُ أَلَذِينَ أَنْتَهَتْ إِلَّنْكَ أَوَائِرُ ٱلدُّهُودِ • عَنْ إِلَيْ فَمَنْ ظُنَّ أَنَّهُ قَائِمُ فَيَحْذَرُ أَنْ يَسْفُطُ . عِنْ إِنَّهُ مَا أَصَابِكُمْ مِنَ الْتَجَادِبِ إِلَّا مَا هُوَ بَشَرِيٌّ كُينَ آهَة أَمِينُ لَا يَدَعُكُمُ أَخْرُبُونَ فَوْقَ طَافَتِكُمْ بَلْ يَجُعُلُ مَعَ ٱلْتَّجْرِبَةِ غَرْجًا لِتَسْتَعِيمُوا أَنْ تَحْسَيِلُوا • والما الما المراه المركوا مِن عادة آلاد كان المركز المركز المركز المركز فَأَحَكُوا أَنْهُمْ فِيَا أَخُولُ . عَلَيْهِ كَأْسُ ٱلْبَرَى ِ ٱلِّنِي نُبَارِكُمَا ٱلْبِسَتْ هِيَ شِرَكَةَ دَم الْمِيعِ وَالْخَيْرُ أَلَدِي تَكُمرُ أَلَيْسَ هُوَ شِرَكَةَ جَمَدِ الْمِيعِ . 30 فَإِنَّا تَحْنُ الْكَثِيرِينَ خُنزُ وَأَحِدُ جَسَدُ وَاحِدُ لِأَنَا جَهِمَا نَشَرَكُ فِي ٱلْخُبْرِ ٱلْوَاحِدِ ﴿ يَحْفِيْنِ أَنْظُرُوا إِسْرَائِيلَ ٱلْجَسَدِيُّ ٱلْنُسِ ٱلَّذِينَ وَالْكُونَ الدَّبَائِحَ هُمْ شُرَكاء ٱلْذَبَحِ . كَذْتِهِمْ فَاذَا أَقُولُ . أَإِنَّ دَهِمَةَ اَنْوَتْنِ شَيْءُ أَوْ إِنَّ اَنْوَتَنَ شَيْءٌ · عَيْبِيحٌ بَلْ إِنَ ٱلَّذِي تَذَبُّهُ ٱلْأَمَمُ إِنَّا تَذَبُّكُ الشَّاطِينِ لَا يَدْ فَلَا أُدِيدُ أَنْ تَكُونُوا شُرَكَا ۚ ٱلشَّاطِينِ. إِنَّكُمْ لَا تَسْطِيعُونَ أَنْ تَشْرَيُوا كَانَ ٱلرب وَكَانَ ٱلشَّامِانِ عِنْ وَلا تَسْتَطِينُونَ أَنْ تَشْتَرُكُوا فِي مَارْدَةِ ٱلرُّب وَمَا يُدَةِ ٱلشَّيَاطِينِ. عِنْهِ } أَنْتِرُ ٱلرَّبِّ . أَلَكُنَا أَفْوَى مِنْهُ . كُلُّ شَيْء يَجُوذُ لِي وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ شَيْهُ يَغَعُ . عَنْهُ كُلُّ شَيْهُ يَجُوزُ لِي وَلَكِن لَيْسَ كُلُّ شَيْهُ يَنِي . عَيْدٍ لا يَطْلُبُ أَعَدُ مَا هُوَ اِنْسُبِ بِلْ مَا هُوَ اِنْدُوهِ . ﴿ وَلَا كُلُّ مَا يُبَاعُ فِي شُوق ٱلْعَمِ كُلُوهُ غَيْرَ بَاحِينَ عَنْ شَيْء مِنْ أَجَلِ ٱلشَّبِيرِ ﴿ إِنَّهِ لِلْأَبِّ ٱلْأَرْضَ وَملأها . وي إن دَعَاكُمُ أَحَدُ مِنَ ٱلْكَفْرَةِ وَأَحْيَتُمْ أَنْ تَعْلَقُوا فَكُلُوا مِنْ كُلّ مَا يُقَدُّمُ لَكُمْ غَيْرَ بَاحْدِينَ عَنْ نَبَيْءِ مِنْ أَجْلِ ٱلصَّبِيرِ . ﴿ يَجَيُّكُ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ هَٰذِهِ ذَبِيمَهُ أُونَان فَلا نَأْكُوا لِأَجِلِ ٱلَّذِي أَعْلَمَكُمْ وَلأَجْلِ ٱلشِّيرِ . ﴿ وَلَسْتُ أَعْنِي صَبِيرَكَ بَلْ صَبِيرً غَيْرِكَ فَلِمَاذًا لَمَانَ مُرْبَعِي مِنْ مَجِمعِي غَيْرِيَ. ٢٠٠٥ إِنْ كُنْتُ أَنَّا أَتَاوَلُ بِشُكُو ظِمَاذَا لِمُثَرَى عَلَى فِيهَا أَنَا شَاكِرُ عَلَيْهِ . ﴿ وَإِنَّا أَكُنُّمُ أَوْشَرِئُمُ أَوْ عَلِمُ شَيئًا فَاغَلُوا كُلُّ نَمَىٰ وَلَعَبُدِ ٱللهِ . عَنْهُمُ كُونُوا بِلا مَعْثَرَةٍ فِائْيُودِ وَلِيُونَانِيَينَ وَلَكنيسَةِ ٱفَدِ ﴿ ﴿ إِنَّا أَنَّا أَيْنَا أَرْضِي الْجَبِيمَ فِي كُلِّ شَيْءٌ غَيْرَ طَالِبٍ مَا يُوَافِثُنِي بَــلْ مَا يُوَافِقُ ألكثيرين لكي تخلصوا

### أَلْفَصْلُ ٱلْحُلَايِ عَشَرَ

عنده المنتخذوا بي من المنتبي أنا بالمسيع . هنده وإن المستسلم ألما الإخوة الألكم المنكم الميا الإخوا الألكم المنكم الميا وأويدا المنتخذوا المنتخذوا بي من وتحايفون على التليد كما سلسما إليكم . هنده وأويدا المنتخذوا المنتخذون من المنتخذون المنتخذ المنتخذون المنتخذون المنتخذ المنتخذون المنتخذ المنتخذون المنت

Digitized by GOOSTE

بَيْكُمْ أَيلِينُ بِالْرَاتِي أَنْ نُمَلِيَ إِلَى أَنْدِ وَهِي مُكْفُونَةُ ٱلرَّأْسِ. ١١٤ أَوَمَا نُطَمَكُمْ ٱلطَّبِيمَةُ نَصْهُمَا أَنَّ الرُّجُلَ إِذَا كَانَ يُرَبِّي شَمَرَ وأَسِهِ فَهُوَ مَادُكُهُ . ﴿ يَهِيجُ أَمَّا ٱلْرَأَةُ فَإِذَا كَانَتْ ثُرِّقِ شَمَرَ وَأَسْهَا فَهُوَ عَبْدُ لَمَا لِأَنَّ ٱلشَّمَرَ وَحَدَمْ أَرْفُهَا . عِنْ إِنْ وَأَى أَحَدُ أَنْ يَارِيَ فَلَيْسَ لَنَا عَادَةُ مِفْلُ هٰذِهُ وَلَا لِكُنَايْسِ ٱللهِ • عِنْ وَهٰذَا آمُرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَمْدَعَ لِأَنْكُمْ مُجْتَسِمُونَ لَا لِمَا يُدْيَكُمْ بَلْ لِلْمَارَيْكُمْ . عَنْهِمْ فَأَوْلًا بَلْنَي أَنْهَا تُحدُثُ بَيْكُمُ مُ مُعَاقَلُتُ عِندَ أَجْمَاعِكُمْ فِي ٱلْكَنِيمَةِ وَأَنَا أَصَعَنَ بَصَامِنَ ذَلِكَ \$ 31 إِذْ لَا لِذْ مِنَ ٱلْهِنعِ فِيَا يَشِكُمْ لِنَظْرَ فِيكُمْ ٱلْزُكُونَ . ﴿ وَإِنَّا فَإِنَّكُمْ عِلْمَ مَا مُخْتَمِنُونَ مَمَا لَيْسَ ذَٰلِكَ أَكُلَ عَثَاءَ أَلَرَبِ عِنْ لِأَنْ كُلُّ وَاحِدٍ يَبْتَدِدُ إِلَى أَكُل عَنْاَهَ نَفْسِهِ فَهُوعُ الْوَاحِدُ وَيَسْكُرُ ٱلْإِنْهُمْ . عِلَيْكِ أَفْلَيْسَ لَكُمْ لِيُوتُ ٱلْكُونَ فِيهَا وَتَشْرَبُونَ أَمْ تُزْدَرُونَ كَنِيمَةً أَنْهِ وَتُحْزُونَ ٱلَّذِينَ لَاشَى ۚ لَمْ مَاذَا أَفُولُ آكُم. أَأَمْدَمُكُمُ . إِنِّي لَسْتُ فِي هٰذَا أَمْدَمُكُمْ ١٤٢٤ لِأَنِّي تَسْلُسُ مِنَ ارْبِ مَا قَدْسَلُمُ ا إِلَيْكُمْ أَنَّ الرَّبِّ يَسُومَ فِي ٱلْمُلِهَ الَّتِي أَسْلِمَ فِيهَا أَخَذَ خُبْرًا ﴿ وَمُكَّرَّ وَكُمْرَ وَقَالَ خُذُوا كُلُوا هٰذَا هُوَجَدِي ٱلَّذِي يُكْتَرُ لِأُجْلِكُمُ أَصْنَعُوا هٰذَا لِذِكْرِي. ١٠٠٠ وَكَذَلِكَ ٱلْكُلِّن مِنْ نِعْدِ ٱلْمَثَادَ قَائِلًا هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ حِي ٱلْمَهْدُ ٱلْجِدِيدُ بِدَي، آصَنُوا هٰذَا كُلُّنا شَرِيْتُمْ لِيَرْي. 300 فَإِنَّكُمْ كُلُّمَا أَكُلُمُ مُلَّمًا الْكُنْمُ الْمُلَّا الْخُلِمَ وَشَرِيْمُ هَذِهِ الْكُلْنَ غُفِرُونَ عَوْتُ ٱلرُّبِ إِلَى أَنْ يَأْتِي . عِنْ فَأَيُّ إِنْكَ اندِ أَكُلُ خُفِرُ ٱلرَّبِ أَوْ غَرِبَ كَأْمَهُ وَهُوَ عَلَى خِلَافِ ٱلِأَسْتِثَمَانَ فَهُوَ غُيْرٌمُ إِلَى جَسَدِ ٱلرَّبِّ وَدَيهِ . ١٩٢٤ فَأَيْخَبر ٱلْإِنْسَانُ تَفْسَهُ وَهُكُمَّنَا ظَلَيْأَكُلُ مِنْ هُلَا ٱلْجُبْرِ وَيَشْرَبُ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْكَأْسِ ﷺ لِأَنْ مَنْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَهُوَ عَلَى خِلافِ أَلِأَسْتَطَلُّقِ إِنَّا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ دَنُّونَةً يُنْف إِذ لَمُ يَجِزُ جَسَدَ ٱلرُّبِّ. ٢٠٠٤ وَإِذْ لِكَ كُثُرَ فِيكُمُ ٱلْمُرْضَى وَٱلبِّمَّامُ وَوَقَدَ كَشِيرُونَ . ﴿ وَلَوْ كُنَّا نَدِينُ أَنْفُسَنَا لَمَا كُنَّا نُعَانَ ﴿ وَإِنْ وَنُونَتِنَا هَٰفِهُ إِنَّا يُؤْدِّنَا الرَّبّ لِلَّا يُعْكُمُ عَلِنَا مَمَ ٱلْمَالَمِ . عِنْ إِذَنْ يَا إِخْرَتِي مَتَى أَجْمَنُمُ قِلْمُلَامِ طَلِيتُظِر بَاصْكُمُ بَنْهَا . عَلَيْهِ وَإِذَا جَاعَ أَحَدُ ظَلِمُ كُلُ فِي ٱلْبُتِ السَّلَا يَكُونَ ٱجْتِمَاعَتُم لِلدَّنِوْتَةِ ، ور أما ما يق فسأرتبه منى قدمت إليكم

# أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَثَرَ

ور أما مِنْ جِهَ الرُّوحِيَّاتِ أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ فَلَسْتُ أَدِيدُ أَنْ تَكُونُوا جَاهِلِينَ. ﴿ وَهُ كُذُ عَلِمْتُمْ أَنْكُمْ عِينَ كُنْتُمْ أَتَمَا كُنْتُمْ تَعْرُونَ إِلَى ٱلْأَوْتَانِ ٱلْبُكُم كَاكُنْتُمْ نَقَادُونَ . كِنْ إِلَى أَعْلِمُكُمْ أَنْ لَيْسَ أَخَدُ يَنْظِقُ بِرُوحِ ٱللَّهِ وَيَقُولَ يَسُوعُ مُبْسَـلُ وَلَا يَسْتَطِيمُ أَحَدُ أَنْ يَقُولَ يَسُوعُ رَبِّ إِلَّا بِٱلرَّوحِ ٱلْقُدْسِ . ﴿ يَكُمْ إِنَّ لِمُمَوَاهِبِ أَفَرَاعًا لْكِنَّ ٱلْأَوْمَ وَاحِدُ ، عِيْجِ وَ الْجِنْدَمِ أَلْوَاعًا لَكِنَّ ٱلرَّبُ وَاحِدُ ، عِيْجٍ وَالْأَعْمَالِ أَلْوَاعًا لَكِنَّ أَنْهُ وَاحِدُ ٱلَّذِي يَسْمَـلُ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلَّ . ﴿ يَهِيْكُمْ وَإِنَّا لِسَلَّى كُلُّ وَاحِد إظْهَارَ الرُّوح المَنْفَةِ . عِنْهِ فَيْعَلَى وَاحِدُ بِالرُّوحِ كَلامَ الْمِكْمَةِ وَالْمُرْكَلامَ الْعَلَم بذلك الروم عَنِهِ عَنْهِ المُعَانَ بِلْ إِلَّ الْإِمَانَ بِلْ إِلَّ الرُّومِ عَنْهِ وَآخَرُ مَوَاهِبَ الفِفَادَ بالروم الْوَاحِدِ عِنْهِ وَآخَرُ مُنْمَ ٱلْمُؤَاتِ وَآخَرُ النُّبُوَّةَ وَآخَرُ غَبِيزَ الْأَزْوَاحِ وَآخَرُ أَوْآهَ الْأَلْبِينَةِ وَاتَمْ لَرَجْعَةِ الْأَلْبِينَةِ . عِنْ وَهٰذَا كُلَّهُ يَسْسُلُهُ الرُّوحُ الْوَاحِدُ بَيْنِهِ مُوزَعًا عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدِ كَيْفَ شَآ . ﴿ يَهِمْ إِلاَّهُ كُمَّا أَنَّ ٱلْجَسَدَ وَاحِدُ وَلَهُ أَعْسَآ كُنيرَةُ وَبَعِيمُ أَعْمَا ۗ ٱلْجَسَدِ مَمَ كُونِهَا كَثِيرَةً إِنَّا هِيَ جَسَدُ وَاحِدْ كُذَٰلِكَ ٱلْحِيحَ أَيْمَا جَهَيْنِ فَإِنَّا جَيِمَا أَعْتَمَدُنَا مِرُوح وَاحِد لِجَمَد وَاحِد يَهُودًا كُنَّا أَمْ يُونَانِينَ عَبِيدًا أَمْ أَعْرَارًا وَجَمَعَا سُفِينَا رُومًا وَاحِدًا . عِنْهِ إِنَّ ٱلْجَسَدَ لَلِسَ عُضُوا وَاحِدًا بَلِّ أَعْمَالَهُ حَسَيرَةً . كَنْ إِنْ قَالَتِ ٱلرَّجِلُ لِأَنِّي لَسْتُ بِدَا لَسْتُ مِنَ ٱلْجَسَدِ أَفَلَالِكَ لَيْسَتْ مِنَ الْجَسَدِ، عَنَذَ إِنْ قَالَتِ ٱلْأَذُنْ لِأَتِي لَسْتُ عَيَا لَسْتُ مِنَ ٱلْجَسَدِ أَعَلَالِكَ لَسُتُ مِنَ الْجَسَدِ . ﴿ إِنَّ كُلُّ الْجَسَدُكُمُّهُ عَيْنَا أَيْنَ كَانَ ٱلسُّمْ . وَلَوْ كَانَ كُلُّهُ سَمَّا أَيْنَ كَانَ النُّمُ . عليه وَالْحَالُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَصَمَ الْأَعْضَآ ا كُلَّامِنَهَا فِي الْجُسَدِ كَيْفَ شَآه.

المنظمة وَالْمَانَةُ عَلَيْهِ الْمُعْلَةُ الْمَانِيَةُ الْمَانِيةُ الْمَانِيةُ الْمُعْلَةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانِيةُ وَالْمَانِيقُونَ مِنْ وَالْمَانِيقُونَ وَالْمَانِيقُ وَالْمَانِيقُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَانِيقُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِيقُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَانِهُ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَانِهُ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَانِهُ وَالْمُعَلِيقُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَانِهُ وَالْمُونَانِهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَانِهُ وَالْمُعَلِيقُونَ

## ألفضل آلثًا لِثَ عَشَرَ

عنه المنظمة المنطق المنطق المنظمة المنظمة والمتحلة والمتحلة والمنظمة والمنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنطقة والمنظمة المنطقة والمنظمة المنطقة والمنظمة المنطقة المنطقة والمنظمة المنطقة المنطقة والمنظمة المنطقة المنطقة والمنظمة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

# ألفصل الرابع عشر

الله يُنطِنُ لِمَنانُ لِلْمُتَافِّدُوا فِي الرَّوسِكِ وَالْأَمْرَى فِي أَنْ تَعَالُوا فَلَيْكُوا اللهِ يَنظُونُ اللهُ وَالْمُوا اللهُ الل

ٱلْأَمْوَاتِ فَكُوْتُ يَقُولُ فَوْمُ بَيْنَكُمْ بَدَم فِيكَةِ ٱلْأَمْوَاتِ. ١١٤ وَأَنَّا إِنْ أَنْ تُكُنَّ قِيَامَةُ ٱلْأَمُواتِ ظَالْسِيحِ إِذْنَ لَمْ يَغُمُ عِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ٱلْسِيحِ لَمْ يَغُمُ فَكِرَازْتَنَا إِذَنْ مَطَلَةٌ وَإِيمَانُكُمْ أَيْمًا لَا إِلَى ﴿ يَعِيمُ إِلَى أَضَعَيْنَا شُهُودَ زُورِ فِيْ لِأَنَّا شَهِدُنَا عَلَى أَفْهِ أَنَّهُ قَدْ أَقَامَ ٱلَّسِيحَ وَهُوَ لَمْ يُصْمُهُ إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لَا يَقُومُونَ . ﴿ إِلَيْكُمْ لِلْأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لَا يَعْومُونَ فَالْسِيحُ إِذَنْ أَمْ يَهُمْ عِيْدٍ وَإِنْ كَانَ ٱلْسِيحُ لَمْ يَعْمُ فَإِيّا حُمْ بَلِيلٌ وَأَنْهُمْ بَعِدُ فِي خَطَايَاكُمْ . عَيْنِكُمْ إِذْنِ الَّذِينَ رَفَدُوا فِي ٱلْسِيمِ أَيِننا قَدْ مَلْكُوا إِنْ كَانَ رَجَاوْنَا فِي ٱلْمِيعِ فِي هٰذِهِ ٱلْمَاةِ فَعَطْ فَغُنَّ أَشْتَى ٱلنَّاسِ أَجْمِينَ بَهُمْ لِلَّذِي الْحَالَ أَنَّ الْمِيعَ قَدْ قَامَ مِنْ بَيْنِ الْأَمْوَاتِ وَهُوَ بَاكُورَةُ الزَّاقِدِينَ . بِحْنِيْ لِأَنَّهُ عَا أَنَّ ٱلْوَتَ بِإِنْسَانِ فَبِإِنْسَانِ أَيْنَا فِإِمَّةُ ٱلْأَمْوَاتِ عِنْ فَكَا فِ آدَمَ عُونُ ٱلْجَدِمُ كُذَٰلِكَ فِي ٱلْسِيمِ سَنِيًّا ٱلْجَدِيمُ كَالْحَالِقُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي وُتَيْدِهِ ٱلْسِيعُ عَلَى أَنَّهُ بَاكُورَةُ ثُمُّ النِينَ الْسَبِعِ عِنْدَعَينِهِ عِنْدَانِينَ الْمُنْتَعَى مَتَى سَلَمَ ٱللَّكَ فَوَالْآبِ مَنَى أَبِطُلُ كُلُّ رِئَاسَةٍ وَكُلُّ سُلْطَانِ وَكُلُّ فُوْةٍ ﴿ يَهِمُ إِلاَّنَٰهُ لَا بُدُّ أَنْ يَلِكَ حَتَّى يَضَمَ جِيمَ أَعْدَآنِهِ تَحْتَ قَدْمَهِ ، عَلَيْهِ وَآيَرْعَدُو يُبِعَلُ هُوَ ٱلمُونُ . لِأَنَّهُ أَخْضَمَ كُلُّ شَي وَتُحْتَ قَدَمَةِ وَفِي قُولِهِ عَنْهِمَ إِنَّ كُلُّ غَيْدٍ مَدْ أَخْضَعَ مِنَ ٱلْوَاسِمِ أَنَّهُ يَسْتَنَى الَّذِي أَخْضَعَ لَهُ كُلُ شَيْء . ١ وَهُوَى أَخْضِعَ أَهْ كُلُ شَيْء تَحْيِنَاذِ يُخْضَمُ ٱلِأَبْنُ نَفُسُهُ لِلّذِي أَغْضَمَ لَهُ كُلُّ شَيْء لِيكُونَ اللهُ كُلُّا فِي ٱلْكُلُّ . ﴿ وَإِلَّا ثَانَا مِنْمُ ٱلَّذِينَ يَسْطَهُونَ مِنْ أَجِلِ ٱلْأَمْوَاتِ . إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لَا يَقُومُونَ ٱلْبَثَةَ ظَلِمَا اَ يَسْطَهُونَ مِنْ أَخْلِهِمْ. ١٤٠٤ وَلِمَاذَا نُخَلِيرُ نَمُنْ كُلُّ سَاعَةِ. ١٤٠٤ أَيُّمَ الْإِخْوَةُ أَمْهُمْ بَأَفْز أَلْذِي لِي بَكُمْ فِي ٱلْسِيعِ يَسُوعَ رَبَّنَا أَنِّي أَمُوتُ كُمَّ إِيَّوْم . عَنْهِ إِنَّ كُنْتُ إِنَّا أَخَارَتُ أ ٱلْوَحُوشَ فِي أَخْسَى بَعَسَبِ ٱلْبَشَرِيَّةِ فَا ٱلْمُثَمِّةُ لِي . إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لَا يَعُومُونَ فَلَأَكُمُ وَنَفْرَبُ فَإِنَّا غَدًا غُوتُ. عَيْنِهِ لَا تَعَلُوا . إِنَّ ٱلْعَثَرَ ٱلَّذِيئَةُ تُلْسدُ ٱلْأَخْلاقَ ٱلسُّيْسةَ . عِنْهُ إِسْتَنَيْثُوا فِهِرْ وَلَا تَخْطَأُوا فَإِنَّ قَوْمًا لَا مَّمْرِفَةً لَمْمْ بَافْ أَفُولُ ذَٰلِكَ لِإِخْبَالِكُمْ . عِنْ وَلَكِنْ يَقُولُ قَائِلُ كَيْتَ يَقُومُ الْأَمْوَاتُ وَبِلَيْ جَسَدِ يَبْرُزُونَ . المُن مَا تَرْعُهُ أَنْتَ لَا يُحْيَا إِلَّا إِذَا مَاتَ . عَنْ وَمَا تَرْعُهُ لَهُمْ مُونَ ذَٰ إِلَ الْإِسْمَ الَّذِي سَوْفَ يَكُونُ بَلْ عُرَّدٌ حَبَّةٍ مِنَ ٱلْإِطْةِ مَفَ لَا أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْبُزُود الله الله الله مُعَمَّدُ لِمُعَاجِمًا كَيْفَ شَاءَ وَلَكُلِ مِنَ الزُّوْمِ جِمَّةُ الْمُخْتَصُّ بِهِ. كللك لَيْسَ كُلُّ جَسَدِ جَسَدًا وَاحِدًا بَلْ إِنتَاسِ جَسَدٌ وَ إِنْبَائِمْ جَسَدُ آخَرُ وَإِلْمُلُودِ آخُرُ وَالْأَسْمَاكِ آخَرُ ، ﴿ يَعِينِهِ وَمِنَ ٱلْأَجْسَادِ أَجْسَادُ مُعَاوِثُهُ وَأَجْسَادُ أَرْضَةُ وَلَكِنَ عَبْدَ ٱلنَّهُويَّاتِ فَوْعُ وَعَبْدَ ٱلْأَرْضِيَّاتِ فَوْعُ آخَرُ ﴿ الْمَثْمِينَ وَعَبْدَ ٱلشَّمْرَ وَعَبْدَ ٱلشَّمَرَ فُوعُ آخُرُ وَعَدَا لَهُومٍ فَوعُ آخَرُ لِأَنَّ تَجْماً يَعَاذُ عَنْ تَجْمٍ فِي ٱلْحَدِ. ﴿ لِيَكُمْ مَكَذَا فَلَهُ أَ الْأَمْوَاتِ الزُّرْعُ بِنَسَادٍ وَالْقِيلَةُ بِنَيْرِ مُسَادٍ . كَانَ الرُّرْعُ بِهَوَانِ وَالْقِيلَةُ يَجْدٍ . ٱلزَّرْعُ بِعَنْهُ فِي وَأَلْمِيامَةُ بِفُومٌ . عَلَيْهِ لَازَعُ جَبِدُ عَيْوَانِي وَيَقُومُ جَبَدُ وَوَعَانِي . عَالَهُ لُوَجِدُ جَسَدُ حَيَوَانِي لَمَ إِنَّهُ لَوْجَدُ جَسَدُ رُوعَانِي أَيْنَا كَمْ كُيبَ عِنْ جُسَلَ أَلْإِنْمَانَ ٱلْأُولُ آدَمَ نَشَا مَنَّهُ وَآدَمُ ٱلْآخِرُ وَوَمَّا غَيا. عَلَيْ وَلَكِنَ لَمْ يَكُن ٱلْأُومَانِي أَوْلَا بَلِ ٱلْمُيَوَانِي وَبَسْدَ ذَٰلِكَ ٱلرُومَانِي . عَنْ الْإِنْسَانُ ٱلْأُولُ بِنَ الْأَرْضِ أَرْضِيُّ وَٱلْإِنْسَانُ ٱلنَّانِي مِنَ ٱلسَّمَّةَ سَاوِيُّ. ﴿ يَعْفِي عَلَى مِثَالِ ٱلْأَرْضِي يكونُ ٱلْأُرْضِيُّونَ وَعَلَى مِنَالِ ٱلسَّاوِيِّ بِكُونُ ٱلسَّاوِيُّونَ . عَنْهِ وَكَا لَهِمَا مُورَةَ ٱلْأَرْضِيّ كَذَٰلِكَ سَنَلِسَ صُورَةَ السَّلَوِيِّ . ﴿ يَعْلِيكِمْ فَأَفُولُ هٰذَا أَيْبُ الْإِخْوَةُ إِنَّ الْقُمْمَ وَالدُّمَّ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يُرِثًا مَلْكُوتَ أَهْدِ وَإِنَّ أَفْسَادَ لَا يُرثُ مَا لَيْسَ بِفَسَادٍ . عِنْ وَهَا إِنَّ أَكْتُفُ لَكُمْ سِرًا ﴿ إِنَّا سَنْقُومُ كُلَّنَا وَلَكِنَ لَا تَشَيِّرُ كُلَّنَا ﴿ يَكُنَّ لِي لَمُظَـةٍ وَمَرْفَةٍ عَيْنَ عِنْدُ ٱلْمُونِ ٱلْأَضِرِ فَإِنَّهُ سَيَهِمْ فَيَعُومُ ٱلْأَمْوَاتُ عَادِي ٱلْمَسَادِ وَغُنْ نَتَمَيًّا. كَلِّنْ لِأَنَّهُ لَا لَهُ لِللَّهِ أَنْ أَلِيل أَنْ لَلْمَ عَدَمَ أَلْسَادِ وَلَهُذَا الْمَائِتِ أَنْ لَلِسَ عَدَمَ أَنُونِ ﴿ كِيْ أَيْنِ هِذَا أَلْمَالِيدُ عَدَّمَ ٱلْمَسَادِ وَلَهِنَ هَٰذَا ٱلْمَائِتُ عَدَمَ ٱلْوْت غَيِنَانِهِ بَيْمُ ٱلْمُولُ ٱلَّذِي كُتِبَ أَنْ قَدَا تُنْلِمُ ٱلْمُوتُ فِي ٱلْمَلَةِ ، ﴿ إِنَّ الْمُلَا عَالِمُكَ أَيُّمُ

أَكُونُ عِنْدَ ٱلنَّاطِقِ بِهِ أَعَبِسُا وَيَكُونُ ٱلنَّاطِقُ أَغَبِمِياً عِنْدِي. ﴿ لِلَّهِ مَكَذَا أَنْهُم بَا أَنْكُمُ مُتَافِسُونَ فِي مَواهِبِ ٱلرُّوحِ فَلِنْيَانِ ٱلْكَنيسَةِ ٱ تَفُوا أَنْ تَفِضَ فِيكُمْ . عَنْ فَالْذِلِكَ مَنْ يَطِقُ إِسَانِ قَلْيِسَالُ أَنْ يَكُوجِمَ عَلَيْكِ لِأَنِي إِنْ كُنْتُ أَمَلِي لِمُسَانِ فَفَسِي يُعَلَى أَمَا تَعْلَى فَهُوَّ بِلَا ثَمْرٍ . ﴿ يَهِيْهِ فَاذَا إِذَنْ ۚ إِنِّي أَمْلَى بِٱلْفَسِ وَأَمْلَى بِٱلفلرِ . أَرْخَ بِالنَّسْ وَأَرْثُمْ بِالنَّفُلِ. عَلِيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا بَازَكْتَ بِأَلْفُس فَكِيفَ الَّذِي يَقُومُ مَمَّامَ الْأَيْ يُعُولُ آمَيِنَ عِنْمَدَ شُكْرُكَ وَهُو لَا يَبْرِفُ مَاذَا تَقُولُ. ﴿ مِنْ إِنَّكَ قَدْ أَحْسَلْتَ فِي اَلنُّكُو إِلَّالَ غَيْرَكَ لَا يُنِي . عَنْهِ الشُّكُو اللَّهُ أَنِي أَنْطِقُ بِالْأَلْبِينَةِ أَكْفَرَ مِن جَمِيكُمْ ﴾ ﴿ وَلَكِنِي أُوثِرُ أَنْ أَقُولَ فِي ٱلْكَنبِينَةِ خَسَ كَلِمَاتِ بِنَشَى أَعَلَمُ بِهَا آخَرِينَ عَلَى أَنْ أَقُولَ عَشَرَةَ ٱلْافِ كَلِمَةِ بِلِسَانِ ، ﴿ إِنَّهُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لَا تَكُونُوا أَطْفَالًا فِي أَذْهَا نَكُمْ بَلْ كُونُوا أَطْفَالًا فِي ٱلشَّرِّ أَمَّا فِي أَذْهَا وَهُمُ مُكُونُوا كَامِلِينَ. بَيْنِ فِي المَد كت في ٱلْكُمُوسِ إِنِّي بِالْسَنَةِ أَخْرَى وَشْغَاهِ أَخْرَى سَالْحَكُمُ هٰذَا ٱلشُّعْبَ وَمَمَّ ذَٰلِكَ فَلَا يَسْمُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ . ﴿ ﴿ إِذْنَ فَٱلْأَلْسِنَـةُ آيَةٌ لَا يَلْمُؤْمِنِينَ بَلِ يَكُفَرَةِ وَأَمَّا ٱلنَّبؤة فَلْسَتْ لِأَجْلِ ٱلْكُفْرَةِ بَلْ لِأَجْلِ ٱلْمُومِينَ. ﴿ وَإِلَى فَإِذَا أَجْمُتُ ٱلْكُنْسَةُ كُلُّهَا مَمّا وْتَطَنَ الْجِيعُ إِلَّائِتَةٍ مُدَخَلَ الْأُنْيَوْنَ أَوِ الْحَصَرَةُ أَفَا يَفُولُونَ إِنَّكُمْ قَدْ جُناهُم. عَلْبِهِ كُلُونِهِ وَتُمْكُونُ خَفَامًا ظَلِمِهِ فَجِينَالِهِ نَجْزُ عَلَى وَجِهِ وَيَسْجُدُ فِهِ مُنادِياً أنَّ الله فِيكُمْ بُلْطِيِّنَةِ . عِلَيْهِ فَلَا إِذَنَ أَيُّهَا الْإِخْرَةُ . إِنَّكُمْ مَنَى أَجْمَعُتُمْ وَلِكُلِّ وَاجِدِ مِنْكُمْ مَرْمُورُ أَوْ تَعْلِيمُ أَوْ وَشِي أَوْ لِسَانُ أَوْ تَرْجَةُ فَأَصْنُوا كُلَّ شَيْءٍ فِلْبُكَّانِ. ﴿ يَعْلِي إِذَا كَانَ أَحَدُ يَطِقُ بِلِمُانِ فَلْيَطِقَ أَثَانِ أَوْ تَلاَتَ أَنِي ٱلْأَكْثَرِ عَلَى ٱلتَّأُوبِ وَلَيْرَجم وَاحِدُ. وَيُهِ وَإِنْ أَمْ يَكُنْ مُنْرَجِمُ فَلْتِصْمَتْ فِي ٱلْكَنيسَةِ وَلَيْكُمْ نَفْ وَآفَة . ويهج أَمَا الأنبياة فَلَتَكُمُّ مِنْهُمُ أَنَانَ أَوْ تَلَائِتُ ۗ وَتَعِمُّكُم ٱلْآخَرُونَ. ١٤٠٠ وَإِنْ أُوحِيَ إِلَى آخَرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَيَعَمُّتِ ٱلْأَوْلُ عِنْ إِنَّكُمْ أَنْسَطُمُونَ أَنْ تَغَيَّأُوا جَمَكُمْ وَاحِدًا فَوَاحِدًا يَسَلَّمَ ٱلْجَدِعُ وَيُعَظَ ٱلْجِيعُ . عَنْهِ وَأَرْوَاحُ ٱلْأَنْبِيَاءَ خَاصِمَةُ لِلْأَنْبِيَاءَ . عِنْهِ ولأَنْ أَلَهُ لَيْسَ إِلْهَ ٱلشَّفُوشِ بَلْ إِلَّهُ ٱلسُّلَامِ كَا أَعَلَّمْ فِي جَيم كَنَائِس ٱلْمِدَيْسِينَ ١٠٤ تَعَمَّتَ نِسْآؤُكُمْ فِي ٱلْكَسَانُس فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ لَمْنَ أَنْ يَتَكُلُّسْ بَلْ عَلَيْنَ أَنْ يَضْمَن كَا تَقُولُ اَلنَّهُوسُ أَيْنًا . عِنْهِ عَالِن البِّنَيْنَ أَنْ يَتَلَّمْنَ شَيْنًا ظَلِيسًا لَنَّ وَبَالْمَنْ فِي الْلِتِ ظَانَّهُ عَادُ عَلَى الشِّنَاءَ أَنْ يَكَلِّمَنَ فِي ٱلْكَنِيمَةِ ، عَنِّي الْمَلْمَا وَنَكُمْ مَدَرَتَ كَلِمَةَ أَفْهِ أَوْ إِلَكُمْ وَحَدَّكُمْ ٱلْتَهَتْ . عِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ تَحْسَلُ نَفْ أَبِيًّا أَوْ رُوحيًا فَلِيلَمْ أَنَّ مَا أَكُنُهُ إِلَيْكُمْ أَهُوَ وَسَايًا ٱلَّابِ ٤ وَهِي إِنْ أَبِيلَ أَحَدُ مُسَيِّهِ لَنْ وَهِي إِذَنْ أَيْهَا ٱلإغوة تَنَافُسُوا فِي ٱلنَّذَارُ وَلَا تَنْمُوا ٱلنَّكُلُمَ بِٱلْمِنَةِ عِيْهِ وَلِيكُنْ كُلُّ شَيْء عَلَى وَجُهِ لايق ومنتظم

### ألفضلُ آلخامِسَ عَشَرَ

و المنظم المنظم الإنجوا الإنجيل أقدى بشر تكلم بد وقبلنموه والنم كانمون فيه و و المنظم المنطق المنطق المنطق المنظم المنظم

اَلُونُ وَاَيْنُ شَوْكُكُ اللّٰهِ اللّٰوتُ. ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ شَوْكَةَ الْمُوتِ مِى الْخَلِيثُ وَفُواْ اللَّوْتِ اللّ هِمَ اَلنَّالْمُوسُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَلَّهِ اللَّهِي مُثَمَّا الْفَلَبَّ يَرَبّا لِلَّمِ الْمُسِيرِ ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّهُ يَا إِخْوَقِي الْأَحْبَالَ كُوفُوا وَاسْجِينَ غَيْرَ مُرْتَغُومِينَ مُسْتَرِيدِينَ فِي عَلَمُ الرَّبِّ كُلُّ جِنِ إِذْ تُلْمُونُ أَنْ تَشْكُمْ لِيْسَ بِاللِّهِ فِي الرَّبِّ

### ألفضل السادس عشر

جِنْ وَأَمَّا مَا يُجْهُمُ إِنْمُدْيِسِينَ فَكُمَّا أَوْعَرْتُ إِلَى كَتَايْسِ غَلَاطَيْةَ كَذَٰ لِكَ فَأَصْنَفُوا أَنْهُمْ أَضًا. ٢٠٠٨ فِي كُلُّ أَوْلِ أُسْوِعِ لِيَرْلُ كُلُّ أَمْرِيْ مِنْكُمْ عِنْدَهُ وَتَمْرِنَ مَا وُفِقَ إلَيْهِ لِلَّا يَكُونَ ٱلْجَنْعُ عِنْدَ قُدُومِي إِلَيْكُمْ ۚ ﴿ يَعْضِيرُ فَقَى حَضَّرَتُ فَالَّذِينَ كَسَخَسِنُونَ أَوْسِلُهُمْ بِرَسَائِلَ لِيَعْلُوا كَرَمَكُمْ إِلَى أُودَشَلِيمَ عَلَيْكِمْ وَإِنْ كَانَ مَا يَسْفِقُ أَنْ أَسْلَلَ أَنَا أَيْسَا فَسَيْنَطَلِنُونَ مَنِي. ﴿ يَهِيْ إِنَّ وَأَنَّا سَأَقُدُمُ إِلَيْكُمْ بَعْدَ ٱجْتِيَادِي فِي مَكْمُونِيَةً كِأْنَى أَجْكَازُ بِي مُكُدُونِيَةً عَلَيْكِمْ وَرُبُّا أَمْكُ عِنْدَكُمْ أَوْ أَشْتُو أَيْضًا حَتَّى تُشَيِّعُونَى إِلَى حَبِثُ أَوَجُهُ اللَّهُ لِأَنِّي لَا أُدِيدُ أَنْ أَرَاكُمُ ٱلْآنَ كُلِّيرِ سَبِيلِ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَفِيمَ عِندَكُم مُدَّةً إِنْ أَذِنَ الرَّبِّ . عِنْهِ وَأَمَّا مُثِيمٌ فِي أَخَسُ إِلَى قَدْمِ الْخَسِينَ عِنْهُ لِأَنَّهُ قَدِ الْفَتَحَ لِي إَبْ عَظِيمٌ فِيهِ عَمْلُ كَتِيرُ وَٱلْأَصْدَادُ كَتِيرُونَ وَ يَعْتُ } وَإِذَا قَدِمَ بَلُو مَاوْسُ فأعتنوا بَأَنْ يُكُونَ بِلاَ خَوْفٍ عِنْدَكُمْ فَإِنَّهُ يَسْلُ مِنْلِي عَسْلَ الرَّبِّ ﴿ ﴿ إِنَّا كَا يَرْدُوهِ أَجَّدُ بَلْ شَهِنُوهُ بِالسَّلامِ حَتَّى يَأْتِينِي لِأَنِي مُنْتَظِرُهُمَّ الْإِخْوَةِ. ١٠ ﴿ إِنَّا أَبْلُوسُ الْأَخْ فَأَخْبِرُكُمْ أَنِي سَأَلُهُ كَثِيرًا أَنْ يَأْتِيكُمْ مَمَّ ٱلْإِخْوَةِ مَلَّمْ يُرِدْ أَنْ يَأْتِي ٱلْآنَ ٱلْبَتَهُ لَكِنَّهُ سَيَاتِي إِنَّا تَبَشَرَ لَهُ ٱلْوَقْتُ ، عِنْهِ إِنْسَرُوا ، أَثَبُنُوا عَلَى ٱلْإِيَانِ . كُونُوا رَجَالًا . تَشَدَّدُوا . الله وَالْكُنْ أَمُورَكُمْ كُلُهَا بِالْحَدِّيرِ. ﴿ وَأَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنا أَتَّكُمْ تَمْرُفُونَ بَيْتَ إِسْفِانَاسَ وَفُرْتُنَاتُسَ وَأَكَائِكُسَ إِنْهُمْ بَالْحِرَةُ أَكَائِبَةً وَقَدْ خَصَصُوا أَنْفُسَهُمْ لِحِدْمَةِ ٱلْمَتِيْسِينَ ﴿ يَهِمِيرُ أَنْ تَكُونُوا أَنْتُمْ مُطَاوِعِينَ لِمشَّلَ هُولَا ۚ وَلَكُلُ مَنْ يُعَاوِنُ وَيَتَبُ وَلَكُ إِنِّي أَفْرَحُ مِحْمُودِ إِسْتِفَانَانَ وَفُرْنَسَاتُسَ وَاكْانِكُسَ لِأَنَّهُمْ سَدُوامَا أَخْلَلُمْ بِهِ عِنْ اللَّهِ فَأَدَاحُوا رُوحِي وَأَدْوَا مَكُمْ فَأَغْرِفُوا مِثْلَ هُوْلَا ، عَنْ اللَّهُ مَلْكُمْ كَالْمُنْ آسِيةَ . لِسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الرَّبِ كَثِيرًا الْكِلَا وَيِسْخَةُ مَمَّ الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي بَيْتِهِمَا وَأَنَا صَيْفٌ عِنْدَهُما . عَنْهِ لِسَلِّمُ عَلَيْكُمْ يَعِيعُ الْإِغْوَةِ . سَلِمُوا بَضْكُمْ عَل

# رِيِّ الْهُ الْقِرِّيسِ بُولُسَ الْبَانِيْهُ إِلَّالَهْ الْسُحُونِثِيْنَ إِلَّالَهْ الْسُحُونِثِيْنَ

### ألفصل الأوكل

الله من بولس دسول يَسْرَع المُسِيع عَشِيتَ اللهِ ومِن يَلُومُ وَسَ اللَّاعِ إِلَى كَيْسَةِ Digilizact by ( 000)

اللهِ أَلَى فِي كُورَنْسُ مَمَ جَمِيمِ الْمُتَسِينَ فِي أَكَانِيَةً كُمِّنًا عِنْ النَّمَةُ لَكُمْ وَالسَّلامُ مِنَ اللَّهِ أَبِينَا وَمِنَ الزَّبِّ يسْوعَ السِّيخِ. ﴿ يَهِيكُ تَاوَكَ اللَّهُ أَنَّهِ وَيَا يَسُوعَ الْمُسِجِ أَنَّهُ ٱلْمَاجِمِ وَإِلَّهُ كُلَّ تُمْرِيَّةِ عِنْهِ الَّذِي يُمَرِّينًا فِي جِمِيمِ مَضَامِينًا لِكُي نَسْطِيعَ أَنْ نُمْرِي أَلْذِينَ هُمْ فِي كُلِّ مِنْعَةٍ بِالنَّهُوبَ ٱلَّتِي تَعَزَّهَا بِهَا مِنَّ أَلْهِ. ١٤٠٤ لِأَنَّهُ كَمَا تَتَكَافُرُ آلَامُ ٱلْسِعِ فِينَا كَذَٰلِكَ تَتَكَافُرُ إِلَٰسِعِ تَنْزِيْنَا . عَنْهِ فَإِنْ كُنَّا تَصَافِي فَلِتَمْزِيكُمُ وَخَلَاصِكُمْ أَوْ نَمْزَى فَلِتَمْزِيَكُمْ وَخَلَاصِكُمْ الْقَائِمِ فِأَحْسَالِ غَيْنِ ٱلْآلَامِ ٱلِّي نَتَأَلُّمْ بِيَا غَنْ أَيْمًا كَانِهِ عَمَّى إِنَّ رَجَّةَ مَا فَيَكُمْ ثَابِتُ لِلْمَنَا بِأَثَّكُمْ كَا نُشَارَكُونَ فِي الْآلَام كَذَلِكَ سَنْشَارَ كُونَ فِي ٱلْخُرْيَةِ أَيْسًا. عَنْ إِنَّا لَا زُّيدُ أَنْ تُجْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جَةِ مَا أَصَابَنَا مِنَ ٱلضِّيقِ فِي آسِيَّةً أَنَّهُ ثُقُلَ عَلَيْنَا بِإِفْرَاطِ فَوْقَ ٱلطَّافَةِ حَقَّ مَلِلْنَا مِنْ ٱلْحَيَاةِ تَفْسِهَا ﴿ يُعَيِّرُ مِلْ شَمَرْنَا فِي صَبِيرِنَا بِفَضَّاءَ مَوْتِ لِلَّهِ تَكَّمِلَ عَلَى أَنْفُسِنَا بَلْ عَلَى لَهُ أَلْتِي يُفِيمُ الْأَمُواتَ عِنْ إِلَّذِي أَنْفَذَنَا مِنْ مِضْلِ هَذَا ٱلْمُوتِ وَيُتِقَدُّنَا الْآنَ وَتَنْ أَنَّهُ سَيْنَفَذُنَا فَهَا بَعْدُ عِنْ يَعُونَةِ دُعَا يَكُمْ لَنَاحْقَ إِنْ كَثِيرِينَ يُؤَدُّونَ ٱلسُّكّرَ عَلَى ٱلْمُومِيِّةِ أَلَى لَنَا يِوَاسِطَةٍ كَتِيرِينَ . \$20 لِأَنْ تَخْرَنَا لَمُو تَسَادَةُ صَبِيرًا أَنَّا بِسَلَامَة ٱلْقُلْبِ وَٱلْإِخْلَاسَ فِيهُ لَا بِحُكُمَةِ ٱلْجُسَدِ بَلْ جِمْنَةِ ٱللهِ سَيْنَا فِي ٱلْعَالَمَ وَلَاسِهَا عِنْدُكُمْ سَتَمْرُفُونَ إِلَى البِّهَانِيِّ ﴿ كُمَّا قَدْ عَرَفُتُمْ بَعْضَ ٱلْمُرْفَةِ أَمَّا فَخُرُكُمْ كَمَا أَكُمْ فَخُرْمًا فِي يْمْ وَبِّنَا يَسُوعُ الْسِيمِ . عِنْ وَبِهٰنِهِ الْكِنَّةِ فَرْيْثُ أَنْ آيَكُمْ أَوَّلًا لِتَنَالُوا يَسْتُ تَانِيَةً ﴿ وَأَنَّ أَجْلَانَ كُلُمْ إِلَى مُكْدُونِيَةً ثُمَّ أَرْجِمَ إِلَيْكُمْ أَجْنَا مِنْ مُكْدُونِيةً فَلْشَيْمُونِي إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ . عَيْنِهُ فِينَ كُنتُ تَأُويًا هَذَا هَلْ ظَهَرَتْ عَلَى خِفَّة أوقع منتُ مَا تَصَدَّتُ بِحَسَبِ ٱلْجَسَدِ حَتَّى يُكُونَ عِنْدِي نَشَمْ نَتَمْ ثُمَّ لَإ لَا . عَيْنِي أَلَهُ أَمِينُ إِنْ كَلَامَنَا لَكُمْ أَمْ يَكُنْ نَمَمْ ثُمَّ لَا ١ ١ اللَّهُ لِأَنْ أَبْنَ الْهِ يَسْوَعَ ٱلْسِيحَ ٱلَّذِي كُوزَ بِهِ يَيْشَكُمْ عَلَى أَيْدِينَا أَنَا وَسِلْوَانُسُ وَيَتُونَاوُسَ لَمْ يَكُنْ تَمَمْ ثُمَّ لَا يَلْ كَانَ فِيهِ تَسَمَ عَلَي لِأَنَّ مَوَاعِدَ أَفَدِ كُلُّمَا إِنَّا هِيَ فِيهِ نَمَمْ فَلَذَٰ لِكَ فِيهِ أَيْمَا نَقُولُ قِلْهَ آمِينَ لِعَبِدِهِ . والله وَالَّذِي يُنْتِفُ مَمْكُمْ فِي الْسِيحِ وَقَدْ مُسَخَنَا لِهُوَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ الَّذِي خَسَّنَا أَيْمًا وَجَمَلَ عُرْيِنَ رُوبِ فِي ظُوبِنَا . ١١٦ وَإِنِّي أَسْتَضِدُ أَلَّهُ عَلَى نَفْسِي أَنِّي لِإِشْفَاقِ عَلَيْكُمْ لَمُ آتِ إِلّ كُورِ نُنْسَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَنَّا نَسُودُ عَلَى إِيمَاكِكُمْ بَلْ عُنْ أَعْوَانُ سُرُودِكُمْ لِأَنْكُمْ تَاجُونَ عَلَى ٱلْإِعَانِ

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

ولا الذي يَسْرُ فَهُ عَنْ مَنْ فَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

في كُلِّ مَكَانِ . ﴿ وَهُمَا كُونَ أَفَعَهُ الْسَبِّحِ الطَّبَةِ فِي الَّذِينَ مُظْمُونَ وَفِي الَّذِينَ يَرْكُونَ . ﴿ وَهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُونِ فِلْمُونِ وَلَاوْلِسُكَ أَفْعَهُ حَبَاةٍ لِلْحَبَاةِ . وَمَنْ لُمُو خَلِينٌ بِذَلِكَ . ﴿ وَهُمَا كُمَا مُؤْمِنَ الْمُنْكِينَ اللَّهِنَ يَشَمُّونَ كُلِمَةً أَفَهُ لَكِنَا بِإِخْلاص وَمِنْ لَذَنِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّى اللَّهِ تَطِيقُ أَمَامَ اللَّهِ فِي الْمَسِيعِ

### ألفَصِلُ الثَّالِثُ

كاللهُ أَفَسَا أَيْدُ ٱلْوَمِيةِ بِأَنْفُونَا أَمْ لَلْنَا لَمُنَا مُنَاجِ كُمُومٍ إِلَّى رَسَائِلٍ فَرْمِيةِ إِلَيْكُمْ أَوْ مِنْكُمْ ، عِنْ إِنَّ رِسَاكَنَّا هِيَ أَنْتُمْ مُكُنُّونَةً فِي قُلُوبِنَا مَمْرُوفَةً وَمَقْرُونَةً مِنْ جَبِع أَتَّاسِ . عَنْهُ قَالُهُ قَدِ أَمُّنَعَ أَنَّكُمْ رِسَالَةُ الْمِنِيمِ ٱلَّتِي خَدَمْنَاهَا تَحْنُ وَقَدْ كَنَ لَا بمسدَادٍ بَلْ بِرُومٍ أَفْدُ الْحَي . لَا فِي أَلْوَام مِنْ تَجْرَ بَلْ فِي أَلْوَام ٱلْمُلُوبِ مِنْ لَمْم . وي النَّهُ اللَّهُ لَنَا بِالْسِيمِ لَدَى اللهِ عَنْ لَا أَمَّا فِينَا كُفَّاهُ لِأَنْ نَفْتُكُمْ فِسَفَّرًا مَا نَفُ اللَّهُ عَنْ أَنْفُ اللَّهِ كُلَّا قُامِنَ اللهِ عَنْ الَّذِي جَمَ لَ فِينَا كُفَّاةً بِلَدْمَةِ أَلْهَادُ ٱلْجَدِيدِ لَا ٱلْمُرْفِ بَلِ ٱلرُّومِ لِأَنَّ ٱلْمُرْفَ يَعْنُسُلُ وَٱلرُّوحَ يُحْمِي . عَيْدٍ فَإن كَانَتْ خِنْمَهُ ٱلْمُوْتِ ٱلْمُنْفُونَةُ كِمْرُوفِ فِي حِجَارَةٍ هِيَ ذَاتَ عَبِدَ حَفَّى لَمْ يَسْتَطَمْ بُلو إِسْرا نِيلَ أَنْ يَغَرُّسُوا فِي وَجُهِ مُوسَى بِسَبِ عَبِدِ طَلْتُ مِ ٱلَّذِي يُبْطَلُ عَمِيحٌ فَكَفَ لَا تَكُونُ بِالْأَمْرَى خِدمَةُ ٱلرُّوحِ ذَاتَ عَبْدٍ . عَنْهُ لِأَنَّا إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلْقَضَاآ، عَلَى ٱلْبَصْرِ عَبِدًا فَبِٱلْأَمْرَى كَثِيرًا خِدْمَةُ ٱلْهِرِ تَفِيضُ تَجْدًا. ١٠٤ مَلْ لَمْ يُجِّدِ ٱلْعَجْدُ مِنْ هَذَا أَنْسِلِ سَبِ الْجِدِ الْعَايْقِ . عَنْهِ وَإِنْ كَانَ ٱلْبُطَلُ لَهُ عَبْدُ فَالْأَمْرَى كَعِيرًا مِكُونُ أَقْدِي يَنِينَ ذَا غَدِهِ عَلَيْهِ فَيِمَا أَنْ لَا وَجَأَةً مِصْلَ هٰذَا تَتَصَرَّفُ عُمْرا أَوْ كَنيزةٍ . الله وَأَسْنَا كُوسَى أَلْذِي كَانَ تَجْعَلُ أَرْفُنَا عَلَى وَجُعِهِ لِكُنَّ لَا يَتَمُرُسَ بُو إِسْرَا ثِيلَ فِي عَايَةٍ مَا يُبْطَلُ عَلَيْكِ بَلِ أَعْمِيتُ بَصَارُكُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ ٱلْبَرْمَ نَفْسَهُ بَاقِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا غَيْرَ مُكُلُونِ عِنْدَ قِرْ أَا قِ الْهُو الْنَتِيقِ إِذْ مُو بِالسِّيحِ يُبْطَلُ عَنْدٍ حَقَّى إِنَّهُ إِلَى الْيُومِ إِذَا قُرِىٰ مُوسَى فَٱلْبِرْثُمُ مُوسُوعٌ عَلَى فُلُوبِهِمْ عَلِيْكُ وَحِينَ يَرْجِمُونَ إِلَى ٱلرَّبِ يُرْفَعُ ٱلْبُرْمُ ، عَنْهُ إِنَّ ٱلرَّبِّ هُوَ ٱلرُّوحِ وَعَيْثُ يَكُونُ دُوحٍ ٱلرَّبِّ فَهَاكَ ٱلْمُرْيَةِ . كاللهُ أَمَّا نَحْنُ جَمِينًا تَسْظُرُ مِرْجُو مَكْشُوفُوكَمَّا فِي ٱلْرَاتَةِ غَدْ ٱلرَّبِ فَنَحُولُا إِلَى يَكَ ٱلصُّورَةِ بِمَنْهَا مِنْ تَجْدِ إِلَى تَجْدِكُمَّا يَكُونُ مِنَ ٱلرَّبِّ ٱلرُّوسِ

### ألفصل آل ابغ

عِينَ فَلِدُاكَ إِذْ لَنَا هُذِهِ ٱلْجُدْمَةُ كَا رُحْنَا فَلَمَنَا تَفْعُلُ عِينَ ۚ بَلِ تَنْكُرُ خَلَامًا ٱلَّذِي وَلَا سَلْكُ بِالْسُكْرِ وَلَا نَنْشُ كَلِمَتْ أَنْهِ وَكُكِنْ بِطَلُودِ ٱلْحَنَّ فَرَمَي بِأَنْفُ لَذَى صَهر كُلِّ إِنْسَانَ أَمَامُ أَفْدٍ . ﴿ وَإِنْ كَانَ إِنْجِيلَنَّا تَخِيُونًا فَإِنَّا هُوَ تَخْبُوبُ عَن الْمَالِكِينَ كله الذين فِيهم إلهُ هذا الدُّهر قد أعَى بَمَاز ٱلْكَمْرَةِ لِلَّا يُعنى، لَمْ إِنَارَةُ إِنْجِيل غُد ٱلْمِيعِ ٱلَّذِي هُوَ مُودَةُ اللهِ . عِنْ لا كَا لَا تَكُوزُ إِنْفُسَا بَلْ بِيسُوعَ ٱلْمِيعِ وَإَ وَإِنْ نُشِينا عَيِدًا لَكُمْ مِنْ أَجْلِ يَدُوعَ . ٢٠٠ لِأَنْ أَفَةَ ٱلَّذِي أَمْرَ أَنْ يُفْرِقَ مِنْ ظَلْمَة فُرُدُ هُوَالَّذِي أَشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا لِإِنَازَةِ مَمْ وَقِرْتُجُدِ اللَّهِ فِي وَجْوِ ٱلْسِيحِ رِسُوعَ عِيهِم وَلَنَا هُمَا ٱلْكُثْرُ فِي آئِيْةِ مَرْفِيَّةٍ لِكُونَ فَصْلَ ٱلنُّوَّةِ بِشَرِلَامِنًا . عِنْهِ وَإِنَّا نَصَابَعُ فِي كُلّ شَيْء وَلَكِنْ لَا تَفْصِرُ وَتَعَيَّرُ وَلَكِنْ لَا تَبْلُنْ عَنْ فَيْ وَنُمْطَهَدُ وَلَكِنْ لَا غُذَلُ وَمُولَ وَلَكِنَ لَا خَلِكُ . عَنِيْنَ وَتَحْمِلُ فِي ٱلْجُسَدِكُلُ حِينِ إِمَاتَةً يَسُومَ لِتَظَهَرَ حَيَاةً يَسُومَ أَيْمَنَا فِي أَجْدَادِنَا عِنْ إِلَا أَكُنُ ٱلْأُحْلَةُ نُسْلَمُ دَائِمًا إِلَى ٱلْوَتِ مِنْ أَجْلِ يَسُوعَ لِتَظْرَ حَاةً يُسُوعَ أَيْضًا فِي أَجْسَادِنَا ٱلْمَائِنَةِ . عَيْنِينَ فَٱلْمُوتُ إِذَن يُجْرَى فِينَا وَالْمَيَةُ فِيكُمْ والله المنادوخ الإيمان الواحد على حسب ما كيب إني آمنت وإذ إلك تكلُّت فَغُونُ أَهَا فُولِنُ وَلِذَاكِ تَتَكَلُّمُ عِنْ لِللَّهِ لِللَّهَا إِنَّ ٱلَّذِي أَمَّا ٱلرَّبِّ يَسُوعَ سَيْعِينًا نَحْنُ أَيْمًا مَمْ يَسْوعٌ وَيَجْلَلُنا مَكُمْ. ﴿ يَهِيْكُ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ مِنْ الْمِلَكُمْ لِكُن تُكُونَ النَّمْتُ بِتُكَاثُّرُمَا فِي ٱلْأَكْثِرِينَ غُرِلَةَ الشُّكُرُ لِعَبِدا فَدِ عَنْ وَلَذَ لِكَ لَنَا تَفْعَلُ مَلَ

وَإِنْ كَانَ إِنْسَانَا الطَّاهِرُ يَهْدِمُ فَإِنْسَانًا الْبَاطِنَ تَجْدُدُ ثِيْمًا فَيُوْمًا ﷺ لِأَرْ مِسِمًا الْمُلِلِيُّ الْحَيْمَتُ لِمُنْمَ لَنَا يَقُلُ جُدِو أَبِدِيًّا لَاحَدُّ لِسُمُّوْءٍ. ﷺ إذْ لَا تَشَلُّ إِلَى مَا يُرى بَلُوْ إِلَى مَا لَا يُرْدَى لِأَنْ مَا يُرَى إِنَّا هُو وَقَتْيَ وَأَمُانًا لَا يُرْدَى فَهُوْ أَبِيدِيُّ

## ألفضل آلخامس

عِنْ إِنَّا نَطَهُ أَنَّهُ إِذَا نُقِضَ بَيْتُ مَسْكِنِنَا ٱلْأَرْضِيُّ فَلَنَا بِأَرَّمِنَ ٱلَّهِ بَيْتُ لَم تَصْفَهُ ٱلْأَيْدِي أَبَدِيُّ فِي ٱلسَّاوَاتِ. وَيَعْتِ فَلَا لِكَ تَحَنُّ مُتَّمَوْ فِينَ أَنْ تَلْبَسَ يَنَا الَّذِي مِنَ ٱلنَّهَا وَ هُو إِنْ وُجِدُ مَا لَا يِسِينَ لَا عُمَاةً . وَهُمَا قَالُنا فِي هُمَا ٱلْمُسْكِن عَنْ مُظَّانِ لِأَنَّا لَا نُحِبُّ أَنْ تُخَلِّمُ أِنْ تَلْبَى فَوْقَهُ حَتَّى يُنِتَكَمَ الْمَارِثُ بِٱلْحَبَاةِ . عَيْنَ وَالَّذِي أَعَدُنَا لِذَٰلِكَ هُوَ أَهَٰ ٱلَّذِي أَعْطَانًا عُرْبُونَ ٱلرُّوحِ . ١٤ ﴿ وَإِذَنْ بِمَا أَنَّا تَجْتَرِئُ كُلَّ حِينِ وَنَلْمُ أَنَّا مَا دُمُنَا مُسْتَوْمِلِينَ فِي ٱلْجَسَدِ فَغَيْنُ مُتَنَرِّيُونَ عَنِ ٱلْرَبِّ عَيْجًا لِأَنَّا نَسُكُ بِالْإِيَّانِ لَا بِالْمِيَانِ عِنْ يُحَمَّرُ فَوَتَعْنِي بِالْأَمْرَى أَنْ تَنَمَّرُ عَنِ الْجُسَبِ وَنُسْتَوْمِينَ عِنْدَ ٱلرَّبِّ. عِنْ فَلَذَ لِكَ تَحْرِصُ أَنْ نُرْصَيَهُ مُسْتَوْطِينَ كُنَّا أَوْ مُتَغَرّبينَ كالله لِأَنَا جَمِينَا لَا لِهُ مِنْ أَنْ نَظَيرُ أَمَامَ مِنْتِرَ أَلْسِيجٍ لِنَالَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلى حَسَبِهِ مَا سَنَمَ مَا لَمِن خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا . عِنْ فَلَمْنَا بَخُوفِ ٱلرَّبِ نُشْمُ ٱللَّسَ وَمُحكُونُ غَاهِرَ بَنَ إِنَّهُ وَأَرْجُو أَنْ تُكُونَ ظَاهِرِينَ فِي مَنَازِكُمْ أَيْنًا . عِنْ وَلَا تُوسَى إَنفُ ا أَسْناً عِنْدُكُمْ وَإِنَّا نُوسِلُ إِلَكُمْ سَنَّا لِلاَفْتَفَادِ مِا لَكُونَ لَكُمْ جَوَانًا عَلَى الَّذِينَ يَفَخَرُونَ الْوَجْهِ لَا بْالْمَلْ . يَحْدُمُ لِأَنَّا إِنْ تَمَدَّيْنَا ٱلتَّمَثُّلُ فَلِثُو أَوْ كُنَّا مُتَمثِّلِينَ فَلأَجْلُكُمْ . عُنْ فَي فَانْ عَبْهُ السِّيحِ تَعَنَّا عِنْدُمَا تَعْتِرُ أَنَّه إِذَا كَانَ قَدْ مَلَتَ وَاحِدٌ عَن الجبيع فَلَقْيعُ إِذَنْ وَالْتُوا عِنْ ﴿ وَإِنَّا مَاتَ الْسِيحِ عَنِ ٱلْجَمِيعِ لِكُنِّ لَا يَحْبًا ٱلْأَخْلِةَ لِأَنْسُبِهِمْ فِهَا بَعْدُ بَلْ لِلَّذِي مَلَنَّ وَقَامَ لِلْسِلِمِ . ﴿ وَهُمْ فَغَنُ إِذَنْ مِنَ ٱلآنَ لَا تَمْرِفُ أَحَــُهُ أَجَسبِ الْجَسَدِ بِلْ إِنْ كُمَا قَدْ مَرْقَالُسْجِ بَحِسْبِ الْجَسْدِ قَالَانَ لَا تَمْرُفُهُ كُذْلِكَ . ﴿ وَقَنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ فِي ٱلْسِيحِ فَهُوَ خَلِيقَةً جَدِيدَةً . قَدْ مَضَى ٱلْقَدِيمُ وَهَا إِنَّ كُلَّ شِيءَ قَدْ عُدد. ويه وألكل من أفد الَّذِي صَالْحَنا مَعَ نف بِالسيعِ وأَعطَانا عِدْمَة الْمُناطَّةِ. ١٢٠ لِأَنْ أَنْ أَهُ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْسِيعِ مُصَّا لِمَا ٱلْعَالَمَ مَعْ تَفْسِهِ غَيْرَ حَاسِبِ عَلَيْهِمْ زَلْاتِهِمْ وَأُودَعَنَا كَلِمَةَ ٱلْمُعَالَّةِ. عَنْ فَعَنْ سُفَراً ٱلْسِيحِ كَأَنَّ ٱللَّهَ يَبِطُ عَلَى أَلْيَتُنَا فَأَسْأَلُكُمْ مِن قِبَلِ ٱلْسِيحِ تَصَالَمُوا مَعَ أَفِهِ . ١٤٠ إِنَّ ٱلَّذِي لَمَ يَوْفِ ٱلْحَطِيئة جَمَلَهُ خَطِينةً مِنْ أَجِلنَا لِكُنْ نَصِيرَ نَحْنُ يُرَّ أَلَيْهِ فِيهِ

### ألفصل السادس

عليه وبا الأساولون تساكلم أن لا يكون تبولكم بسنة اهذ في البال عليه الأنه منول أبي التجال عليه الأنه منول أبي التجال المنه المن المؤدا الآن وقت مقول وفي منه المنه المنوس فيؤدا الآن وقت مقول وفي المنه الذي المنه الكنير والمنابق منه المنه المنه في العبر الكنير والمنابق والمنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والم

Digitized by GOOSIE

المُسْبِحِ مَعَ بَلِيمَالَ وَأَيُّ حَظَرَ لِمُسْطَرِّمِ مَعَ الْكَافِرِ عِلَيْجِعِ وَأَمْنِ وَقَاقِ لَمُكِلِّ الْهُ مَعَ الْكَافِرَانِ عَلَيْكُونَ اللّهِ مَعَ الْكَافِرَةِ وَأَسْدِ فِهَا بَيْنَهُمْ وَأَنْوَنَ اللّهُ اللّهِ مَا أَكُونَ اللّهِ اللّهِ مَا أَنْهُمْ وَأَنْوَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

### ألفصل السابغ

عَنَّهُ وَإِذْ لَنَا هَٰذِهِ ٱلْمُواعِدُ أَيُّهَا ٱلْأُحِبَّا فَالْطَهِرُ أَنْفُنَا مِنْ كُلِّ أَذْنَاس ٱلْجُسَدِ وَالرُّوحِ وَتُكْتِلِ ٱلْمُدَاسَةُ غِنَافَةِ أَفْدِهِ فِي إِنْ أَوْا مَ إِنَّا لَمْ نَظْلُم أَخَدًا وَلَمْ نُفْسِدُ أَحَدًا وَلَمْ نَسُكُوْ بِأَحَدٍ . عِنْ وَلَسْتُ أَقُولُ ذَلِكَ فِلْمُنَا وَمَلِكُمْ مَا فِي قُلْتَ آيَفًا إِنَّكُمْ فِي أَلُوبَا لِنُوتَ مَمَّكُمْ وَنَحْيَا مَمَّكُم . جَيْنِهِ إِنَّ لِي بِكُمْ يُقَةٌ عَظِيَّةٌ وَلِي بِكُمْ فَخْرًا عَظِيًّا وَقَدِ اَمْثَلَاثُ تَنْزِيَّةً وَأَنَا فَايْضُ بِأَلْرَحِ فِي جِيمِ مَضَابِئِنَا . عِنْ لِأَنَّا لَمَا قَدِمْنَا إِلَى مُكُونِيةً لَمْ يُكُنَّ لِجَسَدِنَا دَاحَهُ بَلَ كُنَّا فِي ضِيزَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ . ٱلْمُرُوبُ مِنْ خَارِج وَٱلْحَلُوفُ مِنْ دَاخِلٍ . ﴿ لَكِنَّ أَفَهُ ٱلَّذِي لِمُزِّي ٱلْمُتَوَاضِينِ قَدْ عَزَّانَا بِفُدُوم يْبِطْسَ ، عَنْهُ وَلَيْسَ بِعُدُومِهِ فَعَطْ بَلْ أَيْضا بِالنُّزِّيِّةِ ٱلَّتِي تَمَزَّى بِهَا مِن جَبَّكُم وَهُوَ مُغْرِنِي سَوْقِكُمْ وَلَوْمِكُمْ وَغَيْرَيْكُمْ لِي حَتَّى إِنِّي ٱذذذتُ فَرَحًا . عِنْ لِا لِنْ فِي وَإِنْ كُنْتُ عَدْ غَمْتُكُمْ بِالرَّسَالَةِ لَسْتُ أَنْدُمْ وَإِنْ أَكُنْ قَدْ تَدِمْتُ كِكُونِي أَدَى أَنَّ يَكُ ٱلرِّسَاةَ قَدْ غُنْكُمْ وَلَوْ حِيناً يَسِيرًا ﴿ إِنَّ الْإِنْ مُلَا لَا أَحْتُمُ عُمِنُمُ مِلْ لِأَنْ تَكُمُم كَانَ لِتُوْبَةِ وَإِثْكُمْ غَمِنتُمْ مِحَسَدِ رضَى أَفَةٍ حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَلْكُمْ مِنْ فِيلِنَا خُسْرَانٌ فِي شَيء. كلينة لِأَنْ ٱلْمَمَّ يَحَسَدِ وِمَنَى أَفَهُ لِلشِّي قَوْبَةً لِلْفَلَامِ لِلْاَمْدَمَ عَلَيْهَا أَمَا عَمُ ٱلْمَاكِم فَيُنْشِئُ ٱلْمُوتَ . عِنْ ﴿ فَأَنظُرُوا غَمُّكُمْ هُذَا الَّذِي غُمِتْمُوهُ بَحَسَبِ رَضَى أَفَهِ كُم أَنشَأ فِيكُمْ مِنَ ٱلِأَجْبَهِ إِلَّى مِنَ ٱلِأَحْفِيَامِ مَلْ مِنَ ٱلْنَيْظِ مِلْ مِنَ ٱلْمُوفِ مِلْ مِنَ الشُّوق بَلْ يَنَ أَلْنَهُوْ بَلْ مِنَ أَلِا نَعِلَم ، وَقَدْ أَبْدَيْتُمْ أَنْفُ كُمْ فِي كُلَّ شَيْء أَيْلَا مِنَ ٱلأَمْرِ. عِلْكِ إِذَنَ مَا كَتَبُهُ إِلَكُمْ لَمُ أَكْنَهُ مِنْ أَجْلِ الطَّالِمِ وَلَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمُعْلَمِ بَلْ لِكُي يُنْفِعَ لَكُمْ حِرْمُنَا عَلَيْكُمْ عَنْهِ لَهُمْ أَفْدٍ. فَإِذْلِكَ قَدْ تَنَزُّ بِسَا. ثُمُّ عِنْدَ تَمْرِيَّنَا هٰذِهِ أَذْدَذْنَا فَرَمَّا جِدًّا بِفَرَحِ يَبِطُسَ لِأَنَّ رُوحَهُ أَسْتَرَاحَتْ مِنْ قِبَلٍ خِيبُكُم . عَلَيْكُ فَإِلَى إِنْ كُنْتُ ٱلْتَغَرَّتُ بِكُمْ فِي شِيْء عِندَهُ لَمْ أَنْجَلَ بَلَ كَمَّا أَنَّا قَدْ كَلَّمْنَاكُمْ بِلَلْق فِي كُلّ فَيْهُ كُفَّالِكَ كَانَ أَنْجَادُنَا بِكُمْ عِنْمَ يَبِطْسَ بِالْمَقِّ عِنْهِ } وَأَحْشَآوُهُ رَّدَادُ أَنْهِطَافًا إِلَيْكُمْ عِنْدُمَا يَشَكِّرُ طَاعَة تَجِيكُمْ كَيْنَ قَلِلْمُوهُ يُغَوْفِ وَرِعْدَةٍ . عَلَيْهِ إِنِّي مَسْرُودُ أَنْ لِي بَكُمْ ثِقَةً فِي كُلُّ شَيْء

### ألفصل الثامن

المنظم أمّا المنظم أمّا الإنوة بينة الله التي أنهم بها على حَدَافِي مُكاوية الله النها أنها المنظم أمّا الإنوة بينة الله التي أنهم بها على حَدَافِي مُكاوية على المنظم الله النها أنهم الطوا بن فلا أنهم الطوا بن فلا أنهم الطوا بن فلا أنهم الطوا بن فلا أنهم النها النهب النهب على فلا ملائية أنه المنظم المنا النهب النهب والمنتب المنا المناب النهب النها النهب النها النها النهب النهب النه النها النهب النهب النهب النها النهب النهب النه النهب النها النهب النهبة النهبة

Digitized by GOOGLE.

كَانَ النّشَاطُ بِنَصَدِ كَالِكَ يُكُونُ الإِنْهُمُ أَيْسَاعِا كُلُمْ عَلَيْهِ لِأَنْهُمْ وَجِهِ النّشَاطُ أَوْلَا فَإِنْهُ يَكُونَ لَلْقَالُ لَا عَلَى قَدْدِ عَا لَلِمِنْ اللّهَ وَلَنِينَ لَمْ عَلَى قَدْدِ عَا لَلِمِنْ اللّهِ وَلَيْسَ لَا عَلَى قَدْدِ عَا لَلِمِنْ اللّهِ وَلَيْسَ لَا عَلَى قَدْدِ عَا لَلْمِنْ اللّمَاوَةُ عَلَيْهِ وَكُمْ مِينَى بَلْ أَنْ تَكُونَ المُسَاوَةُ عَلَيْهِ وَكُمْ مِينَى بَلْ أَنْ تَكُونَ المُسَاوَةُ عَلَيْهِ فَيْكُوا لَمِ اللّهِ وَلَكُونِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ وَلَلْهُ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَلَلْهُ وَلَمْ اللّهِ وَلَلْهُ وَلَا لَمْ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَلْهُ وَلَيْلَ فَلِلْ اللّهِ اللّهِ وَلِلْهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ وَلِلْهُ وَلَمْ وَلِلْهُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِيلًا فَلِلْ اللّهِ وَاللّهُ فِي عَلَى اللّهِ اللّهِ وَلِلْهُ وَلِللّهُ وَلِلْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّ

# ألفضل التاسغ

كان عَانُهُ مِنْ جِسَةِ الْحِدْمَةِ الَّتِي فِيْدَيِسِينَ مِنَ ٱلْمُشُولُ عِنْدِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ مَنَّا ﴿ عَيْكُمْ لِأَنِّي أَعْرِفُ نَشَاطُكُمْ وَأَنَّا أَفْقَرْ بِهِ مِنْ جِمْتُكُمْ يُحْــدُ ٱلْسُكُمُونِينَ أَنْ قدِ استَعَدَّتْ أَكَانِيةَ مُنذُ اللَّمِ ٱللَّاضِي . فَمَا أَنْفَأَتُوهُ مِنْ ٱلْنَيْرَةِ قَدْ مَرَّضَ كَتبيعَ وَإِنَّا بَنْ الْاعْوَةَ لِلَّا لِمُطَلَّ أَفْعَادُنَّا بَيْ مِنْ هَذَا أَنْسِلِ لِتَكُونُوا مُسْتَمِيدِينَ كَا قُلْتُ عِيدٍ عَلَقَةً أَنَّهُ إِذَا جُلَّةً مَعِي مَكْدُونِيُونَ وَوَجَدُوكُمْ غَيْرَ مُسْتَعَدِّينَ تَخْبُلُ غُنُّ وَلَا أَفُولُ أَنْتُمْ فِي لَمَنَا ٱلْأَصْرِ . ﴿ يَعِيْهِ فَنَ ثُمَّ رَأَيْتُ مِنْ ٱللَّازِم أَنْ أَسُأَلَ ٱلإِخْوَةَ أَنْ يَسْفُوا إِلَيْكُمْ وَيَهَيُّوا سَلْمًا يَرَكُنُّكُمْ هَٰذِهِ ٱلْمُؤْمُودَ بِهَا سَاجًا حَقَّى تكونَ فَيَلَّهُ عَلَى وْجُهِ يَرَكَةٍ لَا عَلَى وَجُهِ بِخُلْ . ﴿ يَعِيجُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ يُزْرَعُ ظَلِلا يَعْصُدُ قَلِلا وَمَنْ يَزْرَعُ ٱلْبِرَكَاتِ يَحْسُدُ ٱلْبِرَكَاتِ . يَجِيجٍ ظَلِمُعِلِكُلُّ ٱمْرِئْ كَمَّا نُوَى فِي ظَلِهِ لَا عَن ٱبْعَاس أُو ٱصْطرَاد فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُّ ٱلْمُعلَى ٱلْمُتَّهِلِّ . ﴿ يَكُمْ وَٱللَّهُ فَادِدُ أَنْ يَدِيدُكُمْ كُلُّ يَسْمَةٍ حَتَّى مُكُونَ لَكُمْ كُلُّ كِمَا يَهِ كُلُّ حِبْنِ فِي كُلْ شَيْء فَتَرْدَادُوا فِي كُلُّ عَمْلِ صَالِح يَ الْ كُتُ إِنَّهُ بَدَّدَ وَأَعْلَى ٱلْمَاكِينَ فَبِرْهُ يَدْمُ إِلْى ٱلْأَبَدِ . ﴿ وَالَّذِي يَرُونُ ٱلزَّادِعَ زْدْغَا وَخُبْزًا فِلْمُوتِ سَيْرَدْفُكُمْ ذَرْعُكُمْ وَلِمُخَيْرُهُ وَيَدِيدُ غِلالَ بِيكُمْ ﴿ لَيْ عَلَى مَشْتَمُوا فِي كُلُّ مَنْ وَلِكُلِّ مَعْلَة خَالِص يُلْشِي بِنَا الشَّكْرَ فَذِهِ بِمِنْ إِلَّانَ مُبَاتِرَةَ هَذِهِ كَلِنْمَةِ لَا تُسَدُّ عَوْدَ ٱلْهِدَيِسِينَ فَعَطَ بَلُ تَفِيضُ بِشُكْرِ كَثِيرِ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُم بِالْحَبِسَادِ هَيْهِ الجذمة تجبدون افة على خُمنُوع اغتِرَافِكُمْ بِإِنْجِهِ الْسِيحِ وَعَلَى خُلُوسٍ مُشَارَكَتِكُمْ لْمُمْ وَالْجَبِيرِ عِنْ إِلَيْهِ وَبِدُ عَالَهِمْ لَكُمْ مُنَشَوْقِينَ إِلَيْكُمْ مِن أَجَلَ يَسْمَةِ الْفُرالْتُرَايِدَةِ فِيكُمْ. ومع مَنْكُرًا فِيْ عَلَى مَوْمِتِهِ أَلِي لَا تُومَعْلُ

### ألفضل العايثو

عنه ثم أسالكم بودَاهَةِ السِمِ وَابِهِ أَمَا تَضَي بُولَى الَّذِي فِي الْحَشْرَةَ وَلِلْ يَنْكُمُ وَفِي النَّسِرِ عَنْزَيْ فَلِكُمْ جَنْجَ وَأَقْنَى أَنْ لَا أَجْرَى عِنْدَ مُطُورِي بِعِنْ الْجَنْةِ الْتِي أَسَبُ مُجَلِرًا بِهَا عَلَى قَوْمٍ مُصَرِّدًا أَسَلُكُ بَحَسِهِ الْجَسَدِ عَلَيْهِ عَلَا وَإِنْ صَحَتْنَا مَسْلُونَ فِي الْجَسَدِ لَا عُمْلِهِ بَعْضَى وَلَمْتَ فِي فَانَ الْجَفَّةِ مَنْ الْمَعْدِ مَنْ اللَّهِ مَنْ ال مُمْ وَقَوْلُهُ وَنَسْمِى كُلْ بَعِيرَةً إِلَى طَلْعَ اللَّهِ عَنْهُ وَمُعْلَى الْمُتَوِيّةِ فِي اللَّهِ مِنْ عَلَى مَفْسِيةٍ مَنْ كُلْتَ طَلَقَكُمْ . حَنْهُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى مُعْلَمُ اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ فَال

أَحْدُ يَنِينَ مِن نَفَهِ إِنَّهُ السّبِحِ فَالْمُكُرِّ أَيْسَا فِي نَفْسِهِ أَنَا عَمَنَ السّبِحِ كَا هُوْ أَنَّ اللّهِ يَفْسِهِ أَنَا عَمَنَ السّبِحِ كَا هُوْ أَنَّ لَا يَعْمَلِكُمْ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُسْتِعِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### ألفَصلُ الْحَادِيْ عَشَرَ

عَنْ لَيْكُمْ غَمْلُونَ جَلَّى قَلِيلًا ﴿ إِخْمَالُونِي عِنْهِ قَالِي أَغَارُ عَلَيْكُمْ غَيْرَةَ اللهِ لِأَنِّي حَلِيْكُمْ إِنْهِلِ وَاحِدِ لِأَقَدِّمْ النِّسِيمِ بِكُرَاعَيْفَ . 300 كَيْنِ أَخَافُ أَمَّاكُمُ أَفُوتِ اللَّهُ خُوالَة إِنْجِيْلِهِ أَكْدِيكَ تُعْسَدُ بِعَالِمُ مَن الْفُوسِ الذِي فِي الْسِعِ. 328 كَانُهُ لَوْ كَانَ ٱلْآتِي إلَيْكُمْ كِمُرِدُ بِيَسُوعِ آخَرَكُمْ تُكُرِذُ بِهِ أَوْ كُنْتُمْ تَتَأْفُونَ رُوحًا آخَرَكُمْ تَتَأَوْهُ أَوْ إِنْجِلِا آخِرَ لَمْ يَبِلْفُكُمْ لَكَانَ ٱخْتِمَالُكُمْ حَسَنَا ﷺ وَلَٰكِنَى ٱلْحَسَبُ أَتِي لَمُ أَنْفُصْ شَيْنًا عَنْ أَكَابِي ٱلرُّسُلِ . ﴿ إِنِّي وَإِنْ أَكُنْ أَرَّبًا فِي ٱلْكَلَامِ لَسْتَ كَفَالِكَ فِي ٱلْهِلْمِ ، وَلَكِنْ قَدْ أَبْدَ يَنَا لِكُمْ تَفَسَا كُلَّ ٱلْإِبْدَادَ فِي كُلِّ شِيءٍ . ﴿ يَهِي النَّلِي أَتَيْتُ خَطِيْتُ جِينَ وَضَنْتُ نَفْيِي لِتُرْتَفِيلُوا أَنْتُمْ حَيْثُ بَشْرُ نُحَكُمْ بِإِنْجِيلِ ٱللَّهِ عَبَّانًا. كَلْنُهُ فَإِنِّي فَدْ سَلَمْتُ كَتَايْسُ أَخْرَى وَأَخَذْتُ مِنْهَا ٱلْفَقَاتِ لِحَدْمَتُكُم . عِنْ وَأَ كُنْتُ فِيَا بَيْتُكُمْ وَأَخْتَجْتُ لَمُ أَنْقِلُ عَلَى أَحْدِ لِأَنَّ ٱلْإِخْوَةَ ٱلَّذِينَ قَدِمُوا مِنْ مُكُدُونِيّة سَنُّوا ٱحْتَاجِي وَفِي كُلِ شَيْء ٱحْتَذَرْتُ أَنْ أَكُونَ مُقَلًّا عَلَيْكُم وَسَاحْتَذِر . عَنْ إِي حَقْ ٱلْمِيعِ فِي إِنَّ هِلَا ٱلْخُرَ لَا يُحْزُ عَنِي فِي أَوَّالِمِ إِكَانِيَّةَ. ١٩٢٨ لِلاَدَا. أَلِأَتِي كَسْتُ لْجُكُمْ ﴿ أَفَّهُ يَسْلَمُ ﴿ كَانِينَ وَمَا أَنَا فَاعِلْ سَافَعَالُهِ لِأَقْطَمَ ٱلْمِسَةَ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطلبُونَ ٱلبَّلَّةَ لِلْوَجُلُوا مِثْلَنَا كَمَّا هُمْ يُلْتَخِرُونَ ﴾ ويهي لأنَّ أمثالَ هَوْلاً، هُمْ دُسُلُ كَالَا مُولاً، خَدَّاعُونَ يُنْيَرُونَ هَيْنَهُمْ إِلَى هَيْنَةِ دُسُلِ ٱلْسِيجِ . عَيْنِيجٌ وَلَا غُرُوَ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ نَفْسَهُ يُقَيِّرُ هَيْتُهُ إِلَىٰ هَيْئَةِ مَلاكِ فُورِ جِيجِينَ فَلَيْسَ بِعَلِيمِ أَنْ يَتَزَّيَا خُذَامُهُ بِزِيِّ خُدَّامِ ٱلْهِنِّ وَإِنَّا تَكُونُ عَاتِبْهُمْ عَلَى وَفْقِ أَعْمَالِهِمْ . كَيْنِيجُ إِنِّي أَعِيدُ كَلابِي وَلاَيْحَسَنِي أَعَدُ جَلْعِلاً وَإِلَّا فَأَقَبُّونِي وَلَوَ كَلِيمِلِ لِأَنْفِرَ أَنَا أَيْمَا قِلِلَّا. \$ إِنْ مَا أَنْكُلُمْ بِهِ لَسْتُ أَنْكُلُمْ بِهِ بِحَسَبِ ٱلرَّبِ بَلَ كَأَنَّهُ عَنْ جَهُــلِ فِي أَمْرِ ٱلإَنْفِقَادِ هَٰذَا. ﴿ يَأْتُكِيرُ فَيَ أَنَّ كَثِيرُ فَي يَفْتَغِرُونَ بَحَسِ الْجِسْدِ فَأَمَّا أَيْمَا أَفْتُرُ ، عِلْهِ كَمَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَفْتُمُ الْخُصَاة تَحْسَلُونَ الْمُلَاة بِسْرُودِ كَنْ تَعْمَلُونَ مَنْ يَسْتَمْبِدُكُمْ وَمَنْ يَسْتَأَكِّكُمْ وَمَنْ يَأْخَذُ مِنْكُمْ وَمَنْ يَكْمَرُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ يَضْرِبُكُمْ عَلَى وُجُوهِكُمْ وَيَنْفِي أَقُولُ هَذَا بِلَسَانِ ٱلْمُوَانِ كَأَنَّا كُنَّا ضَفَاتَهُ فِي هَنَّا ٱلْمَبِيلِ. وَلَكِنْ مَهَا يُجَرِّئُ فِيهِ أَحَدُ أَقُولُ كَلِمِلِ أَنَا أَيْمَا أَجَرَىٰ فيهِ. والمُ أَعِرَانِيُونَ هُمْ فَأَنَّا كُذَٰنِكَ أَ إِسْرا يُلِيُونَ هُمْ فَأَنَّا كَذَٰلِكَ أَذْرَتُهُ إِرْهِمَ هُمْ فَأَنَّا كذيك والله المُعَلِمُ المُسِيرِ مُم فأقول كَنافس أرالي إنِّي في ذَلِكَ أَفْضَل مِنْهُ. أَنَا فِي ٱلْأَنْعَابِ أَكْثَرُ وَفِي ٱلشَّجُونِ أَكْثَرُ وَفِي ٱلْجَلِّدِ فَوْنَ ٱلْفَيَاسِ وَفِي ٱلْمُوتِ مِرَادًا. عَلَدُنِي ٱلْيُهُودُ خُسَ مَرَاتِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً إِلَّا وَاحِدَةً . عَنْ وَضَرَبْتُ السيئ كُلاتُ مَرَّاتٍ ، وَرُجْتُ مَرَّةً ، وَٱلْكَسَرَتْ بِي ٱلسَّفِينَةُ كَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَفَضَيت لَلْا وَخَادًا فِي عُمْنَ ٱلْجَرِ بِهِنْ وَكُنْتُ فِي ٱلْأَسْفَادَ مَرَّاتٍ كَثِيرةً . وَفِي أَخْطَاد ٱلسُّول

وَيُ أَخْطَارُ الْمُسُوسُ وَيُ أَخْطَارُ مِنْ أَمِّي وَأَخْطَارُ مِنَ الْأَمْمُ وَأَخْطَارُ فِي اللّهِ يَعَالَمُ الْحَدَّةِ الْكُذَابِ وَالْحَدَّةِ الْكُذَابِ وَالْحَدَّةِ الْكُذَابِ وَالْحَدِيرَةِ وَالْحَرِيرَةِ وَالْحَدِيرَةِ وَالْحَدَّةِ وَالْحَدِيرَةِ وَالْحَدِيرِةِ وَالْحَدَيرَةِ وَالْحَدِيرِةِ وَالْحَدَيلِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

# أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي عَنْعَرَ

ان كَانَ لَا بُدُّ مِنَ الْأَفْظِيرِ عَلَى أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ . أَتَضِلُ الْآنَ إِلَى رُوْى ٱلرَّبْ وَإِيمَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِنِّي أَعْرِفُ رَجُلًا فِي ٱلْسِيحِ ٱخْتَطِفَ إِلَى ٱلسُّمَاءُ ٱلتَّالِثَةِ مُنذُ أَوْمَ عَفَرَةَ سَنَةً وأَفِي الْجَسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ أَمْ خَارِجَ الْجَسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ الْمُ يَلَكُمُ . عِنْ وَأَعْرِفُ أَنْ هٰذَا الرَّبُلَ . أَفِي ٱلْجَسَدِأَمْ خَادِجَ ٱلجَسَدِ لَسْتُ أَظُمُ . اللهُ يَعْلَمُ. المُنْ إِلَّا أَخْتُطِفَ إِلَى ٱلْمِرْدُوسِ وَسِمَ كَلِمَاتِ سِرْيَّةً لَّاجَلُّ لِإِنْسَانِ أَنْ يُطِلُّ بِهَا. كُنْ عِنْ جِهَةِ هُلَا أَفْتِرْ أَمَّا مِنْ جِهَةِ تَشْمِي فَلا أَفْتِرْ إِلَّا إِنْهَانِي. ١٤٠٤ مَانِي لَوْ أَرْدُتُ الْإِنْفَقَادَ لَمْ أَكُنْ جَلِيلًا لِأَنِي أَقُولُ اللَّيْ كَلِنِي أَكُنُّ لِللَّهِ عِلْنَ بِي أَسَدُ فَوْقَ مَا يَرَانِي عَلَيْهِ أَوْ يَسْمُهُ عَنِي ، عَنْهِ وَلِلْلاَأَسْتَكُمْرِ لِنُمُوِّ ٱلْإِيمَا آلَتِ أَعْطِيتُ شَوْكَةً فِي أَجْسَدِ مَسَلاكُ الشُّيطَانِ لِلْعِلِشَى . عَيْدُ وَلِمُسِذَا سَأَلْتُ الرَّبِّ كَلاثَ مَرَّاتِ أَنْ تَفَادِقِنِي كُنْ عَمَالَ لِي تُكْفِيكَ يَسْمِي لِأَنَّ ٱلْفُوَّةَ تُكْمَلُ فِي ٱلْوَهْنِ . فَيَكُلَّ سُرُودِ أَتْخَرُ بِأَوْهَانِي لِنَسْتَعَرُ فِي نُوَّةُ ٱلْسِيعِ . هَيْنِكَا فَلِذَٰلِكَ أَرْتَمْنِي بِٱلْأَوْهَانِ وَٱلشَّمَامِ وَالنَّرُودَاتِ وَالإَضْطِهَادَاتِ وَالشَّمَايْدِ مِنْ أَجْلَ ٱلْسِيعِ لِأَبِّي مَتَّى صَفْتُ فَيتُكُ أَنَا قَوِيٌّ . ١٤٤٤ قَدْ صِرْتُ جَاهِلًا وَأَنْتُمْ لَلْهَا تُقُونِي إِلَى ۚ ذَٰلِكَ . فَإِنَّهُ كَانَ ٱلْوَاجِبُ أَنْ وْمُونِي أَنْمُ إِذْ لَمُ أَنْفُصْ شَيْئَاعَنْ أَكَادٍ ٱلسُّلِّ وَإِنْ كُنْتُ لَنْتُ بِشَيْء عِيمَ وَإِنَّا قَدْ تُحَمُّلُتْ فِيهَا بَيْنَكُمْ عَلَامَكُ رَسَالَتِي فِي كُلُّ صَبْرٍ فِالْآبَاتِ وَٱلْفَالِينِ وَأَلْمُواتِ . بِكُ لِأَنْكُمْ فِي أَيْ شَيْء نَفَعْتُمْ عَنْ سَائِرِ ٱلْكُنَائِسَ إِلَّا فِي أَنِّي لَمْ أَنْقِلْ عَلَيْكُمْ. سَاعِلُونِي بِهٰذَا ٱلظُّلُمِ ، عَنْهُ مُهُ مَرَّهُ كَالِكَ تُأَمَّدُتُ فِيهَا لِفَدُومِ إِلَيْكُمْ وَلَمُ أَتُلُلُ عَلَيْكُمْ لِأَنِّي لَا أَطْلُ مَا هُوَ لَكُمْ بِـنَ إِيَّاكُمْ أَطْلُ لِأَنَّ ٱلْأَبْنَاءَ لَا يَنْتِنِي لَمْ أَنْ بذُعْرُوا الْلَابَاة بَل الْآبَاة اللابْنَاة . عَنْ وَأَنَا يَكُلُ سُرُودِ أَنْفِقُ ٱلنَّفَاتِ بَلَّ أَنْفِقُ َنْفِي لِأَخِلُ نُفُوحُكُمْ وَإِنْ كُنْمُ مَ كَوْنِي أَحِيْكُمْ كَانَزُ تُجِلُونِي أَقَلَ £ \$ \$ وَالْكُنْلُ ال كذاك . إني لم أكلِفكم خيثا غير أني لِكؤني وَا أَحْيَبُ إِلَّى الْمَرَّكُمُ إِلْمُسْحُرِ. الله عَلَىٰ غَنِتُ مِنْكُمْ عَلَى يَدِ أَحْدِ مِمْنَ بَنْكُمْ إِلَكُمْ . عَلَىٰ قَدْ سَأَلَتْ يَطْسَ أَنْ يَوَجَّهُ إِلَيْكُمْ وَبَعْثُ ٱلْأَخَ مَمَّهُ فَهَلْ غَمَّ تِبطَنُ مِنْكُمْ شَيْاً أَلَّمْ نَبر كِلانًا رُوم وَاحِدٍ وَوَطُلَتْ وَاحِدَةٍ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ طَالًا تَطَانُونَ أَنَّا نَحْتُمُ ۖ لَكُمْ وَتَحْنَ إِنَّا نَطْنُ أَمَامَ اَهُمْ فِي ٱلْسِيحِ وَكُلُّ شَيْءَ أَيُّهَا ٱلْأَحِلَّةِ لِلْمُلَاكِكُمْ \* ﴿ وَإِنَّهُا فَإِلَّهُ أَنْ لَا أَجِدُكُمْ عَلَى مَا أَحِبُ وَأَنْ تُجِدُونِي عَلَى مَا لَاتُحِبُونَ . أَنْ يَكُونَ بَيْتُكُمْ خُسُومَاتُ وَحَسَدٌ وَمُفَاصُّبَاتُ وَمُنَازَعَاتُ وَأَغْتِابَكُ وَغَاثِمُ وَأَتَغَانُاتُ وَأَصْطِرَابَاتُ . عِيجِعِ أَنْ يُذِلِّي إلَى بَيْنَكُمْ إِذَا قَدِمْتُ اللَّكُمْ مَرَّةً أَخْرَى وَأَفُوحَ عَلَى كَثِيرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ خَطُوا آيْفًا وَكُمْ يَتُوبُوا عَمَّا صَنْفُوا مِنَ ٱلنَّجَاسَةِ وَٱلزَّفَى وَٱلْسَتَى

### أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثَ عَثَرَ

﴿ يُعَلِيمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَ عَلَى قَمْ شَلِهِ مَنْ أَوْ تَلَالَةً تَقُومُ كُلُّ كُلِيَّةٍ . ﴿ يُعِيمُ اللَّهُ مَا أَمُولُ الْآنَ كَا لَيْ عَاضِرٌ مَرَّةً نَائِكَ وَأَنَافًا لِنَّ اللَّهِ عَلَمُوا آنَنَا

Digitized by GOOSTE

اَكْتِبْ فِيهِ وَهِيْكُمْ أَنْفِ إِلَى أَقَالِمِ مُودِيَّةٌ وَكَلِيكِمْ عِنْهِ وَلَمَّ أَنْنَ مَنْرُونَا بِالْوَجُوفَى كَنَالِسُ الْمُورِيُّ الَّتِي فِي الْمَنِجِ عِنْهِ وَإِنَّا كُلُوا الْمِسُونَ أَنَّ الْمِيكُانَ حِنَا مِنْظَهِدًا هُوَ الْآنَ لِمِثْرِ بِالْإِيْمَانِ أَلْنِي كَانَ حِنَا لِمِنْرُهُ عِنْهُ مَكَانُوا تَجْدُون اللهِ سِبْنِي

### أَلْفَصَلُ أَلْثَانِي

كاللهُ ثُمُّ إِنِّي بَعْدَ أَدْتَمَ عَضْرَةَ سَنَـةً صَعِدْتُ أَيْمًا إِلَى أُورَشَلِيمٌ مَمْ يَرْكَا با وأخلتُ مَي يَعِلْس · عَلِيْهِ وَكَانَ مُسُودِي عَنْ وَهِي وَعَرَضَتُ عَلَيْهِمِ ٱلْإَلْجِيلَ ٱلَّذِي أَكُوزُ بِهِ بَينَ الْأُمَمِ وَمَرَضُهُ عَلَى ذُوي الإُعْتِبَادِ عَلَى أَنْفِرَادٍ لِللَّا أَسْمَى أَوْ أَكُونَ قَدْ سَمَتُ بَاطِلًا جَيْبِينٌ حَتَّى إِنْ يَبِطُسَ ٱلَّذِي كَانَ مَبِي وَهُوَ لِوَتَانِي ۚ لَمْ يُشْطَرُّ إِلَى ٱلجَسَانِ ﴿ يَهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَوْمَ ٱلْكُذَابَةِ الدَّاخِلِينَ زُورًا ٱلَّذِينَ ٱسْتَرَفُوا ٱللَّهُ وَلَ لِيَجَسُّوا مُرِيَّنَا أَلِي نَصْ طَلِهَا فِي ٱلْسِيحِ يَسُوعَ فِيسْتَمْ بِدُومًا عِيدٍ ٱلَّذِينَ لَمْ تَفَدُّ لَهُمْ خَاصِعِينَ ولَا سَاعَتْ أَنِسْنَدِيمَ فِيكُمْ مَنَّ ٱلْأَنْجِيلِ . في قَلْمَ قَأَمًا ذَوْدِ ٱلاَحْتِيكِ . مَهما كافوا حِنا فَلا يَسْبَىٰ فَإِنَّ أَفَٰهَ لَا يُعَالِي وَجُهَ ٱلْبُصْرِ ، فَذَوْهِ ٱلِأَعْتِبَادِ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى مَا عَرَضُهُ كَنْ يُكُ بِلَ بَالْمُكُولِ لَمَا وَأَوْا أَنِي مَّدِ ٱلسَّيْتُ عَلَى إِنْجِيلَ ٱلْقَلْفِ كَمَا ٱلسِّينَ بُعْرُسُ عَلَى اَجْكَانِ ﴿ يَهِمُ \* فَإِنَّ الَّذِي عَلِ فِي بُطُرُسَ لِسَالَةِ اَجْكَانِ عَلَ فِي أَضِنَا الْأَمَر ، عَن كَا عَرَفُوا النَّمْمَةُ ٱلْمُوهُوبَةِ لِي مَدَّ يَنْفُوبُ وَكِيفًا وَيُحَنَّا ٱلْمُتَبَرُونَ كَأَعْمِنَةِ إِلَى وَإِلَى يَرْقَالِ يُّنَاهُمْ لِشَرْكَةِ لِلْكُونَ نَحْنُ لِلأَسْرِوَهُمْ الْخِسَانِ ﴿ يَنْكُمْ عَلَى صَدْ وَاحِدٍ أَنْ تَذَكَّرُ ٱلْفُرَّآةُ وَذَٰلِكَ قَدِ أَجْتَهَدْتُ فِي إِنْجَازِهِ . ١٩٢٤ فَلَمَّا قَدِمْ كِفَا إِلَى إِنْطَاكِيةَ قَاوَمْتُهُ مُوَاجَةً لِأَنَّهُ كَانَ مَلُومًا كِينِهِ لِأَنَّهُ فَلَلَ فُدُومٍ قَوْمٍ مِنْ عِنْدِ يَعْلُوبَ كَانَ بِالْحل مَعَ ٱلْأَمْمِ ظَمَّا قَدِمُوا تَتَّحَى وَاعْتَرَلَ عَنَافَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَالَ ﴿ ١٤ وَتَطَلَقَرَ مَتُ مُ سَارًا الْبُودِ حَتَّى إِنَّ ثُرَّ نَابًا أَيِنا أَعْدَابُ إِلَى تَظَاهُرِهِمْ . عَيْمِ لَلْمَا وَأَيْتُ أَنَّمُ لَا يَسِرُونَ سَيْرًا مُسْتَقِبًا إِلَى حَقّ ٱلْأَنْجِيلِ قُلْتُ لِكِيفًا أَمَامَ ٱلْجَبِيمِ إِنْ كُنْتَ أَنْتُ مَمّ كُوْنَك بَهُودِيًّا قَدْ عِشْتَ عَيْسَ ٱلْأَمْمِ لَا كَالْيَهُودِ ظَيمَ لَلْزِمُ ٱلْأَمْمَ أَنْ يَسْلَكُوا مَسْكُ ٱلْيلودِ. كالله عُن بِالطَّبِيةِ يَهُودُ لَا خَطَأَةً مِنَ ٱلْأَمْمِ كِلْهِ كَا وَهُمْ ذَلِكَ لِيلَينَا بِأَنَّ ٱلْإِنسَانَ لَا يُبِرِّرُ إِنْهَالِ النَّامُوسِ مَلْ إِنَّا بِالْإِيَانِ بِيسُوعَ الْسِيجِ نَحْنَ أَيْمَا آمَّنَا بِيَسُوعَ السيج لِكِي أَبْرُزُ بِالْإِيَّانِ بِالْسِيحِ لَا بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ إِذْ لَا يُرَدُ بِأَعْمَالِ النَّمُوسِ أَحَدُينْ ذَوي الْمُسَدِ ، وَإِنْ الْمُنْ اللَّهُ وَغُنْ طَالِونَ النَّهِرِ إِنْسِيعِ فُرَدٍ تَحْنُ أَيْمَا خَطَأَةً أَهْكُونُ الْمِيعُ إِذَنْ خَادِمًا لِلْعَطِيعُ . حَالَتَى . حَلَيْكِ كَإِنِّي إِنْ عَنْتُ أَبْنِي مَا قَدْ حَدَثُ أَجْعَلُ نَفْسِي مُنَدَدًا عِلَيْ اللَّهِ لِأَنِي بِالنَّامُوسِ مُنْ قِلْمُوسِ لِكِي أَحْسِناً فِي مُلِنتُ مَمَ ٱلْسِيح كَلْمُهُ إِذَا نَا مَنُ لَا أَنَا مَلُ إِنَّا أَسْبِيعٍ حَيُّ فِي وَمَا لِي مِنْ ٱلْحَيْلَةِ فِي ٱلْمِسْدِ أَقَاحَيُّ بِهِ فِي ٱلْإِيَانِ بِأَنِ اللهِ أَذِي أَحَنِي وَبَدَّلَ مَفْتَهُ لِأَخِلِ. ١٤٠٤ لَا أَرْفُسُ يَسَمَّةَ اللهِ لِأَقُهُ إِنْ كَالَ ٱلْبِرُ مَالِنَامُوسِ فَالْسِيمُ إِذَنْ مَلَتَ مَاطَلًا

# ألفَصُلُ الثَّالِثُ

الله الفلاطيون الأفياة من الذي تعرَّمُ حتى لا تطيعوا المتى وقد ديم أمم ألم يوكم أسرة المسلم المسلم

وَلِيَرِهِمْ كُافَةً بِنِي إِذَا هُنَتُ إِلَيْمُ لَا أَشْهُوا . هِيهِ الْمُلْكُمُ بَتَنُونَ أَنْ تَغْيَرُوا مَلْ مُعْتَمِرُوا مِنْ مُنْهُ وَمُنَ فَيَا أَنْ مُوْمَعُ فَيْكُمْ اللّهُ وَالْ مُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ مُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ مُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ مُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْجَانِ . فَعَيْرُوا الشّكَمُ مَلَ أَنْهُ عَلَى الْجَانِ . فَعَيْرُوا الشّكَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# رِيِّنَالَةُ الْقِدِّينِ وُلُنَّنَ إِنَّا هٰكِ عَلَاطِيْتَهُ

#### ألْفَصَلُ الْأُوَّلُ

المنه مِنْ بُولُسَ الَّذِي هُوَ دَسُولُ لَامِنْ فِبَلِ النَّاسِ وَلَا بِإِنْسَانِ بَلْ بِيسُوعَ ٱلْسِيحِ وَآلَةِ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُواتِ ﷺ وَمِنْ جَمِيعٍ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَمِي إِلَّ كَنَالِسَ غَلَاطِكِ فَم اللَّهُ إِلَيْهُ أَلَيْمُ وَالسَّلامُ مِنَ أَفِهِ ٱلْآبِ وَمِنْ رَبِّنَا يُسْوعَ ٱلْسِيحِ عَنْكِمْ الَّذِي بَدَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِ خَطَابًانَا لِيُقِذْنَا مِنَ ٱلدُّهْمِ ٱلْحَاضِرِ الشِّرَي عَلَى مُعْتَفَى مَشِيتَةِ الْخِوَابِيَا يَجِيجُ الَّذِي لَهُ الْخِدُ إِلَى أَبِدِ الْآبِدِينَ . آمِينَ . يجعهج إتى لتَنْغِبُ كَيْفَ تَنْفِئُونَ حُكَذَا سريعاً عن أَلَّذِي دَعَاكُمْ بِنْمَةِ ٱلْمِسِعِ إِلَى إِنْجِيهِ لِ آخِر كاللهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْجِيلُ آخِر لَكِنَّ قَوْمًا يُبْلِلُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَطْيُوا إِنْجِيلَ الْسِيعِ. المُنْكِينَ إِنْ بَشَرْ لَاكُمْ نَحْنُ أَوْ مَلاكُ مِنَ السَّمَاةَ بحَلَافٍ مَا يَشَرْ فَاكُمْ بِهِ ظَلَّكُنْ مُسَلًا . يَكِيرُكُمُا قُلْسَا سَابِنَا أَفُولُ ٱلْآنَ أَيْمَا إِنْ بَشَرَكُمْ أَحَدُ بِجِلافِ مَا تَقْيَعُ فَلِيكُنْ مُبْسَلًا · عَيْنِيجُ أَلِعَلَى أَسْتَعْطِفْ ٱلنَّاسَ أَمِ اللَّهُ • أَ أَطْلُبُ أَنْ أَدْضِي ٱلتكسّ • إِنَّي لَوْ كُنْتُ بَسْدُ أَرْضِي ٱلنَّاسَ لَمَا كُنْتُ عَبْدًا لِلْسَبِيحِ . كِيْنَائِينِ وَأَغِلْمُكُمْ أَيُّهَا ٱلإخْوَةُ أَنَّ ٱلْإِنْجِلَ الَّذِي بُشِرَ بِهِ عَلَى يَدِي لَيْسَ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ } إِنَّ لِمَّ أَنْسَلْمُهُ أَوْ أَتَمَلُّمُهُ مِنْ إِنْسَانِ بَلْ مِرْحِي يَسْوعَ ٱلْسِيعِ . لِكُنِّيكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ سِمِنْتُمْ بِسِيرَتِي قَدِيمًا فِي مِلَّةِ ٱلْيَهُود كَيْفَ كُنْتُ أَضْطَهِدُ كَنِيتَ أَفْدِ إِلَّى ٱلْفَايَةِ وَأَدْمَرُهَا جَامِي وَأَدْمَدُ إِفَالًا فِي مِلَّةِ ٱلْيَاوِدِ عَلَى كَثِيرِينَ مِنْ أَوَّابِي فِي أَمْتِي بَكُونِي أَفُوضُمْ غَيْرَةً عَلَى سُنَنِ آبَّالِي. كَلْنَا اللَّهُ مَا أَدْتُفَى أَفَهُ أَلَّذِي فَرَزَنِي مُنْذَكُنْتُ فِي جَوْفِ أَيِّي وَدَعَانِي بِيمْنِب كُلُّتِكُمْ أَنْ يُعْلِنَ ٱبْسَهُ فِي لِأَبْشِرَ بِوَبَيْنَ ٱلْأَمْرِ لِسَاعَتِي لَمْ أَصْغِ إِلَى ٱلْخَمْرِ وَٱلدُّمْ كُنْنَا وَلَا أَعْلَلُتُ إِلَى أُورَشَلِيمَ إِلَى أَلَّذِينَ هُمْ وُسُلُ قَسِلِي بَلْ سِرْتُ إِلَى دِيَادِ ٱلْمَرَبِ وَبَشْدَ وْلِكَ رَجْعَتْ إِلَى وِمَشْقَ. ﴿ يَرْبُلُ ثُمُّ إِنِّي بَسْدَ ثَلَاثِ سنينَ ٱ تُعلَلَقْتُ إِلَّ أُورَشَلِمَ لِأُزُورَ بُطُرْسَ فَأَفَعْتُ عِنْدَهُ خَسَةً عَشرَ عَزِمًا يَرَيْهِ وَلَمْ أَرْ غَيْرَهُ مِنَ الرسل سوَى يَنْفُوبَ أَخِي الرَّبِّ . عِنْهِ وَمَا أَنَا كَالِتُ بِهِ إِلَيْكُمْ هَا آلَذَا أَمَامَ اللَّهِ لَلْتُ

Digitimad by GOOSTE

لَنَةً لِأَنَّهُ كُتِبَ مَلْمُونُ كُلُّ مَنْ لَا يَثِبُ عَلَى كُلَّ مَا كُتِبَ فِي سِفْرِ النَّامُوسِ لِيَمَالَ بِهِ ﴿ وَهِذَا إِنَّا أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَتَبَرُّو بِالنَّامُوسِ لَدَى أَنَّهِ فَطَاهِرٌ لِأَنَّ ٱلْبَارُ بِالْإِعَانِ يَمَّا وَلَيْسَ النَّامُوسُ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنَّ مَنْ يَفْعَلُ هٰذِهِ الْأَشْيَةَ تَحْيَافِهِمَا . وَإِلْا فَالَّذِي أَفْتَعَانَا مِنْ لَنْتَهِ ٱلنَّامُوسِ هُوَ ٱلْسِيعِ ٱلَّذِي صَادَ لَنْنَةَ لِأَخْلِنَا يَحْسَبِ مَا كُتِ مِلْونُ كُلُّ مَنْ عُلِنَ عَلَى خَشَبَةٍ ١٤٨٤ لِتَكُونَ عَلَى ٱلْأَمْرِ يَرَكُهُ إِلَيْهِمَ فِي ٱلْمَسِجِ يَسُوعَ لِتَنَالَ بِالْإِيَانِ مَوْعَدَ ٱلرُّوحِ . ٢٠٠٠ أَيُّمَا ٱلْإِغْرَةُ أَقُولُ بُمَسَ ٱلْمِشْرِيُّةِ إِنَّ ٱلْوَسْبَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ إِنْسَانِ إِذَا قُرْرَتْ لَا تُرْفَضُ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا . ١٠ وَقَدْ مَلَتِ الْمَوَاعِدُ لِإِنْهِمِ وَلِشَلْهِ وَلَا يَقُولُ وَلِأَ نُسَالَ يَنِي كَثِيرِينَ بَلْ وَلِسَلِكَ يَبِنِي وَاحِدًا وَهُوَ ٱلْسِيخِ. كَنْ فَأَقُولُ إِنَّ وَصِيَّحَةً قَدْ قَرَّرَهَا أَفَذُ لَا يَلْسَفُهَا ٱلنَّامُوسُ ٱلَّذِي كَانَ بَمَدَهَا فِأْرَبَرِ مِنَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَّةً فَيْبِطِلُ ٱلْمُوعِدُ عَنْهِ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ٱلْوِرَانَةُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَلَيْسَتْ إِذَنْ مِنَ ٱلْمُوعِدِ وَالْحَالُ أَنَّ أَفَّةَ وَهَبَهَا لِإِنْ الْعِيمَ بِٱلْمُوعِ ، عَلَيْكِمْ فَلأي شَيء التأموسُ . إِنَّا أَصْيِفَ بِسَبِ ٱلْمَامِي إِلَى أَنْ يَأْتِي ٱللَّسْلُ ٱلَّذِي جُملَ لَهُ ٱلْمُوعِدُ وَرَبَّ ٱلْلاِئْكَة عَلَى يَدِ وَسِيطٍ عِنْ عُلِي فَالْوَسِيطُ لَا يَكُونُ لُوَاحِدِ وَأَفَدُ هُوَ وَاحِدٌ . عَنْ إِنْ عَمَالَ يُعَالِفُ ٱلْتَكُوسُ مَوَاعِدَ ٱللهِ مَاشَى . لِأَنَّهُ لَوْ أَعْلَى كَامُوسُ يَصْدِدُ أَنْ يُحْيَ لَكَانَ ٱلْبرْ فِي الْمُشَعَّةِ بِالنَّالُوسِ عِنْهِ لَكِنَّ ٱلْكِتَابَ أَغَلَنَّ عَلَى ٱلْجَبِيعِ نَحْتَ ٱلْخَلِّبَةِ لِلْعَلَى ٱلْمَابِدُ بِٱلْإِيَانِ بِيَسُوعَ ٱلْسِيحِ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ . ﴿ لَهِ إِنَّ وَقَبْسَلَ آنَ يَأْتِيَ ٱلْإِيَانَ كُنَّا خَنُونِلِينَ تَحْتَ التَّأْمُوسَ مُنْقًا عَلَيْكَ إِلَى أَنْ يُعْلَنَ ٱلْإِيَّانُ فِي ٱلْمُنْقَبِلِ . عَنْ فَالنَّامُوسُ إذَنْ كَانَ مُؤْدَبَا يُرْشِدُنَا إِلَى ٱلْسِيحِ لِكِي نُبَرَّدَ بِٱلْإِيَانِ عِنْ ﴿ فَبَعْدَ أَنْ جَآهَ ٱلْإِيَانَ لَسُنَا سَدُ تَحْتُ مُؤْدَبِ عِنْ لِأَنْ جَيِكُمُ أَبَالَ أَهْ بِالْإِيَانِ بِيسَاعِ ٱلْسِيحِ عِلَيْمِ لِلأَنْكُمُ

# عليه الذا كُنْمُ النَّسِيمِ فَالنَّمُ إِذَنَ لَـنُ أَيْمِمُ وَوَوَتَهُ بِمَسَبِ الْمُوعِدِ الْمُوعِدِ الْمُوعِد أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ

أَيْمُ جُسَلَةً مَنِ الْمُتَلِّمُ فِي الْسِيحِ قَدْ لَسِنَمُ الْسِيجِ · الإَيْكِلِ لَيْسَ بِهُودِيُّ وَلَا يُؤانِ لَيْسَ عَبْدُ وَلَا مُرَّ لَيْسَ ذَكَرُ وَلَا أَنْتَى لِأَكُمْ جَبِكُمْ وَاحِدُ فِي الْسِيجِ يَسُوءَ ·

عِيدٍ وَأَقُولُ إِنَّ الْوَادِثَ مَا دَامَ صَبِيًّا فَلاَقُرْقَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَ ٱلْمَبْدِ مَمْ كُونهِ مَالِكَ ٱلْجَمِيمِ عِنْهِ لِكِنَّهُ ثَمْتَ أَيْدِي ٱلْأُوسِيَّا ۚ وَٱلْوَكُلاَّ ۚ إِلَى ٱلْوَفْتِ ٱلَّذِي أَجُلَهُ ٱلأُبْ وَمُكُذَا تُحْنُ مِينَ كُنَّا صَبِّيانًا كُنَّا مُتَمَّدِينَ تَحْتَ أَذَكَانِ ٱلمَالِمِ . عَيْنِي فَلَمَّا بَلَم مِلْ الزَّمَانِ أَرْسَلَ اللهُ أَيْنَهُ مَوْلُودًا مِن أَمْرَأَةٍ مَوْلُودًا تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ عِين لِفَندِيّ ٱلْغِينَ تَحْتَ ٱلتَّاكُوسِ لِنَنَالَ ٱلنَّبِينِيَ . ﴿ وَعَا أَنَّكُمْ أَبْنَا ۚ أَرْسَلَ ٱللَّهُ رُوحَ ٱ بِهِ إِلَى مُعْوِيرُ وَاحِيا أَبَّا أَيُّهَا ٱلْآبُ. عَنْهِ مَلْمَتَ بَعْدُ عَبْدًا بَلِ أَنْ اَبْنُ وَإِذَا كُنْتَ أَبَّا فَأَنْتُ وَادِثُ بَافَهِ. وَ عَلَيْ لَكُنُّكُمْ لَمَّا كُنتُمْ حِينَنِهِ لَا تَمْرُفُونَ اللَّهَ تُسْبَدُ ثُمّ الَّذِينَ لَيْسُوا بِالطِّيمَةِ آلَمُ يَهُ . ﴿ يُحَيُّمُ أَمَّا الْأَنَّ فَبَعْدَ أَنْ عَرَفَتُمْ اللَّهُ بَلْ بِالْحْرِي عَرَفَكُمُ اللهُ كَيْفَ تَرْجِنُونَ إِنَّى ٱلْأَذْكَانِ ٱلصَّبِيعَةِ ٱلْقَيْرَةِ ٱلَّتِي تَبْتَغُونَ أَنْ تَمُودُوا إِلَى ٱلْسَنْدِ مْأ تَحْمَطُونَ أَيَّامًا وَشُهُورًا وَأَوْقَانًا وَسِنِينَ. ﴿ يَهِيْكِمْ فَأَنَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَسْتُ فِيْكُمْ عَبَّاهُ ﴿ يَهِيْكُمْ أَشَا الْإِغْوَةُ كُونُوا مِنْلِي فَإِنِّي مِنْلَكُمْ مَلَّمَ تَطْلِعُونِي شَيًّا. وَ وَقَدْ عَلِيْهُمْ أَنِّي بِرَهُن الْجَسَدِ بَشِّرْ كُلُمْ مِنْ قَبْلُ . وَبِلِّيتِي أَلِّي فِي جَسَدِي كله لَمْ زَدَرُوا بِهَا وَلَا كُرُهُمُوهَا بَلْ قَبْلُنُونِي كَمَلَاكِ مِنْ أَقَٰدٍ كَالْسِيحِ يَسُوعَ. ولله عَلَيْنَ الْخِيَاطُكُمْ وَإِنِّي أَنْسُدُ لَكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَوْ أَمْكُنَ لَلَمْتُمْ أَعْنَكُمْ وَأَعْلَمْ عَوْنِياً . عِنْهِ أَغْمِرْتُ عَدُوا لَكُمْ لِأَتِي أَصْدَقُكُمْ . عِنْهِمْ إِنَّهِمْ يَفَادُونَ عَلَيكُمُ غَيْرَةَ لَلِسَتْ بِحَسَنَةِ بَلَ مُرِيدُونَ أَنْ يَصِلُوكُمْ لِتَفَارُوا عَلَيْهِمْ • يَكِيْهِمْ إِفَفَارُوا عَلَى ٱلَّذِي هُوَ حَسَنُ فِي ٱلْخَيْرُ كُلُّ حِينِ لَا وَقَتَ حَشُورِي عِندَكُمْ قَعَطْ . بِلَيْنَ إِلَيْنِي ٱلْذِينَ أَتَخْض بِهِمْ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى أَنْ يَصَوْدَ الْسِيحَ فِيهِمْ عِينِهِمْ إِنِّي أُودٌ لَوْ آلُونَ الْآنَ حَاضِرًا عِنْدُكُمْ فَأَغَــيِّرْ صَوْقِي لِأَنِي قَدْ تَحَيَّرْتَ فِيكُمْ ﴿ كَيْنِيمٍ قُولُوا لِي أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ عِكُونُوا تَحْتَ أَنْتَأْمُوسِ أَمَا تَنْعَمُونَ ٱلنَّامُوسَ. ﴿ إِنَّهُ إِنَّا مُكْتُوبُ إِنَّهُ كَالَ لِإِنْ هِيمَ ٱبْنَانِ

### ألفضل آلخامس

مِيعٍ فَالْبُنُواالْآنَ وَلَا تُمُودُوا زَنْهِ لُونَ بِيرِ ٱلْبُودِيَّةِ عِنْهِ فَمَا أَنَا لُولَ أَلْمُ إِنَّكُمْ إِنِ أَخْتَنَاتُمْ فَالْسِيحِ لَا يَفْعَكُمْ شَيْئًا ﴿ وَأَنْسَهِدُ أَيْضًا لِكُلِّ مَنِ أَخْتَنَ أَنَّهُ مُلْتَرَثُّ بأنْ يُسَلَ بِالنَّامُوسِ كُلِّهِ ، ﴿ يَهِمُ لَقَدْ أَبْعِلَ ٱلْسِيحُ مِنْ جِيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْمَرْوُون بالتَّامُوسُ وَسَمَعُتُمْ مِنَ ٱلنِّمْسَةِ ﴿ يَكُمُّا إِنَّا أَيْمَا لَتَنْظِرُ وَجَاءَ ٱلْبِرِّ بِٱلزُّوحِ مِنَ ٱلْإِيمَانِ فِي ٱلْمُسِيْحِ يَسُوعَ لَا يَقْوَى ٱلْجِتَانُ وَلَا ٱلْفَصَٰعَلَى شَيْء بَلِ ٱلْإِيَانُ ٱلَّذِي يَسْمَلُ بٱلْحُبَّةِ. كَنْ مَا أَحْسَنَ مَا كُنْهُمْ تَجُرُونَ فَمَن ٱلَّذِي تَعْلَمَ جَرْبُكُمْ حَتَّى لَا تُعلِيعُوا ٱلْحَقَّ وي الله الله المنا الإفاع مِن الذي دَعَاكُم . وي الحير السير يُمَثر المبين كله. المنه وَإِنِّي لَوَائِينُ بَكُمْ فِي ٱلرَّبِ أَنَّكُمْ لَا تَرَّأُونَ شَيْئًا لَغَرَ . أَمَّا ٱلَّذِي يُقْلَمُ كُمْ فَسَيْعِسْ عِمَابَ الْقَصَاءَ كَانِنَا مَنْ كَانَ. ﴿ لَيْنِ وَأَنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ كُنْتُ أَكُوزُ إِلَى ٱلْآنَ بِالْجِتَانِ فَلَمَ أَصْعَلَهُ بَعْدُ وَذَنْ شَكُّ ٱلصَّلِيبِ قَدْ أَبْطِلَ . جَيْرُي إِلَيْتَ ٱلَّذِينَ يَفْتِونَكُمْ فِعَلْمُونَ ﴿ يَجْهِمُ كِالْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّا دُعِيتُمْ إِلَى ٱلْخُرْتَةِ عَلى هَذَا فَقَط أَنْ لَا تُجْمَلُوا ٱلْحَرْبَةِ فُرْصَةً اِلْجَسَدِ بَلِ ٱخْدَنُوا بَسْتُكُمْ بَسْنًا بَخَبَهُ وَرُوحٍ ﴿ وَمُنْ لِأَنَّ التأموس كُلُهُ أَيْتُمُ بَكِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِي أَحْبُ قُرِيكَ كَنْسَكَ بِوَيْقٍ وَإِذَا كُنْتُمْ تَهْضُونَ وَتَأْكُلُونَ مِسْتُكُمْ مِسْتَا فَأَحْدَرُوا أَنْ تَغَنُوا مِسْتُكُمْ مِسْنَا. يَحْتَيْكُمْ أَسْتُكُوا بحسب ألروح وَلا تَعْمُوا مُهُوَّة ٱلْجَدِيج إلى الجَسَد يَشْتَعي مَا هُوَ مِندُ الرُّوح وَالرُّوحَ يَضْنَهِي مَا هُوَ مِندُّ الْجَمَدِ كِلاهُمَا يُفَاوِمُ الْأَثْمَرَ حَتَّى إِنَّكُمُ لَا تَصْنُمُونَ مَا رْبِيدُونَ . كِينَا لَمْ فَإِنْ كُنتُمْ نُقَادُونَ بَالرُّومِ فَلَنتُمْ تَحْتَ ٱلنَّامُوسُ . وَاللَّهِ وَأَعْسَالُ ٱلْجَسَدِ وَاضِعَةُ وَهِيَ ٱلزَّنَى وَٱلْجَاسَةُ وَٱلْهَرُ عَلَيْهِ وَعَادَةُ ٱلْأُوْثَانِ وَٱلْسَعُرُ وَٱلْمَدَاوَاتُ وَالْجِمَامُ وَالْفَيْرَةُ وَالْمُأْصَاتِ وَالْمُنازَعَاتُ وَالْمُنافَّاتُ وَالْبِدَعُ وَإِنْ وَالْمُعَاسَدَاتُ وَٱلْمَثِلُ وَٱلسُّكُورُ وَٱلْمُسُوفُ وَمَا يُشْبِهُ ذٰلِكَ . وَعَنَهَا أَفُولُ لَكُمُ أَيْسَا كَمَا قَدْ فُلْتُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمُونَ يِعْلَ هَٰذِهِ لَا يَرُفُنَ مَلْكُوتَ اللهِ . ١ اللهِ اللهُ اللهُ الرُّوحِ فَهُوَ الْحَبُّ وَالْفَرَحُ وَالسُّلامُ وَالْأَنَاهُ وَاللُّطَفُ وَالعُسلاحُ عِيْهِ وَالْإِيَانُ وَالْوَدَاعَةُ وَالْفَافُ وَأَصْحَابُ هُدِهُ لَيْسَ تَامُوسُ مِندُهُمْ . عِنْ وَأَلْذِينَ لِنسَيجِ صَلَّوا أَجْسَادَهُمْ مَعَ ٱلْآلَامِ وَالشَّهُوَاتِ. ﴿ وَهِمْ قَانَ كُفُّ أَمَيِسُ بَالرُّوحِ فَلْنَسْكُ بَالرُّوحِ أَيْمَا يُؤْرِي وَلَا تُكُنّ ذَوي عُجْبِ وَلَا نُعَامِن وَلَا تَحْدُدُ بَعَثْنَا بَعْمَا

### ألفصل السادس

عِيْهِ أَيَّهُ الْإِخْوَةُ إِذَا سَقَطَ أَحَدُ فِي زَلَّةٍ فَاضِلُوا أَنْهُمُ الرَّامِينِينَ مِنْلَ هَمَا بِرُومِ الْوَوْلَفَةِ وَتَبَعَّرُ أَنْتَ لِنَسْبِكَ لِللَّا تُحَرَّبُ أَنْتَ أَيْمِنَا . هَيْمَا إِخْلُوا بِمَسْتُكُمْ أَثَمَالُ بَنْمِن وَكُمُكُنَا أَيْمُوا النِّسِجِ . هِيْهِ فَإِنْهُ إِنْ أَنْهَا أَنَّهُ مُنْهُ أَنَّهُ مُنْ وَهُو لَيْسَ بِنِنَى وَقَدْ مُنَّ نَفْتُ هِيْهِ فَلِيْتِيرَ كُلُّ وَاجِدِ هَلَهُ وَجِنْبُذِي كُونَ الْمُعْلَوْلُ مِنْ جِسَةٍ لَيْسَ فِيهُ هَذَا الذَّهُمْ فَقَطَ بَلَ فِي الْمُسْتَظِّمُواْ إِنِهَا كِلْمُنِهِمْ وَأَعْضَعُ كُلُّ شَيْءٍ مُحْتَ قَدَمَنِهِ وَجَمَلَهُ زَاْمًا قَوْقَ الْجَمِيعِ بِكُنْهِدِةِ كَالِيْجِ الِّيْسِ هِيَ جَمَعُهُ وَمِلُ اللَّهِي تَجَمَعُ الجَهِيّ فِيكُولَ شَيْء

### ألفصل الثاني

كان وَحِينَ كُنْمُ أَمُوانًا يِزَلُاكِمُ وَخَطَايًا كُمْ عِنْكِ ٱلِّنِي سَلَكُمْمُ فِيهَا جِنَاعَلَ مُتَّمَنَى دَهُرَ هَنَا ٱلْنَاكُمْ وَزُيْسِ مُلْطَانِ ٱلْمُؤَادَ الزُّوحِ ٱلَّذِي يَسْسَلُ ٱلْآنَ فِي أَبَّادَ ٱلْكُثْرِ كان الَّذِينَ يَيْتُهُمْ تَصَرُّ فَنَا نَحُن كُلُّنَا حِنا فِي شَهَوَاتِ أَجْسَادِيًّا عَلمانِ مَشهَاتِ ٱلْجَسَدِ وَالْأَفْكَادِ وَكُنَّا بِالطَّبِيمَةِ أَنِيَّةَ الْفَضَى كَالْلِقِينَ . عِنْ كُونُ أَفْدَ لِكُونِهِ غَيًّا بالرُّحْةِ وَمَنْ أَجْلِ كُثَرَةً عَبِّبِ ٱلِّتِي أَحَبًّا بِهَا. ﴿ عَنْ كُنَّا أَمْوَانًا بِٱلزَّلَاتِ أَحَبَّا مَمّ الْمِيعِ فَإِثْكُمُ بِالنَّمَة تَحَلِّمُونَ جِنْ وَأَقَامَنَا مَمَّهُ وَأَخِلَنَا مَمَّهُ فِي السَّاوَاتِ فِي ٱلْمِيعِ يَسُوعُ عَيْبِ إِنْظُرَ فِي ٱلدُّهُودِ ٱلْمُسْتَثَبَةِ فَرْطَ غِنَى نِمْسَتِهِ بِٱلْمُطْبِ بِنَا فِي ٱلْمِيعِ بَسُوعَ لِمُسْتِحٌ فَأَنَّكُمْ بِٱلنَّمْةِ تُخَلِّسُونَ وَاسِطَةِ ٱلْإِيَانِ وَذَٰ لِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ إِنَّا هُوَ عَطِيَّةٌ أهَدُ جِنْ وَلَيْسَ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ لِللَّا يَلْتَهِرَ أَحَدُ جَنِيجٍ لِأَنَّا تَحْنُ صُنَّهُ عَلَوْمِنَ فِي ٱلْمِسِيحِ يَمْوعَ لِلأَعْمَالِ ٱلصَّالِمَةِ ٱلَّتِي سَبَقَ ٱللَّهُ فَأَعَدُهَا نِنْسُكُ فِيهِكَا . ﴿ وَإِنَّا كُلُّواكَ تَذَكُّوا أَنْتُمْ ٱلَّذِينَ كَانُوا حِينَا أَتَمَا فِي ٱلْجَسَدِ مَدْعُونِ تَقَامِنَ ٱلَّذِينَ يُدْعُونَ خِنَامٌا فِي الجَسَدِ مِنْ عُسَلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَكُمُمْ كُنُّمْ حِينَةٍ بِنَيْرِ سَبِيمِ أَجْتَبِينَ عَنْ رَعِيَّةٍ إِسْرَا يُلِلُ وَغُرَبًا عَنْ مُودِ ٱلْمُرْعِدِ بِلا رُجَّاهُ وَبِلا إِلْهِ فِي ٱلْمَالَمِ. ٢٢٠٤ أَمَا ٱلآنَ فَأَنْتُمُ أَلْمَيْنَ كَانُوا حِناً بَسِدِينَ قَدْ صِرْتُمُ فِي ٱلْسِيحِ يَسُوعَ قَرِيبِينَ بِنَمَ ٱلْسِيحِ . ٢٢٤ لِأَنَّهُ هُوَ سَلَامُنَا هُوَ جَمَـلَ ٱلِأَنْفَيْنِ وَاحِدًا وَنَتَصْ فِي جَسَدِهِ حَايْطُ ٱلسِّيَاجِ ٱلْحَاجِ أَي ٱلْمَدَاوَةُ عِينَ وَأَبْطَلَ نَامُوسَ ٱلْوَسَايَا جَمَالِهِ لِيَنْلَقَ ٱلِأَثَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَأَحِدًا جَدِيدًا بِإِجْرَآنِهِ ٱلسُّلَامَ عَنْ وَيُصَالِحُ كِلْبِيسَا فِي جَسْدِ وَاحِدِ مَمَ ٱللهِ بِٱلصَّلِبِ بِعُلِهِ الْمَعَاوَةَ فِي نَفْسِهِ ١٤٠٠ وَجَأَةً وَبَشُرَكُمْ بِالسُّلامِ أَنْهُمْ ٱلْبِيدِينَ وَبَشَرَ بِالسُّلامِ أَفْرِيبِينَ عِنْهِ لِأَنَّ بِهِ لَنَا كِلَيْنَا ٱلتَّوْسُلَ إِلَى ٱلآبِ فِي رُوحٍ وَاحِدٍ. ﴿ وَإِنَّا فَلْنُمُ إِذَنْ غُرَاَّةً بَعْدُ وَلَا دُخَلاَّ بَلِ أَنْتُمْ رَعِيَّةٌ مَمَ ٱلْفِيدِيسِينَ وَأَهْلُ بَيْتِ ٱفَٰذِ ﴿ ﴿ ﴿ وَقَدُّ يْنِيمُ عَلَى أَسَاسِ ٱلنُّسُلِ وَٱلْأَنْبِيَّا ۚ وَتَحَدُّ ٱلزَّاوِيَّةِ هُوَ ٱلْسِيحُ يَسُوعُ عَلَكُ ٱلَّذِي فِيهِ لِلْسَنُ الْبُلَيْنِ كُلُّهُ فَنُوْ هَيْكُلا مُعْتَسًا فِي الرَّبِ عِنْهِ وَفِيهِ أَنْهُمْ أَيِمَا نُتَوْنَ مَا مَسْكِنا فِي الرُّوسِ

### ألفضل الثالث

هنده وفيدا النب أنا يُولَى أبير المسيح يسوع المَسِيكِم الله اللهم وهذه وألمُم المستحدة والمُم الله والمُستح المسيح المُستكِم الله اللهم وهوا أعلم المستحد المنه المنطقة إلى من أحيكم هنده أنه يتحدو أعبلت الرّكم المستحد الله يعلم المنهو المنهور المنهو المنهور ألما المنهور ألما المنهور ألما المنهور المنه

نَفْ إِلَا مِنْ جَهِ غَيْرِهِ . ﴿ وَهِ إِلَّنَّ كُلُّ وَآحِدِ سَخِمَا خِلَّهُ . ﴿ وَهِ لِمُشَادِكُ ٱلَّذِي لِمَلُمُ ٱلْكُلِفَةُ مُلِمَةً فِي جَمِيرٍ الْخَيْرَاتِ. ﴿ يَهِيْكُ لَا تَضِلُوا كُإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُسْتَهَزَّأُ بِهِ. عَيْدٍ وَٱلْإِنْسَانُ إِنَّا يَحُمُدُ مَا زَرَعَ فَالَّذِي يَزْرَعُ فِي جَسَبِهِ فِنَ الْجَسَدِ فَعُمُدُ أَفْسَادَ وَالَّذِي يَزْرَمُ فِي الرُّومِ فَمِنَ الرُّومِ يَحْسُدُ الْحَيَّاةَ الْأَبْدِيَّةِ . عَيْدٍ فَلا تَفْسَلْ فِي عَسِلِ ٱلْخَيْرِ فَإِنَّا سَخَصُدُ فِي ٱلْأُوانِ بِنَيْرِ كَلِالِ. ٢٠٠٥ فَتَخْسِنُ إِذَنَ إِلَى ٱلْجِيعِ مَا وَامَتْ لَنَا ٱلْفُرْمَةُ وَلَا سِبًّا إِلَى أَهُلِ ٱلْإِيمَانِ ، عَنْ الْمُعَالُوا مَا أَعْظَمَ ٱلرَّا إِلْ أَلْتِي كَتَبْتُهَا إِلَيْكُمْ بَخَطَرَ يَدِي. ١٤٠٤ إِنْ كُلُّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ يُرْضُوا بِحَسَبِ ٱلجُسَدِ يُرْمُونَكُمْ أَنْ تُحْتَثُوا وَإِنَّا ذَلِكَ لِنَكُ اضْطَهَدُوا مِنْ أَجْلِ صَلِيبِ ٱلْمَسِيحِ عِي الكَّهُ الْمُ أَلَّهِ مَنْ مَنْ عُمْ أَنْفُسُهُمْ لَا يَعْفَطُونَ ٱلنَّامُوسَ بَلْ إِنَّا يُربِهُ وَنَ أَنْ تَخْتَبُوا لِلْتَخِرُوا بأَجْدَادِكُمْ . كان أَمَا أَمَا أَمَا خَلَقَى لِي أَنْ أَخَيْرَ إِلَّا بِصلِيبٍ دَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ الَّذِي وِ صُلِ الْعَالَمُ لِي وَأَنَا صُلِبَتُ يَعَالَمُ . عِنْ لَا أَهُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لَيْسَ ٱلْحِتَانُ بِشَيْء وَلَا أَلْفَكُ بِلِ الْخَلِيقَةُ ٱلْجِيدِيةُ كُلُكُ وَكُلُّ ٱلَّذِينَ يَسْلَكُونَ لَمْذِهِ أُلطريفَة فَلَيْهِمِ السَّلامُ وَالرَّحْةُ وَعَلَى إسرًا يُبلِ اللهِ ١ ١١ مَا مَا لَا اللهِ يُعْنِي أَحَدُ فِيَا بَعْدُ فَإِنِّي حَامِلُ فِي جَمْدِي سَمَاتِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ . عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمِنِعِ مَعَ رُوحِكُمْ أيساً الإنحرة . آمين

# ڔؠؘؙۜ؞ٚٳڷؿؗٛٲڶڡؚڐؚ**ۣۑٮؚڽؙؠؙؗ**ڵٮؘ ٳڵؘڰؙۿڮٛٲڡؘؽڛؙؽ

#### ألفصل الأوك

كالله مِنْ أُولَى دَسُولِ يَسُوعَ الْسِيحِ عَشِيلةِ أَفْدِ إِلَى جَمِيمِ ٱلْقِدْيِسِينَ ٱلْذِينَ فِي أَخْسُ لْلُوْمِينَ بِيَسُوعَ ٱلْسِيجِ . ﴿ وَهِلَ النَّمْتُ أَكُمْ وَالسَّلامُ مِنَ الْحِياْ وَمِنْ رَبَّا يَسُوعَ الْمَسِيمَ. ﴿ وَهِي مُبَارَكُ اللَّهُ أَبُو رَبَّا يَسُوعَ الْسِيحِ الَّذِي بَازَكَا بِكُلِّ مُكَةِ وُوحِيَّةٍ فِي ٱلنَّمَاوِيَاتِ فِي ٱلْسِيحِ عِنْهِ عَمَا أَخَارَنَا فَسِهِ مِنْ قَبْلِ إِنْشَاءَ ٱلْعَالَمِ لِتُكُونَ قِدِّيسِينَ وَمِثْيِرَ غَبْدِ أَمَامَهُ بِٱلْحَبُّ جَيْجٍ سَاجًا فَعُدَدًا إِنَّا لِتُنْبِي لَهُ إِيسْوَعَ ٱلْسِيحِ عَلَى حسّب رِمْي مَثِينَةٍ ﴿ يَهِ لِلَّهِ خِدِ نِعْمَةٍ أَلَى أَنْهَ بِنَا طَلِنَّا فِي ٱلْحَيْبِ ﴿ يَكُمُ ٱلَّذِي لَنَا فيه الهدأة بديه منفرة الزَّلات عَلَى حَسْبِ عِنْيَ صَنَّهِ ﴿ يَكُونُ أَلِينَ أَعْاصُهَا عَلِمًا فِي كُلُّ حِكْمَة وَطِلْقَةٍ ﴿ \* إِذْ أَطْمَا لِمُرْتَجِبُهِ عَلَى حَسْبِ مُرْضَاتِهِ النِّي سَبَّق فَلْصَلْمًا فِهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْمِيْةِ لِيُخْمَ وَتُجَدِّدُ فِي ٱلْسِيمَ كُلُّ شَيْءً مَا فِي ٱلسَّاوَاتِ وَمَاخَلَى ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْسِيحِ ﷺ ٱلْذِي فِيهِ دْعِينَا أَيْضًا بِٱلْفُرْعَةِ نُحَدِّينَ سَابِنًا طِلْقَ قَصْدِ مَنْ يَسْلُ كُلُّ شَيْء بَحْسَبِ مَشُورَةِ مِشِيئَتِ ﴾ ٢٢٠ اِنْكُونَ لِلَدْحِ بَجْدِهِ نَحْنُ ٱلْمِينَ كُنَّا أَوَّلَ ٱلرَّاحِينَ لِلسِّيحِ عِنْهِ ٱلَّذِي فِيهِ أَنْهُمْ أَيضًا دُعِيمٌ بَعْدَأَنَّ سَمِنْم كَلِنةَ ٱلْحَقّ إِنْجِلَ خَلَامِكُمْ وَفِيهِ بَعْدَ أَنْ آمَنتُمْ خَسَنَّمْ بِرُوحِ ٱلْمُوعِدِ ٱلْمُدُوسِ عَلَيْكُمْ الَّذِي هُوَ عُرَامُونُ مِيرَائِنَا لِمِدَّاةَ ٱلْمُثْنَى لِمَدْ حَبَّدِهِ . ﴿ يَعْلِيكُ ۚ فَلِذَٰ لِكَ إِذْ قَدْ سَيْتُ بِإِيمَا يَكُمُ بِالنَّبِ يَسُوعَ وَغِمَيْكُمْ لِجَبِيمِ الْعَدَّبِينَ ١١٤٪ لا أَزَالَ شَاكِرًا مِن جِيكُمْ وَذَاكِرًا إِنَّا كُمْ فِي مَلَوَاتِي عِنْهِ لِيُعْلِيكُمْ إِلَّهُ رَبِّنَا يَسْوعَ الْمَسِيحِ أَبُو الْجُدِ رُوحَ الْحَسَمَةِ وَٱلْوَجْيِ فِي مَمْرَقِتِهِ ٢١٦ إِنَارَةَ غُيُونِ فَأُوبِكُمْ لِتَطْمُواْ مَا رَجَّا دَعْوَتِهِ وَمَا عَنى تجد مِيرَاثِهِ فِي ٱلْقِدْيِسِينَ ١١٤ وَمَا فَرُطا عَظَمَةٍ فُوْتِهِ تَحْوَنَا تَحْنُ ٱلْمُومِينَ عَلَى حسب عَمَل قُدْرَةِ قُوْتِهِ ﴿ كَانِهِ عَلِهُ فِي ٱلْسِجِ حِينَ أَقَامَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَجَلَتُهُ عَنْ يمنه في السَّاوِنَاتِ ١٠٠٠ فَرْقَ كُلُّ رِئَاسَةِ وسُلْطَانَ وَقُوَّةٍ وَسَادَةٍ وَكُلُّ اسْمُ لِسَمِّي

يُعْلِيكُمْ عَلَى حَسَبِ عَنَى عَبِدِهِ أَنْ تَتَأْلِدُوا فِي الْفُرَةِ يُرُوسِهِ فِي الْإِنْسَانُ الْمَالَمُ فِي الْفُلْتِ وَتَأْلَسُتُمْ الْمُلِكِمَ عَنَى إِذَا تَأْلُمُ فِي الْمُلِكِمُ وَتَأْلَسُتُمْ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ ا

# ألفصل آرايغ

و الله و الله الأبير في الرب أن تَسْلُكُواكُما تَحِينُ لِلدُّعْوَةِ أَلْتِي دُعِيمُ بِهَا كِنْ كُوْرُ وَالْمُمْ وَوَدَاعَةٍ وَأَنَاوَ مُعْتَمِلِينَ بَسْمُكُمْ بَسْمًا بِالْفُنَّةِ بِينِ وَمُعْتَمِدِينَ فِي خِفْظِ وَحَدَةِ ٱلرُّوحِ بِرِبَاطِ ٱلسَّلامِ . يَجْهِينَ فَإِنَّكُمْ جَسَدُ وَابِيدُ وَرُوحُ وَابِيدُ كُمّا دُعِيمُ إِلَى رَجَّا وَعُوكِكُم الْوَاحِدِ . عِنْ وَفَجِيم رَبُّ وَاحِدٌ وَإِيَانُ وَاحِدٌ وَمَسْلُودٍ مَّهُ وَاحِدَا أَهُ عَلَيْهِ وَإِلْهُ وَاحِدُ وَآبُ وَاحِدُ هُوَ فَوْنَى ٱلْجَبِيعِ وَمَمَ ٱلْجَبِيرِ وَفِي جَمِيكُمُ . المُنْ وَلِكُلُ وَاحِدِ مِنَا أَعْلِيتِ ٱلنِّمَةُ عَلَى مِعْدَادِ مَوْمِبَ ٱلْسِيرِ . عَنْ أَعْلِيْك بِعُولَ لَمَّا صَعِدُ إِلَى ٱللَّمِ سَبِّي ٱلنَّبِي وَأَعْلَى ٱلنَّاسَ عَطَايًا . عَلَيْنِ فَكُونُهُ صَعد مَلْ هُوَ إِلَّا أَنَّهُ زَلَ أَوْلًا إِلَى أَسَافِلِ ٱلْأَرْضِ ۚ ﴿ يَهِمُ كَذَاكَ ٱلَّذِي زَلَ هَوَ ٱلَّذِي صَمدَ أَ يِمَا فَوْقَ ٱلسَّهَاوَاتِ كُلِّهَا لِيمُلاَّ كُلَّ شَيْء . ١١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَمَلَ بَعْمَا رُسُلا وَبَهُمَا أَنْبِياتُ وَبَسْمًا مُبَشِرِينَ وَبَسْمًا رَعَاةً وَمُلِّينِ عَلَيْ الْمُعْلِ كُمُمِلِ ٱلْمُدَّلِينِ وَلَسَل الْجُنْمَةِ وَبُلِيَانِ جَسَدِ ٱلْسِيحِ عِنْهِ إِلَى أَنْ تَلْتَعَى جَيِمْنَا إِلَى وَحْدَةِ ٱلْإِيَانِ وَمَرْفَةٍ آنِ أَفَةِ إِلَى إِنْسَانَ كَامِلَ إِلَى مِعْدَادِ قَلْمَةِ مِلْ ٱلْسَبِيحِ ﷺ حَتَّى لَا تَكُونَ فِيَا بَسْدُ أَطْفَالًا مُتَقَلِّينَ مَا يَكِينَ مَعَ كُلُ دِيج تَعْلِيم بِخِدَاعِ ٱلنَّاسِ بَكُرُ يَعْضِي بِهِمْ إِلَى مُكِدَةِ المَثْلِل عِنْ مَا نَصْلُقَ بِالْمُبْدَ فَنَوْ فِي كُلِّ شَيْء لِلَّذِي هُوَ الرَّالُ لِلْسَبِيمِ كلهُ أَلْمُونَ مِنْهُ كُلُّ ٱلْجُسَدُ يُلْسَقُ وَيَلاَّهُمْ بَكُلِّ ٱلْمُفَاصِلُ ٱلْمُفَاوِنَةِ فَجِسَبِ ٱلْمَمَلّ ٱلَّذِي يُنَاسِبُ كُلُّ عُمْنُو يُنْشِئ لِنَفْ فِيزًا لِلْيَانِهِ فِي ٱلْحُدُّةِ . ١١٣ فَأَوْسَكُمْ وَأَ نَاشِدُكُمْ فِ ٱلرَّبِ أَنْ لَا تَسْلَكُوا فِيَا بَعْدُ كَمَا يَسْكُ ٱلْأَمَمُ بِبِعُل بِصَائِرِهِم عِنْهِمٍ ٱلَّذِينَ أظلَمَ صَعْمَ وَتَتَرَّبُوا عَنْ حَيَاةِ أَهْدِ لِأَجْلِ ٱلْجَلْ لَأَيْنِي فِيهِمْ وَتَمَى قُلْرِيمٍ \$ اللّه الَّذِينَ يْقْدِهِمْ كُلُّ حِنْ أَسْلُوا أَنْفُتُهُمْ إِلَى ٱلْهَرِ لِأَدْيُّكَالُبُوكُلُّ خَبَاتُهُ بِفُرْطِ ٱلطَّتَمِ. وَيُزْيِعُ أَمَّا أَنْتُمْ فَأَمَّكُمْ اللَّهُمُ ٱلَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ قَدْ سَيْشَلُوهُ وَلَلَّمْ مِنْ عَلَى حَسِدِ ٱلْخَيْفَةِ ٱلِّتِي فِي يَسُوعُ عَنْ أَنْ تَلْبِدُوا عَكُمْ مِنْ جِهَةِ تَصَرُّفُكُمُ ٱلسَّابِقَ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْسَيْقَ ٱلْفَاسِدَ بِشَهَوَاتِ ٱلْفُرُورِ ﴿ لَيْنِي وَتَنْجَدُدُوا بِرُوسِ أَدْهَا يَكُمُ كَنْ ﴿ وَتَلْهَ مُوا ٱلْإِنْسَانَ ٱلْجَدِيدَ ٱلَّذِي خُلِقَ عَلَى مِثَالِ ٱللَّهِ فِي ٱلْهِرِّ وَقَمَاسَةِ ٱلْحَقّ . وي و الله المناو الله الكنب و ليسلق كل واحد منكم مَريب في الكلام لِأَنَّا أَعْمَا الْمُعْنَ الْمُعْنِ. عِلَيْهِ إِنْصَابُوا وَلَا تَخْطَأُوا. لَا تَقُرْبِ ٱلنَّمْنُ عَلَى غَمَنكُمْ كَنْ وَلَا تَجْمَلُوا لِإِبْلِيسَ مُوضِمًا. عَنْهِمْ مَنْ كَانَ سَارَقًا فَلا يَسْرِقُ فَهَا بَعْدُ بَل قَلْكُمَّ وَيَسْلَ بِيَدَاهِ مَا هُوَ صَالِحٌ لِكُنْ يَكُونَ لَهُ مَا يُشْرِكُ ٱلْمُخْتَاجُ فِيهِ . عَلَيْمُ لا تَخْرُجُ مِنْ أَفُوَاهِكُمْ كَالِمَةٌ فَاسِدَةٌ بَلْ مَا يَعْلَمُ مِنْهِـمَا وَيُفِيدُ ٱلْبُلِيَانَ لِيْزِيدُ ٱلسَّلْمُعِينَ نِمْمَةً . وَلا تَعْزَنُوا وومَ اللهِ المُدُوسَ الَّذِي خُسَنُمْ بِهِ لِيوم الْهِدَاد . والمج لِلزَّعْ مِنكُمْ كُلْ جَنَن وَلَحْفَظِ وَفَضَبِ وَصَحَبِ وَتَجَلِيضِ مَا كُلُ شَرَّ ، \$150 كُولُوا فَوِي وَفَقَ بَعْمَدُكُمْ بَيْنِعُ خَطَّةً مُسَاعِينَ كَا سَاعِينَ كَا سَاعِكُمُ اللهُ فِي ٱلْمَسِعِ

### ألفصل الخامس

من مُلوَّوا مُقْدِينَ بِالْهِ كَا يَادَ أَمِياً مِن وَاللَّهُولِ فِي الْحَيْرَ كَا أَمَّيَا الْسِيحُ وَمَلَىٰ مُنْسَهُ لِلْمِنِيَا فُرْابِنَا وَدْهِمَةً فِي رَائِعَةً مُرْسِيَّةً . مِن قَالْوَلُ وَكُلُّ مِجَالَة

مُخْلِلاً يُذَكِّرُ وَلَا أَثْمًا فِهَا بَيْنَكُمْ عَلَى مَا يَلِينُ بِٱلْقِدِيدِينَ. ٢٥ وَلَا أَشْبَاحَةُ وَلَا الْمُذَيَّانَ أَوِ النَّفِرِيُّهُ مِمَّا لَا يَلِينَ بَلَ بِلْقَرِي الشُّحَرُّ . عِنْ وَأَعْلَمُوا وَأَفَهُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّانِي أَوْ ٱلْغَبِي أَوْ ٱلْغِيلِ ٱلَّذِي إِنَّا هُوَ عَابِدُ وَثَنِ مِيرَاتٌ فِي مَلْكُوبَ ٱلْمِيمِ وَاللَّهِ . يَحْدُو لَا يُزُوُّكُمُ أَحَدُ بِالْكَلامِ الْإِلْمَالِ فَإِنَّهُ مِنْ أَجُل هَذَا يَحَسلُ غَمَسَ ٱللَّهِ عَلَى أَنِنَاهَ ٱلْكُفْرِ. ﴿ وَمُعَلِّمُ قَلَا تُكُونُوا لَهُمْ شُرَكَاةً ﴿ فَهُمْ إِنَّكُمْ كُنُّمْ حِنَا ظُلْفَ أَمَّا الآنَ فَانْتُمْ فُورٌ فِي الرَّبِّ فَاسْلُكُوا كَأَيَّا ۚ النُّورِ عَنْ إِلَّا ثُمَّرَ النُّورِ هُوَ فِي كُلَّ مَلاحِ وَرَ وَمَنَّ . ﴿ وَكُنِّ فَأَخْبَرُوا مَا هُوَ مَرْضَيٌّ لَكُنَّ ٱلرَّبِّ ﴿ وَلَا تُكُنَّ لَكُمْ شِرْكَةُ فِي أَخْالِ أَلظُلَمَةِ أَلَى لَا ثَمْرَ لَمَا بَلْ بِالْأَخْرَى وَجَنُوا عَلَيْهَا جِينِيجٍ فإنَّ الأَفْعَالُ أَلْقِ يَصَالُونِهَا سِرًا يَعْجُ وَكُوهَا أَيْمَا عَلَيْكُ لَكِنَّ كُلِّ مَا يُؤَجُّ عَلَيْهِ يُمَلُّ بِالنَّودِ وَكُلُّ مَا لِللَّنْ هُوَ فُورٌ ، وَإِلَيْ وَإِذْ إِلَكَ يَعُولُ أَسْتَيْظُ أَيُّهَا ٱلنَّائِمُ وَتُمْ مِنْ بَنِي ٱلْأَمْوَات فَيْضِي لَكَ ٱلْسِيرُ. عِنْ فَاعْتُوا إِذَنَ أَنْ تَسْلَكُوا بَعَدُر لَا كَالْلِكَا ، عِنْ مِنْ الْكَالْمُا، مُفْتِدِينَ أَلْوَقْتَ لِأَنَّ ٱلْأَيَّامَ شرَيَةً . عِينِ فَلْإِلَكَ لَا تُكُونُوا نَاقِسِي ٱلزَّأَي بَلِ ٱ فَهُوا مَا مَسْدَةُ ٱلرَّبِ. عِنْ وَلَا يَسْكُرُوا مِنَ ٱلْحَرِ ٱلَّتِي فِيهَا ٱلدَّعَارَةُ بَلِ ٱمْطَلِوا مِنَ ٱلرُّوح إِكُنْكُمْ مُعَاوِرِينَ فِيهَا بَيْنَكُمْ بَرَامِيرَ وَتَسَابِعِ وَأَغَانِيُّ رُوحيُّتِ وَمُرْتَمِينَ وَمُرْتَايِنَ فِي فَلُونُكُمْ الرَّبِ كَلِيْكِمْ وَشَاكِرُينَ كُلُّ حِينِ عَلَى كُلِّ شِيءٌ بِلَنْمِ رَبِّسَا يَسُوعَ السِيعِ إِنْهِ الآبِ ﴿ يَهِيْ خَاصِينَ بَلِمَنْكُمْ لِنَعْسَ بَحَنَامَةِ اللهِ . يَهِيْ يَقَطَمُ اللَّهَا وَجَالِمَنْ كَمَّا لِذُبِّ عِنْ إِلَّانَ ٱلرُّجُلِ هُوَدَالُ ٱلْمَرْآةِ كَمَّا أَنَّ ٱلْمِسِعَ هُوَ دَالَ ٱلْكَنِيسَةِ عَلَمُ الْمُدُدِ اللَّهُ وَكُمَّا مُنفَعُ ٱلْكَنِينَ إِنْسِيجٍ فَكُذَٰ إِنَّ لِفَضْمَ الْسِنَّا أَرِبَالِنَ فِي كُلّ عَيْهِ . وَهِيْ أَيُّهَا الرِّبَالْ أُحِبُوا بُسَاءً كُمْ كَالْمُتُ الْسِيعُ ٱلْكُنْيِسَةُ وَبَلَّلَ نَفْسَهُ لِأَعْلِمَا والله المُدْسَمَا مُطَهِرًا إِنَّاهَا بِمُثَلِ ٱلْمُنَّا وَكِلْمَةُ ٱلْحُكَاةِ عِنْ لَيْدِيَا لِنْف كَسَةً عَبِيدةً لَا كُلُفَ فِيهَا وَلَا غَمْنَ وَلَا شَيْ مِثْلُ ذَٰلِكَ بَلِ ثُكُونُ مُقَدَّسَةٌ مُنزَّهَةً عَنْ كُلّ عَبِيهِ ﴿ جِيْنِهِ فَكُذٰلِكَ يَهِبُ عَلَى ٱلرَّجَالِ أَنْ يُمَوُّا نِسَآهُمْ كَأَجْسَادِهِمْ. مَنْ أحر أَمْرَأَتُهُ أَحِبُّ نَفْسُهُ . عِنْهُمْ فَإِنَّهُ لَمْ لِيُنفِ أَحَدُ جَسَدَهُ قَطُّ بَلْ نُفَذَهِ وَوَرَّبِ عَمَّا سَلَما أَرْبُ ٱلْكُنيسة ويهج مَانا أعضاً جَسَدِهِ مِن خَيهِ وَمِن عِظامِهِ . عَنْهِ وَلا لِكَ نَوْكُ أَرْجًا إِنَّا أَوْ وَأَمَّهُ وَمِلْوَمُ أَمْراً لَهُ فَصِيرَانِ كِلاهَا جَسَدًا وَاحِدًا . ع لا منا لَيرُ عَظِيمُ . أَفُولُ هٰذَا بَالِنَسَةِ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلْكَنِيمَةِ . وَإِنْهُمْ أَيْمًا فَلْمُتِ عُكِلُ وَاحِدِ مِنْكُمُ أَمْراً مَهُ كُفْ وَلُتَبِ الْمَراأَةُ رَحْلَهَا

### ألفضل السادس

الله النبون الميلون الديكم في الرّب فإن مُقامُو العلل عليهم المُومِ الله الله على الله المنافع المنافع الله المنافع المنافعة المنافع المنافعة المنافع المنافعة المنافع المنافعة المنافع المنافعة المنافعة

# ڔڛؙۜٙٳڷؖڽٞ ٲڶ<u>ۊؚڐۣؠٮڽٛؠ</u>ؙؙڶڛؘٳڬٙڶۿڮ۫؋ڽٳڹۣؿؘ

### ألفضل الأوك

كل مِنْ يُولَنَ وَيُوكَاوُنَ عَبْدَي ٱلْسِيحِ يَسْوعَ إِلَى جَبِيمِ ٱلْمِثَيْدِينَ فِي ٱلْسِيحِ يَسُوعَ أَلَيْنَ فِي فِيلِنِي مَعَ ٱلْأَسَاقِعَةِ وَٱلشَّمَارِسَةِ . ﴿ وَلَيْكُمْ النَّفِيمَةُ لَكُمْ وَالسُّلامُ مِنَ الْفُهِ أَبِينَا وَالرَّبِ يَسْوعَ ٱلْسِيحِ. ﴿ فِينَا أَشَكُمْ إِلَيْ كُلْمًا ذَكَرُتُكُمْ ﴿ فَيَنِينَا مُنْمَرَهُا بِغَنَ كُلُّ مِينِ فِي كُلِّ شَلَاةٍ لِأَخْلِكُمْ أَجْمِينَ ﴿ يَكُمْ مِنْ جَةِ مُشَاذَكَتِكُمْ فِي ٱلْإَنْجِيلِ مِنْ أَوْلَ بَيْمَ ۚ إِلَى ٱلْآنَ. ﴿ ﴿ وَأَنِي لَوَائِنُ إِنَّ ٱلَّذِي ٱنِّمَدَا فِيكُمْ ٱلْسَلَ ٱلسَّالِح لَيْسِهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْسِيجِ يَسْوِعَ ٢٠٠٤ كَا أَنْ مِنَ ٱلْعَدْلِ أَنْ أَعْتِهَ دَهْذَا فِي حَوَّرَ جَمِيكُمْ لِأَنِي أَخْظُكُمْ فِي قَلِي أَنْهُمْ ٱلَّذِينَ هُمْ كُلُّهُمْ شُرِّكَا ۚ فِي نِمْمَتِي عِنْدَ كُوْ فِي ٱلْفُودِ وَعندَ ٱلْأَحْتِهَاجَ عَن ٱلْإِنْجِيلِ وَتَنْبِيهِ ، عَنْهِ فَإِنَّ أَفْدَ شَاهِدٌ لِي كُمْ أَنَا مُتَنَوِّقُ إِلَى جِيكُمْ إَحْدَآ الْسِيحِ يِسُوعَ . عَنْهِ وَهٰنِهُ صَلَاقِ أَنْ تَزْدَادَ عَبَيْكُمْ أَكْثَرَ فَاكْثَرُ فِي ٱلْمُرْمَةِ وَكُلِلَ إِذْرَاكِ عَيْنِهِ حَتَّى تَغْتَبِرُوا مَا ٱلْأَمْسَلُ لِتُكُونُوا خَالِمِينَ لَاعِتَادَ فِيكُمْ إِلَى يَوْمُ ٱلْسِيحِ عَلَيْكُ مَمْ أَمْرُ أَلْبِرُ ٱلَّذِي هُوَ بِيَسُوعَ ٱلْسِيحِ لِعَبْدِ ٱللهِ وَخَذِهِ عَنْهِ وَأَيْبُ أَنْ تَلَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِغْرَةُ أَنَّ أَحْوَالِي آلَتَ بِالْحَرِي إِلَى تَجَاحِ ٱلْإَغْبِ لو عَنْ خَتَّى صَارَتْ فُيُودِي مَشْهُورَةً فِي الْسِيحِ عِنْدَ أَهُلَ ذَارِ ٱلسُّلْطَانِ وَعِنْدَ ٱلْبَاقِينَ أَجْسِينَ كَالْيَلِ وَأَكْثَرُ ٱلْإِخْوَةِ فِي ٱلرَّبِ لِيُقْتِيمُ بِشُودِيَّ ٱزْدَادُوا خِرَأَةً عَلَى ٱلنَّفْق بِٱلْكِلْمَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ. ﴿ يَهِيْ ﴿ وَقَوْمٌ مِنْهُمْ يَكُوزُونَ بِٱلْسِيحِ حَسَدًا وَخِصَامًا وَقَوْمٌ بِنَيْةِ صَالِحَتْ عَلَيْكُمْ وَٱلْبَمْسُ لِبَشِرُونَ بِٱلْسِيحِ عَنْ عَبُّتْهِ عَالِينَ أَنِي قَدْ نُعِبْتُ اللاَحْتِيَاجِ عَنِ ٱلْإِنْجِيلِ ١٤٢٥ وَٱلْبَصْلُ عَنْ مُنَازَعَةٍ لَا بِإِخْلامِ طَالِّينَ أَنَّهُم يُعِيرُونَ عَلَى فُوْدِي مَمَانِقَ . ﴿ وَلَكِنْ مَاذَا عَلَى " حَسْمِ أَنَّ ٱلْسِيحَ لَّيَشَرُ إِهِ عَلَى كُلَّ وَجُه بِنْرَضِ كَانَ أَوْ بِالْحَرَا وَيَهٰذَا مَرِحْتُ وَسَأَفَرْحُ . ١٤٢٠ لِأَنِي أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا يَوُولُ إِلَى غَلَامي بِمَالاَكُمُّ وَبِإِمَالَةِ وَلَ يَسْعِ الْسِيحِ كَاللَّهُ عَلَى حَسَمِ الطَارِي وَوَجَالِي أَنِي لَا أَخْرَى فِي شَيْءَ بَلَ أَصْرَفُ كِلَرِ مِرَاةٍ حَقَى إِنْ الْمَسِحِ يَسْطُمُ الإِنْ كَا عَظِمَ كُلُّ حِينِ فِي جَسَدِي إِمَّا بِالْحَيَاةِ أَوْ بِٱلْوَتِ عِنْ ۚ لِإِنَّ ٱلْحَيَاةَ لِي هِيَ ٱلْسِيخُ وَٱلْوَتَ رِ نْجُ . عَنْهِ ۚ فَإِنْ كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ فِي ٱلْجَلَدِ ثَمْرَ عَمْلٍ لِى فَلَسْتُ أَذْرِي مَاذَا أَخْتَارُ كلُّ يَعْسُودُ بَيْنَ الْاَتْمَيْنِ إِذْ لِي رَغْبَةُ أَنْ أَغْلُ فَأَكُونَ مَمَ ٱلْسِيعِ وَذَٰ لِكَ أَفْسَلُ بَكْتِيرِ عِنْ ﴿ يَعْمِ أَنَّ ٱلنَّابُ فِي ٱلْجَسَدِ أَشَدُّ أَزُومًا مِنْ أَجْلِكُمْ . عَنْ إِلَا عَقَادِي مِهَا أَنَا غَالِمْ ۚ إِنَّيْ سَالَبَتُ وَالْسَسَرِاعَ جِيلُمْ لِأَجْدِ مُجَاحِكُمْ وَقُرْحِ لِيَكَاكُمْ كَالْمِلْ لِزُوْادَ فِي السِّيعِ بِسُوعِ الخِيَّارُكُمْ مِن جِيقٍ لِمُعْسَوِي مِنتُكُمْ مَرَّةً أَمْرَى. ﴿ يَعْلِيمُ إِنَّا سِمُوا

عَلَى مَا يَدِينَ بِإِنْجِيلِ السَّجِ حَتَّى إِذَا قَدِيفُ وَرَائِيكُمْ أَوْ كُنْتُ عَابًا عَكُمْ أَتَمُ عَنْ الْعَرَائِكُمْ أَنَّكُمْ فَا يُونَ فِي وَرِجِ وَاحِدِ وَعُجِيدُونَ يَشْسِ وَاحِدَةِ لِإِمَانِ الْإَجْمِيل عَنْ وَعَنْهِ مُفَوِّقِينَ فِي فَيْء مِنَ أَلَّيْنَ يُعَالِّهُونِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ وَلِلَّ عَلَى الْمُعَالِقُ لَمُمْ وَالْحُلُاسِ لِكُمْ وَهُوْ مِنَ أَنْفِهِ عِنْجِيعٍ لِأَنَّهُ قَدْ وَحِبُ لِكُمْ لَالَ وَأَمْوا بِالسَّجِ فَقَط بَلُ أَنْ تَنْأَلُوا أَيْمَا مِنْ أَنْفِهِ عَنْجَةٍ عَنْدَ وَحِبُ لَكُمْ لَالَ وَلَيْتِ اللَّذِي وَأَنْتُمُونِ وَتَنْظُمُونَ الْآنَ أَنِي فِيهِ

#### ألفصل الثاني

وي فإن كانت تَمَرَيَةُ فِي السِّيعِ إذ واحَةً بِالْحَبِّةِ أَوْشِرَكُمُ فِي الرُّوحِ أَوْرَأَتُهُ وَرَحْهُ وَٱتِّحَادِ ٱلْأَفْكَادِ . ﴿ يَعْجُمُ لَا تَصْـلُوا شَيْئًا عَنْ مُنَازَعَةٍ أَوْ نُجْبِهِ بَلِ فَلَتِحْسَب بتوَاسْم كُلُّ مِنْكُمْ صَاحِبَهُ أَفْسَلَ يِنْهُ . ﴿ وَلَا يَنْظُرَنَّ أَحَدُ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِهِ لِلَ ظَلِيْظُلُ كُلُّ وَاحِدِ إِلَى مَا هُوَ لِنَبْرِهِ . ﴿ يُحْمَلُ الْمُكُنِّ فِيكُمْ مِنْ ٱلْأَفْكَادِ وَٱلْأَخْلَاقِ مَا هُوَ فِي ٱلْسِيعِ يَسْوعَ \$ اللَّذِي إِذْ هُوَ فِي سُورَةِ ٱللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَنَذُ مُسَاوَاتُهُ يَلْدِ ٱلْخِلاسا وم لَكِنَّهُ أَخْلَ ذَاتُهُ آخِذًا صُورَةً عَبْدِ صَالِرًا فِي شِبْ ٱلْبَصْر وَمُوجُودًا كَبْضر فِي الْمُنِيَّةِ . عَيْنِينَ فَوَضَ نَفُ فَ وَمَادَ لِبِلِمُ حَتَّى ٱلْوْتِ مَوْتِ الطَّلِيبِ . عَلَيْ فَلِزُّكَ رَفَهَ أَدُّ وَوَهَهَ أَنَّمَا يَنُونَ كُلُّ أَسْمِ عَنْهُ لِيكِي تَجُنُو بِأَسْمِ يَسْوعَ كُلُّ رُكَنَيْ بِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ وَتَحْتَ ٱلْأَرْضِ ٢٢٥ وَيَسْرِفَ كُلُّ لِسَانِ أَنَّ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ الْمِيعَ هُوَ فِي غَبِهِ اللهِ الْآبِ . عَلَيْكُمْ إِذَنْ أَيُّهَا ٱلْأَحِبُّهُ كُمَّا أَطَنتُمْ مُحلُّ جِينِ أَهَالُوا لِلْآكِمُ يَخُونِ وَرَعْدَةٍ لَا كُمَّا كُنتُمْ تَضَافُونَ عِنْدَ خُصُورِي فَقَطْ بَلِ ٱلْآنَ فِي فِيابِي أَكْثَرَ جِدًا عِنْهِ } قَإِنَّ أَهُمُ هُوَ الَّذِي يَسْلُ فِيكُمُ ٱلْإِرَادَةَ وَٱلْسَلَ عَلَى حَسب مرضاً آيه. \$25 إَفْتُلُوا كُلُّ شَيْء بَنَسْيْرِ تَنَثَّرُ وَلَا جِدَالِ \$25 اِنْتُكُونُوا بِنَبْرِ لَوْمِ وَبُسْطَأَة وَأَنَّاهُ اللَّهِ بِنَيْرِ عَبْ بَيْنَ جِيلٍ مُعَوَّجِ مُلْتِو بُغِيْدُونَ فِهِمْ كَالْكِرَاتِ فِ الْمَالَم كالله مُعْتِكِينَ بِكَلِمَةِ الْمُلِهُ لِأَفْقِلُونِ قِوْمَ ٱلْسِيعِ إِلَيْ لَمُ أَسْمَ عَبَّا وَلَمَ أَنْسَ الطلا والله الله الرفت سكيبا على ذيهة إعايكم وخدمته المنت أفر وأبهم مع جبكم. وَيِذَ لِكَ عَنْهِ ٱ فَرْحُوا أَنْهُمْ أَيْمًا وَأَيْقَطِواْ مَنِي ، ١١٤ وَلِي رَجَّ فِي ارْبَ بُسُوعَ أَنْ أَبِثَ إِلَيْكُمْ يَهُونَاوُسَ عَنْ قريب لِأُمِلِبَ نَفْ أَنَا أَيْمَا إِذَا عَرَفَتْ أَحُوالْكُم، \$ إِنَّا لَا أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي آخَرُ تَظِيرُ نَفْسِي يَبْتُمْ إِلْحَوَالِكُمْ بِنَبِّتِهِ غَالِسَةِ \$ \$ اللَّهُ فَإِنَّ أَجْمِعُ لِتُسُونَ مَا هُوَ لِأَنْفُسِهِمْ لَا مَا هُوَ لِنَسِيعِ يَسُوعُ . عِنْ فَأَعْلُمُوا عِمَّا أَخْبُرَ أَنَّهُ خَدَمَ مَنِي فِي ٱلْإَنْجِيلِ خِدْمَةُ ٱلِأَنْنِ مَمَّ أَيهِ . ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا أَنِهُ عَالمًا أَرَى مَا يَحْكُونُ مِنْ أَرْي عِنْهِ فِلِي ثِفَةً فِي الرَّبِ أَنْ سَأَقْدَمُ أَمَّا أَيْمَا عَنْ قريرٍ. وَقَدْ رَأَيْتُ مِنَ اللَّادِمِ أَنْ أَبْتَ إِلَّكُمْ أَبَفُرُدِيشَ ٱلْأَعْ مُعَاوِنِي وَصَاحِي فِي الْتَجْدُ وَرَسُولُكُمْ وَالَّذِي خَدَمَنِي فِي حَوَاثِمِي ١٤٠٠ لِأَنَّهُ كَانَ مُشْتَخًا إِلَى جَمِيكُمْ وَمُكْتَنِا لِشَاعِكُمْ مَرْمِنْ وِ ٢ ﴿ وَإِنَّا فَإِنَّهُ مَرضٌ حَتَّى قَارَبِ الْمُوتَ لَكِنَّ اللَّهَ رَثِنَ فِي وَلَئِسَ بِهِ فَعَطَ كُلُّ بِي أَخِنَا لِسُلَّا يَكُونَ لِي غَمُّ عَلَى غَمّ . 200 فَعَبَّلَتُ فِي بَنتَه حَفّ إِذَا رَأَيْقُوهُ ثَانِيَةً تَفْرَخُونَ وَأَكُونُ أَنَا أَقَلَ فَمَّا . وَإِنَّا فَأَتْبَلُوهُ فِي ٱلرَّبِ بِكُلَّ فَرْح وَعَامِلُوا مِنْسَلَهُ بِالْإِكْرَامِ عِنْهِ فَإِنَّهُ أَشْرَفَ عَلَى ٱلْوَتِ مِنْ أَجْلٍ عَلَمِ ٱلْسِيحِ عُلَمِلًا يَفْدِهِ لِيسُدُّ مَا نَفَسَ مِن خِدْمَنِكُمْ لِي

### ألفضل الكالث

عيج وَبَدُ أَيُّهُ الْإِخْوَةُ فَاقْرَحُوا فِي الرَّبِ أَمَّا تُكَوَّا أَلَا ثُشَاءٌ الْوَاحِدَةِ فِي رَسَاعِ إَنَّكُمُ ظَلِسَ بِهِ مِنْ كُفَةٍ مِنَّ وَهُو أَمَّنَ لَكُمْ بِحَيْجٍ إِخْدُوا الْكَالَابِ - اخذُوا فَقَةُ السُّوءُ - أَسَدُوا ذَوِي الشَّلِمِ . مِنْ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ رَائِمَةُ مَلَيّةً وَذَبِعَتْ مَنْوَلَةً مَرْضِيَّةً لَذَى أَفَةٍ ﴿ \$ \$ \$ فَلَمْ اللّهِ كُولُ احْتَبَاجِكُمْ عَلَى
حَسْرِ عِنَاهُ فِي الْخِدْ فِي الْسِجِ بِسُوعَ ﴿ \$ \$ فَلِينَا أَخِدُ إِلَى أَلِمُ اللّهِ اللّهِ فَلَكُمْ الْإِخْوَةُ

\$ \$ \$ \$ يَسْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ يَسِنَ فِي الْسِجِ بِسُوعَ ﴿ \$ \$ \$ يُسْلِمُ عَلَيْهُمُ الْإِخْوَةُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بَيْتِ قِيْمَرَ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ قِيْمَرَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ قِيْمَرَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَل

# رِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُواللَّهُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللِّلِلْمُ الللِ

### ألفضل الأوك

وي مِنْ بُولُسَ وَسُولَ يَسُوعَ ٱلْسِيحِ عَشِيقًا أَفَّهِ وَمِنْ يَمُونَاوُسَ ٱلْأَحْ عِيدٍ إِلَّى الَّذِينَ فِي كُولُتِي ٱلْقَدْيِسِينَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْأَمْنَادَ فِي ٱلْسِيمِ يُسْوعَ . ١ إِنَّ الْمُسَةُ لَكُمُ وَالسَّلَامُ مِنَ الَّهِ أَبِيبَا ۚ فَشِكُوا لَهُ أَبَّا رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْسِيحِ مُصَالِينَ لِأَجْلِكُمْ كُلَّ جِينٍ كالله الإَ سِمْنَا بِإِيمَانِكُمْ فِي ٱلسِيحِ يَسُوعَ وَتَعَبِّكُمْ لَجِيمِ ٱلْقِدَيْسِينَ كَانْتُكُم بن أَجْلُ ٱلرَّجَاةَ ٱلْخَفُوطِ لَكُمْ فِي ٱلمَّاوَاتِ ٱلَّذِي سَمِنتُمْ بِهِ مِنْ قَبْلُ فِي كَلِمَةِ حَقَّ ٱلْإَنْجِيــلَ كَنْ الَّذِي لِلَّمْ إِلَى أَلْمَالُمُ كُلَّهِ ٱلَّذِي فِيهِ يُنْمِرُ وَيَفُوكُما فِيكُمْ مُنْذُكُومَ سَمِنْمُ وَعَرَفُتُمْ نِمْمَةَ ٱللَّهِ فِي أَخْشِقَةٍ حِيثِهِ كَمَا تَلَمْتُمْ مِنْ أَبَعْرَاسَ ٱلْحِيبِ ٱلَّذِي لِهُوَ عَبْدُ مَنَا وَغَادِمُ أُمِيرُ لِلْسَبِحِ يَمْوِعَ مِنْ جِيَحِكُمْ ﴿ لَكُنْكُ الَّذِي قَدْ أَخْرَنَا يَحَتِّيكُمْ فِي ٱلرُّوحِ . ﴿ يَعْلِمُ فَالْدِلِكَ نَحْنُ أَيْنَا مُنذُ يَوْمَ سَمِنَا لَمْ زَّلَ مُصَلِّينَ مِنْ أَجْلِكُم وَسَائِلِينَ أَنْ تَقْلُوا مِنْ مَعْرِفَةِ مَشِيئَتِهِ فِي كُلُّ حِكْمَةٍ وَفَهِم رُوحِيَ ١٤٠٠ لِتَسْأَكُوا كَمَا يَحِقُ لِرَّبِّ فِي كُلُّ مَا يُرْسُدِهِ مُشْهِرِينَ بِكُلِّ عَسَلَ صَالِحٍ وَنَامِينَ فِي مَمْرِفَةِ أَقَدْ عِلَيْكُ وَمُتَفَوِّنَ بِكُلْ فَوْةِ عَلَى حَسَبِ مُدْدَةِ عَجْدِهِ فِي كُلْ صَبْرِ وَأَنَاةٍ بِسْرُودِ . ١١٤ وَشَاكِرِينَ الأَبْ الَّذِي أُهَّلُنَا لِلشَّرِكَةِ فِي إِرْثِ ٱلْمُدَّسِينَ فِي ٱلنُّورِ ﴿ إِنَّ اللَّهَانِ الْمُعْلَانِ ٱلظُّلُمَةِ وَنَقَلَنَا إِلَى مَلْكُونِ أَنْ عَبِّنِهِ عِنْ إِلَّذِي لَنَا فِيهِ ٱلْمُدَآلَ بِدَمِهِ مَنْمَرَةُ ٱلْخَطَاكَا ﴿ إِنَّهِ مُوسُورَةً أَفَدُ ٱلْنَبِرِ ٱلْمُنْظُورِ وَبِكُو كُلِّ خَلَقٍ ﴿ ﴿ إِنَّا لَا نَهُ بِهِ خُلِقَ جِمِعُ مَا فِي ٱلشَّمَاوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ مَا يُرَى وَمَا لَا يُرَى عُرُوشًا كَأَنَ أَوْ سِيَادَاتٍ أَوْ رئاسَاتٍ أَوْسَلَامِلِنَ ، بِهِ وَإِلَهِ خُلِقَ الْجَبِيمُ عَلَيْكَ وَهُوَ قَبْلُ ٱلْجَبِيعِ وَبِهِ يَنْبُتُ ٱلْجَبِيعُ وَأَنْ جَسْدِ ٱلْكَنْدِسْةِ هُوَ ٱلْمِبْذَا ٱلْبُكُرْ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ لِكِي يُكُونَ هُوَ ٱلْأُولَ فِي كُلُّ شيء المُنتِينِ لِأَنَّهُ فِيهِ رَضِيَ ٱلْآبُ أَنْ يَحِلَّ ٱلْمِلْ كُلُّهُ مِن إِنَّ إِمَالِحَ بِهِ الْجَبِيمَ لِنَفِيهِ مُسَالِمًا بِدَمِ صَلِيبٍ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَمَا فِي ٱلسَّهَاوَاتِ . عَنْ ﴿ وَأَنْهُمُ الَّذِينَّ كُنْتُمْ حِينًا أَجْدِينِ وَأَعْدَا ۚ فِي الشِّيرِ بِالْأَعْمَالِ الشِّرِيرَةِ ﷺ قَدْصَاخَكُمُ فِي جَسَدِ نَشَرَ بِّسَهِ الْمُوْتِ لِيَجْلَكُمْ قِدْيِسِينَ بَغَيْرِ عَيْبِ وَلَامُشْتَكِي أَمَامُهُ ﴿ وَالْم أستَرَ دَمُ عَلَى الْإِيَّالِ مُنَاسِينَ وَاسِخِينَ غَيْرَ مُتَرَّعُ عِينَ عَنْ وَجَادَ الْإِنْجِيلِ الَّذِي سِيتُسُوهُ وَكُونَ بِهِ لِحَكُلَ خَلْقَ تَحْتَ السُّمَّا وَجُمِلْتُ أَنَّا بُولُسَ خَادِمًا لَهُ . عَلَيْهِ إِنِّي أَفْرَحُ ٱلْآنَ فِي ٱلْآلَامِ مِنْ أَجَلِكُمْ وَأَيْمُ مَا يَنْفُسُ مِنْ شَدَايْدِ ٱلْسِيحِ فِي جِنْبِي لِأَجْلَ جَسَدِهِ الَّذِي هُوَ ٱلْكَنِيسَةُ ﴾ ﴿ أَلِّي صِرْتُ أَنَا لَهَا خَادِمًا عَلَى مُثَتَفَى تُدَّبِيرِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أُعلِينَهُ مِنْ أُخِلِكُمْ لِأُمَّ تَبْشِيرَ كَلِمَةً اللهِ عَنْهِ لَا أَلَّى هِيَ السَّرُ ٱلْمَكْنُومُ مُنْ ذَا الدُّهُور

أَنْ أَحْسَدَ عَلَى ٱلْجَسَدِ. فَإِنَّهُ إِنْ ظُنَّ أَحَدُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَمدَ عَلَى ٱلْجَسَدِ فإنى أَحقُ مِنْسهُ بذلِكَ عِنْ إِنَّا ٱلَّذِي قَدِ أَخْتَنَ فِي ٱلَّذِمِ ٱلنَّامِنِ وَٱلَّذِي هُوَ مِنْ آلِ إِسْرَائِيلَ مِنْ بِبْطِ بْفَامِينَ ٱلَّذِي هُوَ عِبْرَانِيُّ مِنَ ٱلْمُرَانَيِنَ وَمِنْ جِهَ ٱلتَّامُوسَ فَرْيَسِيُّ عِينَ وَمن جَهَ ٱلْنَيْرَةِ مُضْطَهِدُ لِمُكَنِيمَةِ وَمِنْ جَمَّةِ ٱلْهِيَ ٱلَّذِي بِٱلتَّامُوسِ بَنْيْرِ لَوْمُ . عَلَيْ لَّنَّ مَا كُانَ لِي رَبُحًا قَدْ عَدَدْتُهُ خُسْرَانَا مِنْ أَجِلِ ٱلْسِيعِ ﴿ يَهِمُ إِبْلِ أَعْدَ كُلُّ شَيْء خُسْرَانًا لِأَجِل فَضْل مَمْرَفَةِ ٱلْمِسِيحِ يَسْوعَ رَفِي ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ خَسِرْتُ ٱلْأَشْبَةَ كُلُفَّ وَأَعْدُهَا أَقْدَارًا لِأَرْبَعَ ٱلْسِيحَ مُنْ وَلَكُي أُوجَدَ فِيهِ غَيْرَ خَاصِلِ عَلَى بِرْيَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلتَّأْمُوس بَلْ عَلَى ٱلْمِرَّ ٱلَّذِي بِٱلْإِيمَانِ بِٱلْسِيحِ ٱلْهِرِّ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ فِي ٱلْإِيمَانِ ﴿ وَقُوْهُ قِلْمَتِهِ وَالشِّرِكُمْ فِي ٱلْابِهِ مُنْشَهًّا يَهْزِيهِ ١١٨ لَمَلِي أَلْمُ إِلَى ٱلْبَيَّانَةِ مِنْ بَسْيْنِ ٱلْأَمْوَاتِ وَ عِنْ إِلَّا كَأَنِّي فَدْ فَزْتُ بِذَلِكَ أَوْ بَلْنَتُ إِلَى ٱلْكَالِ إِلَّا أَنِي أَسْمَى لَسَلَّى أَدُوكُ مَا أَدْزَكَنِي لِأَجْلِهِ ٱلْمِسِيحُ يَسْوعُ. ﴿ يَهِينَا إِنَّهِ ٱلْإِخْوَةُ لَا أَحْسَبُ أَنِّي قَدْ أَدْرَكُتُ لْكِنَّ أَمْرًا وَاحِدًا أَجْتَهِدُ فِيهِ وَهُوَ أَنَّ أَنْسَى مَا وَرَآلِي وَأَمْتَدُ إِلَى مَا أَمَامِي . كَالْلِي فَأَسْمَى غُوَّ الْأَمْدِ لِأَجْلَ جَالَةِ دَعُوَهِ اللَّهِ الْلَّإِ فِي ٱلْسِيعِ يَسُوعَ. ٢٢٥ قَاتَكُنْ نَحْنُ جَّلَةً مَنْ هُوَكَايِلُ مِنَّا عَلَى هُــذَا ٱلرَّأَي وَإِن ٱلرَّأَيْثُمْ شَيْئًا آخَرَ فَاللَّهُ سَيْلُولُ لَكُمْ ذَلِكَ أَحْنًا . ﴿ وَإِنَّ مَمْ ذَٰلِكَ فَمِنْ جِهَةٍ مَا قَدْ بَلَتْنَاهُ لِنَكُنْ عَلَى رَأْيِ وَاحِدٍ وَلَلْسَلُكُ طَرِيقَةً وَاحِدَةً . وَهُو إِقْنَدُوا بِي أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ وَتَبَصِّرُوا فِي ٱلَّذِينَ يَسْلُكُونَ عَلَى ٱلْمُثَال ٱلَّذِي لَكُمْ فِينَا عِنْهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى هَٰذَا ٱلْمِثَالِ يَسْلُكُ كَثِيرُونَ يَمِّنْ قُلْتُ لَكُمْ يرارًا وَأَقُولُ الْآنَ أَيْمًا يَاكِيا إِنَّهُمْ أَعْدًا ۚ صَلِيبِ ٱلْسِيحِ عَيْدًا وَعَاقِبَهُمُ ٱلْمُعَلَاكُ وَالْهُمُ ٱلْبَعْلُ وَعَمْدُهُمْ فِي يَزْيِهِمْ وَهَمْهُمْ فِي ٱلْأَوْسِيَاتِ . عَنْ إِنَّا عَنْ مَسِيرَتَنَا فِي ٱلنَّهَاوَات ٱلَّتِي مِنْهَا نَفْظِوا ٱلْمُعَلِّصَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْسِيعَ ١٤٤٤ ٱلَّذِي سَبُقِيرٌ جَسَدَ قَاصَٰمِنَا لِكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَدِ عَبِيهِ بِنُوْةِ ٱلْمَلِ ٱلَّذِي يَعْدِرْ بِهِ أَنْ يُخْفِعَ إِنْفِيهِ كُلُّ شَيْء

# أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ

عِنْ إِذَنْ بَا إِخْوَقِي ٱلْأَجِلَّ أَلَذِينَ إِلَيْهِم ٱشْتِياقِي وَهُمْ سُرُورِي وَإِكْلِيلِي ٱثْبُوا هُكُنّا فِي الرَّبِ أَيُّهَا الْأَحِلْةِ . عِنْ إِنْ أَمَالُ أَوْهُودِيَّةَ وَأَسْالُ سُفْكُةَ أَنْ تُكُونَا عَلَى رَأي وَاحِدٍ فِي ٱلرَّبِّ . عِنْهِ وَأَسْأَلُكَ أَيْمَا يَا تَرِينِي ٱلصَّادِقَ أَنْ تُسِينَ هَاتَيْنِ ٱلْتَيْنِ جَاهَدَنَا مَعِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ مَمَ ٱلْكِلِيمَنْدُسَ وَسَارُ مُمَاوِنِيُ ٱلَّذِينَ أَمْهَا وَلُهُمْ فِي سِفْرَ ٱلْمِيَاوَهُ عَنْكُ إِفْرَخُوا فِي ٱلزَّبِ كُلَّ حِينِ وَأَقُولُ أَيْمَنَا ٱفْرَخُوا . ﴿ يَنْكُمْ وَلِنَظْهَرْ جِلْمُكُمْ لِحِيمِ ٱلنَّاسِ فَإِنَّ ٱلرَّبِّ قَرِيبٌ . كَيْنِيجُ لَا تَهْتُمُوا ٱلْبَثَّةَ بَلْ فِي كُلِّ شَيْء فَلْتَكُنْ طَلِبَاتُكُمْ مَنْلُومَةً لَذَى أَفَةٍ بِٱلصَّلَاةِ وَٱلصَّمْعِ مَعَ ٱلسُّكُمْ . عَيْنِي وَلَيْفَظُ سَلامُ أَفَهِ أَلْمَتِي يَشُوقَ كُلُّ فَهُمْ فَلُوبُكُمْ وَبَصَائِزُكُمْ فِي يَسْوَعَ ٱلْسِيحِ . عَيْنِيْ وَبَعْدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مَا يَكُن مِن حَق أَوْعَاف أَوْ عَدْل أَوْ طَهَارَةِ أَوْ مِفَةٍ عَبَّيةِ أَوْ حُسَن صِيتِ إِن تَكُن فَضِيلَةُ أَوْ مَدِيحٌ فَقِي هٰذِه فَلَتُكُنْ أَفْتَارَكُمْ . يَجِيجٍ وَمَا تَطَّنْتُوهُ وَتَسَلَّنْتُوهُ وَتَعِشْمُوهُ وَدَأْ يَتُوهُ فِي تَعْهِلًا أَعْلُوا وَإِلَّهُ ٱلسَّلَامِ يَكُونُ مَكُمْ . عِنْهِ لِللَّهُ لَذَ فَرحت فِي ٱلرَّبِّ فَرَحًا عَظَمًا أَنَّهُ ٱلْآنَ أَخِيرًا قَدْ أَزْهَرَ أَعْبَالُوكُمْ بِي فِيهَا ٱعْنَدْتُمْ فِيهِ حِينًا ثُمَّ أَعَوَزْتُكُمُ ٱلْفَرْصَةُ . هِيْنِيْجٍ وَلَسْتُ أَفُولُ ذَٰلِكَ عَنِ احْسَاحٍ فَإِنِّي قَدْ تَمَلَّمْتُ أَنْ أَكُونَ قَنُوعًا فِي أَيْهِ مَالَةٍ كُنتُ فِيهَا عِنْهِ وَأَعْرِفُ أَنْ أَغَيْمَ وَأَعْرِفُ أَنْ أَرْعُدَ فَإِنِّي فِي كُلّ مَكَانٍ وَكُمَا شَيْء قَدْ أَلِمْتُ أَنْ أَشْبَهَ وَأَنْ أَجْرِعَ وَأَنْ أَزْعَدَ وَأَنْ أَعْرِزَ . ﴿ وَهُمَا إِنِّي أَسْتَطِيمُ كُلُّ شَيْء فِي الَّذِي يُقَوِيني ﴿ إِلَيْهِ غَيْراً أَكُمْ قَدْ أَحْسَنُمُ إِذْ شَارَكُمُ مُونِي فِي مَضَارِيّ كِمُهُمْ وَتَلْمُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا يَا أَهْلَ فِيلِتِي أَنَّهُ فِي ٱبْتِدَّاهُ ٱلْمِشَارَةِ حِينَ مَرَجْتُ مِّنْ أَنْمُ وَحَدَثُمُ مِنْ إِلَيْ فَإِنَّكُمْ مِنْفُمُ إِلَّ فِي تَسَالُونِي مِّرَّةً بَلْ مَرَّتِين عَالْحَاج إلّهِ. كالنُّحُ وَلَسْتُ أَبْنَى ٱلْعَلَيْهُ وَإِنَّا أَبْنَى ٱللَّهِ ٱلَّذِي يَكَاثُرُ لِقَانِدَيُّكُمْ كَا مِنْ فَإِنَّ عِنْدِي كُلُّ مَني ه وَأَنَا فِي رَغَّدٍ . قَدِ امْتَلَاثُ مُنَّذُ تَسَلَّتُ مِنْ أَفْرُودِينُسُ مَا هُوَ مِنْ قِبَكُمُ

وَالْأَجِبَالِ وَقَدْ أَلِمِنَ الْآنَ لِعَدْبِ عِلَيْهِ الْمَيْنَ أَوَادَا فَذَانَ لِمُلِيمَمُ مَا يَنَى تَجْد الرِّرِ فِي الْأَسْمِ الَّذِي هُو الْسِجِ فِيكُمْ رَبِّنَا الْمُجْدِ عِنْهِمْ الَّذِي نُبَشِرُ لِهِ تَاسِمِينَ إِنْسَانِ وَمُلِيدِينَ كُلُّ إِنْسَانِ كِمَلْ مِنْكُنَةِ لِيَنْ تَجْسَلُ كُلُّ إِنْسَانِ كَامِلا فِي الْمُوْقِ عِنْهِمْ الَّذِي بَسَلُ فِي فُلِكَ أَنْسُ وَأَلْبِاهِمْ عَلَى مَسْسِرَ عَلِيهِ الْذِي بِسَلُ فِي بَفُوْقِ

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

جَنْ إِلَّهِ أَمِثُ أَنْ تَعْلَمُوا أَيُّ جَادٍ لِي عَنْكُمْ وَعَنِ ٱلَّذِينَ فِي ٱللَّاذِيَّةِ وَكُلَّ مَنْ أَ يَرَ وَجْهِي فِي ٱلْجُسِدِ ١ يُكِي تُعَرَّى قُلُوبِكُمْ إِذَا كُنْتُمْ مُلْتَسْيِنَ فِي ٱلْحُبَّةِ وَمَالِنِينَ إِلَى جَنَّى فَهُم كَامِلِ ٱلْيَقِينِ إِلَى مَعْرِفَةِ سِرِّ ٱللهِ أَلْآبِ وَٱلْمِيعِ عَلَيْ ٱلْمُكُنُونَ فَيَ يَمِيعُ كُونِ ٱلْكِكْمَةِ وَٱلْهِلْمِ . عَنْ وَإِنَّا أَقُولُ هٰذَا لِلَّهَ يَلْزُكُمُ أَحَدُ بِكَلام مُنوَّهِ جَنْكُ وَإِنَّ مَمْ كُونِي غَانَا بِالْمِنْدِ عَاضِرُ مَكُمْ بِالرُّوحِ وَرِحًا وَمُعَا يِنَا يَظَلَمُمُ وَثَاتَ إِعَانِكُمْ إِلْسِيحٍ . حِبْدُ إِذَنْ كَا أَغَذْتُمُ ٱلْسِيعَ بَسُوعَ ٱلرَّبُّ مُكَذَا ٱسْلُكُوافِيهِ عِيْنِ مُنَامِلِينَ فِيهِ وَمُنْدِينَ عَلَى وَمُنْتِينَ فِي الْإِيمَانِ كَا تَشَلَّمُ وَمُلِمِنَ فِيهِ إِلسُّكر عِيْنِ مُنَامِلِينَ فِيهِ وَمُنْدِينَ عَلَى وَمُنْتِينَ فِي الْإِيمَانِ كَا تَشَلَّمُ وَمُلْمِنَ فِيهِ إِلسُّكر بهني وأخذروا أن يسلبكم أحد فالفلسفة والفرود الباطل مسب سنت التكس على مُغْتَفَى أَرْكَانِ الْمَالَمِ لِاعَلَى مُغْتَفَى السِّيعِ عَنْهِ فَإِنَّهُ فِيهِ يَحِلْ كُلُّ مِلْ اللَّاهُوتِ جَسَدِياً عَيْدًا وَأَنْهُمْ تَمَالُووُونَ فِيهِ وَهُو دَأْسُ كُلِّ رَئَاسَةٍ وَسُلْطَان . عَيْدٍ وَفِيهِ أَيْسًا خُتِتُمْ خِتَانًا لَيْسَ مِنْ فِسُـلِ ٱلْأَيْدِي فِأَنْ خُلِمَ عَكُمْ جَسَدُ ٱلْبَشِّرِيَّةِ بَخِسَانَ ٱلْسِيج وَ اللَّهُ مَنْفُونِينَ مَنَّهُ فِي ٱلْمُنْفُودِيَّةِ ٱلَّتِي فِيهَا أَضِنَا أَفِمُ مَنَّهُ بِإِيمَا يَكُمْ بِسَمَلِ ٱلْفِوالَّذِي أَقَامَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُوَاتِ. ﴿ وَحِينَ كُنُّمُ أَمُوانَّا فِي ٱلزَّلَاتِ وَفِي قَلْفِ أَجْسَادِكُمُ أُحِيَّاكُمْ مَعَهُ مُسَاعِاً لَكُمْ بَجَسِمِ الزَّلَاتِ عِنْ وَعَاالسَّكَ الَّذِي كَانَ عَلَيْنَا بُوجِبِ اَلْأَمْنِيَّةِ الَّذِي كَانَ لِمَلاَكِمَـا ۚ وَأَخَذُهُ مِنْ ٱلْوَسْطِ وَتَرَّوُ فِي السَّلِبِ ﴿ وَمَلْمَ الزاسَاتِ وَالسَّلَالِينَ وَشَرْهُمْ بِأَنْهُو ظَالِوا عَلِيمٌ فِيهِ ﴿ ﴿ قُلْهِ عَلَيْمُ مَكُمْ أَحْدُ بِ ٱلْمَاكُولِ أَوِ ٱلْمُشْرُوبِ أَوْمِنْ قَبِسل عِيدٍ أَوْ دَأْسِ شَهْرَ أَوْ سُبُوتٍ ﴿ ثُلَيْ يَمَّا هُوّ ظِلُّ ٱلْمُسْتُمُ لِلَّانِ أَمَّا ٱلذَّاتُ فَعِي ٱلْمِيحِ . كَلَّيْجِ وَلَا يُخْتِكُمُ أَحَدُ مِنْ جِمَا لَيكم مُبْدِعًا مَذْهَبُ قَانُسُم وَعِبَادَةِ فِلْمَلَا يُحَيَّةِ وَغَايْمُنَا فِي سُلُو لَا يُبْهِرُهَا وَمُنْتَخِنَا عَبَّا يِرَأْبِهِ ٱلْجَسَدِيْ عِنْ وَهُوَ غِيْرُ مُغَسِّكِ بَالرَّأْسِ ٱلَّذِي بِمِكُلُّ ٱلْجَسَدِ يَمَاوَنُ وَيَثَلاَّهُمُ بْلْقَاصِل وَالْمُواصِلُ فَيْنُو نُمُوامِنَ أَفْدٍ ، عَنْهُ إِنْ كُنْمُ قَدْ مُثَمَّ مَمَ ٱلْسِيعِ عَنْ أَرْكَان أَلْمَالُمْ فَا بَالْكُمْ تَعْشُونَ كَا نُكُمْ عَائِشُونَ فِي ٱلْمَالَمِ ﴿ إِلَيْكُمْ أَنْ لَا تَمْنُ وَلَا تَذَقُّ وَلَا عُلَى الْمُسَادِ وَمُمَّا هُوَاكُ مُنَّهُ عَمَا يُوال بَالِاسْتِمْمَال إِلَى ٱلْمُسَادِ وَمُمَّا هُوَعَلَى مُتَّعَفَى وَسَانِا ٱلنَّاسِ وَتَعَالِيهِمْ عِنْهِ مَعَ أَنَّ لَهُ ظَاهِرَ ٱلْكُنَّةِ فِي إِبْدَاعٍ عِبَادَةٍ وَقَوَاضُع وَفَر ٱلْجَسَدِ بِغَيْرِ رِعَالَةِ لَهُ مِنْ جَهَةٍ فَعَنَاآه خَاجَاتِهِ

### ألفَصِلُ الثَّالِثُ

المسلم المستخدم المس

عليه فالبنوا مختاب المجالة بين بالمنطق الناف الأحدة واللهن والواف والواف والواف المناف والأراف المناف المن

# ألفصل آرابغ

المُناهِ أَيُّهَا ٱلسَّادَةُ أَدُّوا إِلَى عَبِيدِكُمْ مَا هُوَ عَدْلٌ وَمُسَاوَاةً عَالِينَ أَنَّ لَكُمْ أَيْسًا سَيِّدًا فِي ٱلمُهَا وَ وَهِي وَاظِبُوا عَلَى السَّلَاةِ وَأَسْهَرُوا فِيهَا بِٱلشُّخُرُ مِنْ مُصَلِّينَ مِنْ أَجْلنَا أَيْسَا لِلْغَمَ أَهُ لَنَا بَابَ ٱلْكَلَامَ حَتَى تَنْطِقَ بِسِرَ ٱلْسِيجِ ٱلَّذِي مِنْ أَخْلِهِ صِرْتُ أَنَا أَسِيرًا عَلِي لأَعْلِهُ كَمَّا يَجِبْ عَلَى أَنْ أَنْطِلَى بِهِ . يُحْجِجُ أَسْلُكُوا يَحْكُنَةٍ مِنْ جِهَةِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْخَارِجِ مُفْتَدِينَ أَوْمَتَ كِينَ وَلَيْكُنْ كَلَامُكُمْ ذَا لَعْلَنْ كُلَّ حِينِ مُصْفًا بِينْجٍ حَتَّى تَعْلَمُوا كَيْفَ يَلْبَي لَكُمْ أَنْ تُجَاوِيُوا كُلَّ إِنْسَانِ . هِينِهِ وَعَنْ أَحْوَالِي كَلِيَّا سَيْخِرْكُمُ يَبِكِيكُمْ ٱلْأَخْ ٱلْمَيْبُ وَالْخَادِمُ ٱلْأَمِينُ ٱلَّذِي هُوَعَبْدُ مَعِي فِي ٱلرَّبِ عِنْ ٱلَّذِي بَنْتُهُ إِلَيْكُمْ لَمَذَا بنيف لِتُرْفُ أَحْوَالُكُمْ وَيُتَزِّيَ قُلُوبِكُمْ عَلِيمٍ مَ مَا وَنِيكُسَ ٱلأَحْ ٱلْأَمِنِ ٱلْمَيْكِ ٱلَّذِي هُوَ يَنْكُمْ فَهَا يُغْيِرَانُكُمْ يَجَبِعِ مَا وَفَعَ هَنَاه عَيْنِي لِسَلِّمْ عَلَيْكُمْ أُرِسُتَرَكُلُ ٱلْأَسِيرُ مَعِي وَرَفُنُ نَسِبُ رَبَّانًا ٱلَّذِي أَخَذُتُمْ فِي حَبِّهِ وَصَايَاتٍ . فَإِذَا قَدِمَ إِلْيُكُمْ فَأَقَيْلُوهُ. كالله وَيَسُوعُ ٱلْسَمِّي يُسْفُسَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِتَانِ . هُوْلَا وَحْدَهُمْ عَاوَنُونِي فِي أَمْرٍ مَلْكُونِ أَفَهِ وَهُمْ كَانُوا لِي تَنْزِينَ \* عَلَيْ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ أَبَغْرَاسُ أَلَّذِي هُوَ مِنْكُمْ وَهُوَ عَبْدُ لِنَسَيْحِ يَسُوعَ مُجَاهِدُ كُلَّ حِينِ لِأَخْلِكُمْ فِي ٱلصَّلَوَاتِ لِكُي تَنْتُوا كَلِينَ كَانِينَ فِي مَشِيكَ وَ الْمُؤْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْهَدَ لَهُ بِأَنَّهُ يَصَبِّ كَثِيرًا لِأَبْكِمُ وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي ٱللَّاذِهَاةِ وَتَدَالِكُسَ. ١٤٢٥ لِينَا مُطَلِّحُمُ لُومًا ٱلطَّيْبُ ٱلْحَيد وَدِيَاسُ . عَنِيْ سَلْمُوا عَلَى ٱلإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي ٱللَّاذِينَةِ وَعَلَى تُغَلَّى وَٱلْكَنِبِ ٱلَّتِي فِي بَيْتِهِ . عَلَيْهِ وَبَعْدَ يَلَاوَهَ ٱلرِّسَالَةِ عِنْدُكُمْ أَعْتَنُوا بِأَنْ تُنْلَى فِي كَيسَتِ ٱللَّاذِهْ بِنَ أَنِمَا وَأَنْ تَتُوا أَنْهُمْ يَكُ ٱلِّتِي مِنَ ٱللَّافِقِينَةِ . عِنْ يَكُ وَفُولُوا لِأَذَكُمُ مَ أَمَل الْحُدْمَة ٱلْتِي نَسَلَمْتُهَا فِي ٱلرَّبِ حَتَّى تُقِينها . عَيْنِ أَلسَّلامُ بِخَطْ يَدِي أَمَّا يُولُسَ أَذْكُرُوا قُودِي . أَلِنْمَةُ مَمَّكُمُ . آمِينَ

Digitized by Google

(الله وَيَسُونَا أَنْ تَعْلَمُ الْأَسْمَ لِمَقْضِهَا حَقَى بَسْتَسُوْ الْحَالِمُ مَ كُلُ مِنْ فَإِنْ نَصْبَ المُوقَدْ مَلْ عَلَيْمٍ فِي النّائِقِ. ﴿ (إِنْ الله وَمَنْ أَيَّا الْإِضْوَةُ لَا أَصَفِّتَ الْكُمْ مَلْمُهُ سَاعَةٍ وَهِمَا لاَكُمْ الْمَتْشَادَةُ إِلَيْمِهُمْ وَقَسْدُهُ إِنْ النّافِقِ صَحَيْدٍ أَنْ لَتَاهِدُ وَمُبْرَكُمْ، مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَلَدُ اللّهُ وَمِ إِلْكُمْ وَقَسْدُهُ أَنَّا لِللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مَا مَرَيّنا لِمُعْمَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

### أَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنْهُ كَانُ مَ اللّهُ الْحَلَى النّفَالَهُ مَهُ ارْصَابُنَا أَنْ نَنَى فِي الْبِيَا وَحَدَا عَلَيْهِ وَالنّا فِي الْجِلِ اللّهِ يَلِيَّتُكُمْ وَمِيطُكُمْ فِي إِلَيْهُمْ عَلَى اللّهِ يَلْمُ لَكُمْ وَمِيطُكُمْ فِي إِلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

ٱللهِ أَبِينَاعِنْدُعُي وَيَّنَا يُسْوعَ ٱلْمَسِجِ مَعَ جَمِعٍ قِدِّ بِسِيدِ . آمِينَ

# أَلْفَصَلُ الرَّابِعُ

كان وَبَعْدُ فَإِنَّا نَسْأَلُكُمُ أَيُّهَا الْإِخْرَةُ وَتَسِعْكُمْ فِي الرَّبِّ يَسُوعَ أَنَّكُمْ كَا تَسَكَّمُ مِنَّا كَيْفَ بَلْنِي لَّكُمْ أَنْ تَسْلُكُوا وَزُنْمُوا ٱللَّهَ كَذَٰلِكَ تَسْلُكُونَ حَتَّى رَزَّدَادُوا أَكْثَرَ فَٱلْكَرَهُ و الله و إِنَّا هِيَ تَقْدِيسُ أَنْفُسَكُمُ بِأَنْ تَتَسُوا مِنَ ٱلْزَنَى ﴿ وَأَنْ بَرْفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمُ كَيْنَ يَهُونُ إِنَّهُ مْ فِي ٱلْمُدَاسَةِ وَٱلْكَرَامَةِ يَحْتِي لَا فِي غَبُودِ ٱلنَّهُوةِ كَٱلْأَمُم ٱلَّذِينَ لَا يُمرِفُونَ أَلَهُ . عِنْهِ وَأَنْ لَا يَسْدِي عَلَى أَخِيهِ فِي هٰذَا ٱلأَمْرِ وَلَا يَشْكُرُ بِهِ لِأَنَّ ٱلرَّبّ هُوَ ٱلْمُتَيْمُ عَنْ لَهٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءَ كُلِّهَا كَمَا قُلْمَا لَكُمْ مِنْ قَبْلُ وَشَهِدْنَا لَكُمْ جِيْبَكُمْ لِأَنَّ ٱفَدْلَمْ يِنعُنَا إِلَى ٱلْفَاسَةِ بَلْ إِلَى ٱلشَّمَاسَةِ . عَنْ إِذَنْ مَنْ يَعْتَرُ فَلا يُعْتَرُ إِنْسَانًا بَلِ اللهُ ٱلَّذِي أَحَلُّ رُوحَهُ ٱلْقُدُوسَ أَيْضَا فِينَا . عَيْنِي أَمَّا ٱلْحَبُّ ٱلْأَخْوِيَّةُ فَلَاحَاجَةَ لَكُمْ أَنْ أَكْبَ إِلَيْكُمْ فِيهَا لِأَنْكُمْ أَنْفُكُمْ قَدْ تَتَلَنُّمْ مِنَ آفِهِ أَنْ يُحَدُّ بَعْفُكُمْ بَنا كَنْ وَأَنْهُمْ تَفْعُلُونَ ذَلِكَ تَحْرَجِيمِ ٱلْإِخْرَةِ ٱلَّذِينَ فِي مَكُمُونِيَّةَ كِلْمًا . وَإِنَّا نَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تُزْدَادُوا أَكُثَرَ فَاكْتَرَ عَلِيكِمْ وَأَنْ تَحْرُمُوا عَلَى أَنْ تَكُونُوا هَادِينَ تَسْلُونَ مَا يَشِيكُمْ وَتَشْتَفُ لُونَ إِلْ يُدِيكُمْ كَمَّا أَوْسَيْتُكُمْ حَتَّى تَسْلُكُوا سُلُوكًا لَا يُقَالَدَى الَّذِينَ فِي ٱلْحَارِجِ وَلَا تُكُونَ يَكُمُ حَاجَةُ إِلَى أَحَدِه بِيَنِيجٍ وَلَانْحِبُ أَيْبُ الْإِخْوَةُ أَنْ يُجَلُوا مَا يَخْتَصُ بِالرَّافِدِينَ لِلْكُا تَحَرِّنُوا كَتَبْرِكُمْ مِّمَنْ لَا رَجَاءَ لَمْم . ﴿ إِنَّ كُنَّا إِنْ كُنَا نُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ قَدْ مَلَتَ ثُمَّ قَامَ فَكُذَٰ لِكَ سَخِيْسِ أَفَ الرَّاقِدِينَ بِيسُوعَ مَمَّهُ . إِلَيْ فَتُولُ لَكُمُ بَكِلْمَ الرُّبَ إِنَّا ثَمَنْ الْأَحْيَا ٱلْإِنْ إِلَى عَي الرُّبُ لَا نَسْقِ الرَّاقِينَ 3 1 وَإِنَّ الرُّبُّ نَفْسَهُ عِنْدَ ٱلْفَتَافِ عِنْدَ صَوْتِ رَبْيسِ ٱلْلَاكِيَّةِ وَيُوقِ ٱقَافِ سَيَنْزِلُ مِن ٱلرَّأَة وَيَقُومُ ٱلْأَمْوَاتُ فِي ٱلْمِيحِ أُولَا عِنْهِمْ ثُمُّ غَنُ ٱلْأَحْيَةُ ٱلْبَاقِينَ غُتَطَفُ جَمَا مَعْهُ فِي ٱلنُّفُ لُسلَاقِ ٱلْسِيعَ فِي ٱلْجِيِّ وَمُكْذَا تَكُونُ مَمَ ٱلرُّبِّ دَائِمًا . كَانَ لَكُ ظَلِمْ بَسَمْكُمُ بَسْمًا

# ڔڛؙۜٳڷؿؖ ٲڶ<u>ۊڎؠٮڹؙؠؙڶ</u>ڹۘڹٵڵٷؽ ٳڬڶۿڮ۫ۺؙڷؚٷٛؾٟڰؿ

### الفصل الأول

عنه من المرأس و الحالم و الإنسان الى كتيت الشاكو يكيين في الح الآب المراكب و المنافع الآب المراكب و المنافع الآب المنافع المراكب و المراكب و

#### ألفصلُ الثَّاني

عِنْ وَتَعْلَمُونَ أَنْهُمْ أَنْفُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِغْوَةُ أَنَّ دُغُولَنَا إِلَيْكُمْ لَمْ بِكُنْ نَاطَلًا كَيْنِهِ لِلْ بَعْدَ أَنْ تَأَكُّمُنَا سَابِعًا وَشُتِمَنَا فِي فِيلِتِي كَا تَطْمُونَ تَجَرُّأُمَّا فِي إِلْهَا عَلَى أَنْ لْمُحَلِّكُمْ بِإِنْجِيلِ أَفَدْ بِجِهَادِ كَنِيرٍ. عَنْهِ لِأَنَّ وَعَظَا لَيْسَ عَنْ ضَلالٍ وَلَاعَنْ نَجَاسَةٍ وَلَا يُكُورُ وَكِينِ إِلَى كَمَّا أَخْبُرُنَا مِنَ أَهُو لِنُوغَنَّ عَلَى ٱلْإَنْجِيلِ هَكَفَا نَنْكُمُ لَا كُن يُرْضَى ٱقتَاسَ بَلْ كُنْ يُمْنِي اللَّهُ ٱلْحَثْهِرَ قُلُوبَنَا . ﴿ يَهِ إِلَّا مَّا لَّمَ نَسْتَمْ إِلْ قَطْ كَلَامَ السَّمَالُقُ كَمَّا تَلْمُونَ وَلَا عِنَّةٌ لِعَلْمَ مِ أَنْهُ شَاهِدُ . ١٤٠ وَلَا ٱلْمَسْنَا عَبْدًا مِنَ النَّاسُ لا ينكمُ وَلَا مِنْ غَيْرُكُمْ عَنْ مُعْ مَا كُونِنَا تَقْدِرْ أَنْ تُصِّلَ عَلَيْكُمْ كُولُلِ الْسِيحِ لَكِنَا كُنَا ذَوِي رِفْق فِيَا يَيْنَكُمْ مِثْلَ مُرْضِم تُحْتَضِنُ بَيْهَا . ﴿ عَنْ فَرَاطِ ٱلْحَيْنِ إِلَيْكُمْ كُنَا وَتَنفى أَنْ نَبْذُلَ لَكُمْ لَا إِنْجِيلَ الَّهِ فَقَطَ بَلْ أَنْسَنَا أَيْمَا كَوْنَكُمْ عَبُوبِينَ إِلَيَّا ﴿ يَجْعُ فَإِنَّكُمْ تَتَذَكُّرُونَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعَبَّنَا وَكُدُّنَا إِذْ بَشُرْ ثَاكُمْ بِإِنْجِيلِ ٱفْدِ وَتَحْنُ مُشْتَنَالُونَ لَيلًا وَنَهَارًا لِثَلَا نَقُلَ عَلَى أَحْدِ مِنْكُمْ. ﴿ وَأَنْتُمْ غُهُودٌ وَأَفَهُ شَاهِدُ كَيْفَ تَصَرَّفَنَا عِندَكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُومِينَ بِٱللَّهَارَةِ وَٱلْمَدُلُ وَبِنَيْرِ لَوْمِ عِنْهِ كَمَّا تَسْلَمُونَ كَيْفَ وَعَظْنَا كُلُّ وَاحدِينَكُمُ وَعَرَّيْكُ كَالْأَبِ مَمَّ بَنِيهِ ١ ١١ وَنَاشَدْنَاكُمْ أَنْ تَسْلَكُواكَمَا يَعِنُّ فِهِ ٱلَّذِي دَعَاكُمُ إلَى مَكُونِهِ وَعَدِهِ . ﴿ وَهُذِهِ كَالْدِلْكَ لَا زَّالُ شَاكِينَ فِذِهِ لِأَنْكُمْ لَمَّا تَلَقَّتُمْ مِنَا كلمَةَ أَفَدِ بِٱلنَّمَاعِ لَمْ تَقْبُلُوا كَلِمَةً بَشِرَ بَلْ كَمَّا هُوَ فِي ٱلْحَقِيَةِ كِلِمَةَ ٱفْدِ ٱلَّذِي يَمْكُلُ فيكُمْ أَنْهُمُ لْلُوْمَانَ . ١٢٠٤ فَإِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ قَدِ ٱقْتَدَيْتُمْ بَكَنَايْسَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فِي ٱلْهُودِيَّةِ فِي ٱلْمَسِجِ يَسُوعَ إِذْ قَدْ أَصَّاكِمُ مِنْ أَهْلِ أَمَّتِكُمُمَّا أَصَّابَهُمْ مِنْ ٱلْيَهُودُ ﴿ يَا يَكُ الَّذِينَ فَتُلُوا ٱلرَّبُّ يَسُوعَ وَٱلْأَنْبِيَّةَ وَٱضْطَهَدُومًا وَّهُمْ لَا يُرْضُونَ ٱللَّهَ وَيُقَــَاوِمُونَ جَمِيمَ النَّاسِ

# ينذا أنستام

وي الله والمناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة ا والمُعْمَ مُنْ مُن يَدِيا أَنْ يَمُ الرُّبِ مُكُمّا بِإِن كَالِسْ فِي الْمُلِ . عِن فِينَ يَعُولُونَ سَلَامُ وَأَمْنُ فَوَقَتُنْدِ يَدْمُهُمُ ٱلْمَلَاكُ بَنْتَ قَدْمَ ٱلْحَاصِ الْحَيْلَ فَلا يُعْلَونَ عِنْهِ أَمَّا أَنْمُ أَيُّكَ ٱلْإِخْوَةُ فَلَـٰمْ فِي الطَّلامِ حَتَّى يُدْرِكُكُمْ دَلِكَ ٱلْبُومُ كَأَقِسَ ي لا تُكُمْ جِيماً أَبِنَا التُّورِ وَأَبَا النَّارِ . لَـنَا تَحْنُ مِنْ أَهُلِ اللَّهِ وَلَا الطَّلام و الله عَمْ إِذَنْ كُنْدِ مَا بَلْ لِلْسَهْرُ وَتَعْمُ . و الله والله الله يَا يَعْمُونَ إِنَّا يَنفُونَ فِي اللَّيْلِ وَالَّذِينَ يَسْكُرُونَ إِنَّا يَسْكُرُونَ فِي الْمَيْلِ . عَنْهِ أَمَّا تَمْنُ أَهْلَ الْهَارِ فَتَضَعُ لَابِسِينَ هِزْعَ ٱلْإِيَانِ وَٱلْحَبُّ وَخُوذَةَ رَجَّةَ ٱلْخُلاص عِنْ لِأَنَّ اللَّهُ لَمْ يَعْبَلُنَا الْمُصَدِّ بَلُ لِأَكْتَاهُ أَخْلَاصِ دِرَيّاً يَسُوعَ أَلْبِيجٍ عِنْ ﴿ الَّذِي مَلَ لِأَجْلِنَا كِي نَحْيَامَتُ سَاهِرِينَ كُنّا أَوْ نَائِمِينَ. ١٤٠٤ لِذَلِكَ فَلِيَرْ بَنْمُنَكُمْ بَنْمَا وَلْبَنْنِ أَحَدُّمُ ٱلْآثَمَرُ كَمَا تُسْلُونَ. وتَكُسُ بِنَكُمْ أَلِمُ الْإِخْوَةُ أَنْ تَنْبُرُوا اللَّهِينَ يَنْبُونَ بَيْنَكُمْ وَيَالُمُونَكُمْ فِي ٱلرَّبِ وَيَبِظُونُكُمْ ﴿ وَأَن تُحِبُّوهُمْ غَايَةً ٱلْحَبُّةِ مِنْ أَجْلِ عَلِهُمْ . وَسَالُوهُمْ هُ كالله ثُمَّ مَسَأَلُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ صَطْوا أَصَحَابِ ٱلْبَلَيَّةِ وَتُمَرُّوا صِنَادَ ٱلنَّهُوس وَتُسْيِدُوا ٱلشُّمَا ۗ وَتَنَاقُوا عَلَى ٱلْجِيعِ وَ عَنْهِ إِسْدَرُوا أَنْ يُكَافِي ۚ أَحَدُ آخَرَ عَلَى شَرَّ بِقَرّ لِل أَفَتُوا ٱلْإِحْسَانَ بَصْنُكُمْ إِلَى مِنْسِ وَإِلَى ٱلْجَبِيعِ ، عَلَيْكِ إِفْرَحُوا كُلَّ جِينٍ عِلَيْكَ لَا تَرَالُوا مُصلِّينَ ، كَلَيْنِهُ أَشْكُرُوا عَلَيْ كُلِّ بَيْء . هذه هِيَ مَشِيكَ أَافَدِ فِي ٱلْسِيع يَسُوعَ مِنْ جَنِحَمْ وَ يُرْبِينُ لَا تَعْلَمُوا الروح . يُرجِعُ لَا تُزَدُّوا النُّولَتِ . عَالَمُ الْمَغِنُوا كُلُّ عَيْ وَعَسَّكُوا عَاهُو حَسَنْ . ١١٤ أَمْتَمُوا مِن كُلَّ شِيْهِ شَرٍّ . ٢١١ وَلَيْلَةِ سَكُمْ إلهُ السَّلام نفسهُ تَقْدِيسًا كَايِلا وَلَنْعَنظ أَرْوَاحُكُمْ وَنَفُوسُكُمْ وَأَجْسَادُكُمْ سَالِلَةٌ بِنَيْر

قَوْم عِنْدَ عَيْ دَبَا يَسُوعَ الْسِجِ. \$25 إِنَّ الَّذِي دَعَاكُمْ الْمِينُ فَيُقِرْهُ \$25 أَيَّا الْإِخْرَةَ صَلَّوا مِن الْمِئِلَا \$25 سَلِمُوا عَلَى جَمِيرِ الْإِخْرَةِ مِشْلَةِ مَقْدَسَةِ . \$25 أَنْسِكُمْ بِالرَّبِ أَنْ تَكُلُ هَدِهِ الرِّسَالَةُ عَلَى جَمِي الْإِخْرَةِ الْقِيْدِينَ. \$25 نِسَةً يَسُوعَ الْسِجِ مَكُمْ. مَنْ مَكُمْ.

# ڔێؙٵؚۘڷؿؖٛ ٵڶۊڐڽٮؚڹۘٷڶٮؙڹٵڟٳؽؿؗڎ ٳڵؙڴۿڮؙۺٵٷؗؾٟڲ

#### ألفضل الأوك

عَنْ مِنْ يُولُسُ وَسِلَوَائِسَ وَيَمُوتَاوُسَ إِلَى كِيسَةِ النَّسَالُونِيكِينَ فِي الْجَأْلِينَا وَالَّالِّ يَشُوعَ النِّسِجِ . هِنْ إِلَيْنَاسَةُ لَكُمْ وَالسَّلَاءُ مِنَ الْجَالِمِ النَّبِ النَّهِ عَلَيْنَا أَنْ يَشَكُمُ النِّجِ . هِيَّاكُمْ النَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْنَا أَنْ فَشَكُمُ اللَّهُ كُلُّ جِينِ مِنْ أَخِيكُمُ أَيُّسَا الْإِخْرَةُ كَا تَجَوْلُ لِأَنَّ إِيَّالُكُمْ يَنْفُو إِلَى النَّالِيَةِ وَعَلَيْهِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمْ كُلُّةٌ وَاذَاذٍ فِيهَا بَيْنِكُمْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْ

### ألفصلُ الثاني

كالله وَتَقْسِلُ مِنْكُمُ أَيُّمًا الْإِخْوَةُ عَجَى رَبِّنَا يُسْوعَ الْسِيحِ وَبَخِسْنِنَا لَمَانِهِ عِيجٍ أَنْ لَا يُكُونُوا سَرِيعِي ٱلتَّرْعُرُعُ عَنِ أَعْتِمَادِكُمْ وَلَا تَرْتَالُوا مِنْ دُوْحٍ وَلَا مِنْ كَلِمَتْ وَلَا مِن رِسَالَةِ كَانْهَا مِنَا أَنْ قَدْ قَرُبَ يَوْمُ ٱلرَّبِّ. ﴿ ﴿ لَكُنْ مُنْفَكِّمُ أَحَدُ بِوَجْهِ مِنَ ٱلْوُجُومِ لِأَنَّهُ لَا بِدُ أَنْ يَسْبِقَ ٱلِأَرْتَدَادُ أَوَّلًا وَيَطْهَرَ إِنْسَانُ ٱلْحَطِيثَةِ ٱنَّ ٱلْمَلاكِ ١٤٠٤ ٱلْمَايَدُ ٱلْتُرَفِّمْ فَوْقَ كُلُّ مَنْ يُدْعَى إِلْمَا أَوْمَنُودًا حَتَّى إِنَّهُ يَكِسُ فِي هَكِلُ اللَّهِ وَيُري مِنْ تَسْبِهِ أَنْهُ مَوْ اللهُ . وي أمّا تذكرُونَ أَنِّي أَا كُنتُ عِندُكُمْ ظُلُ لَكُمْ ذَلِفَ وَهِ وَقَدْ عَلَيْمُ مَا يَتُوفُهُ ٱلْأَنَّ حَتَّى يَظْهُرُ فِي أُوانِهِ . عَنْهِ قَالٌ مِنْ ٱلْإِثْمِ قُدْ أَخَذَ فِي أَفْسَل غَيْرَ أَنَّ ٱلْمَائِقَ يَنُوقُ ٱلْآنَ إِلَى أَنْ يُرْخَمَ مِنَ ٱلْوَسْطِ ﴿ يَهِيْكُمْ وَحِيْنَالِمَ يَظَمَرُ ٱلَّذِي لَا عْرِينَةَ لَهُ تَلْلِكُمُ الرَّبُّ يَسُوعُ بِنَسَ فِهِ وَلَيْطِلُهُ بِسَنَى عَبِينَهِ . ١٤٢٥ ويكونُ عبِينٌ بِسَل ٱلشَّيْطَان بِكُلْ فُوَّةٍ وَبِٱلْسَلَامَاتِ وَٱلْجَائِبِ ٱلْكَاذِبَةِ ﴿ يَهِمُ لَا خُدْعَةِ ظُلْمٍ فِي الْمَالَكِينَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْلُوا عَبِّهَ الْحَتَّى لِمَنْالُمُوا ، وَلَا لِكُ يُرْسِلُ اللهُ إِلَيْهِمْ عَلَ السَّلَال حَنَّى يَصْدَقُوا ٱلْكَذِبَ جِزائِجَ وَيُدَانَ جِيمُ ٱلَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِٱلْحَقَ مِل ٱدْتَعَنُوا بِٱلأَثِم . والله المَا غَنْ فَعِهُ عَلِنَا أَنْ نَشَكُرُ اللَّهِ كُلُّ حِينِ مِنْ أَخْلِكُمْ أَيُّهَا ٱلإِخْوَةُ الْحَبُولُونَ مِنَ ٱلأَبْ لِأَنَّ أَفَدَ ٱخْتَادَكُمْ آكُورَةً لِيُتَلْمَحُمْ بَعْدِيسِ ٱلرُّوحِ وَٱلْإِيكِرِ لَمُلْقَ وَدَعَاكُمُ إِلَى ذَلِكَ بِتَشِيرِ كَا لِأَقْتِنَا ۗ عَبْدِرْ بِنَا يُسُوعَ ٱلْسِيعِ . عَنْ الْعُوا إِذَنَّ أَيُّمَا ٱلْإِخْوَةُ وَمَّسَّكُوا بِالتَّمَالِيدِ أَلِّي تَعَلَّمُنُوهَا إِمَّا بَكَلِيناً وَإِمَّا يُسَالَتا عَيْدُ وَرَبُّهَا بَسُوعُ ٱلْسِيحِ فَمُسُهُ وَاللهُ أَبُونَا ٱلَّذِي أَحَبًّا وَآثَانًا تَنْزِيَّةً أَبَدِيَّةً وَرَجَّة صَلحا بالتَّمْسَةِ المناه المزي فأوجكم وأبيتها في كل عَل وتكلام صالح

### أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثُ

Digitized by C100816

# رِيِّنَالَهُ الْهِدِّينِ بُولُنُنَ الْوُلِيَ إِلَى تِمُوَلَّونَ ثَ

### ألفضل الأوك

وي مِنْ يُولَى دَسُولِ يَسُوعَ الْسِيحِ إِلْمُرا الْمُعْلِمِينَا وَالْسِيحِ يَسُوعَ دَجَائِنًا وَ الْ تَعُولُونَ الأَبْنِ المَّادِقِ فِي ٱلْإِعْلَنِ النِّمَةُ وَالرَّحْةُ وَالسَّلامُ مِنَ آفَةِ الآبِ وَالسِيعِ يَسُوعَ رَبِّنا . عِنْ ﴿ فَعَمْ فِي أَفْسُلَكُمَّا سَأَ لَئِكَ أَنَّا نَطَلَقْتُ إِلَى مُكْلُونَيةَ وَوَمَ فَوْما أَنْ لَآ يَأُوَّا بِتَصْلِيمِ آخَرَ عِينِهِ وَلَا يُسْلُوا إِلْ خُرَافَاتِ وَأَنْسَابِ لَاحَدُ لَمَا بَمَا يُلْشَيُّ مُبَاحَتَكَ دُونَ بُلْيَانِ اللَّهِ ٱلَّذِي فِي ٱلْإِيمَانِ ، ﴿ يَعْيِي وَإِنَّا غَايَةُ ٱلْوَسِيَّةِ ٱلْحَبُّ مِن ظَلِم طَلَعر وَشَيْرِ صَالِح وَإِيَّانِ لَادِنَا لَهِ فِيهِ ﴿ كَالَّا وَقَدَ زَاعَ عَنْ ذَٰلِكَ قَوْمُ ضَدَلُوا إِلَى ٱلْأَقْوَالِ ٱلْبَاطَلَةِ عِنْ إَعِينَ أَنَّامٍ مُلَمُّو ٱلتَّمُوسِ وَهُمْ لَا يَفْهَمُونَ مَا يَعُولُونَ وَلَا مَا يُجِنُونَ . يَهِ وَمُعَنُ تَلَمُ أَنَّ ٱللَّهُوسَ حَسَنُ إِذَا ٱسْتُعْسِلَ بَعْتَمَاهُ عِنْ مُمّ عِلْمِنَا بِأَنَّ ٱلتَّكُوسَ لَمْ يُشْرَعُ ثَمَالِوْ بَلَ لِلأَقِّيةِ وَٱلْمُمَاةِ الْمُنَافِقِينَ وَٱلْحَلَمَأَةِ الْخُجَّار وَالْمُؤْنِينَ لِمَا تِلِي ٱلْآبَاءُ وَقَاتِلِي ٱلْأَسْبَاتِ لِسَافِكِي لَدَّم ﴿ يُهِيُّ لِلزَّاءَ لِمُسَاحِي ٱلدُّحِكْرَانِ لِلْعَلِيْنِ ٱلنَّفُوسِ لِلْكَلَّالِينِ الْعَانِينَ وَلِكُلَ شَيْءَ آخَرَ بِمَا يُقَالِفُ ٱلثَّلِيمَ الصحيح عليه على مُعْمَنَى إنْجِسِل عَبْدِ أَفْهِ ٱلسُّبِيدِ ٱلَّذِي ٱلْأَتِينَ أَنَّا عَلَيْسِهِ أَ كاللهُ وَأَشْكُرُ ٱلْمُبِيعَ يَمْوعَ رَبُّنَا ٱلَّذِي فَوَّافِي لِأَنَّهُ عَدَّنِي أَمِنًا فَمَسَبَى لِلْحَدْمَةِ كاللهُ أَمَّا أَلَّذِي كُنْتُ مِنْ قَالَ عَجِدَةًا وَمُضْطِيدًا وَشَاقًا كَبُنِي لِلْتُ رَحْمَةً لِأَنَّى فَلَتُ ذْ لِكَ عَنْ جَمْلِ وَفِي عَدَمَ ٱلْإِيَّانِ. ﴿ إِنَّهُمْ فَتَرَابَدَتْ نِمْمَةٌ رَّبَنَا بِكَثْرَةٍ مَمَ ٱلْإِيَانِ وَٱلْحَبَّةِ أَلِّي فِي اللَّبِيعِ يَسْوعَ . ١ ﴿ وَمِنْ أَصْدَقِ مَا يُعَالْ وَالْجِدِيدِ بَكُلَّ قَبُولِ أَنَّ ٱلْمِيعَ يَسُوعَ إِنَّا جَهَ إِلَى ٱللَّالَمِ لِيُعَلِّصَ ٱلْحَلَاةُ ٱلَّذِينَ أَوْلَمُ أَنَا ﴿ يَؤْلِكُ كَلِّنِي لأَخل هٰذَا بلُّ رَحْمَةً لْظِيرُ ٱلْسِيحُ يَسُوعُ فِي أَنَا أَوْلَا كُلُّ أَنَاةٍ مِثَالًا لِلَّذِينَ سَيُومُنُونَ بِهِ الْحَياةِ ٱلأَبْدِيَّةِ . ﴿ يَهُ لَا يُرْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ الْوَاحِدِ الَّذِي لا يَوْتُ وَلَا يُرَى ٱلْكَرَاءَةُ وَٱلْحِبُ إِلَى دَهْر الدُّهُورِ. آمَيْنَ. ﴿ وَأَسْتَوْجِئُكَ هٰذِهِ الْوَسَيْـةَ يَا يِّيُونَاوْسُ أَنِي عَلَى حَسَبِ اَتُوَّانِ أَلَى سَبَّتْ فِي حَيْكَ لِكِي تَغَيَّدَ عَلَى مُغَتَفَاهَا الْتَجَنَّدُ الْحَسِدَ عَلَيْ مُتَسِكًا بِالْإِجَانِ وَٱلْفَعِيرِ الصَّالِحِ ٱلَّذِي نَبَذَهُ قَوْمٌ فَالْحَسَرَتْ سَفِيتُهُمْ عَنِ ٱلْإِجَانِ ﴿ إِنَّ إِلَّ وَمِنْهُمْ حُمَنَايُوسُ وَٱلْإِسْكُنْدَدُ ٱللَّهَانِ أَسْلَمُنْهَا إِلَى ٱلتَّاطَانِ لِتَأْدِيبِهِمَا حَتَّى لَا يُجَدِّفَا

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

وي السَّالُ قَالِ كُلِ شَيْءً أَنْ تُعَلَم تَضَرَّعَاتُ وَصَلَوَاتُ وَوَ شَلَاتُ وَنَشَكُرُاتُ مِنْ

### ألفضل الثالث

ومن أصدَق مَا يُقَالُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَرْضُ فِي ٱلْأَسْتُعَدَّةِ فَقَدِ ٱشْتَعَى أَمْرًا ` عَظِياً الكَتِيْنِ فَنَلْنِي أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْفُ بِغَيْرِ عَيْبِ وَجُلَ ٱمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ صَاحِياً عَاقِلًا مُهَذَّبًا مُضِيعًا لِلْمُرَبَّأَةَ قَادِدًا عَلَى التَّعْلِيمِ عَنْ عَيْرَ مُدْمِنِ ٱلْخَسْرِ وَلَا سَرِيمِ الطُّرْبُ بَلْ خَلِيًا غَيْرَ عَاصِم وَلَا عِبِ فِسَالِ عِلَيْ يَعْسِنْ تَدْبِيرَ بَيْتِهِ وَيَضْطِ أَبْنَاتُهُ فِي ٱلْخُشُوع أَيْهِ . وَهُمْ عَيْرَ خَدِيثِ الْإِيَانِ لِلَّهُ يَتَتَجَ فَيْسَفُطْ فِي عُفُوبَةِ إِبْلِيسَ . وَهُمْ وَيَلْنَي أَضِنَا أَنْ تَكُونَ فِي حَبِّهِ شَهَادَةٌ حَسَنَةٌ مِنَ الَّذِينَ فِي ٱلْخَارِجِ لِللَّا يَسْفُطَ فِي ٱلْعَارِ وَفِي فَحْ إِبْلِيسَ. ﴿ يُحَيِّمُ وَكُذْلِكَ لَيْكُن ٱلنَّمَامِسَةُ أَيْفَاتُهُ لَا ذُوي لِسَانَيْن وَلَا مُولَمِينَ بِٱلْإِحْتَادِ مِنَ ٱلْخَبْرِ وَلَا ذُوي بِرْصِ عَلَى ٱلْمُكْسِيدِ ٱلْخُسِيسِ ﴿ يَا اللَّهِ مَا خَلِيلَ سِرٌ ٱلْإِيَانِ فِي شَجِيرِ طَاهِرٍ . ﴿ وَلَيْ وَلَيْتَبَرُوا أَوَّلَا ثُمَّ لَيَكُسُوا ٱلْحِدْمَاتَ إِنْ وُجِدُوا بِنَيْر مُشْتَكُى ﴿ إِلَيْكُ إِلَكُ لِنَكُنِ ٱلنِّسَاءَ عَفِيفَاتِ غَيْرُ مُلْقِياتِ يَفْتَةِ صَاحِياتِ أَمِينَاتٍ فِي كُلُّ شِيْهِ • عَلَيْكُ وَلَيْكُنْ كُلُّ مِنَ الشَّهَامِسَةِ وَجُلَ أَمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ نَحْسِنًا تَدْبِيرَ أَبْآيَةٍ وَبَيْتِهِ عِنْهِ } فَإِنَّ الَّذِينَ تُحْسُنُونَ الْخِلْمَةَ يَقْتُمُونَ الْأَنْفُسِمَ دُنَّبَةً حَسَنَةً وَمُرْأَةً عَظِيَّةً فِي الْإِيَّانِ الَّذِي فِي الْسِيحِ يَسُوعَ . عَلَيْنِ وَقَدْ كَنْبَتْ إِلَيْكَ بِهٰذِهُ ، وَمَلَا أَنْ أَقَدَم عَلَيْكَ عَنْ قُرِيبِ عِنْ إِذَا أَبِعَالَتْ تَعْلَمْ كَيْفَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْرَفَ فِي بَيْتِ ٱللَّهِ الَّذِي هُوَ كَنبِنَةَ ٱللَّهِ ٱلْحَى عَنُودُ ٱلْحَتَّى وَقَاعِدَتُهُ . ﴿ يَهِ إِنَّ وَمِنَ ٱلْسُلِّمِ أَنَّهُ عَظِيمٌ سِرُ ٱلتُّوَى ٱلَّذِي تَمَلِّي فِي ٱلجَسَّدِ وَتَبَرَّزَ بِٱلرُّوحِ وَرُدِّي مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ وَبُشِّرَ بِهِ فِي ٱلْأَمْمِ وَأُومِنَ بِهِ فِي ٱلْمَالَمِ وَٱدْتَفَمَ إِلَى ٱلْحَيْدِ

# أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ

Digitized by \$100816

المُلِيّةِ المَاسِرَةِ وَالْمُسَتَلِيّةِ . يعيه إن هذا بن أَسَدَق مَا يَعَالَ وَهُو بَدِيمُ كُلِلْ تَجُول . عليه فإنا لمِسلاً المَّهِ وَمَن لَهِ لمَا تَرْبُو اللهَ المُن الذي هُو عَلَيْم النَّس المَّهِ بَا وَلَيْمَ اللّهِ وَالنّهُ اللّهُ بِعَنْهِ وَاللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ بِعَنْهِ وَالنّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ وَالنّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ وَالنّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَعَلَيْهِ وَالنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### ألفصل الخامس

كَمْ اللَّهُ مُعْمَ عُ شَيْنًا بَلْ عِنْلُهُ كَأَنَّهُ أَبُوكَ وَعِنْلِ أَلْمِتَيَانَ كَأَنَّهُمْ إِخْوَةً ﴿ أَمِّ وَٱلْفَهَائِزُ كَأَنَّهُنَّ أَجُلُتُ وَالْمُتَيَاتِ كَأَنَّهُنَّ أَخَوَاتُ بَكُلَ عَفَافٍ . وي أَكُم الأَدْلِيلَ اللَّادي هُنَّ أَرَابِلُ فِي ٱلْحَيْفَةِ . ١٤ وَإِنْ كَانَتْ أَرْسَلَةً لَمَا يُونَ أَوْخَفَدَةً فَلِيَمَلُوا أَوْلَا أَنْ يُعْلِمُوا أَهْلَ بَيْتِهِمْ بِالثَّقَوَى وَأَنْ يُعِفُوا وَالْمِيهِمِ ٱلْمُكَافَأَةُ لِأَنَّ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْمُتُولُ لَدَى أَهُو اللهُ اللهُ أَمَّا أَلِي هِيَ أَرْمَلُهُ فِي الْحَيْمَةِ وَمُنْطِينَةٌ فَرَجَّا وَهَاعَلَى أَهُ وَمُواطَّبُّهَا عَلَى التَّصْرُعَاتِ وَالصَّلُواتِ لَيْلا وَنَهَارًا . عِنْهِمْ وَأَمَّا ٱلْمُرْفَةُ فَقَدْ مَاتَتْ وَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً . المُمْهِجُ فُوَمَّ بِذَٰلِكَ حَتَّى يُكُنُ بِمَــْدِ عَبْبٍ . ﴿ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَسْتَى بِذَوِيهِ وَلَاسِيًّا إِلْهُ لِهِ يَنْهِ مَّنْدُ أَنْكُرُ ٱلْإِيمَانَ وَهُوَ شَرُّ مِنْ كَافِرٍ . ﴿ وَهُمْ لَا تُكْتَبُ أَرْمَلَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ٱبْنَهَ سِيِّينَ سَنَةَ ٱمْرَأَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ ﴿ يَعْتِهِ مَشْهُودًا لَمَا بِٱلْأَحْمَالِ ٱلصَّالِحَةِ بِأَنْ تُكُونَ قَدْ أَحْسَلُتْ تَزِيسَةً أَبْآلِهَا وَأَصَافَتِ ٱلْفُرَاكَةَ وَخَسَلَتْ أَقْدَامَ الْيَدْيِسِينَ وَآمَنْتِ ٱلْمِينَ فِي ٱلْمُشَاعِي وَسَمَتْ فِي كُلُّ حَمْلِ صَالِحٍ . ١٤٢٥ أَمَّا ٱلْأَرْامِلُ ٱلْفَتِبَاتُ فَأَرْهُمْ أَنَّ فَإِنَّهُنَّ إِذَا أَبْطَرَهُنَّ ٱلدُّرَفُ عَلَى ٱلْسِيحِ يَبْضِينَ ٱلزَّوَاجَ. ٢٢٥ فَالْقَصْلَة عَلَيْنَ لأنَّهِنَّ نَفْضَ ٱلْمُهْدَ ٱلْأُوَّلَ. ١ وَأَيْمَا فَإِنَّنَّ يَتَلَّمْنَ ٱلْكَسَلَ مِنْ جَوَلَانِينَ فِي ٱلبُّوتِ وَلَا ٱلْحَكَلَ فَعُط مَلِ الْمُلَدَ أَيْنا وَٱلتَّمَافُلَ عَا لاَ يَنْهِنَّ وَٱلنَّكُمْ بَا لا يَلِينُ. كَلِنْكُ إِذَنْ أَحِبُ أَنَّ الْقَتِيكِ يَتَزَّوْجَنَ وَبِلْنَ ٱلْبُدِينَ وَيُدَرِّنَ ٱلْبُوتَ وَلَا يُسْطِينَ ٱلْمُصَادِمَ سَبًّا لِلطُّنْنِ عِنْهِمْ قَإِنَّ بَسْمًا يَنْهَنَّ قَدِ ٱلْخَرَفُنَ إِلَى ٱلْبَسَامِ ٱلشَّيطَانِ . كان كَانتُ لُوْمِن أو مُوْمنةِ أَدَامِلُ ظَلِمُدِدْهُنَّ وَلَا يُقُلُّ عَلَى ٱلْكَنييةِ مَتَّى تُدًّ هِيَ الْلَآدِي مُنْ فِي الْخَيْعَةِ أَدَامِلُ . عِنْ وَالْفِسَبِ الْكُفَّنَةُ الَّذِينَ نُحْسَنُونَ التَّذَيرَ أَهْلًا لِكُرَامَةٍ مُضَاعَفَةٍ وَكَلِيهِا أَلَيْنَ يَشْبُونَ فِي ٱلكَلِنةِ وَالشَّلْيمِ . عَلَيْهِ فَإِنْ ٱلْكِتَابَ يَغُولُ لَا تَكُمُ ٱلْتُودَ فِي دِيَاسِهِ وَإِنَّ الْمَاسِلَ مُسْتَحِنَّ أَجْرَتُهُ . عَلَيْنِ لَا تَقْبَلِ الشَّكْوَى عَلَى كَلِمِن إِلَّا بِشَهَادَةِ ٱتْسَـيْنِ أَوْ تَلاَئَةٍ . ﴿ يَهْبُهِمْ وَٱلَّذِينَ يَخْطَلُونَ وَبَخْمُ أَمَامَ ٱلْجَهِيرِ حَتَّى مَنَافَ غَيْرُهُمْ . عِنْهِ أَمَّا شِدُكَ أَمَّامَ أَهْ وَٱلْسِيحِ يَسُوعَ وَٱلْلَا مِحْكَةِ الْمُخْتَرِينَ أَنْ تُحَافِظَ عَلَى ذَٰ إِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحْكُم عَنْ فَوَهُم أَوْ تَعْسَلَ شَيْئًا عَنْ هَوَّى. كاللهُ لَا تُبَادِرُ إِلَى وَضَع يَدَيْكَ عَلَى أَحَو وَلَا تَشْتُرِكُ فِي خَطَايًا غَيْرِكَ. إِخْفَظ نَفْسَكَ عَيْنًا . عِنْ لا يُكُنْ شَرَّ إِلْكَ ٱلْمَا يَهَا بَعْدُ بَلْ خَذَ ظَلِلًا مِنَ ٱلْحَرْ مِنْ أَجَل معدَيْك وَأَمْرَاحِنكَ ٱلْمُتَوَازِّةِ ، ١٤٢٤ مِنَ النَّاسِ مَنْ خَطَايَاهُمْ وَاضِعَتْ تَسْبَعُهُمْ إِلَى ٱلْعَضَاءَ وَمَنْ حَطَايَاهُمْ تَتَبَيُّمْ . عَنْ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْأَعْالُ ٱلصَّالِمَةُ وَالْحَهُ وَٱلَّتِي لِيسَتْ كَذَٰ لِكَ لَا يُعْمَنُ أَنْ تَخْنَى

### ألفصل السادس

الكلام الصحيح كلام ربَّا بَسُوعَ المُسجِ وَإِلَى الثَّلْيِمِ الَّذِي هُوَ عَلَى مُتَّمَنَّى الثُّوى المنه من مُثَنَّخُ لَا يَرِفُ شَيْنًا بَلْ يَهِ هَوَسُ إِلَى ٱلْكَاحَاتِ وَمُلَحَكَاتِ ٱلْأَقْلَظِ أَنِي يَفِفَأُ عَنِهَا آلْمُسَدُ وَالْخَاصَمَاتُ وَالْجَادِيثُ وَالظُّنُونُ السَّيْسَةُ عِنْ وَالْخَادَلَاتُ نَيْنَ ذَوى ٱلنَّمْلِ ٱلْمَالِيدِ ٱلَّذِينَ يَعْدَمُونَ ٱلْحَنَّ وَيَطْنُونَ أَنَّ ٱلْتُوَى يَجَارَهُ . عَن وف ٱلْحَيْمَةِ ٱلنَّمْوَى ٱلْمُتَرَنَّةُ بِٱلْتَنَاعَةِ هِيَ يَجَارَهُ عَظِيمَةً ﴿ يَعْمُ لِأَنَّا لَمَ تَدْخُلِ ٱلْمَالَمُ مَشَيْهِ وَمِنَ الْوَاسِمِ أَنَّا لَا نَسْتَطِيمُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ بِشَيْء . ٢٢٠ فَإِذَا كَانَ فَا ٱلْمُوتُ وٓ ٱلكُسَّوَّةُ ظَامًا نَفْتُمُ بِهِمَا . عِنْهِ أَمَا الَّذِينَ يَرُومُونَ أَلْنِي فَيَنْفُطُونَ فِي الْخُرِبَةِ وَأَلْمَ وَفِ مُهَوَاتِ كَثِيرَةِ سَفِيهَ مُفِرُةٍ تُرَقُ النَّاسَ فِي الْسَلِّبِ وَالْمُلَاثِ عِنْ يُلِّ الْمَالَ أَصْلَ كُلُ شَرَ وَهُوَ ٱلَّذِي رَغِبَ فِيهِ قَوْمٌ فَصَلُّوا عَنِ ٱلْإِيكُونِ وَطَنَوُا ٱنْفُسَهُمْ بَأُوْجَاع كَثِيرَةِ ، ١ إِنَّا إِنَّا أَنْتَ مَا رَجُلَ أَنْهِ فَلَعْرُبْ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَكْتِ الْبِرُّ وَالْكُوى وَالْإِيمَانَ وَٱلْحَيْةِ وَالصَّبْرَ وَالْوَدَاعَةُ عِنْهِ وَجَاهِدْ جِهَادَ ٱلْإِيمَانِ الْجَبِيلَ وَفُرْ بِمُلْكِيَّةِ الأَبْدِيَّةِ ٱلْتِي دُعِتَ إِنَهَا وَأَعَرَفَتَ مِنْ أَجْلِهَا ٱلِأَعَرَافَ ٱلْحَسَنَ أَمَامَ شُهُودَ كَثِيمِينَ ، ٢٠٠٥ وَأَوْسَكَ أَمَامَ أَفَدُ الَّذِي نُعَى الْجَبِمَ وَأَمَامُ ٱلْسِيحِ يَسُوعَ الَّذِي شَهِدَ بِالْأَعْتِرَافِ ٱلْحَسَنِ فِي عَهْدِ بِلَاطُسَ ٱلْبَعِلِيُّ ﴿ عَلَيْهِ إِلَى تَخْفَظَ ٱلْوَسِيُّهُ بَنِي كَلْفِ وَلَا عَبِدِ إِلَى تَجَلَّى رَبَّا يَسُوحَ ٱلْمِيعِ عِنْ أَفْدِي يُبِدِيهِ فِي آوَنَتِهِ السَّمِيدُ ٱلْمُدِيرُ وَحْدَهُ مَكُ ٱلْمُوكِ وَرَبُّ ٱلْأَرْمَاب 201 أَلْذِي لَهُ وَحْدَهُ الْخُلُودُ وَمَسْكُنُهُ فُورٌ لَا يُدِنَى مِنْهُ ٱلَّذِي لَمْ يَرَهُ إِنْسَانُ وَلَا يَمْدِرُ أَنْ يَرَاهُ لَهُ ٱلْكُرَامَةُ وَٱلْمَرُةُ لِلْأَيْدَةُ لَلْوَيْدَةُ لَلْوَيْدَةُ لَلْوَيْدَةُ لَلْوَيْدَةُ لَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ لَا بَسْتَكْبِرُوا وَلَا يَتْكُلُوا عَلَى الْنِنِي النَّابِيِّ النَّابِيِّ بَلْ عَلَى اللَّهِ الْحَي الَّتِي يؤيِّهَا كُلُّ شَيْء بِكُذُوْ لِتَسَتُّمُ بِهِ . عِنْ وَأَنْ يَصْنَعُوا خَيْرًا وَيَسْوُلُوا مِنْ ٱلْأَخَالِ ٱلصَّلِيَّةِ وَيُكُونُوا أَخِيَةَ فِي ٱلْكُوْدِمِ مُرْتَاحِينَ إِلَى ٱلْوَاسَاةِ ١٤٢٥ مُدَّغِرِينَ لِأَنْسُهِمُ أَسَاسًا حَسَكَا لِمُسْتَقْبَلِ حَتَّى يُفُوزُوا بِلُخْيَاةِ أَخْتِيفَيَّةِ . ﴿ يَهُو كَاوْسُ أَخْفَظِ ٱلْوَدِيمَةَ وَأَعْرضَ عَنِ أَلْكُلامِ الْمَالَمِي ٱلْكَلْبِسِ بِالْبِدَعِ وَعَنْ مُنَافَضَاتِ مَا أَسَى بِالْسِلْمِ وُودًا عِن اللّ ٱلْخُلَةُ فَوْمُ فَوَاغُوا عَنِ ٱلْإِيَانِ . أَلَنْتُهُ مُمَكُ . آمِينَ

# ڔؠۜڹؙٳڷؿٛ ٲڶ<u>ۊؚڐؠ؈</u>ٛؠؙؙۅؙڶٮؘؗٮۜٲڶؿٙٳؽؿٛ ٳڬٛؾڡؙٷؘڶٷ؈ؘ

### ألفضل الأوك

بين من بولس دسول ينسوع المسيح بيشيدة الله لأجل مؤجد الملية التي والمسيح بيشيع بينه إلى يقوالوس الأن الحكيب النسة والراحة والملام من الهو الكيب والنسج بيشيع برائع والماء والماء المناه المناه الذكرات في تقدّ الله اللهوا أنها اللهوا أنها المناه الذكرات في تقدّ المناه المناه الذكرات في المسيح المناه وفي المناه المناه والمناه المناه المناء المناه المناه

Digitized by Google

قَانِ اللّهِ يَسُوعَ مِن مَبْلِ الْأَرْتَ وَالْمَرْ أَوْ اللّهِ وَهَمْ الْآنَ وَهَى غَلَيهَا اللّهِ يَسُوعَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهَمْ اللّهِ وَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# ألفصلُ الثَّانِي

والمنت الماني فتَضَدُّدُ فِي النِّمُ وَالْتِي فِي الْسِيعِ يَسُوعَ ١٠٠٥ وَمَا سَعِتُ مِنْ لَدَى شُهُودٍ كَلِيرِينَ أَسْتُودِعُهُ أَنَاسًا أَمَالًا أَمَالًا أَلَمَا الْمَلَا لِأَنْ لِيَلِمُوا الْاَتَّرِينَ. ﴿ وَهُمُ الْمُتَّمِلُ الْمُثَلَّتِ كُنْدِينَ سَالِ السِّيعِ يَسُوعَ . يَهِنَ إِنْسَ أَحَدُ يَعَدُّ فَرَّبُكَ بِهُمُومِ الْمُأْتَةِ وَدَلِكَ لِيْرْمِنِي اللَّذِي جَنَّدَهُ . يَحِينُ إِلَّ وَأَنِمنَا إِنْ كَانَ أَحَدُ نَجَاهِدُ قَلَا يَالُ ٱلإحكليلَ مَا لَمْ يُجِلِمِدُ جِهَادَا شَرْعَيًّا. هِي وَلا بُدُ الْخَارِثِ ٱلَّذِي يَتِبُ أَنْ يَالَ ٱلأَثْمَارِ أَوَّلا. عَيْدٌ تَهِمْرُ فِيهَا أَقُولُ فِلْوَيْكَ ٱلرُّبُّ فَهُمَا فِي كُلُّ شَيْءٍ. عَيْدٍ أَذْكُو أَنَّ يَسُوعَ أُسْبِعِ ٱلَّذِي مِنْ نَسْل دَاوْدُ مَلْدُ مَّامْ مِنْ بَغِرِ ٱلْأَمْوَاتِ عَلَى حَسْبِ إِنْجِيلِي عَلَيْهِ ٱلَّذِي أَحْسَلُ فِيهِ ٱلْمُقَالَ مَنَّى ٱلْمُبُودَ كُفِيمِ إِلَّا أَنَّ كِلِمَةَ ٱلَّهِ لَا تُمَّيُّدُ. هِمُهِم عَلَا إِلَّا أَنَّا لْسَيرُ عَلَى كُلُّ شَيْء مِنْ أَجْلِ ٱلْفَتَارِينَ كِنَى يَحْسُلُوا هُمْ أَيْمَا عَلَى ٱلْمُلَاصِ ٱلَّذِي فِي أَلْبِيجٍ يَسُوعَ مَمَ ٱلْجَدِ ٱلْأَبْدِيَ. عَلَيْكَ وَمِنْ أَصْدَقِ مَا يُعَالُ أَنَّا إِنْ مُتَنَا مَعَهُ خَسَقُيًا مَنهُ عِنْ وَإِنْ مَنبَرْنَا فَسَمْكُ مَنهُ وَإِنْ أَكْثَرُنَاهُ فَسَيْنَكُونَا هُوَ أَيْمَنَا عِنْ ﴿ وَإِنْ لَ ولمن فَلا قَالُ هُوَ أَمِنَا لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَنْ يُكِرَ ذَاتَهُ . وَإِنْ قَرَكُمُ أَذَٰكَ وَنَاشِدُهُمْ أَمَامَ ٱزَّابِ أَنْ لَا يَتَأْمَكُوا بِٱلْكَلامِ لِأَنَّ هٰذَا لَا يَنْفُ شَيْنًا وَإِنَّا يَهْدِمُ ٱلسَّامِينَ. عَنْهُ أَنْهُمُ أَنْ تَجْلَ تَفْلَكَ ثُرِّكَي فَهُ عَامِلًا غَيْرَ أَسْفَى مُفْصِلًا حَكَلِمَهُ ٱلْحُنّ مِإِخْكَامٍ ﴾ ﴿ وَأَجْلَبِ ٱلْكَلَامُ الْعَالَمِيُّ الْمُطْلِسَ بِٱلْدِعِ فَإِنَّهُمْ يُأْوَادُونَ بِهِ كثيرًا فِي ٱلْفَاقِ فَيُؤَلِيُّ وَكِلِمَتُهُمْ زَنَى كَالْآحِكِلَّةِ . وَمِنْهُمْ هُومَنَاكُوسُ وَفِيلَا تُسُ جَوَجِهُمُ اللَّذَان زَاغًا عَن ٱلْحَقُّ بِعُولِما إِنَّ أَنْقِلَمَةً قَدْ ثَمَّتْ آيْفًا فَتَطْلِكَ إِنَّانَ بَعْض ٱلنَّاسِ. عَلَيْ أَنَّ أَسَاسَ اللهِ ٱلزَّاحِعَ يَبْلِتُ وَعَلَيْهِ هِنَا ٱلْحَيْمُ أَلِوالَبُّ بِنَلَمُ ٱلَّذِينَ لَهُ وَأَن لِتَمَاعَدُ عَنَ ٱلْلِيْمُ كُلُّ مَنْ يَعْلِقُ بَلْتُمِ ٱلْأَبْءِ ﴿ لَيْكُ لَا تُكُونُ فِي بَيْتِ كَبِيرَ آيَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفَضَّةِ فَقُطْ بَلْ مِنْ خَصْدٍ وَخَرَفِ أَيْضًا بَعْضًا لِلْكُرَّامَةِ وَبَعْضًا لِلْهِوَانِ. ١٠٠٣ قان طَهُرَ أَحَدُ تَفْسَهُ مِنْ هَنِهُ فَإِنَّهُ كُونَ إِنَّا إِلْكُرَامَةِ مُقَدِّسًا أَهَلًا لِأَسْتَعْمَال السَّدِ مُعَدًّا لِكُلْ عَل مَا لِجَ وَ عَلَيْهِ أَهُرُبُ مِنَ ٱلضَّهَوَاتِ ٱلصَّابِيَّةِ وَٱقْتَفِ ٱلْهِرَّ وَٱلْإِيَانَ وَأَضَّهُ وَٱللَّكُمْ مَّمَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ٱلرُّبِّ بِمُلْبِ طَلِعِي ﴿ يَهُمُ إِنَّ وَأَرْضُ ٱلْمُإِحْنَاتِ ٱلسَّفِيفَ مُثَالِيَةً مِنْ ٱلْأَدْبِ إِذْ تَعْلَمُ أَنَّهَا قُولَةٍ ٱلْمُشَاعِرَاتِ عِنْ الْأَرْبُ عَبِ عَلْهُ أَنْ لَا يُشَاجِرَ بَلَ مِجْمُونَ ذَا رِفَقِ نَحْوَ ٱلْجَبِعِ قَادِرًا عَلَى النَّفَايِمِ سَبُورًا بِهِيْجٍ مُودَّبًا بِوَدَاعَةٍ ٱلْحُالِينَ عَنَى أَنْ يُؤْيِيمُ أَمَا الْوَبَةَ لِمُرفَةِ الْحَقِ كَالِيلٌ فَيُعِنُوا مِنْ فَحَ إَلِيسَ ألذي أصطادهم لمناه مشيئه

## أَلْفَصَلُ ٱلثَّالِثُ

الله والحَمَّمُ أَنَا سَتَالِي فِي الأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ الْرَضِيَّةُ عَبِيرَةً. ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُونَ النَّكُ عَيِينَ لِالْفُسِمِ وَلِمَالًا لِمُغْيِّرِينَ مُتَكَثِينَ عَبَيْهِنَ عَاضِينَ لِلْوَلِينَ كَافِرِينَ

للْمَعْرُوفِ عَبَادًا جِهِي كَا وَدُ لَمْمُ وَلَا عَدْمُلِقَ فِيتَةٍ دَاعِرِينَ شَرِسِينَ مُنْفِعِينَ المسلام كَلَيْكَ خَوَانِينَ مُفْتَحِينَ مُتَعَيِّنَ مُنلَيِنَ حُبَّ ٱلذَّاتِ عَلَى حُبَّ اَقَدُ حَيَيْكِ لَمْ ظَاهِرَ التَّقُوى لَكِنُّهُمْ أَيْكُرُونَ فَوَتَهَا ، فَأَعْرِضْ عَنْ هُولَا ۚ يَهِمُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَلِيُونَ ٱلْيُّوتَ وَيَسْبُونَ نُسَيَّاتٍ مُومَرَاتٍ بِلَخْطَايَا مُفَادَاتٍ لِنَهْوَاتِ شَقَّى ﴿ يَعَلَّمُنَ دَانِمًا وَلَا يِنْلُنَ مَعْرَفَةَ ٱلْحَقَ أَبِدًا . يَجِيجُ وَكُمَّا أَنَّ يَئَاسَ وَيَبْرَاسَ قَاوَمَا مُوسَى كَلْالِكَ هُولاً وَ يْقَاوِمُونَ ٱلْمُقَّ أَنَاسُ آوَآوُهُمْ فَاسِمَهُ مَرْدُولَةُ مِنْ جِعَةِ ٱلْإِيَانِ وَيَعْيِ لَكِنَهُمْ لَا أَخْرُونَ كَيْرًا لِأَنْ مُتَّهُمْ يَقْفِعُ لِجْلِيمِ كَا أَضْعَ مَّنْ ذَيْكَ، عَنْ أَمَّا أَنْ تَقْدِ أَمْتُرَيْتَ سَلِيي وَسِيرَ فِي وَتَصْدِي وَإِيمَانِي وَأَ نَاتِي وَعَنْتِي وَصَبْرِي عَلَيْهِ وَأَصْطِهَادَانِ وَآلَهِي وَمَا أَصَّابِنَى فِي إِخْطَاكِتَ وَإِيمُونِيَةَ وَلِسْتَرَةَ وَأَنَّةِ ٱصْطِيلَةَاتِ ٱخْسَلَتُ وقد أَنْعَذَنِي ٱلرَّبُّ مِن جَمِيمَا . عَنْهِ وَجِمِ ٱلَّذِن مُرِيدُونَ أَنْ يَخَوْا بِٱلْتُوى فِي ٱلْمِيجِ يَسُومَ خِطْهَدُونَ عِنْ اللَّهُ مَا ٱلْأَشْرَادُ وَٱلْمُنُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ فَيْزَدَادُونَ شَرًّا مُضِلِينَ وَمُصَلِينَ. والله عَلَمْ اللَّهُ عَلَى مَا تَعَلَّمْهُ وَأَغِنْ عَلْمِهِ مُنذَكِرًا مَنْ تَعَلَّمْتُ مِنْهُمْ عَنْهُ وَأَنَّكَ مُنْذُ الطُّنُولِيِّةِ تَمْرَفُ الْكُنْتَ ٱلْفَدَّيَّةَ الْقَادِرَةَ أَنْ تُعَيِّرُكَ حُكِيمًا الْمُلاصِ بِالْإِيَّانِ بِالْسِيحِ بَسْوعَ ﴿ كَالِيَّا ۚ فَإِنَّ ٱلْكِتَابَ كُلَّهُ قَدْ أُوجِيَ بِهِ مِنَ الْهِ وَهُوَ مْغِيدٌ التَّمْلِيمِ وَالْحَجَاجِ وَلِتَمْوِيمِ وَالتَّهْنِيبِ بِالْبِرِ عَنْ لَكِي يَكُونَ رَجُلُ أَفَةِ كَايلًا مُعَالِمُوا لِكُلُّ عَلَّ مَا لِحِيالِ

# أَلْفَصَلُ ٱلَّإِيعُ

عِنْهِ أَ نَاشِدُكَ أَمَّامَ أَفْهِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَلْذِي سَيَدِينُ ٱلْأَحْيَةَ وَٱلْأَمُواتَ عِنْدَ عَلِيهِ وَمَلْكُونِهِ عِنْهِ إِلَى أَكُورُ بِالْكِلِمَةِ وَأَعْكُمْ عَلَى ذَلِكَ فِي وَقْدِهِ وَفِي غَيْرِ وَقْدِ وَعَاجِ وَوَيْجَ وَعِطْ بِكُلِ أَنَاذِ وَتَعْلِيمٍ عِيمِي فَإِنَّهُ سَبَّانِي ذَمَانُ لَا يَمْتَسِلُونَ فِيهِ التَّبْلِيمَ الْمُعَيِّعَ بَلْ عَلَى وَقُقِ شَهُواتِهِمْ بَكُوسُونَ مُعَلِّيِنَ فَوْقَ مُعْلِينَ بِسَبِ أَسْتَحْسَالُ أَذَانِهِمْ كَلَيْكُ فَيَصْرِفُونَ مَسَامِعَهُمْ عَنِ ٱلْحَقِّ وَيَعْدِلُونَ إِلَى ٱلْخُرَافَاتِ. كِينِصِرُ أَمَّا أَنت فَشَفَطُ فِي كُلِّ شَيْء وَأَحْتَمِلِ ٱلمُثَمَّاتِ وَأَعْلَ عَلَ ٱلْكِيثِرِ وَأَوْفِ عِنْمَنَكَ. عَنْهِم أَمَّا أَنَا فَقَدْ أُرِينَ ٱلسَّكِيبُ عَلَى وَوَقْتُ أَنْجِلَالِي قَدِ ٱقْتَرَبَ عَلَيْ وَقَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجَهَادَ ٱلْجَسِلَ وَأَغْمَتُ شَوْطِي وَحَمْظَتُ ٱلْإِيَانَ جِيمِيعٍ وَإِنَّا يَتَى إِكْلِيلُ ٱلْعَدْلِ ٱلْخَفُوظِ لِيَ الَّذِي يُجْزِيني بِهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ ٱلرَّبِّ ٱلدَّيَّانَ ٱلْسَادِلُ لَا إِيَّايَ مَثَطَ بَلْ جِمِ ٱلَّذِينَ يُحِيُّون تَجَلِيةً أَيْمَنَا ، إِجَهِدُأَنْ تَقْدُمَ إِلَيْ عَنْ قَرِيبٍ كَلَيْكِمْ فَإِنْ دِيمَاسَ مَدْ تَزكنِي لِحُبِّهِ ٱلدُّهُمُ ٱلْمَاصِرَ وَٱلْعَلَقَ إِلَى تَسَالُونِيكِي ﴿ يَهِ اللَّهُ وَكُوكُمُ ٱلْعَلَقَ إِلَى غَلَامِلِتَ وَيُبِطُنَ إِلَىٰ مَلَايَتِ ۚ عِلَيْهِ وَمَنِي لَوْقًا وَعَدَهُ فَاسْتُعْضِ مُرْضُ وَأَقْدَمْ بِهِ فَإِنْهُ يَتْنَبِي فِي الْجِدْمَةِ . هِيْهِ أَنْ يَكِيكُنْ فَقَدْ بَنْتُ إِلَىٰ أَفْسُ . عَلِيْهِ أَشْخِرُ مَمَكَّ عِنْدَ فُلُومِكَ ٱلرِّذَا ٱلَّذِي زَكْتُ فِي زُواسَ عِنْدَ كَرْبُسَ وَٱلْكُتُ وَخُصُوصاً صُمُعَتَ ٱلْقَ . كِذَا إِلَّهُ الْإِسْكُنْلَدَ ٱلْخُلُسَ قَدْ فَعَلَ بِي شَرًّا كَتِيرًا وَسَجَّانِيهِ ٱلرَّبُّ عَلَى أَهْالِهِ المنه فَعَنْظ بنه أنت أينا فاله قاوم أقوالنا كثيرًا ، عَنْهُم عند أخجَاجي الأول لَمْ يَعْفُرُ مَنِي أَحَدُ بَلِ الْجَمِيمُ وَكُونِ لَاحَاسَيْمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ . جِهُمْ إِلَّا أَنَ الرَّب قَدُ وَقَتَ مَنِي وَفُواْ بِي لِكُمْلُ بِي ٱلْكِرَارَةُ وَتَنْتُمَ ٱلْأَمْمُ كُلُمًا قَانْتَلَنَكُ مِنْ وَمِ ٱلْأَسَدِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ كُلُّ عَسْلِ سَنِي وَغِيْلِهِ بِنَ مَلَكُونِهِ اللَّهَادِيّ . هُوَ الَّذِي لَهُ ٱلْخُذُ إِلَى دَهْمِ ٱلدُّهُودِ . لَمِينَ. ﴿ لَئَنُّكُمْ سَلِّمْ عَلَى بِرَكَمَةَ وَأَكِلَا وَعَلَى أَهْل بَيْتُ أُونِسِفُودُسَ ، جَمِينِ أَرْسَلُسُ بَقَ فِي كُورِنَتُسَ . أَمَا زُوفِيْسُ فَقَدَ زَكُ مُرِيطًا فِي مِبِلْشُ . عِنْهُمْ إِخْهَدْ أَنْ يُكُونَ فَدُومُكَ قَبْلَ الشِّئَّة . يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَوْوَلُسُ وَيُودِينُ وَلِيلُنُ وَكُلُودِيَةُ وَٱلْإِخْوَةُ أَجْمُونَ • كِيرَا إِلَيْ أَرْبُ يُسُوعُ ٱلْسَيْعُ مَعَ رُوسِكَ. أَلْفَهُمُ مُعْكُمُ . آمَعَنَ

Digitized by Google

# رِينَالَةُ الْقِدِينِ بُولُنُنَ أَلْفَصُلُ ٱلثَّالِثُ الى تنظيري

### ألفصل الأوك

كل مِنْ بُولْسَ عَبْدِ أَفَةِ وَرَسُولَ يَسُوعَ ٱلْسِيحِ لِأَجْلِ إِيمَانِ مُخْتَارِي أَفَهُ وَمَعْرِفَةٍ الْحَيْرُ الَّتِي عَلَى حَسِدِ النُّمُوى عِنْ عَلَى رَجَّادَ الْحَيَاةِ الْأَبْدِيَّةِ الَّتِي وَعَدَ بِهَا اللهُ الَّذِي لَا كُنُونُ مِنْ قَبْلِ ٱلْأَرْمَةِ الدَّهْرِيُّ عِنْ وَأَعْلَن كَلِيتَ فِي آوتَهَا بِالْكِرَازَةِ أَلْقِي ٱلشَّنْتُ أَنَا عَلَيْهَا عَلَى مُوجِّبِ أَمْرِ عُلَصَّا أَفَدِ عِنْكُ إِلَّى تَبِطُسَ ٱلِأَبْنِ ٱلصَّاوِقِ فِي ٱلْإِيَّانِ ٱلْمَامُ ٱلنَّمْـةُ وَٱلسَّلَامُ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلْسِيحِ يَسُوعُ مُخْلِصِنًا • ﴿ إِنِّي إِنَّا زَكُنك فِي كُونِتَ لِتُرْفَ ٱلنَّافِص وَنُعْمَ كَنَةً فِي كُلَّ مَدِينَةٍ كَاعَبُّتُ لَكَ يَعْيِهِم مِنْ كُلُّ مَنْ لَا مُشْتِكِم عَلَيْهِ وَهُو رَجُلِ أَمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْآوَهُ مُومُونَ غَيْرُ مُتَهِمِينَ بالتقارَةِ وَلَا عُصَاةٍ. ﴿ يَكُنُّ إِلَّانَ ٱلْأَسْتُفَ يَلْبَنِي أَنْ يُكُونَ بَنَيْرٍ مُشْتَكِي بَمَا أَنَّهُ وَكِسلُ ٱللهِ غَيْرَ ِ مُغَبِّدٍ بَنْسَهِ وَلَاسرِ مِ ٱلْمُعَنَّبِ وَلَا مُدْمِنِ ٱلْحُمْرِ وَلَاسَرِيمِ ٱلفُرْبِ وَلَاذِي يرْمي عَلَى ٱلْسُكُسِبِ ٱلْحَسِيسِ عَنْهُمْ بَلْ مُعْنِيفًا قِائْرَآةً مُحِبًّا لِلْنَبِي عَانِسَلَا عَادِلَا نَفْيًا عَفِيمًا يج ي مُلازما الكلام السَّادِق النُّحْتُمنَ بِالشَّلِيمِ لِكِي يَعْدِدُ أَنْ يَعِظَ بِالشَّلِيمِ النَّحِيمِ وَيُحَاجَ الْنَاقِضِينَ. ﴿ يَهِينِهِ لِأَنْ كَثِيرِينَ هُمْ عُصَاةٌ وَذَوْو كَلَامٍ مِاطِلٍ وَخَدَّاعُونَ وَلَاسِبًا الَّذِينَ مِنَ الْجُنَّانِ ١٤٠٤ فَيَنْنِي أَنْ تُسَدُّ أَفُواهُمْ لِأَنَّمْ يَلِلُونَ لِيُونَّا بَنَّامًا بِتَلْسِيمُ مَا لَا يُنْفِي مِنْ أَجْلِ مُكْسِرِ خَسِيسٍ ، ﴿ وَقَدْ قَالَ وَاحِدُ مِنْهُمْ وَهُوَ نَبِيْهُمُ ٱلْحَاصِ إِنَّ ٱلْكُرِيَّةِينِ أَبَدًا كُذَائِهِنَ وُجُوشُ خَبِينَةً لِطُونٌ بَطَالَةً · عَيْنِكُ وَهٰذِهِ ٱلشَّهَادَةُ حَقٌّ ظَاذَ النَّ أَغْلَطُ فِي تَوْبِعِهِمُ لِكُونُوا أَصِحَهُ فِي ٱلْإِيَانِ ١٠٠٥ وَلَا يُسْفُوا إِلَى ٱلْخُرَافَاتِ ٱلْهُودِيَّةِ وَإِلَى وَصَايَا أَنَاسٍ يُعْرِضُونَ عَنِ ٱلْحَقِّ وَثِينِ إِنَّ كُلُّ شَيْءَ هُوَ طَاهِرٌ لِلأَطْهَار فَأَمَّا ٱلْأَنْجَالُ وَٱلْسَتَحَرَّةُ كَمَا لَهُمْ تَنَيُّ طَاهِرٌ أَنْ بَعَارِهُمْ وَضَارِهُمْ تَجِسَهُ ۗ \*\*\* يَشَوُفُونَ إِنِّهُمْ تَبِرُفُونَ آفَةً لَكِيْتُمْ أَيْكُرُونَهُ إِلَاتُمَالِ إِذْ هُمَ رَجِسُونَ وَكَفَرَةُ وَمْ ذُولُونَ عَنْ كُلُّ عَمَّلٍ صَالِحٍ مِ

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

عُمَّلاءَ أَمِعَا ۚ فِي ٱلْإِيَارِ وَالْحَبَّةِ وَالسَّمْرِ . وَكُذِيكَ أَنْ تَكُونَ ٱلْمَارُولَ فِي هَيْتِ تَلِينَ بِالْقُدَاسَةِ غَيْرِ مُلْقِيَاتِ الْتُنْتَةَ وَلَا مُسْتَعَبِّدَاتِ لِلإَكْتَادِ مِنَ ٱلْخُمْرِ بَل مُعَلَّمَاتِ لِلَا هُوَ مَا إِنْ يُكِينِ حَتَّى يُهِذِينَ الْمُعَاتِ إِنْ يَكِنْ عُمِاتِ لِجَالِمِنْ وَأَبْنَامِنْ عِينٍ عَاقِلاتِ عَيْهَاتِ مُنْتَفِاتِ عَصَالِح بُونِهِنَّ صَالِحَاتِ خَاضِمَاتِ لرجَالِمِنَّ لِلَّا يُجَدُّفَ عَلَى كَلِمَةِ ٱللهِ عَنْ وَكُذَٰ إِلَّ أَنْ يُكُونَ ٱلْمُثَالِنْ مُتَمَّلِينَ . عَنْ وَأَنْتَ فِي كُلَّ شَيْء أَجَلَ نَفْ لَكَ مِنْ الْإِلْاَ عُمَّال المُالِقة وَتَعْلِيكَ مُنَزِّها عَن الْسَاد وَفُورًا يَعِيمُ وَكَلامَك صَحِيما لا للام عَلَه حَتَّى يُمْزَّى ٱلْمُعَادُّ حَتْ لَا مكون له أَنْ تَقُولَ فِي حَمَّنَا سُوا . ١ مَعْ الم ٱلْمَبِيدَ أَنْ يَخْشَمُوا لِسَادَتِهِمْ وَلَرْضُوهُمْ فِي كُلِّ شَيْء وَلَا يُعَانِدُوا ﴿ لَيُنْكِمُ وَلَا يَسْرِفُوا بَلْ يُبِدُوا كُلُ أَمَانَةٍ جَهِدَةٍ حَتَى يُزَيُّوا فِي كُلِّ شَىء تَعليمَ أَفْدِ مُخْلِّحِنَا . ﴿ إِنَّ فِع أهْدِ الْفَلْصَةَ قَدْ تَجَلَّتْ لِجَسِمِ النَّاسِ عَنْهِ وَهِي قُودٌ إِمَّا لِتُحْكِرَ النَّاقَ وَالشَّهَوَاتِ ٱلْمَائِيَّةِ فَخَمَا فِي ٱلدَّهُمِ ٱلْحَاصَرِ عَلَى مُفْتَضَى ٱلتُخُلُ وَٱلْمَدُلُ وَٱلْتُمُوَى ﴿ وَإِلَيْهُ مُنْتَظِينَ ٱلرُّجَاةَ ٱلسُّمِيدَ وَتَجَلِّي تَجْدِ إِلَمْنَا ٱلْمَطْيمِ وَعُلِّمِينَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ عَلَيْكِ ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْتُهُ لِأَجْلِنَا لِنُفْتِدِينَا مِنْ ݣُلِلِّ إِنْمُ وَيُطْهَرُ النُّسْهِ شَمْاً خَلْسًا غَلِورًا عَلَى ٱلأَعْمَال ٱلسَّالِحَة.

# المناز فَهْذِهُ تَكُلُّم وَعظ وَوَنْحُ بِكُلُّ سُلْطَانِ وَلَا يَسْتَهِنْ مِكَ أَحَدُ

يهيج ذَكْرُهُمْ أَنْ يَخْضَمُوا لِلرَّاسَاتِ وَالسَّلَاطِينِ وَأَنْ تُطِيمُوا وَتَكُونُوا مُتَأْهِينَ لِكُمَّا عَسَلِ صَالِح بِيَنِيجٍ وَلَا يُجَيِّنُوا عَلَى أَحَدِ وَلَا يَكُونُوا نَمَا حِكِينَ بَلِ خُلَمَا مُنْدِينَ كُلُ وَدَاعَةٍ لَجَيمُ ٱلنَّاسِ . عِنْهِ قَالًا نَحْنُ أَيْنَا كُنَّاحِينَا أَغِيَّةً كَفْرَةً صَالِّينَ مُستَنَّدِينَ لِنْهُوَاتِ وَلَذَاتٍ شَقَّى جَادِينَ عَلَى ٱلْخُبْثِ وَٱلْحَدِ تَمْفُوتِينَ مُنْضِينَ بَسْفُنَا لِبُض. عِنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِمِنَا وَعَبُّ لِعَنَّاسِ عِنْ خَلْصَنَا هُوَ لَا اعْتِدَا لِأَمْلُ بِرَ عَلِنَاهَا بَلَ لِرَحْمِهِ بِنَسْلِ ٱلْمِلَادِ ٱلتَّانِي وَتَجْدِيدِ ٱلرُّومِ ٱلْمُدْسِ ﴿ وَهِي عَلِنَا بَكُفُرَةُ بِيسُوعَ ٱلْمِنِجِ عَلَمِنَا يَنْ لَكُنَ لَبُرُدُ بِمِنْ فَعَمِدُ وَرَفَعَ عَلَى حسب رَجَا اَكْمَاءِ ٱلْأَبْدِيَّةِ . عَنْ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَصْدَق مَا يُقَالُ وَإِنَّاهُ أُدِيدُ أَنْ تُقْرَرَ حَقى مِّكُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بَا فَذِ ذَوي ٱختمام فِي ٱلْجِيَامِ بِٱلْأَخَالِ ٱلصَّاحِلَةِ فَهِذِه هِيَ ٱلْتِي تَحْسُنُ وَتَنْعُ ٱلنَّاسَ . ﴿ يَهِ إِنَّهُ أَمَّا ٱلْمَاحَتَاتُ ٱلْمُذَيِّاتِينَةُ وَٱلْأَنْسَابُ وَٱلْخُصُومَاتُ وَٱلْمَاحَكَاتُ عَلَى ٱلتَّامُوسِ فَأَجْتِيْهَا فَإِنَّا غَيْرُ فَلِهَةٍ وَالِمِلَّةُ . ١٤٢٥ وَرَجُلُ ٱلْبِدْعَةِ بَعْدَ ٱلْإِنْدَادِ مُرَّةً وَأَخْرَى أَعْرِضْ عَنْهُ عِنْهِ عَالِمًا أَنَّ مَنْ هُوَ كَذَٰلِكَ قَدْ ضَدَ غَامًا وَهُوَ فِي ٱلْحَلِكَةِ لِأَنْ صَبِيرَهُ يَسْنِي عَلَيْهِ . عِنْهِ إِذَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ أَرْغَلَى وَيَكِيكُسْ فَلِهِدُ أَنْ تَأْيَنِي إِلَى نِيكُولِلُسَ لِأَنِي قَدْ عَوَّلْتُ أَنْ أَشْتُو هُنَاكَ. ﴿ وَأَجْتِهِ وَأَجْتِهِ أَنْ يَسْفِكَ فِي ٱلسُفَر زِينَاسُ مُمَلِّمُ ٱلتَّامُوسِ وَأَبْلُسُ وَأَنْ لَا يُوزَهُمَا شَيْءٌ . ١٠٠ وَلَيْمَلُّمْ ذَوْوَمًا أَنْ يُؤْمُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْحَاجَاتِ الضَّرُودِيَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُوا بَنَيرِ ثَمْ • ١٤٤٤ يُسَلِّمُ عَلَيْك

جِيعُ ٱلَّذِينَ مَعِي . سَلِّمْ عَلَى ٱلَّذِينَ يُعِبُّونَنَا فِي ٱلْأَيْسَانِ . أَلْمُمَةُ مُمَحِكُم أَجْمِينَ .

رِينَالَةُ الْقِرِينِ وُلْنُنَ الىفيلَهُونَ

كان مِنْ يُولُسَ أَسِيرِ ٱلْسِيجِ يَسُوعَ وَمِنْ يَهُونَاوْسَ ٱلْأَحْرِ إِلَى فِيلَمُونَ حَبِينَا وَمُعَاوِنَا كاللهُ وَإِلَى أَنْفِيتَ الْأَخْتِ الْخُبْوَةِ وَأَرْكِبْسَ صَاحِبًا فِي الْتُخِدُو إِلَى ٱلْكُنيسَةِ اللَّي فِي بَيْنَكَ . عِنْهِ النَّمْمَةُ لَكُمْ وَالسَّلامُ مِنْ أَقْدِ أَبِينَا وَأَرَّبِ يَسُوعُ أَلْسِعٍ . وي أَشَكُرُ إِلَى ذَاكِرًا إِيَّاكَ فِي صَلَوَاتِي كُلَّ حِين جِنْ ﴿ لِسَهَا مِي جَمَّتِكَ وَإِيَّانِكَ مَنْ جَهِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَجَمِمِ ٱلْهَدْيِسِينَ ١٤٦٤ لِكُنْ تُكُونَ شِرَكَةُ إِيَائِكَ ضَالَةً بَمْرُفَةِ كُلِّ مَا هُوَ صَالِحٌ فِينَا بِينُوعَ ٱلْسِيجِ. ﴿ يَكِيرُ فَإِنَّ لَنَا سُرُودًا وَعَزَّا ۗ عَظَيا فِي عُبُّكُ لِأَنَّ أَحْشَاهُ ٱلْعَدْيِسِينَ قَدِ ٱسْتَرَاحَتْ بِكَ أَيْبَ ٱلْأَخْ. عَيْعٍ ظَذَٰ لِكَ وَإِنْ كَانَ لِي بِالْسِيحِ يَسْوعَ أَنْ آمُرَكَ مَالْوَاجِبِ بِجُرْأَةِ كَتِيرَةِ ﴿ يَكُمُّ قَدْ آثَرَتْ لِأَجْلِ الْحُبِّيةِ أَنْ أَسْأَلَكَ سُوالَ رَجُلِ هُوَ بُولُسُ ٱلشُّيخَ بَلِ أَسِيرٌ يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ حَالًا. عِنْ قَالَمَا أَلْتَ مِنْ جَهَ أَبْنِي أُونِينِيْسَ ٱلَّذِي وَلَدْنَّهُ فِي ٱلْشُود عِنْهِ وَقَدْ كَانَ حِنَّا غَيْرَ كَافِم لَكَ أَمَّا ٱلْآنَ فَهُوَ نَافِعُ لَكَ وَلِي . ﴿ وَإِنَّا رَادُهُ إِلَيْكَ فَأَقَلِهُ فَيُولَكَ أَمْنَاكِي بَيْهَا. وَكُنْ أُوَّدُ أَنْ أَمْسِكُمُ عِنْدِي لِغَدْمَنِي بَدَلَّا مِنْكَ فِي فُيُودِ ٱلْإِنْجِيلِ عَلَيْهِ غَيرَ أَنِّي كُوهُتُ أَنْ أَفْسَلَ شَيْئًا دُونَ رَأَيِكَ لِيُكُونَ إِحْسَانُكَ عَنِ ٱخْتِيار لَاكَأَنَّهُ عَلَى سَبِلِ ٱلإَصْطرَاد . وَهِنْ وَلَلَّهُ فَارْقَكَ حِنا لِسَلَّمُ مَدَى ٱلدُّهُم عَنْ لَا كَمْدِ فِيا بَعْدُ بَلْ كُنْ هُوَ أَفْسَلُ مِنْ عَبْدٍ كَأْخِ عَجُوبٍ وَعَلَى ٱلْحُصُوصِ إِنَّي فَكُمْ بِٱلْأَحْرَى إِلَيْكَ فِي الْجَسَدِ وَفِي الرُّبِ ، ﴿ يَهِي كَانَ كُنْتَ قَدِ الْخُذَتَى مِنْ شُرْكَا لِكَ فَاقْبَ أَ

Digitized by GOOSIC

فَوْلَكَ النَّفْسِي . عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ظَلَمْكَ فِي شَيْءَ أَوْ كَانَ لَكَ عَلَيْهِ وَيُنْ فَأَصُبُ وَلِكَ يَغُطْ يَدِي. أَمَّا أَلِي . وَلَمْتُ بِنَا إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

# رِيِّنَالَهُ الْقِذِينِ وُلُنَّىَ الْقِالِينِ وُلُنَّىَ الْقِيْلِينِ وُلُنَّى الْقِيَالِيَّةِ الْمُنَالِقِينَ

### أَلْفَصْلُ الْأُوَّلُ

الأنواع على كُلُمُ الذي حَمَّمُ الآبَة قديمًا في الأنباء كلاما نقرق الأنواة المخلفة المؤافة المخلفة المؤافة المخلفة المؤافة المؤلفة ا

## ألفَصُلُ ٱلثَّانِي

عَنْهِ كَافِرُكُ عَبِ الْمُنَا الْ فَالطِّبُ عَلَى مَا تَعِنَاهُ مُوالِمَا أَلَتُ اللَّا يَعْرَبُ مِن فَا عَلَ عَنْهُ عَلَيْهِ إِلَا مَا لَكُ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى عَلِيْ مِها عَلَى الْسِنَهِ اللَّا لِكُونَهُ قَدْ لَمُتَفَ وَكُولُ تَعْفِي وَمَعْلِينَ وَفُولُونَ مُتَوَاقِهِ وَقُولُولِكُ مَّ لِمُنَا لَكُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَالْكُرْنَةِ وَقَدْ أَمْضَ مَنِ الْمُلاَئِكَةِ تَلِيلًا لِأَخِلَ أَلَمْ الْمُونِ لِكَيْ يَلُونَ الْمُونَ بِنِفَ الْمُو مِنْ الْجَلِيلُ الْمَ الْمُونِ لِكَيْ يَلُونَ الْمُونَ بِنِفَ الْمُو مِنْ الْجَلِيلُ الْمُجَلِّيلُ الْمُلِيلُ كُلُّمْ مِنْ وَاحِد طَلِمْنَا السَّبِ لَا يَسْتَجَي أَنْ يَعْوَهُمْ إِخْوَةً حَيثُ الْلُمُونَ وَالْمَجْلِكُ فِي الْكَنِيلَةِ . \$250 وَأَيْمَا السَّلِيلُ لِلْمُسْتَجِيلُ الْمُدِيلُ وَالْمَا السَّلِيلِيلُ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُؤَلِّقُ هُو كَذَلِكَ فِيها لِكِي يُسْلِلُ مَوْتِهِ مَنْ كَانَ الشَّكِلُ اللَّهِمِ الْمُؤَلِّقُ هُو كَذَلِكَ فِيها لِكِي يُسْلِلُ مَوْتِهِ مَنْ كَانَ السَّلِيلُ الشَّالِيلُ اللَّهِ مِنْ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ألفضل الثالث

كالله فَن مَّمَّ أَيْكَ الْإِخْرَةُ الْقِيلِيمُونَ ٱلْمُشْتَرَكُونَ فِي الْمُتْعَوَّةِ السَّاوِيَّةِ تَأَمَّلُوا رَسُولَ أَعْيِرَافِنَا وَخَبْرَهُ بَسُوعَ ١٠٠٤ أَلْذِي هُوَ أَمِينٌ لِمَنْ أَعْلَمُهُ كَمَا كَانَ مُوسَى فِي جَمِع بَيْتِهِ . كان هُذَا قَدْ حُسِبَ أَهُلَا لِأَنْشَلَ مِنْ عَبِيهِ مُوسَى بِمِعْدَارِ مَا كُرَامَةٌ بَانِي ٱلْيَتِ أَخْضَ لُ مِنَ ٱلْيَتِ. ١٤٥٤ فَإِنْ كُلَّ بَيْتِ لَهُ بَانِ وَٱلْحَالُ أَنَّ بَانِيَ ٱلْكُلِّرِ خُوَ أَنْهُ ﴿ ﴿ وَهُذَ كَانَ مُوسَى أَمِينًا فِي جِيمِ بَيْنَهِ كَفَادِم شَهَادَةً لِلْسَيْمَالُ. ﴿ وَإِنْ أَلْسِيمُ فَكَا لِأَبْنِ عَلَى بَيْتِهِ وَإِنَّا مَيِتُهُ نَحْنُ إِنَّ تَمْكُنَا بِعَثْ وَالرَّجَّاءَ وَتَخر وحَتَّى يَثْبَتَا إِلَى ٱلْمُنْتَهَى ٤٤٠ فَلِذَٰ لِكَ كَمَا يَعُولُ ٱلرُّومُ ٱلْقَدْسُ ٱلَّذِمَ إِذَا سَمِيتُمْ صَوْتُ ﴿ ١٤٢ فَلا تُمَسُّوا فُلُوبُكُمْ حَسَمًا حَدَثَ عِنْدَ ٱلْإِسْخَاطِ يَوْمَ ٱلْإَسْخِانِ فِي ٱلْبَرِّئَةِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَّا أَنْغَنَى آ بَاوَّا كُمْ وَآخَتَبُرُونِي وَعَايُوا أَعْمَالِي ﴿ وَهِي أَرْسِينَ سَنَةً . فَإِذْ لِكَ أَسْتَفَطَ غَنَا عَلَى ذَٰلِكَ ٱلْجِيلِ وَقُلْتُ إِنَّ تُلُومُهُمْ فِي ٱلفَّلَالِ كُلَّ حِينِ وَلَمْ يَرْفِوا سُلِي كالله حَتَّى أَفْسَنْتُ فِي غَضَي أَنْ لَنْ يَدْخُلُوا فِي رَاحَتِي . ١١٥ إِخْدُرُوا أَيَّا ٱلْإِخْوَة أَنْ يُكُونَ فِي أَحَدِكُمْ قَلِبٌ شِرْدٌ ذُو كُمْرٍ فَيَرْتَدُّ عَنِ ٱللَّهِ ٱلْحَيِّ عِنْهِ إِلَّ عِنْوا أَشْكُمْ فِي كُلُّ عَوْمٍ مَا دَامَ ٱلْوَفْتُ يُدْعَى ٱلْيَوْمَ لِنَاكُمْ يَصُوْ أَحَدَكُمْ بَفُرُودِ ٱلْحَلِيةِ . ﴿ الْ مُشْتَرَكُونَ فِي ٱلْسِيعِ مَا دُمْنَا حَافِظِينَ بِدَّآةَةَ ٱلْقِيَامِ فِيهِ ثَابِتَةً إِلَى ٱلْمُنْتَعَى عِينَكُم مَا دَامَ لْمَالُ لَنَا ٱلْيَوْمَ إِذَا تَيْمَتُمْ صَوْتَهُ فَلَا تُعَمُّوا فَلُوبُكُمْ كَا حَدَثَ عِندَ ٱلإنتخاط ع ي وال قَوْمًا مِنْهُمْ لَمَا سَعِمُوا أَسْخَطُوا وَلَكِنَ لَا جَعِيمُ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ عَلَى بَدِ مُوسَى . كان مَن اَسْتَمَاطَ عَضَا أَدْبَيِنَ سَنَّةَ أَلَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ خَطُوا مُسْتَعَلَّتُ جُتُّهُمْ فِي ٱلْبَرَّةِ . عَلَيْنَ وَلَمْنَ أَقْسَمَ أَنَّهُمْ لَنْ يَدْخُلُوا فِي رَاحَتِ إِلَّا لِلَّذِينَ كَخَرُوا . 

# أَلْفَصُلُ ٱلْرَابِعُ

عَنْ فَاتَضَ إِذَنَ أَنْ يُهْمِلُ أَخَدُ حَكُمْ مَوْعَ اللّهُ وَلِ فِي وَاحْتِهِ فَهِنِي غَلَيْمًا لَمُ الْحَقِيمَ فَإِنَّا كُمُنَ الْكُومَةِ الْمُسْرَعَة لَمْ تَفْتَهُمْ إِلَامًا لَمَ تَقَدَّمُ إِلَامًا لَمَ تَقَدِّمُ الْإِنْجَاءَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الزاحة الأذكر بهذا دلك يوما النور بهي إذن قد يق النسب الهواسة اسبت المراحة المبتريج المؤن من دقعل في داحيه بستريم من أعاليه حسما المستراح الله أمن أعاليه المستراحة الله أمن أعاليه المستراحة الله المن من كل سند وي حقيقا المائم بالكرامة الله المن من كل سند وي حقيقا المائم عن من كل سند وي حقيقا المائم عن من من كل سند وي حقيقا المائم عن من من المن سند وي حقيقا المائم من المنافق والمؤرى المنافق المنافقة ا

### ألفصل الخاس

عليه قان كل حقر مُحَدِّه مِن الناس يُقام الأجل الناس فيا هُو يَعْرِب تقادم وَقَالِعَ مِن الْحَقَالَةِ النَّهِم الناس فيا هُ النَّهِم اللهِ النَّهِم اللهِ النَّهِم اللهِ النَّهِم اللهُ النَّهِم اللهُ النَّهِم اللهُ النَّهِم اللهُ النَّهِم اللهُ النَّهِم النَّهُم اللهُ النَّهُم المُواللهِ النَّهُم اللهُ النَّهُم اللهُ اللهُ النَّهُم اللهُ ال

### ألفصل السادس

المنا أسمال القرة من الأعمال الميتة في السيع وقالت إلى الكمال من غير أن تغن أينا أسمال القرة من الأعمال الميتة والإيمان بأفر عنه وتغليم المسئويات وقوضم الأبدي وقائد المنافرة الأمواء وقائم الأبدي وقائم المنافرة الأمواء وقائم المنافرة المنافرة المناورة والموامنة كما الأول المنافرة المنافرة والموامنة كما المنافرة والموامنة المنافرة المنافرة والموامنة كما المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المن

يُشِيم يَا هُوَ أَعْظَمُ مِنهُ أَقَدَمَ يَشْبِ عِلَيْهِ كَذِكْ يَلُولُ لَا اِرْكَنْكَ وَأَكَارُكُنَّ وَأَكَارُكُنَّ وَأَكَارُكُنَّ وَأَكَارُكُنَّ وَكَالَمُ اللهِ وَمَكَنَّ الْمُعْمِ إِذَا كُلُّ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ الل

# ألفصلُ السَّابِعُ

والله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمَ عَلَيمَ كَلِينَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَجَ الْكُوَّ إِلَّهِمَ بِعْدَ رُجُومِهِ مِنْ كُسْرِ ٱلْأُولِدِ وَبَارَكُهُ ١٤٦٥ وَأَدَّى لَهُ إِيْرِهِمْ ٱلْمُشْرَ مِنْ كُلِّ شَيْء . أَلْدِي تَفْسِرُ أَنِيهِ أَوْلَامَكِ الْمِرْتُمُ مَلِكُ شَلِيمَ أَيْ مَكُ السَّلَامِ . وَيَعَلَّ أَلْنِي لَسْ لَهُ أَبُ وَلَا أُمُّ وَلَا نَسَتُ وَلَا لَهُ بِدَّآءَةُ أَيَّامٍ وَلَا بِهَا بِهُ حَيَّاةٍ وَبِذَٰلِكَ يُصَبِّهُ بَأَنِي ٱللَّهِ يَهُومُ كَاهِنَا إِلَى ٱلْأَبِدِ ، ١٤٨٤ فَٱنْظُرُوا مَا أَعْظَمَ هُذَا ٱلَّذِي إِزْهِمُ رَئِيسُ ٱلْآبَاءُ أَعْظَهُ عُفْرًا مِن خِيَادِ ٱلْنَيَاثِمِ . وَهُمَا إِنَّ أَلْتِينَ يُفَلِّدُونَ ٱلْكُنَّاوِتَ مِنْ بَنِي لَاوِي لَمْ وَسَيَّهُ بِأَنْ يَأْخُذُواْ ٱلْمُشُودَ مِنْ ٱلشَّمْبِ عَلَى مُوجِبِ ٱلتَّامُوسِ أَيْ مِنْ إِنْفِرْتِهِمْ مَمْ أَنَّهم قَدُ غَرَجُوا مِنْ مُلْبِ إِزْهِمَ . 3 \$ أَمَّا أَلْتِي لَيْسَ لَهُ مَسْبُ فِيَا يَيْتُمْ فَأَخَذَ ٱلْشُرْ مِنْ إِرْجِيمَ وَبَادَكَ ٱلَّذِي كَانَتْ لَهُ ٱلْمَوَاعِدُ . ﴿ يَعِيمُ وَثَمَّا لَا خِلَافٌ فِيهِ أَنَّ ٱلْأَصْفَرَ بَلْنُكُ ٱلْبِرَكَةُ مِنَ ٱلْأَكْبَرِ . هِنْ وَهُمَّا إِنَّا يَأْخَذُ ٱلْشُورَ أَنَّاسُ يُوثُونَ قَأَمًا هُنَاكَ فَالْفُهُودُ لهُ إِنَّهُ حَيٌّ . هَمَهُ عَتَى إِنَّهُ يَسُوعُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ لَاوِي تَفْسَهُ ٱلَّذِي يَأَخَذُ ٱلنُّمُودَ قَدْ أَدِّى ٱلْمُشْوِدَ فِي إِرْهِيمَ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ حِينَ خَرْجَ مَلْكِيمَادَقُ لِلَّتَي إِرْهِيمَ كَانَ هُوَ فِي سُلِيهِ . ١١٨ وَأَوْ كَانَ بِالْكَبُوتِ اللَّاوِيِّ كَالُ وَقَدْ أَخَذَ الشَّبُ النَّمُوسَ لَحْتُهُ إِذَنَ أَمُّ عَاجَةٍ كَانَتْ يَدُ أَنْ يَقُومَ كَاهِنْ آخَرُ عَلَى دُنْبَةِ مَلْكِيصَادَقَ . وَأَمْ يُقَلُ عَلَى دُنْبَةِ هُرُونَ عِلَهُ لِأَنْهُ عِنْدَ تَعَوُّلِ ٱلْكَهْنُوتِ لَا بُدُّ مِنْ تَعَوُّلِ ٱلتَّمُوسِ ، عَلَيْهِ وَٱلْمَالُ أَنَّ الَّذِي نُقَالُ هٰذَا فِيهِ إِنَّا نَسَهُ فِي سِبْطِ آخَرَ لَمْ كُلازمُ أَحَدُمِنْهُ ٱلَّذَيْحَ عَلَيْ لِأَنَّهُ مِنَ ٱلْوَاضِعِ أَنْ زَبَّنَا خَرَجَ مِنْ يَبُوذَا مِنَ ٱلبِّبْطِ ٱلَّذِي لَمْ يَعِيفُهُ مُوسَى بِشَيْء مِنَ ٱلْحَبُوب. وَمُا نَدِدُ ٱلْأَمْرَ وْضُوحًا أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى مُصْلَبَ مِ مَلْكِيصَادَقَ كَامِنُ آمَرُ كالله لا يُنصَّبُ حَسَبَ عَامُوسِ وَسِيْسَةً جَسْدِيَّةِ بَلْ حَسَبَ فَوَّةِ حَسَاةٍ لَا تُولْلُ ور و لأنَّهُ مَنْهَدُ أَنْ أَنْ كَامِنُ إِلَى الْأَبِدِ عَلَى رُنَّةِ مَلْكِيمَادَقَ. عِيدٍ إِذَنْ زُنْضُ الْوَسِيَّةُ ٱلسَّابِقَةُ لِشَمْنِهَا وَعَدَم يَنْسِهَا ١١٨ إِذْ لَمْ يَكُنْ بِٱلتَّمُوسِ كَالُ لِنَيْء وَيُدَخُلُومَهُمُ الْصَمْلُ تَشْرَبُ بِهِ إِلَى الْهَدِ ؟ \$25 مَمْ إِنْ أَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ غَفِر صَمَّم إِذْ الْوَائِكَ إِنَّا لُصِبُوا كَيْنَةً بِغَيْرِ صَمْمٍ \$25 وَأَمَّا هَذَا فَهِمَتُم يَّمِنْ قَالَ لَهَ أَصْمَ الرَّبُ وَلَنْ يَصْدَمَ أَنْ أَنْتَ كَامِنُ إِلَى الْأَبَدِ . ١٠٠ وَبِعَدَادٍ هَٰذَا الْفَرْقِ نُعِبَ يَسُوعُ صَايِنًا لِنَهْدِ أَصَٰلَ. ١٠٠٤ وَأُولَاكَ كَانُوا كَتِيرِينَ فِي ٱلْكَهُوتِ إِذْ كَانَ ٱلْمُوتُ يَتُمُ بَنَّا مُمْ عِنْ وَأَمَّا مُنَا فَلَكُونِهِ يَنِيَّ إِلَى ٱلْأَنِيدِ لَهُ كَمَنُوتُ لَا يَزُولُ . عِن فَلِدُك هُوَ قَادِرٌ أَنْ يُخَلِّصَ عَلَى ٱلدَّوَامِ ٱلْذِينَ يَحْرُبُونَ بِهِ إِلَى ٱللهِ إِذْ هُوَ حَيِّ كُلُّ حِينِ لِيَشْفَ فِيهِمْ . ﴿ وَإِنَّا لَلِزَنْمُنَا خَبْرُ مِثْلُ هَذَا تُنُّونُ مَنِيهِ زَكِّي مُنْتَوِّهُ مَنِ ٱلْحَلَاقَةُ فَذ صَادَ أَغَلَى مِنَ ٱلمَّاوَاتِ عِنْ لَا عَاجَةً لَهُ أَنْ يُعْرَبُ كُلُّ عَزْم مِعْلَ ٱلْأَصْارِ ذَائِحَ عَنْ خَطَايَاهُ أَوَّلًا ثُمُّ عَنْ خَطَايَا ٱلشُّمْبِ لِأَنَّهُ تَضَى هَٰذَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ حِينَ قَرَّبَ تَفْسَهُ . كَلْنَا الْمُوْسَ لِيْنِمُ أَمَّا مُنفَأَة أَحْدًا أَمَّا كَلِيَّةُ ٱلْسَمَرِ الَّتِي بَعْدَ الْكُومِ مُصِّمُ ٱلِآئِنَ مُكَمَّلًا إِلَى ٱلْأَبِدِ

### ألفضل آلثامن

وَوَأْسُ ٱلْكُلَامِ فِي هٰذَا ٱلْمُوْسُومِ أَنَّ لَنَا حَبْرًا هٰلِهُ مِنْفُ أَي قَدْ جَلَسَ عَنْ يَعِنْ عَرْشُ الْجَالَالِ فِي ٱلنَّهَاوَاتِ عَيْنَ فَعُو خَلِامُ ٱلْأَقْدَاسِ وَٱلْمُسْكِنِ ٱلْحَيْقَ ٱلَّذِي نَصَبَهُ ٱلرَّابُ لَا ٱلْإِنْسَانُ . ﴿ لِأَنَّا كُلَّ حَبْرِ إِنَّا يُقَامُ لِيُرَّبَ تَقَادِمَ وَذَاأِنْحُ فِنْ ثُمُّ لَا بُدُّ لِمَنَّا أَنْ يُكُونَ لَهُ أَيْمَا شَيْءٌ يُقَرِّبُهُ . عِنْ إِذَنْ لُو كَانَ عَلَى الْأَرْضَ لَلْه كُلُّ كَاهِنَا لِأَنَّهُ لُوجَدْمَنْ لِعَرَّلُونَ النَّادِمَ عَلَى حَسَبِ ٱلنَّامُوسِ عِيْدٍ أُولَكَ الَّذِينَ حِنْتُهُمْ فَهَا هُوَ أَيُّلًّا إِلَى ٱلسَّمَاوِيَّاتِ وَظِلٌّ لَمَّاكُمَّا أُوجِيَ إِلَى مُوسَى لَمَا هُمَّ أَنْ يُلْشِئ ٱلْمُسْكِنَ أَنِ ٱ ظُرُ وَٱصْغَرَكُلُ شَيْءَ عَلَى لَلِنَالِ ٱلْذِي أَنْتَ مُرَاهُ فِي ٱلْجَبَسِل . عيهم أمّا ٱلآنَ فَقَدْ حَصَلَ عَلَى خِدْمَةِ أَفْشَالَ بِعُدَادِ مَا هُوَ وَسِيطٌ لِمَهِ أَفْضَلَ مُؤسَّس عَلَ مَوَاعِدُ أَصْمَلَ . وَهِي عَالَهُ لَوْ كَانَ الْهَدُ الْأَوْلُ لَالْوَمْ فِيهِ لَمْ يُعِلَٰكِ مَوْضِمُ إِلمَّانِي كَيْنَهُ بُلُونُهُمْ حَيْثُ يَقُولُ هَا إِنَّهَا تَأْتِي أَيَّامُ يَقُولُ ٱلرَّبُ أَفْطَمُ فِيهَا مَمَ آل إِسْرَا ثِلَ وَآلِ بِيُودَا عَمْدًا جَدِيدًا ﴿ يَهِ ۚ لَا كَا لَهَٰدِ ٱلَّذِي قَطَنْتُهُ مَعَ آبَائِهِمْ يَوْمَ أَخَذْتُ فَأَيْسِهِمْ لِأَخْرِجُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَمِرُوا عَلَى عَدْدِي فَأَهْلَتُم أَنَا يَتُولُ أَرَّبُّ اللَّهِ وَلَكِنَ هَذَا ٱلْفَدَالَّذِي أَعَاهِدُ بِهِ آلَ إِسْرَائِلَ بِنَدَ قِكَ ٱلْأَثَام تُمُولُ ٱلرَّبُّ هُوَ أَنِّي أَجْمَلُ شَرِيعَتِي فِي مَنَازِهِمْ وَٱكْتُلْهَا عَلَى قُلْوِبِهِمْ وَٱكُونُ لَمْمَ إِلَمَا وَهُمْ مِكُونُونَ لِي شَمْهِ . عَنْهِ فَا وَلا يُبِلِّمُ بَهْدُ عُلُّ وَاحِدِ مَرِيبَهُ وَكُلُّ وَاحِدِ أَخَاهُ قَا يَلا أَعْرِف أَرَّبُ لِأَنَّ جَمِيمُمْ سَيْرُمُونِي مِنْ صَنِيرِهِمْ إِلَى كَبِيرِهِمْ ١٤٤٤ لِأَنِّي سَاغَيْرُ آلَامُهُمْ وَلَنْ أَذْكُرْ حَطَّا يَاهُمْ مِنْ بَعْدً . عَنْهِ لَ فَقُولِهِ جَدِيدًا جَمَلُ ٱلْأَوْلُ عَنِيقًا وَمَا عَنْيَ وَشَاخَ فَهُوَ قَرِيثُ مِنَ ٱلْمَنَاهُ

# ألفضل التاسغ

كاللهُ عَلَيْرَ أَنَّ ٱلْمُسِدَ ٱلْأَوَّلَ كَانَتْ لَهُ أَيْمَا فَرَايِضْ ٱلْمِبَادَةِ وَٱلْمُدْسُ ٱلْمَالَمَيْ كَنْ إِلَّا فَهُ نُصِبَ ٱلْمُكِنْ ٱلْأُوَّلِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْقُدْسُ وَكَانَتْ هَهِ ٱلْمُنَارَةُ وَالْمَايْدَةُ وَخُبْرُ ٱلتَّفْدِسَةِ ، جَيْنَ وَكَانَدُورَاتَهُ ٱلْحَبَّابِ ٱلثَّانِي ٱلْمُكُنُّ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ فُدَسُ ٱلْأَمْنَاسِ عَيْدٍ لِي وَفِيهِ مُسْتَوْقَدُ ٱلْجُودِ مِنَ الدَّهَبِ وَتَابُوتُ الْمَهْدِ ٱلْمُدَّمِّي بِالدَّهْبِ مِنْ صَكُلَّ بِهَ فِيهِ فِسَعا اللَّهَ مِنَ النَّهِدِ وَعَمَّا هُرُونَ الْتِي أَفْرَخَتْ وَلَوْمًا النَّهِدِ كَنْ عَنْ مَوْقِهِ كُرُوبًا ٱلْجَدِ ٱلْظَلِلانِ ٱلْمُطَالَة ، وَلَيْسَ هُنَا مَقَامٌ تَفْسِيلِ ٱلْكَلام فِي ذْنِكَ . كَذِي وَحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا ٱلتَّرْسِ فَٱلْكَتِّتَ لَي دُخُلُونَ إِلَى ٱلْمُسكن ٱلْأُوْلِ كُلُّ حِينِ فَيْسُونَ ٱلْجِدْمَــةَ ﴿ وَأَمَّا النَّانِي فَإِنَّا يَدْخُلُهُ ٱلْمَبْرُ وَحْدَهُ مَرَّةً فِي ٱلنَّفَ فِي وَلَا يَدُخُلُ إِلَّا بِالدُّمِ ٱلَّذِي يُقَرِّبُهُ عَنْ نَفْسَهِ وَعَنْ جَمَالَاتِ ٱلشَّفْ. كان وَبِذَلِكَ يُشِرُ ٱلرُّومُ ٱلْمُدُسُ إِلَى أَنَّ طَرِيقَ ٱلأَقْدَاسِ كَانَ غَيْرِ مَفْتُومٍ مَا دَامَ ٱلْمُكُنُّ أَلْأُولًا يَامًا عَمِينَ أَلَّذِي هُوَ مِثَالٌ لِلْوَقْتِ ٱلْمَامِرِ ٱلَّذِي يُغُرِّب فِيهِ تَمَّادُمُ وَذَائِحُ غَيْرُ فَادِرَةِ عَلَى أَنْ تُعْطِي ٱلْحَصَالَ مِنْ جَدِ ٱلسِّيرِ لِّذِي خُدْمْ فِي وَأَلْوَلَاتِ وَمَشْرُوبَاتٍ فَيْطَا عَيْنَا } وَأَنُواعٍ غُسل وَفَرَانِض جَسديَّةِ وَيُسْتُ إِلَى زَمَال أَلْإِضلام. عنه أمَّا ٱللَّهِ اللَّهِ عَذ جَآةَ حَرّاً لِفَيْرَاتِ ٱللَّهُ مَلَى أَعْلَمُ وَأَكْمَلَ لَمْ يُسْتُمْ بِأَيْدِ أَيْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْبِنَاءَ . عَنْ وَلَيْسَ بِدَمَ تُوسَ وَتُجُولِ بُـنَ بِدَم تُفْسِيهُ فَخُلُ ٱلْأَقْدَاسَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَوَجَدَ غِدَالَةُ أَبْدِيًّا. يَجْهِيرُ إِلاَّتُهُ إِنْ كَانَ دَمْ نُبُوسِ وَثِيرَانِ وَدَمَاهُ عِبْلَةِ يُرَثُنُ عَلَى الْنَحْسِينَ فِلْكَذِيْهُمْ لِتَعْلِيرِ ٱلْمِسْدِ عِنْهِمْ فَكُمْ مَالْأَحْرَى دَمُ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بَالرُّوحِ الْأَوْلِيِّ قُرَّبَ نَفْسَهُ يَفْدِ بِلا عَيْدٍ يُطَهِّرُ ضَازَكُمْ مِنَ الْأَعْالِ ٱلْهَيْةِ يَتْغَدُّمُوا ٱللَّهُ ٱلْمَيْنِي وَلِذَلِكَ هُوَّ وَسِيطٌ لِوَسِيَّةٍ جَدِيدَةٍ خَنَى إِنَّهُ بِوَاسِطَةٍ الْمُوت فِيدَا الْمُلْحِي أَلَى حَرَتْ فِي عَلْدِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى يَكَالُ الْمُدْعُونَ مُوعَدُ الْمِرَاتِ ٱلْأَمَدِيُّ . ﴿ يَثِيرُ لِلْمُنَا حَتُ تُكُونَ وَسَيُّهُ فَلَا لِدُ هُمَاكَ مِنْ مَوْتِ ٱلْوَصِي إِلاَيْجَ إِذ الْوَمَنْيَةُ كَابَتَ ۚ عَلَى الْمُوْقَى وَإِلَّا فَلا فَوْهَ لَمَا مَا مَامَ الْمُوسَى حَبًّا. 'كِنْ يَكِي وَعَلَى هَذَا لَمْ

تُكُرِّس الْوَسِنَةُ الْأَوْلَى إِلا دَم عَلَيْكَ لِأِنَّ مُوسَى أَمَّا لَا عَلَى مَسَامِ النَّفْسِ جِيعَ وَمَا الْوَرَاةِ الْحَدُ وَمَ الْحَدُولِ وَالْحَدُولِ وَالْحَدُولِ وَمَا عَلَى الْلَهُ وَمَا يَا اللَّهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَالْحَدُ الْوَسِيَّةِ اللَّهِ وَمَا يَعِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ وَكُلْ عَيْهُ الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْمِلِ اللْعَلَى اللْعَلَى الْمُلِمُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلِيمُ اللْعَلَى اللْعَلِيمُ عَلَى اللْعَلِيمُ اللْعَلِيمُ عَلَى اللْعَلِيمُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلِيمُ ال

### ألفصل العايثر

ي الله النَّامُوسُ فَإِذْ لَهُ ظِلُّ الْخَيْرَاتِ النُّسْقَيَّةِ لَاذَاتُ ٱلْأَشْيَاةُ بِسَنْهَا لَا يَقْيِدُ بِعَلْتُ الذَّبَاعِي أَلِّنِي يُعْرَبُونِهَا كُلُّ سَنَةٍ عَلَى الدُّوَامِ أَنْ يَجْمَلُ ٱلْآتَينَ إِنَّهِ كَالملينَ جُنْ وَإِلَّا لَنُوكَ تَعْرِيبُهَا لِمَدَم بَعَاهَ شَيْء مِنَ الْخَطَايَا فِي ضَائِرُ ٱلْمَابِدِينَ بَعْدَ تَطَهُّرُهِمْ مَرْةُ وَاحِدَةً. جَنْ وَإِنَّا مِن لِاذِكَارِ ٱلْخَلَامًا كُولَ مَنْ جَرْجُ لِأَنَّهُ لَا لَكُنْ أَنْ وَمَ ٱلْثِيرَانِ وَٱلنَّيُوسِ لَا بِلِ ٱلْخَطَايَا . ٢٠٠٤ فَلَا لِكَ يَقُولُ عِنْدَ دْخُولِهِ ٱلْمَالَمَ ذَلِيحَةٌ وَتَقْدِمَةً لَمْ نَمَا لَكِنَكَ أَلْبِنَنَى جَسَدًا جَيْبِي وَلَمْ زَضَ بِالْفُرَقَاتِ وَلَا بِذَبَامِ ٱلْحُطِيبَ . وي وأس الكتاب المعالمة الذي نقذ كت عنى في وأس الكتاب المعمل بشيئك بِالْمَهُ . يَكِيْعِ فَقَالَ أُولَا إِنَّكَ لَمْ نَتَا ٱلذَّبَائِحَ وَالنَّادِمَ وَالْخُرَقَاتِ وَذَبائِمَ ٱلْطَلِيَّةِ وَلَمْ رَنْسَ بِهَا وَهِيَ أَلْتِي تُعْرِّبُ عَلَى مَا فِي ٱلنَّامُوسِ . عِينِي ثُمَّ قَالَ هَا تَذَا آتِ المُتَمَّلَ بِسْمِينَكَ يَا أَهُمْ . إِذِّنْ فَقَدْ زُعَ ٱلأَوْلَ لِقِيمَ ٱلتَّانِيَ . بِينَ فِي وَبِهْدِهِ ٱلْمُدِينَةِ قَدْ فُدَّسْنَا غَنْ بِتَعْدِمَةِ جَسَدِ يُسُوعَ ٱلْسِجِ مَرَّةَ وَاعِدَةً . كَيَّاكِيَّ وَكُلُّ كَالِّمِ مَيْنَ كُلُ يَوْم خَادِمًا وَمُغَرَّبًا مِرَادًا يَقِكَ ٱلذَّبَائِحَ بَيْنِهَا ٱلْتِي لَا يُكُنُّ أَمَدًا أَنْ تَخْوَ ٱلْمُطَأَيَّا. بِإِنْ فِي أَمَّا هٰذَا فَإِنَّهُ بَهٰذَأَنْ فَرَّبَ عَن ٱلْحُمْلَايَا ذَبِيَّةً وَاحِدَةً جَلَسَ عَنْ يَمِين اللهِ إِلَى ٱلأَبَد والمنظرًا بلد ذلك أنَّ عُمِلَ أَعْدَاوهُ مَوْطانا لِقَدَمْ فِي إِليَّ لِأَنَّهُ بِعُدِمَةِ وَاحِدَةً جَمَلَ ٱلْمُقَدَّسِينَ كَاملِينَ إِلَى ٱلْأَبْدِ. ﴿ يَعْضِمُ وَيَهِذَا مَشَهَدُ لَنَاٱلزُّومُ ٱلْقُدُسُ أَضَا لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ مِن مِن مِنْ هَذَا ٱلْمَهْدُ ٱلَّذِي أَعْلِهِدُهُمْ بِهِ يَعْدَ يَلْكَ ٱلْأَمَّام مَقُولَ ٱلرَّبُّ هُوَ أَنِي أَجْمَلُ شَرِيتِي فِي قُلُوبِهِمْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى ضَارِهُمْ مِينَتِهِمْ تَفُولُ وَلَا أَذَكُو خَطَانَاهُمْ وآنَامُهُ مِنْ بَعْدٍ . ﴿ يَكُمْ فَعَنْ تُكُونُ مَغْرَةً الْخَطَامًا فَلَا تَغْدِمَهُ بَعْدُ عَنِ الْخَطِيبَةِ بِكُوْمِ إِذَنْ حَيْثُ لَنَا أَيْبُ الْإِخْوَةُ ثِقَتْ بَالدُّخُولِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ بِدَمِ يَسُوعَ يُزِينَ وَمَرَيِنَ جَدِيدٌ مَيْ قَدْ كَرْسَهُ لَنَا تَجُوزُ بِهِ فِي ٱلْحَجَابِ وَهُوَ جَسَدُهُ جَرِيْنِ وَكَافِنُ عَلِيمٌ عَلَى بَبْتِ آللهِ جَرَاتِهِ فَاللَّهُ مَالِقِ وَإِيمَانِ كَامِلِ وَقَدْ طَدَّ الرَّشُ فَلَوْبنا مِنْ دَنْسِ الشَّهِيرِ وَعَسَلَ الْمَـالَّ ٱلْقَيِّ أَجْسَادَنَا ، جِيرَ ﴿ وَانْتَمَاك بأعَرَافِ رَجَّآنَا غَيْرَ حَالِدِينَ عَنْهُ فَإِنَّ ٱلَّذِي وَعَدَ هُوَ أَمْيَنَّ . جَيْجٍ وَلْنَأْمُلُ بَعْفُنَا فِ بَعْضِ تَحْرِيضًا لِنَا عَلَى الْخُنَّةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. بِيَضِيحٌ وَلَا نَتْرُكُ ٱجْمَاعَنَا كَادَة الْبَعْضِ بَلْ عِظُوا أَمْضُكُمْ بِمُضَا وَمَا إِنُوا فِي ذَٰ إِكَ عَلَى قَدْرُ مَا تَرُونَ ٱلْمُومَ مَقْتُرِب ، عَلَيْ لِأَنَّا إِنْ خَطَانَا أَخْتِارًا بَعْدَ أَنْ حَمَلْنَا عَلَى مَعْرِفَةَ الْحَقَ فَلا بَنْتَى بَعْدُ ذَيِيمَ فَ عَن الْحُطَايَا ي إِنَّا أَيْطَارُ دَيْوَنَهِ وَغَيْرَةِ لَا سَنَّاكُلُ ٱلْأَعْدَاةَ . كَانَهُمْ مَنْ تَعَدَّى تَامُوسَ مُوسَى فَعُولِ شَاهِدَ بْنَ أَوْ ثَلاتَهُ شَهُودٍ يُقْتَلُ بِلادِحْمَةِ يَرْبِيكِ فَكُمْ تَطَلُّونَ يَسْتُوجِي عِنَامًا أَشَدُ مَنْ دَاسَ أَنْ اللهِ وَعَدْ دَمَ الْوَصِيَّةِ أَلْدِي قُدِّسَ بِوغَمِما وَأَزْدَرَى رُومَ النَّعَةِ. يه يه الأنفرف الذي قال في الأنظام أنا أخابي يقول الرف وأيضا با الرب المدين شعبة . هيئة المرتبع المرتبع ولين المرتبع المرتبع المرتبع ولين المرتبع المرتبع ولين المرتبع المرتبع والمرتبع المرتبع المرتب

### أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِيْ عَشَرَ

ورج أمَّا ٱلْإِيَانُ مُهُو قِيَامُ ٱلْرَجُواتِ فِينَا وَيُرْحَانُ ٱلْنَيْرِ ٱلْمُظُورَاتِ. وي به سُهد الشُّيُوخ و عيد المنهان تفهم أنْ النُّهُودَ أَتْهَنَّتْ بَكِلْتَ وَافْدِ حَتَّى إِنَّ الْنَظْوَرَاتِ مُنتَ مِنَ النَّيْرِ ٱلمُنظُورَاتِ . عَلَيْظِ بِالْإِيَانِ قُرْبُ هَامِلْ فِلْهِ ذَيْمَةَ أَصْلَ مِنْ قَايِينَ وَبِهِ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ يَارُّ إِذْ شَهِدَ أَقَهُ لِتَقَادِيهِ وَبِهِ وَإِنْ مَاتَ لَمْ يَزَلُ تَحَكُّمُ. عِنْ إِلَّا إِلَّهُ مِنْ أَغْنُوخُ إِلَّالًا يَرَى ٱلْمُوتَ وَلَّمْ يُعِجَدُ بَعْدُ لِأَنَّ ٱللَّهُ تَقَلَهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبْلِ نَقْلِهِ شَهِدَ لَهُ إِنَّهُ أَرْضَى اللهُ . ١٩٢٤ وَبَنْيِرِ إِمَّانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يُرْضَى اللهُ لِأَنْ الَّذِي يَدُنُو إِلَّى اللهِ عَبِ مَلْتِهِ أَنْ يُؤْمِنَ بِأَنَّهُ كَانِنْ وَأَنَّهُ لَيْنِ اللَّينَ يَتَنُّونَهُ . كَلْمُ الْهُوَانِ فُومُ لَمَّا أُوحِيَ إِلَهِ مَن أَمُودِ لَمْ زَّ بَعْدُ ٱتَّتَى فَنِي لِخُ لاسِ أَهْل بَيْجِهِ كَانُونًا دَانَ بِهِ ٱلْمَالَمُ وَصَارَ وَارَبَّا فِيرَ ٱلَّذِي أَلْإِيَانِ . ﴿ يَعْلَمُ مِالْدِيكَ ان إِزْهُم لُمَّا دُعِي أَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى ٱلْمُونِيمِ ٱلَّذِي كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخَذَهُ مِيرَاثًا تَقَرَجَ لَا يَدُرى إِلَى أَنْ تَوَبُّهُ . كَذَا إِلَا عَانَ زُلَّ فِي أَرْضِ الْبِعَادِ زُنُولُهُ فِي بِلادِ غُرْبَةٍ وَسُكُنَ فِي أَخْبِيَةِ مَمَ إِنْحَقَ وَيَنْغُوبَ ٱلْوَادِ كَيْنِ مَنَهُ لِلْمُوعِ بِينِيهِ عِنْكُمْ لِأَنَّهُ ٱتَّظَرَ ٱللَّذِيَّةَ ذَاتُ ٱلْأَسُسِ أَلْنِي أَفَهُ مَا يَهُمَا وَادَامًا . عِنْهِ إِلْإِيَانِ سَارَةُ أَيْنَا مَاكَ فُوةً بِلْنِل ٱلنَّسْلِ وَقَدْ جَاوَزَتْ بِنَّ الْمُثلِ وَذَٰ لِكَ لِأَنْهَا أَعْتَمْنَتِ ٱلَّذِي وَعَدْ صَادِقًا. وَمِن كَا ولِدَ مِنْ وَاحِدِ وَهُوَ كَا لَيْتِ نَسَلُ كَفُهُومِ السَّاةِ وَكَالِزُمُلِ ٱلَّذِي عَلَى شَامِلَي ٱلْجُرِ ٱلَّذِي لَا يُعْمَى . عَنْ إِلَا إِي الْإِيَانِ مَلَ أُولِكَ كُلُهُم غَيْرَ حَاصِلِينَ عَلَى الْوَاعِدِ بَلَ إِنَّا تَطَرُوهَا وَحَيُوهَا مِن بَسِيدٍ وَأَعْرَمُوا إِلَيْم غُرِيًّا وَزُكًّا عَلَى الْأَرْضِ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَفُولُونَ مِثْ لَ ذَٰلِكَ يُومِنُمُونَ أَنَّهُمْ يَعَلَلُونَ وَمَانَهُمْ . كَانَتُكُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ذَكُوا الْوَمَلَ ٱلَّذِي قَدْ خَرُجُوا مِنْهُ لَكَانَ لَمْمُ سَبِيلٌ يُقَوْدِ إِلَيْهِ ١٤٢٦ لِكِنَّمْمَ بَشَتَاقُونَ وَطَنَا أَفْسَلَ وَهُوَ ٱلمَّاوِيُّ فَلِذَٰلِكَ لَا يَسْتَغِي أَهُمُ أَنْ يُدْعَى إِلْهُمْ لِأَنَّهُ أَعَدُ لَمْ مَدِينَةً . ويهج بالإيان قَرُّبُ إِنْهِمُ إِنْعَقَ حِينَ أَمْغُنَ . ذَاكَ أَلَّذِي قَدْ حَصَلَ عَلَى ٱلْوَاعِدِ قَرُّبَ وَحِيدُهُ . وَيَهُ وَقَدْ فِيلَ لَهُ بِإِضْقَ أَيْدَتَى لَكَ نَسْلُ كَانِينٍ وَأَعْتَمْدَ أَنَّ أَفَهُ كَادِرُ أَنْ يُعِيم مِنْ بَيْنِ ٱلْأُمْوَاتِ وَلِذَ لِكَ عَادَ مَحْصَلَ مَلْهِ مِنَالًا . وَهُمْ الْإِيَانِ بَادِكَ إِضَى بَعْوْبَ وَعِيسُوَ مِنْ جِنَةِ الْأُمُورِ ٱلْمُسْتَقِلَةِ . عَنْهِ بِالْإِيمَانِ يَنْفُوبُ لَمَا حَضَرَهُ ٱلْمُوتُ بَارَكَ عُلُّ وَاحِدِ مِن أَنْبَىٰ يُوسُفُ وَتَعَدَ عَلَى رَأْسِ عَسَاهُ - ٢٠٠٠ بِالْإِيَانِ يُوسُفُ لَمَّا حَازَت وَفَانُهُ ذَٰكُرٌ خُرُوجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْمَى سِطَامِهِ. ٢٠٠٠ بِالْإِيَانِ لَمَا وُلدَّمُوسَى أَخْفَاهُ أَعَاهُ ثَلاثَةَ أَشْرُ لِأَنْهُا وَأَيَا ٱلصِّي جِيلًا وَلَمْ يَهَا أَمْرَ ٱلْلِكِ. ١١٠ بَالإِعَالُ مُوسَى لْأَكْبِرَ أَبِي أَنْ يُدَعَى أَبَّا لِأَبْنَةِ فِرْتَعُونَ عَلَيْهِ وَأَخْتَارَ ٱلْمُنْقَةَ مَمَ شَعْبِ ٱللهِ عَلَى التَّمْثُو الْوَقْنَى بِالْحَلِيَةِ ﴿ وَاعْتَرَ عَادَ الْسِيعِ عِنَى أَعْظَمَ مِنْ كُنُوذِ مِصْرٌ لِأَنَّهُ كَانَ يَظْرُ إِلَى ٱلْغُوابِ . يَحِيْثِهِ وَبِالْإِيَانِ وَلَا مِصْرَ وَلَمْ يَخْسُ عَسْبِ ٱلْمُكِ لِأَنَّهُ ٱسْطَهَرَ كَأَنَّهُ بْعَايِنُ ٱلَّذِي لَا يُرَى . ١٤٠٤ وَبِالْإِيَمَانِ أَمْرَ بَا تُصْحِ وَإِرَافَةِ ٱلدَّم لِسُكَّا يَمْسُهُم مُملكُ ٱلْأَنْكَادِ . كِيْرِيجٍ إِلْإِيَانِ جَازُوا فِي يُحْرِ ٱلْقُلْزُمْ كَمَا فِي أَلِيابُ وَلَا فَسَلَ ذَلِكَ

الضرفون غرفوا . ١٣ عن الإنسان عقط أوراً وها بدا الطواف حولها سبة أيم . المشرفون غرفوا . البي لم تبلك مع المحقرة الأنها قبل الحاسونين بالسلام . المثرثين وسناخ أفول أيسًا الله تبيين بي الفت إن المترث عن جدعون وجلاق المؤرث وتألق عن جدعون وجلاق المؤرو المانيات وواود وسمو من والانتهاء المؤرو المنافع والمنافع والمنافع المؤرو المنافع المؤرو والمنافع والم

### ألفصل الثاني عَثَرَ

وي فَضَنُ أَيْنَا إِذْ يُحْدِقُ بَا مِثْلُ هُذَا ٱلسَّعَابِ مِنْ ٱلشُّهُودِ قَالَتُن عَنَّا كُلُّ يُقُل وَمَا يَشْنِهُ عَلِينًا مِنَ الْخَطِينَةِ وَالْسَابِقِ بِالصَّدِيقِ الْجِيدِ الَّذِي أَمَلْنَا . عِنْ وَأَفْضَلْ خَطْرَتًا إِلَى مُبْدِئِ ٱلْإِيَّانِ وَمُتَسَدِيَهُ مَ ٱلْذِي بِدَلَ ٱلشُّرُودِ ٱلْمُوْمُوعِ أَمَلَمُ تَحْمُلَ ٱلصَّلِيبَ مُسْتَعْنَا بِالْجِزِي وَجَلَلَ مَنْ يَدِينَ مَرْشِ اللهِ . عَنْ كَثْكُرُوا فِي الَّذِي مَيْرَ عَلَى عِظْ هْنِهِ ٱلْعَالَةَةِ لَهُ مِنَ ٱلْحَمَلَاةِ لِلَّا تَكِلُوا وَتَخُورُوا فِي نُنُوسِكُمْ لِلَّهِ فَإِنَّكُمْ لَم تُعَاوِمُوا بَعْدُ حَتَى الدَّم فِي عُجَاهَدَيُّكُمُ الْخُطِيةُ . عَيْنِ وَقَدْ نَسِيمُ ٱلنَّزْيَةِ ٱلِّي تُخَاطِبُكُمْ كَالْبَينَ فَتُمُولُ مَا لَنَمُ لَا تُعْتَمَرُ تَأْدِبُ ٱلرُّبِّ وَلَا تُخْرُ إِذَا وَتُعَكَ عِنْهِمْ قَالَ ٱلَّذِي ثُمُّهُ ٱلرُّبّ يُؤدُّ بُهُ وَتَغِيدُ عُلَّ أَبْنَ يَتَعَدُهُ . عِنْ فَأَصْبِرُواعَلَى التَّأْدِيبِ فَإِنَّ اللَّهِ إِنَّا يُعَلِّكُمُ كَا لَبْنِينَ وَأَنَّى أَن لَا يُؤَدُّهُ أَلُوهُ . عِنْ وَإِن كُنْمَ عَمْولِ عَن اللَّذِيبِ أَلْدِي النَّرَكَ فِيب ٱلْجَسِمُ فَأَنَّهُمْ إِذَنْ نُفُولُ لَا يُونَ . وي وَأَيْمَا قَدْ كَانَ آبَا أَجْسَادِ مَا يُوْدَوْكَ وَتَحْنُ نَهَائِهِمْ فَهَلاَ نُكُونُ بِالْحَرِي غَاضِينَ لِأَبِي ٱلأَذْوَامِ فَفَيَا حِيْنِينَ كَانِّهُمْ إِنَّا أَذُّوكَا لِأَيَّامِ حَيَاتِنَا ٱلْعَلِيلَةِ وَعَلَى هَوَاهُمْ أَمَا هُوَ فَلِمَنْفَتِنَا حَتَّى نَفْتُرِكَ فِي قُلَاسَتِهِ . عَلَي لا حَرَمَ أنَّ كُلُّ تَأْدِيدٍ لَا يُطَنُّ فِي وَقِيمَ لِلسُّرُودِ بَلْ فِلْنَمَّ إِلَّا أَنَّهُ فِهَا بَعْدُ أَنْتُ الَّذِينَ رَّوَّسُوا بِهِ ثَمْ بِي يُفِيدُ ٱلسَّلَامَ وَ عَلَيْهِ فَأَنْهِضُوا إِذَنَ أَيْدِيكُمُ ٱلسَّنَرْخِيةَ وَرُكِّكُمُ ٱلنُّفَلَّةُ عَلِيْكِ وَأَخْطُوا بِأَفْدَامِكُمْ خَطَوَاتٍ مُسْتَعَيِّةً حَقَّى لَايَحِيدَ بَكُمُ ٱلْمَرَجُ بَل يُعَرَّأُ كَانِهُمْ إِفْتُمُوا المُسْلامُ مَمَ الجُمِيمِ وَالْفَدَاسَةِ أَلِنَى بِدُونِهَا لَا يُعَالِينُ ٱلرَّبُ أَحَدُ . المن المنظوا لِللا يَأْخُرُ أَحَدُ عَنْ بَسْمَةِ اللهِ وَلَلْلاَ يَبْتُ أَسْلُ مَرَادَةِ فَيْكُونَ مُضرًا وَيَدَنَّسَ بِهِ ٱلْكَنِيرُونَ ١٤٢٨ حَتَّى لَا يُكُونَ يَيْنَكُمْ ذَانِ أَوْ مُبْتَذِلٌ كِيسُو ٱلَّذِي بَاعَ بَكْرِيَّهُ بِالْكَاةِ وَاحِدَةِ عِينَ لِا نُكُمْ مُلْلُونَ أَنَّهُ لَمَّا رَامَ مِنْ بَعْدُ أَنْ يَتُ الْمُركَةَ رُفِلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدُ مَوْسِنَا لِتُوْبَةِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ طَلْبَهَا بِالنَّمُوعِ . عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَمْ تَدْفُوا إِلَّى جَبَلِ يُمَنُّ وَلَا إِلَى تَارِ مُتَّقِدَةِ وَضَبَابٍ وَظَلام وَزُوْبَعَةٍ عَلَيْ وَهُتَافِ مُونَ وَصَوْتِ كَلِمَانِ أَسْمَنَى أَلَٰذِينَ مَعِمُوهُ أَنْ يُزَادُوا كَلِمَةً عَنْ لِالْنَهُمْ لَمَ تَحْسَلُوا مَا أُمِرَ يه أَنْ وَلَوْ مَسَّدِ الْجُبُلِ بَهِمَةُ تُرْجَمُ . عَلَيْ وَكَانَ ٱلْنَظْرُ هَا لِلْاحْقَى إِنَّا مُوسَى قَالَ إِنِّي خَافِتُ مُرْتَبِدُ . وَإِنْ إِلَى خَلَ مَوْتُمُ إِلَى جَلَ صِينُونَ وَمَلِينَةِ اللَّهِ الْمِي أُوتَشَلِيمَ السَّاوِيَّةِ وَإِلَى عَنِل دِ فِوَاتٍ مِنَ الْمُلائِكَةِ عِنْ إِلَى كَيِسَةِ الْأَبْكُو الْمُكُوبِينَ فِي السَّاوَاتِ وَإِلَى اللهِ وَإِلَى الْجَبِيمِ وَإِلَى أَدْوَاحِ السِّينِينِ ٱلْكَلِّينِ عَنْ وَإِلَى يَسُوعَ وَسِيطٍ ٱلْمَدِ ٱلْجِدِيدِ وَإِلَى دَمِ رَشَ يَطِنُ إِلَيْهَ مِن دَم عَايِلَ . وَهِن اللهُ وَالْن مَتَعُوامِن ٱلَّذِي يُكَلِّمُكُمْ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَغُوا مِنَ ٱلْمُتَّكِلِّم عَلَى ٱلْأَرْضِ لَم يُقتُوا فَمَ ٱلْأَمْرَى كَثِيرًا نَحُنُ إِذَا أَعْرَضْنَا عَنِ ٱلْمُتَكِلِّمِ مِنَ ٱلسُّلَّةِ عَلَيْكِ ٱلَّذِي وَهَوْعَ صَوْتُهُ ٱلأَرْضَ

حِنْدِيْ وَالْآنَ وَهَدَ فَإِسْلا إِنِّي مَرَّةً بِمَنْدُ أَزْلِوالَ لَا الْأَرْضَ تَصْلاً بَلِ السَّبَةُ أَجْا **328** تَشُولُهُ مَرَّةً بِمَنْدُ يَمِنُلُ عَلَى تَحْرِيلِ مَا يَتَرَخَعُ مِنْ حَيْثُ مُوَ مَنْتُمُ حَتَّى يَبَلَّى مَا لَا يَتَرَخَوْمُ **£ 25%** فِلْذِلِكَ إِذْ قَدْ حَسْلًا عَلَى مَلْكُونِ لَا يَتَرَخَوْمُ فَشَمَّتُكَ بِمِنْدَةٍ نَسْبُهُ يَهَا أَنْهُ عِبَادَةً مَرْضِئِمُ بَشِّوْنَ فَقَوْمَ عَنْهُ وَلَوْمَ عَلَيْهِ لِلْأَبِلَ الْإِمْامُونَارُ آسَحَةً

### ألفضل آلثًا لِثَ عَشَرَ

وي التَّنْسُرُ فِيكُمْ عَبِهُ ٱلْإِنْمُونَ فِي وَلا تُلْسُوا صَالِقَةُ ٱلْذُرِيِّ، إِنْ مَهَا أَمُسُ أَضَافُوا مَلا بُكَّةَ وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ . ويهم أَذْ كُرُوا ٱلأَسْرَى كَأَنَّكُمْ مَالُورُونَ مَنَهُمْ وَأَغْيُودِينَ يَا أَنْكُمُ أَتُمُ أَيْمًا فِي الْجَسَدِ . عِنْ إِيكُ الزَّوَاجُ مُكِّرًما فِي كُلُّ مَنْ وَالْطَهَرُ طَلِيرًا فَإِنَّ ٱلزُّيَّاةَ وَٱلْسَانَ سَبِدِينُمْ أَهُ . عَنْ كُنِّهُ وَا سِيرَتُكُمْ مَنْ حُبِّ ٱلْمَالَ وَاقْتُمُوا يَاعِنَكُمُ فَإِنَّهُ قَالَ لَا أَعْدُلُكَ وَلا أَمْيُكَ عِنْ عَلَيْمَ اللَّهُ لَا الْمُ عَمِنِي صَلَا أَحْتُى ، مَاذَا يَعْنَمُ إِي ٱلْإِنْسَانُ . عَيْنِي أَذُكُوْا مُدَيِّرِكُمُ ٱلَّذِينَ كَلُعُوكُمُ بِكِلْمَةِ اللهِ ، تَأْمُلُوا فِي عَانِيْةِ صَرَّفِيمُ وَاقْتَدُوا بِإِغَانِهِ ، عَنْ إِنَّ بَسُومَ ٱلْسِيعَ هُو هُوَ أَسْ وَأَلُومَ وَإِلَّى مَدَّى ٱلدُّهُرِ ﴿ عِنْ إِلَّا كُنَّادُوا لِتَالِمَ مُتَّوْتُهُ غَرِبَةٍ فَإِنَّهُ مَسْنُ أَنْ يُبَتِ ٱلمَّلْبُ بِالنِّسْدَةِ لَا بِالْأَطْلِيدَ ٱلَّتِي لَا تَنْمُ الَّذِينَ يَسْتَمْ الْمَدِينَ وَاللَّهِ إِنَّ فَامَذْهُمَا لَا يَعَنُّ لِلَّذِينَ يَغَدُمُونَ ٱلْسَكِنَ أَنْ كَأَكُوا مِنْهُ كِلْ إِلَّا أَجْسَامَ الْحَوَانَات ٱلْتِي يَدْخُلُ ٱلْمُيْرُ ٱلْأَقْدَاسَ بِدَيِّهَا عَنِ ٱلْحُطِيَّةِ خُمْرَقُ خَارِجَ ٱلْحَدَّةِ . عَيْنِهِ فَلِدَلِكَ يَسُومُ أَيْنَا كَأَلُّمْ خَلِيجَ الْلِكِ لِقُدْسَ النُّفَ بِدَمِهِ . ١١ فَانْ النَّهِ إِلَى خَارِجِ ٱلْحُلَّةِ حَامِلِينَ عَادَهُ عِنْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَّا هُمُنَا مَدِينَةٌ بَاقِيَّةٌ لَكِنا عَالَمُ الْآتِيَّةُ. وَ وَمِي غَرْ الشَّمَا فِي إِذَنْ ذَهِفَ ٱلْمُنْدِ وَلِهِ كُلَّ حِينَ وَمِي غَرْ الشَّمَا وَالْمَرَفَةِ لِأَجْهِ والمجال المنوا الإحسان والراساة فإن الله مُرتنى مِثل هنو الدَّ باخ . والمراطوا مُدَيِّرُ وَاخْضَمُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْهَرُونَ عَلَى نُفُويكُمْ سَهَرَ مَنْ سَجِاسَبْ حَتَى بَعْسَلُوا ذْ لِكَ بِسُرُودِ لَا بَكُرْبُ لِأَنَّ هَٰذَا غَيْرُ نَافِمِ لَكُمْ • ﴿ إِنَّهِ عَلَوْا مِنْ أَجْلَنَا فَإِنَّ لَنَا ثِفَةً بْلَنْ مَنِيرًا مَسَالِحٌ وَأَنَّا زُغَبُ أَنْ نُحْسِنَ ٱلتَّصَرُفَ فِي كُلِّ مَنِي ﴿ كَذِيْكِ أَسَالُكُمُ صَلَوَايَكُمْ بِأَشَدُ إِلْمَاحًا حَتَّى أَدَدُّ إِلَيْكُمْ فِي أَسْرَعِ وَقْتٍ • حَيْثِهِ وَإِلَٰهُ ٱلسَّلَامِ ٱلَّذِي أَعَادُ مِنْ يَيْنُ أَلْأَمُوَاتِ رَاعِيَ أَكْرَافِ ٱلْمَطِلِمَ بِدَمَ ٱلْمَهِدِ ٱلْأَبَدِي رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيخ 208 مُكِيْلُكُمْ فِي كُلِّ عَمْلُ مَا لِحْ حَتَّى تَعْنُلُوا عَثِينِهِ عَامِلًا فِيكُمْ مَا خَنْ لَدَّيْهِ يَسُوعَ ٱلْمِيْعِ أَلَّذِي لَهُ ٱلْجُدْ إِنَّى دَهُمُ الدُّهُودِ . لَمِنْ . عِنْهِمْ أَسَأَ لَكُمْ أَيَّا ٱلإِخْوَةُ

أَنْ تَقْتَ لِمُواكِمَةِ مَا قَالِقَ كَتَبْتُ إِيكُمْ بِالْإِيجَادِ، \$ إِيكُمْ الْمُواأَنَّ لَمُنَا تَا يَهُوالُونَ قَدْ الطَّلِقَ فَإِنْ قَدِمَ مَنْ قَرِيبِ أَوَاكُمْ مَسَهُ. \$ 35% تِسْلُوا فَلَى تَجِيمُ مُدَيِّرِكُمْ وَتَجِيمِ الْقِيدِيدِينَ. \$ 25% لِينَامِ مُلكُمُ الْفِينَ مِنْ إِيقَالِيةٍ. \$ 20% لِينَامُ مَنْكُمْ الْجَيْنِ مَنَ إِيقَالِيةٍ.

# أَلْرَسَالِكُ أَلْكَاثُولِيَكِيْتُهُ رِيِّنَالِنُهُ الْقِرِيِّيْنِ يَعْقُونِ النَّهُ الْقِرْنِيِّيْنِ يَعْقُونِ

عن يتنوب عند أفر والرب يسمع السيح إلى الأسباط الالني عَفر الذي في الفقة اللهم عنه إختيبا الم الرور أيب الإعرة أن تعلوا في تجاب

Digitizad by Gr00816

عَلَقَتْ جِنْ إِنَّ أَنَّ أَمْظَانَ إِيَّائِكُمْ مُلْمُوا الصَّيْرَ. جَنْ إِلَيْ حَتَّى يُكُونَ ٱلْمَسَلُ الْكَامِلْ لِلصَّبْرِ عَبْ تَكُومُ رَ كَامِلِينَ مُوَفَّرِينَ غَيْرَ ٱلصِينَ فِي شَيْء - عَنْ كُومُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ تَفْصُهُ حِكَمَةٌ فَلِيسَالُ أَفَدَ ٱلَّذِي فِإِنَّى الْجَمِيمَ لِسَخَادَ خَالِصَ بَغَيْر أَعْتَان فَيْعَلَى -﴾ ﴿ مَا وَنَكِنَ لِيَكَ أَلَ بِإِمَانِ غَيْرَ مُرْتَابٍ فِي شَيْءَ فَإِنَّ ٱلْمُرْتَابَ يُضْهُمُ مُوجَ ٱلْجَو الَّذِي تَسُوفُهُ أَنْ يَعِ وَخَبِطُهُ جِنْ ﴿ فَلَا يَظُنَّ مِثْلُ لَهُذَا أَنَّهُ يَالُ مِنَ ٱلرَّبِّ شَيًّا. ﴿ فَهُ إِنَّ النَّهُلُ ذَا الْفُدَيْنُ مُثَلِّسُلُ فِي جَمِي طَلَّهِ. ﴿ يَهُمَ لِلْفَرِ الْأُو الْفَوَاتِ مِسْاقُو \*\* وَالْفَيْ فِوَالْسِهِ فَإِنْهُ ذَاول حَسَوْمَ النَّفْ ؟ ﴿ الْمُفْرِ الْأَوْاتِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُؤ فَأَذْ بَلْتِ ٱلْمُثْبَ فَسَقَطَ زَهْرُهُ وَٱصْحَلَّ دُوْتَنْ وَجُهِ كَذَلِكَ ٱلْغَيْ يَذُوي فِي مَسَاعِيهِ ، ﴿ يَالُ إِلَا مُلِي الرُّجُلِ ٱلَّذِي يَمْدِدُ عَلَى ٱلْتَمْرِ بَوْ لِأَنَّهُ إِذَا زُكِّي يَالُ إِكْلِيلَ الْمَايَةِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ أَفَدُ ٱلَّذِينَ يُجِيُّونَهُ . عِنْ لا يَقُلُ أَحَدُ إِذَا جُرْبَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَرَّ نِني فإنَّ ٱللَّهَ غَيْرًا نُمِرً بِ بِالشُّرُودِ وَهُوَ لَا نُمِرَتُ أَحَدًا كِينِجُ مَلِ كُلُّ إِنْدَان تَحْدُونَا غَيْرَتُ مُ وَمُحنِدَاتِ شَهْوَتِهِ وَقُلْتُهَا لَهُ مِنْ لِمُ ثُمُّ الشَّهُوةِ تَحْيَلُ وَلَا أَخْطَتُهُ وَأَخْطِئَةً إِذَا تَمْتُ تُنْوِهُ أَلُونَ . 'وَاللهُ لا تَعَلُّوا مَا إِخْوَقَ ٱلْأَحَلَّة . مِن إِنْ كُلُّ عَمَّة صَالِمَة وَكُلُّ مَوْمَة كَامِلَةِ إِمَّا مَهُ عِنْ فَوْقُ مِنْ لَدُنْ أَبِي ٱلْأَفْرَادِ ٱلَّذِي لَيْسَ عِنْدهُ تَحَوَّلُ وَلَا خَا أَ خَورَان . وي الله من إليَّا مشيئته قد وَلَدَا بَكِلَتْ الْحُونَ الْكُونَ الْكُورَة مَا مِنْ خَلانفه . كَنْ لَكُنْ مَا إِخْوَقِيَ ٱلْأُحَاتِ كُلُّ إِنْسَانِ سَرِينًا إِلَى ٱلِأَسْسَاعِ بَطِينًا عَنِ ٱلنَّكُلُم وَبِطِينًا عَنِ الْنَصَبِ عِنْهِ فَإِنْ تَعَنَّبَ الرُّجُلِ لَا يُسْمَلُ يُرَّ اللهِ عَنْهُ لَا لَذِيكَ أَطَرُحُوا كُلْ قَدَّارَةِ وَمُنْفَانِ شَرَّ وَأَقْلُوا عِدَاعَةِ الْكِلِمَةَ الْفَرُوسَةَ فَيْكُمُ الْفَادِرَةَ أَنْ تَخْلَصَ مُوسَكُمْ وَيُرْبِينَ وَكُونُوا عَامِلِينَ بِالْكُولَةِ لَاسَامِينَ فَمَا فَقُطْ فَتُمْرُوا أَنْفُكُمْ عِينِينَ فَإِنَّ مَنْ يَنْهُمُ ٱلْكَلِيمَةُ وَلَا يَسْمُلُ بِهَا أَيْسُبِ لَمُ جَلَّا يَظُرُ وَجَهُ ٱلْجَلِيُّ فِي مِرْآةِ كَال نَفْسَهُ وَمَعْنَى فَلْمِيَ لِسَاعِبُ كَيْنَ كَانَ . ﴿ وَمُعْلِي فَأَمَّا مَنْ يَعْلَمُهُ فِي ٱلنَّامُوسِ ٱلْكَامِلِ لَهُومِ الْمُؤِيَّةِ وَيَسْتَعِرُ عَلَيْهِ لَا كُن يَسْعَ ثُمُّ يَنْسَى بَل كُنْ يُكُوسُ ٱلْسَسَلَ ظَلْنا بِكُونَ سَمِيدًا فِي عَلِهِ • ٢٠٠٤ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ دَيِّنَّ وَهُوَ لَا نُجْمِمُ لِسَانَهُ بَلْ يَنْزُ ظَلَهُ فَذَابك دَمَاتُتُهُ بَالِلَّةُ . وَيَهِ إِنَّ الدِّيانَةُ الطَّاهِرَةُ الرِّكِةَ عِنْدَ اللهِ الْآبِ هِيَ افْتِنَادُ ٱلْكَانَى وَالأَزَّالِ فِي مِنْ يَهُمْ وَصَالِمَةُ ٱلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِغَيْرِ دَنْسَ مِنَ ٱلْعَالَمِ

# ألفصل التابي

على المنوع المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمن

وَاشْهَا وَلَمْ تُسْطُوهُما مَا هُو مِن عَاجَةِ الْجَسَدِ فَالْفَتَةُ عَلَيْهِ كُلُوكَ الْإِيَانُ إِنْ كَانَ ا إِنَّانَ بَشِيرُ الْحَمَالِ أَمَّا أَنَا قَالِمِنْ بَعِيرٍ وَيَقُولُ قَائِلُ اللَّهُ الْإِيَانُ وَلِيَ الْأَعَالُ فَارِيقِ وَاجِدُ مَسَنَ وَالشَّالِمِيْنُ أَيْنَا فِلْمِنْ وَتَسْدُونَ وَتَسْدُونَ عَيْرِهِم أَلْ يَجْرُو أَنَ تَلْمَ أَلِمَا اللَّهُمِ اللَّهِ عَلَى الْمَالِمُ بَعْدِيرٍ فَلَ فَيْلُوا أَنْ الْمِيمَانَ بَعْدِيرٍ الْمُعْمَلِ مِنْ اللَّهُمِ وَيَعْمِيرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمِ وَيَعْمِيلُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمُ اللَّهُمِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعْلَى اللَّهُمُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُمُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعْلِى الْمُعَلِّلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

### ألفَصَلُ الثَّالثُ

وَ إِلَا عَرَقِي لَا يُكُنُّ مِنْكُمْ مُمَلِّمُونَ كَثِيرُونَ وَٱعْلَمُوا أَنَّا بِذَٰلِكَ تَجَلُّ مَلِنَا ذَنُونَةً أَشَدُّ ﴿ ﴿ ﴾ فَإِنَّا جَمِمَنَا زُلُّ كَثِيرًا ۚ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَزِلُ فِي ٱلْكَلَامِ فَهُو رَجُلُ كَامِلُ قَادِرٌ أَنْ يَضِطُ جَسَدَهُ كُلَّهُ بِاللَّهِامِ . عَنْ إِذَا جَمَلُنَا ٱلَّهُمْ فِي أَفُواهِ ٱلْخُيلِ لِتُفَادَ لَنَا فَإِنَّا نُدِيرُ بِهَا جِنْهَا كُلَّهُ . وَهُمَّا إِنَّ السُّفْنَ الْعَظِيمَةُ الَّتِي تَلْفَهُمَّا رِيَاحٌ عَاصِفَةٌ تُدِيرُهَا دَفَةُ صَنِيرَةُ إِلَى حَيْثُ يَغْتَنِي عَزْمُ ٱلْمُدِّيرِ ، عَنْ كُذَّ إِلَّ ٱلْمَسَانُ فَإِنَّهُ عَنْوٌ صَنيرُ وَيَالِي بَعَظَائِمَ. أَمَا زَى كَيْفَ ٱلنَّادُ ٱلْيَسِيرَةُ تُغَرِّمُ فَابَةً كَسِيرَةً . ١٤٠٤ أَلْسَانُ ثَادُ وَعَالَمْ مِنْ ٱلْإِثْمَ . ٱللَّمَانُ جُمِلَ بَيْنَ أَعَشَانِنَا وَهُوَ يُدَيِّسُ ٱلْجِنْمَ كُلَّهُ وَيُلِبُ دَائِزَةَ عُمِنًا وَنُلِهُ جَهَنَّمُ . ﴿ يَهِيْ إِنَّ كُلُّ طَبِينَةٍ لِلْوُحُوشِ وَٱلطُّيُودِ وَٱلدَّابَاتِ وَذَوَاتِ ٱلْجَر ثُقْمً وَقَدْ فِينَتْ لِعَظَّبِينَةِ ٱلْبَشِّرِيَّةِ عِينِي وَأَمَّا ٱقِسَانُ فَلَا يَسْتَطِيمُ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْ مَعْمَهُ أَهُوَ شَرٌّ لَا تَصْبِطُ مَمْلُوا مَمَّا مِنَا . عَنْ يَعْ بِهِ نَبَادِكُ اللهُ ٱلْآبَ وَبِهِ فَلَن النَّاسَ ٱلَّذِينَ مُنعُوا عَلَى مِثَالَ ٱللهِ . ٢٠٠٠ مِنَ ٱلْقَدِ ٱلْوَاحِدِ تُخْرُجُ ٱلْبَرَكَةُ وَٱللَّمَةُ . فَلا بَلْبَنِي مَا إِخْوَقَ أَنْ يُكُونَ ٱلْأَمْرُ مُكْفًا . عِنْهِمُ أَلَلُ يَلْوَعًا مِنْ عَزْجٍ وَاحِدٍ يَفِيضُ بِالْمَنْبِ وَٱلْأَجَاجِ . ٢ إِنْ أَمْ هَلْ يُسْكِنُ يَا إِخْرَتِي أَنْ تُغْيِرَ أَخْبَرَةُ بِينِ زَيْنُونًا أَوْ جَنْنَة بيناً كَذٰ لِكَ ٱلْمِنْ لَا يَأْتِي بَالْمَعَدْبِ ، عَنْهِ عَلْ فِيكُمْ ذُوحِكَتْ وَدِرْابَةٍ فَلِيْدِ أَعَالَهُ مِنْ حُسْن تَصَرَّفُهِ بِوَدَاعَةِ ٱلْحِكْمَة ، ١٤٣٤ قَامًا إِنْ كُنْتُمْ ذُوي غَيْرَةٍ مُرَّةٍ وَمُنَازَعَةٍ فِي فُلُوبَكُمْ فَلا تُلْغَرُوا وَلَا تَكُذِيُوا عَلَى ٱلْمَقِ . ﴿ يَعِيْكِ لَلِمَتْ هَٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلْإِلَةَ مِنْ فَوَقَ بَلُ هِيَ أَرْضِيَّةُ حَيْوَانِيَّةُ شَيْطَانِيَّةٌ ﴿ يَهِمُ لِإِنَّهُ حَبْثُ ثَكُونُ ٱلْفَيْرَةُ وَٱلْنَازَعَةُ فَهٰمَاكَ ٱلنَّفُويشُ وَكُلُّ أَمْرِ سُوهِ. ﴿ إِنَّا إِلَا مُلَّكُمَةُ آلِتِي مِنْ فَوَقُ قَالِمًا أَوَّلَا عَفِيقَةٌ ثُمُّ مُسَالِلَةٌ حَلِيمَةٌ سَهُهُ أَلِا نُشَادِ عَلُوهُ وَرَحْهُ وَأَعْمَالًا صَالِحَةً لَا تَدِينُ وَلَا زُّآدَى . عَيْلِيْ وَفَاعِلُوا ٱلسَّادَمَةِ مَرْرُعُونَ بِٱلسَّلَامَةِ أَثْمَارَ ٱلْبِرّ

# أَلْفَصَلُ ٱلَّالِيمُ

عليه بن أَن قَبُمُ المُرْوب وَالمُسُومَاتُ آلِسَتَ مِن لَذَاتُمُ الْحَدُونَ فِي الْحَدَارِكُمْ،

عَيْهِ إِنْكُمْ مَسُنُونَ وَاَن عَيْمُ اَن اللّهُ مَن اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### • أَلْفَصْلُ ٱلْخَامِسُ

إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَغْيَا ۗ أَبْكُوا وَأَغْبُوا عَلَى الثَّقَاوَاتِ أَلَقَ تَأْتِي طَلَّكُمُ . الله الله الموالكم قد فسدت وياكم الكلك الله عنه و دَعَكُم وفيتُكم قد صَدِرًا وَصَدَأَهُمَا سَيَشَهُدُ عَلَيْكُمْ وَوَأَكُلْ لَلُومِكُمْ كَالْنَارِ فَصَدِ أَدْغَرْتُمُ ٱلْكُنْزَ لِلأَيَّام ٱلْأَخِيرَةِ. ﴿ إِنَّ أَنْ أَنْهِمَ ۚ ٱلْمَسَلَّةِ ٱلَّذِينَ حَصَدُوا خُفُولُكُمْ فِكَ ٱلَّتِي بَخَستُنُوهُمْ إيَّاهَا تَسَرُحُ وَمِسَاحُ الْحَسَادِينَ قَدْ بَلَمْ إِلَى أَذْنَيْ وَبِ الْجِنُودِ . عِنْ قَدْ تَعَنَّمُ عَل ٱلْأَرْضِ وَرِّهُمْ وَأَشْبَعُمْ فُلُوبُكُمْ فِي يَوْمِ ٱلذَّنجِ . ﴿ مُشَائِمٌ عَلَى ٱلْبَارِ وَقَطْلُمُوهُ وَهُو لَا يُفَاوِمُكُمْ . كَيْنِيجُ فَأَنْمُ أَيُّهُمُ أَيُّهُمُ أَيُّهُمُ أَنَّوْا إِلَى عَي وَ ٱلرُّبِّ . هَا إِنَّ ٱلْمَارتَ يَتْظِرُ ثَمَّ الْأَرْضُ النَّمِينَ مُتَأَنِّياً عَلَيْهِ حَتَّى يُعِينِهُ ٱلْمَلِّرُ وَشِيَّةٌ وَوَلَيْهُ. عَي تَقَاقُوا أَنْهُمْ أَيِمَا وَتَبِنُوا فُلُوبِكُمْ فَإِنْ عَيِي ٱلرَّبِّ قَدِ أَفَتُرَبٍّ . عَنْ إِلَّا تَبِنُّوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بَضْكُمْ مِنْ بَعْضِ لِكُلَّ تُدَانُوا . هُوَذًا ٱلدُّيَّانُ وَاقِتْ عَلَى ٱلْبَابِ . ﴿ يَنْكُمُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱتَّخِذُوا ٱلْأَنْبِيَّةَ أَلْنِينَ تَكُلُّمُوا بِلَسْمِ الرَّبِ قُدُوةَ فِي احْتِمَالِ ٱلمُشَلَّاتِ وَفِي ٱلْأَتَاةِ عَيْنِهِ فَإِنَّا نُطُوبُ السَّايِينَ وَقَدْ شَمِينُمْ بِصَبْرِ أَيْوَبَ وَرَأَيْتُمْ عَاقِبَةً ٱلرَّبِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُعَنَّنْ جِدًّا وَدَوُونُ . ١١٤ وَمُسِلَ كُلْ شَيْء يَا إِخْرَتِي لَا تُعْلِقُوا لَا بِالسُّمَّاةَ وَلَا بِالْأَرْضَ وَلَا بِمُسَمِ آخَرَ وَلَكِنْ لِيكُنْ كَلَامُكُمْ نَمَمْ نَمَ وَلَا لَا لِلَّا تَقُبُوا فِي الدُّيْوَنَةِ و واجه مَلْ فِيكُمْ مُكُولُوبُ فَالِمَلَ إِذْ مَسْرُودُ فَالْمِرَيِّلْ . عَنْهُ عَلَى فِيكُمْ مَرِيضٌ فَلَيْدُعُ كَنَهُ أَلْكَنِيتَ وَلَيْسَلُوا عَلَيْهِ وَيَنْسَمُوهُ بِأَنَّ يُتِ بِلَهْمِ ٱلرَّبِ عِنْهِ عَلَيْ أَسَلَاةً ٱلْإِيَانَ تُخْلَصُ ٱلْمُرِيضَ وَالرَّبُّ يُنْهِمُهُ وَإِنْ كَانَ قَدِ أَرْتَكُبَ خَطَايًا تُنفَرُ لَهُ ، عَيْنِي إِغْتَرِنُوا بَعْشُكُمُ لِبُمْنَ يَزَلَّاتِكُمْ وَمَلُوا بَمْشُكُمْ لِأَجْلِ بَمْنِ كِكِي تُبْرَأُوا ۚ مَا أَعْظَمَ فَوَّةً مَلَاةِ أَلَارَ الْمُثَالَةِ ، عِنْ كَانَ إِيلًا إِنْمَانًا فَا إِنَّالًا مِثْلَنَا رَقَدْ مَلْي أَنْ لَا يَنْزِلَ ٱلْمُطَرُّ ظُلُمْ يَنْزِلُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مُدَّةً كَلَاثٍ سِنِينَ وَسِنَّتِهِ أَشْهُرٍ. كِيْنِهِ ثُمُّ عَادَ وَصَلِّي فَأَمْطَرَتِ ٱلسُّمَا ۗ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ تُمْرَهَا . ١١٦٤ أَمَّا الْإِغْوَةُ إِنْ صَلَّ أَحَدُكُمْ مَن الْحَقِّ فَرَدُّهُ أَحَدُ عِنْهِ ظَلِّلُمْ أَنَّ ٱلَّذِي رَدَّ خَاطِنًا عَنْ طَلَالِ طَرِيقِهِ قَد خَلِّسَ نَفْسًا مِنَ ٱلْمُونِ وَسَتَرَ جَمَّا مِنَ ٱلْحَلَّامِا

# رِينَالَهُ ٱلْهِدِّيْنِ بُطِرْسَ ٱلْأُولَى

الفصل الأوَّلُ

كالله مِن بُطُوسَ دَسُولِ يَسُوعَ ٱلْسِيعِ إِلَى ٱلْمُتَمَّ بِينَ مِن شَطَتِ بُطْسَ وَفَلاطِيْسَةَ

Digitized by GOOSIC

أَمَّا الْآنَ فَرَخُومُونَ . عِنْ أَيُّمَا الْأَحِبَّةِ أَسْأَكُمْ كَا لَفُرَبَّة وَالْفُولَاءَ أَنْ تَيْتُمِدُوا عَن الشُّهَوَاتِ الجُسْدِيَّةِ الَّتِي تُحَادِبُ النُّسَ . ٢٢ لِيكُنْ تَصَرَّفُكُمْ بَيْنَ الْأَمْرِ حَيدًا حَتَّى إِذَا تَكَلُّمُوا عَلِيكُمْ كَأَكُمْ فَأَعِلُو شَرِّ لِلإِعِظُونَ أَعَالُكُمُ ٱلسَّالِمَةَ فَيْجَدُونَ أَفَدَ فِي يَوْم الأفتِئَادِ . عَنِيْنِ فَأَخْمَنُوا إِذَنْ لِكُلِّ خَلِقَةٍ بَشَرِيَّةِ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّبِّ . أَمَّا فِمَلْكُ فَكَالْأَعْلَى عَلَيْهِ وَأَمَّا لِلْوَلَاةِ فَكَالْمُ سَلِينَ مِنْ قِبَلِهِ لِلاَّنْعَامِ مِنْ قَاعِي الشَّر وَالثَّنَاءَ عَلَى فَاعِل الْخَيْرِ ، عَنْهِ عَانَ مَسْئِة اللهِ هِيَ أَنْ تُسْكِنُوا بِأَخَالِكُمْ ٱلمُلْلِةِ جَالَةَ ٱلكُوم الْأُمْرِاءُ عَلَيْهِ كَاعْرَادِ لَاحْمَنْ مَادَتْ لَهُ مُرْيَّهُ مِنْوَا لِجُنْبِ مِلْ كَهِيدِ اللهِ كُنْ إِلَى اللَّهِ مَا الْجِيعَ . أَجِبُوا لَلْوَاخَاةَ . أَتَقُوا اللَّهَ . أَكُومُوا الْلِكَ . عِن أَجْهُ المُلْدَامُ أَخْفُمُوا لِسَادَيَكُمْ بِحُمْلِ غَافَةٍ لَا لِلصَّالِمِينَ مِنْهُمْ وَالْخُلُمَا ۚ فَقَطْ بَلْ يَالْمُنَاءَ أَيْضًا كِنْ مِنَ النَّمْةِ أَنْ تُكَابَدَ ٱلْمَقَاتُ وَيَعَلَّمُ الظَّلَمُ لِأَجْلِ مَعِيرِ مُعِلِم فِي يُنْ إِلَيْ وَبِالْحَمْدُةِ أَيُّهُ مَعْمَرُهِ كُكُمْ إِنْ كُنتُمْ تُطَلُّونَ وَأَنْتُمْ خَاطُونَ فَمَ يَرْتُمْ وَلَكُن إِنْ كُنْمُ تَالُونَ وَأَنْمُ فَاعِلُو خَيْرِ صَبَرْتُمْ فَهِذَا نِمْتُ لَذَى اللهِ . ١٠٠ وَلَمْذَا دُعَمُ لِأَنَّ ٱلْمَسِجُ أَيْمَنَا ثَالُمُ لَأَطْلِسَا وَأَنِقَ لَكُمْ قُدُوةً لِتَكُنُوا آثَارَهُ ﴿ ﴿ وَإِنْ الَّذِي لَمْ مَنْتُ خَطِيَّةً وَأَ لِمُجِدْ فِي فَهِ مَكُرُ . ٢٢٥ وَكَانَ لِمُفَتَمُ وَلَا يَدُمُ ٱلشُّمْمَ وَكَانَ يَأَلُمُ وَلَا يَهَدُّ لْكِنُّهُ فَوْضَ أَمْرُهُ إِلَى الَّذِي يَحْكُمُ مُنْكُمًّا عَذَلًا ﴿ وَهِلَ مُو نَفْ خُطَا يَانًا فِي جَسَدِهِ عَلَى ٱلْمُنْتِ لِكُي غُوتَ عَنِ ٱلْحُطَالِا فَقَيْا فِيرٌ وَبِيرَاحِهِ شُفِيعٌ جَامِعٍ لِأَثْكُمُ كُنْمُ صَالِينَ كَيْرَافِ لَيَنْكُمُ دَجَعْتُمُ ٱلْآنَ إِلَى ٱلْآبِي إِلَى أَسْفُفُ نُفُوسُكُمْ

# ألفَصَلُ الثَّالِثُ

وَكُوْلِكَ أَنْتُنَ أَيُّهَا البِّمَا الْمُعَانَ اخْضَفْنَ لِجَالِكُنُّ حَقَّ إِنْ كَانَ بَعْفُهُمْ مُكْفُرُونَ بَالْكِلِمَةِ يُنْكُونَ بِدُونِ ٱلْكِلِمَةِ مِنْ تَصَرُّف يِنَائِهِمْ ١٤٢٤ إِذْ يُلاحِظُونَ تَصَرُّكُنُّ بْلَلْهَا بَهِ وَالْفَافِ . جَهِمِ فَلا تَكُنْ زِينْتُكُنَّ الزَّيَّةُ الظَّاهِرَةَ مِنْ تَجْسِيدِ الشَّمَر وَالتُّمَّلِ بَالنَّمَدِ وَلَهُس ٱخْلُل عَمَيْعٍ بَلُ ذِينَة إِنْسَانِ ٱلْتُلْبِ ٱلْمُسْتَرِ لَيْ ذَكَا ٓ ٱلرُّومِ الْوَدِيمَ ٱللَّا كِن ٱلَّذِي هُوَ كُثِيرُ ٱلمُّن أَمَامَ ٱللهِ . عَنْ يَعْدُ لِكُ تَرَّيُّتْ قَدِيمًا ٱللَّمَاءُ ٱلْمُدْيِسَاتُ ٱللَّاوَي فَرَكُلُنَ عَلَى ٱللَّهِ وَخَضَمْنَ لِجَالِمِنْ عِيْدٍ كَا كَانَتْ سَادَةُ تُعليمُ إِزْهِمَ وَتَدْعُوهُ سَيْدَهَا وَقَدْ مِرْنُ بَلَتِهَا أَنْنُ اللَّادِي تَفْتَلُنَ الْخُيْرَ وَلَا يَا وَعُكُنَّ عَوْلُ. كَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبَالُ سَاكِنُوهُنَّ عَلَى مُفْتَضَى الْفُل لِكُوْنِ الْإِنَّاهُ الْسِنوي هُوَ الْأَشْفُ وَالْرُمُومُ ثَا لُوَادِئَاتِ مَمَكُمْ لِنِسْةِ الْحَبِيَاةِ لِكُي لَا تَقْطِمَ سَلَوَاتُكُمْ . المنا أخيرًا كُونًا جِما بِقَلْ وَاحِدِ مُشْفِينَ بَسْمُكُمْ عَلَى بَسْنِ ذَوِي تَحْبَةِ أَخَوِيَّةٍ رَحْمَةَ مْنَوَاصِمِينَ . ٢٦٤ لَا تُكَافِنُوا عَلَى شَرٍّ بِشَرٍّ وَلَا مَلَى شَنْيَةٍ بِشَنِيَّةٍ بَل بِأَلْمُكُسِ بَارِكُوا فَإِنَّكُمْ لِمُفَا دُمِيتُمْ لِتَرَقُوا ٱلْبِرَّكَةَ . ﴿ وَمَنْ أَرَادَ مُثِّ لَكُلِيَّةً وَأَنْ تَرَى أَمَّاماً مَالِمَة فَلِيكُفُ لِمَانَهُ مَنِ النَّرِ وَمُفَتِّبِ عَنْ كَلامِ ٱلْمُكِّرِ عَلَيْهِ وَلَهَدَ مَن النَّر وَيَسْتَمِ الْخَيْرَ وَلِبَطِلِ السَّلَامَةَ وَيَسْمَ فِي انتِفَاتِهَا ٢٠٠٨ لِأَنَّ عَنِي الرَّبِّ عَلَى الصِّدِّيقِينَ وَأَذْبُهِ إِلَى طَلِيْتِهِمْ كُينَ وَجُهُ ٱلرَّبِ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْأُونَ ٱلْسَاوِيُّ . ١٠٤ فَمَن ٱلَّذِي يَشْرَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ذُوي غَيْرَةٍ فِي الْخَيْرِ ، ﴿ وَلَكِنْ وَإِنْ تَأَلَّمُ مِنْ أَجْلِ الْبِيرِ طُوبَى لَكُمْ فَلَا تَجْزَعُوا مِنْ تَخْوِيضِمْ وَلَا تَضْطَرِبُوا ﴿ إِنَّ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل وَكُونُوا مُسْتَمِدِينَ دَانِمَا لِلإَحْتِمِـاجِ لِكُلْرِمَنْ يَسْأَلُكُمْ مُحَجٍّ ٱلرَّجَاءَ ٱلَّذِي فِيحُمُّ والله وَلَكِنْ مِوَدَاعَةِ وَمَهَا بَهِ. وَلَتَكُنْ ضَمَا إِرْكُمْ صَالِحَةٌ خَتَّى يُخْزَى فَيَا يُقَالُ عَلَيْكُمْ مِنْ السُّوه الَّذِينَ يَكِلُونَ تَسَرُّ فَكُمُ الصَّالِ فِي السِّيجِ عَنْهِ فَاللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ تَالُّوا لِسَلِّ العَلْظَاتَ إِنْ كَانَتْ فِي ذَٰ لِكُ مَشِيلَةُ ٱلْفِيمِنْ أَنْ تَالَمُوا لِمَسْلِ ٱلسَّيِّنَاتِ. ﴿ وَالْكِي فَالْسِيخُ أَيْسًا مَلَتَ مَرَّةً مِنْ أَجْلِ ٱلْحَلَايَا ٱلْبَازُّ عَنِ ٱلْأَثْمَةِ لِيُعْرِبَنَا إِلَى ٱلْحَدَ كُمَامًا فِي ٱلْجَسَدِ عُمْقَى فِ الرُّومِ عِنْ اللَّهِي بِهِ الطَّلَقَ وَبَشَّرَ الْأَدْوَامَ الَّتِي فِي السِّمْنِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ كَفَرَتَ حِنا لَمْ أَنْظَرَتْ أَنَاهَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ فُوحٍ إِذْ بُنِي ٱلتَّابُوتُ الَّذِي خَلْصَ فِيهِ نَفُرٌ ظَيل ا أَيْ غَانَيْهُ أَنْفُسَ بِٱلْمَاءَ عِنْهِ الَّذِي ٱلْمَرْوزُ إِلَّهِ بِوأَيِ ٱلْمُسُودِيَّةُ ٱلْمُرَادُ بِهَا لَاإِزَالَةُ

وَكَانُوكَةَ وَأَسَيَّةً وَبَيْنَيْتُ ٱلْفُتَارِينَ عِنْهِ بَعْسَدِ سَابِي عِلْم ٱللهِ ٱلآبِ بِتَلْدِيس ٱلرُّوحِ لِطَاعَةِ يَسُوعَ ٱلْسِيعِ وَرَشَّ دَمهِ . لِتَكُثُّرُ لَكُمُ ٱلنَّمَةُ وَٱلسُّلامُ . ﴿ يُعْجُ مُ إَرَكُ أللهُ أَبُو رَبَّا يَسُوعَ ٱلَّذِي عَلَى حَسْدِ رَحْمَةِ ٱلْكَثِيرَةِ وَلَدْمًا تَأْنِيتُ لِرَجَّادَ عَي شِيِكَةَ يَسُوعَ ٱلْسِيحِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَمُوَاتِ عِنْ الْمِيرَاتِ لَا يَلِي وَلَا يَضُدُ وَلَا يَضْمَلُ غَنُوطِ فِي ٱلنَّهَاوَاتِ لَكُمْ عَيْنِي أَنْتُمُ أَلَيْنَ تَمُونَهُمْ فَوَّةً ٱللَّهِ بَالْإِيَانِ لِلَاص عَتب لِأَنْ يَكْتِفَ فِي الزَّمَانِ ٱلْأَخِيرِ ﴿ يَكُمُ الَّذِي فِيهِ سَنْبَتَهِجُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ ٱلْآنَ لَا لَذّ كُمْ مِنَ ٱلْنَمْ ٱلْيَسِيرِ فِي نَجَادِبَ مُتَوْعَةٍ ﴿ يَكُمْ بَيْتُ إِنَّ ٱمْعَانَ إِيَالُكُمُ ٱلَّذِي هُوَ أَغُنُّ مِنَ التَّعَبِ الْمَالِكِ مَمْ كَوْنِهِ عُتَمَّرًا بَالنَّادِ يُحِبُّ أَهْلًا فِلْمَدِيجِ وَالْحُب وَٱلْكُرَامَةِ عِنْدَ تَحْيِلِي يَسْرِعَ ٱلْسِيحِ عِلْمَيْجَ ٱلَّذِي تُحَبُّونَهُ وَإِنْ لَمْ تَرُوهُ وَمَعَ ٱلْكُلُمُ لَا تَرْوَنُهُ ٱلْآنَ ولُمِينُونَ بِهِ وَعَا أَنْكُمْ وَلِمُونَ فَسَوْفَ تَبْتَغِيرِنَ بَفَرَحٍ مُعَبِّدٍ لَا يُومَفُ عِيجٍ حِينَ تَفُودُونَ بِلَقِيَةِ ٱلْإِيَانِ بِمَلَامِ ٱلنُّوسِ . عَيْنِينَ وَقَدْ عَصَ الْأَنْبِيَّةَ ٱلَّذِينَ تَشَاوا عَلَى النَّمْةِ ٱلْإِلَيْةِ إِلَيْكُمْ وَيَحُوا عَنْ ذَٰلِكَ ٱلْحَلَّاصِ كَالِيِّ وَٱسْتَعْمَوْا فِي مَلَعَيَّةٍ وَكَيْمَةً الأَمَارُ الَّذِي كَانَ يَدَلُّ عَلْبُ وَوْحُ ٱلَّهِ إِلَّذِي فِيهِمْ إِذْ سَيِّقَ مَثْهِدَ إِلَّامِ ٱلْسِيحِ وَيَا يَكُومَا مِنَ الْحَدِ. عَلَيْهِ فَالْحِيَّ إِلَيْمِ أَنَّمُ لَمْ كَفَدْمُوا لِأَنْسُبِهُ مِّنَ لَكُمْ فَي الأَمُودِ الِيَّا أَخِرِتُمْ مِهَا الْآنَ عَلَى الْسِنَةِ الْمَبْرِينَ بِالإنجِيلِ بِالرَّحِ إِلَّمْ الْمُسْلِ مِنَ النَّمَاءَ أَلَنِي بَشَتَعِي ٱلْمَلَائِكَةُ أَنْ يَطَلِعُوا عَلَيْهَا . ﴿ الْحَالِيَ ظَلْمُ الْحَالَةُ أَذْهَائِكُمُ وَكُونُوا صَاحَيْنَ وَادْجُوا وَجَاءَ كَايِلاَ النِّصَةَ ٱلَّتِي سَيْواتَى بِهَمَا إِلَيْكُمْ عِندَ تَحْتِلي بَسُوعً ٱلْمِيعِ. عَنْهِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَبُّنَّا ٱلطَّاعَةِ فَلا تُعَمُّورُوا أَنْفُكُمْ عَلَى مِشَالِ شَهَوَايَكُمْ السَّالِيَّةِ فِي جَالَكُمْ ﴿ يُهُمُ بَلْ عَلَى مِثَالِ الْمُدُوسِ الَّذِي دَعَاكُمْ كُونُوا أَنْتُمْ أَيْمَا فَتَيْسِينَ فِي تَمَرُّفِكُمْ كُلِّهِ ﴿ ١٤٤٤ فَإِنَّهُ كُتِبَ كُونُوا فِتَيْسِينَ فَإِنِي أَنَا فُتُوسُ . كَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ الَّذِي يَدِينُ بِنَيْرِ عَمَّاإِلَّهِ الْوَجُوهِ عَلَى حَسَبِ أَخَالٍ كُلُّ أَحَدِ فَاسْلُكُوا بِالْخَافَةِ مَدَى غُرَبَيْكُمْ \$ إِنِّكُمْ عَالِينَ أَثُّكُمْ لَمْ تُعْتَدُوا بِمَا يَفْسُدُ مِنَ الْعَشْدَةِ أَوْ النَّحْدِ مِنْ تَعَرَّفِكُمُ ٱلْكِعَالِي عَلَى حَسْدِ سُغَنِ ٱلْكِيكُمُ عَلَيْهِ بَلْ بِدَم كَرِّيمِ دَيْمَ خَلِ لَاغَيْبَ بِسِهِ وَلَا دَنَسَ وَهُو الْسِيخُ ﴿ ثَاثِهُا الْمَانِي مُرْتَ سَابِنَا مِنَّ قَالِ إِنْشَاءَ الْعَالَمِ وَإِنَّا أَنِيلَ فِي الْأَرْمِينَةِ الْأَخِيرَةِ الْإِنْسِيَةِ لِإِنْجِيرُةٍ فَائْم وُمْنُونَ بَاهْدِ ٱلَّذِي أَفَمَهُ مِنْ بَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَآثَاهُ ٱلْجُدَ لِيكُونَ إِيَّالُكُمْ وَرَجَاوَكُمْ باهْدٍ. عَنْهُ أَيْنُوا نُفُوسَكُمْ طِلَاعَةِ ٱلْحَقِّ لِتَحَبِّيةِ أَخَوِيَّةِ بِلَا رِأَادَ وَأَحِبُوا بَعْمُكُمْ بَعْمَا مِنَ التلب حُدَّا شييدًا عَنْ إِذْ قَدْ وُلِدْ مُ كَانِيةً لَا مِنْ ذَرْع قَاسِد بَلُ مِنْ غَيْر قَاسِد بَكِلمة اللهُ ٱلْمَى ٱلْبَاقِ. ١٨٨ فَإِنْ كُلُّ بَعْرَكَا لُنْصَبِ وَكُلُّ تَجْدِهِ كُرْهُمُ ٱلْمُضَدِ. ٱلْمُشْتُ قَدْ بَيِسَ وَزَهَرُهُ قَدْ سَقَطَ عِيهِ وَأَمَا كَلِتَ أَرَابٍ فَتَيْقَ إِلَّ ٱلْأَبَدِ وَهٰذِهُ فِي ٱلْكِلِمَةُ ٱلَّتِي يُشَرِّخُ بِهَا

### أَلْفَصَلُ ٱلثَّانِي

Digitized by Google

ٱلْكَنِيمَةُ ٱلْنَكَارَةُ أَلِي فِي بَابِلَ وَرَفُسُ آنِينِ • \$25 مَلِيُوا بَسَمُّكُمْ عَلَى بَسْسِ بِفُهُمَّ الْحَبِيمَةُ ٱلنَّكِرَةُ أَلَّكُمْ مَسْكُمْ يَا يَجِعِ ٱلَّذِينَ فِي الْمُسِيحِ يَسْمِعَ • آيينَ

# رِسِّلِكَةُ ٱلْوَلِيْسِ بُطِٰرُسِّ ٱلثَّانِيَّةُ

## ألفضل آلأول

جمع من يمَّانَ بُطِرْسَ عَبْدِ يَسُوعَ الْسِيعِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ قَالُوا مَمَا الْإِيَانَ السَّيعَ بِيرًا إِلَمَا وَعُلِينًا بَسُوعَ الْسِيحِ. عَنْ الْكُثُرُ لَكُمُ النِّسَةُ وَالسَّلَامِ فِي مَعْرَفَةِ الْحِ وَالْسِيحِ يَسُوعَ رَيِّنا ، كَانِهِ إِذْ فَدْ وَهَبَتْ لَنَا فُونُهُ ٱلْإِلْمَةِ كُلُّ مَا يَوْلُ إِلَى ٱلْحَياةِ وَالتَّوى عَمْرُفَةِ ٱلَّذِي دَعَانَا تَجْدِهِ وَفَصْيِلَتِهِ ٢٠٠٦ وَيهِ وُهِبَتْ لَنَا ٱلْوَاعِدُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلنَّبِينَةُ لِكُنْ تَعِيرُوا بِمَا شُرَّكًا ۚ فِي الطَّبِيمَةِ ٱلْإِلْمُ عَلَى مِنْ مِنْ ٱلْسَادِ ٱلَّذِي هُو فِي ٱلْعَالَمِ مِنْ ٱلشَّهُوةِ . عِنْ اللَّهِ عَلَيْهُوا أَنْتُمْ إِلَى ذَلِكَ عَنِيمُ كُلُّ ٱلْأَجْبَادِ وَذِيدُوا عَلَى إِيمَا يُكُمُ ٱلْفَصْبَةَ وَعَلَى الْتَضِيلَةِ التَّمَّلُ ١ عَلَيْهِ وَعَلَى التَّمَّلِ الْمَفَافَ وَعَلَى الْفَافِ المَّبْرُ وَعَلَى السَّبْرِ التَّقُوى وي وَعَلَى التَّوْى الْمُودَّةَ الْأَعْدِيَّةِ وَعَلَى الْمُودَّةِ الْأَعْدِيَّةِ الْمُنَّةِ. ١ عَنه قال منه إذا كَانَتْ فِيكُمْ وَكُثْرَتْ لَا تَدَعُكُمْ غَيْرَ عَامِلِينَ وَلَاغَيْرَ مُصْرِينَ فِي مَمْرِقَةِ رَبِّكَ يَسْوعَ ٱلْسِيعِ عِنْهِ } وَمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ هَٰذِهِ مُهُوَ أَهْمَى مُكُفُوفُ ٱلْبَصَرِ وَقَدْ نَبِي تَعْلِيرَ خَطَأَيَاهُ ٱلْمَدِيَةِ . عِينِهِ فَلَذَٰلِكَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَجْبَدُوا بِٱلْأَمْرَى أَنْ تَجْبَلُوا دَعُوتُكُمْ وَٱنْتِفَاتِكُمْ تَا بِيْنِ بِالْأَعْمَالِ السَّالِمَةِ فَإِنَّكُمْ إِذَا ضَلَتُمْ ذَٰ لِكَ لَا تِرْلُونَ أَبِهَا . ﴿ فَكُلَّنا تُنْخُونَ بِسَوَادَ أَنْ تَدْنُلُوا مَلَكُونَ وَبَنَا وَخُلِينا يُدُوعَ ٱلْمِيعِ ٱلْأَبِيعِ. ١٤٤ إِذَٰ إِنَّ لَا أَخُلُ عَنْ تَذَكِيكُمْ ذَائِمًا بِهٰذِهِ ٱلْأُمُودِ وَإِنْ كُنْتُمْ عَالِمِينَ بِهَا وَدَابِعِينَ فِي ٱلْحَقِ ٱلْحَاضِر عِبْهِ وَأَرَى مِنَ الْمَنَ أَنِي مَا فَتَتُ فِي هُذَا ٱلْمَكِنِ أَنْهُكُمْ بِإِنْدَادِي اللَّهِ وَإِنَّ أعُلَمُ أَنَّ مَسَكِينِ سَخِلًا مَنْ قَرِيبِ كَا أَعْلَنَ لِي رَبُّنا يَسُوعُ أَلْبِعِ \* عَنظَ وَسَأَجَهُ أَنْ كُوْنَ لَكُمْ بَلْكُ غُرُوجِي تَدَّكُّو مليهِ الْأَمُودِ كُلَّ حِينٍ. عَلَيْهِ لِأَمَّا لَمْ غُرَاظَاتٍ مُسْتَنَةً إِذْ أَظَمَنَاكُمْ فَوْةً زَبًّا يَسُوعَ الْسِيعِ وَغَينهُ بَلْ كَامُمَايِنِينَ جَلَالُهُ عَيْدٍ لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَنْ الْآلِ الْكُرْلَيْةُ وَالْجَدِ إِذْ جَأْلَهُ مِنْ الْجَبِدِ الْخَيْمِ صَوْتُ يَقُولُ هُذَا هُوَ أَنِينَ ٱلْخِيدُ الَّذِي بِهِ سُرِدْتُ عِنْهِ وَقَدْ تَعِنْ الْخُنُ هَٰذَا ٱلصَّوْتَ الَّذِي جَأَّهُ مِنَ السُّمَّةُ مِينَ كُنَّا مَمَهُ فِي الْجَبَلِ الْلَمُدُسِ. جِيمِج وَعَدَنَا أَنْجَتُ مِنْ ذَٰلِكَ وَهُو كَلَامُ الأنباءُ أَلَيْنِ تُصِينُ إِذَا أَضَيْتُمْ إِلَيْهِ كَأَنْهُ مِصَاحُ يُسِي فِي تَكُن مُظلِم إِلَى أَنْ وقد أنه الله الله المستورة الله المستورة الله المستورة والمستورة والمستورة المستورة والمستورة المستورة المستورة يَنْهَرَ ٱلْهَارُ وَلِشْرَقَ كُوَّكِ ٱلصُّنعِ ۚ فِ فَلُوبِكُمْ كِيرَاجِي عَالِمِنْ مَبْسَلَ كُلُ شَيْء أَنْ طُلُّ نُبُوِّهِ فِي ٱلْكَتَابَ لَيْسَتَ بَغْسِيرِ قَرْدٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴿ إِنَّا لِأَنَّهَا لَمْ قَالْتِ نَبُؤُهُ كُطُّ عَنْ إِذَا وَعَ بَشَرَ بَلْ إِنَّا كُنَّامٌ وَجَالَ اللهِ أَلْهَدُ يَسُونَ عَنُولِينَ بِإِلْهُامِ ٱلرُّوحِ أَتَعْدُس

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي

عيد وقد كان في الشب البيا كذبه كما أنه سيكون فيكم ملكون كذبة بدُسُون يعتم هالاله مُنكِرِينَ الرَّبُ نَسَنهُ الَّذِي الفَرَالْمُ جَالِينَ عَلَى الْفَيْمِ هَالاَكُا سَرِيا . عيد وسيتن كيرون دعار بهم وسيم سيك ف على طريقة المنز عليه والمحرص وتذكر في العسكوم سيماؤتكم لهم تجزء ، إلا أن ديوستهم منذ القديم غير ملكتم وتذكر في العسكوم سيماؤتكم لهم تجزء ، إلا أن ديوستهم منذ القديم غير ملكتم المناس والمستمر المساورة المي وقد تابين غابت وأق بالعلون على المرابعة المناس ال المَّذَرِ عَن الْمُسَدِ بَلِ الْمُتِيَارُ الشَّيْرِ الصَّالِجُ إِنِّى الْهُ يُخْلِصُكُمُ الْآنَ بِفِيغَة يَسْعِ الْمَسِيحِ عِلْمِحِ الْذِي هُوَ عَن يَبِواللهِ مُنْذَا يَجْمَ الْمُوتُ لِكِي نَصِيرَ وَرَثَةً الْجَاهِ الْأَبدِيُّ إِنَّ مُذَاتِسِدِ إِلَى النَّمَا وَالْحَصَاتُ الْمُلاكِكَةُ وَالْسُلَاطِينُ وَالْفُواتُ

# أَلْفَصَلُ ٱلرَّابِعُ

ور الله عَذْ مَا لَمُ السيخ فِي الْمِسَدِ فَسَكُوا أَنْهُمُ أَيْمًا بِهٰذَا الفَرْمِ عَنْدِهِ فَإِنْ مَنْ تَأَلَّم فِي الْجُسَدِينَا مُ مِنَ الْحُلِيثَةِ عِنْهِ مَنْ لَا يَعْلَ الْمُنْ وَمَانِهِ بَعْدُ فِي الْجَسَدِ لِنَهَوَاتِ النَّاسَ مَنْ يَكْسِبُ وَاللَّهِ . عَنْ إِلَيْ مَا سَلَفَ مِنَ الزَّمَانِ لِتَعْمَا وَهُوى الْأَمْمِ بِٱلسُّلُولَةِ فِي ٱلْهَرِ وَٱلشَّهَوَاتِ وَسَرَفِ ٱلْحَيْرِ وَٱلْمُسُوفِ وَٱلْمُنَادَمَاتِ وَعِادَةِ ٱلأَوْكَانِ أَرَّحِتَ . يَحْمِيعٍ وَقَدْ يَسْتَغُرُونَ أَنَّكُمْ لَانْجَارُونَهُمْ فِي سَرَف يَكْ أَخْلاَعَةِ وَنُجْلِفُونَ عَلَيْكُمْ عَنْ لَكِنَّهُمْ سَوْفَ يُؤدُّونَ حِسَّابًا لِلَّذِي هُوَ مُرْمِهُ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْبَا ۗ وَٱلْأَمْوَاتَ ي لا أنه لِمذا بُشِرَ الأَمْوَاتُ أَيِنَا لِلْمَافُوا أَدَى النَّاسِ بِحَسَبِ الْجُسَدِ وَمُحْوَا أَدَى أَنْ يُحَسِ ٱلرُّومِ . يُحِيجُ قَدِ أَفْتَرَبُ آخِرَةُ كُلِّ شَيْءَ فَتَعْلُوا إِذَنْ وَتَنْبُوا لِمُشْلَوَاتِ . عَنْهُ وَقَبْلَ كُلُّ شَيْءُ أَجِبُوا بَعْضُكُمْ بَعْمَا عَبَّةً شَدِينَةً فَإِنَّ أَغْبَةُ نَسَكُمُ جًا مِنَ ٱلْحَلَالًا . وي كُولُوا مُعْنِينَ بَعْظُمُ لِنَفْسِ مِنْ دُونِ تَذَمُّم اللَّهِ وَلَيْحُدُمْ كُلُّ وَاحِدِ ٱلْآخِرِينَ بَا نَالَ مِنَ ٱلْوَاهِدِ كَا يَلِينُ بِٱلْوَكُلاَ ٱلسَّلِلِينَ عَلَى يَسْفَوْ اللهِ ٱلْمُتَوْعَةِ . كِيْنِهِ مَنْ تَكُلَّمَ فَكَمَّا يَلِينُ بِأَقُوالِ ٱللهِ وَمَنْ خَدَمَ فَكَمَّا تَفْضِي ٱلْفُوهُ ٱلَّتِي عُلِّيَهَا ٱللهُ حَقَّى تَجَدَ ٱللهُ فِي كُلُ شَيَّ ويَسُوعَ ٱلْمَسِجَ ٱلْذِي لَهُ ٱلْحَسِدُ وَٱلْمَزُهُ إِلَى وَخُر الدُّهُودِ آمِينَ عِليَجَ إِنَّهَا الْحِبَاءَ لَا تَسْتَفِيوا مَا يُعِينِكُمْ مِنْ حَرِيقٍ ٱلْلَهُى اصْحَاقًا لَكُمْ غُنْسِينَ أَنْ قَدْ عَرَضَ لَكُمْ أَمْرُ عَمِي عَلَيْهِ وَلَكِن الْوَسُوا عَا أَنْكُمْ نُشَاد كُونَ الْسِيمَ فِي الْآلَامِ حَتَّى إِذَا تُمَّلِّي عَبْدُهُ تَفْرَحُونَ أَيْنَا مُبْتَهِينَ. ١١٤ إِذَا غَيْرَتُمْ بن أَجْلَ أَهُم ٱلْسِيعِ فَعَلُوبِي ٱلْكُمْ لِأَنَّ كُلُّ مَا يَكُونُ مِنَ ٱلْكَرَامَةِ وَٱلْجَدِ وَفُوَّةِ ٱللهِ بَلْ رُوحَهُ أَيْمَا يَسْتَمْ عَلَيْكُمْ . عِيدٍ فَلا يَتَأَلُّمُ أَحَدُكُمْ كَمَّاتِلَ أَوْسَادِقِ أَوْ فَاعِل شَرَ أَوْمُمْرَضِد لَا هُوَ لِنَبْرِهِ. ١٤ ﴿ وَأَمَّا إِنْ تَأَلُّمْ كَسِيمِي فَلا يَجْبُ لُ بِلْ لِنَجْدِ ٱللَّهَ لِأَجْلِ لَهُمَا ٱلْإِنْمِ جِينَجٍ فَإِنَّهُ قَدْ آنَ فِقَضَّاهَ أَنْ يَتَّنينَى بَيْتِ اللهِ وَ فَإِنْ كَانَ بَدُوهُ بِنَا فَكَفَ تَكُونُ عَافَيَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْجَيلِ ٱللَّهِ . ﴿ يَنْ إِنَّ إِنَّا الْبَارُ بُلْلُهُ لِ يَخْلُصُ فَالْمَافِنُ وَلَمُكَاطِلُ أَنْنَ يَلْهَرَانِ . هِيْنَهُ لَا أَنْنَ مَنْ تَأَلَّمَ عَلَى حَسَبِ مَشِيتِهُ الْفِي فَلْسَنَوْعِ نَفَسَهُ الْحُالِقِ الْمَعْيِنُ السِّشِرَاعَ لَمُنْ مِنْ اللَّهِ فِي مُبِكِرَةِ الْخَيْرِ

### ألفضل الخامس

عنده أسأل المُحَنِّة الَّذِينَ فِيكُمْ أَعَالَكُمِينَ مَمَمُ وَالشَّامِدَ لِالْمُ الْمِسِحِ وَالْمَالِكُ الْمِن أَشِنَا فِي الْحَيدِ الذِي سَحَمَّلُي هِيهِ أَن الرَّعَوْرَعِيَّة اللهِ الْي فِيكُمْ مُتَعَمِدِينَ لَمَا لاَئ السَّلادِ بَل عَن الْحَيْدِ الذِي لاَيكُونِ عَلَيْهِ اللهِ الْمِيْةِ عَلَيْهِ وَمِينَ عَلَمْ وَيَهِي اللهِ عَسْلُونَ عَلَى إِكْلِمِ الْحَيْدِ الذِي لاَ يَعْرِي . هِي وَكُلالِكَ النَّمْ اللهِ الشَّكْرَةِ عَسْلُونَ عَلَى الْحَلِمُ الْحَيْدِ الذِي لاَ يَعْرِي . هِي وَكُلالِكَ النَّهِ اللهِ الشَّانِ الْحَيْدِ اللهِ اللهِ

Digitimad by GOOSTS:

# رِيَّـٰ اِللَّهُ اَلۡوِتِيۡنِ یُوۡخِنَّا اَلْوُلِیَ

#### ألفصل الأوك

عنه أليدي كان مِن البد، الذي سمناه الذي راأيناه بِلهُ إِنَّا اللهِ عَالَمُناه وَلَمْتُهُ الْمِيعَ اللهِ عَالَمُهُ وَلَبَشَرُهُمُ الْمِيعَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي

عند الآب بدرج الحسيم الحسب البنام بهذه الله تخطأوا و إن خطئ أحد كم فلكا تنفيخ عند الآب بدرج الحسيم الحسيم و فحد كفارة عن خطايا تا واليس عن خطايا المنام كليه أليساً و هجه كفارة عن خطايا تا واليس عن خطايا المنام كليه أيضاً . هجه و وبيدا تنقم أنا قد عرفتاه بأن تخفظ وساياه في كافيه واليس المن فيه عنها الله بالمناب واليس المناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب ا

كاللهِ وَجَمَّــلَ مَدِينَتَيْ سَدُومُ وَتَحُورَةَ رَمَادًا وَقَضَى عَلَيْهِمَا بِالْأَنْفَلَابِ عَبْرَةً لِلْذِينَ سَيْنَا فِيشُونَ ٢٠٠٣ وَأَنْقَذَ لُوطَا ٱلْبَارِّ حِينَ كَانَ مُنَفِّي مِنْ تَصَرُّفُ ٱلْفَجَادِ فِي ٱلْهَسَادَةِ عِنْ وَلِكَ الصِّدِيقَ السَّاكِنَ بَيْنُمْ كَانَ قِوْمَا فَوْمَا بَتَنْصُ فِي نَصْهِ الرَّكْمِةِ عِمَا يَمَى وَاَشَخُرُ مِنْ أَعَالِمِهِ ٱلْمَاحِثَةِ • عَنْ \$ إِذَنْ يَعَلَّمُ ٱلرَّبُّ أَنَّ يُقِدُ ٱلْأَنْقِيآ ۚ مِنَ ٱلْخُرِيِّ وَأَنْ يُنِيِّ ٱلْأُنَّةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ فِمَنَابِ عِنْ إِنَّ وَلَاسِما أَفَينَ يَبُّمُونَ شَهُواتِ ٱلجَهَدِ ٱلنَّجِيَّةُ وَيَحْتَيِّرُونَ ٱلبِّيَادَةَ وَهُمْ ذَوْو وَقَاعَةٍ وَغُبِ لَا يَخْدُونَ أَنْ نُجَدَّفُوا عَلَى أَصْعَلَبِ ٱلْجَلَالِ. عَنْ إِنَّ ٱلْلَائِكَةَ أَنْفُسَهُمْ مُمَّ كُونِهِمْ أَعْظَمَ فُدْرَةَ وَفُوهُ لَا يَحْكُونَ بَخْهُمْ عَلَى بَضْ حُحْمَ لَنَّهِ عِلَيْ أَمَّا هُولَاءً فَكَا لَحُوالَاتِ ٱلْخِمِ أَلَقَ جُبِكَ مِنْ طَبْعًا لِلإَصْطَادِ وَٱلْمُلْكُ يُجَدُّنُونَ عَلَى مَا يَجْأُونَ وَسَيَهُ حَكُونَ فِي فَادِهِمْ كالله آخِذِينَ أَمْرَهُ ٱلْإِثْمِ . هُولاً فَمُسَبُونَ تَشْمَ يَوْمِ لَنَةً وَإِنَّا هُمْ أَذْتَاسُ وَصَنَائِحُ يَتَمَنُونَ وَيَرْعَدُونَ فِي ٱلْنَاتِبِ مَكُمُّ . عِنْ لَمْ عَلُونُ ثَمَلُوءٌ فِينَا لَا تَكُلُّ عَن ٱلْحَطِيَّةِ يَصَلَّمُونَ ٱلنُّمُوسَ ٱلْغَيْرَ ٱلتَّابِيَّةِ وَتَلُوبُ مُرَوَّضَةٌ عَلَى ٱلْحَرْضِ . فَمْ يَو ٱلمُّنَّتِ كالله وَقَدْ رُبِّحُوا ٱلطِّرِيقَ ٱلْمُنْتَقِيمَ وَصَلُّوا وَٱتَّبَهُوا طَرِيقَ بَلْمَـامَ بْنَ بَهُودُ ٱلَّذِي أَحَثُ أَمْرَةَ الطُّلُمُ عِنْهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَالَهُ الَّذِيخِ عَلَى مَصْدِيَّهِ إِذْ رَدَعَ هَافَةَ النَّي عِارُ أَبْكُمُ تَطَقَ لَهُ بِسُوْتِ إِنْسَانٍ . ﴿ وَهِي هُولًا ۚ يَالِيعُ لَامَا ۚ فِيهَا وَغُيومُ نَسُومُهَا ٱلْأَوْبَهَ وَلَمْ حُفظَ صَبِّكِ ٱلطُّلْمَةِ عِينِ لِأَنَّهُمْ يَطِنُونَ بِمَظَائِمُ ٱلْبُطلِ فَيَتَّقُونَ بِشَهَوَاتِ ٱلْجُسَدِ وَالْمَرِ الَّذِينَ يَتَاعَدُونَ مَّلِيلًا عَمَّنْ يَصَرَّفُونَ فِي ٱلصَّلالُ ١١٥ وَيُعدُونَهُمْ بِالْحَرْيَةِ وَهُمْ أَنْفُهُمْ عَبِدُ ٱلْسَادِ لِأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ مُسْتَعَبَّدُ لِمَنْ غَلَبَهُ . ٢٠٠ فإن كَانُوا قَدْ هَرَ بُوا مِنْ تَجَلَسَكَتِ ٱلْمَالَمَ بِمَرْفَةِ رَبَّا وَتُخْلِصِنَا يَسُوعَ ٱلْسِيعِ ثُمُّ عَادُوا فَأَرْتَبْكُوا فِيهَا وَغُلِيوا فَعَدْ صَادَتْ لَمْمُ ٱلْأَوَا مِنْ شَرًّا مِنَ ٱلْأَوَائِلَ ١٤٠ ﴿ لِأَنَّهُمْ أَو لَمْ يَرفُوا طَريق ٱلْهِرْ لَكُلُنَ خَيْرًا لَمُمْ مِنْ أَنْ يَعْدِلُوا بَعْدَ مَا عَرَفُوهُ عَن ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُدَّتَةِ ٱلَّتِي سُلِمَتُ إِلَيْهِمْ وَكُنْ إِلَى وَفَدْ ثُمُّ فِيهِمْ مَا يُعَالَ فِي ٱلْمُنْلِ أَلسَادِقٍ قَدْ عَادَ ٱلْكُلُ إِلَى قَيْدٍ وَٱلْمِتْرَوْةُ ٱلْمُفَسَلَةُ إِلَى مُخْرُخُ ٱلْحُمَالَةِ

# أَلْفَصْلُ ٱلنَّالِثُ

وي لهذه وسَالَةُ قَانِيةُ الْحُنْهَا إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلأَحْبَا وَفِيهَا أَنَيْهُ بِالْإِنْدَارِ أَذْهَاتُكُمْ الْمُعْ الِمِنَةِ عِيْدُهُ فِي الْمُغْوَالَ أَلَيْ تَكُلُّم مِهَا سَابِمًا ٱلْأَنْهِا ٓ ٱلْهَدِيسُونَ وَوَسِبَ ٱلرَّبِ وَٱلْمُلِسِ عَلَى أَيْدِي دُسُلِكُمْ . يَنْ يَعْ فَأَعْلُوا أَوُّلَا أَنَّهُ سَيَالَ فِي آخر ٱلْأَكَامِ وَرْمُ مُشَّنَزُ وَنَ يَسْلَكُونَ عَلَى حَسَبِ تَمَوَيَهِمْ ﷺ وَيَقُولُونَ أَنَى مَوْمِدُ عَبِيهُ فَإِنْهُ مُنظُ رَقَدَالًا لَهَ مَا ذَالَ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ بَدَهُ الْمُلِيقَةِ عَنْ لِأَنَّهُمْ مَجْلُونَ جَسَلًا أَخْتِارِيًّا أَنَّهَا بَكُلِّمَةِ أَفْدِكَانَتِ السَّاوَاتُ أُولًا وَالْأَرْضُ الْمَايْمَةُ مِنَ أَلْمَا وَ وَأَلْمَا وَ يَعِيرُ وَبِعَكَ أَغُرِقَ فِي الطُّوفَانِ أَلْمَاكُمُ أَلَّتِي كَانَ حَنْدُ فَهَكَ. عِيدٍ إِنَّا ٱلسَّاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ٱلِّي هِيَ ٱلْآنَ فَإِنَّا مَذْخُورَةٌ بِتِكَ ٱلْكَلِيةِ عَيْهَا وَخُنُونَكَ ۚ قِنَادِ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ وَمَلاكِ ٱلنَّوْمِ ٱلْنَافِقِينَ. ﴿ يَعِيجُ وَلَكِنَ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا لَيْنَمِي أَنْ لَا يَعْنَى ظَلِكُمُ أَمْرٌ وَهُوَ أَنَّ يَوْمَا وَاحِدًا عِنْدَ ٱلرَّبِّ كَأَلْفَ رَسَةٍ وَأَلْفَ سَنَةٍ كَوْمَ وَاحِمِ ۚ ﴿ إِنَّ ٱلزَّبِّ لَا يُبِطِي مِرْهُ وَكَمَّا نَوْمُ وَإِنَّا يَأَلَّى لِأَجِلَكُمْ إِذْ لَا يُريذُ أَنْ يَبِكَ أَحَدُ بَلْ أَنْ يُقْبِلَ الْجَبِيمُ إِلَّى التَّوْيَةِ عَيْدِي وَسَيَّاتِي يَوْمُ الرَّبِ كَاللَّص فيه زُولُ ٱلنَّمَاوَاتُ بِدَويَ قَاصِفٍ وَتُعَمُّلُ ٱلْمَنْاصِرُ مُنْقَدَةً وَتَحَرَّقُ ٱلْأَرْضُ وَمَا فَيهَا مِنَ ٱلْمُنْوعَاتِ. ﴿ إِنَّا كَانْتُ هٰذِهُ كُلُّهَا سَتَغُلُّ فَأَيُّ سِيرَةٍ مُعَدُّسَةٍ وَتَعْوَى يَجِبُ عَلْكُمُ أَنْ تَصَرُّهُوا فِيهَا ٢٢٤٪ مُنتَظِرِينَ وَمُسْتَعِلِينَ عَيْ يَوْمِ الْحَدِ ٱلَّذِي بِهِ سَلَلَهِ وُ ٱلشَّاوَاتُ . وَتَعَلُّ وَتَعَدُ الْمَنْاصِرُ وَتَدُوبُ . وَيُنْ لِكِنَّا عَلَى مُقْتَفَى مَوْعِدِهِ نَفْظِرُ مَهَا وَاتِ جِدِيدَةً وَأَوْنَا جَدِيدَةَ يَسْكُنُ فِيهَا ٱلْهِرْ ، عَلَيْهِ فَإِذْ أَنْتُمْ تَتْظِرُونَ ذَٰ لِكَ أَبْهَا ٱلأَحَبَّ فأجتمدُوا أَنْ قُرْجَدُوا لَدَيْدِ فِي ٱلسَّلَامِ لِلْادَنُسِ وَلَاعَبِ عَيْدِينٍ وَٱحْسَبُوا أَنَاةَ رَبِّنَا خَلَاسًا كَا كُتِ إِلَيْكُمْ أَيْمَا أَخُونَا الْمُبِيبُ بُولُسُ عَلَى حَسَدِ ٱلْمِكْمَةِ أَلَى أُوبَهَا جُواجِي كَا فِي

Digitized by GOOSTE

ظَّتَا يُجِكُنَا فَإِنْ اَهُ أَعْلَمُ مِن ظَلِا وَعَالَمُ بِكُلُ فَيْ هُ . ﴿ وَإِن صَحَادَ ظَلِنَا أَيَّا الأَجْرَاءُ الاَيْكِنَا ظَلَا جِنْدِ وَشَدُّ أَمَامُ اهْ يَحْلِي وَشَهَا سَأَلَا فَإِنَّا ثَالُهُ مِنْ الْأَمْ مُخْفَظ وَصَابَاهُ وَتَعْمَلُ مَا هُوَ مَرْضِي أَمَلَهُ \* عَلَيْهِ وَهُذِه هِي وَصِيْتُهُ أَنْ فُوسَ لِلْهُمِ انْدِيدُ لِمُنْ عَالَمُهِ وَخُمِرُ بَعَثْنَا بَعْنَا عَلَى حَسَبِ الْوَسِنَةِ أَلِي أَعْلَانَ عَلَيْهِ فَنْ مَغظ وَسَايَاهُ فَإِنْهُ يَبْتُنُ فِيهِ وَهُو فِيهِ وَهُذَا تَلَمُ أَنْهُ يَبْلُثُ فِينًا مِنَ الْحَرِيرَ الْحَيْق

# ألفصل الرابغ

جِينٍ أَيُّ الْأُحَابُّ لَا نُصَنعُوا كُلُّ رُوحٍ مِلْ الْفَيْرُوا الْأَدْوَاحَ هَلْ هِيَ مِنَ اللهِ لِأَنَّ أَنْهِيَّةَ كَذَبَةً كَثِيرِينَ قَدْ خَرَجُوا إِلَى ٱلْنَاكُمِ. ﴿ يَهِمْ لَا تَمْرِفُونَ دُوحَ ٱلْحَدِ كُلُّ رُوح يَسْرُفُ إِنْ يَسُوعَ الْمِيعِ قَدْ أَتَى فِي الْجَسَدِ فَهُو مِنَ اللهِ عَنْ وَكُلُّ دُومِ جُلَّ يَسُوعَ ظَلْيَسَ مِنَ آلَةٍ وَهَذَا هُوَ رُوحُ ٱلْسِيحِ ٱلدَّجَالِ ٱلَّذِي سَحِتُمُ أَنَّهُ بَأِقِ وَٱلآنَ هُوَ فِي الْمَالُم . ويهي أَنْهُمْ مِنَ اللهِ أَيْبًا الْأَبْأَةُ وَقَدْ غَلَبْمُ أُولِكَ لِأَنْ أَلْدِي فِيكُمْ أَعْظُمُ مِنَ أَلْذِي فِي ٱلْمَالَمُ. ﴿ يَهِي هُمْ مِنَ ٱلْمَالَمِ وَلِذَٰ لِكَ كُلَامُمْ مِنَ ٱلْمَالَمُ وَٱلْمَالُمُ يَشِمُ لَمْمُ عِنْ إِلَيْهِ أَمَّا نَحُنُ فَمِنَ أَقْدِ فَمَنْ عَرَفَ أَقْدَ تَعِمَ لَنَا وَمَنْ لَمَ يَكُنْ مِنَ أَقْدِ فَلا يَتَمَّمُ لَنَا . بِذَلِكَ تَمُرِفُ دُوحَ ٱلْحَقْ وَدُوحَ السَّلَالِ، عَنْ ﴿ أَيُّمُ ٱلْأَحِبَّ الْحُبُّ الْمُ بْضَا قَانَ ٱلْحَيَّةُ مِنَ ٱللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يُحِبُّ فَهُو مَوْلُودُ مِنَ ٱللَّهِ وَقَادِفٌ بِهِ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُعِنُّ فَإِنَّهُ لَا يَرِفُ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ . عِنْ يَعْ إِنَّا مَنْ أَعْدُ لَا أَنَّ اللّ بِ أَرْسُلُ أَنَّهُ ٱلْوَحِيدُ إِلَى ٱلْمَالَمُ لِغَمَّا بِهِ عِنْهِ وَإِنَّا ٱلْحَلَّةِ فِي هٰذَا أَمَّا لَمْ تَكُنْ تَحْنُ لْمُنِيَّا أَفَهُ بَلِ هُوَ أَحَبًّا فَأَرْسَلَ أَبْ كَفَارَةً عَنْ خَطَافَاتًا . ﴿ إِنَّ الْأَحَا ۗ إِنْ كَانَ اللهُ قَدْ أَحَبًا مُكُمَّا فَلَلِكَ الْحُنُّ أَيْمًا أَنْ نُحِبُّ بَعْمًا بَعْمًا . ﴿ وَإِلَّ اللَّهُ لَمْ يَدُهُ أَحَدُ قَطَ وَلَكِن إِنْ أَحْيَنَا بِمُنَّا بِمِثْنَا بِمِنْنَا بَيْنَ أَفَهُ فِنَا وَتَحْكُونَ عَبُّهُ كَلِسلة فينا . كِيْنِجُ وَبِهٰذَا نَسْلَمُ أَنَا تُثْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِينَا بِأَنَّهُ آثَانًا مِنْ رُوحِهِ . عَزَي وَتَحْنُ قَدْ عَايَنَا وَنَشَهَدُ أَنَّ أَلَآبَ قَدْ أَرْسَلَ الإَنْ تُحْلِما فِلمَالِم . عَنْهِ فَكُلُّ مَن أَعْرَفَ بِأَنّ يَسُومَ هُوَ أَنَّ أَلَهُ فَإِنَّ أَلَهُ يَنْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِي اللهِ . ١١١ وَتَحَنَّ لَلْهُ عَرَفَنَا وَآمَنًا بِالْحَبِّهِ الَّتِي عِنْدَ اللهِ لَنَا . أَمُّ عَبُّهُ فَنْ ثَبَّتَ فِي الْحَبِّهِ فَعُدْ ثَبَّتَ فِي اللهِ وَاللهُ فِيهِ . و الله عَمْلُ الْحَبُّ كَامِلَةً فِينَا حَتَّى تُكُونَ لَنَا ثِمَّةٌ يَوْمُ الدِّينِ بِأَنْ نَكُونَ كَمَا كَانَ هُوَ فِي هَٰذَا ٱلْمَالَمَ . ﴿ يَهِمُ ۚ لَا خَاتَهُ فِي ٱلْحَنَّةِ بَلِ ٱلْحَبَّةِ ٱلْكَامِلَةُ أَنني ٱلْحَافَةَ إِلَى خَارِجٍ لِأَنَّ الْخَالَةَ لَمَّا عَذَّاكُ فَالْحَالِفُ غَيْرُ كَامِل فِي الْحَدِّجِ. ﴿ يَهُمُ فَافْضُ اللَّهُ تَحْنُ إِذْ قَدْ أَسْبًا هُوَ أُوَّلًا. عِنْهِ إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنِّي أَحِبُّ أَلَهُ وَهُوَ مُنْفُنُ لِأَخْيِهِ فَو كَاذِكُ لِأَنَّ مَنْ لَائِمِبْ أَخَاهُ أَلَّذِي تَدَاهُ كِنَدَ يَسَتَعِلِمُ أَنْ يُمِبُ أَفَهُ الَّذِي لَا يَمَاهُ . هَيْهِ وَفَا مِنهُ هٰذِهِ الْوَصِيَّةُ مَنْ أَحَبُ اللهُ تَعْيِّبُ أَمَادُ أَلِينًا

# ألفضل آلخامس

أَكْتُ إِلَكُمْ أَيُّ الْفَتَانَ لِأَنَّكُمْ فَدْ ظَلَّتُمْ الشِّرَدَ . هِنَا اللَّهُ الْكُمْ أَيُّكَ ٱلْأُوْلَادْ لِأَنْكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ ٱلْآبُ . قَدْ كَتَبْتُ ۚ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلَّآبَاۤ لِأَنْكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ أَلْذِي هُوَ مِنَ ٱلْبَدْء - قَدُ كُتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْفَيَّانُ لِأَنَّكُمْ أَفُولِكَ وَكَلمَهُ ٱللهِ قَابَتَهُ فِيكُمْ وَقَدْ غَلَبْهُمُ ٱلشِّرْءَ . عِنْهِ لَا تُحْبُوا ٱلْعَالَمَ وَلَامًا فِي ٱلْعَالَمَ . إِنْ كَانَ أَحَد يُحَبُّ ٱلْمَالْمَ طَلِيْتَ فِي عَبَّهُ ٱلْآبِ عِلَيْجِ لِأَنْ كُلُّ مَا فِي ٱلْمَالَمَ هُوَ صُهُوَّةُ ٱلْجَسَدِ وَشَهُوَّةُ اَلْمَيْنِ وَفَخْرُ ٱلْمَيْهَا فِي وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْآبِ بَلْ مِنَ الْعَالَمِ ﷺ وَالْعَالَمُ وَشَهَوْتُهُ زُولَانَ وَأَمَّا مَنْ يَسْمَلُ عَسْيِتُهِ أَهْدِ فَإِنَّهُ مَنْيَ إِلَى ٱلْأَبْدِه عِلَيْهِ أَيُّهُ ٱلْأُولَادُ هٰذِه فِي ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ وَكِمَّا أَثِّكُمْ سَمِئْمُ أَنَّ ٱلْسِيحَ ٱلدُّجَّالَ يَأْتِي يُوجَدُ ٱلْآنَ مُسَمَّآةَ دَجَّالُونَ كَثِيرُونَ فَنْ هَٰذَا نَظُمُ أَنَّ هَٰذِهُ هِيَ ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ . عَلَيْكِ مِنَّا خَرَجُوا وَلَكِنَّهُم لَمَّ بْكُونُوا مِنَا لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مِنَا لَأُسْتَرُوا مَمَنَا وَلْحَيِنْ لِنَبَائِنَ أَنْ لَيسوا جَمِياً مِنَّا و الله الله أنام فإن لكم مستحة مِنَ الله وس وتسلمون كل شيء . والإ علم الخنب إِلَيْكُمْ لِأَنْكُمْ لَا تَمْرِفُونَ ٱلْحَقَّ بَلْ لِأَنْكُمْ عَادِفُونَ بِهِ وَبَأَنَّكُلَّ كَذِبِ لَيْسَ مِن ٱلْحَقّ ﴿ وَاللَّهُ مَن أَلَكَذَابُ إِلَّا الَّذِي بَكِرُ أَنَّ يَدُوعَ لَهُوَ ٱلْسِيحُ ﴿ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْسِيحُ الدَّجَالُ الذي نُكُو اللَّآلَ وَالإِنْ عِنْ يَعْدُ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَكُو الإِنَّ لِنِسَ لَهُ الْآبُ وَمَنْ يَعَرَّفُ بَالِانِنَ لَهُ الآبُ أَيْمَا. عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ فَاسْعِشْمُوهُ مِنَ أَلْبَدْهُ فَلِيَّبْتُ فِيكُمْ فَإِنَّهُ إِنّ نَّتِتَ فِيكُمْ مَا تَعِنْمُوهُ مِنَ ٱلْبَدْء تَنْتُونَ أَنْتُمْ فِي الْأِبْنِ وَفِي ٱلْآبِ. عَنْ وَهُمْ أَا هُوَ ٱلْمُوعِدُ ٱلَّذِي وَعَدْنَا بِهِ ٱلإَنْ الْمَلَاةُ ٱلْأَنِدِيَّةُ . ﴿ إِنَّ لَا تَدْتُ بِهِذَا فِي حَقّ الَّذِينَ يُعِنُّونَكُمْ . عَنِينَ لَكُنَّ ٱلْمُعَةَ أَلَى نِقُومًا مِنْهُ تَثْبُتُ فِيكُمْ وَلَا حَاجَةً لَكُمْ أَنْ بُلِّيمُكُمْ أَحَدُ بَلْ مَا تُتَلِيكُمْ مَعْتَسْهُ عَنْ كُلُّ شَيْء هُوَ مَنَّ لَا كَتِبْ فَكَمَّا عَلْمَتُكُمُ ٱلْبُنُوافِيهِ ، و الله عَالاً نَ أَيْبَ الْأَبْلَةُ الْبُتُوافِيةِ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ تُكُونُ لَنَا لَدَنْهِ يَقَةٌ لُا خِرْيُ عِندَ عَبْ و يَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ تَرْفُونَ أَنَّهُ مَادُّ فَأَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْبِرَّ مَوْلُودٌ مِنْ أ

#### أَلْفَصِلُ ٱلثَّالِثُ

وي أَنظُوا أَيَّهُ مَنْ مَعْنَا الْآلُ مَنْ نُدَعَى وَنَكُونَ أَنِكَ اللَّهِ وَإِنَّا لَا يَسْرَفُكُمُ الْعَالَمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفُهُ. عِنْ إِنَّهَا الْأُحَابُّ تَحْنُ الْآنَ أَيَّا اللَّهِ وَلَمْ يَشَيِّنُ بَعْدُ مَاذَا سَنَكُونُ غَيْرَ أَنَا نَلَمُ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ تَكُونُ نَعْنُ أَمْنَالُهُ لِأَنَّا سَلْمَانِهُ كَمَّا هُوَ عِينِهِ وَكُلُّ مَنْ لَهُ هُذَا ٱلرَّجَاةُ بِهِ يُطَهِّرُ نَفْسَهُ كَمَا أَنَّهُ هُوَ طَاهِرُ . يَرَجُعُ كُلُّ مَنْ يَسْلُ ٱلْخَطِينَةُ يُخَالِفُ ٱلشَّرِينَةُ وَٱلْخَطِياتُهُ أَمَّا هِيَ عَالَقَةُ ٱلشَّرِيسَةِ ، عَنْ وَقَدْ عَلِيثُمْ أَنَّ ذَاكَ ظَهَرَ إِرْفَعَ خَطَآيَانَا وَلَاخَطِيةٌ فِيهِ . ﴿ وَهُمَا كُلُّ مَنْ يَثِبُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْطَأُ وَكُلُّ مَن يُخْطأُ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَمِرْفَهُ . ﴿ يَهِي أَيُّهَا ٱلأَوْلَادُ لَا يُعِيلَكُمْ أَحَدٌ . مَنْ يَسْلَ ٱلْبِرَ فَهُوَ بَاذُّ كَمَّا أَنَّ ذَاكَ هُوَ بَازُ كَا يَهِ وَمَنْ يَسْلَ الْخَطِيةَ فَهُو مِنْ إِبْلِسَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ يَخْطَأُ مُنذُ ٱلْبَدْء وَلَمْذَا ظَهَرَ أَبْنُ أَهْدِ لِيَنْفُضَ أَعْمَالَ إِبْلِيسَ . ﴿ يَكُمْ كُلُّ مَنْ هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ أَهَٰدِ لَا يَسْلُ خَطِيئةً لِأَنَّ زَرْعَهُ ثَابِتُ فِيهِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخَطْأً لِأَنَّهُ قَدْ وْلِدَ مِنَ أَفْدِ . ﴿ لِلَّهِ إِلْمَا يَتَيَيُّنُ أَنِيَّا ٱللَّهِ وَأَنِيَا ۚ إِبْلِيسَ بِكُلُّ مَنْ لَا يَصْلُ ٱلْبِرِّ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ وَكَذَا مَنْ لَا يُحِبُّ أَغَاهُ كِنْ إِلاَّنَّ هٰذِهُ هِيَّ ٱلْلِشْرَى ٱلَّتِي سَمِتُنْ مُومًا مِنَ ٱلْبَدْهِ أَنْ نُحِبُّ بَعْمُنَا بَعْمُا و إلى الله عَلَى الَّذِي كَانَ مِنَ ٱلشُّرِيرَ فَعَنَلَ أَخَاهُ . وَلِأَي سَبَبِ قَتَلُهُ . لِأَنَّ أَعَالُهُ كَانَتْ يُهِ يَهُ وَأَعْلَلُ أَخِهِ كَانَتْ مَادَّةً . ﴿ إِن كُلِّ لَا تَعْبُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِن كَانَ ٱلْمَالَمُ يُنْفِئُكُمْ. كَالَيْكُ قَدْ عَلِمَنَا أَنَّا أَنْقَلْنَا مِنَ ٱلْمُوتِ إِلَى ٱلْحَيَاةِ لِأَنَّا نُحَثُّ ٱلْإِخْوَةَ وَمَنْ لَائْتُمِتْ أَخَاهُ فَإِنَّهُ يَنْتَى فِي ٱلْمُوتَ ِ. ﴿ فِينَا كُلُّ مَنْ يُنْفِضُ أَخَاهُ فَهُوَ قَاتِلُ وتَعَلَّمُونَ أَنَّ كُلُّ قَائِلَ لَيْسَتْ لَهُ حَيَاهُ أَبِدِيَّةٌ تَعَلُّ فِيهِ • كَيْزِيُّكُ بِهٰذَا قَدْ مَرَفَنا الْخُبَّةِ أَنْ ذَاكَ قَدْ بَدَلَ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِنَا فَيِمِ عَلَيْنَا أَنْ نَبْذَلَ نُفُوسَنَا مِنْ أَجْلِ ٱلْإِخْرَةِ • عَلَيْكَ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ الْمُسْتَةُ الْمَالَمَةُ وَوَأَى أَخَاهُ فِي فَافَةٍ غَمِسَ عَنْهُ أَحْشَاهُ فَكُلِفَ عَلْ مَحَةً ٱللهِ فيهِ . هِنْ إِلَيْ أَيُّهَا ٱلْأَبْنَاءَ لَا تُكُن عَبَّتُكُمْ بِأَلْكَلَامٍ وَلَا بَاقِسَانِ بَلْ بِالْسَل وَالْحَقِّ عِنْ وَبِذَلِكَ نَمُرِثُ أَنَّا مِنَ ٱلْمَقَ وَنُعْتُمُ قُلُوبَنا بِأَنْ تَطَيْنَ أَمَّامُهُ . عَنْ إِنْ كَانَ

Digitimod by GOOSTE

كاديًا بِإِنَّهُ لَمْ الْمِينَ بِالشَّهَادَةِ الَّذِي تُمِهِ بِهِمَا اللَّهُ الْمَنِهِ . \$ إِنْ وَهُدَهِ مِنَ الشَّهَادَةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَلَامُ اللَّهُ اللَّ

وَّآَتَانَا بَصِيَةً نِشَوْتَ الْإِلْمَ الْمُتِينَّ وَتَمُنُ فِي الْأَلِمُ الْمُتَّيِنِّ فِي الْبِهِ يَسُوعَ الْسِجِ . هَذَا هُوَ الْإِلَّهُ الْمُتِينِّ وَالْمُلِثَّةُ الْأَبْدِيُّةُ . عِيْنِيْهِ أَنِّهَا الْأَبْلَا مُوفُوا انْفُسَكُمْ مِنَ الْأَوْانِ. آهن.

رِيِّنَالَّهُ ٱلْقِدِّيْسِ يُوْجِئَا ٱلْبَّانِيْهُ

> ڔڛؘؘٚٳٙڷؿٛ ٲڶۊڒۣؠٮؚڹؠٷؘڿؘٵٲڷڹۧٵڷؚؿؘٲڶؿؘۯ

مِنْ أَلْكَامِن إِلَى غَالِوسَ ٱلْمِيدِ الَّذِي أَحِبُ فِي ٱلْحَقِ . يَرْيَحُ أَيُّهَ ٱلْمِيدُ

إِنِّي أَرْومُ أَنْ تُكُونَ مُوقَفًا فِي كُلِّ شَيْءُ وَمُعَاقًى كَمَّا أَنْ نَفْسَكَ مُوفِّعَــةٌ . ﴿ يَهِيمُ فَقَدْ فَرَحْتُ فَرَحًا عَظِيَا لَمَا قَدِمَ ٱلْإِخْوَةُ وَشَهِـدُوا بِصِدْفِكَ وَكَيْفَيَّةِ سُلُوككَ فِي ٱلْحَقّ كَيْنِيْ وَلَيْسَ لِي سُرُودُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ أَسْمَ إِنَّ أَبْنَاتِي سَالِكُونَ فِي ٱلْحَقَّ • كالمنظ أَيْماً أَلْمِينُ إِنَّكَ تَصَرُّفْ بِأَمَانَةِ فِي عَلَى مَا تَضَمُّ إِلَى ٱلْإِخْرَةِ وَعَلَى ٱلْخُمُوسِ إِلَى ٱلْفَرَّأَة مِنْهُمُ ﴿ وَهُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنِكُ أَمَامُ ٱلْكُنِيسَةِ وَتَحْسِنُ مُنْمًا إِذَا شَيْمَتُهُمْ كَمَا يَعَنَّ يَتْمِ و المُنهم مِن أَجُل أُسِهِ مَرْجُوا وَلَمْ أَلِحُدُوا مِنَ ٱلْأَمْمِ شَيْنًا عَلَيْهِمْ فَلَلَّمْ مَا أَنْ نَفْسِلَ أَمْنَالَ هُولاً ﴿ لِنُكُونَ مُنَاوِنِينَ لَمْم فِي نَشْرِ ٱلْحَقَّ . كُنْ وَقَدْ كَنْتُ إِلَى ٱلْكَنِينَةِ إِلَّا أَنَّ دِيُوتِرِيضَ ٱلَّذِي يُحَبُّ أَنْ يَقَدُّمْ عَلَيْهِمْ لَا يَقْبَلُنا عِينَ اللَّهِ إِذَا قَدِمْتُ مَسَاذَكُو مُ الْعَالِهِ ٱلَّتِي يَفْلُهَا حَيْثُ يَهْذِي عَلَيًّا بَأَفُوال خَدِثْةِ وَمَا أَكُنَى بِهٰذَا وَلَكِنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْإِخْوَةَ وَيَسُدُّ أَلَّتِينَ يُرِيدُونَ قَوْلُمْ وَيَطِرُدُهُمْ مِنَ ٱلْكَنيـةِ و الله الله ٱلْجَيِبُ لَا تَقْمِ الشُّرُ بَلِ الْخَيْرَ فَإِنَّ مَنْ يَعْنَمُ الْخَيْرَ هُوَ مِنَ أَهْدِ وَمَنْ يَعْنَهُ الشَّرَّ لَمْ يَ اللهُ وَ اللَّهِ إِنَّا وَعِدْ فُوسَ عَإِنَّهُ مَشْهُودُ لَهُ بِالْإِحْسَانِ مِنَ ٱلْجَبِيمِ وَمِنَ ٱلْحَقَّ نَفْهِ وَخَنْ أَيْنَا نَضَهُ لَهُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَ نَسَا حَقُّ. عِنْ إِنَّ عِنْدِي أَشْيَا كَندِرةً الْكَايَبُكَ بِمَا لَكِنِي لَا أَحِبُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ بَالْمِدَادِ وَالْفَلَمِ . وَإِنْ وَجَاآ أَنَى أَدَاكَ عَنْ قَرِيبٍ وَنَتَكُلُمُ مُوَاجَبَةً • أَلَسُلامُ لَكَ • يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ٱلْأَحِبَّةَ • سَلَّم عَلَى ألأحآء بأسآنهم

# رِينَالِتُهُ ٱلْقِدِّينِ يَهُوْلِنَا

كالله مِنْ يَهُوذَا عَبْدِ يَسُوعَ الْسِيمِ وَأَخِي يَغُوبَ إِلَى ٱلْمَدْعُونِيَ الْخَبُوبِينَ فِي اللهِ الْآبِ الْخُنُوطِينَ لِلْسَبِيحِ يَسُوعَ . ١٤٠٥ لِتَكُثُرُ لَكُمُ الرَّحْمُ وَالسَّلَامُ وَالْحَبْ . عِيْدٍ أَيْهَا ٱلْأُحِلِّهِ إِنَّ لِذَكْتُ بَاذِلَا كُلُّ ٱلْبُدِ فِي أَنْ أَكُثِ إِلَّكُمْ مِنْ أَجْلِ الْخُلاص الْمَامْ لَمْ يَكُنْ لِي الدُّ مِنْ أَنْ أَكُتُ إِلَيْكُمْ وَأَعِظْكُمْ أَنْ تُجَاهِدُوا لِلإِيَانِ ٱلَّذِي قَدْ سُلِمَ إِنْ يَدِيدِينَ. ١٩٤٨ لِأَنَّهُ قَدِ أَنْدَسُّ إِلْيَّا أَنَاسُ وْصَفُوا قَدِينًا بِهٰذَا الْقَصَاءَ أَنَاسُ مُنَافِعُونَ يُحَوِّلُونَ نِسْمَةً إِلْمَنَا إِلَى ٱلْمَارَةِ وَيُتَكُرُونَ مَنْ هُوَ سَيْدُنَا وَدَبَّنَا ٱلْوَحِيدُ يَسُوعَ ٱلْبِيجَ وَهِيْ عَلَيْهِ أَنْ إِذْ كُرُكُمْ وَإِنْ تَكُونُوا قَدْ عَلِيتُمْ كُلُّ شَيْء أَنَّ ارَّبُ لَمَا خَلْسَ ٱلشُّفَّ مِنْ أَدْسُ مِصْرَ أَهْكَ بَهُدَ ذِلِكَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُؤْمِن . عَلَيْ وَالْمُلائِكَةُ الَّذِينَ لَمْ مَخْفَطُوا دِئَاسَتُهُمْ بَـلْ تَرَكُوا مَنْزِلَتُهُمْ أَبْعَالُهُمْ لِقَضَاءَ أَلَيْوم ٱلْسَطِيم فِي قُوْدٍ أَبِدِيَّةِ تُحْتَ الطُّلْمَةِ . يُحْجِيجُ كَذَاكَ سَدُومُ وَعُورَةُ وَمَا حَوَضًا مِنَ ٱلْدُنِ الَّتِي أَنْهَكُتْ فِي ٱلزَّنَى عَلَى مِتَالِمَنَا وَذَهَبَتْ وَزَّاهَ خَمْ عَرِيدٍ قَدْ جُلِتْ عِبْرَةٌ وَكَالْمَا يَشْتَ أُ الر أبديَّةِ ، عِنْ إِن مِنْ لَ ذَلِكَ أُولُكَ ٱلْمُعَلِّمُونَ أَنْجُمُونَ ٱلْجَسَدَ وَيَعْتَمْرُونَ ٱلسَّادَةَ وَكُيمَنَفُونَ عَلَى أَصْحَابِ ٱلْجَلَالِ. ﴿ يَهِمَ إِنَّ مَيكَا ثِلَ دَنْهِسَ ٱلْمَلَا يَكَةِ لَأَ خَاصَمَ إَبْلِيسَ وَجَادَلُهُ مِنْ جَهَ فِجُثَّةِ مُوسَى لَمْ يُجُسُّرْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ حُصُّمَ لَفُنَّةٍ بَلْ قَالَ لَهُ لَيْزُيْرِكَ ٱلرَّبِّ . ﴿ يَنْ إِنَّ أَمَّا هُولَاءَ فَيُعَدِّغُونَ عَلَى مَا لَا يَسْلَمُونَ وَأَمَّا مَا يَسْرُفُونَهُ مِنْ طَيْهِمْ كَالْحَيْوَانَاتِ ٱلْنَجْمِ فِنِي ذَلِكَ يُفْسِدُونَ أَنْفُسَهُمْ . هَيْنِهِ وَيْلُ لَمْمُ فَأَنَّهُمْ سَلَكُوا طَرِينَ قَائِنَ وَأَنْصَبُوا إِلَى صَلَالِ بِلْسَامَ لِأَجْلِ أَجْرَةٍ وَمَلَكُوا فِي مُعَالِدَةٍ فُورَحَ. عَنْهِ مُولَاءً أَذْنَاسُ فِي مَأْتِبِ عَيْنِكُمْ يَزَغُدُونَ فِي ٱلْوَلَائِمِ بِدُونِ تَقْوَى وَلِيَقْونَ أَنْفُهُمْ . هُولاً أَنْفُ بِلا مَادَ تَخْفِلْ الرِّيَاحُ وَأَنْجَادُ مَزَفِيَّهُ غَيْرُ مُشْرَاةٍ قَدْ مَاتَت مَرَّتَيْنَ وَٱقْتُلَتَ مِنْ أَسُولَهَا. عَيْنَا أَمْوَاجُ بَخْرِ عَاتِيَّةٌ نُزْيِدَةٌ بَخِزْيِهِمْ .نَجُومُ تَائِهَةٌ وَلَهُمْ خُفِظَ صَبَابُ الطُّلْمَةِ إِلَى الْأَبْدِ. عَنْ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَى هُولَا ۚ أَيْمَا أَخُنُوخُ سَامٍ آدَمُ عَيْثُ قَالَ هُوَذَا يَأْتِي ٱلرَّبْ فِي رِبْوَاتِ قِدْيِسِهِ عِنْ لِيُعْرِي ٱلْمُشَاءُ عَلَى جِيمِهِ وَنَجُ جِمِ ٱلْمُنْافِينَ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ أَعْمَالَ نِفَاقِهِمِ ٱلَّتِي نَافُوا بِهَا وَعَلَى جِم أَفْظَاظَاتِ ٱلِّي نَطَقَ بِمَا عَلَيْ وَالِكَ ٱلْخَطَأَةُ ٱلْنَافِقُونَ. عَلَيْمَ هُولَا مُتَذَرُّونَ لَا يَفْثُرُونَ عَنِ ٱلشَّكْوَى سَالِكُونَ فِي شَهَوَلَتُهُمْ وَأَفْوَاهُمْ تَنْطَقُ بِأَمُودٍ مُفَخَّةَ تَنكُلُمُونَ

## ألفصل الثاني

ور المنا المناك كيدة أمس هذا ما يفوله النابض على الكواك المناب بَيِينِهِ ٱلْمُشِي فِي وَسَعِدِ ٱلْمَارِ السِّبْرِينَ ٱلدُّهُبِ. ١٤٢٤ إِنِّي عَالَمٌ بِأَعَالِكَ وَتَمَلِكَ وَصَغِرِكَ وَأَنَّكَ لَا تُطِينُ ٱحْتِمَـالٌ ٱلأَشْرَادِ وَقَدِ ٱخْتَبَرْتَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ رُسُلُ وَلَيْسُوا بِرُسُلِ فَوَجَدْتُهُمْ كَاذِبِينَ . عَنْهِ فَصْدَ صَبَرْتَ وَتَبْتَ لِأَجْلِ أَسْى وَلَمْ تَسْأَمْ وَلَكِنَ عِنْدِي عَلَيْكَ أَنْكَ أَعْلَتَ عَبَّكَ الْأُولَى . وي عَلَيْكَ أَنْ سَعَطَتَ وَتُمْ وَأَعْسَلِ ٱلْأَعْمَالُ ٱلْأُولَى وَإِلَّا فَإِنِّي آتِيكَ وَأَذِيلَ مَنَادَتَكَ مِنْ مُوضِهَا إِنْ لَمّ مُكْ. ويه و وَلَكِنْ عِندَكَ هٰذَا أَنْكَ مُنْتُ أَعْالَ النِّيفُولَاوِ بِينَ الَّتِي أَمْفُهُما أَنَا أَيْمًا. وي مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَحُمُ مَا يَفُولُهُ ٱلرُّوحُ فِحَكَايْسٍ مَنْ غَلَّبَ فَإِنِّي أُونِيهِ أَنْ مَا كُلُّ مِن شَعَرَةِ ٱلْمَاةِ ٱلِّي فِي وَسَطِ فِرْدُوسِ إلْمِي ، كَانِيْ وَأَكْفُ إِلَى مَلاكُ كَنبَة إِزْمِيرَ هَٰذَا مَا يَفُولُهُ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآيَرُ ٱلَّذِي كَانِ مَيَّا وَعَادَ حَيًّا ، كَانِي عَالَمْ جنيقك وَمُسْكَنَتِكَ بَلُ أَنْتَ غَنِي وَتَجْدِيفِ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُودُ وَلَيْدُوا يَهُودُ وَإِنَّا هُمْ عَيْمَ الشَّطَانُ . وي لا تَعَفَّ شَيْنًا عِمَّا سَمِيبُكَ مِنَ الثَّالْمِ فَوْدًا إِبْلِيسُ مُزْمِعُ أَنْ لِيَنَ بَعْنَا مِنْكُمْ فِي النِّجْنِ لِنُتَخَنُوا وَسَيْعِيبُكُمْ مِنِينَ عَمْرَةِ أَيَّام فَكُنْ أَمِنَا حَتَّى ٱلْوَتَّ فَسَأَعْطِكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ ، ﴿ وَهِنْ إِلَهُ أَذُنَّ فَلْسَكُمْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَافِسِ . مَنْ غَلَى فَلَا يَشْرُاهُ ٱلْوَتُ ٱلتَانِي . عِلَيْهِ وَأَكْتُ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَنيتَ ٱلَّتِي فِي يَزَعُلْسَ هٰذَا مَا يَقُولُهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلسِّيفُ ٱلصَّادِمُ ذُو ٱلْحَدَّيْنِ ﴿ ١٤ إِنِّي عَالِمٌ ۖ أَيْنَ مُقَامُكَ وَهُوَ حَيْثُ كُرْسِي ۚ ٱلشَّيْطَانِ وَأَنْتَ مُعَسِّكُ إِنْسِي وَلَمْ تَشَكِّرُ إِيمَانِي حَتَّى فِي ٱلْأَيْامِ ٱلْتِي كَانَ فِهَا أَنْتِيكُنْ نَهْدِينَ ٱلْأَمِنُ الَّذِي فِلَ يَعْلَمُ خَنْ يَسَكُنُ الشَّفَانَ . \$25 وَلَكِنَ عِنْدِي عَلَاكَ شَيْنًا أَنَّ عِنْدَكَ خَنَاكَ قَوْمًا تَقَسَّكُونَ بَنْدِيرٍ لِلمَّمَ ٱلَّذِي عَلَّمَ بَالَّي لِمُقَ مَنْزَةَ أَمَامَ يَنِي إِسْرَائِسِلَ حَقَّى بِأَكْلُوا مِنْ ذَبَائِحِ ٱلْأَوْثَانِ وَيَزُنُوا . ﴿ يُعْجُ مُكُفًّا أَنُّونَ أَيْنَا عِنْدَلَّا قُومٌ نَعْمَتُكُونَ يَعْلِيمِ النِّفُولَاوِيِّينَ أَلَّذِي هُوَ تَظِيرُ ذَلِكَ . \$ الله عَلْنَ وَإِلَّا قَالِيَ آتِيكَ سُرِيهَا وَأَقَالِمُمْ إِسْنَدَ فِي . كَالِيْهِ مَنْ لَهُ أَذْنُ فَلْيَكُمْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَّايْسِ ، مَنْ قَلَبَ فَإِنِّي أُوتِبِ ٱلْمَنَّ ٱلْحِينُ وَحَمَاةً بَيضاة مُكُومًا عَلَيْهَا أَنْمُ جَدِيدٌ لَا يَرْمُهُ أَحَدُ إِلَّا ٱلْآخِذُ ، عَنْ وَالْحُتُ إِلَى مَلاكِ كَنِيةَ قاتهِ وَ هٰذَا مَا يَفُولُهُ أَبْنُ اللهِ الَّذِي عَنْاهُ كَلْهِبِ قَادِ وَدِجْلاهُ كَأَنَّهُمَا مِنْ عُكُس غَالِس. الله إنَّى عَالِمُ إَغْمَالِكَ وَعَبَّكَ وَإِيمَائِكَ وَخَدَّمَتَكَ وَسُيرُكَ وَأَنَّ أَخَالَكَ ٱلْأَخْرَةَ أَكْفُرُ مِنَ ٱلْأُولَى عِنْهِ وَلَكِنَّ عِنْدِي عَلَيْكَ شَيْنًا أَنَّكَ تَدَعُ ٱلْمُأَةَ إِدَائِلَ ٱلرَّاعِةَ أَنَّهَا نَيَةُ تُلَيْمُ وَتُمْذِلُ عِبَادِي حَتَى يَزُفُوا وَيَأْكُلُوا مِنْ ذَبَاغِجِ ٱلْأُوْلَانِ عَيْدٌ وَقَدْ أَجَاتُهَا مُدَةً لِتُنُوبَ مِنْ ذِيَاهَا وَهِيَ لَا تُرْضَى أَنْ تَنُوبَ. ٢٠٠٠ فَهَا أَنْذَا أَطْرَحُهَا فِي فِرَاشِ وَالْذِينَ يُرْفُنَ مَمَّا فِي ضِيقِ شَدِيدٍ إِنْ لَمْ يُولُوا مِنْ أَعْمَالِمَمْ عِنْ ﴿ وَسَأَقُولُ أَجْآهَا حَمَّا كَتَلَمُ جِعِ الكَنَايْسِ أَنِي أَنَا فَاحِمُ الْكُلِّي وَالْمُتُوبِ وَسَادِي كُلَّا مِنكُمْ عَلَى حَسَبِ أَحَالِهِ. وَأَفْولُ لَكُمْ عُلَيْكُ وَلِسَائِمَ مَنْ فِي يَايِتِهِ أَينَ بَنِي أَفِينَ لَيْسَ لَمْمُ هٰذَا السَّلْبِمُ وَالَّذِينَ لَمْ يَرْفُوا أَعْآقَ ٱلشَّيْطَانَ كَمَّا يَقُولُونَ إِنِّي لَا أَلَيْ ظَلِكُمْ ثِمَّـ لَا آخَرَ عِينَا وَلَكِن غَلَمُوا عَا هُوَ عِندُكُمْ إِلَى أَنْ آتِي . ١١٨ وَمَن غُلَبَ وَخَفِظَ أَعْمَالِي إِلَى ٱلْمُتَّتَعَى وَإِنّ أُوتِيهِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأُمِّمِ عَلَيْهِ عَيْرِعَاهُمْ بِعَمَا مِنْ حَدِيدٍ وَكَآتِيتَ خَزَفٍ يَعْطُمُونَ وين مِثْمَا أُونِيتُ أَنَّا مِن عِنْدِ أَنِي وَأَعْلِيهِ كُوكِ ٱلسَّعِ . وَهِنَا مَنْ لَهُ أَذُنُ فَلْنَهُمْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكُنَالِس

# ألفَصَلُ آلثًا لِثُ

عِينَةٍ وَأَكْثُبُ إِلَى مَلاكِ الْتَنْسِيَةِ أَلَّتِي فِي سَرْدِيسَ هَذَا مَا يَقُولُهُ مَنْ لَهُ أَدْوَاحُ أف السُّبَةُ وَالْكُوْرِكِ السُّبِّتِ : إِنِّي عَالِمَ إِنْقَالِكَ وَأَنْ لَكَ أَنَّهَا أَكُنَ مِينَّ عِنْهِمْ فَالْمَرْ وَأَصْلُهِ الْقِيالُ النِّي أَوْتُنْكَ أَنْ تَمْنِّ قَالِيَ لَمْ أَلِمِهُ أَلْمَا إعجاب الكس انطاة المزنج . عين أمّا أنهُمْ إلَّهَ الْحَدَّةِ فَاذَكُوا الْأَوْال اللَّهِ عَلَىٰ اللّهِ الْحَدَل اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وَإِلَى جِيعِ ٱللَّهُودِ • كَلِّينَ

# رُوَيَا ٱلْقِدْيِينَ يُوخِنَّا

#### ألفضل الأوك

ويهم وهي يَسُوعَ الْسِيحِ الَّذِي آنَّاهُ اللهُ إِيَّاهُ لِيكُشِفَ لِمِبَادِهِ مَا سَبِّكُونُ عَنْ قريبٍ فَأَرْسَلَ وَبَيْنَهُ عَلَى يَدِ مَلا كِيهِ لِمُبْدِهِ يُعَنّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَبِشَهَادَةِ يَسُومَ ٱلْحِيْجِ فِي كُلِّ مَا رَآهُ . ﴿ يَهِيْ طُونِي لِمَنْ يَقْرَأَ وَلِلَّذِينَ يَسْمُونَ كَلِمَاتُ هُذِهِ ٱلنَّهُونَ وَيُعْظُونَ مَا هُوَ مُكْتُوبُ فِيهَا لِأَنَّ ٱلزَّمَانَ قَرِبُ . يُحَيِّمُ مِنْ يُوحَنَّا إِلَى ٱلْكَنَايْسِ ٱلسُّمْ ٱلِّتِي فِي آسِيَّةَ · النِّمْـةُ لَكُمْ وَالسُّلامُ مِنَ ٱلْكَانِنِ وَالَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي سَيْأَتِي وَمِنَّ ٱلْأُدُواَ عِ ٱلنَّبِيدِ ٱلَّذِينَ أَمَامَ مَرْشِهِ عَنْ يَعْ وَمِنْ يَسُوعَ ٱلنَّبِيجِ ٱلشَّاهِدِ ٱلأُمِينِ وَبَكُر ٱلْأَمُوَاتَ وَرَيْسِ مُلُولِدُ ٱلْأَدْصُ ٱلَّذِي أَحَبُّنَا وَغَسَلْنَا بِدِّهِ مِنْ خَطَايَانَا عِيمَ وَجَمَلْنَا مَلَكُونًا وَكَهَنَّهُ فِيهُ أَبِهِ لَهُ ٱلْجُدُ وَٱلْبِرَّةُ إِلَى دَهْرِ ٱلدَّهُورِ . آبِينَ ، عَلَي هُوذَا بَأَتِي عَلَى ٱلسَّحَابِ وَسَمَّرُهُ مَكُلُّ عَنِن وَاللَّهِ مَنَ عَلَيْهُ وَقَلْحَ مَلِيهِ جَهِمُ فَكَالِلُ ٱلْأَرْضِ . تَهُمْ آلَمِينَ . وَالَّذِي سَيَّاتِي ٱلْقَدِيرُ . ﴿ إِنَّهُ أَنَا يُوحَنَّا أَخَاكُمُ وَشَرِيكُكُمْ فِي ٱلصِّيقِ وَفِي ٱلْلَكُوتِ وَالسُّبْرِ فِي الْمُسِجِ بِسُوعَ كُنْتُ فِي الْجَزِيمَةِ ٱلِّتِي يُقَالُ لَمَّا بَطَسُ لِأَجْلِ كِلِمَسَةِ اللهِ وَثَهَادَةِ يَدُوعَ عِنْهِ وَمِرْتُ فِي ٱلرُّوحِ يَوْمَ ٱلرَّبِ فَيَمْتُ خَلْقِ صَوْتًا عَلِيًّا كَمُوتِ يُونَ عِنْ ﴿ أَكُنُّ مَا زَّاهُ فِي سِفْرِ وَأَنْتُ بِهِ إِلَى ٱلْكُنَّايْسِ ٱلنَّبْمِ ٱلَّتِي فِي آسِيةَ إِلَى أَمْسُ وَإِنْمِيرَ وَرَقَالُمُ وَيَآتِيرَةَ وَسَرْدِيسَ وَفِلَدِلْتِيَّةَ وَٱلْأَدْفِقُ ةِ. وي النَّفَتْ لِأَنْظُرُ مَا الصُّوتُ أَلَّذِي يُكِلِّمُنِي وَفِيَا النَّفَتُّ رَأَيْتُ سَمَّ مَسَارٌ مِنْ ذَعَبِ ٢٢٠٤ وَفِ وَسُطِ الْنَارُ السِّبِ شِبَّ أَبَي ٱلْإِنْسَانِ مُقَسَرُ إِلَّا بَوْبِ إِلَى ٱلرَّجْلَيْنَ وَمُتَنَاطِنًا عِنْدَ تَدَيْدٍ بِينْطُفَ مِنْ ذَهَبِهِ عِنْ وَرَأْمُهُ وَشَرَرُهُ أَيْمَانِ كَالْسُوف ٱلْأَيْنَ كَاللَّهِ وَعَيَّاهُ كَلْمِيدِ وَالدَّ عَنْهِ وَرِجْلاهُ كَأَنَّهَا مِنْ نُحَاسِ خَالِصِ قَدْ أَجْيَ فِ أَوُّن وَمَوْثُهُ كُمُوث مِيَاهِ غَزِيرَةِ ١١٨ وَفِي بَدِهِ ٱلْلِنْيَ سَبْمَةُ كُوَاكِ وَمِنْ فِيهِ يُزْمُ سَيْفٌ صَادِمٌ وُوحَدْيْنِ وَوَجَهُ مِنِي كَالنَّسِيعِندَ أَشْتِنادِها . عَيْهِ كُلَّا وَأَيْهُ مَفَطَّتُ عِنْدَ فَدَمَنِهِ كَالْمُنِيتِ فَوَضَمَ يَدَهُ ٱلْبِينَى عَلَى قَائِلًا لَا تَخْفُ أَنَا ٱلأَوْلُ وَٱلْآيَرُ المُنْ وَالْمَى وَقَدْ كُنْتُ مَنَّا وَهَا أَمَا حَيُّ إِلَى تَهْمِ ٱلدُّهُورِ وَلِي مَفَ اتِيمُ ٱلمُونِ وَٱلْجَمِيمِ \* عَلَيْهِ فَأَكْثِ مَا وَأَبْتَ مَا هُوَ كَائِنٌ وَمَا سَكُونُ مِنْ بَسْدُ عَلَيْهِ وَسِرً ٱلْكُوَاكِ السُّمَةِ ٱلِّنِي دَأْنِتَ فِي يَعِينِي وَالْمَايِرَ ٱلسُّمِّ مِنْ ٱلدُّهُبِ . أَمَّا ٱلْكُوَاكُ ٱلسِّيَّةُ فُعِيَ مَلَائِكَةُ ٱلْكَنَائِسَ ٱلسَّبْرِ وَأَمَّا ٱلْنَائِرَ ٱلسَّبْرُ فَعِي ٱلْكُنَائِسُ ٱلسَّبْمُ

Digitized by Google

اكَالِلْهُمْ أَمَامُ الْعَرْشُ قَائِينَ عِيْنِيْكُ مُسْخَيِّ أَنْتَ أَيْكَ الرَّبُّ إِلَيَّا أَنْ تَأْخَذَ الْحَبَدُ وَالْكُرْمَامُ وَالْحُرَامُةُ وَالْحُكَ أَنْتَ خَلْثَ جَمِعَ الْأَشْيَةُ وَعَيْنِيْكَ كَانْتُ وَخُلِقَتْ

#### ألفصل الخامس

وَوَأَيْتُ بِينِ لَلْإِلِس عَلَى ٱلْمَرْشِ كِتَابًا مُكْتُوبًا مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ خَادِجٍ غَنُومًا بِسَبَّةٍ خُتُوم . ٢٠٠٠ وَوَأَيْتُ مَلَاكًا قَوَا كَادِي بِصَوْتٍ عَظِيمٍ مَنِ ٱلسَّنْقِينَ أَنْ يَفْخ ٱلْكِتَابَ وَيَفْضُ خُنُومَهُ ﴿ يَهِمُ لِللَّهِ مِنْسَطِمُ أَحَدُ فِي ٱلسُّمَا ۚ وَلَا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلَا تُحْتَ الأَدْضِ أَنْ يَلِمَعَ ٱلْكِتَابَ وَلَا أَنْ يَبْطُرَ إَلَهِ. ٢٢٤ فَجَلَتْ أَنْكِي بُكَا ۚ كَثِيرًا لِأَنَّهُ لَمْ يُجِدُ أَحَدُ يَسْتَحِينُ أَنْ يَلْتُعَ ٱلْكِتَابَ وَلَا أَنْ يَظْرَ إِلَيهِ . عَنْهِ فَقَالَ لِي وَاحِدُ مِنَ ٱلشُّوخِ لَا تَبْكِ فَهُوذَا قَدْ غُلِّ ٱلْأَسَدُ مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا أَصْلُ دَاوْدَ فَهُو يَعْنَمُ ٱلْكِتَاب وَيَفُضُّ خُتُومَهُ السُّبَّةَ . وي ورا أيت كَاذا فِي وسَطِ الْمَرْشِ بَيْنَ الْحَيْواَلَاتِ الْأَرْبَةِ فِي وَسْطِ الشُّيْوِجَ حَلَّ قَائِمٌ كَأَنَّهُ مَذَبُوحُ لَهُ سَبَّةً فُرُونٍ وَسَجُ أَعْيُلُ وَهِيَ أَدْوَاحُ اللهِ ٱلسُّبَتِ أَلْرُسَةُ إِلَى ٱلأَدْضِ كُلُهَا . ٢٠٠٤ فَأَتَى وَأَخَذَ ٱلْكَتَفَ مِنْ يَينِ ٱلْجَالِسِ عَلَ ٱلْمَرْشِ عِنْهِ وَلَمَّا أَخَذَ ٱلْكِتَابَ غَرَّتِ ٱلْمَيْوَانَاتُ ٱلْأَرْبَتَ ۚ وَٱلْأَرْبَةَ وَٱلْمَثْرُونَ شَيْعًا أَمَامَ ٱلْحُمْدُ ل وَحَمَانَ لِكُلْ مِنْهُم كِنَادَهُ وَجَامَلَتُ مِنْ ذَهَبِ مُمَلِيَّةٌ بَخُورًا وَهِي صَلَوَاتُ ٱلْقَدْيِسِينَ عِنْهِ وَهُمْ يُسَجُونَ تُسْبِعَةٌ جَدِيدَةً قَا لَيْنَ مُسْتَعَقُّ أَنْتَ أَنْ تَأْخَذَ ٱلْكِتَابَ وَتَنْفُسُ خُنُومَهُ لِأَنَّكَ ذَيْخَتَ وَافْتَدَيْقَا فِدْ بدَمِكَ مِنْ بَيْنِ كُلِّ فَبِيَّةٍ وَلِمَانِ وَشَمْبِ وَأَمَّةٍ كُنْهُ } وَجَلَّتَكَا لِإِلْهَا مُلْكُونًا وَصَحَيْنَةً وَتَحْنُ سَعَكُ عَلَى الْأَرْضِ . كَلْبُكُ وَوَأَيْثُ كَإِذَا أَنَا أَنْهُمُ أَصُولَتَ مَلا يُكَدِّ كَثِيرِينَ حَوْلَ ٱلْمَرْشِ وَالْحَيَوا لَلت وَٱلنَّيْنَ إِنَّ وَكُانَ مَدَّدُهُمْ وِيَهَاتِ وِيَّهَاتِ وَأَلُونَ أَلُونَي عَلَيْهِم فَا يَبِنَ بِمُوتِ عَليم مُسْغَقِقُ ٱلْحَمَــلُ ٱلْمُذَوُحُ أَنَّ يَاخَذَ ٱللَّهُ ذَةَ وَٱلْنَيْ وَٱلْحِصَّمَةَ وَٱلْفُوَّةَ وَٱلْكُرَامَةَ وَٱلْخُبُدَ وَٱلْمِرَكُمَةُ ، عِنْهِ وَكُلُ خَلِيفَ تِما فِي ٱلسُّهَا ۚ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ وَتَحْتَ ٱلْأَرْضِ وَمَا فِي أَلْهُو وَكُلُ مَا فِيهَا سَمِنتُهَا تَقُولُ ٱلْبَرَيَةُ وَٱلْكُرَامَةُ وَٱلْجَدْ وَٱلْبِزَّةُ لِلْبَالِسِ عَلَى ٱلْمَرْشِ وَالْمُمَلِ إِلَى دَهُمِ ٱلدُّهُودِ . عِنْ ﴿ فَالْتِدِ ٱلْحَيْوَانَاتُ ٱلْأَرْبَيَةُ آمَينَ . فَحَرُّ ٱلأَرْبَتُ أَ وَٱلْمِشْرُونَ شَيْنًا وَسَجَدُوا لِلْتِي إِلَى دَهْرِ ٱلدَّهُودِ

# ألفضل السادس

وَرَأْ يُنُ أَنَّ أَخُلَ فَعَ وَاحِدًا مِنَ ٱلْخُتُومِ ٱلسُّبَّةِ وَسَمِنتُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْحَيْوَا مَاتِ ٱلأَدْبَيَّةِ يَقُولُ بِمَوْتِ كَمَوْتِ ٱلرَّهِ عَلَمْ وَٱنظُ . ١٤٤ فَرَأْيِتُ فَإِذَا بِفَرَسِ أَبَيضَ وَمَمَ ٱلرَّاكِ عَلَيْهِ قَوْسٌ وَقَد أَعْلِيَ إِكْلِيلًا فَخَرَجَ ظَافِرًا وَحَتَّى يَطْفَرَ • ﴿ إِن كَا أَخْع ٱلْحَتْمَ ٱلنَّانِيَ سَمِتُ ٱلْحَيْوَانَ ٱلنَّانِيَ يَقُولُ هَلَمٌ وَٱخْلُوا ﴿ كَذَٰكُ فَخَرَجَ فَرَسُ آخَرُ أَشْقُرُ وَالرَّاكُ عَلَيهِ قَدْ أَيِعِ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ السُّلامَ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَضُل بَعْضُمْ بَعْما وَأَعْلِيَ سِيْهَا عَظِيًّا . ﴿ وَهُ عَلَمْ اللَّهُمْ الثَّالِثَ سِيمْتُ ٱلْحَيْوَانَ ٱلنَّالِثَ يَفُولُ هَلْمً وَانْظُرٌّ . فَرَأَيْتُ فَإِذَا بِفَرْسِ أَذْهُمْ وَالْأَلَكُ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ مِيزَانٌ ١٤٤٪ وَأَسِمْتُ صَوْتًا فِي وَسْطِ الْحَوَانَاتِ الْأَرْبَعَةِ يَقُولُ مِكَالُ حِنْطَةِ بِدِينَاد وَكَلاَقَةُ مَكَايِيل شَعِير بدِينَاد وَلَا تَغُرُّ ٱلزَّبْتِ وَٱلْحُنْرَ. ٢٠٠٠ وَلَمَّا فَعَ ٱلْحُتُمَ ٱلزَّامِ تَعِمْتُ ٱلْحَيْوَانَ ٱلزَّامِ يَعُولُ هَلَمُ وَانْظُرْ . ﴿ وَهِي قُرَانِتُ فَإِذَا بِفِرَسِ أَمْفَرَ وَالزُّاكِ فَلَيْهِ انْهُ ٱلْمُوتُ وَالْجَهِيمُ تَنَّبُهُ وَقَدْ مُلِطًا عَلَى رُبْمِ ٱلْأَرْضِ لِيُقَشَٰلاً بِٱلسَّيْفِ وَٱلْجُرِعِ وَٱلْوَتِ وَيُؤْمُوشِ ٱلْأَرْضِ كِنْ إِنَّا أَفْحَ ٱلْمُتُمَّ ٱلْخَايِسَ رَأَيْتُ تَحْتَ ٱلْمَذْنَجِ نُفُوسَ ٱلْمُتَّوٰلِينَ لِأَجل كَلِمَ ۗ ٱللهِ وَلِأَجْلِ ٱلثَّهَادَةِ ٱلَّتِي شَهِدُوا بِهَا ﴿ يَهَٰكُ فَصَرَخُوا بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَالِمِينَ حَتَّى مَتَى أَيُّهَا ٱلسَّيَدُ ٱلْفُدُّوسُ ٱلْحَقُّ لَا تَعْضِى وَلَا تَتْحَمُ لُوماً إِنَّا مِنْ سُكَّانِ ٱلْأَوْضِ · ﴿ إِنْ إِلَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ حُلَّةً يَيْضَاكُ وَأَيرُوا أَنْ يَسْتَرِيحُوا مُدَّةً يَسِيرَةً بَعَدُ إِلَى أَنْ يُكُمْ لَ عَدُّ شُرَكَا بَهِمْ فِي الْحِدْمَةِ وَإِخْوَتِهِمِ ٱلَّذِينَ سَيْتَكُونَ مِثْلُمْ . ﴿ إِنَّا إِنَّ لَمَّا أَفَعَ الْمُثْمَ ٱلنَّادِسَ فَإِذَا يَزَلَقَ عَظِيمَةٍ وَقَدْ ٱلْمُودَّتِ ٱلنَّمُسُ كَمِينِمُ ٱلشَّمَرِ وَٱلْمَمَرُ كُلَّهُ صَالَّ مِنْسَلَ

إلى. وي وأن لَمْ تَسَمَرُ أَتَيْكَ كُلُّ مِنْ وَسَمِتَ وَأَحْفَظُ وَتُبْ وَإِنْ لَمْ تَسَمَرُ أَتَيْكَ كَأَلِم وَلَا تَهُمْ أَيْ أَنْهَ سَلَقَ أَفِدُ إِلَكَ • عَهِمْ إِنَّ عِنْدَكُ فِي سَرُوْسَ أَنَاهَ طَبِسَةً مِنَّ الْجَيْنَ لَمْ يُسْفِوا ثِبْلِمُ وَسَيْسَلُمُونَ مَنِي فِي مَلَائِسَ بِيضِ لِأَيْمَ مُسْتَقِفُونَ \* عَنْهُ مَن ظَلَ قَائَهُ لِللَّهِ ثَلِمًا يَضَا وَلَا أَعُو أَثَّمُهُ مِنْ بِفَرِ ٱلْحَاةِ بَلِ أَعْرُوا أَلْبِ أَمَامَ أَي وَمَلْانِكِتِهِ . وَيَنْ يُو مَنْ لَهُ أَذُنْ تَلْبُعُمْ مَا يَفُولُهُ ٱلزُّوحُ لِكُنَالِسَ . وَيَن وَأَكُفُ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَنِيبَ وَأَلِي فِي فِيلِولُولِيتَ هَنَاماً يَفُولُهُ ٱلْمُذُّونُ ٱلْحُقَّ ٱلَّذِي لَهُ مِفَاحُ وَاوُدَ وَالَّذِي يَلْتُمْ فَلا يُثَلَقُ أَحَدُ وَيُنْلِقُ ضَلا لَمْتُمُ أَحَدُ . ١٠٠ إِنِّي عَالِمٌ مُأْحَالِكَ وَهَا آنَا فَدْ جَبَلْتُ أَمَامَكَ مَا مَنْتُوحًا لَا يَسْتَطِيمُ أَحَدُ أَنْ يُفْلُتُ لِأَنَّ لَكَ فَوْةً يَسِيرَةً وَقَدْ خَطَتَ كَلِمَنَى وَلَمُ كُكُرِ أَسْمِي . عَنْهِ هَا أَنَذَا أَجْمَـلُ فَوْمًا مِنْ عَجْمَرِ ٱلشَّيْطَانِ مِنَ اللَّيْنَ يَقُولُونَ إِنَّهُم يَهُودُ وَلَيْسُوا يَهُودِ بَلْ يَكُذِيُونَ هَا اَنْذَا أَحِلْمَ عَلَى أَنْ فَأَوا وَيَسْجُدُوا لْمَى قَدَمَيْكَ فَعَلَمُونَ أَنِّي قَدْ أَحَيِّنَكَ . يُحَيِّجُ فَإِنَّكَ إِذْ قَدْ خَطْتَ كُلِمَةٌ صَبْري فَأَنَا أَخْفَاكَ مِنْ سَاعَةِ الْقُرِيَةِ ٱلَّتِي سَأَتِي عَلَى ٱلْمُكُولَةِ بِأَسْرِهَا لِتُحرَّبُ سُحُانَ الأَرْضِ. ١١٦ إِنِّي آنِ مَنْ قَرَبِ فَعَنَّكَ عَا عِندَكَ إِلَّهُ بِأَخْذَ أَحَدُ إِكْلِيكَ . كالله مَنْ قَلَتَ فَإِنِّي أَجِمَلُهُ مُودًا فِي هَيْكُل إِلَى فَلا بَنُودُ يَخْرُجُ وَأَكْتُ عَلَيْهِ أَسْمَ إلى وَاسْمَ مَدِينَة إلْي أُورَشَلِيمَ أَجْدِيدَةِ النَّازِلَةِ مِنْ أَلَيَّاهُ مِنْ عِنْدِ إلْي وَأَسَى الجيدة وَيُنْ مِنْ لِهُ أَذُنَّ فَلَيْتُمْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكُنَائِسِ ، ﴿ وَإِنَّا وَأَكْفُ إِلَّ مَلَاكِ كنيسة اللَّاذِيَّةِ هٰذَا مَا يَقُولُهُ آلِينُ النَّاهِدُ الْأُمِينُ السَّادِقُ رَأْسُ خَلْقِ اللهِ . وي عَالِمُ بِأَمَالِكَ أَنْكَ لَنتَ بَارِدًا وَلَا عَدًّا وَلَيْتَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ عَارًا. وَلَكِنْ بَمَا أَنَّكَ فَارُ لَا عَارُ وَلَا بَارِهُ فَقَدْ أَوْشَكُتُ أَنْ أَتَمَّالُكَ مِنْ فَي . عِنْهِ وَبَا أَنُّكَ تَمُولُ أَنَا غَنُّ وقَدِ اسْتَغَيِّتُ وَلَا حَاجَةً بِي إِلَى شَيْءٍ وَلَسْتَ تَمْلُمُ أَتَّكَ شَقٌّ وَبَالِسُ وَسِلْكِينُ وَأَخَى وَعُرْبَانُ عِلْهِ فَأَنَّا أَشِيرُ مَلِسَكَ أَنْ تَسْتَرَيْمِني ذَهَا الصَّنَّى بِاللَّهِ حَتَّى تَسْتَغِي وَثِهَا إِيمَا حَتَّى لَلِّسَ وَلا يَظْهَرَ يَزِي مُرْتَبِكَ وَذَرُورًا تَكُولُ مِهِ عَنْيَكَ حَتَّى نُصِر . هيليع إنَّي كُلَّ مَن أَحِبُهُ أُوجِهُ وَأُودَ إِنْ فَكُنْ غَيُورًا وَنُ و الله عَلَمُ مَا أَنَمَا وَافِتُ عَلَى ٱلْبَابِ أَفَرَعُ فَإِنْ سَمِعَ أَحَدُ سَوْقِ وَفَخَ ٱلْبَابَ أَدْخُلُ إِلَيْبِ وَأَتَسْتُى مَدهُ وَهُوَ مَنِي . عَنْهُ مَنْ ظَلَ قَإِنْ أُوتِيهِ أَنْ يَخِلِسَ مَعِي عَلَى مَرْشِي كَمَّا غَلَبْ أَنَا وَجَلَسْتُ مَمَّ أَبِي عَلَى مَرْشِهِ . ﴿ إِنَّهِ إِنَّ مَنْ لَهُ أَذْنُ فَلْيَسْمُ مَا يَعُولُهُ ٱلرُّوحُ

# ألفصل آرابغ

المن ويتد ذيك تطرت فإذا باب منفي في الساة والصوت الأول الذي سعنه كانه مست في يتد يتناطع والفقت مستكول بن سند عليه والفقت مستكول بن سند عليه والفقت مسترث في اللوج فإلغ مرس موضوع في الساة وعلى الفرض عالي على والفقت المالي المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق على المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق والمنطق الفرض أواسة وعفران شغا بالموسا المنطق من المنطق المنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق المنطق المنطق المنطق والمنطق والمنطق والمنطق المنطق والمنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق والمنطق والمنطق المنطق والمنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق المنطق والمنطق والمنطق والمنطق المنطق والمنطق والمنطق والمنطق المنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق المنطق والمنطق المنطق المنطق والمنطق المنطق المنطق والمنطق المنطق المنطق المنطق والمنطق المنطق المنطق والمنطق المنطق المنطق المنطق المنطق والمنطق المنطق المنطق المنطق والمنطق المنطق المنطق والمنطق المنطق المنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق المن

الله بعد وتساقطت كواك الله على الأدفوع المنط تعرف البير أفارها إذا مرفع الله بعد المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة ال

# ألفصل السابغ

عِنْ وَبَهْدَ ذَٰلِكَ رَأَيْتُ أَرْبَهُ مَلائِكَةٍ قَائِمِينَ عَلَى أَرْبَمِ زَوَامَا ٱلْأَرْضِ يَسْبِطُونَ رِيَامَ ٱلْأَدْضِ ٱلْأَرْبَمَ لِكِنْ لَا تَهْبُ دِيحٌ عَلَى ٱلْأَدْضِ وَلَا عَلَى ٱلْجَرِ وَلَا عَلَى ٱللَّجَرِ جِنْ وَرَأْنِتُ مَلاَّكُما آخَرُ يَطِلُمُ مِنْ مَشْرِق ٱلنَّفْسِ وَمَعَهُ خَتْمُ اللَّهِ ٱلْحَي فَلَاقى بِصَوْتِ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْلَائِكَةِ ٱلْأَرْبَ ِ ٱلَّذِينَ أَبِيحَ لَهُمْ أَنْ يَشْرُوا ٱلأَرْضُ وَٱلْهَرَ كالله وَسَمِتُ عَدَدَ ٱلْخُنُومِينَ فَكَانَ ٱلْخُنُومُونَ مِنْ يَجِيمِ أَسْاطِ بَنِي إِسْرَا لِيلَ مِثْ أَلْفِ وَأَرْبَعَةَ وَأَرْبَعِينَ أَلْمًا . عَنْ ﴿ فَأَغْتُومُونَ مِنْ سِبْطٍ يَهُوذَا أَثَنَا عَشَرَ أَلْمَا وَمَنْ سبط رَأُوبِينَ أَكَاعَشَ أَهَا وَمِنْ سبط جَادٍ أَثَاعَثُرَ أَنْهَا عُنْ } وَمِنْ سبط أَشيرَ أَثَا عَشَرَ أَثْمَا وَمِنْ سِبْطِ تَفْتَالِي أَثْنَا عَشَرَ أَثْمَا وَمِنْ سِبْطِ مَنْسِي أَثْنَا عَشَرَ أَثْمَا عِيجٍ وَمِنْ سِط يَعْمُونَ أَنَّا عَمْرَ أَلْمَا وَمِنْ سِبْط لَادِيٓ أَنَّا عَمْرَ أَلْمًا وَمِنْ سِبْط يَسْأَكُم أَنْسَا عَشَرَ أَلْمَا ﴾ ﴿ فَيْ إِنْ مِنْ يَسِطُو ذَيْوَلُونَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْمَا وَمَنْ سِبْطٍ يُوسُفَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْمَا وَمنْ سِبْطٍ بَلْيَامِينَ أَثْنَاعَشَرَ أَفَا . ﴿ وَبَهْ وَبَلْدَ ذَٰلِكَ وَأَيْتُ فَإِذَا يَجِنْمٍ كَتِيرٍ لَا يَسْتَعْلِمُ أَحَدُ أَنْ يُحْصِيهُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ وَقَبِلَةٍ وَشَعْبٍ وَلِسَانِ وَاقِتُونَ أَمَامَ ٱلْمَرْشِ وَأَمَامَ ٱلْحَمَلَ لَابِسِينَ خُلَلًا بِيمَا وَبَأْ يُدِيهِمْ سَمَفُ نُخُل ﷺ وَهُمْ يَصْرُخُونَ بِمَوْتِ عَظِيمٍ قَائلينَ ٱلْكَلَامُ لِإِلَمْنَا ٱلْمَالِسِ عَلَى ٱلْمَرْشِ وَالْمَشَلِ ، عَنْ إِلَى تَعِيمُ ٱلْلَائِكَةِ وَفُومًا حَوْلَ ٱلْمَرْش وَحَوْلَ ٱلشُّيُوخِ وَٱلْحَيْوَانَاتِ ٱلْأَدْبَهَ فَحَرُّوا عَلَى وُجُوهِمْ أَمَامَ ٱلْمَرْشِ وَيَجَدُوا يِثْهِ ﴿ إِنَّهُ ۚ فَا لَيْنَ آمَينَ الْبَرَكَةُ وَالْجُدُ وَالْجِكَةُ وَالنَّكُرُ وَالْكُرَامَةُ وَالْفُوهُ وَالْفُدَةُ لِإِلْهَنَا إِلَى دَهُرِ ٱلدُّهُودِ آمِينَ. ﴿ ﴿ وَإِنَّ فَأَجَابَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلشُّيُوخِ وَقَالَ لِي مَنْ هُولَاءً ٱللَّابِسُونَ ٱلْخُلُلَ ٱلْبِيضَ وَمِنْ أَيْنَ أَوَّا . ٢١١٠ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ تَعْلَمُ يَا سَيْدِي . فَقَالَ لِي هُوالْآدَ هُمْ أَلَّذِينَ أَوَّا مِنَ الشِّيقِ الشَّدِيدِ وَقَدْ غَسَلُوا خُلَلُمْ وَيَضُوهَا بِلَم الْخُل كَنْ لَا لِكَ هُمْ أَمَامَ عَرْشِ اللَّهِ يَسْبُدُونَهُ نَهَارًا وَلَيْلًا فِي مَكْلِهِ وَالْمَالِسُ عَلَى المرش يَمِلْ فَوَقُهُمْ ﷺ فَلا يَجُوعُونَ بَعْدُ وَلَا يَعْطَنُونَ وَلَا تَأْخُذُهُمُ ٱلثَّمْنُ وَلَا ٱلْحَرُّ ٱلْبَتَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمَلُ ٱلَّذِي فِي وَسَطِ ٱلْمَرْشِ يَرْعَاهُمْ وَيُشِدُهُمْ إِلَى يَالِيمِ مَاهُ ٱلْحَيَاقِ وَيْسَعُ أَلَهُ كُلُّ دَمْمَةٍ مِنْ عُيُونِهِم

#### ألفصل التكامن

جهيج وَنَا فَضَ المُتُم السَّامِ حَدَثُ سَكُوتُ فِي السَّاءَ فَتَوَ مِنْ مَدِ سَاعَةٍ . جهيج وَمَا اللهُ لَلْهُ لَهُ وَلَا السَّبَةَ الْمَوْلَ بَهِ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ مَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَذَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَ

الحَدَّرِقُ الَّتِي فِي الْجَرِيمُ لَلَّا تَشَنُّ وَتِمْتَ كُلُّ السَّمْنِ. ﴿ يَهِجَهِمْ وَنَحْ الْمَاكُ الثَّالِينَ فِي مُوْفِعَ هَوَى مِنَ النَّهَا وَكُلِّ عَلَمْهِمُ مَنْفِدٌ كَالِمَالِجِ وَسَعْطَ عَلَى طُلُوا اللَّهَا وَقَلَ عَلَى اللَّهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

# ألفضل التأسغ

ويهج وَنَفَحُ ٱلْمَلاكُ ٱلْحَالِسُ فِي مُوقِهِ مَرَأَ لِنَ كُوكُا قَدْسَمُطَ مِنَ ٱلسُّمَّاءَ عَلَى ٱلأَرْض وَأَعْلِيَ مِنْتَاحَ بِلْرِ ٱلْمَاوِيةِ . عَنْ ﴿ فَنَمْ بِلْرَ الْمَاوِيَّةِ فَتَصَاعَدَ مِنَ ٱلْبِلْرِ دُخَانُ كَلُخَانٍ أَوُّن عَظِيمٍ فَأَظْلَمْتِ ٱلنَّمْسُ وَٱلْمُوآهَ مِن دُخَانِ ٱلْبِيرِ . ﴿ مِنْ اللَّهْ عَلَى اللَّه جَرَادُ عَلَى أَلْأَرْضِ فَأَعْطِي سُلطَانًا مِصْلَ سُلطَانِ عَنَادِبِ ٱلْأَرْضِ عِنْهِجِ وَأَمِرَ أَنْ لَا يَضْرَ غَفْ الْأَرْضِ وَلَا شَيْنًا بِمَا هُوَ أَخْضَرُ وَلَا النَّجْرَ إِلَّا النَّاسَ الَّذِينَ لَيْسَ فِ جِبَاهِهِمْ خَتْمُ أَهْدِ . ﴿ يَهِمُ وَأَبِيحَ لَهُ لَا أَنْ يَفْتُهُمْ بَلِ أَنْ يَعَذِّبَهُمْ خَسَةَ أَشْهُر وَتَعْذِيبُهُ كَمْدْيِهِ عَثْرَبِ إِذَا لَدَغَتْ إِنْمَانًا . عَيْدٍ فِي يَكُ ٱلْأَمَّام عَلْكُ ٱلتَّاسُ ٱلَّوْتَ قلا يَجِدُونَهُ وَيَسَنُّونَ أَنْ يُوتُوا فَيَهِرُبُ ٱلْمُوتُ عَنَّهُمْ . ﴿ يَهِي وَهَيَّةُ ٱلْجَرَادِ تُشْبُ خَيْلا مُمَدَّةُ فِيْتَالُ وَعَلَى رُوْوِسِهَا شِبْهُ الْكَالِيلَ كَأَنَّهَا مِنْ ذَهَبِ وَوْجُوهُمَا كُوْجُوهِ النَّاسِ جِيهِي وَلَمْ شَمَرُ كَتَمَرَ النَّمَاءَ وَأَسْتَلُهَا كَأَسْنَانِ ٱلْأُسُودِ . عَلَيْهِ وَلَهَا دُرُوعٌ كَدُرُوعِ الْمُدِيد وَصَوْتُ أَجَنَعَهَا كَعَوْتَ عَجَلَاتِ غَسِل كَتِيرَةٍ تَجْرِي إِلَى ٱلْيَكَالَ • عَنْكُمْ وَلَمَا أَذَابُ كَأَذْنَابِ ٱلْمَقَادِبِ وَفِي أَذْنَاهِمَا مُمَكَّ وَقَدْ سُلِطَتْ أَنْ تَمْرُّ ٱلنَّاسَ خَسَمةً أَشهر . يُؤاثِرُ وَلَمَا مَلِكُ وَهُوَ مَلَاكُ ٱلْمَاوِيَّةِ ٱلَّذِي أَشَّهُ بِٱلْمِرَائِيَّةِ أَبِدُونُ وَبِٱلْمُونَائِيَّةِ أَلْمِلُونُ أَيْ سُلِكُ. ﴿ إِنَّا ﴿ فَدُمَنِّي وَلِلْ وَاحِدُ وَهُوذَا ۚ إِلَّيْ بَسْدَهُ وَالِانِ ، ﴿ وَالْحَ الْمُلاكُ ٱلنَّادِسُ فِي بُوفِهِ فَعَينتُ صَوْمًا مِنْ فُرُونِ مَذْبَحِ ٱلْأَمْسِدِ ٱلْأَرْبَسَةِ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱللهِ واللهُ عَلَيْهِ فِللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ الْمُونَ عُلَّ الْلَائِكَةُ الْأَرْبَةَ الْمُؤْتِينَ عَلَى نَهِ ٱلْمُرَاتِ ٱلْسَطِيمِ. ٢٠٠٤ فَمَلُ ٱلْمَلا يُكَةُ ٱلْأَرْبَةُ ٱلْتُنْجَرُونَ إِسَّلَتَهِ وَٱلْيَوْمِ وَالشَّهِ وَٱلْسَنَةِ لِيَقْتُلُوا ثُلُثُ ٱلنَّاسِ . ﴿ لَكُنْ وَعَدَدُ جُيُوشِ ٱلْمُرْسَانِ مِنْكَا ٱلْغِيدَ أَلْمَ وَقَدْ سَجِعْتُ عَدَدَهُمْ . ﴿ وَهُكُذَا رَأَيْتُ ٱلْحَيْــلَ فِي ٱلرُّوْمِا وَٱلرَّاكِينَ عَلَيْهَا لَهُمْ دُوْوهُ تَلوِّيُّهُ وَسَعَهُوٰنِيَّةٌ وَكِيْرِينَيَّةٌ وَرَوُوسُ ٱلْخَيْلِ كَرُوسِ ٱلْأَسُودِ وَمِنْ أَفْوَلِهِمَا تَخْرُجُ لَلُ وَدَخَلْنُ وَكِبْرِيتُ. ١٤٠٤ وَبِهْذِهِ ٱلتَّلَامَةِ ثُمَلَ لُمْثُ ٱلنَّاسِ أَيْ بِٱلنَّادِ وَٱلْمُخَانِ وَٱلْسَكِيْرِيتِ الْحَارِجَةِ مِنْ أَفُواهِمَا كِلِيْكِ فَإِنَّ سُلْطَانَ الْخَيْلِ فِي أَفْرَاهِمَا وَفِي أَذْ كَابِهَا لِأَنَّ أَذْ فَلِهَا تُنفيهُ أَخَالَت وَهَا رُوُوسُ تَشُرُ بِهَا ، عَنْهِ وَبَاقِي ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَلُّوا بِهٰذِهِ ٱلسُّرْبَات لَمْ يَوْلُوامِنْ أَعْالِ أَيْدِيهِمْ بِمَنْ لَا يَسْهُدُونَ قِلْمَيَاطِينِ وَأَوْلُونِ ٱلْمُصَدِ وَٱلْمَشَةِ وَالْفَاسِ وَالْحَجَرِ الَّتِي لَاتَسْتَطِيمُ أَنْ تُبْهِرَ أَوْ تَشْمَ أَوْ تَمْثِي ٢٢٥ وَلَمْ يَوْوُا مِن قَلِهِمْ وَلَا مِعْرِهِمِ ٱلدَّامِ وَلَا زِنَّاهُمْ وَلَا سَرِقَتُهِمْ

### أَلْفُصُلُ ٱلْعَاشِرُ

عنه وَزَانِتْ مَلَاكَا آمَرَ قَوِلًا نَازِلَا مِنَ السَّمَّةَ مُلْقَطَا بِحَانَةِ وَعَلَى وَأَسِبَ فَرَسُ فَكُم وَرَجُهُ كَالشَّسِ وَرَجُلاهُ كَمُسُودَيْنِ مِنْ نَارِ عَنْهِ وَبَيْدِهِ كِتَكُ صَغِيرُ مَعْلَى فَوَحَرَ رِجُهُ الْهِنْ عَلَى الْفَرِو وَالْبِيرَى عَلَى الْأَرْضِ عِنْهِ وَمَرَعَ بِصَوْتِ عَظِيمِ كَالْهُ أَسْهُ يَرَاوُ وَلَا صَرَحَ تَكَلَّمَتِ الزَّوْدُ السِّبَةُ بِأَسُولِتِهَا. عَيْنِ فَلَا تَكُلَّتِ الزَّوْدُ السِّبَة بأَسُواتِهَا هَمْنَ أَنِ النَّذِي مَنْهِ مَنْهِا مَنْ السَّاةَ بِقُولُ الْحَيْمَ عَلَى مَا تَكُلَّتُ فِي بأَسُواتِها هَمْنَ أَنْ النَّذِي مَنْهِا مُنْ السَّالَةَ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَ

رَضَ يَعَهُ الْجَنِّى إِلَى النَّبَاءَ عَنَيْجٍ وَالْمَسَمَ بِالْمَنِي إِلَى دَهُمِ اللَّهُورِ خَالِي النَّبَآ وَمَا عَبَا
وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهَا وَالْجَرِ وَمَا فِيهِ إِنَّهُ لاَيكُونَ زَمَانُ بَعْدُ كَالِيْجُنَّ بَلَ فِي أَيْهِ صَوْتِ
اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ وَمَا أَنْهِ إِنَّهُ لِايكُونَ زَمَانُ بَعْدُ كَا اللّهُ عَلَيْهُمُ الْأَنْفِيرَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### أَلْفَصُلُ ٱلْحَادِيْعَثَرَ

وأعطيتُ قَصَيةً مِثلَ قضيم وقيلَ لي فَمْ وَصَ هَيْكُلُ أَفْهِ وَالْمَذْبَحَ وَالسَّاجِدِينَ فيه ويه وأمَّا الدَّادُ ٱلَّتِي فِي خَارِجِ ٱلْمَكِلُ فَأَفْرُ حَمَّا خَارِجًا وَلَا تَفْسَهَا فَإِنَّهَا أَعطيت الأُمْم وَسَيْدُوسُونَ ٱلْمَدِيْتَ ٱلْقَدَّسَةَ ٱثَنَيْنَ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا ﴿ ﴿ وَسَأْتُمُ شَاهِدَيَّ خَيْتَ إِنَّ أَلْمَا وَسُنَيْنَ وَسِيْنَ عَرْمَا وَعَلَيْهِمَا مُسُوحٌ. عَنْ هُا الْأَيْنُونَكَانِ وَالْمَنَادَ قَانِ الْقَائِمَنَانِ أَمَامَ رَبِّ الْأَرْضِ عِينِي فَإِنْ شَا أَحَدُ أَنْ يَمْرُهُما تَخْرُجُ النَّادُ مِنْ أَفْوَاهِمِ وَتَأْكُلُ أَعْدُ أَنْهُما . هَكُذَا لَا بُدَّ أَنْ يُقْتَلَ كُلُّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَشْرُهُما . ﴿ يَهِي إِنَّ هَذَيْنِ لْمُمَا سُلْطَانُ أَنْ يَحْبِسَا ٱلنَّهَ عَن ٱلْمَلِ فِي أَيَّام نُبُوَّتِهِمَا وَلَمْسَا سُلْطَانُ عَلَى ٱلْبَامِ أَنْ يُحَوِّلُهُمَا إِلَى دَم وَأَنْ يَضْرِبَا ٱلْأَدْضَ بِكُلِّ صَرْبَةٍ كُلْسَا شَآاً. كَلَيْكُمْ وَحِينَ لِنسَان صَهَادَتُهُمَا يُحَادِبُهُمَا ٱلْوَحْسُ ٱلصَّاعِدُ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ وَيَعْلَبُهَا وَيَعْلَهُمَا جَذِينِ وَتَنقى جُعْهُما فِي شَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمَعْلِيَةِ أَلِّتِي يُقَالَ لَمَا يَحْسَبِ ٱلرُّوحِ سَدُومُ وَمِعْرُ حَيثُ صَلِبَ رَبُهَا أَحْنَا جِرْجَ وَوَى جُعْلِما أَنَاسٌ مِنَ الشُّنُوبِ وَٱلْقَائِلِ وَٱلْأَلْتَ وَالْأَمْمِ لَلاَنَّة أَيِّكُمْ وَصَفَا وَلَا يَدَعُونَ جُنَتُهَمَا تُنْغَنُّ فِي قَبْرِ عِنْهِ ۚ وَيَشَّمَتُ بِهِكَ الْكَانُ الْأَرْض وَيَفْرَحُونَ وَيُرْسِلُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَدَايَا لِأَنَّ هَٰذَيْنِ الْبَيْنِ عَذَبًا سُكَانَ الأَرْضِ كن وَبُعْدُ الْأَيَامِ ٱلثَّلاثَةِ وَالنِّصْفُ دَخَلَ فِيهِمَا رُوحُ ٱلْخَيَاةِ مِنَ اللَّهِ فَانْتَصْبَا عَلَى أَقْمَاسِمَا مُوَقَعَ عَلَى أَلَٰذِينَ مَطَرُوهُمَا خَوْفٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّهِمْ ۖ وَسَمِمُوا صَوْتًا عَظِيبًا مِنَ ٱلسَّهَا ۗ يَقُولُ لَمْمًا أَصْمَلًا إِلَى هُنَا فَصَمِدًا إِلَى ٱلنَّهَآءَ فِي مَعَابَةٍ وَأَعْدَآوُهُمَا يَنْظُرُونَ إلَيْهِكَا. كَلُّونَ وَفِي يَكُ ٱلسَّاعَةِ كَانْتُ ذَلْزَلَةُ عَظِيمَةُ فَسَقَطَ عُشْرُ ٱلْدِينَةِ وَقُولَ بِالزُّلْزَةِ سَبَّةُ اللف مِنَ النَّاسِ وَالْبَافُونَ أَخَذَهُمُ ٱلرُّعْبُ فَجُدُوا إِلَّهَ ٱلسُّهَادَ . عَنْهِمُ أَلْوَيْلُ ٱلتَّانِي مَنَّى وَهُوَذَا ٱلْوَيْلُ النَّالِثُ يَأْتِي سَرِيهَا ، عَنْ يَعْ ٱلْمُلاكُ ٱلسَّابِمُ فِي يُوفِهِ فَكَانَتُ فِي السَّمَاةَ أَصْوَاتُ عَظِيمَةٌ كَا يُلَّةً إِنَّ مُكْ الْمَالَمِ قَدْصَارَ لِرَبَّا وَلَسِيعِهِ فَهُو عَلِكُ إِلَى وَهُمِ ٱلدُّهُودِ . آمِينَ . عِنْ عُمَّرُ ٱلأُرْبَتَ وَٱلْبِشْرُونَ شَيْمًا ٱلْجَالِلُونَ أَمَامَ ٱللهِ عَلَى عُرُوشِهِمْ وَسَجَدُواعَلَى وُجُوهِهِمْ فِنْهِ عِنْ ﴿ فَأَلَّيْنَ نَشْكُرُكُ أَيُّهَا ٱلرَّبِّ ٱلْإِلَهُ ٱلْقَدِيرُ ٱلْكَايْنُ وَٱلْمِي كَانَ وَالْآنِي لِأَنْكَ قَدْ أَخَذَتَ فُوْتَكَ ٱلْمَطْلِيَّةَ وَمَلَّكُتَ . وَإِنهِ قَدْ غَضَتِ الأَمْمُ وَأَتَى خَصَّبُكَ وَدْمَانُ ٱلْأَمْوَاتِ لِيُدَانُوا وَتُمْعَى ٱلتُّوابَ لِمَاجِكَ ٱلْأَنْبِيَّا وَٱلْهَدِّيدِينَ وَٱلَّذِينَ يَكُونَ أَهُمَكَ ٱلصِّفَارِ وَٱلْكِيَارِ وَلِنُدَسِّ ٱلَّذِينَ دَمَّرُوا فِي ٱلْأَرْضِ • كَالِيم وَأَنْفَعَ هَجُكُلُ اللَّهِ فِي النَّمَا ۗ وَظَهَرَ قَالُوتُ عَهْدِهِ فِي هَكِكُلِهِ وَحَدَثَتْ يُرُوقُ وَأَسْوَاتُ وَزُعُودُ وَزَ لَزَلَةٌ وَيَرَدُ عَظِيمُ

### أَلْفَصْلُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

هيني وَظَهْرَتْ فِي السَّهَ آلَةِ عَظِيمةُ الرَّأَةُ الْمُؤَمَّةُ بِالنَّمْسِ وَتَحْتَ فَدَمَيْهَا الْفَرْ وَظ وَأَسِهَا إِنْهِالَ مِن النِّي عَشْرَ كُوكِمَا هِينَةٍ وَقِي خُلِي صَبِحُ وَتَنْخَصْ وَتَوَجَّعُ لِلْفَا. هينج وَظَهْرَتْ آلَةِ أَخْرَى فِي السَّهَ إِذَا بِيَّينِ أَشْرَ عَظِيمٍ لَهُ اسْبَهُ أَوْلُسِ وَصَرْةً فُرُونُ وَقِلَ أُولُونِهِ سَبِّمًا أَكَالِسِلَ هِينَ وَقَدْ مِنْ ذَنْهُ كُونَ كُونَكُ السَّهُ وَأَلْهَا

عَلَى ٱلْأَرْضَ وَوَقَفَ ٱلتَّذِينُ قَالَةَ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْمُشْرَفَةِ عَلَى ٱلْوِلَادَةِ لِيَتْلَمَ وَلَدَهَا عِنْدَمَا تَلِدْهُ • المن ولدَّ وَلَدَّا ذَكَرًا هُوَ مُرْمِهُ أَنْ يَرْعَى جِمِعَ ٱلْأَمْم بِمَا مِنْ حَدِيدِ فَأَخْطُفَ وَلَدُهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى عَرْشِهِ ١٤٠٠ وَهَرَبَتِ الْمُرَاّةُ إِلَى الْبَرِيةِ حَبْثُ لَمَا مَوْينم مُعَدُّ مِنَ أَهْدِ لِتُمَالَ هُمَاكَ أَهَا وَمُنْتِينَ وَسَتِينَ يَوْمًا . ﴿ يَهِينِ وَحَدَثَ فِنَالٌ فِي ٱلشَّهَآءَ مِيكائِيلُ وَمَلا يُكُنُّهُ كَانُوا يُقَائِلُونَ ٱلنَّيْنَ وَكَانَ ٱلنِّينَ وَمَلا يُكَنَّهُ يُفَايَلُونَ عَلَيْكِمْ فَلَم يَفُووا وَلَا وُجِدَ لَمْم مَوْضِمُ بَعْدُ فِي اللَّهَاءَ عِنْ فَعَلْ مَ الْبَيْنُ الْفَظِيمُ الْحَيْثُ الْعُدِيَّةُ الْسَمَّى إَلَمِينَ وَالشَّمَانَ الَّذِي يُعِيلُ الْمُكُونَةَ كُلُهَا طَرِحَ إِلَى الْأَدْضِ وَطَرِحَتْ مَلا يُكَتُّهُ مَسَهُ . وينهج وتبعث صَوْنًا عَظِيما فِي السُّمَاءَ قَا بَلا ٱلْآنَ صَادَ ٱلْخَلَاصُ وٱلْفُوةُ وَٱلْكُ لِإِنْهَا وَالسُّلْطَانُ لِسَعِهِ لِأَنَّ ٱلْمُشْكِي عَلَى إِخْوَتَا قَدْ طُر حَ ٱلَّذِي يَشْكَى عَلَيْهِم عِنْدَ إِنْمَا مَازًا وَلِلَّا عِلَيْهِ وَقَدَ غَلُوهُ بِنَمَ ٱلْمُثَلِ وَبَكِيمَةِ شَهَادَتِهِمْ وَلَمْ نَجُوا نُهُ يَسْهُمْ حَتَّى الْمُمْ أَسْلَمُوهَا إِلَى الْمُوتِ. ﴿ إِنَّا كُمُّ فَلَذِلِكَ أَفْرَجِي أَيُّهَا ٱلنَّهَاوَاتُ وَٱلسَّاكِنُونَ فِيهَا وَٱلْوَلِلُ لِلأَدْضُ وَٱلْجُرُ إِنَّ إِبْلِيسَ قَدْ نَزَلَ إِلَيْكُمَّا وَغَضَهُ عَظِيمٌ لِيلْسِهِ بِأَنَّ لَهُ زَمَانَا قَصِيرًا • ﴿ إِنَّا وَأَنْ وَأَى ٱلنِّبَ بِنُ أَنَّهُ قَدْ طُرِحَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱصْطَهَدَ ٱلْمَرَاةَ ٱلَّتِي وَلَعَتِ ٱلْوَلَدَ الذُّكُرُ عَنْ عَلَيْتِ ٱلْمُرَاةُ جَنَاتِي ٱللَّهُ رِالْعَلِيمِ لِتَعِلِدَ إِلَى ٱلْبَرَّةِ إِلَى مَوْضِهَا حَبثُ تَمَالُ زَمَانًا وَزَمَانَيْنِ وَصَعْتُ زَمَانٍ. ﴿ يَعْلِيكُمَا أَنْسَدُ الْحَبَّةُ مِنْ فِيهَا مَأَهُ كَالسُّبِلِ لِتُعْلِيكُمَا مَاسَسُ عِنْهِ فَأَعَالَتِ الأَرْضُ الْمُزَاةَ وَفَغَتِ الأَرْضُ فَاهَا وَأَبْلَقَتِ السَّلِ الَّذِي أَلْمَاهُ النِّيْنُ مِن فِيهِ . عِنْ فَمَاسَبَ النِّينُ الْمَأَةُ وَذَهَبِ لِمُعَادِبَ مَاقِ مَنْهَا الَّذِينَ يَمُفَظُونَ وَصَايًا ٱللَّهِ وَلَهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ ٱلْسِيحِ كَلَيْكِمْ وَوَقَفَ عَلَى رَمُلِ ٱلْجَرِ

# أَلْفُصُلُ ٱلثَّالِثَ عَثَرَ

ومن ورَأْيِت وَحْشَا طَالِما مِنَ الْجَرِ وَلَهُ سَبَّةَ أَرْوْس وَعَشَرَهُ فُرُون وَعَلَى قُرُون و عَشَرَهُ اكَالِيلَ وَعَلَى أَدْوُنِهِ أَسْمَا تُجْدِيضٍ . ﴿ وَكَانَ ٱلْوَحْشُ ٱلَّذِي رَأَ يُسْهُ يُشْهُ النَّمرَ وَدِجْلاهُ كُرْجَلَى الدُّنْبِ وَفَهُ كُمْم الْأُسْدِ وَقَدْ آنَّاهُ النِّينُ فُوَّتَهُ وَكُرْسَةٍ وَسُلْطَأَنَّا عَظِيمًا . بَحْنِهِ وَرَأْيَتُ أَحَدَ أَرْوُسِهِ كَأَنَّتُ مُر حَ مُرْحًا مُمِينًا وَمُرْحُهُ ٱلْمُسِتُ قَدْ بَرَى وَٱلْأَرْضُ كُلُّهَا سَارَتْ مُتَجِّبَةً خَلْفَ الْوَحْسَ عِلْكُ وَتَعَبَدُوا يِتَيِّينِ ٱلَّذِي آتَى الْوَحْسَ سُلْطَانًا وَسَجَدُوا لِلْوَحْسَ قَا لِمُبِنَّ مَنْ يُشْبِهُ ٱلْوَحْسَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَارِبُهُ . يُرْبِي وَأُونِيَ فَمَا يَتَكُلُمُ مِنظَامُ وَتُجَادِمِتَ وَسُلطَانًا أَنْ يَفْعَلَ أَثَيْنِ وَأَرْبَبِينَ شَهْرًا. كَلَيْنَ فَنَعَ فَاهُ بِٱلْتَجْدِيفِ عَلَى أَفَهِ مُجْدَفًا عَلَى أَنْبِ وَعَلَى سَكُنِهِ وَعَلَى سُكُلُو ٱلمُمَاآة وي المانا على كان مُحَادِبَ الْهُدْيِينَ وَبِنْلِبُمْ وَأُونِي سُلطَاناً عَلَى كُلُ مَيلَةٍ وَشَعْب وَلِسَانِ وَأَمْةً ﴿ يَهِي عَسَيْنَجُدُ لَهُ جَمِيعُ لَسُكَانِ ٱلْأَدْضِ ٱلَّذِينَ لَمْ تُحْتَبُ أَنْفَآوُهُمْ فِي بِفَر ٱلْحَاةِ الْحَمَلِ ٱلمَذْبُوحِ مُنذُ إِنْنَادَ ٱلْمَالِ . وَيَعْلِمُ مَنْ لَهُ أَذْتَانِ فَلْيَتُمْ . وَيَعْلِمُ مَنْ سَاقَ إِلَى ٱلسُّنِي فَإِلَى ٱلسِّنِي لِسَاقُ وَمَنْ قَتَلَ بَالسِّيْفِ فَبَالسِّيْفِ يُفْتَسِلُ - لهُمَا صَبْرُ الْقَدْيِسِينَ وَإِيَانَهُمْ . وَإِلَيْ وَوَأْيِتُ وَحْسًا آخَرَ طَالِمامِنَ ٱلْأَدْضِ لَهُ قُرْ نَانِ كَأَلْمَل وَكَانَ يَتَكُلُّمُ كَا تَتَيْمِنِ ﴿ يَهِمُ ۚ وَيَسْتَمْمِلُ كُلُّ سُلْطَانِ ٱلْوَحْسُ ٱلْأَوُّلِ أَمْلَمُهُ وَتَجْمَــلُ ٱلْأَرْضَ وَسُكَّانَهَا يَسْخِدُونَ لِلْوَحْسَ ٱلْأَوَّلِ ٱلَّذِي يَرِئَ خُرْحُهُ ٱلْمُسِتُ ﴿ وَيَعْتَمُ عَجَابِ عَطِيَةَ حَتَّى إِنَّهُ لِينَزِّلُ مَارَا مِنَ ٱلسُّهَ وَعَلِي ٱلْأَرْضِ عَلَى مَرْأَى ٱلنَّاسِ ٢٢٦ وَلِيسَلَّ سُكَانَ ٱلْأَرْضِ بِٱلْفِجَائِدِ ٱلِّي أُونِيَ أَنْ يَسْلَهَا أَمَامَ ٱلْوَحْشِ آيرًا سُكُانَ ٱلأَرْضِ أَنْ يَصْنُمُوا صُورَةَ لِلْوَحْسُ ٱلَّذِي كَانَ بِهِ جُرْحُ ٱلسَّيْفِ وَعَاشَ. ﴿ وَأُوتَى أَنْ يَجْعَلَ ف صُورَةِ ٱلْوَحْش رُوحًا حَتَى تَكُلُّمَ صُورَةُ ٱلْوَحْش وَتَأْمُرَ بِقَتْلِ كُلِّ مَنْ لَا يَسْجُدُ لِصُورَةِ اَلْوَحْسَ ﴾ إِنَّا وَجَسَلَ الْجُمِيمَ الصِّنَادَ وَالْكَيَادَ الْأَعْمَاءُ وَٱلْفَرَّاءُ ٱلْأَخِرَادِ وَٱلْسَدَ يُشْمُونَ لِسِمَةٍ فِي أَيْدِيهِمِ ٱلْيُنِيَّ أَوْ فِي جِبَاهِمِمْ ﷺ وَلَا يَسْتَعَلِيمُ أَحَدُ مِنْهُمْ أَنْ يُشْتَرِيَ أَوْ بَيِعَ إِلَّا مَن كَانَتَ عَلَيْهِ ٱلسِّمَةُ أَوِ ٱلْهُمُ ٱلْوَحْسُ أَوْعَدَدُ ٱسْهِ. حَيْمِ هُمَا ٱلْحِكْمَةُ . مَنْ كَانَ ذَا قَهِم فَلْغِسْ عَدَدَ ٱلْوَحْسُ فَإِنَّهُ عَدَدُّ إِنْسَان وَعَدَدُهُ سِتَّ مَنْ

# ألْفَصْلُ ٱلرَّابِعَ عَثَرَ

كالله وَزَأْيْتُ فَإِذَا بِالْخَمَلِ قَائِمٌ عَلَى جَبَلِ صِمْيُونَ وَمَمَّهُ مِنَّهُ ۖ أَلْفٍ وَأَرْبَعَهُ وَأَرْبَعُونَ أَمَّا عَلَيْهِمِ أَنَّهُ وَأَمْمُ أَيِبِ مُكْتُوبًا عَلَى جِلِعِهِمْ . عَنَّا وَتَعِمْتُ صَوْنًا مِنَ السَّهَ كَسَوْتُ مِيامٍ غَزِيرَةٍ وَكَسَوْتِ رَعْدِ فَاصِفِ وَالصَّوْتُ الَّذِي تَعِينُهُ هُوَ صَوْتُ عَادِفِنَ بِالْكِنَادَةِ يَنزَفُونَ كِمِنَادَاتِهِمْ ﷺ وَهُمْ لِسَنْفُونَ نَسْجِهَا ۚ جَدِيدَةَ أَمَامُ الْمَرْسُ وَأَمَّ الْمُوَانَاتِهِ الْأَدْتِةِ وَالشَّفِحِ وَلَمْ يَسْتِطِعُ أَسْأَنُ يَتَلَمَّ عِنْدَالَسْجِيّةَ إِلَّا إِلَيْهُ الْمُوَانَاتِهِ الْأَدْتِةِ وَالشَّفِحِ وَلَمْ يَسْتِطِعُ أَسْدًا أَنْ يَتَلَمَّ عِنْدَالَسْجِيّةَ إِلَّا إِلَيْ وَٱلْأُوْبَهُونَ أَلْمًا أَلَيْنَ أَخْتُمُوا مِنَ ٱلْأَوْضِ . كَلْمُ هُولِكَة هُمُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَتَجَسُوا مَمَ ٱلسَّاة لِأَنَّمُ أَبْكُادُ . هُمُ ٱلتَّاسُونَ الْحَسَلِ حَنُّما يَنْصُ وَقَدِ ٱفْتُدُوا مِن بَيْنِ ٱلنَّاسِ بَاكُورَةً يَقْدُ وَلِحْمَلِ جَيْدٍ وَأَمْ يُعِبَدُ فِي أَفْرَاهِمِ كَدِبُ لِأَنَّهُمْ بِلا عَبْبِ أَمَامَ عَرْشِ أَهْدِ . عَيْدِ وَأَيْدَ مَلاكًا آخَرَ يَطِيرُ فِي وَسَطِ النَّهَا، وَمَمَّهُ الْإَخْمِلُ الْأَبِدِي لِيشِرَ به الْتَاطِينَ فِي الْأَرْضَ وَكُلُّ أَمَّةٍ وَقَبِلَةٍ وَلِمَانَ وَشَمْبٍ عَنْهِمْ قَالِلًا بِمُوتِ عَظِيم أَتَّقُوا أَهَٰذَ وَتَجِدُوهُ فَإِنَّ سَاعَةَ دَيْنُونَت ، قَدْ أَنْتُ وَأَخِدُوا لِنْ خَلْقَ ٱلسَّآةَ وَٱلأَرْضَ وَالْهَرَ وَيَابِيمُ الْمِلِيهِ وَيَجِيعُ وَتَبِمُهُ مَلَاكُ آخَرُ يَفُولُ سَفَطَت سَفَّطَت بَابِلُ المُعَلِيّة الِّي سَفَتْ جِيمَ أَلْأَمْمِ مِنْ خَرِ غَضَبِ ذِ مَاهَا ، إِن اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي لَهُ مَوْت عَظِيمٍ إِنْ نَجْدَ أَحَدُ لِلْوَحْشِ وَلِعُودَتِهِ وَأَنْسَمَ بِالنِّيَةِ فِي جَبَّتِهِ أَوْ فِي يَدِهِ مِحتَجْزَ فَإِنَّهُ يُسْقُ مِنْ خَرِعَسَبِ أَفْهِ الْمُسْوَةِ مِرْفًا فِي كَأْسِ عَضَبٍ وَيُعَدِّبُ إِلْنَادِ وَٱلْكِيْدِيتِ أَمَامُ ٱلْمَلائِكَةِ ٱلْمُنْسِينَ وَيُحَشِّرُةِ ٱلْحَسَلِ عَلِينٍ وَيُصْمَدُ دُمَّانُ عَذَابِهِمْ إِلَى دَهْر اللهُ فُورِ وَلَا وَاحَةً لَمْمْ غَهَادًا وَلَيْلَا لِلَّذِينَ قَدْ سَجَدُوا لِلْوَحْسَ وَلِمُورَ تِهِ وَلَنْ أَخَذَ سِمَّةً أَسِيهِ. كالله عَمْنَا صَبْرُ ٱلْعَدِيدِينَ ٱلَّذِينَ تَخَفَظُونَ وَصَايًا ٱللَّهِ وَإِيَّانَ يَسُوعَ . ١٩٣٥ وَتَمِثُ صَّوْنًا بِنَ ٱلسَّاءَ قَالَسُلَا لِيَ ٱكْتُبْ طُوبَى لِلأَمْوَاتِ ٱلَّذِينَ يُوثُونَ فِي ٱلرَّبِ إِنَّهُمْ مِنَ ٱلْآنَ يَعُولُ ٱلرُّوحُ يَسْتَرِيحُونَ مِنْ أَسْلِيمَ لِأَنْ أَعْلَمْمْ تَابِسَةٌ لَمْمْ. ١٩٥٥ وَوَأَ يُتُ فَإِذَا بِسَمَا يَهِ يَهُمُ أَنْ وَعَلَى ٱلشَّمَانِةِ جَالِسٌ يُضْبِهُ أَبْنُ ٱلْبَصْرِ عَلَى دَأْسِهِ إَكْبِلُ مِنَ ٱلدَّهْبِ وَيَدِهِ مِنْفِلٌ حَادُّ ، عَيْدٍ وَمَرَجَ مِنَ الْمُهِكُلِ مَلَاكُ آخَرُ يَسُرُحُ بِسَوْتٍ عَظِيمٍ فِلْبَالِس عَلَى ٱلشَّحَابَةِ أَعِلْ مِنْجَلَقَ وَآحُسُدُ لِأَنْهَا قَدْ أَنَتْ سَاعَهُ ٱلْحِصَادِ لِأَنَّ حِصَادَ ٱلْأَرْضِ قَدْ يَبُنَ . كَانَاكُ فَأَنْقَ ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلسَّحَابَةِ مِنْجَسَةُ عَلَى ٱلْأَدْضِ تَصْمِدَتِ ٱلْأَدْضُ . عَنْهُ وَمَرْجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْمُبْكَلِ ٱلَّذِي فِي ٱلنَّهَا ۚ وَمَمَّهُ أَيْمَا مُغْسِلُ عَادُّ. كَلَيْكُ وَمَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنْ ٱلْمُذَيَحِ وَلَهُ سُلطَانٌ عَلَى النَّادِ وَقَادَى ٱلَّذِي مَمَّهُ الْعِظِلُ الْحَاذُ حُرَاخِ شَدِيدٍ قَائِلًا أَعِلْ مِغْبَكَ ٱلْحَادُ وَاقْطِفْ عَنَافِيدَ كُومِ ٱلْأَرْضِ لِأَنْ عِنْبَا فَدْ نَفِيحَ . ﴿ لَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْجَلًا عَلَى الْأَرْضِ وَتَعَلَفَ كَحَرْمَ الأَرْضَ وَأَلْقَى فِي مَعْمَرَةً غَضَ اللهِ الْمَغْلِيمةِ عِينِي وَدِيسَتِ الْمُعْرَةُ غَادِجَ ٱلْمَدِينَةِ وَغَرَجَ دَمُّ مِنَ ٱلْمُعَرَةِ حَتَّى بَلَمَ لِلْمَ الْحَيلِ إِلَى مَدَى أَلْفٍ وَسِتْ مِنْ عَلْوَةِ

# أَلْفَصُلُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

اللائكة السُّبَة سَيَّة جَامَلتِ مِن وَهَبِ تَمَاوَة مِن عَسَبِ اللهِ اللهِ إلى دَهْرِ اللهُورِ. عِنْ وَامْتَلاَ اللهِ كُلُ مُنَاتًا مِن عَبِداللهِ وَمِن هُوجِه وَلا يَسْتَطِي أَحَدُ أَنْ يَدْخُلُ اللّهِ كُلُ حَنْ مُنْ سَبِرُ مُنْ إِلَيْنِ اللّهِ كَلَا اللّهِ عَلِيهِ اللّهِ مَنْ إِلَيْنِ اللّهِ كَلّهِ السَّبِيةِ اللّه

## ألفضل السادس عشر

وتعيث صُونًا عَظِيًا مِنَ الْمُكُلِ قَائِلًا فَعَلَا يُكَةِ ٱلبُّهُ ٱذْهَبُوا وَمُبُّوا جَلَمَتِ عَنْبِ اللهِ عَلَى الأَرْضِ . عِيْجٍ فَنْقَبُ الأُولُ وَمَتْ عَلَمُ عَلَى الأَرْضِ فَعَدَتْ فِي أَتَاسِ أَلْذِينَ عَلَيْهِمْ مِمَّةُ ٱلْوَحْسِ وَفِي أَلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِمُورَةِ وَرْحٌ عَبِثُ أَلَمُ . ي وَمَتْ الْلَهُ التَّانِي جَلَّمُ عَلَى الْجَرْ فَصَادَ دَمَا كُمَّم ٱلْمِن فَاتَتْ كُلُّ نَفْس حَيَّةٍ فِي ٱلْجَرْ. ﴿ وَمَنْ اللَّهُ الثَّالِثُ جَالَمُ عَلَى ٱلْأَنْبَادِ وَغَلَى عُونِ ٱلْمَاءِ فَصَارَتُ دَمَا . عِنْ وَتَعِنْ مُلاكَ الْمِياهِ يَعُولُ عَادِلُ أَنْ أَيْ الرَّبُّ الْكَانِ وَالَّذِي كَانَ الله وس إذ مُعَيْث مُكّنا عِنْ لا يُهُمْ سَمُكُوادِمَا أَلْتِدْيِينَ وَالْأَنِيا وَالْعَلِيْمُ دَمَا لِيَشْرَبُوا إِنَّهُمْ مُسْتَقِبُّونَ : ﴿ يَعْمُ وَعَيْتُ آخَرَ يَقُولُ مِنَ ٱلْمَذَيْحِ نَمَمُ أَيْكَ ٱلرَّبُّ الإلهُ القَدِيدُ عَنَّ أَحَكَامُكَ وَعَدَلُ . عَنْ يَعَ وَسَبُ ٱلْلَاكُ الرَّامِ جَلَّمَهُ عَلَى الشَّمْرِ فأيج لْمَا أَنْ تُعَدِّبَ ٱلنَّكَسَ بَعَرَ ٱلنَّادِ . ﴿ يَعِينِ عَمُنْتِ ٱلنَّكَسُ بِحَرَّ شَدِيدٍ وَجَدُّ فُواعَلَى ٱسْمِ ٱفَيْ الَّذِي لَهُ سُلطَانُ عَلَى هُذِهِ ٱلشِّرَاتِ وَلَمْ يَوْمُوا فَيْجَدُّوهُ . كَانِهِ وَسَبُّ ٱلْسَلاكُ الْحَالِينَ جَامَهُ عَلَى كُوْسِي ٱلْوَحْسَ فَأَظْلَتَ تَمْلَكُهُ وَجَمَلُوا يَعَثُونَ عَلَى أَلْسِنْتِهِمْ مِنّ الْوَجَمِ عَلَيْكِ وَجَدُّمُوا عَلَى اسْمِ إِلَهِ السَّهَاهُ مِنْ أَوْجَاعِهِمْ وَقُرُوحِهِمْ وَكُمْ يَتُوبُوا مِنْ أَعْلَلِم وَ اللَّهِ وَسَبُّ اللَّهُ اللَّهُ السَّادِسُ جَلَّهُ عَلَى تَهُمُ الْفُرَاتِ الْنَظِيمِ عَبْتُ مَاوَّهُ لِتَهَا عَلَى اللَّوالِهُ الَّذِينَ مِنْ مَشْرِقِ النَّفْسِ ، عَنْ اللَّهِ مِنْ فَمِ التَّيْعِرُونِن فَمِ الْوَحْسُ وَمِنْ فَمِ النَّبِيِّ ٱلْكَذَابِ لَلاَّنَّةَ أَدْوَاسٍ نَجِيَّةٍ نُشْبِهُ السُّفَادِعَ ٢٠٠٠ عَلَيْكَ أَدْوَاحُ شَيَاطِينَ تَمْنَمُ عَبَالِت وَتَعْطَلِقُ إِلَى مُلُوكُ ٱلْسَكُونَةِ كُلُهَا يَغْبَعُهُمْ إِلَى فِتَال ذَٰلِكَ أَلُومُ ٱلْمَظِيمِ يَوْمِ أَفَدِ ٱلْمَدِيرِ . وَمُحَمِّعُ هَا أَنَّا آنِي كَاللَّصْ فَعَلَّونِ لِمَن يَسْهَرُ وَيَحْفَظُ ثِيابَهُ فَلا يَمْنِي عُرْيَانًا فَيَظَرُوا سَوْتُهُ. عِلَيْجٍ فَجَسَتُهُمْ إِلَى ٱلْمُوضِعِ ٱلْسُمَّى بِٱلْمِرَائِكَةِ حَرْعَبِدُونَ • عِنْهُ عِي وَسَبُّ ٱلْسَلَاكُ ٱلسَّاحِ جُلَمُهُ عَلَى ٱلْمُوآَة وَتَحْرَجَ صَوْتُ عَظِيمٌ مِنَ الْمُجْكُل مِنْ عِنْدِ الْمُرْشِ مَّا لِسَلَا قَدِ الْفَضَى . عَيْنِهِ عَدَاتُ أَسُواتُ وَرَكُودُ وَيُأُوقُ وَكَانَتْ ذَلْلَهُ شَدِيدةً حَتَّى إِنَّهُ لَمَ يَكُنْ مُنْذَكُونَ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى ٱلْأَدْضِ زَلْزَهُ بلده الشِيئةِ . ١٢ وَ ارْتِ اللِّينَةُ الْعَظِيمَةُ تَلاكَةً أَصْامَ وَسَعَطَتُ مُدُنُ الْأَمْمَ وَذُكَّرَتُ طَابِلُ الْعَظِيمَةُ أَمَامَ اللهِ حَتَّى يَسْفَيهَا كَأْسَ خَرِينُطُهِ وَغَضْبِهِ · £ £ وَهَرَبْ مُكلُّ حَرِدَةِ وَأَخِبَالُ لَمْ فُرِجَدْ وَ إِلَيْ وَزَلْ مِنَ السُّهَ عَلَى النَّاسِ رَدْ صَعْمُ تَعُو وَذَنَةٍ وَجَدُّفَ ٱلنَّاسُ عَلَ اللهِ لِعَرْبَةِ ٱلْهُودِ لِأَنْ مَنْ أَنَّهُ كَأَنَتْ عَظِيمَةً حِدًّا

ألفضل السابع عشر

على وجة واجد من الملائكة الشيق الذي منهم المجلسك السبة و كلفني قائلة ملم فأريك ويؤون المؤون المؤون الميانية على المياه النوع و الميانية الميانية على المياه النوع و الميانية الميانية الميانية على الميانية والمؤون والميانية والميانية والميانية والميانية والميانية والمؤون والمنطبة الولي والميانية والمؤون والمنطبة الميانية والمؤون والمنطبة المؤون والمنطبة الميانية والميانية والمؤون ووالمنطبة الميانية والمؤون والمنطبة الميانية والمنطبة الميانية والمنطبة الميانية والمنطبة المؤون ووالمنطبة المناسبة المنطبة المؤون والمنطبة المناسبة المنطبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسب

تُحُتُ أَنَا وَهُمْ فِي مِنْ الْمُلِتَةِ صَدْ الْمَنَاءُ الْفَالَمُ إِذَا رَأُوا الْوَحْنَ إِنْهُ كَانَ وَلَيسَ بِكَنَ عَيْجَةً هُمُ الْمَنْ وَقِيهِ الْمُكُنَّةُ الْأَوْسُ الْبَيْنَةُ هِي سَبِيّةٌ جِالِ عَلَيا الْمَالَةُ جَلِيتُهُ وَسِيّةٌ مُمُولِهُ كَلَيْلًا عَلِيهِ وَالْوَحْنُ الْمَدِي كَانَ وَلِيسَ بِلِيقِ هُوَ الْكِينَ اللهُ وَإِنَّا أَنَّ لَا يَنِي إِلاَ قِيلًا عَلِيلًا عَلَيْهُ وَالْمَوْنُ الْمَنْمُ اللّهِ عَلَيْلًا الْمُؤْمِنُ المُعْمِقُ وَالْمَوْنُ الْمَنْمُ اللّهِ عَلَيْلًا المُؤْمِنُ المُعْمِقُ وَالْمَانِ اللّهِ وَالْمَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَنِيلَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْوَالِيةُ اللّهِ وَالْمُؤْمِنُ الْوَالِيةُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## أأفضلُ ٱلثَّامنَ عَثَرَ

وَيُعَدُ ذَٰلِكَ رَأَيْتُ مَلَاكًا آخَرَ هَاجِلًا مِنَ السُّهَ لَهُ سُلْطُانٌ عَظِيمُ وَقَد السُّفَارَتِ ٱلْأَدْضُ مِنْ تَجْدِهِ ﷺ فَصَرَحَ بِشِدَّةِ قَالِمَا لِمِتَوْتِ عَظِيمِ سَقَطَتَ سَقَعَاتَ بَابِلُ ٱلْسَطِيَّةُ وْسَادَتْ مَسْكِنَا لِلشَّيَاطِينِ وَغُرْسًا لِكُلِّ دُوحٍ يُجِس ولَكُلِّ طَارْ نَجِس بَمْفُوتِ كي لأنَّ جِيمَ ٱلْأَمْمِ قَدْ شَرِيُوا مِنْ خَرِ غَسَبِ ذِنَاهَا وَمُلُوكَ ٱلْأَرْضِ رَنُوا مِهَا وَغُبَالَ ٱلْأَدْضِ السَّنَفُوْ أَمِنْ كُثُرَةِ زَهَا. يَكِينِ وَسِينتُ صَوْنًا آخَرَ مِنَ الشَّهَا وَالِلَا أخْرُجُوا مِنَهَا بِالشُّمْنِي لِثُلَّا تَشْمُوكُوا فِي خَطالَاهَا وَاللَّهَ يَالُّكُمْ مِنْ صَرَّ بَاتِهَا كِلْنِينِ فَإِنَّ خَطَالَاهَا فَدُ بَنْتُ إِلَى ٱلنَّهَا وَوَكُو ٱلله كَامًا . حِرَبُهِ إِجْرُوهَا كَا جَرْكُمُ وَصَاعِنُوا عَلَيْسَا أَصْعَاظَا بحسّب أَعْلَيْنَا وَفِي ٱلْكَأْسِ الَّتِي مُزَجَت فِيهَا ٱلرّجُوا لَمَا أَصْسَافًا جَرْبُيْ وَمِعْدَادِ مَا عُجُدَتْ نَفْسَهَا وَزَفَتْ سُومُوهَا عَذَابًا وَوَحَامَإِنَّهَا قَالَتْ فِي ظُلِهَا إِنِّي جَالِسَةُ مَلَكَةً وَلَسْتُ بِلْوَمَلَةِ وَلَنْ أَدَى فَوْحًا ﴿ كِينِهِمْ فَلِذَلِكَ فِ يَوْمٍ وَاحِدِ تَحِلُّ عَلَيْهَا صَرَ بَالهَا ٱلموت وَالنَّوْمُ وَٱلْجُوعُ وَتُمْتَوِقُ بِالنَّادِ لِأَنَّ الرَّبِّ الْإِلَٰهِ ٱلَّذِي يَدِينُهَا قَوِيٌّ . ﴿ يُعْجِزُ وَيُمُولُ عَلَيْهَا مُلُوكُ ٱلْأَدْضَ ٱلَّذِينَ دَوَّا مَمَّهَا وَوَهُوا وَيُلطِئُونَ حِينَ يَظُرُون دَحَانَ حرِيبَ إِلَيْهِ وَهُمُّ وَاقِتُونَ مِنْ بِيدٍ خَوْفَ عَذَابِهَا يِقُولُونَ ٱلْوَيْلِ ٱلْوَيْلِ أَيُّهَا ٱلْدِينَةُ العَلِيمَةُ مَا مَل أَلَدِينَةُ ٱلْتُمُونَةُ فَإِنَّ ذَيْنُونَتُكِ قَدْ رَزَّلْتُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدةٍ . ﴿ إِلَيْنِ وَلِيولَ عَلَى تَجَادُ الأَرْض وَيُوحُونَ لِأَنَّ بِشَاعَتُهُمْ لَا يَشْتَرِبَهَا أَحَدٌ مِنْ بَعْدُ كِنْ إِكْ بِشَاعَهُ ٱلْمُنْفِ وَ لُنطَّ ي وَٱلْحَيرَ ٱلْكُرِيمِ وَٱللَّوْلُو وَٱلْإِزْ وَٱلْأَدْجُوانِ وَٱلْحِيرِ وَٱلْفِيْرِ وَكُلَّ عُودٍ يَجَوُّر بِه وَكُلَّ أَدَاةٍ مِنْ ٱلْكَاجِ وَمِنَ ٱلْحُشَبِ ٱلشِّينِ وَٱلْفَاسِ وَٱلْحَدِيدِ وَٱلرَّحَامِ رُزَّيْنِ وَٱلْبِرَامَةَ وَٱلْمِطْ وَٱلْجُورَ وَالْطِيبَ وَٱلْمَانَ وَٱخْتُرَ وَالزَّبْتَ وَالسِّيدَ وَالْخِنطَةَ وَالْهَامُ وَالْمَهَ والْخِيسَلَ وَٱلْجَلَاتِ وَٱلْمَبِيدَ وَنُفُوسَ النَّاسِ . ﴿ فَلَهُ قَدْ ذَهَبَتْ عَنْكَ الْفَاكِمَةُ الَّتِي مَشْتَهِمَا نَفْكُ وَفَاتَكَ كُلُّ مَا هُوَ وَدِكُ بَعِي فَلَنَ تَجِدِيهِ مِنْ بَدُدٍ. ﴿ يَهُمُ إِنَّ فَكُوا هَٰذِهِ ٱلَّذِينَ أَسْتَغَنُّواْ مِنْهَا سَيِّكُوْنَ مِنْ بَسِيدٍ خَوْفَ عَذَابِهَا يُنولُونَ وَيُوحُونَ إِلَيْهِ قَا لِلِنَ الْوَيْلُ ألوَّيْلُ أَيُّهَا ٱلْمَدِيَّةُ أَشْطَيْمَةُ ٱللَّابِسَةُ ٱلْبُرُّ وَٱلْأَدْجُوَانَ وَٱلْقَرْمَ وَٱلْعَمَايَةُ بالدَّعَبِ وَٱلْحَيْرِ التَّبِينِ وَٱلْمُؤْلُو كَانِينًا فَإِنَّا هُذَا ٱلْهَيِّ ٱلْمَطِيمَ قَدْ تَلِفَ فِي سَاعَةِ وَاحِدةٍ . وَكُلُّ مُدَّتِر مَرْكِ وَكُلُّ أَخْمَاعَةِ أَلِّي فِي ٱلسُّمْنِ وَٱلْمَالَاحُونَ وَكُلُّ مَنْ يَغُرْ فِي أَنْفِرٍ وَفَعُوا مِن سِيدٍ كالنه وصرغوا وَقَدْ نَظُرُوا دُخَانَ مَريقُهَا قَائِلِينَ أَيُّ مَدِينَةٍ تُشْبِهُ الْمُدِسَةَ ٱلطِيسَة كَلْمُ وَحَثُواْ الْثُرَابَ عَلَى دُوْوِسِهِمْ وَصَرَخُوا وَهُمْ لْمُولُونَ ﴿ يُوحُونَ فَاللَّينَ الْوَلِلُ الْوَيْلُ انْهَا الْمُدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلْقِ ٱسْتَنَى فِهَا يَجِيعُ أَذِينَ غُمْ سُنْنٍ فِي ٱلْحَرِ مِن عَافِيهَا فِلْهَا مَدْ يَعِتْ فِي سَاعَةِ ، جَهِيْجِي فَأَخْتِي بِهَا أَزْانَا النَّهَا وَأَيُّوا الْفِيْدِيلُونَ وَالْسُلُ

وَالْأَنْيَاةَ فِإِنَّا لَمْ قَدِ اَتَتُمْ لَكُمْ مِنَا . هَالِهُ وَرَمْعَ مَلَاكُ قَرِي عَمْرًا كَرَّ مَ عَظِيمة وَ وَرَمْعَ مَلَاكُ قَرِي عَمْرًا كَرَّ مَ عَظِيمة وَ وَرَمْ مِنْ اللهِ فَاللَّمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# أَلْفَصْلُ ٱلتَّاسِعَ عَثَرَ

ويند ذلك سمت صوتًا عظيامِن جم كبيرِ في النَّهَ وَاللَّهِ هَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهِ هَالُوا إِنْ لِإِلْمِنَا الْحُلَاصَ وَالْجُدَ وَالْفُوهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ أَحَكَامَهُ مَّنَّ وَعَدَلُ لِأَنَّهُ قَدْ حَكُمَ عَلَى الزَّانِيةِ ٱلْفَظِيَّةِ أَلَى أَضَدَّتِ ٱلْأَرْسَ بِرَنَاهَا وَأَنْتَمْمَ إِدَم عِبَادِهِ مِنْ يَدِهَا. وَيَعْلَى وَقَالُوا أَيْضًا هَلُوبًا وَإِنَّ مُعَلَهُمَا يَصَاعَدُ إِلَى دَهُمِ ٱلدُّهُودِ . وَمِنْ عَجُرُ ٱلأُدْبَتُ وَٱلْمَشْرُونَ شَيْعًا وَالْحَوْانَاتُ الْأَدْبَةُ وَتَجَدُوا فِيهُ الْجَالِسِ عَلَى الْمَرْشِ فَا يَلِينَ آلِينَ هَالُومًا . عَيْ وَمَرْجَ مِنَ ٱلْمَرْشِ صَوْتُ قَا يَلا سَجِّوا إِلَمَا يَاجِمِعَ عِبَادِهِ وَٱلَّذِينَ يَضُونَهُ سِنَادَهُمْ وَكِارَهُمْ. والميت كموت مم كثير وكفوت ما غررة وكموت والمؤردة وكموت وعود شديدة فالله عَقُوا لِأَنَّ ٱلرَّبِّ ٱلْإِلَّهُ ٱلَّذِيرَ مَدْ مَكَ يَهِيْكِ مَلْفَيْحٍ وَتَبْتَعِ وَتُعَبِّدهُ لِأَنْ عُرْسَ ٱلْحَمَلُ قَدْ حَضَرَ وَعَرُوسَهُ قَدْ حَيَّاتُ نَفْسَهَا جَرُبِيجٍ وَأُوبَيْتُ أَنْ تَلْبَسَ بَزًّا بَهِيًّا نَفِيًّا وَالْبَرُّ هُوَ تَبْرِءَاتُ ٱلْمُدَّسِينَ. عَيْنِي وَقَالَ لِي أَكْثُ طُوبَي الْسَدْعُوبَيْ إِلَى عَشَاهُ عُرْسِ الْحَمَلِ وَقَالَ لِي أَيْمَا هٰذِهُ هِيَ أَقَوَالُ أَهْدِ الْمَيْمَةُ عَيْدُ الْحَرَدُتُ أَمَامَ قَدَمَيْهِ لِأَنْجُدَ لَهُ فَقَالَ لِيَ ٱ نَظُرُ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي تَظِيرُكَ فِي الْجِنْدَةِ وَتَظِيرُ إِخْوَتِكَ ٱلَّذِينَ مَتَّهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ فَأَسْجُدُ يَعْدِ فِإِنَّ شَهَادَةً بِسُوعَ هِيَ رُوحُ ٱلنَّبُوَّةِ • ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلسَّمَأَةُ قَلْدٍ ٱ نُفَخَتْ وَإِذَا بِغَرْسِ أَيْضَ وَٱلرَّاكِ عَلْيهِ يُسَمَّى ٱلْأَمِينَ ٱلصَّادِقَ وَهُوَ يَعْنِي وَكُمَارِبُ الْمَعْلَ £ 200 وَعَنْسَاهُ كَلَيْبِ النَّادِ وَعَلَى دَأْسِهِ أَكَالِيلُ كَثِيرَةٌ وَلَهُ أَمْمُ مُكْثُوبُ لَا يَنْرِفُهُ أَحَدُ إِلَّا هُوَ ١٤٠٤ وَعَلَيْهِ قُرْبُ مَصَبُوعُ بِالدَّمِ وَآثُمُهُ كَلِمَةُ ٱللَّهِ ١٤٠٤ وَتَنْبَعُهُ جُيُونُ ٱلسَّادَ عَلَى خَيْلِ بِيضِ لَابِسِينَ رَأَ أَبَضَ نَفِياً عَيْدٍ عَن فِيهِ مَعْرُجُ سَيْتُ صَادِمُ وَوَ حَدَّيْنِ لِيَصْرِبَ بِهِ ٱلْأَمْمَ وَهُو سَيْرَعَاهُمْ بِعَمَا مِنْ حَدِيدٍ وَيَدُوسُ مَعْمَرَةً سُخُعا وَعَمِّبِ ٱللهِ ٱلْمُدِيدِ ، ١٤ ١٤ وَعَلَى فُو بِهِ وَعَلَى خَسِدُهِ ٱلمُ مُكْتُوبٌ مَكُ ٱلْأُولِيهِ وَدَبُ الْأَوْلَبُ. \$25 وَدَأَيْتُ مَلَاكَا وَمَنَا فِي ٱلْخَسُ ضَرَحُ بِعَوْثِ عَلَيْهِ قَائِلًا لِحَيْدِ اللَّهُودِ الطَّهُودِ الطَّهُوَ فِي وَسَطِ النَّهَ خَلْسُوا اجْتَهُوا إِلَى صَنَّاءَ الْهُوالْسَلِيمِ بَرْنَا لِيَ الْكُوا لَمُومَ ٱلْلُوكِ وَلَومَ ٱلْفُوادِ وَكُومَ ٱلْأَمْرِيَّا وَكُومَ ٱلْخَيْلِ وَٱلأَ كِينَ عَلَيْهَا وَكُومَ جَمِعِ ٱلْأَمْرَادِ وَٱلْسِيدِ وَٱلصِّنَادِ وَٱلْسِكِبَادِ وَيَأْمِثُ وَدَأَيْتُ ٱلْوَحْشَ وَمُلُوكَ الأزض وَجُيومُهم قَدْ حَسْدُوا لِعَادِيُوا الراكِ عَلَى الْفَرْسِ وَجَيْفُ عَلَيْكُ فَلْمِضَ عَلَى الْوَحْسِ وَعَلَى أَلْتِي ۚ الْكَذَابِ الَّذِي مَتَ الَّذِي صَمَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ٱلْجَابِ فَأَصَلَّ عِمَا ٱلْمُشِينِيَّ لِيهَةِ ٱلْوَحْشِ وَٱلْذِينَ سَجَدُوا لِصُودَتِهِ وَطُرِحَ هَذَانِ مَمَّا وَهُمَا حَيَانِ فِي بُحَيْرَةٍ التَاوَ ٱلْتَيْمَةِ بِالْخَيْرِينِ وَهُمِينٍ وَقُولَ الْبَافُونَ بِسَيْدِ ٱلْأَلْكِدِ عَلَى ٱلْفَرَسِ وَهُوَ السِّيفُ الخارج من فيه فَشَعَتْ كُلُّ الطُّودِينَ لُوسِم

# ألفضل العشرون

عَنْهِ وَذَا نِنَا مَلاحِطَاحابِهَا مِنَ السَّمَةُ وَمَنَهُ مِنْتُكُمُ الْمَاوِيَةُ وَيَدِهِ سِلْسَةً عَنْفِيْ جَنْبِهِ فَنَضَرَعَلَى النَّيْنِ المُلَيَّةِ الْمَدِيَّةِ الْقِي هُوَ إِلَيْكِي وَالْشَلِقَانُ وَقِيْلَهُ أَنْنَ سَنَةٍ جَنْبُكُ وَمَلَّمَهُ فِي الْمُلْوِيَةُ وَالْمُقَلَّ عَانِمًا عَلَيْبِ اللَّهُ مِنْ الْمُلْمَ بَعْدُ إِلَى عَلَم مَنْ وَمَدَّذَ فِلْكَ حَجُلُ وَمَنَا لِمِيرًا وَكُورَةٍ وَالْمُلْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُوانًا عَلَمُوا عَلَمُ اللَّهُمُ وَالْمُؤْلِقَ المُعْلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ الْوَحْسُ وَلَا لِصُودَتِهِ وَلَمْ يَشْمُوا بِالنِّيَةِ عَلَى جِلِعِهِمْ وَلَا فِي أَيْدِيهِمْ تَحْبُوا وَمَلْكُوا مَمّ ٱلْمِيعِ أَلْفَ سَنَةِ . بِكِينِيعٍ فَأَمَّا مَاقِ ٱلْأَمْوَاتِ فَلَمْ يَحْوَا إِلَى غَامِ ٱلْأَلْفِ سَنَةً . هٰذِه اَلْقِيَامَةُ الْأُولَ . عِيْجٍ سَمِيدٌ وَمُعَدَّسُ مَنْ لَهُ نَمِيثُ فِي الْقَيَامَةِ الْأُولَ إِنْ هُولَاءً لَا يُكُونُ عَلَيْهِمْ الْمَعُوتِ ٱلثَّانِي سُلطَانُ بَلْ يَكُونُونَ كَهَنَةً فِيْدُولِنَسِجٍ وَيَلِكُونَ مَسَهُ أَلْنَ سَنَةٍ . ١٩٣٤ وَإِذَا غُمَّتِ ٱلْأَلْفُ سَنَةً كُمَلُ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ يَعْجِهِ وَتَغْرَجُ لِيضِيلُ الْأَمْمُ الَّذِينَ فِي زَوَايَا الْأَرْضِ الْأَرْمِ جُوحَ وَمَاجُوحَ لِيَصْدَهُمْ لِفِيتَ الَّهِ فِي عَدَدٍ كَمْلُ ٱلْغِرْ وَ بِهِ فَعَلِمُوا عَلَى سَعَةِ ٱلْأَرْضِ وَأَحَامُوا غِسَكُمُ ٱلْقِدْيِسِينَ وَبَالْدِينَةِ ٱلْخُويَةِ كُرُيْجٍ مُهَافَ نَادُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ السَّمَاةَ وَاكْتُهُمْ وَطَرْحَ إِبْلِيسُ أَلْدِي أَصْلُهُمْ فِي نُجْنِرَةِ ٱلنَّارِ وَٱلْكِبْرِيتِ حَيثُ ٱلْوَحْشُ وَٱلَّتِيمُ ٱلْكَذَابُ. ﴿ يُؤْكِمُ هُنَّ الْ لْمَذَنُونَ نِهَارًا وَلَلَّا إِلَى دَهُرِ ٱلدُّهُورِ • ﴿ يَهِيمُ وَرَأَ يَتُ عَرْشًا غَظِيمًا أَبْيَضَ وَٱلْجَالِسَ عَلَيْهِ ٱلَّذِي هَرَّبَتِ ٱلنَّهَا ۗ وَٱلْأَرْضُ مِنْ وَحْهِهِ وَلَمْ يُوجَدُ لَمْمَا مَوْضِمٌ ۚ ۚ ﴿ الْكُنَّ وَرَأَ لِتُ ٱلْأَمْوَاتَ كَادَهُمْ وَسِنَادَهُمْ وَافْغِينَ أَمَامَ ٱلْمَرْشِ وَقَدْ فَيْتِتِ ٱلْأَسْفَادُ وَفَقَ سِنْرُ آخَرُ أَلْنِي هُو بِفِرْ أَلْمِيانِ وَدِينَ ٱلْأَمْوَاتُ عَلَى مُقْتَضَى ٱلْمُكُتُوبِ فِي ٱلْأَسْفَارِ بَحَسَبِ أَمْ َ الِمَهُ . ﴿ وَأَلَقَ الْغِرُ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِ وَأَلَقَى ٱلْمُوتُ وَٱلْجَهِيمُ ٱلْأَمْوَاتَ أَلَيْنَ فِيهَا فَدِينَ كُلُّ وَاحِدِ بِمَسَدِ أَخَالِهِ ١١٠ وَمَلْ حَ ٱلْوَتْ وَٱلْجَيْمُ فِي بُخْيرة التَّارِ . هَذَا هُوَ الْمُوتُ التَّانِي . عِنْ إِلَيْ وَمَنْ لَمْ يُوجَدُ مُكُنُّونًا فِي سِنْرِ ٱلْحَلِيَةِ مَلْ حَ فِي

# أَلْفَصْلُ ٱلْحُادِي وَٱلْعِشْرُونَ

وَرَأْنِتُ سَمَّةَ جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً لِأَنَّ السُّمَّةِ ٱلْأُولَى وَٱلْأَرْضَ ٱلْأُولَى فَدُ زَالَا وَأَجْرُ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدُ. عِنْ وَأَنَا يُوحَنَّا رَأْتِ ٱلْمَدِيَّةَ ٱلْمُدَّسَّةَ أُورَشَلِيمَ ٱلْجِيبِينَةَ نَاذَلَةً مِنَ ٱللَّهَآءَ مِنْ عِنْدِ أَفَدْ مُثَلَّةً كَا لَمَرُوسِ ٱلْزَيَّنِةِ لِرَجُهَا . عِيمَ وَتَعِثُ صَوْثًا عَظِيمًا مِنَ ٱلْمَرْشِ قَايَلًا هُوذَ احْسَكِنُ ٱللِّهِ مَعَ ٱلنَّاسِ وَسَيْسَكُنُ مَعْمَ وَيَكُونِنَ لَهُ شَمَا وَاقَدُ نَشَهُ يَكُونُ مَتَهُمُ إِلَمَا لَمْمُ عِنْهِ وَيَتَحَ اللَّهُ كُلُّ تَمْمَةٍ مِنْ غُرُوبِهِمْ وَلَا يْكُونْ بَعْدُ مَوْتُ وَلَا فَرْحُ وَلَا صُرَاحُ وَلَا وَجَمْ لِأَنَّ مَا كَانَ سَابِهَا قَدْ مَعْنَى • كَنْ وَقَالَ ٱلْإِلِيلُ عَلَى ٱلْمَرْشِ هَا إِنِّي أَجْمَالُ كُلُّ شِيءٌ جَدِيدًا وَقَالَ لِيَ أَكُثُم فَإِنْ لَمِدُهِ ٱلْكِلِمَاتِ صِدْقٌ وَحَقُّ ، عَيْنِ وَقَالَ لِي قَدِ ٱلْفَضَى أَنَا ٱلْأَلِفُ وَٱلْكَة ٱلْبِدَآةَةُ وَٱلْهَايَةِ أَنَا أَعْلِى ٱلْمَطْشَانَ مِنْ يَلْمُوع مَا ٓ ٱلْمَاةِ عَلَمًا . عَيْنِي مَنْ عَلَبَ يَرِثُ هْنِهُ وَأَنَا أَكُونُ لَهُ إِلَمَا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ٱبْنَا ﴿ يَكُونِهِمْ وَأَمَّا ٱلْجُبَّآةَ وَٱلْكَفَرَةُ وَٱلرَّجِسُونَ وَٱلْمَتَةُ وَالزُّمَّاةُ وَأَصْحَابُ ٱلسُّومِ ٱلسِّحْرِيَّةِ وَعَبَدَةُ ٱلأَوْمَانِ وَكُلُّ كَذَابٍ فإنَ تَعِيبَهُمْ فِي ٱلْجَيْرَةِ ٱلْمُتَقَدَةِ بَالتَّادِ وَٱلْكُبْرِيتِ ٱلَّتِي هِيَ ٱلْمُوتُ ٱلتَّانِي ، ﴿ يَهِيمُ وَجَآنِي وَاحِدُ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلنَّبِيَّةِ ٱلَّذِينَ مَنْمُ ٱلْكَامَاتُ ٱلنِّبَدة ٱلْمَلُوءَ مِنَ ٱلضَّرَبَاتِ ٱلنَّبْمِ ٱلْأَخِيرَةِ وكُلُّمَنِي قَائِلًا هَلَمُ فَأُرِيكَ أَلْمَرُوسَ أَمْرَأَةً ٱلْحَسَلِ. كَيْنِينَ وَذَهَبَ بِي فِي الرُّوح إِلَى جَبِّلَ عَظِيمِ عَالَ وَأَرَانِي ٱلْمِيتَ مَا ٱلْمُدَّسِّةِ أُورَشَلِيمَ ثَانِلَةٌ مِنَ السُّهَا وَمن عِندِ اللهِ والله وَلَمَّا عَبُدُ اللهِ وَنَيْرُهَا يُشْبِهُ أَكْرَمَ حَرَكَتَكِرِ يَشْبِ صَافِيكَا لَلِمُودِ عَيْنِ وَلَمَا سُورٌ عَظيمٌ عَالَ وَأَثْنَا عَشَرَ مَامًا وَعَلَى ٱلْأَيْوابِ أَثْنَاعَشَرَ مَلَاكًا وَعَلَيْهَا أَسَمَآ أَ مُكُنُوبَةٌ وَهِي أَسْلِطُ بَنِي إِسْرَا يُسِلَ ٱلِأَثْنَا عَفَرَ . عَنْهِ إِلَى ٱلشَّرَق ثَلاَثَهُ أَبُوابٍ وَإِلَى ٱلشَّمَالَ كَلِنَّهُ أَيُوابِ وَإِلَى ٱلْجُنُوبِ ثَلَاتُهُ أَبُوابِ وَإِلَى ٱلْفَرْبِ ثَلاَّتُهُ أَبُوابٍ . ١٩٨٤ وَلسُود ٱلْمَدِينَةِ أَثَنَا عَشَرَ أَسَاسًا فِيهَا أَسُهَا ۚ دُسُلِ ٱلْحَسَلِ ٱلِأَثْنَىٰ عَشَرَ · ﴿ مَهَ الَّذِي بَكُلُهُ قَصَبَةُ مِنَ الدُّهِبِ لِيَقِيسَ بِهَا ٱلْمِينَةَ وَأَقِرَابَهَا وَسُورَهَا. ١٤٤٨ وَٱلْمَدِينَةُ مُرَّبَّتَةُ وَطُولُما قَدْرُ عَرْضِهَا . فَقَالَ ٱلْمُدِينَةَ بِٱلْفَصَيْةِ فَكَانَتِ ٱلنَّيْ عَشَرَ أَلْفَ غَلُومٌ وَطُولُهَا وَعَرضها وَتَعْكُمَا سَوَّآهُ . وَهُلِي وَقَاسَ سُورَهَا مِنْ وَأَرْبَعَا وَأَرْبَعِنَ ذِرَاهَا بَحْسَب أَنْسَلِس ٱلْإِنْسَانِي ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَلاكُ يَسْتَعْمُهُ . جَيْهِج وَبِنَا السُّورِهَا مِنْ حَجْرِ ٱلْيَضْبِ وَٱلْمِينَةُ مِنْ ذَهَبُ نَتِي يُشْهُ ٱلزُّجَاجَ الصَّافِي . جَرَيْكِمْ وَأَسْسُ سُودِ ٱلْدِينَة مُزَيِّبَ أَكُل حَجْر

## أَلْفَصُلُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

كالله وَأُوانِي نَهِرَ مَا أَ الْحَاةِ صَافِيا كَا لُبُورِ خَادِجَامِنْ عَرْشِ الْفُووَالْمُسلو ١٠٠ في وَسَعِلِ سَاحَتِهَا وَعَلَى جَانِي ٱلنَّبْرِ مُعَرَةُ ٱلْخَيَاةِ تُعَيْرُ ٱثْنَىٰ عَفْرَةً ثَمَّةً وَوَّا فِي فِي كُلُّ عَبْر غْرَهَا وَوَرَقُ ٱلشَّجَرَةِ لِشِفَاءً ٱلْأَمْمِ ، ﴿ إِنَّهِ } وَلاَ يَكُونَ لَكُنُّ مِنْ بَعْدُ وَسَكُّونُ فِيهَا عَرْشُ الله وَا خَمْلُ فَيَسُهُمُ مُعَادُهُ عِنْهِ وَتَنظُرُونَ وَجَهُ وَيُكُونُ أَسْمُ عَلَى جِمَاهِمٍ مَ ع عَلَا وَلا يُكُونُ هُنَالِكَ لَيْلُ وَلَا يَمْنَاجُونَ إِلَى سِرَاجٍ وَلَا إِلَى فُورِ ٱلثَّمْسِ لِأَنَّ لَرَّبُ ٱلْإِلَٰهُ يُنِيرُ عَلَيْهِمْ وَيَلْكُونَ إِلَى دَهْرِ الدُّهُورِ ، عِنْ وَقَالَ لِي إِنَّ هَٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ صِدْقُ وَحَقُّ وَإِنَّ الرَّبِّ إِلْهَ أَرْوَامِ الْأُنبِياءَ قَدْ أَرْسَلَ مَلَاكُهُ لِيري عِبَادَهُ مَا سَيْحُونُ عَنْ قريب والمن من الله مريا فعلوى لِن مَعْفط أقوال نُبُوع منا ألكت اب ويهج وأنا يُوحَنَا أَلْذِي سِمَ هٰذِه وَرَآهَا وَبَعْدَ أَنْ سَمِتْ وَرَأَيْتْ خَرَدْتْ لِأَسْجِدَ أَمَامَ قَدَى الْمُلاكِ الَّذِي أُدانِي هَدِهُ وَيَهِ مِنْ إِنَّ فَالَّ لِي أَنظُو لَا تَفْعَلُ فَإِنَّى نَظِيرُكُ فِي أَخُدُمُهِ وَخَلِيرٌ إِخُونَكَ ٱلْأَنْهِأَةَ وَأَلَّذِينَ يَعَفَظُونَ أَقُوالَ هَذَا ٱلْكِتَابِ مَأْسُحُدُ يِقِيدٍ ﴿ يَهِ إِلَّهِ وَقَالَ إِلَى لَاتَّفَيْمِ عَلَى أَقُوا لَ نُوَّةِ هَذَا ٱلْكِتَابِ فَإِنَّ ٱلزَّمَانَ قَرِيبٌ - إِنَّ فِي مَن طِلْمَ فَلِظلِم بَعْدُ وَمَن هُو نَجِينُ فُلْيَنْجُسُ بِمُدا وَمِنْ هُو مَارٌ فَلْتَكُورُ بِمَدْ وَمَنْ هُو قَدْدُسُ فَلَصَدُسُ بَعْدُهُ الإين ما نداك سريا وَجُزاني مَمي لِأَحْتَافِ كُلُ وَابِدِ عَلَي حَسِ أَعْالِهِ . كَلَّيْنِينَ أَنَا ٱلْأَلِفُ وَٱلْلِهَ ٱلْبِدَآةَةُ وَٱلْلِهِۖ آيَّةُ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرَ ، يُخْتِينِ طُوبَي لِلَّذِينَ يُسْلُونَ حُلَلُهُمْ بِهَمِ أَخْمَلَ لِيُكُونَ لَمُمْ سُلطَانٌ عَلَى شَجْرَةِ ٱلْحَلِيَةِ وَيِدْحُلُوا ٱلْمَدِيَّتَ مِنَ ٱلْأَيْوَابِ. كَانَتُهُ لِيَنِي خَارِجًا ٱلْكِلَابُ وَأَصْعَابُ ٱلسُّومِ ٱلْسَعْرِيَّةِ وَالزَّمَاةُ وَٱلْمَسْلَةُ وَعَبَدَةُ الْأُوْلَانِ وَكُلُّ مَنْ يُحِبُّ ٱلْكَنِبَ وَيَسْلُ بِهِ . ١١ مَن مَن عُر أَسْلَتُ مَلاك لِينْهَ لَكُمْ بِهٰذِهِ فِي ٱلْكَتَالِس أَمَا أَسْلُ دَاوْدَ وَدُرْيَتُهُ وَكُوسَكُ ٱلصَّبْحِ ٱلسَّالِ . كَلَيْتُهُا وَالرَّاحِ وَالْمَرُوسُ يَمُولَانِ عَلْمُ وَمَنْ تَعِمَ فَلَيْلُ هَلْمُ وَمَنْ عَطِشَ فَلَيْلَتِ وَمَنْ شَاة فَلِيا خُذُ مَا أَ أَلْمَاهِ عَالًا و عِلَيْهِمْ إِنِّي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسُمُ كُلِماتٍ نُوقِ هٰذَا أَلْكُلُ مَن دَادَ شَيْنًا عَلى هٰذِهُ مَرْ يِدُ أَمَدُ عَلَيْهِ الضَّر وَاتِ ٱلْكُتُوبَةُ فِي هٰذَا ٱلْكِتَاب

الله وَمَنْ اَسْتَطَلَّ مِنْ كِلِمَاتَ كِتَابُ هَٰذِهِ النَّهُوَ لِيُسْقِطُ اَفَّةً فِيدِهِ مِنْ الْمَدِيَةِ الْمُقَدِّمِ وَمَا كُحِبَ فَي الْمِدِيَةِ الْمُقَدَّمِ وَمَا كُحِبَ فِي هَذَا الْكِتَابِ. 328 وَالنَّاهِمُ مِنْهُ مَنْ الْمُؤْفِقَ مَعْ أَلْنَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْهُ الْمَنْفَقِ وَمَا كُمِنَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَ

حواش

سغر التكوين

انفصل الاول

يكن كان الا الله عز وجلَّ وحده

المدد الأوَّل 4 في ألَّبُدُ اي في اول الازمان اذ لم

خَلَقَ أَفَهُ اي أُخِرج من المدم السماء والارض او

كون من لا شيء المادَّة التي يتركُّ منها العالم . وفي

هذه الآية ردُّ على ما فشا في ايامنا هذه من الضلال

في معنى تكوين البالم ( داجع الفصل الرابع من المجمع

• ٧ • أَلِحُلُدُ مِناهُ الْهُواا القاصلِ بِينَ مَاهِ الارض

واشاه الناشئة من الجنسار في النيوم والضافط مياه

البجار يحفظها ويمكنها في حالتها السيالة وحدودها

1 راجع المزمور ۲:۲۲ و ۷ والمزمور ۱۳۵ : ۲ وسفر

الامطال ٨: ٧٧و٢٥ وأيوب ٢٦:٧ و١٠ واشعيا ١٢.٤٠)

من سائر الاجرام الفلكية فتكلم موسى في هذا الموضم

بحــــ الظاهر . وفي الحقيقة هما النيران المظيهان لكون

التور الصادر منهما اوفر من النور المنبثق من بقية النجوم

الغصل الثانى

لن طبيعت ، قابلة الموت ولكنه اذ ارتك الحطية

الغصل الثالث

الفصل الشيطان عينهُ الذي ظهر في صورة الالهي .

وقد اجتهد قومٌ من الضالين في هذا المصر في

تكذيب المحاورة التي جرت ما بين حوًا. والحية فردّ

عليم الاب باطريتري البسوعي ردًّا قاطعًا في كتابهِ في

• ١٤ و ١٠ \* يُتِراْ في النَّـخة العبرانية فَهُو وكذلك في الترجمة السبمينية وبمقتضى هاتين النسختين برجم

الضمير الى المسيح الذي سيسحق راس الحية بموته على

الصليب واما في الترجمة اللانينية فكُتب فهي

بارجاع الضمير الى الرأة كانهُ قيل فالرأة ستسحق

راسك ووفر ايضاً هذا الاختلاف في النسخ اللاتينية

القديمة فمنها كتبت فهو ومنها كتبت فهي. ونسب

القديس لاون في العظة الثانية على المسلاد الضمير

المذكور الى المخلِّص نفسهِ فَقَالَ ان اللهُ اخبر الحية عجى.

ذريَّةِ المرأة في الجـند ومِما كان الامر فالاختلاف انما

هو في انظاهر فقط لانهُ اذا نُسب الضمير الى المذراء

فالمني هو أن البتول سحقت داس الحية الجهنمية عند

تفسير الكتب الالمية ( الجزوع السوَّال ع )

• ١ • ينبغي ان نهم بالحيِّة الذكورة في هذا

مات موت النفس وحتم عليهِ بموت الجسد

• ١٧ • ان الانسان لو لم يخطئ لما مات ابدًا مع

الاكانيم في الله تعالى

٣٦٠ • قال الآبًا القديسون في تفســير قولهِ لِتَمْنَمُ فِي هذه الآيَّةِ ان سبب هذا الجم امتياذ

١٦٠ تغلير الشمس والتمر في رأي المين اعظم

اللاتراني والفصل الاول من ألمجم الواتيكاني ا

ما حبلت بالكلمة انجسد وداست باخمص قدمها | وضره المأخرون برآه الله او اختاره الله الطاهرة هامة الجيس النجسة ا راجع براءة بيوس الناسع في الحبل بلا دنس ا

الفصل السادس

ه ٣ ه أَبُو أَقَٰدِ هُم عَلَى الراي الأَعْمُ اولاد شيتٍ واتما سنوا بذلك لانهم كانوا متدينين معروفين بالمبادة مُزَكِّينَ بتقوى الله عزَّ وجلَّ واما بَناتُ ٱلنَّاسِ فَكنُّ من ذرية قابن الفاجرة الفاسقة

الفصل التاسع

\* ٢٧ ، تحت هذه النبوة على راي الآباء القديسين بتصر الامم التي ابرها يافث فسكنت حينند في اخبية سام اي ورثت ميراث الهود الذين من نسل سام الفصل الرابع عشر ١٨٠ ، تقدمة الحبز والحمر على يد ملكيمادق

هي رمز مبين وابا واضح الى ذبيمة الانخارستيا ا راجم الرسالة الى العبرانيين ١٠٧ الح)

الفصل الساج عشر

٩٠ ه قد بين القديس بولس ان هذه المواعيد مخصصة باولاد ابرهيم بالروح اي بالذين يقتفون اثر ابرهيم في ايمانهِ وحسن طاعتهِ ( رومية ١٠١٤و١٢و٩: ٧و٨ وغلاطية ٣: ١٤ ١١ إ

• ١٠ ه الحتانة التي كاتت تميز الشعب اليهودي من سائر الامم بعلامة ظاهرة هي ايضًا دمز للمهاد الذي يطهر قلوبنا من الحطيئة الاصلية ويدخلنا في السهد الثاني الذي رُمز البهِ بالعهد الاول بين الله وابرهيم القصل الثامن عشر

تجلى الرب بصورة ثلاثة رجال اي ثلاثة ملائكة دلالةً على تثبيت الاقانيم في الجوهر الالمي واما الملاك الواقف بين الملاكين الآخرين فكان يشير الى وَحداثيَّة الذات الموجودة في الثلاثة الاقانيم الالمية. وهذا هو السبب الذي من اجلهِ سجد ايرهيم لللائكة التلاثة كاته يسجد للاب والابن والروح القدس وخاطبهم بالإفرادكانه يخاطب الاله الواحد كذا فشر امبروسيوس واوصابيوس وكبربانوس والكنيسة موافقة لهذا التفسير اذ تقول في طقسها ان ابرهيم رأى ثلاثة وخر ساجدا لواحد

الغصل الحادي والمشرون

\* ١٤ \* قد بين بولس الرسول المني السري المضمر فيا فسـل ابرهيم مع سارة وهاجر اذ قال عن سارة انها ومز الكنيسة وعن هاجر انها رمز مجمع البهود ظذلك يدل اسميل على الهود الذين كفروا بالمسيح واسحق على المؤمنين بمخاص العالم( اطلب رسالة بولس الى الروماتين ٧:٩ و ٨ والى اهل غلاطية ١٠٤٤ الح ) الفصل الثاني والمشرون

\* ٧ و ١٤ \* موريَّةِ الجبل الذي بني عليــهِ سلمان الهيكل وقد ترجم المفسرون القدماء هذا الاسم برؤيا

الفصل السابع والمشرون م ١٩٩ مرجدب ارض ادوم التي سكنها اولاد عيسو مؤيد للتص المبراني ومطابق المحوى الآية التالية وفي هذا المني تنسهِ تكلم ملاخي النبي! ٣:١ ) وهو يشير الى بركة اسحق لسيسو

الفصل الثلاثون

• ٤٣ • انما كثرت غنم يبقوب المخططـة كثرةً خارقة المادة بتوفيق الله وقد صرّح بذلك يتقوب مُسهُ اذ نسبهُ إلى اللهُ فَاثَلًا لِرَاحِيلِ وَلِينَةٌ فَأَخَذَ ٱللهُ مَالَ أبكنا وأعطانه ( ٩:٣١)

الفصل السابع والثلاثون

 ٥٠ الهظة تتاها لآنجي، بمنى قبر وانما هي بمنى انيموس وهو مكان في بطن الارض كات النفوس تذهب اليه بعد الموت وفي هذه الآية برهان فاطع يثبت جاء النفس عقيب الوفاة

> سغر الخروج النصل الثالث

\* ٢٢ \* ان فله مُلك كل شيء ولذلك امر الاسرائيليين ماخذ امتعة المصريين النفيسة جزاء عما كابدوهُ من الاضرار والمساوى في ارض مصر واجرةً عن اشغالهم واتعابهم عند قوم فرعون ( اطلب سفر الحكة ١٠:٧١و١١)

الغصل الرابع ٥ ٢١ \* لا يُقيّى الرب قلب عناوق إبدًا غير انهُ بعدلهِ يترك الحطاة تقمو فلوبهم اي لا يمنهم عن ان صروا على النساد والعميان ( اطلب رسالة القديس اوغُسطينوس ١٩٤ الى سيكستوس ا

الفصل الثانى عشر

\* ١ \* وقم كل ما هو مذكور في هذا الموسم الى الآية ٢٨ في اليوم ١٠٠ن شهر نيسان قبل ضربة الطَّلَات \* ٤ \* عدد النفوس الكافي لأحكل حمل لم سِنَّهُ موسى الا ان العادة كانت قد جرت عند اليهود أنه يكون من ١٠ تنوس الى ٣٠ تفسأ لا اقل ولا أكثر كما هو مُسطَّر في كتاب يوسيفوس المؤدِّخ وفي كلام يوتأمان المفسر

\* ١٤ \* انما فصح اليهود دمز الى فصح المسيحين وكل رمز يزول ولذلك بعد ما زال الهجم عند اليهود لا يزال باقيًا في الكنيسة على مدى الاجيال الى انفضاء العالم

الغصل الرابع عشر

\* ٢١ و ٣١ \* عبور الاسرآئيلين بحر القلزم كما تقلهُ موسى الكليم هو آية بينــة ومعجزة ظاهرة اراد العنالون المحدثون اتكارها بقولهم انها حادث طبيعي غير ان جهدهم ذهب باطلًا وعبثًا وكذلك اتعجار الماء من صخرة حوريب وسقوط المن واستحالة الما المرّ الى

Digitized by COOS

ماء علو عذب كل ذلك الخاكث بمسجزات بإهرة نظير بُنية المجالت التي جرت للاسرائيلين في البرئة القصل الحاس عشر

ظال الآباد القديسون أن خلاص المبراتين على يد موسى من أوض مصر ونز ألى خلاص الجلس الجلس البشري من عودية الحطيسة على يد يسوع المسج واستعناقاته وقد أوماً ألى هذا المنى السري القديس يولس في وسالته الأولى ألى أهل كوونش (١٠١٠ الح) الفصل اللمادي عشر

ه ١٦ ه المُسِر مكبالُ عبرانيَّ بسع ٢٫٨٤٨ من اللِتر في غالب الراي

 و و و ال الن جفائه الطبية والثانة الطبية يدل بحق رزي على خيز الساء الذي يعطيناً و يسوي المسج في سر الانخارسيا كما قال هو تمسه في انجبل وحدا ( ٢٣: ١٩)

َ ١٣٠٥ الإغة مكالُّ عبراني يسم ٢٨١٤٩ لِترَّا وهو بقدر البُّ

الغصل الساج عشر

ه ١٤ء في أكبتاب عرض ُ لفظ الكتاب اشارةً الى انهُ الكتاب العلوم بين يديه اي كتاب التوراة التي كان شرع في تسطيرها

النصل الحادي والمشرون • ٦- و أَلْكِلُهُ لُفظة اسطلامية عند العيراتين بماد بها التضاة والحكام الذين يحكمون عن الله وياسم الناء المالا المالا

الفصل الحامس والشرون م ١٠ م الدراع عند العبراتين كان طولها نحو

. ٧٧٠ تَا أُبِينُ ٱلثَّهَاوَةِ اي السَّابِينَ الذِي كَانَ فيه لوحا الشرية الألهة المهادة الفصار الثلاثون

ه ٣٨ ع مِنْ شَعْمِ تحد مل الفظة العبرانية ان يراد بها شعب او رهط

الفصل الثاني والثلاثون \* ١٣٠ من كيّا يك أي من عدد الاحياء ( اطلب سفر المدد ١٠:١١)

الفصل الراج والثلاثون \* ٧٧ \* عِيدُ ٱلْأُسَارِيمِ كَانَ يُطلق هذا الاسم على هذا السيد لانهُ كان يتم بعد اسبوع من الاساريع اي سبقة اسابيم عقيب الفصح (سنر الاحبار ١٥:٢٠) و ١٦٦) الفصل الناسع والثلاثون

٣٠٠ مغيضةً تاج أَفْنسِ اي الصفيحة التي كانت موضوعةً على تاج عظيم الأحاد

سفر الاحبار النمل الاول

١٠ و قد علنا مما جا، في الكتاب القدس عينه في

ستر تثنية الاشتراع ۱۹:۱۸ ان نقد لم تكن غايد اذ اعطى البود الشرية الطنسة ال لا تنسير ولا تنسخ ابدًا بل اتما آتى الرب الاسرائيلين شرية درزية لابد لها من الانتساخ عند طهود المرموذ البه اي السيح الفصل الثاني

به ١٣٠ م بلخ أ لَفَد اي عهد لا يتفن ابدًا كما لا يفيد اللح بتة والح اشارة الى الامانة اللازمة في العبود والواتين

الفصل الحامس

١١٥ - الإيفة الطلب سفر الحروج ٢٦:١٦) ما ١٥ المتقال من الفضة كان وزنه (١٧٧ ٤ غرامًا وكان كل كيل وقيلس قوض اصولهما في بيت الله وكان حفيلها مقوضًا لل الكهنة (اطلب سفر اخبار الإيام الاول ٢٣: ٢٩) وعند النصارى في الإجبال السائفة كان اصول كل كيل ووزن تحفظ في الكتائس كا هو مسطر في كتاب يوسنينانوس الملك في الفصل ٢٨ الفصل التاسم

الفصل التاسع \* ٣٤ ه خَرَجَتْ نَارْ مِنْ عِنْسَدِ الرَّبِ اي زُلت نارُ من الساءكما هو مذكور في سفر المكابيين الثاني ( ١٠:٢ ) وفي سفر اخبار الإيام الثساني ( ١٠:٧ ) في الكلام على تدشين هيكل سليان وذكر البعض من المقيرين ان خروج هذه النساد كان اما من قدس الاقداس او من النيامة التي كان الرب حاضرًا فيها

النصل السادس عشر «١٨٥ المذبح المشسار اليه في هذا الموضع هو مذبح البخور

الفصل السابع مشر \* ١١ » تَضْنُ أَلْجَسَد الياة الفصل التاسع عشر \* ١٦ • لا تَقِفُ مِندُ وَهِ صَاحِبِكَ اي لا تُحتَلُ على ساحبك في قتلهِ

سغر العدىد

الغصل الاول

 ٥٠ جا في سفسر يشوع (١٩:٧ الح) ان الاسباط كاتت منفسة الى عشائر والمشائر الى يبوت وانما كاتت هذه البيوت عشائر خصوصية تقب بلم ايها او رئيسها ظم يُطلق فط اسم أُمَّر على بيت من بيوت البيود

الفصل التاسع \* ١٦٤ ما كان للنرباء ان يشسادكوا البيود في اكل الفصح الا بعد التهود ( اطلب سفر الحروج ٢:٢ ٣٤ وه و و ٩٤ )

الفصل العاشر ١٧٠ ه حَامِلِينَ ٱلْسُكِنَ اي جارَن المسكن على المراكب التي كان موسى رتبها لاجل حله

الفصل اليمانى عشر

١٩٠٠ انما وصف موسى نفسة بهذا الكلام لضرورة الجأة اليه وقد يجب عنى الانسار افتدا، بالمدل او طلاً لحير القريب ان يمدح نفسة كما فعل بولس السول في رسالته الثانية الى اهل كورتوس ( ١١٠ الح ) كذاتك المسجع عيثه ( بوحنا ١١٠٠٠) اذ قصدا استثمال النائم التي كان اعداؤهما قد اشاعوها عليها الفصل عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر الفصل المؤلس عشر عشر عشر الفصل المؤلس عشر عشر الفصل عشر المؤلس عشر عشر المؤلس الم

\* 4 ه الجين مكال عبراني كان يسم ٤/٧٤٠ من اللَّم وهو سدس البَّث

الفصل السام عشر \* \* \* أمّامَ الشَّهَادَة اي امام تابوت الشهادة الفصل الثامن عشر

\* ١٩ ه عَمْدُ مِلْحِ ( اطلب سفر الاحبار ١٣:٢ ) الفصل المشرون

الفصل الحادي والمشرون ه ٨٠ حَيَّةُ مِنْ نَحَاسٍ ( اطلب سفر الحكمة ١٦: ه مدنا عن ١٩)

۷ و پوحنا ۱۶:۳) \* ۲۹ « کُلُوشُ وَنْ کَانَ المُوآبِيونَ بِسِيدُونَهُ

\* ٢٩ خوش وس كان الموابيون يسبدوه الفصل الثاني والمشرون \* • • أنتُمر المراد به الفرات

٧٧٠ اشتد نحتب الله على بليام لما كان به من
 سود النيسة وخبث العلوية حين احذ طريقة (الحكلب سفر تشئية الانتراع ٧٣٠٠)

الفصل الرابع والمشرون \* ۱۷ ه اتفق الآباً القديسون والمفسرون المسيحيون واليهود القدماء الفسهم على أن هذه النبوة تختص يميء المسيح

الفصل التاسع والعشرون \* 70 \* كان عبد المطال ثمانية ايام واحتقاله الاعظم في اليومين الاول والاغير واما سائر الاعباد فكاتت سبعة المم لا اكثر

الفصل الحادي والتلاثون \* ١٦ ه في أمر ففود اي حين حملت نساء مدين بني اسرائيل على السجود لوثن ففود العلمل الفصل ١٨٠:٧٧ الفصل الثالث والتلاثون

\* ١١، برئة سين كانت قريبة من بمحر التلزم وند! ارض برئة سين المذكورة في السدد ٣٠ فسكانت بجوار ارض المياد

سفر تثنية الاشتراع العمل الرام • • • وقعت طائفة من الهراطة أن الله حرَّم في

Digitized by GOOGLE

هذه الآية كل التقالبد الا ان ذلك خطباً مين لان الممنى في هذا الموضم انه لا يجوز نخلوق ان ينمل ما حرمهُ الله أو يترك ما امر به اي ينبني ان الشريبة كلها تحفظ على الكمال والتمام

الغصل الراج عشر وجه قِتل في هذا الوضم لا تأكن رجماً وفي
 النصل ١٥:١٧ مِنْ كُلِرَ مَا أَشْهَتُ مُشْكُ تَذْبُحُ وَ تَأْكُلُ . . . النَّجِي وَالطَّاهِرُ أَحْكُلُهُ وليس في هاتين الآيتين تنافض لان الحيوانات النجسسة تختلف بعضها عن بعض فمنها ما كان حرامًا أكلهُ وذبحهُ فله كالارف والحترير ومنها ما كان حلالًا أكله وحرامًا ذبحه محية للرب كالأبل والظبي

الفصل الاس عشر

\* ٢١ \* نهى الله الاسرائيلين عن غرس غابة الشجر عند مذبح الرب لييزهم عن الوثنين الذين كان من دأبهم ان يحوطوا هياكلهم ومذابحهم بالنابات والاشجار الفصل الثامن عشر

\* ١٥ \* في هذه الآبة نبوة عنصة بالسيح وحد ُ لان الروح القدس عينه ضرها في هذا المني ووجها الى عظم المالم جليًّا في كتاب اعمال الرسل ( ٢٠:٣ و٧: ٢٠٠ ) وقد اتفق الآباً القديسون كلهم على هذا التفسير الغصل المشرون

 ٦ - كانت الحار الكرم مدة الثلاث السنين الأولى نجسةً واما في السنة الرابعة فكانت مكرَّسة فله تعالى وعقب هذه السنة كاتت تخرج عن حكم التكريس الفصل الثاني والمشرون

• ٩ • المني على الاصح لا تزرع في كرمك شيئًا من البزور لان غلة ألكرم مكرّسة للرب واذا زرعت غةٌ غبرها تكون هذه الغلة المخلوطة بنلة الكرم مكرّسةً فه على ان الرب كان قد نهى عن خلط امور عديدة غير مكرَّسة (سفر الاحبار ١٩:١٩) فكم بالحري لا رضى بخلط الاشياء الكرّسة

الفصل الثالث والمشرون

 ١٨٠ أَشُنْ كُلْبِ هو على راي مشاهير المفسرين المال الذي يجمعه المأبين المذكور في الآية الــابَّة الغصل الثالث والثلاثون

 ١ \* هذا الفصل والفصل الاخير هما في غالب الراي من سفر يشوع لان الكتــاب الالمي في قديم الزمان كاتت اسفاره تلي بعضها بعضاً غير مميزة بعنوان ولا فصل واما البركات المذكورة في الفصل الثالث والثلاثين فلا ريب في انها من موسى الكليم

> سغر يشوع النمل الاول

\* \$ • إَلَى ٱلْبَحْرِ ٱلكِيرِ المراد بالبحرِ الكِيرِ هَنا البحر

الغصل الرابع ٠١٩ . زُ لُوا بِٱلْلِلْمَالِ لِم يَكُن هذا المُوسَع يسمَّى يومُســـذِ بِالجِلَّـِبَالِ وانما دُعي بذلك فيها بعدكما هو مذكور في الفصل ١٠٠ غير ان يشوع اطلق علبهِ هنا الاسم الذي سبي به سد خلك بأيام قلائل \* ٢٠ ، كان يشوع قد امر بان ينصب اثنا عشر

حجرًا في الاردن واثنا حشر حجرًا اخرى في الجلجال لبقي ذكر ما ضل الله مع شعبه على غاير الدهر الفصل البادس

· ٢٠٠ سَقَطَ ٱلسُّورُ من البِين ان الله هز الارض على الغور بزازلته فتزعزع بتوتها سور ارتكا وسقط بنتة • ٢٦ = المراد بقول يشوع هذا ان الذي يبني اريحــا بيوت ابنه البكر حين يؤسس الاسوار وابنه الاخير حين ينصب الابواب فوقع الامر على هذه الصورة في ايام آحاب ملك اسرائيل وفلك ان حييل الذي من بيت ابل بني اريحا فتوفي ابيرام بكره اذ وضع اسماس السور ومات سجوب اصغر اولادم لما نعب الايواب ( سفر الملوك الثالث ٢١: ٢٩ )

\* ١١ \* المراد على داي الأكثرين بالحجارة التي رمى الله بهما الاموريين من السماء برد غليظ ضخم نظير حجارةٍ قذفتهُ ربح علصف وزوبية هائلة على اعداد الاسرائيليين فاهلك منهم خلقا كثيرًا ومما يدل على معة هذا التفسير قوله في هذه الآية عينها أن الذين هلكوا بعجارة البرّد اكثر من الذين قتلهم بنو اسرائيل بالسيف ويوافق ذلك ما جاء في سفر يشوع بن سيراخ

الغصل العاشر

النصل الحادي عشر \* ٨ \* إِلَىٰ صَيْدُونَ ۚ ٱلكَّبِيرَةِ وصف صيدون بالكيرة لما كاتت عليهِ من الانسساع والنني لا فرقًا بينها وبين مدينة اخرى بهذا الاسم الفصل الرابع عشر

 ۱۲ مكان يشوع قد بدر شمل المناتين الجابرة ولكن بمي منهم قومٌ عند الفلسطينين فهولاه اذ رأوا يشوع مشغولافي اطراف البلاد البهيدة التهزوا الفرصة ورجموا الى ارض حبرون وانشأوا فها المدن والامصار الغصل السابع عشر

\* ١٢ \* كان الكنمانيون قد طردوا عن هذه المدن ونكنهم استولوا عليها فيها بعد وتحصنوا فيها

> سفر القضاة الغصل الاول

 ٩ ٦ كان القدماة يستمسلون هذا التوع من المقاب وغايتهم فيهِ ان يسجز الاسير عن حمل الاسلحة الغمل الثامن » ٣١ » عكوف الاسمبلين على عبادة القمر مشهور

من زمن مديد وامل الاهلة المذكورة هها كاتت اشارات الى هذه المودة الباطلة

النصل الحادي عشر

 ٣٠ و ٤٠ ه ذهبت القدما الله ان يفتساح ذيح ابلتهُ ذبحاً حقيقاً وخالهم المأخرون في ذلك فعَالُوا انهُ لم يُسْخِ بِهَا البَّهُ بل كُرْسَهَا لَحَدَمَتِهِ تَعَالَى وَصِمَا يَكُنَّ ظيس في ذلك مجال للقدح في الدين القويم فان ينتاح انما نذر فلك النذر من تلقاء تنسه ِ واما شريعة موسى فانها تنھی نہا صریحاً عن ذبح بنی آدم الرب الغصل الثالث عشر

٣٠٠ ان الله لم يُصم على شمشون بثاث اليُّم المذكورة في الكتاب القدس مكافاة على فضائه وحسناته بل صيانة كشميه من ظلم اعدائهم الغصل الرابع عشر

\* ٦ \* ليس المراد يوح الرب الوحي بل روح القوة والقدرة التي جلها لله في شمشون لمحازة الظسطينين اعداه اسرائيل واستئصال شافتهم وانكتاب عينه يقرر ان قوَّة شمشون ما كاتت طبيعيَّة بل موهوبٌّ من الله البعل الساج عثر

ه ٧ مدا النتي كانت امه من سبط يهوذا وابوه

من سبط لاوي الغصل الثامن عشر \* ٣١ \* المراد ببيت الله تابوت المهد الغمل المشرون

\* ١ \* مِنْ دَانَ إِلَى بِثرَ سَبْمُ اي من اقسامي البلاد الى اقاصبها فان دان موقعها في اقصى شهالي ارض كنمان وبر سبع في اقصى جنوبيها الفصل الحادي والمشرون

٣٠ عَلَى بَلْمَامِينَ في وحذف مضاف اي على بني بدامين ومثل هذا كثير في اثناء الكتاب المقدس

#### سفر راعوت النصل الاول

 ٩ ه في قصة راعوت وصف ما كان عليه البشر في قديم الزمان من لين الاخلاق وحسن الشيم وكرم الحصال وكاتبها عجول غير آنه ليس اقدم من داود النبي لانهُ يذكر هذا الملك في الفصل ١٧٠٤ والطاهر ان راعوت الموآبية كانت على عهد فضاة اسرائيل في الفترة التي ما بين جدعون وخِتاح

\*١٦ \* إِلَمُكِ إِلْمِي هَذَا الكَلَامُ يَدُلُ عَلَى انْ الدين كان هو السبب لمدول راعوت الموآية عن

النصل التاني

١٧٠ - الإينة مكيال عند العبراتيين ( اطلب حاشية الفصل السادس عشر عدد ٣٩ من سفر الحروج )

النصل الناك اته لميد عن مُقتضى المقل ان تباب راعوت ونسى وبوعز على ما جرى بينهم خلافًا لما ادُّعى البض من الكفار فكل من طالع هذا الحير بتلب سليم وتامل في عادات ذلك المصر السادجة ولاحظ أن يوعز على ظن نسى كان اقرب الانساء الى داعوت ضلم اله يحق لهُ التروج بها يبرُّهم من كل ضل قميم وينزههم عن

#### سغر الملوك الاول التصل الاول

\* ١ \* كان الثانة أيمسب افرائيميًا لاقامته بارض افرائم ولكته كان لاوي الاصل

 ٢ ه كَانَتْ لالقانة أَرْ أَثَانِ على مألوف عادة الاسرائيليين يومنذ لان موسى كان قد افن لليهود في الاكتار من النساء لتساوة فلوبهم ومخافة من حلول الشرور وتراكم الاضرار كما قال المسيح في الانجيسل العزيز ا متى ١٩:٨)

١٣٠ كُلُّ سَنَةٍ اي في اعياد المصح والاسابيع والمطال شِيلِو مَكَانَ كَانَ فِيهِ تَاهِتَ النَّهِدُ مَنْذُ لَيَّامُ يُشْوع ( سفر پشوع ۱:۱۸ )

 ٣٨٠ أَعَرْتُهُ لِرُبِ اي جنت لاقدمهُ الرب حتى يقى مكرَّساً فله الى آخر ليام حياته

الغصل الثاني \* ١ \* قَرْ فِي القرن عند الاولين وفي الكتب الالهية

> كتابة عن القوة والقدرة الغصل الثالث

++ \* كان المصباح ينطقيُّ عند يزوغ الشمس ( سفر الحروج ٢١:٧٧ وسقر الأحيار ٢:٧٤)

النصل الراج \* ۲۱ • إيكا يودُ اي بدون مجدٍ كأنهُ قبل ليس

الغصل الحامى

\* ٧ \* داجون تصغير اللفظة المبراتية ٦٦٦ سمك وقد قتل ديودور السقيلياني في أنكتاب ٢ والفصل ٤ من تواريخهِ إنه كان يبيد في اشقـــلون صنم اســـه دركتو اعلاه على صورة الراة واسفله على صورة سمكة

الغصل السادس عشر

ه ١٤ ه المذهب الراجح عند الآماء القديسين ان الشيطان كان قد حكن شاول حمًّا ولتا ان تعول انه أ كان قد اعتراه أينا دا سوداوي ولقلك كانت الكنارة تفرج من كر به

الغصل الثامن عشر

\* ١٠ \* أَخَذَ يَثَنَّأُ فِي دَلِيْلِ كَيْتِهِ مُواد بذلك ان شاول اذ سكنه' الروح الحبيث وهزُّه' كان يرفع صوتهُ كأنه نبي اختطف بالروح

الجيوش فلذلك تنسب هدفه السنوات الحس الى ابير لاالي اشوشت

النصل الثالث

\* ٧ و ٨ \* كانت السرَّة عند الهود لرأةُ شريعةً لها حقوق الزوجة وان كاتت دون صاحبة الدار وهذا السبب الذي من الجه عنف الشهيشت ابنسير على تروجه رضة سرية شاول ايه

الغمل الحامى

\*٩٠ مِثْو اسم الوادي الذي ما بين المدينة والحصن \* ٢٠ \* بَشُلُ فَرَاسِمُ مناها صاحب الترَّفات اي مكان النفرةات وفي الحقيقة تفرَّق الفلسطيون في هذا الموضع وانهزموا شرَّ هزيمة حتى اضطرُّوا الى ان يتركوا فيه إصنابهم ايضاً

النصل السابر

\*١٣ • وَأَنَا أَوْرُ عَرْضَ مُلْكِهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ هَذَا انكلام في المني الحرفي انحــا هو مختص بالسبح ابن داود الذي لا اقضاء للكه ( اطلب دانسال ٤٤:٢ ولوظ ۲:۱۱ و ۲۳۰)

النصل الثاني عشر \* ٣٠ ، وَكَانَ وَزْنُهُ قِتْطَارًا مِنْ فَهِ كَانَ وَنَن القنطار نحو ٤٢ كيلوغرامًا و٢٣٠ غرامًا والظاهر ان مثل هذا التاج القيل كان معلمًا على عرش داود فوق

الغصل الثامن عشر • ١١ • وزن المحال من الفضة عند اليهود كان نحو

١٤ غراماً و ١٧٧ ميليتراماً الغصل التاسع عشر

\* ١٦ \* شِنْعي هو تنس ألَّجِل الذي لمن داود ( اطلب النصل ۲۰:۰ و ۸ )

الغصل الرابع والمشرون + ١ \* أَغْرَى بِهِمْ دَاوُدَ قد يُلسب الى الله في الكتاب الكريم ما لم يعم الله حدوثة والا فالنري الداود هو الشيطان كما هو مذكود صريحاً في سفر اخباد الايام Kel (14:1)

#### سفر الملوك الثالث النصل الاول

٩ ٢ ٩ اغا عرض عبيد داود على سيدهم زولباً محيط شرعياً فليس حناك شيء ينافي الآداب الحبيدة والدليل على ذلك ان ادونيا اذ اراد ان يتروج بابيشاج الشونمية وقبرعليه التهمة مأته أنخا يطلب فلك لينظب على ايهِ وَلِحَدْ مَكَانَهُ قُلُولُمْ تَكُنَ ابْبِيْسَاجِ زُوجَةً شرعية أداود لما كان لهذه التهمة موضم الغصل الثانى

\* ٢٤ \* يَنِي نِي يَكَا للراد بِهِ أَنَّهُ رَزْقُ اولادًا كثير بن

٥٥٠ إنَّهُ جَمَلَ كَفُّهُ فِي دُلِعَتِهِ الراحة كف اليد والراد بجمل نسبه في راحته إنه بذل نسبه لحطر الموت

سغر الملوك الثاني

الفصل التاسم عشر

 ١٣ ه لا يعرف ما كان الترافيم المذكور في هذه الآية وهو بالعبرائية اسم فضرب من التأثيل التي كان الوثنيون يبدونها ظلمة كان شيئًا شبيهًا بهذه التاثيل

الغصل المشرون

« ٣٦ » ما كان يجوز لليهود ان إكلوا من لحوم الذبائح بهد ما تلطخوا با هونجس شرعا الغصل الثالث والمشرون

« ٢ » سأل داود الرب بواسطة اياتار عظيم الاحبار الذي كان قد اخذ معهُ الافود ( اطلب المدد ٢ )

كالنصل الحامس والعثرون

\* ٢٧ \* بَاللهُ بِمَا يُطِ ذهب بيض المنسرين الى ان فلك كتابة عن الكلب ولكنَّ رأي المشاهير منهم انهُ \* كناة عن الانسان

\* 47 \* يزرعيل قريسان الواحدة في سبط يهوذا والاغرى في سبط يسًاكر

الغصل السادس والمشرون ١٩٠٠ فَأَيِّنَفُتُمْ تَبُعْدِمَةً اي ظيرضَ الله بالذِّجة التي اقدَّمها لهُ أَذْ عَمُوتَ عَنْ عَدُوِّي وَخَلِيتَ سَبِيلِهُ ﴿ الغصل الثامن والمشرون

« ١٢ » على راي الآباء القديسين ظهر صمويسل عينهُ لشاول حقًّا وفقت بافن الله تمالى وقدرته وهذا الراي يوافق نص الكتب الألمية

\* ١٧ \* تستمل اللفظة المبراتية ١١٠١٠ آلمة بمنى المفرد وان كانت بصينة الجمم والدليل على ذلك ان شاول في الآية الرابة عشرة آنا تكلم عن شخص واحد وليس مدلولها الالوهبة فقط بل تطلق احياتا على المخلوق على سبيل الاجلال والتمظيم فلذلك ست تك الرأة صمونيل الني آلمة

الغصل التاسم والمشرون ٩ - ١ - حاف أكيش المك بلسم الرب ليوافق داود في دينه حتى يعســدَقهُ داود او لانهُ كان يَظن ان الرب من جملة الآلمة الممبودة عند الامم

#### سفر الملوك الثاني الفصل الثانى

\* ١٠ \* مَلَكَ إِشْبُوشَتْ بِنُ شَاوْلَ سَنَيْنِ اي بشيء من الراحة والطانينة لانهُ ملك في اورشليم مدَّة ما كان داود مالكاً في حبرون اي سبم سنين وستَّة اشهر (١١) وبما يؤيد هذا التعسير الآية الاولى من الغصل الثالث التي تذكر حر؟ طويلةٌ بين بيت شاول وبيت داود فبقي اشبوشت خس سنوات ليس له من اص الملك الأظاهره وكان جميم تدبيره في يد ابنير قائد

Digitized by GOOSE

الفصل الراج • ١٠ • وَكَانَتْ لَهُ سُوحَكُواي كان متوليًا على سوكو وهي مدينة اكتشفت اللوها في المِامنا هذه في وادي البطمة

انفصل الساج • ٧١ مَ إَكِينَ مشاها اثبت ووطّد وُبُويَزُ مشاها فه قرّة

الغصل الثامن

٥ ٣ مشهر الإيانيم قال له أيضاً تشرين عند
 العبراتين واؤله في هلال الجول وهو الشهر الساج من
 السنة الطقسية والاول من السنة القدية

الفصل التلم • • • • • اذا قابدًا الآيات التي يذكر فيها بنيان ببت الرب وبيت سليان نرى انه بني تشييد بيت الرب سيم سنوات وضفًا وتشييد بيت سليان اثنتي عشرة وضفًا

الفصل المشرون \* ٣٠٥ \* إِنَّ رَجِّلاً مِنْ بَنِي ٱلْأَنْبِيَاء اي من تلامذة الانبياء ولسم الرجل المذكور هنا ميخا بن يملة (٣٠٠) الفصل الثاني والمشرون

مهه مينا المذكر في هذه الآية هو غير مينا احد الانبياء الصنار الاثني عشرفان هذا كان بعد فالله بزمان طويل

# سفر الملوك الرابع

الفصل الاول • ١٧ • مَلَكَ ثُورَامُ أَخُوهُ مُكَانَهُ فِي السَّنَةِ النَّامِيَةِ لِيُودَامَ بْنِ ثُوشَاقًاطً وفي الفصل ٣: ١ مَلَكَ ثُورَامُ في السَّنَةِ النَّامِيةَ مَشْرَةً لِيُوشَاقًاطً فسبب هذا الاختلاف خطً وهم من الكتّاب او ظال ان يورام شارك اباه في الملك وفي الكتاب الكريم اشارة الى ذلك الفصل الحاسي

ه ۱۹و۸ ه الح النبي لنمان خدمة الملك عنــ د سجوه و أمون الصنم المبود في دمشق لا الـــجود لهذا الوثن

الفصل التامن • ٣٦٥ ءَ تَدَلَّبًا بِثْتُ عُمْرِيَ اي بنت احاب بن عربي فان لفظة ٣٥ تطلق على البنت وعلى بنت الابن

• ٢٠ و أَلِمُنْ لُ هَمَا كَتَابَةٍ عَن الصِيبَةِ الشديدة

الفصل الساج عشر م ١٨ • وَلَمْ يَبِقَى إِلَّا سِبطُ يَهُسُوذَا تَقَطُ يُراد بيهوذا في هذا الموضع سبطاً لاوي وبذابين اچنا لانها اتحدا بسبط يهوذا حين اقاما بملكة يهوذا حتى صارت الثلاثة الاسباط شماً واحداً

الفصل التامن عشر • ٤ • تعضّاً ففظة مصفرة في البيرانية وحسحان الاسرائيليون يدعون حبّة النحس التي كانوا يعبدونها قبلا نحشتان على سبيل الهزه والازدراء

الفصل الثالث والمشرون

الفصل الثان والشرون \* ٧ \* أَكَنِي فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ اي في رواق المُسكِل \* ١٣ \* جَبَلُ أَلْهَلاكِ موسَع بجبل الزيون غلب عليه هذا الاسم بسبب عبادة الاستام التي غيسته

# سغر اخبار الايامر الاول

الفصل الاؤل

ح و هذا السفر اسها اعلام تخساف لفظ الاسهاء المذكورة في غيره من اسفار كتاب الله وسبب ذلك اما تنسير اللفظ على مرور الايام والسنين او كثرة الالتاب والكني او ترادف الالفاظ الفصل الناف

\* ٣١ ه مَاكِيرُ أَ ثِيرِ جِلْمَادُ جِلْمادُ اسم رجل ولسم مكان وسبب هذا الاشتراك ان الاسرائيليين عنــد دخولهم ادض الميــاد سُسُوا بلساد الاماكن التي استوطنوها وماكير هو ابن ملسى بن يوسف (التكوين (۲۲:۰۰)

ه ٥٠٠ كالب بن خود هو غير كالب بن حصرون (١٨) وكالب بن يقنًا ( يشوع ١٣:١٥) الفصل التاسع

\* ٢ \* اَلْتَرِيْدُونَ هم سكّان جيون الذي خدعوا يشوع وماروا عبدا ومحتلي حطب ومستقي ماه ليت الله ومنى تنهم المبذولون لما هو دني في خدمة المبكل ( يشوع ٢٣:٩)

الفصل الثاني مشر \* ١ \* في صِمَّلاجَ حِث كان داود الملك مقياً قبل موت شاول ( سفر الملوك الأول ١:٣٠) الفصل الحاسى عشر

\* ٢١ \* عَلَى ٱلدَّرَجَةِ ٱلتَّامِنَــةِ ( اطلب تفسير المزمود السادس عدد اوَّل )

الفصل السادس والمشرون \* 6 \* بارك الله عُوبيد ادوم بان انمى فدّيت ألى الثابة ( ٨) كمك تابوت الحد في بيت ( سفر الملوك الثابة ( ٢١٤:١٠)

\* 13× ذكر يوسيفوس المؤرّخ طريقًا عاليًا مرتفعًا ما بين الهيكل ودار الملك (الكتاب 10 الفصل 13) الفصل السام والمشرون

• ١٦٥ هـ الروساء المذكورون في هذه الآتي كانت وظيفتهم سياسة اسباطهم المدينة واما الروساء المذكورون انقاً ظم يكن يسنيهم الا امود الحرب

الفصل التاسع والمشرون \* ١ \* كان سليان يومنذ إن نحو اتنتين وعشرين

سنة ولذلك كال حديث السن بالفسبة الى عمر داود ابيه والى ما كان يتنضي منه امر بناه الهيكل الذي لم يكن يقوم به آلا ذو خبرة تأمة

سغر اخبار الايامر الثاني

انفصل الثالث • ٣ • أُنْتِيَاسُ ٱلْأُوّلُ هو القياس القديم اي

ه ۳۰ دا نیمیاس الاول هو انسیاس انعدیم کی الدراع التي کانت في عبد موسى وسلمان وهي تريد على دراع بابل شِهرًا

النصل انسادس والمسترون \*\*\* ذَكُوياً لعلمهُ ابن ذَكِياً اللذي دُجِم في المام يوآش ملك يهوذا (٢٤ - ٢٠ و ٢١)

 \* ١٠٠ ليس الكومل المذكور في هذه الآية جل الكومل الطل على العجر المتوسط بل هو جبل آخر بارض بهوذا

القصل الثلاثون

\* ٧٧ - ذكرت صورة هذه البركة في سفر المدد ( ٢٤:٦) ولا يستدلُّ بهذه الآية على انه كان للاويين حقُّ في ان ياركوا الشعب وانما جا ذكرهم في هذا الموضع لانهم كلوا يسلمون مع الكينة او بمضون معهم اصواتهم بمظيمه جلَّ جلالهُ

النصل السادس والثلاثون

٩ ٥ فُحكر في سفر اللوك الرابه ( ٨:٧٤) ان عالي عرب ملك ومثل على عشرة سنة حين ملك ومثل ذلك في النسخة الإسكندوية الإصلة وفي الترجة السرانية وكن يسوغ ان يقال اله كان ابن غافي سنين حين ملك مع ابه وابن غافي عشرة سنة حين ملك مع ابه وابن غافي عشرة سنة حين ملك مع ابه وابن غافي عشرة سنة حين ملك

سغر عزم/ النصل الأوَّل

\* ؛ \* ماكان يجوز قتاس في بلاد الفرس ان يجسموا اموال الصدقات الا باذن الملك

الفصل الثاني \* ٦٣ • أَلْتِرْشَانًا اي نَحَيًا ( نحميا ١٠٨ • ١٠١٠) وهمي الفظة كلدانية وصناها ساق كما يدل عليه قول نحميا كشّتُ سَاقِيًا لِلْلَمِكِ ( نحميا ١١٠١)

الفصل السادس

١٥ ه كان اول يوم من شهر اذار في هلال شباط الثامن

• ٥٣ وقيد هينا شكتيا بكونيو من بني فرعوش فوقاً
 بينة وبين شكتيا اخر مذكور في المدد الحامس
 الفصل الماشر

٩ ٩ كان الشهر التاسع يدعى كماو واوله في
 مطلع هلال تشرين التاني

١٦ ه كان يقال الشهر العاشر طيبيت واوله في
 هلال كافون الاول

سغر نحميا

الفصل الثالث \* \* \* الرك أليهوذ أورشليم إلى السُّود الديض الاتبا في هذه المساقة لم تكن مهدومة الفصل السادس

١٠ ه كان شميا من نسل الكهنة من آل هرون
 غير اله كان نبيًا كافاً استأجره سنلط والساريون
 (١٢)

· الفصل الساج • ٧٠ • أَلدِزُهُمْ وَزَنَّ بِمِنَافِي بِساوي وبع المتحال الفصل الباشر • ١ • الترشامًا ( واجع عزدا ١٣٠٢ )

سفر طوياً

الفصل الحامس

\* ٧ ه كان الملاك قد اخذ صورة عَرْزُوا (١٨) وقام
 مقامة ومن ثم خكان صادقاً في قوله الله من بني
 أسرائيل

١٥ أمّا عَرْزَوا بن حَنْلِيا عربا مناها الله
 ماعد وحنيا مناها الله رحيم فسكان الملاك قال انا
 ابن الله الرحيم الذي يساعدكم بملاكه فاخذ وافائيسل
 هذه الاثناب تكونها مناسبة لحاله مع طويا
 الفصل الثالث عشر

١١٥ تهدمت اورشليغ عقيب سبين سنة وتيضو
 من وفاة طوبها فتكلم بالماضي في مكان المستقبل كما
 جرت عادة الانبياء

سفر يهوديت

الفصل الحامس

 ٩٠ مكن الاسرائيليون بحسر نحو مئي سنة لا غير فينيني اذًا ان تحسب مدة هذه الارج مئة سنة منذ ارتحال ابهيم عن حادان التي ببلاد الكلدانيين الفصل التاسم

 ٥ ٣ مقدح ههذا يهوديت شمون على النيرة التي حلته على تجريد السيف بنار الله والحته بعد ما غصبها شكيم الا لنها لم تمدمه على قداوته وفظائلته

الغصل النالث عشر ۱۸۰۰ \* كان الله قد وعد باته كمامي عن الاسرائيليين ويقيهم من اعدافهم ما داموا مواظب ين على حفظ

> شربته (سفر الاحاد ۱۹۲:۳۰ الح) سفر أستير

الفصل الاول

 و لا يقال هذا ان اهل مدينة شوش كلهم اجتموا ما في دار حديثة قسر المك فيين أذا ان الشب انقام الى سبة افواج كل فوج منهم جا في ومه

الفصل التاسع من الملك الملك من الملك الملك الملك وظائمة او الاربية ملايين من الميكة وظائمة الملك أمنون الحلل المنون المحلل بدلك بعد ما كادوا بهلكون عن أخرهم الفصل التافي عشر

ه • ذكتير في الفسل ٢٠٠١ ان ردكاي لم كافأ
 بنبي له من التواب على ما صنعه من للمروف الى الحد فلا شك ان الملك كان قد امر بكافأته با استحق غير ان هامان الذي كان قد اضطرم صدره سنتماً عليه علم بكره على إجال امر الملك

#### سفر أيوب

يرجع الكلام في هـــذا السفر الى منزّى واحد هو سلكه ألذي انتظم فيه جلُّ ما انطوى عليه من الفصول والمحاورات وهو ان السمادة والشقاء في هذا العالم لا بترتبان على صالح الاعمال وسيتها وانما افله سجانه يوزعها على كل بمنضى مشيئت الصالحة وعلمه الذي لا مدرك مذخرا بيان ممدلته واستقامة قضائه الى عالم غير هذا اما كاتب هذا السفر فاصح ما قيل فيه إن مؤلف أ هو ايوب عبنهُ ثم اتصل بموسى عند حميسهِ يترو حين المَامَةِ عندهُ اربِينِ سنة وأن موسى هو الذي وطَّأُ لهُ بذكر ترجمة أيوب في أوله وقصة ما وقر له من مقدمات البلوى وما كان عليب من الصلاح والصبر وديله ببيان ما كان من آخرة ايوب ووفاته بدون ان يمن شيئًا مما بين ذلك من كلام ايوب واصحاب ثم دفعهُ الى بني اسرائيل وهو بهذه الهيئة ليتعزوا بهِ عما لحتهم من استعبــاد المصريين ايام كانوا في مصر وما اخذهم من الجهد في البرية عقيب ذلك

٧٥ وَصَرَبَ أَيْسَ فَيْنِ مِثْنِي خَييثِ مِن بَاطِن مَن يَاطِن مَن الجَدَاء وَلَمْ وَسَدِي عَلَى حَرَبَ مِن الجَدَاء وهو داء خيت يشوه الصاب به ويعلي الجلد بدمامل سوداء حرشاء ويوزم الاطراف حتى يصير صاحبة اشبه بالغيل واذلك يسي ايضا داء الغيل. وانما قال بقرح لان هذا العام يبتدئ بنقروح ثم يترامى الى ضاد البدن الغصل الثالث

مه و لِتُلْتِبُ لَا يَوْ أَلُوم لَكُا وَوْنَ فِي إِلَّارَةِ لَكُا وَوْنَ فِي إِلَّارَةِ لَكُا وَالسرة الذين الوم الكمان والسرة الذين كانت بينهم وبين الاداح الجنبية مناجيات مختتة او وهميسة وكانوا يستمينون بهم اذا ادادوا ان يلنوا عدوًا او غيره وفي قصة بلمام مثال لذلك . واما لويانان ضو في الأصل اسم الشمان او التين والاظهر ان المراد بهذا الشيطان الذي لا يرتز اليه بالصان لوقيع التجربة بهذا الشيطان الذي لا يرتز اليه بالصان لوقيع التجربة الاولى بواسطت م كن بما ان العرافين كانوا في عراضهم

يستخدمون التعابين الحيوانية فلا بأس ان يفسُّر او بالله هنا بجناه الوضعي من غير تكلف نقله الى مسفى آخر الدمار الملار

الفسل الحاس ١٥ أَدْعُ لَسُلُ اللّهُ مَن يَبِيبُ وَأَظَرُ إِلَى أَيَّ الْقِيمِينِ تَلْتَبُ أَن الْيَاذَ يَمْ اللّهِ بَهَا الكلام على أن يستنب إلله تسالى جوسط قديمه اي ملائكته بدلًا من استمالاه إلى حدة غيظ لا تكون عاقب اللّا دمارهُ . وهذه الآية مواقة اللّية ٨ ألا أن البروتسطان فرادًا من الانتجاء إلى القديمين الذي يكرونهُ على أنهُ كاب في الفسل السادس في خطاب ألهو قد بذلوا جدهم في تمثل منى آخر لهذه الآية الفسل السادس

• و٦ = النهاق هنا كتابة من الوقوع في شدة لا صبر عليها ولا تسلبة عنها وهو تعريض باصحاب ايوب وما كانوا يحاوزه أبه من كلام المؤارة الذي زادة سأمة وضيق نلس ولم يكن من التسليسة في شيء والانظير أن ذلك الكلام هو المراد عند ايوب بائتية الذي لا يؤكل ولذلك شبه فإليقة الحقاء التي تسمار الهدين الخارة الحالي من المنى للمنى

الغصل الثالث عشر

• ١٤ ه حاصل المنى في هذه الآية لماذا اطبيل مدة تجرعي هذه النصص واربس نفسي زمنا اطول وهي على وشك ان تبيض • وعارة المن كلام رسيل قد انقطع عنه المدد وفاتية المونة ولم يبنى له سلاخ يذود به عما في حوزته الما استائه ويداه أو للراد انه لم يبنى له من الدنيا الا نفسه وجلده

الغصل الرايع عشر

المراحة و ليس كلام ايوب هنا في شيء من اسر التيامة المائة لحلق سياقو عما يدعو الى ذكرها وطيب فلا شي. فيب ينافض هذه البقيدة أنما جل مرادم مرجة ألى التيامة الحاصة بأن يقوم بعد وفاته عن امد ظيل ويرجع الى ما بين ذوي قرابته واخلانه فيتسم بالحياة مجم برة الحرى في هذه الدنيا

الفصل التاسم عشر

١٣٠ الح مهذا الموضع مشهور جداً التصريحة بشيدة التبادة على غير اشكال ولااحتال التأويل وان حاول قوم مجدد استطاعتهم ان يحولوا صنى هذه الآيات مع ما فيها من الوضوح في بيان المراد اذ اي عادة تكون المبلى واصرح من قوله مِن جَسَدي الحائين ألله وقوله أنا أيانه ينضي وهيائي تزكم به لا تحيري .

النصل الحادي والسترون • • • • حاصل ما ذكرة أبوب بعد هذه الآية هو بحسب وأي اكثر المفرّرين المتأخرين خصب الاشرار على الارض على اطلاق النظر • وليس هذا التصـير بالسديد الخا الحقّ ما ذهب الب، القديس ايرونيوس

من اله يريد السعادة التي ساوى الله فيهما المجرمين والصلاح على حدّر واحد دون ان يجمل فيها ما يواذن بالتحييز بين الجاتبين

الفصل الراج والعشرون • ١٨ • لا يَتوجُّونَ إِنِّى طَرِيقِ الْكُرُّومِ • يمكن ان يراد بهذا الطريق الكنساية عن طريق ملائم سهل او يراد طريق اككروم التي هي في حوزة الحاطئ بمنى اكهُ لاسود اليها امدًا

الفصل السادس والمشرون • • • أَجْلَا بِرَهُ فِي العرائبة وفائيم وهم كلمة غامضة المنى والوضع ويراد بها في الاسفسار المقدسة معنيان • وه ١ : • ٠ ) واورد بها طائفة من الجارة العظام ، وجاءت في هسذا الموضع ومواضع اخرى كالمزامير ( ١١:٨٧ ) والامثال ( ١١: ١٨ ) مرادًا بها الاموات ، والمقصود في هذه الآية الاشارة الى الجياءة الخذين غرفوا في الطوفان

٩٦٠ ع برُوحِ زَيْنَ ٱلسَّناوَاتِ وَبِدْهُ ٱسْتَغْرَجَتِ
 آلمَيَّة ٱلْهَارَبَة او برُوحِ صَارَتِ ٱلسَّناوَاتُ زِيَّة اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على حدّ ما جاء في المردو ( ١٠٣٣ )

القصل الحادي والثلاثون

\* ٣٧ \* وَقَشِّلَ فَيِي بَدِي • كَان تقبيل الشخص يد نف كناية عن العادة

ه ٥٠٠ م نَشَتْ أَقَوَالُ أَيُّرِبُ ، وُسِمَت هذه الدارة إشارًا بختام المنافشة بين ايوب واصحابه على ان أليهو قد فُده بعد ذلك كن ايوب لم يجبه على اقواله ، اما كلامه مع الله فليس من قبيل المنافشة وانما تسكلم بج بهانًا لمذلك وانكساره بين يدي عزَّه تعالى

الغصل الاربعون

 ١٠ • بَعِيمُونَ كُلمة عبرانية متفولة عن السان المصري القديم ومناها في الاصل ثور الما. وهذا الحيوان يقتات بالعشب كالثور المعروف

١٩ ه زعت طائفة من المضرين ان بهيموت
 هو الفيل لكن ما في هذا الموضع من قوله وَشِدْتُـهُ
 في عَضَل بِطّهِ أَلَيق بالحوت ولا يصدق على الفيل
 لان جلد بطنه لين لا يوصف بمثل هذا

١٤ وَمَا تِهُ هُوَ لِينِلُ سَيْفَ . فهب عامة الهدين الى ان المراد بسيف إنابة فائه موصوف بحدثها وعرضها حتى اله يقطم العشب قطع المخبل

بحدتها وعرضها حتى أنه قبط المشب قطع الخبل 

• ١٥ و قالوا أن الحيوان الماني لا يحمد الى الحبال 
فيكن مع ذلك أن تأول كلمسة الجبال على المجان 
ورد في حرقال (١٠٤٥٠) حيث بسمي هيكل الذيائح 
جبل أفد ألا أنه من اليمين أن الحوت يخرج فيرمى 
في الخلال التي على جانبي النيل في مصر العلياء وحوله 
تقب جميع وموش الصحراء . ذلك بما أنسه من

الحيوانات الآكلة العشب لا اللحم فلا تحشى سائر الحيوانات منه سوا

م و و ي أنان اسم لجنس التماح وما اشبه لا يقع على نوع صلح جنبه وهو في اصل الاشتقاق اسم لشيء ملتو على هيئة الاكليل ثم استمير الحية والتماح وغير ذلك بما يتحرى وليتري على نفسه والراد بو هذا التماح على خصوصه

الفصل الحادي والاربيون

١٧٠ الح ه ان الطبية قد جلت التحاح في حرز خالبت ويا الا يُحرق وذلك ان جمع جده منطقي جفائح من الصدف ما خلا قسة واسم قان جلده هناك مرك على العظم ففيه من القوة ه؛ لا يخفى ، وهذه الاصداف مربة الدكل مرصوفة الواحدة بجاب الاخرى في غاية الصدافة وهي مرتة المجلس بحيث لا يكن كسرها وفي اوساطها تنوات كالأعراف صلة جماً ويدها قوة وسائة المسلامة وقائم وسائة المسلامة الميان المناسفة المناسفة المسلومة وقائمة وسائة المسلومة المناسفة المناسفة المسلومة المناسفة المنا

٣٠٠ مُ يُغْلِي اللَّبَةِ كَالْمِرْجَلِ وَالْبَحْرِ مِثَلَ يَعْدُو
 ألطب. قد حق كثيرٌ من السَّاح ان التماح ببث
 في الماء الذي يكون فيد ويماً ذكة من المسك ولهذا
 شبّه المجرهنا بقد (الطب في وأي بعض المفسرين

#### سغر المزامير

قال القديس قوما في مقدمة تفسيره المؤامير ما مُصاده أنما ما كان معظم اقوال الحدمة التي تمثّل في الكتاب تنظوي في ضعيد جميع الاسفار الالمبة ، فتحسُل من كلام هذا المملِم السفايم الذي بفصه يتكلم الالآباء القديسون باسرهم أن سفر المزامير هو عبارة عن مختصر الكتاب الكرم بمثّم وفد اشتمل على ما يُذكر في سائر الكتاب الأخر ولكن بسبارة موجزة ومعاني في سائر الكتاب الأخر ولكن بسبارة موجزة ومعاني

وقال القديس اوغسطينس في الفصل الاول من نفسيره لسفر التكوين ان جمع ما تتضيف الاسعاد وهو الحدة برجع الى اربعة امور اولها بيان الحقائق الازلية وهو الحالمات المتاتف الازلية وهو الخالف التألي وزارات الوقائم السالفة وهي التأريخ وزارات المنابعة الى الوقائم السالفة وهي التأريخ وزارات حقائق الحكمة من مكاشفتنا بكل ما تمن اليه الحاجة من معرفة الدوركها لائه بتضمن اعظم ومصيره و ويطوي على لبل اركان الادب فقيد جانت عدة من المزامير بهتت فيها البواعث أنتي تبني عليها افعائنا من نحو الوعد والوعيد وغيرها ووردت عليها المائا الى زمان داود ، غير اثا اذا اعتبرنا المزامير بجهانها الدورة عدة مزامير أغر اقتص فيها اثر الحوادث منذ نشأة السالم الى زمان داود ، غير اثا اذا اعتبرنا المؤادث المزامير بجهانها المورو وجدناها نبوء أ

جلة منصلة الوقائم عن السيد السبح وكتيسه. وذلك ان انتظار عي السبح وتبدات اهائاته وزجمة احوال حياته وموته وما عرض على كتيسته من الاضطهاد وما فلدت به من النصر وعيثه في آخر الازمان والمشحلال الشر ونظام ملكوته الكامل وما يكون معه من السلام وداء الزمن كل ذلك مسوق على ترتيبه في هذه الاتاشيد المقدسة

#### المزمور الاول

هذا المرمود بنيرعنوان نكن اتفق الآياً. الشرقيون والنربيون وربائيو اليهود ايعنا على ان مصيفه داودكما يشهد لذلك نفسه الذي هو اشه بنفس داود. اما موضوعه فيو سعادة الصديق ( ۱ ـ ٣ ) وشقاوة المنافق ۱ ـ ٤ وه اوذكر السبب في ذلك ( ۱ )

و و نيس الراد ها ان النافقين لا يقومون البتة
 من قبورهم ولكن المقصود انهم حين يسقطون على
 الاوض مثل النفى بعد ركود الريح يقطمون رجاءهم
 من النبوض

٩ - محرير هذه الآية إنَّ أَلنَّ فِيلًا عِلَمْ عِلْمَ عَلَمْ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَّمُ

#### المزمور الثانى

هذا المزمور كالاول غلام من النوان لكن لا خلاف في ان مصنفه هو داود واليد نسب في اعمال الرسل ( عنه ) . اما موضوعه فيو ان الشعوب وملوكهم انما يتاومون الرب وسيحسه سندى ( ١ - ٣) وان الرب يستخر منهم ( ٤) وسيرقيمم بنضيه ا ه ا وان ملكم هو السيح ( ١) وهو ابن الله المولود في الازلية التي هي حال دافة (٧) وقد اقامة أن ملكاً على جمع الشعوب وسيُحطَم المقاومون بين يديه ( ٨ وه ١ اذن فيخضم للكه جمع الملوك مع معوبهم ( ١٠ - ١٧)

المزمور الثالث

وضعة داود كما هو مصرّح به في العنوان اما موضوعة فالمنى الحرفي فراد داود من وجه ابتسالوم والنعب عند ما ثاروا عليه ١١ - ٣ ا واتكاله على الله الحدد ١٤ - ٧ التكاله على الله الحدد والما لمنى الرزي فيو وقوع سيدنا له الحبد تحت المنطهاد شمه وزوله ألى القبر وهوعلي يتين من قيامته أهوال ارجحا في رأينا هو ما ذهب الله اشهر المناخرين من عاما العبرائية انها عارة عن الامر بالسكوت الوقت اليازا المنشدين أن يقلموا النتاء ويتخذوا فترة تنفر فيها الآلات بالهن تتعلموا النتاء ويتخذوا فترة تنفر فيها الآلات بالهن

المزمود الرابع

هذا المزمور لداود كما في العنوال. والمراد بقولم لإمام أأنناء الهُ بعد نظمه ألقى الى امام المذين ليحربه بالنغم. وقولهُ على ذوات ألأوْ نار يعني بهدا آلات الطرب الني كانت تصحب اللحين ويريد ال ينفي بهذا المزمور على آلات الاوتار دون النفخ . اما مضمونه فالاظهر ان داود صنفه حين بني الاحد عشر سيطاً عن طاعته واتصرفوا الى شا بم بن بكري على ما هو مذكور في كاني الماوك (١٩٠: ١٩ ألح و-٢: ١ وما بليه )، فكالامه في هذا المزمور بمنزلة موعظة ابوية وجهها الى البغاة من رعيتم يدعوهم الى طاعته وابتناء السام والوقوف عند مرضاة الله عزَّ وجل - فيقول الى متى يقذفون السار جمردهم المتواز (٣) على ملكهم المستجاب اذا دعا (٤) . فان هاجوا مرة كما ضلوا ( ٢ مل ١٩: ٤٢ ) فلا ينجاوز بهم النضب الى اثم المصيار ( • ) بل ليتنوا الحير الحقُّ (٦ و٧) فان ملكهم انما يُسر بسمادتهم (٨) اما هو فلا يخاف بأساً لان جيع ثقع منوط بالرب (٩). واما المني الرمزي فالايا بهدا المزمور يرمع الى سيدنا يسوع السيح لائهُ هو صفى الله الآب الذي جبله تنالى معجزة اذ اقامه من الموت واجلسه عن يمينسه حيث هو الى الابد وسيطنا المشقّع

المزمور الحامس

مصنفه داودكما في العنوان. وموضوعه استفاثة داود بالله على مكر مضايقيه وتضرّعه اليه في تأييد اتقيانهِ . واما المعنى الرمزي فكل ما قيل هنا عن اعدا. داود بمكن ان يفهب أكل مسيحي عن اعدا. المسيح والكنيسة واعدا وخلاصه

المزمور السادس مصنفه داود كما في المنوان . وموضوعه صلاة الحاطئ الذي يخشى دينونة الله ويستثغر لحطيئته \* ١ • لِإِمَامُ ٱلْنَاءُ عَلَى ذُولَتِ ٱلْأُوْتَارِ عَلَى ٱلدُّرَجَةِ أَلْتَامِنَةِ . ارْجِح مَا ذَكُرهُ الْمُفَيِّرُونَ الْمُتَأْخُرُونَ فِي مِرَادُ هذه الآية ان داود قد أنَّف فرقةً من مثين وثمانيــة وثمانين مغنيًا ( ١ اي ٧٠٧٠) التنفي بالمزامسير . وكاثوا ثلاث مراتب احداها مرتبة نصوات المذارى وهي اعلاها والثانية مرتبة الاصوات المتوسطة والثالثة مرتبة الاصوات المُخفضة .وكانت المرتبة المتوسطة قوَّم الحانها على الدرجة الثامنية تحت اصوات المذاري وفوق الاصوات المخفضة ، وكانت اصوات العذارى تصحب بالمود والتوسطة تسعب بالكتارة ( ١ اي ٣:٣٨) والمفخلصة تُصحُب بالصفج (عز٢٠:١٠ و١ اي١٥:١٦). وعلى كلُّ من هذه المراتبكان واحد من اللَّه الفناء وكانوا على عهد داود هيان ويدينون وآساف وكان الاول على مرتبة اصوات العذارى والثاني على مرتبة المتوسطة والناك على مرتبة المنخفضة بالحصوص وعلى فرةة المنتيركلها بالمنوم

• ٦ . لُسِ فِي ٱلْمَوْتِ مِن يَذْكُرُكُ الْحُ الْمَنِي ان الانفس بعد تجرُّدها عن اجسادها لبست في حالو يتأتى لها فيها ان عارس عبادة الله بشعائر خارجية المزمود السابع

صنفه داود ايام مناصبة شاول له مرضاً في بالقذف الذي تطاول عليب به كوش البنياميني احد اتباعه م ومساء الريزي ان النفس الحاطئة ينبني لما ان ترى تحت مثال داود المخلص الالمي مقذوفا ومصلوبا من قبسل اعدائهِ ومن قِبلها هي ايضاً وان المخلص يستثير علمها عدل الله عز وجل أن لم تبادر الى التوبة المزمور التامن

مناه الحرفي مدح داود لمظمة الله الحالق ( ٢ \_ ٤ ) ولآدم الاول ملك العالم المخلوق ( ٥ \_ ١٠). ومعناهُ الرمزي تسبيح عظمة الله المخلص وآدم الثاني يسوع المسيح ملك العالم المنتدى . والمنى الاول بين ً بنفسه يكفي لعمه تنبه المطالع . واما المني الرزي في هذا المزمور وامثاله فينبني للهمه إن نعلم بنا على تليم الآباد القديسين المني على تعلم القديس بولس خصوصاً إن عالم الحليقة هو مشال وظل لعالم الفداء وان ملك العالم المخلوق الذي هو آدم هو ومز الى ملك العالم المنتسدَى الذي هو يسوح المسيح المقب لذلك بآدم الثاني . والمراد بانسهاوات المذ<del>حك</del>ورة في الآية الرابعة الرسل والاسفار الالهيسة والملمون والتمليم. والقمر دمز الى الكنيسة المنورة بشمس المعل والمنيرة لظهات العالم انارة القبر لظالمت اللب والكواكب عادة عن القديسين الذين يتلألأون على الارض تلاّلوا الكواكب التي في الجلد . وفي الآية الثامنة المراد بالننم المؤمنون وبالبقر الرعاة الذين يسلون في حقول الرب. وببهائم المحراء الغير المؤمنين، وبطير السهاء الملائكة. وبسبك البحر الانالسة

١ ٩ ٤ على الْجِنَّةِ • آلة من آلات الطرب المزمور التاسع

موضوعه تسبيح شكر على نصرة الداود ، اما المني الرمزي فيو ان الكنيسة والتفس المؤمنة التسان هما دائمًا منصرتان ودائمًا مكتفَّتان بالاعداء بليق بهمسا ان تلزما تلاوة هذا المزمور

\* ١ \* عَلَى مَوْتِ أَلِأَ بْنِ . ليل اصح ما قبل في تنسير هذه الكلمات ان المقصود بها الاشارة الى نشيد كان معروفًا عندهم افتتاحهُ او عنواتهُ مَوْتُ ٱلْأَبْنِ . راد انشاد هذا المزمور على لمن هذا النشيد المزمور العاشر

هذا المزمور لداودكما في المنوان وقد سلَّمهُ الى احد الله المنتين للانشاد . وموضوعه أتكار داود نصح اصحمـــابهِ له ُ بالمرب من وجه شاول ( ٢ ــ ١ ) وانهُ متكل على الله وحدهُ الذي يسـاقب المنافقين ويثيب الصديتين (٥٥٨)

المزمور الحادي عشر

موضوعهُ ان الكنيســة بغم النبي تتضرُّع الى الله لاتقافعا من المنافقين الذي لا يفترون عن بث الماليم الفاسدة ونصب حبائل المكر ايذاا لما واضرارا ببنيها (٧- ٥) فيستجيب الرب ويبد بالمونة (٦) واتكالًا على وعده عزُّ وجلُّ تقرُّ الكنيسة على السكينة والدعة (4\_Y)

المزمور الثالث عشر

في هذا المزمور يتأسف داود لاجل زينم ونضاق الذين يظلمون شمبهُ . واما الممنى الرمزي فان هذا الزمور عِشِل ما سيتم في الكنيسة من فاد الآداب وضعف الايمان في آخر الازمنة

المزمود الرابع عشر

عصُّل ما فيهِ إن صنع البر والتكلم بالحق دفاعًا عن الصنار والضفاء هما من اخس صفات الذي يدخلون المكن القدس اي الكنيسة والاحرى الذين يدخلون

المزمود الحامس عشر

القسم الأول من هذا المزمود ( ١ - ٧) يصدق على داود في معناه الحرفي وعلى السيد المسيح في معنساه الرمزي بما أن داود هو رمز الى المسيح ومثال له ، واما التسم الساني ( ٨ ـ ١١ ) فلا يصدق الا على بسوح المسيح وذلك في الممنى الحربي دون الرمزي ( انظـــر اعال الرسل ٢٥:٢ \_ ٢٩ و١٢ : ٢٠ \_ ٢٧ )

المزمور السادس عشر

يُستدرَك في هذا الزمور ثلاثة امور احدها ان التكلم فيه عادل والثاني اله باس اضطهادًا والثالث ان جميم رجانه في الحلاص منوط بالرب. وممناه ً الرزي يشيرالم سيدنا يسوع المسيح وقت الآكام

المزمود السابع عشر مناه الحرف اولًا تعداد المالك التي تعبيت لداود ويان ما اخذ الربُّ من السخط تأخُّم الاتقافه ( ٧ -١٦ / ١٠ تأكيا اعلان هذا الاتقاذ (١٧ \_ ٣٠) كالكا بيان ما رّب على هذا الانقاذ من العواقب السعيدة من انضام الاسباط وتخافل سائر الاعدا. الاجنبيين. واما المني الرمزي فيومى الى سيسلنا يسوع المسيج مستغبط عند موته بابيه وذلزال الارض وقشنذ اعلانا عا سيرسلهُ البه من المدِّد وبيان ان قيامته من التبر متصرًا لبست الالاجل برائه وان ملكه سيتد في العالم طسرم

المزمود انثامن عشر يعضعن مدح الاعلان المسيحي وذلك اولا تحت صورة الاعلان الطبيعي ( ۴\_٧ ) وثانيًا بنفســـه حور صورة اخرى ولا ظل ١ ٨ \_ ١٥ ا.ويان ذلك اته كما أن الساوات الحسبة تحدّث عجد الله الخالق فانساوات الروحية اي الرسل وخلفاؤهم تحدّث بجد الله النفادي ( دو ۱۸:۱۰ ) ( ۷ ) . و كما ان اليوم يتى : في اليوم طم

الحائق الطبيعة فكل سلسة لكتيبة اللية تلتي لل التي تليها علم الحتساق الالهامية (٣) وذلك في جيع الاستدة (٤). وفي الارض بلسرها (٥). الما مليم الوجي الذي يدير السياوات الروحية وينشئ الهساو والليل فيو شمى العدل ابن الله الذي يشرق متلالنا من احتاء مريم كاتما هو خارج من مضج التران حيث القرن بالطبيعة البشرية . الما ما ذكره بسد ذلك من مدح العليم الموتى بنسه فيو بين لا يقتر الى تنسير المرمود العلم عشر

مناه' الحرفي وعا شعب اسرائيسل المتكم داود بالتصر-والمنى الرتري سؤال الشعب للوَّمن نصرة المسيج للزموز العشرون

ما ل هذا الزمور ان رعية داود في المغى الحرفي والمؤمنين بيسوع المسج في المغى الرنزي جهسالون تخلاص منكهم ونقب من اعدائه ( ٧ – ٨ ) ويتنون له مزيد فلاح (٩ – ١٣) وكانتيون مقالمم بالمديح (١٤٤) المزمور الحادي والمشرون

يعشين وصفاً صريحاً منصساًلا لآلام الصليب ( ٧ ــ ٣٧ ) واتباء بارنداد الامم ويجسيم الحيرات التي ستترتب على صوت وقيامة الخطص له أ المجد الذي هو المشكلم في جميم هذا المزمور ( ٣٠ ـ ٣٧)

١٠ عَلَى أَيَلَةُ ٱلصَّبِحِ إِي على لحن النشيد المروف عندهم بهذا النوان

المزمود الثاني والمشرون حاصل ما فيه بيان كون الربّحو الراعي الصالح المزمور الثالث والمشرون

عسله أنه لا احد من جمع سكان الارض بصعد للى السياء الله البارد ( ١ - ٥ ) وهذا البار هو يسوع المسيح بكله إلى مع المنساني من المؤمنين الذين هذا المك مك ( ٢ ) . فيا ابها الملائكة المتحوا الإيراب لهذا المك مك المجد ( ٧ - ١٠)

المزمور الراج والمشرون في هذا المزمور النص المؤشسة تستعدُّ الصفح عن خطاياها والنور لمرقة شريعة الرب والنعة القيام بهسا والسل بختضاها

المزمود الساج والمشرون في هذا المزمود يستنيث داود بلغه على اعدائه ويتمبّآ بعمارهم واستصالهم تحت صورة الهيما طبيم ااما في المنى الرنري فان سيدنا يسوع المسج على الصليب يتلبّآ بخراب اودشليم ويعلن ضرة فيامت للزمود الثامن والمشرون

ان هذا الرعد للذكور هنا والزوبية المبير عنها جوت الرب هما ديزً الى الريح العاصف التي ستعمي حلول الروح القدس على الرسل والمجائب التي استخدمها هذا الروح المقدس الحاليف الكنيسة

المزمود التاسع والعشرون

كان داود بعد انتشاء الوباء قد كرس بيدر ازان موضاً ليت الله ( ۲ مل ۲۰ و اي ۲۰ ) والى هــــ ذا اشار في المنزون اما موضوعه فان داود وشعه يرضون الحيد الى عربية تالى على نجاتهم من الموت ، وصناه الميدي احتفال يسوع السيح وكنيست، بالتيامة الحيدة الميدة الرأس والاعتاء جياً

المزمور الثالث والثلاثون

التصة المشار الها في العنوان واردة في اول اسفار المكوك ( ٢٠: ١٠ فا ليها ) . موضوع هذا المزمور نشيد شكر ومعناه الريزي ان داود في هذه الملكة يقبل السيد المسج في العشاء السري حين وزَّى جسده تحت شكل الحذ

المزمود الرابع والثلاثون

التكلم في هذا المزمود في المنى المرفي هو داود عند اصطهاد شاول أو في المنى الرزي هو يسوع السيح عند مناصبة الفريسيين أو ولاسيا في يرم آلامه ، ثم المناس عند مناصبة الفريسيين أو ولاسيا في يرامير اخر من الخد المنات على اعداقه وطلب عقابهم من الله ليس صادرا من عجة الانتمام كما هو ظاهر كلامه لأثما زى في جمع ترجة حالة المدونة في اسفاد المؤلث أنه كان دجلا سهال الانقلاق حلياً وأوفاً ، وقذلك ذهب التديس عنا في موزة المنات ليست على ظاهرها أما هي نبو الت وودت في صورة الدعاء المنازور التاسم والتلاثون

رمور نبوء قوقد ورد لقديس بولس في رسالته الى السبراتيين ( ١٠١٠ ) تطبيق الآبات ٧ و ٥ و ٥ على السبيد السبيم . وعصل ما فيه شكر المخلص فله الآب على ما صنعه اليه والى الجلس البشري بالاجال ( ٧ ـ ٩) وتقديم اليه في مقام الشكر فنجية طاعة ( ٧ ـ ٩ ) ويدف فظك بالاستثاثة به تنالى ويسأله الموقة على ما بقي يوضة من الهن متلة الم منعى الاجيسال وفلك في المؤمنين الفنن هم جسده السري

المزمور الاربعون

في المنى الحرق بصف داود سعادة في الرحة (٧\_ ٤) وأن لاحظ فيها لمضطهديه الذي يتظلم منهم (٥\_ ١٠) ويسأل الله نجائة (١١- ١٣)، واما المنى الهزي فداود هنا مثال السيد المسيح الذي هو نفسة نسب ما في الآية الباشرة من هذا المزمود الى يهوذا ( ير١٣) ١٨) فائه له المجد هو الذي فعود به وأسلم الى الموت وكنه لم يلبث أن اتصر ضرة ابدة

المزمور الحادي والاربعون

ظام موسى هو ودائان وابيرام ( عد ١٦ ) . لكن بنيه الم كافرا مواطنين له على جريبي لم ينام عقابه ( عد ١٦ ) وما زلل بو قوح صند ذمن يوشاطلط منظومين في هداد للنبين في الميكل كما يستقداد من المراد الايلم الطني ( ١٩٠٠ ) والانفر ان هذا المرود والسبسة المرامير التي بعده من تصنيف بني قورت نظمت في عهد حزفيا ليام غزة شخارب ( ٤ مل ١٩٠٥ ) . اما للمني المرفي لهسذا المزمور قائدي يكلم فيه يأوه المني المرفي لهسذا المزمور قائدي يكلم فيه يأوه المناه أو ينشؤق الل بيت الله مما ودا من بيش سخارب عدم خزوته الاوشامي . واما المني المرزي في جال حرمون حيث هاجر بناسه فراداً من جيش سخارب عدم خزوته الاوشامي . واما المني ومن الساء التي هي هيكة وتشوقهم لل المخلص الوعود المناور الثالث والادبون

المنى الحرفي اجال الشب لل الله إن يأط بابسيهم في من الحدة الذي امدً به آياتهم والامائة التي هم مخدموته بها تحت يد حرفيا. والمنى الرزي تشوق الكنيسة لل يوم الحلاص مبتهة الى لله ان يعبر ما هي عليه من الطهارة ويذكر كم صنع البيا من الاحسان

للزمور الرابع والاربعون

في هذا الزمود احتال زفاف الكنيسة الطاهرة الى السيد المسيح ضبر عن المسيح بالمك وعن الكنيسة بالمكة والمراد بهما الكنيسة الجامعة . والمداوى هن الكناف الحاصة اللاقي غدون بالممودية قرائن عبوبات

اما قوله ُ في العنوان عَلَى ٱلسُّوْسَنِ . فالانتظير ان المراد به آلة طرب من فوات النخ تشبه ذهرة السوسن

الزمود الحاس والاربون المنى الحربي ان سخاري لم يدع شيئاً في طريقه الا دَّرُهُ واتلهُ لهسكن الله يحون اورشلم ويبدي جبروءُ فيرد كل شيء الى الكينة والسلم والمنى الرزي ان الجيس لم يترك موضاً في الارض الاالفسده وحرَّيهُ لكن الله لاجل حلاص كيسته يتزل من الساء فكف كل حرب ويتد مكه على جميح الشعوب اما قيله في المنوان على صورت ألفاري فراج في

المزمود السادس والادمون المنى الحرفي ترنيم النصر تنويها تعمد الرب وحلاك الصاعد الى السياء بعد كعر سخاديب اما المعنى الرتري قالاياء بو الى الحقيس الالمي صاعدًا الى السياء بسسد تقرير مكك على العالم اجم

تفسيرهِ المزمور ١:٦

المزمور السّاج والارسون الممنى الحرفي القملت بنظمة الله وجال المدينة المندسة والحث على حمد الله ومدح اورشليم ، وللمنى الرزي مدح يسوم المسج وكايستج بعد لتخذال الميسى

المزمور الثامن والاربعون المني أن انكتيــة في هذا العالم لا تزال بين أظهر المنافقين لكنها لاتخاضم يمينا بانه في يوم الدينونة الاخيرة لابد من ابراز الحقوق كلما

سفر المزامير

المزمود التاسع والادبعون موضوعهُ عمى. المسيحِ الآول والثاني . اما في الأول فيفصل اليهود الروحانيين الذين يتخسذ منهم بواكير الكنيسة عن اليهود الجمانيين الذين يدمرهم تدميرا مؤبدًا . واما في الثاني فيميز بين المخشارين والمرذولين من جميع البشر

المزمود الحمسون

في هذا الزمور يستنفر داود لذنب المساعف من

ع ٧ \* عِنْدَ مَا وَافَاهُ نَا قَالُ أَنْهِي اللهِ واجع ٢ مل ١٧ \* ۲۰ و ۲۱ \* هاتان الآیتان لیستا من کلام داود ولكن زيدتًا على هذا المزمور في زمان الجلا. ومناهما الهم أيد بنا اسوار اورشليم ولتلد نحن اليها لتقيم لك المبادة التي فرمنتها على شمبك

المزمور الحادي والحمسون

المني الحرفي ظاهر ( راجم ١ مل ٩:٢٧ ) . اما للمني الريزي فان دوسيج في خياتك اداود هو مثال واضح ليهوذا الذي باع سيدهُ بالفضــة (٩) وهذه الزيتونة النَّمُّة المنروسة في بيت الله اي الكنيسة المقدسة هي رمز الى سيدنا يسوع المسيح في قيامتهِ من الاموات (١٠) المزمود الرابع والحمسون

فه شکوی داود الی الله عند مربه من وجه ابشالوم واستظامه لحيانة احتوفل مستشارم الذي كان يستخلصهُ ويثق به ( ١٣ \_ ١٥ ) . ولا اشكال في صدق هــذا ألكلام على يهوذا الاسخريوطي فان احتوفل لم يكن اعظم خيانةً منهُ ( راجع ٢ مل ١٧ )

المزمور الحامس والحمسون \* ١ \* عَلَى أَلْمَامَةُ ٱلْبَكْمَا! الخ . هو عنوان نشيد معروف وقتلذ براد انشاد هذا الزمور على لحنهِ ، عِندَ مَا أَخَذُهُ أَلْقَلِسُطِينُونَ فِي جَتَّ راجع ١ مل ١٧:٢١ المزمود السادس والحسون

ممناهُ الحرفي ظاهر . واما الممنى الرمزي فان داود هنا هو مثال العناص في اليبس والقبر

10 لَا تَفْد والاظهر ان الاشارة بهِ الىنشيد معلوم المزمور السابع والحمسون

مناهُ الحرفي بيان القضاء المدَّخر فقضاة الطُّلَمة واصحاب النائم. ومناه الريزي ينطبق على قتل المخلص وما لحق بقاتليهِ اليهود من العقاب الجليُّ المزمود الثامن والحمسون

ممناهُ الحرفي واضع . واما المني الرمزي فداود هنا مثال لسيدنا له المجدّ حين أخِذ في بستسان الزيتون . ونجاتهُ من الهلاك اشارة البهِ لهُ المجدحين نجب من

اعدائهِ بقيامتهِ . وما قال اعدا. داود من المقاب مشال لما ادُّخِر اليهود يوم القضاء

المزمود التاسع والحسون موضوعهُ الحرفي منصوص عليهِ في الآية الثانية وتغصيلهُ في ٢ المـاوك ١٣:٨ و ١٤ وفي ١ الايام ١٨: ٣ ـ ١٣ . اما معنساهُ الرمزي فهو ان سيدنا لهُ المجد الذي كان في ظاهر حاله كأنَّ اباهُ قد خذلهُ لا يلبث ان يتوم ويرفه شمه اجم والامم من بعدهم المزمور الستون

مناه الحرفي صلاة داود حين هجركم الى حدود ارض اسرائيل من وجه ابشالوم . وممناه الرمزي تشوق المومنين والكنيسة في منفي هذه الحبياة الى الوطن

المزمور الحادي والستون مناهُ الحرقي ذكر اضطهاد شاول لداود . ومناهُ الريزي سُبات علمنا لهُ المجــد بسلام في التبر وهو على يقين من قيامته

المزمور الثاني والستون موضوعةً وجود داود في البرية يمثل لنا منفي البار في هذا العالم وزُوع اشواقهِ الى السماء المزمور الثالث والستون

قد رد الآباً. القديسون مضمون هـــذا المزمور الى اليهود الذبن وشوا بالمسيح وحلوا عليهم ما قبل هنا عن

المزمور الرابع والستون مناهُ الحرفي شكر بني أسرائيل فه وهم مجتمون في دار الشمب من الميكل على ما افاض عليهم من الاحــان وخصوصًا ما آتَاهم من خصب النــــلال . دالمني الرمزي شكره' تبالى على الحيرات الروحية التي لاغال يسبنها على المسيميين المزمود الحامس والستون

ممناه الحرفي الشكرعل نصرة عظيمة والمني الرمزي شكر المختارين في يوم القيامة العامّة

المزمور السادس والستون مناهُ الحرفي انتظار المسيح وتجنُّدهُ من البتول المثار اليه بقوله ألأرضُ أَعطَتُ ثَمَرَتُهَا (٧). ومعناهُ الريزي تجديد المخلص عبيثه كل يوم على مذابحنا المزمور السابع والستون

مناه الحرفي مسير التابوت والله سائر معه في وسط شعب اسرائيل حتى استقر على جبل صهيون . وممناه ُ الرزي مسير ناسوت سيدنا يسوع المسيح في مراحل هذه الحياة حتى استقرّ في السماء . ويصدق ايضاً على مسير تاسوته له المجد في دورة القربان الاقدس . هذا بالاجال واما بالتفصيل فتقول من اوله ِ الى الآية (٤) استهلال المزمود وهو مُنتزَع من سفر العدد ( ۲۰:۳۰) مع اطتاب وبعد ذلك يتضمن اولًا دعوة الشعب الى

حمد الله على اخراجهِ لهم من مصر وافضائهِ بهم الى ارض المياد ما خلا الما قين منهم فانه اسكنهم الرمضاء (٥-٧). ثانيًا ايتاءهم الشريعة على جبل سينا. (٨ و٩) والمنّ ( ١٠) والسأوي ( ١١) . تالكا حلول ارض المِياد بذكر انجاز الله وعده (١٣ و١٣). رابًا الآياء الى تصرة مجيدة لاسرائيل هي في ارجح الاقوال نصرة دُ بُورة على يابين ملك كنسان وذلك على يد باراق ( داج فض ٤ : ٢ الح) . خاصاً اختيار الله جب صهيون المعبر عنهُ مجبل الله (١٦ ـ ١٧ ) وركب مركبة انتصار (۱۸ ـ ۲۰) .سادساً با ان الرب هو في وسط شمه فشمه على قين كام من استنصال اعداله ( ٧١ \_ ٧٤). سابعًا وصف الاحتضال الذي نُعْل بهِ التابوت الى الهيكــل (٧٠\_ ٣٨). ثامنًا التضرُّع الى الله ان أيتم ما بدأ بور ٢٩ \_ ٣٧) . وبعد ذلك ختام المزمور

المزمود الثامن والستون ممناه الحرفي تضرع الصديق المضطمد المأخوذ بذنوب لم يرتكبها واستنائته بلغة بنيـة دفع الشك عن نفوس المؤمنين فضلًا عن نجاة نفسه ، وممناه الرمزي الاشارة الى المسيح وقيام الكنيسة

\* ١ \* عَلَى ٱلسُّوسَنِ واجع حاشية الزمود ١: ١٤ المزمور الحادي والسبعون

في هذا المزمور تنويه بمكوت المسيح ومدت والتي ستكون ابدية (٠) ومداهُ الذي لا يخصر ضمن حدّ (١١) فليس في شيء من مُلك سليان وان كان هـــو المشار اليهِ في الظاهر لأن ملكة كان مثالًا للك المسيح

المزمور الثاني والسيعون ان مؤلف هذا المزمور الذي اوشك ان يتزعزع لما رآه من دَعة المنافقين ( ١ ـ ٩) ومن التذمر الذي وقع بهِ شعب المؤمنين لاجل ذلك (١٠ ــ ١٤) ُيْبُت ايماتُهُ باستشفافهِ سرائر الله ونظرم ان هذه العنة ستحسكون قريبة الزوال (١٥ ـ ٢٠) . ثم يتبر جيم سمادتهِ في الله جل جلاله وحده ( ۲۱ ـ ۲۸ )

المزمود الثالث والسبعون مضمونه الاستناثة بمدد الرب تسامت عزته على اضطهاد شديد نل بقدس المبادة الالمية المزمود الرابع والسبعون والحامس والسبعون المني الحرفي في هــذين الزمودين الترنم بنصرة

اسرائيل وهلكة اعدائهِ وما عقب نصرته من السلم . والمنى الربزي الترنم بنصرة المخلص على الجسيم والملاك الذي هو مدخره لضطهدي الكنيسة وما يتبه بسد ذلك من السلام على الارض

الزمور السادس والسيعون مناهُ الحرفي ذكر سو٠ حال اسرائيل اذ رأوا كأنّ الله قد خلفم واهمليم (٢ ـ ١١) . لكن مؤلمهُ بيرِّي نسة جذكر العيزات التي أيد الله بهما شمة عد

خروجهم من مصر برجّيا ان يبود الى اجرافها. اما المنى الربري فان تلك الحجزات لم تكن الا ظلا قسجزات التي كان مُشقلًا ان تقدارن خلاص المسج العظيم • ١ • الإنمام أليّتاء عَلَى يَدُونُون - اي للامام المقام على المنين من سلالة يدوتون

> المزمور التاسع والسبعون هذا المزمور سلاة لاسرائيل في زمن الجلاء للزمور الحادي والتهانون

في هذا المزمور وعيدٌ للتشاة الطّلَة والمنكلم فيه هو الله الفاضي الاعظم ، والمراد بالآلمة القضاة المزمور الثانى والثانون

يضمن الاستنائة بالله على عمالغة أبرَت بين جميع المالك الحجاورة للسطين وهي المحالفة المذكورة في كافي اسفار الايام ( ١٠:٧٠ الح )

\* ١٠ ه كمّا بِهِدَينَ ، انظر فض ٧ : ١ وما ليها وَسِيسَرا وَيَا بِينَ فَض ٤ وه

\* ١٧ \* مِثْلَ عُورِبَ وَزَيْبَ فَضَ ٧٠٥٧ وَكُوْاَبَحَ وَصَلْنَاعَ فَضَ ٨٠٥ وما بلِهِ

المزمور الثالث والثانون

في هذا المزمود يسبّر بنو أُورَح عن شدة شغهم ببيت الله ويذكون ما هم فيه من التأسف لمبارحتهم له مع بيان شدة شوقهم الى الرجوع اليه اما المنى الريزي فشرح عواطف النعب المسيمي وبيسان قوة تستشهم بالسياء التي هي مسكن الله وفيّة الجسد المدئس المزمود الراج والتهتون

منناه الحرفي الابتسال الى الله في ارجاع الجلاء . وللمنى الرنري طلب خلاص البشر من جلاء الشيطان يواسطة المسيج

المزمور السادس والثمانون

هو نشيد مدحة ككنيسة السيح على الارض وفي السها. وفيه نبوءة سريحة برجوع جميع الشعوب المرادر السابر والثانون

المتكلم في هذا المزمور هو السيسد السيح يخاطب لماه عند نزوله التبر. وعمل ما فيه شرح لهذه الكلمات إلهي إليمي يُلاَدًا تركتني

\* الله أَلِلاَّمُواتِ تَعْنَعُ ٱلْمُسْرَاتُ الحُ ( داج تفسير الآية ٢ من المزمود ٢ )

المزمور الثامن والثماتون

التكلم في هذا المزمود هو شعب اسرائيل يذكر الله المواعيد السنية التي وعد بها داود ( ۲ مل ۱۳۰۷ الح ) ثم يأسف على ان ما هو فيه من الحالة المحزنة لا يظهر منه موافقة كمذه المواعد

 ١ - لِأَيْانَ ٱلْأَزْرَاحِيّ - هو اخو هَيْسان الارواحي المذكور في عنوان المزمور السابق وكان هذان الاخوان صاصرين لسليان

المزمور القسعون

هذا المزمود وما بليه من المزامير الى المزمود الملة لم يُذكر في عنوانها اسها مصيفيها كن لاحرج في نسبة هذا المزمود الى داودكما درجت عليه الترجة اليونائية وبلقي النسخ المشواة عنها . اما مضحوته فهو بيان الوقاقية التي عصم بها الله المتوكلين طبي (١-١٣) وبعد ذلك يتكلم عن لسان الله عز وجل في تصديق ما ذكره من تك الوقاقي وتأييد و (١١-١١)

سي وسيس والمادي والتسمون موضوعهُ حمد الله في صفة كونو خالق هذا الكون ومدّيهُ ( ٧ ـ ٣ ) وإيقاظ ممدلتهِ تبالى التي بها يباقب المنافقين ( ٧ ـ ـ ١) ويثيب الصدّيقين ( ١١ ـ ـ ١٦ ) المنافقين المرْمود الثانى والنسمون

موسوعهٔ جلالة آفه وملكوتهٔ بالحلق وبالندا. وقداسة هيكلهِ

المزمور الثالث والتسعون

مناه الحرقي مسل ما في الزمور الحادي والثانين الوعد فقصاة الطلقة الذين يستخدمون منصبهم في غير ما نصيوا لاجلو (١-٧) ويخددعون انفسهم بأن الله لايكتب طبع زلاتهم او لا يؤاخذهم بها (١-١١). ثم نينس رجاء المظاومين (١٠-١٥) و يعلن نجاتهم سلقا (١١-٣٠). اما المعنى الريزي فان هذا المزمود نجمل بيجبو اخسى على التعناة الذين حسكموا بجوت السيد السيح وعلى عظاماه الارض الذين يضطيدون الكنيسة ولاسها الذين سيضطيدونها في آخر الازمان المكنيسة ولاسها الذين سيضطيدون

عزاه القديس بولس في رسالته الى العبراتيين ( 3: ٧ ) الى داود . ومضحونه الدعوة الى حمد الله وطاعـة اوارو تنالى . وهو يشتل على قسين اولها ( ١ - ٧ ) من كلام داود والساني ٨ - ١١ ) عن لمان الله عزا وسل ، اما مناه الرزي فع انه يلائم الافات جميعا ظاليود تخصونه بزمن المسج فيكون موجها الى معاصري السيد المخلِّس كما صرّح به القديس بولس ( عب ٣ : ١- إ )

الزمور الحامى والتسعون موضوعهُ الدعوة الى التويه بذكر الرب ومباركة اسميه ( ۱ ـ ٣ ) وبيان عظمت و ( ٤ ـ ٦ ) والدعوة الى رفع عبادة لهُ احتفالية ( ٧ ـ ١٠ ) وذكر فرح كل خليقةٍ لفرب همي، الرب ١١ ـ ١٣ )

المزمور السادس والتسمون

موضوعهُ عمِي • المسجع وقيام ملكه في وسط الزمن وفي آخرم • فيظهر أكتنفاً بالصواعق والبروق ( ١ ـ ٢ > ويضرب بها اعداءهُ الوثنيين ( ٧ ) ـ واما النفوس المستحية من ذوي الايمان فنبتهج بو ويكون عميثهُ سباً لنجاتها ( ٨ ـ ١٧ )

ألجال المراد بها المقتدرون المتاة

٩ ٦ . أَلسَاوَاتُ . اي الملائكة والرسل

ه ٨ ه بَاتُ يُهوذًا اي مدائن يهوذا او سكانها المزمود الساج والتسعون والنامن والتسعون المنامن والتسعون في هذين المزمودين تنويه بنصرة السبج في كل من عينه الاول والثاني ودخول جيم الشعوب في كشيع وأن ناسوته المقدس يشترك فيا يُمَنَع اليه من العبادة وإداراد المصنف بقوله أسبكوا إلوطي قدتمها المهادة )

هذا المزمود بيين لنا مقاصد الحاكم الصالح ويمثل لنا قاعدة واجبات الملك لشعبه والراعي لرعيم المزمود المئة والواحد

مناه المرقى فتح قلب البائس بحضرة الرب . وهو مؤلف عن لدان شعب الجلاء في بالمي يدألون اعادة بنا . اورشليم . واغا يطلبون ذلك من التكامسة لا من الآب لان الكلمسة هو القائد الحصوصي لشعب الله . ومناه الرني تذلل النفى الخاطئة وسؤالها المود للى مسالة المها باستمتاقات آلام المخلص و وقدكان تصنيف هذا المزمور في اواخر المام الجلاء البايلي لان مصنيف فه يشير الى ان اورشليم خواب (١٥ و ٢٥ و٣٧) وان الزمن المحدود لرجوع الجلاء كما عينه ارميا قد حان (١٤)

المزمور المئة والتاني هو من ابدع المزامير وألطفهـا تمبيرًا وهو نشيد مراحم الرب التي لم يؤه بها بأسمّي من هذا المقال ولا جاء في بليغ أككلام ما له ُ هذا التأثير في اقتلوب المزمور المئة والتالث

يضمن وصف الحلقة وابداها على الترتيب فيأتي بذأتي بنكر ما برأه أسالى في اليوم الاول (١) وفي اليوم الثاني (٧- ٤) وفي النالم (١٩- ٣٧) وفي الرام (١٩- ٣٧) وفي الحامس والسادس (١٣- ٣٠) . وبعد ذلك نشيد حمد (٣١ - ٣٥) . وهذا المزمور هو من اتفس كلام داود واعلاء وهو الالتي بان ينزى البدكم كرت عليه الترجة اليونائية والندخة العامة والسرمائية وكا يُشعِر به تَفَس التأليف

المزمور المئة والراج

هذا المزمور الذي هو لداود على ما في اول الايام منذ ( ١٩:١) يضمن تعديد احسانات الله الى شميه منذ عبد ابيميم الى حلول اوض المياد فيو اشبه بتتُ الرّمور السائف الذي قص فيه عبائب الحلق ثم انتقل بالحفن على حد الله تسالى ( ١-٧) . ثم ذكر دعوة اليميم والشب الحنساد ( ١-٧) . ثم ذكر دعوة المتدمين ( ١٧-١١) . ثم فتم يسف ( ١٧- ٧١) . وعاية الله بالآباد وعودية مصر والحجزات التي اجريت فيما عند المزاجم وفي البرية بعد ذلك ( ٢٧- ١٠)

استهلالهُ استثاثةُ بالله عز وجل ( ١ ـ ٥ ).ثم ينظل

Digitized by Google

من ذلك الى تدَّم تاريخ المرانيين منذ خروجهم من مصر الى زمن القضاة وبيين في خلال فلك كله كفرانهم لنمتع تبالى وتذمرهم عليه وعبادتهم للاوثان هونهُ (٦ ـ ٤٦ ). ثم أن هذا للزمور من الآبِّه ٦ الى الآية ٤٦ ليس فيهِ ما يبارض فسبته الى داود اذ لا يشير الى شيء بما هو متأخر عن عهده ، واما الآية ٤٧ التي هي مل علم الزمور فقد النيفت عليه في زمن الجلام للزمود المئة والسادس

فيه تنوية بالمناية الربائية التي تنقذ البشر من جيم المحن التي تجرّها طيهم خطاياهم وتدفعهـا عنهم مذّ تجلهم تلك المحن برتدون الى الله باخلاص النوسة . فبعد الاستهلال (١-٣) يرسم لنا في خس صور بدية اولًا مثال فوم تأثين هانمين في البرية يسلكهم الله سبيلًا مستنياً (٤-٩) . كانيا مشال قوي اسرى يكسر الله قيودهم (١٠ \_ ١٦) . ثاكا مثال قوم مرضى يرقعم الى العافية (١٧ \_ ٧٧) . داياً مثال قوم راكيين في بحر تشافضم زوبة هاقة يسكّنها الله عنهم ( ٢٣ ـ ٣٧) . خاماً مشال قوم جياع قد مُنربَت ارضهم بتعط فظيم ود الهم الحصب ويعاف غربيم ( ٢٣ ـ ٤٧ ) . وبعد ذلك خسام الزمور (٢٥) . هذا المني الحرفي واما المني الرزي فائه بشير الى مراحم الحلاص بسيدنا يسوع السيج التي بها الله اولًا يخرجنا من ته الحطبة . كُمُا بِطُلْمُنا من قبودها . كَاكَا يَشْفِينَا من جراحاتها . راباً بعصف من عواصف الشهوات . خاماً يُفيض طينا في الكنيسة بمكات النم السهاوية بد ما كناف من جد العالم ووسه المزمود المئة والساج

هو لعاود كما في المنوان وهو مسؤَّلَف من شطرين احدها ( ٢\_٢ ) مقول عن اواخر الزمور الادس والحسين وهو من نظم داود ايام اضطهاد شاول . والشطر التاني (٧\_١٤) مأخوذ عن المزمور التاسم والحسين بد زك آبات من اوله وهو من تظه ايماً عد مقاتلت للادومين والاظهر في تأليف هذا المزمور على هذا الوجه ان داود اراد في بعض الاحقالات ان يُشَد المزمود التاسم والحسون لكن وجد ان في الآية ٣ منهُ الى الآبة ٦ ذكر احوال عزنة لا تلائم الاحتفال الله كان فيهِ فاستحبِّ حلفها منهُ واستبدلها بالآية ٨ وما يليها الى ١٧ من الزمور السادس والحسين فجاءت استهلألا بديا محكا يشير بجبلته إلى الفوز والاعتزاز للزمور المئة والتلمن

معنساهُ الحرفي استفائة داود بالله على اعدائه ِ . واما للمني الرمزي قان سيسدنا يسوع المسيح لجفظ المعا. واللمنة ينذر بالثمالق ستنزل باليود فاتله وعضطهدي الكنيسة من بعدهم

المزمور المشة والتاسم

المشروح فيه الأهو برمشه مزمود نبوءة وقد تضمن وصف كل عظمة راهنة المسيح وللكوتم الابدي وكهنوته الدائم المؤسسين على ميـــلادم الازلي . وهو يتقسم الى تسمين اولمما (١-٤) المتكلم فيسه هو الله نف مخاطأ المسيح والثاني (٠-٧) يتكلم فيه ِ داود

للزمود المئة والعاشر في هذا الزمود بيان المراحم الشاملة التي يسكبها الله عل كنيت بمشلة بالراحم التي سكبها على شب اسرائيل . ثم ان الحروج من مصر المشاد اليه في الآية ٩ رمزُ الى للممودةِ والمنّ المومأ اليهِ في الآبِّهِ ٥ مثالُ للافخارستيا . وإرث ارض كتمان المعبّر عنهُ في الآيّة ٧ اشارة الى السيا٠

المزمود المئة والحادي عشر في هذا المزمور وصف السمادة المجتم بهاكل واحد من الصدِّيقين الذين في الكنيسـة حَيث بُنِمَت باتهُ متَّق الله (١-٤) مسدَّيقُ محسن الى الترب (٥-٩). وسد ذلك وصف شقاء الحاطئ وحقه عند مرأى سمادة الصديق (١٠)

للزمور المئة والثانى عشر يمنسن الحت على تسبعة الله (١٥٥) منيت البانسين (٦\_٨) ودازق المرأة العاقر بنين كثيرين (٩). وتصدق هذه العاقر على سارة وعلى رفضة وراحيل وحنة ونميرهن لكن المراد بها هنا في المني الاسمى كنيسة الامم التي لبنت في النقم قرونًا طوية ثم اضحت في شيخوخها ذات بنين كما بين ذلك القديس بولس في رسالت إلى الغلاطيين ( ٢٧:٤) عند ايرادم كلام اشميا (١:٥٤)

المزمور المشة والثالث عشر هذا المزمود مقسوم الى ضمين في القسم الاول منهما رصفٌ مختصر ليَم الله تسالي وقدرتهِ وعلى الحصوص كما ظهرت عند الحروج من مصر ( ١ ـ ٨). والنسم التاني متصلُّ بِهِ فِي المنى وَنَفَسُّ التأليف فيهما واحد الَّا انهُ فَصِل عنهُ لوجهٍ غير ظاهر . وتفصيل ما فيهِ اولًا نشيد حد (١\_٣) . ثم لمنة عربي بها الاوثان مَتَابِلًا عِمْرُهَا بِأَحَالَ اللهُ جَلَّتَ فَدَرَتُهُ ( ٤ ـ ٨ ) . ثم ذكر تؤكل شعب الله واتقيائهِ عليه، تعالى ( ٩ ـ ١١ ) وتمنَّى احساناتِ أخر (١٧ ـ ١٠) ويُختم بالتسبحة الله ( ١٦ \_ ١٨) ، اما المني الرمزي فشكر الكنيسة الله على اعتاقه لما من رقّ الميس وعبادة الاوكان بمجائب لمعرة لم تكن تلك المجزات القديمة الا ظلَّا لما ورزًا اليها \* ١٧ \* لَيْسَ ٱلْأَمْوَاتُ يُسَيِّحُونَ ٱلرَّبُّ الْحُ واجم

المزمود المنة والرابم عشر والمنة والخامس عشر هذان المزموران هما في المنن المبراني مزمور واحد هذا الزمود أسى الزامير كلها وأنتياس الى الوضوع ] حو نشيد حد على المودة من الجلاد ، اما المني الرزي

حاشية الزمور ٢:٦

خذا النشيد التي بالنفس للومنة وبجميع المخارين من البشر على اطلاقهم من وَنق الحطيسة بمي السبح الاول او من جلا عده الحياة بجينه الثاني

المزمور المئة والمادس عشر هذا الزمود مؤلف من آجين لا غير لڪنه في موضوعهِ مِمَّ جِدًّا وقد اورده القديس بولس عَرْلة نبواة باهتدا. الامم ( رومية ١١:١٥ )

المزمور المئة والسابع عشر في هذا المزمور تنوية باحثال دخول السيد السيح الى مملكة إي الى الما . وقد مثل ذلك تشيلًا عسوساً باحتمال دخول السيد الى اورشليم قبل موي بست ايام وقد اورد له أاليهود الآية ٢٠ و٢٠ من هذا المزمور وأورد هو لتنسه الآية ٢٢

المزمود المئة والثامن عشر

موضوع هذا للزمور التنويم بسمادة المارفين بالاله الحقُّ والحافظين تشريب ، وقد بالغ الآباء القديسون في تقريظ هذا المزمور واعظام شأنه ِ وأكثروا من شرحه وتقينه يقينا باته أسمى الدوس والنعسا تطيأ في الآداب. ولقم يبدو أنا أنه من عرَّد تلاوة هذا المزمور واستمرائه بمكن ان يُستَخرَج حبَّةٌ مُلزِمة على الاهبُّة هذه الليانة التي توحي مشال هذه المواطف الحبيسة التجهة الى شريعة الله عز شأته . لاجرم ان امثال هذه المواطف لا يمكن ان تنشأ في الانسان من قبل تنسه ِ ما لم توكَّدها نسة الروح القدس

وهذا الزمود مرتب على حروف المسباء وهومتسوم الى اثنين وعشرين دورًا كل دورٍ منها مؤلَّف من ثماني آيات تنتَع بحرف واحد ولا يخفى ما في هذا الترتيب المنتظم من الملامة للنفس وما يلقيه من الطبلاوة والبعبة على كندة الكلام التعلي المسرود في هذا المزمود فسلًا عما هناك من الخفيف على قرَّة الماكرة مزامير المراقي

هي خسة عشر مزموراً اولها المزمود ١١٩ ثم ما لميه الى المزمور ١٣٣ . وتحن نبحث في معنى هذا العنوان ومضمون هذه المزامير ومنهاها الربزي. اما معنى المنوان فحاصل ما قالت عله اليهود انهم بعد ان وجعوا من الجلا كانوا في الامياد الثلاثة الكبيرة ينشدون هذه الزامير انشادًا احتماليًا على المراق اي الدرجات الحس عشرة التي يُساد منها الى دار الشعب في الميكل فلُمَّت أذلك بنسيد للراق ، وهذا للسير الاحتفالي كان يجري عندهم بنير ديب اياته الى مسيرهم من ارض اغترابهم الى اورشليم ، ولمل هذا هو اسلم ما قبل في توجيه هذه النسبة

واما مضمون هذه المزامير فهو تذكار ما كان من شدائد الجلا وذكر الحلاص الذي عقبها ( الزمور ١١٩ و١٣٢ و١٢٣ و١٢٤ و١٧٥ و١٧٨ ومديح أورشيلم ( الزمور ١٣١ و١٣٤ ) وسعادة المجتمعين فيها (المزمور

قاما للني الري فينني المومين من انشدوا هذه المزامير ان يتطوا القسهم عجابيا يسيرون الى اورشليم المياوة وجيون اليها جيم آملهم. ثم ان اورشليم هي ورز لل الكتيبة وخصوصاً الكتيبة التأفرة لكنها مقالد بي من المدائم يخل على الحصوص سيدتسا مرج الحيدة التي هي اقدر واقدس جيم اقدن تتأكن منهم مديسة الله والما لترى باتها من مديج العدواء الماهرة في الكتيبة قد أيفذ من مزامير المراقي بحيث الخاهرة في الكتيبة قد أيفذ من مزامير المراقي بحيث بها بنا هو اشد من تنقى اليود باورشليهم وصنيتهم اليها على مدحسا والتعلق بها بنا هو اشد من تنقى اليود باورشليهم وصنيتهم اليها المؤدون والتاوون

هذا المزمور شريع عمن وهو يشف عن اهتى الكافرة وارق المجين الماروة الوطن، وفيه بعرب اليهود وهم مأسورون في بالى عن شدة تلهم واشتاقهم الى صهيون (١) واستاهم من انشاد تساجم الرب وهم منرجين عنها (٧- ٩) وأن كل امائيم ملقة باورشليم (٧) ويختمون كلامم بالحما على بالى (٩-٩) ، اما المن الربي والمنتوب كلامم بالمحاف على بالى (٩٩٩) ، اما المن الربي والمن المائم تدوي وتلمن العالم والمبسى اللذي المحاف على المحاف المبلى اللان المائم والمبسى اللذي المحاف على المحاف المبلى اللذي المحاف المحاف عن الحداث المحاف المحاف المحاف عن الحداث المحاف المحاف

الزمود المئة والساج والثلاؤن مقتاح المنى في هذا الزمود هو فرله في الآية الثانية فطنت كلينيك بيني وعدتني وعدا جليلا. والمراد بهذا الوعد الذي يشكر الله بلت براحم لابله هو كما قاله التديس ايرونيس وبأرينس ماوعد الرب بد دلود من ان تخرج المسج من صلبه وبُيز عرش مكك لل الابد (٢ مل ٢: ١٧ و١٢) . واما المنى الرزي فود شكر الكتيبة لمروسها الالهي على وعدم لها بانه بسطيها تقده في هذا العالم تحت عجاب الانتخارسيا وفي الساء بنير عجاب

الزمور المنة والثامن والثلاثون في هذا الزمور بنيهنا داود الى تبنَّن هذه الحقيقة وهمي ان فلت سجانة هو المنيب على صالح الاعمال واقتاضي المنيف على سهمها ، واثباتاً لذلك جلنب في بهان عام لله المحيط جلبائهنا واهماتا ولفوالتا وافكارنا

لماسطة لا يشرصها عنا. ولا يتف دونهــا حجاب بحيث لا يأتي لاحد ان يتول ان الله غير مالم بلسواالــــا او لا يميز بينها فلا يُتوقّع من يقايهِ عنابُ ولا ثواب للزمود المئة والارسون

ا علم داود بختل شاول بكاه بكانه شديدا وقت الدي البياة بقط مسبح المنه هو الذي طن مسبح البنه هو الذي طن مسبح الرب . فيذكر هنا بمائة أمن كل مواطأته ابن أثم يتل شاول او سر بهكت (۱۰-۱۰) ثم اذ كان لم يمل ملكنا المباوف سلى الله الدي لم يكن يملق آماله الا به (۱۷۹۸) ان يهد نجاة تامة (۱۹و۸-۱۰) . هذا المزمود وفيه عدا ذلك المنظير في سبب نظم هذا المزمود وفيه عدا ذلك

الزمور المتة والناسع والارسون مضونهُ تسيح الله الذي ينسف البَرَرة ويمض المتواضين (١-٤) وبملاهم ابتهاجاً (٥٩٥) ويُمثرًا مجمعهم بأن يُشركهم مع يسوع السيح في دينونة البشر ولاسها في الديونة العامة التي سقيمها في متمى الزمن (١-٩٠)

المزمود المئة والحسون كل ما رّ من الزامير عِثْل لنا عناية الله وما يعنه أ مع الايماد في مدة الحياة ، والمزمود السابق عِشِسل لنا عجدهم في الهنيونة الاغيرة ، وهذا المزمود عِنْهم لنسا في السياء مسجين الرب مدى الابدية بلسرها فهو اليق عطم لحذا السفر

#### سغر الامثال

ان هذا السفر ينقسم الى قسين اللها ( من اللمل ١ الى ٩) يعنس الحث على طلب الحكمة وحبهسا والسل بغضاها مع وصف سموها وما تؤتيهِ من اليم السنيَّة ، والمحكمة في هذا السفر مسبان فتارة يراد بها الحكمة الاذلية النير المتلوقة او الكلمة الالمية التي هي النور الحقيقي الذي ينيركل افساندآت إلى السالم ( يوحنا ١: • و٩ ) وتارةً براد بهما الحكمة البشرية التي هي فيض مُستمد من الحكمة الالمية ، والقسم التاني (من الفصل ١٠ الى آخر السفر ) يتضمن امثالًا ادبيــة وقواعد للسلوك تلائم كل صنفومن اصنــاف البشر من سادة وخدام وآبا وبنين وازواج وروجات وملوك وتخال وتندرج فيهاكل حال. من احوالهم من احكام تدبير المنزل وتدبير الماكمة وآداب الميشة الانغرادية والميشة الامتراجية الى غير ذلك بما لا غني عنهُ لاحد بحيث انهُ اذا تُلبِّت هذه الامشـال والقواعد بالقروي وامنان النظر وقت من المتأمل فيهما موقعًا جليلًا واستدلُّ مها على سموَّ طبقة واضعما وتقدُّ مِ على الجنر الفلاسفة الاولين باسرهم واستدرك فبهسا من المعاتي الالمية ما لا يُدَى لهُ الرُّ في سائر المصنفات البشرية فاما وانم هذا السفر فقد وقع الاجاع في كل عصر

على أنه أمن وضع سليان والبه أهيب في عنوان بعض ضوايه ( ١:١٥ ١:١٠ ١:١٠ ) وذلك ما خلا الفصاين الاخيرين منه فني تحقق واضعها خلاف ألان الفصل التلائين منها منسوب في عنواته الى آجر بن ياقسة والحلاي والتلاثين منسوب الى لموثيل الملك . ألا ان اكتراهل البحث يفعيون الى ان لموثيل هو رمز الى سليان وكاية عسه وأن آجود بن ياقة قب مناه الجامع ابن مفيض المخائق عاد به سليان ايضاً

• ١٧ و ١٨ • يقول في هايين الآيين الك ان اقتديت بمكني وتنقيت بنصي سُهل طيك ان تغير من مصحر الهالين كما ينجو الطائر من الشرك الذي يُنصب امام عيني فتذهب مساهيم في الباطل بل وبما كانوا هم المأخوذين بالشرك الذي يصيرتهُ

العمل الثاني • ١٨ • قَالَ إِلَى الْمَوْتِ بَيْنَا وَإِلَى الْجَايِرَةِ مُنَاهِجُهَا · اي ان الطرق البيلِمَ للى بيتها يؤتي لل الملكة وبصني للى متر الجبايرة بيني الاموات ( واجم عاشية ايوب ٢٠:٩)

الغصل الحامس

• ١٥ - ١٨ - تمت هذه الاستارات تبليم في فأية السقو والمنى لبكن حبك مقصورًا من النساء على الرأتك (١٥) وليكاثر بدول ويحكونوا زبنة لك ولوطنك (١٥) والنفرد بصيانة زوجتك واحسانها (١٧) فيارك لله لك هذا المنبح الطيور اي الرأتك بلسائه لها الحسب مقروناً بمهم اصناف اليتم (١٨) الفصل السابم

ه ١٤ و ١٥ ه اي ان المرأة النساجرة تدعو الشابُ بمثانها ان يأكل معها من ذبيجة سلامتها على ما ورد في شريعة موسى ( راجع الاحيار ٢٠:٧٧ و ٢٠٠

الفصل البادس

يتبين من مجرَّد قراءة هذا الفصل وخصوصاً الآية ٣٠ و٢٤ وما يليها الى الآية ٣١ ان الحكمة التي يتكلم عنها هنا همي الحكمة الالهية الازلية اي الاقتوم التاني من التافوث الاقدس بتوجيه الايماء تارةً الى لاهوت السيد السبح وتارةً الى ناسوته وذلك مُثَنَّقُ عليه عند جيم الآياء القديسين

الفصل التاسع

د ١ ـ ٩ مده منت الاستارة التي ابدأها في النصل السابق حيث شبه الحكة بلرأة فاسلة يقابل بينها وبين اللذة التي مثلها في الفصل السابع بلرأة التي مثلها في الفصل السابع بلرأة التامنة وما لهذه من الجسال التكاف والحدام الزورة مثم أن بيت المحتكة على ما قاله الآبة التديسون هو ناسوت سيدنا يسوع السبح الاقدس والكزيمة المسجعة اللذان يتصفان بجميع ما ذكر ملهان

من النوائد والحيرات ولكن على وجواسمى واشرف . فالسبعة الاعمدة هي الاسراد السبة ومواهب الروح السبع . والاشارة بقوله ذَيَّحَتْ ذَيَّا مُتَّحًا ... وَأَلْاَسَكَ جَوَادِينًا الحَّ اللَّى صنع السبع اذذي جسده على الصلب ولا يزال يذبحه كل يوم على المذبح وبسد إعداده ولية الانتخارسة! يمسل دسلة ومعلى الكنيسة والمبشرين عامة ليدعوا اليها جيم البشر (ه)

١٨٥ هُ مَاكَ أَن اي عند الرأة الجاهلة المذكورة في
 الآية ١٢٠ اي ان بيت هذه الرأة هو فشاب المستسلم لفندية جعيم عقيقة حيث دفين الجبارة الاولون (راجم حاشية الفسل ١٨٠٠)

الفصل الرابع عشر

ه د هذه الآية لا تخلو من الأبهام ولمل المراد بها ان السفية بسخر من الاتم ولا يخشى عواقبة التي من شأنها ان تصيره محمومًا عند الله والناس واما المستقيم فانه يفوز بالمب والمرضاة و ويمكن ان يراد بها ان السفيه اذا رأى احدًا قد اثم يسخر منه ويشهر اثمه واما الرجل المستقيم فيكتم ما رآه من ذلله وبذلك يحسافظ على المسلة والوفاق والمرضاة

الفصل الحادي والمشرون

١٦٥ - ألانسَانُ ألذي يَشِلُ عَنَ طَرِق التَّمَلُم يَسْلَحَى طَرِق التَّمَلُم يَسْلَحُن فَلَ فَي الْمِيارَة الذين يَسْلَحُن فِي الجَمِيم الْمَلِيَة الذين الجميع الكون في الجميع المسترعنها بجمعهم والمعنى أن الذين يشردون في الجانهم وسلوكهم عن طريق الحكمة سيْما قون في الحيساة الاخرى عنامًا مؤمَّداً

الغصل الرابع والمشرون \* ١٦ • إِنَّ ٱلصِّدْيِقَ لِلْفَطِرُ سَبَّعَ مَرَّاتٍ وَيَنْهَضُ أَمَّا ٱلنَّائِطُونَ فَيَقُمُونَ فِي ٱلْعَلْمِ مَ مَآلَ مِنَا ذَكُوهُ أَ القديس اوغسطينس في تفسير هذه الآية في كتابي المسمى مدينة الله ( الكتاب ١١ الفصل ٣١) ان الصدِّيق كلما سقط مرَّةً يبود فينهض من سقطت ولا يهلك والمراد بسقوطهِ هنا ما يتم فيــهِ من المِحَن لا المامي اه . وتتمــة الآية تؤيد هذا التفسير ومناها بالاجمال ان الصديق يسقط وينهض دائمًا ومَحْنَهُ تُكُون موقعةً ومخلافهِ المنافق فانهُ اذا ولم في محنـــةٍ فلا نجاة لهُ منهـا . واذا أَخِذَت الفقرة الآوَلَى وحدها من هذه الآية مع قطع النظر عن تنتها احمَل ان يُعْهَم منهـــا الــقوط في الماصي كما فـشر القديس ايرونيس هذه الآية في رسالته إلى رُستِكُس على أن خطايا الصديق لا تكون اللا عرضيَّة فلا يمتم بسبيها ان يكون صدّيقًا • ٧٧ \* هَمِينُ عَمَلُكَ فِي ٱلْفَارِجِ وَأَعْمَدُوهُ فِي حَمَّلِكَ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ أَبْنَ بَيْنَكَ . الْمُتَادِر من معنى هذه الآية الهُ لاينبني لاحد ان يشرع في البنا. قبــل ان يكتب بالسل النفقات اللازمة له على حد ما جاء في بشارة لومًا ( ٢٨:١٤ ) ، ولكن لكي تفهمها على وجه

امّ ببني ان نأوّل عنى اهل اليت كما جاء في الفصل ١٠١٤ فيكون متى المثل انهُ قبسل ان يعير الانسان نفستُ دبّ بيت يبني لهُ أن يجدُ ككسب شيء من الروق

النصل الحاس والمشرون • ٧٧ • ألا كخارُ بن أحضل أنسَل غَيرُ صَالحٍ وَٱلْبَحْثُ عَنِ ٱلْعَلِمَالِ بِنِي اللَّمَى ان من يُكثر من أكل السل وانكان من المأكسل الصالحة لا يحمد منهُ ومثهُ من يجد فحسرتهُ الى ما هو فوق طودها في المجث عن اسراد الجلال الالمي

الفصل السادس والمسرون • ١٠٠ • أَلَسَظِيمُ أَنْشَأَ الْجَمِيعَ مَنْوَ يُجَازِي الْجَاهِلَ وُنْجَازِي اَلْشَكَيْنِ . هذه الآية في البيراتية في غاية الايجاز ولذلك تبايت في مناها التراجم القديمة واقوال المضرين والذي اشتراءُ هنا هو ما ذهب السيه يُنسانيوس وكرنيليوس الحبري وغيرهما

٣٠٠ و النّفاء التَّوَهَبَهُ وَاللّٰ التَّرَرُ فِيقًة اللّٰ التَّرَرُ فِيقًة اللّٰ التَّرَرُ اللّٰ فَاللّٰ التَّرَرُ فِيقًة اللّٰ الله التَّالِي الله التَّالِي الله التَّلْمِ الله أَن الله الله التَّلْمِ مَرْية جلاه براق النّاء المؤمنة بالفاظ المبلّ الله والاخلاص لا تُستير بشيء اذا كان التلب الذي ووا ما خدة

النصل الساج والمشرون المناخ عبير في المناخ المناخ على المناخ

الفصل الناسع والمسترون 4 14 ه بُغَا لَم تَكُن رُوْيَا يَضْمَعِلُّ الشَّمْبُ المراد بالرفا النبوءة ولكن في هذا الموضع براد بها مطلق الاثباء والنمليم لان وظيفة الانبياء ليست محصورة في الاثمام بالمنبيات أنما من وظائفهم أن يكونوا بين أظاهر النسب بمثلين فد عزَّ وسلٌ بعرفونهم مشيئة فكانوا بذلك هم المعلين المقتمين للاحدة والقائدين لها الى حفظ الشرسة الالهمية . فعنى المكل إذا لم يكن في الشب من سِلِّه ويشده فائشب حديد الى الاستحملال

النصل الحادي والثلاثون • ١٠ ه مَنْ أَبِيدُ أَلْمَرَأَةَ ٱلفَاضِلَةَ الحج. هذه الآية عنزلة مطلع قصيدةٍ في مدح المرأة الفاضلة قد أُظلَت على حروف الهجا. وهي الذنان وعشرون آية كل

آتٍ منها منتخة بجرفو من الحروف البيرانية على ترتيبها تتعنن وصف منافب المرأة الفاصلة وصفاتها المسخسنة بالنسبة المى عصر الصيف وبلادد . وهذه المرأة ويرًا الى السحكنيسة المقدسة على ما ذهب البه الصيب امبروسيوس والتديس لوغسطينس وغيرهسا إو المى السيدة العذواء وهو اعتبار القديس ابيفاتيوس والقديس وودس

#### سفر الجامعة

مدار الكلام في هذا السفر برج الى تقرير هذه المنتية وهي كل ما يُرى كخت الشمس باطل قليس المنتية وهي كل ما يُرى كخت الشمس باطل قليس المنتية الاستنام او ينزل منزلة المنتي الأ تقوى الله جلال والوقوف عند اوامر والنزاهة من الند أس بالحباث تألميا للول بين يديد تنالى في موض الحلب واما مسيّلة فقد الجمت على النيود والسجيين باتفاق الكلة على ان واضمه هو سليان وقد قروت ذلك سلطة الكتائس المسجية دون اسكتا منذ عند الرسل الى يهمنا هذا العسل الاول

٩ ٥ للراد بالجامة الكتابة عن سليان بغير شبهة ولو لم يرد هذا الاسم في موضع آخر من اسفار العيد المبتق . وقد أيجت في تفسيره على وجوه ابسطىا وادناها الى البداهة ما فشره به القديس ايرونيس من ان مناه الواعظ او الحفليب . والتاء في الجامعة المبالنة على حدها في راوية واشباهيه

النصل التاني

• ٧٠ - انشا الأكل والشرب الواددان في هذه الآخ والتي قبلها وفي مواضع الحرى كثيرة لا يراد بهما المنشى الوضعي على خصوصه والنا التصد بهما الانشارة الم جمع ضروب التمم والرشاء ووفاهيسة الميش من الطام والشراب واللهاس وسائر انواع الملاهي والمقذات على الاطلاق

الفعل الثالث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدد ال

ألا نَــَانُ بأَعــَــالِهِ ويتعم بما بين يديهِ من الحيرات الحاضرة إذْ ذَٰ إِلَى حَظُّهُ المعلى لهُ مَن لَدُن الله

الفصل الرابع

ه ١٤ و١٥ و١٦ ه في هذه الْفِقَر تلبيح الى قصَّة يسف الصديق ( واجم التكوين ٤١: ١٩ وما لميها ) وقد اشار بقوله لكن أعَالَهُ لَا يَمَنُّونَ بِمَعِدِهِ (١٦) الى مــا ورد في الحروج ( ٨:١ ) عن فرعون الذي لم يكن بيرف وسف ولا يذكر شيئًا من خدمت كيف عامل الاسرائيليين بالمسف والاعنات

أنفصل الحاسب • • • لا تَقُلْ أَمَامُ الْلَلاكِ إِنَّهُ سَهُوْ · الراد بالملاك هنا الكاهن لائهُ المرسل من الله القائم بخدمت. والضير في قوله إنَّهُ سَهُو يرجم الى السَّدُر المذكور قبل . اي لا تحتج بان نذرك كان سهوًا وانه لا فالدة

من وفائه لأن لله لا يبالي بنا فاتك ان فعلت ذلك كان داعاً لِأَنَّ يَسْخَطَ أَلْهُ مِنْ قُولِكَ فَيْبِيدَ عَلَ يَدَّ بْكَ • ١٧ • المني آهُ بجبل بالانسان ان يتمتع بما يمكهُ في هذه الحياة لكن بالقناعة والرضى على حدّ ما قاله ' القديس بولس في رساليم الاولى الى تيموتاوس (١٠٦)

إِذَا كَانَ لَنَا ٱلْثُوتُ وَٱلْكُسُوَةُ ۚ فَإِنَّا نَفْتَنعُ بِهِمَا

الفصل التاسع منخَص هذا الفصــل واجالَ فحواهُ انَّا اذا رأينا التواب والعاب لا يفرَغان على من يستحشُّها في هذا السلم خلا يكن ذلك داعيًا لنا الى اهمال الاعمال الصالحة المربة من الله واغا ينبني ان تنبُّ الى ان هذا العالم انما هو موطن الاعمال وان الجزا. موطنـــهُ العالم الآتي فيجب علينا ان نجد في السل ونحن في هذا العالم لاتهُ اذا انقطم بنا حبيل الحياة وصرنا الى الاخرى فلا عمل

 ١٥ هاي ألت تذكر ما قال في المثل إنَّ أَلْكُلُبَ أَخِي خَيْرٌ مِنَ ٱلْأَسَدِ ٱلْمُبْتِ

 اي أَكَانَ ٱلْأَحْيَا ۚ يَلْلُونَ أَنَّهُمْ سَيُّونُونَ كان هذا الىلم يحضهم بالضرورة الى اغتنام فرصة هذه الحياة وزوَّد الصالحات منها قبل فواتها . أمَّا ٱلأموَاتِ ولا يَطْمُونَ شَيْئًا من ذلك لانهم قد وصلوا الى حالي تقرُّد فيها نصيبهم من اعمالهم ولم يتيَّ لهم سبيــل الى ماشرة اعمال اخرى تترتب عليها عواقبهم

 ۹ اي ان الاموات يتركون بجبان القبركل عاطف يلم من حبِّر او بنض اوغيرة ولا يبتى لمم حظ في شي. من الامور الدنيوية

\* ١٠ \* اي فاذا كان ذلك فَكُلُ مَا تَصلُ إلَّهِ يَمِنُكُ مِنْ عَلَى فَأَعْلَهُ بِجَمِيعٍ فَوْتِكَ لانك عن قليل صارٌ الى الجعيم التي هي مقرُ الانفس وهناك لايبقي عل لمل تنال بهِ الجزاء

الغصل الحادي عشر • ١ • أَ لَقِ خُنِرَكَ عَلَى وَجُهِ ٱلْسَامِ فَإِنَّكَ تُجِدُهُ ۗ

بَهْدَ أَيَّام كَثيرَة م قدكترت الاقوال في تفسير هذه الآية بما لا يسمنا استيفاؤه أ في هذا الموضم ولكناً نورد الاقرب والانشبه بنا؟ على ما يستفاد من قرآن الكلام. وذلك ان المصنِّف في جميع هذا السغر قد جعل غرضهُ الحت على العمل واغتتام المسرّة وتقوى الله جلّ وعلا ولكنهُ يزيد في هذين الفصلين الاخيرين وهما الحادي عشر والثاني عشر وجوب المبادرة الى العمل من نمير تأخير وعليه مدار هذا الفصل الى الآية ٨٠ فاذا اعتبرنا هذا تأتَّى لنا تضـيرهذه الآيَّة بالمنى الذي تقتضيـهِ القرينة المذكورة فكانهُ يقول لا تخف ان تقى شيئًا مَا رُزِقتهُ على وجه البحر ولو عرَّضتهُ بذلك الخطر لانك بدون هذه الخاطرة لا تحصل على الحكسب المطلوب والمنى لا تكن عمن اذا صنعوا صنيعاً منيقواعلى صنيهم بان لا يكلوا شيئًا منهُ الى سرائر المناية الزبانية

سفر الجامعة

الغصل الثاني عشر \* ٢ \* قَبْلَ أَنْ تُطْلَمُ ٱلشُّسُ، اي قبل ان تذهب بهجمة المسرَّة ويستولي عبوس الكاَّبَّة وهي من الاستمارات انكثيرة الورود في الاسفسار المقدسة \* وَتَرْجِمُ ٱلنُّحُبُ عَفِيتَ ٱلْمَطَرِ . استعادةُ احرى براد بها النَّموم المتعاقبة التي تكون في اوان الشيخوخة

\* ٣ \* يَوْمَ زُرْ تَمْسُ خَفَظَةُ ٱلْبَيْتِ ، البيت هنا كنابة عن الجسد والمراد بحفظه الذراعان ، وَيُنْحَنَّي رِجَالُ ٱلْبَأْسِ . اي الركبتان . وَتَنْبِطُلُ ٱلطُّوَاحِنُ . اي الاسنان . وَأَنظُلمُ ٱلنَّوَاظِرُ مِنَ ٱلْكُوَى . اي العينان المشرفتان من الغارين

 وَتُفَلَقُ ٱلْأَبُوابُ وَيَنْخَفِضُ صَوْتُ ٱلْمِطْحَةِ. المراد بالابواب الشفتان اي انهما تنزويان الى داخل الغم وذلك متى سقطت الاسنان التي تتألف منهسا المطُّمنة وحينتُذ يخسـل الصوت ويقلُّ بانهُ \* وَيَقومُ ٱلْإِنْسَانُ عِنْسَدَ صَوْتِ ٱلْمُصَفُّودِ ، وذلك أن الشيخ يكون قليل النوم خفيف من ينبه صوت المصفور فَيْهُضَ أَكُمَّا ۗ وَتَشَكَّتُ جَبِيمٍ بَنَاتِ ٱلْأَعَالِيٰ ِ. اي النساء المنيات اذ الشيخ لا عيسل الى سماعين ولا

\* ٥ \* وَيَفْزَعُ مِنَ ٱلْلُو الْحِ الِّي يجزع من ايسرمحنة ترض له م وَالزَّهِرُ ٱللَّوْزُ ، اي يشيب الشمسر \* وَيَضْخُمُ ٱلْجُرَادُ . اي على ما قاله القديس الدونيس تتورم الساقان وتتعلان باخلاط الدا المنصلي الذي يكثرُ فِي الشيوخ \* وَيَنْفَقُ فِيشِرُ ٱلْأَصَفِ ، ٱلأَصف ثْمُرٌ لهُ حبُّ مَنْلُفٌ في سِنف فاذا بلغ النضج انشقَّ سنفهُ وتساقط حيُّـهُ وهي استارةُ للوت وخروج النفس من الجسد عند انحلاله

\* ٦ \* قَبْلَ أَنْ أَيْحَلَّ حَبْلُ ٱلْعَظَّةِ وَيَسْكُمرَ كُوبُ ٱلذَّعَبِ. المراد بالكوب كوب المسباح وهو الآناء الذي فيه الزبت يملِّق بحبل من الفضة فاذا حُلُّ هذا الحيل وانقطم سقط الكوب وانكسر وهريق ذيته والمراد

قبل ان تموت ، وَتَتَعَطَّمُ ٱلْجُرَّةُ عِنْدَ ٱلْمَيْنِ وَتَنْقَصِفَ ٱلْكُرُةُ عَلَى ٱللَّهِ . هذا في معنى ما سبق فانهُ اذا كانت الجرأة مخطمة والبكرة منقصفة لا يكن الاستفا من ما. البير وهكذا اذا تعطلت الاعضا. لا يمكن ان يستقى ما الحياة

#### سغر نشيد الاناشيد

انًا لانكاد تتصفح سفرًا من الاسف اد المقدسة الآ زى فيه ذكر اقتران السيد المسيع بالكنيسة الطاهرة ولماننوس الحطيرة التي هي اجمل اعضائها ووصف ما يلابس هذا الاقتران من لاعج المن المبر عنه بالمب الزوجيّ الذي هو في اسمى منزلة من الطهر والمغاف وحسبنا من ذلك أن الذي رسمةُ هو الله تفسهُ . والى هذا الاصل يرجم جيم ما زاء في كلام الانبيا من انهم اذا ارادوا التصبير عن عبادة الاوثان اطلقوا عليها لفظ الزنى والمجور وما في ممناهما

وما ذُكر منهذا الحبّ والتران بين يسوع المسج والكنيسة هو الذي ارادهُ سليان واشار اليه في هذا السفر ممثلًا الماهُ مالحت والقران الزوجيين ولذلك ينبغي لمن اراد ان يستبطن نحوى هذا النشيد ويدرك حقيقة مضمونهِ ان يتخَسَل تحت الفاظ سليمان معنى الحبّ المقدس ويحمل علب كل ما يراه من ذكر العلائق النرامية بين الزوج والزوجة جامعًا في الآن الواحد بين طبيعتي الحبّ السماوي والحبّ البشريّ والَّا فاتهُ يُخْشَى اذا أَفْرِد المني في جانب الحبِّ الارضيِّ ان بنوي الذهن وينصرف عن التأمل الالميّ . ولهذا السبب كاتت تسلاوة هذا السفر كما قاله أوديجانس والقديس ايرونيس ممنوعـة من الشَّان والاحداث المتقادين بالطبع الى عنان الشهوات . وبساء على ذلك فبيد من هذا المقام كلُّ من كان مطبوعًا على حب الارضيَّات منهكمًا في الاهوا· الجسدية نمن كيس فيهِ روح الله واما الانفس الحَفِرة التي تتأمل هذا النشيد فانها زى فيه جيم الدرجات التي يتقدم فيها الى يسوع المسيح في الحياة آلروحية وتذوق فيسه عذوبة وفيض الاقراح الربانية

ثم ان هذا السفر اغا سيى نشيد الاناشيد او أنشودة الاتأسيد بمنى انهُ اجلُّ الانأشيد واشرفها خطرًا واسماها

#### الفصل الاول

م ١ م ف هذه الآمة تسأل الكنيسة المقترنة بالمروس السماوي ان يقبُها القبلة المقدسة . وليس المراد بهما القبلة التي تُعبِّل بها الانفس التائبة ولكن القبلة التي فم العروس رغبة في كلمة الحياة الحارجة من ذلك الفم فتفتنها من شفتيه وتستبد معما فيض النمة

 ٢٠ في هذه الآية السارة الى البشرى باسم يسوع مقرونة بذوبة النمة فانها قد امتدت الى افاصي الارض كدهن سري وجذبت البه حب جميم التفوس الموسة

ه ٤ وه ه في هذا الموضع تتكلم المروس عن لسان الكنيسة المتسسة فتيل قسصا بما لا حسن فيه في الفلام كأخيسة العرب وكراحق سليان المتشى من الحارج بنسيج إلسود من شعر المعزى ولكنه من الهاطل مزيز بالمفروشات الشيئة . وهكذا الكليسسة فانها في غرجها في هذا العالم تشبه سراحقات الملوك للمرضة للشمس والنباد والمعلم ولكنما مزية في داخلها بالحراد إلاية وان كان منظرها الظاهر غير محبب

الغصل الثانى

\* ٨ وما يليها \* المراد مالمروس الآتى طافر اعلى الجبال يسوء المسيح مخطأ الملانكة الذين ينبر عنهم بجبـال الله ليخلص ذرية ابرهيم . قال اوريجانس وفي هذا الموضع يتمل لنا يسوع المسيح معلنا للنفس المومنة اسراد الايان وذلك بافتراب العروس من عروسه ليكلمها ووقوفهِ ورا. الحائط ثم اظهارهِ نفسهُ لمسا من خَلَل الشبك . ثم ان الشتاء حنسا دمرٌ الى آلام المخلِّص . والربيم اشارة الى ولادة الكنيسة . واوان قضب الكرم أيا الى الاضطهادات التي غت بها الكتيسة بدماه الشهدا. . ونَوَحان عرف الكروم المزهرة ومزُّ الى مجد الكنائس المحدثة التي انتشر ذكرها في جميم الارض. وصوت الحامة البرَّبة كتابة عن حنين الكتبــة نادبة غيبة يسوع المسيح ، اما العالب الصناد فالراد بها اصحاب البدع الذي يحيدون في الكنيسة فيندسون اولًا بين النفوس بخبث احتيــالاتهم ثم يشرعون في التدمير علائيةً ولا يستطاع منهم اذا لم يُتلب لهم من اول امرهم لأن المبتدع في خبث دسانسه يشبه الثلب الذي هو من الحيوانات المحتالة التي لا تألف ابدًا

النصل الثالث النصير من هذا النصل الثالث فكنية او لنصير من الموتة التي هي اشرف استانها سرمنة ككل نوع من الحمن وككن قدب اراحتة في النصائل فهي وتنطلق منته لا تنفض في مدة الحل لا تنقد شيئا من نشاطها وككنها تنهض فيه هذا الطلب فإذا المدوس . في هذا الطلب فإذا السمت لمم تجتم بمن تحية وككنها لا تول عليم لانها لا ترو ان تجد عدهم جميع تربيها تنضي في مسيرها حتى تتابعد قليلًا لكن بدون التنب عنهم وعدد ذلك يظهر لها المروس بنت كا لو تشخي عنه قداد اليه وتقبض عليه بين ذراعيا حتى كان مختباً فتادد اليه وتقبض عليه بين ذراعيا حتى المنتر مه في قدس الكنيسة التي هي ام الموسين بلرمم ( ٤) . ثم ان الاطلب الذكورة في الآية ١٠ بلرمم ( ٤) . ثم ان الاطلب الذكورة في الآية ١٠ بلرمم ( ٤) . ثم ان الاطلب الذكورة في الآية ١٠ بلدار بها الى صالح احمال المروس وقدوته الحسنة . وما

قال في سرو سلبان (١١-١١) انما ذكر اعلاماً للنس ان الروس بعد ان يعيمها تجهد في طلبج والجب عنه بنناه وثبات طويل يظهر لهما بنسبه في كل عبده كانه سلبان الحقيقي افذي هو الملك والمسيح والله تغسبه ، ولا المك يكتف كنا الكتاب هنا بمضمى سلبان السبى المسراد يسوع المسيح وقدرته التي اعبي الموت ان يتلبها وحولة الرسل والملمون (٧وه) ويمثل كا عظيمه وهو صاعد المل السها وظهروه على عرشه متلائلًا بالحبيد والتاج على مفرقيه (١١) وذلك في يوم فرحه اي في اليوم الذي في يوم قدم اي في تطهرت من افتاسها بملاسمة جسده ودمه

النصل الرابع

الم الم في هذا الموضع يكل يسوع السيح الذي هو سليان الحقيقي بحضرة موصه الكنيسة. فيقول ان المروس المتحسقة فيقول ان المروس المتحسقة بالتجارب هي الآن في غاية الجال ومنتهى الكال . ثم يشه عييسا للى استفادة الذي كل سكة النف او للى المستفادة الذي كل يستفاد من تشبيها بالحام . ولوما من للمز حسير سين . وهمنا مقابة في غاية الإبداع من للمز حسير سين . وهمنا مقابة في غاية الإبداع بقطيم من المر على ذلك الجبل لاته السود يماق ولان من عادة المرزان يمني عبسما على قم الجبال فيرى عن بعد مسورة كامواج المجر فيحكي تموج الشعر المعتبل على قم الجبال فيرى عن بعد مسورة كامواج المجر فيحكي تموج الشعر المعتبل في لمائه.

٥٠ ه اشار باستان الدوس الى اباء ألكيسة الذين اكترب الذين اكترب الله فقاء اكترب واحتاجوا الى غذاء الخلف وأحد منه وهم قد الحيروا بماء المصودة تخرجوا كتمليم قد طلع من الانتشال ليست واحدة منه عامرًا لائم نميل من الاعمال الصالحة وضعب بعرات الحبة المضاعفة اي عجة الذوجة الترب

٣ هـ الشفان هـ: ويز لل التبشير بكلمة الله التي هي فرق كل جالي ولدة . وحرة الحدين كتابة من الحدير الحاية

١٥٥ الأيا بنق الروس المشهة بديج داود في السوق والاستفامة لل القل المترض عن طور الارضيات السامي لل الاشياء المؤينة والاشارة بالجباءة للزين هذا الدير بالمضيم الكنينة الدين ضرتهم الكنينة عن عبة الكيسة التي ترض صفار إينانها لبن التعليم

٥ ٧٠ معده الآية تصدق بالامرى على السيدة العذراء المتزعة عن الدنس التي يدعوها القديس صغرونيوس جنة قد نبتت فيها جمع اصناف الزهود ورباحين العضائل وهي جنة مُتفلة لا يمكن ان تُسرق ولا تُنسدها خياتة وعين مختومة بمثاتم التالوث يمري منها ماء الحاة

الغمل الحامى

هذا النصل يمثن أن النس في تجربة المند واعظم من التجربة التي ذُكِرت في النصل الثالث لان المروس هنا فعالا هما طبا من التجربة قد عُور قبت تمنع أن المنافزة عن التح المنافزة عن التح المنافزة المنافزة في ألما النافزة في ألما النافزة في ألما النافزة المنافزة ال

ه دما تمدح الدروس حبيبها فصفه باله أيض وأشقر والبياض اشارة لل يهماء اللاهوت ولألاء النور الازلي والشقرة عاديها منظر فلسويح ويكن ان تكون الشرة لل دمه في الآلام

القمل البادس

\* ١ و٧ ه أيذكر الحبيب هنا نازلًا الل جنّب يجمع السوسن وكثيرًا ما زاه يوصف بحبّ ازهود والتلقة بها وهو در ً الل يسوع المسيح في صحنيسع يجمع المختارين مطفرة بيرهم وعفاض

• ٣- ٩ - هذا الروس بعد ان مدح حبيب في النصل الراج ووصفها بالها من واحة الجال وحرة التوام بعد دا الفصل ويني عليها بالسالة والقوة التي لا تتقر و ذلك انها بعد ان فاست احوال الجاد واصيت بالمراح لم ترد الأشجاعة واقداما واذلك لا يكعي الروس بتدبيها باجل للمن كثرصة واودشليم ولكن يشبهها بميش فحاد لانها القد رهبتا على اعدائها المعيش قاد لانها

• ٧ - ٩ • الابكار رمز هذا الى المبتدئين في عبسة الله والسراري رمز الى النفوس التي احقت في منهج الفلاح والمسكات رمز الى النفوس السكاملة • ككن البنوس السكاملة • ككن البنول مريم هي فوق اوالك بنا لا يتسلس وقد تشفق الآباء القديسون بالرأي الواحد على انها هي المشاد اللها في الأكين ٩ و٩

النصل الساج

• ١ - • • ما نُحجر حبنا من العقات جدق على الكتيبة المسجية لان الروس الوسوية بها تسقى بالنُولَة إي السلائبة اخذا من لهم سلهان هنه حور در الى المسج كمان الكتيبة تسقى بالسجية اخذا من اسم المسج • وتسبة كتيبة المسج بالسلائبة في خابة الاماة لانها قد منت جمع الختارين في وحسها وسلاما فلاق بالشب الجديد الذي منت في حضنها

ان يقول صوت واحدِ مَا أُحِسَلُ خَطُوا تُكُ ١ ) كَمَا لشار اليه القديس بولس بتوله ما أجل أخدام أَلْبُومِينَ بِالسُّلَامِ ( رومية ١٠:١٠ )

ه ٧ م براد بقطع السرَّة في الاسفار القدسة غفران الحظام لانهُ تعليرُ النفس كما أن ذلك تطهيرُ المبسد وبهِ يتم جل الكنيسة اذتحل بو مكان الحطايا نسة فائشة كزاج فاخر من الاطباب الذكية لاينقص • وقوله أ بَطُّكِ مُعَرَّةُ حِنْطَةٍ يُسَجُّهَا ٱلسُّوسَ اشارة الى كثرة موالبد الكنيــة وذكر الــوسن رمزٌ الى العناف المقارن لتظك الولادة

ه ١٠ ـ ١٣ ، هنا تظهر النفس ايضاً مضطرمة بحبّ عروسها وبخدار ما هي جيسة في عيون الناس تعلب ان تتواری عنهم تخلو بعبو بها وتشتع به علی دعة الغصل التامن

 ١ - ٤ - هذا التفس الكاملة تطلب الحلوة بحصوبها في موضع مستور حيث تكون اشد جرأة وتتجرد عن الحواسُ فتسترسل جيرًا في الافصاح عن سرائر حبها هون اعلى حذر وهي الحال التي ُيتتُم فيهما باعذب التمم ودعة التأمل السلى

• • - ٧ \* هنا تبلغ الروس الى اشرف الحالات المتبرة في مذهب الحسِّ ولذلك لا تُنبَط بان لمسا ثياً مطيبةً وعِلَى ثمينة او جالًا منقطم الشبيه كما كانت قوصف قبلاً ولكن نهنًّا بانهـا خارجة وحدها مع الروس بسايرها وهي مستندة عليب وتحسب ذلك لما من اعظم المني واعلى مراتب السعادة

• ٨ - ١٠ \* قال القديس امبروسيوس لما تاكدت الاكفة بين المروس وعبوبها اخذت تفاوضه في اص لعلما واوسته بلغتها الصنيرة . وهذه الاخت هي كما فسر القديس توما رمز الى ألكنيســـة المولودة الموانة من الامم الذين بلتهم البشري حديثًا على ايدي الرسل \* ١١ و١٢ • في هاتين الآيتين يتكلم العروس في صفة راع ٍ فيقول ان لــليان كرمة كثيرة الفلال واتا لي احناً كرمة لا زال امام عبني وهي عروسي . ثم يقول يا سليان اجل ككرمك نواطير وخذ من دخلهــا الف قطة من الفضة وأدِّ الى نواطيرك مُثين. اما انا فراض عن عروسي وهي جيع غناي

 ١٤ و ١٤ ه هنا الروس في سورة غرامه يسأل حيبته ان تنفي صوتها الشجي وتسمعه هو واصحابه خبدأ اغيبتها بتولها أهرب إغيبي سرمة بانها لا تحبّ لن تتنني ولا ان تحيا الّا الروس وحدهُ

#### سفر الحكمة

فعب القديس ارونيس وواقعة أكابر اهل البحث الى ان هذا السفر حسُّت في اصلح باللغة البونانية استدلالًا با فيه من خصائص اساوب اليونان ومذاهبهم في وجوه التمبير. واستقمى بُمُوبِت في

تحقيق هذا الرأي عا عملُه أن هذا السفر فنقر عما الجميم ديساً لمذا العالم فيه من المثابه اليونانية كما ادتآه القديس الدونيس قد كُت بالاسلوب الفلسفي الذي كان شاساً في المشرق كلهِ ولاسيا في مدينة الاسكندرية على عهد الملوك المكدونين

سغر الحكة

اما موضوع هذا السغر فيمكن ان يُقسم الى قسين كُلُّمِينَ اولِمُهَا وهو النَّسَةُ النَّصُولُ الْأُوَّلُ تُعْلِمِي وَفَيْهِ مواعظ حكمية في المقليات والادبيات . والقسم الثاني وهو المشرة النصول الباقية تأديخي وفيه بيان ما تُوتيهِ الحكمة من السعادة وما مجره حرمانها من الشقاء وفي التسم التأديخي منه تفاصيل بدية لا فرى شيئ منها في سائر الاسفار وذلك كما جا. في الكلام على ندامة آدم والتوبة عليه (١٠ : ٢) وثوران الهيب والصواعق اثناء الضربة السابعة من صربات مصر ( ١٦ : ١٧ ـ ٣٧) وخمائص المنَّ العجيبــة (١٦: ٢٠ و ٢١) وتفصيل اشباء كشيرة تخلت الضربة التاسمية زيادة على ما جا؟ في سفر التكوين ( الغصـــل ١٧ ) . ولا يبترض على صحة هذه التفاصيل بكوت موسى عنها ولا بَا بِينِ الحوادث المذكورة وموَّلَف هذا السفر من الزمان الذي يلِم التي عشر او ثلاثة عشر قرَّنا فان ما لم يُتِّيدهُ موسى في اسفسارهِ لا يحتم ان يبمي محفوظاً بالتقليد الذي لم يزل عند اليهود في غاية الضبط والمحمة وعنهُ أُخِذُ كثيرٌ من الانباء التي اثبتها وسيفس في كتاب في الآثار اليهودية الاولى بما لا ياري احدُ في صحه وبل الرسل انسهم قد اقتبسوا من التليد كما ورد في رسالة يهوذا ( الآية ٩ ) من ان ميكائيسل رئيس الملانكة خاصم الجيس من جهة جئة موسى الح اما مصنف هذا السفر فقد تفرقت الآواء فيسه عا لا يسمنا ايرادهُ في هذا الموضع ولا فائدة بذكره لمدم استنادهِ الى حنيقةِ راهنة والذي اجم عليــهِ جميم الشراح واهل النظر والجث انهُ لا يسح تسيين مؤلف لهذا السفر باسمهِ وانما جملة ما يمكن ان يتم عليهِ الترجيح بالنظر الى قرائن الاحوال ان هذا الكتساب دُوِّن في اواخر الترن الثاني مبل الميلاد الهفي اوائل الترن الاول ومؤلفهُ وجلٌ من يهود الاسكندرية كان متجرًا في الفلسفة البوتانية كما يظهر من اسلوب كلامهِ ولكنسهُ شديد السك بدين آمانه

الغصل الاول

\* ١٣ \* لَئِسَ ٱلْمُوتُ مِنْ صُنْمِ ٱللهِ ، اي لم يكن للوت دخلٌ في خلق الله للانسان لانهُ تبالى خلقــهُ خالدًا كما هو مصرّح بهِ في الفصل ٢٣:٢ وانما تَضيي بوعلى الانسان بسبب عارض وهو الحطية الاصلية كما هو تعليم القديس بولس والآباً. القديسين والمجسع التريدنتيني

ه ١٤ ه وَلَا وَلَا مِهُ ٱلْمُعِيمِ عَلَى ٱلْأَرْضِ . اي ولاية البيس لاته بواسطة الحطية الاصلية ايضا صاد دئيس

النصل الثانى

و ١٧ \_ ٧٠ وَلَنَكُنُ الْمِدْيِقِ الْحِدِهِ الصديق في رأي الآماً. القديسين بالاجال هوسيدنا يسوع المسج وفي هذا الموضم نبوءة صريحة بآلامه وموته وتؤيد هذا النفسير التقليدي ما بين هذا الموضع وما رواه الانجيليون من المطابقة السبيبة كما يتأتى لكل احد ان بختته بالمثابلة

الغمل البادس

+ ١٢ ـ ١٧ ه كل ما وُصنَت بهِ الحكة في هذا الموضع ينبني ان يُعمَـل على الحكة الاذلة التي هي كلية الله أذ هذا الوصف متول عن سفر الامشال وقد علمنا أن المراد بهِ هناك الرمز الى الاقنوم الثاني جلت عظمته فينبى ان نخذه منا كذلك وفاقاً لآباً. الكنيسة ومعليها

الغصل السام

في هذا النصل يتكلم المنيّف عن لسان سليان فيصف كيفية وصوله إلى هذا العالم الذي كان مساوياً فيهِ لسائر البشر في جميع حالاته (١١٠) واتسهُ تمنى الحكة وآژها على جبّع اصناف السعادة العالمية (٧\_ ١٦). ثم يعدد المارف البشرية التي لتنتهُ الحكمة الماها (١٧\_ ٢١) واخيراً يورد تريف الحكمة محسب ما هي عليهِ في تنسها ( ٢٤ ـ ٣٠ ) . وكلامهُ في هذا الموضع الاخير محمولٌ عند الآبًا· القديسين على الكلمة الالمية التيهي الاقنوم الثاني من التالوث الاقدس وهو عين ما ذهب الله القديس بولس من قبلهم حيث حل الآبة ٢٦ على السيد المسيح ( عب ٣:١ ) . وبذلك عُلِم ان هذا الموضم برمتهِ موجَّهُ اليهِ لهُ الحجد لان بَيِّـة الآيات الواردة في مصلة في المني بالآية المذكورة

الغصل العاشر \* ٧ \* وَأَ مَّذْنَهُ مِنْ زَلُّتهِ • ضمير المؤِّنَّة يرجم الى الحكة الالمية جل جلالها وضمير المفمول يبود الى آدم وفي هذا الموضع دحض لما ذهب اليه بعض اصحاب البدء التائلين بهلاك ابيسا آدم مما هو عالف الاجاع الكنيسة . ومما كتبهُ القديس اوغسطينس في رسالتم ١٦٤ الى افوديوس ان مذهب الكنيسة هو أن يسوع المسيح لما زُل الى الجميم اخرج منها اباتا الاول ولا رب ان الكنيسة لم تعقد هذا الاعن سند وثيق مم استشهد على ذلك بهذه الآية

• • • الايا. مالصديق المذكور هنا الى ابرهيم الذي بقى منزها بين قومه عن عبادة الاوال كما يتبين من قوله في آخر الآبَّة وَحَفِظتْ أَحْشَاءُهُ صَمَّاء عَنْ وَلَدِهِ ٩ ٦ الاشارة هنا الى لوط والمدن الحس هي سدوم وهمورة وادمة وصبوئيم وصوعر (تك ١٤: ٧). غير أن المدينة الاخيرة منها سملت من الاثقلاب بديا. لوط ( تك ٢١:١٩ و٢٢ )

\* ١٠ \* الراد في هذه الآية ينقوب اخو عيسو . وقوله أَرْثُهُ مَلَكُوت آللهِ تلجيعُ الى ما ورد في التكوين ( ۱۲:۲۸ وما لميها )

\* ١٧ \* وأَطْلُمَ ثُهُ فِي أَلْقِتَالَ ٱلشَّدِيدِ ، اشارةُ الى مُصارعة بِمَقُوبِ للرجلِ الذي لقبةُ ( تلك ٢٤: ٢٤\_٢٩) \* ١٤ و ١٤ ، أَلْصِدْيِقَ ٱلْمَهِيعَ ، الراد به يوسف وهاتان الآيتان فد احاطنا ماشهر حوادث حياته

ه ١٥ ه يشير هنا الى انقاذ بني اسرائيل من عبودية المصريين ، واغا سهاهم شَمًّا مُقدُّمًا لا تقداسة مسلكهم لان الكتاب يصرّح بانهم كانوا من ذوي المعاصى حتى في زمن المبودية المذكورة (حزقيال ٨٠٢٠) لحكن يسميهم بذلك لاجل دعوتهم ( رومية ١٦:١١).وبهذا الاعتبار يدعو القديس بولس جيم السيجيين قديسين. وكذلك تسميتهم ذُرِّيَّةً لَا وَمُعَةً فِيهَا انمَا هِي بِالنسبة الى المصريين فقط لانهم لم يركبوا معهم ادنى جنايج تستوجب الانقام

\* ١٦ \* عَبْدِ لِلرَّبِ . هو الاسم الذي كان موسى بِسَى تَفْسَهُ بِهِ ﴿ خَرِ ٢١:١٤ ﴾ مَلُوكًا مَرْهُورِبِينَ المراد هنا ملك مصر بخصوصهِ الذي تَثَلَت الحُكمة امامه بشخصی موسی وهرون ( خر ۱۰:۷ )

\* ١٧ \* وَجَزَتِ ٱلْقَدْيِسِينَ ثُولَبِ أَثْمَا بِهِمْ • اي ثواب السل الثاق الذي كان يسل شم اسرائيل في زمن المبودية وذهك الثواب هو آتية الفضة والذهب والثياب المينة التي استعادها بنو اسرائيل من المصريين ( خر ١٧: ٣٠) فان الرب جعلها لهم بخزلة اجرة لتلك الاتباب التي اعتنوهم بها . وَكَانَتْ لَهُمْ طِلَّا اي الحكة الازلية كما هو هنا او الرب نفسه كما ورد في الحروج (۲۱:۱۳)

\* ١٩ \* ثُمَّ قَذَقَتُهُمْ عَلَى ٱلشَّاطِيِّ . اي الصربين وهذا الكلام مصرح به في سفر الحروج ( ٣٠:١٤) الغصل السادس عشر

\* ٧ \* هنا المعنِّف حِرَّح ببيان السبب الحقيقيّ الشفاء فيقول ان الذي ردُّهم الى العافية الما هو الرب لا الحيَّة وغرضهُ من هذا التصريح الخيار الغرق بين المثال الذي نصبة موسى وماكان المصريين ينصبونه في هياكلهم المبادة

### سفريشوع بن سيراخ

هذا السفر مؤلَّفُ بالمبرانة بلاخلاف كانص عليه مترجهُ الوناني في مقدّمة ترجتهِ وقد ذكر القديس ارونيس اله رأى الاصل العراني معنونًا والامشال . وقرر فلك ما زاه ْ باقيا في النسخسة البونانية من آبار الاصل المبرانيُّ . وهذه النسخة هي اقدم ترحمةٍ لهذا السفر ترجها حديد المؤكف في عهد بطلماوس أورجيس كَمَا بِنَّهُ فِي المُقدِّمةِ المذكورة وقد الترم فيها ما استطاع من الدُّقَّة في النقل ومتابعة النصُّ العبراني بحرفهِ غير

مرج على شيء من اساليب النصاحة البونانية ثم ان هذا الستر يتقسم الى ثلاثة اقسام اولما وهو الى الفصل الثالث والاربين يتضمن وصف الحكة وفيهِ آدابٌ واحكام تناسب كل صنف من اصناف الناس ذكورًا كاتوا او اناتًا في جميع اسسنانهم واحوالهم على نحو ما ضل سليان في سغر الامثال • والتسم الثاني وهو ما ورا و فك الى النصل الحسين يعنس مدح الآباء الاولين ومن وليهم من الاتبياء وسائر من نبغ في اسرائيل من تشرفت بو الامة العرانية والقسم الثالث وعو القصل الحادي والحبسون الختي به تتسنة السفر بتضمن الحض على محبة الحكمة وابتناتها

اما وانع هذا السفر فهو يشوع بن سيراخ كما اشاد الهِ المترجم في مقدّمة وكما صرّح بهِ المُصنِّف نفسهُ في النصل ٥٠ ، ٢٩ خلافًا لما ذهب اليه بعض المتقدمين من ان واضعهُ سليان . وضلًا عن فلك فقد أشير في هذا الكتاب الى اخبار كثير من الملوك والانبيا. بمن جا وا بعد سليان بزمان طويل ووردت فيهِ اشيا من ترجة حياة المنيف لا تنطبق على شي من احوال سليان . فتمرر من ذلك كلهِ وهو الرأي الموّل عليهِ عند عامّة المنسرين من المتقدّمين والمتأخرين ان هذا السفر من تأليف يشوع بنسيراخ وضعه بالمبراتية ثم زجه حفيده الى الونانية

الغصل السادس

\* ٢٧ \* كَعَبَر أَلِا مُتَعَانِ . يُسْبُهِ الحُكمة بِالحَبِر الثقيل الذي يمتحن الشبَّان بهِ قواهم هل يستطيعون حلهُ وكان ذلك من الاشب-! المألوفة قديمًا في مدائن ظ علين ( انظر زكرما ٣:١٧ ) . فيقول أن فاقد اللبّ المذكود في الآية السابقية لا يطيق ان يستعر باعباء الحكة كا ان وافع هذا الحجر متى احس بصله لا يلبث ان يلقيه عنه

الغصل التاسع و ١ و لَا تَمَرُ عَلَى ٱلْمُأَاةِ ٱلَّتِي فِي حَجْرِكَ وَلَا تُعَلِّمُ عَلَيْكَ تَعْلِيهَا سَيُّنا ، المراد بالرَّأَة التي في الحجر الزوجة وهي من الكنايات العبرانية الكثيرة الورود في كلامهم . والمني ان غيرة الزوج وظنونهُ السِّينة كثيرًا ما تكون بخزلة تىلىم للرأة وتنبيه لما الى اتبــان ما

الغصل الحادي والمشرون \* ٩ و كُمَنْ يَجِمُ حِجَادَتُهُ فِي ٱلشِّتَاء ، اي في حين من السنـــة لا يأتى فيهِ البناء منينًا وافيًا بالمنفعة المتصودة به وهكذا مَنْ نَنَى نَبِنًا إِأْمُوَالِ غَيرِهِ فَاتَهُ لا يلبث ان يرى نفسـه ُ قد اضطرَّ الى التغلِّي عنه ُ وحرمان الانتفاع به ليستولي عليه ارباب المال الذين استحدم مالحم في زاله

الغصل الرابع والعشرون \* • \* إِنِّي خَرَجَتُ مِنْ فَمِ ٱللَّهِيُّ بِكُوًّا قُبْلَ كُلُّ }

خَلِيةً ﴿ فِي هَذِهِ الآيَّةِ اشَارَةِ الى صدودِ الحكمة الالمية من الله بخزلة كلمة قد صدوت من المقل الألمي ١٠ - ١١ ه في هذا الموضع تقرر الحكة النير الخلوقة قدرتها الخالفة وملكوتها الشامل وعنايتها الق يستب بها ظام كل شي وحظه

\* ١٧ \_ ١٤ \* يَولُ هنا أن الحكة الأزَّلةِ قد وَلَّت خدمة المسكن القدس فيا بين شعب اسرائيل « ١٥ » الى آخر النصل · هنا يعف جيم الزايا التي خُمَّت بها المكة الغبدة مع اعالما واتصاداتها وملكها الشامل فظيقة بلسرها واحسلتاتها وما افشأته من السلام والكمال العجميين في هذا الفردوس الارضى اي الكتيسة الذي تسقيم الانهد المذكورة في وصف الزدوس الأول

النصل التاسع والعشرون \* ٩٠ و ١٧ \* كان في هذا الموضم في بعض النسخ القديمة آيان مُنتزعان من الفصل السام عشر لكن ضنى الثد بد ذلك باسقاطها وأبقى هذان المددان بنير لفظ محافظةً على ما بليها من ترتيب الاعداد النصل التاني والتلاثون

\* ١ - ٩ \* كان من عادة الشرقيين ان يخساروا رئيسًا الأدبة يولى آداب العموة وترتيب للدعوين في متاملتهم فيؤثرونه بافخر الوان الاطمسـة ويترصون فه قدرًا من النقد . وكان من عادتهم ايناً القاء خُطُّبو على الآكلين في منى الحكة أو الادب ونحوهما وكان لرئيس المأدبة حق التفديم في الكلام لكن مق فرغوا من الطمام وشرعوا في الثناء تغرغوا لسماعه ولم يهد الكلام جائزًا لاحد لئلا يشوش لذه النتاء

النصل الثالث والتلاثون • ١٦ وهنا يتكلم المعيِّف عن صّه مثيرًا لل كتابه فيقول انأجم فيه بتليا الحكمة التي الخلمسا المتقدَّمونِ كما يجمع من جاء على اثر القطَّـافين ما اغظوهُ من خصاصة الكرم

الغصل السابع والتلاثون . ٧٨ م . . . أمَّا حَيَاةً إِسْرَائِيلُ فَلاَعَدَدَ لَهَا . الراد لمسرائيل هنا في اوجه الاقوال الرجل الاسرائيلي الحق اي الرجل المستقيم الباد المتميِّك بمغظ الوصايا النُّوعَز بها الى اسرائيل و فالمني على هذا التفسير أن الأسرائيلي الحقيقي وانكات حياة الانسان قصيرة ينال باعمللم الصالمة حيداة خالدة في المها حيث يتمتم بالسعادة ويقى ذكره حيًّا بين شعب كما قال في آلآية التالية وأسمه يحا إلى ألأبد

اللصل الرابع والاديمون \* 11 \* اللجم عليه في تقليد السيميين والهود ان اختوخ لا يزال حياً وانهُ سيجي. فَبَيل الدينوة الاخيرة لقتال الدجَّال. الخلر ( تك ٥:٧٧ و٣٣ وعب ١١:٥

النصل الحاس والاربون • ٧ • يكالوب أزّال ألايات الضمير لموسى اي ته ُجلواته كُفّ الغربات التي عاقب الله جا المصريين ( انظر الحروج النصل ٨)

الفصل الثامن والاربون • ٧ • وَسَمْتَ فِي سِينَا الْصَاءَ ، المخاطب المِيَّا والاشارة هنا الله القضاء الذي قضى بهِ الله على بيت لحاب واحكام الانتقام في حق اسرائيل عامةً ( انظر ٣ مل ١٧:١٩ وما لميها )

١٤ • وَإِن رُفَادِ أَلُونَ جَدَدُهُ تَنَبًا . الكلام
 عن اليشع وذلك حين المام الميت الذي ألتي على جنته
 ١٤ مل ٢١:١٢)

الفصل الناسع والارسون • ١٩ - عِظَامُهُ أَكْتُدِتْ وَسِدَ مُوتِهِ تَدَّأَتْ. كان يوسف قبل موته قد تنبًّا بخروج الاسرائيلين من مصر وبدخولهم اوض كتنان واذكان قد اوصاهم ان يتقلوا ومته المل اوض كتنان ( تك ٥٠: ٢٤ و ٢٥ ) تحقق لهم حين نقلها الشطر الاول من نبواته وكان بخقت منهاة لهم بخفق الشطر الثاني منها فَذَّلُ ذلك منزلة النبورة

الفصل الحبسون

• ١ - سِمَانُ بن أونياً الج. كان اثنان من الذين تولوا اكتحدوث الاعظم بسئيان بهذا الاسم لكن المرجح ان المراد هنا هو سمان الثاني الذي اشتهر صلاحة وغيرته في مناومة جلماوس فلو باطور ملك مصر حين هم بدخول المقدس فا تيده الله عليه بآية ساوية على ما قروه بوسيضى في الآثار اليهودية في النصل الراج من الكتاب الثاني

#### نبوة اشعيا

كلامُ عام في الانبيا. ﴿ يُطلُّقُ النَّبِي عند البهود على كلكاتب مُلهَم فيدخل في ذلك موسى وصموئيــل وغيرها اما في عُرف الكنيسة فيراد به من صدق عليه وصف النبوءة من حيث مضاها الوضعي اي الاتباء القين بحوادث آتية لا يكن ان يهندى اليها بلسابها ومقدّماتها بمجرّد استدلال العُـــل. والذين من هذا التمط منَّن دوُّنوا نهو النهم ونُظِلَت اسفارهم في عداد الكتب المقدسة من المهد العتبق هم سبعة عشر نبياً ادبعة منهم يُعرَفون بالانبياء الأكابر وهم اشميا وارميا وحزقيال وداتيال قيل لهم ذلك تكبر اسفارهم بالنسبة الى ما كنبه غيرهم من الانبيا. الآخرين وهم اثنـــا عشر يُعرَفون لذلك بالانبياء الاصاغر ما خلا باروك فانهم الحقوا سفرهُ بسفر ادميا الذي كان هو تُلميذًا لهُ ُ فكان السفران كمفر واحد ولذلك لم يفردوه بنفسه . وهؤلا. الانبيا. كلهم جا.وا متنابعين بعضهم في اعتاب بض على نحو اربعة قرون من الزمن اي من سنة ٨٣٠

قبل المسج الى سنة ٢٠٠٥ على نحو الترتيب الآتي ذكره كان بيزان ويونيل نحو سنة ٢٠٨٠ واشعبا من سنة ٢٠٠٠ وهوشع وعوبديا نحو سنة ٢٠٨٠ واشعبا من سنة ٢٠٠٠ الى اواخر الترن التالي . وميمنا ونحوم في نحو ذلك السهد وحبلوق وباووك نحو سنة ٢٠٨٠ . وحرقبال وداتبال نحو سنة ٢٠٠٥ . وحبتي وذكر انحو سنة ٢٠٠ . وملاخي نحو سنة ٢٠٥ . وحبتي وذكر انحو سنة ٢٠٠ . وملاخي نحو بترب ظهور السابق اي بيرحنا الممدان وفي اثره بحي ، بترب ظهور السابق اي بيرحنا الممدان وفي اثره بحي ، بترب ظهور السابق اي بيرحنا الممدان وفي اثره بحي ، ملاخي ويوحنا وهي ما يترب من ادبهة قرون خالة من الوحي كأن القصد بذلك ان تبقى هذه المداة من الوحي كأن القصد بذلك ان تبقى هذه المداة منزهة عن ادنى صوت بلبل صدى تلك النبوءة السنة ويني توقع الشعب أذلك الوعد الحطير

نبوءة اشميا

السية ويتي وم النصب الدان الوعد المصر طلب فردوية متبقطة وافدالسيه التا بايمان حي وخشوع باطل وروية متبقطة وافدالسان بالتعليم اللذي سنؤره منه بالنصيب الاضال في هذه الحواشي تستى له أن يختل بسوع المسج وكنيسته في كل صفحة منها على الترب واوتاح اليها ارتباحه الى افضل غذاه الإيانة وتتوه ه

#### اشما

كان آموس ابر اشميا على ما في تقليد اليهود اخا امصيا ملك يهوذا وهو من التقاليد المنبولة في الكنيسة من اقدم عهدها وعليهِ فكان لشمياً من الدم الَملَّكيُّ لان جدُّهُ وعنهُ وابن عنه كلهم كانوا ملوكًا تعاقبوا على عرش داود . اما ترجمة حياتهِ فلا نعلم منهــا الله الشي. اليسير لكن ورد في بعض التقاليد الراهنة انه كُلُّل باكليل الشهادة في عهد منسَّى بن حزقيا ملك يهوذا وهو الذي نكل به ونشر جسده بالمنشار واليه اشار القديس بولس بنوله أنشرُوا عند كلامه على ما قاست انبيا. الله من صنوف الهوان ( عب ٢٧:١١ ). وكان اشميا اذ ذاك قد لمِغ نهاية اشيخوخة وقد تنبُّأ ما ينيف عن ٦٠ سنــة لانَّ نبوءتهُ كاتت من لَدُن عهد عزيا واسترت الم يوتام وآحاز وحزقيا كا يؤخذ من كلامه ( ١:١) وكانت منيِّسة في عهد منسَّى بن حزقيا كما قدَّمناهُ . وكان ملك بيتام وآحاز وحزقيا جيمًا ٦١ سنة واذا اصْفنسا على ذلك آخر سنة لعزيا في الاقل وشيئًا من سنى منسَّى كانت مدَّة خدمت. بين ١٥ الى ٧٠ سنة ومدة حباتهِ بتمامها بين ٨٥ الى ٩٠ سنة

٩ - « رُوَّا أَشْمًا الح . هذا النوان يتاول السفر برمتو بدليل ما ذكره في تنبة الآية من انه رأى هذه الروا في ايام اربية من ملوك يهوذا فهي رواى تواتر نولها عليه في مدة هولا، اللوك لا روا واحدة واغا افرد الفظها لان الكلية السيرانية ١٣٦٦ لم يواند لما جمً في لنتهم ضم يستعلونها للواحد وغيره على تضيهها

الفصل الاول

منى الجنسية ، ثم أن مدلول اللفظة المبراتية اعم من الجنسية ، ثم أن مدلول اللفظية اذ لم يرد في جمع هذا السفر الأ موض واحد ارد به الرؤية الحسيسة ومناهدة عقلية ومكاشفية بالنب ، على يهوفا وأورشليم . هذا النرش الاول والاهم في ايما هذه بملكة يهوفا واورشليم لأنم في مواضع كثيرة يلم بقية الامم الاجنبية ، عان النبوات المندوجة في هذا السفر بمسموس الامم الاجنبية ، فأن النبوات المندوجة في هذا السفر بمسموسة الذي الى منفت يعود جميع ما تديره الساية وتسرية من والامور

ان هذا النصل يقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول من الآة ٢ الى ٩ وفي تأنيب الشب على اعراضهم عن عادة الله ( ٢ ـ ٤ ) ووسفٌ المقاب الذي يُنزِلهُ الهُ مُنفَب (٥-٨) . ثم بيانُ لمراحم الله التي تتخلل الى عباده من بين تهاته (٩) . والقسم الساني قريب من هذا التفصيل ففي و يقرع الله شمية على انهم لا يرضون اليه الاعبادة ظاهرية (١٠ - ١٠) ويأرهم ان يستبدلوها بسادة باطنيسة يترفينها بالاعمال الصالحة (١٦ و١٧) ثم يبد بالصفح عن يتويون اليهِ تبالى (١٨ و ١٩ ) اماً المصرون على الحلاف فنايتهم الاستحسلال ( ٢٠ ) . والقدم السالث يتضمن توبيخ اورشليم على ما فشا فيها من النجور وسقك الدما. واتيان المظالم ( ٢١ ــ ٢٢ ) ونبوءة بما سيأخذها من المقاب ( ٢٤ ) وان ذلك المقاب سيكون بخزلة بامتحان للصلحاء يزدادون به تقاله كالذهب المعنى في الكور ( ٢٠ ـ ٢٧ ) اما اصحاب المامي فيستأصلون بوجلة مع جيم اعالمم السيسة كا تضمل المثاقة في النار ( ٢٦ - ٢١)

وبتي هنا ان نبحث في مضمون هذا النصل هل يتوجُّه الى معاصري اشعبًا ام النظر فيهِ الى زمانٍ ع سيكون في عهد السيد المسيم. ولتحقيق هذا الغرض نبدأ بِالمُواصَعِ الجَلْيَــة التي لا تحتمل شبهةً في تعبين المراد منها فتقول ان ما بين الآية ٢٤ الى الآية ٣١ يومى اينا، جليًّا الى زمن المسيح لائمه في ذلك الزمن يتمَّ الانفصال الدائم بين آبساه ابرهيم الجسديين وابناني الروحبين الذين هم على ايمانهِ ويرُّمِ . فاذا تقرُّر هذا الموضع وتميّن المقصود به لم يبقَ اشكالٌ في تسيين المقصود ببيِّسة الفصل كلهِ لما بين اقسامهِ الثلاثة من التواطؤ والارتباط الوثيق وفيم من ثمَّ أن المواعيد المشار اليها في انقسم الأول والثاني لا يراد بها الَّا ما ذُكِر . وعليهِ فالآية ٩ التي هي خاتمة القسم الاول انما تتوجُّه الى زمن المسيح وتشير الى هذه البقيُّــة اليسيرة من الراذل التي قبلت الدين المسيحي وتمنعت فيهِ بالحلاص الروحيُّ والنجاة الزمنيــة ايضًا حين دمار

اورشليم على ايدي الرومانيين . والى هذا المني الثاني المثيرالى النجاة الزمنية بالحصوص نظر القديس بولس حيث قل هذا الموضم في رسالتم إلى الرومانيين ( ٩: ٧٩ ). ومثل هذا المُونع قوله ُ في الآية ١٩ إنْ شِنْتُمُ وَسَمَتُمْ فَإِنْكُمْ تَأْكُلُونَ طَلِبَاتِ ٱلأَرْضِ فَانَ هذه الطِّبات ينبني ان تُحمَل على النوائد الروحيــة بوجه الحصوص ولاتخرج عن الفوائد الزمنية كما فسرها القديس باسبليوس والقديس ايرونيس ، واذ قد ثبت ان هذه الآيات انما تصدق على السيد المسيح وهي كما السلفنا مرتبطة با تقدُّمها ارتباطاً غير منفك ومنزَّلة منه منزلة النتيجة تميّن ان الفصل كلة بما فيب من تقريم وُوعد ووعيد يشير الى زمن المسيح . ولبيان ذلك تقولَ ان الذي جلهُ اسرائيلِ ونبذوهُ بمحمق كاتوا فيهِ اشدْ غباوةً من الثور والحار ( ٣ و ٤ ) انما هو الربّ الكلمة الذي طالما ادشد شعب اسرائيل بالملائكة والانبياء واخيرا تجسد بينهم ليرشدهم بنسه الى موامان السادة . وما الحلتهُ الربِّ من اعراضه عن اعساد اليهود وفبانحهم ( ١١ \_ ١٤ ) يومي الى ما حدث بعد عي السيح من نسخ الشريعة السانَّة لهذه الاعيساد والنبائح نمدم منفتها في الخلاص كا بين ذلك القديس بولس جَولِهِ إِذَنْ تُرْفَضُ ٱلْوَمِيِّـةُ ٱلسَّائِمَةُ لِضَيْفِهَا وَعَدَم تَفْعِهَا ( عب ١٨٠٧)، وهذه الدماء المهلوءة منها ايدي اليهود (١٥) انما هي دم المسيح الذي ودوا ان مِّم طيهم بقولهم دُّمُهُ عَلَيْنَا وعَلَى بَدِينًا (مت ٧٠: ٧٠). وَهَذَا الاَعْنَــالَ وَالنَّطَرُ الْمُذَكِّرَانَ فِي الْآيَةِ ١٦ انَّا هَمَا اشارة الى الممودية المسيمية . والرؤساء المذكورين في الآية ٢٣ هم رؤسا الكهنة والكتبة والفريسيون . والتضأة والمشيرون الذي سيميدهم في موضهم (٢٦)

هم الرسل والاسافغة وسائر رعاة صهيون الجديدة والحارى هنا اعتراضان احدهما ان يقول ان الله في الآية ٢٩ انما يو نب اليهود على عبادتهم للاومان واليهود مذ رجوا من جلاً بابل لم يكونوا في شيء من هذه المادة . والجواب ان هذه التأنيات الموجَّة هنا الى جلة الشعب لا تختص بن كان منهم في عهد السيد المسيج ولكنها تمم كل من تقدُّمهم لا منذ عهد موسى فقط ولكن منذ عهد هابيل وكل دم يُسفِك منهـ باكورة الشهدا. المذكور ينبني ان يتم على رؤوسهم كما قال السيد لهُ المجد ( مت ٢٠ : ٣٠ ) وجيم اليهود الجديين من جرثومتهم هم في عين النبي بمزلة شخص واحد جرانه المستقبلة سخبتم مكيال الجرائم السالفة . والاعتراض الثاني ان قول الكثيرًا من الآياً يحملون النقم المذكورة في هــــذا الموضم على جلا. اليهود الى بابل . والجواب انهم انما يحلونهـا على الجلاء المذكور بوجه يُتُوي وباعتبار ان هذا الجلاءكان بداءةً كما ومن وجه آخر يحملونها على دمار اورشليم المشار اليــه على هايدي الرومانيين جلريق الاصالة وباعتبار كونه محققا

لتهام نغوذها

الغصل الثاني والثالث والراج هذه الفصول الثلاثة تجمعها نبوءةٌ وآحدة تتجه الى زمن المسيح وقد تحقَّت فيسهِ له ُ الحجد بردُ الامم الى الايان وخراب اورشليم على ايدي الرومانيين وارتفاع شأن الكنيسة . وهذا محمل ما جا، في هذه النبوءة . ان الامم سيعرفون الله الحقّ ويسعون افواجاً الى جيل صهون الذي منه ستنبث بشرى الانجيل في العالم باسرم (٢:٧ وم) وان الرب الذي هو قاضي الشعوب سلتى بينهم سلاماً شاسلًا (١) واما بيت يغوب فُيْنَبِدُ لَاجِلَ تَنْقُتُهِ بِالْدَنْيُوكِاتُ وعبادتهِ للاصنام ( ٥ ــ ٨ ا فتُحَطّ كبر ماؤه في يوم الانتقام الرهيد ( ٩- ٢٧) ويُدمّر بالجوع والفتن والحرب الاهلية (١٠٢ -٧) عَمَاكًا لهُ على تجديف في حق الرب ومجاهرته بألكبائر ( ٨ و ٩ ) وما خلا الصدّيقين فانهم يكونون بمأمن ِ من هذا المقاب (١٠) . وسيقم فشنا الله بالمصوص على شيوخ اسرائيل ورؤسافهم لاجل استرسالهم في المنارم والمظام (١١ ـ ١٥) ويباقب النسباء على خلاعتهنَّ وتبرَّجينُّ بانواع الزينسة والدباس ( ١٦ ــ ٢٤ ) وتخرب اودشليم دكا الم الأسس وابناؤها يستطون بحد السف ( ٢٥ و ٢٦ ) وحيثنة تسبح النساء أيامى لا ازواج لمنَّ (١:٤) لكن ذلك اليوم سيكون يوم عجد وبعجة المدد القليسل من اليهود الذين آمنوا وانحازوا الى الدين المسيحيّ فنجوا من الدمار الذي لحق ارضهم (٣) وتطهر صهيون الجديدة مما سفكته من دم يسوع السيح والصديين بسلسال نسة الممودية وبالمقاب الاليم (٤) ويظلّل الله الكنيسة المسيحية بستر وقايته الكنيّ عنسهُ بالنام والدخان الحسين فَيَكُونُ عَلَى كُلَّ مَجْدِ كَتُفُّ بِعِنِي انهُ تَعَالَى يقصد بهذا التغليل تعجيد الكنيسة فضلًا عن وقايتها ( ٥ و٦ )

\* ٣:٧) الاشارة بجبل الرب اي جبل صهيون الى الكتيسة المسيحية وخصوصاً كربي وومية الذي هو مركز الكتيسة المطلسة فائه الى هذا الكربي تسعى الشعوب باسرهاكما اوما الى ذلك القديس الديناوس منذ القرن الثاني حيث قال انه الى كربي وومية ينبي ان تنضم الكتيسة باجمها لما له من نيافة السطان وهذا لا يمع ان حكون في المتن اشارة الى مدينة اورشليم التي منها انتشرت الدعوة الانجيلة في جميه الذي المنان العاق العالم المنان ا

و ٢:١٠ المنى إن إن أفه المجسد سيكون قاضياً على الشعوب بمحكم بينهم فيا اختلاوا فيه ويبث السلام ال أمنى حدود ممكنه التي ستم العالم باسره ، وقد اوماً لى هذا السلام الدي كان مستتاً في الملكة الرومانية عند مولد السيد السيح ولكن ليس هذا هو السلام الذي تشير السيع هذا الحياة لان الهي انما اداد السلام الذي سيتب هذا المكل الحيد

اي مك السيد السيح لا الذي يتقدّمه واله سيكون سلامًا مسترًا لا يعتب أ زوال ، ولهذا ارتأى قوم أن عَام هذه النبوءة يحتق في السلام البلطني الذي يستم به حكل مسيحي حنيتي وهذا الرأي مع ما فيه من الاصابة غير واف بالنرض لان كلام النبي موجَّه الى الهيئة المُدنيَّة كما هو ظاهرٌ من لفظه ِ وانما يميد السلام الذي سيئُ الانجيل بين الامم في حالتها الاجتاعية . وعليهِ فالمني السحيح هو اله كاكات فيا الف تقام محاكم للنظر بين الرجل واخيهِ من اهل الملكة الواحدة ستقام فيا يأتي عكة هي اعلى من الميثات المدنسة يُقضَى فيها بين المتخاصين من اهل ثلك الهيشات بالوجه السليِّ دون ارافةٍ للدما. وهي محكمة الله تنسه اي عكة يسوع السيح الذي يقضي بواسطة نائب في الارش . وهذه الحكمة هي قائسة الآن وكثيرًا ما ضَلَ فيها قضاء البايوات بين اهل الحصام في القرون التوسطة فكف حروبا وحسم اخرى وسيستعر ذلك اينًا متى عادت النموب عن خيما واستأنف الحضوح

• ٢٠٥ م هذه الدعوة ليت يقوب لا تخسلو من نبوة بالنظر الداته لابد أن يليبيا في آخر الازمان وما أخير اليه هنا أخير اليه هنا أخير اليه هنا أخير اليه هنا من مباذ النبوة على حدّ ما ذكرة التديس با يختسم من مباذ النبوة على حدّ ما ذكرة التديس بولس في رسالته الى الومانيين ( ٢٠١١ - ٣٠) عن بنت أراب ... وتَشَرَةُ أَلْأَوْسَ . هما كناية عن سيدنا يسوع المسج كما جاء في اوما ٣٠٠ دو وربع: ١٥) وفي ذكوا ( ٢٠١٥ و ٢٠١١ ) . فور تَجتُ أراب من حيث إن الله هو الذي خلق ناسوتُه القدس

الفصل الحامس

وُلِد من مريم العدَّراء

وانشأهُ وَنُشَرَةُ ٱلْأَرْضِ عِلَّا اللهُ سُخُون من الارض اي

هذا الفسل يشير الى موضوع واحد قد ارتبطت الميزاؤ، أتم ارتباط وقاتلت في الحلاوة وحسن التسبير المختمة النبي تجلّل كرمة قد وقرت عليها اسباب التهاء آماله في الباطل ا ١-٦ ) ثم طابق بين هذا المسل وشعب اسرائيل و بين ما هم فيه من الانتهاس في الماسي واليان المؤمات وتنعى على ذلك بديان المقاب الذي سيأخذهم الله به (٧- ٣٠) وانه تمال لا يشتعي بما ذكت رئم من اصناف المقوبات التي سينولها بهم فيدعو لسنة الانتفام منهم أنما تأتيم من الحتي الاوض في يدعو لت الانتفام منهم أنما تأتيم من الحقي الاوض وركان آخر ما تحققت به هذه النبوء في حساد روشلم على يد تبطل

الفصل السادس 4 9 و 10 4 كل ما ذكر هنا بشط الامر ينغي

ان أول بالحير المستقبل فالمنى متسمور ولا تفهور وسيقط عبد الشب الح لان ظاهر الكلام هسا النهي ألم النهي المستبد عاتبدُ وهم به والحق بقر النهي بقبل النهي وهو وجه من المهاز بكثر في كلام الابيسا وصله ما ورد في ارما الحجار المستاد ( ١٠٠١) . ولهذا لما تصل القديس بوحنا هذا الموضع ذكر الاتمال الواردة في بقنظ الماضي وحول الاستاد ( به منا المنا في المنا لله تمال بقوله أعمى غبوتهم وعشى فلرجم الحق المهاد المديد على أن ذلك لا يحد أن يكون قد البحد المعامل من منا المنا والمنا المنا المنا والمنا المنا المنا والمنا المنا المنا المنا المنا والمنا المنا المنا

أ ١١ و ٧٠ ه هانان الآيان موجهتان الى خراب المورسليم في عهد تبطس والآية ١٣ موجهة الى استعمال من بقي من البيود في ارضهم على يد ادرياض. والجذل الذي يقى فيكون زرعًا مُقدًّمًا هو سيدنا يسوع السج الذي برتنت بنا المياة ( انظر الرسالة الى الروماتيين ١١: ١١.)

الفصل السام والنامن والتاسم ( الى الآبة ٧ ) كان آماز ملك يهوذا قد العسل به ان ملك ارام وملك اسرائيل عيشان عليه لتدمير مملكة يهوذا وبيت داود فخاف خوفاً شديدًا واستصرخ ملك اشور ( v: ١ و٢) وحديث ذلك في ٤ الملوك ١٦:٥ ـ ٩ . فهنسا يتمبُّ أشمياً بأنهما لا يغوزان عليهِ (٣- ٩ ) ويجسل لآحاد آبة على تحثَّق نبواتهِ وهي ال العذرا • ستاد ابناً مسمونة عمانوثيل وقبل ان يلغ سن الرشد تصبر ارض ملكى ادام واسرائيل الى العمار (١٠ ـ ١٦١) ثم يقول ان ادض يهوذا ايمناً سخرب عقابًا للك وشمه على عدم ايمانهم ( ۱۷ ــ ۲۰ ) . وبعد ذلك فصَّل مضمون هذه التعية ا ١٠٨ - ٨) وقفى على اثرها بأن اعدا شمب الله سيُعلِّون امام حَكُونيل ( ٩ و ١٠ ) واتهُ سيكون مقرُّ سلام للاوار وحجر صدم التافتين من يهوذا واسرائيل التبوءة الى تلامذة الله الحقيقيين ( ١٦ ). وبعد ذلك كيسل النبي تنسه وبنيهِ آياتِ النضاء الآتي (١٧\_١٩) ويصف الشدَّة التي ستنزل على التلوب المترَّدة ( ٢٠ \_ ٧٧ ) والسادة التي تقتم بها القلوب الطائمة تحت ملك المسيع ذي السلام الحالد (١:٩)

والذي يتنبي بالعجب في هذه النبوء هو ما يُتوقع في بادي الرأي من التبان بين معنى السارات المقصود بها تشيل السيد المسجح وما يتارنها من جَنَّت الكلام مما ينظير ان المقصود به الانهاء بحوادث قريسة الوقع ، وطل هذا المشكل تقول ان النبي لم يُرد في جم

ذلك الا الايا. الى السيد المسيح غير أنه ينسب الي ميلادين أحدهما رمزيُّ والآخر حقيقيُّ . فتم المسلاد الرزي في ايام النبي بولادة ابزر له كما هو مذكور في الفصل ٢٠٨ وتم الميلاد الحقيقيّ في إبّان الازمنة بولادة السيد المسيح وذلك من التمبير الحاص بالحسخب المقدسة فأن من علاتها ان تجع الرمز والحقيقة تحت عبارة واحدة ، فاذا فهم ذلك بقي عليسا ان نقرر مضمون الآية ١٤ و ١٥ و ١٦ من القصل السابم فتقول ١٤ ه هَا إِنْ ٱلْمُذْرَاء الْحُ ، من الناس من ناذع في لفظ السذراء الوارد في هذا الموضع وزعم ان الكلمة المبراتية والتهجر براد بهما الفتاة على الاطلاق . ولتحقيق ذلك لا بدُّ لنــا اولًا من الرجوع الى اصل الثنة والنظر في المواضم التي وردت فيها هذه اللفظة وهي مكررة في كثير من النصوص المقدسة قال القديس ايرونيس ولم يثبَت لنها وردت في شيء من كك النصوص مقصودًا بهــا امرأة ُ ذات بعل ولكنها حيثًا وردت فالمراد بها الجارية المذراء في بيت ابيها تحت ولاية ذويها . اه . وبعد فان النص الواردة فيـــــ في هذا الموضع لا يحتمل الّاكونها بكرّاكما سبق فبيّن ذلك القديس ابريناوس وسائر الآباً من سدم لأنَّا اذا فرضنا كونها ذات بعسل فاي آية في كونها تله . وحسبنا مصداقاً لذلك استشهاد القديس متى لهذه الآية في الكلام عن مسلاد سيدنا يسوع المسيح ( مني ٢٣:١ ) . تَحْبَلُ وَتَلِدُ . اي مم بَالْها عذرا. والَّا فلا آية هناك البسة بل جيم ما في هذا النصل من نخامة الكلام لا يد الاعبا صيانيا

ما و ١٩ ه بَالْسَكُلُ زَّبِهُ الوَسَكُلِ ... اختص هذين السنفين لولا لانهها يكوان غذاه للاطلال واتابا وهو للمني الاعس لانهها يشبران الى ذمن تكون فيه الحقول نمهلة من الحراثة فتصير مراعي ولا يقى فيها من النذاء ألا ما يكون في الاراضي البائرة كما يتضح من مراجة الآية ٧٣ والمدنى أن البلاد سنتي غربة بعد نكبة المدون غوا من سئين لانها ستُقد من ايديهم قبل أن يكون الولد عماوتيل المورى تحت مشال ابن اشيا قد يلم في ممتله هذا من الرشد . وهذه النهوة قد صدقت بالحرف كما يشهد به التاريخ

مد صدت بالموج با يسهد به الدوم الفسل الثاني عشر أهد الفسل الثاني عشر في هذه الفسول الاربة سلسة نبوءات قد ارتبطت بين المرتبط المحكا بحيث لا يأتى فهم واحدة منها بين المثانة الى هذا المجموع . وعبل ما فيها يرج النبوءة على بملحكة اسرائيل وعلى ممككة يهوذا ابينا التقل الفسل ١٠:١ يضمن الماطر والهمار من الحارب والمهار من الحارب والمهار من الحارب الموضع المذكور الى آخر الفصل العاشر يضمن نبوءة على اشود وعشلها ال اشور الذي اتخذه ألله قضيب على اشود وعشلها ال اشور الذي اتخذه ألله قضيب

عضر لأدب شعبه ينسب فوزه عليهم الى اقتداره لا الى الله جلَّ جلاله ولا يرضي من النكابة في اسرائيل عا ﷺ ولكن يجهد بان يِّرَضُ الشب عن آخرهِ ولذلك سِنَالِهُ من الله النَّمَةُ المكافئة لصنيه والقسم الثالث يتضن وصف اذمان المسيح وما يكون فيها من السعادة والدُّعَّة وهو المراد بهذا الملك الذي يخرج من ارومة داود وينشر المدل والسلام ( ١٠١١ ـ ١٠ ) ورَّتد اليه الامم الوثنية االآية ١١ ) ويجتم تحت دايتم المشتنون من بني اسرائيل من كل وجهِ في الارض فيصيرون تحت سلطانو ممكةً مقتدرةً تشلط على جميع اعدالها ( الآية ١٢ ــ ١٦). وُيختُم هذا الوصف الآتيق بنشبد حدر رُثْم بِ البقيَّة المُخلَّمة من اسرائيل ( الفصل ١٧ ) ولا اشكال في ان الني اشار في هذا الموضع الى دماد عسكر سخاديب واسطة الملاك المتأصل كما تم ذلك امام اسوار اورشليم في السنة الراسة عشرة لحرفيا

نبواة اشعيا

ثم أن النبوات الثلاث المندوجة في هذه الفصول الدبه والواددة في الفصل الدام والثامن والتاسع عموني وحد و شرف لذلك بسفر عمونيل وقد و فرض واحد اي في عهد آساذ وليس من المستبد ان تكون ممكة اشور التي هي مثال لجميع اعداء شعب الله وخصوما اعداء هي مثال لجميع اعداء شعب الله وخصوما اعداء التير المنظورين مع رئيس الظلمات قد أشير المخصسات سخارب هنسا لا ينظر البه بشخصة وقط وانحا هو مشارب هنسا لا ينظر البه بشخصة وقط وانحا هو احتاج المدانية للاصفة عمل وومية المياد الذي هو الجيس ستسقط وضحل من وجه مك الساء الفصل الثالث عشر مناه الماه الفصل الفصل المناس وجه مك الساء الفصل التالث عشر الماه المناس وجه مك الساء الفصل التالث عشر المناس وجه مك الساء الفصل المناس عبد المناس المناس عبد المناس المناس وجه مك الساء المناس المناس

٥ حدا الرب بلسان نية بخاطب رؤسا ماداي وفارس مجرضه ما المحتدوا عسكراً جراراً بزخون به على بايل و وكان من عادة المستميش ان بنصب راية على دبوة عالية اشارة الى ما يطلبه فالتي يشير طيم ان بخاووا لذلك جبلا اقرع لا يستره شيء من الشجر حتى أرك رايتهم من كل ناحية ومن ابعد المواضح

\* ٤ وه • هنا الربّ تنفُ يقوم علم عائد لجوش الفُرس لان عائدهم ليس في الحقيقة الا آلة بيدو تبالى وجنزلة نائب عنف • ثم ان قوله في الاقة • لتدمير الأرض كفيا لا محتمل ان براد به في المعنى الاول الا قدم من آسية كمن يتبادر منه الى الذهن خيم المعنى الثاني المشار به الى اتعناء العالم

الفصل الرابع عشر في هذا الفصل يتم النبي كلامه على خراب بابل وخلاص اليهبود ( ١-٣) ويصف عتو بلطشصر وسقوطه ( ١-٨) والملتقى الهين الذي يستقبله به ساز الملوك في الجميع ( ١-٧٧) وانقراض ذرّيسه

وذكره ( ١٨ \_ ٣٣ ) وبعد ذلك تنبأ نبوءة موجزة على اشور ( ٧٤ \_ ٣٧ ) . وكلُّ من هاتين النبوءتين متميزةٌ عن الاخرى آلا ان الاولى منهمـــا منزَّلة من الثانية منزلة البرهان على صدقها بمنى أن تحقق الاولى بهكة جيش سخاري يكون دليلًا على ان الثانية ايضاً ستصدق مخراب بابل وقد تم ذلك بعد ما ينيف على منة وخمين سنة . واخيرًا يتنبُّ على الفلسطينيين

#### الغصل السأنس عشر

 ٥ اه ظل القديس ايونيس ان الني هنا مخاطب موَّقَبِ الذي ذَكر قبَلًا آنهُ سيبطش بهِ الاسد اي ملك بالى ولا تكون لِعَيْج نجاة ُ فيعزِّيهِ عن نَكِيمِ بِعُولِهِ لهُ انهُ منهُ سيخرج الحُمَل البري من العب الذي سيسلط في الارض وان خروجهُ سيكون مِنَ ٱلصُّخْرَةِ اي من راعوت ـ قال وهذا الكلام هنا بخزلة اعتراض اورده النبي بين السياق السابق وما سيأتي من تتمتم حرصاً على بيان هذا المني السني

٣٠ ـ • • هذا خطابُ ليهوذا يقول له آو المنهزمين من موآب واجل لهم عندك ملجأ فاتك ستكافأ على هذه الصنيعة بقرر عرشك الذي سيقوم علب إفاض جُلُّ بنيتِهِ تصرة العدل ( • ) • وهذا القاضي في تفسير اكثر الآبًا. هو السبج الذي ينطبق عليه كلُّ ما ذُكير

ه ١٤ هـ هـ السنون الثلاث هي من السنة التي مات فيها آحاز الى السنة الثالثة من ملك حزقيا واخربة ألمالة وحشيون وميدبا ودبيون باقية الى الآن، ويو يد صدق النبي في هذه النبوءة ما جا، فيها من الحدود التخطيطية التي لا تزال مطابقةً لما وصفهُ بعد ان مضى على نبو تونحو ثلاثة آلاف سنة

الغصل الساج عشر

النبوءة المندرجة في هذا الفصل غير مخصرة فيا كخس البلاد الشامية ولكنها تشمل ملكة أنثراثيل لانهما كاتنا يدًا واحدة في النال، وقد تحققت هذه النواة في السنسة السادسة لحزقيا حين اجل شمنأصر اهل السامرة الى اشور وكانت هذه النكبة عامَّةً لدمشق وسائر امصار الشام

لتوة الجيوش التي اندفعت على يهوذا من امم اشور المديدة تحت قيسادة سخاريب وكيف ابادت يد الله جميم تلك الجيوش في ليلةٍ واحدة . والرابط بين هذه النبوءة والنبوءة التي سبقتها على دمشق واسرائيل هو ان الجيش الذي يتنقم باسم الله من مسـامـي دمشق واسرائيل ليس الا آلة في يده عز وجل يكسرها متى

الفصل الثامن عشر هذا الفصل في غاية الإبهام والحفا . كما صرَّح بذلك

جيم المفسرين من المتعدمين والمأخرين لكنا فورد من تفسيره ما نظنة الاقرب والاشبه

 ١ ه هذه الارض التي يدعو عليها بالويل هي ممكة ثيبة الموكنة من صعيد مصر وبلاد الحبشة وكان ملكهـا اذ ذلك ترحاقة وفي الآثار المصرية الى الآن ما يشير كل اسمسهِ واضالهِ . وللراد بالصنح ذي الجناحين فرارب البرديّ للذكورة في الآيَّة ٢ وهي قوارب في غابة الحُفَّة كانوا ينزلون فيها فيسيرون في النيل بسرعة الطير . وقوله في عِبْرِ أَنْهَاد كُوشَ اشارةُ الى تلك الملكة دلُّ طيها بذكر الضي طرف منها وهو ارض الحبشة نما ورا. نهر النيل الذي عبّر عنهُ بأنهار كوش كَثَّرَهُ مِمَا بِهِ كَمَا عَبُّرُ عَنَّهُ فِي الآَّةِ ٢ بِالْجِرِ لأنَّسَاعِ مسيلج وغزارة مائه

 ۲ مدا الني يرى زهاقة بند ما توعده ملك اشود سِجِّل في بتُ الرسل الى جميع اقاليم مملكتم ليحشر جیثاً بِقوی بهِ على دخع عدوم · غیر ان النبي کیاشف بنور الالمسام الالميّ آن جميم هذه التجييزات لا تنفي عنه شيئًا في صيانة مملكته فيوجه الى اولنك الرسل خطاب تهكم ويحتم على الاسراع في قضا. اواس الملك التي يكون اتمامها وسيسلة لزيادة ظهور قدرة الرب في تدمير مملكته

٣ = في هذه الآية بدعو التي جميع الشعوب ان

تعنَّهِ لهذا الحادث العظيم \* ٤ ـ ٦ - ٥ أمَّا جَالِسٌ فِي مَشَــرِّي • اي ان الله جالسٌ على عرشهِ كانهُ لا يصنع شيئًا لكنــهُ مع ذلك هو الذي يبدُّ كل منسولٌ في الكون في الحفاء والتُوَّدة . والاعصان المقطوعة المذكورة هنا كتابٍّ عن جثث القتلي الذين لا يحبط بهم عدد

• ٧ • اي متى عاقب الله الحبشة يتوب بهم الى طاعتهِ تمالى وهذه النوبة تتم في زمن المسيح

اما تحتق هذه النبوءة في التاريخ فقد افتتحت مصر منذ ذلك السهد الى وقت ظهور الانجيل ادبم مرات اولاها على ايدي الاشوربين من اهل نينوى والثانية على ايدي الكلدانيين من اهل بابل في عبد نبوكدنسر والثالثة على يد كمبيز الفارسي والرابسة في عهد خلفاء الاسكندر على ايدي البطالمة فكان النبي كوشِف بهذه الحوادث المتسلسلة التي تصل بين عصره وعصر المسيح ولابيعد ان يكون قد اشار اليهما جيماً غير انهُ نظر بوجهِ اخسَ الى النزوة الاولى التي هي اقربهنُّ من عهده

# الفصل التاسع عشر

أعم الآرا. وأوجِّهما في هذه النبوءة انها تنظر الى الفتن التي هاجت في مصر في عهد منسى بن حزقيا ١ - هنا يئل الربّ راكاً على محابة لان السحاب كـثيرًا ما يسنَّى في الاسفار القدسة بَوكةِ الله ( انظر المزمور ٣:١٠٣) وهناك معنى آخر لا ينافي المعنى الدي

ذكرناه وهو ما ذهب اليه القديس ايرونيس والقديس كيرلس الاسكندري والقديس امبروسيوس وغيرهم من ان هذه السحابة السريسة هي ديزُ الى مريم العذوا٠ حين علت يسوع في حضنهــا وهو طفل وفـهـت بير الى مصر . وفي تتسبة الآية اشارة الى ما كان عند دخوله مصرمن سقوط اوتانهم وتحطما

\* ۲۰ ـ ۲۲ \* هنا نوعهٔ سریحهٔ بادتداد مصر الی

\* ٢٠ \_ ٢٠ ، اي ان الامم الثلاث للذكورة هنا وهي مصر واشور واسرائيل لا تكون الااللة واحدة ومصر واشور كتاية عن الامم باجمها فالمني ان العالم لمرو سيكون عجتما في وحدة الكنيسة الكاثوليكية النصل المشرون

النرض من مشي اشميا هادياً حافياً تشيسل حال المصريين والحبشة يسوقهم الاشوريون الى الجلاء جد انكسادهم كما اوضحهُ النيُّ في هذا الفصل • وهو الرمز النبي الوحيد الذي مظه اشميا بنسه بخلاف ارميسا وحزقال فقد فعلا ذلك غيرمرة

الغصل الحلاي والمشرون

هنا نبوءة بخراب بأبل على ايدي للادَّيين والقُرس (١ - ١٠) وبعدها نبوءة على ادوم والعربية (١١ - ١٧) ١ \* مَخْرَاهُ أَلْبُحْرِ • المراد بهما بابل لان هذه المدينة كانت مبنية في سهل متسم يتعلمه الفرات . • • في هذه الآبة نبوءة بوآية بلطشمر واللبسلة المائة التي أخِلْت فيها بابل

+ ١٠ + يَا دِيَا سَتِي يَا بَنِي بَيْدَرِي الْحِ وَقَالَ القديس الدونيس هذا نداا لاورشليم واليهود الذي محتهم الاشوريون ودلسوهم تحت ارجلهم

\* ١٧ \* قَدْ أُغَبُلَ السَّبْحُ وَاللَّبُلُ بَاتِ وَاللَّهِ القديس الدونيس اي قد سفر صبح التعزية لشمي وغشيت ظلمة العمار امة الادوميين، والقديس غرينودوس يحيل مسى هذه الآية على عي. المسيح +١٣ ـ ١٧ ٥ قد تت هذه النواة من زمن العولة الاشورية بشهادة ما سطره سرجون وسخاريب على الآقاد من انها قرا قبائل العرب

الغصل الثانى والمشرون

في هذا الفصل نبوءة على اورشليم المعبر عنها بقوله ِ وَادِي ٱلرُّوْمِا وَكَأْنَ الآيَّةِ ١٢ و١٣ و ١٤ المتضيمة ذكر آلم البود وما ترتب عليها من دمارهم تمين أن مراده في هذه النبوءة خراب اورشليم على يد نبوكد تصرفي عهد صدفيًا . وما بقي من الفصل الى آخره ِ نبو • ة على شبنا قيم بيت المك يتول اله عباً عمل لتفسيه ذلك التبر الرفيع الذي نقره في الصخر باورشليم فانسه لن يَدَفَنَ فَهِ لَانَهُ سَيْنَتَى مِن طَسَطِينَ وَيُوتَ غَرِيبًا (١٥\_ ١٩ اويخلفة الياقبم بن حلقيا فتستقيم بهِ معطمة البلاد

٧٧ - وأجل بفتاح بيت داود على كنه . هنا الباقيم مثال السيد السيم ان داود الذي وصف الني آتفا بقوله صادت ألر ناسة على كنه ١٩٠١ ) وهو له المجد اسند هذه الآية الى قسه في سفر الروا ١٣٠١ ) فلا فقد على الصلب على حكته فكان بمزلة حفاح فا به الجاب السيا .

الغصل الثالث والمشروب

في هذا الفصل تأنيبُ لسور على ترفها وزهوها واتباه بقرب سقوطها وانها بمد سبعين سنةً من خرابها ستتعش من كبوتها وتعود الي تجادتها فتستعيد ما كان لها من الثروة والنني الاان تلك الكنوز التي تدخرها من وجوه السحت والمطامع الحبيثة لا يطول انتفاعها بها لانها لا تلبث ال تحمّل بين ايدي ابنا. الله وتعسير قعساً للرب . ولا شي. في التاريخ اوضح من الشواهد على تحقق هذه النبوءة انما هنساك نظرٌ واحد وهو ان صور قد الكتب بند هذه النبوءة ثلاث مرَّات بتوجُّه البحث الى تمين ما اشار اليه النبي منها ، اولاها عند حماد الاشوربين لهما في عهد شننأسر والثانية حين حاصرها الكلدانبوري عهد نبوكدنسر وفي هاتين للرتين مدار بحث الساحنين والثالثة حين نزل عليها الاسكندر انكبر فدترها عن آخرها دمارًا لم تقم بعدهُ وهذه الرَّة الاخيرة غير مرادة عنسد النيُّ عَلماً لانهُ يتفأ عليها يخراب موجل وههنا خراب مستمر

الفصل الراج والمشرون الى الساج والعشرين هذه النصول الاربة تجميعا نبوءة واحدة في وصف تشت اليهو. (١٠٤٠) ثم الميشير بالانجيل على ايدي اول الموسنين من اليهود (١٠٤٠) والنشاء على اعداء الكنيسة وذكر نصرتها الاخيرة (١١٤٠) والنشاء خلى اعداء الكنيسة وذكر نصرتها المخيرة (١١٠٠) والنشراً وهذا السدينين في سلام مستر أبليس كما باء في الرفيا (١٠٤٠) وقام تعلير الكنيسة المفسل ١٧٧) وما باء في هذه الفصول هو خنام ما والنشر الكانيسة ذكر في الفصل المالت عشر وما لميه الى الفصل المالت والمشرين من البوءة على كما أمة بالقضاء والحلاص الفصل المامن والمشرون

في هذا النصل نبوء أنجزاب السابرة وهي الرادة بهذا التساج من الزهر الذي النخر به افرائم والذي سيدوسه الفاتحون بالاقدام (١-٤) ثم نبوء أنجزاب اورشليم لتبذها طاحة الرب على اثر ما كان لها من النبطة في عهد مزقيا والرقوع في ظل الحياية الالمية وقد عثيما التي على ما غاصت فيه من الهجور والتفاق حتى لهم منها أن اتخذت وعيد الانبياء السادقين هروا (٥- بلغ منها أن اتخذت وعيد الانبياء السادقين هروا (٥- الفتي لا نبيتي ولا يُذر (١-٣٠١) على أن الرب سييز الايرا في ذلك البرم ولو كان في اشد سورة غضبه

وهو حاصل المعنى الذي اشار اليه النبي في هذا التمثيل البديع الذي اتم به النصل

م 11 ه ما إلى وامن حجراً في مهيون الح. هذا الحجر هوسيدنا يسوع المسيح ويدتم تحقق هذه التبوء ( انظر ١ بط ١٠٧ واع ١٠١١). وهذه الآية برحية الماقي التبوء أخذهم عامة كالسيل الطاقي (١٥) لا ينيو صديرن عاصة له الان هذا القصد موسى على المسيح القصل الناسع والمسرون الى التات والتلاين في هذه الفصول الحسة سلسة روى تنظر كلما الى زمن غزوة سخارب وقت هذا المثال الماصر النبي تصد لازمن المرسع ها المالية المنازمن المرسعة ما هناك ان اورشليم

زمن غزوة سخارب وشمت هذا المال الماصر النبي تصف انا زمن المسيح ، وجلة ما هناك ان اورشليم غزب عن آخرها والذين يستغينون من اليهود بحسر بيكون واما الذين ينكلون منهم على الله فيجون وان الاشوريين تكون علمتهم الدمار، والمعهوم ورا، ذلك أنه متى جا، المسيح فالذين يندونه من عتاة اليهود والا يتون ان يروا ملكا سوى قيصر بستساصلون والنفر يودن ان يروا ملكا القديد والوحيين الذين يومنون به ينجون من الميار المؤيد وان ممكمة الميس المئة باشور تخرب من المود المؤيد وان ممكمة الميس المئة باشور تخرب من الموت المؤيد وان ممكمة الميس المئة باشور تخرب الفسل الناسع والمشرون

فيه أن أوبل أي أورشليم سنّعاصر بعد سنين كثيرة ولكن لله يخبيا على حين بنتة (١-٨) ألّا أن اليهود لا يفهون معني هذه البوءة فيصدون بإجادهم عن تأمّل معاني الاسفار المقدسة لأن جيع عامتهم ظاهرية (٩- ١٦) واذ ذاك قالشب اليهودي الذي يَتِهُ بالكرمل بيند والامم الوثنية المئة بنان يوتيها الله الحصب كالكرمل (١٧) . وفي ذلك المين كل عاهة سنتني وكل عاصد سيك واسرائبل الحقيقي سيشيد بجد الرب وفي آخر الار يكون قدوة يقدي بها كل

 ٥ استيت اورشليم بأريش على ما ذكو أفاضل الشراح اخذًا من لهم مذبح المحرقات الذي يسمي ب حزقال باريشل (١٠:٥ و ١٦) ومنساه تار الله او مُستوقد الله ولا يمنى أنه البق اسم تشلل به هذه المدية ( اتقل الفصل ٩:٣١)

الفصل التلاثون

هنا يوتب التي شب على ارئ اسدها انهم استانوا بصر دون ان يستشيروا الرب ( ١- ٥) والتاني اصرادهم على الاقتصاء الى مصر حتى بعد ان صرح لم الانبياء بتحرج ذلك من يقبل الله ( ١٠١١). ولذك سيا قبون على مصيتهم الاولى بذهاب معونة مصر لمم بلا فائدة وعلى مصيتهم التاتية بالتراض ذلك الحزب المترد انساني عن آخره ( ١١-١٧)، وتولى خربة متضين احسن التعاذي لتبسة

الشب بمن لم يوافتوا فلك الحزب الكتود وان الرب سينيم لمم صفاً لا ينادفهم البَّسة وهو يسوع المسيح ونائه أطحر الروماني ( ۱۸۱۸) وحيثنو ينبذون اولگنهم وينوفون حلاوة الحصب والسلم ( ۲۷۲۲) وجهنون بنشيد حد لخصيم ( ۲۲۲۲)

٥٠٠ بَبايَمْ أَلْخُرْبِ قَلِ المرادبها الدواب التي
طت الهدايا الى الجنوب في صحبة الوافدين على
فرعون نطلب النصرة . ويمكن وهو الاقرب في وأينا
ان يكون عنى بها افراس البحر التي تكون في الجنوب
كنى بها على مصر

الفصل الحادي والتلاثون

هنا يستأف الني الوحد على الحزب الطالب الصرة من مصر وان مصر والذين يتوكلون طبيا يهلكون جمياً (١-٣) واما الذين بتيون في دعتهم في اورشليم ضميتهم الرب وينجيم (١٩٤). ونجأة اورشليم هذه تتم في زمن ارتدادها الى الدين المسيمي

النصل الثاني والثلاثون

الآيات الثاني الاول من هذا الفصل تنطيق في بلدي الرأي على ملك حرفيا لكن ما فيها من نخامة الكتابات وحسنها بمجه بها الى ممك المسج الذي حرفيا مثل أن كما ان ممكنة اشود وقباكما يثلان العالم والميس الذي هو زمجه أساما بني من الفسل من الآية به الى آخر على المدي الروماتيين فلا يعج أن يُعزى لا الى زمن المعرب اذ وقد وحد الني بنجاتها وعدًا جاذما ولا الى زمن نبوكد فصر لانه لم المناسبة بنجاتها وعدًا جاذما ولا الى زمن نبوكد فصر لانه لم المناسبة بنجاتها وعدًا جاذما ولا الذي الذي الذي الذي تنطق به هذه الني

" الغصل الثالث والثلاثون

هذا يدود النهي آلى ذكر هلاك عكر سخادي ثم هادي بشم عا سيستب في الورشليم من الاحكام والمدل والتحق والشوى والشوى والشوى والسابة من تواطؤ المنبين المذكورين هناك فاله من الياب أد التي ولكن يتبين برجه اوضح ان هذا الملك السنام الموعود هنا أنه يحدد نضرة الدين والمدل الكيكون ألا الملك المسبح المشلل بحزفيا وان هذه الكياب المسابع المشلل بحزفيا وان هذه الكتابات المشاريا الى ثبات اورشليم العائم ووعتب النامة لاتصدى الأعلى ملكة السيد، وينبي ان يلم اينا النالي في مرى نظره الذي لامنتهى له يسم من التي تجاهد فيها الكنيسة وان نهومة ضحة اوسم من التي تجاهد فيها الكنيسة وان نهومة ضحة السم من التي تجاهد فيها الكنيسة وان نهومة ضحة السمة التام الأفي السهاء

الفصل الراج والثلاثون والحامس والثلاثون هذان الفصلان مرتبطان ارتباطاً لا ينفك لان كل واحد منها يتوقف على الآخر ويتضع مناه ، به والنبوء في للندرجة فيها قد ابتدأ تحتقها في وأي بعض المشرى

منذعهد نبوكدتصر وكورش وذلك عند اجتيباح الاول لبلاد ادوم ا تخلر الآثار اليهودية ليوسيفس لـ ١٠ ف ١٦ وتحرير الثاني لاعتاق اليهود . لكن لا يُنكِّر ان الغرض الاصلى من هذه النبوءة انما هو السيسد السيح لما هناك من الاشارات الى ملكه وقد عزى له المجد الى نفسهِ ما هو مذكور هنا من شقاء عللت الجمدية واوصابنا الروحية من الزيغ والجمل والحطاء وهو لا يزال على الدوام يتم في كنيسنه عمل خلاصنا هذا. وعليه فادوم هنا تؤخذ بمناها الريزي بمنزلة مثال لجميع اعداء شعب الله ويكون عصَّل ما في الفصلين ان جاعة السيمبين عقـــام في موضع جماعة الامم وقد تحتق ذلك في اوائل فرون الكنيسة وسيتم على وجه أكل في منتعي الازمان

الغصل المادس والثلاثون الى التاسم والثلاثين في هذه النصول الاربية مُصَّصُ تَارَيْخِيَّ هُو بَمَرُلَة التتبة للقسم الاول من هذا السغر وبه يستعان على خم النبوات المتعقة باشود على وجه اوضح والغصل التامم والثلاثون منها بمثابة مقدّمة لما لميه من النبو ات على بابل اما ما بند ذلك وهو الفصول السبعة والمشرون الباقية الى آخر السفر فان هذه الفصول يجمعها كلهما غرضٌ واحد في نمس واحد ومجبل ما فيها يرجع الى ما كان في اواخر سني النبيُّ. وان اشميا لم يكنُّ في شي. ممــا كتبه اسمى تصوراً والمن مقالًا ولا اجلى بيانًا وادقً وصفًا مَا تَناأً بِهِ فِي هَذَّا النَّسَمِ ، وكأنَّ كلامهُ هنا فشيدٌ قد الله أياهُ الرجاء المسيحيّ فجساء بمنزلة مقدّمة للانجيل وفجر لضيانه الباهر

وقد مر في القسم الأول من هذه النبوءة تفصيل جيم الصفات والحمائس المتلقبة بيسوع المسيح من بيأن طبيت له المجد وميلاده من عذرا ومراحه التي لا تعصى ومحراته وانذاره وغلبيم وبهساء ملكه الحالد وما يستولي فيه من السلم الى غير ذلك مما يُحَلُّ لنا ترجة احوالهِ وحياتهِ. وفي هذا النسم ينتقل النهيُّ الى وصف ما يتاسيهِ من الآلام والاهانات ويغمِّل فلك تفصيلًا هو من شدَّة الجلاء وعام الصدق بحيث كان التي اجدر بان يسمى مورخا من ان يسمى نيا . وكل ما ورد في هذا الموضوع المتسم يرجم الى ثلاثة امود اولية ينفرع عليها سائر الموادّ المندرجة فيه وهي الله ويسوع المسيع والكنيسة . ولا حاجة الى تكاف البحث لتميز ما في هذه الفصول من الاقسام الاصلية فانها منصمة من تفسها الى ثلاثة اقسام ترجر الى تلك الاعراض الثلاثة وهذه الاقسام متعادلة في الطول يألف كلُّ منها من تسعة فصول التسم الاول منها موضوعهُ الكلام عن صفات الله وكمالاتهِ التي لا حدّ لما في مقابلة خدَّة الاصنام. والقسم الشاني يجمعه مع العصا الثالث والحسين منزى واحدوهو وصف كام السبح التي كفر بها عن الجلس البشري والتسم

الاخير ينطوي على بـيار الشروط الفتضاة للاضهام الى ممكنه ومن الذين يُنفَون منها ومَن الذين يُقبَلُون وفيهِ المائح الى ارتداد الطوائف الوثنية وحلولها محل اليهود الجسديين الذين لايومنون

#### انعصل الاريبون

في هذا النصل يوعز الله الى رسلم إن يبزوا شمبه ويبشروه باتقضا النقبة وقرب مجي المخلص الموعود ( ١١ ـ ١١). وما تجي من الفصل ( ١٣ ـ ٣١ ) يتضمن الاطناب في اطراء قدرة الله وحكتم في قصد تؤكيد رجاء الشعب ببيان الأنس الراهنة القائم عليها هذا الرجاء ، ثم ان هذا السابق المشار اليه في الآية ٣ هو بنير ادنى ريب يوحنا الممدان كما يؤيّدهُ انهُ هو حمل ممنى هذه النبوءة على نصه

اللصل الحادي والاربعون

هذا بدعو الله جميع الشعوب ليحاجهم في قضية اوثانهم (۱۱)،ثم يذكر انه هو الذي نصر كورش(۲-۱۱ فارتاعت الشموب باجمها ( ٥ ). وبعد ذلك ينشى على الاوتان بالتهكم والسخرية (١٠و٧) ثم يبود الى شمبه المختار فيشدّد عزائمهُ ويثبّت ثقتهُ به بوعدم له ُ التصرة على اعدائه واسباغه عليه جميع اصناف الحير ١٨-٢٠) ثم لمتفت الى عُبَدة الاوكان ويط البهم بالبرهان على حكمتها وقدرتها( ٢١\_ ٢٤) وانهُ هو عزَّ وجلَّ قد المَّام لشمبه عظماً قديرًا واتبأهم بمبنه من قبل ان يجي وبذلك تتميز قدرتهُ وعلهُ عن قدرة المخلوق وعلم ( ٢٠ ـ ٢٧ ) فلا بجيبه ُ عَبدة الاوكان بشيء وانما لمبثون بکا مبهرتین (۲۸ و ۲۹)

• ٢٧ • رَلُكَ هِيَ رِنْكَ هِيَ . همي حَكَابَةٍ قُولَ المنادي الذي ذكرهُ في اول الآية والاشارة بقوله ِ بَلْكَ الى شيء مضمر اي ينادي في صهيون ببشائر ثم يقول تِلْكُ عِي تَلْكَ هِي اي البشائر المشاد اليها كما يسلمن ينادي بحدة في خبر محبوب تعجيلًا لاذاعة المسرَّة

الفصل الثانى والادببون هنا يشرع الرب في وصف مسيِّمهِ ولكن جعات

ارق من صفات رجل فانح . وهنا مثال كورش ينيب فلا يرى في هذا الوصف الله نبيٌّ وسلِّمُ واسم الاناة كثير الحلم همه أن يبث معرفة الله وشريعة في جميع الامم (١١ـ٨). ثم يقول ودونكم نبوءة أمحدَثة (٩) فكل آمة استضامت بهذه الاتوار فلتشد بحمد الرب (١٠ ـ ١٧) انه موذا ينهض لييد علكة الضلال ويبدد ظلات انشعوب الحاضة لهذه الملكة (١٣\_١٨) الَّا ان اسرائيل يتمامى وينبذ مبرَّة الله فيُدفَع فريسة بين ايدي اعدائه ( ١٩: ٧٠)

الغصل الثالث والاربعون هنا استدراك على ما جاء في ختام الفصل السابق من وعيد الله لشعبه ووعد لمم بأنه تسالى سيعطف عليهم برحمته ويتوب على المخلصين له الطاعة منهم

ولكن بعد اتفاذ تقمتهِ في الحَجَّار منهم الموجَّه اليهم ذلك الوعيد كما اشار البهِ بقولهِ وَٱلْآنَ واتهُ بمِسـل مصر وكوش وسأفدية عنهم اي يسلم المتافقين كلهم لل المنكة عبرنا باهلاكم عن اهلاك الكنيسة بلسرها والمخارين بافرادهم (١ \_ ٤) ويجمع شمل شعبه لسرائيل الحقيقي اي كل من يدعو باسمه من ادم رباح الساء (٥-٧) اما الكَفَرة منهم فيطرَدون من ميراث آباهم (٨). وبعد فراغ الرب من هذه النبوءة يدعو سائر الامم ويسألهم شهودًا يشهدون لهم بأنهم اتوا بنبواات مثل النبوات التي اوحاها تبالى على السنة البيان (٩ـ ١٠ ) . ثم يتنا بانه سيرسل الى بابل من يستعنعا وينهج له ُ طريقاً في المياه وفي ذلك ايما اللي ما كان من عبور كورش في الغرات بعــد ما حوَّل ما"هُ ( ١٤\_١٧). وحيثند بكون خلاص اسرائيل من جلا وابل على يد كورش خلاماً عجياً يُنسَى بِ خروجهم من مصر على يد موسى حتى ان وحوش العمراء تشترك معهم في تأدية الشكر اليه عزُّ وجل لما يتم مسارحا من الحصب والحير (١٨\_٢١). والايا. بذلك الى ما سيكون عند اجراء عمل الفدا. بواسطة بسوع المسيح المثل بكورش من أن أعرق الشموب في البريرية والحشوثة سيرون ادامنيهم مربعة عياه النعبة ويشادكون الكنيسة الاولى المؤلفة من بمايا اسرائيل في نشائد شكرها . ومع ذلك كلهِ فان هذا الحلاص لم يستوجهُ اسرائيــل ببرهِ واحسانه وانما هو رحة عبانية (٧٧-٧٨)

النصل الرابع والادبسون

جيم ما في هذا النصل يرجم الى غرض واحد وهو تثبيت يغوب على الايان بواعيد الله والاعراض عن الاوكان (١ ــ ٢٣). وفي لواغر الفصل يذكر كورش باسحو( ٢٨) ويتنبأ بخبديد الميكل والمدينة المقدسة (٣٦ ـ ٢٨) وذلك قبل كورش عما يزيد على قرن ونصف وقبل فقح اودشليم واحراق الهيكل بأكثر من قرن الغصل الحامس والاربيون

هنا يبود الرب فيتحد بالاعمال التي يجريها على يد كورش وقد سمَّاهُ مسجهُ لانهُ جلهُ مشالًا السبح الحنيقي(١\_٣) وهو انما اختاره ' ليستخدمه ' في العاذ شديد المحبوب (٤٧٠). وهنا الثميا يستحت زمان هذا الاتاذ بشوق مضطر لكن يستشف من خلال تبيره ان هذا الزمان الذي يتشوق اليوهو اقرب أن محكل على زمان السيح الحقيقيّ من ان كيمسّــل على زمان كورش (٨) ، واذكان هذا الاقاذ سيتم على خلاف ما يرجو اليهود الجسسديون فالتي يسبق فيرى ذلك ولمن تذراتهم ثم يبيّن كل ما مجري من القوة عند قبول الامم الاجنبية في الاتحاد الألمي (٩-٥٠)

الغصل السادس والاربون

هنا يبين النبي عجز بال وتبو المي بابل واتعا يكونان وقرًا على الذين يحملونها في منرهم فيتسمان مهم في

لبدي المدوَّ ( ١ و ٢). ثم يبيِّن الفرق البيد بين هذين الالمين وبين اله يتعوب الذي يحمل بين ذراعي الشعب الذي خلقة لنف و (٣\_٩) والذي يني بما يميد صنعهُ قبل زمانِ مديد ويُتِيَّهُ في آنِ يستَى ١٠١ـ١٣) الفصل الساج والاربعون

فيهِ ان بابل فاتحة الاضاً (ستساق في الجلا (١-٥) لانها لم تنهم مقاصد الله ولم تبامل شمبه بالرحة حين اسلهُ الرب اليها كتُودَّبهُ رَأْديبِ رَفِقُ (٦ و٧) فلذلك ستصبح ارملة من ماكها وتشكل سكانها وبنيها وكلأ عرَّافيها يهلكون ويتبين كذبهم اجمين ( ٨ ـ ١٥ ) الفصل الثامن والاربعون

فيه يخاطب الرب اسرائيل ويتسابل بين كذب المرافة وصدق النبوات واله اغا ابد نبواته بكل تلك البيَّات قماً لمدم ابحانهم (١٥٨) والهُ لم يأخذهم بذلك الرفق رعاية لاستحقاقهم بل رعابةً لما لهم عندهُ من الحبِّ الجُاني ولما يأول الى عدم الحاص ( ٩ \_ ١٤). وهو الذي دعا مختارهُ والذي انجح طريَّةُ كما انبأ بهِ من قبل(١٠ و١٦ ا. فطوبي للاسرائيليـين لو كانوا عخصى الابمان والطاعة ككن السمادة الموصوفة هنا لا تكون نصيبًا لجميمهم لانهم لا يثبتون على الايمان وليس **الكافر** من سلام (١٧ ـ ٢٧ £

الفصل التاسع والاربعون

مضمون هذا الفصل انهُ عند نبذ الرب للبهود يتخذ الامم في موضعهم وهو المنى الذي افتحت به النبوءة في هذا الفصل حيث يتكلم المسيح نفسهُ ويشكو الى الله ابيه ِ صَاعِ ما عامَّاهُ من الاجتهاد في ردَّ ابنا. يعقوب اليه ِ تسالى ويذكر الوعد الذي وعدهُ الله بهِ من انهُ يتبيه فورًا للامم وخلاصاً للمالم باسره (١-٦)واته بعد ان يستهان به ويُزدرَى يُصبح عَلَّا لاكرام اعظم الملوك وعبادتهم وبردغنم الرب المبددة في اربعة أقطىار الارض. وعليه فان صهيون لا تُهمَّل البَّنَّة ولكن يتوارد اليها الشموب باجمعهم ويسجدون امامها (٢٣-٧) وتستخلص من جور مضطهديها بعد ان يهلكوا بنفس سلاحهم (34\_27)

#### الفصل الحسون

هنا النبي يشمر بما سيقع في اوهام اليهود من الريب الذي يُضِف ايمانهم بما وعدهم من المواعيد السنيسة وانمسا يبرض لهم هذا الريب بسبب الحذلان الذي يرون ان الرب قد طرحم فيهِ فيجيبهم المسيح انهُ انما خذلهم لاجل معاصيهم وجعلهم فريسة في ايدي اعداقهم ولكن هذا الحذلان انما هو الى حين لانه ُ لم يُبطِ آمِم صهون كتاب الطسلاق المؤذن بالفراق المؤبد واذا كان ذلك فما بالهم يأبون الرجوع اليه حين يدعوهم مم انهُ لاجل القدادهم من اعداقهم يجفف حضيض المجار وينتيي الساوات بانظلام اي يدمر المملحكة المتساومة لهُ ممككة بابل والجيس (١-٣) ويكون لهم

ملِّهَا ويَكَاشْفُهُم بَجْمِيمِ الأسرار التي يَتْلَقَّاهُمَا عَنِ ابِيهِ ويحتمل لافاذ مشيئة ابيهِ اعظم صنوف الهوان. اذن فالذين يتفون الرب فليسأتوا اليه باخلاص وليسقط

اعداؤه في اللهيب الذي اضرموه ( ١١ - ١١) الفصل الحادي والحبسون والثاني والحبسون ان السيح الذي هو المتكلم هنا ايناً يذكر شعبهُ كيف اخرَج من ابرهيم وسارة العاقر آمةً كبيرة وانهُ كذلك يكثر بتيَّة الشمب(١٣٣) وذلك بان يدعو الام ويطبُّهم كما يقول القديس بولس (رو ١٧:١١) في جدر اسرائيل ( ٤ و ٥ ) ، وان العالم غايت الاستعلال واما خلاص الله فيقي الى الابد(٦) فلا يخش عبيدالله فان مضطهديهم سيذهبون كالمياه (٧و٨). وهنا الني ً يحث ذواع الرب ان تضرب مصر كما ضلت من قبل مشيرًا بَرْهَبِ الى اَنكَفَرة وبالتَّبين الى الجيس وان يُغتج عجازًا في وسط ميـــاه البجر الاحر التي هي رمزُ الى المعودية (٩- ١١) ، فيجب الرب أن أهل الجلاه سيُتَفَدُونَ عَمَّا قريب ويُرزَقونَ خبرُ الاينقص ١٢١٠ ــ ١٥)وانهُ تبالى سيجبل كلامهُ في فم مسيحهِ لملق عالمٍ جديد هو الكنيسة (١٦ ارثم يقول يا اورشليم السكرى بخمرة غشب الله انهضى وتتوجي بالمجد فان الكأس التي جُرَعتها لا تكون من بعد الالإسكاد مضطهديك (١٧) - ٢٣ و ١٠٥٧ و ٢ ) والشمب سيطلقون من الجلاء اي جلا بابل او الحطية. وهنا الني يموح النبوء يرى المبشرين على الجال فيشير الى ذلك متهللًا ١٠-١٠) ويوعز الى المنجِّسين ان يتطهروا لان الشعب الجديد سيدخل اورشليم ظافرًا وفي مقدّمتهِ الربّ ( ١٦ و ١٧ ) واذ داك ذارب المثار اليه بعد ان كان موسماً العجب لما كان فيهِ من المهانة والذَّلَّة (١٣ و١٤ ) يُسجِّع عَمَالًا

> لسادة الامم والملوك (١٥) الغصل الثالث والحبسون

جُلِّ ما في هذا الفصل بسط ما جا. بالايجـــاز في اواخر الفصل السابق من اهانات المسيح وآلامهِ وما يتلوها من تمجيدم وعقد ملكهِ على جميع الشموب الفصل الرابع والحبسون

في هذا النصل صف النبي الترات الناشة عن موت المسيح فيذكر ان اورشليم ستوسع اخبينها لنووي اليها جيع الامم وان تلك الزوجة التي كم تكن اميةً من قبل والتي هجرها بىلھا الى حين لا بلبث ان يبود فيضمها اليه بمدمحو آثلها وينقد معهسا عهدا مؤبدا وببنيها بالحبارة انكرية ويزق شمل اعداثها اجمين الفصل الخامس والحسون

هنا الله الآب يخاطب البشر الذين انحاذوا بجملتهم الى الضلال ويحتُّهم على الرجوع اليهِ تعالى الذي هو يْنِبُوعَ كُلُّ خَيْرِ وَيِناهِا.هُمْ عَهَدًا اللَّهُ عَلَى انهُ يُحَمَّقُ لَمْمُ تلك المراحم الفير الفانية التي وعد بهما داود وذرّيتهُ والمراد بهِ هُنا داود الروحيُّ الذي هو انسيم ( ١ ـ ٤ ).

وبَيَّةِ الفصل حثُّ الحِميم ان ينتموا هذه النَّهزة التي لا صِافِفُون خَبِرًا منها لَمُمالَة الله الذي يحكون هو البادى بالتعرب اليهم

القصل السادس والحمسون

فيهِ استشاف الحت للجيع على تلبِّي الحلاص القريب الذي يمم كل احد دون استتنا. حتى النربا. والحصبان بحبث يكونون سائرين بختضى وصايا الخدا ١ ٣٠). وهمنا تنويهُ جلى يمجد البتولية في الكنيســة ( \$وه ) . ثم يقول ان الغربا. الذين كانوا مستتين من المهد سيدخلون بيت الله(٦-٨) وسكسهم رؤسا. اليهود ومن اوطأهم من عامة الثمب على المقاومة والمناد فانهم يُدفُّون الى حدُّ السيف وتأتي وحوش العموا فتشبع من جشهم ( ٩- ١٢)

الفصل السابع والحمسون

هنا يَرْع النبي بني اسرائيل على ميلهم الفاضح الى عادة الاسنام (٢-١٢). وهذه الفريات لاتصدق في مناها الحقيقيّ الّا على القرون السابّة منهم ممن جرُّ وا على انفسهم الجلاء البابليُّ واما في المني المجازيُّ فتنطق انطبافا تأماعلي الذين صلبوا منهم السيد المسيح والبه والى تلاميذه إشار النبي بهذا الصديق صُمَّ من وجه الشرُّ (١) اي قبل ان يرى دمار ارضهِ . وبمكن ايضًا ان يُغِمَّم بذلك الايما. النبويِّ الى موت الصدِّيِّينِ الذين هلكوا منذ عهد منسَّى الى خراب اورشليم على يد تبوكد تشر ، ثم يقول ان الله سيستقذ بَايَا شَمَّهِ بَرَحَةً لِمُ يَكُونُوا بِسَنْحُونَهَا ( ١٤ ــ ١٩ ) اما المنافقون المتاة فيهلكون لامحالة ( ٢٠و٢٠ )

• ٨ • وَرَا ۚ أَنَابِ وَٱلْبِعَنَ ادَّةِ جَمَلَتَ تَذَكَارَكَ الج الراد بهذا النذكار كما فسر القديس ارونيس وكرنيليوس الحجري صنم كان يجمله الواحد منهم على مابه بخزلة حرز لصيانة اليت وارتأى قوم من المتأخرين ان المراد بهِ العلامة التي كان بنو اسرائيسل مأمورين بكتابتها على عضائد ابوابهم تذكارا لوحدانية الله ( تث ٢٠: ٩ و٢٠: ٢٠) وانهم اخفوها ورا. الأبواب حنى يتناسوا هذا النذكار اصلا

الفصل الثامن والحسون

قد مر في آخر الفصل السابق وعيد المنافقين وان فسادهم وعتوهم لا لمِبتان ان يغضيا بهم الى الهلكة والايما. باوالك المتافقين الى الفريسيين ولذلك عقد النبيُّ هذا الفصل بأمر الله لتحذير الشعب من الروح الغرّبييّ الذي هو روح كبريا. وُشرَه وَقُول ان الصيام وجميم مظاهر التوبة لا تنفني شيئًا ما لم تو يد بالاستقامة والبر والصدقة فانه على هذه الفضائل الراهنة الباطنية يتوقف اتفاذ الله لاورشليم ورقعا الى السعادة ( ١١ - ١٧) ، ثم يزيد النبي الراكة كل ينطق على الفريسيين في بادي الأي وهو تهاونهم في حفظ السبت ( ١٣ ) وذلك أنَّا تعلم من الانجيل المقدس انهم

ضَلَا عن عدم تساعهم في المحافظة عليه كانوا يتاهون في ذلك الى حد يخرج بهم عن مُقتعَى الرشد والاعتدال • كن ينبني ان نسبرها ان كلام اشيا لم يكن مُقسراً في الفريسيين بخصوصهم ولكنه يتاول إينا معاصريه من اليهود وقد انتقت جميع الروايات التاريخية على ان تعدي السبت كان عندهم امراً مألوقًا الى زمن الجلاء

الفصل التاسع والحسون

هذا الفصل واسم المنزى على البارة وقد اشتل على كثير من الماني البلية والاستدارات البدية في الاممال السبة التي يشبّها النبي تارة ببيض الاناعي الذي تُرتهُ الموت وتارة بنسيح المنكبوت الذي هو مثل في السخافة والوهن ( ١٥ و ٦) ومنها في عواقب الحطية التي يشبها بالظلام في اكن النهار ( ١٥ و ١٠)

الفصل الستون

هذا الفصل مدحة شربة من ابدع الشهر وأضّه يُعلّب فيها النبي بالتنا على اورشليم الجديدة وبها عبدها فيقول أن جميع الشموب ستبادر اليها من كل اوب وتحفيها باكرم هداياها واتمن ذخارها وان القياصرة سيسجدون امالها ويخدمونها بجميع قواتهم والارض تجيزها باصلب ما فيها من الحر لبنا مماكلها وأكرم ما فيها من المادن لزبة تلك الحب كل وأتلتي عليا كواكب الها فورا لا يغرب بل الرب سكون هو شمها الساطمة الافواد التي لا ترابي كبد سمائها وستب فيها الساطمة الافواد التي لا ترابي كبد سمائها اهلها كثرة سرية لم يستم بنطها

الفصل الحادي والستون

يضنن وصف السيح تحت مثال مخلص ينقذ شب الله من السودية ويساجلهم الارض الموعودة فيصسبر الاجانب في تلك الارض خدامًا لاصحابها الحقيتيين فيستعلونهم في حراثة الحقول ورعاية النام الميترتجوا هم لعبادة الله تفرُّخ كهنة الرب وخدامه

الغصل الثاني والستون

الفصل الناك والستون من الآية 1 الى 1 هنا يبلن النبي ظفر يسوع السبج على الجيس وعلى مضطهدي الكنيسة مشيرًا الى دمار الملكة الوثنيسة وقيام ممكة الله في موضعها وهو نفس المنى الذي بسطة القديس يوحنا في رؤاء أرا الفصل 19 و ٢٠)

الفصل الثالث والستون من الآية ٧ الى آخر الفصل الرابع والسيين

من هذا الموضع فا يأيه الى آخر السفر بجهم اشيا في نظره بين الماضي والمستقبل وسلن ما لرحة الله من السر السطيم في دعوة اليهود ودعوة الامم الى الايمان. فيشرع هنا في تقسم دعوتو تبالى لإنباء ابيهم (٧-١٥) ثم يجبل في افواء النفوس المؤمنة من شعبه صلاة اتيقة تبتدى من الآية ١٥ من الهسل ٦٤ الى آخر الفصل ٦٤

الفصل الحامس والستون

في هذا الفصل يجيب الرب على تلك المسلاة عا حاصله انهُ تعالى سيملن نفسهُ للامم الوثنية ( ١) ولكنهُ سیتواری عن اسرائیل عقاً؟ لهم علی نفاقهم وتمرّدهم (٧\_٧). ومع ذاك فلا ينبذهم نســذًا نامًا ولكنهُ بستبقى على تلك الشجرة التي اتلفها غراث فلائل بمعضظ بها حرماً على النوى الذي فيهــا ثم يزرعها فتنمي في ارض الموعد، واما الفجار فيُقرَ صَون بحدة السيف بلا رأفة (٨\_١٢). وبعد ذلك يبين الرب الفرق بين حظ عبيدهِ وحظُّ المُنافَقين(١٣\_١٥)وهنا يضرب النبيُّ صَنِّمًا عن المنافقين ويُطنِّب في بيان ما لابنـــا٠ الكتيسة من الحظ السميد (١٦\_٧٠). والحيرات التي مِمنها النبي هنا تحت مُثُلِ حسَّبة الما هي خيرات روحية تنمتع بها الكنيسة المجاهدة تمتكأ واسعأ ولكنها لا تستوفيها بجلتها الا في السهاء حيث تتم سمادة الجسد الابدية تمام سعادة النفس. وما ذكرهُ في الآية ٧٠ من طول مدَّة حياة الانسان اله بريد بو امتداد الحياة الروحية التي كانت الحياة الزمنيــة في الدهور الاولى مثالًا لها . وما اشار اليه في الآية ٢٠ من ألفة الوحوش البرّية ايماءُ الى الامم البربرّية التي سيهذّب الانجيل اخلامًا. واما الحيَّة التي يكون طمامها التراب فانها تذكّرنا النبوءة الواردة في سفر التحكوين من اضحلال نمنكة الجيس

الفصل السادس والستون

في هذا الفصل يتكلم التي ببارة صريحة يلن فيها الناء الرسوم الموسوة باسرها وكهنوت هرون واستبدال المدود وبين للهود أن بنم الله لا تتوقف على وجود ميكل حريق والله سائتي زمن تكون فيه وبالمحمومة في عليه بتالى (١-٤) وانهم قد تهكوا على اخوانهم الذين كانوا برفون الى الله عادة عليه (١-١) وو ذلك المين سياقيون على ذلك (١) وفي ذلك المين على دلك (١) وفي ذلك (١٠) مي دون أن يأخذهم عاض ولا طلق (٧-١) م يدعو دون أن يأخذهم عاض ولا طلق (٧-١) م يدعو بعيا المائة المواود ليكون وبعد ذلك ينابًا بالمسلم المجرد امها بهذا المواود ليكون وبعد ذلك ينابًا بالمسلم المجرد (١٠-١١) وبعد ذلك ينابًا بالمسملال جبع عَبدة الاوان (١٠-١١) وبيد ذلك ينابًا بالمسملال جبع عَبدة الاوان (١٠-١١) وبيد ذلك ينابًا بالمسملال جبع عَبدة الاوان (١٠-١١) وبيان الرب سيت رسلة الم المد السعوب فيأتون

اقواجاً ويدخلون اورشليم اي الكنيسة ( ١٨ - ٢٠ ) فيخار الرب من ذلك الشب الجديد كهنة ولاويين ( ٢١) وتقي هذه السلالة الكنوتية ما بتبت الساوات الجديدة والارض الجديدة اي الكنيسة ( ٢١ و ٢٠ ). واخيراً بنسند بخراب اورشليم المؤيد با قدمت من فجروها وتردها ( ٢١ ) وفي ضمن ذلك يُعيم الاتداد بهلاك جيم المصرين على خطاباهم بمن ذكرت اورشليم مثلاً لم

### نبوء ارميا

كان ادميا من بيت كهنوت وأد في مدينة صغيرة لسبط بنيامين قيسال له عناتوت على نحو ساعة من اورشليم الم الشال وهي من المدن التي خرجت في سبب الكهنة حين تسبت ادض المياد على يد يشوع المدينة وبذلك يتبيز عن حلتاً الكاهن الاعتما للدي كان في ذلك المهد وهو الذي وجد نسخة التوراة في الميكل على ما جاء في ٤ الموك (١٣٠٥) لا هو صلوم من ان الكاهن الاعتماكان يتبيز الورشليم لا بناتوت و والتالي فان حلتاً ابا ادسيا لم يو في مذا المنز (١٠٠١) وهو وصف المتم من ان يتبيد في هذا المنز (١٠٠١) وهو وصف المتم من ان يتبيز في هذا المنز (١٠٠١) وهو وصف المتم من ان يتبيز في الكاهن الاعتمام من ان

ثم أن التُقق عليه بين علمة المسترين أن أوسيا خَصِ لحدة ألله من بعلى أمه وطُهِر مد ذلك من الحليلة الأصلة وبذلك جزم القديس أوضطيتس حين كاشعة ألب بدعوتج حديث من لم يتباوز فيا ظالم التديس أيونيس خس عشرة سنة المخاف أن يُدم على هذا الأمر ألكبير على ما هو فيه من الضف وتلل بين يديد تسالى حتى تبين له جزم الشيئة الألهية ظم يسمة ألا الطاعة والاتباد

وقد تنباً في هذا السفر بتشيد اورشليم الجديدة واقامة الشب الجديد مع بيان استشمال أتكفرة من اليهود الجسديين باوسم بسط

وكان شروع ارما في خدمت في السنة الثالث عشرة لبوشيا كما نص عليه في نبوء في ( ٢٠١ ) واستمر عليا مدة الثاني عشرة سنة التي قبت لبوشيا ومدة خلفا في الاربية وهم جراحاز وبواقيم وجواكين وصدقياً - وبيد ما نكبت اورشليم وأجيل صدقيا الى بالى اطلق ملك بابل لادميا ان يتيم حثها شاء فاختار المثام في وطلته الحرب على الكنى في بابل ولكنة لم يلبث الا ظيلا حتى اضطرة عمامة اليهود الذين بقوا في اورشليم ان يصحبهم الى مصر وفي تقليد اليهود والآباء القديمين انهم رجوه هناك بعد خدمة لا تنحق مدنها تخلصاً من تقريب لهم على رفائهم

ثم أن نبو الت ادما ليست مرتبة في الذكر بحسب ترتب زمانها في التزول ولذلك فعب كنيرون من المختفين الى الها كتبت اولاً في رقاع مفرقة ثم بمت على هذا الترتب اتفاقاً . وهو مذهب لانحب الانحياز اليه أغا تقول انها بمست كذلك مراعاة لوجين المحمد انهم اسقروا المواد المندوجة فيها فضموا الى كل مادة ما ياسها كما يتبين لمن صفحها بالنظر الهقي والتاني انهم البوا فيها ترتب تلاوتها الومية ف كانسهم

الغصل الاول

هذا الفصل بخزلة عنوان السفركلة وفيه ذكر دعوة ارما للخدمة النهريّة

 ١٩٠٥ قضياً ساهرًا اي قضيب لوز لان اللوز
 البراتية يُسئى ١٩٣٥ ومناهُ ساهر وكأنهم سعوه بذلك لانه يسبق الاشجار كلها فيهب من نومة الشاء
 ويبدو عليه الزهر قبل ان يبدو على شيء منها

الفصل الثاني الى السادس
هذه الفصول الحبسة تستمل على خطابين يُضتان
اشد التقريم على جمع طبقات سكان اليهودية وتهديدهم
بيقامير اليم سجعل جهم على ايدي شمبر بعيد يجهلون
السائه وأتيهم من ناحية الشال والمراد بذلك الشمب
الكادانيون جيوش نهوكدفهر . ثم يلجف هذا الوعيد
بيعد رجوع السلام والنبطة وهذا الوعيد ينظر بوجه

خاص الى زمن المسيح

١٩٠٧ م نُوفُ وَتَخْدِينُ مدينتان مصريتان كنى ببها عن ممكة فرعون كلها والاولى من مدن مصر السفل كانت في عهد الملك صَشّبك عاصمة للملكة وآذرها على المنشأة اليركى من النيل الى جنوب التاهرة القديمة والثانية ويقال فيها تخفيس ليغنا مدينة منيمة مبنية على ترعة النيل التي كانت هجرى الى بُلوز

 ١٥: ١٨ ع شيخور كلمة عبراتية مناها الأسود
 الحقمة أواد بها النيل لما فيه من قشة اللون بسبب ما يجرّه من الاحال و وأثفر بالاطلاق او موصوعًا بالكبر
 يراه به دائمًا في الاسفاد المقدسة نهر الفرات

الفصل الساج الى التاسع وهو واقت في هذه الفصول السلامة يمن النبي وهو واقت المام باب المميكل ان البهود باطلا يتوكلون على ذلك ويتما بنارة الاثم الشهالية وجلاء البهود وخراب اوضهم ثم ان ما يصفه هنا من تواطعم في عبادة الاوثان وعلام تم أن ما يسمة هنا من تواطعم في عبادة الاوثان وعلم تم أن من يورى هذا الفصل الى عد يوشيا لما كن مروقا به من الصلاح والورع واذك ينني ان يمكن في عد يواقيم

ه ١٨:٧ ، لِمُلِكُمَّةِ ٱلسَّمَاد ، هو اسم الاهــة لم

الفصل الماشر يضمن تحذير الاسباط السئرة الذين أجلوا الى اشور من الميل الى عبادة الاصنسام (١٦\_١). وبعد فلك يلتقت التي فينذر بجلاء سبط يهوذا ويسأل الرب ان يطف بهم وان يسجّل الانتقام من الام الاجنبية (١٧ ـ ٢٥)

الفصل الحادي عشر يتضمن نصحًا الضاأة بان يقوموا طرقهم وانداوهم ببقاب لا غرج لهم منهُ ( ١-١٧). وفي أخر الفصل يتظلم النبيّ من كهنة عناقوت لانهم كانوا يسلون على قتله ويتناً بهكتهم (١٨-٢٣)

• ١٩ و لِتُنْفِ الشَّبَرَةُ مَعَ مَفَامِ اهذا الموضع بحسل ان يُرجَم على اوجه ولسل الوجه الذي اختراه هو الاقرب الى مفهوم المتن والمراد بطسام الشجرة ثم الان كلمة الحاس في السرائية تشاول كل ماكول من كان اولك الكهنة يقولون لا تكتف باللاف تم لكن لننك الشجرة اي بتمع ارميا من الكلام والتخلص من تقريباته يتعلم من قبله كل سبب الهذر، ولاخفا، في صدق يتعلم من قبله كل سبب الهذر، ولاخفا، في صدق خلا الموضع على السيد المسج وبالسالي لا ماتم من تطبيع بطيه وفاقا التقليد المسج وبالسالي لا ماتم من التبيية عليه وفاقا التقليد فان جمع الكنائي كا قال التديس الدونيس متوافقة على ان هذا الكلام مقول في حق بسوع المسج في شخص اوميا

الفسل الثاني عشر هنا يأوه الذي المسل الثاني عشر هنا يأوه الذي لان مضطهديه لم يساقبوا ( ١- ٤) فيمية الرب بان ما تحصله من الاذى هو اخت تما سيرد عليه ولكنه مع ذلك لا يبطئ أن يبيد الذين ياسبونه أ ه - ١٧) . وفي اواخر الفسل ( ١٤ - ١٧) من ارضع وانع سيردون بعد ذلك من منظاهم ولكن بشرط أن يدنوا بدن الله الحق وبذلك أيت حل على الدين المد المن وبذلك أيت حل على الدين المد المن وبلاك أيت حل على الم يشير المد زمن السيح والرجوع الروحي

 • • كَيْفَ تَفْعَلْ فِي فَشْرِ الْأَرْدُانِ • المراد فشر الاردن ما حوله من النياض الحضراء وهي مواضع غفيفة توصف بكثرة الاسود • والمنى المك الان في مأمن ولكنك عن قليل سيصبح مقامك بين الاسود اي سكون معرضاً الإخطار عديدة

٥ ٩ أجارح مُلون الريش مبرافي لدى فالمُلوز عليه مؤال مواله بهذا فالمُلوز عليه من كل جهد مثل مواله بهذا الطاز المدود الاحداد من الطبود اذا دأت بينها طازا غرب الالوان الكرت منظره وتتبسه بجابة كثيرة حق تطرده من المحداد كثيرة حق تطرده من المحداد من المحداد المحدا

#### الغصل الثالث عشر

هنا النبي يُمثِل شقاء اليهود بمثالين رمزيين اولها اله اتخذ منطقة جديدة خشنة عقدها على حقوبه ثم القاها في ماء الفرات حتى تنفت السيارة الى ان الرب سيتض العبد الوثيق الذي عقده مع شديد ويرسله الى ما وراء الفرات حتى بمث هناك ويترض والثاني اله يشبهم بدنان مجلوة خراً ابحياء الى ان الرب سيُسكِرهم بخمر غضيه

الفصل الراج عشر والحامس عشر

في هذن الفصل من عاورتان بين الله والنبي في الأولى سما يصف النبي ما سلة الرولى سما يشب من شدة الفصل ١٠:١-٩، وفي المحاورة الفصل ١٠:١-٩، وفي المحاورة النبي أنه بعد أواغ جدد في القاذهم قد اصبح عندهم عملًا للقت يلنه كل احدثم ينوح فوسًا شديدًا لما هو فيه من ذلك الشقاء فيدد الرب بانه سينظر اليه وينصره عمل الذين يناصبونه (١٠٠١-٢١)

الفصل السادس عشر والساج عشر في هذين الفصلين بنذر النبي بجلاء البهود عقاباً للم على عبادتهم للاوثان وتعذيهم لشريعة السبت ١٧٠٠ و ٢١:٣٠ الانشارة بهذا الجليل الذي في الصحراء

الى جل صهيون القائم في صحراً يهوذا الفصل الثامن عشر

في هذا الفصل يتمل شعب اليهود باناه من خزف ينسد بين يدي صانسيه فيحوله عن هيئم الاولى ليصنعه أناه آخر اشسارة الى ان الرب هكذا سيصنع النصده

• ١٤ ه هَل يَخْلُومَ شَكُرُ ٱلصَّحْرَا و مِن كَلِيحِ كُنِبَانَ. نعب أكثر المفيرين الى أن المراد بهذا الصخر قُسة جبل حرمون من لبنان فانها لا تزال مكسوة بالطيح ، فالمنى هل يُزول ثلج لبنان عن هذه الشة أي قتة حرمون وبالتالي هل تتعدى الطبيعة ما سنة أفد لها من الشرائم أما شعب أفد فيتعدى شرائم خالقه

الفصل الناسع عشر والمشرون هذا ايضاً يتحلّل الناسع عشر والمشرون الدميا تقسهُ 
يكسرهُ في وادي توقت مشيراً الى انها هكذا ستُحطّم 
عمكة يهوذا وعاصمتها اورشليم . ثم يصف ما فسل به 
فشحود من الضرب والسجن بسبب هـــذه النبوءة 
فيكر دمني نبو ته وينذر فشحود ايضاً بأنه سيساق في 
المله .

\* ٣:٢٠ مَا أَ يَدْعُ الرَّبُّ أَسْسَكَ فَشَحُودَ بَلُ هَوْلًا معنى فشعود أمن اي لم يدعُك الرب امناً بل هولًا وهذا اوجه ما قبل في هذا الموضع الذي كثيراً ما شغل الفشرين

الفصل الحادي والمشرون هذا الفصل بما نزل في اواخر ملك صدقيا فوضعه

عقب الفصل الثامن والسلايين لكن الاظهر انهم وضوره هنا لانهم رأوا فيه اسم فشحور الذي ذُكر في الفصل السابق فاحبُّوا ان يجمعوا كل ما يتعلق به في موضر واحد والآن في فلك سهوا لان كل واحد من الاسين لمسمَّى غير الآخر اذ الاوب إن إمير والثاني ابن ملكياكما هو متصوص عليه في الموضين

\* ١٣ \* كَاصَغْرَةَ ٱلسَّهْلِ والمراديها عين ما اريد بالجيل الذي في الصحرا-( الفصل ٣:١٧)

الغصل الثاني والمشرون الى الحامس والمشرين هذه الفصول تتصل بما قبلها في المني وان لم تتصل بهِ في الزمان فالفصل الثاني والمشرون منهــا يتضمن نبوءات على ملوك يهوذا والشالث والمشرون فيه تثريبُ للرعاة الحُونة على افســادَهم في الرعية وان الرب سيستبدلهم بنيرهم من ذوي الابانة والصلاح مختماً من بينهم داود الجديد الذي هو الملك المسيح (١-٨).ثم ينتل الى تقريم الانبيا. الكَذَبة (٩ـــ ٣٧ ) وتسنيف الذين يتخذون وحي الرب هزو؟ ( ٣٣ ـ ٤٠ ) . والفصــل الرابم والمشرون يتضمن رؤيا زبيلي الين مرموزًا باحدهما الى من أجلي من اليهود مع يكنيا ولنهم سيرقهم الرب الى ارضهم وبالآخر الى من بتي من اليهود في الارض وان اكثرهم سينقرضون. والحامس والمشرون يتضمن نبوءة على الشمب بأسرم بالجلاء مدة سبمسين سنة . وفي آخر الكل وعيدُ للثموب الاجنية

الفصل السادس والمشرون الى العامن والمشرين الأول من هذه الفصول بمنزلة تشة لساريخ ملك ويافية وما بعد ذلك متعلق بملك صدقيا كمنا ترى في الفصل الحاسف والثلاثين والسادس والثلاثين عودًا الى مك يواقيم ضو ولاشك من خطأ الترتيب. ثم أن ما عبد يواقيم صوابه أنه أن أن في عبد صدقيا كما يتبين من بقية الفصل فذكر يواقيم في الدنوان من خلط النساخ . وفي هذا الفصل يورد النبي مثال الدير الذي سيمله على عقد ما شارة الى ثير الرق الذي سيمله شب اليهود ومن بليم من المالك الجياورة لمم شب اليهود ومن بليم من المالك الجياورة لمم من المالك الجياورة لمم من المالك الجياورة لمم من المالك الجياورة لمم المناف المناف والفصل النامن والمشرون تام لما قبله وفيه تفديد لها المناف المحدود عيكسا وبقية

الفصل الناسع والمشرون الى الثالث والثلاثين عجل ما في هذه الفصول الكلام على رجوع اهل الجلاد وملك المسجح. فني الفصل التساسع والمشرين نبوة بانهم سيرجون من الجلاد بعد سبين سنة وفي الفصل التلاثين والمنادي. والثلاثين اطف اب في فارد هذا الرجوع المشتعى من الانجساج والنبطة ووصف البتي الحق السجع والفصل الثاني والثلاثين الما المناجع والنبطة

في المنى تعد وفيه تأكيد للايان بهذا الوعد وفك بابتاع النبي حقلا يترد ملكه لقبه بعد انتضاء الجلاء. والنصل الثالث والثلاثون في معنى ما سبق أيضا ويضمن وصفا شائقاً لسمادة ملكوت المسج ويملكة داود الجديد والكهنوت المستأخف

نبوءة ادميا

ه ١٥٠٣١ ه اخص الرامة هنا بالذكر لما انها واقعة بين حدَّي ممكة بهوذا وممكة اسرائيسل بحيث يُستَع منها فواح راحيل في بيوذا . ثم ان راحيسل همي اثم يوسف وجدة افرائيم فينوها بنو افرائيم باجمهم ذكر انها تبكي عليم انذازا بهكتهم بسبت العدود وهذه البوءة قد تحتقت من وجو باضحى لال ممككة الشرة الاساط وتحققت من وجو آخر في الاطلسال البَرَدة الذن قلهم هيرودس (متى ١٨٠٢)

ه ۲۷:۳۱ و فإنَّ الرَّبُّ مَدَ خَلَقَ غَيْرًا جَدِيدًا فِي الْأَرْضِ أَنْنَى تَجْدِيدًا فِي الْأَرْضِ أَنْنَى تَجْدِيدًا فِي اللهِ اللهُ عَبِيدًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

انعمل الرام والتلاثون الى الرام والاربين هذه الفصل الحاس والتلائين منها والسادين والتلاثين منها والسادس والتلائين تضمن الكلام على حصاد اورشليم في عد صدقيا وما يتحمله النبيّ من للشاق ممثلًا بذلك السيد المسيع في آلامه وذكر ما يشب اخذ المدينة من العنق والبلاء واما الفصلان المشاد اليها فيتمثّان بهد يوياقيم وقد قدّمنا لنهما أيثلا الى هذا الموض

• ١٠١٤ م يَسكنونَ مِعِدُولَ حدْه للدية كات على اثني عشر ميــ لا رومانياً من كجوزه وتشخصيس وتُوف اظر الحاشية على العصــ ل ١٦٠٢ م وأَوْضَ مَشْرُوسَ . هي من اوض العميد بصر ويستيها اليونان والرومان بلاد ثيبـة . وبحسب ذلك يسلم ان البهود كانوا مبددن في جميع اطراف مصر

الفصل آلحاس والادبيون هذا الفصل يتضن كلاماً بين ارمياً وبادوك شديد التأثير وعمَّةُ بحسب الترتيب التأزيخي بعد الفصسل السادس والتلاين

النصل السادس والارسون الى الحادي والحسين في هذه الفصول ثبواة على الشعوب الاجنبية و ١٤٦٦ و كوش وقوط المراد بكوش الحبشسة وقوط امة افريقية كان مقاما على ما ذكره يوسينس في الآثار اليهوية بسيلاد المذب ذكر بلينس المؤرخ الطبيعي أنها سبت كذلك بلسم غير في تك البلاد

يَّالَ لَهُ فُوطَ وَأُودِيمُ . هم طواف من الحاسبين في شال افريَّةِ وكانوا من الرساة المشهودين. وكانت هذه الام التلاث فيا ذكرهُ حزقيال ( ٥:٢٠ ) من اسلاف مصر

٩٠:٤٦ أَنْتِدُ آمُونَ أَوْ . كان آمون اله
 الآلمة عند وثني المصريين وأو اسم مدينة ثيبة
 واضيف آمون اليا لائه كان له يا همكل شهسير
 خُره كميز

. ٧٨:٤٩ ه وَمَا لِكِ حَاصُودَ \* هي مواطن الحضر من العرب

النصل الثاني والحسون

فيه خلاصة تاريخية النرض منها تقرير ما تحقق من نير. قادميا على لودشليم ولن تجلل تحقق تلك النبو. ق التي حل اجلها في ذلك الزمن بجزلة ضائع على تحقق سائر النبو. التي التي يأخر اجلها الى ذمن اسد فهو بتابة خاتمة للسفركاه ، وقد ورد هذا الفصل بنيد في دايم الملوك (الفسل ١٨٠٢ والفسل ٢٠) ولذلك ارتماًى بعض المتأخرين انه منقول من هناك وهو تحكم لا دليل عليه لاحتال ان يحتكون في اصابح قد كتب هنا وقلة كاب سفر الملوك ولعل هذا الاولى للترجيد الذي قدمناه

### نبوءة باروك

هذا السفر مكتوبُ في اصابه بالسيرانة ككن النسخة الاسلية فقيدَت من عهدِ فديم وكانت لا تزال مُتناوَقة الى القرن الثاني حين ترجها تاومسيون الى اليونائية . واقدم ترجمة لها الترجمة اليونائية المُدرَجة في نسخسة السبين وعنها تلثا ترجمتا في هذا الكتاب

الفصل الاول

\* \* \* عَلَى نَهْدِ سُودِ • قبل هو نهر كان يصب في الغرات اوجدول ينشعب منه وقبل هو الغرات تفسه الغالث

 ه وَبَندَ ذَلِكَ تَرَاءى عَلَى ٱلأَرْضِ وَرَدَدَة بَيْنَ ٱلْبَشَرِ ، قد اتنق الآباء والمشرون على ان حذا الموضع يشمر الى تجدد الكلمة ولا بَرَم الله لا يمكن ان يشر بمنى اوضح وأبد ما ذهبير

### نبوءة حزقيال

هو حزقال بن أبوزي من السلالة الكينوتية كما يُتخذ من كلامه في هسندا السفر ( ٢٠١ ) وكان في جلة من أبيلي الى بايل مع المك يكنياً ودُمِي المندمة النهرية في السنة المتأسمة من الجلاء واستمر فيها اللي السنة السابنة والمشرين منه وفي بعض التقاليد القديمة ان حزقال وفي شهيدا فتاه احد رؤساء است و لايم كان يزجره عن عبادة الاوثان

وقد قسم الخاصّل المُسَرِّين سفرهُ هذا اللّ قسمين تتقدُّمها قِطلة في بيان رسالتهِ ( المُصــل ١ اللّ ج ) . 130

التسم الاول ينضمن التبوءات بالقضباء المنزل على ممكة يهوذا ( الفصل ٤ \_ ٧٤ ) وعلى الشموب الوثنية ا النصل ٢٠ ـ ٣٣) والقسم الشـاني يضمن أبشرى السلام الحي ينقب ذلك القضاء (الفصل ٢٣٠ ٤٨) الفصل الاول

• ١ ، فِي ٱلسُّنَةِ ٱلثُّلَاثِينَ ، اختُلف في هذه السنة فقيل هي لحزقال وفيل لوجدان كتاب الشريسة في عهد بوشيا وقبل كُلك نبو بولصّر ابي نبوكدنصّر على ما جرت به عادة السابليين في التوقيت، في ألثُّهر ألرًا ج . اي من شهور السنة الدينية وهو العاشر من السنة الْمَدَنية وعَلَى نَهْرَ كَبَارَ • هو نهرٌ غرجهُ ما بين التهرين ومصبه في الغرات

الفصل الرابع

فهِ إِمر الله النبيّ ان يتخذ لبنة يرسم علها مدينة لورشليم ويتملها نحت الحصاد (١و٣) على نحو ما كان ينعل الأشوريون والكادان من استمال اللبن للرسوم والكتابات . ثم يأمر النبيّ بند ان يَبْل اورشليم على تك الحالة ان يجل بينهُ وبينها صفيحةً عرجنة من الحديد ويرخم ذراعه على المدينة ويثبت نظره عليها ايماء الى الحذلان الذي سيطرح الله شعبه فيه والنكبة التي هو مزمعٌ أن يضربهم بها (٣) . ثم يأمره أن يميِّل بنف إ الشم مما قباً عندولًا بان منجم مدة اربم منة وثلاثين يوماً ثلاث منة وتسمين منها على جانبه ألايسر وارسين على الجانب الايمن وعليهِ القيود وليس له ما يمسك به رمقهُ الْااطمية غليظة خبيثة ا ١٠-١٧ ). والفسرين في الزمان المرموز اليه بهذه الايام مذاهب فنهم من ذهب الى أن الايام الاربع منة والثلاثين تشير الى أيام حصار اورشليم وقال آخرون انها تشير الى مدّة تعدّي اسرائيل ويهوذا . وقال غيرهم الراد بهذا المدد سنو الجلا. . ولما كانت هذه الاوجه التلائة من التفسير مع ما فيها من التباين غير متناقضة فلا بأس فيا زى أن يجمَّم بينها في آن واحد وتجمّل المدَّة المذكورة كتمايّة عن مدَّة تعدي الشعب ومدّة الحصار ومدّة الجلاء

الفصل الحامس « ٣ » فِي وَسَطِ ٱلْمَدِينَــةِ · اي من الرسم الذي على اللبنة

الفصل التاسع ٩ ه كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ أَلْتُوا لَا نَدْ نُوا مِنْهُ . التواه هوآخر حروف العبرانية وكانوا يكتبونه قديما بصورة صليب وهوهنا كما فشر اوريجانس واكلينضس الاسكنددي وترتليانس والقديس ايرونيس والقديس لوغسطينس والقديس امبروسيوس رمز الى صليب السيدالمسيع

الغصل العاشر

على اورشلم هوكما قال القديس ايرونيس الانتقام لا

التطهير وقد تم ذلك بعد سنوات فلائل حين أسلمت المدينة والميكل الحريق والحراب على يد نبوكدنصر \* ١٨ \* ذَهَبَ مَجْدُ ٱلرُّبِّ عَنْ عَتَبَةِ ٱلْبَيْتِ . اي فارق الربّ هيكلهُ بعد ابتـــذالهِ وفي تركه ِ لهُ انذارٌ

نبواة حزفيال

الفصل الحادي عشر

 ١٠ هؤلاً الرجال هم غير الكهنة الحب. والمشرين الذين ذُكِروا في الفصل ١٦٠٨ والذين رأى التي هلاكهم في النصل ٩ - كَازُ نَهَا بِنَ عَزُورَ. هو غير يازنيا بن شافان المذكور في الفصل ١١٠٨

• ٣ هـ كُيْسَ مِجْرِيبِ. اي يقول الكَفَرة من اليهود ان خراب المدينة الذي ينذر بهِ النبيّ ليس جَريب الحدوث بل يقولون ذلك لا يتم البَّة وانما هِي ٱلمَّدَّرُ وَنَعْنُ ٱللَّهُمُ اي انها تصون سَكَانها صبانة القدر للُّعم وتنصبهم اسوادها من اذّى يلعقهم كما تنصم القسدر الهم الذي فيها من الاحتراق

 ٧ ٥ فَتُلَاكُمُ ١٠ اي الذين بقتلهم الكلدانيون منكم ىمن سيهككهم رؤساؤكم بسوء آرائهم أو الذين فتلتموهم التم من الصدِّيقِين والانبيا. في اورشليم، وَأَنتُمُ سَأْخَرِجُكُمْ مِنْ وَسَطِهَا ، اي من وسط اورشلم التي شبهتموها بائقدر ظستم انتم الخم بالمني الذي تريدونه (٣) لانكم لن تلبئوا فيها ولكني ساطردكم منها

\* ١٠ \* عِنْدَ تَغْمَ إِسْرَائِيلَ أَحْكُمُ عَلَيْكُم • قد تَّمت هذه النبوءة في ارض حماة حيث قضى ملك بابل على رؤساء يهوذا بالموت ( ٤ الملوك ١٨٠٧ ـ ٢١)

• ١٦ \* المني ان اليهود الذين أُجِلُوا الى بابل وزعم من بمي من اخوانهم في اورشليم لنهم قـــد حُرِموا الهيكل قد اقام الله لهم هناك هيكلًا من نفسهِ لانهُ لا يزال معهم وهو يكون لهم هيكلًا ديثها بردهم الى

\* ١٩ \* قد ابتدأ هذا التجديد عند كرازة يوحنـــا الممدان وعمى السيد المسيع وتحقق في بني اسرائيسل الذين قبلوا الدين المسيمي

الغصل الثاني عشر

\* ٢ \* يويد ببيت التمرُّد اليهود الذين أجلُوا الى مابل وكانوا لما رأوا اورشليم لا تزال عامرةً يتأوَّمون لجلافهم عنها ويجرَّضون من فيها من اخوانهم على مقـــاومة الكلدانيين

١٣٠٠ ه كل ما تلبًّا بهِ النَّبَيُّ منا قد وقع بعد حين كا زى في ؛ الملوك ( ٧٠٢٠ ) وفي ارميا ( ٧٠٠٠ و٥٠ : ١١) حيث ذُكِر ان ملك بابل فتأ عيني صدقيًا وهو في ربلة من ارض حاة قبل ان يرسله الى بابل ثم ارسله اليا اعى ظبث فيها الى ان مات الفصل الثالث عشر

\* ١١ \* مَطُرٌ طَاعْرِ • المراد بِهِ كَمَا فَشَرِ السَّــديس ايرونيمس غزوة الكلدانبين وقد شبهت بالمطر الطاغي في

مواضع كثيرة غير هذا الموضع كما ورد في اشميا ( ٨٠: A و ۲:۲۸) ونحوم (۲:۸)

\* ١٨ + الاظهر ان ما هنا ليس الاكتابة عرض فيها عا تصنم النبابات الكوافب المذكورات في الآية السابقة من مد الثعب في رذائلهم وشهواتهم بدلًا من حَضِّهم على التوبة وردَّهم الى الله . وذهب بعض المسرين الى أن ذلك اشارة الى ما كن يصنعن من السحر واعمال الكهانة عند ما كانوا يأتون لاستشارتهنَّ القصل السادس عشر

في هذا الفصل استمارة بديعة اخرجها مخرج المثل محصُّلها ان شعب اليهود قد خرج من اب الموديُّ وأمَّر حَبَّةِ اي انهُ تخلَّق باخلاق اقبح الشعوب كنرًا والمحشهم فجورًا من الكنمــانــبن الذين عاشت آباؤهُ بينهم . وعنيب مبلاده اي حين كان في مصر تحامل عليهِ فراعنتها حــدًا وبنيّا حتى عزموا على استشماله باهلاك كل مولود له لكن الرب صانه بين مضطهديه وانماهُ بطريقة عجيبة . ثم لما بلغ سنَّ الحلم نظر الله الى عبوديَّتِهِ الشَّاقَةَ فَسُدَّهُ فِي الْجَرِ الْآخَرِ وَآتَاهُ شربِيتُهُ في البرُّيَّةِ وضَّمُ اليهِ بعدٍ وثيق واطمعهُ المنَّ وضاعف لهُ احساناتهِ وجل له اسمًا بين جميم الشعوب لكن هذه الامّة المُرّدة بذلت نفسها المنجور مع جميم اصنام مصر والشام ، ولذلك فان اورشليم ستهك بين ايدي الكلدانيين فيوت كانها تحت اتقاضها والمدينة تحرق وتمامل معاملة انسامرة وسدوم اللتين جاوزت حدهما في الفسق والفساد ، الآان الرب سد ذلك سيرد هذه الاخوات الثلاث من جلائهن وذلك لمجرّ دمجد اسمه واذاعة مراحمه لا لأدنى استحقاق من قِبَلِهنَّ فيرجعنَ خَجِلاتِ بِغُواحِثُهِنُّ السالفة واولمنَّ سدوم وهي مثال الامم الوثنية ثم السارة واخيرًا الهود. والقصود هنا الرجوع الروحي لالمدوم فقط ولكن للسامرة ايضا ولاورشليم التي بختضي كلام النبي لا يجدد بناؤها في هذا المعنى الذي هو اسمى من معنى البناء المادّي الَّا على يد المسيح

الفصل السابع عشر

هذا الفصل يتضمن مشكرآخر يتفأ بوعلى ممكة يهوذا وينتهى الى ملك المسيع ، فالنسر العظيم ومز الى نبوكدنمُ و ولبنان كتابة عن اليهودية ، والأرز المظلل على هذا الجبل اشارةُ الى عشيرة داود المنسط ظلهما على البلاد . وناسية الارز التي اقتطعها النسر هي يكنيا الذي هو احدث فرع في دوحة الملك وكان قد أجلي منذ ست سنين الى مابل وهي المراد بهدده الارض ارض كتمان ذات الترَف واللذَّة التي لمنها الله والتي هي مثالٌ لابنا. الدحر. وهذه البزرة التي اخذها النسر من بزر الارض وجلها في ارض مربعة ذات مياه غزيرة هي صدقيًا الذي اختاره نبوكدنمر من سلالة داود وملكمه في الارض لكن على ان يكون كالكرمة

الحارج من ارومة ذرية داود ويكنيا والذي مم ما كان عليهِ من العنعف والحول في اول الرم لا يأبث ان يمدُّ ملكوتهُ على العالم باسرهِ . وهكذا يخفض الرَّبُّ الغرع المتشايخ من صدقيًا و يرخم غصن يكنيا الذي كان كأنه فد ذوى في الجلا.

الفصل التامن عشر

بعد مأ نوم النبي في اواخر الفصل الابق بايام المسيع السعيد انتقل هنا الى بيان الذين يحكون لهم حظٌّ في سمادة ملكهِ والذين يُنفَون منه فذكر ان كل من يبدل بمتضى مرضاتهِ تعالى وُيخلص لهُ المبادة والطاعة يكون مقبولًا في ملكوتهِ وكل من نبذ اوامرهُ وعمل بالحلاف يكون حظهْ مع الها لكين مكافأةً لكلُّ بَا يُستحقُّ صنيعة ، على انه مم ذلك لايحـ ان يهك احدُ فهو يدعو كل ذي معصية إلى النوبة منامنًا لهُ المُنفرة . وهكذا يتناذل الرب فيتبرأ مما ينسبهُ اليهِ اليهود من الجور والمحاباة اذكاتوا يزعمون في تجبرهم ان ما ياقبون به ليس لاجل خطايا ارتكبوها هم لكنهم مأخوذون بخطايا آبائهم وكانوا يتمتلون بالمثل المورّد في الآية ٢ من قولهم ألاآبا أكلوا ألِلصَّرمُ وَأَسْنَانُ ٱلَّبَينَ صَرَسَتْ واصل هذا الله ولا شك مأخوذ من الحروج (٢٠:٥) حبث يقول تبالى أَفَتَقَدُ ذَنُوبَ ٱلْآبَاء فِي ٱلْبَنِينَ لَكُنِ البهود لم لِحَسْنُوا التَّمثُلُ بهذا الوعبد لأن مراده ُ عز وجلَّ انه ُ ضِقد فنوب الآماً في البنين الذبن لا يُعلمون عن سيَّات آبائهم بدليل قوله بعد ذلك وَأَصْنَعُ رَحْسَةً إِلَى أَلُوفٍ مِنْ مُعِلِّي وَحَافِظَى وَمَا بَاي ، وفضَّلًا عن ذلك فانه في سفر التثنية ا ١٦:٧٤ ا بنهي نها صريحاً عن اخذ الابساء بذنوب آبائهم ويأمر ان يؤخذ كل واحد بذنبه

الغصل التاسع عشر

هذا الفصل بمنزلة خاعة للنبو ال السابقة مما زل فِ السنة السادسة لصدقيًا يَثْي بِهِ النَّبِيِّ اورشليم وملوكها. وهو ينقسم الى قسمين اولمها مساحة على يوآحاز ويكنيا اللذين رضا الى سرير الملك باختيسار الشعب ثم أُجِدًا المبرَين احدهما الى مصر والآخر الى بابل بعد ان مك كل احد منها ثلاثة اشهر ، فيذكرها تحت مثال شبين دضتها آمها اي شعب اليهود لكنعا حين استرسلا الى هواهما واكثرا من الدماء في الارض وضا في حبائل التنامين. والتسم الثاني يُتِل فيهِ امَّة الهود بكرمة نضيرة قد نُعِلَت ألى برُبِّج قاحلة ظمية

فتلفت غصونها التي كانت تُتَّخَذ منها صوالجة الملوك ومذ ذاك امتم ان يخرج قضيب ملك من أسرائيل. وهذا انذار بالشر الذي سيستقيل صدقياً

نبوءة حزقيال

الفصل العشرون هنا النبي بخاطب شيوخ اسرائبل حين وفدوا عليهِ ليستشيروه فيجيهم بلم الرب انهم غير اهل لان يسمعوا وحية تبالى. ثم يونبهم على تفاقهم وما عكفوا عليه من عادة الاصنام اقتداه بآبالهم (١٠٣٨). ثم بقول الهُ عز وجل لما ينس من قوبة اليهود البهِ تركهم يتيهون في سبلهم الزائمة شأن فائد تمرَّد عليه ِ جيشــهُ فتركه وهواه مصرَّحًا له أبانه لم تبيَّ له حاجة بخدمته وبعد فلك بيلن لهم اله أقادرُ على ان يستخلف له أ في

• ٢٠ ، فأعطيتهم رسوماً غيرَ صالحة الخ. المراد بهذه الرسوم كما فشر اتقديس ايرونيس عبادة الاصنام انتي اباح الله فايهود الانحياز اليها عقابًا لهم على ففاقهم فَعْنَى قُولُهِ أَعْطَيْتُهُمْ ابحت لهم ان يتخذُوا على حدُّ قُولُهِ صَلَّبَ الزُّبُّ قَلْبَ فِرْعَونَ مثلًا اي الجح لهُ ان

اسرائيل شعبا امينا يغيض عليب سوابغ نمنع ومرضاته

البرية ليست مكانًا بمينه واغا للراد بها الايا. الى الحالة التي يكون فيها الشعب، وذلك أن السبعين سنة التي كان اليهود فيها في الجلاء هي تكرارٌ واستئسافٌ لمبودينهم القديمة في مصر. ويستى هذه البرية هنا برية مصر لانها كانت متصلة بادض مصر ولان بني اسرائيل لما خرجوا من مصركان خروجهم اليها . وفي هذا الموضع ايضاحٌ جليٌّ لجميع النبوءات يبرَهن بو على أن ما أوماً اليه جميع الانبيا. من رجوع أهل الجلا. لا يتحقق تمامهُ الْا يرجوع الانفس الى الله وذلك تحت فيادة يسوع المسيح

الفصل الحادي والمشرون

قد انذر النبي في اواخر الفصل السابق(٤٦\_٤٩) بخراب اورشليم بسبارة مجاذية يتول فيها ان الرب سيضرم نارًا عظيمة تأكل غابة الجنوب. وهنا يكرُّر انذاره المذكور سارة اوضع يصرح فيها بذكر المدينة والمقدس وجميع ارض اسرائيل(١\_٧٧).ثم يتنبُّـأُ بخراب المتونيين على اثر خراب الهود ( ٢٨ و ٢٩ ). وينقبه خراب مملكة بابل التي كان الله قد استخدمها آلةً في يده ِ حتى لا يقي لما ذاكر (٣٠-٣٧) « ٩ » هذا السيف الذي في يد الرب هو نيوكدنشر

الذي سيكون على مدم دمار اسرائيل

٠ ٩٠٠ هَلُ كُفُرَحُ لِمَا فَرْعَ أَنْجِيَ ٱلْمُزْدِيَ بِكُلِّرْ عُودٍ • المراد بهذا الفرع صولجان يهوفا فانهُ مُزرِ بكل عود اي بكل صولجان لانهُ هو وحدهُ الذي ينبغي ان يبقى على الدوام كما تنبُّأ بهِ يعنوب من قبل واوضحهُ

الني هنا في الآية ٢٧ على كون كل صولجانز او مُلك لا بد أن يزول ويضحل أثره ، والاستعمام هنا . للاسكار اي لا يكون لنا ان نفرح لانه كا قيل بد نَكُ أَيُّ نَجَاةٍ وَٱلْمَرْعُ ٱلْمُرْدِي هُوَ تَصْهُ لَا يَكُونُ

• ١٤ • إِنْكُرُّدُ عَلَى ٱلسَّيْفِ • اي الْبِعَسَ لِي أَوْ حدًان او ثلاثة

\* ١٦ \* إِحْتُطْ . تَكَامَنْ . إِنْقَهُ . الح . هذا الموضع من المواضع المبهسة وكأنَّ هذه الكلات مقولة عن لان الرب يأمر السيف كما يأمر القائد جنده فيقول له احتَط انته اي تحفّظ وتلفظ لما آمرك بو، ثم يقول لهُ تَيَامَنُ اي الى جعة اورشليم . تَيَاسَرُ اي الى ناحية المدونيين كما يوضه ما في الآية ٢٠

و ١٣٠ مُنِكُونُ ذُلِكَ لَدُيهِمْ بِمَثْرِلَةٍ عِرَافَةٍ بَاطِلَةً واي ان اهل اورشليم لا يعتدون صعبة تلك الرافة فلا يصدّقون ان خراب المدينة قد دنا ، إذْ أَلُهُمْ فِي عُيُونِهِم أَسَايِيم أَسَايِع . اي لمم بحب ما عون اسابيع اسابيع من السنين بيقون فيها في مُعَهم ه الكِنَّهُ اي الربُّ يَذَكُّرُ ٱلْإِنْمُ لِيَأْخُذُهُمْ بِهِ فَلا بَدَّ ان يتم عليهم المقاب بغير الهال

\* ٢٠ ـ ٢٧ ، المني ان ملك يهوذا سينشاه شوم ارف فَيْنَكُس تَاجِ الْمُلْكُ عَنْ رَاسِهِ وَتَتَعْسِيرُ حَالً الشعب وتتوار الانتلابات عليم الى أن يأتي الذي له حقّ الملك طبياً فيتناول الصولجـان من يد الله وهو

الفصل الثالث والمشرون

هذا النصل يصنن فحوى النصل السادس عشر تحت استعارة إخرى فيها تثتل السسامرة واودشليم بلغتين قد جلها الرب زوجين له السامرة منها وهي الكبرى تسئى أهلة وهي كلمة عبرانية سناها خباوتها قال القديس ايرونيس عكما كذلك لان الاسباط المشرة لم يكن عندهم خبا والرب وانا كان عندهم خبا. الاوكان الذي علتهُ السامرة لتفسها لان ياربهام كان قد نصب عبلين من ذهب في دان وبيت ايل لمرف الشب عن عبادة الله ظبوا سدونها . واورشليم وهي الصغرى تستى أهلية اي خباني فيهسأ لان مقدس الله كان في اورشليم . ضلَّق الرب الكيرى لاجل مخالفتها لاولرم فحلق بها الدمار واما الصغرى فبدلًا من ان تخاف بعد ذلك زادت على اختما فساقًا ولذلك يقول ان اورشليم سيكون حظها حظ السلرة كن بنسوة لامزيد عليها فأشوه تشويها فبيحاثم تتتل وتنظم جتها قطكا ويذهب ابناؤها فريسة السيف وابنتها طمية الثار

الغصل الرابع والمشرون في هذا النصل تنبة النبوءة بخراب اورشليم وكان اليوم الذي أُزُل فيهِ هذا الوحي على لــــان النيّ

يهما مشموراً لأنه في ذلك اليوم كان شروع نبوكدنسر في حصار اورشليم وهو اليوم الماشر من الشهر الماشر من السنة التاسمة لصدقباً وكان النبيّ اذ ذاك على مة فرح من اورشلم فأوتي علم هذا الحمسار بالكاشفة الالمية فاخذ يصف ما له من المواقب المشوومة في مثلين مختلفين هما مضمون هذا الفصل. المثل الاول بندر مماورة ما لاكم فيها كل قطعة طيبة من الحم وترقَع على ناد عظيمة فتُشنى النساد هذه المُسلِّم وتجنَّف الماء الذي في القدر الَّا أن رَنجار القدر لا يُرول منها ولذلك توقد لها نارُ اعظم من تلك حتى تذوب جدران القدر ويحترق نحاسها اشارة الى ما سيعل باورشليم من استشال سكانها بالسيف واحراق المدينة بجبتهم عن آخرها . والمثل الثاني مُثَل امرأة النبي يحمنه الله بموتها في ذلك اليوم فجاءة ولا يبيح له ان يكي عليها اشارة الى ما سيكون عند اجتياح اورشليم والعمار الذي يستولي عليها جلة من عدم المالاة بالملكي ورَّكُ القيام بواجبهم لانهُ لا يبني من ذوي قرابتهم احد يكي عليهم او لان النفر البسير الذين يبقون من اليهود يساقون في الجلاء فلا يعلم الباقي بمن علك او لان كل واحد يتشاغل برزَ. تفسهِ فلا تبقى له ْ دمعة ْ یکی بها نسیباً او حمیماً

وآخر هذا الفصل يتصل باول الفصل الثالث والثلاثين وفي خلال ذلك لم يتكلم النبي بشيء على اورشليم حتى تم الحصار وخربت المدينــة وبعد ذلك علد الى ألكلام عليها في الفصل التالث والثلاثين الذي هو متأخر عن اخذ المدينة . والفصول الثمانيـــة المخللة بين هذين الفصل بن تتضمن نبوات على الامم الاجنبية الأانها ليست مرتبة بحسب تاريخ زولها وان كان قم منها مما نزل زمن الحصار وآغا نُسَقَت في هذا الموضَّع تبعًا لاهميتها . ففهم من ذلك ان النبيُّ لم يسمت في تلك الفترة صماً مطلقاً واغا امسك عن الكلام على اورشليم بخصوصها

الغصل الحامس والمشرون

في هذا الفصل نبوءةً بخراب الممونيين والموآبيين والادوميين والفلسطيليسين. وقد وتم هذا الحراب اولاعلى يد تبوكدنشرثم تتابم الى آن استوف تمامه في الاعصار التالية . وكان هذا الحراب مثالًا لحراب اعدا الكنيسة لان جُلُّ ما يَمْرَع النهي عليهِ اولـُـــاك الشعوب هو عدواتهم لشعب الله وشاتتهم بخراب الميكل واهمال الرسوم الموسوية المقدسة

الفصل السادس والمشرون الى الثامن والمشرين هذه الغصول الشلانة تتضمن نبوءة بخراب صور وصيدون اولًا صور يحاصرها نبوكدنمر ويخربها ثم لا تُنبَى من بعد ( الفصل ٢٦ ). ثم يرثيها النبيّ بمرتامً شحية يصف فيها ما كاتت عليه من سعة النني والقوة البحرية وامتداد المخبر وصفأ مطنبأ بيانا لعظمة رزيئتهما

( الفصل ٧٧ ) وُيتبِها بمرئاتي اخرى يرثي بها مَلِكها وبين فلك اشيا. كثيرة هي اليق بسقطة ليسفورس وفي ذلك دليل على ان صور هنا مثالُ للسالم الذي علك عليهِ الجيس( ١٠٢٨ - ١٩ ) ثم يتقل الى صيدون فيذكر اتها ستدتر السيف والوما وفلك حين رجوع اليهود من جلافهم ( ۲۰:۷۸ \_ ۲۹)

نبوءة حزقبال

الغصل التاسع والمشرون

 ٣١ \* القرن هنا رمز آلى القوة والسلطان وفلك الهُ بخراب مملكة يهوذا تطم قرن بيت اسرائيـل اي مقطت قوتهم. وهنا يملن النبيّ ان هذه القوَّة سَخَدُّد بواسطة النسدا. الذي سيجريهِ المسيح للارض . وهذا الوعد منوط بخراب مصر لانها كانت نموذجا السادة الوثنية اذ الدين المسيحي انما ينتشر باضحسلال تلك المادة . وَأَفْتَحُ فَلَكُ . هذا الحطاب يشمل الانبياء كلهم كما قالهُ تيودوريطس وعليهِ فالمني ان الاقوال التبوية سيشاد بها في الكنيسة وزن في العالم باسرم التصل الثلاثون

هنا يبدّد النبيّ الشعوب الحاضعة لمصر ممن كانت جيوشهم جندا لها

\* ٥ \* بُو أَرْضِ ٱلْمَدِ ، المراد بهم كما عال القديس ابرونيمي وتيودوريطس اليهود الذين لاذوا بمصر بعد مأخذ اورشليم

الغصل الحادي والثلاثون

هنا النبيِّ يؤكُّو نبو"تُه بخراب مصر بإذكار ماكان من امر الاشوريين حين غلبوا امام الكلدانيين وانهُ اذا كاتت اشور التي هي اقدر من مصر قد غُلِبَت فكيف يتأتى لمصر ان تثبت ، كذا فشر هذا النصل القديس ايرونيس وربانيو اليهود وأكثر ارباب التفسير الفصل التانى والثلاثون

هذا الفصل ينضمن مرئاتين الاولى يرثي بها مصرع فرعون( ١٦\_١١) والثانية يرثي بها دولة مصر الهاجلسة الى الجمعيم . وقد تكاملت هذه النبو ، ق على مصر شيئًا بعد شيء واول ما تمت به غزوة نبوكدنشر التي ضعفت جا شوكة مصر.ثم تلتها غزوة كبيز م**ك** فارس فزادت هذه النبوءة تحقيقاً بسقوط استقلال مصر. وبعد فلك اخضمها الاسكندر الكبير واخيرا الروماتيون وبذلك تم تحقق هذه النبوءة باوضع جلا.

الفصل الثالث والثلاثون

هذا الفصل والفصول التي تليهِ نبو اتُ مرتبطة ارتباطا محكا زلت بعد خراب اورشليم مبشرة بالسلام كا ان التي سبقت هذا الخراب كانت تنذر بعضاء الله . وهذا الفصل بمنزلة تمهيد للفصول التي بعده ُ وفيه يهلُّم النبيّ الشعب ما انذرهم الله به بلاغًا اميانًا (١-٩) وانه لا ينبغي لهم ان بيأسوا من رحمة الله وانما الحليق بهم ان يجهدوا في استنزال مرضاته تعالى وعفوه (١٠-٧٠) واغا قال ذلك لان الله كان قد كاشف باخذ اورشليم

من قبل ان يأتيسه احد يلله باخدها فاعله الني امراً واقعًا ثمُّ لما كان الند وفد عليهِ احد الْمُلتين من يهود المدينة والجنهُ مصداق انذاره ( ٣١). ورأى النبيُّ بعد ذلك فاذا الذين بنوا في الارض لم يكفُّوا عن غيهم وعنادهم فانذرهم بأنهم سيجلبون على انفسهم غضب الله مرة اخرى (٣٣ ـ ٢٩). وبسـد خلك التغت الى اصحابِ في الجلا فترَّمهم على تنافع ورثائهم وانهُ لا يُنِني عنهم اقب المم على أستماع كلامه وهم لا يعون منهُ شيئًا ولا يساون يتمتضاهُ

الفصل الرابع والثلاثون

يمكن اجمال هذا الفصل بما نطق به السيد المس ( يو ٨٠١٠ ه و ١٠ ) حيث يقول جَبِيمُ ٱلَّذِينَ أَقُوا هُمْ سُرَّاقٌ وَلَمُوصٌ . . . امَّا مِنَادٍ نَصِهِ فَهُو ان الربُّ سينبذ الرعاة المستأجرين ويتيم لرعيته راعيا واحداهو داود الجديد والمراد به ولا شك السيد المسيح . وهذا الراعي هو الذي يحرُّ رها من نير الام ومن تسلُّط الغريسيين والكتبة الذين يصغهم وصفأ مطابقا لحالهم تحت مثال هذه البهائم التي بعد أن شبت ورويت كدرت المياه وداست المراعب حتى لا يتقع بها غيرها من بعدها . وهذا طبق ما وصقهم بهِ السيد لهُ الحجد من انهم كانوا يتبضون على منسائيج العلم ويحجبون الناس عن الدخول .وبنا على ما قرَّرناهُ ينبني ان نفهم هذا الفصل موجماً الى المسيح الذي يدعو ذوي التلوب الحاشمة من اليهود الى ملكهِ ويسلمِ المُتَرَّدين والذين لا ير منون الى سيف الرومانيين منفذي عداد الغصل الحامس والثلاثون

هذا النصل مقولٌ في بادي الرأي في حقّ الادومين كن قدعمنا منعادة الانبياء اتهم يذكرون الام المادية لاسرائيل ويبنون بها مضطهدي الكنيــة . والعلاقة التي بين هذا النصل والذي لميه تقصني ايمنا ان يمهم بهذا المني مع اعتبار المني الظاهر لما بين المنيين من الارتباط المحكم. وعليه فالمني هذا ان السيح بعد ان انصر على البهود على ما مر في الفصل السابق سيظر اينًا على الوثنيين ويشيد ملكوته في موضع ممالك

النصل السادس والتلاثون

فيه ان خراب ممالك المضطهدين يبقبه فيض نِمَم على الكنيسة فتمتدّ وتتأيّد . ثم اذكان الادميون قد شمتوا بخراب اورشلم اي اذ كان دوكلسيانوس قد تجح باته اتلف الكنيسة واصبح السيعيون فريسة بين ايدي الكَفَرة فسيمب الرب نار غضب على ادوم وعلى كل امة تقاومهُ ( ١ ـ ٧ ) وينيض الحصب على اسرائيل ( ٨ - ١٥ ) لا لصلاح احالمم ولكن لجر دعد اسمــه (١٦ ـ ٢٤) ويطهّر النفوس بالمموديّة وحلول الروح القدس ( ۲۵ ـ ۲۸ )

الفصل السابع والثلاثون قد سبق بيان النصرة التي اتصرتها الكنيسة على المبادة الوثنية وهذه النصرةهي التي عبر عنها القديس برحنا في رؤياءٌ بالقيامة الاولى التي هي من خصائص ابنا. الله والتي تقوم بتبرير المسجيين الباطني او ببها. المعجزات الحارجي التي بها يجد الرب الشهداء الذين فازوا بالاكليل والكنيسة المجاهدة التي رشحتهم له ُ . وهنا حزقبال ايناً يصف أنا نفس هذا الامر الحطير تحت مثال قيامة عامة ذكر انهُ أخرج الى فلاة واسعة قد ملئت عظاماً بابسة فرأى هذه العظام تتقارب ثم كُميَت لحاً ثم تَحْ فيهـا روح الرب فاستوت حيَّةً ، فان هذا الروح الالمي الذي احيا تلك العظمام يُشبرنا بأن هذا المثال لا ينحصر في الايما. الى انتماش اورشليم وشمب اليهود من كبوتهم الزمنية على ما تم في عهد كورش واغا يراد به الاياء الى مفاعيل الروح القدس في الكنيسة التي يوسمها ويجملها مأهولة بالنفوس التي يردُّها الى الله بعد فـــادها . وقد استظهر كثير من الآباء بهذا النص لاثبات قيامة الموتى الاان برهانهم مستتج فيا صرح به اكثرهم باعتبار الملاقة بين هذا الريز والمرموز بهِ اليهِ لا باعتباد مفهوم الريز من حيث هو. وبيان ذلك كما ذكرهُ القديس ايرونيس ان هذا المثال اي مثال قيامة الموتى لم يُتَخـــذ في الكتاب المقدس رمزًا الى لم شَمَّت اليهود الَّا لان قيامة الموتى امرٌ مقطوعٌ به لا بدُّ ان يتحقق في مستقبل الزمن . ويزيد هذا الكلام جلاً ما قالهُ نرتليانس ان الجساز

ونزيد التي الى هذا المثال مثالاً آخر صوبلانين او عودن يمرنهما الواحد الى الآخر اشارة الى انه لا يكون فها بعد الأصوبلان واحد هو صوبلان داود الجديداي المسج وان تنذد الاسباط الذي ترتب عليه تندد الصوالجة لا يقى له من اثر

لا ينتزَع الامن امر ذي حقيقة

الفسل التأمن والتلاون والتاسع والثلاثون بعد أن استوف النبي كلامه على ملك الكنيسة المحنوف بالسلام يذكر هذا المروب التي ستدفع عليا في آخر الزمن فيمبر عن ذلك بتعديد شعوب يأتون من عدد لا مجمعي وفي مقدد متهم جوج ملك ماجوج علي في مقربهم الرب ضربة هالله و يضربهم الرب ضربة عالمة و يتمنى وادي العامن في شرق المجر جدف الملتيس ما ذكره التي في هذي شرق المجر حدا الملتيس ما ذكره التي في هذي المواسل مواده بالجر المجر الميت عا ووا، تخم المراب والم جوج علمة المساورة المحموج فلا شلك أن ماجوج ملكة المسان التلك التعب عنى قائد او ملك وهي كلة المسان وراء ذلك ما اورده يوحاني رؤياه (٢٠)

الغصل الارببون الى الثامن والارببين بد ما ذكر القديس بوحسا في رؤياه اخر كمرة لاعداء الكنيسة جوج وماجوج تغرغ لوصف اورشليم الساوية وما طلت فيه من المجد والزينة التي لا تكل وهكذا حزقيال في هذا الموضع فانهُ جد أن تنبُّأُ بأسيس ألكنية واضحلال الآم المفالفة طيها اخذني وصف ما تصير اليه من القداسة والمجد والدعة تحت مثال هيكل ومدينة وارض قدخلا فيها ابناء الله واقام الله فيا بينهم. وقد اجم الآباء التسديسون ومفسرو الكاولك على ان كل ما هو وارد هنا من الصفات مستعارُ لا يلبني ان تنظر وراءهُ اللَّالل حقيقةٍ واحدة هي ملك السبج وكنيسته . واجاعهم هذا مبنيٌّ اولًا على اتفاق معلميّ الكنيسة من المتقدّمين والمتأخرين وثانياً على ما هو مقر ر من تواطو نبو ال العد المتيق كلها بما تذبًّا بهِ حزقيال وغيره على الانباء بملك المسيح الروحي تحت استمارات حسية وما هنا بينه قد ورد في العد الجديد حيث شبّ السيد المسيم وكنيست. بهيكل ومدينة ومن اخصُّ شواهدهِ ما جاء في دؤيا يوحنا من وصف اورشليم الجديدة الذي ليس لهُ الَّا ممنّى واحد رمزي ، وثالثًا على أن هذا الوسف الذي يوردهُ النبي لا يمكن ان ينحقق على ظاهرهِ تحققاً حسباً ولاسيا ما يتعلَّق منه بقسمة الارض بين الاسباط الاثنى عشر من حاة الى قادش اذ لا يكن أن أيتصور في هذه الارض اثنا عشر قسمًا متساوية على الوجه الذي قسمها عليه حيث جبل الى شمال اورشلد سبعة اقسام فقط والى جنوبها خمسة مع أن كلُّا يعلم أن اورشليم ينتهي حدها بالقرب من ظلطين . و بنا؟ على ذلك تقول ان الفرق بين خبا. موسى وهبكل حزقيال ان خباً موسى كان من شأنهِ ان يكون خباً مصنوعاً له ُوجودٌ في الحارج بحيث انه كلما رآه ُ الشعب ارتسمت في خيالهم الاسرار المستقبلة التي كان هو مثالًا لها رسمًا حَبُّ يُثِبَ فِي ادْهَانِهِم. وبخلافهِ هذا الهيكل فانه انما يُدرُكُ بِالعَلِ وَعَايَهُ مَا يَكُنَ مَن تَشْخَيْصِهِ ان يُرسَمُ مثاله على صحيفة طبق ما ذكر النبيّ من صفتهِ واقيستهِ. ومع ذلك فان ما وصفهُ النبيّ من وسم هذا الميكل ليس باقل ثباتًا في الذهن من ذاك عند من تمكن في خباله رسم هيكل سليان وحضرت اقيسته في ذهنه لما بين الهيكاين من شدّة النقارب بحيث لا يصمب عليه الانتقال من هيئة إلى هيئة تشاكلها . ثم ان مما

تم اغراض النبيّ في رسم هذا الهيكل انه لم يتوقف فَهِ عِلَى هَبُّهُ مُوسَعِ مُحْسُوسُ مِن الأرضُ بَخَلاف ميكل سليان كا انه لم يقيد باقيسة جدران الميكسل وانما جرى في ذلك كله على ما صوَّد له خصه ورسمه بالشكل الذي ارادهُ المّ الطب اقًا على غرضهِ وفي الجلة فاته جل عبل صنيع في مظهر من الخشامة والإحكام والتحاذي اتم بما تحتملهُ هيئة الارض التي يُتوهُم ايتاع هذا الرُّسم فيها جمودتهِ . ويترتب على ذلك غرض آخر وهو تنبيه المصرين من اليبود على التمثُّك بالمني الحرفي الى انهُ لا بدُّ لهم ان يخرجوا عن فك الحط ليتأتى لمم التوصّل الى ادراك المراد الحقيقيّ من هذه الرفيا التي لم يكن عكن ان تتم عاماً ماذياً فاذا تقرد ذلك مدنا الى بيان السر الكتون في هذه إرفيا النبوية على قدر ما تميل اليه مدادكا فتقولان هذا المكل القدس الذي هو كمكل سلبان وزَرْبًا بَلِ وَكُمْبًا ۚ مُوسَى الذي كان بخزلة نموذج ومثال لنيره هو دمز الى تلسوت سيدنا يسوع المسيح ومشال لنف الطاهرة وجسده المقدس الذي اشار اليه له المجد في كلامه مع اليهود بقوله أتُعْفُوا هَذَا ٱلْهَيْكُلُّ وَأَنَّا فِي ثَلَاثُةِ أَيُّكُمُ أَقِيتُ الْعِيمَا ١٩٠٢). غيران هبكل حزفيال يُثِل السيد المسيح بعد قيامتهِ من الموت وخبا مرسى وهيكل سليان كل واحد منها يَتِلهُ في حياتهِ البشرية فهو الجسد بعينه لكن على اختلاف في صفته وهذا هو السبب الذي لاجله جاء هذا الهيكل الجديد مواقعاً للشكل القديم وجدد الرسم الأوّل ولم باينهُ الله في الاعراض الخارجية، وذلك ان خبا موسى كان خاً منقولًا يُرحَل بهِ مع الشعب تمثيلًا لمسير السيد المسيح منساعلى الارض . وهيكل سليان كان بنا موثَّقاً بديم الاتقان الَّا انهُ لم يكن على هذا التربيم التام الذي هو رمز ثبات لا يتزعزع . اما الهيكل الموسوف بهذه الرؤيا فهو احكم منه وضاً وابدع صنماً لان سوره الاول مربع تربيعاً تأماً سوا؟ اعتبر في ذاته او في المافة التي تحيط به ، ثم أن الميكل القديم ابْنُدِلْ بِلَعَانَاتِ البِشرِلُهُ وَمَا ﴿ وَكَجُوا فِيهِ مِنَ الْعَبَائِحِ وكفك ناسوت المسيح الطاهر قد ابتخيل وغشيسه عار الحطينة حل التي تُبعتها . واما الهبكل الجديد فشأتهُ ان يكون قياً ولا يدخله نجس (٩٠٤٢). وكذلك يسوع المسيح فاته بعد قيامته لم يق له ادني شركة في لمنة الحطينة . والهيم التديم قد استحوذ عليه الخراب واما ألجديد فيقي على الدوام وحصدا يسوع السيح فاته قد مات لكنه بقيامته فاز بالحياة الحافمة ثُمُّ كَكِي نَدُوكُ حَقِقَة بِسُوعِ السُّبِّحِ بَمَّامَ كُنَّهِمَا يَغْبَقِي

مُ كَيْ ندوك حقيقة يسوع السيح بتام كنهها يغني ان ضير أن الكنية هي جسده وأن جمير المؤمنين هم اعتماده أو من أم يتبين أن قامته أنه ألمجد وقيامة كتبسج لبستا الأقيامة واحدة و بالتالي أن الكنيسة هي عينها حيكل أفه كما نص علسيم القديس بولس

مِولِهِ لِأَنَّ هَيْكُلَ أَلْتُهِ مُقَدِّسٌ وَهُوَ أَنْتُمُ الكُورِنس ٣٠٤).وعلى ذلك كانت رموز هذا الهيكل الجديد تشير الى انكنيسة ايناً بما يسنفاد منه اخص اوصافها واشرفها وهوكونها مقدسة ومملوءة بجملتهما من روح الله. وذلك أنَّا نرى عدد السبيسة الذي هو رمزٌ الى مفاعيل الروح القدس شانيًا في جميع اقيســـة هذا الهيكل لان الذراع الستملة في مقاديره والتي كاتت تفاس بها جميع مسافاتهِ ونواحيه طولهـــا سبم قصبات(٧:٤٠) مَمَّ أَنْ الْدَرَاعِ الْمُتَمَارُفَةَ أَذْ ذَاكُ لَمَّ تكن الاستًا . وكل بآب من ابوابهِ الثلاثة الحارجيــة يُرتقَى اليهِ في سبع درجات ( ٢٢:٤٠ و ٢٦). نَشُهم من رعاية هذا المدّد في الاعتبارين المذكورين ان الروح انقدس حالٌّ في هذا الهبكل ماليٌّ له ُ في جميع اجزائهِ وانهُ هو الذي يبلّغ المختسارين اليهِ ولا يدخلهُ احدُ اللَّا بِهِ ، ثم ان هذا السدد يريز الى راحة اليوم السام التي ستعتم بها الكنيسة في السها. لكنها لا تَعِيلُ الى راحة ذَلَك البوم الْابعد أن تَحَمُّل مُثَقَّمَةً الستة الايام التي تتقدَّمهُ .وهذا المني يشير اليهِ ما ورد في الاقبسة من كثرة عدد الستة وعلى الحصوص في الاقســـام اللواحق من الميكل. مان الجدار الحارجيّ سكه ست اذرع في مثلها عرضًا - وللهيكل ست. ابواب وعدد الستة شائم في كل ناحية من نواحيها. والارئيل الذي هو مذبح المحرفات طولهُ اثنتــا عشرة دراعًا في عرض مثلها. ورواق الهيكل فياسهُ اثنت عشرة ذراعًا . وجدران الهيكل ثخنهــا ست الهرع من ادناها ثم تضيق في اعلاها فيبغي منها عند الطبقة الثالثة غَرَف جانبية في عرض ست اذوع، فانحصار هذا العدد في الاقسام الحارجية من الجدران والابراب ودواق الهيكل ليس الامصدافا لما قاله القدبس غرينوديوس ألكبير من ان الاذدع الست تميز الى الحياة انعماية لان الله في سنة ايام عمل جميع اعماله

وعدا هذين المددين فقد ورد في جملة الاقيســة عددان آخران حرّيان بالتابُّه والنظر وهمأ عدد الاربعة وعدد العشرة . فأن الازبعة بالنظر الى انتر بيم الذي هي من لوازمه رمز الى الثبات والدوام ولذلك جاءت جميع السطوح في هذا الهيكل مربسة ونرى قدس الأقداس الدّي هو رمزُ الى السماء كما ذكوهُ القديس بولس لم يُمنصّر فيه على تربيم واحد وانا هو مكتّب اي مربع من كل جهة من جهاته زبيعًا متساويًا . والعشرة التي كانت تُعَدُّ عند المتصدُّ مين رمزًا الى الكمال ولاسيا الكمال الادبي الذي هو الطهــارة والقداسة قد استُعلِت برجهِ اخص في قياس قدس الاقداسُ الذي جُمِلَت كُلُّ جِهَةٍ من جِهاته ِ عشرين ذراعاً وهي عشرة مضرو بة في اثنين

وجملة القول ان هذه الاعداد كلها رموزٌ تشير الى مصان سرَّيَّة ولكن قد بقبت عدا ذلك اسرارُ اخرَّى

نذكر منها ان في هذا الهيكل تمثيلًا لجيم تأديخ القداء نستشف منه جميم حوادثه ومتعلقاته كانما ننظر في لوح مرسوم، وذلك أن الباب الشرقي وهو أول باب أريه اننبيّ واشرف ماب لوقوعهِ في قُتْلِ الهيكل هو ماجاع الآباً: والمعلمين رمزُ الى المذراء الطاهرة المجيدة لانهُ حين تجشُّد الاقتوم الثاني في احشانها النفَّية دخل هذا الميكل هيكل الطبيعة البشرية الذي اعده لنفسه منذ البده فقد وجد من مريم البكر المنزَّهة عن كل وصمة هيكلًا مطهّرًا لا ثلمة فيهِ وكان اجتيازهُ في هذا الحثا المبادك واسطة لال أيختم عليه الى الابد فعنسلا عن انهُ لم يمسه بنساد (١٠٤٤ وما بليها)، ثم قطع مدَّة حياتهِ الزمنية مارًا في طريق الكهنة لبُجري أعمال كهنوتهِ ويَعدُم نفسهُ ذبيحةً دموية على مذبح المحرفات وينضح من دمهِ الثمين اربعة قرون المذبح ثم يريقهُ حول اساسهِ وفلك حين سالت جراح رأسهِ المقدّس ويديهِ ورجليه على الصليب فصبغ قوائمه الاربع بدمه الكريم. و بعد ان تسلُّح بهذا الدم الذي هو فداً. البشر مرُّ في داخل الميكل وقدَّس مذبح الاطباب اي مذبح الانخارستيا الذي لا بِنَرْبِ عَلِيهِ الَّا ذَبَائِحِ غَيْرِ دَمُويَّةٍ ولكنه مع فلك مصبوغ بدمه الطاهر اذ القدَّاس انما يُصنُّم لَكِي نَالَ بِهِ استَحَامَاتِ المُوتِ الدَّمُويِّ فِي الْجَلِّجَةِ واخيرًا بعد ان جاز الاربعين ذراعًا التي هي مسافة القدس اي الاربيين يومًا التي هي فترة ما بين قيامته ِ وصمودم وفيها ايماء ايضا الى مدّة اغتراب الكنيسة المئلة بهذه الاربين يوماً دخل قدس الاقداس معجوباً بجميم مختاريه لبتمتع هنساك الى الابد بحلاوة ثمرات خلاصه الذي الله على الارض وظليمنا يسوع المسيح تجمُّدُ وفدا ا وحياة المخارسيَّة وحياة مجيدة وتلك هي الاسرار الاربعة او الرحلات الاربع التي قطعها لاتمام خلاصنا وكلُّ من هذه الاسرار قد اشير اليه في هذا الميكل النبويُّ. واذا استقرينا البحث والنظر في كلُّ ما ورد في وصف هذا الميكل لم نكد نجد شيئًا يخلو عن منى سري وزمز مفيد

فَانَّا نَرَى مُسَالًا انْ هَذَا الماء الجارِي في الهيكل ﴿ لَفُصُلُ ١٤٧ هُو مَا الْمُمُودِيَّةِ الْقُدُّسَةِ الْحُارِجِ مِنْ جنب المخلص الذي طين بالحربة فانه مسند ان جاز ارض اليهودية وفدّس ميراث اسرائيل امتــدّ الى ما وراه النخوم امتداداً سريعاً وانصت في مياه البحر الميت الفاسدة التي هي رمزُ الى الامم . وفيها ذكر من اصلاح هذه المياه وكثرة ما ينشأ فيها من الاسماك تمثيل عجيب القوَّة المعموديَّة وانتشار الدين السَّجِيُّ في العالم باسرهِ ومعجزات القداسة التي تنشأ عنه . والصيَّادون الذين يصفهم النبي على شاطي هدا البحر فيهم إخطار لفول السيد المسيح لاتنسين من رسله أتبَعَاني فَأَجَمَلُكُمَّا صَيَّادِي ٱلنَّاسِ ا مِن ١٤٠٤ وَالْسَشْفُونِ النِّي تُتَوَلَّكُ على جوانب البحر تتُحمل ملحًا لناس (١١٠٤٧ اهي

مثال محسوس للبدع والشيع والماثر والاضطهادات التي يترك الله اصحابها تجرونها في وجه انكنيسة لنتوفر بها فائدة ابناتها بما يصيبون في هذه التجارب من الحج الذي لا يستفنون عنه لصياتهم من اخطار السلام المني. والدعة المستمرَّة . واخيرًا فان هذا الينبوع الحيُّ لا تنحصر فائدتهُ في التطهير والانماء بمياه الممودية ولكنهُ ْ برشحهِ المحمى ينمي الاشجار المنروسة في صفَّتي النهر التي عا ذكر لما من الحواص الطبية تمثل تقديس التوبة والتي تمرها الدائم يشير الى الانخارستيا الالمية

نبوء دانال

وفي الآية الاخيرة من الفصل الساج والاربيين نبوءة صريحة بدعوة الامم . وذلك أن يشوع كان عند قسمتهِ لادض فلسطين قد حرم الغربا. ان يتعكوا فيها وجملها خالصةً لبني اسرائيل وهمنا لما جدَّد النبيّ قسمة الارض جل الاسرائيلي والنريب فيهما سواه وفرض ككلِّ من الفريِّقين مثل ما فرض للآخر من غير تمبيز وابدع من هذا كلامه على تقديس الامم مم بيان كثرة القديسين الذبن يخرجون من الشعوب

انتعى نقلًا عن الآب لهير المنسّر الشهير وقد اعتمد في هذا الموضع على نصوص الآبًا. القدّيسين

### نبوءة دانيال

#### النصل الاول

\* ٨ \* كان الوثنيون يأكلون جميع انواع اللحوم ينمير استثناء فكان فيها ولا بدّ ما لا يحلّ أكلهُ لليهود وفضلًا عن ذلك فانهم كانوا ينذرون كلما على موائدهم لاسم آلمتهم

الغصل الثانى \* ٣٩ \* مُلْكُنَةُ أُخْرَى أَصْغَرُ مِنْكَ . هي مملكة ماداي وفارس وكانت دون تمنكة بابل اتساعاً واقصر مدةً واضعف شوكةً \* أثمُّ مُملِّكَة لَا أَلِثَة لا هي مملكة البوتان التي أسمها الاسكندر الكيع

\* ٤٠ هُ ثُمُّ مُلْكُمةٌ وَابِعَةٌ. هي الملكة الرومانية التي حطمت كل مملكة ِ قبلها في اوربا وافرينيــة واكثر آسية

\* 13 و 10 \* هذه الملكة مملكة السيم وهذا الحبرهو يسوع السيج الموأود من عذراء والذي اقام ممكسته على الارض بنير مؤازرة قوّم بشرية وقدكمر فانمتى التمثال المظيم ( انظر الآية ٣١ ـ ٣٤ ) اي قاعدة الملكة الرومانية ذات المبادة الوثلية

الفصل الرابع

\* ٢٥ \* أرجح الآرا. في هذا الموضع والذي عليهِ اكثر المفرين ان نوكه نصر وقع بعدوة المشيئة الالهية في هذا الدا. المعروف الذي يُتُوهم فيهِ الانسان انهُ قد صار ذنبًا او ثورًا او كلاً او سنُّورًا فيفسل فعل ما رأى نفسهُ استحال اليهِ من هذه الحيوانات ويتشكل بشكله ويتخلق بأخلاقه

انغصل الحامس

 ٨ هده الكتابة هي الالفاظ الذكورة في الآية
 ٧ وإنما لم يستطع حكماً الملك ان يترأوها لانها كانت مرسومة بحرضر لا يرفونه في اصطـاحهم او لانه اقتُصِر من كل كلنة على الحرف الاول فقط
 انفصل الساج

١ الفصول التي سبقت تتضمن القسم التأريخي من هذا السفر ومن هذا الفصل الى الفصل الساقي عشر التسم النبي في هذا القسم سياقة المواد واما بحسب التأريخ فالفصل الساج والثامن علمها قبل الحاس والسادس

 \* أيرز بالحيوان الى السلطسان الارضي فالحيوانات الاربة تشير الى المنالك الاربع المشسلة بالمخال المذكور في الفصل الثانى

 ١٥ ه اشار باقتلاع جناحي النسر الى انحساد الكلدائيين امام الفرس وانتزاع الفرس القوة الحيوائية اي قوة السلطان من ممكمة بابل مثم ذكر انه بعد ذلك حل فها قلب انسان اي استثبيل ذلك السلطان بسلطان آخر يمكم بالرفق والانسانية

و • و الدب من البانم ذات البطش الآائه ليس في قدة الاسد وحصداً كانت ممكة ماداي وفارس بالنسبة الى الكلمائية من قبل و وقوله أشام على جنب واحد وفي فيه أثلاث أضلم يحتل ان يكون المراد به ما طرأ في هذه الملكة التائة من استملاء الفرس على المادين ثم ما ولي ذاك من اتحاد الامم التلاث فارس وماداي والكلمان ممكة واحدة

١ هذا الحيوان هو عمكة اليونانيين التي اقسمت
 بعد موت الاسكندر الكبير الى اربع ممالك

٧ \* هذا الحيوان الرابع هو الملكة الرومانية
 والمشرة القرون التي له \* هي الماك العشر التي تعرَّعت
 اليها هذه الممكة في عاقبة امرها

م « هذه الملكة التي تنشأ من الماف المشروالمثة هنا بترن صغير هي كما ذهب الير أكثر المفيرين ممككة المساً.

١٧ - المنى انه بد ما انحلت المالك الثلاث الاولى
 ورَال عنها الملك عادت شعوبها فتألفت ممالك صغيرة
 واستر فيها الحكم ما شاء الله الى ان بلغ أجلها الموقوت
 ١٧ - إلى زمّان ورَمّا يَعْنِ وَيْصف رَمّان الله للاث سنين وضف سنة وفقك وفاقاً لرأي جمهور المفرين الذين يحيلون هذا الموضع على اضطاء الديال (انظر الرؤيا ١٠٤٧ و ١٠٤٥)

الفصل الثامن \* \* \* الكيش مثالٌ لملكة ماداي وفارس على ما

يِّنهُ النبيّ في الآية ٢٠. والقرن اعلى اشارةُ الى سلطان فارس الذي علا بعد ذلك على سلطان ماداي \* ٤ • هذا اشارةُ الى ماكان من امر ملوك فارس

وترسمهم في الفتوح بلا معارض و و ۹ ه التيم ٢١ ورُ الى ملكة و ۹ ه و ۹ ه التيس على ما ضرءُ في الآية ٢١ ورُ الى اول ملك على هذه الميكند الكبير. وما اشار اليه من سرعة مسير هذا التيس ايما الى كثرة ما دهم البلاد بع من النادات للتواصلة . وقوله خَرَجَ مِن النادات للتواصلة . وقوله خَرَجَ لى غَرَبُ المَّرْبِ اشارة الى خروجه من مكدونية التي هي الى غرب فادس وذلك حين تقدم على جيوش داريوس فداماني كما اوما البه في الآية ٦ وكبره عسد نهر غرانيكس ثمَّ عند ابسوس وتقب الملك الى داخل

٧ \* هنا اشارة الى الاسكندر وقد ادرك دار بيس
 في كننامة وكرره في اربيل كرة لم يتم بعدها
 فكان بذلك اضحلال ممكة ماداي وفارس

ه ٨ ويشير هنا الى ما يلنت اليه دولة اليونايين من التاهي في العز والتخامة وما كان في اتنا، ذلك من موت الاسكندر على حين فجأة واقسام بملكته الى ادبع ممالك صغيرة على ما يشه في الآية ٧٧. وقك المالك هي مملكة مكدونة في الغرب ومملكة شراقة في الشرق ومملكة مصر في المبنوب كما الشراء بينواً وتبعر وأربع والساء هـ ٩ هـ هذا العرن هو الحلوكي الشهير وكان في اول ارم حقيراً ، وقد حارب مصر جنواً وفادس شرقاً وغزا فحر الداريودية

١٠ ه جند السهاء هنا ريزٌ الى شعب الله ه والمراد
 بالكواكب التي هبطت منها الى الارض اليهود الذين
 ماتوا شهداء او الذين سقطوا منهم في الكفر

١١ \* رئيس جنــد السها هو الله جلّ جلاله .
 الذي عدا عليه الطيوكس ( الظر ١ مكا ٢٣:١
 و 42 ـ 43

 ١٦٠ وَوْيَا أَلْسَاء وَالصَّاحِ اشارةُ الى الايام المذكورة في الآية ١٤

الفصل الناسع

\* ٢٤ - ٧٧ \* هذه الآيات تتضمن النبوءة العلية التي فيها يعين النبي زمان عبى السيح ويحدُّده با ينطبق الطباقاً مدققاً على الزمان الذي ظهر فيــه يسوع الناصري . ونبيان ذلك تقول اولًا أن المسار اليه في هذه النبوءة هو السيم بنير ادنى شهيــة ولاخلاف والادلة على ذلك واضحة بنفسها منها ما وُعِد بهِ من اذالة الحطينة والاتيان بالبر الابدى واختسام الرويا ( ٢٤) وكل ذلك لا يصح أن يُنسَب الَّا اليهِ ولا يتم الاعن يدم ومنها تسيئ بقدوس القدوسين ( ٢٤ ) والمسيح الرئيس (٢٠) او المسيح على الاطلاق (٢٦) وهَذه الالقاب لاتليق الله ومنها اله يبت تكثيرين عهدًا ثابًا وُبِطِل الذبيحة والتقدمة (٧٧)وذلك لا يتحقق اللافيهِ . كانيا ان الزمان الذي يمينه الني المعوة المسيح وموته هو عين الزمان الذي شرع في يسوع الناصري في اعلان دعوتهِ والذي مات فيــه على الصليب ولإثبات ذلك لا نحتاج الى أكثر من تدير هذه النبوءة بالنظر الدقبق ومقابلتها بما ورد في التاريخ. ولكن قبل الشروع في ذلك لا بدُّ لنا من التنبيه على ان الاسابيع المذكورة هنا عي اسابيع سنين لااساميع ايام لانًا اذا اعتبرناها ايامًا وتتبُّمنا التاريخ لا نجد هيم شيئًا يطابق الحوادث المشار البهـا في هذه النبو-ة على معب اصدار الامر بتجديد بنا اورشليم ظم يتي الَّا ان تستبرها اسابِيع من السنسين وهو الرأي المُعوَّل عليهِ حتى عند اليهود فغلًا عن المسجيين

ثم ان مبدأ هذه الاسابيم هوكما نص عليه في الآية ٢٠ مِنْ صُدُودِ ٱلْأَمْرِ بِإِعَادَةِ بِنَاء أُورَشَلِيمَ غير انسا تعلم أنه قد صدر لليهود اربة اوامر من ملوك فارس في اربة ازمنة مختلفة فترتب علينا ان نمين المراد منها في قول الني ونجله مبدأ لمساب هذه الاسايم . الامر الاول من كورش (عزرا ٢:١ ـ ٤) وهو منحصر في اعادة بنا الميكل ولا ذكر فيه الدينة ، والثاني من داريوس بن هستاسب (عزدا ١:٦-٢١) ولا يعنسن الاتقرير ما امر بي كورش والثالث من ادتمشت وهو ادتكزرسيس المروف بالطويل اليد اصدره الى عزرا في السنة السابعة لملكه (عزرا ١٧:٧ ـ ٧٦) وهو منحصرٌ في اصر الذبائح وحقوق اهل الكهنوت-والرابع وهو الاخير من ارتحشتا ايناً اصدره الى نحميا في السنة المشرق من ملكه (نحميا ١:٧ وما يليهـــا) وهو يتعلق ببنا. اسوار المدينة على الحصوص وهو الذي اشار اليهِ النبيّ دون الاوامر السلامة الاولى لانه ً يتملق ببنا. المدينة كما هو نصّ النبو. ة بخسلاف كلك الانحصادها في امر الميكل والذبائح ومتعقات الكهنة ومن تاديخه من السنين الم تحسب هذه الاسايم من السنين

إَلَى ٱلْسَبِيعِ ِ ٱلرُّبْيسِ ِ الَّاانِ قولهُ الى المسيع يحتىل ` ان يكون الى ميلادم او الى مصوديتهِ التي منها كان شروعهُ في دعوتهِ والثاني هو المراد وهو المُنفق عليه بين المفسّرين عامَّةً . وتقريرهُ أن الاسابيع التي بين صدور الامر المشار اليه وظهور المسيح هي تسعمة وستون اسبوعا (٢٠) فيكون ظهور السيح عند متمعى الاسبوع التاسم والستين. وحيننذٍ فلا يبغي بين وقت ظهورهِ هذا ونصف الاسبوع السبين الذي فبه يُتِتَل المسيح (٣٧) الَّا ثلاث سنين وتسف وهي لا تحتمـــل ان تكون مدّة ما بين ميلادهِ الى موتهِ فيتعين ان تكون هي المدَّة التي اقام فيها يباشر دعوته و فتحصُّل من ذلك كلهِ إن النِّمة والسِّين اسبوعًا التي هي ٤٨٣ سنة ينبغي ان يكون مبتدأها من السنسة المشرين لللك ارتحششنا ومنتهاها الى السنة التي اعتمد فيهسأ يسوع على يد يوحنا الممدان . وهذه المدَّة هي التي تُستَفاد من علم الناريخ لانًا اذا استمرينا حساب السنين نجد ان السنة العشرين لارتحششتا توافق السنسة ٢٩٩ من تأسيس رومية وكان ظهور القديس يوحنسا المصدان ومموديه ُ المسيح في السنة الحامسة عشرة لطباريوس فيصركا نس عليه القديس لوقا (١:٣) وقك السنبة بحسب التاريخ هي السنة ٧٨٧ من تأسيس رومية . فاذاحسبنا الفرق بين تلك السنة وهذه السنة كان ٤٨٣ سنة وهي نفس المدَّة التي بين السنة العشرين لارتحششتا والسنة التي اعتمد فيها يسوع ونفس السنين التي تخصل من التمعة والستين اسبوعا المنصوص عليها في هذه النبوءة

الفصل العاشر

الاظهران هذا الرجل هو الملاك جبرائيل
 الذي كان قد أربل من قبل الى دانيال

 ١٥ - إذًا بشية أبن بَشر عو الملاك جبرائيل
 ١٥ - شية مُرأى ألبَشر عو الملاك جبرائيل
 ١٥ - إذًا برئيس إوان مشايل معو حارس مملكة البونان ولم ببين المسلاك جبرائيل سبب اقباله وكأن غرضه إمساك البهود بين الامم

٧١ و بيكا بيل رَبْيسُ كُلُم بيستفاد من هذا النصر ان ميكا نيل كان هو حارس اليهود وهمكذا الكنيسة ايشا ترفع اليج اكرام حارس لها وهو كذلك كما ينبسبن من رؤما يوحنا (٧٠:٧٧)

الفصل الحادي عشر

 ٧ - إنَّ ثَلاَتَة مُلُولِةٍ يَلُومُونَ فِي قادِسَ الحَ مَم كبيز وسَرَّدِيس وداويس بن هستاسب و وَالرَّا بعُ ... هو زُرْحَكِيب

٠٠٠ مَلكُ جَبَّادُ . هو الاسكندر الكبير

\* ٥ ه مَلِكُ ٱلْجُرُبِ ، هو بطلاوس بن لاغس مك مصره لكي أخد أكراه فحالك ، اي احد الراء الاسكندد وهو سَلوْقَى نكائود مؤسس ملكة حودية

٩٠٥ إِنْتُ مَلِكِ ٱلْبَغُوبِ ﴿ هِي يَرْتَيْسَ بِنَتَ بِطَالُوسَ فِيلَا مَنْلُما اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ

٧ ٥ فَرْعُ مِنْ أَضُولِهَا وهو بطلاوس أُورُجَتِيس بن

بطلماوس فيلادلفس واخو براتيس

 ابني سَلُوْشَن کلينيڪس ملك الشال وهما سَلَوْش کَرونيوس وانطبوکس الکبيره وَيَزْمَثُ أَحَدُهُمَا ، اي انطبوکس الکبيره إلى جنديه اي الى حصن ملك مصر

 ٩١٠ مَلكُ أَلْجَوْبِ • هو بطاوس فياوباطور خليفة جلااوس أورَجيس فانهُ تغلّب على الطوكس الكبير في رافية الآانهُ بعد ذلك لم يحصل على العرق التي بعضها (١٧)

الستأن الطيوكس الكبير النسارة على مصركما اشار اليه في الآية ١٧ تمرد اليهود على ملك مصر بعد ان كانوا في طاعت ما فريد على قرن متشين باحسانه فعاد ذلك عليم بالعاقة الوخية

١٦٠ ﴿ يَمُومُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَاخِرَةِ ، اشــارةُ الى السديلاء انطيوكس الكبير على اوض البهوديّة

١٧ - إيد على المنظل مصره عمل يُعالجهُ .
 اي يصالح بطلوس ايفاتيوس مك مصر وكان عرهُ اذ ذاك اثنتي عشرة سنة - وأيطلع بلت اللّماه - ايابنه كنو بُولم أه أي لابيا الطبوكس الكبير وذلك انها بعد ما صارت زوجة لبطلاوس ابفانيوس اغلت صالح زوجها

4 14 و إلى ألَجْزَارْ ... اشارة الى ما كان من اخضاع العلوكل التحجير لآسية الصنرى باسرها وتجاوزه الى اورما وحنث واصل اليه الرومانيون ان يتراج عن البلاد فاجابهم جواب استخفاف وتبسير فرحف عليه لوكيوس سكسيون الشائد الروماني وطملك خلقاً كثيراً من عسكره في منتيسيا وضرب عليه شروطاً في نهاية التمثل وحيثنولم بعد يجترى ان بذكر الرومانين بتبير

ه و رَيشْطُ وَلا يُوجِدُ. اي اطيوكس المذكور
 وذلك حين سطاعل احد هياكل ألما يس ودام سلم
 منتلة الشم

\* ٢٠ ه كان خلية انطيوكس الكبير ابنه البحكر سَلُوْضَ فِسِلُوبِاطُور وهو الذي ارسل هليودورس ليستولي على اموال هيكل اورشايم ظلمًا واخسلاسًا على ما ورد خبره في ثلني الكابيين (٣٠٣ ـ ٣٩). وكان موت سلوقس على يد هليودورس هذا اغتيالًا مالحيلة

٢١ ه وَأَيْمُومُ مُكَانَهُ خَبْيرٌ . هو الطيوكس

 ٢٠ ه أذرغ ألطنو اي الجيوش الصرية و ليطنى
 عَلَيْهَا أَمَامَهُ وَتَشْكَرُ اشارة الى غلبة الطيوكس طيها و وَكَذَا رَشِسُ أَلْهَادِ اي ولي عهد مصروهو بطاوس في الوماطور بن كلوبطرة اخت اطوكس الشهير قبل الملك وهو ان سع سنين

\* ۲۷ \_ ۷۷ ه هذه الآبات تتضين نبورة مفيلة الوقائم عن غزوة الطيوكس لمصر يحبّ قركي الوصابة على ابن اخته وإنما قصده أن يستولي على مصر \* ۲۸ ه وَيَبَعَلُ وَلَلهُ عَلَى الْفَعْدِ الْكَدَّ دُسِ، اي شرية اليهود الألهية وساز ما يتعلق بدينهم وتفصيسل ذلك في اول الكاليين ( ۲۱:۱ \_ ۲۷

\* ٣١- ٤٥ ه هنا يُتِمَّ الملاك جبرائيل اتباء ُ لدائيال بما سيجليهُ الطيوكس على البهود من البلاء والظلم وفي سفري الكاييين شرحُ مفصل لهذه النبوءة

الغصل الثاني عشر

هنا يتكلم النبي عما سيكون في منتهى الزمن على ما قرره مسظم الآباد القديسين وكما هو واضح من ضل النبوء ولاسيا الآبة ٣ . فيتقسل الملاك جبرائيل من الكلام على العلوكس الشهير واضطهاداته الى الكلام على العجال واضطهاده لكنيسة وهذان الاران يتمقّان الواحد الما تربيقان الواحد الما تربيقان الواحد الما التربية المرد الديمة التربية المرد الديمة المناسبة وهذات الاران المراد الديمة المناسبة المناسبة وهذات الاران المناسبة المناسبة

٩٧٠ إِلَى زَمَانِ وَزَمَانَــيْنِ وَنِصْف زَمانِ.
 اي الى ثلاث سنين ونصف وهي مدَّة بقاء المحن الى

 ١١ ه الالف والشان والتسمون يوماً تكون نحو ثلات ستين ونصف والممن انتي سيجلها الدجال على الكنيسة توصف بمثل ما وصفت به المحن التي جلهها.

انطيوكس ابيفائيوس على اليهود لان هذه كانت مثالًا لطك

 ١٤ الإام المدودة ها تريد ٤٥ يرماً على الإام المذكورة في الآية انسابقة وهذه الحبسة والارسون يرماً هي كما قال التسديس ايرونيس وتيردوريطس عدة الآيام التي تتوسط بين موت الدجال ومجي٠ المسيح الاخير

#### الفصل الثالث عشر

 ١٥ و ١٥ مه المنى على تفسير الاب مادواتس كون هكذا وعظم ذائيال ١٠٠٠ إلى أن أضم أليك أسطوك (اي داريس المادي) إلى آبا في وأخذ كورش ألفاربي ملكه (راج الفصل ٢١٠١)

الفصل الرابع عشر

الواقعة المشروحة في هذا الفصل عادية عن التاريخ والملك المذكور فيها غير مسئى ولذلك ذهب كثير من المنبرين الى انها كانت في عهد كورش او داريوس الماديّ. والمحيح في رأينا انها كانت في عهد المك أومل مَرُوداك بن نبوكدنم وخلفته كا تنت الادلة الواضحة . وذلك ان بالَّا لم يكن من آلمة ملوك القرس والماكان من آلمة ملوك بابل كما يشهد به جميم ما وُجِد في هذه الايام من الكتابات والنقوش القديمة ولذلك لم مكن من المحتمل ال مكون هذا الآله مسودًا لكورش او داريوس او ان تكون تلك النبيرة التي ابداها الملك على شأن هذا الآله صادرةً عن احد هذين. وفعنسلًا عن ذلك فان هذه النورة التي استطال بهما الشم على الملك حتى اضطرُّوهُ الى القضاء على دانبال خليلهِ وامينهِ لم تكنُّ بما 'يتصوُّر وقوعه' مع كورش وداريوس الفاتحين الرهيبين اللذين كانت تخساف سطونعا ويتحامى جانبهما بخلاف اويل مروداك فانه فيها بصفه بيروزس المورخ كان ضميف النفس واهن العزم وقد هلك بمحالفة إبرمها عليه آل بيته إنفسهم وتلقتها رعيته كلها بالرضى لما كانوا عليه من الكراهية له م والدليل الاخير الذي هو فيا زى الدليل الجازم ان حبُّوق المذكور في هذا المقام لوكانت هذه الحسادثة في زمن كورش او داريوس لزم ان يكون عره اذ ذاك نحو تسمين سنة ولا يحتمل في رجل في هذه السنّ ان يحمل زاد الحصُّادين الى الصحراء بخلاف ما اذا تُقدّرت في عهد مرودال فانه كان حيننذ في سنَّ تصحَّ معهـ ا هذه الروالة بلاخلاف

### نبوءة هوشع

الفصل الاول • ٧ • المغنى اتخذ لك امرأة بنيًا فصيرها زوجة لك وتَهنَّ أولادها الذين ولدتهم في البناً • • ١ • هذا الذي بعد ان انذر بالنقاب الوارد على

شب اسرائيل يلتفت الى زمان المسيح الذي فيه يدخل بنو اسرائيل الروحيُّون في الكنيسة ( انظر رو ٢٥:٩ . - - -

 ١١ \* إِنَّ قَدْمَ يُرْرَعِيلَ عَظِيمٌ معنى يُرْرَعِيلَ يزرع الله فالمنى عظيمُ ذلك اليوم الذي فيه يزرع الله شماً جديدًا

الفصل الثاني

١٥ وأعطيها ... وادي تُحكود با برئها .
 عذا الوادي كان بالترب من اديمها (يش ٢٤:٧)
 ١٧ فكان بمنزلة باب يوسل منه الى طيبات ارض المياد

 ١٦٠ هذه الآية والآيات التي سدها الى آخر الفصل ننظر بلا ديب الى ذمن السبح
 الفصل الثالث

 ه ه هذا الرجوع الى الرب لم يكن في عقب الجلاء الا رجوعاً ناقعاً ولم يستوف بمامه ألا في آخِرِ ألاًيم.
 اي في زمن السيج

الغصل الرابع

4 كات الشريسة تقضي على الذين يخاصمون الكاهن بالموت ( ثـ ١٧:١٧)

 ۱۹ - المنى بنا ال اسرائيل قد ابى ان يجمل النير فسينتاده الرب الى صحاوى اشور كتسل يجب ان يكون في الارض الرحبة ويتباعد عن الحظيرة الفصل السادس

 ١٥ الظاهر من منى هذه الآية المبهسة انه اواد واتت ايضًا با يهوذا كنت تغلن أن في بدك ان تزوع وتحصد اي تعيش في الدعة والرغاء فاقول لك اتك ستلغ ذلك لكن لا الآن بل عند ما اردك من

الغصل التأسع

٩ ه هنا تلميح الى ما ورد خبره في سفر القضاة (الفصل ٩٩ و ٢٠) يريد التنظير بين بني اسرائيل في عهد التي و بين اهل جبة في الزمن الاول
 ٩ ٥ ٥ كانت المبخبال من اشهر مواضع المبدادة الوثنة ليني اسرائيل ا انظر الفصل ١٥٠٤)

الفصل الماشر • ١٤ • غلَمَن مُعَنظِم من شَلَفَ آسر • آيِنَ أَوْيِل • هي مدينة اوبيل في سبط فتالي ١١ مكا ١٠ : ٣) ينذر النبيّ بني اسرائيل انهم لا بد أن يأتهم يوم أ يرون فيه ارضهم خرافاً كاكات أبيل ذلك عند غزوة الاشوريين ٤١ مل ٢١:٣) وكانت اوبيل اذذاك من جلة ما خرَّه شلئاً سر

الفصل الحادي عشر \* ١٠ \* أَكَبَنُونَ مِنَ أَلْبَعْرٍ. هم الذين نجوا بالفسهم من بني اسرائيل الم الحزُرُر والاطراف البيدة . فمنى هذه الآية والتي جدها ان الرب سيســـادي المسيئين

والشتين بصوته الشديد الذي هو كزئير الاسد . ولا ويب ان تمام هذه النيوة لم يتم اللا في زمن المسج الفصل الناني عشر

\* ٣\_٥ \* هنا النبيّ بعرض لاخوتهِ مشــال مِقوب

 ٧٠ المنى كن افرائيم بدلًا من إن يتفوآثار ابيه يقوب اقتلى آثار الكنمائيين الذين اشتهروا بالنش في معاملاتهم

 ١١ ه المنى انهم باطلاً بذبحون الدبائج ليحل الذهب الذي في العجال لان الذين كانوا يعبدونه فد سساقهم الاشوريون في الجلاء واضحت مذبح اصناعهم رجماً من العجارة منبئة على خطوط الحفل

١٤ - ١٤ - المنى ان انتذت يعتوب من خدمتح
 وخلّمت ذرية من المبودية المعربة لكن بني اسرائيل
 بدلاً من الشكر لي ما زالوا 'ينفذونني باعمالهم فسيلتون
 جزاء خياتهم واستغنافهم

الفصل الثالث عشر

 ١٤ ه لا تذر النبيّ بالجلاء قفى على اثره ببشرى الحلاص وهذا الحلاص يتم بالتيامة الروحية في مجيم.
 الحيد الأول والتيامة الجمدية في مجيمة الشاني ( النظر الكور ٥٠:٥٠)

# نبوء يوثيل

الفصل الاول والثاني الجراد المذكور في هذه النبوءة نيس الارزاء الى اعداء الشب اليهودي كما فعب اليه القديس إيرونيس وأكثر مشتري الكاثوليك

القصل ۷:۷۷ و ۲۷ بَدُدُ هَدُهُ وَ اِي فِي مستجل بِسِيد وقد افسح التسديس بطرس عن تمثق هذه النبوءة المشاربها الى حلول الروح التسدس على دسل يسوع المسج وتلاميذهِ ( اع ۲:۲۷ وما يليها ).

. ٣٠ و ٣٠ ه هذه اللامات تنطبق على العلامات التي سبّت خراب اورشليم وعلى السلامات التي سنسبق مجي، السبح الثاني وقد جع السيد المسبح تحمّها الماديّن جياً (مق الفصل ٧٤)

الفصل الثاك

١٥ و في تلك آلاًم . اي في زمن السبح والراد هذا رمن عيشه التاني لما هو واضح من أن الايب في هذا الفصل الى الدينونة الاغيرة و جين أرده سي يَهُوذًا وأوتشليم . اي حين يرتد اليهود الى الايمال وسيم ذكك في آخر الازمان كما تبه عليه التسديس بولس في رسالتم الى الومانيين (الفصل ١١)

 ٢و٣١ و آوي يُشافاً أ. قد صرَّح الكتاب غير مرَّة بان هذا الوادي سيكون هو موضع الدينونة الاخيرة ولا تعلم موضاً يستى بهذا الاسم الاالودي الذي بين اودشليم وجيل الزينون وهو القصود بهذا النص.

ولا أيضًم بكونه علَّا له ينونه ان جميع البشر سيد شرون في ذلك الوادي والها يكفي ان يكون فيب كرسيً الدَّيَان وعلَ ابراز القضاء والحلق منتشرون حوله الى احد مدى

 ١٨ - وَيَسْفِي وَادِي شِطْيَمَ . هـــذا الوادي هو الموضع انذي كانت فيه سدوم وعورة ( راجع حزقيال ٤٧) والكلام في هذا الموضع كله عبارة مجازية يشير فيها الى البركات التي فيضا الله على كتبسته

#### نبوءة عاموس

#### الفصل الاول

• ١ • كان بين رئاة تنفوع اي من جليم • ين إسرائيل مع ال النبي كل من تغوع التي هي بسبط يهوذا قند اختصه الله رسولا الى ملاكة المسرائيل واليهم كان توجه أكثر انذاراته وال كال في نبواته ما يثبه الى الالهم الحاورة والى ممكنة يهوذا قبل ألزاراً إلى المناز اليها ورئا الاا: •) وكان حوتها في نام عزا ملك يهوذ ودف كما قراراً بيسنس المواخ اليهودي عين تمذى عزاً عنى الكهنوت ودخل القدس وفي يدم الحجرة الايمارة الحجرة الى الهديد الحجرة الى الهديد الحجرة الايمارة الهدارة والهارة المحمد المحدد الهديد الحجرة الايمارة الهديد الحجرة الهديد المحجرة الهديد المحجرة الهديد المحجرة الهديد المحجرة الهديد الهديد المحجرة الهديد المحجرة الهديد المحجرة الهديد المحجرة الهديد المحجرة الهديد المحجرة المحجرة الهديد الهديد المحجرة الهديد الهديد الهديد المحجرة الهديد الهديد المحجرة الهديد المحجرة الهديد المحجرة الهديد المحجرة الهديد المحجرة المحجرة المحجرة المحجرة الهديد المحجرة الم

 إلى قِبرَ . هي قِمنةُ صغيرة بناحية جرجيًا وقام هذه النبوءة واردُ في رابع اسفار الملوك ( ٩:١٦ )
 الفصل السادس

 ١١ ه مَـهْ ، اي اَـكَت كَانه ْ قِول له القسر عن انشابك فائه لا ينني عنك ان تبكي وتستنيث الربّ لان العشرة لا دواه لها

الفصل الساج

١ = الجراد هنا رزاً الى جيوش اشور.وقوله بَمْدَ
 جراز ألفاك اي جزاز الزرع الذي يأمر به الملك الطمام غيله

٤ • هذه النار التي اكات البحر والبر ومرُّ الى
 الحزب العام الدي سيحيط بالـلاد

 ه الخراج أجنيز - هذا الشجر لايضح ثمره ولا يؤكل الآان يوخز بشفار من حديد الفصل النامن

 ٥ لا ما الاشارة بهذا الزئيسل من الفواكه الى ان اسرائيل لا بليث ان نقطف كما يقطف الثمر التضيح و ليماخذ في الجلاء

٥ ه و رَعلنو كُلْهَا . اي كل ارض اسرائيل يبني
ان جميع شعب اسرائيل سنة ذف الى ما ودا حدوده
كما يتقدف ما النيل على جانبيه عند طنياته ثم بنب
في الرمال وينضب بريد انهم سيسافون الى ارض الجلاه
في تشتون هناك وضيحلون

نبواً عوبل،يا هذه النبواة فصــلُ واحدتتَجه في الاخصُ على

الادرمين احداء اسرائيل فينذرهم النبي بانهم سيُدافين كما دافوا اخوانهم وال ارضهم سخوب وشعبهم يدمر. و بعد ذلك يعتمر شعب الله بعصر سعيد سيتمتعون بنبطته وكون الملك فيه للرب

### نبوأة يونان

## ببوالانتيا

الفسل الأول ه ١ و ألكورشتي . هي نسبة " الى أورشة حَتْ الذكورة في الآية ١٤ وهي قرية من قرى سبط يهوذا. وُسف النبي بذلك تميزا له عن ميضاً بن علة الوارد ذكره في ثالث اسفار الملوك (٨٣٧)

 ٥ كات السائرة عاصة الاسباط السئرة مركزاً لعبادة عبلي الذهب واورشليم عاصمة بهوذا مصدراً للبادة الوثنية ومنها انتشرت في آفاق البلاد حتى كانوا يذبحون اللآلمة الباطلة على كل مشرف الفصل الثاني

م ١٢ و ١٣ ه فحب القديس ايرونيس وكثيرون من الفسرين الى ان ما في هاتين الآيين يشسير الى ما سكون من الضام في كنيسة يسوع السيع ال

الفصل الرابع

٣-١٥ هذه الآيات الثلاث واردة بصورتها على التقريب في سفر اشعيا الذي كان معاصرًا لحياً التقل انتقل ٣-٣٠٤ وفياً علقتاه هناك من التفسير غنى عن تفسير هذا الموضع بل هو كافل بايضاح هذا المعلم برجم.

الفصل الحاس

• ٢ • في هذه الآية الثارة صريحة الى الموسع

الذي يولد فيه السبح • وفي بشارة الفديس متى ( ٤: ٤ مر) الذي هيرودس لما استخير رؤساء الكهنة والكتبة عن مكان مولد السبح اوردوا له هذا النص موليد النفسير رؤساء لكهة في الروابة المناز اليها الحاهو تباس الفظي لابهم رووا النص عيناه ولم بلغتوا الى حرفه الناس الناساء الله حرفه الناساء الله الدوابة المناز اليها الحاهو تباس الفظي الناساء الله حرفه الناساء الله الدوابة الدوابة المناز اللها عرفه الناساء الله الدوابة الدوابة المناز اللها الحدود الناساء الله الدوابة الدو

الفصل السادس ه ٥ ء مِنْ شَعْلِيمَ إِلَى أَغْلِمَالِ اِي اذَكُر <del>مُعَكِ</del>يْف

اجاب فيهام بالبركة لا باللشبة وأن ذلك كان من تم الرب بك ولا تدى سائر ميراة التي شخك بها من شجيم الى الجلجال وقال بعضهم المني اذكر ما اشار جو بلما على بالاق من ان يرسل الى محلة اسرائيل نساء موابيات ليطنين الشعب فغمل وجمين مسافة ما بين هذين المؤسمين

### نبواة نحومر

ه او نحوم ألأ أفوشي وال القديس ايرونيس
 كان أقفرش قربة صغيرة بالجليل دله عليها دليه
 اشماه رحانه وقال القديس كبرلس الاكندوي
 مثل ذلك وقال غيرهما هي بلدة كانت بالقرب من
 الموسل

الفصل التأني • • • \* يَتَشَرُّونَ فِي مشْيهِم . اشارة اللكثرة التلى من جيوش نينوى

### نبوءة حبقوق

هذا السفريتاً أن من ثلاثة فصول في الاول منها مناحة على آثام يهوذا ويعقبها الذار بالانتضام الذي سينزله الله بهم على ايدي الكلدائيين. وفي الفصل الايني نبوء أبائلال عرش الكلدائيين. وفي الثالث يختم النبي كلامه بمصيدة النقة يصف فيها عجي المسج النبي كلامه بمصيدة النقة يصف فيها عجي المسج

٣ ه أَفَدُ أَفِي إِلَيْ مِنْ أَلْجَنُوبِ وَأَتَدُوسُ مِنْ جَلَى مَا أَفَدُوسُ مِنْ جَلَى فَارَنَ ، هذا الكلام ينظر إلى ما ورد في التثبة من كلام موسى (١٠٣٣) . والجنوب وفاران كناية من بلاد المرب التي فيها اظهر الله مجده على جبل سيناه أوماً النبي الى ذلك تذكرة له وابذانا بتحقق الحلاص الآقى لنمب الله

#### نبوءة صفنيا

هذه النبوءة في ثلاثة فصول اولها ينشعن الانذار بالبقاب الذي سجمة الله بيهوذا واورشليم. والساني يتضمن الوعبد بالانتسام من الامر الاخرى من اعداء نسرائيل. والتالث يتضمن البشرى بإمن المسج واجتماع الشعوب باسرها في عادة الله

الفعمل الاول

٩٠٠ يتأور بن فوق الأسكلة. هي سنة الغذوها عن الإطبل الفلسطيذين (انظر ١ مل ٥٠ ٤ و٥)

 ١١ ه أَلْكَتِيش وهي في رأي بعضهم مدينة " بالقرب من اورشليم وفيل حي من احيالها

هذا النص أشارة بلا ديب الى خراب اورشليم على ايدي الكلدانيين. قال القديس اليونيس، وقد ايضاً الماء الى خراجاً على ابدي الرومانيين والى الدينونة النامة في منتهى العالم

نبوءة حجأي

١٠ في السُنة الثانية لذاويس، اي داريس
 ابن هستاسب وكان جلوسة على سرد فارس سنة ٢١ مقل السيح ومن هنا أسلم أن نبوءة حجاي كانت بعد الرجوع من جلاء بابل

الغصل الثاني

١٠-٧٠ م مُقتضى هذه النبودة ان مُتنى جبيم. الأسمر الذكور في هذا النص ينبني ان يسطع مجده أ في هيكل زربابل وصلوم أن هذا الهيكل قد خرب من زمن مديد . وعليه فاماً أن تكون نبودة حجاي بالحلة فيتمين على اليهود أن ينبذوا كتابه من بين المناوهم المقدمة واما أن يكون مُتنتى الامم قد جاء فيترتب عليم الاقراد به والاتباد المباديم.

ه ۲۶ ه أكثر الفسرين على أن هذه المواعيد الموجة في الظاهر الى زرباً بل لم يُعمد بها شخصه ولا زمانه والما تصيد بها يسوم المسج الذي سيخرج من ذريته الآن بعضهم يحملها على عبية الاول وبعضهم وفهم القديس الدونيس يحملها على عبية التاني

نبوءة زكريا

الفصل الاول

 ١٥ داويرس هنا هو ابن هستاسب ملك فاوس
 ١٥ و ٢٩ ه الترون الارجة رمز الى المالك الارج
 التي تثرت شمل شعب الله في آونة يخطفة وهي كما قال
 القديس ايرونيس مملكة الكلدان ويملكة الفرس ومملكة اليونان ومملكة الرومان

\* ۲۰ و ۲۰ ه هزلاء الصنّاع الارســة هم كما قال القديس ايرونيمس الملائكة الذين اضعفوا في ازمنــة معرفة تموّى كلك المالك الارج العظيمة

الفصل الثاني

١٦ هذا الحطاب موجه الى من بني من اليهود
 بابل بعد ان اطلق لهم كورش ان برجعوا الى
 ارضهم

١٠ و ١١ ه هذه المواعيد لم تنمَ الاعتبد مجي٠ السبح اذ دُعِيت الامم للاتحاد مع شعب الله
 الفصل الثالث

ه ١٩ و ٥ ه عنا برء أن ين بسوع المسيح الذي سها أ بالتبت على حدّ ما جا. في اشيا ( ١٠ : ٢) وارما ( ١٣٠٠ ) ه ) وهو المراد بالحبر ذي الزوايا المدّ لبنا كنيسته على حدّ ما ورد في المزمور ( ٢١٠١ ) وفي من ) ٢٠ : ٢٩ و وه ٤) والاحمال ( ١١٠٤ ) . وقد ذكر الله في هذا الحمر سبح اعين وهي رز ألى شدة تيقط الخلص وها نذا أخش خَتْ يُمول رب ألجرد وأذيل إثم هذه الأرض في يزم واحد ، لا حاجة الى النيسه على ان المتكلم في هذا النص هو الله الآب الذي في

يوم، واسد وهويوم الآلام قد تمثق في هذا الحبر دسم الجراح الالية وبذلك اذال اثم هذه الازش النصاء المالي

الفصل الراج • ١٠ • هذه هي سَنجُ أغيرُ الرَّبِ السلُّ هذه الاعين تفسيرُ لرز السبة السُّرِج الذَّكودة في الآية ٧ والمراد بها السبت الملائكة الدين هم بمنزلة اعين يستخدمها الله المراقة على تمام اعماله

\* 16 ع إِنَّا أَلاَّ بِنَ \* هـ ذان المسوحان بالزبت المقدّس هـ ا يشوع بن ميصاداق الذي سُبِ كاهنا عظم وزراً بل الله ي سُبِ ح رئيساً الشعب ولنا من جه اخرى ان تقم بهمـا الرسولين بطرس وبولس اللذين كالما عند المامة الكنيسـة هما المدتمرين الاقلين لمراحم الربّ في ردّ اليهود والام، ومطها المياً واخوخ في آخر الازمان فان الله سيرسـل الواحد منها ليرة اليهود الى يسوح المسبح والآخر ليكرز بالتوبة في الامم وبهمـا فير هذا النس في رؤيا القديس بوحنا

الغصل الحامس

١- ٤ - قد أُعلِير مثل هذا الدرج لحزقيال ( ٧٠ :
 ٩ وليوحنا ( (و - ١٠ - ١) وكل من هذه الدروج يشير ال هضاء الله الذي سُعِرَت فيه العقوبات المترتبة على الحفايا وفاعليها

\* ٢ \* هٰذه عَيْنُهُم اي هذه رسمهم المسائل لهم المائلة التأمة

 10 و في أرض شنكار ، اي في بابل من هدفه الارض . ويما ان بابل كثيرًا ما جاءت في اسفبار الانبياء والرفيا مثالًا لومبة ذات العبادة الوثنية صحر هنا ايضًا ان تكون ارض شنمار مثالًا للملسحة الرومائية التي أجلي اليها اليهود وتُشتِّوا فيها منذ عهد المسبح

الفصل السادس

ه و رياح السياء الارج المبيئة بالارج المجلات
 هي باجاء المسترين رمز الى المالك الارج المذكورة في
 نبوء دانيال وهي ممكة الكلدان وممكة فارس وممكة الرومان

 ١٥ - أينات من ذاتي هذا النص لا صدق الا على يسوع السج الذي لم يتخف ميلاده الزمني عن انسان لكنه بها من عذرا. منزهة عن الدنس وقد بني هيكل الكنيفة الذي نحن حجارته المئية

الفصل التاسع

ه ٩ م انظر تمام هذه النبوَّة في متى ( ٣١: ٥٥)

 ١٧٠ - الرزية الهتارين الى جدد سيدنا يسوع المسيح في سر الانخارستيا وبالسلاف التي تُنتِ المذارى الى دمواتكريم وعليه جرى القديس الدونيمس وسائر المفسرين

الفصل الثاني عشر \* ١٥ \* قد اجم القسرون على ان هذا التحس وما يليه الى آخر الفصل ينظر في معناهُ الحرفية الى يسوع المسج حين صلهُ الهود ثم عرفوهُ فناحوا عليه

الفصل الثالث عشر

\* 1 \* هذا الينيوع هو الذي ينسل الحطايا بسري المسودية والتوية

ه ۷ ه هذه النيونة توئ ألى سيدنا يسوع المسج كما صرَّح بِولهُ المجداد من ٣١:٢٦)

الفصل الرابع عشر في هذا الفصل وصف امشطهساد الدجاًل ونصرة يسوع السبج وكتيستع

نبوءة ملاخي

الغصل الاول

\* ١١ و ١١ ، هذا النص بشير الى تقدمة القدَّاس الالمي كاجزم بوالآباء المتقدمون وقد اورد بيلرمينس نصوصهم على ذلك في الفصل الساشر من الكتاب الحامس من مباحثه على الاسرار والدليل على ذلك هو اولًا ان هذه التقدمة التي بشير اليها النبي لا صح ان تَحمَل على التقدمة الروحية من الصلوات و**المحمال** الصالحة لان مقتضى نعيه لنها تقدمة عير معهودة عند اليهود واته ينبني ان تكون خَلْقاً من جيع تقادمهم مع ان التقدمة الروحية المشاد الها ما برحت مألوقة عندهم فعين ان تكون تقدمة حقيقة ، ولا يمح مع هذا ان تحلل على تقدمة الصليب لان مُقتضى هذه التقدمة في كلام النبي ان تقدم في كل موضع وتقدمة الصليب لم تقدّم الا مرة واحدة في موسم واحد ظم يتى الاانها تقدمة القداس، ثانيا القطة المراتية عصه مجرَّدةً عن قبير لا براد بها حيثها `ذكرَت في الاسفسار المقدَّسة الَّا التقدمة الحقبقية بالسوم والشــدمة غير الدموية بخصوصها وليس عندنا من تقدمة تجم هذين الوصفين اي كونها حقيقية وغير دموية في آن واحد الا تقدمة القداس الالمي ظم يين ادنى شية في انها هي التي ارادها النبيّ على التميين

الفصل الثالث \* ١ \* قد حل الانجيليون والمسيح فضه هذا التص على عي القديس بيرحنا المسدان سسابق المسيح (مت ١٠:١١ دير ٢٠: ولو ٢٧:٧)

النصل الرايع

 ه التغليد الراهن والتُقق عليه عند عوم الهود والمسجيين أن المياً الني سيمي. بشخصيه في منتهى العالم لمقاومة الدجال وقد صرح بذلك السيسد المسج نشسة ( مت ١١:١٧ ومر ١:١١)

سفر المڪاپين الاول كب هذا السفر بالموانية وضالا عافية من كثرة

اسالب هذه الله قند ذكر اورمجسانس والتدبس ايرونجس انها وأيا اسله العبراني كن فندت نسخه الاصلية من عد بعد وقد بقت له ترجعه يمانية قديمة جدًا وعنها اخذنا هذه الترجمة الما مولفه فنير معلوم عندنا وليس في النصوص الالهية ولا في التقليد ما يدل عليه الأان الراج في الظن أنه كان يهودياً في عد يوسنا هركانس كما يستشف عما جاه فيه في النصل ٢٤: ٢٤

م ١٩٠٦ م هنا يقول أن الطيوكس الشهير توقي في السنة المئة والناسة والارسين من تأريخ دولة البونان أي دولة اللونان المستوفين في سورية ومقتضى ما جاء في ثاني المكابين ( ١٦٠١ ) أن الطبوكس اوباطور بن والارسين للتأريخ المشار الي فيبن الموضعين تساوش من اعتبار التأريخ المشاركس في بادي الرأي ناشئ من اعتبار التأريخ المذكور عند كلار من المؤرخين فان كاتب السفر الاول من هذي السفرين يتسبر تأريخ الكبير بالتني عشرة سنة تبكا لحساب الاسكندريين وكاب السفر الشاني يعتبر تأريخ هذه الدولة من شهر المجلل من تلك السنة الومن السنة التي يعتبر تأريخ هذه الدولة من شهر المجلل من تلك السنة الومن السنة التي تلها تبكا لمجلسات الكلاتين وبهذا الاعتبار يجتم القولال على

## سفر المكابين الثاني

هذا السفر مكتوبٌ في اصله باليونانية قال القديس ايرونيس واسلوبه يدل على ذلك دلالة بيّنة. وموافقه مجهولُ امِناً وكلّ ما استنبط فيه من الافوال حدسُ لايتِت عليه برهان

الفصل الثانى عشر

١٩٤٠ - ١٩٠٥ في هذا النس يرهان قاطع على وجود المطهر لانه أو لم يحكن الا النبيم او جنم لكانت الصلاة من أجل ألموني بإطلا وعباً وأما كان النس المقدس في هذا الموضع يمدح من قدم ألكانارة عدائني من ألموني ليحلوا بن ألفطيلة ولكنا زاه قد الني علمه اجل النساء وشهد صريحاً بأن هذا الصنع هو رأي مندس تنوي أ

### انجيل القديس متي

القديس متى ويقال له أبيناً لاوي هو احد تلاميذ السبح ورسلم الانني عشر وكان قبلسا دعاه الرب عثاراً في مديسة كفر ناسوه . وهو اول من كتب الانجيل وكات كتابته له أي السنة الثامنة بعد صعود الرب الى السها . وضف المنافذة الهبود الذين في اوض ظلمين ولذلك كتبه باللة السرائية الكادائية وهي لنتهم يوسف في وكان غرضه أن يثبت لهم ان يسوع المسج لكونه إن داود الذي تحت فيه الساصري هو المسج لكونه إن داود الذي تحت فيه

النبوات ولهذا بدأ أنجية بنسب السيح الانساني مينا أنه من ذرّة داود ثم ذكر سجود المجوس له وهربة الى مصر وقتل الاطفال بامر هيرودس الى غير ذلك من الحوادث التي اظهر بها كيف تمت فيه اقرال الانبياء، ولذك شأ زاء يلفت الى ترتيب سيافة الحوادث اذكان من هنه بيان حقيقة ما ذكير لا تفصيل الوقائم التاريخية كما هو شأن المورخين واصحاب السير الفضل الاول

السدد الاول و افتتح القديس من انجيله بنب المسج دلالة على الله من ذرّية داود وفاقاً للبوات وانحا ذكر في هذا الموضع أسب به يسف دون مريم مع ان يوسف لم يكن ابا ليسوع لائه لم يكن من عادة اليهود الديرا الفدار وقد ثبت أنه من بيت داود كان ذلك تاكيداً نكون مريم احتا من البيت عيد بدليل ما ورد في سفر العدد (٢٠١١) وما ذكت من بيت داود كان ذلك الانها صعدت مع يسف ال مديم كانت من بيت داود لانها صعدت مع يسف الى مديمة بيت لم بنفس السب الذي صعد يوسف للجله وهو كون كل منها من بيت داود

\* \* \* \* ورام ولد غزاً و والذي في تاريخ المهد السبق ان يردام ولد أخزاً اسغر اخبار الايام الساقي (١٣٠٠) وأغزاً ولد يُواش (آة ١١) ويواش ولد أمضاً (١٣٠٠) وامضاً ولد أمضاً والمنام والملق لفظ الولادة في هذا الموضم من باب الاتساع كانه قال وكان من ذرّة يورام عزاً و وأما الغرق الذي هو بين نسب السبع في انجيل متى ونسبه أن يعتوب الذي ولد يوسف تراج ما أمر أنه عملاً بأمر الله به في الناموس (تشايع المرام علا أمر الله به في الناموس (تشايع والمستون علا أمر الله به في الناموس (تشايع المرام علا أمر الله به في الناموس (تشايع والاخر شرعي لانه حكان ابن علي بحسب الطبيعي والاخر شرعي لانه حكان ابن علي بحسب الطبيعي ولوقا نسه الشرعي

٩٠٠ ع أيدي عارض ألذي تضيرا أف منا . هو أش منا . هو أش أسنا . هو أش أيسوع ألب به لمان احدها أنه أكند طيستا كما قال بيدحا أن اكتفر طيستا الله ظهر بين البشر بالجسد بحسب بوقه باروخ الذي يقول والتالث أنه لا يقال مع الكنيسة دائماً كما قال عز وجل التالث لا يقل منا الكنيسة دائماً كما قال عز وجل ها أنا مدكم كم أن الأيام بل منتهى الدهر احد ٢٥٠٠٠ من منا من والتالث الله والتي والتي والتي قالم المنا أنها أنهر والتي والمنا المناود في هذه الآبة والتي قبلها اشارة الى ما ورد في نبوة السياعن المسحوسة جول ها إن الدفراء تعبل نبوة الشياعن السحوسة جول ها إن الدفراء تعبل وتعبل أنها والمنا والمنا المناود الانجيل وتعبل أنها إن الدفراء تعبل المناود الانجيل وتعبل المناود الانجيل المناود المنا

• ١ • وَ إِذَا مَجُوسٌ قَدْ أَ قَبَلُوا مِنَ ٱلْمَشْرِقِ • كَان المجوس حكماء من اهل العلم المشتغلين بامور الفلك وكانوا فيا يثال ملوكا واسماؤهم غصبار وبلطئسـاصر ومِلكبور ولا تتحقق معرفة بلادهم الَّاان الأرجِع في رأي اهل البحث انهم قدموا من بلاد العرب قب لكات قد ذاعت عندهم نبوة لمام عن ظهور السيد التي يقول فِهَا أَرَاهُ وَلَيْسُ حَامِرًا أَبْصِرُهُ وَلَيْسَ بَمْرِيبٍ يَسْمَى كُوْكُ مِنْ يَنْقُوبَ وَيَنُومُ صُوْلَجَانٌ مِنْ إِسرَا بِيلَ ٠٠ لربح جَيْم أَنِي شِيثِ (المدد ١٧٠٢٤) . وقد اختُلِف في زمان وصولهم الى بيت لحم فذهب القديس اوغه تينس وجاعة الى انهم وفدوا على السيح بعد مولده بثلاثة عشر يومًا . وقال آخرون ان وصولهم كان بعد دخول مريم ويوسف بيسوع الى الهيكل وان مريم ويوسف كانا قد خرجا من مدينة الناصرة ليقيما ببيت لحم. ومما يُؤيد هذا الرأي ان يوسف كان ناوكم للرجوع الى بيت لم عند ايابه من مصر الى ادض اسرائيل على ما رواه ٔ القديس متى (٣: ٣٢)

#### الفصل الثالث

 ٧٠ كان الغربسيون طائفة من اليهود جامعين للرنا والمنف وكانوا يقولون أن الدين والسادة في الامور الظاهرة لاغير وضدون شربة الله بتناسيرهم الباطلة، والصدوقيون كانوا اقواماً كَنَمَرَةٌ لا يؤمنون بوجود الملائكة والشياطين ويتكرون خلود النفس وقيامة المدات.

#### الفصل الحامس

• ١٧ ه يقسم الناموس الى قسمين احدهما جوهري كوسايا الله والآخر دري كأكل حل القسم فاماً الامور الجوهرة في الناموس ظم يبطل المسج شيئاً منها واماً الرزية فاستبدلها بالمرموز اليه وعلى هذا الوجه تنم الناموس.

 ٩ ٧ و ٧٧ و يقسم السيد السيح النصب الى ثلاث مراتب المرتبة الاولى أن يكون النصب خفيفًا بحيث لا يُهرز بالفظ والثانية أن يشتد حتى يُصرَّح معه بكلام

لا يتجاوز الى الشنم والتائسة ال ينيد اشتداده حتى يخرج صاحبه الى الشنم المريج . وتكل واحدة من مداخها ولا الم يترب عليه من الغربة والدلك يدعى ما حجا ولا ما يترب عليه من الغربة والدلك يدعى النف يحكم الدينونة وابيت عنه هل هو تجرم . والنائبة من النفوية والذلك يجتم المحمل لمدين مقدار عقوبه من النفوية ولذلك يجتم المحمل لمدين مقدار عقوبه من النفوية ولذلك يجتم المحمل لمدين مقدار عقوبه من النفوية ولذلك يستوجب المحلك في ناوجهم . كذا في تضير الناسل يلرمينوس وهو المول عليه في هذا الموسع الفصل السادس

الفصل الثامن

• • • ذا إليه قابد مستى وفي رواية القديس لوقا عند ذكر هده المجرة أن قائد الله السلوع اليهوم التجرة أن قائد الله السلوع اليهود ثم اصدقاء وأن الرسلين عند وجوعهم هاتين الروايين بان يحمل قوله إذا اليه قائد الله على المراد أن قائد الله على المراد أن قائد الله على مائد أل يسوع كما قبل مائلا أن سليان بنى بيت الله أن يحكون قائد الملة قد خرج في الرسيوخ اليهود واصدقا اليهود فقات الله قد خرج في الرسيوخ اليهود واصدقا اليهود على الرسيوخ اليهود واصدة اليهود على المرابية المهلمة المستحدة على الرسيوخ اليهود المستحدة المهلمة والمعاقد المستحدة على منولة وهم قد

• ٧٨ م إستفائة مجنونان . وذكر مرفس (٣٠٥) ولويا (٧٠: ١٧٠) بعنونا وحداً وكن لا تشاقش في ذلك لان البرة بحقيقة المحزة لا مدد من وقت المجزة مية فصحال متى ذكر الوافقة بنام صورتها واقتصرا هما على ذكر احد المجنونين أكتفاء بنا تقوم المجزة به

القصل المأشى

• ١٥ وَلاَ عمل . وفي انجبل مرض اله أوساهم ال لا يُخذوا اللّا عمل طلام تساقض صريح اللّا الله الله يعلن به لان من العمل ما تكون علامة للغم والسلطة وهي التي حرمها السج هنا ومنها ما يستمله المسافر وهي التي اوساهم بحلها في مرض . واعلم ان نهي المسيح للوسل عن اخذ شيء للطريق انخاكان أول مرق المسلم فيها لينقروا المانجيل وذلك حتى يتعلموا الرسيستمنوا عن كل شي.

الفصل الحادي عشر ما يمن أيضم في مواليد البّناء أعظم من ليمناً. اي ما بين الانبياء لان الانبياء لم يصروا ابن الله كما اجره يوجناً فلذلك قال فيه السج انه نبي وافضل من

نهير و وَالْحِينُ الْأَصْرَ فِي مَلَكُوتِ النَّمَاوَاتِ الْعَلَمِ بِنَهُ . هذا بجتل تصبري الاول ولمه الارجح الله الارجح ودف مرتبة حينيز في عيون الناس لاته لم يحتى قد عرف بيد . والتصبر النافي ال المراد بالاصغر في ملكوت نمية الانجيل لان جمع المديسين من العيد الشيق الخانات القد المديد فانهم بالوال القيديس بسعة الانجيل في العيد المديد فانهم بالوال القيديس بسعة الانجيل ولما كان الناموس يشير الى أنجيل المسيح كان بالنوووة ولما من الأنجيل على الاطلاق وبناء على الدف منزلة من الانجيل ولانالي كان اهل الساموس هذا يقال ان اعظم اسحاب الناموس يكون ادنى وبناء على هذا يقال ان اعظم اسحاب الناموس يكون ادنى وبناء على من اصغر ابناء الكنيسة

انجبل متی

الغصل الثاني عشر

ه ٣٩ و٣٣ ه إن حكل غطيت و تنجيب ينفر الله وأما ألتجديث على أرْوح فلا يقر . . لا في المأت الدون والم المنافر وكان يقر . . لا في المقد من الروح القدس ومن كل تستم تصدد من الروح القدس ومن كان كذاك فانه لا يتوب علا إينفر له في هذه الحياة لا يكن ان ينفر له في الآخرة الى ان من الحطايا ما ينفر في الآخرة وهو يعان فاطع على وجود المطير وذلك أن الحطيسة لا تنفر في السها حيث لا يدخل ادنى دنس ولا في جنم حيث لا يمجى حيث لا يمجى خلاص فلا بد أفن من مكان آخر بين السها والجميم خيث الميان والمجمع ولا يدخل من مكان آخر بين السها والجميم حيث لا يمجى ينطر في الساء والجميم على اللها المحارف المنافر ألم يتطر في الساء والجميم عبد الا يدخل ما حيث الساء والجميم عبد الا يسمن من كان آخر بين الساء والجميم جيث لا يتحل ما حيث الساء والمجمع ولا يدخل صاحبها الساء ما لم يتطهر منها

الله م وفيا هو أيتكم مع الجدوع إذا أمه وإنكراته عد وقيا هو أيتكم مع الجدود المجود المعلم المراد باعدة السج الرباؤه لا نير وكان من عادة الهود أن يستوا افرائهم اخرة كما في قول ايوهم للوط ابن اخيه لا تمكن خصومة بيني وأبينك ... إنّا تمكن رجلان الحوال (النكون الم 14 . وكان افرياه المسج المثار الهم يقوب الصغير ويهان ويرسى وسمان

الغصل الرايع عشر

ه ٧٠ عند أنهجة الرابعة . كان اليهود والرومان يتسعون الهيل اربعة افسام بعرون عنها بالهجعات كل هجمة ثلاث ساعات ومدنى الهجعة الرقدة كان الحرس في المسحد يتناو بون الحراسة كل ثلاث ساعات فيسهر فرة وينام قوم حتى تشهي الهجمة الرابعة ومنتهاها عند طلوع انتسس

الفعل الحاس عشر م ٧٤ م أنه أرْسَل إلّا إلى الغِرَاف الغَّالَةِ من آلِ نِسَرَا لِبَلَ - كان في اكام الله جُلْت حكمتـــه أن اسْج بِبشرا البود بفعـــو والام برسله

الغصل السادس عشر \* ١٨ و١٩ ، أَنْتَ السُّفَاةُ وعَلَى هَذِهِ السَّفَاةِ سَأْ بْنِي كَتِيسَتِي . . . وَسَأْعِطِكَ مَفَاتِسِحَ مَلَكُونِ ٱلسَّاوَات ، في هذا الكلام ترصَّح جليًّا ورَّسة التديس بطرس على الكنيسة باسرها لِمَا صرَّح بهِ السبــد لهُ ّ المجد من ان القديس بطرس هو من كتيستم بمنزلة الاساس من البيت فكا أن البيت لا ينوم الا بالاساس كذلك الكنيسة لاتقوم الارئاسة بطرس، ويزيد ذلك تأبيدًا قوله ُ التالي وسأعطيك مفاتيــج ملكوت الساوات لأن تسليم مناتيج مدينة الى شخص يحنش تسليم المدينة باسرها له وجلها تحت سلطاته فنتح من ثم أن السيع لما سلم المفساتيج الى جلوس جله رنيب مطلقاً على كنيسته ِ وفوض اليه كمال السلطان على ان يحل ويربط اي ان يسن شرائع وكيزم المرؤوسين بمنتظا وياقب من لا يحفظها وال يصنع كل ما يؤول الى فالدة الكنيسة بحسب اختلاف الأزمنة على ما وتشيع

و ٧٣ م قال البطرس أذهب غفي يا عبطان الخ ذكر يبلومينوس أن نعظ شيطان في هذا الموضع لا يبنى به الجيس وانحا مناه المتناوم لان الفتظة عبراتية الاصل مأخوذة من قولهم ١٩٦٣ بمنى قارة ونحوم وقد ورد مرازا في اكتاب المتدس بهذا المنى حسحنا جاء في ٢ المعرف ١٩٠٤ فلا تنافى بين قول السيد هذا البطر وقول له سابقا أنه سيقلده السلطان الاول في ألكنيسة ولاسيا أن السلطان المناز أنه لم يستحن قد أعطى لبطرس بد وانما كان قد وعده بأعطائه له بعد قيامه وتشيع له في الايان

الفصل الناسع عشر • • • وأنا أفول أنكثم من طلق أمراً أه إلا ليلة زنّى وأخذ أخرى قفذ زنى. المنى اله لا مجوز للانسان ان يطلق ارأة وأخذ اخرى والسكن ان رنت المرأة ظلرجل ان لا يساكنها ولكن لا يحل له أن يترقح غيرها وهر النفير الصحيح الدي لا يشلق به احق رب والا فكف غني من يترقح ارأة مطلقة كما قال في هذه الآية عيها . فرباط الزواج اذن باقى ولو ذفى الرجل او المرأة لا يحق الا بالموت

الغصل الثائث والمشرون

الفصل الرابع والمشرون • ٢ • لا يُستَّرَكُ هُهَا حيرٌ عَلَى حَجْرٍ إلا يُتَفَّسُ • تمت هذه النبوَّة بكالها حين امريدايانس اجاحد بيدم ما تجى من جدران الهيحتكل واساسيه واواد ال يبني

مكانه هيكلا جديداً ، وكان من نرو انه أيا هم بالبناء الذا بيران هاقد خرجت من الارض وصلب ان حر ظمرت على شباب السألة حتى اضطراً الملك ان بترك مهم بالبنان بعد ان قلم آخر هجر في من هيكل ذراك بل مهم و فأما فراك آلوم وقال الساعة فلا يتلفها اجتا من أحد ألا ألا ألا يتم بعد الموالد ومن حيث هو المنان اللا يم أد و ان يتول يجر البشريذاك لكونه سراً وعلى هذا الوجه صح ان يتول يم المهم الخاص من المراف على أياح به المه الخارة الما يقول لا علم في به اي لا العلم على أياح به الفساؤة ان يتول لا علم في النسروال الماس والمشرون

+ ٢٩ م لأنَّ كُلُ مَنْ لَهُ أَيْنَظَى (اطلب رقى : ٢٩ م لأنَّ كُلُ مَنْ لَهُ أَيْنَظَى (اطلب رقى

الفصل السادس والمشرون و ٧٠ م كُلُّ مَنْ يَأْخَذُ بِالسَّيْفِ بِالسَّيْفِ بِالسَّيْفِ بِالسَّيْفِ بِالسَّيْفِ بِالسَّيْفِ بِالسَّيْفِ بِالسَّيْفِ بِالسَّيْفِ التَّلِيفِ التَّلِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْعِقُ الْمُنْ الْمُنْعِلِي اللَّهُ اللْمُنْعِلِيلِيلِيْعِ الْمُنْعِلِيلِيلِيلِيلُولِ اللْمُنِ

الفصل الساج والمشرون • ٤٤ • كذابك اللمان كانا سيَرانِه وفي شجيل لوفاكان أحد المعرِّمَين . . . يُجدَّ فَ عَلَيْه . واصح • اخيل في ذك ان اللمين في اوّل الامركلاهما عيرا

السبيح ثم ناب احدهما النصل الثامن والمشرون • ١٩ • بأسم الأكب وآلاً بن والروح المثلثي . غال السبح باسم ولم ينل باسماء اشارة الى وحداثية الله ف كلانة نقائم

م ٧٠٠ وها أمّا مسكم كل الأيام إلى منتهى العشر . اي الله لا قال كل يحم يسوس كيسته وبنتها وبسما من كل خطا . ويق في الايسان والآداب والندابير السولي با هم محلبون اله لماشرة وطلعتهم . وهذا الرسولي با هم محلبون اله لماشرة وطلعتهم . وهذا الروائب الذي من اجله الكنيسة الكاثوليكة الروائبة هي عمود الحق الذي لا يتزعزع ولن تبرح المحقة الى الايد ثابة الله الله الته

### انحيل القديس مرقس

كان مرقس الانجيلي تلميذًا القديس جلرس وقال انه كان من جملة تلاميذ السبح الاثنين والسبمسين . كتب انجيلهُ مين كان في رومية مع جلرس هامة الرسل نحو السنة الثانية عشرة لصعود السبح سألهُ ذلك

الموشون من الروماتيين وكان القديس بطرس يبقرهم بلر السبح ويقمل عليهم الموادث الانجيلية فرغيوا الى التديس مرض ان يدون لم خلك في كتاب ببقى على عالم العمو والقال بظن قوم أنه كتبه بالفنة البرائية وكان المراجع عند اهل التحقيق أنه كتبه بالفنة البرائية وكان يدونه على قول المستشر العالم حق أنه فنيت طرس والر بالاوته في الكنيسة وكان من القديس مرض في انجيله كصنع القديس من فائه لم يسمر الموادث برتبة على اوقات وقوعها والحان يتقلها بحسب ما يسمعا من القديس جلس والعرال

١٩ ه مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرَّوحِ ٱللهٰ (اطلب
 ١٥ مَنْ جَدُّفَ عَلَى ٱلرَّوحِ ٱللهٰ (اطلب

ه ۳۷ ه إِنَّ أَمَّكَ وَإِخْوَتَكَ الطَّلِيمَى ١٤٦:١٧) الذو الأوا

الفصل الراج • • ٧٥ مَنْ لَهُ لِيْسَطَى وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي أَهُ بِرْخَذْ بِئَهُ • اِي مَنْ قَبِلَ صَةَ اللهُ يَرِيدُهُ اللهُ نَسَةَ وَمَنْ لا يقيل النمة يقطر الله عنه زيادة نميته وان اصر على عصياته حين يقضي اجلهُ يؤخذ منهُ ما تجي لهُ من النمة فنهك نتسه في جهنم

الفصل الثامن • ٣٣ ه إذْ هَبْ خَلْتِي كَا شَيْطَانُ • (اطلب متى ١٦: ١)

الفصل العاشر • ١١ ه مَنْ طَلْقَ أَرْأَكُهُ وَتَرُوّجَ أَغْرَى تَقَد زَفَى عَلَيْهَا (اطلب منى ١٤:٩)

الفعل الثالث عشر ٥ لا يُعْرَكُ حَبَّرُ الطلب من ٧٠١٤) ٥ ٢ • لا يُعْرَكُ حَبَّرُ عَلَى حَبَّرٍ الطلب من ٧٠١٤) ٥ • ١٥ • مَنَّى ذَا يُنْمُ وَجَاسَةُ الْفَرَابِ ، اي من دأيتم الوثينين ينتحون اورشليم عنوةً وينجِسون هيكل الله ويخرينهُ

قبل الظهر او مده بقبل الآ ان بوحاً اوادجة اللَّمَايَة لاجة البَّديَّة فيكون ذلك قبل الساعة السادسة شحر ساعة فيدخل في الساعة الثالثة على وفق ما رواه ترض

### انجيل القديس لوقا

ولد القديس لوقا عدينة الطاكية وكان طيباغ تتلذ البولس الرسول وصَّحِبُّ وبرأيهِ أَلْفَ لَحِيلُهُ وكانَ اذ ذاك مقياً بأكانية فكتبه باللغة اليوناتيمة بعد صعود السيج بنحو ادم وعشرف سنة وذكر في بدء انجيله ١١: ١ ــ ١٤ اولًا انه كتبه لتاوفيلس . اللا انه وان كان قد كتبه لرجل سنه كان القصود به فالدة كل من يغف عليه من المسيحيين عامَّةً وعلى الحصوص الذين آمنوا من الامم على يد بولس الاتاء المصطنى . ونانيا اله قصد في تأليفه ترتيب ساقة الحوادث لندرجة فيه بحسب اوقاتها في كلام اوسم ما رواهُ من تقدّمه من الانجيليين . وقد اختار من تعاليم السبِّد له الحجد ما يلائم اولسُك المؤمنين من الام ولذلك خلا انجيله من بعض ما ورد فِ انجلِي من ورقس واثبت فيه تارة ما لم يذكراه ها تباً لما ذُكِر من قصده . ويستفاد ايناً ما اوردناه من كلامهِ أن الامور التي رواها في أنجيلهِ ككان قد سمعهما من رسل المسيح الذين عاينوا وشهدوا ولاسيما بطرس هامة الرسل ومن مريم المذراء والدته الطاهرة لانهُ ذكر انهُ ادرك جميم الاشياء من الأول اي من اول وجود المسيع بالجسد وكلئية تجسده وما وخ له مسند كان طغلا

١٠ - برى هذا الإكتاب فبل ولاتة وكانة المختل الوالي في هذه المختل البوالي في هذه الآلة بحسل سقى آخر غير هذا وصورته أن قال جرى هذا الاحتتاب الاول اذكان كبيرينوس واليا الح الد منذا المسى الاغير لا يكن أن يوقى بيئة وسين الساريخ الابتكافي شديد لاجاع المؤرخين على أن في تحتاب المذكور كان قبل ولاية كيرينيوس كما البتكاف في تحتاب ومنثأ الدق بين الترجين هو أن لفظة الونان وجين احدها أن تكون وصفا مطلقاً والثاني أن تكون وصفا مطلقاً والثاني أن تكون وصف تفضيل فأن عدتها المطلق الوسف كانت من وجين احدها ال تكون وصفا مطلقاً والثاني أن تكون وصفا مطلقاً والثاني أن تكون وصفا مطلقاً والثاني أن تكون وصف تفضيل فأن عددتها للتضييل رجعت الى ما بعد الأكتاب بحنى الاول وأن عددتها للتضييل رجعت الى ما بعد الأكتاب وكان مناها قبل وهذا الويان رجعة الربية الانير فيا وارد كثيراً في كلام ضحاء اليوان الويان الميد الإيران في المنا اليوان وجدا اليوان المين المين المين المين الوان مناها قبل وهذا الويان المين المين

من نصوص العهد الجديد بهذا المشى • ٧ • وَلَدَتِ أُنْهَا ٱلْلِحْصَرُ .(اطلب متى ١٠٥٠) الفصل الثالث

على ما نبهت عليهِ الطا. . وقد وردت ايضاً في مواضم

\* ٢٠ \* وَهُوَعَلَى مَا كَانَ يُظِنَّ أَبْنُ لِمُشْفَ بَنِ عَالِيَ الحَ . (اطلب متى ٨:١)

الفصل الحامس ه ۷۷ ه مَنْ يُمدِرُ أَنْ يَنْقِرَ الْفَطَايَا إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ . هكفاكان البهود يتولون وهم صادقون في قولم وبنا؟ على ذلك فان يسوع حين غفر خطساً! الحفل وارهُ يالهوض وشفاهُ كان في ذلك يهان قاطع على آنهُ هو للهُ جِلَّ جِلالهُ

الغصل السابع

ه ۷ ه وَكَانَ لِقَائِد مِنْهُ عَبْدُ (اطلب سَي ١٥) • ۷۸ ه لَيْسَ فِي مَوَالِيدِ النِّبَاءُ نَبِيُّ أَعْظَمُ مِنْ فُوخًا . (اطلب متي 11:11)

• • • قال إلمترأة إيما غلب خلصك ، لم يرد له المجد
ان ايمانها وحده هو الذي خلصها اذ ليس في السبارة
تخصيص خلاقا لن احج بها على نعي وجوب الاحمال
والاكتماء بالايمان وانما حلص هذه المرأة من خطاياها
ما وجد فيها من الايمان والرجاء والحبة والندامة كما
يظهر حلياً لمن طالع الآيات السابقة

القصل الثامن \* ١٨ • مَنْ لَهُ يُعلَى الحّ (اطلب رض ٤:٥٠) \* ١٩ • أُقْلِلُ إِلَيْهِ أَمَّهُ وإَخْوَتُهُ . الطلب متى

(هم المراجعة ا

النصل التاسع \* ٣ \* لَا تَعْمِلُوا فِي الطَّرِيقِ شَيْنًا لَا عَمَا ﴿ (اطَّابِ مَنْ ١٠:١٠ )

الفصل الحادي عشر • ٢٨ • يَلْ طُونِي لِمَنْ يُسْمَعُ كُلِيّةَ أَلَمْ وَمُعْفَظًا • لِمِن فَي قُولِهِ هَذَا شِيءٌ مِن الاستخفاف المرأ أمه سالا الله من يقول ذلك يل الامر بالكس فانه أداد مدحا واعظام شأنها لانه ليس في جيع خلق الله من سمح كلمة الله وحفظها مثل مرجم المذراء وسنى هذه الآية ان الانسان لايكون سعيداً بكونه مولوداً من اشرف بطن بل بطاعة لله تمالى

الفصل الثاني عشر • ١٠ ه مَنْ جَدُّفَ عَلَى ٱلرَّوحِ ٱلْمُسَدُّسِ الحُّ · (اطلب متى ٢١:١٧)

الفصل الرابع عشر و ٢٦ و إن أيستان أباه و ٢٦ و إن كان أينف أباه و ٢٦ و إن كان أينف أباه وأما الحج بان نبغض افروانا بسد ما اوسانا بحمية اعدانا النسم فالمراد بهذا الكلام أنما هو الله بحب على كل افسان تفضيل وسيق من وسايا الله على ما يبعني منسة البشر حتى ابواه واخوته وسائر الفرائم والمؤلفة وسائر الم

الفصل السادس عشر \* ٩ ه إجبلوا كُمُ أُصدِقًا ۚ قَالِ النَّلْمِ . اي احسنوا الى الفتراء وتصدّفوا عليم بالمال الذي كثيرًا ما يكون داعًا الى النظم فيصدير لكم المساكين جزلة اصدقاء يخفون لكم باب النهم الحالة

الفصل التاسع عشر • ٢٦ ه مَن لَهُ لِينطِي . (اطلب مرضى ٢٠٠٤) الفصل الحادي والعشرون • ٦ ه لَا لَيْرَكُنْ فِيها بِنَهُ حَبَرُ عَلَى حَبَرِ - (اطلب متى ٢٠٧٤)

الفصل الناني والمشرون و ٣٠ و ١٠ و المسترون و ٣٠ و السيخي مثلث من أجلك قال ينظمن المائك وألت أخر كلك . اذا كان المستج تنسه فقد صلى لاجل ايمان جلوس فن الحال ان لا يستجاب في صلاي والتالي من الحال ايمنا ان الايمور المتعلقة بالايمان والا فسكف يحتجم تشيت المؤمين على الحق ، ومن الظاهر ظهور النسس ان الدي يأره الله بتشيت غيره في الحق لا يستطيع اتفاذ هذه الوسية الالمية ألاان يكون هو ثابتاً فيه ثباً لارتماع لا يترمن هو ثابتاً فيه ثباً لارتماع

الفصل التاك والمشرون \* ٣٩ • وَكَانَ أَحَدُ ٱلْمُجْرِمُيْنِ الحَ • (اطلب متى \*: ٤٤)

### انجيل القديس يوحنا

كتب يوحناً انجيله في اواخر عره وكان في جزيرة بطس وقبل في أفسس وذلك في اواخر الترن الاول الكنيسة ، وغرضه من تأليفه اثبات كون يسوع الناصري هو السيح ابن الله دحضًا للبدُّع الذي كان حيثُذِ قد اخذ يدبُّ ضادها في الكنيسة . وكان الدوكيتيون والاعنستيون يقولون ان جسند المسيح لم يكن جنداً حقيقا والكيرنتيون يجدون لاهوته والايونيون يقولون انهُ لم يكن له ُ وجود فبل مريم امهِ وتلاميذ يوحناً كانوا خِضَّاون معلمم عليهِ ، فلما رأى لساقفة آسية هذه الاضاليل تنشو في بيمة الله استمانوا بوحنًا الرسول وسألوه تأليف انجيل فكتب واتبأ فيه بميلاد السيج الازلي وصرح بنضاء على يوحناً الممدان وذكر ما دعت الحال الى ذكرهِ في تغنيد تلك البدّع والبسات لاهوت السيح كما قال في الفصل (٢٠: ٣١) إنَّا ذُكِرَت هٰذِه لِتُؤْمِنُواۚ إِنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلسِّيعِ ۗ أَبْنُ ٱللَّهِ وَلِكَي تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ ٱلْعَيَاةُ بِأَسْبِهِ . وقد ذكر اشياً جَبَّةً لِم تَذَكَّرُ فِي سائر الاناجيلِ والترم رَبِّيب الحوادث في اوفاتها وعيّن الازمنــة والــنين والاعياد وعلى الحصوص اعياد اهتم . ويتبيّن من استقراء انجيلهِ ان المسيح البت لاهوته في اعياد المعمع خاصة

 ١٥ في آند كان آلكينة والكينة حان عند الله وكان آلكينة الله . في هذا الكلام صرح بوحًا إذلة الكله ولاهويم قتوله في آلند ميني به ان الكله كان قبل كل شي. وقبل كل زمان بمـا انه

القصل الاول

صورة الذ الآب اكتاملة التي سورها على ذاته بمشاهدته على أخل كما ان مشاهدة الآب عنسسة هي الزلية . وقوله وآلكيلة كان عند أفته بيني ان الكيلة عير أكب والآب والابن قير الآب وم ذلك فعها شيء واحد في العليمة والخال الكيلة والحامر والمقدرة والحسكمة كما سرح به في قوله وكان الكيلة ألمن . وفي هذا السر العظيم موضوع ايهاتنا الوطهد في هذه الحياة وموضوع مشاهدة الابدية

هده الحباء وموضوع متاهدنا السعيده الابلية ه ١٦ م بن ألذ ولدوا . اي اتنا سرنا ابساء الله لاسنداً لل كوتنا من نسل ايهيم ولا يتوة طيمتنا او مشيئنا بل بمثيثة الله الذي رض البشر الى هذه المترلة السامية . ولم نصر ابناء للله بالاسم متعل بل بالنسل ابنا كما يصرح بذلك القديس بيستا حيث يتول أنظروا أيّة مَحْبة مَنعَنا الأب حَقَّ ندى وَسَكُونُ أَيّاء اللهِ . (١ بيعنا ١٠)

41 و وَالْكِلَيَةُ صَارَ جَدًا . اي المُخذ جسدًا وصار انساتًا بنير ادنى تنبير في لاهوته فلا يُهم بنك ان الحال سحانهُ قد استقال الى شي. عظوق ولكن الكلمة امناف الى طبيعير الألمية العليمة الاسانية فقامت كانسا العلميدين في الاقوم الألمي " لا غير وطبيعان المجتمد اقوم واحد اي الاقوم الألمي " لا غير وطبيعان اي اللاهوت والناسوت

النصل التانى

مه مما لِي وَلَكِ مَا أَمِرَأَةً . هذه من جلة المادات التي يتدرع بها المفترون على عد مريم البتول الطاهرة ولكن يكفى لــد الهواهيم اولًا السادة التي لم زل جادية في الكنسين الشرقة والنرية جباً ظنها قد النفتا ولاسيا بد الجم الافسى على اعطا مريم التكريم اللائق بوالدة الاله وكنز اليم وأن الانجيليين يدعونها أمَّ الآله في المواضم التي فيها فعلما يسوع أمَّا لهُ ، ثَانيًا استفالًا لكل اعتراض نيين عنا لن اعلل المسيح كانت على ضربين احدهما ما كان يسله من الاعمال الالهية بما أنهُ اله وابن الله وذلك نحو خلق الكائنات وحفظها واجتماعه مع الآب في بثق الروح القدس والتاني ما كان يصنعه من الاهمال البشرية من حيث كان انسامًا مولودًا من مريم المذراء . وهذه الاممال على ضربين ايضًا احدهما ما شارك فيــهِ باقي الناس كالاكل والتب ونحوها والتاني ما كان ينمله خل انسان واله مما او ضل عظم للبشر كالتعليم ومنع السجاب ورسم الاسراو ، فافا تقرُّد ذلك تمول آنه كان في اضالهِ البشرية خاصمًا لمماكمًا يتول الانجيل إلى لأبوه علّا الشربة للسنوة للشر فيا يتملق جلاعة الوالدين والحكرامها وأمَّا في اعمالهِ الاخرى اي الالمية والانسانية ما ظم يكن خاصاً الا لايهِ الآبِ الازلِيُّ لانهُ صَالَ إِنَّهُ يُلْتِنِي لِي أَنَّ أَحَكُونَ فِيهَا هُوَ لِأَبِي . وهنــا نرجم الى النظر في - ٧٧ و لأن هذا قد خنيه ألآب ألله و ان الآب بسوته وبسجائبه كانه قد ختم الابن وشهد بانه ابن الله

- ١٧٩ ع يترتب على هذا الفصل سؤالان احدها هل كلام المسيح فيه يتبه الى سر الانخارستيا والتاني هل أراد فها ذكرهُ طمامًا حنيقيًا • فنجيب ان كلامهُ هنا موجهُ الى سرَّ الانخارستيا لاالى الايسان وحدهُ وبرهان ذلك يتضح اولًا من المشابهة التي جعلها بين المنَّ الذي اعطاهُ موسى لبني اسرائبلُ والمنَّ الذي بوجب تقليداتهم كان المسيح مرّمنًا ان يَعطيه ُ لمم فيكماً ان الأوّل كان طلعًا حقيقًا ينبني ان يكون الثاني ايشًا طماماً حَمْنِيًّا • كَانيًّا من المقابلة المطَّردة التي جملها بين الأكل والشرب وبين الجسند والدم ظوكان كلامه عن الايمان فقط لما كان لهذه المقابلة محلُّ . ثالثًا انهُ أ وعدهم بهذا الطمام في زمان مستقبل الله أنه طلب الايان به من تلك الساعة فلوكان كلامه عن مجرّد الايمان لماكان لمذا الوعد محلّ لان الايمان لا يتنضى ان يُؤَجِّلُ ويُوعَدُ بِهِ لَأَمَكَانَ وَقُوعِهِ فِي الْحَالُ

ثم أن السيح كان يتكلّم عن أكل جسدهِ حقًّا ويُضح لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَهْدِرُ أَحَدُ أَنْ يُشِلِّ إِلَيُّ مَا كُمْ يُعِطُّ لَهُ ۗ

النظورة والكيال الحتى المخلوق عليه البشر والنظام الاجتاعي الذي به بعبد الشعب الله بحسب كونه شعباً الفصل السادس

انجيل يوحنا

حَقًّا وبأنه ُ قد اعطاه كل سلطان

ذلك اوَّلًا من الوجه الذي عليــه فهم البهود كلامهُ لان تذكرهم وجدالهم يدلان جليًّا انهم ضعوا كلامهُ على ظاهره . وقد كان من عادة المسيح أن يغسّر اقواله " اذا فهت بخلاف ما بتصده من المنى الاانه حنا بدلًا عن ان يؤول كلامه ويَرْبِهُ الى مفهومهم كُرَّرهُ وأكَّدهُ حتى يثبتهُ في افيام سامميه على معناهُ الظاهر اي اتهُ طمام حقيقي لامجاز فيه ولا تأويل كقوله لأنَّ جَلَدِي هْوَ مَاْكُلُ حَبِيقِيٌّ وَدَمِي هُوَ مَشْرَبٌ حَنِيقٌ وَمَنْ أَحُلُ جَدِي وَبَشْرَبْ دَمِي أَيْبُتْ فِي وَأَنَا فِيهِ (آية ٥٦ و٧٧) حتى ان تسلاميذهُ انفسهم استعظموا هذا الحكلام وقالوا من يستطيع سماعه ومم ذلك لم رجم عما قاله · ثانياً من اطلاقه السبيل لتلاميذه ان يتركُّوهُ ان كانوا لا يستطيعون ان يؤمنوا به من غير ان يُعْبِ كلامه مذا بنفسير آخر اصلًا . ثالثًا من راي الآباً القديسين الذن اجموا على هذا التفسير \* وبمسا يبترض به على التفسير الذي اوردناهُ قوله ألزُّوحُ هُوَ ٱلَّذِي يُغِيى وَأَمَّا ٱللَّغَمُ فَلا يُفِيدُ شَيْئًا (آيَةِ ٦٤) . كن هذا الاعتراض باطل سخيف لان ممنى قوله ِ هذا ان الانسان الشهواني لايستطيع في ذاته إن يمهم كلامه له المجد ولكنه منتقر في ذلك الى نعبة الروح القدس . وهذا التفسير اولًا يوافق ما قاله المسيح تفسه لَكِنَّ فَوْمًا مِنْكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ مِنْ أَجْلِرٍ هَذَا قُلْتُ

ذُلِكَ مِنْ أَبِي (آية مه ) . ثانياً قد اجم ايضاً على هذا

مثل الآية التي نحن في صَدَّدها مما يستظهر به إوالك الجاحدون فالذي يتبين لنا انه كان هول مثل ذلك حين كان يمل الاممال انتي هي الهية وانسانيــة مما كاظهاره لاهوتهُ للملاء في الهيكل وصنعهِ السعائبِكَا في عرس قانا الجليل وتعليم الشعب وجعله مريم المباركة امًا للبشر . ومع ذلك فانه ولو اعلن مانه غير خاصم نساطان المه مرتم في هذه الاضال لاينتج من ذلك تميم هذا الحكم في غيرها فانها اذا سألت مُ شيئًا ينعطف الى مرادها ولا يبطى. في اجابتها ولذا قال القديس يزدوس لنسأل النمية بشفاعة مريم لانهسا لانسأل شيئا الا ناليه ولا يمكن ال فرد فيا تطلبه

 • • شبه عزّ وجلّ ميلاد الانسان الروحيّ الناشي. عن سر المعودية بالميلاد الطبيعي فياان كلا من الميلادن بكون مبدأ لحياة فكا ان الميلاد الطيعي بكور

مبدأ الحياة الطيمية هكذا الميلاد الروحي يكون مبدأ الحياة الروحية انتي لاتنقبها نهاية ولاموت

م ١٠ ه أَ تَكُونُ مُعَلَّمًا فِي إِسْرَا ثِيلَ وَلَا تَعَلَّمُ هَذَا. قد ارباً النبيّ حرفيال بالفجديد الباطن في الانسان حيث قال وَأَصُبُ عَلَيْكُمْ مَا ۚ طَلِعِرًا فَتَظَيْرُونَ وَأَجْلَ رُوحًا جَدِيدًا فَيِمَا بِينَكُمْ ( ٢٥:٣٦ ) والى هذا يشــير له ُ المجد في خطابه لنيقودمس اذكان من علما. الشريمة فكان ينبني ال لاينوته فهم المني الذي اراده

\* ١٣ هُ إِبْنُ ٱلْبِشِرِ ٱلَّذِي هُوَ فِي ٱلسَّمَاءِ ، فِي هذه المبارة بيسانُ جلي للطيمتين المتمِّزتين في المسيع لانهُ اوضَّع فيها ان جوهرهُ الالميُّ لم يزل موجودًا في السماء حال كونه يظهر انسانًا على الارض باقتومه الالمي وطيعته الالمنة والمشربة

 ١٤ - كَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْحَيْةَ فِي ٱلْبَرْيَةِ هُكَذَا أَلِمُنِي أَنْ يُرْفُمُ أَبِّنُ ٱلْبَشَرِ . في هذه الآية بـيّنَ المِيتِة التي كان مزمعًا ان يموتها وشبُّه نفسه ُ بحيَّة النحاس التي كانت مرفوعة على خشبة في البرية وكان بنو اسرائيل يستشفون بالنظر اليها اشارةً الى انه سيكون سبب خلاص البشر بتطيقه على خشبة الصليب وايانهم به مصاوباً عن خطایاهم

النصل الراج ١٣٠٠ و ٢٤٠ ألساجِدُونَ التَّفِيقِيُّونَ يَسْجِدُونَ لِلْآبِ بِأَزُوحِ وَٱلْحَقِّ الحِّ . قد استظهر اصحاب الاصلاح بهذه الكلمات وتطرَّفوا في تفسيرها تفنيدًا للمادة الظاهرة الاان صنيعم هذا لا يخلو من تعصب وجهل بتأويل كلمات الله اذ المراد بقوله ِ هذا انكار عادة البهود الني كانت عادية عن الروح والحق فكانت عاربة عن الحقّ لانها الما كانت رمزًا الى المادة الحقيقية التي ستقام عند حلول اوانها ، كانت عارية عن الروح مَا كان فيها من السُنْن والطقوس المادّية الكثيفة · ومما بدل على وجوب المادة الظاهرة اقامة الحكيسة

النسير الآباء القديسون كافة

الفصل الناسع \* ٢ ه مَنْ أخطأ أهذا أمْ أَبُواهُ حَتَّى وُلِد أَعَى. • قال تلاميذه ذلك جريًا على معتقد الفريسيسين وهو خطاة من وجيين اولما زعهم ان العاهات لا تحكون الاعقاما لحطية ضلَّة من الوالدين او من الابنا، والثاني أن الله يناقب الحطايا احيانًا قبل حدوثها اذا علم انها سُتُفُلُ . فزجرهم يسوع وذكر لهم السبب العامُ الحقيقي الذي عليب تعنل هذه المعانب وهوتمجيد الله . ثم أن هذه المجزة هي أبهي المجزات في جميم احوالما وذلك بالنظر الى ما تضمُّنه اجراؤها من الاسرار والى خبث الغريسيين الذي عاد عليهم بخزي وخجسل لامزيد عليهما لشهامة ذلك الاعمى الذي احتمل كل نوع من الشتم والاهانة واخيرًا طرد من المجمم الفصل العاشر

« To الى ٢٩ ه كان السبح كلما دنا وقت آلامهِ يزيد في ايضاح لاهوته والتصريح به وقد اثبت في هذا النصل اثباتًا جليًّا مبرهناً عليهِ من نفس كتب اليهود عَالَ ان كان اولنك الناس الذي خاطبهم الله وصيرهم بَوَّةَ كُلِمَةِ رِعَاةً لَنِي اسرائيل يُلْعُونَ ٱلْهُسَةُ كَا هُو ۚ مسطور في الكتاب الذي لا يتأتى لكم تمضه وتكذبه مم انهُ تمالى انما اعطاهم جزاً من السلطان فحكيف تتهموني باني اجدّف أذا قلت انا الله مم اني انا كلمة الله الآب وقد قدَّسني الآب منذ الازل . وان كتتم لاتؤمنون بكلامي هذا فان اعسالي تُثبت ما اقواهُ لاني اعمل ما لا يستطيع على عمله الله الله

الفصل الثالث عشر « ٧٧ » مَا أَنْتَ مَا يَهُ فَأَمْنَهُ عَاجِلًا · ليس كلام السيج هذا امرًا ليهوذا بالمبادرة الى تسليم ولا تحريمنا له عليه ولكنه قال له ذلك على سبيل الاجازة واظهارًا من نفسه إنه مستعد لاحتال جميم الآلام ومن ثم كان هذا الحكلام توبيطً لهوذا وتنبيها له الى ان الميع عادف بكل ما يصله

الفصل الحامس عشر

• • • لِأَنْكُمْ بِدُونِي لَا تَسْتَطِيمُونَ أَنْ تَسْلُوا شُنِيًّا • قال القديس اوغسطينس في هذا الموضع انهُ لا يكن أن يُسل شيء ما يؤدي إلى الخلاص قليلًا كان اوكثيرًا الابالسيد السيح فن هذا المن يتضح احتياجنا الُطلَق الى المُخلِّص في كُل عمل نتوصل بهِ الى السمادة الابدية

• ٢٦ • أَلْمَرَي ٱلَّذِي أَدْسِلُهُ ۚ إِلَيْكُمْ مِنْ عِنْـدِ ٱلْآبِ. هَذَا الَّمَن يَدُلُّ عَلَى انَ الروحِ القَدْسُ لَا يَبِينَ من الآب فقط كما هو مذكور في تنَّه هذه الآية ولكن يبينق من الابن ايمنا لان المرسل له مريَّة ما على المرسل فلا بُدُّ ان يَسَال ان قسيج بزيَّةً ما على الروح التدس الا ان هذه المزية ليست مزية الرئيس على

الرؤوس ولانزيَّة الأكبرعلي الاسفر والأكان الروح القدس مخلوقًا فام يبقي الا أنها مرَّيَّةِ البَّاشِ على المبتوق ااطلب الفصل ١١٤:١٦ ثم ان لفظ المزّي هو في اليوناني ومعونعه لا ومتعديه فليس في المستن الاصلى شيء من مىنى الحمد ومن فشره بالمبرِّ فاتما تحرُّف عليه نفظ المرِّي الذي في الترجمات العربية .

الفصل السادس عشر

• ٧ • إنَّ في أَنْطِلا فِي خَيْرًا لَكُمْ • الحَيْرِ المشار اليه هو اوَلَا تَكْمِيلِ الجَانِهِمُ وَمُحِبِّهِمُ • ثَانِياً حَمْلُهُمُ عَلَى اتمام وظيفتهم اذكان هو العامل وكانوا هم يستر يحون مدَّة جَانَهُ معهم . كَالِكَا حَلُولُ الروحِ القدسُ عَلَيْهِم وهو موهبة قد استحقها السيج لنا بموته وكان ينبغي ان عِلْكُ بِكَالَ الْحِدُ عِن بُسِينَ اللَّهُ الْآبِ حَتَى يُرسَلُ الْ الناس هذه الموهبة التي هي ثمرة دمه الزكيّ

٥٨٠ ومنى جا؛ أببكتُ أَلَمَا لَمْ عَلَى ٱلْخَطِيْسَة وَعَلَى ٱلْبِرِّ وَعَلَى ٱلدُّ يَنُونَةِ ﴿ انَ الرَّوْحُ الغَدْسُ بِبَكِّتُ العالم على الحطيئة التي اجترمها برصنه الاعتقاد بال يسوع هو ابن الله كما صرح بذلك له الحبد بقوله أما على ٱلْغَطِينَةِ فَلْإَنَّهُمَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِي آيَةِ ١٩. ويبكِّت العالم من جهة برُّ يسوع وحقيقة لاهوتو . لاجرم الله لو لم يكن يسوء إن الله لما استطاع الان، عشر صيادًا الضعفاء على إن يتودوا الى الايان اناساً كثيرين كما ضلوه بهد حلول الروح التسدس عليهم ولاان يصنعوا ما صنعوه من العجائب المديدة ولاان يحتملوا ما كابدوه من الأَلَّامُ السَّديدة ولذا قال له المجد وَأَمَّا عَلَى ٱلْبِرِّ فَلِأْ تَي مُنْطَلَقُ أَلَى ٱلْآبِ آيَةِ ١٠ وَبِكْتِ العَالَمُ عَلَى اللَّهُ قَد قضي على يسوع بالموت ظلمًا وأكن بسوع بموته قد فاز على الشيطان الذي هو رئيس هذا العالم واخزاه وداتهُ كَمَا قَالَ وَأَمَّا عَلَى ٱلدُّ يُونَةِ وَلَأِنَّ رَئْيِسَ هَذَا ٱلْعَاكُم قد دِن ( آنة ١١)

ه ١٤ ه أَخْذُ عِمَّا لِي وَيَغْيِرُكُمْ مَكَانَ لَهُ الْحِد قد صرح بان الروح القدس منبيق من الآب وفي هذا الموضع يشير الى انهُ منبئنُ منــهُ ايضًا كما فشرهذه الآية يوحنا الذهبي الغم وكبرآس واوغسطينس لانه له المجد قد صرّح بال الروح القدس ياخذ العلم من الابن لِأَنَّهُ لَا يَتَكُلُّمُ مِنْ عِنْدِهُ مِلْ يَتَكُلُّمْ مِكُلِّي مَا يَسْمَمُ (آية ١٣) ولا يكن ان يأخذ العلم من الابن الَّا بانَ أَخَذَ منهُ جوهرهُ ومن قال خلاف هذا التول

فقد جل الروح القدس مخلوقاً

الفصل التاسع عشر ه ٧٧ ٥ سَيَّظُرُونَ إِلَى أَلْدِي طَفُّوا ، وفي نبوَّة ذَكُوا (١٠:١٢) سَيَنْظُرُونَ ۚ إِلَىٰۚ أَنَا ٱلَّذِي طَنُّوهُ ۚ . وهذه المبارة في كلام النبيُّ محكَّة عن لـــان الله عزَّ وجلكا يتبيز من مراجعة هذا الموضع نجعلها الانجيلي كلامًا عن بسوع وبذلك يُستَدلُ على أن بسوع هو الله

الفصل المشرون

انجيل يوسنا

ه ٢٢ و٢٣ ، نَفْحَ فِيهِمْ وَقَالَ لَهُمْ خُلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْعَدْسُ مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَائِاهُمْ أَنْفَرَ لَهُمْ وَمَنْ أَمْسَكُتُمُ خطا إهم تُمسك كم م من هذه الكلات يتضح وسم سر التوبُّه لانهُ بقولهِ للرسل مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَا بَاهُمْ الْحُ قد الماهم قضاة على الضائر وجبل قضـــــا•هم مناطأ لنفران الذنوب او امساحكها في السها. • وبقوله ِ لهم خُذُوا ٱلرُّوحَ ٱلثُّدُس جِعل سلطانهم هذا سلطانًا سهاويًّا لايختصُّ بالامور الظـاهرة والعقاب الزمني فقط بل سلطانًا يشمل الامور الباطنة والمقاب الابدي . وقد ارسلهم الى العالم كما ارسلهُ الآب الازليّ (آية ٢١) اي انه ارسلهم بنفس سلطانهِ وقوته ، وحيث ان الرسل قد أقيموا فضاةً على الضائر تحتُّم على المومنين بالاص الالميّ ان ينترفوا بخطاياهم لان التسامني المنصوب ننغران الذنب او لاساكه لا يتأتى لهُ احد الامرين الَّا بعد معرفة الذنوب التي ينبني ان ينفرها او يمسكها وهذه المرفة لايستطيع ان يتوسِّل اليها الَّا ان يَكشفها لهُ فاعل مّلك الذنوب فوضح من ثمُّ ان كلُّ من احبُّ ال تَنفَر خطاياه ويال خلاص نفسه لا بدُّ لهُ من ان

الغصل الحادي والعشرون

يىترف بها

• ١٠ و١٦ و١٧ ، في هذا الموضع قلد السيد السيح القديس بطرس ما وعده مبه من الرئاسة المسامّة على كنيسته باسرها ، وتقرير فلك انه اولا اختصه بالحطاب المذكور في هذه الآيات دون سائر السلاميذ الذين كانوا منه وناداه باسم فاللا يا سَمْمَانُ بْنَ يُونَا أَ تَحِبْنِي أَحْتُمْرَ مِنْ هُوْلًاهِ . ثَانيًا ظَالَ لَهُ أَدْعَ خِرَافِي اي قول امرهم وكن دنيساً عليهم لان الرعاية كثيراً ما تستعمل في معنى الرئاسة والسيادة وامثلة ورودها في انكتاب المقدِّس بهذا المني أكثر من ان تحسَّى . فن فلك ما ورد في المزمور ٢ : ٨ و ٩ حث يقول وَأَ مَلْكُكُ جَبِعَ أَقَامِي ٱلْأَرْضَ فَتَرْعَالُهُمْ بِنِهَا مِنْ حَدِيدٍ. وفي انجيل مق (١٠٢) ملك يَخْرُجُ ٱلْدُرِّدُ ٱلْذِي مَزْعَى شَعْبِي إِسرًا بِيلَ . وهو صريحٌ في معنى السيادة والملك لانه جله من صفة المدّبر، ومن ذلك قول السيد السيح أنا الرَّاعِي الصَّالِحُ (يوحنا ١١:١٠) فسيَّر عن رئاسته على العسكنيسة لجفظ الرَّاعي . وقولهُ خِرَافِي بِالاَصَافَةِ الى اليا. وكذا قولهُ بِعد ذلك أَدْعَ غَنَى اي الخراف والننم المختصة بالمسيع ولايخنى الالراد بخراف السبح وغنه جمهور المومنين بأسرهم . وقد فرق علما. الكنيسة بين قوله خرافي وقوله غنى بأن المراد بالحراف التي هي اولاد العنسأن المرؤوسون من عامَّة الشعب وبالنم انتي هي الاماتِ خاصَّة في لنة البونان الرؤساً. من الأساقفة وغيرهم فاتضح من فلك كله أن السيد المسبح قداقام القديس طرس دنيسا عاماعي انكنيسة كافة وفؤس البه رعاية كل مرفوس ودنيس في الكنيسة على الاطلاق

## اعمال الرسل

هذا الكتاب أتَّنهُ القديس لوة بعد ال كتب انجيهُ ذكر فيهِ ما وقم الكنيسة من اول تأسيسها الى نحو ثلاثين سنة مبتدئا من صعود المسبح الى السما وحلول الروح القدس على الرسل بألسنة تارئية وما عقب فلك من الموادث والاضطادات التي وقت في الكنيسة الى ان اخرج ملاك الربّ بطرس من السجن واتقذه ُ من يد هيرودس المك . وبعد ذلك ذكر دعوة بولس الرسول وتتبُّم ما جرى له من الحوادث في سفراته من مبدأ رسالت حتى أطلق من السجن اول مرة في مدينة رومية

الغصل الاول

• ١٥ الح • في هذا الموضع شرع بطرس في سياشرة رئاستهِ التي فسلدهُ السيد السبح على الكتيسة فقرد وجوب الاهتمام بانتخاب وسول يكون عوض بهوذا الاسخريوطي . قال القديس يوحنا القيمي النم وانما لم يستبد بطرس بانتخاب لانه كان يتى الحكم الى جهور الرسل تنازلًا منهُ واستدعاء لزيادة قبول الرسول المُنتخب بين الاخوة . ثم ان من تغلَّد اهمال الرسل وتاديخ تسرّضم يتبيّن له أن طرس كان بيتهم في منزلة الرئيس الأكبر وذلك يتضح لنا من نصوص كثيرة تذكر اهنها في هذا الموضع تبصرة للطالع وفرارا من تكراد الشرح في بيان هذا المتصد في مواضع . وذلك انه في النصل الثاني من هذا السفر يتبين ان بطرس كان اوَّل من بشَّر في الانجيل . واول معجزةٍ لنثييت الانجان صنعها بطرس وهي معجزة شفاء الإعرج الواردة في الفصل الثالث وقد كان هو و يوحناً ألا اته هو الذي اندب لهذه المجزة وخاطب الاعرج بكلة الشفا (آية ٦) . ولاريب ان بطرس كان هو الاؤلى بمنع هذه المجزة كما قال القديس اسبروسيوس لانهُ رئيس الكتيسة . وفي الفصل الساشر يظهر ان بطرس كان اول من بشر الامم بالانجيل كا انه كان اول من بشر البهود وقد خُصُ دون سائر الرسل بتسلك الرقيا التي أير فيها بذلك وفي القصل الحامس عشر زى ان بطرس كان اول من خطب في الجمع واتقاد له القديس ينتوب وسائر الرسل كما ذكر فلك القديس ابرونيوس في رساله إلى القديس اوضطينس . وفي الجلة مقد كان في جميم اضالهِ واحوالهِ يقوم مقسام رئيس على الرسل أجمهم ولاجل فلك اجم الآياء القديسون كافة والمجامع المكونية القدسة على اقرار رئاسة بطرس وخلفائه الاحبار الرومانيين

الغصل الثانى

• ١٠ ه وَٱلدُّخَلاا • اي الدِّين كان اصلهم من الام

Digitized by GOOSIC

النصل الحاس وه و فلنا سيم خيا هذا الكلام سقط ومات. واد الله سجاة وتسالى بهذه العقوبة السرسة الهاكة التي تمت على يد بطرس الله المهابة في تعوس الساس وحلهم على الحضوع لروسانهم وانحا استحق حنيا هذا اللهتاب الحيف لانه فضلًا عمّ استسله من السكفات والاحتال تقض ندره فد تسالى حيث كال كل واحد من المومنين كما قردت على الكنيسة يزم نسسه بندر الغتر وافي بامواله فيلتها عند القدام الرسل حسكا هو مدكور في العسل الرابر (عه وحه)

الفصل السادس

م ٧ الى ٧ ه بد ما تم انتخاب التلاميذ لاوالسك السبة بار الرسل الاثني عشر أقامُ والمم أمّام ألسل فضوًا ووضوا غليهم ألايدي ورسوهم شماست انجيلين ولم يكن لمطانهم بهذه الرسامة مقصورًا على القدسة المائدة المائدة

ثم اعلم ان سلطة الرؤساء الاكليرىكيين ليست صادرةً عن انتخاب الشعب لهُم والَّا فيكونون وكلاً البشر لانواب الله الذي منه كل سلطة في السماء وعلى الارض وقد فؤض السيد المسيح هذه السلطسة رأسا الى بطرس اذ اقامهُ رئيس الرسل والكنيسة برمَّتها ومن بطرس وخلفائه تتوذع على البطاركة والاساففة والكهنه والشمامسة في الكنيسة كلما فلا بد كناب المسيح الحبر الاعظم من ان يشرك في سلطته من هو اهل لذلك فتارةً يأمر الشعب بان يحتاروا من يظنُّونه منصفاً بالمنار والقداسة لمباشرة الوطائف ألكنائسية كما صل حرس وسائر الرسل حين امروا المؤمنين بانتخاب الشهامسة انسبعة المذكورين في هذا الموضع وتارةً بمحص عن اخلاق من يريد نصبهم في الوظائف بطريقة اخرى وبتلدهم اياها بنير انتخابكما ضل بواس الرسول اذ اقام تلميده تبطس استغاً على جزيرة كريت دون ذكر اتتخاب البتة كما ورد في رسالت. اليه ٥:١١) . وهذه الطرينة افضل من طريقة الانتغاب لانها اقطم النزاع وابعد عن اسباب الشقاق

الفصل الساج م ١٤٠ م . . . خسة وتسبسين أنساً والذي في سنر التكوين سبنون فساً (٢٧:٤٦) . وسبب هذا الاختلاف هو ان القديس استفاض اطاف الى آل

يتقوب اولاد ابني يوسف على ما هو في النسخة السبعينية الفصل النامن

أَتَحَدَرُ فِيلِئُسُ . هو فيلئس الثباس وهو غير فيلئس السول .

ما الى ١٧ م في هذا الموسع بينم اولاً الفرق بين الممهودية والتثبت لأنه لم يكن االروح القدس) فد حل على أحد ، فهم سوى أنهم كانوا قد اعتدادا (آية ١٢) . ثانا الاشارة التي بها يعلى هذا السر وهي انهم فالوا ألوح ألفدس (آية ١٧) . وأبا متولى عدا التر وهو الرسل لا العلامية الذي عمدوهم وهي انهم فالوا الروح ألفدس (قيل لا أكثر الم يُشِدِين أَخَدُ ، والله لا العلامية الذي عمدوهم والمن لا الترا من والله المتدس عدا التولى يرهان فالمع على أن أكثر الم المتدس في هذا التولى يرهان فالمع على أن أكثر الم المناز الالمنة عضوهم والكينية وحدها بسلطة مساعدة الروح القدس

الفصل الحامس عشر ء ٦ الى ٢١ ، حكذا اتتنى هذا الحب الاول الذي اتَّحَدْ مثالًا اقتُدِي بِهِ في ترتيب سائر المجامع . وقد كانت فيه منازعة شديدة بين المؤمنين فرُفِم الامر الى القديس بطرس ومن معه من الرسل فاجمعوا مع التلاميذ الاونين وافاض كلّ برأيه وبند ذلك أصدر الحكم . وكان التديس جلرس دئيس المجمع وهو الذي افتتحه وطرح المسلة وكان اوّل من ابدى حكمهُ الَّا انهُ لَمْ بَكُنَ مَنْفُرَدًا بَالْحَكُمُ لَانَ القَدْيْسُ بِمُقُوبُ حكم منه . وكان الحكم مبنيًا على الكتب الالصية فــطُروهُ تــطير وحي ساويٌ وقالوا فيهِ ان فلك كان وفاقًا لرأي الروح ودايهم (آية ٧٨) . وانفذوا هذا الحكيم الى الكنسانس الحصوصية لالكي يرض النحص بل لحكى بنول علبه عندهم ويتنمد اجراؤه بالحضوع الكامل . ومن هنا يُتضح لنا ان كل منازعةٍ تقد في الكنيسة بنبني رفعها الى حكم الرؤساء ولا يعتم ان يحكه فيهاكل فرد برأبه

• ٣٩ و مُوضَع بنيا شحره منى فارق أطدها الكثير و مُوضع بنيا المدل والله يما الكثير و ما كالم المراكز تحا أبير مع ما كانا عليه من اختلاف الرأي في هذه التضية و وأفا وقت بيدها هذه المشاجرة باذن الله تعالى كلي يوسًما ممكة المسج في بلاد شئى بعد افتراقها

الفصل التاسع عشر • ١٧ • كانوا بأغذون نمن حسّمه مناديل وَمَازَرُ إِلَى ٱلْمَرْمَنَى الح-وهذا دنيلُ على ان فنتاثر القديسين لما تعم خلاقًا قتوم

الفصل السابع والمشرون • ٢٤ ه هَا إِنَّ اللهُ هَدْ وَهَلْتُ جَدِيمَ السَّسَارِينَ مَكُ . هذا تما يدلُنْ على ان الله يستجيب مساوات

القديسين وبه يردّ على من زعم ان الثقة جمسلوات اوليا. الله تضادّ ثقتنا بالسبح

رسائل بولس الرسول بالاجمال

تشتمل رسائل القديس بولس بوجه العموم على بحثين مهتمين احدهما يتملق بالمغائد المسجيسة والآخر بالآداب، فأمَّا ما يَعلَّق بالعَّالْد خشرح فيهِ اسراد الايمان ومتعلقاته وأخص ما يرجد البه سليمة ثلاثة اركان. أولما تجمُّد المسيح ونست في وكونه هو المخلص الوحيد الذي لانسة ولا يرُّ ولاخلاص الَّا بِهِ . والناني إطال ناموس موسى واستبداله أبناموس الانجيل المجيد . والشالث الغراد من البدع التي نشأت في خلك الحسين وس التاليم الزائنة عن حقّ الانجيل المقدّس ، ولذلك كثيرًا ما كان يطمن في رسائمه في هذه الأمثاليـــل وفئد ما كان سيمون الساحر والاعنستيون قد ابتدعوه واص المؤمنين نجأب الفلسف الكاذبة وحذرهم الحجود لللائكة ونهاهم عن النمييز الباطل بين طمام وآخر وما اشبه ذلك عما درج عليه اصحاب تلك التماليم. وأمَّا ما يَمَلَّقُ الآدَابِ فشرح فيهِ الفضائلِ المسيحيَّةُ وسنُّ المسبحيين ما ينبغي ان يكونوا عليهِ من السبرة القدسة وذلك بالفاظ فمَّالة وجيزة متفرِّقة على الغالب في اثنا. رساكه من غير نسق ولا ترتب على ما جرت طب العادة عند اليهودكما في الاسقار الحكميَّة ونعيرها

الرسالة ألى اهل روسة

علَّم فيها الرسول ان الانسان الذي في حال الحطيثة الميتة أنما يبرُّر بالايمان عَجَّانًا . أمَّا تبريرُهُ بالايمان فلأن الايان هو مبدأ الحلاص وإساسه واصل كل تبرير . وأمَّا كُونُهُ أَبِيرُ رَعِبُانَا فَلَانُهُ لَاشِي مَمَا يُسْبِقِ التبرير ايانًا كان او اعمالًا تُستَحقُ به نعبة التبرير . وكان السب الذي دعا بولس الى كتابة هذه الرسالة ما وقم بين اهل رومية من النزاع حيث كان من آمن منهم من الام ينتخرون خلاسفتهم وخضائلهم الطبيسيَّة كانهم بذلك كانوا اهلًا للبر ومن آمن من اليهود يرعمون الهم استعقوا نعبة الانجيسل بحق اختصوا به دون ميرهم لمواظبتهم على اعمال المناموس ولكونهم من ذرية ابرهيم الذي له كان وعد الله بالمسيم والحلاص - فدحض في هذه الرسالة مُدُّعَى الفريقين جميعاً بأن اليهود كثيرًا ما خالفوا الناموس ووقموا في كبائر من الاثم تستوجب حكم الناموس عليهم كما أن الامم كشيراً ما تعدُّوا ناموس الطبيعة وتخفئوا عن متابعته وان وعد الله بارسال المسج كان شاملًا لجميع البشر من ذرية ارهيم كاتوا او من غيرها فجيمهم أيروون عبَّأنَّا مالاعِمان بالمسيح وكلُّ من آمن به يغور بالحلاص اف ١ الى ١١). وبعد ذلك وعظهم وحذرهم رذائل العالم وحضهم على الحب وطاعة الرؤسا. ومعاملة الضعفا. في الايمان بالرفق نظير

الفصل الاول

\* ١٤ \* إِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا لِلْهِوَآنِينَ وَٱلْقِرَابِرَةِ . الراد بالبراءة الام التي ليت من اليهود واليونانيين

\* ١٧ ٥ فيهِ يُجْلَى بِرُ أَلْلَهِ مِنْ إِعَانِ إِلَى إِعَانِ . اي من الايمان بالمسيح الذي سيأتي الى الايمان بالمسيح الذي أتى او من الايمان الذي لم يتمّ بالحجَّة الى الايمان الذي قد قرن بالحبَّة فتم

النصل التاني

\* ١٧ \* كُلُّ ٱلَّذِينَ خَطِلُوا يَنْفُزِلُ عَنِ ٱلنَّالُمُوسَ فَهَمْزِلِ عَنِ ٱلنَّامُوسِ يَهْلِكُونَ وَكُلِّ ٱلَّذِينَ خَطُوا فِي ٱلنَّامُوسِ فَهِٱلنَّامُوسِ أَبِدَانُونَ • اي الذين خالفوا الناموس الطبيعي وهم بمنزل عن تأموس موسى الذي انما فرض على اليهود فانهم يهلكون لا محالة وأمَّا اليهود فالهم يدانون بموجب شريعة موسى

الغصل الثالث

• ٢٨ . لِأَنَّا تَحْسَلُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ إِنَّنَا يَسْبَرُوا بِأَلَا عَانِ بِدُونِ أَعْمَالَ ٱلنَّامُوسِ . اي ان من طلب الحصول على نسة التسبرير لابد له من الايمان بانسيج حتى يناله ُ ولا يُستَبَر في ذلك حفظ اعمال الناموس لآن اهمال الناموس لاتصيرالانسان اهلا لهذم النمية فأمأ الاهمال التي تترتب على الايمان وتصدر عنه فانها لازمة والَّا فيكون الايمان ميناً لا يبرُّ و الانسان

الغصل الحامس • ١٧ • بِإِنْسَانِ وَاحِدِ وَعَلْتِ ٱلْغَطِينَةُ إِلَى ٱلْعَاكُم وَبِأَ لَغُطِيَّةٍ ٱلْمُوْتُ وَهُكَذَا ٱجْتَازُ ٱلْمُوْتُ إِلَّى جَمِيم ٱلنَّاسِ ۗ بِأَلَّذِي جَمِيمُهُمْ خَطِئُوا فِيهِ . كَان آدم مُتَّلِّكُمْ لجيم النوع الانساني ومشتملًا عليه في نفسه عا اله كان هو جرثومتهُ برمَّتهِ ظواحترُ آدم في طاعة الرب لكان

استمرارهُ هذا شاملًا لهُ ولنا جمِماً ولكُنَّا وُلدنا منــهُ في حالة مثل حالته من البر والسعادة ولم يكن علينا للوت من يدٍ . ولكنهُ بالسبب عينهِ لما سقط هو سقطنا نحن معهُ ومَندنا ما فقدهُ من الطهـارة والبرُّ اللَّذين خُاق علبها . وعليه فلا خطئ آدم خطئنا كانا في شخصه واصبحنا جيمنا مذنبين معه ولم يتخلّف لنا منه الشقاء الذي فتني عليه به بسبب خطيئه فقط ولكن تخلنت لنا مع ذلك خطبته عينها. وهذه احدى حفائق الايمان الكانولكي وقد حددها المجم الستريدنتيني المقدس جلمة ٥.ف ٢ و٣

الغصل الساج • ١٧ • فَأَلَانَ لَسْتُ أَنَا أَعْلَ ذَٰلِكَ بَلِ ٱلْغُطِيَّةُ الح. في هذه الآية وما يليها بريد الرسول بالحطية الشهوة التي لا زال في الانسان ولو كان في النمة ويصف الحركات التي تصدر عن هذه الشهوة من غير ان مرتضى بها الانسان البارّ وانما ابقاها الله فيه ليحمل كل يرم صليبهُ ويستحق بمهرها عبدًا اعظم في السها.

الفصل التاسع

\* ١٨ \* إِذَنْ هُوَ يَرْحَمْ أَمَنْ يَشَا ا وَلَيْسِي مَنْ يَشَاه . الراد بموله بمتى من يشا وما ورد على هذا النحوفي اَلكتاب النزيز ان الله سبحانهُ ببد ما خلق الانسسان حرًّا يَتركهُ احيانًا بتختضي عدله على ما هو عليهِ من سو. السيرة وقمج الطرينة اذ الحاطى. هو يتسي ظب في الحقيقة كما قبل في الرسالة الى العبرانيين لَا تُقَسُّوا قلوبكم (۸:۸)

القصل الرابع عشر

• ٢٣ • مَا لَيْسَ مِنَ الْإَعْتَقَادِ فَهُو خَطَيْنَةٌ . اللفظ البوناني المترجم هنا بالاعتقاد هوالمترجم في غير هذا الموضع بالايمان اللاأتاً عدلنا همنا عن لفظ الايمان لان المراد في هذا المن عرد اعتقاد الضمير كما تدل عليب قرائن الكلام وكما فشرهُ الآباً. القديسون . ومسنى الآبِّه ان كل ما تفعلهُ ونحن غير معتقدين اعتقادًا جازمًا بانهُ غبر عرَّم ولم نبحث عن جوازهِ قبل ان تنملهُ فاتًا نخطأ خطه

## رسالة القديس بولس الاولى الى اهل كورنتس

كان بين اهل مستحورتش خصومة ونزاع فبمث الرسول البهم بهذه الرسالة يدعوهم فيها الى الوفاق والموادعة ومعاطة بعضهم بعضا باللين وخفض الجنساح ويناتبهم على ما وقع بينهم من الزيغ ويأمرهم بتركه (ف ١ الى ١) . وبعد ذاك بين لمم اشيا اشتبت عليهم وتنطية دؤوس اللساء في الكنائس وسرّ الانخارستيا ومواهب الروح القدس وتغضيل المحبسة على سائر الفضائل واستمال مواهب الروح القدس في الكنيسة وقيامة الاجساد واطال الشرح في هذا المعني الاخير واثبت القيامة بالداهين القاطعة

الفصل الحامس

\* ١٢ \* مَاذَا يُعْدِنِي أَنْ أَدِينَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْخَارِجِ . اي في خارج الكسيسه كالوثنيين وأمَّا الذين في داخل الكنيسة وهم المسيحبون كلهم حتى المشاقون والهراطقة فانهم لوسم العاد المطبوع في تفوسهم الى الابد لايزالون نحت امر ألكنيسة ونهبها مطالبين بطاعتها وان كافوا معاندىن لما

الفصل الساج • \* • وَلْكِنْ بِسَبِ الزِّنْ فَلْتَكُنْ كِكُلْ أُحَدٍ أَ مَرَأَتُهُ ٠ اي ينبني لكل احدِ ان يساكن امراتهُ خوفًا من خطيئة الزني فليس المني ان كل احد ملزوم بان يتروّج والّا فكيف حرض بولس الاعزاب على ان إ يَقُوا على ما هم عليهِ مثلهُ (آية ٨)

الغصل الحادي عشر

 ٣ • وَإِنِّي أَمْدَ حُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لِأَنَّكُمْ . . . تُعَافِطُونَ عَلَى ٱلتَّقَالِيدِ كُمَّا سَلَّتُهَا إِلْكُم . ان المجمع التريدنتيني الذي اتما يتكلم لجسان الكنيسة الجاصة باسرها ينزل الاسفار الالهية والتقاليد في منزلة واحدة ويعطى لتلك التقاليد الغير المكتوبة المتعلقة بالايمسان والآداب عين ما يبطيهِ لكتب الوحي من الاحترام والتكريم با أن التقاليد المشار اليها قد أخذها الرسل القديسون عن فم انسيج نفسهِ او ليَّنوها بوحي الروح القدس في وم الحسين ثم انتهت البنا بالنسليم من يد الى يدِ متوازَثة بمليم الكنيسة الكاثوليكية تواركا متواصلًا . ثم اعلن بحرم كل من يجترى، على ثبذ هذه التقليدات والنافها . وهذا الحكم الذي جزم بو الجمم التريدنتيني في هذه التضية ليس بحكم تحدث من عندهِ ولكنهُ مبنيُ على نفس النصوص الالهـة كالنصُّ الذي نحن في صددهِ وعلى شهادت الآبا. والمطمين في كل دهر وعلى يتين الكنيســة الجامعة وعلى تنس ما اعترف به اعظم الملين بين البروتسطت

الغصل الحامس عشر

\* ٢٩ \* مَاذَا يَصِنَعُ ٱلَّذِينَ يَصِطَبُعُونَ مِنْ أَجُلِ ٱلْأَمْوَاتِ . قال القديس فم الذهب اي لماذا يتمسد المؤمنون أليس من اجل لنهم يرجون القيامة من بيين الاموات

الغصل السادس عشر

\* ٢٢ \* مَارَان أَنَّا . هي جلة سريانية مُعَسَنَّم أَلَا مناها رَبّنا أنّى اي ان ربنا سيأتي ليدين العالم · كاتوا يتولونها في مقام الدعاء والتهديد

## رسالة القديس بولس الثانية الى اهل كورنتس

مضمون هذه الرسالة ثلاثة امور اوَّلُما ان الرسول كان وعدهم في رسالتم الاولى بالرحيل اليهم فذكر لم في هذه ان اجاً و كان مسئباً عن نوائب اصابع . والْنَانِي انهُ كَانَ فِي تَلْكُ قَدَ لَامِهُمْ وَعَنَّفُهُمْ ابْتَمَاءُ خلاسهم فراجعم في هذه بالملاطنة والتغرية . واخيرًا دافع عن نفسهِ صَيَاتَةً لوظيفتِم الرسولية مما كان قوم من الحساد قد افتروه عليه من القدح والتنديد • ٢١ إِنَّ ٱلَّذِي لَمْ يَعْرِفِ ٱلْخَطِيَّـةَ جَمَّةً خَطِيَّةً مِنْ أَجِلناً . اي ان الله قد عامل السيح معاملة الماللي

الغصل الثاني عشر • ٢ • إِلَى ٱلسَّاء ٱلثَّالِثَةِ . لِذَكَّرُ فِي العسحاب المندس ثلاث ساوات احداها هذا الجو الحيط بالارض الذي يطير فيه طير الما . والثانية فَقَك الاجرام الذي تسبح فيه التيرات وكواكب السهاء ، والتالع هي مغر

مع انهُ هو البرُ نسهُ فسمح بان يعلَ بدل الحاة

الطوباويين وتسمَّى ايضًا بالفردوس كما سمَّاها الرسول في هذا الفصل ( ابة ٤ )

## رسالة القديس بولس لى اهل غلاطمة

في هذه الرسالة برأ الرسول نسه ثما انكره عليه قومُ من الكره عليه قومُ من البطال وسوم ناموس موسى واثبت بالبيئات الواضحة انت السالة وسالة في وسالته الى اهل ووميسة لان مآل كلتا الرسالين أن التبرير لا ينا في بمنط الناموس وكن بالمجان بيسوع المسجه - غيراته في وسالته الى الرومانيين اثبت بطلان اعال الناموس وفي هذه اثبت بطللان وحدم المسالة على الحير وعلى العمالمات بها وحدم الرسالة بالحث على الحير وعمل العمالمات

الفصل الثأنى • ١١ • قَاوَمُتُهُ مُوَاجَهَةً لأَنَّهُ كَالَ مُلُومًا • كال بطرس لا يأكل مع المتضربن من الامم السلا يشكك المتنصرين من اليهود فخشى بولس ان المتنصرين من الامم يظنون انهم ملزومون بحفظ شريعة موسى فلذاك قاومه بولس ، وذلك ليس من الامور المنتربة فان الوزير الامين كثيرًا ما يَناوم الملك في آرائهِ وفي المجامع المسحكونية لكل اسقف ان يقاوم راي الحبر الاعظم عينه قبل تحديد القضايا الايانية . ومع هذا لايتول احدُّ ان الوزير يجعد سلطــة الملك أو ان الاسقف في مجمع كاثوليكي ينكر سلطة الحبر الاعظم. وبعدُ فان الشيء الذي ذكر بولس ان بطرس كان ملوماً فيه لم يكن شيئاً متعلماً مالاعان ولامالآداب ولامالندابير الممومية ولا بالسلطة العائمة ولا بالمصمة وانماكان ضلا خصوصياً لم يكن بطرس مصيباً فيه فلا ظهر له أن بولس كان محتًا اتناد لرأيه بنابة التواضع كا لميق براس

# رسالة القديس بولس الى اهل افسس

فيها ثبّت القديس بولس المؤمنين منهم في الايمسان وشرح لهم اسمى الاسرار السيحية المنطقة بافتدا. البشر وتبريهم بموت المسيح ودعوة الام الى الايمان واختبار الله القديسين عباكما في سابق علمه وتمبيد المسيح وجسدو الذي هو الكنيسة . ثم رسم لهم من السُفَّق الاديسة للقدسة ما يأتم بي كل احد بحسب منزلته وساله ريسالة القدليس بوليس المي الهل

# فیلی

كتب اليهم القديس بولس بهذه الرسالة يخبرهم فيها بزيد مسرتح لقبولم الايمان بالسبح ثم نهاهم عن التمييز الباطل بين الاطعة والسجود لللافحكة وستمهم

على النبات في الايمان ورسم لهم ما يغني أن يجروها عليه من السيرة المقدسة . فضمون هذه الرسائلة اشب. بمضمون رسالته الى اهل افسسي وفي كلتا الرسالتين معان سامية وكلام حريًّ بالتأمل والاعتبار

رسالة القديس بولس الى اهل كولىتي

في هذه الرسالة اثنى القديس بولس على المؤسسين كباتهم في الايمان وصبرهم على الانسطهادات وعجانتهم للبشرين الكذّة وحشهم على ابتناء كل فضيلة وخصوصاً عجة بعضهم لبض مخافة الله عزّ وجلً

الفصل الاول

و ٧٤ ه أثم ما ينقص بن شدايد النسيج في جنبي . ايس المراد هينا ان آلام السح في ذاتها كانت ناضة ولكن ما استحث أسيج آلامه من النيم الحؤية الى الحلاص لايشيل كل احد الاتحمل المسلب كل يوم ويأعمال النوبة وسائر الفضائل وعلى هذا الوجاكان كل احد يمارس هذه الفضائل بتم آلام المسيج

الغصل الثانى

١٨ ٥ ٠٠٠٠ وَعَارَةً لِلْمَلانَكَة الاينهى بولس
 عن الاكرام لللائكة بل عن اتخاذها آلهـة كما كان
 يومنز ينمل البعض من الهود

رَسَالَة القديس بولس الاولى الى اهل تسالونيكي

تضنّن مدح الرسول لهم على ايمانهم بالمستج وتباتهم في الايمار بالصبر على الآلام والاضطهادات وفي اثناء ذلك اتكر على بعض منهم عبوك وقائص وشئهم علي بذل النابة في تسديدهم واصلاح سيرتهم

• ١٩ ه أَمُّ نَعْنُ ٱلأَحْيَا الْمَاتِينَ لَفَتَطَفُ جَبِيعًا مَتَهُمُ اللّٰجَ اللّٰ يَقِنَ لَفَتُطَفُ جَبِيعًا اللّٰهِ اللّٰجِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ

رسالة القديس بولس الثانية الى اهل تسالونيكي

في هذه الرسالة ما في التي قبلياً من مُدح الرسول لهم على ازديادهم في الايمان وصبرهم على الشدائد والاضطهادات التي نالتهم لاجله ثم وصف لهم عمي، الرب الثاني وحثهم على التماك بالتماليم الصحيحة العمل الثاني

• \* • لَا لِدُّ أَنْ يُسْبِقَ الْإِذْ يُدَادْ أَوَّلًا وَيَظْهَرَ

إندار ألفطينة . هنا يعلنا السول علامتين تنذران الفطينة به هنا يعلنا المسالم الارتداد عن الاينان فتضل الملوك والمائك عن الكنيسة الكافريكية الرومانية والعلامة الثانية ظهور المسج الدينل على وعقيب ذلك يلتي سيدنا يسوع المسج مثم أن الرسول لا يعين المدة التي تتفال هذه الحوادث المطينة ولامدة بنائها في العالم الله الله يقبل الماسج المسجل بالمسال بلامات ظاهرة بحيث أن من اداد معرفة حينة لا يشتبه عليه اصالا

٥٠ و فإن سر ألا ثم كذ أخذ في الكثير . ان السج الدجال ساتي آخر الايام ويظهر بشخصه علك وخيل البشر جمراً بقدرته وحره . الاان العالم من اول انشاء الكئيسة لم يخلل من أثباع السبح الدجال من كثرة ومبتديين بطون الناس ويساصبون الدي غير انهم يخسالنونه في كون اعالمم تجري غالباً تحت الحقاء وتتم بوجوء الاحتيال

أه فَأَ أَبْنُوا إِنِّنَ أَنِهَا الْإِنْوَ وَتَسَلُوا إِنَّا لِهَا الْإِنْوَ وَتَسَلُوا إِلَّا لِهَا لِلْعَوْدَ وَإِمَّا لِيسَائِتًا.
 فد صرّ الرسول هنا بذكر اشياء عليهم إلها الكلام النفاهي واوساهم بأن ينسكوا بها . وفي ذلك يهان قاطع على أن الرسل لم يدوّنوا كل ما علوا واوسوا بمعظه وعلى هذا درج الآباء الأولون وسرسوا به

رسالة القديس بولس الاولى الى تيموتاوس

كان تيوتاوس تلميذًا الرسول ثم اظامة استقا فكتب اليه بهذه الرسالة بنبهة الى ما ينبني له فسلة حتى يقوم بحق وظليت على ما تقضيه تكاليفها المهنة . وذلك انه أولا ذكر ما كان قد علمه في امر الدين ووسم له كيف ينبني أن يبلم المؤمين . ثانيًا وصف له كيف ينبني ان يبله الله تباوك وتعلل . ثانيًا وصف له كيف المنه لا لم من وجودها في الاستف والشاس . وإما الوساه بالاحتراز من البدع التي يحتفى شبوع ضادها على مرود الالم ، خاصاً بسين له كيف ينبني ان اسلم كل المؤمين من أيّه منزلتم كاتوا سادساً اوصاه ان يبلم المبد الطاعة لمواليهم والاتخباء التواضع والسخاء ما وعلم وعمدر البم وعنه أن يتر من كل رفية وبعمين اتبام في جميع وجود البر ولا سياودية الايمان ومحذر السما وساد المبدع واتعاليم المحدرة

الفصل الاول

٩٠ أَتَأْمُونُ لَمْ يُشْرَعَ لِلْكَادِ إِي السّوبَة في الناموس لم تُشرَع قبار

النصل التاني

٥ • أ لُوسِيط بَسِينَ اللهِ وَالتَّاسِ وَاسِدُ وَهُو َ الْإِنْسَانُ بَسُوعُ النّسِيحِ \* اي ان المسج باعتبار كونه الله والله الوحيد بينا وبين الله

Digitized by Google

لان الله لا يعلي النمة ألا باستحقاقات السبع ، ولا يتم ذلك من أن نسأل القديسسين أن يتشفعوا فينا لانهم يعلمون أيضًا باسم الوسيط الوحيد دبنا يسوع السبح والا فكيف يأمر بولس المونين أن يعلموا من أجلم (با تسالونيكي ٢٥٥٠)

الغصل الثالث

٩ هـ يُلْبَنِي أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْطُفْ رَجُلَ ٱلْرَأَةِ
 وَاحِدْةَ . ليس مراد بولس أن يمرتم على الاستف كثرة النساء كما يوهم ظاهر كلانه في بادي الرأي لان ذلك عربًم على الجميع . ظلمنى اذن أن من أيرسم استفالا كيوز قد تروج مرتين في مدة حياته بل أن كان قد تروج من قبل قلا أكثر من مرة واحدة

## رسالة القديس بولس الثانية الى تيموتاوس

فيها ما في الرسالة الاولى من ذكر الصفات والامحال انتي ينبني ان بتوضًاها كل اسقف او راع لارضاء الله وخلاص النفوس. ثم ان الرسول تغنًا في هذه الرسالة بدئر اجله واشرافه على الفوز بنواب اتعابه الرسوليسة وذلك ليزيد تميوتاوس تمكنًا في الفسيرة على دين الله وقوسيم ممكمة المسيح

الفصل الراج \* ١٧ ه أُنْصِدْتُ مِنْ فَم ِ ٱلْأَسَدِ · سِنِي بالاسد نيرون سأهُ بذلك لنساوته

رسالة القديس بولس الى تيطس حكاد تبطس من تلاميذ القديس بولس فاقامة امتفاعل جزيرة كريت ثم كتب البيد جهذه الرسالة وذكر فها الصفات والاخلاق التي ينبني أن تكون فين يُرسم استفا أو كاهنا . ثم حله على صرف عنايع الى قع كل من يبتدع في أمر الدين وخصوصا من كان من البهود وأن يكون فدوة الرعية في فضائله . وختم رسالته يمم السأن الادبية التي ينبني أن ينتخله المومنون كل بحسب سنه إو منزله وخصوصاً وجوب المومنون كل بحسب سنه إو منزله وخصوصاً وجوب الماسة الله المناسة الم

الفصل الاول • • • • إنَّ سَحُلُّ شَوْهِ هُو طَاهِرٌ الْأَطْهَادِ قَامًا الْأَنْجَاسُ وَالْسَكَفَرَهُ فَا لَهُمْ شَوْعٌ طَاهِرٌ • ليس المنى هنا ان اعال السيحيين كلها طاهرة وسالحة وان اعال غير المؤدين باسرها نجسة وفاسدة وتكن الرسول برد بهذا الكلام عنى ما ذهب اليه قرمٌ يتحون منعى اليهود قولون ان بعض الاطلمة نجسة في فاتها وهند ما كان يزعم قرمٌ آخرون من ان بعض الحرم وان لم تكن نجسة في فاتها لاياح اكلها المسيحيين لكونها

رسالة القديس بولس الى فيلمون كتبها اليه بولس الرسول يدأله فبول عبده اونسيوس وكان قد أبن السه وطلب منه أن يتأثأه بالسفح لاجل قبوله الأيان

رسالة القديس بولس الى العبرانيين المرتبين المترقين في آفاق الارض جلة والى المبين منهم بارض طلعان خصوصاً وطيداً اللان آمنوا منهم فاصابتم محت الانسطاء ان لا ينواعن الايان ودعاء اللان لم يؤمنوا ان يؤمنوا بالسبج بمزل عن ان يادله أحد من المرسلين واثبت فضله على موسى كليم الله وضل الانجيل على التاموس وضل كينوت السادة بين المنه وضل كانبوت السادويين ، ثم حكم على النبات في الإيان والعبر على الشدائد والبلا ابناء الوجه يسوع ابن الله وتوقع ما وعدهم المبيا والبا والله الوافية

الفصل الراج
١٥ - ١١ - أيذكر في الكتاب القدس ثلاثة انواع من الراحة وهي الراحة ييم السبت والراحة في الراح المياه فسر ارض المياد اي فلسطين والراحة في الساء فسر الرسول هنا اي فرع من هذه الانواع اراد داود في كلامه المذكود والآوبين انه لم يجرد راحة السبت (٣- ٢) أنها بين انه لم يجرد الراحة في ارض فلسطين (٧) فلم بين الأ الراحة الإبدية التي تقتم بها شعب الله فلم يقي الأ الراحة الإبدية التي تقتم بها شعب الله

الغصل السادس ٩٠ • فَلا يُسْكُنُّهُمْ أَنْ يَتَجَدُّدُوا تَانِيَةً لِتُتُوبَةِ . ليس مراد الرسول في هذا الكلام ان امثال اولسك الْحَطَأَةُ لَا يَأْقُ لِهُمُ الرَّجُوعُ إِلَى النَّمَاتُ اذَا تَابِوا تُوبُّةً صادقة ولكنة بريد انه لايتأتي لهم التجدد او الميلاد الثاني مرةً اخرى بتكرار الممودية الاولى التي بها يُنْفَر الاثم ويَعَطّ عقاب الحطينة ويُبخلق الانسان خلقاً جديدًا من النعة . وانما ذكر الرسول هذا الحكلام تفنيدا لرأي جاعة كانوا يزعمون انهم كما كانوا يكثرون من الاعتسال على مذهب اليهود لتقية الادناس على ما هو في الناموس يصح لهم ايضًا في المذهب المسيحيّ ان يتمدوا مرارًا عديدة لنوال نسة الممودية . فنهم بذلك الى خطائهم وحدَّرهم السقوط في الارتداد مينًا لهم ان ذلك من المحال • صَالِبِينَ لِأَنْصُبِهِمِ أَبْنَ أَقُدْمُ كَانِيَةً وَمُشَهِرِينَ إِيَّاهُ . لَمَا كَنَا بِالمسودَّيَّةِ تُصلِّ مع المسيح كان تكراد مسوديتنا تجديدًا لصلب السيح فينا واعادةً لتشهيره ولذلك كما ان السيح لم يت الَّامِرَةُ واحدةً لم يكن السبجيِّ ان يتمد الَّامِرَةُ واحدة. كذا فسر الآباء الأولون من الشرفيين والنربيين جيماً ولمة التسير الاولى لبدء عن التكلُّف. وهناك

تدرر آخر جرى عليه جامة من المتأخرين حاصة ال الذين يستطون بعد المسودية في كالر من الدتوب كلاردداد مثلاً لا يُسكنهم اي يكون في غالم الصوبة في حقيم ان يوجا الى الله ويرجوا الى الله تدامة في النابة ، وقد تطرف بعض المراطقة في هذا الموسح حيث زعوا ان الندامة والحل مستعيلان في حق من يخطأ بعد المسودية وهو عكس صريح المالة الرسول وعل به لانة لم يحد ذاك عن الذي الى النواحش من العل كورنش وهو في هذه الرسالة وسائر دسائلة على الندامة

الغصل العاشر

١٨ ه فلا تَقْدِمَةُ بَعْدُ عَنْ ٱلْفَطِيلَةِ . اي بعد ما نال الانسان منفرة كاملة لحطاياه بمبر العالم تبق له حاجة بتقدمة ذييعة كاماة فمذه الحطايا

و ٢٦ م إن خطئًا أختيارًا بفد أن حطئًا على مُعلَمًا على مُعرَفة العقى المُعرفة العقى ال

الغصل الحادي عشر

م ١ م أمَّا ٱلْإِيمَانُ فَهُو قِيَامُ ٱلْمَرْجُواتِ فِينَا . اي ان الايمان يمثّل لمقولنا الحيرات المرجوّة فيجملها كانها حاضرة \* وَأَرْهَانُ ٱلْنَيْرِ ٱلْمُنظُورَاتِ • المراد ان الايجان يو رُ في عقولنا نفس ما يو رُهُ السبرهان . وذلك ان البرهان من شاتهِ ان يحمل العقسل على ان يتسك مالحققة تمكا جازما بجمله اباها بينة وكذلك الايمان فأنه من شأنه إن يحمل المقل على أن يتمسك بالحقيقة التمسك عينه ولكن لابجله إياها ينة لانها لا زال غير بَيْنَةٍ وَلَكُن بِنَا ۚ عَلَى انْ اللَّهُ صَالَىٰ اللَّذِي هُو الْحَقَيْقَــة عينها هو الذين تكلم فنعتقد ما تكلم بو دون احلى ريب وعليه فن قال أن الايمان المبرِّر أنما هو الحة يرحة الله الذي ينغر الحطايا لاجل يسوع المسيح فانما يبارض مليم الرسول ، وبيان ذلك ان العة الما هي ضل من اضال الارادة والايمان المبرر وهو الذي عرفة الرسول في هذا الموضع هو ضلٌ من اضال الادواك . فأمَّا كُونهُ " اراد هنا الايمان الميرَّ و فلاهُ اخصَّ الايمان اللَّذِي بِهِ يحيا البارّ ويُرضى الله (٢٨:١٠ و ٢:١١) . وأمَّا كونهُ ضَلًّا من اضال الادراك لا اضال الارادة قلاه يقول في النصل الحادي عشر (آية ٣) بِٱلْإِيَانِ نَعْهَمُ أَنَّ ٱلْدُهُورَ أُنْهَنَتْ بِكَلِمَةِ أَقْهِ الْحُ . وهذا كلهُ واسْع في جزاي الترف المعدّر بوكلامنا لانجول الاشياء لمتواسا وايجادها فنا من الامور الحاصة بالادراك دون الارادة . واعتفاد الحقيقة اعتفادا جازما لا يتصور تنقه بالارادة وانما هو فعل خاص الادراك دون غيرم

الرسائل الكاثوليكية

ومنى الكاثوليكة الجامسة ستيت هذه الرسائل بذلك لانها لم توجه الى شخص بينهِ ولا الى كنيســةٍ محصوصة ولكنها أرسلت الى جميم الكتائس على وجه السوم ما خلا رسالتي القديس يوحنا الثانية والتالشة ولكن دخلتا في التسمية من باب التغليب

وسالة القديس يعفوب الرسول هو ينقوب الصنير ابن حلني الذي يتـــال لهُ اخو الربُّ وكان استقاً على اورشليم كتب هذه الرسالة تمزيةً للوَّمنين وتنبيتًا لقلوبهم فيا نالهم بهِ اليهود والام من الاذى والفتز . وجلَّها يرجع الى ثلاثة اقسام احدها ذكر فيهِ منفسة المحن وعدم الاستثناء عن الاعال الصالحة مع الايمان . والثاني قرر فيه تسديد خلل كان قد وقع عند المؤمن بين في الاعمال والمقائد وفي ضمن ذلك تفنيد ما تأوَّلهُ سيون الساحر واسحابهُ من كلام القديس بولس لنني وجوب الاعال الصالحة في امر الحلاص ، والشالث اورد فيه تمزية كل من وقم في المِحَن والاضطهادات ونبُّه الى ما ينبني فعلهُ في وقت

العصل الثاني

\* ١٠ \* مَنْ حَفِظُ ٱلنَّالُمُوسُ حَكُمَّةً وَعَثَرَ فِي أَمْرِ وَاحِدٍ فَتَدْ صَادَ مُجْرِمًا فِي ٱلْكُلِّ ، ان الشربية كلما اتما تستند الى سلطان الله جلُّ جلالهُ فلذلك من خالف قضية من قضايا الشريعة فقد استخف بهذا السلطان الالمي الذي هو واحدٌ في قضايا الشريبة جميعاً فكان كاتهُ قد خالف الشريعة باسرها

\* ١٤ \* مَا ٱلۡمُنۡمَٰمَةُ ۚ يَا إِخْوَتِي إِذَا قَالَ أَحَدُ إِنَّ لَهُ إِيَّانًا وَلَا أَعْمَالَ لَهُ وَأَلْمُلُ ٱلْإِيَّانَ يَسْتَطِيمُ أَنْ يُخَلِّمُهُ وَ قد ذكر القديس ينقوب هينا لزوم الاعمال الغائق الطبيعة مع الايمان وليس في ذلك مناقضاً لما قرَّدهُ **بولس في** رسالت<sub>ه</sub> الى الرومانيسين (٢٨:٣) من بطلان الاعال لان بولس ديد بالاعال الاعال الطبيعية او الناموسية التي لا تفيد شيئًا في استحقاق البرُّ

رسالة القديس بطرس الاولى ذكر فيها جلرس هامة الرسل اليم التي من بها السيج على المؤمنين ووعظهم بما فيهِ صلاحٌ لكل واحدٍ منهم بحسب سنه ومنزلته واوصاهم بحفظ طهارة المعبوديا والمواظبة على الصلاة وعبة بعضهم لبمض والتسك مالتناعة والطاعة

النصل الرابع

\* 3 \* إلذًا 'بِشْرَ " مُنْمُوات في يد بطرس بالاموات إمَّا نفوس البشر الذين لم يؤمنوا بنوح ثم نابوا عند ما غرقوا في الطُّوف أن وذهبوا الى اليبوس حيث عاينوا تمس المسيح بعد موته فبشرهم بالحلاص (١٩:٣ و٢٠)

وإمَّا الايم التي كانت جالسة في ظل الموت الى ان بشرتها الرسل الانحيل العزد

الفصل الحاسر ٥ الكَنْبُونَةُ ٱللْخَارَةُ ٱلَّتِي فِي مَا بِلَ المراد بإبل في هذا الموضع رومية ضهاها بطرس بهذا الاسم لانهاكات بومثن مركز عبىادة الاوئان والفواحش والتبانح كاكات فدبكا مدينة بابل

رسالة القديس بطرس الثانية فيها حضّ الرسول المؤمنين على أكتساب الفضائل استهالًا للدخول في ملحكوت الساوات وانذرهم بظهور مطمين گذأبة بينهم وذكر صفات اولئك المبتدعين وانبأ بهلاكهم تحت سخط الله جل جلاله . وفي آخر الرسالة وصف عي المسيح الثاني الفصل الاول

\* ٢٠ و ٢١ \* عَالِمِينَ قَبْلَ كُلِّرٍ شَيْءَ أَنَّ كُلِّ نُبُوهِ فِي ٱلْكِتَابِ لَيْتُ بِتَفْسِيرِ فَرْدِ مِنَ ٱلنَّاسِ... قد ذهب البروتسطان الى ان كل فردٍ من عامة الناس رجلًا كان او امرأةً لهُ ان يحكم على معاني الاسفار الالمية ويتولى تفسيرها بنفسهِ وان لاسلطة في الارض تستطيم ان تحرمهُ هذا الحق . وهذا الراي مساقض على الحَمَّط المستقيم لما قرَّرهُ هامة الرسل في هذا الموضع. على ان البروتسطان انتسهم يعترفون بانهُ كما ان الكتر المقدسة لم تُتكتب اللَّا بالهام الروح القدس لا يمكن ان بِعَسْرَشي منها تفسيرًا صحيحًا الَّا بموهبة الروح القدس والحال ان هذه الموهبة لم تُنطَ ككل احدكما صرح بهِ القديس بولس في دسالت، الاولى الى اهل کودنشی (۱۲ ۱۸ الی ۱۱)

النصل الثالث

• ١٥ و ١٦ ، قد وضع من هنا بالنصّ الصريح ان في الاسفار المقدسة وعلى الحصوص في رسائل القديس بولس أَشَيَاهُ صَنْبَـةً ۚ ٱلْهَمْمِ لا يَأْنَى حَلَّمَا لَكُلِّ احِد وفلك لا يمكن انكارهُ الْا بتكذيب هذا النصّ تكذيبًا صريحًا . ومن ثمَّ شهد الرسول قائلًا يُحرُّ هَا ٱلَّذِينَ لَا عِلْمَ عِنْدَهُمْ وَلَا رُسُوخٌ كُمَّا يَفْتُلُونَ فِي سَارْرِ ٱلْكِتَابَاتِ الالمبة حتى فيا يتلق طبهِ امر الحلاس كا يشهد به قولهُ لِهَ لَاكِ مُوسِهِم . وبنا على ذلك يحكم أن ما فعب اله جاعة البروتسطان وهو اساس مذهبهم من ان الاسفار الالمية يسمل ضها في جميم ما يتملق علبهِ امر الحلاص وان كل واحدٍ من عأمَّة السب عالما كان او جاهلًا لامانم ينعه من قرائها بكل طبأنينة نفس واقتحام تفسيرها بنفسهِ انمــا هو مناقض لما كتب من كلمة الله مناقضة صريحة

رسالة القديس يوحنا الاولى مضمون هذه الرسالة بيان حقيقسة لاهوت المسيح وناسوتهِ تفنيدًا في الاول لبدعة ابيون وكيرنشي وفي

التاني لبدعة باسبليدس . وفي اثناء الرسالة مواعظ في حفظ وصاياهُ تعالى وعمل الصالحات ووجوب الحبة ردًا على سيون الساحر

الغصل الحامس ٨ ه وَٱلثُّمُودُ فِي ٱلْأَرْضِ ثَلَاثَةٌ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَاهِ وَٱلدُّمْ . هذا الكلام اوردهُ القديس بوحنا تفنيدًا لفلال قوم من المراطقة كانوا ينكرون حقيقة تاسوت المسيح فيقول ان الروح والمسا. والدم قد شهدوا في الارض بحقيقة ناسوت المسيح . اما الروح فحين اسلمهُ بسوع الى ابيهِ واما الما. والدم فاذ سالاً من جنبي لما طين بالرع . وَأَظَّلَا ثَةُ مُمْ فِي وَاحِدٍ . اي ان الثلاثة يشهدون في مسنى واحد محقيقة ناسوت المخلص

\* ١٦ \* إِنْ رَأَى أَحَدُ أَغَاهُ يَرُ تَحِيبُ خَطِيبَةً لَيْسَتْ لِلْمَوْتِ فَلْيِسْأَلُ فَإِنَّ ٱلْعَيَاةَ تُسْطَى لَهُ ، يحرض برحنا المؤمنين على ان يصلُّوا لكي يتوب الحطأة الذين لم يُصرُّوا بعدُ على الكفر والنقاق لانهُ أيرَّجى ان فغربهم لاتؤدِّيهِم الى الهلاك ، مِنَّ ٱلخَطِيَّةِ مَا هِيَ لِلْمُوتِ وَلَسْتُ مِنْ أَجِلِ هٰذِهُ آثَرُ أَنْ يُطِلُّ ، اي ان الذين بخطأون في حقّ الروح القدس ويُصرّون على الشلال قلما ترجى ندامتهم غير ان الرسول لاينهى المؤمنين عن الابتمال الى الله لمثل اولسك المجرمين وَلَكُنَّهُ بِشَيْرِ الى صَمْفُ الرَّجَاءُ فِي تُوبِّتُهُمْ وَرَجُوعُهُمْ

رسالة القديس يوحنا الثانية كتب بها الى السيدة المصطفاة وهي في رأي البعض امرأة من بنات الاشراف وفي وأي آخرين

كنيسة من الكنائس . ونحوى هذه الرسالة تغنيد بدعة باسيليوس اينا وفيهسا يبظ الرسول السيدة المصطفاة وبنيها بالحبَّة وبالفراد من التاليم المضَّة والآراء

رسالة القديس يوحنا الثالثة كتب بها الى غليوس ينني على تقواهُ وايسانهِ وإحسائهِ الى النربا. ويحيُّهُ على الثبات في الحير رسالة القديس يهوظ الرسول هو اخو القديس يغوب الصف ير ويتال له ايناً تداوس. ذكر في هذه الرسالة وجوب الاعل الصالحة لنوال الحلاص ردًا على الملِّسين الكَذَّبَة الذَّن كانوا يزعمون ان الايمان وحدهُ كاف لهُ ووصف عبوب اولك المنتين تحذيرًا للومنين من فسادهم

روبا القديس بوحنا في هذا السفر اثنان وعشرون فصلًا في الشـــلائة الاولى منها خطابٌ لاساقفة آسية السبعة تنبيها لهم الى القيام عا يجب عليهم كما ينبني . وفي الثلاثة النصول الاخيرة وصف ظفر السيج على اعدائهِ وذكر الدينونة

الرهبة ومجد القديسين في السعسادة السرمدية وكل ذلك واضح لا إشكال في فهمّ سائيهِ · وبتى في خلال فلك سنة عشر فصلًا ذُحكِرَت فيها حوادث مبهمة مستغلقة المعاني بعيدة التأويل ذهب فيها اهل التفسير طرانق شتّى . واجمال ما هنـــالك ذكر حروب ٍ ورزايا شديدة تقم على كتيسة السج وانتصارات يغوز بها ابن الله وبَقُّم تحلُّ من قِبَلِ الله على الذين قتلوا اولادهُ واصفياءهُ . الَّالَّهُ لم يتأتُّ لاحدٍ تمبين هذه الحوادث مفصلة ولاتجقيق ازمنتها ولانسمية الناس الذين تقم في الماجم ولا تمييز ما وخ منها وما لم ينع بعدُ . والراج في رأي الآباً القديسين ومتقدمي العلماء ان ذلك اشارةً الى زمان المسيح الدجَّال والدينونة الاخيرة ولذلك رفوا هذه الاسرار الى معان ومزيّة او ادبيّة حاصلها وعظ المؤمنين بان يحسنوا سيرتهم . وان صحَّ قول

بعض المتأخِرين انهُ قد وقم شيٌّ منهُ خلا يكون ذلك الابمنزلة التبيه والتوطئة لما سيكون عند اتقضاء العالم حين تتمُّ الرُّويا بكمالها . وفي هذا المني يتول القديس غرينوريوس ان النازلة الاخبرة تتقدّما نواذل متمدّدة تشير الى ما سيعتبا من الوبل الحالد ( الحطب ق س في تنسير الانجيل ا

رؤبا القدبس بوحنا

الفصل المشرون و ٦٠ سَمِيدُ وَمُقَدُّسُ مَنْ لَهُ تَصِيبُ فِي ٱلْتِيَامَةِ ٱلْأُولَى إِنَّ هُوْلَاهِ لَا يُكُونُ عَلَيْهِمْ لِلْمُوتِ ٱلتَّابِي السلمانُ بَلَ يَكُونُونُ كَفَنَةً لَذَ وَلِلْسَبِيحِ وَيَلْكُونَ مَّهُ أَنْكَ سَنَةٍ . المراد بالالف سنة المذكورة حمضا الزمان الذي ما بين صعود المسيخ الى السماء الى رجوعة الى الارض في يوم الدينونة . والمراد بالقيسامة الاولى نهوض النفس من الحطيئة ودخولها دون جـــد في

السادة الابدية. وتليها القيامة الثانية وهي قيسامة الاجاد فتم حيثذ غبطة الانسان تعــا وجــا . والمراد بالموت التاني هـ للأك الجسد والنفس مما في نار جنم كما ينهم بالموت الأوَّل سقوط النفس في الحطية وهلاكما في جنم بدون الجسد . فلبس المني كما زمم قوم من المراطقة ان السيج يبود الى الارض قبل الدينونة وعلك الف سنة على وجه الأرض مع القديسين في اللذات الارضية والرظمية والتشم

الاصل الثاني والمشرون ١١٠ ه مَنْ يَظْلِمُ فَلَيْظُلِمْ بَعد الح . ليس المنى ان الله يأمر الحاطى بان يزداد من الحطايا ولكن الراد ان الله لا يعجل كل حين إلى المجرم بالمتوية بل كثيرًا ما يتركة وما هو عليهِ من النصيبان والعنلال لاتهُ لأبكره احداعلي طاعت









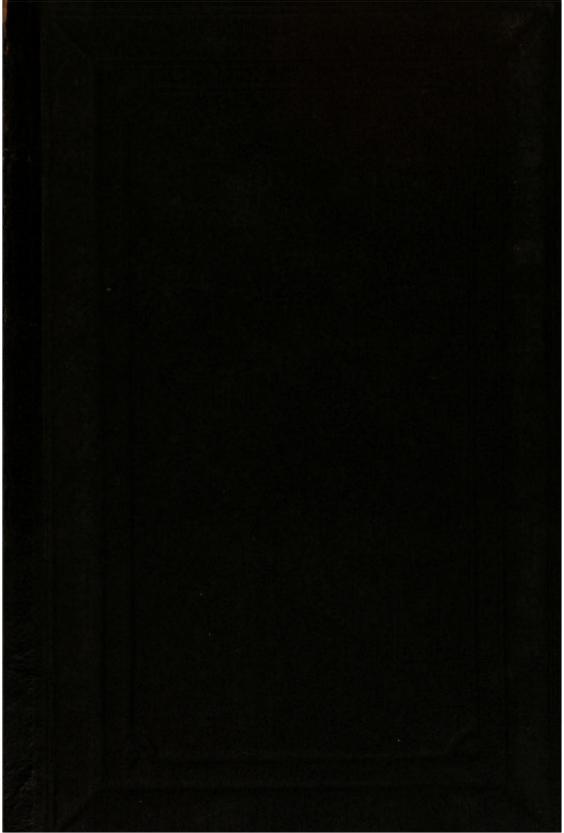